

قالَ القاضِي الإمامُ العالمُ بيانُ الحقِ خاتمُ المفسرينَ محمودُ بنُ أبي الحسن بن حسين النيسابوري تغمدُهُ اللهُ برحمتِه .

أمًّا بعد حمد الله كفاء حقه ، والصلاة على محمد خير خلقه ، وعلى اله(١) الطيبين وعترته الطاهرين ، فإن أفضل العلوم علم كتاب الله النازل من عنده ، والسبب الواصل بين الله وعبده ، وقد وجدت تفاسيره إمَّا مقصورة على قول واحد من الأولين،أو مختصة (٢) بالتكثير والتكرير كما هو في مجموعات المتأخرين ، [وا(٢)]لطريقة الأولى من فرط إيجازها لا تشفي القلب (٤) ، والثانية تُعيي على

<sup>(</sup>١) هم بنو هاشم ،في مذهب الحنفية ، ورواية عن أحمد ، واختيار ابن القاسم صاحب مالك ، ينظر الدر النقي: ١٦٦/١. قال شمس الدين البعلي في المطلع على أبواب المقنع : ٣ : « والآل يطلق بالاشتراك اللفظي على ثلاثة معاني : ... إلى أن قال : والثالث : أهل البيت خاصة . وآله : أتباعه على دينه ، وقيل : بنو هاشم وبنو المطلب ، وهو اختيار الشافعي . وقيل : أله أهله » أه .

وقال الدمنهوري في إيضاح المبهم من معاني السلم: ٤ ه وآل النبي في مقام الدعاء كل مؤمن تقي » وقال الفتوحي في شرح الكوكب المنير: ٢٧/١ ه والصحيح أنهم أتباعه على دينه » وهو الذي نص عليه أحمد وعليه أكثر الأصحاب. كما جاء في الروض المربع: ٨/١ وعلى هذا فعطف العترة على الآل من عطف الخاص على العام.

والعترة فسرها المؤلف في جمل الغرائب [ل7٢٧] بقوله :(ويدخل في العترة السنة لأن مدار الرواية عليهم [يقصد بذلك الكتاب والسنة] ، وقد قيل: إن عترته قريش كلهم كما قال أبوبكر رضي الله عنه «نحن عترة رسول الله التي خرج منها وييضته التي تفقأت عنه »، ألا ترى أن العترة شجرة شاكة كثيرة اللبن وإحاطة الصحابة وكثرتهم حول رسول الله عليه السلام ورضي الله عنهم ككثرة الشوك لهذه الشجرة) أه .قلت: حديث أبي بكر أخرجه عنه البيهقي في سننه كتاب الوقف باب الصدقة في العترة معلقاً: ١/١٦٦٦، قال (ويذكر عن أبي بكر رضي الله عنه أنه قال يوم السقيفة «نحن عترة ...الخ»).

 <sup>(</sup>٢) مطموسة في الأصل والتصويب من الهامش.

<sup>(</sup>٣) زيادة من الإيجاز: ١

<sup>(</sup>٤) كتب في الهامش كلمة غير واضحة .

الحفظ<sup>(۱)</sup> ؛ لإطالة القولى، فعند ذلك رغبت إلى الله جلَّ وعنَّ في فضل <sup>(۱)</sup> التوفيق لإيضاح مشكلات <sup>(۱)</sup> التنزيلى، وإحسان التوقيف على غوامض <sup>(۱)</sup> التنزيل؛ وإحسان التوقيف على غوامض التنويل؛ لفظ جزل <sup>(۱)</sup> ، ومخرج سهل، وإيجاز في عاقبة <sup>(۱)</sup> الغسريب وبعض إطناب <sup>(۱)</sup> في المشكل العويص ، وربما جمحت في الرَّسن <sup>(۱)</sup> [ بإيراد بعض <sup>(۱)</sup> الشعر الحسن لتمخيض <sup>(۱)</sup> العقل، وإجمام <sup>(۱)</sup> الطبع، وليتساهم <sup>(۱)</sup> فيه النظر الأدباء والكتاب، كما يستقرىء معانيه العلماء [و<sup>(۱)</sup>] أولو الألباب،

<sup>(</sup>١) تكل وتصلعب ، يقال : أعيا علي هذا الأمر وأعياني ، ... وحكي عن شمر : عييت بالأمر وعييته وأعيا علي ذلك وأعياني ، اللسان (عيا ) : ١١٢/١٥ ، ١١٤ .

<sup>(</sup>Y) هكذا في الأصل وكتب في الهامش نيل وهي الأنسب السياق.

<sup>(</sup>٣) جمع مشكل وهو: أن يخفى المراد من اللفظ وخفاؤه انفس اللفظ ويمكن أن يدرك بالعقل ، وهو مأخوذ من أشكل علي كذا إذا دخل في أشكاله وأمثاله بحيث لا يعرف إلا بدليل يتميز به . انظر شرح التلويح على التوضيح : ١٣٦/١ .

<sup>(3)</sup> هي: جمع غامض وهو ماقيه نظر وبقة ، والغامض من الكلام خلاف الواضح . اللسان ( غمض ) : 7.4 - 194

<sup>(</sup>٥) أي : قوي شديد ، واللفظ الجزل خلاف الركبك . اللسان ( جزل ) : ١٠٩/١١ .

 <sup>(</sup>٦) أي : مرجع ومال ، أو لعلها من التعقيل : أي الغامض ، قال في اللسان : ٦٢٠/١ « وعقيل الكلام
 وهو غامض الكلام الذي لا يعرفه الناس وهو مثل النوادر » .

<sup>(</sup>V) في الأصل « ونقض إطناب » .

 <sup>(</sup>A) أي: بالغت وأسهبت ، جاء في اللسان جمحت : إذا ذهبت أجرى جرياً غالباً ، وجمحت في الشيء :
 أسرعت مأخوذ من جماح الفرس ، ينظر اللسان ( جمح ) : ٢٦/٢ ، والرسن : الحبل ، والرسن :
 ماكان من الأزمة على الآنف ، اللسان ( رسن ) : ١٨٠/١٣ .

<sup>(</sup>٩) مطموسة في الأصل .

<sup>(</sup>١٠) تمخيض: تحريك ، يقال تمخض اللبن وامتخض أي تحرك في المخصصة ، اللسان ( مخض ) : ٢٣٠/٧ .

<sup>(</sup>١١) أي : إراحة ، والجَمَّام بالفتح الراحة ، يقال : أجم نفسك يوماً أو يومين : أرحها . اللسان ( جمم ) : ١٠٦/١٢ .

<sup>(</sup>١٢) أي : يتقارع فيأخذ كل منهما بسهم ، ينظر اللسان ( سهم ):٢٠٨/١٢.

<sup>(</sup>١٣) زيادة يقتضيها السياق .

وجميعُ مافي هذا الكتابِ من تفسيرِ أسفرُ عن وجههِ / أو تأويلُ<sup>(۱)</sup> أحسرُ عن ذراعهِ فهو يَجْري من سائرِ ماجُمعُ فيهما مَجْرى الفرة (<sup>۲)</sup> من الدهم (<sup>۲)</sup> ، وباللهِ التوفيقُ .

والتأويل: ما استنبطه العلماء العالمون لعاني الخطاب الماهرون في آلات العلوم ، وقال قوم منهم البغوي والكواشي: التأويل صرف الآية إلى معنى موافق لما قبلها ومابعدها تحتمله الآية غير مخالف للكتاب والسنة من طريق الاستنباط.

ينظر الاتقان للسيوطي : ١٧٣/٢ .

- (٢) الفرة بالضم: بياض في جبهة الفرس ، وفي الحديث ، غر محجلون من أثار الوضوء » ، وغرة الشيء
   أوله وأكرمه . اللسان (غرر ) : ١٤/٥ .
- (٣) هي: جمع أدهم والأدهم الأسبود يكون في الخيل والإبل وغيرهما ، والعرب تقبول: ملوك الخيل دهمها ، وتاقة دهما وفرس أدهم بهيم إذا كان أسبود لاشية فيه ، والدهم: الجماعة الكثيرة والعدد الكثير . اللسان ( دهم ) ٢٠٩/١٢ ٢١١ .
- (٤) هي: الفرة في وسط الجبهة ، والقرحة في وجه الفرس مادون الفرة ، وقيل: القرحة كل بياض يكون في وجه الفرس ثم ينقطع قبل أن يبلغ المرسن ، وفي الحديث : « خبر الخيل الأقرح المحجل » هو ماكان في جبهته قرحة . اللسان (قرح) : ٧٠/٢ه .
- (ه) هي: جمع كميت ، والكمتة لون بين السواد والحمرة يكون في الخيل والإبل وغيرهما ، والعرب تقول : الكميت أقوى الخيل وأشدها حوافر ، اللسان (كمت) : ١٨/٢ ، وقد أخرج أبو داود في سننه ، كتاب الجهاد باب مايستحب من ألوان الخيل ( ٢٥٤٣ ) قال رسول الله والله عليكم بكل كميت أغر محجل أو أشقر أغر محجل أو أدهم أغر محجل » : ٢٢/٣ ، وعند الترمذي ، كتاب الجهاد ، باب ماجاء مايستحب من الخيل ( ١٦٩٦ ) عن النبي والله قال : « خير الخيل الأدهم الأقرح الأرثم ثم الاقرح المحجل طلق اليمين ، فإن لم يكن أدهم فكميت على هذه الشية » ، ورواه بإسناد أخر نحوه بمعناه وقال : هذا حديث حسن غريب صحيح : ٢٠٣٧ ٢٠٠ .

<sup>(</sup>۱) اختلف العلماء في المراد بالتفسير والتأويل، فقال أبو عبيد وطائفة: هما بمعنى وقال غيرهم:

التفسير: بيان لفظ لا يحتمل إلا وجها واحداً والتأويل: توجيه لفظ متوجه إلى معان مختلفة إلى واحد منها بما ظهر من الأدلة، وقال الماتريدى: التفسير: القطع على أن المراد من اللفظ هذا والشهادة على الله أنه عنى باللفظ هذا الحال المتورد والمنافق عنه، على الله أنه عنى باللفظ هذا الحتملات بدون القطع والشهادة على الله، وقال قوم: ماوقع مبيئاً في كتاب الله ومعيناً في صحيح السنة سمي تفسيراً لأن معناه قد ظهر ووضح وايس لأحد أن يتعرض إليه باجتهاد ولا غيره، بل يحمله على المعنى الذي ورد لايتعداه.



افتتاحُ القراءة باسمِ الله واجبُ ؛ لقوله تعالى : ﴿ اَقْرَأَ بِالسّمِ رَبِّكَ ﴾ (١) ، فإنَّ إعمالَ الباء يقتضي الحثَّ على افتتاحِ القراءة بالتسمية ، والاستنجاحُ (١) بها على سائر الأمور سنة ؛ لقوله عليه السلامُ : « كلَّ أمرٍ ذي بال لمْ يُبُدَأُ فيه باسمِ الله فهو أبترُ (١) (١) .

وذكر الحافظ السيد أحمد بن محمد بن الصديق الغماري أن إسناده ضعيف جداً ؛ لوجود أحمد بن عمران ، قيل فيه : ليس بشيء ، واتهم ، ومحمد بن صالح البصري :مجهول ، وعبيد بن عبدالواحد ابن شريك وقد تغير في آخر أيامه ،بل أوصله الغماري إلى درجة الوضع شم قال : (وأعظم دليل على مطلوبية افتتاح الكتب والرسائل ببسم الله الرحمن الرحيم ، هو التأسي بالكتاب العزيز لما في الحديث الصحيح من رواية جابر بن عبدالله عن رسول الله في أنه قال :«ابدؤا بما بدأ الله به » وفي رواية عند مسلم : «نبدأ » بنون المتكلم ولهذا كان النبي على يفتتح رسائله وكتبه إلى الملوك والعمال ببسم الله الرحمن الرحيم كما هو متواتر مشهور بن الخاص والعام ). كتاب الاستعادة والحسبلة من صحح حديث البسماة للغماري : ١٦-١٦ ، وينظر طبقات الشافعية : ١٣/١-١٢ ، إرواء الغليل المراتي على المراتي الإلباني :١٩/١-٢٠ ،

قلت: حديث جابر قاله النبي ﷺ عندما وقف على الصغا، وهو جزءٌ من حديث طويل ورد في صفة حجه ﷺ، وقد أخرجه النسائي في سننه كتاب الحج باب القول بعد ركعتي الطواف حديث رقم (٢٩٦٧): ٢٣٦/٥: ١٨٧٧٨، وأما رواية «نبدأ» فقد أخرجها النسائي أيضاً الكتاب السابق حديث رقم (٢٩٦١): ٣٢٥/٥، وحديث رقم (٢٩٦١): ٣٢٥/٥، وحديث رقم (٢٩٦١): ٣١٥/٥، ورقم(٢٩٧٤): ٥/٢٤١، ومالك في الموطأ كتاب الحج باب البدء بالصفا في السعي حديث رقم (٣٢٨): ٢٥٦ وأحمد في مسنده :٣٨٨/٣ .أما رواية مسلم «أبدأ بما بدأ الله به فبدأ بالصفا ...» وقد أخرجها في صحيحه كتاب الحج باب حجة النبي ﷺ ١٨٧٧/٨.

وقال ابن حجر في الفتح :٣٢٠/٨ بعد ذكره حديث البسملة (...فالرواية المشهورة فيه بلفظ «حمد الله»، وما عدا ذلك من الألفاظ التي ذكرها النووي (يعني لفظ :بذكر الله ، ببسم الله } وردت =

<sup>(</sup>١) سورة العلق : أية : ١ .

 <sup>(</sup>٢) أي طلب النجاح وهو الظفر بالشيء وإصابة الطلب ، أو التسهيل والتيسير . قال في اللسان ( نجح )
 ٢١١/٢ ، ٢١٢ : ه النجح والنجاح : الظفر بالشيء ... يقال نجح : إذا أصاب طلبته ... وتنجحت الحاجة واستنجحتها : إذا تنجزتها ، ونجحت هي ونجح أمر فلان : تيسر وسهل فهو نلجح » .

<sup>(</sup>٣) أي: أقطع ، والبتر القطع ، واستئصال الشيء قطعاً ، النهاية : ٩٣/١ ، اللسان ( بتر ) : ٣٧/٤ .

<sup>(</sup>٤) قال ابن حجر رحمه الله في الكافي الشاف: ١/٤(لم أره هكذا) والحديث أخرجه الخطيب البغدادي في الجامع الخفلاق الراوي: ١٢٨/٢، وأخرجه عبدالقادر الرهاوي في الاربعين بسنده من طريق الخطيب البغدادي- كما عزاه إليه السيوطي في الدر المنثور ١٠/١- وأخرجه ابن السبكي في طبقات الشافعية الكبرى ١/١ من طريق الرهاوي وفي جميعها (فهو أقطم).

والله : اسمهُ جلَّ وعزَّ وحدَهُ ، وليسَ بمشتق عنْ شيء ، ومعنَاهُ : الَّذِي تَحِقُ لَهُ العبادة ، والله : المعبودُ ولا المستحقُ للعبادة ، لأنَّ منْ يعبدُهُ أوْ تُسْتَحَقُّ عليه عبادتُه إنَّما خُلِقَ بعدَ أَنْ لَمْ يكنْ ، وهوَ عزَّ اسمُه إلهٌ فيمَا لَمْ يزلْ .

﴿ ٱلرَّحْمَانِٱلرَّحِيدِ ﴾

اسمان من الرحمة ، والرحمة هي النعمة على المحتاج ، وتمام النعمة أن يكون المنعم بها مستغنيا عن فعلها ، والمنعم عليه محتاجاً إليه ، وذلك المنعم هوالله ، فحق له العبادة ووجب له الحمد ، والنعمة قد تبلغ مبلغاً لا يقدر أحد من الخلق على شيء منه ، مثل نعمة الحياة والعقل والحواس ، وقد يكون بما يتيسر للعباد المعاونة على أسباب منها ، مثل : تعليم العلم ، وتهذيب الخلق ، والمواساة بالجاه والمال ، فلذلك اختص أحد الاسمين الجاري بناؤه / على المبالغة بالله وهو الرحمن ولا يشارك .

ويشتركُ<sup>(۱)</sup> الثاني: بين جميع المنعمين ويشتركُ<sup>(۱)</sup> : المالكُ المدبرُ ، والريانيونَ : العلمُ<sup>(۲)</sup> ،

وَّانظر اللسان ( ربب ) ٢/٣٠١ – ٤٠٤ .

في بعض طرق الحديث بأسانيد واهية شم اللفظ وإن كان عاماً لكن أريد به الخصوص ، وهي الأمور التي تحتاج إلى تقدم الخطبة ، وأما المراسلات فلم تجر العادة الشرعية ولا العرفية بابتدائها بذلك ، وهو نظير الحديث الذي أخرجه أبو داود (في سننه كتاب الأدب باب في الخطبة حديث رقم (٤٨٤١): ٢٦١/٤ وفيه «تشهد بدل شهادة » امن حديث أبي هريرة أيضاً بلفظ :« كل خطبة ليس فيها شهادة فهي كاليد الجذماء » فالابتداء بالحمد واشتراط التشهد خاص بالخطبة بخلاف بقية الأمور المهمة ، فبعضها بيداً فيه بالبسملة تامة كالمراسلات ، وبعضها بيسم الله فقط كما في أول الجماع والذبيحة ، وبعضها بلفظ من الذكر مخصوص كالتكبير ، وقد جُعفت كتب النبي منها إلى المالية المواد وغيرهم ، فلم يقع في واحد منها البداءة بالحمد ، بل بالبسملة وهو يؤيد ما قررته والله أعلم) أم المات والحديث أخرجه الترمذي أيضاً كتاب النكاح باب ما جاء في خطبة النكاح حديث رقم : أه. قلت : والحديث أخرجه الترمذي أيضاً كتاب النكاح باب ما جاء في خطبة النكاح حديث رقم : أخرجه الإمام أحمد في مسنده : ٣٤/٢٤ عن أبي هريرة أيضاً بإلا أنه ليس فيه لغظ ( فهي ) .

<sup>(</sup>١) في الأصلُ ولا يشترك ، والتصويب ليستقيم السياق ، وعلى هذا فيجوز وصف المخلوق برحيم ولا يجوز وصفه برحمن ، وانظر تفسير الطبري : ١٣٢/١ – ١٣٤ . (٢) إشارة إلى قوله تعالى : ﴿ الحمد لله رب العالمين ﴾ .

<sup>(</sup>٣) قال ابن حجر في فتح الباري : ١٦١/١ : « قال ثعلب : قيل للعلماء ربانيون لأنهم يربون العلم أي يقومون به » .

<sup>(</sup>١) القداح: جمع قدح بالكسر، وهو السهم قبل أن ينصل ويراش، اللسان ( قدح ): ١/٢٥ه

<sup>(</sup>٢) ينظر غريب الحديث لأبي عبيد ٢٦/٢ ، الأسان ( ربب ) : ١٠٦/١ .

<sup>(</sup>٣) هو خويلد بن خالد بن محرث بن ربيد أحد بني مازن بن معاوية بن تميم بن عمرو بن سعد بن هذيل بن نؤيب الهذلي ، كان فصيحاً كثير الفريب متمكناً في الشعر ، عاش في الجاهلية دهراً وأدرك الإسلام فأسلم وقدم على النبي ﷺ فدخل المدينة حين مات قبل أن يدفن ، مات في مغزى له نصو المغرب ، فدلاه عبد الله بن الزبير في حفرته ، في زمن عثمان .

ترجمته في طبقات فحول الشعراء : ١/١٢ – ١٣٢ ، طبقات الشعراء : 770 – 777 ، والإصابة : 17.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5 ، 1.5

<sup>(</sup>٤) في الأصل الزمان والتصويب من الديوان

<sup>(</sup>ه) شرّح أشعار الهذليين : ٤٤/١ - ٤٦ ، المعاني الكبير : ٢٩/١ - ٤٤٠ وفيهما ( ولا الراح ) . والأول في الاقــتـضــاب : ٣٤٩ ، والمذكر والمؤنث لابن الأنبـاري : ٧٥ ( ولا الراح ) ، والتـاج واللسـان ( عقب ) (سبي) صدره ( فما الراح ) .

والثاني في تأويل المشكل: ٢١١ ، اللسنان والتاج: ( ربب ) ( وصل ) ، وفيهما ( زمامها ) ، المقاييس : ٢٨٣/٢ .

الراح: اسم للخمر ، سبيئة بغير همز بمعنى الجلب وبالهمز بمعنى الشراء ، عقابها : رايتها . وقيل غايتها وحسن تكراره لاختلاف اللغظين ، توصل : انتهى وبلغ ، تؤلف الجوار : أي تجاور في مكانين ، والرباب : العهد الذي يتخذه صاحبها من الناس لإجارتها ، وقيل : إذا أجار المجير هذه الخمر أعطى صاحبها قدماً ليعلموا أنه قد أجير فلا يتعرض لها ، كأنه لأهب بالرباب إلى ربابة سهام المسر .

<sup>(</sup>١) اختاره ابن قتيبة في غريب القرآن : ٣٨ ، وينظر الطيري : ١٤٥/١ – ١٤٦ ، وزاد المسير : ١٢/١ .

<sup>(</sup>٧) أورده ابن الجوزي عنه في زاد المسير : ١٢/١ ، وأورده القرطبي عنه ، ينظر تفسيره : ١٣٨/١ ، وأبو حيان في البحر عنه : ١٨/١ ، وابن كثير عن زيد بن أسلم وابن محيصن بنحوه : ٢٤/١ .

وعنِ الحسنِ<sup>(١)</sup> رحمَهُ اللهُ « أنَّ العالمَ ما يحويهِ الفلكُ »<sup>(١)</sup> والأولُ أولَى ؛ لأنَّه جُمِعَ جَمْعَ العقلاءِ ، ولأنَّه لا يقالُ رأيتُ عالماً منَ الإبل ، ولأنَّ الأصل فِي اللغةِ الظهورُ ، منَّ ذلكَ العلم ، فالعلمُ رأسُ الجبل ، والعلمُ اللواءُ ، والأعلمُ المشقوقُ الشفةِ العليا ؛ لأنَّ ذلكَ ظاهرٌ بينٌ ، والظهورُ إنَّما يكونُ للجمع الكثير وعلى الخصوص فيمن يعقل ، فإنَّهم في الخليقة كالرؤوس والأعلام ، وإنَّهُم مُسْتِّدِلُّونَ كمَّا أنَّهم أدلةٌ ، إلاَّ أنْ يقالَ : إنَّ جميعَ المخلوقاتِ يدخلُ فِي العالم على التبع لما يعقلُ / فيكونُ حسناً لأنَّه أعمُّ معنى .

والمالكُ(١): القادرُ على التصرفِ ملكًا ، واللَّكِ القادرُ عليهِ أَمَّرا وتدبيراً، فالأولُ أخصُّ ظهوراً إلَّا أنَّه أشد نفوذاً، واختيارُ قراءةِ الملكِ أو المالكِ أحدِهما على الآخرِ لايستقيمُ مع العلمِ بأنَّهما منزلانِ وأنَّ فِي كُلِّ واحدٍ منهما فائدة على ا . <sup>(1)</sup>محدة

<sup>(</sup>١) هو الحسين بن أبي الحسين البصيري ، واسم أبيه يسيار الأنصياري مولاهم ، رأس أهل الطبقة التَّالتُـة ( ... – ١١٠هـ ) وقد قارب التسعين ، وهو نقة ، فقيه فاضل مشهور ، وكان يرسل كثيراً ويدلس ، مناقبه جليلة ، وهو أحد القراء ، وإمام زمانه علماً وعملاً . ترجمته في غاية النهاية في طبقات القراء : ١/٢٥٥ ، وتقريب النهذيب : ١٥/١ .

 <sup>(</sup>٢) لم أقف عليه ، وروى الطبرى عن الضحاك عن ابن عباس : « الطق كله السموات والأرضون ومن فيهن ومابيتهن »: ١٤٣/١ <del>-</del> ١٤٢ ، وإستاده ضعيف ، وانظر زاد المسير : ١٢/١ .

<sup>(</sup>٣) قرأ أبو جعفر ونافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وحمزة ( ملك ) بغير ألف ، وقرأ عاصم والكسائي ويعقوب وأبو حاتم وخلف ( مالك ) بالألف ، وقرأ الكسائي بالوجهين . المبسوط : ٨٣ ، والبحر : ٢٠/١

<sup>(</sup>٤) وإلى هذا الرأي ذهب بعض العلماء حيث قال السمين: ( وقد رجح كل فريق إحدى القراعين على الأخرى ترجيحاً بكاد يسقط القراءة الأخرى ، وهذا غير مرضىي ؛ لأن كلتيهما متواترة ، ويدل على ذلك ماروي عن تُعلب أنه قال: « إذا اختلف الإعراب في القرآن عن السبعة ، لم أفضل إعراباً على إعراب في القرآن ، فإذا خرجت إلى الكلام كلام الناس فضلت الأقوى » نقله أبو عمر الزاهد في اليواقيت ، وقال الشيخ شهاب الدين أبو شامة : « وقد أكثر المستفون في القراءات والتفاسير من الترجيح بين هاتين القراحين حتى أن بعضهم يبالغ في ذلك إلى حد يكاد يسقط وجه القراءة الأخرى ، وليس هذا بمحمود بعد تبوت القراحين وصحة اتصاف الرب تعالى بهما ) ، ثم قال : حتى إني أصلي بهذه في ركعة ، وبهذه في ركعة ، الدر المصون : ٤٨/١ - ٤٩ .

قلت : وهو الصحيح إن شاء الله لأن القرآن معجز بكل قراءاته المتواترة.

وَ ﴿ الدِّينُ ﴾

فُسِّر بالجزاءِ (١) ، والقضاءِ (٢) ، والحسابِ (١) ، والطاعةِ (٣) والأصلُ الجزاءُ لانً الحسابُ للجزاءِ ، وكذلكَ القضاءُ: المجازاةُ ، والطاعةُ القضاءُ يقتضِي المجازاةَ علينها، فتكونُ تسميةُ السببِ باسمِ المسببِ ، وتخصيصُ الملكِ بيومِ الدينِ [للرفعِ (٤)] منّهُ والإشادةِ به كقولِه : ﴿ رَبِّ الْعَرْشِ ﴾ (٥) ؛ ولأنّه تعالى يُملِّكُ في الدينا بعض العبادِ ممالكَ كالعوادِي المستردةِ ، وأمّا الآخرةُ فالأمرُ فيها للهِ وحدَه

والصحيحُ فِي:

﴿ وَإِيَّاكَ ﴾

مذهبُ الأخفشِ (<sup>1)</sup>: أنّهُ اسمٌ موضوعٌ مضمرٌ معرفٌ غيرُ مضاف ، والكافُ فيهِ حرفُ خطابِ ولا موضع له مِن الإعرابِ بمنزلةِ الكافِ في ذلك (<sup>٧)</sup> ؛ ولهذا لم في حرفُ خطابٍ ولا موضع له مِن الإعرابِ بمنزلةِ الكافِ في ذلك (<sup>٧)</sup> ؛ ولهذا لم يكن مشتقًا ؛ لأنَّ الأسماء المضمرة لا اشتقاق في شيءٍ منها إلا ما حُكي عَنْ الزجاجِ (٨) أنَّه كان يشتقُه من الآيةِ أيْ : العلامة ، وأنَّ ﴿ إِيَّاكَ نَعَبُدُ ﴾ حقيقتُكَ الزجاجِ (٨)

<sup>(</sup>١) ورد تفسير الدين بالحساب عن النبي ﷺ وابن عباس وابن مسعود وابن جريج وقتادة وغيرهم ، تفسير القرطبي : ١٤٣/١ .

<sup>(</sup>٢) روي عن ابن عباس رضي الله عنهما . تفسير القرطبي : ١٤٤/١ .

<sup>(</sup>٣) تفسير الماوردي : ١/٧ه <sup>.</sup> .

<sup>(</sup>٤) في الأصل الرفع والتصويب ليستقيم السياق .

<sup>(</sup>٥) سُـورة الأنبياء: أية : ٢٢ ، وسـورة المؤمنون : آية : ١١٦ ، وسـورة النمل : أية : ٢٦ ، وسـورة الزخرف : أية : ٨٢ .

 <sup>(</sup>١) هو سعيد بن مسعدة البلخي المجاشعي أبو الحسن ( ... – ٢١٥هـ) ، نحوي عالم باللغة والأدب ،
 قرأ النحو على سيبويه وهو أنبغ تلاميذه ، ودرسه لكبار النحويين كالقراء والكسائي ، كان معتزلياً ،
 له معانى القرآن ، والأوسط في النحو .

له ترجمةً في إنباه الرواة : ٢/٣٦ – ٤٣ ، وإشارة التعيين : ١٣١ – ١٣٣ ، والبغية : ١٩٠/٥ . ١٧ - ١١- ١١٦ تَد اللهُ ده . ٢/ ٨٨٩ . .... صناعة الاعراب عنه : ١٣١٨ ورجحه ، وحكاه ابن الا

<sup>(</sup>٧) معانى القرآن للأخفش: ٢/٩٨٦ ، سر صناعة الإعراب عنه: ٣١٣/١ ورجعه ، وحكاه ابن الانباري عن البصريين ورجعه ، انظر الإنصاف: ٢/٥٩٠ - ٢٠٧ ،

 <sup>(</sup>٨) هو إبراهيم بن السري بن سهل الزجاج ، أبو إسحاق النحوي اللغوي المفسر أقدم أصحاب المبرد قرامة عليه كما أخذ عن ثعلب ( ... - ٣١١هـ ) وقيل ( ت ٣١٦هـ ) ، له كتاب الاشتقاق ، ومعاني القرآن وغيرهما

نعبد .

فقيلً لهُ: كيفَ يكونُ الاسمُ المضمرُ مشتقاً ؟ فقالَ: هوَ مظهرٌ / خُصَّ بهِ المضمرُ (۱) وإنَّما كررَ ﴿ إِيَّاكَ ﴾ لأنَّه بمعنى الكافِ في نعبدُك ونستعينك ؛ ولأنَّه تعليمٌ أنْ يجدد لكلِّ دعوةٍ عزيمةٌ وتوجها، ولانجمعُهما في ربقة (۱) ، ولانعرضُهما في صفقة (۱) ، وإنَّما لمْ يقلُّ نعبدُك ونستعينُك وهوَ أوجزُ ؛ لأنَّ « نَسْتَعينُ » على نظم أي السورة ، ولهذا قُدِّمتُ العبادةُ على الاستعانة ، كما قُدِّم الرحمنُ وهو أبلغُ ، مع مَا أنُّ في تقديم ضمير المعبود على ذكر العابد منْ مراعاة التعظيم وإحسان الترتيب ، وإنَّما كانً :

﴿ إِيَّاكَ نَعْبُدُ ﴾

بلفظِ الخطاب،

و ﴿ٱلْحَـُمَدُ لِلَّهِ﴾

في أول السورة بالغيبة (٥) ؛ لأنَّكَ تحمدُ نظيرَك ولا تعبدُه فاستعملَ لفظُ الحمدِ لتوسطِه مع الغيبة ، والعبادةُ التي هي الأمرُ الأقصلَى جَرَتْ بالخطابِ تقرباً منهُ تعالى بالانتهاء إلى محدودةٍ منها ، وعلى هذا جاء آخرُ السورة :

<sup>=</sup> ترجمته في : تاريخ بغداد : ٨٩/١٦ – ٩٣ ، وإنباه الرواة : ١٩٤/١ – ٢٠١ ، وإشارة التعيين : ١٢ ، والبغية : ١١/١١ – ٤١٣ ،

<sup>(</sup>١) معاني القرآن للزجاج: ٤٨/١ ، سر صناعة الإعراب عنه وضعفه: ٢١٤/١ ، وحكاه ابن الانباري عنه في الإنصاف: ٢٩٥/٢ .

 <sup>(</sup>٢) الربقة : في الأصل عروة في حبل تجعل في عنق البهيمة أو يدها تمسكها . اللسان ( ربق ) :
 ١١٣/١٠ .

 <sup>(</sup>٣) أي : بيعة ، وإنما قيل للبيعة صفقة لأنهم كانوا إذا تبايعوا تصافقوا بالأيدي . اللسان ( صفق ) :
 ٢٠١/١٠ .

<sup>(</sup>٤) غير واضحة في الأصل ، والتصويب من الإيجاز : ٢ .

<sup>(</sup>٥) قال في الإيجاز : [ والحمد دون العبادة ففخم بالغيبة ليقاريه لفظ العبادة بقصور المخاطبة في اللفظ ] أهـ ، ٢/ب .

﴿ صِرْطَ ٱلَّذِينَ أَنْعُمُتَ عَلَيْهِم ﴾ [1]

بإسناد النعمة إليه لفظاً ، وصَرْفِ لفظ الغضب إلى :

﴿ ٱلْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ ﴾ [٧]

تحسناً وتلطفاً ، وإنما سُئِلت الهداية وهي حاصلة للتثبيت عليها في المستقبل من العمر (۱) .

وقيل: إنه سَوَالُ الهداية إلى طريق الجنة في الآخرة فكأنه استنجازً لما وقيل في قوله : ﴿ يَهْدِي بِهِ اللهُ مَنِ ٱتَّبَعَ رَضَوَانَهُ سُبُلَ ٱلسَّلَامِ ﴾ (١) أي سُبَلَ دارِ السلام (١) .

وقيلً : إنه لما كانت بإزاء كل / دلالة شبهة حَسُنَ من المهتدي سؤالُ الهداية التي تزاحُ بها عن القلبِ الشبهاتُ (١) .

<sup>(</sup>١) اختاره الطبري وعزاه إلى ابن عباس: ١/٦٦٦ ، معاني الزجاج: ٤٩/١ ، الصجة لأبي علي: ١/٥٥١ ، والمارردي: ١/٩٥ ،

<sup>(</sup>٢) سورة للائدة : آية : ٢١ .

<sup>(</sup>٣) ذكره الطبري في تفسيره وأعقبه بقوله : « وفي قول الله جل ثناؤه ﴿ إياك نعبد وإياك نستعين ﴾ ماينبيء عن خطأ هذا التأويل مع شهادة الصجة من المسرين على أن معنى المسراط في هذا الموضع غير المعنى الذي تأوله قائل هذا القول ... الخ » : ١٦٩/١ ، وذكره أبو علي في الحجة : ١٣٦/١ – ١٣٧ . وينظر زاد المسير عن ابن عباس : ١٥/١ ، متشابه القرآن للقاشم عبد الجبار : ١٣٨/١ .

<sup>(</sup>٤) لم أقف عليه .

وعن عليّ رضي اللهُ عنهُ أنَّ الصراطَ المستقيمَ هنا « كتابُ اللهِ » (١) فيكونُ سؤالُ الهداية لحفظهِ وتبيّنِ معانِيه .

وعن النبيِّ عليهِ السلامُ «أنَّ الصراطَ المستقيمَ سنتِي وسنةُ الطفاءِ الراشدينَ من بعدِي »(٢) ، فيحسنُ طلبُ الهدايةِ إلى جميع مِناهج السنةِ ممنْ قدُّ مُدِي للإيمانِ .

وسالَ عَديُّ بنُ حاتم النبيَّ عليهِ السلامُ عنَّ ﴿ ٱلۡمَغَّضُوبِ عَلَيْهِمْ ﴾ ؟

فقالَ . وهمُ اليهودُه ، وعن ﴿ الصَّا لِّينَ ﴾ ؟

<sup>(</sup>۱) أخرجه الترمذي ، كتاب فضائل القرآن ، باب ماجاء في فضل القرآن في حديث طويل : ١٧٢/٥ ، وقال : هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه وإسناده مجهول ، والدارمي ، كتاب فضائل القرآن باب (١):٢/٣٥ ، والطبري في تفسيره : ١/١٧١ – ١٧٢ ، والحاكم في مستدرك ، كتاب التفسير ، باب ذكر فضيلة سورة الفاتحة عن عبد الله بن مسعود ، وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي : ٢/٨٥٢ ، وأيضاً باب الصبر نصف الإيمان عن ابن مسعود : ٢/٢٤١ ، وأورده ابن الجوزي عن علي مرفوعاً ، زاد المسير : ١/٥١ ، وانظر الفتاري : ٢/٢٨ .

<sup>(</sup>Y) أورده الثعلبي بلفظه في الكشف والبيان بالمراط المستقيم ؟ فقال : (قال بكر بن عبد الله المزني : رأيت وسول الشكل في المنام ، فسائته عن الصراط المستقيم ؟ فقال : « سنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي معقد : ويقوي معناه ماأخرجه الترمذي في سننه ، كتاب العلم ، باب ماجاء في الأخذ بالسنة واجتناب البدعة حديث رقم (٢٦٧٦) : ٥/٤٤ – ٥٤ أن النبي كل قال : (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء واجتناب البدعة حديث رقم (٢٦٧٦) : ٥/٤٤ – ٥٤ أن النبي كل قال : (عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهدين) وقال الترمذي : حديث حسن محيح ، وقد أخرج نحوه الحاكم في المستدرك ، كتاب التفسير ، باب شرح الصراط المستقيم : ٢٥ / ٢٠ عن ابن عباس بلفظ « هر النبي كل وصاحباه من بعده » ، وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي ، والطبري : ١/٥٧١ ، وعزاه في الدر المنثور إلى عبد بن حميد وابن جريج وابن أبي حاتم وابن عدي وابن عساكر من طريق عاصم الأحول عن أبي العالمية : ١/٥٠١ ، وينظر الكامل لابن عدي : ١٦٣٨.

فقال: « هُمُ النَّصارَى »(1) والقرآنُ يدلُّ عليهِ وهوَ قولُهُ فِي اليهودِ ﴿ وَبَآءُو(١) بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ (١) ﴾ وفي النصارى ﴿ وَضَالُواْ عَن سَوَآءِ ٱلسَّالِيلِ (١) ﴾ فإنْ قيلَ المَّانِ قَيلَ المَّانِ قَيلَ المَّانِ قَيلَ المَّانِ قَيلَ المَّانِ قَيلَ المَّانِ قَيلَ المَّانِ قَيلُ المَّانِ قَيلُ المَّانِ قَيلَ المَّانِ قَيلَ المَّانِ قَيلُ اللَّهُ المَّانِ قَيلُ المَّانِ قَيلُ المَّانِ قَيلُ المَّانِ قَيلُ المُنْ قَيلُ المَّذِيلُ المَّانِ قَيلُ المَّانِ المَّانِ المَّانِ قَيلُ المَّانِ المَّانِ قَالِ المَّانِ المَّانِ الْمَانِ المَّانِ المَّانِ المَّانِ المَّانِ المَّانِ المَّانِ المُنْ المَّانِ المُنْ المَّانِ المُنْ المَانِ المُنْ المُنْ المُنْ المَانِ المَّانِ المَّانِ المَّانِ المَّانِ الْمَانِ المَّانِ المُنْ الْمُنْ ال

قلنًا :

# ﴿ غَيْرِ ٱلْمَغْضُوبِ ﴾

على مذهب الأخفش بدل من الذين وليس بوصف ( ) ، وفي كلام أبي على مذهب الأخفش بدل من الذين وليس بوصف ( ) ، وفي كلام أبي علي ( ) ( إِنَّ « غير » هاهنا [مع ما] ( ) أضيف إليه ( ) معرفة وحكم كل مضاف الى معرفة أنْ يكونَ معرفة ، وإنَّما تنكرت في الأصل « غير » و « مثل » - مع ك

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره: ٢٧/١، وأحمد في مسنده: ٣٧٨/٤، ٥/٧٧، والطبري في تفسيره: ١٩٥/١ - ١٩٥، والترمذي بنحوه كتاب التفسير، باب ومن سورة فاتحة الكتاب رقم (٢٩٥٤): ٢٠٤/٥، وقال: « هذا حديث حسن غريب لا نعرفه إلا من حديث سماك بن حرب »، وأورده السيوطي في الدر المنثور وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن حبان في صحيحه:

<sup>(</sup>٢) أي : رجعوا ، انظر اللسان ( بوأ ) : ٢٦/١١ .

<sup>(</sup>٣) سبورة البقرة : آية : ٦١ ، وسوة أل عمران : أية : ١١٢ .

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة : أية : ٧٧ ،

<sup>(</sup>ه) معاني القرآن للأضفش ورجحه: ١/ه١٦ ، والمقتضب: ٤٢٣/٤ ، والحجة لأبي علي: ١١١/١ ومشكل إعراب القرآن: ٧٢/١

<sup>(</sup>٦) هو الحسن بن أحمد بن عبد الغفار بن سليمان ، أبو علي الفارسي النحوي ( ٢٨٨ – ٣٧٧هـ ) ولد بفسا وقدم بغداد فاستوطنها ، كان متهماً بالاعتزال ، له كتاب الإيضاح في النحو ، والمقصور والمعدود ، والحجة وغيرها .

ترجمته في: تاريخ بقداد: ٧٧٥/٧ - ٢٧٦ ، إنباه الرواة: ١٨/١١ - ٣١٠ ، معجم الأدباء: ٢٣٢/٧ - ٢٦١ والبغية: ١/٩٦١ - ٤٩٧ .

<sup>(</sup>V) في الأصل « معما » والتصويب من الحجة : ١٤٣/١.

إضافتهما إلى المعارفو - من أجل معناه [ما] (١) ؛ لانك إذا قلت : رأيت غيرك فكلُّ شيء تراهُ سواه هو عيره ، وكذلك إذ [ا] (١) قال : رأيت مثلك ، فما هو مثله في خلقه وخُلق وخُلق وخُلق وخلق الله وعلم لا يُحصى ، فإنما صارتا نكرتين من أجل المعنى ، فامناً إذا كانت المعرفة له (١) ضدَّ واحدٌ ، وأردت إثباته ونفي ضده وعلم ذلك السامع فوصفته بغير وأضفت غير إلى ضده فهو معرفة ، كقولك : عليك بالحركة غير السكون ، فغير السكون معرفة وهو (١) الحركة فكانك كرَّرْت الحركة تأكيداً ، فكذلك هذه ؛ لأنَّ كلَّ من أُنعِم عليه بالإيمان فهو غير معرفته ، فغير على العكس فغير المغضوب كل من أُنعِم عليه بالإيمان فهو مساوله في معرفته ، فغير على هذا التقدير معرفة (١) . هم الذين أنعم عليهم ، فهو مساوله في معرفته ، فغير على هذا التقدير معرفة (١) . وهاهنا إشكال آخر معنوي في كيفية غضب الله ، في بنبغي أن تعلم أنَّ الغضب من الله يخالف غضبنا فإنّه منا شهوة الانتقام عند غليان دم القلب وهو من الله إرادة المضار بمن عصاه ، وهاهنا أصل تُعرف به عامة الصفات المشكلة المعاني ، وهو أن لا يُذهب فيها إلى الترهم اللفظي بحسب المبدأ ، ولكنه بحسب المعاني ، وهو أن لا يُذهب فيها إلى الترهم اللفظي بحسب المبدأ ، ولكنه بحسب التمام . (٥)

<sup>(</sup>١) زيادة من الحجة: ١٤٣/١.

<sup>(</sup>٢) عبارة القارسي في الحجة : ١٠٧/١ : « فأما إذا كان شيء معرفة له ضد ولحد » .

<sup>(</sup>٣) هكذا هنا وفي الحجة « وهي » ، وكلاهما مستقيم .

<sup>(</sup>٤) من الحجة لأبي علي: ١٤٢/١ – ١٤٢ ، والمحرر الوجيز: ١/٥٥ – ٨٦ . وانظر المقتضب العبود: ٤/٣/٤ ، وهذا يتمشى أيضاً على مذهب ابن السراج ، وقد جعله السمين مرجوحاً ، ورجع عليه القول بأن الموصول أشبه النكرات في الإبهام الذي فيه فعومل معاملة النكرات . الدر المصون: ١/١٧، وهو ماذهب إليه الفراء في معانيه: ١/٧ ، وقد ذكر الطبري الوجهين في خفض « غير » وقال: « كل ذلك صواب حسن » : ١/١٨٠ – ١٨٠ ، ١٨٤ .

<sup>(</sup>٥) وهذا ماذهب إليه الرازي أيضاً ، انظر تفسيره : ١٤٥/٢ .

[ف] (المناف الله تعالى تُحمَلُ على الاغراض الانتهائية لا على الاغراض الابتدائية مثاله الرأفة والرحمة فانهما انعصارُ القلب لمكروه في الغير ، ثمَّ طريانه علينا ببعث على إغاثة المبتلكى بذلك المكروه ، فَوَصْفُنا إيّانا بالرحمة والرأفة المعبدا الذي هو /انعصارُ القلب وأما في وصف تعالى فللتمام الذي [هو] (المعنف المبتلكي ، وكذلك المحبة مثّا ميلُ الطباع ، وتمامُها إرادة الخير والصلاح ، ووصف الله بها على معنى تمامِها ، والغضبُ يعرضُ لنا فينتقضُ (الطبعُ على جهة الحمية (الوجهُ وتحمرُ العينُ وربّما يرتعدُ البدنُ ثم يدعو إلى جنسٍ من العقوية يضاد الرضي ، فيوصف الله تعالى به على هذا المعنى الأخير الذي هو الغاية والمال . وعلى هذا يجرى القولُ في الصفاتِ والله أعلمُ (الله أعلمُ (الفي الفي الفائد) والله أعلمُ (الفي المنافي والله أعلمُ (الفي الفي الفائد) والله أعلمُ (المنفي المنفي الأخير الذي هو الغاية والمال . وعلى هذا يجرى القولُ في الصفاتِ والله أعلمُ (الله )

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق ،

 <sup>(</sup>٢) كذا في الأصل ، وفي الهامش يتنغص ، والنقض : إفساد ماأبرمت من عقد أو بناء ، يقال : انتقض الجرح بعد البرء ، وانتقض الأمر بعد الثنامة ، اللسان (نقض) : ٢٤٢/٧ – ٢٤٣ . وتنغص : تكدر ، اللسان (نغض) : ٢٤٧/٧ .

<sup>(</sup>٣) أي:الغضب والأنفة والغيرة . اللسان ( حما ) : ١٩٩/١٤ .

 <sup>(</sup>٤) وهذا خلاف مذهب السلف ، وهو أنهم يصفون الله بما وصف به نفسه ، ويما وصفه به رسوله من غير
 تحريف ولا تعطيل ، ومن غير تكييف ولا تمثيل ، ينظر فتاوى ابن تيمية : ٢٦/٥ .

قال ابن تيمية في الأسماء والصفات: ٤٧١/٢ : « وأما قول القائل: الغضب غليان دم القلب لطلب الانتقام قليس بصحيح في حقنا ، بل الغضب قد يكون لدفع المنافي قبل وجوده فلا يكون هناك انتقام أمثلاً .

وأيضاً: فغليان دم القلب يقارته الغضب ، وليس أن مجرد الغضب هو غليان دم القلب ، كما أن الصياء يقارن حمرة الوجه ، والوجل يقارن صفرة الوجه لا أنه هو . وهذا لأن النفس إذا قام بها دفع المؤذي فإن استشعرت القدرة فاض الدم إلى خارج فكان منه الغضب وإن استشعرت العجز عاد الدم

<sup>. -</sup>وأيضاً : فلو قدر أن هذا هو حقيقة غضبنا لم يلزم أن يكون غضب الله تعالى مثل غضبنا كما أن حقيقة ذات الله ليست مثل ثاننا ، فليس هو مماثلاً لنا ، لا لذاننا ولا لأرواحنا وصفاته كذات ، أ هـ .

« آمِين ، : معناهُ اللهمَّ افعل (١) ، اسمَّ سمِّيَ بهِ الفعلُ مثلُ : صَهُ (٢) وَمَهُ (٢) ورويداً (٤) وإليكَ (٥) ودونك (١) ، وأصلُه آمِين فأشبعت الهمزةُ ، كأنَّه فَعِيلٌ منَ الأمن وليسَ به .

# [ تهت سورة الفاتحة ]

<sup>(</sup>١) عزاه في الدر المنثور إلى جويبر في تفسيره عن الضحاك عن ابن عباس مرفوعاً ، ولفظه « رب افعل » ١٧/١ .

 <sup>(</sup>Y) صه: كلمة بنيت على السكون ، وهو اسم سمي به القعل ، معناه: اسكت ، تقول الرجل إذا سكنته
 واسكته صه ، فإن وصلت نونت تقول صه صه ، وهي تكون الواحد والاثنين والجمع والمذكر والمؤنث .
 اللسان ( صبه ) : ١١/١٢٥ .

 <sup>(</sup>٣) مه : رُجِر ونهي ، كلمة بنيت على السكون ، وهي اسم سمي به الفعل معناه : اكفف قإن وصلت نونت ،
 قلت : مُه مة ، اللسان : (مهه ) : ٢٢/١٣٥ .

<sup>(</sup>٤) رويداً : أي مهلاً . قال ابن سيده : هذه حكاية أهل اللغة ، وأما سيبويه فهو عنده اسم للفعل ، وقالوا رويداً : أي أمهله ولذلك لم يثن ولم يجمع ولم يؤنث ، اللسان ( رود ) : ١٨٩/٣ . وانظر الكتاب : ٢٤٢/١ – ٢٤٨ .

 <sup>(</sup>ه) إليك: إذا قلت: تتح، وهو عند سيبويه اسم مضاف سمي به الفعل.
 انظر الكتاب: ٢٤٩/١.

 <sup>(</sup>٢) بونك : يقال : بونك الشيء وبونك به : « أي خذه ، ويقال في الإغراء بالشيء دونكه ، ويقال دونك زيداً :
 أي الزم زيداً في حفظه ، وفي الأمر : دونك الدرهم : أي خذه » .
 ينظر اللسان ( دون ) : ٢١٥/١٢ - ٢٦١ ، والكتاب : ٢٤٩/١ .



المرويُّ عن ابن عباس رضيَ اللهُ عنهما في ﴿ الْمَ ﴾ ونظائرِها أن كلَّ حرف منها عبارةٌ عن اسم من أسماء اللهِ مفتتح بتلك الحروف (١) .

وعن الشعبي  $(^{(1)})$ : أنَّها أنفسَها أسماءُ الله $(^{(7)})$ . وعن عكرمة  $(^{(1)})$ : أنها أقسام  $(^{(0)})$ .

- (۱) حكاه ابن قتيبة عنه في تأويل المشكل: ۲۹۹ ، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره (سورة أل عمران) عن أبي العالية في حديث طويل رقم (۸) : ۱۲/۱ ، قال المحقق: إسناده حسن ، وأخرجه البيهةي في الأسماء والصفات: ۱۱۹ عن سعيد بن جبير عنه ، وأخرجه الحاكم في مستدركه ، كتاب التفسير ، باب من سورة البقرة ، وقال: صحيح على شرط مسلم روافقه الذهبي: ۲۲/۱۲ ، وزاد المسير عن ابن عباس ، ابن عباس : ۲۲/۲ ، وأخرج نحوه سعيد بن منصور وابن مردويه عن سعيد بن جبير عن أبن عباس .
- (۲) هـ و عـامر بن شـرحبيل الحميري راوية من التابعين ، ولد ومـات بالكـوقة وعمره نحو ٨٠ سـنة
   ( ... ١٠٥هـ )
- ثقة مشهور فقيه فاضل ، وهو أحد أئمة الأمصار الأربعة : سعيد بن المسيب بالمدينة ، والحسن البصري بالبصرة ، ومكحول بالشام .
  - ترجمته في : تاريخ بغداد : ٣٣٤/١٢ ، تهذيب التهذيب : ٥/٥٥ ٦٩ ، تقريب التهذيب : ٣٨٧/١ .
- (٣) عزاء في الدر المنثور إلى ابن أبي شيبة في تفسيره ، وعبد بن حميد وابن المنذر عن عامر : ٢٢/١ ، وأخرجه الطبري عنه بنصوه : ٢٠٦/١ وفي إسناده إسحاق بن المجاج سكت عنه ابن أبي حاتم [ الجرح والتعديل : ٢١٧/٢ ] ، ويقية رجاله ثقات .
- (٤) هو عكرمة ، أبو عبدالله مولى ابن عباس ، أصله بربري ، ثقة ، ثبت ، عالم بالتفسير ، لم يثبت تكذيبه عن
   ابن عمر ، ولا يثبت عنه بدعة ، مات سنة ١٠٧هـ ، وقيل بعد ذلك .
  - ترجمته في : تقريب التهذيب : ٢٠/٢ ، تهذيب التهذيب : ٢٦٣/٧ ٢٧٣ .
- (ه) أخرجه الطبري: ٢٠٧/١ ، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عنه ، تفسير سورة آل عمران: ٢٢٢١ رقم (١٥) بإسناد صحيح ، وكذا تفسير سورة البقرة: ٢٠٠/١ رقم (٢٥) ، وأخرجه البيه في الأسماء والصفات عن ابن عباس بنحوه: ١١٩ ، وأورده السيوطي في الدر المنثور وزاد عزوه إلى ابن المنذر وابن مردويه: ٢٢/١ ، وينظر تأويل المشكل: ٣٠٠٠ زاد المسير عن ابن عباس وعكرمة: ٢٠/١ ، ٢٢ .

وقيل : هجاء ألم أي أُنْزَل ذلك الكتاب (١).

وقيلَ: إنَّها حروفُ الجُمَّل الحسابية (٢) ، إشارةً إلى مقادير أشياءً وأجال (٢) ،

وقالَقطربُ (1) : كانتُ العربُ تعاهدوا أنْ لا يسَنْمَعُوا القرآنَ ويلغُوا فيهِ، فاقْتُتِحَ بما لا يُعْلَمُ تطرقا للى استماعِ ما يعلمُ (٥) .

وقالَ / تعلبُ (١): إنَّ الافتتاحَ بما لا يُعْلَمُ صحيحٌ على مذهبِهِم كقولهِم: ألاً

<sup>(</sup>١) حكاه القرطبي عن بعضهم ، انظر تفسيره : ١٥٦/١ .

 <sup>(</sup>٢) حروف الجمل الحسابية هي حروف (أبجد هوز حطي كلمن سعفص قرشت ثخذ منظغ) التي يبنى
 عليها حساب عددي ، انظر مفاتيح العلوم للخوارزمى : ١١٤ .

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير الطبري: ٢٠٨/١، وأخرج ابن أبي حاتم نحوه عن أبي العالية في حديث طويل رقم (٨) وقال المحقق: إسناده حسن: ١٢/١، وتفسير الرازي: ٢/٢ - ٨، وقد حكاه السيوطي في الاتقان عن السهيلي، كما جاء في حديث أبي ياسر بن أخطب الذي أخرجه أبو إسحاق عن الكلبي عن أبي منالح عن أبن عباس ... مايشير إلى ذلك، وانظر البحر: ٣٤/١.

قال ابن حجر: (وهذا باطل لا يعتمد عليه فقد ثبت عن ابن عباس رضي الله عنه الزجر عن عد أبي جاد والإشارة إلى أن ذلك من جملة السحر ، وليس ببعيد قإنه لا أصل له في الشريعة) انظر الإتقان : ٢٠/١ – ١١ ، وقال ابن حبيب في كتاب التنزيل وترتيبه : ل ٢٢٩/أ : « وليس يعجبني هذا القول لركاكته وهو مذهب الباطنية » .

<sup>(</sup>٤) هو محمد بن المستنير بن أحمد البصري المعروف بقطرب أبو علي ( ... - ٢٠٦هـ) ، كان بارعاً في النحو واللغة أخذ عن سيبويه وغيره من علماء البصرة . من مؤلفاته : معاني القرآن ، الاشتقاق ، الأزمنة ، الأشداد .

ترجمته في : تاريخ بغداد : ٢٩٨/٣ ، الفهرست : ٨٥ ، البغية : ٢٤٢/١ .

<sup>(</sup>ه) حكاه عنه الزجاج في معانيه : ٦٢/١ ، والنحاس في معاني القرآن : ٧٦/١ ، وزاد المسير : ٣٢/١ ، وتفسير الرازي : ٧/٢ ،

 <sup>(</sup>٦) هـى أحمد بن يحيى بن يسار الشيباني مولاهم (أبو العباس) ثعلب (٢٠٠ – ٢٩١هـ) ، إمام الكوفيين في النحو واللغة ، كان راوية الشعر محدثاً مشهوراً بالمقط وصدق اللهجة ، له القصيح ، المجالس ، معانى القرآن .

ترجمتِه في : تاريخ بغداد : ٥/٤٠٥ – ٢١٢ ، إنباء الرواة : ١٧٣/١ – ١٨٦ ، سير أعلام النبلاء : ١٤/٥ ، غاية النهاية : ١٤٨/١ – ١٤٩ .

إِنَّكَ كَذَا ، ولا معنى في « ألاً » سِوَى استحضار قلب السامع ، فكذلك أمرُ هذه

وأكثرُ هذه الأقاويل مدخولة ؛ لأنَّها ليست على نهيج كلام العرب، ولأنَّهُ لا يجوزُ في كلام الحكيم الأصواتُ الخاليةُ عن المعنى (٢) ، وإنَّما الصوابُ في أحدِ

أحدُها : أنَّها من المتشابهِ الذي لا يَعْلَمُ تأويلَه إلا اللهُ. وهو قولُ أبي بكر الصديق رضي اللهُ عنهُ قبالَ : « إِنَّ لكل كيتَباب سِرَّا وسِرٌّ اللهِ في القُرْآنِ أَوَائِلُ السُّوَرِ »<sup>(")</sup>. ولأَنها سُمِّيتُ معجمةً لإعجام بيانها وإبهام أمرها . والقولُ الثانِي : ما قالَهُ الحسنُ : « إِنَّهَا أسماءٌ السورِ »<sup>(1)</sup> ؛ لأَنَّ اللهُ أشارُ

<sup>(</sup>١) نقل الرازي عنه أنه قال : و إن العرب إذا استأنفت كلاماً فمن شانهم أن يأتوا بشيء غير الكلام الذي يريدون استثناقه فيجعلونه تنبيها المخاطبين على قطع الكلام الأول واستثناف الكلام الجديد ، أ هـ . تفسير الرازي : ۸/۲ ،

<sup>(</sup>٢) هذا على اعتبار ماحكي عن قطرب وثعلب قولاً في معنى تلك الحروف لا في مناسبتها إذ ليس فيه بيان معنى ، أما إذا حمل على أنه مناسبة لبعض الأقوال فهو رأي جيد . قاله السيوطي . انظر الإنقان :

<sup>(</sup>٢) لم أقتف على من أخرجه ، وقد أورده ابن الجوزي عن أبي بكر في زاد المسير : ٢٠/١ ، وأورده الرازي عنه في تفسيره: ٣/٢ ، كما عزاه القرطبي إلى عامر الشعبي وسفيان الثوري وأبي بكر الصديق وعلي بن أبي طالب ، وتحوه عن عمر وعثمان وابن مسعود ، وأخرجه الطبري عن بعضيهم بلقظ ( لكل كتاب سر وسر القرآن قوائحه ) : ٢٠٩/١ . وعزاه في الدر إلى ابن المنذر وأبي الشبيخ بن حبان في التفسير عن الشعبي: ٢٣/١ . وأورده أبو حيان في البحر من أبي بكر قال: وبه قال الشعبي:

<sup>(</sup>٤) أخرجه عنه ابن المنذر وابن أبي حاتم كما ذكر ذلك السيوطي في الدر المنثور : ٢٢/١٠ ، ، وأخرجه الطبري عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: ٢٠٦/١ ، وحكاه ابن الجوزي عن زيد بن أسلم وابنه وأبي فاخته . زاد المسير : ٢١/١ ، وأورده الماوردي في تفسيره عن زيد بن أسلم : ٦١/١ . ونسبه صاحب الكشاف إلى الأكثر ، انظر تفسيره : ٨٣/١ ، ورجحه الرازي في تفسيره ، وقال عنه : « وهو قول أكثر المتكلمين واختيار الخليل وسيبويه » تفسيره : ١/٢ ، ٩ ، وينظر تأويل مشكل القرآن : ۲۹۹.

بِهَا هاهنا إلى الكتابِ، فإمّاً أن تكونَ اسماً المشارِ إليهِ أو صفةً ، وليسَ المُوضِعُ موضع المصفة ؛ ولا معاني لهذه موضع الصفة ؛ لإنّها لتحلية الموصوف بالمعاني المخصص قب ولا معاني لهذه والحروف فتعينَتُ أسماءً أعلاماً ، فإنْ قيلَ : فَلِمَ لَمْ يعم جميع السورِ بالتسمية ؟

قلنا : كمَّا خصَّ بعضكها بتشريفٍ في المعنى .

فإنْ قيل : اشتركت سورتان وثلاث في تسمية إ؟

قلنا : كما يشتركُ جماعةٌ مِنَ الناسِ في اسم واحدٍ .

فإنْ قيلَ: فيجبُ أَنْ يكونَ غيرَ السورة مِن حيثُ كانَ الاسمُ غيرَ المسمَّى !؟ قلنا : مَنْ يقولُ ذلكَ فإنمًا يقولُهُ في الأشخاص / التي حكمُها حكمُ الألفاظِ. والقولُ الثالثُ: إنَّها إشارةً إلى أَنَّ ذلكَ الكتابَ يتالفُ مِنْ هذه الصروفِ كتأليف كلامِهم ، فَلَوْ كانَ منْ عِنْدِ غيرِ اللهِ لأتيتُمْ بمثلهِ . (١)

ومعنى الإشارة في ﴿ وَيُلِكَ الْكِتَابُ ﴾

الموعود إنزاله في الكتب السالفة مِنْ هذه الحروف . (٢) وقيل : معناهُ ذلكَ الكتابُ الموعود بقوله :

<sup>(</sup>۱) نسبه الطبري إلى بعض أهل العربية وقال بفساده لخروجه عن أقوال جميع الصحابة والتابعين ومن بعدهم من الخالفين من أهل التفسير والتأويل: ۲۰۸۱ ، ۲۲۱ ، كما أورده الرازي في تفسيره وعزاه إلى المبرد وقال: وهو ما اختاره جمع عظيم من الحققين: ۷/۲ ، وزاد المسير: ۲۱۸ ، والبحر: ۲۱۸ ، والبحر: ۲۱۸ ، كما اختاره الزمخشري في الكشاف: ۱۸٫۱ – ۱۰۰ ، وابن كثير في تفسيره: ۲۹۸ وقال : د وحكى القرطبي عن الفراء وقطرب نحو هذا ، وقرره الزمخشري في كشافه ونصره أتم نصر ، وإليه ذهب الشيخ الإمام العلامة أبو العباس ابن تيمية وشيخنا الحافظ المجتهد أبو الحجاج المزي ، وحكاه لى عن ابن تيمية » .

<sup>(</sup>٢) معاني الزجاج : ١٧/١ ، والماوردي : ٦٤/١ ، وزاد المسير : ٢٣/١ ، والرازي : ١٤/٢ ، والقرطبي : ١٩٨/١ ، والبحر عن ابن رئاب : ٣٦/١ .

﴿ إِنَّاسَ نُلْقِي عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ﴾ . (١)(١)

وقالَ الأصمُّ (): يعنِى بـ ﴿ ذَلِكَ ﴾ مَا تقدَّمَ مِن القرآنِ فَقَدُ سبقَ البقرةَ سورٌ كثيرةٌ (1)

قَالَ المبردُ<sup>(٥)</sup> : وأمثالُ هذا التقدير الَّذِي يقرُّ ﴿ ذَلِكَ ﴾ علَىٰ وَضعهِ أولَىٰ مِنَ التحولِ إلىٰ أنَّ ﴿ ذَلِكَ ﴾ علَىٰ وَضعهِ أولَىٰ مِنَ التحولِ إلىٰ أنَّ ﴿ ذَلِكَ ﴾ بمعنى هذا وهما غيرَ ان حاضرٌ وغائبٌ ، إلَّا أنَّهُ جاءً أنَّ ذَلِكَ معنَاهُ هٰذَا (٢) عَنِ الضَّحاكِ (٢) وغيرِه في الكتابِ المونقِ (٨) .

- (٤) حكاه عنه الماوردي في تفسيره: ١٣/١ ، وذكره القرطبي دون نسبة: ١٥٨/١ ، وجعله ابن جرير من الآراء المرجوحة: ٢٢٦/١ ، وحكاه عنه الرازي في تفسيره: ١٤/٢ .
- (ه) هـ و محمد بن يزيد بن عبد الأكبر بن عمـ ير بن حسـان الأردي المعروف بالمبـرد (أبو العـباس) ( ... - ٢٨٥هـ) اديب نحوي لغوي أخباري نسابة ، أخذ عن المازني وأبي حاتم السجستاني ، وأخذ عنه نقطويه وغيره ، له المقتضب ، الاشتقاق ، إعراب القرآن ، الكامل .

ترجـمـتـه في تاريخ بفـداد : ٢٨٠/٣ ، مـعـجم الأدباء : ١١١/١٩ - ١٢٢ ، سـيـر أعـلام النبـلاء : ٧٦/١٧ - ١٢٢ ، سـيـر أعـلام النبـلاء : ٧٦/١٧ - ٢٧١ .

- (٦) وإلى هذا الرأي ذهب أبوحيان في البحر: ٣٦/١ .
- (٧) الضحاك : هو ابن مزاحم الهلالي ، أبو القاسم ، صدوق كثير الإرسال لم يثبت له سماع من أحد من الصحابة ، وإنما لقي سعيد بن جبير بالري فأخذ عنه التفسير ، اشتهر بالتفسير ، أخرج له أصحاب السنن الأربعة ، مات بعد المائة .

ترجمته في : تهذيب التهذيب : ٤٥٣/٤ - ٤٥٤ ، تقريب النهذيب : ٢٧٣/١ .

(٨) لم أقف عليه -

<sup>(</sup>١) سورة المزمل: أية: ٥٠

<sup>(</sup>٢) زاد المسير : ١/٢٧ ، تفسير الرازي : ١٤/٧ ، القرطبي : ١/٨٥١ .

<sup>(</sup>٣) الأصم: هو عبد الرحمن بن كيسان ، أبو بكر الأصم المعتزلي ، ذكره عبد الجبار الهمذائي في طبقاته وقال: كان من أفصح الناس وأورعهم وأفقههم . صاحب المقالات ، وإله تفسير عجيب وتصانيف كثيرة .

ترجمته في: الفهرست: ٢١٤، أسان الميزان: ٣/٤٢٧ ، طبقات المفسرين الداودي: ١٧٤/١ -- ٢٧٤ ...

(١) هو معمر بن المثنى التيمي تيم قريش أو تيم بنى مرة على خلاف ببنهم ، وهو على القولين معاً ، مولى لتيم ، وقد اختلفوا في مولده وأقربها إلى الصحة أنه ( ١١٠ - ٢١٠هـ) وقد نسب إلى الخوارج ، له كتاب مجاز القرآن . ترجمته في تاريخ بغداد : ٢٠٢/١٢ - ٢٥٨ ، إنباء الرواة : ٢٧١/٢ - ٢٨٨ ، البغية : ٢٩٤/ – ٢٩٦

 (٢) هو خُفَافُ بن عمير بن الحارث بن الشريد بن رياح ، وأمه نُدْبة اسودا ، وإليها ينسب ، وهو أحد فرسان قيس وشعرائها المذكورين ، مخضرم ، شهد فتح مكة وحنين والطائف وثبت على إسلامه في الردة ، بقي إلى زمن عمر بن الخطاب .

ترجمته في طبقات الشعراء: ٩٥٩ ، الأغاني: ٨١/١٨ ، الخزانة: ٢٧٢ ، ٨١/٢ .

وخفاف : بضَّم الخاء وتخفيف الفاء ، وندبة : بفتح النون وسكون الدال بعدها موحدة ،

الغزانة : ٨١/٢ ، للغني : ٩٣ ، إعجام الأعلام : ١٠٤ .

(٣) في الأصل « تك إن خيلي » والتصويب من الديوان .

(٤) في الأصل: تعمدا ، والتصويب من الديوان .

(٥) البيتان من قصيدة قالها في قتله مالك بن حمار سيد بني شمخ بن فزارة ، وصميم خيله معاوية أخو الخنساء ، قتله دريد وهاشم ابنا حرملة المريان .

وهما في الديوان: ١٤، ٦٦، ٦٦، مجاز القرآن: ٢٨/١ – ٢٩ (عين) ، معاني الآخفش: ٢١٤/١ ، الأغاني: ٨٢/١٨ مليقات الشعراء: ١٥٩ ، الكامل: ٢٢٧/٢ (هالكا) ، تفسير الطبري: ٢٧٧/١ ، العقد الفريد: ٨٢/١٨ مرفيها كلها و أقول له ع، خزانة الأدب: ٢٠/٧٤ ، ٤٧١ وعميدها ، فإني على عمد ، وقلت له كما هذا » تيممت قصدت وأصله التعمد والتوخي ، يقال: فعلته عمداً على عين إذا تعمدته بجد ويقين ، يظر: يثني ويعطف ، متنه: ظهره .

(٦) انظر المجاز : ٢٨/١ - ٢٩ والقصة مختصرة وليس فيها ذكر الملحد ، وذكر ابن الجوزي عن ابن الأنباري أنه
 أراد : أنا ذلك الذي تعرفه . انظر زاد المسير : ٢٣/١ .

قال محمود شاكر في تعليقه على الطبري : « وأرى أن الإشارة في هذا البيت إلى معنى غائب كانه قال: ( أنا ذلك الذي سمعت به وبياسه ) وهذا المعنى يشرج البيت عن أن يكون شاهداً على ماأراد الطبري • . انظر تفسير الطبرى : ٢٢٧/١ .

# ﴿ لَارْبَ فِيهِ ﴾ [۲]

إخبارٌ عن كون القرآنِ حقاً مصدقاً ، إذْ أسبابُ الشكِّ عنهُ ذائلةٌ ، وصفاتُ التعقيد والتناقُضِ منهُ بعيدةٌ ، والإعجازُ واقعٌ ، والهُدى حاصلٌ ، والشيء إذا بلغ هذا المبلغ اتصف بأنَّه / لا ريبَ في في في بطلُ بهذا سؤالُ منْ يقولُ : إنَّ المنكرينَ لا يقلُّ ريبهُم بالقول إنَّهُ لا ريبَ فيه (١) .

واختصاصُ المتقينَ (٢): بِهُداهُم على هٰذَا الطريقِ (٢)

وقيل : إنه على جهة التعظيم لقدرهم والإشادة بذكرهم .(١)

﴿ ٱلَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِٱلْغَيْبِ ﴾ [٣]

أَيُّ بما يغيبُ عنِ الحواسِ ولا يدرُك إلا بالعقولِ . (٥)

وقيلَ: بل المرادُ أنهم يؤمنون بالله ورسوله بظهر الغيب، لا كالمنافقينَ الذينَ إذا لَقَدُوا الذينَ آمنُوا قالُوا آمنَّا أن ، وهذَا كقوله تعالى: ﴿ مَّنْخَشِى ٱلرَّمْنَ الذينَ آمنُوا قالُوا آمنَّا أَنَ أَمْنَا كَالَمُ عَلَى اللهِ وَهُ اللهِ عَلَمَ أَنِي لَمْ أَخُنَهُ وَالْغَيْبِ ﴾ (١) . وقالَ الهذليُّ (١) :

<sup>(</sup>١) انظر الكشاف: ١/٣/١ - ١١٤ ، تفسير الرازي: ٢٠/٢ - ٣٠ .

<sup>(</sup>٢) يشير إلى قوله تعالى : ﴿ هدى للمتقين ﴾ .

 <sup>(</sup>٣) قال البغوي : « وتضميص المتقين بالذكر تشريف لهم أو لانهم هم المنتفعون بالهدى » : ٢٨/١ ،
 وانظر زاد المسير : ٢٤/١ .

<sup>(</sup>٤) ذكر هذا الرأي الإمام القرطبي ونقله أيضاً عن أبي روق . انظر تفسير القرطبي : ١٦١/١ .

<sup>(</sup>ه) تفسير الطبري عن ابن عباس وابن مسعود وقتادة والربيع بن أنس : ٢٣٦/١ - ٢٣٧ ، معاني القرآن الزجاج : ٢٧/١ ، الكشاف : ١٧٨/١ ، تفسير الرازي : ٣٠/٣ - ٣١ .

<sup>(</sup>٢) ذكره الرازي في تفسيره قال: وهو اختيار أبي مسلم الأصفهاني: ٣٠/٧ ، وذكره ابن كثير وام ينسبه: ٢/١١ ، الكشاف: ١٧٧/ ، ١٢٧ .

<sup>, (</sup>٧) سورة ق : أية : ٣٣ ،

<sup>(</sup>٨) سورة يوسف : آية : ٥٢ ،

<sup>(</sup>٩) هو أبو نؤيب الهذلي قاله في عتاب ابن اخته خالد حينما خانه في معشوقته .

ه - أَخَالِدُ مَا رَاعَيْتَ مِنْ ذِي قَرَابَةٍ
 فَتَحْفَظُني بِالْغَيْبِ أَوْ بعضَ ما تُبْدِي<sup>(۱)</sup>

والجارُّ والمجرورُ فِي بالغيبِ منَ البيتِ والآيةِ (١) فِي موضعِ حالٍ ، أي تحفظُني غائباً ، ويؤمنونَ غائبينَ عن مراءَةِ الناسِ (٢) ومخافتِهم ،

وعلى القولِ الأوَّلِ في موضع المفعولِ به ِ. ﴿ إِنَّ الَّذِينَ كُفَّرُوا سَوَآءٌ عَلَيْهِمْ ﴾ [٦]

في قوم مِنَ الكفارِ أخبرَ اللهُ بعلمِه فيهِم (أ) كمّا أخبرَ نوحًا فقالَ : ﴿ أَنَّ مُرَلَنَ اللهُ بعلمِه فيهِم أَن كُمّا أخبرَ نوحًا فقالَ : ﴿ أَنَّ مُرَلَنَ اللهُ بعلمِهِ فيهِم أَن كُمّا أخبرَ نوحًا فقالَ : ﴿ أَنَّ مُرَلَنَ

والحكمة في الإنذار مع العلم بالإصرار: إقامة الحجة .

وقيلَ : ليكونَ الإرسالُ عامًا ، وقيلَ : لثباتِ الرسولِ علىُ محاجةِ المعاندينَ وإنما جرَى لفظُ الاستفهامِ في ﴿ ءَأَنذَرّتَهُمْ ﴾ [٦] [و](١)معناهُ الخبرُ لأنَّ فيهِ التسويةَ / التِّي في الاستفهام (١) ، ألا ترَى أنَّكَ إذا استفهَمْتُ فقلتَ الْخَرَجُ زَيدٌ

<sup>(</sup>١) شرح أشعار الهذليين: ٢١٩/١ ، طبقات الشعراء لابن قتيبة: ٣٣ ، الأغاني: ٢٨٨/٦ وفيهما ( مني قرابة) ، فصل المقال: ٣٩٤ ، شعر الهذليين في العصرين الجاهلي والإسلامي: ٣٣٣ ( مني ) ، معاهد التنصيص: ١٦٧/٢ ، المقاصد النحوية: ١٩٥/١

<sup>(</sup>٢) هكذا في الأصل وكان الأولى أن يقول من الآية والبيت .

<sup>(</sup>٣) نصه في المجة لأبي علي :١/ ٧٣٠–٣٢١ بتصرف يسير من المؤلف .

 <sup>(</sup>٤) أخرج الطبري تحوه: ١/١٥٠ - ٢٥١/عن ابن عباس وإسناده حسن ، معاني القرآن الزجاج:
 ٢٩/١ . قال البغوي: « وهذه الآية في أقوام حقت عليهم كلمة الشقاوة في سابق علم الله »: ٢٢/١ .
 وانظر تفسير الرازي: ٤٤/٢ ، والدر المنثور: ٢٩/١ .

<sup>(</sup>٥) تتمتها : ﴿ إِلَّا مِنْ قَدْ أَمِنْ ﴾ . سورة مود : أية : ٣٦ .

<sup>(</sup>١) زيادة من المحرر الوجيز : ١٠٧/١ ، وانظر البحر : ٤٧/١ .

<sup>(</sup>٧) نكره الأضفش في معانيه: ١٨٠/١ – ١٨١ ، وأبو علي في الحجة :٢٦٤/١-٢٦٥ ، وينظر معاني القرآن الرجاج : ٧٧/١ ، إعراب القرآن للنحاس : ١٨٤/١ .

أَمْ أَقَامَ ؟ فقد استوى الأمرانِ عندك فِي الإبهامِ وعدمِه على أحدِهما بعينِه (١) ، كمّا إذًا قلت فِي الخبرِ سواء عليّ أخرجْت أَمْ أقمْت كانَ الأمرُ فِي التسويةِ كذلكَ . قالَ [حسانُ](٢) :

٦ - مَا أُبَّالِي<sup>(٣)</sup> إَأَنَبَّ بالحَزنِ تَيْسٌ]<sup>(٤)</sup> أَمْ لَحَانِي بِظُهْرِ غيبِ لئيـمُ<sup>(٥)</sup>

﴿ خَتَمَ اللَّهُ عَلَى قُلُوبِهِمْ ﴾ [٧]

وسمهم بسمةٍ تعرفها الملائكة أ.(١)

- وفائدتُها: الوضعُ منهم والتبكيتُ ، كمّا أنَّه لمّا كتب الإيمانَ فِي قلوبِ المؤمنينَ كانَ تحليَةٌ لهم بِما يرفعُهم -

- (١) الحجة لأبي على ١٠/٥/١٠ .
- (Y) في الأصل « حتان » والصواب « حسان » كما جاء منسوباً إليه في جميع المصادر التي ذكرته وهو حسان بن ثابت بن المنذر الأنصاري من فصول الشعراء في الجاهلية والإسلام ، وقد كان يهجو المشركين ويرد عليهم ، ودعا له الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله : « اللهم أيده بروح القدس » ، مات في خلافة معاوية ، وقد عمى في أخر عمره .

ترجمته في طبقات الشعراء: ١٣٩ ، الأغاني : ١٤١/٤ ، ١٥٧/١٥ ، الاستيعاب : ٢٣٥/١ ، الإصابة : ٢٢٦/١ .

- (٣) تكرر في الأصل « ماأبالي » .
- (٤) في الأصل: « أنت بالحزين تثنى » والتصويب من الديوان .
- (ه) الديوان : ٢٢٥ ، الكتاب : ١٨٩/٣ ، الجيوان : ١٣/١ ، البيان والتبيين : ٢٤٧/٣ ، المقاصد النحوية : ١٩٥٧ ، ديوان عبد الرحمن بن حسان : ٢٥ . أ
  - نب التيس: صاح عند الهياج، والحزن: ماغلظ من الأرض، لحاه يلحوه ويلحاه: شتمه.
- (٦) الحجة لأبي علي: ٣٠١/١، تغسير الماوردي: ١٧/١، وحكاه الرازي عن الحسن البصري، وحكى اختيار أبي علي الجبائي والقاضي له، انظر تقسيره: ٧/٢ه، وانظر البحر: ٤٨/١، ومتشابه القرآن للقاضي عبد الجبار: ٥٢/١٠.

أيةً على التشبيه لحالِهم بحالِ المطبوع على قلبِه المضروبِ على (١) سمعِه وبصره كما قالً (٢):

٧ - لَقَدُ أسمعُتَ لو نادَيْتَ حياً

ولكن لا حياةً لمن تُنادِي(١)

وقالَّ مجاهدُ <sup>(1)</sup>: الشيُّء إذا خُرِتمَ ضُمَّ ، فالقلبُ إذا رانَ عليهِ <sup>(0)</sup> المعاصِي انضمَّ ولم ينبسطُ بالإنذارِ ، ولم ينشرحُ بالإيمان <sup>(1)</sup> ،

وقيلَ: إنَّ المرادَ حفظُ ما في قلويِهم للمجازاة ، إذ كلُّ شيءٍ يحفظُ فإنَّه يختمُ (١) . وقيلَ: إنَّهُ على الدعاء عليهم لا الخبرِ عنهم (١) .

- (١) في الأصل: وعلى سمعه » ، والصواب « على سمعه » بحذف الواق .
- (٢) هو كثير عزة من قصيدة قالها في رثاء صديقه خندف بن مرة الأسدي .
- (٣) الديوان: ٢٢٢ ، كثير عزة حياته وشعره: ١٢٢ ، ديوان عمرو بن معد يكرب: ٩٩ ، كما عزاه ابن تباتة إلى دريد أيضاً وهو في ديوان دريد: ١١٧ ، الحماسة البصرية: ٢٠١/٢ ونسبه لفضالة بن شريك يهجو عبد الله بن الزبير، وهذا مثل يضرب لمن يوعظ فلا يقبل ولا يقهم . انظر مجمع الأمثال:
  ٢٠١/٢٠ .
- (٤) هو مجاهد بن جُبِّر ، أبو الحجاج المخزومي مولاهم المكي ، ثقة ، إمام في التفسير وفي العلم ، روي عنه أنه قال : « عرضت القرآن على ابن عباس ثلاثين مرة » ، توفي سنة ١٠٢هـ ، وقيل ١٠٤هـ وله ٨٣ سنة .
- له ترجمة في : تهذيب التهذيب : ٢/١٠ ، التقريب : ٢٢٩/٢ ، طبقات المفسرين الداودي : ٢٠٥/٢ وجبر بقتح الجيم وسكون الموحدة الإكمال : ١٧/٢ ، المغنى : ٥٦ ،
  - (٥) أي : غلب عليه وغطاه ، من الرين الذي هو الطبع والتغطية . اللسان ( رين ) : ١٩٢/١٣ .
  - (٦) آخرجه الطبري عنه بنحوه : ٢٥٨/١ ٢٥٩ وأحد أسانيده صحيح ، وأورده الماوردي في تفسيره :
     ١٧/١ ، وابن كثير في تفسيره : ١/٧١ ٤٨ ، وأبو حيان في البحر : ٤٨/١ ، وينظر المحرر الوجيز : ١٠٨/١ .
    - (٧) البحر : ١٨/١ .
    - (٨) للرجع السابق .

وقيل : بل المرادُ ظاهرُه وهو المنعُ ، ولكنَّ المنعَ منعانِ ، منعَّ بسلبِ القدرة ، ومنعُ بالخدلانِ ، والذي يجوزُ على اللهِ منهما الخذلانُ وحبسُ التوفيقِ عقويةً لهم على كفرهم (١) .

وإنَّما لم يجمع السمع لانه أُجْرِي مُجرى المصدر (١) ، أو لانَّهُ تـ وسَّطَ / الجمعين فكانُ جمعاً بدلالة القرينة ، مثلُ: السموات والأرض ، والظلمات والنور (١) ﴿ يُخَدِعُونَ اللهَ ﴾ [٩]

قد تكونُ المفاعلةُ من الواحدِ مثلُ: عافاهُ اللهُ وقاتلُه ، وعاقبْتُ اللصَّ وطارقْتُ النعلَ (٤) ، ومعناه : يعملونَ عملَ المخادع (٥) ،

وقيلً: إنَّ المرادَ مخادعةُ الرسول والمؤمنينَ حين يساترونَهم ما في قلوبهم ، لأنَّ الله لا يخفى عليهِ السرائرُ ، ولا يحتجبُ دونَه الضمائرُ وهذا كقولهِ : ﴿ إِنَّ اللهُ لا يخفَى عليهِ السرائرُ ، ولا يحتجبُ دونَه الضمائرُ وهذا كقولهِ : ﴿ إِنَّ النَّيْنَ يُؤَذُونَ اللهِ (\*) .

<sup>(</sup>١) تفسير الرازي: ٧/٢ه ( القول الثامن ) .

<sup>(</sup>٢) معاني الزجاج: ١/٨٢ ،

<sup>(</sup>٣) قال بهذا سيبويه . انظر الكتاب : ٢٠٩/١ – ٢٠٠ ، وحكاء عنه الثعلبي في الكشف والبيان : ١/١٨٠١ . .

<sup>(</sup>٤) أي : خصفت إحداهما فوق الأخرى . انظر اللسان (طرق) : ٢١٩/١٠ .

<sup>(</sup>ه) انظر الطبري: ٢٧٤/١ وضعف ، الحجة : ١/٣١٦ ، ابن كثير : ١/٤٨ - ٤٩ ، الدر المصون : ١/٢٦/ - ١٢٦ .

<sup>(</sup>١) سورة الأحزاب: آية: ٧٥.

<sup>(</sup>٧) الحجة لأبي علي عن الحسن: ١٩٤/١-٣١٥ . وقاله الزمخشري في الكشاف وعلله بأن و فائدة 
هذه الطريقة قوة الاختصاص و بلا كان المؤمنون من الله بمكان سلك بهم ذلك المسلك و . الكشاف : 
١٩٢/١ ، والماوري في تقسيره: ١٩٨/ ، وحكاه القرطبي عن جماعة من المتأولين: ١٩٦/ ، وهذا 
يقتضي زيادة اسم الله تعالى في الكلام ، وقد رد عليه السمين بقوله: [ وهذا منه غير مرضي 
لانه إذا صح نسبة مخادعتهم إلى الله تعالى بالأوجه المتقدمة – يعني ماذكره من أن معنى يخادعون 
الله من حيث الصورة لا من حيث المعنى ، أو لعدم عرفائهم بالله تعالى وصفاته ظنوه ممن يخادع – 
فلا ضرورة تدعو إلى ادعاء زيادة اسم الله تعالى ... ] . الدر المصون: ١٩٥١ – ١٢٦ .

وأصلُ الضداع: الإخفاء () ومنهُ الصديث « بينَ يدي الساعة سنونٌ ضداعة » () ؛ لأنَّ أمَّرها يضفَى يُظنُّ بِها الخِصْبُ فَتُجْدِبُ ، والدهرُ يقالُ له ، الخدَّاع ؛ لخفاء صروفه وبلون خطوبه ، كما قالَ الأنصاريُّ () :

٨ - ذات أساهيج جُمَاليَّة ،
[حُشَّتُ] () بصاريُّ وإقطاع ، وأقضي بِها الحَاجَاتِ إِنَّ الفَتَى ، وأقضي بِها الحَاجَاتِ إِنَّ الفَتَى ، وأَقضِي بِها الحَاجَاتِ إِنَّ الفَتَى ، وأَنْ يَنْ خَدًاع ()

(۱) قال ابن فارس: « الخاء والدال والعين أصل واحد ، قال الخليل: الإخداع: إخفاء الشيء قال وبذلك سميت الخزانة المخدع ، وعلى هذا الذي ذكر الخليل بجري الباب ، معجم مقاييس اللغة : ١٦١/٢ – معجم مقاييس اللغة : ١٦٨/٠ – معجم مقاييس اللغة : ١٩/١٠ – معجم مقاييس الغة : ١٩/١٠ – معجم مقاييس اللغة : ١٩/١٠ – معجم مقاييس اللغة : ١٩/١٠ – معجم معرب اللغة : ١٩/١٠ – معرب اللغة : ١٩/١٠

الناس سنوات خنداعات ... الغ: ١٣٣٩/٢ حنديث رقم (٢٠٦١) وفي إسناده إسحساق بن أبي الناس سنوات خنداعات ... الغ: ١٣٣٩/٢ حنديث رقم (٢٠٦١) وفي إسناده إسحساق بن أبي الفرات ، قال الذهبي عنه : يجهل ، وقبل منكر ، وذكره ابن حبان في الثقات . انظر الكاشف : ١١٢/١ ، والثقات لابن حبان : ١١٦/٨ ، وأخرجه أحمد في مسنده : ٢٩١/٢ بلفظ : « ستاتي على الناس ... الغ » ، وقال أحمد شاكر : ٢٠٧/١٥ : « إسناده حسن ومتنه صحيح » ، و٢٨/٢٢ بلفظ : « إن بلفظ : « إن بين يدى الساعة سنين خداعة » .

وأورده ابن الأثير في النهاية بنحوه : ١٤/٢ ، وابن كثير في اللت والملاحم بنحوه : ٧٧/١ ، وقال : « إسناده جيد قوى » .

(٣) هو أبو قيس بن الأسلت ، وهو صديقي بن عامر الأسلت من جشم الأوسي الأنصاري ( ... – ١ هـ ) ،
 شاعر شجاع اختلف في إسلامه .

له ترجمة في الأغاني : ١٢١/١٧ ، الإصابة : ١٦١/٤ ، وانظر : ٢٥١/٣ ، والخزانة : ٢٧/١ .

- (٤) في الأصل « حنت » والتصويب من المفضليات .
- (ه) الديوان: ٨١ ، المفضليات: ٢٨٦ ، شعر الحرب في الجاهلية عند الأوس والخزرج: ١٥٩ ( حششتها كرري وأنساع) . الأساهيج: ضروب مختلفة من السير ، ناقة جمالية: أي رثيقة كالجمل ، حشت: ضمت من جانبيها بها ، بحاري ، الحاري: أنماط نطوع تعمل بالحيرة تزين بها الرحال ، والأقطاع: جمع قطع بالكسر فسكون وهي: البساط أو النمرقة أو طنفسة يجعلها الراكب تحته وتغطي كتفي البعير

وقيل : معنى مخادعتهم: إفسادُهم ما بينَهم وبينَ اللهِ (١) ، خدعَ الشيءُ: [فسندُ (٢)]، قال سويدٌ (٦) :

١٠ - حرة تجلُو شَبِتِيًّا واضماً

كشعاع الشمس في الغيم سِطع

١١ - أبيضَ اللون لذيذاً طعمك

َ طَيِّبَ الريقِ إِذَا الريقُ خَدَعْ<sup>(ا)</sup>

وعلى هذا يطَّرِدُ بمعنَى ﴿ وَمَا يُخَادِعُونَ ( ) إِلَّا أَنْفُسَهُمْ ﴾ لأنَّ الإنسانَ يفسدُ

نفسه ولكنَّ لا يُخْفِي عن نفسِه / شيئاً يعلمُه .

<sup>(</sup>١) رواه ثعلب عن ابن الأعرابي . انظر زاد المسير : ٢٠/١ ، والقرطبي : ١٩٦١/١ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل « فسدتا » والصواب « فسد » ، وانظر البحر : ١/٢٥ ،

 <sup>(</sup>٣) هو سويد بن أبي كاهل بن حارثة بن حسل بن مالك اليشكري ويكنى أبا سعد ، شاعر متقدم من
 مخضرمي الجاهلية والإسلام ، وكان أبوه شاعراً .

له ترجمة في طبقات الشعراء: ٢٠٥ ، الأغاني : ١١٤/١٣ ، الخزانة : ٢/٧٤٥ .

<sup>(</sup>٤) الديوان: ٢٣ - ٢٤ ، المفضليات: ١٩١ ، شعراء الجاهلية: ٢٢١ ، السمط: ١٢٧/١ . الشتيت: المتقرق ، أراد أسنانها المفلجة ، الواضح: الأبيض ، خدع ريقه: إذا تغير وقسد .

السمعين : المعرى : أوره الساحة مسبب من والله المنافرين المنام المنام والمنام المنام بلا ألف واقتح (٥) هذه قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو ، أما الباقون فيقرأون بفتح الياء وإسكان الضاء بلا ألف واقتح

<sup>(</sup>ه) هذه قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو ، أما الباقون فيقراون بفتح الياء وإسخان الحاء بلا الف والنح الدال .

المسبوط: ١٩٥ ، البحر: ٧/٧ه ، النشر: ٢٠٧/٧ ، البدور الزاهرة: ١٩ ، إتحاف فضلاء البشر:

﴿ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ ﴾ أَيْ شَكُّ (') ، قالَ البَعِيثُ (') :

۱۲ - فقلتُ لِبشر إِذْ تبَّينْتُ إِنَّما 
يرادُ بِنَا فِي الأَمْرِ مَنَّمَاءُ صيلَمُ 
يرادُ بِنَا فِي الأَمْرِ مَنَّمَاءُ صيلَمُ 
١٣ - تيقَّنْ فإنَّ الشكَّداءُ وإنَّما

ينجيكَ مصرومٌ منَ الأمرِ مبرَمُ<sup>(۱)</sup> . كما قالَ حارثة بنُ بدرِ الغُدَانِي<sup>(۱)</sup> :

(۱) الطبري عن ابن عباس وابن مسعود وقتادة والربيع وابن زيد : ۲۸۰/۱ – ۲۸۱ ، تفسير الماوردي عن ابن عباس : ۲۸/۱ .

(٢) هو خداش بن بشر بن خالد 4 أبو زيد التميمي ، خطيب ، شاعر من أهل البصرة ( ... – ١٣٤هـ ) أخطب بني تميم إذا أخذ التناة ، كان بهاجي جريراً .

ترجمته في طبقات الشعراء: ٢٥٠ ، الموشع : ٢٦٠ - ٢٦٢ ، الخزانة : ١/٢١٠ .

أو هو البعيث بن حريث بن جابر بن سري بن مسلمة بن عبيد بن ثعلبة بن يربوع ، شاعر محسن .

له ترجمة في الخزانة : ١/١٥٣ .

والبعيث : بفتح الموحدة وكسر العين المهملة . وحريث بالتصغير .

انظر الخزانة : ١/١ه٣ ، وإعجام الأعلام : ٧٨ .

(٣) لم أجدهما في غير هذا الكتاب .

والصنعاء: الداهية الشديدة ، والصنيام: الداهية ، وقال الأزهري: الصنيام الأمر المستأصل . اللسان ( صمم ، صنيام ) : ٣٤٠/١٢ ، تعذيب اللغة : ١٩٩/١٢ .

وموضع الشاهد قوله : ﴿ قَإِنَ الشَّكَ دَامَ ﴾ حيث جعل الشَّكَ دَامَ أي : مرض .

(٤) تفسير الماوردي: ١٨/١، تفسير الرازي: ٧١/٢.

(ه) هو حارثة بن بدر بن حصين بن قطن الغداني ، كان من لدات الأحنف بن قيس . ( ... – ٦٤ هـ ) له أخبار في الفتوح ، غرق في ولاية عبد الله بن الحارث على العراق سنة ٢٤هـ ، وهو تابعي من أهل البصرة ، وقيل أدرك النبي ﷺ .

له ترجمة في الأغاني: ٨/٤/٨ ، الكامل للمبرد: ٣١٠/٣ ، الإصابة: ٢٧١/١ .

والغدائي: بضم المعجمة وتخليف الدال وينون نسبة إلى غدانة بن يربوم.

الأنساب السمعاني: ٢٨٣/٤ ، واللباب: ٢/٥٧٦ ، والإصابة: ٢٧١/١ ، والمغني: ١٩٣٠ .

١٤ - إذَا الهُمُّ أمستى وهو دَاءٌ فأمنضِهِ وأنْتَ تُعَادِلُه وَلَسْتَ بِمُفضِيهِ وأنْتَ تُعَادِلُه
 ١٥ - وقل للفُوّادِ إِنْ نزا بكَ نَسْرُوةً من الرَّوع اَفْرِخ أكثرُ الرَّوع باطلهُ(١) من الرَّوع اَفْرِخ أكثرُ الرَّوع باطلهُ(١) وقيلَ : مُدَاجَاة (١) ونفاق (١) . كما قال (١) :
 ٢١ - أجاملُ أقواماً حياءً وقد أرى صُدُورَهم تَغْلِي عليَّ مِرَاضُها (١) ضَدُورَهم تَغْلِي عليَّ مِرَاضُها (١) وقيلَ : معناهُ ظلمةٌ وغمة (١) ، كما قال : (١)

<sup>(</sup>۱) الحيوان: ٣/٧٧ (فآلقه) ، البيان والتبيين: ٢١٨/٢ ، أمالي المرتضي: ٢٨٠١ – ٣٨١ (وقل افؤاد) ،
والأول في اللسان (عدل) ، والثاني في اللسان (فرغ) ، والبيان والتبيين: ١٨٧/٢ ؛ والشاهد قوله
: ( إذا الهم أمسى وهو داء ) أي : مرض .

تعادله : تشك فيه وهو من قولهم : أنافي عدال من هذا الأمر -- بكسر العين - أي في شك منه أأمضى عليه أم أتركه ، أفرخ روعه : إذا دعى له أن يسكن روعه ويذهب ، نزا : عدا وأسرع وطمح ، يقول : اجزم بطرد الهم ولا تتردد في ذلك .

 <sup>(</sup>٢) هي المداراة ومساترة العدارة ، يقال : داجى الرجل : ساتره بالعدارة وأخفاها عنه فكانه أتاه في
 الظلمة و داجاه أيضاً : عاشره وجامله . ينظر تهذيب اللغة : ١٦٢/١١ ، اللسان ( دجا ) :
 ٢٥٠/١٤ .

<sup>(</sup>٢) تفسير الماوردي عن مقاتل : ١٨/١ .

<sup>(</sup>٤) هن الشماخ كما في ديوانه ،

<sup>(</sup>ه) الديوان: ٢١٥ ، العقد القريد: ٢٠٤/٢ (صدورهم باد علي) ، الأغاني: ٢٠١/١ ، الدر المنثور: ٢٠/٨ ، تفلي علي مراضها: من قولهم: قلب مريض من العداوة وهو النفاق . وأورد السيوطي عن ابن عباس في سؤالات نافع بن الأزرق له قال: النفاق واستشهد ببيت الشماخ ، وعزاء للطستي ، الدر المنثور: ٢٠/١ .

<sup>(</sup>٦) البص : ١/٨ه .

<sup>(</sup>٧) هو أبو حية النميري كما في اللسان ( مرض ) : ٢٣١/٧ .

١٧ - ولَيْلَةٍ مَرِضَتُ مِنْ كُلِّ ناحِيَةٍ
 فما يُضيءُ لها شَمْسٌ ولا قمرُ (١)

ولو أُجْدِي المرضُ على ظاهرِهِ لكانَ أيضاً قريباً فإنَّ القلبَ جارحةٌ منَ الجوارحِ يكونُ سليماً وسقيماً ، وسوياً وناقصاً ، وإنَّما داؤُه الجهلُ والفسادُ ، ودواؤُه التعليمُ والإرشادُ ، وأطباؤُهُ الانبياءُ ومِنْ بعدِهمُ العلماءُ .(\*)

﴿ فَنَزَادَهُمُ أَللَّهُ مُرَضًا ۗ ﴾ [١٠]

قَالَ السَّدِيُّ ("): وزادَهُم عداوة اللهِ مرضاً فحذفَ المضافَ كقولِهِ: ﴿ فَوَيْلُ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ لَقُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللهِ . (١) لَلْقَنَسِيَةِ قُلُوبُهُم مِّن ذِكْرِ اللهِ . (١)

وقديلَ : زادَهُم اللهُ بما فاتَهُم مِنْ حدودِ الشريعةِ وفروضِها (١) ؛ لأَنَّ مَنْ دُعِيَ إِلَى خَيْرٍ فِلَمْ يُصْلِحْهُ ازدادَ شَرَّا إلى شرِّ .

<sup>(</sup>١) االلسان ( مرض ) : ٢٣٢/٧ ( نجم ) ، التقسير القيم : ١١٤ ، البحر : ٣/١٥ ، الدر المصون : ١١٤ وفيهما : ( في ليلة ، فما يحس به نجم ) .

قلا يضيىء : أي تغينت السماء قلا يكرن قيها ضره ،

<sup>(</sup>٢) حكى الرازي نحوه وقال (وحمل اللفظ على هذا الهجه حمل له على حقيقته فكان أولى من سائر الهجوه): ٧٢/٢ . وانظر البحر: ٨/١٥ ورجع حمله على المجاز.

<sup>(</sup>٣) هو إسماعيل بن عبد الرحمن بن أبي ذويب السدي الأمور ( ... - ١٣٧هـ ) ، حجازي الأصل ، سكن الكوفة ، روى عن أنس بن مالك وأبي صالح وهو السدي الكبير ، كان ثقة مأموناً روى عنه الثوري وشعبة ، أخذ التفسير عن ابن عباس ، أخرج له الجماعة إلا البخاري .

ترجمته في: معجم الأدباء: ١٢/٧، طبقات المفسرين: ١١٠/١.

<sup>(</sup>٤) سورة الزمر ؛ آية ؛ ٢٢ ،

<sup>(</sup>٥) الحجة لأبي على عنه: ٢٢٤/١.

<sup>(</sup>١) تفسير الرازي : ٧١/٧ - ٧٧ ، وانظر تفسير للاوردي : ١٩/١ ، الكشاف : ١٧٧/١ .

ولهذا قيلَ: إنَّ القلبَ الغيرَ<sup>(١)</sup> / التقيِّ كلما هديتَه المراشدَ ردتَه فساداً ، كالبدنِ الغيرِ النقيِّ كلما غذوتَهُ الأطايبَ زدتَهُ سقاماً ،

وقيل : ذا دَهُم مرضاً زيادة تأييد الرسول (٢) . وعلى القولين إضافة مرض قلوبهم إلى الله على طريق تسمية المستبر باسم السنب ، إذ الله كان هو الذي شرع الدين ونصر الرسول وهما سبب مرضهم جازت إضافة زيادة المرض إلى الله بسبب زيادة الآيات . كما قال الفرزدق (٢) :

<sup>(</sup>۱) دخول أل على غير لا يجوز عند المتقدمين . قال سيبويه في الكتاب : ۲/۹۷۳ و وغير أيضاً ليس باسم متمكن ، ألا ترى أنها لا تكون إلا نكرة ولا تجمع ولا تدخلها الألف واللام » أ هـ ، وانظر المقتضب : ۲/٤٧٢ ، ۲۷۲/۲ ، حاشية الصبان : ۲٤٤/۲ – ۲٤٥ .

بينما ذهب بعض المتأخرين إلى جواز دخول (أل) عليها ومنهم السهيلي الذي أكثر من ذلك في كتاباته ، انظر نتائج الفكر في النحو : ١٨ ، ٧٤ ، إلا أن هذا المذهب يبقى مرجوحاً والصواب عدم جوازه ، والله أعلم ،

قال القيومي في المصباح المنير: ١٧٤: « وغير: يكون وصفاً للنكرة ، تقول: جاشي رجل غيرك ، وقوله تعالى: ﴿ غير المغضوب عليهم ﴾ إنما وصفت بها المعرفة لأنها أشبهت المعرفة بإضافتها إلى المعرفة فعومات معاملتها ، ووصف بها المعرفة ، ومن هذا اجترأ بعضهم فادخل عليها الألف واللام لأنها لما شابهت المعرفة بإضافتها إلى المعرفة جاز أن يدخلها مايعاتب الإضافة وهو الألف واللام . ولك أن تمنع الاستدلال وتقول: الإضافة هنا ليست التعريف بل التخصيص ، والألف واللام لا تفيد تخصيصاً فلا تعاتب إضافة التخصيص مثل « سوى » و « حسب » فإنه بضاف للتخصيص ولا تدخله الألف واللام » أ ه. .

وارتضى مؤتمر المجمع اللغوي المنعقد بالقاهرة في دورته الضامسة والثلاثين عام ١٩٦٩م الرأي القائل: « إن كلمة « غير » الواقعة بين متضادين تكتسب التعريف من المضاف إليه المعرفة ، ويصمع في هذه العمورة التي تقع فيها بين متضادين ، وليست مضافة ، أن تقترن بـ « أل » فتستفيد التعريف » . انظر معجم الأخطاء الشائعة : ١٩٠ ، ١٩٠ .

<sup>(</sup>٢) الكشاف: ١٧٧/١ ، المحرر الوجيز: ١١٦/١ ، تفسير الرازي: ٢١/٢ .

<sup>(</sup>٣) هو همام بن غالب بن صعصعة بن ناجية بن مجاشع بن دارم بن مالك بن حنظلة بن زيد مناة بن تميم ، كان يقال لجده صعصعة مص المؤدات ، وقد وقد أبوه غالب على النبي الله وكان قد وقد جده عليه وأسلم قبل ذلك .

له ترجمة في طبقات الشعراء؛ ه٢٢ ، الأغاني: ٢٧٨/٢١ .

١٨ - سَقَتْها خُرُوقٌ في المَسَامِع لَمْ تَكُنْ

علاطاً وَلاَ مَوْسُومَةٌ فِي الْمَلاَغِمِ (١)

أَيْ للَّ سمعَتُ السقَاةُ أَنَهَا إِبلُ فلانِ سقَوْها إِبْلَالاً (١) لَهُمُ فاضَافَ السَّقْيَ إلى خسروق آذانِهم ؛ لأنَّ الصوتَ هنالِكَ حستَّى سُمِعَ فكانَ سببَ السَّقْي ، فعبَّ رَ بالسبب عن السُّنَتِّ بهذه الفصاحة ، وأنشدَ ابنُ السراج (١) في مثل هذا الموضع السعر](١) :

١٩ – نرِ الآكلينَ الماءَ ظُلْماً فمَاهُمُ ينَالونَ [خيراً]() بعدَ أكلِهِمُ الماءَ<sup>(١)</sup>

 <sup>(</sup>١) ليس في الديوان ، وهو في الكامل : ٧٣/١ ، وخلق الإنسان في اللغة : ٢٧١ ، وفيهما ( ولا مخبوطة
 ) ، وصدره في دلائل الإعجاز : ٥٣ .

قال المبرد : يقول : علم أرباب الماء لمن هي قسقاها ماسمعوه من ذكر أصحابها لعزهم ومتعتهم وأم تحتج أن تكون بها سمة ، والعلاط : وسم في العنق ، والخباط في الوجه ، والملاغم : العوارض ،

<sup>(</sup>٢) إبلالاً : غلبة معنعة ، أبل يَأبلُ أبلاً : غلب وامتنع عن كراع . اللسان ( أبل ) : ١١/١١ .

<sup>(</sup>٢) هو محمد بن السري البغدادي النحوي ، أبو بكر بن السراج ( ... - ٣١٦هـ) أحد أثمة الأدب والنحو ، قرأ الكتاب على المبرد ، وأخذ عنه الزجاجي والسيرافي والفارسي والرمائي ، له من الكتب « الأصول الكبير » الذي قبل عنه : مازال النحو مجنوناً حتى عقله ابن السراج بأصوله ، الموجز ، الشعر والشعراء وغيرها .

ترجمته في نزهة الألباء: ١٨٦ ، إنباه الرواة: ١٤٥/٣ - ١٤٩ ، بغية الوعاة: ١٠٩/١ - ١١٠ ،

<sup>(</sup>٤) كلمة غير واضبحة في الأصل ، يحتمل أن تكون « شعر » .

<sup>(</sup>٥) في الأصل \* خبراً \* والتصويب من مراجع تخريج البيت ،

<sup>(</sup>۱) اللسان (أكل) ، وقيه : « من الآكلين ... قما أرى » ، الخصائص : ١٥٢/١ « قما أرى » ، تفسير الماوردى : ١٣٢/٢ ( قما أرى ) ، سفر السعادة للسخاري : ٢٦٥/٢ .

قال اللحياني : فإنما يريد قرماً كانوا يبيعون الماء فيشترون بثمنه مايأكلونه فاكتفى بذكر الماء الذي هو سبب المأكول عن ذكر المأكول . ( اللسان ) : ١٩/١١ .

والماءُ لا يؤكلُ ولكنهم كانوا يبيعونَ شربَ الأرضِ من صاحبِها ، فيشترونَ بثمنِه ما يأكلونَهُ ، فاكتفَى بالمسَبَّبِ ومثلهُ كثيرٌ .

﴿ أَلَّهُ يَسْتُهْزِئُ بِهِمْ ﴾ [١٥]

أي: يجازِيهم بالعقوبة على استهزائِهم (١).

وقيلَ : يرجعُ وبالُ استهزائِهم عليهم (٢) .

وحملَه ابن عباس رضي الله عنهما على استدراجِهم (١٠) .

والاستدراجُ زيادةُ النعم على التمادي في الخطيئاتِ . /

وقيل : إنَّهم عُوملُوا فِي الدنيا بأحكام السلمين ، وإذا دُفِعُوا إلى أشدَّ العذابِ كان كالاستهزاء بهم (1) .

وروكى عديُ بنُ حاتم في حديث طويل: « أنَّهُ يُفتتُ لهم بابُ الجنة ثم يصرفونَ إلى النار » (٠) .

 <sup>(</sup>٢) معاني الأشفش: ١٩٣/١ ، تفسير الرازي: ٢٠/٢ ، ٧٧ ، ونقله ابن كثير عن الطبري: ١٩٢/١ ،
 وزاد للسبر: ٢٠/١ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في تفسيره: ٢٠٥/١ حديث رقم (٣٦٣) ، وأورده القرطبي عن قوم: ٢٠٨/١ – ٢٠٩ ، وعزاه في الدر المنثور إلى ابن جرير وابن أبي حاتم: ٢١/١ ، وحكاه الزجاج في معانيه دون نسبة: ٢٠/١ ، والنحاس في معانيه: ٢٧/١ ، وانظر زاد المسير: ٢٦/١ ، وإسناد الطبري ضعيف.

 <sup>(</sup>٤) اختاره الطبري في تفسيره: ٣٠٣/١، وحكاه الزجاج في معانيه: ٩٠/١، والنحاس في معانيه:
 ٩٧/١، وتفسير الماوردي: ٧١/١، وضعفه الرازي في تفسيره: ٧٧/٢.

<sup>(</sup>٥) لم أقف عليه ، وأخرج البيهقي في الاسماء والصفات نحوه عن ابن عباس: ٢١٧ ، وأورده ابن الجوزي في تفسيره عن ابن عباس: ٢٥/١ ، وكذا الرازي: ٢٧/٧ ، وأورده القرطبي من رواية الكلبي عن أبي صمالح عن ابن عباس: ٢٠٨/١ ، وانظر تفسير الماوردي: ٢٠/١ ، والمحرر الوجيز: ٢٠٨/١ ، ووصف الطبري في تفسيره رواية الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس بقوله: « وأيست الرواية عنه من رواية من يجوز الاحتجاج بنقله »: ٢٦/١ ، وانظر حاشية الإيجاز: ٢١/١ .

وقيلَ : إِنَّهُ عَلَى مزاوجة (١) الكلام . كقولهِ تِعالَى : ﴿ وَجَزَّ وَٰ اُسَيِنَآ هِ سَيِّنَةُ ﴾ (٢) ، قالَ تميمُ بنُ مقبل (١) :

٢٠ - لَعَمْدُ أَبِيكَ لقد شَاقَنِي

خَيالٌ [حَزِنْتُ لهُ أَنْ حَزِنْ ] (1) .

(١) المزواجة هي أن يزاوج بين معنيين في الشرط والجزاء كقول البحتري:
 إذا احتريت يوماً ففاضت دماؤها

تذكرت القربي نفاضت دموعها

الإيضاح : ٤٩٧ .

وهي كما نرى لا تنطبق على ماهنا ، وإنما الذي ينطبق عليه هو للشاكلة ، وهي : ذكر الشيء بلفظ غيره لوقوعه في صحبته تحقيقاً أو تقديراً (الإيضاح: ٤٩٣) ويسمى أيضاً:ازدواج الكلام ، إلا أن ابن رشيق في العمدة : ١/ ٧٣٠ - ٣٣١ قال في التجنيس المضاف والمزاوج : • ومن المزاوجة عندهم قول الله تعالى : ﴿ يَضَادِعُونَ الله وهو خادعهم ﴾ [النساء: ١٤٢] ، وقوله : ﴿ فَمَنَ اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم ﴾ [البقرة: ١٩٤] ، وقوله : ﴿ إنما نحن مستهزؤن ، الله يستهزىء بهم ﴾ [البقرة: ١٤ - ١٥] . وكل هذه استعارات بمجاز لأن المراد المجازاة فزاوج بين اللفظين » أه .

فالظاهر أن المؤلف يرى هذا الرأي ، والله أعلم .

- (۲) سورة الشورى: آية: ٤٠ ، وهذا القول تتمة للقول الأول إذ أن الله سمى عقوية استهزائهم استهزاءً على المشاكلة وازدواج الكلام ، وهذا هو المضتار عند أهل اللغة ، كما قال الزجاج ، انظر معانيه:
   ۲۰/۱ ، معاني النحاس: ۲۱/۱ ، الكشاف: ۱۸۷/۱ ، زاد المسير: ۳۲/ ، تفسير الرازي: ۲۷/۷ ، الدر المصون: ۱/۰۰/۱ .
- (٢) هو تميم بن أبي بن مقبل من بني العجلان ، كان جاهلياً ﴿سلامياً ، وكان يهاجي النجاشي فهجاه
   فاستعدى عليه عمر فحبسه ، عاش ١٢٠ سنة .
  - له ترجمة في طبقات الشعراء: ٥٢٧ ، الخزانة: ١١٣/١ .
  - (٤) في الأصل : « خرقت له أذن خرق » ، وهو في الديوان : ٢٩٥ ، أمالي المرتضى : ٣/١٥ ( مكان ) ،
     معجم البلدان : (قن ) ٤٠٨/٤ ( مكان ، به ) .
    - شاقني: أي هاجني وحزنني ، أو حزن: المكان لا يحزن ، وإنما هو إخبار بالخراب والبلي .

وقال مزاحم العقيلي (1):

٢١ - بَكَتْ دُارُهُمْ مِنْ نَأْيِهِم فَسَنَرَّعَتْ

دُموعِي فأيُّ الباكِيسَيْنِ اللُّومُ

٢٢ - أَمُسْتَعْبِر [أ](١) يبكي من الهُونِ والبّلَى

أُمَ أَخْدُ يَبْكِي شَبِيثُوهُ ويَهِيهُ أَنْ

وليسَ ثمَّ حزنً ولا بكاءً ، ولكنهما مزاوجةٌ ومكافأةً(١) .

﴿ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُلْغَيْكَنِهِمْ ﴾

« يُمْلِي لهم ويعمرُ » عن ابنِ مسعود ( ) رضي الله عنه .

 (١) هو مزاحم بن عمرو بن مرة بن الحارث العقيلي ، بدوي شاعر قصيح إسلامي ، كان في زمن جرير والفرزدق ، وكان جرير يقدمه .

له ترجمة في الأغاني: ١٠٤/١٩ ، الخزانة: ٤٥/٣ .

وقد نسبت الأبيات أيضاً لقيس بن نريح ، كما نسبت لمجنون ليلي ، وهي في ديوانه .

- (٢) زيادة من المراجع التالية .
- (٣) ديوان مجنون ليلى: ١٩٠ ، ( من فقدهم وتهالت ، الجازعين ، أهذا الذي يبكي ) ، أمالي المرتضى : ٥٣/١ ( من أجلهم وتهللت ، الجازعين ، وأخر ) ، ونسبها لمزاحم ، وكذا في الأغاني : ١٩٠/٥٠ ( فتهالت ، الجازعين ، من الحزن والجوى ، فيهيم ) ، الأغاني : ٢٢١/٩ ونسبها لقيس بن ذريح ( فتهالت ، الجازعين ، من الشوق والهوى ) .

تأيهم : بعدهم وفراقهم ، المستعبر : الذي جرت عبرته ، أي دمعته وحزن ، شجوه : حزنه وهمه ، يهيم : يذهب على وجهه من العشق .

- (٤) أمالي المرتضي : ١٤٩/٢ ، وينظر ماتقدم oo (٣٥) تعليق رقم (١) .
- (ه) أخرجه الطبري عنه : ٢٠٦/١ ٣٠٦/ ، وكذلك حكاه الزجاج في معانيه دون عزو : ٢٩/١ ، وحكاه عنه الماوردي : ٢٩/١ ، وضعفه الرازي من وجهين فليرجع إلى تفسيره : ٢٩/٢ ، وذكره القرطبي دون عزو : ٢٠٩/١ ، وقد عرض الطبري بهذا الإسناد بعد أن ذكر خبراً به فقال : « واست أعلمه صحيحاً مصحيحاً ؛ إذ كنت بإسناده مرتاباً ... \* : ٢٥٤/١ . قال أحمد شاكر : « ولم ببين علة ارتيابه في إسناده ، وهو مع ارتيابه قد أكثر من الرواية به ، ولكنه لم يجعلها حجة قط \* . ثم ذكر تعليقاً طويلاً على سنده بنظر : ٢١٥/١ ١٦٠ .

وعَن ابن عسبَّاس رضسَ اللهُ عنه صا : « يَكِلُهُمْ إلى نفُوسِ هِم ويَخَذلهُم والمُخَذلهُم والمُخَذلهُم والمُختيارَهُمُ » (١) .

وقيل : إنَّه على حذف المضاف أيُّ يَمُدُّهُم في جزاء طغيانِهم (٢) . ومَدَّ وأُمَدُّ واحدٌ .

وقيلَ : مَدَّ في الأمدِ وأَمَدَّ في العددِ<sup>(۱)</sup> .
وقالَ الفراءُ<sup>(۱)</sup> : مدَّ في الشيء لهُ جاذبُّ وفاعلٌ ، وأَمدَّ مِنْ غيرِه<sup>(۰)</sup> ،
والطغيانُ : تعدِي الطورَ ، وتجاوزُ القدرِ والهمةِ والحيرةُ ،

- (٢) لم أقف عليه .
- (٣) لم أقف عليه وجاء في تقسير البغوي : والمد والإمداد واحد وأصناه الزيادة إلا أن المد كثيراً ما ياتي في الشر ، والإمداد قي الخير ، قال الله تعالى : ﴿ ونعد له من العذاب مدا ﴾ ، وقال في الإمداد : ﴿ ونعد له من العذاب مدا ﴾ ، وقال في الإمداد : ﴿ وأعددناكم بأموال وينين ﴾ ء : ٢٥/١ .
- (٤) هو يصيى بن زياد بن عبد الله بن منظور بن مروان الديلمي الكوفي ، أبو زكريا القراء ( ١٤٠ ٢٠٧هـ) ، أخذ عن الكسائي ، وكان أعلم الكوفيين بالنحو من بعده ، كان فقيهاً عالماً بالخلاف وأيام العرب وأخبارها وأشعارها ، له كتاب اللغات والوقف والابتداء ، وقعل وأقعل وغيره .

ترجمته في معجم الأدباء: ١٤٠٠ - ١٤ ، غاية النهاية : ٢٧١/٧ – ٣٧٢ ، البغية : ٢٣٣٢/٢ .

(٥) لم أقف عليه في معانيه ، ولعله في كتابه : • فعل وأفعل » ، ونقل الشوكائي عن الفراء واللحيائي أنهما قالا : [ مددت فيما كانت زيادته من مثله ، يقال مد النهر ، ومنه ﴿ والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ﴾ وأمددت فيما كانت زيادته من غيره، ومنه : ﴿ يمددكم ربكم بخمسة آلاف من الملائكة ﴾ ] اهـ .
 فتم القدير : ٢٤٤١ ، وانظر القرطبي : ٢٠٩/١ ، والمحرد الوجيز : ٢٢٧١ .

<sup>(</sup>۱) تفسير ابن عباس نحوه: ۱۰/۱ ، أمالي المرتضىي: ۱۵۰/۲ ، الكشاف: ۱۸۹/۱ ، تفسير الرازي : ۷۸/۲ .

قال ابن المنير – رحمه الله – : « مايمنعه أن يقره على ظاهره ويبقيه في نصابه إلا أنه توحيد محضّ وحق صرف ... » .

﴿ فَمَارَبِحَت تِجْنَرَتُهُمْ ﴾ [١٦].

جاءَتْ على سماعةِ العربيةِ وإنْ كانَ الرابحُ هوَ التاجرُ (١) ، كما قالَ جريرٌ (٢) : /

٢٣ - تعجَّب إذْ فَاجَانِي الشَّيْبُ وارْتَقَى
 إلىٰ الرأسِ حتَّى ابيَضَّ مِنيٌّ المسائحُ
 ٢٤ - فَقَدْ جعلَ المفروكُ لانَامَ ليلُهُ
 يُحبُ حديثِي والغَيدُورُ المُشَسايِحُ

﴿ مَثَلُهُمْ كَمَثُلِ ٱلَّذِي ٱسْتَوْقَدَ نَارًا ﴾ .

قَالَ السديُّ : « نزلتْ في قوم أسلموا ثُمَّ نافقُوا » (1) .

(۱) وهذا من الإسناد المجازي ، وهو إسناد الفعل إلى ملابس للفاعل ( التلخيص : 50 – 53 ) ، ومثله من كلام العرب : « هذا ليل نائم » ، « ونهار « صمائم » ، ومن كتاب الله : ﴿ فَإِذَا عَرْمَ الأَمْرِ ﴾ , ﴿ عَيْشَةَ رَاضَيَةٍ ﴾ . عيشة راضية ﴾ .

انظر الحديث عن المجاز في كلام العرب وفي القرآن، في تأويل المشكل: ١٣٢ ، معاني الفراء: ١٤/١ - ١٥ ، الرازي: ٧٩/٧ .

 (٢) هو جرير بن عطية بن حذيفة الخطفي اليربوعي من تميم ، أشعر أهل عصره ، وعاش عمره يناضل شعراء زمنه ويساجلهم ، وكان عفيفاً ، وهو من أغزل الناس شعراً .

له ترجمة في طبقات الشعراء: ٢٣٠ ، الأغاني: ٨/٥ .

- (٣) الديوان: ٧٩، (أن ناصى بي) ، جمل الغرائب: ١٨٩/ب «ناصاني» ، ناصاه: نزل في ناصيته ، المسائح: مابين الصدفين إلى الجبهة ، المغروك: من فركته النساء ، أي أبغضنه الغيور المشايح: أي الغيور الحازم ، يقول: إن الذي تبغضه النساء والغيور صارا يؤمناني على التحدث إلى النساء وزيارتهم لكبري في السن .
- (٤) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عنه رقم (١٦٢) : ٢١٢/١ بنحوه وفي إسناده أسباط بن نصر : صدوق كثير الخطأ يغرب [ التقريب: ٥٣/١]، وأخرجه الطبري مطولاً عن ابن عباس وعن مرة وعن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي ﷺ : ٢٢٢/١ رقم (٣٨٨) ، وأورده الرازي في تفسيره : ٨١/٢ ، وزاد السيوطي في الدر المنشور عزوه إلى ابن المنذر : ٣٢/١ وينظر الحديث عن إسناده صن: ٣ تعليق ٥ .

وقال سعيدُ بنُ جبير (١) : نزلَتْ فِي اليهودِ كَانُوا ينتظرونَ مبعثَ النبيِّ عليهِ السلامُ ويستفتحونَ به (١) . السنطاء تُهم ثمَّ كفرُهم بِه ذهابُ نورهِم (١) . ويندفعُ على التاويلينِ قبولُ الطاعنِ : كيفَ يُمثَّلُ المنافقُ الَّذِي لا نور لَهُ بِمَنْ أَعْطَى نُوراً ثُمَّ سُلِكِ (١) .

﴿ أَوْكُصَيِّبٍ ﴾ [١٩]

الصيِّبُ [فَيْعَلُّ<sup>(ه)</sup>] مِنْ صابَ يصوبُ كسيِّد مِنْ سادَ يسودُ<sup>(١)</sup> ، ومعنَّاهُ : نُو صوبٍ ، فيجوزُ مطراً <sup>(٧)</sup> ، ويجوزُ سحاباً <sup>(٨)</sup> ،

<sup>(</sup>۱) هو: سعيد بن جبير بن هشام الاسدي مولاهم ، الكوفي ، ثقة ثبت فقيه ، من الثالثة ، قتل بين يدي الحجاج سنة ( ٩٠هـ) ولم يكمل الخمسين ، ومات الحجاج بعده بسنة أشهر ولم يقتل بعده آحداً ، له ترجمة في : تهذيب التهذيب : ١١/٤ ، تقريب التهذيب : ٢٩٢/١ ، طبقات المفسرين الداودي : ٨٨/١٨ .

<sup>(</sup>٢) يستفتحون : يستنصرون ، والاستفتاح : الاستنصار . اللسان ( فتح ) : ٢٧/٢ه .

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن عباس : ١١/١ ، وأورده الرازي في تفسيره : ٨٢/٢ .

<sup>(3)</sup> ذكر الرازي تفسير السدي ثم أعقبه بقوله: (والتشبيه هاهنا في نهاية الصحة ، لانهم بإيمانهم أولاً اكتسبوا نوراً ، ثم بنفاقهم ثانياً أبطلوا ذلك النور ، ورقعوا في حيرة عظيمة فإنه لا حيرة أعظم من حيرة الدين لأن المتحير في طريقه لأجل الظلمة لا يخسر إلا القليل في الدنيا ، وأما المتحير في الدين فإنه يخسر نفسه في الآخرة أبد الآبدين) تفسير الرازى: ٨٠/٢ .

<sup>(</sup>٥) في الأصل و فعيل و التصويب من الإيجاز: ٦.

 <sup>(</sup>٢) هذا على مذهب البصريين ، والأصلوصيوب » فادغم ، وقال بعض الكوفيين وزنه فعيل ، والأصل
 ه صبويب » وخطأه النحاس وأبو البقاء ، ينظر إعراب القرآن للنحاس : ١٩٤/١ ، إملاء مامن به
 الرحمن : ١٧/١ – ١٨ ، الدر المصون : ١٦٨/١ .

<sup>(</sup>۷) قال بهذا ابن مسعود وابن عباس وناس من الصحابة وأبو العالية ومجاهد وسعيد بن جبير وعطاء والحسن البصدى والربيع بن أنس ، ذكر ذلك ابن كثير في تفسيره : ١/٥٥ ، وانظر تفسير الطبري : ٣٣٦ – ٣٣٦ ، تفسير الماوردي : ٧٥/١ .

<sup>(</sup>٨) قال بهذا الضحاك . والأشهر أنه المطر ، ينظر تفسير الماوردي : ١/٥٧ ، تفسير ابن كثير : ١/٥٥ ،

والرعدُ('): صوتُ الملكِ الَّذِي يسوقُ السَّحَابَ ، والبرقُ: ضربُه السحابَ بمخراقٍ '' عَنْ عليّ '' بمخراقٍ '' عَنْ عليّ '' وعن ابنِ عبَّاس رضيَ اللهُ عنهمٌ: أنَّ الرعدَ ريحٌ تختنقُ في السحابِ '' ، [والبرق] '' سقطُ السحابِ '' إذَا انقدحَتْ '' بالريح ''

بينما أورد السيوطي في الدر المنثور: ٤٠/٥ عن أبي هريرة – رضى الله عنه – موقوفاً وأن البرق هو اصطفاق البرد و وعزاه إلى ابن أبي حاتم والاصطفاق: هو الاضطراب و في قوله تعالى: ﴿ وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالإبصار ﴾ [ النور: ٤٣] بياناً بأن البرد برقاً شديد اللمعان والضمير في برقه يرجع إلى أقرب منكور وهو البرد وقد أشار إلى هذا المرتضي في أماليه: ٣٠٨/٢ حيث قال: ووالهاء في برقه راجعة إلى البرق والرعد قبعد عدة أبحاث مخبرية ودراسات مستعرة توصل العلماء إلى اكتشاف أن الثاج أو البرد يولد شحنات كهربائية أثناء تحوله من حال إلى حال إما بالتصادم أو الملامسة أو النوبان أو الانكسار واي كلما طرأ عليه طارئ غير من شكله أو حجمه أو حرارته أو حالته

===

<sup>(</sup>١) من قوله تعالى : ﴿ فَيِهِ طَلَمَاتِ وَرَعَدُ وَيَرِقَ ... ﴾ الآية ،

<sup>(</sup>٢) المخراق في الأصل عند العرب: ثوب يلف ويضرب به الصبيان بعضهم بعضاً ، اللسان ( خرق ) : ٧٦/١،

<sup>(</sup>٣) أخرج الطبري نحوه عنه : ٣٤٣/١ وفي إسناده المغيرة بن مسلم عن أبيه ولم أعثر على ترجمة لأبيه ، والبيهة عنه في سننه بنحوه ، كتاب الاستسقاء ، باب ماجاء في الرعد : ٣٦٣/٣ بإسنادين أحدهما شميف ، والآخر فيه من لم أقف عليه ، وحكاه عنه الماوردي في تفسيره : ٧٥/١ .

<sup>(</sup>٤) حكاه عنه الماوردي: ٧٥/١، وأخرج الطبري نحوه عن القرات عن ابن عباس عن أبي الجلد بإسناد رجاله ثقات إلا أنه فيه انقطاع بين القرات وابن عباس، كما ذكر أحمد شاكر: ٣٤١/١ – ٣٤٢، وأورده ابن الجوزي في زاد المسير: ٤٣/١، والقرطبي عن ابن عباس: ٢١٧/١.

<sup>(</sup>ه) زيادة من تفسير الماوردي: ١١/٧٠،

<sup>(</sup>٦) سقط السحاب : حيث يرى طرفه كأنه ساقط على الأرض في ناحية الأفق ، انقدحت : حك بعضها بعضاً فالتهبت ناراً . اللسان (سقط) : ٣١٩/٧ ، (قدح) : ٧٠٤/٢ .

<sup>(</sup>٧) تفسير الماوردي نحوه: ٧٦/١ ، وكذا المحرر الوجيز: ١/٥٣٨ ، وزاد المسير: ٤٤/١ ، والقرطبي وعزاء إلى الفلاسفة: ٢١٧/١ ،

ذلك أن البرد يتكون داخل السحاب بين درجتى حرارة أقل من الصفر وحتى (-- أ) وفي هذه المنطقة تكون هناك قطرات من ماء شديد البرودة ( أقل من الصفر المنوي ) وهذه القطرات غير مستقرة بمعنى أنها تتجمد فور اصطدامها بأي جسم آخر . وفي حالة وجود تيار هوائي شديد صاعد داخل السحاب الركامي المزني ونتيجة اختلاف سرعات القطرات شديدة البرودة وحبات البرد تحدث تصادمات ينتج عنها تحول قطرات الماء شديدة البرودة إلى ثلج يغطي حبات البرد ، فالبرد يقوم بتوزيع الشحنات الكهربائية المختلفة في جسم السحابة أثناء صعوده وهبوطه ثم يقوم بالتوصيل بين الشحنات الكهربائية المختلفة فيُحدث تفريغاً هائلاً وتياراً متصلاً فيكون البرق .

بحث أوجه إعجاز القرآن الكريم في وصف السحاب الركامي : ٦٨ - ٧٢ ، ٧٨ – ٨٠ بتصرف ، وينظر الإسرائيليات في كتب التفسير : ٢٩٩ – ٣٠١ .

<sup>(</sup>١) هو كثير بن عبد الرحمن بن الأسود بن عامر بن مخلد بن زيد بن كهلان بن يعرب بن قحطان ، يكنى أبا صخر ، وهو من فحول شعراء الإسلام ، وكان غائباً في التشيع يذهب مذهب الكيسانية ، وكان محمقاً مشهوراً بذلك ، ( ت ١٠٥هـ ) وقيل ( ١٠٠هـ ) .

له ترجمة في طبقات الشعراء : ٢٥٤ – ٢٦١ ، الأغاني : ٩/٥ ، سير أعلام النبلاء : ٥/٢٥١ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل ( قرق) ، ( أرمض ) ، والتصويب من الموشع .

<sup>(</sup>٣) الديوان : ١٥١ ، كثير عزة حياته وشعره : ٩٠ ( بلا هزق منه وأرزم ) ، الموشح : ١٤١ ، أمالي القالي : ١٧٨/١ ( إذا حركته ، بلا هزق منه ) ، والأول في اللسان (حمى ) : ٢٠٢/١٤ .

احتماوهي : السود عضيم : أقتام ، الأحم : الأسود من كل شيء ، والنرى جلمع نروة ، وهي أعلى الشيء ، وهيدبه : ماتدلى منه لثقله ، فكأنه على وجه الأرض ، أرزم : أراد صوت رعده ، وأومض : يريد إيماضه بالبرق ، والهزق : الخفة ، يريد أنه بطيء السير .

وأما الذي جرى له التمثيلُ بالصيبِ فهو القرآنُ عند ابنِ عباسٍ (١) ، فإنَّ ما فيه من القصص والمواعظ والتسلية والبشارة ، وأسباب الهداية كالمطر الذي ينفعُ حيثُ يقعُ ، وما فيه من الوعيد والتحسير والذم للكافرين ، كالظلمات والصواعق (٢) .

وعند الحسن: هو الإسلام (٢) ، وتقريبُ الماثلةِ بينه ما أنَّ المطرَلايتم منافعُه ، إلا ومعه الرعدُ والبرقُ والظلماتُ ، فكذلك الإسلامُ تمامُه باحتمالِ المتاعبِ في العباداتِ ، وتعريضِ النفسِ القتلِ في الجهادِ ، والمؤمنونَ يصبرونَ عليها ، والمنافقونَ يحذرونَ منها (١)

وتقر [يبًا] (٥) أخدُ : أن المطرّ وإن كانّ حدياة الأرض ، فإذا وقع على هذه الأعراض راع (٢) المسافر وحيرًه ، فكذلك إيمانُ المنافق مع إسراره الكفر (١) .

وقالَ في قولهِ : ﴿ يَكَادُ ٱلْبَرْقُ يَخْطَفُ أَبْصَارَهُمْ ۚ ﴾ أن من لَمْ يكنَّ ضوءُه إلاَّ لمع بارقٌ ، فالضوءُ عنه بعيدٌ (^) ، وقد كثرُ هذا المعنى في أشعارِهم ، قال جريرٌ :

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري عنه مطولاً: ٣٤٩/١ رقم ٤٥٤٥، إسناده منحيح ، وحكاه عنه الماوردي في تفسيره: ٧٦/١ .

 <sup>(</sup>٢) ذكر تحوه الرازي في تفسيره إلا أنه جعل المشبه بالصيب هو دين الإسلام: ٨٦/٢ ، تفسير الماوردي:
 ٧٦/١ ، التفسير القيم: ١٢٧ - ١٢٨ .

<sup>(</sup>٢) أخرج الطبري نصوه عن قتادة وعن عبدالرحمن بن زيد: ١/٣٥٠، ٣٥١ رقم « ٤٦٢ ، ٤٥٨ ، ٤٦٢ » ، ، وإسناده صحيح ، وإنظر معاني الزجاج نحوه : ١٩٤/ .

 <sup>(3)</sup> ذكر الرازي نحو هذا الوجه إلا أنه حمل الصيب فيه على أنه القرآن وليس الإسلام « القول السابع »
 انظر تفسيره : ٢/٥٥ ، وإنظر التفسير القيم : ١١٨/ - ١١٩ .

<sup>(</sup>ه) زيادة يقتضيها السباق .

<sup>(</sup>٦) أفرّعه ، اللسان « روع » : ١٣٥/٨ .

<sup>(</sup>٧) ذكر نحوه الرازي في تفسيره ( القول السادس ) : ٨٥/٢ .

<sup>(</sup>٨) قال ابن قيم الجوزية في التفسير القيم: ١٢١ ء ان الظلمة نوعان ، ظلمة مستمرة لم يتقدمها نور ، وظلمة حادثة بعد النور وهي أشد الظلمتين وأشقها على من كانت حظه ، فظلمة المنافق ظلمة بعد إضاءة فمثلت حاله بحال ... الذي حصل في الظلمة بعد الضوء ، وأما الكافر فهو في الظلمات لم يخرج منها قط » . وانظر : ١٢٨ .

٢٧ - مَنَعْتِ شِفاءَ النَّفْسِ مِشَنْ تَرَكْتِهِ إِللَّهِ النَّفْسِ مِشَنْ تَرَكْتِهِ [الجوانِحُ] (١) [به] (١) كالجَوَى ممَّا تُجِنُ [الجوانِحُ] (١) ٢٨ - وَجَدْتُكِ مثلَ البرق تحسبُ أنَّه قريبٌ وأدنى [ضوئِه] (١) عنك نازِحُ (١) وقال كثيرٌ :

٢٩ - وإنتي وته هيامي بعثرة بعد ما تخطّيث ممّا بَيْنَا وتَخَلَّتِ
 ٣٠ - لكا لُرُتجِي ظِلَّ الغَمَامَةِ كُلَّما تَبِقًا منها المَقِيلِ اضْمَكَلَّتٍ
 وقالَ ابنُ حطانً (٢):

٣١ - أرَى أشعقياء الناسِ لايسماً مونها عداةً وجوَّعُ /

<sup>(</sup>١) زيادة من الديوان .

 <sup>(</sup>٢) في الأصل الجوايح والتصويب من الديوان.

<sup>(</sup>٢) في الأصل و ضوء ۽ ، وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٤) الديوان « رأيت مثيل ، وأدنى مسويه منك »: ٧٩ ولا شاهد فيه للمؤلف ، والثاني في التمثيل والمحاضرة: ٧٠ « تحسب ضوّمه .. قريباً » .

الصوب: المطر ، النازح: البعيد . الجوانح: أوائل الضلوع تحت التراثب معا يلي الصدر كالضلوع معا يلي الحدد كالضلوع معا يلي انظهر ، سعيت بذلك لجنوحها على القلب ، تجن : تخفي ، كالجوى : الحرقة وشدة الوجد من عشق أو حزن .

<sup>(</sup>ه) طبقات الشعراء: /٢٦١ ، أمالي القالي : ٦٦/١ ، التمثيل والمحاضرة : /٧٢ ، خزانة الآدب : ٣٨١/٢ ، والأول في اللسان « هيم » الهيام : كالجنون من العشق ، وتبوأ : نزل وأقام ، وقيل : تبوأ فلان منزلاً إذا نظر إلى أسهل ما يرى وأشده استواء وأمكنه لبيته فاتخذه ، المسمحل : ذهب .

<sup>(</sup>٦) هو عمران بن حطان بن ظبيان السدوسي الشيباني ، رأس القعدة من الصفرية وخطيبهم وشاعرهم ، ( ... – ٨٤ هـ) ، قال عنه ابن حجر صدوق إلا أنه كان على مذهب الخوارج ويقال رجع عنه ، آخرج له البخاري في صحيحه .

له ترجمة في الأغاني : ١١٤/١٨ ، ميزان الاعتدال : ٣/ه٢٢ ، تهذيب التهذيب : ١٢٧/٨ ، الخزانة : ٤٣٦/٢

# ٣٢ - أَراها وإنْ كانَتْ تُحَبُّ كأنَّها سِحَابَةُ مَنْيفٍ عن قَليل تَقَشَّعُ (١)

﴿لَعَلَكُمْ تَتَّقُونَ ﴾ [٢١]

لكَيْ تَتَ قُسُوا ، وهو معنى كلِّ لعل في القرآن ! لأنَّ الله يَتعَالَى عن معانِي الشاكِ(").

وقيال المبردُ: بلُ هي على أصلِها في الشكِ ، والرجاءُ من المضاطبِ أي ؛ اعبدُوه على رجاء أنْ يتم لكم التقوى (٢) . والترجيةُ في مثلِ هذا أبلغُ بلأنه ترقيقٌ للموعظةِ وتلطيفٌ في العبارة ر.

وفائدةٌ أخرى: وهي أنْ لا يكونَ العبدُ كالا منِ المدلِّ<sup>(1)</sup> بتقواه ، بل حريصاً على العملِ حذراً من الزالرِ ،

<sup>(</sup>١) الخزانة : ٤٤٠/٢ ، ديوان شعر الخوارج : ١٧٢ ء فإنها ... سحابة » ، والثاني في البيان والتبيين : ٤٦/٣ ، العقد الفريد : ١/٥٧ ء سحائب صيف عن قريب » و١٢٤/٣ كما هنا ، ونسب في الخزانة والعقد إلى ابن شيرمة ، يسامونها : يملونها ويضجرون منها ، تقشع : تذهب وتنجلي ،

<sup>(</sup>٢) قال بهذا جماعة من العلماء منهم قطرب واختاره الطبري ، قال الزمخشري : [ولعل لا تكون بمعنى كي وقد جاءت على سبيل الإطماع في مواضع من القرآن ، ولكن لإنه إطماع من كريم رحيم ، إذا أطمع فعل ما يطمع فيه لا محالة ، أجرى إطماعه مجرى وعده المحتوم وفاؤه به ؛ قال من قال إن لعل بمعنى كي] أهـ بتصرف ، الكشاف : ٢٢٩/١ ، وانظر الطبري : ٢٦٤/١ ، وحكاه ابن الجوزي عن مقاتل وقطرب وابن كيسان ، انظر زاد المسير : ٢/٤/١ .

<sup>(</sup>٣) انظر المقتضب للمبرد : ١٨٠/٤ – ١٨٣ ، وبه قال أيضاً جماعة من أنعة العربية منهم سيبويه واختاره أيضاً أبو المعالى .

انظر الكتاب: ٢٣٣/٤ ، معاني القرآن الزجاج: ١٨/١ ، تفسير الرازي: ٢٠/١١ ، تفسير الوازي: ٢١٠/١ ، تفسير القرائبي: ٢٢٧/١ ، تفسير

 <sup>(</sup>٤) المدل: الواثق المتان بعمله الجرىء على الشيء .
 اللسان « دلل » ٢٤٨/١١ .

﴿ فَأَتُوا بِسُورَةٍ مِن مِثْلِهِ ۦ ﴾ [٢٣]

أَيْ:مثلِ ما نزلْنا (١) . وقيل : مِنْ مثلِ عبدِنا مِنْ رجلٍ لا يقرأ ولا يكتب (٢) . والشهداء : الآلهة (٢) ، وقيل : الأعوان (١) .

﴿ وَلَن تَفْعَلُوا ﴾ [٢٤]

اعتراضٌ (٥) بينَ الشرط والجزاء ، مثلُ : وأنتَ مِنْهم في بيتِ كُثَيْرٍ :

(۱) قاله مجاهد وقتادة واختاره الطبري وأبو عبيدة والزمخشري ، والرازي ونقله عن عمر وابن مسعود وابن عباس والحسن البصري واكثر المحققين ، ورجحه الرازي من خمسة وجوه من أحسنها قوله : « إنه تحداهم كلهم متفرقين ومجتمعين سواء في ذلك أميهم وكتابيهم وذلك أكمل في التحدي وأشمل من أن يتحدى أحادهم الأميين ممن لا يكتب ولا يعاني شيئاً من العلوم وبدليل قوله تعالى : ﴿ فَاتُوا بعشر سور مثله ﴾ ، وقوله : ﴿ لا يأتون بمثله ﴾ .)

انظر المجاز: ٢٤/١، تفسير عبدالرزاق عن تتادة: ٢٠/١، الطبري: ٣٧٣/ - ٣٧٤، معاني الزجاج: ١/٢٠٠ ، الماوردي: ١/٢٩/ ، الكشاف: ٢٤١/١ - ٢٤٢ ، الرازي: ١٢٩/٢ ، القرطبي: ٢٢٢/١ ، القرطبي: ٢٢٢/١ ، ابن كثير: ١/٢٠ – ٦١ ،

- (٢) الطبري: ٣٧٤/١، معاني الزجاج: ١٠٠/١، الماوردي: ٧٧/١، الكشاف: ٣٤٢/١، تفسير الرازي وجعله مرجوحاً: ٢٢٢/١، القرطبي: ٢٣٢/١، ابن كثير عن بعضهم: ٦١/١.
- (٣) قاله القراء في معانيه: ١٩/١، تفسير الماوردي عنه: ٧٧/١، وحكاه ابن الجوزي عن ابن عباس
   والسدي ومقاتل والقراء: ١/١٥، وانظر الرازي: ١٢٩/٢، والقرطبي: ٢٣٢/١، وحكاه ابن كثير
   عن السدي عن أبي مالك: ١٠/١.
- (٤) أخرجه الطبري عن ابن عباس: ٣٧٦/١ ، تفسير الماوردي عن ابن عباس: ٧٧/١ ، زاد المسير عنه: ١ / ٥٠ ، ابن كثير: ٦٠/١ .
- (٥) الاعتراض: ضررب من ضروب الإطناب، وهو: أن يؤتى في أنشاء الكلام، أو بين كلامين متصلين
   معنى، بجملة أو أكثر لا محل لها من الاعراب لنكتة سوى دفع الإبهام/وقد أبلغها القزويني في
   التلخيص إلى أربع وزادها الشارح و البرقوقي و إلى ٩ .

انظر الإيضاح: ٣١٤ - ٣١٧، شرح التلخيص للبرقوقي: ٢٣١ - ٢٣٤، شروح التلخيص التفتازاني، المغربي و السبكي: ٣٣٧/٣ - ٢٥٠.

٣٣ - لَوْ أَنَّ المُخْلِفِينَ - وأَنْتِ مِنهم -رأوكِ تعلَّمُوا منكِ المِطَالَا<sup>(١)</sup>

> وقالَ [عبيدُ]<sup>(۲)</sup> اللهِ بنِ الحرِّ : ٣٤ - تعلَّمْ - ولو كاتَمْتَهُ النَّاسَ - أَنَّنِي

عليكَ - ولم أظلم بذلك - عاتب (٢) ،

فقولُه « ولَوْ كَاتَمْتَهُ الناسَ » اعتراضٌ بينَ الفعلِ ومفعولِهِ ، « ولمْ أظلمْ بذلكَ » اعتراضٌ بينَ اسم إنَّ وخبرِها .

والاعتراضُ في أشعار العرب كثيرٌ ؛ لأنه يجري مَجْرَى التوكيد . ولنا فيه كتابٌ اسمُه « قَطعُ الرياضِ في بِدَع الاعتراضِ » .

ولنا فيه كتاب اسمه « فيطع الرياض هي بيدع م. . \* ﴿ وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ ۗ ﴾ [٢٤]

قيلَ: إِنَّهَا / حجارةُ الكبريتِ فهيَ أشدُّ توقداً (1) .

<sup>(</sup>١) ديوان كثير: ٥٠٧ ، كثير عزة حياته وشعره: ١٤٤ ، البديع لابن المعتز: ٦٠ ، العمدة: ٢٠٥١ ، المدة : ٢٠٥٤ ، المستاعتين: ٥٠ ، وفيها جميعاً و الباخلين ، إعجاز القرآن للباقلاني: ١٧٣/١ وفيه و الباذلين ، يخاطب عزة فيه ويقول: إنه لو رآها البخلاء أو مخلفي الوعد لتعلموا منها كيف يكون البخل والمالل ،

<sup>(</sup>٢) في الأصل عبدالله والصواب عبيدالله بن الحر ، قال عنه المبرد : وهو من ولد مروان بن الحكم ابن أبي العاص ( ... – ١٦٨هـ) وكان شاعراً متقدماً فحلاً وهو لام ولد ، كان رجلاً من خيار قومه صلاحاً وفضلاً وصلاة واجتهاداً فلما قتل عثمان خرج مع معاوية ، وقيل أنه مات غريقاً وقيل أنه أسر على يد نفر من بنى سليم فقتلوه .

ترجمته في : الكامل للمبرد : ٢١/٢٢ ، تاريخ الطبري : ١٦٨/٧ ، تاريخ ابن خلس : ١٤٤٨/٣ – ١٤٤٨ م. ١٤٥٠ ، ١١٨/٧ . الخزانة : ٢٩٦/١ .

<sup>(</sup>٣) الخصائص : ١/٣٣٦ ، اللسان كتم : ١٠٦/١٢ ، ٠

<sup>(3)</sup> أخرجه عبدالرزاق عن ابن مسعود: ١٠/١ ، وأخرجه الطبري عن ابن مسعود وابن عباس وعمرو بن ميمون: ١٨/١ وقال صحيح على ميمون: ١٨/١ ح ٢٨٢ ، وأخرجه الحاكم عن ابن مسعود كتاب التفسير: ٢١/٢ وقال صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي ، معاني الزجاج: ١٠١/١ ، القرطبي عن ابن مسعود والفراء وقال: « وخصت بذلك لانها تزيد على جميع الأحجار بخمسة أنواع من العذاب: سرعة الاتقاد ، نتن الرائحة كثرة الدخان ، شدة الالتصاق بالأبدان ، قوة حرها إذا حميت ، تفسير القرطبي: ١٥٥٣، وذكره الرازي وضعفه قال: « لأن الغرض ههنا تعظيم صفة هذه النار والإيقاد بحجارة الكبريت أمر معتاد فلا يدل الإيقاد بها على قوة النار كما لو حمل على سائر الأحجار التي هي مطفئة لنيران الدنيا » . انظر تفسير الرازي: ١٣٣/٢ .

وقيلَ: إنَّها الأصنامُ المعبودةُ فهيَ أشدُّ تحسراً (١). وقالَ الجاحظُ<sup>(١)</sup>: كأنَّه حدَّرَهم ناراً تشتعلُ الشدرِها وعظم ما درِها في الحجارة (٢). كما قالَ القُطامِيُّ<sup>(1)</sup>:

٣٥ - يَمْشِينَ [رَهواً]<sup>(٥)</sup> فلاَ الأعجازُ خَاذِلةً

ولا[الصُدورُ]<sup>(١)</sup> على الأعجازِ تَتَكِلُ

٣٦ - حتى وَرَدْنَ رِكِيَّاتِ الغُويْدِ وقَدْ
كادَ المُلكَةُ مِنَ الكَتَّانِ يشتَعِلُ<sup>(١)</sup>.

(٣) ذكره الرازي في تلسيره دون نسبة : ١٣٣/٢ .

(٤) القطامي هو عمير بن شبيم من بني تغلب وكان حسن التشبيب رقيقه كثير الأمثال وكان نصرانياً ثم أسلم ، وهو شاعر إسلامي مقل وهو أول من لقب « صريم الغواني » .

له ترجمة في طبقات الشعراء: ٣٧١ ، الأغاني: ٢١/٢٤ ، الغزانة : ٤٣١/٤ .

والقطامي: بفتح القاف وشمها وكسر الميم انظر إعجام الإعلام: ١٧٠ .

- (٥) في الأصل زهوا والتصويب من الديوان .
- (١) في الأصل الصندر والتصويب من الدبوان .
- (٧) الديوان: ٢١ ٢٧ « العوبر ، ، جمهرة أشعار العرب: ٨٠٧/١ ٨٠٨ .

والأول في المعاني الكبير : ١٣٣/١ ، شرح شعر زهير : ١١٠ والمؤشح : ١٣٣ ، والأغاني : ١٣٥/٥٤ ،

والثاني في الحيوان: ٥/٧٩ ، وبينهما خمسة أبيات منها - وهو الذي يستقيم به الشاهد -

فهن معترضات والحصى رمض والريح ساكنة والظل معتدل

<sup>(</sup>١) الكشاف : ٢/٢٥/ ، زاد المسير : ١/١٥ ، الرازي ورجحه : ١٣٣/٢ ، القرطبي : ٢٣٥/١ ، تفسير ابن كثير : ١/٢٢ .

<sup>(</sup>٢) هو عمرو بن بحر الكناني بالولاء الليثي أبو عثمان الجاحظ ( ١٥٠ -٢٥٥ هـ ) ، كبير أثمة الأدب ، ورئيس الفرقة الجاحظية من المعتزلة . له كتاب الحيوان ، البيان والتبيين ، مسائل القرآن .

له ترجمة في معجم الأدباء : ١١/٤٧ - ١١٤ ، البقية : ٢٢٨/٢ .

فوصفَ الحَرَّ باشتعالِ الكتانِ مِنهُ معَ نداوتِهِ وطراوَّتِهِ . ﴿ وَأَتُواْ بِدِءَمُ تَشَيْهِا ۖ ﴾ [٢٥]

أَيْ التَذَاذُهم بجميع المطاعم والمشارب متساو ولا يتناقصُ ولا يتفاضلُ (١) . وعَن ابنِ عباسٍ: متشابهاً في المنظر وإنْ اختلفَ في المطعم ، فيقولون -مالَمْ يطعمُوه - هذَا الذِي رُزِقْنا مِنْ قَبْلُ (٢) .

ولا يُحْمَلُ على تشَابُهِهِ بِثمارِ الدنيا لأنَّهُ رُوِيَ عنِ ابنِ عباسٍ رضيَ اللهُ عنهُما مرفوعاً ( إنَّهُ ليسَ في الجنَّةِ شيءٌ ممَّا في الدنيا إلا الأسماء )(٢) . ﴿ إِنَّ اللهَ لَا يَضُرِبَ مَثَلًا ﴾ [٢٦]

َ إِنَّ ٱللَّهَ لَا يَسْتَحِيءَ أَن يَضَرِبُ مَثَلًا ﴾ [٢٦] **أَيْ:لا يَدَعُ ولا يَمْتِنَ**عُ<sup>(١)</sup> ،

<sup>(</sup>١) تفسير الرازي : ١٤١/٢ ، وانظر زاد المسير : ١٩٣٠ .

<sup>(</sup>۲) أخرج الطبري تحوه عن ابن عباس وابن مسعود وناس من الصحابة: ۳۹۰/۱ ، وانظر الحديث عن إسناده ص ٣٦ تعليق ه . وأخرجه عبدالرزاق في تفسيره عن مجاهد: ٤١/١ ، والطبري عنه وعن غيره: ٢٩٠/١ ، وأورده ابن كثير في تفسيره: ١٠٤/١ ، وحكاه الماوردي عن ابن عباس وابن مسعود والربيع بن أنس: ٧٩/١ ، وانظر معاني الزجاج: ١٠٢/١ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه عنه هناد في الزهد رقم ( ٨ ) وقال المحقق إسناده صحيح: ٩٢/١ ، وأخرجه الطبري في تفسيره عنه: ٩٢/١ رقم ( ٣٥ – ٣٥ ) ، وابن أبي حاتم عن ابن عباس موقوفاً عليه رقم ( ٢٦١ ) قال المحقق: رجاله ثقات وفيهم الأعمش متهم بالتبليس . تفسير الجزء الأول من القرآن: ١٠٠١ ، وزاد عزوه في الدر المنثور إلى مسدد وابن المنذر والبيهقي في البعث عن ابن عباس: ١٨٥١ ، وأورده في البحر عن ابن عباس: ١٨٥١ ، وقد ضعف الطبري قول من قال إنه يحمل على تشبيههم بعض ثمر الجنة ببعض ، واستدل بحديث أبي موسى و إن الله لما أخرج آدم من الجنة زوده من ثمار الجنة وعلمه صنعة كل شيء فثماركم هذه من ثمار الجنة غير أن هذه تغير وتلك لا تغير ه .

وهو حديث صحيح الإسناد وله حكم المرفوع ، انظر الطبري : ٣٩٣/١ ،

 <sup>(3)</sup> تفسير المارردي وجعلهما قواين ثانيهما عن المفضل: ٨٠/١ ، الكشاف: ٢٦٣/١ ، البحر وجعلهما
قواين وحكى الأول عن الزمخشري: ١/١٢١، وقال ابن الجوزى في زاد المسير: ١/٥٥ « لا يترك » ،
وحكى ابن كثير في الآية قواين: ١ – لا يستنكف. ٢ – لا يخشى.

والاستحياءُ: عارِضٌ في الإنسانِ يمتنعُ عندهُ عمَّا يعابُ عليهِ ، وذلكَ لا يجونُ على اللهِ ، وذلكَ لا يجونُ على اللهِ ، وذلكَ لا يجونُ على اللهِ ، ولكنَّ ضَرَبَ المثلِ بالحقيرِ إذَا تضمَّنَ جليلَ الحكمةِ لا يُسْتَحي عنه ، فقارَبَ جلَّ اسمُهُ الخطابَ في التفهيمِ باللفظِ المعتادِ (١) .

﴿ مَثَلًامَّابِعُوضَةً ﴾

تقديدُه:أَنْ يضربَ مثلاً مثّا ، أَيْ مِنَ الأمثالِ ، فَيَتِمُّ الكلامُ علَى ﴿ مَّمَا ﴾ ، [ثُمَّ] المُ ﴿ مَّمَا ﴾ ، [ثُمَّ] الله وَبَعُوضَةً ﴾ نُصِبَ علَى البدل (") .

وهذاً / هو الصوابُ تنزيها للقرآن من لفظ خال عن معنى (٤) .

وقالَ الكسائِيُّ : نصبَ بعوضة بمعنى ما بينَ بعوضَةٍ فما فوقَها ، فلمَّا أُلِقِيتْ « بينَ » نُصِبَتْ ، كما تقولُ العربُ : «هيَ أحسنُ الناسِ قرناً فقدماً »، أَيُّ ما بينَ قرنٍ فقدم (١) .

<sup>(</sup>۱) انظر الكشاف: ٢٦٣/١ ، البحر: ١٢١/١ ، وقال ابن الجوزي في زاد المسير: [ إن صفات الحق عز وجل لا يطلع لها على ماهية وإنما تمر كما جاءت ]: ٤/١ه ، وانظر ما سبق ص ١٤ تعليق (٣) ، وحكى الطبري عن بعض المنسوبين إلى المعرفة بلغة العرب أن معناه لا يضشى ، ولم يرتضي هذا القول ، انظر تفسيره: ٢/١٠٤ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل تم والتصويب من الإيجاز: ٨.

<sup>(</sup>٢) وهذا ما قاله أبو مسلم ونقله عنه الرازي ورجحه : ١٤٨/٢ ، وانظر ابن كثير : ١/٥٨ ، البحر : ١٢٢/١ . المحر :

<sup>(</sup>٤) وممن قال بزيادة « ما » هذا أبو عبيدة في المجاز : ١/٥٥٠ .

<sup>(</sup>ه) هو علي بن حمزة بن عبدالله بن عثمان أبو الحسن الكسائي ( ١١٩ ــ ١٨٩ هـ ) ، إمام الكوفيين في النحو وغيرها .

النحو واللغة وأحد القراء السبعة المشهورين صنف معاني القرآن ، مختصراً في النحو . وغيرها .

له ترجمة في تاريخ بغداد : ٢٠٣/١ ، معرفة القراء الكبار : ١٠٠ - ١٠٧ ، إنباه الرواة : ٢٧٢/٢ - ١٠٤ .

<sup>(</sup>٦) قباله القبراء في منعنانينه ورجنحته وحكاه عن الكسنائي: ٢٢/١ – ٢٣ ، وحكاه الزجناج عن بعض التحويين ، انظر معانيه: ١٠٤/١ ، وحكاه القرطبي عنه وعن القراء: ٢٤٣/١ ، وانظر ابن كثير: ١٠٤/١ ، مغني اللبيب: ٢١٥٠ ، م

﴿ فَمَا فَوْقَهَا ﴾

أَيْ في الكبر (۱) من الذبابِ والعنكب وتِ ؛ لأنَّ إنكارَ اليه ودِكانَ لضربِ اللهِ المُعْرِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللللهُ اللهُ اللهُ الل

وقيلاً: فما فوقكا في الصغر؛ لأنَّ القصدَ هو التمثيلُ بالحقير، فما كانَ أصغرَ كانَ إلى القصدِ أقربَ (") ، بل لا نتجاوزُ فيما زاد به التحقيرُ إلاَّ إلى ما هُو أحقرُ وأصغرُ ، فلا يقالُ : ماله على درهمُ ولا عشرةٌ ، ولكنْ درهمُ ولا دانقٌ ، فإنْ قيل : فكذلِكُ لا يقالُ فوق والمرادُ به ما هو دونَه !

قلنا : يقالُ ، كقواكِ : فلأنَّ قليلُ العقلِ ، فيقالُ : وفوقَ ذاك (1) .

﴿ يُضِ لُ بِهِ = كَثِيرًا ﴾

حيثُ يحكمُ عندَهُ بالضلال (٥) .

وقيلَ : حيثُ أضلُّهُم عن جنتهِ وثوابِه (١) .

<sup>(</sup>١) قاله قتادة وابن جريج كما نقله الماوردي : ٨٠/١ ، وانظر معاني الأخفش : ٢١٥/١ ، معاني الزجاج : ١٠٤/١ ، وحكاء القرطبي عن قتادة وابن جريج : ٢٤٣/١ .

 <sup>(</sup>۲) قاله القراء في معانيه: ۲۰/۱ ، وأخرجه عبدالرزاق في تفسيره عن معمر عن قتادة: ۲۰/۱ ، الكاردي عن قتادة: ۲۰/۱ ، وانظر تفسير الرازي: ۱۲/۲۷ ، وانظر تفسير الرازي: ۱۲۴/۲ ، وانظر تفسير الرازي: ۲۴/۲ ، والقرطبي: ۲٤۱/۱ - ۲٤۲ ، وابن كثير: ۲۰/۱ .

<sup>(</sup>٢) قاله أبو عبيدة في المجاز: ١/٥٥، معاني الغراء وضعفه: ٢٠/١ - ٢١، معاني القرآن للأخفش: ١/٥١١ ، معاني الزجاج: ١٠٤/١ ، تفسير الماوردي: ١٠٤/١ ، وحكاه القرطبي عن الكسائي وأبي عبيدة وغيرهما: ٢٤٣/١ .

<sup>(</sup>٤) وإليه مال المحققون كما قال الرازي في تفسيره : ١٤٩/٢ .

<sup>(</sup>٥) حكاه الرازي من قطرب وكثير من المعتزلة ، وحكى إنكار بعض أهل اللغة والرد عليم ، انظر نقسيره : ٢/٥٥/ ، وانظر الحجة : ٣٠٩/١ في قوله « ختم » ، وضعفه القرطبي بقوله « وهو خلاف أقاويل المفسرين وهو غير محتمل في اللغة ... الغ » : ٢٤٤/١ .

<sup>(</sup>٦) وهذا ما ذهب إليه المعتزلة حيث حملوا كل ما في القرآن من هذا الجنس هذا المحمل وهو ما اختاره الجبائي ، انظر تفسير الرازي : ١٥٦/٢ ، ومتشابه القرآن للقاشمي عبدالجبار : ٦٨، ٦٧/١ .

وقيلَ: إضافةُ الإضلالِ إلى اللهِ وإلى المثلِ المضروبِ - وإنْ كانَ حكمةً - لوقوع الضلالِ عندَهُ كقولِهِ عنَّ وجلَّ في الأصنام : ﴿ رَبِّ إِنَّهُ نَ أَضَلَلْنَ كَثِيرًا ﴾ (١) لما ضلوا بسببهَا(٢) .

قَالَ الْأَخْفَشُ : وهذا كما يقالُ : أهلكَتْهُ فلانةً إذا هلكَ في عشقِها ، كذلكَ إذا ضلُّوا في دينِ الله(<sup>7)</sup> .

ويعضُهُمُ على الإملاءِ فيه والإمهال (١).

وبعضُهم على مصادفِتهِمْ عليهِ ، مَن أَضلَّ ناقتَه : إذا ضلَّتْ هي (٠) . قالَ ذو الرُّمَّة (١) : /

٣٧ - أَصْلَكُ هُ راعيا كلبيةٍ صَدَرا عَنْ مُطْلِبٍ وَطُلَى الأعناقِ تَضْطَّرِبُ<sup>(٣)</sup>.

<sup>(</sup>١) سورة إبراهيم : الآية : ٣٦ .

 <sup>(</sup>٢) متشابه القرآن :١٩/١ ، الكشاف : ٢٦٧/١ ، تفسيرالرازي : ١٥٤/٢ – ١٥٥ ، وحكاء أبو حيان عن
الزمخشري ثم قال : [ وإسناد الضلال إلى الله تعالى إسناد حقيقي كما أن إسناد الهداية كذلك فهو
خالق الضلال والهداية ] . انظر البحر : ١٦٥/١ .

<sup>(</sup>٢) انظر معاني القرآن للأخفش: ١٨٨/١ ، الصجة لأبي علي :١/ ٣٠٩ ، في قوله ؛ ﴿ خُتَمَ الله على قلوبهم ﴾ .

<sup>(</sup>٤) انظر تفسير ابن كثير عن ابن عباس وابن مسعود وناس من الصحابة : ١٦٢/١ ، الطبرى : ٤٠٨/١ .

<sup>(</sup>٥) تفسير الرازي : ١٥٦/٢ ، وانظر غريب الحديث للخطابي : ٧١٦/١ .

<sup>(</sup>٦) هو غيلان بن مقبة بن نهيس بن مسعود العدوي من مضر أبو الحارث تو الرمة ( ... - ١١٧ هـ ) شاعر من قحول الطبقة الثانية في عصره ، أكثر شعره تشبيب وبكاء اطلال ، وله مدائح في بلال بن أبي بردة .

ترجمته في طبقات الشعراء: ٢٦٥ ، الأغاني: ١٨٥/٥ ، سير أعلام النبلاء: ٥/٦٧ .

وقال أخر<sup>(١)</sup> :

٣٨ - هَبُونِي امرَءاً مِنْكُم أَضَـلاً بعيرَه ُ له ُ ذِمَـّة إنَّ الذِّمَـامَ كَبِير رُ<sup>(٢)</sup>

﴿ الَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهْدَ اللَّهِ مِنْ بَعَدِ مِيسَنقِهِ ﴾ [٧٧]

عهرور،

وميثاقُهُ : ما أمرَ بهِ في كتبهِ ، وعلى لسانِ رسلِهِ (٢) .

وقيلَ : هو حجةُ اللهِ القائمةُ في عقلِ كلِّ أحدٍ على توحيدِهِ وعلَى وجوبِ بعثِهِ للرسلِ<sup>(1)</sup> .

وقيلَ: المرادُ يمينهُم في قولهِ: ﴿ وَأَقْسَمُواْ بِاللَّهِ جَهَدَأَيْمَانِهِمْ لَيِسَ جَآءَهُمْ نَذِيرٌ ﴾ (١/٥)

<sup>(</sup>١) هو أبو دهبل الجمحي ، وقيل مجنون أيلى .

<sup>(</sup>٢) الديوان: ٧٧ ، الأغاني: ٦٩/٢ ، ديوان الحماسة بشرح التبريزي: ١٥٣/٣ ، أمالي المرتضى:
١١٨/١ ، تكرر البيت في المخطوط ص: ١٣١٨ و فيه حرمة بدل ذمة . قال التبريزي: يقول: أجروني مجرى رجل منكم ندله بعير وله ذمام الصحبة ، إن الذمام حقه كبير ، والرفيق أعظم
حرمة في صاحبه المتروك من ضلال بعير .

<sup>(</sup>٣) الطبري : ١٠/١ ، الماوردي : ٨١/١ ، القرطبي : ٢٤٦/١ ، ابن كثير : ٢٧١١ .

<sup>(</sup>٤) الطبري: ١/١١) ، معاني الزجاج: ١٠٦/١ ، تفسير الماوردي: ٨١/١ ، الكشاف: ٢٦٨/١ ، تفسير الماوردي: ٨١/١ ، الكشاف: ٢٦٨/١ ، تفسير الرازي ورجحه: ١٦١/١ - ١٦٢ ، وانظر القرطبي: ٢٤٦/١ ، كما حسنه ابن كثير في تفسيره: ٢٧٢ ، أما قوله و وجوب بعثه الرسل و فانظر ما تقدم في قسم الدراسة من : ١٩٥٠ .

<sup>(</sup>٥) سورة فاطر: الآية: ٤٢.

<sup>(</sup>٦) ذكره الرازي في تفسيره : ١٦١/٢ ،

وسيبويه (۱) لا يجيزُ إعادة الثاني مظهراً بغيرِ لفظِ الأولِ ، فلا يجوزُ : زيدٌ مررتُ بأبي محمدٍ ، وكنيتُه أبو محمدٍ ، ويجوزُ بلفظِ الأولِ كقولهِ تعالى : ﴿ ٱلْحَاقَةُ مُ مَا الْفَارِعَةُ ، مَا الْقَارِعَةُ ﴾ (۱)

قال ابن حطان :

٣٩ - لا يعجزُ الموتَ شيء غيرُ خالقِهِ

والموتُ فانٍ إِذَا ما حلَّهُ الأجلُ

٤٠ - وكلُّ شيءٍ أمامَ الموت مُتَّضِعٌ

للموت والموت فيما بعده جلل (1)

فعلى مذهب سيبويه لا يكونُ الميثاقُ: العهدَ ، بل يكونُ صفةً العهد (<sup>()</sup> .
والأخفشُ يردُّ عليه ويقولُ: إنَّه إذا لَمْ يعدُ لفظُ الأولِ البتةَ ، وعادَ مخالفاً
للأولِ شابه بخلافهِ له المضمرَ الذي هو أبداً مخالفً المظهرَ (<sup>()</sup>

<sup>(</sup>۱) هو عمرو بن عثمان بن قنبر الحارثي بالولاء ، أبو بشر الملقب سيبويه لجماله ، ( ۱٤۸ – ۱۸۰ هـ ) إمام النحاة ، وأول من بسط علم النحو ، صاحب ، الكتاب في النحو الذي ثم يصنف مثله له ترجمة في معجم الأنباء : ۱۱٤/۱۲ ، البداية والنهاية : ۱۷۷/۰ ، البغية : ۲۲/۲۲ – ۲۳.

<sup>(</sup>٢) سورة الحاقة : الآية : ٢،١.

<sup>(</sup>٣) سورة القارعة : الآية : ٢،١ .

<sup>(</sup>٤) الأغاني: ١٢٥/٥٨ ، دون خالقه ، ناله الأجل ، وكل كرب ، رهر الاداب: ١٥٥/٧ ، لم يعجز دون خالقه ، ماغاله ، وكل كرب ، منقطع ، بالموت ، ربيع الأبرار : ٢٠٦/٤ ، ، دون خالقه ، إذا ما جاسه ، ديوان شعر الخوارج : ١٦٨ ، كرواية الأغانى ، . جلل : يسير .

<sup>(</sup>٥) انظر الكتاب : ٢٨٦/٢ ، ٢٨٦/١ ، وحكى ذلك عنه أبو علي في الحجة : ٢٦/٣ – ٢٧ .

<sup>(</sup>١) ليس في المعاني ولعله في أحد كتبه المفقودة مثل الأوسط في النحو أو المقاييس في النحو .

وهو أحسنُ ، مثلُ قواكِ : زيدٌ مررتُ ، ألا ترَى إلى قول كُلْحَبَةُ () :

(3 - أَمَرْتُكُمُ [أَمْرِي] () بِمُنْعَرِجِ اللِّوَى

ولا أَمْنِ لِلْمَعْصِيِّ إلا مُضَيَّعا .

ولا أَمْنِ لِلْمَعْصِيِّ إلا مُضَيَّعا .

(4 - إذَا المَرْءُ لمْ يَعْشَ الكَرِيَهَةَ أَوْشَكَتْ عَلَى الفَتَى أَنْ تَقَطَّعا () / حِبَالُ الهُويْنَا بالفَتَى أَنْ تَقَطَّعا () / عَلَى الفَتَى غَيرُ لفظ المرء ، وهو المرءُ المذكورُ فكذلِكَ الميثاقُ والعهدُ .

﴿ وَكُنتُمُ آمُونَتًا ﴾ [٢٨]

(5) أَمْواتاً في القُبُور (٥) .

(6) أَمْواتاً في القُبُور (٥) .

<sup>(</sup>١) الكلحبة : لقب الشاعر ، ومعناه في اللغة صوت النار ، العريني ويقال اليربوعي ، اختلف في اسمه وأثبته أنه هبيرة بن عبدالله بن عبدمناف بن يربوع بن تميم ، أحد فرسان تميم وسادتها .

ترجمته في النوادر لأبي زيد: ١٥٣ ، المؤتلف والمختلف: ٢٢٨ ، الخزانة: ١٨٩/١ .

والكلحبة : بفتح الكاف وسكون اللام بعدها حاء مهملة فباء موحدة . انظر الخزانة : ١٨٩/١ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل أبري ، والتصويب من المراجع التالية .

<sup>(</sup>٣) المقضليات: ٣٧، نقائض جرير والأخطل: ٩٣، النوادر: ٣٥٥ - ٤٣٦، الخزانة: ١٨٩/١، اللوى: بالكسر والقصر ماالتوى من الرمل، ومنعرجه حيث انعرج، الهوين الرفق والدعة، قال الأنباري: يقول: من لم يركب الهول تقطع أمره، وكان يقال: من أشعر نقسه الجرامة والغلبة ظفر، ومن تذكر الذحول أقدم وقيل في المثل: لا أمر لمعصى، انظر مجمع الأمثال: ٢١٥/٢.

<sup>(</sup>٤) الطبري عن قتادة : ٢٠/١ ، وانظر تفسير الراذي : ١٦٥/٢ ، والقرطبي : ٢٤٩/١ وعزاه إلى ابن عباس وابن عباس وابن عباس وابن مسعود ، قال : واختاره ابن عطية . وكذلك أورده ابن كثير وعزاه إلى ابن عباس وابن مسعود وتاس من الصحابة وأبي العالية والحسن ومجاهد وانتادة وأبي معالج والضحاك وعطاء الخراساني .

انظر تفسيره: ١/٨١ ، الماوردي: ٨٣/١ عن قتادة ، الكشاف: ١٩٦٩ ، ،

<sup>(</sup>ه) الطبري عن أبي مسالح: ١/٩/١ ، الماوردي عن أبي مسالح: ٨٣/١ ، المحد عن ابن عباس وأبي مسالح: ١/٠٢٠.

﴿ فَأَخْيَكَ مُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلْمُ اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَى اللَّهِ عَلَّهُ عَلَّهُ عَلَى اللَّهِ عَلَّهُ عَلَّى اللَّهِ عَلَّى اللَّهِ عَلَّى اللَّهِ عَلَّهُ عَلَّ عَلَّهُ عَلَّ حياة، إلا أنَّ الموتَ ولا شيء سواءً، فيجوزُ كنتم أمواتاً أيُّ الم تكونوا شيئاً لاسيَّما وهو على مزاوجة <sup>(٢)</sup> الموتة [الحقيقية] (٢)(٤).

﴿ ثُمَّ أَسْتَوَىٰۤ إِلَى ٱلسَّمَآءِ ﴾ [٢٩]

قصد إلى خلقها<sup>(٥)</sup>

وقالَ الحسنُ : ثم استوى أمرُهُ الذي به تكوَّنتُ الأشياءُ إلى السماء (١) .

وقيلً : ثم استوى تقديرُه إلى السماءِ ؛ لأنَّ القضاءَ بجميع أحوالِ العالم ينزلُ من السماء ، فحذفَ الأمرَ والتقديرَ لدلالة الحال (٧) .

<sup>(</sup>١) تفسير الماوردي : ٨٣/١ ، الطبري : ١٩/١ .

<sup>(</sup>١) انظر ماتقدم ص ٢٥ تعليق (١) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل الحقيقة وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٤) اختلف العلماء في إطلاق اسم الميت على الجماد هل هو حقيقة أم مجاز ، والأكثرون:أنه مجاز لأنه شبه الموات بالميت وليس أحدهما من الآخر بسبيل؛ لأن الميت ما يحل به الموت ولابد أن يكون بصفة من يجوز أن يكون حياً في العادة ، وقال آخرون : بل هو حقيقة فيه واحتجوا بقوله تعالى : ﴿ خلق الموت والحياة ﴾ والموت المقدم على الحياة هو كونه مواتاً قدل على أن إطلاق الميت على الموات ثابت على سبيل الحقيقة ، والأول أقرب لأنه يقال في الجماد موات وليس بميت على سبيل التشبيه . انظر الرازي : ٢/٥١٨ .

<sup>(</sup>٥) تفسير الماوردي: ٨٤/١، المحرر الوجيز عن ابن كيسان: ١٦٠/١، الكشاف: ٢٧٠/١، تفسير الرازي: ١٦٩/٢ ، القرطبي من سفيان بن عيينة وابن كيسان: ١/٥٥٥ ، واختاره ابن كثير:

<sup>(</sup>٦)أورده الماوردي عنه :١/ ٨٤/، و أورده الزجاج عن ابن عباس : ٨٤/١ ، وأخرجه البيهقي بنحوه عن ابن عباس في الأسماء والصفات : /٥٠٥ وإسناده واه، وانظر ص ٣٤ تعليق (٥).

<sup>(</sup>V) انظر البصر : ١٣٤/١ .

وقالَ الأصمُّ: الاستواءُ صفةُ الدخانِ المحذوفِ الذي كانت منهُ السماءُ(١). وفيه بعدٌ لمعاندةِ الظاهرِ لَه ،

وقيلَ: معناهُ استولَى على ملكِ السماءِ ولم يجعلُها كالأرضِ التي ملكَهَا عبادًهُ" . كما قالَ (٤) :

٤٣ - فَلُمَّا تَــُولَّـوا واسْــتَوَيْنَا عليهِمُ تركنَاهُمُ [صَرْعَى] (١) لِنشر وِكاسر (٢) .

<sup>(</sup>١) انظر تفسير الماوردي: ٨٤/١ – ٨٥ ، المحرر الوجيز: ١٦١/١ وضعفه ، ذكره القرطبي وحكى تضعيف ابن عطية له ، انظر تفسيره: ٢٥٥/١ ، البحر: ١٣٥/١ وضعفه .

 <sup>(</sup>٢) معاني القراء: ١/٥٠ ، تقسير الطبري وضعفه: ١/٥٢ ، تقسير الماوردي عنه: ١/٤٨ ، تقسير القرطبي عنه: ١/٥٤٨ ، الأسماء والصفات البيهتي عنه: ٥٢٠ ،

<sup>(</sup>٣) انظر الأسماء والصفات البيهقي: ١٩٥، البحر: ١٣٤/١.

وقد جاء في الإيجاز بعد هذه الأقوال [ وقيل لمالك كيف استوى ؟ فقال الكيف غير معقول والاستواء غير مجهول ] إيجاز البيان : ٨ .

وماحكاء عن مالك رحمه الله هو المنهج الذي سار عليه أهل السنة فيما يتعلق بالصفات ، انظر الأسماء والصفات للبيهقي : ١٦ه .

<sup>(</sup>٤) لم أمتد لقائله .

<sup>(</sup>ه) زيادة من المراجع التالية.

<sup>(</sup>٦) تفسير القرطبي: ٢٧٨/٣، البحر: ١٣٤/١، الدر المصون: ١/٢٢٦، فتح القدير: ٢٧٧/٣، وفي ثلاثتها (علونا).

وفي الآية ما يبطلُ الحملَ على [الانتصابِ](١) ؛ لأنَّه لا يليقُ بذكرِ الإنعام بِما خلقَ ، ولأنَّه لا يتعلقُ به فسواهنَّ(١) .

فإن قيل /: في هذه الآية خلقُ السماء بعدَ الأرضِ ، وفي قولهِ ﴿ بَعَدَ دَالِكَ. دَحَنها ﴿ بَعَدُ دَالِكَ. دَحَنها ﴿ السماء !

قلنا: الدحوُليسَ من الخلقِ، وإنمَّا هو البسطُ، فجازَ أنَّهُ دحاهَا بعد أنْ خلقها وبنى عليها، وكذلك (1) التسويةُ ليسَ بخلقٍ، فجائزٌ أنَّه جعلَها سبعاً بعدَ خلقِ الأرضِ وكانت مخلوقةً قبلُ كما في الحديثِ « أنَّها كانت دخاناً »(٥)(١) .

﴿ إِنِّ جَاعِلٌ فِي ٱلْأَرْضِ خَلِيفَ تُمْ ﴿ [٣٠] قَيلَ : كانتِ الخلافة ُ عنِ الملائكة (٣٠ .

<sup>(</sup>١) في الأصل الاتصاف ، والتصويب من الإيجاز ، وقد جاء في متشابه القرآن : ٧٤/١ و وقد يراد بذلك الانتصاب جالساً أو راكباً أو قائماً كما يقال استوى فلان على الكرسي وعلى دابته ع .

<sup>(</sup>٢) رجح الطبري أن المراد علا عليهن وارتفع فدبرهن بقدرته وخلقهن سبع سماوات ، انظر تفسيره : ١/ ٤٣٠/ ، قال د/ المغراوي : « وما ذكره الإمام أبو جعفر - الطبري - هو مذهب السلف في إثبات صفة الإستواء .... ، المفسرون بين التأويل والإثبات : ١٣٧/١ .

<sup>(</sup>٣) سورة النازعات : الآية : ٣٠ .

<sup>(</sup>٤) تكررت هنا في الأصل كلمة وكذلك .

<sup>(</sup>ه) أخرج الطبري نحوه عن ابن عباس وعن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي عليه وقم ( ٥٩١ ): ١ ٤٣٥ - ١ ٤٣٥ عن الدولة المناو والصفات : ٥٢٠ ، وعزاه في الدر المنثور إلى ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي في الأسماء والصفات عن السدي وعن ابن عباس وعن ابن مسعود وناس من الصحابة : ٤٣/١ .

<sup>(</sup>٢) تأويل مشكل القرآن : ٦٧ - ٦٨ ، وينظر تفسير الرازي : ١٧٠/٢ ، وضعفهما ورجح أن ثم هذا ليست الترتيب ، وانظر القرطبي : ١/٥٥٠ -- ٢٥٧ .

<sup>(</sup>٧) انظر معانى الزجاج: ١٠٨/١ – ١٠٨، البحر: ١٤٠/١.

وقيلَ: عن الجانِّ الذينَ أجلاَهمُ الملائكةُ بسببِ فسادِهم (١) . وقيلَ : المرادُ بالخليفةِ جميعُ بني آدمَ أن يخلفَ بعضُهم بعضاً (١) ، وعن ابنِ مسعودٍ : المرادُ أولو الأمرِ من عهدِ آدمَ إلى انقضاءِ العالم (١) ، فكلُّهم خلفاءُ اللهِ في الحكم بينَ الخلق وتدبيرِ ما على الأرضِ ،

﴿ أَتَجُعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا ﴾

قالُوا ذلكَ على التألمُ والاغتمام لِمن يفسدُ (1) .

وقيل : على الاستعظام المعصية مع عظيم النعمة (٥) .

وقيلَ : على الاستعلام لوجه التدبير فيه (١) .

<sup>(</sup>۱) روي ذلك عن ابن عباس وهذا على أن المراد بالخليفة أدم عليه السلام ، انظر تفسير الراذي : ١٨٠/٢ - ١٨١ من المراد بالخليفة أدم عليه السلام ، انظر تفسير الراذي : ١٨٠/١ من المرح عن المرح عن المردي عن المرح المردي عن المردي وقم ( ٣٢٢ ) ، ١٨٠ مجاهد عن عبدالله بن عمرو رقم ( ٣٢٢ ) ،

قال المحقق: صحيح الإسناد: ٢٧٧/١ ، الماردي عن ابن عباس: ٨٦/١ .

<sup>(</sup>٢) الطبري عن الحسن: ١/١٥٤ ، الماوردي عن الحسن: ١/٨٦ ، تفسير الرازي عن الحسن: ١/٨٦/ ، البحر عن الحسن: ١٤٠/١ ، البحر عن الحسن: ١٤٠/١ .

<sup>(</sup>٢) أورده الماوردي عن ابن مسعود : ٨٦/١ ، وأورد الرازي نحوه عن ابن مسعود وابن عباس والسدي : ١٨١/٢ ، البحر : ١٤٠/١ .

<sup>(</sup>٤) الطبري عن بعض أهل العربية : ١٩٠/١ ، تفسير الرازي : ١٩٠/٢ .

<sup>(</sup>٥) تفسير الماوردي: ٨٧/١ ، تفسير الرازي: ١٨٤/٢ ، القرطبي: ٢٧٤/١ ، البحر: ١٤١/١ ، انظر الطبري: ٢٠٠/١ .

<sup>(</sup>٦) معاني الزجاج: ١٠٩/١ ، تفسير الماوردي نحوه: ٨٧/١ ، تفسير الرازي عن المعتزلة: ١٨٣/٢ ، 
ذاد المسير عن الزجاج: ١٠٩/١ ،

وقيلَ: على السؤال أنْ يجعلَهم خلفاء الأرض [ليُسبحوا] () بدلَ مَنْ يفسدُ () فقالَ عزوجلَّ: ﴿ إِنِي َأَعْلَمُ ﴾ مِنْ صلاح كلِّ واحدٍ ﴿ مَا لَا نَعْلَمُونَ ﴾ فدلَّهمُ ابذلك] () أنَّ صلاحَهم في أن اخْتَارَ لهم السماء وللبشر الأرضَ . ﴿ وَعَلَمَ ءَادَمَ الْأَسْمَاء ﴾ [٣٠]

بمعانيها على اللغاتِ المختلفة ، فلمّا تفرّق ولدُه / تكلم كلّ قوم بلسان أحبّه واعتاده وتناسَوْا غيرَهُ على الأيام (1) . وكمسا أنّ الله تعالى علمّته الأسماء علّمه الافعال والحروف التي هي أصولُ الكلام ؛ لأنّ المعنى ينتظمُ بجميعها ، والفضيلة بتصور المعنى لا بتداول اللفظ ، ولكنه لا بدّ للكلام المفيد من الاسم ، وقد يستَغني عن الفعل والحروف ، فلقوة الاسم وغلبته على الكلام جرى الاكتفاء بذكره ممّا هو تال له .

وهذا كمًا قال المخزوميُّ (٥):

٤٤ – الله يُعْلَمُ ما تركُتُ قتالَهم
 حتى عَلَوْا فَرسي باشقر مُزْبد \_

<sup>(</sup>١) في الأصل ليسبحون والصواب ليسبحوا لأن الفعل منصوب بأن المضمرة بعد لام التعليل ، وجاء في الإيجاز « فيسبحوه ء .

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري : ٢/٧/١ عن ابن زيد ، تفسير الرازي : ١٨٤/٢ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل فذلك .

<sup>(</sup>٤) الخصائص: ١/١٤ ، المارردي: ١٩٠٨ - ١٠ ، المخصص لابن سيده واختاره: ٤/١ ، وهو المضائص: ٢٨٤/١ ، وثكره السيوطي المشهور كما قال الرازي في تقسيره: ١٩٢/٢ ، انظر تقسير القرطبي: ٢٨٤/١ ، وثكره السيوطي في المزهر: ١١/١ ، قال ابن سيده في المخصص: ٤/١ « وإذا كان الخبر الضحيح قد ورد بهذا فقد وجب تلقيه باعتقاده والانطواء على القول به » .

<sup>(</sup>ه) هو الحارث بن هشام بن المغيرة بن عبدالله بن عمرو بن مخزوم (... – ١٥ هـ) ، وهو أخو أبي جهل ، شاعر مخضرم ، شبهد غزاة بدر وأحد مع المشركين ، وأسلم يوم الفتح وأعطاء الرسول مع المؤلفة قلوبهم ، وحسن إسلامه ، وخرج إلى الشام مجاهداً أبام عمر رضي الله عنه حتى استشهد يوم البرموك .

شرح التبريزي على الحماسة : ٩٧/١ ، وانظر السيرة : ٣/٥ ، ٣٧٠ ، ٣٨٥ ، ٣٩٩ ، ٦/٣ ، ٦/٣ ، ٢٠٠ ، ١٤٠ ، ٦/٣ ،

ه٤ - وَعَلِمْتُ أَنَّي إِنْ أُقاتِلْ بَعْدَهُمُ أُقْتَلُ ولاَ يَضْرُرُ عَدُقِي مَشْهَلرِ<sup>(١)</sup>

فخص الله بالذكر على معنى أنّه إذا علمهُ الله لا أبالي استشهدتُ غيرَه أَوْلَم الله على الله على الله على الله أن الله أن الله أمرٌ خفي لا يعلمُه غيرُ الله () ، الاترى إلى عنت رق () وذكره علم الفوارس مع [علم] (1) الله في قوله :

٢٦ - اللهُ يَعْلَمُ والفَوَارِسُ أَنَّنِي فَرَقْتُ جَمْعَهُمُ بِطِعِنةٍ فَيْصَلِ<sup>(٥)</sup>

وأما كي فية تعليم آدم الأسماء فينبغي أنْ يُعلمَ انَّه لا يجوزُ ذلكَ بالعلم الضروري ؛ لأنَّ المعرفة بالله وصفاته بالاستدلال ، فكذلك بقصده وإرادته .

<sup>(</sup>۱) سيرة ابن هشام: ٢/٥٨٠ « الله أعلم ، حتى حبو امهري ، أقاتل واحداً ، ولا ينكى ه ، ديوان الحماسة بشرح التبريزي: ١/٩٧ – ٩٨ « وإحداً » ، العقد: ١/٥٧١ « حتى رموا مهري ، وإحداً » ، وكذلك : ١/٤٨٠ « الله أعلم ، رموا مهري ، واحداً » ، الله يعلم : لفظه لفظ الخبر وقصد به إلى القسم وكذلك : ١/٤٨٠ « الله أعلم ، رموا مهري ، واحداً » ، الله يعلم : لفظه لفظ الخبر وقصد به إلى القسم واليمين ، وعنى بالأشقر المزبد : الدم ، مشهدي : حضوري ، يقول : إنه ما انهزم حتى جرح فرسه فعلاه دمه ، أو جرح هو فعلا فرسه دمه ، وقد تيقن أنه إذا بقي وحده لقتال الأعداء كان هالكاً لا محالة ، ولا يضر عدوي شهودي لأنه لا طاقة لي بلقائهم ،

<sup>(</sup>٢) قاله ابن جني في الخصائص: ١/١٤ - ٤٢ ، وابن سيدة في المخصص: ٤/١ ، وحكاه السيوطي عن ابن جني في المزهر: ١١/١ .

<sup>(</sup>٣) هو عنترة بن عمرو بن شداد بن مخزوم العبسي ، ادعاء أبوه بعد الكبر وذلك لأنه كان لأمة سوداء ، وهو أحد أغربة العرب ، كان من أشد أهل زمانه وأجودهم بما ملكت يده ، شهد حرب داحس والغيراء ،

ترجمته في: طبقات الشعراء: ١١٠ ، الأغاني: ٢٤٤/٨ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل علمه والصواب علم .

ولا يجوزُ ذلك بالمواضعة والايماء (١)؛ لانّه يتعالى عنه ، فيكونُ بالوحي [والتوقيف] حجة معجزة من خلقه في أول ما أعقله . إلا أنّ أولَ اللغة يكونُ بالمواضعة من الخلق ، والاصطلاح/عليها ، ثم الله يغيرُها ويكثرُها بالوحي ، بأنّ يوقف على مراتب الاسماء والمصادر ، وكذلك مبادي الافعال والحروف ثم يهدي للتصرف والاشتقاق (٢) .

﴿ ثُمَّ عَرَضُهُمْ عَلَى ٱلْمَلَتِ كُةِ ﴾

يعني المسميات، بدليل قوله:

﴿ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَآءِ هَـٰ قُلُآءِ إِن كُنتُمْ صَدِقِينَ ﴾

فيمًا هجسَ في نفوسِكم أنكم أعلقُ (أ) الخلق وأفضالهم . فإن قيلَ : كيفَ أُمِرُوا بالإنباء مع العلم أنهم لا يعلمونَ !!

<sup>(</sup>۱) المواضعة : الموافقة على الشيء قال في اللسان « ووضع الشيء وضعاً : اختلقه ، وتواضع القوم على الشيء : اتفقوا عليه وأوضعته في الأمر إذا وافقته فيه على شيء . اللسان « وضع » : ٣٩٧/٨ ، القاموس « وضع » : ٣٠١/٨ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل التوفيق.

<sup>(</sup>٣) ذكر ذلك الرازي عن قوم في كتاب المصحول: ٢٤٥/١ ، وحكاه عنه السيوطي في المزهر: ١٦/١ ، وهذا خلاف ما ذهب إليه الأشعري والجبائي والكعبي من أن اللغات كلها توقيفية بمعنى أن الله تعالى خلق علماً ضرورياً بتلك الألفاظ والمعاني ... الخ ، تفسير الرازي: ١٩١/٢ ، والقول بأنها بالمواضعة حكاه الرازي عن أبي هاشم في المحصول: ٢٤٤/١ ، وانظر الخصائص: ٢٤٤/١ – ٤٤ ، المخصص : ٢/١ – ٢ ، المزهر: ١٦/١ .

<sup>(</sup>٤) أعلق: ألزم وأحب أو أكرم ، انظر اللسان: « علق »: ٢٦١/١٠ ، ٢٦٨ ، يؤيده ما جاء في الطبري عن الحسن وقتادة والربيع من قول الملائكة: « ليخلق ربنا ما شاء أن يخلق فلن يخلق خلقاً إلا كنا أعلم منه وأكرم عليه منه » ، انظر تفسيره: ٢٦٤/١ – ٤٦٤ رقم ( ٦١٢ ، ٦١٢ ) ، ويحتمل أن يكون خطأ من الناسخ والصواب « أعلم » .

قلنا: لأنَّ القصدَه والتقريرُ والتنبيهُ على مكان الحجة (١) ، ولأنَّه أمسرٌ [مشروطً ] (١) على الحقيقة ؛ لأنهُ متعلقٌ بشرط كونهم صادقينَ ، أيْ: عالمينَ ، فإذا لَمْ يكونُوا عالمينَ [لَمْ] (٢) يكونُوا مأمورينَ ،

وكانَ القاضِي أبوالقاسم الداودي (أ) يحتج بهذه الآية أن علمَ اللغة افضلُ من التخلي [العبادة] (أ) ؛ لأنَّ الملائكة تطاولتُ بالتسبيح والتقديس ،

ففضَّلَ اللهُ أدمَ عليهم بعلم اللغاتِ ، فإنَّ كانَ الأمرُ على هذا في علم الألفاظرِ فكيفَ في المعالم الشرعية والمعارف الحكمية (١)

<sup>(</sup>١) قاله الرازي في تفسيره: ١٩٢/٢ - ١٩٣ ، وحكاه القرطبي عن المصقفين من أهل التأويل: ٢٨٤/١ ، وحكاه الشوكاني عن المبرد ، فتح القدير: ١٥/١ .

<sup>(</sup>Y) زيادة من الإيجاز: ١٠ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل ثم والتصويب من الإيجاز : ١٠ ، وانظر هذا القول في متشابه القرآن : ٨٠/١ .

<sup>(3)</sup> هو أبو القاسم علي بن الحسين الداودي الهروي ، عمر حتى ناهز الثمانين ، قال عنه الثماليي : « هو اليوم صدر أهل الفضل ، وفرد أعيان الأدب والعلم بهراة ، يضرب في المحاسن بالقدح المعلى ويسمو منها إلى الشرف الأعلى ، وأخباره في الكرم مذكورة ومآثره في الرياسة مآثورة » ، شب للعلم خادماً وشاب على العلى مخدوماً ، له فصل من كتاب كلامي في مخاطبة الشيخ على المذهب الذي ذكره علي ابن الجهم في صفة القرارة ، وله قصيدة يرثي فيها أبا سليمان القطابي .

ترجمته في : الفتح الوهبي : ٥٧ - ٥٤ ، يتيمة الدهر : ٣٩٥/٤ ، التمثيل والمحاضرة : ٣٤٨ ، معجم الأدباء : ٢٠ / ٢٠٠

<sup>(</sup>ه) في الأصل بالعبادة وهو تصحيف ،

<sup>(</sup>۱) نقله السيوطي عن الطيبي في الإكليل في استنباط التنزيل: ۲۸ ، وإنما تسلم هذه القضية فيما لو اقترن ذلك العلم بالعبادة فيتحقق قوله تعالى: ﴿إنما يخشى الله من عباده العلماء ﴾ [سورة فاطر : الآية: ۲۸] ، إذ المقصود الأعظم من خلق الثقلين هو عبادة الله عز وجل قال تعالى: ﴿وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ﴾ [سورة الذاريات آية: ٥٦] وقد حقق ذلك ابن الجوزي في صيد الخاطر: ١٥١ : وبين أن العلماء أفضل من الزهاد قال ه ولاخصيصة أشرف من العلم ، بزيادته صار آدم مسجوداً له ، وينقصانه صارت الملائكة ساجدة ، فأقرب الخلق من الله العلماء وليس العلم بمجرد صورته هو النافع بل معناه ، وإنما ينال معناه من تعلمه العمل به ، فكلما دله على فضل اجتهد في نيكه، وكلما نهاه عن نقص بالغ في مباعدته فحينئذ يكشف العلم له سره ويسهل عليه طريقه فيصير كمجتذب بحث الجاذب فإذا حركه عجل في سيره ، والذي لا يعمل بالعلم لا يطلعه العلم على غوره ولا يكشف له عن سره فيكون كمجنوب لجاذب جاذبه ، فافهم هذا المثل وحسن قصدك وإلا فلا تتعب » .

# ﴿ قَالُواْ سُبْحَنَكَ ﴾ [٣٢]

أيْ تنزيهاً لكَ أنْ يضفَى عليكَ شيَّ ، وهونصبُ على المصدر (') ، كقولك تسبيحاً لكَ ، وكذلك سائرُ المصادر العقيمة الغير ('') المتصرفة ، مثلُ معاذ الله ، وعَمْرَكَ الله ('') ، وقيعتك الله (') ، وأشباهه ، كلها يجرى مَجْرى المصادر المتصرفة المطلقة .

﴿ إِلَّا مَاعَلَنْتَنَّا ﴾

في موضع الرفع ؛ لأنه استثناء من مجمود (١٠) .

﴿ أَلَمْ أَقُل لَكُمْ ﴾ [٣٣]

ألف تنبيه وتقرير/ ، لاتقريع وتوبيخ ، كأنه أحضرَهُم ما علموه ؛ لأنَّ مكانَهُمُ أَعلى ، وعلمَهُم باللهِ أقوَى مِنْ أَنْ يَحْفَى عليهم ذلك . وهو كما قالَ جريرٌ :

٤٧ - أَلَمْ يَعْلَم إِلاَقْوامُ أَنْ لَسْتُ ظَالِلاً

بَرِيسًا وَأَنَّي للمُتَاحِين مِثْيَے ٤٨ - فِمنْهُمْ رَمِيٌّ قَدْ أُصِيبَ فُوَّادُ[هُ] (١) وَاخَرُ يَبْغِى صَكَّةً فَمُكَرِنَّحُ (٢)

<sup>(</sup>١) انظر مشكل إعراب القرآن : ٨٦/١ ، الكتاب : ٣٢٢/١ ،

<sup>(</sup>Y) انظر ما تقدم ص ۲۲ .

<sup>(</sup>٢) عَمْرَكَ الله : أي سالت الله أن يطيل عمرك ، أو كأنه بتعميرك الله أي بإقرارك له بالبقاء . اللسان : ٦٠٧٤ ،

<sup>(</sup>٤) قِعْدَك الله وَقَعِيدَكَ الله : أي كأنه قاعد معك يصفظ عليك قولك ، وقال الكسائي : أي الله معك ، وقال ثعلب : أي نشدتك الله . اللسان « قعد » : ٣٦٢/٣ .

<sup>(</sup>٥) مجحود أي منفي ، يعني قوله تعالى ﴿لا علم لذا ﴾ .

<sup>(</sup>٦) زيادة يقتضيها السياق والتصويب من الديوان .

<sup>(</sup>٧) الديوان: ٨١ و وآخر لاقى ، فمرتح ، ، النقائض: ٥٠٥ ، والأول في طبقات فحول الشعراء: ١٤٤/١ وفيها ثلاثتها و ألم ينه عني الناس و المتاحين: المتعرضين ، يعني بالشر ، المتبح : العريض لما لا يعنيه ، رمي مرمي من الرمية وهي الطريدة التي يرميها الصائد ، صبكة : ضربة شديدة ، مرتم : مفشى عليه من الضرب .

﴿ وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَتِيكَةِ أَسْجُدُوا لِآدَمَ ﴾ [٣٤]

قيلَ: إنه السجودُ اللغويُّ الذي هو: التذللُ والخشوعُ (١)، كما قالَ زيدُ الخيل (٢):

٤٩ - بَنِي عَامِرٍ هَلْ يَعْلَمُونَ إِذَا غَدَا

أَبُو مِكْنَفٍ قَدْ شَدَّ عَقْدَ الدَّوَابِرِ .

٥٠ - بِجَسْمِ يَضِل الْبِلَق في حَجَراتِهِ تَرَى الأُكُمَّ منها سُجَّداً لِلْحَوَّافِرِ (٢)

وقيل : إنه كانَ تعظيماً لآدمَ لا عبادةً(١) .

وقيلَ: ما كانَ لآدمَ فيه من تعظيمٍ، ولكنه كانَ قبلةً ، وكانَ السجودُ للهِ، ولكنهُ معَ هذَا لا يخلُو عن ضربٍ مِنَ التعظيم (٠) .

<sup>(</sup>۱) انظر تفسير الماوردي: ۱/۹۱ - ۹۲ ، المحرر الوجيز: ۱۷۷/۱ ، القرطبي: ۲۹۳/۱ ، وضعفه الرازي في تفسيره: ۲۳۱/۲ ، وكذلك ابن كثير: ۷۹/۱ .

 <sup>(</sup>۲) هو زيد بن مهلهل بن منهب من طيء كنيته أبو مكنف ، من أبطال الجاهلية ، كان شاعراً شجاعاً موصوفاً بالكرم وقد على النبي ﷺ وأسلم فسر به وغير لقبه إلى زيد الخير .

له ترجمة في ملبقات الشعراء : ١٢٩ ، الأغاني : ٢٤٧/١٧ ، الإصابة : ٧٢/١٥ .

<sup>(</sup>٣) تأويل مشكل القرآن: ١٧٤ « الأكم فيها » ، الأغاني: ٢٥٨/١٧ ، الكامل: ٢٠١/٢ » تعرفون ، منه » شعراء إسلاميون « زيد الخيل » : ١٧٩ « هل تعرفون ، بجيش تضل ... الأكم منه » ، عقد الدوابر : يريد عقد دوابر الدرع ، قال المبرد : قوله تضل البلق في حجراته : يقول لكثرته لا يرى فيه الأبلق ، والابلق مشبهور المنظر لا شتلاف لونيه ، وحجراته : نواحيه ، ولكثرة الجيش تطحن الأكم حتى تلصقها بالأرض ، الأكم : الجبال الصغار وبني عامر : بطن من أل ربيعة من عرب الشام من القصطانية ، وربيعة هو ابن حازم بن علي بن الفرج بن ذهل .... بن عمرو بن الغوث بن طبئ، نهاية الأرب : ١٠٠ ، ١٠٠ .

 <sup>(</sup>٤) انظر الماوردي : ٩١/١ ، قال القرطبي : إن جميع العلماء اتفقوا على هذا القول وإن اختلفوا في
كيفية السجود : ٢٩٣/١ ، وقد رجح الرازي وابن كثير أن المراد به السجود الحقيقي وهو وضع
الجبهة على الأرض ، انظر زاد المسير : ٦٤/١ ، انظر تفسير الرازي : ٢٣١/٢ ، ابن كثير : ٧٨/١
– ٧٩ كما رجحه الشوكاني ونسبه للجمهور ، فتح القدير : ٢٦/١.

<sup>(</sup>ه) انظر الماوردي : ١٩٠/ ، المحرر الوجيز : ١٧٧/١ ، وقد ضعفه الرازي وابن كثير ، انظر تفسير الرازي : ٢٦٠/٣ - ٢٣١ ، ابن كثير : ١٩٨/ - ٧٩ ، ورده ابن تيمية في الفتاوى : ٣٠/٤ – ٣٦١ ، ابن كثير : ١٩٨/ - ٧٩ ، ورده ابن تيمية في الفتاوى : ٣٠٨/ - ٣٠١ ، وقال : « إن السجود كان لادم بأمر الله وفرضه بإجماع من يُسمع قوله ، ... وسجود الملائكة لادم عبادة لله تعالى وطاعة له ، وقربة يتقربون بها إليه ، وهو لادم تشريف وتكريم وتعظيم ، ... وأما الخضوع والفتوت بالقلوب ، والاعتراف بالربوبية والعبودية فلا يكون على الإطلاق إلا لله وحده » أهـ بتصرف .

والمرويُّ عن ابنِ عباسٍ في بعضِ الرواياتِ: أنَّ إبليسَ كانَ ملكاً من جنسِ المستثنى [منهم (١)].

وعن الحسن: أنَّ الملائكة هم لبابُ الخليقة ، خُلِقُوا من الأرواح الطاهرة ، والأنوار الصافية لا يتناسلون ، وإبليس شخصٌ روحانيٌ خُلِقَ من نار السموم وهو أبُوالجنَّ (") .

﴿ وَزَوْجُكَ ٱلْجَنَّةَ ﴾ [٣٥]

سقطَتُ علامةُ التأنيثِ للاستغناءِ عنها بالإضافةِ المذكرة (١٠).

<sup>(</sup>١) في الأصل عنهم وهو تصحيف ، والحديث أخرجه الطبري عنه بنحوه بإسناد ضعيف : ١٧٨٠ - ٥٠٥ ، رقم ( ١٦٨٥ ، ٢٨٥ ) ورجحه ، وحكاه الماوردي عن ابن عباس وابن مسعود وابن المسيب وابن جريج : ١٧٨١ وأورده القرطبي عن ابن عباس وابن جريج وابن المسيب وقتادة وسعيد بن وقال : وهو قول الجمهور ابن عباس وابن مسعود وابن جريج وابن المسيب وقتادة وسعيد بن جبير وغيرهم وهو اختيار الشيخ أبي الحسن ورجحه الطبري وهو ظاهر الآية : ١٩٤١ ، وعزاه في الدر إلى الطبري وابن عساكر عن ابن مسعود وناس من الصحابة : ١٩٥١ . والصحيح أن الاستثناء منقطع وأن إبليس لم يكن من جنس الملائكة ، ولا يمتنع أن يكون قد أمر بالسجود لآدم كما أمرت الملائكة وقد صرح الله تعالى بذلك في قوله : ﴿ ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك ﴾ فدل على أن هناك أمر مستقل قد وجه له ويصيغة مشددة لا تلقى إلا للمعاندالمكابر وهي صيغة الأمر ، ومثله قوله في سورة الكهف ﴿ ففسق عن أمر ربه ﴾ مثم التعبير القرآني الكريم ﴿ هم الساجدين ﴾ يؤكد أنه ايس منهم في قوله تعالى ﴿ فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس أبى أن يكون مع الساجدين ﴾ والله أعلم .

<sup>(</sup>Y) أخرجه الطبري بنحوه بإسناد صحيح عن الحسن رقم ( ١٩٦١): ١٩٨١ ، وأخرجه أبو الشيخ في العظمة عنه بنحوه: ١٦٨١/٥ ، واختاره الزجاج في معانيه: ١١٣/١ – ١١٤ ، وحكاه الماوردي عن الحسن وقتادة وابن زيد : ١٢٨١/ ، واختاره الزمخشري في الكشاف: ١٧٣/١ ، وحكاه عنه أبن عطية في المحرر الوجيز: ١٧٨/١ ، وأورده القرطبي عن الحسن وابن زيد وقتادة: ١٩٤/١ ، وانظر ابن كثير: ١٧٧/١ – ٧٨ . قال الطبري رحمه الله – في تفسيره: ١٧٧،٥ « وعلة من قال هذه المقالة أن الله جل ثناؤه أخبر في كتابه أنه خلق إبليس من نار السموم ومن مارج من نار ، ولم يخبر عن الملائكة أنه خلقها من شيء من ذلك ، وأن الله جل ثناؤه أخبر أنه من الجن فقالوا: فغير جائز أن ينسب إلى غير ما نسبه الله إليه قالوا: ولإبليس نسل وذرية والملائكة لا تتناسل ولا تتوالد » . وانظر حاشية الإيجاز: ٢٠/١ .

<sup>(</sup>٣) حكى ابن الجوزي عن القراء ، أن هذه لغة أهل الحجاز ، بينما تميم وكثير من قيس وأهل نجد يقولون زوجة . انظر زاد المسير : ١٩/١ ، قال في المزهر : ٢١٩/٢ ، والزرج يطلق على الرجل والرأة ، لاتكاد العرب تقول زوجته . » .

وابنُ بحر (١) يذهبُ في الجنةِ أنَّها كانَتْ بحيثُ شاءَ اللهُ مِنَ الأرضِ ؛ لأنَّ جنةً الخلولا انتقالَ عنها ،/ ولأنَّ إبليسَ لمْ يكنْ ليدخلَها حتَّى يُزِلَّهما عنها (١) . والصحيحُ : أنَّها كانَتْ جنةً الخلولتواتر النقل ، والأجل الم التعريف . وقوله :

﴿ وَقُلْنَا ٱهْبِطُواْ ﴾ [٣٦]

أيضاً يدلُّ على أنَّهم كانُوا في السماءِ<sup>(٢)</sup> .

وأنَّ إِبليسَ لم يكنُّ إِذْ ذَاكَ ممنوعاً عن السماءِ ، كالجنِ عن استراقِ السمعِ إِلَى المبعِ مِ المبدوسَ إِبليسُ لهما وهو على القربِ من بابِ الجنةِ ، أو ناداهُما وهما على عَرْف (<sup>1)</sup> الجنَّة.

والرغدُ (٥) : الكثيرُ الواسعُ الذي لا عناءً فيه ِ.

<sup>(</sup>۱) هو محمد بن بحر الأصفهاني أبو مسلم ، كان نحوياً كاتباً بليغاً مترسلاً جدلاً متكلماً معتزلياً ، عالماً بالتفسير وغيره ( ... – ٣٢٢ هـ ) له كتاب جامع التأويل لمحكم التنزيل ١٤ مجلد في التفسير ، كتاب في النحو ، الناسخ والمنسوخ .

له ترجِمة في: الفهرست: ١٥١ ، معجم الأدباء: ٣٥/١٨ ، البغية : ١/٩٥ ، طبقات المفسرين للداودي: ١٠٩/٢ .

 <sup>(</sup>۲) انظر تفسير الماوردي: ۱۹۶۸، وحكاه الرازي عنه وعن أبي القاسم البلخي: ۴/۳، وحكاه القرطبي
 عن المعتزلة والقدرية: ۱/۲۰۳، وابن كثير: ۱/۷۹، وانظر المسألة مستوفاة في مفتاح دار السعادة
 : ۱۲/۱ – ۳۳، البداية والنهاية: ۱/۵۷ – ۷۷.

 <sup>(</sup>٣) تفسير الماوردي: ١٩٤/١، الرازي وقال: وهو قول جمهور أصحابنا: ٥/٣، وهذا ما أجمع عليه أهل
 السنة كما حكام القرطبي عن بعض المشايخ: ٣٠٣/١.

 <sup>(</sup>٤) العرف: كل عال مرتفع ، وجمعه أعراف وهي أعالي سور بين أهل الجنة وأهل النار .
 اللسان « عرف » : ٢٤١/٩ .

 <sup>(</sup>٥) من قوله تعالى: ﴿ وكلا منها رغداً حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظافين ﴾ [سبورة اللية: ٣٠].

والشجرة المنهية : هي السنبلة رواه أبوبكر عن النبيّ عليه السلامُ (١) .
ومنه قيل : كيف لا يعصِي الإنسانُ وقوتُه من شجرة العصيانِ وكيفَ لا
ينسَى العهدَ واسمُه من النسيانِ ،

وعن ابن مسعود: أنَّهَا الكرمُ<sup>(٢)</sup> . ولذلكَ صيارَتْ فتنةً ! ولأنَّ الشيجرَ ميالَهُ ساقٌ وغصنٌ<sup>(٢)</sup> .

﴿ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴾ [70]

مِنْ حيثُ إحباطُ بعضِ الثوابِ ؛ لأنَّ ذمَّ الأنبياءِ بالظلم لِا يجوزُ إلا على تأويلٍ صحيح (١) .

- (٢) أخرجه الطبري عن ابن عباس وابن مسعود والسدي وجعدة بن هبيرة وابن جبير ومحمد بن قيس:
   ٥٢٠ ٥٢٠ و ينظر الحديث على سنده ص ٣٦ تعليق (٥) .
- تفسير الماوردي: ١٤/١ ، وأورده الرازي عن ابن مسعود وابن عباس والسدي : ٦/٣ ، والقرطبي عن ابن مسعود وابن عباس وسعيد بن جبير وجعدة بن هبيرة : ٢/٥٠٠ .
- (٣) والصواب ما قاله ابن عطية [ وايس في شيء من هذا التعيين ما يعضده خبر ، وإنما الصواب أن
   يعتقد أن الله تعالى نهى أدم عن شجرة فخالف هو إليها وعصى في الأكل منها ] أهد .
- انظر المحرر الوجير: ١/٥٨١ ، تفسير القرطبي: ١/٥٠١ ، وإليه ذهب الطبري في تفسيره: ١/٠٧٥ ٢١٥ ، والرازي في تفسيره: ٦/٢ ، وأبر حيان في البحر: ١/٥٨١ .
- (3) ذكر ذلك القاضي عبدالجبار في متشابه القرآن: ٢٧٨/١ ، حكاء الرازي عن أبي هاشم: ٦/٣ ،
   البحر عن أبي هاشم: ١٩٩/١ .

<sup>(</sup>۱) أورده الرازي عنه عن النبي على : ٦/٣ و أخرجه الطبري بأسانيد متعددة عن ابن عباس وأبي مالك وعطية وعن قتادة بإسناد صحيح وعن أبي الجلد ووهب بن منيه ومحارب بن دثار والحسن : ١٩٥١ - ١٩٥٥ ، وأخرجه أبو الشيخ في العظمة عن ابن عباس في حديث طويل رقم ( ١٠٤٧ ) : ٥/١٥٨ . وقال المحقق في إسناده نضير بن عبد الرحمن ... وهو متروك [ تقريب التهذيب : ١٠٨٧/٢ ] ، وعزاه في الدر إلى الطبري وابن المنذر وابن أبي حاتم وأبي الشيخ وابن عساكر ، من طرق عن ابن عباس ، ووكيع وعبد بن حميد والطبري وأبي الشيخ عن أبي مالك الغفاري : ٢٠٥١ – ٢٥ ،، وأورده القرطبي عن ابن عباس وأبي مالك وقتادة : ٢٠٥١ .

وقيلَ: إن فاعلَ الصغيرة أيضاً ظالمٌ نفسه ، من حيثُ الزمها مايشقُ من التوية والتلافي ، وكونُ الزلة صغيرة مغفورةً لا ينافي وجوب التوية كما لا ينافي ثبوت الحرمة (١).

﴿ فَأَزَلَّهُمَا ١٦ ٱلشَّيْطَانُ عَنْهَا ﴾ [٢٦]

أي أكسبَهُما الزَّلَة<sup>(٣)</sup> .

وقيلً : إنه متعدِّي زلَّ أيْ:عثر أَ، وإزلالُه بوسوستِه لهُمَا(1) .

وقيلَ : بأنَّ قاسمَهُما على نصحِه (١٠/٠)

وزلَّهُ أَدمَ عليهِ السلامُ كانتُ بالخطرُ في التأويل؛ إما بحملِ النَّهِيْ على التنزيهِ دونَ التحريم (') ، وإما بحملِ اللَّامِ على التعريفِ لا الجنسِ .

<sup>(</sup>۱) حكاه الرازي عن أبي علي الجبائي ، انظر تفسيره : ٦/٣ ، البحر عن أبي علي : ١/٩٥١، وهذا على قاعدة المعتزلة بأن العقاب لا يزيل إلا بما يكون عنه من التربة ، ويجوب التربة على العامىي بالصفيرة والكبيرة . انظر متشابه القرآن : ٢٢٦/١ ، شرح الأصول الضمسة : /٧٨٩ – ٧٨٠ ، المغني : ٢٣٥/١ .

 <sup>(</sup>٢) هذا على قراءة الجميع ماعدا حمزة فإنه قرأ : « فأزالهما » بالألف ، المبسوط : ١١٦ ، النشر :
 ٢١١/٢ ، البحر : ١٦١/١ ، إتحاف فضلاء البشر : ١٣٤ .

<sup>(</sup>٣) الحجة لأبي علي :١٧/٢ ، المحرر الوجيز : ١٨٧/١ ، البحر : /١٦٢ ، اللسان « زلل » : ٢٠٦/١١ .

<sup>(</sup>٤)الحجة لأبي علي : ١٦/٢-١٧ ، تفسير الرازي عن القفال : ٧/٧ ، من قوله تعالى : ﴿ فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما وري عنهما من سوءتهما .... ﴾ الخ الآية ، سورة الأعراف : الآية : ٢٠ .

<sup>(</sup>ه) أخرج نحوه الطبري في تفسيره عن ابن عباس ، وعن ابن مسعود وعن ناس من أصحاب النبي ﷺ وقم ( ٧٤٣ ) : ٧٧/١ ، وانظر : ٢٩ه – ٣١ه ، وهو قول الجمهور كما حكاه الشوكاني : ١٨/١ ، وهو من قوله تعالى : ﴿ وقاسمهما إني لكما من الناصحين ﴾ [ الأعراف : ٢١ ] .

<sup>(</sup>٦) تفسير الماوردي : ١/٥٠ ، زاد المسير : ١/٨٨ ، تفسير الرازي : ٣/٥ ، ١٣ .

إِذِ الظاهرُ دلالةُ النهيِ على عينِ المنهيِّ عنْهُ لا جنسِه ، إلا أنَّه تعالى أرادَ الجنسَ ، ومكَّنَ آدمَ من علم الدليلِ فغفلَ عنه وظنَّ أنه لايلزمُه ذلك (١) .

وقيلً: إنَّ رَلَّتَ أَكُهُ ناسيًا ويعضُ النسيانِ ربما يؤخذُ على الأنبياءِ؛ لما يلامُهم من التحفظِ والتيقظِ كثير [أ<sup>(٢)</sup>] ، في يكونُ صدوفُ هم عن تذكر النهي حين [عند [أ<sup>(٢)</sup>] ، في حين [عند [أ<sup>(٢)</sup>] تفريطاً (٢) .

و ﴿ قُلْنَا ٱلْهَبِطُواْمِنْهَا ﴾

الهبوطُ الأولُ من الجنةِ [إلى ](1) السماءِ ،

والثاني : من السماء إلى الأرض (٥) . والهبوطُ الأولُ وإن لمْ يكن نزولاً - لأنَّ المِنةَ في السماء - إلا أنَّه ما كانَ فيهِ انتقالُ المكانِ معَ سقوطِ المرتبةِ كانَ كقولِ لبيد (١) :

<sup>(</sup>١) تفسير الماوردي: ١/ ١٥ ، زاد المسير نحوه: ١٨/١ ، تفسير الرازي قال وهو اختيار أكثر المعتزلة: ٢٨/١ – ١٥ ، القرطبي عن قوم منهم ابن العربي: ١/ ٥٠ ، أحكام القرآن لابن العربي: ١٨/١ .

<sup>(</sup>٢) زيادة يقتضيها السياق .

 <sup>(</sup>٣) تفسير الماوردي: ١٤/١ ، وحكاه الرازي عن طائفة من المتكلمين: ١٢/٢ ، ورجده القرطبي في
 تفسيره: ٣٠٦/١ . وهو الراجح بدليل قوله تعالى: ﴿ فنسي ولم نجد له عزماً ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل (في) والتصويب من الإيجاز: ١٠.

<sup>(</sup>ه) انظر زاد المسير: ٧٠/١، تفسير القرطبي: ٢٧٧١، وقد ضعفه الرازي من وجهين فليرجع إلى تفسيره، وذكر قولاً آخر في فائدة تكرير الأمر بالهبوط وهوه أن أدم وحواء لما أتيا بالزالة أمر بالهبوط ، فتابا بعد الأمر بالهبوط ووقع في قلبهما أن الأمر بالهبوط لما كان بسبب الزلة فبعد التوبة وجب أن لا يبقى ، فأعاد الله تعالى الأمر بالهبوط مرة ثانية ليعلما أن الأمر بالهبوط ما كان جزاءً على ارتكاب الزلة ليزول بزوالها بل هو باق بعد التوبة ، لانه كان تحقيقاً للوعد المتقدم في قوله: ﴿إني جاعل في الأرض خليفة ﴾ ، انظر تفسيره : ٢٨/٣ ، وكذلك ضعفه أبو حيان في البحر: ١٦٧٧٨ .

<sup>(</sup>١) هو لبيد بن ربيعة بن مالك بن جعفر بن كلاب العامري يكني أبا عقيل ، ( ... - ٤١هـ) ، وهو من شعراء الجاهلية وفرسانهم أدرك الإسلام ووفد على النبي على أن غلاقة معاوية وعمره ١٥٧ سيئة .

ترجمته في : طبقات الشعراء : ١٢٣ ، الأغاني : ٣٥٠/١٥ .

١٥ - كلُ بنِي حرق مصيرُ هُم م
 قُلُّ وإنْ كَثُرُوا من العَدر م
 ٢٥ - إنَ [يُغْبَطُوا] (١) يَهْبِطُوا وإنْ أَمِرُوا

يَوْماً فَهُم للفَنَاءِ والفَنَدِ(١)

وفي هذه القصة كلَّ التحذير من المعاصي ليُحضرَ العبدُ قلبَه ماجرَى على الدم بارتكاب (٢) صغيرٍ مع التأويلِ ، فلا يرتكبُ الكبائرُ (١) .

وقَد نظمَه بعضهم فقال (٥) :

٣٥ - ياساهِ راً ترنُوا بِعَيْنَيْ راقد ومُشَاهِدُ ومُشَاهِدُ للأمرِ غيرَ مشاهدر ومُشَاهِد عَيرَ مشاهدر
 ٤٥ - تصلُ الذنوبَ إلى الذنوبِ وتَرْتَجِي
 دركَ الجنانِ ونَيْلَ ملكِ خالد/

<sup>(</sup>١) في الأصل « بعبطوا ، ، والتصويب من الديوان ، وبقية المراجع ،

<sup>(</sup>٢) الدياوان: ٤٠ ، « وإن أكثرت ، يصاب روا للهاك والنكسد ، ، الأغاني: ١٣٣/١٥ ، المجاز: ٢٧٣/١ « تصارهم قل وإن أكثرت ، يصيروا للهلك والنقد » .

والثاني في معاني الزجاج: ٢٣٢/٣ كرواية المجاز ، واللسان « أمر »: ٢٨/٤ « أكثرت ، يصيروا للهلك والنكد » .

يغبطوا: أي: آنهم ماتوا فجأة ولم يصابوا بمرض . أمروا: كثروا ، الفند: العجز وضعف العقل من الهرم ، والنفد: الفناء والذهاب .

<sup>(</sup>٣) في الأصل: ﴿ وَبِارْتُكَابِ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) انظر الكشاف: ١/٥٧٠ ، تفسير الرازي: ١٩/٣ ، بحكاه عنه ابن كثير في تفسيره: ٨٢/١ .

<sup>(</sup>ه) نسب في الكامل والاقتباس لمحمود الوراق .

٥٥ - ونَسِيتَ أَنَّ اللهُ أَخْرَجَ آدميا منها إلى الدُّنيا بِذَنْبٍ واحد (١)

﴿ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِّنِّي هُدًى فَمَن تَبِعَ هُدَاى ﴾ [٣٨]

جوابُ الشرطِ الأولِ محذوفٌ ، أيْ : فإمَّا يأتينَّكُم منِّي هُدَى فاتبعُوه (٢) .

وقالَ ابنُ سِرَاجِ (٢): الشرطُ وجوابُه نظيرُ المبتدارُ والخبرِ ، ويجوزُ خبرُ المبتدارِ جملةٌ هي خبرٌ ومبتداً ، فكذلك جوابُ الشرطِ جملة شرطٍ وجوابِ(١) .

﴿ وَلَاتَكُونُواْ أَوْلَكَا فِرِبِيِّهِ ۗ ﴾ [13]

أيْ:أولَ حزبِ أو قبيلٍ كافرٍ بهِ (٥) ، كما قالَ (١) :

<sup>(</sup>۱) الكامل: ٢/٢ و بها وقور العابد ، الاقتباس: ١٣٨/١ و درك الجنان بها وخوف العابد ، أنسيت » ، الرازي: ٢/٣ ، ابن كثير : ٨٢/١ وفيهما و ونيل قور العابد ، أنسيت » وفي ابن كثير و درج الرازي: ١٩/٣ ، ابن كثير و درج الجنان ، أنسيت ربك حين » ، وفي ثلاثتها و ياناظراً يرنوا » ، يرنوا : يديم النظر ، والرنو: إدامة النظر مع سكون الطرف ، درك الجنان : جاء في اللسان ، الدرك – بسكون الراء - اللحاق والومسول إلى الشيء ، أدركته إدراكاً ودركاً ، والدرك – بالتحريك – اللحاق ، وقد أدركه .

<sup>(</sup>٢) حكاه في البحر عن السجاوندي: ١٦٨/١ ، وانظر الدر المصون: ٢٠٢٠٣٠١ .

 <sup>(</sup>۲) هو عبدالملك بن سراج بن عبدالله بن محمد سراج أبو مروان ( ... - ٤٨٩ هـ) ، نحوي أديب فاضل
 شاعر عالم باللغة ، إمام أهل قرطبة ، استدرك الأوهام على المؤلفين ككتاب أبيات المعاني للقتبي ،
 وشرح غريب الحديث للخطابي .

ترجمته في : إنباه الرواة : ٢٠٧/٢ ، البغية : ٢٠/١١ ، المغرب : ١١٥/١ . وسراج : بكسر السين المهملة وتسهيل الراء ، انظر المغنى : ١٢٦ .

<sup>(</sup>٤) قاله الزجاج في معانيه : ١١٧/١ – ١١٨ ، وبه قال سيبويه كما حكاه عنه القرطبي : ٣٢٩/١ .

<sup>(</sup>ه) حكاء الزجاج عن البصريين انظر معانيه: ١٢٣/١ ، وانظر تفسير القرطبي: ٣٣٣/١ ، البحر: ١٧٧/١ .

<sup>(</sup>٦) نسبه أبو زيد لرجل جاهلي .

٥٦ - وإِذَا هُمُ طَعِمُوا اَفَالْأُمُ طَاعِمٍ وإِذَا هُمُ جَاعُوا فَشَرَّ جِيَاعِ<sup>(١)</sup>.

وكانه حذرَهم أنْ يكونُوا أئمةَ الكفرِ وقادةَ الضلال ِ.

وَلَاتَشْتَرُواْبِعَاہِتِي ثَمَنَاقَلِيلًا

قالَ الحسنُ : هوَ الدنيا بحذافيرِها<sup>(٢)</sup> .

وقالَ ابنُ عباسٍ: كانَ لكعبِ بنَ الأشرفِ<sup>(٢)</sup> وغيرهِ مأكلةٌ على اليهودِ في كلِّ سنةٍ فغيروا صفةَ الرسولِ لها<sup>(١)</sup> .

﴿ وَأَزَكَّعُواْ مَعَ ٱلرَّكِعِينَ ﴾ [٤٣]

ذكر الركوع مع تقدم ذكر الصلاة تأكيداً ؛ لأنه لا ركوع في صلاة (<sup>()</sup> أهل الكتاب (<sup>()</sup>) .

<sup>(</sup>١) وهو من ثلاثة أبيات في نوادر أبي زيد: ٤٣٤ - فإذا ، معاني الفراء: ٣٣/١ ، الطبري: ٢٢/١ ، ا المصرر الوجيز: ١٩٩٨، البحر: ١٧٧/١، وقوله ، طعموا ، أي شبعوا فهم عندئذ ألام من شبع، والشاهد قوله فا لأم طاعم بالإفراد وهو يصف جماعة .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم عن هارون بن يزيد عنه بلغظه رقم ( ٢٠٠٤ ) وقال المحقق في إسناده : هارون ابن يزيد لم أقف على ترجمة له ، وباتي رجاله ثقات ، تفسير سورة ال عمران : ١٨٧ ، وعزاه ابن كثير إلى ابن المبارك ، قال : وروى ابن لهيعة عن سعيد بن جبير تحوه : ٨٤/١ ، وانظر المحرر الوجيز : ٢٠٠/١ .

 <sup>(</sup>٣) هو كعب بن الأشرف قيل: إنه من طيء وأمه من بني النضير)مات أبوه وهو صغير قنشاً في أخواله ،
 كان شاعراً قارساً له مناقضات مع حسان بن ثابت ، وهو شاعر من شعراء اليهود قحل قصيع ،
 عادى النبي ﷺ وهجاء وأصحاب قبعث النبي ﷺ نقراً من أصحاب قتلوه في داره .

ترجمته في: الأغاني: ١٢٧/٢٢ ، معجم المرزباني: ٢٣١ ، الروش الأنف: ١٤٥/٢ .

 <sup>(</sup>٤) انظر المحرر الوجيز: ٢٠٠/١، حكاء الرازي عن ابن عباس انظر تفسيره: ٤٤/٣، وحكى نحوه
 القرطبي عن قوم من أهل التأويل منهم الحسن وغيره: ٣٣٤/١.

<sup>(</sup>٥) في الأصل الصلاة والتصويب من الإيجاز: ١١.

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير الماوردي: ١٠١/١ ، تفسير الكشاف: ٢٧٧/١ ، المحرر الوجيز: ٢٠٣/١ ، زاد المسير: ٧٥/١ ، زاد المسير: ٧٥/١ ، قال وقب دليل على أن الكفار مشاطبون بالفروع ، تفسير الرازي: ٤٧/٣ ، القرطبي: ٢٥٥/١ ، العرطبي: ١٨٠/١ .

وقيل : إنَّ المرادَ به صلاة الجماعة ، فعبرَ عنها بالركوع ؛ لأنه أولُ ما يعرفُ به المرء مصلياً (١) .

وقيلً: أرادَ الركوعَ اللغويَّ وهوَ التذللُ والخضوعُ ، أيْ: اخضَعُوا معَ الخاضِعِينَ (١) . قالَ السعديُّ (٢) إ

٥٧ - وَلاَ تَهُدِنُ الكَرِيمَ عَلَّكَ أَنْ

ا تَرْكُعَ يوماً والدُّهْرُ قد رَهَعَهُ(١)

﴿ وَإِنَّهَا لَكِيدَةً ﴾ [٥٤]

أيْ: الاستعانة بالصبر والصلاة وكلَّ واحد منهما لكبيرة (١٠) . / وقيلًا: بلردَّ اللفظ إلى أهم المذكوريّن أو إلى أقرب همكا (١) ، كما قالَ السعديُّ :

<sup>(</sup>۱) انظر الكشاف: ١/٢٧١ ، المحرر الوجيز: ٢٠٢/١ ، الرازي: ٤٧/٣ ، تفسير ابن كثير: ٨٦/١ ، البحر: ١٨٠/١ .

<sup>(</sup>٢) الطبري : ١/٧٧١ ، وانظر الماوردي : ١٠٢/١ ، تفسير الكشاف : ٢٧٧/١ ، الرازي : ٤٧/٢ ، البحر : ١٨٠/١ .

<sup>(</sup>٣) هو الأضبط بن قريع بن عوف بن كعب بن سعد بن تميم ، ذكره السجستاني من المعمرين ، من رهط الزبرقان بن بدر ورهط أنف الناقة ، كان قد بنى أطمأ وبنت الملوك حول ذلك الأطم مدينة صنعاء . له ترجمة في طبقات الشعراء : ١٨٣ ، الأغاني : ١٣٣/١٨ ، المعمرون : ١١ ، الخزانة : ٩٩/٤٥ .

<sup>(</sup>٤) المعاني الكبير: ١/ ٤٩٥ كما هنا ، طبقات الشعراء: ١٨٣ « الفقير ، تخشع » ، البيان والتبيين: ٣٤١/٣ ، العقد الفريد: ٢/ ١٦٥ ، الأغاني: ١٣٤/١٨ ، وفي ثلاثتها « لا تحقرن الفقير » ، أمالي الفالي: ١/٨٠١ ، الخزانة: ٤/٨٥ وفيهما « ولا تعاد الفقير » ، الكامل: ١٣٦/٢ ، الإنصاح: ٣٢٨ , ٢٤٦ .

<sup>(</sup>٥) ينظر تأويل المشكل: ٢٨٨ ، زاد المسير عن محمد بن القاسم النحوي: ٧٦/١ ، القرطبي: ٣٧٣/١

<sup>(</sup>٦) المجاز : ٢٩/١ ، واختار الطبري عود ها إلى الصلاة انظر تفسيره : ١٥/٢ ، وانظر معاني الزجاج : ١٢٥/١ - ١٢٦ ، تفسير الماوردي : ١٠٣/١ ، وحكى ابن الجوزي عن ابن عباس والحسن ومجاهد والجمهور أنها الصلاة زاد المسير : ٧٦/١ ، القرطبي : ٣٧٢/١ .

٨٥ – لكــلٌ هـــمٌ مــنَ الهُمُــوم سعة والمُسْبِحُ لا فلاحَ مَعَةُ (١)

﴿ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَهُم مُّلَتَقُوا رَبِّهِم ﴾ [٤٦] أَيْ مَلاقُوه بذنوبهم وتقصيرهم(١) .

وقيلَ: يظنونَ أنهم [ملاقُوهُ] (٢) فِي كُلِ حِينٍ - لشدةِ مراقب تِهم الموتَ - فيخافونَه (١)

وقيلَ: يظنونَ أنهَّم ملاقُو ثوابِه (٥) ، ويجبُ أن يكونَ ذلكَ على الظنِّ والطمع ، لا القطع عليه والحتم به كما في قول إبراهيمَ عليه السلامُ ﴿ وَالَّذِي َ أَطْمَعُ أَن يَعْفِرُ لِي خَطِيبَ عَلِيهِ والحتم به كما في قول إبراهيمَ عليه السلامُ ﴿ وَالَّذِي َ أَطْمَعُ أَن يَعْفِرُ لِي خَطِيبَ يَى ﴾ (١) ، وإذَا كانَ [لإجراء] الظنِّ على [حقيقتِه] (١) هذه الوجوهُ فلا

<sup>(</sup>۱) طبقات الشعراء: ۱۸۳ وصدره « ياقوم من عائري من الخدعة » ، العقد الفريد : ۱۹۰۲ « لكل ضييق .... والليل والصبح » ، الأغاني : ۱۳٤/۱۸ ، أمالي القالي : ۱۰۷/۱ ، القرطبي : ۱۸۲/۱ ، مدين الدر المصون : ۱۰٤/۱ ، الخزانة : ۱۸۹/۵ ، المسي : بضم الميم وكسرها وسكون السين اسم من الإمساء ، والصبح اسم من الإصباح ، لا فلاح معه : لا بقاء ، والفلاح هذا : البقاء والعيش ، انظر السمط : ۲۷۲۷ .

 <sup>(</sup>٢) الماوردي: ١٠٢/١، المحرر الوجيز: ٢٠٦/١ عن المهدي وضعفه، تفسير الرازي: ٥٤/٣ – ٥٥،
 البحر: ١٨٥/١ وجعله مرجوحاً.

<sup>(</sup>٣) في الأصل ملاقوا والتصويب من الإيجاز: ١١ .

 <sup>(3)</sup> تقسير الراذي: ٢/٤٥ -- ٥٥ ، البحر وقال إن الظن على هذا المعنى يراد به التيةن: ١٨٦/١ .

<sup>(</sup>٥) الحجة : ٢٢/٢ ، الكشاف : ١٨٦٧١ ، الرازي : ٣/٥٥ ، البحر : ١٨٦/١ .

<sup>(</sup>٦) سورة الشعراء : الآية : ٨٢ .

<sup>(</sup>٧) ني الأصل لاجزاء، حقيقة والتصريب ليستقيم السياق.

معنى لحمله على العلم وإنْ جاء ذلك (١) كما قالَ دريد (١): ومعنى لحمله على العلم وإنْ جاء ذلك (١) كما قالَ دريد (١) المعنى المعنى العلم والمعنى العلم ا

جَرادٌ تُبَارِي وِجْهَةَ الرِّيحِ [مغتَدِي]<sup>(٢)</sup> ٦٠ - فَقُلْتُ لهم ظُنْتُوا بِاَلْفَيْ مُدَجَّجٍ

سَرَاتُهُمْ فِي الفَارِسِيِّ المُسَرَّدِ<sup>(1)</sup>

﴿ لَّا جُرِٰزِى ﴾ (°)[٤٨]

لا تُغْنِي ، جَزَت : أَغْنَت في الحجازية الفصحى ، وفي التميمية أجزأت (١) .

<sup>(</sup>۱) وممن قال بحمل الظن هذا على العلم واليقين أبو عبيدة في المجاز: ١٠/١ ، والطبري في تقسيره: ١٧/٢ -- ١٩ ، والزجاج في معانيه: ١٢٦/١ وعزاه الماوردي إلى الجمهور في تفسيره: ١٠٣/١ ، ورجحه أبو حيان في البحر: ١٨٦/١ ، وهو قول مجاهد والسدي وابن زيد وابن جريج وأبي العالية .

 <sup>(</sup>٢) هو دريد بن الصمة ، شاعر مقل من بني جشم ( ٠٠٠ - ٨ هـ ) ، كان من الفرسان وعمر حتى شهد
 الإسلام ولم يسلم شهد حنيناً ولما انهزم المشركون قتله ابن الدغنة في غير معركة .

ترجعته في : طبقات الشعراء : ٢٨٦ ، الأغاني : ٧/١٠ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل تغندي والتصويب من الديوان.

<sup>(3)</sup> الديوان: ٤٧ « يباري ، علانية ظنوا « ، المجاز: ١/٠٥ ، المقاصد النحوية: ١٢٢/٢ ، والثاني في تأويل مشكل القرآن: ١٨٨ ، الاصمعيات: ١٠٥ « علانية » ، العقد الغريد: ٢٣/١ ، حماسة أبي تمام بشرح التبريزي: ١/٢٥ ، قبلاً: القبل جمع أقبل وهو الذي تميل حدقته إلى مآفه وذلك أنه يعترض من النشاط قيميل نظره إلى جانب ، المقتدي: الفادي ، تباري: تسابق ، ظنوا: أي أيقنوا ، وقيل معناه: ما ظنكم بالفي مدجج ؟ والمدجج : التام السلاح ، سراتهم : خيارهم وأشرافهم ، الفارسي المسرد : عنى بها الدروع الفارسية وقال الخليل: السرد اسم جامع الدروع وما أشبهها من عمل الحلق أنه يسرد فيثقب طرفي كل حلقة بالمسمار ، والمعنى إني نصحت لهم وهم لي حاضرون عمل الحلق أنه يسمعون نصيحتي وقلت لهم : إن الأعداء لكم مترصدون فأسيثوا الظن بهم إذا تمكنوا منكم أو

<sup>(»)</sup> قرأ ابن السماك العدوي تجزي من أجزأ بضم الناء مهموزة ، والباقون بقتح الناء من غير همز . الكامل في القراءات الشمسين : ل 1/۱۲۲ ، البحر : ۱۸۹/۱ ، ونسب إلى أبي السمال في المحور الوجيز : ۲۰۸/۱ .

<sup>(</sup>٦) غريب القرآن للقتبي : ٤٨ وذكره الطبري في تفسيره : ٢٨/٢ ، الماوردي عن السدي : ١٠٤/١ .

وقالَ المفضلُ<sup>(۱)</sup> : تَجْزِي تقضِي ، وَتَجْزَأُ مهموزةٌ تكفِي وتُغْنِي (۱) . والدليلُ على الأول قولُ أبي قيس بن الأسلتِ :

71 - لا نَسْأَلَمُ القتلَ ونَجْزِي به الْ الصّاعِ بالصَّاعِ ، أَعْدَاءَ كيلَ الصّاعِ بالصَّاعِ ، أَعْدَاءَ كيلَ الصّاعِ بالصَّاعِ ، ٢٦ - [نذودُهُمُ ] عَنَا بمستنّةٍ ذاتِ عَسَرانِ يسنَ ودُفَّاع (١) . ذاتِ عَسَرانِ يسنَ ودُفَّاع (١) . وعلى [القول] (١) الثاني : وعلى [القول] (١) الثاني : ولَيْ مُنْدِدُ فِي جَداع مِلْ الرّبَاع / . ولَوْ مُنْدِدُ وَلَيْ جَداع مِلْ الرّبَاع / .

<sup>(</sup>۱) لعله هو المفضل بن محمد بن يعلى الضبي الكوفي ، أبو عبد الرحمن ، ( ... - ۱۷۸هـ) إمام في اللغة والنحو ، علامة رواية للأدب والأشعار والأخبار وأيام العرب موثقاً في روايته ، أخذ عنه أبو زيد الانصارى من البصريين لثقته ، له من الكتب : المفضليات ، الأمثال ، العروض ، وغيرها .

ترجمته في : نزهة الألباء : ٥١ - ٥٣ ، إنباه الرواة : ٣٩٨/٣ - ٣٠٥ ، إشارة التعيين : ٣٥٢ .

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن للقتبي: ٤٨ ، الطبري: ٢٧/٢ ، ٢٨ ، الماوردي عن المفضل: ١٠٤/١ ، زاد المسير عن ابن قتيبة: ١٦٢١ ، البحر عن المفضل: ١٨٧/١ ، وانظر شرح المفضليات للتبريزي: ١٢٣٩/٣ – ١٢٤٠ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل ندروهم والتصويب من الديوان،

٧٠ ي الديوان : ٨٠ ، المفضليات : ٢٨٥ ، الأغاني : ٥١/١٥٤ ، جمهرة أشعار العرب : ٢٦٦٢ – ٢٦٧ مصدر الثاني « بين يدي فضفاضة فضمة «شعر الحرب في الجاهلية : ١٥٨ ، والأول في المجاز : ١٨٥٨ ه الحرب بدل القتل » ، ومعاني الشعر للأشنائداني : ٥٥ ، والثاني في الاقتضاب : ٨٥٨ ، يقول لا نشتكي ألم الحرب والقتل وزرد عدوان الأعداء بمثله . نفودهم : ندفعهم ونمنعهم ، المستنة : الكتيبة الماضية على سنن واحد لا تعرج على شيء ، عرائين القوم : رؤساؤهم ، دفاع : الذين يدفعون الأعداء .

<sup>(</sup>ه) في الأصل قول والصواب القول ،

٦٤ - لأَنَّ الغَدْرَ فِي الأَقْوامِ عَارٌ وأنَّ المَـرُأَ يَجْـزَأُ بالكِـرَاع<sup>(١)</sup>

(بَسَلاَتِ<sup>(۱)</sup> مِن زَيْكُمْ ﴾ [٤٩]

يقالُ فِي الاختبارِ بالخيرِ والشرِّ البلاُء<sup>(٣)</sup>.

وقيلاً: البلاءُ فِي الشرِّ ، والإبلاءُ فِي الخيرِ<sup>(؛)</sup> ، واستعملَهما زهيرٌ<sup>(ه)</sup> فِي الخير فقالُ:

٥٦ - جزَى اللهُ بالإحْسَانِ ما فعَلاَ بِكُمْ
 وأبلاً مُمَا خيرُ البَلاءِ الذِي يَبلُو<sup>(1)</sup>

<sup>(</sup>۱) والقائل هو عامر بن جوين الطائي كما في غريب المديث ، ونسبه ابن حبيب إلى أبي حنبل جارية بن مر الطائي، المحبر: ٣٥٣ ، وانظر غريب المديث لأبي عبيد: ١/٨٥ ، وإن منيت ، مطبقات الشعراء: ٤٢ ، جذاع ، شعر طي، وأخبارها: ٣٨٢ – ٣٨٥ ، اللسان ، جزا ، وفيه ، وإن منيت ، بثن الغدر ، ، فصل المقال: ١٣٩ ، ٣١٥ ، والثاني في الدر المصون: ١/٣٣٧ ، وأن المر ، اليت : أقسمت ، أغدر: حذف لا والمراد أن لا أغدر ، وجداع السنة التي تجدع كل شي، أي تذهب به ، يجزأ بالكراع أي يكتفى به ، انظر غريب الحديث .

<sup>(</sup>٢) في الأصل بلاء بتنوين الفتح والصواب بتنوين الضم .

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبري: ٢/٨٥ - ٤٩ ، تفسير الماوردي: ١/٥٠١ .

<sup>(</sup>٤) انظر الطبري : ۲۹/۲ ، تفسير الماوردي : ۲/۱۰ ، وحكاء الرازي عن القفال : 72/7 ، وحكاء ابن كثير عن الطبري : 91/1 - 97 .

<sup>(</sup>ه) زهير بن أبي سلمى ، وأبو سلمى هو ربيعة بن قرط الفطفائي ، عد في الطبقة الأولى من شعراء الجاهلية ، وكان يتأله ويتعفف في شعره،كان يسمي كبرى قصائده الحرابات ، لم يدرك الإسلام وأدركه ابناه بجير وكعب .

ترجمته في : طبقات فحول الشعراء : ١/١٥ ، طبقات الشعراء : ١٥ ، الأغاني : ٣٣٨/١٠ .

<sup>(</sup>٦) الديوان : ٦١ ، تأويل مشكل القرآن : ٤٦٩ وفيهما : « رأى ، فأبلاهما » ، معاني الزجاج : ١٣٢/١ « ما فيعلا بنا »، أمالي المرتضي : ١٠٩/٢ ، القرطبي : ٢٨٧/١ ، اللسان ( بلا ) : ١٤/١٤ ، فاستعمل البلاء والإبلاء بمعنى واحد وهو الخير هنا .

والآية تحتملُ المعنيين ، في ذبح أبنائكم بلاء أي: محنة ، وفي تنجيتكم مِنْ آلِ فرعونَ بلاء أي: محنة أي المعمد الم

﴿ وَإِذْ وَعَدْنَا (\*\*) مُوسَىٰ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ﴾ [٥١]

أربعينَ ليلةً ليسَ بظرف ، لأنَّ الوعدَ ليسَ فيها كلَّها ولا بعضِها ، وإنَّما الوعدُ انقضاءُ الأربعينَ فيكونُ نصبُها على أنه المفعولُ التّاني (٢) .

ومعنى المواعدة على أنَّه كانَ مِنْ موسكى وعدَّ أيضًا (1) ، أو قَبُولُه الوعدَ وتحريه الوفاء به كانَ [كالوعد] (١)(١) .

وَذَمُّ اليهودِ المخاطبينَ باتخاذِ العجلوانُ لمْ يفعلُوهُ ؛ لرِضَاهُم بمَا فعَلَتُهُ أسلافُهُم ، وكذلكَ المنةُ بقولِهِ : ﴿ وَإِذْ نَجَنَّ نَاكُم ﴾ (٧)

<sup>(</sup>١) تفسير الماوردي: ١/٥٠١ ، تفسير الرازي ورجح حمله على النعمة: ٧٤/٧ ، القرطبي: ١٩٨٧، و٢٨٧، وحكى الطبري أنها النعمة: ٤٨/٢ .

 <sup>(</sup>٢) هذا على قراءة الجمهور بينما قرأ أبو جعفر وأبر عمرو ويعقوب : ﴿ وعدنا ﴾ بغير ألف ، المبسوط :
 ١١٧ ، النشر : ٢١٢/٢ ، البحر : ١٩٩٨ .

<sup>(</sup>٢) قاله الأخفش في معانيه: ١/٤٢١ ، وانظر مشكل إعراب القرآن: ٩٤/١ ، الحجة: ٣/٥٥ ، وحكام القرطبي: ٣٩٥/١٥ .

<sup>(</sup>٤) الطبري : ٢/٨٥ ، الكشاف : ٢٨٠/١ ، البحر : ١٩٩/١ .

 <sup>(</sup>٥) في الأصل كان كان الوعد .

<sup>(</sup>٦) وهذا الذي رجحه القرطبي والنحاس والزجاج وابن عطية وغيرهم ، بينما ذهب أبو عبيدة ومكي وأبو حاتم إلى اختيار قراءة وعدنا وإنكار قراءة واعدنا ، وقال القرطبي : وهذا ليس بصحيح والصواب الأول ، انظر تفسير القرطبي : ٣٩٤/١ ، معاني الزجاج : ١٣٣/١ ، تفسير الرازي : ٣٨٤/١ ، وانظر زاد المسير : ٧٩/١ ، والبحر : ١٩٩/١ ، المحرر الوجيز : ٢١٥/١ .

قلت: كلا القراطين منحيح ومعناهما سليم ، أما على قراءة وعدنا فظاهر ، وأما على قراءة واعدنا فكما وجهها المؤلف ولا يصح الترجيح بينهما أو إنكار واحدة منهما التواترهما . والله أعلم . وبهذا قال الطبرى : ٩/٢ - ٦٠ ، وأبو حيان في البحر : ١٩٩/١ .

<sup>(</sup>٧) سورة البقرة : آية : ٤٩ ،

كمًا قالَ الأخطلُ<sup>(۱)</sup> لجرير:

٦٦ - وَلَقَدْ سَكَمًا لَكُمُ اللَّهَدَيْلُ فَنَالَكُمُ اللَّهَ اللَّمَ اللَّهَ اللَّمَ اللَّهَ اللَّهُ فَنَالَكُمُ اللَّهَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ اللْهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ اللْهُ الْمُلِمُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَىٰ الْمُعْلِمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَىٰ اللْمُعْلِمُ عَلَى الْمُعْلَىٰ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِمُ عَلَى الْمُعْلَىٰ اللْمُعْلِمُ اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِمُ اللْمُعْلِمُ عَلَى اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ عَلَىٰ اللَّهُ عَلَى اللْمُعْلِ

ولم يدرك جريزٌ الهذيلَ، وإنَّما كانَ ذلكَ يومًا جاهليًا لتغلبُ<sup>(٢)</sup> على تميم (<sup>1)</sup> . ﴿ وَ إِذْ ءَاتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِئَابَ وَٱلْفُرْقَانَ ﴾ [٥٣]

ليس هو كالكلام المثنَّى الذي يفيدُ فائدةً واحدةً ، كقولِهِمْ بعدًا وسحقًا ، ولكنْ كقولِهِ مْ بعدًا وسحقًا ،

لولا أناتهم وفضل حلومهم باعوا أباك بأوكس الأثمان

<sup>(</sup>١) هو غياث بن غوث بن الصلت بن طارقة بن عمرو من بني تغلب كنيته أبومالك ( ... – ٩٠هـ ) ، شاعر مبدع وهو أحد شعراء عصره « جرير – الفرزدق – الأخطل » ، كان نصرانياً .

ترجمته في : طبقات الشعراء : ٢٤٢ ، الأغاني : ١٩٠/٨ ، الخزانة : ٢١٠/١ - ٢٢١ .

<sup>(</sup>٢) الديوان: ١١٢/١ – ١١٣ ، نقائض جرير والأخطل: ٧٧ ، وفيهما « يقسم ، لم تكن فرسانها » ، الطبري: ٢/٨٠ – ٣٩ « يقسم ، لم تكن » ، أمالي المرتضي: ٢/١٠/١ « يقسم ، لم تكن » ، الهذيل من بني حرقة وهو الهذيل بن هبيرة التغلبي ، إراب: ماء لبني رياح ، والأنفال: الغنائم ، الأعزل: الذي لا سلاح معه ، والكفل: الذي لا يثبت على دابته ولا يحسن الركوب ، الأراقم: جشم ومالك وعمرو وثعلبة ومعاوية والحارث بنو بكر بن حبيب وكان الهذيل قد أغار على بني يربوع بإراب فأصاب فيهم وأسر الخطفي جد جرير ، وهو حذيفة بن بدر بن سلمة بن عوف ، فاستوهبه عمرو بن عقفان بن سويد بن أسامة بن يربوع ، وكان الهذيل خاله فوهبه وفي ذلك يقول الفرزدق:

<sup>(</sup>٣) تغلب :قبیل ینسب إلى تغلب بن وائل بن قاسط بن هنب بن أقصى بن دعمى بن جدیلة بن أسد بن ربیعة بن نزار ، أمهم هند بنت مر بن أد ، كان أكثرهم نصارى .

ينظر: الأنباه على قبائل الرواة: ٨٦-٨٨، جمهرة الأنساب:٣٠٢، عجالة المبتدى: ٣١.

 <sup>(</sup>٤) تميم: قبيل ينسب إلى تميم بن مر بن أد بن طايخة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان.
 النسب: ١٣٦١ الأنباه على قبائل الرواة: ٥٥٠ مجمهرة الأنساب: ٢٠١ مجالة المبتدى: ٣١٠.

<sup>(</sup>٥) سورة الأنعام: الآية: ١٣٩ ، سورة الصجر: الآية: ٢٥ .

<sup>(</sup>٦) هذا رد على الفراء حيث قال: إنهما بمعنى واحد كقولهم بعداً وسحقاً ، انظر معانيه: ٣٧/١ ، وما ذكره المؤلف قال نحوه الزجاج في معانيه: ١٣٤/١ ، والطبري: ٧١/٢ ، : وقال في البحر عنه: قاله الزجاج واختاره الزمخشري وبدأ بذكره ابن عطية ، البحر: ٢٠٢/١ .

وقيل : الفرقان : فَرْقُ اللهِ بِهُم البحر (١) .

وقيلَ : إِنَّهُ الفَرجُ مِنَ الكَربِ كَقُولِهِ : ﴿ يَجَعَلَ لَكُمْ فُرُقَانًا ﴾(") أيْ فرجًا ، ومخرجًا (") .

وقيلً : الفرقانُ صفةُ الكتابِ والواوُ زائدةٌ (١) . كقولِ الشاعرِ :

٨٨ - إلى الملكِ القَرْم وابْن الهُمَام

وليث الكتيبة في المزدحم (١٠).

﴿ فَأَقَنُلُوٓ أَنفُسَكُمْ ﴾ [3٥]

ذلكَ عقوبةٌ للذينَ لمْ يُنْكِرُو[١](١) العجلَ مع العلم بِفسادهِ كراهةَ القتالِ .

<sup>(</sup>۱) انظر الطبري: ۷۱/۲ ، معاني القراء: ۲۷/۱ ، تقسير الماوردي: ۱۰۸/۱ ، أمالي المرتضي: ۲۰۸/۲ ، الكشاف: ۲۸۱/۱ ، المحرر الوجيز: ۲۱۹/۱ ، وحكاه الرازي عن قطرب ، انظر تقسيره: ۸۳/۳ ، وأبو حيان في البحر عن قطرب وحكى تضعيفه عن البعض ورد عليه: ۲۰۲/۱ .

<sup>(</sup>Y) سورة الأنفال: الآية: ٢٩ .

 <sup>(</sup>٣) نصه في البحر: ٢٠٢/١ ، وانظر تفسير الماوردي عن ابن زيد: ١٠٨/١ ، تفسير الرازي: ٨٣/٢ ،
 القرطبي: ٢٩٩/١ .

 <sup>(3)</sup> انظر تفسير القرطبي: ۲۹۹/۱، البحر: ۲۰۲/۱، وحكى تضعيف عن الكسائي، فتح القدير:
 ۸۰/۱.

<sup>(</sup>ه) معاني الغراء: ١/ه١٠ ، شواهد الكشاف: ١/٥/٤ ، الإنصاف: ١/٩٥/ ، الخزانة: ١/٦١٦ . القرم: السيد العظيم .

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق،

وتأويلُه : قتلُ البعضِ ('' بعضًا ('') ، [أ''] والاستسلامُ للقتلِ ('') ، ولا يجوزُ مباشرةُ كلِّ والحيوقتلَ نفسيه ؛ لأنَّ الأوامرَ الشرعيةَ مصالحٌ ، والمصلحةُ في المستقبل ، وليسَ للمروبعدَ قتلهِ نفسَه حالٌ يصلُحُ فيها (') ، وإنَّما لمْ يستقطُ القتلُ بالتوبة ؛ لأنه وجبَ حد [أ('')] لا جزاءٌ ، وحكى الحَكمُ بنُ عمرَ الرُّعَيْنيُّ ('') قالَ :

ترجمته في: الجرح والتعديل: ١٢٣/٢ ، الضعفاء لابن الجوزي: ٢٢٩ ، ميزان الاعتدال: ٥٧٨/١ ، الفنى في الضعفاء: ٢٧٣/١ .

والرعيني بضم الراء وفتح العين المهملة وسكون ياء وينون نسبة إلى ذي رعين وهو من أقيال اليمن . الأنساب : ٣٦/٢ ، واللباب : ٣١/٢ ، والمغنى : ٢١٦ .

<sup>(</sup>۱) مضول أل على بعض هذا على مذهب : سبيبويه والأخفش والزجاج وابن درستويه على سبيل المجاز ، وقد أنكره الأصمعي أشد الإنكار ، انظر الضلاف فيه في تهذيب اللغة : ١٩١/١ ، وتاج العروس (مادة : بعض) واللسان ، بعض ، ، وابن درستويه لعبد الله الجبوري : ١٣٠ - ١٣٠ .

 <sup>(</sup>۲) تفسير الماوردي عن ابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد : ۱۰۹/۱ ، الكشاف : ۲۸۱/۱ ، زاد المسير
 : ۸۲/۱ ، الرازي : ۵۷/۳ .

<sup>(</sup>٣) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٤) الماوردي عن أبي إسحاق: ١٠٩/١ ، تفسير الرازي: ٨٧/٣ .

<sup>(</sup>ه) انظر معاني الرجاج: ١٣٧/١ ، أمالي المرتضى: ٣٧١/٢ ، وحكاء الرازي عن القاضي عبد الجبار وضعفه: ٨٦/٣ ، وعزاء القرطبي إلى الزهري: ١٠١/١ ، وحكاء في البحر عن القاضي عبد الجبار، عقال: وهو على قاعدتهم في الاعتزال من مراعاة المصلحة: ٢٠٨/١ .

<sup>(</sup>٦) زيادة يقتضيها السياق.

 <sup>(</sup>٧) هو الحكم بن عمرو -- وقيل ابن عمر -- الرعيني ، قال يحيى : ليس بشيء ، لا يكتب حديثه ، وقال في
 رواية ضعيف الحديث ، وقال النسائي : ضعيف ، روى عن قتادة وعمر بن عبدالعزيز وعنه خالد بن
 مرداس ويسرة بن صفوان .

أرسلني خالدٌ بنُ عبد الله القسري(): إلى قتادة (أن أسالُه عن حروف (ألمن القرآن منها قوله ﴿ فَأَفَنُلُوا أَنفُسَكُمْ ﴾ [فقالَ: إنما هو فاقتالُوا] () من الاستقالة () ، والرواية المعروفة عن قتادة « أنهم غشيتهم ظلمة فقامُوا يتناحرُونَ بالشفار ، فلمّا بلغَ الله نقمته منهم ، انجلت الظلمة وسقطت الشّفارُ من أيديهم ، فكانَ ذلكَ للحيّ توبة [والمقتول]() شهادة "()

<sup>(</sup>١) هو خالد بن عبد الله بن يزيد بن أسد القسري ، أبو الهيثم من بجيلة ( ... - ١٢٦هـ) ، أمير العراقين وأحد خطباء العرب وأجوادهم ، يماني الأصل من أهل دمشق ، قال الذهبي : « كان رافضياً خبيثاً كذاباً ساحراً ادعى النبوة وكان مجسماً » .

ترجمته في: الأغاني: ٧٢/٥ ، سير أعلام النبلاء: ٥/٥٢٥ ، تقريب التهذيب: ٢١٥/١ . والقسري: بفتح القاف وسكون السين المهملة وفي آخرها راء مهملة نسبة إلى قسربطن من بجيلة ، انظر الأنساب: ٤٩٧/٤ ، واللباب: ٣٦/٣ ، والمغني: ٢٠٨ .

 <sup>(</sup>٢) هو قتادة بن دعامة السدوسي أبو الخطاب البصري ( ٦٠ – ١١٧ هـ ) ثقة ثبت ، يقال ولد أكمه ،
 عالم بالتفسير وياختلاف العلماء فقيه حافظ ، وكان رأساً في اللغة والعربية وأيام العرب والنسب ،
 مات بواسط في الطاعون .

ترجمته في : سير أعلام النبلاء : ه/٢٦٩ – ٢٨٣ ، تقريب التهذيب : ١٢٣/٢، طبقات المفسرين للداودي :  $2 \sqrt{3}$ 

<sup>(</sup>٣) لعله يقصد بها قراءات .

<sup>(</sup>٤) زيادة من الإيجاز: ١٢.

<sup>(</sup>a) هذا على قراءة قتادة « فاقتالوا » بالألف ، كما حكاه ثعلب عن قتادة في البحر : ٢٠٨/ ، انظر المحرر الوجيز : ٢٠٢/١، وقال أبو حيان [ هو افتعل بمعنى استفعل أي فاستقيلوها ، والمشهور استقال لااقتال ، قال ابن جني : يصلح أن يكون عينها واواً كاقتاد ويحتمل أن تكون ياء كاقتاس ، والتصريف يضعف أن يكون من الاستقالة كما قال ابن جني ، فهذه اللفظة لا شك مسموعة بدليل نقل قتادة لها ويكون مما جاءت فيه افتعل بمعنى استفعل وهو أحد المعاني التي جاءت لها افتعل وذلك نحو اعتصم واستعصم ] أه . ، البحر : ٢٠٨/١ ، وانظر القرطبي : ٢٠٢/١ ، والرواية في المحتسب : ٢٠٨/١ – ٨٤ .

<sup>(</sup>٦) في الأصل للمتقين والتصويب من الإيجاز: ١٢ ، وانظر الطبري .

<sup>(</sup>٧) أخرجه الطبري عنه وعن الزهري بنحوه رقم (٩٤٧):٧٦/٢ وإسناده حسن ، وزاد السيوطي عزوه في الدر المنثور إلى عبد بن حميد عنه بنحوه:١٩/١ ، وأورده ابن كثير في تقسيره بلغظه : ١٩/١ ، كما أخرجه الطبري بنحوه عن أبي عبدالرحمن وسعيد بن جبير ومجاهد وابن عباس والسدي وأبي العالية وعبيد بن عمير وابن جريج وابن إسحاق وابن زيد : ٧٣/٧ – ٧٧ ، وزاد السيوطي عزوه إلى أحمد في الزهد عن الزهري : ١٩٧١ .

﴿ ثُمَّ بَعَثَنَّكُم ﴾ [٥٦]

أحييناكُم ، وذلكَ أنهم لمَّا سمِعُوا كلامَ اللهِ لموسمَى قالوا:

ولكنَّا لا نعلمُ أنه كلامُ اللهِ فليظهرْ لنا جهرةً ، أيْ:عياناً لنشهدَ لكَ عند بنِي إسرائيلَ ، فأماتَهُمُ اللهُ بالصاعقةِ / ، ثم أحياهُم إلى بقية ِ آجالهِم (١) .

وقيل : إنهم سَمِعُوا جَرْسَ الكلام ، ولم يفهمُ ألا موسكى ولم يُطْلِعُ موسكى عليه أحداً ، لقولهِ : ﴿ وَقَرَّبْنَاهُ يَجِياً ﴾(١) أي ناجيناه عليه خلوة .

و ﴿ ٱلْقَرْبَةَ ﴾(٢) [٥٨]

التي أُمِروا بدخولِها بيتُ المقدسِ(١).

و ﴿أَلْبَابُ ﴾

باب القبة التي كان يصل إليها موسى (٥٠).

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره عن قتادة: ٢٦/١ ، أخرج الطبري نحوه عن ابن إسحاق وقتادة والربيع بن أنس وتوقف في قبولها ، انظر: ٨٦/٢ – ٨٦ ، ٨١ ، الماوردي عن قتادة: ١١٠/١ ، الرازي نحوه: ٨٩/٣ ، ابن كثير نحوه وعزاه الطبري عن ابن إسحاق: ٩٤/١ – ٩٥ .

<sup>(</sup>٢) سورة مريم : الآية : ٢٥ .

 <sup>(</sup>٣) من قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ قَلْنا الدَّمُولَ هَذَهُ القَرِيةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَدِثُ شَنْتُم رَغُداً وَادْخُلُوا البَّابِ سَجِداً وقولُوا حَمَلَةً ﴾.

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبدالرزاق عن قتادة ، انظر تفسيره : ٢/١٤ ، والطبري عن قتادة والسدي والربيع بن أنس : ٢/١٧ - ١٠٣ ، قال ابن كثير وهو أصح القولين كما نص على ذلك السدي والربيع بن أنس وقتادة وأبو مسلم الاصفهائي وغير واحد انظر تفسيره : ١٩١/١ ، وحكاه الماوردي عن قتادة والربيع بن أنس : ١١١/١ ، الكشاف : ٢٨٣/١ .

<sup>(</sup>ه) الكشاف : ٢٨٣/١ ، ونقل هذا القول القرطبي ونقل عن مجاهد وغيره أنه باب في بيت القدس يعرف بـ « باب حطة » : ٤١٠/١ ، ابن عطية : ٢٣٠/١ .

﴿سُخَدُا﴾

أَيُّ:ركعاً خَضعاً <sup>(١)</sup> . كَمَا قَالَ<sup>(١)</sup> :

٦٩ - فَكِلْتَاهُمَا خَرَّتْ وأَسْجَدَ رَأْسَها

كماسَجَدَتْ نَصَّرَانَةٌ لَمْ تَحَنَّفٍ (٢)

وليس المرادُ السجودُ الشرعيُّ - [و(1)] هوَ إلصاقُ الوجهِ بالأرضِ - لانه يمتنعُ الدخولُ معَهُ ، ولكن حالَهم في طلبِ التوبةِ وحطِ الخطيئةِ توجبُ أَنَّ يدخلُوهُ خاضِعينَ (1) .

﴿ حِطَّةٌ ﴾

أيُ: دخولُنا البابَ سجداً حطةٌ لذنوبِنا (١) .

<sup>(</sup>١) أخرج الطبري الأول عن ابن عباس : ١٠٤/٢ ، وجعله الماوردي قولين محكى الأول عن ابن عباس : ١١١/١ ، وكذا الرازي : ٩٤/٣ – ٩٥ ، القرطبي عن ابن عباس : ١١١/١ ، وكذا الرازي : ٩٤/٣ – ٩٥ ، القرطبي عن ابن عباس : ١٠/١ ، قال الطبري : « وأصل السجود الانحناء لمن سجد له تعظيماً بذلك ، فكل منحن لشيء تعظيماً له فهو ساجد ، ... فذلك تأويل ابن عباس قوله : « سجداً » ركعاً ، لأن الراكع منحن وإن كان الساجد أشد انحناء منه » .

<sup>(</sup>٢) مو أبو الأخرز الحماني .

<sup>(</sup>٣) الكتاب: ٢٥٦/٣، ٢٥٦/١، معاني الزجاج: ١٤٧/١، القرطبي: ٢٣٢/١، اللسان « نصر » ، الدر المصون: ٢/١، ٤٠يصف ناقتين مجهودتين من السير حتى كلتا وانحنى رأساهما إعياء فشبه إسجادهما بسجود النصرانة ، والإسجاد: مطأطأة الرأس ، والسجود: وضع الجبهة على الأرض ، أوهما بمعنى طأطأة الرأس ، والتحنف: اعتناق الحنفية أي الإسلام ، والشاهد: وصف الانحناء وطأطأة الرأس بالسجود .

<sup>(</sup>٤) زيادة يقتضيها السياق ،

<sup>(</sup>ه) انظر البحر: ١/٢٢١، ٢٢٢،

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري : ١٠٧/١ ، المحرر الوجيز عن الطبري : ١/٢٢١ ، البحر عن الطبري : ٢٢٢/١ .

والذِي بَدَّلُوا إمَّا قولاً ، فإنَّهم قالُوا « حنطةٌ » بدلَ « حطةٌ » استهزاءً ، وإمَّا فعلاً فإنَّهم دخلُوا على استاههم (١) .

والرُّجزُ<sup>(۲)</sup>: العذابُ منَ الرَّجَزِ [و<sup>(۳)</sup>]هُوَ داءٌ يصيبُ الإبلَ<sup>(1)</sup>، وذلكَ العذابُ أنَّهم طُعنُوا فهلكَ كبارُهم (۱۰).

وانفجارُ الماءِ منُ الحجرِ<sup>(1)</sup> لا نقولُ: إنَّه كانَ فيهِ فظهرَ ، ولكنْ إمَّا أنَّ يكونَ اللهُ عزَّ وجلَّ جعلَ يخلَقُه ويجرِيه ، أو يجعلُ بعضُ الأجسامِ المتصلِة بذلكَ الحجر ماءً بأعراضٍ يخلقُها فيهِ ؛ لأنَّ الجواهرَ واحدةٌ في الطينةِ ، ثمَّ [تختلفُ وتتبدلُ] (٢) بالأعراضِ المخلوقةِ فيها (٨) ، كما شرَخنَا هذا النوعُ من المعنى في كتابِ « الغَلاَلة»

<sup>(</sup>۱) انظر الطبري عن ابن عباس ومجاهد: ١١٣/٢ – ١١٤ ، الماوردي: ١١٢/١ ، الرازي عنهما: ٣٧/٣ ، ويكلاهما جاء الحديث عن النبي عليه كما رواه البخاري ومسلم وغيرهما ، حيث أخرجه البخاري كتاب التفسير سورة البقرة ، باب ه بنحوه رقم ( ٤٤٧٩ ) : ٨ /١٦٤ ، وفيه « حطة : حبة في شعرة » ، وأخرجه في شعرة » ، وأخرجه في شعرة » ، وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره: ١٧٤/ عن قتادة بنحوه ، وأخرجه الحاكم بلفظ حنطة في المستدرك كتاب التفسير عن ابن عباس وقال عنه صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي : ٢٩٢/٠٠

<sup>(</sup>Y) من قوله تعالى : ﴿ فبدل الذين ظلموا قولاً غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزاً من السماء بما كانوا يفسقون ﴾ [٥٩] .

<sup>(</sup>٢) زيادة يقتضيها السياق .

<sup>(</sup>٤) تفسير الماوردي عن ابن عباس وقتادة : ١١٢/١ ، تفسير القرطبي : ١١٧/١ ، تفسير ابن كثير : ١٠٠/١ ، وانظر الجمهرة : ٧٤/٢ ، اللسان « رجز » .

<sup>(</sup>ه) الطبــري عن ابن زيد : ١١٧/٢ ، الماوردي وحكاه عن ابن زيد : ١١٢/١ ، الرازي عنه : ٩٨/٣ ، وطعنوا أي أصيبوا بالطاعون ، انظر اللسان « طعن » : ٢٦٧/١٣ .

والطاعون: الموت الوحي من الوباء ، قال ابن القيم :وهو عند أهل الطب : ورم رديء قتّال يخرج معه تلهب شديد مؤلم جداً ، يؤول أمره إلى التقرح سريعاً وفي الأكثر بحدث في ثلاث مواضع: في الإبط وخلف الأذن والأرنبة وفي اللحوم الرخوة ، وجاء في المعجم الوسيط :أن سبب ميكروب يصيب الفتران وتنقله البراغيث إلى فتران أخرى وإلى الإنسان ، وينظر الصحاح :١٩٥٨/١، النهاية في غريب الحديث :١٢٧/٣، الطب النبوي :١٠-٤٢، المعجم الوسيط : ٥٥٨

 <sup>(</sup>٦) من قوله تعالى: ﴿ وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم .... ﴾ الآية [ البقرة : ٦٠ ] .

 <sup>(</sup>٧) في الأصل يختلف ويتبدل بالياء فيهما.

۱۰۲ – ۱۰۳/۳ : ۱۰۲ – ۱۰۲ ) ذكر ذلك الرازي في تفسيره : ۱۰۳/۳ – ۱۰۳ .

« في مسألة اليمين / على شرب ماء [مِنَ الكوز] (١) ولا ماءَ في الكوز » الدر ماءَ في الكوز » الدر ماءَ في الكوز »

وإنما جاء في الأعراف ﴿ آنَبُجَسَتُ ﴾ (٢) ، والانبجاسُ: رشحُ الماء ، وهاهنا انفجَرَتْ وهوَ خروجُه بكثرة وغزارة إلانَّه انبجسَ الماء ابتداء ثم انفجر ، كما قالَ في العصا مرةً إنها جانٌ ، وهي الحيةُ الصغيرة ؛ لأنَّها ابتدأَتْ كذلكَ ، ومرةً إنَّها ثعبانٌ (١) وهي الكبيرة ؛ لأنَّها انتها الله .

﴿ وَلَاتَ عَثَوْاً ﴾ [٦٠]

عاثَ وعثَا: إذَا أفسدَ فسادَ خبطٍ وعدوانٍ ، وقالَ: ﴿ مُفْسِدِينَ ﴾ ؛ لأنَّ بعضَ العيثِ باطنُه صلاحٌ ، كخرق [ الخضر ] (٥) السفينةَ وقتلِه الغلام . والفومُ (١) : الحنطةُ (١) ، حكى المبردُ « فَوَّمُوا لنَا »(٨) وأنشدَ (١) :

<sup>(</sup>١) في الأصل ماء والكور والصواب ماء من الكور ،

 <sup>(</sup>٢) سورة الأعراف: الآية: ١٦٠ وهو قوله تعالى: ﴿ فانبجست منه اثنتا عشرة عيناً ﴾ .

 <sup>(</sup>٣) في قوله تعالى : ﴿ فلما رآها تهتز كأنها جان ولى مدبراً ولم يعقب ﴾ . سورة النمل : الآية : ١٠ .

 <sup>(</sup>٤) في قوله تعالى : ﴿ فالقي عصاء فإذا هي ثعبان مبين ﴾ . سورة الأعراف : الآية : ١٠٧ ، سورة الشعراء: الآية : ٣٢ .

<sup>(</sup>٥) في الأصل الخضراء ، والتصويب من الإيجاز : ١٣ ، وانظر قصه الخضر مع موسى في سورة الكهف : الآية : ٢٤ - ٨٢ .

 <sup>(</sup>٢) من قوله تعالى: ﴿ وإذ قلتم ياموسى لن نصبر على طعام واحد فادع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها ﴾ [ البقرة : ٢١ ].

<sup>(</sup>٧) الطبري عن ابن عباس وقتادة والسدي وأبي مالك وغيرهم : ٢٨/٢ - ١٢٩ ، الماوردي عن ابن عباس وقتادة والسدى: ١١٣/١ .

<sup>(</sup>٨) بمعنى : اختبزوا لذا ، انظر معاني القراء عن بعضهم : ٢١/١ ، وكذا الطبري : ١٣٠/٢ ، معاني الزجاج : ١٤٢/١ .

<sup>(</sup>٩) القائل أحيحة بن الجلاح كما في ديوانه ، وقيل أبو مجحن الثقفي وليس في ديوانه .

٧٠ - قَدْ كُنْتُ أَغْنَى النَّاسِ شَخْصاً واحِداً

ورد المدينة عَنْ زَرَاعة فيوم (١)

[و](١) قسيلَ: بلُ هو الشومُ(١)، فأبدلتِ الثَّاءُ فاءً، كقولهِم جدثُ [وجدفً] (١) وأنشدَ الكسائيُّ:

٧١ - كَانَتْ منازِلُهُم إِذْ ذَاكَ ظَاهِرةً

فيها الفَرَادِيسُ والفُومَانُ والبَصَلُ(٥)

والفومُ والبصلُ لا يليقُ بالفاظِ القرآنِ في فصاحتِه [وجلالةِ مرتبتِه] (١) ولكنها حكايةٌ عنهم ، وإخبارٌ عن دناءة أنفسِهِم كما حكى قولَهم ﴿ رَاعِنَا ﴾ (١)

<sup>(</sup>١) ديوان أحيحة : ٨٧ ه أغنى ، سكن ، ، الأغاني : ٥/١٥ ، اللسان « قوم » : ٢١٠/١٧ وفيهما « قد كنت أحسسبني كأغنى واحد » « نزل » ، الدر المصدون : ٢٩٤/١ « نزل » ، الماوردي : ١١٤/١ ، والقرطبي : ٢/٥٧١ ، فيهما « واجداً » ، الطبري : ١٢٩/٢ كما هنا .

<sup>(</sup>٢) زيادة يقتضيها السياق .

<sup>(</sup>٣) معاني الفراء: ١/١٤ ، الطبري عن مجاهد والربيع: ١٢٩/٢ ، الماوردي عن الربيع والكسائي وقال وذلك صدريح في قراءة ابن مسعود « ثومها »: ١١٤/١ ، وحكى قراءة « ثومها » ابن جني في المحتسب وعزاها لابن مسعود وابن عباس: ١٨/١ ، وحكاها ابن الجوزي عن ابن مسعود وابي ، زاد المسير: ٨٩/١ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل د جدت ، والتصويب من الإيجاز: ١٣.

<sup>(</sup>ه) البيت لأمية بن أبي الصلت كما في القرطبي . وهو في الديوان : ٤٣٧ ، القرطبي : ٢٠٥/١ ، السان « فوم » : ٤٦٠/١٢ « لهم جنة بدل منازلهم » ، البحر : ٢١٩/١ « القراديس » الفراديس : البساتين الواحد فردوس ، ويروى الفراريس وهو : البصل ، والفومان : مفردها فؤم وهو الحنطة أو السنابل .

قلت : والظاهر أن المراد بالقومان هنا الثوم لأنه قرن بالبصل ، والله أعلم ،

<sup>(</sup>٦) في الأصل وجلالته مرتبتها والتصويب ليستقيم السياق.

<sup>(</sup>٧) سورة النساء : الآية : ٢١ .

﴿ وَضُرِبَتْ عَلَيْهِ مُ الذِّلَةُ ﴾ [11] أيْ: الجزيةُ (() ﴿ وَٱلْمَسْكَنَةُ ﴾ الخضوعُ (()

وذلك دأبُ اليهودِ ، ولمْ تضربْ عليهم الذلةُ بسؤالِهم هذهِ الحبوبَ ؛ لأنه أمرُ مباحٌ ، ولأنَّ في شهوةِ الإنسانِ – التي هي مِنْ خلقِ اللهِ – تلونَ الأطعمةِ عليهِ ، وقلةَ الصبرِ على طعام واحدٍ ، ولذلكَ اتصلَتْ / بمسالِتِهم الإجابةُ بقولِهِ : ﴿ فَإِنَّ لَكُمُ مَاسَأَ لَتُمُّ ۗ وَهُوَ ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُولُ مَا لَكُ مُ اللهُ بعدُ ، وهُوَ ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُولُ بَكُمُرُونِ ﴾ (٣) .

﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ وَالَّذِينَ هَادُواْ﴾ [٦٢]

أيْ مَنْ آمِنَ بِمحمدٍ ، ومَنْ هُو مِنْ أهلِ الكتابِ كُلُهُم سبواءٌ إذا آمنُوا فِي مستقبلِ عمرهم وعملُوا الصالحاتِ ﴿ فَلَهُمْ أَجُرُهُمْ ﴾ لا تختلفُ حالُ الآخر (1) باختلف حالُ الآخر الخدوال المتقدمة ، وعلى هذا قولُه : ﴿ يَنَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا عَمرِكم . واللّهِ ﴾ (٥) أي في مستقبل عمركم .

<sup>(</sup>١) أخرجه عبدالرزاق عن الحسن وقتادة انظر تفسيره: ٤٧/١ ، وكذا الطبري عنهما: ١٣٧/٢ ، وحكاه الماوردي عن الحسن وقتادة: ١١٤/١ ، وذكره الرازي في تفسيره وقال ببعده! لأن الجزية ما كانت مضروبة عليهم من أول الأمر ، إلا أن بعض العلماء عده من باب المعجزات حيث أخبر عن الغيب قوقع كما قال: ١٠٩/٣ .

<sup>(</sup>٢) قاله الرجاج في معانيه: ١٤٤/١، وحكاه عنه ابن الجوزي، زاد المسير: ١٠/١، ، وحكاه عنه القرطبي: ٢٠/١ع .

<sup>(</sup>٣) انظر الطبري : ٢/١٣٩ ، ١٤٢ ، الرازي : ٣/١٠٥ – ١٠٦ ، البحر : ٢٣٧/١ ، ابن كثير : ١٠٣/١.

<sup>(</sup>٤) مكذا هذا ، وفي الإيجاز : ١٤ جاء « الأجر » .

<sup>(</sup>٥) سورة النساء : الآية : ١٣٦ .

وسمُّوا اليهود ؛ لأنهَّم هادُوا أيُّ : تابُوا(١) .

وقيل : للنسبة إلى [يهوذًا](٢) بن يعقوب (٢) .

والنصارى : لنزول عيسكى قرية ناصرة (أ) ، فكانَ يقالُ له عيسَى الناصريُّ ، ثم نسبَ قومُه إليه (١) .

والصابِئُونَ قومٌ يقرؤُونَ الزبورَ ، ويُصَلُّونَ [إلَىٰ](١) القبلةِ ، لكنَّهُمْ يُعَظَّمُونَ الكواكبُ لا على وجهِ العبادة (١) . وهذا مذهبُ أبي حنيفة رحمَهُ اللهُ فيهم حتَّى جَوَّزَ التزوجَ بنسائِهم (١) .

<sup>(</sup>١) المجاز : ٢/١١ ، الطبري : ١٤٣/٢ ، معاني الزجاج : ١٤٦/١ ، الماوردي : ١١٦/١ ، القرطبي عن ابن عرفة : ٢٣/١ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل يهوداء والتصويب من المعرب: ٤٠٥.

<sup>(</sup>٣) تفسير الماوردي : ١١٦/١ ، المعرب الجواليقي : ٤٠٥ ، تفسير القرطبي : ٤٣٢/١ .

<sup>(</sup>٤) الناصرة : فاعلة من النصر ، قرية بينها وبين طبرية ثلاثة عشر ميلاً وهي قرية بالشام ، وقيل : بل اسمها ناصرت بفتح الصاد وإسكان الراء بعدها تاء معجمة باثنتين من فوقها . انظر معجم ما استعجم : ١٣١٠/٤ ، معجم البلدان : ٧٥١/٥

<sup>(</sup>٥) تفسير الطبري عن ابن عباس وقتادة: ١٤٥/٢ ، الماوردي عنهما: ١١٦/١.

<sup>(</sup>٦) زيادة يقتضيها السياق والتصويب من البدائع والطبري وغيره. ٢ / ٧٤ من البدائع والطبري وغيره. ٢ / ١٠ أنظر بدائم الصنائم : ٢٠ / ٢٧ من الباد من دراي تحديد المنافع المنا

<sup>(</sup>٧) انظر بدائع الصنائع: ٢٧١/٢ ، والطبري عن زياد وقشادة وأبي جعفر الرازي إلا أنهم قائوا « ويعبدون الملائكة » انظر تفسيره: ١٤٧/٢ ، وكذا تفسير الماوردي وحكاه عن مجاهد والحسن وابن أبي نجيع : ١١٧/١ ، أحكام القرآن الجصاص: ٣٢٨/٢ ، وانظر تفسير البحر : ٢٢٩/١ ، وحكاه القرطبي عن الحسن وقتادة كذلك ثم قال : [ والذي تحصل من مذهبهم – فيما ذكره بعض علمائنا – أنهم موحدون معتقدون تأثير النجوم وأنها فعالة ، ولهذا أفتى أبو سعيد الاصطخري القادر بالله بكفرهم حين سائه عنهم ] أهـ : ٢٥٥/١ .

<sup>(</sup>٨) بدائع الصنائع عن أبي حنيفة ، بينما قال أبو يوسف ومحمد بعدم جوازه ، ذلك أن أبا حنيفة قال أنهم يعظمون الكواكب ولا يعبدونها : ٢٧١/٢ ، وانظر ابن كثير : ١٠٥/١ ، والقرطبي : ٤٣٤/١ . وجاء في شرح مختصر الطحاوي : ٢٠٥/٢ – ٢٥٦ ( ... قال أحمد : كان أبو الحسن الكرخي – وجاء في شرح مختصر الطحاوي : ٢٠٥/٢ – ٢٥٦ ( ... قال أحمد : كان أبو الحسن الكرخي رحمه الله – يقول : لا خلاف بينهم في المنى ؛ وإنما أجاب أبو حنيفة عن صنف من الصابئين ينتطون دين السيح ، وهم فرقة من النصاري يقرون بالإنجيل ، في ناحية البطائح في عمل واسط،

وقيل : بل هم قوم انحرفُوا ومالُوا عن الأديان ! لأنَّه مهموزٌ مِنْ صَبَأَتِ النَّجِومُ ، وصباً نابُ الصبيِّ ، وصباً الرجلُ إذا خرج مِنْ أرضِه (١) .

فكأنهم خرجُوا عن الأديان ِ

وغيرُ مهموزِ وبهِ قرأَ نافعٌ أن من صباً يصبُوا : إذا مالَ إلى الشيءِ . قالَ وضاحُ [اليمنِ أنا] :

٧٢ - صَبَا قَلْبِي ومالَ إليكِ مَثْلاً وأرقَنِي خَيَالُكِ يا أُثَيْلاً

فهؤلاء حكمهم حكم النصارى ، وإن خالفوهم في أشياء من أمر دينهم ؛ قال تعالى : ﴿ وَمِن يَتَوَلُّهُم مَنكُمْ فَإِنه منهم ﴾ [سورة المائدة : ٥١] فهذا قولهم جميعاً فيمن كان هذا وصفه أنه من أهل الكتاب وأجاب أبو يوسف ومحمد عن قوم أخرين بسمون أيضاً صابئين ، في ناحية حران يعبدون الأوثان والكواكب ، ولاينتحلون دين المسيح ، فهؤلاء لاتجوز مناكحتهم ولايحل أكل ذبائحهم . وإنما جواب أبي حنيفة على مسألة لاخلاف بينهم فيها أيضاً » أه. .

<sup>(</sup>١) قال بهذا أبو عبيدة في المجاژ : ٢/٥٤ ، والطبري : ٢/٥٤٢ – ١٤٦ ، والرّجاج في معانيه : ١/١٤٧، واختاره ابن كثير : ١٠٥/١ ،

<sup>(</sup>٢) وهي قرامة نافع وأبي جعفر ، بينما قرأ الباقون بالهمز المبسوط : ١٩ ، البحر : ٢٤١/١ ، النشر :

 <sup>(</sup>٢) هو نافع بن عبدالرحمن بن أبي نعيم الليثي مولاهم المدني ، ( ٠٠٠ – ١٦٩هـ ) أحد القراء السبعة والأعلام ، ثقة صالح ، أصله من أصبهان أخذ القراءة عرضاً عن جماعة من تابعي أهل المدينة كان عالمًا بوجود القراءات متبعاً لآثار الأئمة .

ترجمته في : التيسير : ٤ ، وفيات الأعيان : ٥/٣٦٨ ، غاية النهاية : ٢٣٠/٢ .

<sup>. (</sup>٤) في الأصل و اليمين وهو تصحيف وهو عبد الرحمن بن إسماعيل بن عبد كلال غلب عليه اسم وضاح، ويقال له وضاح اليمن ، شاعر إسلامي ، وكان من أجمل العرب ، مات أبوه وهو طفل فتزوجت أمه رجلاً من الفرس ، وكان يستر وجهه في المواسم خوفاً من العين ومن النساء .

له ترجمة في الأغاني: ٦/٥٣٠ ، شرح التبريزي: ٢/٢٦ ، وفيات الوفيات: ٢/٤٧٢ ،

# ٧٣ - يَمَانِيَةٌ تُلِمُّ بِنَا فَتُبْدِي

دقيق محاسِن وتُكِنُّ غيالًا /(١)

فعلَى هذا سُتُسوا صَابِئِينَ لأنَّهم مَالُوا عنِ الأَدْيَانِ ، ويجودُ أنَّ يكونَ الصابِي غيرَ مهموزِ بمعنى المهموزِ إلا أنه قُلِبَتَّ الهمزةُ ، وَقَلْبُ الهمزةِ يجودُ عندَ [غير] سيبويه ، وسيبويه لا يجيزُه فِي (أ) غيرِ الشعر (أ) .

قالَ أبوزيد<sup>(٥)</sup> : قلتُ لسيبويه : سمعتُ قَرَيْتَ وأَخُطَيْتَ ، قالَ : فكيفَ تقولُ في المضارع ؟ قلتُ : أَقْرَأُ .

فقالَ : حَسْبُك [قُلْ] (١) لِي كيفَ يصحُ همزُ بعضِ الأمثلةِ وقلبُ بعض (١) ؟ وإنَّما ارتفعَ ﴿ وَلَاخُوفُ ﴾ (٨) لانَّ الأحسنَ في « لا ، نكرةً »(١) أنَّهُ إذاً

صبا قلبي: مال ، وأرقني أسهرني ، أثيل: ترخيم أثيلة والمعنى مال قلبي إلى رؤيتك كل الميل وحال خيالك يا أثيلة بيني وبين نومي فبقيت مترقباً له ، تكن غيلاً أي تستره عنا، والغيل: ما جل من محاسنها كالساعد والساق ، والمعنى هي يمانية تجود بإلمام خيالها فإذا ألمت أبدت لنا دقيق محاسنها وسترت عنا جليل محاسنها .

- (٢) زيادة من الحجة : ٧٨/٢ .
- (٣) في الأصل « وفي » والصواب « في » بحدث الواو .
  - (٤) انظر الكتاب: ٣/٢٥٥ ٥٥٤ ، البحر: ٢٤١/١ .
- (ه) هو سعيد بن أوس بن ثابت الأنصاري كان ثقة مأموناً في رواية الحديث واللغة ( ... ٢١٥ هـ ) أخذ عنه سيبويه اللغة وإيام يعني بقوله : أخبرني الثقة ، توفي بالبصرة بعدما قارب المائة . ترجمته في : إنباء الرواة : ٢٠/٣ ، بغية الوعاة : ٨٢/٢ .
  - (٦) زيادة يقتضيها السياق.
- (٧) الحجة لأبي علي الفارسي: ٧٨/٧ وفيها « فقال: حسبك أن نحو هذا بريد سيبويه أن قريت مع أقرأ
   لا ينبغي لأن أقرأ على الهمز وقريت على القلب فلا يجوز أن تغير بعض الأمثلة دون بعض ، قدل ذلك على أن القائل لذلك غير فصبح ... » وانظر المحتسب: ١٧/١ .
- (A) من قوله تعالى : ﴿ من آمن بالله واليوم الآخر وعمل صالحاً فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون ﴾ .
- (٩) للقصود : الأحسن في « لا » إذا كان اسمها نكرة ، ذلك أن « لا » تعمل في الاسم المفرد النكرة النصب .

<sup>(</sup>١) الأغاني: ٢٢٢/١ ، ٢٣٥ ، ديوان الحماسة بشرح التبريزي: ٩٦/٢ .

عُطِفَ على اسمِها اسمُّ أنَّ يرتفعا على تقدير جوابِ السؤالِ<sup>(١)</sup>.
قالَ <sup>(١)</sup>:

٧٤ - وما هَجَرْتُكِ حتَّى قُلتِ معلنة " لا ناقةٌ لِي فِي هَذَا ولا جَمَلُ<sup>(٢)</sup>

﴿ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ ٱلطُّورَ ﴾ [٦٣]

قيل : إنَّه وأو الحالِ كانَّهُ: وإذْ أخذُنا ميثاقَكُم في حالر رفع الطُّور (1) . [و(1) ] الأحسَنُ أَنْ تَكُونَ وأو العَطْفِ فإنها لا توجبُ الترتيب ! لأنَّ الماضِي لا يَكونُ حالاً إلا يقد (١) .

﴿ خَلْسِئِينَ ﴾ [٦٥]

مُبْعَدِينَ ، أَيْ:عنِ الرحمةِ ، خَسَأْتُ الكَلْبَ خَسْناً فَخَسَاً خُسُوْ[أُ(^)] .

 <sup>(</sup>١) الكتاب : ٢/٥٥/٢ ، وانظر معاني الأخفش : ١/٤٧١ – ١٧٥ ، المقتضب للمبرد : ٤/٩٥٠ .

<sup>(</sup>٢) هو الراعي النميري كما في الكتاب واللسان .

<sup>(</sup>٣) الديوان : ١٩٨ ، الكتاب : ٢٩٥٧ ، مجالس ثعلب : ٢٨/١ ، أمثال المبدائي : ٢٢٠/٢ ، المستقصى : ٢/٧٢٧ ، اللسان « لقا » : ٢٥٤/١٥ : « وما صرمتك » ، ابن يعيش : ٢/١١٠ ، ١١٣/٢ .

وهو مثل يضرب عند التبري من الظلم والإساط ، انظر مجمع الأمثال : ٢٢٠/٢ ، المستقصى لمي الأمثال : ٢٦٧/٢ ، والشاهد : ارتفاع « ناقة » و « جمل » .

<sup>(</sup>٤) حكاء الرازي عن أبي مسلم انظر تلسيره: ١١٥/٢ ، البحر: ٢٤٣/١ ،

<sup>(</sup>ه) زيادة يقتضيها السياق ،

<sup>(</sup>٦) حكاء الرازي عن ابن عباس: ١١٥/٣.

 <sup>(</sup>٧) هذا على قول البصريين بينما ذهب الكوايون إلى جواز ذلك بدون قد .

انظر الإنصاف لابن الأنباري: ٢٥٢/١ ، وانظر ص ٢٨٣ .

<sup>(</sup>٨) زيادة يقتضيها السياق وينظر الجمهرة في اللغة : ٢/ ٢٨٠ « خسنة » ، واللسان « خسنا » : ١٥/١٠ .

﴿ فَحَمَلْنَهَا ﴾ [٦٦]

أيْ المسخة التي مُسِخُوها (١) ، ويجوزُ أنْ يعودَ الضميرُ إلى العقوبة (١) ، فإن النكالَ : هي العقوبةُ التي يُنكَّلُ بها عن [الإقدام] (١) ، من النَّكُلُ وهي القيد (١) .

﴿ لِلَّمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَاخَلُفَهَا ﴾

من القُرى (٠) .

وقيل : من الأمم الآتية والماضية (١) .

﴿ أَنَتَخِذُنَا هُزُوًّا ﴾ [٦٧]

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري عن ابن عباس: ۱۷۰/۲ ، وذكره مكي في مشكله: ۹۷/۱ ، وهو قبول الفراء انظر معانيه: ٤٣/١ ، وأحد قولي الزجاج في معانيه: ١٤٩/١ ، وحكاه ابن الجوزي عن الفراء ، زاد المسير: ٩٥/١ .

<sup>(</sup>٢) تقسير الماوردي: ١١٩/١ ، زاد المسير: ١٥٥١.

<sup>(</sup>٣) في الأصل الأقدار والتصويب من الإيجاز: ١٤.

<sup>(</sup>٤) تهذيب اللغة: ٢٤٦/١٠ ، والصحاح: ٥/٥١٥ ، اللسان « نكل »: ٢٧٧/١١ ، والجمهرة: ٢٠٠/٣ .

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبري عن ابن عباس : ١٧٨/٢ ، وحكاه الماوردي عن ابن عباس : ١٢٠/١ ، وكذا القرطبي عنه : ١٤٤/١ .

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري عن ابن عباس : ١٧٧/٢ ، وقال به الرجاج في معانيه : ١٤٩/١ ، وحكام المارودي عن السدي : ١٢٠/١ .

الهزءُ حدثٌ ، فلا يصلحُ مفعولاً ثانياً إلا أنْ يكونَ / التقديدُ أصحابَ هزء (١) ، أو يكونُ الهزءُ المهزوء (١) مثلُ خلق الله ، وهذا [ضربُ] (١) بغداد ، ومثلُ الصيدِ في قولهِ : ﴿ أُحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ ٱلْبَحْرِ ﴾ (١) وتخفيفُ الزاي منْ هزء لتوالي ضمتَيْن ، وقلبُ الهمزة واواً ؛ لأنها أخفُ من همزة بعد ضمتين .

والفارضُ (٥): المسنة .

والفاقع (١): الخالصُ الصفرة ،

﴿لَاشِيَةٍ﴾ (``[٧١]

لا علامة من لون آخر ، يقالُ وشكى يشي وشياً وشِية ". ﴿ وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُوكَ ﴾ ﴿ وَمَا كَادُواْ يَفْعَلُوكَ ﴾

لغلاء ثمنها (٨) . وقيل : لخوف الفضيحة (١) ،

<sup>(</sup>١) انظر الحجة : ٢/٨٥/ ، الكشاف : ٢٨٦/١ ، وحكاه الرازي عن الزمخشري : ٢/٥٢٠ .

<sup>(</sup>٢) انظر المجة: ٢/٨٥ ، حكى الرازي نحوه عن القفال: ٢/٨٥٠ .

<sup>(</sup>٣) زيادة من الإيجاز ،

<sup>(</sup>٤) سورة المائدة : الآية : ١٦٠ .

<sup>(</sup>ه) من قوله تعالى : ﴿ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ماهي قال إنه يقول إنها بقرة لافارض ولابكر عوان بين ذلك فافعلوا ماتؤمرون ﴾ [ البقرة : ٦٨ ] . وانظر الصحاح « فرض » : ٢٠٩٧/٣ ، اللسان « فرض » : ٢٠٣/٧ .

<sup>(</sup>٦) من قوله تعالى: ﴿ قالوا ادع لنا ربك يبين لنا مالونها قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع أونها تسر الناظرين ﴾ . قال ابن عطية : « والفقوع نعت مختص بالصفرة .... » : ٢٥٧/١ ، وانظر الصحاح « فقع » : ٢٠٥/١ ، والسان « فقع » : ٢٥٥/٨ .

 <sup>(</sup>٧) من قوله تعالى: ﴿ قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية قيما ... ﴾ [ البقرة : ٦٩] ، وانظر زاد المسير : ٩٩/١ ، اللسان « وشي » : ٣٩٢/١٥ .

<sup>(</sup>A) أخرجه الطبري عن محمد بن كعب القرظي : ٢١٩/٢ ، المارردي عنه وعن ابن عباس : ١٢٤/١ ، زاد المسير عنه : ١٩٩/١ ، القرطبي عنه : ١/٥٥٥ .

<sup>(</sup>٩) الطبري : ٢٢٠/٢ وذهب إلى الجمع بين الاثنين ، للاوردي عن وهب بن منبه : ١٢٤/١ ، زاد المسير عنه : ١٩٩/ ، القرطبي عنه : ١٥٥/١

﴿ فَأَذَّارَةً ثُمَّ ﴾ [٧٧]

تدافَعْتُم ، أيْ: دفع كُلُ قبيلٍ عَنْ نفسِه ، وكَانَ أصلُه تَدَارَأْتُمْ فأُدْغِمَتِ التَاءُ فِي الدالِ، وجُلِبَتْ لسكونِهِ الفُ الوصل (١) ، وأصلُ هذهِ الكلم قب مِنَ الدَّرُوهِ و الدالِ، وجُلِبَتْ لسكونِهِ الفُ الوصل (١) ، وأصلُ هذهِ الكلم قب مِنَ الدَّرُوهِ والدالِ، وجُلِبَتْ لسكونِهِ اللهُ ليُّ ١١) :

ه٧ – تُهَالُ الغُقَابُ [أَنْ]<sup>(٢)</sup> تَمُرَّ بِرَيْدِهِ

وتَرْمِي دُرُوءٌ دُونَهُ بِالأَجَادِلِ (٤)

﴿ فَقُلْنَا أُضْرِبُوهُ بِبَغْضِهَا ﴾ [٧٣]

فيهِ حذفٌ ، وهُو لِيحِينَ فَضُرِبَ فَحَيِيَ (٥) ، والحكمةُ فيهِ أَنْ يكونَ الأمرُ في

 <sup>(</sup>١) قاله الأخفش في معانيه: ٢٨٣/١، والطبري: ٢٢٤/٢، والزجاج في معانيه: ١٥٣/١، وانظر
 الماوردي: ١/م١٢، القرطبي: ١/٥٦٨.

<sup>(</sup>٢) هو أبو ذؤيب الهذلي .

<sup>(</sup>٣) في الأصل عن والتصويب من المراجع التالية .

<sup>(</sup>٤) شرح أشعار الهذايين: ١٤٢/١ ، المعاني الكبير: ٢٠/٢ ، و دروعاً » ، الحماسة التبريزي: ١/ ٢٢٥ الخزانة: ٢/١٥٤ ، قال السكري: [ الديد ما نتأ من الجبل ، والدروء الشاخص من الجبل ، يقول: إذا طارت الصقور إلى هذه الدرق قصرت عنها فلم تبلغها وعجزت أن تتالها فتسقط فجعل سقوطها رمياً من الجبل لها . غيره: تهال: تلزم الهول ، ودروه: ما يدرؤه الجبل أي يدفعة ، يقول : إذا وقع عليها الأجدل قذفته .] أه بتصرف .

شرح أشبعار الهذليين: ١٤٢/١ – ١٤٣ ، وقال ابن قتيبة: « الريد : الناحية من الجبل ، والدرو» العرج ، يقال بين القرم دره ، والأجادل : الصقور » ،

<sup>(</sup>ه) قاله الفراء في معانيه : 1/63 - 13 ، الطبري : 1/77/7 ، الماوردي عن القراء : 1/67/7 ، الرازي : 1/77/7 .

وقتَ إحيائِه إليهم ، ثم بضربهم إيًّاهُ بمواتٍ ، فيكونُ ظهورُ القتيلِ بالقتيلِ أقومَ في الحجةِ وأبعدَ من (١) النَّطنة (٢) (٢) .

وسببُ القصةِ: أن شيخاً موسراً قتلَه ورثتُه بنُو أخِيهِ والقَوْهُ فِي محلةٍ اخْرَى ، وطلبُوا الدية . فسالُوا موسَى فقالَ: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذَبَعُوا الدية . فسالُوا موسَى فقالَ: ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذَبَعُوا بَعَرَقَ ﴾ فظنُوه هذِ [الله عليه من الجهلِ (٥) . الهذِ وعدَّهُ من الجهلِ (٥) .

<sup>(</sup>١) تكرر في الأصل كلمة د من ٠٠

<sup>(</sup>٢) الظنة : التهمة . انظر اللسان : ٢٧٣/١٣ « ظنن » .

 <sup>(</sup>٣) بقل الماوردي عن الفراء أنه قال: « ... فدل بذلك على البعث والنشور وجعل سبب إحياته الضرب بميت
 لا حياة فيه لثلا يلتبس على ذي شبهة أن الحياة إنما انتقلت إليه بما ضرب به لتزول الشبهة وتتأكد
 الحجة » .

انظر تفسيره: ١/٥٢١ ، ولم أقف على هذا الكلام في معاني القراء .

<sup>(</sup>٤) زيادة يقتضيها السياق .

<sup>(</sup>ه) أخرج الطبري نصوهذه القصة عن ابن عباس: ٢٢٦/٢ - ٢٢٧ ، وعن عبيدة وأبي العالية والسدي إلا أن فيها أن القاتل ابن أخيه ، وفي بعضها قريب له وهكذا ، انظر: ١٨٣/٢ - ١٨٥ .

قال الطبري: « فذكر جميعهم أن السبب الذي من أجله قال لهم موسى: « إن الله يأمركم أن تذبحوا يقرة » نحو السبب الذي ذكره عبيدة وأبو العالية والسدي ، غير أن بعضهم ذكر أن الذي قتل القتيل الذي اختصم في أمره إلى موسى ، كان أخا المقتول ، وذكر بعضهم أنه كان ابن أخيه وقال بعضهم بل كانوا جماعة ورثة استبطأ واحياته . إلا أنهم جميعاً مجمعون على أن موسى إنما أمرهم بنبح البقرة من أجل القتيل - إذ احتكموا إليه - عن أمر الله إياهم بذلك .. » انظر تقسيره : ٢٨/٨٢ ، كما أخرجه البيهقي بنحوه عن عبيدة السلماني كتاب الفرائض ، باب لا يرث القاتل : ٢٠٠٢ وفيه القاتل ابن أخيه ، وأورده السيوطي في الدر المنثور وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن المنذر عن عبيدة : ٢٠/٧ . وأوردها ابن كثير في تقسيره وقال عقبها « ... والظاهر أنها مأخوذة من كتب بني إسرائيل وهي مما يجوز نقلها ولكن لا تصدق ولا تكذب فلهذا لا يعتمد عليها إلا ما وافق الحق عندنا والله أعلم » . أ هـ : ١١/١٠ .

والتقديمُ<sup>(۱)</sup> / والتاخيرُ فِي أشباهِ هذهِ الآياتِ على مذهبِ العربِ . قالَ الأنصاريُّ :

٧٦ - قَالَتْ ولَمْ تَقْصِدْ لقيلِ الخَنَا

مَهْلاً فَقَدْ أَبِلَغَتَ أَشْمَاعِي

٧٧ - أنكُرْتِهِ حِينَ تَـوَسَّـمْتِه

والحربُ غُولُ ذاتُ أَوْجَاع (١)

وذلك [أنَّ] أبَا قيس هذا ، غاب في [حرب] أبا أوس والخزرج في أهله شهراً ، حتَّى شَحُب وتغيَّر ، فجاء ليلة إلى امرأته كبشة بنتِ ضمرة ، فدفعت [نه] وأنكرته ، فعرَّفها نفسه فذلك قولها : ولم تقصد لقيل الخنا أنْكرته حين توسَمنته ، وجوابه وعذره عن التغيَّر : مهلاً فقد أبلغت أسماعي ، والحرب غول ذات أوجاع () . وكذلك في قصيدة تأبط شراً () :

<sup>(</sup>١) تكرر في الأصل كلمة « والتقديم » .

<sup>(</sup>٢) الديوان : ٧٨ ، والفضليات : ٢٨٤ ، والأغاني : ١٢٢/١٧ ، والضزانة : ٢٧/١٤ وفي ثلاثتها « استنكرت لوناً له شاحباً » والأول في العقد : ٢٣٧/٩ كما هنا و ٢٦٣/١ « لقد أبلغت » ، شعر الحرب بين الأوس والخزرج : ١٥٥ ، لم تقصد : لم تأت القصد أي العدل ، الخنا : الكلام الفاحش ، توسمته : عرفته ، أبلغت : انتهيت فيه وأنعمت ، الغول : المنية والداهية .

<sup>(</sup>٢) زيادة يقتضيها السياق .

<sup>(</sup>٤) في الأصل « خوف » والصواب « حرب » .

<sup>(</sup>ه) الأوس: هي من الأنصار وهم بنو أوس بن حارثة بن ثعلبة بن عمرو بن عامر -- المعروف بماء السماء -بن الغطريف - واسمه حارثة - بن امرئ القيس بن ثعلبة بن مازن بن الأزد بن الغوث بن النبت بن زيد بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان .

والخزرج: حي من الأنصار وهم بنو الخزرج بن حارثة بن ثعلبة ، وهو أخو الأوس، وأمهما قيلة ابنة كاهل بن عذرة من قضاعة .

الأنباه على قبائل الرواة:١٠١-١٠٤، جمهرة الأنساب :٣٣٢، عجالة المبتدى:٤٤٢٠، نهاية الأرب:٦٠ . (٦) زيادة يقتضيها السياق .

<sup>(</sup>٧) انظر شعر الحرب بين الأوس والخزرج: ١٥٧.

<sup>(</sup>A) هو ثابت بن جابر بن سفيان أبو زهير الفهمي ( ... - نحو ٨٠ ق هـ ) من مضر شاعر عداء من فتاك العرب في الجاهلية ، كان من أهل تهامة ، شعره فحل .

ترجمته في : طُبقات الشعراء : ١٤٢ ، الأغاني : ٢٨/٢١ .

٧٨ - [ياعيدُ](١) مالَكَ منْ شَوْقٍ وإِيرَاق (١)

أبياتُ تقديم وتأخير (م) المنطقة المنط

كقولِ ذِي الرُّمةِ :

٧٩ - بَدَتْ مِثْلَ قَرْنِ الشَّمْسِ فِي رَوْنَقِ الضُّحَى وَصِنُورَتِها أَنْ أَنْتِ فِي العَيْنِ أَمْلَتُ (<sup>()</sup>

<sup>(</sup>١) في الأصل باعد والتصويب من الديوان ،

 <sup>(</sup>٢) هذا صدر بيت وعجزه و ومر طيف على الأهوال طراق » . وهو في الديوان : ١٢٥ ، ١٢٥ ، المفضليات : ٢٧١ ، الأغاني : ١٢٧ ، الأغاني : ٢٧١ ، الأغاني : ٢٧١ .

قال ابن الانباري : العيد ما يعتاده من الحزن والشوق ، وقوله مالك من شوق أي : ما أعظمك من شوق .

اللسان د عود » : ۳۱۸/۲ .

<sup>(</sup>٣) لعل فيه سقط وتقديره: « وفي الأبيات تقديم وتأخير » .

 <sup>(3)</sup> انظر معاني القراء: ۲۲/۱ عند تقسير قوله تعالى: ﴿ أَمْ تَرِيدُونَ أَنْ تَسَالُوا رَسُولُكُم ﴾ ، الطبري:
 ۲۲۷/۲ ، الماوردي دون عزو: ۲۲۷/۱ أمالي المرتضي عنه: ۲/۲ ، وحكاه ابن الجوزي عن القراء:
 ۲۲/۱ ، ونقله القرطبي بدون عزو: ۲۳۲۱ .

<sup>(</sup>ه) ملحق ديوان ذي الرمة: ٧٤٦ ، المحتسب: ٩٩/١ ، الخصائص: ٢٥٨/٢ ، الإنصاف: ٢٧٨/١ ، معاني القراء: ٧٢/١ غير منسوب ، أمالي المرتضي: ٣٨٠/٢ ، الدر المصون: ١٦٧/١ ، ٣٨٠/٢ ، الخزانة: ٤/٣٢٤ وعجزه في القرطبي: ٢٦٢/١ ، قرن الشمس: أعلاها ، وقوله: وصورتها بالجر عطف على قرن ، ومعناه بل أنت في العين أملح .

وقالَ قطربُ: هي بمعنى الواو<sup>(۱)</sup> كقول توبة بن الحُمنيِّر<sup>(۱)</sup>: هي بمعنى الواو<sup>(۱)</sup> كقول توبة بن الحُمنيِّر<sup>(۱)</sup>: ٨٠ – وَقَدْ زَعَمَتْ لَيْلَى بِأُنتِّي فَاجِرُ

لِنَفْسِي تُقَاها أَوْعلَيْها فُجُورُها(٢).

والمبردُ يردُ ذٰلكَ عليهِمًا ، ويحملُها على الشلِّ كما هو وضَّعُها .

ويقولُ: إِنَّ هَذَا الكلامَ مِنَ اللهِ خطابٌ لخلقهِ ، فكأنَّه قيالَ: ﴿ أَوَأَشَدُّ

قَسْوَةً ﴾ عندُكُم (أ) ، كقولهِ : ﴿ فَكَانَقَابَقُوسَيْنِ أَوْأَدْنَى ﴾ (أ) وقولهِ : ﴿ وَأَرْسَلْنَكُ إِلَى مِأْنَةِ أَلْفٍ أَوْلِينِهِ وَاللَّهِ اللَّهِ مِأْنَةِ أَلْفٍ أَوْيَزِيدُونَ ﴾ (أ) .

<sup>(</sup>۱) قاله الأشفش في معانيه: ٢٨٤/١ ، والطبري: ٢٣٦/٢ ، وخطأ ذلك الزجاج ، انظر معانيه: ١/١٥٠ ، ونقله الماوردي بدون عزو: ١/١٧١، والمرتضي في أماليه: ٢/٧٥ ، وكذا ابن الجوزي في زاد المسير: ٤٢/١ ، والرازي: ١٣٨/١ ، والقرطبي: ٤٦٣/١ .

<sup>(</sup>٢) هو توية بن الحمير بن حزم بن كعب العقيلي العامري أبو حرب ( ... - ٨٥هـ) ، كان شاعراً لصاً ، وأحد عشاق العرب المشهورين ، كان بهوي ليلى الأخيلية فزوجها أبوها من غيره ، فانطلق يقول الشعر مشبباً بها واشتهر أمره وسار شعره وكثرت أخباره .

له ترجمة في طبقات الشعراء: ٢١٨ ، الأغاني: ٢١٠/١١ ، المؤتلف والمختلف للأمدي: ٨٤ . والحمير: بضم الحاء المهملة وفتح الميم وكسرياء مشددة مم راء، انظر إعجام الأعلام: ٨٦ .

 <sup>(</sup>٢) غريب الحديث للخطابي: ٢ / ٢١٠ ، أمالي القالي: ١ / ١٣١ ، ١ الحماسة البصرية: ٢٠٢/٢ ، القرطبي: ١٩٥٠ ، مغني الليب: ٨٩ ، أمالي المرتضي: ٢/٥٥ ، مغني الليب: ٨٩ ، الشاهد: أن أو بمعنى الواوائي: النفسي تقاها وعليها فجورها . انظر الأضداد .

 <sup>(</sup>٤) انظر المقتضب: ٣٠٤/٣ - ٣٠٠ ، واختاره الطبري: ٢٣٧/٢ ، تفسير الماوردي دون عزو: ١٢٧/١ ، وهو الذي اختاره ابن جني انظر
 زاد المسير: ٢/١٤ ، الرازي: ١٣٨/٣ ، ابن كثير: ١/٥/١ ، وهو الذي اختاره ابن جني انظر
 الخصائص: ٢/٨٥٤ - ٤٥٩ .

<sup>(</sup>٥) سورة النجم: الآية: ٩.

<sup>(</sup>١) سورة الصافات : الآية : ١٤٧ .

وأمَّا البيتانِ فَأَوْ فيهِمَا أيضاً على أصلِها /من الشكِّر، أمَّا بيتُ ذِي الرُّمةِ فإنَّ الشكَّ فِي مثلهِ أدمثُ (١) وأغزلُ (٢) كقولهِ :

٨١ - أَيَاظَلْبَيَةَ الوعساءِ بِينَ [جُلَاجِلٍ]<sup>(٣)</sup> وبِينَ النَّقَا أَأَنْتِ أَمْ أُمُّ سَالِم<sup>(١)</sup>

وأمَّا بيتُ توبة فت قديرُه: لِنَفْسِي تُقَاهَا إِن اِتقتْ ، وإِنْ فَجَرَتْ عليْهَا فَجِورُها ، بيِّن ذلكَ أَنَّ أحوالَ القلوبِ تَخْتَلفُ وقسوتَها تزدادُ وتنتقصُ ، فلم يخبرُ عنها بحال واحدة .

﴿ يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ ٱللَّهِ ﴾

قراً قتادةُ يَهْبُطُ<sup>(٥)</sup> ، على أصْل الباب أنَّ فَعَلَ المَسْعَدُّي يجيءُ على يَفْعِلُ مكسورَ العينِ كضَرَبَ يَضْربُ ، و[حَبَسَ يَحْبِسُ]<sup>(٢)</sup> ، وَفَعَلَ غيرَ المتعدِّي على يَفْعُلُ مضمومَ العينِ ، كَقَّعَد يقعُدُ ، وخرَج يخرُجُ (٧) .

<sup>(</sup>١) أي أكثر دمثاً ، والدمث : اللين والسهولة ، اللسان : ١٤٩/٢ « دمث » والمراد أنه أرق وألطف .

<sup>(</sup>٢) أي أكثر غزلاً ، والغزل: اللهو مع النساء ومحادثتهن ومراودتهن . انظر اللسان: ٤٩٢/١١ • غزل •.

<sup>(</sup>٣) في الأصل خلاخل والتصويب من الديوان .

<sup>(</sup>٤) الديوان: ٧٠٠ ، الكتاب: ١/١٥٥ ، معاني الأخفش: ١/٢٦ ، ٣٦٢ ، « فيا ظبية » ، الكامل: ٥٥/٣ ، معاني الزجاج: ١٢٨/٨ « فيا » . الأغاني: ١/٢٨ ، ٢٦ ، الموشح: ١٥٤ ، أمالي القالي: ١/٢٨ ، المخزانة: ١٤٣/٤ ، جلاجل: موضع ، وقيل جبل من جبال الدهناه ، والوعساء والأوعس والوعسة والوعس كله بمعنى الأرض اللينة ذات الرمل ، أو الرمل السهل تغوص فيه القدم ، النقا: -- مقصور - من كثبان الرمل ،

<sup>(</sup>٥) وقد حكيت هذه القراءة عن الأعمش ، انظر المحتسب: ٩٢/١ ، البحر: ٢٦٦/١ ، والمحكي عن قتادة قراءة إن مخففة ، انظر القرطبي: ١٦٥/١ ، الكامل في القراءات الخمسين: ل/١٦١ .

<sup>(</sup>٦) في الأميل جلس يجلس والتصويب من المحتسب: ١٩٢/١.

<sup>(</sup>٧) انظر المحتسب: ٩٢/١ وبعده: [ وإنهما قد يتداخلان فيجيء هذا في هذا ، وهذا في هذا ، كقتل يقتل وجلس يجلس ، إلا أن الباب ومجرى القياس على ما قدمناه فهبط يهبط على هذا بضم العين أقوى قياساً من يهبط ، فهو كسقط يسقط ؛ لأن هبط غير متعد في غالب الأمر كسقط ] .

وقيلَ: إنَّ [هبطَ هنا]<sup>(۱)</sup> متعدِ ومعناهُ لما يهبُطُ غيرَه [ من طاعةِ اللهِ ]<sup>(۱)</sup>، أيْ, إذ رآهُ [الإنسانُ]<sup>(۱)</sup> خشعَ لطاعةِ اللهِ، فحذفَ المفعولَ تخفيفاً لدلالةِ [المكانَ]<sup>(۱)</sup> عليهِ، وقد جاءً هبطَ متعدياً كما جاءً لازماً قالَ:

٨٢ - ما راعَنِي إلاَّ جَنَاحٌ هابطاً

علىٰ البُيُوتِ قَوْطَهُ العُلَابِطَا(٤)

فأعملَه فِي القَوْطِ ، وأمَّا مَنْ قالَ : إنَّ يهبِطُ لازمٌ ، فتأويلُ هبوطِ الحجارة مِن خشية الله مع أنَّه جمادٌ لا يعرفُ الخشية – ما قالهُ المبردُ : إنَّ الذي فيها من الهبوطِ والهُوي لاسيّما عند الرجفة العظيمة [والزلزلة]() الهائلة ، انقيادٌ لأمرِ الله الذي / لو كانَ مثلُه من حي قادر لدلَّ على أنه خاش لله () ، كما قالَ جريدٌ : ما أتى خبرُ الزبير تَهدَّمَتْ

سُورُ المدينةِ والجبالُ الخُشَّعُ(٢)

<sup>(</sup>١) في الأصل يهبط هذا والتصويب من المحتسب.

<sup>(</sup>٢) زيادة يقتضيها السياق والتصويب من المحتسب: ٩٢/١.

<sup>(</sup>٣) في الأصل الكامل والتصويب من المحتسب: ٩٢/١.

<sup>(</sup>٤) النوادر: ٤٧٥ ، المحتسب: ٩٢/١ ، اللسان و جنح و كما هنا ، و عليط و ، و قوط و وفي النوادر واللسان حيال هنا ، وقيل واللسان حيال هابطا و ، القوط: المائة من الغنم إلى مازادت ، وخص بعضهم به الضان ، وقيل: القوط هو القطيع ، والعلابط: اسم النوع لا واحد له مثل النفر والرهط ، وقوطه في البيت منصوب بد هابطاً و في البيت قبله ، وهو الشاهد على هبطته بمعنى أهبطته ، وجناح: اسم راع .

<sup>(</sup>ه) في الأصل « الزلة » وهو تصحيف .

<sup>(</sup>١) المحتسب : ١٣/١ ، تفسير الرازي : ١٤٠/٣ ، وحكى نحوه القرطبي : ١٥٥/١ .

<sup>. (</sup>٧) الديوان: ٢٧٠ ، المجاز: ١٩٧/١ ، وفيهما ، تواضعت » ، الكتاب: ٥٢/١ ، معاني الفراء: ٢٧/٢ ، الكامل : ٢٧/١ ، الأضداد: ٢٩٦ ، الضزانة: ٢٩٢/١ ، وهذا البيت يهجو فيه الفرزدق ويعيره بالغدر لأن الزبير قتل غيلة على يد رجل من مجاشع عند انصرافه يوم الجمل ، ووصف الجبال بأنها خشع يريد عند موته خشعت وطأطأت من هول المصيبة في حواري رسول الشريقة ومن قبح مالقي من غدر بني مجاشع .

وقالَ أخرُ<sup>(١)</sup> :

# ٨٤ - لهَا حَافِرٌ مثلُ قَعْبِ الوَّلِيدِ تَتَّخِذُ الفَّأْرُ فيهِ مَغارَا<sup>(٢)</sup>

أَيْ الْوَ اتَخَذَتَ فِيه مِغَاراً لغورهِ وتقعبِهِ لوسعَها ؛ [لاَ أَنَهَا تَتَخَذُه] (٢٠) ، ومثلُه مسالة الكتاب: « أَخَذَتْنَا بِالجَوْدِ وَفَوْقَهُ (١) » ، أَيْ الوَّكَانَ فَوقَ الجودِ شيءٌ من المطرِ لكانَتْ قد أَخَذَتْنَا بِهِ .

فكلامُ العربِ لمَنْ عرفَهُ - ومَنِ الذِي يعرفُه ؟ - ألطفُ (٥) مِنَ السحر (١) وأنقَى من غرة النجم ، ألا ترَى إلى عنترة كيفَ أسفرَ عن وجهِ هذا المعنَى فقالَ :
٥٨ - لَوْ كَانَ يَدْرِي مَا المُحَاوَرةُ اشْتَكَى
ولكَانَ لَـوْ عَلِمَ الكَالَكُمُ مُكَلِّمِي (١)

<sup>(</sup>١) من عوف بن عطية بن الخرع ،

 <sup>(</sup>٢) الاقتضاب: ١١٤، ٢٠٢، ٢٣٤، آدب الكاتب: ١٠٠، المعاني الكبير: ١٦٩/١، الخيل لأبي عبيدة
 ٢٨٠ يتخذ، وجارا ١٥٠، ١٥٠ ويتخذ ١٠ المفضليات: ١١٤، والقعب: قدح صغير، والوليد الصبي
 الصغير، المغار: السرب، والضمير فيه يجوز أن يعود إلى القعب ويجوز أن يعود إلى الحافر،
 والمعنى: أنه لو اتخذ الغار مغاراً فيه لصلح لذلك من اتساعه وتقعبه.

<sup>(</sup>٣) في الأصل؛ لانها تتخذوا ، والتصويب من المحتسب: ٩٣/١.

<sup>(</sup>٤) الكتاب : ١٨/١ ،

<sup>(</sup>o) في الأصل « وألطف » والتصويب من المحتسب: ١٩٣/ .

<sup>(</sup>٦) المحتسب: ٩٣/١، والجَوْدُ من المطر: الغزير، وفي المحكم: يروي كل شيء، وقيل: الجود من المطر الذي لا مطر فوقه ألبتة.

ينظر : المطر لأبي زيد : ١٠٣ ، المحكم : ٣٦٨/٧ ، فقه اللغة : ٢٧٨ ، اللسان « جود » : ٣٧٧/١ .

 <sup>(</sup>٧) الديوان: ٣٠، الاقتضاب: ٤٤ « ولكان لو يدري » ، الخصائص: ٢٤/١ كما هذا ، وكذا شرح المعلقات للنحاس: ٢٠/١ه ، الموشع: ٨٤، ٢٠٢ ، « لو عرف الجواب » ، والمعنى: لو كان يعلم الخطاب لاشتكى إلي مما يقاسيه ويعانيه ، واكلمني لو كان يعلم الكلام ، يريد أنه لو قدر على الكلام . لشكا إليه مما أصابه من الجراح ،

وقالتِ الأعرابيةُ<sup>(١)</sup> :

٨٦ - وأَبْرَزْتَنِي للنَّاسِ حَتَّى تَركْتَنِي لَهُمْ غُرَضاً أُرْمَى وأَنْتَ سَلِيمُ

٨٧ - ولَقْ أَنَّ قَوْلاً يَكْلِمُ الجِلْدَ قَدْ بَدَا

بِجِلْدِيَ مِنْ قَوْلِ الوُشَاةِ كُلُومُ (٢)

وقالَ أخرُ :

٨٨ - لو كان هذا الشمس تصبغ لِلَّة "

صبّغَتُ شَّوَاتِي طولٌ ما أَنَا حَاسِرُ

٨٩ - أو شابَ عينٌ شابَ أسودُ ناظِرِي

من طول ما أناً في العَجائِبِ ناظرُ (<sup>٣)</sup>

﴿ وَأَحَاطَتْ بِهِ مُخَطِيَّتُهُ مُ اللَّهِ الْمُعَالِثَتُهُم اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

<sup>(</sup>۱) هي امرأة تدعى أميمة كانت قد هواها أو عشقها ابن الدمينة فهام بها مدة فلما وصلته تجنى عليها وجعل ينقطع عنها ثم زارها ذات يوم فتعاتبا طويلاً وهذه الأبيات مما تحدثا وهي ترد عليه قوله ، ثم تزوجها بعد ذلك ، انظر الأغاني : ۱۰۷ - ۱۰۹ .

<sup>(</sup>٢) ديوان ابن الدمينة : ٢٠ ، ٢٠ ، الحيوان : ٣٥ ، البيان والتبيين : ٣٧١/٣ ، الحماسة بشرح التبريزي : ٢٧١/٣ ، الأغاني : ١٠٥/١ « يكلم الجسم ، بجسمي » و : ٢/٤٥ » ثم تركتني » ويقية المراجع فيها » ثم تركتني ، يكلم الجسم ، بجسمي » ما عدا الحيوان حتى تركتني كما هنا . أي كشف أمري بين الناس وصيرتني غرضاً الاسنتهم وأنت سليم منها ، فلو فرض أن القول بجرح كشوة من قول الوشاة .

<sup>(</sup>٣) لم أعثر على قائلها .

اللمة : شعر الرأس ، الشواة : جلدة الرأس ، حاسر : لا عمامة على رأسه .

 <sup>(3)</sup> هذا على قراءة الجمهور ، بينما قرأها نافع وأبو جعفرة خطيئاته » بالجمع ، المبسوط : ١١٩ ، البحر :
 ٢٧٩/١ ، النشر : ٢١٨/٢ .

أَمْلَكُتْهُ وَأُوبِقَتَهُ كَقُولِهِ : ﴿ ﴿ إِلَّا أَن يُحَاطَ بِكُمْ ۗ ﴾(') ﴿ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ ﴾ (')(') , وقيلَ: أحاطَتْ بحسنتهِ خطيئتُه فأحبطَتْ ها إذْ كانَ المحيطُ أكثرَ من المحاطِبه (') .

﴿ إِلَّا أَمَانِنَ ﴾ [٧٨]

 $[ [ [ {ar X} ^{(0)} ]^{(0)} ]^{(0)} ]$  .

وقيلً / : إلاَّ التلاوةَ الظاهرة (٢) .

وقيلَ : إلاَّ مَا يقدرونَهُ عَلَىٰ رأيهِم وأهوائِهِم ، ومنه الْمَنَّا وهو الْقَدَرُ(^) .

﴿ وَقُولُوا لِلنَّاسِ خُسَّنَّا ﴾ (١) [٨٣]

<sup>(</sup>١) سورة يوسف : الآية : ٦٦ ،

<sup>(</sup>٢) سررة الكهف : الآية : ٤٢ ،

<sup>(</sup>٣) الحجة : ٩٤/٢ ، وانظر الطبري : ٢٨٤/٢ ، ٢٨٥ ، زاد المسير : ١٠٨/١ .

<sup>(</sup>٤) الحجة : ٣/٢٢ ، الكشاف : ٢٩٢/١ ، زاد المسير : ١٠٨/١ ، وحكاه الرازي عن الزمخشري : ٣/٥٥١ ، وأخرج الطبري نحوه عن ابن عباس : ٢٨٤/٢ رقم ( ١٤٣١ ) .

<sup>(</sup>ه) في الأصل الأكاذيب .

<sup>(</sup>٦) معاني القراء: ١/٩١ – ٥٠ ورجحه ، الطبري عن ابن عباس ومجاهد: ٢٦١/٢ ورجحه ، معاني الزجاج: ١٥٩/١ ، تفسير الماوردي عن ابن عباس ومجاهد: ١٣٠/١ ، زاد المسير قال « وهذا قول مجاهد واختيار القراء »: ١٠٥/١ ، القرطبي: ٢/٢ ،

 <sup>(</sup>٧) معاني الغراء: ١/١٤ ، معاني الزجاج: ١٥٩/١ ، تفسير الماوردي عن الفراء والكسائي: ١٣١/١ ،
 زاد المسير عن الكسائي والزجاج: ١/٥٠١ ، القرطبي: ٢/٢ .

<sup>(</sup>٨) تفسير الماوردي عن ابن بحر: ١٣١/١ ، القرطبي عن ابن بحر: ٢/٢ ، قال الجوهري: يقال مني له: أي تُقِدَّرْ . انظر الصحاح « منا »: ٢٤٩٧/١ ، وانظر اللسان « منى »: ٢٩٢/١٥ .

<sup>(</sup>٩) هذا على قراءة الجمهور بضم الحاء وإسكان السين ، بينما قرأ حمزة والكسائي ويعقوب وخلف بفتح الحاء والسين ، المبسوط : ١٠١ ، الحجة : ١٠٢/٢ – ١٠٢ ، البحر : ٢٨٤/١ – ٢٨٥ ، النشر : ٢١٨/٢

أَيْ قُولاً ذَا حُسُن<sup>(١)</sup> .

وقيلَ : حُسْناً أيّ : حَسَناً ، فأقيمَ المصدرُ مقامَ الاسم ،

كقواكَ: رجلٌ عدلٌ ورضيُّ (٢) ، ويجوزُ أنْ يكونَ الحُسْنُ والحَسَنُ كالهُمَا

اسماً ، كالعُرْبِ والعَرَبِ والعُجْمِ والعُجُمِ والعُجُمِ (٢) .

﴿ أَقَرَرْتُمْ ﴾ [٨٤]

رضِيتُم . قالَ الفرزدقُ (1) :

٩٠ - أَلَسْتُ كُلَيْبِيّاً إِذَا سِيمَ سَنُوءَ

أَقَرَّ كَإِقْرَارِ الْحَلِيلَةِ للبَعْلِ الْمَلِيلَةِ للبَعْلِ ١٩ - وَكُلُّ كُلِيبِيِّ صَفَيحةُ وجههِ ﴿ ١٠ - وَكُلُّ كُلِيبِيِّ صَفَيحةُ وجههِ ﴿ النَّالَ اللَّهُولِ (٠) أَذَلُّ لِأَقْدَامِ الرَّجَالِ مِنَ النَّعُلِ (٠)

﴿ ثُمَّ أَنتُمْ هَنَوُلاً ۚ ﴾ [٨٥]

معاني الزجاج : ١٩٤/١ ، الحجة : ١٠٣/٢ ، مشكل إعراب القرآن : ١٠٢/١ ، الرازي عن الأخفش : ١٧٩/٢ .  $1 \sqrt{2}$ 

<sup>(</sup>٢) معاني الأخلش : ٢٠٩/١ ، الطبري : ٢٩٤/٢ ، معاني الزجاج عن الأخلش : ١٦٤/١ ، الحجة : ١٠٣/٢ ، معاني الأخلس : ١٠٣/٢ ، الحجة :

<sup>(</sup>٣) معاني الأخلش : ٢٠٨/١ -- ٣٠٩ ، الطبري : ٢٩٤/٢ ، الحجة : ١٠٣/٢ ، القرطبي عن الأخلش : ١٦/٢ ، البحر : ٢٨٥/١ .

<sup>(</sup>٤) نسب هذا الشعر في ملبقات الشعراء للبعيث وكذا في البحر ،

<sup>(</sup>ه) طبقات الشعراء: ٢٥٠ ، العقد الفريد: ١٥٠/١ وفيهما \* إذا سيم خطة ، صحيفة \* والأول في البحر : ١٨٩/١ \* ولست ، خطة \* ، سيم : كلف وأثرم ، وعجز البيت الثاني من أمثال العرب وأقوالهم . انظر التمثيل والمحاضرة : ٢٠٠٠ .

وكليب : بطن من بني تميم ينسب إلى كليب بن يربوع بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم . ينظر : جمهرة الأنساب : ٢٢٤-٢٢٥ ، عجالة المبتدى : ١٠٨ .

أيْ ياھۇلاء<sup>(١)</sup> .

وقيل : تقديرُه ثم أَنتُم تقتلون ، وهؤلاء تأكيد لانتُم (١).

﴿وَقَفَّيْ نَا﴾ [٨٧]

أَتْبُغْنَا ، قَفَوْتُه سرتُ فِي قَفَاهُ .

وروحُ القدسِ <sup>(٣)</sup> : جبريلُ ، عن الحسنُ <sup>(١)</sup> .

<sup>(</sup>۱) إعراب القرآن للنحاس وقال: « هذا خطأ على قول سيبويه لا يجوز »: ۲۲۲۷، قال سيبويه: [ ولا يحسن أن تقول: هذا ، ولا: رجل ، وأنت تريد: ياهذا ، ويارجل ، ولا يجوز ذلك قي المبهم! لأن الصوف الذي ينب به لزم المبهم كأنه صار بدلاً من أي عصين حذف ته ، قلم تقل باأيها الرجل ولا ياأيهذا، ] الكتاب: ۲۲۰۲۲ ، الطبري: ۲۰۲/۲ ، وذكره الرازي: ۱۸٤/۳ ، حكاه في البحر عن الزجاج وغيره وقال بجوازه عند الفراء: ۲۰۲/۲ ، وهو مذهب الكرفيين ، وانظر إملاء ما من به الرحمن: ۱۹۹/۱ .

 <sup>(</sup>٢) الطبري: ٢/٤/٦ ، الرازي: ٨٤/٣ ، وانظر إملاء ما من به الرحمن: ١٩٩/١ .

<sup>(</sup>٣) من قوله تعالى: ﴿ ولقد ماتينا موسى الكتبُ وقطينا من بعده بالرسل، وماتينا عيسى بن مريم البينات وأيدنه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقاً كذبتم وفريقاً تقتلون ﴾ .

<sup>(3)</sup> أورده الماوردي عنه ، وعن قتادة والربيع والسدي والضحاك ورجحه : ١٣٥/١ ، الطبري عن قتادة والسدي والضحاك والربيع والنبي عن قتادة والربيع والنبي عنه . ٣٢١ - ٣٢١ ، زاد المسير عنهم : ١٣/١ ، القرطبي عنهم وحكاه عن النحاس ورحجه : ٣٤/٢ ، والرازي : ٣١٩/١ ، واختاره ابن كثير : ١٩٤/١ ، ووؤيده ما في الصحيحين عن حسان أن النبي عني قال له : « أجب عني اللهم أيده بروح القدس » وفي بعض الروايات قال له « اهجهم أوهاجهم وجبريل معك » ، كما أخرجه عبد الرزاق عن قتادة في تفسيره : ١٩٥١ .

والإنجيلُ<sup>(۱)</sup> عن ابن زيد (<sup>(۱)</sup> ، وعن ابن عباس : أنَّه الاسمُ الذِّي كانَ يُحِي الموتَى (۱) .

والأولُ أقربُ ؛ لأنَّ الملائكةَ هم الأرواحُ الطاهرةُ ؛ ولأنَّ جبريلَ عليهِ السلامُ هو النازلُ بالوحي الذي يُحْيِي بهِ العقولَ حياةَ الأبدانِ بالأرواحِ الهوائيةِ (أ) ، وكذلكَ الإضافةُ إلى القدس توجبُ هذا على اختلافِهم أنَّهُ اللهُ (أ) ، أو الطهرُ (أ) ، أو البركةُ (أ) وتخصيصُ جبريلَ بعيسَى ؛ لأنه أيد به وهو في المهدِ بل نفخهُ .

<sup>(</sup>۱) الطبري عن ابن زيد : ۲۲۱/۲ رقم ۱٤٩٠ ، المارردي : ۱۳۵/۱ ، زاد المسير عنه : ۱۱۳/۱ ، الرازي : ۱۹۰/۳ ، القرطبي : ۲۶/۲ ، وإسناد الطبري : صحيح .

 <sup>(</sup>٢) هو عبدالرحمن بن زيد بن أسلم العدوي مولاهم المدني ، ( ٠٠٠ – ١٨٨هـ ) روى عن أبيه وابن المنكدر
 وعنه عبدالرزاق ووكيع وغيرهم . قال أبو حاتم ليس بقوى في الحديث كان في نفسه صالحاً وفي
 الحديث واهياً يقلب الأخبار وهو لا يعلم ، له التفسير والناسخ والمنسوخ .

ترجمته في : طبقات المفسرين الداردي : 1/177 ، الجرح والتعديل : 0/777 - 778 ، تهذيب التهذيب : 1/1/2 ، تقريب التهذيب : 1/1/2 .

<sup>(</sup>٣) الطبري عنه : ٣٢١/٢ رقم ١٤٩١ ، معاني الزجاج : ١٦٨/١ ، المايردي عنه : ١٣٤/١ ، زاد المسير عنه : ١١٣/١ ، الرازي : ١٩٠/٣ ، القرطبي : ٢٤/٢ ، وإسناده ضعيف

<sup>(</sup>٤) وهو اختيار الطبري والماوردي والنحاس وابن كثير وغيرهم ، انظر الطبري : ٣٢١/٢ - ٣٢٢ ، والماوردي : ١٣٥/١ .

 <sup>(</sup>a) الطبري عن أبي جعفر وابن زيد ركعب: ٣٢٢/٢ – ٣٢٣ ، المارردي عن الحسن والربيع وابن زيد:
 ١٣٥/١ ، وحكاه القرطبي عن مجاهد والحسن: ٢٤/٢ ، وعزاه في فتح القدير إلى ابن أبي حاتم عن مجاهد والربيع بن أنس: ١١١/١ .

<sup>(</sup>٦) الطبري : ٣٢٢/٢ ، معاني الزجاج : ١٦٨/١ ، الماوردي : ١٦٥/١ ، واختاره القرطبي في تفسيره : ٢٤/٢ ، وعزاه في فتح القدير إلى ابن أبي حاتم عن ابن عباس : ١١١/١ .

<sup>(</sup>٧) الطبري عن السدي : ٣٢٢/٢ ، الماوردي عنه : ١٣٥/١ ، وعزاه الشوكاني إلى ابن أبي حاتم عن السدى : ١١١/١ .

﴿ غُلْثًا ﴾ (١) [٨٨]

جمعُ أَعْلَفٍ وهو الذِي لا يفهمُ كأنَّ قلبَه في غلافٍ / يقالُ سيفُ أَعْلَفُ وقوسٌ غَلَفاءُ ، ورجلٌ أَعْلَفُ لم يختنُ (٢) .

وقيلَ: غلفُّ:أوعيةً للعلم؛ أيْ:قلوبُنا قَدِ امتلاَتُ منَ العلمِ فَالاَم وضعَ فيها [لِيَا] (٢) تقولُ (١) . فالأولُ صحيحٌ ؛ لأنَّ كثرةَ العلم لا تمنعُ من المزيدِ بلَّ تعينُ عليهِ . ﴿ فَقَلِيلًا مَّا يُؤْمِنُونَ ﴾

أَيْ:قَلَيْلٌ مِنْهُمْ يَوْمِنُونَ (٥) ، كَقُولُهِ : ﴿ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ (١) .

وقيل : معناه بقليل يؤمنون (<sup>٢١)</sup> ، فترجع القلة إلى ما يؤمنون به ، وفي الأولِ إلى مؤمنيهم ،

<sup>(</sup>١) من قوله تعالى : ﴿ وقالوا قلوينا غلف ﴾ وهذا على قراءة الجمهور بإسكان اللام بينما قرأ ابن عباس والأعرج وابن هرمز وابن محيصن بضم اللام وروي عن أبي عمرو ، البحر : ٣٠١/١ .

 <sup>(</sup>۲) المجاز: ١/٢١ ، الطبري: ٣٢٤/٢ ، واختاره الزجاج في معانيه: ١٦٩/١ ، تفسير الماوردي عن
 ابن عباس ومجاهد وقتادة والسدي: ١/٥٥١ ، الكشاف: ١/٥٥١ وجعل الآية تمهيداً لقاعدته
 الفاسدة في خلق العباد لأفعال أنفسهم ، وحكى الرازي أنه اختيار المعتزلة: ١٩٢/٣ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل كما والتصويب من الإيجاز: ١٧.

<sup>(3)</sup> الطبري عن ابن عباس: ۲۲۷/۲، معاني الزجاج: ١٦٩/١، الحجة لأبي على ٢٠٥٥/١، الماوردي عن عطية وعن الضبحاك عن ابن عباس: ١٣٦/١، الكشاف: ٢٩٥/١، وقال الرازي رواه الأصم عن بعضيهم: ١٩٢/٣، القرطبي: ٢٥/٢، وهذا على قراءة غلف بالضيم ويجوز أن يكون على قراءة الإسكان على أنها تخفيف غلف.

<sup>(</sup>ه) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره عن قتادة : ١/١٥ ، والطبري عنه : ٣٢٩/٢ ، وحكاه الماوردي عنه : ١٩٢/١ ، وزاد المسير عنه : ١٩٢/١ ، وحكاه الرازي عن قتادة والأصم وأبي مسلم : ١٩٢/٢ ، وحد

<sup>(</sup>٦) سورة النساء : الآية : ٤٦ ، ١٥٥ .

 <sup>(</sup>٧) معاني الفراء: ١٠/١، الطبري عن معمر عن قتادة: ٣٢٩/٢ ، ورجحه الماوردي عن قتادة أيضاً:
 ١٣٦/١ ، زاد المسير عن معمر: ١٩٣/١ ، الرازي: ١٩٣/٣ ، القرطبي: ٢٦/٢ .

# ﴿ مُصَدِقٌ لِمَامَعَهُمْ ﴾ [٨٩]

من صفة الرسول المخبربه في التوراق، وأنَّهم به ينصرونَ ، فكانُوا يستفتحونَ بمبعثه ، ويستنصرونَ حتى قالَ لهم معاذُ بنُ جبل (١) ، وبشرُ بنُ البراء (٢) ؛ اتقُوا الله وأسْلِمُوا فقد كنتُم تستفتِحُونَ علينَا بمحمدٍ وتصفونَه (٢) .

وجوابُ ﴿ لَمَّاجَآءَ هُمُ ﴾ محذوفٌ عندَ الأخفشِ لدلالةِ الحال عليه (١) ، وعند المبرد جوابُه وجوابُ ﴿ فَلَمَّا جَآءَهُم ﴾ المكردُّ تأكيد [أ] (٥) هو قولُه ﴿ كَفَرُواْ بِ فَ ﴾ المكردُّ تأكيد [أ] (٥) هو قولُه ﴿ كَفَرُواْ بِ فَي ﴾ (١) . وقالَ الفراءُ : فاءُ ﴿ فَلَمَّا ﴾ جوابُ ﴿ وَلَاّ ﴾ (٢) و ﴿ كَفَرُواْ ﴾ جوابُ ﴿ فَلَمَّا ﴾ وكقولكَ قولهُ : ﴿ فَإِمَّا يَأْتِينَا كُم مِنِي هُدَى فَمَن تَبِعَ هُدَاى ﴾ (١)(١)

<sup>(</sup>١) هو معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس الأنصاري الخزرجي أبو عبدالرحمن ( ... – ١٨ هـ ) من أعيان الصحابة ، شهد بدراً وما بعدها وكان إليه المنتهى في العلم بالأحكام والقرآن .

ترجمته في: الاستيعاب: ٣٥٥/٢ ، الإصابة: ٢/٢٦/٢ ، التقريب: ٢/٥٥/٢ .

 <sup>(</sup>٢) بشر بن البراء بن معرور بن صخر بن سابق الخررجي الانصاري ، شهد العقبة مع أبيه وشهد بدراً ومابعدها ، كان أبيضاً جعداً ، مات بعد خيير من أكله أكلها مع النبي على من الشاة المسمومة .
 ترجمته في الاستيعاب : ١٤٥/١ ، الإصابة : ١٠٠٠١ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن إسحاق في السيرة عن ابن عباس: ١٧٣/٢ ، وإسناده حسن . وأخرجه الطبري عن ابن عباس مطولاً: ٢/٣٢٣ رقم ( ١٥٢٠) ، وأخرجه أبو نعيم في الدلائل: ١٩/١ ، وأورده الماوردي: ١٣٦/١ . و انظر ابن كثير: ١٩/١.

<sup>(</sup>٤) انظر معاني الأشقش: ٢١٩/١ ، معاني الزجاج: ١٧١/١ ، وحكاه عنهما الرازي: ١٩٤/٣ ، واختاره الزمخشري: ٢٩٥/١ .

<sup>(</sup>٥) زيادة يقتضيها السياق .

 <sup>(</sup>٦) حكاه عنه الرازي في تفسيره: ١٩٤/٢، وكذا القرطبي: ٢٧/٢، وحكاه عنه في البحر: ٣٠٣/١،
 وانظر إملاء ما من به الرحمن: ٢١٢/١.

<sup>(</sup>V) من قوله تعالى : ﴿ وَلِمَا جَاهُم كُتُبِ مِنْ عَنْدِ اللهُ مَصِدَقَ لِمَا مَعْهِم وَكَانُوا مِنْ قَبِل يَسْتَفْتَحُونَ عَلَى الذَّين كَفُرُوا قَلْمًا جَاهُم مَا عَرِقُوا كَفُرُوا بِهِ قَلَعَنْهُ اللهُ عَلَى الكَافَرِينَ ﴾ .

<sup>(</sup>٨) سورة البقرة : الآية : ٢٨ .

<sup>(</sup>٩) معاني الفراء: ١٩٤/، الطبري: ٣٣٧/٢، وحكاه الرازي عن الفراء: ١٩٤/، وكذا القرطبي: ٢٧/٢، وحكاه عنه أبو حيان وضعفه وقال: فهو تركيب مفقود في لسانهم فلا نثبته ولا حجة في هذا ، البحر: ٣٠٣/١.

# ﴿ بِنْسَكَمَا ٱشْتَرُوۤاْ بِهِ ٓ ﴾ [٩٠]

أَيْ بِنُسَ [شيئاً] (١) اشتَرَوا بِهِ أَيْ بِاعُوا بِهِ ﴿ أَنفُسَهُمْ ﴾ لأنَّ الغرضَ واحدٌ ، وهو إبدالُ ملكِ بملكِ (١) .

وموضع ﴿ إِن يَكُفُرُوا ﴿ خَفَضٌ عَلَىٰ موضع ِ الهَاءِ فِي ﴿ بِهِ ﴾ على البدل ِ عندَ البصريّينَ (٢) ، والتكريرِ عندَ الكوفيّينَ (١) .

ويجوزُ رفعُه على قوالِكَ : نعمَ رجالًا زيدً ، كانه قيلَ : من المدوحُ ؟ /فقلتَ : هو زيدً (٥)

# ﴿ وَهُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا ﴾ [91]

انتصب مصدقاً بمعنى الحالر، والعاملُ فيه معنى الفعل، كقولِكَ هو زيدٌ حقاً ، وهو زيدٌ معروفاً ، فأمّا هو زيدٌ قائماً ، فلايصحُ حالاً ؛ لأن الحالَ لا يعملُ فيها إلاّ فعلَ أو معنى فعل ، وصح هو زيدٌ معروفاً ؛ لأنّ تقديرَه : أعرفُ ذلكَ عرفاناً (١) .

<sup>(</sup>١) في الأصل شيء والتصويب من الإيجاز: ١٧.

 <sup>(</sup>٢) حكاء الرجاج عن الخليل وسيبويه انظر معانيه: ١٧٢/١، وانظر الكتاب: ١٥٦/١، البيان في غريب
 إعراب القرآن: ١٠٨/١، والرازي: ١٩٧/٣، وهذا على أن ها بنسما موصوفة أي بنس شيئاً
 اشتروا به أنفسهم.

<sup>(</sup>٣) مشكل إعراب القرآن : ١٠٤/١ . البيان في غريب إعراب القرآن : ١٠٩/١ ، إملاء ما من به الرحمن : ٢١٢/١ .

<sup>(</sup>٤) قاله الفراء في معانيه وحكاه عن الكسائي أيضاً: ١/٦ه ، وحكاه عنهما القرطبي: ٢٨/٢ ، وانظر الطبرى: ٢٢٩/٢ .

<sup>(</sup>٥) الكتاب: ١/٥٥/ ، معاني القراء: ١/١٥ – ٥٧ ، معاني الأخفش: ٣٢٢/١ ، مشكل إعراب القرآن : ١٠٤/١ ، القرطبي عن سيبويه: ٢٧/٢ – ٢٨ .

<sup>(</sup>٢) الكتاب: ٧٨/٧ - ٨١ ، مشكل إعراب القرآن: ١٠٥/١ ، معاني الزجاج عن الظيل وسيبويه: ١٠٤/١ ، البيان في غريب إعراب القرآن: ١٠٩/١ ، القرطبي عن سيبويه: ٢٩/٢ ، وانظر إملاء ما من به الرحمن: ١٠٥/١ – ٢١٦ .

وإنما جازَ ﴿ فَلِمَ تَقَنُّلُونَ ﴾ ، ﴿ مِن قَبِّلُ ﴾ (١) والمرادُ : لِمَ قستلتُم ؛ الآنَّه كالمسفةِ اللازمةِ لهم ، كقواكَ [لـ(١)]لكذابِ لِمَ تكذبُ ؟ وأنتَ تريدُ : لم كَـــَذَبُتَ (١) ؟ ولأنَّ قرينةَ الحالِ تصرفُ اللفظَ إلى الماضِي وإنْ كانَتْ الصيغةُ للاستقبال(1)، كقواك : مَنْ دخلَ دارِي - إذا علقت به الجزاء - انصرف إلى المستقبل . ﴿ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَيْدًا ﴾ [90]

اعترضَ ابنُ الراوندِي(٥) بأنَّهم ربما تمنَّواْ بقلوبِهم ، فَيمنْ أينَ عُلمَ أنهُّم لنَّ يتمنُّوا بالقلوبِ ، فيبطلُ التحدِّي بالتمنِّي (١) .

والجوابُ: أنَّ التمِنِّيُّ لا يعرفُ إلا بالقولِ، ولهُ صيغةٌ فِي اللغةِ وهي ليتَ، وهي لا يخاطبُ بالتمنيّ والمرادُ مالاً يمكنُ الوقوفُ [عليهِ] (١)(٨) .

<sup>(</sup>١) هكذا في الأصل ، ونص الآية : ﴿ قل فلم تقتلون أنبياء الله من قبل إن كنتم صادقين ﴾ .

<sup>(</sup>۲) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٣) تفسير الماوردي: ١٣٧/١ ، الرازي: ٢٠١/٣ .

<sup>(</sup>٤) حكاه الطبري عن بعض نحويي الكوفة انظر تفسيره: ٣٥٢/٢ – ٣٥٣ ، وانظر زاد المسير نحوه:

<sup>(</sup>٥) هو أحمد بن يجي بن إسحاق أبو الحسين الراوندي ( ... - ٢٩٨ هـ ) فيلسوف مجاهر بالإلحاد ، كان أولاً من متكلمي المعتزلة ثم تزندق واشتهر بالإلحاد ، صنف كتباً كثيرة يطعن فيها على الإسلام . ترجمته في القهرست: ٢١٦ – ٢١٧ ، اسان الميزان: ٢٢٣/١ – ٣٢٤ .

<sup>(</sup>٦) ذكر ذلك الجسسام : ١/١١ ، وكذا الرازي : ٣/٥٠ ، والقرطبي : ٣٣/٢ ، وانظر كتاب ابن الراوندي في المراجع العربية الحديثة: ١/٥٧ - ٢٧ .

<sup>(</sup>٧) زيادة يلتضيها السياق .

<sup>(</sup>٨) انظر أحكام القرآن للجصاص: ٤١/١ ، والكشاف: ٢٩٧/١ - ٢٩٨ ، القرطبي: ٣٣/٢ ، قال الوازى [ التعني في لغة العرب لا يعرف إلا ما يظهر منه ، كما أن الغبر لا يعرف إلاما يظهر بالقول ، والذي في القلب من ذلك لا يسمى بهذا الاسم ، وأيضاً من المحال أن يقول النبي عليه الصلاة والسلام لهم تمنوا الموت ويريد بذلك ما لا يمكن الوقوف عليه مع أن الغرض بذلك لا يتم إلا بظهوره] أهـ ، تفسير الرازي : ٣/٥٠٧ – ٢٠٦ .

﴿ بِمُزَعْزِعِهِ ﴾ [٩٦]

بمباعدِه . قالَ [المتلمسُ] (١) :

٩٢ - عَلَى كُلِّهِمْ أَسَى (٢) وَلِلْأَصْلِ زَلْفَةٌ

فَزَحْزِحْ عِنِ الْأَدْنَينَ أَنْ يَتَصِدُّعُوا

٩٣ - وقَدْ كَانَ إِخْوَانِي كريماً جِوارُهُمْ

ولكنَّ أَصْلَ العُورِ منْ حيثُ [يُنزَعُ] (٢)(١) .

[ " ﴿ فَإِنَّهُ زَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ ﴾ [٩٧]

رداً لمعاداتِهِمْ جبريلَ ، أَيَّ ] ؟ لو نزلَه غيرُ جبريلَ لنزلَهُ أيضاً على هذا الحدّ .

<sup>(</sup>١) في الأصل المتملس ، وهو جرير بن عبد المسيح بن عبد الله بن دوفن بن ضبيعة بن ربيعة بن نزار ، غلب عليه التم المتملس وهو خال طرفة بن العبد وهو من شعراء الجاهلية للقلين المقلقين .

له ترجمة في طبقات الشعراء: ٧٣ - ٧٥ ، الأغاني: ٢١٦/٢٤ .

<sup>(</sup>٢) تكرر في الأصل عبارة « على كلهم أسى » .

<sup>(</sup>٣) في الأصل ينزعا والتصويب من الديوان .

<sup>(3)</sup> الديوان : ١٥٥ ، ١٦١ ، الحيوان : ٢٣٦/٣ ، الأغاني : ٢٥٣/٢٤ وقيها جميعاً « أخوالي » ، الصداقة والصديق : ٢٩٣ « إخواني » كما هنا . ولد المتلمس في أخواله بني يشكر ونشأ فيهم حتى كادوا يغلبون عليه ، ثم فارق أخواله ولحق بقومه وقال في ذلك هذه الأبيات ، أسى : أحزن ، الأدنين : الأقربين ، يتصدعوا : بتفرقوا . يقول : إني أحزن وأسى عليهم جميعاً فدع الأقربا ، ولا تسيء إليهم حتى لا يتفرقوا ويتشققوا . ولقد كان إخواني « أو أخوالي » كراماً أبراراً في جيرتهم لي ، وإن أصل العود برجم إلى المنب الذي نزع منه .

<sup>(</sup>٥-٥) مابين المعكوفين ساقط من الأصل والتتمة من الإيجاز: ١٧.

﴿ وَكُلُّمَا عَنْهَدُوا ﴿ [١٠٠]

العهدُ الذي نُبِذَ أنَّهم أعانُوا قريشاً يومَ الأحزابِ (١) .

﴿ وَاتَّبَعُوا ﴾

يعني اليهود . /

﴿ مَاتَنْلُوا الشَّيَعِلِينُ ﴾ [١٠٢]

يعني شياطينَ الإنسِ (٢) مِنَ السحرِ .

﴿ وَمَا كُفَر سُلَيْمَانُ ﴾

ما سحرَ ؛ لأنَّ السحرَ عندَ اللهِ كفرٌ ، وذلكَ أنَّ اليهوَد تنكرُ نبوةَ سليمانَ عليه السحرةِ ، عليه السلامُ (٢) ، [وتزعمُ (١)] أنه ظهرَ بعدَ موتهِ مِنْ تحتِ كرستِّيه كتبُ السحرةِ ، وهوَ إمَّا فعلَها سليمانُ عليهِ السلامُ لِثَلاَّ يعملَ بها الناسُّ (٥) .

<sup>(</sup>۱) انظر سيرة ابن هشام: ۲۲۹/۳ ، تفسير البغوي: ۸٦/۱ ، زاد المسير: ۱۲۰/۱ ، وذكره الرازي في تفسيره وقال: [قال القاضي: إن صحت هذه الرواية لم يمتنع دخوله تحت الآية لكن لا يجوز قصر الآية عليه بل الأقرب أن يكون المراد حالة تعلق بما تقدم ذكره من كفرهم بآيات الله وإذا كان كذلك فحمله على نقض العهد فيما تضمنته الكتب المتقدمة والدلائل العقلية من صحة القول ونبوة محمد بالله أقوى ]: ۲۱۷/۳ ، وحكى نحوه القرطبي عن عطاء: ۲۰/۲ ، وكذا حكاه في البحر عنه:

<sup>(</sup>٢) حكاه الرازي عن المتكلمين من المعتزلة: ٢٢٠/٣ ، وانظر البحر: ١/٣٢٦ .

<sup>(</sup>٢) جاء في الأصل هذا [ لئلا يعمل بها الناس] والصواب حذفها إذ ليس هذا موضعها .

<sup>(</sup>٤) في الأصل ويرعم بالياء والصواب بالتاء .

<sup>(</sup>ه) انظر تقسير الطبري عن السدي: ٢/ ٥٠٥ وعن ابن عباس: ٢/ ٤١٥ ، وأخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس بإسناد ضعيف ، وعن السدي ، تفسير الجزء الأول من القرآن: ٢/ ٥٠٠ ، ٥٠٠ – ٥١١ ، وأخرج الحاكم نحوه عن ابن عباس كتاب التفسير باب تفسير سورة البقرة: ٢/ ٥٢٠ وصححه الذهبي ، وانظر تفسير الماوردي: ١٤٠/١ ، وعزاه في فتح القدير إلى سعيد بن منصور والطبري وابن أبي حاتم والحاكم وصححه عن ابن عباس: ١٢٢/١ .

أو السحرةُ بعدَهُ افتعلُو [هَا] (۱) لتفخيم السحر تمويها أنه كانَ يستسخرُ الجنَّ والإنسَ بِهِ (۱) ؛ ولذلكَ قالَ : ﴿ تَنْلُواْ [أَلشَّيَطِينُ] (۱) عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَنَّ ﴾ تنبيها على كذِبهم ؛ لأنَّ في الصدق يقالُ تلا عنه ، وفي الكذب تلا عليه (۱) ، كما قالَ الفرزدقُ في رجل (۱) كانَ يخطئُه في بعضِ شعر [ه] (۱) ويلحنُهُ : 

8 - لَقَدْ كانَ في مَغْدَانَ والفيلِ زاجِرٌ

لعنبسة الرَّاوِي عليَّ القصائِدا (\*)

والسحرُ: تخييلُ قلبِ الشيءِ عن حقيقتِه بسببٍ خفيٌّ ، وهو من نتائج ِ الكلماتِ المؤلفةِ من الشركِ ، والأفعالِ الصادرةِ عن الإفكِ مع تعظيم شياطينِ

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق .

<sup>(</sup>٢) الطبري عن الربيع وابن إسحاق: ٢/٢٠ – ٤٠٠ ، وابن عباس: ٢/٤١٤ ، الماوردي: ١٤٠/١ – ١٤١ ، وقد أخرج نحوه النسائي في تفسيره في حديث طويل عن ابن عباس: ١٧٦/١ – ١٧٧ حرة (١٣) ، وعزاه الشوكاني إلى النسائي وابن أبي حاتم عن ابن عباس فتح القدير: ١٣٢/١ وانظر البحر: ٢٣٦/١ ، والصواب الإعراض عن هذه القصص لأن القرآن الكريم والحديث المسند الصحيح لم يتعرض لشيء منه .

<sup>(</sup>٢) زيادة من القرأن .

<sup>(</sup>٤) انظر أمالي المرتضي: ٣٥٢/١ ، تفسير الرازي: ٣٢٠/٣

 <sup>(</sup>٥) هو عنبسة الفيل النحري أحد قد ماء النحريين الحذاق وهو عنبسة بن معدان وكان معدان يروض فيلاً
 لزياد فلما أنشد عنبسة بن معدان هجاء جرير الفرزدق قال الفرزدق هذا الشعر .

له ترجمة في معجم الأدباء: ١٦٦/١٦ - ١٣٤ ، إنباه الرواة: ٢٨١/٣ - ٢٨٧ ، البغية: ٢٣٣/٢

<sup>(</sup>٦) زيادة يتتضيها السياق ،

 <sup>(</sup>٧) الديوان (دار الكتب): ١٧٩ ، الحيوان: ١٩٠ ، ١٩٠ ، شاغل ، طبقت النحويين الزبيدي: ٣٠ ، شاغل ، أمالي المرتضي: ٣٨١/٢ ، معجم الأدباء: ١٣٤/١٦ ، إنباه الدواة: ٣٨١/٢ ، والشاعد قوله: « الراوي علي » بدل الرواي عني ، لأنه قصد الكتب عليه .

الجن (١). وهذا لا يليقُ شيئٌ منه بمُلْكِ سليمانَ . ﴿ وَمَا آنْزِلَ عَلَى ٱلْمَلَكَ يَنِ ﴾

أي واتبعوا ما أُنزلَ على الملكين ، والذي أُنزل على لسانِ الملكين من السحر ؛ ليعلمًا مَا السحر ُ وكيفَ [الاحتيالُ] (٢) به ؟ إِذْ (٢) كانتِ السحرةُ كثروا في ذلكَ الزمانِ ، فأُنزِلاً ليعلمًا الناسَ فسادَ السحرِ ليجتنبُوه (١) ، كما رُوَي أنَّ رجلاً قال لعمر : أما أنا / فلا أعرفُ الشرَّ ، فقال : أَنْ شَكُ أَن تَقَعَ فيهِ (٥) ، ومنه قيلَ :

ه ٩ – عَرَفْتُ الشُّرَّ لا للشب

سرِّ لكسن لتسوقً يسعِ الكسن لتسوقً يسعِ عرفُ الشَّرَ من الـ 97 - ومن لا يعرفُ الشَّرَ من الـ

ناسِ يقع فيسيه(۱)

<sup>(</sup>۱) انظر تفسير القرطبي: ۲/۳ وما بعدها . ونسب هذا الرأي إلى أبي منصور الماتريدي والجصاص من الأحناف وأبي إسحاق الاسترباذي من الشافعية والامام ابن حزم في ظاهر قوله وغيرهم . انظر أحكام القرآن للجصاص : ١/٠٠ - ١٦ ، المحلى : ٢/١ ، الفصل في الملل والنحل : ٢/٠ - ١٢ ، المحلى : ١/٣٤ ، الفصل في الملل والنحل : ٢/٠ - ١٢ ، المحلى السحر بين الحقيقة والخيال : ٢٨ - ٢٨ ، بينما أطلق القول بأن السحر له حقيقة جماعة من العلماء كابن قتيبة وابن العربي وابن قدامة والنووي ، وهو مذهب أهل السنة وجمهور علماء الأمة ، السحر بين الحقيقة والخيال : ٥٠ ، وينظر ما تقدم في قسم الدراسة :ص١٩٨٨ ٢٠٣٠ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل الاختيال والتصويب من الإيجاز: ١٧.

<sup>(</sup>٣) في الأصل؛ إذا \* ، والصواب؛ إذ \* .

 <sup>(</sup>٤) الطبري في تفسيره ورجحه: ٢٢ / ٤٢٤ ، ٤٢٤ ، معاني الرجاج: ١٨٣/١ - ١٨٤ ، المرتضي
 في أماليه: ١/٧١١ - ٤١٨ ، الرازي ورجحه: ٣/٥٢٠ - ٣٣٦ ، تفسير القرطبي: ٢/١٥ ، انظر
 البحر: ٢٢٨/١ ، ٣٢٩ .

<sup>(</sup>ه) جاء في التمثيل والمحاضرة من أقوال عمر رضي الله عنه « من لم يعرف الشركان أجدر أن يقع فيه » : ٢٩ ، وانظر نهاية الأرب: ٢/ه ، زهر الأداب: ٢٥/١ ، شرح المضنون به على غير أهله : ١٠٨ .

<sup>(</sup>٦) الأبيات لابي قراس الحمداني ، وهي في ديوانه : ١٧٩ ء من الشير يقع قيه » ، يقيمة الدهر : ٨٤/١، وشرح المضمنون به على غير أهله : ١٠٨ ، والأول في الكشاف : ٢٠١/١ ، تفسير الرازي :-٣٣٦/٢ .

# ﴿ إِنَّمَا نَحْنُ فِتَنَدُّ ﴾

خُبْرُةً (') ، فتنتُ الذهبَ [اختبرتَه (۲)] أيْ يظهرُ بِمَا [تتعلمونَ (۲)] منَّا حالُكم فِي اجتنابِ السحرِ الذي نعلمُ فسادَه والعملَ بهِ ، كمَّا يظهرُ حالُ المكلفِ المبتلَّىٰ بكل ما نُهِيَ عنهُ (') .

﴿فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا﴾

أيْ مكانَ ما علماهُم مِنْ تقبيحِ السحرِ ، وفسادِه والاحتراسِ مِنْ مضارِّه ، ما يفرقونَ به ، كقولِ الشاعر :

٩٧ - جمعتَ مِن الخيراتِ وَمَّلباً وعلبةً

[وَمَتَّاً (١٠)] الْخَلافِ الْمُضَابِرَةِ (١) الْبُزْلِ ٩٨ - وَمِنْ [كُلِّ (١)] أَخْلاقِ الكرامِ [نَمِيمَةً (١٠)] وسَعْياً علَىٰ الجارِ الْمُجَاوِرِ بِالمحل (١)

(٨) الطبري: ٢/٧٤٤ – ٤٤٨ • لأخلاف المزنمة ، المجاور بالنجل • ، أمالي المرتضي: ٢١/١٨ • لأخلاف المزممة • ، الوطب : سقاء اللبن خاصة ، جلدة تؤخذ من جنب البعير فتصنع على هيئة قصعة معورة يعلقها الراعي ويشرب بها ، الصر : شد ضرع النوق الطويات إذا أرسلوها للمرعى سارحة ، والأخلاف : جمع خلف : ضعرع الناقة ، والبزل : ما استكمل الثامنة وطعن في التاسعة من الإبل ويزل نابه ، المحل : الكتب والشداع ، والنجل : تمزيق العرض بالغيبة والسب والمعابة بظهر الغيب قال الطبري : [ يريد بقوله : • جمعت من الخيرات • مكان خيرات الدنيا هذه الأخلاق الرديئة والأنعال الدنية ] .

 <sup>(</sup>١) حكى ابن منظور عن ابن سيده: « الفتنة: الخبرة ، وقوله عز وجل: ﴿ إِنَا جِعَلْنَاهَا فَتَنَةَ للطّالَمِينَ ﴾ أي خبرة » ، انظر اللسان: ٢٢٧/١٣ ( فتن ) ، والخبرة: الاختبار ، اللسان: ٢٢٧/٤ « خبر » .

 <sup>(</sup>٢) بياض في الأصل واعله المتبرته .

<sup>(</sup>٣) في الأصل يتعلمون ، والتصويب من الإيجاز : ١٧ .

<sup>(</sup>٤) انظر الكشاف: ٢٠١/١ ، البحر: ٢٢٨/١ عن الزمخشري .

<sup>(</sup>ه) في الأصل وضراً ، تميمة ، والتصويب من الطبري .

<sup>(</sup>٦) والتضبير : شدة تلزيز العظام واكتناز اللحم ، وفي الطبري المزنمة : التي عليها سمة التزنيم وهو أن يقطع طرف أذنه ويترك له زنمة مشرفة ويفعل هذا بالكرام من الإبل .

<sup>(</sup>٧) زيادة من الطبري .

رقالَ آخرُ:

٩٩ - كأن قَدُ حضرتَ النَّاسَ يعِمَ تق

عسمَّتْ مَكَارِمَهُمْ فاخترْتَ مِنْهُنَّ أربعًا

١٠٠-إعارةَ سمع كلُّ مغتابِ صاحبِ

وتَسأْبِسَ لعيبِ النَّاسِ إلا تَتَبُّعَا

١٠١- وأعظم مِن هاذين أنَّكَ تَدَّعِي

البراءةً مِنْ عيبِ البريةِ أَجْمَعَا

١٠٢-وأنَّكَ لو قارَفتَ فعلَ إسـاءةٍ

وجُوزيتَ بالحُسْنَى جحدتهُما مَعَا<sup>(١)</sup>

وتفريقُ الساحرِ بينَ المرءِ وزوجهِ بالتبغيضِ (٢).

وقيلً : إذا عملً بالسحرِ كفرً ، فحَرَمَتْ عليهِ زوجتُه (٢) .

وابنُ بحر يذهبُ إلى الجحدِ في ﴿ وما أنزل ﴾ ، ويصرفُ ﴿ فَيَتَعَلَّمُونَ

مِنْهُمَا ﴾ إلى السحرِ والكفرِ إذ (1) تقدَّمَ الدليلُ عليهما وهو / : ﴿ وَلَنَكِنَّ ٱلشَّيَاطِينَ

كَفَرُوا﴾ (٥)

<sup>(</sup>١) لم أعثر على قائلها ،

<sup>(</sup>٢) الطبري : ٢/١٤٤ – ٤٤٧ ، أمالي المرتضى : ٢١/١ .

<sup>(</sup>٢) ذكره الرازي في تفسيره: ٢٣٩/٣ ، والمرتضى في أماليه: ٢٢١/١ .

<sup>(</sup>E) في الأصل: « إذا »، والصواب « إذ » بحدف الألف.

<sup>(</sup>ه) معاني الزجاج دوه عزى: ١٤٨/١ ، وكذا الماوردي: ١٤١/١ ، ١٤٢ ، وذكر نحوه المرتضى في اماليه دون عزو: ٢٢١/١ – ٤٢٢ ، والرازي: ٢٢٥/٣ ، ورجحه القرطبي في تفسيره: ٢/٠٥ ، وحكاه ابن كثير عن القرطبي: ١٣٨/١ ، وانظر الطبرى وضعفه: ٤٢٩/١ ، ٤٢٤ – ٤٢٥ .

وإنما دعاهُ إلى تركِ الظاهرِ ، ومخالفةِ من يقدمُ ، تحاشِيه من إضافةِ السحرِ إلى الملائكةِ وأنه إضافةُ القبيحِ ، وإنزالهِ إلى اللهِ ، و[لم] (اللهِ يحضرُهُ أنَّ تعليمُ القبيح [للاجتنابِ](اللهُ عنه واجبُ ، وأنَّ علمهُ لا يناسبُ العملَ (اللهِ عنه واجبُ ، وأنَّ علمهُ لا يناسبُ العملَ (اللهِ عنه واجبُ ، وأنَّ علمهُ لا يناسبُ العملَ (اللهِ عنه واجبُ ، وأنَّ علمهُ لا يناسبُ العملَ (اللهُ عنه واجبُ ، وأنَّ علمهُ لا يناسبُ العملَ (اللهِ عنه واجبُ ، وأنَّ علمهُ لا يناسبُ العملَ (اللهِ عنه واجبُ ، وأنَّ علمهُ لا يناسبُ العملَ (اللهِ عنه واجبُ ، وأنَّ علمهُ لا يناسبُ العملَ (اللهُ وَاللهِ وَاللللهُ وَاللهِ وَلِلْمُواللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَالل

بعلم الله (١) ،

وقيلَ : بتخلية ِ الله (٥) .

وقيلَ: بفعلِ اللهِ وإرادتِه (١) ؛ لأنَّ الضررَ الحاصلَ بالسحر – وإنْ كانَ لا يرضاهُ اللهُ – فهو منْ فعلِه عندَ السببِ الواقع مِن الساحرِ ، كما لوسقَاهُ سماً فهاكَ به .

وإنما قالَ: ﴿ لَوَكَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴾ مع قوله: ﴿ وَلَقَدْ عَكِمُواْ ﴾ الأنَّه في فريقين : فريقٌ عاند ، وفريقٌ جهل ()

<sup>(</sup>١) في الأصل « أن » ،

<sup>(</sup>٢) في الأصل « الاجتناب » -

<sup>(</sup>٣) وقد ذهب الطبري إلى قريب من هذا القول انظر تفسيره : ٢٦/٢ – ٤٢٦ ، فتح القدير : ١٢٠/١ .

<sup>(</sup>٤) اختياره الطبري : ٢-٤٥٠ ، معاني الزجاج : ١٨٦/١ ، الماوردي : ١٤٣/١ ، الرازي عن الأصم : ٢٣٩/٣ ، وحكى القرطبي تضعيف النحاس له : ٢/٥٥ .

<sup>(</sup>ه) قاله النحاس في إعراب القرآن: ٢٥٣/١ ، حكاه الرازي عن الحسن: ٢٣٩/٢ ، وحكاه القرطبي عن النحاس: ٢/٥٥ .

<sup>(</sup>٦) الكشاف: ١/١ ، ١ ، الرازي: ٢٣٩/٣ ، والقرطبي في تفسيره: ٢/٥٥ ،

<sup>(</sup>٧) اختاره الطبري: ٢/٥٥٥ - ٢٥١، معاني الأخفش نصوه: ١/٣٢٩، وحكاه الرازي عن الأخفش وقطرب: ٢٤٠/٣، وكذا القرطبي عنهما: ٢/٦٥،

وقيلَ : إنما نفى العلمَ عنهم مع علمِهم ؛ لأنهم لم يعمَلُوا بما علمُوا ، فكأنهم لم يعمَلُوا بما علمُوا ، فكأنهم لم يعلَمُوا (١) ، كما وصفَ كعبُ بنُ زهير (٢) ذئباً وضبعاً تبعاهُ ليصيبا من زادِه :

١٠٣ - لنَا راعِيا سُوءِ مضيعانِ مِنْهُما

أَبُو جَعْدَةَ العادِي وَعَرْفَاء جَيَّالُ

١٠٤ – إِذَا حضَرَانِي قلتُ:لُوْ تَعُلَمَانِهِ

ألَمَّ تَعْلَما أَنِّي مِنَ الزادِ مُرَّمِلُ (٢) ؟

﴿ وَلَوْ أَنَّهُمْ ءَامَنُواْ ﴾ [١٠٣]

محذوفُ الجوابِ ؛ لأنَّ شرطُ (١) الفعلِ بِلَوْ يقتضي الجوابَ بالفعلِ ، كانه قيلَ : ولو أنهم أمنوا لأُثِيبُوا (٥) .

ولامُ الْمَثُوبَةُ ﴾ لامُ الابتداءِ ، كقواكِ : علمتَ لانتَ خيرٌ منه (١) .

<sup>(</sup>۱) حكاه الطبري : ۲۰۲/۱ ع - ۲۰۵ ، واختاره الزجاج : ۱۸٦/۱ ، الكشاف : ۳۰۲/۱ ، وذكره الرازي في تفسيره : ۲۰۲/۱ ، وحكاه القرطبي عن الزجاج : ۲/۲ ه .

<sup>(</sup>٣) الأول في شرح الهاشميات: ١٥٥ ، الاقتضاب: ٣٦٩ ، اللسان « عرف » ونسب فيهما للكميت ، الثاني في تفسير الطبري: ١٥٥ ، أمالي المرتضي: ٤٢٤/١ ونسب لكعب ، شرح ديوان كعب: ٥١ ، أبو جعدة: كنية الذئب ، والجعدة: هي الشاة ، وعرفاء هي الضبع يقال لها عرفاء لطول عرفها وكثرة شعرها ، المرمل: الذي نفذ زاده ، وقصد الكميت براعيي السوء: هشاماً بن عبدالملك وخالد بن عبد الله القسري وكان على العراق .

<sup>(</sup>٤) في الأصل الشرط والتصويب من الإيجاز: ١٧.

 <sup>(</sup>٥) قاله الأخفش في معانيه: ٢٢٨/١ - ٣٢٩ ، تفسير الطبري عن بعض نحويي البصرة: ٢٥٨/٢ ،
 تفسير القرطبي عن الأخفش: ٢/٢٥ - ٥٧ .

<sup>(</sup>٦) معاني القرآن للأخفش: ٢/٩/١.

﴿ رَعِنَا ﴾ [١٠٤]

أي أَرْعِنا سمعَك كما نَرْعِيك (١) ، فنهوا عن لفظ المفاعلة [لانها] (١) تنبى ،

عن المماثلةِ <sup>(١)</sup> .

﴿ أَنظُرْنَا ﴾

افهِمْنا (٤) .

وقيل: انظرُ إلينا<sup>(ه)</sup>.

وقيل: انتظِرُناً (١) كقول المثقب (٧) /:

ه ١٠ - فَإِنْ يِكُ صَدَّرُ هذا اليوم وِلَّى

فإنَّ غداً لناظِرِه قَرِيبُ (١)

رددن تصية وكنن أخرى وثقبن الوصاوص العيون

ترجمته في : طبقات الشعراء : ١٩٠ ، المفضليات : ١٤٩ ، الخزانة : ١٢٩/٤ .

(٨) الأبيات لهدبة بن الخشرم وليس للمثقب من قصيدة قالها هدبة وهو مسجون بالدينة في زمن معاوية ،
 انظر أمالي القالي : ٧٢/١ ، الحماسة البصرية : ١/٥٥ ، المقاصد النحوية : ١/٨٥/٢ .

<sup>(</sup>١) انظر اللسان « رمن » : ١٨٢/١٣ .

<sup>(</sup>٢) زيادة يقتضيها السياق .

 <sup>(</sup>٣) اختباره الطبري: ٢/٤٦٤ – ٤٦٥، معاني القرآن للزجاج عن قوم: ١٨٨/١، تفسير الرازي:
 ٢٤٢/٣ ، وقاله القرطبي في تفسيره: ٢/٧٥ ، وانظر تفسير ابن كثير: ١/٠٠/١ .

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبري عن مجاهد :٢٧/٢ ، تفسير الماوردي عن مجاهد : ١٤٤/١ ، تفسير القرطبي عنه : ٢٠/٢ .

<sup>(</sup>٥) تفسير الماوردي: ١٤٤/١، وقاله القرطبي في تفسيره ورجحه: ٢٠/٢.

<sup>(</sup>٦) معاني الفراء: ٧٠/١ ، تفسير الطبري: ٢٩٨/١ ، تفسير الماوردي: ١٤٤/١ ، الكشاف: ٢٠٢/١ ، ذاد المسير: ١٢٦/١ ، تفسير القرطبي: ٢٠/٢ ،

 <sup>(</sup>٧) هو محصن بن ثعلبة ، شاعر قديم جاهلي ، وكان في زمن عمرو بن هند ويقال : إن اسمه عائذ الله بن محصن وانما سمى المثقب – بكسر القاف – لقوله :

# ﴿ مَانَنسَخْ مِنْ ءَايَةٍ ﴾ [١٠٦]

النسخُ رفعُ حكم شرعيّ إلى بدل منه ،كنسخ الشمس بالظل (١)

وقيلَ: إنه بيانُ مدةِ المصلحةِ ، والمصالحُ تختلفُ بالأوقاتِ والأعيانِ والأحسانِ والأحسانِ والأحسانِ والأحسانِ والأحسارِ والمسراءِ والمسراءِ العبادِ (٣) .

وقولُ ابن بحر في امتناع نسخ شيء من القرآن (١) ظاهرُ الضلاف، وتأويلُه بين التعسف وهذه الآية بعد نزول السور الكثيرة على وجه الشرط والجزاء الخالص للاستقبال، وعلى أنها نزلت منبهة على جميع حكم النسخ وأقسامه ، من إثبات حكم أبداً وإلى غاية ، ومن إزالة حكم ببدل ، ومن إزالته لا إلى بدل ، وإلى المثل ، وعلى أن الآية إذا أطلقت فيهم بها آيات القرآن ، وعلى أنه إذا لم يمتنع نسخ ما تقدم من الكتب بالقرآن ، لا يمتنع نسخ بعض ، وعلى أن نسخ القبلة الأولى ، وثبات الواحد بالقرآن ، لا يمتنع نسخ بعض ، وتقديم الصدقة قبل مناجاة الرسول، والمعشرة] (٥) ، والتخيير في الصوم ، وتقديم الصدقة قبل مناجاة الرسول، ومها انفقوا ، وعدة ومها نفقوا ، وعدة

<sup>(</sup>١) انظر روضة الناظر : ٦٦ ، المغني في أصول الفقة : ٢٥٠ ، نواسخ القرآن : ٩٠ ، البرهان الزركشي : ٢٩/٢ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل المصالح والتصويب من الإيجاز : ١٨ .

<sup>(</sup>٣) انظر أحكام القرآن الجمعاص : ١/٩٥ ، المغني في أصول الفقه : ٢٥١ . قال [ وإنه بيان لمدة الحكم المطلق الذي ظاهره البقاء ] ، وانظر المسودة : ٢١٩ .

 <sup>(</sup>٤) حكاه عنه الرازي: ٣٤٨/٣ – ٢٤٨ ، وكذا الآمدي في الاحكام: ١٢٧/٣ ، وأبن اللحام في المختصر في أصول اللقه: ١٣٧ ، وانظر المسودة: ١٩٥ .

<sup>(</sup>٥) في الأصل العشرة .

المتوفَّى عنها زوجُها إلى الحولِ، كلُّها في القرآنِ (١).

وقراءة ﴿ مَا نُنْسِخْ ﴾ (٢) لاوجة لها ؛ لأنه إن قيلَ : نسخَ / وأَنْسَخَ واحدُ (٢) فلمْ نسممْ بذلِكَ (٤)

وإن قيلَ: إنه همزةُ النقلِ: أي ما نُنْزِلُ من آيةٍ أَو نُنْسِها ناتِ بخيرٍ منها ، فليسَ كلُّ ما أُنْزِلَ من القرآنِ أُتِيَ بخيرٍ منه (٠) .

وإن قيل : نحملُ على نسخِها كقوله ﴿ فَأَجَاءَ هَا ٱلْمَخَاشُ ﴾ (١) أي حملَها على المجيء، فليس غيرُ اللهِ ينسخُ ؛ ليكونَ هو حاملَ الناسخ على النسخ.

<sup>(</sup>١) انظر سورة البقرة: الآية: ١٤٢ – ١٤٤ ، سورة الأنفال: الآية: ٢٥ – ٢٦ ، سورة البقرة: الآية: ١٨٥ – ١٨٨ ، سورة المبتحنة: ١٨٥ – ١٨٥ ، سورة المبتحنة: الآية: ١١ ، وانظر تفسير الرازي: ١٢ ، ١٢ ، ١٣ سورة التوية: الآية: ١١ – ٥ ، سورة المبتحنة الآية: ١١ ، وانظر تفسير الرازي: ٢٤٨/٢ – ٢٤٩ ، أحكام الآمدي: ٢٨/١٢ ، ٢٩٩ وما بعدها قال د/ محمد حسن هيتو في تحقيقه التبصرة: ٢٥١ « قال ابن السبكي في رفع الحاجب: وأنا أقول: الإنصاف أن الخلاف بين أبي مسلم والجماعة لفظي ، ذلك أن أبا مسلم يجعل ما كان مغيا في علم الله تعالى كما هو مغيا باللفظ ، ويسمي الجميع تخصيصاً ، والجماعة: الأول تخصيصاً والثاني نسخاً .... وهو يقول: كانت شريعة السابقين مغياة إلى مبعثه عليه السلام » أ هـ . انظرتحقيق التبصرة: ١٥١ بتصرف، وانظر المختصر في أصول الفقه: ٣٧ .

 <sup>(</sup>٢) هذه قراءة ابن عامر من غير طريق الداجوني عن هشام بضم النون الأولى وكسر السين ، أما الأولى
 فهي قراءة الباقين بفتح النون والسين وكذا رواه الداجوني عن أصبحابه عن هشام ، المبسوط : ١٢١ ،
 الحجة : ٢٤١/٢ ، النشر : ٢١٩/٢ – ٢٢٠ .

 <sup>(</sup>٢) قال أبو علي عن قراءة ضم النون فيها ثلاثة أوجه أحدها أن يكون أفعل لغة في هذا الحرف ... الخ:
 الحجة: ٢/١٤٥/ ، وانظر البحر: ٢٤٢/١ .

<sup>(</sup>٤) الحجة : ٢/١٤٥ ، البحر عن أبي علي : ٣٤٢/١ .

<sup>(</sup>٥) المراجع السابقة ، والقول بالتعدية هو قول الزمخشري ، انظر الكشاف : ٣٠٣/١ .

<sup>(</sup>٦) سورة مريم : الآية : ٢٣ .

وكذلك :نجدُها منسوخة ، كقوله ﴿ حَقَىٰۤ أَنسَوَكُمْ ذِكْرِى ﴾ (١) أي وجدُوكم ناسينَ تاركين (١) ؛ لأنه يقتضِي أَنْ يكونَ النسخُ من الغيرِ ، أو متقدماً على وجودِه كذلك .

وإنْ قيلَ: نجعلُ لها نسخاً ، كقولهِ : ﴿ ثُمَّ أَمَا نَمُوفَا قَبَرَمُ ﴾ (١) أي:جعلَ له قبراً (١) فهو بعيدٌ من الاستعمالِ أيضاً (١)

﴿ أَوْنُنسِهَا ﴾ (1) أو نتركُها فلا نُبَدِّلُهُا كقوله : ﴿ نَسُواْ اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ ﴾ إلى أي: تركُوا طاعتَه ، فتركَ رحمتَهم (١) ، وكقوله : ﴿ وَأَذَكُررَّ بَكَ إِذَا نَسِيتُ ﴾ (١) أي: تركُتَ ، إذ لا يمكنُ الذكرُ مع النسيانِ (١٠) .

<sup>(</sup>١) سررة المُهنون : الآية : ١١٠ .

<sup>(</sup>٢) وقد اختاره أبو علي ، انظر الحجة : ٢/١٤٥ ، وحكاه في البحر عنه : ٣٤٢/١ .

<sup>(</sup>٢) سورة عبس : الآية : ٢٨ .

<sup>(</sup>٤) انظر الحجة لابن خالويه : ٨٦ .

<sup>(</sup>٥) وهذه قراءة سبعية متواترة فلا مجال لإنكارها أو التشكيك فيها وإن لم يعرف لها وجه في النحو. انظر ما تقدم ص ٧.

<sup>(</sup>١) هذا على قراءة الجمهور ماعدا ابن كثير وأبا عمرو ، المسوط : ١٢١ ، البحر : ٣٤٣/١ ، النشر : ٢٧٠/٢ .

<sup>(</sup>٧) سورة التوبة : الآية : ٦٧ .

<sup>(</sup>٨) معاني الفراء: ١٤/١ -- ٦٥ ، المجاز: ٤٩/١ ، الحجة: ١٤٧/٢ ، الماوردي عن ابن عباس والسدي: ١٤٥/١ ، وخطأ الزجاج هذا القول ، وقال: إن القراءة بضم النون لا يتوجه فيها معنى الترك ، لا يقال: أنسبي بمعنى ترك ، انظر معانيه: ١٩٠/١ ، الحجة: ١٤٧/٢ .

<sup>(</sup>١) سورة الكهف : الآية : ٢٤ ,

<sup>(</sup>١٠) انظر الحجة : ١٥٩/٢ ، ١٥٠ ، ١٥١ ، وهو الذي رجحه الطبري ، انظر تفسيره : ٢٧٨/٦ .

قالَ<sup>(۱)</sup> :

# ١٠٦ - ومانَسِيَ الرَّامُونَ لِي في أَدِيمِكُمُ مصحاً ولكنِّي أركَى [مُتَرَقَّعَا] (٢)(٢)

وقيل : ننسِها من قلوب الصافظين ، وذلك إما بترك تلاوته فنسي على الأيام ، أو في الحال معجزة للقرآن (1) ، وننسأها (٥) : نؤخرُها فلا ننسخُها ، يقال: نسأتُه (١)

قَالَ ابن هَرْمَةَ (٢):

- (١) هو البعيث قاله لناجية بن صعصعة ، أخي غالب أبو الفرزدق .
  - (Y) في الأصل متوقعا، والتصويب من المراجع التالية،
- (٣) نقائض جرير والفرزدق (الصاوى): ١٦٨/١، الحيوان ١٣٨/٢، معجم مقاييس اللغة (رقم): ٢٩/٢ ، أساس البلاغة (رقم): ٢٤٥، اللسان (رقم) ١٣٢/٨ ولم ينسب فيها وجاء في جميعها (وما ترك الهاجون)، قال الزمخشري: (ورأى فيه مترقعا: موضعاً الشتم). المصح: موضع الصحة.
- (٤) معاني القراء: ١ /١٤ ٦٥ ، الكشاف: ١ /٣٠٣ ، وذكره الرازي في تفسيره: ٢٥٠/٣ ، وقد وردت أحاديث وأثار كثيرة في هذا للعنى . انظر نواسخ القرآن لابن الجوزي : ١١١ ١١٤ ، وانظر فتح القدير : ١ /٢٧٧ .
- (٥) هذه قراءة أبي عمرو وابن كثير بفتح النون والسين وهمزة ساكنة ، المبسوط: ١٢١ ، البحر: ٢٢/١
- (٦) انظر معاني الأخفش: ٣٢٩/١، الطبري: ٤٧٧/١، معاني الزجاج: ١٩٠/١، الحجة لابن خالويه : ٨٦، الماوردي عن عطاء وابن أبي نجيح: ١٤٦/١، وحكاه ابن كثير عن عطية العوفي والسدي والربيع بن أنس ١/١٥١.
- (٧) هو إبراهيم بن علي بن سلمة بن عامر بن هرمة الكنائي القرشي ، أبوإسحاق ( ... ١٧٦ هـ) ،
   سكن المدينة وكان مولعاً بالشراب فجلده الحد زياد بن عبيد الله الحارثي في ولاية العباس ، وهو شاعر غزل من مخضرمي الدولتين الأموية والعباسية .

له ترجمة في طبقات الشعراء: ٣٨٨ ، الأغاني: ٣٦١/٤ ، الخزانة ٢٠٤/١ .

وهرمة : بفتح الهاء والميم وسكون الراء المهملة .

انظر الخزانة: ٢٠٤/١ ، إعجام الأعلام: ٤٤ ،

۱۰۷ – أُعلَّمُ أَنِّي طريقٌ عالية منَ المنايا قَدْ كنتُ أنسأُهَا ۱۰۸ – إنَّ مصابَ المنونِ يتبعُهُ ولَوْ تمادَى لابُدَّ مُثْطِؤُها (۱) /

وهذا التأخيرُ على أوجهِ: تأخيرُ التلاوة والحكم فيلا ينزلُ البتة ، وتأخيرُ التلاوة ومنافيرُ التلاوة كسائرِ ما نُسِخَ التلاوة كسائرِ ما نُسِخَ من القرآنِ .

﴿ نَأْتِ بِخَيْرِمِنْهَا ﴾

في التخفيف (" ، كالأمر بقتال الواحد العشرة نسنع بقتال الواحد الاثنين ، كما قالً عزَّ وجلَّ : ﴿ أَكُنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنكُم ﴿ ) ()

وقيلَ: بخير منها في المصلحة (٥) ، وهذا أولَى ؛ لأن الله كيدبرُ عبادَهُ على ما هو أصلح به المسلح في الأصلح . هو أصلح لهم ، لا على ما هو أخفُّ عليهم ، ولأنَّ الأخفَّ داخلُ في الأصلح . ﴿ أَمْ تُرِيدُونَ كَأَنْ تَسْعَلُوا رَسُولَكُمْ كَمَا شَيِلَ مُوسَىٰ ﴾ [١٠٨]

<sup>(</sup>١) لم أجدهما في غير هذا الكتاب .

 <sup>(</sup>٢) هذا التقسيم نظري ولا وجود له في الواقع ؛ فآية الرجم التي بمثلون لهذا القسم بها ليست متواترة وإنما جاءت بطريق الآحاد ، والقرآن لا يثبت إلا بالتواتر، فلا تعد آية من القرآن والتمثيل على هذا باطل لا يصح .

<sup>(</sup>٣) الطبري: ٤٨١/٢ ، الماوردي عن قستادة: ١٤٦/١ ، الرازي: ٢٠٠٥٣ ، وانظر المصرر الوجيئ ٢١٦/١ .

<sup>(</sup>٤) سورة الأنفال : أية : ٦٦ .

<sup>(</sup>ه) الطبري ورجحه ٤٨١/٢ ، معاني القرآن للزجاج ١٩٠/١ – ١٩١ ، تفسير الماوردي عن ابن عباس ١٤٦/١ ، ورجحه الرازي في تفسيره ٢٠٠/٣ - ٢٥١ ، وحكاه ابن كثير عن علي بن أبي طلحة عن ابن عباس ١٤٦/١ ، وانظر المسودة : ٢٠١ ، وأخرج البيهقي في الأسماء والصفات عن ابن عباس رضي الله عنهما : ﴿ نَاتَ بَخْيَرَ مِنْهَا ﴾ يقول : خير لكم في المنفعة وأرفق بكم » .

وذلك أن قريشاً سالت أن يحول لهم الصفًا ذهباً ، فقال : هو لكم كالمائدة ِ لبني إسرائيل فسكتوا (١) .

﴿ فَأَعْفُوا ﴾ [١٠٩]

فاتركوهم ﴿ وَأَضْفَحُوا ﴾ أعرضُوا بصفحة وجوهكم عنهم ، فيكونُ الصفح بمعنى : إعراضُ الصفحة ، كما أنَّ الإعراضَ بها إقبالٌ في قول الشاعر (٢) :

١٠٩ - أَفَاطِمُ أَعْرِضِي قَبْل المنايا

كفي بالموت صدأ واجتنابًا(٢)

أي:أَقْبِلِي بعرضِ وجهِك . ﴿ هُودًا ﴾ <sup>(1)</sup> [١١١] يهوداً أُسقِطتِ الياءُ الزائدةُ <sup>(٥)</sup> .

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري في تفسيره بأسانيد عن مجاهد: ٢٠/٠١ – ٤٩١ رقم ( ١٧٨٠ ، ١٧٨١ ) ، وأخرجه الطبري في تفسير البناده عن مجاهد ( ١٠٨٢ ) وقال المحقق: إسناده حسن تفسير البناء الأول من القرآن:٢/٥٤٥ ، وزاد نسبته في الدر المنثور إلى عبد بن حميد وابن المنثر عن مجاهد: ١٠٧/١ ، وحكاه ابن الجوزي عنه في زاد المسير: ١٠٧/١، وكذا الرازي في تفسيره: ٣/٤٥٢ ، وذكره أبو حيان في البحر ٢٥٤/١ ، وينظر أسباب النزول للواحدي: ٣٢ ، لباب النقول: ٢٥ .

<sup>(</sup>٢) هو الأخطل كما في ديوانه .

<sup>(</sup>٣) الديوان : ٢٠٠/١ ، اللسان ( عرض ) : ١٨٥/٧ ، وفيهما ( هجراً واجتناباً ) . قال في اللسان : اعرضي أي:أمكني ، يقال : أعرض لك الظبي أي : أمكنك من عرضه ، وأعرض لك الخير إذا أمكنك .

 <sup>(</sup>٤) من قوله تعالى: ﴿ وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هوداً أو نصارى تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم
 إن كنتم صادقين ﴾ .

 <sup>(</sup>٥) قاله القراء في معانيه ٧٣/١ ، تفسير الطبري ٨/٢ ، وحكاه العكبري عن القراء وقال : • وهو بعيد جداً • ، انظر إملاء ما من به الرحمن : ٢٤٦/١ .

وقالَ الأخفشُ : هو جمعُ هائدٍ كحولٍ وحائلٍ (1) . ﴿ أَسَـٰلَمَ وَجَهَـٰهُ لِلَّهِ ﴾ [١١٢]

أخلصَ عبادته (٢) كقوله ﴿ رَجَلاً سَالِاً ﴾ (٦) أي خالصاً. قالَ زيدُ بنُ عمرو بن نفيل (١) :

١١٠ - فَأَسْلَمْتُ وَجْهِي لِلِّنْ أَسْلَمَتْ

لهُ الأرضُ تَحْمِلُ مَنَخْراً ثِقَالاً /

١١١ - وأَسْلَمْتُ نَفْسِى لِكُنْ أَسْلَمَتْ

لهُ المُنْنُ تَحْمِلُ مَاءً زلالاً(٥)

وإنما وحَدَ ﴿ فَلَهُ مَ أَجُرُهُ ﴾ وجمع ﴿ وَلَاخُونُ عَلَيْهِمْ ﴾ لأنَّ [مَنْ (١)] مِنْ أَسماءِ الجنسِ . قالَ الفرزدقُ :

<sup>(</sup>١) انظر معاني الأخفش: ٣٣١/١ ، الطبري: ٧/٧ ه ، وقاله الزجاج أيضاً في معانيه: ١٩٤/١ ، إملاء ما من به الرحمن: ٢٤٦/١

 <sup>(</sup>۲) تفسير الطبري: ۲/۸۱۰ عن الربيع ، وتفسير البغوي: ۱/۷۱ ، الكشاف: ۲۰۰/۱ ، زاد المسير:
 ۱۳۳/۱ ، تفسير القرطبي: ۲/۰۷۷ .

 <sup>(</sup>٣) سورة الزمر : أية : ٢٩ ، وما هنا قراءة ابن كثير وأبي عمرو ويعقوب ، أما الباقون فقرأوا : ﴿ سلما ﴾ بدون ألف ، المبسوط : ٢٢٣/٢ ، البحر : ٢٤٣/٢ ، النشر : ٢٦٣/٢ .

<sup>(</sup>٤) هو زيد بن عمرو بن نفيل بن عبدالمزى القرشي المدوي أحد الحكماء ( ... - ١٧ ق . هـ ) ، وهو ابن عم عمر بن الخطاب ، لم يدرك الإسلام وكان يكره الأوثان ولا ينكل مما ذبح عليها وكان عنواً أوأد البنات ، وهو والد سعيد بن زيد احد العشرة المبشرين بالجنة .

ترجمته في الأغاني: ١١٧/٣ ، الإصابة : ١٩٩/٥ ، الخزانة : ٩٩/٣ ،

<sup>(°)</sup> الأغاني: ١٥١/٣ ، تفسير الرازي: ٤/٤ ، والثاني في تأويل مشكل القرآن: ٤٨٠ ، وفيها ثلاثتها (وجهي، تحمل عذباً). المزن: السحاب، زلالاً: صافياً خالصاً، وقيل الزلال البارد، وقيل: العذب انظر اللسان (زلل).

<sup>(</sup>٦) زيادة يقتضيها السياق.

۱۱۲ – وَأَطُلَسَ عسالِ وَمَا كَانَ صَاحِباً رَفَعْتُ أَثَارِي (۱) مُوهِناً فَاتَانِي ۱۱۳ – تَعَشَّ فَإِنْ عامَدْتَني لاَتَخُونَنِي الكُنْ مِثْلَ مَنْ ياذِئْبُ يَصْطَحِبَان (۱)

﴿ فَأَيْنَمَا تُولُوا ﴾ [١١٥]

قَالَ ابنُ عباسٍ: نزلَتْ في سَفْرٍ أَن الصحابةِ صلُّوا بالتحرِّي في ليلة مِ مظلمةٍ [لغيرِ] (1) القبلة (9) .

(١) هكذا في الأصل وفي الديوان وغيره ( دعوت بناري ) و ( دعوت لناري ) .

<sup>(</sup>٢) الديوان : ٢/٠٠٥ (واثقتني) ، المقاصد النحوية : ٢/٢/١ ، والثاني في الكتاب : ٢/٢١٦ ، المجاز : ٢/١٤ الحماسة البصرية : ٢/٩٢ ، (رفعت لناري) ، طبقات فحول الشعراء : ٢٦٦/١ ، وفي ثلاثتها (تعال) ، معاني الأخفش : ١٩٠/١ ، الدر المصون : ٢١٩/٣ كما هنا الأطلس : الذئب الأغير الأسود ، العسال : المضطرب في عدوه ، موهنا : ليلاً .

والبيت شائع متداول في كتب النحو من قصيدة وصف فيها ذئباً جاء إلى ناره ليلاً فقدم له الفرزدق قطعة من شاة ومنع أصحابه من طرده ، والشاهد فيه هنا : مجيء من في التثنية كأنه قال : مثل اثنين يصطحبان ،

 <sup>(</sup>٣) جاء في اللسان : السُفْرُ : جمع سَافِر ، والمسافرون : جمع مُسَافِر ، والسُفْر والمسافرون بمعنى ،
 ٣٦٨/٤: ( سغر )

<sup>(3)</sup> في الأصل بغير ، وهو تصحيف ،

<sup>(</sup>٥) حديث ابن عباس أخرجه بنحوه ابن مردويه بسند ضعيف ، ذكر ذلك السيوطي في الدر المنثور: 
١٩/١ ، و أخرجه الترمذي بنحوه عن عامر بن ربيعة كتاب الصلاة باب ما جاء في الرجل يصلي لغير القبلة في الغيم حديث رقم : (١٠٢٠ ، وأخرجه ابن ماجه عنه كتاب إقامة الصلاة باب من يصلي لغير القبلة وهو لايعلم حديث رقم : (١٠٢٠ ) : ٢٢٦/١ ، وأخرجه الطيالسي في مسنده : ١٥١ ، والطبري عن عامر بن ربيعة رقم : (١٨٤٠ ) : ٢٢١/١ ، والدارقطني عن عامر وعن جابر كتاب الصلاة باب الاجتهاد في القبلة : ١٧١/١ – ٢٧٢ وأخرجه العقيلي في الضعفاء الكبير عن عامر : ٢١/١ وقال عنه (ليس يروى من وجه يثبت متنه ) وأبو نعيم في الحلية عنه أيضا من عامر وعن جابر، وعزاه السيوطي في الدر المنثور إلى عبد بن حميد وابن أبي حاتم والعقيلي وضعفه عن عامر ١٠٩/١

وعن [ابنِ]<sup>(١)</sup> عمرَ : أنها في صلاةِ السفرِ راكباً ، وصلاةِالخوفِ إذَا تزَاحفُوا وتسايَفُوا <sup>(٢)</sup> .

وقيل : إنه في تقرر معنى نسخ القبلة الأولى ، حين اعترضَتِ اليهودُ عليه (")، فكأنه قيل : إن المشرقَ والمغربَ للو الذي له ولا مكانُ (١) في موضع منهما ، ووجوهُ الأشياءِ وجهاتُ الأماكنِ كلُّها له (٥) ، فأينما تولوا فثمَّ الوجهُ الَّذِي يتقربُونَ به إلىٰ

قال الترمذي : « هذا حديث ليس إسناده بذاك لا نعرفه إلا من حديث أشعث السمان وهو يضعف في الحديث » ، وحسن أحمد شاكر إسناده لوروده من غير طريق أشعث السمان كما عند الطيالسي / والبيهقي وهو وإن كان إسناده ضعيف لكنه يصلح شاهداً فعلم منه أن الواقعة أصلاً معروفاً .

قال الترمذي : « وقد ذهب أكثر أهل العلم إلى هذا . قالوا : إذا صلى في الغيم لغير القبلة ثم استبان له بعد ما صلى أنه صلى لغير القبلة فإن صلاته جائزة » .

وذكره الزجاج في معانيه: ١٩٧/١ ، والماوردي في تفسيره: ١٤٩/١ ، وانظر أسباب النزول الواحدي: ٧٣ ، تفسير البغوي: ٩٨/١ ، الكشاف: ٣٠٧/١

(١) في الأصل أبي ، وهو تصحيف .

 <sup>(</sup>٢) أخرج الإمام مسلم نحوه في صحيحه عن ابن عمر مرفوعاً كتاب صلاة المسافرين باب جواز صلاة النافلة على الدابة حيث توجهت: ٥٠٩/٠ ، وأخرجه الطبري عنه مرفوعاً بنحوه: ٥٣٠/٠ ، وحكاه عنه الماوردي: ١٤٨/١ ، وحكاه عنه في الكشاف: ٣٠٧/١ ، وأخرجه عنه مرفوعاً البغوي في تفسيره : ١٩٨/٠ ، زاد المسير عنه: ١٣٤/١ ، وحكاه القرطبي عن ابن زيد: ٨٢/٢ ، والرازي عن ابن عباس : ٢٠/٢ .

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير الطبري عن ابن عباس : ٢٧/٢ه ، تفسير الماوردي : ١٤٨/١ ، تفسير البغوي عن عكرمة : ٩٩/١ .

<sup>(</sup>٤) هكذا في الأصل ولعل الصواب ( لله الذي لا يخلو منه مكان .. الغ ) انظر الطبري: ٢٨/٢ه .

<sup>(</sup>ه) قال ابن كثير: « وفي قوله وأنه تعالى لا يخلو منه مكان إن أراد علمه تعالى قصحيح فإن علمه تعالى محيط بجميع المعلومات ، وأما ذاته تعالى فلا تكون محصورة في شيء من خلقه تعالى الله عن ذلك علواً كبيراً » 1 هـ: ١٩٩/١ .

الله، أو فتم [الاتجاء] (١) إلى الله، فوضع الفعلَ مكانَ الافتعالِ والاسمَ موضع المصدر (١) ، كما قال:

١١٤ - أَسْتَغْفِلُ اللهَ ذَنْباً لَسْتُ مُحْصِيهُ

رَبُّ العِبَادِ إليهِ الوَّجُّهُ والعَمَلُ (٢)

والواسعُ: من سعةِ الرحمةِ والنعمةِ ، فيصرِّفُ عبادَه على ما هو أصلحُ لهم

﴿ كُلُّ لَهُ قَدَينِنُونَ ﴾ [١١٦]

دائمونَ تحت تدبيره وتقديره و فيدخلُ فيه البرُّ والفاجرُ ، والصامتُ والناطقُ (٤) .

وكذلكَ على تأويل / من قالَ : خاضعون لقدرته وشاهدونَ بما فيهم منْ آثارِ الصنعةِ على وحدانيتهِ (٥٠) . كمّا قيلَ (١) :

١١٥ - وللهِ في كلِّرتحريكة.

وتسكينة أبدأ شاهد

<sup>(</sup>١) في الأصل الالتجاه والتصويب من الإيجاز: ١٨.

<sup>(</sup>٢) الرازي: ٢٣/٤، البحر عن القراء: ٢٦١/١.

<sup>...</sup> (٣) الكتاب : ٢٧/١ ، معاني القراء : ٢٣٣/١ ، الخصبائص : ٢٤٧/٣ ، تأويل مشكل القرآن : ٢٢٩ ، الاقتضاب : ٤٦٠ ، أمالي المرتضي : ١/٩٥ ، ولم ينسب فيها كلها ، الوجه : أي الاتجاء .

<sup>(</sup>٤) انظر الكشاف : ٣٠٧/١، تفسير البغوي : ١٠٠/١، قال : « وقيل قائتون مذالون مسخرون لما خلقوا له ه.

<sup>(</sup>ه) اختاره الطبري: ۲۹/۲ ، معاني الزجاج: ۱۹۸/۱ ، زاد للسير: ۱۳۲/۱ ، الرازي: ۲۹/۲ ، الرازي: ۲۹/۲ ، البحر: ۲۹/۲ ، البحر: ۳۹۲/۱ .

<sup>(</sup>٦) القائل هي أبوالعتاهيه كما في طبقات ابن المعتز والديوان .

١١٦ - وَفِي كُلِّ شيءٍ لهُ آيةٌ تَدُلُّ علَى أَنَّهُ واحدُ (١)

﴿ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُنُ فَيَكُونُ ﴾ [١١٧]

قيلَ: إنه حقيقةٌ في الأمرِ ، وأنَّ الأمرَ من اللهجلَّ وعزَّ جامعٌ لكلِّ ما يحدثُه عن إبداع واختراع ، أو يخلقُه على توليد وترتيب ، فكلُّ بأمره عند قوله ﴿ كُنْ ﴾ (٢) وقيلُ: إنه على التمثيلِ أي بيطيعُ الكونُ لأمرِه في الحالِ ، كالشيئِ الذي يقالُ له بكنْ فيكونُ ، لا أنَّ هناكَ [قولً] (٢)(٤) .

كقول الشاعر:

١١٧ - فقالَتْ لهُ العينانُ سمعاً وطاعةً

وحَدَّرَتَا كالتُّرْ لِلَّا يِثْقِبِ (٥)

ونظائرُه كثيرةٌ .

<sup>(</sup>١) الديوان: ٢٢٧ ، طبقات ابن المعتز: ٢٠٧ ، التمثيل والمحاضرة: ١١ ، الزهرة: ٢٨ ( وفي كل حال ) والثاني في الحماسة البصرية: ٢٢٣/٢ ، تفسير القرطبي: ٣١٣/٤ ، تفسير ابن كثير: ٦٠/١ .

<sup>(</sup>٢) اختاره الطبري في تفسيره: ٢١٤/١ ، ٤٦ - ٤٥ ، البحر عنه : ٢٦٤/١ - ٣٦٠ -

<sup>(</sup>٣) زيادة يقتضيها السياق ،

<sup>(</sup>٤) الطبري: ٢/٥٤٥ - ٥٥، ، الماوردي: ١٥١/١ ، متشابه القرآن: ١٠٨/١، تفسير الكشاف: ٢٠٧/١ ، تفسير الرازي: ٢٠/٤ ، القرطبي: ٢٠/٢ .

<sup>(</sup>ه) الخصائص: ٢/١/ (وقالت ، وأبدت كمثل الدر) ، أمالي ابن الشجري: ٢٨١/ ، اللسان (قول) : ٢/٢/١٥ (قالت) ، شرح التسهيل لابن مالك: ٢/١ ، ومدره في أمالي المرتضي: ٣٥٣/٢ ، الله القرطبي: ٣٥٣/١ ، والبحر: ١/٥٣٠ ، حدرتا : أنزلتا ، قال اللحياني : حدرت العين بالدمع تحدر وتحدر حدراً ، وقال في اللسان: (فإنه وإن لم يكن منهما صوت فإن المال آذنت بأن لو كان لهما جارجة نطق لقالتا سمعاً وطاعة .)

وارتفاعُ ﴿ فَيكُونُ ﴾ (۱) إمّا على أنه خبرُ مبتدأ محذوف ، أيْ فهو يكونُ (۱) وإمّا على العطف وذلك أنّ ﴿ كُنْ ﴾ أمرٌ لفظا ولكن معناهُ الخبرُ ، كقوله ﴿ أَسْمِعْ بِهِمْ ﴾ (۱) أيْ : [ما أسمعهم] (۱) ، وتقديرُه: يقولُ له يكون ، فيكون (۱) . ولا يجوذُ حملُه على جواب الأمر (۱) ؛ لأنّ الأمرَ وجوابَه فيهما شرطٌ وجزاءٌ ولهذا يكونُ « إِنْ مقدرةٌ فيها ، وليسَ ذلكَ في ﴿ كُنْ فَيكُونُ ﴾ ولأنّ جوابَ الأمرِ غيرُ الأمرِ ، مثلُ قولِكَ : زرني فأكرمُك .

وقولُهُ: ﴿ كُن فَيكُونُ ﴾ واحدٌ ؛ لأنَّ الكونَ الموجودَ هو الكونُ المأمورُ ( ) .
والكسائيُّ ينصبُ ﴿ فَيكُونَ ﴾ ( ) في سورتيَّ النحلِ ( ) ويسس ( ` ' [لا] ( ' ' ) على جوابِ الأمرِ بالفاءِ ، ولكنُ بالعطفِ على قولهِ : ﴿ أَنْ نَقُولَ ﴾ وَ ﴿ أَنْ يَقُولَ ﴾ وَ ﴿ أَنْ يَقُولَ ﴾ ( ` ا

<sup>(</sup>١) وهي قراءة الجميع ماعدا ابن عامر فإنه قرأها بالنصب ، المبسوط : ١٢١ ، البحر : ٣٦٥/١ ، النشر : ٢٢٠/٢ .

 <sup>(</sup>٢) المجاز: ١/٢٥ ، معاني الأخفش: ٢٣٢/١ ، وقو قبل سيبويه ، انظر الكتاب: ٣٨/٣ – ٣٩ ،
 مشكل إعراب القرآن: ١/٩٠١ ، وإختاره مكي في الكشف: ٢٦١/١ ، وحكاه القرطبي عن سيبويه: ٢/٠١ ، وكذا في البحر: ٢/٥٢١ ، وانظر إملاء ما من به الرحمن: ٢٥٤/١ .

<sup>(</sup>٣) سورة مريم أية : ٣٨ ،

<sup>(</sup>٤) في الأصل (ما أسمعه) والتصويب ليستقيم السياق.

<sup>(</sup>ه) معاني القراء: 4/1 – ولا ، البحر: 4/1 ، قال: واختاره الطبري وقرره ، انظر تفسيره: 4/1 و ، وانظر املاء ما من به الرحمن: 4/1 و .

<sup>(</sup>١) وهذا على قرامة ابن عامر بالنصب ، انظر تفسيرالبغوي : ١٠٠/١ .

 <sup>(</sup>٧) معاني الأضفش: ٢٣٢/١ – ٣٣٢، الكشف لكي: ٢٦١/١ ، مشكل إعراب القرآن: ١٠٩/١ ،
 إملاء ما من به الرحمن: ٢٥٤/١ ، البحر: ٣٦٦٧١ .

<sup>(</sup>٨) ويرقع فيكون في سائر القرآن سوى هاتين الآيتين ، انظر المبسوط : ١٢١ ، البحر : ٣٦٦/١ ، النشر : ٢٠٠/٢ ، النشر :

<sup>(</sup>٩) آية سورة النحل ، هي قوله تعالى : ﴿ إِنَّمَا قُولُنَا لَشِيءَ إِذَا أَرْدِنَاهَ أَنْ نَقُولُ لَه كن فيكون ﴾ : ٤٠ .

<sup>(</sup>١٠) آية سورة يس ، هي قوله تعالى : ﴿ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادُ شَيِئًا أَنْ يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيكُونَ ﴾ : ٨٢ .

<sup>(</sup>١١) زيادة من الإيجاز: ١٩.

<sup>(</sup>١٢) انظر المجة لابن خالويه : ٢١١ ، الكشف لمكي : ١/٢٦١ .

# ﴿ أَوْتِنَا تِينَا عَالِيُّ ﴾ [١١٨]

إنمَّا لم يؤتوا / ماساً أوا ؛ لأنَّ صلاحهم فيها ، أو فسادَهم أو هلاكهم إذا عَصَوْا بعدَها ، أو إصرارَهم على التكذيبِ معهما كما فعلَتْهُ تُمودُ ، أولا يعلمُه إلاَّ اللهُ . اللهُ . اللهُ .

# ﴿ . وَإِذِ ٱبْتَكَيْمِ إِبْرَهِ عِمْرَيُّهُمْ ﴾ [١٢٤]

الابتلاء حقيقته الاختبارُ ، ومجازُه من اللهِ تكليفُ ما يَشُقَ على الإنسانِ لينالَ بفعلهِ الثوابَ .

ولما كانَ أكثرُ ما يكلفُ بعضُنا بعضاً يجرِي على الاختبارِ والامتحانِ خاطَبنا الشُبما نتفاهَمُ [به] (١) في مثلِ هذا الموضع (١) .

وقالَ أبوبكرِ الرازيّ (٢) : من العدلِ أن يعاملنا اللهُ في أوامره معاملة الممتحنِ المبتلي ، لا [العالم] (١) الخبيرِ ليقع جزاؤه على عملنا ، لا على علمِه بنا (٥) .

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٢) تفسير الرازي : ٢٧/٤ .

 <sup>(</sup>٣) هو أحمد بن علي أبوبكر الرازي الجصياص ( ٣٠٥ – ٣٧٠ هـ ) ، إمام الحنفية في عصيره ، سكن
 بغداد وعنه أخذ فقهاؤها له من الكتب أحكام القرآن ، وشرح مختصر الكرخي .

ترجمته في الفهرست : ٢٦١ ، طبقات المفسرين الداودي : ١/١٥ ، شذرات الذهب : ٧١/٢ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل العلم والتصويب من الإيجاز.

<sup>(</sup>ه) لم أقف على هذا القول في أحكام القرآن له . وإنما وجدت قوله : ٩٤/١ ( ... وأن له أن يبتليهم بما يشاء تعريضا منه لثواب الصبر واستصلاحاً لهم لما هو أعلم به إذ هو تعالى غير متهم في فعل الخير والفلاح إذ كانت أفعاله كلها حكمة ... ) .

والكلماتُ التي ابتليّ بها هي: السننُ العشرُ ، خمساً في الجسدِ ، وخمساً في الرأس وحده <sup>(۱)</sup> .

وقيل : بمناسكِ الحج (٢) .

وقيل : بالنجوم حين استدلُّ بها على التوحيد (٢) .

وقيلَ: بالهجرةِ عن الوطنِ ويقرَى الأضيافِ في المالِ وبالذبح في الولار، وبالذبح في الولار، وبالنار في البدن (1)

- (٢) أخرجه الطبري عن ابن عباس :١٢/٢ ١٣ ، وحكاه الماوردي عن قتادة : ١٥٤/١ ، والبغوي عن
   الربيع وقتادة : ١٠٣/١ ، والرازي عن قتادة : ٤٢/٤ .
- (٣) آخرجه الطبري بنحوه عن الحسن وزاد قيه ( تبح ولده وطرحه في النار ): ١٤/٣ ، وكذا الزجاج في معانيه : ٢٠٤/١ ، وانظر الكشاف : ٢٠٩/١ .
- (٤) أخرج نحوه عبدالرزاق في نفسيره عن الحسن: ١/٧٥ ، وليس فيه (الهجرة والقرى) ، وأخرج الطبري نحوه عن الحسن: ١٤/٢ وليس فيها ذكر القرى ، وانظر تفسير البغوي: ١٠٤/١ ، وزاد المسير: ١٠٤/١ ، وعزاه ابن كثير إلى ابن إسحاق وابن أبي حاتم عن ابن عباس ، وعبدالرزاق وابن أبي حاتم عن ابن عباس ، وعبدالرزاق وابن أبي حاتم والطبري عن الحسن وفيها ذكر الذبح والنار والكواكب فقط: ١٦٧/١ ، وقد ضعفها الشوكاني جميعاً ورجح أن الكلمات هي ما بعدها من قوله تعالى: ﴿ إني جاعلك للناس إماماً ﴾ وأتى بما يؤيدها من الآثار انظر: ١٣٩/١ ، وما رجحه الشوكاني سبقه إليه مجاهد والربيع وغيرهما ، كما أخرجه عنهما الطبري: ١١٧٧ ١٢ ، وحكاه الماوردي عن مجاهد: ١٥٤/١ ، وانظر الكشاف: ١٩٩/١ .

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبدالرزاق في تفسيره عن ابن عباس: ١/٧٥ ، وأخرجه الطبري عن ابن عباس بإسناد صحيح: ٣/٣ وعن قتادة وأبي الجلد، وأخرجه الحاكم عن ابن عباس كتاب التفسير: ٢٦٦/٢ وصححه، ووافقه الذهبي وأخرجه البيهةي في سننه عنه كتاب الأشربة والحد فيها: ٣٢٥/٨ ، والفظ عبدالرزاق: (ابتلاه الله بالطهارة خمس في الرأس وخمس في الجسد، في الرأس: السواك والاستنشاق والمضمضة وقص الشارب وفرق الرأس، وفي الجسد خمسة: تقليم الأظافر، وحلق العانة والختان والاستنجاء عند الغائط والبول ونتف الإبط)، وقاله الفراء في معانيه: ١/٢٧، وكذا الزجاج في معانيه: ١/٤٧، وهكى ابن كثير عن ابن أبي حاتم أنه قال (وروى عن سعيد بن السبب ومجاهد والشعبي والنضعي وأبي صالح وأبي الجلد نحو ذلك) تفسير ابن كثير: ١/٢٢٠، وانظر تفسير الجزء الأول من القرآن لابن أبي حاتم: ١/١٥٥ ، وحكاه الماوردي عن ابن عباس وقتادة: ١/١٥٠١.

﴿ مُثَانِةً ﴾ [١٢٥]

موضعاً للثوابِ (١) ..

وقيلُ : مرجعاً ومصيراً <sup>(٢)</sup> .

وأصله: مَثْوَبةٌ مَفَعَلةٌ من ثابَ يثوبُ: إذا رجعُ (٢) ، وذلك بما جعلَ الله في القلوبِ مِنْ تعظيم البيتِ ، والحجّ [من] (١) البلاد النائية والمواضيع القاصية ، ومن الرجوع إليه مرة بعد مرة وعاماً بعد عام ، قالَ الشاعرُ (١) :

١١٨ - مَثْاباً لأَفْنَاءِ الغَبائلِ كلِّها تَخُبُّ إليهِ اليَّعْمُلاَتُ الَّذَامِلُ<sup>(١)</sup>

قال الطبري و والصواب من القول في ذلك عندنا أن يقال: إن الله عز وجل اخبر عباده أنه اختبر إبراهيم خليله بكلمات أوحاهن إليه وأمره أن يعمل بهن فاتمهن كما أخبر الله جل ثناؤه عنه أنه فعل. وجائز أن تكون ثلك الكلمات جميع ما ذكره من ذكرنا قوله في تأويل و الكلمات و وجائز أن تكون بعضه ، ... وإذ كان ذلك كذلك فغير جائز لأحد أن يقول عنى الله بالكلمات التي ابتلى بهن إبراهيم شيئاً من ذلك بعينه دون شيء ، ولا عنى به كل ذلك إلا بحجة يجب التسليم لها : من خبر عن الرسول بنقل الواحد ، ولا بنقل الجماعة التي يجب التسليم لما نقلته ... و ت ١٥/٨٢ .

<sup>(</sup>١) تفسير الماوردي : ١/٥٥١ ، وانظر الدر المصون : ١٠٤/٢ .

 <sup>(</sup>۲) انظر معاني القراء: ۱/۲۷ ، غريب القرآن القتبي: ٦٣ ، الطبري: ۲٦/٣ ، تقسير الماوردي:
 ١/٥٥/١ .

<sup>(</sup>٣) انظر الطبري : ٢٥/٢ ، معاني الزجاج : ٢٠٦/١ ، الدرالمصون : ٢٠٤/٢ .

<sup>(1)</sup> في الأصل عن والصواب من .

<sup>(</sup>٥) هو ورقة بن نوفل كما في الدرالمصون ، وينسب أيضاً لابي طالب .

<sup>(</sup>٢) تفسير الماوردي: ١/٥٥٠ ( إليها ) ، تفسير القرطبي: ١١٠/٢ ، اللسان ( ثوب ): ٢٤٤/١ ، الدرالمصون: ١٠٤/٢ ( مثاب ، إليها الذوابل ) ، الدرالمصون: ١٠٤/٢ ( مثاب ، إليها الذوابل ) ، أفناء : جمع فنو، يقال : هو من أفناء الناس أي : لا يعلم ممن ، مثاب : أي الموضع الذي يثاب إليه أي : يرجع ، الخبب: نوع من الجري ، اليعملات : النوق السريعة ، الذاملة : السريعة .

﴿ وَإَنْهَا ﴾

أين من ظهور الجبابرة / عليه ، وصدٌّ الحجيج عنه .

وقسيلَ: أمناً للخائفِإذا عاذَبِه، [ولجناً] (١) إليهِ، فقدْ كانت الجاهليةُ والإسلامُ يرى ذلكَ للحرم في الإنسانِ وغيرهِ(٢)

قالَ الفرزدقُ :

١١٩ - ألمْ يَأْتِهِ أَنِّي تَخَلَّلُ ناقتِي

بمكة أطراف الأراك النَّواعِمِ

١٢٠ - مُقلّدة ترعم الأراك ورَحْلُها

بمكة مُلْقى عائِذٌ بالمصارم (")

<sup>(</sup>١) ني الأصل نجأ والتصويب ليستقيم للعني .

 <sup>(</sup>۲) معاني القراء: ۱/۷۷ ، الطبري: ۲۹/۳ – ۲۰ ، معاني الرّجاج: ۲۰۲/۱ ، وانظر الماوردي:
 ۱/ه۱۰ ، تفسير البغوى: ۱/ه۱۰ .

<sup>(</sup>٣) الديوان: ٢٠٨/١ (بنعمان أطراف، مقيدة ترعى البرير) ، الثاني في طبقات فحول الشعراء: ٢٠٨/١ ، تخلل: تأكل الخلال أي العشب والنبات وما إليه والخلة من العشب عند الإبل بمنزلة الخبز وإذا أكلت الإبل الخلة صلب لصمها واشتد طرقها ، الأراك: شجر مسحراوي وثمره البرير، والغش منه الكباث ، والمدرك منه المرد ، شجر يستن به . يقول ألم يعلم زياد أنني قررت عنه وأني غدوت في الصحراء ، وأن ناقتي باتت ترتعي نبات الصحراء في موضع النعمان النائي ، قيما رحلها خلف بمكة وكأنه يلوذ به إلى مكة التي لا ينال فيها مجرم بجريعته بل يؤمن عليها ، وانظر النبات للأصمعي : ١٧ ، ٣٢ .

وقالُ كَثْيَرٌ :

١٢١ - [فَدَعْنِي] (١) أكنَّ مادُمْتُ حياً حمامةً

من القاطِنَاتِ البيتَ غيرِ الرَوَائِمِ (١)

١٢٢ - ونحنُ بحمدِ اللهِ نتلُو كتَابَهُ

خُلُولاً بهذا الخَيْفِ خَيْفِ المحارم

١٢٣ - بحيثُ الحمامُ (٢) أمِنُ الروع ساكنٌ

وحيثُ العدرُّ كالصديقِ المسالم (1)

﴿ وَاتَّخِذُوا ﴾ (٠)

الواوُ عطفٌ على معنى: ﴿ وَإِذْ جَعَلْنَا ٱلْبَيْتَ مَثَابَةً ﴾ لانه يُضَمَّنُ ثوبيُوا إليهِ واتخذُوا ،

وَ ﴿ مَّقَامِرِ إِنْزَهِءَهُ ﴾

<sup>(</sup>١) في الأصل تدعني والتصويب من المراجع التالية .

 <sup>(</sup>٢) هذا البيت نسب الفرزدق في طبقات فحول الشعراء: ٢٠٨/١ ، وهو في ديوانه: ٤١٢/٢ (ما كنت)
 الروائم: جمع رائم من رام المكان فارقه وبرح ، يقول: إنه يتمنى أن يعفو عنه وأن يدعه يقيم في مكة
 كحمامة من حمائمها المحمية والتي لا تعطف على أبنائها لأنها لا تخشى عليها أمراً .

<sup>(</sup>٢) في الأصل الحرام والتصويب من المراجع التالية .

<sup>(</sup>٤) كثير عزة حياته وشعره: ١١٠، الأغاني: ٢٢/٩، الحيوان: ١٩٥/٢ والرواية فيه: بحيث الحمام آمنات سواكن وتلقى العدو كالولي المسائم والذيف بالفتح ناحية من منى، ومنى بليدة على فرسخ من مكة.

<sup>(</sup>ه) هذا على قراءة الجمهور بكسر الخاء على الأمر ، وقرأ نافع وابن عامر بفتح الخاء على الخبر ، المبسوط : ١٢١ ، البصر : ١٨٠/١ ، النشر : ٢٢٢/٢ ، وانظر إعراب القرآن النصاس : ٢٠١/١ ، المحرر الوجيز : ١٠٦/١ ، الدرالمسون : ١٠٦/٢ .

الموضعُ الذي فيه أثرُ قدمِه عن الحسن (1) وعن ابنِ عباسٍ « أن الحجَّ كلَّة مقامُ إبراهيمُ » (7) .

﴿ وَأَرْزُقُ أَهْلَهُ مِنَ الثَّمَرَتِ مَنْ عَامَنَ ﴾ [١٢٦]

كَانَ عَلِيهِ السلامُ سَأَلَ – لما جَعَلَهُ اللهُ إماماً – أَنْ يَجَعَلَ ذَرِيَتَه كَذَلَك ، فَقَالَ عَنَّ وَجِلَّ :

﴿ لَا يَنَالُ عَهْدِي ٱلظَّالِمِينَ ﴾ [١٢٤]

فصار ذلك تعليماً له في المسالة ، وتأديباً ، فتأدب به وخص بالدعاء المؤمنين (٣) .

﴿ وَأَجْعَلْنَا مُسْلِمَيْنِ لَكَ ﴾ [١٢٨]

أمِدَّنا من التوفيق بما نبقى معه على الإسلام (1) .

<sup>(</sup>۱) حكاه القرطبي ورجمه: ۱۱۳/۲ ، وحكاه الرازي عن الدسن وقتادة والربيع بن أنس: ٥٣/٤ ، واختاره البغوي: ١٠٥/١ ، ويؤيده ما رواه مسلم في صحيحه عن جابر أن الرسول الله نفذ إلى مقام إبراهيم فقرأ الآية ، كتاب الحج باب حجة النبي: ١٧٥/٨ ، وأخرجه الطبري عن ابن عباس وقتادة والربيع والسدي: ٣٥/٣ رقم ( ١٩٩٩ / ٢٠٠٠ / ٢٠٠١ ) ، وحكاه الماوردي ورجحه : ١٧٥/١ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري عن ابن عباس ومجاهد وعطاء: ٣٣/٣ رقم ( ١٩٩٠ ، ١٩٩١ ، ١٩٩١ ) ، حكاه الماوردي عن ابن عباس : ١٠٥٨ ، تفسير البغوي : ١٠٥/١ ، زاد المسير عن ابن عباس ومجاهد وعطاء: ١٤١/١ ، الرازي عن ابن عباس : ٣/٥٥ ، وعزاه ابن كثير إلى ابن أبي حاتم عن ابن عباس : ١٩٩٨ . و حديث أبن عباس : إسناده ضعيف .

 <sup>(</sup>٣) قال نحوه الزجاج في معانيه : ١/٧٠١ ، وحكاه عنه القرطبي في تفسيره : ١٢٠/١ ، وقاله الرازي في تفسيره : ١٠٤٨ - ٦١ .

<sup>(</sup>٤) قاله القرطبي في تفسيره: ١٢٦/٢ ، وعزاه ابن كثير الى ابن أبي حاتم عن سلام بن أبي مطيع بنحوه ولفظه ( كانا مسلمين ولكنهما سالاه الثبات ): ١٤٣/١ ، وانظر تفسير الجزء الأول من القرآن لابن أبي حاتم عن ابن أبي مطيع رقم (١٢٥٣): ١١٧/٢ وقال المحقق: ضعيف الإسناد .

وقيلً : إنَّ المرادَ تسليمُ النفسِ وإخلاصُ العملِ للهِ (١) / ﴿ وَيُّبُعَلَيْنَا ۗ ﴾

أَشْعِرْنا التحررُ عما تكرهُه.

وقيلً : إنه على وجهِ السنةِ والتعليم لِيقتدى بهما فيه (٢)

﴿رَبُّنَاوَأَبْعَثُ فِيهِمْ ﴾ [١٢٩]

أي: في ذريتِهِ التي سالُ أن يجعلَها مسلمةً وهم أمة محمدٍ. ﴿ رَسُولًا ﴾

وهو محمدٌ صلى الله عليه باتفاق جميع المفسرين ، ولذلك قالَ عليه السلام : « أنا دعوةُ أبِي إبراهيمَ وبشارةُ [أخِي] (٢) عيسَى »(١) .

﴿ سَفِهَ نَفُسَةً ﴾ [١٣٠]

<sup>(</sup>۱) قاله ابن جرير ، وأخرجه ابن أبي حاتم عن معقل بن عبيد الله عن عبدالكريم ، انظر تفسير الطبري : ٧٤/٣ ، تفسير الجزء الأول من القرآن لابن أبي حاتم عن معقل وقم (١٢٥٥) قال المحقق : في إسناده إسماعيل بن رجاء متكلم فيه : ٢١٨/٢ ، تفسير البغوي : ١١٠/١ .

 <sup>(</sup>٢) قاله الطبري في تفسيره: ٨١/٣ ، وقاله ابن عطية في المحرر الوجيز ورجمه: ٢٦٠/١ ، وقاله
 القرطبي في تفسيره ورجمه: ١٣٠/٢ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل أبي والصواب أخي .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في مسنده: ٢٧/١ - ١٢٨ ، قال الهيئمي في المجمع: ٢٢٣/٨ (رواه أحمد بأسانيد ، وأحد أسانيد أحمد رجاله رجال الصحيح غير سعيد بن سويد وقد وثقه ابن حبان)

[ الثقات لابن حبان: ٢٦١/٦] ، وأخرجه أبوداود الطيالسي في مسنده: ٥/٥٥٠ حديث رقم ( ١٩٤٠) ، والطبري: ٢٨/٨٠ - ١٨ رقم ( ٢٠٧٠ – ٢٠٧٣) ؛ والطبراني بنصوه: ٢٠٢/٨٨ رقم ( ١٩٤٠) ، فال الهيئمي في المجمع: ٢/٤٢٨ (رواه الطبراني ورجاله وثقوا ) ، والحاكم في المستدرك بنحوه: ٢/١٠، ٢٦٢ ، كتاب التاريخ باب أخباره الله ، وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي .

قَالَ ابنُ الأعرابي<sup>(۱)</sup> : سَفُهُ الرجلُ يَسْفُهُ سقاهةٌ وسِفاهاً إِذَا جهلَ ، وسَيقهُ نَفْسَهُ يَسْفَهُهَا إِذا جَهِلَها<sup>(۱)</sup> وأنشدَ :

١٢٤ - هَيْهَاتَ قَدْ سَيِفِهَتْ أُمَيَّةُ رَأْيِهَا

فاسْتَجْهَاتْ خُلَمَازُهَا سُفَهَارُها(٢)

كِلاَهُمَا بِالرفع (1) كما نشرحُه في كتابٍ بعدَ هذا مفردٍ في معانِي أبياتٍ هذا

الكتاب .

وقالَ الفراء: في انتصابِ نفسَه أنَّها على التشبيهِ بالتميينِ كقولهِ عزَّ وجلَّ:

﴿ فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِنْهُ نَفْسًا ﴿ (١)(١) .

<sup>(</sup>١) هو محمد بن زياد أبو عبدالله ابن الأعرابي (١٥٠ - ٢٣١ هـ) راوية تاسب علامة باللغة من أهل الكوفة ، لم ير أحد في علم الشعر أغزر منه ، له كتاب النوادر ، ومعاني الشعر وغيره .

له ترجمة في الفهرست : ٧/٥٧-٧٦ ، تاريخ بغداد : ٥/ ٢٨٢ ، إنباه الرواة : ٣/ ١٢٨ ، وفيات الأعيان : ٤/ ٣٠٦ .

<sup>(</sup>Y) ذكره القرطبي وقال: حكاه ثعلب والمبرد: ١٣٢/٢ ، وانظر معاني الزجاج: ٢١١/١ ، واللسان (سله): ٤٩٨/١٣ - ٤٩٩ .

<sup>(</sup>٣) البيت للفرزدق وهـ و ليس في الديوان ، اللسان (كفر): ١٤٨/٥ ، مجالس ثعلب: ١٧٥٠ ، وفيهما (حلماها سفهاؤها) وفي المجالس (ماسفهت) ، طبقات فحول الشعراء: ١٩٥/١ ( تالك قد سفهت – سفهاؤها حلماؤها) ، وفيها جميعها (فاستجهلت) ، المعرب: ١٨ ، كما هنا ، الإقصاح: ٧٦ (واستجهلت سفهاؤها حلماؤها) ، رسالة الصاهل والشاجح لأبي العلاء المعري: ١٨٦ (ضلت أمية من سفاهة رأيها ، سفهاؤها حلماؤها)، الانتخاب: ١٨ (سفهاؤها ، حلماؤها) ، قال ثعلب: (أي استخفت السفهاء حتى جهلت الحكماء) .

<sup>(</sup>٤) قال الفارقي: (استجهلت: كلام تام، وفيه ضمير فاعل من أمية، وسفهاؤها رفع بالابتداء وحلماؤها خيره)، الإفصاح: ٧٨، ويه قال الجواليقي. ثم قال: ويجوز أن يكون حلماؤها بدل من أمية بدل الاشتمال، وسفهاؤها رفع باستجهلت تقديره: قد سفهت حلماء أمية فاستجهلت سفهاؤها وهو قول ثعلب وأبى حيان. وانظر الصاهل والشاجع: ٦٣١.

<sup>(</sup>ه) سررة النساء : الآية : ٤ ،

<sup>(</sup>٦) معاني القرآن الغراء: ٧٩/١ ، زاد المسير عنه وعن ابن قتيبة: ١٤٨/١ ، وحكاه عنه القرطبي: ١٢//٢ ، وحكاه عنه الرازي: ٧٧/٤ ، واللسان عنه وعن الكسائي: ٤٩٨/١٣ .

وأنكر [عليه] (١) الزجاجُ وقالَ: لايحتملُ التمييزُ التعريفَ ، والإضافةُ عرَّفَتْ النفسَ (٢) .

واعْتُذِرَ للفراءِ: أنَّ الانفصالَ مقدَّرٌ في هذهِ الإضافةِ كما تقولُ: مررتُ برجلِ مثلِكَ ، أي: مِثلِ لك(٢) .

وقالَ أبوعبيدة : سَفِهُ نفسَهُ : أوبقها وأهلكها (1) ، ووجدتُ في شعرِ قيسِ بنِ عاصم (١) :

م١٢ - رأيتُ الضمرَ طيبةٌ وفيها خصائصُ تفسدُ الرجلَ الكريمَا / ١٢٦ - فلا واللهِ أشربُها حياتي ولا أَدْعُوا لها أبداً نويمَا ١٢٧ - إذا دارَتْ حُمَيَّاها تعلَّيتُ طوالِعُ تَسْفَهُ الرجلَ الجَليمَا

<sup>(</sup>١) في الأصل عليها والصواب عليه.

<sup>(</sup>Y) معانى الزجاج : ٢١٠/١ .

<sup>(</sup>٣) انظر معاني القرآن الفراء: ٧٩/١ ، وحكاه عنه ابن الجوزي في زاد المسير : ١٤٨/١ .

 <sup>(</sup>٤) انظر المجاز : ١/٥٥ ، وحكاه عنه الزجاج في معانيه ٢١٠/١ ، وحكاه عنه الماوردي : ١٦٠/١ وحكاه عنه الفارقي في الإفصاح : ٧٧ ، والقرطبي عنه : ١٣٢/٢ .

<sup>(</sup>ه) هو قيس بن عاصم بن سنان بن خالد المنقري التميمي يكنى أبا علي، شاعر فارس شجاع حليم كثير الغارات ، مظفر في غزواته أدرك الجاهلية والإسلام فساد فيهما اصحب النبي عَلَيْهُ وعمر بعده زماناً وروى عنه عدة أحاديث .

له ترجمة في الأغاني: ٢٠/٧٠ ، التهذيب: ٣٩٩/٨ ، تقريب التهذيب: ٢٩٩/١ ، الغزانة: ٣٨/٢٤ (٦) الأغاني: ٤٢٨/٣ – ٨٥ ، وفي الأول ( وجدت الخمر جامحة وفيها ، خصال تفضح ) ، والأول والثاني في أمالي القالي: ٢٠٤/١ وفي الأول ( صالحة ، مناقب ) وعجز الثاني ( ولا أشفي بها أبداً سقيماً ) ، وهما في القرطبي: ٣٦/٢٥ ، وفتح القدير: ٢٢١/١ وفيهما ( صالحة ، خصال ، الرجل الطيما ) (صحيحاً ، ولا أشفي بها أبداً سقيماً ) وعجز الثاني صدره ( ولا أعطي بها ثمناً حياتي ) ، شعر بثي تميم: ١٩٠٣ وفيه ( وجدت الخمر جامحة وفيها ... خصال تغضع ) والباقي كما هنا .

وقالَ الزجاجُ : معناهُ : سَفِهَ في نفسِهِ [فلمَّا] (() حُنِفَتْ فِي ، [انتحبَ الاسمُ] (() بنزعِ الخافضِ ، كقولهِ تعالىٰ : ﴿ أَن نَسَّ تَرْضِعُوۤ أَوْلَادَكُرُ ﴾ (() أَيْ : لأولايكم ، ﴿ وَلَا تَعَرِّمُوا عُقَدَةَ ٱلذِّكَاحِ ﴾ (() أي عليها ،

وقالَ الشاعرُ  $^{(1)}$ :

١٢٨ - نُغَالِي اللَّحْمَ للأَضْيَافِ نَيئاً ونبدُرُه إِذَا نَضِيجَ القُدُورُ (٥)(١)

أي باللحم ِ

وأصوبُ هذه الأقاويل وأمثالها ، أنَّ سفه نفسَه بمعنَى جَهِلَها () ؛ لأنَّ الفعلَ إِذَا كَانَ بمعنَى أَخْر ، تتسعُ العربُ فتُوقِعُ أحدَهما موقعَ الآخرِ . كما قالَ اللهُ تعالى : ﴿ بَطِرَتَ مَعِيشَتَهَا ﴾ () أيْ سَخِطَتُها ؛ لأنَّ البَطِرَ ساخطُ النعمة يتعرضُ لزوالها ، ألا ترى إلى [إجراء] () المصدر على غير فعل إذا كانَ في معناه .

<sup>(</sup>١) في الأصل فكما ، النصب الفعل ، وهو تصحيف ،

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة : الآية : ٢٣٣ ،

<sup>(</sup>٣) سورة البقرة : الآية : ٢٣٥ .

<sup>(</sup>عُ) هو الحطيئة ، وهو جرول بن أوس بن مالك العبسي أبومليكة ، شاعر مخضرم ، كان هجاءً عنيفاً ... - ٤٥ هـ) .

له ترجمة في : طبقات الشعراء : ١٤٨ ، الأغاني : ١٤٩/٢ ، .

<sup>(</sup>ه) معاني الفرآء: ٣٨٣/٢ ، معاني الأخفش: ١/ ٢٥٠ ، المعاني الكبير: ٣٨٦/١ ، معاني الزجاج: ١ / ٢٥٠ ، وفيها ( ونرخصه ) ، ومعاني الأخفش: ٢٠/٢ ، ٢١./٢ ، وفيها ( ونرخصه ) ، ومعاني الأخفش: ٢٠/٤٥ ( ونبذله ) ، أساس البلاغة (غلو): ١٥٥ ، اللسان ( غلا ) : ١٣١/١٥ ، الإفصاح: ٧٧ ( نبذله ) ، قال ابن قتيبة [يقول تشتريه للأضياف في وقت غلائه ، فإذا نضج أطمعناه من استحقه ومن لم يستحقه] .

<sup>(</sup>٦) معاني الزجاج: ٢١٠/١ ، وانظر مشكل إعراب القرآن: ١١١/١ ، وحكاه الكسائي عن الأخفش كما جاء في القرطبي قال: وهو يجري على مذهب سيبويه انظر القرطبي: ١٣٢/٢ ، وانظر تفسير الماوردي: ١٦٠/١ ، وحكاه القارقي عن السيرافي ، في الإفصاح: ٧٧ .

<sup>(</sup>٧) وهو قول الزجاج كما في الإفصاح: ٧٧ .

<sup>(</sup>٨) القصص: آية: ٨٥ . وانظر الإفصاح: ٧٦ .

<sup>(</sup>١) في الأصل أجز والصواب إجراء.

نحوقولهِ <sup>(۱)</sup> :

..... - 179

وإنْ شِئْتُمْ تَعَاوَدُنا عِوَاداً (١)

ومنْهُ قولُهُ تعالىٰ : ﴿ وَتَبَتَّلْ إِلَّهِ تَبْتِيلًا ﴾ (١) قالَ النابغةُ (١) :

١٣٠ - إِذَا رَضِيَتُ عليَّ بنُو قُشَيْرٍ

لَعَمرُ اللهِ أَعْجَبِنِي رِضَاها (٥)

أيْ إِذَا رضيَتْ عنني ولكنَّهُ إِذَا رضيَتْ عنه أحَّبْتُهُ وأُقبَلَتْ عليه .

<sup>(</sup>١) قال البطليوسي لا يعلم قائله ، وهو من قصيدة لشفيق بن جزء كما في فرحة الأديب : ٤٩ .

<sup>(</sup>Y) أدب الكاتب: ١١٥ ، الخصائص: ٢٠٩/٢ ، رصف المباني: ١٣٠ ( ولو شئنا ) الاقتضاب: ٢٤١ ، رصف المباني: ١٣٠ ( ولو شئنا ) الاقتضاب: ٢٤١ ، المحمد المحمد

<sup>(</sup>٣) سورة المزمل : أية : ٨ .

<sup>(</sup>٤) هو زياد بن معاوية بن ضباب بن عوف بن سعد بن ذبيان من عيلان من مضر ، ويكنى أبا أمامة ، كان من أحسن الشعراء ديباجة شعر ، وأكثرهم روبق كلام وأجزئهم بيتاً ، وقد فضله عمر بن الخطاب رضي الله عنه على الشعراء .

له ترجمة في طبقات الشعراء: ٦١ ، الأغاني: ١١/٥ .

<sup>(</sup>ه) اختلف في عزوه فعزي إلى العامري في الكامل، وإلى القحيف بن حمير بن سليم الندي العقيلى في أدب الكاتب، والبيت من قصيدة بمدح بها حكيم بن المسيب القشيرى، والبيت في المجاز: ٢١٥٨، والكامل: ١/١٥، ١٩٠٨، أدب الكاتب: ٣١٥، معاني الأضفش: ١/٥، ٢٠٥، ٣١٦، توادر أبي زيد: ٤٨١، الاقتضاب: ٤٣٢، الخصائص: ٣١١/٢، المحتسب: ١/٥، منفاء العليل فوادر أبي زيد: ٢٨١، ١٢٦٦، وينو قشير بطن كبير ينسب إلى قشير بن كعب بن ربيعة بن عامر ابن صعصعة بن معاوية بن بكر ين هوازن. ينظر الأنباه على قبائل الرواة: ٣٧، جمهرة الأنساب : ٢٨٨-٢٨٩، عجالة المبتدى: ١٠٥، نهاية الأرب: ٣٥٧.

وقالُ آخرُ <sup>(١)</sup> :

١٣١ – إِذَا مَا امْرَقُ وَلَـتَّى [عَلَيَّ] (٢) بَوَدِّه

وأدبر لم يصدد بإدبار [ه] (١) ودِّي (٤)

أَيْ وَالَّى عَنِّي ، وَاكَّنَّهُ إِذَا وَانَّى عَنْهُ صِارَ عَلَيْهِ وَلَمْ يَبِقَ لَّهُ .

وقالَ بعضٌ بَنِي طيٍّ عِنِي أحدِ جِبلَيْهَا:

١٣٢ - نَلُوذُ فِي أُمّ لنَّا مَا تُغْتَصَبْ /

مِنَ الغَمَامِ تَرْتَدِي وَتَنْتَقِبُ (٥)

لأنَّه إِذَا كَانَ لائِذاً به كَانَ فيهِ ، فكذلكَ مَنْ سَيفِهَتْ نفسُهُ فقَدْ جَهِلُ أمرَ نفسِه ، فجاءَ سَفِهَ نفسَه على مثالِ جَهِلَ نفسَه (١)

﴿ أَمْ ثُنتُمْ شُهَدَآءَ ﴾ [١٣٣]

معنى أمْ هنا الجحدُ ، وتقديرُها الصناعيُّ أنَّها منقطعةً ، ولا تكونُ منقطعةً إلَّا بعدَ كلامِ متقدمِ عليْهَا . فيجيءُ عندَ ذلكَ بمعنَى بَلُ وأَلفِ الاستفهامِ ، كأنَّهُ

<sup>(</sup>١) هو يوسر بن غسان بن هذيل بن سليط اليربوعي ،

<sup>(</sup>٢) في الأصل عني والصواب علي .

<sup>(</sup>٣) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٤) أدب الكاتب: ٣٩٧ ، الاقتضاب: ٢٤٠ ، ٢٤١ ، الأصمعيات: ١٥١ ، الخزانة: ٣٤٨/٤ ، اللسان ( ولى ) ( يصدر ) : ١٥//٤١ ، الخصائص : ٣١١/٢ ، شفاء العليل في إيضاح التسهيل : ٢٦٦/٢ .

يقول: إذا ذهب عني امرؤ معرضاً لم أطلب وده ، لم يصدر: لم يرجع ، يعني أنه لا يود من لايوده (٥) أدب الكاتب: ٤٠٠ ، الاقتضاب: ٤٣٨ ، وفيه السحاب بدل الغمام ، الفصائص: ٢١٤/٢ ، شعر طيء وأخبارها في الجاهلية والإسلام: ١٧٦/١ . يعني بالأم سلمى أحد جبلي طيء وجعله أماً لهم ، لانه يضمهم ويؤويهم ، كما تؤوى المرأة ولدها وتضمه .

وينو طبئ :اختلف فيهم هل هم من مذحج أم لا ؟، فقال الكلبي :هم بنو طبئ بن أدد بن زيد أخو مالك بن أدد أمهما مذحج ، وقال غيره من أهل النسب : طبئ أخو مذحج ومن انتسب إلى طبئ فليس بمذحجي ، وهم شعب منهم خلق كثير من الصحابة والتابعين والعلماء والأسخياء والفرسان والشعراء. ينظر النسب : ٣٥٥، الأنباه على قبائل الرواة : ١١٩، عجالة المبتدى : ٨٤ .

 <sup>(</sup>٦) وهو الذي اختاره الزجاج أيضا انظر معانيه: ٢١١/١ ، وحكاه الرازي عن الحسن انظر تفسيره:
 ٧٧/٤ ، وحكاه الشوكاني عن الزجاج: ١٤٤/١ .

قيل : بل أَكُنتم ، أيْ ما كُنتم شهداء (١) . ﴿ إِذْ حَضَرَ يَعْقُوبَ ٱلْمَوْتُ ﴾

وأنه وصنَّى باليهوديةِ فلاتَتْجِلُوا أنبيائِي النحلةَ اليهوديةَ فإنهم كلُّهم حنفاءُ. وأصلُ الحنفِ(٢) ، الميلُ في الرجلِ ، تميلُ كلُّ واحدةٍ من الإبهامين إلى صاحبتها (٢) ، وكانت أمُّ الأحنفِ(١) ترقصه وتقولُ :

> ١٣٣ - واللهِ لولاً حَسنَفٌ برِجْلِ هِ ١٣٤ - ودِقَّةٌ في ساقِهِ مِن هُـزْلِهِ ١٣٥ - ما كانَ في فِتْيَانِكم منْ مثلِهِ<sup>(٥)</sup> فكأنَّ الملةَ الحنيفيةَ مالَتْ منَ الأديانِ الباطلةِ إلى الحقِ . وقيل : إنَّ أصله الاستقامةُ (١) . قال عمر رضي الله عنه (١) :

<sup>(</sup>١) قاله أبو عبيدة في المجاز: ١/٢٥ ، والزجاج في معانى القرآن: ٢١٢/١ ، البحر: ١٠٠/٠.

<sup>(</sup>٢) من قبوله تعالى: ﴿ وقالوا كونوا هوداً أو نصارى تهتدوا قل بل ملة إبراهيم حنيفاً وما كان من المشركين ﴾ [ البقرة : ١٣٥ ] .

<sup>(</sup>٣) تفسير الماوردي: ١٦١/١ ، القرطبي: ١٤٠/٢ ، فتح القدير: ١٤٦/١ ، وانظر اللسان (حنف) ٧/١ه ، الصحاح : ١٣٤٧/٤ ( حنف ) .

<sup>(</sup>٤) هي حبى الزافرية من باهلة كما في الأغاني: ٣٩٤/٨٠

<sup>(</sup>٥) معانى الزجاج: ٢١٤/١ ( في رجله ) ، زاد المسير: ١/١٥٠ كما هنا ، الرازي: ٩٣/٤ ( ما كان منكم أحد كمثله) ، والأول والثالث في اللسان (حنف) ، والقرطبي: ١٤٠/٢ ، والدرالمسون: ١٣٧/٢ ، وفتح القدير: ١/١٤٧ ( في رجله ، في رجالكم ) .

<sup>(</sup>١) غريب القرآن للقتبي: ٦٤ تفسير الماوردي: ١٦١/١ ، زاد المسير: ١٥٠/١ ، الرازي عن محمد بن كعب القرظى: ١٩٩٤ ، البحر عن القتبي: ٣٩٨/١ ، وانظر اللسان عن أبي زيد (حنف): ٧/٩٥ . (٧) هكذا نسب في البحر ، ونسب في السيرة لحمزة ، ونسب في الدرالمسون إلى عمرو .

# ١٣٦ - حَمِدتُ اللهَ حينَ [هدَى] (١) فؤادي المنيف (١) إلى الإسلام والدين المنيف (١)

ثم المُعَوَّجُ الإبهامين [يُدُعَى] (٢) أحنفَ إمَّا على [طريقِ] (١) السلب، كالتمريضِ والتقذيةِ ، والإشكاءِ والإعتاب (١) في سلب هذه المعاني وإزالتها ، وإما على طريق النقل بالضد كما يقالُ المهلكةِ : المفارةُ وللديغ : السليمُ (٥) .

السبطُ عند المبرد: من سَبَط عليه العطاء إذا أكثر / ووالى كأنه مقلوبُ بَسَط ، وكلاهُما من الكثرة () وهذه هي طريقة الاشتقاق الأكبر ، وهي رجوعُ

<sup>(</sup>١) في الأصل هوي والصواب هدى ،

<sup>(</sup>٢) السيرة : ٢٩٣/١ ، البحر : ٢٩٨/١ ، الدرالمصون : ١٣٨/٢ ، العباب الزاخر (حنف) : ١١٩ ، الروض الأنف : ٤٩/٢ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل تدعى ﴿ الطريق ، وهو تصحيف ،

 <sup>(</sup>٤) التعريض : قال سيبويه : ومرضه تعريضاً قام عليه ووليه في مرضه وداواه ليزول مرضه جاحت فعلت هنا اللسان ( مرض ) : ٢٢١/٧ .

التقذية : قال اللحياني : قذيت عينه أقذيها تقذية أخرجت ما فيها من قذى أو كحل فلم يقصره على التقذى . اللسان : ١٧٢/١٥ ( قذى ) .

الإشكاء: قال في اللسان: « أشكاه: نزع له من شكايته وأعتبه ... وأشكى فلاناً من فلان: أخذ له منه مايرضي . وفي حديث خباب بن الأرت: ( شكونا إلى رسول الله الله الرمضاء فما أشكانا ) أي ما أذن لنا في التخلف عن صلاة الظهيرة وقت الرمضاء . قال أبوعبيدة: وأشكيته إذا شكا إليك فرجعت له من شكايته إياك إلى مايحب « . اللسان: ١٤/ ٤٤٤ ( شكا ) .

الإعتاب: والعتبى هو رجوع المعتوب عليه إلى ما يرضي العاتب، اللسان: ١/٧٧٥ (عتب) وانظر هذه المماني في فقه اللغة للثعالبي: ٣٧٨، ٣١٨.

<sup>(</sup>ه) انظر غريب القتبي: ٦٤ ، القرطبي: ١٤٠/٢ ، وحكى في اللسان نحوه عن ابن عرفة (حنف): ٩/٧٥ ، الدرالمسون: ١٣٧/٢ .

<sup>(</sup>٦) من قوله تعالى : ﴿ قولوا عامنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى ...﴾ الخ الآية [ البقرة : ١٤٠ ] .

<sup>(</sup>٧) انظر البحر: ٢٩٨/١، الدرالمصون: ١٣٨/٢ قال في اللسان ( سبط ): ٣٠٨/٧ – ٣٠٩ ( شعر سبط وسبط: مسترسل غير جعد ، ... ومطر سبط: متدارك سع ، .. رجل سبط اليدين: سخي سمح الكفين ) .

معاني الكلمة على اختلاف تركيبها مثلاً في الثلاثي إذا تصرف على ستة قوالب إلى أصل واحد ومادة واحدة (١)

﴿ فَإِنْ ءَامَنُوا بِمِثْلِ مَآءَامَنتُم ﴾ [ ١٣٧]

قيلَ: إن الباءَ زائدةٌ ،أي مثل إيمانِكم (٢) . وقيلَ: بل المثلُ زائدٌ أي فإنَ أمنُوا بما أمنُتُم (٢) . وهكذا كتِب في مصحفِ ابنِ مسعودٍ وابنِ أنس أن وأبي صالح (١)(١) ولانه ليس اللهِ مثلٌ ، والمرادُ: الإيمانُ به عز وجل ، إلا أن العربَ تأتي بمثل في نحو هذَا توكيداً ، يقول الرجلُ: مثلي لا يفعلُ هذا ، أي أنا لا أَفعلُه .

والشقاقُ: الاختلافُ والافتراقُ ؛ لأنَّ كل مخالفٍ في شقٍ غيرِشق صاحبِه ، ويسومُ صاحِبَه ما يشقُّ عليهِ .

﴿ صِبْغَةَ اللَّهِ ﴾ [١٣٨]

دينَ الله (٧) . وكأنَّ ما يظهرُ في المسلم من نور الطهارة وبهجة العبادة وسيما الزهادة شبية باللون الذي يظهرُ في الشيء عند الصبغ (٨) .

<sup>(</sup>١) انظر الخصائص : ١٣٤/٢ – ١٣٨ .

<sup>(</sup>٢) الطبري: ١١٤/٣ ، معاني الزجاج: ٢١٤/١ ، تفسير الماوردي: ١٦٦/١ ، تفسير البغوي: ١٦٦/١ ، القرطبي: ١٤٢/٢ ، البحر: ٢٠٤١، وينظر ما سيأتي عن القول بالزيادة من ٣٣٢، تعليق (١) ، وص ٣٨٦.

<sup>(</sup>٢) تفسير البغوي : ١١٦/١ ، القرطبي : ١٤٢/٢ ، البحر : ٢٠٩/١ – ٤١٠ .

<sup>(</sup>٤) هكذا في الأصل وإعل الصواب وأنس بحذف ابن ، فيكون المراد أنس بن مالك رضي الله عنه .

<sup>(</sup>٥) لم أقف على تعييته .

<sup>(</sup>٦) قال أبو حيان : « وقرأ عبدالله بن مسعود وابن عباس (بما آمنتم به ) ، وقرأ أبي (بالذي آمنتم ) انظر البحر : ٢/٩٠١ .

 <sup>(</sup>٧) المجاز : ٩/١ه ، معاني الأخفش : ٢٤٠/١ ، غريب القرآن للقتبي : ٦٤ ، وأخرجه الطبري عن ابن
 عباس ومجاهد والسدي والربيع وقتادة وغيرهم : ١١٨/٢ -- ١١٩ ، الماوردي : ١٦٢/١ ، واختاره
 الرازي : ١٩٥٤ ، وحكاه القرطبي عن مجاهد والحسن وأبي العالية وقتادة : ١٤٤/٢

<sup>(</sup>٨) قاله الرازي في تفسيره: ٤/٥٨ ، والقرطبي: ١٤٤/٢.

﴿ وَمَنْ أَحْسَنُ مِنَ اللَّهِ صِبْغَةً ﴾

وهي بما للإسلام مِن الخصائص والهيئاتِ التي [تُفَخَّلُه] (١) على سائرِ الشرائع ، كما قيل (١) :

١٣٧ – تَلُوحُ في دولةِ الأيام ِ رُوْلَتُكُم كانها ملةُ الإسلام ِ في اللَّلِ <sup>(٣)</sup>

﴿ أُمَّةً وَسَطًا ﴾ [١٤٣]

عدلاً  $^{(1)}$ ، قد اعتدلت أمورُكم فلا إفراطَ ولاتفريط . وقيل : وسطاً خياراً  $^{(0)}$ . قالَ أبو النجم $^{(1)}$  : /

له ترجمة في طبقات الشعراء: : ٣٠٢ ، الأغاني : ١٨٥/١٠ .

<sup>(</sup>١) في الأصل بقضله والمتواب تغضله ،

<sup>(</sup>٢) هو ابن الرومي كما في ديوانه وهو من آخر قصيدة قالها .

<sup>(</sup>٣) الديوان : ٥/٢٥٠٠ ، زهر الأداب : ١٠١١/٢ ( في دول ) .

<sup>(</sup>٤) معاني القرآن للفراء: ٨٣/١ ، تفسير الطبري: ١٤٢/٢ – ١٤٤ ، معاني القرآن للزجاج: ٨٢/١٠ ، تفسير المابري: ١٠٧/١ ، وعزاه الرازي للأضفش والخليل وقطرب: ١٠٧/٤ ، وعزاه في الدار المنتفور إلى سعيد بن منصور وأحمد والنسائي والترمذي وصححه وابن جرير وابن أبي حاتم وابن حبان والحاكم وصححه عن أبي سعيد عن النبي وابن جرير عن أبي هريرة عن النبي وعن ابن عباس: ١٤٤/١ .

 <sup>(</sup>٥) تفسير الطبري: ١٤٤/١ ، وقاله الزجاج في معانيه: ٢١٩/١ ، تفسير الماوردي: ١٦٤/١ ، والحقاره
 ابن كثير في تفسيره: ١٩١/١ ، وجمع أبوعبيده القولين . انظر المجاز: ١٩/١ه .

<sup>(</sup>١) هو الفضل بن قدامة من عجل أبو النجم الراجز ( ... - ١٣٠ هـ ) ، وكان ينزل بسواد الكوفة في موضع بقال له الفرك اقطعه إياه هشام بن عبدالملك .

١٣٨ - كانتَّمَا أبكؤهُا أَضُفَاهِا 1٣٨ - كانتَّمَا أبكؤهُا أَضُفَاهِا 1٣٩ - يُجزِيك منْ أبعدِها أَدْنَاها 1٣٩ - يُجزِيك منْ أبعدِها أَدْنَاها 1٤٠ - ولو تخطَّيْتَ إلى أَقْصَاها (١٤٠ - لم تعرفِ الحُجرةَ من وُسْطَاها (١) ﴿ لِنَكُونُوا شُهَدَآءَ عَلَى النَّاسِ ﴾

أي على أهل الكتاب في تبليغ محمد صلى الله عليه (٢).

وقيل: في تبليغ جميع الرسل، كما سمعتم من الرسول الصادق (٢) .

وقيلَ: إنها النسهادةُ التي هي بيانُ الصجة وظهورُ الدلالة ، أي ليبينُوا للناس الحقّ ، ويكونُ قسولُكم وإجماعُكم حجة على كل أحدر وفي كلِّ وقت من ويوضّع مذا قولهُ :

﴿ وَيَكُونَ ٱلرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا ۗ ﴾ (1)

وتسميةُ الشهادةِ بينةً لهذا ، ولذلكَ التأويلُ الأولُ داخلٌ في هذا ؛ لأنهم إذا بينينوا الحقّ للناسِ ، وشاهَدُوا مَنْ قَبِلَ و مَنْ رَدّ ، شهدُوا على ذلك يوم القيامة بينينوا الحقّ للناسِ ، وشاهَدُوا مَنْ قَبِلَ و مَنْ رَدّ ، شهدُوا على ذلك يوم القيامة بكما أنّ الشاهدَ في الدنيا يتحملُ ما يشاهدُ ثم يُؤدّي إلى الحاكم بعدَه .

<sup>(</sup>١) البيتان ليسا في الديوان ، والثاني من الأمثال قال الميداني : يخبرك أدنى الأرض عن أقصاها ، أي إذا كان في أولها خير كان في آخرها مثله ، مجمع الأمثال : ٢٠٠/٢ .

 <sup>(</sup>٢) معاني الغراء: ١٩٣٨ ، معاني الزجاج: ٢٢٠/١ ، أحكام القرآن للجصاص: ١٨٨٨ - ٨٨ ، تفسير
 المارودي: ١٩٥/١ ، زاد المسير عن مجاهد: ١٩٥٥١ .

 <sup>(</sup>٣) وقد أخرج الطبري في معناه عدة أحاديث مرفوعة وموقوفة على الصحابة ومقطوعة ، انظر تفسيره:
 ١٤٦/٢ - ١٥٤ ، انظر أحكام القرآن للجصاص: ١٨٥٨ - ٨٩ ، واختاره الزجاج في معانيه:
 ١٢٠/١ ، تفسير الماوردي: ١/١٦٥١ ، زاد المسير: ١/١٥٤١ - ١٥٥ ، تفسير الرازي: ١١٢٥٤ ١١٢ .

<sup>(</sup>٤) انظر تفسير الماوردي: ١/١٥٥، البحر: ١٢٢/١.

﴿ إِلَّا لِنَعْلَمَ ﴾

قد مضى تأويله في قوله : ﴿ وَإِذِ أَبْتَكَيَّ إِبْرَهِ عَمَرَيُّهُ ﴾ (١)

وقيلَ: إلا ليبعلمَ رسولُنا وحزبُنا ، [كما] (٢) يقالُ: بنى الأميرُ ، وجبَى الوزيرُ (٢) . الوزيرُ (٣) .

وقيلَ: معناه إلا لِنرَى ، فأقيمَ العلمُ مقامَ الرؤيةِ ، كما أقيمَتْ الرؤيةُ مقامَ العلم في قوله ﴿ أَلَوْ تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْعَبِ ٱلْفِيلِ ﴾ (ا) وكانَ موادُه عليه العلم في قوله ﴿ أَلَوْ تَرَكَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْعَبِ ٱلْفِيلِ اللهِ على مالاطفةِ الخطابِ لمن لا

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : أية : ١٢٤ ، وانظر ما تقدم ص ١٣٧٠ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل كمال والتصويب من الإيجاز: ٢٠ ،

<sup>(</sup>٢) اختاره الطبري: ١٥٨/٣ ، معاني الزجاج نحوه ٢٢٢/١ ، تفسير الماوردي: ١٦٦/١ ، تفسير الرازي: ١١٤/٤ ، تفسير الرازي: ١١٤/٤ ، القرطبي: ١٠٦٧/١ .

<sup>(</sup>٤) سورة الفيل : أية : ١ .

<sup>(</sup>ه) ذكره الطبري وضعفه: ٢٠٠/٢ ، معاني الزجاج نحوه: ٢٢٣/١ ، الماردي: ١٦٦/١ ، تفسير الرازي: ١١٥/٤ ، وحكاه القرطبي عن علي انظر تفسيره: ٢/٢٥١ ، قال الطبري: « وهذا تأويل بعيد . من أجل أن « الرؤية » وإن استعملت في موضع « العلم » من أجل أنه مستحيل أن يرى أحد شيئاً فلا توجب رؤيتة إياه علماً بأنه قد رآه ، إذا كان صحيح الفطرة ، فجاز من الرجه الذي أثبته رؤية أن يضاف إليه إثباته إياه علماً ، وصح أن يدل بذكر الرؤية على معنى العلم من أجل ذلك ، فليس ذلك – وإن كان جائزاً في الرؤية لما وصفنا - بجائز في العلم ، فيدل بذكر الخبر عن « العلم » على « الرؤية » لأن المرء قد يعلم أشياء كثيرة لم يرها ولا يراها ، ويستحيل أن يرى شيئاً إلا علمه كما قد قدمنا البيان عنه ، مع أنه غير موجود في شيء من كلام العرب أن يقال : علمت كذا بمعنى رأيته ، وإنما يجوز توجيه معاني ما في كتاب الله الذي أنزله على محمد من كلامها « رأيت » بمعنى موجوداً مثله في كلام العرب دون ما لم يكن موجوداً في كلامها . فموجود في كلامها « رأيت » بمعنى علمت ، وغير موجود في كلامها « علمت » بمعنى رأيت . فيجوز توجيه : « إلا لنعلم » إلى معنى : إلا لنري ) . أهـ : ٢١/١٢ .

يعلمُ ، كقولك لمن ينكرُ نوبَ الذهبِ : فلينفخُ عليهِ بالنارِ لنعلمَ / أينوبُ (١) . قالَ كثيرٌ :

١٤٢ - تعانٌ (٢) فاستنصفْ ليعلمُ أيُّنَا

على عدوانِ الدارِ والناي أوصلُ

١٤٣ – أمسته رزق العينين بالشرب لو دها

بعبرتيه الأروى ليظليَّتْ تَسَنَّرْلُ

١٤٤ – أم السادرُ اللاهِي الذي جلُّ همِه

إذا ماجلًا(") مـزالة(") والتـكمـلُ(")

وقيل [المعنى ](1) : لكي يكون الموجودُ كهما نعلمُ ؛ لأن الموجودُ لا يضالفُ معلومَه عز وجل ، فتعلقُ الموجودِ بالمعلوم ، أشدُّ من تعلقِ المسبَّبِ بالسببِ(1) . ﴿ قَدْ زَىٰ تَقَلُّبَ وَجُهِكَ فِي السَّمَأَءُ ﴾ [182]

سببُه أنَّ الله كانَ أخبرَهُ بتحويلِ قبلةِ بيتِ المقدسِ ، وكانَ يقلبُ الوجهَ تشوقاً للوحي وتوقعاً ، لا تحرياً للهوى وتتبعًا إذْ كانَ يقيناً عندهُ صلى الله عليهِ أن الخيرَ والصلاحَ فيما يؤمرُ بهِ لا فيما يهواهُ أو يكرهُه (٢) .

<sup>(</sup>١) ذكره الطبري في تفسيره : ١٦٢/٣ ، حكاه الرازي عن الفراء انظر : ١١٥/٤ ، زاد المسير عن الفراء : ١/٥٥٨ .

 <sup>(</sup>٢) في الأصل تعان ، ماجلا ، مزالة ولعل الصواب تعال ، إذا ماخلا مزاولة التكحل .

<sup>(</sup>٣) الأبيات ليست في ديوانه . وهي غير مستقيمة الوزن .

<sup>(</sup>٤) في الأصل المعاني والتصويب من الإيجاز: ٢٠.

<sup>(</sup>ه) الكشاف نحوه : ٣١٨/١ ، زاد المسير : ١/٥٥١ ، الرازي : ١١٤/٤ ، البحر : ٢٤/١

<sup>(</sup>١) معاني الزجاج نصوه: ٢٢١/١ ، وقاله الجصاص في أحكام القرآن: ٩٠/١ ، تفسير الرازي: ١٠/٤ . وقوله : إن الله كان أخبره بتحويل قبلة بيت المقدس دعوى من غير دليل وقوله ليس تحريا اللهوى لايقال في حقه ﷺ لأن ذلك لا يكون منه ﷺ .

وعن ابن عباس : أنه كان يحبُ التوجيه إلى الكعبة لا عن هوى النفس ولكن لانها [قبلة] (١) العرب (١) . فيكونُ في التحويل إليها [توفر ](١) دواعي العرب إلى الإيمان ومباينة اليهود ولاسيما المنافقين منهم (١) .

إلا أنه كانَ [يقلبُ] (\*) وجهَه ، ولمّ يكن يدعُو به ؛ لأنَّ الأنبياءَ لا يدعونَ إلا بعد أن يؤذنَ لهم لئلا يكونَ ردُّهم - إذا خالفَ دعاؤُهم جهةَ المصلحةِ - فتنةً لقومِهم (\*).

مَنْظُرَالْمَسْجِدِٱلْخَرَاءِ

هو الكعبة ؛ لأنَّ الشطرَ هو النصفُ، والكعبةُ موضعُها من المسجدِ الحرامِ

في النصفِ / من كل جهة<sub>ٍ (٢)</sub> ،

﴿ وَلِكُلِّ وِجْهَذُّ ﴾ [١٤٨]

<sup>(</sup>١) في الأصل قبلته والتصويب من الإيجاز: ٢٠ .

 $<sup>(\</sup>dot{\gamma})$   $\dot{\alpha}$  الزجاج نحوه : ۲۲۲/۱ ، وقاله الجصاص في أحكام القرآن :  $(\dot{\gamma})$  ، الماوردي عن ابن عباس نحوه :  $(\dot{\gamma})$  ، كما أخرج الطبري نحوه عن ابن عباس :  $(\dot{\gamma})$  -  $(\dot{\gamma})$  ،  $(\dot{\gamma})$  -  $(\dot{\gamma})$ 

<sup>(</sup>٣) في الأصل توقر بالقاف والتصويب من الإيجاز: ٢٠ .

<sup>(</sup>٤) انظر تفسير المارردي: ١١٧/١، ١٦٨، الكشاف: ٣١٩/١.

<sup>(</sup>٥) في الأصل تقلب والصواب يقلب بالياء .

 <sup>(</sup>٦) هذه الدعوى لادليل عليها فقد قال الله تعالى لرسوله ﷺ في موضع آخر ﴿ ليس لك من الأمر شيء﴾ [سورة آل عمران: آية ١٢٨] وهذا يدل على أنه كان يتمنى الشيء ويدعو به قبل أن يؤذن له بل يدل على أنه كان يدعو على بعض العرب بما لا يُراد له أن يدعو به عليهم.

<sup>(</sup>٧) أخرجه ابن أبي حاتم عن البراء بلفظ « قال : وسطها » رقم (٥٩) قال المحقق : إسناده ضعيف لأن في إسناده يونس بن أبي إسحاق صدوق يهم قليلاً وفيه أيضاً انقطاع بينه ويبن البراء : ١٠٦/ ، وحكاه الماوردي في تفسيره : ١٠٨/ ، وحكاه الرازي عن الجبائي والقاضي عبدالجبار ، انظر تفسيره : ١٢٨/ ، البحر عنهما وضعفه : ٢٩/١ .

أي: شرعةٌ ومنهاجٌ . عن الحسنِ (١) ، وغيرُه : قبلةٌ (١) . [أي] (١) لكلِ فرقة من أهلِ الأديانِ ، أو لكل أهل بلدة من المسلمين في مسشارق الأرض من أهلِ الأديانِ ، أو لكل أهل بلدة من المسلمين في مسشارق الأرض ومغاربِها وجهةٌ إلى القبلة ، وقولُه : ﴿ فَأَسْتَبِقُواْ الْخَيْرَتِ ﴾ يوضَّحُ هذا التأويلَ . ﴿ هُومُولِهَا أَي مولِيها [قصدَه (١)] ، والضميرُ في هو [لله] (١) أي اللهُ مولِيها إيّاها .

وقيلَ : مُوَلِّي إليها على ضدِ مولِّي عنها ، فيكون الضميرُ لكل<sup>٢</sup> . وتكررً

﴿ فَوَلِّوجَهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِّ ﴾ [١٥٠،١٤٩]

لتأكيدِ أمرِ القبلةِ حينَ [تلاح] (١) المشركونُ واليهودُ فيهِ ، وخاضُوا كلَّ مخاضٍ (١) .

<sup>(</sup>١) أورده الرازي عنه : ١٤٥/٤ ، وانظر ابن كثير : ١٩٥/١ ، وحكاه عنه في البحر بلفظ ( طريقة) : ٤٣٧/١ .

 <sup>(</sup>٢) قاله الفراء في معانيه: ١٥/١، غريب القرآن القتبي: ٦٥، ، الطبري عن ابن عباس وابن زيد والسدي: ١٩٠/، ١٩٢، ١٩٢، وأخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس. قال المحقق: إسناده ضعيف: ١٢١/١ رقم (٨٨)، وحكاه الماوردي عن ابن عباس وعطاء والسدي: ١٧٠/١، الكشاف: ٢٣٢/١ راد المسير: ١٧٠/١.

<sup>(</sup>٣) في الأصل (أن) والتصويب من الإيجاز: ٢٠.

 <sup>(</sup>٤) هذا على قراءة الجعيع ماعدا ابن عامر حيث قرآ ﴿ هو مولاها ﴾ بفتح اللام أسم مفعول ، المبسوط :
 ١٢٣ ، البحر: ١/٢٣٧ ، النشر : ٢٢٣/٢ .

<sup>(</sup>٥) في الأصل ( وقصده ) ، ( الله ) والصواب ( قصده ) ، ( لله ) .

<sup>(</sup>٦) معانى القرآن الزجاج : ٢/٥١١ ، تفسير الماوردي : ١٧١/١ ، الكشاف : ٣٢٢/١ ، زاد المسير : ١٥٩/١ ، إملاء مامن به الرحمن : ٢٩١/١ .

<sup>(</sup>٧) معاني الزجاج : ١/٥٢١ ، واختاره الطبري : ١٩٤/٣ ، تفسير البغوي : ١٩٣/١ ، تفسير الرازي : ١٤٥/٤ ، إملاء ما من به الرحمن : ٢٩١/١ ، البحر : ٢٩٧/١ .

<sup>(</sup>٨) في الأصل يناح وهو تحريف ، والتلاحي : التجادل والتنازع .

<sup>(</sup>٩) انظر تفسير الماوردي: ١٧١/١ ، قال أبن االجوزي • فإنه تكرر تأكيداً ليحسم طمع أهل الكتاب في رجوع المسلمين أبدا إلى قبلتهم » زاد المسير: ١٩٥/١ ، وانظر تفسير القرطبي: ١٦٨/٢ .

﴿ لِتَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ خُجَّةً ﴾ [١٥٠]

في خلاف ما في التوراة من صرف قبلتكم إلى الكعبة (١) .

﴿إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُواْ ﴾

إلا أن يظلمُوكم في كتمانه (١) ،

وقيلَ: إنه استثناءٌ منقطعٌ بمعنى لكنَ ، أي: لكن الذينَ ظلموا يضعونَ الشبهةَ موضع المحتر الذينَ ظلموا يضعونَ الشبهة موضع الحجة (") ، كقولهِ : ﴿ مَا هُمُ بِهِ عِنْ عِلْمٍ إِلَّا اَنِّبَاعَ ٱلظَّنِّ ﴾ (1) ، أي: لكنَّهم يتبعونَ الظنَّ ولا يعلمونَ عالَ الهذليُّ () :

١٤٥ - أهَاجَكَ مغنَى دِمْنَةٍ ورُسومُ لِخَوْلَةَ منِها حَادِثُ وقَدِيمُ

<sup>(</sup>١) الكشاف : ٢٢٢/١ ، تفسير البغوي عن أبي روق : ١٢٤/١ .

 <sup>(</sup>٢) تفسير البغوي عن أبي روق: ١٢٤/١ ، وحكاه الرازي عن أبي روق انظر تفسيره: ١٥٤/٤ ، وعلى
 هذا يكون الاستثناء متصل.

 <sup>(</sup>٣) ذكره الطبري وضعفه: ٢٠٦/٣ ، وانظر معاني الزجاج: ١/٢٢١ - ٢٢٧ ، ورجحه ابن عطية ، انظر
 تفسيره: ١٨/٧ ، وقاله الأخفش في معانيه: ١/٣٤٣ ، والماوردي في تفسيره: ١٧٢/١ ، والرازي:
 ١٥٤/٤ - ١٥٥ ، والقرطبي: ١٦٩/٢ ، والبحر: ٤٤٢/١ .

<sup>(</sup>٤) سورة النساء : أية : ١٥٧ .

<sup>(</sup>ه) هو ساعدة بن جؤية الهذلي ويقال بن جوين أحد بني كعب بن كاهل بن الصارث بن سعد الهذلي ، شاعر مخضرم ، أسلم وليست له صحبة ، وشعره محشو بالغريب والمعاني الغامضة ، والجوءة : لون مثل الصدأة ، والجوءة أيضا : رقعة في المزادة .

ترجمته في : سمط اللآلي : ١/٥/١ ، الإصابة : ٢/٧/١ ، المقامند النصوية : ٢/٤٤٥ ، الخزانة : ٤٧٦/١ ، الخزانة : ٤٧٦/١

١٤٦ - فَإِنْ تَكُ قَدَّ شَطَّتُ وشَطَّ مزَارُها فإشي بِها إلَّا العَزَاءَ سَوِيمُ

أي : لكنَّنِي أتعزَّى عنها .

وقال أبو عبيدة : معناه لِثَلا يكونَ / للناسِ عليكم حجةٌ ولا الذينَ ظلمُوا ، فيكونُ إِلاَّ بمعنَى الوَاوِ. قالَ<sup>(١)</sup> :

 $\left[\hat{e}^{(1)}\right]^{(1)}$  كُلُّ أَخِ مُفَارِقُهُ أَخُوهُ

لَعَمْرُ أَبِيكَ إِلَّا الفَرْقَدَان $^{(1)}$   $^{(2)}$ 

وقالَ قطربُ : معناهُ إلاَّ على الذينَ ظلمُوا فحذفَ على (١) .

<sup>(</sup>۱) الديوان: ۲۲۷/۱ ، شرح أشعار الهذليين: ۱۱۵۷/۳ – ۱۱۵۸ ( لقيلة بدل لضولة و وفات مزارها » ) ، مغنى الدار: حيث غنى فيها أهلها ، حادث: حديث ، قديم: مزمن ، يقول: منها ما قد حدث الآن ومنها قديم قد عفا وكأنه قد نزلها مرارأ ، شطت: بعدت ، وفات مزارها: سبق أن يدرك ، فإني بها إلا أن أتعزى سقيم ، يقول: إلا أني أتعزى .

 <sup>(</sup>٢) هو عمرو بن معد يكرب الزبيدي ، وقيل : هو سوار بن المضرب كما في تحصيل عين الذهب ، وقيل هو
حضرمي بن عامر الأسدي كما في الخزانة وشرح شواهد المغني وغيرها ، وقد نسب في البيان
والنبيين لعمرو بن معد يكرب .

<sup>(</sup>٣) زيادة يقتضيها السياق كما في جميع المراجع .

<sup>(</sup>٤) ديوان عمرو بن معد يكرب : ١٦٧ ، الكتاب : ٣٣٤/٢ ، المجاز : ١٣١/١ ، الكامل : ٧٦/٢ ، معاني الأخقش : ٢٩٨/١ ، البيان والتبيين : ٢٦٨/١ ، معاني القرآن الزجاج : ٣٨٨/٢ ، البيان والتبيين : ٢٨٨/١ ، معاني القرآن الزجاج : ٧٤/٣ ، المرتفي السماء لا يغربان الفريد : ٧٤/٣ ، أمالي المرتضي : ٨٨/٢ ، الخزانة : ٢/٢٥ ، الفرقدان نجمان في السماء لا يغربان ولكنهما يطوفان بالجدي ، وقيل : كوكبان قريبان من القطب ، وقيل : كوكبان من بنات نعش الصغرى ... وربعا قالت لهما العرب الفرقد، اللسان ( فرقد ) : ٣٢٤/٢ .

<sup>(</sup>ه) المجاز: ٢٠/١، وقاله الأخفش في معانيه: ٣٤٣/١، وقد أبطله الفراء في معانيه: ٨٩/١ – ٩٠. وضعفه الطبري: ٢٠٤/٢ – ٢٠٥، وحكاه عنه الرازي وحكى عن علي بن عيسى القول ببعده انظر: ١٥٥/٤، وكذا حكاه في البحر عن أبي عبيدة وحكى تضعيفه عن الزجاج: ٤٤٢/١

<sup>(</sup>٢) حكاه عنه الرازي وحكى عن علي بن عيسى القول ببعده ، انظر : ١٥٥/٤ ، وكذا حكاه عنه أبو حيان وضعف انظر البحر : ٤٤٢/١ .

﴿ بَلَ أَحْيَاءٌ ﴾ (١) [١٥٤]

ذكر أبويكر الرازي فيه وجهين:

أحدُهما : أَنَّ المرادَ بِهِ أرواحهم (٢) ، وأنَّ حقيقة الحياة الروح الذي هو جسم الطيفٌ ملابسٌ للجسد الكثيف ، وذلك الروحُ هو الإنسانُ على الحقيقة ، وإنَّما الجسد له كالجُنَّة والوقاية .

الثاني: أنَّ الله يلطفُ - بعدَ الموتِ والقتلِ - ما تقومُ بهِ البنيةُ الحيوانيةُ [ف(")] يجعلُه بحيثُ يشاءُ مِنْ عليينَ أو سجينَ لينالَ ما يستحقُ مِنَ النعيمِ أَو البؤسِ () ، وهذا القولُ أشبَهُ بمذهبِ أهلِ الإسلام () ، والأولُ على مذهبِ الأوائلِ ، ولأنَّ الروحُ الحيوانية بمجردِها لا تكونُ حية ً؛ لأنها مِنْ جنسِ الريحِ والهواءِ . بَلُّ الهواءُ إِذَا حصلَ فِي البنيةِ الحيوانيةِ ودخلَ منافذَها وانبسطَ فِي مضارقِها وأمدته الرطوبةُ الذهنيةُ التي حولَ القلبِ يقالُ لهُ الروحُ ، ولذلكَ وصفهُ اللهُ بالنفخ وبالقبضِ

فالأصبحُ أنْ يحييَ اللهُ أجزاءً مِنَ الشهيدِ<sup>(١)</sup> ، ومَنْ هـوَ مثلُ أهل<sup>(١)</sup> ثوابِه وكراميّه ، ويصلُ إليْهَا [طرفً] <sup>(٨)</sup> مِنَ النعيم ، فتكونُ الحالُ كحالِ النائمِ على

<sup>(</sup>١) من قوله تعالى : ﴿ وَلا تَقُولُوا لَمْن يَقْتُلُ فَي سَبِيلُ اللهُ أَمُواتًا بِل أَحْيَاء وَلَكَن لا تشعرون ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في الأمثل أزواجهم والمتواب أرواحهم .

<sup>(</sup>٣) زيادة من الإيجاز : ٢١ .

<sup>(</sup>٤) انظر أحكام القرآن الجمياص: ٩٤/١.

<sup>(</sup>ه) وهذا معنى قول جمهور أهل السنة في أن عذاب القبر ونعيمه للروح والجسد ، ينظر شرح العقيدة الطحاوية : ٣٩٠ – ٣٩١ .

<sup>(</sup>٦) قول المؤلف بإحياء أجزاء من الشهيد مخالف لظاهر قوله تعالى :﴿ بِل أحياء ﴾ [البقرة :١٥٤] .

<sup>(</sup>٧) هكذا في الأصل ولعل الصواب ومن هو في مثل ثوابه وكرامته.

<sup>(</sup>٨) في الأصل طرفاً بالنصب وهو تحريف إذ أنه فاعل للغعل يصل .

سرورٍ ورفاهيةٍ في روضةٍ طيبةٍ ، ناغَتْها (١) رياحُ السحرِ وفاحُ (١) / فيها نسيمُ الذهرِ ، كما في الحديثِ : « أنه يُفْتَحَ له مدَّ البصرِ ثم يقالُ له نَمُ نومة العروسِ "٢) .

﴿ شَعَآبِرِاللَّهِ ۗ ﴾ [١٥٨]

معالم دينه وأعلام شرعه ، من شعرتُ وعلمتُ ، ومنه إشعارُ الهدي لِيُعْلَمَ لكَ .

# ﴿ فَلَاجُنَاحَ عَلَيْهِ أَن يَطَّوُّونَ بِهِمَا ﴾

قَالَ ذلكَ مَع أَن السعيَ [عبادةٌ أَنا المكانَ صنمينِ عليهما ، يقالُ لهما : إسافٌ ونائلةُ (٥) فكانَ المشركونَ يطيفونَ بهما ، كما قالَ أبُوطالبٍ : ١٤٨ – وحيثُ يُنْدِيخُ الأشعرُونَ رِكَابَهُمْ

رِبُمُفْضي السيُولرِمن إسافٍ ونائل (٢)

<sup>(</sup>١) أي : لاطفتها وشاغلتها بالملاعبة من مناغاة الأم صبيها . انظر اللسان ( نغى ): ٢٣٦/١٥ .

<sup>(</sup>٢) تكرر في الأصل وفاح .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الترمذي كتاب الجنائز باب ما جاء في عذاب القبر حديث رقم ( ١٠٧١ ) عن أبي هريرة بنحوه وقال عنه حسن غريب: ٣٨٣/٣ ، وأخرجه ابن حبان في صحيحه في ذكر الأخبار عن اسم الملكين اللذين يسالا ن الناس في قبورهم عن أبي هريرة أيضاً : ٥٧/٥ -- ١٤٨/ وأخرجه البغوي في تغسيره عنه : ٤٧/٥ -- ٤٤ ، وهو جزء من حديث طويل وقد ورد في الميت بصغة عامة ، وليس فيه ما يدل على اختصاصه بالشهيد والله أعلم ، وانظر مجموع الغتاوى لابن تيمية : ٤/ ٣٢٩ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل عيادة ، وهو تصحيف .

<sup>(</sup>ه) ذكر محمد بن إسحاق في كتاب السيرة أن إساف ونائلة إساف بن بغي ونائلة بنت ديك كانا بشرين، فزنيا داخل الكعبة فمسخا حجرين انتصبتهما قريش تجاه الكعبة اليعتبر بهما الناس الناس المال عهدهما عبدا ، ثم حولا إلى الصفا والمروة انتصبا هناك فكان من طاف بالصفا والمروة يستلمهما ، سيرة ابن هشام : ٨٦/١ ، ابن كثير : ١/ ٢٠٠ ، وانظر أخبار مكة الفاكهي : ١٨٢/١ ، ١٥/١ ، ١٦٢/١ . (٥٠ ق هـ - ٣ ق هـ) والد علي وضي الله (٥٠ ق هـ - ٣ ق هـ) والد علي وضي الله عنه وعم النبي كل وكافله ومربيه ومناصره ، كان من أبطال بني هاشم ورؤسائهم ومن الخطباء العقلاء ترجمته في طبقات ابن سعد : ١٩٢١ ، ١١ من الكامل : ١٩٧١ ، خزانة الأدب : ١٩٦١ . ٢١١ ، الكامل : ١٩٢١ ، الروض الأنف : ١٩٢١ . (٧) سيرة ابن هشام : ١٩٨١ ، ١٨١١ ، المالي ابن الشجري : ١٩٤٢ ، الروض الأنف : ١٩٢٧ ،

فَظَنَّ المسلمون عليهم إثماً في الطوافِ بهما الأجلِ الصنمين (') . وقيل : معناهُ أنهما - أي الصَّفًا والمروة - من شعائرِ الحج والعمرةِ وإلَّا كانَ الطوافُ بهما بدعةً وجناحاً كالتطوفِ بسائرِ الأماكن ('') .

﴿ فَإِنَّ ٱللَّهَ شَاكِرٌ ﴾

أي مجازِي بالحسنى ، لأنَّ الجزاءَ في مقابلةِ [العملِ كالشكرِ في مقابلةِ ["]

﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ وَٱخْتِلَافِ ٱلْيَالِ وَٱلنَّهَارِ ﴾ [١٦٤] أي يذلفُ كلُّ واحد منهما صاحبه على التعاقب والتناوب (١) .

وقيلَ: بل المرادُ الاخست الأفُ في النورِ والظلمة والطولو والقسمسر بعد المعتدالين ، وهما في جميع ذلك يجريان على قدر مقدور لا زيادة ولا نقصان (٥٠) . 

﴿ وَالْفُلُكِ ﴾

وإنْ كانت من صنع الخلق وتركيب هم بخلاف سائر الأدلة منْ هذه الآية ، فإنَّ دلالتها على التوحيد من حيثُ لولا تمكينُ الله إيانا من الفلك والاتها / التي تعملُ

<sup>(</sup>۱) معاني القراء: ١٥/١ ، معاني الزجاج: ٢٣٢/ - ٢٣٤ ، تفسير الماوردي: ١٧٧/١ ، الكشاف: ٢/٤/١ ، وحكاء القرطبي عن الشعبي: ١٧٩/١ ، ويؤيده حديث عائشة عندما سألها عروة عن الآية وقد أخرجه البخاري في صحيحه كتاب التفسير باب قوله: ﴿ إِن الصفا والمروة من شعائر الله ... ﴾ : ١٧٥/١ ، ومسلم كتاب الحج باب بيان أن السعي بين الصفا والمروة ركن: ٢٠/١ ، والطبري: ٣٠/١ - ٢٣١/١ وسلم للواحدي: ٣٠٠ .

<sup>(</sup>Y) انظر تفسير الماوردي: ١٧٦/١.

<sup>(</sup>٢) زيادة من الحاشية .

<sup>(</sup>٤) الطبري: ٢٧٢/٣ ، الماوردي: ١٨٠/١ ، الكشاف: ٢٢٤/١ ، تفسير الرازي: ٢١٤/٤ ، القرطبي: ٢/٢/٢ ، القرطبي:

<sup>(</sup>ه) تفسير البغوي: ١/ه١٢ ، تفسير الرازي: ٢١٤/٤ ، تفسير القرطبي: ١٩٢/٢ ، البصر: ١/٥٢٥ عن ابن كيسان .

بها لما أمكن ركوب البحر ولفاتت [منافع (۱)] الجلب [والامتيار (۱)] من عامة البلدان ، وكذلك لولا لُطف الله في رقة المياه وامتياعها ووفورها في البحر لما جرت الفلك ، ولولا الرياح السهلة لما أسرعت ولو أفرطت في الهبوب لما سَلِمَت . ولولا أنَّ الله ربط على القلوب لما عبر خَلق ضعيف خلقاً عظيماً . وإنما هو دود على عواد في [غمار (۱)] من الهلاك ودقاً على عواد في [غمار (۱)] من الهلاك ودقاً على عواد في [غمار (۱)] من الهلاك ودقاً على عواد في الموت .

وفي الفُلْكِ آيةً أخرى تشهدُ بها عامةُ من ركبَ البحرَ وهو [أنَّها(")] إذا لعبَتْ بها العواصفُ، وأظلمتِ السحائبُ، وصارتِ الحيلةُ مغلوبةً والمسكةُ مسلوبةً فإن أجيبَتْ دعوتُهم ظهرتُ على نصل (") النشابة (") المشدودةِ بالدقل (") علامةٌ [ككوكب (")] ضخم أية النجاة لا تخطى ألبتّةَ فترتجُ السفينةُ بالاستبشارِ وإنْ كانوا في حاق [الأمواج (۱۰۰)] (۱۰)

<sup>(</sup>١) في الأصل منابع والصواب مناقم .

<sup>(</sup>٢) في الأصل الامتيان ، وهو تصحيف ، والامتيار : جلب الميرة أي الطعام ، قال في اللسان : الميرة : جلب الطعام .... وقد مار عياله وأهله يعيرهم ميراً وامتار لهم ... الاصمعي : يقال : ماره يعوره إذا أتاه بعيرة أي طعام ... والامتيار مثله ، انظر اللسان : ٥/٨٨٨ ( مير ) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل عمار ، والغِمار بكسر الغين : الشدائد ، جمع غمرة ، وهي الشدة . اللسان ( غمر) : ٢٩/٥ .

<sup>(</sup>٤) الدفاع: طحمة السيل العظيم والموج. اللسان ( دفع ): ٨٨/٨.

<sup>(</sup>٥) في الأصل إنما وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٦) النصل: حديدة السهم والرمح .. ابن شعيل: النصل السهم العريش الطويل يكون قريباً من فتر . اللسان ( نصل ): ٦٦٢/١١ .

<sup>(</sup>٧) النشابة : مفرد النشاب وهو النبل . اللسان ( نشب ) : ١/٧٥٧ .

 <sup>(</sup>٨) الدقل: خشبة طويلة تشد في وسط السفينة يعد عليها الشراع وتسعيه البحرية الصاري.
 اللسان ( دقل ) : ٢٤٦/١١ .

<sup>(</sup>٩) في الأسل كوكوكب ، والتصويب من خلق الإنسان .

<sup>(</sup>١٠) في الأصل الأفواج ، والتصويب من خلق الإنسان .

<sup>(</sup>١١) ذكره المؤلف في خلق الإنسان: ل ٨٢ / ١.

﴿ وَلَوْ يَرَى (١) الَّذِينَ ظَلَمُوٓا ﴾ [١٦٥]

لو إذا ورد بعدَها أمرٌ يُشَوّقُ إليه أو يُخَوّفُ لا<sup>(٢)</sup> يوصلُ بجوابٍ ! ليذهبَ القلبُ فيه إلى كلُّ مذهبٍ كما قالَ الراعِي (٢) :

١٤٩ - لَـوْ أَنَّ حُقُّ القَوْمِ مِسْكُمْ أَقَامَهُ

وِإِنْ كَانَ سِرْبٌ قد مضَى فتَسَرَّعا(ا)

أي لو كانَ أحدُ أحقَ بالإقامةِ منكم - وإن كانَ سربُكم وهو المالُ قد مضى - أي لو كانَ أحدُ أحقُ بالإقامةِ منكم وإن كانَ / [كما قالَ (٥)] :

٠٥٠ - [رُدَيْنَةُ<sup>(١)</sup>] لو شَهِدْتِ غَداةَ جِنْنَا على [أَضْمَاتِنَا<sup>(١)</sup>] وقَد اخْتَويْنَا

<sup>(</sup>١) هذا على قراءة ابي عمرو وابن كثير وعاصم وحُمزة والكسائي وابي جعقر وخلف (يرى) بالياء ، المبسوط : ١٧٤ ، تفسير الطبري : ٢٨٣/٣ ، زاد المسير : ١٧٠/١ ، النشر : ٢٢٤/٢ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل ولا والتصويب من الإيجاز: ٢١ ،

<sup>(</sup>٣) هو حصين بن معاوية من بني نمير وقال الجمحي عبيد بن حصين ، وكان يقال لأبيه في الجاهلية معاوية الرئيس ، كان سيداً ، وإنما قبل له الراعي ، لأنه كان يصف راعي الإبل في شعره ، وكان بنياً هجاءً لعشيرته ، وولده وأهل بيته بالبادية سادة أشراف .

ترجعته في : طبقات فحول الشعراء : ٢٠١١ ، طبقات الشعراء : ٢٠١ .

<sup>(3)</sup> الديوان: ١٦٧ ، الكتاب: ٧٣/٢ ، المسائل الطبيات: ٢٥٩ ، المسائل العسكريات: ١٠٧ ، شرح أبيات سيبويه للسيرافي: ٢٧/١ ، وفي ثلاثتها: (قلو أن ، اليوم ، إقامة ، سرح) وقال السيرافي: ويروى (مرب) ، اللسان: (سرح): ٢٨١/٤ (قلو أن حق اليوم سرح) ، خزانة الأدب: ٣٨١/٤ ، قال السيرافي: [حق: بمعنى وجب وكان حقاً . والمعنى: لو حققت إقامتكم بعد أن عرف أنكم قد أجدتم في الرحيل لكنتم بما تقعلون محسنين إلي ، أواشكرتم أبما أشبه ذلك ، وحذف جواب لو ، ومعنى قوله وإن كان سرح قد مضى فتسرعا : يريد لو عزمتم على الإقامة رإن كان ثقلكم ومتاعكم قد سار قبلكم وتسرع . أراد منهم أن يقيموا وأن يردوا ما قدموه قدامهم في السير ، ومن روى وإن كان سرب ، أراد به أن قطعة من نساء الحي كانت قد سارت] : ٢٠/١ .

<sup>(</sup>٥) زيادة يقتضيها السياق والقائل هو عبدالشارق بن عبد العزى الجهني .

<sup>(</sup>٢) في الأصل ادينه ، أضماننا والتصويب من ديران الحماسة بشرح التبريزي .

١٥١ - وَأَرْسَلْنَا أَبِا عَمْرِو رَبِينًا أَلَا الْعَمُوا بِالقوم عيناً (١)

خُطُوَتِ ٱلشَّـيْطَانِ ﴾ [١٦٨]
 أعمالَه ووساوسَه (١) .

وقيل : هي أن يتخطّى (٢) .

﴿ أُوَلُوْكًا كَ ءَاكِ آؤُهُمُ ﴾ [١٧٠]

أُلِفُ توبيخ في صورة الاستفهام (٤) .

﴿ كُمَثَالِأَلَّذِي يَنْعِقُ ﴾ [١٧١]

أي:ومثلُ داعِي الذينَ كفرُوا إلى اللهِ كمثلِ الناعقِ بمالاً يَسْمَعُ (٥).

<sup>(</sup>١) ديوان الصماسة بشرح التبريزي: ١/ ٢٣٠ وفيه (فأرسلنا) ، الأول في نظام الغريب: ٧٧ (اجتوينا).

قال التبريزي: (أضماتنا: الأضم شدة الحقد، وقد اختوينا: أي لم نطعم شيئاً وكانوا يكرهون الطعام عند الحرب مخافة أن يطعن أحدهم في بطنه فيخرج منه الطعام فيكون ذلك عاراً، وجواب لو محذوف والتقدير لرأيت أمراً عظيماً، والربيء والربيئة: الطليعة، وقوله: انعموا بالقوم عينا بشارة لهم بقلة عدد عدوهم) انظر شرح التبريزي بتصرف وهذا مثل قوله تعالى: ﴿ ولو أن قرآناً سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض ... ﴾ الآية [الرعد: ٢١].

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري عن ابن عباس : ٢٠١/٣ ، تفسير الماوردي عن ابن عباس : ١٨٢/١ ، تفسير القرطبي : ٢٠٨/٢ .

<sup>(</sup>٣) أخرج ابن أبي حاتم عن مجاهد بلفظ « قال خطاه أو خطاباه » : ٢٢٠/١ رقم ( ٢٧٨ ) بإسناد ضعيف ، وقال الرازي في تفسيره : ٥/٥ (وزجر المكلف بهذا الكلام عن تخطي الحلال إلى الشبه كما زجره عن تخطيه إلى الحرام ... ) .

<sup>(</sup>٤) انظر مشكل إعراب القرآن : ١١٧/١ ، معاني القرآن للزجاج : ٢٤٢/١ ، تفسير الرازي : ٧/٥ .

<sup>(</sup>٥) الكتاب: ٢١٢/١ ، معاني الفراء: ٩٩/١ ، واختاره الطبري في تفسيره: ٣١٠/٣ ، والزجاج في معانيه: ٢١٠/٣، وحكاه القرطبي عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة والسدي والزجاج والفراء وسيبويه: ٢١٤/٢ – ٢١٥ .

كما قالَ الحارثيُّ (١):

١٥٢ - وقفتُ على الديارِ [فكلمَتْنِي (٢)]

فما ملكت مدامِعَها القلوص (١)

أي:راكبُ القلوصِ .

وقيلً : إِنَّهُ على القلبِ ، إذ المعنى هو المنعوق به وإنْ كانَ اللفظُ الناعِقُ كقولهِ تعالى : ﴿ لَنَنُوا أُبِالْعُصَبِيةِ ﴾ (١) ثُمَّ العصبةُ تنوءُ بها (١) . ولكنَّ المعنى لا يخفّى في الموضعين .

وقيل: إنَّ الناعقَ هو مثلُ الذين كفروا في دعائِهم الهنَهم؛ لأنَّ النعيقَ مياحُ الراعي بالغنم، وهو صفةُ ذمِّ فأولَى بها الكافرون<sup>(۱)</sup> ،

قالَ الأخطلُ:

١٥٣ - فَانْعِـقْ بِضَأْنِكَ ياجَريرُ فإنَّما مَّنْتُكَ نفسُك في الخلاءِ [ضَلَالاً<sup>(٣)</sup>]

<sup>(</sup>۱) لم أقف على تعيينه ،

 <sup>(</sup>۲) في الأصل تكلمتني والتصويب من الموشح .

<sup>(</sup>٢) الموشح : ٢٨٢ ، جمل الفرائب للمؤلف : ل ٩/ب ، خزانة الأدب : ١٩/٤ وفي ( القلوصا ) وهو تحريف إذ أنها فاعل ( ملكت ) .

<sup>(</sup>٤) سورة القصص : أية : ٧٦ .

<sup>(</sup>ه) رجحه ابن كثير: ١/ ٢٠٥/ ، المجاز: ١٣/١ – ١٤ ، تفسير الطبري: ٣١١/٣ – ٣١٢ ، وانظر تفسير الطبري: ١١١/٣ – ٣١٢ ، وانظر تفسير الماوردي: ١٨٤/١ ، وحكاه أبو حيان في البحر عن أبي عبيدة والفراء وجماعة ، وقال (وينبغي أن ينزه القرآن عنه لأن الصحيح أن القلب لا يكون إلا في الشعر أو إن جاء في الكلام فهو من القلة بحيث لا يقاس عليه ): ٤٨٢/١ . وكذا ضعفه القتبي في تأويل المشكل: ١٩٩ – ٢٠٣ ،

<sup>(</sup>٦) معاني القرآن للأخفش : ٢٠٨/١ ، تفسير الطبري : ٣١٢/٣ – ٣١٣ ، تفسير الماوردي : ١٨٤/١ ، تفسير الرازى : ٨/٥ ، تفسير القرطبي : ٢١٤/٢ – ٢١٥ .

<sup>(</sup>٧) في الأصل ( مقالا ) والتصويب من الديوان ، والنقائض ،

١٥٤ – مَنَّتْكَ نفسُك أَنْ تكونَ كدارم [أَوَّأَنْ تُوازِنَ<sup>(١)</sup>] حَاجِباً وعِقَالاً <sup>(١)</sup>

﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ ٱلْمَيْسَةَ ﴾ [١٧٣]

نصبَ ﴿ ٱلمَيْتَةَ ﴾ على معنى الكافةِ في إنَّما (") وإنَّما إثباتٌ للمذكورِ ونفيٌ لما عدَاهُ، قالَ: القولُ: ماحرَّمُ اللهُ عليكُمُ إلَّا كذَا (١)، يدلُّ عليهِ أَنَّ « إِنَّ »

يقول له: إنما أنت راعي غنم لا علم لك بالحرب وذلك بعد أن فخر عليه بتعداد وقائم تغلب ، ودارم هو دارم بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم جد الفرزدق من بني مجاشع بن دارم ، وحاجب ابن زرارة بن عدس بن زيد بن عبدالله بن دارم الذي توجه إلى كسرى ، وعقال بن محمد بن سفيان ابن مجاشع بن دارم جد الفرزدق .

- (٣) انظر معاني الفراء: ١٠٠/١ ، ومعاني القرآن الرجاج: ٢٤٢/١ ٢٤٣ ، تفسير الطبري: ٣١٧/٣ - ٣١٨ ، مشكل إعراب القرآن: ١١٧/١ ، وقاله القرطبي في تفسيره: ٢١٦/٢ ، وابن هشام في مغنى اللبيب: ٤٠٥ .
- (3) حكاه أبوحيان عن المتأخرين من النحويين وبعض أهل الأصول وقال عنه أنه [قول ركيك فاسد صعادر عن غير عارف بالنحو والذي نذهب إليه أنها لا تدل على الحصر بالوضع ... وإذا قهم حصر فإنما يفهم من سياق الكلام ... ] ، البحر : ١٩/١ ، وقد رد عليه كثير من العلماء ، كما وهمه في ذلك ابن هشام في مغني اللبيب : ٢٠٤ ، وقال الألوسي في روح للعاني : ٢١/١٤ ( وأبوحيان مع طائفة يسيرة من النحاة انكروا إفادة إنما للحصر أصلاً وليس بالمعول عليه عند المحققين ) . واستعرض د. صباح دراز أساليب إنما وتعليقات أبي حيان في البحر عليها فوجد أنه أنكر إفادتها للحصر في موضع ثم تردد فيه في موضع أخر ، ثم قرره في موضع ثالث . فعقب عليها بقوله : ( هل يمكن بعد هذا أن تقول إن له وجهين من الرأي ، أو أنه متوقف في إفادتها الحصر ، أو أن تحليله الأخير يعد رجوعاً عن رأيه الأول يمكن القول بكل ذلك ، وإذن فهو لم ينف إفادتها الصصر على وجه القطع واليقين ) . أ ه. . أساليب القصر في القرآن الكريم : ٢١٧ ٢١٢ .

<sup>(</sup>١) في الأميل (أران توران) والتصويب من الديوان، والنقائض.

 <sup>(</sup>٢) الديوان: ١١٦/١ (تسامي بدل توازن) ، نقائض جرير والأخطل: ٨١ ، طبقات فحول الشعراء:
 ١/٧٩٤ ، والأول في المجاز: ١٤/١ ، أمالي المرتضي ٢١٨/١ ، تفسسيسر القرطبي: ٢١٥/٢ ،
 واللسان: (نعق): ١٠٦/١٥٦ ، وفي ثلاثتها (انعق) ، الكشاف: ٢٢٨/١ .

التحقيق و « ما » [ النفي فَتُحَقِّقُ ( ) ] « إنَّ » الشيء وتنفي « مَا » سِواه ( ) . ﴿ وَمَا أَهِـلَ بِهِ • ﴾

الإهلالُ رفعُ الصوتِ بالدعاءِ كما قالَ الشاعرُ (\*\*): / ه ١٥٥ – يُهِــلُّ بِـالــَفَــرُّفَـدِ رُكْـبَـانُـهـا كمَا يُهِلُّ الراكبُ المُعْـَتَمِـرُ<sup>(٤)</sup>

وقالُ النابغةُ :

<sup>(</sup>١) في الأصل ( النفي تتحقق ) وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٢) حكى ابن هشام في المغني: ٢٠١ - ٧٠٤ هذا القول عن جماعة من الأصوليين والبيانيين. ثم قال : ( وهذا البحث مبني على مقدمتين باطلتين بإجماع النحويين، إذ ليست: إن " للإثبات وإنما هي التوكيد الكلام إثباتاً أو نفياً ، وليست: ما " للنفي بل هي بمنزلتها في أخواتها : ليتما ولعلما ولكنما وكنما ... وإنما هي كما قال الفارسي في الشيرازيات: إن العرب عاملوا إنما معاملة النفي وإلا في فصل الضمير ) أه. بتصرف . قال د . صباح دراز: ( والقول بإفادتها الإثبات والنفي حملاً على طريق النفي والاستثناء قديم قدم التفسير القرآني ، فقد رووا عن عبدالله بن عباس وابن مسعود ومجاهد وغيرهم رضي الله عنهم أنهم قالوا في ﴿ إنما حرم عليكم الميتة ﴾ ماحرم عليكم إلا الميتة . وقد رواه الزجاج والفراء والطبري ومن تبعهم ) . أساليب القصر في القرآن: ٢١١ ، وانظر دلائل الإعجاز : ٢١٥ - ٢١٨ ، ٢٢١ ، مفتاح العلوم للسكاكي : ١٤٠ .

<sup>(</sup>۲) هو عمرو بن احمر ،

<sup>(</sup>٤) الديوان: ٦٦، الصيوان: ٢٠/٢ ، المجاز: ١/ ١٥٠ ، الجمهرة: ٢٧٧/٢ ، المذكر والمؤتث لابن الأنباري: ١٦٠ ، تفسير القرطبي: ٢٢٤/٢ ، الدر المصون: ٢٢٧/٢ ، البحر: ١٩٨٨ ( بالفدقد ركباننا ) ، اللسان: ( هلل ): ١٠١/١٠ ، مختار الشعر الجاهلي: ١٨٤/١ . قال ابن منظور: [فيه قولان: قال الاصمعي: إذا انجلى لهم السحاب عن الفرقد أهلوا أي:رفعوا أصواتهم بالتكبير كما يهل الراكب الذي يريد عمرة الحج لأنهم كانوا بهتدون بالفرقد . وقال غيره: يريد أنهم في مفازة بعيدة عن المباه فإذا رأوا فرقداً - وهو ولد البقرة الرحشية - أهلوا أي:كبروا لانهم قد علموا أنهم قد قربوا من الماء ] أهد انظر اللسان ( عمر ): ١٠٥٠ . والفرقد في الأول: هو الفرقدان نجمان في الساماء لا يغربان وقد سبق بيانهما في الشاهد رقم ( ١٤٧ ) ص ١٥٥

١٥٦ - أَو دُرَّةٌ صَدَفِيَّةٍ غَوَّاصُها بَهِجٌ ، متى يرَها يُهِلُّ [ويَسْجُدُ<sup>(١)</sup>] (٢)

﴿ غَيْرَبَاغٍ ﴾

على الإمام ٍ.

﴿ وَلَاعَادِ ﴾

بسفر حرام <sup>(۳)</sup>.

وهذا ضعيفٌ لأنَّ السفر الحلال لا يبيحُ الميتةَ ولا ضرورةَ ، والحبسَ في الحضر يبيحُ ولا سفرَ ، ولأنَّ الميتةَ للمضطرِ كالذكيةِ للواجدِ . ثُمَّ الباغِي يأكلُ الذكيةَ كالعادلِ ؛ ولأنَّهُ يجبُ على الباغِي حفظُ النفسِ منَ التلفِ (١) .

﴿ مَا أَصْبَرَهُمْ عَلَى ٱلنَّادِ ﴾ [١٧٥]

<sup>(</sup>١) في الأصل يستجد والتصويب من الديوان .

 <sup>(</sup>٢) الديوان: ١٠٧، تفسير القرطبي: ٢٢٤/٢، الدر المصون: ٢٣٨/٢، البحر: ٢٧٨/١ (متى تره)
 ، المقاصد النصوية: ٨٣/١، فتح القدير: ١٧٠/١، رسالة الصاهل والشاجع: ٣٤٩ (كمضيئة صدفية، متى ينظر إليها يسجد)، وانظر معنى الاهلال في تهذيب اللغة: ٥/٢٦٦، اللسان: (هلل): ٢٠١/١١.

<sup>(</sup>٣) هذا قول الشافعي كما جاء في الإيجاز: ٢١ – ٢٢ ، انظر الأم: ٢٧٧/٢ ، وانظر معاني القرآن الفرام: ١٠٣/١ ، ومعاني القرآن الزجاج: ١٤٤/١ ، أحكام القرآن الجصاص عن مجاهد وابن جبير والشافعي: ١٨٥/١ ، أحكام القرآن الشافعي: ٤٢٥ ، تفسير الماوردي: ١٨٥/١ ، روضة الطالبين: ٣/٠٣٠ ، وحكاه الطبري في تفسيره عن مجاهد وابن جبير وضعفه: ٣٢٢/٣ – ٣٢٣ ، وكذا القرطبي في تفسيره وضعفه: ٢٢٢/٢ .

<sup>(</sup>٤) هذا على مذهب أبي حنيفة والشافعي في أحد قوايه والمشهور عن مالك وقد اختاره القرطبي ورجحه في تفسيره: ٢٣٢/٢ ، والمرغيناني في الحكام القرآن: ١٣٦/١ ، والمرغيناني في الهداية: ٢٧٧/٣ ، كما اختاره الطبري في تفسيره: ٣٢٥/٢ ، وانظر تفسير الماوردي: ١٨٥/١ .

ما الَّذِي [جَرَّاً هُم (۱)] على العملِ الذي يدخلُهمُ النارَ (۱) .
حكى الفراء [عن (۱)] قاضي اليمنِ أَنَّ أحدَ الخصمينِ حلفَ عندَهُ ، فقالَ لهُ
صاحبُه : ما أصبَرك على اللهِ (۱)(۰) .

وقالَ المبردُ: هو استفهامٌ بمعنى التوبيخ لِهُم والتعجيبِ لنا منْ [جراكتِهم(١)] على النار (١)

﴿ وَلَكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنْءَامَنَ بِأَلِّهِ ﴾ [١٧٧] أَنْ وَلَكِنَّ ٱلْبِرَّ مَنْ أَمَنَ بِاللهِ (١٥) .

<sup>(</sup>١) في الأصل جزأهم والتصويب من الإيجاز: ٢٢ .

 <sup>(</sup>٢) المجاز: ١٤/١، معاني القرآن للفراء: ١٠٢/١، معاني القرآن الزجاج: ١/٤٤٥ ، وحكاء الطبري
 من المسن وقتادة وابن جبير والربيع: ٣٣١/٣ واختاره، وحكاء القرطبي عنهم وقال: وهي لفة
 يمنية معروفة: ٢٣٦/٢ ، وانظر تفسير الماوردي: ١٨٦/١ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل من والتصويب ليستقيم السياق .

<sup>(</sup>٤) أي ما أجرأك عليه . كما في معاني القرآن للفراء ،

<sup>(</sup>٥) حكاء القراء عن الكسائي انظر معانيه : ١٠٣/١ ، وكذا القرطبي : ٢٣٦/٢ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل جزأيهم والتصويب من الطبري: ٣٣٣/٢.

 <sup>(</sup>٧) المقتضب: ١٨٣/٤ ، وانظر معاني القرآن للفراء: ١٠٣/١ ، المجاز: ٦٤/١ ، تفسير الطبري عن السدي وعطاء وابن زيد: ٣٣٢/٣ ، تفسير الماوردي: ١٨٦/١ ، وقد حكاه في البحر عن أبي عبيدة والمبرد: ١٩٥/١ .

<sup>(</sup>٨) معاني القرآن للأخفش: ٢٠٧/١، ٣٤٨، الكامل: ٢٨٧/١، تفسير الطبري: ٣٣٩/٣، معاني القرآن للزجاج: ٢٤٦/١، تفسير المارردي: ١٨٧/١، تفسير الرازي: ١/٥٤،

وهذا كما تفعله العرب فتضع الأسماء مواضع أفعالها التي هي بها مشهورة فتقول: الجود حاتم والشجاعة عنترة ومعناها الجود جود حاتم والشجاعة شجاعة عنترة ،

انظر تفسير الطبري: ٣٣٩/٢ ، والكتاب: ٢١٢/١ .

كقولِ النابغةِ :

١٥٧ - وقَدْ خِفْتُ حتَّى ما تزيدُ مَخَافَتِي

على وعلٍ في ذي المطارةِ عاقلِ (١) .

أي:مخافةٍ وعلٍ .

وقيل : تقديرُه : ولكنَّ ذا البرِ ، كقولهِ : ﴿ هُمُّ دَرَجَدَتُ ﴾ (٢) أي نوو درجات (٢) .

والقولان وإنْ [كانا] (العلى حذف المضاف فالاولُّ أجودُ الأنَّ حذف المضاف فالاولُّ أجودُ الأنَّ حذف المضاف ضربٌ من الاتساع والخبرُ أولى به من المبتدأ الأنَّ الاتساع بالاعجاز أليقُ منهُ [ب (١)] الصدور .

وقيلً : تقديرُه ولكنَّ البارُّ (١) ، كقول ِ الخنساءِ (١): /

<sup>(</sup>۱) الديوان: ١٢٩، المجاز: ١/٥٥، ١٣٩، معاني القرآن للفراء: ١٩٩/، ( لقد )، ٢٧٢/٣ ( لقد ، المكاره )، الأضداد المكاره)، تأويل مشكل القرآن: ١٩٩، معاني القرآن للأخفش: ١/٨/١ ( بذي الفقارة )، الأضداد لابن الأنباري: ٣٧٥، أمالي المرتضي: ٢/٦٦، أمالي الشجري: ٢/١٠ ، ذي المطاره: جبل، عاقل: صفة وعل، يقال: عقل الظبي والوعل إذا امتنع وصعد في الجبل العائي.

<sup>(</sup>٢) سورة أل عمران : أية : ١٦٣ ،

<sup>(</sup>٣) الكامل: ٢٨٧/١ ، مشكل إعراب القرآن: ١١٨/١ ، معاني القرآن الزجاج: ٢٤٦/١ ، تفسير المارردي: ١٨٧/١ تفسير الرازي: ه/٤١ ، تفسير القرطبي: ٢٢٩/٢ ،

<sup>(</sup>٤) في الأصل كان وهو تصحيف لأنه يعود على ( القولان ) وهما مثنى .

<sup>(</sup>٥) زيادة ينتضيها السياق.

<sup>(</sup>٦) اختاره أبوعبيدة في المجاز: ١/٥٠، مشكل إعراب القرآن: ١١٨/١ ، تفسير الطبري: ٣٣٩/٣، وحكاء القرطبي عن أبي عبيدة: ٢٣٩/٢ .

 <sup>(</sup>٧) هي تماضر بنت عمرو بن الحارث بن الشريد من بني سليم من قيس عيلان من مضر (١٠٠ - ٢٤هـ)
 أشهر شواعر العرب ، وأشعرهن على الإطلاق في المراثي ، من أهل نجد ، عاشت أكثر عمرها في الجاهلية وأدركت الإسلام فأسلمت .

لها ترجمة في طبقات الشعراء: ١٦٠ ، الأغانى: ٥١/٧٧ ، الخزانة: ٢٠٨/١ .

١٥٨ – مَا أُمُّ سَقْبِ عَلَى بَوْ تُطِيفُ بِهِ قَدْ سَاعَدَّتْهَا عَلَى الْتَحْنَانِ أَغْلَارُ<sup>(١)</sup> ١٥٩ – تَرتَعُ مَارَتَفَتْ حتى إِذَا ادَّكَرَتْ فإنتَّما هميَ إقبالٌ وإدبارُ <sup>(٢)</sup>

أي:مقبلةٌ تارةً مدبرةٌ أخرى ،

وقالَ المبردُ: لوكنتُ من القراءِ لقرأتُ (ولكنَّ البَّرَّ) بفتح الباءِ والبَّرُّ والبارُّ

واحد <sup>(۲)</sup> .

﴿ وَءَاتَّى ٱلْمَالَ عَلَىٰ خُيِّهِ ۗ ﴾

لا تسمن الدهر في أرض وإن رتعت فإنما هي تحشان وتسجار

<sup>(</sup>١) مجرُ هذا البيت في الديوان « لها حنينان إعلان وإسرار » وبعدهما :

<sup>(</sup>٢) الديوان: ٤٨ ( وما عجول ) ، من قصيدة قالتها في رثاء أخيها صخر ، طبقات الشعراء: ١٦٢ ( فما عجول لدى ، ترتع ما غفلت ، ذكرت ) ، خزانة الأدب: ٢٠٧١ ( فما عجول ) ، أمالي المرتضي: ٢٠٤٠ ( حتى إذا ذكرت ) ، والثاني في الحيوان: ٢٠١٠ ، البيان والتبين: ٣/١٠٠ ، وفيهما ( ما غفلت ) ، الكتاب: ٢٠١٧ ، مماني القرآن للأخفش: ٢٠٠٧ ، معاني القرآن للزجاج: ٣/٥٥ ، الاذكاب ، الكتاب: ٢٢٧/١ ( ترعى إذا نسيت حتى إذا ذكرت ) وهو من الشواهد الشائعة ، أم سقب: الناقة ، والسقب: الذكر من ولد الناقة ، والبو: جلد ولد الناقة يحشى ليوهم الناقة أنه ابنها فتشمه وتعطف عليه وتدر اللبن ، والعجول: الثكلي من النساء الواله التي فقدت ولدها سميت بذلك لعجلتها في مجيئها وذهابها جزعاً و والتحنان: التطريب يقال حنت الناقة إذا طريت في أثر ولدها ، والظئر: التي تعطف على ولد غيرها . وهذا من باب وضع المصدر موضع الاسم .

 <sup>(</sup>٣) انظر المقتضب: ٢٣١/١ تحوه ، وحكاه عنه الرازي في تفسيره: ١/٥ ، وحكاه عنه القرطبي في
 تفسيره: ٢٣٩/٢ ، وكذا أبو حيان في البحر: ٢/٢ .

أي على حبِّ المالوأو على حبِّ الإيتاء (١) كما قالَ الأنصاريُّ : 17٠ - هلاَّ سَالتِ الخيلَ إذْ قلَّ صَتْ ما كَانَ [إبطَائِي] (١) وإسراعي ما كَانَ [إبطَائِي] (١) وإسراعي ١٦١ - هَلَ أَبُذُلُ المالَ على حبِّه في هم وأتي دعوة الداعي (١)

﴿ وَفِي ٱلرِّقَاسِ ﴾

أي المكاتبينَ ، أي من البر إعانتُهم على بذل الكتابة (١) . وقيلَ : المرادُ هو عتقُ الرقابِ (٥) .

<sup>(</sup>۱) ذكرهما مكي في مشكل إعراب القرآن: ١١٨/١ - ١١٩ ، والقرطبي في تفسيره: ٢٤٢/٢ - ٢٤٣ ، وأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير وأخرج الطبري الأول عن ابن مسعود: ٣٤٠/٣ - ٣٤٤ ، وأخرجه ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير وقال المحقى: سناده ضعيف ، رقم ( ٣٦٨ ) : ٢٠٥/١ ، والماردي في تفسيره: ١٨٧/١ ، وابن كثير عن ابن مسعود وسعيد بن جبير وغيرهما من السلف والخلف ، كما ثبت في الصحيحين من حديث أبي هريرة مرفوعاً و أفضل الصدقة أن تصدق وأنت منحيح شحيح تأمل الغنى وتخشى الفقر ، أبي هريرة مرفوعاً و المخاري كتاب الزكاة باب فضل صدقة الشحيح الصحيح رقم ( ١٤١٩ ) : ٢٠٩/٢ - ٢٨٤ ، وصحيح مسلم كتاب الزكاة باب بيان أن أفضل الصدقة صدقة المنحيح الشحيح الشحيح الشحيح الشحيح الشحيح المنحيح الشحيح الشحيح . ٢٨٤/٢

<sup>(</sup>٢) في الأصل [إبطاء] والتصويب من المفضليات ،

<sup>(</sup>٣) المُفْسَليات : ٢٨٥ – ٢٨٦ ، شعر الحرب في الجاهلية : ١٥٨ ، والأول في الجمهرة ( فسائل الأخلاف ) : ٢٩٨/٢ ، قلصت : يعني الخصى ويزعمون أن الجبان ساعة يفزع تقلص خصيتاه وأراد بالخيل قرسانها ، والداعي من يدعوه إلى حرب أو حمالة أو نحو ذلك .

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي حاتم عن مقاتل بن حيان ، وقال المحقق : إستاده ضعيف ، وعن الحسن والزهري رقم ( ٣٨٠ – ٣٩٠ ) : ٢٦٣/١ ، تفسير الطبري : ٣٤٧/٢ ، تفسير الماردي عن الشافعي وأبي حنيفة : ١٨٨/١ ، تفسير الرازي عن التفال : ٥٠٤/١ ، تفسير ابن كثير : ١٨٩/١ .

<sup>(</sup>ه) آخرج أبن أبي حاتم عن سعيد بن جبير رقم ( ٣٨٧ ) في قول الله ﴿ والسائلين وفي الرقاب ﴾ يعني : فكاك الرقاب ، وقال المحقق:إسناده ضعيف : ٢٦٢/١ ، تفسير الماوردي عن الشافعي : ١٨٨/١ ، تفسير الرازي عن القفال : ٥٢/١ ، فتح القدير : ١٧٣/١ .

و ﴿ ٱلْبَأْسَآءِ ﴾ [الفقرُ<sup>(۱)</sup>] والمسكنة ُ.

﴿ وَٱلضَّرَّآءِ ﴾

السقم'.

﴿ وَحِينَ الْبَأْسِ ﴾

حين القتال<sup>(٢)</sup> .

﴿ وَٱلْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ ﴾

على تقديدٍ : ولكنَّ ذا البِّرِ من أمنَ والموفونَ (٢) ب

﴿ وَالصَّابِرِينَ ﴾

عندَ الكسائي نصُبِبَتْ بإيناءِ المالكِ فَ مَّهُ وَاتَى المَالَ وَيِ القَربَى وَ المَالِدِينَ (1) . والصابدينَ (1) .

 <sup>(</sup>١) ثي الأصل العقر .

<sup>(</sup>٢) ابن أبي حاتم عن ابن مسعود وغيره وقال المحقق: إستاده ضعيف: ٢١٥/١ - ٢٧٠ ، زاد المسير عن الضحاك: ١٧٩/١ ،

 <sup>(</sup>٣) المجاز : ١/٥٥ ، معاني القرآن للفراء : ١/٥٥١ ، معاني القرآن للأخفش : ٣٤٨/١ ، مشكل إعراب
 القرآن : ١١٨/١ ، معاني القرآن للرجاج : ٢٤٧/١ ، تفسير الرازي عن الفراء والأخفش : ٥٧/٥ .

<sup>(</sup>٤) معاني القرآن للأخفش: ٢٤٩/١، معاني القرآن الفراء: ١٠٧/١ عن الكسائي، تأويل مشكل القرآن وحسنه: ٤٥ ، ورجحه الزجاج في معانيه: ٢٤٧/١ وانظر مشكل إعراب القرآن: ١١٨/١، وضعفه النحاس النه يؤدي إلى الفصل بين الصلة والموصول قبل تمامه. وهذا غير جائز عند النحاة. انظر إعراب القرآن النحاس: ٢٨١/١، كما ضعفه الطبري، انظر تفسيره: ٣٥٤/٣.

والأصبحُ أنَّه نُصِبَ على المدمِ ("كما قالَ ("):

177 - لا يَبْعَدَنْ قومِي الذين هُمُ

سُمَّ العُدَاةِ وَاَفَةُ الجَزْدِ

سُمَّ العُدَاةِ وَاَفَةُ الجَزْدِ

177 - النازلُونَ (") بكلِّ معتركِ

والطيبينَ معاقِدَ الأُزْدِ (أ)

ولأَنَّ على قول الكسائي يكونُ ﴿ وَأَتَامَ الصَّلَوْءَ ﴾ و﴿ المُوفُونَ ﴾ كلُّ ذلكَ اعتراضاً بينَ العطف والمعطوف ، والاعتراض لايكونُ / معتمد الكلام ولا يعملُ فيه شيءٌ ولهذا منع أبوعلي في قول الشاعر (٥):

<sup>(</sup>۱) معاني القرآن للفراء: ١٠٥/١، تأويل مشكل القرآن وحسنه: ٣٥ – ٥٤ ، مشكل إعراب القرآن: ١٨٨/١، واختاره الطبري في تفسيره: ٣٥٢/٣، معاني القرآن للزجاج: ٢١٤٧/١، تفسير الرازي عن القرآء: ٥/٨٤، تفسير القرطبي: ٢٢٩/٢، تفسير ابن كثير: ٢١٠/١.

 <sup>(</sup>٢) هي خرنق بنت بدر بن هفان ، ترثي زرجها بشر بن عمرى الضبعي وابنها علقمة بن بشر وأخويه
 حسان وشرحبيل ومن قتل معه من قومه وكانوا قد غزوا بني أسد بن خزيمة .

<sup>(</sup>٢) تكرر في الأصل النازلون.

<sup>(</sup>٤) الديوان: ٢٩ ، المجاز: ١/ ١٥ ، ١٤٣ ، معاني القران الغراء: ١/ ١٠٥ ، ١٠ ، المحتسب: ١٩٨/٢ وفي ثلاثتها ( النازلين - الطيبين ) ، أمالي القالي: ١/ ١٥٨/ ، الكتاب: ١/ ٢٠٢ ، المزهر: ١/ ١٤٥ وفيها ( النازلين الطيبين ) ، الكتاب: ٢/٧٥ - ٨٥ ، ١٤ ، المقاصد النحوية: ٢/ ٢٠٢ ، الخزانة: ٢٠ ١/ ٢٠ وفي ثلاثتها ( النازلين - الطيبين ) ، وكذا الدر المصون: ١/١٥٤ لا يبعدن: لايهلكن ، سم العداة: أي هم كالسم لأعدائهم يقضون عليهم ، والآفة: العلة والمرض ، والجزر: جمع جزور وهي الناقة تجزر ، المعترك: موضع ازدحام القوم في الحرب ، والأزر جمع إزار وهو ما يستر النصف الأسفل ، وطيب المعاقد كناية عن العفة .

<sup>(</sup>٥) أبرالغول الطهري .

اعتراضاً ؛ لأنَّ موضعَه نصبٌ بما في « كأنَّ » مِنْ معنى التشبيهِ فمعناهُ [أشبهَتْ] (٢) وقد مضكى حولٌ حَمَامَاتٍ [مثولاً] (١)(٠) .

﴿ فَمَنْ عُفِي لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ ﴾ [١٧٨]

أي: القاتلُ ، إذا عفا وليُّ القتيلِ عن (١) القصاص وصالحه على المالِ ، أو عفا بعض الأولياءِ ، أو الوليُّ عفا عن بعضِ القصاصِ ليظهرَ التقيدُ بشيءٍ ،

﴿ فَالِّيَاعُ إِلَا لَمَعْرُوفِ ﴾

أي وليُّ القتيلِ يطلبُ الديةَ بالمعروفِ ويُنْظِرُ القاتلَ إنْ أعسرَ ولا يشددُ عليه ().

<sup>(</sup>١) هذا صدر بيت عجره ( أثا نيها حمامات مثول ) .

<sup>(</sup>٢) النوادر: ٤٩٨ (دار الشسروق)، ١٨٦ (دار الكتباب)، والشاني: ٤٣٢ ، ١٥١ (دار الكتباب) ( سلمي)، والبيتان في الخصائص: ١٩٧/١، المنصف: ١٨٥/٢، ١٨٥/٢ (سلمي)، والثاني في اللسان (ثقا): ١٩٣/١٤، وأيضاً في المسائل الطبيات: ١٤٨ (حول جريم). والأثفية: ما يوضع عليه القدر، والحمامات: جمع حمامة وهي كركرة البعير.

<sup>(</sup>٣) في الأصل أشبهتها والتصويب من الخصائص: ٢٣٧/١.

<sup>(</sup>٤) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٥) الخصائص: ٣٣٧/١ وبعده [أو أشبهها وقد مضى حول جديدبحمامات « مثول » ، أي أشبهها في هذا الوقت وعلى هذه الحال بكذا] أهـ .

<sup>(</sup>٦) في الأصل عن لشيء والتصويب ليستقيم السياق والمعنى .

<sup>(</sup>v) انظر الكشاف : ٢٢١/١ – ٣٢٢ .

﴿ وَأَدَاءُ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ﴾

أيْ يؤدِّي القاتلُ إليه المال ولا ينقصُه ولا يماطلُه .

ورفع «اتباع» على الخبر عن ابتداء محذوف أي فحكمه اتباع (١). أو هو ابتداء خبرُه محذوف، أي فاتباع عليه (٢).

وأما قولهُ: ﴿ فَإِذَا لَقِيتُمُ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْفَضَرَّبَ ٱلرِّقَابِ ﴾ (٢) فالأجودُ نصبُ مضربَ الرقابِ على الإغراء؛ لأنَّ « إذًا » يجلبُ الفعلَ .

﴿ فَمَنْ بَدَّلَهُ ۗ ﴾ [١٨١]

أي الوصية ، [إذ<sup>(1)</sup>] الوصية والإيصاء واحد (<sup>(1)</sup> أو فمن بدل قول الموصيي (<sup>(1)</sup> والجنف والإثم (<sup>(1)</sup>) التوصية في غير القرابة عن الحسن (<sup>(1)</sup>).

وعن ابن عباس : التفاوتُ في مقادير الوصية بحكم / الهوى والميل (١) .

<sup>(</sup>١) انظر تفسير الطبري: ٣٧٢/٢ ، تفسير الرازي: ٥٨/٥ ، البحر: ١٣/٢ وفيها ( فالحكم أو الواجب كذا ، أو الأمر اتباع ) .

<sup>(</sup>٢) معاني القرآن للزجاج: ٢٤٩/١ ، إعراب القرآن للنحاس: ٢٨١/١ ، تفسير الطبري: ٣٧٢/٣ ، تفسير الرادي: ٥٨/٥ ، تفسير القرطبي عن النحاس: ٢/٥٥/ البحر: ١٣/٢ .

<sup>(</sup>٣) سورة محمد : أية : ٤ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل إن .

<sup>(</sup>٥) وذلك أن الكناية المذكورة في قوله تعالى : « بدله » مذكرة والوصية مؤنثة ، انظر الرازي : ٥٩/٥ .

<sup>(</sup>٦) انظر تفسير الطبري: ٣٩٧/٢ ، تفسير الماوردي: ١٩٤/١ ، تفسير الرازي: ٥/١٦ ، البحر: ٢٢/٢ .

 <sup>(</sup>٧) من قوله تعالى ﴿ فمن خاف من موص جنفاً أو إثماً ﴾ [سورة البقرة: آية: ١٨٢].

<sup>(</sup>٨) حكاه عنه في البحر : ٢٣/٢ .

<sup>(</sup>٩) أخرجه الطبري عنه في تفسيره: ٢/٠٠٠ رقم ( ٢٦٩٢ ) ولفظه: (عن ابن عباس في قوله: ﴿ فَمَنَ خُلُفَ مَن مُوصِ جَنفا ﴾ يعني: إثماً يقول: إذا أخطأ الميت في وصيته أو خاف فيها فليس على الأولياء حرج أن يردوا خطأه إلى الصدواب) أهـ وإسناده صحيح.

وانظر تفسير الماوردي : ١/٥٠١ ، وتفسير ابن كثير : ٢١٣/١ ، والبحر : ٢٣/٢ .

وقالَ القتبيُّ: خافَ بمعنى علم (١) ؛ لأنَّ الخوفَ بمعنى الخشيةِ المستقبلِ والوصيةُ هاهناً وقعَتْ ، واستشهدَ بقولِ أبِي محجنٍ الثقفيُّ (٧) :

<sup>(</sup>١) هو عطاعين السائب بن مالك ، ويقال : زيد ، ويقال : يزيد الثقفي الكوفي ( ... - ١٣٦ هـ)أحد علماء التابعين ، قال ابن حجر : صدوق اختلط ، من الخامسة ، أخرج له البخاري متابعة ، والأربعة ، قال النسائي : ثقة في حديثه القديم إلا أنه تغير

ترجمته في ميزان الاعتدال: ٧٠-٧٠ ، تهذيب التهذيب: ٢٠٢/٧-٢٠٠، تقريب التهذيب: ٢٢/٢٠ .

<sup>(</sup>Y) أخرجه الطبري عنه: ٢/٢٠٤ رقم ( ٢٦٩٩ ) ولفظه ( عن ابن جريج قال: قلت لعطاء قوله ﴿ فمن خاف من موص جنفاً أو إثماً ﴾ قال: الرجل يحيف أو يأثم عند موته فيعطي ورثته بعضهم دون بعض ... الخ.) ، وإسناده ضعيف لوجود الحسين بن داود ( سنيد ) قال ابن حجر: ضعيف مع إمامته ومعرفته ؛ لكونه كان يلقن حجاج بن محمد شيخه . [ التقريب: ٢/٣٥١] وحكى عن الخلال: أنه كان يرى أن أحاديث الناس عن حجاج صحاح إلا ماروى سنيد . [التهذيب: ٢٤٤٤] ، وانظر تقسير الماوردى : ١٩٥١ ، والبحر: ٢٢٣٢ .

 <sup>(</sup>٣) جاء في اللسان : ٣٣/٩ ( جنف عليه وأجنف : مال عليه في الحكم والخصومة والقول وغيرها وهو من ذلك وفي التنزيل العزيز ﴿ فمن خاف من موص جنفاً أو إثماً ﴾ قال الليث : الجنف الميل في الكلام وفي الأمور كلها ) أه. .

<sup>(</sup>٤) زيادة يقتضّيها السياق والتصويب من الديوان

<sup>(</sup>ه) الديوان : ٣٠٨ ، والأول في شواهد الكشاف : ٤٥٦/٤ ، الإفصاح : ٩٥ ، والدر المصون : ٣٧٧/٢ وفيهما ( مارضي لكم .. ماضي العزيمة ما في حكمه ) ، اللسان : ( صدع ) ١٩٥/٨ ( كما هنا ) وفيها جميعاً : يشفى بدل يشقى .

<sup>(</sup>٦) انظر تأويل مشكل القرآن: ١٩١١ ، زاد المسير: ١٨٣/١ ، وحكاه الرازي عن ابن عباس وقتادة والربيع: ه/٧٧ ،

 <sup>(</sup>٧) أبو محجن مختلف في اسمه فقيل: هو عمرو بن حبيب بن عمرو بن عمير ، وقيل: اسمه وكنيته أبو عبيد ، وقيل: اسمه مالك وقيل: عبد الله ، من ثقيف ( ٠٠٠ - ٣٠ هـ ) شاعر مشهور أسلم سنة ٩ هـ وروى عدة أحاديث وكان مولعاً بالشراب ، شهد القادسية وله فيها قصة .

١٦٨ - إِذَا مِتُّ فادفنتِّي إلى أَمَنْلِ كَرْمَةٍ إِلَى اَمَنْلِ كَرْمَةٍ إِلَى أَمَنْلِ كَرْمَةٍ إِ الْمَاتِي عروقُها [تُرَوَّيُ الْمَانِي بعد مَوتِي عروقُها ١٦٩ - ولا تَدْفِنَنْتِي بالفضاءِ فإنَّنِي أَنْ أَنْوَفُها أَنَّا مَامِتُ ٱلاَّ أَنْوَفُها (٢)

﴿ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا ﴾ [١٨٤] أَطعمَ أكثر من مسكينٍ <sup>(١)</sup> . وقيل: صامَ مع الفدية <sup>(١)</sup> . ﴿ فَمَا تُصِّعُ أَمَا أَلَهُ مَا تُحَدِيدٍ أَنَّهُ الْمِعْدِيدِ (١) . ﴿ فَمَا تُصِعُ أَمَا أَلْمُ مَا تُحَدِيدٍ الْمَعْدِيدِ (١) .

﴿ وَلِتُكْمِلُوا ٱلْمِدَّةَ ﴾ [١٨٥]

أي عدةً أيام الشهر للمطيق وعدةً القضاء لغيره.

﴿ وَلِنُكَ يَرُوا اللَّهَ عَلَىٰ مَا هَدَىٰكُمْ ﴾

ترجمته في : طبقات الشعراء : ٢٠٦ ، طبقات فحول الشعراء : ٢/٨٨ ، الأغاني : ٣/١٩ ، الضائع من معجم الشعراء : ١٠٤ ، ١١٩ ، الإصابة : ١٧٣/٤ ، الخزانة : ٣/٣٥٥ .

<sup>(</sup>١) في الأصل يروى والتصويب من المراجع التالية .

<sup>(</sup>٢) الديوان: ٤٨ ( بالفلاة ) ، معاني الفراء: ١٤٦/١ ، طبقات الشعراء: ٢٠٦ ، العقد الفريد: ١٣/٨، الدر المصون: ٢٠٥٢ ، الخزانة: ٣/-٥٥ وفيها كلها ( إلى جنب كرمة ، بالفلاة ) . الكرمة: شجرة المنب والجمع: كرم ، وقيل: الكرمة الطاقة الواحدة من الكرم وجمعها كروم والشاهد أن قوله أخاف أتى بمعنى الخشية للمستقبل .

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبري عن ابن عباس ومجاهد وطاووس وعطاء والسدي: ١٤٤١/٣ - ٤٤٢ ، وأخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال المحقق: إسناده حسن ، وعن عطاء وطاووس وغيرهم ، انظر تفسير سورة البقرة: ٢٠٠/١ - ٣٤٣ ، رقم ( ٧١١ - ٧١٧ ) ، تفسير الماوردي عنهم : ٢٠٠/١ ، تفسير القرطبي : ٢٠٠/١ .

<sup>(</sup>٤) تفسير الطيري عن ابن شهاب : ٢٤٢/٣ ، أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن شهاب قال المحقق : إسناده ضعيف : ٢٠٤/١ رقم ( ٧١٩ ) ، وتفسير المارودي عنه : ٢٠٠/١ ، تفسير الرازي عنه : ٥/٨٨ ، تفسير القرطبي عنه : ٢٨٩/٢ .

قيلَ: إِنَّهُ التكبيرُ في يوم الفطرِ (۱) .
وقيلَ: إنه تعظيمُ اللهِ على ما هذَى إليهِ من عبادته (۱) .
﴿ فَلْيَسَتَجِيبُوا لِي ﴾ [١٨٦]
قال أبوعبيدة : الاستجابةُ والإجابةُ واحدةٌ ، كما قالَ الغنويُّ (۱) :
فلم والم يكويبُ اللهُ النَّدَى
فلم (يَسْتَجِبُهُ ) (العندَ (ذاك) (المُجيبُ (اللهُ عندَ (ذاك) (المُجيبُ (۱)) مُجِيبُ (۱) (۱)

- (۱) الطبري عن ابن عباس وسفيان وابن زيد: ٢٧٨/٣ ٤٧٩ ، وأخرجه ابن أبي حاتم عن زيد بن أسلم قال المحقق: إسناده مسحيح ، رقم ( ٧٦٦ ) تفسير سورة البقرة: ٢٦٢/١ ، تفسير الماوردي: ٢٠٢/١ ، واختاره الرازي في تفسيره: ٥٠٠/٥ ، وحكاه القرطبي عن زيد بن أسلم وسفيان: ٢٠٢/١ ، وهو تفسير التعظيم في القول الثاني كما قال الطبري .
- (٢) تفسير الطبري : ٣٠٨/٣ ، تفسير الرازي : ٥/٠٠٠ ، تفسير القرطبي : ٣٠٨/٢ ، تفسير ابن كلير : ٢/٨/٢ ) . ٢١٨/١ – ٢١٩ ، البحر : ٤٤/٢ .
- (٣) هو كعب بن سعد بن عقبة أو علقمة بن عوف بن رفاعة الغنوي ويقال له كعب الأمثال الكثرة ما في شعره من الأمثال . قيل إنه شاعر إسلامي وقيل جاهلي ،
- له ترجمة في معجم الشعراء: ٣٤١ ، الأغاني : ٢٥/٧٣٥ ٣٤١ ، ٣١٢ ، السمط: ٧٧١/٧ ، الغزانة : ٣/١/٢ .
  - (٤) في الأصل ( فا من مجيب ، تستجبه ، ذلك ) والتصويب من المراجع التالية .
- (ه) هذا البيت من قصيدة يرثي بها أخاه أبا المغوار وهي من المجمهرات: ١٢٣ ، الأصمعيات: ٩٦ ، عوادر أبي زيد (الشروق): ٢١٨ ، ٢٧ (دار الكتاب) (هل من مجيب) ، المجاز: ١٧٨ ، ١١٢ ، ١١٢ ، معاني القرآن الزجاج: ٢٠٤/٠ ، الاقتضاب: ٥٩٤ ، العقد: ٢٧٧/٣ ، أمالي المرتضي: ١٠٤/٠ ، أمالي المرتضي: ١٠٤/٠ ، أمالي المرتضي: ٢٠٤/٣ ، أمالي المرتضي: ٢٠٤/٣ ، أمالي المرتضي: ٢٠٤/٣ ، أمالي المرتضي: ٢٠٥/٣ ،
  - قلم يستجبه : يريد قلم يجبه ، والندى : الجود والكرم ، ويعده :
- فقلت ادع آخرى وارفع الصوح دعوة لعل أبي المفسوار منك قريب (٢) المجاز : ١/٧٥ ، تفسير الطبري : ٣١٣/٦ ، معاني القرآن الزجاج : ١/٥٥٨ ، تفسير الخاوردي عن أبى عبيدة : ٢٠٤/١ ، تفسير القرطبي : ٣١٣/٢ .

فكأنَّ المرادَ فليجيبوا أوامرِي بالقَبولِ والامتثالِ لأُجِيبَ دعاهَم . وقالَ المبردُ: المرادُ بالاستجابةِ الانقيادُ / والإذعانُ في كلِّما أوجبَه اللهُ حتى إذا استجابَ الله كني أوامِرِه ، أجابَهُ الله كني مسائِلِهِ (١) .

وهذا القولُ أَجْرِي على الأصلِ؛ لأنَّ في معنى الإذعانِ معنى طلبِ الفعل، ولأن الإذعانَ شعرطٌ في الدعاءِ، كسما أن الإيمانَ والتفويضُ وصدقَ الرجساءِ ومعرفة ما يدعو به أهو حسنٌ ، وأنه خيرٌ وصلاحٌ ، ومعرفة الوجهِ الذي عليه يحسنُ الدعاءُ ، وأن تعجيلَ الإجابةِ أو تأخيرَه على حسبِ مصالح الداعي ، وأنَّ الله يركى ويسمعُ كلامه ، واختيارَ الله – فيما يخيرُه – للداعي ، خيرٌ له من الإجابةِ ، كلَّ ذلكَ شرطٌ .

و﴿ ٱلرَّفَتُ ﴾[١٨٧]

الجماع (٢) [و(٢)]في غير هذا الموضع الحديث عن النساع بقول فاحش.

﴿ ٱلخَيْطُ ٱلأَنْيَضُ ﴾

الصبحُ أولَ ما يبدئ كما قالَ أبُو دؤاد(1):

<sup>(</sup>١) لم أقف عليه . وينظر تفسير الطبري نحوه عن مجاهد : ٤٨٤/٣ ، تفسير الماوردي نحوه : ٢٠٤/١ ، وقد ذكر المؤلف قريباً منه في خلق الإنسان : ١/٧٦ .

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن القتبي : ٧٤ ، تفسير الطبري : ٤٨٧/٣ ، تفسير الماوردي : ٢٠٤/١ ، مفردات الراغب :

<sup>(</sup>٣) زيادة يقتضيها السياق والتصويب من الطبري: ٤٨٨، ٤٨٧/٢ ، قال العجاج:
ورب أسراب حجيج كظم عن اللغا ورفث التكلم

<sup>(</sup>٤) أبو دؤاد الإيادي اختلفوا في اسمه فقال بعضهم هو جارية بن الحجاج وقال الأصمعي: هو حنظلة بن الشرقي والأول أصح ، وهو أحد نعات الخيل المجيدين ، قال الأصمعي : والعرب لا تروي شعر أبي دؤاد وعدي بن زيد لأن ألفاظهما ليست بنجدية .

ترجمته في : طبقات الشعراء : ١٠٤ ، الأغاني : ٤٠٢/١٦ .

١٧١ - ولمَّا أَضِاءَتْ لَنَا سُدُفَةٌ

ولاح من الصبح خيطً أنارًا (١)

فإن قيلً : أليسَ الأبيضُ هو الكاذبَ في الحديثِ والشعرِ ، قالُ (٢) :

۱۷۲ - [تركى] (۲) السرحانَ مفترشاً يدَيْهِ

[كأُنَّ بياضَ لَبَّتِهِ المَّدِيعُ](١)(٥)

وقال صلى الله عليه: « لا [يَهِيدَ تَكُم] (١) المصفر فكلُوا واشربُوا حتى يعترضَ لكمُ الأحمرُ »(١) ؟!!

- (١) الديوان : ٣٥٢ ، الأصمعيات : ١٩٠ ، القرطبي : ٣٢٠/٢ ، اللسان ( خيط ) : ٢٩٩/٧ وقيها (قلما) والسدقة بضم السين وقتحها وسكون الدال في لغة نجد:ظلمة الليل ، وفي لغة غيرهم:الضوء وهو من الأضداد ، والمراد هنا:القطعة من الليل ، أضاح:نقذ فيها الضوء ،
  - (٢) هو عمرو بن معد يكرب كما في ديوانه ونسب لبشر بن أبي خازم ونسب الشماخ .
    - (٢) في الأصل يرى والتصويب من القرطبي ويروى ( به ) ، و ( بها ) بدل ترى ،
      - (٤) زيادة من الديوان ليستقيم الشاهد ،
- (ه) شعر عمروبن معد يكرب: ١٣٢ ، الأصمعيات: ١٧٦ ، الاختيارين: ٣٧٠ (مسبع) ، وفي ثلاثتها به بدل يرى ، المعاني الكبير: ١٩٣/١ (بها) ، تفسير القرطبي: ٢٠-٣٠ ، السان (صدع): ١٩٥/٨ .
- السرحان: الذئب، وافترش الأسد والذئب ذراعيه: ريض عليهما ومدهما، واللية: فوضع القلادة من الصدر. قال القتبي في المعاني الكبير (الصديع يقال إنه الفجر ويقال: إنه ثرب يصدع وسطه وتجتابه المرأة، شبه البياض الذي في نحر الذئب تحت غيسة سائر لونه بهذا الثرب تحت الدرع) أها بتصرف.
  - (٦) في الأصل يهدينكم والتصويب من سنن الترمذي وأبي داود . والهيد : الزجر والمراد لا يمنعنكم ،
- (٧) أخرجه أبوداود عن طلق بن علي كتاب الصوم باب وقت السحور حديث رقم ( ٢٣٤٨ ) : ٣٠٤/٢ ، ٣٠٤/٢ والترمذي عنه كتاب الصوم باب ما جاء في بيان الفجر حديث رقم ( ٢٠٥ ) : ٨٥/٣ وقال عنه حديث حسن غريب من هذا الوجه ، والعمل على هذا عند أهل العلم أنه لا يحرم على الصائم الأكل والشرب حتى يكون الفجر لأحمر المعترض ويه يقول عامة أهل العلم .

قلنا : إذا استطار طلوع البياض ظهرَتْ أوائلُ الحمرة ِ . قالَ المخزوميُّ (١) :

١٧٣ - فلمَّا تقَضَّى الليلُ إلا أُقلُّهُ

وكادَتْ تَوَالِي نَجْمِه [تَتَغَوَّرُ] (١)

١٧٤ - فما رَاعَنِي إلا مُنَادٍ تحمَّلُوا

وقد لاحَ معروفٌ من الفجرِ أَشْقَرُ<sup>(٢)</sup>

وأبين من هذا قول اليشكري : /

١٧٥ – يَسْحَبُ اللَّيْلُ نُجُسُوماً ظُلَّعاً

هَ تَسَوَالِيسِها [بَطِيئاتُ]<sup>(1)</sup>التَّبَع

١٧٦ - ويُزَجِّيهَا على إِبْطَائِها

مغرب اللَّوْنِ إِذَا اللَّوْنُ انقْشَعْ (٥)

<sup>(</sup>١) هو عمر بن عبدالله بن أبي ربيعة المخرِّمي ويكنى أبا الخطاب ، شاعر قريش ، وكأن فاسقاً يتعرض النساء ويشبب بهن فسيره عمر بن عبدالعزيز إلى الدهلك – موضع في فارس – ثم ختم له بالشهادة وذلك أنه غزا في البحر فتحرقوا سفينته فاحترق .

ترجمته في : طبقات الشعراء : ٢٧٦ ، الأغاني : ٧٠/١ ، سير أعلام النبلاء : ٥/٥٠ – ١٥٠ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل فتغور والتصويب من الديوان.

<sup>(</sup>٣) الديوان : ٩٨ ، المقاصد النحرية: ٢٠٠/١ وفيهما (ترحلوا ، من الصبح أشقر) ، الكامل : ٢٤٧/٢ العقد الفريد : ٢٤٩/١ وفيهما ( برحلة ، مفتوق من الصبح ) ، شواهد الكشاف : ٤٨٥/٤ . الترالى : الترابم ، تتغور : أي تغيب وتذهب ، أشقر : مشرب نور الشمس .

<sup>(</sup>٤) في الأصل يطبات والتصويب من الديوان .

<sup>(</sup>ه) الديوان: ٢٥ ، المفضليات: ١٩٢ ، طبقات الشعراء: ٢٠٥ (إذا الليل) ، أمالي القالي: ١٠١/١ الظلع: العرج ، والغمز في المشي كناية هنا عن شدة بطئها ، فكأن الليل يجرها جراً ، التوالي: الأواخر ، يزجيها: يسوقها برفق ، المغرب: بفتح الراء الأبيض يعني بياض الصبح شبه بالمغرب من الخيل ، وهو الذي تتسع غرنة في وجهه حتى تجاوز عينيه ، انقشع: ذهب .

المغربُ في الخيلِ والإبلِ هو أَنْ تَحْمَرٌ [أرفاغُ] ('االفرسِ وحماليقُه'' ووجهُهُ من شدةِ البياضِ فعَبَّرَ به عن الصبح ِ، ﴿ وَتُدُلُوا بِهَاۤ إِلَى ٱلْحَكَامِ ﴾ [١٨٨]

أدليتُ الدلُّو أرسلتَها لتملاَّها ودلوتُها انتزعتَها ملأى (٢) ، قالَ ابنُ هَرْمَة :

۱۷۷ – ولَـنْ ترنِي إلا أخَـا مَلِكِ

أُدْلِي إليهِ دَلْوِي فَأَدْلُوها

١٧٨ – سهل المحا تُلفّى خلائقُه

مثلَ وحي السلام تقروها (١)

ومعنى الآية : أنَّ المُدلِي كما أنَّ قصده استقاء الماء فكذلِك المتوسلُ إلى الحاكم قصدُه احتجانُ المال ("فيجعلُ الحاكم سبباً إلى غرضه كسبب الدلو، ويدخلُ فيه الإدلاء بالحجة الباطلة عند الحكام، ومصانعتُهم بدفع شيء إليهم، والإقدامُ على اليمين الفاجرة التي يقطعُ الحاكمُ الأمرَ على ظاهرِها، واقتطاعُ ما يمكنُ من المالِ ثم دفعُ الباقِي إلى الحاكم لقطع الخصومة والمقالة (").

<sup>(</sup>١) في الأصل أدفاع والتصويب من اللسان: ١/٢٤٧ (غرب) ،

والأرقباغ: جمع الرقع: وهي المغابن من الآباط وأصول القضدين والصوالب وغيرها من مطاوي الأعضاء اللسان ( رقع ): ٢٩/٨٤ .

 <sup>(</sup>٢) حماليق : جمع حملاق وحملوق : ماغطت الجفون من بياض المقلة ، وقيل : حماليق العين بياضها أجمع ماخلا السواد . انظر اللسان : ١٩/١٠ ( حملق ) .

<sup>(</sup>۲) ينظر تهذيب اللغة : ١٧١/١٤ ، الصحاح ١٩٣٦/١ ( دلو ) ، واللسان ١٩٦٧/١٤ ( دلا ) .

<sup>(</sup>٤) لم أجدها في الديوان ،

<sup>(</sup>ه) أي : إصلاحه وجمعه وضم ما انتشر منه ، واحتجان مال غيرك : اقتطاعه وسرقته اللسان (حجن ) : ١٠٩/١٣

<sup>(</sup>٦) ينظر تفسير الطبرى: ٣/١٤٥ - ٥٥٠ ، وذكر القرطبي نحوه في تفسيره: ٣٢٩/٢ - ٣٤٠ .

و ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَهِلَةِ ﴾ [١٨٩] أي في زيادتِها ونقصانِها (١) . ﴿ قُلُ هِي مَوْقِيتُ لِلنَّاسِ وَٱلْحَجِّ ﴾

وهذا بيانُ جملةِ ما فِي الأهلةِ من مصالح الدنيا والدين ، من مواقيتِ المعاملاتِ والمدايناتِ والتواريخ الخالية والمواعيدِ المضروبةِ ، والأجالِ المحدودةِ والأيام للعامدة في الصوم / والفطر ومناسكِ الحج (٢) .

﴿ وَلَيْسَ ٱلْمِرُّ بِأَن تَنَأْتُوا ٱلْمُنكُوتَ مِن ظُهُورِهِكَ ﴾

كانتِ العربُ في الجاهليةِ إذا أحرمَتْ نقبَتُ فِي ظهورِ بيوتِها للدخولِ والخروج (٣) .

وقيلً : إنه على وجهِ المثلِ في إتيانِ الشيءِ من وجهِه والدخولِ في الأمرِ من بابِهِ<sup>(1)</sup>كمًا قالً<sup>(0)</sup> :

<sup>(</sup>١) ينظر أسباب النزول للواحدي : ٣٥ ، لباب النقول للسيوطي : ٣٥ - ٣٦ .

<sup>(</sup>٢) ينظر تفسير الطبري :٣٤٦/٥ ، تفسير القرطبي : ٣٤٢/٢ .

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبري نحوه عن البراء ومجاهد والسدي وابن عباس وعطاء: ٣/٥٥ - ٥٦٠ ، وأخرج البخاري نحوه عن البراء كتاب التفسير باب ( ٢٩ ) حديث رقم ( ٢٥١٢ ): ١٨٢/٨٠ وكتاب العمرة باب قوله تعالى ﴿ وأتوا البيوت من أبوابها ﴾ حديث ( ١٨٠٣ ): ٢١١/٢٠ ، وأخرج مسلم كتاب التفسير : ١٦١/١٨ ، وأخرج الحاكم نحوه عن جابر كتاب المناسك وقال تصحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي : ١/٤٨٠ ، وانظر معاني القرآن للفراء: ١١٥١ - ١١٦ ، معاني القرآن للزجاج : ١/٢٢ - ٣٢٣ ، الكشاف : ١/٠٤٠ ، تفسير القرطبي عن ابن عباس ونحوه عن الزهري وابن عباس وعطاء وقتادة ورجحه : ٢٤٤/٢ - ٣٤٠ ، والدر المنافر : ٢٠ - ٣١ ، والدر المنثور : ٢٠ - ٣٠ ، والدر المنثور : ٢٠٠ .

<sup>(</sup>٤) أمالي المرتضي عن الجيائي وأبي عبيدة : ٣٧٧/١ - ٣٧٨ ، الماوردي : ٢١٠/١ ، ونحوه عـن أبي عبيدة : ٢٠٩/١ ، الكشـاف : ٣٤١/١ ، وانظر المجاز نحوه : ٦٨/١ ، تفسير الرازي : ه/١٣٦ .

<sup>(</sup>٥) هو المغيرة بن حبناء التميمي ونسب ليزيد من حبناء ، ونسب البيت الثاني في الكامل لابنه صخر وكان من الأزارقة .

۱۷۹ – لا أدخلُ البيتَ [أحبُو] (۱) من مؤخرِه ولا أكستُّرُ فِي ابنِ العمُّ [أظفارِي] (۱) ۱۸۰ – أعوذُ باللهِ من أَمثرٍ يُزَيِّنُ لِي

﴿ ثَفِفْنُوهُمْ ﴾ [ 191]

ظفرتُم بهم ، ثَقِفْتُهُ ثَقَفاً إذا وقعتَ له فظفرتَ به (٢)(٤).

قَالُ الشَّمَاخُ (٥):

١٨١ - فهمَّتْ [بورُدِ] (١) القُنَّتَيْنِ فصدَّها حَوَامِي الكُرَاعِ والقِنَانُ اللواهِـزُ

<sup>(</sup>١) في الأصل أخير ، أطفار والتصويب من المراجع التالية .

<sup>(</sup>٢) ديوان شعر الخوارج: ١٠١ ( لا أقرب ) ، شعر المغيرة بن حيناء ( ضمن كتاب شعراء أمويون ) : ٩٠ – ٩١ ( لوم ) ، الكامل : ١٠٣/١ ( حال تزين لي لوم ، تدني من النار ، لا أقرب ) ، أمالي المرتضى : ١/٨٧ – ٣٧٨ وفيه الثاني قبل الأول ، وكذا الحماسة البصرية : ٢/٥٥ ( من حال تزين لوم ، تدني من النار ) ، والثاني في الكامل : ١/٥٠١ ( لوم ) ، يقول:لا أتي البيت لربية ،

<sup>(</sup>٣) مكذا في الأصل وفي الإيجاز: (وقفت له نظفرت به). وفي اللسان (ثقف) ١٩/٩ – ٢٠: (ابن دريد: ثقفت الشي: حدّقته، وثقفته إذا ظفرت به .... وثقف الرجل: ظفر به . وثقفه ثقفاً مثال: بلعته بلعاً أي:صادفته ... وثقفنا فلاناً في موضع كذا أي:أخذناه). وانظر الجمهرة: ٤٧/٢.

<sup>(</sup>٤) ينظر تفسير الطبرى: ٣/١٤٥ ، معاني القرآن الزجاج: ٢٦٣١ ، تفسير الماوردي: ١٠٠/١ .

<sup>(</sup>٥) هو الشماخ بن ضرار ويقال إن اسمه معقل وأمه من ولد الفرشب (٠٠٠ - ٢٢هـ) وهو من أوصف الناس للحمير وأرجز الناس على بديهة . كان جاهلياً إسلامياً ، وقال الحطيئة : أبلغوا الشعاخ أنه أشعر غطفان ، توفى في غزوة موقان في زمن عثمان .

ترجمته في : طبقات الشعراء : - ١٤٥ - ١٤٦ ، الأغاني : ١٨٤/٩ ، الخزانة : ٢٦/١ ، الضائع من معجم الشعراء : ٧٠٠ .

<sup>(</sup>٦) في الأصل تورد ، والتصويب من الديوان ،

۱۸۲ - ولـ و ثَقِيفَاهَا ضُرَّجَتْ من دِمَائِها كما جَلَّكَ يضْوَ [القِرَامِ]<sup>(۱)</sup>الرجَائِزُ<sup>(۱)</sup> امُ اَلَيَّةُ الْمَارِّ

اَلشَّهُرُلُخُرَامُ بِأَلشَّهْ لِأَخْرَامِ ﴾[١٩٤]

أي القتالُ في الشهرِ الحرام قصاصُ الكفرِ في الشهرِ الحرام ِ فأنْ يكبرَ الكفرُ فيه الشهرِ الحرام ِ فأنْ يكبرَ الكفرُ فيه وينكرُ أولى من [أنْ] (")ينكرَ القتالُ .

﴿ وَالْحُرُمُنتُ قِصَاصٌ ﴾

أي:متفقةٌ منساويةٌ فيكفَ [يحرمُ] (١)القتالُ ولا يحرمُ الكفرُ (٥).

وقال مجاهد : صدَّت قريشُ النبيَّ عليه السلامُ عن المسجدِ الحرام في ذي القعدةِ من العام المقبلِ فقضك عمرتهُ فذلكَ قولهُ: ﴿ الشَّهُرَامُ بِالشَّهُرِ الْمُرَامُ اللَّهُ مُرالِكُمُ اللَّهُ مُلْكُمُ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّ

<sup>(</sup>١) في الأصل الضرام ، والتصويب من الديوان .

<sup>(</sup>٢) الديوان: ١٨١ – ١٨٧ ( وهمت ، فيها القرام ) ، جمهرة أشعار العرب: ١٨٧ / ٨٢٨ ( وهمت ، مضيق الكراع ، بدمائها ) ، والأرل في ديوان العجاج: ١٦٧ ( وهمت بورد القريتين فردها ) ، والثاني في اللسان ( رجز ) : ٥/٣٥ ( بدمائها ) ، القنتين : موضع ، والكراع الأرض الغليظة ، القنان : جمع قنة : أعلى الجبل اللواهز : جمع لاهز وهو الجبل يلهز الطريق ويضربه ، ثقفاها : ظفرا بها وصادفاها ، ضرجت : لطخت بالدم ، جللت : ألبست ، القرام : ثوب من صوف ملون يتخذ ستراً ، وقيل : هو السئر الرجائز : جمع رجازة مركب النساء أصغر من الهودج .

<sup>(</sup>٣) زيادة يقتضيها السياق .

<sup>(</sup>٤<mark>) في الأصل تحرم .</mark> (-) ١٠١١ - ١١م ١١ - ١٥ سرس

<sup>(</sup>٥) انظر الكشاف : ٢٤٢/١ .

<sup>(</sup>٢) أي فقضى عمرة من العام المقبل، والأثر أخرجه الطبري عنه بإسناد ضعيف ، وعن قتادة : بإسناد حسن وعن مقسم : ٢٥٧/٥ – ٧٥ ، وأخرج نحوه ابن أبي حاتم عن أبي العالية وقال المحقق : إسناده ضعيف : ٢١٩/١ رقم ( ٩٦٤ ) ، تقسير الماوردي : ٢١١/١ ، زاد المسير عن ابن عباس ومجاهد وقتادة وعطاء وأبي العالية : ٢٠١/١ ، وأسباب النزول الواحدي : ٣٧ ، وحكاه القرطبي عن ابن عباس والضحاك والسدي وقتادة ومقسم والربيع بن أنس وعطاء : ٢٧٤/٢ ، وانظر الدر المنثور : ٢٠٤/١ .

﴿ فَإِنْ أَحْصِرَتُمْ ﴾ [١٩٦]

قَال الشافعيُّ رحمَهُ اللهُ: الإحصارُ منعُ العدو؛ لأنَّها نزلَتْ في عمرة م الحديبية (١) عامَ صُدَّ النبيُّ عليه السلامُ / ولأنه قالَ: ﴿ فَإِذَاۤ أَمِنتُمْ ﴾ (١) ،

وعندنا يكونُ الإحمدارُ بالمرضِ أيضاً وهومذهبُ ابنِ عباسٍ وابنِ سعود (٣) .

وخطًّا (1) أبوعبيدة وإسماعيلُ بنُ إسحاقَ القاضيّ (١) الشافعيَّ وقالاً :

<sup>(</sup>١) الحديبية: بضم الحاء وانتح الدال وياء ساكنة وياء موحدة مكسورة وياء اختلف في تشديدها وتخفيفها ومن قرية متوسطة ليست بالكبيرة سميت ببئر هناك، وقيل: بشجرة حدباء كانت في ذلك المرضع ببنه وين مكة مرحلة. انظر معجم البلدان: ٢٢٩/٢.

<sup>(</sup>٢) الأم: ١٧٨/٢ ، وحكاه عن ابن عباس وابن عمر وابن الزبير ومروان بن الحكم وعائشة ، تفسير الطبري عن ابن عباس ومالك: ٢٤/٤ - ٢٥ ، روضة الطالبين: ١٧٢/٣ ، أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس بإسناد صحيح رقم ( ١٠٤٧ ) وعلقه عن ابن عمر وطاووس والزهري وزيد بن أسلم: ١٤٤١/١ ، تفسير الماوردي عن ابن عباس وابن عمر وأنس بن مالك والشاقعي: ٢١٣/١ ، زاد المسير عثهم وزاد أحمد: ٢٠٤/١ ،

<sup>(</sup>٣) انظر بدائع الصنائع: ٢/٥٧٢ ، الهداية: ١/٠٨٠ ، أحكام القرآن للجصاص: ٢٦٨/١ ، النكت للفيروز أبادى: ل ٢١٨/١ ، الهداية: ١/١٨٠ ، أحكام القرآن للجصاص: ٢٦٨/١ ، النكت للفيروز أبادى: ل ٢١٢/١ ، تفسير الطبري عن مجاهد وقتادة وعطاء وأبي حنيفة: ٢٦٣/١ ، زاد المسير الزبير ورجحه: ٤/٥٠ ، تفسير الماوردي عن مجاهد وقتادة وعطاء وأبي حنيفة: ٢١٣/١ ، زاد المسير عنهم: ٢/٤/١ ، وقد أخرج أبن أبي حاتم قول أبن عباس بإسناد حسن رقم ( ٢٠٣١ ) وعلقه عن أبن مسعود وابن الزبير وعلقمة وابن المسيب وعروة بن الزبير ومجاهد والنخعي وعطاء ومقاتل بن حيان انظر تفسير سورة البقرة :٢/٤٤١ ، وهو قول الشافعي في الجديد كما جاء في روضة الطالبين: ٢/٧٤٧ ،

<sup>(</sup>٤) في الأصل بن وخطأ والمنواب حذف ( بن ) .

<sup>(</sup>ه) هو إسماعيل بن إسحاق بن إسماعيل بن حماد بن زيد الجهضمي الأزدي ( ٢٠٠ – ٢٨٢ هـ ) فقيه على مذهب مالك ، ولد في البصرة واستوطن بغداد ، وولي قضاء بغداد والمدائن والنهرواتات ثم ولي قضاء القضاة ، له كتاب أحكام القرآن ، المبسوط في الفقه ، الرد على أبي حنيفة والرد على الشاقعي في بعض ما أفتيا به .

ترجمته في : تاريخ بغداد ٢٨٤/١ – ٢٩٠ ، الديباج المذهب:٢٩٨١ – ٢٩٠ .

الإحصارُ في المرضِ ، والحصرُ في العدقِّ (١) . وقال المبردُ : وحصرَ حبسَ (١) . قالَ المهذليُّ (٦) :

١٨٣ - فَجَاءَ خَلِيلاً هُ إليه المحكلا هُ مَا يَكُولِيلاً هُ إليه المحكلا فَرَبُهُنَّ سَبُومُ يَعُولِيكُ مَا يُغِيضُ دموعاً غَرَبُهُنَّ سَبُومُ لَعُورُوا (أ) إيه رَا فَقَالُوا عَهِدْنَا (أ) القَوْمَ قَدْ [حَصِرُوا (أ) إيه رَا فَقَالُوا عَهِدْنَا (أَ أَ أَنْ (أَ أَ أَنْ (أَ أَ أَ أَنْ اللهُ عَلَى ثُمَّ لَحِيمُ (١٥٥٠)

- (۱) انظر المجاز: ۱۹/۱ ، معاني القرآن للأخفش: ۱۹۰۱ ، معاني القرآن للفراه: ۱۱۷/۱ ۱۱۸ ، معاني القرآن للفراه: ۱۱۷/۱ ۱۱۸ ، معاني القرآن للزجاج: ۲۲۷/۱ ، وحكاه القرطبي عن سائر أصحاب مالك وعن علقمة وعروة بن الزبير والزجاج وأبي عبيدة والكسائي وابن السكيت والخليل والأخفش: ۲۷۱/۲ ۲۷۲ ، وزاد الزبير والزجاج وأبي عبيدة والكسائي وابن السكيت والخليل والأخفش: ۲۷۱/۲ ۲۷۲ ، وزاد الرازي ابن قتيبة وثعلب في فصيح الكلام: ٥/١٥٧ ، وانظر التلويح في شرح القصيح: ۲۲ ، ورجحه ابن العربي قال: وهو رأي أكثر أهل اللغة ، انظر أحكام القرآن له: ۱۱۹/۱ .
  - (Y) جاء بعدها ( وأحسر ) وهي تصحيف أحصر وموضعها عقب أبيات الشعر
    - (٣) هو ساعدة بن جزية الهذلي .
- (٤) في الأصل ( فكلما عهدتا ، حضروا ، لن قد ) والتصويب من شرح أشعار الهذليين ليستقيم موضع الشاهد .
- (ه) شرح أشعار الهذليين: ١٩٦٢/٢ ( رجاء ) ، اللسان ( لحم ) : ٢٧/٧٦ه ( وجاء ، تركنا ، حضروا ، ولاغوو ) ، الثاني في المجاز: ١٩٩١ ( تركنا الحي ) ، والمعاني الكبير: ١٩٩٩ ( فقالا ، حضروا ) ، سيرة ابن هشام: ١٩٢/٢ ( اللسان ( حصر ) : ١٩٦٧٤ ( تركنا ، ولاغرو ) . سجوم : سائلة ، وغريهن : هذا مثل والغرب : الدلو ، يقول مستقاهن ساجم ، حصروا به : أي ضاقوا به وضاق ، يقال : حصر صدره بحاجتي أي ضاق، فيقول كانهم ضاقوا به ذرعاً ، ويروى حضروا به : أي حضروه ، فلا ريب : فلا شك ، اللحيم : القتيل ، والمعنى جاء صاحباه إلى أمه وهما اللذان كانا معه حين صرح وكلاهما يبكي يرى أنه قد قتل . انظر شرح أشعار الهذايين والمعانى الكبير .
  - (٦) تكرر عقبه قول أبي عبيدة وإسماعيل بن إسحاق ( في المرض والحصر في العدو وقال المبرد ) .

[وأحصر: عُرَّضَ للحبسِ(١)] على الأصلِ كقولهِ: أقتلُهُ: عرَّضَهُ القتلِ.

وأقبرَهُ: جعلَ لهُ القبرَ (٢) .

﴿ فَا اَسْتَيْسَرَ مِنَ اَلْمَدُي ۗ ﴾ عن ابن عباس « أنه شاةٌ » (٢) وهوَ مذهبنا (١) .

﴿ حَتَّى بَبَلُغَ ٱلْهَدِّئُ كَعِلَّهُ ۗ

أي الحرم عن عامةِ المفسرينَ (٥).

<sup>(</sup>١) في الأصل ( وأحسر عرض المحبس ) والتصويب من الإيجاز : ٢٤ .

<sup>(</sup>٢) وقد حكاه عنه بنحوه الجصاص في أحكام القرآن: ٢٦٨/١ وعبارته: قال: ( هما مختلفان في المعنى ولا يقال في المرض حصره ولا في العدو أحصره ، قالا: وإنما هذا كقولهم: حبسه إذا نجعله في الحبس ، وأحبسه أي: عرضه للحبس ، وقتله أوقع به القتل ، وأقتله: أي عرضه للقتل ، وقبره: دفنه في القبر ، وأقبره: عرضه للدفن في القبر ، وكذلك حصره حبسه وأوقع به الحصر ، وأحصره عرضه للحصر ) . وانظر معاني القرآن للنحاس: ١١٧/١ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه مالك في الموطأ عنه رقم ( ٨٧١) وعن علي رقم ( ٨٧٠) كتاب الحج باب ما استيسر من الهدي: ٢٦٦، وأخرجه الطبري عنه بأسانيد متعددة وأيضا عن الحسن وقتادة وعلي وعطاء والسدي وعلقمة وأبي جعفر ، ورجحه انظر تفسيره: ٢٧/٤ - ٣٠ ، وأخرجه ابن أبي حاتم عنه قال المحقق: إسناده صحيح رقم ( ١٠٥٧): ١/٨٤٤ ، وأخرج البيهةي نصوه عن ابن عباس ولفظه: ( ما استيسر من الهدي جزور أو بقرة أو شاة أو شرك في دم ...) كتاب الحج باب الهدأيا من الإبل والبقر والغنم: ٥/٢٢٨ ، وحكاه الماوردي عن ابن عباس والحسن والسدي وعلقمة وعطاء وأكثر الفقهاء: ١/١٣٢ ، وقال ابن كثير: ( وقال به عطاء ومجاهد وطاورس وأبوالعالية ومحمد بن علي بن الحسين وعبدالرحمن بن القاسم والشعبي والنخعي والحسن وقتادة والضحاك ومقاتل بن حيان وغيرهم ، وهو مذهب الأثمة الأربعة ) تفسيره: ٢٣٢/١ .

 <sup>(3)</sup> انظر بدائع الصنائع: ١٧٩/٢ ، أحكام القرآن الجصاص: ٢٧١/١ – ٢٧٢ ، البحر: ٧٣/٧ قال:
 ( ويه قال مالك وأبويوسف وزفر ) بينما ذهب أبوحنيقة إلى الرأي الآخر أنه بدنة أو بقرة . انظر البحر:
 ٧٣/٧

<sup>(</sup>ه) حكاه الطبري في تفسيره عن ابن مسعود وابن عباس وعلي وعطاء والسدي : ٤٠/٤ – ٤٥ ، وحكاه الجصناص عنهم وزاد طاووس ومجاهد والحسن وابن سيرين ، قال : وهو قول أصحابنا والثوري ، الجصناص عنهم وزاد طاووس ومجاهد والحسن وابن سيرين ، قال : وهو قول أصحابنا والثوري ، ٢١٣/١ ، والكشاف : ٢٧٤/١ ، وتفسير القرطبي : ٢٧٩/٢ .

وعند الشافعيِّ محلَّه موضعُ الإحصارِ ('). وهو على مذهبِ الكسائي أنَّ المَّحِلَّ بالكسرِ هُوَ [الإحلالُ] (') مِنَ الإحرامِ ، والمَحَلَّ بالفتحِ موضعُ الحلولِ ('). والمَحلِّ بالكسرِ هُوَ [الإحلالُ] (المَحِلِّ الإحرامِ ، والمَحلَّ بالفتحِ موضعُ الحلولِ (المَحلِّ الحَجِّ الْحَلِّ الحَجِّ إِذَا أَحرمَ بالعمرةِ في شهرِ الحجِّ إِذَا أحرمَ بالحجِّ بعدَ الفراغِ منَ العمرةِ [منْ غيرِ] (اللهَ بأهلِه في قولِ العبادلةِ (المحلِّقِ الفقهاءِ (المحلِّقِ المحلِّقِ المحلِقِ المحلِّقِ المحلِقِ المحلِّقِ المحلِّقِ المحلِّقِ المحلِّقِ المحلِّقِ المحلِقِ المحلِقِ

قال الحافظ البيهتي: « وهذا لأن ابن مسعود تقدم موته وهؤلاء عاشوا حتى احتيج إلى علمهم فإذا اجتمعوا على شيء قيل هذا قول العبادلة أو هذا فعلهم ». انظر التقييد والإيضاح: ٣٠٣ ، اختصار على المديث بشرحه الباعث الحثيث: ١٨٨ – ١٨٩ ، تدريب الراوي: ٢١٨/٢

(۷) تفسير الطبري عن مجاهد وابن عمر بأسانيد صحيحة و عن ابن عباس بإسناد جيد وعن عطاء وسعيد بن المسيب : ٩١/٤ - ٩٣ ، تفسير المارودي عنهم وزاد الشافعي : ٢١٤/١ تفسير الرازي : ٥/١٥ ، وانظر بدائع الصنائع : ١٦٨/٢ ، الهداية : ١/٥٦/١ ، الكافي لابن قدامة : ١٩٤/١ ، وضة الطالبين : ٤٦/٣ ، الخرشي على مختصر خليل : ٢١١ ، ٢١١ .

<sup>(</sup>۱) انظر الأم: ۱۸٤/۲ ، روضة ألطالبين: ۱۷۵/۳ ، وحكاه الطبري في تفسيره عن أنس بن مالك وأبن عمر ومالك بن أنس: ۲٦/٤ ، ورجحه ٥٠/٤ ، تفسير الماوردي عن ابن عمر والمسور بن مخرمة وهارون بن الحكم والشافعي: ۲۱۳/۱ ، وحكاه الرازي في تفسيره عن الشافعي: ۱۲۱/۵ ، عند الشافعي : ۲۲۳/۱ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل الإحلان والتصويب من البحر: ٧٥/٢.

<sup>(</sup>٢) حكاه عنه في البحر : ٢/٧٥ .

<sup>(</sup>٤) من قوله تعالى : ﴿ فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي ﴾ .

<sup>(</sup>٥) زيادة من الإيجاز : ٢٤ ، وفي بدائع الصنائع : ١٦٨/٢ ( قبل أن يلم ... ) .

<sup>(</sup>٦) وهم: عبدالله بن عباس وعبدالله بن عمر بن الخطاب وعبدالله بن عمرو بن العامس وعبدالله بن الزبير رضي الله عنهم أجمعين ، وهذا مروي عن الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله ، فقبل له : قابن مسعود قال : لا ليس عبدالله بن مسعود من العبادلة .

- وقالَ<sup>(۱)</sup> السديُّ: « هو الذي فسخَ الحجَّ بالعمرةِ » (٢) .
- وقالَ ابنُ [الزبير] (٢): وهو المحصرُ إذا دخلَ مكةً بعد فوتِ الحجِّ (١) .
  - ﴿ فَصِيامُ تَلْثَةِ أَيَامٍ فِي الْحَجّ ﴾
- أي:قبل [النحر] (٠) ما بين إحرامِه في أشهرِ الحج إلى يوم عرفة (١) / .

- (١) تكرر في الأصل ( وقال ) ،
- (٢) أخرجه الطبري عنه: ١٩/٤ رقم ( ٣٤٢٧) ، والمظه ( .... أما المتعة فالرجل يحرم بحجة ثم يهدمها بعمرة ...) ، تفسير الماوردي عنه: ٢١٤/١ ، تفسير الرازي: ٥/١٦٥ ، وهو مذهب الإمام أحمد انظر الشرح الكبير: ٣٤٥/٣ ، قال في البحر: ( وجمهور العلماء على ترك العمل بها ): ٢٨٨٧ ، وانظر الشرح الكبير: ٢٤٦/٣ . و ينظر الحديث عن إسناده من ٣٨ ، تعليق (٤) .
  - (٣) في الأصل زبير والتصويب من الطبري .
- (3) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف كتاب الحج باب د في الرجل يهل بالحج فيحصر »: ٤٢/٣٤، وأخرجه الطبري بأسانيد عنه : ٤/٨٨ ٨٨ رقم ( ٣٤١٦ ٣٤٢١) واقفه : (ياأيها الناس والله ما التمتع بالعمرة إلى الحج كما تصنعون ، إنما التمتع أن يهل الرجل بالحج فيحصود عدو أو مرض أو كسر أو يحبسه أمر حتى تذهب أيام الحج فيقدم فيجعلها عمرة فيتمتع بحله إلى العام القابل أثم يحج ويهدي هدياً فهذا التمتع بالعمرة إلى الحج ) ورجحه الطبري ، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره وقال المحقق : إسناده ضعيف : ٢١٧/٣٤ رقم ( ١١١٨ ) ، وحكاه عنه الماوردي في تفسيره : ٢١٤/١ ، والقرطبي في تفسيره عنه : ٢٨٧٠ ٢٨٤ .
  - (٥) في الأصل التحرم والتصويب من الإيجاز :٢٤ ، وانظر بدائع الصنائع : ١٧٣/٢ .
- (٦) أحكام القرآن للجصاص : ٢٩٩/١ ، وانظر بدائع الصنائع : ١٧٣/٢ ، ورواه الطبري عن ابن عباس والحسن وإبراهيم ومجاهد وعطاء والسدي وسعيد بن جبير والربيع وطاووس وابن عمر ، وعروة بن الزبير والحكم وأبي جعفر ، انظر تفسيره : ١٩٤/ ٩٨ ، تفسير الماوردي وزاد : علي والشافعي في الجديد : ١/٣١٨ ، وحكاه القرطبي عن الشافعي وأحمد بن حنبل قال [وهو قول ابن عمر وعائشة وروى هذا عن مالك وهو مقتضى قوله في موطئه (ليكون يوم عرفة مفطراً ) المَ تفسيره : ٢٩٩/ ، وونظر موطئ مالك : ٢٩٣ ، روضة الطائبين : ٣٢٠٥ .

﴿ وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ ﴾

وهو عندنا إذا رجع [المتمتع] (١) من الحج حتى لو صامها بعد الفراغ من الحج قبل الرجوع إلى الأهل أجزأ هُ(١).

﴿ تِلْكَ عَشَرَةٌ كَامِلَةٌ ﴾ في الأجر (٢) .

وقيل : في قيامِها مقام الهدي  $^{(1)}$  .

وقيلُ: إنَّهُ على الإفدة وَلَجِهِ العددينِ إذكبانتِ العسربُ [لاتعرفُ (٠٠] الحسابُ (١٠) وقالُ الفرزدقُ:

۱۸۵ - ثلاثً واثنتان ِفهنَّ خمسٌ وواحدةٌ تميلُ إلى شِمَامِي

<sup>(</sup>١) في الأصل المتبع والتصويب ليستقيم السياق.

 <sup>(</sup>٢) أحكام القرآن للجصياص: ٢٩٨/١ – ٢٩٩ ، بدائع الصنائع: ١٧٤/١ ، الهداية: ١٥٥/١ ، وانظر
 تفسير الطبري: ١٠٦/٤ ، تفسير المارردي عن مجاهد: ١/٥١١ ، الكشاف: ٢٤٥ ، تفسير القرطبي
 قال (وبه قال مالك ): ٢٠١/٢ ، البحر: ٢١/٢٠ .

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري : ١٠٨/٤ ، معاني القرآن للزجاج : ٢٦٨/١ ، تفسير الماوردي : ٢١٥/١ ، تفسير القرطبي : ٤٠٢/٢ ، البحر : ٢٠٨٨ .

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبري عن الحسن : ١٠٨/٤ ، معاني القرآن الزجاج : ٢٦٨/١ ، تفسير الماوردي عن الجسن : ٢١٥/١ ، تفسير القرطبي عنه : ٤٠٢/٢ ، البحر عنه : ٨٠/٢ .

<sup>(</sup>٥) في الأصل ولا تعرف بالواق ، وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٢) معاني القرآن الزجاج: ٢٦٨/١ - ٢٦٩ ، أحكام القرآن الجصاص: ٢٩٩/١ ، الكشاف: ٢/٥٥٦ نأد المسير: ١٨/١، تفسير القرطبي عن المبرد والزجاج: ٤٠٢/٢ ، قال الزمخشري ( وأبضاً فائدة الفذلكة في كل حساب أن يعلم العددجملة كما علم تفصيلاً ليحاط به من جهتين فيتأكد العلم وفي أمثال العرب: علمان خير من علم ) .

١٨٦ - فَبِتْنَ بِجَانِبِتَيَّ مصرَّعَاتٍ المِنْنَ بِجَانِبِتَيَّ مصرَّعَاتٍ المُنامِ (١)

وحاضرُو المسجدِ الحرام هم أهلُ المواقيتِ ومن تُونَها إلى مكةَ وليسَ لهم أنَّ يتمتعُوا عندنا ، ولو فعلُوا لزمهم دمُ الجنايةِ لا دمَ المتعةِ (٢) .

﴿ ٱلْحَجُّ أَشَّهُ رُّمَّعَلُومَتُّ ﴾ [١٩٧]

أي: أشهرُ الحج أشهرٌ معلوماتٌ ، فحذفَ المضافَ (٢) .

أو الحجُّ حجُّ أشهر معلومات ، فحذفَ المصدرَ المضافَ (1) .

أوجعلَ الأشهرَ الحجَّ ، لمَّا كانَ الحجُّ فيها كقولهم: ليلٌ نائِمٌ ونهارٌ صائمٌ (٥) .

<sup>(</sup>١) لم أجدهما في الديوان ، وهما في : طبقات الشعراء : ٢٣٩ ( وسادسة ، جنابتي مطرحات ) ، طبقات فحول الشعراء : ٢/٤٥ ، ٤٦ ( وسادسة ، الشمام ) ، الأغاني : ٣٧٥/٢١ ( فتلك خمس ، الشمام ) ، الموشح : ١٠٤ ( وسادسة ، الشمام ) الشمام : المشامة وهي التقبيل ،

<sup>(</sup>٢) انظر أحكام القرآن للجحساص: ٢٨٧/١ - ٢٨٨ ، بدائع الصنائع: ٢٩٠١ - ١٧٠ ، تفسير الطبري عن الربيع والسدي وابن عباس وطاووس: ١٩٠٤ - ١١١ ، حكاه القرطبي في تفسيره عن الحنفية: ٢/٤٠٤ ، بينما ذهب مالك والشافعي وأحمد إلى صحة قران حاضري المسجد الحرام وأنه لا يجب عليهم دم المتعة ولا غيره . كما اختلفوا في تحديد حاضري المسجد فذهب مالك إلى أنهم أهل مكة وهو قول ابن عباس ومجاهد وقتادة وطاووس ، وذهب الشافعي وأحمد إلى أنهم أهل الحرم ومن بينه وبين مكة دون مسافة القصر وهو قول عطاء واختاره الطبري في تفسيره وحكاه عن عطاء. ينظر للوطأ: ٢٣١ - ٢٣٧ ، الأم: ٢٧/٥١ ، تفسير الطبري : ١١٠/١ ، تفسير الماوردي :

 <sup>(</sup>٣) نصه في الحجة الأبي علي: ٢٧٩/٢، و انظر مشكل إعراب القرآن لمكي: ١٢٣/١ ، إعراب القرآن
 البحر: ٢٩٤/١ ، إملاء مامن به الرحمن: ١/٣٩٠، تقسير القرطبي: ٢/٥٠٤ ، البحر: ٢٤٨٨.

<sup>(</sup>٤) المجة لأبي على :٢٧٩/٢، إملاء مامن به الرحمن : ٢٩٠/١ ، البحر : ٨٤/٢ .

<sup>(</sup>٥) الحجة لأبي علي: ٢٧٩/٢ ، إملاء مامن به الرحمن: ٢٩٠/١ ، البحر: ٨٤/٢ .

وأشبهُر الحجّ شوالٌ وذو القعدة وعشرٌ منْ ذِي الحجة (١). جُمِعَتْ ببعضِ الثالثِ ، والفعلُ إِذَا وقع فِي بعضِ يومِ الجمعةِ ، كمّا صبحٌ أنَّه فِي وقتِ كذا منْهُ (١).

وعنْ مجاهدٍ وقتادة : أنَّ ذا الصجةِ داخلٌ فيها بأسرِه (٢). ومنهُ قولُ [الراعي](١) :

١٨٧ – قَتَلُوا ابنَ عفانَ الخليفةَ مُحْرِماً ودَعَا فَلَـمْ أَرَ مِثْلَه مِقْتُـولاً <sup>(ه)</sup> /

<sup>(</sup>۱) معاني القرآن للفراء: ۱۱۹/۱ ، معاني القرآن الزجاج: ۲۲۹/۱ ، أحكام القرآن الجصناص: ۱۲۹/۱ ، تفسير الطبري عن ابن مسعود وابن عباس وإبراهيم والشعبي والسدي ومجاهد والحسن والضحاك وعطاء وابن عمر ، واختاره: ۱۱۵/۱ – ۱۱۷ ، وأخرجه ابن أبي حاتم عن ابن مسعود

<sup>(</sup> ١١٩٢ ) قال المحقق: إسناده ضعيف: ٤٨٦/٢ ، قال: وروي عن عمر وعلي وعطاء وطاووس وابن الزبير وغيرهم ، واليه ذهب الشافعي كما في تفسير الماوردي: ٢١٦/١ ، وكذا الإمام أحمد ، كما في زاد المسير: ٢٠٩/١ ، الهداية: ١٩٩/١ ، البحر: ٨١/٢

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير الطبري : ١٢٠/٤ - ١٢١ ، زاد المسير : ٢٠٩/١ ، البحر : ٨١/٢ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري عنهما رقم ( ٣٥٤١ ، ٣٥٤١ ) وحديث قتادة إسناده حسن وحديث مجاهد إسناده ضعيف، كما رواه أيضاً عن ابن شهاب وعطاء وطاووس والربيع وابن عمر : ١١٧/٤ – ١١٨ ، وأخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عمر بإسناد صحيح رقم ( ١١٨٩ ) ٢/٨٥٤ قال وقال ذلك ابن شهاب وعطاء بن أبي رباح وجابر ، وأخرجه البخاري في حديث طويل عن ابن عباس كتاب الحج باب ٣٧ رقم ( ٢٥٧١ ) ٣/٣٢٤ – ٣٣٤ ، والبيهقي كتاب الحج باب هدي المتمتع بالعمرة إلى الحج وصومه : ٣/٥٠١ وحكاه الماوردي عن قتادة وطاووس ومجاهد عن ابن عمر وبه قال مالك انظر : وصومه : ٣/٧٠ ، زاد ابن الجوزي : عطاء والزهري والربيع انظر زاد المسير : ٢٠٩/١ ، تقسير القرطبي : ٢٠٩/١ ، والبحر : ٢٠٩/١ ،

<sup>(</sup>٤) في الأصل الرباعي ، وهو تصحيف .

<sup>(</sup>ه) الديوان : ٢٣١ ، نقائض جرير والأخطل : ه ، غريب الحديث لأبي عبيد : ٧/٤ ، الكامل : ٢٩/٣ ، الساس البلاغة : ١٩٣٨ ، خزانة الأدب : ٢٩/٠ ه وفيها جميعاً ( مختولاً ) . وفي الأساس ( ومضى فلم ) ، معجم مقاييس اللغة : ٢/٥٤ ( فمضى ولم ) ، اللسان : (حرم ) : ١٩٣/١٢ ، شرح ما يقع فيه التصحيف والتحريف : ١٩٣ ، المزهر : ١٩٣/٥ قال أبوعبيد : ( قال الأصمعي : قوله محرماً فيه التصحيف إحرام الحج ، ولكنه الداخل في الشهر الحرام ، وإنما جعله محرماً لأنه قتل في آخر ذي الحجة ولم يكن محرماً بالحج ، ) .

وكانُ قتلُه في السابع عشرَ من ذِي الحجة .

﴿ فَمَن فَرَضَ فِيهِكَ أَلْحَجَ ﴾

أوجب على نفسيه ، أي : أحرم (١) ،

والرفث : الجماع (7) ودواعيه (7) وذكره عند ذكرِ النساءِ (1) .

والفسوقُ : السبابُ <sup>(٥)</sup> .

وقيل : المعاصي كلُّها (١) .

- (۱) وإحرامه يكون بالنية عند الإمام أحمد ومالك والشافعي وهو قول ابن مسعود ، وقال أبو حنيفة لا يجوز الدخول في الإحرام إلا بالتلبية أو تقليد الهدي وسوقه ، والأول قول طاووس وعطاء ، والثاني قول علي وابن عمر ومجاهد والشعبي ، زاد المسير : ١/٢١٠ ، وانظر تفسير الماوردي : ١/٢١٦ ، تفسير الطبري : ٤/٢١ ١٢١، أحكام القرآن للجصاص : ٢٠٣/١ ، روضة الطالبين ٩/٨ه ٥٩ .
- (٢) حكاه الطبري عن ابن عباس والحسن وعبدالله بن مسعود وعطاء ومجاهد وقتادة وابن جبير والسدي والربيع وإبراهيم وابن عمر وعكرمة والضحاك وابن زيد : ١٢٩/٤ – ١٣٣ ، وانظر تفسير الماوردي : ٢١٦/١ ، زاد المسير ٢١١/١ .
- (٣) معاني القراء: ١٢٠/١ ، الطبري عن ابن عباس وعطاء وابن عمر وعمرو بن دينار: ١٢٦/١ ، ١٢٩٠ ،
   ١٣١ ، تفسير الماوردي عن الحسن: ١٢١/١ ، زاد المسير عن ابن عمر وابن عباس وعمرو بن دينار في آخرين: ٢١١/١ ، وانظر معاني القرآن الرّجاج: ٢٦٩/١ / ٢٧٠ .
- (٤) تفسير الطبري عن ابن عباس أيضاً وطاووس وعطاء وابن الزبير وأبي العالية وابن عمر أيضاً:
   ١٢٥/١ ١٢٩ ، تفسير الماوردي عن ابن عباس وطاووس: ٢١٦/١ .
- واختار الطبري أن يكون المراد النهبي عن جميع معاني الرقث لعدم وجود ما يخصصه بمعنى دون آخر ، انظر تفسيره : ١٣٣/ ، ١٣٤ ، وكذا الجصاص في أحكام القرآن : ٣٠٧/١
- (ه) معاني القرآن القرآء: ١٢٠/١ ، تفسير الطبري عن ابن عمر وابن عباس ومجاهد والسدي وإبراهيم وعطاء بن يستّار : ١٣٨/٤ ١٣٩ ، تفسير الماوردي عن عطاء والسدي : ٢١٦/١ ، زاد المسير عن ابن عمر وابن عباس وإبراهيم في آخرين : ٢١١/١ ،
- (٦) تنسير الطبري عن ابن عباس وعطاء والحسن وطاووس ومجاهد والقرظي وقتادة وابن جبير وإبراهيم والربيع وعكرمة والزهري : ٤/٥٧٤ – ١٣٧ ، تفسير الماوردي عن ابن عباس والحسن ومجاهد وطاووس : ٢١٦/١ ، زاد المسير واختاره : ٢١١/١ ، واختاره القرطبي : ٤٠٧/٢ - ٤٠٨ ،

والجدالُ : الملاحاة مع أهلِ الرفقة (١) . وقيلُ :

﴿ لَاجِدَالَ فِي ٱلْحَيَّ ﴾

لا خلاف فيه أنَّه في ذي الحجةِ (١٦).

وهذا القولُ هو وجهُ امتناعِ ﴿ لا جدالُ ﴾ بالتنوين ، وإن قُرى ء به ﴿ لا رفتُ ولا فسوقٌ ﴾ (٣) ؛ لأنَّ قدولَه ﴿ لا جدالُ ﴾ نفي إذ لَمْ يُجَادِلُوا أنَّ الحجَّ في ذِي الحجةِ ، ولا رفتُ نَهْيٌ ، إذْ (1) كانُوا ربَّمَا يأتونَه فكأنَّ لا [في] (١) الجدالِ نافيةٌ ، وفي الرفحُ والفسوقِ بمعنى ليسَ (١) .

﴿ أَفَضَ تُعَرِّفَ عَرَفَكَتِ ﴾ [١٩٨]

دفعتُم مُكثرة منها إلى مزدلفة كفيض الإناء عند الامتلاء.

<sup>(</sup>۱) معاني القرآن للزجاج: ۲۷۰/۱ ، تفسير الطبري عن ابن مسعود وابن عباس وعطاء بن يسار وعطاء بن رياح وقتادة والزهري ومجاهد وعكرمة وابن جبير وابن دينار والحسن والضحاك والربيع : ۱٤١/٤ – ١٤٤ ، تفسير الماوردي : ۲۱۷/۱ ، زاد المسير : ۲۱۱/۱ .

<sup>(</sup>٢) المجاز: ٧٠/١ ، معاني القرآن للأخفش: ١٧١/١ ، غريب الحديث عن مجاهد: ١٥٩/٢ ، تفسير الطبري عن مجاهد والسدي وابن عباس: ١٤٦/٤ – ١٤٨ ورجحه ، معاني القرآن الزجاج: ٢/٧٠٠ ، تفسير الماوردي عن الطبري: ٢١٧/١ ، زاد المسير عن السدي والقاسم بن محمد: ٢١٢/١ .

 <sup>(</sup>٣) هذا على قراءة ابن كثير وأبي عمرو ويعقوب ، بينما قرأ أبو جعفر بالرفع والتنوين فيها ثلاثتها وقرأ
 الباقون بالنصب بلا تنوين فيها ثلاثتها ، المبسوط : ١٢٩ ، تفسير الطبري : ١٥٤/٤ ، البحر :
 ٨٨/٢ ، النشر : ٢١١/٢ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل إذا ، وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٥) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٦) انظر معاني القرآن للفراء: ١٢٠/١ - ١٢١ ، تفسير الطبري: ١٥٣/٤ - ١٥٤ ، الحجة لابن خالويه : ٩٤ ، الكشف لمكي: ٢٨٦/١ ، البحر: ٨٨/٢ - ٨٩ وقال عنها ( إنما ذلك سنة متبعة إذ لم يتأد ذلك إليهما إلا على هذا الوجه من الوجوه الجائزة في العربية في مثل هذا التركيب ) أهـ: ٩٠/٢ .

وصرف عرفات مع التأنيث والتعريف لأنه اسمٌ واحدٌ على حكاية الجمع (١) . ومن قال: إنّها جمع عرفة ، صرفة معنى الجمع الجماعة ولا تأنيث في لفظة الجمع (١) .

واسمُ عرفات مِن تعارف الناسِ عندَ التقائِهم في ذلك المجمع العظيم (٢) .
وقيلُ: إنَّ جبريلَ كان يُرِي إبراهيمُ المناسكُ ، فلمنا صاراً بعرفاتٍ قالَ
إبراهيمُ: عرَفْتُ فسميَتْ بهذا الاسم (١) ،

وقيل : إنه من اجتماع أدم وحواء وتعارفهما (٥) .

و ﴿ ٱلْمَشْ عَرِٱلْحَرَامِ ﴾ (١)

ما بينَ جبليٌّ مزدلفة ، عن ابن عباسٍ (١) .

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري عن بعض نحوبي البصرة: ١٧١/٤ ، معاني القرآن الزجاج: ٢٧٢/١ ، تفسير المابري عن الزجاج: ٢٧٢/١ ، الكشاف: ٣٤٨/١ ، العباب الزاخر ( عرف ):٤٢٤ ، وانظر الدر المون: ٣٢/١٢ .

<sup>(</sup>٢) لعل المراد معنى الجمع في لفظ الجماعة ، انظر تفسير الطبري : ١٧١/٤ - ١٧٢ .

<sup>(</sup>٣) الكشاف : ٢٤٨/١ ، تفسير القرطبي : ٢/١٥٥ ، البحر : ٨٣/٧.

 <sup>(3)</sup> تفسير عبدالرزاق عن نعيم بن أبي هند: ٧٩/١ ، تفسير الطبري عن علي وعن عطاه: ١٧٣/٤ ، ١٧٢ ، ١٧٤ رقم ( ٣٤٨/١ ، ٣٤٨/١ ، الكشاف: ٣٤٨/١ ، زاد المسير عن علي : ٢١٣/١ ، البحر: ٣٤٨/٢ ، زاد المسير عن علي

<sup>(</sup>ه) تفسير الماوردي: ٢١٨/١ ، الكشاف: ١/٨٤١ ، زاد المسير عن الضحاك: ٢١٣/١ ، القرطبي: ٢/٢/١

<sup>(</sup>١) من قوله تعالى: ﴿ فَإِذَا أَفْضَتُم مَنْ عَرَفَاتَ فَانْكُرُوا اللهُ عَنْدُ المُشْعَرِ الصَّرَامُ وَانْكُرُوهُ كَمَا هَذَاكُمُ وَإِنْ كُنْتُم مِنْ قَبِلَهُ لَمْ الضَّالَينَ ﴾ .

<sup>(</sup>٧) أخرجه الطبري عنه بإسناد حسن أغيره بلفظ (ما بين الجبلين اللذين بجمع مشعر) ويلفظ (ما بين الجبلين مشعر) ، ويلفظه عن سعيد بن جبير رقم ( ٣٨٠٣ ، ٣٨١٧) ، وينحوه عن ابن عمر ومجاهد وعطاء والسدي والربيع : ١٧٦/٤ – ١٧٨ ، وعلقه ابن أبي حاتم عن ابن عباس وابن عمر وابن جبير وعكرمة ومجاهد والحسن والسدي وقتادة والربيع بن أنس : ١٧١/٥ – ٢٢٥، وأخرجه البيهقي عن سعيد بن جبير كتاب الحج باب حيث ما وقف من المزدافة أجزأه : ١٧٢٠٥ .

وعن إبراهيم (١) هو الجبلُ الذي يقفُ [عليه (٢)] الإمامُ [بجمع (٢)] (١) . ثُمَّ أَفِيضُوا مِنْ حَيْثُ أَفَ اضَ التَ اسُ ﴾ [١٩٩]

أمرُ لقريش وحلفائهم - وهمُ الحُمس (١) - بالإفاضة /من عرفات إلى جمع ، وكانوا يقفونَ [بجمع] (٥) ويقولونَ : نحنُ أهلُ حرم الله لا نخرجُ عنه (١) .

وقيل: بله هذه الإفاضة من جمع إلى منى ، لأن الإفاضة من عرفات مذكورة ، وهذه معطوفة عليها فلايصة هي بعينها فيكون المراد بقوله : ﴿ مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ ﴾ إبراهيم ومن تبِعَه (١) . فأذ كُرُوا الله كذِرُ كُرُءَ ابَاءَ كُمْ ﴿ [٢٠٠]

 <sup>(</sup>١) هو إبراهيم بن زيد بن الأسود بن عمرو بن مالك بن النخع من مذحج أبو عمران (٤٦ – ٩٦هـ) . من
 أكابر التابعين كان محدثًا فقيهًا قال عنه الشعبي : والله ما ترك بعده مثله .

<sup>،</sup> المعنى على المعنى المناه المناه المناه المناه المناه المنه المناه ال

<sup>(</sup>٢) زيادة من الإيجاز : ٢٥ .

<sup>(</sup>٢) أخرج الطبري نحوه عن مجاهد ( ٢٨٢١ ) : ١٧٩/٤ وأخرجه البيهقي في سننه عن ابن عمر بلفظ ( هو الجبل وما حوله ) كتاب الحج باب حيث ما وقف من المزدلفة أجزأه : ١٢٢٥٥

<sup>(</sup>٤) الحمس :جمع الأحمس ، وهم قريش ومن ولدت قريش ، وكنانة ، وجديلة قيس ، سموا حمساً لانهم تحمسوا في دينهم أي تشددوا ، والحماسة الشجاعة . النهاية في غريب الحديث : ٢١/ ٤٤ ، وانظر المعارف : ٢٤٢ ، مفاتيح العلوم للخوازرمى : ٧٦ .

<sup>(</sup>a) في الأصل بجميع ، وهو تصحيف .

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبري عن عائشة وابن عباس ومجاهد وقتادة والربيع وغيرهم: ١٨٤/٤ - ١٨٨ وحكى إجماع الحجة من أهل التأويل عليه ، وأخرج ابن أبي حاتم نحوه عن عائشة ، قال المحقق إسناده ضعيف رقم ( ١٣٤٨ ): ٢/٥٧٥ ، معاني الزجاج ٢/٢٧٣ ، المارودي عن عائشة وعروة ومجاهد وقتادة : ٢/١٨٧ ، زاد المسير : ٢١٣/١ - ٢١٤ ، وهو قول الجمهور واختاره الطبري .

<sup>(</sup>٧) الطبري عن الضحاك ١٨٩/٤ ، أخرجه ابن أبي هاتم عن الضحاك ، قال المحقق : إسناده شبعيف رقم ( ١٣٤٩ ) : ٢/٥/٥ ، الماوردي عنه:١/٨١٨ ، الكشاف نحوه : ٢٤٩/١ ، زاد المسير : ٢١٤/١ ، قال الطبري ( ولولا إجماع من وصفت إجماعه على أن ذلك تأويله لقلت : أولى التأولين بتأويل الآية ما قاله الضحاك ... ) : ١٩٠/٤ .

كانتِ [العربُ في] (١) الجاهليةِ إذا وقفَتُ بعرفاتٍ ومزدلفةَ تعدُّ مأثرُها ومفاخرَ آبائِها (٢) كمَا ذكرَهُ الفرزدقُ :

١٨٨ - إذا ذكر الناسُّ المَاثِرُ أَشْرَفَتْ

وصبارٌ لهُم منها الذُّرَى والكواهِلُ

١٩٠ - وأَنْتُم زِمَامُ ابْنَيْ نِزَار كِليهما

إذا عُدُّ عندُ المَشْعَرينِ الفَضَائِلُ (٢)

﴿ مَن خَلَنقِ ﴾(١)

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق ، انظر الطبرى : ١٩٦/٤ .

<sup>(</sup>٢) معاني القرآن للقراء: ١٢٢/١ ، تفسير الطبري عن أنس ومجاهد وأبي واثل وقتادة وسعيد بن جبير وعكرمة : ١٩٢/١ - ١٩٨ ، معاني القرآن للزجاج : ٢٧٤/١ ، أخرج نحوه ابن أبي حاتم عن ابن عباس بإسناد ضعيف ( ١٣٥٨ ):٢/٠٥ ، وحكاه عن أنس وأبي واثل وعطاء وابن جبير وعكرمة ومجاهد والسدي وعطاء الخراساني والربيع بن أنس والحسن وقتادة وغيره ، تفسير المأوردي عن مجاهد وقتادة : ٢١٩/١ ، الكشاف : ٣٤٩/١ - ٣٥٠ ، زاد المسير عن الحسن وعطاء ومجاهد :

<sup>(</sup>٣) هذه الأبيات قالها لسلم بن زياد بن أبيه . الديوان : ٢٨٢/٢ ( إذا عدد ، المكارم ، وصارلهم منا ) . المائر : المكارم والمفاخر ، الروابي : جمع رابية وأصلها الكدية المرتفعة وأراد بها هنا الأشراف من الناس والقبائل ، يطاول : يتعالى ويترفع طايه واستطال وتطاول إذا علاه وترفع عليه ، الذرى : جمع نروة ، وذروة كل شيء أعلاه ، الكواهل : جمع كاهل والمراد به سند القوم الذي يرجعون في أمورهم إليه ، الزمام : الحبل الذي يجعل في البرة والخشبة يقاد به البعير .

<sup>(</sup>٤) من قوله تعالى : ﴿ فَمَنَ النَّاسَ مَنْ يَقُولَ رَبِنَا أَنْنَا فَيَ الدَّنْيَا وَمَا لَهُ فَيَ الأَخْرَةَ من خَلَق ﴾ [ البقرة : ٢٠٠ ] ،

من نصيب من [الخلاقة ]<sup>(۱)</sup> التي هي الاختصاص ، أو الخليفة التي هي التقديرُ والتثبيتُ [الشيء] (۱) .

والأيامُ المعدوداتُ " : أيامُ التشريقِ . ثلاثةٌ بعدَ المعلوماتِ التي هي عشرُ ذِي المحجةِ (1) ، والسببُ في الاسمينِ : أنَّ المعلوماتِ لاشتهارَها يُحَرَّضُ الناسُّ على معرفتِها للحج ، والمعدوداتُ لقلتُها بالقياسِ إلى المعلوماتِ ، كالمعدوداتِ التي نسخَها شهرُ رمضانَ فإنَّها كانت ثلاثةَ أيام مِن كلِّ شهرٍ (٥) ؛ ولأنَّ القلة معينةٌ على الإسراع في التعديدِ .

وذكرُ اللهِ في المعدوداتِ : التكبيرُ .

<sup>(</sup>١) في الأصل الخلافة بالفاء والتصويب من الإيجاز : ٢٥ ، وانظر تاج العروس : ٢٥٣/٢٥ ( خلق ) . (٢) في الأصل الشيء ، وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٣) من قوله تعالى: ﴿ وَإِذْكُرُوا اللَّهُ فِي آيَامَ مَعْدُودَاتَ ... ﴾ [ البقرة: ٢٠٣].

<sup>(</sup>٤) المجاز: ٧١/١ ، الطبري عن ابن عباس وعطاء بن أبي رباح ومجاهد وقتادة والسدي والمسس والضحاك وغيرهم: ٢٠٠/٤ – ٢١١ ، الماوردي عن جميع المفسرين: ٢٢٠/١ ، زاد المسير عن ابن عمر وابن عباس والحسن وعطاء ومجاهد: ٢١٧/١ – ٢١٨ ، وهو مذهب الشاهعي وأحمد ومالك وأبي حنيقة ، البحر: ١٠٩/٢ .

<sup>(</sup>ه) انظر هذا القول في الناسخ والمنسوخ للنجاس: ٢٥ ، والناسخ والمنسوخ لابن العربي: ٢٥٥ ، ونواسخ القرآن لابن الجوزي: ١٦٩ ، ١٧٠، وقال الطبري في تفسير قوله تعالى: ﴿ أياماً معدودات فين شهد منكم الشهر ﴾ ( لم يأت خبر تقوم به حجة بأن صوماً فرض على أهل الإسلام – غير صوم شهر رمضان - ثم نسخ بصوم شهر رمضان ، وأن الله تعالى قد بين في سياق الآية أن الصيام الذي أوجبه جل ثناؤه علينا هو صيام شهر رمضان بون غيره من الأوقات بإبانته عن الآيام التي أخبر أنه كتب علينا صومها بقوله: ﴿ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن ﴾ فمن ادعى أن صوماً كان قد لزم المسلمين فرضه غير صوم شهر رمضان الذي هم مجمعون على وجوب فرض صومه – ثم نسخ ذلك – سبئل البرهان على ذلك من خبر نقوم به حجة إذ لا يعلم ذاك إلا بخبر يقطع العذر ) ، انظر تفسيره: ٢٤/١ – ٤١٧ .

وابتداؤه عند ابن مسعود من صلاة الفجر من يوم عرفة في أدبار الصلوات الشمان / آخرُها صلاة العصر من يوم القربان وهو مذهب أبي حنيفة (۱) .
وفي قول : ثلاث وعشرون صلاة ، آخرُها عصر رابع من النحر عشية النفر (۱) .

وأيامُ التشريقِ، يسمى الأولُ منها: يوم القرّ (٢)؛ لاستقرارِ الناسِ بمنى، والثانِي: يومُ النَّفْرِ (١)؛ لانهم يَنْفرونَ ويخرجُونَ إلى أهالِيهم وهو المرادُ بقولِه:

﴿ فَمَن تَعَجَّلُ فِي يَوْمَيْنِ فَكَرَّ إِثْمَ عَلَيْهِ ﴾

أي : تعجُّلُ الشروجَ في النَّفْرِ الأولِ .

﴿ وَمَن تَلَغَّرَ ﴾

إلى النفر الثاني – وهو الثالثُ من أيامٍ منَى . ﴿ فَكَرَّ إِثْـمَ عَلَيْهِ ﴾ .

<sup>(</sup>١) انظر تحقة الفقهاء السمرقندي: ١٧٤/٢ ، والهداية : ٨٧/١ ، حكاه الماوردي في تفسيره عنه وعن أبي حنيقة : ٢١٧/١ ، وكذا ابن الجوزي في زاد المسير : ٢١٧/١ ، والقرطبي في تفسيره : ٤/٣ .

<sup>(</sup>Y) أي يبدأ من صدلاة القجر يوم عرفة وهو قول علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، وبه قال أبو يوسف ومحمد من الحنفية ، وقول الإمام أحمد لمن كان محلاً ، أما إن كان محرماً فقد قال الإمام أحمد يكبر عقيب سبعة عشرة صلاة أولها الظهر من يوم النحر ، وأخرها العصر من آخر أيام التشريق . وذهب مالك إلى أنه يبدأ دبر صلاة السبح آخر أيام التشريق وهو أحد قولي الشافعي ، والقول الآخر له أنه يبدأ من صلاة المغرب ليلة النحر إلى مبلاة الصبح من آخر أيام التشريق . انظر موما مالك : ٢٧٩ ، تفسير للاوردي : ١/ ٢٢٠ – ٢٢١ ، زاد المسير : ١/٧١٧ ، المغنى لابن قدامة : ٢٩٣٧ ،

<sup>(</sup>٢) انظر الآيام والليالي والشدهور للقراء: ٧٩ ، النهاية في غريب الحديث: ٢٧/٤ ، اللسان (قرر) مراه المجدوع شرح المهذب: ٢٢/٦ ، المسلك المتقسط: ١٦٢ .

<sup>(</sup>٤) يقال: يومُ النَّقْرِ وَالنَّغُورِ وَالنَّقْدِرُ ، انظر النهاية في غريب الحديث: ه/٩٢ ، اللسان (نغر): ه/٢٠ ، المجموع شرح المهذب: ٢/٢٦ ، المسلك المتقسط: ١٦٣ .

وهذا يومُ الثالثِ يسمَّى أيضاً يومَ الصَّدَرِ<sup>(۱)</sup>، ويسمَّى أيضاً صرماً<sup>(۱)</sup>. يسمَّى النفرُ الأولُ [قرماً] (۱)<sup>(۱)</sup>، وقد اختلفَ في الكتبِ أسماؤُها وترتيبُها،

﴿ فَلاَّ إِثْمَ عَلَيْهِ لِمَنِ أَتَّقَنَّ ﴾

في كلرِّما تقدم من إتمام أضعال الصبح واجتناب محظوراته ، عن ابنِ عباس (٠) .

وقالُ السنديُّ: لمن اتقى في بقية عمره لئلاَّ يحبطُّ عملُه (١).

<sup>(</sup>١) وذلك لأن الناس يصدرون فيه عن مكة إلى أماكنهم . النهاية في غريب الحديث : ١٥/٣ ، ١٥/ ، السدان ( صدر ) : ٤٤٩/٤ ، وانظر أخبار مكة للفاكهي : ١٩٠ ، ١٩٠ .

<sup>(</sup>Y) جاء في حاشية مسند زيد بن علي : ١٩٩ (النفر الأول ... ويسمي يوم الصرم لا نصرام الناس فيه).

<sup>(</sup>٣) في الأصل قرم وهو تصحيف إذ أنه مفعول به .

<sup>(</sup>٤) لم أقف عليه في شيء من الكتب . وجاء في النهاية القرم الأكل ما كان : ٤٩/٤ ، فلعله مشتق من استحباب الأكل في هذه الأيام . والله أعلم .

<sup>(</sup>٥) أخرج الطبري نحوه عن ابن عباس ولفظه ( فلا حرج عليه يقول : لمن اتقى معاصبي الله عز وجل ) رقم ( ٣٩٥٧ ) ، ونحوه عن قتادة ، وعنه عن ابن مسعود ولفظه ( من اتقى في حجه غفر له ما تقدم من ذنبه ) رقم ( ٣٩٥٧ ) واضتاره الطبري : ٢٢١/٢ – ٢٢٢ ، وأضرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس رقم (١٤٧٥) : ٢/٩٥٥ ، بلفظ : « لمن اتقى معاصبي الله » ، وقال المحقق : إسناده ضعيف ، ورقم (١٤٧٩) : ٢١/٢٥ ، بلفظ : « لمن اتقى الصيد ، يعنى وهو محرم » ، وقال المحقق : إسناده ضعيف ، وحكاه الماوردي عن قتادة : ٢٠٠/١ ، زاد المسير عن قتادة وابن مسعود : ٢١٨/١ ، وانظر معاني القرآن الزجاج : ٢٧٠/١ ، تفسير الرازي : ٢١٢/٥ ، تفسير القرطبي عن ابن مسعود : ٢١٨/١ ،

<sup>(7)</sup> أخرجه الطبري عنه وعن ابن زيد بمعناه و بنصوه عن أبي العالية رقم ( ٢٩٤٦) وعن إبراهيم ولفظهما : ( ذهب إثمه كله إن اتقى فيما بقي ): ٢٩٠/، وإسناد السدي وثق أحمد شاكر رجاله عدا موسى بن هارون قال عنه : ما وجدت له ترجمة... وما بنا حاجة إلى ترجمته من جهة الجرح والتعديل ، فإن هذا التفسير الذي يرويه عن عمرو بن حماد معروف عند أهل العلم بالحديث ، وما هو إلا رواية كتاب لا رواية حديث بعينه ، ينظر تفسير الطبري : ١٩٥١ - ١٥٦ ، وينظر ما تقدم صهم تعليق (٤) ، وأخرجه ابن أبي حاتم عن أبي العالية رقم (١٤٧٧) ، قال المحقق : إسمناده ضعيف : ٢/٠٢ ، وابن الجوزي عن أبي العالية والسدي : ٢/٠٢ ، وابن الجوزي عن أبي العالية وإبراهيم في زاد المسير : ٢١٨/١ ، وانظر تفسير الرازي : ٢١٠/٥ .

﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُعْجِبُكَ قَوْلُمُ ﴾ [٢٠٤]

والألداء الكثيرُ الخصومة ، واللديدان صفحتاً العنق ،

كَأَنَّا الأَلدَّ [يقلبُ] (١) القولُ صفحةً إلى صفحةٍ كما قالَ ثعلبة بنُ صُعَيْرٍ المازنيّ (١) :

ترجمته في : سمط اللآليء : ٧٦٩/٧ ، شرح المفضليات للتبريزي : ٦١٢/٢ .

وصعير: بمهملتين مصغراً ، المغنى في ضبط الاسماء: ١٥١ .

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق .

<sup>(</sup>٢) هو الأخنس بن شريق بن عمرو بن وهب بن علاج الثقفي أبو ثعلبة حليف بني زهرة ، اسمه أبي وإنما لقب الأخنس لأنه رجع ببني زهرة من بدر ، ثم أسلم فكان من المؤلفة وشهد حنيناً ومات في خلافة عمر بن الخطاب ،

ترجعته في: أسد الغابة ٢٥/١ ، الإصابة ٢٥/١ ،

وشريق: بفتح الشين وكسر الراء، الإصابة: ١/٥٧ ، اللسان: ١٧٩/١٠.

<sup>(</sup>٣) في الأصل فأخرق ،

 <sup>(</sup>٤) الكدس: والكدس: العرمة من الطعام والتمر والدراهم، والكدس: جماعة الطعام، اللسان (كدس)
 : ١٩٢/١.

<sup>(</sup>ه) أخرج الطبري نحوه عن السدي رقم ( ٢٩٦١) : ٢٢٩/٤ ، وأخرجه ابن أبي حاتم عن السدي مختصر أ بإسناد ضعيف رقم ( ١٤٨٥) : ٢٤/٣ ، أسباب النزول الواحدي عن السدي : ٤٣ ، تفسير الماوردي : ٢٢١/١ - ٢٢٢ ، الكشاف : ٢/٢٠٣ ، زاد المسير عن ابن عباس والسدي ومقاتل : ٢/٢١ - ٢١٢ ، تفسير الرازي : ٢١٣/٠ .

<sup>(</sup>٦) في الأصل لقلب .

 <sup>(</sup>٧) هن ثطبة بن صعير بن خزاعي بن مازن من تميم من مضر بن نزار شاعر جاهلي قديم ، وهو أقدم من
 جد لبيد كما قال الأصمعي ، ولم يعثر له على غير هذه القصيدة

۱۹۱ - وَلَرُبُّ خَصَّم جَاهِدِينَ ذَوِي [شَّذَى] (۱) اَتَقْذِي] (۱) صُدُورُهُمُ بِهِتْرٍ [هَاتِرِ] (۱) ۱۹۲ - لُدٌ ظَارَتُهُمُ علَىٰ ما سَاعَهُمْ وخَسَانُتُ بَاطِلَهُمْ بِحَقٌ ظَاهِرِ (۱//

و﴿ ٱلْبِحْصَامِ ﴾

مصدرٌ عند الخليلِ (٢).

وعند الزجاج : جمع خصم كبحر ويحار (1).

﴿ أَخَذَتُهُ ٱلْمِزَّةُ بِٱلْإِشْرِ ﴾ [٢٠٦]

أَيْ بسببِ الإثم الذي في قلبِه (٠٠) .

وقيل : معناه أخذته العزة بأنْ يأتم (١) .

- (١) في الأصل ( شدى ، تقدي ، عاتر ) والتصويب من المفضليات .
- ( ٢) المفضليات : ١٣١ ، شعر بني تميم في العصر الجاهلي : ٣٨٠ ، والأول في اللسان : (خصم ) : ١٨٠/١٢ (قد شهدت ألدة ... تغلى ) .

والخصم: المفرد والجمع ، الشذى: الشر والأذى ، الهتر بالكسر: الكذب والسقط من الكلام ، يقال هتر هاتر وهو توكيد له ، تقذي: تقذف بالقذى ، لد : جمع ألد وهو الشديد الخصومة ، ظارتهم: عطفتهم ، خسات : زجرت ودفعت .

- (٣) ينظر الدين : ١٩١/٤ ، تفسير الطبري : ٢٣٧/٤ ، مشكل إعراب القرآن : ١/٥٢١ ، وحكاه الماوردي عن الخليل : ٢١/١١ ، والبحر عنه : ١١٤/٢ .
- (٤) معاني القرآن الزجاج: ٢٧٧/١، وذكره مكي في مشكله: ١/ه١٢ ، تفسير الماوردي عنه: ٢٢١/١ ، زاد المسير عنه: ٢٢١/١،البحر عنه: ١١٤/٢.
- (٥) تفسير الماوردي : ٢٢٢/١ ، انظر الكشاف : ٢٠/١ ، تفسير الرازي : ٥/ ٢٢٠ ، تفسير القرطبي : ٠ ١٩/٣ ، تفسير ابن كثير : ٢٤٨/١ ، البحر : ١١٧/٢ .
  - (٦) تفسير الماوردي : ٢٢٢/١ ، الكشاف : ٢/٢٥٦ ، زاد المسير : ٢٢٢/١ ، تفسير الرازي : ٥/٠٠٠، البحر : ١١٧/٢ .

﴿ يَشْرِي ﴾ <sup>(۱)</sup>[۲۰۷]

 $_{1}$ يبيغ $_{1}^{(1)}$  . ومنهُ تسميةُ أهلِ حرور  $_{1}^{(1)}$  أنفسهُم بالشراة

كمًا قالَ أبو [العيزار](٥) الخارجيِّ (٦):

١٩٣ - يَدُّنكُ وتَرْفَعُهُ الرِّمَاحُ كَأَنَّهُ

شِلُّوٌ تَنَشَّبَ فِي مَخَالِبِ ضَارِي

١٩٤ - [فَثُونَى (٧)] صَرِيعًا والسِّبَاعُ تَنُوشُهُ

إَنَّ الشَّـرَاةَ قصيرةُ الأُعْـمَارِ (^)

<sup>(</sup>١) من قوله تعالى : ﴿ وَمِنَ النَّاسَ مِنْ يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتَغَاءُ مَرْضَنَاتَ اللَّهُ وَاللَّهُ رَحِفُ بالعباد ﴾

 <sup>(</sup>۲) المجاز : ۲۱/۱ ، غريب القرآن القتبي : ۸۱ ، تقسير الطبري : ۲۶٦/۶ ، اللسان : ۲۸/۱۶ (شری)
 وهو من الأضداد يقال : (شريت الشيء إذا بعته وشريته اذا ابتعته) . ينظر الأضداد للأصمعي :
 ۹۵ ، الأضداد للسجستاني : ۲۰۱ الأضداد لابن السكيت : ۱۸۵ ، الأضداد لابن الأنباري : ۷۲ .

<sup>(</sup>٣) الحرورية: قرقة من قرق الخوارج وهم الذين يكفرون الأمة متولين الشيخين أبي بكر وعمر ، ويتبرأون من علي وعثمان ، ويسبون النساء ، ويستحلون الأموال والأعراض، ويستمدون أحكامهم من القرآن فقط غير معترفين بالسنة إطلاقاً ، وقد سماهم الشهرستاني المحكمة الأولى ، وسموا حرورية لنزولهم بحروراء في أول أمرهم .

والخوارج: هم الذين خرجوا على الإمام علي في وقعة صفين عندما رضي بالتحكيم .

وانظر مقالات الإسلاميين: ١٢٨ ، الملل والنحل: ١١٤/١ - ١١٨ ، دراسات في الفرق د/صابر طعيعة: ١٥٠ - ١٥٥ ، التبصير في الدين: ٤٦ .

 <sup>(</sup>٤) قال الأشعري في مقالات الإسلاميين: ١٢٨ ( والذي سموا له شراة قولهم: شرينا أنفسنا في طاعة الله، إي بعناها بالجنة ) ، وانظر الأضداد لأبي حاتم السجستاني: ١٠٦ .

<sup>(</sup>٥) في الأصل العين الله والتصويب من الحيوان.

 <sup>(</sup>٦) لم أقف على ترجمته ، ونسبت الأبيات في ديوان شعر الخوارج : ٨٧ إلى عبيدة بن هلال اليشكري
 أبو مالك من فرقة الأزارقة الخارجية وكان يتنقل مع قطري ، ولقي مصرعه بعده بقليل

 <sup>(</sup>٧) في الأصل فتري والتصويب من البيان ، وفي الحيوان : ( فتوى ) من التوي وهو الهلاك ، وثوى :
بمعنى هلك أيضاً

<sup>(</sup>A) ديوان شعر الضوارج: ٨٩ ، البيان والتبيين: ٧/١٠١ ، الحيوان: ٢٦٤/٦ ، الكامل: ٤١٢/٣ ( يطوى ) ، وفي جميعها: ( والرماح تنوشه ) ، شعر طيء وأخبارها: ٦٦٧ . الشلو: العضو، تنوشه: تأخذه وتتناوله .

# ﴿ أَدْخُلُوا فِي السِّلْمِ كَأَفَّةً ﴾ [٢٠٨]

في طائفة مِنْ أهلِ الكتابِ أَسْلَمُوا ولَمْ يَتْرُكُوا السَّبْتُ(١) .

وقيل : في المنافقين ، أُمِرُوا أن يجعلُوا باطنهم في الإسلام كظاهرهم (١).

وقيل : بل هو أمر للمؤمنين بشرائع الإسلام جميعاً (٢) .

وقالَ الحسنُ: هو أمرَّ للمسلمينَ بالدوام على الإسلام؛ لأنَّ الفاعلُ للواجب

في الحال مأمورٌ بمثله في الاستقبال (١) ، فهو كقوله :

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوًّا ءَامِنُوا ﴾ (٠)

ومن قالَ: إنَّ السلمُ (١) بالفتح : الصلحُ لا غيرَ (١) ، لم يمتنعُ على قولهِ أَنْ يُرادَ الإسلامُ بالصلح ؛ لأنَّ الإسلام صلحٌ ، والمسلمونَ يدُّ واحدةٌ في التناصر والتضافر (١).

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبري عن عكرمة ( ٤٠١٦ ) : ٢٠٥٠/ - ٢٥٦ ورجحه ، وأخرج ابن أبي حاتم نحوه عن ابن عباس بإسناد معيف جداً رقم ( ١٥٣٩ ) : ٨٢/٢ ، معاني القرآن للزجاج : ٢٧٩/١ ، اسباب النزول الواحدي عن ابن عباس : ٤٤ ، تفسير الماوردي عن عكرمة : ٢٢٣/١ ، وانظر الكشاف : ٢٥٣/١ ، زاد المسير عن ابن عباس : ٢٢٤/١ ، تفسير ابن كثير عن عكرمة وضعفه : ٢٤٩/١ ، البحر : ٢٠٠/١ .

<sup>(</sup>٢) الكشاف: ٢/٣٥٣/ ، تفسير الزازي: ٥/٢٢٤ ، تفسير القرطبي: ٢٢/٣ ، البحر: ٢٠٠/٢ .

<sup>(</sup>٣) معاني القرآن الزجاج: ٢٧٩/١ ، الكشاف: ٢٠٢/١ ، زاد المسير عن مجاهد وقتادة: ٢٢٤/١ ، تفسير ابن كثير ورجحه: ٢٤٨/١ ، البحر: ٢٢٠/٢ ورجحه .

<sup>(</sup>٤) المحرر الوجيز : ١٤٤/٢ ، تفسير الرازي : ٥/٢٢٤ – ٢٢٥ ، البحر عن ابن عطية : ١٢١/٢ .

<sup>(</sup>٥) سورة النساء : أية : ١٣٦ .

<sup>(</sup>١) وهي قراءة أبي جعفر ونافع وابن كثير والكسائي ، بينما قرأ عاصم وأبو عمرو وابن عامر ويعقوب وحمزة وخلف بكسر السين . المسوط : ١٢٩ ، البحر : ١٢٠/٢ ، النشر : ٢٢٧/٢ .

<sup>(</sup>۷) هو أبو عمرو بن العبلاء والجوهري ، انظر تفسير القرطبي : ۲۲/۲ ، تفسير الماوردي : ۲۲۲/۱ ، الصحاح : ۱۹۵۱/۵ ( سلم ) .

<sup>(</sup>A) ينظر الحجة لأبي على: ٢/ ٢٩٣.

﴿ كَانَفَةً \* ﴿ كَانَفُهُ مِنْ الثَّوبِ : جمعتُهُ ، وكفَّ الثَّوبِ : جمعتُه ، وكفَّ الثَّوبِ :

ويجوزُ أن يكونَ من الكفِّ أي: المنع؛ لأنَّهم إذا اجْتمعُوا تَمَانعُوا(٢).

﴿ هَلْ يَنظُرُونَ إِلَّا أَن يَأْتِيهُمُ أَلَّهُ ﴾[٢١٠]

المرادُ: إتيانُ آياتِ اللهِ ، فذكرَ الله لتفخيم شِأنِ الآيات (٢) .

وقيل : بل التقدير يأتيهُم أمرُ الله / فحذفَ المضافَ كما مُو في قولهِ :

﴿ أَوْيَأْنِيَ أَمْرُ رَبِّكُ ﴾(١)(٥).

يُبَيِّنُ ذلك : أَنَّ [في](١) الآيتين الإخبار عن حال القيامة فلما كان الأمرُ في أحدهما مذكوراً ، كانَ في الأخرى مقدراً مفهوماً .

(٦) زيادة يقتضيها السياق .

<sup>(</sup>۱) قاله أبو عبيدة في المجاز: ۷۲/۱ ، وأخرجه الطبري عن ابن عباس والسدي وقتادة ومجاهد والضحاك وابن زيد: ۷۰/۲ – ۲۰۸ ، وأخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس بإسناد ضعيف رقم (١٥٥٤ ) قال وروى عن أبي العالبة والربيع وعكرمة والضحاك وقتادة والسدي ومقاتل بن حيان النظر تفسير ابن أبي حاتم (سورة البقرة): ۷۸/۲۸ – ۸۸۸ ، وانظر تهذيب اللغة: ۲۰/۵۹ (كف)، تفسير القرطبي: ۲۳/۲ ، اللسان: ۲۰/۲ (كفف) ،

 <sup>(</sup>٢) انظر معاني القرآن الزجاج: ١/٢٧٩، تهذيب اللغة: ٩/٥٥٥، القرطبي: ٢٣/٣ – ٢٤، اللسان:
 ٩/٥٠٠ (كفف)

<sup>(</sup>٣) ذكره الرازي في تفسيره: ٥/ ٢٣١ - ٢٣٢ ، وانظر متشابه القرآن للقاضي عبدالجبار: ١٢١/١ .

<sup>(</sup>٤) سورة النحل : آية : ٣٣ .

 <sup>(</sup>٥) هذا قول الأخفش في معانيه : ١/ ٣٦٥ ، وذكره الطبري في تفسيره : ٢٦٥/٤ ، وقاله الزمخشري في
 الكشاف : ٢٥٣/١ ، وإنظر تفسير الرازي : ٢٣٢/٥ ، تفسير القرطبي : ٢٥/٣ .

وقال الطبري: ( لاصفة لذلك غير الذي وصف به نفسه عز وجل من المجيء والإتيان والنزول وغير جائز تكلف القول في ذلك لأحد إلا بخبر من الله جل جلاله أو من رسول مرسل فأما القول في صفات الله وأسمائه فغير جائز لأحد من جهة الاستخراج إلا بما ذكرنا ): ٢٦٥/٤ . وقال ابن تيمية – رحمه الله – في الاسماء والصفات: ١/٨٨ (ومما يجب التصديق به والرضا: مجيئه إلى الحشر يوم القيامة بمثابة نزوله إلى سمائه وذلك بقوله: ﴿ وجاء ربك والملك صفاً صفاً ﴾ ) [ سورة الفجر: ٢٢]

وقيلَ: إِنَّ اللفظَ وإِنْ كَانَ يُشبِتُ الإثبانَ فَالفَحْوى يِنْفِيه ؛ لأَنَّ الحالَ على صورة مَنْ قَدِمُ إلى عَبِيدِهِ بكلِّ موعظةٍ ورسولٍ يستصلِحُهم بِذَلك ، ثُمَّ يقولُ : - إِذَا لَمْ يَصْلُحوا - هل ينتظرونَ إلَّا أَنْ اَتيكم إعلى تَقَرَّرُ المتناعِ إِثْيَانِهِ فِي نفوسِهم (') . ﴿ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا الْحَيَوةُ الدُّنِيَ ﴾ [٢١٣]

قيل : إِنَّ الشيطانَ هو الذي زَيَّنَهَا لَهم (١) .

وقسيل : بل الله يُفعلُ ذلك اليصِحَّ التَّكْلِيفُ ، وليَعْظُمَ الثَّوابُ عَلَىٰ تَركِها مع شَهوتِها (٢) .

﴿ بِغَيْرِجِسَابٍ ﴾

<sup>(</sup>١) لم أقف على هذا القول .

 <sup>(</sup>۲) ذكره الزجاج في معانيه: ۲۸۲/۱، تفسير الماوردي عن الحسن: ۲۲٤/۱، ومتشابه القرآن:
 ۱۲۲/۱، وقاله الزمخشري في الكشاف: ۴/٤٥٦، قال في البحر: (وهو جار على مذهب المعتزلة بأن الله تعالى لا يخلق الشر وإنما ذلك من خلق العبد): ۲۲۹/۱، زاد المسير: ۲۲۸/۱، وذكره الرازي وضعفه: ۲/۸،۱، والقرطبي: ۲۸/۲.

<sup>(</sup>٣) ذكر نحوه الزجاج في معانيه: ٢٨٢/١ ، تفسير الماوردي: ٢٢٤/١ ، زاد المسير: ٢٢٨/١ ، تفسير الرري درجحه : ٦/٦ - ٧ ، تفسير القرطبي: ٢٨/٣ ، البحر : ١٢٩/٢ .

قال ابن الجوزي: (قال شيخنا علي بن عبيد الله: والتزيين من الله تعالى: هو التركيب الطبيعي فإنه وضع في الطبائع محبة المحبوب لصورة فيه تزينت النفس وذلك من صنعه ، وتزيين الشيطان بإذكار ما وقع من إغفاله مما مثله يدعو إلى نفسه لزينته ، فالله تعالى يزين بالوضع ، والشيطان يزين بالإذكار) أه. .

وقال ابن عطية في المحرر الوجيز ١٤٩/٢ : ( ... وخص الذين كفروا لقبولهم التزيين جملة وإقبالهم على الدنيا ، وإعراضهم عن الآخرة بسببها ، والتزيين من الله تعالى واقع للكل ) .

بِغَيرِ استحقاقٍ على جِهَةِ التَّفضلِ، وقولهُ ﴿ عَطَآةٌ حِسَابًا ﴾(١) أي الـذِي مُقَابِلُ العملَ ويكافئُه(١) .

[و](٢) قُولُ قطرب: بغير محساب عندُهُ تعالى لسعةِ فضلهِ ، وهو بحسابِ عندُهُ تعالى لسعةِ فضلهِ ، وهو بحسابِ أعمالِنا ، وكأنَّه يُعطِي المحسوبَ المعدودَ مالاً يُحسبُ ولا يُعدُ (١) .

﴿ كَانَ ٱلنَّاسُ أُمَّةً ﴾[٢١٣]

الأمةُ مِناً : اللَّهُ (٥) . قالَ النَّابِغةُ :

١٩٥ – [حَلَفْتُ]<sup>(١)</sup> فَلَمْ أَتْرُكْ لِنَفْسِكَ رِيبَة وَهَلْ يَأْتَمَنْ ثُو أُمَّةٍ وُهُوَ طَائِعُ<sup>(٧)</sup>

بِحذفِ المضافِ أي: أَهْلُ مِلَّةٍ.

<sup>(</sup>١) سورة النبأ : آية : ٣٦ .

<sup>(</sup>٢) ذكره الرازي في تفسيره: ٩/١ - ١٠ ، وأبوعيان في البحر: ١٣٢/٢ ، قال الرازي: (﴿ بغير حساب ﴾ أي بغير استحقاق ، يقال لفلان على فلان حساب إذا كان له عليه حق ، وهذا يدل على أنه لا يستحق عليه أحد شيئاً ، وليس لأحد معه حساب بل كل ما أعطاه فقد أعطاه بمجرد الفضل والإحسان لا بسبب الاستحقاق) أ ه. .

<sup>(</sup>٢) زيادة يقتضيها السياق ،

<sup>(</sup>٤) ذكر نحوه الماوردي في تفسيره: ١/٥٢٠ ، والقرطبي: ٣٠/٣ .

<sup>(</sup>٥) انظر المجاز: ٧٢/١ ، غريب القرآن لليزيدي: ٩١ ، غريب القرآن للقتبي: ٨١ ، إصلاح الوجوه والنظائر: ٤٣

<sup>(</sup>٦) في الأصل خلقت والتصويب من الديوان ،

<sup>(</sup>٧) الديوان: ٥٥ ، المجاز: ١٠٠/١ ، معاني القرآن للأخفش: ١٩/١ ، تأويل مشكل القرآن: ٢١٤ ، المعاني الكبير: ١٠٠/٢ ، معاني القرآن للزجاج: ٢٨٤/١ ، الضزانة: ١٩٥١ ، اللسان والصحاح (أمم) ، من قصيدة يمدح فيها النعمان ويعتذر إليه قال ابن قتيبة في المعاني: (وهل يأثم نوامة: أي نو دين واستقامة وهو طائع لم يجبر) ، وقال ابن منظور: (ويروى « نو إمة » فمن قال: « نو أمة » فمن الله ) .

وَتِلِكَ اللِّلَّةُ : الضَّسَلَالُ ، عَنْ ابْنِ عَباسٍ ('' [و] ('' الحسنِ ('') . فهو الغالبُ عليهمْ وإنْ كانتُ الأرضُ لمْ تَخْلُ عنْ حجَّة اللهِ .

ويجوزُ أَنْ يكونُوا [على الحقِّ] (أ) متَّفقِينُ [فاخْتلفُوا]<sup>(٥)</sup>بعدُ<sup>(١)</sup>.

﴿ بَغَيَّا بَيْنَهُمْ ﴾

نَصْبٌ / على المفعول له أي : وما اختلفُوا إِلَّا لِلبَغْيِ (١٠) . ﴿ بِإِذْنِيرِ اللَّهِ لِلبَّغْيِ (٢٠)

- (۱) حديث ابن عباس أخرجه ابن أبي حاتم عنه بإسناد ضعيف رقم (١٦٠٧): ٦٠٦/٢، وحكاه الماوردي عن ابن عباس: ١٣٩/١، وحكاه والموردي عن الحسن وابن عباس: ٢٢٩/١، وابن الجوزي في زاد المسير عن ابن عباس: ٢٢/٣، والرازي في تفسيره عن الحسن وابن عباس وعطاه: ١٣/١، والقرطبي عن ابن عباس: ٣١/٣. وينظر تأويل المشكل: ٤٤٥، الكشاف: ١٥٥٨،
  - (٢) زيادة يقتضيها السياق .
  - (٢) لم أقف على من أخرجه . وحكاه البغوي عن الحسن وعطاء : ٢٠١/١ ، وانظر ما تقدم رقم (١) .
     (٤) زيادة من الإيجاز : ٢٦ .
    - (٥) في الأصل فاختلوا والتصويب من الإيجاز: ٢٦.
- (۱) أخرج نحوه عبدالرزاق عن قتادة : ۸۲/۱ ، وأخرج الطبري نحوه عن ابن عباس وقتادة : ٢٧٥ ٢٧٦ ، وابن أبي حاتم عن أبي بن كعب بإسناد ضعيف ( ١٦٠٤ ) وعن ابن عباس بإسناد ضعيف أر ٢٧٠ ، وابن أبي حاتم عن أبي بن كعب بإسناد ضعيف أر ١٦٠٥ ) وعن ابن عباس بإسناد ضعيف أبيضاً ( ١٦٠٥ ) : ٢/٥ ٢٠٦٠ ، وأخرج الحاكم نحوه في المستدرك كتاب التاريخ باب ذكر نوح النبي على عن أبن عباس وقال : هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي : ٢٠١٥ ٤٤٥ ٤٤٥ ، وحكاه المبنوي في تفسيره عن قتادة وعكرمة : ٢٤٥ ، وحكاه الماوردي عن قتادة والضحاك: ٢٠٢ ، ١٠٥ ، وحكاه البنوي في تفسيره عن قتادة وعكرمة : ٢٠١/١ ، وابن عطية في المحرر الوجيز عن ابن عباس وقتادة : ٢/٢٥ / وذكره الرازي في تفسيره : ١١/١ ، ١٢ قال : ( وهذا قول أكثر المحققين ) ، قال ابن كثير في تفسيره عن قول ابن عباس هذا أنه أصح سنداً ومعنى ؛ لأن الناس كانوا على ملة أدم حتى عبدوا الاصنام قبعث الله إليهم نوحاً عليه السلام فكان أول رسول بعثه الله إلى أهل الأرض ) أهد : ٢٥١/١ ، وانظر الكشاف : ١/٥٥٢ .
- (٧) قاله الزجاج في معانيه : ١٨٤/١ ٢٨٥ ، والنحاس في معانيه : ١٦٢/١ ، ومكي في مشكل إعراب
   القرآن : ١٢٦/١ ، الدر المصون : ٣٧٨/٢ .

أي: فَاهْتدَوا بِإِذْنِهِ، أي: بعلمِه (١٠) . ﴿ أَمْ حَسِبْتُمْ ﴾ [٢١٤]

« أم » يكونُ للابتداءِ والاستفهام ، إِلَّا أنَّهُ خلعَ عنها هنا معنى الاستفهام (٢)، كما خُلعَ في الْخبرِ من قوالِكَ : مررتُ برجلِ أَيِّ رجلٍ ، ولذلكَ أُعَربَتْ أَيُ (٢) .

ومنلكُ واوُ العطفِ ف إنها للعطفِ والجمع ، في إذا وُضِيعَتْ مَ وَضِيعَهم عَخَلُصَ للجمعِ في نحوِ: «استوىٰ الماءُ والخشبةَ »(1)

﴿ وَلَمَّا يَأْتِكُم ﴾

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبري: ٢٨٦/٤ ، معاني القرآن للزجاج: ٢٨٥/١ ، إعراب القرآن للنحاس: ٢٠٤/١ عن الزجاج وضبعته وقال: (وهذا غلط وإنما ذلك الإذن والعنى - والله أعلم - بأمره ، وإذا أذنت في الشيء فكانك قد أمرت به أي فهدى الله الذين أمنوا بأن أمرهم بما يجب أن يستعملوه) ، وانظر تفسير البغوى: ٢٠٢/١ ، زاد المسير: ٢٣١/١ .

 <sup>(</sup>٢) اللمع في العربية لابن جني :١٥٢ ، وانظر معاني الصروف الرماني : ٧٠ ، الكشاف : ١٥٥/١ ، اللمع في العرب المحبر الرجيز : ١٥٥/٢ ، مغني اللبيب : ٦٥ ~ ٦٦ ، الدر المصون : ٣٨٠/٢ .
 قال ابن منظور في اللسان : ١١/٥٣ ، قال الليث وتكون ، أم » مبتدأ الكلام في الخبر وهي

قال ابن منظور في اللسان : ٣٥/١٧ وقال الليث وتكون و ام مميتدا الكلام في الحبر وهي لفة يمانية ، يقول قائلهم : أم نحن خرجنا خيار الناس ، أم نطعم الطعام ، أم نضرب الهام ، وهو يخبر » .

<sup>(</sup>٢) نصه في معاني الحروف للرماني : ١٦١ ، وانظر مغني اللبيب : ١٠٩ .

<sup>(</sup>٤) نصه في معاني الحروف للرماني : ٦٠ ، وانظر مغني اللبيب : ٤٦٤ ، ٤٦٤ .

<sup>(</sup>٥) في الأصل « فالعملف ، استعيلت ، انخعات ، الاتباع ، وأنا ، والتصويب ليستقيم السياق .

<sup>(</sup>٦) انظر معانى الحروف للرماني : ٤٥ ، مغني اللبيب : ٢١٧ – ٢١٨ ،

أَيْ: ولم "ياتكُم ، كقوله : ﴿ وَءَاخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَا يَلْحَقُواْ ﴾ ( ) وأَصْلُ لمّا : لَمْ ( ) ، إِلَّا أَنَّ لما إِنفرادِهَا تَصْلُحُ جَواباً لِمِنْ يقولُ اللهَ : أَقَدِمَ زيدٌ ؟ فتقولُ : لما . وَلا يَجوزُ لَمْ ، يجوزُ لَمْ ، ﴿ وَزُلُولُواْ ﴾

أَنْعِجُوا بِالخوفِ، وهو في يوم الأحزاب (٢) ، وهو « زَلُوا » ضُسوعِفَ لفظُهُ لِلْضَاعِفة مَعْنَا هُ (٤) ، كَقَوْلِهم : صَرَّ وصَرْصَرَ . قال الخليل : كانتهم توهموا في صوت البُخنُدِب (٥) استطالة ققالُوا : صَرَّ ، وفي صوت البازيِّ (٢) تَقَطِيعاً فَقَالُوا : صَرَّ صَرَّ (٣) .

<sup>(</sup>١) سورة الجمعة : آية : ٣ .

 <sup>(</sup>۲) هذا قول سيبويه انظر الكتاب: ۲۲۲/۶ ، معاني الحروف الرماني: ۱۳۲ قال: (وأصلها لم زيدت عليها ما ، وهي جواب من قال: قد قام ، وقد خرج ، قال الله تعالى : ﴿ أم حسبتم أن تدخلوا الجنة فلا يعلم الله الذين جاهدوا منكم ﴾ [سورة آل عمران: ۱٤۲] ...) ، وحكاه الرازي عن سيبويه:
 ۱۹/۱ ، وانظر الدر المصون: ۲۸۱/۲ .

<sup>(</sup>٢) أخرج عبدالرزاق في تفسيره عن قتادة قال: • نزلت في يوم الأحزاب أصاب النبي مَنْتُهُ وأصحابه يومنذ بلاء وحصر فكانوا كما قال الله عز وجل: ﴿ وبلغت القلوب الحناجر ﴾ ٣: ٨٣/١ ، وأخرجه الخرجة الطبري عن قتادة وعن السدي انظر تفسيره: ٢٨٩/٤ رقم (٢٠٤٥ ، ٤٠٦٤) ، وأخرجه ابن أبي حاتم عن السدي قال المحقق: إسناده ضعيف رقم ( ١٦٤٢) : ٢١٧/٢ ، وانظر اسباب النزول الواحدي: ٤٤ ، تفسير ابن كثير: ٢٥٢/١ .

<sup>(</sup>٤) انظر الكتاب : ٣٢٦ ، ٢٩٤/٤ ، معاني القرآن للنحاس : ١٦٤/١ ، المحرر الوجيز عن الزجاج : ١٥٦/٢ ، اللسان ( زلل ) : ٣٠٨/١٢ .

<sup>(</sup>ه) الجندب: ضرب من الجراد ، وقيل: ذكر الجراد ، مثلث الدال يقال جندب وجندب والجمع جنادب ، قال الجندب: ضرب من الجراد ، وقيل: ذكر الجراد ، مثلث الأرض إذا اشتد الحر ، وربما يطير في شدة الحر أيضاً ، وفي الحديث: « مثلي ومثلكم كمثل رجل أوقد ناراً فجعل الجنادب والفراش يقعن فيها وهو يذبهن عنها » رواه مسلم ، كتاب الفضائل ، باب شفقته على أمته : ١٥/٠٥ .

حياة الحيوان : ٢٨٨/١ ، وانظر الحيوان : ٥٦٦/٥ ، اللسان ( جندب ) : ٢٥٧/١ .

# ﴿ حَتَّىٰ يَقُولَ ٱلرَّسُولُ ﴾

أَيْ حتَّى يسالُ النصرَ الموعود (١) ، وليسَ المرادُ الاستبطاءَ للنَّصرِ ؛ لأنَّ الرسولَ يعلمُ أَنَّ اللهَ لا يؤخرُه عن وقتِ المصلحةِ ، وكذلكَ كلُّ منْ هو في شدَّة وغُمَّة فلا يَنْبَغِي أَنْ يستبطئ الفرجَ ، بلْ يوقنُ بزوالِها في الدُّنيَا أَوْ يموتُ عليها ، فيظفرُ بالعوضِ العظيم في الآخرة ، وذلك خيرٌ وأبقى أ

ومَنْ رفع ﴿ يَقُولُ ﴾(٢) / كانَ الكلامُ بمعْنَى:استدامة حال الصّبر إلى وقت

<sup>(</sup>٦) البازي: واحد البزاة ، التي تصيد ، ضرب من الصقور ، وهو من أشد الحيوان تكبراً وأضيقها خلقاً وأحرها مزاجاً ؛ لأنه قليل الصبر على العطش ، مأواه مساقط الأشجار الملتفة والظل الظليل ، وهو خفيف الجناح سريع الطيران ، فرخه يسمى غطريفاً . انظر حياة الحيوان : ١٥٣/١ – ١٥٤ ، اللسان « بزا ، ٢/٢٤ ، دائرة معارف القرن العشرين : ٤٠٦/٢ ، بوز » ،

<sup>(</sup>٧) نصبه في الخصائص: ١٥٢/٢ ، وقال في العين: ٨١/٧ - ٨٢ : « صدر الجندب صديراً وصدرصدر الأخطب صدرصدة ، ومدر الباب يصدر ، وكل صدوت شبه ذلك فهو صدير إذا استد ، فإذا كان فيه تخفيف وترجيع في إعادة ضوعف كقواك صدرصد الأخطب صدرصدة » ، وانظر الاقتضاب البطليوسي : ١٥٧ ، تفسير الرازي : ٢٠/١ – ٢١ .

<sup>(</sup>١) معاني القرآن للفراء: ١٣٢/١ ، ١٣٤ ، معاني القرآن للزجاج: ١٨٦٨ ، تفسير الرازي: ٢٢/٦ ، البحر: ١٥٦/٢ ، الدر المصون: ٣٨٤/٢ ، قال ابن عطية في المحرر الوجيز: ١٥٦/٢ ، وأكثر المتولين على أن الكلام إلى آخر الآية من قول الرسول والمؤمنين ويكون ذلك من قول الرسول على طلب استعجال النصر لا على شك ولا ارتباب ... » .

 <sup>(</sup>٢) وهي قراءة نافع وحده ، بينما قرأ الباقون بالنصب ، انظر المبسوط : ١٣٠ ، الكشف لكي : ١٩٩/١ ،
 البحر : ٢/١٤٠ ، الدر المصون : ٢٨٢/٢ ، النشر : ٢٢٧/٢ .

أيَّ حتَّى هُمُّ الآنَ كذلِكَ .

(۱) انظر الكتاب: ۱۹/۳ - ۲۰ ، معاني القرآن للفراء: ۱۳۲/۱ - ۱۳۲ ، معاني القرآن الأشفش:

۱۹/۳ ، معاني القرآن للزجاج: ۲۸۲/۱ ، مشكل إعراب القرآن: ۱۲۲/۱ ، الدر المصون:

۳۸۲/۲ ، قال مكي في الكشف: ۲۸۹/۱ - ۲۹۰ ، والرفع بعد حتى على وجهين: أحدهما أن يكون

السبب الذي أدى الفعل الذي قبل ، حتى ، قد مضى ، والفعل المسبب لم يمض ولم ينقطع ، نحو قواك

د مرض حتى لا يرجونه ، أي مرض فيما مضى حتى هو الآن لا يرجى فيحيي، الحال التي هم عليها

الآن فيرفع ، ولا تحمل الآية على هذا المعنى ، لأنها لحال قد مضى ، فحكى .

والوجه الآخر: أن يكون الفعلان جميعاً قد مضيا نحو قولك: « سرت حتى أدخلها ، أي سرت فدخلت ، فالدخول متصل بالسير ، وقد مضيا ، فحكيت الحال التي كانت ؛ لأن ما مضى لا يكون حالاً إلا على الحكاية ، فعلى هذا تحمل الآية في الرفع ، لا على الوجه الأول من وجهي الرفع ، أه. .

- (٢) هو حسان بن ثابت ، يمدح أل جفئة الغسائيين .
  - (٣) في الأصل يفتئون والتصويب من الديوان.
- (٤) الديوان : ١٨٠ ، الكتاب : ١٩/٣ » لا تهر » ، طبقات فحول الشعراء : ٢١٨/١ ، الحيوان : ٢٨١/١، طبقات الشعراء : ١٣٩ ، العقد الفريد : ٢١٣/١ ، ١٧٨/١ ، الخزانة : ٢٣٨/٢ .
  - (٥) هذا بداية بيت وتمامه :

شم الأنوف من الطرار الأول

بيض الرجوه كريمة أحسابهم وبينه وبين الذي قبله بيتان .

انظر الديوان: ١٨٠ ، ديوان العجاج: ٤٦٠ ، العقد الفريد: ٣١٢/١ ، الخزانة: ٢٢٨/٢ . يقول: قد أنست كلابهم بكثرة من يأتيهم فلا تهر على أحد ، أي أن منازلهم لا تخلو من الطراق والأضياف حتى تعودت كلابهم أن ترى من يقصد منازلهم ، لا يسالون عمن يرفع لهم من الشخوص لانهم في سعة لا يبالون من نزل بهم من الناس ولا يهمهم الجمع الكثير إذا قصدوا إليهم ، والسواد هنا: الشخص .

﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ ٱلْحَرَامِ قِتَالِ فِي الْحَسَى ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ ، بدل الاشْتِمَال () ، وهوَ الَّذِي انْخَفَاضُ ﴿ قَتَالٍ ﴾ عَلَى البدل من الشَّهْرِ ، بدل الاشْتِمَال () ، وهوَ الَّذِي يكونُ الثَّانِي فَيهِ عَيْدَ الْأَوْلُ فِي اللَّفْظِ ، وهو داخلُ أوم قَدَّرُ فَيه () ، قسال الأَعْشَىلُ () ؛

۱۹۸ - هُرَيْرَةُ وُدِّعْهَا وَإِنْ لَامَ لَائِمَ غَدَاةَ غَدِ أَمْ أَنْتَ لِلْبَيْنِ وَاجِمُ غَدَاةَ غَدِ أَمْ أَنْتَ لِلْبَيْنِ وَاجِمُ 199 - لَقَدْ كَانَ فِيْ حَوْلٍ ثَوَاءٍ ثَوَيْتُهُ تَقَضِّي لَبَانَاتٍ وَيَسْنَآمُ سَائِمُ<sup>(1)</sup> ألا ترَىٰ أنَّ الحولَ مشتملٌ عَلَىٰ الثَّواءِ متناولٌ .

﴿ وَصَدَّتُكُ عَن سَبِيلِ ٱللَّهِ ﴾

 <sup>(</sup>١) وهذا قول سيبويه انظر الكتاب: ١٥١/١ فـما بعدها ، والزجاج في سعاني القرآن: ٢٨٩/١،
 والنحاس في إعراب القرآن: ٢٠٧/١، اللمع لابن جني: ١٤٧، مشكل إعراب القرآن: ١٢٧/١،
 وحكاه القرطبي عن سيبويه والزجاج والقتبي: ٤٤/٣.

<sup>(</sup>٢) انظر تعريف بدل الاشتمال في أوضح المسالك: ٦٦/٣ ، شرح شذور الذهب: ٤٤٠ .

<sup>(</sup>٣) هو ميمون بن قيس بن سعد بن ضبعة بن قيس ، وكان أعمى ويكنى أبا بصير ( ، ٠٠٠ - ٧ هـ ) كان جاهلياً قديماً وأدرك الاسلام في آخر عمره ورحل إلى النبي ﷺ فصدته قريش مقابل مائة ناقة حمراء ، فانصرف إلى قريته فريه بعيره في موضع قريب من قريته و منفوحة و فقتل ودفن فيها . وقد عده ابن سلام في الطبقة الأولى بعد امرىء القيس والنابغة وزهير ،

ترجمته في : طبقات فحول الشعراء : ١/٢٥ ، ٦٥ ، طبقات الشعراء : ١١٤ ، الأغاني : ١٢٧/٩ .

<sup>(</sup>٤) الديوان : ١٧٧ ، شرح الديوان : ١٨١ ، الكامل للمبرد : ٢٦٦/٢ ، والأول في العقد الفريد : ٢٨/٧ والثاني في الكتاب : ٣٨/٣ ، للجاز : ٢٢٧ ، معاني الأشفش : ٢٢٩/١ ، تأويل مشكل القرآن :

البين: القراق، الواجم: الذي اشتد حزنه حتى أمسك عن الكلام، الثواء: الإقامة، اللبانات: الحاجات

أيُّ القتلُ في الشَّهرِ الدرام وعندِ المسجدِ الدرام يصدُّ المسلمينَ عن الدجِ (١). الدجو(١).

﴿ يَسْعَلُونَكَ مَاذَايُنفِقُونَ قُلِ ٱلْمَـفُو﴾ [٢١٩]

أيْ:الفضلُ عنِ الحَاجة (٢).

وقيلَ: السَّهلُ المُيسَّرُ (٢). يقالُ: [خُذْ ](١) مَا عَفَا ، أَيْ : سَهُلَ وَصَفَا (١) .

وقيل : هو القَصْدُ الوَسَطُ(١) .

<sup>(</sup>١) لم أقف على نص هذا القول . ووجدت نحوه في البحر : ١٤٩/٢ وحكى تضعيفه عن ابن عطية ورد عليه ثم قال : و وهذا معنى سائغ حسن ولاشك أن الكفر بالله وما عطف عليه أكبر من القتال المذكور » وكذا قال السمين في الدر المصيون : ٢٩٢٧ – ٢٩٣ . وأشار الطبري إلى نحوه في تفسيره : ٤٠١٧ – ٢١٣ وضعفه قائلاً « ... وذلك من التأويل خلاف ما عليه أهل الإسلام جميعاً ؛ لأنه لم يدع أحد أن الله تبارك وتعالى جعل القتال في الأشهر الحرم كفراً بالله ، بل ذلك غير جائز أن يتوهم على عائل يعقل ما يقول أن يقول أن يقول في أثر عائل عائل عقول أن يقول أن أن أن أن أن أن أن المناز أن يقول أن يقول أن يقول أن أن أن أن أن المناز أن يقول أن يقول أن أن المناز أن المناز أن المناز أن المناز أن المناز أن الكفر به ما يبين عن خطأ هذا القول ... وقد ذهب المفسرون إلى أن الكلام تم عند قوله : ﴿ وصد عن سبيل الله ... ﴾ الغ ، الطبري الكالم تم عند قوله : ﴿ وتال فيه كبير ﴾ ثم ابتدأ فقال : ﴿ وصد عن سبيل الله ... ﴾ الغ ، الطبري الكشاف : ٢٠٧/٠ ، الكشاف : ٢٠٧/٠ ، الكساف : ٢٠٧/٠ ، الكساف : ٢٠٧/٠ ، اللسير : ٢٠٠/٢ ، البحر : ٢٠/٢٠ ، المسر : ٢٠/٢٠ ، البحر : ٢٠/٢٠ ، المحرد : ٢٠/٢٠ ، المدرد : ٢٠٠٠ ، وانظر غريب القرآن القتبي : ٢٠ ، البعري : ٢٠٠٠ ، الكساف : ١٤٠٠ ، البحر : ٢٠٠٠ ، المحرد : ٢٠/٢٠ ، المحرد : ٢٠/١٠ ، المحرد ا

<sup>(</sup>٢) معاني الغراء: ١٤١/١ ، غريب القرآن لليزيدي: ٩٢ ، غريب القرآن للقتبي: ٨٢ ، تفسير الطبري عن ابن عباس: ابن عباس وقتادة وعطاء والسدي وابن زيد: ٣٣٧/٤ ورجحه ، تفسير الماوردي عن ابن عباس: ٢٢١/١ ، تفسير البغوي: ٢٢٢/١ ، زاد المسير: ٢٤٢/١ .

 <sup>(</sup>٣) انظر المجاز: ٧٢/١، تفسير الطبري عن طاووس: ٣٣٨/٤، معاني القرآن النحاس عن طاووس:
 ١٧٥/١، مفردات الراغب: ٣٥٢، وحكاه الرازي عن القفال: ١/١٥، وذكره ابن كثير: ٢٥٧/١، البحر عن طاووس: ١٥٨/٢.

<sup>(</sup>٤) في الأصل حد والتصويب من الإيجاز: ٢٦ ، وانظر المجاز: ٧٣/١ ، تفسير الطبري: ٣٤٣/٤ ، ٣٤٣/٢ ، معاني القرآن للنحاس: ١٧٥/١ .

<sup>(</sup>٥) ينظر الإتباع لأبي الطيب: ٦٨.

<sup>(</sup>٦) تفسير الطبري عن الحسن وعطاء: ٣٣٨/٤ ، تفسير الماوردي عن الحسن: ٢٣١/١ ، تفسير البغوي : ٢٨١/١ ، زاد المسير : ٢٤٢/١ ، البحر عن الحسن: ١٥٨/٢ .

وانْتِصَابُ ﴿ الْعَفْوَ ﴾ (العَلَى اَنَّهُ جوابُ المنصوبِ ، وهو مَاذَا ، ومَاذَا اسمُ واحد ؛ لأنَّكَ تقولُ : عمَّاذا تسالُ ؟ لا تحذفُ الأَلِفَ مِنْ « عَمَّا » كمَا حُذِفَتْ مِنْ ﴿ عَمَّيْسَآءَلُونَ ﴾ مثلُ : ما مِنْ ﴿ عَمَّيْسَآءَلُونَ ﴾ مثلُ : ما ينفقونَ ، والجوابُ : يُنفِقُونَ الْعَفُولَ ).

ومَنْ يرفع ﴿ العَفْوُ ﴾ (1) يجعلُ ذا بمنزلةِ الَّذي ويجعلهُما اسمين ، كَأَنَّ القول : « ما الَّذي ينفقونُ » (٥) .

﴿ لَأَعْنَتُكُمُّ إِنَّ [٢٢٠]

لشدَّدَ عليكمٌ في [مخالطرّهم ] (١٩٥٨) ، أنَّ في جميع ما كَلَّفكُمْ فإنَّ العِبْرَةَ لِعمُومِ اللفظِ

<sup>(</sup>١) وهي قراءة الجمهور ماعدا أبا عمرو ، انظر المبسوط: ١٣٠ ، الكشف لكي: ٢٩٢/١ ، البحر: ٢٩٠/١ ، البحر: ٢٠٨/٢ ، النشر: ٢٧٧/٢ ، إتحاف قضلاء البشر: ١٥٧ ،

<sup>(</sup>٢) سورة النبأ : آية : ١ ،

<sup>(</sup>٣) نقلاً عن الحجة لابي علي : ٢/ ٣١٦ – ٣١٨ بتصرف ، وينظر تفسير الطبري : ٤/ ٣٤٧، معاني القرآن للزجاج : ١/ ٣٩٣، إعراب القرآن للنحاس : ١/ ٣٠٩، الكشف لكي : ١/ ٢٩٣، زاد المسير : ١/ ٢٤٢، إملاء مامن به الرحمن : ١/ ٤٤٣، البحر : ٢/ ١٥٩، الدر المصون : ٢/ ٤٠٩ .

<sup>(</sup>٤) وهي قرامة أبي عمرو ووافقه البزيدي ، انظر المراجع السابقة في التعليق رقم (١) .

<sup>(</sup>ه) تفسير الطبري: ٣٤٧/٤ ، معاني القرآن الزجاج: ٢٩٣/١ ، إعراب القرآن للنحاس: ٣٠٩/١ ، الحجهة لابي علي: ٢٤١/٢ ، الكشف لكي: ٢٩٢/١ ، زاد المسير: ٢٤٢/١ ، إسلام ما من به الرحمن: ٢/١٤١ ، البحر: ٢٥٩/٢ ، الدر المسين: ٤٠٩/٢ .

<sup>(</sup>٢) يشير إلى قوله تعالى : ﴿ ويسالونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالطوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم ﴾

<sup>(</sup>٧) في الأصل مخالتطهم وهو تصحيف .

<sup>(</sup>A) غريب القرآن للقتبي: ٨٣ ، الطبري عن ابن عباس والسدي: ٩/٤ معاني القرآن للزجاج: ١ ١/٤/٢ - ٢٩٥ ، وأخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس بإسناد ضعيف (١٧٦٧): ٢٦٦/٢ ، تفسير القرطبي عن القتبي: ٦٦٣/٢ ، وذكر نحوه ابن كثير في تفسيره: ٢٥٨/١ ، البحر: ٦٦٣/٢ .

- (١) المجاز : ٧٣/١ ، غريب القرآن لليزيدي : ٩٢ ، الطبري : ٣٦٠/٤ ، معاني القرآن الزجاج عن أبي عبيدة : ٢٩٤/١ ، العمدة في غريب القرآن : ٩٠ ، البحر عن أبي عبيدة : ١٦٢/٢ ، فتح القدير عنه : ٢٢٢/١ .
- (٢) نكر الطبري أقوالاً متعددة في تفسيرها ثم قال: « وهذه الأقوال التي ذكرناها عمن ذكرت عنه وإن
   اختلفت ألفاظ قائليها فيها فإنها متقاربات المعاني ... وكل ذلك عائد إلى المعنى الذي وصفت من أن
   معناه الشدة والمشقة »: ٣٠٤/١ ، ٢٥٩/٤ ، وانظر زاد المسير عن ابن الأنباري: ٢٤٤/١ .
  - (٣) في الأصل تسليمة والتصويب من الحيوان .
    - (٤) زيادة من الحيوان .
- (ه) هو مسلمة بن عبدالملك بن مروان بن الحكم ( ٠٠٠ ١٢٠هـ) أمير قائد من أبطال عصره من بني أمية في دمشق يلقب بالجرادة الصفراء له فتوحات مشهورة ولي إمرة العراقيين ثم أرمينية . له ترجمة في ، معجم الشعراء للمرزباني : ٢٧٨ ، سير أعلام النبلاء : ٥/١٤٤ ، تهذيب التهذيب :
  - (٦) الحيوان : ٥/٢٠٥ ، على ما خيلت :أي على كل حال ، خيلت : شبهت .
- (٧) من قوله تعالى: ﴿ ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقريوهن حتى يطهرن ... ﴾ الآية .
- (٨) وهي قراءة عاصم في رواية أبي بكر وحمزة والكسائي وخلف بتشديد الطاء وفتح الهاء ، بينما قرأ الباقون بتخفيف الطاء وضم الهاء ، انظر : المبسوط : ١٣٠ ، الحجة : ٢٤٣/٢ ، الكشف لكي : ٢٩٣/١ ، البحر : ٢٩٣/٢ ، النشر : ٢٧٧/٢ .
- (٩) غريب القرآن القتبي : ٨٤ ، تفسير الطبري : ٣٨٢/٤ ٣٨٤ ، تفسير الماوردي : ٢٣٦/١ ، زاد المسير : ٢٤٨/١ .

﴿ أَنَّ شِئَتُمْ ﴾[٢٢٣]

کیفَ شئتم · ،

وقيل : مِنْ أينَ شئتُمْ بعدَ أنْ لا يخرجَ عنْ موضع الحرثِ بدليل ﴿ فِسَآؤُكُمْ حَرْثُ لَكُمْ ﴾(١) .

﴿ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُونَ ﴾

قيلَ: إِنَّهُ التَّسْمِيةُ عندَ الجماعِ (٢)

والأَوْلَى : اعْتبارُ عموم اللفظ (١) ، كَأَنَّهُ أمرٌ - عقيب مَا أباح وحظر - (٥) بتقديم الأعمال الصالحة [والتَّوَقِّي] (١) .

﴿عُرْضَةً لِأَيْمَنِكُمْ ﴾[٢٢٤]

علة وحجة في ترك البر والتَّقوي والإصلاح فتحلفوا لتدفعوا وتعتلوا بِها .

<sup>(</sup>۱) الكتاب: ٢/٥٧٤ ، معاني القرآن الفراء: ١٤٤/١ ، غريب القرآن القتبي: ٨٥ ، تفسير الطبري عن ابن عباس وعكرمة ومجاهد وابن كعب والسدي: ٢٩٨/٤ – ٤٠٠ ، معاني القرآن الزجاج: ٢٩٨/١ ، تفسير الماوردي: ٢٢٦/١ ، زاد المسير عن ابن عباس ومجاهد وأخرين: ١/١٥٢ البحر : ١/١٥٢ عن سيبويه ،

 <sup>(</sup>٢) أورده الفراء في معاني القرآن عن ابن عباس: ١٤٤/١ ، الطبري في تفسيره: ٤٠٠/٤ – ٤٠٠ ، البحر: تفسير الماوردي عن ابن عباس والربيع ، وتحوه عن سعيد بن المسيب وغيره: ٢٣٧/١ ، البحر: ١٧١/٢

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري عن ابن عباس: ٤١٧/٤ ، وأخرجه ابن أبي حاتم عن عطاء قال المحقق: إسناده شعيف جداً (١٨٤٧): ٢٩٧/٢ ، تفسير الماوردي عن ابن عباس: ٢٣٧/١ ، تفسير البغوي عن عطاء: ٢١٩/١ ، زاد المسير: ٢٥٣/١ ،

<sup>(</sup>٤) وهو اختيار الطبري انظر تفسيره: ١٧/٤ – ٤١٨ ، تفسير الرازي : ٧٩/٦ .

 <sup>(</sup>٥) ما أباحه : إتيان النساء كيف شاؤا ، وما حظره : غشيانهن وقت المحيض . والله أعلم .

 <sup>(</sup>٦) في الاصل والتوفر ولعل الصواب والتوقي من قوله تعالى : ﴿ واتقوا الله واعلموا أنكم ملاقوه ﴾ .

فكأنَّ اليمينَ سببٌ يعرضُ فيمنعُ من البرِّ والتَّقوىٰ ، أو سببٌ يوجبُ الإعراضَ عنهماً (١) . وهو كما قال جريرٌ :

٢٠٢ – وَلا خَيْرَ فِيْ مُسْتَعْجِلَاتِ الْلَّاوِمِ وَصَّلُهُ غَيْرُ دَائِمِ وَكُلْ فِي صَدِيقٍ وَصَّلُهُ غَيْرُ دَائِمِ وَلَا خَيْرَ دَائِمِ مَالٍ عَلَيْهِ اَلْيَّةٌ 7.7 – وَلَا خَيْرَ فَيْ مَالٍ عَلَيْهِ اَلْيَّةٌ 7.7 وَلَا فِيْ يَمِيْنٍ غَيْرٍ ذَاتٍ  $[مُخَارِم]^{(۱)(1)}$ 

وقيل : معناه : لا تجعلُوا اليَمينَ بُذَلَة كَالمِكُم مَن غيرِ حاجة وبغيرِ استثناء (1) ، مع أَنَّ العبدَ لا يملكُ أمرَه حتَّى يعزمَ [على] (٥) شي في المستقبل . ﴿ أَن تَبَرُّوا ﴾

<sup>(</sup>۱) هذا ما قاله جمهور المفسرين ، معاني القرآن للفراء : ۱٤٤/ ، أخرجه الطبري عن ابن عباس وسعيد بن جبير وعطاء وقتادة وطاووس والضحاك ورجحه : ٢٠٠٤ - ٤٦١ ، وأخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس قال المحق : إسناده ضعيف رقم (١٨٥٢) قال : وروى عن مسروق وسعيد بن جبير وإبراهيم النخعي والشعبي ومجاهد وعطاء والزهري والحسن وعكرمة وطاووس ومكحول ومقاتل ابن حيان وقتادة والربيع بن أنس والضحاك وعطاء والخراساني والسدي نحو ذلك . تفسير ابن أبي حاتم : ٢٠٧/ - وحكاء ابن كثير عنهم في تفسيره : ٢٧٧/ ، وانظر غريب القرآن للقتبي : ما ، تفسير الماوردي : ٢٩٥/ ، تفسير البحوي : ٢٠٢٧ ، الكشاف : ٢٦٧ - ٣٦٣ ، زاد السير : ٢٥٤/ ، تفسير القرطبي : ٩٧/ ، البحر : ٢٧٧/ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل مكارم والتصويب من الديوان . وهو المناسب للاستشهاد .

<sup>(</sup>٣) الديوان: ١٥٥٤ و لاخير في مستعجلات «بدون وأو، خليل وصله»، والثاني في المعاني الكبير:
٨٤٠/٢ منسوب للفرزدق، الملام: الواحدة ملامة، ومستعجلاتها: إلقاؤها دون تثبت، آليه: حلف ويمين، مخارم: طرق جمع مخرم أي مخارج، أي أنه لا يوجد فيها مخرج يخرج منه صاحبها.

<sup>(</sup>٤) نكر الرازي تحوه في تفسيره: ١٠/٦ ، وذكره القرطبي في تفسيره: ٩٧/٣ ، والشوكاني في فتح القدير: ٢٣٠/١ ،

<sup>(</sup>٥) زيادة يقتضيها السياق .

معناهُ على هذا القولِ: أن لا تبرُّوا ، فحذفَتْ لا ؛ لأنَّهُ في معنى القسم (١) . قالَ امرؤُ القيس (٦) :

٢٠٤ - فَقُلْتُ يَمِينَ اللهِ أَبْدَحُ قَاعِداً

وَكُنَّ قَطَعُوا رَأْسِيْ لَدَيْكِ وَأُوْصَالِي (٢)

فحذفَ [أقسمُ](1) فعلَ القسم، وحرفَ القسم و[لا](١) النافية المقسم بها .

(٢) هو امرؤ القيس بن حجر بن عمرو الكندي من بني آكل المرار ، أشهر شعراء العرب على الإملاق
يمائي الأصل ، من أصحاب المعلقات ، وقال عنه النبي ﷺ « ذاك رجل مذكور في الدنيا شريف فيها
منسي في الآخرة خامل فيها يجيء يوم القيامة معه لواء الشعراء إلى النار » .

ترجعته في : طبقات الشعراء : ٣٦ ، الأغاني : ٩٣/٩ .

(٣) شرح ديوان امرىء القيس: ١٦١ ، الكتاب: ٥٠٤/٣ ، معاني القرآن القرآء: ١٥٤ ، ١٥٤ ، ٤١٣ ، ٥ طبقات الشعراء: ٥٠ ، تأويل مشكل القرآن: ٢٢٥ ، ضربوا ، ، تفسير الطبري: ٤٢٥/٤ ، الصناعتين: ١٩٠ ، الدر المصون: ٢٧٣/٢ ، أوضح المسالك: ١٦٣/١ الصدر فقط .

أبرح قاعداً: أي لا أبرح قاعداً في مكاني ، أوصالي: مفاصلي ، يمين : يروي بالرقع والنصب فأما الرقع فعلى أنه مبتدأ حذف خبره والتقدير : يمين الله قسمي أو علي يمين الله ، وأما النصب فعلى أحد وجهين : أولهما أن يكون أصل الكلام : بيمين الله ، فحذف حرف الجر فانتصب الاسم المجرور وهو الذي يقال له منصوب بنزع الخافض ، وثانيهما : أن يكون مفعولاً مطلقاً حذف عامله وتقدير الكلام أقسم يمين الله ... والشاهد قوله أبرح وحرف النفي مقدر قبله أي : لا أبرح قاعداً وإنما يكثر حذف لا النافية دون أخواتها بعد القسم إن كان الفعل المنفي مضارعاً ، انظر هداية السائله إلى تحقيق أوضح المسالك : ١٤/١ بتصرف .

- (٤) في الأصل أقيم والتصويب من هداية السالك : ١٦٤/١ .
  - (ه) زيادة يقتضيها السياق والتتمة من هداية السالك .

<sup>(</sup>۱) هذا قول أبي عبيدة والطبري ، ولم أقف عليه في المجاز ، وانظر تفسير الطبري : ٤٢٥/٤ ، معاني التحاس : ١٨٧/١ ، وحكاه القرطبي عن الطبري والتحاس : ٩٨/٣ ، والبحر عن أبي عبيدة والطبري : ١٧٧/٢ .

وموضع ﴿ أَنْ تَبَرُّوا ﴾ نصبُ عند سيبويه ، لوصول الفعل إليه مع تقدير الجارُّ(١) .

وخفضٌ عندَ الخليلِ؛ لأَنَّ النَّقَدِيرَ : لأَنَّ تبرُّوا (١) .

﴿ لَّا يُوَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغِي ﴾[٢٢٥]

اللغوُ : اليمينُ على الظَّنَّ إِذَ [(")] تبيَّنَ /خيلافُهُ، عنِ ابْنُ عِبَّ اسٍ (") وأصحابِهِ.

<sup>(</sup>۱) انظر الكتاب: ۲۸/۱، ۱۵۹، ۱۵۹، ۲۹۷/۳ وما بعدها ، معاني القرآن للفراء: ۲۲۸/۱، ۲۲۸/۱، ۲۲۸/۱ ، ۲۲۸/۱ معاني القرآن للزجاج: ۲۹۸/۱، إعراب القرآن النزحاس: ۲۱۱/۱، مشكل إعراب القرآن: ۲۰۰۱، ۱۳۰۸، القرآن القرآن: ۲۰۰۱، ۱۳۰۸، الدر المصون عن القرآء وسيبويه: ، إملاء ما من به الرحمن: ۲۸/۱، تفسير القرطبي: ۲۸/۲، الدر المصون عن القرآء وسيبويه: ۲۸/۲، قال الزجاج: « والنصب في « أن » في هذا الموضع هو الاختيار عند جميع النحويين » .

 <sup>(</sup>۲) انظر معاني القرآن الزجاج: ۲۹۸/۱، إعراب القرآن النحاس عن الخليل والكسائي: ۳۱۲/۱، مشكل إعراب القرآن: ۱۳۰/۱، إملاء ما من به الرحمن: ٤٤٧/١، وحكاه القرطبي عن الخليل والكسائي: ۹۹/۳، وكذا حكاه السمين عنهما في الدر المصون: ٤٢٦/٢.

<sup>(</sup>٢) زيادة يقتضيها السياق ٠

<sup>(</sup>٤) حديث ابن عباس أخرجه الطبري في تفسيره: ٤٢٢/٤ رقم (٤٤٠٢) وإسناده ضعيف، وعلقه عنه ابن أبي حاتم، كما آخرج نحوه عن عائشة و أنها كانت تتأول هذه الآية يعني قوله: ﴿ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ﴾ وتقول: هو الشيء يحلف عليه أحدكم لا يريد منه إلا الصدق فيكون على غير ما حلف عليه »، وقال المحقق عن إسناده: رجاله ثقات لكن شيخ ابن وهب غير معروف مع أنه وثقه ، رقم (١٨٩١) وقال ابن أبي حاتم وروي عن أبي هريرة وسليمان بن يسار وسعيد بن جبير ومجاهد في أحد قوليه والحسن وإبراهيم وغيرهم انظر تفسيره: ٢٠٨٧ – ٧١١ ، كما رواه الطبري عنهم وزاد ابن أبي نجيح وأبي مالك وزياد وقتادة وزرارة بن أوفي وعامر والسدي والربيع ومكحول انظر تفسيره: ٤٣٢٤ – ٣٣٤ ، وحكاه الرازي عن أبي جنيفة وابن عباس والحسن ومجاهد والنضعي والزهري وسليمان بن يسار وقتادة والسدي ومكحول: ٢٨٨ ، كما رجحه الشوكاني وقال: « وهذا والذهري وسليمان بن يسار وقتادة والسدي ومكحول: ٢٨٨ ، كما رجحه الشوكاني وقال: « وهذا ما ذهبت إليه الحنفية والزيدية وبه قال مالك في المولما . انظر فتح القدير: ٢١٨ ، والموطأ: ٣١٨ ، بدائم الصنائع: ٣١٨ ، وحكاه القرآن الجصاص: ٢٥٥ ، واختاره القتبي في غريب القرآن بدائم الصنائع: ٣٠٠ - ٥ ، أحكام القرآن الجصاص: ٢٥٥ ، واختاره القتبي في غريب القرآن بدائم الصنائع: ٥٠٠ ، وحكاه ابن حجر عن أبي حنيفة وأصحابه وجماعة فتح الباري: ٢١٨ ، واختاره القتبي في غريب القرآن بدائم المنائع: ٥٠٠ ، وحكاه ابن حجر عن أبي حنيفة وأصحابه وجماعة فتح الباري : ٢١٨ ، وكاه ابن حجر عن أبي حنيفة وأصحابه وجماعة فتح الباري : ٢٥٠ ، وحكاه ابن حجر عن أبي حنيفة وأصحابه وجماعة فتح الباري . ١٩٧١٥ .

وعن عائشة : ما يسبق بهِ اللسانُ منْ غير قصد وعقد قلب (١) . كما قال الفرزدقُ :

٢٠٥ - وَلَسْتَ بِمَأْ خُودٍ بِقُولٍ تَقُولُهُ إِذَا لَمْ تَعَمَّدٌ عَاقِدَاتِ الْعَزِائِمِ (٢)

والأصلُ في اللغو: مالاً يُعْتَدُّ بِهِ (٢) ، كما قال (١) :

(۱) حديث عائشة آخرجه البخاري في صحيحه كتاب الأيمان والننور باب ﴿ لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم ﴾ ، رقم « ١٦٦٣ »: ٢/٧٤ ، وأخرجه أبو داود في سننه كتاب الأيمان والننووباب لغو اليمين عن عائشة مرفوعاً رقم « ٣٦٥٤ »: ٣٢٣٢، قال أبو داود : « روى هذا الحديث داود بن أبي الفرات عن إبراهيم الصائغ موقوفاً على عائشة ، وكذلك رواه الزهري وعبدالملك بن أبي سليمان ومالك بن مغول وكلهم عن عطاء عن عائشة موقوفاً » ، وأخرجه الطبري عنها بأسانيد متعددة كما أخرجه عن ابن عباس والشعبي وأبي صالح وعكرمة ، انظر تفسيره : ٤٦٨٤٤ – ٣٢٤ ، وأخرجه ابن أبي حاتم عنها رقم (١٨٥٧) قال المحتق : إسناده حسن ، قال ابن أبي حاتم وروي عن ابن عمر وابن عباس في أحد أقواله والشعبي وعكرمة وعطاء والقاسم بن محمد ومجاهد وعروة بن الزبير وأبي قلابة والضحاك في أحد قواله وأبي صالح والزهري نحو ذلك ، انظر تفسيره : ٢/٥٠٧ – ٧٠٨ ، وبه قال الشافعي كما في أحكام القرآن له : ٢٥٤ ، قال ابن حجر في فتح الباري : ٢١/٧٤ه و وتسك الشافعي فيه بحديث عائشة لكونها شهدت التنزيل قهي أعلم من غيرها بالمراد وقد جزمت بأنها نزلت في قوله « لا والله وبلى والله » ، وانظر المجاز : قهي أعلم من غيرها بالمراد وقد جزمت بأنها نزلت في قوله « لا والله وبلى والله » ، وانظر المجاز : ٢/٨٢٨ ، معاني القرآن للفراء ورجحه : ٢١٤٤١ ، معاني القرآن للزجاع : ٢٩٨١ ، تفسير المرازي : ٢٨/٢٨ ، وحكى الشوكاني عن المودي عذا الذي اتق عليه عامة العلماء . فتح القدير : ٢١/٢١ ، تفسير المرازي : ٢٨/٢٨ ، وحكى الشوكاني عن المودي : أن

- (٢) الديوان: ٢/٥٥٨ مفردات الراغب: ٤٧١ مالدر المصون: ٢٠/٣ وفيها جميعها « بلغو تقوله » ملبقات فحول الشعراء: ٢٣٦/١ « بشيء تقوله » مالنقائض: ٣٤٤ « بلغو » يقول: است بمؤاخذ بقول تقوله إذا لم تعقد نيتك عازماً على إرادته . وقد أنشده الفرزدق في مجلس الحسن وقد سئل عن قول الرجل في كلامه لا والله وبلى والله ولا يريد اليمين ، انظر طبقات ابن سلام: ٢٣٣٦/١٤غاني: ٢٠٧/٢١
- (٢) انظر تهذيب اللغة : ١٩٨/٨ ، أدب الخواص : ١٢١ ، مقردات الراغب : ٤٧٢ ، اللسان « لغا » : - ٢٠٠/١٥ .
  - (٤) هو ثر الرمة كما في ديرانه ..

٢٠٦ - ويلْغَى دونَهُ الدَّرْئِيُّ لغواً كما أُلْغِيت فِي الدَّية ِ الحوارا<sup>(١)</sup> إِذَّ لا يعتدُّ بالحوارِ في الدِّية ، ومنهُ لغَوُّ الطَّائرِ : صوتُها على غيرِ استقامة ٍ وترجيعِ<sup>(١)</sup>. قالَ المازنيُّ (١) :

٢٠٧ - أَعَمُيْرُ مَا يُدْرِيكِ أَنْ رُبَّ فِتْيَةٍ بيضِ الوجُوهِ نَوِي نَدَى وَمَـآثِرِ بيضِ الوجُوهِ نَوِي نَدَى وَمَـآثِرِ ٢٠٨ - بَاكَرْتُهُمْ بِسِبَاءِ [جَـوْنِ ذَارِع]<sup>(٤)</sup> عَبْلَ الصباحِ وقبلُ لغوِ الطَّائِرِ<sup>(٥)</sup>

(۱) بيوان ذي الرمة: ٢٧٦ ، شرح ديوان ذي الرمة: ٣٥ ، الصحاح ( لغا ): ١/ ٢٤٨٤ وفيها جميعها ( ويهلك بينها المرثي ) ، الاغاني: ٣/٦ ، شرح المفصل لابن يعيش: ٨/١ ، فتح القدير ١٨/١ : و في ثلاثتها ويذهب بينها المرثي ، أمالي القالي: ١٤١/١ ، اللسان و لغا »: ٢٢٠/١ و ويسقط بينها وقد نسب في فتح القدير ٥٠/١٥ ويهلك وسطها ، أدب الضواص: ١٢٢ و ويسقط بينها وقد نسب في فتح القدير لجرير وأنه أعان به - ومعه أبيات أخرى - ذا الرمة . في هجانه لهشام بن قيس المرثي أحد بني امرىء القيس بن زيد مناة . وقبله :

يعد الناسبون إلى تميم بيوت المجد أربعة كبارا

يعد ون الرباب وآل بكر يعد ون الرباب وآل بكر

واللغو : مالا يعد من أولاد الإبل في دية أو غيرها لصغرها ، والحوار : ولد الناقة من حين يوضع إلى أن يقطع ويقصل ، وقيل : هو حوار ساعة تضعه أمه خاصة .

- (٢) قال في اللسان و ولغوى الطير : أصواتها ، والطير تلغى بأصواتها أي تنغم ، ... ويقال : سمعت لغو الطائر ولحنه وقد لغا يلغو » . انظر : ٢٥٢/١٥ ، لغي » .
  - (٣) هو ثعلبة بن صعير المازني تقدمت ترجمته .
  - (٤) في الأصل « جرن نواع » والتصويب من المفضليات .
- (ه) المفضليات: ١٣٠ وفيها « اسمي » ، الحيوان: ٢٩٧/٢ وفيه « جون مترع » ، أدب الخواص: ١٢٠ « أسمي » ، والثاني في اللسان « لغا » : ٢٥٢/١٥ ، أعمير : تصغير ترخيم لعمرة وهي التي قال قصيدته فيها . رب : تخفيف « رب » ، والندى : الجود ، السباء : اشتراء الخمر ، والجون : الاسود ، أراد به الزق ، الذارع الكثير الأخذ من الماء ونحوه ، يعني زقاً أسوداً ممثلثاً خمراً ، ويصبح أن يكون السباء في معنى الخمر نفسها فالسباء الخمر كما في القاموس : ١٧/١ .

﴿ يُؤَلُّونَ ﴾<sup>(١)</sup> [٢٢٦]

يطفونَ ، إِيْلَاءُ وَأَلْيَةً وَأَلْوَةً وَإِلْوَةً وَإِلْوَةً

والإيلاءُ مُناً : قَولُ الرَّجلِ لاَمرأتِهِ : « واللهِ لاَ [أُ(ا)] قُرَبُكِ أَربعةَ أشهرٍ "(ا) .

أو قالَ مِنْ غيرِ توقيتٍ ، أو حرَّمهَا على نفسِهِ بنيَّةٍ هذَا الْيَمِينِ إِ

اوَ عَانَ مَنَ عَدِ مُوسِينٍ مَنَ مَنَ الْمِمَاعِ ، أي: رجعَ قَبِلَ أربعةِ أَشْهَرٍ كُفَّرَ عَنِ اليمينِ ، وإلا فإِنْ فَاءَ إِلَيْهَا بِالجماعِ ، أي: رجعَ قَبِلَ أربعةِ أَشْهَرٍ كُفَّرَ عَنِ اليمينِ ، وإلّا بانتُ بتطليقةِ (\*)

\_ YYY\_

<sup>(</sup>١) من قوله تعالى : ﴿ للذين يؤاون من نسائهم تريص أربعة أشهر فإن فا وأفإن الله غفور رحيم ، وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم ﴾ .

 <sup>(</sup>۲) انظر المجاز : ۷۲/۱ ، غريب القرآن القتبي : ۸۵ - ۸۸ ، تقسير الطبري : ٤/٥٤ ، زاد المسير :
 ۲/۲۵۲ ، اللسان « آلا » : ٤//١٤ .

<sup>(</sup>٣) زيادة يقتضيها السياق ،

<sup>(</sup>٤) انظر تفسير القرملبي: ٢/٥٠٢ ، وقال الشوكاني: « قاله الثوري والكوفيون وهو قول عطاء » فتح القدير: ٢٢٢/١ ، وينظر تعريفه في اصطلاح الفقهاء وشروطه في بدائع الصنائع: ٢/١١-١٧٩ ، الهداية: ٢/١١ – ١٢ ، الفرشي على مختصر خليل: ٨٩/٤ ، المغني: ٨٩/٥ – ١٥ ، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج: ٧٨/٧ .

<sup>(</sup>o) رواه عبدالرزاق عن قتادة عن علي بن أبي طالب وعن عطاء الخراساني عن أبي سلمة بن عبدالرحمن عن عثمان وزيد أنهم قالوا في قوله تعالى: ﴿ للذين يواون ... ﴾ الآية قالوا : « الإيلاء تطليقة وهي أملك بنفسها وعليها العدة لفيره » انظر تفسيره : ١٩٢/ » ورواه الطبري عن علي وابن مسعوله وعثمان بن عفان وزيد بن ثابت وابن عباس وعكرمة وابن عمر وابن الحنقية وقبيصة بن ذؤيب وشريح وعظاء وسالم بن عبدالله وأبي سلمة بن عبدالرحمن وإبراهيم النخعي وقتادة والربيع وعمر بن الخطاب والضحاك . انظر تفسيره : ١٩٨٤ - ٢٨٤ » وزاد ابن أبي حاتم ابن المسيب وابا بكر بن عبدالرحمن ومسروق ومحمد بن سيرين وسعيد بن جبير وجابر ومكحول والزهري وابن شبرمة ، انظر تفسيره : ٢٩٤٧ - ٧٢٧ » ورواه البيهةي في سنته عن ابن مسعود وعن ابن عباس ، كتاب الإيلاء ، باب من قال عزم الملاق انقضاء الأربعة الأشهر : ٧٨٧٧ – ٢٧٩ وقاله الزجاج في معانيه الإيلاء ، باب من قال عزم الملاق انقضاء الأربعة الأشهر : ٧٨٧٧ – ٢٧٩ وقاله الزجاج في معانيه وهو قول الثوري والحسن بن صالح » : ١٨٠١ ، وانظر بدائع الصنائع : ١٨٧٠٧ .

والتَّربَّصُ (۱): الانتظارُ (۱). وقيل : التَّصَبُّر ُ ، كانَّهُ فُسِّر ُ بمقلوبِه (۱) . ﴿ ثَلَثَةَ قُرُورً ﴾ [۲۲۸]

أحدهما : أن انقضاء الأربعة الأشهر يكون تطليقة رجعية وهو قول الأوزاعي وسعيد بن المسيب ومكحول والزهري وربيعة وابن شيرمة .

والثَّاني: أنه بعد انقضاء الأربعة الأشهر يوقف زوجها فإما أن يفيء وإما أن يطلق.

وهو قول مروي عن عمر وعلي وطاووس عن عثمان ، وأبي الدرداء وسعيد بن المسيب وعائشة وابن عمر وحكاه أبو صنائح عن (١٢) من الصحابة ومجاهد وابن عباس والسدي ومحمد بن كعب القرظي والقاسم بن محمد واختاره مالك وأحمد والشافعي ورجحه الطبري .

ينظر تفسير الطبري: ٤٨٦/٤ - ٤٩٩ ، أحكام القرآن للجماص: ٢/٥٩٧ - ٣٦١ ، الأم: ٥/٢٨ - ٢٨٧ - ٢٨٩ ، الأم: ٥/٢٨ - ٢٨٧ - ٢٨٩ ، أحكام القرآن للشافعي: ٢٤٦ - ٢٤٩ ، سنن البيهقي: ٢٨/٧ - ٣٧٩ ، أحكام القرآن للقرطبي: ٢/٥٠٧ ، المغني: ٨/٨٧ ، الشرح الكبير: ٨/٥٣٥ .

(١) إشارة إلى قوله تعالى : ﴿ والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء ... ﴾ الآية [سورة البقرة : أية : ٢٢٨] .

(٢) قاله الزجاج في معانيه: ١٠١/١، والراغب في مفردات القرآن: ١٩٠، والبغوي في تفسيره:
 ٢٢٤/١، وابن الجوزي في زاد المسير: ٢٥٧/١، والرازي في تفسيره: ٢٧٤/١، والقرطبي في تفسيره: ٢٢٤/١، والسمين في الدر المسون: ٢٥٥/١، والشوكاني في فتح القدير: ٢٣٤/١.

(٢) انظر الدر المصون : ٢/ ٤٣٥ ، وقال الطبري : • التربص : إنما هو التوقف عن النكاح وحبس النفس عنه » . تفسير الطبري : ٤/ ٥٠٥ .

القَرْءُ: الحينضُ [عن] (١) أكثر الصَّحابةِ والفقهاءِ (١). وعن بعضِهم: الطُّهرُ (٢).

وحكى الكسائيُّ: أَقْرَأَتُ المراةُ: حاضَتْ ، فهي مُقْدِيُّ ، وأصلُ هذه الكلمةِ إِنْ كانَ الاجتماعُ بدليل القرآنِ ، والقريةِ النَّملِ والنَّاسِ ، وقَرَأَ الماءَ في الحوضِ (٥) ، فالاجتماعُ في حالة الحيضِ ، إِذْ لوكانَ في الطُّهرِ لسالَ دفعة (١) ، وإنْ كسانَ

- (٢) رواه الطبري عن مجاهد والربيع وقتادة والضحاك وابن عباس وعمرو بن دينار وعكرمة والسدي وعمر بن الشطاب وابن مسعود وأبي موسي الأشعري وعلي بن أبي طالب وسعيد بن جبير وإبراهيم انظر تفسيره: ٤/٠٠٠ ٥٠٠ ، وأخرجه ابن أبي حاتم عن مجاهد بإسناد ضعيف رقم (٢١١٥) وقال: وروى عن علي وابن عباس وأبي الدرداء وعبادة بن الصامت وأبي موسي وابن جبير والحسن وعكرمة والشعبي وقتادة في إحدى الروايات والربيع ومقاتل بن حيان والسدي وعطاء الخراساني نحو ذلك . انظر تفسيره: ٢/٧٠٧ ٢٤٧ ، وانظر معاني القرآن الزجاج: ٢٠٢/١ ، تفسير الماوردي: ٢/٢٢٧ ، واختاره الزمخشري في الكشاف: ١/٥٢٦ ، وهو قول أبي حنيفة وأصحابه وأحمد وسفيان الثوري والأوزاعي انظر زاد المسير: ١/٢٢٧ ، أحكام القرآن الجصاص: ١/٢٢٤ ، الهداية : ٢/٨٢٧ ، المهداية واحدادي : وسفيان الثوري والأوزاعي انظر زاد المسير: ١/٢٢٧ ، أحكام القرآن الجصاص: ٢/٨٢٢ ، الهداية
- (٣) رواه الطبري عن عائشة وزيد بن ثابت والزهري وابن عمر وسالم بن عبدالله وأبان بن عثمان وسليمان انظر تفسيره: ١/٢٠٥ ٥١٠ ، واختاره الزجاج في معانيه: ٢٠٢/١ ٣٠٥ ، تفسير الماوردي عن الشافعي وأهل الحجاز: ٢٤٢/١ ، زاد المسير عن مالك والشافعي قال: وأوماً إليه أحمد: ٢٨٨/١ ، وانظر الموطأ ،٣٩٥ ، الأم: ٢٢٤/٥ ، أحكام القرآن للشافعي: ٢٥٩ .
- (٤) تهذيب اللغة عنه وعن القراء: ٢٧٤/٩ ، وحكاه الجصاص عنه وعن القراء انظر أحكام القرآن:
   ٢/٥٢ ، وكذا حكاه ابن منظور عنهما ، انظر اللسان: ١٣١/١ « قرأ » .
- (ه) انظر أحكام القرآن الجـصـاص : ١/ه٣٠ ، تفسيـر الماوردي : ٢٤٢/١ ٢٤٣ ، أحكام القرآن الشافعي : ٢٦٤ع تهذيب اللغة : ٢٧٢/٩ ، زاد المسير : ١/٩٥١ ، اللسان : ١/٨/١ – ١٣٠ ، قرأ »، البحر : ٢/ه١٧ .
  - (٦) أحكام القرآن الجصاص : ٢٦٥/١ .

<sup>(</sup>١) في الأصل من والتصويب ليستقيم السياق .

الأصلُ الانتقالَ، من قولِ العرب: قَرَأَتُ النَّجومُ وأَقْرَأَتُ " نَهُ النَّابِيِّ لاَنَّ المُحدَالِك؛ لاَنَّ الحيضَ/عارضٌ منتقلٌ إليه مِن الظَّهر التَّابِيِّ (٢)

﴿ وَلَا يَحِلُ لَمُنَّ أَن يَكْتُمُنَ مَاخَلَقَ أَلَّهُ فِي ۖ أَرْحَامِهِنَّ ﴾[٢٢٨]:

أيْ: من الحيض والولد (٢)؛ لئلَّا ينقطع رجعة الزَّوج وشي من القَرْء باق ، ولئلَّا الحق الولد بغيره كصنيع الجاهليَّة (١) .

﴿ اَلْطَلَنَقُ مَنَّ تَالِثْ ﴾: [٢٢٩] أي:الطَّلاقُ الرَّجْعِيُّ .

<sup>(</sup>۱) قال البصاص: « وحكى عن بعضهم أنه قال: هو الخروج من شيء إلى شيء وهذا قول ليس عليه شاهد من اللغة ولا هو ثابت عمن يوثق به من أهلها وليس فيما نكرنا من الشواهد ما يليق بهذا للعنى فهو ساقط مردود » ثم ذكر القول الآخر في أصل القرء وهو الوقت لمجيء الشيء المعتاد مجيؤه لوقت معلوم . أحكام القرآن: ٢/٥٥١ ، وانظر المراجع السابقة في التعليق (٥) ص (٢٢٤) .

 <sup>(</sup>Y) قال الجمعاص : « وإن كانت حقيقته الوقت فالحيض أولى به ، لأن الوقت إنما يكون وقتاً لما يحدث فيه
 والحيض هو الحادث ، وليس الطهر شيئاً أكثر من عدم الحيض وليس هو شيء حادث فوجب أن يكون
 الحيض أولى بمعنى الاسم ، أحكام القرآن : ١/١٥٥٠ . ٣٦٨ .

<sup>(</sup>٣) اختاره الطبري برواه عن ابن عمر ومجاهد والربيع وابن زيد والضحاك انظر تفسيره : ١٨/٤ – ٥٠٠ ، ٥٢٠ ، ورواه ابن ابي حاتم عن ابن عمر رقم (٢١٣٦ ) قال المحقق : إسناده ضعيف ، وقال ابن أبي حاتم ورواه ابن ابي حاتم عن ابن عمر رقم (٢١٣٦ ) قال المحقق : إسناده ضعيف ، وقال ابن أبي حاتم وروي عن ابن عباس والشعبي ومجاهد والحكم بن عتبة والربيع بن أنس والضحاك ، انظر تفسيره : ٧٤٤/٢ – ٧٤٠ ، وذكرهما الزجاج في معانيه ورجح تفسيره بالولد : ١/٥٠٦ ، وذكرهما القرآن الجمعاص : ٢٧١/١ ، أحكام القرآن الشافعي : وانظر تفسير الماوردي : ٢٩٤/١ ، تفسير الرازي : ١٨/٨ – ٩١ ، القرطبي : ٢١٨/٢ .

<sup>(3)</sup> أخرج عبدالرازق في تفسيره عن قتادة قال: « كانت المرأة تكتم حملها حتى تجعك لرجل آخر فنهاهن الله تعالى عن ذلك »: ٩٢/١ ، وقاله الطبري في تفسيره وروى نحوه عن عكرمة وقتادة ، انظر: ٤/ ، ٥٢ – ٤٢٥ وأنظر تفسير الماردي: ٩٢/١ ، البغوي: ١/٥٢٠ ، زاد المسير: ١/١٢٠ ، تفسير القرطبي: ١/١٨/٠ ، فتح القدير: ٢٣٧/١ ، وقد حكوا الأول عن ابن عباس والثاني عن قتادة .

وسال رجل النبي عليه السّلام عن الثالثة فقال: « أو تسريح بإحسان "() .
والطّلاق الجاهلي أيضاً كان ثلاثاً . كمّا سُئِل ابن عباس عنه () فأنشد للأعشى:

٢٠٩ - أَيا جَارَتي بِينِي فَإِنَّكِ طَالِقَةً [كَذَاكَ]<sup>(٣)</sup> أُمُورُ النَّاسِ غَادٍ وَطَارِقَهُ ٢١٠ - وَيِينِي فَإِنَّ الْبَيْنَ خَيْرٌ مِنَ الْعَصَا وَأَنْ لَاتَزَالَ فَـُوقَ رَأْسِكِ بَارِقِّهُ

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبدالرزاق في تفسيره عن أبي رزين: ١/٩٣ ، وفي مصنفه كتاب النكاح باب و الطلاق مرثان ه عن أبي رزين الأسدي مرسلاً: ٢٨٨١ ، وأخرجه الطبري في تفسيره بثلاثة أسائيد عن إسماعيل عن أبي رزين: رقم و ٤٧٩١ – ٤٧٩٩ » وقال الشيخ أحمد شاكر – رحمه الله – وهو حديث مرسل ضعيف » ، تفسير الطبري : ٤/٥٥ – ٤٥ ، وأخرجه ابن أبي حاتم عن أبي رزين (٢١٧٢) : ٢/٥٧ ، وقال المحقق : و رجاله ثقات إلا إسماعيل بن سميع فهو صدوق تكلم فيه لبدعة المفوارج وهو مرسل لأن أبا رزين تابعي ، وأخرجه النحاس في ناسخه : ٨٦ عن أبي رزين ، وأخرجه الدار قطني بإسنادين عن أنس كتاب الطلاق والخلع والإيلاء وغيره : ٤/٤ ، ثم قال و كذا قال عن أنس والصواب عن إسماعيل بن سميع عن أبي رزين مرسل عن النبي سنة ، وأخرجه البيهةي في سننه والصواب عن إسماعيل بن سميع عن أبي رزين مرسل عن النبي سنة عز وجل عن أنس ، وعن أبي كتاب الخلع والطلاق ، باب ما جاء في موضع الطلقة الثالثة من كتاب الله عز وجل عن أنس ، وعن أبي رزين : ٧/٠٤٣ ، وأورده ابن كثير وعزاه إلى ابن أبي حام وعبد بن حميد وأحمد وسعيد بن منصود وابن مردويه : ١٩٧٣ ، وأورده في الدر المنثور وزاد نسبته إلى وكيع وأبي داود في ناسخه وابن المنشر عن أبي رزين ، وابن مردويه عن أنس : ٢٧٧٧ ، ولم أقف على رواية أصمد وسد يد بن منصود في كتاب عن أبي رزين ، وابن مردويه عن أنس : ٢٧٧٧ ، ولم أقف على رواية أصمد وسد يد بن منصود في

<sup>(</sup>٢) ينظر المتع : ١٤٢ ، الممبر لابن حبيب : ٣٠٩ - ٣١٠ .

<sup>· (</sup>٢) في الأميل كذلك والتصويب من الديوان ،

٢١١ - وَبِينِي حَصَانَ الْفَرْجِ غَيْرَ ذَمِيمَةٍ وَمَوْمُوقَةٌ عِنْدِي [كَذَاكَ]<sup>(١)</sup> وَوَامِقَهُ (٢)<sup>(٢)</sup>

فذلكَ ثُلاثُ تطليقاتٍ .

﴿ إِلَّا أَن يَخَافَأَ أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ ٱللَّهِ ﴾

قَالَ أَبِو عَبِيدةَ : يُوقِنَا <sup>(٤)</sup> . وقيلَ : يَظُنَّا <sup>(۵)</sup> .

<sup>(</sup>١) في الأصل كذلك والتصويب من الديوان.

 <sup>(</sup>٢) الديوان: ١٢٢ ، شرح الديوان: ١٢٦ ، وفيهما « ياجارتي ، وإلا تزال ، وموموقة فينا » ، الأغاني:
 ١٤٢/٩ ، « جارتا ، وإلا تري لي فوق رأسك ، وموموقة فينا » ، والأول في معاني القرآن للزجاج:
 ١٤٢/٨ / ١٩٢٧ ، اللسان ( جور ) : ١٥٤/٥ وفيها ثلاثتها « أياجارتا » ، اللسان ( طلق) : ١٥٤/١٠ « أجارتنا » ، ومسدر الأول في المدر المصدون : ٢٦/٢١ » والثاني في المعاني الكبير : ٢٢٢/١٠ « وأن لا تزالي » . بيني : فارقي ، الغادي : الذي يأتي في الصباح الباكر ، والطارق : الذي يأتي ليلاً ، بارقة : لائحة ، حصان الفرج : عفيفة ، وموموقة : محبوبة ، وامقة : محبة . قال في المعاني : « يقول : بينك خير الك من العصا ، ومن أن لا تزال فوق رأسك لائحة من السيوف ، والبارقة : لمعها » .

 <sup>(</sup>٣) قول ابن عباس أخرجه الطستي في مسائله عنه ، انظر الدر المنثور : ١٧٧/١ - ٢٧٨ ، وقال القرطبي :
 ثبت أن أهل الجاهلية لم يكن عندهم للطلاق عدد . انظر تفسيره : ١٢٦/٣ .

 <sup>(</sup>٤) المجاز : ٧٤/١ ، وحكاه عنه الزجاج : ١/٧٠٧ ، ٥٠٠ ، وحكاه في البحر عنه : ١٩٧/٢ ، وفي زاد
 المسير نسبه لابي عبيد : ١/٥٢٥ .

<sup>(</sup>م) حكاء أبو زيد عن ثعلب في النوادر: ٣٠٥ ، وقاله القراء في معاني القرآن: ١٤٦/١ ، والطبري في تفسيره: ٤/٠٥٥ ، والزجاج في معانيه: ٢/٨٠٦ ، والماوردي في تفسيره: ٢٤٦/١ ، والزمخشري في الكشاف: ٢٢٦/١ ، والرازي في تفسيره: ٢٠٨/١ ، وأبوحيان في البحر عن القراء: ٢١٧/٢ ، والرازي في تفسيره: ١٠٨/١ ، وأبوحيان في البحر عن القراء: ٢١٧/٢ ، والرازي في تفسيره: ينافر المحدر من الشيئ فيكون المعنى إلا أيعلم أو يمثل أو يوقن أو يحذر كل واحد منهما بنفسه أن لا يقيم حقوق الزوجية لصاحبه حسيما يجب فيجوز

﴿ فَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ ﴾ (١) [٢٣١] قَارَبْنَهُ وشارقْنَهُ (١) ، أو بلغْنَ أَجلَ الرَّجعةر. ﴿ وَلَائَنَّخِذُواْ عَايِنتِ اللَّهِ هُزُواً ﴾

أَيْ لا تستهزؤُوا بهذه الآية المشتملة على أحكام النَّكاح والطَّلاق والرَّجُعة ر والخلع (١) مع كثرة فروعها ، وتفنُّن شعبِهَا

وَقَالَ الحسنُ : كَانَ الرَّجِلُ يَطلُّقُ وَيعتِقُ ثُمَّ يقولُ : كنتُ هازِلاً هازِئاً (١)

﴿ فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ ﴾(٥) [٢٣٢]

العَضْلُ: المنعُ والتَّضْيِيقُ ، أَعْضَلَ الأمرُ: أَعْياً ، وعَضَلَتُ المرأةُ وأَعْضَلَتْ: عَسُرَتْ ولادتُها()

<sup>(</sup>١) من قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا طَلَقَتُم النَّسَاءَ فَبِلَغَنْ أَجِلَهِنْ فَأَمْسَكُوهِنْ بِمَعْرُوفَ أَن سَرَحُوهُنْ بِمَعْرُوفَ ﴾ الآنة .

<sup>(</sup>٢) إعراب القرآن للنحاس: ٢٠٨/١، تفسير الماوردي: ٢٤٤/١، تفسير البغوي: ٢٣٢/١، الكشاف: ١٨/١ ، زاد المسير: ٢٩٧/١، تفسير الرازي: ١٨٧/١، القرطبي: ٢١٥٥/١، وحكى الإجماع قائلاً: « معنى « بلغن » قاربن بإجماع من العلماء ولأن المعنى يضطر إلى ذلك ؛ لأنه بعد بلوغ الأجل لا خيار له في الإمساك » ، وكذلك حكى الشوكاني الإجماع في تفسيره: ٢٤٢/١.

<sup>(</sup>٣) معاني القرآن للزجاج: ٢١٠/١ ، وانظر تفسير القرطبي: ١٥٧/٣ .

<sup>(3)</sup> أخرجه الطبري في تفسيره عنه: ١٣/٥ ، وعن الربيع: ١٤/٥ ، وأخرجه ابن أبي حاتم عنه قال المحقق: إسناده ضعيف رقم (٢٢٢٢): ٢٧٥٧٧ ، ولفظه « كان الرجل يطلق ويقول: كنت لاعباً ، وينكع ويقول: كنت لاعباً ، فأنزل الله تعالى: ﴿ ولاتتخذوا أبات الله هزواً ﴾ ، وأورده الماوردي عنه: ٢٤٨/١ ، وحكاه ابن كثير عن الحسن وقتادة وعطاء الخراساني والربيع ومقاتل بن حبيان: ٢٨٢/١ ، وانظر معاني الزجاج: ٢١٠/١ ، البغوي: ٢٢٢/١ ، الكشاف: ٢٩٤/١ ، زاد المسير: ٢٧٢/١ .

<sup>(</sup>ه) من قوله تعالى: ﴿ وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالعروف ... ﴾ .

<sup>(</sup>٦) انظر غريب القرآن القتبي : ٨٨ ، الطبري : ٢٤/٥ ، تفسير الماوردي : ٢٤٨/١ ، اللسان « عضل » : ١/١١٨ .

قالَ الصَّلتانُ العبديُّ (١) :

٢١٢ - هـ الله ليكالِسي فوقك برات

يَنْشَى الأَسِنَّةَ فوقَ نهدٍ قارحٍ

٢١٣ - فِي جَمْفُلٍ لَجِبٍ تِرَىٰ أَمْثَالَهُ

[منه](١) تعضَّلُ بالفضاءِ الفاسع (١)

﴿ وَعَلَى ٓ الْوَارِثِ مِثْلُ ذَالِكُ ۗ ﴾ [٢٣٣]

أيُّ: على وارثِ الولدِ مِنَ النَّفَقَةِ مثلُ مَا على المولودِ لَهُ ، وهو الوالدُ إِذَا كَانَ حيًّا ، وذلِكَ الوارِثُ كلَّ ذي رحم / محرم (1) .

<sup>(</sup>١) هو قَثْمَ بن خَييِّة ، وقال الآمدي عن أبي عبيدة - قثم بن خُثَيم وهو أحد بني محارب بن عمرو بن وديعة بن عبدالقيس وإليه ينسب فيقال العبدي والصلتان لقب غلب عليه ، وهو شاعر إسلامي مشهور خبيث اللسان وهو الذي حكم بين جرير والفرزدق .

ترجته في طبقات الشعراء: ٢٥٢ ، معجم المرزباني: ٤٩ ، سمط اللكلي: ١/٣١ه - ٣٢٠ .

وقتم: – بضم القاف ، وفتح المثلثة – ، وخبية : – بفتح الخاء المجمة وكسر الموحدة وتشديد المثناة التحتية وأصلها الهمز – ، الخزانة : ٢٠٨/١ .

<sup>(</sup>٢) زيادة من أمالي اليزيدي وأمالي القالي.

<sup>(</sup>٢) أماني اليزيدي: ٣ و ترى أعلامه و ، ذيل أمالي القالي والنوادر: ٩ ، وصدر الأول و ولقد أراه مجففاً أفراسه و وفي الثاني و ترى أبطاله و ، والأول في أمالي المرتضي: ٣٠١/٣ و ألا ليالي و ، البرات: جمع بزة وهي السلاح التام ، الأسنة : جمع سنان وهو حديدة الرمح ، النهد: الفرس الضخم القوي ، القارح: الذي انتهت أسنانه وإنما تنتهي في خمس سنين ، الجحف ا: الجيش الفسخم ، القارح: الذي التصيف المسلك ونشوب الشيء واللجب الكثير الأصوات ، تعضل: تنشب ، وأصل التعضيل: التضييق في المسلك ونشوب الشيء في الشيء ، وقوله مجففاً أفراسه: يعني البسها التجافيف ، انظر اللسان ، أمالي البزيدي ، أمالي القالي ، والقائل هو زياد الأعجم برثي بها المغيرة بن المهلب ويرويها الأصمعي للصلتان ، انظر أمالي اليزيدي : ١ .

<sup>(</sup>٤) الطبري: ٥//٥ ، وهذا قول الأحناف كما في أحكام القرآن للجصاص: ٢٠٧/١ - ٤٠٩ ، وحكاه الماردي عن أبي حنيفة : ٢٥١/١ ، وحكاه ابن العربي عن أبي حنيفة وقتادة والحسن قال: و ويسند إلى عمر رضي الله عنه » وضعفه ، انظر أحكام القرآن: ٢/٥٠١ ، وحكاه الرازي عن أبي حنيفة وأصحابه: ٢٠/٦٠ ، والقرطبي: ٢٠٨/٢ ، وابن كثير: ٢/٨٥/١ قال: « وهو قول الجمهور ... وهو مروى عن عمر بن الخطاب وجمهور السلف »

﴿ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا ﴾ أَيُ فطاماً عن الرَّضاع ر

والتَّراضِي<sup>(۱)</sup>: لئلَّد يكونَ أحدُهما للفطام كارهاً بما لاَ يعلمُه الآخرُ . والتَّشاوُرُ<sup>(۱)</sup>: فلأنَّهما لو تراضيًا منْ غير تفكَّر في حالِ الرَّضيع [لجاز]<sup>(۱)</sup> أن يكونَ الفطامُ ضارًا به <sup>(۱)</sup> ، فالحمدُ لَهُ سبحانَهُ يؤدِّبُ الكبيرَ ولا يهملُ الصَّغيرَ ،

﴿ وَالَّذِينَ يُتَوَفَّونَ مِنكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَنَجَا يَثَرَيْضَنَ ﴾ [٢٣٤] أخبرَ عنِ الزَّوجاتِ مونَ ﴿ الَّذِينَ ﴾ ويهمُ ابتدأُ ( ) ، كمَا قالَ (١) :

<sup>(</sup>١) إشارة إلى قوله تعالى: ﴿ فإن أرادا فصالاً عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما ... ﴾ الآية .

<sup>(</sup>٢) في الأصل فجاز والتصويب ليستقيم المعنى .

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير الرازي : ١٣٣/٦ .

<sup>(</sup>٤) قاله الزجاج في معاني القرآن: ١/٤/١ ، وحكاه عنه النحاس في معانيه: ١/٢٢/ ، إعراب القرآن للنحاس: ١/٧/١ وقدره: « أن تسترضعوا أجنبية لأولادكم » فحذفت اللام لأنه يتعدي إلى مفعولين أحدهما بحرف ، وحكاه القرطبي عن الزجاج: ١٧٢/٣ ، وكذا الشوكاني في فتح القدير: ١/٢٤٦ .

<sup>(</sup>٥) هذا قول الغراء في معانيه: ١٢٤/١ ، وحكاه الزجاج عنه وعن الكوفيين وخطأه لأن مجيء المبتدأ بدون الخبر محال ، انظر معاني القرآن: ٢١٤/١ – ٢١٥ ، وحكاه النحاس في إعراب القرآن عن الفراء ونقل تضعيف الزجاج له: ٢١٨/١ ، وانظر مشكل إعراب القرآن لمكي: ١٣٠/١ ، إملاء ما من به الرحمن: ١٣٠/١ ، الدر المصون عن الكسائي ، والفراء: ٢٧٦/٢ ، قال السمين: ٢٧٧/٤ و وتحرير مذهب الكسائي والفراء: أنه إذا ذكر اسم ، وذكر اسم مضاف إليه فيه معنى الإخبار، ترك عن الأول وأخبر عن الثاني ... » .

<sup>(</sup>٦) مَنْ ثَابِت تُطْنَة بِلَقطنة كان يضعها على إحدى عينيه عندما فقدها بسبب ضربة ، وهو من شعراء خراسان في العهد الأموي كان شجاعاً خطيباً .

ترجمته في : طبقات الشعراء: ٣١٧ ، الأغاني : ٢٥٥/١٤ ، الفرانة : ٨٥/٨ . وُقطْنَة : بضم القاف وإسكان الطاء وفتح نون بعدها تاء مربوطة . الفرانة : ١٨٥/٤ ، إعجام الأعلام : مه

٢١٤ - لَعَلِّيَ إِنْ مَا لَتْ بِيَ [الرِّيحُ]<sup>(١)</sup> مَيْلَة ۗ عَلَىٰ ابْنِ أَبِي ذِبَّانَ أَنْ [يَتَنَدَّمَا]<sup>(١)(٢)</sup>

وتأنيثُ العشرِ<sup>(۱)</sup> لتغليبِ الليالي على الأيّام فإنَّ سِنِيَّ العربِ هلاليَّة ، وأَحْكامُ الشّرعِ تدورُ على الأهلّة ِ.

﴿ عَرَّضَتُم [بِهِ] ( ) مِنْ خِطْبَةِ ٱلنِّسَاءِ ﴾ [٢٣٥]

وهو بِكلِّ كلام بِدلُّ على الرَّعبة فيها مِنْ غير إفصاح بنكاح .

والإِكْنانُ (٥) : إضمارُ العزمِ على نكاحِها .

وَ ﴿ لَاتُواعِدُوهُنَّ سِرًّا ﴾

<sup>(</sup>١) في الأصل الروع ، تتندما والتصويب من المراجع التالية .

 <sup>(</sup>٢) من قصيدة قالها في رثاء يزيد بن المهلب حينما خرج على عبد الملك فقتل . وهو في الديوان:
 ٨٥ ، معاني القرآن الفراء: ١٥٠/١ ، الحيوان: ٢٨١/٣ ، تاريخ الطبري: ١٦٠/٨ ، وفيها جميعها
 « قبطي ه ، تقسير الطبري: ٥٧٧/ ، مسماني القرآن الزجاج: ٢١٥/١ ، تتقدما ه ، اللامات الذجاجي: ١٤٧ « لعلك إن مالت بك ، ذبيان تتندما ه ، الدر المصون: ٢٧٦/٢ .

مالت بي الربع: أي هجمت عليه ، وأبي ذبان كنية سخر بها من عبدالملك لأنه كان شديد البخر يموت النباب إذا دنا من قمه - ثمار القلوب: ٢٤٦ - ، والمعنى : أي أشفق على عبدالملك إذا لاقيته في حرب أن يأسف لفعلته ، ويبدوا أنه تهديد للوليد لقوله : أبن أبي ذبان . والشاهد : قوله : « أن يتندما » فأخبر عن ابن أبي ذبان وترك المتكلم .

<sup>(</sup>٣) إشارة إلى قوله تعالى : ﴿ يتربصن بانفسهن أربعة أشهر وعشراً ﴾ .

<sup>(</sup>٤) ريادة ساقطة من الأصل .

 <sup>(</sup>٥) إشارة إلى قوله تعالى: ﴿ أَو أَكننتم فِي أَنفُسِكُم ﴾.

أي: لا تسارُّوهُنَّ بالنِّكام (١).

وقيل : لا تُواعدوهُنَّ سِرّاً أَنْ لا يتزوَّجْنَ غيرَكم (٢) ، وأكثرُ المعاهدة يكونُ

سرآ

وقالَ ابنُ زيدٍ: لا تنكموهُنَّ سِرَّاً (١) . ﴿ حَتَّىٰ يَسِّلُّهُ الْكِنْبُ أَجَلَةً ۚ ﴾ أَكْرِكَنْبُ أَجَلَةً ۚ ﴾ أيُّ تَنْتُهِي العِدِّةً (١) .

(١) انظر الكشاف : ٣٧٣/١ ، وذكره الرازي في تفسيره : ١٤٣/١ ، قال : « السر ضد الجهر ، الإعلان فيحتمل أن يكون السر هاهنا صفة المواعدة على شيء : ولا تواعدهن مواعدة سرية ... » .

سيحدن أن يحرن المعلق من المعلق المن يكون السرّ معناه: ما أخفي من الأمور في النفوس ، أو قال الطبري : ١١٢/٥ م ... فقد بطل أن يكون السرّ معناه: ما أخفي من الأمور في النفوس ، أو نطق به فلم يطلع عليه وصارت العلانية من الأمر سراً . وذلك خلاف المقول في لفة من نزل القرآن بلسانه . إلا أن يقول قائل هذه المقالة : إنما نهى الله الرجال عن مواعدتهن ذلك سراً بينهم وبينهن ، لا أن نفس الكلام بذلك – وإن كان قد أعلن – سر ، فيقال له إن قال ذلك : فقد يحب أن تكون جائزة مواعدتهن النكاح والخطبة مدريحاً وعلانية إذ كان المنهي عنه من المواعدة إنما هو ما كان منها سراً ... وذلك خروج من قول جميع الأمة ، أ هـ بتصرف .

- (۲) المجاز: ۷/۰۷ ، معاني القرآن الغراء عن ابن عباس: ۱۰۳/۱ ، تفسير الطبري عن ابن عباس وابن جبير ومجاهد وعكرمة والشعبي والسدي وقتادة وسفيان وضعفه: ٥/٧٠ ١٠٩ ، معاني القرآن الرجاج: ۲/۷/۱ ، أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس وقال المحقق: إسناده ضعيف رقم (٢٣٧١) : ٢٠٤/١ ، تفسير المارودي: ٢٥٤/١.
- (٣) أخرجه الطبري عنه في تفسيره: ٥/١٠٠ وإسناده منحيح إلى ابن زيد ، وحكاه عنه الجصاص في
   أحكام القرآن: ٢/٤٢١ ، والماوردي في تفسيره: ٢٥٤/١ ، والبغوي في تفسيره: ٢٤٠/١ .

قال الطبري: (وأولى الاقوال بالصواب في تأويل ذلك ، تأويل من قال : « السر » في هذا الموضع :
الزنا ، وذلك أن العرب تسمي الجماع وغشيان الرجل المراة « سراً » ؛ لأن ذلك مما يكون بين الرجال
والنساء في خفاء غير ظاهر مطلع عليه ، فيسمى لخفات « سراً » ... إلى أن قال : فتأويل الآية ولاجناح
عليكم أيها الناس فيما عرضتم به المعتدات من وفاة أزواجهن من خطبة النساء ... ولكن حرم عليكم
أن تواعدهن جماعاً في عددهن ، بأن يقول أحدكم لإحداهن في عدتها : « قد تزوجتك في نفسي ،
وإنما انتظر انقضاء عدتك ، فيسالها بذلك القول إمكانه من نفسها الجماع والمباضعة فحرم الله تعالى
ذكره ذلك ) . أه بتصرف : ١١٠/٥ – ١١٠ ،

(٤) انظر غريب القرآن القتبي : ٩٠ ، تفسير الطبري : ٥/١٥ – ١١٦ ، معالي القرآن الزجاج : ٢١٨/١ معالي القرآن الزجاج : ٢١٨/١ ، تفسير ابن أبي حاتم : ٢٢٧/١ – ٢٢٩ ، تفسير البغري : ٢٤١/١ .

والكتابُ مَا كتب عليها مِن الحداد والقرار في المنزل .

﴿ لَاجُنَاحَ عَلَيْكُرُ إِن طَلَقَتُمُ النِسَاءَ مَالَمْ نَمَسُوهُنَ ﴾ [٢٣٦]

لاَنهُ إِذَا مَسَهَا لا يطلقها في طُهر المسيس (١)

وقيل : لا [جناح] (١) عليكم في النَّفقة والمهر سوى متعة على قدر المكنة (١) .

وتخصيص ﴿ المُحْسِنِينَ ﴾ (١) [٢٣٦]

بالذّكر ؛ لانهم هم الذين يقبلونه ويعملون به .

وانتصاب ﴿ مَتَنعًا ﴾ على المصدر مِنْ ﴿ مَتَعُوهُنَ ﴾ .

وأَوْبِعَنُوا الذّي بِيكِهِ مِعُقَدَةُ النّكاحُ ﴾ [٢٣٧]

هو الزّوجُ لاغيرُه (١) .

هو الزّوجُ لاغيرُه (١) .

<sup>(</sup>١) قال البغوي في تفسيره : « وقيل لا جناح عليكم في تطليقهن قبل المسيس في أي وقت شئتم حائضاً كانت المرأة أو طاهراً لانه لا سنة ولا بدعة في طلاقهن قبل الدخول بها ، بخلاف المدخول بها قإنه لا يجوز تطليقها في حال الحيض » : ٢٤١/١ ، قلت : ولا في طهر المسيس كما ذكر المؤلف .

<sup>(</sup>٢) في الأصل لا يحتاج والتصويب من الإيجاز: ٢٨.

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير البغوي : ١/١٤١ .

<sup>(</sup>٤) من قوله تعالى : ﴿ومتعوف على الموسع قدره وعلى المقتر قدره مناعاً بالمعروف هقاً على المحسنين ﴾.

<sup>(</sup>٥) معاني القرآن الزجاج : ٢/٢١٩ ، البصر : ٢/٢٢٤ ، الدر المصون : ٢٩٠/٢ – ٤٩١ .

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره: ۱۹۲۱ ، وقاله الفراء في معانيه: ۱/۱۰ ، اختاره الطبري في تفسيره ورواه عن علي وابن عباس وشريح وجبير بن مطعم وسعيد بن المسيب ومجاهد وسعيد بن جبير ومحمد بن كعب القرظي والشعبي ونافع والربيع والضحاك وسفيان ومحمد بن سيرين وسعيد بن عبد العريز: ۱/۱۵ – ۱۰۸ ، وابن أبي حاتم في تفسيره: ۱/۲۵ – ۱۸۶۸ ، وأخرجه البيه في سننه كتاب الصداق باب من قال الذي بيده عقده النكاح الزوج: ۱/۲۰۱۷ – ۲۰۲۷ وأخرجه ابن أبي شبية في المصنف ، كتاب النكاح ، باب قوله تعالى: ﴿ إِلا أَن يعفون أو يعفو الذي بيده عقده النكاح ﴾ : ۲۸۱/۲ ، وأورده الشوكاني وزاد

وعفوه ، إِذا سلّم منها كلّ الصّداق : أنْ لا يرتجعَ النّصفُ بالطّلاق . وإِنْ لُمْ يسلّمْ وفاهُ [كاملاً] على [وجهِ] [الصّلة ] [آ والإحسان (أ) . كما رُويَ أَنَّ الحسنَ بنَ عليّ (أ حَمّ مَ أمراة (آ) عشرةَ الافي - أيْ متّعها - فانشدَتُ :

..... - Y10

مَتَاعٌ قَلِيلٌ مِنْ حَبِيبٍ مُفَارِقٍ (١)(١)

نسبته إلى الدارقطني والطبراني في الأوسط بسند حسن عن ابن عمر عن النبي على موالى عبد بن حميد والدار قطني عن علي من قوله وإلى عبد بن حميد وابن المنثر عن ابن عباس ، قال : « وهو الجديد من قولي الشافعي وبه قال أبو حنيفة وأصحابه والثوري وابن شبرمة والأوزاعي » ، فتح القدير بدار ٢٥٤٧ – ٢٥٠ ، وانظر أحكام القرآن للجساس : ٢٩١/١ ، أحكام القرآن للكيا الهراس : ٢٠٨/١ ، تفسير الماوردي : ٢٠٥٧/١ ، زاد المسير وزاد فيهم أحمد : ٢٨١/١ ، تفسير الراذي : ٢٠٧/٢ ، تفسير الراذي : ٢٠٧/٢ ، تفسير الراذي : ٢٠٧/٢ ، تفسير الراذي .

- (١) في الأصل كملاً ، والتصويب من الكشاف : ١/٥٣٠ .
  - (٢) بياض في الأصل بقدر كلمة .
- (٣) في الأصل الصلوة ولا معنى لها ولعل الصواب ما أثبت .
- (٤) انظر أحكام القرآن للجصباص : ٢/ ٤٤٠ ٤٤١ ، الجزء الثاني من شرح مختصر الطحاوي لجمياص : ٧١٩/٢ ، الكشاف : ٢٧٥/١ ، زاد المسير : ٢٨١/١ .
  - (ه) هو المسن بن علي بن أبي طالب .
    - (٦) هي عائشة بنت خليفة الخثمية ،
      - (٧) هذا عجر بيت ومندره :

وقفت على قبر مقيم بقفرة متاع .... .... .... البيان والتبيين : ١٩٣٤ • وقوف على قبر ، وفيها أن سليمان بن عبد اللك تمثل به عند قبر ابنه لما دفنه وحثا على قبره التراب ،

\_ YW\$ \_

ولا يبلغُ بالمتعةِ هذا المبلغَ . ﴿ وَٱلصَّكَاوَةِ ٱلْوُسْطَىٰ ﴾ [٢٣٨]

مِنْ حيثُ إِنَّ الخمسةَ المبهمةَ لا واسطةَ لها معيَّنةً ، كَثْرَ الاختلافُ فِيها . فقيلَ : إِنَّهَا الفجرُ (١) ؛ لأنَّ الظُّهرَ والعصرَ قدْ يجمعُ بينهُما ، وكذلكِ العشاءُ والمغربُ ، [وَ](١) الفجرُ حاميةٌ جانبهَا عن [غيوهِما](١) .

(A) أخرجه عبدالرزاق في مصنفه رقم « ١٢٢٥٠ ، ١٢٢٥٠ ، ١٢٢٦٠ ، ١٢٢ ، ١٧٢ ، وأخرجه سعيد بن منصور في سننه عن ابن سيرين باب ما جاء في متاع الطلاق : ٢/٣ وقيه أنه راجعها ، وأخرجه الطبراني في الكبير عن سويد : ١٩٧٣ رقم « ٢٧٥٧ » قال في مجمع الزوائد : ١٣٣٩٤ : « وفي رجاله ضعف وقد وثقوا » ، و٣٧٧ رقم (٢٥٦٧) وفيها أنه حممها بعشرين آلفا ، وقال في مجمع الزوائد :٤/٠٤٠ ورجاله رجال الصحيح »، وأخرجه الدار قطني عن سويد بن غفلة بإسنادين كلاهما ضعيف : ١٩٠٤ - ١٦ ، وفيه أن سبب الطلاق أنه لما أصبيب علي – رضي الله عنه – قالت له : لتهنك الخلافة ياأمير المؤمنين ، فقال : يقتل علي وتظهرين الشماتة اذهبي فأنت طائق ثلاثاً ، ولم بلغه قولها بكي وقال إنه لولا أنه بت طلاقها لراجعها ، وأخرجه البيهقي في سننه ، كتاب الصداق ، باب المتعة : ٢٥٧/٧ عن سويد بن غفلة ، وذكره ابن كثير مختصراً : ٢٨٩٨ .

<sup>(</sup>۱) حكاه الترمذي في سننه عن ابن عباس وابن عمر ، كتاب المواقيت ، باب : ۱۳۳ : ۲۲/۱ رواه الطبري عن ابن عباس ، وأبي العالية وجابر بن عبد الله وعطاء وعكرمة ومجاهد وعبد الله بن شذاد بن الهاد والربيع : ٥/٥١٥ – ٢١٩ ، وأخرجه ابن أبي حاتم عن أبي أمامة ، قال المحقق : إسناده ضعيف والربيع : ٥/٥٠٨ ) قال ودوي عن ابن عباس وابن عمر وأنس وأبي العالية وعبيد بن عمير وعطاء ومجاهد وجابر وعكرمة والربيع بن أنس : ٢٠٠٨ م - ٥٨٨ ، وأورده الزجاج في معانيه : ٢٠٠٨ ، والمنادي عن ابن عباس وأبي موسى وجابر : ٢٥٨٨ م - ٥٨٩ ، والبغوي في تقسيره : ٢٤٤١ م - ٢٤٥ ، والزمنشري في عباس وأبي موسى وجابر : ٢٨٥٨ ، والبغوي في تقسيره : ٢٨٢١ ، قال ابن كثير : « وهو الذي نص عليه الكشاف : ٢٧١٨ ، وابن الجوزي في زاد المسير : ٢٨٢٨ ، قال ابن كثير : « وهو الذي نص عليه الشافعي » انظر تفسيره : ٢٩١١ ، وحكاه مالك في المطا بلاغاً عن علي وابن عباس احب ماسمعت إلي في ذلك » قال الشوكاني : « وكل ذلك من اقوالهم وأبس فيه شيء من المرفوع إلى النبي ﷺ ، ٢٥٦/١ .

<sup>(</sup>٢) زيادة يقتضيها السياق .

<sup>(</sup>٢) في الأصل عسرها والتصويب ليستقيم السياق .

وقيل : إنها الظُهر (١)؛ لأنها وسطُ النهار وكانت تشقَّ عليهم إقامتُها في الهاجرة الحجازيَّة التَّى تشوى كلَّ شيء ، وقيل : إنَّها المغرب (١)؛ لانها وسطٌ في الطُّول والقِصر ، ووقت العجلة للانكفاء إلى المنازل [فتشغل] (١) عن الصَّلاة .

٢١٦ - رَمَوْتُ عَلَيْهَا الْكِسْرَ مِنْ غَيْرِ رِيبَةٍ مِ فَكَمْ الْكِسْرَ مِنْ غَيْرِ رِيبَةٍ مِ كَالَّمُ الْكِسْرَ مِنْ أَلَّا بَدْلَ تِبْنِ مُتَرَّبٍ مَنْكَ تَطْلَابُكَ الْقِرَىٰ ٢١٧ - فَقُلْتُ بَعِيدٌ مِنْكَ تَطْلَابُك الْقِرَىٰ وَأَجْفَلْتُ عَنْهَا كَالْعَجُولِ الْمُعَرِّبِ (١)

<sup>(</sup>۱) أخرجه مالك في الموطأ عن زيد بن ثابت: ٩٩ ، وأخرجه أبو داود الطيالسي في مسنده من حديث اسامة بن زيد رقم (٦٢٨): ٨٧ ، والإمام أحمد في مسنده: ٥/١٨٣ عن زيد بن ثابت ، و٥/٢٠٦ عن أسامة بن زيد ، وأخرجه أبو داود في سننه كتاب الصلاة باب في وقت صلاة العصر رقم (٤١١): ١/٢/١ ، وعلقة الترمذي عن زيد بن ثابت وعائشة في سننه كتاب مواقيت الصلاة باب ما جاء في صلاة الوسطي: ٢٠٤٧، والطبري عن زيد بن ثابت وابن عمر وسعيد بن المسيب ورافع ، انظر تفسيره: ٥/١٩٠ – ٢٠٠ ، وابن أبي حاتم عن أسامة بن زيد ، قال المحقق: إسناده فيه انقطاع رقم (٢٥٢٥): ٢/٥٥٨ – ٥/١٨ ، وأورده الزجاج في معانيه: ١/٣٢٠ ، وانظر أحكام القرآن الجصاص : ١/٢٤٤ ، تفسير الماوردي: ١/٨٥٠ عن زيد بن ثابت وابن عمر ، الكشاف: ١/٢٧٦ ، زاد المسير: ١/٨٣٠ قال الرازي: وهو رواية عن أبي حليقة انظر تفسيره: ١/١٢١ – ١٢١ .

<sup>(</sup>٢) رواه الطبري عن قبيصة بن نؤيب بإسناد قال عنه الشيخ أحمد شاكر – رحمه الله – هذا إسناد منهار لاشيء ، انظر الطبري : ٥/١٤ ، ورواه ابن أبي حاتم عن ابن عباس بإسناد ، قال عنه ابن كثير فيه نظر ، وقال المحقق : إسناده ضميف رقم (٢٥٢٧) : ٢/٨٥٨ ، وذكره الماردي في تفسيره عن قبيصة : ١/٧٥٧ وحكاه البغوي عنه في تفسيره : ١/٢٤٢ ، والزمخشري في الكشاف : ١/٢٧٦ ، وابن الجوزي في زاد المسير : ١/٢٨٣ عن ابن عباس وقبيصة ، وحكاه الرازي عن أبي عبيدة السلماني وقبيصة بن نؤيب وجماعة : ٣/١٠١ ، وابن كثير عنه وعن ابن عباس وقتادة على اختلاف عنه : ١٩٤/١ - ٢٩٤ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل فشغل والتصويب ليستقيم السياق .

وقيلَ: إِنَّهَا العُصَّرُ<sup>(۱)</sup>؛ لأَنهَّا بينَ صلاتيٌّ النَّهارِ والليلِ، ولأَنهُّ وُقَتُ استعجالِ الأعمالِ، لإدبارِ النَّهارِ، كما قالَ الأخنسُ بنُ شهابٍ<sup>(۱)</sup>: ----

(٤) لم أعثر على قائلها.

ورموت لعلها مصحفة من رميت بمعنى ألقيت ، الكسر : شقة الخباء ، من غير رببة : أي لم يقصد ما يربب ، والرببة : التهمة ، التبن : عصيفة الزرع من البر ونحوه المترب : المعفر بالتراب ، أجفلت : مضيت وذهبت مسرعاً ، المغرب : المتباعد المتنحى عن الناس ، يقول : القيت رحلي عندها راجياً أن أنال قراها ، ظم أحظ إلا بتبن معفر بالتراب ، حينها أيقنت ببعد ما رجوته من القرى فانطلقت سريعاً مرتحلاً ومتنحياً عنها .

(١) أخرج البخاري تحوه عن علي مرفوعاً كتاب التفسير باب حافظوا على الصلوات والصبلاة الوسطى: ٨/٥/٨ رقم ( ٤٥٣٣) ، ومسلم كتاب المساجد باب دليل من قال الصلاة الوسطي هي صلاة العصر : ١٢٨/ - ١٣١ ، وأخرج نحوه أيضاً أبو داود في سننه عن علي مرفوعاً كتاب الصلاة باب في وقت مسلاة العصد رقم (٤٠٩) : ١١٢/١ ، والترمذي عن ابن مسعود عن النبي عليه بلقظ : « مسلاة الوسطي صلاة العصر » وقال عنه حسن صحيح وكذا عن سمرة بن جنب مرفوعاً وقال عنه حديث حسن ، وحكى عن علي بن عبد الله المديني أنه حديث صحيح رقم ( ١٨١ - ١٨٢ ) ، وقال الشيخ أحمد شاكر - رحمه الله - « وحديث سمرة هذا حديث صحيح لصحة إستاده وليست له علة ، وقد صححه الترمذي في كتاب التفسير ۽ : ٣٣٩/١ – ٣٤٢ ، كتاب المراقيت ، باب ما جاء في صلاة الوسطي ، وأخرجه أحمد في مستده: ١٧٢، ٨٢/١ ، ١٥١ ، ١٥٢ ، ١٥٢ ، وواه الطبري في تقسيره عن علي وأبن عباس وأبي هريرة وابن عمر وأبي سعيد الخدري وعائشة وأم سلمة والحسن وإبراهيم وسعيد بن جبير وحفصة وزر بن حبيش وقتادة والضحاك ومجاهد وعن سمره مرفوعاً ، وعن أبي أيوب ، وابن مسعود مرفوعاً وعلي مرفوعاً وابن عباس مرفوعاً وأم حبيبة مرفوعاً ، انظر تفسيره : ه/١٦٨ - ١٩٨ ، ورواه ابن أبي حاتم عن علي بإسناد ضعيف رقم ( ٢٥٢٦) : ٢٠٥٨ - ٨٥٠ ، وقاله الزجاج في معانيه قال: وهو لكثر الرواية: ٢٢٠/١ ، وانظر أحكام القرآن الجمساص: ٢٤٣/١ ، وتقسير الماوردي : ٢٧/١ه ، والبغوي : ١/٥٤٠ ، الكشاف : ٢٧٦١ ، زاد المسير : ٢٨٣/١ ، وحكاء القرطبي عن بعض الصحابة وقال : « وهو اختيار أبي حثيقة وأصحابه وقاله أكثر أهل الأثر وإليه ذهب عبد الملك بن حبيب واختاره ابن العربي في قبسه وابن عطية في تفسيره وعليه جمهور الناس أنظر تفسيره: ٢١٠/٣ .

(٢) هو الأخنس بن شهاب بن شريق بن شعامة بن أرقم بن عدي بن معاوية بن عمرو التغلبي ، ( ٠٠٠ - ٧ق هـ ) وهو قارس العصا ، والعصا قرسه ، شاعر جاهلي قديم قبل الإسلام بدهر ، وهو من أشراف تغلب وشجعانها .

ترجمته في : المؤتلف والمختلف /٣١ ، شرح المفضليات للتبريزي : ٩٢١/٢ ، الخزانة : ١٦٩/٢ .

٢١٨ - تَظَلُّ بِهَا رُبْدُ النَّعَامِ كَأَنَّهَا إِماءٌ تُزَجَّى بِالْعَشِيِّ حَوَاطِبُ<sup>(١)</sup>

وقالَ علقمةُ بنُ عبدَةً (٢) ،

٢١٩ - فَوَلَى عَلَى أَثَارِهِنَّ بِحَامِبٍ

وغيبة شُوْبُوب مِن الشَّدِّ ملهب

٢٢٠ - فَأَنْرَكُهُنَّ ثَانِياً مِنْ عِنَانِهِ

كَمُدَّ كُمَدُّ الرَّانِحِ الْمُتُكَلِّبِ /(")

وإِنَّمَا أَبِهِمَتُ الصَّلاةُ الْوُسْطَىٰ مع فضلِها على غيرِهَا ، ليُحافِظُ نِو الرَّغْبةِ في الثَّوابِ على الصلواتِ ، ولا يستنذ إلى واحدةٍ ؛ ولهذا أُخْفِيتُ ليلةُ القدرِ ؛ ولهذَا لا

١٢١ ، والثاني في المعاني الكبير : ١/١٨ ، الموشح : ٢٧ ، الخزانة : ١/٥٦٥ ، ورواية الديوان :

حثيث كغيث الرائح التحلب

ف تبع أدبار الشياء بصادق ترى الفار عن مسترغب القدر لائحاً

على جدد الصحراء من شد ملهب

والأول في علقمة حياته وشعره كرواية الديوان.

الشد : الجري ، الملهب : الشديد الجري المثير الغبار . قال في المعاني : « أي أدرك فرسه الطريدة ثانياً من عنانه لم يضربه بسوط ولم يمره بساق ولم يزجره » ،

<sup>(</sup>۱) المفضليات: ٢٠٤ ، ديوان الحماسة: ٢٩٩/١ « تمشى بها حول النعام كأنها » ، الحيوان: ٤١٤/٤ « تزجى بالمساء » ، طبقات الشعراء: ٢٧ « يظل » ، العقد الفريد: ٢٠٥/١ « يرحن » ، الصناعتين : ٩١ « يظل ، ريد » ، الموشح: ٤١ « به » . والريد : جمع أريد وريدا ، وهو ما في لونه غيرة ، والإماء: جمع أمة بالتحريك وهي الملوكة ، والحواطب اللاتي يجمعن الحطب ، وخص العشي لأن الإماء المحتطبات يرجعن فيه إلى أهاليهن وقد أعيين فهن يمشين على تؤدة .

<sup>(</sup>۲) هو علقمة بن عبدة بن ناشرة بن قيس من بني تميم ( ۲۰۰ – ۲۰ ق هـ) شاعر جاهلي معاصر لامرىء القيس ، وله معه مساجلات لقب بعلقمة الفحل لقصة حدثت بينه وبين امرىء القيس مللق بسببها زوجته فخلف عليها علقمة فلقب لذلك بالفحل ، وقيل التفريق بينه وبين رجل من رهطه يقال له علقمة الخصى .

له ترجمة في طبقات الشعراء : ٩٣ - ٩٥ ، الأغاني : ٢١/ ٢٠٥ ، الخزانة : ١/٥٦٥ .

<sup>(</sup>٣) ديوان علقمة : ٩٤ - ٩٥ ، طبقات الشعراء : ٩٣ - ٩٤ ، علقمة بن عبدة حياته وشعره : ١٢٠ -

يعلمُ الصغيرةُ بعينهِ إلى المكفَّرةُ إلى المجتنابِ الكبائرِ ، - فلا يضرُّ فعلُها إذَا عُلِمَتْ - فلا يضرُّ فعلُها إذَا عُلِمَتْ - فالأولى أنْ لا يعلمَ لتجتنبَ الذنوبُ باسرِها (١٠).

﴿ فَإِنْ خِفْتُ مِ فَرِجَالًا ﴾[٢٣٩]

أيْ صلَّوا على أرجلِكمْ ، أو على ركابِكُمْ () وقوفاً ومشاة ، والرِجالُ جمعُ راجلٍ مثلُ التِّجارِ والصِّحابِ ()

﴿ وَصِينَةً لِأَزْوَجِهِ مِ اللهِ الدِي

نصبٌ على المصدرِ ، أيْ فَلْيُومِنُوا وصيةً (١) .

أو على المفعول به أي أوجب الله عليهم وصية ٢٠٠٠ .

ومَنْ رفعها فعلى جهالة الفاعل (٨).

- (١) في الأصل لا مكفرة والصواب ما أثبت كما جاء في الحديث الذي أخرجه مسلم عن أبي هريرة ، كتاب الطهارة ، باب فضل الوضوء والصلاة عقبه : ١١٧/٣ ١١٨ ولفظه الصلاة الخمس والجمعة إلى الجمعة كفارة لما بينهن ما لم تغش الكبائر » وفي رواية الصلوات الخمس والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات ما بينهن إذا اجتنب الكبائر » .
  - (٢) ينظر تفسير الرازي : ١٥٩/٦ .
  - (٣) إشارة إلى قوله تعالى: ﴿ أو ركباناً ﴾ .
- (٤) انظر غريب القرآن لليزيدي : ٩٥ ، غريب القرآن للقتبي : ٩٢ ، أحكام القرآن للجصاص : ١٩٨/١ ، مقردات الراغب : ١٩٥ .
- (ه) قرأ أبو عمرو وابن عامر وحمرة ، وعاصم برواية حقص ، وروح وزيد عن يعقوب و وصبية » بالنصب وقرأ أبو عمرو وابن عامر وحمرة ، وعاصم برواية أبي بكر ، والكسائي ويعقوب برواية رويس وخلف بالرقع انظر الميسوط : ١٣٦ ، الكشف لكي : ٢٩٩/١ ، البحرر: ٢٤٥/٢ ، النشر : ٢٢٨/٢ ، الإتماف : ١٥٩ ،
- (٦) معاني القرآن للفراء: ١٥٦/١ ، تفسير الطبري: ٥/١٥٦ ، معاني القرآن للزجاج: ٢٢١/١ ، الحجة لأبي علي: ٣٤٣/٢ ، تفسير القرطبي: ٢٢٨/٢ ، البحر: ٢٤٥/٢ وضعفه ، الدر المسون: ٥٠٢/٢ ، إتحاف فضلاء البشر: ١٥٩
- (٧) قال الأخفش إن بعضنهم نصب وصية على الأمرائي أوصوا لهن وصية • انظر معاني القرآن :
   ٣٧٦/١ ، إتحاف فضلاء البشر : ١٥٩ ، فتح القدير : ٢٠٩/١ .
- (٨) انظر تفسير الطبري : ٧٥١/٥ ، الدر المصون : ٥٠٢/٢ ، قال : « وهذا من تفسير المعنى لا الإعراب إذ ليس هذا من المواضع التي يضمر فيها الفعل » .

أو حذف المبتدأ ، أيَّ : فَرْضٌ عليكُمْ وصيةٌ (١) . ﴿ غَيْرَ إِخْ رَاجٌ ﴾

نَصَبَ على صفة المتاع (٢).

﴿ فَإِنْ خَرَجْنَ ﴾

أي بعد الحول .

وقيل : [قبل ] (٢) الحول إِذَا سكنَّ فِي بيوتهِنِّ (١) .

< فَلَاجُنَاحَ عَلَيْتَكُمْ ﴾

في قطع ِنفقةِ السَّكنَى <sup>(٥)</sup> .

والحُكَّمَانِ – أُعنِي الوصنَّيةَ للأَزوَّاجِ والعدَّةِ إلى الحولِ – منسوخان (٦).

<sup>(</sup>۱) انظر معاني القراء: ۱۰۵/۱ ، الحجة لابن خالویه: ۹۸ قال ه فامرنا وصیة ، أو فلتكن وصیة » ، الخرر الوجیز : ۲۶۱/۲ – ۳۷۲ م تقدیره فیمن قرأ بالرفع وصیة النین یتوفون ، آو وحکم الذین یتوفون وصیة لازواجهم » ، قال في البحر : « فیکون ذلك مبتدأ علی حذف مضاف ... » ، ثم قال : « أو خبر مبتدأ محذوف أي علیهم الوصیة » : ۲۲۵/۲ ، وانظر تفسیر الرازی ؛ ۲۲۵/۲

<sup>(</sup>٢) الطبري : ٥/٢٦٠ ، تفسير البغوي : ١/٨٤٨ ، البحر : ٢٤٦/٢ ، الدر المصون : ٢/٤٠٥ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل بقل والتصويب من فتح القدير ،

 <sup>(</sup>٤) آخرج البخاري حديثاً في معناه عن مجاهد ، كتاب التفسير ، باب ﴿ والذين يتوفون منكم ويذرون أخرج البخاري حديثاً في معناه عن مجاهد ، كتاب التفسير ، باب ﴿ والذين يتوفون منكم ويذرون أزياجاً يتريص بانفسهن ... \* الآية . وفيه • إن شاح سكنت في وصيتها وإن شاحت خرجت وهو قول الله تعالى ﴿ غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم ﴾ : ١٩٣/٨ رقم (٢٥٣١) ، وانظر الطبري : ٥١٠/١ ، فتح القدير : ٢١٠/١ .

<sup>(</sup>ه) انظر تفسير البغوي: ٢٤٨/١ ، زاد المسير: ٢٨٦/١ ، تفسير الرازي: ١٧٢/١ ، تفسير القرطبي: القرطبي: ٢٨٦/٢ ، وضعف الشوكاني وقال: « الراجع أن المراد لا حرج على الولي والحاكم وغيرهما قيما فعلن في أنفسهن من التعرض للخطاب والترين لهم » ، انظر فتح القدير: ٢٦٠/١ ، وما قاله الشوكاني هو الذي اختاره الطبري انظر تفسيره: ٣٦١/٠ .

وابْنُ بَحْرِ يقولُ: إِنَّهَا نزلتُ في وصيَّتِهِمْ على عادة الجاهليَّة ، فبيَّنَ اللهُ أَنَّ وصيتَهَمْ لا تغيِّرُ حكم اللهِ في تربيُّص أربعة أشهر وعشر ، فلذلكَ قالَ : ﴿ فَإِنْ حَمْرَ فَلاَ جُنَاحَ عُلَيْكُمْ ﴾ أيْ خرجْنَ قبلَ الحولِ وبعد الأربعة الأشهر والعشر (() . وَإِنَّمَا دعاهُ إلى هذا القولِ زعمهُ أنَّهُ لا نسخَ في شيرُ مِنَ القرآن (() . ﴿ فَيُضَاعِفَهُ ﴾ () . ﴿ فَيُضَاعِفَهُ ﴾ () [ ٢٤٥]

رَفَعَهُ (1) للعطفِ على يُقرِضُ الله (1) .

(۱) ونسخ الوصية بقوله تعالى: ﴿ ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد قإن كان لكم ولد قلهن الثمن ﴾ [ النساء: ١٢] وأما نسخ العدة فبقوله تعالى: ﴿ والذين يتوفون منكم ويدرون ازواجاً يتريصن بانقسهن أربعة أشهر وعشر ﴾ [ البقرة: ٣٢٤ ] وممن قال بنسخها قتادة والربيع وابن عباس والضحاك وعطاء وابن زيد وعكرمة والحسن البصري كما في تفسير الطبري: ٥/٤٥٣ م ٢٥٧ ، وحكى الجصاص اتفاق أهل العلم على ذلك ، أحكام القرآن: ١/٤١٤ – ١٥٠ ، الماردي: ١/٢٥٧ ، زاد ١/٢٥٧ ، أحكام القرآن: ١/٢٤٨ م الكشاف: ١/٢٧٧ ، زاد المسير: ١/٢٥٨ – ٢٨٧ ، نواسخ القرآن لابن الجوزي: ٢١٤ - ٢١٥ ، وهو قول النحاس ، انظر معانيه : ١/٢٤٨ – ٢٨٧ ، والناسخ والمنسوخ له : ٨٧ ، ومكي بن أبي طالب في الإيضاح: ١٨٧ - ١٨٤ ، معانيه : ١/٢٤٢ ، والناسخ والمنسوخ له : ٨٧ ، ومكي بن أبي طالب في الإيضاح: ١٨٢ - ١٨٤ ، والفرد الناسخ والمنسوخ له : ٨٧ ، وهدي بن أبي طالب في الإيضاح: ١٨٢ - ١٨٤ . تفسير القرطبي : ٢٢٧/٧ ، قال ابن كثير : « وهذا ما ذهب إليه الجمهور ودلت عليه الآثار » تفسيره: ٢٠٧٧، تفسير القرطبي : ٢٢٧/٧ ، قال ابن كثير : « وهذا ما ذهب إليه الجمهور ودلت عليه الآثار » تفسيره : ٢٩٧/١ .

<sup>(</sup>۱) حكى ذلك عنه الرازي في تفسيره: ١٧٠/٦ – ١٧١ ، وهو قول مجاهد كما أخرجه عنه البخاري كتاب التفسير باب قوله تعالى: ﴿ والذين يتوقون منكم ويذرون أزواجاً ... ﴾: ١٩٣/٨ ، وأخرجه الطبري عن مجاهد تفسيره: ٥/٨٥٣ .

<sup>(</sup>٢) انظر ما تقدم ص ١٢١ - ١٢٢ .

<sup>(</sup>٢) من قوله تعالى : ﴿ من ذا الذي يقرض الله قرضاً حسناً فيضاعفه له أضعافاً كثيرة ﴾ .

<sup>(</sup>٤) هذا على قراءة أبي عمرو وناقع وحمرة والكسائي وخلف بالرقع والألف ، بينما قرأ أبو جعفر وابن كثير ويعقوب في رواية روح « فيضعفه » بالرقم والتشديد . انظر المبسوط : ١٣١ ، الصجة : ٢٥٨/٢ – ٢٥٨/٢ .

<sup>(</sup>٥) انظر معاني القرآن الرجاج: ٢٠٤/١، إعراب القرآن النحاس: ٢٢٤/١، الحجة: ٢٥٩/٢، الكشف لمكي: ٢٠١/١، مشكل إعراب القرآن له: ١٣٣/١، تفسير القرطبي: ٢٤٢/٣.

﴿ يَقْبِضُ وَيَبْضُكُ لَا ﴾

يقبضُ الرَّزْقُ على بعضٍ ليْأَتَلُفُوا / بالاحْتِلَافِ (1) وقيضُ الرَّدْتِلَافِ (1) وقيسَطُ الجزاء (١٠) .

﴿ ٱلْمَالِ ﴾ [٢٤٦]

أكابر القوم وأشرافهم

﴿ هَلْ عَسَيْتُمْ إِنْ كُتِبَ عَلَيْكُمُ ٱلْقِتَالُ ٱلَّانُقَاتِلُوّا ۚ [قَالُواْ ] ﴿ وَمَالَنَا آلَّا نُقَاتِلَ ﴾

 <sup>(</sup>١) هذا على قراءة عاصم وحده بالنصب والألف ، بينما قرأ ابن عامر ويعقوب في رواية رويس وذيد ع فيضعفه ، بالنصب والتشديد . انظر المراجع السابقة في التعليق رقم (٤) .

<sup>(</sup>٢) انظر المراجع السابقة في التعليق رقم (٥) قال مكي : « ولا يحسن أن تجعل فيضاعفه في قرآمة من نصب جواباً للاستفهام بالفاء ، لأن القرض غير مستفهم عنه ، إنما الاستفهام عن فاعل القرض ، وقيل : إن النصب في الآية على جواب الاستفهام محمول على المعنى ؛ لأن من يقرض الله ، ومن ذا الذي يقرض الله سواء في المعنى ، والذي عليه أهل التحقيق والنظر والقياس : أن النصب محمول على العطف بالفاء على المعنى دون اللفظ وإضمار أن بعد الفاء ليكون الفعل مصدراً فتعطف مصدراً على مصدر ولإضمار « أن » نصب الفعل » أ هـ بتصرف : مشكل إعراب القرآن : ١٣٣/١ – ١٣٤ .

<sup>(</sup>٢) ينظر الطبري : ٥/٧٨ – ٢٨٨ ، الحجة : ٢/٩٥٢ – ٢٦٠ ،

<sup>(</sup>٤) ينظر الطبري: ٥/ ٢٨٩ ، معاني القرآن النحاس: ٢٤٨/١ ، تفسير الماوردي: ٢٦٢/١ ، واختاره الرازي في تفسيره: ١٨١/٦ .

<sup>(</sup>ه) ذكره الزجاج في معانيه: ١/ ٣٢٥، وأخرج ابن أبي حاتم عن قتادة بإسناد ضعيف رقم « ٣٦٧٠ » بلقظ: « يقبض الصدقة ، ويبسط قال: ويخلف »: ٩٠٣/٢، وانظر تفسير الماوردي: ١/٣٦٢، البحر: ٢٠٣/٢ ، فتح القدير: ٢٦٣/١ .

<sup>(</sup>٦) من قوله تعالى : ﴿ أَلَم تَرَ إِلَى الْمُلاَ مِنْ بِنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ بِعِدَ مُـوسِى إِذْ قَـالُوا لَنبِي لَهُمَ ابِعِثُ لِنَا مِلْكَا نقاتل في سبيل الله قال هل عسيتم ... ﴾ الآية

<sup>(</sup>٧) زيادة ساقطة من الأصل .

[أيْ] (! المعنى أَنْ نَقَاتُلُ").

﴿ إِنَّ ءَاكِ مُلْكِ فِي آَن يَأْنِيكُمُ التَّابُوتُ ﴾ [٢٤٨]

إِنْ كَانُوا فَقْدُوهُ فَيقَالُ:

إِنَّهُ كَانَ صُعِدَ بِهِ إِلَى السَّمَاءِ فَنزِلَتْ بِهِ المَلائكُ (").

وُيقَالُ: إِنَّ عَدَقَهُم أَخْذُوهُ مِنْهُمْ فُرِدَّتُهُ المَلائكُ (").

﴿ فِيهِ سَكِ نَهُ ﴾

أَيْ في إِتيانهِ بعد الافتقادِ كما قالَه رسولُهمُّ ( ) . وقيلَ : كانتْ فيه صورةٌ مباركةٌ [ يُتَيَّنَ ] ( ) بها في الحروبِ والخطوبِ ( ) .

<sup>(</sup>١) في الأصل أو والتصويب ليستقيم المعنى .

 <sup>(</sup>٢) وهذا الأسلوب وهو حذف «لا » بعد «أن » و « أنّ » تكرر كثيراً في القرآن كقوله تعالى: ﴿ ما منعك ألا
تسجد إذ أمرتك ﴾ [الأعراف : ١٢] وقوله ﴿ وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون ﴾ [ الأنبياء : ٩٥ ] ،
وقوله ﴿ لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء ﴾ [ الحديد : ٢٩] .

<sup>(</sup>٢) قاله الزمخشري في الكشاف: ١/ ٣٨٠ ، وانظر تفسير البغوي: ٢٥٨/١ ، تفسير الرازي: ١١٠/١.

<sup>(</sup>٤) انظر القصة في تفسير الطبري صيث أخرج نحوه مطولاً عن وهب بن منبه وابن عباس : ٣١٧/٥ -٣٢٧ ، وذكر نحوه الزجاج في معانيه : ٢٣٠/١ ، وأخرج ابن أبي حاتم نحوه عن ابن إسحاق بإسناد
قال عنه المحقق فيه رجل مسكون عنه وأخر متكلم فيه (٢٧١٢) : ٩١٨/٢ ، وانظر تفسير الماوردي :
٢٦٤/١ ، تفسير البفوي : ٢٠٨/١ ، الكشاف : ٢٠٨/١ ، وحكى القرطبي نحوه عن السدي :
٢٤٤/١ ، وأبو حيان في البحر : ٢٦٣/٢ .

<sup>(</sup>ه) أخرجه الطبري عن عطاء بن أبي رباح قال: « أما السكينة قما يعرفون من الآيات يسكنون إليها » ورجحه انظر تفسيره: ٢٢٩/٢ رقم (٢٨٢ه) ، وقال نحوه الزجاج في معانيه: ٢٣٠٠/١ ، وأخرج ابن أبي حاتم عن الحسن بإسناد حسن قال « شيء يسكن الله قلويهم ، يعني ما يعرفون من الآيات يسكنون إليه »: ٩٢٢/٢ ، تفسير البغوي عنه: ٩٢٣/١ ، زاد يسكنون إليه »: ٩٢٣/٢ ، تفسير البغوي عنه: ٢٦٣/١ ، زاد السير عن عطاء بن أبي رباح ، قال « وذهب إلى نحوه الزجاج »: ٢٩٥/١ ، تفسير القرطبي : ٢٩٥/١ ، البحر : ٢٩٥/٢ ، البحر : ٢٢٠/٢ ،

<sup>(</sup>١) في الأصل يتميز والتصويب من الإيجاز: ٢٩.

﴿ وَبَقِيَّةٌ ثُمِّمَّاتَ رَكَ ءَالُ مُوسَى ﴾ قيل : إِنَّها الكتبُ<sup>(١)</sup> .

وقيل : إِنَّها عصاه وعمامة هارون (٢) .

وَ ﴿ إِنَ اللَّهُ مُبْتَلِيكُم بِنَهُم إِ

نَاكَ لِيُعْلِمَ اللهُ أَنَّ مَنْ يُخِالِفُ الرسولُ بِالشَّرد، منَ النَّه رِلا يواقِفُ العدوَّ ليجرِّلُوا العسكرَ عنْهُمُ \*.

(٧) روى نصوه الطبري في تفسيره: ٥/٣٧٦ - ٣٧٩ ، وابن أبي صاتم نصوه عن ابن عباس بإسناد ضميف (٢٧١٦) ولفظه و قال: السكينة دابة قدر الهر لها عينان لهما شعاع وكان إذا التقى الجمعان أخرجت يديها ونظرت إليهم فيهزم الجيش من ذلك الرعب ه: ٢٠/٢٠ ، وانظر تفسير الماوردي: ٢٦٣١١ ، تفسير البغوي: ١/٢٥١ ، زاد المسير: ٢٩٤/١ ، وقد رد الشوكاني على هذا القول وأشباهه رداً جميلاً فليرجع إليه في تفسيره: ١/٢٦٧ ، وقال ابن عطية في المحرر الوجيز: « والصحيح أن التابون كانت فيه أشياء فاضلة من بقايا الانبياء وأثارهم فكانت النفوس تسكن إلى ذلك وبائس به وبقوى ... ه: ٢٥٩/٢ .

(۱) لعله يريد بالكتب الألواح التي ألقاها موسى عليه السلام غضباً بعد أن رجع إلى قومه فراهم قد عبدوا العجل الذي عمله السامري . وقد آخرج الطبري عن ابن عباس وعن عكرمة و أن البقية رضاض الألواح و ، انظر تفسيره : ٢٩١٥ – ٣٣٢ ، كما أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس بإسناد ضعيف (٢٧٧٨) : ٢/٥٧٣ ، وانظر معاني الزجاج : ٢٢٩/١ ، تفسير الماوردي وجمع معها عصا موسى : ٢٦٣/١ ، زاد المسير : ٢٩٥/١ ، وذكر أنها رضاض الألواح وعصا موسى عن ابن عباس وقتادة والسدي وعن عكرمة أنها رضاض الألواح ولم ينكر العصا ، القرطبي : ٢٤٩/٢ .

(٢) أخرج الطبري نحوه عن عطية بن سعد ولفظه « قال : عصا موسى وعصا هارون وثياب موسى وثياب هارون وثياب موسى وثياب هارون ورضاض الألواح » : ٥/٣٣٠ ، وأخرج نحوه ابن ابي حاتم عن أبي صالح بإسناد صحيح (٢٧٣١) : ٩٢١/٢ ، ذاد المسير عن أبي صالح : ١٩٥/١ ، البحر : ٢٦٢/٢ ، فتح القدير : ١٩٢/٢ ، قال الطبري : « وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال : إن الله تعالى ذكره أخبر عن التابوت الذي جعله أية لصدق قول نبيه صلى الله عليه ... إن فيه سكيته منه ويقية مما تركه أل موسى وأل هارون وجائز أن تكون تلك البقية العصا ، وكسر الألواح ، والتوراة ، أو بعضها والنعلين والثياب والجهاد في سبيل الله ، وجائز أن يكون بعض ذلك وذلك أمر لا يدرك علمه من جهة الاستخراج ولا اللغة ولا يدرك علم ذلك إلا بخبر يوجب عنه العلم ، ولا خبر عند أهل الإسلام في ذلك للمسفة التي وصفنا . وإذ كان كذاك فغير جائز فيه تصويب قول وتضعيف آخر غيره ... » : ٥/٢٢٤ .

والغُرْفَةُ (۱) والغَرْفَةُ (٢) واحدة [كسُدفة ] (١) الليل وسَدفتِه ، ولُحْمة الثوبِ (١) وَلَحْمةِ الثوبِ (١)

وقيل : الفَتْحُ لِرة واحدةٍ ، والضَّمُ اسمُ ما اغْتُرِفُ (١) . ﴿ يَظُنُّونَ أَنَّهُم مُّلَكَقُوا اللَّهِ ﴾

يحدِّثُونَ أنفسهم ، وهو أصلُ الظَّنِّ ؛ ولذلكَ صلحَ الظَّنَّ الشَّكِ واليقينِ  $(^{\prime\prime})$  . والفَتُةُ  $(^{\prime\prime})$ : القطعةُ من القوم ، مِنْ فَأَوْتُ رأسَه قطعَتَهُ  $(^{\prime\prime})$  .

- (١) من قوله تعالى : ﴿ فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه قليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلاً منهم ... ﴾ [ البقرة : ٣٤٩ ] .
- (٢) قرأ أبو جعفر ونافع وابن كثير وأبو عمرو بفتح الغين ، وقرأ الباقون بضم الغين ، المبسوط : ١٣٣ ، النشو : ٢٧.٠٧
  - (٢) في الأصل كبندقة والتصويب مما يليه .
- (٤) ما سدي بين السديين يضم ويفتح ... قال الأزهري : ولحمة الثوب الأعلى ولحمته ، والسُدَّى : الأسفل من الثوب ، اللسان : ٥٣٨/١٢ ه لحم » ، تهذيب اللغة : ١٠٦/٥
- (٥) ينظر الصحاح : ١٤١٠/٤ ، اللسان : ٢٦٣/٩ « غرف » ، البحر : ٢٦٥/٢ ، الدر المسون : ٢/٧٢ه - ٢٨ه .
- (٦) ينظر الطبري: ٥/٢٤٢، معاني الزجاج: ١/ ٣٣٠ ٣٣١، الصحاح: ١٤١٠/٤، اللسان: ٢/٢/٩ (غرف)، البحر: ٢/٦٥٢، السان:
- (٧) فهو من الأضداد ينظر الأضداد لقطرب: ٢٤٤ ، ثلاثة كتب للأضداد للأصمعي: ٣٤ ، والسجستاني:
   ٧٧ ٧٧ ، وابن السكيت: ١٨٨ ، تفسير الطبري: ٥/٢٥٢ ، الاضداد لابن الانباري: ٣ .
- (٨) من قوله تعالى: ﴿ فلما جاوزه هو والذين أمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده قال
   الذين يطنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غليت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين ﴾ [ البقرة
   : ٢٤٩].
- (٩) ذكره الزجاج في معانيه : ٣٢٢/١ ، والقرطبي في تفسيره : ٢٥٥/٢ ، وحكاه ابن منظور في اللسان عن الشيخ أبي محمد بن بري : ١٢٧/١ ، فياً » ، وأبو حيان في البحر : ٣٦٠/٢ ، والسمين في الدر المصون : ٣٢/٢ ، والشوكاني في تفسيره : ٢٦٥/١ وهي على هذا حذفت لامها ووزنها فعة .

وقيل : منْ فاء أي رجع كأنَّهم برجعون إلى منعة (١) .

﴿ يَلُكَ ٱلرُّسُلُ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ ﴾[٢٥٣]

بِمَا استحقوهُ من ثوابٍ في الآخرة ، وفي الدُّنيا بِحَسَبِ مصالح العباد ، لا علَىٰ الميل والمحاباة .

﴿ وَلَوْشَاءَ ٱللَّهُ مَا ٱقْتَــَتُلُواْ ﴾

قالَ الحسنُ : « هي مشيئةُ القدرة بالإلجاءِ »(٢) .

وقيلَ: هي مشيئةُ الصرفةِ<sup>(٣)</sup> ، والصرفةُ مسالةٌ [كلاميةً]<sup>(١)</sup> مفتَنةُ (١) .

<sup>(</sup>١) الصحاح: ١/٣/ « فياً » ، وحكاه في اللسان عنه « فياً »: ١٢٧/١ ، وانظر البحر: ٢٦٠/٢ ، الدر المصون للسمين: ٢/٣٥ ، وهي علي هذا حذفت عينها ووزنها فله . قال السمين: « ومعناها على كل من الاشتقاقين صحيح ، فإن الجماعة من الناس يرجع بعضهم إلى بعض ، وهم أيضاً قطعة من الناس كقطع الرأس المكسرة » أ هـ .

 <sup>(</sup>٢) قال أبو حيان في البحر: • وقال علي بن عيسى هذه مشيئة القدرة مثل ﴿ وأو شاء ريك لامن من في الأرض ﴾ كلهم جميعاً ولم يشأ ذلك وشاء تكليفهم فاختلفوا ، وقال الزمخشري ولو شاء الله مشيئة إلجاء وقسر » : ٢٨٣/١ . ولنظر تفسير الماوردي : ٢٦٨/١ ، الكشاف : ٢٨٣/١ .

<sup>(</sup>٢) وهذا قريب من قول المعتزلة و لو شاء لسلب القوى والقدر منهم و كما حكاه عنهم الرازي في تفسيره: 
٢٢٠/١ ، ورد عليهم بقوله: وإن أنواع المشيئة وإن اختلفت وتباينت إلا أنها مشتركة في عموم كونها مشيئة والمذكور في الآية في معرض الشرط هو المشيئة من حيث إنها مشيئة ، لا من حيث إنها مشيئة خاصة قوجب أن يكون هذا المسمى حاصلاً ، وتخصيص المشيئة بمشيئة خاصة وهي إما مشيئة إهلاك أو مشيئة سلب القوى والقدر أو مشيئة القهر والإجبار ، تقييد للمطلق وهو غير جائز ، وكما أن هذا التخصيص على خلاف ظاهر اللفظ فهو على خلاف الدليل القاطع ، وذلك لأن الله تعالى إذا كان عالماً بوقوع الاقتتال ، والعلم بوقوع الاقتتال حال عدم وقوع الاقتتال الكان قد والإثبات وين النفي والإثبات وذلك الله محال ، فثبت أن ظاهر الآية على ضد قولهم والبرهان القاطع على ضد قولهم وقد تعرض الباقلاني في إعجاز القرآن لذهب الصرفة ورد عليه : ١٩ ، ٤١ ، ٢١ ، ٢٢ ، ٢١ ، ٢١ ، ٢١ ، ٢٠ ،

<sup>(</sup>٤) في الأصل كادمية والصواب ما أثبت ،

﴿ مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِي يَوْمٌ لَا بَيْعٌ فِيهِ ﴾[٢٥٤]

خَصَّ البِيعَ لما في البايعة من المعاوَّضة ، فيكونُ ذلك كالفداء من العذابِ / كقوله : ﴿ وَإِن تَعَدِلُ كُلُ عَذْلِ ﴾ (١) (١)

وقيلَ : إنَّ البيعَ كنايةٌ عن وجوه المكاسبِ ، كأنَّهُ أشارَ إلىٰ أنَّ المالَ لا ينفعُ ، واو نفعَ لما أمكنَ (٢) .

﴿ ٱلْقَيْوُمُ ﴾(١) [٥٥٨]

القائمُ بتدبيرِ خلقِه (٠) ، العالمُ بتصاريفٍ ملكِهِ .

(٥) عرف الماوردي في تفسيره: ١/١٤ – الصرفة بقوله: « هو أن الله تعالى صرف هممهم عن معارضته – أي القرآن – مع تحديهم أن يأتوا بسبورة من مثله فلم تحركهم أنفة التحدي فصبروا على نقص العجز فلم يعارضوه، وهم فصحاء العرب مع توفر دواعيهم على إبطاله وبذل نفوسهم في قتاله فصار بذلك معجزاً لخروجه عن العادة كخروج سائر المعجزات عنها » والمراد هنا : صرف هممهم عن القتال .

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام : الآية : ٧٠ .

<sup>(</sup>٢) الحجة لأبي علي: ٢/٤٥٣ ، زاد المسير: ١/ ٣٠٢ ، وذكر ذلك الرازي في تفسيره: ٢٢٢/٦ ،

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير الرازي : ٢٢٢/١ ، البحر : ٢٧٦/٢ .

<sup>(</sup>٤) من قوله تعالى: ﴿ الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم ... ﴾ الآية .

<sup>(</sup>ه) أخرج الطبري في تفسيره عن مجاهد « في تول الله : ﴿ القيوم ﴾ قال : القائم على كل شيء » ، وعن الربيع بلفظ « قيم كل شيء » للثيث ويرزقه ويحفظه » : ٥/٨٨٨ ، وأخرج ابن أبي حاتم قول مجاهد بإسناد ضعيف (٢٨٣٢ ) ، وعن قتادة بإسناد ضعيف أيضاً قال « القيوم : قال : القيم على الخلق بأعمالهم وأرزاقهم وأجالهم » (٢٨٣٢) : ٢/٩٢٩ ، وانظر معاني القرآن للزجاج : ٢٣٦/١ ، معاني القرآن للنحاس : ١/٩٢٩ تفسير الماردي : ٢٩٩١ ، زاد المسير : ٢٠٢/١ ، تفسير الرازي من مجاهد : ٧/٨ ، تفسير القرطبي : ٢٧١/٢ .

والوصفان (() يوجبان انتفاءَ النَّوم والسِّنَة - التي هيَ ترنيق (۱) النَّوم - كما قال العامليُّ (۱) :

٢٢١ - وكأنُّها بينَ النِّسَاءِ أَعَارَها

عَيْنَيْهِ إِحْوَرُ مِنْ جَانِدِجَاسِم

٢٢٢ - وَسْنَانُ أَقصدُهُ النَّعاسُ فرنَّقَتْ

فِي عَيْنِهِ سِلَنةٌ وليسَ بِنَائِم (1)

﴿ وَسِعَ كُرْسِيُّهُ ٱلسَّمَوَتِ ﴾

<sup>(</sup>١) أي قرله « الحي ، القيرم ، ،

<sup>(</sup>٢) في الأصل الترنيق والصواب حذف « الـ » ليستقيم السياق .

<sup>(</sup>٣) هو: عدي بن زيد بن مالك بن عدي بن الرقاع بن عصر بن معاوية بن الحارث بن عدي – ومعاوية بن الحارث وأخيه الزهد نسبا إلى أمهما وهي عاملة القضاعية – بن يعرب بن قحطان ( ٤٠ – ١٠٢ هـ ) شاعر كبير من أهل دمشق كان معاصراً لجرير مهاجياً له ، مقدماً عند بني أمية مداحاً لهم . ترجمته في طبقات فحول الشعراء: ٢٥٠/٢ – ٧٠٨ ، طبقات الشعراء: ٣١١ ، الأغاني: ٣٠/٩ .

<sup>(</sup>ع) الديوان: ٧١ - ٧٧ ، طبقات الشعراء: ٣١١ ، وسط النساء ، الأغاني: ٩/٤٥٣ ، أمالي القالي: ٢/٨/١ الديوان: ٧٢٨ ، طبقات الشعراء: ٣١٨ ، العمدة: ٢/١٠ ١ المصون في الأدب: ١٤ ، والثاني في المجاز: ٧٨/١ ، غريب القرآن السجستاني: ٣٢ ، اللسان: « نعس » ، جاسم: موضع بالشام من عمل الجولان بقرب بصرى يكثر فيه الجائر « ، انظر معجم البلدان: ٢/٤٤ » ، الجائر بقر الوحش عمل الجولان بقرب بصرى بكثر فيه الجائر « ، انظر معجم البلدان: ٢٤/١ » ، الجائر بقر الوحش في حسان العيون ، الإقصاد: أن يصيبه السهم فيقتله ، وهو هنا استعارة أي أقصده النعاس فائنامه ، فرنقت: دارجت وماجت وخالطت ، السنة: بقية آخر النعاس ، والسنة من الرأس والنعاس من العين ، والنوم في القلب ، وقيل: الوسنان: الذي يقوم من النوم وهو لا يعقل .

عِلْمُهُ عِن ابنِ عِباسِ (١) .

[وقيل : قدرتُه](٢)؛ ولذلك وصلك بقوله ﴿ وَلَا يَثُودُهُ ﴾ أي لا يُثقِلُهُ ١٠٠ .

وقيلَ : هُوَ الهَواءُ الَّذِي هو عمادُ السمواتِ والأرضِ (1)؛ لأنَّ الكُرْسيَّ في اللَّغةِ . : العمادُ (٥) .

وقيلَ: إنَّ الكرسيَّ جسمٌ عظيمٌ يحيطُ بالسمواتِ السبعِ إحاطةَ السماءِ بالأرض ، وهو العرشُ (١)

- (۱) أخرجه الطبري عنه في تفسيره: ٥/٣٩٧ ٣٩٧ ورجحه، وإسناده فيه جعفر بن أبي المفيرة: معنوق يهم [ التقريب: ١/٣٢٧] ، وأخرجه ابن أبي حاتم عنه بإسناد ضعيف (٢٨٦٧) : ٢/٨٨٠ ، وأخرجه البيهقي في الأسماء والصفات عنه: ١٥١ ، وحكاه عنه الزجاج في معانيه: ١/٣٣٧، والماوردي في تفسيره: ١/٢٠٧ ، وأبن الجوزي في زاد والماوردي في تفسيره: ١/٢٠٧ ، وابن الجوزي في زاد المسير: ٢٠٤/١ ، والرازي في تفسيره: ١/٢٠٧ ، قال الشيخ محمود شاكر رحمه الله [ وأما المسير: ١/٤٠٤ ، والرازي في تفسيره: ١/٤٠٤ ، والرازي غي تفسيره: والمحيح عن ابن عباس مارواه عمار الدهني عن أبو منصور الأزهري فقد قال في ذكر الكرسي: « والصحيح عن ابن عباس مارواه عمار الدهني عن مسلم البطين عن سعيد بن جبير عن ابن عباس أنه قال: « الكرسي موضع القدمين ، وأماالعرش فأنه لا يقدر قدره . قال: وهذه رواية اتفق أهل العلم على صحتها . قال: ومن روى عنه في الكرسي أنه العلم فقد أبطل » وهذا هو قول الحق إن شاء الله ] أهد . هامش الطبري : ١/١٥٥ . وانظر اللسان عنه : ١/١٤٥ .
  - (٢) زيادة من الإيجاز : ٢٩ ٣٠ .
- (٣) تفسير الماوردي: ١/٧٧٠ ، البحر: ٢٧٩/٢ ، وانظر الكشاف: ٣٨٦/١ ، قال الزجاج في معانيه: ١/٢٣٨ ، وقال قوم: ﴿ كرسيه ﴾ قدرته التي بها يمسك السموات والأرض ، قالوا وهذا قواك اجعل لهذا الحائط كرسياً ، أي اجعل له ما يعمده ويمسكه ، وهذا قريب من قول ابن عباس رحمه الله ؛ لأن علمه الذي وسع السموات والأرض لا يخرج من هذا ، والله أعلم بحقيقة الكرسي ، إلا أن جملته أنه أمر عظيم من أمره جل وعز ، أه. .
- (٤) لم أقف على هذا القول ، ووجدت في بعض الكتب أن المراد قدرته التي يمسك بها السماء والأرض .
   انظر اللسان (كرس) : ١٩٤/١ ، وانظر القول السابق .
- (ه) جاء في اللسان عن الزجاج « ... الكرسي في اللغة الشيء الذي يعتمد عليه ... » : ١٩٤/٦ « كرس» ؛ معاني الزجاج : ٢٣٨/١ « كرس»
- (٦) وهذا قول الحسن كما أخرجه عنه الطبري: ٥/٩٩ رقم « ٥٧٩٥ »، وحكاه الماوردي عنه في تفسيره : ١/٧٠٠ ، والزمخشري في الكشاف: ٢٨٦/١ ، والبنوي في تفسيره: ٢٧٠/١ ، وابن الجوزي في زاد المسير: ٢٠٤/١ ، والرازي في تفسيره: ١٢/٧ ، والقرطبي: ٢٧٨/٣ ، والبحر: ٢٧٩/٢ .

وعند بعضيهم العرشُ أعظمُ منه ، كما أنَّ الكرسيَّ أعظمُ من السموات (١) . ﴿ الطَّنغُوتِ ﴾ (١) [٢٥٦]

الشيطان ، وكل مارد من إنسٍ وجان ٍ '' وهو فَعَلُونٌ من الطُغْيان <sup>(1)</sup>

[وقيل] (''): بلْ فَلَعُوتٌ علَىٰ هذا الوجه ، وهو أَنَّ لامُ [طَغَيُون] ('') قُلِبَتْ إلىٰ موضع العينِ فصارَتْ طَيَغُون ، فانقلَبَتْ الفاً لحركتِها وانفتاحِ ما قبلَها ، فصارَ وزنُها الآنَ بعدَ القلبِ فَلَعُون ('') ،

- (٢) من قوله تعالى : ﴿ لا إكراه في الدين قد تبين الرشد من الفي ، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة النقى ... ﴾ .
- (٣) قال الطبري: « والصواب من اللول عندي في « الطاغوت » أنه كل ذي طغيان على الله قعيد من دونه » إما يقهر منه بن عبده وإما بطاعة ممن عبده له . إنساناً كان ذلك المعبود ، أو شيطاناً ، أو وثناً أو صنعاً أو كانناً ما كان من شيء » : ٥/١٩ ، وانظر تفسير الماوردي : ٢٧٣/١ ، تفسير البغوي : ٢٧٢/١ ، تفسير البغوي : ٢٧١/١ ، تفسير الرازي : ٧٧/١ .
  - (٤) انظر فتح القدير : ١/٥٢٥ .
    - (ه) زيادة يقتضيها السياق ،
  - (٦) في الأصل طغوث والتصويب مما جاء بعدها قوله ( فصارت طيغوت ) .
- ر ) ي ... (٧) ينظر الطبري : ٥/٩١٤ ، معاني القرآن النحاس : ٢٧٠/١ ، المسائل البصريات : ٧/٩٧٠، المحتسب : ١/ ١٣١ –١٣٢، مشكل إعراب القرآن لكي : ١/٧٣٠ ، الدر المصون : ٢/٨٤٥ ، إلا أن قيها طغووت بدل طغيوت ، وفي المحتسب والدر المصون الاثنين ،

# وَ ﴿ ٱلْعُرْدَةِ ٱلْوُثْفَةَى ﴾

الإيمان بِاللهِ على وجهِ المثلِ والمجازِ (١) ، كأنَّه شبَّهَ عُلْقَةَ الَّذِينِ ، وإنْ كانتُ لا تُحَسُّ بالمحسوسَةِ الوثيقةِ الثابتةِ ، فعبَّرَ عن المعنى بما يعبَّرُ به عن الشخص . قالَ الفرزدةُ :

٢٢٥ - فَمَا لُمْتُ البُنَاةَ ولَمْ يَلُومُوا
 ينيادي حِينَ جَمَّينِنَا النِّحَامُ
 ٢٢٦ - إِذَا مَدُّوا بِحَبْلِهِمُ مَدَّدُنَا
 يحبْلٍ ما لِعُرْقَتِهِ إنْفِصَامُ(\*)

<sup>(</sup>۱) ينظر الطبري: ٥/٤١٦ ، الكشاف: ٢٨٧/١ ، زاد المسير: ٣٠٦/١ ، قال الشوكاني: « وقد آختلف المفسرون في تفسير العروة الوثقى ، بعد اتفاقهم على أن ذلك من باب التشبيه والتمثيل لما هو معلوم بالدليل بما هو مدرك بالحاسة ، فقيل: المراد بالعروة الوثقى الإيمان ، وقيل: الإسلام ، وقيل لا إله إلا الله ، ولا مانع من الحمل على الجميع = أهـ فتح القدير: ٢٧٢/١ ، وانظر تفسير ابن أبي حاتم: ٢٧٢/١ – ١٠٠٠، تفسير الماوردي: ٢٧٢/١ .

<sup>(</sup>۲) الديوان: ۲/ ۲۰ ه و لعرى إليه ، عمد إلى الشيء: قصده ، لتنعش: تتدارك وتسد الفقر، يقال نعش الإنسان ينعشه نعشاً: تداركه من هلكة ، ونعشه الله وأنعشه: سد فقره ، . يخاطب الخليفة ويقول: إنه انتجعه لينعش ويعتصم به ، ويقول له : إنك توثق بحبل الله ومن يعتصم بك فإن عراه لا تنفصم ولا تحل ولا تقطع .

<sup>(</sup>٣) الديوان : ٤١٨ ، ذيادي : دفعي وطردي ، الحبل : العهد والذمة والأمان وهو مثل الجوار ، وقبل : الحبل التواصل ، وجد في الشيء : أهتم به وأسرع فيه واجتهد ومضى فيه .

# ﴿ أَنْ عَالَىٰهُ أَلَّهُ ٱلْمُلَّكِ ﴾ [٢٥٨]

أَي بِمَوفُورِ الصالِ، وجُمُومِ إلمالِ وجُمُوعِ الرَّجالِ، لا بتمليكِ الأمرِ، بدليلِ قولهِ: ﴿ لَا يَنَالُ عَهْدِى الظَّلِمِينَ ﴾ ، ولأنَّ الاستصلاحَ بالفاسدِ محالٌ(١) .

﴿ فَإِنَ ٱللَّهَ يَأْتِيهِا لَشَّمْسِ مِنَ ٱلْمَشْرِقِ ﴾

ليس بانتقال عن الحجة الأولى ، ولكنْ للَّا رأَى عناد نمر وَذَحجة الإحياء ، وتمويه بتخلية واحدٍ وقتل آخر ، كلَّمَهُ منْ وجُهِ لمْ يمكنه [معاندته] (٢)(٢) وذلك أنهم كانوا أصحاب تنجيم ، وتعظيم الكواكب ، وحركة الشمس وجميع الكواكب من المغرب إلى المشرق معلومة (١)

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : الآية : ١٢٤ ، وانظر الكشاف : ٢٨٨/١ رهذا على قاعدة المعتزلة وهي مراعاة الصلاح والأصلح على الله في أفعاله ، وقد رد عليه ابن للنير في الإنصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال : ٢٨٨/١ .

 <sup>(</sup>۲) في الأصل معادندته .

<sup>(</sup>٣) ينظر فوائد في مشكل القرآن: ١٠٢٠

<sup>(</sup>٤) ينظر أحكام القرآن الجصاص: ١/٥٥٥ وهذه تسمى حركة الشمس الظاهرية,أي التي تظهر لنا سكان الأرض لكن الحقيقة أن الأرض هي التي تتحرك حول نفسها ونتيجة لهذه الحركة نرى حركة الشمس . وقول المؤلف هنا مبني على نظرية خاطئة ؛ ذلك أنه كان الاعتقاد السائد قديماً أن الشمس تسير في فلك مستدير حول الأرض وأن الأرض ثابتة في مركز العالم ، وأن الكواكب أيضاً تسير في أفلاك مستديرة حول الأرض . إلى أن أثبت العلماء أن الشمس ثابتة وأن جميع الأفلاك – والأرض فيها – أعضاء أسرة واحدة وأن هذه الكواكب كلها تسير في أفلاك بيضاوية حول الشمس . وأن الدورة اليومية التي نراها الشمس وهي أنها تطلع – في رأي العين – من الشرق في كل صباح ثم تمر في وسط السماء وتغيب في المغرب في السماء وأن جميع النجوم تطلع وتغيب بطريقة مشابهة الطلوع الشمس وغروبها، وكذلك بغعل القمر – هذه الحركة اليومية الظاهرة تنشأ لأن الأرض تحت أقدامنا هي التي تدور على نفسها مرة كل يوم ، بينما النجوم تقف ثابتة تقريباً ، كما أن الأرض تحول الشمس وتتم دورتها في عام ، ودورانها حول نفسها في اتجاه ضد حركة عقارب الساعة . واتجاه دوران الأرض حول الشمس مثل سائر كواكب المجموعة الشمسية من الغرب إلى الشرق ، إلا أننا لا ندرك هذه الحركة بحقيقتها ولكن بناهرها العكسي فيخيل لنا أن الشمس تدور حول الأرض من الشرق إلى الغرب . انظر الطريق إلى النجوم : ٢٤ ، ٢٨ ، ٨١ ، أعماق الكرن : ١٤٠ ، الجغرافيا الظاكية : ١٥ / ٢٥ / ١٨٠ ، عدمة في علم الظاك : ٢٠ ، ٢٠ ، ٢٠ ، ١٣ . عماق الكرن : ١٤٠ ، الجغرافيا الظاكية : ١٥ / ٢٠ - ٢٠ ، ١٨٨ ، مقدمة في علم الظاك : ٢٠ ، ٢٠ - ٢٠ .

إلا أنَّها في الكواكبِ الثابتة (١) الأبعادِ قليلة المقدار .

وفي السيارة (٢) كثيرة ظاهرة ، وفي القمر من جهة سرعته أبين ، فإنه من عند [إهلاله] في الأفق الغربي يزداد كل ليلة من الشمس بعداً إلى أن يستقبلها ليلة انتصاف الشهر ، فظهر أنّه يسير من المغرب إلى المشرق .

فكانت هذه حركة الكواكب الذاتية الطبيعية

<sup>(</sup>۱) سمى كثير من القدماء النجوم باسم و الثوابت و لانها لا تغير مواضعها بالنسبة لبعضها تمييزاً لها عن الكواكب التي تدور حبول الشمس ولكن النجوم لا تفترق عن الشمس فكل منها شمس مثل شمسنا أو تزيد عنها ولكن تفصلها عنا مسافات شاسعة تجعل من المتعدر على العين المجردة و أو العدسات المقربة التحقق من وجود كواكب تدور حول كل منها من عدمه وهذا - إلى الآن - هو ما يفرق الشمس عن سائر النجوم وهذه النجوم التي تظهر لنا متزاحمة بعضها إلى جوار بعض في قبة السماء ليست مبعثرة وإنما وزعت في الفضاء بنظام دقيق وهي تتحرك وليست ثوابت كما ظنها القدماء خطأ ولها سرعات متفاوته واتجاهات مختلفة ولكن الأبعاد الهائلة التي بيننا وبينها تجعل هذه الحركة غير ملموسة إلا بعد مضي عدة سنوات وبعضها لا ندرك حركته إلا بعد مضي قرون وإن أن أقرب النجوم إلينا يصلنا نوره خلال « لاوغ و سنة ضوئية ، أي ما يعادل ٢٥ مليون مليون ميل . انظر أعماق الكون : ٢٤٨ ، مقدمة في علم الفلك : ٢٢ .

<sup>(</sup>Y) يعنون بها كواكب المجموعة الشمسية التي نعيش فوق أحد أفرادها والتي تلتزم بنجم ساطع الضوء مشع للحرارة هو الشمس وهي عبارة عن أجسام معتمة تنتظم في مداراتها البيضاوية حول الشمس وقد عرف القدماء منها خمسة هي عطارد والزهرة والمريخ والمشتري وزحل وأضافوا إليها القمر والشمس فأصبحت سبعة أسموها جميعاً الكواكب السبعة وصوروا مداراتها حول الأرض و الثابتة في نظرهم ه . وسموها سيارة لأنهم اعتقدوا أنها – دون النجوم الثوابت – تتحرك متجولة في السماء . وقد أوصلها العلماء اليوم إلى عشر كواكب حيث أضافوا : الكويكبات وأورانوس ، ونيبتون ، وبلوتو ، والأرض بعد أن أثبتوا أنها ليست مركز الكون وأنها مع بقية الكواكب تدور حول الشمس ، والقمر إنما هو تابع للأرض ، انظر الجغرافيا الفلكية : ١١٤ – ١١٦ ، الطريق إلى النجوم : ٢٧ –

<sup>(</sup>٢) في الأصل إهلاكه ومو تصحيف .

أَنَّمُ إِنَّ الله بعظيم قدر ته وعميم رحميه و حديد الايكون النهارُ سرمداً [ولِصَالِح] (المُحروم مَحَدِّكُهَا بحركة أخرى قَسْرية قهرية من المشرق إلى المغرب (المخرب السفينة مثلاً ركابَها إلى جهة جريان الماء ، وهم متحركون فيها إلى خلاف جهته ، وهذه الحركة هي التي بها تُرى الشمس ، وكل كوكب طالعا ومرتفعا رويداً ثم غائبا ، وإلى مطلعه الأول إنما دكيما (الوذك عند [تمام] (الاك كوكب طابع يوم وليلة ، وإذا كان هذا مقرراً لمن حاج إبراهيم كان وجه الحجة : إنّ ربّي يُحرك الشمس قسراً على غير حركتها ، فإن كنت ربّاً فحركها بحركتها لأنّ تقرير الشي على طبعه أهون من نقله إلى ضده ،

﴿ فَ ﴾ عند ذلك ﴿ بُهِتَ الَّذِي كَفَرَ ﴾ أيُّ دُهِشَ وتحيَّرُ (٠٠٠ .

﴿ أَوْكَالَّذِي مَسَرَّ عَلَىٰ قَرْيَةٍ ﴾[٢٥٩]

قيلَ : لا يجوزُ أَنْ يكونَ ذلكَ [المارّ](١) نبياً؛ لأنَّ قولَه : ﴿ أَنَّ يُحْي، هَاذِهِ أَللَّهُ ﴾

<sup>(</sup>١) في الأصل والمصالح والتصويب ليستقيم السياق .

<sup>(</sup>٢) نعم تتحرك الشمس بين النجوم ولكن ليس كما يعتقد المؤلف أنها تتحرك حول الأرض ، وإنما هي تتحرك وتجري – شانها شأن سائر النجوم – بسرعة خاصة وهي تجر معها كواكبها ومنها أرضنا ولا تتقدم إلا شيئاً يسبراً في كل يوم ، ولقد قاس العلماء هذه السرعة فوجدوها ١٢ ميلاً في الثانية . انظر أعماق الكون : ٢٢٩ ، الطريق إلى النجوم : ٢٨ .

 <sup>(</sup>٣) كذا في الأصل ولم أقف على معناها وفي المطبوعة « إنما دائماً » . و في اللسان : اندكم علينا فلان :
 انقحم ، ورأيتهم يتداكمون : يتدافعون . « دكم » : ٢٠٤/١٢ .

 <sup>(</sup>٤) في الأصل شمام ولعل الصواب ما أثبت ،

<sup>(</sup>٦) بياض في الأصل والتتمة ليستقيم السياق .

\_ Yot \_

كَلامُ شَيَاكِ مِسْتَبِعِدٍ ، ولأَنَّ الآيةَ على التعجبِ مِنْ قبولِهِ كَالآيةِ الأولى ، ولاَنَّ قولُهُ هُا أَع قولَهُ ﴿ فَلَمَّا تَبَيِّنَ ﴾ وقولَه ﴿ أَعْلَمُ ﴾ يدلَّانِ على شكِّهِ في الحالِ(') ،

وقيلَ: يجوزُ أنْ يكونَ نبياً (٢) ، وإنَّما قالَ ذلكَ قابلَ الوهي أوَّ على طريقِ التَبيُّنِ بالمشاهدةِ كقولِ إبراهيمَ: ﴿ أَرِنِ كَيْفَ تُحِّي ٱلْمَوْتَى ۖ ﴾(٢)

ولأنَّ الإعادة فيه وفي الحمار من المعجزات، ولأنَّ في سياقة الآية ﴿ وَلِنَجْعَلِكَ ءَايَـةً ﴾

﴿ خَاوِيَةً ﴾

خربة خالية (١) ، خرى المنزل : خرب ، وخرى النجم : سقط .

- (۱) أخرج بن أبي حاتم عن رجل من أهل الشام بإسناد قال عنه المحقق : فيه من لم أعرفه و إن الذي أماته الله مئة عام ثم أحياه اسمه حزقيل بن بوزا » ( ۲۹۵۷ ) قال : وقال مجاهد رجل من بني إسرائيل ، وروي عن وهب بن منبه تحوذلك ، انظر تفسيره : ۲۰۱/۳ ، وقال البغوي : و قال مجاهد هو كافر شاك في البعث » ، انظر تفسيره : ۲۷٤/۱ ، وانظر الكشاف : ۳۸۹/۱ ، زاد المسير ؛ ۲۰۹/۱ ، البحر : ۲۸۹/۲ ،
- (Y) وقد اختلف القائلون بذلك في اسم ذلك النبي ، فقال ابن عباس والضحاك والسدي وعكرمة والربيع وقتادة وسليمان بن بريدة وناجية بن كعب وعلي والحسن إنه : عزير ، وروي عن وهب بن منبه وعبدالله ابن عبيد بن عمير وجماعة أنه : أورميا ، انظر تفسير الطبري : ٥٩٣٥ ٤٤١ ، تفسير ابن أبي حاتم : ٢٧٤/١ ١٠١٠ ، تفسير الماوردي : ٢٧٥/١ ، تفسير البغوي : ٢٧٤/١ ، زاد المسير المرادي : ٣٠٩/١ ، قال الطبري : ه ... ولا حاجة بنا إلى معرفة اسمه إذ لم يكن المقصود بالآية تعريف الخلق اسم قائل ذلك ، وإنما المقصود بها تعريف المنكرين قدرة الله على إحياث خلقه بعد مماتهم ، وإعادتهم بعد فنائهم ، وأنه الذي بيده الحياة والموت ... » ، انظر تفسيره : ٤٤/٥ .
  - (٢) سورة البقرة : الآية : ٢٦٠ .
- (٤) أخرج الطبري عن ابن عباس وعن الضحاك في قوله تعالى: ﴿ ضاربة ﴾ قالا: " ضراب "، انظر تفسيره: ٥/٥٤٥ ٤٤٩ رقم ( ٢٩٠٥ ، ٥٩٠٧ ) ، وأخرج ابن أبي حاتم عن الضحاك بإسناد ضعيف جداً ( ٢٩٦٣ ) قال: " خرابها " وعن قتادة بإسناد صحيح ( ٢٩٦٤ ) في قوله تعالى: ﴿ وهي خاوية ﴾ قال: وخواها: خرابها أحد ، انظر تفسيره: ١٠١٧ ١٠١٧ ، وحكي الماوردي الأول عن ابن عباس والربيع والضحاك ، والثاني دون عزو: ٢/٥٧١ ، وحكي ابن الجوزي عن الزجاج قال: خالية ، وعن ابن قتيبة قال: خارية ، وانظر غريب القرآن للقتبي: ٩٤ ، معاني القرآن للزجاج : ٢٢٧١ .

﴿ عَلَىٰعُرُوشِهَا ﴾

أبنيتِها وسقونِها<sup>(۱)</sup> ،

﴿ لَمْ يَتَسَنَّهُ ﴾(١)

إِنْ قَلْتَ [ساينتُه] (٢) مساناةً . فالهاءُ للوقفِ ،

وإذا وصلتَ قلتَ : لمُّ يتسنَّ (1) .

وإِنْ كَانَ مِنْ [سانَهْتُ مسانهَةً] (أ) فالهاءُ : لامُ الفعلِ . ويؤكدُ ذلكَ سنيهةُ في تصغيرِ سنة  $\binom{1}{2}$  . وقولُ حتانَ  $\binom{1}{2}$  :

 <sup>(</sup>١) ينظر غريب القرآن للقتبي: ٩٤، ورواه الطبري عن السدي: ٥/٢٤٤، وابن أبي حاتم عن الضحاك بإسناد ضعيف جداً (٢٩٦٠) قال وروي عن السدي نصوذك (٢٩٦٦) تفسير سورة البقرة البقرة : ١٠١٢/٣٠، وانظر الماوردي : ١/٥٧٥، تفسير البغوي: ٢٧٤/١، زاد المسير: ١/٩٠٩، البحر: ٢٩١/٢٠.
 (٢) قرأ حمزة والكسائي ويعقوب وخلف : ﴿ لم يتسنه ﴾ بحذف الهاء في الوصل ، وقرأ الباقون بإثبات

 <sup>(</sup>٢) قرأ حمزة والكسائي ويعقوب وخلف: ﴿ لم يتسنه ؟ بحدّف الهاء في الوصل ، وقرا البامون برببات
 الهاء فيها إذا وصلوا ، ولا خلاف بينهم في إثباتها إذا وقفوا ، انظر المبسوط : ١٣٢ – ١٣٤ ، الكشف
 لكي : ٢٠٧/١ ، البحر : ٢٩٢/٢ ، إتحاف فضلاء البشر : ١٦٢ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل سانية والتصويب من الإيجاز: ٣٠ .

<sup>(</sup>٤) معاني القراء: ١٧٢/١ ، تفسير الطبري : ٥/٠٠٠ ، معاني القرآن للزجاج : ٣٤٣/١ ، البحر : ٢٩٢/٢ ، البحر : ٢٩٢/٢ ،

<sup>(</sup>٥) في الأصل ساهنت مستانهة والتصويب من الإيجاز: ٣٠ .

<sup>(</sup>٢) معاني القراء: ١٧٢/١ ، تقسير الطبري: ٥/٢١ ، معاني الزجاج: ٣٤٣/١ ، مشكل إعراب القرآن: ١/٨٢١ ، تقسير البغوي: ١/٨٧١ ، تقسير الرازي: ٣٧/٧ ، ونسبه القرطبي المهدوي انظر تقسيره: ٣٩٣/٣ ، البحر: ٢٩٢/٢ ، الدر المصون: ١/١٤٥ .

<sup>(</sup>٧) هكذا في الأصل والصواب أن القائل هو سويد بن الصامت رضي الله عنه .

## ٢٢٧ - وَكَيْسَتُ بِسَنْهَاءَ ولا زُجَبِيَّة (١)

ومعنى لم يتسنّه : لم يتغيّر باختلاف السنين (١) .

أَوْلُمْ تَعملٌ فيهِ السنةُ التي يُرادُ بها الجدبُ لا الحولُ . كما قالَ / ﴿ وَلَقَدَّ

أَخَذْنَاءَالَ فِرْعَوْنَ بِٱلسِّنِينَ ﴾ (٢) ومنهُ يقالُ: أسنَتُوا إِذَا أَجَدَبُوا (١).

﴿ نُنشِزُهَا ﴾(٥)

نرفعُ بعضها إلى بعض (١) .

#### (۱) هذا صدر بيت وعجزه :

ولكن عرايا في السنين الجوائح \*

وهو في معاني القراء: ١٧٣/١ \* فليست \* ، مجالس ثعلب : ٧٦/١ ، الطبري : ٢١١/٥ ، امالي القالي : ١٢١/١ ، المجمل لابن فارس : ٦٦٤/٢ ، الدر المصون : ٦٤/١ ، والسنهاء : التي حملت عاماً وام تحمل آخر وهذا من عيب النخل ، والرجبية : أن يبني تحتها - إذا خيف عليها الوقوع - ما تعمد به ، العرايا : التي يوهب ثمرها ، الجوائح : السنين الشداد .

- (٢) اختاره القراء في معانيه : ١٧٢/١ ، تفسير الطبرى : ه/٤٦٤ ، معاني القرآن للنحاس : ٢٨٠/١ ، تفسير الماوردي : ٢٧٦/١ ، تفسير الرازي : ٣٧/٧ ، وحكاه القرطبي عن النحاس : ٣٩٤/٣ .
  - (٢) سورة الأعراف : أية : ١٣٠ .
- (٤) المترادفات للرماني : ١٦ ، انظر تفسير الرازي : ٣٧/٧ ، تفسير القرطبي : ٢٩٤/٣ ، نظام الغريب : ٨٧ .
- (ه) هذا على قرامة عاصم وابن عامر وحمزة والكسائي وخلف بضم النون مع الزاي ، بينما قرآ أبو جعفر ونافع وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب بضم النون مع الراء ، المسوط : ١٣٤ ، الكشف لكي : ١٠-٣١ ، البحر : ٢٩٣/٢ ، النشر : ٢٢١/٢ .
- (١) هذا قول اليزيدي في غريب القرآن: ٩٧ ٩٨ ، وقال الطبري: « بمعنى وانظر كيف نركب بعضها على بعض وننقل ذلك إلى مواضع من الجسم »: ٥/٥٧٥ ، وأنظر معاني القرآن النحاس: ٢٨١/١ ح ٢٨٢ ، تفسير الماوردي: ٢٧٦/١ ، زاد المسير: ٢١٢/١ ، البحر: ٢٩٣/٢ . وفيها « نرفع بعضها إلى بعض للإحياء » .

والنشزُ : المكانُ المرتفعُ (١) ، ونشوزُ المرأة : ترفُّعُها (١) . ﴿ وَإِذْقَالَ إِنْرَهِ عُمُ رَبِّ أَرِنِي كَيْفَ تُحْي ٱلْمَوْتَى ۗ ﴾[٢٦٠]

سببُ ذلكَ : أنَّهُ أُرِيَ جيفةٌ مرقَتْهَا السباعُ واسْتُهْلِكَتْ أشالازُها في الرياح،

فأحبُّ معاينة إحيائها ، ليقوى علمه اليقينيِّ بالحس والمشاهدة (٢) .

فتكونُ على هٰذا ألفُ ﴿ أَوَلَمْ تُؤْمِنَ ﴾ للتقرير وإنْ كانت صورتُها للاستفهام ِ أَى : قد آمَنْتَ، فِلِمَ تسالُ هٰذا ؟(١)

فقالَ: ﴿ لِيَطْمَيِنَّ قَلْبِي ﴾ باجتماع المشاهدة مع العلم .

قالَ كثيِّرٌ في التقريرِ بلفظِ الاستفهام :

ومثله قول جرير:

وَأَنْدُى الْعَالَمْينَ بِطُونَ راح

أَلْسَتُمْ خَيْرَ مِنْ رَكِبَ الْطَايا

<sup>(</sup>١) تهذيب اللغة : ٢١/ه ٣٠ ، مفردات الراغب : ١٤ه ، اللسان : ٥/٧٤ ء نشرَ » .

<sup>(</sup>٢) مقردات الراغب : ١٤ه ، اللسان : ٥/٧٠ « نشرَ » .

<sup>(</sup>٢) أخرج الطبري نحوه عن قتادة والضحاك وابن جريج وابن زيد: ٥/٥٨٥ – ٤٨٦ ، وأخرج نحوه أيضاً ابن أبي حاتم عن ابن عباس رقم ( ٢٠٢١) وقال المحقق: إسناده ضعيف: ١٠٢٩/٢ ، وأبو الشيخ في العظمة بنحوه عن أبن عباس رقم ( ٢٢٩) ، وقال المحقق: إسناده ضعيف: ١٠٢٨/٢ ، وزاد الشوكاني عزوه إلى عبد بن حميد عن قتادة ، وإلى عبد بن حميد وابن المنذر عن الحسن . انظر فتح القدير: ٢٨٣/١ ، وقد اختلف في الميتة ما هي على ثلاثة أقوال: أحدها: كان رجلاً ميتاً عن ابن عباس ، الثاني: كان جيفة حمار عن ابن جريج ومقاتل ، الثانث: كان حوتاً ميتاً عن ابن زيد ، وانظر معاني الزجاج: ٢١٥/١ ، وتفسير البغوي: ٢٨٠/١ ، زاد المسير: ٢١٢١٦ ، البحر: ٢٩٧/٢ .

<sup>(</sup>٤) انظر تقسير الماوردي: ٢٧٧/١ ، تفسير البغوي: ١/٢٨١ ، تفسير القرطبي: ٣٠٠/٣ ، البحر: ٢٨١/١ ، الدر المصون: ٢٨٧/٧ .

# ٢٢٨ - أَلِيْسَ أَبِي بِالنَّضْرِ أَمْ لِيسَ والدِي لِكلِّ نجيبٍ مِنْ خزاعةَ أَزْهَر[ا<sup>(١)</sup>]<sup>(١)</sup>

### ﴿ فَصُرْهُنَّ إِلَيْكَ ﴾ ٣٠

صُرَّتُ : يقعُ على إمالةِ الشيِّ (١) ، وعلى قطعه (١).

صَارَ[هُ](١) يصِيرُهُ ويَصُورُهُ إِذَا أَمَالُه .

والأَصْوَرُ: المائلُ العنق (٢).

ومنَ القطع: الصَّوْرَ[ة](١) :النخلةُ الفردةُ المنقطعةُ عن أخواتِها(١).

(٢) الديوان : ١٩/١ ، كثير حياته وشعره : ٣٦ ، اللمع للنمري : ٢٥ ، وفيهما :

بالصلت أم ليس إخوتي بكل هجان من بني النضر

الكتاب: ١٧٤/٣ ، المقتضب: ٢٩٣/٣ ، نسب قديش: ١١ ، أدب الفواص: ١٣٣ ، أنساب الأشراف: ١٧٤/١ ، النضر بن كنانة . وخزاعة : قبيل من الأزد ، وكانت فيما يزعم النسابون من ولد النضر بن كنانة ، فحقق كثير في شعره ذلك ، والأزهر : الحسن الأبيض من الرجال .

- (۲) قرأ أبوجعفر وحمزة وخلف ويعقوب برواية رويس ﴿ فصرهن ﴾ بكسر الصاد ، وقرأ الباقون : ﴿ فصرهن ﴾ بضم الصاد ، المبسوط : ۱۳۲ ، الكشف لكي : ۲۲۲/۱ ، النشر : ۲۳۲/۲
- (٤) غريب القرآن لليزيدي: ٩٨ ، غريب القرآن للقتبي: ٩٦ ، الطبري: ٥/٥١٥ ، معاني القرآن الزجاج: « ٣٤٥/١ ، وحكاه عن أكثرهم ، الدر المصون: ٧٧/٢٥ .
- (ه) معاني القرآن الفراء: ١٧٤/١ ، المجاز: ٨٠/١ ، غريب القرآن اليزيدي: ٩٨ ، معاني الزجاج: ١/ ٣٤٥ ، الدر المصون: ٧٧/٧٨ ،
  - (٦) زيادة من اللسان ،
- (٧) غريب القرآن لليزيدي : ١٨ ، تهذيب اللغة : ٢٢٨/١٢ ، البغوي : ٢٨٢/١ ، النهاية في غريب الحديث : ٢٨٢/١ ، اللهان : ٤٧٤/٤ « صور » .
  - (٨) انظر اللسان: ٤٧٥/٤ عن ابن الأعرابي قال و الصورة النظلة ٠.

<sup>(</sup>١) زيادة لابد منها ليستقيم الروي والتصويب من المراجع التالية .

والصَّوَارُ: القطيعُ من البقرِ<sup>(۱)</sup>، وصَرَاهُ: قطعَهُ، فيكونُ صَارَهُ مقلوبَهُ<sup>(۱)</sup>، وصَرَاهُ: قطعَهُ ، فيكونُ صَارَهُ مقلوبَهُ<sup>(۱)</sup>، ويجوزُ منَ الأصلينِ: الصُورَةُ؛ لأنَّها تميلُ النفوسُ إِليَّهَا ، ولأنَّها على تَقَطيع

وكذلكَ الصُّوارُ: قطعةُ من المسكِ (٢) ، فَهُو من القطع .

ومنَّ حيثُ إنَّها تُميلُ حاسَّةَ الشَّمِّ إليها:

٢٢٩ - وَلُقْ أَنَّ ركباً يمموكَ لقادَهُم

نسيمُكَ حتَّى يستدلَ بكَ الركبُ(١)

فهو من الأصل ِ الثاني ، ومنه يقال : المسكُ كأنَّه لطيبِ رائحتِهِ يمسكُ الحاسة يه (٠).

فَمَنْ فَسَّرَ قُولَهُ ﴿ فَصُرْهُنَ ﴾ بِأُمِلْهُنَّ ، كَانَ فِي الكلام حِذَفٌ كَأَنَّ المعنَىٰ فَامِلْهُنَّ إليكَ وقَطَّعْهُنَّ بدليلِ قُولِهِ : ﴿ ثُمَّا جُعَلَعَكُ كُلِّ جَبَلِ مِنْهُنَّ جُزْءًا ﴾ / لأَنَّ التجزئة بعدَ التقطيع (١) .

<sup>(</sup>١) المثلث البطليوسي : ٢١٧/٢ ، اللسان عن الليث : ٤٧٩/٤ .

<sup>(</sup>٢) تنسير البغوي: ١/٢٨٢ ، البحر عن القراء: ٢٨٦/٢ .

<sup>(</sup>٣) الخصائص : ٢/٧/٢ ، المثلث للبطليوسي : ٢/٧/٢ ، اللسان : ٤٧٦/٤ « منور » .

<sup>(</sup>٤) البيت لابن البواب واسمه عبدالله بن محمد من شعراء الدولتين كما في شرح مقامات الحريري للشريشي والأغاني ، وهو في الخصائص لابن جني : ١١٨/٢ ، الأغاني : ٤٨/٢٣ ، الغيث المسجم : ٣٧٩/١ ، شرح مقامات الحريري : ١٧٣/١ ، يمموك : قصدوك أصلها بالهمز فأبدات ، نسيمك : ريحك الطبية ، والركب أصحاب الإبل في السفر دون الدواب .

<sup>(</sup>ه) انظر الخصائص : ١١٨/٢ قال « وكذا تجد أيضاً معنى المسك وذلك أنه فعل من أمسكت الشيء كأنه لطيب رائحته يمسك الحاسة عليه ولا يعدل بها صاحبها عنه » .

<sup>(</sup>٦) الحجة لأبي علي : ٢/ ٣٩٢ ، تفسير البغري : ١/ ٣٨٢ ، إملاء ما من به الرحمن : ١/ ٥٢٠ ، الدر المصون عن أبى البقاء : ٢/٧٧٧ ، وقاله ابن عطية في المحرر الوجيز : ٣٠٧/٢ .

﴿ قُولُ مَعْرُوثُ ﴾() [٢٦٣]

أَيْ رِدُّ حسنٌ ()

قَالَ بَشَامَةُ بنُ عقير المري ()

٢٣٠ - إِلاَّ يَكُنْ وَرَقَّ يوماً يُجَادُ بِهِ

[ لِلْخَابِطِينَ ] () فإنتي [ لَيِّنُ الْعُودِ ] () فإنتي [ لَيِّنُ الْعُودِ ] () ٢٣١ - لا يَعْدَمُ السَّائِلُونَ الخَيْرَ مِن خُلُقِي

قال الشوكاني: « أخرج ابن المنذر عن الضحاك قال ﴿ قول معروف ﴾ رد جميل ، تقول يرحمك الله ، يرزقك الله ، ولا تنهر ه ولا تغلظ له القول » فتح القدير ؛ ٢٨٧/١ .

- (٣) لم أتف على شخص بهذا الاسم ووجدت بشامة بن عمرو بن معاوية بن الغدير بن هلال المري ، من شعراء المفضليات وهو خال زهير بن أبي سلمى ، شاعر جاهلي ولد مقعد أوكان كثير المال وعده المجمد عن الإسلاميين وهذا خطأ ، انظر شرح المفضليات للتبريزي : ١٩٧٧ ، ١٩٧٧ ، ١٩٧٧ ، ولم طبقات فحول الشعراء : ٧١٨/٢ ٧١٩ ، سمط اللزلي : ٣٨/١ ، وقد نسب في البيان والتبيين وطبقات الشعراء والأغاني لابن يسير ، وفي شعراء أمويون نسب لمحمد بن بشير الخارجي ، وفي السمط نسب الثاني لبشامة بن الغدير ، كما نسب الأول في الأغاني لبشامة .
  - (٤) في الأممل للحايطين ، لبن الجود ، حمر ، والتصويب من البقد القريد والبيان والطبقات .
- (٥) البيان والتبيين : ٣/١٧٤ ، ٣٣٣، طبقات الشعراء : ٩٥ الثاني فقط ، شعراء أمويون : ٢٠٢ ، والرواية فيها :

إلا يكن ورق يوماً أجدود به المعتقين فإني لين العود

لا يعدم السائلون الخير أقعله إما توالي وإما حسن مردودي

وفي الطبقات « نوالاً » ، وفي العقد الفريد : ١٩٢/١ « يوماً اراح به ، الشير أفعله ، إما نوالاً » ، البحر : ٢٠٨/٢ « إن لم تكن ... أجود بها المعتقب » والثاني كما هنا ، والأول في الاغاني : ١٩٢/٤ كرواية العقد ، والثاني في الاغاني : ١٠/٥٣ ، السمط : ٢٩/١ ، كرواية العقد ، إلا يكن ورق : يريد المال وضيريه مثلاً ، ويقال : أتي فلان فلاناً يختبط ما عنده ، والاختباط : ضرب الشجر ليسقط الورق لتأكله السائبة فجعل طالب الرزق مثل الخابط ، المردود : الرد ، وهو مصدر مثل المحلوف ، والملعول بمعنى الطف ، قال المبداني : « لم يعدم منه خابط ورقاً يضرب الجواد لا يحرم سائله » مجمع الأمثال : ١٩٤/٢ .

<sup>. (</sup>١) من قوله تعالى : ﴿ قول معروف ومغلرة خير من صدقة بتبعها أذى و الله غني حليم ﴾ .

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري: ٥/٠٧٥ ، تفسير الماوردي: ٢٨١/١ ، تفسير البغوي: ٢٨٤/١ ، الكشاف: ١ ٣٩٤/١ ، الكشاف: ٢٩٤/١ ، زاد المسير: ٢٨١/١ ، البحر: ٢٠٧/٢ .

﴿ وَمَغْفِرَةً ﴾

سترُ الفقرِ على السائلِ<sup>(١)</sup> .

وقيلَ : هيّ التجافِي عمَّا يبدرُ منَ السائلِ عندَ ردِّه (٢) .

﴿ فَمَثَلُهُ كُمُثَلِ صَفُوانٍ ﴾ (٢٦٤]

وهوَ الحجرُ الأملسُ ، أي صنفتهُ صنفةُ صفوانٍ ،

[Y70](0)((a)(£)

بتخفيف الكاف وتتقيلها (١): طعامها .

وإنشًا جاءً:

﴿ أَيُودُ أُحَدُكُمْ أَن تَكُونَ ﴾ [٢٦٦]

بلفظ المضارع ﴿ وَأَصَابَهُ ٱلْكِبَرُ ﴾ عطفاً عليه بالماضِي ؛

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبري : ٥٢٠/٥ ، تفسير الماوردي : ٢٨١/١ ، تفسير البغوي : ٢٨٤/١ ، زاد المسير : ٢٨٨/١ ، زاد المسير : ٣١٨/١ ، تفسير الرازي : ٧/٧٥ ، البحر : ٢٠٧/٢ ، فتح القدير : ٢٨٥/١ .

<sup>(</sup>٢) تفسير البغري: ٢٨٤/١ ، الكشاف: ٣٩٤/١ ، زاد المسير: ٣١٨/١ ، تفسير الرازي: ٧/٧٥ ، البحر: ٣٠٧/٢ .

 <sup>(</sup>٣) من قوله تعالى: ﴿ يَاأَيهَا الذين آمنوا لا تَبطلوا صدقاتكم بالمن والأذي كالذي ينفق مائه رئاء الناس
 ولا يؤمن بالله واليوم الآخر قمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلداً لا يقدرون على
 شيءمما كسبوا و الله لا يهدي القوم الكافرين ﴾.

<sup>(</sup>٤) المجاز : ٨٢/١ ، غريب القرآن لليزيدي : ٩٨ ، غريب القرآن القتبي : ٩٧ ، تفسير الطبري : ٥٢٤/٥ ، معاني الزجاج : ٣٤٧/١ ، معاني القرآن النحاس : ٢٩٠/١ ، اللسان : ٦٤/١٤ « صفا » ،

<sup>(</sup>٥) من قوله تعالى : ﴿ ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضاة الله وتثبيتاً من أنفسهم كمثل جنة بريوة أصابها وابل فاتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل و الله بما تعملون بصير ﴾

<sup>(</sup>٦) قرأ ابن كثير ونافع وأبو عمرو ﴿ أكلها ﴾ بالتخفيف، وقرأ الباقون ﴿ أكلها ﴾ بالتثقيل، المبسوط : ١٣٤ ، الكشف لكي : ٢١٦/١ - ٣١٤ ، البحر : ٢١٢/٢ ، النشر : ٢١٦/٢ .

لأَنَّ معنَى أيوَدُّ هنا : التمنِّي ، والتمنِّي يصبحُ في الماضِي والمستقبلِ ، وعلىٰ أنَّهُ يجوزُ إطلاقُ الاسمِ على المعنى وإنْ لَمْ يحدُثُ (١) .

قالَ جريرٌ :

٢٣٢ - لنَّا تذَكَّرْتُ بِالدِيرَيْنِ أَرَّقَنِي

صوتُ الدجاجِ وقرعُ [بالنواقيسِ](١)(١)

المعنى : انتظارُ أصواتِها [الستطالةِ(١)] الليلِ ، فأوقع عليه الاسم ولمَّا يكنُّ .

﴿ إِعْصَارٌ ﴾

أعاصيرُ الرياحِ: زوابعُها ، كأنَّها تلتَفَّ بالنارِ التفافَ الثوبِ المعصورِ بالماءِ<sup>(٥)</sup> .

﴿ وَلَاتَيَمُّمُوا الْخَبِيثَ ﴾ [٢٦٧]

۱۷۰/۱ – ۱۷۰/۱ انظر معاني القرآن للقراء : ۱/۰۷ – ۱۷۰/۱ .

<sup>(</sup>Y) في الأصل بالتوقير والتصويب من الديوان.

<sup>(</sup>٣) الديوان: ٢٤٩ ، ما تلحن فيه العامة: ١٣٤ ، الحيوان: ٣٤٢/٢ ه لما مررت » ، طبقات الشعراء: ٢٤ ، المعاني الكبير: ٨/٧٨ ، ٣٠٤ ، العقد الفريد: ٨/٣٢ ، معجم البلدان: ٣٠٥/٥ ه دير » ، الخزانة: ٨/٨٥ وفيهما » وضرب بالنواقيس » . ويروي لما مررت كما عند الجاهظ والرواية المشهورة لما تذكرت كما هنا ، قال صاحب العقد: « أراد بالديرين: ديراً واحداً وهو دير الوايد بالشام » ، وصاحب المعجم يصرح بأنه أراد ديرين: دير قطرس ، ودير بواس ، بظاهر دمشق ، بالشام » ، وصاحب المعنى: « أي تذكرت المسير فأرقني انتظار الديوك أن تصبح ، والنواقيس أن تضرب ، فأرتحل ، قلم يرد أن الديوك صوتت والنواقيس شعربت فأرقته أصواتها » .

<sup>(</sup>٤) في الأصل لاستطالته ، وهو تصحيف .

<sup>(</sup>ه) معاني القرآن للزجاج : ٢٤٩/١ ، معاني القرآن النجاس : ٢٩٥/١ ، تفسير الماوردي : ٢٨٣/١ ، اللسان : ٤/٨٧٥ ، الدر المصون : ٢٨/٢ه – ٩٩٥ .

لا تقصدُوا رِذَالَ المَالِ وحشفَ (١) التمرِ (٢) في الزكاة . 

إِلَّا آن تُغْمِضُوا فِيدً ﴾

بوكس (٢) ونقصان في الثمن (١) .

<sup>(</sup>١) الحشف: اليابس الفاسد من التمر انظر النهاية في غريب الحديث: ٢٩١/١ . قال الأصمعي في كتاب النخل والكرم: ٦٨ • ويقال التمر العفن الدمال والصيص والخشو جميعاً الحشف في لغة للحرَّج بن كعب » .

<sup>(</sup>٢) ورد في سبب نزولها ما رواه الواحدي عن البراء قال : « نزلت هذه الآية في الأنصار كانت تخرج إذا كان جذاذ النخل من حيطانها أقناء من التمر والبسر فيعلقونها على حبل بين اسطوانتين في مسجد رسول الله و المنتقب الله المنتقب الله وهو يظن أنه جائز عنه في كثرة مايوضع من الاقناء فنزل فيمن فعل ذلك ﴿ رلا تيمموا الخبيث منه تنفقون ﴾ يعني القنو الذي فيه حشف ولو أهدي إليكم ماقبلتموه » . أسباب النزول : ٢٢ ، وأخرجه الترمذي في سننه كتاب التفسير باب من سورة البقرة : الآية : ٥/٢١٩ ، حديث رقم ( ٢٩٨٧ ) وقال عنه حسن غريب صحيح ، وابن ماجه في سننه كتاب الزكاة باب النهي أن يضرج في الصدقة شر ماله : ١/٨٥٨ رقم ( ٢١٨٧ ) قال في الزوائد : إسناده صحيح ، كما أخرجه الطبري : ٥/٩٥٥ ، وابن أبي حاتم ( ٢١٨٧ ) : الذهبي : ١/٩٥٥ ، وابن أبي حاتم ( ٢١٨٧ ) . الذهبي : ٢/٨٥٠ ، والحاكم في المستدرك كتاب التفسير وقال حديث غريب صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي : ٢/٨٥٧ ، والحاكم في المستدرك كتاب التفسير وقال حديث غريب صحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي : ٢/٨٥٧ .

<sup>(</sup>٢) يوكس: نقص ، والوكس: اتضاع الثمن في البيع . اللسان = وكس »: ٢٥٧/١ .

<sup>(3)</sup> هذا على قراءة تعمضوا بفتح التاء وكسر الميم مخففاً والقراءة بضم التاء وفتح الفين وكسر الميم مشددة ، وبالأولى قرأ الزهري ، وبالثانية قرأ الزهري وقتادة انظر المحتسب لابن جني : ١٣٩/١ - ١٤٠ ، فتح القدير : ٢٨٩/١ ، أخرجه الطبري في تفسيره عن الحسن وقتادة : ٥/٢٥ ، وابن أبي حاتم عن الحسن بإسناد صحيح ( ٢١٨٩ ) قال : « لو وجدتموه يباع في السوق لم تشتروه حتى بهضم عنه من الثمن » : ١٨٨/٢ ، وقاله الزجاج في معانيه : ١/٠٥٧ ، وانظر الكشاف : ١/٢٩٧، تفسير الرازي : ٢١٨٧ ، تفسير القرطبي عن الحسن وعلي : ٣٢٧٧ ، البحر : ٢١٨٧٢ - ٣١٩ .

وقيلَ: إِلاَّ [أَنْ]<sup>(۱)</sup> [تأتُوا]<sup>(۱)</sup> غامضاً من الأمرِ لتطلبُوا بذلكَ التأوَّلَ على أخذِه ِ
فأغمضَ على هذا: أتى غامضاً، كأعمنَ أتى عمانَ ، وأَعَرَقَ أتى العراقَ<sup>(۱)</sup> .
﴿ فَنِعِمَاهِيٍّ ﴾ (١/٢٧]

أيْ نعم ما هي ، على تقدير الفاعل ِ.

ونصبُ ما على التفسيرِ ، أيْ نعم الشي شيئاً هي (٥) .

وفيه أربعُ لغات مفردة : نَعِمَّا ونِعِمَّا ونِعُمَّا ونِعُمَّا ونِعَمَّا ونِعَمَّا (١١/ر

﴿ لِلْفُ قَرَآءِ ﴾[٢٧٣]

أيْ:الصدقةُ للفقراء ونيكونُ الفقراءُ نصباً على المفعولِ له (١٠)

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق .

<sup>(</sup>٢) في الأصل تولوا والتصويب من المحرر الوجيز: ٣٢٧/٢.

 <sup>(</sup>٣) هذا على قراءة الجمهور ﴿ تغمضوا ﴾ بضم التاء وسكون الغين وكسر الميم مخففة ، انظر المحتسب
لابن جني : ١/١٣٩ ، المحرر الوجيز : ٢٢٦/٢ – ٣٢٧ ، تفسير القرطبي : ٢٢٧/٣ ، البحر :
٢/٥/١ ٤ فتح القدير : ٢٨٩/١ .

<sup>(</sup>٤) من قبوله تعالى : ﴿ إِن تبدوا الصدقات فنعماً هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم والله بما تعملون خبير ﴾

<sup>(</sup>٥) ينظر مشكل إعراب القرآن: ١٤١/١ ، إملاء ما من به الرحمن: ٤٢/١ ، البحر: ٣٢٤ ، ٣٢٣ .

<sup>(</sup>٦) مشكل إعراب القرآن: ١٤١/١ ، زاد المسير: ١٣٠٥ ، البحر: ٣٢٤/٢ ، الدر المصون: ٢١٨/٢ – ١٦٩ ، ويكل منها قرأ القرآء ، فقرأ ابن عامر وحمزة والكسائي وخلف بفتح النون وكسر العين ، وقرأ ابن كثير ونافع برواية ورش ، ويعقوب ، وعاصم برواية الأعشى والبرجمي عن أبي بكر ، وحفس عنه بكسر النون والعين ، وقرأ أبو جعفر ونافع وأبو عمرو وعاصم برواية حماد ويحيى عن أبي بكر ، بكسر النون وإسكان العين وتشديد الميم ، وذكر بعضهم عن أبي عمرو بالاختلاس فيه كعادته في قراءة ، المبسوط: ١٦٣ ، النشر: ٢٢٥/٢ – ٢٣٠ .

<sup>(</sup>۷) ينظر تفسير الطبري : ه/٥٩١ ، تفسير البغري : ٢٩٤/١ ، تفسير الرازي : ٨٥/٧ ، البحر : ٣٢٨/٢ .

﴿ أُحَصِدُوا ﴾

احُتِبسُوا .

الكسائيُّ: أحسسرُوا - بالمرضِ والجراحاتِ المشخفةِ في الجهادِ - عن الضرب في الأرضِ ، لأنَّه لو كانَّ من العدِّق لكانَ حُصِرُوا (١) .

﴿ لَا يَسْتَلُونَ ٱلنَّاسَ إِلَّحَافًا ﴾

لا يكونُ منهم سؤالٌ فيكُونَ منهُمْ إلحانُ ، إذْ لو سأَلُوا لم يحسبْهُم الجاهلُ بهم أغنياءً · · ·

وهذا كما قالً (٣):

٢٣٣ - ودويسة لا يُهتدى [لِـ(١٠)منارها إِذَا لوَّحَ الصُّبْحُ أَشْجًا دليلُّها ٢٣٤ - تَراهُ مرمي بالضُّكُي فإذًا نَجا لهُ الليلُ لمْ يشكِلُ عليهِ سبيلُها (٥)

على لاحب لا يهتدى بمناره

<sup>(</sup>١) حكاه عنه ابن الجوزي في زاد المسير وهو قول سعيد بن جبير: ٣٢٨/١ ، وحكاه عنه الرازي في تفسيره: ٨٦/٧ ، وأبو حيان في البحر: ٣٢٨/٢ .

<sup>(</sup>٢) وإلى هذا ذهب جمهور المفسرين انظر الطبري : ه/٩٨ه ، معاني القرآن الزجاج : ٣٥٧/١ ، تفسير البغوي: ١/ ٢٩٥/ ، الكشاف: ٢٩٨/١ ، زاد المسير: ٢/٩٢١ ، تفسير القرطبي: ٣٤٢/٣ ، البحر:

٢٢٠/٢ ، فتح القدير : ٢٩٣/١ ، واستشهدوا ببيت أمرىء القيس : إذا سافه العود النباطي جرجرا

<sup>(</sup>٣) لم أقف على القائل .

<sup>(</sup>٤) زيادة من الحماسة البصرية ،

<sup>(</sup>٥) الحماسة البصرية: ٢٠٩٧٢ م استحار دليلها ، دوية: مقارة ، من الدو: القلاة الواسعة ، لوح الصبح: ظهر وبدا ، أشجا دليلها : وقع في حزن وهم ، واستحار دليلها : لم يهتد لسبيله ، مرمى : مقصد ، والمرمى : موضع الرمي ، دجا الليل : أظلم ، الضحى : حين تطلع الشمس فيصفو ضوؤها .

أيْ:ليسَ ثُمَّ [منارٌ] ( الْيُهَدَى بها .

﴿ يَتَخَبَّطُهُ ٱلشَّيْطَانُ ﴾[٢٧٥]

يضربه ويصرعه (٢).

﴿ مِنَ ٱلْمُسِّنَ ﴾

من الجنون (٢). وهذا الصرع وإنْ كانَ بانسدادِ بطونِ الدماغِ من الرطوباتِ الفَّجةِ سداً غير كامل، ولكنْ إضافتَه إلى الشيطانِ على مجازِ إضافةِ الإغواءِ الذي يُلقِي المرء في مصارع وخيمة (١).

﴿ فَأَذَنُوا ﴾(١)(١) [٢٧٩]

فَاعْلَمُوا ، وَأَذَنُوا : أَعْلِمُوا ، أَذَنْتُكَ بِالشِّي فِأَذِنْتَ بِهِ تَأْذَنُ إِذْناً ، أَيْ: إِنَّكُم أَذَنُ حرب اللهِ ورسولهِ (٧).

<sup>(</sup>١) في الأصل منان والتصويب من الطبري: ٥٩٨/٥.

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري : ١٩/١ .

<sup>(</sup>٣) معاني القرآن الفراء: ١٨٢/١ ، غريب القرآن القتبي : ٩٨ ، تفسير الطبري : ٨/١ ، معاني القرآن اللرجاج : ٣٠٨/١ ، معاني القرآن النحاس : ٢٠٦/١ ، زاد المسير : ٢٣٠/١ ، تفسير القرطبي : ٣٥٤/٣ .

<sup>(</sup>٤) تؤسير الماوردي: ١٨٨/١ ، البحر: ٣٣٤/٢ .

<sup>(</sup>ه) من قوله تعالى: ﴿ فإن لم تفعلوا فأذنوا بصرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون ﴾ .

<sup>(</sup>١) قرامة القصر قرأ بها الجميع ما عدا حمزة وعاصم في رواية أبي بكر . وقرامة المد قرأ بها حمزة وأبو بكر عن عاصم ، انظر المبسوط : ١٣٦ ، البحر : ٢٣٨/٢ ، الدر المصون : ٢٣٩/٢ – ٦٤٠ ، النشر : ٢٣٦/٢ )

<sup>(</sup>۷) انظر معاني القرآن للفراء: ۱۸۹/۱ ، المجاز : ۸۳/۱ ، معاني القرآن للزجاج : ۳۰۹/۱ ، تفسير البغوي : ۲۰۱/۱ – ۲۰۲ ، البحر : ۲۲۹/۲ ، الدر المعون : ۲۴۰/۲ – ٦٤١ .

﴿ إِذَا تَدَايَنتُمُ بِدَيْنٍ ﴾[٢٨٢]

ذكرَ الدينَ بعدَ التدايُنِ [ للتقريرِ ](١) والتوكيدِ .

﴿ وَلَيْمَ لِل الَّذِي عَلَيْهِ ٱلْحَقُّ ﴾

أيُّ علىٰ إقرارِهِ .

﴿ وَلَا يَبْخُسُ ﴾

ليُشْهِدَ عليهِ .

﴿ أَوْلَا يَسْتَطِيعُ أَن يُمِلَّ هُوَ ﴾

أيُّ لخرسِ أو صِبيٌّ أوعتُه (٢).

﴿ أَن تَضِلُّ ﴾

أنْ تنسني ".

وقيلَ : لِئُلاَّ تضلَّ (أ) ، ثم ابتداً : ﴿ فَتُذَكِّ رَاعُدَ لَهُ مَا ٱلْأُخْرَى ﴿ فَتُدَكِّ مُا اللَّهُ خُرَى الْ

<sup>(</sup>١) في الأصل التقرير والتصويب ليستقيم السياق.

<sup>(</sup>٢) المتة : الجنون . النهاية في غريب الصديث : ١٨١/٣ ، اللسان : ١٢/١٣ ، عته ، ، وانظر تفسير الموردي : ٢٩٤/١ ، وتفسير البغوي : ١/٥٠٠ ، زاد المسير : ٢٣٧/١ .

 <sup>(</sup>٣) ينظر معاني القرآن للفراء: ١٨٤/١، المجاز: ١٨٣/١، غريب القرآن للقتبي: ٩٩، معاني القرآن للزجاج: ٣٦٣/١، معاني القرآن للنحاس: ٣١٨/١، العمدة في غريب القرآن: ٩٥، تفسير المارودي: ٢٩٥/١.

<sup>(</sup>٤) تفسير الماوردي : ١/٥/١ .

أيْ: [تجعلَها] (١) كذكر مِنَ الرجال (٢) . ﴿ إِلَّا آَن تَكُونَ تِجَدَرَةٌ ﴾ (١)

أي: تقع وتحدث (1) .

وقيلَ : إِنَّ وتجارُّهُ السمُ كانَ ، وَ ﴿ تُدِيرُونَهَا ﴾ خبرُها (١) .

﴿ فَرِهَنَّ ﴾<sup>(۱)</sup>[۲۸۳] أَيْ:الوثيقةُ رهانٌّ.

- (١) في الأصل يجعلها والتصويب ليستقيم السياق.
- (Y) حكاه الطبري عن سقيان بن عيينة : ٦٦/٦ ٦٤ ، وحكاه المارردي عنه : ١٩٥/١ ، والبغوي في تفسيره : ١٩٥/١ ، وإبن الجوزي في زاد المسير قال : « وحكى نحوه الاصمعى عن أبي عمرو واختاره القاضي أبو يعلى » : ١٣٨/١ ، وحكاه عنهما الرازي : ١٦٤/٧ ، والقرطبي : ٢٩٨/٢ ، وإبن كثير : ٢٣٢/١ ، وأبو حيان في البحر : ٢٤٩/٢ ، والسمين في الدر المصون : ٢٦٣/١ ، والشوكاني في فتح القدير : ٢٦٢/١ ، وكلهم قالوا بتضعيفه لعدم ما يدل عليه من لغة أو شرع أو عقل وقالوا ببعده أذ لا يحصل في مقابلة الضلال الذي معناه النسيان إلا الذكر ، ولأنهن لو بلغن ما بلغن لم تجز شهادتهن إلا أن يكون معهن رجل .
- (٣) قرأ عاصم وحده ﴿ تجارة ﴾ بالنصب ، وما هنا على قراءة الباقين بالرقع ، المبسوط : ١٣٧ ، النشر : ٢٣٧/٢ .
- (٤) هذا على ما قاله الأخفش من أن كان تامة انظر معانيه : ١/٣٩٠ ، تفسير الطبري : ٧٩/١ ، معاني القرآن الزجاج : ١/٩٠٥ .
- (ه) ينظر معاني القراء: ١٨٥/١ ، معاني القرآن للأخلش : ٣٩٠/١ ٣٩١ ، املاء ما من به الرحمن : ١٢/٢ ، تفسير القرطبي : ٤٠١/٣ ، الدر المصون : ٦٧٣/٢ .
- (٦) من قوله تعالى : ﴿ وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتباً فرهن مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضاً فليؤد. الذين اؤتمن أمانته ﴾ .

﴿ وَإِن تُبَدُواْ مَا فِي ٓ أَنفُسِكُمْ آوَ تُحَفَّفُوهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ آللَهُ ۗ ﴾ [ ٢٨٤] أَو تُحَفُّوهُ يُحَاسِبُكُم بِهِ آللَهُ ۗ ﴾ [ ٢٨٤] أي الما تضمرُوهُ منْ [معصية] (١) ، وتعزمُوا عليه من مفسدة إراً ، وتعزمُوا عليه من مفسدة إلى الله قال مجاهد : من الشك واليقين (١) .

ولا يقالُ إنَّها [نُسِ ] خَتْ بقوله : ﴿ لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا وُسُعَهَا ﴾ (')؛ لأنَّ النسخَ بيانُ مدة المصلحة في الشرائع لا في الأخبار والمواعيد، ولأنَّ تكليفً ماليسَ في الوسع لم يكنُ قطَّ حتَّى يُنْسَخَ (') .

احدها : أن حكمها ثابت على العموم قيما أضمره الإنسان فيؤاخذ به من يشاء ويغفر أن يشاء وهو قول أبن عمر والحسن .

والثاني : أن حكّمها ثابت ، في مؤاخذة الإنسان بما أضمره رأن لم يقعله بمعنى إطلاع العبد على فيعله السيء ، إلا أن الله يغفره للمسلمين ويؤاخذيه الكافرين والمنافقين قاله الضيحاك والربيع ،

الثالث: إنها ثابتة الحكم على العموم في مؤاخذته المسلمين بما حدث لهم في الدنيا من المصائب والأمور التي يحزنون لها ، ومؤاخذة الكافرين والمنافقين بعذاب الآخرة ، وهذا قول عائشة ، انظر تفسير الطبري : ٢/١٢/١ – ١١٧ ، تفسير الماوردي : ٢٩٨/١ ، تفسير البغوي : ٢١٣/١ ، زاد المسير : ٢٤٢/١ – ٢٤٢ ،

- (٣) أخرجه عنه الطبري في تفسيره: ١١٥/٦ ، وأخرجه عنه ابن أبي حاتم بإسناد قال عنه المحقق رجاله . ثقات ولكن ابن أبي نجيح مدلس من الثالثة [ طبقات المدلسين لابن حجر: ٣٩ ] ، وروايته معنعنة وعليه فهو إسناد ضعيف ( ٣٥٣٨ ) : ٣/٠٢٢ ، وأخرجه عنه ابن الجوزي في نواسخ القرآن من عدة طرق: ٣٣٤ ، وانظر البجر: ٣٥٩/٢ .
  - (٤) بياض في الأصل والزيادة يقتضيها السياق.
    - (٥) سورة البقرة : الآية : ٢٨٦ .
- (٢) وممن قال بالنسخ ابن مسعود وأبو هريرة وسعيد بن جبير والشعبي وقتادة والضحاك ومجاهد والسدي وعائشة في رواية وابن عباس في رواية والحسن وابن سيرين وعطاء الخراساني وابن زيد ومقاتل . والقول بعدم النسخ هو اختيار الجمهور وبه قال الطبري والنحاس ومكي بن أبي طالب وابن الجوزي وابن عطية وابن الانباري وغيرهم . انظر تفسير الطبري : ١١٠٨ / ١١٠ / ١١٨ ، تفسير ابن أبي حاتم : ١٦١٤ / ١١٨ ، ١٢١ ، الناسخ والمنسوخ للنحاس : و١٠ ، الإيضاح لمكي : ٢٠٠ ، نواسخ القرآن لابن الجوزي : ٢٠١ ٢٢١ ، زاد المسير : ٢٤٢ / ٣٤٤ ، ورجحه ابن عطية في المحرر الوجيز : ٢٢٨ ٣٨٣ .

<sup>(</sup>١) في الأصل معصيته ، والتصويب ليستقيم السياق .

<sup>(</sup>٢) تفسير الماوردي: ٢٩٨/١ ، واختلف في كيفية المحاسبة على ثلاثة أقوال:

ومارُويَ أَنَّ الصحابة رضي الله عنهم عزَّ عليهم نزولَها وقالُوا: « إِنَّا لنحدِّثُ أَنفُسَنَا [بمالاً] (') يمكنُنَا أَنْ ندراً أُعنَّا ، فقد كُلِّفناً مالاً [نطيقً] (') فنزلَتُ ﴿ لَا يُكلِفُّ الفُسِنَا [بمالاً] » فحديثُ صحيحٌ ، إلا أنتَّها نزلَتْ على إزالةِ التوهُم لِا على نسخ الضبر المتقدم .

﴿ رَبُّنَا لَا ثُوَّا خِذْنَآ إِن نَسِينَآ أَوْ أَخْطَأُنَّ ﴾ [٢٨٦]

الخطأ والنسيانُ مرفوعانِ عن الإنسان (أ) ، فيكونُ نسينَا بمعنَى تركُنَا (أ) ، وأخطأ أنا بمعنَى خَطِئنًا (أ) ، وأخطأ إذا لَمُ المُخطأ أنا بمعنَى خَطِئنًا (أ) ، وقَطَأ إذا لَمُ

<sup>(</sup>١) في الأصل يهما ومو تصحيف .

<sup>(</sup>٢) في الأصل يطيق ومو تصحيف .

<sup>(</sup>٣) أخرج مسلم في صحيحه نحوه عن أبي هريره وعن ابن عباس ، كتاب الإيمان باب تجاوز الله تعالى عن حديث النفس : ١٤٥/٢ عن أبي هريرة ، وأخرج أحمد نحوه في مسنده : ٤١٢/٢ عن أبي هريرة ، وعزاه في الدر إلى أحمد ومسلم وأبي داود في ناسخه وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عن أبي هريرة ، وإلى أحمد ومسلم والترمذي والنسائي وابن ماجه وابن جرير وابن المنذر والحاكم والبيهقي في الاسماء والصفات عن ابن عباس : ٣٧٤/١ - ٣٧٥.

<sup>(</sup>٤) كما جاء في الحديث الذي أخرجه ابن ماجه في سننه عن أبي ذر الغفاري - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله عنه عن أبي أن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه ، وفي الزوائد : إسناده ضعيف لا تفاقهم على ضعف أبي بكر الهذلي .

وأيضسا : عن ابن عبساس - رضي الله عنه - عن النبي عَنْهُ قسال : إن الله وضع عن أمستي الخطأ والنسيان وما استكردوا عليه ء

وفي الزوائد: إستاده صحيح إن سلم من الانقطاع ، والظاهر أنه منقطع بدليل زيادة عبيد بن نمير في الطريق الثاني . سنن ابن ماجه كتاب الطلاق باب طلاق المكره والناسي: ١٥٩/١ رقم (٢٠٤٣ ، ٢٠٤٥ ) . وأخرجه عبدالرزاق في تفسيره عن قتادة : ١١٢/١

<sup>(</sup>ه) انظر تفسير الطبري : ١٣٣/٦ ، معاني الزجاج : ٣٧٠/١ ، معاني النحاس عن قطرب : ٣٣٢/١ ، تفسير المارردي : ٢٠٠/١ .

<sup>(</sup>٦) انظر تقسير الطبري: ١٣٤/١ ، معانى النحاس: ٢٣٣/١ .

 <sup>(</sup>٧) في الأصل خطأ والتصويب من الأسان « خطأ » .

[يتعمَّدْ](()(()) قَالَ اللهُ عَنَّ وَجِلَّ: ﴿ لِآياً كُلُهُ إِلَّا أَلَّيَطِئُونَ ﴾(() وقالَ : ﴿ وَلَئِسَ عَلَيْ صَالَ : ﴿ وَلَئِسَ عَلَيْ صَالَ : ﴿ وَلَئِسَ عَلَيْ صَالَ اللهُ عَنْ اللهُ عَلَيْ وَجَهِينِ ، إِمَّا لَأَنَّه لَمَّا جَاءَ خَطِئْنَا فَي موضع خِطِئْنَا فَي موضع خِطئُنا .

أَو يكونُ أخطأناً : أتيناً بخطئة ، كقواك : أبدعتُ إذا أتيتَ ببدعة (<sup>()</sup> . قالَ النجاشيُّ (<sup>()</sup> في أمير المؤمنينَ عليٍّ رضيَ اللهُ عنه :

٢٣٥ - فَمُرْنَا بِمَا تَهُوَى [نُجِبُكَ] (٢) إلى الرِّضَى بِصُمُّ العَوَالِي والصَّفِيحِ المُعَتَّدِ بِصُمُّ العَوَالِي والصَّفِيحِ المُعَتَّدِ ٢٣٦ - فَإِنْ نَاْتِ مَا تَهُوَى فَذَاكَ نُرِيدُهُ بِهِ (٨) نُخْطِ ما تَهُوَى فَغِيرُ تَعَمَّدِ (٢)

<sup>(</sup>١) في الأصل يتعرر والتصويب من اللسان « خطأ » ،

<sup>(</sup>٢) انظر مفردات الراغب: ١٥١ – ١٥٢ ، اللسان: ١٦/١ « خطأ » .

<sup>(</sup>٣) سورة الحاقة : الآية : ٣٧ .

<sup>(</sup>٤) سورة الأحزاب :الآية : ه ،

<sup>(</sup>٥) النص من أوله إلى هذا نقلاً عن الحجة لأبي على : ١١٥/٢-١١٧ بتصرف يسير من المؤلف .

<sup>(</sup>٦) هو قيس بن عمرو بن مالك بن معاوية بن خديج بن الحارث يكنى أبا الحارث وأبا محاسن ، له إدراك وكان في عسكر علي بصفين ، لازم علي بن أبي طالب وكان يمدحه فجلده في الخمر ففر إلى معاوية وهجا علياً ، وكان قد هاجى تميم بن مقبل في عهد عمر فاستعدى عليه ، توفي بلحج في اليمن . ترجمته في الضائع من معجم الشعراء : ١٠٦/٠ ، الإصابة : ٨٢/٥ - ٨٨٠ ، الخزانة : ١٠٦/٠ .

<sup>(</sup>٧) في الأصل يحبك ولعل الصواب ما أثبت .

<sup>(</sup>٨) في الأصل به ولعل الصواب وإن .

<sup>(</sup>٩) لم أجدهما في غير هذا الكتاب . والشاهد أنه جاء ، نخط من خطأ فيما لم يتعمد .

وقيلَ: على ظاهره على طريق التّعبد والتضرع عند المسالة وإنْ كنّا نعلمُ أنَّ الله الله لا يؤاخِذُنا بالخطأ والنسيان (١) ، كما جاءَ في الدعاء : ﴿ رَبِّ اَحْكُر بِاَلَحْقَ ﴾ (١) . وكقوله ﴿ رَبّنا [و] (١) ءَانِنا مَا وَعَد تّنا عَلَى رُسُلِكَ ﴾ (١) .

﴿ لَاتَحْمِلْ عَلَيْمَنَّا إِصْرًا ﴾ الإصرُ هنا /: الثقلُ العظيمُ (٥) من كلفة أمرٍ أو وبالر

بعر وسُمِّيَ في الأصلِ العهد إصراً ،(١) وكذلكَ الرحم (١) ؛ لأنَّ القيامُ بِحَقِهِمَا ثقيلُ المَّدِ

وباللهِ التوفيقُ ومنهُ العصمة .

### [ تمت سورة البقرة ]

<sup>(</sup>١) انظر تفسير الطبري : ١/٥/١ ، الحجة لأبي على : ١٨٩/٢ .

<sup>(</sup>٢) سورة الأنبياء : الآية : ١١٢ .

<sup>(</sup>٣) زيادة من القرآن ،

<sup>(</sup>٤) سورة آل ممران : الآية : ١٩٤ .

<sup>(</sup>ه) المجاز: ٨٤/١ ، غريب القرآن القتبي: ١٠٠ ، تفسير الطبري: ١٣٧/١ ، معاني القرآن النحاس: ٢٣٤/١ ، تفسير الماوردي عن مالك والربيع: ٢٠١/١ ، مفردات الراغب: ١٩ ، زاد المسير عن ابن قتية: ٢٤٧/١ ، الدر المصون: ٢٠١/١ – ٢٠٧

<sup>(</sup>٢) معاني الفراء: ١٨٩/١ ، الطبري عن ابن عباس ومجاهد وابن جريج: ١٣٦/١ - ١٣٧ ، معاني الزجاج: ١٨٩/١ ، ابن أبي حاتم عن ابن عباس بإسناد ضعيف ( ٣٦٠٠) : ٣١٠/٢ ، تفسير الزجاج عن ابن عباس ومجاهد والشحاك الماوردي عن ابن عباس ومجاهد والشحاك والسدي : ٢٤٧/١ .

<sup>(</sup>۷) تفسير الطبري : ۱۳۸/۱ .



### ﴿ زَّلَ عَلَيْكَ ٱلْكِتَبَ ﴾ [٣]

بالتشديد لتكرير تنزيل القرآن ،

﴿ وَأَنزَلَ ٱلتَّوْرَيٰنَةَ وَٱلْإِنجِيلَ ۗ ﴾

لأنَّهما أُنَّزِلا دفعةٌ كلُّ واحدٍ منهما .

وأعاد نكر ﴿ ٱلْفُرُقَانُ ﴾ وهو الكتابُ [١] (١) في معنى الفرق [بين] (١) الحقّ والباطل منْ زيادةِ الفائدةِ .

والتوراةُ والإنجيلُ والفرقانُ مِنَ الأسماءِ المختلفةِ المبانِي ، المؤتلفةِ المعانِي؛ لأنَّ التورَاةَ فوعلةٌ من وَرَى الزَّندَ ، فيكونُ « وَوْرَيةٌ »فانقلبتُ الواوُ تاءُ وقُلِبَتْ الياءُ ألفاً لتحركِها وانفتاح ما قبلَها(") .

والإنجيلُ : إفعيلٌ ، مِنْ نجلَ ينجلُ : إذا أبانَ واستخرجَ ،

وَنَجْلُ الرجلِ والدُه ؛ لأنَّه مستخرجٌ منْ صُلْبِهِ ويطن ِ امرأتِهِ ،

فالإنجيلُ: لاستخراج علم الحلال والحرام منه (ا).

<sup>(</sup>١) بياض في الأصل

 <sup>(</sup>۲) في الأصل من وهو تصحيف

 <sup>(</sup>٣) حكاء الزجاج عن البصريين واختاره انظر معانيه: ١/٣٧٥ ، وحكاء الزجاجي في مجالس العلماء
 عن المبرد: ٩٥ ، المحتسب: ١/٢٥٢ ، وانظر تفسير البغوي: ١/٣١٧ ، البحر عن الخليل وسيبويه
 وسائر البصريين ، وعن الفراء أن وزنها تقعله: ٢٧١٧٢ .

<sup>(</sup>٤) حكاه الزجاج عن جميع أهل اللغة انظر معانيه: ٢٧٥/١ ، المحتسب: ١٥٢/١ ، تفسير البغري: ١/٢٥٢ ، المعرب للجواليقي: ٧١ – ٧٧ ، البحر عن الخليل والزجاج والزجاجي وغيرهم: ٢٧١/٣ . قال الزمخشري في الكشاف: « والتوراة والإنجيل: اسمان أعجميان وتكلف اشتقاقهما من الوري والنجل ووزنهما بتقطة وإقعيل، إنما يصح بعد كونهما عربيين، وقرأ الحسن « الأنجيل » بقتح الهمزة وهو دليل على العجمة لأن أنعيل بفتح الهمزة عديم في أوزان العرب » : ١٠٠/١ .

والفرقانُ : فُعْلَانٌ منَ الفَرْقِ بِينَ الحقُّ والباطلِ .

فاختلف [ت](١) المباني واتفقت المعاني من إظهار الأحكام وإبرازها والفرق بين [أشباهها](٢) .

[v] إِسْمُ الْمُنْكُ ﴾ [v]

المحكمُ ما تبيَّنَ واتفقَ تفسيرُه فَيُقْطَعُ على مرادِ اللهِ بهِ.

والمتشابِهُ: ما اشتبَه ، واختلفَ تأويلُه فلا يَنْقطعُ المرادُ على واحدٍ منها بعينه (۱) .

وقيل : المحكم : ما يُعُكم على التفصيل والوقت والمقدار ، والمتشابِهُ بخلافِه ، مثل : وقت الساعة وأشراطها ومعرفة الصغائر بأعيانها ومقادير الثواب والعقاب وصفة الحساب إلى غير ذلك (\*) .

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السباق.

<sup>(</sup>٢) في الأصل أشباعها وهو تصحيف.

 <sup>(</sup>٣) من قبوله تعالى : ﴿ هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات مسحكمات هن أم الكتباب وأخبو
 متشابهات ... ﴾ الآية ».

<sup>(</sup>٤) الطبري عن محمد بن جعفر بن الزبير:١٧٧/١ ، وأخرج نحوه ابن أبي حاتم عن أبي إسحاق رقم (٤) الطبري عن محمد بن جعفر الله التحاس : ٩٥،٩٤) وقال المحقق : إسناده حسن ، تفسير سورة آل عمران : ٨٢/١ ، معاني القرآن النحاس : ٢٠٤/١ ، تفسير الماوردي عن الشافعي ومحمد بن جعفر بن الزبير : ٣٠٤/١ ، زاد المسير عن الشافعي وابن الأنباري : ٢٠٤/١ ، المحرد الوجيز : ١٦/٢ – ١٧

<sup>(</sup>ه) حكام الطبري عن جابر بن عبدالله بن رئاب ، ورجحه : ١٧٩/١ - ١٨٠ ، وذكره الماوردي في تفسيره : ٢٠٥/١ ، وألب فري في تفسيره : ٢٧٩/١ ، وابن الجوزي عن جابر بن عبدالله زاد المسير : ٢٥١/١ ، وابن عطية في المحرر الوجيز : ٢٧/٢ ،

فيكونُ الوقفُ على هذا عندَ قولهِ : ﴿ وَمَايَمُ لَمُ تَأْوِيلَهُ وَإِلَّاللَّهُ ﴾(١) .

ومنْ وقفَ على قولهِ ﴿ وَالرَّسِخُونَ فِي الْمِلْمِ ﴾(١) كانَ ﴿ يَقُولُونَ ﴾ في

موضع الحال (١) ، أي : يعلمونَ تأويلَه / قائلينَ : ﴿ ءَامَنَا بِهِ عُلُّ مِنْ عِندِرَيِّناً ﴾ .

وهذا هو المدحُ الموجَّهُ والغايةُ في الإحماد لهم ؛ لأنَّهم إذا علموُه [وصدقُوا (١)] به فقد بلغُوا في الإيمان كلَّ مبلغ (١) .

ونظيرُه من كلام العربِ قولُ [يزيد](١) بن المفرّغ (١):

<sup>(</sup>۱) اختاره الفراء في معانيه: ۱۹۱/۱ ، والطبري في تفسيره وحكاه عن عائشة وأبن عباس وهروة بن الزبير وعمر بن عبدالعزيز وأبي نهيك الأسدي ومالك: ۲۰۲/۱ – ۲۰۶ ، وعزاه النحاس في معانيه إلى الكسائي والأخفش والفراء وأبي عبيدة وأبي حاتم الرازي: ۱۹۱/۱ ، زاد ابن الجوزي ابن مسعود وأبي بن كعب وقتادة وثعلب وابن الأنباري والجمهور ، زاد المسير: ۲۰٤/۱ ، وزاد الرازي من المعتزلة أباً على الجبائي ، كما رجحه الرازي: ۱۹۰۷ ،

<sup>(</sup>٢) الطبري عن ابن عباس ومجاهد والربيع ومحمد بن جعفر بن الزبير: ٢٠٣/١ - ٢٠٤ ، قال ابن المجري : « واختاره ابن قتيبة وأبو سليمان الدمشقي ، قال ابن الأنباري : الذي روى هذا القول عن مجاهد ابن أبي نجيح ولا تصح روايته التفسير عن مجاهد » زاد المسير: ٢٠٤/١ ، ورجحه ابن فورك ، انظر تفسير الرازي: ١٩٠/٧ ، حل المشكل والمتشابهات من الأحاديث والآيات والرد على المحدين لابن فورك : ل ١٤/٤ .

 <sup>(</sup>٣) إمالاء ما من به الرحمن: ٢٧/٧ ، البحر: ٣٨٤/٧ ، الدر المصون: ٢٩/٢ ، وانظر المكتفى في
 الوقف والابتدا: ١٩٥ - ١٩٦ ، مناز الهدى في الوقف والابتداء: ٢-٣ .

 <sup>(</sup>٤) في الأصل و وصدائره و وهو تصحيف ،

<sup>(</sup>٥) اختاره القتبي في مشكله : ٩٨ – ١٠٠ ، مشكل إعراب القرآن : ١٤٩/١ ، وقد تكلم الشوكاني في الجمع بين هذه الأقوال بكلام جميل فليرجع إليه في تقسيره : ٣١٧/١ – ٢١٨ .

<sup>(</sup>٦) في الأصل زيد والتصويب من طبقات الشعراء .

 <sup>(</sup>٧) هو يزيد بن ربيعة بن مقرغ الحميري ، شاعر إسلامي اشتهر بهذا اللقب ! لأن جده كان قد راهن على
 إناء لبن يشربه قشربه كله قسمي مقرغاً ، كان شاعراً غزلاً محسناً .

ترجمته في : طبقات الشعراء : ١٧٠ ، الأغاني : ٢٦٣/١٨ ، الخزانة : ٢٦٢/٢ . ومفرغ : يكسر الراء المشددة . الخزانة : ٢١٢/٢ ، إعجام الأعلام : ١٩٩ .

٢٣٧ - وَهَسَرَيْتُ بُرداً لَيْتَنِي
 منْ بَغْدِ بُرْدِ كُنْتُ هَامَهُ
 ٢٣٨ - [أَوْ] (١) هَامَةٌ تَدْعُو صَدَّى
 ٢٣٨ - [أَوْ] (١) هَامَةٌ تَدْعُو صَدَّى
 ٢٣٨ - إلَّوْ وَالْيَمَامَهُ
 ٢٣٩ - الريخُ تَبْكِي شَـبْوَهُ
 والبرقُ بلمَعُ فِي غَمَامَةُ (١)

كَأَنَّهُ قَالَ: والبرقُ أيضاً [يبكِيه] (٢) لامعاً في غَمَامِهِ أيُّ في لَعَانِهِ ، وإلاَّ لَمُ \* يكُنْ للكلام معنى ،

وإنّما كانَ المحكمُ أُمَّ الكتابِ؛ لأنّه كالأصلِ في ربّر المتشابِه إليهِ ، واستخراجِ علميه منه ، وذلك كالاستواءِ في المتشابِه إذْ يكونُ بمعنى الجلوسِ على السريرِ ، ويمعنى القدرة والاستيلاء وهذا يجوزُ على اللهِ ، والأولُ لا يجوزُ بدليلِ المحكم وهو

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها الوزن والتصويب من المراجع التالية .

<sup>(</sup>٢) الديوان: ٢٠٨ ، ٢١٣ ، ٢١٤ ، تدعو الصدي ، فالربح ، شجوها ، الغمامة ، طبقات فحول الشعراه: ٢/٩٨ و والربح ..... شجوها » ، الأول والثاني في الأضداد لابن الأنباري: ٢٧ والثالث ، ٢٧٤ ، ٢٠٤/٢ و الغمامة » ، الغزانة: ٢/١٤/٢ و أو بومة تدعو ، شجوها ، والبرق يضحك » ، الغزانة: ٢/١٤/٢ و أو بومة تدعو ، شجوها ، والبرق يضحك » ، الغزانة : ٢/١٤/٢ و أو بومة تدعو » ، والأول والثالث في أو بومة تدعو » ، والأول والثالث في المجاز : ٢/٨١ ، ٢/٢ ، والأول والثالث في تأويل مشكل القرآن : ٢٠٨ ، ١٨٨ ، برد : غلام كان له رباه وأحبه حب الوالد لواده ، فاضطر إلى بيعه ثم ندم على ذلك ، شريت : بعت فهو من الأضداد ، الهامة : الصدى يسمع على قبر الميت ، المشقر : حصن بالبحرين عشرة أيام ، يقول الشاعر : ليتني مت ولا أرى برداً بعيداً عنى .

<sup>(</sup>٢) في الأصل تبكيه وهو تصحيف .

قُولُ [4](١) : ﴿ لَلْنَسَ كَمِثْلِهِ مِشْمَى مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّ

والحكمةُ في المتشابِهِ: البعثُ على النظرِ والبحثِ عن علم القرآنِ! لثلاّ تهملَ الأدلةُ العقلمةُ().

﴿يَرَوْنَهُم مِنْلَيْهِمُ ۗ [١٣]

في قصدة [يدر]<sup>(١)</sup>، وكانَ المسلمونَ ثلاثَ مائةٍ ويضعةَ عشرَ ، والمشركونَ زُهاءَ ألفٍ ، فأراهُم اللهُ في أعينِ المسلمينَ مِثلَيهِم ، وَقلَّلَهَم التبيتِ قلوبِهم (١)

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق .

<sup>(</sup>٢) سورة الشورى : الآية : ١١ .

 <sup>(</sup>٢) تقدم أن المعتمد ما قرره السلف من قولهم: الاستواء مطرم والكيف مجهول ..... الخ ، انظر ما تقدم
 من ٦٦ عند قوله تعالى: ﴿ ثم استوى إلى السماء وهي دخان ﴾ .

<sup>(</sup>٤) ينظر تأويل مشكل القرآن : ٨٦ - ٨٧ .

<sup>(</sup>٥) زيادة من الإيجاز : ٣٢ ،

<sup>(</sup>٦) حكاة القراء عن ابن عباس وضعفه ، انظر معانيه : ١٩٤/١ ، وهو قول الزجاج في معانيه : ٢٨٢/١، وحكاه عنه الماوردي في تفسيره : ٢٠٨/١ ، وابن الجنوزي في زاد المسير ورجحه : ٢٥٧/١ ، و والقرطبي ورجحه : ٢٦/٤ – ٢٧ ، أما ما ذهب إليه الفراء أن مثليهم ثلاثة أمثالهم فقد رده عليه الزجاج والقرطبي فليرجع إليهما

<sup>(</sup>٧) من قبوله تعيالي : ﴿ زَيْنَ لَلْنَاسَ حَبِ الشَّبِهِ وَاتَ مِنَ النَّسَاءُ وَالْبَنْيِّ وَالْقَنَاطِيرَ الْمُقْتَطَرَةَ مِنَ الدَّهِبِ وَالْفَصْهُ وَالْخَيْلُ الْسَوْمَةُ وَالْأَنْعَامُ وَالْمَرِثُ ... ﴾ [ آل عمران : ١٤] .

<sup>(</sup>٨) زيادة من الإيجاز : ٣٤ ،

<sup>(</sup>٩) رواه الطبري عن الحسن مرقوعاً وعن ابن عباس والضحاك : ٢٥٥/١ - ٢٤٦ ، وحكاه الماوردي عنهم : ٢/١٠/١ ، تفسير البغوي : ٢٢٦/١ ، زاد المسير : ٣٥٩/١ .

وقيلَ : ملءُ مَسْكِ<sup>(۱)</sup> ثورٍ ذهباً <sup>(۱)</sup> . ﴿ ٱلْمُقَنظَرَةِ ﴾ [١٤]

المعدةِ المنضدةِ ، على قياسِ الدنانيرِ الْدَنَّرَةِ ، والدراهمِ اللَّدَّهَ ، في إرادة ِ الكثرةِ والمبالغة ِ (٢) . الكثرةِ والمبالغة ِ (٢) .

 $: ^{(1)}$ قَالَ رؤيةً

٢٤٠ - وَجَامِعِ القَّطْرِيْنِ مُطْرَخِمِ" ٢٤١ - بَيَّضَ عَيْنَيْهِ العَمَى المُعَمِّى (1)

- (١) المسك : يفتح الميم وسكون السين : الجلد ، انظر مثلثات قطرب : ١٩ ، شرح مثلثات قطرب : ٥٠ ، اللسان : ٤٨٦/١٠ « مسك » .
- (٢) معاني القرآن القراء : ١٩٥/١ ، معاني القرآن الرجاج : ٢٨٣/١ ، الطبري عن أبي نضرة : ٢٨٤/١ ، وأخرجه أبن أبي حاتم عن أبي سعيد الخدري رقم ( ١٩٠ ) وقال المحقق : إسناده صحيح ، تفسير سبورة آل عمران : ١٩٠/١ ، تفسير الماوردي : ١٩٠/١ ، تفسير البقوي : ٢٢٣/١ ، الكثاف : ١٩٠/١ ، المحرر الوجيز : ٣٣/٢ ، زاد المسير : ٢٩٥/١ ، قال الطبري : على فالصواب في ذلك أن يقال : هو المال الكثير كما قال الربيع بن أنس ولا يحد قدر وزنه بحد على تعسف ه .
- (٢) أخرج نحوه الطبري عن السدي : ١/ ٢٥٠ ، وذكره الماوردي في تفسيره : ١/ ٣١٠ ، والبـفوي في تفسيره : ٢٢٦/١ ، وابن الجرزي في زاد المسير : ٣٥٩/١
- (٤) هو رؤية بن عبد الله بن العجاج بن رؤبة التميمي السعدي ، أبو الجحاف ، وأبو محمد ( ٠٠٠ ٥٠١هـ)، راجز من القصحاء المشهورين ، من مخضرمي الدولتين الأموية والمباسية . له ترجمة في طبقات الشعراء : ٢٩٩/١٠ ، الأغانى : ٣٥٩/٢٠ .
- (ه) ديوان رؤية : ١٤٢ ، المعاني الكبير : ١٩٤/٣ ، ١٩٤/٣ ، اللسان و طرخم » : ٣٦٢/١٦ وبعده يقول : من نَحَمَانِ حَسَدٍ نِحَمِّ ، قال في المعاني : أي ورب جامع القطرين وهو مثل وذلك أن الناقة إذا لقحت زمت برأسها وشالت بذنبها فاستكبرت ، فقال : ورب مستكبر كاستكبار هذه الناقة قد أصابه كذا ، مطرخم : مستكبر ، ومثله مصلخم » ، وفي اللسان « أي ورب جامع قطريه عني متكبر طي بيض عيينه حسده فهو ينحم » .

﴿ ٱلْمُسَوِّمَةِ ﴾

المعلمة (١)

وقيلَ : السائمةُ : الراعيةُ (٢)

وقيلً : إنَّها من الحُسْنِ ، إذ السِّيما يكونُ بالحسن / كما يكونُ بالعلامة (٢٠) .

﴿شَهِـدَاللهُ ﴾ [١٨]

قَضَىَ الله (<sup>(۱)</sup> .

و والقضاء ۽ غيرها ) : ٢٧٢/١ ،

<sup>(</sup>١) انظر المجاز: ٨٩/١ ، الكامل المبرد: ٢١/١ عن أبي عبيدة ، ورواه الطبري عن ابن عباس وقتادة: ٢٥٤/٦ ، وهو أحد قوامي الزجاج في معانيه : ٣٨٤/١ ، الماوردي عنهما: ٣١١/١ ، تفسير البغوي عن الحسن وأبي عبيدة: ٢٧٧/١، الكشاف: ١/٢١٦، زاد السير عن ابن عباس وقتادة قال: « واختاره الزجاج »: ١/ ٣٦٠ ، وحكاه الرازي عن أبي مسلم الأصفهاني : ٢١٣/٧ ، والقرطبي عن ابِنْ عباس وقال : « وَهذا مذهب الكسائي وأبي عبيدة » : ٣٤/٤ .

 <sup>(</sup>٢) انظر المجاز: ١٩٩٨ ، غريب القرآن القتبي: ٢-١ ، الكامل المبرد: ٢١/١ عن أبي عبيدة ، ورواه الطبري من سعيد بن جبير وعبدالله بن عبدالرحمن بن أبزي ، وابن مباس والحسن والربيع ومجاهد : ٢٥٢/٦ وقاله الزجاج في معانيه قال: « ويجوز وهو حسن »: ٣٨٤/١ ، وحكاه الماوردي عن سعيد ابن جبير والربيع : ٢١٠/١ ، والبغوي عن سعيد بن جبير : ٢٧٧/١ ، زاد ابن الجوزي الضحاك والسدى ومقاتل زاد المسير: ١/٣٦٠ .

<sup>(</sup>٣) حكاه ابن قتيبة عن مجاهد انظر غريب القرآن له : ١٠٢ ، ورواه الطبري عن مجاهد وعكرمة والسدي : ٢٥٢/١ – ٢٥٣ ، تفسير سورة آل عمران لابن أبي حاتم : ١٧١/١ – ١٧٢ ، واختاره النحاس في معانيه: ١/٣٦٧، وحكاه الماوردي عن مجاهد وعكرمة والسدي: ١/٣١٠، والبقوي عنهم: ٣٢٧/١ ، وكذا ابن الجوزي في زاد المسير : ٢٦٠/١ ، قال الطبري : « وأولى هذه الأتوال بالصواب في تأويل قوله: ﴿ وَالْخَيْلِ الْمُسْوِمِةُ ﴾ المُعلمة بالشَّيات ، العمَّان الرائعة حسناً من راها . لأن « التسويم » في كلام العرب: هو الإعلام ، قالضيل الصمان معلمة بإعلام الله إياها بالصسن من [الواتها وشياتها وهيتاتها وهي المطهنة أيضاً ه: ٢٥٤/١ .

<sup>(</sup>٤) قاله أبو عبيدة في المجاز : ٨٩/١ ، وذكره الطبري عن بعض البصريين : ٢٦٧/٦ ، وقاله الزجاج في مـعـانيـه : ٢/٥٥/١ ، والمـاوردي : ٣١٢/١ ، وانظَّر القرطبـي : ٤٢/٤ ، وقد رده الطبري وابـن عطيه في المحرر الوجيز : ٢٠/٣ ، قال الطبري : ﴿ مُـأَمَا مَا قَالَ الذِي وَصَفْنًا قَوْلُهُ : – مِنْ أنه عثى يقوله : ﴿ شَـَهِد ﴾ قضى قمما لا يعرف في لغة العرب ولا العجم ، لأن « الشهادة «معنى »

وقيلُ : شهادةُ اللهِ إِخْبَارٌ ، وشهادتُنا : إقرارٌ (١) .

وقيل : شهادةُ اللهِ في ما خلقَ مِنَ العالمِ التِكونَ مشاهدةُ أثار الصنعة فيه شهادةً على صانِعها الحكيم (٢) .

﴿ قَايَمْنَا بِٱلْقِسْطِ ﴿ ﴾

على الحالر من اسم الله ، أي ثبتَ تقديرُه بالعدل واستقام تدبيرُه على الحقّ () .

﴿ إِنَّ ٱلدِّيثَ ﴾ [19]

بالكسير<sup>(1)</sup> على الاستئناف ِ. وبالنصب <sup>(1)</sup> على البدل ُ<sup>()</sup> من ﴿ أَنَّهُ إِلَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ﴾

﴿ بَغْ يَا بَيْنَهُمْ ﴾

مفعولُ الاختلاف<sup>(1)</sup> .

وقيلَ : مصدرُ فعل محنوف ، أيَّ بغوا بينهَم بغياً ١٠٠ .

<sup>(</sup>١) ينظر تفسير الماوردي: ٣١٢/١ ، تفسير البغوي: ٢٢٩/١ ، البحر: ٤٠٢/٢ .

<sup>(</sup>٢) ينظر تفسير الماوردي: ١/٣١٣، زاد المسير: ٢٦٢/١.

<sup>(</sup>٣) معاني القرآن الزجاج : ٣/٧٨١ – ٣٨٨ ، تفسير الطبري : ٢٧٠/١ ، تفسير الماوردي : ٣١٢/١ ، تفسير الماوردي : ٣١٢/١ ، تفسير البغوي : ٣١٢/١ ، الكشاف : ٤١٧/١ ، إملاء ما من به الرحمن : ٤٥/٢ ، الدر المصون : ٣٠/٧ .

 <sup>(</sup>٤) وقرامة الكسر قرامة الجمهور ، بينما قرأ الكسائي وحده بالنصب ، للبسوط : ١٤١ ، النشر :
 ٢٣٨/٢ .

<sup>(</sup>ه) معاني القراء : ٢٠٠/١ ، تفسير الطبري : ٢٦٨/١ ، معاني القرآن الرّجاج : ٢٨٦/١ ، الكشف لمكي : ٣٣٨/١ ، الكشف لمكي : ٣٣٨/١ ، تفسير البغوي : ٢٣٠/١ ، الكشاف : ٤١٨/١ ، الدر المصون : ٨٣/٣ ،

<sup>(</sup>٦) رجحه الزجاج في معانيه : ٣٨٧/١ ، وانظر مشكل إعراب القرآن : ١٥٢/١ ، إملاء ما من به الرحمن : ٤٧/٢ ، الدر المصون : ٩٠/٣ .

<sup>(</sup>٧) انظر معاني القرآن الزجاج : ٣٨٧/١ ، الدر المصون : ٩٠/٣ .

## ﴿ قُلِ ٱللَّهُمَّ ﴾ [٢٦]

الميمُ بدلٌ من ياءِ النداءِ ، ولهذا لا يُقالُ في الخسبرِ : اللهمَّ ، ولا يُجـمَع بينَها وبينَها وبينَها وبينَها

وقالَ الفراءُ: هو: الله أمَّ، أيّ اقصيد بالخير (٢) .

ولوكانَ كذلك لا يُجمعُ بينَهما ، ولا يقالُ: اللهمَّ أمَّنا بالخير ، كما لا يقالُ:

﴿ تَرْزُقُ مَن تَشَاءُ بِعَنْرِحِكَ إِنَّ ٢٧]

العربُ [تُسمِّي] (٢) العطاءَ اليسيرَ محسوباً كما قالَ قيسُ بنُ الخطيم (١):

<sup>(</sup>١) هذا قول الخليل وسيبويه وجميع البصريين ، انظر الكتاب : ٢٥/١ ، معاني القرآن الزجاج ورجحه : ٣١٤/١ ، كتاب اللامات الزجاجي عن سيبويه : ٨٥ ، واختاره النحاس في إعراب القرآن : ٣٦٤/١ ، وانظر الإنصاف لابن الأنباري : ٣٤٢/١ ، تقسير القرطبي : ٣/٤/ .

 <sup>(</sup>٢) انظر معاني القرآن القراء: ٢٠٣/١، وحكاه عنه الزجاجي في اللامات: ٨٥، وأبطل الزجاج
 هذا القول من عدة جهات. انظر معانيه: ٣٩٣/١ - ٣٩٤، وخطأه النحاس في إعراب القرآن:
 ٣٦٤/١، وإنظر تفسير القرطبي: ٣٧٤٥ - ٥٤.

<sup>(</sup>٣) في الأميل يسمى ، وهو تصحيف ،

<sup>(</sup>٤) هو قيس بن الخطيم بن عدي بن عمرو بن سواد بن الخزرج ( ٠٠٠ - ٢ق هـ) ، كان شاعر الأوس، وأحد صناديدها في الجاهلية وبين حسان بن ثابت منافسات ، وذكر أصحاب المفازي أنه قدم مكة فدعاه النبي عليه إلى الاسلام وبلا عليه القرآن فأعجبه وطلب أن ينظره إلى الدام القادم فعات قبل الحول .

ترجعته في : الأغاني : ٣/٣ ، الإمنابة : ٢٨١/٣ ، المُزانة : ٣/٨٦٠ – ١٦٩ ،

٢٤١ - أنَّى سَرَبْتِ وَكُنْتِ غيرَ سَرُوبٍ

فِي النَّومِ عَيْرَ مُصَرَّدٍ مَحْسُوبٍ (١)(١)

[۲۹] () ﴿ عُلَقُهُ ﴾

مجزوم بالشرط .

﴿ وَيُعَلَّمُ مَا فِي ٱلسَّمَوَاتِ ﴾

مرفوع علَىٰ الاستثناف <sup>(1)</sup> .

﴿ عَالَ إِنْكَ إِنْكَ هِيمَ ﴾ [٣٣]

أهلَ دينهِ منْ كلِّ حنيفي مسلم (٥) .

وإنَّما أُبدلتْ هاءُ الأهلِ همزةٌ فصار ءَأَلَ ، ثمَّ أُبدلتُ الهمزةُ ألفاً فصار اَلَ<sup>(۱)</sup>، ثُمَّ خُصَّ بهِ الأكبرُ هالأكبرُ منَ المشهرينَ .

(١) اختلط صدر هذا البيت بعجر آخر والرواية في الديوان :

أنى سريت وكنت غير سروب و

وتقرب الأحالم غير قريب

ما تمنعي يقظى فقد تؤتينه في النوم غير مصرد محسوب

(٢) الديوان: ١٥ – ١٦ ، أمالي البريدي: ٧٩ ، أمالي المرتشي: ٢٩٣/١ ، ١٥ ، أمالي القالي: ٢/٢٧ ، السمط: ١٩٤/١ ، مختار الشعر الجاهلي: ٢/٣٥ ، أنى: كيف ، سربت: ابتعدت ، غير سروب: غير مبعدة ، مصرد: مقال ، محسوب: معدود يقول: إنك تمتنعي عن لقائي في حالة يقتلتك ، ولكنك وأنت نائمة بالليل تقبلين علي في الأحلام فأتمتع بلقاء خيالك وأنا نائم وأظفر منه بما أحب وأشتهي .

(٣) من قوله تعالى : ﴿ قَلَ إِنْ تَحَقُّوا مَا فَي صَدُورِكُمَ أَو تَبِدُوهِ يَعَلَمُهُ اللهُ وَيَعَلَمُ مَا في السَمُواتِ وَمَا فَيَ الأَرْضُ وَاللهُ عَلَى كُلُ شَيْءَ قَدِيرٍ ﴾ .

(٤) معاني القراء : ٢٠٦/١ ، إملاء ما من به الرحمن : ١٠/٥ ، الدر الممون : ١١٣/٢ – ١١٤ .

(ه) تفسير الطبري: ٢٧٦/٦ ، زاد المسير عن ابن عباس والحسن: ٢٧٤/١ ، البحر عن الحسن: ٢٤٤/١ .

(٦) ينظر المحرر الوجيز : ٢/٩/١ - ٢١٠ ، فتح الباري : ٢٦٩/١ ، قال وهذا قول سيبويه والجمهور ،

﴿ وَعَالَ عِمْزَنَ ﴾

موسَى وهارونَ عن ابنِ عباس (١) .

والمسيحَ وأمَّه مريمَ بنتَ عمرانَ عنِ الحسنِ (٢).

﴿ ذُرِّيَّةً ﴾ [٣٤]

نَصَبَها على البدل من آلِ إبراهيم (١) .

وأصلُها إِمَّا ذَرَأَ ، منْ ذَرَأَ اللهُ الخلقَ() .

<sup>(</sup>١) ينظر تفسير الماوردي : ١/٣١٧ ، تفسير البغوي : ١/٣٣٨ ، زاد المسير عن مقاتل : ١/٥٧٠ ، تفسير الرازي : ٢٤/٨ ، البحر : ٤٣٤/٢ .

وعلى هذا القول يكون المراد بعمران هو عمران بن يصهر بن قاهت بن لاوي بن يعقوب بن إسماق ابن إبراهيم ، انظر المعارف : ٢٠ .

<sup>(</sup>٣) معاني الزجاج : ١/٣٩٩ ، الكشاف : ١/٤٢١ ، زاد السيد عن الزجاج : ١/٣٧٥ ، البحر : ٢/٥٣٥ ، الدر المنون : ١٢٩/٣ .

<sup>(</sup>٤) معاني القرآن الزجاج : ٢٩٩/١ – ٤٠٠ ، المحتسب : ١٥٦/١ ، تفسير البغوي : ٣٣٩/١ ، زاد المسير : ٢٧٥/١ ، وانظر اللسان : ٧٩/١ – ٨٠ ( نرأ ) ،

أَوْذَرَدَ مِنَ الذَّرِ ، فِي الخبرِ : « إِنَّ الخَلْقَ كَانَ فِي القديمِ مِنَ الذَّرِ »(') . أَوْذَرَوَ أَوْذَرَيَ مِسِنْ [ذَرَقُتُ](') الحَبَّ وَذَرَيْتُهُ(') ، كقولهِ تعالىٰ : ﴿ فَأَصْبَحَ هَشِيمُا لَذَرُوهُ ٱلرِّيَحَ ﴾ (ا)(٥) وَذَرَيْتُها .

(٢) وطريقُ الصنعرِ [قسيسه]على اخستسلافِ هذه المواضع / الأربعةِ يلطفُ عنهُ الكتابُ (١) .

﴿ مُحَرِّدًا ﴾ [٢٥]

(۱) ينظر معاني الزجاج: ١/-٤٠٠ ، المحتسب: ١/٥٠ ، تفسير البغوي: ٢٧٢/١ ، اللسان: ٢٠٤/٤ (نرر) ، وقد أخرج نحوه الإمام أحمد في مسنده عن ابن عباس مرفوعاً: ٢٧٢/١ ، وبتحقيق أحمد شاكر: إسناده صحيح ، وأخرجه الطبري في تفسيره: ١٥١/١ رقم ( ١٤٥٥ ) ، قال الشيخ أحمد شاكر: إسناده صحيح ، وأخرجه الطبري في تفسيره: ٢٧٢/١ - ٢٠٠ ، وأخرجه الحاكم في المستدرك كتاب الإيمان باب تفسير أية ﴿ وإذ أخذ ريك ... ﴾ الخ وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي: ٢٧١١ - ٢٨ ، وكتاب التاريخ باب أخذ الشالميثاق من ظهر أدم بعرفه: ٢/٤٤ وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ، وكتاب التفسير باب سورة الأعراف: الآية: ٢/٣٢٠ – ٣٢٤ ، وقال مسحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ، ووافقه الذهبي ، وأخرجه البيهتي في الأسماء والصفات: ٣١٤ وافقه: ( إن الله أخذ الميثاق من ظهر أدم بنعمان – يوم عرفة فاخرج من مسلبه كل ذرية ذراها فنثرها بين يديه كالذر ، ثم كلمهم قبلاً ﴿ ألست بريكم قالوا بلى شهدنا ﴾ إلى قوله ﴿ المبطلون ﴾ ) .

- (٢) في الأميل ذررت والتصويب من الإيجاز : ٣٥ .
  - (٣) انظر اللسان : ٢٨٣/١٤ و نرا ۽ .
    - (٤) سورة الكهف : الآية : ٥٥ .
- (٥) ينظر نص العبارة من أولها ( وأصلها ... الخ ) في المحتسب: ١٥٦/١ .
  - (١) في الأصل فيما وهو تصحيف.
  - (٧) ينظر توضيح ذلك في المرجع السابق: ١٩٦/١ ١٦٠.
- (٨) من قوله تعالى: ﴿إِذْ قالت امرأت عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محرراً فتقبل مني إنك أنت السميع العليم ﴾.

مخلصاً للهِ، على عادة الزمان في التبتل وحبس الأولاد على العبادة في بيت المقدس (١) .

وقيل: عتيقاً من أمر الدنيا ليتخلَّى بطاعة الله ومن تحرر الرقبة (٢).

﴿ فَنَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقَبُولٍ حَسَنٍ وَأَنْبَتَهَا نَبَاتًا ﴾ [٣٧]

المصدرُ على غيرِ بناءِ الفعلِ ، كما قالَ القُطَامِي : ٢٤٢ - وخيرُ الأَمْرِ ما اسْتَقْبَلْتَ مِنْهُ

وليسَ بِأَنْ تَتَبَّعَهُ اِتِّبَاعَا ٢٤٣ - كذلك وماراً أَيْثُ النَّاسَ إِلاَّ إليٰ [مَا الشَّاحِرَّ آغَاويهم] (السَّراعَا<sup>(٥)</sup>

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن للقتبي : ۱۰۲ ، تفسير الطبري : ۲۲۹/۱ ، معاني القرآن للزجاج : ۲۰۱/۱ ، تفسير الماوردي عن الشعبي : ۲۱۸/۱ ، الكشاف عنه : ۲۱ه۲۱ ، تفسير القرطبي : ۲۲/۲ ، ورجحه الشوكاني في فتح القدير : ۲۳٤/۱ ،

<sup>(</sup>٢) ينظر المجاز: ١٠/١ ، تفسير الطبري: ٢٣١/٦ ، غريب القرآن للبزيدي: ١٠٤ ، معاني القرآن التحاس: ٣٨٦/١ ، العمدة في غريب القرآن: ٩٨ ، الماردي عن محمد بن جعفر بن الزبير: ٣١٨/١ ، تفسير البغوي: ٢٩٢١ ، الكشاف: ١/٥٢١ ، المحرر الوجيز: ٦٤/٢ .

<sup>(</sup>٢) زيادة من الديوان .

<sup>(</sup>٤) في الأصل غاديهم والتصويب من الديوان ٠

<sup>(</sup>ه) الديوان: ٣٥ ، طبقات الشعراء: ٣٧١ ، العقد الغريد: ٢١/١ ، الخزانة: ٣٩٢/١ ه ماضر غاويهم ع والأولى في الكتاب: ٨٢/٤ ، معاني الأخفش: ١١٤/٢ ، ٧١٧ ، طبقات فحول الشعراء: ٣٩٧/٠ ، فيصل المقال: ٣٤١ ، شرح المفصل لابن يعيش: ١١١/١ ، الاقتضاب: ٤٧٧ ، الدر المصون: ١٣٩/٢ ، يقول: خير الأمر ما استقبلته بالتدبر والنظر فعرفت عواقبه ، وشره ما تنظرته حتى يقع ثم نظرت في أدباره وأواخره ، ومنكه في المثل و شر الرأي الدبري » انظر مجمع الأمثال: ٢٥٨/١ .

والقَبُولُ مَنَ المصادر الغريبةِ ، ومثلُه الوَاوُعُ (١) والوَضُروءُ يقالُ: توخَرَثُ تُ وُخُدوءاً وَوَخُدوءاً (٢) ، فالأَوَّلُ مصدرٌ والثانِي صفةٌ .

﴿ وَكُفَّلُهَا ﴾

بالتخفيفِ<sup>(۲)</sup> : قَبِلَها وقامَ بأمرِها<sup>(1)</sup> . وبالتثقيلِ<sup>(0)</sup>: أمرّ إنساناً بتكثُّلِها<sup>(1)</sup>

﴿ هُنَالِكَ ﴾ [٣٨]

عند ذلك ، والأصلُ في هناكَ ظرفُ المكانِ ، وبزيادة اللام تصيرُ ظرفَ زمان؛ لأنَّ اللَّامَ التعريفِ ، والزمانُ أدخلُ في التعريفِ (١)

<sup>(</sup>١) الواوع : العلاقة من أولعت ، وهو اسم أقيم مقام المصدر الحقيقي ، ولع به ولماً ، وواوعاً ، الاسم والمصدر جميعاً بالفتح انظر اللسان « ولع » : ١٩٠/٨ ، المترادفات الرماني : ١٩ .

 <sup>(</sup>Y) قبال ابن منظور: « الوضوء: المصدر من تؤضيات الصيلاة مثل الواوع والقبول ، وقيل: الوضوء ،
 بالضم المصدر ، وحكي عن أبي عمرو بن العلاء: القبول ، بالفتح ، مصدر لم أسمع غيره . » اللسان «
 وضاء: ١٩٤/١ ، نظام الغريب : ٢٧٣ .

<sup>(</sup>٣) وهي قرامة أبي جعفر ونافع وابن كثير وابن عامر ويعقوب وأبي عمرو ، المسلوط : ١٤٢ ، الكشف : ٣٤١/١ ، النشر : ٢٣٩/٢ .

<sup>(</sup>٤) الكشف لكي : ٢٤١/١ ، زاد المسير : ٢٧٨/١ ، البحر : ٢٤٢/٢ ، الدر المعبون : ١٤١/٢ – ١٤٢ ، قال السمين : ( ولا مخالفة بين القراحين لأن الله لما كفلها إيام كفلها ) .

<sup>(</sup>ه) وهي قراط ماسم وهمزة والكسائي وخلف ، المسوط : ١٤٢ ، الكشف لكي : ٣٤١/١ ، النشر : ٢٣٩/٢ .

<sup>(</sup>١) ينظر الطبري: ١٩٩/١، معاني القرآن الزجاج: ٤٠٤/١، مشكل إعراب القرآن: ١٥٧/١، وحكى القرأبي نحوه عن المفضل بن سلمة انظر تفسيره: ٤٧٢/٤ قال السمين: ( هنالك: منصوب على الظرف المكاني بد دعا ، أي في ذلك المكان الذي رأى فيه ما رأى من أمر مريم ... ولا بشار بهنالك وما ذكر معه – مثل هنا وثم وهنت – إلا ألأمكنة . وقد زعم بعضهم أن « هناك » و« هناك » و « هناك » و الزمان و « هناك » و الزمان و « هناك » و يعصوف و النمان و هناك » و يعصوف و النمان و « هناك » و يعصوف و النمان و « هناك و النمان و هناك و النمان و النمان و و النمان و النما

[ra] () ﴿ لَيُشِدُ ﴾

خفيفٌ: كِنَانِيَّةٌ تهامِيَّةٌ ، ومنهُ البشيرُ فعيلٌ بمعنَى فاعلٍ ، ويُبِّشِرُكَ ("):

[تميميةً] $^{(7)}$  ، وُبِيَشِّرُكَ $^{(1)}$  : حجازيةً .

﴿ مُصَدِّقًا بِكُلِمَةٍ مِّنَ ٱللَّهِ ﴾

أيْ بعيسَىٰ ، وسُمَّىَ كلمة اللهِ ؛ لأنَّه كانَ بقولِ اللهِ ﴿ كُنْ ﴾ (\*) ولَمْ يَكُنْ منْ أَبِ ، ولأنَّه كانَ يعيسَىٰ ، وسُمَّىَ كلمة اللهِ ؛ لأنَّه كانَ بقولِ اللهِ عَلَىٰ اللهُ تكلمَ في التوراة ( أب ، ولأنَّه كانَ يُهْتَدى بهِ كمَا يُهْتَدى بكلماتِ اللهِ (أَنَّهُ اللهُ تكلمَ في التوراة ( بولادتهِ من العذراءِ البتول ، وأنَّه [يتكلمُ] ( الله على المهدِ ويُحيِي الموتَىٰ ( الله على الموتَىٰ ( الله على المهدِ على الموتَىٰ ( الله على الله على المهدِ على الموتَىٰ ( الله على الله على الموتَىٰ ( الله على الموتَىٰ ( الله على الله على الموتَىٰ ( الله على الله على الموتَىٰ ( الله على المعلى الله على الله على الله على الله على الله على الله على الموتَىٰ ( الله على اله على الله على الله على الله على الله على الله على الله على المعلى الله على ال

<sup>(</sup>۱) وهي قراءة حمزة والكسائي بفتح الياء وشم الثبين وتخفيفها . قال الطبري قيل : إنها لغة أمل تهامة من كنانة وغيرهم من قريش وانهم يقولون و بشرت فلاناً بكذا فانا أبشره بشراً ، ، انظر المبسوط : ١٤٧ - ١٤٢ ، انشر : ١٢٩/٢ ، الكشف لمكي : ١٤٢/١ – ٢٤٢ ، النشر : ٢٢٩/٢ ، الكشف لمكي : ٢٤٢/١ – ٢٤٢ ، النشر : ٢٢٩/٢ ، اللغات في القرآن : ٢٧ ، لغات القبائل لأبي مبيد : ١٢٢ .

 <sup>(</sup>٢) وهي قراءة مجاهد وحديد بن قيس بضم الياء وكسر الشين وتخفيفها وسكون الباء من أبشر رياعي ،
 انظر المحتسب : ١٦١/١ ، الطبري : ٢٦٩/١ ، البحر : ٤٤٧/٢ ، الدر المصون : ١٦١/٥٠/١ لإتحاف :
 ١٧٤ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل تعيمة والتصويب من لغات القرآن لأبي عبيد : ١٧٢ .

<sup>(</sup>٤) وهي قرامة ناقع وابن كثير وابن عامر وأبي ممرو وعاصم ويعقوب وخلف وأبي جعفر ، بتشديد الشين وشم الياء ، انظر المبسسوط : /١٤٧ – ١٤٣ ، الطبري : ٢٦٨/١ ، الكشف : ٢٧٣٧ – ٢٤٣ ، النشر : ٢٣٩/٢ ، اللفات في القرآن : ٢٧ ، لغات القبائل لابي عبيد : ١٢٧ .

<sup>(</sup>ه) من قوله تعالى: ﴿ إِنْ مَثَلَ عَيْسَى عَنْدَ اللهُ كَمَثَلَ آدَمَ خُلِقَهُ مِنْ تَرَابِ ثُمَ قَالَ لَهُ كَن قَيْكُونَ ﴾ [ ال عمران: ٥٩ ] ،

<sup>(</sup>١) معاني القرآ ن التحاس : ٣٩٢/١ ، تفسير الماوردي : ٣٢٠/١ ، تفسير البقوي : ٣٤٢/١ ، وذكره الرازي في تفسيره : ٣٩/٨ ، والقرطبي في تفسيره ورجح الأول : ٣١/٤ .

<sup>(</sup>٧) في الأصل يكلم وفو تصحيف .

<sup>(</sup>A) ينظر تقسير البغوي: ٣٤٤/١ ، تقسير الرازي: ٣٩/٨ ، وقد جاء في العهد القديم سقر إشعيا إصحاح: ١٠٠٠/٧ ( ولكن يعطيكم السيد نفسه آية . ها العلراء تحبل وتلد ابناً وتدعو اسمه عما توثيل ... ) وانظر العهد الجديد إنجيل متى الاصحاح الأول ، وإنجيل لوقا الاصحاح الأول ، الكتاب المقدس: ١/١٠٠٠ ، ١/٢ ، ٩٠ .

والجَصَوُد<sup>(۱)</sup>: الَّذِي لا ينْتِي النِّسَاءَ ، والَّذِي لا يذيعُ السرَّ<sup>(۱)</sup> ، والَّذِي لا يـــــرجُ مع الندامَى<sup>(۱)</sup> شيئاً<sup>(۱)</sup> .

﴿ أَنَّ يَكُونُ لِي غُلَامٌ ﴾[٤]

على التعجب لا التشكك ، كأنَّه استعظمَ قدرة اللهِ على نقضِ العادة (٠) .

<sup>(</sup>١) من قوله تعالى: ﴿ وَسَيِّداً وَحَصُّوراً وَلَبِيًّا مِنَ الصَّالِحِينَ ﴾ [ ال عمران: ٣٩].

<sup>(</sup>٢) السر : من الأسرار التي تكتم ، والسر ما أخفيت . اللسان و سرر » : ٣٥٦/٤ .

<sup>(</sup>٣) جمع ندمان وهو النديم : الشريب الذي ينادمه ، اللسان ( ندم ) : ٧٢/١٧ .

<sup>(</sup>٤) أخرج عبدالرزاق في تفسيره: ١٢٠/١ ، عن قتادة ، والإمام أحمد بن حنبل في كتاب الزهد : ١١٤ ، عن الضحاك ، والطبري في تفسيره : ٣٧٧/٦ – ٣٨٠ ، عن عبدالله بن مسعود وسعيد بن جبير ومجاهد والرقاشي وقتادة وابن زيد والسدي والحسن ، وابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن عباس رقم ( ٤٨٤ ) قال المحقق إسناده ضعيف ، قال : وروى عن ابن مسعود وسعيد بن جبير وأبي صالح وأحد قولي الضحاك وعكرمة ومجاهد وعطية وجابروابن زيد وإسناد الأخير صحيح: ٢/٥٣٥ - ٣٣٧ ، قالوا « الحصور الذي لا يأتي النساء » . وأخرج الإمام أهمد في كتاب الزهد : ١١٤ والطبري في تفسيره: ٢٧٨/٦ ، كلاهما عن أبن العاصي نحوه وأخرج الطبري: ٣٧٩/٦ ، عن الضحاك وابن عباس ، وابن أبي هاتم عن ابن عباس بإسناد ضعيف رقم ( ٤٩٣ ) : ٢٣٧/١ و المصدور الذي لا ينزل الماء ، وانظر معاني القرآن للفراء : ٢١٣/١ ، المجاز : ٩٢/١ ، تفسير الطبري : ٣٧٦/١ , معاني القرآن للزجاج: ١٠٦/١ - ٤٠١/١ ، تفسير الماوردي: ٣٢١/١ ، البغوي: ٣٤٤/١ ، زاد المسير : ٢٨٣/١ - ٣٨٤ ، المحرر الوجيز : ٢١/٣ – ٧٧ ، قال الرازي في تفسيره : ٨/٠٤ ( اما المُفسرون قلهم قولان : أحدهما : أنه كان عاجزاً عن إتيان النساء ... فعلى هذا الحصور فعول بمعنى مقعول ... وهذا القول عندنا فاست بلأن هذا من صفات النقصان وذكر صفة النقصان في معرض المدح لا يجوز برلان على هذا التقدير لا يستحق به ثواباً ولا تعظيماً . والقول الثاني : وهو اختيار المصقفين أنه الذي لا يأتي النساء لا للعجرة بل العقة والزهد ، .... وعلى هذا الصعدور بمعنى الحامير فعول بمعنى فاعل) أ هـ بتصيرف ، وقد أخرج الإمام أحمد في الزهد : ١١٤ ، عن مجاهد قال: (كان طعام يحيى بن زكريا عليه السلام العشب وإن كان ليبكي من خشية الله عز وجل ما لو كأن ألقار على عينيه لخرقه ، ولقد كأنت الدموع اتخذت مجرى في وجهه ) . وانظر المحرر الوجيز :

<sup>(</sup>٥) تفسير الماوردي : ١/٣٢١ ، تفسير ابن كثير : ٢٦٣/١ ، فتح القدير : ٢٣٨/١ .

وقيلَ: إنَّه سؤالُ حالٍ تكونُ له / معهَا الولدُ ، أَيُرَدُّ إلى الشبابِ وامرأتُه ولودٌ ، أمَّ على حالِهما في العقم والكِبَر<sup>(۱)</sup>

نَقَالَ: ﴿ كُذَٰ إِكَ ﴾ علَى حالِكُماً ،

﴿ رَبِّ ٱجْمَل لِيَّ ءَاكِئٌّ ﴾ [٤١]

أَيْ علامةٌ لوقت الحملِ ، وذلكَ ليُعَجِّلَ السرورَ به (١) ، فكانَتْ العلامةُ أنْ مُنعَ

كَلَّمَ النَّاسِ ولمْ يُمُّنَّعُ مَنْ ذَكْرِ اللهِ (٢) .

والرمزُ<sup>(1)</sup>: الإيماءُ الخفيُّ<sup>(0)</sup>.

وتكريرُ الاصطفاءِ (١) ؛ لأنَّ الأولَ : الاصطفاءُ بالعبادةِ والولايةِ .

والثاني : بولادة عيسى عن غير ازدواج ٍوَ [أَمْشَاجٍ] (١)(١)

<sup>(</sup>١) معاني القرآن الزجاج: ٢٠٨/١ ، معاني القرآن النحاس: ٣٩٥/١ – ٣٩٦ ، تفسير المارد ي عن الحسن: ٣٢١/١ ، تفسير البغري عن الحسن: ٢٤٥/١ ، المحرر الرجيز: ٣٨/٢ ، زاد المسير عن الحسن وابن الأنباري وابن كيسان: ٣٨٤/١ . قال ابن عطية: ( وهذا تأويل حسن يليق بزكريا عليه السلام) .

<sup>(</sup>٢) معاني القرآن الزجاج: ١/٩٠١ ، تفسير الماوردي: ١/٢٢١ ، المحرر الوجيز: ٢٩٧٣ ، زاد المسير: ٣٨٦/١

<sup>(</sup>٣) بدليل قوله تعالى : ﴿ وَالْذَكُر رُبُّكَ كَثِيراً وَسَبِّعْ بِٱلْعَصْيِّ وَٱلْإِبْكَارِ ﴾، ويهذا قال الماوردي في تفسيره : ٣٢/١١ ، وابن عطية في المحرر الوجيز : ٣٠٠/١ ، وأبن الجوزي في زاد المسير : ٣٨٦/١ .

<sup>(</sup>٤) مِن قوله تعالى: ﴿ قَالَ آيَنُكُ أَلَّا تُكُلِّمُ النَّاسَ ثَلَاثَةَ آبًّامٍ إِلَّا رَمَّزاً ﴾ [ ال عمران: ٤١] .

<sup>(</sup>ه) غريب القرآن للقتبي : ١٠٥ ، تقسير الطبري : ٣٨٨/٦ ، معاني القرآن للرّجاج : ٢٠٩/١ ، اللسان : ٥/٣٥٦ ( رمز ) .

<sup>(</sup>٦) إنسارة إلى قوله تعالى: ﴿ وَإِذْ قَالَتِ ٱلْمَاكِنِكَةُ يَامَرْيَمُ إِنَّ اللَّهُ ٱصْطَفَاكِ مِلْهَ رَكِ وٱصْطَفَاكِ عَلَىٰ نِسَاءٍ الْعَلِفَينَ ﴾ [ال عمران: ٤٢]

 <sup>(</sup>٧) في الأصل والمشاج ، والأمشاج : جمع مشيج وهو ماء الرجل يختلط بماء الرأة ، المحكم : ١٨١/٧ -

<sup>(</sup>٨) تفسير الماوردي: ٢٢٢/١، الكشاف: ٢٩٧١، المحرد الوجيز: ٨٢/٣، زاد المسير: ٣٨٧/١.

وإِنَّمَا ٱلقَوا الْأَقَلامُ (١)، وضرَبُوا عليها بالقداح تفادياً عنها ، وتدافعاً لها؛ لأنَّ السنيَن (١) الكَتْ [عليهِم] (١)، والأزمانُ بلغَتْ مِنْهُم (١) .

وقسيلَ: بلُ ٱلقَى اللهُ عليها محبةً منهُ فتنافَسُوا في كفايَتِها<sup>(٠)</sup>. مقترعينَ فقرعَهُم زكريَّاءُ<sup>(١)</sup>

والمسيحُ<sup>(۱)</sup> : من الأسماءِ المشتركةِ ، فالمسيحُ : سبائكُ الذهبِ<sup>(۱)</sup> ، والمسيعُ : مادونَ الفودِ<sup>(۱)</sup> منَ الرَّأْسِ ،

جرى مسك دارين الأحم خلالها

مسائح فودي رأسه مسبغلة

اللسان : ۲۲/۲ ، ۲۲۲۶ه .

<sup>(</sup>١) إشارة إلى قوله تعالى : ﴿ ذَلِكَ مِنْ أَنْبَاءِ الْغَيْبِ نُوحِيهِ إليْكَ وِمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُلْقُونَ أَقْلَامَهُمْ أَيَّهُمْ يَكُلُلُ مَرْيَمَ وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يَخْتَصِمُونَ ﴾ [ ال عمران : ٤٤ ] .

<sup>(</sup>٢) المراد بالسنين شدة الجدب والقحط ، انظر اللسان « سنا » : ١٤٠٥/١٤ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل مثليهم والتصويب من الإيجاز: ٣٥. وقوله ألحت عليهم: أي ألحقت وضباقت ، جاء في اللسان: « الإلحاح: مثل الإلحاف، ... ومكان لحج لاح: ضبيق، ... وألحت المطيء: كلت فأبطأت :: 
٧٧/٧٥ - لحم ».

<sup>(</sup>٤) تفسير الماوردي: ٢٢٣/١، المحرر الوجيز: ٣/٥٨، زاد المسير: ٢٧٩/١.

<sup>(</sup>٥) هكذا في الأصل ولعل الصواب كفالتها ليستقيم مع قوله تعالى: ﴿ أَيُّهُم يَكُفُلُ مَرْيُم ﴾ .

<sup>(</sup>٦) تفسير الطبري: ٢٠٨/٦ ، تفسير الماوردي: ٣٢٣/١ ، الكشاف: ٢٠/١ ، المحرر الموجيز: ٨٥/٣ ، زاد المشير: ٢٧٩/١ ، وقال عنه ابن الجوزى إنه الصحيح وما عليه الأكثرون .

<sup>(</sup>٧) إشارة إلى قوله تعالى : ﴿ إِذْ قَالَتِ المُلَائِكَةُ يَامَزْيَمُ إِنَّ اللهُ يَبَشِّرُكِ بِكَلَمِةٍ مِنْهُ اشْمُهُ المُسِيعُ عِيسَىٰ آبُنَ مريمَ وجيها في ٱلدُّنْيا والاخرةِ وَمِنَ الْمُثَرِّينَ ﴾ [ ال عمران : 20 ] .

<sup>(</sup>٨) لم أقف على هذا المعنى وجاء في اللسان : ( والمسيح والمسيحة القطعة من القضة ، والدرهم الأملس مسيح ) : ٥٩٧/٢ ( مسح ) .

<sup>(</sup>٩) الفود : معظم شعر الرأس مما يلي الأثن ، وفودا الرأس : جانباه ، والقودان : قرنا الرأس وناحيتاه ، ويقال بدأ الشيب بفوديه ، والمسيحة من رأس الإنسان ما بين الأنن والحاجب يتصعد حتى يكون دون اليافوخ ، وقيل : هو ما وقعت عليه يد الرجل إلى أذنه من جوانب شعره قال :

. والمسيحُ : الكثيرُ الجِمَاعِ ، والمسيحُ : المنديلُ الأخشنُ .

والمسيح : الذراع ، والمسيح : العرق (١) .

والمسيح: الكذَّابُ ، وبه سُمِّيَّ السجالُ .

والمسيح : الصِّدِّيقُ (٢) ، وبه سُمِّي عيسى عليه السلام .

وقيلً : إِنَّهُ سُئِمِّيَ بِهِ لِلنَّهُ مُسِحَ بِالبركة (٢) .

وقيلً: إنَّهُ مِنَ المسيحِ بالدهنِ ، إذْ كَانَ في بني إسرائيلَ شرطُ القيامِ بالملكِ (أ) ، وملكُ العالم – الذِي هُو النبوةُ – أولَىٰ بذلِك ً ،

وقيلُ : إِنَّ إِيلْياً مسحَهُ بالدهنِ فَسُمِّي مسيحاً (٥)

<sup>(</sup>١) جناحت هذه المعاني الأربعثة في اللسنان: ٢/٥٠٥ ، ٩٥ ه مسنح » ، وتهذيب اللغة: ٤/٣٥٠ « مسنح » ، والأخير في المحكم لابن سيد ه: ١٦١/٣ .

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن اليزيدي: ١٠٥، تفسير ابن أبي حاتم عن إبراهيم رقم ( ٥٥٧) وقال المحقق: إسناده محيح: ٣٦٩/١، تفسير البغوي: ٣٤٧/١، زاد المسير عن مجاهد وإبراهيم التخعي: ٣٨٩/١، اللسان: ٣/٤٢٥ – ٥٩٥، وعلى هذا فالحرف من الأضداد، انظر ذيل كتاب الأضداد الصفائي: ٢٤٥٠ ، تهذيب اللغة: ٣٤٨/٤.

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير الطبري : ٢/٤١٤ ، تفسير الماوردي عن الحسن وسعيد بن جبير : ٣٢٤/١ ، البغوي : ٣٤٧/١ ، زاد المسير عنهما : ٣٨٩/١ ، اللسان : ٩٤٤/١ – ٩٩٥ عن شمر وعن المتذري .

<sup>(</sup>٤) تفسير البغوي : ٣٤٧/١ ، زاد المسير عن أبي سليمان الدمشقي وابن القاسم : ٣٨٩/١ ، تفسير الرازي : ٤/٨ ، تفسير القرطبي : ٨٩/٤ ، اللسان : ٢/، ٩٤ه قال ( وقيل سمي مسيحاً لأنه خرج من بطن أمه ممسوحاً بالدهن ) ،

<sup>(</sup>ه) قال ابن عملية : ( وقال آخرون سمي بذلك لأنه مسح بدهن القدس ) المحرد الوجيز : ٣٠/٣ ، وانظر تفسير الرازي : ٨٤/٨ ، حيث قال : ( والسادس : سمي مسيحاً لأنه كان معسوحاً بدهن طاهر مبارك يمسح به الأنبياء ولا يمسح به غيرهم ، ثم قالوا : وهذا الدهن يجوز أن يكون الله تعالى جعله علامة حتى تعرف الملائكة أن كل من مسح به وقت الولادة فإنه يكون نبياً ) .

فهوَ على هذه الأقاويلِ « فعيلٌ » بمعنى « مفعولٍ » مثلُ : الصريع والجريح ِ وقيلَ : إنَّه ما كانَ يَمُّسَحُ ذَا عاهَةٍ إلَّابِراَ (١) ، فيهو بمعنَى الفاعلِ كالرحيم ِ والعليم .

وَقَيلُ : إِنَّهُ المُصَدَّقُ،أَيُّ مَسَدَّقَهُ الحوارِيونَ ، فهو فَعيلٌ بمعنَى مفعلٍ كالوكيلِ [والوليد](۲)(۲)

وإخبارُ الملائكةِ بكلام عيسى « كهلاً »(١) على أنَّه يبلغُ الكهولة ،

وهذا علمُ الغيبِ<sup>(٠)</sup> ، وفيهِ أيضاً رَدُّ على / النصارَى ، فإنَّ منْ يَضْتلفُ أحوالُه لا يكونُ إلهاً (١)

﴿ وَيُكَلِّمُ ٱلنَّاسَ ﴾ [٤٦]

هي موضع النَّصبِ على وجيهاً (١) ، كأنَّه قيل : « وجيهاً ومكلماً ﴿ فِي ٱلْمَهْدِ
وَكُمُهُلًا ﴾ كما قالُ (١) :

<sup>(</sup>١) تفسير البغوي عن ابن مباس : ٣٤٧/١ ، المحرر الوجين : ٨٧/١ ، زاد المسير عن ابن عباس : ٣٨٩/١ ، تفسير الرازي : ٤/٨ه ، القرطبي : ٨٩/٤ ، اللسان : ٩٩٤/٢ ، من ابن عباس .

<sup>(</sup>٢) غير واضحة في الأصل والتصويب من الإيجاز: ٣٦.

<sup>(</sup>٣) جاء في اللسان عن ابن سيده: (والوليدة والمولدة: الجارية المولودة بين العرب ... والوليد كذلك) اللسان: ٢٩/٢٤ (ولد).

<sup>(</sup>٤) إشارة إلى قوله تعالى: ﴿ ويكلم الناس في المهد وكهلاً ومن الصالحين ﴾ [ أل عمران: ٤٦ ] .

 <sup>(</sup>٥) قاله الزجاج في معانيه: ١٩٢/١ ، والبغوي في تفسيره: ٣٤٨/١ ، وابن عطية في المحرر البجيز:
 ٨٩/٣ ، وابن الجوزي في زاد المسير: ١/ ٣٩٠ ، وحكاه الرازي عن الأصم: ٥٧/٨ ، وأبو حيان عن ابن كيسان: ٢٩٢/٢ .

<sup>(</sup>٦) الطبري : ١٨/١، ، زاد المسير : ١/ ٣٩٠ ، تفسير الرازي : ١/٧٨ ، البحر : ٢٦٢/٢ .

ك ٢٤٤ - [باتَ يُغَشِيها] (١) بعضب باتر يقصيدُ في أَسْوُقِها وَجَائِر (١) أَيْ:قاصدٌ وجائِرٌ ، صفتان الباتر . والزجاجُ يقولُ : إِنَّ ﴿ وَرَسُولًا ﴾ أيضاً عطفٌ على هذا الموضع . أَيْ : يكلمُهُمْ في المهدِ وكهلاً ورسولاً (١) . وقال [الأخفش : الواوُ(١)] زائدةٌ ، تقديرُهُ : ويعلمُهُ الكتابَ رسولاً (١)

﴿ مَنْ أَنْصَارِى إِلَى أَلَّهِ ﴾ [٥٢] أَيْ: مِعَ اللهِ (١)

<sup>(</sup>١) ني الأصل و بنات ، يغشها » والتصويب من المراجع التالية .

<sup>(</sup>۲) معاني القراء: ۱۹۸/۲، ۲۱۳/۱، تقسير الطبري: ۲۱۲/۱، أمالي الشجري: ۱۹۷/۲، المحرر المجيز: ۸۸/۳، وفيها و بت أعشيها و معاني الزجاج: ۱۹۷/۱ و يعشيها و بالعين، الدر المحين: ۸۸/۳، وفيها و بت أعشيها و ٢٤٥/٢، الخزانة: ۲/٥٤٣ و بات يغشيها و بالغين المصين: ۲/٥٤٣ و بات يغشيها و بالغين كما هنا و العضب: من أسماء السيف، والباتر: القاطع الذي يستأصل بالقطع، والأسوق: جمع ساق والضمير للإبل والمعنى أنه منحار يذبح إبله بكثرة للأضياف فيظل سيفه يعمل فيها، مرة يقتصد، وأخرى يجود.

 <sup>(</sup>٣) معاني الزجاج: ١/٢١٦ ، مشكل إعراب القرآن: ١٦٠/١ ، وحكاه عنه ابن الجوزي في زاد المسير:
 ٢٩١/١ ، والشوكاني في فتح القدير: ١/١٤٣ ، وضعفه أبو حيان في البحر لطول الفصل بين المتعاطفين: ٢٩٤/١ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل والأخفس ، بالوال .

<sup>(</sup>ه) لم أقف عليه في معانيه ، وحكاه عنه أبو حيان في البحر قال : ( وهو ضعيف لزيادة الواو ولا يوجد في كلامهم جاء زيد وضاحكاً أي ضاحكاً ) : ٢٦٤/٢ .

<sup>(</sup>۱) معاني القراء: ۲۱۸/۱ ، معاني الأخفش: ۲۰۰/ ۲۰۰ ، تفسير الطبري: ۲۱۸/۱ ، معاني الزجاج: ۲۱۸/۱ ، تفسير الماوردي: ۲۲۱/۱ ، تفسير البغوي: ۲۰۲/۱ ، تفسير البغوي: ٤١٦/١ ، قال ابن عطية: (وقد عبر عنها ابن جريج والسدي باتها بمعنى – مع – ، ونهم إن – مع – تسد في هذه المعاني مسد – إلى – لكن ليس يباح من هذا أن يقال: إن – إلى – بمعنى مع ) المحرر الوجيية: ٢٠٠/١ – إلى – الكن ليس يباح من هذا أن يقال: إن – إلى – بمعنى مع ) المحرر الوجيية: ١٠٠/١ مثل الزجاج: (وإلى هنا قاربت « مع » معنى بأن صار اللفظ لو عبر عنه « بمع » أفاد مثل هذا المعنى ، لا أن « إلى » في معنى « مع » الس الشيء ، فالمعنى « يضيف نصرته إياي إلى نصرة الله » ، وقولهم: إن « إلى » في معنى « مع » ليس بشيء ، واحروف قد تقاربت في القائدة فيظن الضعيف العلم باللغة أن معناهما واحد ) ،

وإنّما يستعملُ الحروفُ بعضُها مكانَ بعضٍ بشريطةٍ ، وهيَ تقاربُ الأفعالِ ، فإذًا تقاربَ المحرفِ الخرد وهي تقاربُ الأفعالِ ، فإذًا تقاربَتْ ، وكانَ بعضُها يتعدّى بحرفٍ وبعضُها بحرفٍ أخرَ ، فيوضَعُ الحرفينِ موضع [صاحبِه] (() وإلّا فلا يجدوزُ : «سسرتُ إلى زيدٍ »وأنْتُ تريدُ «مَعَهُ » ، ووجْهُ المقاربةِ في الآيةِ [ما] (() في الحرفينِ منْ معنى الإضافةِ والمصاحبةِ ، كانّه قيلَ : من يَنْضَافُ في نصرتي إلى اللهِ ، فسهوَ مثلُ : « مَنْ ينضافُ في نصرتي الى اللهِ عاصلٌ () . وكذلك معنى الإضافة في اللهم حاصلٌ ()

وتخفيفُ ﴿ اَلْحَوَارِيُّوكَ ﴾ (1) في بعض [القسراءات] (١) (١) يشكلُ ، لامتناع [ضمة ] (١) اليباء [المكسور] (١) ما قَبْلَها ، إلَّا أَنْ يقالَ : إنَّ أَصْلَ اليباء في ﴿ اَلْحُوَارِيُّونَ ﴾ مشدَّدَةُ ، وإنَّما خُيِفَتَ اسْتِثْقَالاً لتضعيفِ الياء ، فكانت الحركةُ حالةَ التخفيفِ تنبيهاً على إرادة معنى التشديد وتصويراً له (١)

﴿ وَمَكَرَأَلَتُهُ ﴾ [30]

<sup>(</sup>١) في الأصل و إحدى ٢٠ و مناحبتهما ٢٠ والتصويب من الخصائص .

<sup>(</sup>٢) زيادة يقتضيها السياق .

<sup>(</sup>٢) انظر الصصائص لابن جني: ٣٠٨/٣ - ٣٠٩ ، تفسير الطبري: ٢/٣٤٦ ، المصرر الوجين: ١٠١/٣

<sup>(</sup>٤) من قوله تعالى: ﴿ قَالَ الحواريون تحن أنصار الله أمنا بالله وأشهد بأنا مصلمون ﴾ .

<sup>(</sup>٥) في الأميل ( القرات ) والتصويب من المحتسب والمحرر الوجيز .

<sup>(</sup>٦) وقرامة التخفيف هي قرامة إبراهيم النخعي وأبي بكر الثقفي كما في المحتسب: ١٦٢/١ ، المحرد الوجيز: ١٠٢/٣ ، البحر: ٤٧١/١ ، وتسبها ابن الجوزي في زاد المسير إلى الجحدري وأبي حيوة: ١٩٤/١ .

 <sup>(</sup>٧) في الأصل كسرة والتصويب من المحتسب والمحرر الوجيز.

<sup>(</sup>٨) في الأصل المكسورة ، والتصويب من المحتسب والمحرر الوجير .

<sup>(</sup>٩) انظر المحتسب: ١٦٢/١ ، والمحرر الوجيز: ١٠٢/٢ ، البحر: ٤٧١/٢ .

علَى مزاوجة ِ الكلام (١)

أو على المعنى الذي [استَتَّنَيْنَاهُ] (٢) من ابتداء الكتاب في الصفات ، أنَّها لا تكونُ على التوهم الفظيُّ بحسب المبتدأ ، ولكنَّها بحسب المنتهى والتمام / ، فالمكر ابتداؤه منَّا : إرادة أَنْ تُوقِعَ الممكور به في شرِّه ، وتمامُ يكونُ بتدبير خفي لا مُطَّلَمُ عليه ،

فهومنَ اللهِ: التدبيرُ الضفيُّ في مُسَرَّبٍ بِنالُهُ المستحقُ على وجهِ لمْ يحتسبُه (٢) .

﴿إِنِّ مُتَوَفِّيكَ ﴾ [٥٥]

قابضُكَ برفعكِ إلى السماءِ من عير موت (1)

<sup>(</sup>۱) قاله الماوردي في تفسيره: ٣٢٥/١، وحكى أبوحيان في البحر: ٤٧٢/٢ عن ابن عيسى قال: (المكر قبيح وإنما جاز في صفة الله تعالى على مزاوجة الكلام)، وانظر معاني الزجاج: (المكر قبيح وإنما هو من باب المشاكلة وازدواج الكلام)، وانظر ما تقدم ص ح٣٠

<sup>(</sup>٢) في الأصل استثناه وهو تصحيف.

 <sup>(</sup>٢) ينظر المحرر الوجيز: ١٠٢/٢، ١٠٤٠، وهذا يخالف مذهب السلف الذين يثبتون ما أثبته الله لنفسه
 بلا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل ولا تشبيه. انظر الرسالة التدمرية: ١١-١٢، وانظر ما سبق ص ١٤٠ عند قوله تعالى: ﴿ غير المغضوب عليهم ﴾.

<sup>(</sup>٤) قاله القراء في معانيه: ١/٢١٩ ، وأخرجه عبدالرزاق في تفسيره: ١٢٢/١ ، واختاره الطبري في تفسيره: ١٢٨/١ ، واختاره الطبري في تفسيره: ١٨٥/١ ورواه عن مطر الوراق والحسن وابن جريج وكعب الأحبار ومحمد بن جعفر بن الزبير وابن زيد ، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن الحسن رقم ( ١٤٠) وقال المحقق: إسناده حسن: ٢/٢٠١ ، تفسير المبغوي: ١/٢٥٧ ، زاد المسير: ٢٩٩٧ ، قال ابن عطية في المحرد الوجيز: ٢/١٠١ ( وأجمعت الأمة على ما تضمنه الحديث المتواتر من أن عيسى عليه السلام في السماء حي وأنه ينزل في آخر الزمان فيقتل الخنزير ويكسر الصليب ويقتل الدجال ويقيض العدل ويظهر هذه الملة ملة محمد ويحج البيت ويمتمر ويبقى في الأرض ٤٢ سنة وقيل .٤ سنة ثم يميته الله تعالى ) ، قال الشوكائي في فتح القدير: ٢٤٤/١ ( وهو الصحيح الذي رجحه كثير من المفسرين ) .

يقالُ : توهَيْتُ منهُ حقِّي : تسلمتَه (١)

وعن ابنِ عباسِ رضيَ الله عنهُما : « أنَّه توفاهُ وفاةَ الموتِ ، ثُمَّ أحياهُ ورفعه معليَّ عرامتِهِ من الله عنهُما الله عنه الله

وإنَّمَا أَضَافُ الرَفْعُ إليهِ جلَّ وعَنَّ للتَفْضيم والتعظيم ، كقول إبراهيمَ : ﴿ إِنِّ مَا وَانَّمَا أَضَافُ الرَفْعُ إليهِ جلَّ وعَنَّ العراقِ إلىٰ الشام (أ) مَا وَإِنَّمَا وَهَبَ مَنَ العراقِ إلىٰ الشام (أ)

﴿ نَمَالُوا ﴾ [11]

أصلُّه : تعالَيُوا ، فسقطتِ إلياء تخفيفاً ، ويقيتِ الواو علامة الجمع .

<sup>(</sup>۱) تفسير الطيري : ٢/٥٥/ ، معاني القرآن للنجاس : ٢/١٠ ، الكشاف : ٤٣٣/١ ، تفسير البغوي : ١/٧٥٣ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري عنه معلقاً تفسيرسورة المائدة باب: ما جعل الله من بحيرة: ٢٨٣/٨ ، وأضرجه الطبري عنه بلفظ: (إني معيتك) وعن وهب بن منبه بلفظ « توقى الله عيسى بن مريم ثلاث ساعات من النهار حتى رفعه إليه »: ٢/٧٥٤ ، أخرجه ابن أبي حاتم عنه رقم ( ٢٣٧ ) وقال المحقق: إسناده جيد: ٢/٠٠٠ ، وأخرج الحاكم حديث وهب بن منبه مطولاً كتاب القاريخ باب ذكر عمر مريم وعيسى عليهما السلام: ٢٩٣٧ ، وزاد عزوه في الدر المنثور إلى ابن المنذر عن ابن عباس ، وابن أبي حاتم عليهما السلام: ٢٦/٢ ، قال البقوي بعد أن نكر قول ابن عباس: ( فعلى هذا له وأبن عساكر عن وهب بن منبه: ٢٦/٢ ، قال البقوي بعد أن نكر قول ابن عباس: ( فعلى هذا له تأويلان: أحدهما ما قاله وهب توفى الله عيسى ثلاث ساعات من النهار ثم أحياه ثم رفعه الله إليه ... والآخر ما قاله الضحاك وجماعة إن في هذه الآية تقديماً وتأخيراً معناه إني رافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا ومتوفيك بعد إنزالك من السماء) تفسير البغوي: ٢٠/٥٠ ، وضعف الطبري قول وهب لأنه يقتضى أن يجمع الله عليه ميتتين وهو يناقض قوله تعالى: ﴿ الله الذي خلقكم ثم رزقكم ثم يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء ﴾ [ الروم: ٤٠ ] انظر تفسيره: يميتكم ثم يحييكم هل من شركائكم من يفعل من ذلكم من شيء ﴾ [ الروم: ٤٠ ] انظر تفسيره:

<sup>(</sup>٣) سورة الصافات : الآية : ٩٩ .

<sup>(</sup>٤) تفسير الرازي : ٧٦/٨ .

<sup>(</sup>ه) من قوله تعالى : ﴿ قمن حاجك فيه من بعد ما جاحك من العلم فقل تعالوا ندع أبنا منا وأبنا مكم ونسامنا ونسأمكم ونسامنا ونسأمكم وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنت الله على الكاذبين ﴾ .

وقراً الحسنُ معَ جماعةٍ ، تَعَالُوا » بِضمّ اللَّام (١) ، إشارةً إِلَىٰ حركةِ الياءِ. المحنوفةِ ،

نخلص في الدعاء على الكاذب والمعاند  $(^1)$  . ويقال : نلتعن  $(^0)$  . يقال :  $(^1)$  بهلة الله أي : لعنت  $(^0)$  .

<sup>(</sup>١) ينظر البحر: ٢٧٩/٢ وعزاها إلى الحسن وأبي واقد وأبي السمال قال أبو حيان: ( ووجهه أن أصله تعاليوا كما تقول تجادلوا نقل الضمة من الياء إلى اللام بعد حذف فتحتها فبقيت الياء ساكنة ووأو الضمير ساكنة فحذفت الياء لالتقاء الساكنين وهذا تعليل شئوذ ).

<sup>(</sup>٢) في الأصل توافقنا والتصويب من الإيجاز: ٣٦.

<sup>(</sup>٣) قال القرطبي في تفسيره: ٧/ ١٣٠ – ١٣١ ( وجعلوا التقدم ضرياً من التعالي والارتقاع! لأن المأمور بالتقدم في أصل وضع هذا الفعل كأنه كان قاعداً فقيل له تعال ، أي ارقع شخصك بالقيام وتقدم ، واتسعوا فيه حتى جعلوه الواقف والماشي ، قاله ابن الشجري ) ، وقال الفراء: ( أصلها من العلو ثم إن العرب لكثرة استعمالهم إياها صارت عندهم بمنزلة ، هلم » حتى استجازوا أن يقولوا للرجل وهو فوق شرف: تعال ، أي : اهبط ، وإنما أصلها الصعود ) ، وينظر تأويل المشكل : ٥٥٥ .

<sup>(</sup>٤) البحر عن مقاتل : ٤٧٩/٢ .

<sup>(</sup>ه) قاله أبو عبيدة في المجاز : ٩٦/١ ، وانظر غريب القرآن للقتبي : ١٠٦ ، تفسير الطبري : ٩٧٤/١ ، تفسير الماوردي : ٣٢٧/١ ، تفسير البغوي : ٩٩/١ عن الكسائي وأبي عبيدة ، البحر عنهما : ٤٧٩/٢

<sup>(</sup>٦) زيادة من المجاز

<sup>(</sup>۷) المجاز: ١/٦٦ ، وغريب القرآن القتبي: ١٠٦ ، وتفسير الطبري: ٤٧٤/١ ، وتفسير البغوي: ١/٤٧٤ ، وتفسير البغوي: ٢/٢/١ ، وجاء في معاني القرآن الزجاج: ٢/٢٢/١ ( بهله الله: أي لعنه ) .

وامتنع المحاجون عن المباهلة ، وهم نصارى نجران (١)

﴿ إِنَّ هَنِذَا لَهُو ٱلْقَصَصُ ٱلْحَقُّ ﴾ [٦٢]

خبرُ ﴿ هَذَا ﴾ (١) ﴿ القَصَصُ ﴾ ، وَ ﴿ لَهُو َ ﴾ عطفُ بيانٍ ، ويجيءُ في مثلٍ هُذًا الموضع لتقرير المعنكي .

والكوفيونُ يقواونَ لمثله : العمادَ ، ولا يرونَ له موضعًا منَ الإعراب (٢) . وكذلك حكمُ ﴿ هُؤُلاء ﴾ في قوله : ﴿ هَا أَنتُمُ هَا وُلاَ حَكُمُ ﴿ هُؤُلاء ﴾ (١) .

وإنَّما دخَلَتْ ﴿ مِنْ ﴾ فِي قولِهِ ﴿ وَمَامِنْ إِلَّهِ إِلَّاللَّهُ ﴾ لأنَّها لابتداء الغاية

فلمًّا اتصلتُّ بالنفِي عمَّتُ النفيَ من ابتداءِ الغايةِ إلى انتهائِها<sup>(٥)</sup>

﴿ وَجْهَ ٱلنَّهَارِ ﴾ [٧٢]

<sup>(</sup>۱) ينظر قصة المباهلة في السيرة لابن هشام: ۲۰۱/۲ – ۲۱۲ ، تفسير الطبري: ۱۵۱/۱ – ۱۵۲ ، فلا قصة المباهلة في السيرة لابن هشام: ۲۰۱/۲ – ۲۲۲ ، مستدرك الحاكم كتاب التاريخ وقال عصحيح على شرط مسلم ووافقه الذهبي: ۹۶/۲ ، كما أخرج الحاكم جزءاً منه مختصراً في مستدركه كتاب معرفة الصحابة: ۱۵۰/۳ ، وقال صحيح على شرط الشيخين ووافقة الذهبي ، وأبو نعيم في الدلائل عن جابر وعن ابن عباس: ۱۲۵ – ۱۲۰ ، وزاد الشوكاني عزوها إلى أبن أبي حاتم عن ابن عباس وابن مردويه عن جابر . فتح القدير: ۲۲۷/۳ .

 <sup>(</sup>٢) هكذا في الأصل ولعل الصواب « إن » حيث إن » القصص » خبر « إن » وهو ما ذكر في جميع
 المراجع .

 <sup>(</sup>٣) قبال النحاس في إعراب القرآن: (هو: زائدة فاصلة عند البصريين، ويجوز أن تكون مبتدأة، والقصص خبرها والجملة خبر إن): ٢٨٣/١، وانظر الكشاف: ٢٥٥/١، المصون: ٢٢٨/٣ - ٢٢٩، شرح الرضي على الكافية: ٢٩٣/٥، ١٤٦٢، وينظر ما سيأتي ص ٣٣٢.

<sup>(</sup>٤) سورة أل عمران : الآية : ٦٦ .

<sup>(</sup>ه) انظر الكشاف: ١/ه٣٦ ، المحرر الوجيز: ١١٣/٣ ، زاد المسير: ١/٤٠٠ ، البحر: ٤٨٢/٢ ، الدر المصنون: ٢٢٩/٣ .

أَوَّلُهُ (') قَالَ الربيعُ بِنُ زِيادٍ ('') :

780 - مَنْ كَانَ [مسروراً] ('') بمقتلِ مَالِكِ

آفْلَيَا أُتُونِسُ وَتَنَا بِوَجُّهِ نَهَادٍ /

آفْلَيَا أُتُونِسُ وَتَنَا بِوَجُّهِ نَهَادٍ /

آفُليَا أُتُونِسُ وَتَنَا بِوَجُّهِ فَهَادٍ /

بالصَّابِعِ قَبِلَ تَبلُّعِ الأَسْحَادِ (')

بالصَّبْعِ قَبِلَ تَبلُّعِ الأَسْحَادِ (')

﴿ أَن يُؤْقَى أَحَدُ مِثْلَ مَا أُوتِيتُمْ ﴾ [٧٧]

- (٢) هو الربيع بن زياد العبسي جده عبدالله بن سقيان بن ناشب ينتهي نسبه إلى عبس بن بغيض ، وهو
   احد الكملة من أولاد فاطمة بنت الخرشب الانمارية وهي إحدى المنجبات في العرب ، والربيع بن زياد
   شاعر جاهلي كان نديماً النعمان بن المنتر وله مع لبيد بن ربيعة الشاعر وغيره أخبار طويلة .
  - له ترجمة في : المؤتلف والمختلف للأمدي : ١٥٩ ، الأغاني : ١٨٣/١٧ ١٩٣ .
    - (٣) في الأصل سيروراً والتصويب من المراجع التالية .
- (٤) ديوان الحماسة بشرح التبريزي: ٢٦/٧ ، الدر المصون: ٢٤٨/٣ ٢٤٩ وفيهما (يلطمن أوجههن بالاسحار) ، الأغاني: ١٩٩/١٧ (يبكينه) له معاني الزجاج: ٢٩/١١ (يجد النساء قوائماً ، قد جنن قبل تبلج) ، مجالس العلماء الزجاجي: ٢٣٤ ، (قد قمن قبل تبلج) ، أمالي المرتضي: ٢١١/١ (يضرين أوجههن بالأحجار) ، والأول في المجاز: ٢٩/١ ، الكشاف: ٢٣٦/١ . قال الزجاجي: (ومعنى الأبيات أن العرب كانت لا تندب قتلاها ولا تبكي عليها حتى يثار بها ، فإذا قتل قاتل القتيل بكت عليه وناحت ، يقول: من كان مسروراً بمصرح مالك فقد قتلنا قاتله ، وهؤلاء النساء فيندينه ، والدليل على ذلك قوله «حسوا سراً » لأن النساء لا تكشف رؤوسها إلا بعد أن أدركت بثار تتدار : أول النهار: وهذا موضع الشاهد ، ورواية حواسراً أولى من قوائماً لانه أتى بعدها :

قد كن يخبأن الهجوه تسترأ النظار ) .

<sup>(</sup>۱) المُجاز: ٩٦/١ ، تفسير الطبري: ٥٠٨/١ ، معاني القرآن الرّجاج: ٤٢٩/١ ، معاني النحاس: المُجاز: ٤٢٩/١ ، معاني النحاس: المردد: ٢٦٦/١ (سمي وجهاً لأنه أحسنه ، وأول مايواجه الناظر فيراه) .

يُحتاجُ فيه إلى [تقدير] (ا) « لا «أي : إنَّ هدى اللهِ أيَّها المسلمونَ أنْ لا يؤتّى أحدٌ مثلَ ما أوتيتُم مِنَ الكتابِ ، وأنْ لا يحاجوكُم أ. فتكونُ الجملةُ خبرَ ﴿ إِنَّ أَلَهُ دَىٰ هُدَى اللهِ وَ إِنَّ الْهُدَىٰ هُدَى اللهِ ﴾ وهذَا القولُ على تمام الكلام على حكاية قول اليهود : ﴿ وَلا تُومِنُو الْإِلَى الْمَدَىٰ ﴾ (المُدَىٰ اللهِ عَلَى المُدَىٰ ﴾ (المُدَىٰ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهِ عَ

وفيه قولٌ أخرُ [الزجاج](٢): وهو أنَّ الآية جميعها حكاية قول اليهود لقومهم «إنَّا والمسلمونَ على هدى، فلا تُؤمنوا لهُمْ لِئَلاً يصدق همُ المشركونَ بسبب تصديقكم ، ويحاجُّوا منْ أنكرَ عليهم إيمانَهُمْ لهُمْ بإيمانِكُمْ (١)

﴿ لَيْسَ عَلَيْنَا فِي ٱلْأَمْمِتِينَ سَكِيدِلٌّ ﴾ [٧٥]

أَيُّ: لا سبيلَ علينا في الذِي أَصبُّنا منْ مالِ العرب()

<sup>(</sup>١) في الأصل التقدير والتصويب ليستقيم السياق .

<sup>(</sup>۲) قاله القراء في معانيه: ۲۲۲/۱ – ۲۲۲ ، وحكاه عنه مكي في مشكل إعراب القرآن: ۱۹۲/۱، والشرائي في مشكل إعراب القرآن: ۱۹۲/۱، وانظر تفسير الطبري: ۱/۵۱۰ – ۱۵ ، معاني القرآن للزجاج: ۱/-۲۲ – ۲۲۱ ، تفسير الرازي: ۱۰۷/۸ ، إملاء ما من به الرحمن: ۲/۸۸ ، الدر المصون: ۲/۵۷ ، محمون: ۱۸۵/۲ .

<sup>(</sup>٢) في الأميل الزجاج وهو تصحيف .

 <sup>(</sup>٤) جاء بعده في الإيجاز: ٣٧ ( فيكون ﴿ قل إن الهدى هدى الله ﴾ اعتراضاً من قول الله في حكاية كلامهم ) ، وانظر تقسير الطبري: ١٩٢/٥ ، معاني القرآن للزجاج: ٤٣٠/١ ، تقسير الرازي: ١٨٨٨ ، إملاء ما من به الرحمن: ١٨٥/٨ ، القرطبي: ١١٢/٤ ، البحر: ٤٩٦/٢ ، البر المصون: ٢٥٧/٣ ، ٥٥٢ .

<sup>(</sup>ه) أخرجه الطبري عن قتادة والسدي وابن عباس : ٥٢٢/٦ - ٥٢٣ ، وانظر تفسير الماوردي : ٢٣٠/١ ، تفسير البغوي : ٢٣٠/١ ، الكشاف : ٤٣٨/١ ، المحرر الوجيز : ١٣٣/٢ .

وقيلَ: إنَّهَا في أمانةٍ أبىٰ أنَّ يردَّهَا بعضُ اليهودِ علىٰ صاحبِها بعدَ ما أسلم ، وقالَ: إنَّ في كتابنًا أنَّ مالكُم يحلُ إذا بدلتُم دينكُم () . وعند نزولِها قالَ عليه السلامُ « كذبَ أعداءُ اللهِ ما مِنْ شيْ كانَ في الجاهليَّةِ إلاَّ وهُو تحتَ قدميَّ هاتين إلَّ الأمانةَ فإنَّها مؤداةٌ إلىٰ البَرِّ والفَاجِرِ »() .

[َوَ] (١) العربُ أميونَ ؛ لأنَّهُم لايكتبونَ فَكأَنَّهُم على ما والدَّهُم أَمُّهُم (١) وقيلَ : بأنَّه نسبةٌ إلى مكانِهم بأُمُ القُرى مكةَ (٥)

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري عن ابن جريج قال: (بايع اليهود رجال من المسلمين في الجاهلية فلما أسلموا تقاضوهم ثمن بيوعهم ، فقالوا : ليس لكم علينا أمانة ولا قضاء لكم عندنا ، لانكم تركتم دينكم الذي كتم عليه ، قال : وادعوا أنهم وجلوا ذلك في كتابهم ، فقال الله عز وجل : ﴿ ويقولون على الله الكذب وهم يعلمون ﴾ : ٢٧٣/١ ، وأخرج نحوه ابن أبي حاتم في تفسيره رقم ( ٨١٥ ) قال المحقق : إسناده فيه علي بن المبارك ما وجدت له ترجمة . سورة أل عمران : ٢٧٣/١ ، وانظر تفسير البغوي عن الحسن وابن جريج ومقاتل : ٢٩٢/١ ، الكشاف : ٢٨/١٤ ، تفسير الرازي : ١١٣/٨ ، تفسير القرطبي : ١١٨/٤ ، تفسير القرطبي : ١١٨/١ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري: ٢/٢١٥ – ٢٧٥ ، بإسنادين عن سعيد بن جبير أحدهما بلفظه إلا أنه لم يرد فيه « هاتين » والثاني بنحوه إلا أنه قال ( إلا وهو تحت قدمي هاتين إلا الأمانة فإنها مؤداة ) ولم يزد على ذلك ، قال أحمد شاكر: ( هو حديث مرفوع ولكنه مرسل ؛ لأن سعيد بن جبير تابعي ، وإسناده إليه إسناد جيد ) ، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن سعيد بن جبير رقم ( ٨١٣ ) وقال المحقق: إسناده ضعيف : ٢/٧٤ ، وزاد عزوه في الدر إلى عبد بن حميد وابن المنذر : ٢٤٤١ ، وأورده ابن كثير من رواية ابن أبي حاتم : ٢/٥٧٨ ، وأنظر الماوردي : ٢٠٨١ ، الكشاف : ٢٨/١١ ، تفسير الرازي : ٨٠١٧ .

<sup>(</sup>٣) زيادة يقتضيها السياق،

<sup>(</sup>٤) انظر معاني الزجاج: ١٩٩/١ ، معاني النحاس: ٢٥/١ ، تفسير الماوردي: ١٣٠/١ ، تفسير المارزي: ١٣٠/١ ، ويدل عليه ما أخرجه البخاري كتاب الصيام باب قول النبي « لا نكتب ولا نحسب » : ١٢٦/٤ ، رقم ( ١٩١٣ ) ومسلم كتاب الصوم باب وجوب صوم رمضان لرؤية الهلال: ١٩٢/٧ ، عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما عن النبي المناح أنه قال « إنا أمة أمية لا نكتب ولا نحسب » .

<sup>(</sup>ه) ذكره النحاس في معانيه : ٢٦٦/١ ، والرازي في تفسيره : ١١٣/٨ .

[v1]<sup>()</sup>€ ﴿ غِنْ ﴾

مكتفيةٌ بنفسِها وعليها وقف تام [كأنه](١) « بلكي عليهم سبيلٌ »(١)

﴿ يَلْوُنَ ٱلۡسِـنَتَهُم ﴾ [٧٨]

يحرفونَها بالتبديلِ والتغيير (٤) ،

وأصلُه يحركونَها(٥) . قالَ الفرزدقُ :

٢٤٧ - وَلَا بَدَا وَادِي القُرِي مِنْ أَمَامِنا

[وَأَشَّرَفَ أَقْتَارَ]<sup>(۱)</sup> البِلَادِ القواشم ِ ۲٤۸ – لَوَى كلَّ مُشْتَاقٍ مِنَ القومِ رَأْسَهُ بِمُغْرَوْدَقاتٍ كَالشَّـنَانِ الهَزَائِـمِ<sup>(۱۷)</sup>/

فلما حيا ، من ورائنا وأشرفن أقتار الفجاج القراتم البري مين ورائنا وإشرفن أقتار الفجاج القراتم قال أبو عبيدة : ( ويروى « وأعرض أركان الرعان القراتم » ويروى « وأشرف ، ورامنا ؛ أمامنا ، القتمة : سواد في الحمرة ، الهزائم : المنكسرة ، واشنة : القربة الخلق تبرد الماء ولا تسبل )

<sup>(</sup>١) من قوله تعالى : ﴿ بلى من أونى بعهده واتقى فإن الله يحب المتقين ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل كافة والتصويب من الإيجاز: ٣٧.

 <sup>(</sup>٣) شرح كلا وبلى وبعم: ٧٧ ، ٨٤ ، قال الزجاج في معانيه: ٢٤/١١ ( وهو عندي وقف التمام ) ،
 الكشاف: ٢٨/١٤ ، وحكاه الرازي عن الزجاج: ١١٣/٨ ، وكذلك الشوكاني في فتح القدير:
 ٣٥٣/١ .

<sup>(</sup>٤) المجاز : ١٩٧/ ، غريب القرآن القتبي : ١٠٧ ، تفسير الطبري : ١٩٣١ه ، معاني النحاس : ٢٨/١، تفسير البغري : ٢٧١/١ .

<sup>(</sup>ه) حكى أبـن منـظور مـن أليـزيـدي : ( ألوت الناقـة بذنبـهـا ولوت ثنبــها إذا حــركــتـه ) . اللســان : ٢٦٦٧/١٥ د لوى » . قال الطبري : ٣٦/٦ د وأصـل اللي : الفتل والقلب » .

<sup>(</sup>٦) في الأصل و أشرق أنطاب ، والتصويب من النقائض .

 <sup>(</sup>٧) البيتان من قصيدة قالها في قتل قتيبة بن مسلم وقتله وكيع بن حسان ومدح سليمان بن عبدالملك ،
 وهجماء قيس وجرير ، وهما في الديوان : ٢٥٥/٥ ، ٥٥٩ ، نقائض جرير والقرزدق : ٢٤٥/١ ،
 وفيهما :

﴿ رَبَّكُنِيِّكُنَّ ﴾ (١) [٧٩]

[ب] (٢) العلم ، والربّانُ : الذي [يَربُّ] (٢) الأمرَ ويدبرُه ، رَبَّ الشيُّ يَربُّهُ فَهُو رَبانٌ [أو الربانِيُّ منسوبٌ إلى الرّبِّ] (١) فَغُيَّرُ لياءِ الإضافةِ كالبَحْرَانِيُّ واللَّحْيَانِيُّ (١) وَخُيَّرُ لياءِ الإضافةِ كالبَحْرَانِيُّ واللَّحْيَانِيُّ واللَّحْيَانِيُّ (١) وَخُي حَرَمٍ : حِرْمِيٌّ ، وقَدَّ قُدى أَمْسٍ : إِمْسِيٌّ ، وفِي حَرَمٍ : حِرْمِيٌّ ، وقَدَّ قُدى أَمْسِ بعضِ القراءات (ربيّون) (١)(١) .

﴿ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِي ثَنْقَ ٱلنَّبِيِّيِّنَ ﴾ [٨١]

بأنْ أخذُوا على قومهم تصديقَ محمدٍ عليه السلامُ (١)

﴿ لَمَا ءَاتَيْتُكُم ﴾

<sup>(</sup>١) من قوله تعالى : ﴿ ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول الناس كونوا عباداً لي من دون الله واكن كونوا ريانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون ﴾ .

<sup>(</sup>٢) زيادة من الإيجاز : ٣٧ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل يرث والتصويب من الإيجاز: ٣٧

<sup>(</sup>٤) المحتسب: ١/٢٥١ ، المقرب: ٢٧٢٧ ، حكاه البغوي عن المبرد: ٢٧٢١ – ٣٧٣ ، وحكاه عنه الرازي في تفسيره: ١٢٣/٨ ، والشوكاني في فتح القدير: ١/٥٩٦ ، وانظر الكتاب: ٣٨٠/٣ ، معاني الرجاج: ١/٣٤٥ ، تفسير الماوردي: ٢٣٢/١ ، زاد المسير: ٢١٣/١ ، الدر المصون: ٢٧٥/٣ .

<sup>(</sup>٥) من قوله تعالى : ﴿ وكأين من نبي قتل معه ربيون كثير ﴾ [ ال عمران : ١٤٦ ] .

<sup>(</sup>٦) وهي قراءة ابن عباس فيما رواه قتادة عنه بفتح الراء ، قال ابن جني : ( وأما ربيون بفتح الراء فيكون الواحد منها منسوباً إلى الرب ، ويشهد لهذا قول الحسن : إنهم الطباء الصنبر . وايس تنكر أيضاً أن يكون أراد رُبيون وربيون ثم غير الأول لياء الإضافة كقولهم في أمس : إمسي ) وقراءة ربيون بالضم قرأ بها علي وابن مسعود وابن عباس وعكرمة والحسن وأبو رجاء وعمرو بن عبيد وعطاء بن السائب . المحتسب : ١٧٣/١ – ١٧٤ .

<sup>(</sup>٧) آخرج الطبري في تفسيره عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : ( إنما آخذ الله ميثاق النبيين على قومهم ) : ١٨٥٥٥ ، وحكاه الماوردي عن علي وابن عباس وقتادة والسدي : ١٣٢/١ ، تفسير البغوي : ١٧٤/١ ، المحرر الوجيز : ١٤٢/٣ ، زاد المسير : ١١٤/١ ، وحكاه الرازي عن أبي مسلم الأصفهاني : ١٧٤/١ – ١٢٨ .

قَالَ المبردُ: هذه [لام] (١) التحقيق دخلتَ على ما الجزاءِ ، ومعناهُ: « لمَهُمَا المبردُ عن كتابٍ وحكمةٍ ثُمَّ جاءَكُم رسولُ لتؤمِنُنَّ به (٢) .
ولامُ ﴿ لَتُؤْمِنُنَ ﴾

لامُ القسمِ . مثلُ قواكِ : لَزَيْدٌ و اللهِ لَتَأْتِيَنَّهُ (") .

وقيلَ :إِنَّ اللَّامَ الأولى : للقسم ، أيْ وَاللَّمِلَا اَتَيْتُكُم ، وَالثّانِيةُ فِي ﴿ لَتَوْمِئُنَ ۗ ﴾ : جوابُ القسم ، على مثّالِ قولِهِ : ﴿ وَلَهِن قُتِلْتُمُ فِي سَكِيلِ اللّهِ أَوَمُتُمُ لَمَغَ فِرَةٌ مِنَ اللهِ (٠) اللهِ إِنْ قُتِلْتُمُ لَمَغَورَةٌ مِنَ اللهِ (٠)

ومنْ قرأَ ﴿ لِلَا اَتَيْتُكُمْ ﴾ (١) : كَانَ مِنْ أَجِلِ مَا اَتِيتُكُم ؛ لأنَّ مَنْ أُوتِي الكتابَ أُخِذَ عَلِيهِ المِيثَاقُ بِمَا فِيهِ (١)

<sup>(</sup>١) في الأميل لا هو والتصويب من المقتضب .

 <sup>(</sup>۲) المقتضب: ١٤٣/٤، وبه قال الأخفش أيضاً، انظر معانيه: ١٣/١، اللامات لأبي الحسن الهروي:
 ٤٩، مشكل إعراب القرآن: ١٦٦/١ - ١٦٧، وانظر معاني القرآن الزجاج: ١٣٦/١ - ٤٣٧، وحكام زاد المسير: ١/٥/١ عن الفراء، وحكام القرطبي عن المبرد والزجاج والكسائي: ١٢٥/٤، وحكام الشوكاني عنهم في فتح القدير: ١/٥٦٨.

 <sup>(</sup>٣) جاء قبله في الإيجاز (أوهي لام الابتداء و ما عبمعنى والذي علي الذي أتبتكم لتؤمنن به ولام و لتؤمن ه علي الفارسي في لتؤمن على القسم ... الغ) وهذا قول الأخفش في معانيه : ٤١٣/١ ، وأبي علي الفارسي في الحجة : ٦٤/٣ – ٥٠ ، وانظر اللامات الزجاجي : ٧٠ – ٧١ ، مشكل إعراب القرآن لكي : ١٦٥/١ ، والكشاف : ٤١/١٤ ، البيان في غريب إعراب القرآن : ٢٠٩/١ ، الدر المصون : ٢٨٤/٣ .

<sup>(</sup>٤) سورة أل عمران : الآية : ١٥٧ .

<sup>(</sup>ه) قاله سيبويه في الكتاب: ١٠٧/٣، وذكره القرطبي في تفسيره: ١٢٥/٤، الشوكاني في فتح القدير
: ١٩٤١، وانظر كتاب اللامات لأبي الحسن الهروي: ٩٤ ع معاني الزجاج: ١٢٥/١، البيان
في غريب إعراب القرآن: ٢٠٩/١، زاد المسير عن ابن الأنباري: ١١٥/١، إمالاه ما من به
الرحمن: ٩٢/٢.

 <sup>(</sup>٦) وهي قرامة حمزة بكسر اللام ، المبسوط : ١٤٦ ، الكشف لكي : ٢٥١/١ ، البحر : ٢٠٩/٢ ، البحر : ٢٠٩/٢ ، النشر : ٢٤١/٢ .

<sup>(</sup>٧) انظر الحجة لابي علي : ٦٣/٣ ، اللامات لابي الحسن الهروي : ٤٩ ، إملاء ما من به الرحمن : ٩٣/٢ ، البحر : ١٢/٢ه ، إتحاف نضلاء البشر : ١٧٧ .

وقيلَ : إِنَّ هذهِ اللَّامَ المكسورةَ بمعنى : بعدَ ، أَيُ : بعدَ ما أتيتُكم كما تقولُ لثلاثِ خلونَ (١) . قالَ النابغةُ :

٢٤٩ – [َتَوَهَّمْتُ اَ $^{(1)}$  آياتٍ لَها [فَعَرَفْتُها] $^{(1)}$  ليابِهُ $^{(1)}$  العام سَابِهُ $^{(1)}$ 

وقالَ المثقبُ :

٢٥٠ – ِلَنْ ظُعُنْ تُطُالِعُ مِنْ صُبَيْبٍ فَمَا خَرَجَتْ مِنَ الْوَادِي لِصِينٍ<sup>(٥)</sup>

أَيْ بعد حينِ وإبطاءٍ .

- (١) تفسير القرطبي : ١٢٦/٤ ، البحر عن السجاوندي : ١٢/٢٥ ، الدر المصون : ٢٨٧/٣ ٢٨٨ ، وانظر المات لأبي الحسن الهروي : ٤٥ ، قال السمين : ( وقرأ حمزة « لما » بكسر اللام خفيفة الميم أيضاً وفيها أربعة أوجه ، أحدها وهو أغربها أن تكون اللام بمعنى « بعد » ... وهذا منقول عن صاحب النظم ، ولا أدري ما حمله على ذلك ؟ وكيف ينتظم هذا كلاماً ؟ إذ يصير تقديره : وإذ أخذ الله ميثاق النبيين بعد ما أثيناكم ، ومن المخاطب بذلك ؟ ) .
  - (٢) في الأميل لوهمت ، فرحرفتها والتصويب من الديوان .
    - (٢) زيادة من الديوان .
- (٤) هذا البيت من قصيدة قالها يمدح فيها النعمان ويعتذر إليه ويهجو مرة بن ربيع بن قريع وهو في ديوانه : ٢٠ ، الكتاب : ٨٦/٢ ، المجاز : ٣٣/١ ، تفسير القرطبي : ١٢٦/٤ ، شرح مقامات الحريري : ٢٧/١ ، الدر المصون : ٢٧٣/١ ، ٢٢٠/١ ، ٢٨٨ ، أوضع المسالك : ٢٢٣/٢ ، المقاصد الحوية : ٢٠١/١ ، الخزانة : ٢٤٩/١ .
- توهمها : لم يعرفها إلا توهما ؛ لخفاء معالمها وانظماسها ، وآيات الدار : علاماتها وما بقي منها كالآثافي والرماد والأوتاد ، لستة أعوام : أي بعدها ، كما يقال لعشر خلون أي بعد عشر ، وهذا هو الشاهد .
- (ه) هذا البيت من قصيدة قالها يطلب قيها من صاحبته أن تمتعه قبل الرحيل ، وأن تفي بوعدها قإنه صادق البيت من قصيدة قالها يطلب قيها من صاحبته أن تمتعه قبل الرحيل ، وأن تفي بوعدها قإنه صادق العزم على مجازأة القطيعة بمثلها ، وضبيب بالمعجمة ويالمهملة روايتان ، اسم موضع ، أو بركة على طريق القاصد إلى مكة من واقصة على ميلين من الجوى وهو في ديوان المثقب : ١٤٧ ، عليه د تطلع ع ، المفضليات : ٢٨٨ ، أمالي اليزيدي : ١١٨ ه وما ع ، صفة جزيرة العرب : ٣٩٧ ، معجم عا استعجم : ٥٥٥ « ضبيب ع ، معجم البلدان : ٣٩٧/٣ .

﴿ وَلَهُ وَأَلْتُ لَمْ ﴾ [٨٣]

استسلمَ وانقادَ<sup>(۱)</sup> .

قالَ الحسنُ: أهلُ السمواتِ طوعاً ، وأهلُ الأرضِ بعضُهم طوعاً وبعضُهم كرهاً ، إمَّا منْ / خوف السيفِ في حالة الاختيارِ أو لدى المعاينةِ عند الاضطرار (٢)

﴿ إِلَّا مَاحَرَّمَ إِسْرَةِ مِلْ عَلَىٰ نَفْسِهِ ، ﴾ [٩٣]

سببُ تحريم يعقوبَ عليهِ السلامُ لحومَ الإبلِ على نفسِه أنَّها كانَتْ أحبَّ الطعامِ إليه مِنذَرَ إنْ شفاهُ اللهُ منْ عرق ِ النَّسَا (٢) ، أنْ يُحرِّمُ أحبَّ الطعامِ إليه (١) .

<sup>(</sup>١) متشابه القرآن: ١٤٧/١ ، وحكاء الماوردي عن عامر الشعبي والزجاج: ٣٣٣/١ ، وانظر معاني القرآن للزجاج: ٤٣٨/١ -- ٤٣٩ .

<sup>(</sup>٢) أخرج الطبري عن الحسن قال: « أكره أقوام على الإسلام ، وجاء أقوام طائمين » ، وأخرج نحو ما عنا عن قتادة ولفظه ( فأما المؤمن فأسلم طائعاً وأما الكافر فأسلم حين رأى بأس الله ﴿ فلم يك ينفعهم إيمانهم لما رأوا بأسنا ﴾ [ غافر : ٨٥ ] ) تفسيره : ٢٧٦١ و صحديث قتادة أخرجه ابن أبي حاتم رقم ( ٩٠١ ) قال المحقق : إسناده حسن : ٢١٣/٥ ، وانظر معاني الفراء : ٢٢٥/١ ، معاني القرآن للزجاج : ٢٧٥/١ ، تفسير ابن عباس : ١٨٨/١ ، تفسير البغوي : ٢٧٥/١ عن الحسن ، تفسير الرازي عن الحسن ، ٢٢٥/١ .

<sup>(</sup>٣) النسا: بوزن العصى عرق يخرج من الورك فيستبطن الفخذ ، المدود والمقصور لأبي الطيب: ٤٤ ، النهاية: ٥/٥ ، اللسان: ١٥ / ٣٢١ ، نسبا » وقال الخوارزمي: (مبرض عرق النسا مفتوح ومقصور: وجع يمتد من لدن الورك إلى الفخذ كله في مكان منه في الطول وربما بلغ الساق والقدم ممتداً) مفاتيح العلوم: ٩٨ – ٩٩ .

<sup>(</sup>٤) قاله القراء في معانيه: ٢٢٦/١ ، وكذا الزجاج في معانيه: ٤٤٤/١ ، وأخرجه الإمام أحمد عن ابن عباس مرفوعاً في حديث طويل: ٢٧٤/١ ، وأخرجه الطبري في تفسيره: ١٥/٧ ، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسير عنه رقم ( ١٥ ) وقال المحقق: إسناده حسن . تفسير سورة أل عمران: ١٧/٣٥ ، والطبراني في الكبير: ٢٢/٢٤ رقم ( ١٣٠١٢ ) عن ابن عباس ، وفي إسناده راو ضعيف ، كما أخرجه الطبري أيضاً عن الحسن وعبدالله بن كثير وعطاء بن أبي رباح ورجحه ، وانظر تفسير الماوردي: ٣٣٤/١ ، المحرر الوجيز: ٣٠/١٠ - ١٦١ ، تفسير الرازي: ١٨٥٢/٨ .

ثُمَّ قيلَ : إنَّ ذلكَ التحريمَ كانَ بإذنِ اللهِ ، إذ التحريمُ والتحليلُ إلى اللهِ (١) . وقيلَ : كانَ بالاجتهادِ ، لإضافةِ التحريم إليه ِ .

والاجتهادُ للأنبياءِ جائزٌ (٢) ، وكذلِكَ تحريمُ الصلالِ جائزٌ في شريعَتِنَا وموجبهُ الكفارةُ [ك(٢)] اليمينِ ، قالَ اللهُ تعالىٰ : ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّبِي لِمَ تُحَرِّمُ مَا آَحَلَ ٱللهُ تعالىٰ : ﴿ يَتَأَيُّهُا ٱلنَّبِي لِمَ تُحَرِّمُ مَا آَحَلَ ٱللهُ للهُ للهُ للهُ للهُ اللهُ عَالَىٰ اللهُ ال

ويجوزُ أنْ يكونَ يعقوبُ توهَّمَ في لحوم الإبلِ زيادةَ العلةِ عليهِ فحرَّمَها على نفسهِ بواحدةٍ قطعاً للشهوةِ وتصميماً للعزيمة (١) ..

﴿ بَكَةَ ﴾ ٣ [٩٦]

<sup>(</sup>۱) تفسير الماوردي : ۳۳٤/۱ ، زاد المسير : ۴۲۳/۱ ، تفسير القرطبي : ۱۳۰/۶ ، أحكام القرآن الكيا الهراس : ۲۹۰/۲ .

<sup>(</sup>٢) تفسير الماوردي: ١٩٣٤/ المحرر الوجيز: ١٦٠/٣ ، زاد المسير: ٤٢٣/١ ، تفسير الرازي: المسير القرطبي ورجحه: ١٣٥/٤ ، وهو لا يكون إلا بعد إذن الله له في الإجتهاد والتحريم والتحليل كما قال القرطبي: ( وكما يوحى إليه ويلزم اتباعه ، كذلك يؤذن له ويجتهد ويتعين موجب اجتهاده إذا قدر عليه ، وأولا تقدم الإذن له في تحريم ذلك ماتسور على التحليل والتحريم) أ ه. .

<sup>(</sup>٢) زيادة من الإيجاز : ٣٧ .

<sup>(</sup>٤) سورة التحريم : الآية : ١ ،

 <sup>(</sup>٥) وهذا قول الحنفية كما في أحكام الجصاص: ١٩/٢ ، وانظر الهداية: ٢٥٧٧ ، أحكام القرآن للكيا
 الهراس: ٢٨٩/٧ - ٢٩٠، أحكام القرآن لابن العربي: ٢٨٣/١ ، تفسير القرطبي: ٢٣٥/٤ .

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد بنحوه عن ابن عباس مرفوعاً : ۲۷٤/۱ ، وأخرجه الترمذي عنه بنحوه كتاب التفسير ، باب ومن سورة الرعد رقم ( ۳۱۱۷ ) وقال : هذا حديث غريب : ۲۹٤/۵ ، وأخرجه البخاري بنحوه في التاريخ الكبير : ۲۸۱/۱ ، في ترجعة بكير بن شهاب ، وانظر تفسير البغري : ۲۸۱/۱ ، الكشاف : ۲۸۱/۱ ، زاد المسير : ۲۲۲/۱ .

<sup>(</sup>٧) من قوله تعالى : ﴿ إِن أُولَ بِيت وضع الناس الذي ببكة مباركاً وهدي العالمين ﴾ .

مكة عنْ مجاهد (۱) ، وموضع البيت عنْ إبراهيم (۲) ويطنَ مجاهد (۱) عنْ إبي عبيد [5] (۱) ، وهي منَ التَّبَاك : أيْ: الازدحام (۱) وهي منَ التَّبَاك : أيْ: الازدحام (۱) وهي أن الأعرابية (۱) المبابرة (۱) . كما قالَتْ الأعرابية (۱) في الجاهلية : (١٥٠ – أَبُنَيَّ لا تَظْلُم مُ بِمَكَدَّ الْعَرابية (١٥٠ – أَبُنَيَّ لا تَظْلُم مُ بِمَكَدَّ الْعَرابية (١٥٠ – أَبُنَيَّ لا تَظْلُم مُ بِمَكَدَّ الصَّغِيرُ ولاَ الكَبِيرُ

<sup>(</sup>۱) حكاه القرطبي عنه وعن الضحاك والزرج ، انظر تفسيره : ١٣٨/٤ ، وأخرجه الطبري عن الضحاك : ٢٥/٧ ، وقاله الزمخشري في الكشاف : ٢٤٦/١ ، وحكاه ابن عطية في المحرر الوجيز عن الضحاك وجماعة من العلماء : ١٦٤/٣ ، قال البغوي في تفسيره : ٢٨٤/١ : ( والعرب تعاقب بين الباء والميم فتقول : سبد رأسه وسمده ، وضربة لازب ولازم ) ، وقال ابن عطية ( فكان هذا من بدال الباء بالميم على لغة مازن وغيرهم ) .

 <sup>(</sup>٢) الطبري عنه وعن أبي مالك الغفاري وقتادة وعطية العوفي وابن شهاب وضمرة بن ربيعة ورجمه:
 ٢٤/٧ – ٢٥ ، معاني الزجاج: ١/٥٤٥ ، المحرر الوجيز: ١٦٤/٣ ، وإسناد الطبري رجاله ثقات ،
 إلا أن فيه المغيرة بن مقسم الضبي مدلس ولاسيما عن إبراهيم ، وقد رواه عنه بالعنعنة .

<sup>(</sup>٣) المجاز : ٩٧/١ ، المحرر الوجيز : ١٦٤/٣ ، وذكره الطبري وقال بفساده : ٢٣/٧ .

<sup>(</sup>٤) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>ه) قاله القراء في معانيه: ٢٧٧/١ ، وأبو عبيدة في المجاز: ٩٧/١ ، والطبري في تفسيره: ٣٣/٧ ، وانظر معاني الزجاج: ٩٢/١ ، معاني النحاس: ٤٢٣/١ ، تفسير الماوردي: ٩٢/١٦ ، تفسير الرازي: ١٦١/٨ ، القرطبي: ١٣٨/٤ .

<sup>(</sup>٦) في الأصل وقيام .

 <sup>(</sup>٧) تبك أعناق الجبابرة أي تدقها وتحطمها . وانظر أخبار مكة للأزرقي : ٢٨٠/١ ، أخبار مكة للفاكهي المرابع على أعناق الجبابرة أي تدقها وتحطمها . وانظر أخبار مكة للأزرقي : ٢٨٥/١ ، تفسير البغوي : ٣٨٤/١ ، زاد المسير : ٢٨٥/١ ، تفسير الرازي عن قطرب : ١٦١/٨ ، تفسير القرطبي : ١٣٨/٤ ، اللسان : ٢٠٢/١ ، عن ابن الزبير ، تفسير ابن كثير : ٣٨٤/١ .

<sup>(</sup>٨) هي سبيعة بنت الأجب بن زبينة بن جذيمة بن عوف من بكر من هوازن من قيس بن عبلان وكانت عند عبد مناف بن كعب بن سعد بن تيم بن مرة بن النضر بن كنانة ، قالت هذه الأبيات لابن لها يقال له خالد تعظم عليه حرمة مكة وتنهاه عن البغي فيها . انظر سيرة ابن هشام . ٢١/١ .

# ٢٥٢ - أَبُنَيَّ مَـنْ يَظْلِمْ بِمَكَّـ ـة كِلْقَى فِي الظَّلْمِ الشُّرَودُ (١)

﴿ فِيهِ ءَالِكِتُ الْبِيْنَاتُ ﴾ [٩٧]

رمن اجتماع [الغزلان] (٢) والنؤبان (٢) حتى إذا خرجَتُ من الحرم عاد الذئبُ إلى الصياد ، والغزالُ إلى النفار ، ومنْ إهلاك من عتا فيه ، ومن قصة أصحاب الفيل ، ومن انجمار أثر الجمار مع طول مدة الرَّمْي وكثرت (١) ، ومن استناع الطير من الوقوع على البيت (١) ، وإذا غامَتْ (١) في أيام الباكود (١) ناحية الركن

<sup>(</sup>۱) جات الأبيات في الأصل مختلطة وفيها تصحيفات كثيرة حيث جاء فيها ( الكبيرا ، الشرورا ، يظلم مكة ) والأبيات في السيرة لابن هشام : ٢٢/١ ، الروض الأنف : ٢١/١ ، نسب قريش : ٢٩٢ ، وفيها جميعها ( يلق أطراف الشرور ) ، والأول في العقد الفريد : ٢٠٣/١ ، رسالة المساهل والشاحج : ٣٠٠ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل الغزالان ،

<sup>(</sup>٣) قال ابن منظور : ( الذئب كلب البر والجمع أذؤب في القليل ، وذئاب ونؤيان ) ، اللسان : ١/٣٧٧ « ذأب » .

<sup>(</sup>٤) قال الأزرقي في أخبار مكة : ١٧٦/٢ – ١٧٧ ( عن ابن خيثم عن أبي الطفيل قال : قلت له : يابا الطفيل هذه الجمار ترمى في الجاهلية والإسلام كيف لا تكون هضاباً تسد الطريق ؟ قال : سالت عنها ابن عباس فقال : إن الله تعالى وكل بها ملكاً فما تقبل منه رفع ، وما لم يتقبل منه ترك ، .... أن نفيعاً كان جالساً عند ابن عمر إذ قال له رجل : يا أبا عبدالرحمن ما كنا نترايا في الجاهلية من الحصى والمسلمون اليوم أكثر ثم إنه لضحضاح فقال ابن عمر : إنه و الله ما قبل الله من امرى حجة إلا رفع حصاء ) أ هـ .

<sup>(</sup>ه) قال ابن عطية في المحرر الوجيز: ١٧٦/٢ ( ومن آياته فيما ذكر مكي وغيره أن الطير لا تعلوه وإن علاء طائر فإنما ذلك لمرض به فهو يستشفى بالبيت ، وهذا كله عندي ضعيف ، والطير تعاين تعلوه وقد علته العقاب التي أخذت الحية المشرفة على جداره وتلك كانت من آياته ) ،

<sup>(</sup>٦) أي السماء .

 <sup>(</sup>٧) الباكور : والمتبكر جميعاً من المطر : ما جاء في أول الوسمي . اللسان : ٢٧/٤ « بكر » .

السَمَانِي سُوِمَيَتْ السِمنُ ذلكَ العامِ وإنْ غامَتْ / [ناحية] (١) الشَّامِيّ [سقيتُ السَّامُ] (١) الشَّامِيّ [سقيتُ الشَامُ] (١) ، وإذَا عمَّ (١) البيتَ سُقِيَ البلادُ ، إلى غيرِ ذلكَ من بئرِ زمزمَ وأثرِ قدميّ إبراهيمَ في [المقام] (١) (١) .

﴿ شُهُ كَ آمُّ ﴾ [٩٩]

عقلاءُ (٥) ، كقولهِ : ﴿ أَوَأَلْقَى ٱلسَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ ﴾ (١)

﴿ تَبْغُونَهَاعِوَجًا ﴾

تَبَعُونَ لَهَا عَوْجًا ، كَقُولِهِ : ﴿ يَبَعُونَكُمُ الْفِئْنَةَ ﴾ (١١/١).

فالعِوَجُ في القول والعمل والأرض ، والعَوجُ في الحيطان والسواري (١) .

﴿ وَأَنتُم مُسْلِمُونَ ﴾ [١٠٢]

مُسْتَسْلِمُونَ لأَمْرِ اللهِ ورسولهِ.

﴿ شَفَاحُفُرَةٍ ﴾ [١٠٣]

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق ، وانظر القرطبي : ١٣٩/٤ .

<sup>(</sup>Y) أي عم النيث أو النيم .

<sup>(</sup>٣) في الأميل النقام .

<sup>(</sup>٤) انظر معاني القرآن النحاس: ١/٤٤٤ - ٤٤٠ ، ثمار القلوب: ١٧ - ١٨ ، تفسير البغوي: ١/٥٨٥ ، المحرد الوجيز: ٢/٥/٣ - ١٦٧ ، تفسير الرازي: ١٥٩/٨ – ١٦٠ ، تفسير القرطبي: ١٢٩/٤ – ١٤١ ، فتح القدير: ٢٩٢/١ .

<sup>(</sup>ه) تفسیر الماوردی : ۲۳۲/۱ .

w. 251 - • (%)

<sup>(</sup>١) سورة ق : الآية : ٣٧ .

<sup>(</sup>٧) سورة التوية : الآية : ٤٧ .

<sup>(</sup>٨) قاله الفراء في معانيه : ٢٧٧/١ ، والطبري : ٣/٧٥ ، والرَّجاج في معانيه : ٢٤٧/١ .

<sup>(</sup>٩) قاله أبر عبيدة في المجاز : ١٩٨١ ، وانظر الطبري : ٤٤٧ه ، معاني الزجاج : ٤٤٧/١ ، تفسير الثاردي : ٢٣٦/١ ، تفسير القرطبي : ١٥٤/٤ .

شفيرها وحرفُها<sup>(۱)</sup> . ﴿ كُنتُهُمْ خَيْرَأُمَّةٍ ﴾ [١١٠]

أَيْ:[فيمَا](٢) تتسامَعُهُ الأممُ منْ تواتُرِ البشارةِ بِكم(٢).

قيلَ: إِنَّ كَانَ هذهِ تَامَةٌ ، أَيُّ حدثتم خيرٌ أَمَهُ إِنَّ .

وقيلَ : إِنَّ كَنتُمْ وَأَنْتُمُ سِواءً"، ودخولُ كَانَ وخروجُها بمنزلةٍ ، إِلَّا ما يُفِيدُ

من تأكيد وقوع الأمر، بمنزلة ماقد كان في الحقيقة (٥) .

﴿إِلَّا أَذَكُ ﴾ [١١١]

إِلَّا كلاماً مؤذياً (١)

<sup>(</sup>١) المجارّ : ١٩٨/ ، غريب القرآن للقتبي : ١٠٨ ، تقسير الطبري : ٨٥/٧ ، معاني الرجاج : ١٠١/١ ، معانى الرجاج : ١٠٩٠/١ معانى النجاس : ١/٥٥٥ .

<sup>(</sup>٢) زيادة من الإيجاز : ٣٨ .

<sup>(</sup>٣) تفسير الماوردي : ٣٣٨/١ ، عن الحسن ، الكشاف : ٤٥٤/١ ، المحرر الوجيز : ١٩٤/٣ ، تفسير الرازى : ١٩٤/٨ ، القرطبي : ١٧٠/٤ .

<sup>(</sup>٤) الكشاف : ١/٤٥٤ ، للحرر الرجيز : ١٩٤/٣ ، زاد السير : ٢٩/١١ ، القرطبي : ٤٧٠/٤ .

<sup>(</sup>ه) ينظر تأويل المشكل: ٢٩٥ ، تفسير الطبري: ١٠٦/٧ ، زاد المسير: ٢٩٧/١ - ٤٤٠ ، القرطبي: 
١٧٠/٤ ، وذكره الرازي في تفسيره: ١٩٤/٨ - ١٩٥ ، ثم قال: (قال ابن الأنباري: هذا القول 
ظاهر الاختلال ، لأن « كان » تلفى متوسطة ومؤخرة ولا تلفى متقدمة ، تقول العرب: عبد الله كان 
قائم ، وعبد الله قائم كان على أن كان ملفاة ، ولا يقولون: كان عبد الله قائم على إلغائها ؛ لأن 
سبيلهم أن يبدؤا بما تتصرف العناية إليه ، والملفى لا يكون في محل العناية ، وأيضاً لا يجوز إلغاء 
الكون في الآية لانتصاب خبره ، وإذا عمل الكون في الشبر فنصبه لم يكن ملغى ) أ هـ .

<sup>(</sup>٦) من قوله تعالى: ﴿ إِنْ يَصْرُوكُم إِلَّا أَذَى وَإِنْ يَقَاتُلُوكُم يُولُوكُم الأَدْبَارِ ثُم لَا ينصرونَ ﴾ .

 <sup>(</sup>٧) الطبري عن الحسن والربيع وابن جريج: ١٠٨/٧ – ١٠٩ ، الكشاف: ١/٥٥١ ، المحرر الوجيز:
 ١٩٥/٣ .

﴿ مِحْبُلِ ﴾ (') [۱۱۲] بعهد<sup>(۲)</sup> .

﴿ لَيْسُوا سَوَآءٌ مِّنَ أَهْلِ ٱلْكِتَبِ أُمَّةٌ قَابِمَةٌ ﴾ [١١٣]

لمَّا أسلمَ عبدُ اللهِ بنُ سلام وجماعةٌ معهُ ، قالُوا : لَمْ يسلمْ إلَّا شرارُنا (٢)

والضمير في ﴿ لَيْسُوا ﴾ يعودُ علىٰ أهلِ الكتاب لِتقدَّم ذكرهم (١) .

وعنْ أبي عبيدة : أنَّه علىٰ أكلوني البراغيثُ (١) .

﴿ فَلَنْ تُكْفَرُوهُ ﴾ (٢) [١١٥]

<sup>(</sup>۱) من قوله تعالى: ﴿ ضربت عليهم الذلة أينما ثقف وا إلا يحبل من الله وحبل من الناس ... ﴾ الآية .

<sup>(</sup>٢) المجاز: ١٠١/١ ، غريب القرآن لليزيدي: ١٠٩ ، غريب القرآن للقتبي: ١٠٨ ، الطبري: ١١١/٧ --١١٣ عن مجاهد وقتادة وعكرمة والربيع والضحاك وابن زيد ، معاني الزجاج: ٤٥٧/١ ، زاد المسير : ٤٤١/١ .

<sup>(</sup>٣) ينظر السيرة لابن هشام: ١٣٨/٢ - ١٣٩ ، وأخرجه الطبري عن ابن عباس بإسنادين: ١٢٠/٧ - ١٢٠ من السبرة لابن هشام: ١٢٠/٧ - ١٣٩ ، والبيهةي في دلائل النبوة: ٣/ ١٣٥ - ٢٩٥ عن انس ، وأخرج نحوه البخاري في صحيحه كتاب التفسير باب قوله ﴿ من كان عنواً لَجبريل ﴾ : ١٦٥/٨ رقم ( ٢٩١١ ) ، وكتاب مناقب الانصار باب هجرة النبي وأصحاب: ١٠٠/٧ رقم ( ٢٩١١ ) ، وكتاب مناقب الانصار باب هجرة النبي وأصحاب: ٢٠/٧٠ رقم ( ٢٩٢١ ) .

<sup>(</sup>٤) البيان في غريب إعراب القرآن: ١/٥١٠ ، البحر: ٣٤/٣ ، الدر المسون: ٣٥٤/٣ .

<sup>(</sup>ه) المجاز: ١٠١/١، وحكاه عنه في البحر: ٣٤/٢، ثم قال: (وقيل: وما قاله أبو عبيدة هو على لفة أكلوني البراغيث وهي لفة ديئة والعرب على خلافها فلا يحمل عليها مع ما فيه من مخالفة الظاهر أنتهى ، وقد نازع السهيلي النصويين في قولهم إنها لفة ضعيفة وكثيراً ما جات في الحديث ، والإعراب الأول هو الظاهر) ، قال السمين (ونسبها بعضهم لأزد شنومة ، وكثيراً ما جاء عليها الحديث ، وفي القرآن مثلها) الدر المصون : ٣٥٤/٣.

<sup>(</sup>٦) قرامة التاء قرأ بها نافع وابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعامم برواية أبي بكر ويعقوب وأبو جعفر ، وددي عن أبي عمرو أنه قال : ( لا أبالي بالياء قرأتها أم بالتاء ) . المبسوط : ١٤٦ ، المحرر الوجيز : ٢٠٣/٣ .

لا يسترُ عنكم ثوابه (١) ، سَمَّى منعَ الثوابِ على المجازِ كفراً ، كما سمَّى ثواب اللهِ شُكراً فقيلَ لله ِ: شاكرٌ .

﴿ صِرُّ ﴾ <sup>(۱)</sup> [۱۱۷]

﴿ بِطَأَنَّهُ ﴾ [١١٨]

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري: ١٣٢/٧ ، تفسير البغوي: ١/٧٠١ .

 <sup>(</sup>٢) من قوله تعالى: ﴿ مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ربح فيها صدر أصابت حدث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته ﴾

<sup>(</sup>٢) معاني الزجاج : ٢/١/١ ، تفسير الماوردي : ١/ ٣٤٠ ، تفسير القرطبي : ٤/٧٧٤ – ١٧٨ ، اللسان : ٤٠٠/٤ معاني الزجاج : ٤٠٠/٤ .

<sup>(</sup>٤) هو حاتم بن عبد الله بن سعد الحشرج من طيء ( ٠٠٠ - ٤٦ ق هـ) ، كان جواداً شاعراً جيد الشعر ، حيث ما نزل عرف منزله ، وكان ظفراً إذا قاتل غلب ، وإذا غنم أنهب ، وإذا سئل وهب ، وإذا ضرب بالقداح سبق ، وإذا أسر أطلق .

له ترجمة في طبقات الشعراء : ١٠٦ ، الأغاني : ٣٦٢/١٧ ، الخزانة : ١٩٤/١ .

 <sup>(</sup>ه) في الأصل ليت ، يرى والتصويب من الديوان .

<sup>(</sup>٢) كان حاتم إذا جن الليل يوعز إلى غلامه أن يوقد النار في يقاع من الأرض لينظر إليها من أشله الطريق فيلوي إلى منزله ويقول هذه الأبيات ، وهي في الديوان : ٢٤ ، ٥٩ ، والعقد الفريد : ٢٤٢/١ ، وفيهما ( أوقد فإن الليل ليل قر ، ياموقد ) . وفي الديوان « عسى يري » وفي العقد « على يري » ، والحماسة البصرية : ٢٤٥/٢ ، كرواية الديوان إلا أن فيها « والربح ياواقد » كما هنا .

دخلاء [يستبطنون](۱) أمرَ الرجل<sup>(۱)</sup> . 
﴿ لَا يَأْ لُونَكُمْ خَبَالًا ﴾

لا يقصرونَ / في أمورِكم شراً وفساداً (٣).

وقيل : نقصاناً واضطراباً (١) ، ومنه يقالُ المضطربِ : مُخَبِّلُ . ويقالُ :

دماءٌ و[خُبُولٌ](١) (١) ، فَالْخُبُولُ : مادونَ النَّفسِ الضَمطرابِ هيئةِ البنية عند (١)

ذَهاب أطرانهِ ،

قَالَ الرَجَاجُ فِي عروضِه : ومنه المُسْتَثِّعَانُ إِذَا خُذِفَ سينُه وِهَاؤُه َ فَنُقِلَ إِلَىٰ \* فَعَلَتُنْ \* [مَخْبُولً] (١) (١) . \* فُعَلَتُنْ \* [مَخْبُولً] (١) (١) .

<sup>(</sup>١) في الأصل يستنبطون والتصويب من الإيجاز: ٣٨.

<sup>(</sup>٢) ينظر المجاز : ١٠٣/١ ، غريب القرآن لليزيدي : ١٠٩ ، غريب القرآن القتبي : ١٠٩ ، معاني الزجاج : ٢٦١/١ .

<sup>(</sup>٣) المجاز : ١٠٣/١ ، غريب القرآن للقتبي : ١٠٩ ، تفسير الطبري : ١٤٠/٧ ، معاني القرآن للزجاج : ٤٦٢/١ ، معاني القرآن للنحاس : ٤٦٦/١ ، تفسير الرازي : ٢١٦/٨ – ٢١٧ ، فتح القدير : ٢٧٦/١ .

<sup>(</sup>٤) ينظر اللسان: ١٩٨/١١ قال: ( والخبال: التقصان وهو الأصل).

<sup>(</sup>o) في الأصل « خيول » والتصويب مما بعده واللسان ، وجمل الغرائب : ل ١٠٨ / ب.

<sup>(</sup>١) جاء في اللسان ( ويقال لنا في بني قالان دماء وخبول ، فالخبول قطع الأيدي والأرجل ، ... ورجل مخبل : لا فؤاد معه وعن ابن الأعرابي ، المخبل : المجنون ) ، ١٩٧/١١ - ١٩٨ .

<sup>(</sup>٧) في الأميل وعند بالواو .

 <sup>(</sup>A) في الأصل مخبون والتصويب من التعريفات ، وجمل الغرائب : ل ۱۰۸ / ب

<sup>(</sup>٩) قال في اللسان: ١٩٧/١١ عنبل ع (والفيل في عروض البسيط والرجز: ذهاب السين والقاء من مستقمان مشتق من الخبل الذي هو قطع اليد ، قال أبو إسحاق: لأن الساكن كانه يد السبب فإذا حدّف الساكنان صار الجزء كانه قطعت يداء فيقي مضطرباً ) وقال الجرجاني في التعريفات:
١٠٧ ( الخبل: هو اجتماع الخبن والطي ، أي حدّف الثاني الساكن وحدّف الرابع الساكن كحدثف سين « مستقملن » وحدّف فائه فيبتى « متعلن » فينقل إلى « فعلتن » ويسمى مخبولاً ) أه. . وانظر العيون الغامرة ... : ٨٥ ، ميزان الذهب في صناعة شعر العرب : ١٢

جواب شرط حذف فازه لدلالة الكلام عليها(").

وقيلَ: إنّه كانَ لا يضرُرّكُم مجزوماً بجوابِ الشرطِ، فأدغمَتُ الرّاءُ في الرّاءُ وي الرّاءُ وي الرّاءُ وي الرّاءُ وي الرّاءُ الأخيرُة إِتْبا[عاً] (١) الضمة الرّاءِ ، ونقلتْ ضمة الأولى إلى الضادِ ، وضُمَّتُ الراءُ الأخيرُة إِتْبا[عاً] (١) الضمة الضادِ كما قالوًا في « امدُد ° مُدِّ يَافتَى (٥) .

﴿ وَإِذْ عَٰدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ ﴾ [١٢١] هي يوم إحدٍ عن ابنِ عباسِ<sup>(١)</sup> .

﴿ إِذْهُمَّت طَّآبِفَتَانِ ﴾ [١٢٢]

<sup>(</sup>۱) انظر معاني الرّجاج: ٢٦٢/١ ، مشكل إعراب القرآن: ١٧٢/١ ، تفسير البغوي: ٢٠٩/١ ، تفسير الرازي: ٢٠٠/٨ .

 <sup>(</sup>٢) من قوله تعالى: ﴿ وإن تصبروا وتتقوا لا يضركم كيدهم شيئاً إن الله بما يعملون محيط ﴾ .

<sup>(</sup>٣) معاني القراء : ٢٣٢/١ ، مشكل إعراب القرآن لمكي : ١٧٢/١ ، البيان في غريب إعراب القرآن : ٢١٨/١ ، القرطبي عن الكسائي والقراء : ١٨٤/٤ ، إملاء ما من به الرحمن عن البرد : ٢١٥/٢ .

<sup>(</sup>٤) زيادة من الإيجاز : ٣٩ .

<sup>(</sup>ه) معاني القراء: ٢٣٢/١ ، معاني الأخفش: ٢٠/١ ، تفسير الطبري: ١٥٧/٧ ، مشكل إعراب القرآن : ١٧٢/١ ، البيان في غريب إعراب القرآن: ٢١٧/١ – ٢١٨ ورجحه ، إملاء ما من به الرحمن: ٢١٥/٢ ، تفسير القرطبي: ١٨٤/٤ ، الدر المصون: ٣٧١/٣ .

<sup>(</sup>٦) أخرجه الطبري عنه ورجحه رقم ( ٧٧١١ ) كما رواه عن مجاهد والربيع وقتادة والسدي وابن إسحاق : ١٦٠/٧ ، وأخرجه ابن أبي حاتم عنه ( ١٣١٣ ) ، وقال المحقق : إسناده ضعيف وله شواهد حسنة ، ورواه عن قتادة وعن الربيع والسدي ، وإسناد قتادة والسدي حسن كما قال المحقق : ٢٩٧/٢ – ١٩٨٨ ، وانظر السيرة لابن هشام : ٢٩٨٨ ، وأسباب النزول الواحدي : ٨٨ ، تفسير البغوي : ٢٠٠/١ ، ابن كثير : ٢٠٠/١ : قال وهو قول الجمهود .

هما بنو سلمة (۱) ، وبنو حارثة (۱) حيان من الانصار (۱) . 
﴿ وَاللَّهُ وَلِيُّهُمَّ ﴾

أَيْ:كيفَ يفشلُ مَنِ اللهُ وليه .

﴿ مِن فَوْرِهِمْ ﴾ [١٢٥]

من وَجَهِيمٌ (١)

وقيل : من غَضَبِهِمْ (<sup>()</sup> تشبيها لاضطرابِ الغضبانِ وثورانهِ بغوران القدرِ . مُسَوِّمِينَ ﴾ (<sup>()</sup>

- (٣) أخرج البخاري في كتاب التفسير ، باب ﴿ إذ همت طائفتان ﴾ ٢٢٥/٨ رقم ( ٤٥٥٨ ) ، ومسلم كتاب فضائل الصحابة : ٢٦/٦٦ ٢٧ ، عن جابر قال : ( فينا نزلت في بني حارثة وبني سلمة : ﴿ إذ همت طائفتان منكم أن تفشلا ﴾ وما يسرني أنها لم تنزل لقوله « : ﴿ و الله وليهما ﴾) ، تفسير الطبري : ١٦٦/٧ ١٦٧ ، وانظر سيرة ابن هشام : ٥٨/٣ ، التعريف والإعلام : ٣٦ .
- (٤) تفسير الطبري: ١٨١/٧ -- ١٨٢ ، عن عكرمة وقتادة والحسن والربيع والسدي وأبن زيد ، وقاله الزجاج في معانيه : ٢٧/١ ، والنحاس في معانيه : ٤٦٩/١ ، تفسير الماوردي : ٣٤٢/١ ، المحرر الوجيز : ٣٢٣/٢ .
- (ه) أخرجه البخاري في صحيحه عن عكرمة تعليقاً ، كتاب التفسير ، « سورة آل عمران » : ٢٠٧/٨ والطبري في تفسيره : ١٨٢/٧ ١٨٣ ، عن أبي صالح مولى أم هائي، ومجاهد والضحاك ، تفسير المابري : ( وأصل « القور » ابتداء الأمر يؤخذ في تقود في أو أصل « القور » ابتداء الأمر يؤخذ فيه ثم يوصل بأخر ، يقال منه : « قارت القدر فهي تقود فوراً وقوراناً » إذا ابتداً ما فيها بالغليان ثم اتصل ، و « مضيت إلى قلان من قوري ذلك » يراد به ؛ من وجهي الذي ابتدات فيه ) .
- ` (١) قرأ أبو جعفر وتافع وابن عامر وحمزة والكسائي وخلف ويعقوب ﴿ مسرَّمِين ﴾ بفتح الواو . وقرأ ابن كثير وأبو عمرو وعاصم ويعقوب برواية رويس ﴿ مسرَّمين ﴾ بكسر الواو . المبسوط : ١٤٧ ، زاد المسير : ٢٢/٥ ، النشر : ٢٤٧/٧ .

<sup>(</sup>١) بنو سلمة : بفتح السين وكسر اللام : هم بنو سلمة بن سعد بن علي بن اسد بن ساردة بن تزيد بن جشم بن الخزرج ، الجمهرة لابن حزم : ٣٥٨ .

<sup>(</sup>٢) بنو حارثة : هم بنو حارثة بن النبيت - وهو عمروبين مالك بن الأوس بن حارثة ، الجمهرة لابن حزم : ٣٣٨ .

أَيْ:أرسلُوا إلى الكفار كالسائمة في الرَّعْي (۱)

[وقيل] (۱): إنَّه من السَّومَة ، أيَّ:سُوّمُوا وأَعْلِمُوا (۱)

وكانتَ سَنَمَتُهم عمائم بيض ، وسومة خيلهم [الأصواف الخضر في نواصيها] (۱) (۱)

﴿ إِلَّا بُشْرَىٰ لَكُمْ ﴾ [١٢٦]

أَيْ ولالة على أنَّكُم على الحقُّ الحقُّ ﴿ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوۤا اللهِ ﴿ لِيَقَطَعَ طَرَفَا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوۤا اللهِ ﴿ لِيَقَطَعَ طَرَفَا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوۤا اللهِ ﴿ لِيَقَطّعَ طَرَفَا مِنَ اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

في يوم بِدرٍ قتلتْ صناديدُ الكفرِ وقادةُ الضلالِ(١) .

- (٢) في الأصل وقيام والتصويب ليستقيم السياق .
- (٣) المجاز: ١٠٣/١ ، غريب القرآن القتبي: ١١٠ ، معاني القرآن الزجاج: ٢/٧/١ ، معاني القرآن المجاز: ١٠٣/١ ، معاني القرآن المجاز: ١٠٣/١ ، غريب القرآن الخفش ) ، تفسير النحاس: ٢٠/١ ، قال: ( ولا نظم خلافاً أن معنى مسومين من السومة إلا عن الأخفش ) ، تفسير البقوي: ٢١٢/١ ، الكامل المبرد: ٢١/١ ، المجرد الوجيز: ٣/٢٤/٣ ، وهذا على قراءة و مسومين عبد بكسر الواو .
  - (٤) في الأميل ( الأشواف الحمير في تواصلها ) وهو تصحيف .
- (ه) سيرة ابن هشام : ٢٧٤/٢ ، انظر تفسيرالطبري : ١٨٧/٧ ، تفسير البغوي عن علي وابن عباس : ٢١٦/١ ، و عليهم عمائم بيض قد أرسلوها بين اكتافهم » وعن الضحاك وقتادة ( قد أعلموا بالعهن في نواصي الخيل وأذنابها )، وأخرج الطبراني في الكبير رقم ( ١٢٠٨٥ ) عن مقسم عن ابن عباس قال : ( كان سيماء الملائكة يوم بدر عمائم بيض قد أرسلوها إلى ظهورهم ، ويوم حنين عمائم حمر ، ولم يقابل الملائكة في يوم إلا يوم بدر ، إنما كانوا يكونون عدداً ومدداً لا يضربون ) : ٢٨٩/١١ ، قيه الحجاج بن أرطاة وهو مدلس .
- (١) أخرجه الطبري في تفسيره: ١٩٢/٧ عن قتادة والربيع والمسن وابن إسحاق وابن أبي حاتم عن الحسن رقم ( ١٣٨١ ) وقال المحقق: إسناده حسن ، وعن قتادة رأةم ( ١٣٨٢ ) قال المحقق: إسناده صحيح . تفسير « سورة ال عمران »: ٧٢٥/٧ ، تفسير الماوردي: ٢٤٢/١ ، عن الحسن وقتادة ، تفسير البغري: ١٣٤٧ ، المحرر الوجيز: ٣٢٥/٧ .

<sup>(</sup>١) معاني القرآن النحاس: ٢/٠/١ ، تقسير الماوردي: ٣٤٢/١ ، المحرر الرجيز عن المهدوي: ٢٢٤/٢ ، المحون: ٢٢٤/٢ ، المحون: تقسير الراذي: ٨/٥٦/٤ ، المر المحون: ٢٨٧/٣ ، وهذا على قراءة فتح الواو ،

﴿ أَوْيَكُمِنَهُمْ ﴾ يُخْزيهِم<sup>(۱)</sup>.

وقيلً : يصرعُهم على وجوهِ هِم (٢)

﴿ أَوْيَتُوبَ عَلَيْهِمْ ﴾ [١٢٨]

حتَّى يتوبَ عليهم(٣)

[أَوْ]<sup>(1)</sup> إِلَّا أَنْ [يَتُرُبُ]<sup>(1)</sup> عليهم<sup>(١)</sup> .

والأحسنُ أنَّهُ عطفٌ على ﴿ أَو يَكِبْتَهُمْ ﴾ / ليبقى اللفظ على وضعهِ ، ثم

يكونُ ﴿ لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِشَيَّ } ﴾ اعتراضاً (١) (١)

<sup>(</sup>۱) تفسير الطيري : ۱۹۳/۷ ، تفسير الماوردي : ۳٤٣/۱ ، تفسير البغوي : ۴۱۷/۱ ، المحرر الوجيز : ۲۲۰/۲ ، المحرر الوجيز : ۲۲۰/۲ ،

<sup>(</sup>٢) المجاز: ١٠٣/١ ، غريب القرآن لليزيدي: ١٠٩ ، غريب القرآن للقتبي: ١١١ ، تفسير الطبري: ١٩٣/ ، معاني القرآن للزجاج: ٢/٧١ ، معاني القرآن للنحاس: ٢٧٢/١ ، تفسير الماوردي: ٣٤٣/١

<sup>(</sup>٣) معاني القراء: ١٩٤/١ ، تقسير الطبري: ١٩٤/٧ ، معاني القرآن الزجاج: ١٩٤/١ ، تقسير البغوي : ١٩٤/١ ، المحرر الوجيز: ٢٢٩/٨ ، زاد المسير: ١٧/٥١ ، تقسير الرازي: ٢٢٩/٨ .

<sup>(</sup>٤) زيادة يقتضيها السياق والتصويب من المراجع التالية ،

<sup>(</sup>ه) في الأصل يقولوا والتصويب من المراجع التالية .

<sup>(</sup>١) معاني القراء: ٢٣٤/١ ، تقسير الطبري: ١٩٤/٧ ، معاني القرآن الزجاج: ٢٦٨/١ ، تقسير البغري : ٢١٨/١ ، الكشاف: ٢٦٢/١ ، المصرر الوجيـز: ٢٢٧/٢ ، تقسير الرازي: ٢٣٩/٨ ، تقسير القرطبي: ١٩٩/٤ .

<sup>(</sup>٧) في الأصل واعتراضاً بالواو .

<sup>(</sup>٨) وقد اختاره الطبري في تفسيره: ١٩٤/٧ ، وابن عطية في المحرر الوجيز: ٢٢٦/٣ ، قال الطبري: (والقول الأول – وهو أن يكون منصوباً عطفاً على قوله ﴿ أو يكبتهم ﴾ أولى بالصواب لأنه لا شيء من أمر الخلق إلى أحد سوى خالقهم قبل توبة الكفار وعقابهم وبعد ذلك ) . وانظر معاني القرآن الزجاج: ١/٨٦٤ ، تفسير البغوي: ٢٨٤١ ، الكشاف: ١٨٢٤٠ .

﴿ أَضْعَافًا مُّضَاعَفًا أُمُّضَاعَفَةً ﴾ (١٣٠]

كلمًّا جاء أجلُه أجلُوه ثانياً وزادُوا على الأصل والفضل رباً<sup>(١)</sup>.

﴿ وَجَنَّةٍ عَهُمُهُا ٱلسَّمَانَ ثُونَ وَٱلْأَرْضُ ﴾ [١٣٣]

أَيْ:إِذَا بَسِطَ وضُمَّ بعضُها إلى بعضٍ (٢) . وقيلَ للنبيِّ عليهِ السلامُ :إِذاَ كانتِ الجِنةُ عرضَها السمواتِ والأرضَ ، فأينَّ النَّارُّ؟ فقالَ : «سُبْحَانَ اللهِ إِذَا جَاءَ النَّهارُ فأَيْنَ الليلُ »(٤)

وتعسَّفَ ابنُ بحرٍ في تأويلِها فقالَ: عرضُها ثمنُها لوجازَ بيعُها من المعاوضةِ (٥) في عقودِ البياعاتِ (١)

<sup>(</sup>١) من قوله تعالى : ﴿ ياأيها الذين أمنوا لا تأكلوا الربا أَصْعَامًا مَصْاعِفَة واتقوا الله أهلكم تظمون ﴾ .

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري : ٢٠٤/٧ ، معاني القرآن الزجاج وقال إنه في قوم من أهل الطائف : ٢٠٤/١ ، تفسير البغوى : ٢٨٨١ ، زاد المسير عن سعيد بن جبير : ٢٥٨/١ ،

<sup>(</sup>٢) هذا ما ذهب إليه الجمهور ، انظر الطبري عن ابن عباس : ٢٠٧/٧ ، الكشاف : ٢٦٢/١ ، المحرر الهجيز : ٣٠٠/٣ .

<sup>(</sup>ع) أخرجه أحمد في مسنده: ٢٠٢/٢ عن التنوخي رسول هرقل مرفوعاً،قال في مجمع الزوائد: ٢٠٢/٣ (رواه البزار ورجاله رجال الصحيح)، وكذا الطبري في تفسيره: ٢٠٩/٧، ٢١٢ ولفظه (سبحان الله فأين الليل إذا جاء النهار)، وأخرجه مرقوفاً على عمر بن الخطاب وابن عباس رضي الله عنهم، وأخرجه الصاكم في المستدرك: ٢٦/١، كتاب الإيمان عن أبي هريرة رضي الله عنه ورقعه وقال حديث صحيح على شرط الشيخين ولا أعلم له علة ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، وأورده ابن كثير في تفسيره وقال: هذا حديث غريب وإسناده لا بأس به تفرد به أحمد: ٢٥/١، وأورده السيوطي في الدر المنثور: ٢٧/٧، وزاد نسبته إلى البزار عن أبي هريرة مرفوعاً، ونسبه أيضاً إلى عبد بن حميد وابن المنذر موقوفاً على عمر، وإلى عبدبن حميد موقوفاً على ابن عباس.

 <sup>(</sup>a) هكذا في الأصل وفي الإيجاز: ٣٩، ولعل الصواب المعارضة قال الرازي: ( تقول إذا بعت الشيء بالشيء بالشيء الآخر: عرضته عليه وعارضته به فصار العرض يوضع موضع المساواة بن الشيئين في القدر ... ): 7/٩، وانظر اللسان: ٧٠/٧ « عرض » .

<sup>(</sup>٦) حكاء الرازي عنه في تفسيره: ٦/١ .

﴿ ٱلَّذِينَ يُنفِقُونَ فِي ٱلسَّرَّآءِ وَٱلضَّرَّآءِ ﴾ [١٣٤]

خصَّهُمَا بالذكرِ لأنَّهما داعيتًا البخلِ .

وحبُّ المالِ يكونُ في حالتَين ِ:

عندَ كثرتهِ منافسةً فيه ، أو عندَ قلتِه حاجةً إليهِ .

الأولُ : مثلُ [قولِ]<sup>(١)</sup> الشاعرِ :

٢٥٧ - إِذَ[ا] البَقُلُ فِي أَصلابِ شَوْل بِن مِسهر نَحَلَ البَقْلُ الْ عَلَى أَصلابِ شَوْل بِن مِسهر نَحَلَ الْ مَا الْ الْحَلَ الْ الْحَلَّ أَمَا الْبَقْلُ إِلاَ تَكلَّ مُا الْمِقْلُ إِلاَ تَكلَّ مُا الْمَا مِمَا مَا الْمَا مِمَا مَا الْمُعْلِي (المَّعَلِي الْمَا مَا السَّعْلِي اللَّهُ عَلَى الْمَا مَا السَّعْلِي (المَّعْلِي المَا مَا السَّعْلِي اللَّهُ عَلَى المَّمَا اللَّهُ عَلَى المَا مَا اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِي اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِي الْمُعْلِي اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِي اللَّهُ عَلَى الْمُعْلِي اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُعْلِي اللّهُ عَلَى الْمِعْلِي الْمِعْلِي اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمِعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمِعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِيْكُولُ الْمِعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي عَلَى الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي عَلَى الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِيْكُولِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي الْمُعْلِي

والثانِي: مثلُ قولِ [أبي] (٥) محجنِ:

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق .

<sup>(</sup>٢) زيادة من أمالي المرتضى .

<sup>(</sup>٣) في الأصل إليها ، دحين ، اللوم والتصويب من أمالي المرتضي .

<sup>(</sup>٤) البيتان في أمالي المرتضي: ١١٨/٢ • ثم يزده • . قال المرتضي: (يريد أن سمنها وحسنها وتسامها لا يمنعه من عقرها للأضياف) . والشول من الإيل: التي خف لبنها وارتفع ضرعها وأتي عليها سبعة أشهر من يوم نتاجها أو ثمانية فلم يبق في ضروعها إلا شول من اللبن ، أي يقية واحد تها شائلة ، وسلاح الإبل: ما يمنع من عقرها من حسن وتعام ووك وما جرى مجرى ذلك . انظر ثمار القلوب: ٢٤٩ .

<sup>(</sup>ه) في الأصل ابن وهو تصحيف .

٢٥٩ - لَا تَسَنَّالِي القَّوْمَ عَنْ مالِي وكثرته وسائِلي القومَ عَنْ دِينِي وَعَنْ خُلُقِي ٢٦٠ - فقَدْ أَجُودُ وماماً لِي بِذَي فَنع وأكثُمُ السَّرَّ فيه ضربةُ العنق(")

# وإنَّما قالَ :

﴿ إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ ﴾ (١) [١٣٩]

و هُمْ مؤمنونَ ليعلمَ أنَّ من صدقِ الإيمانِ ألاَّ يَهِنَ المؤمنُ ولا يحزَّن لثقتِه باللهِ .

﴿ فَكُنْ ۗ ﴾ [١٤٠]

بِالفَتِحِ (٢): جِراحٌ ، وبِالضَّمِّ (١): أَلَمُ الجِراحِ (٠).

 (١) الديوان : ١٥ ، ١٩ ، ١١ ، وفي الأول « لا تسمالي الناس » والبيت الثاني ملفق عن بيتين ، والرواية في الديوان :

وأكشف المأزق المكروب غمته وأكتم السر فيه ضربة العنق

وقد أجود وما مالي بذي فنع وقد أكر وراء المحصر البرق

الحيوان: ١٨٢/٥ ، « وقد أجود » ، طبقات الشعراء: ٢٠٦ ، عيون الأخبار: ١٩٦/ ، في الأول ما مالي وكثرته ، وفي الثاني وما حسبي ، وفيهما ما حزمي وماخلقي ، وصدر الثاني: قد أركب الهول مسدولا عساكره » ، العقد القريد: ١٩٤/ ( وسائلي الناس عن بأسي ، وصدر الثاني: « قد أطعن الطعنة البخلاء عن عرض ) ، الأغاني: ١٤/١٩ وقيه ( وسائلي الناس ما قعلي ) ومدر الثاني كرواية العقد ، وفيه أيضاً (أحفظ السر ) ، والثاني في قصل المقال: ٥٦ ، والفنع: كثرة المال وتكرر البيت الثاني وصدره هناك « قد أطعن الطعنة النجلاء عن عرض » .

- (٢) من قوله تعالى : ﴿ ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين ﴾ .
- (٣) وهي قراءة أبي جعفر ونافع وأبي عمرو وابن عامر وابن كثير ويعقوب وعامم في رواية حفس ،
   المسوط : ١٤٧ ، زاد المدير : ٢٤٦/١ ، والنشر : ٢٤٢/٢ .
- (٤) وهي قراءة عاميم في رواية أبي بكر وحمزة والكسائي وخلف ، المبسوط : ١٤٧ ، زاد المسير :
   ٢٤٢/٢ ، النشر : ٢٤٢/٢ .
- (ه) معاني القراء: ٢٣٤/١ ، المجاز: ١٠٤/١ ، غريب القرآن للقتبي : ١١٢ ، تفسير الطبري : ٢٣٦/٧ ، واختاره ابن زنجلة في حجة القرامات : ١٧٤ ، تفسيرالماوردي : ١/٤٥٦ ، زاد المسير : ١/٢١١ ، تفسير القرطبي : ٢/٢٠٤ ، الدر المسون : ٢/٢٠٤ ،

وقيلَ : إنَّ الفتحَ مصدرٌ والضمَّ اسمُّ<sup>(۱)</sup> . ﴿ نُدَاوِلُهَا ﴾

نصرفُها بتخفيف المحنة وتشد يدها .

ولم يرد مداولة النصر/بين المؤمنين والكافرين ؛ لانّه لو نصر الكافرين لكان أحبّه م ، وإنّما لم يكن الأيام أبداً الولياء الله ؛ الأنه أدعى إلى احتقار الدنيا الفانية الفير (٢) الوافية والعبد منه أعرف (٢) [لقيمة] (١) الظفر وحسن العاقبة (١) ﴿ وَلِينَجَصَ ﴾ [١٤١]

يخلِّصَ ويُصَفِّيَ من الذنوب<sup>(۱)</sup> ، من مَحَصَتُ الماشيةُ تمحصُ محصاً إذا المَّكَتُ وذهبَ ويرُها<sup>(۱)</sup> ، ولَّا كانَ محصُ الذنوبِ كمحقِ النفوسِ في النفادِ والذهابِ تطابقاً في الذكرِ وتوازنا .

<sup>(</sup>١) السان د قرح ۽ : ٧/٧ه ه .

<sup>(</sup>٢) انظر ما تقدم عن دخول و آل وعلى وغير و ص : ٢٢ .

<sup>(</sup>٣) هكذا هذا وجاء في الإيجاز : ٣٩ ( وأعرف ) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل لفنمة والتصويب من الإيجاز: ٣٩.

<sup>(</sup>٥) ينظر متشابه القرآن: ١٦٢/١ - ١٦٤ ، وحكاه الرازي عن القفال: ١٦/٩.

<sup>(</sup>۱) معاني القرآن الرجاج: ١/٤٧١ ، معاني القرآن للنحاس: ٤٨٣/١ ، تفسير الماوردي: ٣٤٦/١ ، المحرر الوجيز .. ٢٤٤/٢ ، مقردات الراغب: ٤٨٢ – ٤٨٤ ، زاد المسيد : ٢٧٤/١ ، مقردات الراغب: ٤٨١ – ٤٨٤ ، زاد المسيد : ٢٤٧/١ ،

<sup>(</sup>٧) جاء في اللسان ( وحبل محص ومحيص : أملس أجرد ليس له رئير ومحص الحبل يمحص محصاً إذا ذهب ويره حتى يملص وحبل محص وملص بمعنى واحد ، ... ثم قال : عن ابن عرفة ومعنى التمحيص : النقص ، يقال محص الله عنك ذنوبك أي نقصها ، فسمى الله ما أصاب المسلمين من بلاء تدحيصاً ؛ لأنه ينقص به ننوبهم ، وسماء الله من الكافرين محقاً ) : ٨٩/٧ – ٩٠

﴿ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ ﴾ [١٤٧] معناهُ حدوثُ معلوم ، لاحدوثُ علم(١)

﴿ وَيَعْلَمُ ٱلصَّدِينَ ﴾

نصَبَ ﴿ وَيَعْلَمَ ﴾ على المسرف عن العطف ، إذ ليسَ المعنى نفيَ الثاني والأول (٢) حتَّى يكونَ عطفاً على نفي الأول ، وإنَّما هو على منع اجتماع الثاني والأول (٢) [كما] (٢) في قول المتوكل اللَّيْتي (١) :

٢٦١ - لَاتَنْهَ عنْ خلق وَتَأْتِي مِثْلُهُ مُ عَنْ عَنْ عَلْتَ عَظِيمُ
 عازٌ علَيْكَ إِذَا فَعَلْتَ عَظِيمُ
 ٢٦٢ - وأقِمْ لِنَ مَنافَيْتَ وَجُها واحداً
 وخَلِيقَة ً إِنَّ الكَرِيمَ قَوْءَ مُ وَوَمُ (٥)

<sup>(</sup>١) ينظر تأويل المشكل: ٣١٢ ، معانى القرآن النحاس: ٤٨٤/١ ، تفسير الرازي: ٢٠/٩ ،

 <sup>(</sup>٢) قاله الفراء في معانيه: ١/٥٢٠ ، وعرف الصرف بانه: (أن يجتمع الفعلان بالواو أو ثم أو الفاء أو أو في أوله جحد أو استفهام ، ثم ترى ذلك الحجد أو الإستفهام ممتنعاً أن يكرر في العطف فذلك الصرف) أهد ، وانظر الإنصاف: ١/٥٥٥ ، إملاء ما من به الرحمن: ١٢٤/٢ ، البحر: ١٢٤/٢ .
 الدر المصون: ١١/٤٠٤ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل لما والتصويب ليستقيم السياق.

<sup>(</sup>٤) هو المتوكل بن عبدالله بن نهشل شاعر إسلامي وهو من أهل الكوفة ، كان في عصر معاوية وابنه يزيد ومدحهما ، يكني أبا جهمة - كان كثير القحر بنفسه ، ذا عزة وعفة وكرم وترقع عن الدنايا وبتزه عن شرب الخمر عقيف في هجائه .

له ترجمة في الأغاني: ١٨٧/١٢ ، معجم الشعراء للمرزباني: ٣٣٩ ، المؤتلف والمختلف: ٣٣٦ .

<sup>(</sup>ه) البيتان في شعر المتوكل: ٨٠ – ٨١ ، الحماسة البصرية: ١٥/٢ ، والأول من شواهد سيبويه ، الكتاب: ٢٧/٤ ، ونسبه المخطل ، وهو في شعر أبي الأسود الدؤلي: ١٦٥ ، ونسبه السيرافي لحسان وتعقبه الغندجاني في فرحة الأديب: ١٣٤ ، ومسمح نسبته للمتوكل ، وانظر الخلاف فيه في المخزانة: ٣٤/٢ – ٢١٧ ، وهو في المقتضب: ٢٦/٢ ، معاني القرآن القراء: ٢٤/١ ، ١١٥ ، ١٠٥ ، ١١٥ العقد القريد: ٢١٤/٢ - ٢٢٧ ، الطبري: ١٩٢١ ، فصل المقال: ٣٢ ، الدر المصون: ٢٢١/١ ، المقامد التحوية: ٢٢٤/٢ ،

﴿ تُمَنَّوْنَ ٱلْمَوْتَ ﴾ [١٤٣]

غابَ رجالٌ عنْ بدرٍ فتمنَّوا الشهادةَ ثمَّ تولُّوا في أحدٍ<sup>(١)</sup>.

﴿ وَمَا نَحُمَدُ إِلَّا رَسُولٌ ﴾ [١٤٤]

أُشيعَ موتُه عليهِ السلامُ يومَ أحدٍ وقالُوا : لو كانَ نبياً ما ماتَ<sup>(٢)</sup> .

﴿ وَكَأَيِّن ﴾ <sup>(1)</sup> [١٤٦]

فيها أربعُ لغاتٍ : كَأَيِّنْ أَ ، وكَائِن (أُ ) بوزن كَاعِن ، وكَأْيِنْ (أَ ) الهمزةُ بعدَ الكافر

والثاني في طبقات فحول الشعراء: ٦٨٤/٢ . يقول المخاطب: إن من العار العظيم أن تنهى عن شيء وتصنع مثله ونحو من هذا قوله تعالى : ﴿ أَتَّمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرَ وَتَنْسُونَ أَنْفُسُكُم ۚ ﴾ [ البقرة : 3٤ ] ، والظيئة : الطبيعة والجمع خلائق .

<sup>(</sup>١) تقسير الطبري: ٧٤٨/٧ عن مجاهد وقتادة ، تقسير ابن أبي حاتم : ٧٨٤/٢ – ٧٨٥ ، عن ابن عباس رقم ( ١٩٣٩ ) قال المحقق : إسناده ضعيف ، تقسير الماوردي : ٣٤٦/١ .

 <sup>(</sup>٢) تفسير الطبري: ٢٥٣/٧ ، تفسير ابن أبي حاتم عن الربيع رقم (١٥٥٤) ، قال المحقق: إسناده حسن ، تفسير سورة أل عمران: ٢٩٠/٧ ، تفسير الماوردي: ٣٤٦/١ ، زاد المسير: ٤٦٩/١ ، لباب النقول السيوطي: ٥٩ .

<sup>(</sup>٢) من قوله تعالى: ﴿ وَكَانِنَ مَن نَبِي قَاتَلَ مَعَهُ رَبِيونَ كَثَيْرَ فَمَا وَهَنُوا لِمَا أَصَابِهِم فِي سَبِيلَ اللهُ وَمَا صَعَفُوا وَمَا اسْتَكَانُوا وَاللهُ يَحْبُ الْصَابِرِينَ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) بالتشديد على وزن كعين قرأ بها الجمهور سوى أبي جعفر وابن كثير ، المسبوط : ١٤٧ ، النشر : ٢٤٢/٢

<sup>(»)</sup> قرآ أبو جعفر وحده ( وكاين ) بوزن كاعن ولم يهمزه ، وقرآ بها ابن كثير أيضاً إلا أنه همزه ، المبسوط : ١٤٧ ، النشر : ٢٤٢/٢ .

<sup>(</sup>١) قرأ بها ابن محيصن والأشهب والأعمش بهمزة بعد الكاف ساكنة وياء بعدها مكسورة خفيفة وتون بعدها ، المحتسب لابن جني : ١٧٠/١ ، البحر : ٧٢/٣ ، الدر المسون : ٤٢٤/٣ .

وزن كَعْيِنْ ، وكَئِنْ في وزنِ كَعِنْ () ، وأصلُ كلمةِ كَأَيِّنَ فِي معنَى كُمُ () ، وزعمَ يونسُ () في كائنِ إلى أنَّه فاعلُ من الكونِ ، ولو كانَ كذلِكَ لأُعْرِبَ () . ﴿ وَكَانَ كَذَلِكَ لاُعْرِبَ () . ﴿ وَكَانَ مَكُ رَبِّيُونَ ﴾

فِي موضع ِ الجرِّ على الوصفِ لِنَبِيَّ ( ) ، [أَدُ] (١) موضع ِ النصبِ / على الحال (٢) .

والرِّبِيُّونَ : العلماءُ الصبرُ (٨) عن الحسن .

 <sup>(</sup>١) ذكر ابن جني هذه اللغات كلها في المحتسب: ١٧٠/١ ، وانظر البحر: ٧٢/٢ ، الدر المعنون:
 ٣٤١٢ - ٤٢٤ ، وعزا القراءة الأخيرة إلى ابن محيصن أيضاً.

<sup>(</sup>٢) وهو قبول الخليل . انظر الكتباب : ١٧٠/٢ - ١٧١ ، ١٥١/٣ ، معاني الفراء : ١٣٣٧ ، معاني الفراء : ١٣٣٧ ، المحتسب : ١٠٠/١ ، مشكل إعراب القرآن : ١٠٥٧ ، قال الخليل وسيبويه : ( هي أي دخلت عليها كاف التشبيه وثبتت معها فصارت بعد التركيب بمعنى كم ، وصورت في المصحف نونا لانها نقلت عن أصلها فغير لفظها لتغير معناها ثم كثر استعمالها فتصرفت فيها العرب بالقلب والحذف قصار فيها أربع لغات ، وهي المذكورة ) ، حكاه عنهما الشوكاني في فتح القدير : ٢٨٦/١ .

<sup>(</sup>٣) هو يونس بن حبيب الضبي مولاهم ، أبو عبدالرحمن ( ٠٠٠ – ١٨٢ هـ ) كان إما ما في النحو واللغة له في يونس بن حبيب الضبي مولاهم ، أبو عبدالرحمن ( ١٠٠ – ١٨٢ هـ ) كان إما ما في النحو واللغة له فيه قياس بهذاهب تروى عنه ، له كتاب معاني القرآن ، اللغات ، النوادر الكبير ، والنوادر الصغير وغيرها ، ترجمته في مراتب النحويين : ٤٤ ، إنباه الرواة : ٤/٨٠ -- ٧٧ ، إشارة التعيين : ٢٩٦ ، بغية الوعاة : ٢٩٥ .

 <sup>(</sup>٤) حكاه عنه سيبويه في الكتاب : ١٧٠/٢ – ١٧١ ، وابن جني في المحتسب وقال ببعده : ١٧١/١ ،
 ومكي في مشكل إعراب القرآن : ١/٥٧١ ، وقال ببعده لإتيان « من » بعده ولبنائه على السكون .

 <sup>(</sup>٥) انظر مشكل إعراب القرآن: ١٧٦/١، إملاء ما من به الرحمن: ١٣٣/٢، الدر المصون: ٤٢٧/٣.
 (٦) في الأصل أي والتصويب من الإيجاز: ٤٠.

<sup>(</sup>۷) مشكل إعراب القرآن : ۱۷٦/۱ ، إملاء ما من به الرحمن : ۱۲۲/۲ ، البحر : ۷۲/۳ ، الدر المصون : ٤٢١/٣

<sup>(</sup>٨) أخرجه عنه بلفظه ابن أبي حاتم في تفسيره رقم (١٥٨١ ) قال المحقق إسناده حسن : ٢٩٩/٢ ، وعنه بلفظ علماء كثير » : وعنه بلفظ علماء كثير » : (٢٩٩/ علماء كثير » وإسناده صحيح : ٢٩٩/٢ ، أخرجه عبدالرزاق عنه بلفظ علماء كثير » : ١٣٤/١ ، وكذا أخرجه الطبري عنه » وفي رواية أخري عنه « فقهاء علماء » ، وفي رواية عنه أيضاً قال : « قال جعفر علماء صبروا ، وقال ابن المبارك : أتقياء صبر » : ٢٦٧/٢ – ٢٦٨ ، وذكره الزجاج في معانيه : ٢١/١٤ ، ولكرة الزجاج في معانيه عنه : ٢٩١/١ ، وكذاه ابن جني عنه بلفظه : ٢٣٠/١ ، وكذا حكاه عنه القرطبي بلفظه : ٢٣٠/٢ .

النهبّ والغنمّ .

﴿ إِذْ تُصَرِيدُونَ ﴾ [١٥٣]

تعلون طريق المدينةر.

والإصعادُ : الابتداءُ بالسيرِ نحوَ منعودٍ مِنَ الأرضِ (٦) .

<sup>(</sup>۱) حكاه ابن جني عنهما بلفظه في للحتسب: ١٧٣/١ ، وأخرج عبدالرزاق في تفسيره عن قتادة:
١٩٤/١ بلفظ ه جموع كثيرة ه ، وذكره أبو عبيدة في المجاز: ١٠٤/١ ، والقتبي في غريب القرآن:
١١٣ ، وأخرجه الطبري ينحوه عن عكرمة ومجاهد والربيع والضحاك والسدي وقتادة وابن إسحاق
وابن عباس: ٢٦٧/٧ – ٢٦٨ ، والزجاج في معانيه: ١/٢٧٤ والنحاس في معانيه: ١/٩٤ – ٤٩١ .
(٢) من قوله تعالى: ﴿ ولقد صدقكم الله وعده إذ تحسونهم بإذنه حتى إذا فشلتم وتنازعتم في الأمر وعصيتم من بعد ما أراكم ما تحبون منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة ثم صدفكم عنهم ليبتليكم ﴾ .

<sup>(</sup>٣) المجاز : ١٠٤/١ ، غريب القرآن للقتبي : ١١٣ ، تفسير الطبري : ٢٨٧/٧ ، معاني الزجاج : ٢٧٨/١ .

<sup>(</sup>٤) ١ السيرة لابن مشام : ٢٤/٣ – ٢٧ ، تفسير الطبري : ٢٨٩/٧ .

<sup>(</sup>ه) من قوله تعالى : ﴿ إِذْ تصعدون ولا تلوون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم فاتابكم غما بغم لكيلا تحزنوا على ما فاتكم ولا ما أصابكم و الله خبير بما تعملون ﴾ .

<sup>(</sup>۱) قاله القراء في معانيه : ۲۳۹/۱ ، وانظر تفسير الطبري : ۲۰۰/۷ – ۳۰۱ ، معاني الزجاج : ۲۷۹/۱ ، فعلت وأفعلت الزجاج : ٥٩ ، تفسير الماوردي عن القراء والزجاج وأبي العباس : ۳٤۷/۱ ، زاد المسير : ۲۷۷/۱ .

وقيلَ : بل الإصعادُ : الإبعادُ في الذهابِ(') ، كقول سلمةَ بنِ الخَرْشَبِ(') :

777 - وأَصْعَدتِ الحُطَّابُ حَتَّى تَقَارِبُوا
عَلَىٰ خُشُبِ الطَّرْفَاءِ فَوْقَ العَوَاقِرِ '')

عَلَىٰ خُشُبِ الطَّرْفَاءِ فَوْقَ العَوَاقِرِ '')
وقولُ بشرِ (') :

٢٦٤ - وَأَمْسَعَدَتِ الرَّبَابُ فَلَيْسَ مَنْهَا بِـصَـارَاتٍ ولابِالحُـبُسِ نارُ

ترجمته في شرح المفضليات التبريزي: ١٦٤/١ ، وحاشية الشرح المذكور .

 <sup>(</sup>١) غريب القرآن للقتبي: ١١٤ ، زاد المسير عنه ومن قتا دة: ٤٧٧/١ ، فتح القدير من القتبي:
 ٣٨٩/١ .

<sup>(</sup>٢) هو سلمة بن عمرو بن نصر بن حارثة بن طريف شاعر مقل من بني أنمار بن بغيض بن قيس بن عيلان بن مضر ، والخرشب لقب أبيه ، والخرشبة : تقطيب الوجه ، عاصر عروة بن الورد ، وأخته فاطمة بنت الخرشب ، إحدى المنجبات الثلاث وأم الكملة الأربعة من بني عبس .

<sup>(</sup>٣) هذا البيت من قصيدة قالها في يوم الرقم وهو من أيام العرب انتصرت فيه شطفان على بني عامر ، والشاعر يعير بني عامر بهزيمتهم وبندد بهم وبراسهم عامر بن الطفيل ، انظر أيام العرب في الجاهلية : ٢٧٨ – ٢٨٠، وهو في المفضليات : ٢٧ ، وشرح المفضليات التبريزي : ١٦٩/١ (حتى تعارفوا ، بين العواقر ) ، يريد أنهم أبعدوا من عز أصحابهم حتى تجاوزوا بلادهم في طلب الحطب فبلغوا العواقر أمنين ، أصعدت : أبعدت في الأرش ، الحطاب : الذين يجمعون الحطب ، الطرفاء : شجر ، العواقر : سميت بها الرمال العظيمة لأنها لا تنبت شيئاً .

<sup>(</sup>٤) هو بشر بن أبي خازم عمرو بن عوف الأسدي أبو توفل ( ٠٠٠ – ٢٢ ق هـ ) شاعر جاهلي قديم فحل من الشجعان ، من أهل تجد من بني أسد بن خزيمة شهد حرب أسد وطيء . ترجمته في طبقات الشعراء : ١٢١ ، الخزانة : ٢٦٢/٢ .

ه ٢٦ - فَحَامُلُونَا [القَصَا]<sup>(۱)</sup> ولقَدْ [رَأَوْنَا]<sup>(۱)</sup> قريباً حيثُ يُسُنَتَمَّعُ السِّرَارُ<sup>(۱)</sup>

يقالُ: أَصَعَدَ الرَّجِلُ: ارتفعَ . وأَفْرَعَ : هبطَ ، وفرَّعَ مثلُ أَصعدَ<sup>(۱)</sup> .

(أُ وإِنَّمَا - يُريدُ إِبعادَهم في السير بسببِ عزَّهم حتى جاوزُوا بلادَهم أَ في طلبِ المطبِ<sup>(0)</sup> [آمنينَ]<sup>(1)</sup> .

ولأنَّها نزلتْ في قوم مِنَ المسلمينَ استبطنُوا الشعبَ آخذينَ طريقَ مكةً ورسولُ اللهِ فوقَهمُ في الجبلِ يدعُوهُم فها يجيبونَهُ (١)

- (٥) شرح المفضليات التبريزي : ١٧٠/١ .
  - (٦) في الأصل الآمنين وهو تصحيف.
- (۷) ينظر ما جاء في قصة غزوة أحد في سيرة ابن هشام : 77/7 77 ، دلائل النبوة للبيهتي : 779/7 777 ، فتح الباري : 779/7 777 ، فتح الباري : 779/7 ، جوامع السيرة لابن حزم :779/7 ، زاد المعاد : 779/7 ، فتح الباري : 779/7 .

<sup>(</sup>١) في الأصل و القفا ، روبًا ، والتصويب من الديوان .

<sup>(</sup>٢) الديوان: ١٨ ، المفضليات: ٣٤١ ، شرح المفضليات التبريزي: ١٤٢١/٣ -- ١٤٢١/١ والثاني في المقصور والمعدود الغراه: ٢٤ ، المعاني الكبير: ١٩٤/٣ « وقد » ، جمهرة ابن دريد: ٢٤١٤ ، أمثال الميداني: ٢/٢٤/١ ، اللسان « قصا » : ١٨٤/١ ، أصعبوا : ارتفعوا يعني هاربين إلى نجد ، الرباب بكسر الراء قبائل من تميم وهم ضبة بن أد بن طابخة وبنو أخيه ثور وعكل وعدي وتيم ، عمارات والحيس : موضعان ، يقول : ليس منها نار توقد بهذا المكان ، حاطونا : أحاطوا بنا ، القصا : البعد ، والمعنى : تباعدوا عنا وهم حوانا ، يقال : « حطني القصا » بصيغة الأمر : أي تباعد عنى .

 <sup>(</sup>٣) وكلمة أفرع وفرع من الأضداد يقال فرع الرجل في الحيل إذا صبعد فيه ، وفرع : إذا انحدر .
 اللسان - فرع - : ٢٤٨/٨ ، الأضياد للأصبحيعي : ٣٤ ، والأضداد لقطرب : ٢٥٧ ، والأضداد للسجستاني : ٩٥ ، ولابن السكيت : ١٨٨ ، اشتقاق الأسماء للأصمعي : ١٢١ .

<sup>(</sup>٤-٤) تكرر في الأصل

# ﴿غَمَّا بِغَمِّ ﴾

أيْ: علَى غم ، كقولك : نزلتُ ببني فلانٍ أي عليهم (١) .

والغمُّ الأولُّ: بما نيلِ منهُم ، والثانِي بمَا أُرجِفَ من قتلِ الرسولِ<sup>(٢)</sup> .

﴿ وَطَآبِهِ فَ أُهُ قَدُّ أَهُمَّ أَنفُ مُهُمَّ أَنفُ مُهُمَّ ١٥٤]

أَيْ: المنافقونَ حضرُوا الغنيمةِ وظنَّوا ظناً جاهلياً أنَّ الله لا يبتلِي المؤمنينَ بالتمحيص (٣) / والشهادة (١)

﴿ إِنَّ ٱلْأَمْرَ كُلَّهُ إِنَّهُ ﴾

نَصَبَ ﴿ كُلُّه ﴾ (٥) على التأكيدِ لأَمْر (١) ، أيْ:إنَّ الأمر أجمع ، ويجوزُ على

<sup>(</sup>۱) انظر معاني القرآن للأخفش : ۲۱۱/۱ ، ۲۲۵ ، ۶۲۵ ، تفسسير الطبيري : ۲۰۵۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، ۳۰۰ ، تفسير البن كثير : ۴۱۸/۱ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري عن قتادة والربيع: ٣٠٦/٧ ، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسير سورة آل عمران: ٢/٨٢٨ ، عن قتادة رقم ( ١٦٦٨ ) وقال المحقق: إسناده حسن ، وانظر معاني القرآن للنحاس: ٢/٢٩٤ ، تفسيرالماوردي عن قتادة والربيع: ٢/٨٣٨ ، تفسير البغوي: ٢/٥٢١ ، المحرر الوجيز عنهما: ٣٢٧/٧ ، زاد المدير: ٢/٨٧٤ ، تفسير الرازي: ٢/٨٤ .

<sup>(</sup>٣) هكذا هذا ، وفي الإيجاز : ٤٠ د التمحيص » .

<sup>(</sup>٤) جاء في الإيجاز (أنهم معتب بن قشير وأصحابه): ٤٠ ، انظر الطبري: ٣٢٣/٧ ، عن الزبير ، تفسير ابن أبي حاتم: ٣٧/٧٨ عن ابن عباس برقم ( ١٦٩٠ ) قال المحقق: إسناده حسن ، دلائل النبوة للبيهقي عن الزبير وعن أبي طلحة: ٣٧٣/٣ – ٢٧٤ .

<sup>(</sup>٥) وهي قرامة الجميع سوى أبا عمرو ويعقوب ، المسلط : ١٤٨ ، النشر : ٢٤٢/٢ ، الإتماف : ١٨٠ .

 <sup>(</sup>٦) قاله الأشفش في معانيه ورجحه: ٢٠٥/١ ، وانظر معاني القرآن الفراء: ٢٤٣/١ ، معاني القرآن الأراء: ٢٤٣/١ ، الكشف:
 ١١٤رآن الأرجاج: ٢٠١/١ ، الحجة لابن خالويه: ١١٥ ، مشكل إعراب القرآن: ١٧٧/١ ، الكشف: ٢٦١/١ ، القرطبي: ٢٤٢/٤ ، البحر: ٨٨/٢ ، الدر المعون: ٢٦١/١ .

الصفةِ أَيُّ : الأمرَ جميَّعُهُ (١)

ويجوزُ على البدلِ من الأمرِ ، أيْ:إنَّ كلُّ الأمرِ لله (٢).

ورفْعُ ﴿ كُلُّهُ ﴾ <sup>(۱)</sup> على أنَّه مبتداً و ﴿ لِلَّهِ ﴾ خَبَرُهُ ، والجُمْلَةُ مِنَ المبتدارِ وخبره خبرُ إنَّ (۱)

﴿ غُزُّى ﴾ (١٥٦]

جمعُ غازٍ ، كَشَاهِدٍ وشُهَّدٍ وَعَائِدٍ وَعَائِدٍ وَعَالِدٍ وَعَالِدٍ وَعُودٍ (١)

﴿ وَلَهِن مُتُّمَّ أَوْقُتِلتُمْ لَإِلَى أَللَّهِ تَحْشَرُونَ ﴾ [١٥٨]

اللامُ الأولَى حَلِفٌ من أنفسِهم ، والثانية : جوابٌ كَأَنَّه « واللهِ إِنْ مُستُّم التحشرونَ » ()

<sup>(</sup>۱) ذكره الأخفش في معانيه: ١/٤٢٥ ، وكذلك الفراء في معانيه: ٢٤٣/١ ، وانظر تفسير الطبري: ٢٢/٧٠ ، تفسير القرظبي: ٢٤٢/٤ .

 <sup>(</sup>٢) ذكره الأخفش في معانيه: ١/٥٢٥ ، والطبري في تفسيره: ٣٢٣/٧ ، وحكاه مكي عن الأخفش في مشكل إعراب القرآن: ١/٧٧١ ، وحكاه عنه القرطبي: ٢٤٢/٤ ، وانظر الدر المسون: ٣٤٩/٢ .

<sup>(</sup>٣) وهي قراءة أبي عمرو ويعقوب ، انظر المبسوط : ١٤٨ ، النشر : ٢٤٢/٢ ، الإتحاف : ١٨٠ .

 <sup>(</sup>٤) ينظر معاني القرآن للقرآء: ٢٤٣/١ ، معاني القرآن للأخفش: ٢١٥/١ ، تفسير الطبري: ٣٢٢/٧ ،
 معاني القرآن للزجاج: ١/٠٨٠ ، الحجة لأبي علي: ٩٠/٣ ، مشكل إعراب القرآن لمكي: ١٧٧/١ ،
 الكشف له: ٢٦١/١ ، القرطبي: ٢٤٢/٤ ، البحر: ٨٨/٣ .

<sup>(</sup>ه) من قوله تعالى : ﴿ يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أد كانوا غزى لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم ﴾ .

<sup>(</sup>١) معاني القرآن للأشفش : ٢٠٥/١ ، غريب القرآن للقتبي : ١١٤ ، تفسير الطبري : ٣٣٢/٧ ، معاني الرّجاج : ٤٨١/١ – ٤٨٢ ، الدر المصون : ٤٥٣/٣ .

<sup>(</sup>٧) إمالاء ما من به الرحمن : ١٤٣/٢ ، البحر : ٩٥/٣ -- ٩٧ ، الدر للصون : ٩٩/٣ ، وانظر اللامات لأبي الحسن الهروي : ٩٤ .

﴿ فَبِمَارَحْمَةِ مِنَ ٱللَّهِ ﴾ [١٥٩]

أيْ : فبأيِّ رحمةٍ منَ اللهِ (١) ، تعظيماً للنعمةِ عليهِ فيمَا أعانَه من اللينِ لهم في ذلِكَ المقامِ ، ولو عَلُظَ عليهم إذْ ذاكَ لا نفضٌوا عنه هيبةً وخوفاً فيطمعُ العدقُ فيه

والفظُّ : الجافِي الغليظُ، ومنه الافتظاظُ لشربِ ماءِ الكَرِشِ لجفائِه على الطبعِ (٣) . قالَ (٣) :

<sup>(</sup>١) رجحه الرازي في تفسيره: ٦٤/٩، وقال: ( وقال المعققون: بخول اللفظ المهمل الضائع في كلام أحكم الحاكمين غير جائز ، وههنا بجوز أن تكون « ما » استفهاماً للتعجب تقديره : فبأي رحمة من الله انت لهم ، وذلك لأن جنايتهم لما كانت عظيمة ثم أنه ما أظهر ألبتة تغليظاً في القول ولا خشونة في الكلام علموا أن هذا لا يتأتى إلا بتأبيد رباني وتسديد إلهي فكان ذلك موضع التعجب من كمال ذلك التأييد والتسديد ، فقيل : فبأي رحمة من الله لنت لهم ، وهذا هو الأصوب عندي ) أ هـ . وعقب على قوله أبو حيان في البحر: ٩٨/٢ فقال: ( وما قاله المحققون صحيح واكن زيادة ما التوكيد لاينكره في أماكنه من له أدنى تعلق بالعربية فضادً عن من يتعاطى تفسير كلام الله ، وليس « ما » في هذا المكان مما يتوهمه أحد مهملاً ، فلا يحتاج ذلك إلى تأويلها بأن يكون استقهاماً التعجب ، ثم إن تقديره ذلك و فبأي رحمة ودليل على أنه جمل و ما و مضافة الرحمة ، وما ذهب إليه خطأ من وجهين ، أحدهما : أنه لا تضاف ه ما ، الاستفهامية ولا أسماء الاستفهام غير ه أي ، بلا خلاف و ه كم » على مذهب أبي إسحاق ، الثاني : أنه إذا لم تصح الإضافة فيكون إعرابه بدلاً ، وإذا كان بدلاً من اسم الاستفهام فلا بد من إعادة همزة الاستفهام في البدل ، وهذا الرجل لحظ المني ولم يلتفت إلى ما تقرر في علم النحو من أحكام الألفاظ وكان يفنيه عن هذا الإرتباك والتسلق إلى ما لا يحسنه والتسور عليه قول الرَّجاج في « ما » هذه أنها صلة فيها معنى التوكيد بإجماع النحويين ) ، وقال القرطبي أيضاً ببعده لأنه لو كان كذلك لكان « فيم » بغير ألف ، انظر تفسيره : ٢٤٨/٤ ، وانظر معانى القرآن الزجاج : ٤٨٣/١ .

<sup>(</sup>٢) ينظر النهاية في غريب الحديث : ٤٥٤/٣ ، اللسان : ٤٥٢/٧ ، فظظ ، .

<sup>(</sup>٣) هو رجل من بني إياد ، وفي معجم الأدباء نسب لإبراهيم بن عبدالله النجيرمي أبو إسحاق النحوي : ٢٠١/١ .

٢٦٧ - [وأيُّ] (١) فَتَى صَبْرِ على [الأَيْنِ والظَّمَا] (١) إِذَا اعتَصَرُوا اللوحَ [ماءَ] (١) فِظَاظِها إِذَا اعتَصَرُوا اللوحَ [ماءً] (١) فِظَاظِها ٢٦٧ - إِذَا ضَرَّرُبُوهَا سَاعة بِدِ مَائِها [وَحُلَّ عنِ] (١) الكُوْمَاءِ عَقْدُ شِظَاظِها

قالَ الفرزدقُ :

۲۲۸ – أمسكين أَبشكى الله عَيشنك إنّما
 جَرى فِي ضَسلال دَمْعُها إِذْ تَحدّرا
 ۲۲۹ – بَكَيْتَ امْس الله فَظَلاً غَلِيظاً مُبكَنَّ خَسا
 کیکسسری علی عدّان اِ اَوْ كَقَیْصَراً (۲)

﴿ أَن يَغُلُّ ﴾ (171]

<sup>(</sup>١) في الأصل د رأى ، الأرض كالضما ، مافي ، ويحل عند » والتصويب من البيان والتبيين .

<sup>(</sup>٢) البيان والتبيين: ٢/١٤ و إذا ضرجوها ، مسعجم الأدباء: ٢٠١/١ و وإني فتى ، على الأين والبيان والتبيين: ٢٠١/١ و إذا ضرجوها ، مسعجم الأدباء: ٢٠١/١ و وإني فتى ، على الأين والوجى » ، والأول في نظام الفريب: ٢٦٤ و اعتصرت الوح » وقد تكرر البيب ص ١٥٨٢، وصوب في كثير من الفاظه ، والأين: التعب ، اللوح بالفتح والضم: العطش ، والفظاظ: جمع فظ وهو ماء الكرش وكانوا يعتصرون ماء الكرش إذا عن طيهم الماء في المفاور ، الكرماء الناقة العظيمة السنام ، والشظاظ: العود الذي يدخل في عروة الجوالق .

<sup>(</sup>٣) ديوان الفرزدق: ٢١/٠١ ، من قصيدة يهجو فيها مسكين بن عامر أحد بني عبد الله بن دارم وكان رشي زياداً ابن أبيه وفيه و أتبكى امرماً من أهل ميسان كافراً ، النقائض لأبي عبيدة: ٢٠١/٢ و فتحدرا ، رثبت امرماً من أهل ميسان كافراً ، وكقيصرا ، طبقات فحول الشعراء: ٢٠٩/١ ، تتحدرا ، الأغاني: ٢٠٢/٢١ و عينيك ، من أل ميسان كافراً ، و: ٢٠٥/٢١ و عينيك ، أتبكى امرماً من أل ميسان كافراً ، الخزانة: ٢٨/١١ و بكيت امرماً من أهل ميسان كافراً ، على أمراً من أهل ميسان كافراً ، على أعدائه ، يقول: إنما تبكي امرما لا خير فيه ولا يبكي على ضمال مثله ، والعدان: الزمان . انظر اللسان: ٢٧٩/١٢ .

 <sup>(3)</sup> هذا على قراءة ابن كثير وأبي عمرو وعامام ويعقوب برواية روح وزيد بفتح الياء وضام الغين .
 المسلوط : ١٤٨ - ١٤٩ ، الكشف : ٣٦٣/١ .

أَن يخونَ (۱) ، وأَنْ يُغَلَّ (۱) : يخانَ (۱) . وأَنْ يُغَلَّ (۱) : يخانَ (۱) . وقيلَ : أَنْ يوجَد غالاً كقولكِ : أَجَبْنْتُهُ وأَبْخَلْتُهُ (۱) . وقيلَ : أَكْنَبْتُهُ وأكفَرُتُهُ (۱) . وقيلَ : أَكْنَبْتُهُ وأكفَرُتُهُ (۱) . • وَمَن يَغْلُلُ يَأْتِ بِمَاغَلَ ﴾

أَيُّ: حَامِلاً خَيَانَتُهُ عَلَىٰ ظَهِرِهِ (1) . وقيلَ / : إِنَّه لا يُكَفِّرُهُ إِلا ردَّه علىٰ صاحبِ (1) .

<sup>(</sup>۱) معاني الأشفش: ۲۷/۱۱ ، غريب القرآن للقتبي: ۱۱۰ ، الطبري: ۳٤٨/۷ ، معاني الزجاج: المداري: ۳٤٨/۷ ، معاني الزجاج: ۲۸٤/۱ ، مشكل إعراب القرآن: ۲۳۶/۱ ، أحكام القرآن لابن العربي: ۲۰۰۸ ،

 <sup>(</sup>٢) هذا على قراءة أبي جعفر ونافع وابن عامر وحمزة والكسائي وخلف ويعقوب برواية رويس بضم الياء وفتح الفين ، المسوط : ١٤٩ ، الكشف : ٢٦٣/١ .

<sup>(</sup>٣) معاني القراء : ٢٤٦/١ ، للجاز : ١٠٧/١ ، الطبري : ٣٥٣/٧ ، أحكام القرآن لابن العربي ورجحه : ٢٠١/١ .

<sup>(</sup>٤) غريب القرآن للقتبي : ١١٥ ، معاني القرآن للنحاس : ٥٠٣/١ – ٥٠٤ ، أحكام القرآن لابن العربي : ٢٦٠/١ ، تفسير الرازي : ٧٤/٩ ، الدر المصون : ٤٦٥/٣ – ٤٦٦ .

<sup>(</sup>ه) معاني القراء: ٢٤٦/١، معاني الزجاج: ٨٤٤/١، أحكام القرآن لابن العربي: ٢٠٠/١، وحكاه الرازي عن المبرد: ٧٤/٩ ونقل عن العتبي، قوله: ( لو كان هذا هو المراد لقيل: كما قيل: يفسق ويفجر ويكفر، والأولى: أن يقال إنه من أغللته أي وجدته غالاً)، وحكاه ابن الجوزي في زاد المسير: ٤٩١/١،

<sup>(</sup>٢) كما جاء ذلك عن النبي ﷺ في صحيح البخاري كتاب الجهاد باب الغلول وقول الله: ﴿ ومن يظل يأت بما غل ﴾ : ١٨٥/٦ رقم ( ٢٠٧٣) ، ومسلم كتاب الإمارة باب غلظ تحريم الغلول : ٢١٦/١٢ – ٢١٦ ، وسنن أبي داود ، كتاب الإمارة ، باب في غلول الصدقة : ٢/٥٣٠ رقم ( ٢٩٤٧ ) ، وسنن أبن ماجه كتاب الزكاة : ١/٩٧٥ رقم ( ١٨١٠ ) . والطبري : ٢/٢٥٣ – ٣٦٤ ، قال الرازي : ( قال المحققون : والفائدة فيه أنه إذا جاء يوم القيامة وعلى رقبتة ذلك الغلول ازدادت فضيحته ) انظر تفسيره : ١/٥٠٧ .

<sup>:(</sup>V) لم أقف على هذا القول .

﴿ هُمْ دَرَجَنتُ ﴾ (ا) [١٦٣]

أَيْ:مراتبَ ، أهلُ[اَلثوابِ<sup>(۱)</sup>] والعقابِ ، النارُ دركاتُ والجنةُ درجاتُ<sup>(۱)</sup> . وفي الحديثِ : « إِنَّ أَهْلُ الجَنَّةِ لِيرَوْنَ أهلُ عليسَّنَ كَمَا يُرَى النَّجْمُ في الشَّماء »<sup>(1)</sup> .

> ولمَّ اختلفَتْ أعمالُهم جُعِلَتْ كاختلاف النَّواتِ في تفاوتِ الدرجاتِ . كقولِ ابنِ هَرْمَة :

<sup>(</sup>١) من قوله تعالى : ﴿ هم درجات عند الله و الله بصدير بما يعملون ﴾ .

<sup>(</sup>Y) في الأصل الثرب ، وهو تصحيف ،

<sup>(</sup>٣) قال الراغب في مقردات : ١٧٠ ( الدرك : كالدرج ، لكن الدرج يقال اعتباراً بالمسعود ، والدرك ، اعتباراً بالصعود ، والدرك ، اعتباراً بالحدود ولهذا قبل درجات الجنة ودركات النار ولتصور الحدود في النار سميت فارية ) ، وانظر اللسان : ٢٢/١٠ و درك » .

<sup>(</sup>٤) أخرجه أحمد في مسنده: ١١/٣ عن أبي سعيد الخدري مرفوعاً بلفظ و إن أهل الجنة ليرون أهل علين كما ترون الكوكب الدري في أفق السماء ١٠ورد نحوه في صحيح البخاري كتاب بدء الخلق باب صفة الجنة وأنها مخلوقة: ٢٠/٣ رقم ( ٢٥٢٦) ومسلم كتاب الجنة وصفتها ونعيمها: ١٦٨/١٧ – ١٦٨/والترمذي في جامعه كتاب صفة الجنة: ١/٩٠٢ رقم ( ٢٥٥٦) ، وأحمد: ٢/٣٥٧، والدرم كتاب الرقاق باب في غرف الجنة: ٢٣٣٧، والدرم كتاب الرقاق باب في غرف الجنة: ٢٣٣٧، والدرم كتاب الرقاق باب في غرف الجنة: ٢٣٣٧، والنظ البخاري ومسلم ( إن أهل الجنة ليتراون أهل الفرف من فوقهم كما تتراون الكوكب الدري الفابر من الأفق من المشرق أو المغرب لتفاضل ما بينهم ) . وقال عنه الترمذي حديث حسن محميح . كما ورد عند الترمذي كتاب المناقب باب مناقب أبي بكر الصديق رضي الله عنه: ٥/٧٠٢ رقم ( ٢٩٥١ ) ، وابن ماجه المقدمة باب فضائل أصحاب النبي كالله : ١٧٧٨ رقم ( ٢٩١) ، وأحمد : ٣/٧٠٢ رقم ( ١٩٠) ، وأبن أهل الدرجات العلى ليراهم من تحتم كما ترون النجم مند الطالع في أفق السماء وإن أبا بكر وعمر منهم وأنعما ) وقال عنه الترمذي ، حديث حسن ، وجاء مند الصميدي : ٢٣٣٨ رقم ( ٥٥١) بلغظ ( إن أهل الدرجات العلى ليرون أهل علين كما ترون الكركب الدري في الأفق ، وإن أبا بكر وعمر لمنهم وأنعما ) . وعند الطبراني في الكبير : ١٩٧٨ الكركب الدري في الأفق ، وإن أبا بكر وعمر لمنهم وأنعما ) . وعند الطبراني في الكبير : ١٩٧٨ ) . بلفظ ( إن أهل الدرجات العام النب) . ومند الطبراني في الكبير : ١٩٧٨ ) .

. ٢٧ - أَنُصَّبُ للمنيَّةِ تَعْتَرِيهِم رِجَالِيَ أَمْ هُمُ دَرجُ السُّيُول<sup>(١)</sup>

﴿ قَدْ أَصَبُتُمْ مِثْلَيْهَا ﴾ [١٦٥]

كَانَ يَوْمَ أَحَدٍ ، قُتَلَ سَبِعُونَ مِن الْسَلَمِينَ، وقَدْ قَتَلُوا يَوْمَ بِدرٍ سَبِعِينَ مِنَ الْسُلَمِينَ، وقد قَتَلُوا يَوْمَ بِدرٍ سَبِعِينَ مِنَ الْسُرِكِينَ وأَسَرُوا سَبِعِينَ (1)

﴿ أَوِاَدْفَعُواً ﴾ <sup>٣</sup> [١٦٧]

أَيْ:بتكثيرِ السَّوادِ إِنَّ لَمْ يُقَاتِلُوا (1)

﴿يَقُولُونَ بِأَفْوَهِم

مْإِنْ قِيلَ : معلنهُ أنَّ القولَ لا يكونُ إلاَّ بالأ مواهِ ١ ؟

<sup>(</sup>١) الديوان بتحقيق محمد جبار المعيبد: ٩٧ د نصب بالقتح ، الكتاب: ١/٥/١ ، ٤١٦ ، مسماني الزجاج: ١/٢٨١ ، شواهد الكشاف: ٤٧٩/٤ ، محاضرات الأدباء: ٣٣/٧ ، اللسان د درج »: ٢/٧٧٧ ، الدر المصون: ٣/٠٧٤ ، الشزانة: ٢٠٣/١ ، نصب: بضم النون أي هدف ، وبقت حها: الداء أو البلاء ، وبرج السيول: المتحدر الذي يجرف قيه السيل ، يشكر في البيت كثرة الفاتين منهم كانهم هدف الموت أو بمتحدر قد تساقطوا .

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري: ٣٧٢/٧ – ٣٧٥ عن قتادة والربيع وعكرمة والسدي وابن عباس وابن إسحاق والضحاك، تفسير البغوي: ٢/٥/١ من ابن عباس والضحاك، تفسير البغوي: ٢/٥/١ من ابن عباس والضحاك وقتادة والجماعة.

 <sup>(</sup>٣) من قوله تمالى : ﴿ وأيعلم الذين نافقوا وقيل لهم تعالوا قتلوا في سبيل الله أن ادفعوا قالوا لو نعلم
 قتالاً لاتيمناكم ... ﴾ الآية .

 <sup>(</sup>٤) معاني القراء: ٢٤٦/١، الطبري: ٣٨٠/٧ عن ابن جريج والسدي، معاني النحاس: ٢٤٠/١، معاني النحاس: ٢٩٠/١، تقسير الماوردي: ٢٩٠/١، البغوي: ٢٤٤٤١، المحرر الوجيز: ٢٩٠/٢، زاد المسير: ٤٩٧/١ عن ابن عباس والحسن وعكرمة والفحاك والسدي وابن جريج في آخرين.

قُلنًا : إِنَّ القولَ يحتملُ باللسانِ ، وبالقلبِ؛فيكونُ بمعنَى الظنِّ والاعتقادِ (١ ) . قَالُ تَوْبَةُ :

> ٢٧١ - ألا يا صَنِيَّ النَّفْسِ كيفَ تقولُها ل آنَّ مُرِيداً خَائِفاً يَستَجِيرُها ٢٧٢ - يُخَبِّرُ إِنْ شَطَّتْ بِهَا غُرِبَةُ النَّوَى

سَتَنْقِمُ لِيلَى أَوْ يُفَكُّ أَسِيرُها(٢)

﴿ وَيَسْتَنْشِرُونَ بِأَلَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا ﴾ [١٧٠]

(٢) يطلُبُونَ السرورَ في البشارةِ بمَن[َيقْدُمُ]عليهِم مِنْ إخوانِهِم كما يُبَشَّرُ بقدوم ِ الغائب أملُهُ .

﴿ ٱلَّذِينَ قَالُ لَهُمُ ٱلنَّاسُ ﴾ [١٧٣]

هو نعيمُ بنُ مسعودٍ الأشجَعيُّ (1) حينَ ضمنَ لَهُ أَبنُ سفيانَ (١) مالاً ليُجِنَّنَ

النوي : بعدها ،

<sup>(</sup>١) ينظر تاويل المشكل: ٢٤١ ، البحر: ١١١/٣ .

<sup>(</sup>Y) طبقات الشعراء: ٢١٨ ، أمالي المرتضى: ٣٦٢/١ - ٣٦٤ ، تخبر » ، ورواية الثاني في الطبقات : أظن بها خيراً وأعلم أنها ... ستنعم يوماً أو ينك اسيرها وفيها جميعها و سنتم » الصفي : الذي يصافيك الود ويخلصه لك ، الطريد : المطرود من الناس ، يستجيرها : يسالها أن تجيره ، ومعناه أن يطلب منها أن تمنعه وتؤمنه ، شطت : طالت ، غربة

<sup>(</sup>٢) في الأميل تنقدم والتصويب من الإيجاز :٤٢ ،

<sup>(</sup>٤) هو تعيم بن مصعود بن عامر بن أليف الأشجعي ، صحابي مشهور ، له ذكر في البخاري ، اسلم ليالي الخندق وهو الذي أوقع الخلف بين قريطة وغطفان في وقمة الخندق له رواية عن النبي 🎏 لتل في أول خَلافة علي ﴿ في وقعة الجمل وقيل في خلافة عثمان، ترجمته في : الاستيماب : ٧/٧ه ه ، ` الإسابة : ٣/٨/٥ ، تهذيب التهذيب : ١٠/٢١٦ ، التقريب : - ٢/٥٠٦ ، وتعيم بضم النون وبالعين المهملة ، وأنيف : بنون وقاء مصغراً ، الإصابة : ٦٨٨٣ ، التقريب : ٢٠٥/٢ .

المسلمينَ ويثبطَهم حتى يكونَ التأخرُ من المسلمينَ لا منه<sup>(١)</sup>.

وإقامةُ الواحدِ مقامَ الجمعِ إِمَّا لتفخيمِ الأمرِ ، وإمَّا لابتداءِ القولِ أوالعملِ ، كمّا إذاً انتظرتَ قوماً فجاءَ واحدٌ منهم ، قلتَ : جاءَ الناسُ ،

﴿ يُخَوِّفُ أَوْلِياآءً أُم ﴾ [١٧٥]

أَيْ إِلَي يَحْوَفُكُم أُولِيا مَهُ (١) ، أَو يَحْوَفُ بِأُولِيانِهِ ، كَقُولِهِ : ﴿ لِيَنْذِرَ بَأْسَا

﴿ أَنَّمَانُمُ لِي أَشَمْ خَيْرٌ لِأَنفُسِمِمْ ﴾ [١٧٨]

وقع موقع المفعولين لقوام : ﴿ وَلاَ تَحْسَبَنَّ ( ) الَّذِينَ كَفُرُوا ﴾ أي: التحسَبُوا

(٥) هو صخر بن حرب بن أمية بن عبد شمس بن عبد مناف الأموي ، أبو سفيان ( ٠٠ – ٣٢ هـ )
 صحابي مشهور ، أسلم عام الفتح وحسن إسلامه وأبلى بلاءً حسناً في اليرموك ، كان يحب الرياسة والذكر ومامات حتى رأى ولديه يزيد ومعاوية أميرين على دمشق .

ترجمته في: الاستيعاب: ١٩٠/٢ ، سير أعلام النبلاء: ٢/٥٠٥ – ١٠٧ ، الإمسابة: ٢٧٨/٧ ،

 <sup>(</sup>١) التعريف والإعلام: ٢٧ ، وانظر القصة في مغازي الواقدي: ٣٢٧/١ ، طبقات ابن سعد: ٩٩/٢ ، التعريف والإعلام: ٣٧ ، وانظر القصة في مغازي: ٤١٠ - ٤١ وقيه أن المثبط بعض الأعراب ، وأوردها القراء في معانيه: ٢٤٧/١ - ٤١٩ ، والرازي في تفسيره: ١٠٣/٢ ، والترطبي في تفسيره: ٢٧٧/٢ ، والترطبي في تفسيره: ٢٧٧/٢ ، والترطبي في تفسيره: ٢٧٧/٢ ، الدر المتثور: ١٠٣/٢ .

<sup>(</sup>٢) الطبري عن ابن عباس ومجاهد وقتادة : ٤١٦/٧ ، زاد المسير عن ابن الأنباري : ٥٠٧/١ ، الكشاف : ٤٨١/١ :

<sup>(</sup>٣) سورة الكهف : الآية : ٢ .

 <sup>(</sup>٤) معاني القراء: ١/٤٤٨، معاني الأخفش: ١/٤٨٨، تأريل المشكل: ٢٢٢، معاني الزجاج: ١/٤٩٠، معاني الزجاج: البيان في غريب إعراب القرآن: ١/٢١٨، زاد المسير : ١/٢٠٥،
 ١/٢٠٥،

<sup>(</sup>ه) قرآ ابن كثير وأبو عمرو وأبو جعفر ونافع وابن عامر ويعقوب وعاصم والكسائي وخلف ﴿ يحسبن ﴾ بالياء ، وقرأ حمرة وحده بالتاء كما هنا ، الميسوط : ١٤٩ ، الحجة لأبي علي : ١٠٠/٣ – ١٠١ ، الكشف لمكى : ١٠٥/١٠ .

إملاَننا خيراً لاَنفسِهم ، وهذا كقواكِ : هَسِبْتُ أَنَّ زيداً قائمٌ ، فإنَّه في حكم ِ مفعولينِ ، لأنَّه حديثُ ومحدَّثُ عنه (١)

والإِمالَةُ " ؛ إِطَالُةُ الْمُدَّقِ، وَالْمَلَوَةُ ؛ الدَّهْرُ .

﴿ لِيَزْدَادُوٓ أَإِثْمَا ﴾

أيُ التكونَ عاقبةُ أمرِهم ازديادُ الإثم (٢)

وَمَاكَانَ ٱللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى ٱلْغَيْتِ
 آلام)

في تمييز المؤمنينَ من المنافقينَ ؛ لما في ذلك من رفع المحنة ، ولكنْ يطلع مُ انبياء هُ ﴿ عَلَى الْغَيْبِ ﴾ على بعض الغيب بقدر المصلحة (١)

﴿ بِقُرْبَانِ ﴾ [١٨٣]

القربانُ: هو التقربُ ، مصدرٌ مثلُ الرجمانِ والخسرانِ ، ثُمَّ سُمِّيَ المتقرَّبُ بِهِ توسعاً (٠)

<sup>(</sup>۱) المجاز : ۱۰۹/۱ ، تفسير الطبري : ٤٢١/٧ ، الحجة لأبي علي : ١٠٢/٣ ، البيان في غريب إعراب القرآن : ٢٣٢/١ ،

 <sup>(</sup>٢) هكذا هذا ولمل الصواب: « والإملاء » كما جاء في تفسير الطيري ( ويعني بـ « الإملاء » الإطالة في
العمر ، والإنساء في الأجل ومنه قوله جل ثناؤه: ﴿ واهجرني مليا ﴾ [ مريم: ٤٦] أي حيناً
طويلاً): ٢١/٧٤ ، وإنظر اللسان: ٢٩٠/١٠ – ٢٩١ « ملا » .

<sup>(</sup>٣) متشابه القرآن: ١٧٤/١ ، البحر: ١٢٤/٣ عن المعتزلة .

 <sup>(3)</sup> تفسير الطبري نحوه : ۲۷/۷ ، المحرر الوجيز : ۳۰٤/۳ ، زاد المسير : ۱۱/۱ه ، تفسير القرطبي :
 ۲۸۹/۶ ، قال : وهذا قول أكثر أهل المعانى .

<sup>(</sup>ه) ينظر تفسير الطبري : ٤٤٨/٧ ، المحرر البجيز : ٣٠٩/٣ .

وإِنَّمَا جَمَع بِينَ الزُبرِ وِالكِتَابِ<sup>(۱)</sup> ؛ لأنَّ أَصلَهُمَا مختلفٌ ؛ لأنَّه زبورٌ لِلَّا فيه ِ منُ الزَّبْرِ، أَيْ الزجرِ عن خلافِ الحقِّ<sup>(۱)</sup>

> وهو كتابٌ ؛ لأنّه ضُمَّ الحروف بعضها إلى بعض (") . و ﴿ لَا تَحْسَبَنَ (") ٱلَّذِينَ يَفْرَحُونَ بِمَاۤ أَتَوا ﴿ [١٨٨]

أيْ اليهودُ الذين فرِحُوا بتكذيبِ النبيِّ عليهِ السلامُ والاجتماعِ على كتمانِ أمره (٥) .

وخبرُ لا يحسبنَّ الأولَى : ﴿ بِمَفَاذَةِ مِّنَ ٱلْعَذَابِ ۚ ﴾ ودخلَ بينَهُمَا ﴿لاَ تَحْسَبَنَّهُمْ ﴾ (١) لطولِ الكلم (١) .

<sup>(</sup>۲) معاني القرآن للرجاج : ۱00، ، تفسير الرازي : 01، ، البحر : 01، ، الدر المسون : 01، ، الدر المسون : 01، ، المسون : 01، المسون

<sup>(</sup>٢) قاله القرطبي في تفسيره: ٢٩٦/٤ - ٢٩٧ ، وانقل البحر: ١٣٣/٣ ، الدر المسون: ١٩٩/٥ .

 <sup>(</sup>٤) هذا على قراءة حمزة وعاصم والكسائي وخلف بالتاء بينما قرأ الباقون بالياء ، المبسوط : ١٤٩ ،
 الحجة لأبي على : ٢٠١/٣ ، النشر : ٢٤٤/٢ .

<sup>(</sup>ه) تفسير عبدالرزاق عن سعيد بن جبير: ١٤١/١ ، تفسير الطبري: ٢٦٧/٧ – ٤٦٨ عن الضحاك بن مزاهم والسدي وسعيد بن جبير وابن عباس ، وأخرجه ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير رقم (٢٠٠٩) وقال المحقق: إسناده رجاله ثقات وقيه أبو الجحاف صدوق ربما أخطأ (التقريب: ٢٣٣/١ ، وانظر المغني في الضعفاء: ٢٢١/١ ) تفسير سورة ال عمران: ٩٥٣/٢ ، تفسير الماوردي : ٢٠٥٧/١ ، زاد المسير: ٩٣/١٠ ، الرازي: ١٣٦٧٩ ، القرطبي: ٢٠٦٧٤ ، .

<sup>(</sup>٢) هذا على قراحة أبي جعفر ونافع وابن عامر ويعقوب وحمزة وعاصم والكسائي وخلف بالتاء بينما قرأ أبن كثير وأبو عمرو بالياء وضم الباء ، المبسوط : ١٤٩ ، الحجة : ١٠٠/٣ - ١٠١ ، البحر : ١٣٧/٢ ، النشر : ٢٤٤/٢ .

<sup>(</sup>٧) ينظر الحجة لابي علي : ١٠٦/٣ ، البيان في غريب إعراب القرآن : ٢٣٢/١ .

﴿ سَمِعْنَامُنَادِيًا ﴾ [١٩٣] القرآنُ<sup>(١)</sup>.

﴿ لَا يَغُرَّنَّكَ ﴾ [١٩٦]

أيُّ : أيُّهَا السامعُ<sup>(٢)</sup> .

﴿ تَقَلُّبُ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا فِي ٱلْمِلَادِ ﴾

أيْ:بالنعم غيرَ مأخوذينَ بكفرِهم .

﴿ نُزُلَا مِنْ عِندِ اللَّهِ ﴾ [١٩٨]

على معنى المصدر (١)؛ لأنَّ خُلودَهُم فيها يقتضِي نزولَهم نزلاً.

وقيلَ : على التفسيرِ (؛ كقواكِ : هو لَكَ هبُّ أو صدقةٌ .

﴿ إِنَّ اللَّهُ سَرِيعُ ٱلْحِسَابِ ﴾ [١٩٩]

أيُّ:سريعُ المجازاةِ على الأعمالِ وأنَّ وقتَ الجزاءِ قريبٌ (٠).

أو معناهُ محاسبةُ جميع الخلق / في وقت واحد (١) ، ويقالُ : إنَّ مقدار ذلكَ : مقدارُ ذلكَ عنْ شأْن ِ ،

<sup>(</sup>۱) الطبري ورجحه: ۲۰۲۷ - ٤٨١ ، وأخرجه ابن أبي حاتم عن محمد بن كعب رقم ( ۲۰۳۲) وقال المحقق: إسناده ضعيف: ۲۰۲۸ ، تفسير الماوردي: ۲۰۲۸ ، وهناك قول آخر فيها أنه النبي المحقق: إسناده ضعيف: ۲۰۷/۱ ، تفسير الماوردي: ۲۰۷/۱ ، تفسير الماوردي: ۲۰۷/۱ ، تفسير المرادي: ۲۰۷/۱ ، تفسير المرادي: ۲۰۷/۱ ،

<sup>(</sup>٣) حكام مكي عن البصريين في مشكل إعراب القرآن: ١٨٥/١ ، الكشاف: ٤٩١/١ ، البيان في غريب إعراب القرآن: ٢٣٨/١ ، إسلاء ما من به الرحمن: ١٧٧/٢ ، البحر: ١٤٨/٢ ، الدر المصون: ٤٧/٣ .

<sup>(</sup>٤) حكاه مكي عن القراء في مشكله: ١٨٥/١ ، وانظر الطبري: ٤٩٤/٧ – ٤٩٥ ، تقسير البقوي: ٤٧٠/١ ، البحر: ١٤٧/٣ ، الدر المعون: ٤٧٠/١ ،

<sup>(</sup>ه) الكشاف: ١/١١١ ، المحرر الوجيز: ٣٢٨/٣ ، زاد السير عن مقاتل: ٢١٦/١ .

<sup>(</sup>٦) المحرر الهجيز : ٢٢٨/٣ ، زاد المسير : ٢١٦/١ .

﴿ أَصَّبِرُواْ ﴾ [٢٠٠] أَيْ:عَلَى طَاعَةِ اللهِ . ﴿ وَصَابِرُواْ ﴾ أَيْ:أعداءَ اللهِ . ﴿ وَرَابِطُواْ ﴾

أيْ:في سبيلِ اللهِ (١).

والمرابطة والرَّباط كِلاَهمُ البطُ الضيلِ في الَّثغُر<sup>(۱)</sup> ، والإقامة فيه لدفاع ِ العدق .

قالَ الأخطلُ :

۲۷۳ – مازالَ فيناَ رِيَاطُ النَّيْلِ َمْعَلَمَةً

وفِي كليبٍ رِياطُ اللَّوْمِ وِالْعَارِ
٢٧٤ – النَّازِلِينَ بدارِ الذُّلِّ إِنْ نزَلُوا

وأتَسْتَبِيحُ](٢) كليبٌ حرمةَ الجارِ(١)

[ تمت سورة آلُ عمران ]

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبري: ۷/۷۰ م عن قتادة وابن جريج ، تفسير الماورد ي عن الحسن وقتادة وابن جريج والضحاك: ۱/۷۷ م الكشاف: ۱/۹۲ م زاد المسير عن قتادة: ۲٤/۱ م

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن للقتبي : ١١٧ ، زاد المسير : ١٨٤/٥ ، تفسير الرازي : ١٥٦/١ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل وتسبيح والتصويب من الديوان .

 <sup>(</sup>٤) الديوان: ٢/٥٣٠ ( رباط الذل ، محرم الجار ) ، تقائض جرير والأخطل: ٣٤ ( تعيم ، الذل ، محرم ) ، والأول في المجاز: ١١٢/١ ، أساس البلاغة : « ربط » : ٢١٦ ( فينا رباط جياد الخيل ) ، اللسان « علم » : ٢١٩/١٤ .

<sup>-</sup> YEY -



وَاتَقُوا اللَّهَ الَّذِي نَسَاءَ لُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامُّ ﴾ [١]

أين: اتقوا الأرحامَ أنَّ تقطعُوها (١).

وقيل : أسالكُ باللهِ وبالرحم (٢) .

[بيَّن] (٢) ذلك افستستاحُ الكلام بخلقِهم من نفسٍ واحدةٍ ، وهو يدعه إلى التعاطف والتواصل في الأرحام ، وحفظ النساء والأولاد (١) .

وهذا أولى من كسرِ الأرحام (٠) عطفاً على الضميرِ في (به) لفظاً ؛ لأنه

<sup>(</sup>۱) اختاره القراء في معانيه : ۲۰۲/۱ ، ورجحه الاخفش في معانيه : ۲۰/۱ ، وذكره ابن قتيبة في غريب القرآن : ۲۰۱۸ ، والطبري في تفسيره عن السدي وقتادة وابن عباس والحسن وعكرمة ومجاهد والضحاك والربيع وابن زيد ورجحه انظر تفسيره : ۲۰/۷ – ۲۲۵ ، وقاله الزجاج في معانيه : ۲/۲ وانظر معاني القرآن للنجاس : ۲/۷ ، تفسير الماوردي : ۲۰۹/۱ ، تفسير ابن كثير : ۲/۹۱ ، فتح القدير ورجحه : ۲/۸/۱ ، وهذا على قرامة الأرجام بالنصب وهي قرامة الجمهور .

 <sup>(</sup>۲) المجاز : ۱۱۳/۱ ، غريب القرآن القتبي : ۱۱۸ ، تفسير الطيري عن إبراهيم ومجاهد والحسن :
 ۱۱۸۰ - ۱۹۰ ، تفسير الماوردي : ۲۰۹۰۱ عن مجاهد وإبراهيم ، وحكاه ابن كثير عنهم :
 ۲/۹۶۱ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل فبين وهو تصحيف والتصويب ليستقيم السياق.

<sup>(</sup>٤) ينظر تاسير الماوردي: ٣٥٩/١.

<sup>(</sup>ه) وهذه قرأمة حمزة وحده بينما قرأ الجمهور بالنصب ، انظر المبسوط : ١٥٣ ، الكشف لكي : ١/٣٥٥ - ٣٧٦ ، البحر : ٢/١٥٧ ، النشر : ٢٤٧/٧ .

لا يعطفُ على الضميرِ المجرورِ لضعفِه ، ألا ترَى أنَّه ليسَ المجرورِ ضميرٌ و منفصلً (١)

وايس عندي لا زماً إذ قد أتي في النظم والنثر الصحيح مثبتا وهذا وفاقاً لقول يونس والأخفش أيضاً . واحتجوا على ذلك بقوله تعالى : ﴿ وصد عن سبيل اشّه وكفر به والمسجد الحرام ﴾ [البقرة : أية : ٢١٧] وقوله تعالى : ﴿ ويستقتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن وما ينلى عليكم ﴾ [النساء : أية : ١٢٧] وهذه الآية ، كما احتجوا بحكاية قطرب ه ما فيها غيره وفرسِه » ومن الشعر قول الشاعر :

فاليوم قريت تهجونا وتشتمنا فاذهب فما بك والأيام من عجب

وغيرها من الأبيات التي عطف قيها على الضمير المجرور . انظر الإنصاف : ٢٦/٢ – ٤٦٤ ، أوضع المسالك : ٦١/٣ ، قلت : ويكفي لصحة هذه القراءة وقوتها: تواترها . والنحو هو الذي يقاس على القرآن وايس العكس ، إذ القرآن معجز وبليغ بجميع أحرقه وقراماته المتواترة ، قال الرازي في تفسيره : ( إن حمزة أحد القراء السبعة والظاهر أنه لم يأت بهذه القراء من عند نفسه بل رواها عن رسول الله على ولك يوجب القطع بصحة هذه اللغة والقياس يتضامل عند السماع لاسيما بمثل هذه الأقيسة التي هي أوهن من بيت العنكبوت ) أهد : ٢٠٥٩ ، وقال السمين في الدر المصون : ٢٥٥٥ ، ( فالأولى حمل هذه القراءة على العطف على الضمير ولا التفات إلى طعن من طعن فيها . وحمزة بالرتبة السنية الماتعة له من نقل قراءة ضعيفة ) . وقد شنع الشيخ أبو حيان على ابن عطية رده اقراءة الخفض ثم قال : ( واسنا متعبدين بقول نحاة البصرة ولا غيرهم ممن خالفهم فكم حكم ثبت بنقل الكوفيين من كلام العرب لم ينقله البصريين ، وكم حكم ثبت بنقل البصريين لم ينقله الكوفيون وإنما يعرف ذلك من له استبحار في علم العربية الأصحاب الكتانيس، المشتظون بضروب من العلم الأخذون عن الصحف دون الشبوخ ) ، البصر : ٢/١٥٠ ، كما أن المؤل خالف خالف خالف ما قرب المناف ما العربية الأستراب من العلم الأره سابقاً من عدم الترجيح بين القراءات ، انظر ما سبق ص ٧

وَإِنَّ خِفْتُمْ أَلَّا نُقْسِطُوا فِي الْلِلْكَى فَأْنَكِ حُواْ مَاطَابَ لَكُمْ
 أي أدرك من النساء ، كما يقالُ: طابَتُ الثمرةُ: إذا أدركتُ (١) .

فيكونُ المرادُ التحذيرَ من ظلم اليتيمة ، وأن الأمرَ في البالغة أخفُ ، كما رُفِيَ أن عروةً سألَ عائشة عن الآية ، فقالت : « هي اليتيمة في حجر وليّها ، فيرغبُ في مالِها وجمالِها ، ويقصرُ في صداقِها ، "

وقيلَ: كانوا يتحرَّجونَ في أمرِ اليتامَى ولا يتحرَّجونَ في النساءِ ، فنزلت . أي إنْ خفتُمْ ألَّا تُقْسِطُوا في اليتامَى ، فخافُوا كذلكُ<sup>(٣)</sup> وإنَّما قالَ: ﴿ مَاطَابَ ﴾ ولمَّ يقلُ<sup>(١)</sup> / « مَنْ طَابَ » ؛ لأنَّه قصدَ النِّكاحَ لا المنكوحة ، أي انكحوا نكاحاً طيِّياً فيكونُ (ما) بمعنَى المصدرِ (١)

<sup>. (</sup>١) حكى في اللسمان عن أبي منصور قوله : ( ... ولكن يقال : أمركت الثمار : إذا بلغت إناها وانتهى نضجها . ) : ٢٢/١٠ « درك » .

<sup>(</sup>Y) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب التفسير باب قوله تعالى: ﴿ وإن خفتم ألا تقسطوا في البتامى ﴾ : ٨/٢٢٨ ، ومسلم كتاب التفسير : ١٥٤/١٨ ، بنحوه وفيه زيادة . والطبري في تفسيره : ٢٢٩/٥ – ٣٣٥ ، وأخرجه البيهقي في السن الكبري كتاب النكاح باب ما جاء في نكاح البيمة تكون في حجر وليها فيرغب في نكاحها : ٢٤١/٧ – ١٤٢ ، والبغوي في تفسيره : ١٥٧٠ ، والواحدي في أسباب النزول : ١٠٥ ، وزاد عزوه في الدر المنثور إلى عبد بن حميد والنسائي وابن المنذر وابن أبي حاتم : ١١/٨٠ ، وانظر معاني القرآن للزجاج : ٢٠٠٨ ، تفسير الماوردي : المندر وابن أبي حاتم : ١١٨/٧ ، تفسير الرازي : ١٧٧/٩ ، تفسير القرطبي : ١١/٥ ، تفسير ابن كثير : ٢٠٠١ ، تفسير الرازي : ١٧٧/٩ ، تفسير القرطبي : ١١/٥ ، تفسير ابن

<sup>(</sup>٣) قال بهذا جماعة من السلف ، كما ذهب إليه الفراء في معانيه : ٢٥٣/١ ، والقتبي في تأويل المشكل : ٢٧ ، وينظر تفسير الطبري : ٣٦/٧ - ٣٢٨ ، أسباب النزول الواحدي : ١٠٥ ، كما أخرج البيهقي نحوه عن ابن عباس كتاب النكاح باب عدد ما يحل من الحرائر والإماء : ١٥٠/٧ .

<sup>(</sup>٤) تكرر في الأصل [ ولم يقل ] .

<sup>(</sup>ه) قاله القراء في معانيه: ٢٥٣/١ – ٢٥٤ ، والطبري في تفسيره: ٥٤٢/٧ ، وضعفه النحاس وقال ببعده في إعراب القرآن: ٢/٤٠١ ، وحكاه ببعده في إعراب القرآن: ٢/٤٠١ ، وحكاه القرطبي عن القراء في تفسيره: ١٣/٥ ، وكذا الشوكاني في فتح القدير: ٢٠٠/١ . وانظر إملاء ما من به الرحمن: ٢٠/١٠ ، البحر: ٢٦٧٢ ، الدر المصون: ٣١/٢٠ .

ويمكن أن يقال: إن «ماء و«من» يتعاقبان فتأتي «ماء العاقل ، كما في قوله تعالى: ﴿والسماء وما بناهاْ ، والأرض وما طحاها ﴾[سورة الشمس :أية ٥.٦] وقوله تعالى : ﴿ولاأنتم عابدون ماأعبد ﴾ [سورة الكافرون :أية ٣]، وتأتي «من طفير العاقل كما في قوله تعالى : ﴿فمنهم من يمشى على بطنه ﴾ [سورة النور: آية ٤٤]

﴿ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَكُمْ ﴾

هذه صبيغٌ لأعدادٍ مفردةٍ مكررةٍ في نفسِهَا ، وكذلكَ منعتُ الصَّرفَ لمَّا عدلتُ (١) عنْ وضعِها الأوَّلِ في اللَّفظِ والمعنَى (١).

ألاً تركى أنَّ الواحدُ لمَّا لم ينقسمُ من الوجه الذي قيلُ له : بأنَّه واحدُ وأحادُّهُ منقسم بالكثرة المشتركة على [أحاد]<sup>(٢)</sup> غير منقسمينَ ، وكذلكَ مثنى وثلاث ، كلُّ لفظٍ منها محمول على الكثيرِ في ذلك العددر، قالَ الهذايُّ :

٢٧٥ - ولكنَّمًا أَهْلِي بوادٍ أَنِيسُهُ

نِنَابٌ تَبُغَى الناسَ مثنى وموحدُ (٥)

(١) قال ابن السراج في أحدول النحو:٢/٨٨ :﴿ ومعنى العدل أن يشتق من الاسم النكرة الشائع اسم ويغير بناؤه إما لإزالة معنى إلى معنى ، وإما لإن يسمى به ، قاما الذي عدل لإزالة معنى إلى معنى، فمثنى وثلاث ورباع وأحاد، فهذا عدل لفظه ومعناه ، عدل عن معنى اثنين إلى معنى اثنين اثنين، وعن لفظ اثنين إلى لفظ مثنى..وسيبويه يذكر أنه لم ينصرف لأنه معدول وأنه صفة ولو قال قائل: إنه لم ينصرف لأنه عدل في اللفظ والمعنى جميعاً ، وجعل ذلك لكان قولاً ..) أهـ وانظر الكتاب: ١٦/٢. (٢) وهذا عند جمهور النحاة وأجاز الفراء صرفها وإن كان المنع عنده أولى . انظر معاني القرآن للفراء :

٢٥٤/١ ، معاني القرآن الرجاج : ٩/٢ ، الدر المصون : ٩٢/٣ .

(٢) في الأصل أكاذ وهو تصحيف ،

وتبل البيت :

(٤) هن ساعدة بن جؤية الهذلي من قصيدة يرثي بها ابنه أبا سقيان ومطلعها:

وماويني حزني الذي يتجدد الابات من حولى نياماً ورقداً خلال شلوع المندر شرع ممدد

وعاويني ديني نبت كأنما

بجانب من يحفى ومن يتوبد

وأن أنه إذ كان ما حم واقعاً

ولكتما أهلى ....،

وقد تكرر هذا البيت ص ٢-١٤وفيه سباع بدل ذئاب .

(٥) شرح أشعار الهذايين: ٢١٦٦/٣ (سباع)، الكتاب: ٢٢٦/٣ ، المجاز: ١١٤/١ ، معاني القرآن للأخفش: ١/٢٣١ وفيهما ( وموحدا ) ، أنب الكاتب: ٤٥٨ ، المعاني الكبير: ١/٥ ، الاقتضاب: ٤٦٧ ، معاني القرآن للزجاج : ٢/٠٢ ، ٤/١٤ ، شرح المفصل : ٢/٢١ ، ٥٧/٨ ، المقامند النحوية : ٢٥٠/٤ ، قال السكري : يقول : أهلي بواد ليس به أنيس هم مع السباع والرحش في بلد قفر ، م مثنى ۽ اثنان اثنان ، و د وموجد ۽ واحد واحد .

﴿ نَعُولُوا ﴾

تجورُوا<sup>(۱)</sup> ، رَوَتْهُ عَائِشَهُ رَضِيَ اللهُ عَنها عَنِ النَّبِيِّ صلَّى اللهُ عَليهِ . ومَنْ فسرهُ (۲) بكثر[ة] (۱) العيال (۱) ، فقد حملة على المعنى لا على لفظِ

- (۱) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره: ۱۰۱۳/۲ ، رقم ( ۲۱۸۰ ) ، وقال المحقق : رجاله ثقات إلا محمد بن شعيب صدوق ، ثم قال ابن أبي حاتم : قال أبي هذا حديث خطأ والصحيح عن عائشة موقوفاً ، وأخرجه ابن حبان في صحيحه عنها مرفوعاً كتاب النكاح : ۱۲٤/۱ ، كما أخرجه الطبري عن غيرها من الصحابة في تفسيره : ۲۹/۱ » وزاد في السر المنثور عزوه إلى ابن المنذر وابن مربويه : ۲۱۹/۱ ، وانظر المجاز : ۲۱۷/۱ ، غريب القرآن البريدي : ۱۱۶ ، غريب القرآن البريدي : ۱۱۹ ، غريب القرآن البريدي : ۱۱۹ ، غريب القرآن المربي : ۱۱۹ ، معاني القرآن الزجاج : ۱۱/۲ ، تفسير البفوي : ۲۱/۱ ، احكام القرآن لابن العربي : ۱۱۵/۲ ، المحرد الوجيز : ۲۱/۲ ،
  - (Y) وقع هذا في الأصل كلمة « في » ولا موضع لها في السياق .
    - (٣) زيادة يقتضيها السياق.
- (٤) قال بهذا الشافعي وقد أنكره عليه الزجاج في معانيه: ١١/٢ ، وابن العربي في أحكام القرآن: ١١/٢ ٣١٥ ٣١٠ ، بأنه لا يقال في هذا المعنى: عال وإنما أعال وتابعهما المؤلف على ذلك في كتابه: إيجاز البيان ص ٤٣ حيث عرض بجهل الشافعي بعلم العربية ، وكذا ضعفه ابن كثير في تفسيره: ١٨/٥٤ ، بأنه كما يخشى كثرة العيال من تعداد الصرائر ، كذلك يخشى من تعداد السراري ، وحكاه عن زيد بن أسلم وسفيان بن عيينة والشافعي ، ونقل الرازي تضعيف عن أبي بكر الرازي والمبرد: ١٨٣/١ ١٨٤ ، أحكام القرآن الجصاص: ٢٠/٧ ، وقد رد عليهم الشوكاني في تفسيره: ١٨٢/٤ : بأنه قد سبق الشافعي إلى هذا القول زيد بن أسلم وجابر بن زيد وهما من أثمة السلمين ، كما أخرجه الدار قطني في سننه عن زيد بن أسلم كتاب المهر: ٣١٥ ٣١٥ ، وحكاه القرطبي أيضاً عن الكسائي وأبي عمر الدوري وابن الأعرابي ، وقال أبو حاتم : كان الشافعي أعلم بلغة العرب منا ولمك لغة ، كما قال الثعلبي للفسر نقلاً عن أبي القاسم بن حبيب أنه سأل أبا عمر الدوري عن هذا ؟ وكان إماماً في اللغة غير مدافع ، فقال : هي لغة حمير وأنشد :

إن الموت يأخذ كل حي بلا شك وإن أمشى وعالا

أي وإن كثرت ما شبته وعياله ، الكشف والبيان : ٣/ل : ٥/ب ، ١/١ ، وانظر تفسير القرطبي : ٥/٢ ، وانظر تفسير القرطبي : ٥/٢ ، والبحر : ١٣٥/٣ ، وحكى ابن عطية عن ابن الأعرابي : ( أن العرب تقول : عال الرجل يعول إذا كثر عياله ) . المحرر الوجيز : ١٨/٤، وقد فند الرازي قول من أنكر على الشافعي ذلك ورده رداً جميلاً فليرجع إليه في تفسيره : ١٨٤٤ – ١٨٥ .

العيالِ ، وإنّما هو من قولِهم : عالَ الميزانُ إذا رجحتُ إحدى كفتِيّه على الأخرى ، فكأنَّه إذا كثرَ عيالهُ ثقلتُ عليه نفقتُهم (١) .

وقيل : تميلُوا (٢) . قالَ الفرزدقُ :

777 - ترى النُوَّ [الجَحَاجِعَ] أن قريشٍ

إِذَا مِا الْأُمرُ فِي الحَدِثَانِ عَالاً

٣٧٧ - قِياماً ينْظُرُونَ إلى سَعِيدٍ

كَأَنَّهُمُ يَسَوَّنَ بِسُعِ هِسِسَلَالًا)

﴿ صَدُقَتِهِنَّ نِخَلَةً ﴾<sup>(1)</sup>[٤]

<sup>(</sup>١) انظر نحوه في الكشاف: ١٩٧/١ – ٤٩٨ ، تفسير الرازي: ١٨٤/٩ ، البحر: ١٦٥/٢ ، قال . الزمخشري: في الكشاف: عن الشاقعي: ( أن كان أعلى كعباً وأطول باعاً في علم كلام العرب من أن يخفى عليه مثل هذا ، ولكن للعلماء طرقاً وأساليب فسلك في تفسير هذه الكلمة طريقة الكتابات ... ) .

 <sup>(</sup>٢) قاله الفراء في معانيه : ١/٥٥٦ ، والقتبي في غريب القرآن : ١١٩ ، والطبري في تفسيره : ٢/٥٤٥ - ٢٥٥ ، وذكره الزجاج في معانيه وجعله بمعنى تجوروا : ١١/٢ ، وكذا الماوردي في تفسيره :
 ٢٦٢/١ ، وإبن العربي في أحكام القرآن : ٢١٤/١ .

 <sup>(</sup>٣) في الأصل الحجاج والتصويب من الديوان .

<sup>(3)</sup> البيتان من قصيدة يمدح قيها سعيد بن العاص بن سعيد بن العاص بن أمية ، وكان معاوية استعمله على المدينة ، وهما في الديوان : ٢٧٨/٢ ، الشم » ، الأغاني : ٢٢/٢٢ ، الموشع : ١٦٥ « غالا » بالغين ، الروض الأنف : ٢٧٨/١ ، والأول في سديرة ابن هشام : ٢٦١/١ ، نسب قريش : ١٧١ ، أنساب الأشراف : ٤٧٨٤ « الهلالا » ، أمالي المرتضي : ٢٩٦/١ ، والثاني في أسرار البلاغة : ٢٩٢٧ ، الغر : جمع أغر وهو الأبيض الغرة ، ويراد به شريف القوم ، الجحاجع : جمع جحجاح وهو السبد السمح الكريم ، والحدثان : ما يحدث من نوائب الدهر ، عال : آثتل ، وبينهما يقول :

بني عم النبي ورهط عمرو وعثمان الأولى غلبوا فعالا
(٥) قرأ الجمهور بفتح الصاد وضم الدال وقرأ مجاهد و موسى بن الزبير وابن أبي عبلة وفياض بن غزوان وغيرهم بضم الصاد والدال ، وقرأ قتادة وغيره بإسكان الدال وضم الصاد ، انظر الكامل في القراءات الفعسين : ١/١٧٨ ، المحرر الوجيز : ١٨/٤ ، البحر : ١٦٦/٢ ،

يقالُ مَدُقَةٌ وَصُدُقةٌ وَصِداقٌ وصداقٌ وصداقٌ (() وسئل ثعلبٌ : أنَّ النَّطة كلَّها هبةٌ ، والصّداقُ فريضة أب فقالَ : كانَ الرجلُ يصدقُ اسراةً أكثرَ منْ مهر مثلها ، فإذا طلّقهَا أبى إلا مهرَ مثلِها فبينَ اللهُ أنَّ ثلكَ الزيادة – التي كانتُ في الابتداءِ تبرعاً ونطةً – وجبتْ بالتسمية / كمهر المثل (()) .

وقيلَ : نحلةً : هبةً أنَّ منَ اللهِ النساءِ (١) .

﴿ هَٰنِيۡعًا مَرِيۡعًا ﴾

هناُنِي الطعامُ ومراَنِي ، فإذا أفردتَ قلتَ : أمراُنِي (٠)

﴿ قِينَا ﴾ [٥]

قواماً (١) ، كما يقال : طال طيلك وطُواك (١)

إنا محيوك فاسلم أيها الطلل وإن بليت وإن طالت بك الطول ويروى الطيل جمع طيلة ، والطول ويروى الطيل جمع طيلة ، والطول : جمع طولة ، .... وطال طُولك ، بضم الطاء وفستح الواو ، وطال طُواك بالفتح ، وطيالك بالكسر ، كل ذلك حكاه الجوهري عن ابن السكيت ) : ١٢/١١ ع طول ه ، وانظر الصحاح : ٣/٧٥١ - ١٥٥٤ ، والحجة : ٣٠/٣٤ ، المشوف المعلم : ١٥٥/٥ - ٤٧٤ .

<sup>(</sup>١) قال ابن منظور:( والمَّسَدَقةُ والمَّسَدُقةُ ، والمُّسَدُقَةُ والمُّسُدُقَةُ سالضم وتسكين الدال – والمَسَدُقَةُ والمَّسَدُاقُ والصِّدَاقُ :مهر المرأة ) لسان العرب : ١٩٧/١٠ ، وانظر القصيح مع شرحه التلويح : ١٣. (٢) لم أقف عليه .

<sup>(</sup>٢) في الأصل وهبة والتصويب من الإيجاز: ٤٤.

<sup>(</sup>٤) اختاره القراء في معانيه : ٢٥٦/١ ، وقاله الزجاج في معانيه عن بعض العلماء : ١٢/٢ ، تفسير الماردي : ٢٦٣/١ ، أحكام القرآن لابن العربي : ٣٦٦/١ ، المحرر الوجيز : ١٨/٤ .

<sup>(</sup>ه) تفسير الطبري : ١٠/٧ ، معاني القرآن الزجاج : ١٢/٧ – ١٣ ، معاني القرآن النحاس : ١٨/٧ ، إملاء ما من به الرحمن : ١٨٩/٧ ، تفسير القرطبي : ٢٧/٥ ، الدر المصون : ٢٩/٧ه ، اللسان «هنا» : ١/١٨٥ .

<sup>(</sup>١) قال الكسائي والقراء: قياما وقواماً بمعنى واحد ، انظر معاني القرآن للقراء: ٢٥٦/١ ، غريب القرآن للقراء: ١٤/١ ، إملاء ما القرآن للقرام: ١٤/١ ، إملاء ما من به الرحمن: ١٩٠/١ – ١٩١ ، زاد المسير: ١٢/٢ .

<sup>(</sup>٧) قال ابن منظور: ( طال طواك وطيك : أي عمرك ، ويقال غيبتك ، قال القطامي :

# ﴿ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْ كُلُّ بِٱلْمَعْرُوفِ ﴾ [٦]

قَالَ ابنُ عباسٍ: « [قرضاً](١) ثمَّ يقضيهِ إذا وجدَ »(٢).

وقالُ الحسنُ : « لا يقضِي ما صرفَهُ إلى سدِّ الجوعةِ وسترِ العورةِ »(٢) .

<sup>(</sup>١) في الأصل فرضاً والتصويب من الإيجاز: ٤٤ -

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري عنه في تفسيره : ٨٣/٧ه رقم ( ٨٦٠٥ ) ولفظه ( يقول : إن كان غنياً فلا يحل له من مال اليتيم أن يأكل منه شيئاً وإن كان فقيراً فليستقرض منه ، فإذا وجد ميسرة فليعطه ما استقرض منه ، فذلك أكله بالمعروف ) كما أخرجه عن عمر وعبيدة السلماني وسعيد بن جبير والشعبي ومجاهد وأبي العالية وأبي واثل ، انظر تقسيره : ٨٢/٧ - ٨٨١ ، وأخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس رقم ( ٢٣٠٠ ) وقال المحقق: إسناده جيد ، تفسير سورة النساء: ٢٠٤٧/٢ ، وأخرجه عنه البيه قي في سننه كتاب البيوع باب من قال يقضيه إذا أيسر : ٦/٥ ، ولفظه ( قال : يأكل والي اليتيم من مال اليتيم وقوته ويلبس منه ما يستره ويشرب فضل اللبن ويركب فضل الظهر فإن أيسر قضي وإن أعسر كان في حل ) وروى بنحوه عن عمر وقال : ﴿ وروينا عن عبيدة ومجاهد وسعيد بن جبير وأبي العالية أنهم قالوا يقضيه ) ، وأخرجه عبد الرزاق بنحوه في تفسيره عن سعيد بن جبير وعبيدة ، وقال : ﴿ قال الثوري : وقاله الحكم أيضاً .. ﴾ : ١٤٧/١ – ١٤٨ ، وزاد عزوه في الدر المنثور : ١٢١/٢ ، إلى عبد بن حميد عن ابن عباس ، وسعيد بن منصور وابن سعد وابن أبي شبيبة وعبد بن حميد وابن أبي الدنيا والنحاس في ناسخه وابن المنذر عن عمر . وقاله القراء في معانيه : ٢٥٧/١ ، واختاره الزجاج في معانيه : ١٤/٢ ، وانظر أحكام القرآن للجصاص : ٢/٤/٢ ، تفسير الماوردي : ١/٣٦٥ ، تفسير البغوي : ١/٤٨١ ، أحكام القرآن لابن العربي : ١/ ٣٢٥ ، زاد المسير : ١٦/٢ ، تفسير الرازي : ١٩٨/٩ ، وهو الذي اختاره الطبري في تفسيره . 097 - 097/V:

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري عنه: ٧/٩٥ رقم ( ٨٦٤٧ ) بإسناد ضعيف واقتله ( إذا احتاج أكل بالمعروف من المال طعمة من الله له) كما رواه عن إبراهيم وعن مكحول ولفظ إبراهيم ( إن المعروف ليس بلبس الكتان ولا الحلل ، ولكن ماسد الجوع ووارى العورة ) . انظر تقسيره: ٧/٧٥ ، ونحوه عن عطاء بن أبي رباح وإبراهيم: ٧/٧٥ ، وأخرجه عبدالرزاق في تقسيره عن إبراهيم: ١/٤٧٨ ، و ابن أبي حاتم في تقسيره عن إبراهيم رقم ( ٣٣١٧ ) وقال المحقق: إسناده حسن: ٢/٠٥٠١ ، قال البيه قي: ( وروينا عن الحسن البصري وعطاء بن أبي رباح لا يقضيه ) كتاب البيوع باب من قال يقضيه إذا أيسر: ٦/٥ ، وأخرج نحوه عن ابن عباس كتاب البيوع باب الولي يأكل من مال اليتيم: وكرده الجمساص في أحكام القرآن عن الحسن وإبراهيم وعطاء بن أبي رباح ومكحول:

﴿ وَلِلنِّسَآءِ نَصِيبٌ ﴾[٧] نزلتُ حينَ كانتُ العر،

نزلت عين كانت العرب لا تورث البنات (١٠) . 
﴿ إِنَّمَا يَأْ كُلُونَ فِي بُطُونِهِ مَ نَارًا ﴿ ١٠]

<sup>(</sup>۱) انظر تفسير الطبري: ۱۰۵۷/۱ ، تفسير ابن أبي حاتم سورة النساء: ۱۰۵۶/۲ – ۱۰۵۵ ، معاني القرآن النحاس: ۲۳۲/۲ ، أسباب النزول الواحدي: ۱۰۱ – ۱۰۸ ، تفسير الماوردي: ۲۳۲/۱ ، زاد المسير: ۱۸/۲ ، تفسير أبن كثير: ۱/۵۰۱ – ۲۵۱ ، لباب النقول في أسباب النزول: ۱۵ ، واختلفوا في القصة التي نزلت فيها الآيات قمنهم من قال في بنات أوس بن ثابت ، وقيل في بنات سعد بن الربيع ، وقيل في بنات عبدالرحمن بن ثابت أخو حسان الشاعر ،

لما كانت غايتُهم النارُ(١) ، كما قيلَ(١) فيمنْ أخذَ الديةَ : ٣٧٨ - وَإِنَّ الَّذِي أَصْبَحْتُمُ تَحْلُبُ ونَـهُ كُمْ غَيِسْرَ أَنَّ اللَّـونَ لَيْسَ بِأَحْمَرَا (٢)

وقالُ آخرُ:

٣٧٩ - وما كنتُ أخشَى خَالِداً كَمـهُ علَىٰ مكالةِ الشيزَى تمور وتطفعُ (١)

<sup>(</sup>١) انظر تحريه في معاني القرآن للتحاس : ٢٧/٢ ، تفسير المايردي : ٣٦٨/١ ، تفسير البغوي : ٨/٤٨٤ ، زاد المسير : ٢٤/٢ ، تفسير الرازي : ٢٠٧/٩ ، وفي الآية قبل أشر وهو أجراؤها على ظاهرها كما جاء في الحديث الذي أخرجه الطبري في تفسيره عن أبي سعيدالخدري رضي الله عنه قال : حدثنا النبي ﷺ عن ليلة أسري به قال : ( نظرت فإذا أنا بقوم لهم مشافر كمشافر الإبل وقد وكل بهم من يأخذ بمشافرهم ثم يجعل في افواههم منخراً من نار يخرج من أسافلهم ، قلت : يا جبريل من هؤلاء قال: هؤلاء الذي ياكلون أموال اليتامي ظلماً إنما يأكلون في بطونهم نارا ) وفي إسناده هارون العبدي وهو ضعيف وقيل كذاب ، وأخرج تحوه عن السدي قال : ( إذا قام الرجل يأكل مال اليتيم ظلماً ببعث يوم القيامة ولهب النار يخرج من قيه ومن مسامعه ومن أذنبه وأنفه ومينيه بعرفه من راه باكل مال البتيم ) ، انظر تفسيره : ٢٦/٨ - ٢٧ ، وأورده ابن كثير في تفسيره : ٤٥٧/١ ، ولم يعلق عليه ، وأورده البغوى في تفسيره : ٤٨٥/١ .

<sup>(</sup>٢) القائل هو خالد بن علقمة بن الطيفان كما في الحيوان ، والطيفان هي أم خالد وكان خالد معاصراً لجرير والقرزدق، وسماء في الوحشيات خالد بن علقمة بن علائة.

<sup>(</sup>٣) الميوان : ٣/١٠٥ ، المعاني الكبير : ١٠١٩/٧ ء كأن الذي ، الدر » ، البحشيات : ٨١ ء إن الذي » ، سمط اللالي : ۲/۳۷۲ و تشربونه ء .

تحلبونه : يقصد بها إبل الدية أي أنتم استبداتم دم الثار ، بالبان الإبل التي أخذتموها دية ، يعيرهم يذلك .

<sup>(</sup>٤) لم أعثر على قائله .

ونمي ضدِّه :

٣٨٠ – فَلَقْ أَنَّ حِيثاً يَقْبَلُ المَالُ فعديةً

لَسُ قَنَا لَهُمْ سَسْيِلاً مِنَ المالِ مُفْعَمَا لَهُمْ سَسْيِلاً مِنَ المالِ مُفْعَمَا ٣٨١ - ولَكِنْ أَبُسَى قَسْوُمُ أَصُعِيبَ أَخُوهُمُ

رِحْسَى العارِ واخْتَارُوا علىٰ اللبنِ الدَّمَا<sup>(١)</sup>

وقالَ أخْرُ<sup>(٢)</sup> :

٣٨٢ - غَدَا وردَاؤهُ لَهِ قُ [حَجَدِيرٌ]<sup>(٢)</sup>

ورُحْتُ أَجُرُ ثَوْيِي أُرْجُسُوان ورُحْتُ أَجُدُر ثَوْيِي أُرْجُسُوان ٣٨٣ - كِلاَنَا اخْتَارَ فانْظُرْ كَيْفَ تَبْقَى الرَّجَالِ علَى الزَّمَان (١)

الحماسة بشرح التبريزي: ١٩٧/١ ، البحر: ٤٩٢/١ ، الدر المصنون: ٣٤٢/٢ ، والرواية قيهما
: (السقنا إليه المال كالسيل مقعما) ، التذكرة السعدية: ١٣/١ ، فاغتاروا ، اللبن كناية عن الإبل
التي تؤدى في الدية لأنه منها ، وقوله : سيلاً من المال مقعما : كنى به عن الكثرة . ومعنى البيت : لو
كانت معاملتنا مع حي يرى قبول المال فداء لأرضيناه بالمال الكثير ، ولكن امتتع قوم أصبنا
مماحبهم من الرضى بالدية وأثروا طلب الدم على قبول الدية .

- (٢) هو رجل من بني كبير من الأزد كما في معاني الشعر ،
- (٢) في الأصل هجير والتصويب من معاني الشعر والمزهر.
- (٤) معاني الشعر الأشنانداني: ٣٠ ، المزهر: ٢٠٢/١ . اللهق: الشديد البياض . حجير: اخوه ، وكان أبوهما قتل قطلب هذا الشاعر بدم أبيه،ولم يطلب حجير به ، فيقول: فتوب حجير أبيض ، وإنا قتلت قاتل أبي،وبمه في حلتي فهي حمراء وليس هناك حمرة ولا بياض ، والأرجوان: فارسي معرب يقال: ثوب أرجوان إذا بواغ في نعت حمرته ، وقوله: « كلانا اختار ه ، يريد أن حجيراً اختار الهوينا وتواني في طلب الثار،واخترت إنا الجد والتشمير،ثم قال: فانظر كيف تبقى أحاديثنا من بعدنا إذا ذكرت بالقوة والحزم،وذكر هو بالتواني والضعف ) ، معاني الشعر بتصرف ، وانظر الأرجوان في العرب: ٧٠ .

<sup>(</sup>١) الأبيات لنهشل بن حري ، والثاني في ديوانه ( ضمن شعراء مقلون ) : ١٧٤ ( رقى ) .

# ﴿وَسَيَصَلَوْتَ سَعِيرًا﴾

مليّ النارَ يَصْلَى ملىُّ: إِذَا لزمهَا<sup>(١)</sup>.

﴿ وَسَيُصْلُونَ ﴾ (") بالضمّ على ما لمْ يُسَمَّ فاعلُهُ ، من أصليتُهُ ناراً : ألقيتهُ فيها . ويجوزُ منْ صَلَيْتُهُ صلى ناراً ، أو صَلَيْتُهُ ، لازمٌ ومتعدرٍ" . ومنهُ [ا<sup>(1)</sup>]لحديثُ : « أُتِي بشاةٍ مصليةٍ » (أي مشوية ،

﴿ فَإِن كَانَ لَهُۥ إِخْوَةً ۗ ﴾ [١١]

 <sup>(</sup>١) جاء في اللسان : (قال الزجاج : الأصل في الصلاة اللزوم ، يقال : قد صلى واصطلى إذا لزم ،
 ومن هذا من يصلى في النار أي يلزم النار ) اللسان : ٤٦٥/١٤ « صلا » .

 <sup>(</sup>٢) وهذه قراءة أبي بكر عن عاصم وابن عامر بينما قرأ الباقون بفتخ الياء انظر المبسوط: ١٥٤ ، الحجة
 ٢٠/٢٠ ، الكشف لكي : ٢٧٨/١ ، البحر : ١٧٩/٣ ، النشر : ٢٤٧/٢ ، الإتحاف : ١٨٦ ،

<sup>(</sup>٣) قال ابن منظور : ( وَصَلَى اللَّحْمَ وَغَيرَه يَصَّلِهِ صَلَّها : شَواهُ ، وَصَلَيْتُهُ صَلَّها مِثَالُ رَمَيْتُهُ رَمْياً وإنا أَصْلِهِ صَلَّها إِذَا فَعَلْتَ ذَلِكَ وَانتَ تريدُ أَنْ تَشْنَوْيَهُ ، فإذَا أَرَثْتَ أَنَّكُ تُلِقِهِ فيها إِلقاءً كَانَّكَ تريدُ الإحراقَ قَلْتَ : أَصْلَيْتُهُ ، بِالأَلْفِ ، إِصْلاَق ، إِصْلاَهُ وَكذَلك صَلَّيْتُهُ أَصَليْهِ تَصْلَيْهَ .... وأَصَّلاَه النار : أَدخَله إِيَّاها وأَثْواهُ فيها ، وصَلاَه النَّار وَفِي النَّارِ وَعَلَى النَّارِ صَلْياً وَهُمليَّا وَهُمليَّ فلاَنْ النار تَصْليةً .... ويقالُ : صَلايتُ الرجلَ ناراً إِذَا أَدخَلتُهُ النَّارَ وَجَعَلْتُه يَصَعْلَاها ) اللسان : ١٤/٧٤٤ – ٢٩٥ و صَلا ، وانظر مفردات الراغب : ٢٩٣

<sup>(</sup>٤) زيادة يقتضيها السياق .

<sup>(</sup>ه) أخرجه الترمذي في سننه كتاب الصوم باب ما جاء في كراهية صوم يوم الشك رقم ( ٦٨٦ ) : 
٦١/٣ عن عمار بن ياسر رضي الله عنه موقوفاً ، وقال الترمذي حديث حسن صحيح ، وأخرجه 
النسائي في سننه : ١٩٣٤ كتاب الصوم باب صيام يوم الشك حديث رقم ( ٢١٨١ ) ، وأضرجه 
الدارمي في سننه : ٢/٢ ، كتاب الصوم باب في النهي عن صيام يوم الشك . وذكره أبو عبيدة في 
المجاز : ١٠/٣ ، والطبري تحوه في تفسيره : ٢٩/٨ ، والزجاج في معاني القرآن : ٢٥/٢ ، والنحاس في معاني القرآن : ٢١٧٢ .

أي الأخوان فصاعداً (١).

وَإِنَّمَا حَجِبِتُ الإِخْوةُ الأمَّ عَنْ الطَّثِ ، وإنْ لمْ يرِثُوا مِعَ الآبِ مِعْوِنَةَ الآبِ إِذْ هَوَ كَافْيَهِمْ وَكَافْلُهُمِ<sup>(٢)</sup> ، وقد نبّة عليه قولُه :

﴿ لَاتَدُرُونَ أَيُّهُمْ أَقُرُ / لَكُو نَفَعًا ﴾

أَيْ لاَ تعلمونَه واللهُ يعلمُه ، فَاقْسِمُوهُ كَمَا أَمرَه (٢) منْ يعلمُ المسالحَ والعواقبَ (١) .

والكلالة (أ) : مساعدًا الوالد والولد (أ) من القرابة المصيطة بالولاد إحساطة الإكليل بالرأس ()

﴿ وَالَّذِي يَأْذِيكِ ٱلْفَحِشَّةَ ﴾ (١) [١٥]

<sup>(</sup>۱) هذا قول الجمهور بينما ذهب ابن عباس إلى أن أقل الجمع ثلاثة إخوة . ينظر تأريل المشكل :٢٨٣، تفسير الماوردي : ٢٦٩/١ . تفسير الماوردي : ٢٦٩/١ .

<sup>(</sup>٢) أحكام القرآن للجمعاص: ٨٢/٢، أحكام القرآن لابن العربي: ٣٣٩/١، وحكاه القرطبي عن قتادة: ٧٧/٥ ، وابن كثير عن أهل العلم: ٢/٠٤، قال الطبري في تفسيره: ٤٤/٨ – ٤٥: ( وأولى ذلك بالصواب أن يقال في ذلك: إن الله تعالى ذكره فرض الأم مع الإخوة السدس لما هو أعلم به من مصلحة خلقه، وقد يجوز أن يكون ذلك كان لما ألزم الآباء لأولادهم وقد يجوز أن يكون ذلك لفير ذلك، وأيس ذلك مما كلفنا علمه وإنما أمرنا بالعمل بما علمنا ).

 <sup>(</sup>٢) قال في اللسان: ٢٦/٤: ( الأمر: معروف تقيض النهي ، أمره به وأمره ؛ الأخيرة عن كراح وأمره
 إياه على حذف الحرف) .

<sup>(</sup>٤) أحكام القران الجساس : ٨٢/٢ ،

<sup>(</sup>ه) من قبوله تعالى : ﴿ وإن كبان رجل بورث كبلالة أو أمرأة وآنه أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس ﴾ [ النساء : ١٢ ] .

<sup>(</sup>٢) اختاره الطبري في تفسيره : ١٠/٨ ، تفسير الرازي : ٢٢٩/١ ،

<sup>(</sup>٧) انظر معاتي الزجاج : ٢٦/٢ ، تفسير المّاوردي : ٢٧١/١ .

 <sup>(</sup>A) من قوله تعالى: ﴿ وَالتي يَاتِينَ الفَاحِشَةَ مَنْ نَسَائِكُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَيْهِنْ أَرْبِعَةُ مَنْكُمْ قَإِنْ شَهِدُوا
 فَأَمْسَكُوهُنْ فِي البِيونَ حَتَى يَتُولُهِنْ أَلُونَ أَوْ يَجِعُلُ اللهُ لَهُنْ سَبِيلاً ﴾ .

منسوخةً،والسبيلُ الذي جعلَ اللهُ لهنَّ : جلدُ البكرِ ورجمُ الثيَّبُ (۱) .
وابنُ بصرٍ :لا يرَى النسخَ فيحملَها على خلوة المرأة بالمرأة في فاحشة ِ
السحاق (۱) ، والسبيلُ : التزوجُ والاستعفافُ بالحلالِ ،

﴿ وَٱلَّذَانِ يَأْتِيكَنِهَا ﴾ [١٦]

يحملُها على الرجلينِ يخلوانِ بالفاحشةِ بينهمًا .

ويستدلُّ عليه بتثنية الضمير على التذكير بونَ جمعِه (١) .

﴿ أَعْتَدُنَا ﴾ [١٨]

<sup>(</sup>۱) ذكر ذلك الطبري في تفسيره: ۸/۷۷ – ۷۷ ، والزجاج في معانيه: ۲۸/۲ ، والنصاس في معانيه: ۲۹/۲ ، احكام القرآن للجصاص: ۲۰۰۷ ، المحرر الوجيز: ٤/٨٤ ، تواسخ القرآن: ٢٦/٢ – ٢٦٢ ، ونقله الرازي عن جمهور المفسرين: ٢٣٢/٩ ، وحكي ابن كثير اتفاق العلماء عليه: ٢٢/٢ ، وقال الرازي عن جمهور المفسرين: ٢٣٢/٩ ، وحكي ابن كثير اتفاق العلماء عليه: ١٥/٢١ ، قال ابن الجوزي: ( ولا يختلف العلماء في نسخ هذبن الحكمين عن الزانيين ، أعني الحبس والأذي ، وإنما اختلفوا بماذا نسخا ؟ فقال قوم نسخا بقوله تعالى: ﴿ الزانية والزاني فاجلدوا كل عن النبي عَلَّهُ أنه قال: ( خنوا عني خنوا عني قد جعل الله لهن سبيلاً الثيب بالثيب جلد مائة ورجم بالحجارة والبكر بالبكر جلد مائة وبفي سنة ) وقال الآخرون: السبيل الذي جعل الله لهن هو الآية ﴿ الزانية والزاني ... ﴾ وقال أخرون بالسبيل قرآن نزل ثم رفع رسمه وبقي حكمه وظاهر حديث عبادة يدل على ذلك .. ) أه وهذا مبني على الخلاف في جواز نسخ القرآن بالسنة وعدمه . أما الإيام الخطابي فإنه يقول عن حديث عبادة أنه ليس نسخاً للآية بل هو مبين للحكم الموعود بيانه في الآية ، أي أن الحبس في الآية كان منيا قلما انتهت مدة الحبس وحان وقت مجيء السبيل قال عَلَّهُ : كتاب الحدود باب حد الزنا: ١١/١٨/١٨ - ١٠٠٠ .

<sup>(</sup>٢) حكام عنه الرازي في تفسيره: ٢٣٩/٩ ، انظر الكشاف: ١/١/١٥ .

 <sup>(</sup>٣) حكاه عنه الرازي في تفسيره: ٩٢٩/٩ ، وذكره الطبري عن مجاهد وضعفه: ٨٢/٨ ، وانظر
 الكشاف: ١٢/١ ، وانظر ابن كلير: ١٣٥/١ ، البحر عنه: ١٩٤/٣ – ١٩٥ .

<sup>(</sup>٤) من قوله تعالى : ﴿ وأيست التوبة الذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت الأن ولا الذين يموتون وهم كفار أولئك أعتدنا لهم عذاباً أليماً ﴾ .

أفعلنا من العتادِ ، ومعناهُ أعددُناه من العدّةِ ، فتبدلُ التّاءُ من الدّالِ أحدهما بصاحبه (١)

﴿ أَن تَرِثُوا ٱلنِّسَاءَ كَرَهَا ۗ ﴾ [١٩]

يحبسُها وهو كارةً لها ليرثَها (٢).

وقديلَ : ذلكَ على عدادةِ الجاهليّـة ِ في وراثة ِ وليِّ الميت ِ امرأتَهُ ف إنْ شاءَ أمسكها بالمهرِ الأوّلِ ، وإنْ شاءَ زوّجها وأخذَ مهرَها (٢)

﴿ بِفَاحِشَةٍ ﴾(ا)

نشوزٍ .

<sup>(</sup>١) المُجاز : ١٢٠/١ ، تفسير الطبري : ١٠٣/٨ ، قال الراغب في مقردات القرآن : ٣٣٢ : ( قيل : هو أقطئا من العتاد ، وقيل : أصله أعددنا قابدل من إحدى الدائين تاء ) .

<sup>(</sup>٢) ينظر تقسيرالطبري : ١٠٨/٨ ، زاد المسير : ٢٩/٢ ، تفسيرالقرطبي : ٩٤/٥ ، تفسير ابن كثير : ٢٩/١ ، الدر المنثور : ١٣٢/٢ .

<sup>(</sup>٣) كما جاء في الحديث الذي أخرجه البخاري كتاب التفسير باب ﴿ لايحل لكم أن ترثوا النساء كرها ﴾

: ٨/٥٤٠ رقم ( ٤٥٧٩ ) ، وأخرجه أبو داود كتاب النكاح باب قوله تعالى : ﴿ لايحل لكم أن ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن ﴾ : ٢٠٠/٢ رقم ( ٢٠٨٩ ) ، وأخرجه النسائي في تفسيره سورة النساء : ٢٦٧/١ – ٣٦٨ رقم (١١٤) ، وأخرجه الطبري في تفسيره : ٨/٤٠٤ ، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن زيد بن أسلم رقم ( ٢٠٥٠) وقال المحقق : إسناده صحيح ، ونحوه عن السدي عن أبي مالك رقم ( ٢٥٨١) وإسناده حسن : ١٦٨١ ، وأخرجه الواحدي في أسباب النزول : ١٠٨ ، وأخرجه البيهقي في سنته كتاب النكاح باب ما جاء في تفسير العضل الآخر الذي نهى الله سبحانه وتعالى عنه : ١٨٨٧ ، وانظر معاني القرآن الزجاج : ٢٠٨٧ ، تفسير البغوي : ١٩٨٤ ، تفسير البغوي : ٢٠٨٧ ، تفسير البغوي : ٢٠٨٠ ، تفسير البغوي : ٢٠٨٤ ، تفسير البغوي : ٢٠٤٤ .

<sup>(</sup>٤) من قوله تعالى : ﴿ وَلا تعضارهن التذهبوا ببعض ما أتيتموهن إلا أن يأتين بفحشة مبيئة ﴾ .

<sup>(</sup>ه) تفسير عبدالرزاق: ١٠٢/١ ، الطبري عن ابن عباس والضحاك وقتادة ومقسم وغيرهم: ١١٦/٨ – ١١٦/٨ ، آحكام القرآن للجصاص: ١٠٩/٢ ، تفسير الماوردي عن ابن عباس وعائشة: ٢٧٤/١ ، تفسير المحرر الوجيز: ٢١/٤ ، زاد المسير عن ابن مسعود وابن عباس وقتادة في جماعة: ٢١/٤ ، تفسير القرطبي: ٥/٥٠ ، وزاد ابن كثير عكرمة: ٢/٧١ ، قال الشوكائي: (قال بهذا مالك وجماعة من أهل العلم) فتح القدير: ٢/٤١١ .

وقيلَ : زِنَا<sup>(۱)</sup> . فيحلُ أخذُ الفدية ِ. ﴿ مُّبَيِّنَةً ۚ ﴾ مُتَبِيِّنَةٍ ، يقالُ : بيَّنَ الصبحُ لذي عينينِ<sup>(۱)</sup> أي تَبُيَّنَ ،

٣٨٤ - مُبيّنة ترّى البصراء فيها وأفيالَ الرجالِ وهُمْ سواءُ<sup>(٢)</sup>

﴿ أَتَأَخُذُونَهُ بِنُهُ تَكُنًّا ﴾ [٢٠]

قالَ الشاعرُ :

أيَّ ظلماً ، كالظُّلم ِبالبهتان (1) .

أو بأنْ يَبْهَتُوا أنكم ما مَلَكْتُمُوهُ منهنَّ .

﴿ أَفَّضَىٰ ﴾(١) [٢١]

<sup>(</sup>۱) تفسير عبدالرزاق: ۱۰۱/۱ ، تفسير الطبري عن الحسن وأبي قلابة وعطاء الشراساني والسدي: ١٠٩/١ ، معاني القرآن للزجاج: ٢٠٠٢ ، أحكام القرآن للجمعاص: ١٠٩/١ ، معاني القرآن للزجاج: ٢٠٤٢ ، المحرر الوجيز: ١١٤/٤ ، زاد المسير: ٤١/١ ، داد المسير: ٤١/١ ، زاد المسير: ٤١/١ ، زاد المسير: ٤١/١ ، زاد المسير: ٤١/١ ، وزاد ابن كثير ابن عباس وسعيد بن جبير والشعبي ومحمد بن سيرين وسعيد بن المسيب ومجاهد وعكرمة والضحاك وأبا ممالح وزيد بن أسلم وسعيد بن أبي هلال: ٤١/٧١ ، قال الطبري: ١١٨/٨ : (وأولى ما قيل في تأويل قوله: ﴿ إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ..... ﴾ أنه معني به كل فاحشة من بذاء باللسان على زوجها وأذى له وزنا بفرجها ذلك أن الله جل ثناؤه عم بقوله كل فاحشة مبينة ظاهرة)

 <sup>(</sup>٢) وهو من الأمثال يضرب لظهور الأمر ، انظر التمثيل والمحاضرة : ١٦ ، مجمع الأمثال الميدائي :
 ٩٩/٢ .

<sup>(</sup>٣) لم أعش على قائله .

<sup>(</sup>٤) انظر غريب القرآن القتبي : ١١٣ ، الطبري : ١٢٤/٨ ، معاني القرآن الزجاج : ٣٠/٢ ، معاني القرآن النحاس : ٤٧/٢ ، تفسير الماوردي : ٣٧٤/١ ، زاد المسير: ٤٣/٢ .

 <sup>(</sup>a) من قوله تعالى : ﴿ وكيف تأخذونه وقد الفسى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثقاً ظيظاً ﴾ .

خَلَا بِهَا<sup>(۱)</sup> ﴿ مِّيثَنَقًاغَلِيظًا ﴾

أي عَـقْدَ النّكاحِ ، فكانَ يقالُ في النّكاحِ قديماً : اللهُ عليكَ لتمسكن اللهُ عليكَ لتمسكن الله معروفي ، أو لتسرحَن الإحسان (١) .

﴿ وَلَا نَنكِحُوا مَا نَكُحَ ءَا بَأَ وَكُمْ ﴾ [٢٢]

بمعنى المصدرِ ، أيْ نكاحَهمْ .

ثم يجونُ هذا المصدرُ على حقيقتِه ، فيدخلُ فيه أنكحة الجاهليّة المحرّمة ر على عهد الإسلام<sup>(٢)</sup> .

ويجوزُ/بمعنى المفعول به أيْ لا تَنكِحُوا منكوحةَ آبائِكم صنعَ الجاهلية (1). ﴿ إِلَّا مَاقَدٌ سَكَفَ ﴾

أي لكنْ مَا سلفَ نمعفو مغفور؟.

 <sup>(</sup>١) انظر معاني القرآن الفراء: ٢٠٩/١، أحكام القرآن الجمعاص: ١١١/٢، تقسير الماوردي عن أبي حنيفة: ٢٧٤/١، بينما ذهب أكثر المفسرين إلى أن الإقضاء: الجماع، انظر غريب القرآن اليزيدي: ١١٥/١، غريب القرآن القتبي: ١٢٢، تقسير الملبري: ١٢٥/٨، تقسير الماوردي عن ابن عباس ومجاهد والسدي: ٣٧٤/١، العددة في غريب القرآن: ١٠٧، المحرر الوجيز: ٣٧٤/١.

 <sup>(</sup>۲) رواه عبد الرزاق عن قتادة : ۱۰۲/۱ ، ورواه الطبري عنه : ۱۲۷/۸ ، تفسير البغوي : ۱۰۰/۱ ، وحكي ابن كثير عن ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير أن المراد بذلك العقد ، تفسير ابن كثير : ۲۸/۱ ، قال الشوكاني : ( آخرج ابن أبي شيبة وابن المنثر عن ابن أبي مليكة أن ابن عمر كان إذا نكح قال : – أنكحتك على ما أمر الله به إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ) ، فتح القدير : ٤٤٣/١ .

<sup>(</sup>٣) تفسير الماوردي : ٣٧٥/١ ، المحرر الوجيز : ٦٨/٤ ، زاد المسير : ٢/٥٤ ، تفسير القرطبي : ١٠٣/٠ ، وهو ما اختاره الطبري في تفسيره : ١٣٧/٨ .

 <sup>(</sup>٤) قائه أبو مبيدة في المجاز : ١٢٠/١ ، وأخرجه ابن جرير عن ابن عباس وقتادة وعكرمة وعطاء بن أبي
 رباح : ١٣٣/٨ -- ١٣٦ ، تفسير الماوردي : ٢٧٥/١ ، تفسير البغوي : ١٠٠/١ ، تفسير القرطبي
 ورجمه : ٥٠٣/١ ، أبن كثير : ٢٩٤١ .

وكلُّ استنثاءٍ منقطع كانَ « إِلَّا » فيه [ب<sup>(۱)</sup>]معنَى « لكن » . ﴿ وَحَلَنَهِلُ أَبْنَاكَدٍ كُمُ الَّذِينَ مِنْ أَصَلَابِكُمُ ﴾ [٢٣]

أي دونَ منْ تبنيتُم بِه ، إذ دخل فيه حلائلُ الأبناءِ منْ الرَّضاع (٢) .

﴿ وَٱلْمُحْصَنَاتُ ﴾ [24]

أَحْصَنَ فَهُوَ مُحْصَنُ مِثْلُ أَشْهَبَ فِهِو مُسْهَبُ وَأَلْفَجَ [فَهُو] (٢) [مُلْفَجُ] (٤) . ثلاثُ شاذةً(١)

وللإحصانِ معنيانِ : لازمُ ومتعدِ ، لازمُّ: على معنى الدخولِ في الحصنِ ، مثلُ : أَسْهَلَ وأَحْزَنَ وأَسْلَمَ وأمَنَ ،

والمتعدي: على معنى إدخال النفس في الحصن ، والاتفاق على الفتع(١)

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق .

 <sup>(</sup>٢) الطبري: ١٤٩/٨ ، معاني القرآن النحاس: ٢/٥٥ ، أحكام القرآن لابن العربي: ٢٧٩/١ ، تفسير البغوي: ١٤٩/٨ ، معاني القرآن النحاس: ١٧/١٥ ، المحرر الوجيز: ٤٢/٤ ، وقد أخرج البخاري كتاب النكاح باب ﴿ وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم .... ﴾: ١٣٩/٩ – ١٤٠ رقم ( ٥٠٩٩ ) ، ومسلم كتاب الرضاع: ١٨/١٠ – ٢٤ عن حفصة ... أن النبي ﷺ قال: ( الرضاعة تحرم ما تحرم الولادة ) ، وأتى أيضاً عند مسلم بلنظ ( فإنه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب ) .

<sup>(</sup>٣) زيادة من تهذيب اللغة ،

<sup>(£)</sup> في الأصل مقلج والتصويب من تهذيب اللغة .

<sup>(</sup>ه) وشذت لأن القياس الكسر ، انظر تهذيب اللغة : ١٣٦/٦ ، المحكم لابن سيده : ١١٠/٣ – ١١١ ، وزاد عن ابن الأعرابي ( وأسهم فهو مسهم ) ، واللسان : ١٢٠/١٣ « حصن » .

<sup>(</sup>٢) انظر المبسوط: ١٥٥ ، الحجة: ٢١٤٦/٣ ، الكشف لكي: ٢٨٤/١ ، النشر: ٢٤٩/٢ .

فِي هذا الموضع للاتفاق على أنَّ المرادَ بِهِنَّ [نَواتُ] (١) الأزواج ، فإنَّهنَّ محرماتُ علىٰ غير الأزواجِ(١)

﴿ إِلَّا مَا مَلَكَتَ أَيْمَنُّ كُمُّ الْمَنْكُمُّ الْمُنْكُمُّ

أي : ذواتُ الأزواجِ اللاتي ملكتموهن بالسبي (٢) .

وسُئِلَ الحسنُ عنْ هذهِ المسألةِ والفرزدقُ عندهُ فأنشد منْ شعرِه :

٣٨٥ - وذات حَلِيل أَنْكَحَتْنا رِمَاحُنا

حَلَالاً لِمَنْ يَبِنِي بِهَا لَـمْ يُطَلِّقِ (١)(٥)

<sup>(</sup>١) في الأصل نوى والصواب ما أثبت.

<sup>(</sup>٢) قال بذلك الفراء في معانيه: ١/٦٠١، وأبو عبيدة في المجاز: ١٢٢/١، وينظر تفسيرعبدالرزاق : ١/٥٣/١، تأويل المشكل : ١/١٥، تفسير الطبري: ١/١٥٠/١، معاني القرآن النصاس: ٢/٥، قال الزجاج في معانيه: ٢/٥٠ (قد أجمع على الفتح في هذه لأن معناها اللآتي أحصن بالأزواج). قال الشوكاني: ( ودعوى الاتفاق فيها نظر إذا أن طائفة فسرت المحصنات بالعفائف منهم أبو العالية وعبيدة السلماني وطاووس وسعيد بن جبير وعطاء، ورواه عبيدة عن عمر ) فتح القدير: ١/٤٥٤، قال الطبري: ( ومعنى الآية عندهم: « والعفائف من النساء حرام أيضاً عليكم الإما ملكت أيمانكم منهن بنكاح وصداق وسنة وشهود من واحدة إلى أربع ) تفسير الطبري: المهرد من واحدة إلى أربع ) تفسير الطبري:

<sup>(</sup>٣) أخرج نصوه مسلم في صحيحه كتاب الرضاع باب جواز وطء المسبية بعد الاستبراء: ١٠/٥٠ – ٣٥ مربو داود في سننه كتاب النكاح باب في وطء السبايا: ٢٤٧/٣ رقم ( ٢١٥٥ ) ، والترمذي في سننه كتاب النكاح باب ما جاء في الرجل يسبي الأمة ولها زيج هل يحل له أن يطأها: ٢٨/٣٤ رقم ( ١١٣٢ ) وقال عنه: حديث حسن ، وأخرجه النسائي في سننه كتاب النكاح باب تأويل قول الله عز وجل: ﴿ والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ﴾ ، رقم ( ٢٣٣٣ ): ١١٠/١ ، وأخرجه عبدالرزاق في تفسيره: ١١٠/١ ، وانظر معاني القرآن للزجاج: عبدالرزاق في تفسيره: ١٠٥٣ ، والملبري في تفسيره: ١٨٥٨ ، وانظر معاني القرآن للزجاج: ٢٥/٥٣ ، زاد للسير: ٢٠/٥ .

 <sup>(</sup>٤) الديوان : ١٣٧/٢ من قصيدة قالها لما قتل آل المهلب وفيها ( أنكحتها ، تطلق ) ، طبقات فحول الشعراء : ٢٣٦/١ ، العقد الفريد : ٢٩٩/١ ، الأغاني : ٢٠٧/٢١ ، وفيهما « حلال » وفي جميعها « تطلق » ، الدر المصون : ٢٠٠/١ : ٣٤٧/٣ ، شرح شواهد الكشاف : ٤٦٣/٤ .

<sup>(</sup>٥) انظر القصة في طبقات قحول الشعراء: ١/٢٣٦ ، الأغاني: ٣٠٧/٢١ ،

وذكرَها حاتم عبله:

٣٨٦ – فَمَا أَنْكَدُونَا مَائِعِيْنَ [بَنَاتَهُمُ](١)

وَلَكِنَّ خَطَّبْنَاهَا [بِأَسْنَيَافِنَا قَشْرَا]<sup>(١)</sup>

٣٨٧ - وَكَائِنْ تَرَى فِيْنَا مِنْ ابْنِ سَبِينَةٍ

إِذَا لَقِيَ الأَبْطَالَ يَطْعَنَّهُمُ شَرّْرَا (\*)

﴿ كِنْكِاللَّهِ ﴾

مصدر على غير فعلهِ ، أيْ حرّم ذلكَ كتاباً منَ اللهِ عليكم (٢) .

﴿ فِيمَا تَرَضَيْتُم بِدِ مِنْ بَعَدِ ٱلْفَرِيضَةَ ﴿ مَنْ هَبِةِ الصَّدَاقِ أَو حَطَّ بَعَضِهِ أَو تأخيرِه (١) .

الحُدنُ : الأليفُ والعشيرُ (١) .

- (١) زيادة من العقد الفريد .
- (٢) لم أجدهما في الديوان ، وهما في العقد الفريد : ١٤٢/٧ وفيه « وما أنكحونا » ، وتسبهما الزمخشري في ربيع الأبرار : ١٤/٣ ، لعلي بن المغمر وذكر فيهما قصة . وفيه ( بأرماحنا قهراً ) والثاني في رسالة الصاهل والشاجح : ٣٣٦ « يضربهم هبراً » وهما في ديوان مسكين الدارمي : ٢٤٦ ( وما أنكحونا ، ولكن تكحناها بأرماحنا ) .
  - (٣) انظر معاني القرآن للقراء : ١/-٢١ ، تفسير الطبري : ١٦٩/٨ ، تفسيرالماوردي : ٢٧٧/١ .
- (٤) هذا على القول بأن الآية في النكاح الشرعي وليس في نكاح المتعة ، وهذا هو قول الجمهور ، انظر
  تفسير الطبري : ٨/٨٨ ١٨١ واختاره ، معاني القرآن الزجاج : ٣٩/٢ ، تفسير الماوردي :
  ٢٧٨/١ ، تفسير القرطبي : ٥/٥١ ، فتح القدير : ١/٤٥٠ .
- (ه) إشارة إلى قوله تعالى : ﴿ ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإنن أهلهن وأتوهن أجورهن بالمعروف محصلت غير مسلفحت ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم ، والله غفور رحيم ﴾ [النساء: ٢٥].
- (١) قال الراغب: ( أخدان : جمع خدن أي المساحب وأكثر ذلك يستعمل فيمن يصاحب شهوة ، يقال : خدن المراة وخدينها ) المقردات : ١٤٥ ، وفي المحكم : ٥/٨٨ : ( المساحب المحدث ، والخدن والخدين : الذي يخادنك فيكون معك في كل أمر ظاهر وباطن ) ، وانظر تهذيب اللغة : ٢٨٠/٧ ، اللسان : ١٣٩/١٣ ( خدن ) .

والعنت $^{(1)}$ :  $[ll\ddot{\zeta}$ نَى $^{(7)}$ ].

وقيلَ : أذى العزوية وشهوةُ الزِنْنَيُ (١) .

﴿ وَأَن تَصْبِرُوا ۗ ﴾[٢٥]

أيْ عن نكاحِ الإماءِ؛ لما فيهِ منْ تعريضِ الولدِ للرّقِ(١٠).

﴿ يُرِيدُ اللَّهُ أَن يُحَفِّفَ عَنكُمْ ۚ ﴾ [٢٨]

- (۱) إشارة إلى قوله تعالى: ﴿ ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحمنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات والله أعلم بإيمانكم بعضكم من بعض فانكحوهن بإذن أهلهن واتوهن أجورهن بالمعروف محصلت غير مسلفحت ولا متخذات أخدان فإذا أحصن فإن أتين بفاحشة فعليهن تصف ما على المحصنات من العذاب ذلك لمن خشي العنت منكم وأن تصبروا خير لكم ، والله غفور رحيم ﴾ [ النساء: ٢٥ ] .
  - (٢) في الأصل والزنى والصواب حذف الواق ليستقيم السياق .
- (٣) غريب القرآن لليزيدي: ١١٧ ، تفسير الطبري عن ابن عباس: ٢٠٤/٨ ٢٠٦ ، معاني القرآن النماس عن الشعبي: ٢٧/٢ ، تفسير الماوردي: ٢٨٠/١ ، العمدة في غريب القرآن: /١٠٩ ، زاد المسير: ٨/٢ه ،
- (٤) قال اليزيدي في غريب القرآن: ١٩٧ ، العنت: الضرر، وانظر معاني القرآن الزجاج: ٢٠٢٨ ، تفسير الرازي: ٢٠٦/٨ ، تفسير ابن كثير: ٢٠٩٨ ، وقال الطبري في تفسيره: ٢٠٦/٨ ( والصواب من القول في قوله: ﴿ ذلك لمن خشي العنت منكم ﴾ ، ذلك لمن خاف منكم ضرراً في دينه وبدنه .. وذلك أن العنت هو ما ضمر الرجل ... وقد عم الله بقوله: ﴿ لمن خشي العنت منكم ﴾ جميع معاني العنت ، ويجمع جميع ذلك الزنا ؛ لأنه يوجب المقوية على صماحيه في الدنيا بما يعنت بدنه ، ويكتسب به إثماً ومضرة في دينه ودنياه . وقد اتفق أهل التأويل الذين هم أهله على أن ذلك معناه ، فهو وإن كان في عينه لذة وقضاء شهوة ، فإنه بادائه إلى العنت منسوب إليه موصوف به إذ كان العنت سبباً ) .
- (٥) تفسير الطبري عن سعيد بن جبير ومجاهد والسدي وقتادة وعطية وطاووس وابن عباس: ٢٠٧/٨ ٢٠٨ ، معاني القرآن الزجاج: ٤٢/٢ ، معاني القرآن للنحاس: ٢٨/٧ ، تفسير الماوردي: ٢٨٠/١ ،
   تفسير البغوي: ١١/١٥ ، زاد المسير: ٢/٧٥ ، تفسير القرطبي: ٥/٧٤ .

أي في نكاح الإماءِ (١) ؛ / لأنَّ الإنسانَ خلقَ ضعيفاً في أمرِ النساءِ (١) . ﴿ وَلَا نَقْتُكُواۤ أَنفُسَكُمُ ۚ ﴾ [٢٩]

أي لا يقتلُّ بعضُكم بعضاً ، وجعلَ ذلكَ قتلَ أنفسِهم ؛ لأنَّ أهلَ الدينِ الواحدِ أو البيعةِ الواحدةِ كنفسِ واحدة (٢)

وقيل : إنَّ هذا القتل يرجعُ إلى أكلِ الأموالِ بالباطلِ ، فإنْ ظلمَ غيرَه كانَ كالمهلِكِ نفسته (١)

﴿ مُدْخَلًا كَرِيمًا ﴾ [٣١]

يجوزُ اسماً للموضع (١٠) ، ويجوزُ المصدر : أي ندخلُكم إدخالاً كريماً (١) . ﴿ وَإِكْ لِهِ جَعَلْنَا مَوَالِي ﴾ [٣٣]

 <sup>(</sup>١) تكرر في الأصل [لما قيه من تعريض الولد للرق ﴿ يُرِيدُ اللهُ أَن يُخَفِّفَ عَنكُمْ ۚ ﴾ أي في نكاح الإماء] •
 (٢) تفسير عبد الرزاق: ١٥٤/١ عن طاروس ، تفسير الطبري عنه ، ونحوه عن ابن زيد: ٢١٦/٨ ، تفسير ابن أبي حاتم عن مجاهد رقم ( ٢٨٩٢ ) بإسناد حسن ، وعن طاروس رقم ( ٢٨٩٧ ، ٢٨٩٨ ) بإسناد صحيح . سورة النساء: ١٩٩٩ ، تفسير البقوي: ١٢/١٥ ، زاد المسير: ٢٠/٧ ، تفسير الرازي: ١٠/٧٠ ، تفسير القرطبي: ١٤٩/٥ ، تفسير الرازي : ٢٠/١ ، تفسير الرازي : ٢٠/١٠ ،

 <sup>(</sup>٢) تفسير الطبري: ٢٢٩/٨ ، معاني القرآن للزجاج: ٤٤/٢ ، تفسير الماوردي: ٣٨١/١ ، زاد المسير:
 ٢١/٢ ، تفسير الرازي: ٧٤/١٠ ، تفسير القرطبي: ٥٦/٥٠ .

<sup>(</sup>٤) انظر تلسير البغوي : ١٩/١ه ، تلسير ابن كلير : ٤٨١/١ .

<sup>(</sup>٥) هذا التوجيه إنما يكون على قراحة أبي جعفر ونافع ﴿ مدخلاً ﴾ بفتح الميم ، تفسير الطبري : ٨٧/٨ - ٢٥٢ ، الحشف : ٢٨٧/٨ - ٢٥٢ ، الكشف : ٣٨٦/١ م الدر المصون : ٣/٦٥٣ ، الكشف : ٣٨٦/١ م

 <sup>(</sup>٦) تفسير الطبري: ٨/٨٥٦، الحجة لابن خالويه: ١٢٢، الحجة لأبي علي: ١٥٣/٣، البحر: ٢٣٥/٣،
 الدر المعون: ٣/٥٦٦،

أيْ : عصبات من الورثة (١) . ﴿ وَٱلَّذِينَ عَاقَدَتْ أَيْمَـٰلُكُمْ ﴾ (١)

هُمُ الحلفاءُ(٢) ، وكانَ الحليفُ(٤) يورثُ فنسخُ(٥) .

[قال] (١) مجاهد : حليف القوم يعطى نصيبه من النصرة والنصيحة والعقل دونَ الميراث (١) .

﴿ الرِّجَالُ قَوَّامُونَ ﴾ [٣٤]

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في صحيحه كتاب التفسير باب قوله : ﴿ ولكل جعلنا موالي ﴾ : ۲٤٧/٨ رقـم (٤٥٨٠) ، وانظر المجاز : ١٢٤/١ ، تفسير الطبري عن ابن عباس ومجاهد وقتادة وابن زيد والسدي : ٨/٤٧٠ – ٢٧١ ، تفسير الماوردي : ٣٨٤/١ ، تفسير ابن كثير وزاد سعيد بن جبير وأبا صالح وزيد بن أسلم والضحاك ومقاتل بن حيان : ٢٩٠/١ ، فتح القدير : ٢١٢/١ .

 <sup>(</sup>٢) هذا على قراءة أبي جعفر ونافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر ويعقوب بالآلف ، بينما قرأ الباقون
 بغير ألف ، النشر : ٢٠٦/٢ ، الإتحاف : ١٨٩ ، البدور الزاهرة : ٧٦ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل الطفاء والتصويب من الإيجاز: ٤٦.

<sup>(</sup>٤) في الأصل الخليف وهو تصحيف .

<sup>(</sup>ه) ينظر الناسخ والمنسوخ لقتادة : ٤٠ ، صحيح البخاري كتاب التفسير باب قوله : ﴿ ولكل جعلنا موالي ﴾ : ٢٤٧/٨ ، الناسخ والمنسوخ للنحاس : ١٢٨ وضعفه ، الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه : ٢٢٧ ، والناسخ على هذا القول أية المواريث وقوله تعالى : ﴿ وأثوا الأرحام بعضهم أولى ببعض ﴾ [الأنفال : ٧٥] .

<sup>(</sup>٦) في الأصل كان والتصويب من الطبري وغيره وهو الذي به يستقيم السياق .

<sup>(</sup>٧) أخرجه الطبري عن مجاهد بإسنادين كلاهما صحيحت ، وعن ابن عباس وعطاء : ٢٧٨/٨ – ٢٧٨ ورجحه و أخرجه البخاري عن ابن عباس كتاب التفسير باب : ﴿ وَلَكُلَ جَعَلْنَا مَوَالِي ﴾ : ٢٤٧/٨ حرقم (٤٥٨٠)، واختاره النحاس في الناسخ والمنسوخ : ١٣٩ – ١٣٠ ، وحكاه عن مجاهد وسعيد بن جبير . وانظر زاد المسير : ٢٧/٧ ، ٧٣ ، ابن كثير: ٢٩٠١ – ٤٩١ .

نزلت في رجل لطم امرأته ، فهم النبي عليه السلام بالقصاص (۱) . ﴿ وَالْجَارِ ذِي اللَّهُ رَبِّ ﴾ [٣٦] القريب (۱) . ﴿ وَالْجَارِ الْجُنْبِ ﴾

الغريب<sup>(۳)</sup> .

والجنبُ : صفةٌ على فُعُلِ مثلُ : ناقةٌ أَجِدُ (أ) (ه)

ويقالُ: ما تأتينًا إلا عنْ جنابةٍ ، قالَ ابنُ عبدةً :

٣٨٨ - فَلَا تَحْرِمَتِّي [نَائِلاً](١) عَنْ جَنَابَةٍ

َ هَاإِنِّي امْرُقُ وَسَعْطَ القِبَابِ غَرِيبُ<sup>(٧)</sup>

وني كل حي تد خبطت بنعمة

قحق لشأس من نداك ذنوب

<sup>(</sup>١) نزلت الآية في سعد بن الربيع وامرأته حبيبة بنت زيد بن خارجة ، وقيل : في جميلة بنت أبي وزوجها ثابت بن قيس بن شماس ، وقيل : في سعد بن الربيع وزوجته عميرة بنت محمد بن مسلمة ، وقيل : في رجل من الأنصار وامرأته بون شيمية ، انظر تفسير الطبري : ٢٩١/٨ – ٢٩٢ ، أسباب النزول الواحدى : ١١١ – ٢٩٢ ، تفسير البغري : ١٨/٨ ، لباب النقول : ٢٧ – ٨٨ .

<sup>(</sup>٢) المجاز : ١٢٦/١ ، غريب القرآن لليزيدي : ١١٨ ، غريب القرآن للقتبي : ١٢٦ ، تفسيرالطبري ورجحه : ٨/ه٣٢ ، تفسير الماوردي : ٣٨٨/١ ، المحرر الرجيز : ١١٠/٤ .

 <sup>(</sup>٣) المجاز : ١٢٦/١ ، غريب القرآن لليزيدي : ١١٨ ، غريب القرآن للقتبي : ١٢٦ ، تفسير الطبري :
 ٨/٥٣٣ ورجحه ، العمدة في غريب القرآن : ١١٠ ، المحرر الوجيز : ١١٠/٤ .

<sup>(</sup>٤) ناقة أجد : متصلة الفقار تراها كانها عظم واحد ، وناقة أجد : أي قوية موثقة الخلق ، والأجد : اشتقاقه من الإجاد ، والإجاد كالطاق القصير ، ولا يقال للجمل أجد ، اللسان : ٣٠/٧ ( أجد ) .

<sup>(</sup>ه) ينظر الكتاب : ٢٤٤/٤ ، ومثله : ( نضد ونكر ، والأنف والسجح ) الحجة لأبي علي : ١٥٨/٣ ، المحرر الوجيز عن أبي علي : ١١٢/٤ ، تفسير الرازي : ٩٩/١٠ ، الدر المصون : ١٧٥/٣ .

<sup>(</sup>٦) في الأصل نافلاً والتصويب من الديوان ويقية المراجع .

 <sup>(</sup>٧) هذا البيت من قصيدة قالها يمدح الحارث بن جبلة بن أبي شعر الغساني ، وكان أسر أخاه شأساً فرحل إليه يطلب منه إطلاق سراح أخيه وقبلة :

وَمَنْ قَرااً : ﴿ وَالْجَارِ الْجَنْبِ ﴾ (١) كان الجنبُ : الناحية ، والتقديدُ : ذِي الجنبِ (١) ، كما قال الهذائي (١) :

٣٨٩ - ٱلْفَيْتَهُ لَا يَـذُمُّ الغَيثُ حَفْنَتَهُ

والجَارُ نُو الجَنْبِ [مَحْبُو ](ا) وَمَعْنُوحُ (٥)

ومعنى القراحين واحد"، وهو أنَّه مجانب القاربيه.

قالَ الهذليُّ<sup>(١)</sup> :

٣٩٠ - يَبِيتُ إِذَا مَا أَنَسَ اللَّيْلُ كَانِساً

مَبِيتَ الغَرِيبِ ذِي الكِسَاءِ المُغَاخِبِ

والبيت في الديوان: ٤٨ ، المقضليات: ٣٩٤ ، المجاز: ١٩٨/ ، ١٢١/ ، الكامل المبرد: ٣١/٠ ، المحارد: ٩٨/١ ، المحارد: ٩٨/١ ، ١٩٢/٠ ، العمدة: ١٩٢/٠ معاني القرآن الرجاج: ٢٠٠ ، العمدة: ١٩٢/٠ ، العمدة: ٢٥٢ ، والمعني: أنني است من الاقرباء واكتني غريب في هذا البلد فلا تقطع عني عطاك لهذا السبب ، والقريب المتباعد هو القريب في المسكن البعيد في النسب .

<sup>(</sup>١) وهذه قراءة المطوعي والأعمش والمقضل عن عاصم ، انظر الإتحاف : ١٩٠ ، البحر : ٢٤٥/٣ ، فتح القدير : ٢١٤/١ .

<sup>(</sup>٢) يتظر مِعاني القرآن للأخلش : ١/٢٤٤ ،

<sup>(</sup>٣) هن أبن نؤيب الهذلي .

 <sup>(</sup>٤) في الأميل محبور والتصويب من المراجع التالية .

 <sup>(</sup>٥) شرح أشعار الهذايين: ١٧٣/١ ( لا يدم الضيف ، ثو البث ) وعلى هذه الرواية لا شاهد فيها
للمؤلف ، قال السكري: ألفيته: وجنته ، يعني المرثي ، محبو: معطى ، والحباء: العطاء . ممنوع:
معطى ، يعطى الإبل ليشرب ألبانها سنة ، ثم صارت المنيحة عطية .

<sup>(</sup>٢) هو صحور بن عبد الله الخثمي أحد بني عمرو بن الحارث من قصيدة يرثي بها أبا عمرو وقد نهشه حية فمات وقد رويت لأبي تؤيب ويقال: إنها لأخي مدخر الغي يرثي بها أخاه صحرا وبن يرويها لأخى صحر الغى أكثر .

٣٩١ - [مَبِيتَ] (١) الغَرِيبِ يَشْتَكِي غَيْرَ مُعْتَبِ شَفِيفَ عُقُوقٍ مِنْ بَنِيهِ الأَقَارِبِ(١) ﴿ وَٱلصَّاحِبِ إِلْحَسُبِ ﴾

الزيجة ِ<sup>(٣)</sup> .

وقيلَ: الرفيقُ في السّفرِ الذي نزلَ / إلى جنبِك<sup>(1)</sup>. ﴿ وَيَكَ يُمُونَ مَا مَا تَنْهُمُ اللّهُ مِن فَصَّلِهِ ۗ ﴾ [٣٧]

يجعدونَ اليسارَ<sup>(0)</sup> [اعتذارًا]<sup>(١)</sup> في البخل<sup>(١)</sup>

والأول في المعاني الكبير: ٧٢٩/٧ ( المحارب ) .

يقول: يبيت هذا الوعل ، كانساً إذا أبصر الليل في كناس ، كمبيت رجل كبير عليه كساؤه قد حارب أهله أي عاداهم فقد تنحى عنهم ، ورواية مبيت الغريب: أي يبيت ناحية مثل الغريب ، غير معتب: أي لا يطلب رضاه قد استخفوا به ، يشتكي شفيف عقوق ، والشفيف الوجع، والعقوق ، والشفيف الوجع، والعقوق ، القطيعة . شرح أشعار الهذايين بتصرف .

- (٣) تفسير الطبري: ٨/٢٤٧ ٣٤٣ عن علي وعبد الله وعبد الرحمن بن أبي ليلي وإبراهيم وابن عباس ،
   تفسير الماوردي عن ابن مسعود ٢٨٩/١ ، تفسير البغوي : ٢/٢٧٥ ، المحرر الوجيز : ١١٢/٤ ،
   زاد المسير : ٢٠/٨ ، تفسير الرازي : ١٠٠/١٠ ، تفسير القرطبي : ٥/٨٩٨ .
- (٤) المُجَازِ: ١٣٦/١ ، غريب القرآن القتبي: ١٢٧ ، الطبري: ٨/٠٤٣ ٣٤٢ عن ابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد وقتادة ومكرمة والسدي والضحاك ، واختاره الزجاج في معانيه: ١٧٠ ، وكذلك رجحه القرطبي: ٥٠/٨ ١٨٩ . قال الطبري: ( ... فالصواب أن يقال: جميعهم معتبون بذلك وكلهم قد أوصى الله بالإحسان إليه ) .٣٤٦/٨ .
  - (٥) اليسار: الغنى ، ينظر اللسان: ٥/٢٩٦ •
- (١) في الأمل اعتثرا والتصويب من الإيجاز: ٤٦ . (٧) تفسير البغوي: ١/٥٢٥ ، الكشاف: ١٦٧١١ ، المحرر الوجيز: ١١٤/٤ ، زاد المسير عن
- (٧) تفسير البغوي: ١٠٤/٥ ، الكشاف: ١٠٣/١ ، المحرر الوجيز: ١١٤/٤ ، زاد المسير عن الماوردي في تفسيره: ١١٤/٨ ، وهناك قول آخر في الآية اختاره الطبري في تفسيره: ١٠٤/٨ ما الماوردي في تفسيره الذين كتموا اسم محمد كلك وصفته ولم يبينوه الناس وهم يجدونه مكتوباً عندهم في التوراة والإنجيل وانظر هذا القول في تفسير الماوردي: ١٠/١٠ ، الكشاف: ١/٢٦٥ ، زاد المسير: ٢٩٠/١ ،

<sup>(</sup>١) في الأمل ببيت والتصويب من المراجع التالية.

<sup>(</sup>٢) شرح أشعار الهذلين : ٢٤٧/١ - ٢٤٨ وعجز الأول ( مبيت الكبير ذي الكساء المحارب ) ، وفي الثاني ( مبيت الكبير ) ويروى « مبيت الغريب ذي الكساء المحارب » .

﴿ فَكَيْفَ إِذَا حِنْ نَامِن كُلِ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ ﴾ [13]

أيّ: فكيفَ حالُهم .

والحذفُ في مثل ِهذا الموضع أبلغُ ، وكانَ ابنُ مسعود يقرأُ سورةَ النساءِ على النبيِّ عليه السلامُ ، فلمَّا بلغَ هذه الآيةَ فاضتُ عينًا رسول الشِّ اللهُ اللهُ اللهُ على النبيِّ عليه السلامُ ، فلمَّا بلغَ هذه الآيةَ فاضتُ عينًا رسول الشِّ

﴿ لَوَ نُسُوَىٰ بِهِمُ ٱلْأَرْضُ ﴾ [٤٦] أَيْ:بِوَدُّونَ لَو جُعِلُوا والأرضَ سواءً، كقولهِ : ﴿ يَنَلِنَتَنِيَكُنْتُ ثُرَابًا ﴾(٣) (٣)

وقيل : معناهُ لو يُعْدَلُ بهم الأرضُ على وجه القداء (١) .

﴿ [و(٠)] لَا يَكُنُسُونَ ٱللَّهَ صَدِيثًا ﴾ أَيْ: لا تكتمُهُ جوارحُهُمْ وإنْ كَتَمُوهُ (١) .

﴿ إِلَّا عَابِرِي سَبِيلٍ ﴾ [٤٣]

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري بنحوه في صحيحه ، كتاب فضائل القرآن ، باب قول المقرى، للقاريء حسبك : ۱/۹ حسبك ، ۱۸۶۸ رقم (۵۰۰۰) ومسلم بنحوه ، كتاب منادة المسافرين ، باب فضل استماع القرآن : ۸٦/۱ – ۸۲/۸ مناظر تفسير الماوردي : ۲۹۱/۱ .

<sup>(</sup>٢) سورة النبأ : أية : ٤٠ .

 <sup>(</sup>٣) معاني القرآن القرآء: ١٩٩/١ ، تفسير الطبري: ٣٧٢/٨ ، معاني القرآن النحاس: ٢٩-١ ، تفسير القرطبي:
 تفسير الماوردي: ٢٩٢/١ ، تفسير البنوي: ٢٩/١٥ ، الكشاف: ٢٨/١ ، تفسير القرطبي:
 ٥/٨١٠ - ١٩٠ ، الدر المصون: ٢/٥٨٢ .

<sup>(</sup>٤) البحر : ٢٥٣/٣ ، الدر المصون عن أبي حيان : ٦٨٦/٣ .

<sup>(</sup>٥) زيادة ساقطة من الأميل .

<sup>(</sup>٣) معاني الأخفش : ١/٢٦٦ ، تفسير الطبري : ٣٧٣/٨ ، تفسير البقوي : ٢٩/١ ، المحرر الوجيز : ٢٢٢/٤ .

أي: لا يدخلُ المصلَّى - أي المسجدَ - إلا مجتازاً (١) ، ولم يذكرُ المصلَّى لدلالةِ الصلاةِ عليه .

﴿ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ وَلِيًّا ﴾ [٤٥]

دخولُ الباءِ لتأكيدِ الاتصالِ؛ لأنَّ الاسمَ في « كَفَى اللهُ » يتصلُ اتصالَ الفاعلِ ، فاتصل بالباءِ اتصال المضافِ أيضاً فازداد معنَى (٢)

مِّنَ ٱلَّذِينَ هَادُوا ﴾ [٤٦]

تمامُ الصفة قِولُه : ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا ﴾ (") والوقف هادوا(").

<sup>(</sup>۱) قاله أبو عبيدة في المجاز : ۱۲۸/۱ • والقتبي في غريب القرآن : ۱۲۷ • الطبري عن ابن مسعود وعكرمة والتخعي وابن عباس وسميدبن جبير وأبي الزبير والحسن وأبي الضحى والزهري ويزيد بن أبي حبيب : ۸۲/۸۰–۸۲٪ ورجحه • وذكره الزجاج في معانيه :۲/۰۰ • وأخرج ابن أبي حاتم في تقسيره عن ابن عباس رقم (۲۲۰۱) قال : ( لاتدخلوا المسجد وأنتم جنب إلا عابري سبيل ) قال : تمر به مراً ولا تجلس • قال المحقق : إسناده حسن .

قال ابن أبي حاتم وروي عن ابن مسعود وأنس بن مالك وأبي عبيدة وسعيد بن المسيب وأبي الضحى وعطاء ومجاهد ومسروق وإبراهيم النخعي وزيد بن أسلم وأبي مالك وعمرو بن دينار والحكم بن عتيبة وعكرمة والحسن البصري ويحيى بن سعيد الانصاري وابن شهاب وقتادة نحو ذلك . تفسير سورة النساء : ١٣٠٣ – ١٣٠١ ، تفسير الماوردي : ١٣٩٣ ، زاد المسير : ١٠٧٨ وزاد ذكر أحمد والشافعي ، وقد أخرج عبد الرازق في تفسيره : ١٦٣/١ ، والبيهقي في سننه كتاب الصلاة باب الجنب يمر في المسجد ماراً ولايقيم فيه عن عبد الله بن مسعود : « أنه كان يرخص الجنب أن يمر في المسجد ولا يجلس فيه » : ٢٤٣/١ .

<sup>(</sup>٢) معاني الزجاج: ٧/٧ه ٤ المحرر الوجيز: ١٣٧/٤ ٤ تقسير الرازي: ١٢٠/١٠.

 <sup>(</sup>٢) من قوله تعالى: ﴿ أَلَم تر إلى الذين أُوبُوا نصيباً من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون أن تضلوا
 السبيل والله أعلم بأعدائكم وكفى بالله ولياً وكفى بالله نصيراً ﴾ [ النساء : ٤٤ ] .

 <sup>(3)</sup> معاني الفراء: ١/٧٧١ ، وهو أحد قولي الزجاج في معانيه: ٢/٧٥ ، تفسير البغوي: ١/٤٥ ،
 المحرر الرجيز: ١٣٧/٤ ، زاد المسير عن الزجاج: ١٩٩/١ ، وانظر منار الهدى في بيان الوقف والابتدا : ٧٨ .

وقيل : إنَّهُ على الاستئناف ، وتقديرُه : من الذينَ هائوا فريق يحرّفونَ (۱) . كمَا قالَ تميمُ بنُ مقبل ِ:

٢٩٢ - وَمَا الدَّهَ لُ إِلَّا تَارَتَانِ هَ مِنْهَا أُمُوتُ وَأُخْرَىٰ أَبْتَغِي العَيْشَ أَكْدَحُ ٢٩٣ - وَكِلْتَاهُمَا قَدَّ خُطَّ [لِي]<sup>(٣)</sup> فِي صَعِيفَةٍ فَلَلْعَيْشُ أَهْوَى لِي وَلَلْمَوْتُ أَرْوَحُ<sup>(٣)</sup>

﴿ وَٱشْهَعْ غَيْرَ مُسْمَعٍ ﴾ [23]

كانُوا يقولونَ ذلكَ على أنَّا نريدُ أنْ لا تسمعَ ما تكرَه ، وقصدُهم الدعاءُ بالصمم ، أي : اسمعٌ لا سمعتَ (؛)

﴿ وَرَاعِنَا ﴾

 <sup>(</sup>۱) معاني القرآن للفراء: ۲۷۱/۱ ، معاني القرآن الزجاج: ۷/۲ ( وهو مذهب سيبويه ) ، تفسير البقوي: ۱۳۷/۱ ، زاد المسير: ۹۹/۲ ، وانظر البقوي: ۱۳۷/۱ ، زاد المسير: ۹۹/۲ ، وانظر الكتاب: ۲/۳۵ – ۳٤۱ ، منار الهدى: ۷۸ .

<sup>(</sup>٢) زيادة من الديوان .

 <sup>(</sup>۲) الديوان : ۲۶ ، ۲۰ ( فللعيش أشهى ) ، معاني القرآن للفراء : ۲۲۳/۲ ( فلا العيش أهواه ) ، الحيوان : ۲۰۸/۲ ( فلا العيش أهواه ) ، الحيوان : ۲۰۸/۲ ( هلا العيش أموى لي ولا العيش أروح ) ، الخزانة : ۲۰۸/۲ ( فلا العيش ولا الموت ) ، والأول في الكتاب : ۲۲/۲۳ ، والكامل : ۱۷۹/۳ ، المقتضب : ۲۲۸/۲ ( فتارة : أموت ) ، معاني الزجاج : ۲۸/۷ ، ۱۸۲/۲ ، والكامل : ۳۰٤/۳ ، الدر المصون : ۲۹۶/۳ والشاهد :

حذف الاسم لدلالة الصفة عليه وتقدير الكلام: فمنهما تارة أموت فيها وتارة أخرى أكدح . يقول: لا راحة في الدنيا لأن وقتها قسمان: إما موت وهومكروه عند النفس ، وإما حياة كلها سمي في الميشة والكدح: الاكتساب ، وأروح: من الراحة ضد التعب . واللام في فللعيش ، والموت: هي لام الابتداء ، التي تفيد التوكيد .

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبري : ٨/٤٣٨ ، معاني القرآن للزجاج : ٨/٨٠ ، تفسير الماوردي : ٣٩٦/١ ، زاد المسير : ١٠٠/٢ ، زاد المسير : ١٠٠/٢ ، تفسير الرازي : ١٢٢/١٠ .

كلمةُ شتم عندهم ، ويظهرونَ أنَّهم يريدونَ ارعنَا سمعك . فذلكَ الليُّ والتَّحريفُ (۱)

﴿ مِن قَبْلِ أَن نَطْمِسَ وُجُوهًا فَنَرُدَّهَا عَلَىٰٓ أَذْبَارِهَا ﴾ [٤٧]

أيْ: نمصو آثارها حتَّى تصير كالأقفاء (٢) ونجعلُ عيونَها / في

أقفائِها[فيمشونَ]<sup>(٢)</sup> القهقرى . وفي معناهُ<sup>(١)</sup>:

٢٩٤ - أُلْفِينًا عَيْنَاكَ عِنْدَ الْقَفَا

أَوْلَىٰ فَأَوْلَىٰ لَكَ ذَا وَاقِيَةٌ (٠)

وقال آخر $^{(1)}$ :

٢٩٥ - وَتَرْكُضُ وَالْعَيْثَانِ فِي نَقْرَةِ الْقَفَا
 مِنَ الذُّعْرِ لَا تَلْوِي عَلَىٰ مُتَخَلِّفٍ<sup>(١)</sup>

<sup>(</sup>١) تأويل المشكل: ٣٧٥ ، معانى الزجاج: ٢/٩٥ ، تفسير الماوردي: ٣٩٦١/١ ، الرازي: ١٩٩١/١ .

 <sup>(</sup>۲) المجاز : ۱۲۹/۱ ، غريب القرآن لليزيدي : ۱۲۰ ، غريب القرآن القتبي : ۱۲۸ تفسير الطبري عن ابن عباس وعطية وقتادة ورجحه : ۱۸/۱۵–231 ، معاني القرآن الزجاج : ۹۹/۲ ، تفسير الماوردي : ۲۹۳/۱ ، زاد المسير : ۱۰۲/۲ ، تفسير الرازي : ۱۲۰/۱۰ ، تفسير القرطبي عن ابن عباس وعطية العوفي : ۱۲۵/۱۰

<sup>(</sup>٢) في الأصل فيسمى والتصويب من تفسير الطبري: ٤٤٢/٨.

<sup>(</sup>٤) نسب إلى عمرو بن ملقط الجاهلي في نوادر أبي زيد وشرح شواهد الغني .

<sup>(</sup>ه) نوادر أبي زيد : ٣١٨ ، المعاني الكبير : ٨٩٩/٢ ، تأويل مشكل القرآن : ٤٩ ، الصاحبي : ٢٨٥ ، الجمل : ٢٨٩ ، ذا واقية : ذا وقاء ، المجمل : ٤٨٣/١ ، ثمالي الشجري : ١١٣/١ ، شرح شواهد المغني : ١١٣ ، ذا واقية : ذا وقاء ، وأولى تهدد ورعيد ، ومعنى البيت كما قال السيوطي : (وصفه بالهرب فهو يلتغت إلى وراثه في حال انهزامه فتلقى عينه عند قفاه ) .

<sup>(</sup>٦) لم أقف على قائله .

<sup>(</sup>٧) المعاني الكبير: ٢٩٩/٢ (أي تركض) ، أي أنت منهزم فعيناك في تقرة قفاك . قاله في وصف جبان

ومثلُه الفتيلُ<sup>(۱)</sup> : القشرةُ التي في بطنِ [النواةِ] (۱)(۲) . والنقيرُ<sup>(۱)</sup> للنقرةِ في ظهرِها<sup>(۱)</sup> . وقيلَ : الفتيلُ : مَا يُفْتَلُ بالإصبعينِ من وسخِها<sup>(۱)</sup> ، [والنقيرُ]<sup>(۲)</sup> ما يُنْقَرُ بالإصبعِ كنقرِ الدينارِ ونحوِه<sup>(۱)</sup> ، ويشهدُ [القولينِ]<sup>(۱)</sup> قولُ كثيرٍ :

٢٩٦ - عَلَىٰ كُلِّ حَالَيَّ جَرَّبُنتِي فَطَوْراً مَرِيْداً وَطَوْراً وَبِيللاً ٢٩٧ - فَلَمْ يَجِدْ الجَوْزَ تَقْتَادُنِي

َ *وَلَا* القَسْرُ وَيُنْزِلُ مِنِّي فَتِيْلاً <sup>(١٠)</sup>

<sup>(</sup>١) إشارة إلى قوله تعالى: ﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الدَّينَ يَرْكُونَ أَنفُسَهُمْ بِلَ اللَّهِ يَرْكَى مَنْ يَشَاء ولايطْلَمُونَ فَتَيَالًا ﴾ [ النساء : ٤٩ ] .

<sup>· (</sup>٢) في الأصل البزاة ، والتصويب من الإيجاز : ٤٧ ،

<sup>(</sup>٢) انظر معاني القرآن للقرآء: ٢٧٢/١ ، غريب القتبي: ١٢٩ ، الطبري عن ابن عباس وعطاء بن أبي رباح ومجاهد وقتادة والضحاك وابن زيد وعطية: ٤٥٨/٨ – ٤٥٩ ، معاني القرآن الزجاج: ٢٠/٢، تفسير الماوردي: ٢٩٧/١ ، زاد المسير: ٢٠٥/٢ .

<sup>(</sup>٤) إشارة إلى قوله تعالى: ﴿ أم لهم نصيب من الملك فاذا لايؤتون الناس نقيراً ﴾ [ النساء: ٥٣ ]

<sup>(</sup>ه) المجاز : ١٣٠/، ١٣٠/ ، معاني القرآن للقراء : ٢٧٣/١ ، غريب القتبي : ١٣٩/، الطبري عن ابن عباس والسدي وعطاء بن أبي رباح والضحاك وأبي مالك : ٤٧٢/٨ – ٤٧٤ ، معاني القرآن الزجاج : ٢٠٠/٠ ، تقسير الماوردي : ٣٩٧/١ ، زاد المسير : ١٠٩/٢ ،

<sup>(</sup>٦) معاني القران الفراء: ٢٧٣/١ ، غريب القرآن القتبي : ١٢٩ ، تفسير الطبري عن ابن عباس والسدي وأبي مالك : ٢٩٨/١٥ – ٤٥٨ ، معاني القرآن الزجاج : ٢٠/٢ ، تفسير الماوردي: ٢٩٧/١٠ ، والسدي وأبي مالك : ١٠٥/٢ ، قال الطبري : ( ... فواجب أن يكون كل ذلك داخلاً في معنى • الفتيل • إلا أن يخرج شيئاً من ذلك ما يجب التسليم له معا دل عليه ظاهر التنزيل ) : ٢٩/٨٤ .

<sup>(</sup>٧) في الأصل النفيس والتصويب من الإيجاز: ٤٧.

<sup>(</sup>٨) غريب القرآن لليزيدي : ١٢٠ عن ابن عباس ، الطبري عنه : ٤٧٥/٨ ، تفسير الماوردي :٣٩٨/١ ، زاد المسير ١٠٩/٢ .

<sup>(</sup>١) في الأميل القولين والتصويب ليستقيم السياق.

<sup>(</sup>١٠) لم أجدهما في غير هذا الكتاب،

و ﴿ ٱلْجِبْتِ ﴾<sup>(۱)</sup> [٥١]

السحرُ ،

﴿ وَالطَّاغُوتِ ﴾

الشيطانُ (٢) .

وقيل : هما منتمان (٣) .

﴿ بَدَّلْنَهُمْ جُلُودًاغَيْرَهَا ﴾[٥٦]

أمًا منْ يقولُ إنَّ الروحَ هو المعدّبُ فلا سؤالَ عليه (١) .

ومنْ قالَ : إنَّهُ جملةُ الإنسانِ (<sup>()</sup> فجوابُه : أنَّ تبديلَ الجلودِ بإفنائِها وإعادتِها بعدَه ، كحالِ القمرِ في ذهابِه عندَ السّرارِ <sup>(١)</sup> ، ثمَّ عودُه بعدَه ، وكما يقالُ :صاغَ

- (١) من قوله تعالى : ﴿ أَلُم تَر إِلَى الذينَ أُوتُوا تَصَيِيباً مِنَ الكَتَبِ يؤمِنُونَ بِالجَبِتِ والطاعُوت ويقواون الذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين أمنوا سبيلاً ﴾ .
- (٢) غريب القرآن لليزيدي: ١٢٠ ١٢١ ، الطبري من عمر ومجاهد والشعبي وأبي العالية: ١٢٧٨ ٢٦٣ ٤٦٣ ، تفسير الماوردي عن عمر ومجاهد: ٣٩٧/١ ، تفسير البغري عن الشعبي ومجاهد: ١٠٥/٥ ، المحرر الوجيز عن ثلاثتهم: ١٤٨/٤ ، زاد المسير عنهم: ١٠٧/٢ ، وانظر تفسير القرطبي: ٥٤٨/١ ، تفسير ابن كثير: ١٣/١٥ .
- (٣) تفسير عبد الرازق: ١/٥/١ ، تفسير الطبري عن عكرمة: ٤٦١/٨، تفسير الماوردي: ٢٩٧/١ عن عكرمة تفسير البغوي عنه: ١/٥٤٥ ، المحرر الوجيز عنه: ١٤٨/٤ ، زاد المسير عنه: ١٠٧/٢ – ١٠٨ .
- ورجح الطبري دخول كل معبود من دون الله في الجبت والطاغوت سواء كان صنعاً أو حجراً أو إنساناً أو شيطانا
- (3) ذكر تحوه الطبري: ٨٩٦/٨ ، تفسير المارردي ٢٩٩/١٠ ، المحرر الوجيز: ١٥٥/٤ ، تفسير
   الرازي: ١٣٩/١٠ .
  - (٥) وهو قول أهل السنة والجماعة ، انظر شرح العقيدة الطحاوية : ٣٩٢ ، ٣٠٢ ٤٠٤ .
- (١) السرار : جاء في اللسان :( السرر والسرر والسرار والسرار كله : الليلة التي يستسر فيها القمر،أي: يختفي وقال الكسائي وغيره السرار آخر الشهر ليلة يستسر الهلال) اللسان (سرر) : ٣٥٧/٤ .

لهُ غيرَ ذلكَ الخاتم ، وجاء بغير ذلكَ اللباس (١) . ﴿ ظِلَّا ظِلْدِلًّا ﴾ [ ٥٥]

أي:كنيناً $^{(7)}$ ، فرقاً بينه ُويينَ ﴿ ظِلْدِنِى [ثَلَثِ] $^{(7)}$  شُعَبٍ \* لَاطَلِيلِ ﴾  $^{(1)}$  وقيل : إنّه كقولهم جنّ جنونه ، وجرحتْ جوارحُه $^{(9)}$ ، قالَ $^{(7)}$  :

٢٩٨ - رَأَتُ نِضْوَ أَسْفَارٍ أُمَيْمَةُ شَاحِباً

عَلَىٰ نَضْوِ أَسْفَارٍ فَجُنَّ جُنُونُهُا كَالُو اللَّاسِ أَنْتَ وَمَنْ تَكُنْ ﴿

هَإِنَّكَ مَوْلَى أُسْسَرَةٍ لَايَزِيْنُهُا اللَّهُ

إِنَّ ٱللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا ٱلْأَمْنَكَتِ ﴾[٨٥]

<sup>(</sup>۱) ينظر معاني القرآن للأخفش: ۱/۹۶۱ ، تفسير الطبري: ۸/٤٨١ ، وهو أحد قولي الرجاج في معانيه : ۲۹۲/ ، معاني القرآن للنحاس: ۱۱۷/۲ ، تفسير الماوردي نحوه: ۲۹۹/۱ ، تفسير البغري : ۲/۷۱ ، معاني المحرر الوجيز : ۱/۵۶۸ ، زاد المسير : ۱/۲۲۷ .

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري: ٤٨٩/٨ ، تفسير البغري: ١/٨٤٥ .

<sup>(</sup>٢) زيادة ساقطة من الأصل

<sup>(</sup>٤) سورة الرسلات: آية: ٣٠ ـ ٣١ ـ

<sup>(</sup>٥) ينظر الكشاف : ١/٣٥٠ قال : ( ظليلاً صفة مشتقة من لفظ الظل لتأكيد معناه ، كما يقال : ليل اليل ويوم أيوم وما أشبه ذلك ) .

<sup>(</sup>٦) نسبه الجاحظ الأعرابية ، ونسبه المرتضي الرجل من بني كلاب،قال الشيخ عبد السلام هارون - رحمه الله - . والشعر كما نرى ينطق بأن قائله رجل .

 <sup>(</sup>٧) الحيوان: ٣/٣٥ ( فرقة لاتزينها ) ، مجالس العلماء الزجاجي: ١٦ ، أمالي المرتضي: ١٨٠٥ ، إنساء الرواة: ٣٤/٣٤ ، وفيها ( قاعداً على نضو ، فإنك راعي صرمة ) ، اللسان ( جنن ) : إنساء الرواة : ٣٤/٣٤ ، أسرة لايدينها ) ، (ضحا) :٤٧٧/١٤ ( قاعداً ، فإنك راعي ثلة ) .
 النضو: الدابة التي أهزلتها الأسفار ، الصرمة : القطعة من الإبل مابين العشرين إلى الثلاثين .

في مفتاح الكعبة أخذَهُ النّبيُّ عليه السّلامُ يومَ الفتح منَ بني عبدِ الدّارِ (۱) . 

﴿ وَأُولَى ٱلأَمْرِ ﴾ (۱) [0] هم الأمراءُ ، عن ابنِ عباس (۱) / والعلماءُ عن العسن ومجاهد وعطاء (۱) . 
﴿ وَأَحُسَنُ تَأْوِيلًا ﴾ عاقبة ومرجعاً (۱) من آل يؤولُ . 
﴿ إِلَى الطّلغُوتِ ﴾ [17]

<sup>(</sup>۱) أخرجه الأزرقي في أخبار مكة: ٢٦٥/١ عن مجاهد بإسناد ضعيف ، والطبري في تفسيره: ٨١/٨ عن ابن جريج وإسناده ضعيف ، والواحدي في أسباب النزول من طريق الأزرقي عن مجاهد: ١١٧ ، وابن الجوزي في زاد المسير: ١١٤/١ عن مجاهد والزهري وابن جريح ومقاتل ، لباب النقول: ٧١ ، وعزاه في الدر المنثور إلى ابن مردويه من رواية الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس مطولاً ، وإلى ابن المنذر وابن عساكر عن ابن جريج: ٢١٤/١ – ١٧٥ ، وأورده الرازي في تفسيره: ١٤٢/١٠ ، قلت: والحديث بمجموع طرقه يرتقي إلى درجة الحسن لغيره ، ويقويه أن الأمة تلقته بالقبول وأن العمل عليه منذ كان في عهد النبي ﷺ إلى هذا اليوم والمفتاح باق عند بني شيئة إلى هذا اليوم والمفتاح باق عند بني شيئة إلى هذا المام .

وينو عبد الدار : بطنً من قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب بن فهر بن مالك بن النصر بن كنانة . ينظر الأنباء على قبائل الرواة : ٤١-٤٧ ، جمهرة الأنساب :١٣-١٤ ، نهاية الأرب :٣٠٦.

 <sup>(</sup>٢) من قوله تعالى: ﴿ يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولى الأمر منكم ﴾.

 <sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري بلقطه عن أبي هريرة ويمعناه عن ابن عباس وميمون بن مهران وابن زيد والسدي :
 ٤٩٧/٨ – ٤٩٩ ورجحه ، معاني القرآن للزجاج : ٢٧/٢ ، تقسير الماوردي : ٢٠٠/١ ، زاد المسير : ١٦٦/٢ ، واختاره الشوكاني في تفسيره : ٢٨١/١ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الرازق في تفسيره بلفظه عن الصسن بإسناد صحيح ، وينحوه عن مجاهد بإسناد فيه ابن أبي نجيح موصوف بالتدليس عن مجاهد وقد رواه بالعنعنة [طبقات المدلسين ٢٩٠] : ١٦٦/١ ، والطبري عن مجاهد وابن عباس وعطاء بن السائب والحسن وأبي العالية : ١٠٠/٨ – ٥٠٠ ، وأخرجه الحاكم في المستدرك كتاب العلم عن جابر وقال حديث صحيح وله شاهد ووافقه الذهبي ، وعن ابن عباس : ١٣٣/١ ولفظ حديث جابر « أولي الفقه والخير » .

<sup>(</sup>ه) غريب القرآن للقتبي : ١٣٠ ، تفسير الطبري : ٣٠٦/٥ ، معاني القرآن للزجاج ١٨/٢ ، معاني القرآن للنحاس : ١/١٢٥ ، إصلاح الوجوه والنظائر : ٥٩ .

هو كعبُ بنُ الأشرفِ<sup>(۱)</sup>
﴿وَحَسُنَ أُوْلَكَيِكَ رَفِيقًا ﴾ [٦٩]
وَحَسُنَ أُولَكِيكَ رَفِيقًا ﴾ [٦٩]
وَحَدَهُ لِلَا دخلَه منْ معنَى التمييزِ .
ولهذا يدخلُ « منْ » في مثلهِ (٣).

ويجوزُ توحيدُه على معنَى الجنسِ<sup>(٣)</sup> والحالِ ، كقولِهِم [ شَّرَدُّهُم ]<sup>(1)</sup> فارساً أي في حالِ الفروسيّةِ<sup>(١)</sup> . وهذا أولى ؛ لأنهُ قلَّ ما يميّدُ بأسماءِ الصّفاتِ . وَ ﴿ خُذُواْ حِذْرَكُمُ ﴾(١][٧]

<sup>(</sup>۱) الطبري: ۱۱/۸ه عن ابن عباس ومجاهد والربيع بن أنس والضحاك ، أسباب النزول الواحدي:
۱۱ ، تفسير الماوردي: ٤٠٢/١ ، الكشاف: ٢٦/١ه ، زاد المسير: ١٢٠/٢ ، تفسير ابن كثير: ٢٠/١ه .

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري ورجحه : ٢٣/٨ه ، معاني القرآن للزجاج : ٧٣/٢ ، إملاء ما من به الرحمن : ٢٨١/٢ ، زاد المسير : ١٢٨/٢ ، تفسير الرازي : ١٨٠/١٠ ، تفسير القرطبي : ٣٧٢/٥ ، البحر : ٢٨٨/٣ .

<sup>(</sup>٣) معاني القرآن للقراء : ٢٦٨/١ .

<sup>(</sup>٤) بياض في الأمثل والتتمة من الإيجاز : ٤٨ .

<sup>(</sup>ه) معاني الأخلش : ٢٩/١ - ٤٥٠ ، تقسير الطبري : ٢٣/٨ه ، الكشاف : ٢٠/١٥ ، إملاء ما من به الرحمن : ٢٨١/٢ ، تقسير الرازي : ١٨٠/١٠ ، البحر : ٢٨٨/٣ ، الدر المصون : ٢٤/٤ .

<sup>(</sup>٦) من قوله تعالى: ﴿ يَا أَيِّهَا الدِّينَ أَمَنُوا خَدُوا حَدْرُكُمْ فَانْفُرُوا ثَبَّاتَ أَنِ انْفُرُوا جَمِيماً ﴾ .

أي:سالاَحكم (۱) ، أو معناه احذَرُوا عددَّكم (۲) .

أَيْ: المنافقينَ (٢) ؛ لأنهمْ يتبطونَ النّاسَ عنِ الجهادِ ، ولامُ لَنْ « لامُ الابتداءِ » ولهذَا دخلتُ ٤ على الاسمُ والثانيةُ لامُ القسم ؛ ولهذَا دخلتُ ٤ مع نونِ التّوكيدِ على الفعلِ (٥) .

﴿ كَأَن لَّمْ تَكُنَّ بَيْنَكُمْ وَبَيْنَهُم ﴾ [٧٣]

أي:وبين محمدٍ .

﴿ مُودَّةً ﴾

اعتداضٌ بينَ القولِ والتَّمَنِّي ، أي بينَ ﴿ لَيَقُولَنَّ ﴾ وبينَ ﴿ يَلَيْتَنِي كُنتُ مَعَهُمْ ﴾ (١٩٢١)

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري: ٣٦/٨ه ، تفسير الماوردي: ١/٥٠٥ ، تفسير البغوي: ١/٥٥٨ ، زاد المسير: ١/٩٠٧ ، تفسير القرطبي: ٣٢٣/٠ ،

<sup>(</sup>٢) تفسير الماوردي: ١/٥٠٥ ، الكشاف: ١/١٤٥ ، زاد المسير: ١٢٩/٢ ، تفسير الرازي: ٢/١٢٩/

<sup>(</sup>٣) تقسير الطبري: ٨/٨٨ه ، تقسير البقوي: ١٠/٨هه ، الكشاف: ١/١٤ه ، زاد المسير: ١٣٠/٢ .

<sup>(</sup>٤-٤) تكرر في الأصل

<sup>(</sup>ه) قاله الأخفش في معانيه: ٢/٠٥١ ، معاني القرآن القراء: ٢/٥٧١ - ٢٧٦ ، تفسير الطبري : ٣٩/٨ه ، معاني القرآن الزجاج: ٢/٥٧ ، وحكاه مكي في مشكله عن الأخفش: ٢/٢١ ، الكشاف: ٤١/١٥ ، تفسير القرطبي: ٥/٢٧٦ ، الدر المصون: ٢٨/٤ – ٢٩ ، وانظر اللامات الهروي: ٧٨ ، ٩٢ – ٩٠ ، اللامات اللزجاجي: ٦٩ – ٧٧ ، ٧٨ .

<sup>(</sup>٢) تمام الآية : ﴿ وَلِنْنِ أَصَابِكُم فَضَلُ مِنَ اللهُ لِيقُولُنَ – كَأَنْ لَم تَكُنْ بِينَكُم وبِينَهُ مُودة – ياليتني كنت معهم قافوز فرزاً عظيماً ﴾ .

 <sup>(</sup>٧) قاله الزجاج في معانيه : ٧٦/٢ ، وأبو على في الصحة : ١٧١/٣ ، ومكي في مشكله : ٢٠٢/١ ،
 وانظر إملاء ما من به الرحمن : ٢٨٣/٢ ، تفسير الرازي : ١٨٥/١٠ .

﴿ فِي بُرُوجٍ مُّسَيَّدُونِ ۗ ﴾ [٧٨]

قصور مجصصة (١) . والشيدُ : الجصّ .

وقيل : مبنية في اعتلاء وارتفاع (١) . شاد البناء وأشاده وشيده .

وعن السدّيّ : إنَّها بروجُ السماءِ(٢) .

وعن الرَّبيع (٤): إنَّها قصورٌ في السماء (٥).

- (٢) المجاز : ١٣٢/١ ، غريب القرآن للقتبي : ١٣٠ ، الطبري عن بعض أهل البصرة : ٤/٨٥ه ، معاني الرجاج : ٧٩/٢ ، تفسير الماوردي : ٢٠٦/١ ، البقوي : ١٦١/١ ، زاد المسير : ١٣٧/٢ ، واختاره ابن كثير :٢٧/٢ه .
- (٣) أخرجه عنه الطبري في تفسيره: ٨/٥٥٥ ولفظه: « هي قصور بيض في سماء الدنيا مبنية » ، وأخرجه ابن أبي حاتم عنه بلفظ الطبري رقم (٢٦٦٠) وقال المحقق: إسناده حسن ، تفسير سورة النساء: ١٤٤٢ ، معاني الرجاج: ٧٩/٢ ، تفسير الماوردي: ١/٣٠١ ، المحرر الوجيز عنه: ١٨٠/٤ ، زاد المسير: ١٣٧/٢ ، وحكاه ابن العربي عن مالك: ١/١٦ ، القرطبي: ٥/٨٨ ، قال ابن كثير: « وهو ضعيف والصحيح أنها المنبعة ، أي لا يغني حجر وتحصن من الموت ...) : ١/٧٢٥ ....)
- (٤) هو الربيع بن أنس الخراساني البكري ( ٠٠٠ ١٣٩هـ) بمبري ، سكن خراسان روى عن أنس وأبي العالية والحسن وعنه سليمان التيمي وأبو جعفر الرازي ، قال أبو حاتم صنوق ، وقال ابن حجر صنوق له أوهام رمي بالتشيع

ترجمته في: الجرح والتعديل: ٣/٤٥٤ ، سير أعلام النبلاء: ١٦٩/١ - ١٧٠ ، التقريب: المرحمة في الجرح والتعديل: ١٣٤٧٨ . التقريب: المرحمة في المرحمة ا

(٥) أخرجه الطبري عنه : ٨/٣٥٥ ، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن الربيع بن أنس عن أبي العالية بلفظه رقم (٣٦٥٤) ، وقال المحقق : إسناده حسن ، سورة النساء : ١٤٤١

<sup>(</sup>۱) للجاز: ١٣٢/١ ، الطبري عن قتادة وابن جريج « قصور محصنة » : ١٣٢/١ - ٥٥٢ ، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن عكرمة رقم (٢٦٦١) وقال المحقق: في إسناده هلال بن خباب العبدي ، قال ابن حجر : (صدوق تغير بأخرة) ، وقال أبو حاتم : (ثقة) وقال الذهبي : وثقه ابن معين وغيره ، اختلط في آخر عمره [ الجرح والتعديل : ٧٥/٧ ، المغني :٢٧٣/٢ ، تقريب التهذيب : ٢٧٣/٢] وباقي رجاله ثقات ، ولم أعرف رواية الثوري عنه قبل الاختلاط أم بعده . سورة النساء : ١٤٤٢ ، معاني القرآن المناس عن عكرمة : ١٣٤/٢ ، العمدة في غريب القرآن : ١١٤ ، تفسير الماوردي : ٢٠٤/١ ، تفسير الماوردي : ٢٠٤/١ ، تفسير الماوردي : ٢٠٤/١ ، تفسير الماوردي

وفي معناهُ قالَ الهذائي (١):

٣٠٠ - يَقُولُونَ لَوْ أَنْ كَانَ بِالرَّحْلِ لَمْ يَمُتْ

نشيبة والأنْبُاءُ يُكُذِبُ إِن اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

٣٠١ - وَلَوْ أَنْنِي اسْتَوْدَعْتُهُ الشُّمْسَ المُّتَدِثُّ

إِلَيْ وَالْمَسَايَ الْمَدْنُهُا وَدَلِيلُهَا (١)

﴿ وَيَقُولُونَ طَاعَةً ﴾ [٨١]

أيْ:منّاطاعة ، أو أمْرُنا طاعة (٢)

كمًا قالَ المخزوميُّ<sup>(1)</sup> :

٣٠٢ - [فَقَالَتْ] (٥) عَلَى اسْمِ اللَّهِ أَمُّركَ طَاعَةٌ \*

وَإِنْ كُنْتُ قَدْ كُلِّفْتُ مَنَا لَمْ أُعَوَّدِ (١)

واو (نني استودعته الشمس لارتقت إليه المنايا عينها ورسواها

ولمي البحر نسبية ولمي زهر الآداب لاهندت ، يقواون : لو كان بمكان مريء لم يمت ، والطراق : الذين يضربون بالحصى ويتكهنون ، ولو صبيرته في الشمس لأنته للنايا ، وعينها : يقينها ، ورسولها : مثل ، وفي اللسان عينها نفسها ، واستشهد به الأزهري على قوله العين : الرقيب وقال بعد إيراد البيت : بعينها - يريد رقيبها

- (٢) معاني القرآن الزجاج: ٨١/٢ ، معاني القرآن النحاس: ١٣٧/٢ ، مشكل إعراب القرآن لمكي: ١/٤٠٨ ، تفسير الماوردي: ١/٨٠٨ ، المحرر الوجيز: ١٨٥/٤ ، الدر المصون: ١/٥٠٥ ، قال الزجاج: ( والمعنى واحد إلا أن إضعار أمرنا أجمع في القصة وأحسن )
  - (٤) هو عمر بن أبي ربيعة المخزومي .
  - (a) في الأصل تعالت والتصويب من الديوان
- (١) الديوان : ٤٩٠ ، الأغاني : ١٩٨/١ ، أمالي ابن الشجري : ٢٨٧/١ (فقلت) ، الخزانة : ٢٠٠/١ ، وصدره في مغنى اللبيب : ٢٢٨ .

<sup>(</sup>١) هو أبو نؤيب الهذلي .

<sup>(</sup>٢) شرح أشعار الهذليين: ١٧٤/١ ، والبحر: ٩٣/٣ ، والثاني في اللسان (مين): ٣٠٣/١٣ ، زهر الآداب: ٩٧٧/٢ ، وفيها جميعا: يقولون لي أو كان بالرمل لم يمت: نشبية والطراق يكنب قيلها

﴿ لَاتُكَلَّفُ إِلَّانَفْسَكُ ۗ ١٤٨]

أي: إلا فعل نفسِك .

﴿ شَفَاعَةً حَسَنَةً ﴾[٨٥]

يعنى الدعاءَ للمؤمنينَ .

والشفاعة السيئة (١) : الدعاء عليهم .

والكفلُ : النصيبُ .

والمقيتُ: الحفيظُ<sup>(٢)</sup> المقتدرُ<sup>(٢)</sup> أقاته يقيتُه.

﴿ فَمَالَكُونِ فِٱلْمُنْفِقِينَ فِئَتَيْنِ ﴾[٨٨]

أي:مختلفينَ فيهم ، طائفة تقول : هم مِنّا ، وطائفة [تقول] (1) ليسّنوا منّا(١).

<sup>(</sup>١) إشارة إلى قولة تعالى : ﴿ من يشقع شفاعة حسنة يكن له نصيب منها ومن يشقع شفاعة سيئة يكن له كفل منها وكان الله على كل شيء مقيتاً ﴾ [النساء: ٨٥].

<sup>(</sup>٢) قاله أبو عبيدة في المجاز: ١٩٥/١ ، الطبري عن ابن عباس: ٨٣/٨ ، وقاله الزجاج في معانيه ورجحه: ٨٥/٢ ، واختاره النحاس في إعراب القرآن: ٤٧٧/١ ، كما أخرجه البيهقي عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعاً كتاب النفقات ، باب وجوب النفقة على الزوجة : ٤٦٧/٧ بلفظ (كفي بالمره إثماً أن يضيع من يقوت) .

<sup>(</sup>٣) معاني القرآن للفراء: ١٨٠/١ ، غريب القرآن لليزيدي: ١٢٢ ، تفسير الطبري عن السدي: ٨٤/٨ ، وهو أحد قولي الزجاج في معانيه: ١٨٥/٨ ، وقاله القرطبي في تفسيره: ١٢٩٦ ، وقاله القرطبي في تفسيره: ١٢٩٦/٠ ، وقد جمع بين المعنيين ابن قتيبة في غريب القرآن: ١٣٦١ ، وابن فارس في المجمل: الجمل: ١٩٣/١،قال ابن عطية: ( ... وهذا كله يتقارب ، ومنه قول رسول الله الله على بالمره إثماً أن يضيع من يقيت » ) المحرر الوجيز: ١٩٤/٤٠ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل يقول والتصويب ليستقيم السياق.

<sup>(</sup>ه) أخرج اليخاري في صحيحه ، كتاب فضائل المدينة ، باب المدينة تنفي الخبث : ٩٦/٤ رقم (١٨٨٤) ، وكتاب المفاري ، باب غزوة أحد : ٢٠٦/٧ رقم (٤٠٥٠) ، وكتاب التفسير باب ﴿ قما لكم في المنافقين فنتين ٤٠٥٠/٨٠ رقم (٤٥٨٩) ، ومسلم في صحيحه ، كتاب المنافقين : ١٧٣/١٧ ، من

وانتصابُ ﴿ فِنْدَتَيْنِ ﴾ على الصالِ<sup>(۱)</sup> ، كمّا تقولُ : مالَكَ قائماً في حالِ القيام . ويعضُهم ينصبُه على معنَى خبرِ كانَ ، كأنّهُ قالَ : كمْ لبثتَ قائماً . ﴿ أَرْكَسَهُم ﴾ وَرَكَسَهُمْ (۱) ، ردّهُمْ ونكسَهمْ (۱)

زيد بن ثابت : أن رسول الله كل خرج إلى أحد فرجع ناس خرجوا معه ، فكان أصحاب رسول الشكة فيهم فرقتين فرقة تقول : نقتلهم ، وفرقة تقول لا فأنزل الله : ﴿ فما لكم في المنافقين فئتين ﴾ ، وأخرجه الطبري في تقسيره : ٨/٨ ، وأخرج الطبري عن الضحاك قال : « هم ناس تخلفوا عن نبي الله كف فتولاهم ناس من أصحاب رسول الله ك وتبرأ من ولايتهم أخرون وقالوا : تخلفوا عن رسول الله ك وام يهاجروا فسماهم الله منافقين وبرأ المؤمنين من ولايتهم وأصرهم أن لايتولوهم حتى يهاجروا » : ١١/٩ - ١٢ .

وانظر معاني الزجاج : ٨٧/٢ ، تفسير الرازي : ٢٢٤/١٠ - ٢٢٥ ، فتح القدير :١/٤٩٦ - ٤٩٧ .

<sup>(</sup>١) هذا قول الأخفش والبصريين : انظر معاني القرآن للأخفش : ١/١٥١ ، معاني الزجاج : ٨٨/٢ ، الطبري : ١٤/٩ ، مشكل إعراب القرآن : ٢/٥٠١ ، وحكاه الرازي عن سيبويه : ٢/٥١٠ ، الكشاف ١/٠٥٥ ، المحرر الوجيز:١٩٩/٤ ،

 <sup>(</sup>٢) تفسير الطبري عن بعض تحوبي الكوفيين . ورجحه قال: ( وهذا القول أولى بالصواب في ذلك ،
 لأن المطلوب في قول القائل: « مالك قائماً » « القيام » ، فهو في مذهب « كان » وأضواتها و
 و أظن » ومنواحباتها ) : ١٤/٩ – ١٥ ، وإنظر تفسير القرطبي : ٢٠٧/٥ ، البحر : ٢١٣/٢ ،
 قتح القدير : ٢٠٥/٥ .

 <sup>(</sup>٣) وهذه قراحة عبد الله وأبي كما في الطبري: ٧/٩ ، وفتح القدير: ١٩٥/١ ، ونسبها في البحر لعبد
 الله: ٣١٣/٣ .

<sup>(</sup>٤) قاله أبو عبيدة في المجاز: ١٣٦/١ ، معاني القرآن الفراء: ٢٨١/١ ، غريب القرآن القتبي:
١٣٣ ، تفسير الطبري: ٧/١ ، فعلت وأفعلت الرجاج: ٤٠ ، مفردات الراغب: ٢٠٨ ، زاد المسير:
١٥٤/٢٣ ، شفاء العليل لابن القيم: ١٠١

( إِلَّا ٱلَّذِينَ يَصِلُونَ إِلَى قَوْمِ بَنْنَكُمُ وَبَيْنَهُم [مِّيثَتُقُ (١)] ﴾[٩٠] أيْ يدخلونَ في قوم إَمَّنْتُمُوهمْ

نزلتْ في بني مُدْلِجِ<sup>(٢)</sup> ، كانَ بينَهُم وبينَ قريشٍ عهدٌ ، فحرَّمَ اللهُ من بني مُدْلِجِ ما حرَّمَ من قريشٍ ،

﴿ أَوْجَاءُ وَكُمْ حَصِرَتْ صُدُورُهُمْ ﴾

أِيْ: ضَالَتْ ، وحصرتْ صدورُهم نصبُّ على الحالِ ، كقولِك : جاءَنِي فلانُّ ذهبَ عقلُه <sup>(٤)</sup> ، ويجوزُ على معنى الدعاءِ ، فيكونُ اعتراضاً <sup>(٥)</sup> .

- (٢) بني مدلج بضم الميم وسكون الدال المهملة وكسر اللام وجيم بعدها . هم بطن من كنانة ، وهم من ولد مرة بن عبد مناة ، ينظر اللباب لابن الأثير : ١٨٣/١ ، جمهرة الأنساب لابن حزم : ١٨٧ .
- (٣) أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره عن الحسن أن سراقة بن مالك المدلجي حدثهم قال: لما ظهر النبي كله على أهل بدر وأحد وأسلم من حولهم ، قال سراقة : بلغني أنه يريد أن يبعث خالد بن الوليد إلى قومي بني مدلج فاتيته فقلت: أنشدك النعمة ، فقالوا : مه ، فقال رسول الله كله : دعوه ، مايريد ٩ قلت : بلغني أنك تريد أن تبعث إلى قومي وأنا أريد أن توادعهم ، فإن أسلم قومك أسلموا ويخلوا في الإسلام وإن لم يسلموا لم تخشن لقلوب قومك عليهم . فأخذ رسول الله بيدخالد بن الوليد فقال : اذهب معه فافعل مايريد ، فصالحهم خالد على ألا يعينوا على رسول الله كله ، وإن أسلمت قريش أسلموا معهم ، ومن وصل إليهم من الناس كانوا على مثل عهدهم ه ، تفسير سبورة النساء رقم (٣٠٠٣) ، وقال المحقق : إسناده ضعيف : ١٤٨٧ ، وأورده القرطبي عن الحسن : النساء رقم (٣٠٠٣) ، وقال المحقق : إسناده ضعيف : ١٤٨٧ ، وأورده القرطبي عن الحسن : ٥/٩٠ ، وابن كثير : ١/٩٣٥ ، والم أجده ) وإلى ابن مردويه وابن أبي شيبة عن الحسن أن سراقة بن مالك المدلجي حدثهم به . الدر المنثور : ١/٩٧٩ ، وانظر التعريف والإعلام : ٢٢ ٤٣ .
- (3) قاله القراء في معانيه على تقدير : « قد » : ٢٨٢/١ ، وقاله الأخفش في معانيه : ٢٨٥١ ، والظراء في معانيه : ٢٠٥١ ، والطبري في تفسيره : ٢٢/١ ، والزجاج في معانيه : ٨٩/٢ ، وانظر معاني القرآن النحاس : ٢٠٥١ ، مشكل إعراب القرآن لمكي : ٢٠٥١ ، البحر : ٢١٧/٣ ، الدر المدون : ٢١/٢ ، وقال : وإذا وقعت الحال فعلاً ماضياً فقيها خلاف على يحتاج إلى اقترائه بـ « قد » أم لا ٢ ، والراجح عدم الاحتياج لكثرة ماجاء منه ، فعلى هذا لا تضمر « قد » قبل « حصرت » ومن اشترط ذلك قدرها هنا » أهـ ، وانظر الإنصاف : ٢٥٢/١ ٢٥٧ .

<sup>(</sup>١) زيادة من القرآن ،

أَرْكِسُوافِيها أَنْ الآو]
 وُجِلُوا راكسين فيها ، أَيْ مقيمين طيها .
 إلَّا خَطَانًا (") ﴾[٩٢]
 استثناء منقطع بمعنى لكن (") .
 وَإِن كَانَ مِن قَوْمٍ بَيْنَكُمُ وَبَيْنَهُ مِمِينَى ثَنْ إلا الدِّمَةِ مِنْ أَهْلِ الكتابِ (") .
 وَرَجَنتِ (") ﴾ [٩٦]

(ه) قاله المبرد في المقتضب: ١٢٤/٤ ، مشكل إعراب القرآن لكي: ٢٠٥/١ ، المحرر الوجيز: ٢٠٥/١ عنه، تفسير القرطبي: ٢٠٥/١ ، البحر: ٣١٧/٣ ، الدر المصون: ٢٠٥/١ . قال ابن عطية: ( وقال بعض المفسرين: لا يصح هنا الدعاء لأنه يقتضي الدعاء عليهم بأن لا يقاتلوا قومهم، ذلك فاسد ، قال المؤلف: وقول المبرد يشرج على أن الدعاء عليهم بأن لايقاتلوا المسلمين تعجيز لهم ، والدعاء عليهم بأن لا يقاتلوا قومهم تحقير لهم ، أي هم أقل وأحقر ويستغنى عنهم، كما تقول إذا أردت هذا المعنى عنه واستقل دونه)

<sup>(</sup>۱) من قوله تعالى: ﴿ ستجدون آخرين يريدون أن يأمنوكم ورآمنوا قومهم كلما ردوا إلى الفتنة أركسوا فيها فإن لم يعتزلوكم ويلقوا إليكم السلم ويكفوا أيديهم فخفوهم واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأولتك جعلنا لكم عليهم سلطاناً مبيناً ﴾ .

<sup>(</sup>٢) من قوله تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ لَمُهُنَ أَنْ يَقْتُلُ مَؤْمَنَّا ۚ إِلَّا خُطًّا ... ﴾ الآية .

 <sup>(</sup>۲) تقسير الطبري: ۲۱/۹ ، معاني القرآن الزجاج: ۲۰/۲ ، معاني القرآن النحاس: ۱۰۸/۲ - ۱۵۸/۲ - ۱۵۸/۱ - ۱۵۹ - ۱۵۹ ، مشكل إعراب القرآن لكي: ۲/۹۰۱ ، إملاء ما من به الرحمن: ۲۰۲/۲ ، الدر المصون: ۱۹/۶ ، متح القدير عن سيبوبه والزجاج: ۲۷/۱۱ .

<sup>(</sup>٤) الطبري: ٢١/٩ ، معاني القرآن النحاس: ١٦٣/٧ ، تفسير الماوردي: ٢٦/١ ، زاد المسير قال: ( وهذا قول ابن عباس والشعبي وقتادة والزهري وأبي حنيفة والشافعي ) :١٦٥/٧ .

<sup>(</sup>٥) من قوله تعالى : ﴿ برجات منه بمغفرة ورحمة وكان الله غفوراً رحيماً ﴾ .

نصبَها على البدلِ(١) من قوله:

﴿ أَجُرَّا عَظِيمًا ﴾ [10]

﴿ فَأُولَيِّكَ عَسَى اللَّهُ أَن يَعْفُوعَنَّهُمْ ﴾ [٩٩]

جاءً عسى فيمنَّ يُعْفَى عنه ترهيباً وتصعِيباً المر غيرِهم" كما قيل :

٣٠٣ - وَلَمْ تَرَكَافِرَ نُعْمَىٰ ثَجَسًا

مِنَ الشُّوءِ لَيْتَ نَجَا الشَّاكِرُ(١)

ر رمثه:

٣٠٤ – بِقُرْبِكَ دَارَانِ مَهُدُ ومَتَانِ وَارُكَ شَالِشَةٌ تُسُهُ لَهُ لَمُ مَهُدُ ومَتَانِ وَدَارُكَ شَالِشَةٌ تُسُهُ لَهُ مُ صَالِقَةً تُسُهُ لَهُ مُنْصِفِينَ ٣٠٥ – فَلَيْتَ السَّلَامَةَ للمُنْصِفِينَ تَسُومُ فَكَيْفَ لِلَنُ يَظْلِمُ (٥) تَسُومُ فَكَيْفَ لِلَنُ يَظْلِمُ (٥)

<sup>(</sup>۱) إمراب القرآن للنماس: ۱/٤٨٤ ، مشكل إعراب القرآن: ۲۰٦/۱ ، إملاء ما من به الرحمن: ۲۲۱/۲ ، المحرر الرجيز: ۲۲۲/۲ ، الدر المدون: ۷۷/٤ .

 <sup>(</sup>٢) من قبوله تعالى: ﴿ فَضَلَ اللهُ الْجَاهِدِينَ بِأَسُوالُهُمْ وَأَنْفُسُهُمْ عَلَى القّاعِدِينَ دَرِجَةً وَكَلَا وَعَدَ اللهُ
 الحسنى وقضل الله المجاهدين على القاعدين أجراً عظيماً ﴾.

 <sup>(</sup>٣) الكشاف : ١٩/٧٥ ، حكاه الرازي عن الزمخشري : ١٤/١١ ، وانظر المحرر الوجيز : ٢٢٧/٤ ،
 البحر : ٣٣٦/٣ .

<sup>(</sup>٤) لم أجده في غير هذا الكتاب .

<sup>(</sup>ه) البيتان لعلي بن نصر بن بسام قالها للوزير عبيد الله بن سليمان وفي شرح نهج البلاغة قالها لأبي علي بن مقلة لما بنى داره بالزاهر ببغداد من الغصب ، وهما في الاقتباس الثعالبي : ٢٤١ – ٢٤٢ ( ترجى فكيف) ، شرح نهج البلاغة : ٢٤٧/٤ ( بجنبك ، دامت ) ، يعني بالدارين ، دار صاعد ودار أبي الصقر الوزيرين اللذين كانا قبله .

﴿ مُرَعَمًا ﴾"[١٠٠]

متسعاً لهجرته كأنَّه موضع المراغمة (١) ، كالمزاحم: موضع المزاحمة .

﴿ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمُ مَّيْلَةً وَاحِدَةً ﴾[١٠٢]

أي يحولونَ (٢).

['﴿ فَإِذَا ٱطْمَأْنَتُمْ ﴾ [١٠٣]

رجَعَتُمْ إلى الوطنِ]1) ، أو أمنتمُ العدوُ(١) .

﴿ كِتَنَّا مَّوْقُوتًا ﴾

فرضاً مؤقتاً .

﴿ يَغْتَاثُونَ أَنفُسَهُمْ ۚ ﴾ [١٠٧]

[يخونونَ](١) بهَا ، بأنْ [يجعلوهَا](١) خائنةً(١) .

﴿هَآ أَنْتُمْ هَاوُلآءِ جَادَ لَتُمْعَنَّهُم ٢٠٠]

<sup>(</sup>١) من قوله تعالى: ﴿ وَمِنْ يَهَاجِرُ فَي سَبِيلِ اللَّهِ يَجِدُ فَي الْأَرْضُ مِرَاغِماً كَثَيْراً وسعة ... الآية ﴾ .

 <sup>(</sup>٢) انظر المجاز: ١٣٨/١ ، غريب القرآن لليزيدي: ١٣٢ ، تفسير البغوي: ١٣٨/١ ، المحرد الوجيز
 ٢٢٨/٤ ، قال في البحر: ٣٢٧/٣ ( المراغم مكان المراغمة وهي أن يرغم كل واحد من المتنازعين
 بحصوله في منعة منه أنف صاحبه بأن يغلب على مراده ) .

<sup>(</sup>٣) كذا هنا ، وفي الإيجاز « أي يحملون حملة رجل واحد » : ٤٩ ، وانظر تفسير الطبري : ١٦٢/٩ ، تفسير البغوي:١٩٠/٥

<sup>(</sup>٤-٤) زيادة من الإيجاز: ٤٩.

 <sup>(</sup>٥) تفسير الطبري ، الأول عن مجاهد وقتادة ، والثاني عن السدي وابن زيد : ١٦٥/٩ ، وحكى الماوردي الأول عن الحسن وقتادة ومجاهد ، والثاني عن السدي ، تفسيره : ٢١/١١ – ٤٢٢ ، وكذا ابن الجوزي في زاد المسير : ٢/ ١٨٨ ، وزاد في الثاني الزجاج وأبا سليمان الدمشقي ، وإنظر الثاني في معاني القرآن للزجاج : ١٩٨/ ، تفسير البغوي : ١٩٢/٠ .

<sup>(</sup>٦) في الأصل تخونوا ، تجعلوها .

<sup>(</sup>۷) تفسير الطبري : ۱۹۰/۹ ، زاد السير : ۱۹۳/۲ ، تفسير الرازي : ۲۱/۱۱ ،

« هؤلاء » كناية عن اللصوص الذين يجادل عنهم ، وهو غير « أنتم » [فلذلك] (١) كررَ .

﴿ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيَّةً أَوْإِنَّمَا ﴾ [١١٢]

الإثمُ غيرُ الخطيئةِ ، فإنَّ الإثمَ في هذا [الموضع] (٢) ما يقتطعُه الإنسانُ منْ مالِ مَنْ لا يجوذُ الاقتطاعُ منْ مالِه ، فيكونُ المعنى: من يكسبُّ ذنباً بينَه وبينَ اللهِ ، أو ذنباً هو من مظالم العبالو ، فهما جنسانِ فَحَسُنَ دخولُ « أَقَ » فيهما (٢) . والبرىءُ المذكورُ : اليهوديُّ (١) الذي طرحَ ابنُ أبيرقِ (١) الدرعَ عليه ،

﴿أَن يُضِلُّوكَ ﴾ [١١٣]

يهلكوكُ (١) . قالَ النابغةُ :

<sup>(</sup>١) في الأصل فكذلك ، وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٢) في الأصل المواضع ، وهو تصحيف .

<sup>(</sup>۲) تفسير الرازي : ۲۱/۱۱ .

<sup>(</sup>٤) هو زيد بن السمين اليهودي على ما قاله بعض الرواة ، وقيل : إنه رجل من المسلمين يدعى لبيد بن سهل وقيل : أبو مليل الانصاري ، انظر تفسير الطبري : ١٩٨/١ ، المحرر الوجيز : ٢٥٢/٤ ، زاد المسير : ١٩٦/٢ ، تفسير القرطبي : ٥٧٦٧٠ ، تفسير ابن كثير:١٩٤/١ .

<sup>(</sup>ه) هو بشير بن أبيرق ويكنى أبا طعمة ، وهو من المنافقين ، وكان قد سطا وحده ، وقيل هو وأخوته – بشر ومبشر وابن عمهم أسير بن عروة – فنقبوا خربة لرفاعة بن زيد في الليل وسرقوا أدراعاً له وطعاماً فعش على ذلك فشكاهم قتادة بن النعمان – ابن أخي رفاعة – إلى النبي على ، فجعل أسير يجادل عنهم حتى غضب رسول الله على قتادة ورفاعة ، فاتزل الله هذه الآبة وما قبلها ، فهرب ابن أبيرق إلى مكة ونزل على سلامة بنت سعد ، فعرض بها حسان في شعره فطردته ، فهرب إلى خيير مرتداً ، ثم إنه نقب بيتاً ذات ليلة ليسرق فسقط عليه الحائط فمات مرتداً ، وكان قبل ذلك في المدينة يهجو أصحاب النبي عله وينحلها لغيره ، انظر سيرة ابن هشام : ١٤٦/٢ ، الروض الأنف : ٢٤٦/٢ – ٢٩٢ ، القرطبى : ٥٠٢٧ .

<sup>(</sup>٦) انظر تأويل المشكل: ١٣١ ، اللسان: ٢١/ ٣٩٥ (ضلل) .

٣٠٦ - فَأَبَ مُضِلُّو[ه(١)] بِعَين جَلِيَّة ِ وَغُودِرَ بِالجَوْلَانِ حَرُّمٌ وَخَائِلُ(١)

أيْ دافنُو[هٔ $^{(1)}$ ] ،

[117] ﴿ ৳ব্ৰিট্ৰি}

أي ضعافاً عاجزينَ ، سيفُ أنيثُ : كهامٌ غيرُ قطاعٍ (٢) . ألا تركى أنَّ الإناكَ من كلِّ شيءٍ أراذلُه (١) .

﴿ مَّفْرُوضًا<sup>(٥)</sup> ﴾ [١١٨]

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق وتصويب الأول من الديوان .

<sup>(</sup>٢) الديوان: ١٥٥ ، المعاني الكبير: ٢٠٠/٣ ، وفيهما (مصلوه) بالصاد ، الحيوان: ٢٩٨٠٣ الجمهرة: ٢٩٨/٣ ، اللسان ٢١٠/١ ، أمالي القالي: ٢٤٧/١ ، تأويل المشكل: ١٣١ ، اللسان ٢١/١٩٠١ ، فأب: رجع ، مضلوه: أي قابروه ، ورواية (مصلوه) بمعنى أنه قدم الأولون بخبر موته ولم يصدقوا ، وجاء المصلون وهم الذين جاءا بعدهم من خبر موته بعين جلية ، والمصلي الثاني من السوابق ، بعين جلية : أي بخبر صادق أنه مات ، والجولان: موضع بالشام دفن فيه النعمان بن الحارث ابن أبي شمر الفسائي ، غودر الحزم والنائل: أي دفن بدفن النعمان الحزم والعطاء .

<sup>(</sup>٢) هذا قبل المغربي كما حكاه عنه في البحر: ٣٥٢/٢ ، وانظر اللسان: ١١٣/٢ (أنث) .

<sup>(3)</sup> تفسير الماوردي: ٢٠٣/١ ، تفسير البغوي: ١٩٩/١ ، المحرر الوجيز: ٢٠٢/١ ، تفسير القرطبي: ٥٩٨/١ ، قال ابن عطية: (وهذا على اختلافه يقضي بتعييرهم بالتأنيث ، وأن التأنيث نقص وخساسة بالإضافة إلى التذكير) . قلت: هذا القول لا يسلم بإطلاقه ، وإكن إن قصد أن من طبيعة الأنثى الضعف واللين ، فنعم ، وفي اللسان: (ويقال هذه امرأة أنثى: إذا مدحت بأنها كاملة من النساء كما يقال: رجل ذكر إذا وصف بالكمال ، وأرض مثنات وأنيثة: سهلة منبتة خليقة بالنبات ليست بغليظة ، ... وبلد أنيث: لين سهل ، ... ومكان أنيث : إذا أسرع نباته وكثر ... ومن كلامهم بلد دميث أنيث طيب الربعة مرت العود ، وزعم ابن الأعرابي أن المرأة إنما سميت أنثى من البلد الأنيث . قال : لأن المرأة ألين من الرجل وسميت أنثى للبنها، قال ابن سيده : فأصل هذا الباب على قوله : إنما هو الأنيث الذي هو الذين) .

اللسان: ١١٢/٢ - ١١٣ ( أنث ) ، وانظر المنجاح: ١/٢٧٢ ( أنث ) .

 <sup>(</sup>٥) من قوله تمالى: ﴿ إِن يدعن من دونه إلا إنانا وإن يدعون إلا شيطاناً مريداً ، لعنه الله وقال
 لاتخذن من عبادك نصبياً ماريضاً ﴾ .

معلوماً .

﴿ فَلَيُبَتِّكُنَّ ءَاذَاكَ أَلْأَنْعَامِ ﴾ [١١٩]

يشقُّونَ أذنَ البحيرةِ (١) .

وقيل : يشقُّونهَا نسكاً لما يعبدونَ من الأوثان (٢) .

﴿ فَلَيُ غَيِّرُكَ خَلْقَ ٱللَّهِ ﴾

أي دينَ اللهِ (٢)

وقيل : ذلك التغييرُ بالخصاءِ (١) .

وقيلَ : بالوشم (١٠) . وكرة أنسُّ خصاءَ الغنم (١٠) .

وفي صحيح البخاري في كتاب اللباس ، باب المتقلجات للحسن : ٣٧٢/١٠ رقم (٥٩٣١) عن ابن مسعود قال : ( لعن الله الواشمات والمستوشمات والمتنمصات والمتقلجات للحسين المقيرات خلق الله تعالى ...) الحديث .

<sup>(</sup>۱) معاني القرآن للفراء : ۲۲۲/۱ ، المجاز : ۱۷۹/۱ – ۱۸۰ ، غريب القرآن للقتبي : ۱٤۷ ، تفسير الطبري : ۱۲۸/۹ – ۱۳۰ ، معاني القرآن للزجاج : ۱۰۹/۲ ، الكشاف : ۱۹۲/۱ ، اللسان:۲/٤٤ (بحر) ،

<sup>(</sup>٢) تفسير الماوردي: ٢٠٤/١ ، تفسير الرازي: ٢٩/١١ .

<sup>(</sup>٣) تفسير عبدالرزاق:١/٣٧١، غريب القرآن القتبي: ١٣٦١ ، الطبري عن ابن عباس وإبراهيم ومجاهد وعكرمه والحسن وقتادة والقاسم بن أبي أبزة والسدي والمسحاك وابن زيد: ٢١٨/٩ – ٢٢٠ ، معاني القرآن الذجاج: ١١٠/٢ ، معاني القرآن النحاس: ٢/٥٩١/تفسير الماوردي: ٢٢٤/١ ، معاني القرآن النحاس: ٢/٥٩١/تفسير الماوردي: ٢٢٤/١ ، معاني القرآن النحاس: ٢/٥٥١/تفسير الماوردي: ٢٢٤/١ ، معاني القرآن النحاس: ٢/٥٥١ ،

<sup>(</sup>٤) تفسير عبد الرازق:١٧٣/١ ، الطبري عن ابن عباس وأنس والربيع بن أنس وعكرمة ، وأبي صالح : ١٠٥/٩ – ٢١٥/١ ، تفسير ابن أبي حاتم : ١٩٥١ - ١٥٩٥ ، معاني الزجاج : ١١٠/٢ ، تفسير الماوردي : ٢٤٤/١ ، زَاد المسير : ٢٠٥/٢ ، تفسير الرازي وزاد شهر بن حوشب : ٤٩/١١ ، الماوردي : ٢٠٤/١١ ، وزاد أبن عمر وابن المسيب وأبا عياض وقتادة والثوري : ٢/٧٥٥ .

<sup>(</sup>ه) الطبري عن الحسن وإبراهيم وعبد الله بن مسعود : ٢٢١/٩ – ٢٢٢ ، تفسير الماوردي عن ابن مسعود والحسن : ٢٢٤/١ ، زاد المسير عنهما : ٢٠٥/٢ ، تفسير الرازي : ٤٩/١١ ، تفسير ابن كثير : ٢/٧١ه .

﴿ وَمَا يُتَلَىٰ عَلَيْكُمْ فِي ٱلْكِتَابِ ١٢٧]

موضعُه رفع بالابتداءِ ، وخبرُه محنوف ، على تقديرِ : « وما يُتلَى عليكُم فِي الكتابِ مبينٌ »(١) وهو في أوّل السورة مِنْ ذكر الميراثِ ، وما في أثنائها وآخرها .

﴿ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْفَقِيرًا فَأَلَّهُ أَوْلَى بِهِمَّا ﴾[١٣٥]

أيُّ؛ اللهُ أرأفُ بالفقيرِ منكمْ وأعلمُ بحالِ الغنيِّ ،

نزلتٌ في غنيٍّ وفقيرٍ اختصماً إلى النبيِّ عليه السّلامُ، فظنَّ أنَّ الفقيرَ لا يظلمُ الغنيُّ().

﴿ فَلَاتَتَّبِعُواْ الْمُوَىٰٓ أَن تَعَدِلُواً ﴾

<sup>(</sup>١) أخرجه عنه الطبري في تفسيره: ٢١٥/٩ ، تفسير ابن أبي حاتم: ١٥٩٤ ، وقال المحقق: إسناد الطبري حسن ، وأخرج نحوه البيهقي في سننه ، كتاب السبق والرمي ، باب كراهية خصاء البهائم : ٢٤/١٠ عن ابن عباس بلفظ ( نهى رسول الله علم عنه صبر الروح وخصاء البهائم) وعن ابن عمر أنه كان يكره إخصاء البهائم ويقول لا تقطعوا نامية خلق الله عز وجل ه ، قال البيهقي هذا هو الصحيح موقوف ، وقد روي مرفوعا . قال الطبري : « وأولى الاقوال بالصواب .... قول من قال معناه : ﴿ ولامرنهم فليغير ن خلق الله ﴾ قال : دين الله ، وذلك لدلالة الآبة الأخرى على أن ذلك معناه ، وهي قوله : ﴿ فطرة الله التي فطر الناس عليها لاتبديل لخلق الله ذلك الدين الله عنه كل ما نهى الله عنه : من خصاء مالا يجوز خصاؤه ، ووشم ما نهي عن وشعه ووشره وغير ذلك من المعاصي واخل في ترك كل ما أمر الله به) : ٢٢٢/٩ .

<sup>(</sup>١) مشكل إعراب القرآن: ٢٠٩/١ ، إملاء ما من به الرحمن: ٢٢٧/٢ ، الدر المصون: ١٠٠/٤.

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري: ٣٠٣/١ عن السدي ، تفسير الماوردي عنه: ٢/٨/١ ، أسباب التزول الواحدي ١٣٨ ، المحرر الوجيز: ٢٠٣/٤ ، زاد المسير: ٢٢٢/٢ ، تفسير القرطبي: ٥/ ٤١٣/١ ، لباب الثقول السيوطي: ٥٨ .

أي:عنِ الحقِّ (١)

وقيل : كراهة أنْ تعدلوا (٢) ، أي لا تتركُوا العدل بالهوى .

﴿ وَإِن تَلْوُءًا ﴾

مِنْ لُوكَى يَلْوِي لَيّاً ، إِذَا مَطَلَ ودافَعَ (١) . أي :

وإنْ تدفعُوا باداءِ الشهادةِ (١) .

﴿ أَوْتُعْرِضُوا ﴾

أو تكتمُوهَا<sup>(1)</sup> .

﴿ يَكَأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ [١٣٦]

أي بالأنبياء السابقين ، والكتب السالفة .

﴿ يَامَنُوا ﴾

بمحملوِ (٥) .

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبري: ۲۰۱/۹ ، تفسير البغوي: ۲۰۹/۱ ، المحرر الوجيز: ۲۸۰/٤ ، زاد المسير عن مقاتل: ۲۲۲/۲ ، إملاء ما من به الرحمن: ۳۶۳/۲ ، الدر المصون: ۲۱۷/۶ .

<sup>(</sup>٢) الكشاف : ١/٠٧ه ، زاد المسير : ٢٢٢/٢ .

 <sup>(</sup>٣) ينظر غريب القرآن اليزيدي: ١٧٤ ، تقسير الطبري: ١٩٠/١ ، تقسير الماوردي: ١٩٨٨ ،
 تقسير القرطبي: ٥١٣/٥ .

<sup>(</sup>٤) ينظر تأويل المشكل: ٦٢ ، تفسير الطبري: ٣٠٨/١ ، تفسير البغوي: ١١٠/١ .

<sup>(</sup>ه) اختاره الطبري في تفسيره: ٣١٢/٩ ، تفسير الماوردي: ٤٢٩/١ ، تفسير البغوي: ٦١٠/١ ، الكشاف ٧١/١١ ، المحرر الهجيز: ٢٨٣/٤ ، تفسير الرازي: ٧١/١١ .

<sup>(</sup>٦) سورة المائدة : أية : ٤١ .

 <sup>(</sup>٧) معاني القرآن الزجاج: ١١٩/٢ ، تفسير الماوردي: ١٩٩١ ، تفسير البغوي: ١١٠/١ ،
 الكشاف: ١٩٧١ه ، المحرر الوجيز: ٢٨٣/٤ ، تفسير الرازي٧١/١٥ .

﴿ إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا ثُمَّرً كَفَرُوا ثُمَّرً ءَامَنُوا ثُمَّرً كَفَرُوا ثُمَّرًا زَدَادُوا كُفْرًا ﴾ [١٣٧]
يعني به المنافقين (١) ، فالإيمانُ الأوَّلُ : دخواُهم في الإسلام وحقنهم به
الدماء والأموال . وإيمانهم الثّاني : نفاقُهم بقولِهم ﴿ إِنَّا مُؤْمِنُونَ ﴾ (٢) مع ما(١) كُلِمَ مِن نفاقِهم ،

و ما ازْدَادُوه مِنَ الكفرِ إِنَّماهِ بقولِهِم : ﴿ إِنَّمَا نَحَنُ مُسْتَهْزِ ، وَنَ ﴾ (١) (٠)

﴿ بَشِرِ ٱلْمُنْفِقِينَ ﴾ [١٣٨]

على مجازِ قولِ الشَّاعرِ<sup>(١)</sup> :

٣٠٧ - وَخَيْلٍ [قَدً] (١) دَلَفْتُ [لَهَا] (١) بِخَيْلٍ تَحِيعُ (١) تَحِيعُ (١) تَحِيعُ (١)

- (٢) سورة الدخان : أية : ١٢ ، وتمام الآية : ﴿ ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون ﴾ .
  - (٣) في الأصل ( معمل ) .
- (٤) سوَّرة البقرة : أية : ١٤، وتمامها : ﴿ وإذا خلوا إلى شيطانهم قالوا إنا معكم إنما نحن مستهزؤن﴾.
- (ه) نقلاً عن الحجة لأبي علي : ١٣٤/١ بتصرف من المؤلف ، وفي عبارته : ( وكفرهم بعد : نقاقهم ، وأن باطنهم على غير ظاهرهم وإيمانهم بعد يقيهم نفاقهم بقولهم : ﴿ إِنَا مؤمنون ﴾ في قوله : ﴿ وإذالقوا الذين أمنوا قالوا أمنا ﴾ فهذا الإظهار منهم للإيمان ثانية يدخلون به في حكم الإسلام بعد الكفر ، وكفرهم بعد هذا الإيمان الثاني قولهم : إذا دخلوا إلى أصحابهم ﴿ إِنَا معكم إِنما نحن مستهزئون﴾ فما ازدادوه من الكفر إنما هو بقولهم : ﴿ إِنما نحن مستهزئون ﴾ فهذا زيادة في الكفر ) و ذكر نحوه الزجاج في معانيه : ١٢٠/٢ ، والرازي في تفسيره : ١٩٩/١ ٨٠ ، وأبو حيان في البحر : ٣٧٢/٣ .
  - (٦) هو عمرو بن معد يكرب الزبيدي
    - (V) زيادة من الديوان .
  - (A) في الأصل بها والتصويب من الديوان
- (٩) شعر عمرو بن معد يكرب: ١٣٧ ، الكتاب: ٢٠٣/٢ ، ٥٠/٣ ، نوادر أبي زيد: ٤٢٨ ، معاني الأخفش ٢٠٩/١ ، معاني الزجاج: ٢٠/١ ، ١٢٨ ، ١٢٠/٤ ، شرح المطقات النحاس: ٢٢/٢ ، ١٢٨ ، الأخفش ٢٠٩/١ ، شرح المطقات النحاس: ٢٢/٢ ، ١٢٨ ، الدر المصون: ٢٠٥/١ ، المتع: ١٥٥ ، ٥٠ ، ويعجز ثاني نسب إلى عنترة ويعجز ثانث إلى الخنساء ، ويعجز رابع إلى الأعرابي ، الخيل . اسم جمع الفرس ، لا واحد له من لفظه ، والمراد به الفرسان ، والمراد بالخيل الأول: خيل الأعداء ، وبالثاني: خيله ، والضمير في بينهم الخيلين ، دلفت: دنوت وزحفت ، والباء التعدية أي جعلتها دالفة إليها . ومعنى البيت: رب خيل للأعداء أقبلت عليهم بخيل أخرى كان التحية بينهم ضرباً وجيعاً ، أي : كان مكان التحية هذا النوع من الضرب

<sup>(</sup>۱) تفسيرالطبري: ٩/ه٣١ – ٣١٦ ، تفسير الماوردي: ١/٤٢٩ ، المحرر الوجيز: ٢٨٢/٤ ، زاد المسر: ٢/ه٢٢ .

[و<sup>(۱)</sup>]قولُ أخر<sup>(۲)</sup> :

٣٠٨ - رَكِبْتُ أَخَاهُمُ كَتَّىٰ التَقَيَّنَا

يَمُجُّ نَجِيعَهُ فَـوْقَ الثَّرَاقِـي

٣٠٩ - دَلَفْتُ (٢) لَهُ بِأَبْيَضَ مُشْرَفِي

كَمَا يَدْنُو المُصَافِحُ لِلْعِنَاقِ<sup>(9)</sup>

وقالَ أخرُ (٠) :

٣١٠ - فَلَوْ لَا خُلُّهُ أَسْسَبَقَتْ إِلَيْهِ

وَ [أَخو]<sup>(١)</sup> كَانَ مِنِ عَرَقِ [المدام]<sup>(١)</sup>

٣١١ - كَنَوْت لَسَهُ بِأَبْتِيَضَ مُشْرَفِيٌّ

كَمَا يَدْنُوا الْمُصَافِحُ لِلسَّاكِمِ"

﴿ أَلَدُ نَسْتَحُوِذُ عَلَيْكُمْ ﴾ [١٤١]

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق .

<sup>(</sup>٢) هو قرواش بن حوط كما في الصناعتين.

 <sup>(</sup>٣) وقع هنا دافت وفي الشاهد الثاني دنون ، وفي المراجع عكس ما هنا ولعله التبس على الناسخ
 لتشابه الصدرين .

<sup>(</sup>٤) الثاني في الصناعتين: ٢٣٩ (دنوت) ، يمج: يلفظ ، نجيعه: دمه ، وقيل: النجيم: هو دم الجوف خاصة وقيل هو الطري منه ، وقيل ما كان إلى السواد . والتراقي: جمع ترقوة وهي العظم المشرف بين ثغرة النحر والعاتق من الجانبين .

<sup>(</sup>٥) هو أبو إسحاق التغلبي كما في الموازنة وفي بعض النسخ أبو اللحام ، وانظر معجم الشعراء :٥١٣ .

<sup>(</sup>٦) في الأصل (آخرى) (الملام) والتصويب من البيان والتبيين .

 <sup>(</sup>٧) البيان والتبيين: ٢٢٦/٣ (ولولا خلة ، دلفت ، بالسلام)،الثاني في الموازنة للامدي: ١٠٩ (دلفت)
 وفي بعض النسخ دنون ، قال عبد السلام هارون وفي بعض النسخ « السلام » .

الأخ: الصنديق والصناحب ، العرق من الخمر: الذي مزج قليلاً كأنه جعل فيه عرق الماء ، المشرفي: نسبة إلى المشارف من قرى اليمن ، يعني سيف .

ألم نحطُ بكمُ للمعونة (١).

وقيل : نستول عليكم (٢) . استحوذ : إذا غلب واستعلى .

وكانَ القياسُ « استحاذَ » مثلَ « استعادَ » و « استطاعَ » ، إلا أنَّهُ جاءَ

على الأصلِ منْ غيرِ إعلالٍ<sup>(٣)</sup>.

﴿ مُّذَبَدَبِينَ ﴾ (1) متردين متماثلين (٠) . قالَ النابغة :

٣١٢ - أَلَمُ تَرَأَنَّ اللَّهَ أَعْطَاكَ سَوْرَةً ۖ

تَرَى كُلُّ مُلْكِ دُونَهَا يَتَذَبُدُبُ

٣١٣ - بِأَنْكَ شَمْسٌ وَالْلُوْكُ كُوَاكِبُ

إِذَا طَلَعَتْ لَمْ يَبْدُ مِنْهُنَّ كُوكُبُ(١)

<sup>(</sup>۱) معاني القرآن الزجاج : ۱۲۲/۲ ، وانظر تفسير الطيري : ۲۹۵/۹ ، معاني القرآن التحاس : ۲۱۹/۲ ، تفسير الماوردي : ۲۲۰/۱ ، زاد المسير : ۲۲۹/۲ ،

 <sup>(</sup>٢) المجاز : ١/١٤١ ، تفسير الطبري : ٩/٥٢١ ، تفسير الماوردي : ١/٠٣٤ ، تفسير البغوي :
 ١١٢/١ ، المحرر الوجيث : ٢/٧٧٤ ، زاد المسير : ٢٢٩/٢ .

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري : ٢٦٦/٩ - ٣٢٧ ، المحرر الوجيز : ٢٨٧/٤ ، وانظر إملاء ما من به الرحمن : ٢٨٧/٤ .

<sup>(</sup>٤) من قوله تعالى : ﴿ مَدْبَدْبِينَ بِينَ ذَلِكَ لَا إِلَى هَوْلاءً وَلَا إِلَى هَوْلاءً وَمَنْ يَضَلُلُ اللهُ فَلَنْ تَجِدُ لَهُ سَبِيلًا ﴾ .

<sup>(</sup>٥) تقسير الطبري: ٢٣٢/٩ ، معاني القرآن للنحاس: ٢٢٣/٧ ، تقسير البغوي: ١١٣/١ ، مقردات الزاغب: ١٨٠ ، الكشاف: ١٩٤/١ ، المحرر الوجيز: ٢٨٩/٤ ، زاد المسير: ٢٣٢/٢ ، تقسير القرطبي: ٢٤٤٥ .

<sup>(</sup>۱) الديوان : ۲۸ (فاتك) ، المجاز : ۲/۱ ، ۲۰ ، ۱۹۲ ، العقد الفريد : ۳۷/۲ ، أمالي المرتضي : ۲۸/۱ ، المناحبي : ۳۲۳ .

والأول في طبيقات الشيعراء: ٦٥٪ ، تفسير القرطبي : ٤٢٤/٥٪ ، الدر المصون : ٢٠٠/١٪ ، ١٢٩/٤، والثاني في طبقات فحول الشعراء : ١٢١/١٪ ، العقد الفريد : ٢٨٩/١٪ .

أعطاك سورة : أي أعطاك رفعة وشرفاً ومنزلة ، والسورة : السلطان والمنزلة الرفيعة ، يتذبذب : يضطرب . يقول : وإن الملوك يتضاطون ويختفون بجانبك كما أن الشمس تطفى بنورها على الكواكب إذا أشرقت فتختفى الكواكب ولا تظهر .

# وقيل : إِنَّ معناهُ معنى قولِ الشَّاعرِ<sup>(۱)</sup> : / ٣١٤ - خَيَالُ لِأُمِّ السَّلْسَبِيلِ وَلُونَهَا

# مَسِيرَةُ شَهْرٍ لِلْبُرَيِدِ الْذُبُذَبِ<sup>(٢)</sup>

أي المهترز القلق الذي لايشبت في مكانٍ ، فكذلك مؤلاء يضفون تارة إلى مؤلاء وتارة إلى مؤلاء (٢) .

﴿ فَيِمَانَقُضِهِم ﴾ [١٥٥]

« ما » ليستُ بزائدة ٍ ؛ لأنَّا ننزَّهُ القرآنُ عنهَا .

ولكنْ كانَ : فبشيء أو أمر عنبناهم أو لعنّاهم ، ثمَّ فسّرَ ذلكَ بما هو [بدل] (١) عنه منْ نقضِهم الميثاق وكفرهم وغيرِ ذلك (١) .

فقلت لها أهلاً وسهلاً ومرحباً فردت بتأهيل وسهل ومرحب

<sup>(</sup>١) هو البعيث بن حريث ، ربعده يقرل :

<sup>· (</sup>٢) المحتسب: ٢٠٣/١ ، الحماسة بشرح التبريزى: ١٩٥/١ ، شواهد الكشاف: ٢٩٣/٤ ، المحرر الوجيئ: ٢٨٩/٤ ، تفسير القرطبي: ٥/٤٢٤ ، البحر: ٣٧٧/٣ ، الدر المصون: ١٢٩/٤ (البعير)، الخزانة ٣٥٠/١ .

قال التبريزي: (أم السلسبيل: اسم امرأة ، والسلسبيل: الماء السهل المساغ ، والبريد هنا:
الدابة المركوبة ، المذبذب: المسرح الذي لايستقر ، والمعنى: خيال لهذه المرأة زارني أو أتاني
وبينى وبينها مسيرة شهر للبريد المسرع) أها بتصرف .

 <sup>(</sup>٣) قاله ابن جني في المستسب : ٢٠٣/١ ، وحكاه عنه ابن عطية في المحرر الوجييز : ٢٨٩/٤ .
 والقرطبي في تفسيره : ٤٢٤/٥ ، والشوكاني في فتح القدير : ٢٩/١٥ .

 <sup>(</sup>٤) معن قال بزيادة د ما ع هنا أبو عبيدة في المجاز : ١٤٢/١ ، وتبعه الأخفش في معانيه : ١٤٥٧/١ ، والطيري:٣٦٣/٩ ، والزجاج في معانيه : ١٢٧/٢ ، والقرطبي في تفسيره : ٨/١ ، وانظر مشكل إعراب القرآن : ٢١٢/١ – ٢١٣ ، املاء ما من به الرحمن : ٣٥٢/٢ ، الدر المصون : ١٤٢/٤ .

<sup>(</sup>a) في الأصل تدل والتصويب من الإملاء .

<sup>(</sup>٦) انظر مشكل إعراب القرآن : ٢١٢/١ ، إملاء ما من به الرحمن : ٣٥٢/٢ ، الدر المصون : ١٤٢/٤، وراجع ما سبق ص ٣٣٢

و﴿ مَا لَكُم [بِهِ (١)] مِنْ عِلْمٍ إِلَّا أَنِّبَاعَ ٱلظَّلِّنَّ ﴾ [١٥٧]

أي مالهم به من علم مِلْ كانَ رسولاً أو غيرَ رسوليٍ .

﴿ وَمَاقَنَلُوهُ يَقِينًا ﴾ ما قتلُوه حقاً ، ولكنْ شبّهوا على قومِهم بإلقاءِ ثيابِهِ على غيرِه تلبيساً وتدليساً (٢) .

وقيل َ: « ما قتلُوه يقينًا » : ما تبيّنُو[ه] علماً ، فيرجعُ الهاءُ إلى الظنِّ (١) ، من قولِهم : « قتلتُ الشيءعلماً ، [وقتلتُه] (١) ممارسةً وتدليلاً (١) » .
قال (١) :

٣١٥ - أَفْلُتُ اقْتُلُوْهَا عَنْكُمُ بِمِزَاجِهَا وَحُبَّ بِهَا مَفْتُوْلَةً حِيْنَ تَقْتَلُ<sup>(٨)</sup>

<sup>(</sup>١) زيادة ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٢) انظر معانى القرآن الرجاج: ٢/٨٢١ - ١٢٩ ، تفسير الماوردي: ١٣٤/١ ، ٣٥٥ .

<sup>(</sup>٣) زيادة من الإيجاز : ٥٠ .

<sup>(</sup>٤) معاني القرآن للفراء: ٢٩٤/١ ، تأويل المشكل: ١٥٢ ، تفسير الطبري عن ابن عباس وجويبر والسدي: ٢٧٧/٩ ، معاني القرآن للرجاج: ١٢٩/٢ ، تفسير الماوردي: ١/٥٢/١ ، تفسير البغري: ١/٩/١ ، اللسان: ١/٩/١ ، معاني السان: ١/٩٠/١ ،

قال القرطبي : ( قال أبو عبيد : لو كان المعنى وما قتلوا عيسى يقينا لقال : وما قتلوه فقط ) ، تفسير القرطبي : ١٠/١ .

 <sup>(</sup>a) في الأصل (وقلت) والتصويب من الإيجاز: ٥٠.

<sup>(</sup>٦) ينظر الطبري: ٢٧٧/٩ ، اللسان: ١١/٥٥٥ ، الأمثال لأبي عبيد: ٢٠٥٠ ،

<sup>(</sup>٧) هو الأخطل ،

<sup>(</sup>A) الديوان: ١٩ (وأطيب) ، نقائش جرير والأخطل: ٥٠ ، ويروى فأكرم بها ، الخزانة: ١٢٢/٤ - ١٢٣ ، شرح ابن يعيش: ١٢٩/٧ ، سر صناعة الإعراب: ١٤٣/١ ، اللسان (قتل): ١٨٩/١٥٥ ، التبصرة والتذكرة: ٢٨١/١١ ، اقتلها : اكثروا ماها واكسروا قوتها به ، يصف خفراً .

وقال َ شقرانُ (') الوايدِ بن [يزيد] (''):
717 - إِنَّ النَّذِي رَبَضْتُ مَا أَمْسَرَهُ سُرَهُ سُرَهُ سُرَا وَقَدْ بَيَّ نَ الِنَّا إِسْرَا وَقَدْ بَيَّ نَ الِنَّا إِسْرِا وَقَدْ بَيَّ نَ الْإِنَّا إِسْرِا وَقَدْ بَيَّ نَ الِنَّا إِسْرِا وَقَدْ بَيَّ نَ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ اللَّهُ الْمُلْمُ الْمُلِمُ الْمُلْمُ الْمُلْم

عَذْرًاءً بِكُراً وَهُيَ فِي [الـ(٢)]تَتَاسِع (١)

[الناخعُ (٥)]: الذي قتلَ الأمرَ علماً ، ومنه نخعَ الشَّاةَ: دَبِحَها أَ

﴿ بَلَرَّفَعَهُ ٱللَّهُ إِلَيْهِ ۚ ﴾ [١٥٨]

أي رفعَه إلى موضع لا يجري عليه أمدُ أحدٍ من العبادِ ، كقول إبراهيمَ : ﴿ إِنِّي ذَاهِبُ إِلَى رَبِّي ( ) . أي إلى حيثُ أمرني ربِّي ( ) .

<sup>(</sup>١) هو شقران مولى سلامان من قضاعة . وفي المجتبى لابن دريد سماه شقران السلامي .

 <sup>(</sup>٢) في الأصل زيد ، وهو الوليد بن يزيد بن عبد الملك ، وأمه أم الحجاج بنت محمد بن يوسف الثقفي ،
 ثولي الخلافة بعد وفاة هشام ( ١٧٥هـ ) وكان صاحب ملام وقيان، وإظهار للقتل والجور ، قتل سنة
 (١٢٦٨هـ) .

ترجمته في : تاريخ البعقوبي : ٢٢١/٧ - ٢٣٤ ، ابن خلون : ١٠٦/٣ ، تاريخ الطبري : ٨٨٨٨ - ٢١/٨ ، الأغاني : ٧/٥ ، ٣١٣/٩ .

<sup>(</sup>٢) زيادة من شرح أبيات سيبويه ليستقيم الوزن.

 <sup>(</sup>٤) قالها في قتل الوليد وهي في المجتبى لابن دريد : ٦٠ ( ريضها ، آمره بين ) ، شرح آبيات سيبويه السيرافي : ١٠/٢ ، ذيل سمط اللآلى : ٣٦ ( ريضها ، تحسبها ) ، والأول في المجمل : ٢٨-٨٦ ( ريضها ) ، التاج ( تخع ) .

قال السيراقي: يقال بين الشيء وتبين وبان بمعنى واحد ، والناخع: الذي قنز الأمر علماً.

 <sup>(</sup>٥) في الأصل النابغ وهو تصحيف

<sup>(</sup>٦) سورة الصافات : آية : ٩٩ ،

<sup>(</sup>٧) تقسير الماوردي : ١/٥٣٥ مرقاله الرازي في تقسيره : ١٤/١١ ، وانظر ما سبق عند تقسير قوله تعالى : ﴿ إِذَ قَالَ اللهِ يَاعِيسَي إِنِي متوفيك ورافعك إلى ... ﴾ [ ال عمران : ٥٥ ] .

﴿ وَإِن مِنْ أَهْلِ ٱلْكِنْبِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَ ﴾ [١٥٩]
 أي ما من أهل الكتاب أحد الاليؤمن بالمسيح .
 أحد : أبدأ ، فقدر في كل نفي دخله استثناء (١٠)
 ﴿ قَلْ مَوْتِهِ اللهِ ﴾

أي قبل موت السيح إذا نزل من السَّماء (١)

وقيلَ: قبلَ موتِ الكتابيِّ عندَ/المعاينة (<sup>(۱)</sup> ، رواه شهرُ بنُ حوشبِ <sup>(۱)</sup> عن محمدِ ابنِ الحنفيَّة (۱<sup>0)</sup> حينَ سالهُ الحجاجُ (۱) عنها ، فقالَ : أخذتَها من عينٍ صافية (۱<sup>0)</sup> .

<sup>(</sup>١) الكتاب : ٢/ ٢٤٥ .

<sup>(</sup>٢) قاله الفراء في معانيه : ٢٩٤/١ – ٢٩٠ ، واختاره الطبري في تفسيره : ٢٨٠/٩ – ٣٨٠ ، وذكره الزجاج في معانيه وضعفه : ٢٠/١ ، الماوردي : ٢٥٥/١ ، وأخرج البخاري في صحيحه ، كتاب الأنبياء ، باب نزول عيسى : ٢٠/١٥ – ٤٩١ رقم ( ٢٤٤٨ ) ، ومسلم ، كتاب الإيمان ، باب نزول عيسى : ٢٠/١٨ – ٤٩١ عن أبي هريرة عن الرسول ﷺ و والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكماً عدلاً فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الحرب ويفيض المال حتى لا يقبله أحد حتى تكون السجدة الواحدة خيراً من الد نيا وما فيها . ثم يقول أبو هريرة : واقروا إن شيئم : ﴿ وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمن به قبل موته ، ويوم القيامة يكون عليهم شهيداً ﴾ »

<sup>(</sup>٣) تقسير الطبري : ٣٨٦-٣٨٦ ، واختاره الزجاج في معانيه : ٢/-١٢ ، تقسير الماوردي : ٢/-١٣ ، تقسير البقوى : ١١٩/١ .

<sup>(</sup>٤) هو شهر بن حوشب الأشعري الشامي ( ٠٠٠ - ١١٧هـ) مولى أسماء بنت يزيد بن السكن ، معدق كثير الإرسال والأوهام من كبار العلماء . قال الذهبي : الرجل غير مدفوع من معدق وعلم والاحتجاج به مترجع .

ترجمته في : طبقات ابن سعد : ٤٤٩/٧ ، الجرح والتعديل : ٣٨٢/٤ ، سير أعلام النبلاء : ٢٨٧/٤ - ٣٧٨ ، تقريب التبنيب:٢٥٥/١ .

<sup>(</sup>ه) هو محمد بن علي بن أبي طالب الهاشمي ، أبو القاسم بن الحنفية (٠٠٠ – بعد ٨٠هـ) ، مدني ثقة كثير العلم ورعاً وكان المختار بن عبيد الله قد دعا له زمن عبد الله بن الزبير .

ترجِمته في : طبقات ابن سعد : ٩١/٥٠ ، سير أعلام النبلاء : ١١٠/٤ ، وَفَيَاتَ الأَعِيَانَ : ١٦٩/٤ – ١٧٣ ، تقريب التهذيب ١٩٢/٢ ،

# ﴿ ٱلْمُقِيمِينَ ٱلصَّلَوَّةُ ﴾[١٦٢]

نصب على المدح (١) وهو في كلام العرب أشهر من كلّ شيء، فلا يصع ما

(٢) هو الحجاج بن يوسف بن أبي عقيل الثقفي (٤٠ - ٩٥هـ) الأمير المشهور الظالم المبير ، ولي إمرة العراق عشرين سنة ، وولاه عبد الملك قبل ذلك الحجاز فقتل ابن الزبير .

ترجمته في : سير أعلام النبلاء : ٣٤٣/٤ ، تاريخ ابن عساكر : ٤٨/٤ – ٨٢ ، تهنيب التهذيب : ٢١٠/٢ ، تتريب التهذيب:١٠٤/١ .

(٧) أخرجه عبد الرازق في تفسيره عنه قال: « عرضنا الحجاج أعطياتنا بطابة ... إلى أن قال: ثم قال : ياشهر: أية من كتاب الله ما قراتها إلا اعترض في نفسي منها شيء ، قول الله تعالى: ﴿ وإن من أهل الكتب إلا ليؤمنن به قبل موته ﴾ وإنا أوتى بالأسارى فأضرب أعناقهم ، فلا أسمعهم يقولون شيئاً ، قال: قلت: إنها رفعت إليك على غير وجهها ، إن النصراني إذا خرجت نفسه أو قال روحه ضريته الملائكة من قبله ودبره فقالوا: أي خبيث ، إن المسيح ابن مريم الذي زعمت أنه الله وأنه ابن ألله وأنه ثالث ثلاثة ، عبد الله وروحه وكلمته ، فيؤمن به حين لا ينفعه إيمانه ، وإن اليهودي إذا خرجت نفسه ضربته الملائكة من قبله ودبره وقالوا: أي خبيث إن المسيح الذي زعمت أنك أنك قتلته عبد الله وروحه وكلمته ، فيؤمن به حين لا ينفعه إيمانه ، فإذا كان عند نزول عيسى أمنت به أتك قتلته عبد الله وروحه وكلمته فيؤمن به حين لا ينفعه إيمانه ، فإذا كان عند نزول عيسى أمنت به أحياؤهم كما أمنت به موتاهم ، فقال: من أين أخذتها ؟ قال: قلت: من محمد بن علي قال: لقد أخذتها من معدنها » : ١٠٧٨ - ١٧٨ ، وأورده عنه الزمخشري في الكشاف وفيه ( قلت: حدثني محمد بن علي بن الحنفية ، فأخذ ينكت الأرض بقضيبه ثم قال: لقد أخذتها من عبن صافية أو من معدنها ) : ١٠٨ ٥ ، كما أورده عنه الراذي في تفسيره: ١١٨ ١٠٥ - ١٠٨ ، وهو من معدنها ) : ١٠٨ ٥ ، كما أورده عنه الراذي في تفسيره: ١١٨ ١٠٥ - ١٠٨ ، وهو من رواية الكلبي ، وهو متهم بالكذي [ التقريب: ١٩٣٧ ] .

<sup>(</sup>۱) قاله سيبويه في الكتاب ۲/۲۲ - ١٤، وحكاه القتبي في تأويل المشكل عن الكسائي: ٣٥ والزجاج في معانيه عن الخليل وسيبويه ورجحه: ٢٢/١ - ١٣٢ ، ورجحه النحاس في معانيه: ٢٣٨/٢. وحكاه مكي عن سيبويه في مشكل إعراب القرآن: ٢١٣/١ ، ورجحه الرازي في تفسيره: وحكاه مكي عن سيبويه في مشكل إعراب القرآن: ٢١٣/١ ، ورجحه الرازي في تفسيره: ١٠٨/١١ ، وكذا القرطبي: ١٣/١ ، وابن كثير: ١٠٥٨ه ، وحكى الشوكائي تضعيف المبرد له لأن المدح إنما يأتي بعد تمام الخبر ، وخبر ﴿ الراسخون ﴾ هو ﴿ أولتك سنؤتيهم أجراً عظيماً ﴾ : ٢/٧٣ه ، وحكى الرازي عن الكسائي نحو قول المبرد: ١٠٨/١١ ، إلا أنه جاء في الكامل المبرد ما يؤيد القول بالنصب على المدح ، انظر: ٢٨/٢١ ، ١١٢/١ .

يروى عن عائشة أنَّهَا قالتْ لعروة : « يابنيَّ هذا مما أخطأ فيه الكتّابُ »('). وقيلَ : تقديرُه : والمؤمنونَ يؤمنونَ بما أُنْزِلَ إليكَ وإلى المقيمينَ الصلاةَ (''

(١) أخرجه أبو مبيد في قضائل القرآن: ٢٢٩ رقم (٥٥١) وقال المحقق: إسناده ضعيف ، هو مردود سنداً ومنتا ، وأخرجه الطبري في نفسيره : ٩/٥٥٩ ، وابن أبي داود في المصاحف : ٣٤ ، وأبو عمرو الداني في المتنع : ١١٩ ، ولفقه د عن هشام بن عروة عن أبيه قال : سنالت عائشة عن لحن القرآن ﴿ إِنْ هَذَانَ لَسَاحِرَانَ ﴾ ومِن قوله : ﴿ وَالْقَيْمِينَ الْصَلَّـوةَ وَالْمُؤْتُونَ الرَّكِيوةَ ﴾ ومِن قوله : ﴿ واللذين هادوا والممابئون ﴾ فقالت : يا ابن أختى هذا عمل الكتاب أخطؤوا في الكتاب ) ، وذاد السيوطي عزوه إلى سعيد بن منصور وابن أبي شبية وابن المنفر ، الدر المنثور : ٢٤٦/٢ . قال أبو حيان في البحر: ٣٩٥/٣ - ٣٩٦ ( ونكر عن عائشة وأبان بن عثمان أن كتبها بالياء من خطأ كاتب المصحف ولا يصبح عنهما ذلك؛ لأنهما عربيان فصيحان ، قطع النعوث أشهر في لسبان العرب وهو باب واسع ) . وقال الرازي في تفسيره : ٨/١١ . ( ببعد هذا القول – أي ما روي عن عائشة – لأن هذا المسحف منقول بالتواتر عن الرسول 4 فكيف يمكن ثبوت اللحن فيه ) ومن أقوم الحجج في رد هذه الرواية التي نسبت إلى عائشة ما ذكر الطبري في تفسيره : ٣٩٧/٩ - ٣٩٨ حيث قال : و قد ذكر أن ذلك في قراحة أبي بن كعب : ﴿ وَالْمُقْيِمِينَ الصَّلَاةِ ﴾ وكذلك هو في مصحفه فيما ذكروا، فلو كان ذلك خطأ من الكاتب ، لكان الواجب ، أن يكون في كل المساحف - غير مصحفنا الذي كتبه لنا الكاتب الذي أخطأ في كتابه - بخلاف ما هر في مصحفنا . وفي اتفاق مصحفنا ومصحف أبي في ذلك ما يدل على أن الذي في مصحفنا من ذلك صواب غير خطأ . مع أن ذلك لو كان خطأ من جهة الخط لم يكن الذي أخذ عنهم القرآن من أصبحاب رسول الله على يعلمون من علموا ذلك من المسلمين على وجه اللحن ، والمسلحوه بالسنتهم ولقنوه الأمة تعليماً على وجه الصواب وفي نقل المسلمين جميعاً ذلك قراءة على ما هو به في الخط مرسوماً أدل الدليل على صبحة ذلك وصوابه ، وأن لامستم في ذلك للكاتب ) .

وانظر المقتع : ١١٨ – ١١٩ ، الكشاف : ٨٧/١ه ، وتفسير القرطبي : ١٥/١ ، الدر المدون : ٤/١٥٥ ، الفتاري : ٢٥٢/١٥ – ٢٠٥

(٢) تأريل مشكل القرآن: ٣٥ ، تفسير الطبري: ٣٩٧/٩ ، معاني الزجاج: ١٣٠/٢ ، القرطبي: ١٤/١ ولم يجوزه لأن فيه عملف مظهر على مضمر مخفوض ، تفسير ابن كثير: ١٥٨٥/١ . قال الطبري: ( وهذا البجه ... منكر عند العرب ولاتكاد العرب تعملف بظاهر على مكني في حال الخفض وإن كان ذلك قد جاء في بعض أشعارها ) . وقد استوفيت الحديث عن هذه القضية ص (٣٤٤) في بداية سورة النساء عند قوله تعالى: ﴿ فَانقوا الله الذي تساطون به والأرحام ﴾ .

أَو تقديرُه : يؤمنونَ بما أُنْزِلَ إليكَ وبالمقيمينَ الصلاةَ (١) ، أي:يصدقونَ بالكتابِ وبالمؤمنينَ كقولِه : ويؤمن بالشويؤمن بالمؤمنين» (١)

ثم ﴿ وَاللَّوْتُونَ ٱلزَّكَاوَةَ ﴾ رفع مستانف (١)

﴿ لَٰكِينِ اللَّهُ يَشْهَدُ ﴾[١٦٦]

إذ قالتُ السِهودُ لا نشهدُ بما أنزلَ اللهُ ، فشهدَ اللهُ بما أظهرَ من المعجزات (1).

﴿ فَنَامِنُواْخَيْرًا لَكُمُّ ﴾ [١٧٠]

على مسميرِ الجوابِ: أي يكن خيراً لكم (٠).

<sup>(</sup>١) تأويل مشكل القرآن: ٥٣ ، تفسير الطبري ورجحه: ٣٩٧/١ ، وحكاه مكي في مشكل إعراب القرآن عن الكسائي: ١٤/١ ، وكذا حكاه القرطبي عن الكسائي: ١٤/١ وحكى تضعيف الأخفش والنحاس له ، وحكاه الشوكائي عن الكسائي والخليل: ٣٧/١ . وانظر إعراب القرآن للنحاس: ٢/٥٠٥ .

 <sup>(</sup>٢) ليس في القرآن آية هكذا وإنما يوجد قوله تعالى : ﴿ قل أَذَنْ خيرِلَكُم يؤمن باشْ ويؤمن المؤمنين
 ورحمة اللذين آمنوا منكم ﴾ [ التوية : ٦١ ] ، وعلى هذا فلا موضع فيها الاستشهاد المؤلف والله
 اعلم .

<sup>(</sup>٣) حكاه النحاس عن سيبويه في إعراب القرآن: ١٠١/١ه ، وتفسير القرطبي: ١٤/١، وفتح القدير: ٢/٢/١ه.

<sup>(</sup>٤) تأويل مشكل القرآن: ٢٣١ ، تفسير الطبري: ٤٠٩/٩ ، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن زيد أبن ثابت رقم (٤٥٤٩) قال المحقق: إسناده حسن لكنه منقطع وقد وصله الطبري ، : ١٧٢٧ ، تفسير البغوي: ١/٥٧٢ ، زاد المسير : ٢/٥٧/٢ ، تفسير الرأزي: ١١٣/١١ .

<sup>(</sup>ه) ذهب إلى هذا أبر عبيدة في المجاز: ١٤٣/١ ، والأخفش في معانيه: ١٤٧/١ ، وحكاه مكي في مشكل إعراب القرآن عن أبي عبيدة: ١٦٤/١ ، وانظر تفسير البغوي: ١٦٢/١ ، وتفسير الرازي : ١٦٢/١ ، والدر المصون : ١٦٤/١ – ١٦٥ ، وقد رده الفراء في معانيه : ٢٩٦/١ . بينما حكاه الشوكاني عن أبي عبيدة والكسائي وقال عنه إنه أقرى الأقوال في نصب خيراً ، انظر فتح القدير : ١٩٤/١ .

وكذلكَ قُولُه : ﴿ اَنتَهُوا خَيْرًا لِّكُمُّ الْآلِهِ الْآلَةِ الْآلِهِ الْآلَةِ الْآلِهِ الْآلِهِ الْآلِهِ الْآلِهِ الْآلِهِ الْآلِهِ الْآلَةِ الْآلِهِ الْآلِهِ الْآلِهِ الْآلِهِ الْآلِهِ الْآلِهِ الْآلَةِ الْآلِهِ الْآلَالِيَةِ الْآلِهِ الْآلِي الْآلِهِ الْآلِهِ الْآلِهِ الْآلِهِ الْآلِهِ الْآلِهِ الْآلِيَةِ لَالِي الْآلِهِ الْآلِهِ الْآلِلِيَالِيَالِيَالِيِيِيِيِيِي

أي لولا تبيينًه .

وقيل : معناه : كراهة أن تضلوا(١) .

[ تمت سورة النساء ]

<sup>(</sup>۱) حكاه الزجاج عن المبرد ، انظر معانيه : ۲۱/۱۱ ، وعن البصريين : ۱۳۷/۲ ، وانظر مشكل إعراب القرآن : ۲۱۲/۱ ، تفسير البقوي : ۲۰/۱۱ ، زاد المسير : ۲۲۲/۲ ، تفسير الرازي : ۱۲۳/۱۱ ، تفسير القرطبي عن البصريين : ۲۱/۲۱ ، الدر المصون : ۱۷۲/۱ ، فتح القدير : ۲۸/۱۱ ،



﴿ لَا يُحِلُّوا شَعَدَيْرَ اللَّهِ ﴾ [٢]

أي:معالمَ الحجُّومناسكَهُ (١)

﴿ وَلَا أَلْمُذَى ﴾

ما يهدى إلى البيتِ ، فلا يذبح حتى يبلغ الحرم.

﴿ وَلَا ٱلْقَلَتِيدَ ﴾

كانَ الرجلُ في الجاهليّةِ يتقلّدُ من لحاءِ<sup>(١)</sup>شجرِ [الحرمِ]<sup>(١)</sup> ليأمنَ كما قالَ الهذائِ<sup>(١)</sup> :

٣١٨ - أَلاَ أَبْلِغَا جُسلُ السَّسَوَادِي وَمَسَالِكاً وَأَبْلِغُ بَنِي ذِي السَّهُم عَتِّي وَيَعْمُرَا

 <sup>(</sup>۱) تقسير الطبري: ۲۹۳/۹ عن ابن عباس ومجاهد ، تقسير الماوردي: ۲۷/۱ ، زاد المسير: ۲۷/۲
 ۲۷/۲/۲ ، تقسير القرطبي: ۲۷/۲ .

<sup>(</sup>٢) اللحاء: قشر كل شيء ، ولحاء كل شجرة: قشرها،معدود ، اللسان (لحي) : ٢٤٢/١٥ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل الحرام وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٤) هو حثيقة بن أنس بن الراقعة ، وهو أخو بني عمرو بن الحارث ، من قصيدة قالها في يوم بين عمرو بن الحارث بن تميم بن سعيد بن هذيل وبني عبد الله بن عدي بن الديل ، يوم قتل جندب قيساً وسائاً ابني عامر بن عرب الكتانيين وقتل سالم جندباً ، اختلفا ضربتين

٣١٩ - أَلَمَّ تَقْتُلُوا الْحَرْجَيْنِ إِذْ [ أَعْوَرَا<sup>(١)</sup> ] لَكُمْ يَمُرَّانِ فِي الْأَيْدِي اللِحَاءَ [ الْضَفَّرَا ]<sup>(١)(٢)</sup>

أي: لحاءَ شجرِ الحرم تعوذاً ، فأقرَّ اللهُ هذا على الإسلام وأمرَ أنْ لا يحلَّو من تقلّدَ به (٢) .

وقيل : على عكس هذاءأي منع التقلد به وأمر أن لاتحلّوا القلائد (1) لنّلاً يتشذب (٥) شجرُ الحرم (١) .  $ext{times}$ 

- (٣) معاني القرآن للقراء : ٢٩٩/١ ، غريب القرآن للقتبي : ١٣٩ ، تفسير الطبري : ٢٩٨/٩ ٤٦٩ ، معاني القرآن للزجاج : ١٤٢/٢ ، تفسير الماوردي : ٤٤١/١ ، تفسير الرازي : ١٣١/١١ .
  - (٤) في الأصل القلائدد وهو تصحيف .
- (٥) أي : يتقشر قال في اللسان : الشنب : القشور والعيدان المتفرقة ، وشنب الشجرة تشذيباً وجذع مشنب أي مقشر ، إذا قشرت ما عليه من الشوك « اللسان » : ٤٨٦/١ (شذب) .
- (٢) تفسير الطبري: ٢٩/٩٤ ، تفسير البغوي: ٢/٥ ، تفسير القرطبي: ٢٠/١ ، تفسير ابن كثير: ٢/٥ ٢ ، قال الطبري: (والذي هو أولى بتأويل قوله: «ولا القلائد » ... أن يكون معناه: ولا تحلوا القلائد ، فإذا كان ذلك بتأويله أولى فمعلوم أنه نهي من الله جل ذكره عن استحلال حرمة المقلد هدياً كان ذلك أو إنساناً ، بون حرمة القلادة ، وإن الله عز ذكره إنما دل بتحريمه حرمة القلادة على ما ذكرنا من حرمة المقلد فاجتزأ بذكره « القلائد » من ذكر المقلد إذ كان مفهوماً عند المخاطبين بذلك معنى ما أريد به ، فمعنى الآية : إذا كان الأمر على ما وصفنا يا أيها الذين أمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدي ولا المقلد نفسه بقلائد الحرم ) أهد .

<sup>(</sup>١) في الأصل أعزز ، المعصفرا والتصويب من الديوان .

<sup>(</sup>٢) ديوان الهذايين: ١٨/٣ ، ١٩ ، شرح أشعار الهذايين: ١/٤٥٥ ( وجابراً ) ، والأول في العقد الفريد : ١/٢٠/٣ ( وجابراً ) ، والثاني في المعاني الكبير: ١/١٢٠/٢ ( بالأيدي ) ، الفسان: ( حرج ) : ٢/٢٧ ( إذا أعرضما لكم ، بالأيدي ) قال السكري: « السواري ؛ قوم يقال لهم بنو سارية ، من بني عبد بكر بن كنانة ، و « يعمر » قبيلة من بني نفاثة بن كنانة قال الأصمعي: « الحرجان » رجلان كان أحدهما يقال له « حرج » ، « أعوراً لكم » أي بدت لكم عورتهما ، « أعور الرجل » أي أمكنتك منه الفرة والعورة . وقوله : « يعران » أي يفتلان في أيديهما من لحاء شجر الحرم لتكون لهما بذلك حرمة ، كان الرجل في الجاهلية يأخذ لحاء شجر الحرم فيجعل منه قلادة في عنقه ويديه ، فيأمن بذلك فعيرهم هذا بقتل الحرجين ، وقد فعلا ذلك ، وأصل « الحرج » الودعة . الباهلي : شبه الرجلين في بياضهما بالودعة . ويقال أعور الرجل إذا انهزم . أبو عمرو : « الحرجان » محرمان «رجل حرج » محرم ، « وأعورا » استمكنا منه ، لم يكن أحد يمنعه ولا يستره » .

﴿ وَلَا ءَآمِينَ ٱلْبَيْتَ ﴾

أي(١) ولا تطّوا قاصدينَ البيتَ .

﴿ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ ﴾

لا يحملنَّكم(٢) .

وقيلَ : لا [ يكسبنُّكم ] (٢) ، وجريمةُ القوم : كاسبُهم (١) . قالَ الهذلي (١) :

٣٢٠ - بِهَا كَانَ طِفْلاً ثُمُّ أَسْدَسَ فَاسْتَوَى

فَأَصْبَحَ لَهُما فِي لُهُوم إِقَرَاهِبِ](١)

<sup>(</sup>١) تكرر في الأصل عبارة [البيت أي].

<sup>(</sup>Y) معاني القرآن الفراء: ١٩٩/١ ، المجاز: ١٤٧/١ ، تفسير الطبري عن ابن عباس وقتادة ، كما حكاه عن بعض الكوفيين: ٤٨٣/١ ، معاني القرآن الزجاج: ١٤٣/٢ ، تفسير الرازي عن القفال : ١٣٣/١١ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل يلبسنكم والتصويب من الإيجاز: ١٥.

<sup>(</sup>٤) قاله أبو عبيدة والفراء ، انظر معاني القرآن للفراء: ٢٩٩/١ ، غريب القرآن للقتبي: ١٣٩ ، تفسير الطبري عن آخر من الكوفيين: ٤٨٤/٩ ، معاني القرآن للزجاج: ١٤٣/٢ ، معاني القرآن للنحاس عن أبي عبيدة: ٢٥٣/٢ ، الحجة لابن خاليه: ١٢٩ ، الكشاف: ٩٢/١ ، وحكاء الرازي عن الزمخشري: ١٣٣/١١ ، ولم أقف على قول أبي عبيدة في المجاز

 <sup>(</sup>٥) هو منشر الغي وقيل لأبي ذؤيب يصف وعلا

<sup>(</sup>٦) في الأصل قراهب والتصويب من شرح أشعار الهذايين .

٣٢١ - أُتِيحَ لَهُ يَوْماً وَقَدْ طَالَ عُمُرُه جَرِيمَةُ شَيْعٍ قِدْ [تَكَنَّبَ]<sup>(١)</sup> سَاغِب<sup>(١)</sup>

﴿ شَنَئَانُ قَوْمٍ ﴾

بغضُهم وفيه ِ ثلاثُ لغاتِ : شَنَانٌ ، وشَنْأَنُ وشَنَانُ ".

قالَ الأحوصُ<sup>(1)</sup> :

٣٢٢ - إِذَ[ا]<sup>(٠)</sup> كنْتُ عَزْهَاةً [َعَنِ<sup>(١)</sup>] الْلَهْوِ وَالصَّبَا نَكُنْ حَجَراً مِنْ يَابِسِ الصَّخْرِ جُلْمَدَا

(٢) شرح اشعار الهذليين: ٢٤٨/١ -- ٢٤٩ وبينهما يقول:

يروع من صورت الغراب فينتحي مسام المحدور فهو أهرب هارب

والأول في اللسان (قرهب): ١/١٧١ (ب كان) ، و (هبرق) ٣٦٤/١٠ (ب كان ، الهبرقى) ، (طفل): ٢١/١١ (واستوى) ، (لهم): ٢١/٥٥٥ ، المضمص: ٣٩٨٨ ، والثاني في الماني الكبير: ٢٩/٨٧ ، قال السكري: (لهما : مسنا ، والقراهب: جمع قرهب أي مسان أيضا ، بها كان: أي الوعل ، طفلاً: صغيراً أسدس وقع سديسه وهو السن التي تلي الرباعية ، أتيح له: قدر له للوعل ، جريمة شيخ: أي كاسب شيخ أي صائد يكسب لأبيه ، وجريمة القوم كاسبهم ، قد تحذب: يعنى الشيخ وقد احدودب أي تحنت عظامه ، ساغب جائع) بتصرف .

(٣) جاء في اللسان : ( الشنان مصدر على فعانن كالنزوان والضربان ، وقرأ عاصم شنّان بإسكان النون وهذا يكون اسماً ... والشنّان بغير همز مثل الشنان ، وانشد للأحوص ... • . اللسان ( شنأ) : ١٠١/٨ ، وانظر تهذيب اللغة : ٢١/١١ ( شنأ ) ، وقد قرأ ابن عامر ونافع في رواية إسماعيل وعاصم في رواية إبى بكر ( شنأن ) ساكنة النون الأولى ، وقرأ الباقون ( شنّنًان ) بفتح النون .

انظر الميسوط: ١٦١ ، الكشف: ٢٠٤/١ ، البحر: ٤٢٢/٣ ، النشر: ٢٥٣/٢ – ٢٥٤ .

(٤) هي عبد الله بن محمد بن عبد الله بن عاصم الانصاري ( ٠٠٠ - ١٠٥هـ) من بني مسيعة ، شاعر هجاء ، صافي الديباجة من طبقة جميل بن معمر ونصيب ، كان معاصراً لجرير والفرزدق . ترجمته في : طبقات الشعراء : ٢٦٧ ، الاغاني : ٢٢٤/٤ .

(ه) زيادة من الديوان ،

(٦) في الأصل ( من) والتصويب من الديوان -

<sup>(</sup>١) في الأصل تجنب والتصويب من شرح أشعار الهذايين ،

777 - فَمَا العَيْشُ إِلَّا مَا تَلَدُّ وَتَشْتَهِي <math>777 - 6 فَمَا العَيْشُ إِلَّا مَا تَلَدُّ وَتَشْتَهِي وَالشَّنَانِ [وَفَنَدًا] (1)(7) وروي : « وَإِنْ لَامَ نُو الشَّنَانِ فِيْهِ وَفَنَّدًا » . (1)(7)(7)(7)(7)(7) وروي : « وَإِنْ لَامَ نُو الشَّنَانِ فِيْهِ وَفَنَّدًا » . (7)(7)(7)(7)(7)(7)(7)

أي: بأنَّ صلَّوكُم ، أو لأنُّ ( ) .

'[و('']عن أبي عمرو(''): أَنَّ فيهِ تقديماً وتأخيراً ، أي « لايجرمتَّكم شَانَ فيهِ تقديماً وتأخيراً ، أي « لايجرمتَّكم شَانَنُ قومٍ : أَنْ تعتنُوا إِنْ صنَّوكُمْ "('') .

والأول في ديوان ابن أبي ربيعة : ٤٨٩ ( إذا أنت لم تعشق ولم تدر ما الهرى ) ، المذكر والمؤنث لابن الأنباري: ٥٨٥ ، والثاني في المجاز : ١٤٧/١ ، تفسير الطبري : ٤٨٧/٩ ( وما العيش ) ، مجمل اللغة : ٢/٢٩ ، اللسان : (شنأ) : ١٩١/١ ، البحر : ٤٢٢/٣ ، الدر المصون : ١٩١/٤ ( وما الحب) .

رجل عزهاة وعزهامة: وهو الذي لايقرب النساء وينقبض عنهن ويعرض من زهو أو كبر أو أنقة من المستكانة لحبهن أو سطوتهن على الرجال ، ومسخرة جلمد: شديدة مجتمعة صلبة ، الشنان: الشنان على الشنان: الشنان الشنان سهل همزته وهو البغض ، وفنده: لامة وعذله وضعف رآيه وخطأه .

- (٣) هذا على قراءة ابن عامر وناقع وعاصم وحمزة ويعقوب وأبي جعفر وخلف والكسائي بفتح الألف .
   المبسوط : ١٦١ ، الكشف : ١/٥٠٤ ، النشر : ٢/٥٤/٢ .
- (٤) معاني القرآن للأخفش : ٢/٠/٢ ، الحجة لأبي علي : ٢/٤/٣ ، الكشف لكي : ١/٥٠٠ ، إملاء ما من به الرحمن : ٣٧٩/٢ .
  - (٥) زيادة يقتضيها السياق .
- (٢) هو زيان بن العلاء بن عمار بن العريان أبو عمروبن العلاء التميمي المازني البصري ، أحد القراء السبعة، ( ١٨٠ ١٥٤هـ ) وقيل ( ١٥٩ ) وكان أعلم الناس بالقرآن والعربية مع الصدق والثقة والثقة والثقة والثقة والثقة المربية من البصرة فيهما .

ترجمته في : إنباه الرواة : ١٣١/٤ - ١٣٩ ، إشارة التعيين : ١٢١ ، غاية النهاية : ٢٨٨/١ - ٢٨٨/

(٧) معاني القرآن للفراء: ٢٠٠/١ ، وحكاه الرازي عنه : ١٣٤/١١ .

<sup>(</sup>١) في الأصل ( وندا ) والتصويب من الديوان .

<sup>(</sup>٢) الديوان : ١٢١ - ١٢٢ ، طبقات فحول الشعراء : ٦٦٤/٢ ، طبقات الشعراء : ٢٦٢ ، ٢٦٣ (وما العيش ) ، التذكرة السعدية : ٢٠/١ (وما العيش ، يلذ ويشتهي ) .

﴿ وَٱلْمُنْخَنِقَةُ ﴾ [٣]

التي تموتُ بالخنقِ .

﴿وَٱلْمُوقُودَةُ ﴾

التي تُضْرَبُ ضرياً مبرَّحاً حتَّى تموتُ(١) تزعمُ المحوسُ أنَّهُ أرخصُ(١)

للمبها

﴿وَٱلْمُتَرَدِّيَّةُ ﴾

الهاوية (٢) من جبلي أو في بنر (٤).

﴿وَٱلنَّطِيحَةُ ﴾

إذا نطحتها أخرى فماتت (٠) وجات النطيحة بالهاءِ وإنْ كانَ فعيلاً بمعنى

مفعولٍ المبالغة كالعلامة والنسابة .

﴿ وَمَاذُبِحَ عَلَى ٱلنُّصُبِ ﴾

جمع ً، واحدُها نصاب<sup>(١)</sup> .

 <sup>(</sup>١) المجاز : ١/١٥١ ، غريب القرآن للقتبي : ١٤٠ ، الطبري : ١٩٠٨ .

<sup>(</sup>٢) الرخص: الشيء الناعم اللين ، اللسان: ٧/٠٠ (رخص) ، قال الماحظ في الحيوان: ٤٠/٥ (رخص) ، والمحمد في الحيوان: ٤٠/٥ (والمجوس تزعم أن المنخنقة والموقودة والمتردية وكل ما اعتبط ولم يمت حتف أنفه فهو أطيب لحماً وأحلى لأن دمه فيه ، والدم حلو دسم ، وإنما عافة من عافه من طريق العادة والديانة لا من طريق الاستقذار والزهد الذي يكون في أصل الطبيعة) أه .

<sup>(</sup>٣) في الأصل بالهارية ، والتصويب من الإيجاز : ٥١ ،

<sup>(</sup>٤) معاني القرآن القراء : ٣٠١/١ ، المجاز : ١٥١/١ ، غريب القرآن القتبي : ١٤٠ ، زاد المسير : ٢٨٠/٢ ، تفسير القرطبي : ٤٩/١ .

<sup>(</sup>٥) غريب القرآن للقتبي : ١٤٠ ، تفسير الطبري: ٤٩٩/٩ .

<sup>(</sup>٦) قاله الرّجاج في معانيه : ١٤٦/٢ ، وانظر معاني القرآن النحاس : ٢٥٨/٢ ، تقسير الرارّي : ١٣٧/١١ ، تفسير القرطبي : ٦/٧٥ ،

وقيلَ : واحدُ ، وجمعُه أنصابُ ونصائبُ (١) . قالَ الفرزدقُ : ٣٢٤ - وَمَالِئَةِ الحِجْلَيْنِ لَوْ أَنَّ مَيِّتاً

وَلَوْ كَانَ فِي الْأَكْفَانِ تَحْتَ [النَّصَائِبِ]<sup>(١)</sup> ٣٢٥ - دَعَتْهُ لَاَ لْقَى التُّرْبَ عَنْهُ انْتِفَاضُه

وَلَوْ كَانَ تَحْتَ الرَّاسِيَاتِ الرَّوَاسِبِ<sup>(٣)</sup>

﴿ وَأَن تَسْنَقْسِمُوا ﴾

أي:تطلبُوا ، من الاقسام بِضربِ الميسرِ<sup>(1)</sup> . ﴿ وَمَاعَلَمْتُ مِ مِّنَ الْجُوارِجِ ﴾ [٤] /

الكواسبِ<sup>(٠)</sup> أنشد الأصمعي (١) شعر :

(۱) قاله أبو عبيدة في المجاز : ١٥٢/١ ، وتبعه في ذلك الأخفش في معانيه : ٤٦١/٢ ، وذكره القتبي في غريب القرآن : ١٤٠ ، والطبري . في تفسيره : ١٨/٨٥ ، وهو أحد قولي الزجاج في معانيه : ١٤٩/٢ ، تفسير الرازي : ١٣٧/١١ ، تفسير القرطبي : ١٧٧/١٠ .

- (٢) في الأصل المسائب والتصويب من الديوان.
- (٣) الديوان: ١٦٤/١ (بمالئة، وإن كان في الأكفان)، الأغاني: ٣٢٢/٢١ (بمالئة، في الأموات تحت). مالئة الحجلين: مكتنزة الساقين، والحجل: هو الخلخال في الساق، النصائب: ما ينصب من أحجار حول الحوض؛ الراسيات الرواسب: الجبال.
- (٤) قال القتبي في غريب القرآن: ١٤١ : ( وأن تستقسموا بالأزلام وهي القداح ، واحدها زُلَمْ وزُلَمْ ، والاستقسام بها : أن يضرب بها ثم يعمل بما يخرج فيها من أمراو نهي وكانوا إذا أرابوا أن يقتسموا شيئاً بينهم وأحبوا أن يعرفوا قسم كل أمرىء تعرفوا ذلك منها ، فأخذ الاستقسام من القسم وهو النصيب كأنه طلب النصيب) ، الميسر والقداح القتبي : ٣٢ .
- (ه) قال الطبري: (وهن الكواسب من سباع البهائم والطير ، سميت « جوارح » لجرحها لأربابها وكسبها إياهم أقرائهم من الصيد ، يقال منه « جرح فلان لأمله خيراً » إذا اكسبهم خيراً ، و «فلان جارحة أهله » يعني بذلك : كاسبهم ، و « لا جارحة لقلانة » : إذا لم يكن لها كاسب) 1 هـ : 187/ » ، وانظر المجاز : ١٥٤/ ، غريب القتبي : ١٤١ .
- (١) هو عبد الملك بن قريب بن علي بن أصمع الباهلي ، أبو سعيد ( ٠٠٠ ٢١٦هـ) ، راوية العرب وأحد أثمة العلم باللغة والشعر والبلدان له الاصمعيات ، والنبات وغيرها .
- ترجمته في مراتب التحويين : ٨٠ ١٠٥ ، إشارة التعيين : ١٩٣ ، وفيات الأعيان : ١٧٠/٣ ١٧٠ ، طبقات المسرين الداودي : ٢١٠/١ ،

٣٢٦ – بَعَثْتُ قُلُوصِي فَاسْتَجَابَتْ جَوَارِحِي وَطَنَّتْ ظَنُوناً فَاسَّتَحَالَتْ ظُنُونَهَا ٣٢٧ – فَسَالَيْتُ لَا أَنْفُكُ أَبْعَثُ نَاقَتِي بشَيء سيوَى مرعا باد ٍ طَنينُها (١)

﴿مُكَلِّبِينَ ﴾

دوي کلاب<sup>(۲)</sup> .

وقيل : معلمين الكلاب الصيد كالمؤدِّب يعلُّمُ الأدب (٢٠) .

وقيل : مضرين من التضرية والإغراء على الصيد . ويكون بمعنى مكلبين ، بقال : أكلت الكلب وأسدته : ضريته (1)

وقالَ أبو عبيدة : أكلبت وكلّبتُ واحدٌ (٥) ، وأنشدَ وهوَ مِنْ غريبِ المجانسِ(١)

في شعر العرب :

<sup>(</sup>١) لم أعثر على قائلهما ، طنت : أسرعت القطع من الطنين : صبوت القطع ،

القلوص: الفتية من الإبل ، وقيل: هي كل فتية من الإبل حين تركب إلى أن تصير بكرة أو تبزل زاد الجوهري سميت قلوصاً لطول قوائمها ولم تجسم بعد ، والقلوص: أنثى الحبارى ، وقيل: هي الحبارى الصغيرة ، وقيل القلوص أيضاً فرخ الحبارى: الجوارح : الكواسب من سباع البهائم أو الطير ، فاستحالت : انقلبت عن حالها ، وكل شيء تغير عن الاستواء إلى العوج فقد حال واستحال. الظنون: كل ما لايوثق به من ماء وغيره ، فاليت : أقسمت ، الطنين: صوت القطع ، باد : ظاهر

 <sup>(</sup>٢) المجاز : ١/٤٥١ ، معاني القرآن للفراء : ٣٠٢/١ ، غريب القرآن للقتبي : ١٤١ ، تفسير الطبري
 : ١٩٩٩ه ، العمدة في غريب القرآن : ١٢٠ .

<sup>(</sup>٣) تفسير البغوي : ١٢/٢ ، زاد المسير : ٢٩٢/٢ ، تفسير الرازي : ١٤٦/١١ ، تفسير القرطبي : ٦٦/١

<sup>(</sup>٤) تقسير الرازي : ١٤٦/١١ ، تقسير القرطبي : ٦٦/٦ – ٦٧ ، اللسنان : ٧٢٢/١ ( كلب ) ، إملاء ما من به الرحمن : ٣٨٥/٣ – ٣٨٦ .

 <sup>(</sup>ه) لم أقف عليه في المجاز

<sup>(</sup>٦) المجانس يعني به الجناس ، وهو : أن يتفق اللفظان في أنواع الحروف وأعدادها وهياتها وترتيبها ، وقد تكون من نوع واحد كاسمين ويسمى مماثلاً، وقد يكون من نوعين فيسمى مستوفى ، وقد يكون أحد لفظيه مركباً فيسمى جناس التركيب ، فإن اتفقا في الخط – كما هو هنا – خص باسم المتشابه ، وإلا خص باسم المفروق . ينظر التلخيص :٣٨٩ - ٣٨٨ ، شروح التلخيص :٤١٢/٤-٤١٦. وقد أطلق قدامة بن جعفر على مثل ما هنا اسم المطابق عند حديثه عن المطابق والمجانس .

ينظر نقد الشعر له : ١٦٢ .

٣٢٨ - وَإِنَّيَ وَإِيَّاهَا إِذَا خَسَمَّنَا الهَوَى كَنَجْمَيْنِ لَاحًا فِي السَّمَاءِ تَلَأُلاًا ٣٢٩ - أُعَانِقُهَا طَوْراً وَطَوْراً يَضُمُّنِي وَطَوْراً كَكَلَّابٍ إِذَا مَا تَلَالاَيُ<sup>(۱)</sup>

> قالَ: [اللأَى]<sup>(٣)</sup>: النورُ الوحشيُّ<sup>(٣)</sup>. ﴿وَأَمْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمُّ وَارْجُلِكُمْ ﴿ [٦]

خَفْضُ أَرجِلِكُم (') على مجاورة اللفظ ، كقولهم : « جحرُ ضبي خربٍ » (') وهو في الشُّعرِ كثيرٌ ، ومن الكلام فصيحٌ (') ، قال دريدُ بنُ الصَّمّة :

لاح النجم: بدل ، وآلاح: أضاء وبدأ وتلألأ واتسع ضوح ، تلألا النجم: أضاء ولم ، وتيل أضطرب بريقه ، الكلاب: صاحب الكلاب ويقال المسائد بها أيضا كلاب ، تلا: تبع وسار خلفه ، واللأى: الثور الوحشى ،

- (۲) في الأميل الذي وهو تصحيف
- (٢) ينظر اشتقاق الأسماء للأصمعي : ١١٩ ، نظام الغريب : ١٩٥ .
- (٤) قرأ ابن كثير وأبو جعفر وأبو عمرو وعاميم في رواية أبي بكر وحمزة وخلف بالخفض ، المبسوط : ١٦١ ، الحجة لأبي على : ٢١٤/٣ ، زاد المسير : ٢٠١/٧ ، النشر : ٢٥٤/٧ .
- (ه) قالمأبو عبيدة في المجاز : ١٥٥/١ ، وتبعه في ذلك الأخفش في معانيه : ٢٦٧/٢ ، وتكره الزجاج وضعفه في معانيه : ١٥٣/٢ ، وكذلك رده النحاس وقال بعد حكاية القول عنهما : (وهذا القول غلط عظيم لأن الجوار لا يجوز في الكلام أن يقاس عليه وإنما هو غلط ونظيره الإقواء ) : إعراب القرآن عليه ، مشكل إعراب القرآن : ٢٢٠/١ . وحكاه مكي عنهما وقال ببعده وعدم حمل القرآن عليه ، مشكل إعراب القرآن : ٢٢٠/١ . وانظر إملاء ما من به الرحمن : ٢٩١/٢ ، البحر : ٢٧٧/٢ ٤٣٨ ، الدر المصون : ٢١٠/٤ .
- (٦) قال العكبري: ( وأيس بمنتنع أن يقع في القرآن لكثرته فقد جاء في القرآن والشعر فمن القرآن قوله تعالى: ﴿ وحور عين ﴾ على قراءة من جر وهو معطوف على قوله : ﴿ بأكواب وأباريق ﴾ ... والجوار مشهور عندهم في الإعراب وقلب الحروف بعضها إلى بعش والتأتيث وغير ذلك ... ) الإملاء : ٣٩٠/٢ ٣٩٠ .

<sup>(</sup>١) لم أعثر على قائلها.

٣٢٠ - فَجِئْتُ إِلَيْهِ وَالرَّمَاحُ تَنُوْشُهُ مُ السَّرِيجِ الْمُدَّدِ كَوَقُع الصَيَاحِي فِي الشَّرِيجِ الْمُدَّدِ ٣٣١ - [فَطَاعَنْتُ]<sup>(١)</sup> عَنْهُ الخَيْلَ حَتَّى تَنَهْنَهَتْ وَحَتَّى عَلَانِي حَالِكُ اللَوْنِ أَسْـوَدِ (١)(١)

وقالَ الفرزدقُ :

٣٣٧ - أَلَسْتُمْ عَانِجِينَ بِنَا لَعَنَّا لَعَنَّا لَعَنَّا لَعَنَّا لَعَنَّا لَعَنَّامِ لَنَى العَرَّصَاتِ أَوْ أَثْرَ الخِيَامِ الْمَرَصَاتِ أَوْ أَثْرَ الخِيَامِ ٣٣٣ - [ فَكَيْفَ ]<sup>(1)</sup> إِذَا رَأَيْتَ دِيارَقَوم إِلَى الْمَرْفِي وَيَارَقُوم إِلَى الْمَرُفُومُ وَجَدِيرَانِ لَنَا كَانُوا كِرَام (٠)

<sup>(</sup>١) في الأصل تطاعنت والتصويب من الديوان.

 <sup>(</sup>٢) كذا هذا وفي الديوان وبقية المراجع أسودي .

<sup>(</sup>٣) الديوان: ٤٨ من قصيدة يرثي بها أخاه عبد الله بن العسمة ، الأصمعيات: ١٠٩ ( غداة دعاني والرماح ينشنه ) ، طبقات الشعراء: ٣٨٦ ( أسود ) كما هنا ، المقاصد النحوية : ٢٧٢/٧ ، الفزانة: ٣٧٤/٧ ، ١٣/٤ ، وفيها جميعاً حتى تبددت ، الحماسة بشرح التبريزى: ٢٧٤/٧ (تنفست) ، الموشح: ١٧ (نظرت إليه والرماح ، فأرهبت عنه القوم ) ، لباب الآداب: ١٨٥ - ١٨٨ وفيهما (حتى تبددوا )

تنوشه: تتناوله ، الصياصي : جمع صيصة ، وهي شوكة يمرها الحائك على الأوب وقت نسجه . تنهنهت : كفت وامتنعت ، الحالك : الأسود ، قال التبريزي : (أسودي : يريد أسودي ، كما قيل في الأحمر : أحمري ثم خففت ياء النسب بحذف إحداهما ويروى أسود - بالرقم - على الإقواء ) أه بتصرف ، يقول : أتيت عبد الله والحال أن الرماح تتناوله لها صوت كصوت شوكة الحائك في الثرب الذي ينسجه فضاريت الفرسان حتى انكشفوا عنه وتلونت بدمائهم ، ومن شدتها تغير أوني بالسواد. وعلى رواية أسود بالرفع ، وأسودي لا شاهد فيه للمؤلف .

<sup>(</sup>٤) الأصل وكيف والتصويب من الديوان ،

فَجِرُّ الكرامَ على جوارِ الجيرانِ . وقدْ قُرِيءَ : ﴿ وَأَرْجُلَكُمْ ﴾

بالنصبِ<sup>(۱)</sup> عطفاً على قولهِ : ﴿ فَأَعَسِلُوا وَجُوهَ كُمْ ﴾ [1] وإنّما يجوزُ مثلُ هذا في الكلام الهجينِ المعقدِ والمربعِ المضلطِ ، دون العربي المبينِ . وهل في جميعِ القرآنِ مثلُ / : « رأيت زيداً ، ومررت بعمرهِ [و [1] خالداً » ؟! .

<sup>(</sup>ه) الديوان : ٢/٩/ من قصيدة يمدح فيها هشام بن عبد الملك ، المجاز : ٢/٧ ( وجيران لهم ) ، معاني القرآن الرجاج : ٣/٣/ ( حللت بدار قوم ) ، الدر المصون : ٢/٣٥ ( فكيف إذا مررت بدار قوم ) ، الخزانة : ٤/٣٠ ، والأول في الكتاب : ٣/٣٥ ، طبقات فحول الشعراء : ٢/٥٠ . عانجين من عجت البعير إذا عطفت رأسه بالزمام ، لعنا : لغة في لعل ، والعرصات : جمع عرصة وهي ساحة الدار ، قال الأعلم : ( والشاهد فيه إلغاء كان وزيادتها توكيداً وتثبيتاً لمنى المشي والتقدير : « وجيران لنا كرام كانوا كحذلك . وقال ابن هشام : وليس من زيادتها قوله « وجيران لنا كرام كانوا كحذلك . وقال ابن هشام : وليس من زيادتها قوله « وجيران لنا كانوا كرام ، لرفعها الضمير خلافاً لسيبويه ) . أوضح المسالك : ١٨٢/١ . وعلى قول ابن هشام يصبح استشهاد المؤلف ، بينما ذهب أبو علي الفارسي إلى القول بزيادتها وأقام الأدلة على ذلك ، ينظر : المسائل البصريات : ٢/٥٧٥ – ٨٧٠ .

<sup>(</sup>١) وهي قرامة نافع وابن عامر وعاميم في رواية حقص والكسائي ويعقوب ، المسبوط : ١٦١ ، الحجة : ٢١٤/٣ ، زاد المسير ٢٠١/٣ .

<sup>(</sup>٢) قاله الزجاج في معانية:٢/١٥٢ ، وانظر تفسير البغري: ١٩/٢ ، زاد المسير: ٣٠١/٣ ، إملاء ما من به الرحمن: ٣٠١/٣ ، البحر: ٣٣٨/٣ ، الدر المصون: ٢٠٠/٤ ، قال السمين: ( إلا إن هذا التخريج أفسده بعضهم بأنه يلزم منه الفصل بين المتعاطفين: بجملة غير اعتراضية لأنها منشئة حكماً جديداً فليس فيها تأكيد للأول ، وقال ابن عصفور – وقد ذكر الفصل بين المتعاطفين – « وأقبح ما يكون ذلك بالجمل ، ..... وقال أبن البقاء العكبري في الإملاء: ٢٩٠/٣ – وذلك جائز في العربية بلا خلاف – ثم ذكر السمين وجهاً آخر للنصب فقال – والثاني أنه منصوب عطفاً على محل المجرور ثبله ) 1 هـ بتصرف .

<sup>(</sup>٣) زيادة يقتضيها السياق .

ولهذا قدر الكسائي فيه تكرار الفعل ، أي: « واغسلوا أرجلكم »(١) . ولهذا قراً الحسن (وأرجلكم) بالرفع على الابتداء المحذوف الخبر ، أي : وأرجلكم مغسولة (١) بلئلاً يحتاج إلى اعتبار المجاز توقي العطف عما يليه . فالأولى إذا أن يكون معطوفا على مسح الرأس في اللفظ والمعنى ، ثم نُسِخ بدليل السنة وبدليل التحديد إلى الكعبين ! لأن التحديد يكون في المغسول (١) .
قال الشعبي : « جاء القرآن بالمسح والسنة بالغسل (١) .

\_\_\_

<sup>(</sup>١) لم أقف عليه .

<sup>(</sup>٢) المحتسب : ٢٠٨/١ ، المحرر النجيز : ٩/٥٤ ، إملاء ما من به الرحمن : ٣٩١/٢ ، البحر ٤٣٨/٣ ، الدر المصنين : ٢١٦/٤ ، الإتحاف : ١٩٨ .

<sup>(</sup>٣) هذا توجيه آخر لقراءة الجروقد ذكره أبو عبيدة في المجاز: ١/٥٥١ ، والزجاج في معانيه:١٠٣/١ ، وقد - ١٥٤ ، وأبو علي في الحجة: ٢١٥/٣ – ٢١٦ ، ومكي في مشكل إعراب القرآن: ٢٠٠/١ ، وقد قال السمين في الدر المصون: (قيل: أنه معطوف على « برؤوسكم » لفظاً ومعنى ثم نسخ ذلك بوجوب الفسل ، أو هو حكم باق وبه قال جماعة ، أو يحمل مسح الأرجل على بعض الأحوال وهو ليس الخف ويعزى للشافعي): ٢١٥/٤ .

وقال ابن الأنباري في بيان غريب إعراب القرآن : ( وقيل : هو معطوف على الرؤوس إلا أن التحديد دل على الغسل فإنه لما حد المسح إلى الكعبين كما حد الغسل في الأيدي إلى المرافق دل على أنه غسل كالأيدي ، وقيل : المسح في اللغة يقع على الغسل ومنه يقال : تمسحت للصلاة أي تؤمّنات) : ١٨٥/١ .

وقراء فالأولى إذاً ... الخ يتناقش مع ما قرره سابقاً من عدم الترجيح بين القراءات : انظر ص ∨ عند قوله تعالى : ﴿ مالك يوم الدين ﴾ .

<sup>(</sup>٤) قبل الشعبي أخرجه عنه الغراء بنحوه في معانيه: ٢٠٣/١، وأخرجه الطبري عنه في تفسيره:
١٠/١٠ والحظه • عن الشعبي قال: • نزل جبريل بالمسح. قال: ثم قال الشعبي: ألا ترى أن
التيمم ، أن يمسح ما كان غسلاً ويلغي ما كان مسحاً ؟ • وإسناده صحيح

وأخرج عن أنس رضي الله عنه قال: • نزل القرآن بالمسح والسنة بالنسل • : ٨/١٠٠ .

# ﴿ وَمِيثَنَقَهُ ٱلَّذِى وَاثْفَكُم بِهِ ۗ [٧]

أي بيعة الرسول على طاعتِه (١).

وقيلاً: هو ما في العقولِ من أدلةِ التوحيدِ<sup>(٢)</sup> .

﴿نَقِيبُا ۗ﴾ [١٢]

حفيظاً عارفاً ، و[ النَّقَّابُ ] (٢) : الباحثُ المنقرُ عن الشيءِ (١) .

﴿ وَعَرَّرْتُمُوهُمْ ﴾

عزرته أعزرُه عزراً : إذا [حطتَه وكنفتَه]<sup>(٠)</sup> .

وعزرته : فخَّمتَ أمرَه وعظمتَه (١) ، فكأنة لقربه من الأرز كانتْ التقوية معناه

وأخرجه عنه النحاس في ناسخه ومنسوخه بلقظ و نزل القرآن بالمسح والسنة بالفسل و : ١٤٩ وعلى قوله فإن مسح الرجلين منسوخ . قال مكي في الإيضاح : ٢٦٦ ( وقيل هو محكم منسوخ بفعل النبي عليه السلام وغسله لرجليه دون أن يمسح نقل ذلك نقلاً متواتراً .... ) .

قلت : الراجع والله أعلم ما ذهب إليه الشافعي من أن قراءة المِر إشارة إلى هالة المسع على الفقين والنمب إلى غسل الرجلين ، فيكون المسع على الخفين قد ثبت بالكتاب والسنة .

(۱) تفسير الطبري: ۱۰/۱۰ – ۹۳ ورجحه ، الكشاف : ۱/۹۸ ، زاد المسير : ۳۰۱/۲ ، تفسير الرازي : ۱۸۲/۱۱ ، تفسير القرطبي : ۱۰۸/۱ – ۱۰۹ ، ابن كثير:۲۱/۲۷

(٢) تفسير الرازي من السدي: ١٨٢/١١ قال ( وهو اختيار أكثر المتكلمين) ، ، وقال أبو حيان في البحر
 : ( والأجود حمله على ميثاق البيعة إذ هو حقيقة فيه ) .

(٢) في الأصل والنفاق والتصويب من اللسان .

(٤) قال ابن منظور في اللسان: ١٩/١ ( النقاب والمنقب: الرجل العالم بالأشياء الكثير البحث عنها) اللسان (نقب).

 (٥) في الأصل ( أحطته وكيفيته) والتصويب من المحتسب : ٢٠٨/١ ، وهذا على قراءة عاصم الجحدري بالتخفيف ، وانظر البحر : ٤٤٤/٢ .

 (١) رجع الطبري أن معنى هزرتموهم نصرتموهم ، وقال بفساد القول بأن التعزيز التعظيم ، انظر تفسيره : ١٢١/١٠ .

أَو قريباً منه ، ونحوه حزدُ اللَّبُ إِذَا حَمْضَ [ فقويَ ] (() واشتد () . وكذلكَ الغلامُ إِذَا قويَ واشتد إلى المنافر ، وهذا من تلامع () كلام العرب ، وهذا من تلامع () كلام العرب ، ومثله ﴿ تَوُزُّهُمُ أَزَا ﴾ (ا) أي تزعجُهم في معنى تهزُّهم ، هذا ومثله كثيرٌ إِلَّا أَنَّا لَسنَا فيه ،

﴿ عَلَىٰ خَآ إِنَاتِهِ مِّنَّهُمْ ﴾ [١٣]

[ الخائنة ُ ] () إمَّا مصدرٌ كالخاطئة والكاذبة () وإمَّا اسمَّ كالعافية والعاقبة () . والعاقبة () .

﴿ وَيَعْفُواْ عَن كَثِيرٍ ۗ ﴾ [١٥]

<sup>(</sup>١) في الأميل فقرى ،

<sup>(</sup> ٢) انظر نص الكلام في المتسب : ٢٠٨/١ ،

<sup>(</sup> ٣) قال ابن جني : ( هذا غور من العربية لا ينتصف منه ولا يكاد يحاط به ، وأكثر كلام العرب عليه ، وإن كان غفلاً مسهواً عنه ، وهو على أشرب ... – وذكر منها – أن تتقارب الحروف اتقارب العائى ... ) انظر الفصائص : ٢٤٥/٢ – ١٤٩ .

<sup>(</sup>٤) سورة مريم : آية : ٨٣ ،

<sup>(</sup>ه) في الأميل الخالية ،

<sup>(</sup>٦) تفسير الطبري : ١٣١/١٠ قال : ( وضع وهو اسم موضع المصدر ، كما قيل خاطئة الخطيئة ، وقائلة القياولة ) .

<sup>(</sup>٧) معاني القرآن الزجاج : ٢٠٠/٢ ، وقال السمين في الدر المصون : ( في خائنة ثلاثة أوجه ، أحدها : أنها أسم قاعل والهاء المبالغة كراوية ونسابة أي على شخص خائن ، ... الثالث : أنها مصدر كالعافية والعاقبة ...) : ٢٢٤/٤ ، وانظر المحرر الوجيز : ٥٠٠ – ٦٠ ، البحر : ٣٠٤/٤ .

قلعله وقع سهو من الناسخ والصواب : ( إما مصدر كالعاقبة والعاقبة ، وإما اسم كالخاطئة والكاذبة) فتكون الهاء دخلت على اسم القاعل المبالغة ، والله أعلم ،

<sup>(</sup>A) من قوله تعالى : ﴿ يَا أَهُلُ الْكُتَبِ قَدْ جَاكُم رَسُولْنَا بِبِينَ لَكُمْ كُلْيُراً مَمَا كُنْتُمْ تَخْفُونَ مِنَ الْكُتُبُ وَيُمُفُو مِنْ كُلُسٍ ﴾ .

لَّا أَضْبِرَهُم [ بالرجم ] (١) من التوراة أَضْبَرَهُم بعلمِه غيرَ ذلك التَّالِيتركُوا المحاحدة .

﴿ وَإِنَّا لَنَ نَدَّخُلُهَا ﴾ [٢٢] هي أريحا<sup>(٣)</sup> . ﴿ كَنَبَ ٱللَّهُ لَكُمْ ﴾ (٣] [٢١]

الذينَ كتبَ اللهُ لهمْ دخولَها ، غيرُ الطائفةِ التي حرّمتْ عليهم أربعينَ سنة ، دخلُوها بعد موتِ موسى / بشهرينِ مع يوشعَ بنِ نون<sup>(۱)</sup> .

<sup>(</sup>١) في الأصل بالرحمن والتصويب من الإيجاز: ٥٣ .

<sup>(</sup>٢) أريحا : بالفتح ثم الكسر وياء ساكنة والحاء مهملة والقصر ، وقد رواه بعضهم بالضاء المعجمة ، لغة عبرانية ، وهي مدينة الجبارين في الفور من أرض الأردن بالشام ، بينها وبين بيت المقدس يوم الفارس ، في جبال صعبة المسلك سميت فيما قيل : بأريحا بن مالك بن أرفضشد بن سام بن نوح عليه السلام . معجم البلدان : ١/١٥/١، مراصد الإطلاع : ٦٢ .

وهذا القول رواه الطبري عن ابن زيد والسدي وعكرمة: ١٩٨/١٠ ، وحكاه عنهم البغوي: ٣١/٣ ، وابن الجوزي في زاد المسير: ٣٢/٣ ، والسيوطي في مقحمات الأقران: ٣٩ عن عكرمة وابن عباس ، قال ابن كثير: ( وروى سفيان الثوري عن أبي سعيد البقال عن عكرمة عن ابن عباس قال: هي أريحاء ، وكذا ذكر عن غير واحد من المقسدين ، وفي هذا نظر ، لأن أريحاء لبست هي المقصودة بالفتح ، ولا كانت في طريقهم إلى بيت المقدس ، وقد قدموا من بلاد مصر حين أهلك الله عدوهم فرعون ، إلا أن بكون المراد بأريحاء أرض بيت المقدس كما قاله السدي فيما رواه ابن جرير عنه ، لا أن المراد بها هذه البلدة المعروفة في طرف الطور شرقي بيت المقدس ) أ هـ ، تفسير ابن كثير: ٣٨/٣ ، وانظر تفسير الطبري ١٧٢/١٠.

<sup>(</sup>٣) من قوله تعالى: ﴿ ياقوم الخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على الباركم فتتقلبوا خاسرين ﴾ .

<sup>(</sup>٤) هو يوشع بن نون بن أفرايم بن يوسف بن يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم كان فتى موسى ، ويعثه الله نبياً بعد موسى وأمره بالمسير إلى أريحا لحرب من فيها من الجبارين . تاريخ الطبري : ٢٣٣/١ – ٢٢٠ ، وانظر المعارف : ٢٦ .

﴿ فَطُوَّعَتَ لَلَّهُ نَفْسُكُم ﴾ [٣٠]

فعِّلتُ من الطاعة ِ، أي أطاعتُه وساعدتُه ُ<sup>(١)</sup> .

﴿ مِنْ أَجْلِ ذَالِكَ ﴾ [٣٢]

ﻣﻦ ﺳﺒﺐ ﺫﻟﻚً<sup>(٢)</sup> .

﴿ فَكَأَنَّمَا فَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا ﴾

بما سنَّ القتلَّ ونهجَ طريقَه لغيرِه .

قَالَ النبيُّ ﷺ: «على ابنِ آدمَ القاتلِ أولاً كفلُ من إثم كلُّ قاتلِ ظلماً » (أ). وقالَ: «منْ سنَّ سنةً حسنةً ... (1) » الخبر، ومنه قولُ الهذليُّ (١):

 <sup>(</sup>١) جاء في الإيجاز: ٥٠ • فطوعت: فوق أطاعت لأن فيه معنى أنطأع •
 وانظر تفسير الطبري: ٢٢٠/١٠ ، معاني القرآن الزجاج عن المبرد: ١٦٦/٢ ، زاد المسير:
 ٢٣٧/٢ .

 <sup>(</sup>٢) جاء في اللسان: ١٢/١١ ( من أجل ذلك ... أين من جرا ذلك قال الأزهري: والأصل في قولهم علما في قولهم عليه من أجلك عليهم أجلاً أي جنى عليهم وجر ) . وانظر تهذيب اللغة: ١٩٤/١١ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في الجنائز باب ، يعذب الميت ببعض بكاء أهله إذا كان النوح من سنته : ١٥٠/٣ معلقاً . وكتاب الأنبياء ، باب خلق أدم وذريته : ٢١٤/٣ رقم ( ٣٣٣٥ ) ، وكتاب الديات ، باب قول الله تعالى : ﴿ ومن أحياها .... ﴾ : ١٩١/١٢ رقم ( ٢٨٦٧ ) ، وكتاب الاعتصام ، باب إثم من دعا إلى ضلالة أو سن سنة سيئة : ٢٠٢/١٣ رقم ( ٢٣٢١ ) بنحوه عن ابن مسعود . وأخرجه مسلم في صحيحه ، كتاب القسامة ، باب إثم من سن القتل : ٢١/٢١١ بنحوه عن ابن مسعود أيضاً ولقط البخاري : ( عن عبد الله رضي الله عنه قال : قال رسول الشكة : لاتقتال نفس ظلماً إلا كان على ابن أدم الأول كذل من دمها لأنه أول من سن القتل ) .

<sup>(</sup>٤) أخرجه مسلم في حديث طويل عن جرير عن أبيه كتاب الزكاة ، باب الحث على الصدقة وأنواعها وأنها حجاب من النار : ١٠٢/٧ – ١٠٥ ، وكتاب العلم ، باب من سن سنة حسنة أو سيئة : ٢٢/٢٧ – ٢٢٧ . وأخرجه الدارمي في سننه مقدمة ، باب من سن سنة حسنة أو سيئة من طريقين عن جرير : ١٠٠/١ .

<sup>(</sup>٥) هو خالد بن زهير الهذلي ، يرد فيه على أبي تؤيب حينما عاتبه على خيانته في عشيقته .

٣٣٤ - فَلَا تَجْزَعَنَ مِنْ سُنَّةٍ أَنْتَ سِرْتَهَا فَاَقَّلُ رَاضٍ سُنَّتَةً مَنْ بِسَبِيرُهَا (١)

﴿ وَمَنْ أَخْيَـاهَا ﴾

أنقذَها من هلكة في الدينِ [أ<sup>(٢)</sup>]و الدنيَا<sup>(٢)</sup> . ﴿أَوْيُنَفَوْاْمِرَكِ ٱلْأَرْضِ ۗ [٣٣]

أي: يُحْبُسُوا ؛ لأنهُ لايجوزُ إلجازُهم إلى دارِ الصرب(!) . قسالَ بعضُ المسجونينُ (أ) : فعد السّجْنَ خُروجاً من الدنيا والنّفيُ بمعنَاهُ :

<sup>(</sup>۱) شرح أشعار الهذليين : ۲۱۳/۱ ، طبقات الشعراء : ۳۳۰ ، عيون الأخبار : ۱۰۷/۶ وفيه (ولا تعجبن من سيرة وأول) ، الخصائص : ۲۱۲/۲ ، مجمع الأمثال : ۲۱۸/۲ ، أساس البلاغة : ۳۱۷ ( فلا تغضين ) ، فصل المقال : ۳۱۰ ، الدر المصون : ۲۹۹/۳ ، ۲۹۹/۱ ، الأشياء والنظائر السيوطي : ۲۱۰/۳ ( فلا تفضيا من سيرة ) ، الخزانة : ۲۲۱/۳ ( فلا تسخطن ) ، و ۲۸/۳ ، ۲۶۸ كما هنا، إعجاز القرآن الباقلاني : ۱۹۲/۱ .

<sup>(</sup>٢) زيادة من الإيجاز : ٥٣ .

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري : ٢٣٣/١٠ ، معاني القرآن للزجاج : ١٦٩/٢ ، تفسير المارردي : ٤٦٠/١ ، زاد المبير : ٣٤٣/٢ .

<sup>(</sup>٤) وهذا قبول أبي حنيفة ، انظر أحكام القرآن للجسماس: ٢١٢/٢ ، الهداية : ١٣٢/٢ ، بدائع الصنائع : ٧٥/١ ، وهذا هو المشهور من مذهب مالك في غير بلد الجناية،أي ينقى من بلده إلى بلد أخر فيحبس والقرل الآخر المالكية : أن يطلبون بالحدود أبداً فيهربون منها وبه قال أحمد ، وقال الشافعي : ( ونفيهم أن يطلبوا فينفوا من بلد إلى بلد فإذا ظفر بهم أقيم عليهم أي هذه الحدود كان حدهم ) . وذهب أنس بن مالك والحسن وقتادة إلى أن نفيهم إبعادهم من بلاد الإسلام إلى دار الحرب . قال ابن الجوزي : ( وهذا إنما يكون في حق المحارب المشرك ، فأما المسلم فلا ينبغى أن يضطر إلى ذلك ) ، وقال ابن العربي : ( والحق أن يسجن فيكون السجن له نفياً من الأرض ، وأما نفيه إلى بلد نشغل لا يدان به لأحد ، وربما قر فقطع الطريق ثانية ) ، انظر أحكام القرآن الشافعي : ٣٣٤ ، أحكام القرآن لابن العربي : ٢٠ ، ٢٠٠ .

<sup>(</sup>٥) هو صنائح بن عبد القدوس الأزدي وقد حبس على تهمة الزندقة ، انظر أمالي المرتضي : ١٤٥/١ ، وقيل علي بن الجهم وقيل عبد الله بن معاوية بن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنهم .

٣٣٥ - خَرَجْنَا مِنَ التَّنْيَا وَنَحْنُ مِنَ المَّلِهَا التَّنْيَا وَنَحْنُ مِنَ المَّلِهَا المَّوْتَىٰ المَّلَمَا وَلِيهَا وَلَا الْمُوتَىٰ الْمُنْيَاءِ فِيهَا وَلَا الْمُوتَىٰ المَّنْيَا مِنَ الْاَحْتِياءِ فِيهَا وَلَا الْمُوتَىٰ المَّنْيَا (٣٣٠ - إِذَا جَاءَ إِنَا إَنَا اللَّهُ الللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ الللللْمُ اللَّهُ اللللْمُ اللَّهُ اللْمُلِمُ الللللْمُ الللْمُلْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللْمُلِمُ الللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ اللللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ اللللْمُ الللللْمُ الللللللْمُ الللللْمُ اللللْمُ الللْمُ الللللْمُ اللللللللْمُ اللللللللْمُ الللللْمُ اللْمُل

﴿ وَمَن يُرِدِ ٱللَّهُ فِتْنَتُهُ ﴾ [13]

أي:عذابه ، كقولهِ : ﴿ على اَلنَّارِ يُفْتَنُونَ ﴾(١)(٠) .

﴿ وَمُهَيِّمِنَّا عَلَيْهِ ﴾ [٤٨]

أيُ أميناً عليه (١)

<sup>(</sup>١) زيادة من عيون الأخبار وبقية المراجع ،

<sup>(</sup>٢) في الأصل كالسجان ، عجيبا والتصويب من المراجع التالية ،

<sup>(</sup>٣) المحاسن والاضداد: ٣٤ (من الاموات قيها ولا الاحيا، إذا دخل) ونسبه لعبد الله بن معاوية، تأويل مشكل القرآن: ٤٠٠ ، عيون الاخبار: ١٠٧/١، رسالة الفقران: ٢٩٠ (قما نحن بالاحياء منها، إذا ما أتانا زائر متفقد، فرحنا). بهجة المجالس: ١٠٧/١ – ١٠٠٨ ونسبها لعلي بن الجهم وقيها (فرحنا وتلنا)، أمالي المرتضي: ١/٥٤٥ (إذا دخل) ونسبها لصالح بن عبد القدوس، وكذا نسبها إليه ياقوت في معجم الادباء: ٢/٥٥١ (قما نحن بالاحياء، إذا ما أتانا مخبر عن حديثها فرحنا)، بدائع الصنائع: ٧/٥٥٠ ، تفسير الرازي: ٢٢٣/١١ ، (عن الدنيا وعن وصل أطلها)، تفسير القرطبي: ٢٢٣/١١ (فلسنا من الأموات فيها ولا الأحياء).

<sup>(</sup>٤) سورة الذاريات : آية : ١٣ .

 <sup>(</sup>٥) قاله القاشني عبد الجبار في متشابه القرآن : ٢٢٥/١ ، وحكاه في البحر عن الحسن وقتادة :
 ٤٨٨/٣ .

<sup>(</sup>٦) غريب القرآن لليزيدي : ١٣٠ ، غريب القرآن للقتبي عن ابن عباس : ١١٠ ، ١٤٤ ، غريب القرآن للزجاج : للسجستاني : ٤٤ ، تفسير الطبري عن ابن عباس : ٢٧٨/١٠ – ٢٨٠ ، معاني القرآن للزجاج : ١٨٠/٢ ، تفسير الماوردي عن ابن عباس : ٢٠٠/١ .

وقيل : شاهداً (١) يقال : هيمنَ عليهِ إذا شاهدَه وحفظه .

وهو مفيعلٌ منَ الأمانِ، مثلُ مبيطر<sup>(۱)</sup> ، ومسيطرِ ، فأبدلَتُ الهاءُ منَ الفاءِ [ التِي ]<sup>(۱)</sup> هي همرُةٌ ، وليسَتْ الياءُ للتَصغيرِ إنَّما هي لحقَتْ « فعلَ » فالحقَتْه بذواتِ الأربعة<sup>(۱)</sup> .

> ﴿ فَتَرَى ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ يُسَرِعُونَ فِيهِمْ ﴾ [٥٦] أيْ : في الكفار، أيْ في مرضاتِهم وولايتهم (٥) .

> > ﴿ أَذِلَّةٍ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ ﴾ [٥٤]

<sup>(</sup>۱) معاني القرآن للأخفش: ۲۷۱/۲ ، غريب القرآن للقتبي: ۱۱ عن ابن عباس في رواية أبي صالح عنه ، غريب القرآن للسجستاني: ٤٤ ، تفسير الطبري عن ابن عباس والسدي وقتادة ومجاهد: ٥٧/١٠ - ٣٧٧ - ٣٧٧ ، معاني القرآن للزجاج: ١٧٩/٢ ، تفسير الماوردي عن قتادة والسدي: ١٧١/٤ تفسير الرازي عن الخليل وأبي عبيدة : ١٧/١٢ ، وقد جعلهما أبو عبيدة قولاً واحداً في المجاز: ١٨/١٠ ومؤدى هذه التفاسير واحد ، وإن اختلف التعبير كما قال الطبري في معناه: ( مصدقاً للكتب قبله وشهيداً عليها أنها حق من عند الله وأميناً عليها حافظاً لها ، وبنحو الذي قلنا في ذلك قال أهل التأويل إلا أنهم اختلفت عباراتهم عنه ) أ هـ ، انظر تفسيره: ٢٧/١٠ .

<sup>(</sup>۲) المبيطر : معالج النواب ، اللسان ( بطر ) : ١٩/٤ .

<sup>(</sup>٣) زيادة يقتضيها السياق .

<sup>(3)</sup> نقلاً عن الحجة لأبي علي: ٢٠-/١ بتصرف من المؤلف، وينظر غريب القرآن القتبي: ١١ – ١٢ ، غريب القرآن السجستاني: ٤٤ ، المتصف: ٨٤/١ ، قال السمين في الدر المصون: ٣٨٧/٤ ( واختلفوا فيه هل هو أصل بنفسه أي: إنه ليس مبدلاً من شيء ، يقال: هيمن يهيمن فهو مهيمن ، كبيطر يبيطر فهو مبيطر . قال أبو عبيدة: « لم يجيء في كلام العرب على هذا البناء إلا أربعة ألفاظ « مبيطر ومسيطر ومهيمن ومحيمر » وزاد أبو القاسم الزجاجي في شرحه لخطبة أدب الكاتب لفظاً خامساً وهو: مبيقر ، اسم فاعل من بيقر يبيقر أي خرج من أفق إلى أفق أو لعب البقيري، وهي: لعبة معروفة الصبيان) أهد . وانظر المزهر في اللغة : ٩٣/٢ .

<sup>(</sup>٥) غريب القرآن القتبي : ١٤٤ ، تفسير الطبري : ٢٠٦/١٠ ، زاد المسير : ٣٧٩/٢ .

[ لَيَّذِينَ ] (()() . كما قالَ الراعِي () : ٣٣٧ - وَكَانَ عَدِيدُ الصَّيِّ فِيها وَلَمْ يَكُنُ

تَمِيلُ عَلَى المَولَى وَإِنْ كَانَ أَقْلَمَا ﴿ وَلَى وَإِنْ كَانَ أَقْلَمَا ﴿ ٣٣٨ - حِفَاظاً عَلَى الأَسْبَابِ حَتَّى تَخَالَنا ﴿ ٣٣٨ - حِفَاظاً عَلَى الأَسْبَابِ حَتَّى تَخَالَنا

﴿ وَإِذَانَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَوٰةِ ﴾ [٥٨] أَذَّنْتُمْ ، قالَ أَبُو [دهبلِ] (٠) :

<sup>(</sup>١) في الأصل لينون وهو تصحيف ،

 <sup>(</sup>٢) قال الرجاح في معانيه: ١٨٣/٢ (أي جانبهم لين على المؤمنين ليس أنهم أذلاء مهانون) ، وانظر
 اللسان:٢٠/٧١١ - ٢٥٨ (ذلل) .

<sup>(</sup>٣) هو حصين بن معاوية من بني نمير وقال الجمحي : عبيد بن حصين ، وكان يقال لأبيه في الجاهلية معاوية الرئيس ، وكان سيداً ، وإنما قبل له : الراعي؛ لأنه كان يصف راعي الإبل في شعره ، وواده وأهل بيته سادة أشراف بالبادية ، وكان بذياً هجاء لعشيرته .

ترجمته في طبقات فحول الشعراء: ٢٠١١، ، طبقات الشعراء: ٢٠١.

 <sup>(</sup>٤) لم أجدهما وهما ليسا في الديوان -

<sup>(</sup>٥) في الأصل ذهل وهو تصحيف.

وهو وهب بن زمعة بن آسد من أشراف بني جمع بن نؤي بن غالب من قريش ( ٠٠ - ٦٣هـ) أحد العشاق الشهورين ، كان صالحاً ولاه عبد الله بن الزبير بعض أعمال اليمن وله مدائح فيه وفي معاوية . توفي بعليب موضع بتهامة .

ترجمته في طبقات الشعراء: ٢٣٥ ، الأغاني: ١٢٩/٧ ، الموشح للمرزباني: ٢٩٣ - ٢٩٥ ، المثلف والمختلف: ١٤٨ .

-779 - 10 ﴿ -70 الْمُوْرُونُ ﴾ ] بَطُّنْ مَكَّةً بَعْدَمَا <math>-779 - 10 الْمُنْكَاثُ ﴾ -779 - 10 [أَصَاتَ -790] الْمُنَادِي [اللِّصَلَاةِ -790] فَأَعْتُمَا -790

﴿ هَلَ تَنقِمُونَ مِنَّا ﴾ [٥٩]

تكرهونَ وتعيبونَ (٣) . قالَ عبدُ الله بنِ قيس (١) : ٢٤٠ – مَا نَقَمُوا مِنْ بَنِي أُمَيَّةَ إِلَّا أُنَّهُمْ يَحْلُمُونَ إِنْ غَضِبُوا ٢٤١ – وَأُنَّهُمْ مُعَدْنُ السَّمَاحِ فَمَا يُقِيمُ إِلَّا عَلَيْهِمُ العَرَبُ(١)

<sup>(</sup>١) في الأصل (في ، أضات ، الصلاة ) والتصويب من المراجع التالية ،

<sup>(</sup>٢) طبقات الشعراء: ٣٠٩ ( خرجت بها ، واعتما ) العقد القريد: ٧٧/٧ ( خرجت بها ، فأعلما ) ، أمالي المرتضي: ١١٥/١ ، القوافي التنوخي: ٥٦ ( خرجت بها ، يبرين ، نادى ، بالمسلاة ) ، أحسات: نادى ، والعتمة: ثلث الليل الأول بعد غيبوبة الشفق ، وأعتم الرجل : مسار في ذلك الوقت وأعتم القوم: مساروا في ذلك الوقت ، وقيل: العتمة وقت مسلاة العشاء الأخيرة ، يبرين : من أصقاع البحرين .

<sup>(</sup>٣) المجاز : ١٧٠/١ ، تفسير الطبرى : ٢٠/١٠ ، معانى القرآن الزجاج : ١٨٦/٢ .

<sup>(</sup>٤) اختلف في اسمه نقيل عبدالله ، وقيل عبيد الله – وهو الأكثر – بن قبس بن شريح بن مالك من بني عامر بن لؤي ( ، ، – همه ) ، شاعر قريش في المصر الأموي ، كان مقيماً بالمدينة ، ثم انتقل إلى الشام إلى أن مات ، أكثر شعره الغزل والنسيب وله مدح وفضر ، ولقب بابن قيس الرقيات لأنه كان يتغزل بثلاث نسرة كل واحدة منهن اسمها رقية .

ترجمته في طبقات فمول الشعراء : ٦٤٨/٢ ، طبقات الشعراء : ٢٧٢ ، الأغاني :٥٠-٨ ،

<sup>(</sup>ه) الديوان: ٤ ، طبقات قحول الشعراء: ٢٠٤/٢ ، البيان والتبيين: ٣٦١/٢ ، طبقات الشعراء: ٢٢٧ وقيها ( معدن الملوك ، قلا تصلح ) ، الأغاني: ٥٢/٥ (قما ) ، الدر المصون: ٥٧/٨ وقيهما ( سيادة الملوك ، ولاتصلح ) ، والأول في معاني القرآن الزجاج: ١٨٦/٢ ، تفسير الطبري: ٤٣٢/١٠ ، تفسير العربي: ٤٣٢/١٠ .

نقموا : كرهوا ، والنقم : المبالغة في كراهة الشيء ، المعدن : مكان كل شيء يكون فيه أصله ومبدؤه مثل معدن الذهب والفضة يستخرجان منه ، وأصله من قولهم : عدن بالمكان أقام . وهو من قصيدة يمدح فيها عبد الملك بن مروان ، وفيها تأكيد المدح بما يشبه الذم ، أي, لا عيب فيهم إلا أنهم يحلمون .

﴿ وَعَبَدَ ٱلطَّلغُوتَ ﴾

الشيطان (١) الذي سوّل (١) لهم عبادة العجلِ .

فعطفَ الفعلَ على مثلِه وإنَّ اختلفًا في الفاعلِ كقولِهِ : ﴿ شَيَطَنَا مَرِيدًا (١) لَعَنَهُ اللهُ وَ قَالَ لَأَ يَضَدَا اللهُ وَقَالَ لَا تَضَدَرُنَ اللهُ وَقَالَ لَا تَضَافَا اللهُ وَقَالَ لَا تَضَافَا اللهُ وَقَالَ لَا تَضَافَا اللهُ وَقَالَ لَا تَصَافَا اللهُ وَاللهُ اللهُ وَقَالَ لَا اللهُ عَلَى عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الل

وقدُ [ قرئتُ هذه الحروفُ ](٠) لإشكالِها [ بعدةِ ](١) وجوهِ:

﴿ عَبُدَ الطَّاغُونِ ﴾

اسم على فعل نحو حَذُر وَفَطُن .

<sup>(</sup>١) معاني القرآن الزجاج : ١٨٧/٢ ، معاني القرآن النحاس : ٣٣٢/٢ ، زاد المسير : ٣٩٠/٢ .

<sup>(</sup>Y) سول : زين وحسن وحبب ، من التسويل وهو تحسين الشيء وتزيينه وتحبيبه إلى الانسان ليقطه او يقوله ، انظر اللسان (سول) : ٢١/٧٥٠ ،

<sup>(</sup>٣) مريدا : المريد : المتعري من الخيرات من قولهم : شجر أمرد ، إذا تعرى من الورق ، مقردات الراغب : ٤٨٦ .

<sup>(</sup>٤) سورة النساء: الآيتان: ١١٧ – ١١٨ .

<sup>(</sup>٥) في الأميل ( تريت هذه الحرف ) وهو تصحيف .

<sup>(</sup>١) في الأصل لعدة وهو تصحيف .

 <sup>(</sup>٧) هذه قراءة حمرة بفتح العين والدال وضم الباء وكذلك قرأ بها الأعمش ويحيى بن وثاب ، تفسير الطبري : ٢٩٥/١٠ – ٤٤٠ ، الحجة لأبي علي : ٢٧٧/٢ ، الكشاف : ٢٠٥/١ ، أمالي المرتضي : ٢/٨٢٠ ، زاد المسير : ٢/٨٨٠ ، البحر : ٢/٨٥٠ ، الدر المعون : ٣٢٨/٤ ، النشر : ٢/٥٥/٢ .

و « عُبُدَ الطاغوتِ » (١) جمعُ عبيد (١) ، أو جمعُ عَبدٍ كَرَهْن ورُهُن (١) . أو جمعُ عَابدٍ كَرَهْن ورُهُن (١) . أو جمعُ عابد كَبازل (١) وبُذُل ، وبُشارِف (١) وشُرُف (١) .

و « عُبَّدَ الطاغوتِ » ﴿ جمعُ عابدٍ و « عُبَّادَ ( الطاغوتِ » كذلك كَضَّارِبٍ وَضُرَّابٍ وَضُرَّبٍ .

> و « عَبَادَ الطاغوتِ »() جمعُ عَابِدٍ كَقَائِم وَقِيَام وِصَائِم وصِبَيام ٍ. و « عُبِدَ الطاغوت »(١٠) على جهالة الفاعلِ .

<sup>(</sup>۱) نسبها في المحتسب إلى ابن عباس وابن مسعود وإبراهيم النخعي والأعمش وأبان بن تقلب وطي بن صنالح وشيبان : ٢١٤/١ ، وفي البحر : ١٩/٣ ه نسبها إلى ابن عباس في رواية عكرمة ومجاهد ويحيى بن وثاب ، وفي الإتحاف نسبها إلى الشنبوذي : ٢٠١ وهي بضم العين والباء وفتح الدال .

<sup>(</sup>٢) ينظر تفسير الطبري : ١٠/١٠ ، المتسب : ١/٥١٠ ، الكشاف : ٦٣٦/١ ، زاد المسير : ٣٨٨/٢ .

<sup>(</sup>٢) للحسب : ١/٥/١ ، للحرر النجيز : ٥/٥٤١ ، البحر : ١٩/٢ه ،

<sup>(</sup>٤) هو: البعير إذا استكمل السنة الثامنة وطعن في التاسعة وقطر نابه،أي انشق فهو بازل ذكراً كان أو أنتنى ، جمل بازل وَبزُول وجمع البازل بُزَل وجمع البنول بُزُل ، والأنثى بازل وجمعها بوازل وَبزول ويزول وجمعها بُزُل . اللسان (بزل): ٢/١١ه .

<sup>(</sup>ه) الشارف من الإبل : المسن والمسنة والجمع شَوارِفَ وشُرَّفُ وشُرَف وشُرُوف ، السان (شرف) : ١٧٣/٩ ،

<sup>(</sup>٦) المحتسب عن ثعلب: ١/٥/١ ، المحرر الرجيز عنه: ١٤٥/٥ ، البحر عنه: ١٩٩/٥ .

 <sup>(</sup>٧) هذه قرامة الأعمش بضم العين وتشديد الباء مفتوحة .

 <sup>(</sup>A) هذه قرامة أبي واقد الأعرابي بضم العين وتشديد الباء بعدها ألف ونسب الدال.

<sup>(</sup>٩) هذه قرامة بعض البصريين بكسر المين وبعد الباء المخففة ألف ونصب الدال .

<sup>(</sup>١٠) هذه قرامة الأعمش والنخعي وأبو جعفر النحوي ، بضم العين وكسر الباء وفتح الدال . وانظر هذه القرامات وتوجيعها في المحتسب : ٢١٤/١ – ٢١٥ ، المحرر الوجيز : ١٤٥/٥ ، البحر : ٢٩٠٨م .

و« عَبُدُو الطاغوت » <sup>(۱)</sup> و « عُبُدُ الطاغوت ِ <sup>» (۲)</sup> كَمُطَم ولُبُدُ<sup>(۲)</sup> .

و « عَبُدُ الطاغوت » (١)

أي صارَ الطاغوتُ معبوداً ، كفقُهُ الرَّجلُ وظرفَ (٥)

و « عَبُدُ الطاغوت » (١)

أي:عبدةً فحذفَ التاء َ.

﴿ وَقَدَدَّ خَلُواْ بِٱلْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُواْ بِيِّ عَالَمُ الْكُفْرِ وَهُمْ قَدْ خَرَجُواْ بِيِّ عَالَمَا

أي دخلُوا وخرجُوا بالكفرِ لابما أظهرُوه لكُم (١٠).

﴿ لَوَلاَ يَنْهَمُهُمْ ﴾ [١٣]

<sup>(</sup>۱) هذه قرامة أبي وعبد الله بن مسعود بفتح العين والباء وضم الدال ، انظر معاني القرآن القراء : ۲۱٤/۱ ، المحتسب : ۲۱۵/۱ ، تفسير الرازي : ۲۹/۱۲ .

 <sup>(</sup>٢) هذه قراءة ابن مسعود في رواية علقمة بضم العين وفتح الباء والدال . المحتسب : ٢/٦/١ ، البحر :

<sup>(</sup>٣) حطم : الراعي الظلوم للماشية يهشم بعضها ببعض ، وابد : من لايبرح منزله ولا يطلب معاشاً ، اللسان : ١٣٩/١٢ ( حطم ) ، ٣٨٥/٣ (لبد) .

<sup>(</sup>٤) هذه قراءة ابن مسعود في رواية عبد الغفار عن علقمة عنه بفتح العين والدال وضم الباء ورقع التاء من الطاغون المحتسب: ١/ ٢١٥ ، الكشاف : ٢١٦١/ ، البحر ١٩٩٣ .

<sup>(</sup>٥) حكاء ابن جني عن ثعلب قال : « أي صبار الطاغوت معبوداً كفقه الرجل وظرف : صبار فقيهاً وظريفاً » ، المحتسب : ٢١٦/١ ، وانظر الكشاف : ٢٦٦/١ ، البحر : ١٩٩/٢ .

<sup>(</sup>١) هذه القرامة ابن عباس وابن أبي عبلة ، المحتسب : ٢١٦/١ ، الكشاف : ٢٢٦/١ ، المحرر الوجيز : ` م/١٤٢ ، زاد المسير : ٣٨٩/٢ ، البحر : ١٩/٢ه .

<sup>(</sup>٧) تفسير الطبري: ١٠/٤٤٤، زاد المسير: ٣٩١/٢، تفسير الرازي: ٢١/١٧.

 <sup>(</sup>٨) من قوله تعالى: ﴿ لولا يناهم الريانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا بصنعون ﴾ .

هلّا ينهاهُم (۱) . ولولا دخولُها على الماضي بمعنى التوبيخ وعلى المستقبلِ بمعنى التحريضِ (۱) . قالَ الأشهبُ بنُ رميلةً (۱) في المستقبلِ : (۲٤٢ – تَعُدُّونَ عَقْرَ النِّيبِ أَفْضَلَ مَجْدِكُمْ (۲٤٢ – تَعُدُّونَ عَقْرَ النِّيبِ أَفْضَلَ مَجْدِكُمْ (الْكَمِيُّ الْمُقَنَّعَا (۱) (۱)

وقالَ أخرُ في الماضِي :

٣٤٣ - [وَأَلْهَىٰ ( ) ] بَنِي [حمانَ ( ) ] عسبُ عَتُوبِهِمْ عَنِ الْمَجْدِ لَـوْلَا سُسُوْدُدُ وَسَدَمَا حُ ( ) /

- (۱) تفسير الطبري: ١٠/٨٤٠ ، معاني القرآن الرجاج ١٨٩/٢ ، تفسير الماوردي: ٤٧٤/١ ، تفسير البغوى: ٢٠٤/١ ، زاد المسير: ٣٩١/٢
  - (٢) ينظر حروف المعاني والصفات الزجاجي: ٢٠ ، مغني اللبيب: ٣٦١ ،
- (٣) هو الأشهب بن ثور بن أبي حارثة بن عبد المدان النهشلي الدارمي التميمي ( ٠٠٠ بعد ٨٨هـ) ،
   شاعر نجدي مخضرم أسلم ولم يجتمع بالنبي ﷺ عاش إلى العصر الأموي ، ونسبته إلى أمه
   رميلة ، وكانت أمة اشتراها أبوه في الجاهلية .
- ترجمته في طبقات فحول الشعراء: ٢/٥٨٥ ٥٨٧ ، الأغاني: ٢٠٨/٩ ، الموشح: ٢٦١ ٢٦٢ ، الغزانة ٢/٢٠٥ .
- (3) البيت نسب للأشهب بن رميلة في المجاز وتبعه كثير من الناس كالطبري: ٢/٥٥٥ ، والقرطبي: ٩١/٢ ، ونسبه أبو عبيدة في النقائض لجرير ، وهو في ديوانه من قصيدة يهجو بها الفرزدق ، ونسبه صاحب اللسان والتاج الفرزدق ، والبيت في ديوان جرير : ٢٦٥ ( أفضل سعيكم ، هلا الكمي ) ، الخصائص :٢/٥٤ ، الصاحبي : ٢٥٢ ، حروف المعاني والصفات : ٢٠ ، أمالي ابن الشجري : ٢٥١ ، المجاز : ١/٢٥ ، ١٩١ ، نقائض جرير والفرزدق : ٢/٢٣٨ « سعيكم » ، اللسان : ٤٨/٤ (ضطر) ، خزانة الادب : ٢٠١١ ، ٢٦١ ، والمعنى أن عقر النوق لافخر فيه لكم ، وإنما يفتخر بقتل الشجعان الشاكي السلاح وأنتم لاتستطيعون ذلك ، ورجل ضوطرى : أي ضخم كثير الشمم ، وقيل ضوطرى : حمقاء ، والنيب : النوق المسنة
  - (٥) في الأصل وألهن ، حمدان والتصويب من الحيوان .
- (٦) البيت في الحيوان: ٥/٢١٩ ، ربيع الأبرار: ٤٠٩/٤ ونسبه للفرزدق ، وعجزه فيهما (عن المجد-حتى أحرزته الأكارم) ولاشاهد فيه للمؤلف ، العسب: ماء الفحل ، العتود: بغتج العين وضم الثاء: المجدي قد بلغ السفاد ، وبنو حمان يزعمون أن تيسهم قرع والقح بعد أن ذبح وفخروا بذلك فقال بعضهم هذا البيت يهجوهم .

وينو حمان : بطن ينسب إلى حمان بن عبد العزى بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم . ينظر : جمهرة الأنساب : ٢٢٠ ، عجالة المبتدى : ٥٢ ، نهاية الأرب : ٢٢٢

﴿ لَأَكُلُوا مِن فَوْقِهِمْ وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ ﴾ [77]

جرى ذلكَ على مجازِ قولهِم : « هوَ فِي الخيرِ والسعةِ من قرنهِ (١) إلى قدمِه  $^{(7)}$  .

﴿ مِنْهُمْ أُمَّةً مُقْتَصِدَةً ﴾

النجاشي (٢) ، وَ[بَحِيرَى (١)] ، وأمثالهماالقائلونَ فِي عيسى بالحق (٥) .

إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَالَّذِينَ هَادُواْ وَالصَّنْ عُونَ ﴾ [79]

رِفَعَ ﴿ ٱلصَّابِئُونَ ﴾ .

<sup>(</sup>١) قرنه : رأسه ، القرن : الذؤابة ، وقرن الرجل : حد رأسه وجانبه ، اللسان (قرن) : ٣٣١/١٣ .

<sup>(</sup>٢) معاني القرآن للقراء: ١٩٠/١ ، غريب القرآن للقتبي: ١٤٤ ، معاني القرآن للزجاج: ٢١٠/١ . وضعفه الطبري واختار أن المعنى: ( لانزل الله عليهم من السماء قطرها قانبت لهم به الأرض حبها ونباتها فآخرج ثمارها ، فأكلوا من بركة ما تحت أقدامهم وذلك ما تخرجه الأرض ... الخ ) أهـ بتصرف واستشهد عليه بالآثار التي وردت عن ابن عباس وقتادة والسدي ومجاهد ، وافظ ابن عباس ﴿ ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ﴾ يعني لأرسل السماء عليهم مدراراً ﴿ ومن تحت أرجلهم ﴾ ، تخرج الأرض بركتها »: ٢٦٣/١٤ – ٤٦٤ ، وقد ذكر الماوردي القولين في تفسيره: ٢٣/١ ، وابن عطية في المحرر الوجيز: ٥/٧٠٠ ، وابن عطية في المحرر الوجيز: ٥/١٥٠ – ١٥٢ .

<sup>(</sup>٣) النجاشي هو ملك الحبشة الذي هاجر المسلمون إلى أرضه بأمر رسول الله ﷺ وكان معروفاً بالعدل والقوة في الحق ، واسمه أصحمة بن أبحر ، أسلم على عهد النبي وام يهاجر إليه وصلى عليه النبي صلاة الغائب عندما توفي ، انظر السيرة لابن هشام : ٢/٢١١ أوما بعدها ، سير أعلام النبلاء : ٢/٨١ – ٤٤٣ ، الإصابة : ٣/٨٠١ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل البحير والتصويب من كتب السيرة وقد جاء في الإيجاز بحيراء: ٥٤ ، وهو راهب كان يسكن صومعة له في بصرى من أرض الشام وكان إليه علم أهل النصرانية ، وهو الذي مر عليه أبو طالب حينما خرج في ركب تاجراً إلى الشام ومحب معه النبي ﷺ ، فعرف بحيرى فيه علامات النبوة وأوصى عمه بالمحافظة عليه .

ينظر سبير ابن هشام : ١٩٤/١ ، أسد الغابة : ١٦٦/١ ، الإصابة : ١٧٦/١ .

<sup>(</sup>٥) أي : أنه رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه ، انظر تفسير الطبرى : ١٠/١٠ .

على تقديرِ التَّاخيرِ [كَانَهُ] (١) : « وَلَاهُمْ يَحْزُنُونَ وَالصَّابِثُونَ كَذَلِكَ »(٢) . كما قالَ بشرُ بنُ أبي خازم : كما قالَ بشرُ بنُ أبي خازم : ٣٤٤ – وَإِلَّا فَاعْلَمُوا أَنَّا وَأَنْتُمُ

, بُغَاةٌ مَا بَقِينَا فِي شِعَاقِ<sup>(٣)</sup>

أي: إنا بغاةً ما بقينًا في شقاق وأنتم كذلك . ولو كمانَ أنتم . عطفاً على الضمير ، لكانَ منصوباً وكان « إيّاكم » .

<sup>(</sup>١) في الأصل كافة والتصويب من الإيجاز: ٥٤ .

<sup>(</sup>٢) الكتاب: ٢/٥٥/ – ١٥١ ، متعاني القرآن للزجاج: ١٩٣/٢ عن الخليل وسيبويه ، إعراب القرآن للنجاس: ٢/٣ من سيبويه القسير البغري: ٢/٣ من المحرر الوجيز: ١٥٧٥ ، إملاء ما من به الرحمن: ٢/٣ عن سيبويه القسير البغري: ٢/٣ ، قال الخطيب الإسكافي في درة التأويل: ٢١ – ٢٢ (وهذا على مذهب سيبويه لأنه لايجوز عنده ولا عند البصريين وكثير من الكوفيين وأن زيداً وعمرو قائمان ه ... وهذه من كبار المسائل ثوات الشعب ويتعلق بالخلاف بين البصريين والكوفيين في أن لها عملين النصب والرفع على مذهب البصريين، وأن لها عملاً واحداً عند الكوفيين وهو النصب، إلا أن المذهب الصحيح ما ذهب إليه سيبويه ) أه . وانظر الإنصاف: ١٩٥/١ – ١٩١ ، معاني القرآن للزجاج: ٢١/٥/١ – ١٩٢ ، معاني القرآن للربياج: ٢١٥/١ – ١٩٠ ، معاني القرآن

<sup>(</sup>٣) الديوان : ١٦٥ (ما حيينا) ، الكتاب : ٢/١٥٦ ، معاني القرآن للفراء : ٢١١/١ (ما حيينا) ، معاني القرآن للفراء : ٢١٨١ (ما حيينا) ، معاني القرآن للزجاج : ١٩٣/٢ ، الإنصاف لابن الأنباري : ١٩٠/١ ، دلائل الإعجاز للجرجاني : ٣٨ ، شرح المفحصل لابن يعيش : ١٩٠/١ ، ٢٠١ ، الدر المصون : ٢٧٢/٢ ، ٢٥١ ، المقاصد النحوية : ٢٠١/١ ، ٢٠١ .

بقاة : ظالمون مقسدون ، والبغي : التعدي والعدول عن الحق والاستطالة والظلم والقساد ، والشقاق : العداوة بين فريقين ، والخلاف بين اثنين ، سمي ذلك شقاق لأن كل فريق من فرقتي العداوة قصد شقاً - أي تاحية - غير شق صاحبه ، اللسان (شقق) : ١٨٣/١٠ .

وقالَ الكسائيُّ : « هو عطفٌ على ضميرِ ﴿ هَادُواْ ﴾ ، أي « والَّذِينَ هَادُواْ هُمُ والصَّابِئُونَ ﴾ (١) .

وقالَ الفراءُ: « إنّما ارتفعَ [لضعفو<sup>(٢)</sup>] عمل ... « إنّ » لاسيّما وهو عطفُّ على الضميرِ الذي [لمّ<sup>(٢)</sup>] يظهرٌ فيه ِ الإعرابُ »<sup>(1)</sup> .

يعني بالأوّل : أن قولَك : إنّ زيداً قائم ، ثم لايتضمّن معنى ذائداً بخلاف ليت ولعل . ليتَ ولعل .

<sup>(</sup>۱) حكاه عنه القراء ورده : ٢١٢/١ ، والنحاس في اعراب القرآن : ٣٢/٢ ونقل تضعيف أبي إسحاق له ، وكذلك مكي في مشكله : ٣٢٢/١ ، وأبو البقاء في إملاء مامن به الرحمن : ٤٤٥/٢ ، وأبو البقاء في إملاء مامن به الرحمن : ٤٤٥/٢ ، والسمين في الدر المصون : ٤٠٥/١ – ٣٥٦ . قال الزجاج في معانيه : ١٩٤/١ : ( وهذا القول خطأ من جهتين : إحداهما أن الصابيء يشارك اليهودي في اليهودية ، وإن ذكر أن هادوا في معنى تابوا في أن خطأ في هذا الموضع أيضاً لأن معنى الذين آمنوا هلهنا إنما هو إيمان باقواههم لأنه يعنى به المنافقون ألا ترى أنه قال : ﴿ من آمن بالك ﴾ فلو كانوا مؤمنين لم يحتج أن يقال إن آمنوا قلهم أجرهم ) ، وزاد أبو البقاء ومكي في رده وجهاً آخر : وهو عدم تأكيد الضمير المعطوف عليه .

<sup>(</sup>٢) في الأصل بضعف والتصويب من الإيجاز: ٤٥ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل إن والتصويب من الإيجاز: ٥٤.

<sup>(</sup>٤) عبارة الفراء في معانيه : ٢١١/١ : ( فإن رفع ﴿ الصابئين ﴾ على أنه عطف على ﴿ الذين ﴾ و الذين ﴾ حرف على جهة واحدة في رفعه ونصبه وخفضه ، فلما كان إعرابه واحداً وكان نصب (إن) نصباً ضعيفاً وضعفه أنه يقع على الاسم ولا يقع على خبره - جاز رفع الصابئين ) أه . وحكاه عنه الزجاج في معانيه وضعفه : ٢٩٢/٢ ، وكذا النحاس في إعراب القرآن عنه : ٣٢/٢ ، ومكي في مشكله : ٢٣٢/١ ، قال السمين في الدر المصون : ٢٠٥٨ . (وفي الجملة فالناس قد ردوا هذا المذهب - أعني جواز الرفع عطفاً على محل اسم ه إن به مطلقاً ، أعني قبل الخبر وبعده ، خفي إعراب الاسم أن ظهر ، ونقل بعضهم الإجماع على جواز الرفع على المحل بعد الخبر) ، وبينه الزمخشري بقوله : ٢١/١٢ (لاني إذا رفعت عطفاً على محل إن واسمها والعامل في محلهما هو الابتداء فيجب أن يكون هو العامل في الخبر ، لأن الابتداء ينتظم الجزاين في عمله كمائنتظمها إن رافعين مختلفين) أه . .

وبالثاني: إنَّ العطفَ على الضّميرِ غيرُ مطريرِ حتى لايجزىءُ في الضّميرِ المجرورِ نحو « مررتُ بِهِ وزيدِ »(١)

﴿لَيَمْسَنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْمِنْهُمْ ﴿ [٧٣]

« مِنْ » هذهِ لتبيينِ الجنسِ لا التّبعيضِ<sup>(٢)</sup> .

وقيلَ : معناهُ \* إِنَّ منهم مَنْ يؤمنُ \* فجعلَ الوعيدَ لِنَّ بقيَ على الشركِ (٣٠ . ﴿ قَدَ ضَالُ الشرك (٣٠ . ﴿ وَاللَّهُ عَلَى الشرك (٣٠ ) . ﴿ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ ال

عن الهدى في الدّنيا ،

﴿ وَضَالُواْعَن سَوَآءِ ٱلسَّكِيلِ ﴾

عن قصدِ طريقِ الجنّة ِ في الآخرة (٤).

﴿قِسِيسِينَ﴾ [٨٢]

عابدينَ من النصّارَى ، وهو من الاتّباع يقالُ في اتّباع الحديث يقسُّ ، وفي اتّباع الحديث يقسُّ ، وفي التّباع أثر الطريق : يقصُّ ، جعلُوا الأقوى لما فيه أثرٌ مشاهدٌ () ، كما قالُوا : الوصيلة : / في الاتصالِ والماسّة الحسيّة ، والوسيلة أن في القربة ، وقالُوا : صعد في الجبل لما يشاهد ، وسعد لما لاصعود فيه حساً ، ولكنَّ فيه صعود أ

<sup>(</sup>١) ينظر ماسبق من تفصيل مسألة العطف على الشمير المجرور: من ٣٤٤عند قوله تعالى: ﴿ الذي تساطون به والأرحام ﴾ [ النساء: ١ ] .

<sup>(</sup>٢) قال بهذا الزمخشري في الكشاف: ١٩٤/١ ، وحكاه عنه في الدر المصون: ٣٧٦/٤ .

 <sup>(</sup>٢) معاني القرآن للزجاج: ١٩٦/٢ ، وحكاه عنه الرازي: ١٤/١٢ ، البحر المحيط: ٣٦٦/٥ ، الدر المصون: ٣٧٧/٤ وعلى هذا القول فهي للتبعيض.

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبري : ١٠/٧١٠ ، تفسير الرازي : ١٧/١٢ .

<sup>(</sup>٥) انظر نحوه في أدب الكاتب: ١٧٠ - ١٧٧ ، الخصائص لابن جني : ١٦٠/٧ - ١٦١ .

الجدُّ<sup>(۱)</sup> وإعلاقُه وكذلك الفسيلُ: في النخيلِ<sup>(۱)</sup> التي التلاقح والنتاجُ فيه خفيٌّ والفصيلُ: في الإبلِ<sup>(۱)</sup>.

﴿ إِنَّمَا ٱلْحَنَّرُوا ٱلْمَيْسِرُ ﴾ [9]

الحمرُّ: [عصيرُ<sup>(1)</sup>] العنبِ [النيىءِ<sup>(1)</sup>] المشتدِ<sup>(۱)</sup> . وليسَ بالنبيذِ في اللغةِ . بدليل قولِ أبي الأسود<sup>(۱)</sup> :

٣٤٥ - دَعِ الْخَمْرَ يَشْرَبُهَا النُّوَاةُ فَإِنَّنِي رَأَيْتُ أَخَامًا مُغْنِياً بِمُكَانِهَا

<sup>(</sup>١) الجد : الحظ والغني ، يقال : فلان صاعد الجد معناه البخت والحظ في الدنيا .

ينظر اللسان : ١٠٧/٢ (جدد) ، غريب الحديث لأبي عبيد : ١٧٧٨ - ٢٥٩ .

 <sup>(</sup>٢) ينظر كتاب النخل والكرم للأصمعي : ٦٤ كتاب النخل لأبي حاتم : ٥٥ - ٥٥ ، اللسان (فسل) :
 ١٩/١١ .

<sup>(</sup>٣) ينظر اللسان (نصل) : ٢١/١١ ،

<sup>(</sup>٤) في الأمل عميب ، التنيء .

<sup>(</sup>ه) جاء في اللسان: ٢٥٥/٤ (الخمر: ما أسكر من عصير ألعنب لأنها خامرت العقل ... وقال أبو حنيفة: قد تكون الخمر من الحبوب ، قال ابن سيده: وأظنه تسمحاً منه لأن حقيقة الخمر إنما هي العنب بون سائر الأشياء) أه. وهذا النوع هو المجمع على تحريمه ، وإلا فالخمر ليست حصراً على عصير العنب كما أخرج البخاري في صحيحه عن ابن عمر رضي الله عنهما كتاب الأشرية باب الخمر من العنب وغيره: ١٠/٥٠ رقم (٥٨١) قال: وقام عمر على المنبر فقال: أما بعد نزل تحريم الخمر وهي من خمسة: العنب والتمر والعسل والحنطة والشعير ، والخمر ما خامر العقل » قال ابن حجر في فتح الباري: ٢٦/١٠؛ وعن مراد أنس – في قوله وعامة خمرنا البسر والتمر والعدر ، مراده أن التحريم لايختص بالخمر المتخذة من العنب بل يشركها في التحريم كل شراب مسكر ، وهذا أظهر والله أعلم » أه. .

<sup>(</sup>٦) هو ظالم بن عمرو بن سقيان بن جندل النؤلي الكنائي (٠٠٠ - ١٩هـ) . واضع علم النحو ، كان معدوداً من الفقهاء والأعيان والأمراء والشعراء والفرسان والحاضري الجواب من التابعين . ترجمته في طبقات الشعراء : ٣٧٧ ، الأغاني : ٣٤٦/١٢ ، بغية الوماة : ٢٢/٧ ، ٢٣ ، الخزانة : ١٣٦/١

والشيءُ لا يكونُ أخاً نفسِه (٢) ، والميسرُ : تداولُ المالِ بالقمارِ (١) والخطارِ (١) ، مُخوذُ من تيسيرِ أمرِ [الجزورِ (٦)] بالمناهدة (٣) والقمرِ .

(١) في الأصل تكنها ، بينائها ، والتصويب من المراجع التالية .

والثاني: الكتاب: ١//٤ (فإن لايكنها).

الفواة: الضلال ، وقد وجه أبو الأسود هذا الشعر لغلام له كان على تجارته بخراسان فشرب وسكر وسكر وسكر وسكر وسكر محرم لأنه أن النبيذ غير محرم لأنه أثل تأثيراً من الضر ه .

- (٣) هذا على قول أبي حنيقة ، ينظر ماسبق في اللباب في الجمع بين السنة والكتاب : ٧٧١/٢ = ٧٧٧ .
- (٤) أي : المقامرة ، قامر الرجل مقامرة وقماراً : راهنه ، وهو مأخوب من الخداع يقال : قامره بالخداع فقمره » اللسان : ١١٤/٥ – ١١٠ ،
- (٥) جاء في اللسان ( الخطر : السبق الذي يترامي عليه في التراهن والجمع أخطار ، والخطر : الرهن بعينه ) : ٢٥١/٤ (خطر) ، وانظر الميسر والقداح : ١١٨ .
  - (١) في الأصل الحزور ، وهو تصحيف .
- (٧) المناهدة: المساهمة بالأصابع ، والتناهد: إخراج كل واحد من الرفقة نفقة على قدر نفقة صاحبه ، وقال ابن الأثير: النهد بالكسر ما يخرجه الرفقة عند المناهدة أي النهوض إلى المدو وهو أن يقسموا نفقتهم بينهم بالسوية حتى لا يتغابنوا ولا يكون لأحدهم على الآخر فضل ومنة ، انظر اللسان (نهد): ٢٠/٣٤ ، النهاية في غريب الحديث: ١٣٥/٥.

 <sup>(</sup>٢) الديوان: ١٢٨ (مجزياً لمكانها ، فإن لايكنها ، أخ أرضعته أمها وفي نسخة ابن جني:أمه) ، معاني
 الزجاج ١٩١١ – ٢٩٢ (مجزياً لمكانها ، أمها) ، الاقتضاب: ٢٩٢ (لمكانها ، فإلا) ، العقد الفريد
 : ١٩١٨ م الإنصاف: ٢٩٣٧٨ وفيهما (فإلا يكنها) ، الخزانة: ٢٩٢٧ ع .

قالَ المارني <sup>(2(۱)</sup> :

٣٤٧ - مَقَصَرْتُ يَوْمُهُمُ بِرَنَّةِ شَارِفٍ \_

وَسَمَاعٍ مُنْجِنَةٍ وَمَيْسِرِ جَانِدِ<sup>(٢)</sup>

﴿ إِذَا مَا أَنَّقُوا فَاءَامَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَدِّ مُمَّ أَنَّقُوا وَامَنُوا ثُمَّ أَنَّقُوا

وَّأَحْسَنُواً ﴾ [٩٣]

الاتقاءُ الأوّلُ: فعلُ الاتقاءِ ، والثّانِي : دوامُه ، والثّالثُ : اتقاءُ مظالم ر العبادِ ؛ بدليلِ ضمَّ الإحسانِ إليه<sup>(٢)</sup> ،

الشارف: الناقة المسنة ، ورنتها : صوتها عند النحر ، سماع مدجنة : سماع قينة تغني في يوم الدجن بفتح الدال وسكون الجيم وهوتكاثف الغيم ، والسماع واللذة يوم الدجن أطيب منه في غيره ، الميسر : الجزور نفسه ، سمي ميسراً لأنه يجزأ أجزاء فكانه موضع التجزئة وكل شيء جزأته فقد يسرته ، يقال : يسر القوم الجزور : أي اجتزروها واقتسموا أعضاها ، ورواية جدوى جازر : الجدوى الجازر ما يتحقهم به من أطاب الطعام .

(٣) حكاه المرتضي عن أبي علي الجبائي وضعفه ، ورجح حمل الآية على أن الانقاء الأول في الماضي والثاني في الحال والثالث في المستقبل: انظر أماليه: ٣٧١/٣ - ٣٧٧ ، وانظر زاد المسير: ٢٠/٧ - ٤٢١ ، تفسير الرازي: ٨٩/١٢ ، وقد أخرج الواحدي في أسباب النزول: ١٥١ - ١٥١ عن البراء بن عازب قال: • مات من أصحاب النبي على وهم يشربون الخمر فلما حرمت قال أناس : كيف لأصحابا ما ما وهم يشربونها فنزلت هذه الآية ...) .

والحديث أخرجه الترمذي في سننه ، كتاب التفسير ، باب من سورة المائدة : ٥/٢٥٥ – ٢٥٥ رقم (٣٠٥٠ – ٣٠٥١) وقال عنه حديث حسن صحيح .

<sup>(</sup>١) هو ثعلبة بن منعير المازني .

<sup>(</sup>٢) المقضليات : ١٣٠ (وجدوى جازر) ولا شاهد فيها المؤلف . وكذا شرح المقضليات التبريزي : ٢/١٢٤٠ .

﴿ فَجَزَّآءُ مِثْلُومًا فَئَلَ ﴾ (١) [90]

أي الواجبُ الجزاءُ الذي هو مثلُ ما قتل ، فيكونُ الجزاءُ والمثلُ بمعنى واحدٍ ، وإضافة الجزاءُ والمثلُ بمعنى واحدٍ ، وإضافة الجزاء إلى المثلِ من إضافة الشيء إلى نفسهِ مثلُ ﴿ حَقُ الْمَيْنِ ﴾ (") ، و ﴿ حَبْلِ ٱلْوَرِيلِي ﴾ (") أي: الحقُّ الذي هو اليقينُ (") .

وقيل : المثلُ صلة في الكلام ! لأن عليه جزاء المقتول ، لاجزاء مثله () . كما قال دريد بن الصّمّة :

٣٤٨ - وَقَاكِ اللَّهُ يَابْنَتَ الِ عَمْرِو مِنَ الأَزَوَاجِ أَمْثَالِي وَنَفْسِي ٣٤٩ - وَقَالَتُ إِنَّهُ شَسِيْخٌ كَبِيْرٌ وَهَلْ نَبَّأَتُهُا أَنِّي ابْنُ أَمْسِ<sup>(١)</sup> /

<sup>(</sup>۱) هذا على قرامة ابن كثير ونافع ابي عمرو وابن عامر وأبي جعفر ﴿ فجزاء مثل ﴾ مضافة بخفش مثل ، بينما قرأ عامم وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف ﴿ جزاء ﴾ منون و ﴿ مثل ﴾ مرفوع . المسوط : ١٦٢ ، الحجة لأبي علي : ٢٥٤/٣ ، الكشف : ١٨/١ ، زاد المسير : ٢٣٢/٣ ، النشر : ٢٥٥/٢ .

<sup>(</sup>٢) سورة الواقعة : آية : ٩٥ .

<sup>(</sup>٢) سورة ق : أية : ١٦ .

<sup>(</sup>٤) ينظر الكشف لكي: ١٩١/١ ، المحرر الرجيز: ه/١٩١ .

<sup>(</sup>٥) ينظر الحجة لأبي علي: ٢٠٥٧ - ٢٥١ ، المحرر الوجيز: ١٩١٥ ، الدر المصون: ٤١٩/٤ .

<sup>(</sup>٢) دريد بن الصمة حياته وشعره: ٦١ (من الفتيان ، خبرتها) ، الديوان: ٨٢ – ٨٣ ، الأغاني: ٢٥ – ٢٥ ، الأغاني: ٢٥٦/٢ ٢٥٦/٢ – ٢٩ وفيهما (يا بنه ، من الفتيان ، وتزعم أنني ، أخبرتها) ، الحجة لأبي علي: ٢٠٦/٢ كما هنا ، والثاني في المرصع: ٧٠ (وهل أخبرتها) من قصيدة قالها في الخنساء يهجوها وكان خطبها فكرهته لكبره ورفضت أن تتزوجه ، ابنة أل عمرو: يعني الخنساء الشاعرة المشهورة بنت عمرو بن الشريد .

وقال معوذ الحكماء (١):

٣٥٠ – حَمَلْتُ حَمَالَةَ القُرْشِيِّ عَنْهُم

وَلَا ظُلْماً أَرَبَتُ وَلَا اخْتِلَابًا

٣٥١ - سَبَقْتُ بِهَا قُدَامَةَ أَوْ سَمِيراً

وَلَوْ دُعَياً إِلَى مِثْلٍ أَجَابَا(١)

﴿ يَعَكُمُ بِهِيهِ ذَوَاعَدُلِ ﴾

سأل أعرابي (٢) محرم عمر في خلافته ، قال : قتلتُ غزالاً ؟ فأقبل عمرُ على عبد الرحمن بن [عوف (1)] : أيُّ شيءٍ فيها ؟ ، فقال : جفرةٌ وهي الصغيرةُ من

أعود مثلها الحكماء بعدى إذا ما الأمر في الحدثان نابا

ترجمته في المؤتلف والمختلف: ٧٤٧ ، معجم المرزباني: ٣١٠ ، الخزانة: ١٧٤/٤ ،

(۲) الأصمعيات: ۲۱۶ ، المفضليات: ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، شرح المماسة: ۱۰۲/۳ ، شرح المفضليات لتبريزي: ۱۱۸۱/۳ .

الحمالة : الدية والغرامة التي يحملها قوم عن قوم ، الاختلاب : الخديعة ، قدامة وسمير من بني سلمة الخيرمن قشير بن كعب وكانا شريفين ، وكان قدامة يقال له الذائد وقتل يوم النسار .

- (٣) جاء في بعض الروايات أنه قبيصة بن جابر،
- (٤) في الأصل عرف والتصويب من جمل الغرائب: ل ٨٨/ ب٠

وهو عبد الرحمن بن عوف بن عبد عوف بن عبد الحارث القرشي الزهري ( ٠٠ - ٣١هـ) أحد العشرة المشرة المشرة المشرة المشرة المشرة ومناتبة كثيرة رضي الله عنه وارضاء .

ترجمته في: الاستيعاب ٢/٣٩٣ – ٢٩٨ ، الإمنابة ٢/٦١٦ – ٤١٧ .

<sup>(</sup>١) هو معاوية بن مالك بن جعقر بن كلاب العامري ، شاعر من أشراف العرب في الجاهلية ، وهو أخو « ملاعب الأسنة » عامر بن مالك ، لقب بمعود الحكماء لقوله :

الضائن (١) ، كالعناق من المعزى (١) ، فانفتل الأعرابيُّ وهو يقولُ: لمَّ يعلمُ أميرُ المؤمنينَ ما فيها حتى سالَ ، فدعًا [هُ (١)] عمرُ وعلاهُ بالدرة (١) : تقتلُ الصيدَ وأنتَ حرمُ وتغمطُ (١) [الفتيا (١)] يالكمُ (١) ، ألمَّ تسمعُ اللهُ يقولُ : ﴿ يَحُكُمُ بِهِ ذَوا عَدْلٍ يَسْكُمُ ﴾ .

- (٢) العناق : الأنثى من أولاد المعز ما لم يتم له سنة . اللسان (عنق) : ١٠/٥٧٠ .
  - (٣) زيادة يقتضيها السياق ، وفي جمل الغرائب : ل ٨٨ / ب « فسمعه » .
- (٤) الدرة بالكسر : عصا قصيرة يحملها السلمان أو غيره يؤدب بها ، ودرة أمير المؤمنين عمر رضي
   الله عنه أشهر درة في التاريخ اللسان : ٢٨٠/٤ (درر)
  - (a) غمط الغتيا : تحقيرها والاستهائة بها وازد راؤها ، ينظر اللسان (غمط) : ٣٦٤/٠ .
    - (١) في الأصل الفقيا والتصويب من جمل الغرائب: ل ٨٩ / أ.
- (٧) لكع: يقال للصبي الصغير، فإذا أطلق على الكبير أريد به الصغير العلم والعقل، اللسان (لكم) : ٣٢٢/٨ ، وفي الحديث الذي أخرجه أحمد في مسنده: ٣٥٨/٢ : « لاتذهب الدنيا حتى تصبير الكم ابن لكم) قال أبن الأثير : اللكم عند العرب : العبد ، ثم استعمل في الحمق والذم ، يقال الرجل : لكم والمرأة لكام ، وأكثر ما يقم في النداء ، وهو اللئيم وقيل الوسخ ، وقد يطلق على الصغير . النهاية في غريب الحديث : ٢١٨/٤ بتصرف .
- (٨) أخرج مالك نحوه ، كتاب الحج ، باب قدية ما أصيب من الطير والوحش : ٢٨٥ ٢٨٦ ، والطبري بنحوه عن قبيصة بن جابر : ١٧/١١ ، وهن بكر بن عبد الله المزني : ٢٣/١١ وهي مرسلة ولبس قيها أنهما رجلان من الأعراب محرمين وليس قيها الفعرب بالدرة وغمط القتيا ، وهن قبيصة بن جابر أيضاً نحو ما هنا : ٢٤ ٢٥ ، وأخرجه الحاكم في مستدركه عن قبيصة بنحوه كتاب معرفة الصحابة : ٣/ ٢٠٠ وقال : صحيح على شرطهما ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي ، وأخرجه البيهقي في سننه كتاب الحج باب جزاء الصيد بمثله من النعم يحكم به نوا عدل من المسلمين : ٥/١٨١ ، وأورده الرازي في تفسيره : ٩/١٨١ .

<sup>(</sup>۱) جاء في اللسان: الجفر: من أولاد الشاء: إذا عظم واستكرش، قال أبو عبيد: إذا بلغ ولد المعزى أربعة أشهر وجفر جنباء وفصل عن أمه وأخذ في الرعى فهو جفر ... والأنثى جفرة اللسان: ١٤٢/٤ (جفر)، وانظر غريب الحديث لابى عبيد: ٢٩٢/٣ - ٢٩٢،

﴿ صَنَيْدُالْبَحْرِ ﴾ [٩٦] هو الطرقي ﴿ ولِمَعَامُهُ ﴾ المالحُ<sup>(١)</sup> . ﴿ قِينَهُالِلنَّاسِ ﴾ [٩٧]

عماداً وقواماً (٢) ، قلبت الوانُ ياءً لكسرة ما قبلُها .

والمرادُ: ما في المناسكِ من منافع [الدين (")] ، وما في الحج من معايش قريش وأهل مكة ، وما في الحرم والشهر الحرام ، وسوق الهدي ، والتقليد من أمنة الخائفين (1) .

﴿ ذَالِكَ لِتَعْلَمُواً ﴾

أي: لتعلمُوا أن مَنْ عَلِمَ أمورَكم قبلَ خلقِكم ، وما يجرِي من التفاسدِ والتغاورِ<sup>(1)</sup> بينكم ، فجعل لكم حرماً يؤمنُ اللاجيءَ إليه ، ويقيمُ معيشة الثاوي<sup>(1)</sup>

<sup>(</sup>۱) وهو قول سعيد بن جبير وسعيد بن المسيب ومقاتل والنخعي وابن عباس في رواية عنه ، وقد ضعفه الرازي لأن الذي صدار مالحاً كان طرياً وصديداً في أول الأمر فيلزم التكرار ، وكذا قال الطبري ورجح أن طعامه مالفظه ميتاً ، وقد جاء في الرواية المشهورة عن ابن عباس (أن صيده ما أخذ منه حياً وطعامه ما لفظه ميتاً ) ، وهكذا روى عن أبي بكر الصديق وزيد بن ثابت وعبد الله بن عمرو وأبي أيوب الأنصاري رضي الله عنهم وعكرمة وأبي سلمة بن عبد الرحمن وإبراهيم النضعي والحسن البصرى .

انظر تفسير الطبري : ١٠/١١ - ٧٠ ، تفسير الرازي : ١٠٤/١٢ ، تفسير ابن كثير : ١٠٢/٢ .

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن للقتبي : ١٤٧ ، تفسير الماوري : ٨٩٨/١ ، مغردات الراغب : ٤٣٢ ، إصلاح الوجوء والنظائر : ٣٩٣ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل الذين والتصويب من الإيجاز: ٥٥ -

<sup>(</sup>٤) انظر تفسير الطبري: ١٠٦/١١ - ٩٣ ، زاد المسير : ٢٠٠/٤ ، تفسير الرازي :١٠٦/١٢ -

<sup>(</sup>٥) أي : الإغارة ، يقال : تغاور القوم : أغار بعضهم على بعض اللسان (غوز) ٥/٣٦ .

<sup>(</sup>١) هو المقيم الذي يطيل الإقامة بالمكان ، والثواء طول المقام ، انظر اللسان (ثوا) : ١٢٥/١٤ ، غريب الحديث للخطابي : ٢٩٨/١ ، غريب الحديث لأبي عبيد ٣٢٦/٣٠

فيه بالمتاجر المربحة والمواسم الجامعة [ويقربُ()] العبد من نيل الرضكي ، والفوز بالمغفرة ، ويؤلفُ الحال في القرب المختلفة ، وما يختصُ بتلك [المواقف (٢)] الشريفة مو الذي يعلمُ مافي السموات والأرض ، ولايضيع عملاً ولايخيبُ أملاً (٢)(٤) .

البحيرةُ<sup>(٥)</sup> : المشقوقةُ الأذنِ ، كما قال<sup>(١)</sup> :

٣٥٢ - وَأَمْسَى فِيكُمُ عِمْرَانُ يَمْشِي يَزِينُ كَأَنَّهُ جُمَلُ بَحَيِيدُ/ ٣٥٣ - يَرُوحُ بِدَارِ مَضْيَعَةٍ وَيَغَنُّوا

سَلِيباً لَيْسَ فَي يَدِو نَقيِرُ (٢)

وإنما البحيرة للجاهليّة هي الناقة نُتِجَتْ خمسة أبطن ، فإنْ كانَ آخرُها سقباً : أي ذكراً ، أكلوه وبحرُوا أذنَ النّاقة ، وخلوها ترعى لاتحلبُ ولا تركبُ ، وإن كانتْ الخامسة أنثى صنعوا بها هذا الصنيعَ بونَ أمّها (١)

<sup>(</sup>١) في الأميل ويقول وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٢) في الأصل الموافق وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٢) في الأصل أملاه وهو تصحيف ،

<sup>(</sup>٤) ينظر تأويل المشكل: ٧٤ ، الطبري: ١١/٩٤ ، معاني الزجاج: ٢١٠/٢ ، زاد المسير: ٢١٠/٢ .

 <sup>(</sup>٥) من قوله تعالى: ﴿ ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام واكن الذين كفروا يفترون
 على الله الكذب وأكثرهم لايعقلون ﴾ [ المائدة : ١٠٣ ]

<sup>(</sup>١) هو الأبيرد الرياحي كما في تفسير الماوردي

<sup>(</sup>٧) الأول في تفسير الماوردي: ١٩١/١ (والمست فيه كلمة يزين) .

<sup>(</sup>٨) المجاز : ١/٠٨٠ ، غريب القرآن للقتبي : ١٤٧ ، تفسير الطبري عن ابن عباس : ١٢٩/١١ ، معاني القرآن للزجاج ٢١٣/٢ .

والسَّائبة : الإبلُ تسيّبُ بنذر (١) ، أو بلوغ راكبِها عليهَا حاجةً في [نفسيه (٣)] . كما قال ابن رواحة (١) :

٣٥٤ - إِذَا بَلغَتنِي وحملتِ ظهرِي مَسِيرَةَ أَرْبَع يُونَ الحَسَاءِ ٥٥٥ - فَشَأْنُكِ فَانْعَمِي وَخَلاكِ نَمُ الْكَ وَلَا أُرجِع إِلَى أَهْلَى وَدَائِي<sup>(٥)</sup>

<sup>(</sup>١) المجاز : ١٨٠/١ ، غريب القرآن للقتبي : ١٤٧ ، غريب القرآن للسجستاني : ٤٥ ، معاني القرآن الزجاج : ٢١٢/٢ ، تفسير الماوردي : ٢٩٣/١ .

 <sup>(</sup>٢) في الأصل تنسبها وقو تصحيف .

<sup>(</sup>٣) المجاز : ١/١٨٠ ، تفسير الطبري : ١١٠/١١١ ، وانظر زاد المسير : ٢٨/٢١ .

<sup>(3)</sup> هو عبد الله بن رواحة بن ثعلبة بن امرى، القيس بن عمرو الانصاري الخزرجي ، الشاعر المشهور ، يكنى أبا محمد وليس له عقب من السابقين الأولين من الانصار ، وأحد النقباء ليلة العقبة شهد بدراً وما بعدها إلى أن استشهد بمؤتة ، وكان في الجاهلية عظيم القدر في قومه سيداً من ساداتهم . ترجمته في طبقات فحول الشعراء : ٢٣٢/١ ، الاستيعاب : ٢٩٣/١-٢٩٧ ، تاريخ ابن عساكر : ١٩/١/ له٩٠ ، الإصابة : ٢/٢٠٦-٣٠٧ ، الخزانة : ٢٩٤/١ .

<sup>(</sup>ه) الديوان: ٧٩ (إذا أديتني ، بعد الحساء ، فشاتك أنهم) ، السيرة لابن هشام: ٢٢/٣٤ (أديتني وحلي ، فشأتك أنهم) ، السمط: ٢١٩/١ (رحلي ، بعد) ، الأشداد لابن الأنباري: ٢٢٦ (رحلي ، بعد ، فزادك) المؤسع: ٦١ (وصلت رحلي ، بعد الحساء ، فلا أرجع) ، الخزانة: ٢٦٢/١ (رحلي ، واديتني ، رحلي بعد الحساء) وووى فحمدك أنهم ، فنونك فانعمي . وقالها في طريقه إلى غزوة مؤته. وعبارة و وخلاك ثم من أقوال العرب جاء في التلويح شرح القصيح : ٨٧ (تقول : الممل ذاك وخلاك ثم ، أي المعل ذاك ولايلحقك في فعله ثم) والحساء : . جمع حسي : وهو موضع رمل تحته صلابة فإذا مطرت السماء على ذلك الرمل نزل الماء فمنعته الصلابة أن يقيض ، ومنع الرمل السماء أن تنشفه ، فإذا بحث ذلك الرمل أصيب الماء ، يريد أنه لا يكلفها سفراً بعد ذلك ولا مشقة ، وإنما تنعم مطلقة لتصميمه على الموت في سبيل الله ،

الوصيلة : الشّاة ولدت سبعة أبطن ، فإنْ كانَ ذكراً أكلَه الرجال ، وإنْ كانَ أنشَى أُرسلت في الغنم ، وكذلك إنْ كانَ ذكراً وأنثى ، وقالوا : وصلت أخاها (١) . والصامي: الفحل يُضربُ في الإبل عشر سنينَ فيخلّى ويصيّرُ [ظهرُه(٢)] حمى لايركبُ (١) .

وقيلاً: الحامي: الذي نُتِج ولدُه (1).

﴿ عَلَيْكُمْ أَنفُسَكُمْ أَنفُسَكُمْ ﴾ [١٠٥]

نصب على الإغراء، أي « اخفظُوا أنفسكم » والإغراء بعليك وإليك وعندك ويونك ويونك .

﴿ لَا يَضُرُّكُم مَّن ضَلَّ ﴾

<sup>(</sup>١) تلسير الماوري : ١/٤٩٦ عن عكرمة ، البغوي : ١٠٠/٢ ، زاد المسير : ٤٣٨/٢ .

<sup>(</sup>Y) في الأصل ظهرها . والتصويب من المراجع التالية .

 <sup>(</sup>٣) غريب القرآن القتبي: ١٤٨ ، غريب القرآن السجستاني: ٤٦ ، تفسير الطبري عن ابن عباس:
 ١٢٩/١١ – ١٣١ ، معاني القرآن الزجاج: ٢١٣/٢ ، تفسير الماوردي: ٤٩٣/١ ، تفسير البغوي:
 ٢٠٠/٢ ، زاد المسير عن ابن عباس قال: واختاره الفراء وابن قتية: ٢٣/٢٤ .

 <sup>(</sup>٤) معاني الفراء: ٢٢٢/١، المجاز: ١٧٧/١، غريب السجستاني: ٤٦، غريب القرآن للقتبي:
 ١٤٨، تفسير الطبري: ١٢٤/١١ - ١٣١، تفسير البغري: ٢/١٠٠١، زاد المسير عن ابن مسعود وابن عباس قال (واختاره أبو عبيدة والزجاج): ٢٣٩/٢٠.

<sup>(</sup>۰) قال ابن عصفور في المقرب: ١٣٥/١ (الإغراء: هو وضع الطروف والمجرورات موضع اسماء الأفعال وهو موقوف على السماع والذي سمع من ذلك: عليك وعندك وبوتك وأمامك ومكاتك ووراك وإليك ...) . وانظر الكتاب: ٢٤٨/١ – ٢٥٣ ، معاني القرآن للفراء: ٣٢٢/١ – ٣٢٣ ، تفسير الطبري: ٢٨/١١ .

أي: في الآخرة ، أمّا الإمساكُ عن إرشاد الضالّ وترك المعروف فلا سبيل الله ، كذلك فسرّه أبو بكر الصّديقُ رضي الله عنه (١)

﴿ شَهَادَةُ بَيْنِكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ ٱلْمَوْتُ ﴾ [١٠٦]

أي:أسبابُه ،

﴿ ٱشۡنَانِ ﴾<sup>(٣)</sup>

أي شهادة اثنين ذويٌ عدلٍ .

أَوْءَاخَرَانِ مِنْ غَيْرِكُمْ

<sup>(</sup>۱) يشير إلى ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده: ۲/۱، ٥، ۷، ۱، وأبو داود في سننه كتاب الملاحم باب الأمر والنهي: ١٢٧/٤ رقم (٤٣٢٨)، والترمذي كتاب الفتن باب ماجاء في تزول العذاب إذا لم يغير المنكر: ١٤٧٤٤ – ٤٦٨ رقم (٢١٦٨) وصححه، وكتاب التفسير: ٥/١٥٦ – ٢٥٧ رقم (٢٠٥٧) وصححه، وكتاب التفسير: ١/٨٥٥، بإسناد صحيح، والنسائي في التفسير: ١/٨٥٥، بإسناد صحيح، والنبائي في التفسير: ١/٢٥٧ رقم (٥٠٠٤)، والطبري في وابن ماجه كتاب الفتن باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: ٢/٢٢٧ رقم (٥٠٠٤)، والطبري في تفسيره: ١/٨٤١ بإسناد صحيح، و١/١/١٩ – ١٥١ بأسانيد ضعيفه، وأخرجه ابن حبان في صحيحه كتاب البر والإحسان: ١/١٢٧ ، رقم (٢٠٤) موقوفاً على أبي بكر من قوله، ورقم صحيح، عنه مرفوعاً.

وافظه عند أحمد: • عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أنه خطب فقال: يا أيها الناس إنكم تقرؤون هذه الآية وتضعونها على غير ما وضعها الله: ﴿ يا أيها الذين أمنوا عليكم أنفسكم لايضركم من ضل إذا اهديتم ﴾ سمعت رسول الله الله يقول: • إن الناس إذا رأوا المنكر بينهم ظم ينكروه يوشك أن يعمهم الله بعقابه ه: ١/١٠

قال أبو عيسى : ( وقد رواه غير واحد عن إسماعيل بن أبي خالد نحو هذا الحديث مرفوعاً ، وروى بعضهم عن إسماعيل عن قيس عن أبي بكر قوله وام يرفعوه ) ورجح رفعه الدارقطني وغيره ،

 <sup>(</sup>٢) من قوله تعالى: ﴿ يا أيها الذين أمنوا شهادة بينكم إذا حضر أحدكم ألموت حين الوصية أثنان توا
 عدل ﴾ الآية .

من [غيرِ<sup>(۱)</sup>] ملتِكم إن كنتُم في السّفرِ<sup>(۱)</sup> ولم يحضر غيرُهما ، ثمَّ نسخ<sup>(۱)</sup> ، فيحلفانِ بعدَ صلاةِ العصرِ<sup>(۱)</sup> ، إذْ هو وقتُ يعظّمُهُ أهلُ الكتابِ<sup>(۱)</sup> .

﴿لَانَشْتَرِى بِهِءَثَمَنَّا﴾ قليلاً

لانطلبُ عوضاً .

﴿ وَلَوْكَانَ ذَاقُرُنِيٌّ ﴾

أي المشهودَ عليه وإنَّ كانَ قريباً لا نُبالي بأنَّ نشهدَ بالحق .

<sup>(</sup>١) زيادة من الإيجاز: ٥٥.

 <sup>(</sup>۲) معاني القرآن للفراء: ۱۹۶/۱، تأويل مشكل القرآن: ۲۷۸، تفسير الطبري: ۱۹۰/۱۱ – ۱۹۹
عن سعيد بن المسيب وسعيد بن جبير وإبراهيم ورحيى بن يعمر وشريح، ورجحه، معاني القرآن
للزجاج: ۲/۰/۱۷، معاني القرآن للنحاس: ۲۷۷/۷، تفسير الماوردي: ۲۱۵/۱۱.

 <sup>(</sup>٣) القرل بالنسخ حكي عن زيد بن أسلم وأبي حنيفة ومالك والشافعي ، انظر أحكام القرآن للجصاص :
 ٤٨٩/٢ – ٤٩١ ، أحكام القرآن لابن العربي : ٧٣٢/٧ – ٧٣٣ ، أحكام القرآن للشافعي : ٤٩١،ويه قال هية الله بن سلامة في ناسخه ومنسوخه : ١٥٤ – ١٥٧ .

بينما ذهب أحمد بن حنبل والطبري إلى أنها محكمة وهو قول ابن عباس وعائشة وأبي موسى الأشعري وابن جبير وابن المسيب وابن سرين والشعبي ومجاهد وشريح والنخعي والأوزاعي والثوري وغيرهم انظر تفسير الطبري: ٢٠٧/١ – ٢٠٠، الناسخ والمنسوخ لابن العربي: ٢٠٧/١ – ٢٠٠، وغيرهم انظر تفسير الطبري: ٢٠٩٠ والنحاس في الناسخ والمنسوخ: ١٦١، ومكي في الإيضاح: وأد المسير: ٢٧٧ - ٢٧٧، وابن الجوزي في نواسخ القرآن: ٣١٩ – ٣٢٢ . قال الرازي في تفسيره: ٢٧٣/١١ : (وأما قول من يقول بأن هذا الحكم مسار منسوخاً فيعيد لاتفاق أكثر الأمة على أن سورة المائدة من آخر من القرآن وليس فيها منسوخ)، وقال ابن كثير في تفسيره: ١١٧/١٠ ، وقال أخرون وهم الأكثرون فيما قاله ابن جرير بل هو محكم ومن ابعى نسخه فعليه البيان ع. وانظر عون للعبود: ١٠/٥٠٠.

 <sup>(</sup>٤) تفسير عبد الرازق: ٢٠٠/١ عن عبيدة ، تفسير الطبري: ١٧٤/١١ – ١٧٥ عن الشعبي وسعيد بن جبير وإبراهيم وقتادة وعامر ، تفسير الماوردي عنهم: ٤٩٤/١ .

<sup>(</sup>٥) تأويل المشكل: ٣٧٨ ، تفسير البغوي : ٢/١٠٥ ، الكشاف : ١/١٥٠ ، زاد المسير : ٢٤٨/٢ .

وقيلَ: بأنَّ هذه /شهادةُ حضورِ الوصنيةِ لاشهادةَ الأداءِ<sup>(۱)</sup>. وأخرانِ منْ غيرِكم على هذا القولِ وصنيّانِ من غيرٍ قبيلتِكم ، والوصيّ يحلفُ عندَ الخلافِ والتّهمةِ لا الشاهدُ<sup>(۱)</sup> .

﴿ فَإِنْ عُثِرَعَكَ آنَّهُ مَا ٱسْتَحَقَّآ إِثْمًا ﴿ ﴿ (١٠٧]

أي:إنَّ اطَّلِعَ على أنَّ الشاهدينِ اقتطعا بشهادتِهما أو يمينِهما على الشهادةِ إثماً ، حلفَ (٢) أوليانِ بالميت - أي:بوصيتِه - على العلم أنّهما لم يعلما من الميّتِ ما ادعيا عليه وأنّ أيمانهما أحقُّ من أيمانِهما .

﴿ مِنَ ٱلَّذِينَ ٱسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ ﴾

أي بسبيهم (١) الإثم على الخيانة ، وهم أهلُ الميتّ وهما الأوليانِ بالشهادة ِ من الوصيين (١) .

<sup>(</sup>١) جاء في الإيجاز: ٥٥ ء هذا عند من لايري نسخ القرآن ع .

وانظر تفسير الطبري: ١٩٧/١١ وضعفه ، الناسخ والمنسوخ للنحاس: ١٦٢ ، أحكام القرآن البحصاص: ١٩٢/ ، أحكام القرآن البحصاص: ٤٨٩/١ ، الإيضاح في الناسخ والمنسوخ لمكي: ٢٧٩ ، تفسير الماوردي: ١٩٣/ ، وهذا زاد المسير: ٢/٥/١ . قال ابن قيم الجوزية في شرح سنن أبي داود: ١٥/١٠ . ( ... وهذا إخراج الكلام عن الفائدة وحمل له على خلاف مراده والسياق ببطل هذا التأويل المستنكر ... وظاهر السياق بل صريحة بشهد بأنها شهادة صريحة مؤكدة باليمين فلا يجوز تعطيل وصف الشهادة ... ) أهدا المناسعة بالناسعة بالمستحدد بالناسعة بالناسع

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري عن الحسن والزهري وعكرمة وعبيدة : ١٦١/١١ - ١٦٨ ، وضعفه ، تفسير الماردي : ٤٩٤/١ تفسير البغوي : ١٠٥/٢ ، زاد المسير : ٤٤٦/٢ .

قال الجصاص في أحكام القرآن: ٢٠٠/٢ أنه لا معنى له ( والآية تدل على خلافه لأن القطاب توجه إليهم بلفظ الإيمان من غير ذكر القبيلة في قوله تعالى: ﴿ يا أيها الذين آمنوا شهادة بينكم ﴾ ثم قال ﴿ أَن آخران من غيركم ﴾ يعني من غير المؤمنين وام يجر القبيلة ذكر حتى ترجع إليه الكناية).

<sup>(</sup>٣) جاء في الإيجاز: ٥٥٠أي حلف أخران أوليان بالميت ،

 <sup>(</sup>٤) هكذا هذا ، وفي البغوي : ٢٠٦/٢ ، وفي الإيجاز بكسبهم ، وانظر معاني القرآن الزجاج : ٢١٧/٢ ،
 زاد المسير : ٢/٥٥٦ عن الزجاج ،

<sup>(</sup>٥) ينظر البيان في غريب إعراب القرآن : ٢٠٩/١ ، المحرر الرجيز : ٥/٢٤ ، البحر : 3/٥٤ .

وقيلَ : بل ِ المفعولُ الوصيةُ وهم أهلُ الميَّترِ أيضاً (١) .

فهذه زيدةُ تفسيرِ الآية ِعلى إشكالِها.

وأما إعرابُها : فارتفاعُ ﴿ شَهَدَةُ بَيْنِكُمْ ﴾ [بالابتداءِ<sup>(۱)</sup>] وخبرُه : ﴿ أَثْنَانِ

ذَوَا عَذَٰلٍ ﴾ (۱) ، واتسعَ في بين – وإن كان ظرفاً – فاضيف إليه المصدرُ كما

اتسعَ في قوله : ﴿ لَقَدَنَّقَطَّعَ بَيْنَكُمْ ﴾ (۱) وقيلَ بلْ يقدرُه على حذفي في أوّلِه ،

أي : « كتبَ عليكم إن شهدَ منكم اثنان » (۱) .

ارتفاعُه على الابتداءِ ، وإن أخّره ، وتقديرُه : « فالأوليانِ بالميّتِ آخرانِ من أهلِه يقومانِ مقامَ الخائنينِ اللذين [عثرُ (١)] على خيانتِهما (١) » .

<sup>(</sup>۱) ينظر معاني القرآن الزجاج : ۲۱۷/۲ ، المحرر الوجيز : ه/٢٢٤ ، زاد المسير : ٤٥٠/٢ ، البحر : ٤/٤٤ ، البحر : ٤/٤٤ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل بالارتفاع بتداء وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٣) إعراب القرآن للنحاس : ٢٠/١٤ ، إملاء ما من به الرحمن : ٤٧٦/٢ ، الدر الممون : ٤٧٧/٤ .

<sup>(</sup>٤) سورة الأنعام : أية : ٩٤ .

<sup>(</sup>ه) البيان في غريب إعراب القرآن: ٢٠٨/١ ، إملاء ما من به الرحمن: ٤٧١/٢ – ٤٨٦ ، الدر المصون : ٤٨٢ – ٤٨٦ ، الدر المصون : ٤٥٤/٤ – ٤٥٥ .

<sup>(</sup>١) في الأصل عثرا وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٧) البيان في غريب إعراب القرآن : ٢٠٩/١ ، إملاء ما من به الرحمن : ٤٨٢/٢ – ٤٨٣ ، الدر المسون : ٤٧٣/٤ .

ويجوزُ أَنْ يكونَ خبرَ ابتداءِ محنوف كأنّه: فأخران يقومان مقامَهما [هما(۱)] الأوليان (۱) ، أو يكونَ بدلاً من الضّمير الذي في ﴿ يَقُومَانِ ﴾ كأنّه فيقوم الأوليان (۱) ، ويدل المعرفة من النكرة جائز (۱) ، ويدل المعرفة من النكرة جائز (۱) ،

رويان ، ويمان ، سرحر من مساق معرفة وقال الاخفش : ﴿ فَعَاخَرَانِ ﴾ والاوليان معرفة وقال الاخفش : ﴿ أَلْأُولَيَانِ صفة القولهِ : ﴿ فَعَاخَرَانِ ﴾ والاوليان معرفة أو المخران نكرة ما والمنته جاز ذلك لأن الذكرة الموصوفة تقارب المعرفة ، وهذه النكرة موصوفة بقوله : ﴿ يَقُومَانِ مُهَمَاهُ أَنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

<sup>(</sup>١) زيادة من المحرر الرجيز: ٥/٢٢٤ .

 <sup>(</sup>٢) المحرر الرجيز : ٥/٢٢٤ ، إملاء ما من به الرحمن : ٤٨٣/٢ ، الدر المصون : ٤٧٢/٤ قالا والتقدير
 : « هما الأوليان » ، قال السمين : ( كأن سائلا سأل فقال : من الآخران؟ فقيل : هما الأوليان ) .

<sup>(</sup>٢) إعراب القرآن للنحاس: ٢٧/٧ ، معاني القرآن للزجاج: ٢١٦/٢ عن أكثر البصريين ، البيان في غريب إعراب القرآن: ٣٠٩/١ ، المحرد الوجيز: ٥/٢٢٤ ، إملاء ما من به الرحمن: ٢٨٣/٢ ، الدر المصون: ٤٤٣/٢ .

<sup>(</sup>٤) كذا هنا ويظهر أن العبارة مبتورة ولعلها ( وإن كانت لاتجوز عند الكوفيين إلا إن كانت من لفظ الأول ) . انظر المساعد : ٢٨/٢٤ .

والقول بالجواز بون اشتراط هو مذهب البصريين ، انظر المقتضب : ٢٦/١ – ٢٨ ، ٤/٩٥٠ -

<sup>(</sup>ه) معاني القرآن للأخفش: ٢٧٩/٢ ، وحكاه الرازي عنه في تفسيره: ١٣٧/١٢ ، وكذا العكبري في إملاء منا من به الرحمن: ٤٨٣/٢ - ٤٨٤ ، وحكاه عنه السمين في الدر المصون: ٤٧٤/٤ ونقل تضعيف أبي حيان له في البحر: ٤/٥٤ ، قال السمين: ( ويجوز أن يكون باعتبار أن الأوايين لما لم يقصد بهما شخصان معينان قربا من النكرة فوقعا صفة لها مع تخصصها هي ، فصار في ذلك مسوغان: قرب النكرة من المعرفة بالتخصيص ، وقرب المعرفة من النكرة بالإبهام ويدل لما قلته ما قال أبو البقاء: « الخامس أن يكون صفة له « آخران » لأنه وإن كان نكرة فقد وصف ، والأوليان لم يقصد بهما قصد اثنين بأعيانهما») .

أي بباطنِ أمورهِم الذي وقع عليه المجازاة بدليل قوله : ﴿ إِنَّكَ أَنتَ عَلَّمُ الْفُوبِ ﴾ (١)

وقيل : إنَّ ذلك لذهولهم عن الجوابِ لشدةِ ذلك اليوم اللهول $(^{(7)}$  .

﴿ وَإِذَا أُوْحَيْتُ إِلَى ٱلْحَوَارِبِّنَ ﴾ [١١١]

ألهمتُهم<sup>(٣)</sup> .

وقيلاً: ألقيتُ إليهم<sup>(1)</sup> . وأصلُ الوحيِّ : الإلقاءُ السَّريعُ ، ومنه الوحَا : السرعة ، والأمرُ الوحى : [ السريعُ ]<sup>(۱)</sup> .

﴿ هَلْ يَسْتَطِيعُ رَبُّكَ ﴾ [١١٢]

أي: هل يطيع ربك إن سالتَ استطاعَ بمعنى أطاعُ (١).

وقيل : هلُّ يستجيبُ<sup>(٧)</sup> .

<sup>(</sup>۱) رجحة الطيري في تفسيره: ٢١١/١١ -- ٢١٢ ، وذكره الزجاج في معانيه: ٢١٨/٢ ، ورجمه النحاس في إعراب القرآن: ٤٨/٢ ، ومعانيه: ٢٨١/٢ - ٣٨٢ ، وحكى الماوردي نحوه عن الحسن : ٤٩٦/١ ، ورجمه الرازي في تفسيره وحكى اختيار ابن عباس له: ١٣٠/١٢ .

<sup>(</sup>٢) معاني القرآن القراء: ٣٢٤/١ ، غريب القرآن القتبي : ١٤٨ ، تفسير الطبري : ٢١٠/١١ ، معاني القرآن الرّجاج : ٢١٨/٢ ، وحكى النحاس نحوه عن مجاهد وضعفه إعراب القرآن : ٢٨/٢ ، وحكاه الماوردي عن الحسن والسدي : ٢٩/١١ ، وضعفه الرازي في تفسيره : ١٣٠/١٢ ،

<sup>(</sup>٣) معاني القرآن للقراء: ٢/٥/١١ ، تقسير الطبري : ٢١٨/١١ ، ونصبه في تقسير الماوردي : ٢٩٨/١ ، البقوي : ١٠٩ وقد جمعهما الرازي في تقسيره : ١٣٦/١٢ .

<sup>(</sup>٤) المجاز : ١٨٢/١ ، غريب القرآن للسجستاني : ٤٦ ، تفسير الطبري : ٢١٨/١١ ، ونصه في تفسير المارودي :٢١٨/١١ .

<sup>(</sup>٥) زيادة من الإيجاز: ٥٦ ، وانظر معنى الوحي في اللسان: ٢٧٩/١٥ - ٢٨٣ (وحي) ،

 <sup>(</sup>٦) تفسير الطبري: ٢١٩/١١ عن السدي ، تفسير الماوردي وجمعه مع الذي بعده في قول واحد :
 ١٩٩/١ ، تفسير اليفوى : ٢٠٩/٢ .

<sup>(</sup>٧) تفسير الماوردي: ٩٩٩/١ ، وانظر المحرر الوجيز: ٩٤٣٤ ، زاد المسير: ٩٩/٢ ، الدر المسون: ٤/ ٠٠٠ .

وبعضُهم أجراهُ على ظاهرِه : أي هلْ يقدرُ على معنيينِ ، أحدُهما : أنّهم سألوا ذلكُ في ابتداءِ أمرِهم قبلَ استحكام ِمعرفتِهم وإيمانِهم (١) .

والثّاني : أنَّه بعد إيمانِهم [ل<sup>(۱)</sup>]مزيدِ اليقينِ ، ولذلكَ قالوا : ﴿ وَتَطْمَإِنَّ قُلُوبُنَا ﴾ كما قالَ إبراهيمُ : ﴿ وَلَكِن لِيَظَمَبِنَ قَلْبِي ۗ ﴾ (۱۹۲۳) .

﴿ وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَكِعِيسَى أَبْنَ مَرْيَمَ ءَأَنتَ قُلْتَ ﴾ [١١٦]

إنَّمَا جِاءَ: ﴿ إِذْ قَالَ ﴾ وهو أمرُ مستقبلٌ ، وإذْ لما مضى ؛ لإرادة التقريبِ ؛ ولأنَّه كائنٌ لايحولُ دونه حائلٌ ( ) ، وإنّما يقولُ اللهُ ذلكَ ، توبيخاً لامَّتِه ( ) . وقيلَ : إعلاماً له بهم ؛ لئلا يشفعَ لهم ( )

﴿ وَإِن تَغْفِرُ لَهُمْ ﴾ [١١٨]

<sup>(</sup>١) معاني القرآن الزجاج : ٢٢١/٢ ، معاني النحاس : ٣٨٥/٢ ، تفسير الماوردي : ١٩٩/١ ، المحرر الرجيز : ٥/٥٣٠ ، زاد المسير : ٤٥٦/٢ ، تفسير الرازي : ١٣٧/١٢ ،

<sup>(</sup>٢) زيادة من الإيجاز : ٦٥ ،

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة : أية : ٢٦٠ ،

 <sup>(</sup>٤) معاني القرآن للزجاج: ٢٢١/٢ ، تقسير الماوردي: ١/٠٠٠ ، تفسير البغوي: ٢١٠٠٢ ، زاد المسير
 ٤/٨٥٤ ، تفسير الرازي: ١٣٧/١٢ ،

<sup>(</sup>ه) وأمثلته كثيرة في القرآن مثل: ﴿ أَتَى أَمَرَ اللَّهُ فَلَا تَسْتَعَلَّجُوهَ ﴾ [ النَّجَل: ١] ، أي سيأتي، و ﴿ إِذَا وقعت الواقعة ﴾ [ الواقعة : ١] ، وهي لم تقّع ، وغيره ،

وانظر هذا القول في تفسير الطيري : ٢٣٤/١١ – ٢٣٥ ، معاني القرآن للتحاس : ٣٩٠/٢ ، المحرر الوجيز : ٢٣٩/٥ ، زاد المسير : ٤٦٣/٢ ، تفسير الرازي : ١٤٢/١٢ .

<sup>(</sup>٦) معاني القرآن الرجاج: ٢٢٢/٢ ، تفسير الماوردي: ٥٠٣/١ ، تفسير البغوي: ١١٣/٢ ، زاد المسير : ٢/٣/٤ ، تفسير الرازي: ١٤٢/١٢ ، وحكاه ابن كثير عن قتادة وغيره وأورد فيه حديثاً مرفوعاً قال عنه غريب عزيز: ١٢١/٢ ،

<sup>(</sup>٧) تفسير الطبري : ٢١/٧٢١ شحوه ، تفسير الماوردي : ٢/٤٠٥ ، تفسير البغوي : ١١٣/٢ .

معناه تفويضُ الأمرِ إلى اللهِ ، ولذلك وصله بالعزيزِ الحكيم (١) بونَ الغفورِ حيم .

﴿ هَٰذَا يَوْمُ يَنفَعُ ﴾ [١١٩]

رفع ﴿ يَوْمُ ﴾ (١) على الإشارةِ إلى اليوم ، كقواكِ : هذا يومُ الجمعة (١) .

وحكى البياري أن أن ثعلباً كانَ يقرأُ بالنصبِ على قراءة نافعٍ ؛ بسببِ الإضافةِ إلى الفعل أن ، كما قالَ النّابغةُ :

٣٥٦ - عَلَى حِينٍ عَاتَبْتُ المَشَيبَ عَلَى الصِّبَا وَلَّلْتُ أَلْمَا ۖ [تَصَّعُ (")] وَالشَّيْبُ وَاذِعُ (")

<sup>(</sup>١) حيث قال كما حكاه منه تعالى : ﴿ إِن تعذبهم فإنهم عبادك وإِن تَفَقَر لَهم فإنك أَنت العزيز الحكيم ﴾ .

 <sup>(</sup>٢) هذا على قراءة الجمهور ، بينما قرأ حمزة وحده بنصب ﴿ يوم ﴾ ، المبسوط : ١٦٥ ، الحجة :
 ٣٢/٢٢ ، الكشف:١/٤٢٤ .

<sup>(</sup>٣) معاني القرآن للقراء : ٣٢١/١ ، معاني القرآن للزجاج : ٣٢٤/٢ ، الحجة لأبي علي : ٣٨٣/٣ ، الحجة لابن خالويه : ١٣٦ .

<sup>(</sup>٤) لعله هو الأستاذ الأديب علي بن محمد السعيدي البياري منسوب إلى بيار من أعمال قومس أبو الحسن قال ياقوت: « رجل فاضل من أهل بيت الفضل والأدب ، وأما سماع الحديث فقلما يخلو عنه أهل الفضل قاله عبد الغافر ، له شرح الحماسة جميل أحسن فيه غاية إمكانه »

ترجمته في معجم الأدباء: ٥٨/٨٥ ، إنباء الرواة: ٣٠٦/٢ ، وانظر معجم البلدان: ١٧٧/٥ .

<sup>(</sup>ه) معاني القرآن للقراء: ٢٣٦/١ ، معاني القرآن للزجاج: ٢٢٥/٢ ، وحكى تخطئته عند البصريين ، وحكاء النحاس في إعراب القرآن عن الكسائي والقراء: ٣/٣٥ ، وحكاء ابن السراج في أصول النحو عن الكوادين: ٢١٧/١ ، وكذا السمين في الدر المسون: ٢٠٠٤ه ، وانظر الكتاب: ٢١٧/٢ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل يصبح والتصويب من المجاز وغيره ، وفي الديوان ويعض المراجع (أمسح) .

 <sup>(</sup>٧) الديوان: ٥٣ (أمسح) من قصيدة يعدم فيها النعمان ويعتذر إليه ، الكتاب: ٣٣٠/٢ ، المجاز:
 ٣٣/٢ ( فقلت ) ، معاني القرآن للفراء: ٢٢٧/١ ، ٣٢٥/٢ ، تفسير الطبري: ٢١/٨٠ ، المجة

فذكرتُه للمبرد فخطَّأهُ ، وقالَ : إنما يجوزُ البناءُ على الفعلِ الماضيي كما في شعرِ النابغةِ ، ولا يجوزُ على المضارعِ لأنَّه كالاسم (١) .

" النبي على : ٢٨٤/٣ ، أمالى الشجري : ٢٦٤/٣ ، الإنصاف : ٢٩٢/١ ، اللسان (وزع) : ٣٩٠/٨ ، الأبي على : ٢٨٤/٣ ، المسان (وزع) : ٣٩٠/٨ ، الإنصاف : ٢٩٢/١ ، اللسان (وزع) : ٣٩٠/٨ ، (أصح) الدر المصون : ٣٤٩/٣ ، المقاصد النحوية : ٣٥/١٤ ، ٢٥٧/٣ عاتبت : فعل ماضي من العتاب وهو اللوم في تسخط وكراهية ، المشيب : هو ابيضاض المسود من الشعر وقد يراد به الدخول في حده ، الصبا : بكسر الصاد اسم الصبوة وهو الميل إلى هوى النفس واتباع شهواتها ، أصح : مضارع من الصحو وأصله زوال السكر ، والمراد هنا الرجوع إلى ما هو خليق به من كمالات النفس ، الوازع : الناهي الزاجر ، وإسناد الوزع إلى المشيب مجاز ، والعني : عاتبت نفسي على الصبا لمكان شيبي . الشاهد : أن حين يروى بالكسر معرباً ، ويروى بالفتح مبنياً ، والبناء وضافته إلى الفعل (عاتبت) رغم دخول حرف الجر عليه ،

(١) انظر الكامل المبرد: ١٨٥/١، ٤٠٨/٣ ، المقتضب: ٢/٤٥، ٣/٧٧/٣ - ١٧٨ ، معاني القرآن الزجاج: ٢/٥٢٢ ، وإعراب القرآن النصاس: ٣/٣٥ ، ونقل حكايته عن إبراهيم بن حميد عن المبرد، الحجة الأبي علي: ٣٨٤/٣ ، الكشف لكي: ٤٢٤/١ ، المحرد الوجيز: ٥/٢٤٢ .

قال أبر علي الفارسي: (ولايجوز أن تكون في موضع رفع وقد فتح لإضافته إلى الفعل ، لأن المضاف إليه معرب ، وإنما يكتسب البناء من المضاف إليه إذا كان المضاف إليه مبنياً ، والمضاف مبهماً ، كما يكون ذلك في هذا المضرب من الأسماء إذا أضيف إلى ما كان مبنياً نحو: ﴿ ومن غذى يومنذ ﴾ [مود: ٢٦] و ﴿ من عذاب يومنذ ﴾ [المعارج: ١١] وصار في المضاف البناء للإضافة إلى المبني كما صار فيه الاستفهام للإضافة إلى المستفهم به نحو: غلام من أنت ؟ وكما صار فيه البناء في نحو غلام من أنت ؟ وكما صار فيه البناء أل المضارع معرب ، فإذا كان معرباً لم يكن شيء يحدث من أجله في المضاف البناء ) قال أبن عقيل والمضارع معرب ، فإذا كان معرباً لم يكن شيء يحدث من أجله في المضاف البناء ) قال أبن عقيل في شرح الألفية : ( إن ما يضاف إلى الجملة جوازاً يجوز فيه الإعراب والبناء سواء أضيف إلى جملة فعلية صدرت بعاض ، أو جملة فعلية صدرت بعضارع ، أو جملة اسمية نحو « هذا يوم جاء زيد ، ويوم يقوم عمرو ، أو يوم بكر « قائم » وهذا مذهب الكوفيين ، وتبعهم الفارسي والمسنف ، — يعنى ابن مالك — لكن المختار فيما أضيف إلى جملة فعلية صدرت بماضم البناء ... ومذهب البصريين أنه لا يجوز فيما أضيف إلى جملة فعلية صدرت بماضم البناء ... ومذهب البصريين أنه لا يجوز فيما أضيف إلى جملة فعلية صدرت بماضم البناء إلا فيما أضيف إلى جملة فعلية صدرت بماضم) أ هـ ٣/٢٥ - ٢٠ .

ولكنّ نافعاً ينصبُه / على الظرف ، ومعنَى الإشارة لايمنعُ الظرف ، فكأنّه : « قيل : هذا القولُ في يوم ينفعُ الصادقينَ »(١)

[ تمت سورة المائدة ]

<sup>(</sup>١) معاني القرآن الزجاج : ٢٢٤/٢ ، الحجة لأبي علي : ٢٨٣/٣ ، الحجة لابن خالوبه : ١٣٦ ، الكشف لكي : ٤٣٣/١ ، تفسير الرازي : ١٤٦/١٢ ، وحكاه السمين في الدر المسون عن البصريين : ٢٠٣/١ ، ٢٠٥٨



﴿بِرَبِهِمْ يَعْدِلُونَ ﴾ [1]

أي: يعدلونَ به الأصنام ويعبدونها عبادته (١) من قواك : هذا بذلك ، أي: جعلته عدلاً له ومثلاً .

﴿ ثُمَّ قَضَىٰٓ أَجَلًا ﴾ [1]

الموتاً

﴿ وَأَجَلُّ مُسَمَّى عِندَهُمْ ﴾ الآخرة (٢).

وقيل: الأجلُ الأولُ: أجلُ الحياةِ ، والمسمى عندهُ أجلُ الموتِ إلى البعثِ (٣) .

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري: ٢٥٢/١١ ، معاني القرآن الزجاج: ٢٢٧/٢ ، تفسير الماوردي: ١/٨٠٥ ، تفسير البغوي: ١١٧/٢ ، زاد المسير:٢/٣ .

<sup>(</sup>٢) آخرج الطبري: نحوه: ١ / ٢٥٧١ – ٢٥٨ عن ابن عباس وتتادة والحسن ومجاهد وعكرمة والسدي ، وأخرج الطاكم في المستدرك عن ابن عباس قال: « هما أجالان أجل في الدنيا وأجل في الآخرة مسمى عنده لا يعلمه إلا الله » كتاب التفسير ، باب سورة الأنعام: ٢/٥/١ وقال: مسجع على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ، وحكاه ابن كثير في تقسيره عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وسعيد بن جبير والحسن وقتادة والضحاك وزيد بن أسلم وعطية والسدي ومقاتل بن حيان وغيرهم: ٢/٤/١ ، وانظر إعراب القرآن للنحاس ٢/٥ ، تقسير الماوردي: ١/٩٠٥ عن ابن عباس ومجاهد ، الكشاف: ٢/٤ ، تفسير الرازى: ٢/٢/١٠ .

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبري: ٢٥٦/١١ - ٢٥٧ عن المسن وقتادة والضحاك ، ورجحه معاني الزجاج: ٢٢٨/٢ ، زاد السير: ٣/٣ وزاد ابن المسيب وابن عباس ومقاتل ، ونص ما هنا في تفسير الماوردي: ١٩٢/١٠ ، عن الحسن وقتادة ، تفسير الرازي: ١٦٢/١٢ .

﴿ ثُمَّ أَنتُمْ تَمْتَرَيُنَ ﴾

تشكُّونَ في البعثِ<sup>(١)</sup> .

﴿ يِّمِن قَرْنِ ﴾ [٦]

أَهَلُ كُلِّ عَصْرٍ قَرَنُ القَتْرَانِ الْخَالَفِ بِالسَالَفِ<sup>(٢)</sup> .

. وقيلً : إنهُ عشرونَ سنةً (٢) ، مثلُ قرانِ العلويينَ (١) ، لأنهُ في مثلِ هذه العدّة

أما المثلثة فهى كل ثلاثة أبراج تكون على طبيعة واحدة تنسب إلى ثلاثة كواكب ، ويكون أحدها صاحب المثلثة المقدم بالنهار ، والثاني المقدم بالليل ، والثالث شريكهما بالنهار والليل ) ينظر ص١٣١ - ١٣٤ ، وقال البيروني في القانون المسعودي : ١٤٦٨/٢ : • ... وعلى هذا بنيت الصناعة في الاستدلال على حوادث الجو ومجاري الأحوال العامة في الشهر بدلائل اجتماع النيرين واستقبالهما ، وعلى ما هو أشمل للكافة ، وأطول مكثأ من أحوال القصول وأدوار الحرث والنسل بدلائل تحاويل السنين ، ولما كانت أحوال الدول والماليك والملوك أشرف من ذلك ، وأدوم اشتمالاً اطوائف الأمم استدل عليها من الكولكب بما هو منها أعلى محلاً ، وأقرب إلى كرة الثوابت وهو زحل ، وإذ التشكل لايكون إلا بين الثين شورك بينه وبين الأشبه به وهو المشتري ، واعتمد أبطأ أشكالهما كوناً وهو الاقتران والتقابل فجعلا علماً لتلك التصاريف ، والفرس هم الذين أسسوا هذه القاعدة ، ونكروا أن مابين اقترانيين من قراناتها عشرون سنة » ونكر في كشف الأسرار في علم الأجرام السماوية : ١٨٨ – ١٨٧ من قراناتها عشرون سنة » ونكر في كشف الأسرار في علم الأجرام السماوية : ١٨٨ – ١٨٨ وساوس كثيرة لاتقوم على أساس شرعي ولايسندها دليل عقلي ، وقد رد عليهم المحققون من العلماء وبندوا مزاعمهم وأكاذبيهم وبينوا المشروع والمنوع من علم التنجيم ، كما سيأتي في مواضع مختلفة من ونندوا مزاعمهم وأكاذبيهم وبينوا المشروع والمنوع من علم التنجيم ، كما سيأتي في مواضع مختلفة من الرسالة وينظر : مجموع الفتاوى لابن تبمية : ١٨٥/١ – ١٨٢ ، مفتاح دار السعادة : ٢٥/١٠ – ٢٣٢ .

<sup>(</sup>١) غريب القرآن لليزيدي : ١٣٤ ، تفسير الطبري : ٢١٠/١١ ، زاد السير : ٣/٣ .

<sup>(</sup>٢) معاني الزجاج : ٢٢٩/٢ ، معاني النحاس : ٢٠٠/٢ ، زاد المسير : ٤/٣ – ٦ ، تفسير الرازي ورجحه : ١٦٧/١٢ ، قال السمين في الدر المسون : ٣٩/٤ – ٤١ ، وهذا الإطلاق هو الظاهر لانه غالباً ما يطلق على الناس فيكون حقيقة فيه مجاز في الزمان »

<sup>(</sup>٢) زاد المسير : ٣/٥ من المسن اليصري ، السان (قرن) : ٣٣٣/١٣ ، الدر المدون من المسن : ٤١/٤ ، كما أخرجه ابن أبي حاتم بإسناد حسن من الحسن تفسير سورة القصص : ٢٥٢/٢ .

<sup>(</sup>٤) قبال الحميري في شمس العلّم: ١٤٧/٢ : • وبور القران الأصفر من كل برج من بروج المثلثة عشرون سنة شمسية و القران كما قال الخوارزمي في مفاتيح العلوم: (يعنى به اجتماع زحل والمشتري خاصة إذا أطلقت ، فإذا عني قران كوكبين اخرين قيد بذكرهما ، والعلوبين يعني بها الكواكب العلوبة وهي زحل والمشترى والمريخ لأنها فوق الشمس .

#### ر يتبدل قوم بعد قوم ﴿

﴿ لَّجَعَلْنَكُ رَجُلُكُ ﴾ [9]

لأنَّ الجنسَ إلى الجنسِ أميلُ وبه أنسُ [ وعنه أفهمُ ](١)(٢) . قالَ الجاحظُ: « مِن لطيفِ صنع اللهِ أن فطرَ المعلمينَ على وزن عقول الصبيانِ وإلَّالمُ يكن إلى تأليفِ الأمرِ بينهما سبيلُ "(٢) .

وسمع عبد الملكِ بنُ مروانَ<sup>(١)</sup> كلاماً مختلطاً فقال : « كلامُ مجنونِ أو مناغيةُ صبي ً » (٠) ،

وقالَ ﷺ: « مَن كانَ له صبيٌّ لليت صبٌّ له » (١) أي [ ليكلمه أ ) كلام

ترجمته في : تاريخ الأمم والملوك : ١٨/٨ه ، تاريخ بغداد : ٣٨٨/١٠ - ٣٩١ ، ميزان الاعتدال : ١٥٣/١٠ - ٣٩١ ، ميزان الاعتدال : ١٥٣/٢ - ١٥٣/١

<sup>(</sup>١) في الأصل وعِناقهم والتصويب من الإيجاز: ٥٦.

 <sup>(</sup>۲) رسائل المعلمين ( مُدمن رسائل الجاحظ ): ۲۷/۲ ، الاقتباس: ۱۸/۸۱ - ۲۹ ، تفسير الرازي:
 ۱۷۱/۱۲ ، تفسير القرطبي: ۳۹۳/۱ .

<sup>(</sup>٣) ينظر رسائل الجاحظ: ٢٧/٣.

<sup>(</sup>٤) هو عبد الملك بن مروان بن الحكم الأموي القرشي أبو الوليد (٢٦ – ٨٦هـ) من أعاظم الخلفاء ودهاتهم ، نشأ في المدينة ، وشهد يوم الدار مع أبيه واستعمله معاوية على المدينة وعمره ١٦ سنة ، وتولى الخلافة بموت أبيه سنه ٦٥هـ ، وكان فقيهاً واسع العلم متعبداً ناسكاً ،

<sup>(</sup>٥) رسائل الجاحظ: ٣٧/٣ والقائل فيها هو الحجاج رئيس عبد الملك بن مروان .

<sup>(</sup>٦) أورده ابن قتيبة في عيون الأخبار: ١٠٨/٣ ، وأخرجه ابن عساكر في تاريخه من حديث أبي سفيان القنبي عن معاوية الخليفة ولفظه و من كان له صبي فليتصابى له » .

وأخرجه الديلمى عنه أيضاً مسند الفردوس: ١٣/٣ ه رقم (٥٩٥٥) وفيه (من كان عنده) بدل (له) وفي المنطقاء: ٢١٥/٢ و محمد بن وفي رواية ابن عساكر محمد بن عاصم قال الذهبي في المغني في الضعفاء: ٢١٥/٢ و محمد بن عاصم القرشي بيض له مجهول ه وانظر الجامع الصغير السيوطي بشرحه فيض القدير: ٢٠٩/٦، البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف: ٢٧٨/٢ وفيه عبارة الذهبي: و مجهول بيض له أبو حاتم »

<sup>(</sup>٧) في الأصل اتكلمه -

الصبيانِ [الاستئناسِ<sup>(۱)</sup>] والمقاربةِ وفي معنَاهُ (۱) :

٣٥٧ – وَأَنْزَلَنِي طُولُ النَّوَىٰ دَارَغَرْبَةِ.

إِذَا شِئْتُ لَاقَيْتُ امْزَا لَا أُشَاكِلُهُ

٣٥٨ – أَحَامِقُهُ حَتَّىٰ يُقَالُ سَجِيَّةً

وَلَوْ كَانَ ذَا عَقْلٍ لَكُنْتُ أَعَاقِلُهُ (۱)

﴿ وَلَلْبَسْنَاعَلَيْهِ مِمَّايَلْبِسُونَ ﴾

أَيْ:إِذَا جَعَلْنَاهُ رَجُلاً شَبَّهُنَا عَلِيْهِمْ وَشَكَّكُنَّا بِهِم كَمَا يشبهونَ على أنفسهمْ .

واللبسُ: الشكُ. قالت الخنساءُ: ٣٥٩ - تَرَىٰ الجَلِيْسَ يَقُولُ الحَقَّ [تَحْسَبُهُ(١)]

سِينَ يَعْنَى السَّى إِلَّا اللَّهِ النَّبَسَا وَهَيْهَاتَ فَانْظُرْ مَا بِهِ النَّبَسَا

<sup>(</sup>١) في الأصل المستانس ولعل الصواب ما أثيت .

<sup>(</sup>٢) البيتان للمعيطي عمرو بن ألوايد بن عقبة بن أبي معيط الأموي القرشي أبر قطيفة ( ٠٠ - نحو ٥٠هـ) شاعر رقيق الشعر جلي المعاني ، نقاه عبد الله بن الزبير من المدينة إلى الشام مع من نقاهم من بني أمية ثم رق له قائن برجوعه ومات في طريقه قبل أن يبلغ المدينة .
ترجمته في الأغاني : ١٥/١ ، معجم الشعراء الزرباني : ٢٧ - ٨٣ .

<sup>(</sup>٣) البيان والتبيين: ٢١/٤، ٢٢٥/٢، ٢٢٥/٢، وفي الأخير (الذي) ، عيون الأخبار: ٢٠/٣، بهجة المجالس: ٢٠/٢، ١ معجم الأدباء: ٢١/١٧ (حتى المجالس: ٢٢/٢) ، معجم الأدباء: ٢١/١٧ (حتى تقال) ، شرح نهج البلاغة: ٣٣٣/٤ (متى شئت، أخاتقة حتى يقال) ، ونسبها ياقوت إلى الشافعي وهما في ديوانه: ٢٢ (حتى تقال) ،

والأول في يهجة المجالس: ٢٣٤/١ ، والثاني في محاضرات الأدباء: ١٥/١ ، ٢٨٠ .

الغربة (بالفتح): البعد ، السجية: الطبيعة والخلق.

<sup>(</sup>٤) في الأصل يحبسه والتصويب من المراجع التالية .

٣٦٠ - صَدِّقْ مَفَالَتَهُ وَاحْذَرْ عَدَّاوَتَـهُ وَالبِسْ عَلْيُهِ بِشِكَةً مِثْلَ مَا لَبِسَا<sup>(١)</sup>

﴿ كَنَبَ عَلَىٰ نَفْسِهِ ٱلرَّحْمَةً ﴾ [١٢]

بما عرض له الخلق من الثواب ودعاهم إلى الطاعة / وأراهم من الأدلة، ثم

لم يعاجلِ بالعقوبة على المعصية .

﴿لِيَجْمَعَنَّكُم ﴾(١)

لا موضع له من إعراب ما مضى ، لأنَّهُ أبتداء قسم (١) .

وقيلَ : موضعه نصب بـ ﴿ كَتَبَ ﴾(ا) .

﴿ ٱلَّذِينَ خَسِرُوٓ أَ ﴾

نصب على البدل من الضمير في « لَيَجْمَعَنكُم هُ(٠).

<sup>(</sup>١) البيتان ليسا في ديوانها ، وهما في تفسير القرطبي : ٣٤٠/١ ، الدر المصون : ٣٢٢/١ وفيه (والبس عليه أموراً) ، والأول في بهجة المجالس : ١/٥٠ ( إن الجليس يقول القول تحسبه : خيراً ... التمسا ) . والثاني في تفسير الماوردي : ١١/١٥ (أصدق) .

<sup>(</sup>٢) من قوله تعالى: ﴿ ليجمعنكم إلى يوم القيامة لاريب فيه الذين خسروا أنفسهم فهم لا يثمنون ﴾ .

<sup>(</sup>٣) معاني القرآن للفراء: ٢٢٩/١ ، تفسير الطبري عن بعض نحويي البصرة: ٢٧٩/١١ ، معاني القرآن الزجاج: ٢٣٢/٢ ، إعراب القرآن النجاس: ٨/٢ ، تفسير الرازي: ١٧٥/١٢ .

 <sup>(</sup>٤) معاني القرآن للفراء: ١٧٨/١ ، معاني القرآن الزجاج: ٢٣٣/٢ ، وإعراب القرآن للنحاس:
 ٢٨٥ ، تقسير الرازي: ١٧٥/١٦ ، وحكاه الطبري في تقسيره: ٢٧٩/١١ عن بعض نحويي الكوفة وضعفه لأن كتب عمل في ﴿ الرحمة ﴾ فلا يعمل في ﴿ ليجمعنكم ﴾ لأنه لايتعدى إلى اثنين .

<sup>(</sup>ه) معاني القرآن للأشفش: ٢٨٢/٢ ، تفسير الطبري: ٢٨١/١١ ، وحكاه الزجاج عن الأخفش: ٢٢/٢٢ ، وكذا النجاس في إعراب القرآن: ٢/٨٥ ، والرازي في تفسيره: ٢٢/٥/١١ ، وضعفه العكبري في إملاء مامن به الرحمن: ٢٦/٢١ ه ، قال السمين في الدر الممدن: ٤/٥٥ – ٥٥٠ (وقده المسألة وهي الإبدال من ضمير الحاضر بدل كل من كل في غير إحاطة ولاشمول مسألة

وعلى الوجه الأول رفع بالابتداء، وخبرُه : ﴿ فَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ (١) .

< يُطْعِمُ وَلَايُطْعَدُ ﴾ [١٤]

يرزقُ ولا يرزقُ ، قالَ ابنُ عبدة :

٣٦١ - وَمُطْعَمُ الغُنُمْ [يَوْمَ الْغَنَّمْ (") مُطْعَمَهُ [أَنَّى (")] تَوَجَّهَ وَالْمَرُومُ مَصَّرُومُ (")

فقابلَ الحرمانَ بالإطعام ، كما يقابلُ بالرزق(٥) ،

﴿ لِأُنذِرَكُم بِهِ ، وَمَنْ بَلَغٌ ﴾ [١٩]

أيُّ ومنْ بلغهُ القرآنُ(١) .

﴿ ءَالِهَةً أُخْرَىٰ ﴾

، وصف الجماعة بالواحد المؤنث على المعنى ؛ لأنَّ الجماعة مؤنثة ، كقوله إ

﴿ ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَىٰ ﴾ (١) و﴿ ٱلْأَسْمَاءَ ٱلْحُسْنَىٰ ﴾ (١) .

<sup>(</sup>١) اختاره الزجاج في معانيه : ٢٣٢/٢ ، وكذلك النحاس في إعراب القرآن : ٥٨/٢ ، وحكاه الرازي عن الزجاج : ١٧٥/١٢ ، وانظر إملاء ما من به الرحمن : ١٦/٢٥ ، الدر للمسون : ١٧٥/١٤ ،

<sup>(</sup>٢) زيادة من الديوان .

<sup>(</sup>٣) في الأصل الى والتصويب من الديوان.

<sup>(</sup>٤) الديوان: ٦٦ ، الحيوان: ٧/ ١٤٩، المفضليات: ٤٠١ ، تفسير القرطبي: ١/٨ ، الدر المصون: ٥/٧٠٧ ، علقمة بن عبدة حياته وشعره: ١١٢ ، مختار الشعر الجاهلي: ٢٢٩/١ .

مطعم الغنم : أي من كتب له رزق وغنم ، أطعمه أينما توجه ، ومن كتب له الحرمان وتدر عليه حرم وإن سعى واجتهد ، والغنم : الفوز بالشيء من غير مشقة .

<sup>(</sup>٥) أي الحرمان يقابل بالرزق ، فيكون الرزق والإطعام بمعنى .

<sup>(</sup>٦) معاني القرآن للقرآء: ٢٢٩/١ ، تفسير الطبري : ٢٩٠/١١ ، معاني القرآن للنجاس : ٤٠٦/٢ .

<sup>(</sup>٧) سورة طه : آية : أه ، سورة القصص : آية : ٤٣ .

<sup>(</sup>A) سبورة الأعراف: آية: ١٨٠ ، سبورة الإسراء: آية: ١١٠ ، سبورة طه: آية: ٨ ، سبورة الحشير: آية: ٢٤ .

## ﴿ ثُمَّالُوْتَكُن فِتَنَكَبُمُ ﴿ ا [٢٣]

أي بليّتهم التي غرتهم إلا مقالتهم ﴿ مَا كُنَّا مُشَرِكِينَ ﴾ فأنت الفعل إذ « أن » مع « الفعل » بمعنى المصدر ، ونصب ﴿ فِنْتُنَتَهُم ﴾ على أنها خبر كان ، واسمُها ﴿ إِلَّا أَن قَالُواْ ﴾ ، وإنَّما صارَ أحق بالاسم الأنه أشبه المضمر من حيث لا يوصف والمضمر أعرف من المظهر فكان أولى بالاسم () .

﴿ أَكِنَّةٌ ﴾ [٢٥]

جمع كنان، وهو الغطام (<sup>(۱)</sup>).

وكانوا يؤذونَ رسولَ اللَّهِ إذا سمعُوا القرآنَ فصرفَهم اللَّهُ عنه(٤) .

﴿ وَهُمْ يَنْهُونَ عَنْهُ وَيَنْقُونَ عَنَّهُ ﴾ [٢٦]

أي ينهونَ الناسَ عن متابعة الرسولِ ويبعدونَ عنه بأنفسِهمْ(١٠).

<sup>(</sup>۱) هذا على قراءة أبي جعفر ونافع وأبي عمرو ، وأبي بكر عن عاصم ، وخلف (تكن) بالتاء و(فنتهم) بالنصب ، بينما قرأ أبن كثير وأبن عامر وحفص عن عاصم (تكن) بالتاء (فتنتهم) بالرفع ، وقرأ حمزة والكسائي ويعقوب ، وحماد عن عاصم (يكن) بالياء (فتنتهم) بالنصب . المبسوط : ١٦٧/١ ، البحر : ٤٥/٤ ، النشر : ٢٠٧/٧ ، البدور الزاهرة : ٩٩ ، الإتحاف: ٢٠٦ .

ورجح السمين قراءة حمزة والكسائي ... الغ قال ولم يؤنّث الفعل الإسناده إلى مذكر . الدر المعون : - 8/٢/٥ - ٢٧٠ ،

 <sup>(</sup>۲) الحجة لأبي علي: ۲۹۰/۲ ، الحجة لابن خالویه: ۱۳۷ ورجحه ، الكشف لكي ورجحه: ۲۲۲/۱ ۲۷۷ . البحر: ۲/۰۶ ، الدر المصون: ۲/۷۶ه - ۷۳ ه .

<sup>(</sup>٣) المَجاز : ١٨٨/١ ، تفسير الطبري : ١١/ه ٣٠ ، معاني القرآن للزجاج : ٢٣٦/٢ ، المُحرر الرجيز : ٢٧/١ .

<sup>(</sup>٤) تفسير المارردي: ١١/١ه، متشابه القرآن: ١٤١/١.

<sup>(</sup>ه) تفسير عبد الرزاق: ١/ه ٢٠ ، واختاره الطبري في تفسيره: ٣١٧/١١ – ٣١٥ ، معاني القرآن الزجاج: ٢٢٨/١٠ ، تفسير الماوري عن محمد بن الحنفية والحسن والسدي: ١/٧/١ ، المجري وزاد الضحاك: ٢٢٨/١ ، المحرر الوجيز: ٢٩/١١ ، زاد المسير: ٢١/٢ ، تفسير الرازي: ١٩٩/١٢ ، وحكاه ابن كثير في تفسيره: ١٢٨/٢ عن السابقين وزاد ابن عباس فيما رواه علي بن أبى طلحة عنه وتنادة ومجاهد وغير واحد قال: (وهذا القول أظهر والله أعلم) أهـ

وقيلَ: إنهُ أبو طالبِ ينهاهمْ عن أذى الرسولرِ، ثم يبعدُ عن الإيمانِ بهرِ اللهِ . ﴿ وَلَانْكَذِبُ ﴾ [٢٧]

بالرفع معلقاً على ﴿ نُرَدُ ﴾ وهو مرفوعٌ بخبر ليت . فالردُّ وتركُ التكذيب دخلاً في التمني من ، ويجوزُ الرفعُ على الاستئناف أي : بأنا لا نكذبُ (١) ،

<sup>(</sup>۱) آخرجه عبد الرازق في تفسيره: ٢٠٦/١ عن ابن عباس ، والطبري في تفسيره: ٢١٣/١ – ٢١٣ ، وأخرجه الطبراني في الكبير: ٢٣٢/١٢ عن ابن عباس رقم (١٣٦٨٢) وقال عنه في مجمع الزوائد: ٧٠/٧ (فيه قيس بن الربيع وثقه شعبة وغيره ، وضعفه ابن معين وغيره ويقية رجاله ثقات) ، وأخرجه الحاكم عن حمزة بن حبيب بسنده عن ابن عباس ، وعن حبيب بن أبي ثابت عمن سمع ابن عباس وقال: حديث حمزة بن حبيب صحيح على شرط الشيخين وام يخرجاه ، وقال الذهبي: صحيح ، كتاب التفسير باب سورة الأنعام: ٢٢٨/٢ ، وأخرجه البيهقي في الدلائل عن ابن عباس: ٢٤٠٢ – ٢٤٠ ، وانظر تفسير الماوردي: ١٧٤١ ، المحرر الوجيز: ٢١/٢ ، زاد المسير: ٢١/٢ ، أسباب النزول الواحدي: ١٦٠٠ ، تفسير ابن كثير: ٢٨/٢ .

<sup>(</sup>٣) معاني القرآن الزجاج : ٢٣٩/٢ ، الحجة لأبي علي : ٢٩٢/٣ ، الحجة لابن خالويه : ١٣٨ ، الكشف لكي : ٢٨/١ ، تفسير الرازي : ٢٠١/١٢ ، البحر : ١٠٢/٤ ، الدر الممون : ١٥٨٥.

<sup>(</sup>٤) انظر تفسير الطبري : ٣٢١/١١ ، المجة لأبي علي : ٢٩٣/٣ ، المحجة لاين خالويه : ١٣٨ ، الكشف لكي : ٢٨/١ ، الدر المصون : ٨٦/٤ .

﴿ وَلَكُونَ ﴾('): ابتداءُ إخبارٍ عنْ أنفسِهم(').

قَالَ سَيَبُويِهِ ﴿ : هَذَا كُمَا تَقُولُ : دَعَنِي وَلَا أَعُودُ ۖ ، أَيُّ : وَأَنَا لَا أَعُودُ ۖ ﴾ .

﴿ مَّاكَانُواْ يُخْفُونَ ﴾ [٢٨]

يجنونَه خافياً<sup>(1)</sup> .

وقيل : بدا للأتباع ما علماؤهم يخفونه عنهم(٥) .

﴿ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ (١٣) [٣٣]

جاءَ على مثالِ: ما كذبك فلان ، وإنما كذبني<sup>(١)</sup> .

وقيلَ : لا يجدونَكَ كاذباً ، كقولِكَ : عدلتُهُ وفسقتُهُ (^) .

<sup>(</sup>١) قراءة ﴿ نكون ﴾ بالرفع قرأ بها نافع وأبو عمرو وابن كثير والكسائي وخلف وأبو جعقر ، بينما قرأ حفص عن عاصم وحمزة ويعقوب بالنصب : المبسوط : ١٦٧ ، البحر : ١٠١/٤ – ١٠٦ ، النشر : ٢٥٧/٢ ، البدور الزاهرة : ٩٩ .

<sup>(</sup>٢) معاني القران الرجاج : ٣٣٩/٢ ، تقسير الرازي : ٢٠٧/١٢ ، البحر : ١٠٢/٤ ، الدر المسون : ٨٩٧/٤ .

 <sup>(</sup>٣) اختاره سيبويه في الكتاب: ٢٤/٣ ، وحكاه عنه الزجاج في معانيه: ٢٣٩/٧ ، والتحاس في إعراب القرآن: ٢٢/٧ ، والفارسي في الصجة: ٢٩٣/٣ ، ومكي في الكشف: ٢٩٨١ ، والسمين في الدر المصون: ٨٩٧٤ ، والسمين في الدر المصون: ٨٩٧٤ .

<sup>(</sup>٤) ينظر تفسير المارردي : ١٨/١ه ، تفسير الرازي : ٢٠٤/١٢ ، الدر المسون : ٩٩١/٤ .

<sup>(</sup>ه) معاني القرآن الزجاج : ۲٤٠/۲ ، تفسير الماوردي : ۱۸/۱ ه ، زاد المسير : ۲٤/۳ ، تفسير الرازي : ۲۰٤/۱۲ ، الدر المسون : ۹۱/۶ .

<sup>(</sup>٦) هذا على قراء نافع والكسائي ﴿ فَإِنْهُم لا يكذبونك ﴾ خفيفة ، بينما قرأ الباقون ﴿ يكذبونك ﴾ مشددة ، المسوط : ١٦٨ ، الحجة : ٢٠٧/٧ ، الكشف : ٢٠/١ ، النشر : ٢٥٧/٧ – ٢٥٨ .

<sup>(</sup>۷) تأويل مشكل القرآن : ۱۲۵ – ۱۲۵ ، تفسير الطبري : ۲۲۱/۱۱ ، تفسير البغوي : ۲۲۰/۱ ، الكشاف : ۱۲/۲ ، زاد المسير : ۲۹/۲ ، تفسير الرازي : ۲۱/ه۱۲ – ۲۱۲ .

<sup>(</sup>٨) غريب القرآن للقتبي: ٢٨ ، تأويل مشكل القرآن: ١٢٥ ، معاني القرآن للنحاس: ٤١٨/٢ ، إعراب القرآن له عن المبرد: ١٤/٢ ، الحجة لأبي علي: ٣٠٣/٣ ، الكشف: ٤٢٠/١ ، تفسير الرازي عن أبي علي: ٢٠٤/١٢ ، قال أبو علي: (فيجوز على هذا أن يكون معنى القراحين واحد وإن اختلف الفيان ... ويؤكد ذلك أنهم قالوا: قللت وكثرت وأقللت وأكثرت بمعنى حكاه سببويه ) أهد بتصرف.

﴿ نَفَقًا ﴾ (٣٠] [٣٥]

سرباً في الأرض (٢) ، قال كعبُ بنُ زهيرٍ :

٣٦٢ - وَمَا لَكُمَا مَنْجًا عَلَى الأَرْضِ فَابْغَيَا

بِهِ نَفَقاً أَو فِي السَّمَوْاتِ سُلَّماً ٣)

﴿ إِنَّمَا يَسْتَجِيبُ ٱلَّذِينَ يَسْمَعُونَّ ﴾ [٢٦]

أي: إنمّا يسمعُ الأحياءُ لا الأمواتُ كما قالَ:

٣٦٣ - لَقَدُ أَسْمَعْتَ لَونَادَيْتَ حَيّاً

وَلَكِنْ لَا حَيَاةً لِلَنَّ تُتَادِي(١)

وفي معناه<sup>(٥)</sup> :

٣٦٤ – كَأَنَّي أُنَادِي [مَاتِحاً<sup>(١)</sup>] فَوْقَ رَجْلِهَا [وَنَـَىٰ غَرْفُهُ<sup>(١)</sup>] وَالدَّلُوُ نَاءٍ قَلِيبُهَا<sup>(٧)</sup>

<sup>(</sup>١) من قوله تعالى : ﴿ وَإِنْ كَانَ كَبِرَ عَلَيْكَ إِمْرَاضِهِمَ فَإِنْ اسْتَطْعَتَ أَنْ تَبْتَغَى نَفْقاً في الأرض أو سلماً في السماء فتأتيهم بآية ... الآية ﴾ .

 <sup>(</sup>٢) تفسير عبد الرازق عن قتادة: ٢٠٧/١ ، غريب القرآن للقتبي: ١٥٢ ، تفسير الطبري: ٢٢٧/١١ .

<sup>(</sup>٢) ليس في الديوان وهو في تفسسير الماوردي : ١/٢١٥ ، البحر : ١١٤/٤ ، الدر المصون : ٢١٠/٤ وفيها جميعاً ( ولا لكما منجي ) ،

<sup>(</sup>٤) تقدم البيت براتم ٧ ص ( ٢٥) ٠

<sup>(</sup>٥) البيت لذي الرمة .

<sup>(</sup>١) في الأصل ما يحاً ، وفي غرمه ، والتصويب من الديوان .

<sup>(</sup>٧) الديوان : ٩٤ ، شرح الديوان : ١٧ ،

للماتح: الذي يمتح الماء من البئر بالدار ، والرئى: الإعياء والفتور ، والنائي: البعيد ، والقليب: البئر والمعنى : كاني إذا ناديت هذا الرجل على شقر بئر ، أنادي رجلاً في بئر بعيدة القعر فالا يسمع من النماس .

﴿ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ ﴾ [٣٨]

قالَ بجناحيُّه لأنَّ السمكَ طائرٌ في الماء ولا جناح لها .

والمراد مافي الأرضِ وما في الجوِّ ؛ إذْ لا حيوانَ غيرُهما ؛ ولأنَّ الطيرانَ قد م

يكونُ بمعنى الإسراع كما قالَ سلمةُ بنُ خُرْشَبٍ :

٣٦٥ - لَلُوْ أَنها تَجْرِي عَلَىٰ الْأَرْضِ أُدْرِكَتْ

وَاَكِنَتْهَا تَهْفُوبِتِمْ فَالِطَائِرِ ٣٦٦ - خُدَارِيَةٍ فَتَخْاءً ٱلْثَـقَ رِيشَـهَا

سَحَابَةُ يَوْمٍ نِنِي شَسَابِيبَ مَاطِرِ(١)

﴿ إِلَّالْتُمْ ﴾

جماعات"،

﴿ أَشَالُكُمْ ﴾

**في** حاجَاتِ النَّفْسِ<sup>(٢)</sup> ،

وقيلً : في اختلاف الصّور والطّبائع (٢) .

<sup>(</sup>١) المقضليات : ٢٧ ( أهاضيب ) ، وشرح المفضليات : ١٧١/١ - ١٧٢ ،

والثاني في أساس البلاغة (صقع): ٢٥٨ (صقعاء لثق ، بطخفة ، تو أهاضيب) ، المجمل: ٢٧٨/٢، الخزانة : ٢٦/٣ وفيهما ( ذي أهاضيب ) .

تهفو: تسرع ، شبه فرس عامر بالطائر ليعظم شأتها فيكون ذلك أعذر لخيله إذا لم تلحقها ، خدارية : بدل من طائر ، والعقاب الخدارية التي يضرب لونها إلى السواد والغبرة ، والفتخاء : اللينة الجناح ، الأهاضييب من المطر . دفعات منه ، والشابيب من المطر : الدفعات ، جعل هذه الفرس كالعقاب أصابها المطر فهي تبادر إلى وكرها .

<sup>(</sup>٢) انظر البحر : ١٢٠/٤ .

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير الماوردي: ١/٢٣٥ تحوه .

وقيلَ في الدلالة على الصانع ببديع الفطرة وعجيب الصنعة (() .
وقيلَ : في [الاحتيال (\*) ] المعيشة (\*) . كما قالَ الأعرابيُ (\*) :
٣٦٧ - [سَقَىٰ (\*) ] اللهُ أَرَضاً يَعْلَمُ الضَّبُّ أَنَّها 
بَعِيدُ مَنِ الآفَاتِ طَيِّبَةُ الْبَقْلِ
٣٦٨ - بَنَىٰ بَيْنَةُ فِيها عَلَى رَأْسِ كُدْيكة .
وكُلُّ امْرِي وفي حِرْفَة العَيْشِ نُو عَقْلِ (\*)

وَ﴿ مَّافَرَّطْنَافِي ٱلْكِتَابِ ﴾

أيُّ اللَّوح المحفوظِ منْ أجالِ الحيوانِ وأرزاقِه / وأحوالهِ ؛ ليعلم الإنسانُ أنَّ عملهُ أولى بالحفظ والإحصاءِ ( ) .

<sup>(</sup>١) انظر تقسير الرازي : ٢٢٤/١٢ - ٢٢٥ ، القرطبي : ٢١٩/٦ .

<sup>(</sup>٢) في الأصِل الاحْتيال بالمَّاء المجمة .

<sup>(</sup>٣) ينظر تأويل مشكل القرآن: ٤٤٥ ، تفسير البغوي: ١٣٢/٢ عن القتبي ، زاد المسير عنه: ٣٥/٣ . قال ابن القيم في شفاء العليل: ٩٠ (وهذا يتضمن أنها أمم أمثالنا في الخلق والرزق والأكل والتقدير الأول وأنها لم تخلق سدى ، بل هي معبدة مذالة ، قد قدر خلقها وأجلها ورزقها ، وما تصير إليه ، ثم ذكر عاقبتها ومصيرها بعد فنائها ).

<sup>(</sup>٤) وفي بنية المراجع أعرابي.

 <sup>(</sup>٥) في الأصل مع والتصويب من المراجع التالية .

<sup>(</sup>۱) الحيوان: ۲۸/۸ (من الأدواء) ، وصدر الثاني (بنى بيته في رأس نشز وكدية) ، وتكرر في: ٢/٧٥ وعجز الأول فيه (غدية بطن القاع) وصدر الثاني (برود بها بيتاً على رأس كدية) وتكرر في: ٢١٧ كما هنا إلا أن فيه (بيته منها) ، ربيع الأبرار: ٤٦٩/٤ (وكان أمرهاً ... ذا عقل) ، الوحشيات: ٢١٢ (بعيد من الأهواء ، بعلياء سهلة ، وكان امراً) ، السمط: ٢٩١/٢ ، جمهرة الأمثال: ٣٨١/٢ - ٣٨١/٢ وفيهما: (رعى الله ، كثيرة خير النبت ، بيته منها ، في عيشه ثاقب)

<sup>(</sup>٧) زاد المسير : ٣/٥٣ ، تفسير الرازي : ٢٢٦/١٢ ، تفسير القرطبي : ٢/٠/١ ، الدر المدون : ١٩٢/٤ .

وقيلَ: إِنَّ الكِتَابَ: القرآنُ ، فإنَّ فيهِ كِلَّ شيءٍ إِمَّا على الجملةِ وإمَّا على التفصيلِ(')

﴿ مُثَلِيسُونَ ﴾ [٤٤]

الإبلاسُ : السكوتُ مع اكتئاب (٢) .

وقالُ الفراءُ: الإبلاسُ: التحيرُ عندَ انقطاعِ الحجة (١).

﴿ دَابِرُٱلْقَوْمِ ﴾ [63]

آخرُهم الذي يدبرُهم ويعقبُهم<sup>(1)</sup> . ومنه : التحبيسُ : وهو النظرُ في عسواقبِ الأمور<sup>(1)</sup> . أي : لم يبقَ منهم خلفَّ وعقبُ .

﴿ وَكَذَالِكَ فَتَنَا بَعْضَهُم بِبَعْضِ ١٥٣]

امتحناً الفقراء بالأغنياء في السَّعة والجِدَة (١) ، والأغنياء بالفقراء في سبق الإسلام وغيره ؛ ليتبيّن صَبْرهم وشكرهم ومنافستُهم في الدين والدنيا (١) .

<sup>(</sup>١) تفسير الماوردي عن الجمهور: ١/٢٢٥ ، زاد المسير: ٣٥/٣ ، تفسير الرازي: ٢٢٦/١٢ ، تفسير القرطبي: ١/ ٢٤٠ ، الدر المصون: ١/ ٢٠١ . قال الرازي: (وهذا أظهر لأن الألف واللام إذا دخلا على الاسم المفرد انصرف إلى المعهود السابق ، والمعهود السابق من الكتاب عند المسلمين هو القرآن فيجب أن يكون المراد من الكتاب في هذه الآية القرآن .

<sup>(</sup>٢) المجاز : ١٩٢/١ ، معاني القرآن للقرآء : ١/ه٣٣ ، تقسير الطيري : ٢٦٢/١١ ، معاني القرآن الزجاج : ٢٤٩/٢ ، اللسان (بلس) ٢٩/١ – ٢٠ .

<sup>(</sup>٣) معاني القرآن للقراء: ١/و٣٣ ، غريب القرآن السجستاني: ٤٨ ، تقسير الطبري: ٣٦٢/١١ ، زاد المسير عن القراء: ٣٩/٣-٤٠ ، تقسير الرازي عنه: ١٢ / ٣٣٧ ،

<sup>(</sup>٤) المجاز : ١٩٢/١ ، غريب القرآن القتبي : ١٥٤ ، تفسير الطبري : ٢٦٤/١١ ، تفسير البغوي : ١٣٤/١٢ ، زاد المسير عن أبي عبيدة : ٢٠/١٤ ، تفسير الرازي : ٢٣٧/١٢ .

<sup>(</sup>e) انظر اللسان : ٢٧٢/٤ (ببر) ،

<sup>(</sup>٦) اليسار والسعة والغنى ، انظر اللسان : ٢/٥٤٥ - ٤٤٦ (بجد) .

<sup>(</sup>٧) تقسير الطبري : ٢/٩/١١ ، تقسير البغوي : ٢/٨٧ ، زاد المسير : ٤٧/٣ ، تقسير الرازي : ٢/٨٤٢ .

﴿ لِيَقُولُواۤ ﴾

لكيُّ يقولُوا ، فاللامُ العاقبة (١) ، كما قالَ (١) : ٣٦٩ - لِنوا اللَّمَ وت وابْنُدُو اللَّخَـرَابِ

٢١٠ – لِكُوا لِلْمُـونِ وَابِنُـُو لِلْحَـرابِ هَكُلُّكُمُ بِيَصِيدُرُ إِلَى التُّـرَابِ

٣٧٠ - أَلَايَا مَـوْتُ لَـثُمْ أَرَمِنْكَ بُـدأَ

أَبَيْتُ فَمَا تَجِيفُ وَلَاتُحَابِي

٣٧١ - كَأَنْكُ قَدُ هُجَمَتُ عَلَى مَشِيبِي

كُمَّا هَجَمَّ المُشْبِيبُ عَلَى شَبَابِي(١)

﴿ وَلِتَسْنَبِينَ سَبِيلُ (ا) ٱلْمُجْرِمِينَ ﴾ [٥٥]

<sup>(</sup>۱) إعراب القرآن النحاس: ۱۸/۲ ، إملاء ما من به الرحمن: ۴۸/۱ ه ، تقسير القرطبي: ۴۳٤/۱ ، البحر: ۱۳۹/٤ ، وقول المؤلف يشعر بأن لام الماقبة هي لام كي ، والواقع أنها شبيهة بلام كي وليست بها ، انظر كتاب اللامات لأبي الحسن الهروي: ۱۲۵ .

<sup>(</sup>٢) قيل هو علي بن أبي طالب رضني الله عنه ، وقيل هو أبو نواس كما في ديوانه ، ونسبت في الأغاني إلى أبي المتامية وهي في ديوانه أيضناً .

<sup>(</sup>٣) ديوان أبي نواس: ٢٠٠ ، ديوان أبي المتاهية: ٤٦ ( تباب ، أتيت وما تحيف وماتحابي ) ، الحيوان: ٥١/٣ ديوان أبي نواس: ٢٠٠ ، ديوان أبي المتاهية: ٤٦ ( تباب ، أتيت وما تحيف وماتحابي ) ، بهجة المجالس: ٣/٣٥٣ ( إلى تباب ، لم نقبل فداء: أتيت فما تحيف) ، والأول في محاضرات الراغب: ٢/١ - ٥ ( نهاب ) لدوا: اسقوا اللدود ، وهو ما يصب بالمسعط من السقي والدواء في أحد شقي اللم فيمر على اللديد ، تحيف: تجور وتظلم ، تحابي: تميل ، جاء في اللسان : حابى الرجل حباء نصره واختصه ومال إليه .

 <sup>(3)</sup> هذا على قراءة ابن كثير وابن عامر وأبي عمرو وحمزة وعامم ويعقوب والكسائي وخلف ، المبسوط :
 ١٩٦٨ الحجة لأبي على : ٢١٤/٣ ، الكشف لكي : ٢٣٣/١ – ٤٣٤ ، النشر : ٢٠٨/٢ .

السبيلُ: مونثةُ(۱) كقولِهِ: ﴿ قُلُ هَذْهِ سَبِيلِيَ ﴾(۱)(۱) قَالَ كثيرٌ: ٣٧٢ - يُغَادِرُنَ عَسَبَ الوالِقيُّ وناصِحِ تَخُصُّ بِرَمِّيةً(١) السَّبِيلُ عيالَها(١)

وإِنْ جعلتَ الاستبانةَ متعديةً ، ونصبتَ ﴿ ٱلسَبِيلَ ﴾ (أ) فتأُ الخطابِ النبيِّ عليه السلامُ إذْ سبقَ خطابُ ﴿ وَإِذَا جَآءَكَ ﴾ ()

 <sup>(</sup>١) تفسير الطبري: ٢٩٦/١١، المذكر والمؤتث لابن جني: ٧٧، المذكر والمؤتث لابن الأنباري: ٣١٩،
المصرر الوجيز: ٦١/٦، تفسير الرازي: ٧/١٣، الدر المصون: ١٥٥/٤. وهذا على لغة أهل
الحجاز: بينما أهل تجد وتميم يذكرونه.

<sup>(</sup>٢) سورة يوسف : أية : ١٠٨ .

<sup>(</sup>٣) مابين المعكوفين زيادة من الإيجاز: ٥٨ -

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل ولعل الصواب برمييه ، أو برميهما ، ليستقيم الوزن ، والرمي بإسكان الميم : الصمل والوضع . انظر اللسان : ٣٣٨/١٤ .

<sup>(</sup>ه) الديوان : ۸۲ (فغادرن ، به أم الطريق) ، مقاييس اللغة : ٣١٧/٤ ، المحكم ٣١٣/١ ، اللسان (عسب) (ولق): ١٩٨/١ ، ١٠/٥٨٠ وفيها جميعاً ( أم الطريق ) .

<sup>(</sup>٦) وهذا على قراط أبي جعفر ، وباقع ، الميسوط : ١٦٩ ، الحجة : ٣١٤/٣ ، الكشف لكي : ٢١٤/١ ، الاشف لكي : ٢١٤/١ ، ا النشر : ٢٠٨/٢ ،

<sup>(</sup>۷) معاني القرآن للقراء : ٣٣٧/١ ، تقسير الطبري : ٣٩٥/١١ ، معاني القرآن للزجاج : ٣٠٤/٢ ، معاني القرآن للنحاس : ٤٣٢/٢ ، الكشف لكي : ٤٣٤/١ ، زاد المسير : ٥٠/٣ .

﴿ يَقْضِ ٱلْحَقَّ ﴾(١) [٧٥] أيْ: يقضِي القضاء الحقَّ (١) . وقيلَ : يصنعُ الحقَّ (١) . كقولِ الهذليِّ (١) : ٣٧٣ - وَعَلَيْهِمَا مَسْرُونَدَتَانِ قَضَاهُما دَاوُدُ أَو صَنَعُ السَّوَابِغَ تَبَعْ (٥)

- (۱) هذا على قراءة ابن عامر وأبي عمرو ويعقوب وحمزة وخلف والكسائي بالضاد ، بينما قرأ الباقون وهم أبو جعفر ونافع وابن كثير وعاميم ﴿ يقص ﴾ بضم القاف والصاد مشدد من القصيص . المبسوط : ۱۲۹ ، الحجة لأبي علي : ۳۱۸/۳ ، الكشف : ۲٤/۱۱ ، النشر : ۲۰۸/۲ ، البدور الزاهرة : ۹۹ ، إتحاف فضيلاء البشر : ۲۰۸ ، والأصل يقضي بالباء والمكتوب في المساحف (يقض) بغير ياء لأنها سيقطت في اللفظ لالتقاء الساكنين ، انظر تفسير الرازي ۹/۱۳ ، وقال مكي : حذفت الباء لدلالة الكسرة عليها .
- (۲) معاني القرآن للزجاج: ۲/۲۰۷ ، معاني القرآن للنحاس: ۲۰۹/۲ ، الحجة لأبي علي: ۳۱۹/۳ ، الدرالصون: ۹/۱۳ ، تفسير القرطبي: ۳۲۹/۱ ، الدر المصون: ۹/۱۳ ، تفسير القرطبي: ۳۲۹/۱ ، الدرالمصون: ۳۱۹/۱۳ ، الدرال معاني القرآن للزجاج: ۲۲/۱۳ ، تفسير الماوردي: ۲۹/۱۳ ، الدرالمصون: ۹/۱۳ ، الدرالمصون: ۹/۱۳ ، الدرالمصون: ۹/۱۳ ، الدرالمصون: ۹/۱۳ ، الدرالمصون: ۹/۱۰ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸ ، ۱۸۸
  - (٤) هو أبو ذؤيب الهذاي من قصيدة يرثي فيها ، أبناء الخمسة ومطلعها :

أمن المنون وريبها تتوجع 💎 والدهر ليس بمعتب من يجزع

(ه) شرح أشعار الهذليين: ٢٩/١ (ماذيتان) ، المفضليات: ٤٢٨ ، المجاز: ٢/١٥ ، ٣٧٥ ، ٢٤/١ ، ٢٤/١ ، ٢٤/١ ، ٢٤/١ ، ٢٤/١ وقيه ٢٤٢١، الكتاب للصولي: ١٠٣٩/١ ، تأويل مشكل القرآن: ٤٤١ ، المعاني الكبير: ١٠٣٩/٢ وقيه ( وتعاورا مسرودتين ) ، معاني القرآن الذجاج: ٢/٠٢٠ ، ٢٥١ ، ٢٢٧/٢ ، معجم مقاييس اللغة: ٥/١٠ ، ١٨حكم: ٢٢٧/٢ ، المسان: ( صنع ) ، ( قضى ) ، ( تبغ ) .

وسيأتي البيت من ( ١٢٧٧ ) وفيه ماذيتان كمافي شرح أشعار الهذايين .

قال في المعاني : ( مسروبتان : درعان ، قضاهما : أي فرغ منهما ومنه قبول الله عز وجل : ﴿ فقضاهن سبم سموات في يومين ﴾ والصنع : الحاذق بالعمل ) .

## ﴿ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ ﴾ [٥٩]

المقدوراتُ التي يفتحُ اللهُ لعبادهِ بها ما في الغيبِ من الأرزاقِ والخيراتِ .

﴿ وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَ فِهِ إِلَّا يَعْلَمُهَا ﴾

لُيْعُلَمَ أَنَّ الأعمالُ أولى با لإحصاءِ للجزاءِ(١).

﴿يَتُوفَّنكُم بِأَلَّيْلِ ١٦٠]

يقبضُكم عن التصرفِ باللَّيْلِ(٢) ./

وقيلَ : إِنَّهُ مِنْ تَوَفِّي العَدِدِ ، أَيْ يَحْصِيكُمْ بِاللَّيلِ(٣) . قَالَ الراجِزُ(١) : ٣٧٤ – إِنَّ بَنِي [الأَدْرَم](١) لَيْسُوا مِنْ أَحَدُ ٣٧٥ – لَيْسُوا إِلَىٰ قيسٍ ولَيْسُوا مِنْ أَسَدُ ٣٧٦ – ولا تَوَفَّا أَهُمْ قُرِيشٌ فِي الْعَدُدُ(١)

# ﴿ تُوَفَّتُهُ رُسُلُنَا ﴾ [71]

<sup>(</sup>١) انظر زاد السير : ٢/٤ه .

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري: ١/١٤٠١ ، معاني القرآن الزجاج: ٢٥٧/٢ ، تفسير الماوردي: ١/٢٥٥ ، تفسير المبير : ١/٢٥٠ ، تفسير المبير: ٢/٥٥ ، تفسير

<sup>(</sup>٣) غريب القرآن للقتبي: ٢٤ ، تقسير الطبري: ٢٠٤/١١ ، إعراب القرآن للنحاس: ٧١/٢ ، المحرر الوجين: ٢٥/١

<sup>(</sup>٤) هو منظور الزبيري كما في مجاز القرآن ، أو منظور الوبري .

<sup>(</sup>ه) في الأصل أدم والتصويب من المراجع التالية.

<sup>(</sup>٦) المجاز: ١٣٢/٢ ، المعارف: ٤١ ، والأول مع الشالث في الطبيري: ١١/٥٥ ، وتفسير الماوردي: ١٩/١٥ وقيه ( الأدرد ) ، المحبرر الوجيز: ١٥/١٦ ، اللسبان ( وقي ) : ١٥/١٠٥ ( الأدرد ) والأدرم: هم قوم تيم بن غالب بن فهر من أعراب قريش .

وهذا الراجز يهجوهم بأن قريشاً أهل الأباطح لايجعلون بني الأدرم (وهم من قريش التلواهر تماماً لعددهم ولايستوفون بهم عددهم إذا عدواً )

وقيس :قبيلة من مضر العدنانية وهم بنو قيس بن عيلان بن مضر بنْ نزار ، وقيل : قيس ولد مضر اصلبه ، وأسد حي من بني خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان ، وهم بطن كبير متسع ونو بطون ، ويلادهم ممايلي الكرخ منْ أرض نجد في مجاورة طبئ .

ينظر: النسب: ٢٤٤، الأنباه على قبائل الرواة: ٢٤-٦٥، ٥٠، جمهرة الأنساب: ١١ ،مجالة المبتدى: ١٢ ،٥٠٠ .

أيضاً منْ توفِي العددِ وإحصائِه ، وكذلِكَ قولُه : ﴿ يَتَوَفَّاكُم مَّلَكُ ٱلْمَاتِ ﴾ ١٠٠٠ أيْ يستوفيكُمْ جميعاً ،

﴿ مِن فَوْقِكُمْ ﴾ [70]

بالآفاتِ السماويةِ من الطُّوفَانِ والقذفِ والصيحةِ .

﴿ أَوْمِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ ﴾

بالخسف والرجفة .

< أَوْيَلْبِسَكُمْ شِيْعًا ﴾</

يخلطَكُم فرقاً مختلفينَ يتحارَبُونَ ولا يتسالَوُنَ .

﴿ تُبْسَلَ ﴾ [٧٠]

تسلم(۲) .

وقيل : تحبسَ وترتهَن (٢) . قالَ الشنفرَى(١) في المعنَين :

ترجمته في الأغاني : ٢١/١٨٥ - ١٩٩ ، شرح الحماسة للتبريزي : ٢٣/٢ - ٢٦ ، الخزانة : ٢٦/٢ - ١٨ .

<sup>(</sup>١) سورة السجدة : اية :١١ .

 <sup>(</sup>۲) غريب القرآن لليزيدي: ۱۳۷ ، غريب القرآن القتبي: ١٥٥ ، غريب القرآن السجستاني: ٤٨ ، تفسير الطبري: ١٤٢/١١ - ٤٤٢ عن عكرمة والحسن ومجاهد ، معاني الزجاج: ٢٦١/٢ ، المحرر الرجيز : ٢٠/١٢ ، زاد المسير: ٢٥/٣ ، تفسير الرازي: ٢٠/١٣ .

<sup>(</sup>٣) معاني القرآن للفراء: ٢٣٩/١، تفسير الطبري: ٢١/٢٤١ عن قتادة وابن زيد ، معاني القرآن للزجاج: ٢٦١/٢ ، وحكى البغوي في تفسيره: ١٤٦/٢ ، وابن الجوزي في زاد المسير: ٢٥/٦ قالا: ( تحبس عن قتادة ، وترتهن عن الفراء ) ، المحرر الوجيز عن قتادة : ٢٥/١ ، تفسير الرازي: ٢١/٥٠ هقال ابن عطية : ( وهذه كلها متقاربة بالمني ) .

<sup>(</sup>٤) هو عمرو بن مالك الأزدي ( ٠٠ - نحو ٧٠ق هـ) من قحطان شاهر جاهلي يماني كان من فتاك العرب وعدائيهم وأحد الحلقاء الذين تبرأت منهم عشائرهم قتله بنو سلامان ، وهو صحاحب لامية العرب .

٣٧٧ - إِذَا ضَرَبُوا رَأْسِي وَفِي الْرَأْسِ اَكْثَرِي وغُورَ عنْدَ الْمُلْتَقَى ثَمَّ سَائِرِ ٣٧٨ - هُنَالِكَ لاَتَلْقَى حَيَاةً تَسُرُّنِي سَجِيسَ اللَّيَالِي مُبْسَلاً بالجَرائِرِ<sup>(۱)</sup>

﴿ وَنُرَدُّ عَلَىٰ آَعَقَابِنَا ﴾ [٧١]
يقالُ الخانبِ ارتدَّ على عقبينهِ
﴿ أَسْنَهُونَهُ ﴾

استزلته من الهُوكيِّ ، يقالُ : هَوَى يَهْوِي من الهُوكيّ ، وهَوِي يَهْوَى من الهَوك<sup>(۱)</sup> وقيل : استمالَتْهُ من الهَوَى<sup>(۱)</sup> وقد ذكرهُما في قول الشاعر<sup>(1)</sup> :

<sup>(</sup>۱) الديوان: ٥٩ ( إذا احتملوا ، لا أرجو ) الحماسة البصرية: ١/٩٤ ( لا أرجو ) الحيوان: ٦/٠٥٠ منسوب إلى تأبط شرأ ( سمير الليالي ، لا أبغي ) ، العقد الفريد: ١/٢٣ ( اذا حملت ) ، ١٩٢/٤ ( إذا نزعوا ، لا أبغي بالجزائر ) ، الأغاني: ١٨٨/١ ( احتملت ) ( لا أرجو ) ، الحماسة: ١٨٨/١ ( إذا احتملوا ) ، الخزائة: ١/٨٨/١ .

سجيس الليالي: أي أبدأ ، سمير الليالي: أخر الدهر ، وألبسل: السلم ، أبسلته بجريرته: أسلمة .

 <sup>(</sup>٢) المجاز: ١٩٦/١ ، غريب القرآن للقتبي: ٥٥ ، غريب القرآن للسجستاني: ٤٩ ، المحرر الوجيز عن أبي علي: ٢٩/٧٦ ، تفسير الرازي ورجحه: ٣١/١٣ قال: (والأول أي هذا القول - أولى لأنه أكمل قل الدلالة على الدهشة والضعف).

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبري: ٢١/٠٥١ – ٤٥١ ، معاني القرآن الزجاج: ٢٦٢/٢ ، المحرر الوجيز: ٢٨/١ ، زاد المسير عن الزجاج: ٦٦/٣ ، تفسير الرازي: ٣١/١٣ .

<sup>(</sup>٤) هن عبد الملك بن عبد الرحيم اللجلاج الحارثي ، كان شاعراً مثلقاً مقوهاً مقتدراً مطبوعاً وكان نمطه نمط الأعراب في شعره وهو أحد من نسخ شعره بماء الذهب ، 

ترجمته في : طبقات ابن المعتز : ٢٧٥ .

٣٧٩ - وَمَا زُزْتُكُمْ عَمْداً ولكنَّ ذَا الهَوَى إلاَّهُ وَا الرَّجْلُ (١) إلى حيثُ يَهْوَى القلبُ تَهْوِي بهِ الرِّجْلُ (١)

﴿ فِي ٱلصُّورِّ ﴾ [٧٣]

أي في الصَّورِ ، تُجْمعُ الصُّورَةُ عليها ، كالسُّورِ والسُّورِ فِي جَمْعِ سُورَة (<sup>(٢)</sup> . قالَ العجاجُ <sup>(٢)</sup> :

٣٨٠ – يِـارُبَّ ذِي سُرادقٍ مَحْجُورِ - ٣٨ .  $سُرْتُ إِلَيْهُ فِي أَعَالِي السُّورِ <math>^{(1)}$ 

﴿ وَكَذَالِكَ نُرِى إِنْهِ مِلَكُونَ ٱلسَّمَنَوَتِ ﴾ [٧٥]

<sup>(</sup>١) الديوان : ٨٧ ، طبقات الشعراء لابن المعتز : ٢٧٩ ( وما جئتكم ) ، خاص الخاص : ١١٣ ، التمثيل والمحاضرة : ٨٦ ، يتيمة الدهر : ٩٨/٢ .

<sup>(</sup>٢) المجاز :١٩٦/١، ١٩٦/١ ، غريب القرآن القتبي عن أبي عبيدة :٢٥ ، معاني القرآن النجاج : ٢٦٤/٢ ، قال : (وقيل : إن الصور اسم القرن الذي ينفخ فيه وكلاهما جائز وأثبتها في الحديث والرواية أن الصور : قرن ) أهاوهو الذي رجحه الطبري : ٢١/٣٦١ ، كما ضعف الرازي وغيره هذا القول ونقل رد أبي الهيثم عليه وهو رد جميل حسن فلينظر إليه في تفسيره:٣٥/١٣ – ٣٦ ، وانظر الدر المصون : ١٩٣/٤ – ١٩٢٨.

وقد أخرج البخاري في صحيحه ، كتاب التفسير ، باب سورة الأنعام : م٢ج٢/٧٤ (طبعة دار النهضة ودار الرياض) عن ابن عباس تعليقا بلفظ ه الصور : جماعة صورة كقرله سورة وسور ه . بينما أخرج الإمام أحمد في مسنده : ١٩٢/٢ ، والترمذي:١٩٠٤ ، أبواب صفة القيامة ، باب ما جاء في الصور رقم (٣٤٦٠)، والحاكم في مستدركه : ٣٣٦/١ ، كتاب التفسير ، باب تفسير سورة الزمر وقال : صحيح الإسناد ووافقه الذهبي واللفظ الترمذي قال : (جاء أعرابي إلى النبي عليه فقال : ما الصور ؟ قال : قرن ينفخ فيه ) وقال عنه حديث حسن .

 <sup>(</sup>٢) هو عبد الله بن رؤبة بن لبيد بن صحر من بني سعد بن مالك بن زيد بن مناة من تعيم ، يكنى أبا
 الشعثاء ، ( ٠٠٠ - ٩٠ هـ ) ، راجز مجيد شاعر ، وكان لايهجو ، ولد في الجاهلية ثم أسلم ، لقي
 أباهريرة ، وسمع منه أحاديث .

ترجمته في طبقات فحول الشعراء: ٢٧٨/٧ ، ٥٧٠ - ٧١٠ ، طبقات الشعراء: ٢٩٥ - ٢٩٦ .

<sup>(</sup>٤) الديوان: ٢٢٤ (قرب) ، الكتاب: ١/٤٥ (ورب) ، المجاز: ١/٥ ، ١٩٦ ، ١٦٣/٢ (قرب) وعجزه في اللسان (سور): ٢٨٦/٤، المعاني الكبير: ١/٥٧٥ (قرب) .

قال في المعاني : ( يعني ملكا ، سرت : نهضت إليه في أعلى علية ) .

قيلَ:إِنَّهُ أُسْرِي بِهِ (١)

وقيلً : كُشفَ لهُ عن السمواتِ والأرضِ وما فيهِمَا (٢) .

﴿ فَلَمَّاجَنَّ عَلَيْهِ ٱلَّيْلَ ﴾

يقالُ: جَنَّهُ جِناناً وجِنوناً وأَجَنَّهُ إِجْنَاناً إِذَا غَشِيَهُ<sup>(٣)</sup> . قالَ الهِذليُّ <sup>(1)</sup> :

٢٨٢ - وَمَاءٍ وَدُدُّتُ قُبَيْلُ الكَرَى

وَقَدْ جَنَّهُ السَّدَف الْأَدُّهُمُ (٥) /

وإِنَّمَا جَنَّ عليهِ ؛ لَأَنَّهُ نظيرَ أظلمَ عليهِ ('' . ﴿
هَاٰذَارَبِّ ۚ ﴾

<sup>(</sup>١) حكاه الرازي عن ابن عباس في حديث طويل وضعفه ورد عليه انظر تفسيره : ٢٥/١٣ .

 <sup>(</sup>٢) تفسير الطبري عن مجافد والسدي: ١٤٨/٢١، تفسير البغوي:١٤٨/٢، المحرد الوجيز:
 ٨٨/١، زاد المسير عن مجاهد والسدي: ٧١/٢، تفسير الرازي: ١٤٥/١٣.

<sup>(</sup>٣) معاني القراء: ١/١٤٦، المجاز: ١٩٨/، غريب القرآن ألقتبي: ١٥٦، تفسير الطبري: ٤٧٨/١١، تصحيح القصيح: ٢٤٠/١١.

 <sup>(3)</sup> هو البريق الهذاي وقال الأصمعي هي لعامر بن سدوس الخناعي ، والبريق : هو البريق بن عياض بن خريلد الخناعي ، وعامر بن سدوس الخناعي ، كان يعزى هو ورهطه إلى خزاعة .

<sup>(</sup>ه) شرح أشعار الهذائين: ٢٧٥٧/ البريق ، و ٨٣١/٢ لعامر بن سنوس ، وقيهما (قبيل الصباح) ، الأشداد لقطرب: ٢٤٧ ، الأضداد السجستاني: ٨١ ، الأضداد لابن الأنباري: ١١٥ ، تقسير المابري: ٢١٩ ، تقسير المابري: ٢٠/١٣ ( على جفته ) ، البحر: ١١٨/٤ ، الدر المصون: ٥٨٠ ،

السدف: الطَّلعة ، الأدهم: الشَّمارب إلى السواد ، الكرى: النَّوم والنَّعاس .

<sup>(</sup>٦) معانى القرآن للغراء: ٢٤١/١ ، تفسير الماوردي : ١/٩٣٠ .

قَالَهُ عَلَىٰ تمهيدِ الصَّبَّةِ وتقريرِ الإلزام . وهو الَّذِي يسمِّيهِ أصحابُ القياسِ : [قياسَ الخُلُفِ] (١) ، وهو : أَنْ يُقْرضَ الأمرُ الواجبُ على وجوهِ [لا تمكنُ ليجبُ] (١) بهِ الوجهُ الممكنُ (١) .

ويقالُ: إِنَّهُ على الاستفهام والإنكار وإنْ لَمْ يذكرْ حرفَ الاستفهام كِقولِهِ: ﴿ وَإِنْ لَمْ يذكرْ حرفَ الاستفهام كِقولِهِ: ﴿ وَالْ إِنْ مِنْ مَنْ فَهُمُ الْخَلِدُونَ ﴿ (١) (٠) . قالَ (١) :

٣٨٣ - لَعَثْرُكَ مَا أَنْدِي وإِنْ كُنتُ دَارِياً بِسَسِبْعٍ رَمَـيْنَ الْجَفْرَ أَمْ بِيثْمَانِ<sup>(٢)</sup>

<sup>(</sup>١) في الأصل القياس الخلفي والتصويب من شرح التهذيب للخبيصي .

<sup>(</sup>٢) في الأصل ولا يمكن البحث والتصويب من الإيجاز: ٥٩ .

<sup>(</sup>٣) جاء في تهذيب المنطق: ٤٠٠ (قياس الخلف: ما يقصد به إثبات المطلب بإيطال نقيضه). وقال الخبيصي في التذهيب: ٤١٠ (إنما سمي خلفا لآنه يؤدي إلى الخلف أي المحال على تقدير عدم حقية المطلوب أو لآنه يأتي المطلوب من خلفه أي من ورأته إذ المطلوب نقيض النتيجة) وهو يقابل القياس المستقيم، وانظر حاشية الدسوقي على تهذيب المنطق: ٤١، فن المنطق: ٢٧٣.

<sup>(</sup>٤) سورة الأنبياء : أية : ٣٤ .

<sup>(</sup>٥) تقسير الطبري: ٤٨٤/١١ ، تقسير الماوردي: ٣٩/١ ، تقسير البغوي: ١٥٢/٢ ، المحرر الوجيز : ٨٩/٢ ، المحرر الوجيز : ٨٩/١ ، زاد المسير : ٧٤/٢ ، تقسير الرازي : ٢/١٣ ،

<sup>(</sup>١) هو عمر بن أبي ربيعة .

<sup>(</sup>٧) الديوان : ٢٦٦ ( قوالله ما أدري وإني لحاسب ) ، معاني القرآن للزجاج : ٨٢/١ ، أمالي الشجري : ٨٧٧٢ .

الهمع : ١/٥٨/ ، الدر المصون : ١/٨٥٧ (قوالله ) ، ٤٩/٤ ، ٥/٢١ .

ما أدري: ما أعلم ، وإني لحاسب لعارف بالحساب والعد ، يريد أنه ذهل عما يصنعه من النسك ، وهذا البيت من شواهد النصاة على جواز حذف همزة الاستفهام وهي مقصودة في الكلام فإنه أراد ( أيسبع رميت الجمر أم بثمانً ) .

وزعمت الرواة أنّه عليه السلام للّ ولد ، خُبِّئ في [مغارة (١)] لنَّلا يقتلُهُ نمرودُ ، فبقي ثلاثَ عشرةَ سنةٌ فيها لا يرَى أرضاً ولا سماءً . [ثمَّ (١)] . أخرجَتْهُ أُمُّهُ ذاتَ ليلةٍ ، فرأَى كوكباً فقالَ : ما [ا(١)] قتصَّهُ اللهُ منْ شَأَنه ، وجعلَ يظنُّ وينفي الظنَّ بالدَّليل ، حتَّى استوى به الفكرُ على معرفة الله عز وجلَّ (١)

﴿ أَتُعَكَّبُونِي ﴾ (١) [٨٠]

أصلُه أتحاجونني ، كقوله : ﴿ قُلْ أَتُكَاجُونَنَا ﴾ (1) فالأُولَى : علامةُ الرفعِ في الفعلِ ، والثانية : زِيدَتْ لِيَسلَمَ بها الفعلُ من الجدِّ ، واجتمع مثلانِ فوجبَ تخفيفُها إمَّا بالحذف وإمَّا بالإدغام (٢)

﴿ وَلآ إَخَافُ مَا تُشْرِكُونَ بِهِ ۚ إِلَّا أَن يَشَآ ءَرَبِي شَيْئًا ﴾

<sup>(</sup>١) في الأصل مقارة .

<sup>(</sup>٢) في الأصل وثم والصواب حدث الوأو ،

<sup>(</sup>٣) زيادة يقتضيها السياق ،

<sup>(</sup>٤) معاني القراء: ٢٤١/١، تفسير الطيري عن محمد بن إسحاق وذكر تضعيفه والرد على تضعيفه وائده على تضعيفه وائتهى إلى ترجيح هذا القول انظر: ٤٨/١١ - ٤٨٣ ، معاني الزجاج: ٢٦٧/٢ - ٢٦٧ ، تفسير البقوي ٢٤٩/٢ - ١٥٠ ، زاد المسير: ٣٢/٧ - ٧٢ ، تفسير الرازي: ١٣٠/٠٥ ، وحكى اتفاق أكثر المحققين على فساد هذا القول ، وكذا شعفه القتبي في تأويل المشكل: ٣٣٧ ·

<sup>(</sup>ه) قرأ أبو جعفر وناقع وابن عامر (اتحاجوني) خفيفة النون ، وقرأ الباقون مشددة النون . المبسوط : ۱۷۱ ، الحجة : ۳۳۳/۳ ، الكشف : ۲۳۳/۱ ، البحر : ۱۲۹/۶ ، النشر : ۲۰۹/۲ – ۲۲۰ .

<sup>(</sup>١) سورة البقرة : أية : ١٣٩ .

<sup>(</sup>٧) ينظر البيان في غريب إعراب القرآن: ٣٢٨/١، إملاء ما من به الرحمن: ٨٠/٠٧، البحر: ١٦٩/٤، الدر المسون: ٥/٥١،

بأنَّ يحييه ويقدرَه عليه ِ<sup>(١)</sup> .

وقيلَ : معناهُ لكنْ أَخَافُ مشيئةَ ربِّي ، فيكونُ الاستثناءُ منقطعاً (٢) .

﴿ وَٱلْمِسَعَ ﴾ <sup>١١</sup> [٨٦]

إِنَّمَا مَخْلَتْهُ الْأَلْفُ وَالْسَلامُ (أ) . إِمَّنَا لَأَنَّهُ اسْمٌ أَعْبَجَ مِنَّ [وَاهْقَ (أ)] أوزانَ العرب (أ) . كمَا قالَ الشاعرُ (أ) :

<sup>(</sup>۱) متشابه القرآن القاضى عبد الجبار: ۲۰۰/۱ ، تفسير الراذي: ٦٢/١٣ ، قال السمين: ( ذهب إلى هذا الزمخشري وأبو البقاء في أحد الوجهين على اختلافهما في المستثنى منه فجعله الزمخشري زمانا فقال إلا وقت مشيئة ربي شيئا يخاف ، وجعله أبو البقاء حالا فقال: تقديره إلا في حال مشيئة ربي ) الدر المصون: ٥/٠٠ ، وانظر الكشاف الزمخشري: ٣٢/٣ ، إملاء مامن به الرحمن: ٨٢/٢

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري: ١٨٩/١١ ، إعراب القرآن للنماس: ٧٨/٢ ، معاني القرآن للنماس: ٢/٣٥٤ ، الممرر الرجيز: ١٩٤/١ ، إملاء ما من به الرحمن: ٨٢/٢ ، البحر: ١٦٩/٤ ، الدر المصون: ٨٠٠٠ .

<sup>(</sup>٣) اليسم : هو اليسم بن أخطوب بن العجور كما جاء في تفسير الطبري : ١٠/١١ ، المحرر الوجيز : ٧٨/١ ، زاد المسير : ٧٩/٢ .

<sup>(</sup>٤) قرأ ابن كثير ونافع وعاصم وأبر عمرو وابن عامر ويعقوب وأبو جعفر بلام واحدة ساكنة ، وقرأ حمزة والكسائي وخلف بلامين مشددة ، المبسوط : ١٧١ ، السجة لأبي علي : ٣٣٧/٢ ، النشر : ٢٦٠/٢ . (٥) في الأصل واقف والتصويب من الإيجاز : ٥٩ .

<sup>(</sup>٦) تفسير الطبري : ١١/١١ه – ١٦ه ، إمراب القرآن النماس : ٨١/٢ ، المجة لأبي علي : 7-7 ، الدر المدون : 7-7 .

<sup>(</sup>Y) هو ابن ميادة ، ونسب في الدر المسون لطريح بن إسماعيل الثقفي .

٣٨٤ - وَجَدْنَا الْوَلِيدَ مِنَ الْيَزِيدِ مُبَارَكاً

شديداً بِأَغْبَاءِ الخِلَافَةِ كَاهِلُهُ (١)

وإمَّا أَنْ يكونَ عربياً كاليسرِ (١)(٢) ، أوهوَ فيعلُ المضارع ، والألفُ واللامُ بمعنَى الَّذِي لا للتعريفِ ، كأنَّه الَّذِي يسعُ خَيرُه ويركتُه (٤) . كما قالَ (٠) :/

٣٨٥ - ويَسْتَخْرِج اليَرْبُوعَ منْ نَافِقَائِهِ

ومنْ بيتِهِ ذي الشَّيكة ِ اليَّتَقَمُّعُ (١)

، أي : الَّذِي يتقصع ،

(۱) الديوان: ۱۹۲، المقاصد النصوية ۱۸۷۱ (رأيت الوليد، باحناء)، معاني القرآن الفراء: ١٩٢/ (رأيت الوليد، باحناء)، معاني القرآن الفراء: ١٩٢/ (١٠٤٠ وقيهما (باحناء)، تاريخ الطقاء للسيوطي: ٢٥٢ ، القاصد النحوية: ١٩٠/ ٥ وقيهما (رأيت)، الإنصاف: ١٩٧/ ، الدر المسون: ١٩٧٥ ، ١٩٤ ، الخزانة: ٢٧٧/٣، كما جاء في ديوان طريح الثقفي: ١٠٨ (مطبقا الأعباء) الأحناء: جمع حنو وهو المتوانة: والجانب، والأعباء: جمع عبه وهو الثقل، والكاهل ما بين الكتفين، وألوليد: هو أبن يزيد بن عبد الملك بن مروان بن الحكم بن أبي العاصي بن أمية (١٩٠ - ١٢١٩) وهو من فتيان بني أمية وشعرائهم وأجوادهم، كان فاسقا خليعا متهما في دينه مرميا بالزندقة وشاع ذلك من أمره وظهره حتى أذكره الناس فقتل،

انظر ترجمته في : الأغاني : ١/٥ - ٦ ، تاريخ الظفاء : ٢٥٠ ، الخزانة : ٢٢٨/١ .

- (٢) اليسر : السهل ، واليسر : الميسر : المجتمعون على الميسر ، واليسر : الضريب ،
   اللسان : ٥/٥٢٥ ، ٢٩٨ .
  - (٣) ينظر إملاء ما من به الرحمن : ١٧٤/٥ ، البحر : ١٧٤/٤ ،
  - (٤) ينظر البحر : ١٧٤/٤ ، قال : « وقرأ الجمهور ( واليسم ) كأن أل أدخلت على مضارع وسع ، ،
- (ه) هو ذي الفرق الطهوي قيل اسمه دينار بن هلال ، شاعر جاهلي ، وقيل اسمه قرط ، انظر الفرانة : ٢٠/١ ، اللسان ( خرق ) : ٧٧/١٠ ،
- (١) نوادر أبي زيد : ٢٧٦ ( نيستفرج ، ومن جحره بالشيحة المتقصم ) ، المقاصد النحوية : ١/٧٦٤ ( من جعره ) ، الغزانة : ١٦/١ ( نيستخرج ، ومن جعره بالشيحة ) ،

﴿ فَإِن يَكُفُّرُ بِهَا هَنَّوُلَا ٓ ۚ ﴾ [ ١٩٩] اهلُ مكة . ﴿ فَقَدْ وَكُلْنَا بِهَا قَوْمًا ﴾ يعني أهلَ المدينة . ﴿ فَهِ مُكَدَّئُهُ مُ أَفْتَ لِدَهُ (١) [ ٩٠]

اليربوع: بويبة تحفر الأرض، وله جحران أحدهما: القاصعاء وهو الذي يدخل قيه، والآخر النافقاء: وهو الجحر الذي يكتمه ويظهر غيره، وهو موضع يرققه فإذا أتي من قبل القاصعاء ضرب النافقاء فانتفق أي: خرج، ذي الشيحة: ويروى بالشيحة، قال ابن الأعرابي: لكل يربوع شيحة عند جحره، اليتقصع: يقال: تقصع اليربوع: دخل في قاصعائه، وروي بالبناء المفعول فتكون صفة اليربوع قبحر وصلته معنونة، أي من جحره الذي يتقصع فيه، وروي بالبناء الفاعل فيكون صفة اليربوع ولا حذف.

ورواه أبوزيد: المتقصع، بصيغة اسم المفعول وقال: والمتقصع متفعل من القاصعاء فيكون معفة البربوع أيضا لكن فيه حنف الصلة. قال أبو الحسن الأخفش في شرح نوائر أبي زيد: (رواه لنا أبو العباس ثعلب: اليتقصع والبجدع، قال: هكذا رواه أبوزيد، قال: والرواية الجيدة عنده المتقصع والمجدع، والله على الافعال، فإن أريد بها الذي كان أنسد في العربية، وكان لا يلتفت إلى شيئ من هذه الروايات التي تشد عن الإجماع والمقاييس). ومعنى البيت: إنكم إن حاربتمونا جنناكم بجيش لهام يحيطون بكم فيوسعونكم قتلا وأسرا ولا نجاة لكم وأو احتلتم بكل حيلة كاليربوع الذي يجمل النافقاء حيلة لشارصه من العارش، فإذا كثر عليه العارش أخذوا عليه من نافقائه وقاصعائه فلا يبقى له مهرب ألبتة. وقبله يقول:

يأتك هيا دارم وهما معا ويأتك ألف من ملهية أقرع انظر الفزانة : ١٦/١ -- ١٩ بتصرف .

(١) قرأ ابن عامر وحده: ﴿ فيهداهم اقتدهى ﴾ يكسر الهاء مشبعة ، وقرآ الباتون ﴿ اقتده ﴾ يجزم الهاء إلا أن حمزة والكسائي ويعقوب وخلف يحتقونها في الوصل ويثبتونها في الوقف . المسوط : ١١٤٧٠ ، الحجة : ٢٠/٣ – ٢٥٠ ، النشر : ١٤٢/٢ .

هذه هاءُ الضميرِ للمصدرِ المقدرِ وليسَ الَّتِي الوقفِ ، وتقديرُه : « فَبِهُداهُمُ اقتدِ القَداءُ اللهُ الله

٣٨٦ - هٰذَا سُراقَةُ لِلْقُرْآنِ يدرُسُه

والمرُّ عِنْدَ الرُّشَا إِنَّ يَلْقَهَا نِيبُ (١)

والهاء في يدرسُه المصدر وليسَ المفعولِ به ، لأنَّه تعدَّى إليهِ الفعلُ باللَّام . وقيلَ : إنَّها [للاستراحة (")] ، والهذا يصبعُّ الوقفُ عليها (1) .

﴿ ثُعَدَذَرُهُمْ فِي خُوضِهِمْ يَلْعَبُونَ ﴾ [91]

<sup>(</sup>١) الحجة لأبي علي: ٣٥٢/٣ - ٣٥٣، البيان في غريب إعراب القرآن: ٢٣٠/١، الكشف لكي: ٤٢٩/١ ، الرازي:٢٢/١٣ ، الدر المصون: ٣٢/٥٠ .

 <sup>(</sup>۲) الكتاب: ۲۷/۳، المقرب لابن عصفور: ١/١٥٠، اللسان (سرق): ١٥٧/١٠، الخزانة:
 (۲) الكتاب: ۲۷/۳، ۲۸۲/۲، ۲۸۲/۷، مغني اللبيب: ۲۸۸ وعجزه « يقطع الليل تسبيحا وقرأنا »

وهذا العجز إنما هو لبيت قاله حسان في عثمان رضي الله عنهما وصدره: « ضحوا بأشمط عنوان السجود به » ، ولم ينسب البيت في جميع المصادر .

الرشا: جمع رشوة ، سراقة : رجل من القراء نسب إليه الرياء وقبول الرشاء وحرصه عليها حرص الثنب على فريست ، والشاهد: الهاء في يدرسه وقعت كناية عن المصدر المقدر أي يدرس القرآن درسا ، وليست عائدة على القرآن ،

<sup>(</sup>٢) في الأصل الاستراحة والتصويب من الإيجاز: ٥٩ .

<sup>(</sup>٤) معاني القرآن للأخفش: ٢٤٣/١، ٢٤٣/١، معاني القرآن للزجاج: ٢٧٠/٢، إعراب القرآن للنحاس: ٨١/٢، الحجة لأبي علي: ٣٥١/٣، الكشف: ٢٩٣١، الكشاف: ٣٤/٢، تفسير الرازي: ٣٠/٢٧

إِنَّمَا لَمْ يَجِزَمْ ﴿ يَلْعَبُونَ ﴾ ؛ لأنَّه ليسَ بجوابِ (١) الأمرِ ، ولكنَّه توبيعَ في موضع الحالِ (١) ، كأنَّه : ثمَّ ذرهُمْ في خوضِهم لاعبينَ ، وكذٰلكَ مَنْ ضَمَّ ﴿ فَهَبَ لِي مِن لَّذُنكَ وَلِيّاً يَرِئُنِي ﴾ (١) ضَمَّهُ (١) على الحالِ ، أيْ : ولياً وارثاً لِي ، ﴿ فُرُدَىٰ ﴾ [18]

جمعُ فريدٍ (۱۰) ، مثلُّ:رديفٍ ورُدَافي ، أَوْجَمَعُ فَرْدَان كَسَكْرَانٍ وسُكَارَى (۱۰) . ﴿ تَقَطَّعَ بَيْنُكُمْ ﴾ (۱۸)

ذهبَ تواصلُكم ، عَنَّ مجاهد<sup>(٨)</sup> .

<sup>(</sup>١) تكرر في الأصل ( بجواب ) .

 <sup>(</sup>٢) البيان في غريب إعراب القرآن: ١/٦٣١، الكشاف: ٢/٥٥، إملاء ما من به الرحمن: ٩٤/٥، البيان في غريب إعراب القرآن: ١٢٨/١.

<sup>(</sup>٢) سورة مريم : آية : ٥ ـ ٢ .

<sup>(</sup>٤) وهي قراءة الجمهور ﴿ يرثني ﴾ بضم الثاء . ماعدا أيا عمرو والكسائي فإنهما قرما ﴿ يرثني ﴾ بجزم الثاء البسوط : ٢٤٢ ، الكشف : ٨٤/٧ ، النشر : ٣١٧/٣ ،

<sup>(</sup>ه) معاني القراء : ٣٤٥/١ ، غريب القرآن للسجستاني : ٥٠ ، تفسير الطبري : ٣٤٥/١ ، مقردات الراغب : ٣٨٩ ، تفسير الرازي : ٩٢/١٢ ، الدر المسون عن قوم : ١٤/٥ .

<sup>(</sup>١) غريب القرآن للقتبي: ١٥٧ ، تفسير الرازي من القتبي: ١٢/١٣ ، الدر المصون عنه : ٥٤/٥ .

<sup>(</sup>٧) هذا على قراط حمرة وابن كثير وابن عامر وأبي عمرو ويعقوب وخلف ، وأبي بكر عن عاصم بالرقع ، البسوط : ١٧٢ ، الحجة لأبي على : ٢٧٥/٧ ، الكشف لكي : ١/١٤٥ ، النشر : ٢٦٠/٢ .

<sup>(</sup>٨) أخرجه الطبري عنه في تفسيره: ١٩/١١ه ، وأخرجه عنه ابن أبي حاتم في تفسيره سورة الأنعام:
٢/٩٠٥ رقم (٦٢٣) بإسناد قال عنه المحقق: «حسن» ، كما أخرجه عبد الرزاق بنحوه عن قتادة:
٢/٤/١ ، وأخرجه الطبري أيضاً عن قتادة: ١٩/١١ه ، وزاد عزوه في الدر المنثور إلى ابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر وأبي الشيخ عن مجاهد ، ونحوه لأبي الشيخ عن الأعرج والحسن ، ونحوه لمبد بن حميد وأبي الشيخ عن قتادة ): ٣٢/٣ .

وانظر معاني الفراء: ١/٣٤٥ ، معاني الزجاج: ٢٧٣/٢ ، زاد المسير: ٨٩/٣ .

والبينُ ليسَ بظرف منّا ، ولكنّه اسمٌ للوصل (") ، وهو منَ الأضدادِ يتناولُ المَجْرَ والوصل (") قالَ اللهُ تعالى : ﴿ وَأَصْلِحُواْذَاتَ بَيْنِكُمْ مَ اللّهُ عَالَ : ﴿ وَأَصْلِحُواْذَاتَ بَيْنِكُمْ مَ بَيْنِهِ مَا ﴾ (") قالَ اللهُ تعالى : ﴿ وَأَصْلِحُواْذَاتَ بَيْنِكُمْ مَ بَيْنِهِ مَا ﴾ (") .

وقالَ أبوعليِّ : «هوَ فِي الأصلِ ظرفٌ ، إلَّا أنَّه عندَ الاتِّسَاعِ بِيُسْتَعْمَلُ اسماً ، ويُخْلعُ عنه معنى الظرفِ<sup>(ع)</sup> . كمَا قالَ الهذائيُّ<sup>(۱)</sup> :

> ٣٨٧ – فَلَاقَتْهُ بِبَلْقَحَةٍ بِسَرَانٍ فَصَادَفَ بَيْنَ عَيْنَيْهَا الجَبُويَا<sup>(٧)</sup>

أي رفعته ثم أرسلته فصادم الجبوب أي الأرض ، وقبله يقول:

رأت تنصاً على فوت نضمت إلى جيزومها ريشاً رطيباً

<sup>(</sup>١) معاني الأخفش : ١/٤٤٥ ، غريب القرآن السجستاني : ٥٠ ، إعراب النحاس : ٨٣/٧ عن أبي عمر، الدر المعون : ٥٤/٥ .

<sup>(</sup>٢) ينظر الأضداد لابن الأنباري : ٧٥ ، تفسير البغوي : ١٦٣/٢ ، اللسان (بين) : ٦٢/١٣ ، إملاء مامن به الرحمن : ١٠٤/٢ ،

<sup>(</sup>٣) سورة الأنفال: أية : ١.

<sup>(</sup>٤) سورة الكهف : آية : ٦١ ،

<sup>(</sup>ه) الحجة : ٣٠٨/٣ – ٣٥٩ ، وحكاه عنه الرازي في تفسيره : ٩٢/١٣ ، الدر المسون : ٥٢/١٨ ، الدر المسون : ٥٢/٥ ، الدر

<sup>(</sup>٦) هو أبو خراش الهذلي واسمه خويلد بن مرة أحد بني قرد بن عمرو بن معاوية بن تميم بن سعد بن هذيل ، شاعر فحل مخضرم ، من شعراء هذيل المنكورين القصحاء ، أسلم وعاش بعد النبي مدة ، نهشته حية فعات في زمن عمر بن الخطاب رضي الله عنه .

ترجمته في : طبقات الشعراء : ٢٣٥ ، الأغاني : ٢١١/٢١ - ٢٤٢ .

 <sup>(</sup>٧) البيت في شرح أشعار الهذايين: ٢/١٠٥٧ (قصادم)، المعاني الكبير: ١٨١/١ (براح، قصادم، عينيه)، معجم مقاييس اللغة: ١/٤٢٤، اللسان (جبب) (بين): ١/١٥١ (براح، قصادم عينيه)، ١٦/١٣ (براح، عينيه).

البلقمة : المستوى من الأرض ليس فيه شيء ، والبراز : الفضاء البارز ليس حوله شمي يستره ، الجبوب : الأرض .

وأمَّا منْ نصبَه (١) فقَدْ [أقرَّهُ(٢)] على الظرف ، وهو عندَ الكوفي بنَ تقطَّعَ مَا بينَكُم / فحذفَ مَا (٢) . وعندَ البصريينَ : تقطَّعَ الأمرُ أو السببُ بينَكُم ، وينكرونَ مذهبَ الصلة (١) .

< وَٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرَ حُسْبَانًا ﴾ [97]

أيْ حساباً ، مثلُ شهابٍ وشهبانٍ وذٰلكَ على معنيين :

أحدهُما : أنَّ سيرَهُما فِي منازلهِما بحسابٍ معلوم (٠٠٠).

والثاني: أنَّ حسابَ الشُّهورِ والأعوام بمسيرِ هما (١) .

﴿ فَسُتَقَرٌّ ﴾ [٩٨]

في الصلب. ﴿ وَمُسْتَوْدَةً ﴾

<sup>(</sup>١) هذا على قراحً نافع والكسائي وحقص عن عاصم وأبي جعفر ، اللبسوط : ١٧٢ ، الحجة : ٣٥٧/٣ . دن ......

<sup>(</sup>٢) في الأصل أثره وهو تصحيف .

 <sup>(</sup>٣) معاني القراء: ١/٣٤٥، معاني النحاس: ٢/٩٥٤، البيان في غريب إعراب القرآن: ٢٣٢/١،
 الكشف لكي: ١/١٤٤، وحكاه الرازي عن الأنبساري: ١٣/١٣، الدر المسون عن الكوف يين: ٥١/٥.

 <sup>(3)</sup> القصائم: ۲۷۰/۲، البيان في غريب إعراب القرآن من البصريين: ۳۳۲/۱، وانظر المحرر الوجيز: ۱۱۳/۱، و هكاه الرازي عن سيبويه ۹۳/۱۳.

<sup>(</sup>ه) غريب القرآن للسجستاني: ٥٠، الطبري عن ابن عباس والسدي وقتادة والربيع ومجاهد: ١/١٩ه، ، إعراب القرآن للنحاس: ٨٤/٢ – ٨٥، تقسير الخاوردي عن ابن عباس والسدي: ١/٧٤ه، المحرر الوجيز: ١/١٥/١، زاد المسير: ١١/٢، تفسير الرازي: ١٠٤/١٣.

 <sup>(</sup>۲) تفسیر الماوردي : ۱/۷۱ ، الكشاف : ۳۸/۲ ، زاد المسیر : ۹۱/۳ عن مقاتل ، تفسیر الرازي :
 ۱۰۰/۱۳

 ${f i}$  في الرّحم $^{(1)}$ 

وقيلَ : مستقرٌ على الأرضِ ومستودُعٌ في القبرِ (٢) .

﴿ فَأَخْرَجْنَا بِدِ مَنِاتَ كُلِّ شَيْءٍ ﴾ [٩٩]

أي:رزقَ كلِّ شيٍّ.

﴿حَبُّامُّنَرَاكِبًا﴾

أيْ:السنبلُ الذي تراكبَ حبُّه ،

وَمِنَ ٱلنَّخْلِ مِن طَلْمِهَا قِنْوَانُّ ﴾

ذكر الطلع ، ولم يقل : من النخل قنوان ؛ لما كان الطَّلعُ طعاماً لذيذاً ، وإداماً نافعاً () ، ولم يكن كسائر أكمام الثَّمار .

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري عن ابن عباس تطبقا كما هنا كتاب التفسير ، باب سورة الأنعام : ۲۸۷/۸ ، وانظر غريب القرآن السجستاني : ٥٠ ، تفسير البغوي : ١٦٤/٢ ، زاد المسير : ٩٢/٣ عن ابن بحر ، تفسير الرازي : ١٠٩/١٣ ، الدر المصون : ٥٠١٣ . وقد جاء في قوله تعالى : ﴿ ويعلم مستقرها ومستودعها ﴾ [ هود : ٢ ] عكس ماهنا .

<sup>(</sup>٢) معاني القرآن للزجاج: ٢٧٥/٢ ، إعراب القرآن للنماس نموه: ٨٥/٢ ، تفسير الماوردي عن المسند: ١٩٢/٢ ، زاد المسير: ٩٢/٢ ، الكشاف: ٣٩/٢ ، زاد المسير: ٩٢/٢ ، تفسير البغوي نموه: ٩٢/٢ ، الكشاف: ٣٩/٢ ، زاد المسير: ١٩٢/٢ ، تفسير الرازي: ١٠٩/١٣ ، الدر المسون: ١٦/٠ ،

قال الطبري في تفسيره: ١١/١٧ه: (وأولى التأويلات في ذلك بالصواب أن يقال: إن الله جل ثناؤه مم بقوله ﴿ فستقر ومستودع ﴾ كل خلقه الذي أنشأ من نفس واحدة مستقرا ومستودعا ، ولم يخصمص من ذلك معنى دون معنى ، ولا شك أن من بني آدم مستقرا في الرحم ومستودعا في الصلب ومنهم من هو مستقر على ظهر الأرض أو بطنها ومستودع في أصلاب الرجال ومنهم مستقر في القبر مستودع على ظهر الأرض ، فكل د مستقر » أو د مستودع بمعنى من هذه المعاني فداخل في عموم قوله : ﴿ فمستقر ومستودع ﴾ ومراد به إلا أن يأتي شبر يجب التسليم له بأنه معنى بون معنى وخاص دن عام) أه.

<sup>(</sup>٣) جاء في اللسان: ( الطلع: نور النخلة مادام في الكافور ، الواحدة طلعة ... وطلعه: كفراه قبل أن ينشق عن الفريش ، والفريش يسمى طلعا أيضا ، وحكى ابن الأعرابي عن المفضل الضبي أنه قال : ثلاثة تؤكل فلا تسمن: وذلك الجمار والطلع والكماة ، أراد بالطلع الفريش الذي ينشق عنه الكافور وهو أول ما يرى من عذق النخلة) ٢٨٨/٨٤ (طلع) ، وانظر كتاب النخل لأبي حاتم : ٧٤ .

[والقنوُ<sup>(۱)</sup>]: العذقُ<sup>(۱)</sup>، وقالَ الشمَّاخُ: ٣٨٨ – دَارُ الغَتَاةِ الَّتِي كُنَّا نَقُولُ لَهَا يَا ظَنْبَيَةٌ عُطُلاً حُسَّانَةَ الجِيدِ "يَا ظَنْبَيَةٌ عُطُلاً حُسَّانَةَ الجِيدِ ٣٨٩ – تُدْنِي الحمَامةَ مِنها وهْيَ لاهِيةٍ

منْ يانِع الكُرْم قِنْوان العنَاقيد(")

وقنوان : جمع جاء على حدِّ التثنية، ومثلُه: صنوان [جمع صنو<sup>(1)</sup>] وصيدان جمع صادٍ ، وتثنيتُها<sup>(0)</sup> ، وهو النَّحاسُ ، قالَ الهذليُّ (<sup>1)</sup> :

#### (١) في الأصل وايلنوا

- (٢) قال أبو حاتم في كتاب النخل: ٨٦ و وأما العنق بالكسر: القنو ويقال القنا ، والجمع الأقناء، ولغة
  طبئ القنا بكسر القافع وانظر كتاب النخل للأمسمعي: ٧١ .
  - (٣) الديوان : ١١٢ ١١٣ (من يائم المرد) ، المحكم : ٣٨٨/٢ .

والأول في اصلاح المنطق: ١٠٨، الخصائص: ٢٦٦/٣، معجم مقاييس اللغة: ٢٧٥، أمالي ابن الشجري: ٢٥/١، أساس البلاغة (عطل): ٢٢١، المخصص: ٥/٨، اللسان (حمم): ٢١٠ (غربان) والثاني في المخصص: ١٩٤، وباطبية: على طريق التشبيه، والعطل: المرأة التي لا حلي عليها، حسانة: بالغة في الحسن، يانع: اسم فاعل من ينع الثمر إذا حان قطافه، والكرم: العنب، قنوان العناقيد: المراد وصفها بغزارة الشعر واسترساله على التشبيه، الحمامة: المرأة وقبل الطائر، وذلك بيان لترقهها، وفراغ يديها من العمل، سوى أنها تلهو بذلك الطائر، أوانها تدنى المرأة منها لتصلح شعرها.

- (٤) زياة من زاد المسير:٩٤/٣
- (ه) انظرالجاز : ٢٠٢/١ ، غريب القرآن القتبي : ١٥٧ ، تفسير الطبري : ٢٠٥/١١ ، معاني القرآن الرجاج : ٢/٢٥٧١ ، زاد المسير : ٩٤/٣ ، تفسير الرازي : ١١٤/١٣ .
- (٦) هر أبو تؤيب الهذابي من قصيدة يرشي فيها نشيبة بن محرث أحد بني مؤمل بن حطيط بن زيد بن قرد بن معاوية بن شيم بن سعد بن هذيل ومطلعها :

وإلا طلوع الشمس ثم غيارها

هل الدهر إلا ليلة وتهارها

 $79 - ext{lilphid} = ext{lilphid} rac{1}{2} rac{1$ 

﴿ دَانِيَةٌ ﴾

متدليةٌ يقربُ تناوُلَها<sup>(٣)</sup> .

وقيلَ : دانيةٌ بعضُها منْ بعضٍ (٤) .

﴿ وَيَنْعِلِهِ ﴾

نضجه وإدراكِه (٠).

<sup>(</sup>١) في الأصل (ينجون ، ماء السماء الناس ، مذالب ، تضار) والتصويب من شرح أشعار الهذليين والديوان ،

<sup>(</sup>۲) الديوان: ۲۷/۱، شرح أشعار الهذايين: ۷۸/۱، الجمان في تشبيهات القرآن: ۱۸۰ – ۱۸۱ (لذا حرم، نستقدها)، والثاني في المعاني الكبير: ۱۹۰۸ (نصار)، الاقتضاب: ٤٦٤، الجمهرة لابن دريد: ۲۰۳/۱، أساس البلاغة: ٣٦٧ (النضار)، اللسان والصحاح والتاج (ننب) (صديد)، اللسان (صدن)، وصدره في مقردات الراغب: ٢٩٩، الصرمة: من الإبل القطعة ليست بعظيمة ما بين المشرة إلى المشرين، والسود: القدور، والصيدان النحاس وقيل حجارة البرام، ومذانب: مغارف من شجر النضار، القطار: الأمطار.

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبري عن ابن عباس وقتادة والبراء بن عارب والضحاك : ٧٩/١١ ، معاني القرآن الرجاج : ٢٧٥/٢ ، معاني القرآن النحاس : ٤٦٤/٢ ، تفسير الماوردي : ٩٤/١ ، زاد المسير : ٩٤/٣ ، تفسير الرازي : ١١٤/١٢ .

<sup>(</sup>٤) تنسير الماوردي: ١/٩٤٥ من الحسن ، المحرر الرجيز: ١١٨/١ ، البحر عن الحسن: ١٨٩/٤ .

<sup>(</sup>ه) معاني القرآن للفراء: ۲۱۸/۱ ، المجاز: ۲۰۲/۱ ، تفسير عبد الرزاق عن قتادة: ۱۹۰/۱ ، تفسير الطبري: ۷۹/۱۱ ، معاني القرآن الزجاج: ۲۷۳/۲ ،

- ﴿ وَخَرَقُوا ﴾ [١٠٠] أي كذَّبُوا<sup>(١)</sup> .
- ﴿ وَلِيَقُولُواْ ﴾ [١٠٥]

لامُ العاقبةِ<sup>(٣)</sup> ، أَيَّ: ﴿ وَلِيَقُولُوا دَرَسْتَ ﴾ قرأتَ وكتبتَ الكتبَ المنزلةَ قبلَك<sup>٣)</sup> .

وقيلَ : إِنَّ فيهِ حذفاً أَيْ: نصرِّفُ الآياتِ والثَلَّا يقواُوا درَسْتَ وكثيراً ما يحذَفُ « لاَ » فِي كلام العربِ<sup>(١)</sup> / . قالَ الهذليُّ <sup>(٠)</sup> :

<sup>(</sup>۱) الحجة لابن خالويه: ۱۶۷ قال ابن منظور: (والتخرق، لغة في التخلق من الكنب، وخرق الكنب وخرق الكنب وخرق الكنب وخرقه كان وتخرقه وخرقه كان اختلقه والاختراص والافتراء واحد،) اللسان: ۱/۰۷۰ (خرق) وانظر معاني الفراء: ۱/۸۶۷ ، معاني الزجاج: ۲/۲۷۲ – ۲۷۷، زاد المسير: ۲/۷۴ .

 <sup>(</sup>٢) حكاه الرازي عن الجبائي والقاضعي وضعفه ، انظر تفسيره: ١٤٣/١٣ ، متشابه القرآن:
 ٢٥٦/١ .

<sup>(</sup>٣) معاني القرآن للفراء: ٢/٩٤١، معاني القرآن للأخفش: ٢/٤٩١، غريب القرآن السجستاني:

١٥، معاني القرآن للزجاج: ٢/٩٧١، إعراب القرآن للنجاس: ٨٨/١ عن ابن عباس، معاني

القرآن له: ٢/٩/١ ، البيان لابن الأنباري: ٢٣٤/١، المحرر الوجير: ١٢٤/٦، إملاء مامن به

الرحمن: ٢/٥/١ ، البحر: ١٩٨/٤، الدرالمسون عن أبي البقاء وابن عطية قال وهو قول الجمهور
: ٩٣/٥.

وهذه اللام تسمى لام العاقبة عند اليصريين ولام الصيرورة عند الكوفيين .

<sup>(</sup>٤) الحجة لأبي علي: ٢٧٥/٢، تفسير الماوردي: ١/١٥٥، متشابه القرآن: ٢٥٦/١، المحرر الرجيز عن أبي علي: ١/٥٢/١، تفسير الرازي عن الجبائي والقاضي وشدعف: ١٢٥/١٣، البحر: ١٩٨/٤، الدر المصون عن أبي على: ٥٤/٥.

قال أبو حيان في البحر: ( وهو مذهب لبعض الكوفيين ولا يجيز البصريون إضمار ( لا ) إلا في القسم على ما تبين فيه ) أه. .

<sup>(</sup>ه) هو مالك بن خالد كما رواها له الجمحي والأصمعي ، وقال أبو نصر : إنها للمعطل وهو سعد المعطل الهذالي ، مخضره ذكره المرزباني في معجم الشعراء وام يذكر له شعراً .

ترجبته في : الإصابة : ١١٢/٢ ،

٣٩٢ - تَبِينُ صُلاَةُ الحَرْبِ مِنَّا ومِنْكُمُ إِذَا مِا ٱلتَفَيْنَا والسُسَالِمُ بُسَادِنُ ٣٩٣ - فَيَبْرَحُ مِنَّا سَلْفُعٌ مُتَلَبِّب  $[\tilde{A}_{2}]^{(1)}$   $[\tilde{A}_{2}]^{(1)}$   $[\tilde{A}_{2}]^{(1)}$   $[\tilde{A}_{2}]^{(1)}$   $[\tilde{A}_{2}]^{(1)}$ 

أَيْ:لا يَبْرُحُ

﴿ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا ﴾ [١٠٨] العَثُولَ والعُدُولُ والعُدُوان والعِدَاءُ والاعْتِدَاءُ واحِدُ ( ) .

ومعنى البيت : أن الذين يصلون الحرب يستبينون بهزالهم وشحوبهم ، ومن ليس بمحارب سالم سمين لأن الحرب إنما تهزل أهلها .

- (٣) هذا على قرامة الجمهور بفتح العين وسكون الدال ، المبسوط : ١٧٢ ، النشر : ٢٦١/٢ ، الإتحاف : . 110
- (٤) هذا على قرامة يعقوب وحده بضم العين والدال وتشديد الواق ، المبسوط : ١٧٣ ، النشر : ٢٦١/٢ ، الإتحاف: ٢١٥.
- (ه) انظر اللسان : ٢٠/١٥ (عدا) ، قال ابن جني في المحتسب : ٢٢٦/١ (قال أبو الفتح : العدو والعدو جميعا: الظلم والتعدي للحق ، ومثلهما العدوان والعداء قال الراعى:

عاد بريد خيانة وغلولا كتبوا الدهيم على العداء لمسرف

ومثله الاعتداء قال أس نخيلة :

د ويعتدي ويعتدي ويعتدي

وهو يعين الأسد المسوده أهد .

<sup>(</sup>١) في الأصل وجرى ، مدن ، العزاء ، والتصويب من شرح أشعار الهذايين ،

<sup>(</sup>٢) ديوان الهذاين المعطل: ٤٧/٢ - ٤٨ (ويبرح ، الضراء) ، شرح أشعار الهذايين: ١/٤٤٨ ،

٤٥٠ (منا ومنهم، ويبرح، صبور على الضراء) قال السكرى ويروى ، جرى على الغراء ع، والأول في الصناعةين: ٤٠٨، (منا ومنهم) ، السلفع: الحديد الجرئ ، المتلبب: المتحرّم ، والفراء: الشدة ، مارن : معود ذاك قد مرن عليه ،

﴿ وَمَايُشُعِرُكُمُ أَنَّهَا إِذَاجَآءَتَ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ [١٠٩] تراهنَ المتوكِّلُ<sup>(١)</sup> والفتحُ<sup>(١)</sup> عليها .

فقالَ الفتحُ: ﴿ إِنَّهَا ﴾ (") ، وقالَ المتوكلُ: ﴿ أَنَّهَا ﴾ (") بالفتح ، فاشخصُ (") المبرَّدُ من البحسرة ، فلقيَ الفتحُ ، وقالَ : المختارُ ﴿ إِنَّهَا ﴾ بالكسرِ [لتمام] (") الكلام بقوله : ﴿ قُلْ إِنَّمَا ٱلْآيَنَتُ عِندَ اللَّهِ وَمَا يُشْعِرُكُمْ ﴾ قالَ: يا محمدُ ﴿ أَنَّهَا ﴾ إذا جَآءَتُ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ على الاستئناف (") .

<sup>(</sup>١) هو جعفر بن محمد بن هارون الرشيد أبو الفضل (٢٠٧ - ٢٤٧هـ) خليفة عباسي ولد ببغداد وبويع بعد وفاة أخيه الواثق وكان جواداً ممدهاً محياً للعمران من آثاره المتوكلية ببغداد ، وهو الذي أمر بترك الجدل في القرآن ، أقام في سامراء إلى أن اغتيل بإغراء ابنه المنتصر .

ترجعته في : تاريخ الطبري : ٢١/٢١ – ٦٦ ، تاريخ بنداد : ١٦٥/٧ ، الكامل لابن الأثير : ١١/٧ ، ٢٩ .

 <sup>(</sup>٢) الفتح: هو الفتح بن خاقان بن أحمد بن غرخوج أبو محمد ( ٠٠٠ - ٢٤٧ هـ) ، أديب شاعر فصيح ، فأرسي الأصل من أبناء الملوك ، أتخذه المتوكل العباسي أخاً له واستوزره ، من كتب : أد اختلاف الملوك ، و « الروضة والزهر » وغيرها .

ترجمته في: الفهرست: ١٣٠/١ ، معجم الشعراء للمرزياني: ١٩٠ ، فوات الوفيات: ١٧٧/٢ – ١٧٧.

<sup>(</sup>٣) هذا على قراءة ابن كثير وأبي عمرو أبي بكر عن عاصم ويعقوب ، وتصير عن الكسائي وخلف بالكسر، المسوط : ١٧٣ ، النشر : ٢٩١/٧

<sup>(</sup>٤) هذا على قراط أبي جعفر ونافع وابن عامر وحمزة والكسائي وحفص عن عاصم بالفتح ، المسوط : ١٧٣ ، النشر : ٢٦١/٢ .

<sup>(</sup>٥) أشخص : سار ، والشخوص : السير من بلد إلى بلد اللسان (شخص) : ٢٦/٧ .

<sup>(</sup>١) في الأصل لترام والتصويب من الإيجاز: ٦١

<sup>(</sup>٧) الكتاب أسيبويه عن الخليل: ١٢٣/٣ ، تأويل مشكل القرآن: ٣٢٤ ، تفسير الطبري عن مجاهد وعيد الله بن يزيد: ٤٠/١٦ ، الحجة لأبي علي: ٣٧١/٣ - ٣٧٧ الحجة لابن خالويه: ١٤٧ ، الكشف لمكي: ١٤٥/١ ، البحر: ٢٠١/٤ ، الدر المسون ١٠١/٥ .

فركبَ إلى المتوكلِ وسالَهُ الخطرُ (() ، فأمرَ بإحضارِ المبردِ ، فقالَ : أكثرُ القرَّاءِ يقرأُ بالفتح ، فاستبشرُ (() وقالَ : المالُ يا فتحُ (() فلمَّا خرجًا قالَ الفتح : أولُ ما ابتَداً تَنَابِهِ الكَذِبُ . قالَ : ما كذَبتُكُم ، وإنَّما قلتُ : أكثرُ النَّاسِ يقرأُ ﴿ أَنَّهَا ﴾ وأكثرُ النَّاسِ كما قالَ أَبوُ الأسوير (() :

٣٩٤ - وَأَكْثَلُ هَٰذَا النَّاسِ إِمَّا مُكَذَّبٌ يَقُولُ بِمَا يَهُوَى وإِمَّا مُصَدِّقُ ٣٩٥ - يَفُولُونَ أَقْوالاً ولا يُثْبِتُونَها وإنْ قيلَ هاتُوا حَقِّقُوا لَمَّ يُحَقِّقُوا لَمَّ يُحَقِّقُوا لَمَّ يُحَقِّقُوا (١٪)

<sup>(</sup>١) الخطر : الرهن ، وهو السبق الذي يترامى عليه في الرهن . وانظر ما سبق ص ( ٤٣٣ ) ٠

<sup>(</sup>٢) في الأميل فاستبشرو ، وهو تصحيف .

 <sup>(</sup>٣) في الأصل بالمتحي والتصويب من إنباه الرواة .

 <sup>(</sup>٤) نسبت هذه الأبيات في الحيوان وأمالي المرتضي وعيين الأخبار ومحاضرات الراغب إلى أنس بن أبي
إياس وقال في الأمالي : (وهذه الأبيات تروى لأبي الأسود الدؤلي) وفي العقد وزهر الآداب والأغاني
ومعجم البلدان (سرق) نسبت لأبي الأسود .

<sup>(</sup>ه) ديوان أبي الأسود : ١٤٠ (يقواون أقوالا بظن وشبهة ، فإن قيل) ، الحيوان : ١١٦/٢ ، ٢٥٥/٥ ، ٢٥٥/٥ طبقات الشعراء : ٢٧٩ ، (ولا يطمونها) ، عيون الأخبار : ١٨٥/٥ ، المقد الفريد : ٨/٥٥ (ولا يطمونها ، ولا يطمونها ، فتوح البلدان : ٢٧٢/٧ كرواية الديوان ، أمالي المرتضي: ١٨٥٨ (ولا يطمونها ، فإن قيل) ، معجم البلدان (سرق) : ٢١٤/٧ كرواية الديوان ، شرح نهج البلاغة : ٤/٨٨ (بما تهوى ، ولا يتبعونها) ، وفيها جميعها (فإن جميع الناس) ولاشاهد فيها المؤلف ، زهر الآداب : ٢١٢/٧ (فيما الناس إلا قائل فمكتب ، بظن وتهمة ، فإن قيل) ، وفي العقد : ٢/٤٧٧ (وما الناس إلا الناس عكنب ، ولا يحكمونها ، فإن قيل يوما)

<sup>(</sup>٦) انظر القصة مطولة في إنباء الرواة : ٢٤٣/٣ – ٢٤٤ وليس فيها أبيات الشعر .

وجهُ فتح الهمزة بتقدير حذف اللام ، وما يشعرُكُمْ إيمانَهُم ؛ لأَنَّهَا إِذَا جاكَتُ (لايؤمنونَ (١) ، أو « لا » صلةٌ وفي الكلام صدفٌ أيْ : وما يُشَـعرُكُم أنَّها إِذَا جاكَ إِذَا جاكَ ) . يؤمنونَ أولاً يؤمنونَ (١) .

﴿ قُبُلًا ﴾

معاينةً ( ) ، رأيتُه قَبُلاً ( ) . وِقِبَلاً ( ) .

وقيلَ : قُبُلاَّ جمعُ قَبِيلٍ ، وهو الكَفيلُ<sup>M</sup> ، أيْ:لَوْ حشَرْنَا عليهِم كلَّ شيءٍ فكفِلَ بما نقولُ ما كانُوا ليؤمِنُوا .

<sup>(</sup>١-١) ما بين المعكوفتين زيادة من الإيجاز : ٦١ .

<sup>(</sup>٢) ينظر الحجة لأبي على ورجحه : ٣٧٨/٣، المحرر الوجيز عنه : ١٢٩/١، البحر عنه : ٢٠٢/٤.

<sup>(</sup>٣) القول بأنها صلة أي زائدة هو قول الكسائي والفراء، انظر معانيه: ٢٥٠/١، قالوا ومثله قوله تعالى : ﴿ وحرام على قرية أهلكناها أنهم لا يرجعون ﴾ [الأنبياء: ٩٥] والمعنى أنهم يرجعون ، وحكام النحاس عن الكسائي في إعراب القرآن: ٢٠/٧، وفي المماني: ٢٧٣/١ ، وضعفه الزجاج في معانيه: ٢٨٣/٢ قائلا: « والذي ذكر أن « لا » لغو غالط ، لأن ما كان لغوا لا يكون غير لغو ، ومن قرأ : إنها إذا جات − بكسر إن − قالإجماع أن « لا » غير لغو قليس يجوز أن يكون معنى لفظة مرة النفي ومرة الإيجاب).

وتأول بعض المفسرين الآية على هذف معطوف يخرج « لا » عن الزيادة وتقديره: « وما يشعركم أنها إذا جات لا يؤمنون أو يؤمنون » ذكره النحاس ، وابن عطية في المحرر الوجيز : ١٢٩/٦ ، وأبو حيان في البحر : ٢٠٢/٤ ، وانظر الحجة : ٣٨٠٣ – ٢٨١ ، الكشف لكي : ٢٠٤/٤ .

<sup>(</sup>٤) معاني القرآء: ١٠٨/١ ، غريب القرآن السجستاني: ١٥١ ، غريب القرآن القتبي: ١٥٨ ، تفسير الطبري عن أبن عباس والتادة: ١٨٨/١٤، معاني التجاس: ٢٨٣/٢ ، معاني القرآن النحاس: ٢٨٣/١٢ ، أعراب القرآن ١٥٨/١٢، تفسير الماوردي: ٥٥٤/١١ ، تفسير الرازي: ١٥٨/١٢ .

<sup>(»)</sup> هذا على قرامة ابن كثير وأبي عمرو ويعقوب وعاميم وحمزة والكسائي وخلف بشيم القاف والباء ، المبسوط : ۱۷۳ ، النشر : ۲۹۲/۷

<sup>(</sup>١) هذا على قرامة أبي جعفر ونافع وابن عامر بكسر القاف ولتح الباء ، المسبوط : ١٧٢ ، الصحة : ٢٨٣/٣ ، النشر : ٢٩٢/٢ ،

 <sup>(</sup>٧) معاني القرآن للفراء: ١ ، ٣٥٠/١ ، المجاز : ٢٠٤/١ ، غريب القرآن للسجستاني : ١٥ ، غريب القرآن للقتبي : ١٥٨ ، تفسير الطبري : ٤٨/١٢ ، معاني القرآن للقبار : ٢٨٣/٢ ، معاني القرآن للنجاس : ٢٥٢/٢ ، معاني القرآن للنجاس : ٢٠/٢ ،

وقيلَ: القبيلُ جمعُ قبيلةٍ ، والقُبُلُ: جمعُ قبيلٍ (١) . مثلُ / سفينةٍ وسَفِينٌ وسَفِينٌ ، وَعَلَى القبيلُ الله عنه وسفينٌ ، أَيْ: لَوْ جا مَهُم كلُّ شيءٍ قبيلةً وصنفاً صنفاً ثُمَّ لَمْ يؤمنُوا .

﴿ وَلِلْصَغَىٰ ﴾ [١١٣]

لامُ العاقبة (") ، وهي معطوفة على " الغرور منْ قوله : ﴿ يُوحِى بَعْضُهُمْ الْهُ بَعْضِ ذُخْرُفَ ٱلْقَوْلِ عُرُولاً ﴾ أي الغرور ، والأنْ تصغَى أفئدةُ الذينَ لا يؤمنونَ ﴿ وَلِيَرْضَوْهُ وَلِيَقْتَرِفُوا ﴾ ") .

﴿ إِنَّ رَبَّكَ هُو أَعْلَمُ مَن يَضِ لُّ عَن سَيِيلِيِّ ﴾ [١١٧]

لايجوزُ أَنْ يكونَ ﴿ من ﴾ في موضع جرَّ بإضافة ﴿ أعلم ﴾ إليهَا ؛ لأنَّ أفعلَ متَى أضيفَ إلى شيءٍ فهوَ بعضُه كقواكِ : « زيدٌ أفضلُ عشيرتِه » وتعالى اللهُ أنْ يكونَ بعضَ الضَّاليَنُ ( ) ، فكانَ في موضع نصب وكانَ المرادُ : أعلمُ بمَنْ ضلَّ عنْ

<sup>(</sup>۱) معاني القرآن للفراء: ٢٠٤/١، المجاز: ٢٠٤/١، غريب القرآن للسجستاني: ٥١، غريب القرآن للستجستاني: ٥١، غريب القرآن للقتبي: ١٥٨، تفسير الطبري عن عبد الله بن يزيد ومجاهد: ٤٨/١٢ – ٤٩، إعراب القرآن للنحاس عن الأخفش: ٢١/٨٤ ، تفسير الرازي: ١٥٨/١٣.

<sup>(</sup>٢) متشابه القرآن للقاشي عبد الجبار : ٢٦٠/١ ، تقسير الرازي : ١٦٥/١٣ عن الكعبي من المعتزلة .

<sup>(</sup>٢) لي الأميل وعلى وهو تصييف

 <sup>(</sup>٤) ينظر معاني القرآن الزجاج: ٢٨٤/٢، البيان في غريب إعراب القرآن: ٢٣٥/١ - ٢٣٦، الكشاف:
 ٢٠/٥٤، تقسير الرازي: ١٦٥/١٣ عن أبي مسلم واختاره، البحر: ٢٠٨/٤، الدر المعنون:
 ٥/٧١٠.

<sup>(</sup>ه) نص ما هنا في المحتسب لابن جني : ٢٢٨/١ مع اختلاف يسير ، وحكاه عنه ابن عطية في المحرد الوجيز : ١٣٧/١ ، وانظر البيان في غريب إعراب القرآن : ٢٣٦/١ – ٣٣٧ ، إملاء مامن به الرحمن : ٢٢/٢ – ٢٢٨ .

سبيله . فحذفَ الباءَ وأوصلَ أعلمَ هذا بنفسِه (۱) [أ<sup>(۱)</sup>] و أضمرَ فعلاً واصلاً يدلُّ هذا الظاهرُ عليهِ حتَّى كأنَّ القولَ : يعلمُ أو علمَ مَنْ يَضِلُّ عنْ سبيلِهِ ، يدلُّ عليهِ ظهورُ الباءِ بعدَهُ وهو فِي قولِهِ : ﴿ وَهُواَ عَلَمُ بِاللَّهُ مَا يَدِينَ ﴾ (۱) .

ويجوزُ أَنْ [تكونَ<sup>(1)</sup>] مُرفوعةً بالابتداءِ، ويَضِلُّ بعدَها : خبرُها ، كأنَّهُ قالَ : إِنَّ رَبَّك هوَأَعلمُ أَيُّهُمْ يَضِلُّ عنْ سبيله<sup>(٥)</sup> .

﴿مَيْسَتَافَأَخِيكِنْكُ ﴾ [١٢٢]

أيُّ:ضَالاً فهدينَاهُ .

﴿ وَمَن يُسرِدُ أَن يُضِلَّهُ يَجْعَلُ صَدْدُهُ صَيِّقًا حَرَجًا ﴾ [ [١٢٥]

<sup>(</sup>۱) معاني القرآن للأخفش: ۲۹۸/۲ ، المحتسب: ۲۲۹/۱ ، تفسير الطبري عن بعض تحويي البصرة وشعفه : ۲۱/۱۲ ، تفسير البغوي:۲۷۰/۱ ، المحرر الوجيز: ۲۷۰/۱ وضعفه ، وانظر البحر: ۲۱۰/۱ ، الدر المصون: ۲۲۰/۱ .

<sup>(</sup>٢) زيادة من المحتسب لابن جني .

<sup>(</sup>٣) نصه مع اختلاف يسير في المحتسب: ٢٢٩/١، وذكره الطبري في تفسيره عن بعضهم: ٢١٦/١٠ - ٧٦ نصه مع اختلاف يسير في المحتسب: ٢٢٩/١، المحرر الوجيز: ٢٧/١، إملاء مامن به الرحمن : ٢٧/١٠، البحر عن أبي علي: ٢١٠/٤. قال الطبري (هذا .. وإن كان جائزا في كلام العرب ظليس قول الله تعالى ذكره ﴿ إن ربك هو أعلم من يضل عن سبيله ﴾ منه وذلك أنه عطف عليه بقوله: ﴿ وهو أعلم بالمهتدين ﴾ فأبان بدخول الباء في ﴿ المهتدين ﴾ أن و أعلم ه ليس بمعنى و يعلم و لأن ذلك إذا كان بمعنى ويعلم إياباء، كما الايقال: و هو يعلم بزيد ع بمعنى و يعلم زيدا » )

<sup>(</sup>٤) في الأصل يكون والتصويب من المحتسب ،

<sup>(</sup>ه) نصه في المحتسب: ١٩٢/ ، وانظر معاني الفراء: ٢٥٢/ ، تفسير الطبري ورجحه: ٢٦/١٢ ، معاني القرآن النجاج: ٢٨٦/ ، إعراب القرآن النحاس: ٩٣/ ، مشكل إعراب القرآن التحاس: ٢٦٦/ ، مشكل إعراب القرآن المحرد الوجيز: ١٩٣/ ، تفسير الرازي:١٧٧/١٣ ، وعزاه إلى ١٨٧ ، تفسير الرازي:١٧٥/ ، المحرد الوجيز: ٢١٠/ تال : « وهو ضعيف لأن التعليق قرح عن إلى المبرد والزجاج والكسائي والقراء ، البحر : ٢١٠/٤ قال : « وهو ضعيف لأن التعليق قرح عن جواز العمل وأفعل التقضيل لا يعمل في المفعول به قلا يعلق عنه ، والكرقيون يجيزون إعمال أفعل التقضيل » وانظر الإنصاف : ١٣١/١ .

<sup>(</sup>١) هذا على قراءة ابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وحمزة والكسائي وحقص عن عاصم ويعقوب بقتح الراء ﴿ حرجا ﴾ ، المسوط: ١٧٥ ، الحجة: ٢٠٠٧ = ٤٠٠ ، النشر: ٢٦٢/٢ .

أيُّ:ذَا حرج (١) ،

وقيلً : إِنَّهُ صِفةٌ كالحرج ، وليسَ بمصدر ، كمَّا يقالُ: كَنِفٌ (") وَدُنَفُ وقَمِنُ () وهَمَنُ () . وهذا الكلامُ على طريقة المَثلِ ، [إذ ()] كانَ القلبُ محلّ العلم والإيمان ، فيوصف قلب من يستحقُّ الإضلال بالضيق وأنَّهُ على خلافِ الشرحِ والانفساح وأنَّه مطبوعٌ على قلبِه وأنَّ قلبَه [في (١)] [كنان [١)] وغلاف ، كما وصف الجبانَ بأنَّه مفؤودٌ ، وأنَّه لا قلبَ له ، وأنَّه فارغُ الصدر كما قالَ / اللهُ تعالىٰ : ﴿ وَأَنْ ِدَنُّهُمْ هَوَآءٌ ﴾ (١) . أيْ فسارغةٌ ذواتُ هواءِ ، خساليةٌ من القلبِ ، قسالَ طفسيلُ الغنويُّ <sup>(۱۰)</sup> :

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري : ١٠٣/١٢ ، معاني القرآن للزجاج : ٢٩٠/٢ ، تفسير البغوي : ١٨١/٢ ، إملاء مامن به الرحمن : ٢/٥/٢ ، البحر : ٢١٨/٤ ،

<sup>(</sup>٢) هذا على قراءة أبي جعفر ونافع وأبي بكر عن عاصم بكسر الراء ﴿ حرجا ﴾ ، المبسوط: ١٧٥ ، الحجة : ٢/٢/٢ ، النشر : ٢٦٢/٢ .

<sup>(</sup>٢) الدنف: المرض اللازم المخامر ، ورجل دنف ودنف ومدنف ومدنف: براه المرض حتى أشقى على الموت، اللسان:۱۰۷/۹ و دنف ء ،

<sup>(</sup>٤) أي حريخليق وجدير ، يقال : هو قمن أن يفعل ذلك وقمن أن يفعل ذلك من قال قمن أراد المصدر ومن قال قمن أراد النعت . اللسان : ٣٤٧/١٣ (قمن) ،

<sup>(</sup>٥) تفسير الطبري : ١٠٦/١٢ ، معاني القرآن الزجاج : ٢٩٠/٢ ، الحجة : ٢٠١/٣ ، البيان في غريب إعراب القرآن: ٢٣٨/١، الكشف لكي: ١/٠٥١، تقسير البقوي: ١٨١/٢، الممرر الوجين : ١٤٦/٦ ، تفسير الرازي : ١٩٢/١٣ ، البحر : ٢١٨/٤ .

<sup>(</sup>١) في الأصل إذارهو تصحيف -

<sup>(</sup>Y) زيادة يقتضيها السياق ،

<sup>(</sup>٨) في الأميل كتان وهو تصحيف ،

<sup>(</sup>٩) سورة إبراهيم: أية: ٤٣ . وهذا القول نقلاً عن المجة لأبي علي: ٢٠٤/٦-٣٠٧ بتصرف من المؤلف.

<sup>(</sup>١٠) هـ و طقيل بن عوف بن كعب من بني غني من تيس بن عيلان ( ٠٠ – نحو ١٢ ق هـ) ، شاعر جاهلي قحل ، وهو أوصف العرب الخيل عاصر النابقة الجعدي وزهير بن أبي سلمي ، وكان يسمى طفيل الخيل اكثرة وصفه لها ويسمى أيضا المحبر لتحسينه شعره ، مات بعد مقتل هرم بن سنان .

ترجمته في : طبقات الشعراء : ٢٢٣ ، خزانة الأنب : ٦٤٣/٣ .

٣٩٦ - لقد أردى القوارس يوم حشي (١)
غُلاماً غير منّاع المتّاع المتّاع المتّاع و ٢٩٧ - ولا فرح بخيس إن أتساه ولا جَزع من الصدثان لاع ولا جَزع من الصدثان لاع ولا جَزع من الصدثان لاع ولا جَزع من الصدثان العرب على المرتب ولا وَقّافَة والخيلُ تَسْرُدي

﴿ كَأَنَّمَا يَضَعَكُ فِي ٱلسَّمَاءَ ﴾

أَيْ: من ضيق صدره ونفوره عن الإسلام كمن يرادُ على مالا يَقْدِرُ عليه ، كما قال الهذار عليه ، كما قال الهذار الم المدار الهذار المدار الهذار المدار المدار المدار الهذار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار المدار ا

<sup>(</sup>١) يوم حسي : حسي كباب يوم من أيام العرب ، معجم البلدان : ٢٦١/٢ ، صفة جزيرة العرب : ٢٩٧ ، وجاء في العقد الفريد : ٢٠/١ (يوم ذي حسي اذبيان على عبس ، وذي حسي : وادي الصفا من أرض الشربة ، وبينها وبين قطن ثلاث ليال ، وبينها وبين المعرية ليلة) ، وانظر المرسم لابن الأثير : ١٤٨ .

<sup>(</sup>٢) الديوان:الأول: ١٠٥ (غلام) ، والثاني والثالث: ١١٥ (فلافرح) ، النوادر في اللغة: ٦ ، النقائض لابي عبيدة: ٢٩٠/٢ ، سر صناعة الإعراب: ١/٢١٠ ، المنصف: ١٩٠/١ ، الوحشيات: ١٩٥٠ (يوم نجد) ، الأغاني: ٢٢/١٠ ، طفيل الغنوي حياته وشعره: ٢١٨ الثاني والثالث ، والأول: ٢٥٩ (غلام ، قلا فرح) ، والثاني في الكامل: ٢٠-٣٠ ، اللسان (لوع): ٣٢٨/٨ ، يرثي فيها زرعة بن عمرو بن الصعق .

لاع: حريص سبئ الخلق جزوع ، وقافة : الوقاف : المحجم عن القتال كأنه يقف نفسه عنه ويعرقها . تردي : تعدو فترجم الأرض رجما بحوافرها في سيرها وعدوها ، أنبوب اليراع : اليراع القصب واحدته يراعة ، واليراع واليراعة : الجبان الذي لا عقل له ولا رأي مشتق من القصب ، وقد رويت هذه الأبيات في النوادر لمرداس بن حصين بن كلاب وهو جاهلي .

<sup>(</sup>٣) نميه في الحجة لأبي على : ١/ ٣٠٧.

<sup>(</sup>٤) هو أبو ذؤيب الهذلي .

٣٩٩ - يَظَلُّ عَلَىٰ الَّثَمْ رَاءِ مِنْهَا جَوَارِسَّ مَرَاضِيعُ صُهْبُ الرَّيْسِ زُغْبُ رِقَابُهَا ٤٠٠ - إِذَا نَهَضَتْ فِيهِ تَصَعَّدَ نَفْرَها كَقِتْرِ الغَلَاءِ [مُسْتَدِرًا صِيَا بُهَا](١)(١)

﴿ يَهُمْ فَشَرَا لِلَّهِ نَ قَدِ أَسْتَكُثَرَتُهُ مِنَ ٱلْإِنْسِ ﴾ [١٢٨]

استتبعتُمُوهم وأغويتُمُوهم فاستكثرتُم منْ إغوائهم ، واستمتع الإنسُ بالجنّ (٢) بتزيين الشهوات والعون على الهوى ، والجنّ بالإنس باتباعهم خطوات الجنّ (١) .

﴿ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا ﴾ [١٢٩]

نسلطُ<sup>(٥)</sup> ، كقرابهم :

<sup>(</sup>١) في الأميل مستدل غييابها والتصويب من شرح أشعار الهذايين .

<sup>(</sup>٢) شرح أشعار الهذايين: ١/٠٥ - ٥١ ، ديوان الهذايين: ١/٠٧ ، المعاني الكبير: ٢١٧ - ١٦٨ (تظل، إذا هبطت به) ، والأول في أساس البلاغة: ٨١ ، معجم ما استعجم (الثمراء): ١/٢٤٦ ، المخصص: ١/١٥ ، والثاني في المخصص: ١/١٨ ، ١٨١/٨ ، معجم مقاييس اللغة: ١/٤٤١ ، المحكم: ١/١٥ ، والثاني في المثلث البطليوسيي: ٢/١٥ ، الثمراء: هضبة يقال لها الثمراء، بشق الطائف مما يلي السراة، جوارس: أواكل، أراد التي تأكل من النحل، مراضيع: حديثات عهد بالتقريخ، مسهب الريش: صفر الاجنحة، تصعد نقرها: أي شق عليها، والقتر: نصال سهام الأهداف، صبيابها: قواصدها، نقرها: مانفر منها، مستدر: درير، والفلاء المفالاة شبه مر النحل بمر سهام الأهداف.

 <sup>(</sup>٣) إشارة إلى قوله تعالى: ﴿ وقال أولياؤهم من الإنس ربنا استمتع بعضنابيعض ويلغنا أجلنا الذي
 أجلت لنا قال النار مثواكم خالدين فيها إلا ماشاء الله إن ربك حكيم عليم ﴾ .

<sup>(</sup>٤) تفسير الماوردي : ١/٢٢ه ، تفسير البغوي : ١/٨٢/ ، زاد المسير : ٢/٢٢/ .

<sup>(</sup>٥) تفسير الطبري عن ابن زيد : ١١٩/١٢ ، تفسير الماوردي : ١٦٤/١ ، تفسير البغوي : ١٨٤/١ ، المحرر الوجيز عن ابن زيد : ١٠١/١ ، زاد المسير عنه : ١٢٤/٢ ، تفسير الرازي : ٢٠٤/١٣ .

٤٠١ - وما مِنْ يَدٍ إِلّا يَدُ اللهِ فَوْقَها وَمَا ظَالِمٌ إِلّا سَيْبِلَى بِظَالِم (١) وما ظَالِمٌ إِلّا سَيْبِلَى بِظَالِم (١) وقيل : نكلُ بعضهم إلى بعض (١) كقوله : ﴿ نُو َلِهِ مَا تُولَى ﴾ (١) .
 قالَ الاخطلُ فِي معناهُ :
 قالَ الاخطلُ فِي معناهُ :
 وغَالَتْ مِنْهُمْ مَالِكاً وَيَزِيدَ غُولُ (١) وغَالَتْ مَالِكاً وَيَزِيدَ غُولُ (١) وغَالَتْ مَالِكاً وَيَزِيدَ غُولُ (١) أَيْ المَجَةِ علينا ،
 أي: [بوجوب (١)] المحبَّةِ علينا ،
 طريقتكم (١) .
 طريقتكم (١) .

<sup>(</sup>۱) بهجة المجالس: ١/٣٦٧ (ولاظالم) ، التمثيل والمحاضرة: ١٠ ، ٤٥٣ من غير نسبة ، وكذا ثمار القلوب: ٢٣ .

 <sup>(</sup>۲) تفسير الطبري نحوه عن قتادة ورجعه : ۱۱۸/۱۲ – ۱۱۹ ، تفسير الماوردي : ۱۳/۱ه ، متشابه القرآن القاضي عبد الجبار : ۲۲۰۱۷ ، تفسير البغوي : ۱۸٤/۲ ، الكشاف : ۲/۰۰ ، المحرر الوجيز : ۱۸٤/۲ ، زاد المسير : ۱۲٤/۳ عن الماوردي .

<sup>(</sup>٢) سورة النساء : اية : ١١٥ .

<sup>(</sup>٤) الديوان: ١٧٥ – ١٧٦، طبقات فحول الشعراء: ١/٨٦٤ ، الموشح: ١٢١، ١٢٢، الحال في شرح أبيات الجمل: ١٧٦، طبقات فحول الشعراء: ١/٨٤٤ ، الموشح: ١٢١، ١٢١، الحال في شرح أبيات الجمل: ٢٠١ وفيها (تواكلني) تواكلها : وكلها كل واحد منهم إلى صاحبه، بنو العلات : هم الإخوة أمهاتهم شتى والآب واحد، وسماهم كذلك على جهة الذم لما يكون بين أولاد العلات من الختلاف الطباع والشيم ومن قلة تعاطف بعضهم على بعض لعدارة أمهاتهم، مالك: يريد مالك بن مسمع المحدري كان أنبه الناس، ويزيد: هو يزيد بن الحارث بن رويم الشبياني وكان سيدا مذكورا وكان على شرطة الحجاج بالبصرة، يثني عليهما ويحزن للقدهما ويذم الآخرين من بني بكر بن وائل.

<sup>(</sup>ه) في الأميل لوجوب والتصويب من الإيجاز : ٦٢ .

<sup>(</sup>٦) معاني القرآن الزجاج : ۲۹۳/۲ ، تلسير الماوردي : ۲۹۲/۱ ، تقسير البغوي : ۱۸٦/۲ ، المحرر الوجيز : ۲۰۵۱ .

وقيلَ: على تمكنيكُمُ (١) ﴿ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَن تَكُونُ لَهُ عَنقِبَةُ ٱلدَّارِ ﴾ ﴿ وَجَعَلُواْلِيَّهِ مِمَّاذَراً ﴾ [١٣٦]

أيٌ خلقً<sup>(٢)</sup> .

﴿مِنَ ٱلْحَسَرَثِ ﴾

سمُّوا اللهِ حرثاً ، والأَصْنامهِم حرثاً ، ثُمَّ ما حمَّلَتْهُ الربِحُ منْ / حرثِ اللهِ ، واختلط بحرثِ اللهِ عنْ هذا وعلى العكس (") . واختلط بحرثِ الاصنام تركوهُ ، وقالُوا اللهُ عَنيُّ عَنْ هذا وعلى العكس (") . (
﴿ سَكَاءَ مَا نَحُ كُمُونَ ﴾

موضع ﴿ مَا ﴾ رفعٌ،أيّ : ساء الحكمُ حكمهم(١) .

أونصبُّ،أيُّ : ساءَ حكماً حكمهُم (٠) .

﴿ وَلِيكَ لِبِسُواْ عَلَيْهِ مِرْدِينَهُمُّ ۗ [١٣٧]

لبِسْتُ الثوبَ ألبَسُه ، ولبَسْتُ عليه الأمرَ أَلْبِسُه (١) .

﴿وَمَاتُواْحَقَّهُ يُوْمَى حَصِهَادِهِ أُولَا تُشْرِفُوا ١٤١]

<sup>(</sup>۱) معاني القرآن للزجاج : ۲۹۳/۲ ، تفسير الماوردي عنه : ۱۸۲/۱ ، تفسير البغوي : ۱۸۲/۲ ، الدر المعون عن الزجاج : الكشاف : ۲/۲ ، الدر المعون عن الزجاج : ۵۸//۱ ، الدر المعون عن الزجاج : ۵۸/۰ .

<sup>(</sup>٢) المجاز : ٢٠٦/١ ، غريب القرآن اليزيدي : ١٤٣ ، غريب القرآن القتبي : ١٦٠ ،

<sup>(</sup>٣) غريب القرآن القتبي: ١٦٠ - ١٦١ ، تفسير الطبري نحوه من ابن عباس: ١٣٢/١٢ - ١٣٣ ، تفسير الماردي: ١/٦٦ه - ١٩٥٧ملحرر الوجيز: ١/١٥١ .

 <sup>(3)</sup> إعراب القرآن للنماس عن أبي إسحاق: ٢٧/٢ ، إلا أنه قدره (ساء الحكم بحكمون) ، البيان في غريب إعراب القرآن: ٣٤٢/١ ، البحر: ٢٢٨/٤ ، الدر المعنون: ١٦٠/٥ .

<sup>(</sup>ه) البحر : ٢٢٨/٤ ، الدر المعون : ١٦٠٠٥ ،

<sup>(</sup>٦) ينظر مقردات الراغب: ٤٦٧ ، اللسان ٢٠٢/٦ (ليس) ،

قيلَ: إِنَّه فِي منع الزيادةِ على الزكاةِ على وجه [المباهاة]((۱۲)). وقيلَ: إِنَّه فِي منع الزيادةِ على التقصير("). قالَ جريرٌ: وقيلَ: إِنَّه يكونُ السرفُ بمعنى التقصير("). قالَ جريرٌ: 2٠٣ - أَعْطُوا [مُنَيْدةَ يَحْدُوها(أ)] ثَمَانِيَةٌ مَا عَطُوا المُنَيْدةَ مِحْدُوها(أ) عَمَانِهِمُ مَنْ وَلاَ سَرَفُ()

أيُ:تقصيرٌ

﴿حَمُولَةُ وَفَرُشَالًا ۗ [١٤٢]

الصمولةُ كَبِارُ الإبلِ الَّتِي تَحَمَّلُ عَلِيهَا ، والْفَرْشُ : صَفَّارُهَا الَّتِي لا تَحَمَّلُ عَلِيهَا (') عليهَا (') .

<sup>(</sup>١) في الأصل المباراة وهو تصحيف ..

 <sup>(</sup>٢) معاني القرآن القراء: ١/٩٥٦، تفسير الطبري عن أبي العالية وأبن جريج وعطاء وأبي بشر والسدي
 : ١٧٣/١٢ - ١٧٥، معاني القرآن الزجاج: ٢٩٧/٢، تفسير الماوردي عن أبي العالية وأبن جريج
 : ١/٠/٥، زاد المسير عنهما: ١٣٦/٢، تفسير الرازي: ٢٢٦/١٣.

 <sup>(</sup>۲) تفسير الطبري عن ابن المسيب ومحمد بن كعب: ١٧٥/١٢ ، تفسير الماوردي عن ابن المسيب:
 ٥٧٠/١ ، تفسير البغوي عنه: ١٣٦/٢ إزاد المسير عنه: ١٣٦/٣ ، وقال البغوي: (قال مجاهد:
 الإسراف ما قصرت به عن حق الله عز وجل).

<sup>(</sup>٤) ني الأصل عنيدة ، تحدوها ، والتصريب من الديوان

<sup>(»)</sup> الديوان : ٣٠٧ ، طبقات قحول الشعراء : ٢٠/١ ، طبقات الشعراء : ٢٣٢ ، تفسير الطبري : ١٧٧/١٢ ، مجمل اللغة : ٢٩٣/٣ ، العباب مادة (سرف) ، اللسان (هند) (سرف) : ٤٣٧/٣ ، : ١٤٩/٩

هنيدة : اسم للمئة من الإبل خاصة ، والسرف : الخطأ والإعطاء في غير وجهه يريد أنهم يصيبون مواضع العطاء فلا يخطؤها ، ثمانية يعني ثمانية من العبيد يقومون بأمرها .

<sup>(</sup>٦) معاني القرآن للقرآء: ٢٠٩/١، المجاز: ٢٠٧/١، أخرجه عبد الرزاق في تفسيره عن الحسن: ٢٩/٢ – ٢٢٠ ، غريب القرآن للسجستاني: ٥٣ ، غريب القرآن القتبي: ١٦٢ ، وأخرجه الطبري في تفسيره عن مجاهد وابن مسعود: ١٧٨/١ – ١٧٩ ، معاني القرآن الزجاج: ٢٩٨/٢، وأخرجه الحاكم له، وأخرجه ابن أبي حاتم عن ابن مسعود، ٢٧/٧٢ رقم (٩٩٤) وأشار المحقق إلى تصحيح الحاكم له، معاني القرآن النحاس: ٢٩٠/١، وأخرجه الحاكم عن ابن مسعود، كتاب التفسير باب تفسير سورة الأنعام: ٢٩٧/١ وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي.

وعن ابن عباس : إنَّ الفرشَ الغنمُ وما يؤكلُ من الراتعة (١) . وفسَّرَ أبو عبيدةً قولَ الهذايِّ (١) :

٤٠٤ - وللَّهِ فَتْخَاءُ الجَلَاحَيْن لِقُوَّةٌ

تَنَسَّدُ فَرْخَيْهَا لُحُومَ الأَرَانِبِ

٥٠٥ - كأنَّ قُلُوبَ الطَّيرِ فِي جَوْفِ وَكُرِهَا

نَوَىَ القَسْبِ يُرْمَى عنْدَ بعضِ الْمَادِبِ (٢)

وقالَ: توستُّها: تفرشُّها ، كقولهِ تعالىُّ: ﴿ حَمُولَةً وَفَرْشاً ﴾ أيُّ: جعلَ اللّه وقالَ: ﴿ وَمُولَةً وَفَرْشاً ﴾ أيُّ: جعلَ اللهورَم المأكولة وسادةً كما جعلَها اللهُ فرشاً (١).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري عنه ، وعن الربيع بن أنس وقتادة والضحاك والسدي والحسن ابن زيد : ١٨٠/١٢ – ١٨٠ / ١٨٠ ، وأخرجه ابن أبي حاتم عنه بلفظ (والفرش : الفنم) : ٧٣٨/٢ رقم (٩٩٧) بإسناد صحيح ، وأخرج نحوه الطستي في مسائله عن أبن عباس كما جاء في الدرالمنثور السيوطي : ٣٠/٥ ، وقاله ابن عباس في تتوير المقباس : ٢٨/٣ ، وأورده ابن كثير في تفسيره : ٢٨٢/١ وزاد عزوه في الدر المنثور إلى ابن المنذر عنه ، وعبد بن حميد عن أبي العالية : ٢٠/٥ .

<sup>(</sup>Y) هو منشر الني ، وتيل : أخوه ، وتيل : أبو تؤيب ،

<sup>(</sup>٢) شرح أشعار الهذليين: ٢٠/٥٥ – ٢٥١ (يلقى عند بعض) ، ديوان الهذليين: ٢/٥٥ ، والأول في السيمط: ٣٤٥/٣ ، والشاني في المذكر والمؤنث لابن الأنباري: ٣٤٤ (في جنب وكرها ، يلقى) ، المنايس: ٢٤/١ ، أمالي المرتضى: ٢/٥٥/١ (يلقى) .

قتمًا ، الجناحين : يقال للعقاب ، وأصل الفتخ : اللين مع عرض ، اللقوة : العقاب الخفيظة السريعة الاختطاف ، قال أبو عبيدة : سميت العقاب لقوة لسعة أشداقها ، توسد : تجعل تحت رؤوسها ، وكرها : عشها ، وهو موضع الطائر الذي يبيض فيه ويقرخ ، نوى القسب : أصلب النوى ، والقسب : التمر اليابس يتفتت في الله صلب النواة .

<sup>(</sup>٤) لم أتف عليه .

وهذا معنى غريب رغيب ، ونظر بديع بعيد ، ولأنهم كما يتنعمون بالفرش والوسائد كذلك بالأطايب من [المطاعم (أ]] . وتلاحظت (ألماني فترادفَت الألفاظ .

ألا ترى إلى قولهم ما بها دِبِين (أ) ، وتناسلَ عليه الرَشَاءُ (أ) ، وإنّما يريدونَ بالدّبيّج : الحيّ الحلولَ ، وبالوشاء : الماشية السارحة وبهما تعمرُ الديارُ [و(أ)] تحسنُ وتطيبُ الآثارُ ، وأحدُهما فعيلٌ مِنْ الدّيباج ، والآخرُ : فعَالٌ من الوَشْي ، وكذلكَ قالُوا لأنفس / أموالهم ناقة وجملٌ ، والناقة : فَعَلَةٌ مَنْ تَنوّق الشَيْ وتخيره وأجوده ،

والجملُ: فَعَلُ من الجمالِ، كما قالَ اللهُ تعالىٰ: ﴿وَلَكُمْ فِيهَاجَمَالُ حِينَ تُرْحُونَ وَحِينَ شَرَحُونَ ﴾ (١٩٢١) . ومنْ معناهُ يقولُ القائلُ:

<sup>(</sup>١) في الأصل الطاعم ،

 <sup>(</sup>٢) تلاحظت : تشاكلت وإطلاقه هنا من باب المجاز وأصله من النظر بلحاظ العين وهو مؤخرها ، أساس البلاغة (لحظ) : ٥٠٥ ، وانظر الخصائص : ١٢٢/٢ .

 <sup>(</sup>٣) في الأصل ذبيع والتصويب من اللسان ، قال : • وما بالدار دبيج أي مابها أحد • مأخوذ من الدبج
 الذي هو النقش والتزيين : ٢٦٢/٢ .

<sup>(</sup>٤) الوشاء: تناسلُ المالِ وكثرتِه كالمشاءِ والفَشَاءِ ، قال ابن جني : هو فعال من الوشي كان المال عندهم زينة وجمال كما يلبس الوشي للتحسن به ، اللسان (وشي) ٣٩٣/١٥ ، وانظر المقصور والمملود للفراء: ٨٧ .

<sup>(</sup>ه) زيادة من الشمسائس : ١٢١/٢ ، وجاء في اللسان (وذلك أن الناس هم الذين يشون الأرش وبهم تحسن وعلى أيديهم وبعمارتهم تجمل) :٢٦٢/٢ (دبج) .

<sup>(</sup>١) سورة النحل : آية : ٦ .

<sup>(</sup>٧) ينظر ما سبق في الخصائص : ١٢١/٢ – ١٢٢ .

٤٠٦ – جَمَالُ معيشةِ الْثُرَّي جَمَالُ معيشةِ الْثُرَّي جِمَالُ تُدْمِنُ الْحَرَكَةُ  $- \frac{1}{2}$  فتى  $- \frac{1}{2}$  فتى أناخَتْ حَوْلَها الْبَرَكَةُ  $- \frac{1}{2}$  أناخَتْ حَوْلَها الْبَرَكَةُ  $- \frac{1}{2}$ 

﴿ ثَمَنِيَةَ أَزُورَجٌ ﴾ [١٤٣]

أنشأُ الأنعامُ ثمانيةَ أزواج (٢) ، منْ أربعةِ أصنافٍ ، منْ كلِّ صنفٍ اثنينِ : ذكرٌ وأنثى ، فذكرَ الضانُ والمعزَّ ، والبقرَ و[الإبلَ (٤)] في النَّي تليها

﴿ قُلْءَ ٱلذَّكَرَيْنِ حَرَّمَ

أيْ: إِنْ كَانَ التحريمُ منْ جهةِ الذَّكرينِ [فكلُّ (ف) ذكرٍ حرامٌ ، أمْ منْ جهةِ الأنثيَيْنُ فكلُّ أنثى حرامٌ ، أمْ [الـ(١)]جميعُ [حلالٌّ (١)] في الحالِ ، ثُمَّ حَرُمَ ما يتولَّدُ أ

<sup>(</sup>١) ني الأميل بيان والتصويب من المراجع التالية.

 <sup>(</sup>٢) بصائر نوي التمييز: ٢٩٦/٢ وفي الثانى (فإذا أنيخ ببابه أنيخت حوله البركة) ، التمثيل والمحاضرة
 : ١٩٦١ (معيشة الثاني ، إذا بركت بباب الدارة ألقت رحلها البركة) ، الثاني : الزارع .

<sup>(</sup>٣) الزوج : هو الفرد الذي له قرين ، قال أبو بكر : العامة تخطئ فتظن أن الزوج اثنان وأيس ذلك من مذاهب العرب .انظر اللسان : ٢٩١/ (نوج) ، وينظر تاريل المشكل : ٣٤٠ .

<sup>(</sup>٤) في الأميل القتم ،

<sup>(</sup>٥) في الأصل وكل والتصويب من الإيجاز: ٦٢ ،

<sup>(</sup>٦) زيادة من الإيجاز : ٦٣ ،

 <sup>(</sup>٧) في الأصل الحلال ، والتصويب من الإيجاز : ٦٣ .

منهُ ، فكلُّه حرامٌ ، لأنَّ الأرحامَ [تشتملُ<sup>(۱)</sup>] على الجميعِ<sup>(۱)</sup> . ﴿ نَبِّعُونِ ﴾

خبروني .

﴿ بِعِلْمٍ ﴾

أيْ :بصِدقٍ ، ثُمَّ قالَ :

﴿ أَمْ كُنتُمْ شُهَكَ آمًا ۗ [188]

فخبرونِي عنْ مشاهدةٍ فالكلامُ مشتملٌ علَىٰ أتمَّ تقسيمٍ فِي الحجاجِ (٢).

﴿ٱلْحَوَاكِاۤ﴾ [١٤٦]

المياعر<sup>(1)</sup> .

وقيل : كلُّ ما يحوِي عليهِ البطنُ (٠) .

<sup>(</sup>١) في الأصل يشتمل ، والتصويب من الإيجاز : ٦٣ .

<sup>(</sup>٢)(٢) ينظر معاني القرآن الفراء: ٢٠٠/١ ، تأويل مشكل القرآن: ٣٤٠ .. ٣٤١ .. معاني القرآن الزجاج: ٢٩٩٠ ، قال السيوطى في الإتقان: ٢٠١/١ : (إن التحريم لا يخلو إما أن يكون من الزجاج: ٢٩٩/٢ ، قال السيوطى في الإتقان: ٢٠١/١ : (إن التحريم لا يخلو إما أن يكون من جهة الذكورة أوالانوبة ، أو اشتمال الرحم الشامل لهما أو لايدرى له علة وهو التعبدي بأن أخذ ذلك عن الله تعالى والأخذ عن الله تعالى إما بوحي وإرسال رسول أو سماع كلامه ومشاهدة تلقي ذلك عنه وهو معنى قوله : ﴿ أم كنتم شهداء إذ ومماكم بهذا ﴾ فهذه وجوه التحريم لاتخرج عن واحد منها) . وهذا الأسلوب يسمى في علم الجدل بالسبر والتقسيم .

<sup>(</sup>٤) معاني القرآن الفراء: ٣٦٢/١ ، غريب القرآن السجستاني: ٥٣ ، غريب القرآن القتبي: ١٦٢ ، تقسير الطبري عن ابن عباس ومجاهد وقتادة وسعيد بن جبير والضحاك والسدي وابن زيد: ٢٠٣/١٢ ، معانى القرآن الزجاج: ٢٠١/٢ ، تقسير الرازي عن الواحدي: ٢٣٦/١٣ .

<sup>(</sup>٠) غريب القرآن السجستاني: ٥٣ ، تفسير المارردي عن علي بن عيسى: ١/٥٧٥ ، زاد المسد . ١٤٣/٣

وهي فواعلُّ و واحدُها حاويا و وحاوية ، مثلُ : قاصعاء (۱) وقواصع (۱) . والله واحدُها حوية فهي فعائلُ كسفينة وسفائن (۱) . واحدُها حوية فهي فعائلُ كسفينة وسفائن (۱) . والمدُها عوية فهي فعائلُ كسفينة وسفائن (۱) . وإلَّ فِي الله الله الله والله والله

<sup>(</sup>١) هى: جحر يحفره اليربوع ، فإذا فرغ وبخل فيه سد فمه لئلا يبخل عليه حية أو دابة ، وقيل: قاصعائه: تراب يسد به باب الجحر ، والجمع قواصع ، اللسان (قصع): ٢٧٥/٨ .

 <sup>(</sup>۲) غريب القرآن السجستاني وجعله وما بعده قولا واحداً: ۵۳ ، وكذاك فعل الزجاج في معانيه:
 ۲۰۱/۲ ، وانظر معاني القرآن النحاس: ۱۲/۲ ، إعراب القرآن له: ۱۰٤/۲ ، زاد المسير:
 ۱٤٣/٣ .

<sup>(</sup>٣) ينظر غريب القرآن للسجستاني : ٥٣ ، معاني القرآن للزجاج : ٣٠١/٢ ، زاد المسير : ١٤٣/٣

 <sup>(</sup>٤) اختاره الطبري وحكاه عن الربيع وقتادة: ٢٢/ ٢٣٥ ، تفسير البغوي: ٢٠١/٢ ، زاد المسير:
 ١٥٤/٣ .

<sup>(</sup>ه) معاني القرآن للقراء: ٢٦٦/١، غريب القرآن للقتبي: ١٦٣، تقسير الطبري عن بعض تحويي الكرفة: ٢٤٠/١٢ ورجحه، معاني القرآن للزجاج: ٣٠٦/٢، تقسير الرازي عن الكسائي والقراء . ١٤٠/١٠، البحر: ٢٢٩/٥ - ٢٥٠/٢، الدر المصون: ٢٢٩/٥،

<sup>(</sup>١) معاني القرآن للأخفش: ٢/٩٠٥، تفسير الطبري عن بعض نحويي البصرة: ٢٢٩/١٢، معاني القرآن للزجاج عن البصريين: ٣٠٧/١، إعراب القرآن للنحاس: ١٠٨/٢، تفسير الرازي عن البصريين: ١٠٨/٤، الدر المصون: ١٠٢/٥، وذلك لأن نحاة البصرة لايجيزون إضمار (لا).

﴿ أَوْيَأَتِي رَبُّكَ ﴾ [١٥٨] أيْ: يصيرَ الأمرُ كلُّه اللهِ(١) . كقولهِ : ﴿لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمُ ١٩٠٠]

بَعْضُ ءَايَئتِ رَبِّكُ ﴾
 بغضُ ءَايَئتِ رَبِّكُ ﴾

أشراط الساعة ِ.

﴿ وَّكَانُوا شِيَعًا ﴾ [١٥٩]

أيُّ اليهودُ شايعُوا المشركينَ على المسلمينَ (٢).

[ تحت سورة الأنمام ]

<sup>(</sup>١) وهذا خلاف ماقاله السلف وأئمة المقسرين :

فقد قال ابن كثير : (أو يأتي ربك : وذلك كائن يوم القيامة) : ١٩٤/٢

وقال الطبري في تفسيرة : ٢٤/٥٢٠ - ٢٤٦ : (أو أن يأتيهم ربك يا محمد بين خلقه في موقف القيامة ) وحكاه عن مجاهد وقتادة وابن جريج .

وقال ابن تيمية في الأسماء والصفات: ٨١/١ ( ومما يجب التصديق به والرضا: مجيئه إلى الحشر يوم القيامة بمثابة نزوله إلى سمائه وذلك بقوله: ﴿ وجاء ربك والملك صفا صفا ﴾ [ الفجر: ٢٢] ).

<sup>(</sup>٢) سورة غافر : أية : ١٦ .

<sup>(</sup>٢) لم أقف على هذا القول وقال الطبري: (والصواب من القول في ذلك عندى أن يقال: إن الله أخبرنبيه كا أنه بريء ممن فارق دينه الحق وفرقه وكانوا فرقا فيه وأحزابا شيعا، وأنه ليس منهم ولاهم منه، لأن دينه الذى بعثه الله به هو الإسلام دين إبراهيم الحنيفية ... فكان من فارق دينه الذى بعث به كا لأن دينه الذى بعثه الله به هو الإسلام دين إبراهيم الحنيفية ... فكان من فارق دينه الذى بعث به كا من مشرك ووثني يهودي ونصراني ومتحنف ، مبتدع قد ابتدع في الدين ما ضل به عن الصراط المستقيم والدين القيم ملة إبراهيم المسلم..داخل في عموم قوله ﴿إن الذين فرقوا دينهم وكانواشيعا المستقيم والدين القيم ملة إبراهيم المسلم..داخل في عموم قوله ﴿إن الذين فرقوا دينهم وكانواشيعا الست منهم في شيء ﴾): ١٩٩/١٢، وهذا ماذهب إليه أكثر المفسرين وانظر ابن كثير: ١٩٧/٢.



# ﴿ أَهْلَكُنُهُا فَجَآءَهَا بَأْسُنَا ﴾ [1]

هذا وصف إهلاكِها ، وذكرُ مجيئِه فِي وقت نوم وأمنة (١) .

وقيلً : إذا عُلِمَ أنَّ الهالاكَ بمجِيءِ البأسِ لا يفترقاً ، لا يكونُ الفاءُ/

التعقيبِ، كقواكِ : « أعطيتَ فأحسنُتَ » <sup>(٣)</sup> .

وقيلَ : أهلكناها : حكمنا بالهلاكِ ثمَّ أَرْسلنا بأسَنا (") .

﴿ أَوْهُمْ فَآبِلُونَ ﴾

قَالَ الفَرَّاءُ: حذفَ واوَ الحالِ لَئُلَّا يكونَ [عطفُه على العطفِ<sup>(1)</sup>] لوْ قيلَ: « أَوْ وَهُمْ » (0) .

<sup>(</sup>۱) ينظر تفسير البغوي: ۲۰۹/۲ ، المحرر الوجيز: ۹/۷ ، قال الزمخشري في الكشاف: ۲۷/۲ (وإنما خص هذان الوقتان ... لأنهما وقت الغظة والدعة فيكون نزول العذاب فيهما أشد وأفظع).

 <sup>(</sup>٢) معاني القرآن للقراء: ٢٧١/١، تقسير الطبري: ٣٠١/١٦، تقسير المايردي عن القراء: ٩/٢، تقسير البغوي: ٢٠٠/٢، المحرر الوجيز عن القراء: ٩/٧، زاد المسير: ١٩٨/٣ عنه، تقسير الرازي عنه: ٢٣/١٤، الدر المصون عنه: ٥٩٤٠٠.

 <sup>(</sup>٣) قال العزبن عبد السلام في فوائد في مشكل القرآن: ١٧٧ : (فعقب بالفاء مجيء الباس ، والباس لا يتنفر عن الهلاك ومراده عز وجل (أردنا إهلاكها) ليثني على نفسه بنفوذ مشيئته) ، وانظر تفسير الباوردي : ١٩/٧ ، تفسير البافوي : ٢١٠/٧ ، الكشاف : ١٧/٧ ، المحرر الوجيز : ٨/٧ ، تفسير الرازي : ٢٠/١٤ .

 <sup>(</sup>٤) في الأصل عقله على اللفظ والتصويب من معاني الفراء والطبري والكشاف قال الفراء: ( فاستثقلوا
نسقا على نسق ): /٣٧٧، وقال الطبري والزمخشري وغيرهما: ( استثقالا الجمع بين حرفي
عطف ).

وقالَ الزجاجُ: « تقديرُه فجاءَهُم بأسنا بياتاً أو قائلةً ، فاستغنَى عن الواوِ في الثانِي تقديرًا ، كما استغنَى عنها في الأولِ لفظاً »(١) .

« وقائلونَ » معناهُ: نائمونَ فِي [نصفِ<sup>(۲)</sup>] النَّهارِ<sup>(۲)</sup> ، وهو فِي اللُّغةِ : ساكنُونَ <sup>(۱)</sup> كما قالَ الراعى :

٤٠٨ - تَبِيتُ الحَيَّةُ النَّضْنَاضُ مثْهُ
 مكانَ الحِبِّ يَسْتَمِعُ السِّرَارَا
 ٤٠٩ - فَيَمَّمَ حَيْثُ قَالَ القلبُ مِنْها
 بَحَجْرِيِّ تَرَى فيهِ اضْطَّمَارَا(¹)

<u>ن</u>

والأول في المعاني الكبير: ٢/٥/٢ (يتسع السرارا) ، طبقات قحول الشعراء: ٣/١، ٥ ، أمالي القالي: ٣٣/٢ ، سمط اللآلئ: ٢/٧/٢ ، غريب الحديث لأبي عبيد: ٣٠/٣ ، الاشتقاق لابن دريد: ٣٨ ، ٣٨ ، ١٨ ، وفيها (يبيت) ، المخصص: ٤٣/٤ ، أساس البلاغة: ٦٣٨ وفيها تبيت

<sup>(</sup>ه) معاني القرآن للفراء: ٣٧٢/١ ، تفسير الطبري : ٣٠٣/١٢ ، إعراب القرآن للنحاس : ١١٤/٢ عن الفراء ، الكشاف : ٢٧٢ ، زاد المسير : ١٩٨/٢، وضعف ابن عطية ووصف بالتكلف ورجح أن المراد به اللف والنشر قال : (وه أو ء قي هذا الموضع كما تقول : الناس في فلان صنفان حامد أو ذام ، فكأنه قال : جاهم بأسنا فرقتين بائتين أو قاتلين ، وهذا هو الذي يسمى اللف ) : ٩/٧ .

<sup>(</sup>١) معاني القرآن الزجاج: ٣١٧/١ – ٣١٨ ، إعراب القرآن النماس عنه: ١١٤/٢ ، تفسير الرازي عنه : ٢٣/١٤ ،

 <sup>(</sup>٢) في الأصل النصاب والتصويب من اللسان حيث قال: ( الليث: القياولة: نهمة نصف النهار ):
 ٧٧/١١ ,

<sup>(</sup>٣) ينظر تفسير البنوي : ٢٠٩/٢ .

 <sup>(</sup>٤) قال في اللسان : (قال أبو منصور : القياولة عند العرب والمقيل الاستراحة نصف النهار ... والمقيل والقيلولة : الاستراحة نصف النهار وإن لم يكن معها نهم ) : ٧٨/١١ه .

<sup>(</sup>٥) الديوان : ١٤٩ -- ١٥٠ (يبيت ) ، الحيوان : ٢١٥/٤ (مستمع السرار) .

﴿ دُعُونَهُمْ ﴾ [٥]

دعاؤُهم<sup>(١)</sup> . أنشدَ أبو زيدٍ :

٤١٠ - وإِنْ مَذَلَتْ رِجْلِي [دَعَوْتُكَ(٢)] أَشْتَفِي

بِدَعْمَ وَاكَ مِنْ مَذْلٍ بِهِا فَيَهُونُ (٢)

﴿ فَهَن ثَقُلُتُ مَوَ زِيثُهُ ﴾ [٨]

وهو ميزانٌ واحدٌ ، ولكنَّ الجمعَ إمَّا على تعدُّدِ أجزاءِ الميزانِ ، أو تعدُّدِ الإعمالِ الموزونةِ (١) . كما قالَ :

كما هنا ، روضة المحبين : ١٧ ( تستمع ) ، والثاني في المعاني الكبير : ١٠٤١/٢ ، اللسان : ١٠٤/٢ ، (حجر ) وفيه ( توخى ... منه ) ، المحكم : ٩٤/٣ ، حلية المحاضرة : ١١٩/٢ كما هنا . قال في المعاني : ( النضناض : القلق الذي لا يثبت ، ويقال هو الذي يحرك لسانه ، ويريد أن الصائد في قفر ، الحب : القرط ، قال القلب يقيل : أي يسكن ، وحجري : مشقص وهوسهم عريض نسبه إلى حجر وهي قصبة اليمامة ) . وقال البكري : (الحب : الحبيب ويروى تسمعه السرارا)، وفي الحيوان: (وربما باتت الأفعى عند رأس الرجل وعلى فراشه فلا تنهشه وأكثر ما يكن ذلك من القانص والراعي ) .

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبري: ۳۰۲/۱۲ ، معاني القرآن الزجاج: ۳۱۸/۲ ، معاني القرآن النحاس: ۲۰/۳ ، المحرر الوجيز: ۲/۷ ، زاد المسير: ۱۲۸/۳ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل جعلتك والتصويب من المراجع التالية .

<sup>(</sup>٣) البيت لكثير عزة وهو في ديوانه: ١٧١ ( إذا خدرت ، ذكرتك ، بذكراك ) ، تقسير الطبري: ٢٠٤/١٢ ( إنا مذلت ) ، الدر المصون: ١٠٤/١٥ ( إذا مذلت ) ، الدر المصون: ١٠٤/١٥ ( إنا مذلت ) ، ونسب لكثير ، نقائش (فتهون) ، شرح نهج البلاغة: ١٩٩/٥ ( إذا مذلت ، ذكرتك أشتفي ) ، ونسب لكثير ، نقائش جرير والأخطل: ٧٧٥ ( إذامذلت ، ذكرتك ) ، اللسان: ٢٢/١١ ( مذل ) وفية وفي النقائش ( بذكراك ) ولاشاهد فيها ، مذلت : خدرت ، وكانوا يزعمون أن المرء إذا خدرت رجله ثم دعا باسم من أحب زال خدرها » .

<sup>(</sup>٤) ينظر المحرر الوجيز : ١٣/٧ – ١٤ ، تفسير الرازي : ٢٩/١٤ ، تفسير القرطبي : ١٦٦/٧ ، الدر المصون : ٥٦/٥٠ .

٤١١ - أيَا لَيْلَةً خُرْسَ الدَّجَاجِ طَوِيلَةً بِبَغْدَادَ ما كادَّتْ عن الصُّبْعِ تَتْجَلِي<sup>(١)</sup>

[وقالً]<sup>(۲)</sup> :

٤١٢ - وَوَجُهُ نَقِيُّ اللَّونِ صافي يَزِينُهُ

مَعَ الجِيدِ لَبَّاتٌ لَهَا ومَعَاصِمُ (٢)

وإنَّما هُوَ لَبَّةٌ ومِعْصَمَانِ ، ومنْ هٰذَا : ثَوْبٌ أَخْلَاقٌ ( ا وَحَبْلُ أَخْدَاقٌ ( ا ) وَحَبْلُ أَخْدَاقٌ ( ا ) وَنَعْلٌ ( ا ) أَسَمَاطٌ ( ا ) وَبُرْمَةٌ أَعْشَارُ ( ا ) .

<sup>(</sup>۱) التسان (بغدن ): ۱۳۸/۸۰ (ببغدان ) ، المعرب للجواليقي : ۱۲۲ ، شرح القصائد لابن الأنباري : ۲۲۷ (ياليلة ، ببغدان) ، شفاءالعليل : ۲۲۹/۱ ، المساعد : ۲۲۱/۲ (شهدتها ) ، المقرب لابن عصفور : ۱۲۹/۱ (بهرتها ، إلى الصبح) ، قال : أي خرس دجاجها .

<sup>(</sup>٢) زيادة يقتضيها السياق: والقائل هو الأعشى

 <sup>(</sup>٣) الديوان: ١٧٧ ، شرح الديوان: ١٨١ (مع الحلي) ، مختار الشعر الجاهلي: ١١٨/٢ .
 اللبات: مواضع النحر .

 <sup>(</sup>٤) هو جمع خلق وهو البالي ، وفي اللسان: « وقد يقال: ثوب أخلاق يصفون به الواحد إذا كانت الخلوقة فيه كله ، وهو من الواحد الذي فرق ثم جمع » . اللسان (خلق) : - ٨٨/١ ، وانظر ليس في كلام العرب: ١٤٩

<sup>(</sup>ه) أي مقطع ، الحذق : القطع ، وحبل أحذاق : كأنه حذق أي قطع جعلوا كل جزء منه حذيقا ، اللسان (حذق) ١١٨٠ ، أساس البلاغة : ١١٨ (حذق) ،

<sup>(</sup>٦) في الأصل فعل والتصويب من اللسان وأساس البلاغة .

 <sup>(</sup>٧) أي: الارتعة فيها ، وقيل: ليست بمخصوفة ، والسميط من النعل: الطاق الواحد والارتعة فيها .
 اللسان (سمط): ٣٢٤/٧ ، أساس البلاغة: ٣٠٨ .

<sup>(</sup>٨) البرمة: القدر وهي في الأصل المتخذة من الحجر المعروف بالحجاز واليمن ، أعشار: مكسرة على عشر قطع ، قال الزمخشري: قدر أعشار وقدور أعشاروأعاشير وهي العظام التي تشعب لكبرها عشر قطع ، أساس البلاغة: ٤٢١ ، اللسان (عشر): ٤٧٣/٥ .

﴿ وَلَقَدَّ خَلَقَنَاكُمْ ﴾ [١١]

يعني آدمَ<sup>(۱)</sup> . كقولهِ : ﴿ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَنَقَكُمْ ﴾ (۱) أيْ ميثاقَ آبائِكم .
وقيلَ : خلقنَاكُم فِي أصلابِ آبائِكم ﴿ ثُمُّ صَوَّرَّنَكُمُ ۚ ﴾ فِي الأرحام ﴿ ثُمُّ صَوَّرَّنَكُمُ ۚ ﴾ فِي الأرحام ﴿ ثُمُّ الْخَيرِنَاكُم أَنَّا ﴿ فُلْنَا لِلْمَلَتَ عَكَمَ ﴾ (١)

﴿ مَامَنَعَكَ أَلَّا تَسْجُدُ ﴾ [١٢]

جاءً على المعنَى ، كأنَّه ما حملكَ على أَنْ لا تسجد (1) .

﴿ فَبِمَا أَغُوبُتِنِي ﴾ [١٦]

<sup>(</sup>۱) معاني القرآن للأخفش: ۱۲/۲ه – ۱۳ م، تأريل المشكل: ۱۰۲ م تفسير الطبري عن مجاهد ورجحه : ۱۱/۲ – ۲۲۰ معاني الزجاج: ۲۲/۲ – ۳۲۲ م تفسير الماوردي: ۱۱/۲ م تفسير المارزي: ۲۲/۲ عن الحسن ويوسف النحوي قال: وهو المختار ، الدر المصون: ه/۲۲۰ م

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة : آية : ٦٣ ،

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبري: ٣١٩/١٢ عن عكرمة ، وأخرجه الحاكم في مستدركه عن ابن عباس ، كتاب التفسير ، باب تفسير سورة الأعراف: ٣١٩/١ وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ، تفسير الماوردي عن عكرمة : ١١/٢ ، تفسير الرازي : ٣٣/١٤ ، الدر المصون : ٥١١/٢ .

<sup>(3)</sup> أكثر المفسرين على أنها بمعنى ه أن تسجد » وضعفه الطبري في تفسيره: ٢٢٥/١٢ – ٣٢٦ (لأنه غير جائز أن يكرن في كتاب الله شيئ لا معنى له ، وأن لكل كلمة معنى صحيحا) . وهو الذي اختاره الرازي أيضا في تفسيره وحكى وجهين في تفسيرها أحدهما : - وهو ما ذكره المؤلف - حكاه عن القاضى : ٢٥/١٥ ، قال ابن عطية في المحرر الوجيز : ١٨/٧ بعد ذكر هذا القول : (وجملة هذا الغرض أن يقدر في الكلام فعل يحسن حمل النفي عليه كأنه قال : ما أحوجك أو حملك، أو اضطرك) . إلا أن السمين ضعفه في الدر المصون : و٢٦٣/ وقال : (وهذا تمحل من يتحرج من نسبة الزيادة إلى القرآن وقد تقدم تحقيقه وأن معنى الزيادة على معنى يفهمه أهل العلم ، وإلا فكيف يدعى زيادة في القرآن بالعرف العام ، هذا ما لا يقوله أحد من المسلمين) أه .

علىٰ القسم(١).

وقيلً : على الجزاءِ ، أي: إلغوائكِ<sup>(٢)</sup> .

وفسَّرُوا الإغواءَ بالإضلالِ ، وبالتخييبِ [وَ<sup>(٣)</sup>]بالإهلاكِ .

غُوِيَ الفصيلُ / : أَشْفَى على الهلاكِ<sup>(١)</sup> . وبالتخييبِ كقولِهِ : ﴿ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا ﴾ (١) بالحكم على الغيِّ (١) .

﴿ صِرَطَكَ ﴾

نُصِبَ على الظرفِ(٢) ؛ لأنَّ الطريقَ يكونُ مبهماً غيرَ مختص (١) .

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري: ٣٣٣/١٢ ، تفسير الماوردي: ١٣/٢ ، تفسير البغوي: ٢١٤/٢ ، زاد المسير: ١ المسير: ٢١٤/٢ ، زاد المسير: ٢٦٤/٠ ، تفسير الرازي: ٤١/١٤ ، الدر المصون: ٢٦٤/٠ .

 <sup>(</sup>۲) تفسير الطبري: ۲۲/۲۲، تفسير الماوردي: ۱۳/۲، الكشاف: ۲۹/۲، زاد المسير:
 ۲۱/۱۲، تفسير الرازي: ٤١/١٤.

<sup>(</sup>٣) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبري: ٣٣٣/١٢، وقال في اللسان: (الغي: الضلال والخيبة غوى بالفتح غيا، وغري غواية الأخيرة عن أبي عبيدة: ضل، وقال اللبث: غوي الفصيل يَغْوَى غوى : إذا لم يصب رياً من اللبن حتى كاد يهلك): ١٤٢/، ١٤٠/١٥ (غوى).

<sup>(</sup>٥) سورة مريم : آية : ٩٩ ،

<sup>(</sup>٦) متشابه القرآن : ١/٥٧٧ .

<sup>(</sup>٧) اختاره الطبري في تفسيره: ٢٢٧/١٢، وضعفه السمين في الدر المصون: ٥/٢٢٧ بقوله: (وهذا أيضاً ضمعيف لأن (صراطك) ظرف مكان مختص، والظرف المكاني المختص لايصل إليه الفعل بنفسه بل بد « في » تقول: صليت في المسجد، ونمت في السوق، ولاتقول: صليت المسجد إلا فيما استثني في كتب النحو، وإن ورد غير ذلك كان شاذا كقولهم: رجع أدراجه ...).

<sup>(</sup>٨) وهذا القول حكاه السمين في الدر المصون: ٥/٢٦٨ عن ابن الطراوة ونعته بالشنوذ وتعقبه بقوله: (وهذا قول مردود لأن المختص من الأمكنة ماله أقطار تحويه وحدود تحصره، والصراط والطريق، من هذا القبيل). ثم ذكر وجها ثالثا وهو النصب على المفعول به والتقدير لالزمن صراطك المستقيم بقعودى عليه».

وقيلَ: إِنَّه كقواكِ : ضَرَبَ الظهرَ والبطنَ ، أَيْ عليهِمَا<sup>(۱)</sup> . ﴿ مَذْهُومًا مَّذَهُورًا ۚ ﴾ [١٨] ﴿ مَذْهُومًا مَنْجُورًا ۚ ﴾ [١٨] الذامُ فوقَ الذَّمِّ ، والدَّحرُ : الطَّردُ والإبعادُ (٢) . ﴿ وَقَاسَمَهُمَا ٓ ﴾ [٢١]

أقسمَ لهما ، مفاعلةٌ بمعنَى الفعلِ<sup>(۲)</sup> . كقولِ الهذليُّ<sup>(۱)</sup> : ٤١٣ – وقَاسَمَهُمَا بِاللَّهِ جَهْداً لأَنْتُمُ [أَلَدُّ مَنْ (۱۰] السَّلُوكَى إِذَا ما نَشُورُهَا (۱)

(۱) قاله سيبويه في الكتاب: ١٠٩٥١ قال: (والعامل فيه القعل، وليس المنتصب ههنا بمنزلة الظرف، ... ولم يجيزوه - يعنى حذف حرف الجر - في غير السهل والجبل والظهر والبطن، كما لم يجز حذف حرف الجر إلا في الأماكن مثل دخلت البيت، واختصت بهذا). وانظر معاني القرآن للقرآن للقرآء: ٢٧٥٧، معاني القرآن للأخلش ١٣٧٢، معاني القرآن للزجاج: ٢٧٤/٢ وحكى عدم اختلاف النحويين في ذلك، إعراب النحاس عن سيبويه: ١١٧٧/١، تفسير الرازي عن الزجاج: ١١٧٤٤، الدر الممون: ٥/٧٢ وضعفه (من حيث أن حرف الجر لايطرد حذفه بل هو مخصوص بالضرورة أو بشنوذ كقوله: (تمرون الديار فلم تعوجو ...) وقوله: ... لولا الأسى القضائي).

- (٢) انظر المجاز : ٢١١/١ ، غريب القرآن للقتبي : ١٦٦ ، تفسير الطبري : ٢٤٢/١٢ ٣٤٣ ، معاني القرآن للنحاس : ٢٩/٣ ، مقردات الراغب : ١٦٧ .
- (٢) المجاز: ٢١٢/١، غريب القرآن السجستاني: ٥٤، تفسير الطبري: ٣٤٩/١٢، معاني القرآن الزجاج ٣٢٧/٢، تفسير الماوردي: ١٧/٢، تفسير الرازي: ١٢/١٥، القرطبي: ١٧٩/٧، قال في البحر: ٢٧٩/٤ ( والمقاسمة مفاعلة تقتضي المشاركة في الفعل فتقسم لصاحبك ويقسم الك، ... وأما هنا فمعناها أقسم لهما لأن اليمين لم يشاركاه فيها ) .
  - (٤) هو خالد بن زهير الهذلي يرد على أبي نؤيب حين عاتبه على خيانته ،
    - (٥) في الأصل الذين والتصويب من شرح أشعار الهذايين
- (۱) ديوان الهذليين: ١/١٥٨، شرح أشعار الهذليين: ١/٥١١، نظام الغريب: (وقاسمها): ٥٩، المخصص: ١٥٥٥، حياة الحيوان: ٢٨/٢٣ (النحل)، تفسير الطبري: ٢١/٠٥٣، اللسان (سلا): ٢٥/٢٤ (وقاسمها)، البحر المحيط: ٢٧٩/٤، الدر المصون: ١/٧٧٠، مرورها: نتخذها، والشور: أخذ العسل، والسلوى هذا العسل سعيت سلوى: لأنها تسلى عن كل حلو إذ هي قوقه، ويعني بقاسمهما: ابن عويمر،

وقيلَ : إنَّه مفاعلةٌ من القسمةِ ، أيُّ قالَ لهما : إنْ كانَ ذاً (١) قلتُه خيراً فلكما ، وإذَّ على دونَكُما (٢) .

﴿ فَدَلَّنَّهُمَا ﴾ [٢٢]

حطَّهُما عنْ درجتِهِما (٢) . ولا تكونُ التدليةُ إِلَّا منْ عُلْوٍ إِلَىٰ سُفْلٍ، يقالُ : تدلَّى بنفسِه ، ودليَّ غيرَه (١) :

الخَيْرُ إِنَّمَا - فَقُلْتُ لِقَلْبِي [يالكَ (\*)] الخَيْرُ إِنَّمَا - ٤١٤ لَوْلَتِي [يالكَ أَلْمَوتَ [الجَدِيد (\*)] حِبَابُها (١)

﴿ وَطَيْقًا ﴾

جعلاً .

﴿ يَخْصِفَانِ ﴾

<sup>(</sup>١) ذا يأتي أحيانا بمعنى الذي . انظر اللسان : ٢٥٠/١٥٥ ، ٤٦٠ ، وقد جاء في تفسير الماوردي : (ماقلت) : ١٧/٢ .

<sup>(</sup>٢) المجاز : ١٧٩/١ ، تفسير الماوردي : ١٧/٢ .

<sup>(</sup>۲) تفسیر الماوردی : ۱۸/۲ .

<sup>(</sup>٤) انظر اللسان : ٢٦٦/١٤ (دلا) وحكى عن أبي منصور أنه قال : (وأصله الرجل العطشان يدلى في البئر ليروى من مائها فلا يجد فيها ماء فيكون مدليا فيها بالغرور ، فوضعت التدلية موضع الإطماع فيما لايجدى نفعا) .

<sup>(</sup>٥) في الأصل مالك الحديد والتصويب من شرح أشعار الهذايين .

<sup>(</sup>٦) البيت لأبي تؤيب الهذلي وهو في ديوان الهذليين : ٧٢/١ ، شرح أشامار الهذليين : ١٩٤/١ ، اللسان (حبب) : ٢٩٠/١ ، (جدد ) : ٢٩/٢ ،

الجديد : ما لا عهد لك به ولذلك وصف به الموت ، وقال الأشقش : جديد الموت : أوله ، الصباب : بالكسر : المحابة والموادة والحب ،

[يرقعان (١)] الورقَ بعضَها على بعضٍ منْ خُصْفِ النِّعال (١) . قالَ الأعشَى :

داه – ما نَظَرَتْ [ذَاتُ<sup>(۱)</sup>] أَشْفَارِ كَنَظَرَتِهِا حَقَ لَقَارِتُ إِذْ سَّجَعَا<sup>(۱)</sup>] مَا صَدَقَ النَّنْبِيُّ [إِذْ سَجَعَا<sup>(۱)</sup>] = 11 = 11 النَّ أَرَى رَجُلًا فِي كَفِّهِ كَتِفُ = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 = 11 =

﴿ وَلِيَاسُ النَّفُوكَ ﴾ (١) [٢٦] رُفِعَ على الابتداءِ ﴿ ذَلِكَ خَيَرٌ ۗ ﴿ خَبْرُه (١) .

<sup>(</sup>١) في الأصل يرقعان والتصويب من الإيجاز: ٦٥.

<sup>(</sup>٢) للجاز : ٢١٢/١ ، غريب القرآن للقتبي : ١٦٦ ، الطبري : ٢٥٣/١٢ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل (د) ، (إنه شجعا) والتصويب من الديوان .

<sup>(</sup>٤) زيادة من الديوان .

<sup>(</sup>a) الأبيات من عينية الأمشى يتحدث فيها عن زرقاء اليمامة .

وهي في الديوان: ١٠٦، شرح الديوان: ١٠٠، المعارف: ٣٤٩ (ذات أسفاركما نظرت يوما ولانظر الدبي إذ شجعا، إنه صنعا)، معاني القرآن الزجاج ٢٧٧/٢، ثمار القلوب: ٣٠٠ - ٢٠٠ (كما نظرت، كما نظر الدبسي)، والثاني في فصل المقال: ١١٨.

الأشفار: جمع شفر وهو أصل منبت الشعر في الجفن ، الذئبي: سطيح الكاهن ، سجع: تنبأ بقول السجوع ، وهو سجع الكهان ، في كفه كتف: أي في كفه قطعة من لحم الكتف يأكلها . يخصف النعل: يخرزها ويلصق بها قطعة أخرى من الجلد لإصلاحها .

 <sup>(</sup>٦) هذا على قراءة الجمهور بالرقع ، بينما قرأ أبوجعفر وناقع وابن عامر والكسائي بالنصب ،
 المسوط : ١٨٠ ، الكشف : ٢٦٠/١ ، النشر : ٢٦٨/٢ .

 <sup>(</sup>٧) تفسير الطبري: ٣٦٩/١٢، معاني القرآن الزجاج: ٣٢٩/٢، البيان في غريب إعراب القرآن:
 ٣٥٨/١، إملاء مامن به الرحمن: ٣٧٧/٢.

أو الخبرُ: ﴿ خَيْرٌ ﴾ أو ﴿ ذَلِكَ ﴾ فصلٌ لاموضعَ لهُ من الإعرابِ (''). ﴿ إِنَّهُ يَرَنَكُمْ هُووَقَيِمِلُهُ مِنْ حَيْثُ لَا لَوْتَهُمْ ﴿ فِي معناهُ لبعضِ العربِ (''):
فِي معناهُ لبعضِ العربِ (''):
فَكَيْفَ بِمَنْ [يُرْمَى ('')] ولَيْسَ بِرَامِ فَكَيْفَ بِمَنْ [يُرْمَى ('')] ولَيْسَ بِرَامِ فَكَيْفَ بِمَنْ [يُرْمَى لاَتَقَيْتُهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبري ورجحه: ٣٦٩/١٢، البيان في غريب إعراب القرآن: ٣٥٨/١، وانظر معاني القرآن الخرجة : ٣٠٨/١، إعراب النجاس: ١٢٠/٢، الكشف: ٢٦١/١، تفسير الراذي: ٤٦١/٥، ، إملاء مامن به الرحمن: ٢٧٧/٢. وهذا مبني على الاختلاف في ضمير الفصل، هل له موضع من الإعراب أم لا فقال الكوفيون بالأول، وقال البصريون بالثاني. انظر الإنصاف: ٢٠٦/٢.

<sup>(</sup>٢) هن عمرو بن قمينة

<sup>(</sup>٢) زيادة من الديوان .

<sup>(</sup>٤) في الأصل يرى والتصويب من الديوان .

<sup>(</sup>ه) ديوان عمرو بن قميئة بتحقيق خليل إبراهيم: ٣٨ – ٣٩، ويتحقيق الصيرفي: ٢٠٤، أمالي المرتضي: ٢٠٤ - ٢٦، أمالي المرتضي: ٢٠٥١ - ٢٦، خزانة الأدب: ٣٣٨/١، وفي جميعها (ظو أنها نبل إذا لا تقيتها، واكتني)، طبقات الشعراء: ١٧٩، العقد الفريد: ٢٣٦/١، ٣٦٩/١، ٣٧٠ وفيهما (ظو أنني أرمى بنبل رأيتها، ولكتني)، المعمرون والوصايا: ٥٥ – ٢٦ (ضما بال من يرمى) (إذا لا تقيتها)، بنات الدهر: نوائبه ومصائبه.

أدركتُم ملاتَه ولا تؤخِرُوها لمسجدِكم (١) . وقيلَ : إنَّه أمرُّ بالتوجُّهِ إلى الجماعة (١) .

< كَمَابَدَأَكُمْ تَعُودُونَ ﴾

« ما «معنا هُ فيه أقوالٌ : كمَا خَلَقَكُم ولمْ تكونُوا شيئاً كذلكَ يعيدُكم « ما «معنا هُ فيه أقوالٌ : كمَا خَلَقَكُم ولمْ تكونُوا شيئاً كذلكَ يعيدُكم « [(۲)]حياءً (۱)

وقالَ ابنُ عباسٍ: « كمَا بدأكُم فمنكُم شقيٌ وسعيدٌ كذلكَ تبعثونَ »(٥) .

<sup>(</sup>۱) معاني القرآن للفراء: ٢٧٦/١، غريب القرآن للقتبي: ١٦٧، معاني القرآن للزجاج: ٣٣٠/٢، تفسير الماوردي: ٢٣/٢، تفسير البغوي ٢٢٢/٢ ، زاد المسير: ١٨٥/٣ عن ابن عباس والضحاك، قال: واختاره ابن قتيبة، تفسير الرازي: ٦١/١٤ - ٦١.

<sup>(</sup>٢) تفسير الماوردي : ٢٣/٢ ، زاد المسير : ٣/٥٨ .

<sup>(</sup>٣) زيادة يقتضيها السياق ،

<sup>(3)</sup> تفسير الطبري عن الحسن وتتادة وابن عباس ومجاهد وابن زيد ورجحه : ٣٨٥/١٢ ، معاني القرآن النجاج : ٣٢١/٢ ، وأخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس بإسناد ضعيف ولفظه (يقول كما خلقناكم أول مرة كذلك تعودون) تفسير سورة الأعراف : ١٣٨/١ رقم (٢٤٥) ، إعراب القرآن النحاس نحوه : ١٣٢/٢ ، ونصه في تفسير الماوردي عن الحسن وابن زيد : ٢٣/٢ ، وفي تفسير البغوي عنهما : ٢٢٢/٢ ، زاد المسير : ١٨٦٧/٣ ، تفسير الرازي عن الحسن ومجاهد : ٢٢/٢٤ .

<sup>(</sup>ه) أخرجه عنه الطبري بنحوه وعن جابر وأبي العالية ومحمد بن كعب ومجاهد والسدي: ٢٨٢/١٢ - ٣٨٣ ، وأخرجه ابن أبي حاتم عنه بإسناد صحيح ولفظه « إن الله عز وجل بدأ كل خلق من أدم مؤمن وكافر كما قال ﴿ هو الذي خلقكم فمنكم كافر ومنكم مؤمن ﴾ [التغابن: ٢] ثم يعيدكم يوم القيامة كما بدأ خلقكم مؤمن وكافر به تفسير سورة الأعراف: ١/٥٢١ - ١٣٦ رقم (٢٤١) ، ونحوه عن مجاهد بإسناد صحيح أيضا .

واختاره القراء في معانيه : ٣٧٦/١ ، وذكره الرازي في تفسيره عن ابن عباس : ٦٢/١٤ ، وانظر الدر للصون : ٧٧/٧ ،

قَالَ عليهِ السلامُ: «[تبعثُ(١)] كلُّ نفسٍ على ما كانتُ عليهِ »(١) .
قَالَ قَتَادَةُ: كَمَا بِدَأَكُمُ مِن الترابِ تَعُودُونَ إليهِ . ﴿ مِنْهَا خَلَقْنَكُمُ وَفِيهَا نُعُيدُكُمْ ﴾ (١)(٤) وفي معناهُ قيل :

٤١٩ - خُلِقْتَ منَ التُّرَابِ فَصِرْتَ شَخْصاً

يُذَادِي بِالفَصِيح مِنَ الخِطَابِ ٤٢٠ - وعدتَ إِلَىٰ التُّرَابِ فَصِرْتَ فيهِ كأنَّكَ ما (٠) بَرحْتَ مِنَ التُّرَابِ(١)

﴿ خَالِصَةً ﴾ (٢) [٢٢٦]

نصبُّ على الصالِ ، والعاملُ فيهِ اللَّمُ ، أيْ وهي ثابتةٌ للذينَ آمنُوا فِي الحياةِ الدُّنيَّا فِي حالِ خلوصِها يومَ القيامة (^) .

<sup>(</sup>١) في الأصل بيعث .

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم كتاب الجنة باب الأمر بحسن الثان بالله تعالى عند الموت: ٢١٠/١٧ بلفظ ه يبعث كل عبد على ما مات عليه ع وأخرجه ابن ماجه في سننه كتاب الزهد باب النية: ١٤١٤/٢ برقم (٤٢٣٠) بلفظ (يحشر الناس على نياتهم) ، والطبري في تفسيره بسند صحيح: ٣٨٤/١٢ ، والحاكم في المستدرك: ٢٠/٢٤ تفسير سورة الأعراف ، وأخرجه البغري في تفسيره: ٢٢٢/٢ ، وأورده الماوردي في تفسيره بلفظه: ٢٢٢/٢ .

<sup>(</sup>٣) سورة مله : آية : ٥٥ .

<sup>(</sup>٤) تفسير البغوي عنه بنحوه : ٢٢٢/٢ ، البحر : ٢٨٨/٤ عن الحسن .

<sup>(</sup>٥) في الأمثل وما يرحت .

<sup>(</sup>٦) خلق الإنسان : لوحة : ٣٥٠/أ « تنادي » ، سمير المؤمنين : ٤٤ (فصرت حيا وعلمت القصيح ، ماخرجت)

 <sup>(</sup>٧) هذا على قراءة الجمهور بينما قرأ نافع وحده بالرفع . للبسوط : ١٨٠ ، النشر : ٢٦٩/٢ ، البدور الزاهرة : ١١٤ ، الإتحاف : ٢٢٣ .

<sup>(</sup>٨) معاني القرآن للقراء: ٣٧٧/١، تقسير الطبري: ٤٠١/١٢، معاني الزجاج: ٣٣٣/٢، إعراب القرآن للنحاس: ١٣٣/٢، البيان في غريب إعراب القرآن: ١/٣٦٠، الكشف لمكي: ١/١٢١، وداد المسير عن ابن الانباري: ١٨٩/٣،

والحالُ يقتضِي المصاحبة ، وكونها لَهُمْ يومَ القيامةِ مصاحبٌ لكونها لَهُمْ في الدُّنيا [إذ هما(١٠)] دارَانِ لافاصِلَ بينَهُما ،

يَنَا أَمُمُ نَصِيبُهُم مِنَ ٱلْكِئْلِ ﴾ [٣٧]

أيْ ماسبَقَ لهم الكتابُ بهِ منَ العذاب (٢).

وقيلَ : ممَّا كُتِبَ لَهُم منَ الأعمالِ والأَرْزَاقِ<sup>(٣)</sup> .

﴿ أَدَّارَكُوا ﴾ [٢٨]

تداركُوا ،أيْ انتابَعُوا وتلاحَقُوا .

﴿ لَانْفَتَ كُمُمُ أَبُونِ أَلْسَمَاءِ ﴾ [13]

قَالَ ابنُ عباسِ: [الأرواحِهِم (1)](٥) .

<sup>(</sup>١) في الأصل إنهما والتصويب من الإيجاز: ٦٦،

 <sup>(</sup>۲) غريب القرآن للقتبي : ١٦٧ ، الطبري عن أبي مسالح والسدي والمسن : ٤٠٨/١٢ – ٤٠٩ ،
 معاني القرآن للزجاج : ٣٣٤/٢ – ٣٣٥ ، تفسير الماوردي عن المسن والسدي : ٣٦/٢ ، تفسير المرازي : ١٤/٥٧ .

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبري عن الربيع بن أنس والقرظي وابن زيد ورجحه : ١٣/١٢ – ٤١٤ ، تفسير الماوردي عن الربيع وابن زيد : ٢٦/٣٠ ، تفسير الرازي عنهما ٧٥/١٤ ، شفاء الطيل لابن القيم : ٩٦ عن الربيع وابن زيد : ٢٦/٣٠ ، تفسير الرازي عنهما الامرين ، ابن زيد والقرظي والربيع بن أنس ، قال : ( والصحيح أن نصيبهم من الكتاب يتناول الأمرين ، فهو نصيبهم من الشقاوة ، وتصيبهم من الأعمار التي في اسبابها ، وتصيبهم من الأعمار التي في مدة اكتسابها وتصيبهم من الأرزاق التي استعانوا بها على ذلك ، فعمت الآية هذا النصيب كله ) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل لأزواجهم . والتصويب من المراجع التالية ،

<sup>(</sup>ه) أخرجه الطبري عنه وعن السدي: ٢٢٢/١٢ ، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن الضحاك عن الضحاك عن الن عباس بإسناد قال عنه المحقق متقطع لأن الضحاك لم يلق ابن عباس واكن يجبر ذلك لمعرفة الواسطة وهو سعيد بن جبير ويتقوى بالشاهد عن البراء مرفوعا فيرتفع إلى الحسن لفيره ، تفسير سورة الأعراف : ١٩٥/ - ١٩٦ رقم (٣٦٧). وعزاه في الدر المنثور إلى عبد بن حميد وأبي الشيخ

[وقالُ<sup>(۱)</sup>] الحسنُ : لدعائِهم<sup>(۱)</sup> .
وقالَ مجاهدٌ : لأعمالِهم<sup>(۱)</sup> .

﴿ سَيرِ ٱلْخِيَاطِ ﴾

عن أبن عباس: ٢٣/٣ – ٨٤، وانظر غريب القرآن القتبي: ١٦٧، معاني الزجاج: ٢٣٧/٣، تقسير الراقي عن السدي: ٨١/١٤، قال ابن كلير: « ويؤيده ما قاله ابن جرير من حديث البراء عن السدي عن السدي: البراء أخرجه أحمد في عن الرسول ﷺ في قبض روح المؤمن والكافر ، أهد: ٢١٤/٢، وحديث البراء أخرجه أحمد في مسنده: ٤/٢٨٠، ٢٨٨، ٢٩٨٧ وأبو داود الطيالسي في مسنده: ٢٠٧، وأبو داود في سننه: عمد ٢٢٠/٤ من (٤٧٥٣) كتاب السنة ، باب المسئلة في القبر وعذاب القبر ، والتسائي في سننه كتاب البائز ، باب الوقوف الجنائز مختصراً : ٤٨/٤،

والحاكم: ٢٧/١ - ٢٦ ، كتاب الإيمان باب مجرع ملك الموت عند قبض الروح ، وقال صحيح على شرط الشيخين وواققه الذهبي .

<sup>(</sup>١) في الأصل نقال ، وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٢) أورده الماردي عنه ٢٧/٣ ، وأخرجه الطبري عن ابن عباس ومجاهد وإبراهيم وسعيد، وجمع فيه بين الدعاء والعمل الصالح: ٤٢٢/١٦ – ٤٢٣ ، وكذلك أخرجه أبن أبي حاتم عن ابن عباس بإسناد ضعيف: ١٩٨١ رقم ( ٣٧١ ) ولذلك ( لاتفتح لهم لعمل ولا دعاء ) .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري عنه رقم (١٤٦٠٧) وجمع معه الدعاء -- كما سبق: ٢٢/١٧ - ٤٢٣ ، وأخرجه ابن أبي حاتم عنه رقم (٣٦٦) بإسناد شعيف ، كما أخرجه عن ابن عباس رقم (٣٦١) بإسناد صحيح ، وعن ابن عباس أيضا (٣٧٠ ، ٣٧١) وقتادة ( ٣٧٥ ) وإبراهيم ( ٣٧٧ ) بأسانيد شعيفة ، تفسير سورة الأعراف : ١/٧٧١ - ٢٠٠ ، واختاره الفراء في معانيه : ٢٧٩/١ ، وانظر غريب القرآن القتبي : ٢٧١ ، تفسير الماوردي عن مجاهد وإبراهيم : ٢٧/٢ ، زاد المسير : ٨١/١٤ ، الرازي عن ابن عباس : ٨١/١٤ .

ثقب الإبرة . وفِي بعض القراءة ، حتَّى يلجَ الجُمَّلُ ، (١) والجُمَل ، بالتثقيل والتخفيف ، والجُمَل ، بالتثقيل والتخفيف ، وهما الحبلُ الغليظُ<sup>(١)</sup> ،

﴿ وَعَلَى الْأَغْرَافِ ﴾ [13]

سورٌ بينَ الجنَّةِ والنارِ (٢) ، سُمِّيَ بذلكَ [لارتفاعِه (١)] .

﴿ رِجَالٌ ﴾

 $\frac{1}{4}$ قيل : هم العلماء الأتقياء .

<sup>(</sup>۱) قال ابن جني في المحتسب ۱٬۹۷۱ قرأ ابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد والشعبي وأبي العلاء بن الشخير ورويت عن آبي رجاء (الجمل) بضم الجيم وتشديد الميم مفتوحة ، وقرأ (الجمل) بضم الجيم وتشديد الميم مفتوحة ، وقرأ (الجمل) بضم الجيم وفتحة الميم مخففة ابن عباس وسعيد بن جبير بخلاف ، وعبد الكريم وحنظلة ومجاهد بخلاف … عبتصرف . زاد السمين في الدر المصون : ٥/ ٣٠٠ - ٣٢١ و وقرأ عكرمة وابن جبير بضم الجيم وسكون الميم ، والمتوكل وأبو الجوزاء بالفتح والسكون » قالا : و وكلها لفات في القلس وهو حبل عليظ يجمع من حبال كثيرة فيفتل وهو حبل السفينة » . وانظر زاد المسير : ١٩٧/٢ - ١٩٨٨ ،

 <sup>(</sup>٢) وقراءة الجمهور الجمل بفتح الجيم والميم وتخفيف الميم وهو الحيوان المعروف.

 <sup>(</sup>٣) المجاز: ١/٥٢١، تفسير عبد الرزاق عن قتادة: ١٢٩/١، غريب القرآن للقتبي: ١٦٨، تأسير الطبري: ١٦٨، ١٤٨٥ ، زاد الميسر: ١٨/٧٤ - ٤٥١، تفسير البغوي: ٢٢٢/٢ ، المحرر الوجيز: ١٠/٥/٧ ، زاد الميسر: ٢٠٤/٢ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل لارتفاعها والتصويب من تفسير البغوي .

<sup>(</sup>ه) أخرجه هناد في الزهد عن مجاهد رقم (٢٠٥) : ٢١٠/١ وقال المحقق : إسناده ضعيف ، تفسير الطبري عن مجاهد : ٢٩/١٦ ، إعراب القرآن للنحاس : ٢٧/٢ ، تفسير المارردي : ٢٩/٢ ، تفسير البغوى : ٢٣٢/٢ ، المحرر الوجيز : ٧٧/٢ ، زاد المسير : ٢٠٥/٣ .

وقيلَ: قومٌ توازَنَتْ حسناتُهم وسيئاتُهم، وقفَهُم اللهُ بالأعرافِ لمّ يدخلُوا الجَنَّةَ / ولا النَّارَ، وهُمْ يطمعونَ ويخافونَ (١) . كما قيلَ فِي معناهُ:

173 - فكَأنِّي بينَ الوصالِ وبَيْنَ الـ

مَهْر مِصَّنْ مقامُهُ الأَعْرَافُ

مَحْلٍ بينَ الجِنَانِ وبينَ النَّا

ر أَرْجُو طُوراً وطوراً أخَافُ (١)

﴿ بِسِيمَنْهُمُ ﴾ [٤٨]

بعلامتِهم فِي نضرةِ الوجوهِ، [أ<sup>(٣)</sup>]وُ غبرتها . والشِّيمَا للإنسانِ كالشِّمَةِ لِلانعام ِ. قالَ <sup>(١)</sup> :

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره عن قتادة : ۲۲۹/۱ ، وأخرج نحوه هناد في الزهد عن حذيفة رقم (۱) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره عن قتادة : ۲۲۹/۱ ، وأخرجه الطبري عن حذيفة وابن عباس والضحاك وسعيد بن جبير عن ابن مسعود وعبد الله بن الحارث ورجحه : ۲۰/۱۲ = ۲۰۵ ، وانظر معاني القراء : ۲۸۰۱۱ ، معاني القرآن للزجاج : ۲۲۲/۲ ، معاني النحاس : ۲۰/۱ ووصفه بانه أشهر وأعرف ، وأخرجه الحاكم في المستدرك عن حذيفة وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه والفقه الذهبي ، كتاب التفسير ، باب سورة الأعراف : ۲۲۰/۲ ، وأخرجه البيهقي في البعث عن مجاهد رقم (۱۱۰) : ۲۰۸ .

قال ابن عطية في المحرد الوجيز: ٧/٧٦ و واللازم من الآية أن على أعراف ذلك السود أو على مواضع مرتفعة عن الفريقين حيث شاء الله تعالى رجالا من أهل الجنة يتأخر دخولهم ويقع لهم ما وصف من الاعتبار في الفريقين و .

 <sup>(</sup>٢) البيتان لمحمد بن أبي زرعة الدمشقي ، وهما في روضة المحبين : ٣٢٧ (فكاني بين الصدود وبين
 الوصل) ، سمط اللآلئ : ١٧/١ه (برجو ، يخاف) ، الوساطة بين المتنبي وخصومه ٣٩٤ .

<sup>(</sup>٣) زيادة من الإيجاز : ٦٧ .

<sup>(</sup>٤) هو الأسود بن يعفر النهشلي الدارمي التميمي.

٤٢٣ - وأَصْبَحَ أَخْدَانِي [كأَنَّ(')] عليهُم مُلاءَ العراقِ والنَّغَامِ المُنَزَّعَا ٤٢٤ - يُبَيِّنُهُمْ ثُو اللَّبِّ [حِينَ<sup>(۱)</sup>] يَرَاهُمُ بيضاً لِحَاهُمْ وأَصْلَعَا<sup>(۲)</sup>

﴿ يُطْلُبُهُ حَثِيثًا ﴾ [30]

يطلبُه بيجوزُ حالاً من النَّهارِ - وإنَّ كانَ مفعولاً - كقواكِ : ضربَتْ هندُّ زيداً مؤلةً لهُ ، فيكونُ « مؤلةً » حالٌ منْ هندٍ ومنْ زيدٍ أيضاً ؛ لأنَّ لكلَّ واحدٍ منهما فِي الحالِ ضميراً (") .

﴿ إِنَّ رَحْمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ ﴾ [٥٦]

حملٌ على المعنى ، [إذُّ (1)] المعنى : إنعامَه وثوابه (١) .

وقيلَ : تقديرُه : « مكانَ رحمةِ اللهِ أو زمانَهَ »<sup>(١)</sup> .

<sup>(</sup>١) في الأصل كأنى ، حتى ، والتصويب من الديوان .

 <sup>(</sup>٢) الديوان: ٤٧ (فأصبح) نوادر أبي زيد: ١٦٢ ، الشعر: ٢١٢/١ (فأصبح) ، والثاني في التكملة
 لأبي على: ٢٨٢ ، المنصف: ٢٤٤/١ ، المحتسب: ١٨٤/١ .

يبينهم: أي يتبينهم ، والملاء بالضم والمد : جمع ملاءة وهي الإزار والربطة ، والثغام : نبت أبيض الثمر والزهر يشبه به بياض الشيب ، وأصلما : يقرأ بفتح اللام أي صلما .

<sup>(</sup>٣) المحتسب لابن جني: ٢٠٤/١ ،المحرر الوجيز: ٧٦/٧ ، البحر: ٤٠٩/٤ .

<sup>(</sup>٤) في الأميل إذا وهو تصحيف .

<sup>(</sup>ه) ينظر معاني الزجاج: ٣٤٤/٢ ، إعراب القرآن النحاس: ١٣١/٢ واختاره ، تفسير الماوردي عن الأخفش: ٣٤/٢ ، تفسير البغوي عن سعيد بن جبير: ٣٤٢/٢ ، المحرر الرجيز: ٨٠/٧ ، تفسير الرازي عن الزجاج: ١٤٣/١٤ ، الدر المصون: ٣٤٤/٥ .

<sup>(</sup>٦) معاني القراء : ٣٨١/١ ، المجاز : ٢١٦/١ ، تقسير الطبري : ٤٨٨/١٢ ، معاني الزجاج وضعفه : ٣٤٤/٢ ، تقسير الماوردي عن القراء : ٣٤/٢ ، المحرر الوجيز : ٨٠/٧ ، زاد المسير عن القراء : ٣١٦/٣ .

وقالَ [النضرُ('']: المصادرُ تجرِي على التذكيرِ'' . \* رُسِيلُ الرِّيكَحَ نُشُرًا ﴾'' [٧٥]

جمعُ نشورٍ ، كرسُولٍ ورُسُلٍ لأنَّها تنشرُ السحابَ [وتستدرُّه(<sup>1)</sup>] ، والتثقيلُ لغةُ الحجازِ ، والتخفيفُ لتميم (<sup>0)</sup> . ويجوزُ ﴿ نَشْراً ﴾ (<sup>()</sup> أَيْ:ناشراتٍ كقولِهِ : ﴿ فَكُمَّ اَدْعُهُنَّ يَأْتِينَكَ سَعْيَاً ﴾ (<sup>()</sup>)

<sup>(</sup>١) في الأصل النصر والتصويب من تفسير الرازي .

وهو النضر بن شميل بن خرشة بن يزيد المازني التميمي،(٢٢ - ٣٠٣ هـ)، أحد الأعلام بمعرقة أيام العرب ورواية الحديث وفقه اللغة، ولد بعرى وانتقل إلى البصرة مع أبيه ، من كتبه : المعاني ، غريب الحديث .

ترجمته في : طبقات التحويين للزبيدي : ٥٥ ، إنباء الرواة : ٣٥٨/٣ - ٣٥٣ ، غاية النهاية : ٢٤١/٢ ، المزهر : ٢/٠٥٤ .

<sup>(</sup>٢) حكاه عنه الرازي في تفسيره: ١٤٣/١٤ ، وانظر الدر المسون: ٥/٥٤٠ .

 <sup>(</sup>٣) هذه قراءة أبي جعفر وابن كثير وأبي عمرو ويعقوب بضم النون والشين ، المبسوط : ١٨١ ، الحجة لأبي علي : ٣٤٦/ ، الكشف : ٢١٥/١ ، البحر : ٣١٦/٣ ، الدر المحون : ٣٤٦/ - ٣٤٧ ، النشر : ٢٠٠/٢ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل تستدن والتصويب من المحتسب.

<sup>(</sup>ه) المحتسب: ٢٥٥/١ ، قال: والتثقيل أفصيح ، وانظر الكتاب: ١١٣/٤ ، معاني الأخفش: ٢٠/٧٥ ، اللسان: ٥/٧٠٧ ، وقراء التضفيف (نشرا) يضم النون وإسكان الشين وهي قراء ابن عامر . المبسوط: ١٨١ ، البحر: ٣١٦/٤ ، النشر: ٢٧٠/٢ .

<sup>(</sup>٦) هذه قرامة حمزة والكسائي وخلف بفتح النون وسكون الشين ، المبسوط : ١٨١ ، معاني الأخفش : ٢٠٠/٢ ، النشو : ٢٧٠/٢ .

<sup>(</sup>٧) سررة البقرة : أية : ٢٦٠ .

أيْ ساعياتٍ ، وقد قُرِئَ ﴿ بَشُراً ﴾ (ا) جمع بشيرٍ الآنَّ الديح تبشرُ بالسحابِ ، وقُرِئَ ﴿ بَشُراً ﴾ (ا) مصدرٌ فِي موضعِ الحالِ، أيْ باشراتٍ بمعنى مبشراتٍ ، وقُرِئُ ﴿ بَشْرَى ﴾ (ا) غيرَ منون ، وقُرِئُ ﴿ نَشَرا » (ا) ذاتُ نشرٍ ، والنَّشَرُ : انتشارُ النَّعم بالليلِ في الرَّعْيِ ، فشبّهُ السحابَ فِي انتشارِه وعمومه بها (ا)

﴿ مَالَكُمْ مِنْ إِلَاهِ غَيْرُهُ } [9]

رفعُ ﴿ غيرُه ﴾ (١) على الصَّفةِ لموضع ﴿ مِنْ إِللهِ ﴾ كَأَنَّهُ : ما إِللهُ غيرُهُ لكُم (١) ويجوزُ على البدلِ مِنْ ﴿ إِللهِ ﴾ واعتبارُ حذف المبدلِ كَأَنَّهُ ما غيرُه لكُم ، فيكونُ

<sup>(</sup>۱) هذه قراءة ابن عباس والسلمي بضلاف وابن أبي عبلة وعاصم بضلاف بضم الباء والشين مع التنوين ، المحتسب : ٢٥٥/١ ، البحر: ٣١٦/٤ ، وقرأ عاصم بشرا بضم الباء وسكون الشين ، المبسوط : ١٨١ ، البحر : ٣١٦/٤ ، النشر : ٢٠-٢٧ ، قال مكي في الكشف : ٢٨٦/١ ، وأصل الشين الضم لكن أسكنت تخفيفا كرسول ورسل ، . وانظر الحجة لابن خالويه : ١٥٧ ، الحجة لأبي على : ٢٩/٤ .

<sup>(</sup>٢) رويت عن عاصم بقتح الباء وإسكان الشين ، إعراب النحاس : ١٣٣/٢ ، وفي المحتسب نسبت لأبي عبد الرحمن بخلاف : ٢٥٥/١ ، وانظر البحر : ٣١٦/٤ ، الدر المصون : ٣٤٩/٥ .

<sup>(</sup>٣) هذه قرامة محمد ابن السميقع وابن قطيب ، للحقسي : ٢٥٥/١ ، إعراب القرآن النحاس : ١٣٥/٢ ، البحر : ٣٤٦/٤ ، الدر المصون : ٣٤٩/٥ .

<sup>(</sup>٤) هذه قراءة مسريق بفتح النون والشين ، المحتسب : ٢٥٥/١ ، البحر : ٣١٦/٤ ، زاد بن الجوزي أبا رجاء العطاردي وإبراهيم النخعي ومورق العجلي زاد المسير : ٢١٨/٣ ،

 <sup>(</sup>٥) المحتسب: ٢٥٦/١ قال ابن جني وابن منظور: « النشر: أن تنتشر الغنم بالليل فترعى ، وانتشرت
 الإبل والغنم: تفرقت عن غرة من راعيها » اللسان: ٥/١٨/٥ (نشر) .

<sup>(</sup>٦) هذا على قراءة الجمهور بينما قرأ أبو جعفر والكسائي (غيره) بالخفض ، المبسوط : ١٨١ ، الكشف : ٢٧/١ ، النشو : ٢٧٠/١ ، النشو : ٢٧٠/١ ، النشو : ٢٧٠/١ ، النشو : ٢٧٠/١ ، النشو : ٢٠٠/١ ، النشو : ٢٠/١ ، النش

<sup>(</sup>٧) معاني القراء: ٣٨٢/١ ، إعراب القرآن للنحاس: ١٣٤/٢ الحجة لابن خالويه: ١٥٧ ، السبيان لابن الأنباري: ٣٦٧/١ ، الكشف: ٢/٧/١ ، إملاء ما من به الرحمن: ٣٣/٣ .

أعم في المعنى (١) . /

وقيلَ : إِنَّهُ اسمُ ﴿ مَا ﴾ فأُيِّر ، كأنَّه ما غيرُه لكُمُّ منْ إِله (١) .

﴿ أَوْلَتَعُودُنَّ فِي مِلَّتِ نَأْ ﴾ [٨٨]

وإِنْ لمْ يكونُوا فِيها إِذْ كَانَ العَوْدُ قدْ يِتَناولُ الابتداءَ . فقالَ :

٤٢٥ - إِذَا [التَّسْعُونَ (٢)] أَقْصَدَنِي سَرَاها

[وسَارَتْ<sup>(٣)</sup>] فِي المَفَاصِلِ والعِظَامِ ٤٢٦ - وصِدْتُ كَانَّنِي أَقْدَّادُ [عيراً ٣)]

وعاد الرَّاأْسُ منِّي كالشَّغَام (1)

﴿ كَأَن لَّمْ يَغْنَوُ أَفِيهَا ﴾ [٩٢]

أيَّ:لمْ يقيمُوا ، وفي معناهُ لبعضِ الجاهلية (٠):

ترجمته في: التيجان: ٢٢١ - ٢٢٢ ، سيرة ابن هشام: ١٣٦/١ ، المعمرون والوصايا: ٨ ، معجم المزرباني: ١٠ .

<sup>(</sup>١) الكشف لكي : ٢٦٧/١ ، المحرر الوجيز وحكى اختيار أبي علي القارسي له : ٨٧/٧ ، إملاء مامن به الرحمن : ٢٣/٢ ، البحر ٢٢٠/٤ ، الدر المصون :٣٥٤/٥ .

<sup>(</sup>٢) مشكل إعراب القرآن : ٢/ ٢٩٥ ، تفسير البغوي : ٢/ه٢٤ ، تفسير القرطبي : ٣٣٣/٧ ، الدر المصون : ه/٢٥٤ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل السبعون ، وصارت ، عنزا ، والتصويب من الحجة .

<sup>(</sup>٤) أنشده أبو عثمان أو الرياشي كما في الحجة ولم ينسب إلى قائل .

والبيتان في الصجة لأبي على الفارسي (د/عبد الفتاح شلبی): ١١٠/٢ ، (د/احمد الدقاق): ١١٠/٢ ، وعجز الثاني في البيان لابن الأنباري: ٣٦٨/١ قصده: طعنه فلم يخطئه ، والمراد أنها نالت منه فأوهنته ، الثغام: كسحاب نبت واحدته بهاء ، وأثغم الرأس صار كالثغامة بياضاً ، العير: بفتح العين: الحمار ، والعير: الطبل ، وبالكسر: القائلة وقيل الإبل التي تحمل المرة .

<sup>(</sup>٥) هو عمرو بن الحارث بن عمرو بن مضاض الجرهمي يبكي لفراق مكة ، أحد المعمرين القدماء ، وهو من ملوك قحطان في الحجاز في العصر الجاهلي القديم تولى مكة بعد خروج أبيه منها وكان ملكه ضعيفاً ، وهو تابع الصحاب اليمن من بني يعرب بن قحطان مات بمكة ويقال إنه مدله في العمر إلى أن أدرك الإسلام .

(۱) سيرة ابن هشام: ١٣٦/١ – ١٣٦/١ التيجان: ٢١٣ ، المعمرون والومعايا: ٨ ، ٤٥ ونسب فيهما الصارث بن مضاض الجرهمي ، أخبار مكة الفاكهي: ١٥٣/٤ ، ١٥٨ ، الوشح: ٣١٩ ، العقد الفريد: ٣١٥/ ، محاضرات الأدباء: ١/٧٤١ ونيهما (الأبادنا) ، الحجون: موضع بمكة ، وقال ابن الأثير: الحجون الجبل المشرف مما يلي شعب الجزارين بمكة ، والصفا: أحد جبلي المسعى بمكة ، صوروف الليالي: شدائدها ونوائبها الجدود: جمع جد وهو البخت والحظ.

(٣) أن الأصل ينهى والتصويب من المراجع التالية .

 <sup>(</sup>٢) هو الأسود بن يعقر النهشلي الدارمي التميمي أبو نهشل وأبو الجراح ( ٠٠ - ٢٢ ق هـ) شاعر
 جاهلي من سادات تميم من أهل العراق ، كان قصيحا جواداوكان أعمى .

ترجعته في : طبقات الشعراء : ١١٢ ، الخزانة : ١٩٥/١ .

<sup>(</sup>٤) الديوان : ٢٧ – ٢٨ ، المفضليات : ٢١٧ ، شرح المفضليات للتبريزي : ٢٠٠/٢ ، الحماسة البصرية : ٤١٢/٢ (بأطيب عيشة) ، العقد الفريد : ٢٤٣/٣ ، الجمان في تشبيهات القرآن : ٣١٨ ،

والثاني في البيان والتبيين: ١٩٩/١ ، طبقات الشعراء: ١٩٣٠ ، تأويل مشكل القرآن: ١١ وفي ثلاثتها (فأرى النعيم) ، والرواية المعروفة كما هذا (فإذا النعيم) ، غنوا: أقاموا ، والمغنى: المنزل ، قال ابن عطية: وغنيت بالمكان إنما يقال في الإقامة التي هي مقترنة بتنعم وعيش رخي هذا الذي استقريت في الاشعار التي ذكرت فيها العرب هذه اللفظة .

« إِنْ » هَذَهِ لِلتُوكِيدِ وَهِيَ مَخْفَفَةٌ مِنَ الثَّقَيلَةُ (' ) . [كـ('')] قولهِ ('' :  $^{(7)}$  = وَعَلِمْتُ أَنْ مَنْ يَثَقَفُوهُ يَتْركُوا

جَزْداً لِخَامِعَةٍ وَفَرْخٍ غُرَابٍ<sup>(1)</sup>

﴿ حَقِيقٌ ﴾(٥) [١٠٥]

هريص <sup>(۱)</sup> .

وقيلَ : هو بمعنَى محقوقٌ منْ قولهم : حَقَّ عليه بكذاً ، وكما يقالُ : حَقَّ

<sup>(</sup>۱) هذا ما ذهب إليه سيبويه انظر الكتاب: ۱۳۹/۲ - ۱٤٠ ، معاني الزجاج: ٣٦٢/٢ ، إعراب القرآن النحاس: ١٤١/٢ ، الكشاف: ١٠٠/٢ ، المحرر الوجيز عن سيبويه: ١٢٤/٧ ، إملاء مامن به الرحمن: ٣٨٣٤ ، البحر: ٣٥٤/٤ .

<sup>(</sup>٢) زيادة يقتضيها السياق .

<sup>(</sup>٣) هو تميم بن أسد وقيل بن أسيد بن عبد العزى الخزاعي: أسلم ومحب قبل فتح مكة ، ترجمته في : الإصابة : ١٨٣/١ وهو هذا يعتذر من فراره عن منبه وكان قد خرج معه فبيتهم بنو الديل من بني بكر فانطلق تميم فاقلت وأدركوا منبه فقتاوه .

<sup>(</sup>٤) السيرة لابن هشام : ٤/٣ (وعرفت ، لحما لمجرية وشلو) ، شفاء العليل : ٢٧١/١ (فرخ عقاب) ، البحر : ٢٧٤/٣ (فعلمت أن من تتقوه فإنه جزر ، عقاب)

المجرية : اللبؤة التي لها أجراء أي أولاد منقار ، والشلو : بقية الجسد ، الخامعة : الضبع ،

<sup>(</sup>ه) من قوله تعالى: ﴿ وقال موسى يافرعون إنى رسول من رب العالمين ، حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق قد جئتكم ببيئة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل ﴾ .

<sup>(</sup>۱) المجاز: ۲۲۱/۱۱ ، معاني الأخفش: ۲۸/۲۰ - ۲۹۰ ، تفسير الطيري: ۱٤/۱۳ ، إعراب القرآن النحاس: ۲۲۱/۱ ، تفسير البغوي: ۲۲۸/۲ ، الكشاف: ۲۰۱/۱ ، المحرر الوجيز: ۲۲۱/۷ وقال ببعده، زاد المسير عن أبي عبيدة: ۲۲۷/۲ ، وهذا على قراءة (على) بالتخفيف وهي قراءة الجمهور ماعدا نافع ، المبسوط: ۱۸۳ ، النشر: ۲۷۰/۲ ، الإتحاف: ۲۲۷ .

عليه يقالُ: حُقَّ عليهِ ، أيُ وجبَ (') .

فأيُّ حاجةٍ إلى تغييرِه دونَ تقريرهِ ؟!

أَرْمِهُ ﴾ [111]

أخرة (') . وقيلَ : احبسهُ (') .

﴿ مِّنْ خِلَافِ ﴾ [172]

أيُّ: كلُّ واحدٍ منهما منْ شق ٍ .

﴿ وَالسِّنِينَ ﴾ [177]

بالجَدْبِ . قالَ حاتم ٌ:

بالجَدْبِ . قالَ حاتم ٌ:

ومَا يَشْتَكِينَا فِي السِّذِينَ ضَرِيرُها (')

<sup>(</sup>۱) المجاز : ۲۲٤/۱ ، معاني الأخفش : ۲۸/۲ ، غريب القرآن السجستاني : ۵۷ ، الطبري : ۱٤/۱۳ ، معاني الأخفش : ۱٤/۱۳ ، غريب القرآن المناس به معاني الزجاج : ۲۲۷/۲ ، إعراب القرآن المنحاس : ۱٤۱/۲ ، زاد المسير : ۲۳۷/۲ ، إملاء مامن به الرحمن : ۱٤/۳ ، البحر : ۲۰۵/۶ .

وهذا على قراءة (عليّ) بتشديد الياء وهي قراءة نافع وحده . المبسوط : ١٨٣ ، النشر:٢٠-٢٧٠ ، الإتماف : ٢٢٧ .

<sup>(</sup>٢) المجاز : ٢٢٥/٢ ، غريب القرآن للقتبي : ١٧٠ ، الطبري : ٢٠/١٣ عن ابن عباس ، معاني الزجاج : ٢٠/٥٢ ، إعراب القرآن للنحاس : ١٤٣/٢ قال ، وقال الكسائي : تميم وأسد يقولون : أرجيت الأمر إذا أخرته ، تفسير الماوردي عن ابن عباس والحسن : ٤٤/٢ ، تفسير الرازي : ٢٠٧/١٤ :

<sup>(</sup>٢) معاني الغراء: ٢٨٨/١، تفسير الطبري عن قتادة: ٢٠/١٢، تفسير الماوردي عن قتادة والكلبي: ٢٤/٢. تفسير الماوردي عن قتادة والكلبي: ٢٤/٢. تفسير الرازي عنهما ونقل تضعيفه عن المحققين قال: « قال المحققين: هذا القول ضعيف لوجهين: الأول: ان الإرجاء في اللغة هو التأخير لا الحبس، والثاني أن فرعون ماكان قادرا على حبس موسى بعد ما شاهد حال العصا »: ٢٠٧/١٤.

<sup>(</sup>٤) الديوان : ٦٢ ، الدر المصنون : ٢٧/٥ وقيهما (في غيرظنة) ، الصحبة لأبي علي : ٢٧١/٢ (ولايشتكينا) ، البحر : ٢٦٩/٤ . ضنة : بخل ، الظنة : القليل ، الضرير : الأعمى ، أي لايشتكينا الفقير في المحل لأنا نسعفه ونكفيه .

وقالُ أوسٌ (١) فقرَّرَ المعنى:

٤٣٣ - على دُبُرِ الشُّهْرِ الحَرَامِ بِأَرْضِنَا /

ومَا حَوْلَهَا جَدْبٌ سِنُونٌ تَلَمَّعُ (٦)

أيْ لا خصبٌ ولا نباتٌ ، كقولِهم السنةُ الشهباءُ ، [توصفُ (٢)] بالشَّهبِ – الَّذِي هوَ البياضُ – [والتلمُّعُ (١)] ، كمَا يُومَنفُ خلافُها بالسَّوادِ (١) .

< يَطَّيَّرُوابِمُوسَىٰ ﴾ [١٣١]

يتشائمُوا بِه ،

﴿ طَلِّيرُهُمْ عِندَاللَّهِ ﴾

ما معناهُ قالَ سيبويه : الطائرُاسمُ للجمعِ غيرُمكسَّرٍ ، كالجاملِ والباقرِ<sup>(١)</sup> ، وأنشدُ <sup>(١)</sup> :

<sup>(</sup>١) هوأوس بن هجر بن عتاب التعيمي ( ٩٨ - نحو ٢ ق ٠ هـ) ، قحل مضر ، كان عاقلاً في شعره كثير الوصف لمكارم الأخلاق ، سبق إلى دقيق المعاني ، وهو من أوصف الشعراء للحمر والسلاح ، ولاسيما القوس ، عمر طويلاً ولم يدرك الإسلام .

ترجمته في : طبقات فحول الشعراء : ٩٧/١ – ٩٨ ، طبقات الشعراء : ٨٤ – ٨٧ ، سمط اللزلىء . ٢٩٠ ، الغزانة : ٢٣٥/٧ ،

 <sup>(</sup>٢) ليس في الديوان ، وهو في الحجة : ٢٠٠/٢ (د/عبد الفتاح شلبي) ، ٢٧٠/٢ (د/أحمد الدقاق) ،
 أساس البلاغة (لم) : ٧٣ه (وما حوانا) ، شرح المفصل لابن يعيش : ٢/٥٥ (جدت) ، البحر : ٨/٠٢٨ (فأرشنا) .

قال الزمخشري : تلمعت السنة ، كما قبل عام أبقع وأنشد البيت .

<sup>(</sup>٣) في الأصل يوصف وفو تصحيف .

<sup>(1)</sup> في الأصل التعلع والتصويب من السياق .

<sup>(</sup>٥) الحجة لأبي علي: ٢٧٠/٢ (د/أحمد الدقاق)

<sup>(</sup>١) الكتاب: ٦/٤/٣ - ٦٧٥، وحكاه عنه ابن جني في المحتسب: ٢٥٥/١ ، تفسير الطبري: ٢٨/١٣ ، تفسير الطبري: ٢٨/١٣ ، تفسير القرطبي: ٢/٥/٢ ، اللسان (طير): ١٩/٤ ، ه

<sup>(</sup>٧) أنشده ابن الأعرابي كما في المحتسب.

٤٣٤ - كَانَّهُ تَهَنَّانُ يَوْمِ مَاطُورِ ٤٣٥ - عَلَىٰ رُقُوسِ كُرُقُوسِ الطَّائِرِ<sup>(۱)</sup>

فيكونُ المعنَى على الجمعِ ما يُجْرَى بهِ الطيرُ (") - وهي جمعٌ أيضاً - مِن السعادة والشقاوة والنفع والضرو والجدب والخصب فكلها من عند الله ، لاصنع فيه لخلق ولا عمل لطير .

﴿ مَهْمَاتَأَلِنَا ﴾ [١٣٢]

أيُّ:أيُّ شيْ تأتيناً بهِ ، وأصلُه عندَ الخليلِ: « مَامَا » فَقَلَبُوا الألفَ هاءً لذهاباً عَن التكرير (") ،

باهبذا نضحك بالشافر وبالمثانين وبالحناجر كأنه تهنان يوم ماطر من الربيع دائب التقاطر على رؤوس كرؤوس الطائر

(٢) وهذا من عوائد العرب التي جاء الاسلام فأبطلها حيث كان من شأنها عيافة الطير وزجرها ، والتطير
 ببارحها ، ونعيق غرابها ، وأخذها ذات اليسار إذا أثاروها قال أبو نؤيب :

رُجِرت لهم طير الشمال فإن تكن هواك الذي تهوى يصبك اجتتابها

انظر اللسان (طير) : ١١/٤ه – ١٢٥ .

(٣) العين : ٣٠٨/٣ ، الكتاب : ٣٠/٥ – ٦٠ ، تأويل المشكل عن الخليل : ٣٢ ، معاني الزجاج ورجحه : ٢٠ /٣١٥ وحكاء الزجاجي في حروف المعاني والمعقات عن الخليل : ٣٤ ، وحكاء النحاس عنه في إعراب القرآن : ٢٤٦/٢ ، تفسير الرازي عنه وعن البصريين : ٢٢٦/١٤ ، إملاء مامن به الرحمن : ٢/١٥ – ٥٥ ، الدر المصون عن الخليل والبصريين : ٥٤/١٥ .

<sup>(</sup>۱) المحتسب: ١/٧٥١ ، والأول في كتاب المطر لأبي زيد: ١٠٢ ، المحكم: ١٦٢/١ ، اللسان (قطر): ٥/٥١ ، (هتن): ٢٦/١٣ ، المقاصد النحوية: ١٦٦/١ ، والثاني في الخصائص: ٤٩٠/١ . التهتان: تحويمن الديمة ، وقال النضر: التهتان مطر ساعة ثم يفتر ثم يعود ، ورواية الأبيات كالتالي:

وقالَ الكسائِي : هيَ « مَهُ » بمعنَى كُفَّ ، دخَلَتْ علىٰ « مَا » الَّذِي بمعنَى الشرط (١٠) .

﴿ مُتَابُّرٌ ﴾" [١٣٩]

مهلكُ ، ومنهُ يقالُ للذَّهبِ – ما دامَ في ترابِ معدنِهِ أو مكسوراً – تبرُ ، وهوُ في في مناجِنةُ أَنْ بترابِ المعدنِ – فعلُ مِنْ التَّبارِ (٢) ، كمَا يقالُ للفضَّةِ – ما دامَتْ متلجنةً ١٠ بترابِ المعدنِ – اللجينُ .

﴿ يَحَلَّى رَبُّهُ لِلْجَكِيلِ ﴾ [١٤٣]

ظهرَ وبانَ بأمرِهِ (٥) ، الَّذِي أحدتُهُ فِي الجبلِ ، كما قالَ الشاعرُ :

<sup>(</sup>۱) الكتاب: ۹۸۳ - ۲۰، تأويل المشكل عن سيبويه: ۹۲۱ ، معاني الزجاج: ۳۹۹/۲ ، حروف المعاني والصفات: ۳۶ ، إعراب النحاس: ۱۶۹/۷ ، مشكل إعراب القرآن لكي: ۲۹۹/۱ ، إملاء مامن به الرحمن: ۹۶/۲ ، الدر المصون عن الكسائي وقال: « وهذا ليس بشيء لأن ذلك قد يأتي مامن به الزجر فيه ولأن كتابتها متصلة ينفي كون كل منهما كلمة مستقلة » أهد: ۱۵/۷۵ .

 <sup>(</sup>٢) من قوله تعالى : ﴿ إن هؤلاء متبر ماهم فيه وباطل ماكانوا بعملون ﴾ .

<sup>(</sup>٣) غريب القرآن اليزيدي: ١٥٠ ، غريب القرآن القتبي: ١٧٢ ، تفسير الطبري: ٨٣/١٣ ، معاني القرآن الزجاج: ٢٨٠/٢ ، الخصائص: ١٢٤/٢ ، تفسير البغري: ٢٨٠/٢ ، زاد المسير عن ابن قتيبة: ٢٠٤/٣ ، اللسان (تبر): ٨٨/٤ .

 <sup>(</sup>٤) المتلجئة : المختلطة المتلزجة ، وأصل اللجين : ورق الشجر يخبط ثم يخلط بدقيق أو شعير فيعلف للإبل ، اللسان (لجن) : ٢٧٨/١٣ ، وانظر الخصائص : ١٢٣/٢ .

<sup>(</sup>ه) غريب القرآن للقتبي: ١٧٢ ، تفسير الماوردي: ٤/١ه ، أمالي المرتضي: ٢٢-٢٢ ، البحر: ٣٨٤/٤ ، قال الطبري: ٩٧/١٣ في قوله تعالى: ﴿ فلما تجلى ربه الجبل ﴾ و فلما أطلع الرب الجبل».

قال أبو حيان : (والظاهر : نسبة التجلي إليه تعالى على ما يليق به من غير انتقال ولاومنف بدل . . . على الجسمية) .

٤٣٦ - تَجَلَّى [لَنَا<sup>(١)</sup>] بِالمَشْرَفِيَّةِ وِالْقَنَا وَقَدْ كَانَ مِنْ وَقْعِ اِلاَسِنَّةِ نَائِيَا<sup>(١)</sup>

أي ظهر تدبيرُه ، وما أسرَّه منْ أمرِه والحتيارِه ، (٢) (٢) ﴿ حَمَالَةُ دَكَا ﴾ (٢)

أَيْ:مدكوكاً (1) . كقولِهِ : ﴿ خَلَقُ اللَّهِ ﴾ (٥) أي:مخلوقُه ، وقيلَ : معناهُ ذَاذَكِ (١) .

وقيل : تقديرُه دكَّه [دكاً ٣] ، فجاءَ المصدرُ على غيرِ لفظِ الفعل ، كقولهِ :

<sup>(</sup>١) زيادة من أمالي المرتضى .

<sup>(</sup>٢) أمالي المرتضي : ٢٢٠/٢ ولم ينسب وله (عن وقع) . قال المرتضي : (أراد أن تدبيره دل عليه ، حتى علم أنه المدبر له وإن كان نائيا عن وقع الأسنة ، فأقام ماظهر من دلالة فعله مقام مشاهدته وعبر عنه بأنه تجلى منه)

<sup>(</sup>٣) قرأ حمزة والكسائي وخلف ﴿ جعله دكام ﴾ بالمد والهمز وقرأ الباقون (دكا) منوناً غير معدود ولا مهموز .

الميسوط: ١٨٥ ، الكشف: ١/و٤٧ ، البحر: ٤/٤٨٣ ، النشر: ٢/٧٧ – ٢٧٢ ، الإتحاف: ٢٣٠ .

 <sup>(</sup>٤) غريب القرآن السجستاني: ٥٨ ، تفسير البغوي: ٢٨٥/٢ ، الكشاف: ١١٤/٢ ، البيان في غريب
 إعراب القرآن: ٣٧٤/١ ، إملاء مامن به الرحمن: ٣٢/٣ . وهذا على قرامة القصر والتنوين .

<sup>(</sup>ه) سورة للمان : أية : ١١ ،

 <sup>(</sup>٦) الحجة لأبي على :٤/١٧ ، البيان في غريب إعراب القرآن : ٢٧٤/١ ، إملاء مامن به الرحمن :
 ٢٢/٢ ، الدر المصون : ٥٠٠٥ وهذا أيضا على قراءة القصر والتنوين .

<sup>(</sup>٧) في الأصل بكاء والتصويب من الإيجاز: ٦٩ ،

وانظر الحجة لابن خالويه : ١٦٣ ، الكشف لمكي : ٤٧٦/١ ، تفسير البغوي : ٢٨٥/٢ .

﴿ نَدَّعُونَهُ مَنَ مَن قُولِهِم / : ناقةٌ دكاءٌ ليسَ لها سناءٌ (٢) . وأنشدَ المبردُ :
الأرض ، من قولِهِم / : ناقةٌ دكاءٌ ليسَ لها سناءٌ (٢) . وأنشدَ المبردُ :

٤٣٧ - قَدْ كَانَ [شَغْبٌ (٢)] لَوْ آنَّ اللَّهُ عَمَّرُهُ (٤٣٧ - قَدْ كَانَ [شَغْبٌ (٢)] لَوْ آنَّ اللَّهُ عَمَّرُهُ (٤٣٧ - قَدْ كَانَ الْجَبَالُ تَدَاعَتُ قَبْلُ مَصْرَعِهِ ﴿ ٤٣٨ - لَيْتَ الجِبَالُ تَدَاعَتُ قَبْلُ مَصْرَعِهِ ﴿ ٤٣٨ - لَيْتَ الجِبَالُ تَدَاعَتُ قَبْلُ مَصْرَعِهِ ﴿ وَكَانُ اللَّهُ عَمْرُونُ ﴿ وَكَانُ اللَّهُ عَمْرُونُ ﴿ وَهُ وَاللَّهُ عَمْرُهُمُ وَالْمُ اللَّهُ عَمْرُهُمُ وَمُورُ ﴿ وَهُ الْمُ اللَّهُ عَمْرُهُمُ وَلَا مُحَدُرُ (١) 

دكّاً فَلَمْ يُبْقَ فِي أَحْجَارِهَا حَجُرُ (١)

﴿ صَعِقًا ۗ ﴾

مغشياً عليهِ . ﴿ عِجْلَاجَسَدُاللَّهُ خُوَازٌ ﴾ [١٤٨]

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام : أية : ٦٣ ,

 <sup>(</sup>۲) المجاز: ۲۲۸/۱ ، معاني القرآن للأخفش: ۲۱/۲ ، غريب القرآن السجستاني: ۵۸ ، غريب القرآن القتبي: ۲۷۲/۱ ، تفسير الطبري ورجحه: ۱۰۱/۱۲ ، معاني الزجاج: ۳۷۳/۲ ، تفسير البغوي: ۲۸/۲۲ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل (شعب ، عزيزا بزاد في) والتصويب من المراجع التالية .

<sup>(</sup>٤) الشعر لعكرشة أبو الشغب يرثي ابنه شغبا . وهو من شعراء الدولة الأموية .

والبيتان في ديوان الحماسة بشرح التبريزى: ٢٥/٢ (عند مصرعه ، فلم يبق من أركانها) ، الحماسة البصرية : ٢٢/١ ، المقد الحماسة البصرية : ٢٢/١ ، (يوم مصرعه ، فلم يبق من أحجارها) ، الكامل : ٢٢٢/١ ، المقد الفريد : ٢١٤/٢ (من أحجارها) ، والأول في أمالي القالي : ٢٨٨/١ التبريزي : يقول : ( لو أن القضاء أمهل ابني شغباً ولم يعاجله عن استكماله لكان بقاؤه عزاً مستجداً لقبائل مضر كلها تضيفه إلى عزها ) ، وقوله : ليت الجبال ... الخ ، أي : تمنيت وقت موته لو أن الجبال دكت فلم يبق من أحجارها حجر واستوت بالأرض ، والدك : الهدم والتسوية .

ومضر: هي شعب النبي ﷺ قبيلة من العدنانية ، ولا خلاف بين العلماء أن الصريح من ولد إسماعيل عليه السلام مضر وربيعة ابنا نزار بن معد بن عدنان .

قيلَ : إِنَّ الروحَ لمْ يدخلُها لئلاَّ يُشْبِهَ المعجزةَ النبويةَ ، وإنَّما جعلَ له [خروقاً (١)] تدخلُها الريخُ فَيُسْمَعُ كالخوارِ (١) .

وقالَ الحسنُ : بلُّ مسارَ ذا روح (<sup>(٢)</sup> ، ولمْ يشبه المعجزةَ ؛ لأنَّ اللهَ أجرىَ العادةَ أنَّ القبضةَ منْ أثرِ اللَّكِ إِذَا أُلقيتُ على أيةِ صورةٍ حَيَتْ ،

﴿ سُقِطَ فِتَ أَيْدِيهِمْ ﴾ [١٤٩]

يقالُ للنادم العاجزِ سُقِطَ وأُسُقِطَ فِي يَدِهِ<sup>(1)</sup> . وأصلُه فِي الرجلِ يستأسرُ فَيُلْقي بِيدِه لَيُكَتَّفَ<sup>(0)</sup> .

- (٢) غريب القرآن السجستاني: ٨٥ عن أبي عمر عن أصحاب الحديث ، معاني الزجاج عن مجاهد: ٢٧٢/٣ ، الرازي عن أكثر المعتزلة: ٢٧٢/٣ ، تفسير البغوي: ٢٩٠/٢ ، زاد المسير عن مجاهد: ٢٧٢/٣ ، الرازي عن أكثر المعتزلة: ٥/١٥ ، قال الزجاج: (والذي قاله مجاهد من أن خواره حقيف الربح فيه أسرع إلى القبول لأنه شيء ممكن) ، وحكى ابن الجوزي عن ابن الأنباري أنه قال: (ذكر الجسد دلالة على عدم الروح منه وأن شخصه شخص مثال ومبورة غير منضم إليها روح ولا نفس): ٢٦١/٣ ٢٦٢ ، ورجحه ابن عطية في تفسيره: ٢٦١/٣ .
- (٣) أورده الماوردي عنه وعن ابن عباس: ٢/ ٥٥ ، والبغوي عنه وعن ابن عباس وقتادة وجماعة من أهل
   التفسير ورجحه: ٢٠-٢٩، تفسير عبد الرزاق عن قتادة: ١/ ٢٣٦ .
- (٤) معاني الفراء: ٢٩٣/، المجاز: ٢٧٨/١، غريب القرآن القتبي: ١٧٢، تفسير الطبري: ١١٨/١٣، البغري: ٢٩٠/٢، زاد المسير: ٢٦٣/٣، القرطبي: ٢٨٥/٧.
- (٥) قال السمين في الدر المصون ٥/٤٦٤ « فأما القول في أصله أي سقط في يده وماحده ، ظم أر لأحد من أثمة اللغة شيئا أرتضيه إلا ما ذكر الزجاجي فإنه قال : قوله تعالى : ﴿ سقط في أيديهم ﴾ بمعنى ندموا نظم لم يسمع قبل القرآن ولم تعرفه العرب ولم يوجد ذلك في أشعارهم ، ويدل على مصحة ذلك أن شعراء الإسلام لما سمعوا هذا النظم واستعملوه في كلامهم خفي عليهم وجه الاستعمال ؛ لأن عادتهم لم تجر به فقال أبونواس :

ونشوة سقطت منها في يدى ..... ..... الخ م

إلا أن الطبري قال كما جاء هنا . وعلق عليه محمود شاكر -- رحمه الله -- بقوله : « والذي قاله أبو جعفر تفصيل جيد وبيان عن أصل الحرف قلما تصيبه في كتب اللغة » انظر تفسير الطبري : ١١٨/١٢ - ١١٩ .

<sup>(</sup>١) في الأصل حروفا والتصويب من الإيجاز: ٦٩٠.

وقيلَ : إِنَّه مثلُّ للخائفِ<sup>(١)</sup> ، كمَا قالَ عنترةً فِي معناهُ : ٤٣٩ – وُمُرقِصَةٍ رَدَدْتُ الخَيْلَ عَنْها

وَقَدْ هَمَّتْ بِإِلْقَاءِ النِّرَمَامِ (٢)

﴿ قَالَ الِّنَ أُمَّ ﴾ [١٥٠]

بالفتح (") ، [و(")] وجهُ انتصابِ ﴿ أُمَّ ﴾ - وَهُوَ مضافٌ إليهِ - علىٰ جَعْلِ الاسمينِ اسماً واحداً ، كقولِهم : جئتُهُ صباحَ مساءً (")(") ، والفرقُ فِي شَـغَرَ الاسمينِ اسماً واحداً ، كقولِهم : جئتُهُ صباحَ مساءً (")(") ، والفرقُ فِي شَـغَرَ عَرَ (")(") ،

<sup>(</sup>١) تكرر في الأميل الخائف .

<sup>(</sup>٢) الديوان: ٦٦، المعاني الكبير ٨٨٩/٢، أمالي القالي: ١٩٩/١، مختار الشعر الجاهلي: ٢٨٦/١ مرقصة: مسرعة وهي المرأة المرتحلة لقيها في أثناء الحرب وكانت الخيل أحاطت بها، فردها عنها بعد أن كادت تلقى زمام بعيره أوتستسلم للرجال.

 <sup>(</sup>٣) هذا على قراءة أبي جعفر ونافع وابن كثير وأبي عمرو وحفص عن عامم ويعقوب ، بينما قرأ الباتون
 بكسر الميم ، الميسوط : ١٨٥ ، الكشف : ٢٧٨/١ ، البحر : ٤/ ٣٦٩ ، النشر : ٢٧٢/٢ ، الإتحاف
 : ٢٣١ ,

<sup>(</sup>٤) في الأصل ها وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٥) في الأصل ومساء ، والتصويب من الإيجاز : ٦٩ .

<sup>(</sup>١) معاني القراء: ٣٩٣/١ ، تفسير الطبري عن بعض نحويي البصرة: ١٢٨/١٢ ، معاني الرجاج: ٢٧٨/٢ ، الكشف لكي: ٢٩٠/١ ، تفسير الرازي: ١٣/١٥ ، تفسير القرطبي: ٢٩٠/٧ ، البحر: ٢٧٨/٢ ، إتحاف فضلاه البشر: ٢٣١ .

<sup>(</sup>٧) في الأصل وبغر ، والتصويب من الإيجاز : ٦٩ .

 <sup>(</sup>٨) كذا هنا ولعل الصواب وتقرق القوم وفي اللسان: ٧٣/٤ (بفر): (ويقال: تفرقت الإبل وذهب القوم شغر بغر ، وشغر بغر ، وشغر مغر أي متفرقين في كل وجه) ، وانظر الإتباع لابي الطيب: ١٧ .

وبالكسر (۱) على أنّه يابنَ أُمِّي ، فحُذِفَتْ [ياءُ الإضافة (۱)] (۱) . ( وَلَمَّاسَكَتَ ﴾ (۱) [١٥٤] معاقبة و وَلَمَّاسَكَتَ مَنْ سكنَ (۱) لتضمُّنِه [مغ (۱)] سكونِ الغضبِ سكوتَه [عن (۱)] معاقبة و أخيه .

[﴿وَيَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ ﴾ [١٥٧]

ويقطّعُ عنهم إصرَهُم .

﴿ وَٱلْأَغْلَالُ ﴾

<sup>(</sup>١) وهي قراحة ابن عامر وأبي بكر عن عاصم وحمزة والكسائي وخلف ، المسبوط : ١٨٥ ، تقسير الطبري : ١٢٨/١٣ البحر : ٣٩٦/٤ ، الدر المصون : ٤٦٧/٥ ، النشر : ٢٧٢/٢

<sup>(</sup>٢) زيادة من الإيجاز: ٦٩ ،

<sup>(</sup>٣) معاني القرآن للفراء: ٣٩٤/١ ، تفسير الطبري: ١٢٩/١٣ ، معاني الزجاج: ٣٧٨/٢ ، الكشف لكي: ٤٧٩/١ ، تفسير الرازي: ١٣/١٥ ، تفسير القرطبي: ٢٩٠/٧ ، البحر: ٣٩٦/٤ ، الدر المصون: ٤٧٧/٥ .

 <sup>(3)</sup> من قوله تعالى: ﴿ ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة الذين هم
 اربهم يرهبون ﴾

<sup>(</sup>ه) وهي قرامة ابن مسعود وعكرمة وطلحة (سكن) بنون ، انظر زاد المسير : ٢٦٧/٣ ، البحر : ٣٩٨/٤ ، البحر : ٣٩٨/٤ ، الدر المصون : ٥/١٧ وتسبها لمعاوية بن قرة ، والكشاف كذلك : ٢٠٠/٢ ، وانظر ماتلحن فيه العامة : ١٠٠ .

<sup>(</sup>٦) في الأصل معنى ، والتصويب من الإيجاز : ٦٩ .

<sup>(</sup>٧) في الأصل على ، والتصويب من الإيجاز: ٦٩ ،

أي: المواثيقُ الغلاطُ الَّتِي [هيُ(')] كالأغلالِ اللازمةِ ،كما قالَ الهذايُّ (') في حدودِ الإسلام وفروضِه [عليهِم (')] بعدَ [بطالة (')] الجاهلية :

- 33 - فَلَيْسَتْ كَعَهْدِ الدارِ يَا أُمَّ مَالكِ وَلَا السَّلَاسِلُ (') وَلَكُنْ أَحَاطَتْ بِالرِّقَابِ [السَّلَاسِلُ (')] وعَادَ الفَتَى كَالْكَهْلِ لَيْسَ بِقَائِلٍ المَّسَلَاسِلُ (') سِوَى الحَقِّ شَيْئاً واسْتَرَاحَ العَوَاذِلُ (')

﴿ أَثْنَتَىٰ عَشْرَةَ أَسْبَاطًا ﴾ [١٦٠]

<sup>(</sup>١) زيادة من الايجاز : ٦٩ .

 <sup>(</sup>٢) هو أبو خراش الهذلي في رثاء زهير بن العجوة أخي بني عمرو بن المارث ، وكان قتلهم جميل بن
 معمر بن حبيب بن جمح يوم حنين وجده في أناس أخذهم النبي ﷺ .

<sup>(</sup>٢) كلمة غير واضحة في الأصل ، ولعلها كما أثبت .

<sup>(3)</sup> في الاصل إطالة ولا معنى لها ، والبطالة : الهزل واتباع اللهو من التبطل ، قال اللحياتي : والتبطل : فعل البطالة وهو اتباع اللهو والجهالة ... ويقا ل : ويطل في حديثه بطالة وأبطل : هزل . اللسان : ١٤٨ .

<sup>(</sup>٥) في الأميل السّلال والتصويب من الديوان.

<sup>(</sup>٦) ديوان الهذايين: ١٤٨/٢ ، شرح أشعار الهذايين: ٢٢٣/٣ ( قليس ) ، الكامل: ٢٦٧/١ ، تأويل مشكل القرآن: ١٤٩ (سوى العدل) ، سيرة ابن هشام: ١١٦/٤ ( فليس ، يا أم ثابت ، كالشيخ ، يفاعل ) ، ديوان الحماسة بشرح التبريزي: ١٥٢/٣ ، الجمان في تشبيهات القرآن: ٢٨٤ ، البحر : ٤٤/٤ ( وليس كهذا ، فصار ، ليس بقابل ، سوى العدل ) ، المحرر الوجيز: ١٨١/٧ ( فليس ، بقابل ، فاستراح )

أراد أن الإسلام أحاط برقابنا فلا تستطيع أن نعمل شيئاً - أي مما كانوا عليه في الجاهلية من الفتك ، قال ابن عملية: يريد أوامر الاسلام واوازم الإيمان الذي قيد الفتك : ١٨١/٧ .

بدلٌ ولو كانَ تمييزاً لكانَ سبّطاً (١) كما يقالُ: [اثنيُ عشرَ رجلًا (١)] . / وقيلَ : إنَّه صغةُ موصوفٍ محذوفٍ ، كانَّه اثنتا عشرةَ فرقةٌ أسباطاً (١) (١٦٣ عشرةً على الماءِ ، ومنهُ : الطرقُ الشوارعُ (١) (١٦٤ على الماءِ ، ومنهُ : الطرقُ الشوارعُ (١) (١٦٤ على الماءِ ، ومنهُ : الطرقُ الشوارعُ (١) (١٦٤ عفردَةٌ ) (١٦٤ عفردةٌ ، فحذفَ المبتدأ (١) .

<sup>(</sup>۱) معاني القرآن الزجاج: ۲۸۳/۲، إعراب القرآن النماس: ۱۰٦/۲ ، مشكل إعراب القرآن: ۲۰۲/۱ ، تقسير الرازي عن الفارسي: ۳٦/۱۵ ، إملاء مامن به الرحمن: ۷۲/۲ ، الدر الممون عن الزجاج والفارسي: ٤٨٤/٥ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل عشر رجال والتصويب من الإيجاز: ٧٠ ، وليتفق مع ما قبله .

<sup>(</sup>٤) من قوله تعالى: ﴿ وسئلهم عن القرية التي كانت حاضرة البحرإذا يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعاً ... ﴾

<sup>(</sup>ه) جاء في اللسان (شرع): ١٧٦/٨ ( والشارع: الطريق الأعظم الذي يشرع فيه الناس عامة ... ثم قال وهذا كله راجع إلى شيء واحد، إلى القرب من الشيء والإشراف عليه) ، وانظر غريب القرآن للقتبي: ١٧٤، الطبري: ١٨٣/١٣.

<sup>(</sup>٦) هذا على قراط الجمهور بالرقع ، بينما قرأ علمهم في رواية حقص بالنصب ، المسوط : ١٨٦ ، الدر المدون : ٥/٥٠٩ ، النشر : ٢٧٢/٢ ،

<sup>(</sup>٧) الكتاب: ٢/٠٧١ واختاره ، معاني الأخفش: ٢٠٠/١ ، معاني القرآن الزجاج: ٣٨٥/٢ ، البيان لابن الأنباري: ٢٧٦/١ ، إعراب القرآن النحاس عن سيبويه: ١٥٨/٢ ، تفسير الرازي عن الزجاج : ١١/١٥ ، إملاء مامن به الرحمن: ٧٤/٢ .

[أوْ(۱)] معذرةُ اللهِ نريدها فحذفَ الخبرَ<sup>(۱)</sup> ، ﴿ بِعَذَابٍ بِيَيْسٍ ﴾ [١٦٥]

علىٰ وذنِ فعيل (٢) . منْ قولهِم : بَئِسَ الرَّجِلُ بَاسْةٌ إِذَا شجعَ وصارَ مقداماً ، فكأنَّه عذابٌ مُقْدِمٌ عليهِم غيرُ متأخرٍ عنْهُمْ (١) .

=قالَ الهذليُّ :

٤٤٢ – وَلَقَدُ صَنَبَرْتُ عَلَىٰ السَّمُومِ يَكِنْنِي قَرِدٌ عَلَىٰ [اللَّيتَيْنِ ( )] غَيْرُ [مُرَجَّلِ ( )]

<sup>(</sup>١) زيادة من الايجاز: ٧٠.

<sup>(</sup>Y) قال ابن خالويه في الحجة : ١٦٦ ( الحجة لمن قرأه بالرقع أنه أراد أحد وجهين من العربية ، إما أن يكون أراد : قالوا : موعظتنا إياهم معذرة فتكون خبر ابتداء محذوف ، أو يضمر قبل ذلك ما يرقعه كقوله : ﴿ سورة أنزلناها ﴾ بريد هذه سورة ) . ومؤدى القولين الذين ذكرهما وجه واحد وهو أن يكون خبرا ابتداء محذوف .

<sup>(</sup>٣) هذا على قرامة أبي عمرو وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف وابن كثير وعاميم في رواية حفص (بفتح الباء وكسر البمرة)على وزن فعيل ، بينما قرآ أبو جعفر ونافع (بيس) بكسر الباء غيرمهموز ، وابن عامر (بئيس) بكسر الباء مهموز وقرآ عاميم في رواية أبي بكر بيئس بفتح الباء والهمزة على وزن فيعل ، المسوط : ١٨٨ ، الحجة لأبي على : ١٨٨٤ - ١٠٠ ، النشر : ٢٧٢/٢ .

<sup>(</sup>٤) المحتسب : ١/٣١٥ وقال : (وأما ( بئس ) على فعل فجاء من قواهم : قد بئس الرجل بأسة ... الخ - ثم قال - وقد يجوز أن يكون مقسورا من بئيس كالقراءة الفاشية ) .

<sup>(\*)</sup> هو أبو كبير الهذاي: وهو عامر بن الطيس وهو جاملي وله أربع قصائد أولها كلها شيء واحد قال أبن قليبة (ولا تعرف أحداً من الشعراء فعل ذلك )، وهو أحد بني سعد بن هذيل ثم أحد بني جريب. ترجمته في طبقات الشعراء: ٢٤١ ، شرح أشعار الهذايين: ١٠٦٩/٢ .

<sup>(</sup>١) في الأصل: اللبتين ، مؤجل والتصويب من شرح أشعار الهذايين .

٤٤٣ - وَمَعِي لَبُوسٌ لِلْبَئِيسٌ كَأَنَّهُ رَوْقٌ بِجَبْهَةِ ذِي نِعَاجٍ مُجْفِل<sup>(١)</sup>

﴿ وَإِذْ تَأَذُّكَ رَبُّكَ ﴾ [١٦٧]

[تألَّى (٢)] ، وأقسمَ قسماً سمعَهُ الإنسان (٢) .

وقيلَ : تأذَّنَ : أمر و أعلمَ ، منْ أَذِنَ ، وَتَفَعَّلَ يرادُ بِهِ فَعِلَ<sup>(٤)</sup> . وقالَ زهيرٌ :

۔۔ ٤٤٤ – تَعَلَّمْ أَنَّ شَــَرَّ النَّـاسِ قَـوْمٌ يُنَادَى فِي [شِعارِهُم(٠)] يَسَارُ<sup>(١)</sup>

القرد: الشعر، قال في المعاني: أراد شعرا قد تلبد مما لا يفسل ولا يدهن يريد أنه كان ربيغة جبل، الروق: القرن، ذي نعاج: يعني ثورا، والنعاج: البقر، ومعي لبوس: يقول: تأبط شراً التخذه لبوس، قال في المعاني (لبوس: يعنى صاحبا له والبئيس: الأمر الشديد يريد صبوراً على الشدائد والروق: القرن، مجفل: نافر، شبه الرجل في صلابته واندماجه بالقرن يعني ثوراً وحشباً).

- (٢) في الأصل تأنى والتصويب من الإيجاز : ٧٠ ، والتألي : القسم .
- (٢) معاني الزجاج: ٣٨٧/٢ ، تفسير الماوردي عنه: ٢١/٢ ، زاد المسير عنه: ٢٧٩/٢ .
- (٤) الكتاب: ٤/٢/٤غريب القرآن للقتبي: ١٧٤ ، الطبري عن مجاهد: ٢٠٤/١٣ ، معاني الزجاج: (٤) الكتاب: ٢٠٤/١ ، معاني الزجاج: ٣٨٧/٢ ، معاني النحاس: ٣٨٧/٢ وحسنه ، تفسير الماوردي عن الحسن: ٢٦/٢ ، البغوي عن مجاهد: أمر، وعن ابن عباس أعلم: ٣٠٤/٢ ، قال السجستاني في غريبه: ٥٩ ، علم ريك ، وتفعل أتى بمعنى فعل كقولهم: وعدني وتوعدني » ،
  - (ه) في الأصل ديارهم ولا معنى له هنا والتصويب من الديوان .
- (٦) البيت قاله زهير عندما أغار الحارث بن ورقاء من بني أسد على بني غطفان واستاق يسار وهو راع لزهير – وإبلا لزهير ، فهجاهم زهير ، فرده الحارث عليه ، وكان قومه يريدون قتله فمدحهم زهير . وهو في الديوان : ٣٣ ، شرح شعر زهير الشعلب : ٢٠٠ ، الأغاني : ٢٠٨/١٠ ، معاني الزجاج : ٢٧٧/٧ ، الخزانة : ٢٧٧/٧ ، وفيها جميعا (حي بدل قوم)

<sup>(</sup>١) ديوان الهذليين: ٩٨/٢ ، شرح أشعار الهذليين : ١٠٧٨/٣ ، المعاني الكبير : ١٠٥٥ ، والثاني في شرح الحماسة للمرزوقي : ٢٥٤/١ ، وصدره في المجاز : ٤٨/٤ ، ٤٨ .

وقال :

٤٤٥ - [تُعَلَّمَنْ هَا(١)] لَعَمْرُ اللَّهِ ذَا قَسَماً

فاقْصِدْ بِذَرْعِكَ وانْظُر أَيْنَ يَشْمَلِكُ (\*)

قليسَ « تعلَّمُ » هٰذا عنْ جهلٍ ، وإنَّمَا يَريدُ بِهِ « اِعْلَمْ » كَأَنَّهُ ينبِهُهُ لَيُقْبِلُ على خطابه .

﴿ وَقَطَّمْنَاهُمْ فِ ٱلْأَرْضِ ﴾ [١٦٨]

شتَّتناً شملَهم ،

< وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ إِنا خُذُوهً ﴾ [١٦٩]

أي: مصرَّ فونَ ، لايكفِيهم شيْ ولا يشبعُهم مالُّ (٢) ،

﴿ وَدَرَسُواْ مَافِيدً ﴾

قال تعلب: (تعلم: أراد اعلم، الشعار: علامة القرم في سفرهم، اسم رجل أو شيء قد عرفوه فيما بينهم إذا دعوا به عرفوه، وإنما أراد أن يسار صار عيباً عليهم يعرفون به كما يعرف كل قوم بشعارهم) أه..

<sup>(</sup>١) في الأصل تعلماها والتصويب من الديوان.

<sup>(</sup>٢) الديوان : ٥١ ، الكتاب : ٢/٠٠٠ ، ٥٠٠ (تنسلك) ، شرح شعر زهير : ١٣٧ ، المقتضيب : ٣٣٣/٢ ، الدرالمصون : ٣٤/٢ ، ٣٣٧٣ (فاقدر بذرعك ، تنسلك) ، الخزانة : ٤٧٥/٢ ، وصدره في الهمع : ٧١/١ .

قال ثعلب : « تعلمن : أي أعلمن ، لعمر الله ذا قسماً : والعرب تقول لعمر الله ذا ، وأيم الله ذا توصل اليمين بـ (13) ، وما تنبيه ... الأصمعي : فاقصد بذرعك : أي قدر خطوك ، والذرع : قدر الخطر ومعناه : لاتكلف ما لا تطبق منى ، أهـ بتصرف .

<sup>(</sup>٣) تفسير الماوردي : ٦٧/٢ ، تفسير البغوي : ٢/٥٠ ، زاد المسير عن الحسن : ٢٨١/٣ .

تركوُه حتَّى صار َ دارساً<sup>(١)</sup> .

وقيلَ : تَلُوهُ ودرسُوهُ ثُمَّ خالفُوهُ معَ تلاوتهِ (٢) .

﴿ وَإِذْنَنَقَنَا ٱلْجَبَلَ ﴾ [١٧١]

قلعناهُ ورفعَناهُ ".

﴿ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكُ مِنْ بَنِيٓ ءَادَمَ ﴾ [١٧٢]

قَالَ ابنُ عباس : « أخرجَ اللهُ منْ ظهرِ آدمَ ذريتَهُ وأَراهُ إِيَّاهُم كهيئةِ النَّرِ وأعطاهُم مِن العَقْلِ ، وقالَ : هؤلاءُ ولدُك أخذُ عليهِم الميثاقَ أنْ يعبدونَنِي / وأرزقُهم . ثُمَّ قالَ : ﴿ أَلَسَتُ بِرَيِكُمُ قَالُوا بَكَنْ ﴾ (ا) » .

<sup>(</sup>١) تفسير الماوردي: ٢٧/٢ ، البحر: ٤١٧/٤ وقال ببعده هنا .

 <sup>(</sup>۲) المجاز : ۲۳۲/۱ ، غريب القرآن السجستاني : ۲۰ ، تفسير الطبري عن ابن زيد : ۲۱٬۵/۳ ، معاني القرآن الزجاج : ۲۰۳/۸ ، تفسير الماوردي : ۲/۲۷ ، تفسير البغوي : ۲۰۳/۲ ، زاد المسير : ۲۸۲/۳ ، تفسير الرازي : ۵/۲۰۷ ،

 <sup>(</sup>٣) معاني القرآن للقراء: ١/٣٩٩، المجاز: ١/٣٣٧، تفسير الطبري: ٢١٧/١٣، تفسير البغري:
 ٢٠٦/٢، الكشاف: ١٢٩/٢ المحرر الوجيز: ١٩٧/٧، زاد المسير: ٢٨٣/٣، البحر: ٤١٧/٤.

<sup>(</sup>٤) أخرج الطبري عن الضحاك عن ابن عباس قال: « إن الله مسح صلب أدم فاستخرج منه كل نسمة مو خالقها إلى يوم القيامة وأخذ منهم الميثاق أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا وتكفل لهم بالأرذاق ، فلن تقوم الساعة حتى يولد من أعطى للميثاق يومئذ ... الغ » رقم (١٥٣٥٢) ، كما أخرجه بإسناد أخر ضمعيف عن ابن عباس أيضاً وفيه قال: « إن الله لما خلق أدم مسح ظهره وأخرج ذريته كلهم كهيئة الذر فانطقهم فتكلموا، وأشهدهم على أنفسهم وجعل مع بعضهم النور ، وإنه قال لادم : هؤلاء ذريتك ، أخذ عليهم الميثاق : أنا ربهم ، لئلا يشركوا بي شيئاً وعلي رزقهم ... الخ الحديث رقم (١٥٣٦١) ، تفسير الطبري : ٢٢/١٣ ، ٢٢٧ ، وأورد ابن كثير الأول بنحوه في تفسيره : ٢١/٢٢ ، ٢٢٧ ، وأورد ابن كثير الأول بنحوه في تفسيره : ٢١/٤١٠ وقال البغوي في تفسيره : ٢٠/١٠ ( وقال السدي : « أخرج الله أدم عليه السلام من الجنة فلم يهبطه من السماء ثم مسح ظهره فأخرج ثريته » وروى أن الله أخرجهم جميعا وصورهم وجعل لهم عقولاً يعلمون بها والسناً ينطقون بها ، ثم كلمهم قبلاً يعني عياناً وقال : أنست بربكم ... ) .

وهُذَا صحيحٌ قريبٌ معقولٌ وكذلكَ القولُ فِي الإعادَةِ ، يعادُ لكلِّ واحدٍ روحُه وبنيتُه الَّتِي يقومُ [بِهَا(۱)] روحُه ، فلاَ يجبُ إعادةُ المريضِ المدنفِ(۱) ، والشيخِ البالي على صورتهما .

فَإِنْ قَيلَ : أَيُّ فَائدةٍ فَيهِ وَلا نَذَكُرُهُ ؟ !

قيلً له : إنَّمَا [أنْسَانَا<sup>(٣)</sup>] اللهُ ذلكَ فِي الدنْيَا ليَصِحَّ الاختبارُ ، ولا [نكونُ<sup>(١)</sup>] كالمضطرينَ . والفائدةُ<sup>(١)</sup> : علمُ اَدمَ ، وما يحصلُ له من السرورِ بكثرة ِذريتهِ .

كما أخرج نحوه أحمد في مسند ه : ٢٧٢/١ عنه مرقوعاً ، والطبري في تفسيره : ٢٢٢/١٣ – ٢٢٠ ، وابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن عباس موقوفاً رقم (١٣٣٢) تفسير سورة الأعراف : ٢٦٤/٢ بإسنادٍ حسن .

والحاكم في كتاب الإيمان: ٢٧/١ - ٢٨ وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه وقد احتج مسلم بكلثوم بن جبر، ووافقه الذهبي.

وكتاب التفسير: ٢٢٣/٢ – ٣٢٤ ، وكتاب التاريخ: ٢٤٤٥ وقال في الموضعين: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي ، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح: ٢٨/٧ ، وانظر معاني الزجاج: ٢٩٠/٧ ، تفسير الرازي: ٥٠/٠٥ ، وماتقدم ص ( ٤٨٥ ) .

<sup>(</sup>١) في الأميل به .

<sup>(</sup>٢) انظر ماسبق عن الدنف ص ( ٤٩٢ ) عند قوله : ﴿ يَجِعَلُ صَدِرَهُ صَيِقًا حَرَجًا ﴾ [ الأنعام : ﴿ المُعالَمِ عَلَمُ الدنف ص ( ٤٩٢ ) عند قوله : ﴿ يَجِعَلُ صَدِرَهُ صَيِقًا حَرَجًا ﴾ [ الأنعام : ﴿ المُعَامِ عَلَمُ الدنف ص ( ٤٩٢ ) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل أنشأنا والتصويب من الإيجاز: ٧٠.

<sup>(</sup>٤) في الأصل (يكون) . ٠

 <sup>(</sup>٥) هكذا هذا وفي الإيجاز : ٧٠ وفائدته.

وعن الحسن : عن (١) نعيم الأطفال في الجنة ثواب إيمانهم في الذّر الأول (١). وقيل : إنّهم بنو أدم ونسلُه الموجودُون في الدنيا على طول الآيام ، فإنّ الله أ أشهدُهُمْ على أنفسِهم بما أبدَعَ فيهم من دلائل التوحيد ، فأقرُّوا بِها أنّ الله ربّهم على وجه الدلالة والاعتبار ، وإنْ لمْ يفعلُوا بالنطق والحوار (١) .

- (Y) آخرج الطبري في تفسيره عن الحسن بن أبي الحسن عن الأسود بن سريع من بني سعد قال : «
  غزوت مع رسول الله كل أربع غزوات قال : فتناول القوم الذرية بعد ما قتلوا المقاتلة ، فبلغ ذلك رسول
  الله كل فاشتد عليه ، ثم قال : مابال أقوام يتناولون الذرية ؟ فقال رجل : يا رسول الله أليسوا أبناء
  المشركين ؟ فقال : إن خياركم أولاد المشركين ، ألا إنها ليست نسمة تولد إلا ولدت على الفطرة ، فما
  تزال عليها حتى يبين عنها لسانها فأبواها يهودانها أو ينصرانها ، قال الحسن : ولقد قال الله ذلك
  في كتاب ، قال : ﴿ وإذ أخذ ربك من بنى أدم من ظهورهم ذرياتهم \* "تفسير الطبري: ٢٣١/٢٠ رقم
  (١٥٣٥٢) ، وأورده ابن كثير في تفسير ٥ : ٢٦٢/٢ ، كما أخرج الطبري نحوه عن الضحاك عن
  ابن عباس رقم (١٥٣٥٢) : ٣١/ ٢٠٠٠ ٢٣١ وفي أخره : « فلن تقوم الساعة حتى يولد من أعطى
  الميثاق يومئذ ، فمن أدرك منهم الميثاق الأخر فوفى به ، نفعه الميثاق الأول ومن أدرك الميثاق الآخر ، مات على الميثاق
  فلم يف به لم ينفعه الميثاق الأول ، ومن مات صعيح ، وانظر سنن البيهقي : ٢٧/٧ .
- (٣) معاني الزجاج: ٣٩٠/٢، تفسير الرازي: ٥٢/١٥ عن أصحاب النظر وذكر نظائر لذلك منها: قوله تعالى: ﴿ فقال لها والأرض انتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين ﴾ [ فصلت: ١١] ، ومنها قوله تعالى: ﴿ إنما أمرنا الشئ إذا أردناه أن نقول له كن فيكون ﴾ [ النحل: ٤٠] ، تفسير ابن كثير: ٢٩٥/٣ وذكر مثله قوله تعالى: ﴿ ما كان المشركين أن يعمروا مساجد الله شاهدين على أنفسهم مالكذر ﴾ [التوية: ١٧] أي: حالهم شاهد عليهم بذلك .

<sup>(</sup>۱) أي • أن • ، جاء في اللسان (عن) : ٢٩٥/١٣ • عن : تأتي بمعنى أن ، قال الفراء : لغة قريش ومن جاورهم أن ، وتميم وقيس وأسد ومن جاورهم يجعلون ألف أن إذا كانت مفتوحة عينا ، فإذا كسروا رجعوا إلى الألف • ، وقال الدكتور أحمد الجندي • مفاد كلام الفراء أنه يشترط لهذا الإبدال أن تكون (أن) مفتوحة ، ويجب أن تكون الهمزة في أول الكلام وأكن وردت نصوص تؤكد أن الظاهرة تكون في (أن) وفي غيرها ، بل في وسط الكلام وأخره به في القراءات العربية من تراث لغوي مفقود : ١٦ ، وإنظر اللهجات العربية في التراث : ٢٨٢ .

### ﴿ فَأَتَّبُعَهُ ٱلشَّيْطَانُ ﴾ [١٧٥]

قالَ القتيبيُّ : أَتَبَعْتُ الرَّجِلَ : لحقتَهُ ، وتبعثه : سرتَ خَلَفَهُ . فالمعنَى: لحقّهُ الشيطانُ فَأَغْوَاهُ<sup>(١)</sup> .

## ﴿ أَخَلُدُ إِلَى ٱلأَرْضِ ﴾ [١٧٦]

سكنَ إليها ، ورضِيَ بِمَا عليها .

وأصلُ الإخلاد : اللزومُ على الدوام (٢) . يقالُ لِنَ لا يكادُ يشيبُ أَوْ [يتغيّر (٢)] \_ مخلدٌ .

## ﴿ فَمُثَلُّهُ كُمُثَلِ ٱلْكَلْبِ ﴾

أَيْ: فِي ذَلْتِهِ وَمَهَانَتِهِ كَالْكَابِ الَّذِي لَيْسَ مَنْهُ فِي الْحَالَيْنِ إِلَّا الْجَوعُ واللهائُ ، و وكلُّ شيءٍ يلهثُ فإنَّما يلهثُ منْ تعبِ أَنْ عطشٍ ، والكلبُ يلهثُ فِي كلِّ حال (1) ،

## ﴿ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ ﴾ [١٧٩]

لامُ العاقبةِ كما مضَى () ، إذْ لمْ يخلقْ الله الخلقَ إلاَّ [الرحمةِ ()] . ولكنْ لمَّ كانَتْ عاقبة المعتدينَ جهنَّمَ ، كانَ كانَّه خلقَهُم لَها ()

<sup>(</sup>١) غريب القرآن له : ١٧٤ ، تفسير الماوردي عنه : ٧١/٢ ، زاد المسير عنه : ٢٨٩/٣ .

<sup>(</sup>٢) معاني القرآن للقراء : ٣٩٩/١ ، غريب القرآن القتبي : ١٧٤ ، تفسير الطبري : ٢٦١/١٣ ، معاني الزجاج : ٣٩١/٢ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل يتغسر والتصويب من الإيجاز: ٧٠

<sup>(</sup>٤) تؤيل المشكل : ٣٦٩ ، الطبري : ٢٧٣/١٣ ، معاني الزجاج : ٣٩١/٢ ، تفسير البغوي : ٣١٦/٢ عن القتبي ، زاد المسير : ٢٩٠/٧ ، وانظر حياة الحيوان : ٢٩٤/٧ .

<sup>(</sup>o) انظر ما تقدم ص ه۸ع،۹۰۰

<sup>(</sup>١) في الأصل الرحمة .

<sup>(</sup>٧) متشابه القرآن القاضي عبد الجيار: ٣٠٦/١ ، تفسير البغوي: ٣١٧/٢ ، زاد المسير: ٢٩٢/٢ ، تفسير الوازى: ١٩١٧/٥ .

﴿ بَلْهُمْ أَضَلُّ ﴾

هَذَا عَلَىٰ الْبِالغَةِ فِي التَّمثَيلِ ، [لاً<sup>(۱)</sup>] عَلَىٰ التَّحقيقِ ؛ لأَنَّهَا<sup>(۱)</sup> لا تَدعُ مافيهِ صَالِحُها / ، حَتَّى النَّحْلَةُ والنَّملةُ .

وهؤلاءِ كفرُوا بِمَنْ دلائلُ توحيدِه فِي أنفسِهم صادقة ، وألسنةُ مواهبِه على أحوالهم ناطقة (٣) .

قَالَ المفضلُ (1) : قلتُ لممدٍ بنِ سهلٍ (٥) [راوية (١)] الكميتِ (١) : ما معنى

<sup>(</sup>١) في الأصل تق ،

<sup>(</sup>٢) أي الأنعام .

<sup>. ` . &#</sup>x27; . ' . ' . ' . (٣) ) انظر تفسير الطبري : ٢٨١/١٣ ، معاني القرآن للزجاج : ٣٩٢/٢ ، تفسير البغوي : ٣١٨/٢ ، ٣ . تفسير القرطبي : ٣٢٤/٧ - ٣٢٥ .

<sup>(</sup>٤) هو المقشل بن محمد بن يعلى الضبي الكوثي .

<sup>(</sup>ه) قال أبو حاتم : (فأما مثل ابن كناسة ومحمد بن سهل ، فإنهما كانا يعرفان شعر الكميت ، والطرماح ، وكانا مولدين لايحتج الأصمعي بشعرهما) ، مراتب النحويين : ١١٨ – ١١٩ ، المزهر : ٤٠٧/٢ ، وانظر وفيات الأعيان : ٥/٢١٩ ،

<sup>(</sup>١) في الأميل رواية ، والتصويب من الحيوان ،

 <sup>(</sup>٧) هو الكميت بن زيد الأسدي الكوفي ، (١٠ - ١٧٦هـ) ، مقدم شعراء وقته ، وقد على يزيد بن عبد
 الملك وعلى أخيه هشام ، كان شيعيا وله مدائح في آل البيت تدعى الهاشعيات ، قال المفضل : لايعتد
 بالكميت في الشعر .

ترجمته في : طبقات الشعراء : ٢٩٠ - ٢٩١ ، الأغاني : ١/١٧ ، ٤٠ ، الموشح : ٣٠٢ – ٣١١ ، سير أعلام النبلاء : ٥/٨٨٨ – ٣٨٨ .

 $[ [ [ [ ( ^{()} ) ] ] ] [ [ ( ^{()} ) ] ] [ [ ( ^{()} ) ] ] ] [ ( ^{()} ) ] ]$ 

227 - وَذَاتِ اسْمَيْنِ والْأَلْوَانُ شَيتَّى [تُحَمَّقُ وَهَىُ"] كَيِّسَةُ الحَويل

رحسى رسي ] كيسه الحر ٤٤٧ – لَهَا خِبُّ [تَلُوذُ<sup>(٣)</sup>] بِهِ فَلَيْسَتَ

بِضَائِعَةِ [الجَنِينِ<sup>(۲)</sup>] ولَا مَذُولِ<sup>(۱)</sup>

ونحنُ لا نرَى طائر[أُ()] ٱلأُمَ منها ، ولا أظهرَ مَوْقًا () حتَّى صارَتُ فِي ذلكَ مثلًا () مثلًا () .

<sup>(</sup>١) زيادة من الحيوان : ١٨/٧ .

 <sup>(</sup>٢) الرحمة : طائر أبقع على شكل النسر خلقة إلا أنه مبقع بسواد وبياض ، يقال له الأنوق ، والجمع رخم ورخم ، وقيل : هو موصوف بالغدر والموق ، حياة الحيوان : ٢٤/١ - ٢٥ ، وانظر اللسان (رخم) : ٢٢/٥٣ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل يحمق وهو ، يلوذ ، الجني ، والتصويب من الحيوان ،

<sup>(</sup>٤) ديوان الكميت : ٢/٤٥ ، الحيوان : ١٨/٧ ، والأول في المعاني الكبير : ٢٩٠/١ ، اللسان (حول) : ( المرصع : ٨٤ .

قال في المعاني : (ذات اسمين : يريد أنها تسمى الرخمة ، وأنوقا ، والحويل : الحيلة) ، المذول : وصف من المذل بالتحريك وهو الضجر والقلق .

<sup>(</sup>٥) زيادة من الحيوان ويقتضيها الإعراب ،

<sup>(</sup>٦) ألموق : حمق في غباوة .

 <sup>(</sup>٧) وهو قولهم أحمق من رخمة وأموق ، جمهرة الأمثال : ٢٩٤/١ ، حياة الميوان : ٢/٥/١ ، الأمثال
 الميداني : ٢٢٣/١ .

نقال : وما حمقُها وهي تحضنُ بيضَها ، وتحمِي فَرْخَها وتحبُ ولدَها ، ولاَ أَمَكُن ُ إِلاَّ رَوجَها ، وتقطعُ في أوَّلِ القواطع (١) وترجعُ في أوَّلِ [الرواجع (١)](١) ، ولاَ تعَدَّرُ إِنالشَّكِيرِ (١)](١) ، ولا تعَدَّرُ [بالشَّكِيرِ (١)](١) ، ولا تربُّ بالوكور (١) ، ولا تسقطُ على الجفير (١)(١) .

﴿ يُلْجِدُونَ ﴾ [ ١٨٠]

لحدَ وألحدَ مالَ عن الحقِّ (١٠)

<sup>(</sup>١) القواطع : هي الطير التي تجئ من بلد إلى بلد في وقت حر أو برد ، اللسان (قطع) : ٨٥/٨٠

<sup>(</sup>٢) في الأصل الرواجيع ، الثكير ، والتصويب من الحيوان .

 <sup>(</sup>٣) معنى ذلك أن الرماة وأصحاب الحيائل والقناص إنما يطلبون الطير بعد أن يعلموا أن القواطع قد
 قطعت ، فيقطع الرخعة يستداون غلا بد لها أن تنجو سالمة إذا كانت أول طالعة عليهم ، الحيوان :
 ١٩/٧ .

<sup>(2)</sup> التحسير : سقوط الريش العتيق ، انحسرت الطير : خرجت من الريش العتيق إلى الحديث . اللسان (حسر) : ١٨٩/٤ .

<sup>(</sup>٥) الشكير : هو أول ما ينبت من الريش ، والمعنى أنها تدع الطيران أيام التحسير فإذا نبت الشكير فإنها لاتنهض حتى يصير الشكير قصبا . الحيران : ٢٠/٧ .

<sup>(</sup>٢) لاترب بالركور: لاتقيم فيها بحيث لا تبرهها ، والوكر لا يكون إلا في عرض الجبل ، وهي لاترضى إلى الإ بأعالي الهضاب ثم مواضع الصنوع وخلال الصخور وحيث يمتنع على جميع الخلق المصير إلى فراخها ، الحيوان : ١٩/٧ .

 <sup>(</sup>٧) الجفير : جعبة السهام وهي من جلود لاخشب فيهاء أو من خشب لاجلد فيهاء والمعنى أنها إذا رأت الجفير علمت أن هناك سهاماً فهي لاتسقط في موضع تخاف فيه وقع السهام . اللسان (جفر) :
 ١٤٣/٤ ، الحيوان : ٢٠/٧ .

<sup>(</sup>٨) الحيوان : ١٨/٧ - ٢٠ ، جمهرة الأمثال : ٢٩٤١ - ٣٩٥ ، نهاية الأرب : ٢٠٨/١٠ .

<sup>(</sup>٩) قرأ حمزة بفتح الياء والحاء ، والباتون بضم الياء وكسر الحاء ، المبسوط : ١٨٦ - ١٨٧ ، الكشف : ١٨٠/ ، النشر : ٢٧٢/٢

<sup>(</sup>١٠) تفسير الطبري : ٢٨٣/١٣ ، معاني النماس : ١٠٨/٣ ، مقردات الراغب : ٤٦٨ ، تفسير القرطبي : ٧٨/٧ ، الدرالمصون : ٥٢٧/٥ ،

وقالَ القراءُ: لحد : مالَ ، وألحد : اعترضَ (١) .

إلحادُهم فِي أسماءِ اللهِ قولهُم: اللَّاتُ مِن اللهِ ، والعُزَّى مِن العزيزِ (٢).

﴿سَنَسْتَدْرِجُهُم ﴾ [۱۸۲]

[نهلكُهُم(٢)] ، منْ درجَ : هلكَ (٤) ،

﴿ مِنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ ﴾

بوقتِ الهلاكِ لِمَا فِي إخفاءِ ذَلكَ مِنْ صِحَّةِ التكليفِ.

وقيل : إنَّه مِن الدرجةِ ، أيْ:يتدرجُ بِهِم على مدارجِ النَّعمِ إلى الموتِ الَّذِي هو ميعادُ عقابهم (٥) ،

﴿ وَأُمْلِي لَهُمُّ ﴾ [١٨٣]

اُنْظِرُهُمْ فِي الملاوةِ وهيَ الدهرُ (١) .

﴿ أَيَّانَ مُنَّ سَلَهَا ﴾ [١٨٧]

<sup>(</sup>١) لم أقف عليه في معانيه . وجاء في اللسان : ٣٨٩/٣ د قال الفراء : قرئ بلحدون ، قمن قرأ بلحدون أراد يلحدون الله عن أراد يميلون إليه ، ويلحدون : يعترضون ، قال وقوله (ومن يرد فيه بإلحاد بظلم) أي باعتراض ، وحكاء عنه الطبري في تفسيره : ٢٠٠/١٤ ، وابن الجوزي في زاد المسير : ٤٩٤/٤ .

 <sup>(</sup>۲) تفسير الطبري: ۲۸۲/۱۳ ، معاني النحاس: ۱۰۸/۳ ، تفسير الماوردي: ۷۲/۲ ، تفسير البغوي:
 ۲۲۰/۲ ،

<sup>(</sup>٣) في الأصل يهلكهم والتصويب من الإيجاز: ٧١.

<sup>(</sup>٤) زاد المسير : ٣/٥/٣ ، تفسير الرازي : ١٥/٧٧ ،

<sup>(</sup>ه) تفسير الطبري : ٢٨٦/١٣ – ٢٨٧ ، تفسير الماوردي : ٧٣/٧ ، زاد المسير : ٢٩٥/٣ ، تفسير المازي : ٥٧/٧ ، وينظر تأويل المشكل : ١٦٩ .

<sup>(</sup>١) للجاز : ٢٣٤/١ ، قال الراغب في مفرداته : ٤٩٤ (الإملاء :الإمداد ومنه قبل للمدة الطويلة ملاية من الدهر وملى من الدهر » .

\_ ° \_ م مثبتها <sup>(۱)</sup> .

وقيل : متَّى قِيَامُها (٢) .

﴿ لَا يَجِلُّمُ ﴾

لا يظهرُها .

﴿ يَسْتَلُونَكَ كَأَنَّكَ حَفِيٌّ عَنْهَا ۗ ﴾

قَالَ الْخَفْشُ: أَيْ: يَسِالُونَكَ عَنْهَا كَأْنَكَ حَفِي " بِهِا(؛) . فَأُخَّرَ « عَنْ » ،

وحذفَ الجارَّ والمجرورَ [للدلالةِ (٥)] عليها أَلَّا ترَى إِنَّهُ إِذَا كَانَ حَفَياً بِها ، فَإِنَّهُ يُسْتَالُ عَنْها ، كَمَا أَنَّهُ إِذَا سُئِلَ عَنْها فَلْيَسَ / ذَلْكَ إِلَّا إِلَّهَ إِنَّهَا مِها ، وإِذَا لِمْ يكنْ بِها [حَفَيًا] لَمْ يكنْ عَنها مسؤولاً . فليسَ / ذَلْكَ إِلاَّ [لحفاوته (١)] بِها ، وإِذَا لِمْ يكنْ بِها [حَفَيًا] لَمْ يكنْ عَنها مسؤولاً .

وكلُّ واحدٍ منْ [حرفيُّ (١)] الجرِّ دلَّ عليهِ ما صحبَهُ [نساعُ (١)] حذفُه (١) ،

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن للسجستاني: ٦١ ، غريب القرآن للقتبي: ١٧٥ ، معاني الزجاج: ٣٩٣/٢ ، تفسير البغوي: ٣٢٢/٢ .

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري عن السدي وقتادة : ٢٩٣/١٣ - ٢٩٤ ، معاني الرّجاج : ٣٩٣/٢ ، إعراب النحاس : ١٦٦/٢ ، البغوي عن قتادة : ٣٢٢/٢

 <sup>(</sup>٢) حقي : معنى بها ، وقيل : عالم بها ، من الحقاوة : وهي المبالغة في السؤال عن الشيء والعناية
 بأمره ، انظر اللسان (حقا) ١٨٨/١٤ .

 <sup>(</sup>٤) هذا قول الفراء في معانيه: ٣٩٩/١، وحكاه ابن الجوزي عن ابن الأنباري زاد السير: ٣٩٩/٣،
 وانظر تفسير البغوي: ٣٢٢/٢، الكشاف: ٢/٥٣١، تفسير الرازي: ٨٦/١٥، إملاء مامن به
 الرحمن: ٨٦/٣.

<sup>(</sup>٥) في الأصل لدلالة والتصويب من الإيجاز: ٧١ والمحتسب.

<sup>(</sup>٦) في الأصل لخفاوتها ، خفيا ، والتصويب من المحتسب ،

 <sup>(</sup>٧) في الأصل حرف والتصويب من المحتسب .

<sup>(</sup>٨) في الأصل فساع والتصويب من المحتسب .

 <sup>(</sup>٩) نص هذا الكلام حكاه ابن جني عن الأخفش في المحتسب: ٢٦٩/١ ، إلا أن فيه زيادة ذكر قراءة
ابن عباس (حفي بها) وفيه أيضًا عبارة (إذا كان حفيا بها فمن العرف وجاري عادة الاستعمال أن
يسال عنها) .

إِنَّمَاعِلْمُهَاعِندَرَيِّ ﴾
 أيْ:علمُ وقتها ، وقوله : ﴿ إِنَّمَاعِلْمُهَاعِندَاللَّهِ ﴾ .
 أيْ:علمُ وصفِها وحالِها فلذلكَ كرَّر .

هُوَالَّذِى خَلَقَكُم مِّن نَفْسٍ وَحِدَةٍ
 أيْ: مِنْ الم ،

﴿ وَجَعَلُ مِنْهَازُوْجَهَا ﴾

أَيْ:جعلَ منْ كلِّ نفسِ زوجَها<sup>(١)</sup> .

كأنَّه وجعلَ منْ النَّفسِ زوجَها على طريقِ الجنْسِ ليميلَ إليهَا ويالفَها .

﴿ فَ لَمَّا تَغَشَّلْهَا ﴾

أَصابَهَا ﴿ حَمَلَتُ حَمِّلًا خَفِيفًا فَمَرَّتُ بِهِ ۗ ﴾ أَيْ استَعَتْ بِه مستخفةً لهُ إلى أَنْ اثْقَلَتْ .

﴿ فَلَمَّا أَنْقَلَت دَّعُوا اللَّهَ رَبَّهُ مَا لَبِنَ ءَاتَيْتَنَا صَلِيحًا ﴿ فَلَمَّا أَنْقَلَت دَّعُوا اللَّهَ رَبَّهُ مَا لَبِنِيةٍ ، هٰذا هو التاويلُ الصحيح (٢) .

<sup>(</sup>١) ينظر متشابه القرآن للقاضي عبد الجبار: ٣١٠/١،

<sup>(</sup>٢) في الأصل صالحا والتصويب من الإيجاز: ٧٢ ،

<sup>(</sup>٣) غريبَ القرآن للقتبي : ١٧١ ، الطبري عن الحسن : ٣١٠ ، ٣٠٦/١٣ ، إعراب القرآن للنحاس : ٢١٧/١ ، متشابه القرآن للقاضي عبد الجبار : ٢١٠/١ - ٣١١ ، تفسير الماردي عن الحسن : ٢٥٠/١ ، زاد المسير عن الحسن وقتادة : ٣٠١/٣ ، تفسير الرازي عن القفال وجعله أول الوجوم الصحيحة في تفسير الآية : ٩١/١٠ ، الدر المصون : ٥/٥٥ ،

ومنْ حملَ الآيةَ على أدمَ وحواءَ ، قَدَّرَ فِي ﴿ جَعَلَا لَهُرُشُرَكَاءَ ﴾ حذفاً، أي : جعلَ ذريتُهما، كمَا تقولُ : فعلَتْ تغلبُ ، أيْ ببنُو تغلبُ أَ ولذلك قالَ : ﴿ فَتَعَلَىٰ [اللّهُ [1]] عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ . [اللّهُ [1]] عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴾ . ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ تَدْعُوهُمْ ﴾ [198]

<sup>(</sup>١) تفسير عبدالرزاق الحسن: ١/١٥٥٠ ، الطبري عن الحسن: ٣١٤/١٣ - ٣١٥ ، إعراب القرأن للنجاس: ٢٦٧/٢ وحسنه ، تفسير الماوردي نحوه عن الحسن وقتادة: ٢٦/٢ ، زاد المسير: ٣٠٤/٣ ، تفسير الرازي : ٩٢/١٥ ، وذكر ابن قتيبة والطبري أن المراد أدم بحواء وأنهما إنما جعلاله الشرك بالتسمية لا بالنية والمقد وانتهى الكلام في قصة أدم وحواء ثم ذكر من أشرك به بالعقد والنية من ذريتهما ، انظر تأريل مشكل القرآن : ٢٥٨ - ٢٥٩ ، الطبري : ٣١٧/١٣ ، قال ابن كثير في تفسيره: ٢٧٦/٢ بعد ذكره روايات الحسن - كما ذكر المؤلف هنا - قال: « وهذه أسانيد صحيحة عن الحسن رضي الله عنه أنه فسر الآية بذلك،وهو من أحسن التغاسير،وأولى ما حملت عليه الآية ، ولو كان هذا الحديث عنده محلوظا عن رسول الله على على عنه هو ولا غيره، ولاسيما مع تقواه اله وورعه فهذا يدلك على أنه موقوف على الصحابي ويحتمل أنه تلقاه من بعض أهل الكتاب من أمن منهم مثل كعب أووهب بن منبه وغيرهما ... إلا أننا برئنا من عهدة المرفوع والله أعلم ، ... - ثم قال عن الآثار التي استشهد بها الطبري وغيره قيما ذهبوا إليه وهذه الآثار يظهر عليها والله أعلم أنها من آثار أهل الكتاب ... إلى أن قال : وأما تحن قعلي مذهب الحسن البصري رحمه الله في هذا وأنه ليس المراد من هذا السياق أدم وحواء وإنما المراد من ذلك المشركون من ذريته ولهذا قال الله: ﴿ مُتَعَالَى الله عما يشركون ﴾ ثم قال: فذكر أدم وحواء أولا كالتوطئة لما بعدهما من الوالدين وهو كالاستطراد من ذكر الشخص إلى الجنس كقوله ؛ ﴿ ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح ﴾ الآية [ الملك : ٥ ] ومعلق أن المصابيح وهن النجوم التي زينت بها السماء ليست هي التي يرمي بها ، وإنما هذا استطراد من شخص المسابيح إلى جنسها وابدًا نظائر في القرآن والله أعلم م.

<sup>(</sup>٢) زيادة ليست في الأصل ،

<sup>(</sup>٣) في الأصل (عباداً) وهي على قراءة سعد بن جبير (عباداً) بالنصب ، بينما قرأ الجمهور (عباد) بالرقع ، المحتسب : ٢٧٠/١ ، إعراب النحاس : ١٦٨/٢ ،

الدعاءُ الأولُ: تسميتُهم الأصنامَ آلهة ، والدعاءُ الثاني: في طلبِ النَّفع ، ودفع الضرِّ [منْ (۱)] جهتِهم ، وذلكَ لا يكونُ ، وسمَّاهَا عباداً [لانها (۱)] مخلوقة مذالةً (۱)

﴿ وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ ﴾ [٢٠٠]

ُرْعَجَنَّكُ<sup>(1)</sup> .

﴿مِنَ ٱلشَّيْطُانِ [نَنْزُةٌ ]<sup>(0)</sup>

وسوسة (١)، وأكثر ما يكون عند الغضب

﴿ طَلَيْكُ ﴾ [٢٠١]

خاطر 'أو عارض <sup>(۸)</sup> ،

وقيل : لم كالطيفِ الَّذِي يطيفُ فِي النَّوم (١) .

<sup>(</sup>١) في الأصل بن وهو تصحيف ،

<sup>(</sup>٢) في الأملل إلا انها والتصويب من الإيجاز: ٧٢ .

<sup>(</sup>٣) المحتسب : ١/ ٢٧٠ ، زاد المسير: ٣٠٦/٣ ، القرطبي : ٣٤٢/٧ .

<sup>(</sup>٤) تفسير الماوردي : ۷۷/۲ ، الرازي : ه ۱۰۲/۱ .

<sup>(</sup>٥) زيادة ليست في الأصل .

<sup>(</sup>٦) معاني الزجاج: ٣٩٦/٢ ، تفسير البغوي: ٣٢٨/٢ ، زاد المسير: ٣٠٩/٣ .

 <sup>(</sup>٧) من قوله تعالى: ﴿ إِن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون ﴾.

<sup>(</sup>٨) الطبري عن بعض البصريين: ٣٣٤/١٣ ، للحرر الوجيز عن أبي علي القارسي: ٣٣٥/٧ ، زاد المسير: ٣٠٩/٣ – ٣١٠ ، تفسير الرازي: ١٠٤/٥ ، الدر المصون عن أبي علي : ٥٤٧/٥ .

<sup>(</sup>٩) معاني الفراء: ٢٠٢/١ ، المجاز: ٢٣٦/١ ، غريب القرآن السجستاني: ٦٢ ، الطبري عن بعض الكوفيين: ٣٣٤/١٣ ، معاني النحاس: ١٢٠/٢ ، المحرر الوجيز عن الكسائي: ٢٣٥/٧ ، زاد المسير: ٣١٠/٣ ، الرازي عن الفراء: ١٠٤/١ ، القرطبي عن النحاس: ٣٥١/٧ .

﴿ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُونَهُمْ ﴾ [٢٠٢] أيْ:إِحْوانُ الشياطينِ يعدُّهُم الشياطينُ . ﴿ لَوْلَا أَجْتَلِيْتُهَا ﴾ [٢٠٣] هلاً تقبِلْتَها منْ ربِّكُ<sup>(١)</sup> . وقيل : هلا المتضَّئيتَها (٢) منْ عندِ نفسِكَ (٢) .

[ تهت سورة الأعراف]

٧/٨٧ ، اليغوى : ٢/ ٣٣٠ ، المحرر الهجيز : ٧/٢٧ ، القرطبي : ٧/٣٥ ،

<sup>(</sup>١) تفسير عبد الرزاق عن الكلبي: ٢٤٦/١ - ٢٤٧ ، الطبري عن ابن عباس وقتادة والضحاك : ٣٤٢/١٣ ، الماوردي عن ابن عباس : ٧٨/٢ ، المحرر الوجيز : ٢٣٧/٧ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل افتضيتها ، وهو تصحيف؛ واقتضيتها : اصطنعتها ، وفي الإيجاز : (اقتضبتها) بالباء، أي : ارتجلتها من غير تهيئة أو إعداد له ، وانظر الطبرى : ٣٤١/١٣ .

<sup>(</sup>٣) تفسير عبد الرزاق : ٢٤٧/١ ، غريب القرآن للقتبي : ١٧٦ ، الطبري عن ابن عباس وقتادة والسدي ومجاهد وابن زيد ورجحه:١/١٣-٣٤٢ ، معاني الزجاج : ٢٩٧/٢ ، الماوردي عن مجاهد وقتادة :



قَالَ ابنُ عباسٍ: لمَّا كَانَ / يومُ بدرٍ ، قالَ رسولُ اللهِ عَلَى منعَ كَذَا فَلَهُ كَذَا فَلَهُ كَذَا فَلَهُ كَذَا فَلَهُ كَذَا فَلَهُ كَذَا فَلَهُ عَلَى السَّيْنَ عَلَى السَّيْنَ الْمُعْ . فَقَالَ السَّيوخُ : لاَ تَستَثَرُوا عَلَيْنَا فَإِنَّا كَتَّا لَكُمْ رِدَّا (١) فَنزلَ :

﴿ يَسْنَكُونَكَ عَنِ ٱلْأَنْفَالِ ۗ ﴾ الآية <sup>٢١</sup> .

وعنْ عبادةً بن الصامت (٢٠ قالَ: فينًا نزلَ معشرَ البدريين حينَ اختلَّفْنَا فِي النَّقَلُ عِينَ الْمُتلُفِّنَا فِي النَّقَلُ ، من حارس لرسولِ اللهِ ، ومن محارب ، وساعَتْ فيهِ أخلاقُنا ، فنزعَهُ اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>١) ردماً ؛ عوباً وناصراً ، والردء : المعين ينضر المرء ويشد ظهره . ينظر اللسان ( رداً ) : ٨٤/١ - ٨٥ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو داود في سننه ، كتاب الجهاد ، باب في النفل : ٢٧٧ رقم (٢٧٣٧ ، ٢٧٣٨ ، ٢٧٢٢) وسننده صحيح ورجاله ثقات ، وأخرجه النسائي في تفسيره ، سورة الأنفال : ١/٥١٥ رقم (٢١٧) بإسناد صحيح ، وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه ، كتاب الجهاد ، باب ذكر الخمس وسنهم ذي القربى : ٢٩٥٥ ، وأخرجه الطبري في تفسيره بإسناد صحيح أيضا : ٢٢٩/٣٦ ٢٦٩ ، وابن حبان في صحيحه : ٢/٥٧٧ – ٢٧٦ رقم (٢٧١٥) كتاب الصلح ، باب ذكر السبب الذي من أجله أنزل الله جل وعلا ﴿ وأصلحوا ذات بينكم ﴾ ، والحاكم في المستدرك ، كتاب التفسير ، باب تفسير سورة الأنفال : ٢/٢٦٣ وقال (صحيح الإسناد ولم يخرجاه) ووافقه الذهبي ، وكتاب قسم الفيء : ٢/١٣١ - ٢٢٢ وقال الذهبي هو على شرط البخاري بعكرمة وقد احتج مسلم بدؤاد بن أبي هند ولم يخرجاه وقال الذهبي هو على شرط البخاري ، وأخرجه البيهقي في سننه ، كتاب قسم الفيء ، باب بيان مصرف الغنيمة في ابتداء الإسلام ... الخ : ٢/٢١ - ٢٩٢ ، وتي الدلائل : الفيء ، باب بيان مصرف الغنيمة في ابتداء الإسلام ... الخ : ٢/٢١ - ٢٩٢ ، وتي الدلائل :

<sup>(</sup>٣) هو عبادة بن الصامت بن قيس بن أصرم بن فهر بن قيس بن ثعلبة الأنصاري الخزرجي أبو الوليد (٠٠ – ٣٤ هـ) كان أحد النقباء في العقبة ، شهد بدراً والمشاهد كلها بعدها كما شهد فتح مصر ، توفي بالرملة سنة ٣٤ هـ وقيل : إنه عاش بعد ولاية معاوية الخلافة وقيل إلى سنة ٥٥ هـ . ترجمته في : الاستيعاب ٢٩٨٧ = ٤٥١ ، الإصابة ٢٦٨/٢ - ٢٦٩ .

منْ بينِ أيدينا ، وجعلَهُ إلىٰ رسولِ اللهِ فقسمَهُ بيننا عنْ بواعٍ أَيْ: سواءٍ (١) . ووَنَّنَ أَنِي أَيْدَ اللهِ فقسمَهُ بيننا عنْ بواءٍ أَيْ: سواءٍ (١) . وأنَّنَ ﴿ذَاتَ يَنْنِكُمُ قَالَ خواتُ اللهِ عَلَيْكُمُ قَالَ خواتُ اللهِ عَلَيْكِمُ اللهِ عَلَيْكُمُ قَالَ خواتُ اللهُ عَلَيْكِمُ اللهُ عَلَيْكُمُ قَالَ خواتُ اللهُ عَلَيْكِمُ اللهُ عَلَيْكُمُ قَالَ خواتُ اللهُ عَلَيْكِمُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ قَالَ خواتُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ اللهُ عَلَيْكُمُ اللهُ ال

٤٤٨ - وأَهْلُ خِبَاءٍ صَالِحٍ ذَاتُ بينهِمْ
 قد احْتَرَبُوا في عاجلِ أَنَا اَجِلُهُ
 ٤٤٩ - فأَقْبَلْتُ فِي الساعِينَ أسالُ عَنْهُم
 سؤالك [بالشَّيْءِ<sup>(1)</sup>] الَّذِي أَنْتَ جَاهِلُهُ<sup>(0)</sup>

<sup>(</sup>۱) أخرجه أحمد في مسنده: ٣٢٠/٥ ، ٣٢٣ ، وابن هشام في السيرة: ٢٨٤/٢ ، والطبري في تقسيره : ٢٨٥/١ ، وفي تاريخه: ٢/٥٨٢ – ٢٨٦ ، والحاكم في المستدرك كتاب قسم الفيّ : ٢/٥٢٠ – ١٣٥/٢ ، والحاكم في المستدرك كتاب قسم الفيّ : ٢/٥٣٠ – ١٣٦ ، وكتاب التفسير ، باب تقسير سورة الأنفال : ٢٢٦/٣ ، وقال صحيح على شرط مسلم وأم يخرجاه ووافقه الذهبي ، وأخرجه البيهةي في السنن الكبرى ، كتاب قسم الفيء والغنائم، باب مصرف الغنيمة في ابتداء الإسلام : ٢٩٢/١ ،

<sup>(</sup>٢) في الأصل إذا وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٣) هو خوات بن جبير بن التعمان بن أمية الأنصاري أبو عبد الله وأبو صالح ( ٠٠٠ - ٤٠ أو ٤٧ هـ) مستابي جليل عده ابن عطبة وابن إسحاق وغيرهما في البدريين شهد أحداً والمشاهد بعدها ، مات بالمدينة وهو ابن أربع وسبعين سنة وقبل : وتسعين سنة .

ترجمته في الاستيعاب: ٢٤٢/١ ، سير أعلام النبلاء: ٣٢٩ - ٣٣٠ ، الإصابة: ٢٥٧/١ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل الشيء والتصويب من المراجع التالية .

<sup>(</sup>ه) اختلف في نسبة الأبيات فقيل في بعض المراجع: إنها للخنون ( وهو توبة بن مضرس ) ، ونسب في بعض منها ازهير بن أبي سلمى في القصيدة التي أولها: ( صحا القلب عن أيلى وأقصر باطله ) ، ونسب في أخرى إلى خوات بن جبير كما هنا . وهو في ديوان زهير: ٧٠ ، المجاز: ١٦٣/١ ، معاني القرآن الزجاج: ٢٠/١٦ ، شواهد الكشاف: ٤/٨١ . والأول في إصلاح المنطق: ٩ ، المعاني الكبير: ٢/١٣٠ ، مجمل اللغة: ١٨/٨ ، اللسان ( أجل ): ١٢/١١ ( كنت بينهم ) ، أنا أجله: قال ابن قتيبة: ( أبر عمرو: يعنى: أنا جالبه ، أجلت: فأنا أجل أجلا ، وقال أبو زيد: أجلت: جررت عليهم جريرة – أجل أجلا )

## ﴿ كُمَّا أَخْرَجَكَ رَبُّكَ ﴾ [٥]

أيُّ:جعلَ الظَّفَرَ والنَّنْفَلَ لكَ كمَا أخرَجكَ عنْ وطنِك فِي طاعِتِه وبعضُهم كارهونَ (١).

﴿ كَأَنَّمَا يُسَاقُونَ إِلَى ٱلْمَوْتِ ﴾ [٦]

لعدُولِهِ عليهِ السلامُ [عن العيرِ إلى النفيرِ](١) .

(۱) وهو ماذهب إليه الفراء والزجاج كما في معاني الفراء : ۲۹۸/۱ ، معاني الزجاج : ۲۹۹/۲ ، إعراب القرآن للنحاس عنهما : ۱۷۹/۲ ، تفسير الماوردي : ۸۲/۲ ، واختاره الزمخشري في الكشاف : ۲۲/۲۲ ، زاد المسير عن الزجاج : ۲۲۱/۲ ، الدر المصون : ۱۵۱/۵ ، وانظر إملاء مامن به الرحمن : ۹۳/۲ .

قال الطبري في تفسيره: ٣٩١/١٢ - ٣٩٣ ( اختلف أهل التأويل في الجالب لهذه و الكاف ع التي في قوله (كما أخرجك) وما الذي شبه بإخراج الله نبيه ﷺ من بيته بالحق ، فقال بعضهم : شبه به في الصلاح للمؤمنين اتقاؤهم ربهم وإصلاحهم ذات بينهم وطاعتهم الله ورسوله . وقالوا : معنى ذلك في الصلاح للمؤمنين اتقاؤهم ربهم فإن ذلك خير لكم ، كما أخرج الله محمدا ﷺ من بيته بالحق فكان خيراً له ، وقال أخرون : معنى ذلك كما أخرجك ربك يامحمد من بيتك بالحق على كره من فريق من المؤمنين كذلك هم يكرهون القتال فهم يجادلونك فيه بعد ما تبين لهم .

وقال آخرون منهم: معنى ذلك: يستأونك عن الأنفال مجادلة كما جادلوك يوم بدر فقائوا: أخرجتنا للعير ولم تعلمنا قتبالا فنستعد له. وقال آخرون: هي بمعنى القسم ومعنى الكلام: والذي أخرجك ربك.

قال: وأولى هذه الأقوال عندي بالصواب قول من قال في ذلك بقول مجاهد. ومعناه: كما أخرجك ربك بالحق على كره من فريق من المؤمنين ، كذلك يجادلونك في الحق بعد ما تبين ؛ لأن كلا الأمرين قد كان ، أعني خروج بعض من خرج من المدينة كارها ، وجدالهم في لقاء العدو وعند دنو القوم بعضهم من بعض ، فتشبيه بعض ذلك ببعض مع قرب أحدهما من الآخر أولى من تشبيهه بما بعد عنه) أهـ بتصرف .

(٢) في الأصل (عن الغير إلى التغير) والتصويب من الإيجاز: ٧٣ .

﴿ وَتَوَدُّونَ أَنَّ غَيْرَ ذَاتِ ٱلشَّوْكَةِ تَكُونُ لَكُمْ ﴾ [٧]

لاً أقبلَتْ عيرُ قريشٍ من الشام مع أبي سفيانَ ، سارَ إليها رسولُ اللهِ فخرجَتْ نفيرُ قريشٍ وهُمْ ذاتُ الشوكةِ إليها

﴿ لِيُحِيِّ ٱلْحَقَّ ﴾ [٨]

ليظهرَهُ لكُمُ لأنَّه لمْ يكنْ كذٰلكَ .

﴿مُرْدِفِينَ ﴾ [9]

تابعينَ ، رَدِفَ وأَرْدَفَ : تَبِعَ<sup>(۱)</sup> . قالَ خزيمةُ بنُ نهدِ<sup>(۲)</sup> : . ه ٤ - إِذَا الجَـْوَزَاءُ أَرَدَفَتِ الشَّرَيَّا ظَنَنْتُ بِآلِ فاطمةَ [الـ<sup>(۲)</sup>] ظُنُونَا /

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري : ١٤/١٣ ، تفسير البغوي : ١٢/٣ ، أساس البلاغة : ٢٢٨ ، اللسان : ١١٥/٩ .

 <sup>(</sup>۲) هو خزيمة بن نهد بن زيد بن ليث بن سود بن قضاعة شاعر مقل من قدماء الشعراء في الجاهلية ،
 كان يهوى فاطمة بنت يذكر، فخطبها من أبيها، ولم يزوجه إياها فقتله غيلة ، وقد كان مشؤوماً فاسداً
 متعرضاً للنساء

ترجمته في : الأغاني : ٨٥/١٣ ، اللسان (ردف) : ٨٥/١١ ، وانظر جمهرة الأنساب لابن حزم : ٨٨ ، العباب الزاخر : ٢٠٩ .

<sup>(</sup>٣) زيادة يقتضيها السياق والتصويب من المراجع التالية .

<sup>(</sup>٤) في الأصل الحجوبا ، والتصويب من المراجع التالية ،

<sup>(</sup>ه) وهما في فصل المقال: ٤٧٣ - ٤٧٤ ( ظنت بهم ) ؛ جمهرة الأمثال: ١٢٣/١ ، العباب الزاخر ( ردف ) : ٢٠٩ - ٢٠٠ ، بصائر ذري التمييز: ٣/٣٠ ،

والأول في المعارف: ٣٤٢ ، تفسير الطبري: ٣١م/٤١٥ ، تفسير الماوردي: ٨٥/٢ ، أساس البلاغة: ٢ . ٢٥/٢ (ردف) انساب الأشراف: ١٨/١ ، الأمثال للميداني: ٧٥/٢ ، معجم ما استعجم: ١٩ ، الأفعال للسرقسطي: ١٩٠٨ .

ويجوزُ ﴿ مُرْدِفِينَ ﴾: [مجرورةً(١)] على الوصفِ للألفِ، ومنصوبةً على الصالِ مِن الملائكةِ ، وأمَّا [الجرُّ(١)] فعلى الوصفِ للألفِ،أيُ : أردفَ بعنضُهم بعضاً ، فكانوا زمراً زمراً (١) .

إِذْ يُغَشِّيكُمُ ٱلنُّعَاسَ أَمَنَةً ﴾ [11]

كمَا يقالُ: إِنَّ الأمنَ منيمٌ والحوفَ مسهدٌ ، فثبَّتَهم اللهُ بالأمنِ المنيم ، واستجمَّ " بالنوم قواهُم وأرسلَ عليهِم غمامةً طهَّرَتْ أبدانهُم مِن الأحداثِ ، وقلوبَهم مِنْ وساوسِ الشيطانِ وقنوطِه ، واستجلد ( ) بِها الأرضَ ، وتلبَّدَ الرمل مُتَّ ثبتَتْ الاقدامُ .

وموضع الشاهد: قول الشاعر: أردفت وإنما أراد ردفت: أي جاءت بعدها ، والحوب: الإثم ، أوفى : أشرف ، والحجون: موضع بمكة ، حكى ابن منظور في اللسان: ١١٥/١: « عن أبي بكر بن السراج في معنى بيت الشاهد: إن الجوزاء تردف الثريا في اشتداد الحر ، فتتكبد السماء في أخر الليل ، وعند ذلك تنقطع المياه وتجف،فيتفرق الناس في طلب المياه،فتغيب عنه محبوبته فلا يدري أين مضت ولا أين نزلت » ، وفاطمة : هي بنت يذكر بن عنزة بن أسد بن ربيعة بن نزار ، ووالدها أحد القارظين العنزيين اللذين يضرب بهما المثل في طول الغياب .

<sup>(</sup>١) في الأصل منصوبة ، النصب والتصويب من البيان لابن الأنباري : ٢٨٤/١ .

<sup>(</sup>٢) جاء في الدر المسون: ٥٧١/٥ و وقوله (مردفين) يفتح الدال فيه وجهان ، أظهرهما أنه صفة الألف أي أردف بعضهم لبعض ، والثاني أنه حال من ضمير المخاطبين في يعدكم » أهد . وقراءة فتح الدال قرأ بها أبو جعفر ونافع ويعقوب ، بينما قرأ الباقون بكسر الدال ، المسوط: ١٨٨ ، زاد المسير: ٣٢٦/٣ ، النشر: ٢٧٥/٢ .

 <sup>(</sup>٣) استجم : استجمع ، يقال : جم الماء يجم ويجم جموماً : إذا كثر في البئر واجتمع بعد ما استقى مافيها وفي حديث طلحة : (رمى إلي رسول الله ﷺ بسفرجاة وقال : « دونكها فإنها تجم الفؤاد »)
 أي تربحه ، وقيل تجمعه وتكمل صلاحه ونشاطه . الأسان (جمم) : ١٠٥/١٢ - ١٠٠١ .

 <sup>(3)</sup> استجلد الأرض : جعلها صلبة غليظة ، يقال : أرض جادة : أي صلبة ، وأرض جاد : صلبة مستوية المن غليظة ، اللسان (جاد) : ٢٦/٣١

﴿ سَأُلْقِي فِي قُلُوبِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ٱلرُّعْبَ ﴾

قالَ المنهزمونَ منهم: انهزَمْنَا ونحنُ [نحشُ<sup>(۱)</sup>] فِي قُلُوبِنَا كوقعِ الحصَى فِي الطِّسَاسُ<sup>(۱)</sup>.

﴿ فَوْقَ ٱلْأَعْنَاقِ ﴾

أي: الرؤوسِ (٢).

وقيلُ : [علىٰ <sup>(٤)</sup>] الأعناقِ <sup>(٥)</sup> .

﴿ڪُلُبَنَانِ﴾

<sup>(</sup>١) في الأصل نجر ولا معنى لها ولعل الصواب ما أثبت ،

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في تفسيره عن حكيم بن حزام بإسناد ضعيف لوجود عبد العزيز بن عمران الزهري وهو ضعيف: ٢٠٣/٣ ، وأخرجه الطبراني عنه في الكبير: ٢٠٣/٣ ، وفي الأوسط ، قال الهيشمي في مجمع الزوائد: ٨٤/١ (رواه الطبراني في الكبير والأوسط وإسناده حسن) . وزاد عزوه السيوطي في الدر المنثور إلى ابن أبي حاتم وابن مردويه: ١٧٤/٣ ، ولفظه عندهما : (عن حكيم بن حزام قال: لما كان يوم بدر سمعنا صوتاً وقع من السماء كأنه صوت حصاة وقعت في طست ورمى رسول الله عليه تلك الرمية فانهزمنا) .

والطساس: جمع طست وطس ، وهو إناء كبير مستدير من نحاس أو نحوه يغسل فيه ، فارسية ، معربة من: تشت بالشين ، ويجمع على طِسماس وطُسنُوس وأَطْسَاس .

ينظر المصحاح : ٩٤٣/٢ ، المعرب للجواليقي : ٢٦٩–٢٧٠ ، اللسان (طس) : ١٢٢/٦-١٢٣ ، المعجم الوسيط : ٥٥٧ .

<sup>(</sup>٣) معاني القراء: ١٠٥/١ ، تفسير الطبري عن عكرمة : ٤٣٠/١٣ ، تفسير البغري : ١٤/٣ ، الكشاف : ١٤٨/٢ ، زاد المسير : ٣٣٠/٣ ، تفسير الرازي : ١٤٠/١٥ ، الدر المصون عن الزمخشوي : ٥٨/٧٥ .

قال السمين : قيل « إن فوق مفعول به على الاتساع ؛ لأنه عبارة عن الرأس ، كأنه قبل : فاضربوا رؤوسهم ، وهذا ليس بجيد ؛ لأنه لا يتصرف ، وقد زعم بعضهم أنه يتصرف وأنك ثقول : فوقك رأسك برفع (فوقك) وهو ظاهر قول الزمخشري ... » ،

<sup>(</sup>٤) في الأصل أعلى والتصويب من الإيجاز: ٧٣.

<sup>(</sup>ه) المجاز : ٢٤٢/١ ، الطبري : ٤٣٠/١٣ ، تفسير البغري : ١٤/٣ ، زاب المسير عن أبي عبيدة : ٣٣٠/٢ ، تفسير الرازي : ١٤٠/١ ، الدر المصون عن أبي عبيدة : ٥٧٨/٥ .

مَقْصِلٍ ، منْ قولِهم: أَبَنَّ بِالمَكَانِ إِذَا أَقَامَ بِهِ ، فَكُلَّ مَفْصِلٍ أُقَيمَ عليهِ عَضْوُ (١) .

﴿ ذَالِكُمْ فَذُوقُوهُ ﴾ [18]

ر*ہ* اعتراض .

﴿ وَأَتَ لِلْكُنورِينَ عَذَابَ ٱلنَّارِ ﴾

عطفٌ على ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ شَأَقُوا ٱللَّهُ ﴾ [١٣]

وقالَ : فنوقُوه ؛ لأنَّ الذائقَ أشدُّ إحساساً بالطعم مِن المستمرِ على الأكلِ، فكأنَّ [حالَهم(٢)] أبداً حالُ الذائقِ في إحساسِهم العذابَ .

﴿ زَحْفًا ﴾" [١٥]

قريباً <sup>(1)</sup> .

﴿ مُتَحَيِّرًا ﴾ [١٦]

طالب حيَّز يِقوَى بِهِ<sup>(ه)</sup>.

<sup>(</sup>١) ينظر معاني الزجاج : ٢/٥٠٥ ، زاد المسير عنه : ٣/ ٣٣٠ ، اللسان : ٩//١٣ ، تهذيب اللغة عنه : ١٩/٨٠٥ – ٢٦٩ .

<sup>(</sup>Y) في الأصل طهم .

<sup>(</sup>٣) من قوله تعالى : ﴿ يا أبها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا رَحفاً غلا تواوهم الأدبار ، ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفاً لقتال أو متحيراً إلى فئة ... ﴾ الآية

<sup>(</sup>٤) جياء في اللسان: ١٢٩/٩ (والزحف: الجماعة يزحفون إلى العبو بعرة، ... قال الزجاج فمعنى قوله: ﴿ إِذَا لَقِيتُم الذِينَ كَثُرُوا زَحَقًا ﴾ أي إذا لقيتموهم زاحفين، وهو أن يزحفوا إليهم قليلاً قليلاً قليلاً قال الطبري في تفسيره: ١٣/٥٣٤: • والتزاحف التداني والتقارب، وانظر تفسير البغوي: ١٦/٣ ، زاد المسير: ٢٣١/٣، وفي الإيجاز: ٣٧ • زحفاً: قريبا، زحف القوم إلى القوم، دلاوا »

<sup>(</sup>ه) قال الطبري في تفسيره : ٤٣٥/١٣ « صائرا إلى حين المؤمنين الذين يفيئون به معهم إليهم لقتالهم ، ويرجعون به إليهم معهم » .

﴿وَمَارَمَيْتَ﴾<sup>(۱)</sup> [۱۷]

أَخَذَ فِنَ قَبِضَةً مَنْ ترابٍ فَحَثَاهُ فِي وجوهِ مِهِ مُوقَالَ : شَاهَت الوجُوهُ ، فكانت الهزيمةُ (٢)

﴿ وَلِيكُ بَلِي ٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْهُ بُلَّاءً حَسَنًّا ﴾

أين واينعمَ عليهم نعمةً عظيمةً .

﴿ إِن نَسْتَفْنِحُوا فَقَدْ جَاءً كُمُ الْفَتْحُ الْمَا

نزلَتْ فِي المشركينَ / استنصرُوا يومَ بدر وقالُوا : مَنْ كانَ أقطعَنا الرحم ِ وأظلمنا فانصرُ عليهم (٢)

\_ 07. \_

<sup>(</sup>١) من قوله تعالى : ﴿ وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى ﴾ . الآية .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري في تفسيره: ١٤٤/١٣ - ٤٤٥ عن محمد بن قيس ومحمد بن كعب القرظي ، وأخرج نحره عن لبن عباس وقتادة والسدي وابن زيد ، وأخرجه ابن إلي حاتم في تفسيره بنحوه من طريق حكيم بن حزام رقم (١٧٢) بإسناد قال عنه المحقق (فيه يزيد بن عبد الله مسكوت عنه ، وموسى بن يعقوب صدوق سيء الحقظ) ومن طريق ابن زيد (١٧٥) بإسناد صحيح إلى ابن زيد وهو مرسل . تفسير سورة الأنفال : ١/ ٢٦٠ - ٢٦٠ ، وأخرجه الطبراني في الكبير عن حكيم بن حزام : ٢٠٣/٠ , وقال الهيئمي في مجمع الزوائد : ٨٤/١ إسناده حسن .

وقال الواحدى في أسباب النزول: ١٧٤ : (واكثر أمل التفسير أن الآية نزلت في رمي النبي عليه السلام القبضة من حصباء الوادي يوم بدر حين قال المشركين : شاهت الوجوه ، ورماهم بثلك القبضة فلم يبق عين مشرك إلا دخلها منه شيء ... ه . وانظر معاني القرآن الزجاج : ٢٧/٧ ، تفسير البغوي : ١٨/٧ عن أمل التفسير والمفازي ، زاد المسير : ٣٣٢/٣ ، لباب النقول السيوطي :

<sup>(</sup>٣) أخرجه محمد بن إسحاق ، انظر سيرة ابن هشام : ٢٦٨/٢ ، وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه ، كتاب المفازي ، باب وقعة بدر : ٥/ ٣٤٧ ، وأخرجه ابن أبي شيبة في المصنف كتاب المغازي ، غزوة بدر الكبرى١٤/٨٣-٣٥ـ٥٣٨.والإمام أحمد في مسنده : ٥/ ٤٣١ ، والنسائي في التفسير : ١/٧٧ رقم (٢٢١) بإسناد صحيح ، والطبري في تفسيره : ٣١/١٥ – ٤٥٤ ، وابن أبي حاتم في تفسيره عن

﴿ لَّالْسَمَعَهُمُّ ﴾ [٢٣]

أَيْ:كلامَ الَّذينَ طلبُوا [إحياءَهم()] مِنْ قصيٍّ بنِ كلاب() وغيرِه() . وقديل : هوَ فِي دلائلِ اللهِ وآياتِه ، آيْ:الْ علمَ اللهُ أَنَّهم يصلحُونَ بِها لاسمعَهُمُّ إِنَّاهَا() .

﴿ يُحُولُ بَيْنَ ٱلْمَرْءِ وَقَلْبِهِ ﴾ [٢٤]

عبد الله بن ثعلبة بن صعير رقم (١٨٣) وقال عنه المحقق: (صحيح بمتابعاته) ، ومن طريق عروة بن الزبير (١٨٥) بإسناد حسن ، والواحدي في أسباب النزول: ١٧٥ عن عبد الله بن ثعلبة ، والحاكم في المستدرك كتاب التقسير باب شأن نزول إن تستفتحوا: ٣٢٨/٢ ، وقال صحيح على شرط المسيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ، والبيهقي في الدلائل من طريق عبد الله بن ثعلبة ، باب استفتاح أبي جهل: ٧٤/٢ . جميعها بنحوه وفيها أن القائل هو أبو جهل .

وانظر معاني الزجاج : ٢/٨٠٦ ، زاد المسير : ٣/٥٣٠ ، تفسير الرازي : ١٤٦/١٥ .

(١) في الأصل إحيائهم .

ترجعته في : طبقات أبن سعد ٢٦/١ – ٧٢ ، سيرة ابن هشام : ١١٦/١ ، ١١٨ ، تاريخ الطبري : ١٨١/٢ – ١٨٥ ، الريض الأنف : ١٤٢/١ – ١٤٣ .

- (٣) تفسير الماوردي من بعض المتأخرين : ٩٣/٢ ، تفسير البغوي : ٢١/٣ ، زاد السير : ٣٣٨/٢ ، تفسير الرازي : ١٤٩/١٥ .
- (٤) تفسير الطبري عن ابن جريج وابن زيد ورجحه :  $177/17 177 ، متشاب القرآن : <math>171/1 \cdot 1$  . تفسير الرازي :  $181/1 \cdot 1$  ، تفسير الرازي :  $181/1 \cdot 1$  ،  $181/1 \cdot 1$  ،  $181/1 \cdot 1$  ، تفسير الرازي :  $181/1 \cdot 1$  ، تفسير الرازي :  $181/1 \cdot 1$

 <sup>(</sup>٢) هو قصى بن كلاب بن مرة بن كعب بن اذي سيد قريش في عصره ، قيل : هو أول من كان له ملك
 من بني كنانة ، وهو الأب الخامس في سلسلة النسب النبوي ، جدد بناء الكعبة واتخذ لنفسه دار
 النبوة وكانت قريش نتيمن برأيه فلا تبرم أمراً إلا في داره .

أَيْ:بالوفاةِ وغيرِها مِن الآفاتِ فلاَ يمكنُهُ تلافِي مافاتُ<sup>(۱)</sup> . وقيلاً : يحولُ بينَ المرءِ ومَا يتمثّاهُ بقلبِه مِنْ طولِ العمرِ والأملِ ودوام ِ الدنيا<sup>(۱)</sup> :

> ٤٥٢ - يُوَمِّلُ دُنيا لِتَبْقَى لَهُ فوافَى المَنِيَّةَ دونَ الأَملُ<sup>(٢)</sup>

> > وفي معنى القولينِ ، أنشد أبو عمرو(!):

٤٥٣ - تَراهُ يُرُوِّي أُصُولُ الفَسِيلِ

فعاشَ الفسيلُ وماتَ الرجلُ (٥)

وقيلَ : معنى الآية ِ: حولُه تعالَى بينَ القلبِ وما يعزمُ عليه (١) . وفي معناه :

٤٥٤ - ما القلبُ إلَّا ما أَنْشَاهُ فِي حُجُبٍ وحقَّهُ بِمُنكَى تقوى وأمالِ

<sup>(</sup>١) معاني الزجاج : ٤٠٩/٢ ، متشابه القرآن : ٣٢٢/١ ، تفسير المارردي عن علي بن عيسى : ٩٤/٢ ، زاد المسير : ٣٤٠/٣ ، تفسير الرازي : ١٥٣/١٥ .

 <sup>(</sup>۲) غريب القرآن القتبي : ۱۷۸ ، تفسير الطبري عن مجاهد : ٤٧١/١٣ ، تفسيرالماوردي عن ابن
 الأنباري : ٩٤/٢ ، تفسير الرازي : ١٥٣/١٥ ، البحر عن ابن الأنباري : ٤٨١/٤ .

 <sup>(</sup>٣) في بهجة المجالس أن صالحاً المري كان يتمثل به وبالذي بعده وكذلك في الحيوان.
 وهو في عبون الأخبار: ٣٢٩/٢، بهجة المجالس: ٢٨٩/٢. والرواية فيهما:
 مؤمل دنيا لتبقى له فمات المؤمل قبل الأمل

 <sup>(</sup>٤) لعله أبو عمرو بن العلام ، وهذه العبارة ينبغي أن تكون قبل البيت السابق .

<sup>(</sup>ه) الحيوان : ٦/٨٠٥ ، البيان والتبيين : ١١٩/١ وفيهما (فبات يروي) ، و ١٧٨/٣ ، عيون الأخبار : ٢٢٩/٢ ، بهجة المجالس ٢٨٩/٣ ، وفي ثلاثتها (وبات يروي) . الفسيل : صغار النخل .

<sup>(</sup>٦) الكشاف : ١٥٢/٢ ، البحر : ٤٨٢/٤ .

٤٥٥ - تَقُونَى بِقَلْبِكَ أَوْطاراً وَيَنْقُضُها

مُقَلِّبُ الْقَلْبِ من حالٍ إلى حال (١)

وقد رُوِي عنِ النبيِّ عليهِ السلامُ أنَّ معنَاهَا : « ما يحولُ به بينَ المؤمنِ

والمعاصِي مِنْ إِصلاحِهِ للقلوبِ »<sup>(١)</sup> . وَفِي معنَّاهُ :

٢٥٦ - أقولُ والنَّفْسُ سَكْرَى فى تحيرها

ياذاً المعادِج أَوْضِيحْ كُلَّ مُشْتَبَهِ

٤٥٧ - أَنْتَ الطَّبِيبُ لأَذْوَاءِ الْقُلُوبِ لمَيَا

طَبِيبُها دَاوِ قَلْبِي مِنْ تَقَلَّبِهِ(\*)

﴿ لَّانْصِيبَنَّ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ﴾ [٢٥]

رِ فِي معنى النَّهِي لا [الخبر]، لتكونَ الفتنةُ خاصة بالظالمينَ . ولو كانَ تأويلُ

<sup>(</sup>١) لم أعثر على قائلها .

<sup>(</sup>Y) أخرج نحوه الطبري في تفسيره عن الضحاك من عدة طرق وعن أبن عباس وعن أبي صالح: ٢٢٠/١٣ - ٤٧٠ ، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن عباس موقوفا رقم (٢٢٠) بإسناد حسن ، ورقم (٢٢١) عن ابن عباس مطولا ، وقال المحقق : في إسناده متروك ، تفسير سورة الأنفال: ١/٢٩٢ -- ٢٩٤.

وأخرجه الحاكم في المستدرك موقوفا على ابن عباس كتاب التفسير باب سورة الأنفال: ٣٢٨/٢ وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ، وعزاه ابن كثير إلى ابن مردويه مرفوعًا وقال: لايصح لضعف إسناده والوقوف أصح: ٢٩٩/٢ ، واختاره القراء في معانيه:

٢-٧/١ ، وانظر غريب القرآن القتبي : ١٧٨ ، وذكر الرازي تحوه عن أهل الجبر : ١٥٢/١٥ .

<sup>(</sup>٣) لم أعثر على قائلها .

<sup>(</sup>٤) في الأصل الخير ، وهو تصحيف .

الآية عمومَ الفتنةِ لقالَ : « لا تصيبُ الَّذينَ ظلمُوا منْكُمُ خاصبةً (١) » .

وقالَ الكسائيُّ: هُوَ نهيُّ فِي معنَى الجزاءِ مثلُ قولِكَ : إنزلْ عن الدابِةِ لاَ يطرحُنْكَ . ولوْ كانَ جزاءً / خالصاً ما دخَلتْهُ النونُ ، كقوالِكَ قُمْ أضربْكُ (٢) .

﴿ تَخَافُونَ أَن يَلَخَطَّفَكُمُ ٱلنَّاسُ ﴾ [٢٦]

المؤمنونَ فِي أَوَّلِ الإسلام<sup>(٣)</sup> .

وقيلَ : قريشٌ وكانُوا قليلاً أيامَ جرهُم (١) . وخزاعة (٥) .

﴿ يَجْعَلُ لَّكُمْ فُرْقَانًا ﴾ [٢٩]

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبري عن بعض نحوبي البصرة: ٢٥/٥٧٤ ، تفسير الرازي: ٥٤/١٥١ ، الدر المصون: ٥٨/٥ ~ ٥٩٠ ، قال أبو حيان في البحر: ٤٨٣/٤ « والجملة من قوله: ﴿ لاتصيبن ﴾ خبرية منفة لقوله فتنة،أي:غيرمصيبة الظالم خاصة الا أن دخول نون التوكيد على المنفي بـ « لا » مختلف فيه ، فالجمهور: لا يجيزونه ويحملون ما جاء منه على الضرورة أو الندور؟ والذي تختاره الجواز وإليه ذهب بعض النحويين وإذا كان قد جاء لحاقها الفعل مبنياً بلا مع الفصل ... فلأن يلحقه مع غير الفصل أولى نحو لاتصيبن »

 <sup>(</sup>٢) معاني القراء: ١/٧/١ ، الطبري عن بعض نحوبي الكوقة: ٤٧٥/١٣ ، معاني الزجاج: ٤١٠/٢ ،
 البيان في غريب إعراب القرآن: ٣٨٦/١ ، البغري: ٢٢/٣ ، البحر عن القراء وضعفه: ٤٨٤/٤ ،
 الدر المصون عن القراء وحكى تضعيفه عن أبي حيان: ٥٩١/٥ .

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبري : ٢٢/١٣ ، تفسيرالماوردي : ٩٥/٢ ، تفسير البغوي : ٢٣/٣ ، زاد المسير عن ابن عباس : ٣٤٣/٣ .

<sup>(</sup>٤) جرهم: يضم الجيم وسكون الراء وضم الهاء: بطن من القحطانية رحلوا إلى مكة وأقاموا بها وتزوج منهم إسماعيل عليه السلام، وخزاعة هم بنو عمروين (لحى) ربيعة بن حارثة بن عمرو بن عامو، وهم الذين انخزعوا عن جماعة الأزد أيام سيل العرم كا أن صاروا بالحجاز فافترقوا قيها، فصار قوم إلى عمان، وأخرون إلى الشام. انظر المعارف: ٢١، ٣٨، الاشتقاق لابن دريد: ٨٢٤، اللسان (جرهم): ٢١/٧٧، و(خزع): ٧٠/٨.

<sup>(</sup>٥) ينظر أخبار مكة للفاكهي : ٥/٥٥٠ ، تاريخ الطبري : ١٨١/٢ – ١٨٢ .

مخرجاً<sup>(١)</sup> .

وقيلَ : فتحاً لقولِهِ : ﴿ يَوْمَ ٱلْفُرْقَ انِيَوْمَ ٱلْنَقَى ٱلْجَمْعَانِ ۗ ١٠٠ [٤١] ﴿ لِكُشِتُوكَ ﴾ .[٣٠]

أيْ:فِي الوثاقِ والحبسِ<sup>(٣)</sup> .

وقيلً : يتخنوكَ ، رماهُ فأنْبُتُّهُ (ا) .

﴿ أَوْيُخْدِجُوكُ ﴾

قَالُ أَبُو البُخْتَرِي (٥): [نخرجُه (١)] على بعيرٍ شرودٍ ، يُطْرَدُ حتى يهلكَ (١) .

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن القتبي : ۱۷۸ ، تفسير الطبري عن مجاهد والضحاك وابن عباس وعكرمة : ۲۵/۸۳ ، زاد - ۲۵۸ ، معاني النحاس : ۲۰/۳ ، تفسير الماوردي عن مجاهد : ۹۷/۲ ، البغوي : ۲۰/۳ ، زاد المسير : ۲۰۲۳ ، الدر المصون : ۰۹۰۵ ،

<sup>(</sup>٢) معاني القرآن للفراء : ٤٠٨/١ ، إعراب القرآن للنجاس : ١٨٤/٢ ، تفسير الماوردي عن الفراء : ٩٧/٢ ، زاد المسير : ٣٤٦/٣ .

<sup>(</sup>٣) معاني الفراء: ١/٩٠١ ، غريب القرآن القتبي: ١٧٩ ، تفسير الطبري عن ابن عباس ومجاهد وقتادة ومقسم والسدي أنه الوثاق والتقييد ، وعن عطاء وابن زيد السجن والحبس: ٢٩١/١٦ – ٤٩٢ ، الدر ٤٩٢ ، إعراب القرآن النحاس: ١٨٤/٢ ، تفسير الماوردي: ١٧/٢ ، البغوي: ٢٧/٢ ، الدر الممون: ٥/٥٥ .

 <sup>(</sup>٤) إعراب النحاس عن بعض آهل اللغة : ١٨٤/٢ ، الدر المصون : ٥٩٦/٥ ، قال السجستاني في غريب القرآن : ٦٣ « أي ليحبسوك ، يقال : رماه فاثبته إذا حبسه » .

<sup>(</sup>ه) هوالعاص أو العامسي بن هشام بن الحارث بن أسد بن عبد العزى ( .. - ٢ هـ ) من زعماء قريش في الجاهلية بكان ممن نقش الصحيفة التي تعاقد فيها مشركوا قريش على مقاطعة بني هاشم وبني المطلب ، قتل في غزوة بدر كافرا .

ترجته في : سيرة ابن هشام : ٩٣/٢ – ٩٤ ، نسب قريش : ٢١٣ ، ٤٣١ ، التاج : ١٣١/١٠ ، جمهرة ابن حزم : ١١٧

<sup>(</sup>٦) في الأصل مخرجه وهو تصحيف .

<sup>(</sup>۷) سيرة ابن هشام : ٩٤/٢ ، معاني القراء : ٢٠٨/١ ، الماوردي نصوه : ٩٧/٢ ، البغوي : ٢٦/٣ وجعل القائل : هشام بن عمرو .

وقالَ أبو جهل (١): تجتمعُ عليهِ القبائلُ فلاَ يقاومُهُمْ بنُو هاشم فيرضَوْنَ بالدية (١)، فحينئذِ خرجَ إلى الغارِ وهاجرَ .

المُكَانُونَ : صوتُ المُكَّاءِنَ ، شبَّهَ الصفيرَ بِهِ لشدةٍ صوتِها .

قالَ القَطَامِيُّ :

٨ه٤ - لَقُوُّ يَظَلُّ مَكَاكِيُّ النَّهَارِ بِهِ كَأَنَّ أَصْواتَهَا أَصواتُ نُشَّادٍ<sup>(٠)</sup>

والتصدية : التصفيق<sup>(١)</sup> ،

<sup>(</sup>١) هو عمرو بن هشام بن المغيرة المخزومي القرشي ( ٠٠ - ٢هـ) ، شهد بدراً مع المشركين وانهزم ، وكان أشد الناس عداوة للنبي ﷺ في مدر الإسلام ، وأحد سادات قريش وأبطالها ودهاتها في الجاهلية .

ترجمته في : عيون الأخبار : ٢٦١/١ ، ٣٣٣ ، الكامل لابن الأثير : ٢/ ٤٩ ، دائرة للمارف الإسلامية : ٢٢٢/١ .

<sup>(</sup>٢) معاني الفراء: ٤٠٨/١ ، تفسير الطبري : ٤٩٤/١٣ - ٤٩٨ ، حكاه عنه الماوردي في تفسيره : ٩٧/٢ .

وانظر قصة اجتماع المشركين في دار الندوة في السيرة لابن هشام : ٩٤/٢ ، طبقات ابن سعد : ٢٢٧/١ ، ٢٢٨ ، تاريخ الطبري : ٢٤٢/٢ – ٢٤٢ ، تفسير البغوي : ٢٦/٣ – ٢٧ .

<sup>(</sup>٤) المكاء: بضم الميم وبالمد والتشديد طائر في ضرب القنبرة إلا أن في جناحيه بلقا ، سمي بذلك لأنه يجمع بديه ثم يصغر فيهما صغيرا حسنا ، وأصل المكاء: أن يجمع بين أصابع بديه ثم يصغر فيهما ، وقيل: هو طائر أبيض يكون بالحجاز له صغير . والمكاء من مكا الطائر يمكو وهو الصغير . انظر: المعدود والمقصور لأبي الطيب: ٢٢ ، اللسان (مكي): ٢٩٠/١٥ ، حياة الحيوان: ٣٢٢/٣ .

<sup>(</sup>٥) الديوان : ٨٢ ، المكاكي : طير ، الواحد مكاء ، النشاد : الذين ينشدون ويطلبون ،

<sup>ِ(</sup>٦) المجاز : ١/٢٤٦ ، غريب القرآن للقتبي : ١٧٩ ، تفسير الطبري عن∫بن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد والضحاك وغيرهم : ٣٠/٢٣ – ٣٦ه ، معاني الزجاج : ٤١٢/٢ ، تفسير البغوي : ٣٠/٣٠ زاد المسير : ٣/٣٥٣ ، الدر المصون : ٣٠١/٥ .

وقيل : تصديةٌ عَن البيتِ ، مِنْ صَدَدَ يَصَدُدُ ، فأبدلتُ الدَّالُ ياءً كما فِي التَظنَّي() ، وَ:

804 - تَقَضَّيَ الْبَازِّي .....

وقيلَ : إِنَّهُ مِنْ صَدَدَ يَصِدُّ إِذَا ضَيجَّ [كقوله (٣)] : ﴿ إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ ﴾(١)(٠)

﴿ فَيُرْكُمُهُ ﴾ (١) [٢٧]

[يجعلُ<sup>(۱)</sup>] بعضَهُ فوقَ بعضٍ كالرَّمْلِ الرُّكَامِ والسَّحابِ الركامِ<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>١) يقال : تظنيت من ظننت ، وتقضى من تقضض ، انظر تفسير الطبري : ٢٧/١٣ ، البيان في غريب إعراب القرآن : ٣٨٧/١ ، إملاء مامن به الرحمن : ١٠٦/٣ ، الدرالمسون : ٥٠١/٥ .

 <sup>(</sup>٢) هذا جزء من بيت للعجاج كما في ديوانه : ٢٨ وروايته : تقضي البازي إذا البازي كسر .
 وهو في إصلاح المنطق : ٢٠٢ ، ليس في كلام العرب : ١١١ ، تقضي أي تقضض .

<sup>(</sup>٣) في الأصل « كقواك » ، وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٤) سورة الزخرف : آية : ٧٥ .

<sup>(</sup>ه) إعراب القرآن للنصاس : ١٨٧/٢ ، تفسير الماوردي عن أبي عبيدة : ١٠٠/٢ ، الدر المصنون : ١٠١/٥ .

 <sup>(</sup>٦) من قوله تعالى: ﴿ ليميز الله الخبيث من الطيب ويجعل الخبيث بعضه على بعض فيركمه جميعا فيجمله في جهنم أولئك هم الخاسرين ﴾.

<sup>(</sup>٧) في الأصل ويجعل والصواب حدث الواو.

<sup>(</sup>٨) غريب القرآن لليزيدي: ١٥٨ ، غريب القرآن للقتبي: ١٧٩ ، تفسير الطبري: ٣٥/١٣ ، العمدة في غريب القرآن: ١٤٣ ، جاء في اللسان: ٢٥١/١٢ (ركم): • الركام: الرمل المتراكم وكذلك السحاب وما أشبهه ، ... والركم: جمعك شيئا فوق شيء حتى تجعله ركاما مركوما ، ... ركمه يركمه ركما فارتكم وتراكم ... ، بتصرف ، وانظر الصحاح: ١٩٣٦/٥ ، المحكم: ٢٧/٧ .

أيَّ لبيت اللهِ ، وكانَ رسولُ اللهِ يضربُ يدَهُ فِي خمسِ الغنيمةِ ، فيأخذُ منْهُ قبضة للكعبة (') .
وقيلَ : سهمُ اللهِ وسهمُ الرسولِ واحدٌ . وذكرُ اللهِ لتشريفِ السَّهمِ (') ، أوْ لافتتاحِ الذكر ('') .
العُدُوةُ (') : شفيرُ الوادِي ، بضمَّ العينِ وكسرِها (') وفتحِها (') .

وهذا القول أخرجه عبد الرزاق في مصنفه: ٥/٢٣ كتاب الجهاد ، باب ذكر الخمس وسهم ذي القربى رقم (٩٤٨٢) ، وأبو عبيد في الأموال: ٢٢ – ٢٣ عن الحسن بن محمد ، وابن أبي شببة في مصنفه عن الحسن بن محمد بن علي كتاب الجهاد ، باب في الغنيمة كيف تقسم: ٢٢١/١٦ ، والطبري في تقسيره عن الحسن بن محمد بن الحنفية ، وابن عباس وإبراهيم وقتادة وعطاء: والطبري في تقسيره عن الحسن بن محمد بن الحنفية ، وابن عباس وإبراهيم وقتادة وعطاء: ٢٨/١٥ هـ ٥٥٠ ، وابن أبي حاتم عن الحسن بن محمد بن علي (٤١١) وقال المحقق: إسناده صحيح ، تفسير سورة الأنفال: ٣٩٣/١ ، والحاكم في المستدرك: ٢٨/٢ كتاب قسم الفيء وسكت عنه الحاكم والذهبي .

====

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو عبيد في الأموال: ٢٧ من طريق حجاج عن أبي جعفر ، وأخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه عن أبي العالية ، كتاب الجهاد ، باب في الفنيمة كيف تقسم: ٢٩٩/١ ، وأخرجه الطبري في تقسيره عن أبي العالية الرياحي ورجحه : ١٩٠/ ٥٠٠ ، وأخرجه ابن أبي حاتم عن أبي العالية وفيه زيادة رقم (٤١٧) وقال المحقق : « فيه أبو جعفر الرازي صدوق سيئ الحفظ [ تقريب التهذيب : ٢٩٠/ ٤ ] ، والربيع بن أنس صدوق له أوهام [ تقريب التهذيب : ٢٤٣/١ ] ولم يتابعا فهو مرسل ضعيف » ، تفسير سورة الأنفال : ٢٩٥/١ – ٣٩٦ .

وانظر تفسير الرازي: ١٧١/١٥ ، البحر: ٤٩٧/٤ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف عن الشعبي: ٢١/١٦ ، كتاب الجهاد ، باب في الغنيمة كيف تقسم ، والطبري في تقسيره: ١٠٣/١ - ٥٥ ، الماوردي: ١٠٣/٢ عن الحسن وعطاء وقتادة وإبراهيم والشافعي .

<sup>(</sup>٣) جاء في الإيجاز:٧٥ [قال محمد بن الحنفية هذا مفتاح كلام لله الدنيا والآخرة].

 <sup>(</sup>٤) إشارة إلى قوله تعالى: ﴿ إِذَ أَنتَم بِالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم﴾
 [ الأنفال: ٢٢] .

<sup>(</sup>ه) قرأ ابن كثير وأبو عمر ويعقوب بكسر العين ، والباقون بضمها ، المبسوط : ١٩٠ ، الكشف لمكي : ١٩٠/ ، الكشف لمكي :

﴿وَٱلرَّحَبُ أَسْفَلَ مِنكُمُ ۗ ﴾[٤٦] أبو سفيانَ وأصحابه . ﴿ وَلَوْ تَوَاعَكُدُتُكُمْ ﴾

أَيْ: مِنْ غِيرِ عُونِ اللَّهِ وإرادتِهِ ﴿ لَأَخْتَلَفَّتُمْ ﴾ ، ﴿ وَلَكِن لِّيَقَضِيَ اللَّهُ ﴾ وقد اقتبسَهُ (١) أبُو غالب / الواسطيُّ (١) :

٤٦٠ – لمَّا رَأَيْتُ سُلُوِّي غيرَ مُتَّجِهٍ

وأَنْ غَرْبُ اصْطِبَارِي [عادُ مَفْلُولاً "]

٤٦١ - دَخَلْتُ بِالرَّغْمِ مِنِّي تَحْتَ طَاعَتِكِمْ

لِيَقْضِىَ اللهُ أمرًا كانَ مَفْعُ وِلَا اللهِ

﴿ وَيَحْيَمُنَّ حُرِيرٍ ﴾

(٦) هذه قراءة قتادة والحسن وزيد بن علي وعمرو واختلف عنهم ، قال ابن جني في المحتسب: ٢٨٠/١ « الذي في هذا أنها لغة ثالثة كقولهم في اللبن : رُغُونَة ورِغُونَة ورغُونَة ولها نظائر مثل : غُشُونَة وغشُونَة وغَشْوَة ، وغُلْظَة وغَلْظَة سَ الخ » بتصرف ، انظر البحر : ٤٩٩/٤ ، الدر المصون : ٦٠٩/٥ .

(١) الاقتباس: هو أن يضمن الكلام شيئا من القرآن أو الحديث ، لا على أنه منه ، كقول الحريرى : « قلم يكن إلا كلمح البصر أو هو أقرب ، حتى أنشد فأغرب . .

انظر الإيضاح: ٧٥ه ، شروح التلخيص: ١٩/٤ه – ١٥ه .

(٢) لعله هو : الرئيس أبو غالب نصر بن عيسى بن بابي الواسطى النصراني ( ... - بعد ٥٠٠ هـ ) ، كان من ظرفاء واسط وأعيانها وله شعر لطيف ونظم ظريف وعبارة مستعذبة وكلمات مطربة محببة. ترجمته في خريدة القصر وجريدة الدهر : ٤٨٩/٢/٤، شعراء النصرانية بعد الإسلام : ٢٩٢ - ٢٩٥ (٣) في الأصل (عال مفعولا) ولعل الصواب ما أثبت ليستقيم المعنى .

(٤) لم أجد البيتين ، والغرب : حد السيف ، مقاولا : مثلما ، اصطباري ، أي صبري .

ولعلهما من قصيدته التي يقول فيها – شعراء النصرانية : ٢٩٥ – :

بأن عقدكم ما زال محلولا

ما زلت أزجر قلبي عنكم ثقة فحل بي عندكم ما كنت أحذره

ليقضى الله أمرأ كان مفعولا

كَانَ حَيِيَ يَحِيَى ، مثلُ : عَلِمَ يَعْلَمُ ، وقدْ قُرِئَ بِها (١) ، إلا أنَّه شَـدَّدَ الياءَ تخفيفاً كمَا قَالُوا :عيَّ بأمرِه (١) ، الاَ ترَى أنَّ مِن العربِ مَنْ يقولُ : عَلْمَ ذيدٌ ، يعنِي عَلِمَ تخفيفاً فِيما ليسَ بِمِثْلَيْنِ ، فأولَى فِي المثلينِ ،

﴿ فِي مَنَامِكَ قَلِيدُ لَأَ ﴾ [٤٣]

في عينك ! لأنَّها موضعُ النَّوم ، كالمقام موضع الإقامة (٢) .

وقيلَ : إِنَّهُ رؤيا النَّومِ [لتجريئة [السلمين (٥) .

﴿ وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ ﴾ [٤٤] لَئلاَّ يستعثُّوا لَكُمْ .

﴿ وَتَذْهَبَرِيحُكُونَ ﴾ [٤٦]

<sup>(</sup>١) وهي قدرامة نافع والبزي عن ابن كثير ، وأبي بكر عن عاصم ونصير عن الكسائي ، وأبي جعفر ويعقوب وخلف ، بياءين ظاهرتين ، وقرأ الباقون بياء واحدة مشددة مفتوحة .

المسوط: ٩٥ ، الكشف: ١/٢٩٢ ، البحر: ١/٥٠١ ، النشر: ٢٧٦/٢ .

<sup>(</sup>٢) انظر إملاء مامن به الرحمن : ١١٧/٣ ،

<sup>(</sup>٣) المجاز: ١/٧٤ ، غريب القرآن السجستاني: ٦٣ ، غريب القرآن القتبي: ١٧٩ ، تفسير الطبري: ٥٧٠/١٠ عن الحسن ، معاني القرآن الزجاج: ١/٩٤٤ عنه ، تفسير الماوردي عنه: ٢/٦/١ ، زاد المسير: ٣٢/٣ ، قال الزمخشري في تفسيره: ٢١١/٢ (وهذا تفسير فيه تعسف وما أحسب الرواية صحيحة فيه عن الحسن وما يلائم علمه بكلام العرب وفصاحت) . وقال ابن كثير في تفسيره: ٢١٦/٣ بعد أن أورد قول الحسن: (وهذا القول غريب ، وقد صدرح بالمنام همنا فلا حاجة إلى التأول الذي لا دليل عليه) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل لتجربة وهو تصحيف انظر تفسير ابن كثير : ٣١٦/٢ .

<sup>(</sup>ه) المجاز: ٢٤٧/١، تفسير عبد الرزاق: ٢٦٠/١، غريب القرآن للسجستاني: ٦٣، غريب القرآن للسجستاني: ٦٣، غريب القرآن للقرآن للقرآن ١٧٤/١، معاني الزجاج: ٢١٩/١ ورجحه، زاد المسير: ٣٦٣/٣، تفسير الرازي: ٥/٤/١،

وهذا القول قدمه المؤلف في الإيجاز وذكر الأول بقوله: قيل .

دولتُكُمْ (۱) ، أنشدَ أبُو عبيد (۱) لضرار بن الخطَّاب (۱) : ٤٦٢ - قَدْ عُوِّدُوا كُلَّ يَوْمْ أَنْ تَكُونَ لَهُمْ ريحُ القِتَالِ [وَأَسْلَابُ] الَّذِينَ لَقُوا (۱)

﴿ نَكُصُ عَلَىٰ عَقِبَيِّهِ ﴾ [٤٨]

رجعَ القهقرَى ذليلاً خاسئاً.

﴿ نَتُقَفَّنَّهُمْ ﴾ [٥٧]

[تجدنيهم (٥)] ، وأصلُه : [إدراكُ(٥)] الشيءِ والأخذُ منهُ ، ومنهُ تثقيفُ السهام (١) . قالَ العامليُّ :

2٦٣ - وَقَصِيدَةٍ قَدَ بِتُّ أَجْمَعُ بَيْنَهَا حَتَّى أُقَوِّمٌ مَيْلَهَا وَسِنَادَها

- (١) غريب القرآن لليزيدي : ١٥٨ ، غريب القرآن للقتبي : ١٧٩ ، العمدة في غريب القرآن : ١٤٤ ، زاد المسير : ٣٦٥/٣ .
- (۲) هو القاسم بن سلام بتشديد اللام ( ١٥٦ أو ١٥٧ ٢٢٣ أو ٢٢٤هـ ) كان أبوه مملوكاً روميا ، وهو إمام عصره في كل فن من العلم كان فاضلاً في دينه وعلمه ، مفتياً في القرآن والأخبار والعربية,حسن الرواية صحيح النقل له من التصانيف ، غريب الحديث ، الأموال ... وغيرهما . ترجمته في : إنباه الرواة : ٢٢٧ ٢٣ ، إشارة التعيين : ٢٦١ ، بفية الوعاة ٢٥٣/٢ .
- (٣) هو ضرار بن الخطاب بن مرداس بن كثير بن عمرو بن سفيان القرشي القهري ، قال ابن حيان : له صحبة وكان فارساً شاعراً ، قاتل المسلمين أشد القتال ثم أسلم في الفتح وقتل بالهمامة شهيداً .
   له ترجمة في الاستيماب : ٢٠٩/٢ ~ ٢٠٠ ، الإصابة : ٢٠٩/٢ ~ ٢٠٠ .
- (٤) سيرة ابن هشام : ١١٥/٣ ، البحر : ٤/٤٠٥ (قد عودتهم صباهم أن يكون ) ، الدر المصون : ٥/٤/٥ (قد عودتهم ظباهم أن يكون ) .

الأسلاب: جمع سلب وهو ما يتخذه القاتل من ثياب القتيل وسلاحه وسائر عدته. ريح القتال: أي الدولة في القتال والنصر، وقد جاء في الأصل وأسلب وهو تصحيف م

(٥) في الأصل يجدنكم ، الادراك .

(٦) ينظر تفسير البغوي : ٤٣/٢ ، وجاء في اللسان : (وتقفنا فلانا في موضع كذا أي أخذناه ، ومصدره الثقف ، ... والثقاف : ما تسوى به الرماح ... وتثقيفها : تسويتها) : ٢٠/٩ (ثقف) .

## ٤٦٤ - نَظَرَ الْمُثَقِّفِ فِي كُعُوبِ قَنَاتِهِ حَتَّى يُقِيمَ ثِقَافُهُ مُنْاَدَهَا(١)

﴿ فَشَرِّدٌ بِهِم مَّنَّ خَلَفَهُمَ ﴾ نكَّلُ بِهِم تنكيلاً يشردُّ غيرَهم ويخوفُهُمْ .

﴿ وَإِمَّا تَخَافَكَ ﴾ [٥٨]

أيْ:إنْ خِفتَ . ونحنُ نُنْكِرُ « مَا » أَو غيرَها تجيء ذائدةٌ فِي القرآن ("). فالمعنى ها هنا : نقلُ الفعلِ مِن الماضي إلى المستقبلِ مع ما حدَثَ مِنْ حسنِ اللفظ بالغَنَّة الَّتِي يحدثُها اجتماعُ « إنْ » معَ « الميم »

﴿ فَٱنْبِذَ إِلَيْهِمْ ﴾

فألقِ إليهِم حديثَ [الحربِ<sup>(۱)</sup>] .

﴿ عَلَىٰ سَوَآءٍ ﴾

<sup>(</sup>۱) الديوان: ٥٢ ، الحيوان: ٦٤/٣ ، البيان والتبيين: ٢٤٤/٣ ، طبقات الشعراء: ٣١١ ، تأويل مشكل القرآن: ١٩ ، الموشح: ١٢ ، معجم الشعراء للمرزباني: ٢٥٣ ، الطرائف الأدبية: ٨٩ ، خزانة الأدب: ٤٧٠/٤ .

الثقاف : بالكسر : ما تسوى به الرماح ، والمناد : المعوج ، الميل والسناد : المخالفة ، والسناد : من عيوب القافية وهو كل عيب يحدث قبل حرف الروي كإرداف قافية أو تجريد أخرى .

وهذان البيتان كما قيل من أحسن ماقيل في النقد الذاتي للعمل الفني ، انظر تحرير التحبير : ٤١٤ . -

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن للقتبي : ١٨٠ ، تفسير الطبري : ١٢/١٤ – ٢٤ ، تفسير البغوي : ٢٤٤/٣ ، زاد المسير : ٣٧٢/٣ .

<sup>(</sup>٣) انظر ماسبق من تحقيق القول في الزيادة في القرآن ص ( ٣٣٢ )

<sup>(</sup>٤) في الأصل الحرف والتصويب من الإيجاز: ٧٦.

على استواء في العلم منك ومنهم (١).

وعنْ هٰذا كانتُ ألفاظُ السواءِ [والسوَى(١)] والعدلِ والوسطِ / والقسطِ

والقصد والنصف متقاربة المعاني (٢).

﴿ وَءَاخَرِينَ مِن دُونِهِمَ ﴾ [٦٠]

بنُو قريظة<sup>(1)</sup>.

وما [قبلُ<sup>(٥)</sup>] : بنُو قینقاع<sup>(٢)</sup> . ﴿ وَأَلَّفَ بَآيَکَ قُلُو بِهِمَّ ﴾ [٦٣]

يعنِي الأوسَ والخزرجَ وكانُوا يتفانُونَ فِي الحروبِ .

﴿ مَاكَاكِ لِنَبِيَ أَن تَكُونَ ١٠٠ لَهُ أَسْرَىٰ ﴾ [٦٧]

<sup>(</sup>١) المجاز : ١/٢٤٩ ، غريب القرآن للقتبي : ١٨٠ ، الطبري : ٢٤/٥٢ - ٢٦ ، تفسير البغوي : ٤٤/٣ ، الكشاف : ٢٢-٢٥ ، زاد المسير : ٣٧٢/٣ قال : « وهو قول الأكثرين واختاره الفراء وابن قتيبة وأبو عبيدة » .

 <sup>(</sup>٢) في الأصل السواى والتصويب من الحجة : ٢٤٨/١ وكما في قوله تغالى : ﴿ فاجعل بيننا وبينك مرعداً لانخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى ﴾ [ طه : ٨٥ ] .

<sup>(</sup>٢) انظر الحجة : ١٨٤/١ – ١٨٧ (شلبي) ، ١/ه٢٢ -- ٢٥٢ (د/الدقاق) .

 <sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري في تفسيره عن مجاهد : ٣٦/١٤ ، تفسير الماوردي عنه : ١١١/٢ ، تفسير البغوي
 عن مجاهد ومقاتل وقتادة : ٣٧/٥ ، زاد المسير عن مجاهد : ٣٧٥/٣ .

وينو قريظة : قبيل من اليهود ينسب إلى قريظة بن الخزرج بن الصريح بن التومان بن السبط بن السبط بن السبط بن السبط بن السبط بن سعد بن عمرو بن خير بن النحام بن تنحوم بن عازر بن عزراء إخوة النضير ، وهم الذين نقضوا العهد مع رسول الشك في غزوة الخندق ينظر عجالة المبتدى : ١٠٤ ، سيرة ابن هشام : ٢٨ / ٢٠٠.

<sup>(</sup>٥) في الأصل وماقيل والتصويب من الإيجار: ٧٦.

<sup>(</sup>٦) انظر تفسير الطبري : ٣٢/٢٨ عند قوله تعالى : ﴿ كمثل الذين من قبلهم .. قريبًا ذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب اليم ﴾ [ الحسسر : ١٥ ] .

وينو قينقاع: بغتج القاف ثم السكون وتثليث النون ، شعب من اليهود كانوا بالمدينة وهم أول يهود نقضوا ما بينهم ويين رسول الله الله على حكمه ، ينظر السيرة لابن هشام: ٢٦٦/٢٤-٤٢٨ ، معجم البلدان: ٤٤٤٤، القاموس المحيط: ٧٦/٢٠ .

 <sup>(</sup>٧) هذا على قراءة أبي جعفر وأبي عمرو ويعقوب (أن تكون) بالتاء ، وقرأ الباقون بالياء ، المبسوط :
 ۱۹۱۱ ، النشر : ۲۷۷/۲ .

ِفِي أسارَى بدر حِينَ رأى النبيُّ عليهِ السلامُ فيهِم الفداءَ ، بعدَ شُورَىٰ الصحابة (١)(٢)

﴿ حَقَّايُثُونَ ﴾

[يكثر (<sup>۲)</sup>] مِن القتل (<sup>(1)</sup> .

ومتاعُ الدُّنيَا عرضٌ (٥) ، لقلةِ بقائِه وَوَشُّكِ فنائِه .

﴿ لَّوْلَا كِنَابٌ مِّنَ ٱللَّهِ سَبَقَ ﴾ [٦٨]

أنَّهُ لا يعذبُ إِلاَّ بعدَ مظاهرةِ البيانِ (١) ،

وقيلَ : إنَّه ستحلُّ لكُم الغنائمُ (٢) ،

<sup>(</sup>١) وقع بعد كلمة الصحابة ( ص ) ، ولم يتبين لي المراد منه ،

<sup>(</sup>٢) أخرجه مسلم في حديث طويل ، كتاب الجهاد ، باب الإمداد بالملائكة في غزوة بدر: ٨٦/١٢ – ٨٨ ، والترمذي في سننه ، كتاب التفسير ، باب سورة الأنفال: ٥/٢٧ رقم (٢٠٨٤) وحسنه ، وأخرجه أحمد في مسنده: ١/٣٠ ، ٢٢ ، ٣٢ ، ٣٨٣ – ٣٨٣ ، ٣٨٣ ، وأخرجه الطبري في تفسيره: ١/١٤ – ٦٣ ، والحاكم في المستدرك مختصراً ، كتاب التفسير ، باب شأن نزول (ما كان لنبي أن يكون له أسرى): ٣٢٩/٢ ، وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، وقال الذهبي صحيح على شرط مسلم .

وانظر أسباب النزول للواحدي : ١٧٨ - ١٨٠ ، لباب النقول : ١١٤ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل مكثر والتصويب من الإيجاز: ٧٦ ،

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبري: ١٥/١٤ ، معاني الزجاج: ٢/٥٢١ ، معاني النحاس: ١٧٠/٣ ، زاد المسير عن الزجاج: ٢٨٠/٣ .

<sup>(</sup>ه) إشارة إلى قوله تعالى: ﴿ تريدون عرض الدنيا ... ﴾ الآية .

<sup>(</sup>٦) تفسير الطبري عن مجاهد ومحمد بن علي الحسين بن علي بن أبي طالب: ٦٩/١٤ – ٧٠ ، إعراب الترآن للتحاس: ١٩٧/٢ ، الكشاف: ١٦٩/١ ، زاد المسير: ٣٨٢/٣ ، تفسير الرازي عن ابن إسحاق وضعفه: ٢٠٩/١٥ .

﴿ فِى قُلُوبِكُمْ خَيْرًا ﴾ [٧٠] أَيْ:بصيرةٌ وإنابةٌ . ﴿ يُؤْتِكُمْ خَيْرًا مِّمَّا أُخِذَ مِنكُمْ ﴾

مِن الفداءِ ، نزلَتْ فِي العباسِ حَينَ فدَى نفسَهُ وابنَيْ أَخِيهِ عقيلاً (١) ونوفلاً (١). قالَ العباسُ : فأتانِي اللهُ خيراً منهُ مالاً كثيراً ، منها عشرونَ عبداً ، أدناهُمُ يضربُ [بعشرينَ (١)] ألفِ دينار (١) .

(٧) تفسير عبد الرزاق: ٢٦٢/١ ، غريب القرآن للقتبي: ١٨٠ ، تفسير الطبري عن أبن عباس والحسن والأعمش وأبي هريرة والضحاك وعطاء: ١٩٠/٥ – ٦٦ ، ٦٨ ، إعراب القرآن النحاس: ١٩٧/١ ، تفسير الماوردي: ٢١٣/٢ ، البغوي: ٣٨١/٥ ، زاد المسير: ٣٨١/٣ . قال الطبري: ( إن أولى الأقرال في ذلك بالصواب أنه خبر عام غير محصور على معنى دون معنى وكل تلك المعاني مما كتب لهم ... فلا وجه لأن يخص من ذلك معنى دون معنى بغير دلالة توجب صحة القول بخصوصه) اهبتصرف ، وهو ما اختاره ابن القيم في شفاء الطيل: ٣٢.

(١) هو عقيل بن أبي طالب بن عبد مناف القرشي الهاشمي ( ٦٠٠٠٠ هـ) تأخر إسلامه إلى عام الفتح ، وقيل بعد الحديبية،وكان أسر يوم بدر فقداء عمه العباس، شهد مؤتة وحنين وكان عالماً بأنساب قريش ومأثرها ومثالبها، مات في أول خلافة يزيد قبل وقعة الحرة .

ترجمته في : الاستبعاب : ١٥٧/٣ ، الإصابة : ٤٩٤/٢ .

(٢) هو نوفل بن الحارث بن عبد المطلب الهاشمي القرشي ابن عم الرسول ﷺ ( ٠٠٠ - ١٥هـ) قال ابن حبان له صحبة ، أسر يوم بدر قفداه عمه العباس ، ولما أسلم آخى النبي ﷺ بينه وبين العباس مات في خلافة عمر فمشى في جنازته .

ترجمته في: الاستيعاب: ٢/٧٧ه ، الإصابة: ٢/٧٧ه .

- (٣) في الأصل بعثرين والتصويب من الإيجاز: ٧٦ .
- (٤) أخرج نحوه الطبري في تفسيره عن ابن عباس وقتادة والضحاك وجابر بن عبد الله: ٧٣/١٤ ٥٠ ، وأخرج نحوه ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن عباس رقم (٦٨٢) وفيه ( فأعطاني الله أربعين عبداً ) وقال للحقق: إسناده عبداً ) وقال للحقق: إسناده حسن لغيره ، تفسير سورة الأنفال: ٢٠٥٠ ٥٥ ، وأخرجه الطبراني في الكبير مختصراً .

﴿ يَن وَلَنيتِهِم ﴾ [٧٢]

الاجتماعُ على التناصرِ والتصافِي .

﴿ وَرِزَقٌ كُرِيمٌ ﴾ [٧٤]

طعامُ الجنةِ لاَ يستحيلُ نجواً ، بَلْ كالمسكِ رشحاً (١) .

# [ تهت سورة الأنفال ]

وكذلك في الأوسط . وقال الهيشي في مجمع الزوائد : ٨/٧ رجال الأوسط رجال الصحيح . وأخرجه الحاكم في المستدرك عن عائشة ، كتاب معرفة الصحابة ، باب ذكر فداء العباس يوم بدر وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي : ٣٢٤/٣ ، وأخرجه البيهقي في سننه ، كتاب قسم الفيء والفنيمة ، باب ما جاء في مقاداة الرجال منهم بالمال : ٣٢٢/١ ، وفي دلائل النبوة : ٢٨٢/٢ – ١٤٢/٣ ، باب ما فعل رسول الله كل بالفنائم والأسارى وما أخبر عنه فكان كما قال ... الثم ، وأخرجه بنحوه أبو نعيم في الدلائل : ١٧١/٧ وليس فيه (فأتاني الله خيرا منه ... الثم ) .

<sup>(</sup>۱) كما جاء في الحديث الذي أخرجه البخاري ، كتاب بدء الخلق ، باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة رقم (٣٣٢٧) : ٢١٨/٦ - مخلوقة رقم (٣٣٢٧) : ٢١٨/١ - ٢١٨/١ . وكتاب الأنبياء ، باب خلق أدم وذريته رقم (٣٣٢٧) : ٢٦٨/١ - ٢١٨ ، ومسلم ، كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها : ١٧٢/١٧ - ١٧٤ ، ولفظ البخاري : و أول زمرة تلج الجنة صورتهم على صورة القمر ليلة البدر ، لايبصقون فيها ولا يمتخطون ولا يتغوطون ، أنيتهم فيها الذهب ، وأمشاطهم من الذهب والفضة ، ومجامرهم الألوة ، ورشحهم المسك ولكل واحد منهم زوجتان يرى مخ سرقهما من وراء اللحم من الحسن ، لا اختلاف بينهم ولا تباغض قلويهم قلب واحد ، يسبحون الله بكرة وعشيا ، وفي رواية لمسلم و ولكن طعامهم ذلك جشاء كرشح المسك » .



# فَسِيحُوافِي ٱلأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ ﴾ [٢]

أولُها: عاشرُ ذِي المجةِ منْ سنةِ تسعِ وأخيرُها (1): عاشرُ شهرِ ربيع (1)

قالَ الحسنُ : كانتُ مدةُ النداءِ بالبراءةِ فِي الأربعةِ [الأشهرِ<sup>٣]</sup>] لِمَنْ ليسَ لهُ عهدٌ ، وأمَّا مَنْ لَهُ عهدٌ [فإلىٰ<sup>(1)</sup>] تمام مدتهِ كمَا قالَ :

﴿ فَأَيْشُوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَّ مُدَّتِهِمٌ ﴾ [3]

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل وفي الإيجاز : ٧٦ وأخرها .

 <sup>(</sup>۲) الطبري عن السدي ومحمد بن كعب القرظي وقتادة ومجاهد: ٩٩/١٤ – ١٠١ ، معاني القرآن
 النصاس عن مجاهد وقتادة: ١٨١/٢ ، أحكام القرآن للجمعاص عن مجاهد والسدي وقتادة:
 ٧٩/٣ ، تفسير الماوردي: ١١٨/٢ ، زاد المسير: ٢٩٤/٣ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل الأسهر والتصويب من الإيجاز: ٧٦.

<sup>(</sup>٤) في الأصل قال والتصويب من الإيجاز: ٧٦ .

<sup>(</sup>ه) لم أقف على هذا القول منسوبا إلى الحسن رحمه الله ، وحكاه الماوردي في تفسيره عن الكلبي : ٢٧/٢ ، وكذا البغوي في تفسيره : ٣/٣٥ ، وابن الجوزي في زاد المسير : ٣٩٤/٢ . وأخرجه الإمام أحمد في مسنده : ٧٩/١ بنحوه عن علي ، والقرمذي في سننه كتاب الحج باب ما جاء في كراهة الطواف عرياناً : ٢٢٢/٣ رقم (٨٧١ – ٨٧١) ، وكتاب التفسير ، باب سورة التوبة : و٧٧١ رقم (٢٠٩٢) عن علي وحسنه ، وأخرجه الدارمي ، كتاب المناسك ، باب الإيطوف بالبيت عريان : ٢٨/٢ ، وأخرج نحوه الطبري من طرق متعددة عن الكلبي وأبي هريرة وعلي وزيد بن يشيع وابن عباس وعامر وأبي جعفر محمد بن علي بن الحسين بن علي والسدي : ١٠٢/١٤ – ١٠٩ وفي بعض الأسانيد ضعف ، وانظر أحكام القرآن الجصاص : ٧٨/٣ ، المحرر الوجيز : ١٢٧/٨ ، قال ابن كثير في تفسيره : ٢٢٢/٣ : وهذا أحسن الآقوال وأقواها ، وحكى اختيار الطبري له .

وقيل : كانَ منهُمْ من عهدُه أكثر منْ أربعة أشهر فَحُط إليها ، وهُمْ [البادِنُونَ()] بالعزم على النكث . ومَنْ كانَ عهدُه أقل ، وهُمُ الأوفيا ، رُفِعَ إليها . والمشركونَ / الذينَ لا عهدَ لهم فيقاتلونَ بعد انقضاء الأشهر الحرم (المعهودة ، ولا ينظرونَ تمامَ النداء (المورم) ، وكانَ القتال إذْ ذاك في الأشهر الحرم) محرمًا ، كما قال :

﴿ فَإِذَا ٱنسَلَخَ ٱلأَمَّهُ رُالْخُرُمُ فَأَقْنُلُواْ ٱلْمُشْرِكِينَ ﴾ [٥] ﴿ إِلَّا ﴾ (") [٨]

حلفًا وعهدًا<sup>(٥)</sup> .

<sup>(</sup>١) في الأصل البارئون وهو تصحيف ،

<sup>(</sup>٢-٢) تكرر في الأصل .

<sup>(</sup>٣) غريب القرآن للقتبي: ١٨٢ ، تفسير الطبري عن ابن إسحاق: ١٩٧/٥ – ٩٧ ، وحكاه الجصاص في أحكام القرآن عن الحسن: ٧٧/٣ ، والماوردي في تفسيره: ١١٧/٢ ، وابن الجوذي في زاد المسير: ٣٩٤/٣ عن ابن عباس والضحاك وقتادة ونحوه عن ابن إسحاق، وانظر تفسير البغوي: ٩٧/٥ .

قال الطبري: ١٠٢/١٤ ، ١٠٠ (وأولى الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال: الأجل الذي جعله الله لأهل العهد من المشركين وأذن لهم بالسياحة فيه بقوله: ﴿ فسيحوا في الأرض أربعة أشهر ﴾ إنما هو لأهل العهد الذين ظاهروا على رسول الله ﷺ وتقضوا عهدهم قبل انقضاء مدته ، فأما الذين لم ينقضوا عهدهم ولم يظاهروا عليه ، فإن الله جل ثناؤه أمر نبيه ﷺ بإتمام العهد بينه وبينهم إلى مدته ... وانسلاخ الأشهر الحرم هو أجل من لاعهد له من المشركين من رسول الله ۗ أهـ بتصرف .

 <sup>(</sup>٤) من قوله تعالى : ﴿ كيف وإن يظهروا عليكم لا يرقبوا فيكم إلا ولائمة يرضونكم بأفواههم وتأبي
 قلوبهم وأكثرهم فاسقون ﴾ .

<sup>(</sup>٥) المجاز : ٢٥٣/١ ، غريب القرآن للقتبي : ١٨٣ ، الدر المصون عن أبي عبيدة وابن زيد والسدي : ١٧/٦ ، انظر غريب القرآن للسجستاني : ١٤ وجعلهما قولين مختلفين ، وكذا الزجاج في معانيه : ٢/٣٢ ، وحكي الطبري في تقسيره : ١٤٧/١٤ – ١٤٨ . والماوردي في تقسيره : ٢٢١/٢ الأول عن قتادة والثاني عن ابن زيد وزاد الطبري مجاهد .

وقيل : مودة ووصلة (() . وكلا المعنَيْنِ يحتملُه قول خفاف : هودة ووصلة (() . وكلا المعنَيْنِ يحتملُه قول خفاف : قام 570 – أَعَبَّاسُ إِنَّ الَّذِي بَيْنَنَا أَنْ [يُجَاوِزُهُ (()] الأَرْبَعُ أَلَى أَنْ [يُجَاوِزُهُ (()] الأَرْبَعُ أَلَى مَنْ حَسِبِ دَاخِلٍ () عَلَيْتُ مِنْ حَسِبِ دَاخِلٍ مع الإل والنَّسَبِ أَرْفَعُ (()) مع الإل والنَّسَبِ أَرْفَعُ (())

وأعيدً:

﴿ لَايَرْقُبُونَ ﴾ [١٠]

لأنَّ الأولَ فِي جميعِ الناقضينَ للعهدِ .

والثنانِي : فِي الَّذِينَ اسْتَرَوا بآياتِ اللَّهِ وَهُمْ قَومٌ الطَّعَمَهُمْ ابُو سَفَيَانَ لَـُ السَّاسَ وَالثَّاسَ عَن الإسلام<sup>(1)</sup> .

\_\_\_=

<sup>(</sup>١) انظر معاني الزجاج: ٤٣٢/٢ ، تفسير البغوي: ١٣/٣ ، زاد المسير: ٤٠٢/٣ ، قال الطبري في تفسيره: ١٤٨/١٤ ، والصواب أن يعم ذلك ... فيقال: لا يرقبون في مؤمن الله ولا قرابة ولا عهدا ولا ميثاقا ، أهـ بتصرف .

 <sup>(</sup>٢) في الأصل يجاوره والتصويب من الديوان .

<sup>(</sup>٣) البيتان في الديوان: ١٠٣ ، وشعره (ضمن شعراء إسلاميون): ١٥٥ ، ديوان الحماسة بشرح التبريزي: ٢/٠٥ وفيها جميعا: (اربع ، الأرفع) قال التبريزي: و المخاطب عباس بن مرداس ، ومراد الشاعر أن يقول: يا عباس إن الحرمات الأربع التي تجمعني وإياك منعت أن يتخطأها مابيننا من الشر فهو يقف دونها ، وظاهر الكلام فيه قلب لأنه جعل القعل الذي هو المجاوز للأربع وهي الآبية من أن يجاوزها ماحدث بينهما ، علائق: تفسير الخصال الأربع التي أجملها ، والعلائق جمع علاقة ، من حسب داخل: أي مختلط به ، والحسب: ما يعد من الخصال الكريمة ، والإل: العبيد والحلف ، والنسب الأرفع نسب الأب لأنه أقرب النسب » أه بتصرف .

<sup>(</sup>٤) جاء فيما رواه الطبري عن مجاهد في قوله تعالى : ﴿ اشتروا بِآيات الله ثمنا قليلاً ﴾ , قال د أبو سفيان بن حرب أطعم حلفاءه وترك حلفاء محمد ﷺ ،: ١٥١/١٤ رقم (١٦٥١٤ ، ١٦٥١٥) ، ورواه

# ﴿ أَلَانُقَالِلُونَ قَوْمًا نَّكَثُواْ أَيْمَانَهُمْ ﴾ [١٣] يعني قريشاً إِذْ غَدَرُوا بِخزاعَةُ (١) .

﴿ وَلَمَّا يَعُلَمِ أَلَّهُ ﴾ [١٦]

للَّا يفعلُ : نفيُ الفعلِ معَ تقريبِ وقوعِه ، ولمَّ يفعلُ : نفيُّ بغيرِ إيذان بوقوعِهِ<sup>(٢)</sup> . ومعنى الآية : أمَّ حسبْتُمُ أنْ تتركُوا ولمَّ تجاهِدُوا ؛ لأنَّهم إذَا جاهدُوا علمَ اللَّهُ ذلكَ منْهُمُ<sup>(٢)</sup> ،

ابن أبي حاتم في تفسيره: ٦٤٠ ، وقال المحقق: إسناده صحيح ، وحكاه الماوردي عن مجاهد: ٢٢/٢ ، وكذا الرازي في تفسيره: ٢٤/٠ ، وانظر تفسير البغوي: ٦٤/٣ ، المحرر الوجيز: ١٣٩/٨ ، وأورده السيوطي في الدر المنثور ، وزاد عزوه إلى ابن المنذر وأبي الشيخ عن مجاهد: ٢١٤/٣ .

<sup>(</sup>١) الطبري عن مجاهد والسدي : ١٩٨/١٤ – ١٦١ ، تفسير البغوي : ٢٥/٣ ، المحرر الوجيز : ١٤٢/٨ عن مجاهد كر ١٥/٣ من مجاهد : ٤٠٥/٣ ، البحر : ٥/٥ ، وأورده السيوطي في الدر المنثور وزاد عزوه إلى ابن المنذر وأبي الشيخ عن مجاهد : ٢١٥/٣ ، وانظر أخبار مكة الفاكهي : ٥/٩ ، دلائل النبوة البيهقي : ٥/٠ .

<sup>(</sup>٢) ينظر معاني الحروف الرماني: ١٣٢ ، قال ابن هشام في مغني اللبيب: ٣٦٨ (منفي « لما » متوقع ثبوته ، بخلاف منفي « لم » ، ألا ترى أن معنى: ﴿ بل لما يتوقوا عذاب ﴾ أنهم لم يتوقوه إلى الأن وأن نوقهم له متوقع ... وهذا القرق بالنسبة إلى المستقبل ، فأما بالنسبة إلى الماضي فهما سيان في نفي المتوقع وغيره ... وهذا الأحكام كلها أن « لم » لنفي « فعل » و « لما » لنفي « قعل » و « لما » لنفي

<sup>(</sup>٣) ينظر معاني الزجاج ٢/٧٣٧ ، معاني القرآن للنحاس : ١٩٠/٣ ، الكشاف : ١٧٨/٢ ، المحرر الوجيز : ٨/٥٤٥ ، قال ابن كثير في تفسيره : ٣٤١/٢ : (والحاصل أنه تعالى لما شرع لعباده الجهاد بين أن له فيه حكمة وهو اختبار عبيده من يطيعه ممن يعصيه وهو تعالى العالم بما كان وما يكون وما لم يكن أو كان كيف كان يكون ، فيعلم الشيء قبل كونه ومع كونه على ما هو عليه لا إله إلا هو ولا رب سواه ) .

# ﴿ وَلِيجَةً ﴾

خلطاءً يناجِونَهُم ، الواحدُ والجماعةُ فيهِ سواءً(١) .

وقيل : الوليجة : الدخيلة والبطانة (٢) ، الَّذِي يدخلُ فِي باطنِ أمرِ الرَّجلِ .

﴿ فَنَالُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ إِللَّهِ وَلَا إِلَّهِ مِ الْآخِرِ ﴾ [27]

وَاهِلُ الكتابِ يقرُّونَ بالنَّشْاَةِ الآخرةِ (٢) ، لكنَّ إيمانَهم على غييرِ علم ولا استبصارٍ ويخلافِ مَا وصفَ رسولُ اللهِ على أحوالِ اليومِ الآخرِ (٢) ، ومِنْ مدَّةِ العذاب (١) .

﴿ عَن يَدٍ ﴾<sup>(ه)</sup>

عَنْ قهر واستعلاء / منكم عليهِم (١).

قَالَ أَبُو عبيدةً : كُلُّ مَنْ أَطَاعَ لقاهرِ بِمَا يعطِيهِ عَنْ ذَلِ وضرورة، أَوْ هويُ

 <sup>(</sup>١) قال القرطبي: ٨٨/٨ و تقول: هو وليجتي وهم وليجتي الواحد والجمع فيه سواء ه ، قال في اللسان: ٢٠-٤٠ (قال أبو عبيدة: الوليجة: البطائة ... والرجل يكون في القوم وليس منهم فهو وليجة فيهم ...) ، وانظر تهذيب اللغة: ١٩١/١١ .

 <sup>(</sup>۲) معاني القراء: ۱۹۲۱، المجاز: ۱۹۶۱، غريب القرآن للسجستاني: ۱۵، غريب القرآن للقتبي:
 ۱۸۲ ، الطبري عن السدي والربيع: ۱۹٤/۱۶، معاني الزجاج: ۲۷۷۲، إعراب القرآن للنحاس عن القراء: ۲۰۹۷، المحرر الوجيز: ۱٤٥/۸، زاد المسير: ۲۰۷۲.

<sup>(</sup>٣) في الأصل (والأخرة ، والآخر) والتصويب ليستقيم السياق .

<sup>(</sup>٤) معاني الزجاج : ٢٤١/٢ ، معاني النحاس : ١٩٧/٣ ، أحكام القرآن للجصاص : ٩٠/٣ ، تفسير الماوردي نحوه : ٢٧٧/٢ ، المحرر الوجيز : ٨/٩٥٨ ، زاد المسير : ٢١٩/٣ .

<sup>(</sup>٥) وتمام الآية : ﴿ حتى يعطوا الجزية عن يــد وهم صاغرون ﴾ .

<sup>(</sup>١) غريب القرآن للسجستاني : ٦٥ ، تفسير الطبري : ١٩٩/١٤ ، معاني الزجاج : ٤٤٢/٢ ، أحكام القرآن للجصاص : ٩٨/٢ ، المحرر الرجيز : ١٦٢/٨ ،

وصبابةٍ ، فقَد أعطًاهُ عَنْ يدٍ (١) . قالَ الشاعر (١) :

٤٦٧ - لَمْ [أَعْطُهَا(١)] عَنْ يَدِي إِذْ بِتُّ أَرْشُفَهَا

إِلاَّ تطَاوَلَ غُمْسِنِ الجِيدِ الجِيدِ

٤٦٨ - كمَّا تَطَاعَمَ فِي خَضْرَاءَ نَاعِمَةٍ

مُطَوَّقَانِ أَصَاخَا بَعْدَ تَغْرِيدٍ(1)

وقيلَ : إنَّ المرادَ يدُ المُؤدِّي ، فإنَّ الذِّمِيَّ يلبَّبُ ، ويقامُ بينَ يدَيُّ مَنْ يأخذُ الجزيةَ حتَّى يؤدِّيها عَنْ يدِهِ . وهذا تأويلُ الصغارِ<sup>(٥)</sup> .

وعَنْ (١) هٰذا سقطت بالموت والإسلام عندنا (١) ؛ لأنَّ الاستيفاء عَنْ يده

- (٢) لم أقف على قائله ،
- (٣) في الأصل يعطها والتصويب من الحيوان واللسان .
- (٤) الحيوان: ٢٩/٢ ٥٠ ، ١٥٨ (ثم أعطها بيدى) ، اللسان (طعم): ٢٦٧/١٢ (ثم أعطها بيد ، الجيد بالجيد) والثاني في أساس البلاغة (طعم): ٢٩١ ، عطا الشيء يعطوه:إذا أخذه وتناوله ، الخضراء: عنى بها شجرة أو أيكة ، والناعمة : الخضراء الناضرة ، نعم العود : اخْضَرَ ونضر ، المطوقان : حمامتان مطوقتان ، وتطاعمهما : أن يدخل الذكر فعه في فم أنثاه .
- (ه) تفسير الطبري : ٢٠٠/١٤ ٢٠١ عن عكرمة وتحوه عن ابن عباس من وجه فيه نظر ، أحكام القرآن الجمسامس : ٩٩/٣ عن ابن عباس وعكرمة ، تفسسير المارودي : ١٢٨/٢ ، أحكام القرآن الكيا الهراس : ١٩٠/٣ ، الكشاف : ١٨٤/٢ ، زاد المسير عن ابن عباس وعكرمة : ٤٢١/٣ ،
  - (١) كذا في الأصل ولعل المراد بها معنى على، وعن قد تأتي بمعنى على كما قال ثو الأصبع :

    لاه ابن عمك لا أنضلت في حسب عني ولا أنت ديائي فتخزوني
    أى : لم تفضل في حسب على ،

بين مم مسمى مي المسمى المسمى المسمى المروف الرماني : ٩٥. ينظر حروف الماني والصفات : ٨٠ ، معاني الحروف الرماني : ٩٥.

(٧) هذا مذهب الحنفية والقاضي أبي يعلي من الحنابلة ، وقد روي عن عمر وإليه ذهب أبو عبيد ، وذهب الشافعي إلى أنها لا تسقط بالموت ولا الإسلام . وهو قول ابن حامد من الحنابلة .

ينظر أحكام القرآن الجمساص : ١٠١/٣، بدائع المبنائع : ١١٢/٧ ، اللباب في الجمع بين السنة والكتاب : ٨٠٤/٢ ، أحكام القرآن الكيا الهراس : ١٩٥/٣، زاد المسير : ٤٢٢/٣ .

 <sup>(</sup>١) المجاز : ٢٥٦/١ وعبارته : (كل من انطاع لقاهر بشيء أعطاه من غير طيب نفس به وقهر له من يد في يد فقد أعطاه عن يد) ، وخكاه عنه الجمساعي في أحكام القرآن : ٩٨/٣ ، والبغوي في تفسيره : ٧٩/٢ .

<sup>(</sup>١) وقع في الأصل بعد قرله (لا يعبأ به):(٥) ولم يتبين لي المراد بها .

 <sup>(</sup>٢) جاء في الإيجاز عقبها : ٧٧ . (أو جاز الرضا من أهل الكتاب بالجزى دون عبدة الأوثان لأنهم أقرب
 إلى الحق بالنبوة السابقة)

وانظر أحكام القرآن الجصاص : ١٠٣/٣ ، أحكام القرآن الكيا الهراس : ١٩٠/٣ = ١٩٠ ،

<sup>(</sup>٢) في الأصل في ، يخطئ والتصويب من الديوان .

<sup>(</sup>٤) زيادة من الديوان .

<sup>(</sup>٥) في الأصل فهلاقيت والتصويب من الديوان.

 <sup>(</sup>١) البيتان لجرير في هجاء الفرزدق والبعيث وهما في ديوانه: ٣٧٢ ، المثل السائر: ٣٧٦/٣ ، والأول
في التذكرة السعدية: ٢٦٣/١ ، لاتبل رميتي: لاينجو من رميي من أرميه ولايشفى . المقال:
القلوص الفتية والمراد المرأة .

<sup>(</sup>٧) في الأصل الذيل.

 <sup>(</sup>A) اللهلك .. وفي اللسان: ٨٦/٤ (بوز) « بارفلان أي: هلك ، وفي حديث أسماء: في ثقيف كذاب ومبير ،
 أي مهلك يسرف في إهلاك الناس » وحديث أسماء أخرجه مسلم في مسحيحه ، كتاب فضائل الصحابة ، باب ذكر كذاب ثقيف ومبيرها: ٩٩/١٦ - ١٠٠ .

عنها إلىٰ القتالِ ، وأرسلَتْ [إلىٰ()] عمرَ رضيَ اللهُ عنهُ : بأنَّا أشرعُنا () [إليك الأُسِنَةُ () الرهاق () دونَها ، فأجابَ عمرُ : إذاً أجزُرُكُمْ () جزرَ العُبرِ () المعافير () كعادةِ اللهِ في سِوَاكُمْ ، ثُمَّ رضُوا بالخمسِ مِن المعشورِ ، والضعفِ مِن المصدوقِ ، وهيَ على الأضعافِ مِنْ جزاهُمُ () ، وأرسلَ عمرُ بالمصدقِ إليهِم ولمْ يكلفُهُم أَنْ يعطُوها عَنْ يدٍ كما قالَ بعضُ مصدّقيهِ :/

٧٠ - غَدَتْ مِنْ أُوكَى فَيْحَانَ [مَلْمُومةُ (١)]الذَّرَى غَيْحَانَ [مَلْمُومةُ (١)]الذَّرَى غَـرَائِبُ مِـنْ اَلِ تَغْلِبَ والنَّمِـرْ

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق .

 <sup>(</sup>٢) وجهنا وسددنا قال في اللسان: ٨/٧٧ (أشرع نصوه الرمع والسيف وشرعهما: أقبلهما إياه
 وسددهما له فشرعت وفي شوارع)

<sup>(</sup>٢) في الأصل اليد الالسنة ، والتصويب من خلق الإنسان . لوحة ١٤/ب .

<sup>(</sup>٤) كذا هذا ، وفي خلق الإنسان : لوحة ٨٤/ب : « الرهاف » - بالقاء -- .

<sup>(</sup>ه) انحركم وأقطعكم ، والجزر : نحر الجزار الجزور ، وجزر الناقة يجزرها جزرا . نحرها وقطعها . اللسان : ١٣٤/٤ (جزر) ،

 <sup>(</sup>٦) كذا هنا وفي خلق الإنسان: ٩٤/ب و الغير و، والعبر: القوية على السفر، يقال جمل عبر أسفار:
 وجمال عبر أسفار وناقة عبر أسفار .اللسان (عبر): ٢١/٤٥ .

 <sup>(</sup>٧) أي المعقرة بالتراب . انظر اللسان (عقر) : ٨٤/٤ ، يريد أنه يعضني في قتالهم وإبادتهم بقوة كقوة
 العبر على قطع المسافات الطويلة ، أو أنحركم كما تنحر تلك الجمال ، والله أعلم .

 <sup>(</sup>٨) ماهنا ذكر في خلق الإنسان لوحة ١٩٤/ب ،وأخرجه البيهقي في سننه بنحوه : ٢١٦/٩ ، وأخرج البيهقي في سننه بنحوه : ٢١٦/٩ ، وأخرج البلاتري في فتوح البلدان نحو هذه القصة : ١٨٥ - ١٨٨ ، وإنظر الخراج لأبي يوسف : ١٢٩ - ١٣٨ ، الأموال لأبي عبيد : ١٠ ، تاريخ الطبرى ١٩٨/٤ ، البداية والنهاية : ٧٤٦/٧ ، موسوعة فقه عمر بن الخطاب : ٢٣٦ .

<sup>(</sup>٩) في الأميل علومة وهو تصحيف ،

٤٧٢ - يسَوُمُّ أبا حَفْصٍ ودُونَ لِقَائِسِهِ
قُرى النِّبِ فالصَّمَّانِ مِنْ جُبلَيْ حَجرٌ (١)
وجريرٌ كثيرُ التنبيه على معارِّ (١) الجِزْية مثلُ قوله :
٤٧٢ - أدِّ الجِزْى ودع الفَخَارَ بتَغْلِب
واخْسَا بْمَنْزلة الذَّلِيل الصَّاغِر (٢)

رقولهِ :

٤٧٤ – أُرِيدَكُمُ مَسَيِحَ الصَّلِيبِ إِذَا دَنَا هِلَالُ الجِزَى فاسْتَعْجِلُوا بِالَّدَّاهِم<sup>(!)</sup>

وقوله ٍ :

ه ٤٧ - لَنَا كُلَّ عَامٍ جِزْيَةٌ [تَتَّقِي (٥)] بِهَا عَامٍ جِزْيَةٌ وَتَتَّقِي مِنْ النَّالُ أَبَرَ  $^{(1)}$ 

وأوى جمع آو ، وفيحان : موضع في بلاد بني سعد ، وقيل : واد (معجم البلدان ٢٨٢/٤) .

ملمومة : مجتمعة ، يقال : جمل ملموم وململم ، وناقة ململمة : هي المستديرة سمنا ، الكثيرة اللحم ، المعتدلة الخلق ، والذرى بالضم جمع ذروة وذروة وهي أعلى كل شيء ، وهي أعلى سنام البعير . يصف إبلا . غرائب جمع غريبة ، يؤم : يقصد ، أبا حقص يعني عمر بن الخطاب رضي الله عنه . الصمان بالفتح ثم التشديد وآخره نون : جبل في أرض تميم أحمر ، وقيل : الصمان قرب رمل عالج بيئة وبين البصرة تسعة أيام . وقال أبو زياد : الصمان : بلد من بلاد بني تميم (معجم البلدان ٢٣/٣٤) . والنمر : بطن من بطون عبدالقيس نسبة إلى النمر بن قاسط بن هنب بن أقصى بن جديلة بن أسد بن ربيعة بن نزار بن معد بن عدنان .

ينظر الأنباه على قبائل الرواة : ٨٨ ، عجالة المبتدى : ١٢٠ ، نهاية الأرب : ٥٨٨ .

<sup>(</sup>١) لم أعثر على قائلها.

<sup>(</sup>٢) معايب . وفي اللسان : « المعاير : المعايب ، يقال : عاره إذا عابه » : ٢٥/٥ (عير) .

<sup>(</sup>٣) الديوان : ٢٣٩ .

<sup>(</sup>٤) الديوان : ٤٦١ وفيه (رويدكم مسح ، واستعجلوا)

<sup>(</sup>٥) في الأصل ينقى والتصويب من الديوان.

 <sup>(</sup>٦) الديوان : ٨٧ ، تتقي بها عليك : تستبقي بها نفسك ولا تعرضها للتلف . انظر اللسان (وقي) :
 ٥٠/١٥ .

رقولهِ :

٢٧٦ - وَيَسْعَى الْتَغِلِبِيُّ إِذَا اجْتَبَيْنَا بِجِزَيتِهِ وَيَنْتَظِرُ الهِلَالَا<sup>(۱)</sup>

وقولهِ ِ:

= 1 وَخَلِّ الْفَخْرَ يَا = 1 إِنْ أَبِي خُلَيْدٍ = 1 وَأَدَّ خَرَاجَ رَأْسِكِ كُلَّ عَام = 1

إلى غيرِ ذَلكَ مِنْ معانِي بديعةٍ ، وألفاظٍ فصيحةٍ كلُّها معانِي قولِهِ عز وجلَّ :

﴿ عَنْ يَدِ ۗ ﴿ وَهُوَ أُربِعَةٌ أَحَرَفٍ ،

﴿يُضَلِهِ ثُونَ ﴾ [٣٠]

يشابِهُونَ ، امرأة ضهياءُ لا تحيضُ (') يُشَبُّهُهَا بالرِّجال (' ) ، ( وَ نَـنَالُهُ مُ اللَّهُ ﴾

لقد علقت يمينك رأس ثور وما علقت يمينك باللجام يريد أنه من أهل الزرع لا أهل القتال والجهاد وانظر طبقات ابن سعد : ٢٦٣/١ .

<sup>(</sup>١) الديوان: ٣٣٠ ، نقائضٌ جرير والأخطل: ١٩٥ .

قال أبو تمام في النقائض : (إذا اجتبينا بريد إذا جبينا الخراج وأخذنا الجزية من الماهدين) .

 <sup>(</sup>٢) زيادة يقتضيها السياق والتصويب من الديوان .

<sup>(</sup>٣) الديوان : ٤٦٤ (ترن) ، طبقات فحول الشعراء : ١/٥٠٥ ، ٤٤٩ ، من أبيات قالها لخليد عينين من أهل فجر ، قال محمود شاكر : « وقوله (وأدخراج رأسك) يعني الجزية وكان في أرض هجر مجوس ويهود وتصرائية عبد القيس فأشار جرير إلى ذلك ، وأيضا لأنهم كانوا أهل زرع يؤدون الخراج) ويعده :

<sup>(</sup>٤) في الأصل ولاتحيض والصواب حذف الواو ،

<sup>(</sup>٥) انظر المخصص : ٢٩/١ ، النهاية : ١٠٦/٣ ، اللسان : ٤٨٧/١٤ .

كما قالَ عَبِيدُ بنُ الأبرصِ<sup>(۱)</sup>: ٤٧٨ - قاتَلَها<sup>(۱)</sup> اللهُ تَلْحَانِي وقَدْ عَلِمَتْ

أُنِّي لِنَفْسِي إِفسَادِي وإِصْلَاحِي (أ)

﴿ يُحُمَّىٰ عَلَيْهَا ﴾ (1) [87] يوقدُ عليها (٠) ﴿ فَ حَالَ مَا يَدُهُ ٢٣٦١ ﴿

﴿ فِي كِتَبِ اللَّهِ ﴾ [٣٦] [أيْ<sup>(١)</sup>]:اللَّوحُ المحفوظُ <sup>(١)</sup>.

ترجمته في : طبقات فحول الشعراء : ١٧٧/ -- ١٣٨ ، طبقات الشعراء : ١١٩ ، الأغاني : ٨٠/٢٢ - ١٠١ .

- (٢) في الأصل وقاتلها بالواد والتصويب من الديوان وبقية المراجع .
- (٣) الديوان: ٥٠ (أن لنفسي) ، رسالة الغفران: ١٢٨ ، تفسير الماوردي: ٢٠/٢ ، البحر المحيط: ٥/١٠ ، ونسبه لأبان بن تغلب . قاتلها الله : لعنها الله ، تلحاني : تلومني ، يقول : لعن الله هذه التي تلومني وهي تعرف أن استقامتي واعوجاجي من الأمور التي تخصني أنا وحدي ويرجع نفعها أو ضررها على دون سواها .
- (٤) أي كنور الذهب والفضة التي ورد ذكرها في الآية السابقة لها وهي قوله تعالى : ﴿ والذين يكتزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب اليم ، يوم يحمى عليها ... ﴾ الآية :٣٤ .
- (ه) تفسير الطبري: ٢٢٠/١٤ ، تفسير البغوي: ٨٨/٢ ، الكشاف: ١٨٨/٢ ، وقد أخرج مسلم في صحيحه كتاب الزكاة باب إثم صائع الزكاة: ٢٤/٧ عن أبي هريرة قال: قال رسول الشكة ، ما من صاحب ذهب ولا فضة لايؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكرى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار ...).
  - (١) في الأصل إلى وهو تصحيف.
- (٧) تفسير البغوي : ٨٩/٢ ، الكشاف : ١٨٨/٢ ، المحرر الوجيز : ١٧٦/٨ ، زاد المسير : ٣٣٢/٣ .
   تفسير القرطبي : ١٣٢/٨ .

<sup>(</sup>١) هو عبيد بن الأبرص بن عوف بن جشم بن عامر بن مالك بن سعد بن ثطبة بن أسد (٠٠ – ٢٥ق هـ) كان شاعراً فحلاً فصيحاً جاهلياً قديماً من المعرين ، وقتله النعمان بن المنذر يوم بؤسه وله أكثر من ثلاثمانة سنة . عده ابن سلام في الطبقة الرابعة .

﴿ ذَالِكَ ٱلدِّينُ ٱلْقَيِّمُ ﴾

الحسابُ [الـ(۱)] مستقيمُ الله وَلَا تَظْلِمُوا فِي فَا الله فَي الله في ها (۱) .

وقيلَ : بمعصية الله في ها (۱) .

وقيلَ : بأنْ تتركُوا فيها قتالَ عدّوكُمُ (۱) .

﴿ إِنَّ مَا ٱلنِّينَ مُ ﴾ [۳۷]

<sup>(</sup>١) زيادة من الإيجاز: ٧٧ .

<sup>(</sup>٢) جاء بعده في الإيجاز: ٧٧ و لا ما يقعله العرب من نسئ الشهور». وهذا القول في غريب القرآن القتبي: ١٨٥ ، معاني القرآن النحاس: ٢٠٦/٣ ، تفسير الماوردي: ١٣٥/٢ ، المحرر الوجيز: ١٧٧/٨ ، زاد المسير عن القتبي: ٢٣٣/٣ ، قال ابن عطية: « والأصوب عندي أن يكون الدين هامنا على أشهر وجوهه، أي: ذلك الشرع والطاعة لله القيم أي: القائم المستقيم ، وهو من قام يقوم بمنزلة سيد من ساد يسود ، أصله قيوم » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل بإخلالها والتصويب من الإيجاز: ٧٧.

<sup>(</sup>٤) أي الأشهر الحرم التي ورد ذكرها في بداية الآية وهي قوله تعالى: ﴿ إِنْ عدة الشهور عند الله اثنا عشر شهراً في كتاب الله يوم خلق السموات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم ... ﴾ ، وانظر هذا القول في تفسير الماوردي عن الحسن وابن إسحاق : ٢/٥٦٠ ، تفسير البغوي : ٣/٠٠ ، الكشاف : ٢٨/٧٠ ، للحرر الوجيز : ٨٧٧/٨ ، زاد المسير عن ابن إسحاق : ٣٤٠/٣ .

<sup>(</sup>ه) تفسير الطبري عن ابن زيد : ٢٢٧/١٤ -، ٢٣٨ ، تفسير الماردي : ١٣٥/٢ ، تفسير البغوي : ٩٠/٢ ، المصرر الوجيز : ١٧٧/٨ ، زاد المسير : ٣٤/٣ ، تفسير الرازي : ١٢/١٦ ، تفسير القرطبي : ١٣٥/٨ .

<sup>(</sup>٦) تفسير الماوردي عن ابن بحر : ٢/١٥٥٠ ، زاد المسير عن ابن بحر أيضًا : ٢٣٤/٠ ،

يجوزُ مصدراً بمعنَى النَّساءِ [كالنذيرِ<sup>(۱)</sup>]<sup>(۱)</sup> ، وفاعلًا كالبشيرِ ، أيْ:النَّاسيُ، نو زيادةٍ في الكفر ، وهوُ النَّاسيُء لا الَّذِي هُوَ خلافُ الذاكر<sup>(۱)</sup> .

ويجونُ مفعولاً كالقتيلِ والجريحِ،أيْ:الشهرُ المؤخرُ زيادةٌ فِي الكفرِ (٤).

وكانوا يؤخرون تحريم المحرّم سِنةً الحاجتِهم إلى القتالِ فيه (٥).

وقيلَ : يؤخرونَ أشهرَ الحجِّ كأنهَم / يستنسِوُونَ ذَلكَ كما تُسْتَنْسَاأُ الدونُ(١)

﴿ أَنِفُرُواْ ﴾ [٣٨]

اخرجُوا كافةً (١) . والنَّفْرُ والنَّفِيرُ : الخروجُ إلى الشيءِ لسببِ [يبعث (١)] عليهِ [ويدعُو (١)] إليهِ (١) .

<sup>(</sup>١) جات هذه الكلمة في الأصل عقب البشير ومصحفة إلى التدبير والتعديل من الإيجاز: ٧٧ .

<sup>(</sup>٢) جاء في اللسان: ٥/ ٢٠ ( نقر ): « والنقير: الإنقار ... والجبيد أن الإنقار المصدر والنقير الاسم » أه بتصرف .

وانظر الحجة لأبي علي : ١٩٢/٤ ، الكشف لكي : ٢٠٢/١ ، المحرر الوجيز عن أبي علي الفارسي : ١٧٩/٨ ، إملاء ما من به الرحمن : ١٩٧/٧ ، البحر : ٣٩/٥ ، الدر المصون : ٢٦/٦ .

<sup>(</sup>٣) انظر اللسان : ١٦٧/١ (نسأ) ، ١٢/٤ (بشر) .

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبري : ٢٤٣/١٤ ، الحجة لأبي علي وضعفه:١٩٣/٤ ، تفسير البغوي : ٩٠/٣ – ٩٠ ، إملاء مامن به الرحمن : ٣٧/٥ ، البحر : ٣٩/٥ ، البر المصون : ٢٦/٦ .

<sup>(</sup>ه) معاني القراء: ٢٩٦/١ - ٤٣٧ ، المجاز: ٢٥٨/١ - ٢٥٩ ، غريب القرآن السجستاني: ٢٦ ، غريب القرآن القتبي: ١٨٦ ، تفسير الطبري عن أبن عباس وأبي واثل ومجاهد والضحاك وقتادة: ٢٤٣/١٤ ، تفسير البغري: ٢١/٨ ، تفسير الرازى: ٢٤٣/١٤ .

 <sup>(</sup>٦) غريب القرآن لليزيدي: ١٦٣ ، تفسير الطبري عن مجاهد: ٢٤٨/١٤ ، تفسير الماوردي: ٢٠٥/٢ ،
 تفسير البغوي: ٢١/٣ ، تفسير الرازي ورجحه: ٢١/٨٥ – ٥٠ .

<sup>(</sup>٧) المجاز : ١/ ٢٦٠ ، تقسير الطبري : ٢٥١/١٤ ، تفسير البنوي : ٩٣/٢ ، زاد السير : ٣٧٧٣ .

<sup>(</sup>٨) في الأصل بيعثه ، وبدعواوهو تصحيف .

 <sup>(</sup>٩) قال الطبري: (وأصل النفر مفارقة مكان إلى مكان لأمر هاجه على ذلك .): ٢٥١/١٤ ، وإنظر
 اللسان: ٥/٥٢٠ (النفر) .

< أَثَاقَلْتُرُ إِلَى ٱلْأَرْضِ ﴾

تَثَاقَلْتُم إلى أوطانِكِم ، فَأَدْغِ مَتْ التَاءُ في الثَّاءِ وَلَخَلَتْ أَلْفُ الومسلِ للابتداءِ (١) .

قَالَ الواقديُّ () : إنَّها نزلَتْ فِي منافقِيِّ الأنصارِ [ المتخلفينُ () ] عَنُ تَبوكَ (ا)()

﴿ قَائِكَ ٱثْنَانِهِ ﴾ [٤٠]

العربُ تقولُ : خامسُ خمسةٍ ، وربَّمَا تقولُ : خامسُ أربعةٍ ، هٰذا أشهرُ ، والأولُ أفصحُ ، قالَ حميدُ بنُ ثورٍ (١) :

<sup>(</sup>١) معاني القرآن للقرآء : ٢٧/١ ، المجان : ٢٦٠/١ ، غريب القرآن للقتبي : ١٨٦ ، معاني الزجاج : ٢٤٧/٢ ، للحرر الرجين : ١٨٣/٨ ، زاد المسير عن القتبي : ٢٣٧/٣ ،

<sup>(</sup>٢) هو محمد بن عمر بن واحد السهمي الاسلمي بالولاء المدني الواقدي أبو عبد الله (١٣٩ - ١٠٠٧هـ) محدث حافظ مؤرخ أديب فقيه مفسر من تصانيفه تاريخ الفقهاء ، تفسير القرآن ، المفازي . قال ابن حجر رحمه الله -- متروك مع سعة علمه . ترجمته في تاريخ بغداد : ٣/٣ - ١٩ ، ١٩٦ ، ١٩٧ ، معجم الأدباء : ٢/٧٧٧ - ٢٨٧ ، البداية والنهاية : ٢١١/١٠ ، التقريب : ١٩٤/٧ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل المختلفين والتصويب من الإيجاز: ٧٨.

<sup>(</sup>٤) أي غزوة تبوك ، وتبوك موضع بين وادي القرى والشام ، هو حصن به عين ونخل وحائط ينسب إلى النبي ﷺ ، معجم البلدان : ١٤/٢ ، وهي ما يعرف اليوم بمدينة تبوك في شمال الملكة .

<sup>(</sup>ه) مغازي الواقدي : ١٢٢/٣ ، معاني الأخفش : ٢٥٥/٢ ، تفسير الطبري : ٢٥٣/١٤ ، وأخرجه ابن أبي حاتم عن مجاهد بنحوه رقم (١٠٧٢) بإسناد صحيح ، وعن السدى (١٠٧٣) بإسناد قال عنه المحقق :(قيه الحسين بن علي بن مهران مسكوت عنه [ الجرح والتعديل : ٢٥٣/٥] ) ، تفسير سورة التوية : ٢١٤/٥ – ٥١٨ ، وانظر أسباب النزول الواحدي : ١٨٤ ، تفسير ابن كثير : ٢٥٨/٢ .

<sup>(</sup>٦) هو حديد بن ثور الهلالي من بني عامر بن صعصعة ( ٠٠٠ نحو ٣٠ هـ) شاعر مخضرم شهد حنين مع المشركين ، ثم أسلم ووقد على النبي ﷺ ، وعاش إلى خلافة عثمان رضي الله عنه . ترجمته في : طبقات الشعراء : ١٨٧ ، الأغاني : ٤/٠٥٠ ، الاستيعاني : ١/٧٦٧ – ٣٦٨ ، الإصابة : ١/٣٥٢ .

٤٧٩ - لَقِحَ العِجَافُ له [لِسَابِع<sup>(۱)</sup>] سَبْعَة وَشَرِيْنَ بعدَ [تَحَلُّوْ<sup>(۱)</sup>] فَرَوِينَا ٤٨٠ - غَيْثُ إِذَا سَبِمَعَ السَّحابُ هديرَهُ جاتَتْ تَوالِيهِ يَحِنُّ حَنِيناً<sup>(۱)</sup>

﴿ أَنفِ رُوا خِفَافًا وَثِفَ اللَّهُ [ ٤١]

أيْ:شباناً وشيوخاً<sup>(٣)</sup> .

وقيلٌ : ركباناً ومشاةً (٤) .

وقيلَ : [خفافاً ( أ ) مسرعينَ ، مِنْ [خَفَّ خفوفاً ( أ ) ( أ ) .

<sup>(</sup>١) في الأصل لسباع ، تخلق والتصويب من الديوان .

<sup>(</sup>٢) الأول في الديوان : ١٣٥ ، أمالي القالي : ١٧١/١ ، ١٦٩ ، العباب الزاخر ( عبجف ) : ٤١٥ ، اللسان (عيف) : ٢٣٤/٩ .

العجاف: الأرضون المجدبة التي لم تمطر، ولقوحها هنا كناية عن إنبات عشبها، فهو على التشبيه بالنوق اللواقح ، بعد تحلق: بعد منع من الماء يقول: أنبتت هذه الأرضون لسبعة أيام بعد المطر.

<sup>(</sup>٣) غريب القرآن للقتبي: ١٨٧ ، تفسير الطبري عن الحسن وأبي طلحة والمغيرة بن النعمان وعكرمة والمنحاك ويشر بن عطية ومقاتل بن حيان ومجاهد: ٢٦٢/١٤ – ٢٦٥ ، معاني الزجاج: ٢٤٩/٢ معاني النجاج: ٢١٠/٢ معاني النحاس: ٢١١/٣ ، والكشف والبيان: ١٢٢/٤ عن عطية ، تفسير الماوردي عن الحسن وعكرمة ومجاهد: ٢٩٩/٢ ، زاد المسير: ٤٤٢/٣ .

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبري عن أبي عمرو : ٢٦٦/١٤ ، معاني الزجاج : ٤٤٩/٢ ، الكشف والبيان : ١٢٢/٤ ، تفسير الماوردي عن أبي عمرو الأوزاعي : ١٣٩/٢ ، تفسير الرازي : ٢٢/١٦ .

<sup>(</sup>ه) في الأصل حفاقا ، حف ، حفوفا والتصويب ليستقيم المنى .

 <sup>(</sup>٢) قال ابن منظور في اللسان: ٨١/٩ (خفف): (خف القوم عن منزلهم خفوفا: ارتحاوا مسرعين،
وقيل: ارتحاوا عنه فلم يخصوا السرعة، ... والخفوف: سرعة السير من المنزل ...). وانظر هذا
القول في الكشف والبيان: ١٢٢/٤، تفسير البغوي: ١٠١/٢، ، البحر: ٤٤/٥.

وقيل : خفافاً مِن الثقلِ والسلاح (١) .

﴿ عَرَضَاقَرِبُا ﴾ [٢٤]

متاعاً قريبَ الماخذِ .

﴿ وَسَفَرًا قَاصِدًا ﴾

[سهادُ (١)] مقتصداً (١) .

وقيل : ذا قصدٍ ،أي عدلٍ ، غير قريبٍ ولا بعيد (١) .

﴿ صَرَواللهُ أَنْهُ عَاثُهُمْ ﴾ [٢٤]

أي خروجَهم إليها ونهوضَهم بِها (١) .

﴿ فَثَبَطُهُمْ ﴾

وقفهم وأقعدَهم (١) ﴿ مَعَ أَلْقَ عِذِينَ ﴾ النساء والصبيانِ .

﴿ خَبَالًا ﴾ [٧٤]

<sup>(</sup>۱) الكشف والبيان : ١٩٢/٤ ، تقسير البغوي : ١٠١/٣ ، الكشاف : ١٩١/٢ ، زاد المسير عن الثعلبي : ٣٢/٢٤ ، تقسير الرائي : ١٩٢/٢ ، البحر : ١٤٤٥ ، قال الطبري في تقسيره بعد ذكر الأقوال في الآية : ١٩١/٤ ، وأولى الأقسوال في ذلك عندنا بالصبواب أن يقسال : ... إن الله جل ثناؤه أصر المؤمنين من أصحاب رسوله بالنفر الجهاد في سبيله خفافا وثقالا مع رسوله ﷺ على كل حال من أحوال الشفة والثقل ) أهد ، وانظر أحكام القرآن الجصاص : ١١٧/٣ ، المحرر الوجيز : ١٨٨٨٨ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل مهلا والتصويب من الإيجاز: ٧٨ .

<sup>(</sup>٣) غريب القرآن للسجمىتاني : ٦٦ ، تفسير الطبري : ٢٧١/١٤ ، معاني الزجاج : ٢/٤٤٩ ، معاني النجاس : ٢١٣/٢ ، تفسير الماوردي : ٢٤٠/١٧ ، زاد المسير : ٤٤٤/٣ ، تفسير الرازي : ٢٠/١٧ ،

<sup>(</sup>٤) الكشاف : ١٩١/٢ ، البحر : ٥/٥٤ ،

<sup>(</sup>٥) الطبرى: ٢٧٦/١٤ ، أحكام القرآن للجصاص: ١٢٠/٣ ، تفسير البغوي: ١٠٣/٣ ،

<sup>(</sup>٦)ينظر تفسير الطبري :٢٧٦/١٤ ، معاني القرآن للزجاج :٢/٠٥٦ ، معاني القرآن للنصاس : ٢١٤/٣ ، تفسير البغوي : ١٠٢/٣ – ١٠٤

**ن**ساداً <sup>(۱)</sup> .

وقيل : اضطراباً في الرَّأْي (٢) .

فالأولُ أُوجَهُ فِي اللَّغَةِ ، قالَ الأخطلُ :

٤٨١ - وإِذَا دَعَوْنَكَ عَمَّـهُنَّ فَإِنَّهُ

نَسَبُّ يَزِيدُكَ عِنْدَهُنَّ خَبَالَا<sup>(٣)</sup>

﴿ وَلاَ وَضَعُواْ خِلَالَكُمْمُ ﴾

أسرعُوا بينكُم بالتخليطِ والإفسادِ ،

وأصلُ الإيضاع : الإسراعُ فِي السيرِ (أ) . قالَ المخزوميُّ : 2 وَأَصلُ الإيضاع : الإسراعُ فِي السيرِ (أ) . قالَ المخزوميُّ : 2 كالمَّنَا تَوَافَقُنا وسَلَّمْتُ أَقْبَلَتْ

وُجُوهٌ زَهَاهَا الْحُسُنُ أَنْ تَتَقَنَّعا

٤٨٣ - تَبَالُهُنَ بِالعِرْفَانِ لَّا [عَرَفْنَنِي (٥)]

وَقُلْنَ امْرِقُ بَاغٍ أَكُلُّ وأَنْضَعَا(١) /

<sup>(</sup>۱) المجاز : ۲۲۱/۱ ، غريب القرآن السجستاني : ۲۱ ، غريب القرآن القتبي : ۱۸۷ ، تفسير الطبري : ۷۲/۷ - ۱۲۰ ، معاني الزجاج : ۱۴۱/۱ ، تفسير الماوردي عن ابن عباس : ۱۴۱/۲ ، تفسير البغوي : ۱۰۶/۳ ، المحرر الوجيز ۱۹۵/۸ ، زاد المسير : ۴۲۷/۲ .

<sup>(</sup>٢) تفسير الماوردي عن ابن عيسى : ١٤١/٧ ، تفسير الرازي : ٨٣/١٦ ، البحر عن ابن عيسى : ٥٩/٥

<sup>(</sup>٣) الديوان: ١٠٧/١ ، تقائض جرير والأخطل: ٧٧ ، طبقات الشعراء: ٢٤٩ ، العقد الفريد: ٣٠١/٦ ، ٣٣٠٠شرح شعر زهير: ١٠٧ ، خاص الخاص: ١٠٥ ، التمثيل والمحاضرة: ٧١ ، العيون الغامزة : ١٧١ .

الخبال: الفساد ، وهن لايقان ياعم إلا الشيخ إشارة إلى كبر سنه .

<sup>(</sup>٤) المجاز : ٢٦١/١ ، غريب القرآن اليزيدي : ٦٦٤ ، غريب القرآن القتبي : ١٨٧ ، تفسير الطبري : ٢٧٨/١٤ . ٢٧٨/١٤ .

﴿ وَلَا نَفْتِ نِيُّ ۗ ﴾ [٤٩]

فِي جَدِّ بِنِ قيسٍ (١) ، قالَ لرسولِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللّهُ اللهُ ال

(٥) في الأصل (عرفتني) والتصويب من الديوان .

(٢) الديوان: ١٧٩ ( أشرقت ) ، ديوان الحماسة بشرح التبريزي: ١٧٧/ ( ولما تفاوضنا الحديث وأسفرت ) ، والأول في الكامل للمبرد: ٢٠٣/ ( أشرقت ) ، الحماسة البصرية: ١٢٤/١ ، أمالي المرتضى: ١٤١/١ ، والثاني في تفسير الرازي: ٨٤/١١ ، التفسير القيم لابن القيم: ٢٩٤ ( يتألمن ، عرفتني ). تبالمن: أرين من أنفسهن البله ومابهن بله ، يريد تصنعن البله وتكلفنه ، وأكل : اتعب راحلته وأضعفها ، وأوضع: أي سار أشد السير وأسرع حتى كلت مطيته .

(۱) هو جد بن قيس بن صحر بن خنساء بن سنان بن عبيد بن سلمة الأنصارى أبو عبد الله ، شهد المقبة وكأن سيد بني سلمة وأبخله سود الرسول على عليهم عمرو بن الجموح ، قيل : إنه كان منافقاً جاء هذا في روايات ضعيفة ، وقال أبو عمر في آخر ترجمته أنه تاب وحسنت توبته ومات في خلافة عثمان ،

ترجمته في : الاستيعاب : ١/٠٥٠ – ٢٥١ ، الإمبابة : ٢٢٨/١ – ٢٢٩ ،

- (٢) زيادة من الإيجاز : ٧٨ .
- (٣) قال ياقون في معجم البلدان: ٩٨/٣ (وأما حدود الروم فمشارقهم وشمالهم الترك والخزر ورس وهم الروس ، وجنوبهم الشام والإسكندرية ، ومغاربهم البحر والاندلس ، وكانت الرقة والشامات كلها تعد في حدوم الروم أيام الأكاسرة ...)
- (3) أخرجه بنحوه الواقدي في مغازيه: ٩٩٢/٣ ٩٩٣ ، والطبري في تفسيره عن مجاهد وابن زيد وابن عباس والزهري ويزيد بن رومان وعبد الله بن أبي بكر وعاصم بن عمر بن قتادة وغيرهم: ٩٨٢/١٤ / ١٠ م الحرجه ابن أبي حاتم عن مجاهد رقم (١١٦٦) ، وقال المحقق : فيه سعيد بن عبد الرحمن مسكوت عنه ، تفسير سورة التوية : ٨٨٤/٨ ٨٨٨ ، وأخرجه الطبراني في الكبير عن عائشة : ١٢٢/١١ ، والواحدي في أسباب النزول : ١٨٥ ، وانظر سيرة ابن هشام : ١٢٢/١٥ قال ابن حجر في الإمسابة : ٢٢٨٨١ : (رواه أبو نعيم وابن مردويه عن ابن عباس وابن مردويه عن عائشة بسند ضعيف وعن جابر بسند فيه مبهم) وقال الهيثمي في مجمع الزوائد : ٣٠/٧ (وفيه يحيى الحماني وهو ضعيف) .

﴿ لِيُعَذِّبُهُم بِهَا ﴾ [٥٥]

أيْ بحفظها والحزن عليها ، والمصائب فيها مع عدم [الانتفاع (١)] بها(١) . وقيل : بالحسرة عليها عند اغتنام المؤمنين (١) .

﴿ وَتَزْهَقَ أَنفُسُهُمْ ﴾

تهلكُ وتبطلُ . [واللام(1)] للعاقبة ، فإنَّ العبدَ إذا كانَ مِن اللهِ فِي استدراجٍ كُثَّرَ اللهُ مالهُ وولدَهُ وفتنهُ بهما (٠) .

(مَلْجَنَّا ﴾ [٥٧]

<sup>(</sup>١) في الأصل الامتاع والتصويب من الإيجاز: ٧٨.

<sup>(</sup>۲) أخرجه الطبري عن ابن زيد برتم (۱۲۸۰۷) : ۲۹٦/۱۶ ، وبرقم (۱۷۱۳۵) : £٤٤/۱٤ ، وابن ابي حاتم عن ابن زيد رقم (۱۱۹٤) ، وقال المحقق : إسناده صحيح ، تفسيرسورة التوبة : ۹۰۱/۲ – ۲۰۲ ، وانظر تفسير الماوردي : ۱٤٤/۲ .

أمالي المرتضى: ١/٥١٥ ، تقسير البغوي ١٠٧/٣ ، الكشاف: ١٩٦/٢ ، زاد المسير: ٢٥٢/٣ ، تقسير الرازي: ١٦/١٦ ، البحر: ٥/٥٥ ، الدر المصون: ١٨/١ .

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبري عن الحسن: ٢٩٦/١٤ ورجحه ، تفسير الماوردي عن الحسن ونحوه عن بعض المتخرين: ١٤٤/٢ ، تفسير البغوي: ١٠٧/٣ ، الكشاف: ١٩٦/٢ ، أمالي المرتضي عن أبي علي الجبائي: ١٩١/٥ ، زاد المسير: ٤٥٣/٢ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل والله والتصويب من الإيجاز: ٧٨.

قوماً يلجؤُونَ إليهِم (١) . ﴿ أَوْمَغَكَرَتٍ ﴾ غيراناً في الجبال (٢) .

﴿ مُدَّخَلًا ﴾

سرياً فِي الأرضِ يدخلونَهُ (٢).

﴿ يَلْمِزُكُ ﴾ [٥٨]

يعيبُكُ (1) .

وهُوَ ثَعْلَبَةُ بِنُ حَاطَبٍ (٥) قَالَ : إِنَّمَا يُعْطِي مَحَمَّدُ مَنْ يَحَبُّ (١) .

<sup>(</sup>١) تفسير البغوي : ١٠٧/٣ ، البحر عن ابن كيسان : ٥/٥٥ .

 <sup>(</sup>٢) معاني القرآن للفراء: ١٤٣/١ ، تفسير الطبري: ٢٩٨/١٤ ، معاني القرآن للنماس: ٢١٨/٢ ،
 تفسير الماوردي: ٢/٥٠٤ ، تفسير البغوي: ٢٠٧/٢ ، قال ابن عطية في المحرر الوجيز: ٨/٥٠٨ .
 (فقتح الميم من غار الشيّ إذا دخل كما تقول غارت العين إذا دخلت في الحجاج)

<sup>(</sup>٣) معاني القرآن للفراء : ٢٤٣/١ ، تفسير الطبري : ٢٩٨/١٤ ، معاني القرآن الزجاج : ٢٠٥٥/ ، تفسير الماوردي عن الطبري : ١٤٥/٢ ، المحرر الوجيز : ٢٠٦/٨ .

 <sup>(</sup>٤) المجاز : ٢٦٢/١ ، غريب القرآن اليزيدي : ١٦٥ ، غريب القرآن القتبي : ١٨٨ ، تفسير الطبري :
 ٢٠٠/١٤ ، العمدة في غريب القرآن : ١٤٨ .

<sup>(</sup>ه) هو ثملية بن حاطب بن عمرو بن عبيد بن أمية الأوسى الأنصاري آخى رسول الله الله بينه وبين معتب بن عوف بن الحمراء من خزاعة حليف بني مخزوم ، شهد بدراً وأحداً خكر ابن الكلبي أنه قتل بأحد .

ترجمته في : طبقات ابن سعد : ٢٠٠/٣ ، الجمهرة لابن حزم : ٣٣٤ ، الاستيعاب : ٢٠٠/١ ، الإصابة : ١٩٨/١ .

<sup>(</sup>٦) ذكره الماوردي في تفسيره: ١٤٥/٢ ، وابن الجوزي في زاد المسير: ٢٠٤/٢ . والصحيح أن القائل ليس ثعلبة وانما هو نو الخويصرة التميمي كما جاء ذلك صريحا في الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي سعيد الخدري ، كتاب المرتدين ، باب من ترك قتال الخوارج للتآلف ولئلا ينفر الناس عنه رقم (٦٩٣٣) : ٢٩٠/١٢ ، وأخرجه عبد الرزاق في مصنفه

# ﴿ لِلْفُ قَرَآءِ وَأَلْمَسَكِكِينِ ﴾ [٦٠]

عنه ، باب منا جناء في الحرورية رقم (١٨٦٤٩) : ١٤٦/١٠ – ١٤٧ ، والطبري في تقسيره عنه : ٣٠٣/١٤ .

كما أخرج البخاري نحوه في عدة مواضع من صحيحه منها كتاب الخمس باب ١٥ رقم (٣١٣٨): ٢٨٨٨ ، وياب ١٩ رقم (٣١٥٠): ٢٥٨/١ - ٢٥٢ ، وكتاب التفسير باب المؤلفة قلوبهم وفي الرقاب رقم (٣١٠٠): ٢٠٨/١٠ ، وكتاب القسير باب المؤلفة قلوبهم وفي الرقاب رقم (٣١٦٧): ٢٠/٧٥٥ ، وتم (٢٦٦٧): ٢٠/٧٥٥ ، وتم الرجل ويلك رقم (٦١٦٣): ٢٠/٧٥٥ - ٢٦٦، ومسلم من عدة طرق ، كتاب الزكاة ، باب إعطاء المؤلفة ومن يخاف على إيمانه: ٢/٧٥١ - ٢٦٦، والإمام أحمد في مسنده: ٢/٩٧٧ ، والطبري في تفسيره عن مجاهد وقتادة وابن زيد: ٢٠٢/١٤ - ٢٠٢ ، والواحدي في أسباب النزول: ١٨٦ وغيرهم ، ولم يرد في شمي منها أن اسمعه ثعلبة بن حاطب .

وقد ورد التعلية بن حاطب ذكر في سبب نزول قوله تعالى : ﴿ ومنهم من عاهد الله لئن مأتنا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصلحين ﴾ [٧٥] ﴿ فلما ماتهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضيون ﴾ [٧١] ﴿ فَأَعقبهم نَفَاقًا فِي قلوبهم إلى يوم بِلقوبْه بِمَا أَخْلَقُوا الله ما وعدوه وبِما كاتوا يكذبون ﴾ [٧٧] [ التوبة ] وأنه هو مانع الزكاة الذي ذكرته الآيات ، وجعله ابن حجر شخصا آخر سوى ثعلبة بن حاطب البدري ، والصحيح أنه لا يوجد سوى شخص واحد يدعى ثعلبة بن حاطب وهو البدري ، أما ما جاء أنه مانع الزكاة فهو باطل مردود لبطلان القصة أصلاً ، كما صرح بذلك ابن عبد البر القرطبي فيما نقله عنه القرطبي في تفسيره : ٢١٠/٨ حيث قال : (قال أبو عمر : ولعل قول من قال في ثعلبة أنه مانع الزكاة الذي نزلت فيه الآية غير صحيح والله أعلم) كما عقب القرطبي على القصة بقوله : (قلت : وثعلية بدري أنصاري وممن شهد الله له ورسوله بالإيمان؛ حسب ما يأتي بيانه في أول المتحنة - يقصد قصة حاطب بن أبي بلتعة وقول الرسول: « لعل الله اطلع على أهل بدر قبقال اعملوا ما شئتم قد غفرت لكم ، - فما روي عنه غير مسجيح) وقال الذهبي في تجريد أسماء الصحابة : ٦٦/١ في ترجمته : ( ... قال يا رسول الله : ادع الله أن يرزقني مالا .... قذكروا حديثًا طويلا منكرا بمرة ... ) ، كما برأه ابن هشام في السيرة : ١٤٤/٢ حيث قال : (معتب بن قشير ، وتعلية والحارث ابنا حاطب - وهم من بني أمية بن زيد - من أهل بدر ، وليسوا من المنافقين ، فيما ذكر لي من أثق به من أهل العلم) وانظر تفاصيل الرد على هذه القصة في كتاب ثعلبة بن حاطب المفتري عليه .

[عَن (١)] ابن عباس : الفقيرُ : المحتاجُ المتعففُ عن المسألةِ ، والمسكينُ : المحتاجُ السائلُ (١) .

وقيلَ : الفقيرُ الَّذِي فَقَرَهُ الفَقْرُ ، كأنَّه أصابَ فقارَهُ . والمسكينُ [الَّذِي<sup>(۱)</sup>] أسكنَهُ العدمُ وذهبَ بحركته (<sup>1)</sup> ،

وفي الحقيقةِ هُمَا متقاربانِ وتكرُّرُهما [لتوكيدِ<sup>(٥)</sup>] الوصية<sup>(١)</sup> بانعادم<sup>(١)</sup> العاقل .

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري عنه في تقسيره ، وإسناد الطبري عن ابن عباس منقطع رقم (١٦٨١٩) : ٤١/٥٠٥ ، وحكاه عنه وعن غيره الماوردي في تفسيره : ٢/١٤ ، والبغوي في تفسيره : ٢/٥٠١ ، وابن عطية في المحرر الوجيز : ٨/١١ ، وابن الجوزي في زاد المسير : ٢/٥٥٥ ، والرازي : ٢/١١١٦ كما أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه عن مجاهد والزهري ، كتاب الزكاة ، باب ما قالوا في الفقراء والمساكين من هم : ٢/٩١٩ - ٢٠٠ ، وأخرجه الطبري أيضا عن الحسن وجابر بن زيد والزهري وابن زيد : ١٢٥٥ - ٢٠٦ ، وأخرجه بنحوه ابن أبي حاتم عن ابن عمر برقم (١٢٣١) وقال المحقق : إسناده ضعيف لوجود ابن لهيعة ، وعن الزهري (٢٣٢١) وقال المحقق (حسن بشواهده) وعن مقاتل بن حيان (٢٣٣١) وقال المحقق : إسناده ضعيف ، وتفسير سورة التوبة : ٢/٥٧٩ وعن مقاتل بن حيان (٢٣٣١) وقال المحقق : إسناده ضعيف ، وتفسير سورة التوبة : ٢/٥٢٩ وأذا القول إذا ألخص وحرر أحسن ما يقال في هذا ، وتحريره : أن الفقير هو الذي لا مال له إلا أنه لم يذل ولا بذل وجهه وذلك إما لتعفف مفرط وإما لبلغة تكون له .. والمسكين هو الذي يقترن بفقره تذلل وخضوع وسؤال ... ويقوي هذا أن الله تعالى قد وصف بني إسرائيل بالمسكنة وقرنها بالذلة مع غناه ...) وهو الذي اختاره الغراء الفي معانيه : ٢/٤٢١ ، والطبري : ٢٩٤٤ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل أذرى وهو تصحيف

 <sup>(3)</sup> تقسير الماوردي نحوه عن الشافعى: ١٤٦/٢ ، تقسير البغوي: ١١٠/٣ ، زاد المسير قال: وهذا
مذهب أحمد: ٣/٢٥٤ ، تفسير الرازي عن أحمد بن عبيد: ١١٠/١١ ، تفسير القرطبي وذكر
اختلاف الفقهاء فيه: ٨/٩٦٨ – ١٧١ .

<sup>(</sup>a) في الأصل التوكيد وهو تصحيف .

﴿ وَٱلْعَـٰمِلِينَ عَلَيْهَا ﴾

أيُّ:[السعاةُ(١)] علىٰ الصدقاتِ .

< وَٱلْمُؤَلَّفَةِ فُلُوبُهُمْ ﴾

مثلُ أبي سفيانَ وابنهِ معاوية ، والأقرع بن حابس (١) ، وعيينة بن حصن (١) ، وحكيم (١) ، وحكيم (١) بن حزام (١) ، وأشباهِ هم (١) .

(٦) وهو قول أبي يوسف ومحمد صاحبي أبي حنيفة وسائر أصحاب مالك .

انظر أحكام القرآن للجـمساس: ١٢٣/٣ ، بدائع الصنائع: ٤٣/٢ – ٤٤ ، أحكام القرآن لابن العربي: ٩٦١/٢ ، أحكام القرآن القرطبي: ١٧٠/٨ .

(٧) كذا في الأصل ولعل الصواب بالمعدم وفي أحكام الجصاص: ١٢٢/٣ (وقيل: إن الفقير هو المسكين
 إلا أنه ذكر بالصفتين لتأكيد أمره في استحقاق الصدقة).

(١) في الأصل الشعاة والتصويب من الإيجاز: ٧٩.

(٢) هو الأقرع بن حابس بن عقال بن محمد التميمي المجاشعي الدارمي (٠٠٠ – ٣٦هـ) ، وقد على
 النبي ، وشهد فتح مكة وحنيناً والطائف وهو من المؤلفة قلوبهم وقد حسن إسلامه ، كان شريفاً في
 الجاهلية والإسلام .

ترجعته في الاستيعاب: ١/١٦ ، الإمسابة: ١/٨٥ – ٥٩ .

(٣) عيينة بن حصن بن حذيفة بن بدر بن عمرو بن جوية - بالجيم مصغراً - أبو مالك كان اسمه حذيفة فلقب عيينة لأنه كان أصابته شجة فجحظت عيناه . قال ابن السكن : له صحبة وكان من المؤلفة ، أسلم قبل الفتح وشهدها وشهد حنيناً والطائف ، وكان ممن ارتد في عهد أبي بكر ثم عاد إلى الإسلام .

ترجعته في الاستيعاب: ٢٦٧/٣ – ١٦٨ ، الإصابة: ٢/٤٥ – ٥٥ .

- (٤) في الأصل ( والحكيم ) وهو تصحيف .
- (٥) حكيم بن حزام بن خويلد بن أسد بن عبد العزي القرشي الأسلمي أبو خالد ، (٦٦ق هـ -- ٥٥٤) ،
   ولد في الكعبة وكان من أشراف قريش ورجوهها في الجاهلية والإسلام ، أسلم عام الفتح هو وبنوه ،
   وهو من المؤلفة قلوبهم وممن حسن إسلامه ، توفي وعمره ١٢٠ .

﴿ وَفِي ٱلرِّفَابِ ﴾

يعني المكاتبينَ يعانونَ على بدلِ الكتابة (١) . وقيلَ : هُمُ عبيدٌ يُشْترونَ بهذاً السهم فيعتقونَ (١) .

﴿ وَٱلْفَدرِمِينَ ﴾

الَّذِينَ لايفِي مالُهُم بدَيْنِهِمٍ<sup>(٢)</sup> .

ترجمته في : الاستعياب : ١/ ٣٢٠ – ٣٢١ ، سير أعلام النبلاء : ٣/١٤ ، الإمبابة : ١/٣٤٩ – ٣٤٠ . ٣٥٠ .

<sup>(</sup>٦) تفسير الطبري: ٢١٧/١٤ – ٣١٣، تفسير البغوي: ١١١/٨، قال ابن الجوزي في زاد المسير: ٣/٧٥٤: (وحكمهم باق عند أحمد، وقال أبو حنيفة والشافعي ومالك: حكمهم منسوخ، قال الزهري: لا أعلم شيئا نسخ حكم المؤلفة قلوبهم) أه. وانظر أحكام القرآن الجصاص: ٣/٤/١، الام: ٢٧/٧، أحكام القرآن الشافعي: ١٧٩، تحفة الفقهاء: ٢/٩٩/، الهداية: ١/٢/١، تفسير القرطبي: ١٧٩/، ١٨٩١.

<sup>(</sup>۱) معاني القرآن للفراء: ٢٣/١، تفسير عبد الرزاق: ٢/١٨١ – ٢٨٢ ، غريب القرآن للسجستاني:
٧٦ ، غريب القرآن للقتبي: ١٨٩ ، الطبري عن الزهري وابن زيد والحسن ورجحه: ١٨٩ ٣١٦/١٢ ٣١٧ ، معاني الزجاج: ٢/٢٥٤ ، معاني القرآن للنحاس: ٣٢٥/٣ ، تفسير الرازي: ١١٤/١١ قال
(وهو مذهب أبي حنيقة وأصحابه والشاقعي وسعيد بن جبير والنخعي) ، وانظر أحكام القرآن
للجماص: ٣/٧١، الهداية: ١٢٢/١ ،

<sup>(</sup>٢) الطبري عن ابن عباس: ٣١٧/١٤ ، تفسير الماوردي عن ابن عباس ومالك: ١٤٨/٢ ، تفسير الراذي عن مالك وأحمد وإسحاق: ١١٤/١٦ ، وانظر أحكام القرآن للجصاص: ١٢٤/٣ ، زاد المسير: ١٧٩/١ ، الخرشي على مختصر سيدي خليل: ٢١٧/٢ ، الهداية: ١١٣/١ ، تفسير القرطبي: ١٨٢/٨

<sup>(</sup>٣) غريب القرآن للقتبي : ١٨٦ ، الطبري : ٣١٧/١٤ ، معاني القرآن للزجاج : ٢/٢٥١ ، تفسير البغوي : ٣/٢/٢ ، المحرر الرجيز : ٢/٤/٨ ، زاد المسير : ٣/٨٥٤ .

﴿ هُوَأُذُنُّ ﴾ [٦١]

أيْ:صاحبُ أننٍ يصغِي إلى كلِّ أحدٍ (١).

وقِيلَ : أَذْنُ أَيُّ الْاِيقِبِلُ إِلَّا الوحيَ (٢) .

﴿ قُلُ أُذُنُ خَكْرٍ ﴾

أي: يستمعُ للخيرِ ويعملُ بِه (٢).

﴿وَيُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنِينِ﴾

يصدقُهُم (١) . كقولهِ : ﴿ رَدِفَ لَكُم ﴾ (١) .

وقيلَ : إِنَّهُ / لامُ الفرقِ بينَ إيمانِ التصديقِ وإيمانِ [الأمانِ<sup>(٢)</sup>]<sup>(١)</sup> .

<sup>(</sup>۱) نصبه في أحكام القرآن للجمعاص ۱٤٢/٣ ، وانظر معاني القرآن الفراء : ٤٤١/١ ، غريب القرآن السجستاني : ١٧ ، تأويل مشكل القرآن : ١٨٢ ، تفسير الطبري عن ابن عباس وقتادة ومجاهد وابن إسحاق : ١٢٥/١٤ – ٣٢٦ ، معاني القرآن للنحاس : ٢٢٨/٣ ، تفسير الماوردي : ١٤٨/٢ – ١٤٨/٢ .

<sup>(</sup>٢) لم أقف على هذا القول .

<sup>(</sup>٣) معاني القرآن القراء : ٢٤٤/١ ، غريب القرآن القتبي : ١٨٩ ، الطبري : ٣٢٦/١٤ ، معاني القرآن الزجاج : ٢٧٧/٢ ، تفسير الماوردي : ١٤٨/٢ ، زاد المسير : ٤٦١/٣ .

<sup>(</sup>٤) معاني القرآن للغراء: ١٤٤/١، معاني القرآن للأخفش: ٢٠/٢، ، غريب القرآن للقتبي: ١٨٩، ، معاني القرآن للزجاج: ٢٢٣/٢ ، إعراب القرآن للنحاس عن ابن عباس: ٢٢٣/٢ ، أحكام القرآن للجمام: ١٤٢/٣ ، تفسير البغوى: ١١٥/٣.

<sup>(</sup>٥) سورة النمل : آية : ٧٧ ،

<sup>(</sup>٦) في الأصل الإيمان والتصويب من الإيجاز : ٧٩ ، وأحكام القزآن للجصاص .

<sup>. (</sup>۷) نص هذين القواين في أحكام القرآن للجصناص: ١٤٢/٣ ، وانظر الكشاف: ١٩٩/٢ ، المصرد الوجين: ٢٢٠/٨ ، إملاء ما من به الرحمن: ١٦٧/٣ ، تفسير القرطبي: ١٩٣/٨ ، الدر المصون عن أبي البقاء: ٢٠٥٧ .

<sup>(</sup>٨) هذا على قراحة حمزة وحده يخفض (ورحمة) ، بنيما قرأ الباقون بالرقع ، المبسوط : ١٩٥ ، التشر : ٢٨٠/٢ ، الإتحاف : ٢٤٣ .

عطفٌ على ﴿ أُذُنُ [خَيْرٍ ﴾ أيْ: مستمعُ خيرٍ ورحمة إِ أَنْ كَوْلِهِ :
ورفعهُ على تقدير [1] : أيْ قُلُ : هُوَ مستمعُ خيرٍ وهُوَ رحمة [1] . كقولهِ :
﴿ وَمَا أَرْسَلُنَكَ إِلَّارِحُمَةً لِلْعَلَمِينَ ﴾ [1]
وقيلَ : إنَّ معنَاهُ ذُو رحمة [6]
﴿ يُحَادِدِ اللّهَ ﴾ [٦٣]
يكونُ فِي حدَّ غيرَ حدَّه [1]
﴿ وَخُضَّتُمُ كَالَّذِي خَاضُوا فيه [٢٩]
إشارةً إلى ما خاضُوا فيه (١)(١)

<sup>(</sup>١) معاني القرآن للقراء: ٢٤٤/١ ، الطبري: ٢٢٨/١٤ ، معاني القرآن للزجاج: ٢٨/٥٤ ، الحجة لابن خالويه: ١٧٦ ، الحجة لأبي علي: ٢٠٣/٤ ، الكشف لمكي: ١/٤٠٥ ، البيان لابن الأنباري: ١/١٠٤ ، زاد المسير ٢/٢٦٤ ، وضعفه التحاس في إعراب القرآن: ٢٢٣/٢ ، لأنه قد تباعد ما بين الاسمين وهذا يقبح في المخفوض .

<sup>(</sup>٢) ما بين المعكوفتين زيادة من الإيجاز : ٧٩ .

<sup>(</sup>٣) معاني القرآن للفراء: ٢/٤٤١، معاني القرآن للأخفش: ٢/٥٥، ، الطبري: ٢٢٧/١٤ - ٣٢٨ ، معاني القرآن للزجاج: ٢/٧٥٤ ، إعراب القرآن للنحاس: ٢/٣٢٧ ، الحجة لابن خالويه: ١٧٦ ، الحجة لابي علي: ٢٠٣/٤ ، الكشف لكي: ٥٠٣/١ ، البيان لابن الانباري: ١/١٠٤ .

<sup>(</sup>٤) سورة الأنبياء : أية : ١٠٧ .

<sup>(</sup>٥) الكشف لكي : ١/٤٠١ ، الدر المصون : ١٨٠/١ .

<sup>(</sup>٦) معاني القرآن الزجاج: ٢/٨٥٤ ، معاني القرآن النجاس: ٣٠/٣٠ ، المحرر الوجيز: ٢٢٢/٨٠ ، زاد المسير:٢٧/٣٤ .

 <sup>(</sup>٧) يعني بذلك قوله تعالى: ﴿ وَلَمْنُ سَالَتُهُم لِيقُولُن إِنما كَمَّا نَحُوضُ وَالْعَبُ قَل آبالله وَآيَتُهُ ورسوله كنتم
 تستهزون ﴾ [ التوبة : ٦٥ ] .

<sup>(</sup>٨) معاني القرآن القرآء: ١/٢٤٦ ، البيان في غريب إعراب القرآن: ٤٠٣/١ ، وحكاه الرازي في تفسيره عن القراء: ١٣١/١٦ ، إمالاء مامن به الرحمن: ١٧٤/٣ قبال (وهو نادر) ، البحرعن القراء: ٥/٢٠، الدر المصون: ٨٤/٦ قال (وهو مذهب القراء ويونس) .

وقيل : أراد كالذينَ خاضُوا ، فحذفَ النونَ تخفيفاً لطولِ الاسمِ بِالصلةِ (١) . كما قالَ الأشهبُ بنُ رميلة ، شعر :

> ٤٨٤ - إِنَّ الَّذِي حَانَتْ بِفَلْجِ (") دِمَاؤُهُمْ هُمُ القَوَّمُ كُلُّ القَوَّمْ بِا أُمَّ خَالدِ ٤٨٥ - هِمُ سَاعِدُ الدَّهْرِ الذَّيِ يُتَقَى بِهِ وما خيرُ كُفِّ لَمْ يُؤَيَّدُ بِسَاعِد (").

﴿ وَرِضُونَ أُمِّنَ ٱللَّهِ أَكْبَرُّ ﴾ [٧٢]

منْ جميع النَّعم ، سرود المؤمنُ بما يتحقّقه مِنْ رضوانِ اللَّهِ أكبر مِنْ جميع ِ النَّعم () .

<sup>(</sup>۱) تفسير البغوي : ۱۱۹/۲ ، إملاء مامن به الرحمن : ۱۷۳/۲ – ۱۷۵ ، القرطبي : ۲۰۱/۸ ، البحر : ۱۹/۵ ، الدر المصون : ۸۲/۱ .

 <sup>(</sup>٢) فلج : وأد بين البصره وحمى ضرية من منازل عدي بن جندب من طريق مكة ، وقبل : طريق تأخذ من طريق البصرة إلى اليمامة ، معجم البلدان:٢٧٢/٤ .

<sup>(</sup>٣) البيان والتبيين: ٢١٢/٣ (إن الأولى ، لا تنوه بساعد) ، تأويل مشكل القرآن: ٣٦١ (وإن) ، معاني القرآن النجاح: ٢٩٤٤ ، المنصف: ٢٧/١ ، سـمط اللآلئ: ٢٥/١ (وإن ، لا تنوه بساعد) ، القرآن للزجاح: ٤٨٤٤ ، المنصف: ٢٧/١ ، سـمط اللآلئ: ٢٠٥١ (وإن ، لا تنوه بساعد) المقاصد النحوية: ٢٩٢/١ ، ٢٨٤ (كف لا تنوه) ، والأول في مجاز القرآن: ٢٠٢/٢ ، معاني اللبيب الأخفش: ٢٧٧/٢ ، العددة: ٢٧٢/٢ ، مغني اللبيب : ٢٠٤٢ وفيهما (وإن)، رصف المباني: ٢٠٤ ، قال البكري: (قوله: إن الذي حانت بظج: يريد الذين فاتى بواحد يدل على الجنس ، وقال ابن كيسان هذه لغة لربيعة يحذفون النون فيكون الجمع كالواحد لما كان الإعراب فيما قبلها) .

<sup>(</sup>٤) وقد جاء هذا المعنى في الحديث الذي خرجه البخاري ، كتاب الرقاق ، باب صفة الجنة والنار رقم (٤) وقد جاء هذا المعنى في الحديث الذي خرجه البخاري : ١٦٨/١٧ ، والمثل البخاري : ١٦٨/١٧ ) : ١٦٨/١٧ ، والمثل البخاري : (عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : قال رسول الشكة : إن الله تبارك وتعالى يقول الأهل الجنة : يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسعديك فيقول : هل رضيتم ؟ فيقولون : ومالنا لا نرضى

وروَى معاذٌ عَن النبيِّ عليهِ السلامُ : ﴿إِنَّ جِنةَ العدنِ مِن السماءِ العليا لايدخلُها إِلَّا نبي أَنَّ صديقٌ أو شهيدٌ ، أَنْ إمامٌ عدلٌ أَنْ محكمٌ فِي نفسِه (١) . وجنّةُ المَاوَى فِي السماءِ الدُّنيا يأْوِي إليها أرواحُ المؤمنينَ (١) .

وقد أعطينتنا ما لم تعط أحدا من خلقك . فيقول : أنا أعطيكم أفضل من ذلك . قالوا : يا رب وأي شيء أفضل من ذلك ؟ فيقول : أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا ه . ولسلم ( ألا أعطيكم ) .

(۱) حديث معاذ أخرجه الديلمي في كتاب الفردوس: ١١٤/٢ رقم (٢٥٩٨) بلفظه إلا أن فيه (جنة عدن) بدل (إن جنة العدن) ، وفي أخره زيادة ، وأخرجه بنحوه ابن المبارك في الرقائق عن مجاهد: ١٥٥ رقم (١٥٧٨) ، وعبد الرزاق في مصنفه عن مجاهد ، كتاب الجهاد ، باب أجر الشهادة: ٥/٢٦٠ وبالإسناد نفسه أخرجه سعيد بن منصور في سننه عن مجاهد ، كتاب الجهاد ، باب ما للشهيد من الشواب: ٢١٩/٢ واللفظ فيهما (إن في الجنة دارا لايدخلها إلا نبي أو صديق أو شهيد أو إمام عدل أو مخير بين القتل والكفر فاختار القتل) ، وأخرج نحوه ابن أبي شيبة في مصنفه ، كتاب الجنة : ١/٧/١٢ عن كمب وافظه (إن في الجنة ياقوتة نيس فيها صدع ولا وصل فيها سبعون ألف دار في كل دار سبعون ألفا من الحور العين لا يدخلها إلا نبي أوصديق أو شيهد أو إمام عادل أو محكم في نفسه ، قال : قلنا يا كعب ، وما المحكم في نفسه ؟ قال : الرجل يأخذه العدو فيحكمونه بين أن يكفر أو يلزم الإسلام فيقتل ، فيختار أن يلزم الإسلام) .

وأخرجه الطبري بنحوه عن الحسن رقم (١٦٩٥٣ ، ١٦٩٥٤) والختله : « عن الحسن قال : جنات عدن وما آدراك ما جنات عدن ؟ قصر من ذهب لايدخله إلا نبي أو معديق أو شهيد أو حكم عدل ورقع به صوبة) ، ونحوه عن عبد الله بن عمرو والضحاك : ١٠٥٤/١٤ – ٢٥٥ ، وأبو نعيم في الحلية : ١٢٧٩/٥ – ٢٨٠ ، وأورده عنه الماوردي بلغظه في تفسيره : ١٠٢/٢ ، ونحوه في تفسير البغوي : ١٢١/٢ ، قال ابن عطية في المحرر الوجيز : ١٢١/٨ ، (والآية تأبي هذا التخصيص إذ قد وعد الله بها جميع المؤمنن) .

(۲) حكام عنه الماوردي بلفظه في تفسيره: ۱۰۲/۲ ، وأورده الراذي في تفسيره: ۱۳٦/۱٦ ، والقرطبي:
 ۱۹۲/۱۷ واخرجه أبو نعيم في الحلية: ۳۸۱/۵ بنحوه وافظه عن ابن عباس قال: سالت كعباً عن جنة المأوى ، قال: وأما جنة المأوى فجنة فيها طير خضر يرفع فيها أرواح الشهداء».

# ﴿ يَحْلِفُونَ بِأَللَّهِ ﴾ [٧٤]

فِي الجُلاَسِ بنِ سويدِ بنِ الصامتِ<sup>(۱)</sup> قالَ : إنْ كانَ قولُ<sup>(۱)</sup> محمدٍ حقاً لنحنُ شرٌ مِن الحميدِ ، فَرُفِعَ ذٰلكَ للنبيَّ عليهِ السلامُ ، فحلفَ أنَّه لمْ يقلْ<sup>(۱)</sup> .

وَمَانَقَمُوٓا إِلَّآأَنَّ أَغْنَىٰهُمُ اللهُ ﴾

وذلكَ أَنَّ مَولَى للجُّلَاسِ قُتِلَ ، فأمرَ لَهُ النبيُّ عليهِ السلامُ بديتِهِ، فاستغنَى النبيُّ عليهِ السلامُ بديتِهِ، فاستغنَى النُّهُ أَنَّ مَولَى للجُّلَاسِ قُتِلَ ، فأمرَ لَهُ النبيُّ عليهِ السلامُ بديتِهِ، فاستغنَى

﴿ فَأَعْفَبَهُمْ نِفَافًا ﴾ [٧٧]

- (۱) هوالجلاس -بمضمومة وخفة لام بن سويد بن الصامت الأنصاري كان من المنافقين ثم تاب وحسنت توبته ، وهو ربيب عمير بن سعد وهو الذي رفع قوله النبي عليه الصلاة والسلام ، قالوا : وكان من توبته أنه لم ينزع عن خير كان يصنعه إلى عمير ، ولم ير بعد ذلك من الجلاس شيّ يكرد. ترجمته في : السيرة لابن هشام : ۱٤١/٢ ١٤١ ، الاستيعاب : ٢٤٩/١ ٢٤١ ، الإصابة : ٢٢٠/١ .
  - (٢) تكرر في الأصل كلمة (قرل).
- (٣) أخرجه ابن إسحاق في السيرة ، انظر سيرة ابن هشام : ١٤١/١ ، والواقدي في مغازيه : ١٠٠٣/٣ ١٠٠٣، وأخرجه ١٠٠٠ ، والطبري بنحوه عن عروة بن الزبير وابن إسحاق ومجاهد : ٣٦١/١٤ ٣٦٦، وأخرجه ابن أبي حاتم عن أنس بن مالك رقم (١٣٨٩) وقال المحقق : مرسل جيد وعن كعب بن مالك رقم (١٣٩٠) وقال المحقق : إسناده حسن ، هن ابن عباس رقم (١٣٩١) وقال المحقق : إسناده حسن ، تفسير سورة التوبة : ٣١٤٤/١ ١٠٤٩ ، والبيهةي في دلائل النبوة عن كعب : ٢٨١/٥ ، وأورده الواحدي في تفسيره : ٢٨١/٠ ، والرازي في تفسيره : ١٢٣/٢ ، والرازي في تفسيره : ١٢٣/٢ ، والرازي في تفسيره : ١٢٣/٢ ،
- (٤) أخرجه الواقدي في مفاريه: ٢٠٠٧ ١٠٠٥ ، وأخرجه الطبري عن هشام بن عروة عن أبيه ونحوه عن أبيه ونحوه عن أبن الجوزي في ونحوه عن أبن عباس: ٢٦٢/١٤ ٣٦٦ ، وأورده البغوي في تفسيره: ١٢٤/٢ ، وأبن الجوزي في زاد المسير: ٢٧/٣٤ ، والرازي في تفسيره: ١٤٠/١٦ ، وأخرج ابن أبي حاتم في تفسيره نحوه والفظه (قتل رجل من بني عدي بن كعب رجلا من الأنصار فقضى النبي ﷺ في ديته بائني عشر ألك برهم قال: فقال الله عز وجل: ﴿ وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله ﴾ سورة التوبة: المراد عن عروة ضعيف .

أَيْ بَخَلُهم بِحقَوقِ اللهِ ، إلى يوم يلقَوْنَ بِخَلَهُم (') .
وقيلَ : أعقبَهُم اللهُ ذلك بالخذلانِ وحرمانِ التوبة (') .
وقيلَ : معناه جازَاهُم ببخِلهم وكفرِهم (') . كما قالَ النابغةُ :
٤٨٦ - فَمَنْ أَطَاعَ فَأَعْقِبُهُ بِطَاعَتِهِ /
كمَا أَطَاعَكَ وَدَلَّلُهُ عَلَىٰ الرَّشْدِ (')

﴿ الَّذِينَ يَلْمِزُونَ ٱلْمُطَّوِّعِينَ ﴾ [٧٩]

ترافد المسلمونَ (٥) بالنفقاتِ في غزوةِ تبوك على أقدارِهم، فجاء علبة بنُ زيدٍ الحارثِيُ (١) بصاعٍ مِنْ تمرٍ وقالَ : إنِّي أَجَّرْتُ نفسِي بصاعَيْنِ ذهبتُ بأحدِهما

- (١) قاله القاضي عبد الجبار في متشابه القرآن: ٣٤١/١ ، وانظر الكشاف: ٢٠٤/٢ ، زاد المسير عن الحسن: ٣/٥٤٦ ، وضعفه الرازي في تفسيره: ١٤٥/١٦ ، القرطبي: ٢١٢/٨ ، قال ابن عطية في المحرر الوجيز: ٢٢٧/٨ (ويحتمل أن يعود أي الضمير في ﴿ فأعقبهم ﴾ على البسخل المضمن في الآية ويضعف ذلك الضمير في ﴿ يلقونه ﴾) .
  - (٢) تقسير الطبري : ٢٤/٧٤ ، تفسير البغوي : ١٢٧/٢ ، الكشاف : ٢٠٤/٢ .
- (٢) تفسير الطبري : ٢٦٩/١٤ ٣٧٠ ، متشابه القرآن للقاضي عبد الجبار : ٣٤١/١ ، تفسير البغوي : ٢١٧/٢ ، زاد المسير : ٣٤٥/٢ ، القرطبي : ٢١٢/٨ .
- (3) الديوان : ١٣ ، تهذيب الألفاظ : ٧٨ ، مختار الشعر الجاهلي : ١٥٢/١ وفيها (فعن أطاعك فانفعه ،
   وادلك) . أخبار الثوابغ : ٣٩٩ (وادلك) .
- أعقبه بطاعته : جازاه ، ود لله : عرفه وفي اللسان : ٢٤٩/١١ (ودللت بهذا الطريق : عرفته ، ودللت به أدل دلالة وأدللت بالطريق إدلالا) ، والرشد بضم أوله وسكون ثانيه والرشد بفتحتين : نقيض الفي ، وهو إصابة وجه الأمر والطريق ، والهداية .
  - (٥) أعان بعضهم بعضاً ، من التراقد : التعاون ، والمراقدة : المعاونة ، انظر اللسان : ١٨١/٢ (رقد) .
- (٦) هو علبة بن زيد بن عمرو بن زيد بن عمرو بن زيد بن جشم الحارثي الأنصاري الأوسي ذكره ابن إسحاق وغيره في البكائين في غزوة تبوك الذين تولوا وأعينهم تفيض من الدمم حزنا وهو المتصدق بعرضه .
  - . ترجمته في الاستيعاب : ١٨٠/٣ ، أسد الغابة : ١٠/٤ ، الإصابة : ٢/٩٤٩ – ٥٠٠ . وعلية : يضم أوله وسكون لام بعدها موخدة ،
    - انظر المؤتلف والمختلف للأزدي : ٩٣ ، الإكمال : ٢٠٤/٦ ، الإصابة : ٢/٩٩٦ .

# لعيالِي وجِئْتُ بالآخرِ صدقة ". فسخرَ منهُ المنافقونَ (١) .

(١) قاله الواقدي في مغازيه: ١٠٦٩/٢ ، وعزاه ابن ججر في الفتح: ٢٣١/٨ إلى الخطيب البغدادي في المبهمات من طريق الواقدي . ( قلت : ولم أقف عليه في الأسماء المبهمة له ) .

والصحيح أن علبة بن زيد الحارثي هو المتصدق بعرضه كما جاء في المديث الذي أخرجه ابن مردويه عن مجمع بن حارثة ، وابن منده عن أبي عبس والبزار عن علبة نفسه ، وابن أبي الدنيا وابن شاهين عن عمرو بن عمرو ، والخطيب من طريق أبي قرة الزبيدي في كتاب السنن له ، ولفظ ابن مندة : « كان علبة بن زيد بن حارثة رجلاً من أصحاب النبي تلك فلما حض على الصدقة ، جاء كل رجل منهم بطاقته وماعنده ، فقال علبة بن زيد : اللهم إنه ليس عندي ما أتصدق به ، اللهم إني أتصدق بعرضي على من ناله من خلقك ، فأمر رسول اللهم أني منادياً فنادى : أين المتصدق بعرضه البارحة ؟ فقام علية ، فقال : قد قبلت صدقتك » .

قال البزار : علبة هذا رجل مشهور من الأنصار ولا نعلم له غير هذا الحديث .

قال ابن حجر : ولحديثه شاهد صحيح إلا أنه لم يسلم فيه رواه ابن عيينة عن عصرو بن دينار عن أبي صالح عن أبي هريرة . ينظر ماسبق في الإصابة : ٢/٥٠٠ ، وانظر الأسلماء المبهمة : ٢٣٥ – ٢٣٦ الاستيعاب : ١٨٠/٣ ، أسد الغابة : ٤/٨٠٨ .

أما صاحب الصباع فقد اختلف في اسمه على أقوال أشهرها قولان :

الأول: أنه أبو عقيل الانصاري، وقيل الأراشي أخو بني أنيف حليف بني عمرو بن عوف.

أخرج ذلك البخاري في صحيحه ، كتاب التفسير ، باب : ﴿ الذين يلمرون المطوعين من المؤمنين في الصدقات ﴾ رقم (٢٦٦٨) : ٢٣٠/٨ ، ومسلم في صحيحه ، كتاب الزكاة ، باب الحمل بأجرة بتصدق بها : ٧/٥٠٠ ، وابن إسحاق في السيرة بتهذيب ابن هشام : ٤/٠٠٠ ، والطبري في تفسيره : ٤٠/٤٨ ، ٣٨٧ – ٣٨٨ ، والطبراني في الكبير عن أبي عقبل رقم (طلبري في تفسيره : ٤٥/٤ ، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد : ٣٣/٧ : ( رجاله ثقات إلا أن خالد بن بسار لم أجد من وثقه ولا جرحه ) ، وقال محمود شاكر في تعليقه على الطبري : ( وهذا خبر ضعيف الإسناد جداً لضعف « موسى بن عبيدة » والمجهول الذي قبه وهو « خالد بن يسار » ، بيد أن الهيثمي قال : ... وذكر عبارته ، ثم قال : فلا أدري أرواه « عن خالد بن يسار » ، بيد أن الهيثمي قال : ... وذكر عبارته ، ثم قال : فلا أدري أرواه « عن خالد بن يسار » أمد غير « موسى بن عبيدة » أسناد الطبراني ، أم رواه « موسى بن عبيدة » ، فإن يكن « موسى » هو راويه فقد سلف مراراً أن ضعفه الهيثمي ، والظاهر أنه من رواية «موسى » ) .

====

# ﴿ إِن تَسْتَغْفِرْ لَمُهُمْ سَبِّعِينَ مَرَّةً ﴾ [٨٠]

جاءً على المبالغة دونَ التقديرِ ؛ لأنَّ السبعة أكملُ الأعدادِ ؛ لأنَّها [جمعَتُ("] معانيَ العددِ كلَّه، لأنَّ العددَ كلَّه أزواجٌ وأضرادٌ ، والأزواجُ منها أولُ وثانِي ، والثلاثةُ أولُ الأفرادِ ، والخمسةُ فردُّ تالٍ ، فإذَا جُمِعَ فردٌ أولُّ إلىٰ زوجٍ ثانٍ الوَّأَلُّ "] زوجٌ [أولٌ"] إلىٰ فردِ ثانِ كانتُ سبعة .

يبِينُ ذَاكَ أَنَّ الستةَ لأولُ عددٍ تام ، لأنَّه إذَا جُمِعَتْ أجزاؤُها كانَتْ مساويةً لهَا ؛ لأنَّ لهَا نصفاً وهُوَ ثلاثةٌ ، [وتَلثاً (أ)] وهُوَ اثنانِ وسدساً وهُوَ واحدُ (٠٠ . فإذَا

قلت : ولعله لم يقف على رواية الطبراني ، فشيخ الطبراني فيها « محمد بن عبد الله المضرمي » يقول : « حدثنا أبو كريب ثنا زيد بن الحباب حدثني خالد بن يسار ... الخ » . وكذا أورده الواحدي في أسباب النزول عن قتادة : ١٩٢ ، وابن كثير في تفسيره : ٣٧٦/٣ – ٢٧٧ وزاد عزوه إلى العوفي وأحمد والبزار .

الثاني: أنه أبو خيشة الأنصاري ،

أخرج ذلك مسلم في صحيحه في حديث تربة كعب ، كتاب التوبة ، باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه : ١٩/١٧ – ٩٠ من طريق ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب عن عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب رضي الله عنه ، والطبر ي في تفسيره : ١٤٠/١٤ مختصراً من طريق ابن وهب به إلا أنه وقفه على عبد الرحمن بن عبد الله بن كعب من قوله .

كما ذكر ابن حجر أقوالاً أخرى في صاحب الصاع ، ثم عقبها بقوله : ( فهذا يدل على تعدد من جاء بالصاع ويؤيد ذلك ، أن أكثر الروايات فيها أنه جاء بصاع ، وكذا وقع في الزكاة : « فجاء رجل فتصدق بصاع » وفي حديث الباب « فجاء أبو عقيل بنصف صاع » ) ينظر فتح البارى : ٢٢١/٨ .

<sup>(</sup>١) في الأمل (جتمعت) وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٢) زيادة من الإيجاز: ٨٠.

<sup>(</sup>٣) في الأممل لرد والتصويب من الإيجاز: ٨٠.

<sup>(</sup>٤) في الأصل وثلثان وهو تصحيف

<sup>(</sup>٥) انظر مفاتيح العليم للخوارزمي : ١٠٨ - ١٠٩ .

جُمِعَتْ هٰذِهِ الأجزاءُ كانَتْ ستةً سواءً. ثُمَّ أَخِذَ الواحدُ الَّذِي هُوَ أَصلُ العددِ معَ السَّةِ الَّذِي هُوَ أَصلُ العددِ معَ السَّةِ الَّذِي هي عددٌ تامُّ ، كانتُ منهُمَا السَبعةُ (() . وكانَتْ [عدداً (())] [كاملًا (())] لانَّهُ ليسَ بعدَ [التمام (())] إلاَّ الكمالُ .

ولعلُّ واضعُ اللغةِ سمَّى الأسدَ بالسبعِ ؛ لكمالِ قوتِهِ ، كمَا سمَّاهُ أسداً لإساَدِه<sup>(ه)</sup> فِي السيرِ .

فإذَا ثبتَ هذا السبعينَ مرةً فِي الآيةِ يكونُ غايةَ الغايةِ وكمالَ النهاية ؛ لأنَّ الآحادَ غايتُها العشراتِ ، فكأنَّ المعنى إنَّ الله الإيغفرُ لهم وإنْ استغفرتَ أبداً . وهذا هُوَ الجوابُ عنْ قولِهِ : ﴿ وَفُتِحَتُ أَبُوبُهُا ﴾ (١) . ﴿ وَثَامِنُهُمْ كَأَبُهُمْ ﴾ (١) فهذا هُوَ الجوابُ عنْ قولِهِ : ﴿ وَفُتِحَتُ أَبُوبُهُا ﴾ (١) . ﴿ وَثَامِنُهُمْ كَأَبُهُمْ ﴾ (١) فهإنَّ واوَ الشمانيةِ واوُ الاستئنافِ ؛ لأنَّ الشيءَ إذَا انتهى إلىٰ كمالِه وجبُ استئنافُ حالِه (١) .

<sup>(</sup>١) رسائل إخوان الصفا : ٥٧ ، ٨٥ – ٥٩ .

<sup>(</sup>٢) زيادة يقتضيها السياق .

<sup>(</sup>٣) في الأميل كامل وهو خطأ لأنه صفة خير كان.

<sup>(</sup>٤) في الأصل التمار والتصويب من الإيجاز: ٨٠٠ .

<sup>(</sup>ه) الإساد : السرعة والإغذاذ في السير ، قال في الجمهرة : ٢٦٧/٢ (وأوسدت في السير إذا أغذدت وأسادت مثله) ، وانظر اللسان (أسد):٧٢/٢ .

وفي معجم مقاييس اللغة : ١٠٦/١ (الهُمزة والسين والدال : يدل على قوة الشيء ولذلك سمي الأسد أسدا لقوته) .

<sup>(</sup>١) سورة الزمر: آية : ٧٣ .

<sup>(</sup>٧) سورة الكهف : آية : ٢٢ ،

<sup>(</sup>A) ينظر معاني القرآن الزجاج: ۲۷۷/۳ ، إعراب القرآن النحاس: ۴٬۳۷۲ ، مشكل إعراب القرآن لكي: ۴٬۳۹۱ ، تفسير الماوردي: ۴/۶۷۲ ، إملاء مامن به الرحمن: ۴/۰،۲ – ۲۱۰.

﴿ خِلَكَ رَسُولِ اللّهِ ﴾ [٨١] أيْ: على مخالفتِه (۱) . وقيلَ : بعدَهُ وخلفَه (۲) . كما قالَ الهذليُّ (۱) : ٤٨٧ – [فَإِنْ (۱)] تَبْكِ فِي رَسْم الدُّيَارِ فإِنَّها ٤٨٠ مُنْهُمُ مَسْبُرُ

وضعف جماعة القول بواو الثمانية منهم ابن مشام النحوي حيث قال في مغني اللبيب :٤٧٤ (واو الثمانية : ذكرها جماعة من الأدباء كالحريري ، ومن النحويين الضعفاء كابن خالويه ، ومن المفسرين كالثعلبي ، وزعموا أن العرب إذا عنوا قالوا : سنة ، سبعة ، وثمانية إيذانا بأن السبعة عند تام ، وأن مابعدها عند مستانف ... ) وقام بالرد على استدلالاتهم ،

قال ابن عطية في المحرر الوجيز: ٢٨٧/٨ – ٢٨٨ (وواو الثمانية قد ذكرها ابن خالويه في مناظراته لأبي علي الفارسي في معنى قوله (وفتحت أبوابها) وأنكرها أبو علي ، وحدثني أبي رضمي الله عنه عن الأستاذ النحوي أبي عبد الله الكفيف المالقي وكان معن استوطن غرناطة وأقرأ فيها في مدة أبن حبوس أنه قال : هي لغة فصيحة لبعض العرب من شائهم أن يقولوا إذا عدوا واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة سنه سبعة وثمانية تسعة عشرة ، فهكذا هي لفتهم ، ومتى ما جاء في كلامهم أمر ثمانية أدخلوا الواو) أه .

<sup>(</sup>١) اختاره الأخفش في معانيه: ٢/٨٥٥ ، وينظر تفسير الطبري: ٢٩٧/١٤ – ٢٩٨ ، معاني القرآن الزجاج: ٢٣/٣٤ ، معاني القرآن النحاس: ٣٢٨/٣ ، تفسير الماوردي قال: وهو قول الأكثرين: ٢/٥٥/١ ، زاد المسير: ٤٧٨/٢ ، وحكاه الرازي عن قطرب والمؤرج والزجاج: ١٥٢/١٦ .

 <sup>(</sup>٢) المجاز: ١/٤/١ ، معاني القرآن للأخفش: ١/٥٥٨ ، غريب القرآن للسجستاني: ١٧ ، تفسير
 الماوردي عن أبي عبيدة: ١/٥٥٨ ، زاد السير: ٢/٨٧٤ ، تفسير الرازي عن الأخفش: ١٠٢/١٦ ،
 الدر المعون: ١/١٨ ،

 <sup>(</sup>٣) رواهما أبر عمرو وأبو عبد الله للبريق ، ورواهما الأسمعي لعامر بن سنوس .
 والبريق : هو ابن عياش بن خوبلد الخناعي .

وهامر هو ابن سدوس الخناعي ، وكان يعزى هو ورهطه إلى خزاعة .

<sup>(</sup>٤) في الأصل قال ، والتصويب من شرح أشعار الهذايين .

٤٨٨ - فَمَا كُنْتُ أَخْشَى أَنْ أَعِيشَ خِلَافَهُمْ بِسِتَّةِ أَبْيَاتٍ كَمَا نَـبَتَ [الِعِنْرُ(١)](١)

﴿ وَلَا تُصَلِّ عَلَىٰٓ أُحَدِ مِنْهُم ﴾ [٤٨]

ِ فِي عبدِ اللَّهِ بنِ أبيٌّ بنِ سلول<sup>ٍ(٢)</sup> .

﴿ ٱلْخَوَالِفِ ﴾ [٨٧]

النساءِ<sup>(1)</sup> والصبيانِ لتخلِفهِمْ عَن الجهادِ .

فإن أك شيخًا بالرجيع وصبية ويصبح قومي دون دارهم مصر

فعا كنت أخشى ... ، وانظر النبات للأصمعي: ١٥ ،

<sup>(</sup>١) في الأصل العشر ، والتصويب من شرح أشعار الهذليين .

<sup>(</sup>۲) ديوان الهذليين : ۲۸/۸ ، ٥ ، (فإن تك ، بني زيد) ، شرح أشعار الهذليين : ۲/۸۷۷ – ۷٤٩ (للبريق) (وإن) ، ۲۸/۲ (لعامر بن سدوس) (أن أقيم) وفيهما ( ديار بني زيد) ، والأول في المنازل والديار : ۲۰/۱ (أن أتيم ، خلافكم ، ينبت) والديار : ۲۰/۱ (أن أتيم ، خلافكم ، ينبت) ، اللسان (عتر) : ۲۸/۶ (أن أقيم) ، المفاتق : ۲/۱۰ ( المخصص : ۲/۲۰۱ (أن أتيم ، خلافكم ، ينبت) ، اللسان (عتر) : ۲۸/۶ (أن أقيم) ، المفاتق : ۲/۱۰ ( المخصص : ۲/۲۰۱ (أن أتيم بعدهم بستة أبيات يقول : إن تبك فإنه لاصبر عنهم لأنهم قرابة ، ويقول : لم أكن أخشى أن أعيش بعدهم بستة أبيات يعني بستة أهلين ، والعتر : إنما يوجد ثنتين ثنتين أو أربعا أربعا ، وفي اللسان : يقول هذه الأبيات متفرقة مع قلتها كتفرق العتر في منبته ، وقال لستة أبيات كما نبت لأنه إذا قطع نبت من حواليه شعب ست أو ثلاث ، والعتر إنما ينبت منه ست من هنا وست من هناك لا يجتمع منه أكثر من ست ، فشبه نفسه في بقائه مع ستة أبيات من أهله بنبات العتر . وقال ابن الأعرابي : يبكي قومه الذين ماتوا ، وقيل : لم يبك قوما ماتوا كما قاله ابن الأعرابي وإنما هاجروا إلى الشام في أيام معاوية فاستأجرهم لقتال الروم ، فإنما بكي قوما غيبا متباعدين ، الاتري أن قبل هذا :

 <sup>(</sup>٣) جاء هذا في الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحة ، كتاب التفسير ، باب ﴿ ولاتصل على أحد منهم مات أبدا. ﴾ رقم (٤١٧٢) : ٢٧٧/٨ ، ومسلم في صحيحه . كتاب صفات المنافقين وإحكامهم : ١٧٠/١٧ - ١٩٢ ، وعبد الرزاق في تفسيره : ١٨٤/١ - ١٨٨ ، والطبري في تفسيره : ١٩٨ . ٢٠٠ - ١٨٠ ، والطبري في تفسيره : ١٩٨ . ١٩٠ - ١٩٠ ، والتحريف والإعلام : ١٧ ، لباب النقول : ١٩٧ .
 (٤) معاني القرآن للفراء : ١/٤٤٤ ، المجاز : ١/٥٢٠ ، غريب القرآن لليزيدي : ١٦٥ ، غريب القرآن للقرتيدي : ١٩٠ ، غريب القرآن للقرتيدي : ١٩٠ ، غريب القرآن وقلدة والحسن ومجاهد وابن زيد ، تفسير الماوردي : ٢/١٥٠ ، تفسير البغوي : ٣٤٣٠ وقال : (وقيل:مع ادنياء ومجاهد وابن زيد ، تفسير الماوردي : ٢/١٥٠ ، تفسير البغوي : ٣٤٣٠ وقال : (وقيل:مع ادنياء الناس وسفلتهم يقال فلان خالفة قومه إذا كان دونهم) . قال النحاس في معاني القرآن : ٣٤/١٤٢ (وأصله من خلف اللبن يخلف خلفة إذا حمض من طول مكثه وخلف فم الصائم : إذا تغير ريحه ، ومنه فلان خلف سوء) . وانظر زاد المسير : ٤٨٢/٣ .

﴿ وَجَلَّهُ ٱلْمُعَذِّرُونَ ﴾ [٩٠]

أَيْ: المقصرُونَ الذينَ يظهرونَ عذرَهُمْ والعذرَ ،

يقالُ: أعذر فِي الأمرِ: بالغَ ، وعذَّرَ: قصَّرَ(١) .

٤٨٩ – وإنَّ شَـلَّ رُعْيَانُ الجميع مخافةً

يَقُولُ جِهَاراً وَيْلَكُمْ لِاتَّنَفِّرْ[و"]

٤٩٠ - عَلَىٰ رِسْلِكُمْ إِنَّا سنعدِي وَرَاعَكُمْ

ونعـذُرُ إِنْ يكُننْ سِــَوانَـا يَعـذُرُ (٢)

﴿ ٱلْأَعْرَابُ أَشَدُّ كُفْرًا ﴾ [٩٧]

أيْ:أهلُ البدو لِلَ<sup>(١)</sup> فِيهِم مِنْ [جفاء (٥)] الطبع وقسوة القلبِ(١).

﴿ الدَّوَائِرُ ﴾ [٩٨]

دولُ الأيام ونوبُ الأقسام<sup>(٧)</sup> .

<sup>(</sup>١) غريب القرآن القتبي : ١٩١ ، تفسير الطبري : ١٦/١٤ ، معاني القرآن النحاس : ٢٤٣/٣ ، زاد السير: ٢/٢٨٤ ،

<sup>(</sup>٢) زيادة من الديران .

<sup>(</sup>٣) البيتان لزهير وهما في ديوانه : ٣٧ (ريعان ، نقول) ، المعاني الكبير : ٨٨٥/٢ (فإن ، ريعان ، نقول جهارًا ) ، والثاني في اللسان : ٤٩/٤ (عذر) ، والعجز في ثلاثتها (فتمنعكم أرماحنا وسنعذر) قال في المعاني (ويروى فإن شل رعيان الجميع) ، شل : طرد ، وريعان كل شيء : أوله ، سنعدي : أي سنعدي خيلنا ، أي سنحضر ، و سنعذر أي نصنع ما نعذر فيه) أها على رسلكم : على مهلكم ورفقكم ، والرعيان : جمع راعي،

<sup>(</sup>٤) في الأصل ولما والتصويب ليستقيم السياق،

<sup>(</sup>٥) في الأصل حفاء وهو تصحيف ، وانظر معاني النحاس : ٢٤٤/٣ .

<sup>(</sup>١) معاني القرآن للنحاس: ٢٤٤/٣ ، تفسير الماوردي: ١٥٩/٢ ، الكشاف: ٢٠٩/٢ ، زاد المسير:

<sup>(</sup>٧) أي فرص المظوظ المقسومة بين الناس ، قال في اللسان (النوبة : الفرصة والدولة والجمع نوب ، (١/٥٧٥) ، والقسم بالكسر: النصبيب والحظ والجمع أقسام (٢٧/١٢) .

وينظر غريب القرآن للقتبي : ١٩١ ، معاني القرآن للنجاس : ٢٤٥/٣ ، تفسير الماوردي : ١٥٩/٢ ، تقسير البغوى: ١٣٧/٣ ، زاد للسير: ٤٨٨/٣ .

قُرُبُكَتٍ عِندَاللّهِ وَصَلَوَ تِ الرّسُولِ ﴾ [٩٩]
 عليه السلامُ ، أيْ: يتخذُ نفقَتَهُ ودعاءَ الرسولِ قريةً إلى الله (١) .

﴿ وَٱلَّذِينَ ٱتَّبَعُوهُم بِإِحْسَنِ ﴾ [١٠٠]

مَنْ تَبِعَهُمْ مِن الصحابةِ (٢) .

وقيل : مِن التابعين  $(^{(1)})$ .

مَرَدُواْعَلَى ٱلنِّفَاقِ ﴾ [١٠١]

مرنوا عليهِ وتَجَرَّبُوا عَنَّ غيرِه<sup>(٢)</sup> .

﴿ سَنُعَذِّبُهُم مَّرَّتَيْنِ ﴾

فِي الدُّنيا بالجوعِ والخوفِ وفِي القبرِ بالعذابِ(1) .

<sup>(</sup>۱) تفسير الطيري: ٤٢٢/١٤ ، معاني القرآن الزجاج: ٢٦٦/٢ ، المحرر الوجيز: ٢٥٨/٨ ، إمالاه مامن به الرحمن: ١٨٦/٣ ، البحر: ٩١/٥ ، قال أبو حيان: ( والظاهر عطف ﴿ ومناوات ﴾ على ﴿ قربات ﴾ ) .

<sup>(</sup>Y) تفسير البغوي: ٢٠/٠٢ ، زاد المسير: ٤٩١/٣ ، قال ابن عطية في المحرر الوجيز: ٢٥٨/٨ (والذين اتبعوهم بإحسان بريد سائر الصحابة ، ويدخل في هذا اللفظ التابعون وسائر الآمة لكن يشريطة الإحسان ، وقد لزم هذا الاسم الطبقة التي رأت من رأى النبي شخ ... ) وحكاه عنه أبو حيان في البحر: ٥٢/٨ .

<sup>(</sup>٣) معاني القرآن القراء: ١٥٠/١ ، المجاز: ٢٦٨/١ ، تفسير الطبري: ١٤٠/١٤ ، تفسير البغوي: ٢١٠/٢ ، المحرر الوجيز: ٢٦١/٨ قال الماوردي في تفسيره: ٢٦١/٢ (تجردوا فيه وظاهروا به مثخوة من تجرد خد الأمرد لظهوره).

<sup>(</sup>٤) معاني القرآن للفراء: ١/ ٤٥٠ ، غريب القرآن للقتبي: ١٩٢ ، الطبري عن مجاهد والسدي وأبي مالك: ١٩٢/١٤ – ٤٤٢ ، تفسير الماوردي عن ابن عباس: ١٦١/٢ ، تفسير البغوي: ١٤١/٢ ، وانظر المحرد الوجيز: ٢٦٢/٨ – ٢٢٢ .

وقيل : أحدُ العذابَينِ أخذُ مالِهم فِي جهانِ الحربِ ، والثانِي أمرُهم بالجهادِ () .

﴿ وَءَاخَرُونَاًعْتَرَفُواً ﴾ [١٠٢] فِي نفر تخلفُوا عَنْ تبوك<sup>(٢)</sup> .

﴿ عَسَى أَلَّهُ ﴾

خرج مخرج الإطماع والإشفاق ليأملوا ولايتكلوا .

إِنَّ صَلَوْتَكَ سَكَنٌ لَمُنَّ ﴾ [١٠٣]
 تثبيتٌ ، يسكنونَ إليهَا<sup>(١)</sup> ويعلمونَ أنَّ توبتَهم قُبلَتْ .

﴿ مُرْجَوْنَ (ا) لِأَمْرِ ٱللَّهِ ﴾ [١٠٦] مؤخرُونَ محبوسُونَ (ا) لِمَا ينزلُ مِنْ أمرِ اللهِ .

<sup>(</sup>١) تفسير الماوردي عن الحسن: ١٦٢/٢، وكذا زاد المسير: ٤٩٣/٣ ، وحكى الطبري عن سليمان بن أرقم عن الحسن إن إحدى المرتين: أخذ الزكاة من أموالهم والأخرى عذاب القبر: ٤٤٤/١٤ ، قال أبو جعفر: إن الله أخبر أنه يعذب هؤلاء مرتين ولم يضبع دليلاً يوصل إلى علم صفة ذينك العذابين، وجائز أن يكرن بعض ما ذكر، وليس عندنا علم بأي ذلك من أي ، غير أن قوله ﴿ ثم يردون إلى عذاب عظيم ﴾ دلالة على أن العذاب في كلتا المرتين قبل دخولهم النار والأغلب من إحدى المرتين أنها في القبر) أهـ بتصرف : ٤١/٥٤٤ .

 <sup>(</sup>۲) ينظر قصتهم في تفسير الطبري ٤٤٧/١٤ - ٤٥٣ ، أسباب النزول الواحدي : ١٩٥، ١٩٥ ، تفسير
 البغوى:١٤٣/٣ ، المحرر الوجيز : ٢٦٤/٨ ، تفسير ابن كثير : ٣٨٦/٢ .

 <sup>(</sup>٣) المجاز: ٢٦٨/١ ، غريب القرآن القتبي: ١٩٢ ، تفسير الماوردي عن القتبي: ١٦٣/٢ ، تفسير
 البغوى عن أبي عبيدة: ٣/١٤٥٠ ، زاد المسير عن أبي عبيدة: ٤٩٦/٣ .

<sup>(</sup>٤) هذا على قرامة أبي جعفر وناقع وحقص عن عاصم ، وحمزة والكسائي خلف بغير همز ، بينما قرأ ابن كثير وأبو عمرو وأبن عامر وأبو بكر عن عاصم ، ويعقوب (مرجئون) بالهمز .

المِسوط: ١٩٦ ، الكشف ١/٦٠٥ ، البحر: ٥/٧٧ ، الإتحاف ( ٢٤٤ ، البنور : ١٣٧ .

<sup>(</sup>ه) غريب القرآن لليزيدي : ١٦٦ ، غريب القرآن القتبي : ١٩٢ ، معاني القرآن الزجاج : ٢٩٧/٦ ، العمدة في غريب القرآن : ١٤٩ .

وهُم الثّلاثةُ الَّذِينَ خلفُوا : هلالُ بنُ أميةَ (١) ، ومرارةُ / بنُ الربيعِ (١)، وكعبُ ابنُ مالكِ (١)(١) .

﴿ وَالَّذِينَ (١٠ ) أَغَنَا ثُواْ مَسْجِدًا ضِرَارًا ﴿ [١٠٧] اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُ

وكانُوا نفراً مِنْ منافِقي الأنصارِ بنُوا المسجدَ ليتفردُوا بنجوَاهُم الملعونة (١٠).

- (٢) هو كعب بن مالك بن أبي كعب بن القين بن كعب بن سواد الأنصاري السلمي،أبو عبد الله ويقال:أبو عبد الرحمن،شهد العقبة وبايع بها،وتخلف عن بدر، وشهد أحداً وما بعدها،وتخلف في تبوك ، مات في أيام قتل علي بن أبي طالب ، وقيل:في خلافة معاوية وهو أحد شعراء الإسلام الذين دافعوا عنه. ترجمته في : الاستبعاب : ٢٨٦/٣ – ٢٩٠ ، الإصابة : ٣٠٢/٣ .
- (3) وقد أخرج البخاري قصتهم في صحيح في حديث طويل عن كعب ، كتاب المغازي ، باب حديث كعب بن مالك رقم (٤٤١٨) : ١١٢/٨ ١١٦ ، ومسلم ، كتاب التوبة ، باب حديث توبة كعب :
   ٨٧/١٧ ٨٨ ، والطبري في تفسيره : ١١٧/١٤ ٥٥٦ .
- (ه) هذا على قراءة الجمهور ﴿ والذين ﴾ بالواق سينما قرأ أبق جعفر ونافع وابن عامر ﴿ الذين ﴾ بغير واق المبسوط : ١٩٦ ، الكشف : ٧/١ ه ، القرطبي : ٢٥٣/٨ ، البحر : ٩٨/٥ ، النشر : ٢٨١/٢ .
- (٦) هذا قول الكسائي كما في إعراب القرآن للنحاس : ٢٣٥/٢ ، وحكاء ابن عطية عنه في المحرر الرجيز : ٢٧٠/٨ ، وكذا القرطبي في تفسيره : ٢٥٣/٨ ، وأبو حيان في البحر : ٩٨/٥ ، والسمين في الدر المصون : ١١٩/١
- (۷) أخرجه الطبري بنحوه في تفسيره بإسناد ضعيف جدا رقم (۱۷۱۹۸): ٤٧٣/١٤ ، وكذا ابن أبي حاتم عن الضحاك رقم (۱۰۸۸) وقال المحقق: إسناده ضعيف ، وبنحوه عن مجاهد وافظه (المنافقون) رقم (۱۰۸۸) وقال المحقق: إسناده صحيح: ۱۲۰۹/۳ ۱۲۱۱ ، وأورده ابن كثير في تفسيره وعزاه إلى ابن إسحاق: ۳۸۹/۳ ، وانظر أسباب النزول للواحدي: ۱۹۰ ۱۹۲ ، الروش الأنف: ۱۹۸/۳ ، التعريف والإعلام للسهيلي: ۷۱ ۷۲ ، لباب النقول: ۱۲۴ ۱۲۰ .

<sup>(</sup>١) هو هلال بن أمية بن عامر بن قيس بن عبد الأعلم الأنصاري الواقفي ، شهد بدراً وما بعدها ، أحد الثلاثة الذين تيب عليهم ، وهو الذي قذف امرأته بشريك بن السمحاء .

ترجمته في : الاستيعاب : ٦٠٤/٣ ، الإصابة : ٦٠٦/٣ - ٦٠٠٠ .

 <sup>(</sup>٢) هو مرارة بن الربيع الأنصاري الأوسي من بني عمرو بن عوف ، صحابي مشهور ، شهد بدراً على
 المحيح وهو أحد الثلاثة الذين تيب عليهم ونزل القرآن في شائهم .

ترجعته في : الاستيعاب : ٢/٢/٣ -- ٤٦٣ ، الإمبابة : ٣٩٦/٣ .

وقيلَ : إنَّ آبَا[عامرٍ<sup>(۱)</sup>] الراهبُ<sup>(۱)</sup> راسلَهُم مِن الشامِ أَنْ يأتيــَهُم ضبنَوا مسجدَهُم إرصاداً لَهُ<sup>(۱)</sup> .

﴿وَتَقْرِبِهَا أَبَيْنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ﴾

بأَنْ يصلِّي فيهِ قومٌ ، وقومٌ في مسجدِ رسولِ اللهِ فبعثَ النبيُّ ﷺ عاصمَ بنَ عدي (1) فهدَمَهُ وأحرَقَهُ (١) .

﴿ لَّمَسْجِدُ أُسِيسَ عَلَى ٱلتَّقُوىٰ ﴾ [١٠٨]

ترجمته في : الاستيعاب : ٢٨٠/١ ، الإمنابة : ٢٦٠/١ في ترجمة ابنه حنظلة .

- (٣) أخرجه الطبري في تفسيره: ٤٧٠/١٤ ٤٧٥ ، وأخرجه ابن أبي حاتم عن أبن عباس مطولا رقم (١٥٩٥) وقال (١٥٨٥) وقال المحقق: إسناده مسحيح وينحوه أيضا عن عروة بن الزبير رقم (١٥٩٥) وقال المحقق: إسناده صحيح ، تفسير سورة التوية: ٢١/٧/٢ ١٢٠٨ ، ١٢١٧ ، وأخرجه البيهةي في دلائل النبوة ، بأب رجوع النبي ﷺ من تبوك : ٢٦٢/٥ ٢٦٢ .
- -وانظر معاني القرآن الزجاج: ٢/٨٦٦ ، تقسير البغري: ١٤٧/٣ ، تفسير الرازي: ١٩٨/١٦ - ١٩٨/ ١٠
- (٤) هو عاميم بن عدي بن الجد البلوي العجلاني ( ٠٠ -- ٤٥ هـ) حليف الأنصار ، متحابي كان سيد بني عجلان ، استخلفه الرسول ﷺ على العالية من المدينة وعاش عمراً طويلاً قيل ١٢٠ عام . ترجعته في : الاستيعاب : ١٣٤/٣ ، الإصابة : ٢٤٦/٢ .
- (ه) أخرجه ابن إسحاق في السيرة ، انظر سيرة ابن هشام : ١٨٥/٤ ١٨٦ عن ابن عباس وعن أبي رهم كلثوم بن الحصين ، وأخرجه الطبري في تفسيره بنحوه عن الزهري ويزيد بن رومان وعبد الله ابن أبي بكر وعاصم بن عمر بن قتادة وغيرهم : ٢١٨/١٤ ، وتاريخ الطبري : ٢١٤٧٣ ، قال الألباني في إرواء الغليل : ٣٠٠/٥ (مشهور في كتب السيرة وما أرى إسناده يصح) ، قلت : إسناد الطبري ضعيف لعنمنة ابن إسحاق ، وإرساله ،

<sup>(</sup>١) في الأصل عمرو والتصويب من تفسير الطبري وغيره ،

<sup>(</sup>٢) من عمرو بن مديقي بن مالك بن أمية بن الأوس بن حارثة الأوسي أبو عامر ، والد حنظلة غسيل الملائكة كان يعرف في الجاهلية بالراهب ، وكان يتكر البعث ودين الحنيقية قلما بعث النبي عائده وحسده وخرج عن المدينة وشهد أحدا مع قريش ثم رجع إلى مكة ، ثم خرج إلى الروم فمات بها سنه ٩هـ وقيل سنه ٩هـ .

يعنِي مسجدَ رسولِ اللهِ (١) . وقيلَ : مسجدَ قباءَ ، فإنَّهُ أولُ مسجدٍ بُنِيَ فِي الإسلام (٢) .

(۱) تفسير الطبري عن ابن عمر وزيد بن ثابت وأبي سعيد الخدري وسعيد بن المسيب ورجحه : ٤٧٦/١٤ – ٤٧٨ ، ٤٧٨ – ٤٧٨ ، إعراب القرآن للنحاس : ٢٣٥/٢ عن سعيد بن المسيب ، وعن المسحاك مرفوعا ، وكذا تفسير الرازي : ٢٠٠/١٦ .

وهو الصحيح لما ورد عن النبي الله كما جاء في الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه ، كتاب الحج بيان المسجد الذي أسس على التقوى : ١٦٨/٩ عن أبي سعيد الخدري – رضي الله عنه – قال : (دخلت على رسول الله الله في بيت بعض نسائه فقلت: يا رسول الله أي المسجدين الذي أسس على التقوى ؟ قال فاخذ كفا من حصباء فضرب به الأرض ثم قال هو مسجدكم هذا و المسجد المدينة عنى وأخرجه الترمذي في سننه ، كتاب التفسير ، باب ومن سورة التوبة : ٥/ ٢٨٠ رقم (٣٠٩٩) عن أبي سعيد الخدري مرفوعا وقال حديث حسن صحيح غريب من حديث عمران بن أبي أنس ، وأخرجه الحاكم في المستدرك عن أبي بن كعب مرفوعا وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه ويافقه الذهبي ، ومن طريق أبي سعيد الخدري موقوفا عليه وقال صحيح ووافقه الذهبي ، ومن طريق أبي سعيد الخدري موقوفا عليه وقال صحيح ووافقه الذهبي ، ومن طريق أبي سعيد الخدري موقوفا عليه وقال مدحيح ووافقه الذهبي ، ومن طريق أبي سعيد الخدري موقوفا عليه وقال الذهبي : إسناده جيد كتاب التفسير ، باب تفسير أبي سورة التوبة : ٢٣٤/٢ .

(٢) تقسير الطبري عن ابن عباس وعطية وابن بريدة وابن زيد وعروة بن الزبير : ٤٧٨/١٤ - ٤٧٩ ، معاني القرآن الزجاج : ٤٦٩/٢ ، إعراب القرآن النحاس : ٢٣٥/٢ عن ابن عباس ، تفسير الرازي : ٢٠٠/١٦ .

قال ابن كثير في تفسيره: ٣٩٠/٢ (وقد صرح بأنه مسجد قباء جماعة من السلف ... وقد ورد في الحديث الصحيح أن مسجد رسول الله الذي في جوف المدينة هو المسجد الذي أسس على التقوى من التقوى م هذا صحيح ولامنافاة بين الآية وبين هذا لأنه إذا كان مسجد قباء قد أسس على التقوى من أول يوم فمسجد رسول الله بطريق الأولى والأحرى ...) أهد . وانظر ، التعريف والإعلام السهيلي : ٧٧ .

وذهب ابن العربي في أحكام القرآن: ١٠١٥/٢ إلى تضعيف القول بأن المراد بالآية مسجد قباء والمثني عليهم الرجال الذين كانوا يصلون فيه ورجح أنه مسجد الرسول ﷺ وقال: (ناما قوله: ﴿ من أول يوم ﴾ فإنما معناه أنه أسس على التقوى من أول مبتدأ تأسيسه أي،لم يشرع فيه ولاوضع حجر على حجر منه إلا على اعتقاد التقوى .

والذين كانوا يتطهرون وأثثى الله عليهم جملة من الصحابة كانوا يحتاطون على العبادة والنظافة فيمسحون من الفائط والبول بالحجارة تنظيفا الأعضائهم ، ويفتلسون بالماء تماما لعبادتهم ، وكمالا لطاعتهم) أهد .

﴿ شَفَاجُرُفٍ ﴾ [١٠٩]

شفير الوادي ، الَّذِي جرفَ الماءُ أصلَه ، فبقيَ واهياً لايثبتُ عليهِ البناءُ(١) . وَ (هَادٍ ﴾(٢) .

مقلوبُ هائرِ ، أَيْ:ساقطٍ (٢) ،

وذهب ابنُ جني (أ) : أَن اليهورة (أ) وهي قطعة مِن الرملِ مقلوبة [هيوورة (أ)] مِنْ هارَ الجُرُفُ وانهار ()

وعن الشيباني (١): ناقة هايرٌ وهائرٌ إذاسارَتْ أسرَعَتْ كالجرفِ الهائر (١).

(٩) لم أقف عليه .

الوعاة: ١٣٢/٢ .

<sup>(</sup>۱) ينظر غريب القرآن لليزيدي : ١٦٦ - ١٦٧ ، غريب القرآن للقتبي : ١٩٧ ، اللسان : ١٩٧٤ ، عرب القرآن للقران السان : ١٩٧٤ . (شقى) ، ٢٠/٩ (جرف) .

 <sup>(</sup>٢) من قوله تعالى: ﴿ أم من أسس بنينه على شفا جرف مار قانهار به في نار جهنم والله لا يهدي القوم الظالمين ﴾.

<sup>(</sup>٣) المجاز : ٢٦٩/١ ، معاني القرآن للأخفش : ٢٠/٢٥ ، غريب القرآن السجستاني : ٦٨ ، غريب القرآن القتبي : ١٩٢ الطبري : ١٩٢٤ – ٤٩١ ، معاني القرآن للزجاج : ٢٠/١٤ ، البيان لابن الأنباري : ٤٠١/١ ، الدر المصون : ٢/١١ ، قال وهو مشهور

<sup>(</sup>٤) هو عشمان بن جني المصلي أبو الفتح ( ٠٠٠ – ٣٩٢ هـ) من أثمة الأدب والنحو وله شعر ، من مؤلفاته : الخصائص في فقه اللغة ، والمحتسب في القراءات ، والمذكر والمؤنث وغيرها . ترجمته في إبناه الرواة : ٢/ ٣٣٥ – ٣٤٠ ، إشارة التعيين : ٢٠٠ ، معجم الأدباء : ٨١/١٢ ، بغية

<sup>(</sup>ه) في الأسل يتهزرة والتصويب من الإيجاز : ٨١ ، والخصائص : ٢-٨٠ .

<sup>(</sup>٦) في الأصل هيزورة والتصويب من الخصائص: ٨١/٢ .

<sup>(</sup>۷) الخصائص : ۷۹/۲ - ۸۱ ، وانظر تهذيب اللغة : ۲۸/۱ ، الصحاح : ۲۸/۵۸ ، السان : ۵۸۲۸ - ۲۸۸۸ . - ۲۷۰ ، ۲۷۰ .

 <sup>(</sup>٨) هـ إسحاق بن مرار الشبياني بالولاء ، أبو عمرو (٩٤ – ٢٠٦ هـ) لغوي أديب من رواة الكوفة سكن بقداد ومات بها ، أصله من الموالي جاور بني شيبان وأدب بعض أولادهم فنسب إليهم ،
 ترجمته في الفهرست : ٧٤ – ٧٥ ، تاريخ بغداد : ٣٩٩/١ ، وفيات الأعيان : ١٨٠/١ – ١٨٨ .

وأنشد الحامض $^{(1)}$ :

٤٩١ - وتَحْتِي مِنْ بَنَاتِ العيد هارِ
 أَضَلَّ بِطَرْقِهِ سَيْرٌ هجاجُ
 ٤٩٢ - حَروجُ المِنْكَبَيْنِ مِنَ المَطَايَا

إِذَا مَا قِيلَ لِلشُّجْعَانِ:عَاجٍ(٢)

وفِي معنَى الآيةِ قولُ الشماخ :

٤٩٣ - ولنَّا رَأَيْتُ الْأَمْسُ عَرْشَ هَوِيَّةٍ

تَسَلَّيْتُ حَاجَاتِ النَّفُوسِ بِشَمَّرَا (٢)

ومثله :

<sup>(</sup>۱) هو سليمان بن محمد بن أحمد أبو موسى الحامض ( ۰۰۰ – ٣٠٥هـ) كان تحوياً بارعاً مشهوراً ، أخذ عن ثعلب – عالماً بالعربية واللغة والشعر ، لقب بالحامض لضيق صدره وسوء خلقه ، وكان ثقة صالحاً ، من كتبه : خلق الانسان ، المختصر في النحو ، النبات .

ترجمته في القهرست : ٨٦ – ٨٧ ، تاريخ بغداد : ٦١/٩ ، نزهة الآلباء : ١٨١ – ١٨٢ ، بغية الوعاة : ١٠١١ .

 <sup>(</sup>٢) نسب لمزاحم العقيلى والأول في اللسان (هج): ٣٨٧/٢ ، تهذيب اللغة: ٣٤٥/٥ ، وفيها (نضو، أمس بنيه) ، بنات العيد: لوق كرام نجائب منسوبة إلى فحل منجب يقال له: عبيد ، سير هجاج:
 أي شديد ، عاج كلمة تقال الناقة عند الزجر .

<sup>(</sup>٣) الديوان: ١٣٢ ، أمالي القالي: ١/٤٢١ وفيهما (الفؤاد) ، المخصيص: ١٢٢/١٠ ، مقاييس اللغة: ٢ ٢٢/١٤ ، مقاييس اللغة:

سمط اللآلئ: ١/٨٥٥ (القؤاد) اللسان (شمر): ٤٢٩/٤ ، (مرش): ٣١٦/١ ، (موا): ٥٧/٤/١ (موا): ٣٧٤/١٥ . (موا): ٣٢٤/١٥ (موية)، (قوية)، (قوية)، (قوية)، (قوية)، (قوية) المنز ، والساقي إذا قام على العرش فهو على خطر إن زاق وقع في البئر ، يقول: لما رأيت الأمر شديدا ركبت شمرا ، وشمر اسم ناقته) ، والهوية: تصغير هوة وهي الكوة ، وقيل: الهوية: بئر بعيدة المهواة .

٤٩٧ - لَئِنْ كُنْتُ قَدْ بُلِّغْتَ [َعَنِّي<sup>(1)</sup>] خِيَانَةَ لَلْلِغُكَ الْوَاشِي أَغَشَّ وَأَكْذَبُ<sup>(0)</sup>

﴿ إِنَّ اللَّهَ اَشْنَرَىٰ ﴾ [١١١] هذا مجازٌ ، لأنَّه إنَّما يشترِي مالاً يملكُه ، ولكن المعنَى تحقيقُ العوضِ فِي النقوسِ<sup>(۱)</sup> .

<sup>(</sup>۱) لم أعثر على قائله .

<sup>(</sup>٢) تقسير الماوردي : ١٦٧/٢ ،

<sup>(</sup>٣) معاني القرآن للفراء: ١/٥٥٦ ، تفسير الطبري: ٤٩٥/١٤ – ٤٩٥ عن ابن عباس ، وقتادة والحسن وإبراهيم ، معاني القرآن للزجاج: ٢/٠٧١ ، تفسير الماوردي عن ابن عباس وقتادة والضحاك: ١٦٧/٢ ، تفسير البغوي: ١٠٠/٣ ، الكثاف: ٢/١٥/٢ ، المحرر الوجيز: ٨/١٨٨ ، زاد المسير عن ابن عباس وابن زيد: ٣٨١/٨ ، تفسير القرطبي عن ابن عباس وقتادة والضحاك: ٨/٣٣٨ .

 <sup>(1)</sup> في الأميل تذهب ، منى والتميويب من الديوان .

<sup>(</sup>ه) الديوان : ٢٧ ، العقد القريد : ٢٧/٧ (جناية) ، أمالي المرتضي : ١٧/٢ ، لباب الآداب : ٣٧٩ ، الديوان : ٢٧ ، العقد القريد : ٣٧٩ (جناية) ، أمالي المرتضي : ٢٨٦ ، مختار الشعر الجاهلي : ٢/١٧ ، الأغاني : ٢/١١ ، ٢٥ .

والأول في طبقات فحول الشعراء: ١٠/١ ، طبقات الشعراء: ٦٢ ، العقد الفريد: ١١٩/٦ ، معاني الزجاج ١١٥٧/٣ ، والشاهد: قوله « رببة » بمعنى شكاً .

<sup>(</sup>٦) تفسير الماوردي : ١٦٨/٢ ، وانظر المحرر الوجيز : ٢٨٢/٨ ، زاد المسير : ٢٠٤/٥ ، تفسير الرازي : ٢٨٤/١ ، تفسير القرطبي : ٢٦٧/٨ .

﴿ وَعَدَّاعَلَيْهِ ﴾

نَصَبَ﴿ وَعَدًا ﴾ ؛ لأنَّ قولُه : ﴿ أَشْتَرَىٰ ﴾ يدلُ على أنَّه وعدَ وعداً (١٠ . بَلِ الوعدُ هوحقيقةُ المرادِ ،

﴿ لَقُفَ ﴾

[أيُّ الجباء ؛ لأنَّه صار كالجزاء ، وإلَّا فقد يكونُ فِي الوعدِ ماليسَ بواجبٍ وهو - تفضلٌ منه علينا . بواجبٍ وهو - تفضلٌ منه علينا . ﴿ السَّنَيْ حُونَ ﴾ [١١٢]

الصائمونُ (٢) ، وقالَ عليهِ السلامُ : « سياحةُ أُمَّتِي الصومُ »(١) وقيل : المهاجرونَ (١) .

<sup>(</sup>۱) قال ابن عطية في المحرر الوجيز: ۸/۸۸۲ (وقوله سيحانه ﴿ وعدا عليه حقا ﴾ مصدر مؤكد لأن ماتقدم من الآية هو في معنى الوعد فجاء هو مؤكدا لما تقدم من قوله: ﴿ بأن لهم الجنة ﴾ . قال الزجاج في معاني القرآن: ۲/۱۷٪ (ولو كانت في غير القرآن جاز الرقع على معنى ذلك وعد عليه حق) وانظر إعراب القرآن للنحاس: ۲/۳۲٪ ، زاد المسير: ۲/٤٠٥ ، إملاء ما من به الرحمن: ٣/ ٣٠٣ ، تفسير القرطبي: ٨/٨٢٪ ، البحر المحيط: ١٠٢/٥ ، ١٠٢ قال (لأن معنى اشترى بأن لهم الجنة وعدهم الله الجنة ...) ، وكذا الدر المصون: ٢٨٢/٠ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل أو والتصويب ليستقيم السياق.

<sup>(</sup>٣) غريب القرآن القتبي: ١٩٣ ، تفسير الطبري عن عبيد بن عمير وأبي هريرة مرفوعا، وعن أبي هريرة وعبد الله بن مسعود وأبي عبد الرحمن وابن عباس موقوفا، وعن مجاهد وأبي عمرو العبدي وعطاء والحسن والضحاك: ١٩٧/، ٥ - ٥٠٥ ، معاني القرآن الزجاج: ٤٧٢/٧ ، تفسير الماودي: ١٩٥٧، معاني القرآن الزجاج: ٤٧٢/١ ، تفسير البغوي: ١٩٥٧، الكشاف: ٢٦٣/، ١ المحرر الوجير: ٨٥٥٨، زاد المسير عن ابن مسعود وابن عباس والحسن وسعيد بن جبير وقتادة في آخرين: ٣٨٠، ٥، قال الفراء في معانيه: (ويرى أهل النظر أن الصائم إنما سمي سائحا تشبيها بالسائم ، لأن السائم لازاد معه ، والمرب تقول الفرس إذا كان قائما لاطف بين يديه: صائم ، وذلك أن له قوتين :غدوة وعشية فشبه به صيام الأدمي لتسحره وإفطاره) . أهد: ٣٩٣/١ – ١٦٨، وقال ابن كثير في تفسيره: ٣٩٣/٢ (وهذا أصم الأقوال وأشهرها) .

وعن عكرمة : أنَّهم الذينَ يسافرونَ فِي طلبِ العلم (١) . ﴿ إِلَّاعَن مَّوْعِــدَةِ وَعَدَهَــاۤ إِيّــاهُ ﴾ [١١٤]

كَانَ أَبِوهُ وَعَدَهُ أَنْ يَوْمِنَ [ف<sup>(۲)</sup>]كَانَ استغفارُه على هذا الوجهِ أَنْ يرزقَه الإيمانَ ويغفرَ لهُ الشركَ<sup>(۲)</sup> .

 <sup>(</sup>٢) أخرجه الحاكم في المستدرك عن أبي هريرة مرفوعا وقال (هذا حديث محيح على شرط الشيخين
 ولم يخرجاه على أنه مما أرسله أكثر اصحاب ابن عينية لم يذكروا أبا هريرة في إسناده). ووافقه
 الذهبي ، كتاب التفسير ، باب تفسير سورة التوبة : ٢٣٥/٢ .

وأخرجه الطبري عن عائشة موقوفا بلفظ (سياحة هذه الأمة الصيام) وفيه إبراهيم بن يزيد الخوذي: متروك الحديث [التقريب: ٢٠/١] والرواي عن عائشة لم يدرك أن يروي عنها، فهو مرسل عن عائشة وعلى هذا فالخبر ضعيف الإسناد جدا - كما قال محمود شاكر - رحمه الله: ١٤/٢٠٥، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن عبد الله بن مسمود وابن عباس وأبي هريرة وأبي عبد الرحمن السلمي ومجاهد الحسن وأبي عياض وعملاء والضحاك وقتادة والربيع بن أنس وأبي عمرو العبدي . تفسير سورة التوبة : ٣/٧٢١ - ٢٧٧٢ .

وأورده ابن عطية في المحرر الوجيز عن عائشة : ٨٥٥/٨ ، والرازي في تفسيره : ٢٠٩/١٦ .

<sup>(</sup>٤) تفسير ابن أبي حاتم عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم رقم (١٦٨٤) وقال المحقق: إسناده صحيح: ٢/٥/٧٣ .

وحكاه الماوردي عنه في تفسيره: ١٦٩/٢ ، وابن الجوزي في زاد المسير: ٣٩٣/٢ ، والرازي في تفسيره عن أبي مسلم: ٢٠٩/١٦ ، وعزاه أبن كثير في تفسيره: ٣٩٣/٢ إلى أبن أبي حاتم ، وكذا السيوطي في الدر المنثور: ٢٨٢/٣ .

<sup>(</sup>۱) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عنه رقم (١٦٨٣) ولفظه (السائحون قال: طلبة العلم) وقال المحقق : إسناده ضعيف فيه الوليد بن بكير لين الحديث [التقريب ٢٣٢/٢] . وعمرين نافع : ضعيف [المغنى في الضعفاء ٢٣٣٥ ، التقريب ٢٣٢/٢] تفسير سورة التوبة : ٢٧٤/٢ – ١٢٧٥ وحكاه الماوردي عنه : ٢٠٩/١ ، والبغوي في تفسيره عنه : ٣/٣٠ ، والرازي في تفسيره عنه : ٢٠٩/١ ، وعزاه ابن كثير إلى ابن أبي حاتم عنه : ٣٩٣/٢ ، وكذا السيوطي في الدر المنشور : ٢٨٢/٣ ، وانظر الكشاف :

<sup>(</sup>٢) زيادة يقتضيها السياق .

 <sup>(</sup>٢) قاله الزجاج في معاني القرآن: ٢٧٣/٢ ، وحكاه النحاس عنه في إعراب القرآن: ٢٢٨/٢ ، تفسير الباذي:
 البغوي ٢/٥٥/٢ ، وانظر المحرر الوجيز: ٨/٠٢٠ ، زاد المسير: ٢٩٠/٥ ، تفسير الراذي:
 ٢١٦/٢١ ، الدر المصون: ٢١٦/١١ .

< فَلَمَّا لَبُكِّنَ لَهُ مَأْنَـَهُ عَدُقٌ لِلَّهِ ﴾

بموته علىٰ شـركِه .

﴿ تَبَرَّآمِنَهُ ﴾

أي:مِنْ أضعالِه (١).

وقيلَ : مِنْ استغفارِه لُهُ على هذا الوجْهِ (١) .

< لَقَدَتًا بَ أَلَقَهُ عَلَى ٱلنَّهِ عِلْلَهُ عِينَ ﴾ [ ١١٧ ]</p>

أمًّا على النبيِّ فلإذنهِ المنافقينَ فِي التخلفِ عنهُ (١) . .

وقيلَ : هوَ مفتاحُ كلام كُمَّا كَانَ النبيُّ سببَ توبيتِهم ذُكِرَ معَهُم . كقولِه :

﴿ ٱلَّذِينَ أَتَّبَعُوهُ فِي سَاعَةِ ٱلْمُسْرَةِ ﴾

أيْ:وقتِ العسرةِ (١) إذ (١) كانوا منْ غزوةِ تبوك في جهدٍ جهيدٍ (١) منْ العملسِ وعوزِ الظهرِ (١) .

<sup>(</sup>١) تفسير الماردي : ١٧١/٢ .

<sup>(</sup>٢) تفسير الماوردي : ١٧١/٢ ، الكشاف نحو ه : ٢١٧/٢ ، روح المعاني : ٢١/٥٦ .

<sup>(</sup>٢) تقسير البقوي : ١٥٧/٣ ، الكشاف : ٢١٨/٢ ، زاد المسير : ١١/٣ ، تقسير الرازي : ٢١٩/١٦ ، القرطبي : ٢٧٨/٨ .

<sup>(</sup>٤) سورة الأنفال : آية : ٤١ .

<sup>(</sup>٠) تفسير البغوي : ١٥٧/٣ ، زاد المسير : ١١/٣ه عن أهل المعاني ، تفسير القرطبي عن أهل المعاني : ٢٧٨/٨

<sup>(</sup>٦) معاني القرآن للزجاج : ٤٧٤/٢ ، تفسير البغري : ١٥٧/٢ ، المحرر الوجيز : ٢٩٣/٨ ، زاد المسير : ٥١١/٣

قال البغوي : (وام يرد ساعة بعينها ، وكانت غزوة تبوك تسمى غزوة العسرة والجيش يسمى جيش المسرة والعسرة الشدة وكانت عليهم عسرة في الظهر والزاد والمام) .

﴿ وَضَافَتَ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ ﴾ [114]

ايْ: الذينَ خُلِّفُوا مِن النبوةِ (اللهِ وَالجِفوةِ اللهِ عَلَى أمرَ نساعَهُم اللهِ اللهِ اللهِ وَنَهَى الناسَ عَنْ مكالمتِهم (اللهِ وَلَّ اللهُ وَلَمْ اللهُ وَلَّ اللهُ وَلَوْلُوا اللهُ وَلَوْلُوا اللهُ وَلَيْ اللهُ وَلَوْلُوا اللهُ وَلَوْلُوا اللهُ وَلَمْ اللهُ اللهُ اللهُ وَلَمْ اللهُ الله

<sup>(</sup>٧) في الأصل إذا والتصويب من الإيجاز :٨١ ،

<sup>(</sup>٨) أي مشقة بالغة . انظر اللسان : ١٣٢/٣ -- ١٣٥ (جهد) .

 <sup>(</sup>٩) قلة الظهر وعدمه مع شدة الحاجة إليه قال في اللسان برالعوز: أن يعوزك الشيء وأنت إليه محتاج ... يقال: أعوزني هذا الأمر: إذا اشتد عليك وعسر ، وأعوزني الشيء يعوزني: أي قل عندي مع حاجتي إليه) : ٥/٥٨٥ (عوز). والظهر: ما يركب من الدواب.

<sup>(</sup>١) أي التباعد والتجافي . انظر اللسان : ٣٠٢/١٥ (نبا) ،

<sup>(</sup>٢) أي ترك الصلة والبر ، انظر اللسان : ١٤٨/١٤ (جفا) ،

<sup>(</sup>٢) أي حتى أمر الرسول 🌣 نساحم ،

<sup>(</sup>٤) ينظر خبرهم وقصتهم في صحيح البخاري كتاب المغازي باب حديث كعب بن مالك رقم « ٤٤١٨ » : ١١٣/٨ - ١١٦ ، وصحيح مسلم ، كتاب التوبة ، باب حديث توبة كعب بن مالك وصاحبيه : ٧٠/٧٧ - ١٩٤ . - ٨٨ ، وتفسير الطبري : ٢٤/١٤ه - ٥٥ ، وتفسير البغوي : ٢٩٩/٢ - ١٦٤ .

<sup>(</sup>ه) تفسير الماوردي : ١٧٤/٥ ، تفسير البغوي : ١٦٤/٣ ، الكشاف : ٢١٨/٢ – ٢١٩ ، زاد المسير : ١٣/٣ه ، تفسير الرازي : ٢١/٥١٦ ، تفسير القرطبي : ٢٨٨/٨ ، البحر : ١١٠/٥ .

<sup>(</sup>٦) أحكام القرآن الجمناس : ١٦٠/٣ ،

 <sup>(</sup>٧) من توله تعالى : ﴿ إلاتنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قيما غيركم ولاتضروه شيئا والله على كل شيء قدير ﴾ [ التوية : ٣٩ ] .

 <sup>(</sup>A) في الأصل هكذا والتصويب من الإيجاز: (A).

ينفروا معه ، وكانَ ناسٌ مِن الصحابةِ خرجُوا إلى قومِهم ينقهونَهُم ويعلمونَهُم الشرائعَ فنزلَتُ هٰذه (۱) .

﴿عَزِيزُ عَلَيْهِ مَاعَنِتُ مُهُ [۱۲۸] شديدٌ عليه ما شقَّ عليكُمُ<sup>(۱)</sup>. وقيلَ : ما هلكتُمُ عليهِ<sup>(۱)</sup>. وقيلَ : ماأَرِثمْتُمُ به<sup>(۱)</sup>.

### [ تجت سورة التوبة ]

<sup>(</sup>۱) أخرجه الواقدي في مغازيه: ۱٬۲۲/۳ ، والطيري عن عكرمة: ۲۰۰/۱۵ ، وانظر: ۳۱ – ۳۱۰ ، وانظر: ۴۱ – ۳۱۰ ، وأبن أبى حاتم بنحوه عن مجاهد (۱۷۹۰) وقال المحقق: إسناده صحيح ، وحكاه ابن الجوزي في زاد المسير عن عكرمة: ۱۲٫۳ ، ۱۹۰ ، ۱۵۰ وكذا ابن كثير في تفسيره: ۲۰۲/۳ ، وأورده السيوطي في الدر المنثور وزاد عزوه إلى ابن المنثر وأبي الشيخ: ۲۹۲/۳ ، وإسناد الطبري صحيح .

<sup>(</sup>٢) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن عباس (١٨٣١ ، ١٨٣١) وقال المحقق : إسناده ضعيف : ٢/ أخرجه ابن أبي حاتم في تفسير الماوردي عن ابن عباس : ١٧٧/٧ ، قال ابن الجوزي في زاد المسير : ٢٩٠٨ وشعيه ما شق عليكم ، رواه الضحاك عن ابن عباس . قال الزجاج : شديد عليه منتكم، والعنت : لقاء الشدة) وانظر غريب القرآن للقتبي : ١٩٣ ، معاني القرآن للزجاج : ٢٧٧٧٤ ، معاني القرآن للنحاس : ٢٧١/٧ ، إعراب القرآن له : ٢٤١/٧ ، تفسير البغري : ٢٠١٧ ، تفسير الكشاف : ٢٣٢/٧ ، المحرد الرجيز : ٢٠٧/٨ ، تفسير القرطبي : ٢٠٢/٨ ، وعزاه في الدر المنتور إلى ابن أبي حاتم وأبي الشيخ : ٢٩٣٧ .

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن السجستاني : ٦٩ ، إعراب القرآن النحاm : 11/4 ، البحر عن ابن الأنباري : 11/4

<sup>(</sup>٤) تفسيرالبغوي من الكلبي : ١٧١/٣ ، زاد المسير : ٢١/٣ه قال (رواه أبو منالج من ابن مباس) ، البحر من الضحاك : ه/١١٨ .



## ﴿ قَدَمَ صِدْقٍ ﴾ [٢]

ثوابٌ وافي بما قدَّمُوا من الأعمال(١) .

وقيلَ : سابقةٌ ممَّا أَخْلَصُوا منَ الطَّاعَةِ (٢) .

وقيلَ : سابقة بما كتبت لهُمْ من السعادة (٢) .

﴿ فِيسِتَّةِ أَيَّامِ اللهِ الله

لتشاهدَ الملائكةُ الخلقَ شيئاً بعد شيءٍ فيعتبرُونَهُ ويدركونهُ

<sup>(</sup>۱) نصه في تفسير الماوردي عن ابن عباس : ۱۸۰/۲ ، وأخرج نحوه الطبري في تفسيره عن الضحاك ومجاهد وابن عباس والربيع بن أنس وابن زيد ورجحه : ۱۵/۱۵ – ۱۵ ، وكذا أخرج نحوه ابن أبي حاتم في تفسيره عن الربيع بن أنس (۱۸۷۵) وقال المحقق : إسناده حسن ، تفسير سورة يونس : ۲۲ ، وحكاه البغوي عن ابن عباس والضحاك : ۱۷۲/۳ ، وابن الجوزي في زاد المسير : ۱/۵ قال (

 <sup>(</sup>٢) نصبه في تقسير الماوردي: ٢/٠٨٠ ، وانظر المجاز: ٢٧٢/١ ، تقسير البغوي نحوه عن الحسن:
 ٢/٣/٢ ، زاد المسير نحوه عن أبي عبيدة: ٤/٥ ، تقسير القرطبي: ٢٠٧/٨ ، البحر: ١٢٢/٥ ، البحر: المردن: ١٢٢/١ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في تفسيره عن ابن عباس: ١٥/١٥ ، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن عباس رقم (١٨٦٧) وقال المحقق: إسناده مسحيح تفسير سورة يونس: ٢٦ ، تفسير الماوردي عن ابن أبي طلحة عن ابن عباس: ١٨٣/٣ ، زاد المسير عن ابن أبي طلحة عنه: ٤/٥ ، تفسير الرازي: ٨/١٧ عن الليث وأبي الهيثم.

<sup>(</sup>٤) من قوله تعالى : ﴿ إِنْ رِيكُم الذي خُلق السموات والأرض في سنة أيام ثم استوى على العرش يدبر الأمر ﴾ الآية .

<sup>(</sup>ه) إعراب القرآن للنماس : ٤٩/٤ ، تقسير الماوردي : ٣٢/٢ ، زاد المسير : ٢١٢/٢ ، تقسير الرازي عن القاضي : ١٢/١٧ ، تقسير القرطبي : ٢١٨/٧ .

وقيل : لأنَّ تصريفَ الخلقِ حالاً بعدَ حالٍ أحكمُ وأبعدُ مِنْ شُبَهِ ('') الاتفاق ('') .

﴿ وَعُدَاللَّهِ ﴾ [٤]

نُصِبَ على معنى المصدرِ ، أيْ وعدَ وعداً ، وحَقَقَه حقاً ، أوْ نصبَهُ على ما مرجعِكُم » منْ معنى الفعل (أ) كقول الهذليّ (أ) :

٤٩٨ - مَا إِنْ يُمَسُّ الأَرْضَ إِلاَّ مَنْكِبٌ

مِنْهُ وحَرْفُ السَّاقِ طَيَّ الِلْحَمَلِ<sup>(١)</sup>

<sup>(</sup>١) كذا هذا ، وفي الإيجاز : ٨٢ (شبهة) وهو الأنسب .

<sup>(</sup>٢) تفسير الماوردي: ٣٢/٢ ، زاد المسير: ٣١٢/٣ ، تفسير الرازي: ١٠٥/١٤ ، القرطبي ٢١٨/٧ ، قال الفخر الرازي: ١٢/١٧ (قول أصحابنا: وهو أنه يحسن منه كل ما أراد، ولا يعلل شيء من أفعاله بشيء من الحكمة والمصالح ، وعلى هذا القول: يسقط قول من يقول: لم خلق العالم في ستة أيام وما خلقه في لحظة واحدة ؟ لأنا نقول: كل شيء صنعه، ولا علة لصنعه الحلا يعلل شيء من أحكامه ولا شيء من أفعاله يعلل شيء من أحكامه ولا شيء من أفعاله يعلد، فسقط هذا السؤال.) أهـ.

<sup>(</sup>٣) معاني القرآن للفراء: ١/٧٥/ ، تفسير البغوي : ١٧٤/٣ ، المحرر الوجيز : ٨/٩ – ١ ، تفسير الرازي : ١/٨/١ ، إملاء مامن به الرحمن : ٢٠٩/٣ ، الدر المصون : ١٤٨/٦ .

<sup>(</sup>٤) المجاز : ٢٧٣/١ ، معاني الزجاج : ٧/٣ ، إعراب القرآن للنحاس : ٢٤٤/٢ ، زاد المسير : ٧/٤ .

<sup>(</sup>٥) هو أبو كبير الهذلي : وهو عامر بن الطيس

ونسب البيت أيضًا لتأبط شرا وله قصة انظر طبقات الشعراء: ٣٤٢ - ٣٤٣ .

<sup>(</sup>٦) شرح اشعارالهذايين: ١٠٧٤/٣ ، الكتاب: ٣٥٩/١ ، المقتضب: ٢٠٤/٣ ، طبقات الشعراء: ٣٤١ الشعمائص: ٢٠٤/٣ ، شرح ما يقع فيه التصحيف: ٣٤٩ ، ديوان الحماسة بشرح التبريزي: ١٤٤/١ ، والشاهد فيه : نصب و طي المحمل ، بإضمار فعل دل عليه قوله ( ما إن يمس الأرض .... الخ) ؛ لأن هذا القول بدل على أنه طوي طيا .

قال السكرى : (يقول : إذا اضطجع لم يمس الأرض إلا منكبه وحرف ساقه ، لأنه خميص البطن ، فلا يصيب بطئه الأرض ، والمحمل : محمل السيف) .

٥٠٠ - تَسْعَى الوشاةُ جَنَابَيْها وَقِيلَهُمُ

أُرِيكَ يا أَبْنَ أَبِي سُلْمَى لَقَتُولُ(٢)

أيْ:ويقولُونَ قيلاً ثُمَّ أَصَافَ القيلَ إليهِم ،

﴿ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ بِٱلْقِسْطِ ۗ ﴾

<sup>(</sup>١) في الأميل إذ والتصويب من الديوان ،

 <sup>(</sup>۲) الديوان: ۱۹، جمهرة أشعار العرب: ۲۹٦/۲ (بجنبيها، وقولهم)، شرح قصيدة بأنت سعاد: ۷۷ - ۷۷ (وقولهم)، السيرة ٤٤٧/٤، ١٥٨، وفيها جميعاً ( لا ألهينك، إنك) والأول في طبقات فحول الشعراء: ۱۰۰/۱ (وقال، لا ألفينك).

والثاني في المجاز: ١٢٢/١، ٢٧٣، ٢٧٢١ ( إنك ) .

الوشاة: جمع واشي ، جنابيها: تثنية جناب بفتح الجيم وهو فناء الشيء وما قرب من محلة القوم ويروى و حواليها » بدل و جنابيها » وهو جمع حول بمعنى جهة فالمعنى تسعى الوشاة في جهاتها بالإفساد بينه وبينها وتنفيرها عنه ، وبروى وقيلهم وقعا ونصبا يقال: قال قولا وقالا وقيلا ومقالا ومقالا ، وقد رواه الأصمعي وغيره منصوبا على تقدير: ويقولون قولهم ، وبا سمع الوعيد التجأ إلى إخوانه الذين كان يأملهم ويرجوهم فتبرؤوا منه يأسا من سلامته ، ولا ألفينك: من قولهم: الفي الشيء: وجده كأنه قال له: لا ألفينك قاعدا تطلب مني النصرة وتأمل المعونة مفتدعني إني عنك مشغول ، وقيل: لا أنفعك فاعمل لنفسك ، ألهينك: أي:أشغلنك يقال: ما ألهاه عن ذلك أي:ما شفله عنه ، واللام نافية ، ويروى كما هنا (لألهينك) بلام القسم في محل نصب مقول القول ، أي والله لأجعلنك مشغولا عني فلا تطلب مني نصرة ولا معونة ، انظر شرح قصيدة بانت سعاد: ٧٨ – ٨٠ .

أي: بنصييهم وقسطِهم منَ الثَّوابِ ، ولمَّ يردُ القسطَ الَّذِي هُوَ العدلُ ؛ لأَنَّ العدلَ ؛ لأَنَّ العدلَ عليهِ الكافرُ والمؤمنُ (١)

﴿ وَقَدَّرُهُ مَنَازِلَ ﴾ [٥]

خُصَّ بهِ القمرَ ؛ لأنَّ حسابَ العامَّةِ هلاليُّ وعلمَهم بالسنينِ منَ الاَهلَّةِ (") ، ولأنَّ / المنازلَ تنسبُ إلى القمرِ (") والضياءُ (أ أغلبُ من النورِ فجعلَهُ للشَّمسِ ، لاَ يقالُ : أضاءَ اللَّيلُ كمَا يقالُ : أنارَ (") .

﴿ دَعُونَهُمُ فِيهَاسُبُحَنَكَ ٱللَّهُمَّ ﴾ [١٠]
 إذاً اشتَهَوَا شيئاً قالُوا : سبحانك اللَّهُمَّ فياتيهم ، [وَ(١)]إذَا قَضَوا منهُ

<sup>(</sup>١) هذا رد على ماذهب إليه أبو عبيدة في المجاز: ٢٧٤/١، والزجاج في معاني القرآن: ٣/٢، والزمخشري في الكشاف: ٢٢٥/٢، وغيرهم من أن القسط هذا هو العدل. وقد ورد تفسير القسط بالعدل عن ابن عباس والسدي ومجاهد وقتادة. انظر تفسير ابن أبي حاتم، سورة يونس : ٤٦ – ٤٤، وانظر الرازي: ٣٢/١٧ – ٣٤.

<sup>(</sup>٢) معاني القرآن للفراء: ٤٥٨/١ ، تفسير الطبري : ٢٣/١٥ ، معاني القرآن للزجاج : ٧/٣ ، تفسير البغوي : ١٧٥/٢ ، زاد المسير : ٩/٤ .

<sup>(</sup>٣) وعددها ثمانية وعشرون هي: الشرطان والبطين والثريا والدبران والهقعة والهنعة والنراع والنثرة والطرف والجبهة والزبرة والمسرفة والعواء والسماك والفقر والزباني والإكليل والقلب والشولة والتعائم والبلدة وسعد الذابح وسعد المعود ، وسعد الأخبية ، وفرغ الداو المقدم وقرغ الدول المؤخر والرشاء وهو الحوت . انظر الأزمنة وتلبية الجاهلية : ٢٣ – ٢٤ ، الأنواء لابن قتيبة : ٤ – ٢٠ ، ٢١ .

<sup>(</sup>٤) إشارة إلى قوله تعالى : ﴿ هِ الذي جِعل الشَّمْسُ ضَيَّاء والقَمْرُ نُورًا ... ﴾ الآيَّة ،

<sup>(</sup>ه) قال أبو حيان في البحر: ٥/١٢٥ (وقال أرباب علم الهيئة الشمس قدر الأرض مائة مرة وأربعاً وستين مرة والقمر ليس كذلك فخص الأعظم بالأعظم).

<sup>(</sup>٦) زيادة من الإيجاز : ٨٢ .

شهوتَهُم قالُوا : ﴿ الْحَمْدُ اللَّهِ رَبِّ الْعَالِلِينَ ﴾ فذهبَ عنْهُم (١) .

﴿ وَتَحِيَّنُهُمْ فِيهَا سَكُمٌّ ﴾

ملكُهُم فيهَا سلامٌ مَنَ الزُّواَلِ (') .

﴿ وَلُوْيُعَجِّ لُ ٱللَّهُ لِلنَّى إِسِ ٱلشَّرَّ ﴾ [11]

أيْ: لو اسْتُجِيبَ إِذَا دعَوا على أنفسِهم أوا ولادهم وأحبتِهِم (١).

﴿ لَقُضِيَ إِلَّتِهِمْ أَجَلُهُمْ ﴾

أي:الأهلكُوا .

﴿ وَلَآ أَدُرُكُمُ مِيانِيٍّ ﴾ [١٦]

أيْ:ولا أعلَمكُم (١) .

﴿ وَلَوْ لَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِن زَّقِكِ ﴾ [١٩]

فِي أَنْ لا يعاجِلَ عقوبةَ العصاة (٥).

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري عن ابن جريج: ٣٠/١٥ ، وأخرجه ابن أبي هاتم عن الربيع بن أنس رقم (١٩١٨) وأيس فيه (وإذا قضوا منه شهوتهم ... الغ) قال المحقق: إسناده حسن تلسير سورة يوئس: ٨٥ ، تفسير الماوردي: ١٨٢/٢ عن الربيع بن سفيان ، تفسير البغوي: ١٧٦/٣ ، المحرر الوجيز: ١/٥١ عن ابن جريج وسفيان بن عينية ، زاد المسير عن ابن عباس: ١٠/٤ ،

<sup>(</sup>٢) نصه في تاسير الماوردي : ١٨٢/٢ ، زاد المسير عنه : ١١/٤ ،

 <sup>(</sup>٣) معاني القرآن للفراء: ١/٨٥١، تأويل المشكل: ٣٩٣، تفسير الطبري: ٣٣/١٥ – ٣٥، معاني
 القرآن للزجاج: ٨/٣، تفسير الماوردي: ١٨٣/٢، تفسير البغوي: ١٧٧/٢، المحرر الوجيز:
 ١٦/٨، زاد المسير: ١١/٤٤ عن ابن عباس ومجاهد وتتادة.

<sup>(</sup>٤) غريبُ القرآنُ للقتبي : ١٩٤ ، تفسير الطبري عن ابن عباس وابن زيد : ٢٢/١٥ ، معاني القرآن النحاس : ٢٨٢/٣ ، تفسير الماوردي عن ابن عباس : ١٨٤/٢ ، تفسير البغوي : ١٧٩/٣ .

<sup>(</sup>ه) غريب القرآن القتبي : ١٩٤ ، متشابه القرآن : ٣٥٧/١ ، تفسير الماوردي عن علي بن عيسى : ١٨٦/٢ ، تفسير الرازي : ٦٦/١٧ .

وقيلَ : إِنَّهَا الأجلُ المقضيُّ فِي الْمَدَرِ والأعمارِ<sup>(۱)</sup> . 

إِذَا لَهُم مَّ كُرُّ فِي ءَاكِائِنَا ﴿ [٢١]

أَيْ كَفَرُ وتكذيبُ<sup>(۱)</sup> .

وقيلَ : أيْ كلُّما أنعمُّنَا عليهِم بغَوا [الدِّينَ (٢)] وأهلُه [الغوائلَ (٢)](١) .

﴿ حَتَّىٰ إِذَا كُنتُر فِ ٱلفُلْكِ وَجَرَيْنَ بِهِم ﴾ [٢٢]

تحوَّلَ عنْ ضميرِ المخاطبِ إلى ضميرِ الغائبِ لظهورِ المعنى ، وهوَ كثيرٌ في كلامهم .

قَالَ عبدُ اللَّهِ بنُ قيسٍ :

٥٠١ - فَتَاتَّانِ أَمَّا مِنْهُمَا فَشَيِبِيهَةٌ

هلالاً وأُخْرَى منهما تُشْبِهُ [الشَّمْسَا()] منهما تُشْبِهُ [الشَّمْسَا()] منهما تُشْبِهُ [الشَّمْسَا()] من منهما وَلَمْ تُلْقَيَا يَوْماً هَوَاناً ولاَ [نَحْسَا()]()

<sup>(</sup>۱) انظر تفسير الطبري : ٢٧/١٥ ، معاني القرآن الزجاج : ١٢/٣ ، تفسير البغوي : ١٨١/٣ ، المحرر الوجيز ٢٣/٩ ، زاد المسير : ١٦٠/٤ ، البحر : ١٣٥٥ .

<sup>(</sup>٢) ينظر المجاز: ٢٧٦/١ ، تفسير الطبري عن مجاهد: ٤٩/١٥ ، تفسير ابن ابي حاتم عن مجاهد رقم (٢) ينظر المجاز: ٢٧١/١ المحتق: إسناده صحيح تفسير سورة يونس: ٩١ ، إعراب القرآن النحاس عن مجاهد: ٢٤٩/٢ ، تفسير الماوردي ١٨٦/٢ (عن ابن بحر قال: المكر هاهنا: الكفر والجحود ، وعن مجاهد: ٢٤٩/٢ ، تاهسير الماوردي ١٨/٤ عن مجاهد أنه الاستهزاء والتكذيب) ، تفسير البغوي عن مجاهد ١٨٢/٣ ، زاد المسير: ١٨/٤ عن مجاهد ومقاتل ، ونحوه عن أبي عبيدة .

<sup>(</sup>٣) في الأصل (الذين ، العوائل) والتصويب ليستقيم المعنى .

<sup>(</sup>٤) انظر البحر : ٥/١٣٦ .

<sup>(</sup>٥) في الأصل السماء عمى والتصويب من الديوان،

<sup>(</sup>٦) الديوان : ٣٤ (الهلال ، في سعد السعود ولدتما) ، الأغاني : ١٣ ، ٧ ، ١٣ ، سر القصاحة : ٩٨ ، الويران : ٣٤ ، سر القصاحة : ٩٨ ، الويران : ١٣ ، ١٣ ، سر القصاحة : ٩٨ ، الويران المتنبي وخصوصه : ٤٤٨ ، المقاصد النحوية : ٣٢/٥ (البدرا ، نزرا) بدل الشمسا ، والأول في شفاء العليل : ٢/١٢ (تشبه البدرا) ، والفتاتان هما سلامة ورياأختان قينتان بلدينة وكانتا من أجمل النساء وأحسنهن غناء . وموضع الشاهد : التفاته من الغيبة في البيت الأول إلى الخطاب في البيت الأالي .

وقالَ الهذليُّ :

٠٠ ه – ألاَ [ا<sup>(١)</sup>]رتثَّتْ مودتُكَ ارْتَثِاثُا

وأَصْبَحَ خَبْلُ وصِلِكُمُ رِثَاثًا

٤٠٥ - وكنتُ إِذَا ذكرْتُ الدَّهْرَ سلمَى

فَإِخْلَافاً لعهدِكِ وانتكَاثَاً

وذكر ابنُ المعترِّ<sup>(٢)</sup> فِي محاسنِ الكلام الالتفاتَ،وقالَ: هوَ انصرافُ المتكلم ِ عَن المخاطبةِ إلى الإخبارِ، وعلى العكس (٤) .

وأنشك [لـ(٥)]جرير:

ه ٥٠ - طَرِبَ الحَمَامُ بِذِي الأَرَاكِ فَشَاقَنِي لا زِلْتَ فِي غَلَلٍ وأَيْكٍ نَاخِيـــرِ<sup>(١</sup>//

وموضع الشاهد : التفاته من الخطاب في البيت الأول إلى الغيبة في صدر الثاني ، ثم عوده إلى الخطاب في عجزه .

ترجمته في الأغاني : ٢٢٣/١٠ ، تاريخ بغداد : ١٠/٥٥ - ١٠١ ، شذرات الذهب : ٢٢٢/٢ ،

- (٤) انظر البديم لابن المعتز : ٨٥ ٩٥ .
  - (٥) زيادة يقتضيها السياق.
- (٦) الديوان : ٣٣٦ ، العمدة : ٢/٢٦ وفيهما (فهاجني) ، البديع لابن المعتز : ٥٩ ، الأضداد للأنباري : ٢٧٥ .

الغلل: الماء الذي يجرى بين الشجر، الأيك: الشجر الكثيف الواحدة أيكة.

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق.

 <sup>(</sup>٢) لم أجدهما في شرح أشعار الهذليين وقريب من عجز الأول قول بشر في الديوان : ٢٢٠ .
 وقد أضحت حبالكما رثاثا بطاء الوصل قد خلقت قواها

<sup>(</sup>٣) هو عبد الله بن المعتز بن المتوكل بن المعتصم بن هارون الرشيد (٢٤٧ – ٢٩٦هـ) بويع بالخلافة يوما أو بعض يوم ، ثم تفرق الناس عنه ، وقضي عليه خنقا، وهو من شعراء الخلفاء العباسيين تقدم جميع أهل عصره قضلا وشرفاء وأدبا وشعرا وظرفا، وتصرفا في سائر الآداب ، من تلاميذ المبرد وثعلب ، وله : كتاب طبقات الشعراء ، وأشعار الملوك وغيرها .

وإِنَّمَا يحسنُ الالتفاتُ فِي الكلام ؛ لأنَّه خروجُ عَنْ معنَّى كُنْتَ فِيه إلىٰ غيرِه ، وتصرفُ من القولِ علىٰ وجوهِهِ (١) ، كما قالَ جريرٌ أيضاً :

٥٠٦ - مَتَى كَانَ الخِيامُ بِذِي طُلُوحٍ سُنَى كَانَ الخِيامُ سُبِقِيتِ الغَيْثَ أَيَّتُهَا الخِيَامُ

٥٠٧ - أَتَنْسَى يَومَ تصقلُ [عارِضَنْيَها(٢)]

بِغَرْعِ بِشَامَةٍ سُبِقَيَ الْبَشَامُ (٢)

فانْصَرَفَ عن [الخبر<sup>(1)</sup>] إلى معنى آخر، وهو الدعاءُ فجاءَ بهِ أرقَّ مِن الماءِ [و<sup>(0)</sup>] الطفَ من الهواء .

وأَمَّا [جمعُ ضميرِ<sup>(۱)</sup>] الُفْلُكِ فِي الآيةِ وتوحيدُه فِي قولِهِ : ﴿ ٱلْفُلُّكِ ٱلْمَشْحُونَ ﴾ (۱)

<sup>(</sup>١) انظر البديم لان المنز : ٨٥ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل عارضها والتصويب من البديم .

 <sup>(</sup>٣) الديوان: ٢١٦ – ٤١٧، البديع لابن المعتز: ٥٩، العمدة: ٢٦/٢ وفيها (بعود)، الأغاني: ٢٠٤/٢
 ، ٢٠٥، إعجاز القرآن للباقلاني: ١٧٢/١ وفيهما ( بفرع ) وفيها جميعها ( أتنسى إذ تودعنا سليمى).

والأول في مجاز القرآن: ٢٤٦/٢ ،

والثاني في فقه اللفة الثعالبي: ٣٨٧ (اتذكر ، بعود) وأيضا في طبقات فحول الشعراء: ٤١٤/١ ، أمالي المرتضي: ١٤/١٥ ، العقد الفريد: ٣٦/٧ كرواية الديوان ، البشام: شجر طيب الربح يستاك به لا ثمر له ، وإذا قصف غصنه هريق لبنا أبيض يقول: خافت قالة الرقباء أن تكلمه فأشارت إليه بسواكها تردعه ؛ وذو طلوح: في ديار تميم من نحو كاظمة .

<sup>(</sup>٤) في الأميل الخير وفق تصحيف .

<sup>(</sup>ه) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٦) في الأمىل (ضمير جميع) والتصويب ليستقيم السياق .

 <sup>(</sup>٧) من قوله تعالى: ﴿ فأنجينه ومن معه في الذلك المسحون ﴾ [ الشعراء: ١١٩ ] ، وقوله تعالى:
 ﴿ وأية لهم أنا حملنا تريتهم في الذلك المسحون ﴾ [ يس: ٤١] ، وقوله تعالى: ﴿ إِذَ أَبِقَ إِلَى الذَكِيالَالَشَحُونَ ﴾ [ الصافات: ١٤٠] .

فَالُفُلكُ مَمّا يَجُوزُ جَمعُه على الْفُلْكِ أَيضًا ، فَيكُونُ فِي [الجَمْعِ ()] بمنزلة الْحُمْرِ وَالصَّفْرِ ، وفِي الواحدِ بمنزلةِ القُفْلِ وَالْخُرْجِ () . وعلَّةُ جَمْعِ « الْفُلْكِ » على « الْفُلْكِ » ، واللفظُ واحدٌ : أنَّ « فَعَلاً » يعاقِبُ « فُعْلاً » على المعنى الواحدِ نحو الشَّفَلِ وَالشَّغْلِ ، وَالبَخْلِ وَالبُخْلِ ، و « فَعَلُ » مِمّا يُكَسَّرُ على « فُعْلٍ » كأسَد وأسد ، وَوَثَن وَوَثَن وَوثَن مَوْث ، فكذلك يُجْمَع « فُعْل » على « فُعْل » وهذا باب غريب فيه منْ [جمع ()] انحو الهجان على الهجان ، [والعُذَافِر ()] على العُذَافِر وعللها حسنة ، واكنَّ الكتاب يرتفعُ عنْها .

﴿ إِنَّمَا مَثَلُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَاكُمَّاءٍ أَنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ ﴾ [٢٤]

فإِنَّ ماءَ السماءِ بينا يجرِي على وجهِ الأرضِ إذْ يغورُ ؛ ولأنَّه ينزلُ قطرةً قطرةً تمَّ يذهبُ جملةً ، ولأنَّ صوبَ المهادِ (٢) يجمُّ (٧) في الوهادِ (٨) دونَ [النجادِ (٢)] ،

<sup>(</sup>١) غير واضحة في الأصل.

 <sup>(</sup>٢) الخرج: الوعاء المعروف وهو جوالق نو أونين -أي عدلين - من شعر أو جلد ، يوضع على ظهر الدابة الوضع الامتعة فيه ، ينظر اللسان: ٢٠٥٢/ ، القاموس المحيط: ١٨٤/١ ، المعجم الوسيط: ٢٢٥ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل جميع والتصويب ليستقيم السياق .

<sup>(</sup>٣) قال الأزهرى: الهجان من الإبل: البيض الكرام. تهذيب اللغة: ٨/٨٠، ويستوى فيه المذكر والمؤنث والجمع، وقال ابن سيده: ... ومنهم من يجعله تكسيرا وهو مذهب سيبويه وذلك أن الألف في هجان الواحد بمنزلة ألف (ناقة كناز وامرأة ضناك)، والألف في هجان الجمع بمنزلة ألف (ظراف وشراف) ذلك أن العرب كسرت فعالا على فعال ، كما كسرت فعيلا على فعال وعذرها في ذلك أن فعيلا أخت فعال » ، المحكم: ١٢٢/٤ ، وانظر اللسان: ٢٢/١٣٤ (هجن)، الكتاب: ٢٣٩/٣ المؤرب: ٢٢١/١٢).

 <sup>(3)</sup> في الأصل والغذافر ، وهو تصحيف ، والعذافر : الجمل الصلب العظيم الشديد ، يقال جمل عذافر
 وعذوفر ، والعذافر : الأسد لشدته ، اللسان بتصرف (عذفر) : 3/٥٥٥ .

<sup>(</sup>٥) جمع مهد وهو النشر من الأرض . اللسان (مهد) : ٤١١/٣ .

<sup>(</sup>٦) يُجتمع ، ينظر اللسان : ١٠٥/١٢ (جمم) .

<sup>(</sup>٧) جمع وهد وهو المطمئن من الأرض ، والمكان المنخفض كانه حفرة ، اللسان (وهد) : ٣٠-٤٧-٤٧١ .

 <sup>(</sup>٨) في الأصل البحاروهو تصحيف ، والنجاد : جمع نجد وهو ما غلظ من الأرض وأشرف وارتفع ،
 اللسان (نجد) : ٢/٣/٣ .

مثلَ الدُّنْيا هي تجتمعُ عندَ الأوغادِ دونَ الأمجادِ ، ولأَنَّ ماءَ السماءِ إذَا اتصلَّ سالَ ، فكذلكَ نعيمُ الدنيا إذَا انْتَظَمَ زالَ ، ولأَنَّ الماءَ يصفُو أولُه ويكدرُ غبَّرُهُ(') وأخرُه ، وحياةُ الدَّنيَا كذلكَ كمَا [قالَ('')] :

٥٠٨ - وَجَعُ المَفَاصِيلِ وهُنَ أَيْدُ

سَسرُ ما لَقيتُ مِن الأَذَى

٥٠٩ - [جَعَلُ الَّذِي (٢)] اسْتَحْسَنْتُهُ /

[واليُّأْسُ مِنْ (٢)] حَظِّي كُذاً

١٠ه - والعُمرُ مثلُ الكَاْسِ يَرْ

سَبُ فِي أُواخِرِهـ [ا] القَذَى (ا)

﴿ رَلَايَزَهَقُ ﴾ [٢٦]

ولا [َيَغْشَى ( <sup>( )</sup>] ولاَ [َيلْبِس ( <sup>( )</sup>] ( <sup>( )</sup> .

<sup>(</sup>١) بقيته . قال في اللسان (وغبر كل شيء بقيته ، والجمع أغبار وهو الغبر أيضا وقد غلب ذلك على بقية اللبن في الضرع وعلى بقية دم الحيض) : ٣/٥ ، وانظر غريب الحديث لأبي عبيد : ١٦٢/٤ ،

<sup>(</sup>Y) زيادة يقتضيها السياق ، وهو إبراهيم بن هلال الصابي أبو إسحاق الحرائي كما في يتيمة الدهر .

<sup>(</sup>٣) مابين المكرفتين ساقط من الأصل والتصويب من يتيمة الدهر وبقية المراجع .

<sup>(</sup>٤) الأبيات متداخلة في المخطوط وقد جاءت على النحو التالى :

حطي كذا وجع المقاصل وهو أيسر مالقيت من الأذى

صيرته واستحسنته والعمر مثل الماء يرسب في أواخره القذى .

والأبيات في يتيمة الدهر : ٣٥٤/٢ ، مطمع الأنفس : ٣٥٢ (رد الذي ، والناس) ، معجم الأدباء : ٩٣/٢ وفيه (الناس من حظي) ، والثالث في التمثيل والمحاضرة : ٣٨٨ .

من حظي متعلق باستحسن ، وكذا : إشارة إلى وجع المفاصل ، والناس : ترقع عطفا على فاعل استحسن وينصب مفعولا معه وهو أرجع .

<sup>(</sup>ة) في الأصل تغشى ، تلبس ، والتصريب ليستقيم السياق ،

<sup>(</sup>١) المجاز : ٢٧٧/١ ، غريب القرآن لليزيدي : ١٧٠ .

﴿ فَأَرٌّ ﴾

غبرةٌ وسوادٌ (١) فيحتملُ أنَّ يكونَ مِنْ دخانِ النارِ ، ومنهُ قتارُ [اللَّحم [٢]] .

﴿ قِطَعًا ﴾<sup>(٢)</sup> [٢٧]

لغَةٌ فِي قِطْعَ إِ ي قِطِعة ، مثلُ كِسْرةٍ وِكِسْر .

فَالْمُظُلَّمُ حَالٌ مِنَ اللَّيْلِ،أَيْ: كَأَنَّمَا أَغَشَيَتْ وجوهُهُم قطعاً مِنَ اللَّيلِ فِي حالِ اظٰلامه (٤).

﴿ تَبْلُواْ كُلُّ نَفْسٍ ﴾ [٣٠]

أَيْ: فَيُكُشَفُ له (٥) ما أَسْلَفَتْ فتختبُر جزاتَها (١) كقولهِ : ﴿ يَوْمَ بُنُكَ الْمَرْزَيِرُ ﴾ (٢) أَيْ: تُخْتَبُرُ بالكشفِ .

<sup>(</sup>١) للجاز : ٢٧٧/١ ، غريب القرآن لليزيدي : ١٧٠ ، غريب القرآن للقتبي : ١٩٦ ، تقسير الطبري : ٥/١٥ ، للجاز : ٢٩٧١ ، زاد المسير عن الزجاج : ٢٠/١ ، رفي السان : ٥/١٠ ، (القترة : غبرة يعلوها سواد كالدخان)

 <sup>(</sup>۲) في الأصل النجم ولم أجد له معنى والتصويب من تفسير الماوردي . كما جاء في تهذيب اللغة :
 ۱/۰۰ ، واللسان (قتر) : ٥/١٧ ، ( ... والقتار ربح القدر وقد يكون من الشواء والعظم المحرق ،
 وربح اللحم المشوى ، ولحم قاتر : إذا كان له قتار لدسمه) .

 <sup>(</sup>٣) قرأ ابن كثير والكسائي ويعقوب ﴿ قطعا ﴾ ساكنة الطاء وقرأ الباقون : ﴿ قطعا ﴾ بفتح الطاء .
 انظر المبسوط : ١٩٩ – ٢٠٠ ، الكامل في القراءات الشمسين : ل ١٩٩/ب ، الكشف لمكي :
 ١٧٧/١ ، البحر : ٥٠٠/ ، النشر : ٢٨٣/٢

 <sup>(</sup>٤) المجاز : ٢٧٨/١ ، معاني القرآن للأخفش : ٢٨/١٥ ، تفسير الطبري : ٢٦/١٥ - ٧٧ ، معاني القرآن للزجاج : ١٦/٢ ، إعراب القرآن للنحاس : ٢٥٢/٢ ، الكشف لكي : ١٩/١٥ ، البيان لابن الأنباري : ١١/١١ ، إملاء مامن به الرحمن : ٢٢٨/٢ .

<sup>(</sup>٥) كذا في الأصل ، ولعل الصواب لها ،

 <sup>(</sup>٢) أي بجزاء أعمالها ، وانظر غريب القرآن القتبي : ١٩٦ - ١٩٧ ، تفسير الطبري : ١٠/٠٥ - ٨١ ، تفسير البغوي : ١٨٨/٢ ، الكشاف : ١٣٥/٢ ، قال ابن المجردي عن مجاهد : ١٨٩/٢ ، تفسير البغوي : ١٨٨/٢ ، الكشاف : ١٣٥/٢ ، قال ابن المجوذي في زاد المسير : ٢٨٤/٤ (و ﴿ تبلو ﴾ تختبر ، أي : تعلم) .

<sup>(</sup>٧) سورة الطارق : أية : ٩ .

﴿ حَقَّتُ كَامِتُ رَبِّكِ ﴾ [٣٣] أَيْ: وعيدُه (١)

وقيل : معناهُ حقَّ الكفر على الَّذِينَ فسيُّوا(١) .

﴿ أَمَّنَالَّا يَهِ إِنَّ ﴾ [٣٥]

يقالُ: اهتدَى يَهْدَدِي وهُدَّى يَهَدِّي وهَدَّى يَهِدِّي آيِيِّدي (١)(١).

أمَّا فتحُ الياءِ والهاءِ في يَهَدُّي (٥) ، فلأنَّه لَّا أُدْغِمَتِ التَّاءُ فِي الدالِ أَلْقِيَتْ حركةُ التاءِ على الهاء (١) . كمَا قالُوا : « عُدَّ [و(١)]فِرَ » وأصلُهما اعْدُدُ وافْرِدْ ، فلمَّا أُدْغِمُ المثلانِ [قُلِبَتُ (١)] ضمّةُ الدالِ إلى العينِ ، وكسرةُ الراءِ إلى الفاءِ وحُذِفَتْ أَلْفُ الوصلِ للاستغناءِ عَنَها بحركةِ الحرفينِ ، كمَا أنشدَ الفراءُ :

<sup>(</sup>٢) انظر الكشاف: ٢٣٦/٢ ، المحرر الوجيز: ٤٠/٩ ، البحر: ١٥٥/٥ ، قال الطبري في تفسيره: (< كذلك حقت كلمة ربك ﴾ يقول: وجب عليهم قضاؤه وحكمه) .

<sup>(</sup>٣) كذا هذا ، وفي الإيجاز : ٨٣ (هدي يهدي وهدي يهدي) .

<sup>(</sup>٤) انظر معاني القرآن للأخفش: ٢/٥١٥ ، معاني القرآن للزجاج: ١٩/٢ ، إعراب القرآن النحاس: ٢/٣٥٢ .

<sup>(</sup>ه) هذا على قراءة ابن كثير وابن عامر وورش عن نافع وروح وزيد عن يعقوب ، المبسوط : ٢٠٠ ، الكشف لكي : ١٨٧/٥ ، البحر : ١٥٦/٥ ، النشر : ٢٨٣/٢ ، البدور الزاهرة : ١٤٣ ، الإتحاف : ٢٤٩ .

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري: ٥٧/١٥ ، معاني القرآن للزجاج: ١٩/٢ ، الحجة لابن خالويه: ١٨٢ ، الكشف لكي: ١٨/١١ ، البيان لابن الأنباري: ٤١٢/١ ، البحر: ه١٥٦/ ، الدر المصون: ١٩٩/٢ .

<sup>(</sup>٧) زيادة يقتضيها السياق .

<sup>(</sup>٨) في الأصل تقلب والتصويب لتستقيم مع قوله (بحذفت ألف ... الخ) .

# ١١ه - وإِنَّهُمُ السُّولَاةُ وإِنَّ مِنْهُسمٌ رسولَ الرَّحمةِ الهَادِي المهدِّي<sup>(١)</sup>

وأمَّا فتحُ الياءِ وكسرُ الهاءِ<sup>(٢)</sup> فلأنَّه لمَّا أُدغمَ التاءُ فِي الدَّالِ اجتمعَ ساكنانِ فَكُسِرَتُ الهاءُ على الأصلِ في حركةِ الساكنِ<sup>(٢)</sup> ، وأمَّا كسرُهما<sup>(١)</sup> فلاستِتْباعِ الأخيرةِ الأولىٰ في الكسرة<sup>(٥)</sup> .

﴿ يَتَعَارَفُونَ بَيْنَهُمْ ﴾ [6]

يعرفُ بعضُهم بعضاً ، ثُمَّ تنقطعُ المعرفةُ الأهوالِها(١) .

وقيلَ : يعترفونَ ببطلانِ ما كانُوا عليهِ<sup>(٧)</sup> .

<sup>(</sup>١) لم أعثر على قائله .

<sup>(</sup>۲) وهي قراءة عاصم ، ورويس عن يعقوب ﴿ يهدي ﴾ . المبسوط : ۲۰۰ ، وزاد في الكامل : وروح وسنهل ويونس عن أبي عمرو : ل ۲۰۰/ب ، وفيه وفي الكشف لمكي : ۱۸/۱ه ، والدر المصون : ۱۹۹/ ، والنشر : ۲۸۳/۲ (حقص) ، وانظر البدور الزاهرة : ۱۶۲ ، الإتحاف : ۲۶۹ ، قال أبو حيان في البحر : ۱/۵۱/ (قال أبو حاتم هي لغة سفلي مضر)

 <sup>(</sup>۲) تفسير الطبري: ٥٨/٨٥ ، الكشف لكي: ١٩/١٥ - ١٩٥ ، البيان لابن الأنباري: ٢١٤/١ ، البحر
 : ٥/٢٥١ الدر المصون: ١٩٩/١ .

<sup>(</sup>٤) وهي قراءة حماد ويحيى عن أبي بكر عن عاصم ، المبسوط : ٢٠٠ ، البحر: ١٥٦/ ، النشر : ٢/٢٨ ، الإتحاف/٢٤٩ ، زاد في الكامل وعصمة والمعلى الجعفي وابن جبير وأبا الحسن والأزرق عن أبي بكر وحمصى وأبا معمر واللؤاؤي وخارجة عن أبي عمرو ، : ل-٢٠٧/ب .

<sup>(</sup>ه) الحبجة لابن خالويه: ١٨٢ ، الكشف لمكي : ١٩/١ه ، البيان لابن الأنباري : ٤١٢/١ ، البحر : ه/١٥٦ ، الدر المصون : ١٩٩/١ .

 <sup>(</sup>٢) نصبه في تفسير الماردي: ١٩٠/٢ ، وينظر تفسير الطبري: ٩٧/١٥ ، معاني القرآن الرجاج:
 ٢٢/٢ ، معاني القرآن النحاس: ٢٩٧/٣ ، تفسير البغري: ١٩٢/٢ ، المحرر الوجيز: ٩٠/٠٥ ، زاد المسير: ٣٦/٤ ،

<sup>(</sup>٧) لم أقف على هذا القول وجاء في تفسير الماوردي: ١٩٠/٢ (يعرفون أن ما كانوا عليه باطل) ، وقال أبو حيان في البحر: ١٦٣/٥ (وقيل: يعرف بعضهم بعضاً ما كانوا عليه من الخطأ والكفر) .

﴿ وَتَقَصِيلَٱلْكِتَبِ ﴾(١) [٣٧] المنطق الموض والحدود (٢) . الكتابُ هنا الفرض ، أي: تفصيلُ الفروض والحدود (٢) .

﴿ إِي وَرَبِّي ﴾ [٣٥]

كلمة تحقيق،أي هو كائنٌ لامحالةً (٣) .

﴿ فَجَعَلْتُ مِينَهُ / حَرَامًا وَحَلَلًا ﴾ [9]

أيّ: البحيرةَ ونحوها (٤)

﴿ وَمَالِيَعُـٰزُبُ ﴾ [٦١]

يغيب (۰)

وقيل : يبعد  $^{(1)}$  . كمّا قالَ [الغنوي  $^{(2)}$ ] :

١٢ه - [عَوازِبُ<sup>(٨)</sup>] لَمُ تَسَنَّمَعُ بِنَوْحِ إِقَامَةٍ ولَمْ تَرَ نَاراً [تِمَ<sup>(٨)</sup>] حولٍ [مُجَرَّم<sup>(٨)</sup>]

<sup>(</sup>١) موضعها قبل قوله تعالى: ﴿ يتعارفون بينهم ... ﴾ ولعله سبق قلم من الناسخ .

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري: ١٠/١٥ ، الكشاف: ٢٣٧/٢ ، زاد المسير: ٣٢/٤ .

 <sup>(</sup>٣) قاله القرطبي في تفسيره: ١/١٥٦ ، وانظر تفسير الماوردي: ١٩١/٢ ، الكشاف: ٢٤١/٢ ، زاد
 المسير: ١٩١/٤ .

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبري عن ابن عباس ومجاهد وابن زيد والضحاك : ١١٢/١٥ – ١١٣ ، معاني القرآن للزجاج : ٢٥/٣ ، معاني القرآن للنحاس : ٢٠١/٣ ، تفسير البغوي : ١٩٥/٣ ، المحرر الوجيز : ٩/٩ه ، زاد المسير : ٤١/٤ ، تفسير القرطبي عن مجاهد : ٣٥٥/٨ .

<sup>(</sup>ه) المجاز : ٢٧٨/١ ، غريب القرآن لليزيدي : ١٧١ ، غريب القرآن للقتبي : ١٩٧ ، وضمه مع مابعده لمي قول واحد ، الطبري : ١١٦/١٥ ، معاني القرآن للنحاس : ٣٠٢/٣ ، تفسير البنوي : ١٩٦/٣ ، الس المصون : ٢٢٩/٦ .

<sup>(</sup>٦) معاني القرآن للزجاج : ٢٦/٣ ، معاني القرآن للنحاس : ٣٠٢/٣ ، المحرر الوجيز : ٦٠/٩ ، زاد المسير : ٤٢/٤ ، تفسير الرازي : ١٢٩/١٧ .

<sup>(</sup>٧) في الأميل العنوي وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٨) في الأصل عوارب ، ثم ، محرم والتصويب من الديوان .

## ١٣ - سِوَى نَارَ بَيْضٍ أَوْ غَزَالٍ بِقَفْرَةٍ أَغَنَّ مِنَ الْخُنْسِ الْمَناخِرِ تَوْأَم (')

﴿ وَلَآ أَصْغَرَمِن ذَالِكَ وَلَاۤ أَكُبَرَ ﴾ (١)

مجروران بالعطف على ﴿ مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ ﴾ ثمَّ انتصب الجل الصفة وزنة الفعلي ، ويجوزُ رفعُهما بالفاعل عطفاً على موضع قوله : ﴿ مِن مِّثْقَالِ ذَرَّةٍ ﴾ (١)

ودُهبَ الزجاجُ فِي رفعهِما إلى الابتداءِ، وخبرُهما: ﴿ إِلَّا فِيكِنَّبِ

<sup>(</sup>١) الديوان : ٧٧ – ٧٨ ، طفيل الغنوي حياته وشعره : ٣٢٥ ، الحيوان : ٤٨٤ ، ٣٤٨/٤ ، المعاني الكبير : ٣٦١/١ ، طبقات الشعراء : ٢٢٤ ونسبه إلى ابن مقبل ، أمالي القالي : ٨٣/٢ - ٨٤ (غزال صريعة ) ، ثمار القلوب : ٨٠٠ ، وفيها كلها (نبوح مقامه) .

والأول في الحيوان : ٣٤٨/١ ، أساس البلاغة : ٦٤ ، ٦١٣ ، والأبيات يصف فيها إبلا .

قال القالي: (عوازب: بعيدات من البيوت ، والنبوح: أصوات الناس ، والمقامة: حيث يقيم الناس وتم: تمام ، والمجرم: المكمل ، يقول: هذه الإبل عوازب لعز أربابها ترعى حيث شاحت لاتمنع ولاتخاف ، قلم تسمع أصوات أهل مقامة ولم تر نارا سنة تامة سوى نار بيض نعام يصيبه راعيها فيشويه أو غزال يصيده ، والصريمة: القطعة من الرمل ، وأغن فيه غنة ، والأخنس: القصير الانف ، وكل غلبي أخنس والتوأم الذي ولد مع غيره وذلك أشد الضئولته وصغر جسمه ، وإذا صغر ما يشوى صغرت النار) أه.

 <sup>(</sup>٢) هذا على قراءة ابن كثير وبائع وأبي جعفر وأبي عمرو وابن عامر والكسائي وعاسم بالنصب في
 اللفظ ، بينما قرأ حمزة ويعقوب وخلف بالرفع ، المبسوط : ٢٠٠ ، النشر : ٢٨٥/٢ ، الإتحاف :
 ٢٥٢ .

 <sup>(</sup>٣) معاني القرآن للفراء: ١/ ٤٧٠ ، معاني القرآن للأشقش واختاره: ٢/ ٧١ه ، معاني القرآن الزجاج:
 ٣٦/٢٠ إعراب القرآن للنحاس: ٢٦٠/٢ ، الدر المصون: ٢٣٠/١ .

<sup>(</sup>٤) معاني القرآن للفراء: ٢٠٠/١ ، معاني القرآن للأخفش: ٢/١٧ه ، إعراب القرآن النحاس: ٢٦٠/٢ ، البيان لابن الأنباري: ٤١٦/١ ، إملاء مامن به الرحمن: ٢٣٩/٢ ، الدر المصون: ٢٣٠/٢ . الدر المصون: ٢٣٠/٢ .

مُبِينٍ ﴾ أيْ: ماشيءُ أصغرُ مِنْ مثقالِ ذرة ولا أكبرُ إلَّا فِي كتابٍ مِبينٍ (١). ﴿ لَهُمُ النَّهُ مَن الْمَال اللَّهُ وَلا أَكبرُ إلَّا فِي كتابٍ مِبينٍ (١) ﴾ [٦٤] أيْ: بشارةُ الملائكةِ عندَ الموتِ (١) . وقيلُ : هي الرؤيا الصالحةُ يراها المؤمنُ أو [تُرك (١)] لَهُ (١) .

\_\_\_

<sup>(</sup>۱) معاني القرآن الزجاج: ۲٦/۲ ، الكشاف: ۲۲۲/۲ ، زاد المسير: ٤٣/٤ ، تفسير الرازي عن الزجاج: ١٧٤/٥ ، تفسير القرطبي عنه: ٨٦٥٨ ، البحر: ١٧٤/٥ عن الزمخشري وقال: (تابعا لاختيار الزجاج) ، الدر المصون عن الزجاج: ٢٢٠/٢ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره عن قتادة وعن الزهري: ٢٩٦/١ ، وأخرجه الطبري في تفسيره عن قتادة و الضحاك: ١٤٠/١٥ ، وأخرجه ابن أبي حاتم بنحوه عن قتادة رقم (٢٢٠٩) قال المحقق: إسناده حسن لفيره ، تفسير سورة يونس :٢١٤٠ ، وينظر تفسير الماوردي: ١٩٣/٢ ، تفسير البغوي عن الزهري وقتادة وعن عطاء عن ابن عباس: ١٩٨/٢ ، المحرر الوجيز عن الضحاك: ٦٣/٨ ، زاد المسير: ٤٤/٤.

<sup>(</sup>٣) في الأصل يرى ولا يستقيم لأن الضمير يعود على الرؤيا وهي مؤنثة .

<sup>(3)</sup> أخرجه الترمذي في سننه ، كتاب التفسير ، باب سورة يونس رقم (٢١٠٦) : ٥/٢٨٠ – ٢٨٧ ، وكتاب الرؤيا ، باب قوله ﴿ لهم البشرى في الحياة الدنيا ﴾ رقم (٢٢٧٣) : ٤/٤٥٥ ، وابن أبي شيبة في المصنف كتاب الإيمان والرؤيا ، باب ما قالوا في تعبير الرؤيا : ١١/١٥ ، و الإمام أحمد في مسنده (المكتب الإسلامي) : ١/٥٤٥ ، ٤٤٥ ثلاثتهم عن أبي الدرداء مرفوعاً ، وقال عنه الترمذي : حديث حسن ، وأخرجه الترمذي في سننه الموضع السابق رقم (٢٢٧٥) : ٤/ ٥٥٥ . وابن ماجه كتاب تعبير الرؤيا ، باب الرؤيا الصالحة يراها المسلم أو ترى له رقم (٢٨٩٨) : ١٢٨٣/٢ ، وأحمد في مسنده : ٥/١٥ ، ٢٢١ ، والدارمي في سننه ، كتاب الرؤيا ، باب في قوله تعالى ﴿ لهم البشرى في الحيوة الدنيا ﴾ : ٢٢٣٧ ، والحاكم في المستدرك كتاب التفسير ، باب تغلي ﴿ لهم البشرى في الحيوة الدنيا ﴾ : ٢٢٣٧ ، والحاكم في المستدرك كتاب التفسير ، باب تغييث حسن ، وقال الحاكم صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ، وأخرجه ابن ماجه في حديث حسن ، وقال الحاكم صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ، وأخرجه ابن ماجه في سننه الموضع السابق رقم (٢٨٩٨) : ٢٢٨٣/١ ، وابن أبي شيبة في مصنفه الموضع السابق رقم (٢٨٩٩) : ٢٢٨٢/١ ، وابن أبي شيبة في مصنفه الموضع السابق رقم (٢٨٩١) : ٢٨٩/١ ، وابن أبي شيبة أحمد شاكر ) : ٢٠/١٠ ، ١٠/١٠ ، وابن مصحة أحمد شاكر إسناده ،

﴿ وَٱلنَّهَارَمُبْصِرًا ﴾ [٦٧]

لأنَّه يُبْصَرُ فِيه ، كَمَا يقالُ : ليلُ نائمٌ .

قال الهذلي  $(1)^{(1)}$ :

١٤ - أَجَارَ تَنَا هِلْ لَيْلُ ذِي البَّكَّ رَاقِدُ
 أَم النَّليْلُ [عَنَّيْ<sup>(۱)</sup>] مَانِئُ مَا أُرَاوِدُ
 ١٥ - أَجَارَتَنَا إِنَّ امْرَاءً لَيَعُودُهُ
 مِنْ ٱيسَرِ مَا قَدْ بِتُّ أُخْفِي [العَوَائُدُ<sup>(۱)</sup>]<sup>(۱)</sup>

﴿ مَتَنَّمُ فِي ٱلدُّنْكَ ﴾ [٧٠]

أيُ:افترازُهم لاكتسابِ متاعٍ.

﴿ فَأَجْمِعُواْ أَمْرَكُمْ وَشُرَكَاْ ءَكُمْ ﴾ [٧١]

وأخرجه الطبري في تفسيره عن أبي الدرداء وعبادة بن الصامت وأبي هريرة وعبد الله بن العاص جميعهم عن الرسول ﷺ ، وعن يحيى بن أبي كثير وعروة بن الزبير ومجاهد وابن عباس وإبراهيم وابن مسعود وعطاء : ١٢٤/١٥ - ١٤٠ ، وانظر معاني القرآن للفراء : ٢٧١/١ ، غريب القرآن للقتبي : ١٩٣/١٧ ، معانى القرآن للزجاج : ٢٦/٢٢ ، تفسير الرازي : ١٣٣/١٧ ،

قال الطبري: ١٤٠/١٥ (وكل هذه المعاني من بشرى الله إياه في الحياة الدنيا بشره بها ، وأم يخصص الله من ذلك معنى دون معنى فذلك مما عمه جل ثناؤه) أه. .

<sup>(</sup>١) هو : أسامة بن الحارث الهذلي عم أخو مالك بن الحارث الهذلي وهما شاعران مجيدان ، انظر طبقات الشعراء : ٣٣٧ .

 <sup>(</sup>٢) في الأصل بني ، القرائد والتصويب من شرح أشعار الهذايين . وسيتكرر البيت الأول ص ( ١٩٨)
 وقيه (أم الليل منى ما نم ما أراود) .

 <sup>(</sup>٣) ديوان الهذلين : ٢٠١/٢، شرح أشعار الهذلين : ١٢٩٥/٣ وقيهما (ذي الهم ، من أيسر معابت) .
 يقول : إنه ليعاد الرجل من أيسر مما يي ، والشاهد قوله :« ليل ذي البث راقد » أي : يرقد فيه .

قالَ المبردُ: لا يقالُ: أجمعُتُ الشركاءَ وإنَّمَا يقالُ: جمَعْتُ القومَ، وأجمَعْتُ القومَ، وأجمَعْتُ الأمرَ، ولكنَّهُ حملَ الشركاءَ على مثلِ لفظِ الأمرِ على مذهبِ مشاركةِ الثانِي الأولَ فِي اللفظِ (١). كمَا قالَ الشاعرُ (١):

٥١٦ - إِذَا مَا الْغَانِيَاتُ بَرَزُنَ يَوْمًا

وَزَجَّجْنَ الحَواجِبَ والْغُيُونَا<sup>(٢)</sup>

وقالَ أخرُ<sup>(1)</sup> : ِ

٥١٧ - [تَرَاهُ<sup>(٥)</sup>] كَأَنَّ اللَّهَ يَجِدُعُ أَنْفَهُ وعَيْنَيْهِ إِنْ مَوْلَاهُ أَمْسَى لَهُ وَفُرُ<sup>(١)</sup> /

وهو في معاني القرآن القرآء: ١٩١/٣ ، ٢٢٣ ، تأويل مشكل القرآن: ٢١٣ ، الحُصائص: ٢٢٢/٢٤، المُصائص: ٢٢٢،٢٤ الصناعتين: ١٨٨ ، أساس البلاغة: ٢٢٧ (زجج) ، شرح القصائد السبع الطوال لابن الاتباري:

١٤٨ ، الإنصاف: ٢٠/٢ ، شرح شدور الذهب: ٢٤٢ ، اللسان: ٢٨٧/٢ (زجج) ، التاج (زجج): ١٨٤/ ، والعيون لاتزجج وإنما أراد وكحلن العيون ، فأوقع التزجيج على الاثنين وهو لأحدهما ويضمر للآخر فعله .

والرُجج : دقة الحاجب واستقواسه ، ورُججت المرأة حاجبها : دققته وطولته ، وقيل : أطالته بالإثماد .

- (٤) هو الزبرقان بن بدر كما في ديوانه ، ونسب في الحيوان لخالد بن الطيفان ، وآيل : خالد بن علقمة
   بن عبده كما في مختار الشعر الجاهلي . ،
  - (ه) في الأصل يراه والتصويب من المراجع التالية .

\_ 754 \_

<sup>(</sup>۱) انظر الكامل المبرد: ۲/ه۲۷ ، معاني القرآن للأخفش عن بعضهم: ۲۲۲/۰ ، تأويل المشكل: ۲۱۳ ، إعراب القرآن النصاس عن المبرد: ۲۲۲/۲ ، فقه اللغة الشعالبي: ۳۲۱ ، البيان في غريب القرآن: ۲/۷۱ ، الصناعتين: ۱۸۷۷ .

<sup>(</sup>۲) هو الراعى النميري كما في ديوانه . واللسان

<sup>(</sup>٣) الديوان : ٢٦٩ والرواية فيه (وهزة نسوة من حي صدق يزججن) .

﴿ ثُمَّلَا يَكُنَّ أَمِّهُ كُمْ عَلَيْكُرْ غُمَّةً ﴾

أي:مغطَّى (١) ، بل اعزمُوا على إظهارِ ما عندكُم منْ طاعةٍ أوْ معصيةٍ ،

﴿ لِتَلْفِئْنَا ﴾ [٧٨]

لتصربُّناً ، لفتُهُ لفتاً (٢).

﴿ مَاجِنْتُم بِهِ ٱلسِّحْرِّ ﴾ [٨١]

﴿ مَا ﴾ مبتداً ، و﴿ السِّحْرُ ﴾ : خبرُه ، أيْ : الَّذِي جئتُمْ بهِ هوَ السحرُ . فيكونُ الألفُ واللامُ لتعريفِ المعهودِ فإنَّهُمْ قالُوا [عَنْ(٢)] معجزةِ [موسكي(٢)] إنها لسَحْرٌ . فقالَ موسئى عليهِ السلامُ : الَّذِي جئتُمْ بِهِ هُوَ السِّحْرُ الَّذِي قلتُمْ(٤) .

<sup>(</sup>٦) ديوان الزبرقان بن بدر: ٤٠ ، ديوان علقمة : ١٠٠٠ الحيوان : ٢٠/١ ، تأريل مشكل القرآن : ٢١٣ ، الخصائص : ٢١٨/٢ ، الصناعتين : ١٨٧ ، الإنصاف : ٢١٥/٥ ، البيان في غريب إعراب القرآن : ١٨/١ ، وفير المسلم : ٢١٨/١ ، وفير كان له وقر) ، أمالي المرتضي : ٢٠٨/١ ، ٥٥/٣ (كان له وقر) ، شرح القصائد السبع الطوال : ١٤٨ ، مختار الشعر الجاهلي : ٢٤٤١ وفيهما (أمسى له وفر) كما هنا . معنى يجدع : يقطع ، والوفر : الغنى ، ثاب : رجع ،

والعين لاتجدع وإنما أراد : يجدع أنقه ويفقأ عينيه ، فأضمر للعينين ما ينصبهما .

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن لليزيدي: ۱۷۲ ، تفسير الماوردي: ۱۹۳/۲ ، قال القرطبي في تفسيره: ۱۹۳/۸ (وغمة وغم سواء ومعناه التغطية ، من قولهم: غم الهلال إذا استتر ، أي ليكن أمركم ظاهرا منكشفا تتمكنون فيه مما شئتم ، لا كمن يخفي أمره فلا يقدر على ما يريد) . وانظر معاني القرآن للزجاج: ۲۸/۲ .

<sup>(</sup>٢) معاني القرآن للفراء: ١/٥٧١ ، المجاز: ١/ ٢٨٠ ، غريب القرآن لليزيدي: ١٧٢ ، غريب القرآن للقتبي: ١٩٨ تفسير الطبري: ١٥٧/١٥ ، معاني القرآن للزجاج: ٢٩/٣ ، تفسير المارردي: ١٩٥/٢ عن علي بن عيسى .

<sup>(</sup>٣) زيادة يقتضيها السياق .

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبري : ١٩٠/٠١ – ١٦١ ، الكشاف : ٢٤٧/٢ ، المحرر الوجيز : ٢١/١ ، زاد المسير : ١/١٥ ،

وانظر الصجة لابن خالويه : ١٨٣ ، الكشف لكي : ٢١/١ ، البيان في غريب إعراب القرآن : ٤١٧/١ ، تفسير القرطبي : ٣٦٨/٨ .

### ﴿ لَا تَجْعَلْنَا فِتَنَةً ﴾ [٥٨]

لا تعذبْناً بأيَّدِي آلِ فرعونَ [فَيُظُنُّ بِنَا الضَّلَالَ(١)](٣).

﴿ تَبُوَّءَ الِقَوْمِكُمُ الْمِيصَرَ يُنُونًا ﴾ [٨٧]

خَافُوا فَأُمِرُوا أَنْ يُصَلُّوا فِي بيوتِهم ويجعلُوا فِيها مساجدَهُم (").

﴿ لِيُضِلُّواْ عَن سَبِيلِكَّ ﴾ [٨٨]

استفهامٌ كأنَّهُ [أ<sup>(1)</sup>]لِيُضِلُّوا عنْ سبيلِكَ أعطيتَهُم ذلكَ<sup>(0)</sup>؟ . كما قالَ الأخطلُ:

وقيها أقوال أخرى قال ابن الجوزي: (وفي لام ﴿ ليضاوا ﴾ أربعة أقوال:

أحدها: أنها لام كي ... وهذا قول الفراء - واختاره الطبري - .

والثاني: أنها لام العاقبة ، - وهو قول الخليل وسيبويه واختاره القرطبي - .

الثالث: أنها لام الدعاء ذكره ابن الأنباري .

الرابع: أنها لام أجل) أهـ بتصرف.

زاد القرطبي عن قوم : « أن المعنى أعطيتهم ذلك لثلا يضلوا فحذفت لا ، وقيل : الفعل معنى المصدر أي إضلالهم » . انظر زاد المسير : ٤/٥٥ - ٥٠ ، تفسير القرطبي : ٣٧٤/٨ .

<sup>(</sup>١) زيادة من الإيجاز: ٨٣.

<sup>(</sup>٢) معاني القرآن الرّجاج: ٣٠/٣، متشابه القرآن: ٢٦٦/١، تقسير الماوردي: ١٩٦٧٢، المحرر الموجيز: ٨١/٨، زاد المسير: ٤/٤ه.

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبري عن إبراهيم وابن عباس ومجاهد والسدي عن أبي مالك وأبي ، ورجحه : ١٧٢/١٥ – ١٧٢/١ ، تفسير المبغوي عن عكرمة عن الضحاك وابن زيد والنخعي : ١٩٦/٢ ، تفسير البغوي عن عكرمة عن ابن عباس ، وإبراهيم : ٢٠٤/٢ ، المحرر الوجيز ورجحه : ٨٣/٨ ، زاد المسير : ٤/٤ه وقال : (رواه مجاهد وعكرمة والضحاك عن ابن عباس ويه قال النخمي وابن زيد) .

<sup>(</sup>٤) زيادة من الإيجاز : ٨٤ .

<sup>(</sup>ه) متشابه القرآن القاشعي عبد الجبار : ٣٦٨/١ – ٣٦٩ ثم قال : (وأراد به نقي أن يكون فعل ذلك ثهذا الوجه) ، وانظر المحرر الوجيز : ٨٤/٩ ، تفسير الرازي : ١٩٦/١٧ ، البحر : ١٨٧٨ .

٨١٥ - كَذَبَتْكَ عَيْنُكَ أَمْ رأَيْتَ بِوَاسِطٍ
 غَلَسَ الظَّلَامِ مِنَ الرَّبابِ خَيَالاً
 ١٩٥ - وَتَغَـوَّلُتُ [لِتَرُوعَنَا (١)] جِنِّيَتُ اللَّهُ وَالْخَانِيكَاتُ يُرِينَكَ الأَهْ وَالْآ)
 وَالْخَانِيكَاتُ يُرِينَكَ الأَهْ وَالْآ)

أيُّ أكذبَتْكَ ؟ وأَتَغَوَّلَتْ ؟ .

﴿ ٱطْمِيسَ عَلَىٰٓ أَمْوَلِهِ مَ ﴾ [ ٨٨ ]

. أَذْمِبْها <sup>(۲)</sup> ،

وقيلً : أَذُهِبُ نورَها وبهجَتَها() .

﴿ وَلَا نَشِّيعًا نِّ ﴾ [٨٩]

 <sup>(</sup>١) في الأصبل لشروعنا والتصويب من الديوان .

<sup>(</sup>٢) الديوان : ١٠٥ - ١٠٦ ، المجاز : ١/٦ه ، ١٣١/ ، ٢٣٣ ، نقائض جرير والأخطل : ٧٠ (وتعرضت لتربعنا) ، الحماسة البصرية : ٢٣٢/٢ ، الخزانة : ١/١٠٥ .

والأول في الكتاب: ١٧٤/٣ ، معاني القرآن للأخفش: ١٨٤/١ ، المقتضب: ٢٩٥/٣ ، الموشح: ١٨٤/١ ، الموشح: ١١٩ ، الموشح:

كذبتك : أراد أكذبتك فاسقط همزة الاستفهام ، وأم هي المعادلة ، وقيل الكذب هنا بمعنى الخطأ ، وواسط : قرية غربي الفرات في الجزيرة ، والغلس : الاختلاط ، أراد ظلمة آخر الليل ، وقد تكون في أوله ، والرباب : اسم امرأة ، وتغولت : تلونت ، وتروع : تعجب بجمالها وجهارة منظرها ، وجعلها جنية لجمالها النادر ، والغانيات : جمع غانية وهي التي غنيت بجمالها عن الزينة .

<sup>(</sup>٣) المجاز: ٢٨١/١، غريب القرآن للسجستاني: ٧١، غريب القرآن للقتبي: ١٩٨، معاني القرآن للجاز: ٢٨١/١، معاني القرآن للنجاس، للزجاج: ٣١/٣، إعراب القرآن للنجاس عن أبي إسحاق: ٢٦٦/٢، ذاك المسير عن ابن عباس، قال (ربه قال مجاهد وأبو عبيدة وابن قتية): ٤/٧٥،

 <sup>(3)</sup> قال الزجاج في معاني القرآن: ٣١/٣ (وتأويل تطميس الشيء إذهابه عن صورته والانتفاع به على
 الحال الأولى التي كان عليها). وانظر تفسير الطبري: ١٧٩/١٥ ، تفسير البغوي: ٢٠٥/٣ ، زاد
 المسير: ٤٦/٥ .

بتشديد النَّن وتخفيفها (۱) ، وهُمَا نونًا التَّأْكيد . وإنَّمَا انْكَسَرَتْ فيهما ؛ لأنَّهَا شَابَهَتْ نونَ يفعلانِ فِي الخبر [لوقوعهما (۱)] بعدَ الألفِ واجتماع الساكنين (۲) ،

﴿ نُنَجِّيكَ بِبَدَنِكَ ﴾ [٩٢]

سئلَ يونُسُ كيفَ ذلكَ وقد أغرقَهُ اللهُ ولم ينجِهِ ؟

فقال: إنَّمَا هَوَ نُلْقِيكَ عَلَىٰ نجوةٍ مِنَ الأَرْضِ<sup>(1)</sup>. وأنشدَ لعَيِيدِ بنِ الأبرص<sup>(1)</sup>:

٢٠ه - دَانٍ [مُسِفِّ (٢)] فُويْقَ الأَرْضِ هَيْدَبُهُ كَكَادُ يَمْسَحُهُ مَنْ قَامَ بِالرَّاحِ

<sup>(</sup>۱) قرآ ابن عامر وحده ﴿ ولا تتبعان ﴾ خفيفة النون وقرآ الباقون (ولا تتبعان) مشددة النون ، المبسوط : ٢٠١ ، الكشف : ٢٠١/١ ، ١٨٧٠ ، النشر : ٢٨٧/١ ، ١٨٧٠ .

<sup>(</sup>٢) في الأميل لوقعهما والتصويب من الإيجاز : ٨٤ .

<sup>(</sup>٣) ينظر معاني القرآن الرجاج : ٣١/٣ ، الكشاف : ٢/١٥٢ ، المحرر الرجيز : ٨٦/٩ ، البحر : ٥/١٨٧ – ٨٨٨، الدر المصون : ٢٦٢/٦ .

 <sup>(</sup>٤) المجاز : ٢٨١/١ ، معاني القرآن للأشفش بون عنو : ٢٧٤/٢ ، غريب القرآن لليزيدي : ١٧٢ ، غريب القرآن للسجستاني : ٢١ ، غريب القرآن للقتبي : ١٩٩ عن أبي عبيدة ، معاني القرآن للزجاج : ٢٢/٢ ، إعراب القرآن للنحاس : ٢٦٨/٢ .

<sup>(</sup>ه) وينسب لأوس بن حجر يصف سحابا ، قال الشيخ عبد السلام هارون – رحمه الله – في تعليقه على كتاب الحيوان للجاحظ: ١٣٢/١ (ويحدث كثيراً في الشعر الجاهلي، أن يصنع شاعران قصيدتين من بحر واحد وردي واحد واحد واحد المرهما على الرواة: يدخلون أبياتاً في هذه من تلك فتختلط نسبة الأبيات ) .

<sup>(</sup>٦) في الأصل مسيف ، والتصويب من الديوان ،

۱۲۵ - فَمَنْ بِنَجْوَتِهِ كُمَنْ [بِعَقْوتهِ<sup>(۱)</sup>]

والمُسْتِكُنُّ كَمَنْ يَمْشِى بِقَرُواح<sup>(۱)</sup>/
[وقيلَ<sup>(۱)</sup>] : ببدنك : بدرعِك<sup>(1)</sup> ، قالَ دريدُ<sup>(۵)</sup> :

وكُلُّ مُقَلِّصٍ سَلِسِ القِيادِ

وكُلُّ مُقَلِّصٍ سَلِسِ القِيادِ

ركُوبِي بِالصَّرِيخِ إلى المُنَادِي<sup>(۱)</sup>

ركُوبِي بِالصَّرِيخِ إلى المُنَادِي<sup>(۱)</sup>

المسف الذي قد أسف على الأرض أي دنا منها ، والهيدب : سحاب يقرب من الأرض كأنه متدلرٍ ، والراح : جمع راحة ، أراد يكاد يعسكه من قام براحته ، النجوة : سند الوادي لا يعلوه السيل ، والعقوة : الساحة ، يقول : إن السيل قد طم حتى علا النجوة فاستوت بالعقوة ، والقرواح بالكسر : الأرض البارزة للشمس ، أوالتي ليس يسترها من السماء شيء .

- (٣) زيادة يقتضيها السياق .
- (٤) معاني القرآن الأخفش وضعفه: ٧٤/٢ ، غريب القرآن السجستاني: ٧١ ، إعراب القرآن النحاس وحكى تضعيفه: ٢٦٨/٢ ، الاشتقاق لابن دريد: ٢٦٧ ، تفسير الماوردي: ١٩٨/٢ ، المحرر الوجيز : ٨٩/٨ ، زاد المسير: ٦٢/٤ .
  - (٥) في الأصل (قال دريد ببدنك بدرعك) والعبارة فيها تقديم وتأخير .
    - (٦) البيتان لعمرو بن معد يكرب ، وقيل لدريد بن الصمة .

وهما في ديوَّان شعر عمرو بن معد يكرب: ٩١ ( شكتي بدني ورمحي ) وعجز الثاني ( وأقرح

<sup>(</sup>١) في الأصل بعقوبه ، والتصويب من الديوان ،

 <sup>(</sup>۲) ديوان عبيد بن الأبرص: ٥٣ (يكاد يدفعه ، كمن بمحفله) ، وكذا في مختار الشعر الجاهلي: ٢٧/٢
 - ٢٨ ، وديوان أوس بن حجر: ١٥ ، ١٦ ، وهما في طبقات فحول الشعراء: ٩٢/١ ، والحيوان: ١٣٧/١ ، طبقات الشعراء: ٨٧ (يدفعه ، كمن بعتوته) ، رسالة الفقران: ١٢٩ (يدفعه) .

والأول في العقد الفريد : ٢/٤ه ، اللسان (سفف) : ١٥٤/٩ وفيه (يدفعه) .

والثاني في معاني القرآن للزجاج : ٢/٥٠٨ ، اللسان : (قرح) : ٢١/٢٥ .

# ﴿لِتَكُونَ لِمَنْ خَلَّفَكَ ءَايَةً ﴾

ليرَى قدرةَ الصادقِ فِي الربوبيةِ على الكاذبِ ، ولم يُرَ مِن الغَرْقَى أحدُ غيرَ فرعونَ (١)

فَمَا أَخْتَلَفُوا حَتَّى جَاءَهُمُ ٱلْعِلْمُ ﴾ [٩٣]

أيُّ الفرائضُ والأحكامُ<sup>(٢)</sup> .

﴿ [فَوْسُ كُنْتَ ﴾ [٩٤] ﴿

أيهًا السَّامِعُ (1).

مِمَّاأَنزَلْنَاإِلَيْك ﴾

علىٰ لسانِ نبيِّناً .

﴿فَسْنَلِ ٱلَّذِينَ يَقُرَّهُ وَنَ ٱلْكِتَبَ

عاتقي ثقل النجاد) و: ٩٥ ( بزي ورمحي ، إجابتي الصدريخ) ، و: ٩٧ ، ونسب ادريد ( قي الصدريخ ، ورمحي ، شكس القياد ) ، ديوان دريد : ٦٠ ، وفيه الثاني قبل الأول ( في الصديخ ورمحي ، شكس) ، وهما في طبقات الشعراء : ١٧٨، ومعجم المرزباني : ١٦ وفيهما (شكتي بدني ورمحي ، في الصديخ) ، والعقد الفريد : ١٠٩/١ (عدتي بزي ورمحي) (إجابتي الصديخ) ، والثاني في المجاز : ١٦٢/٢ ، والحيوان : ١٩/١ وفيهما (في الصديخ) .

الشكة : السلاح ، وكذا العدة ، والبدن : الدرع ، والمقلص : المشمر يعني الفرس ، الصريخ المغيث يعني الجماعة الذين ينهضون لإغاثة من ينادي بالاستفاث .

<sup>(</sup>١) معاني القرآن للنحاس : ٣١٥/٣ ، وانظر الكشاف : ٢/٢٥٢ .

<sup>(</sup>٢) جاء في الإيجاز: ٨٤ بعده (أي كانوا على الكفر فلما جاهم العلم من جهة الرسول والكتاب اختلفوا فأمن فريق وكفر فريق ، وقيل: كانوا على الإقرار بمحمد قبل مبعثه بصفته فما اختلفوا حتى جاهم معلوم العلم به) .

<sup>(</sup>٢) زيادة من القرآن . .

<sup>(</sup>٤) تأويل المشكل: ٢٧٢ ، أمالي المرتضى: ٣٨٢/٢ . .

ِمِنْ أَهْبار موسَى<sup>(۱)</sup>.

وَمَنْ قَالَ : إِنَّ الخطابَ للنبيُّ ، فيكونُ ذلكَ على قسمةِ الكلام وقضيةِ

الخطاب (۲) .

﴿ أَن تُؤْمِنَ إِلَّا إِذْنِ ٱللَّهِ ﴾ [١٠٠]

بِعلمِ اللَّهِ (٣) .

وقيل : بتمكينه وإقداره (1) .

﴿ وَأَصْبِرْحَقَّىٰ يَعَكُمُ ٱللَّهُ ﴾ [١٠٩]

أيْ: يأمرَك إمَّا بالهجرة أو بالجهاد .

## [ تهت سورة يونس ]

<sup>(</sup>۱) ينظر تأويل مشكل القرآن نحوه : ۲۷۰ – ۲۷۳ ، وكذا أمالي المرتضى نحوه عن الحسن : ۳۸۳/۲ ، تفسير القرطبي : ۳۸۲/۸ .

<sup>(</sup>٢) تأويل مشكل القرآن ورجحه: ٢٠٠ - ٢٧١ ، ٢٧٤ ، تفسير الطبري: ٢٠٣/١٥ ، معاني القرآن الرجاع ورجحه: ٢٠٣/١ ، ٢٨٢ - ٢٨٢ ، المحرر الوجيز ورجحه: ٩١/٩ ، ٩٠، تفسير الرازي: ٢٧/٧١ .

 <sup>(</sup>٣) قال الزجاج في معاني القرآن :١٣٦/٣ (وما كان لنفس الوصلة إلى الإيمان إلابما أعلمها الله منه) .
 وانظر أمالي المرتضى : ٢٨/١ ، تفسير البغوى : ٢١٣/٢ .

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبري عن سفيان الثوري: ٥١/٤/١ ، معاني القرآن للزجاج: ٣٦/٣ ، تفسير الماوردي: ٢٠٠/٢ ، تفسير البغوي: ٢١٣/٣ ، زاد المسير: ١٧/٤ ، تفسير الرازي: ١٧٥/١٧ ، تفسير القرابي: ١٧٥/١٧ ، تفسير القرطبي: ٣٨٦/٨ .



﴿ أُخْرِكُتُ ﴾"[١]

بالأمر والنهي ﴿ ثُمَّ فُصِّلَتُ ﴾ بالوعد والوعيد (١) .

﴿ أَلَّاتَعْبُدُوٓا ﴾ [٢]

أَيْ: فُصَّلَتْ لَئَلَّا تعبدوا .

وَ ﴿ أَسْتَغْفِرُواْ رَبِّكُونَ ﴾ [٣]

مِنَ الذنوبِ السالفةِ و ﴿ تُوبُولًا ﴾ مِنَ الآنفة (٥٠) .

﴿ وَيُؤْتِ كُلَّ ذِى فَضْلِ فَضْلَةً ۗ ﴾

إعلامٌ بتفاوتِ الدرجاتِ فِي الآخرةِ ، وترغيبٌ فِي العملِ لها

<sup>(</sup>١) في الأصل الهود وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٢) من قوله تعالى: ﴿ أَلَو كُتُبِ أَحَكُمَتَ ءَالِتُهُ ثُمْ فَصَلَتَ مِنْ لَدُنْ حَكَيْمٍ خَبِيرٍ ﴾ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في تفسيره عن الحسن : ٢٢٦/١٥ ، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن الحسن رقم (٧ ، ١١) وقال المحقق : إسناده ضعيف جداً ، تفسير سورة هود : ١٦ ، ١٦ معاني القرآن للنحاس : ٣٢٧/٣ ، تفسير الماوردي عن الحسن : ٢٠٢/٢ ، تفسير البغوي عنه : ٢١٩/٢ .

 <sup>(</sup>٤) من قوله تعالى : ﴿ وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤت كل
 ذى فضل فضله ... الخ ﴾ الآية .

<sup>(</sup>ه) تفسير الماوردي : 1.77/7 ، تفسير البغوي : 1.70/7 ، زاد المسير : 1.00/7 ، تفسير الرازي : 1.00/7 .

﴿ يَثَنُونَ صُدُورَهُمُ ﴾ [٥]
كَانُوا إِذَا مُرُّوا برسولِ اللهِ ثَنَواْ صدورَهم وتفشَّوْا بثيابِهم لئلاَّ يَرَوْهُ .
وقيلَ : ﴿ يَثُنُونَ ﴾ يطوونَها على البغضِ لَهُ والجحدِ به (١) . كمَا قيلَ فِي
معناهُ :

378 - طَوْيْتُ الحشَّا مَنْهَا عَلَىٰ كُلِّ كَرِبةً

تااد<sup>(۲)</sup> ولمْ أجمَعٌ على منية يدا<sup>(۱)</sup>

( وَيَعْلَمُ مُسْلَقَرَهَا وَمُسْتَوْدَ عَهَا ﴾ [٦]

حياتَها وموتَها<sup>(٥)</sup>

وقيلَ : ﴿ مُسْتَقَرَّهَا ﴾ في الرحم ، ﴿ وَمُسْتَوْدَعَهَا ﴾ في الصلبِ<sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>۱) ساقه المؤلف في الإيجاز: ٨٥ من رواية هشيم عن عبد الله بن شداد ، وأخرجه الطبري عن عبد الله ابن شداد: ١٠/١٣٥، وأخرجه ابن أبي حاتم عن عبد الله بن شداد بنحوه رقم (٤٩) وقال المحقق: صحيح الإسناد تفسير سورة هود: ٥٠ ، وهو في تفسير مجاهد: ٢٩٩ - ٣٠٠ ، تفسير الماوردي عن عبد الله بن شداد: ٢١٧/٣ ، المحرد الوجيز: ٢٠٤/٩، واد المسير: ٢١٤/٤، تفسير الرازي: ١٩٢/١٧،

<sup>(</sup>٢) معاني القرآن الفراء: ٣/٢ ، غريب القرآن السجستاني: ٧١ ، تفسير الطبري: ٥٠/ ٥٣٠ – ٢٣٠ ، معاني القرآن الزجاج: ٣٨/٣ ، تفسير الماوردي: ٢٠٤/٢ ، تفسير الماوردي: ٢٠٤/٢ ، تفسير المويز: ١٠٢/٣ ، المحرر المويز: ١٠٢/٩ ورجحه ،

وقد أخرج البخاري نحوه عن مجاهد تعليقا ، كتاب التفسير ، باب سورة هود : ١٤٩/٨ .

<sup>(</sup>٣) هكذا في الأصل ولم أستطع تبينها .

<sup>(</sup>٤) لم أعثر على قائله .

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبري عن الربيع بن أنس: ٢٤٣/١٥ ، وانظر معاني القراء: ٤/٢ ، تفسير الماوردي : ٢٠٥/٢ .

<sup>(</sup>٦) تفسير الطبري عن ابن عباس ومجاهد والضحاك: ٢٤٢/١٥ ، تفسير الماوردي عن سعيد بن جبير: ٢/٥٠١ ، تفسير البنوي عن عطاء: ٢١٨/٢ ، تفسير الرازي عن ابن عباس: ٢٠٥/١٠ ، البحر عن ابن عباس ه/٢٠٤ ، وقد أخرجه الحاكم عن ابن عباس ، كتاب التفسير / باب تفسير سورة الأنعام : ٢١٦/٢ وقال صحيح على شرط الشيخين وأم يخرجاه ، ووافقه الذهبي ،

## ﴿ وَكَانَ عَرْشُهُ مُعَلَى ٱلْمَآءِ ﴾ [٧]

أيْ بنية ما بناه / على الماء وذلك أعجب وأدل على القدرة القاهرة ، والسفة الباهرة ، يقال عرش يعرش عرشاً ، وأصل العرش في اللغة (١) : خشبات يوضع عليها ثمام (١) يستظل به الساقى قال الراجز :

٥٢٥ – أَكُلُّ عَـَامْ عَرْشُهِهَا مُقِيلِي  $^{\circ}$  ٥٢٥ – حَثَّى ترَى الْمِئْزَرَ ذَا الفُضُولِ  $^{\circ}$  ٥٢٧ – مثلُ جناح [السُّبَد  $^{(1)}$ ] الغَسِيل  $^{(1)}$ 

﴿ إِلَىٰٓ أُمَّةِ مَعَدُودَةِ ﴾ [٨] إلى أجل محدود (٥) .

<sup>(</sup>۱) ينظر تهذيب اللغة : ١/ ٤١٤ – ٤١٥ ، الصحاح : ٣/ ١٠١٠ ، المحكم : ١/ ٢٢١ – ٢٢٢ ، اللسان : ٣/١٤ – ٣١٥ ، (عرش) .

<sup>(</sup>۲) هو نبت معروف في البادية ، قال ابن سيده : الثمام : نبت ضعيف له خوص أو شبيه بالخوص،وربما حشي به وسدبه خصاص البيوت،وهو نبت ضعيف قصير لا يطول ، قال الأزهري : الثمام أنراع فمنها الضعة ومنها الجليلة ومنها الغرف وهو شبيه بالأسل وتتخذ منه المكانس ويظلل به المزاد فيبرد الماء . المحكم : ٥٠/١٨٨ ، تهذيب اللغة : ٥١/١٦٨ ، اللسان (ثمم):١٨/٨ – ٨١ ، وانظر النبات للأصمعي : ٢٠ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل السبل والتصويب من المراجع التالية ،

 <sup>(</sup>٤) اللسان (سبد) : ٣٠٣/٣ ، معجم البلدان : ١٨٣/٣ ، حياة الحيوان : ٢٠٣/١٥ و يفيها كلها (أكل يوم)
 والأول في اللسان (عرش) : ٣١٤/٦ ، تهذيب اللغة : ٢١٤/١ ، والثاني والثالث في كتاب الجيم :
 ٢١/٢ (حتى يظل الثوب) .

والعرش: البناء الذي يكون على قم البئر يقوم عليه الساقي ، والسبد: بضم السين وقتح الباء قال ياقوت (طائر لين الريش إذا قطر من الماء قطرتان على ظهره سال ، وجمعه سبدان ، وقال ابن الأعرابي: السبد مثل العقاب ، وعن الأصمعي: السبد الخطاف إذا أصابه الماء جرى عنه سريعا) قال في اللسان (وقول الراجز يقوي ما قال الأصمعي) . وانظر نظام الغريب: ٢٠٩ .

<sup>(</sup>ه) تفسير عبد الرزاق عن ابن عباس وقتادة: ٣٠٣/١ ، تفسير البغوي: ٢٢٠/٣ ، تفسير القرطبي : ٩/٩ .

﴿ نُوَفِّ إِلَيْهِمْ أَعْمَلُهُمْ ﴾ [١٥] أنيُ مَنْ [أرادُ (())] الدنيا ، وفاهُ اللهُ ثوابَ حسناتِه فِي الدُنيا (() . وقيلَ : إنَّها فِي المنافقينَ الَّذِينَ غَزُوا طلباً للمغانم (() .

﴿ أَفْمَنَكُانَ عَلَىٰ بَيْنَةِ مِن زَّيِّهِ ، ﴾ [١٧]

فيه حذفُ [الخبر<sup>(1)</sup>] ، مَنْ حالُه هذه كمَنْ هُوَ فِي ضلالٍ . والنِّنَةُ : القرآنُ<sup>(٥)</sup> .

وقيل : مارُكِز [في  $^{(1)}$ ] العقلِ مِن الاستدلالِ على التوحيد  $^{(\vee)}$  .

﴿ وَيَتَلُوهُ شَاهِدٌ ﴾

على هذا القولِ ما يتضمَّنُه القرآنُ مِنَ الحجج فهُوَ شاهدٌ للعقل (^)

<sup>(</sup>١) في الأصل أرد والتصويب من الإيجاز: ٨٥.

 <sup>(</sup>۲) غريب القرآن القتبي: ۲۰۲ ، تفسير الطبري عن ابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد وقتادة والضحاك والحسن: ۲۰۲/۱۰ – ۲۰۳ ، معاني القرآن الزجاج: ۲/۷۳ ، إعراب القرآن النحاس: ۲/۵۷ ، المحرر الوجيز: ۱۱۸/۲ ، زاد المسير: ۸٤/٤ ، تفسير الرازي: ۲۰۲/۱۷ – ۲۰۷ .

 <sup>(</sup>٣) فوائد في مشكل القرآن : ١٣٨ ، إعراب القرآن النحاس : ٢/٥٧٢ ، تفسير الرازي : ٢٠٦/١٧ ،
 تفسير القرطبي : ١٤/٩ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل الجر والتصويب ليستقيم السياق ، وينظر تأويل المشكل : ٣٩٥ - ٣٩٥ ، تفسير البغوي : ٢٢٣/٣ ، إملاء مامن به الرحمن : ٢٦٣/٣ ، تفسير القرطبي : ١٦/٩ ، الدر المصون عن أبي البقاء : ٢٩٩/١ .

<sup>(</sup>٥) تفسير الماوردي عن عبد الرحمن بن زيد : ٢٠٦/٢ ، المحرر الوجيز : ١٢٠/٩ ، ١٢٣ ورجحه ، زاد المسير عن عبد الرحمن بن زيد : ١٦/٨ ، تفسير الرازي : ٢٠٩/١٧ ، تفسير القرطبي : ١٦/٩ . (٦) في الأصل من والتصويب من الإيجاز : ٨٥ .

 <sup>(</sup>٢) في الاصل من والتصويب من الإيجاز : ٨٥ .
 (٧) تفسير الماوردي عن ابن بحر: ٢٠٦/٢ ، الكشاف : ٢٦٢/٢ ، البحر عن الزمخشرى : ٨٠٠/٥ .

<sup>(</sup>۱) تشمير المشكل ورجعه: ۳۹۵ ، وينظر الكشاف: ۲۲۲/۲ ، البحر: ه/۲۱۰ .

وعلى القول الأول: ما يتضمنه العقلُ مِنْ وجوهِ الأدلةِ فهُوَ شاهدٌ للقرآن (١) والأولى: حملُ الشَّاهِدِ على القرآنِ ، أَوْ على النبيِّ عليهِ السلامُ(١) ليعودَ ما بعدَه مِنَ الضمائرِ إلى واحدِ منهُما . أعني قوله : ﴿ وَمِن قَبْلِهِ كِنْبُ مُوسَى ﴾ وقوله : ﴿ وَمَن يَكْفُرُ بِهِ مِن ﴾ وقوله : ﴿ وَمَن يَكْفُرُ بِهِ مِن ﴿ فَلَا تَكُ فِي مِن يَقِمِنْهُ ﴾ .

﴿ وَيَبْغُونَهَا عِوْجًا ﴾ [١٩]

يريدونَ غيرَ الإسلام ديناً (٢)

وقيل : يُؤوِّلُونَ القرآنَ تأويلاً باطللاً(1).

وتكريرُ ﴿ هُمْ ﴾ فِي قولهِ : ﴿ هُمْ كَافِرُونَ ﴾ ؛ لتقريرِ التحذيرِ ، وتأكيدِ القولُ (٥) ، كقولِ الهذليِّ (١) :

٨٢٥ - رَفُونِي وَقَالُوا يَاخُونِلِدُ لاتُرعْ
 نَفَلْتُ [وَأَنْكَرْتُ(٣)] الوُجُوهَ هُمُ هُمُ

<sup>(</sup>١) تفسير الماوردي نحوه عن ابن بحر : ٢٠٧/٢ ، تفسير القرطبي : ١٧/١ ، البحر : ٥/١١ .

<sup>(</sup>٢) ينظر تفسير الطبري : ١٥/١٧٥ - ٢٧٢ ، معاني القرآن الزجاج : ٣/ ٤٣، زاد المسير : ٨٦/٤ .

<sup>(</sup>٣) تفسير ابن أبي حاتم عن السدي عن أبي مالك رقم (٢٣٢) ، وقال المحقق : إسناده ضعيف ، سورة هود : ١٤٧ ، معاني القرآن للزجاج : ٣٠/٥ ، تفسير الماوردي عن أبي مالك : ٢٠٨/٢ ، وانظر زاد المسير : ٢٠٠/١ ، تفسير ابن كثير : ٤٤٢/٢ .

<sup>(</sup>٤) تفسير الماوردي عن على بن عيسى : ٢٠٨/٢ ، تفسير الرازي : ٢١٣/١٧ نحوه .

<sup>(</sup>ه) الكشاف : ٢٦٣/٢ ، المحرر الوجيز : ١٢٦/٩ ، تفسير القرطبي : ١٩/٩ ، البحر : ٢١٢/٥ ، الدر المعون : ٢٠٢/١ ،

<sup>(</sup>٦) هو أبو خراش الهذلي

<sup>(</sup>٧) زيادة من الديوان .

٥٢٩ - فَعَادَيْتُ شَيْئاً [والتَّرِيسُ(١)] كَانَّمَا يُرَعْرِعُهُ وَعُكُّ مِنَ الْمُومِ مُرْدِمُ (١)

﴿ مَاكَانُواْيَسْتَطِيعُونَ ٱلسَّمْعَ ﴾ [٢٠]

أَيْ: استماعَ الحقّ والاعتبارَ بِهِ بغضاً له (۱) / كقولِه : ﴿ إِنَّكَ لَن شَـ تَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴾ (٤) ، أَى: لا تفعلُهُ أَ.

﴿ لَاجَرُمْ ﴾ [٢٢]

أي : حقاً (°) ،

<sup>(</sup>١) في الأصل بالدريس والتصويب من المراجع التالية ،

 <sup>(</sup>۲) الديوان: ٢/١٤٤ ، شرح أشعار الهذايين: ١٢١٧/٣ ، المعاني الكبير: ٩٠٢/٢ ، وفيها جميعها (
 فعديت شيئاً والدريس كأنه ، ورد) وفي المعاني ( كأنما ، ورد من الم ) ، والأغاني: ٢١/ ٢١٢ ( لم
 ترع فغاررت شيئاً ) .

والأول في الخصائص ز ٢٤٧/١ ، العقد الفريد : ١٣٣/١ ، ٣٥٢/٦ ، أمالي المرتضي : ٣٥٠/١ ، جمهرة الأمثال : ٢٠٦/١

والثاني في قصل المقال: ٨٢ ، اللسان (غرر): ٥٧/٥ (فغاررت) .

قال في المعاني الكبير (رفوني: أي سكنوني ، وقالوا: لاترع أي لاتخف ، هم هم: أي هم الذين أخاف ، عاديت: صرفت والدريس: ثوبه الذي عليه وهو الثوب الخلق ، يزعزعه: يحركه ، ورد:أي حمى ، والموم: البرسام ، مردم: ملازم أي من شدة عدوي واضطرابه علي ، وروى أبو عمرو: فعررت شيئاً: أي تلبثت: وألمعارة: التلبث) .

<sup>(</sup>٣) ينظر تفسير الطبري : ٢٨٦/١٥ ، ٢٨٧ ، معاني القرآن للنحاس ٣٤٠/٣ ، المحرر الوجيز : ٢٢٦/١، زاد المسير عن الزجاج : ٩١/٤ ، وانظر معاني القرآن للزجاج : ٣٤٠/٣ .

<sup>(</sup>٤) سورة الكهف: الآيات: ٧٧ ، ٧٧ ، ٥٠

<sup>(</sup>ه) غريب القرآن للقتبي: ٢٠٢ ، تفسير الطبري: ٥ / ٢٨٨ ، معاني القرآن للزجاج: ٣٠/٥٤ ، إعراب القرآن للنحاس عن الخليل وسيبويه: ٢٧٧/٢ .

- ﴿ وَأَخْبَـٰتُوۤ اٰإِلَىٰ رَبِهِمْ ﴾ [٢٣] تخشَّعُوا لهُ واطمأَنُوا به (٢) .
- ﴿ بَادِىَ ٱلرَّأْيِ ﴾ [٢٧] بالهمزِ (أ) : ظاهرَ الرَّأْيِ (أ) ، ويغيرِ الهمزِ (أ) : ظاهرَ الرَّأْيِ (أ) .

- (٢) تفسير الرازي عن النحويين: ٢١٦/١٧ ، وانظر الدر المصون: ٣٠٤/٦.
- (٣) معاني القرآن للفراء: ٢/٩ ، المجاز: ١/٢٨٦، تفسير عبد الرازق: ٣٠٤/١ عن قتادة، تفسير الطبري: ١٩٧٤ ، تفسير البغوي: ٢٦٦/٣ زاد المسير: ٩٣/٤ ، القرطبي: ٢١/٩ ، التفسير القيم: ٣٠٠ .
- قال ابن عطية في المحرر الوجيز: ١٢٩/٩ (وأصل اللفظ من الخبت: وهو البراح القفر المستوي من الأرض، فكأن المخبت في القفر قد انكشف واستسلم وبقي ذا منعة فشبه المتذلل الخاشم بذلك، وقيل: إنما اشتق منه لاستوائه وطمأنينته).
- (٤) وهي قراءة أبي عمرو ، ونصير عن الكسائي . المبسوط : ٢٠٣ ، الكشف لمكي : ٢٦٧/١ ، النشر : ٢٨٨/٢ .
- (٥) معاني القرآن للقراء: ٢٠/١ ، المجاز: ٢٨٧/١ ، معاني القرآن للأخفش: ٢٩٦/١٥ ، غريب القرآن للرجاج للسجستاني: ٢٢ ، غريب القرآن للقتبي: ٢٠٣ ، تفسير الطبري: ٢٩٦/١٥ ، معاني القرآن للزجاج : ٢٧/٢ ، إعراب القرآن للنحاس: ٢٨٠/٢ .
- (٦) وهي قراءة الجميع ما عدا أبا عمرو ونصير عن الكسائي . المبسوط : ٢٠٣ ، الكامل في القراءات الخمسين : ل ١٩١٩/ب ، الكشف لمكي : ٢٦/١٥ ، النشر ٢٨٨/٢ .
- (۷) معاني القرآن للفراء: ۱۱/۲ ، المجاز: ۲۸۷/۱ ، معاني القرآن للأخفش: ۷/۲/۱ ، غريب القرآن للقتبي: ۲۰۳ ، تفسير الطبري: ۲۹/۰۱ ، معاني القرآن للزجاج: ۲۷/۳ ، إعراب القرآن للنحاس: ۲۷۹/۲ ، الكشف لمكي: ۲۲۲/۱ .

<sup>(</sup>١) معاني القرآن للفراء: ٨/٢ ، تأويل المشكل عنه : ٥٥٠ ، تفسير الماوردي : ٢٠٨/٢ ، زاد المسير : ٩١/٤ .

وفي معنى الأول قولُ الخطابِيّ('):

مره – ولولا الهوى أبصرت [رَائِي المَّوَى بَثِقُ بِاللهِ الهوى أبصرت [رَائِي اللهِ اللهوى أبصرت اللهوى أبصرت اللهوى أبص بعاقل المرافي المرافي المرافي المرافي المرافي المرافي المرافي المرافي أن المرافي الله المرافي المرا

ترجمته في : طبقات الشافعية : 7/4/7 - 717 ، وفيات الأعيان : 7/8/7 - 717 ، يتيمة الدهر : 3/71/2 ، معجم الأدباء : 3/72/2 .

- (٢) في الأصل ورائي ، والتصويب من خلق الإنسان .
  - (٣) زيادة من خلق الإنسان.
  - (٤) خلق الإنسان ، لوحة : ٢٥٦/ب .
  - (٥) هو ابن الرومي كما في ديوانه .
  - (٦) في الأصل المقل والتصويب من الديوان.
- (٧) الديوان : ١٦٨٣/٤ ، الغوائد : ٣١ وفيهما (يقلل ناصر الخصم ، تضل) ، وفي الأول (فتحكم) ، وفي الثاني (فهو م قوم) ، محاضرات الأدباء : ٧٥/١ (ناصر الحق أديضل ، فتحكم)

  تذب عنه : تتأفع ، المجل : العظيم من جل الشيء إذا عظم ، المدق : الصغير من دق الشيء إذا صغر .

<sup>(</sup>۱) هو حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب البستي أبو سليمان ( ۰۰۰ – ۳۸۸ هـ) فقيه محدث من نسل زيد ابن الخطاب – أخي عمر بن الخطاب – شافعي المذهب له معالم السنن ، غريب الحديث وغيره .

وَنَصْبُ بِادِيَ الرَّاْيِ ، أَيْ:فِي بِادِي الرَّأْيِ ، ويجوزُ كونُه ظرفاً للرؤيةِ والاتباع والأرذال (٢)(٢) .

﴿ وَمَا ۚ أَنَابِطَارِدِ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ۗ ﴾ [٢٩] أيْ: الذينَ قالُوا لهُمُ الأراذِلِ؛ [لاَنَّهم ('' ] ﴿ مُّلَنقُواْرَتِهِمْ ﴾('' .

﴿ إِن كَانَ اللَّهُ يُرِيدُ أَن يُغُوِيكُمُ ﴾ [٣٤] مجازاةً علىٰ كفركم (١) .

(١) الحجة لأبي علي : ٣١٨/٤ ، البيان في غريب إعراب القرآن : ١١/٢، البحر : ٥/ ٢١٥ عن أبي علي في الحجة .

(٢) جاء في الدر المصون : ٣١٠/١ : أنه قيل : إن أرذال جمع لرذل ، وأراذل جمع لأرذال ، وفي اللسان : ٢٨٠/١١ (رجل رذل الثياب والفعل والمع أرذال ورذلاء)

(٣) إملاء مامن به الرحمن : ٣/٨٦٨ – ٢٦٩ ، البحر : ٥/٥١٥ ، الدر المصون : ٦١٠/٦ – ٣١١ .

قال السمين : (منصوب على الظرف ، وفي العامل فيه على هذا ثلاثة أوجه :

أحدهما : « نراك ، أي وما نراك في أول رأينا ، أو فيما يظهر لنا من الرأي .

والثاني : أن يكون منصوبا بـ « اتبعك » ، أي ما نراك اتبعك أول ر أيهم أو ظاهر رأيهم وهذا يحتمل معنين :

أحدهما: أن يريدوا اتبعوك في ظاهر أمرهم وبواطئهم ليست معك .

والثاني : أنهم اتبعوك بأول نظر وبالرأي البادي دون تثبت واو تثبتوا لما اتبعوك .

الثالث: ... أن العامل فيه « أراذلنا » ، والمعنى : أراذلنا بأول نظر منهم أو بظاهر الرأي نعلم ذلك ، أي إن رذالتهم مكشوفة ظاهرة لكونهم أصحاب حرف دنية) أهـ .

(1) في الأصل لأنه والتصويب من الإيجاز: ٨٦ .

(٥) قال الماوردي في تفسيره: ٢١٠/٢ ( يحتمل وجهين:

أحدهما : أن يكون قال ذلك على وجه الإعظام لهم بلقاء الله تعالى .

الشانى : على وجه الاختصام بأني لو فعلت ذلك لخاصموني عند الله ) .

زاد القرطبي في تفسيره: ٢٦/٩ ( فيجازيهم على إيمانهم ، ويجازي من طردهم ) .

(٦) متشابه القرآن القاضي عبد الجبار نحوه: ٣٧٩/١ -- ٣٨٠ قال ( وقد سمى الله العقاب غيا بقوله :
 ﴿ فسوف بِلقرن غيا ﴾ وكل ذلك واضم ) ،

وقيل : يحرمُكم منْ رحمته (۱) . ومنه قولُه تعالى : ﴿ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيَّا ﴾ (۱) أَيْ: خيبة وحرماناً . قالَ المرقشُ (۱) :

٥٣٥ - وَمَنْ يلقَ خيراً يَحْمَدِ النَّاسُ أَمَرَهُ ومَنْ يَغْوَ لايَعْدَم على الغَيِّ لَائِماً (1)

﴿ فَلَا نَبْتَ بِسُ ﴾ [٣٦]

فلا تحزن ولا تأسف (٥) . من البأساء (٦) .

﴿ وَأَصْنَعِ ٱلْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا ﴾ [٣٧]

<sup>(</sup>۱) متشابه القرآن عن أبي علي الجبائي: ۲۷۹/۱ ، الكشاف: ۲۲۷/۲ ، تفسير الرازي تحوه عن المعتزلة: ۲۲۸/۱۷ ، البحر عن الزمخشري: ۲۱۹/۵ .

<sup>(</sup>٢) سورة مريم : أية : ٥٩ .

<sup>(</sup>٣) هو المرقش الأصغر ، واسمه عمرو بن حرملة ، وقيل : ربيعة بن سفيان وهو من بني سعد بن مالك ابن ضبيعة أحد عشاق العرب المشهورين ، كان على عهد مهلهل بن ربيعة وشهد حرب بكر وتغلب وهو ابن أخي المرقش الأكبر .

ترجمته في : طبقات الشعراء : ٩١ ، معجم الشعراء للمرزباني : ٤ – ٥ ،

 <sup>(</sup>٤) طبقات الشعراء: ٩١ ، العقد الفريد: ٢/٩٥ ، ١/٧٥١ (من يلق) ، معجم الشعراء المزرباني: ٥
 (فمن) ، الحماسة البصرية: ٣٣/٢ ، المفضليات: ٢٤٧ ، أمالي المرتضي: ١/٣٦١ ، ٢٤٦/٢ ونسبه القراري ، الغيث المسجم: ٢٤٤/١ ، جمهرة الأمثال: ١٧٧/١ ، ٢٨٤ .

<sup>(</sup>ه) تفسير عبد الرزاق: ٣٠٤/١ ، تفسير الطبري: ٣٠٦/١٥ ، معاني القرآن للنحاس: ٣٤٦/٣ ، تفسير الماوردي: ٢١٢/٢ وجعلهما قولين ، تفسير البغوي: ٣٢٩/٣ ، زاد المسير: ١٠٠/٤ .

<sup>(</sup>٢) قال ابن منظور في اللسان: ٢١/١ (والباساء: الشدة ، قال الأخفش: بني على فعلاء وليس له أفعل لأنه اسم كما قد يجئ أفعل في الأسماء ليس معه فعلاء ، نحو أحمد ، والبؤس: خلاف النعمى ، الزجاج: الباساء والبؤسى من البؤس ، وابتأس الرجل ، فهو مبتئس ، ... والمبتئس: الكاره الحزين ، قال ابن بري: والأحسن فيه عندى قول من قال: إن مبتئسا مقتمل من الباس الذي هو الشدة ... فهذا أصله لأنه لا يقال ابتأس بمعنى كره ، وإنما الكراهة تفسير معنوي لأن الإنسان إذا الشتد به أمر كرهه، وليس اشتد بمعنى كره ) .

أيْ:حفظِنا حفظ مَنْ يركى (') . ﴿ [وَ ('') ] وَحْبِنَا ﴾ أيْ: تعليمنا وأمرِنا (') . أيْ: تعليمنا وأمرِنا (') . ﴿ وَفَارَالنَّنُورُ ﴾ [٤٠] ﴿ وَفَارَالنَّنُورُ ﴾ [٤٠] قالَ مجاهد : فار الماء مِنْ مكانِ النَّارِ آية للعذابِ (') .

(۱) معاني القرآن الزجاج: ۳/۰۰، ، إعراب القرآن النحاس: ۲۸۲/۲ ، تفسير الماوردي: ۲۱۲/۲، زاد المسير: ۱۰۱/٤ ، تفسير القرطبي: ۳۰/۹ ، وقال ابن كثير في تفسيره: ۲/٥٤٤ (أي بمرأي منا ) .

قال البيهقي في الأسماء والصفات: ٣٩٦ - ٣٩٠: (ومن أصحابنا من حمل العين المذكورة في الكتاب على الرؤية وقال: قوله: ﴿ واتصنع على عيني ﴾ معناه: بمرأى منا ، وكذلك قوله: ﴿ تجرى بأعيننا ﴾ ، وقد يكون ذلك من صفات الذات ، وتكون صفة واحدة ، والجمع فيها على معنى التعظيم كقوله: ﴿ مانفدت كلمات الله ﴾ ، ومنهم من حملها على الحفظ والكلاءة ، وزعم أنها من صفات الفعل والجمع فيها شائع ، والله أعلم ، .... والذي يدل عليه ظاهر الكتاب والسنة من إثبات العين له صفة ، لا من حيث الحدقة أولى ، وبالله التوفيق ) .

وحدث عن سفيان بن عيينة أنه قال : «ماوصف الله تبارك وتعالى نفسه في كتابه فقراحه تفسيره ، ليس لأحد أن يفسره بالعربية ولا بالفارسية » ، وانظر القواعد المثلىلابن عثيمين : ٦٧ .

- (٢) زيادة من القرآن .
- (٣) تفسير الطبري: ٥٠/١٥ ، تفسير الماوردي وجعلهما قولين: ٢١٢/٢ ، تفسير البغوي: ٣٠٠/٣ ، تفسير الطبري: ١٤٤/٩ ، تفسير البغوي: ٢٣٠/٣ وزاد المسير: ١٠١/٤ وجعلهما قولين ، قال ابن عطية في المحرر الوجيز: ١٤٤/٩ ١٤٥ أو وحينا € معناه: وتعليمنا ... ومن فسر قوله: ﴿ ووحينا ﴾ أي بأمرنا لك . فذلك ضعيف لأن قوله: ﴿ واحينا ﴾ أي بأمرنا لك . فذلك ضعيف لأن قوله: ﴿ واحينا ﴾ معناه الفلك ﴾ معن عن ذلك) .
- (٤) آخرجه الطبري عن مجاهد وابن عباس والحسن والضحاك ورجحه : ٢٠٠/٥٠ ٣٢٠ ، وأخرجه ابن أبي حاتم عن مجاهد رقم (٣١٠) وقال المحقق : إسناده صحيح ، وعن ابن عباس بنحوه رقم (٣٢١) وقال المحقق:إسناده ضعيف . تفسير سورة هود : ١٧٨ ، ١٨٤ ، جامع تفسير مجاهد : ٣٠٣ ، وأورده السيوطي في الدر المنثور وزاد عزوه إلى ابن المنذر : ٣٢٩/٣ .

وقالَ ابنُ عباسٍ : التنورُ وجهُ الأرضِ (') .
وعَنْ علي ": أنَّه [فارَ (')] مِنَ الكُوفةِ / ثُمَّ طَبقَ الأرضَ ، وأنَّ التنورَ مِنْ تنويرِ الصبح (') ، [فكما (')] أنَّ الصبح إذا نورَ ملاً الآفاقَ، فكذلكَ ذلكَ الماءُ لمَّ سالَ عمَّ (') الأرضَ .

\_\_\_

واختاره القراء في معانيه: ١٤/٢ ، وذكره الزجاج في معانيه: ٥١/٣ ، والمرتضى في أماليه عن ابن عباس ومجاهد والحسن وغيرهم: ١٧١/٢ ، وحكاه الماوردي في تفسيره عن مجاهد: ٢١٤/٢ .

قال الطبري: ( ... ذلك هو المعروف من كلام العرب وكلام الله لا يوجه إلا إلى الأغلب والأشهر من معانيه عند العرب إلا أن تقوم الحجة على شيء منه بخلاف ذلك فيسلم لها ...) .

- (۱) أخرجه الطبري عنه وعن الضحاك وعكرمة: ٥١/٨١ ، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عنه رقم (١) أخرجه الطبري عنه وعن الضحاك وعكرمة: ٣١٨/١٥ ، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عنه رقم (٣١٦) وقال المحقق: إسناده ضعيف لعنعنة هشيم . تفسير سورة هود: ١٨٧ ، وأورده السيوطي في الدر المنثور: ٣٢٩/٣ وزاد عزوه إلى سعيد بن منصور وابن المنذر وأبي الشيخ عن ابن عباس . وذكره الزجاج في معاني القرآن: ٣/٨٥ ، والمرتضي في أماليه عن عكرمة وابن عباس : ٢٠٤/٧ ، وابن الجوزي في زاد المسير : ١٠٥/٤ ، ورجحه الرازي في تفسيره : ٢٣٤/١٧ ، وابن كثير في تفسيره : ٢٢٤/١٤ وقال عنه أنه أظهر . وضمنه قول مجاهد .
  - (٢) في الأصل نار ، فلما ، والتصويب من الإيجاز : ٨٦ .
- (٣) أخرجه الطبري عنه من عدة طرق: ١٩/١٥ ، وأخرجه ابن أبي حاتم عنه بروايتين الأولى بلفظ (فار من مسجد الكوفة) رقم (٣١١) وقال المحقق: ضعيف جداً ، والثاني بلفظ (من تنويرالصبح) رقم (٣١٥) ، وقال المحقق: ضعيف الإسناد ، تفسير سورة هود : ١٧٩ ١٨١ وأورده السيوطي في الدر المنثور: ٢٩٨٠ وزاد عزوه إلى ابن المنذر وأبي الشيخ عنه ، وأورده الزجاج في معانيه: ١٨٥ وجعله قولين: ١٠ فار من ناحية الكوفة ، ٢ التنور تنوير الصبح ، وكذا المرتضي في أماليه: ١٠٧/١ ، والماوردي في تفسيره: ٢١٤٢ ، وانظر زاد المسير: ١٠٥٤ ، تقسير الرازي: ١٩٤١ ، تفسير ابن كثير: ٢٠٤٤ . قال النحاس في معاني القرآن: ٣٤٨٣ بعد ذكر الاختلاف فيه ( وهذه الأقوال ليست بمتناقضة لأن الله قد خبرنا أن الماء قد جاء من السماء والأرض فقال: ﴿ ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا ﴾ فهذه الأقوال تجتمع في أن ذلك كان علامة ) .
  - (٤) كذا هذا وفي الإيجاز : ٨٦ (غمر ) .

وقيلَ : إِنَّهُ على طريقة المثل ، أيْ : اشتدَّ غضبُ الله عليهِمْ ، وحلَّ عذابُه بهِم (۱) ، كقوله عليه السلامُ : « الآنَ حَمِيَ الوَطِيسُ »(۱) .

وكقولِ الشَّاعر (۱) :

وكقولِ الشَّاعر (۲) :

وقَوْلُ الشَّاعِرُ (۱) :

وَنَفُتُوهُمْ مَّ [فَنُدِيمُهَا الْأَ)]

وَنَفُتُوهُمَا عَنَّا إِلْاً (۱)] حَمْيُها [غَلَا (۱)] (۱)

(١) أمالي المرتضى : ١٧١/٢ ، المحرر الوجيز : ١٤٨/٩ ، تفسير الرازي : ٢٣٤/١٧ .

قال المرتضي : (وأولى الأقوال بالصواب قول من حمل الكلام على التنور الحقيقي لأنه الحقيقة وما سواه مجاز ، ولأن الروايات الظاهرة تشهد له .

وأضعفها وأبعدها عن شهادة الأثر قول من حمل ذلك على شدة الغضب وامتداد الأمر تمثيلا وتشبيها ؛ لأن حمل الكلام على الحقيقة التي تعضد ها الرواية أولى من حمله على المجاز والتوسع مع فقد الرواية) أه. .

- (٢) هذا جزء من حديث طويل ورد في غزوة حنين أخرجه الإمام أحمد : ٢/٧٠٧ بافظه ، وأخرجه الإمام مسلم في صحيحه ، كتاب الجهاد ، باب غزوة حنين : ٢١٦/١٢ ، والإمام أحمد في مسنده : ٢/٧١٠ مطولا، واللفظ فيهما (هذا حين حمي الوطيس) جميعهم عن العباس رضي الله عنه ، ، قال المرتضي في أماليه : ٢/٧١ . (تقول العرب : قد حمي الوطيس إذا اشتد الحرب وعظم الخطب ، والوطيس : هو التنور ، وتقول العرب : قد فارت قدر القوم إذا اشتد حربهم) . وكذا قال القاضي عياض في مشارق الأنوار : ٢٩/٢ .
  - (٣) هو النابغة الجعدى ، ونسب للكميت بن زيد .
  - (٤) في الأصل فتديمها ، على والتصويب من الديوان .
    - (٥) زيادة من الديوان .
- (٦) ديوان النابغة : ١١٨ ، ديوان الكميت بن زيد : ٣٢ (نجيش) ، ديوان العجاج : ٣٥ ، طبقات الشعراء
   : ١٣١ ، المعاني الكبير : ١٨٨٣/ ، أمالي المرتضي : ١٧١/٢ ، أساس البلاغة : ٣٣٤ ، اللسان (فثأ) ، (جيش) : ١٧٠/١ ، ٢٧٧/٦ ، الدر المصون : ٣٩٣/١ .

قال القتبي في المعاني الكبير: ( هذا مثل ، قدرهم: حربهم ، يريد نسكنها إذا فارت ، يقال أدم قدرك فيسبوطها حتى تسكن ومنه الحديث: « لايبولن أحدكم في الماء الدائم » . ) ، وفي اللسان: (أدام القدر ودومها: إذا غلت فنضحها بالماء البارد ليسكن غليها ، وقيل: كسر غليانها بشيء

====

وكقول الفرزدق:

٣٧ه – وَقِـدْرٍ فَتَأْنَا غَلْيَها بَعْدُمَا غَلَتْ وَقِـدْرٍ فَتَأْنَا غَلْيَها بَعْدُمَا غَلَتْ وَأَخُرَى حَشَشْنَا بِالعَوَالِي [تُؤَتَّفُ (١)](٢)

﴿مِنكُلِّ زَوْجَيْنِ ٱثْنَيْنِ ﴾

أيْ: ذكرٌ وأنثَى فِي حالِ ازدواجِهما

[والزوجُ واحدٌ لهُ شَكُلٌ" ، والاثنانِ زوجانِ (1)] ولذلكَ حسن لفظُ اثنينِ بعد

زوجين .

﴿ مَجْرِينِهَا وَمُوْسَنَهَا ۗ ﴾

أيْ إجراؤها ، وإرساؤها ، بمعنى المصدر (٥) .

===

نفثؤها ، : فثأ القدر إذا سكن غليانها بماء بارد أو قدح بالمقدحة ) ، والحديث أخرجه البخاري ، كتاب الطهارة ، باب كتاب الوضوء ، باب البول في الماء الدائم رقم (٢٢٩) : ٢٤٦/١ ، ومسلم ، كتاب الطهارة ، باب النهي عن البول في الماء الراكد : ١٨٧/٣ كلاهما عن أبي هريرة مرفوعاً .

(١) في الأصل بوثق والتصويب من الديوان.

(۲) الديوان: ۲/۲/۲ ، شرح ديوان كعب بن زهير: ۲۰۱ (حرها) ، نقائض جرير والفرزدق: ۲/۷٤٥، جمهرة أشعار العرب: ۸۹۷/۳ ، المعاني الكبير: ۲/۱/۲ ، تؤثف: ترضع على الأثافي وهي حجارة القدر.

يريد: رب حرب قاتلنا فيها حتى ظفرنا بعد فسكتت وانقضت ، وأخرى حششنا: يريد أنا نستقبل حربا أخرى ، يقال حش النار: أوقدها. وحش الحرب كذلك على المثل إذا أسعرها وهيجها.

- (٣) بالفتح : الشبه والمثل . اللسان : ١١/٢٥٦ (شكل) .
  - (٤) زيادة من الإيجاز : ٨٦ .
- (ه) تفسير الطبري: ه١٩/٨، معاني القرآن الزجاج: ٢/٢ه ، إعراب القرآن النحاس: ٢٨٣/٠ ، الكشف لكي : ٢/٨/١ ، الكشاف: ٢٦٩/٢ ، البحر: ه/ه٢٢ ، الدر المصون: ٢/م٢٢ .

[وَ(۱)]يجوزُ بمعنَى الوقتِ ، كالمُسْكَى والمُصْبَحِ ، أَيْ:بسم اللهِ وقتَ إجرائِها وإرسائِها اللهُ وقتَ إجرائِها وإرسائِها اللهُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَاللهُو

﴿ يَتَأَرَّضُ ٱبْلَعِي مَآءَكِ ﴾ [٤٤]

أيُّ: تشرَّبِي (١) فِي سرعةٍ بخلافِ العادةِ اليكونَ أدلَّ على القدرةِ وأشدَّ فِي العبرة (١) .

﴿ وَيَكْسَمَآهُ أَقَلِعِي ﴾

أي: لا تمطري<sup>(٨)</sup>.

﴿ وَغِيضَ ٱلْمَآءُ ﴾

<sup>(</sup>١) زيادة من الإيجاز: ٨٦.

<sup>(</sup>۲) تفسير الطبري : 01/71 ، إعراب القرآن للنحاس : 707/7 ، الكشاف : 770/7 ، الدر المصون : 770/7 .

<sup>(</sup>٣) وهي قراءة شاذة قرأ بها ابن مسعود وعيسى الثقفي وزيد بن علي والأعمش ، البحر : ٢٢٥/٥ ، الدر المصون : ٢٢١/١ ، ونسبها ابن الجوزي إلى أبي الجوزاء ويجي بن وثاب ، زاد المسير : ١٠٨/٤ – ١٠٨/٤ ، وانظر تفسير القرطبي : ٢٧/٩ .

<sup>(</sup>٤) وهي قرامة عاميم في رواية حفص وحمزة والكسائي وخلف ﴿ مجريها ﴾ بفتح الميم وكسر الراء على الإمالة بينما قرأ الباقون بضم الميم ولم يختلفوا في ضم الميم من ﴿ مرساها ﴾ ، المبسوط : ٢٠٤ ، الكشف : ٢٨٨/٥ ، النشر : ٢٨٨/٧٠.

<sup>(</sup>٥) في الأصل جرب والتصويب من الإيجاز: ٨٦.

<sup>(</sup>٦) تفسير الطبري: ٥٠/ ٣٣٤ ، تفسير البغوي: ٢٣٤/٣ ، المحرر الوجيز: ١٥٨/٩.

<sup>(</sup>V) ينظر الكشاف: ۲۷۱/۲ ، البحر: ه/۲۲۸ .

<sup>(</sup>٨) تفسير الطبري: ٣٣٤/١٥ ، تفسير الماوردي: ٢١٦/٢ ، تفسير البغوي: ٣٣٤/٣ ، المحرر الوجيز: ١١٨٥/٩ ، زاد المسير: ١١١/٤ ، ابن كثير: ٤٤٧/٢ .

نقص ، يقال : غاض الماء وغضته (١).

﴿ إِنَّهُ عَمَلُ عَيْرُ صَلِيحٍ ﴾ [13]

أي: نُو عمل ، أو عملُه عملٌ غيرُ صالح فحذف (٢) .

وقيل : إنّه لا حذف فيه وإنّما هو على مجاز المبالغة والكثرة في مثل قولك : الشعرُ زهيرٌ ، والجودُ حاتم (١) .

وقيلَ : إِنَّ الكنايةَ فِي ﴿ إِنَّهُ ﴾ راجعةٌ إلى السؤالِ ، أَيْ:سؤالَكُ/ نجاتَهُ عملٌ غيرُ صالح (°) .

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن لليزيدي : ۱۷۶ ، غريب القرآن للقتبي : ۲۰۶ ، معاني القرآن للزجاج : ۲/۰۰ ، تفسير البغوي : ۲۳٤/۲ ، تفسير القرطبي : ٤١/٩

 <sup>(</sup>۲) هذا على قراءة أبي جعفر ونافع وحمزة وعاصم وابن عامر وأبي عمرو وابن كثير وخلف برفع وتنوين
 (عمل) ورفع (غير) . المبسوط: ۲۰۶ ، الكامل في القراءات الخمسين: ل ۱۰۳/ب ، الكشف لمكي:
 (٣١/٥ ، البحر: ٥/٢٢٩ ، النشر: ٢٨٩/٢ .

<sup>(</sup>٣) معاني القرآن الزجاج: ٣/٥٥ ، معاني القرآن النحاس: ٣٥٥/٣ ، أمالي المرتضي: ١٠٤/٥ ، الكشف لمكي: ١/١٣٥ ، زاد المسير عن الزجاج: ١١٤/٤ ، تفسير الرازي: ٤/١٨ ، تفسير القرطبي: ٤/١٨ ، تفاسد، فحذف نو القرطبي: ٤/١٩ ، قال الألوسي في روح المعاني: ٢٩/١٢ (وأصله إنه نو عمل فاسد، فحذف نو المبالغة بجعله عين عمله لمداومته عليه . ولايقدر المضاف لأنه حينئذ تفوت المبالغة المقصودة منه ... وأبدل فاسد - بغير صالح - إما لأن الفاسد ربما يطلق على مافسد ومن شأنه الصلاح فلايكون نصاً فيما هو من قبيل الفاسد المحض كالمظالم ، وإما التلويح بأن نجاة من نجا إنما هو الصلاحه) .

<sup>(</sup>٤) تفسير الماوردي عن الحسن : ٢١٧/٢ ، الكشاف : ٢٧٣/٢ ، وانظر تفسير الرازي : ٤/١٨ .

<sup>(</sup>ه) معاني القرآن للفراء: ١٧/٢ ، معاني القرآن للأخفش: ٢٧/٧ه ، تفسير الطبري عن إبراهيم وقتادة وإبن عباس ومجاهد: ٣٤٧/٥ ، تفسير الماردي عن قتادة وإبراهيم: ٢١٧/٢ ، أمالي المرتضي: ١١٤/٥ ، مشكل إعراب القرآن: ١/٥٠١ ، زاد المسير عن ابن عباس وقتادة: ١١٤/٤ قال: (وهذا ظاهر لأنه قد تقدم السؤال فيه في قوله ﴿ رب إن ابني من أهلي ﴾ فرجعت الكناية إليه ) ، قال السمين في الدر المصون: ٦/٣٣٦ (وإلى هذا ذهب أبو البقاء ومكي والزمخشري وهذا فيه خطر عظيم ، كيف يقال ذلك في حق نبي من الانبياء فضلا عن أول رسول أرسل إلى أهل الأرض

وقراءة ﴿ إِنَّهُ عَمِلَ غيرَ صَالِحٍ ﴾ (١) أي: فعلَ سوءاً (٢) .

﴿ إِنَّ رَبِّي عَلَىٰ صِرَطِ مُسْتَقِيمٍ ﴾ [٥٦] أَيْ: على الحقِّ والعدل<sup>(١)</sup> .

﴿ وَأَسْتَعْمَرُكُوفِهَا ﴾ [71] جعلكُمْ عمارًها (1) ، وهذا يدلُّ أنَّ الله يريدُ عمارة الأرضِ (٥) ، لا التَخَلِّي (١) والتبتل .

====

من بعد أدم عليهما السلام، ولما حكاه أبوالقاسم قال: وليس بذاك، ولقد أصاب. واستدل من قال بذلك أن في حرف عبد الله بن مسعود « إنه عمل غير صالح أن تسائني ما ليس لك به علم » وهذا مخالف للسواد) أهد. وانظر الكشاف: ٣/ ٣٧٣.

وقال ابن المنير في رده على الزمخشري: ٢٧٤/٢: ( ... وأما قوله ﴿ إنى أعظك أن تكون من الجاهلين ﴾ فالمراد منه النهي عن وقوع السؤال في المستقبل بعد أن أعلمه الله باطن أمره وأنه إن وقع في المستقبل في السؤال كان من الجاهلين ، والغرض من ذلك تقديم ما يبقيه عليه السلام على سمة العصمة ، والموعظة لاتستدعي وقوع ذنب ، بل المقصد منها أن لايقع الذنب في الاستقبال ... ) .

<sup>(</sup>۱) وهي قرامة الكسائي ويعقوب ﴿ عمل ﴾ فعل ماض و﴿ غير ﴾ بالنصب ، للبسوط : ٢٠٤ ، البحر : ٥/٢٢٩ ، النشر ٢٨٩/٢ .

 <sup>(</sup>٢) معاني القرآن للفراء: ١٨/٢ ، معاني القرآن للأخفش: ٢٨/٧٥ ، تفسير الطبري وضعفه: ٣٤٨/١٥ ، الحجة لابن خالویه: ١٨٧٠ ، الكشف لمكي: ١/١٣٥ ، تفسير البغوي: ٢٣٥/٣ ، زاد المسير: ١١٤/٤ .

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبري عن مجاهد : ٣٦٤/١٥ ، معاني القرآن للنحاس : ٣٥٩/٣ ، تفسير الماوردي : ٢١٨/٢ الكشاف : ٢٧٧/ ، زاد المسير عن مجاهد : ١١٨/٤ ، التفسير القيم : ٣١٢ .

<sup>(</sup>٤) المجاز : ٢٩١/١ ، غريب القرآن للسجستاني : ٧٣ ، تفسير الماوردي : ٢١٨/٢ ، تفسير البغوي : ٢١٨/٢ ، تفسير البغوي : ٢٢٩/٣ ، الكشاف : ٢٧٨/٢ ، زاد المسير : ١٢٣/٤ عن أبي عبيدة ،

<sup>(</sup>٥) حكاء السيوطي في الإكليل: ١٥١ عن الكياج.

 <sup>(</sup>٢) أي التفرغ والتفرد للعبادة . قال في اللسان : ٢٤٢/١٤ (التخلي : التفرغ ، يقال : تخلى للعبادة وهو تفعل من الخلو والمراد التبرؤ من الشرك وعقد القلب على الإيمان ) .

وقيل : معناهُ جعلَها لكُم مدة أعمارِكم ، فاستعمر بمعنَى أعمرَهُ دارَه عُمْرَى ، إذَا جعلَها لهُ مدة عمره (١) .

وقيلَ : أطالَ أعمارَكُمْ فيها بمنزلةِ عَمَّرُكُم (٢) .

وكانت ثمود طويلة الأعمار ، فكانت إذا بنت مِن المدر (٢) انهدَم وصاحبه حي المعادد وكانت من الجبال .

﴿ فَمَا تَزِيدُونَنِي غَيْرَ تَغَسِيرٍ ﴾ [٦٣]

أيُّ: لاَ تزيدونَنِي لو اتبعْتُ دينَ آبائِكم غيرَ خسارِي (١) .

وقيلَ : غيرَ خسارِكُمْ حينَ أنكرْتُم تركِي دينكُمْ (٠) .

﴿جَائِمِينَ ﴾ [٦٧]

هلكي ساقطينَ على الوجوهِ والركبِ<sup>(١)</sup>.

﴿ قَالُواْ سَلَنُمَّا ﴾ [79]

على وجه ِالتحية ِ.

هُ ﴿ قَالَ سَلَامٌ ﴾

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن لليزيدي : ۱۷۰ ، تفسير الطبري عن مجاهد : ٣٦٨/٥ – ٣٦٨ ، تفسير المارردي عنه : ٢١٨/٢ ، وكذا تفسير البغوي عنه : ٢٣٩/٣ ، الكشاف : ٢٧٨/٢ ، زاد المسير عن مجاهد : ١٢٣/٤ ، تفسير الرازي : ١٨/١٨ ، تفسير القرطبي : ٢٦/٥ ، وأخرجه البخاري عن أبي هريرة عن النبي ﷺ ، كتاب التفسير ، باب ﴿ وكان عرشه على الماء ﴾ رقم (٤٦٨٤) ٢٥٢/٨٠ .

<sup>(</sup>٢) تفسير الماوردي عن الضحاك: ٢١٨/٢ ، تفسير البغوي عنه: ٣٩٩/٣ ، زاد المسير عنه: ١٢٣/٤ ، تفسير الرازى: ١٨/٨٨ ، تفسير القرطبي: ١٨/٢ه .

<sup>(</sup>٣) قطع الطين اليابس ، وقيل : الطين العلك الذي لا رمل فيه واحدته مدرة . اللسان : ٥/١٦٢ (مدر) .

<sup>(</sup>٤) تفسير الماوردي : ٢١٩/٢ ، الكشاف : ٢٧٩/٢ ، زاد المسير : ٤/١٨ ، تفسير الرازي : ١٩/١٨ .

<sup>(</sup>٥) الكشاف : ٢٧٩/٢ ، زاد المسير عن ابن الأعرابي : ١٢٤/٤ ، تفسير الرازي : ١٩/١٨ – ٢٠ .

<sup>(</sup>٦) انظر تفسير الماوردي : ٢١٩/٢ ، تفسير الطبري : ١٥/٨٥٠ عن قتادة ، تفسير البغوي : ٢٤١/٣.

أجابهم بمثلِ تحيتهِم ،

ونصبُ الأولِ بإيقاعِ القولِ<sup>(۱)</sup>، أَوْ بالمصدرِ مَنْ غيرِ لفظِ الفعلِ الأَنَّ السلامَ مَنْ غيرِ لفظِ الفعلِ الأَنَّ السلامَ مَنْ غيرِ الفظِ الفعلِ الأَنَّ السلامَ مَنْ مَديرِ : وعليكُم سلام اللهُ على الحكاية (١) كقولهِ : ﴿ قُلِ المُحَدَّدُ لِلَّهِ ﴾ (٥)

والحنيذُ (١) : الحارُ (٧) عَنْ أبي علقمةَ (١) النحويّ . [وقيلَ (١)] : المشويُّ بالرّضُفِ في (١٠) الحجارة المحماة (١١) . قالَ :

- (۱) المجاز: ۲۹۱/۱ ، تفسير الطبري: ٢٨٢/١ ، إعراب القرآن للنحاس: ٢٩١/٢ ، المحرر الوجيز: 
  ١٨٢/٨ ، البيان في غريب إعراب القرآن: ٢٠/٢ ، زاد المسير: ١٢٧/٤ ، الدر المصون: ٢٠/٢ .
- (٢) معاني القرآن الزجاج: ٣٠/٣، إعراب القرآن النحاس: ٢٩١/٢، المحرر الوجيز: ١٨٢/٩، المرر الوجيز: ١٨٢/٩، البيان في غريب إعراب القرآن: ٢٠/٢، إملاء مامن به الرحمن: ٣٩١/٣، الدر المصون: ٣٥١/٦.
- (٣) معاني القرآن للفراء: ٢١/٢ ، تفسير الطبري: ٣٨٢/١٥ ، إعراب القرآن للنحاس: ٢٩٢/٢ ، تفسير البغوي: ٣٤١/٣ ، البيان في غريب إعراب القرآن: ٢١/٢ ، زاد المسير: ١٢٧/٤ ، إملاء مامن به الرحمن: ٢٩٢/٣ .
- (٤) المجاز : ٢٩١/١ ، تفسير البغوي : ٢٤١/٣ ، البيان في غريب إعراب القرآن : ٢١/٢ ، زاد المسير : ١٢٧/٤ ، زاد المسير : ١٢٧/٤ .
  - (٥) سورة النمل: أية: ٥٩ ، سورة العنكبوت: أية: ٦٣ ، سورة لقمان: أية: ٢٥٠ .
    - (٦) من قوله تعالى: ﴿ قال سلم فمالبث أن جاء بعجل حنيذ ﴾ .
      - (V) تفسير الماوردي عنه : ۲۲۱/۲ .
- (٨) هو أبو علقمة النحوي النميري قال ياقوت: أراه من أهل واسط. وقال القفطي: قديم العهد يعرف
   اللغة كان يتقعر في كلامه ويعتمد الحوشي من الكلام الغريب.

ترجمته في : معجم الأدباء : ١٢/٥٠٢ - ٢١٠ ، إنباه الرواة : ٢/٢/٢ ، بغية الوعاة : ٢٩٩/٢ .

- (٩) زيادة يقتضيها السياق .
- (١٠) هكذا في الأصل ولعل الصواب (وهي) إذ أن الرضف هي الحجارة المحماة في النار أو الشمس.
   انظر اللسان : ١٢٢/٩ (رضف) .
- (۱۱) المجاز : ۲۹۲/۱ ، غريب القرآن السجستاني : ۷۳ ، غريب القرآن القتبي : ۲۰۵ ، تفسير الطبري : ۱۸۲/۱ ، راد ۳۸۳/۱۰ ، تفسير البغوي : ۲۲۱/۲ ، المحرر الوجيز : ۱۸٤/۱ ، زاد المسير عن مقاتل وابن قتيبة : ۱۲۸/۷ .

٣٨ه – إِذَا مَا[ا<sup>(١)</sup>]عْتَبَطْنَا اللَّحْمَ للطَّالِبِ الِقِرَى حَـنَذْنَـاهُ حـتَّى يُمْكِنَ اللَّحْـمَ أكِلُهُ<sup>(٢)</sup>

﴿ نَكِرَهُمْ ﴾ [٧٠]

أنكرَهم (٢) وقَدْ جمعَهُما الأعشَى:

٣٩ه - وَأَنْكَرْتُنِي وَمَا كَانَ الَّذِي نَكِرَتْ

مِنَ الحَوَادِثِ إِلاَّ الشَّيْبَ والصَّلَعَا(1)

﴿ وَأَوْجَسَ ﴾

أحس ، وقيل : أضمر (١) .

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٢) تغسير الماوردي: ٢٢١/٢ (حتى عين) ، وقوله «اعتبطنا اللحم »: يريد باللحم لحم الذبيحة ، أي ذبحنا الذبيحة من غير علة وهي سليمة فتية . ينظر المعجم الوسيط: ٨٠٥ .

<sup>(</sup>٣) نكر الأمر والشيء: جهله. قال الجوهري: نكرت الرجل - بالكسر - نكرا ونكورا ، وأنكرته واستنكرته بمعنى ، الصحاح: ٨٣٦/٢ ، اللسان ( نكر ): ٢٣٣/٥ .

وانظر هذا القول في غريب القرآن للقتبي : ٢٠٥ ، تفسير الطبري : ٣٨٨/١٥ ، معاني القرآن للزجاج : ٦١/٣ ، معاني القرآن للنحاس : ٣٦٣/٣ ، زاد المسير : ١٢٨/٤ ، البحر : ٥٢٢/٥ .

<sup>(</sup>٤) البيت من قصيدة قالها في مدح هوذة بن علي الجعفي .

وهو في الديوان: ١٠٥، ، معاني القرآن للقراء: ٣٢٤/٣، المجاز: ٢٩٣/١ (فأنكرتني) ، تفسير الطبري: ٣٨٠/١٥ ، العقد الفريد: ٢/١٥٧، الموشح: ٤٧، ٤٩ ، الخصائص: ٣١٠/٣ ، أساس البلاغة: ٤٥٤ ، اللسان (نكر): ٥/٣٣٠ .

وأنكرتني: أي جهلتني ولم تعرفني (وقال ابن عطية: قال بعض الناس: نكر هو مستعمل فيما يرى بالبصر فينكر، وأنكر هي مستعمل فيما لايقرر من المعاني، فكأن الأعشى قال: وأنكرتي مودتي وأدمتي ونحوه، ثم جاء بنكر في الشيب والصلع الذي هو مرئي بالبصر) أه. والأدمة ترد لمعان منها: القرابة والخلطه والموافقة.

<sup>(</sup>ه) تفسير الماوردي: ٢٢١/٢ ، المحرر الوجيز: ١٨٥/٩ ، تفسير القرطبي: ٦٥/٩ ، الدر المصون عن الفراء: ٣٥٤/٦ ، قال ابن عطية (والوجيس: مايعتري النفس عند الحذر وأوائل الفزع).

<sup>(</sup>٦) غريب القرآن لليزيدي : ١٧٦ ، غريب القرآن للقتبي : ٢٠٥ ، معاني القرآن للزجاج : ٦١/٣ ، تفسير الماوردي : ٢٢١/٣ ، تفسير البغوي : ٢٤١/٣ .

وقد جمعهما أبو عبيدة في المجاز: ٢٩٣/١ ، وكذا السجستاني في غريب القرآن: ٧٣ ، والطبري في تفسيره: ٣٨٩/١٥.

## ﴿ فَضَيحِكَتُ ﴾(١) [٧١]

أَيْ:تعجباً مِنْ غرة قوم لوط وغفلتِهم عمّا يحلُّ بساحتِهم (٢).

وقيل : تعجباً من إحياء الحنيذ حين مسحه جبريل عليه السلام (٢) .

وقيل : كان ضحكُها سروراً بالولد ، كأنَّه على التقديم / والتأخير (1) .

أَيْ : فبشرنَّاها بإسحاقَ ويعقوبَ فضحكَتَّ .

وقيل : بل سروراً بالسلامة منْ عذابِ القوم ، فوصلُوها بسرور إَخَر ، وهُوَ البشارةُ بإسحاقُ (٠)

ومِنْ قَالَ : إِنَّ ضِحِكَتٌ : حَاضَتْ (١)؛ لروعة (١) ما سمَعَتْ مِنْ عذابِ القوم (١).

<sup>(</sup>١) من قوله تعالى : ﴿ وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحى ومن وراء إسحٰق يعقوب ﴾ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره: ٣٠٦/١ عن قتادة ، وأخرجه الطبري عن قتادة أيضاً: ٣٩٠/١٥ ورجحه ، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره بنحوه عن محمد بن إسحاق رقم (٤٩٤) وقال المحقق: إسناده صحيح ، سورة هود: ٢٨٣ .

وحكاه الماوردي عن قتادة : ٢٢٣/٢ ، والبغوي في تفسيره عنه : ٢٤٢/٣ ، وذكره الزمخشري في الكشاف : ٢٨١/٢ ، وابن عطية في المحرر الوجيز : ١٨٦/١ ، وابن الجوزي في زاد المسير : ١٨٦/١ ، والرازي في تفسيره : ٢٧/١٨

<sup>(</sup>٢) تفسير الماوردي عن عون بن شداد : ٢٢٣/٧ ، المحرر الوجيز : ١٨٦/١ ، تفسير الرازي : ٢٧/١٨ .

<sup>(</sup>٤) معاني القرآن الفراء: ٢٢/٢ عن بعض المفسرين ، تأويل المشكل: ٢٠٦ ، تفسير الطبري عن وهب ابن منبه: ٣٦٤/٣ ، معاني القرآن النحاس: ٣٦٤/٣ ، تفسير الماوردي: ٢٢٣/٢ ، تفسير البغوي عن ابن عباسروهب بن منبه: ٢٤٢/٣ ، المحرر الوجيز: ١٨٦/٩ ، قال النحاس: (وهذا القول لايصح لأن التقديم والتأخير لايكون في الفاء) .

 <sup>(</sup>٥) اختاره الفراء في معانيه : ۲۲/۲ ، وانظر تفسير الطبري : ٣٩٢/١٥ ، تفسير الماوردي : ٢٢٣/٢ ،
 تفسير البغوي عن السدي : ٢٤١/٣ ، الكشاف : ٢٨١/٢ ، زاد المسير عن الفراء : ١٣١/٤ .

<sup>(</sup>١) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره عن عكرمة : ٢٠٦/١ ، غريب القرآن القتبي عنه : ٢٠٥ ، تفسير المن أبي حاتم عن ابن الطبري : ٣٩٢/١٥ عن مجاهد ، معاني القرآن الزجاج : ٢٢/٣ ، تفسير ابن أبي حاتم عن ابن عباس رقم (٤٩٦) وقال المحقق : إسناده ضعيف ، سورة هود : ٢٨٥ ، معاني القرآن النحاس :

أَوْ حاضَتْ مع الكبرِ لتوقنَ بالولدِ<sup>(١)</sup>.

وارتفاعُ ﴿ يَعَفُّوبُ ﴾ (٢) بالابتداءِ ، وخبرُه : الظرفُ المقدمُ عليهِ ،أيْ ويعقوبُ منْ بعد إسحاقَ (٢) .

وقيل : إنَّ الحالَ مقدرٌ فيهِ ، أيْ: فبشرنَاها بإسحاقَ أتياً مِنْ ورائِهِ يعقوبُ (1) .

ومَنْ نصبَ "يعقوبَ (°)، فَهُوَ يعطفُهُ على موضع إسحاقَ (١)، إلا أنَّ [الفصّلَ (١)]

٣٦٤/٣ ، تقسير البغوي عن مجاهد وعكرمة : ٣٤/٣ ، المحرر الوجيز عن مجاهد :٩/ ١٨٥ ، زاد المسير عن مجاهد وعكرمة : ١٣٠/٤ . وهذا القول رده كثيرون وضعفوه قال الفراء في معانيه : ٢٢/٢ (لم نسمعه من ثقة) ، وقال النحاس : (هذا القول لانعرفه ولايصح) ، وقال ابن عطية (وهذا القول ضعيف قليل التمكن) ، ونقل الرازي في تفسيره : ٢٧/١٨ عن ابن الأنباري حكايتها عن الليث والأزهري ، وإنظر تهذيب اللغة : ٨٩/٤ ، اللسان : ٢٠/١٨ (ضحك) .

- (٧) أي الفزعة ، والروعة هي المرة الواحدة من الروع:الفزع . اللسان (روع) : ١٣٥/٨ .
  - (٨) تفسير عبد الرزاق عن معمر عن الكلبي: ١/٣٠٦ ، تفسير الماوردي: ٢٢٢/٢ .
    - (١) تفسير الماوردي : ٢٢٢/٢ ، زاد المسير : ١٣٠/٤ ، تفسير القرطبي : ٢٦/٩ .
- (٢) هذا على قرامة نافع وابن كثير والكسائي وأبي عمرو وأبي جعفر ويعقوب وخلف ، وأبي بكر عن عاصم . المبسوط : ٢٠٥ ، الكامل في القراءات الخمسين : ٤١٠/١ ، الكشف لمكي : ٢٤/١ ، النشر : ٢٩٠/٠ .
- (٣) تفسير الطبري: ٣٩٦/١٥ ، معاني القرآن الزجاج: ٦٢/٣ ، إعراب القرآن للنحاس: ٢٩٣/٢ ، الكشف لكي: ٢١/٢ ، الكشاف: ٢٨١/٢ ، البيان في غريب إعراب القرآن: ٢١/٢ ، إملاء مامن به الرحمن: ٢٩٣/٣ ، الدر المصون: ٢٨١/٣ .
- (٤) إعراب القرآن للنحاس : ٢٩٣/٢ ، تفسير القرطبي : ٦٩/٩ ، البحر عن النحاس : ٧٤٤/٥ ، الدر المون عنه : 301/1 .
- (ه) وهي قراءة ابن عامر وحمزة وحفص عن عاميم ، المسبوط : ٢٠٥ ، الكامل في القراءات الخمسين : ل ١/٢٠٤ ، الكشف لكي : ٢٤٤/٥ ، البحر : م٢٤٤/ ، النشر : ٢٩٠/٢ .

بينَ العطفِ والمعطوفِ [قبيعُ<sup>(١)</sup>]<sup>(٢)</sup>.

والأولى: تقديرُ فعل آخرَ ، أيّ : فبشرنَاهَا وزدنَاها مِنْ وراءِ إسحاقَ يعقوبَ<sup>(٢)</sup> . قالَ [الراجزُ<sup>(١)</sup>] :

٥٤٠ - لَوْ جِنْتُ بِالتَّمْرِ لَهُ مُيَسَّرا
 ١٤٥ - والبَيْضَ مَطْبُوخاً معاً والسُّكَرا (٥)

﴿ قَالَتْ يَنُونِلُغَىٰ ﴾ [٧٢]

قَالَتْ ذَلِكَ عِلَىٰ عَادِةِ النساءِ إِذَا عَجِبْنَ مِنْ شَيْءٍ (١) .

﴿ يُجُدِلُنَافِ قَوْمِلُوطٍ ﴾ [٧٤]

(٦) معاني القرآن للفراء: ٢٢/٧ ، إعراب القرآن النصاس: ٢٩٣/٧ عن الفراء وسيبويه ، الكشف: ١/٣٥٠ ، البيان في غريب إعراب القرآن: ٢٢/٧ ، إملاء مامن به الرحمن: ٢٩٣/٣ ، الدر المصون : ٢٠١/١ ، ٢٠١٧ .

(٧) في الأصل الفضل ، وهو تصحيف والتصويب من الكشف .

(١) في الأصل تبيح ، وهو تصحيف والتصويب من الكشف .

- (٢) الكشف لكي: ١/٥٣٥ قال. (وفيه بعد أيضا للفصل بين الناصب والمنصوب بالظرف الا ترى أنك لو قلت: رأيت زيداً وفي الدار عمراً ، قبح للتفرقة بالظرف). وانظر الصجة لابي علي: 3/٥٢٠ ٣٦٧ .
- (٣) معاني القرآن للفراء: ٢٢/٢ ، تفسير الطبري: ٣٩٦/١٥ ، معاني القرآن للزجاج: ٦٢/٢ ، إعراب القرآن للنحاس: ٢٩٣/٢ واختاره أبو علي في الحجة: ٣٦٧/٤ ، وابن جني في الخصائص: ٢٩٧/٢ ، ومكي في الكشف: ١/٥٣٥ ، وحكى السمين اختيار الفارسي له . الدر المصون: ٢/٥٥٠ .
  - (٤) في الأصل الزاجر وهو تصحيف . وهو من بني باهلة كما جاء في معانى الفراء .
- (ه) معاني القرآن للفراء: ٢٢/٢ ، وفيه (بالخبز) بدل بالتمر ، وبعده: « لم يرضه ذلك حتى يسكرا » وموضع الشاهد نصب «البيض» على تقدير فعل آخر ، أي :وأحضرت البيض .
- (٦) تفسير الطبري: ه ٣٩٨/١٥ ، تفسير الماوردي: ٢٢٣/٢ ، زاد المسير: ١٣٢/٤ ، تفسير القرطبي: . ١٩٩٩ ، البحر: ٢٤٤/٥ .

يراجعُ القولَ فِيهم ، إِنَّ فِيها لوطاً وإِنَّكُم تُحِلُّونَ بِهِمُ العدابَ أَمْ العدابَ أَمْ [تحرقُونَهم(۱)](۱) .

والأوَّاهُ (٢): الدَّعَاءِ (٤).

وقيلَ : كَثَيْرُ التَّأَوُّهِ مِنْ خُوفِ اللَّهِ (٠) .

﴿ يَوْمُ عَصِيبٌ ﴾ [٧٧]

شديدٌ ، يعمب بالشرِّ (١) .

﴿ يُهْرَعُونَ ﴾ [٧٨]

يسرعونَ  $^{(\gamma)}$  ، مِنْ الأفعالِ الَّتِي [يُرْفَعُ  $^{(\lambda)}$ ] فِيها الفعلُ بالفاعلِ . ومثلُهُ:أُولِعَ و[أُرُعدَ  $^{(\lambda)}$ ] ورُهيَ  $^{(1)(\cdot)}$  .

<sup>(</sup>١) في الأصل تحرفونهم وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٢) انظر ماجاء عن مجادلة إبراهيم للملائكة في تفسيرالطبري : ٤٠٣/١٥ - ٤٠٥ ، تفسير الماوردي : ٢/٤/٢ ، زاد المسير : ١٣٤/٤ .

<sup>(</sup>٣) إشارة إلى قوله تعالى : ﴿ إِن إبراهيم لحليم أواه منيب ﴾ [ هود : ٧٥ ] .

 <sup>(</sup>٤) معاني القرآن للفراء: ٢٣/٢ ، غريب القرآن للسجستاني: ٧٣ ، تفسير الطبري ورجحه:
 ٣٣/١٤ ، معانى القرآن للزجاج: ٢٧٣/٢ .

<sup>(</sup>ه) معاني القرآن للفراء: ٢٣/٢ ، غريب القرآن للسجستاني: ٧٣ ، غريب القرآن للقتبي: ١٩٣ ، معانى القرآن للزجاج: ٣/١٥ ، المحرر الوجيز: ١٩٣/٩ .

<sup>(</sup>٦) انظر غريب القرآن اليزيدي : ١٧٧ ، غريب القرآن القتبي : ٢٠٦ ، تفيسر الطبري : ٥٩/١٥ ، المحرر الوجيز : ١٩٥٨ ، زاد المسير : ١٣٦/٤ .

 <sup>(</sup>٧) غريب القرآن للسجستاني: ٧٣ ، غريب القرآن القتبي: ٢٠٦ ، العمدة في غريب القرآن: ١٥١ ،
 تفسير البغري: ٢٤٤/٣ ، زاد المسير: ١٣٧/٤ .

<sup>(</sup>٨) في الأصل (يوقع ، أوعد) والتصويب من الإيجاز: ٨٨ .

<sup>(1)</sup> أعجب بنفسه وتكبر فهو مزهو . تهذيب اللغة : 1/27 ، اللسان : 31/27 (زها) .

 <sup>(</sup>١٠) انظر زاد المسير : ١٣٧/٤ ، تفسير الرازي : ٣٢/١٨ ، تفسير القرطبي : ٩/٥/١ ، اللسان (هرع) :
 ٣٦٩/٨ .

هَنَوُلاَهِ بَنَاتِي هُنَّ أَطْهَرُلكُمْ ۚ .
 أيْ لو تزوجتُم بهِنَّ (۱) .
 وقيل : أراد بِهِنَّ نساء أمتِه ، فكلُّ نبيٍّ أَبُو أمتِه (۱) .
 رُكُنِ شَدِيدٍ ﴾ [۸۰]
 عشيرةٍ منيعةٍ (۱) .
 سِجِيلٍ ﴾ [۸۲]
 حجارةٍ صُلْبةٍ (۱) .
 قيل : إنَّها معربةُ « سَنْكُ » وَ « كِلْ » (۱) .

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن للقتبي : ۲۰۱ ، تفسير الطبري عن الربيع والسدي وابن إسحاق : ۲۰۱۵ - ۲۱۵ ، معاني القرآن للزجاج : ۲۰۱۳ ، معاني القرآن للنحاس : ۳۲۸/۲ ، تفسير الماوردي : ۲۲۲/۲ ، تفسير الماوردي : ۲۲۲/۲ ، المحرر الوجيز : ۱۹۲۸ ، زاد المسير : ۱۲۷/۵ قال ابن عطية : (وذلك على أن كانت سنتهم جواز نكاح الكافر المؤمنة ، أو على أن في ضمن كلامه أن يؤمنوا ، قالت فرقة : إنما كان الكلام مدافعة لم يرد إمضاؤه ، روى هذا القول عن أبي عبيدة – وهو ضعيف ... وهذا التنطع ليس من كلام الأنبياء صلى الله عليهم وسلم ) .

 <sup>(</sup>۲) معاني القرآن للفراء: ۲۳/۲ ، تفسير الطبري عن قتادة ومجاهد وسعيد بن جبير: ۲۱۵/۱۵ ، معاني القرآن للنجاج: ۳۲۸/۲ ، معاني القرآن للنجاس: ۳۲۸/۲ ، تفسير الماوردي: ۲۲۲/۲۲ ، تفسير البغوي: ۳/۲۵/۲۱ ، المحرر الوجيز: ۱۹۲/۲۸ ، وانظر روح المعاني: ۱۵۱/۲۱ – ۱۵۲ .

<sup>(</sup>٣) معاني القرآن للفراء: ٢٤/٢ ، المجاز: ٢٩٤/١ ، غريب القرآن للقتبي : ٢٠٧ ، تفسير الطبري : ٥١٨/١ ، المحرر الوجيز: ١٩٨/١ ، المحرر الوجيز: ١٩٨/١ ، تفسير الرازي: ٣٦/١٨ .

<sup>(</sup>٤) المجاز: ٢٩٦/١ ، تفسير الطبري: ٥٠/٤٣٤ ، تفسير الماوردي: ٢٣٠/٢ ، زاد المسير من أبي مبيدة: ١٤٤/٤ .

<sup>(</sup>ه) غريب القرآن للقتبي : ٢٠٧ عن ابن عباس ، تفسير الطبري : ٢٣/١٥ ، معاني القرآن الزجاج : ٢/٢ ، المعرب للجواليقي : ٢٢٩ ، تفسير البغوي : ٢٤٦/٣ ، الكشاف ٢٨٤/٢ ، المحرر الوجيز : ٢٠٤/٩ .

وقيل : إنَّه فعيلُ مِنَ السَّجْلِ وهوَ الإرسال (١) .

﴿ مَّنضُودٍ ﴾

أَيْ: نُضِدَ وجُمِعَ بعضُه فوقَ بعضٍ (").

﴿ مُسَوِّمَةً ﴾ [٨٣]

معلمةً باسم مَنْ تَرْمَى بِه (٢) . /

﴿ عِندُرَيِّكَ ﴾

فِي خزانتهِ الَّتِي لا يملكها غيره ولا يتصرفُ فِيها سواه (ا) .

وإنَّما رُجِمَ بهذهِ الحجارةِ مِنْ قوم [لوط [٩]] مَنْ كانَ غائباً عَن [المؤتفكات [١]]

مدائنهم<sup>(۷)</sup> .

﴿ لَرَجَمُنَكُ ۗ ﴾ [٩١]

والمؤتفكات: سميت بذلك للانتقال والانقلاب، وقيل المؤتفكة مدينة بقرب سلمية بالشام، وقيل: هي سبع مدائن وقيل: خمس، وسدوم هي القرية العظمي.

معجم البلدان: ٥/٢١٩ ، الروض المعطار: : ٢٦٥ ، البحر: ٥/٢٤٩ .

(٧) أخرج نحوه الطبري عن السدي في تفسيره: ٤٤٢/١٥ ، وأخرج الحاكم نحوه في حديث طويل وقال محديد على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ، كتاب التفسير ، سورة يونس: ٢٤٤/٣ – ٢٤٥ ، وانظر تفسير الماوردي: ٢٢١/٢ تفسير البغوي: ٢٤٧/٣ ، البحر: ٥٤٣/٠ .

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبري : ٢٥/٥٠٥ ، معاني القرآن للزجاج : ٧١/٧ ، المحرر الوجيز : ٢٠٣/٩ وضعفه ، تفسير الرازي : ٣٩/١٨ ، الدر المصون : ٣٧٠/٦ .

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن لليزيدي: ١٧٧ ، غريب القرآن للقتبي: ٢٠٨ ، تفسير الطبري: ٤٣٦/١٥ عن الربيع بن أنس ورجحه ، معاني القرآن للنحاس: ٣٧١/٣ ، العمدة في غريب القرآن: ١٥٦ .

<sup>(</sup>٣) تفسير الماوردي : ٢٣٠/٢ ، تفسير البغوي : ٣٤٧/٣ ، المحرر الوجيز : ٢٠٥/٩ ، زاد المسير عن الربيع : ١٢٠٥/٤ ، تفسير الرازي عنه : ١٤٠/١٨ ، تفسير القرطبي : ٨٣/٩ .

<sup>(</sup>٤) تفسير الماوردي: ٢٣١/٢ ، زاد المسير: ١٤٦/٤ .

<sup>(</sup>٥) في الأصل لقط وهو تصحيف ، انظر البحر: ٥/٢٤٩ .

<sup>(</sup>١) في الأصل المؤتكفات وهو تصحيف.

لرميناك بالحجارة<sup>(١)</sup> .

وقيل : [لشتمناكُ(٢)] ، وقيل الشتمناك ،

﴿ وَٱتَّخَذْتُمُوهُ وَرَآءَكُمْ ظِهْرِيًّا ۚ ﴾ [97]

أَيْ:منسياً ، منْ قولهِ : ﴿ وَكَانَ أَلْكَافِرُ عَلَىٰ رَبِّهِ عَظَهِيرًا ﴾ ''ا أَيْ:ذليلاً هيناً بمنذلةِ الشي المنسيّ (') .

وقيلً : نبذتُمْ ثُمَّ أَمرَهُ [وراءً(١)] ظهوركِم (١) .

وقيلَ : إنَّهُ مِن قولِهم : ظهرتُ بِه،أيْ: أعرضْتُ عنْهُ ووليتُهُ ظهرِي (^) . قالَ (١) :

۱۲٬۱

٥٤٢ - تقولُ بنتي وقَدْ قرَّبْتُ مُرْتَحلاً يَا أَبْتَا أَنْتَ والأَنْصَابِ مقتولُ

<sup>(</sup>١) ينظر تفسير الطبري : ٥٥//١٥ ، معاني القرآن الزجاج : ٧٤/٣ ، تفسير الماوردي : ٢٠٥٧٢ ، تفسير البغوي : ٢٠٠/٣ ، المحرر الوجيز : ٢١٤/٩ ، زاد المسير : ١٥٣/٤ عن الزجاج .

<sup>(</sup>٢) في الأصل كشتمناك وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبري : ١٥٨/٨٥ ، تفسير الماوردي : ٢/٥٣٢ ، المحرر الوجيز : ٢١٤/٩ ، الله المسير : ١٥٣/٤ ، تفسير الرازي : ١/١٨ه .

<sup>(</sup>٤) سورة الفرقان : أية : ٥٥ .

<sup>(</sup>ه) المجاز : ۲/۷۷ ، مفردات الراغب : ۳۲۸ ، الكشاف : ۲۸۹/۲ ، تفسير الرازي : ۲۸۱/۲ه ، اللسان : ۴۲/۲ه (ظهر) .

<sup>(</sup>٦) في الأصل وراحكم والتصويب من الإيجاز: ٨٨.

<sup>(</sup>۷) معاني القرآن الفراء: ۲۲/۲ ، تفسير الطبري عن مجاهد: ٤٦١/١٥ – ٤٦٢ ، معاني القرآن الزجاج : ۲۰/۳ ، معاني القرآن النحاس: ۳۷۷/۳ ، تفسير البغوي: ۲۰۰/۳ ، المحرر الوجيز: ۲۱٤/۹ ، داد المسير : ۱۰۳/۶ .

<sup>(</sup>٨) غريب القرآن القتبي : ٢٠٩ ، تفسير الطبري : ١٥٩/١٥ ، اللسان : ٢٢/٤ – ٢٣٥ .

<sup>(</sup>١) أنشده السدري وأبو العالية كما في مجالس ثعلب .

> ﴿ يَقَدُمُ قَوْمَهُم ﴾ [٩٨] يتقدَّمُهم (٥)

(١) مجالس ثعلب : ١٨٠/١ ، (يا أبت إنك) ، والثاني في اللسان (ظهر) : ٢٣/٤ .

يظهرون بنا : يجعلوننا وراء ظهورهم ولا يعبأون بنا . والمرتحل : البعير قد وضع عليه الرحل ، يا أبت : أراد يا أبت فسكن الباء للشعر .

(٢) تفسير الطبري: ٥٩/١٥ ، معاني القرآن للزجاج: ٧٥/٢ ، زاد المسير: ١٥٣/٤ .
 ومن أمثال العرب: (ظهر بحاجته) إذا جعلها خلف ظهره ولم يلتفت إليها .
 المستقصى: ٢٨٣٢ ، جمهرة الأمثال: ٢٨/٢ .

(٣) هو الفرزدق ، وجه به إلى تميم بن زيد القيني من قضاعة ، كان عاملا للحجاج على السند وكان معه ولد يقال له خنيس ، وأمه رقوب - أي ليس لها غيره - فلما طالت إقامتهم في البعث استغاثت بقير غالب أبى الفرزدق فكتب له أبياتا منها هذا البيت وبعده :

وهب لي خنيسا واحتسب فيه منة لحاجة أم ما يسلوغ شرابها ولم تكن الكتابة منقوطة فلم يعرف تميم اسمه خنيس أم حبيش ووجد في عسكره ستة أشخاص أسماؤهم بين خنيس وحبيش فوجه بهم إليه .

(٤) الديوان : ١/ه١٤ والرواية فيه :

لديك ولا يعيا على جوابها

تميم بن زيد لاتهرنن حاجتي ولا شاهد فنه .

طبقات فحول الشعراء: ٣١٢/١ ، الكامل: ٨٧/٢ ، معاني القرآن الزجاج: ١٩٧/١ ، ٢٥٧٠ ، طبقات فحول الشعراء: ٢٥٠/١ ، الأضداد: ٢٥٦ وفيهما (فلا يخفى) وفيها كلها (تميم بن زيد ، فلا يمي على) ، زاد المسير: ١٥٣/٤ (ابن قيس كما هنا) .

(ه) تفسير الطبري عن قتادة : ٢٦٠/١٥ – ٤٦٧ ، معاني القرآن الزجاج : ٧٦/٣ ، إعراب القرآن النحاس : ٢٠٠/٢ ، تفسير الرازي : ١٨/٥٥ ، تفسير القرطبي : ٩٣/٩ .

وقيلَ : يمشي على قدمه<sup>(۱)</sup> . ﴿ بِئْسَ ٱلرِّقْدُ ٱلْمَرَّفُودُ ﴾ [٩٩]

أيْ:بئسَ العطيةُ النارُ بعدَ الغرقِ بالماءِ(٢).

وقالَ أبُو عبيدة : معناهُ بئسَ العونُ المعانُ (٣) .

وعن الأصمعِيِّ : الرَّفُدُ مافِي القَدَحِ مِنَ الشَّرَابِ ، والرَّفُدُ - بالفتع - : القَدَمُ (١) .

﴿ مِنْهَاقَ آبِدٌ وَحَصِيدٌ ﴾ [١٠٠]

أي:عامرٌ وخرابُ<sup>(ه)</sup> .

وقيل : قائمُ الرَّسم دارسُ العينِ<sup>(١)</sup> .

<sup>(</sup>١) لم أقف على هذا القول .

 <sup>(</sup>۲) غريب القرآن السجستاني : ۷٤ ، غريب القرآن القتبي : ۲۰۹ ، تفسير الماوردي عن الكلبي : ۲۳٦/۲ ،
 زاد المسير عن الكلبي ومقاتل : ۲/۱۵۱ ، تفسير القرطبي عن الكلبي : ۹٤/۹ .

<sup>(</sup>٣) المجاز: ٢٩٨/١ ، تفسير الطبري: ٥٠/٨١ ، معاني القرآن للزجاج: ٧٧/٣ ، إعراب القرآن للزجاج: ٢٩٨/١ ، إعراب القرآن للنحاس عن الكسائي وأبي عبيدة: ٣٠٠/٢ ، تفسير الماوردي عن أبي عبيدة: ٢٣٦/٢ ، تفسير البغوي: ٣/٥١ ، جمهرة الأمثال: ٢٨/٢ .

<sup>(</sup>٤) حكاه عنه الماوردي في تفسيره: ٢٣٦/٢ ، وكذا القرطبي في تفسيره: ٩٤/٩ ، وأبو حيان في البحر : ٢٥١/٥ .

<sup>(</sup>ه) تفسير الطبري عن ابن عباس : ٤٧١/١٥ ، إعراب القرآن للنحاس : ٣٠١/٢ ، تفسير الماوردي : ٣٣٧/٢

<sup>(</sup>٦) غريب القرآنُ السجستاني : ٧٤ ، تفسير الطبري عن قتادة وابن زيد : ١٥١/١٥ ، معاني القرآن الزجاج : ٧٧/٣ ، تفسير الماوردي نحوه : ٣٣٧/٢ ، تفسير البغوي : ٢٠١/٣ ، المحرر الوجيز : ٢٢٠/٩ .

[التتبيبُ<sup>(۱)</sup>] والتبابُ : الهلاكُ ، عَنَّ قتادةً<sup>(۲)</sup> . والخسرانُ ، عَنَّ مجاهدٍ<sup>(۲)</sup> ،

الزفيرُ<sup>(1)</sup> : الصوتُ في الطق . والشهيقُ<sup>(1)</sup> : في الصَّدر<sup>(0)</sup> . قالَ الراحزُ<sup>(1)</sup> :

ه ٤٥ - حَشْرَجَ فِي الجَوْفِ صَبِهِيلاً أَوْ شَهَقْ ٤٦ - حَتَّى يُقَالُ نَاهِقٌ وما نَهَ—تُق<sup>(٧)</sup>

- (١) في الأصل التتبيت وهو تصحيف وهذا إشارة إلى قوله تعالى: ﴿ وما ظلمناهم ولكن ظلموا أنفسهم قما أغنت عنهم آلهتهم التى يدعون من دون الله من شيء لما جاء أمر ربك ومازادوهم غير تتبيب ﴾ [هود: ١٠١].
- (Y) أخرجه ابن أبي حاتم عن قتادة رقم (٦٩٤) والفظه (هلكة) وقال المحقق : إسناده ضعيف، فيه سعيد بن بشير وهو ضعيف ألله في الضعفاء ٢٩٧/١ ، تقريب التهذيب ٢٩٢/١ ] ، تفسير سورة هود : ٣٨٣ ، وزاد السيوطي عزوه في الدر المنثور ، : ٣٤٩/٣ إلى أبي الشيخ عن قتادة ، وانظر تفسير الطبري : ٥١/٤٧٤ ، تفسير الماوردي عن قتادة : ٣٣٧/٢ ، زاد المسير عن أبي عبيدة : ١٩٧٤ .
  - (٣) أخرجه الطبري في تفسيره عنه وعن ابن عباس وابن عمر وقتادة: ٧٣/١٥ ، وأخرجه ابن أبي حاتم عنه في تفسيره رقم (٦٩٣) وقال المحقق: إسناده صحيح . تفسير سورة هود: ٣٨٣ ، وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره عن قتادة: ٣١٢/١ ،
- وانظر جامع تفسير مجاهد : ٣٠٨ ، غريب القرآن السجستاني : ٧٥ ، غريب القرآن القتبي : ٢٠٩ ، معانى القرآن الزجاج : ٧٧/٣ ، تفسير الماوردي:٣٣٧/٢ .
  - (٤) إشارة إلى قوله تعالى : ﴿ فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها رُفير وشهيق ﴾ [مود : ١٠٦] .
- (ه) تفسير الطبري عن أبي العالية : ٤٨٠/١٥ ، تفسير الماوردي : ٢٣٨/٢ عن الربيع بن أنس ، زاد المسير : ١٥٩/٤ وقال : (رواه الضحاك عن ابن عباس وبه قال أبو العالية والربيع بن أنس) ، تفسير الرازي عن أبي العالية : ٦٤/١٨ ، الدر المصون عنه وعن الربيع بن أنس : ٣٩١/٦ .
  - (٦) هو رؤبة بن العجاج .
- (٧) الديوان : ١٠٦ ، البيان والتبيين : ١٥١/١ ، تفسير الطبري : ٤٧٩/١٥ وفيها (سحيلا وشهق ، البحر
   : ٢٥١/٥ ، الدر المصون : ٣٩٠/١ وفيهما (صهيلا وشهق) ، تفسير الماردي : ٣٨/٢ ، تفسير
   القرطبي : ٩٨/٩ ، المقاصد النحوية : ٤٢/١ وفي ثلاثتها (سحيلا أو شهق) .
  - حشرج: ردد الصنوت في حلقه ولم يخرجه ، صهيلا وورد في رواية (سحيلا) وهو منوت العمار .

وقيلَ : إِنَّ الشهيقَ أمدُّ منْ شاهقِ الجبلِ<sup>(۱)</sup> . والزفيرُ : أنكرُ<sup>(۱)</sup> مِنْ الزَّفْرِ ، وهو / الحِمْلُ العظيمُ على الظهرِ<sup>(۱)</sup> . ﴿ إِلَّامَاشَآءَ رَبُّكُ ﴾ [١٠٧]

أَيْ: مِنْ أَهُلِ التَّوْحِيدِ فَيَخْرَجُهُمْ مِنَ النَّارِ<sup>(1)</sup> ، وقيلَ : إلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ مَنْ أَهُلِ التَّوْحِيدِ أَنْ لا يَدْخَلَهُمْ فِيهَا ولا يَخْلَدُهُمْ (٥) .

وقيلَ : معناهُ أنتُم خالدونَ فيها مادامَتْ السمواتُ والأرضُ إلَّا ماشاءَ ربُّكَ مِنْ الزيادِة عليهَا فيكونُ ﴿ إِلَّا ﴾ بمعنى « سِوَى »(٦) .

<sup>(</sup>۱) قال الماوردي في تفسيره: ٢٣٨/٢ (والشهيق: النفس الطويل المتد مأخوذ من قولهم جبل شاهق أي طويل. قاله أبن عيسى)، وانظر زاد المسير: ١٥٩/٤ ، تفسير القرطبي: ١٨/٩ -- ٩٩ ، الدر المصون: ١٨/٩ -- ٣٩١ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل أنكره والتصويب من الإيجاز: ٨٩.

<sup>(</sup>٣) قال الماوردي في تفسيره: ٢/٨٣٨ (الزفير تردد النفس من شدة الحزن ، مأخوذ من الزفر وهو الحمل على الظهر لشدته) ، وانظر زاد المسير: ١٥٩/٤ ، تفسير القرطبي: ١٩٨/٩ – ٩٩ ، الدر المصون: ٢٠/٨١ عن ابن فارس ، معجم مقاييس اللغة: ١٤/٣ .

<sup>(</sup>٤) تأويل مشكل القرآن: ٧٧ ، تفسير الطبري عن قتادة وأبي سنان والضحاك وخالد بن معدان ورجحه : ٨٩/١ - ٨٩ ، زاد : ٨٨١/١ - ٨٩ ، زاد المسير : ٨٩/١ ، تفسير المرازي : ٨٩/١ ، الدر المصون قال : (وهو مروي عن قتادة والضحاك وغيرهما) : ٣٩٢/١ ،

<sup>(</sup>ه) تفسير الطبري عن أبي نضرة عن جابر = أو أبي سعيد الخدري = أو عن رجل من أصحاب رسول الشكة : ٢٢٧/١ ، تفسير الماوردي عنه : ٢٣٩/٢ ، المحرر الوجيز عنه : ٢٢٧/١ ، تفسير القرطبي : ٩٩/١ .

<sup>(</sup>٦) معاني القرآن للغراء ورجحه: ٢٨/٢ ، تأويل مشكل القرآن: ٧٧ ، معاني القرآن للزجاج ٧٩/٣ ، معاني القرآن للزجاج ٧٩/٣ ، معاني القرآن للنحاس ٣٨٢/٣ ، تفسير الماوردي عن ابن عيسى : ٢٣٨/٢ ، أمالي المرتضي : ٨٧/٧، تفسير البغوي : ٣٤٤/٣ ، المحرد الوجيز : ٢٢٦/٩ – ٢٢٧ .

قَالَ الفَراءُ: « هَٰذَا كَقُولِكَ : عليكَ الفُ درهم إِلاَّ الفيَّ القَرضِ »(١) . فَالْفَانِ زِيادَةُ بِلَاشُكِّ ؛ إِذِ الكثيرُ لايُسْتَثْنَى مِنَ القليلِ .

وقيل : الله ماشاء ربك مِنْ مدة كونِهم في الدُّنيا وفي البرذخ الَّذِي هُوَ مابينَ الحياة والموتِ ، ووقوفِهم في العرصاتِ<sup>(٢)</sup>.

وتعليقُ الخلودِ بدوام السمواتِ والأرضِ والمرادُ أبداً على عادةِ العربِ في أمثاله (٣) . قالَ زيدُ الخيل :

٧٤٥ - لَعَمْثُركَ ماأَخْشَى التَّصَعْلُكَ مابَقَى
 علىٰ الأرْضِ قَيْسِيٌ يَسُوقُ الأَباعِرَا(٤)

<sup>(</sup>١) معاني القرآن للفراء: ٢٨/٢ وعبارته: (ومثله في الكلام أن تقول: لي عليك ألف إلا الألفين اللذين من قبل فلان ؛ أفلا ترى أنه في المعنى: لي عليك سوى الألفين، وهذا أحب الرجهين إلي ؛ لأن الله عز وجل لاخلف لوعده، فقد وصل الاستثناء بقوله (عطاء غير مجنوذ) فاستدل على أن الاستثناء لهم بالخلود غير منقطع عنهم) أهد، وإنظر المراجع السابقة .

<sup>(</sup>٢) تأويل مشكل القرآن: ٧٦ ، معاني القرآن الزجاج: ٨٠/٣ ، تفسير الماوردي: ٢٣٨/٢ ، تفسير الموردي: ٢٣٨/٢ ، تفسير الرازي عن الأصم: البغوي: ٣٠٤/٣ ، المحرر الوجيز: ٢٢٧/٩ ، زاد المسير: ١٦٠/٤ ، تفسير الرازي عن الأصم: ١٧/١٨ ، تفسير القرطبي: ١٠٠/٩ .

<sup>(</sup>٣) قال المرتضي في أماليه : ٢٠/٠ (أما تعليق الخلود بدوام السعوات والأرض فقد قيل فيه إن ذلك لم يجعل شرطا ، وإنما علق به على طريق التبعيد وتأكيد الدوام ؛ لأن للعرب في مثل هذا عادة معروفة خاطبهم الله تعالى عليها ؛ لانهم يقولون : لا أفعل كذا ما لاح كوكب ، وما أضاء الفجر ، وما اختلف الليل والنهار ، ومابل بحر صوفة ، وما تغنت حمامة ونحو ذلك ومرادهم التأبيد والدوام) أه . ومن أمثالهم أيضا في هذا المعنى : ( وما طما البحر ، وما أقام الجبل ، وما سمرابناسمير ) وانظر تأويل المشكل : ٧٧ ، تفسير الطبرى : ٥٨/٨٥ ، تفسير الرازي : ٨٨/٥٢ .

<sup>(3)</sup> شعر زيد الخيل (ضمن شعراء إسلاميون) : ١٧٦ ، نوادر أبي زيد : ٢٧٩ (مابقا) ، تفسير القرطبي : ٢٠٠٨ ، الدر المصون : ٢٢٨/٢ (لا أخشى) ، شعر طيء وأخبارها في الجاهلية والإسلام : ٥٣/١ ، التصطك : أن يكون الرجل صطوكا وهوالفقير الذي لا مال له ولا اعتماد . قال أبو زيد : (يقول لا أخشى مابقي قيسي يسوق إبلا لأني أغير عليهم) .

وقالَ كثيرٌ :

٨٤٥ - هَأَقْسَمْتُ لا أَنْسَاكِ ماعِشْتُ لَيْلَةً
 وإِنْ شَحَطَتْ دَازٌ وشَطَّ مَزَارُها
 ٩٤٥ - وَمَا اسْتَنَّ رَقْرَاقُ الشَّرَابِ وَمَاجَرَى
 بَبِیْضِ الرَّبِی إِنْسِتُها وَنَوَارُهَا(۱)

﴿ غَيْرَ مَجَٰذُوذِ ﴾ [١٠٨]

غيرَ مقطوع (٢) .

﴿ فَلَاتَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّمَايَعُبُدُ هَتَوُلآءً ﴾ [١٠٩]

أي: لاتشك فِي [كفرهم (٢)](١).

﴿ وَإِنَّ كُلَّا لَّمَّا لَكُوفِينَهُمْ ﴾ [١١١]

« لَكُ » بالتشديد ( ) بمعنى « إلَّا » ( ) كقوله : ﴿ إِنْكُلُ نَفْسِلَاً عَلَيْهَا حَافِظُ ﴾ ( ) .

<sup>(</sup>۱) الديوان : ٤٣٠ (وحشيها ونوارها ) ، الحيوان : ٤٢٠/٤ (جرت) ، شعراء ينبع وبنو ضمرة : ١٠٩ (وحشيها) .

شحط وشط بمعنى : بعد ، استن : اضطرب في جريه ، رقراق السراب : ما تلألاً منه وحشيها : يعني حيوان تلك الربي غير المتآلف ، وإنسيها : عكس وحشيها ،أي:الأليف منها ، النوار : النفور ، والربى : جمع ربوة وهي كل ما ارتفع من الأرض .

<sup>(</sup>٢) المجاز : ٢٩٩/١ ، غريب القرآن لليزيدي : ١٧٨ ، غريب القرآن للقتبي : ٢١٠ ، العمدة في غريب القرآن : ٢٩٨ ، تفسير المارردي : ٢٤٠/٢ ، مفردات الراغب : ٨٨ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل قولهم والتصويب من الإيجاز: ٨٩.

<sup>(</sup>٤) ينظر تفسير الطبري : ١٩١/١٥ ، تفسير البغوي : ٢٥٥/٣ ، المحرر الوجيز : ٢٢٨/٩ ، زاد المسير : ١٦٢/٤ .

<sup>(</sup>ه) وبها قرأ ابن عامر وعاميم وحمزة وأبو جعفر ، المبسوط : ٢٠٦ ، الكامل في القراءات الخمسين : المبروط : ٢٩٠٧٠ ، الكشف لمكى : ٢٩٠٧٠ ، البحر : ٢٩٠٧٠ ، النشر : ٢٩٠٧٠ .

ألا ترَى أنَّه في القسم كذٰلكَ،تقولُ: « نشدتُكَ اللهُ لمَّا فعلتَ » ، أيْ: إلاَّ فعلتَ ، أيْ: إلاَّ فعلتَ ، يبنُ ذٰلكَ أَنَّ « لمْ » وَ « لاَ » كلتاهُمَا للنفي فَضَمَّتُ إلى إحداهُما « مَا » ، وإلى الأخرى « إِنْ » وهُمَا أيضاً للنفي فتقاربتَا وتعاقبتَا (١) .

والفراء يقولُ : ﴿ إِنَّهُ لَمَّا لِيوفِينَّهم ﴾ فحُذِفَتْ إحدَى الميماتِ لكثرتها ﴾ (٢) . والزجاجُ يقولُ : إِنَّها مِنْ لمتُ الشيءَ : إِذَا جمعتَه ، إِلاَّ أَنَّها لَمْ تصرفْ / نحوَ : تَتْرَى وشتى ، كأنَّه : وإنْ كلاَّ جميعاً ليوفِيَنهَمُ (٢) .

(٦) اختاره الزجاج في معانيه: ٨١/٣، قال السعين في الدر المصون: ٢٠٧١ – ٤٠٨ (استدل أصحاب هذا القول بنص الخليل وسيبويه على ذلك ونصره الزجاج، قال بعضهم: وهي لغة هذيل يقولون: سألتك بالله لما فعلت، أي إلا فعلت، وأنكره أبو عبيد والقراء ...) . وانظر الكتاب: ٢٩٠٧ . وذكره القراء في معانيه: ٢٩/٢ وقال: (انه وجه لانعرفه وقد قالت العرب: بالله لما قمت عنا، وإلا قمت عنا، فأما في الاستثناء فلم يقولوه في شعر ولاغيره! ألا ترى أن ذلك لو جاز لسمعت في الكلم: ذهب الناس لما زيد)، ورده أيضًا الطبري في تفسيره: ٢٩٦/١٥ ، وأبو علي الفارسي في الحجة: ٤٩٦/١٥ ، والمسائل البغداديات: ٣٩٠، والسعين في الدر المسون: ٢٩٠١ .

<sup>(</sup>١) ينظر معاني القرآن الزجاج: ٨١/٣ - ٨٢ ، الحجة لأبي علي عن الخليل: ٣٨٧/٤ ، وقولهما في مسألة ورودها في سياق القسم فحسب .

 <sup>(</sup>۲) معاني القرآن للفراء:۲۸/۲ ، وحكاه عنه الزجاج في معانيه وضعفه : ۸۱/۲ ، وحكاه عنه النحاس
 في إعراب القرآن:۲/۲۰۲۲ ، واختاره ابن خالويه في الحجة : ۱۹۱، وحكاه السمين في الدر المصون :
 ۲۰۱/۱ عن الفراء ونصر بن علي الشيرازي .

قال الزجاج: (وهذا القول ليس بشيء لأن « من » لايجوز حذفها لأنها اسم على حرفين) ورده السمين بأن المهدوي هو الذي يجعل « من » موصولة وليس حرف جر — وهو الذي يضعفه الزجاج لأن « من » لايجوز حذف بعضها لأنها اسم على حرفين) . وحكى ابن عطية في المحرر الوجيز: ٢٢١/٩ عن أبي علي الفارسي تضعيف قول الفراء قائلا: (وهذا ضعيف ، وقد اجتمع في هذه السورة ميمات أكثر من هذه في قوله : ﴿ أمم ممن معك ﴾ [هود : ٤٨] ولم يدغم هناك فأحرى أن لايذغم هنا) ، وانظر الحجة : ٢٨٧٨ – ٢٨٨ ، والمسائل البغداديات : ٢٨٤ – ٣٨٨ ، ٢٩١ .

<sup>(</sup>٣) معانى القرآن للزجاج: ٨٢/٣ ، وانظر إعراب القرآن للنحاس: ٣٠٦/٢ ، الدر المصون: ٢٠٦/٦ .

والسراجُ (۱) يقولُ: ﴿ لَمَّا ﴾ فيه معنى الظرف وقد دخلَ الكلامَ اختصارٌ، كأنَّهُ: وإنْ كلاًّ لمَّا بعثُوا ليوفيَنهُمْ ربُّك أعمالَهُمْ (۱).

ومنْ إشكالِ هٰذَا الموضع ، ما حكي عن الكسائي - وحمدَه على ذلك أبو علي الكسائي - وحمدَه على ذلك أبو علي - أنّه قال : « ليسَ بتشديد ﴿ لمّا ﴾ علم ، وإنّما نقرا كما أقرئنا آ » .

وأما ﴿ لَمَا ﴾ بالتخفيف (1) فعلَى أنّ « مَا » بمعنى « مَنْ » كما في قولِه : ﴿ فَأُنكِحُواْ مَا طَابَ لَكُم ﴾ (٥) . أيْ : وإنْ كلاً لَنْ ليوفَينَهُمُ (١) .

<sup>(</sup>۱) هو جعفر بن أحمد بن الحسين بن أحمد المعروف بالسراج ابو محمد (٤١٩ – ٥٥٠٠) سمع الكثير من أبي علي بن شاذان وكتب الكثير بخطه وصنف ونظم الكثير في اللغة والفقه والتاريخ والأحاجي . ترجمته في : تاريخ بغداد : ۲۰۸/۷ ، معجم الأدباء : ۱۵۳/۷ ، إشارة التعيين : ۷۵ ، بغية الوعاة : ۸۵/۷۵ ولعل المقصود وابن السراج كما في كتاب الدكتور عظيمة .

<sup>(</sup>٢) وهذا قول ابن السراج والفارسي وابن جني كما حكاء الدكتور عظيمة في كتابه دراسات لأسلوب القرآن الكريم: ق١ ج٢/٦٢٢ ، ٦٢٤ ، وانظر الأصول في النصو: ٢/٧٥١ ، الصحة لأبي علي: ٤ ٣٥٤ ، الخصائص لابن جني: ٢٠٣/٢ ، ومثل لها في رصف المباني: ٤٥٤ بقوله تعالى: ﴿ لما رأو تعالى: ﴿ لما رأو بأسنا ﴾ [يونس: ٨٨] أي بحين آمنوا وكذلك قوله تعالى: ﴿ لما رأو بأسنا ﴾ أي حين رأو بأسنا) أهـ.

وقد رده ابن الأنباري في البيان: ٢٩/٢ ، والعكبري في إملاء مامن به الرحمن: ٣٠٧/٣ حيث قال: : (ولايجوز أن تكون (Lل) بالتشديد حرف جزم ولاحينا لفساد المعنى).

قال في البحر: ١٠٦/٣ (جعل الزمخشري ﴿ لما ﴾ بمعنى حين . فهذا ثيس مذهب سيبويه وإنما هو مذهب أبي علي الفارسي زعم أن ﴿ لما ﴾ ظرف زمان بمعنى حين ... وأما مذهب سيبويه ﴿ فلما ﴾ حرف ، لاظرف ، وهو حرف وجوب لوجوب ، ومذهب سيبويه هو الصحيح) . أهد . وانظر دراسات لأسلوب القرآن : ق١ ح٢/٦٣٠ .

<sup>(</sup>٣) حكاه عنه أبو علي في الحجة: ٢٨٨٤، ومكي في الكشف: ١/٣٥، وكذا في مشكل إعراب القرآن له: ١٩٥٨، وابن الجوزي في البيان في غريب إعراب القرآن: ٢٩/١، وابن الجوزي في زاد المسير: ١٩٤٤، كما حكى السمين قوله وقول أبي علي في الدر المسين: ١٩٤٤، كما حكى السمين قوله وقول أبي علي في الدر المسين: ١٩٤١، كما حكى السمين قوله وقول أبي علي في الدر المسون: ١٩٤١، وجل أعلم فيها: (لا أعرف وجه التثقيل في ﴿ لما ﴾ ، وروى عنه السمين أيضا أنه قال: (الله عز وجل أعلم بهذه القرامة لا أعرف لها وجها).

وقيل : بَلْ هوَ وإِنْ كُلاَّ لليوفينَهُمْ ، واللَّامُ الأولَى : لامُ التأكيدِ دخلً على خبرِ إِنَّ ، والثانية : لامُ القسم ، فاحتيجَ إلى فاصلٍ بينَهُما ففصل بِ « مَا » الَّتِي تدخلُ كثيراً فِي الكلام زيادةً (١) . والفرقُ بينَ لام التأكيدِ والقسم ، أَنَّ لامَ التأكيدِ تدخلُ على المستقبل (١) .

(٢) ينظر مغني اللبيب : ٢٨٤ ، ٣٠٠ – ٣٠٠ .

<sup>(</sup>٤) ويها قرأ أبو عمرو والكسائي وخلف ويعقوب وابن كثير ونافع . المبسوط : ٢٠٦ ، الكامل في القراءات الشمين : ل ٢٠١/ب ، الكشف لمكي : ٢٩٧/١، البحر : ٥/٢٦٧ ، الدر المصون : ٢٩٧/١ ، النشر : ٦٩٧/٢ ، الإتحاف : ٢٦٠ .

<sup>(</sup>٥) سورة النساء: آية: ٣.

<sup>(</sup>٦) معاني القرآن للفراء: ٢٨/٢ ، تفسير الطبري ورجحه: ٤٩٧/١٥ ، المحرر الوجيز: ٢٣٠/٩ ، تفسير الرازي عن الفراء: ٧١/١٨ ، تفسير القرطبي: ٢٠٥٩ ، البحر: ٢٦٧/٥ ، الدر المصون: ٢٩٩/٦ .

<sup>(</sup>۱) الحجة لابن خالويه : ۱۹۱ ، الحجة لأبي علي : ٢٨٥/٤ ، الكشف لمكي : ٢٧٧/٥ ، تفسير البغوي : ٣٨٥/٤ ، البيان في غريب ٢٥٥/٢ ، الكشاف : ٢٩٥/٢ ، المحرر الوجيز عن أبي علي : ٢٢٩/٩ – ٢٣٠ ، البيان في غريب إعراب القرآن : ٢٨/٢ – ٢٩ ، زاد المسير : ١٦٣/٤ ، البحر : ٢١٧/٥ .

والمؤاف هنا يقرر ما أنكره سابقا من دخول ما زيادة .
قال ابن هشام في الإعراب عن قواعد الإعراب: ١٥٥ – ١٥٩ (وينبغي أن يجتنب المعرب أن يقول في الحرف من كتاب الله تعالى: إنه زائد ؛ لأنه يسبق إلى الأذهان أن الزائد هو الذي لامعنى له أصلاً ، وكلام الله سبحانه تعالى منزه عن ذلك .... ثم قال : والزائد عند النحويين معناه: الذي لم يؤت به إلا لمجرد التقوية والتوكيد لا المهمل . وكثير من المتقدمين يسمون الزائد صلة وبعضهم يسميه مؤكدا وبعضهم يسميه المرح قواعد وبعضهم يسميه الشرح قواعد

الإعراب للكافيجي : ص ٢٠ - ٢٤ م .

زلفُ اللَّيلِ (١) ساعاتُه (٢). قالَ العجاجُ :

٥٥٠ - نَاجِ طَوَاهُ [الأَيْنُ<sup>(٣)</sup>] مِمَّا وَجَفَا ١٥٥ - طَـَّيَ اللَّيَالِي زُلُفاً فَزُلفَاً ٢٥٥ - سَمَاوَةَ الهِلالِحِتَّى احْقَوْقَفَا<sup>(٤)</sup>

﴿ فَكُولًا كَانَ ﴾ [١١٦]

أيِّ: فهلاًّ كان (٥) ، أيْ فلَمْ يكن في القرونِ الَّتِي أهلكوا .

﴿ أُوْلُواْبِهَيَّةٍ ﴾

[يبقونَ<sup>(۱)</sup>] على أنفسِهم وقومِهم مِنْ عذابِ اللهِ<sup>(۷)</sup>. ﴿ إِلَّا قَلِيلًا مِّمَّنُ أَنِجَيْنَا ﴾

الناجي: السريع ، الأين: الفترة والإعياء ، طواه: أضمره ، وجف من الوجيف ، وهو ضرب من السير ، وقيل: السير السريع ، الزلف: الساعات المتقاربة ، واحدها زلفة ، سماوة الهلال: أعلاه وهو مفعول « طي » ، احقوقف: اعوج : يصف هنا بعيرا أضمره دؤوب السير حتى اعوج من الهزال كما تمحق الليالي القمر شيئاً فشيئاً حتى يعود هلالا معوجا . قال الشيخ عبد السلام هارون – رحمه الله – وكان حقه أن يقول سماوة البدر ، ولكنه سماه هلالا لما يؤول إليه .

<sup>(</sup>١) إشارة إلى قوله تعالى : ﴿ أقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين ﴾ . [هود : ١١٤] .

<sup>(</sup>٣) في الأصل البين والتصويب من الديوان.

<sup>(</sup>٤) الديوان : ه8 ع - ٤٩٦ ، الكتاب : ١/٩٥٦ ، المجاز : ١/٣٠٠ ، البحر : ه/٣٦٥ ، المقاصد النحوية : 1/٩٠ والأول والثاني في تفسير الطبري : ه/١٥٠٥ .

<sup>(</sup>ه) المجاز : ٢٠٠/١ ، غريب القرآن لليزيدي : ١٧٩ ، غريب القرآن للقتبي : ٢١٠ ، تفسير الطبري : ٥ المجاز : ٢١٠ ، تفسير البغوى : ٢٠٨/٣ ، زاد المسير : ١٧٠/٤ عن القتبي .

<sup>(</sup>١) في الأصل ينقون ، وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٧) انظر تفسير الطبرى: ٥١/٧١ه ، وذلك بالنهى عن المعاصى والشرك .

استنثاءٌ منقطعٌ ؛ لأنَّهُ إيجابٌ لمّ يتقدمُهُ نفيٌ (١) ، وإنَّما تقدمَهُ تهجينٌ (١ لهُمّ ، وتوبيخٌ لمنْ يسلُكُ مسلَكَهُمْ .

﴿ وَٱتَّبَعَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا مَّا أَتُرِفُوا ﴾

أيْ:ما عودوا مِنْ نعيم الدنيا(٢) .

وموضعة رفع ، أيَّ: هلكُوا وتبعتهم أثارهم وديارُهم .

﴿ وَمَا كَانَ رَبُّكَ لِيُهُ إِلْكَ ٱلْقُرَىٰ بِظُلْمٍ ﴾ [١١٧]

أيْ:[بظلم (١٠)] منه ، تعالىٰ [عنه (١٠)] (١) .

﴿ وَلَا يَزَالُونَ مُخْنَلِفِينَ ﴾ [١١٨]

أيْ بفي الآراء والدياناتِ ،

﴿ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكَ ﴾ [١١٩]

منْ أهلِ الحقِّ (٢).

<sup>(</sup>۱) الكتاب : ۲/ه۳۲ ، معاني القرآن الزجاج : ۸۳/۳ ، تفسير البغوي : ۲۰۸/۳ ، المحرر الوجيز عن سيبويه : ۲/۸۳۸ البيان في غريب إعراب القرآن : ۳۱/۲ ، زاد المسير : ۱۷۰/۶ .

<sup>(</sup>٢) تقبيح ، وفي اللسان : تهجين الأمر تقبيحه : ٢٤/١٣ (هجن) .

<sup>(</sup>٣) ينظر معانى القرآن للفراء : ٣١/٢ ، تفسير البغري : ٢٥٨/٣ عن الفراء .

<sup>(</sup>٤) في الأصل تظلم والتصويب من الإيجاز: ٩٠.

<sup>(</sup>ه) زيادة من الإيجاز: ٩٠ ،

<sup>(</sup>٦) تفسير البغوي: ٢٥٨/٣ ، المحرر الوجيز: ٢٣٩/٩ .

<sup>(</sup>٧) تفسير الطبري وحكاه عن عطاء والحسن ومجاهد وابن المبارك وعكرمة وابن عباس ونحوه عن قتادة والأعمش ورجحه: ٥٢/١٥ - ٥٣٤ ، تفسير الماوردي عن عطاء ومجاهد: ٢٤٠/٢ ، تفسير البغوي : ٢٠٩/٣ ، المحرر الوجيز عن الحسن وعطاء ومجاهد وغيرهم: ٢٤٠/٨ ، زاد المسير عن ابن عباس : ١٧٢/٢ .

وقيل : مختلفين في الأحوالِ منّ الغنى والفقر ، والعناء / والدعة ؛ لياتلفُوا فِي المصالح بذلكَ الاختلافِ، ﴿ إِلَّا مَن رَّحِمَ رَبُّكُ ﴾ بالرضكي والقناعة (١) . وقالَ ابنُ بحر(١): ﴿ مُغْنِلُفِينَ ﴾ يخلفُ بعضُهم بعضاً مِنْ قولِهِم : مَا اختلفَ الجديدان . كما يقالُ : قتلَ واقتتلَ ، وشغلَ واشتغل .

﴿ وَلِذَلِكَ خَلَقَكُم ۗ ﴾

قيل : [للاختلاف  $^{(1)}]^{(1)}$  .

وقيل : الرحمة (٥) .

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري عن الحسن: ٥٣٤/١٥ ، تفسير الماوردي عنه: ٢٤٢/٢ ، المحرر الوجيز عنه:

<sup>(</sup>٢) حكاه عنه الماوردي في تفسيره: ٢٤٣/٢.

<sup>(</sup>٣) في الأصل الاختلاف والتصويب من الإيجاز: ٩٠.

<sup>(</sup>٤) فوائد في مشكل القرآن: ١٤١ ، غريب القرآن للقتبي: ٢١١ ، تفسير الطبري عن الحسن وابن عباس وعطاء ورجحه: ١٥/٥٥ه - ٥٦، ، تفسير الماوردي عن الحسن وعطاء: ٢٤٣/٢ ، تفسير البغوي: ٢٥٩/٣ عنهما ، المحرر الرجيز عن الحسن : ٢٤١/٩ ، تفسير الرازي : ٨٠/١٨ ، إملاء مامن به الرحمن: ٢١٠/٣ .

قال الطبري: ( معنى الكلام: ولايزال الناس مختلفين بالباطل من أديانهم ومللهم إلا من رحم ريك فهداه الحق = واعلمه ، وعلى علمه النافذ فيهم قبل أن يخلقهم ، أنه يكون فيهم المؤمن والكافر والشقى والسعيد ، خلقهم = فمعنى اللام في قوله : ﴿ ولذلك خلقهم ﴾ بمعنى،على كقولك الرجل : « أكرمتك على برك بي » ، و « أكرمتك لبرك بي » )

<sup>(</sup>٥) معانى القرآن للفراء: ٣١/٢ ، تفسير عبد الرازق عن قتادة : ٣١٦/١ ، فوائد في مشكل القرآن : ١٤١ ، غريب القرآن للقتبي : ٢١١ ، تفسير الطبري عن مجاهد وقتادة والضحاك وعكرمة وابن عباس: ٢٥١/١٥ه – ٢٦/٥٩معاني القرآن الزجاج: ٨٤/٣ ، متشابه القرآن: ١/ ٣٨٨، تفسير الماوردي : ٢/ ٢٤٣ ، عن مجاهد ، تفسير البغوي : ٢٥٩/٣ ، تفسير الرازي عن ابن عباس وقال الرازى : وهو اختيار المعتزلة : ٨٠/١٨ ، الدر المصون : ٢٧/٦ .

ولمْ يؤنثْ ذَلْكَ<sup>(۱)</sup> ؛ لأنَّ الرحمةَ هنا بمعنَى المصدرِ ، أَيْ:خَلَقَهم ليرحَمَهُمْ ، [قالتِ<sup>(۱)</sup>] الخنساءُ :

٥٥٣ - فَذَلِكَ يَاهِنْدُ الرَّزَّيَّةُ فَاعْلَمِي ونِيرَانُ حَرْبِ حِينَ شُبَّ وَقُودُهَا(٢)

[ تهت سورة هود ]

<sup>(</sup>١) يعنى قوله تعالى ﴿ وَلَذَلْكَ ﴾ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل قال وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٣) الديوان : ٤٤ ، الأغاني : ٢١١/٤ ، أمالي المرتضي : ٧١/١ ، الكامل لابن الأثير : ١/٥٨٥ - ٨٥٠،

شعر الرثاء في العصر الجاهلي: ١٨١ ، الرزية : البلية ،

فذكرت ذلك مع أنه إشارة إلى الرزية لأنها قصدت للصدر أي الأراء ·



[٣] ﴿ نَعْنُ نَقُصُّ عَلَيْكَ أَحْسَنَ ٱلْقَصَصِ ﴾ [٣]

نبينُ لكَ أحسنَ البيانِ (٢)

﴿ بِمَا أَوْحَيْنَا ﴾ أي:بإيحائِنا

﴿ يَتَأْبَتِ ﴾ [٤]

أيْ:يا أبِي ، فَكِذِفَتْ ياءُ الإضافةِ . وهذه التاءُ للمبالغةِ ، كالعلاَّمَةِ ، والنسَّايَةِ " . والنسَّايَةِ " .

أَوْ للتَفْخَيمِ كَيُومِ القيامةِ . أَوْ مِنقَلبَةٌ عَنِ الواوِ المَحَدُوفَةِ الَّتِي [هَيَ ( ) الأُمُ الفعل ، مثلُ « كُلْتًا » فَإِنَّ أَصلَها « كُلُواً » ( ) .

وإنَّما أعادَ ﴿ رَأَيْنُهُمْ ﴾ (١) لانَّها رؤيةُ سجودِهم له ، والأولَى رؤيتُه لَهُم (١) .

<sup>(</sup>١) وقعت هذا كلمة (نحن) ولامعنى لها .

<sup>(</sup>٢) معاني القرآن للزجاج : ٨٨/٣ ، معاني القرآن للنحاس : ٣٩٦/٣ ، تفسير الماوردي : ٢٤٤/٣ ، و ٢٤٤/٣ ، تفسير البغوي : ٢٦١/٣ ، زاد المسير : ١٧٩/٤ .

<sup>(</sup>٣) حجة القراءات: ٣٥٤، وانظر الخصائص: ٢٠١/٢.

<sup>(</sup>٤) في الأصل (هو) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٥) هذا عند سيبويه . انظر الكتاب : ٣٦٣/٣ - ٣٦٤ ، ٤١٣ ، ٤١٣ ، شرح الرضي على الكافية : ٩٢ ، الملحقات في العلامة الإعرابية : ٢٦ .

<sup>(</sup>٦) في قوله تعالى : ﴿ إِذَ قال يوسف لأبيه يأبت إنى رأيت أحد عشر كوكباً والشمس والقمر رأيتهم لى ساجدين ﴾ .

<sup>(</sup>۷) تفسير الماوردي : ۲/م۲۶ ، الكشاف : ۳۰۲/۲ ، تفسير الرازي : ۸۹/۱۸ ، الدر المسون : ۲۳۱/۸ . الدر المسون : ۲۳۲/۸ . الدر المسون : ۲۳۲/۸ .

والسجودُ: الخضوعُ<sup>(۱)</sup> ، كما مرَّ في غيرِ موضع ، ولَّا كانَ السجودُ مِنْ أفعالِ ذَوِي العقلِ ، جاءَ ساجدينَ فيمَنْ لايعقلُ اعتباراً لصنعةِ الفعلِ ، كقولِه بريَّتاً يُّهَا النَّمَلُ الدُّفُلُواْ مَسَاكِنَكُمْ ﴾ (۲)(۲) . قالَ الجعديُّ (۱) : هِ وَيَتاَ يُهَا النَّمَلُ الدُّفُلُواْ مَسَاكِنَكُمْ أَلَا البَعديُّ (۱) : 8٥٥ - [تُورَّ دْتُها(٥)] والدِّيكُ يَدْعُو صَبَاحَهُ

ا والله والمنطق المنطق المنطق

- (٢) سورة النمل : آية : ١٨ .
- (٣) معاني القرآن الفراء: ٢/٥٧ ، تفسير البغوي : ٢٦٢/٢ ، الكشاف : ٣٠٢/ ٣٠٣ ، المحرر البجيز : ٢٠٢/٩ ٢٠٢ ، المرر عن الفراء : ١٨٠/٤ ، تفسير القرطبي : ١٢٢/٩ .
- (٤) هو عبد الله بن قيس ، وذكر الأصبهاني أنه حبان بن قيس بن عبد الله بن وحوج بن عدس ، من جعدة بن كعب بن ربيعة ، وكان يكنى أبا ليلى . سمي النابغة لأنه أقام مدة لايقول الشعر ثم نبغ ققاله ، وهو شاعر جاهلي إسلامي قدم على النبي ﷺ ودعا له بقوله : « لا يفضض الله فاك » فبقي عمره لم تنقض له سن ، كان ممن أنكر الخمر والسكر في الجاهلية وهجر الأزلام والأوثان ، وكان معمراً قال ابن قتيبة : أنه عمر ١٢٠ سنة .
  - ترجمته في : طبقات الشعراء : ١٣٠ ١٣٣ ، الأغاني : ٥/٥ ٣٨ .
    - (ه) في الأصل . (نوردتها ، بنوا) والتصويب من الديوان .
- (٦) ديوان النابغة: ٤ ، الكتاب: ٢٧١/١ ، المجاز: ٢٧٦/١ ، ٢٨/٢ ، ٢٨، معاني القرآن الزجاج: ٢٩١/٣ ، الأغاني: ٥/١ ، وفيها جميعا (شربت بها والديك) ، الصاحبي: ٤١٩ ، الموشح: ٢٠١ ، اللسان (نعش): ٢/٥٥٥ ، وفي ثلاثتها (تمززتها والديك) ، معاني القرآن للأخفش: ٢/٤٤٢ (باكرتها) . توردتها: شربتها قليلاً قليلاً ، تمززتها: أيضا بمعنى شربتها قليلاً قليلاً .

يدعو صباحه: أي في وقت صباحه ، تصوبوا: دنوا من الأفق الغروب ، وبنو نعش: قال شارح القاموس: الواحد ابن نعش؛ لأن الكوكب مذكر فيذكرونه على تذكيره ، وإذا قالوا: ثلاث أو أربع ذهبوا إلى البنات قاله الليث ، ولهذا جاء في الشعر بنو نعش ، وبنات نعش: من منازل القمر الثمانية والعشرين ، وهي سبعة كواكب .

والشاعر هنا : يصف خمراً باكرها بالشراب عند صبياح الديك ، والشاهد قوله : (دنو فتصوبوا) على الجمم المذكر .

<sup>(</sup>١) تفسير الماوردي: ٢/٥٤٧ ، قال في اللسان: ٢٠٦/٣ (وسجد: خضع ! ... ومنه سجود الصلاة وهو وضع الجبهة على الأرض ولا خضوع أعظم منه ... وكل من ذل وخضع لما أمر به فقد سجد ...) .

أسفل البئرِ ، حيثُ [يغيبُ<sup>(٥)</sup>] عَنِ الأبْصارِ<sup>(١)</sup> .

﴿ فَأَدُلَىٰ دَلُومٌ ۗ ﴾[١٩]

أرسلهَا ليملأَها . ودلاهاً:أخْرَجَها (٢) .

قالَ ابنُ هَرْمَة :

ه ه ه - ولمْ تريْنِي إلاَّ أخَامَلِكِ أُدْلِي إليهِ دَلْوِي فَيَمُلَوُهَا /

<sup>(</sup>١) زيادة من الكشاف والقرطبي .

 <sup>(</sup>٢) الكشاف: ٣٠٦/٢، البيان في غريب إعراب القرآن: ٣٥/٢، إملاء مامن به الرحمن: ٣٢٢/٣ تفسير القرطبي: ٢٠١/١، البحر: ٩٠٠، الدر المصون: ٢٥٣/١، وجاء في الإيجاز: ٩٠.
 (﴿ فلما نَفيوا به ﴾ محذوف الجواب والكوفيون يجعلون ﴿ أَجِمعوا ﴾ جواباً والواو مقحمة، وإقحامها لم يثبت بحجة ولا له وجه في القياس).

<sup>(</sup>٣) غريب القرآن السجستاني: ٧٦ ، غريب القرآن القتبي: ٢١٣ ، تفسير الطبري عن قتادة: ٥٨٣/١٥ - ٥٨٤ - ٥٨٤ ، معاني القرآن الزجاج: ٩٦/٣ ، العمدة في غريب القرآن: ١٥٩ ، تفسير الماوردي عن قتادة: ٢٠١/٢ .

<sup>(</sup>٤) تفسير الماوردي عن ابن عباس: ٢٥١/٢،

<sup>(</sup>٥) في الأصل تغيب والتصويب من الإيجاز : ٩٠ .

<sup>(</sup>٦) تفسير الطبري : ١٥/٥٥ه ، معاني القرآن للزجاج : ٩٣/٣ ، معاني القرآن للنحاس : ٢٠٠/٣ .

<sup>(</sup>٧) غريب القرآن للقتبي : ٢١٤ ، معانى القرآن الزجاج : ٩٧/٣ ، زاد المسير عن الزجاج : ١٩٤/٤ .

# ٥٥٦ – سَهُلُ الْمُحَيَّا تلفَى مواعدُه مثلُ وحي السَّلامُ يَقْرَوُهَا (١)

# ﴿ يابشراي<sup>(۲)</sup> ﴾

أضافَ البُشْرَى إلى نفسِه كقولِه :

يا فرحَتي ، ويا دولَتي .

وموضع الألفِ فتح ؛ لأنَّ المنادَى المضافَ منصوبٌ (٢) .

﴿ وَأَسَرُوهُ بِضَاعَةً ﴾[١٩]

أيْ: الوارِ دُونَ أولاً أخفَوْهُ بضاعة ً؛ لثَّلاً يشاركُهم فيهِ باقي الأصحابِ(1) . ورويَ أنَّ إِخوَته جازُوا إلى البئر ، ليبحَثُوا عنْ حالِه ، فإذَا هُمْ بِه قَدْ أخرجَهُ الواردُونَ ، فقالُوا : إنَّهُ عبدُناً وبضاعَتُنا (٥) .

<sup>(</sup>۱) تقدم ص: ۱۸۰.

 <sup>(</sup>۲) هذا على قراءة أبي جعفر ونافع وابن عامر ويعقوب وابن كثير وأبي عمرو بالألف وفتح الياء ، بينما
 قرأ عاصم وحمزة والكسائي وخلف بغير ياء بعد الألف . المبسوط : ۲۰۹ ، النشر : ۲۹۳/۲ ،
 الإتحاف : ۲۲۳

<sup>(</sup>٣) الحجة لابن خالويه : ١٩٤ ، الكشف لمكي : ٧/٧ ، حجة القراءات : ٣٥٧ ، إملاء مامن به الرحمن : ٣٥٧٣ ، البحر : ٥٩/١ ، الدر المصون : ١/٤٥٩ .

<sup>(</sup>o) تفسير الطبري عن ابن عباس وضعفه : ٦/١٦ ، إعراب القرآن للنحاس : ٣١٩/٢ ، تفسير المارردي عن ابن عباس : ٢٥٣/٢ ، زاد المسير : ١٩٥/٤ ، تفسير الرازي : ١٠٩/١٨ .

ثمَّ شَرَوْهُ (۱) منهم ، أيْ : باعُوه (۱) . قال َ [السنبسيُّ (۲)] (۱) : [100]

٥٥٧ - فَإِنْ [تُبْغِضُونَا (٠) ]بَغْضَةً فِي صُدُورِكُمُ فَيَ صَدُورِكُمُ فَيَ صَدُورِكُمُ فَيَ صَدَيْنَا (١)

أيْ:سبيناكُم فبعناكُم . ﴿ شِمَٰنِ بَحْسِ ﴾ [۲٠] ظلم ٍ، عنْ قتادةً <sup>(٧)</sup> .

- (۱) إشارة إلى قوله تعالى : ﴿ وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين ﴾ [يوسف ٢٠].
- (٢) فهو من الأضداد وانظر المجاز: ٣٠٤/١ ، الأضداد للأصمعي: ٥٩ ، أضداد ابن الأنباري: ٧٢ .
  - (٣) في الأصل السنبي والتصويب من الحماسة .
- (٤) هو جابر بن رألان السنبسي أحد بني سنبس بن معاوية بن جرول أبو حي من طيء ، شاعر جاهلي . وذكر أبن الأثير : أنه غلبت عليه هذه النسبة ، حتى إذا أطلق لا يشاركه فيه أحد من إخوته ، ولا أحد من أبناء من يسمى رألان ، قال : ومعاوية أيس أبن جرول وإنما هو أبن ثعل .
- ترجمته في : شرح التبريزي على الحماسة : ١٢٥/١ ، تاريخ دمشق : ٣/ل ١٣٠٧ ، المرصع لابن الأثير : ١٨٧ ، الإكمال لابن ماكولا : ٣٠٦/٣ .
  - (٥) في الأصل تبعثونا والتصويب من الحماسة .
  - (٦) ديوان الحماسة بشرح التبريزي: ١٢٦/١، شعر طيء وأخبارها: ٢٧٠/٢.

قال التبريزى: (البغضة والبغضاء: أشد العداوة ، وشرينا: أي أسرناكم وبعناكم وجدعنا آذائكم، والمعنى: إن تبغضونا فحق لكم لأنا قهرناكم وذالناكم،وبالغنا في الإساءة إليكم ، وقوله: ﴿ في صدوركم ﴾ ، أى لا تستطيعوا أن تكاشفونا بالعداوة).

(۷) نصه في تفسير الماوردي عنه: ۲۰٤/۲ ، وأخرجه عبد الرازق في تفسيره عنه بلفظه: ۲۲۰/۱ ، وأخرجه الطبري عنه في تفسيره: ۲۲/۱۱ ، وأخرجه ابن أبي حاتم عنه رقم (۱۲۰) وقال المحقق: إسناده صحيح ، وعن عطية رقم (۱۱۸) وقال المحقق: فيه ضعف يسير من جهة عطية ولم يتابع . تفسير سورة يوسف: ۷۳ – ۷۶ ، وأخرجه أبو نعيم في الطية: ۲/۲۰ عن نوف ، وانظر معاني القرآن الزجاج: ۷۲/۱ ، اللسان: ۲۲/۱۸ ، اللسان: ۲/۲۸ ، اللسان:

وقليل، عنْ مجاهد (۱) . ﴿وَكَانُواْفِيهِ مِنَ ٱلزَّاهِدِينَ﴾

[لعلمِهِم(٢)] بظلمِهم ، وحرمة ما أخذُوا عليهم (١) .

﴿ وَكَثَالِكَ يَجْنَبِيكَ ﴾(1) [7]

أيْ: هٰذه السبيلُ [الَّتِي<sup>(٠)</sup>] يصفُها يجتَبِيكَ ، ويعلمُّكَ التأويلَ<sup>(١)</sup> ، وهوَ عاقبةُ أمره ، وما يصيرُ إليه مِنَ العزِّ بعدَ العُبُودَةِ (١) والوحدَة .

(٣) لأن بيع الحر حرام وثمن الحرام حرام ، انظر تفسير البغوي : ٢٧١/٣ ، المحرر الوجيز : ٢٦٩/٩ ، داد المسير : ١٩٧٤ ، تفسير القرطبي : ١٥٥٨ .

وفيها قول آخر على أن الذين شروه بثمن بخس هم الواردون وسبب زهدهم فيه أنهم كانوا
لايعرفون قدره ومنزلته عند الله . أو لأن إخوته وصفوه عندهم بالخيانة والإباق . قال ابن عطية :
(وقوله : ﴿ وكانوا فيه من الزاهدين ﴾ وصف يترتب في وارد الماء . أي كانوا لا يعرفون قدره ، فهم
لذلك قليل اغتباطهم به ، لكنه أرتب في إخوة يوسف إذ حقيقة الزهد في الشيء إخراج حبه من
القلب ورفضه من اليد . وهذه كانت حال إخوة يوسف في يوسف ، وأما الوراد فتمسكهم به وتجرهم
يمانم زهدهم إلا على تجوز) أه. .

- (٤) كذا جاء في المخطوط وموضعها السليم قبل ﴿ فلما ذهبوا به ﴾ .
  - (٥) في الأصل الذي وهو تصحيف.
- (٢) إشارة إلى قوله تعالى: ﴿ ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم ﴾.
- (٧) جاء في اللسان (عبد) : ٢٧١/٣ (ويقال : فلان عبد بين العبودة والعبودية والعبدية) . وانظر تصحيح الفصيح : ٣٩٧/١ .

<sup>(</sup>۱) حكاه الماوردي عنه في تفسيره: ۲۰٤/۲ ، وأخرجه الطبري في تفسيره عن عكرمة: ١٢/١٦ ، وأخرجه الطبري في تفسيره عن عكرمة بنحوه رقم (١١٦) وقال المحقق: حسن لغيره ، تفسير سورة يوسف: ٧٧ – ٧٧ ، وحكاه البغوي في تفسيره عن عكرمة والشعبي بلقطه: ٣٧١/٣ ، وكذا ابن الجوزي في زاد المسير: ١٩٦/٤ ، والرازي في تفسيره: ١١٠/١٨ ، وانظر غريب القرآن السجستاني: ٧١ ، إعراب القرآن النحاس: ٣٢٠/٢ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل بعلمهم والتصويب من الإيجاز: ٩١.

وأولُ الأشـدِّ('): أوانُ الحُلُـم(')، وتمامُه: أربعونَ سنةٌ(')، وآخـرُه: خمسون . كما قالَ سحيم الوائليُّ(): ومامُه الوائليُّ واللهُ عَرَاءُ مِنِي الشُّعَرَاءُ مِنِي الشُّعَرَاءُ مِنِي الشُّعَرَاءُ مِنْي وَمَاذَا يَدَّرِي الشُّعَرَاءُ مِنْي وَمَاذَا يَدَّرِي الشُّعَرَاءُ مِنْي وَمَّذَ جَاوَزْتُ رأْسَ الأربعين ومُدَّ جَاوَزْتُ رأْسَ الأربعين ١٥٥٥ - أَخُو خَمْسِينَ مُجْتَمِعاً أَشُدِي وَنَجَّذَنِي مُدَاوَرَةُ الشَّسُونِينَ (')

- (١) إشارة إلى قوله تعالى : ﴿ وَلِمَا بِلَغُ أَشْدَهُ آتَيْنَاهُ حَكَمااً وَعَلَمااً وَكَذَلُكُ نَجِزَى المُحسنين ﴾ [يوسف : ٢٢] .
  - (٢) أي الاحتلام والبلوغ وإجراء أحكام الرجال عليه . انظر اللسان (حلم) : ١٤٦/١٢ .
  - (٣) قال الزجاج في معانيه: ٩٩/٣ (الأشد من نحو سبع عشرة سنة إلى نحو الأربعين).

وجاء في اللسان : ٣/ ٢٣٥ ، ٣٣١ ﴿ ولما بلغ أشده ﴾ فمعناه الإدراك والبلوغ وحينئذ راودته امرأة العزيز عن نفسه ... وأما قوله تعالى في سورة الأحقاف : ١٥ ﴿ حتى إذا بلغ أشده وبلغ أربعين سنة ﴾ ، فهو أقصى نهاية بلوغ الأشد وعند تمامها بعث محمد ﷺ نبياً ، فبلوغ الأشد محمدور الأول محصور النهاية غير محصور بين ذلك) .

وانظر تفسير الطبري : ٢١/١٦ ، ٢٣ ، الكشاف : ٣١٠/٢ ، المحرر الوجيز : ٢٧٣/٩ ، زاد المسير : ٢٠٠/٤ .

(٤) هو : سحيم بن وثيل الرياحي أحد بني حميري بن يربوع ، شاعر خننيذ مخضرم شريف مشهور الأمر في الجاهلية والإسلام ، جيد الموضع في قومه ، وكان الغالب عليه البداء والخشنة،عاش في الجاهلية ٤٠ سنة وفي الإسلام ٦٠ سنة .

ترجمته في طبقات فحول الشعراء: ٧٧١/٥ ، الإصابة: ١١٠/٢ ، الغزانة: ١٢٨/١ – ١٢٩ . وسحيم: بضم المهملة وفتح الحاء وسكون التحتية ، ورثيل: بفتح الواو وكسر الثاء المثلثة . الإصابة: ١٠٩/٢ ، الغزانة: ١٨/١/ .

(ه) الأصمعيات: ١٩ كما هنا ، العقد الفريد: ٢٠٨/٤ ، المقاصد النحوية: ١٩٣/١ – ١٩٤ ، الخزانة: ١/٢٦/١ وفيها جميعا (يبتغي ، حد الأربعين ، مجتمع أشدي) ، الموشح: ٢٣ (حد الأربعين)، والأول نسب لجرير أيضا وهو في ديوانه: ٤٧٥ ، الدر المصون: ١/٣٥٣ وفيهما (يبتغي ، حد) ، الموشح: ٢١ كما هنا ، قال الأصمعي: يدري: يختل ، والإدراء: الختل ، نجذني: حنكني وعرفني الأشياء ، مداورة: معالجة ، الشؤون: الأمور .

﴿ وَرَوْدَتُهُ ﴾[٢٣]

طلبَتْهُ بجدٍ وميلٍ ، منَ الإرادةِ وإنَّما جاءَتْ على المفاعلةِ ؛ لأنَّها فِي موضعٍ يكونُ منْ طماعِ صاحبِه داعيةٌ إلى الإجابةِ (١) . كما قالَ ابنُ أحمر (١) :

٥٦٠ - إِذَا أَنْتَ رَاوَدْتَ البَخِيلَ رَدُدَّتَ هُ

إلىٰ البُخلِ واستَمْطَرْتَ غيرَ مطيرِ

٥٦١ - متى تطلبِ المعروفَ فِي غيرِ أهلِه

تَجِدُ مطلبَ المعروفِ غيرَ [يسيرِ(٢)](١)

وقالُ الهذائي (٥) : /

٦٢٥ - أَجَارَتَنَا هِلْ لَيْلُ ذِي الْبِثِّ رَاقِدُ

أَم اِللَّانِلُ مِنِّي مَانِعٌ مَا أُرَاوِدُ(١)

﴿هَيْتَ لَكَ ﴾ [٢٣]

<sup>(</sup>۱) ينظر معاني القرآن للزجاج : 99/7 ، المحرر الوجيز : 99/7 ، تفسير القرطبي : 99/7 ، اللسان : 99/7 ، اللسان : 99/7

<sup>(</sup>٢) هو عمرو بن أحمر بن العمرد بن تميم بن ربيعة الباهلي، يكنى أبا الخطاب ، أدرك الإسلام فأسلم ، وغزا مغازي الروم، وأصيبت إحدى عينيه هناك ونزل الشام وتوفي على عهد عثمان رضي الله عنه بعد أن بلغ سنا عالية ، وهو صحيح الكلام كثير الغريب ، يستشهد على اللغة بشعره كثيراً .

ترجَمته في : طبقات فحول الشعراء : ٢/ ٨٠٠ ، معجم الشعراء للمرزباني : ٢٤ ، الاشتقاق لابن دريد : ٥٦١ ، المرمع لابن الأثير : ٦٥ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل كسبير ، والتصويب من الديوان .

<sup>(</sup>٤) الديوان : ١١٥ - ١١٦ ، معجم الشعراء للمرزباني : ٢٤ ، ربيع الأبرار : ١٥٩/٢ . استمطرت غير مطير : طلبت المعروف من شحيح بخيل ، والمعروف : الخير والندى والجود .

<sup>(</sup>٥) هو أسامة بن الحارث الهذلي .

<sup>(</sup>٦) تقدم البيت برقم (١٤ه) ص ٦٤٢ .

٥٦٣ - أَبْلِغْ أَمَيرَ المُؤْمِنِيـ
 نَ أَخَا العِرَاقِ إِذَا أَتَيْتًا
 ٥٦٤ - إِنَّ العِسَراقَ وأَهْلَـــُهُ

مروك إليك فَهَيْتَ هَيْتًا (٢)

وهذه الكلمة وأمثالها نحو : هَلا ، وحَوْبَ (1) ، وَدَعْدَعُ (6) ، وإِيه (7) ، وصَه ، ومَه ، ومَه ، كُلُها يجْرِي مُجْرَى الحروفِ والأصواتِ الايغيَّرُ بتثنيةٍ وجمع ، وأكثرُها للزجر أو الحثّ ، كمَا قالَ أبوُ دهبلَ الجمحيُّ :

<sup>(</sup>١) المجاز : ١/ ٣٠٥ ، غريب القرآن للقتبي : ٢١٥ ، معاني القرآن للزجاج : ٩٩/٣ .

<sup>(</sup>٢) هو زيد بن علي بن أبي طالب كما في بصائر ذوي التمييز .

 <sup>(</sup>٣) المجاز: ١/٥٠٥، تفسير الطبري: ١٩/١٦، معاني القرآن للزجاج: ١٠٠/٣ ، المحتسب:
 ٢٣٧٧، شرح المفصل لابن يعيش: ٣٢/٤، بصائر نوي التمييز: ٥/٢٦ وفيهما (سلم إليك).
 والثاني في معاني القرآن للفراء: ٢/٠٤ (سلم إليك)، الخصائص: ٢٧٩/١

قال ابن جني : هيت : أي أسرع . ويروى إن العراق بالكسر ، وأن العراق بالفتح .

<sup>(</sup>٤) الحوب : زجر البعير ليمضي ، يقال للبعير إذا ﴿ زجر : حَوْبَ ، وَحَوْبُ ، وَحَوْبُ ، وَحَاب ، وهو رُجر لذكور الإبل . اللسان (حوب) : ٢٤٠/١ .

<sup>(</sup>ه) جاء في اللسان ( دعم ) : ٨٦/٨ - ٨٧ ( دعدع : كلمة يدعى بها للعاثر في معنى : قم وانتعش واسلم ، كما يقال له لعا ، قال :

لحى الله قوما لم يقولوا لعاش ولا لابن عم ناله العشر دعدما
وقال أبو سعيد : معناه: و العثار ... ودعدع بالمعز دعدمة : زجرها ، ودعدع بها دعدمة :
دعاها ) .

<sup>(</sup>٦) هي كلمة استزادة واستنطاق ، وعن ابن سيده : إيه كلمة زجر بمعنى حسبك ، وحكي أيضا عن الليث إيه ، وإيه في الاستزادة والاستنطاق ، وإيه وإيها في الزجر ، وهو يكون بالناس والإبل . انظر اللسان (أيه) : ٧٤٤/١٣ .

٥٦٥ - عَجَبُ مَاعَجَبُ أَعْجَبَنِي مِنْ غُلَم حَكِمِيٍّ أَصُللاً ٥٦٦ - قُلْتُ : خَبِّرٌ عُنْ النَّاسِ نَزَلُوا

حَضَناً أَنْ غيرَهُ قالَ هَلاَ

٧٧ ٥ - قُلْتُ : بَيِّنْ مَا هَلَا ؟هَلْ نَزَلُوا

قَالَ حَوْباً ثُمَّ وَلَّى عَجِلاً(١)

﴿ وَلَقَدُهُمَّتْ بِهِ أَهُ ﴾ [٢٤]

تقديرُه: ولولاً أنْ رأي برهانَ ربِّهِ همَّ بها (٢) ، بدلالةِ إخبارِ اللهِ بصرفِ السوءِ والفحشاءِ (٢) عنه ، وبدلالةِ أنَّ قوله : ﴿ لَوُلآ أَن رَّءَا بُرُهَن رَبِّهِ عَهُ ، وبدلالةِ أنَّ قوله : ﴿ لَوُلآ أَن رَّءَا بُرُهُن رَبِّهِ عَلَى السوءِ والفحشاءِ (٢) عنه ، وبدلالةِ أنَّ قوله : ﴿ لَوَلآ أَن رَّءَا بُرُهُن رَبِهِ عَلَى الكلامُ مَطْلقاً ، والشرطُ حاصلٌ ، وكثيراً مايتقدَّمُ الجوابُ على الشرط (٤) . كما قالَ الشاعُر (٥) :

(١) الديوان : ٦٤ ، والبيان والتبيين : ١٦٤/١ (قلت هل أحسست ركبا) ،

حكمي: نسبة إلى الحكم بن سعد العشيرة ، أصلا: أي وقت الأصل وهو جمع الأصيل ، بمعنى العشي وتقرأ أيضا أصلا ككرم ، أصل: صار ذا أصل ، حضنا - بالتحريك - : جبل بنجد ، هلا : هنا بمعنى نعم ، وحوب بالنتح : زجر البعير ليمضي .

- (٢) وسياق الآية : ﴿ ولقد همت به وهم بها لولا أن وأبرهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه
   من عبادنا المخلصين ﴾ .
  - (٣) جاء بعده هم بها وهو سهو من الناسخ .
- (٤) تفسير الطبري وضعفه: ٣٩/٦٦ ٣٩ ، معاني القرآن للزجاج وقال ببعده: ١٠١/٣ ، إعراب القرآن للنحاس: ٢٢٣/٢ وضعفه ، تفسير الماوردي عن قطرب: ٢٥٩/٢ ، زاد المسير عن قطرب: ٢٠٥/٤ - ٢٠٦ ، الدر المصون: ٢٦/٦١ .

قال الطبري : (العرب لاتقدم جواب « لولا » قبلها ، هذا مع خلافه جميع أهل العلم بتأويل القرآن الذين يؤخذ عنهم تأويله) . بينما قال المرتضى بجوازه وضرب على ذلك الأمثلة . انظر أماليه :

===

٦٨ه - ولا [يَدَعْنِي<sup>(۱)</sup>] قَوْمِي صريحاً لِحُرَّةٍ لِئِنْ كُنْتُ مَقْتُولاً ويَسْلَمُ عَامِدُ<sup>(١)</sup>

[وقالَ $^{(7)}]$ :

فلاَ [يَدَعْنِي<sup>(۱)</sup>] قَوْمِي صريحاً لِكُرَّة ِ لَئِـنْ لَـمْ أُعَجِّلْ طَعْـَنةً أَوْ أُعَجَّـل<sup>(۱)</sup>

١/ ٤٧٨ ، ٤٨٠ ، وقال الرازي في تفسيره : ١٠/١٨ (نسلم أن تأخير جواب (لولا) حسن جائز ، إلا أن جوازه لايمنع من جواز تقديم هذا الجواب ، وكيف ونقل عن سيبويه أنه قال : إنهم يقدمون الأهم فالأهم ، والذي هم بشائه أعنى،فكان الأمر في جواز التقديم والتأخير مربوطا بشدة الاهتمام ، وأما تعيين بعض الألفاظ بالمنع فذلك مما لا يليق بالحكمة ، ومما يدل على فساد قول الزجاج قوله تعالى : ﴿ إِن كادت لتبدي به لولا أن ربطنا على قلبها ﴾ [القصص : ١٠] ، أما من قال أنه لو لم يوجد الهم لم يبق لقوله : ﴿ لولا أن رأي برهان ربه ﴾ فائدة . فنقول : بل فيه أعظم الفوائد ، وهو بيان أن ترك الهم بها ما كان لعدم رغبته في النساء وعدم قدرته عليهن بل لأجل أن دلائل دين الله منعته عن ذلك العمل) . أهـ بتصوف .

(٥) هو قيس بن زهير بن جذيمة بن رواحة العبسي ، وقيل : ورقاء بن زهير بن جذيمة العبسي .

<sup>(</sup>١) في الأصل (تدعني) والتصويب من المراجع التالية .

<sup>(</sup>٢) الكتاب : ٣/٣٤ ، معاني القرآن للفراء : ٩٧/١ ، أمالي المرتضي : ٤٨٠/١ (فلا يدعني) زاد المسير : ٢٠٦/٤ (يدعني ، تسلم) ، الخزانة : ٤٨٥٥ ، ٥٣٩ .

قال عبد السلام هارون: الصريح: الخالص النسب ، وعامر: أراد عامر بن الطفيل وتقدير البيت: لئن قتلت وعامر سالم من القتل فلست بصدريح النسب حر الأم ، ويسلم: على القطع ، وأو نصب بإضمار « أن » لأن ما قبله من الشرط غير واجب لجاز .

 <sup>(</sup>٣) زيادة يقتضيها السياق . والقائل هو مسور بن زيادة الحارثي كما في ديوان الحماسة . ونسبه في طبقات الشعراء لعبد الرحمن بن زيد بن مالك العذري .

<sup>(3)</sup> طبقات الشعراء: ٣٠٤ (لزيد بن مالك ، لم أعجل ضربة) ، ديوان الحماسة بشرح التبريزي: ١٣١/١ (ليوم كريهة ، ضربة) ، أمالي المرتضي: ١٨٠/١ ، والمعنى: لئن لم يعجل ويجتهد في طلب الثأر فليس بصريح النسب حر الأم ، أو فليس صحيح النسب إلى زيد بن مالك العذري ، وعلى رواية الحماسة يكون المعنى: أنه يدعو على نفسه بسلب الرياسة فلا يدعى للحروب أن لم يجتهد في طلب الثار فإما أن يقتل وإما أن يظفر ، وقوله (أو أعجل) يريد لمثلها فحذف .

وقيلَ : همَّه بِها منْ قبلِ الشهوةِ الَّتِي نَجِبلَ الإنسانُ عليهَا إلَّا بعلة (()) ، ومقدارُ الثرابِ على قمعِها ، فِي (() وزنِ قوتِها وغلبتِها ، ومثلُ هٰذا الهَمِّ لايكونُ مِنَ المغرم والإثم فِي شيء (()) ،

وهوَ كَمَّا تُحكِيَ فِي أَحْبَارِ الأوائلِ:

أَنَّ بعضَ [أصحابِ (1)] الفراسةِ (٥) قالَ لبقراط الحكيم (١) : أنَا أَتَضَيَّلُ فِيكَ النَّزَنَا ، فقالَ : صدقَتْ مخيلتُك ، أنَا أَسْتِهِيهِ ، ولكنِّي / لا أَفْعَلُهُ (١) .

وعقب عليها ابن أبي أصيبعة بقوله: (وقد تنسب هذه الحكاية إلى سقراط الفيلسوف وتلامذته). والقصة كما يرويها ابن جلجل: (إن أفليمون صاحب الفراسة كان يزعم في فراسته أنه يستدل بتركيب الإنسان على أخلاق نفسه ، فاجتمع تلاميذ بقراط وقال بعضهم لبعض: هل تعلمون في

<sup>(</sup>١) كذا هنا ، وفي الإيجاز : ٩١ (لا بعلة) ،

<sup>(</sup>٢) في الأصل ( وفي ) والتصويب من الإيجاز: ٩١ .

<sup>(</sup>٣) إعراب القرآن للنحاس: ٣٢٣/٢ ، تفسير الماوردي نحوه عن الحسن: ٢٥٩/٢ ، أمالي المرتضي عن الحسن ، قال: واختاره أبو علي الجبائي: ٤٨١/١ ، الكشاف: ٣١١/٢ ، زاد المسير: ٤٠٤/٤ – ٢٠٤/ .
- ٢٠٥ ، تفسير الرازي: ١٢١/١٨ – ٢٢٢ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل السحاب وهو تصحيف.

<sup>(</sup>ه) القراسة علم يعرف به أحوال الناس وقد عرفها الإمام الرازي في كتابه القراسة : ٢٧ فقال إنها : (عبارة عن الاستدلال بالأحوال الظاهرة على الأخلاق الباطنة) ، وانظر اللسان (قرس) : ١٦٠/١ ، المعجم الوسيط : ١٦٠/٢ .

<sup>(</sup>٦) هو طبيب يونانى يعرف بـ أبي الطب ( ٠٠٠ - ٣٧٠ ق .م ) فحمل الطب عن الخرافات والغيبيات، وأقامه على أساس علمي فكان له أعمق الأثر في تقدمه ، كان فاضلاً متالهاً ناسكاً،طوافاً في البلاد يعالج المرضى بالحسبة .

ترجمته في : طبقات الأطباء (الحكماء : ١٦ - ١٧ ، عيون الأنباء في طبقات الأطباء : ١/١٥ - ٥٥ ، دائرة المعارف الإسلامية : أبقراط .

 <sup>(</sup>٧) القصة في طبقات الأطباء والحكماء: ١٧ ، عيون الأنباء: ١/٢٦ منسوبة لابن جلجل ، القراسة الرازي: ٥٦ .

وقيلَ لبعضِ الصوفيةِ ، في الصَّبِيُّ ، فقالَ : ما على لصَّ لَمْ يسرق . وعنْ سليمانَ بنِ [يسارِ (١)](٢) ، أنَّ بعضَ نساءِ [الـ(١)]مدينةِ منْ صميم ِ شرفها وحسناتِ دهرها عِلقَتْ [ع (١)] لحسنِه الباهرِ ، ودخلَتْ عليهِ مِنْ كلُّ مدخلٍ ،

دهرنا هذا أفضل من هذا المرء الفاضل بقراط ؟ فقالوا : ما نعلم ، فقال بعضهم : تعالوا نمتحن به علم أفليمون فيما يدعيه من الفراسة فصوروا صورة بقراط ، ثم نهضوا بها إلى أفليمون ، فقالوا له : أيها الفاضل انظر إلى هذا الشخص واحكم على أخلاق نفسه من تركيبه ، فنظر إليه وقرن أعضامه بعضها ببعض ثم حكم فقال : هذا رجل يحب الزنا ، فقالوا له : كنوب هذه صورة بقراط الحكيم ، فقال لهم : لابد لعلمي أن يصدق ، فاسألوه فإن المرء لا يرضي بالكذب ، فرجعوا إلى بقراط وأخبروه الخبر وما صنعوا وما قال لهم أفليمون ، فقال بقراط : صدق أفليمون ، أحب الزنا ولكني أملك نفسي) قال ابن جلجل فهذا يدل على فضل بقراط وملكته لنفسه ورياضته لها بالفضيلة . وعلق عليها المحقق فؤاد السيد بعد ذكر تعليق ابن أبي أصيبمة (وهناك خطأ آخر هو ذكر أفليمون في عليها الحكاية ؛ لأن أفليمون لم يكن معاصرا لبقراط أوسقراط ، وإنما هي وقعت بين سقراط وفيلسوف يوناني اشتهر بالفراسة واسمه زوبيروس ، ولم يكن العرب يعرفونه ، ولمعرفتهم بأفليمون وكتابه المشهور في الفراسة نسبوا هذه الحكاية إليه . ولهذه الحكاية أصل تاريخي) .

وعند الرازي أنها وقعت بين أفليمون وملك زمانه وكان مشهورا بالصيانة والعقاف . والله أعلم . وعند الرازي أنها وقعت بين أفليمون وملك زمانه وكان مشهورا بالصيانة والعقاف . مختصرة كما هنا ، لوحة : ١٤٤/أ ، والموضع الآخر بنحوها مطولة ، وذكر فيها أن صاحب القراسة هو أفليمون ، والذي سئل عنه سقراط ، لوحة : ١٢٤٧/ ، ب .

<sup>(</sup>١) كذا هنا ، وجاء في خلق الإنسان : لوحة : ١/١٤ بلفظ : « قيل لمدوفي إنك تميل إلى الأحداث فقال : ... إلى أخره » .

<sup>(</sup>٢) في الأصل بشار والتصويب من الإيجاز: ٩١

<sup>(</sup>٣) هو سليمان بن يسار المدني أبو عبد الرحمن وأبو عبد الله ( ٠٠٠ - ١٠٧ هـ) مولى أم المؤمنين ميمونة ؛ وأخو عطاء بن يسار ، ولد في خلافة عثمان ، فقيه عالم ، وهو أحد فقهاء المدينة السبعة ، كان كثير الحديث ، وكان يصوم الدهر .

تُرجِتُمه في طبقات ابن سعد : ٣٨٢/٢ - ٣٨٤ ، سير أعلام النبلاء : ٤٤٤/٤ - ٤٤٨ .

<sup>(</sup>٤) زيادة من الإيجاز: ٩١.

ففر من المدينة ، ورأي يوسف في المنام ، فقال له : أنْتَ الَّذِي هَمَمْت . فقالَ له أُ يوسف : وأنْتَ الَّذِي لمْ تهمْ (١) . فدلَّ أَنَّ الهم كان مِنْ يوسف ، ولكنْ على الوجهِ الذِي ذكرهُ (١) .

(۱) القصة أخرجها أبو نعيم في الطية: ١٩٠/٢ – ١٩١ عن مصعب بن عثمان ، وأوردها الذهبي في سير أعلام النبلاء: ٤٤٦/٤ مختصرة وقال: إسناده منقطع ، وذكرها القرطبي في تفسيره: سير أعلام النبلاء: ٤٤٦/٤ مختصرة وقال: إسناده منقطع ، وذكرها القرطبي في الفتاوى: ١٦٩/٨ وضعفها بقوله: لايصح ، وانظر روضة المحبين: ٤٦٣ . وقال ابن تيمية في الفتاوى: ٥/٤٤١ ولا يلتفت إلى الحكاية المذكورة عن مسلم بن يسار أن أعرابية ... – وذكر القصة بنحوها – ثم قال: فقد يظن من يسمع هذه الحكاية أن حال مسلم كان أكمل . وهذا جهل لوجهين:

أحدهما: أن مسلما لم يكن تحت حكم المرأة المراودة ولا لها عليه حكم، ولالها عليه قدرة أن تكنب عليه ... الخ .

الشاني: أن الهم من يوسف لما تركه لله كان له حسنة ولا نقص عليه ... ورؤياه في المنام وقوله:

أنا يوسف الذي هممت وأنت مسلم الذي لم تهم، غايته أن يكون بمنزلة أن يقول ذلك له

يوسف في اليقظة وإذا قال هذا: كان هذا خيراً له ومدحاً وثناءً وتواضعاً من يوسف،

وإذا تواضع الكبير مع من دونه لم تسقط منزلته) أهـ بتصرف.

(Y) قال ابن قيم الجوزية في روضة المحبين: ٣١٨ - ٣١٩ (وقد ذكر الله سبحانه وتعالى عن يوسف الصديق ﷺ من العفاف أعظم ما يكون ، فإن الداعي الذي اجتمع في حقه لم يجتمع في حق غيره فإنه ﷺ كان شابا ، والشباب مركب الشهوة ، وكان عزبا ليس عنده ما يعوضه ، وكان غريبا عن أهله ووطنه ، والمقيم بين أهله وأصحابه يستحي منهم أن يعلموا به فيسقط من عيونهم ، فإذا تغرب زال هذا المانع ، وكان في صورة المملوك والعبد لا يأنف مما يأنف منه الحر ، وكانت المرأة ذات منصب وجمال والداعي مع ذلك أقوى من داعي من ليس كذلك ، وكانت هي المطالبة فيزول بذلك كلفة تعرض الرجل وطلبه وخوفه من عدم الإجابة ، وزادت مع الطلب الرغبة التامة والمراودة التي يزول معها ظن الامتحان والاختبار لتعلم عفافه من فجوره ، وكانت في محل سلطانها وبيتها بحيث تعرف وقت الإمكان ومكانه الذي لا تناله العيون ، وزادت مع ذلك تغليق الأبواب لتأمن هجوم الداخل على بغتة ، وأنته بالرغبة والرهبة ، ومع هذا كله عف لله ولم يطعها ، وقدم حق الله وحق سيدها على ذلك كله ، وهذا أمر لو ابتلى به سواه لم يعلم كيف تكون حاله

فإن قيل: فقدهم بها. قيل عنه جوابان:

أحدهما: أنه لم يهم بها بل لولا أن رأى برهان ربه لهم ، هذا قول بعضهم في تقدير الآية . والناتى : وهو الصواب ، أن همه كان هم خطرات فتركه لله فاثابه الله عليه،وهمها كان هم إصرار بذلت معه جهدها فلم تصل إليه فلم يستو الهمان )أهـ .

﴿ قَدْشَغَفَهَا حُبًّا ﴾ [٣٠]

بلغَ حَبُّه شغافَ قلبِها (۱) ، كمَا يقالُ: رأسَهُ ودمغَهُ ، والشغافُ: غلافُ القلبِ ؛ جلدةٌ بيضاء وقيقة تحتوي على القلبِ (۱) .

وقالَ أبُو عمرهِ الشيبانيُّ (٢) : الشغافُ : داءُ تحت [الشراسيفِ  $(1)^{(1)}$  . أيْ : أصابَها مِنْ حبِّه مايصيبُ الشغافُ  $(1)^{(1)}$  .

قالَ النابغة :

٧٠ه – َ وَلَكِـنَّ هَـمَّاً دُونَ ذَلِكَ وَالِــجُّ مكانَ الشِّغَافِ تَبْتَغِيه الأَصَابِعُ<sup>(٧)</sup>

- (۱) معاني القرآن للفراء: ۲/۲ ، المجاز: ۳۰۸/۱ ، غريب القرآن للسجستاني: ۷۷ ، معاني القرآن الرّجاج: ۳/۲۰۱ ، زاد المسير: ۲۱٤/٤ ، تفسير الرازي: ۱۲۹/۱۸ .
- (٢) المجاز : ٢٠٨/١ ، غريب القرآن للسجستاني : ٧٧ ، غريب القرآن للقتبي : ٢١٥ ، اللسان (شغف) :
   ١٧٩/٩ .
- (٣) هو إسحاق بن مرار الشيباني أبو عمرو ( ٠٠٠ ٢١٠ هـ) ، كان من أعلم الناس باللغة ، موثقاً في المحكية ، عالمًا بأيام العرب جامعاً لاشعارها ، نبيلاً فاضلاً ، وسمع من الحديث سماعاً واسعاً . ترجمته في : نزهة الألباء : ٧٧ ٨٠ ، إنباه الرواة : ٢٦٥٦ ٢٦٤ ، بغية الوعاة : ٢٩٩/١ ٤٤٩ .
- (٤) في الأصل الشراشيف والتصويب من الإيجاز: ٩١، وهي جمع شرسوف، والشرسوف: غضروف معلق بكل ضلع مثل غضروف الكتف، وعن الأصمعي: الشراسيف: أطراف أضلاع الصدرالتي تشرف على البطن، اللسان: ١٧٨/٤، تهذيب اللغة: ١٧٧/١٦، الصحاح: ١٣٨١/٤.
- (ه) كتاب الجيم : ١٥٠/٢ وعبارته : (الشغاف : ناتئة تكون تحت الشرسوف كهيئة الغدد) ، وانظر زاد المسير عن الأصمعي : ٢١٤/٤ ، اللسان : ١٧٨/١ .
- (٦) معاني القرآن للزجاج: ٣/١٠٥، ، المحرر الوجيز: ٩/٢٨٦ ٢٨٧ ، زاد المسير: ٢١٤/٤ ، تفسير القرطبي: ١٧٦/١ ، الدر المصون: ١/٥٧٦ .
- (٧) الديوان: ٥٣ ، معاني القرآن الزجاج: ١٠٥/٣ ، أمالي القالي: ١/٥٠٥، سمط اللآلي: ١٨٩/١، تفسير القرطبي: ١٧٦/٩ ، الدر المصون: ٢/٦/١ وفيها جميعا (وقد حال هم دون ذلك شاغل) وفي الزجاج والقرطبي (داخل، دخول) ، المجاز: ٣٠٨/١ كما هنا .

وقالَ امرُقُ القيسِ وهُوَ على لفظِ الآيةِ: ٧١ه - لِتَقْتُلِنِي وَقَدْ شَكَفْتُ فَوَادَهَا كما شغفَ المهنوَةَ [الرَّجلُ(١)]الطَّالِي(١)

﴿ وَأَعْتَدَتْ ﴾ [٣١]

مِنُ العتادِ(")، كقولِه : ﴿ وَأَعْتَدْنَا ﴾(").

دون ذلك: يعني دون الصبا والغزل، وقال أبو عبيدة: الشغاف في البيت وعاء القلب.
وقيل: داء من القلب يأخذ تحت الشراسيف من الشق الأيمن يخرجه الأطباء بأصابعهم، والهم
الذي ذكره هو وعيد أبي قابوس وهو النعمان بن المنذر، كما جاء في البيت الذي يليه:
وعيد أبي قابوس في غير كنهه أتاني وبوني راكس فالضواجع

.....

<sup>(</sup>١) زيادة من الديوان .

<sup>(</sup>٢) الديوان: ١٦٢ (ليقتلني أني) ، أمالي القالي: ١٠٥/١ (أيقتلني ، شعفت ، شعف) ، تفسير الطبري: ١٩٨/١ (شعفت ، شعف) ، وكذا تفسير القرطبي: ١٧٧/١ (شعفت ، شعف) ، وكذا تفسير القرطبي: ١٧٧/١ ، المقاصد النحوية: ١٩٨/١ – ١٩٩ (وقد قطرت فؤادها كما قطر) ولاشاهد فيه ، شغفت فؤادها : بلغ حبي شغاف قلبها ، وهو حجابه ، والمهنوءة : الناقة التي تهنأ ، أي تطلى بالقطران ، يقول : بلغ حبي منها شغاف قلبها ، كما بلغ القطران شغاف الناقة المهنوءة ، وهي تستلذه حتى يكاد يغشى عليها ، ويروى (شعفت) بالعين ، والشعف : إحراق الحب القلب مع لذة يجدها،كما أن البعير إذا هنئ بالقطران يجد له لذة مع

<sup>(</sup>٣) المجاز : ٣٠٨/١ ، غريب القرآن لليزيدي : ١٨٣ ، غريب القرآن للقتبي : ٢١٦ ، تفسير الطبري : ٦٩/١٦ ، معانى القرآن للزجاج : ٢٠٥/٢ ، زاد المسير : ٢١٥/٤ .

<sup>(</sup>٤) ستورة النسام: آية : ٣٧ ، ١٥١ ، ١٦١ ،

والمُتَّكَارُ(١): المجلسُ(٢)، وقيلَ:الوسادة (٢).

وقيلً : الطعامُ ، إمَّا حقيقةً أو استعارةً ؛ لأنَّ الضيفَ يُكْرَمُ ويُطْعَمُ على

ومَّتَكَإِ يطرحُ لهُ<sup>(ا)</sup> .

﴿ فَأَسْتَعْصَمُ ﴾ [٣٢]

امتنع (٥) طالباً للعصمة .

﴿ ٱلسِّجْنُ آَحَبُ ﴾ [٣٣]

أيْ:حبيبٌ ، [لا أَنَّ الحبَّ جمعَهُما (١)] ، ثُمَّ السجنُ أحبُّ مِنَ الفحشاءِ (١). كَمَا قالَ حيانُ بنُ قرطٍ [اليربوعيُّ (١)]:

<sup>(</sup>١) من قوله تعالى : ﴿ واعتدت لهن متكنا وأتت كل واحدة منهن سكينا ... ﴾ .

<sup>(</sup>٢) معاني القرآن للفراء: ٢٧/١ ، غريب القرآن للسجستاني: ٧٧ ، تفسير الطبري عن ابن عباس: ٢٠/١٦ ، إعراب القرآن للنحاس عن ابن عباس ورجحه: ٣٢٦/٢ ، تفسير الماوردي عن ابن عباس والحسن: ٢٦٤/٢ ، تفسير الماوردي عن ابن عباس

<sup>(</sup>٣) المجاز: ٢٠٩/١ ، غريب القرآن للسجستاني: ٧٧ ، تفسير الطبري عن السدي: ٢٩/١٦ ، تفسير الماوردي عن أبي عبيدة والسدي: ٢٦٤/٢ ، زاد المسير عن أبي صالح عن ابن عباس: ٢١٦/٤ ، تفسير الرازي: ١٣٠/١٨ .

<sup>(</sup>٤) تفسير عبد الرزاق: ٣٢٢/١ ، غريب القرآن القتبي: ٢١٦ ، تفسير الطبري: ٢٩/١٦ - ٧٠ ، إعراب القرآن للنحاس: ٣٢٦/٢ ، تفسير الماوردي: ٣٦٤/٢ ، تفسير البغوي: ٣٧٩/٣ ، زاد المسير: ٢٦٤/٢ ، تفسير الرازى: ٢١٨/١٨ .

<sup>(</sup>ه) غريب القرآن للقتبي: ٢١٧ ، تفسير الطبري: ٨٦/١٦ ، معاني القرآن للنحاس: ٤٢٣/٣ ، تفسير البغوي: ٢٨١/٣ ، الكشاف:٣١٨/٢ ، المحرر الوجيز: ٢٩٤/٩ .

<sup>(</sup>٦) في الأصل لأن الحب قدما جمعهما ، والتصويب من الإيجاز : ١١ .

<sup>(</sup>٧) تفسير الطبري عن ابن إسحاق: ١٠٨/٨٦ ، معاني القرآن الزجاج: ١٠٨/٢ ، تفسير الماوردي: ٢٦٦/٢ ، زاد المسير: ٢٢٠/٤ ، زاد المسير: ٢٢٠/٤ ، زاد المسير: ٢٢٠/٤ ،

<sup>(</sup>٨) في الأصل واليربوعي والتصويب من النوادر ، وهو شاعر جاهلي كما في النوادر ،

 $^{(1)}$  وخالُ سَرَاتِهِمْ أَنَسٍ  $^{(1)}$  وخالُ سَرَاتِهِمْ أَنْسُ  $^{(1)}$  وَخَالُ سَرَاتِهِمْ أَنْسُمُا [أَدَتُّ  $^{(1)}$ ] أَلْأَمُ  $^{(1)}$ 

﴿ أَصْبُ إِلَيْهِنَّ ﴾ [٢٣]

أملُ (٥) . قالَ الهذليُّ (١) :

٥٧٣ - دِيارُ الَّتِي قَالَتُ غَدَاةَ لَقِيتُها

مَسَبُوْتَ أَبَا ذِئْبٍ وَأَنْتَ كَبِيـرُ/

٧٤ - تَغَيَّرْتَ بَعْدِي أَوْ أَصَابَكَ حَادِثُ

مِنَ الدَّهْرِ أَوْ مَرَّتْ [عَلَيْكُ (٢)] مُرورُ (٨)

﴿فَأَنْسَنْهُ ٱلشَّيْطُنُ ذِحَرُرَيِّهِ ﴾ [٤٢]

- (١) في الأصل بنو أوس ، أرت، والتصويب من النوادر والاقتضاب .
  - (٢) كذا هنا وفي الاقتضاب ، ووقع في النواس (دوس) .
    - (٣) زيادة من النوادر والانتضاب.
    - (٤) نوادر أبي زيد : ١٩٤ ، الاقتضاب : ١٦٠ .

قال البطليوسي : (العرب لاتقول رجل دفيق إلا للخسيس ، وهو ضد قولهم : رجل جليل ، ويقواون : فلإن أدق من فلان إذا كان أخس منه) .

وقال أبو زيد : كأنه أراد وأخوال سراتهم دوس ، وهم قبيلة أبي هريرة من الأزد ، وقبله :.

أبنى سليط لا أبا لأبيكم أيي وأي بني صبير أكرم

(٥) المجاز : ٢١١/١ ، غريب القرآن لليزيدي : ١٨٣ ، معاني القرآن للزجاج : ٢٠٨/٣ ، معاني القرآن للنجاس : ٢٨١/٣ ، تفسير الماوردي : ٢٦٧/٢ ، تفسير البغوي : ٢٨١/٣ .

- (٦) هو أبو نزيب الهذلي .
- (V) في الأصل على والتصويب من شرح أشعار الهذايين .
- (٨) ديوان الهذليين : ١٣٧/١ ، شـرح أشـعـار الهذليين : ١/٥٥ ٦٦ ، المنازل والديار : ٢٧١/٢ (أم
   مرت)، الثاني في اللسان (مرر) : ٥/٦٦١ (تنكرت ، أم أصابك ، أم مرت) .

مُرور : مصدر ، ومَرور : مثل مُتول : حال بعد حال ، ما يمر على الناس من الحوادث ، أي مرت بك حال ، بعد حال ، صعد المصبوت : أتيت أمر الصبا .

أَيْ ذَكَرَهُ يوسفَ لِملكِهِ<sup>(١)</sup> .

وقيلَ: أنْسَى الشيطانُ يوسفَ أنْ يذكرَ الله ، وسوَّلَ لهُ الاستعانةَ بغيرِه، وزيَّنَ الأسبابَ الَّتِي ينسَى معَها (٢) .

والبضعُ (٢) : مايونَ العَشْرِ منْ ثلاثٍ إلىٰ عشرِ (١) .

(۲) معاني القرآن الفراء: ۲/۲۱ ، تفسير الطبري: ۱۱۲/۱۱ - ۱۱۳ ، معاني القرآن الزجاج: ۲۸۰/۲ ، تفسير البغوي: ۲۲۰/۱۱ ، تفسير الارباء ، وقد ضعف ابن تبيح هذا القول ورجح الأول وقال عنه في فتاريه : فأنساه الشيطان نكر ربه ﴾ والضمير يعود إلى القريب ، إذا لم يكن هناك دليل على خلاف ذلك ؛ ولأن يوسف لم ينسَ ذكر ربه ؛ بل كان ذاكرا لربه ، وقد دعاهما قبل تعبير الرؤيا إلى الإيمان بربه ... ، وقال لهما قبل ذلك : ﴿ لا يأتيكما طعام ترزقانه إلا نبأتكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمنى ربسى ... ﴾ [يوسف: ۲۷] فبدأ بذكر ربه عز وجل ثم دعاهما إلى الإيمان بربه ثم بعد هذا عبر الرؤيا ، ثم لما قضى تأويل الرؤيا : ﴿ قال الذي نجا منهما اذكرني عند ربك ﴾ فكيف يكون قد أنسى الشيطان يوسف ذكر ربه ؟ وإنما أنسى الشيطان الناجي ذكر ربه ، أي الذكر المضاف إلى ربه والمنسوب إليه ، وهو أن يذكر عنده يوسف .

وأيضا فيوسف قد شهد الله له أنه من عباده المخلصين ، والمخلص لا يكون مخلصاً مع توكله على غير الله ، فإن ذلك شرك ، ويوسف لم يكن مشركاً لافي عبادته ولا تركله ، بل قد توكل على ربه في فعل نفسه بقوله ﴿ وإلا تصرف عنى كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين ﴾ [يوسف : ٣٣] فكيف لايتوكل عليه في أفعال عباده . فقوله : ﴿ اذكرنى عند ربك ﴾ ليس مناقضا للتوكل وليس فيه فكيف لايتوكل عليه في أفعال عباده . فقوله : ﴿ اذكرنى عند ربك ﴾ ليس مناقضا للتوكل وليس فيه إلا مجرد إخبار الملك به ؛ ليعلم حاله ليتبين الحق ، وليس فيه ترك لواجب ولا فعل لمحرم حتى يعاقبه الله على ذلك بلبثه في السجن بضع سنين ، وانما لبثه في السجن كان كرامة من الله في حقه ليتم بذلك صبره وتقواه ، فإنه بالصبر والتقوى نال ما نال) أه . بتصرف .

(٢) إشارة إلى قوله تعالى : ﴿ فلبث في السجن بضع سنين ﴾ [ يوسف : ٤٢] .

(٤) تفسير الماوردي عن ابن عباس : ٢٧١/٢ ، تفسير البغوي عن قتادة : ٢٨٦/٣ ، المحرر الوجيز : ٢٠٧/٩ ، زاد المسير عن قتادة : ٢٢٨/٤ .

<sup>(</sup>۱) معاني القرآن للفراء: ۲۲/۲۱ ، تفسير الطبري عن ابن إسحاق: ۱۱۳/۱۱ ، معاني القرآن للنحاس: ٣٠٦/٣ ، تفسير الماوردي: ۲۷۱/۲ ، تفسير البغوي ۲۸۰/۳ ، المحرر الوجيز: ۳۰٦/۹ ، زاد المسير: ۲۷۷/۶ .

﴿ أَضْغَنَثُ أَحَلَيْ ﴾ [٤٤] أَخُلُو اللهُ الله

والضغثُ : مل الكفُّ منَ الحشيشِ الَّذِي فيهِ كلُّ نبتٍ (١) .

﴿ وَأَذَّكُرَبَعُدَأُمَّةٍ ﴾ [٤٥]

أي: بعد انقضاء أمةٍ من النَّاسِ (٢).

وذٰلكَ يكونُ بعد حينٍ .

﴿ تَزُرَعُونَ [سَبْعَسِنِينَ (١)] دَأَبًا ﴾ [٤٧]

نُصِبَ على المصدرِ ، أي تدأبونَ دأباً ؛ لأنّ يزرعونَ يدلُّ على يدابونَ (٥) .
وقيلَ : إنّه في موضع الحالِ أيْ يزرعونَ دائبين (١) . كقولهِ تعالى : ﴿
وَالْرُكُو الْبُحَرَرُهُوا ۗ ﴾ (٩)

<sup>(</sup>۱) تفسير عبد الرزاق: ۲۲٤/۱ ، غريب القرآن القتبي : ۲۱۷ ، تفسير الطبري : ۲۱۷/۱۱ ، تفسير الماوردي : ۲۷۲/۲ ، تفسير البغوي : ۲۸۲/۲ – ۲۸۷ ، المحرر الوجيز : ۳۰۹/۹ .

<sup>(</sup>٢) المجاز : ٣١٢/١ ، غريب القرآن اليزيدي : ١٨٣ - ١٨٤ ، تفسير الطبري : ١١٧/١٦ ، معاني القرآن المجاز : ١١٢/٢ ، تفسير الماوردي : ٢٧٢/٢ ، اللسان (ضغث) : ١٦٤/٢ .

<sup>(</sup>٣) تفسير الماوردي عن الحسن: ٢٧٣/٢، وذهب أكثر المفسرين إلى أنه بمعنى الحين، انظر تفسير عبد الرزاق: ٣٢٤/١، ٣٢٤، تأويل مشكل القرآن: ١٤٤٥، تفسير الطبري: ٣٢٤/١، ١٢١ - ١٢١، معاني القرآن للنجاج: ٣٢٢/٣، معاني القرآن للنجاس: ٣٣٢/٣، العمدة في غريب القرآن: ١٦١، تفسير البغوى: ٣٨٧/٣، زاد المسير: ٣٣١/٤.

<sup>(</sup>٤) زيادة من القرآن .

<sup>(</sup>ه) الكتاب: ١٩١/١ – ١٩٢ ، معاني القرآن الزجاج: ١١٤/٣ ، إعراب القرآن النحاس: ٣٣٢/٢ ، الحجة لأبي علي: ٤٢٥/٤ ، المحرر الوجيز: ٣١٢/٩ ، البيان في غريب إعراب القرآن: ٢/ ٤٢، إملاء ما من به الرحمن: ٢/ ٣٨٨، الدر المعون: ٦/ ٥٠٠ عن سيبويه .

<sup>(</sup>٦) الكشاف : ٣٢٥/٢ ، تفسير الرازي : ١٥٣/١٨ ، تفسير القرطبي : ٢٠٣/٩ ، البحر : ٥/٥٠ ، الدر المسن : ١٠/١٠ .

<sup>(</sup>٧) سورة الدخان : أية : ٢٤ .

أي:راهياً .

وقيل : إنَّهُ جمعُ دائبٍ ، مثلُ راكبٍ وركبٍ ، وصاحِبٍ وصحب (١) .

﴿ يَأَكُلُنَ ﴾ [٤٨]

يؤكلُ فيهن ، على مجازِ « ليل نائم ٍ» ، و« نهارٍ مبصر ٍ» (١) .

﴿ يُغَاثُ ﴾ [٤٩]

مِنَ الغيثِ $(^{7})$  ، تقولُ العربُ  $^{*}$  غثْناً ما شِئْناً  $^{(1)}$  .

قالَ الهذليُّ (٥):

٥٧٥ - فَلَمَّا رَآهُ قَسَالَ لِلسَّهِ مَسَنْ رَأَي وَمَا وَالْهُ وَسَالَ اللهِ وَالْمَا وَالْمُوالِي

<sup>(</sup>۱) هذا على قراءة الجمهور بسكون الهمز بينما قرأ حفص عن عاصم بفتح الهمز ، المبسوط : ۲۱۰ ، ۲۱ م

حجة القراءات: ٣٥٩ ، النشير: ٢/٥٢٧ ، وانظير روح المعاني: ٢/٤/١٧ ، اللسيان: ٢/٩٢٧ ، السيان: ٢/٩٢٧ ، ١

 <sup>(</sup>۲) وهذا كثير في لغة العرب ، انظر تفسير الطبري : ١٢٦/١٦ - ١٢٧ ، تفسير الماوردي : ٢٧٥/٢ ،
 المحرر الوجيز : ٢١٤/٩ .

<sup>(</sup>٣) وهو المطر ، غريب القرآن للقتبي : ٢١٨ ، تفسير الطبري : ١٢٨/١٦ ، المحرر الوجيز : ٩/٥/٩ ، زاد المسير : ٣٣٤/٤ .

<sup>(3)</sup> جاء في اللسان: (غيث): ١٧٥/٢ (قال ذو الرمة: «قاتل الله أمة بني فلان ماأفصحها قلت لها: كيف كان المطر عندكم؟ فقالت: غثنا ما شئنا. وفي حديث رقيقة: ألا فغثتم ما شئتم: غثتم بكسر الغين، أي سقيتم الغيث، وهوالمطر)، وانظر الصحاح: ١٨٩/١٦، تفسير القرطبي: ٢٩/١٦.

<sup>(</sup>ه) هو صخر الغي بن عبد الله الحنثمي أحد بني عمرو بن الحارث ، يرثي أخاه أبا عمرو ونهشته حية فمات ، وقد رويت لأبي نؤيب ، ويقال : إنها لأخي صخر الغي يرثي بها أخاه صخرا ،

٧٦ه - لَـنْ ٱنَّ كَرِيمِي صِيد هٰذَا أَعَاشَـهُ النَّاسَ بعضُ [الكَوَاكِبِ(١)](٢)

﴿ يَعْصِرُونَ ﴾ [٤٩]

أي:العنب (٢)

وقيل : ينجون . والعصرة : النجاة من الجوع والعطش (٤) .

أنشد الأصمعي :

٧٧ه - غُصْرَتُهُ نُطُفُةٌ تَضَمَّنَهَا

[لصب (١) تَلَقَّى مَوَاقِعَ السَّبلِ

(١) في الأصل الكواب، والتصويب من شرح أشعار الهذليين.

(ه) في الأصل يصب والتصويب من المراجع التالية .

<sup>(</sup>٢) شرح أشعار الهذليين : ٢/٩٤٩ ( شاة قبله في العواقب ) ، الأول في ديوان الهذليين : ٢/٤٥ ( مثل دأب ) نقال السكرى : ويروى : شاة مثل ذا .

والعصم: الأروى: وعصمها: خطوط في أيديها، من العواقب: مأخير الزمان، كريمي: شيخي، أي لوصيد له لأعاشه، إلى أن يغيث الناس بعض أنواء النجوم. والجحمي يقول: لو أكل من الوعل لعاش الرجل.

<sup>(</sup>٣) تفسير عبد الرزاق: ١ /٣٢٤ ، غريب القرآن السجستاني: ٧٨ ، غريب القرآن القتبي: ٢١٨ ، تفسير الطبري عن ابن عباس ومجاهد والسدي وقتادة: ١٢٩/١٦ – ١٣٠ ، معاني القرآن الزجاج: ٣١٤/٢ ، تفسير الماوردي: ٢/٥٧٧ ، زاد المسير عن الجمهور: ٢٣٤/٤ .

<sup>(</sup>٤) المجاز: ٣١٣/١، غريب القرآن لليزيدي: ١٨٤، غريب القرآن للسجستاني: ٧٨، غريب القرآن للتبي عن أبي عبيدة: ٢١٨، تفسير الطبري وضعفه: ١٣١/١٦ – ١٣٢، معاني القرآن للزجاج: ١١٤/٣ م زايد المسير: ٢٢٤/٤ عن أبي عبيدة، قال الطبري: (وذلك تأويل يكفي من الشهادة على خطئه خلافه قول جميع أهل العلم من الصحابة والتابعين).

٧٨ه - أَوْرَجْبَةٌ مِنْ جَنَاةٍ أَشْكَلَةٍ لِ ١٧٥ مِنْ ثَنَالٍ<sup>(١)</sup>

﴿ حَنْسَ لِلَّهِ ﴾ [٥١]

معناهُ الاستثناءُ (٢).

وقيل : التبرئة (٢) .

وفسرَهُ مجاهدٌ : بـ « معاذَ اللهِ » أ . /

وقيل :إنَّهُ مَنْ قُولِهِم : كُنتُ [فِي (٥)] حشا فلانٍ ، أيْ:[ناحيتِه (٥)] منْ كلِّ سوءِ (١)

<sup>(</sup>١) مراتب النصويين لأبي الطيب: ٨٧ ، أمالي القالي: ٢٦٥/٢ ، أمالي المرتضي: ٣٥٩/١ ، المحرر الفجيز: ٢٢/١٠ (توقى) والأبيات لرجل من بني عمرو بن كلاب،أو قال من بني كلاب.

العصرة والعصر والمعتصر: الملجأ ، والنطفة: الماء المجتمع في صخر أو غيره من بقية ماء المطر ، يقع على القليل منه والكثير، وايس بضد ، واللصب: الشق يكون في الجبل ، تلقى مواقع السبل: أي قبل وتضمن ، والسبل: المطر ، والوجبة: أن يأكل كل يوم مرة ، والجناة والجني واحد: وهو ما اجتنى من الثمر ، والأشكلة: سدر جبلى لا يطول .

يصف رجلا خائفا لجاً إلى جبل وليس معه إلا قوسه وسيفه ، يقول : فهذه النطفة والوجبة من ` الأشكلة عصرتاه ، وقوله (إن لم يرغها بالقوس) يعنى أنها لا تنال باليد حتى تحرك بالقوس .

 <sup>(</sup>۲) غريب القرآن لليزيدي: ۱۸۳ ، غريب القرآن للسجستاني: ۷۸ عن اللغويين ، زاد المسير:
 ۲۱۸/٤ .

<sup>(</sup>٣) غريب القرآن لليزيدي: ١٨٣ ، غريب القرآن للسجستاني: ٧٨ ، زاد المسير: ٢١٨/٤ .

<sup>(</sup>٤) غريب القرآن السجستاني: ٧٨ ، وأخرجه الطبري عنه: ٨٣/١٦ ، وأخرجه ابن أبي حاتم عنه رقم (٤٧) وقال المحقق: إسناده صحيح ، تفسير سورة يوسف: ١٤٨ ، تفسير مجاهد: ٣١٥ ، العمدة في غريب القرآن: ١٦٠ ، تفسير البغوي: ٢٨٨/٢ ، تفسير القرطبي: ٢٠٧/٢ .

<sup>(</sup>٥) في الأصل (من حشا) ، (ناحية) والتصويب من الإيجاز: ٩٢.

<sup>(</sup>٦) غريب القرآن للسجستاني : ٧٨ ، تهذيب اللغة : ه/١٤٢ ، زاد المسير : ٢١٨/٤ ، اللسان : ٢٠/٨ .

﴿ حَصْحَصَ ٱلْحَقُّ ﴾ [٥١]

ظهرَ وتبيّنُ (١) مِنْ جميع وجوهه .

مِنْ حصَّ رأسَهُ : إذَا مَلْعَ (٢) . قالَ [أُبُو (٢)] قيسِ بنِ الأسلتِ :

٥٧٩ - قَدْ حَصَّتِ البَيْضَةُ رَأْسِي فَمَا

أَطْعَمُ [نَوْمًا (١)] غيرَ تَهْجَاعٍ

٥٨٠ - أَسْعَى علَىٰ جُلٌّ بَنِي مَالِكِ

كُلُّ امْرِيٍّ فِي شَانْهِ سَاعِ(''

﴿ بِضَعَنَهُمْ ﴾ (أ) [٦٢] وكانَتْ وَرِقاً (أ) ، وإنَّما ردَّها إليهم؛ ليتوسعَ بِها أبوهُ وقومُه (أ) ، وليظهرَ أنَّه

خيرُ المنزلينَ (١) .

====

<sup>(</sup>۱) المجاز : ۳۱٤/۱ ، غريب القرآن اليزيدي : ۱۸٤ ، غريب القرآن القتبي : ۲۱۸ ، معاني القرآن النحاس : ۴۲۸/۳ ، العمدة في غريب القرآن : ۱۲۲ ، تفسير البغوي : ۲۸۸/۳ .

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري : ١٤٠/١٦ ، تهذيب اللغة : ٤١١/٣ ، تفسير الماوردي : ٢٧٧/٢ ، اللسان : ١٣/٧ (حصص) ، تفسير القرطبي : ٢٠٨/١ ، الدر المصون : ١٣/١ه .

<sup>(</sup>٣) زيادة يقتضيها السياق .

<sup>(</sup>٤) في الأصل يوماً والتصويب من المفضليات وغيره.

<sup>(</sup>ه) الديوان: ٧٨ (غمضا) ، المفضليات: ٦٨ه ، طبقات فحول الشعراء: ٢٢٧/١ ، معاني الشعر للإشنانداني: ١١ (في قومه) ، العقد الفريد: ١٩١/١ ، الحماسة البصرية: ١٩١/٥ ، شعر الحرب في الجاهلية: ١٩٥ - ١٥٨ ، والأول في الحيوان: ٢/٩١ ، فصل المقال: ٤٤٧ والثاني في المجاز: ١٧/٢ (بني عامر) ، الدر المصون: ٢/٢٥٢ (حي بني ماك)

حصت رأسه : أذهبت شعره وجردته ، والبيضة : من أداة الحرب ، لباس من حديد الرأس ، والحرب التي كانت:حرب بعاث ، التهجاع : النوم الخفيف من أول الليل ، أسعى على : أقوم بأمرهم ، وجل الشيء : أكثره ومعظمه ، بنومالك : قوم أبي قيس ، بطن من الخزرج من الأزد . نهاية الأرب : ٣٦٩ .

<sup>(</sup>٢) من قوله تعالى : ﴿ وقال الفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقابوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون ﴾ .

```
﴿ نَكَتُلُ (١) [٦٣]
وزنُه نَفْتَلْ ، محذوفَ العينِ .
```

 $[ml]^{(1)}$  المازني  $[ml]^{(1)}$  [عنه  $[ml]^{(1)}$  [ابنَ السكيت  $[ml]^{(1)}$  عندَ الواثق  $[ml]^{(1)}$  ، فقالَ : نفعلُ

---

- (٧) أي فضة .وانظر تفسير الطبري: ١٥٧/١٦ ، تفسير الماوردي: ٢٨٥/٢
- (٨) نصه في تفسير الطبري : ٢١/٧٥١ ، وانظر تفسير الماوردي :٢/٥٨٢ ، تفسير البغوي :٣٩٦/٣ ، المحرر الوجيز : ٣٣١/٩ ، زاد الميسر : ٢٤٩/٤ .
- (٩) إشارة إلى قوله تعالى : ﴿ ولما جهزهم بجهازهم قال ائتونى بأخ لكم من أبيكم ألاترون أنى أوفي الكيل وأنا خير المنزلين ﴾ [يوسف : ٥٩] .

وانظر تفسير البغوي : ٢٩٦/٣ ، المحرر الوجيز : ٣٣١/٩ ، زاد المسير : ٢٥٠/٤ .

- (١) من قوله تعالى : ﴿ فلما رجعوا إلى أبيهم قالوا يا أبانا منع منا الكيل فأرسل معنا أخانا نكتل وإنا له لحافظون ﴾ .
  - (٢) في الأصل (ساله ، عن) ، وهو تصحيف ،
- ترجمته في : مراتب النحويين : ١٢٦ ، طبقات اللغويين والنحويين للزبيدي : ٨٧ ، بغية الوعاة : ٤٦٣/١ .
  - (٤) في الأصل أبي السكيب والتصويب من الإيجاز: ٩٣.
- (ه) هو يعقوب بن إسحاق أبو يوسف ، ابن السكيت ( ٠٠٠ ٢٤٤ هـ) إمام في اللغة والأدب ، صاحب كتاب إصلاح المنطق ، وغيره .
- ترجمته في : مراتب النحويين : ١٥١ ، طبقات اللغويين والنحويين للزبيدي : ٢٠٢ ، بغية الوعاة : ٣٤٩/٢ .
- (٦) هو الواثق بالله هارون بن محمد بن المعتصم الخليفة العباسي (١٩٠ ــ ٢٣٢هـ) ، امتحن الناس في خلق القرآن ، كان من أعلم الناس بالغناء ، فصيحاً شاعراً ، ولما ولي الخلافة أحسن إلى بني عمه الطالِبين وبرهم .
- ترجمته في : تاريخ اليعقوبي : ٤٧٩/٤ ٤٨٣ ، الأغاني : ٣١٦/٩ ٣٤٢ ، تاريخ بغداد : ١٥/١٤ . – ٢٠ .

قَالَ : فماضيهِ إِذَّنْ كَتَلَ<sup>(١)</sup> .

﴿ فَأَللَّهُ خَيْرُ حَنفِظُ أَ(١) ﴾ [٦٤]

نصَبَهُ على الحالِ ، أيْ فالله خيرُ الأربابِ حافظاً (٢) .

وقيلَ : إِنَّ حافظاً مصدرٌ (1) ، فهوَ كقراءة من قرأ ﴿ فَاللَّهُ خَيْرٌ حِفْظًا ﴾(١)

(١) القصة في مجالس العلماء الزجاجي: ٢٣ ، طبقات النحويين الزبيدي : ٨٩ ، ٢٠٣ ، إنباه الرواة : ١ / ٢٠٠ ، سير أعلام النبلاء : ٢٧١/١٧ – ٢٧٢ ، الدر المصون : ١/٧١ه – ١٨٥ .

وعند الذهبي والقفطي أنها كانت في مجلس الخليفة المتوكل ، وعند السمين والزبيدي ص ٢٠٣ عند محمد بن عبد الملك الزيات

قال الزبيدي : ٨٩ عن المازني أنه : (حضر ابن السكيت ، فقال له الواثق : سله عن مسألة ، فقلت له : ماوزن « نكتل » من الفعل ؟ فقال : « نفعل » ، فقال الواثق : غلطت ، ثم قال لي : فسره ، فقلت : « نكتل » تقديره : « نفتعل » « نكتيل » فانقلبت الياء ألفا لفتحة ما قبلها ، فصار لفظها « نكتال » فأسكنت اللام للجزم ؛ لأنه جواب الأمر ، فحذفت الأف لالتقاء الساكنين . فقال الواثق : هذا الجواب ، لا جوابك يا يعقوب ، فلما خرجنا قال لي يعقوب : ما حملك على هذا وبيني وبينك من المودة الخالصة ؟ فقات : والله ما قصدي تخطئتك ولم أظن أنه يعزب عنك ذلك) أه. .

وفي ص ٢٠٣ وقع في الرواية عندما قال ابن السكيت « نفعل » ( فقلت له : ينبغى أن يكون ماضيه كتل ، فقال لا ، ليس هذا وزنه إنما هو نفتعل ، فقلت له : فنفتعل كم حرفا هو ؟ قال : خمسة أحرف ، قلت : فكيف تكون أربعة أحرف ، قلت : فكيف تكون أربعة أحرف بوزن خمسة . فانقطع وخجل وسكت ... الخ ) .

- (۲) هذا على قراءة حمزة والكسائي وحفص عن عاصم وخلف بالألف . المبسوط : ۲۱۰ ، الكشف :
   ۱۳/۲ ، الكامل في القراءات الخمسين : ۲۰۲/۱ ، النشر : ۲۹۲/۲ .
- (٣) معاني القرآن للزجاج: ١١٨/٣ ، إعراب القرآن للنحاس: ٢/٥٣٣ ، الحجة لابن خالويه: ١٩٧ ، الكشاف: ٢٣١/٣ ، تفسير الرازي: ١٧٣/١٨ ، إملاء مامن به الرحمن: ٣٤١/٣ ، الدر المصون: ١٨/٨٠ .
- (٤) لم أقف على هذا القول . وقال مكي في الكشف : ١٣/٢ (حفظا : فأتى بالمصدر الدال على الفعل ونصبه على التفسير) .
  - (٥) هذا على قراءة الباقين بغير ألف . المبسوط : ٢١٠ ، الكشف : ١٣/٢ ، النشر : ٢٩٦/٢ .

ومثله : ﴿ أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ ﴾ (١) أيْ:دعاءَ الله (٢) . ﴿ مَانَبُغِي ﴾ [٦٥]

ما الَّذِي نطلبُ بعد هذا الإحسان (٢) . ﴿ [وَ(١)] نَمِيرُ أَهَلَنَا ﴾ نحملُ لَهُمُ الميرة ، وهي ما يقوت الإنسان (٥) . قال الشاعر :

٨١ - لنا إبلٌ ماتستَوفيقُ تَمِيرُنا
 لُحْمَانَها ولنا الوسَّسلُ
 ٨٢ - ولكنْ قليلٌ ما بقاءُ وطابِنا
 ولاسيِّما إنْ ساقَ أضيافَنا المَحْلُ<sup>(١)</sup>

<sup>(</sup>١) سورة الأحقاف : أية : ٣١ .

<sup>(</sup>٢) وقد فسره أكثر المفسرين بمحمد ﷺ ، انظر تفسير الطبري : ٢٢/٢٦ - ٢٣ ، تفسير الماوردي : ٣٩/٤ ، تفسير البغوي : ١٦٩/٦ .

<sup>(</sup>٣) تفسير الماوردي : ٢٨٦/٢ ، تفسير البغوي : ٢٩٧/٣ ، الكشاف : ٣٣١/٢ ، المحرر الرجيز : ١٩٤/٨ ، تفسير الرازي : ١٧٤/١٨ ، البحر : ٣٣٢/٥ ، الدر المصون : ١٩/٨ .

<sup>(</sup>٤) زيادة من القرآن .

<sup>(</sup>ه) المجاز : ٣١٤/١ ، غريب القرآن للقتبي : ٢١٩ ، تفسير الماوردي : ٢٨٧/٢ ، تفسير البغوي : ٢٩٧/٢ ، زاد المسير عن القتبي : ٢٥٢/٤ ، اللسان (مير) : ه/١٨٨ .

<sup>(</sup>٦) البيتان لم أجدهما في غير هذا الكتاب.

وقوله ما تستفيق تميرنا: أي لا تجعل لميرتنا وقتاً وإنما تميرناً دائما بلحمها أو بلبنها ، من الإلماقة وهي الراحة بين الطبتين والرسل لعله تصحيف الوشل: وهو اللبن الكثير الذي يسيل ويقطر من كثرته .

والوطاب: جمع وطب وهو سقاء اللبن خاصة يكون من جلد الجدّع قما قوقه ، المحل: الجدب والجوم الشديد.

﴿ وَنَزْدَادُكَيْلَ بَعِيرٍ ﴾ [70]

وكانَ يعطِي كلَّ واحدِ منهُم حِمْلَ بعيرٍ (')

﴿ ذَلِكَ كَيْلُ يَسِيرٌ ﴾

أَيْ: منالُه لا تعاسرَ علينَا فِيهِ (')

﴿ إِلَّا أَنْ يُعَاطَ بِكُمْ ﴾ [17]

إِلَّا أَنْ تَهَلَكُوا جميعاً (') . كقوله : ﴿ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ ﴾ (') .

﴿ إِلَّا حَاجَةُ فِي نَفْسِ يَعْقُوبَ قَضَ لَها ﴾ [7٨]

مِنْ أمرِه لهُم بالدَّخولِ [منْ (°)] أبواب (') لئلاَّ يعتانُوا (') .

﴿ وَإِنَّهُ لِذُوعِلْ إِلَمَا عَلَمْنَهُ ﴾ [7٨]

﴿ وَإِنَّهُ لِذُوعِلْ إِلْمَا عَلَمْنَهُ ﴾ [7٨]

<sup>(</sup>۱) ينظر المجاز : ۳۱٤/۲ ، غريب القرآن للقتبي : ۲۱۹ ، تفسير الطبري : ۱۹۲/۱۹ ، تفسير الماوردي : ۲۸۷/۲ ، تفسير البغوي : ۲۹۷/۲ ، زاد المسير : ۲۵۲/۶ .

<sup>(</sup>٢) تفسير البغوي : 7/77 ، الكشاف : 7/77 ، المحرر الوجيز نحوه : 7/70 ، وكذا زاد المسير : 7/7/2

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبري عن مجاهد : ١٦٣/١٦ ، تفسير الماوردي : ٢٨٧/٢ ، تفسير البغوي عن مجاهد : ٢ ٢٨٧/٣ ، زاد المسير عنه : ٢٥٣/٤ .

<sup>(</sup>٤) سورة الكهف : أية : ٤٢ ،

<sup>(</sup>ه) في الأصل (في) وهو تصحيف.

 <sup>(</sup>٦) إشارة إلى قوله تعالى: ﴿ وقال يابني لاتدخلوا من باب واحد وادخلوا من أبواب متفرقة وما أغني
 عنكم من الله من شيء إن الحكم إلا لله عليه توكلت وعليه فليتركل المتوكلون ﴾ .

<sup>(</sup>٧) أي: يُسْتَشْرَفُوا ليعانوا ، أي: يصابوا بالعين ، وفي اللسان : تعين الإبل واعتانها : استشرفها ليعينها · : ٣٠٢/١٣ .

<sup>(</sup>٨) تفسير الماوردي عن الضحاك : ٢٨٨/٢ ، زاد المسير : ١٥٥/٤ .

وقیلَ : نُو عملُ<sup>(۱)</sup> . ﴿ فَلَا تَبْنَبِسُ ﴾ [٦٩]

لا تبأسْ ، أيْ: لاَيكُنْ عليكَ بأسُ بعملِهِم ،

السقايةُ والصواعُ (٢) / : إِناءٌ يشربُ بِه ، ويكالُ فيهِ أيضاً (٢) .

و﴿ ٱلۡعِیرُ ﴾ [٧٠]

الرفقة (٤) . قال :

٨٥ - فَلُمَّا مضَى [شَهْرٌ و(٥)]عَشْرٌ لِعِيرهَا

وقالُوا [تَجِيُء (١)] الآنَ قَدْ حانَ حينُها

٨٤٥ - أَمَرَّتْ مِنَ الكَتَّانِ خَيْطًا وأَرْسَلَتْ

جَرِيًّا إِلَى أُخْرَى [قرِيبًا (١)] تُعِينُها (١)

\_ ٧14 \_

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخاري في منحيحه عن قتادة تعليقا ، كتاب التفسير ، سورة يوسف : ۳۵۷/۸ ، تفسير الرازي الطبري نحوه عن قتادة وسفيان : ۱۲۸/۱۲ ، تفسير الماردي عن قتادة : ۲۸۸/۲ ، تفسير الرازي : ۱۸۰/۱۸ .

 <sup>(</sup>٢) إشارة إلى قوله تعالى: ﴿ فلما جهزهم بجهازهم جعل السقاية في رحل أخيه ثم أذن مؤذن أيتها العير إنكم لسارقون ، قالوا وأقبلوا عليهم ماذا تفقدون ، قالوا نفقد صواع الملك ولن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم ﴾ [يوسف: ٧٠ – ٧٧] .

<sup>(</sup>٣) ينظر معاني القرآن القراء: ٢/٥٥ ، المجاز: ١/٥١٠ ، تفسير عبد الرزاق: ١/٥٢١ ، تفسير الماوردي: ٢٨٩/٢ ، تفسير البغوي: ٣٠٠/٣ ، المحرر الرجيز: ٢/٠٤١ ، زاد المسير: ٤/٧٥٧ – ٢٥٧/٨ .

<sup>(</sup>٤) تفسير الماوردي : ٢٨٩/٢ ، المحرر الوجيز : ٣٤١/٩ ، وانظر الكشاف : ٣٣٤/٢ ، زاد المسير : ٢٥٧/٤ ، تفسير الرازي : ١٨٢/١٨ .

<sup>(</sup>٥) زيادة من الأمالي .

<sup>(</sup>٦) في الأصل (نجي) (قرينا) والتصويب من الأمالي .

﴿ إِنَّكُمْ لَسَـٰرِقُونَ ﴾ [٧٠]

كَانَ ذَلِكَ مَنْ قُولِ [الكَيَّالِ(١)] ، وكَانَ لَمْ يَعَلَمْ مَنْ جَعَلَ السَقَايَةَ فَيُهِ(١) . وَمَنْ قَالَ : إِنَّهُ مِنْ قُولِ يُوسُفَ فَهُوَ عَلَىٰ أَنَّهُم [سَرَقُوهُ(١)] مِنْ أَبِيهِ(١) .

﴿ مَن وُجِدَ فِي رَحَٰلِهِ عَفَهُوَجَزَّ وَأُومُ ﴾ [٧٥]

كانَ حكمُ السارقِ في دينِ بَنيِ إسرائيلَ أنْ يسترَقَهُ صاحبُ المال<sup>(٥)</sup>.

﴿ كَذَاكِ كِذَنَا ﴾ [٧٦]

صنَعْنَا ، عن ابنِ عباسِ (١) .

(٧) أمالي القالي : ١/١٩٥ ، فصل المقال : ٣٣ (ولما أتى ، إلى أخرى سواها) ،

والأول في سمط اللآلى: ٢٩٨/١ ، والثاني في الضمائص: ٢٩٦/٢ ، المقرب: ٢٢٨/١ وفيهما (رسولا إلى أخرى جريا) .

يصف امرأة تنتظر عيرا تقدم وزوجها فيها، فأرادت أن تنتف بالخيط وتتهيأ له ، والجري : الرسول ، يقول : أرسلته إلى جارة لها تنتفها لتتزين . وبعده :

فما برحت تقريه أعناء وجهها وجبهتها حتى ثنته قرونها

(١) في الأصل الكيان والتصويب من الإيجاز: ٩٣.

(٢) تفسير الماوردي : ٢/ ٢٨٩ ، الكشاف : ٢/ ٣٣٥ ، زاد المسير : ٢٥٨/٤ ، تفسير الرازي : ١٨٣/١٨، تفسير القرطبي : ٢٣١/٩ .

(٣) في الأصل مرقوه والتصويب من الإيجاز: ٩٣.

- (٤) تفسير الماوردي : ٢٨٩/٢ ، تفسير البغوي : ٣٠١/٣ ، الكشاف : ٢/٥٣/٢ ، زاد المسير : ٢٥٧/٤ ٢٥٧/٢ ، تفسير الرازي : ١٨٣/١٨ ، تفسير القرطبي : ٢٣١/٩ .
- (٥) تفسير عبد الرزاق : ٢/٢٦/١ ، غريب القرآن للقتبي : ٢٢٠ ، تفسير الطبري : ١٨٢/١٦ ، تفسير الماوردي : ٢٩١/٢٦ ، تفسير البغوي : ٣٠٢/٢ ، الكشاف : ٣٣٤/٢ .
- (٦) حكاه ابن الجوزي عن الضحاك عنه في زاد المسير : ٢٦١/٤ ، وأخرجه الطبري عن ابن جريج والسدي والضحاك : ١٨٧/١٦ ١٨٨ ، وأخرجه ابن أبي حاتم عن الضحاك رقم (٥٥١) وقال المحقق : إسناده ضعيف . تفسير سورة يوسف : ٢٥٠ ، وحكاه الماوردي عن الضحاك : ٢٩١/٢ ، وانظر تفسير البغوي : ٣٠٣/٣ ، المحرر الوجيز : ٣٤٥/٩ ، تفسير القرطبي : ٢٣٦/٩ .

ودَبَرْنَا ، عن القتبيِّ (١) .

وأردُّنَا ، عن ابنِ الأنبارِيِّ (٢)(٢) .

﴿ مَاكَانَ لِيَأْخُذَ أَخَاهُ فِ دِينِ ٱلْمَلِكِ ﴾ [٧٦]

كان حكم (أ) [(السارق الضرب والضمان في دين الملكِ)].

﴿ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ ﴾ [٧٦]

أي: استرقاقَ السارقِ على دينِ بنِي اسرائيلً (١) .

وتسريقُ أخيهِ معَ براعَهِ لا يستقبحُ ؛ لأنَّه احتيالٌ تضمَّن وجوهاً مِنَ الحكمةِ ، منها : أخذُه عنهمُ على حكمهم .

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن للقتبي : ۲۲۰ (احتلنا) ، تفسير الماوردي عن ابن عيسى : ۲۹۱/۲ ، تفسير البغوي : ۳۰۳/۳ ، تفسير القرطبي : ۲۳۲/۹ .

<sup>(</sup>٢) هو محمد بن القاسم بن محمد بن بشار الأنباري النصوي (٢٧١ – ٣٢٨هـ) أحد الأثمة المشهورين ، كان إماما في اللغة والنحو والأدب والتفسير ، ذكيا قطنا جيد القريحة ، سريع الحفظ . مشهوراً بالبخل الشديد ، من مصنفاته : الزاهر في اللغة ، والأمالي .

ترجمته في : تاريخ بغداد : ١٨١/٣ - ١٨٦، إنباء الرواة : ٢٠١/٣ - ٢٠٩ ، إشارة التعيين : ٣٣٥ ، بغية الرعاة : ٢١٢/١ - ٢١٤ .

<sup>(</sup>٢) تفسير البغوي : ٣٠٣/٣ ، زاد المسير : عن ابن الانباري : ٢٦١/٤ ، تفسير القرطبي : ٢٣٦/١ .

<sup>(</sup>٤) وقع بعدها كلمة الاسترقاق ولامعنى لها هنا .

<sup>(</sup>٥) مابين المعكوفين زيادة من الإيجاز: ٩٣ .

وانظر تفسير عبد الرزاق: ١/٣٢٦ ، تفسير البغوي: ٣٠٢/٢ ، زاد المسير: ٢٦١/٤ .

<sup>(</sup>٦) قال الرازي في تفسيره: ١٨٦/١٨ (والمعنى: أنه كان حكم الملك في السارق أن يضرب ويغرم ضعفي ما سرق ، فما كان يوسف قادراً على حبس أخيه عند نفسه بناء على دين الملك وحكمه ، إلا أنه تعالى كاد له ما جرى على لسان إخوته أن جزاء السارق هو الاسترقاق ، فهذا الكلام توسل به إلى أخذ أخيه وحبسه عند نفسه وهو معنى قوله : ﴿ إلا أن يشاء الله ﴾)أه. . بتصرف يسير . وانظر تفسير الماوردى : ٢٩١/٢ .

ومنْها : أنَّ أَخَاهُ [كَانَ (١٠]عالماً بالقصَّةِ فلمْ يكُنْ بهتاناً . ومنْها : أنَّه كالتلعُّبِ بِهِمْ [معَ مَا (١٠]جدُّوا فِي أمرِه مِنْ قصدِ الهلاكِ (٢٠) .

ويكونُ ذُلكَ مِنْ أبوابِ الملاينةِ والمقاربة .

ومنْها: أنَّهُ جَعلَ لهُمْ مخلصاً عنْهُ - لوَّ فطنُوهُ (أ) - وهُوَ أَنَّه [جعلَ (أ) بضاعَتَهُمْ فِي رحالِهم مِنْ قبلُ ، ولمْ يعلَمُوا ، [فهلاَّ (أ)] قالُوا: إنَّ الصَّواعَ جُعلَتْ فِي رحالِنا بغيرِ علمِنا (٧) .

﴿ فَقَدْ سَرَفَ أَخُ إِلَّهُ ﴿ أَا مِن فَبَلُّ ﴾ [٧٧]

[قيل (۱)]: إنَّ يوسفَ فِي صباهُ أخذَ شيئاً مِنَ الدَّارِ [ودفعَها (۱۰)] إلى سائل (۱۱) ، وكانَ سجيتُه الإيثار، كما رُويَ أنَّه كانَ يجوعُ فِي السنينَ وهُو على خزائنِ الأرضِ ، وإذا تُدَّمَ إليه طعامٌ أطعمهُ .

وقيلَ : إِنَّه كَانَ فِي أُولِ الصِبَى/ فِي حضائةِ عَمَّتِه ، فلمَّا أرادَ يعقوبُ أخذَهُ

<sup>(</sup>١) في الأصل وكان والتصويب ليستقيم السياق.

<sup>(</sup>٢) كتبت في الأصل معما .

<sup>(</sup>٣) عندما احتالوا في أخذه من أبيهم وألقوه في غيابت الجب ... ثم بيعه الواردين .

<sup>(</sup>٤) أي تنبهوا له .

<sup>(</sup>ه) زيادة من الإيجاز: ٩٤.

<sup>(</sup>٦) في الأصل فهذا والتصويب من الإيجاز: ٩٤ .

<sup>(</sup>٧) تفسير الماوردي : ٢٩٢/٢ ، وانظر الكشاف : ٢/٥٣٦ ، المحرر الوجيز : ٢٣١/٩ .

<sup>(</sup>٨) زيادة من القرآن .

<sup>(</sup>٩) زيادة من الإيجاز: ٩٤

<sup>(</sup>١٠) في الأصل رفعها والتصويب من الإيجاز: ٩٤.

<sup>(</sup>۱۱) ينظر تفسير الماوردي نحوه عن ابن عيسى : ۲۹۲/۲ ، تفسير البغوي : ۳۰۲/۳ - ۳۰۴ ، الكشاف : ۲۳۳/۲ ، المحرر الوجيز : ۲۸۷/۱۸ ،

منها على كراهتها جعلَتْ مخنقةً (١) فِي قميصِه مِنْ غيرِ علمِهِ ، وسرَّقَتْهُ بِها لتسترِقَهُ فتمسِكَهُ على دينهم (٢) .

فهٰذاً تأويلُ سرقته .

وأمَّا انكتامُ أمرِه على أبيه مع تانِك الوجاهة والنباهة فيحتملُ أنَّ يوسفَ كانَ مأموراً بإخفاء أمره على أبيه (٢) .

ويحتملُ الصرفَةُ (أ) الكلاميةُ (أ) ، والصرفةُ مسئلةُ كثيرةُ النظائرِ ، مفَتَنَّةُ الشُعُب .

وهَيَ هَا هُنَا : صرفُ اللهِ قلوبَهما عَنْ طلبِ كلُّ واحدٍ منْهُما موضعً صاحبِه .

وبالجملة ، اللهِ تعالى فِي الأنبياءِ تدبيرٌ خفيٌ خارج عن المعتاد .

﴿ فَلَمَّا أُسْتَنِئَسُوا ﴾ [٨٠]

<sup>(</sup>١) كذا هنا وفي الإيجاز: ٩٤ ، بينما جاء في جميع كتب التفسير منطقة .

والمخنقة : القلادة الواقعة على المخنق ، والمخنق : موضع الخناق بهنه اشتقت المخنقة من القلادة . اللسان (خنق): ١٩٢/١ - ٩٢ .

والمنطقة : هو كل ما شددت به وسطك ، وقيل : المنطقة معروفة اسم لها خاصة ، تقول منها نطقت الرجل تنطيقا فتنطق : ٢٥١ - ٣٥٥ .

<sup>(</sup>Y) أخرجه الطبري عن مجاهد أبي الحجاج: ١٩٦/١٦ – ١٩٧ ، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن مجاهد رقم ٢٦ه: ٢٧٣ – ٢٧٤ ، وقال المحقق: إسناده صحيح ، إعراب القرآن للنحاس عن السدي واختاره: ٢٠٤/٣ ، تفسير الماوردي عن مجاهد: ٢٩٣/٢ ، تفسير البغوي: ٣٠٤/٣ ، الكشاف ٢٦٣/٢ ، المحرد الوجيز عن الجمهور: ٣٤٤/٩ ، زاد المسير: ٢٦٣/٢ .

<sup>(</sup>٣) تفسير الماوردي : ٢٩٨/٢ ، زاد المسير ورجحه : ٤/٥٧٢ .

<sup>(1)</sup> سبق تعریف الصرفة من (12)

<sup>(</sup>٥) ذهب إلى هذا القول الجاحظ ، انظر الحيوان : ٨٦/٤ - ١٢ ، ٢٦٩/٢ .

يئسُوا<sup>(۱)</sup> . قالَ عبدةُ بنُ طبيب<sup>(۲)</sup> : ٥٨٥ - تــأَرَّبُ<sup>(۲)</sup> مِــنْ مِـنْدٍ خَيـَـالٌ مُــؤِرْقُ إِذَا اسْتَيْأَسَتْ مِنْ ذكرِ[هَا<sup>(1)</sup>]النَّفْسُ تطرُقُ<sup>(0)</sup>

﴿ نِمِينًا ﴾ [٨٠]

جمعُ [مناج (1)] ، وفِي غيرِ هذا الموضع يصلحُ واحداً ومصدراً واسماً حتَّى يكسَّرُ على الأنجية (٧) . قالَ (٨):

٨٦٥ - إِنِّي إِذَا ما القَوْمُ كَانُوا أَنْجِيَةٌ ٨٧٥ - واضَّطَرَبَ القَوْمُ اضَطَرَابَ الأَرْشِيَةُ

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن لليزيدي : ۱۸٦ ، غريب القرآن للقتبي : ۲۲۰ ، تفسير الطبري : ۲۰٤/۱٦ ، معاني القرآن للنحاس : ۲۰۰/۶۳ ، العمدة في غريب القرآن : ۱٦٣ ، زاد المسير : ۲٦٥/٤ .

 <sup>(</sup>٢) هو من عبشمس بن كعب بن سعد بن زيد مناة بن تميم ، شاعر مجيد ليس بالمكثر من المخضرمين
 أدرك الإسلام قاسلم ، كان يترقع عن الهجاء ويراه ضعة ويرى تركه مرومةً وشرفاً .

ترجمته في : طبقات الشعراء : ٣٧٣ ، تاريخ الطبري : ٤٣/٤ ، ١١٥ ، الأغاني : ٣٠/٢١ - ٣٠ .

<sup>(</sup>٤) زيادة يقتضيها الوزن والمعنى .

<sup>(</sup>ه) لم أجده في غير هذا الكتاب . ولعل المعنى أن خيال هند كلما ينست من نكرها نفسي يطرقني خيالها المضيء الفتان فيؤرقني ويسهرني

<sup>(</sup>٦) في الأصل ناج وهـو تصحيف ، وجاء في النوادر أنهم جماعة يتناجون : ١٥٩ ، وانظر غريب القرآن لليزيدي : ١٨٦ ، اللسان : ( نجا ) : ٢٠٨/١٥ ، قال المبرد في الكامل : ١٨٦/١ ( النجي يقع على الواحد والجماعة نعتا كما تقول : امرأة عدل ورجل عدل وقوم عدل ؛ لأنه مصدر ، قال الله عز وجل ﴿ وقربناه نجيا ﴾ ، أي مناجيا : وقال للجماعة : ﴿ فلما استياسوا منه خلصوا نجيا ﴾ أي متناجين ) أهـ .

 <sup>(</sup>٧) جاء في اللسان : ٥١/٨٠٨ (النجي : على فعيل : الذي تساره ، والجمع الأنجية ، قال الأخفش : وقد يكون النجي جماعة مثل الصديق ، قال الفراء : وقد يكون النجي والنجوى : اسماً ومصدراً) .

<sup>(</sup>٨) هو سحيم بن وثيل اليربوعي .

۸۸ه - هنّاكَ أَوْصِدينِي ولاَ تَوُصِدي بِيَهُ (۱) ﴿ وَمِن قَبْلُ مَا فَرَّطْتُمْ ﴾

موضعُ ﴿ مَا ﴾ نصبٌ بوقوعِ الفعلِ عليه، وهو [و(٢)] مَا بعدَهُ بمنزلةِ المصدرِ ، كأنّه : ألم تعلَمُوا(٢) ميثاقَ أبِيكُم وتفريطَكم(٤) . ويجوزُ (٥) أنْ يكونَ التقديرُ : ومِنْ قبلُ : تفريطُكم ، فتكونُ ﴿ مِنْ قَبْلُ ﴾ مبتداً ، و﴿ مَا فَرَّطتُم ۚ ﴾ خبرَهُ(١) . والكظيمُ (١) ، الصابرُ على حزنه مِنْ كظم الغيظ (١) .

المعنى: إذا اختلف القوم وصاروا يتناجون ويتشاورون ، واضطربوا فيما حدث بينهم من الشر اضطراب حبال الدلاء في البئر البعيدة القعر ، فذلك الوقت الذي يوصى إلى فيه ، ولا يوصى بي إلى أحد ، يريد بهذا الكلام: أنه لا يحتاج إلى غيره وأن غيره يحتاج إليه .

- (٢) زيادة من الإيجاز : ٩٤ .
- (٣) في الأصل يعلموا والتصويب من الإيجاز: ٩٤.
- (٤) معاني القرآن الفراء: ٣/ ٥٣/٢ ، تفسير الطبري: ٢٠٨/١٦ ، معاني القرآن الزجاج: ٣٠٥/٣ ، الإمال القرآن النحاس: ٣٠٥/٣ ، الكشاف: ٣٣٧/٢ ، إملاء مامن به الرحمن: ٣/٥٥٣ ، تفسير القرطبي: ٢٤٢/٩ ، البحر: ٣٣٦/٥ .
  - (٥) في الأصل فيجوز وهو تصحيف .
- (٦) معاني القرآن للفراء :٣/٢٠ ، تفسير الطبري : ٢٠٨/١٦ ، معاني القرآن للزجاج : ١٢٤/٣ ، البحر : ٥٣٦٧٠ وضعفه .
- (٧) من قوله تعالى: ﴿ وتولى عنهم وقال يا أسفى على يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كتليم ﴾ [يوسف: ٨٤].
- (۸) تفسير عبد الرزاق: ۳۲۷ ، غريب القرآن للقتبي: ۲۲۱ ، تفسير الماوردي: ۲۹۷/۲ ، تفسير البغوي: ۳۰۸/۳ ، المحرر الوجيز ورجحه: ۲۰۹/۹ ، زاد المسير: ۲۷۱/۶ ، تفسير الرازي: ۲۰۰/۱۸ ، المسان: ۲۱۹/۱۸ ، ۲۰۰ ،

<sup>(</sup>١) ديوان الحماسة بشرح التبريزي: ٢٠١/٢ - ١٠١ ، معاني القرآن الزجاج: ١٢٤/٣ ، اللسان (نجا) : ٥٠/١٥ ، تقسير القرطبي: ٢٤١/٩ ، الفيث المسجم: ٦٠ ، والأول والثاني في غريب القرآن القتبي: ٢٠٠ ، والأول في نوادر أبي زيد: ١٠٩ .

وقيلَ: إنَّه الممتلئُ حزناً كالسقاءِ المكظوم (١) .
ويجوزُ أنَّه الَّذِي لا يتكلمُ مِنَ الغَمِّ ، كأنَّ فَاهُ مسدودٌ ، أوْهوَ أيضاً مِنْ كظم ِ
فَم الإناءِ ، وهوَ سدُّه (١) . قالَ (١) :

٨٩ه - وأنْتَ الذِي أَخْلَفْتَنِي ما وَعَدْتَّنِي وَأَنْتَ الذِي أَخْلَفْتَنِي وَانْتَ الذِي اللَّهُمُ الللّهُمُ اللَّهُمُ اللْمُوالِمُ اللَّهُمُ اللَّهُمُو

[وقال<sup>(ه)</sup>] :

٥٩٠ - وأَنْتِ [الَّتِي (١)] أَغْضَبتِ قَوْمِي فَكُلُّهم بعيدُ الرِّضَى دَانِي الصُدُودِ كَظِيمُ(٧)

(۱) تفسير الطبري: ۲۱ه/۲۱ ، تفسير البغوي: ۳۰۸/۳ ، الكشاف: ۲۳۹/۲ ، المحرر الوجيز: ۸۲۹/۲ ، المحرر الوجيز: ۸۶/۹۳ ، تفسير الرازي: ۲۰۰/۱۸ ، تفسير القرطبي: ۳٤۹/۹ .

- (٢) تفسير الطبرى : ٢١٩/١٦ ، وانظر اللسان : ١٢/١٧٥ ، ٢١٥ .
- (٣) هي أميمة معشوقة ابن الدمينة وقيل زوجته ، وقد سبقت أبيات تتمة لهذا البيت ص:١٠٢٠ .
- (٤) ديوان ابن الدمينة : ٢٥ ، الحيوان : ٣/٥٥ ، البيان والتبيين : ٣٧٠/٣ ، ديوان الحماسة بشرح التبريزي : ٣٧٠/٣ ، الأغاني : ١٤٨/١٥ ، التذكرة السعدية : ١/٧٧/١ .

أي كما تلومني ألومك في خلف الوعد وإشمات بي من كان يلومني فيك .

- (ه) زيادة يقتضيها السياق.
- (١) في الأصل الذي والتصويب من الديوان.
- (٧) البيت لابن الدمينة يخاطب فيه معشوقته أميمة ، ذلك أنه كان قد هام بها مدة ، فلما وصلته تجن عليها وجعل ينقطع عنها ، ثم زارها ذات يوم فتعاتبا طويلا وتحدثا بهذا الشعر وبالأبيات السابقة ، وقبل هذا البيت يقول :

وأنت التي كلفتني دلج السرى وجون القطابالجهلتين جثرم وأنت التي أورثت قلبي حرارة وقرحت قرح القلب وهو كلبم وأنت التي أغضبت ..... .....

والبيت في الديوان: ٤٢ ، الحماسة بشرح التبريزي: ٣/٧٧/ ، التذكرة السعدية: ١/٥٧١ وفي جميعها (أحفظت قومي) ، الحيوان: ٣/٥٥ (أسخطت) ، والكظيم: هو من امتلأ جوفه بالغضب. يقول: وأنت التي أغضبت قومي علي فكلهم بعيد الرضا عنى قريب الصد والهجر ، ممثلئ الجوف من الغضب ، ومعنى أحفظه : أغضبه .

﴿ تَفُـتَوُّا ۗ ﴾ [ه۸] تزالُ وتنفكُ<sup>(٢)</sup> . قالَ<sup>(٣)</sup> :

ترجمته في : معجم الشعراء للمرزباني : ٢٧٦ ، الإصابة : ٣/٥٤٥ – ٤٤٦ .

<sup>(</sup>١) من قوله تعالى: ﴿ قالوا تا لله تفتؤا تذكر يوسف حتى تكون حرضاً أو تكون من الهالكين ﴾ .

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن اليزيدي : ١٨٦ ، غريب القرآن القتبي : ٢٢١ ، العمدة في غريب القرآن : ١٦٣ .

 <sup>(</sup>٣) هو عوف بن الأحوص كما في الأصمعيات والمفضليات ، وقال الأنباري : يقال : قالها خداش بن
 زهير في يوم عكاظ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل داخر والتصويب من المراجع التالية .

<sup>(</sup>٥) المفضليات : ٣٦٥ ، الأصمعيات : ٢١٧ ، وفيهما (وما برحت بكر ، ويلحق منهم ، غمامة ، متظاهر) ، ديوان خداش بن زهير : ٦٩ (ومابرحت ، تثور ، منهم ، متظاهر ) .

تثوب : تكثر ، تدعي : تنتسب وتصف أنفسها ، وإذا طعن الطاعن منهم قال المطعون : خذها وأنا فلان،أو وأنا ابن فلان ، متظاهر : شديد يركب بعضه بعضا .

<sup>(</sup>٦) ينظر تأويل المشكل: ٢١٥ ، الطبري: ٢١/١٦ ، الماوردي: ٢٩٧/٢ ، الكشاف: ٢٩٣٩ .

<sup>(</sup>٧) هو معقل بن خويلد الهذلي مخضرم ، كان سيد قومه ، وكان وجيها فيهم . قال له رسول الله على الله الله على الله على الله الله على ا

٩٩٥ - إِذَا [أَقْسَمُوا()] أَقْسَمْتُ [أَنْفَكُ()]منْهُمُ
ولا مِنْهُمَا حَتَّى تَنْكَ [السَّلَاسِلَا()]()
ولا مِنْهُمَا حَتَّى تَنْكَ [السَّلَاسِلَا()]()
وقالَ آخُرُ() مِنْ هذيلٍ ، وهُوَ شَائعٌ فِي لغتِهم (أ):

ه ٥٩٥ - تَبِينُ صُلَاةُ الْحَرْبِ مَنَا ومِنْكُمُ
إِذَا مَا الْتَقَيْنَا والمُسَالِمُ بَادِنُ
إِذَا مَا الْتَقَيْنَا والمُسَالِمُ بَادِنُ
جَرِئٌ عَلَى الغَرَّاءِ والغَرْوِ مَارِنُ()
جَرِئٌ على الغَرَّاءِ والغَرْو مَارِنُ()

﴿ حَرَضًا ﴾ [٨٥]

مريضاً دنفاً<sup>(١)</sup> .

أنفك ، نفك) . ، والأول في : من لغات العرب (لغة هذيل) : ٣٦٨ (أنفك ، نفك) : وقبلهما يقول :

وقد علمت أفناء خندف أننا إذا بلغ المكروه كنا معا قلا

قال السكري : (عن أبي عمرو : (بني عمنا) يريد : كنا معاقل بني عمنا ، مفعول بهم ، والمعقل : الحرز ، أي واو كانوا أقرب إلينا .

إذا أقسموا ...

يقول: إذا أقسموا ألا يفعلوا ، أقسمت أنا ألا أنفك منهم ، ولا من أولئك الذين ذكر ، وهم عمرو وكاهل لا أنفك ؛ يقوم بمكانها (أنفك) ، ... يريد : لا أنفك حتى تفك السلاسل عن الأسيرين ابني عجرة ، وقوله منهم : يعنى بنى لحيان وبنى خناعة و« منهما » يعنى ابنى عجرة) .

- (٣) هو مالك بن خالد وقيل : المعطل .
- (٤) ينظر من لغات العرب لغة هذيل : ٣٦٨ .
- (ه) تقدم البيتان ص ( ٤٨٦ ) برقم ٢٩٧، ٢٩٣.
- (٦) ينظر معاني القرآن القرآء: ٢/٤٥ ، غريب القرآن للقتبي : ٢٢١ ، تفسير الطبري نحوه عن ابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك : ٢٢٢/١٦ – ٢٢٤ ، معاني القرآن الزجاج : ١٢٦/٢ ، تفسير الماوردي : ٢٩٨/٢ ، تفسير الرازي : ٢٠١/١٨ .

#### \_ ٧٢٨ \_

<sup>(</sup>١) في الأصل (فتسموا ، السلاسل, تنفك) والتصويب من شرح أشعار الهذليين .

<sup>(</sup>٢) ديوان الهذليين : 41/4 (لا أنفك) ، شرح أشعار الهذليين : 1/3 وفيهما (بنو عمنا ، إذا قرب ،

وقيل : هو الذاهبُ العقلِ<sup>(۱)</sup> . قالَ العرجِيُّ <sup>(۲)</sup> :

٥٩٧ - إِنِّي امروُ لَجَّ بِي حُبُّ وأَحْرَضَنِي

حتَّى بَلِيتُ وحتَّى [شَفَّنِي <sup>(۲)</sup>] السَّقَمُ <sup>(۱)</sup>

والبَثُّ <sup>(٥)</sup> : الحزنُ الَّذِي لا يطيقُه الإنسانُ ، أو يبتُّه <sup>(۱)</sup> . كما قالَ ذو الرُّمَّةِ :

٥٩٨ - وقفتُ على رَبْع لِيَّة نَاقَتِي

فمَا زُلْتُ أَبْكي عندَهُ وأُخَاطِبُه

٩٩٥ - وأَسْقِيه حتَّى كادَ مِمَّا أَبْثُهُ

وم الرَّع بُه وَأَخَاطِبُه اللهُ وَالْمَانِي أَحْجَارُهُ وملاَعِبُه <sup>(۲)</sup>

====

<sup>(</sup>١) ينظر معاني القرآن للفراء: ٢/٤٥ ، غريب القرآن السجستاني: ٨١ ، تفسير الطبري عن ابن إسحاق وابن زيد: ٢٢٤/١٦ ، إعراب القرآن النحاس: ٣٤٣/٢ ، تفسير الماوردي: ٢٩٨/٢ .

<sup>(</sup>٢) هو عبد الله بن عمر بن عمرو بن عثمان بن عفان بن أمية ، لقب بالعرجي لأنه كان يسكن عرج الطائف وهو من شعراء قريش وممن شهر بالغزل منها ،نحا نحو عمر بن أبي ربيعة في ذلك وتشبه به فأجاد .

ترجمته في : طبقات الشعراء : ٢٨٧ ، الاشتقاق : ٤٨ ، الأغاني : ٢٦٩/١ - ٤٠٤ .

والعرجي: بفتح العين المهملة وسكون الراء ، وفي آخرها الجيم نسبة إلى « العرج » وهو موضع بمكة ، وقال ابن الأثير : بين مكة والمدينة . ينظر الأنساب : ٤/ ١٧٧ ، اللباب : ٢/ ٣٣٤ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل شفي والتصويب من المراجع التالية.

<sup>(</sup>٤) الديوان: ٥ المجاز: ١/٣١٧ (حتى بكيت) ، تفسير الطبري: ٢٢٢/١٦ ، الأغاني: ٢/٥٧١ (أنا المرؤجد بي) ، زاد المسير: ٢/٧٤٠ ، تفسير القرطبي: ٢/٠٥٠ ، الدر المصون: ٢/٧٤٥ ، وصدره في مفردات الراغب: ١١٨ (نابني هم) وفي جميعها (فأحرضني) ، لج بي حب: ابتليت به وتمادى بي فأشرف بي على الهلاك ، حتى شفني: أنحلني وأذهب عقلي وأضمرني حتى رق عودي ، والسقم: المرض .

<sup>(</sup>ه) من قوله تعالى : ﴿ قال إنما أشكوا بثى وحزنى إلى الله وأعلم من الله مالا تعلمون ﴾ [يوسف : ٨٦] .

<sup>(</sup>٦) قال في اللسان (بث): ١١٤/٢ ( البث في الأصل: شدة الحزن ، والمرض الشديد ، كأنه من شدته يبثه صاحبه) . وانظر غريب القرآن للقتبي: ٢٢٣ ، مفردات الراغب: ٣٤ ، تفسير البغوي: ٢٧٣/٣ ، زاد المسير عن القتبي: ٢٧٣/٤ .

﴿ فَتَحَسَّسُوا ﴾ [٨٧]

التحسُّسُ : طلبُ الشيء بالحسِّ (١) .

قالَ الأشعبُ(٢):

٦٠٠ - خِلِيكَيِّ زُوراعُلْوَ ثُمَّ تَحَسَّسَا

ولا تَعْجَلا أَنْ تَنْظَر هِلْ لَهَا عَقْلُ (1)

أيْ:هلْ تعقلُ قتيلَها وتدِيه ٍ.

﴿ مُّزْجَلَةِ ﴾ [٨٨]

يسيرة (أ) لا [يعَتدُّ (٥)] بِها . قالَ الراعِي :

٦٠١ - ومُرْسَلِ ورَسُولِ غيرِ مُتَّهَمٍ

وَحَاجَةٍ غَيْرٍ مُزْجَاةٍ مِنَ الْحَاجِ /

(٧) الديوان: ١٢، الكتاب: ٢/٥٥٧، المجاز: ١/٥٥٠، طبقات قحول الشعراء: ٢٧٥٥، تأويل مشكل القرآن: ١٢١، أمالي ابن الشجري: ٢٩/٢، أمالي المرتضي: ١٢٩/١ – ٤٣٠.
 الربع: الدارحيث كانت، أسقيه: أدعو له بالسقيا، أقول: سقاك الله، أبثه: أشكو إليه، الملاعب: المواضع التي يلعب فيها الولدان.

(۱) نصه في تفسير الماوردي : ۲۹۹/۲ ، وتفسير البغوي : ۳۱۱/۳ ، وانظر تفسير الطبري : ۲۳۲/۱٦، المحرر الوجيز : ۳۲۲/۹ ، تفسير القرطبي : ۲۵۲/۹ .

- (٢) كذا في الأميل ولعل الصواب الأشهب .
  - (٣) لم أجد البيت في غير هذا الكتاب .
- (٤) المجاز : ١٩٧/١ ، تفسيرعبد الرزاق : ٢٢٨/١ ، غريب القرآن لليزيدي : ١٨٧ ، غريب القرآن للقتبي : ٢٢٢ ، تفسير الطبري عن قتادة : ٢١٠/١٦ ، وانظر العمدة في غريب القرآن : ١٦٣ ، تفسير الماوردي : ٢٠٠/٢ .
  - (٥) في الأصل تعد والتصويب من الإيجاز: ٩٤.

٦٠٢ - طَاَوْعُتَهُ بعدَما طَالَ النَّجِيُّ بِها وَظنَّ أَنَّي عَلَيْهِ غَيْرُ مُنْعَاجِ(١)

﴿ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ ٱلْيُومَ ﴾ [17]

لاَ تَعْيِيرَ (٢) . ثَرَّبَ : عَدَّدَ ذنوبه . قالَ (٢) :

٦٠٣ - فَعَفَوْتُ عَنْهُمْ عَفُو غيرِ مُثَرِّبِ

وتركْتُهُم لِعِقَابِ يـوم ٍسـرمد (<sup>1)</sup>

وَخُصَّ اليومَ ، والمرادُ بهِ الزمانُ ، والعالمُ الشاملُ .

كمًا قالَ امركُ القيسِ:

٦٠٤ - حَلَّتُ لِيَ الْخَمْرُ وكُنْتُ امرءاً

عَنْ شُرْبِهِ فِي شُكُعٰلٍ شَاغِل

<sup>(</sup>١) الديوان : ٢٨ (النجي به) ، الكامل للمبرد : ١/ ٢٨١ (النجي بنا) .

والأول في أضداد السجستاني: ٧٩ ، بصائر ذوي التمييز: ٣/١٢٤ ، الأضداد لابن الأنباري: ٢٠ ، وعجزه في اللسان (زجا): ١/٤ ، ٣٥٠ .

والثاني في سمط اللآلئ: ١٠/١ (بنا) ، قال المبرد : (المزجاة : اليسيرة الخفيفة المحمل ... والحاج : جمع حاجة ، وتقديره : فعلة وفعل ، كما تقول : هامة وهام ، النجي : يريد المناجاة ، وقوله منعاج : أي منعطف يقال : عجت عليه : أي عرجت عليه .) أهـ بتصرف .

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن للقتبي : ٢٢٢ ، تفسير الطبري : ٢١/٢٤٦ ، معاني القرآن للنحاس : ٣/٢٥٦ ، تفسير الماوردي : ٣٠٢/٢ ، تفسير البغوي : ٣١٣/٢ ، زاد المسير : ٢٨٣/٤ .

<sup>(</sup>٣) هو بشر بن أبي خازم ، وقيل : تبع كما في أساس البلاغة ،

<sup>(3)</sup> ملحق ديوان بشر: ٢٢٩ ، التيجان: ٢٦٧ (وتركتها) ، أمالي المرتضي: ٢٥٣/١ ، تفسير الماوردي: ٢٠٢/٢ ، أساس البلاغة (ثرب): ٧١ ، تفسير القرطبي: ٢٥٧/٩ ، قال المرتضي: (وقال أبوالعباس ثعلب: يقال: ثرب فلان على فلان إذا عدد عليه ذنوبه ، وقال بعضهم التثريب: مأخوذ من لفظ الشرب، وهو شحم الجوف ، فكأنه موضوع للمبالغة في اللوم والتعنيف والتقصبي إلى أبعد غايتهما ) .

وانظر مجالس ثعلب : ١٩٥/١ .

٥٠٥ - فَالْيَوْمَ فَاشْرَبْ غَيرَ [مُسْتَحْقِبِ<sup>(۱)</sup>] إِنْسَماً مِسْنَ السَّلِهِ وَلاَ وَاغِسلِ<sup>(١)</sup>

﴿ تُفَيِّدُونِ ﴾ [٩٤]

َ تُعِذِلُونَ <sup>(٣)</sup> .

﴿ ضَلَالِكَ ٱلْقَدِيمِ [90]

مَحَبِتِكُ (1) .

وقيلَ : عَنائِكُ (٥) . كما قالَ أُنسَ :

<sup>(</sup>١) في الأصل منتحقب والتصويب من الديوان.

 <sup>(</sup>٢) الديوان بتحقيق أبي الفضل إبراهيم: ٢٥٨ ، الأصمعيات: ١٣٠ ، معاني القرآن للأخفش:
 ١٣٦٧، طبقات الشعراء: ٤٢ ، معاني القرآن الزجاج: ١٣٦/١ ، ٢٧٥/٤ ، الموشح: ٨٧ ،
 الخصائص: ٢٤/١ ، ٣٠/٣ ، أمالي المرتضي: ٢٥٨/١ ، ٤٥٣ .

والثاني في نوادر أبي زيد: ١٨٧ ، يروى (فأشرب) بالفاء ويروى بدونها . احتقب الشيء واستحقبه : ادخره ، وأصله من حمل الشيء في الحقيبة فضربه مثلا ، أي غير مكتسب إثما من الله ولا محتمله ، والواغل : الداخل على القوم في شرابهم أو طعامهم ولم يدع ، يقول : إنه يشرب الخمر وقد حلت له فلا يأثم ويكرم نفسه من أن يشرب الوغل .

<sup>(</sup>٣) المجاز: ١٨/١٦، تفسير الطبري: ٢٥٢/١٦، تفسير الماوردي عن ابن بحر: ٣٠٤/٢، وقد فسر أيضاً بمعنى: تسفهون، وبمعنى تكذبون، وبمعنى تجهاون، تهرمون، وتضعفون وتقبحون وتقبحون وتضللون، وقال الطبري: (أصل التفنيد: الإفساد، وعلى هذا فالأقوال التى قالها من ذكرنا قوله في قوله: ﴿ لو لا تفندون ﴾ – على اختلاف عباراتهم عن تأويله – متقاربة المعاني، محتمل جميعها ظاهر التنزيل، إذ لم يكن في الآية دليل على أنه معني به بعض ذلك دون بعض) أهـ بتصرف: ٢٠١/١٥٢.

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبري عن سفيان وابن جريج : ٢٥٧/١٦ ، تفسير الماوردي عن قتادة وسفيان : ٢٠٥/٢٠ ، تفسير الرازي : ٢١٢/١٨ .

<sup>(</sup>٥) تفسير الماوردي عن مقاتل : ٢/٥٠٥ ، زاد المسير عنه : ٢٨٦/٤ .

٦٠٦ - إِذَا نَاقَـةٌ شُــدَّتُ بِرَحْـلٍ وَنُمْـرُقِ إلىٰ حَكَم [بَعْدِي]<sup>(۱)</sup> فَضَلَّ ضَلالُها ٦٠٧ - كَأُنِي حَلَقَت الشَّـعَر يَوْمَ مَدِحْـثُهُ صفا صَخْرَة مِنَّمَاءَ صَـلْدٍ بِلَالُـها<sup>(۲)</sup>

﴿ خَلِطِينَ ﴾ [٩٧]

أَثْمِينَ (٢) .

قالَ ابنُ السكيتِ : خطىء خطأً [تعمدُ<sup>(1)</sup>] الإثم ، وأخطأ ثُمَّ لم يتعمَّدُ<sup>(0)</sup> . قال :

٦٠٨ - قَدْ عِلَمَتْ [جِلَادُهَا<sup>(۱)</sup>] وَخُورُها ٦٠٩ - إِنَّكَ قَدْ خَطِيتَ إِذْ تَهُـورُهـا<sup>(١)</sup>

- (١) في الأصل يعدي والتصويب من الديوان.
- (٢) الديوان : ١٠٠ (صماء بيس) (حين مدحته) .

والأول في العمدة: ٢٠/٧/ (إلى حيكم) ، والثاني في إصلاح المنطق: ٢٦١ (يبس) ، معجم مقاييس اللغة: ٢٤/١ (حلو) ، التاج: (بلل) وفيه ( ململمة غبراء يبسأ بلالها) ، سمط اللآلي: ١٨/٢ (يبس) ، قاله أوس بن حجر في الحكم بن مروان بن زنباع ، وكان مدحه فلم يثبه . النمرق : كساء يوضع على الناقة ، حلا يحلو حلواً وحلواناً : أعطى هبة ، البلال : ما يبل به الحلق من الماء واللبن يقول : كأني منحت مدحي صخرة عطاؤها جاف ، لايرتجى خيره .

- (٣) نصه في تفسير الماوردي : ٣٠٢/٢ ، زاد المسير : ٢٨٢/٤ ، وانظر تفسير البغوي : ٣١٣/٣ ، ٣١٥، تفسير القرطبي : ٢٥٧/٩ ، إصلاح الوجوه والنظائر : ١٥٩ .
  - (٤) في الأصل (تعود) ، والتصويب من المراجع التالية .
- (٥) إصلاح المنطق: ٢٩٣ ، المشدوف المعلم: ١/و٢٥ ٢٤٦ ، ذيل القصيح: ١١ ، المحرر الوجيز:
   ٣٦٩/٩ ، زاد المسير: ٢٨٢/٤ ، وانظر تفسير الماوردي: ٣٠٢/٢ ، الكشاف: ٣٤٢/٢ ، تفسير المرازي: ٢٠٩/١٨ .
  - (٦) في الأصل خلالها والتصويب من المراجع التالية .
- (٧) المعاني الكبير: ٨٨/١، اللسان(هور): ٥/٧١٧ وفيهما عجزه (أني بشرب السوء لا أهورها)، لا أهررها: لا أظن أن القليل يكنيها، ولكنى أطلب لها الكثير، والجلاد: الأقوياء، والخور: الضعاف

﴿ وَجَآءَ بِكُمْ مِنَ ٱلْبَدَوِ ﴾ [١٠٠]

وكانُوا باديةً أهلَ وبرومواش (١) .

والبادية : القومُ المجتمعونَ الظاهرونَ للأعين (٢) .

ومَنْ قَالَ: إِنَّ الباديةَ بلدُ الأعرابِ [فاِنَّمَا غَلْطُه] (٢) فيهِ عادةُ العامةِ والسالكينَ طريقَ الحجِّ. ألا ترى إلىٰ تنكيرِ الباديةِ ، ولَوْ كانَ بلداً معروفاً لكان معرفةً أبداً (٤) قالَ النابغةُ الجعدِي :

٦١٠ - وَبِادِيةٍ سَوْمَ الجرادِ وَزْعَتُها تَكَلَّفْتُها سِيداً أَزَلَّ مُصَدَّرا (٠)

وأنت التي حببت شعباً إلى بدا إلي وأوطا ني بلاد سواهما

أ البدو على هذا القول معناه: قصد هذا الموضع الذي يقال له بدا، فيكون يعقوب وولده حضريين) أها بتصرف.

والراجح والله أعلم أن المراد كونهم أصحاب مواش ينتقلون في المياه والمناجع . قال في اللسان : ٢٧/١٤ (البادية خلاف الحاضرة ، الحاضرة : القوم الذين يحضرون المياه وينزلون عليها في حمراء القيظ فإذا برد الزمان ظعنوا عن أعداد المياه وبدوا طلباً للقرب من الكلا ، فالقوم حينئذ بعد ما كانوا حاضره ) .

وذكر الطبري في تفسيره: ٢٧٥/١٦ ( عن ابن إسحاق: كان منزل يعقوب وولده فيما ذكر لي بعض أهل العلم بالعربات من أرض فلسطين ثغور الشام، ويعض يقول؛ بالأولاج من ناحية الشعب، وعن شيخ ان يعقوب كان ببادية فلسطين.) وانظر تفسير ابن كثير: ٤٩٢/٢ .

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبري : ۲۷٦/۱٦ ، تفسير الماوردي : ۳۰۹/۲ ، تفسير البغوي : ۳۱۷/۳ – ۳۱۸ ، الكشاف : ۳٤٤/۲ ، المحرر الرجيز : ۳۸۰/۹ ، زاد المسير : ۲۹۱/۶ .

<sup>(</sup>٢) انظر اللسان (بدا) : ١٧/١٤ ، تفسير الرازي عن الواحدي : ١٩٩/١٨ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل فانا غلظه والتصويب ليستقيم المعنى .

<sup>(</sup>٤) جاء في تفسير الرازي : ٢١٩/١٨ : (قال الواحدي : عن ابن عباس كان يعقوب قد تحول إلى بدا وسكنها ... ، قال ابن الأنباري : بدا اسم موضع معروف يقال هو بين شعب وبدا ، وهما موضعان ذكر هما جمعاً كثير فقال :

﴿ نَّزَغَ ٱلشَّيْطَانُ ﴾ [١٠٠]

أفسد ما [بيني وأ] بينهم (1) .

﴿ وَمَا يُؤْمِنُ أَكْ ثُرُهُم بِ اللَّهِ إِلَّا وَهُم مُّشْرِكُونَ ﴾ [١٠٦]

هُوَ إِيمانُ المشركينَ باللهِ ، وأنَّه الخالقُ والرازقُ ، ثمَّ يقولُونَ إنَّ الأصنامَ شركاؤُه أنْ شفعافُنا إليهِ (") .

وقيل : مثلُ قولِ الرجلِ لولًا اللهِ وفلان / لهلكتُ أَن كما أنشدَ أَبُو تمام (٠) في

(ه) الديوان : ٤٥ (ومسروحة مثل الجراد ، وكلفتها) ، المعاني الكبير : ١/٣٥ (وعادية سوم ، فكلفتها) ، وكذا اللسان (ذلل) : ٢٠٩/١١ ، وعلى هذا لا شاهد فيها للمؤلف .

قال القتبي: (وعادية: حاملة، يقال: رأيت عدي القوم، أي حاملة القوم في الحرب، سوم الجراد أي: مضيه، يريد أنها تنتشر كما ينتشر الجراد، وزعتها، كففتها، وكلفتها سيداً: أي جعلت مؤونة هذه العادية على فرس يشبه الذئب، والأزل: الأرسح، وهو من صفة الذئب لا من صفة الفرس). والمصدر: العظيم الصدر.

(١) زيادة من تفسير الطبري : ٢٧٧/١٦ .

ترجمته في : الأغاني : ١١٤/١٦ - ٤٣١ ، وفيات الأعيان : ١١/٢ - ٢٦ ، الخزانة : ١٧٢/١ .

<sup>(</sup>٢) ينظر تفسير الطبري : ٢٧٧/١٦ ، تفسير الماوردي : ٣١٠/٢ ، تفسير البغوي : ٣١٨/٢ ، الكشاف : ٢ ، ٣٤٤/٢ ، زاد المسير : ٢٩١/٤ ، تفسير القرطبي : ٢٦٧/٩ .

<sup>(</sup>٣) معاني القرآن للفراء: ٢/٥٥ ، غريب القرآن للقتبي: ٢٢٣ ، تفسير الطبري عن ابن عباس وعامر وعكرمة ومجاهد وعطاء وقتادة وابن زيد وغيرهم: ٢٨٦/١٦ - ٢٨٩ ، معاني القرآن للزجاج: ٣٨٦/٣ ، إعراب القرآن للنحاس: ٣٤٦/٢ ، تفسير البغوي: ٣٢٠/٣ ، المحرر الوجيز: ٣٨٦/٩ – ٣٨٦ .

<sup>(</sup>٤) تفسير الماوردي عن أبي جعفر: ٣١٢/٢ .

<sup>(</sup>٥) هو حبيب بن أوس بن الحارث الطائي ، أبو تمام (١٩٠ – ٢٣٢هـ) شاعر أديب من أمراء البيان ، ولا بمصر واشتغل إلى أن صار واحد عصره يحفظ أربعة عشر ألف أرجوزة العرب غير المقاطيع والقصائد ، له كتاب الحماسة ومختار أشعار القبائل وغيره .

الوحشياتِ<sup>(۱)</sup> :

٦١١ – وأَفْلَتْنَا هَجِينَ بِنِي قُرَيْ طَرِ
 أيفَدِّي المُهْرَ مِنْ حُبُّ الإِيَابِ
 ٦١٢ – فَلَوْلَا اللَّهُ وَالمَهُ لَا المُفَسَدَّي
 [لأبتُ (١)] وأَنْتَ [غِزْبَالُ (١)] الإِمَابِ (١)

﴿ وَلَدَارُ ٱلْآخِرَةِ ﴾ [١٠٩]

ولدارُ الحالِ الآخرةِ<sup>(1)</sup> كقولهِ : ﴿ وَحَبَّ أَخْصِيدِ ﴾<sup>(0)</sup> أَيْ:الزرعِ الحصيدِ ، قَالَ : قَالَ :

وهي في الوحشيات: ٨ (بني سليم) ، الأغاني: ٣٤/٢٤ (بني سليم ، لغادروهو) ، الخالديين: ٢١٦/٢ (فلولا الليل) ولا شاهد فيها ، المقاصد النحوية: ٣/١٤٠ (بني سليم ، لرحت وأنت) . والثاني في الخصائص: ٢٢١/٢ (لرحت وأنت) .

قال العيني: (المهر المغدى: بفتح الدال من قولهم فديت فلاناً ، إذا قيل له: جعلت فداك ، وأراد به شكر المهر الذي يقال له عند جريه وسبقه: جعلت فداك ، والغربال: بكسر الغين المعجمة آله مشهورة ، والإهاب: الجلد ، والمعنى: ولولا عناية الله والفرس الذي تحتك لرحت وأنت مقطع الجلد مثقوب البشرة مثل الغربال).

<sup>(</sup>۱) هو ديوان مقاطيع وقد اختاره أبو تمام بعد اختيار الحماسة الكبرى ولم يروه ولكن وجد بعده مكترباً في مسودة بخطه،ويعرف بالحماسة الصغرى أيضاً ، وسماه الوحشيات الأن ما فيه من المقاطيع أوابد وشوارد لاتعرف عامةً وأغلبها للمقلين من الشعراء أو المغمورين منهم ، وهو مطبوع . انظر مقدمة الوحشيات : ٥ – ١١ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل لأيت ، عزمال والتصويب من الوحشيات .

<sup>(</sup>٣) الأبيات للمنذر بن حسان كما في الأغاني ، والمقاصد النحوية ، ونسبها أبو تمام في الوحشيات إلى عفيرة بنت طرامة الكليبة .

<sup>(</sup>٤) معاني القرآن الزجاج : ١٣٢/٣ ، تفسير البغوي : ٣٢١/٣ ، الكشاف : ٣٤٧/٢ وهو من إضافة الشيء إلى نفسه .

<sup>(</sup>٥) سورة ق : أية : ٩ .

مَا وَلَوْ اَ أَقْوَتُ (1) عليكَ ديارَعَبْسِ عَرْفَانَ الَيقِينِ (1) عَرْفَانَ الَيقِينِ (1)

أيُّ:عرفانَ العلم اليقينِ .

﴿ حَتَّ إِذَا ٱسْتَيْنَسَ ٱلرُّسُلُ [ وَظَنُّواۤ أَنَّهُمْ قَدْ كُذِبُوا ﴿ [١١٠]

بالتشديد (1) الضميرُ للرسلِ ، والظنُّ بمعنى اليقينِ ، أيْ : لمَّ استيأسَ الرسلُ<sup>1)</sup>] منْ إيمانِ قومِهم أنْ يصدقُوهُمْ ،[وأيقنُوا (1)]أنَّ القَومَ كَذَّبُوهُم ﴿ جَاءَهُمْ فَيَرُنَا ﴾ (1) .

وبالتخفيف (٢) ، يكونُ الضميرُ للقوم ، أيْ:حَسِبَ القومُ أنَّ الرسلَ كاذبونَ في وعدِ العذاب (٨) .

\_\_\_

<sup>(</sup>١) في الأصل أقوب والتصويب من المراجم التالية .

<sup>(</sup>٢) معاني القرآن للفراء: ٢/٥٥ ، تفسير الطبري: ٢٩٥/١٦ ، إعراب ثلاثين سورة: ١٤٧ ، المحرر الوجيز: ٣٩١/٩ . (فإنك لو حللت ديار قوم) قال عبروى (ولو أقوت عليك) ، تفسير القرطبي: ٣٩١/٩ . (فإنك لو خللت ، والهجين من ولد من أمة ، أو من أبوه خير من أمه . وقبله :

وعبس هم رهط حذيفة بن اليمان العبسي ، وعبس هو ابن بغيض بن ريث بن غطفان بن سعد بن قيس ينظر النسب : ٢٤٤، الأنباه على قباعل الرواة : ٧٠ .

<sup>(</sup>٣-٣) ما بين المعكونيتين زيادة من الإيجاز : ٩٥ .

<sup>(</sup>٤) وهي قراءة نافع وابن كثير وابن عامر وأبي عمرو ويعقوب ، المبسوط : ٢١١ ، الكشف : ١٥/٢ ، النشر : ٢٩٦/٢ .

<sup>(</sup>٥) في الأصل ولايقنوا والتصويب من حجة القراءات: ٣٦٧.

<sup>(</sup>٦) تأويل مشكل القرآن عن قتادة: ٤١٠ ، وأخرجه الطبري في تفسيره عن الحسن وقتادة: ٣٠٩/١٦ ، وأخرجه الطبري في تفسيره عن المناده وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره بنحوه عن ابن عباس رقم (٨٠٩) (٨١٠) وقال المحقق: إسناده صحيح ، تفسير سورة يوسف: ٣٧٧ – ٣٧٨ ، حجة القراءات: ٣٦٧ ، تفسير البغوي: ٣٢٣/٣ عن قتادة ، المحرر الوجيز: ٣٩٢/٣ ، زاد المسير عن الحسن وعطاء وقتادة: ٢٩٦/٤ .

فهمْ على هذا [مكثوبُونَ ، لأنَّ كلَّ مَنْ كذَبكَ فَأَنْتَ مكذُوبَهُ ، كمَا فِي صفةِ الرسولِ عليه السلامُ : الصادقُ 'أ] [المصدوقُ ، أيْ:صدَقَه' الجبريلُ .

وسُئِلُ<sup>(۲)</sup> سعيد بنُ جبيرٍ عنْها - في دعوة حضرَها الضحاكُ مكرها - قالَ : نعَمْ حتَّى إِذَا استياًسَ الرسلُ منْ قوم هم أنْ يصدقُوهُمْ ، وظنَّ قومُهُمْ أنَّ الرسلَ كَذَبُوهُمْ .

فقالَ الضحاكُ: ما رأيْتُ كاليوم ، رجلٌ يُدْعَى إلى علم [فيتلكَّأُ<sup>(ء)</sup>] ، لورحلتُ في هذا ولى اليمنِ لكانَ يسير[أُ<sup>(ه)</sup>]<sup>(١)</sup> .

# [ تهت سورة يوسف]

(٧) وهي قراءة أبي جعفر وعاصم وحمزة والكسائي وخلف . المسلوط : ٢١١ ، الكشف : ١٥/٢ ، النشر : ٢٩٦/٢ .

(A) تفسير الطبري عن ابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد وابن زيد وابن مسعود وغيرهم ورجحه : ٢٦٦ - ٢٩٦/١٦ - ٣٠٦ ، تفسير البغوي : ٣٢٧ ، تفسير البغوي : ٣٢٣/٢ ، المحرر الوجيز : ٢٩٣/٨ ، زاد المسير : ٢٩٦/٤ .

(١-١) ما بين المعكونتين زيادة من الإيجاز : ٩٥ .

وأورده السيوطي في الدر المنثور : ٤١/٤ وزاد نسبته إلى ابن المنذر ، وإسناد الطبري : صحيح ،

<sup>(</sup>٢) في الأصل (المصدر قرن أي صدقهم) والتصويب من الإيجاز: ٩٥.

<sup>(</sup>٣) جاء في المحرر الوجيز أن السائل هو مسلم بن يسار: ٣٩٣/٩ .

 <sup>(</sup>٤) في الأصل فيتذكاء والتصويب من الإيجاز: ١٥٠.
 يتلكاً: يتباطأ في الشيء ويتوقف ويعتل، انظر اللسان (لكاً): ١٥٣/١ – ١٥٤.

<sup>(</sup>ه) زيادة من الإيجاز : ٩٥ .

 <sup>(</sup>٦) أخرجه الطبري في تفسيره من إبراهيم بن أبي حرة الجزري: ٢٠٠/١٦ ، ونحوه وليس فيه ذكر
 الضحاك عن ربيعة بن كلثوم عن أبيه: ٣٠١/١٦ ، وحكاه ابن عطية في المحرر الوجيز بنحوه وايس
 فيه ذكر الضحاك: ٢٩٣/٩ ، كما حكاه السمين في الدر المصون: ١/٥١٥ .



﴿ بِغَيْرِ عَمَدِ تَرُونَهَا ۗ ﴾ [٢]

أَيْ: بعمدٍ لا ترونَها (١) . كَمَا قَالَ ابْنُ هَرُّمَةً : اللهُ يَكُلُؤُها ١٩٤ - إِنَّ سُلَيْمَى وَاللهُ يَكُلُؤُها

ضَنَّتْ بشيءٍ ما كَانَ يَرُزَوُها ٦١٥ - فلَا أَراهَا تَـزَالُ ظالمَـةً

تحدثُ بِي قرحةً وتَثُكُوُها (٢)

أيْ:أَراها لا تَزالُ ظالمةً .

<sup>(</sup>۱) معاني القرآن الفراء: ۷/۲۰ ، تفسير الطبري عن ابن عباس ومجاهد: ۳۲۳/۱۹ – ۳۲۳ ، تفسير ابن أبي حاتم عن ابن عباس ومجاهد: ل ۲۶۹ – ۲۰۰ ، معاني القرآن الزجاج: ۱۳٦/۳ ، تفسير الماوردي عن ابن عباس: ۲۱۰۱/۳ ، تفسير البغوي: ۳/۶ ، زاد المسير: ۳۰۱/۴ .

<sup>(</sup>٢) الأبيات من مطلع قصيدة ، وقد قيل له إن قريشاً لا تهمز ، فقال : لأقوان قصيدة أهمزها كلها بلسان قريش .

وهي في الديوان: ٤٨ (ولا أراها ، نكبة) ، الطل شرح أبيات الجمل: ٣٤٦ – ٣٤٧ (تحدث لي) ، مغني اللبيب: ١٩٧٨ ، العقد الفريد: ٢١١/٢ ، العقد الفريد: ٢١١/٢ ، العقد الفريد: ٢١١/٢ ، القوافي التنوخي: ٥٧ ، شرح قصيدة بانت سعاد: ٤٧٠ والثاني في : معاني القرآن الفراء: ٢٧٥، تفسير الطبري: ٢١/٢٢ ، الأضداد لابن الأنباري: ٢٦٨ وفي ثلاثتها (ولا أراها ، تحدث بي نكبة) .

يكلؤها : يحرسها ويحفظها ، ضنت : بخلت ، يرزؤها : ينقصها ، تنكؤها تقشرها قبل أن تبرأ ، والمعنى : تحدث لي جرحاً وتنكؤه بأخر .

وقالَ قتادة : معناه بل رفعها بغيرِ عمدٍ وترونَها كذٰلكَ<sup>(١)</sup> . [وَ<sup>(٢)</sup>]هٰذَا القولُ أدلُّ على القدرة ، وأثبتُ عند النظرِ والمشاهدة ./

﴿ كُلُّ يَعْرِي لِأَجَلِ مُسَمِّى ۗ ﴾ [٢]

فِي أدوارِها وأكوارِها(٢).

﴿ [وَ<sup>(1)</sup>] مِن كُلِّ ٱلثَّمَرَٰتِ جَعَلَ فِيهَا زَفْجَيْنِ ٱثْنَيْنَ ﴿ ٢]

أيْ نوعينِ اثنينِ منْ الحُلُوِ والصامضِ ، والرطبِ واليابسِ ، والنافعِ والضَّارُ (٠) .

(٣) لعله يقصد منازلها أو أفلاكها التي تدور فيها، وأما الأدوار ، فجمع دور ولعله يقصد إتمام الكواكب أو
 النجم دورة كاملة .

قال الحميري في شمس العلوم: ١٤٧/٢ (وأدوار الكواكب عند العلماء بالنجوم معروفة ، فدور الشمس في القلك سنة شمسية ، ودور القمر شهر واحد ، ودور زحل ثلاثون سنة ... الخ) . وفي الشمس في القلك سنة شمسية ، ودور القمر شهر واحد ، ودور زحل ثلاثون سنة ... الخ) . وفي اللسان : (يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل : أي يدخل هذا على هذا ، وأصله من تكوير العمامة وهو لقها وجمعها . وكورت الشمس : جمع ضومها ولف كما تلف العمامة وقيل : معنى كورت : غورت .... أكوار النحل ... جمع كور بالضم وهو بيت النحل والزنابير ...): معنى كورت : غورت .... أكوار النحل ... جمع كور بالضم وهو بيت النحل والزنابير ...): ما القرطبي : ١٠١/٠ ، وانظر الصحاح : ٢/٤ ، المحكم : ١٠١/٧ ، تفسير البغوي : ٢/٤ ، تفسير البغوي : ٢/٤ .

<sup>(</sup>۱) معاني القرآن للفراء: ٢/٧٥ دون عزو، وأخرجه الطبري عنه بإسناد حسن : ٢١/٥٢٦، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره: ل ٢٤٩/ب، معاني القرآن للزجاج: ١٣٦/٢ ، معاني القرآن للنحاس: ٢٩/٣٤ ، تفسير المبوري عن قتادة وإياس بن معاوية: ٢٠١/٣ ، تفسير البغوي عنهما: ٤/٢-٣، زاد المسير عن ابن عباس والحسن وقتادة الجمهور: ٤/١٠٣، وقال عنه البغوي وابن الجوزي أنه أصح. وقال الطبري: (وأولى الأقوال في ذلك بالصحة أن يقال كما قال الله تعالى: ﴿ الله الذي رفع السموات بغير عمد ترونها ﴾ فهي مرفوعة بغير عمد نراها ، كما قال ربنا جل ثناؤه ، ولا خبر بغير ذلك ، ولا حجة يجب التسليم لها بقول سواه)

<sup>(</sup>٢) زيادة يقتضيها السياق .

<sup>(</sup>٤) زيادة من القرآن .

<sup>(</sup>ه) تفسير الماوردي : ٢٧٦/٢ ، وانظر المجاز : ٣٢١/١ ، غريب القرآن للقتبي : ٢٧٤ ، تفسير الطبري : ٢٢٩/١٦ ، تفسير البغوى : ٢٨١/٩ .

فهوَ منْ مشاكلةِ النقيضِ للنقيضِ ؛ لأنَّ الأشكالَ تقابَلُ بالنقائضِ أكثرُ ممَّا [تقابلُ(۱)]بالنظائر .

﴿ صِنُوانِ ﴾ [٤]

مجتمعة متشاكلة  $^{(1)}_{2}$  .

قالَ إبنُ عباسٍ: هي النخلاتُ أصلُها واحدٌ (١) .

﴿ ٱلْمُثُلَثُ ﴾ [٦]

العقوبات الَّتِي يمثلُ بِها المعاقبُ<sup>(1)</sup>.

واحدُ [ها(٥)] مَثَلَةٌ [كَ(١)] صَدُقَةٍ وصَدُقَاتٍ (١)

﴿ وَلِكُلِّ قَوْمٍ هَادٍ ﴾ [٧]

أيْ:سابقٌ يؤدِّيهم إلى الهُدى(^).

<sup>(</sup>١) في الأصل تقابل بل ، وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير الماوردي: ٣١٧/٢ ، عن بعض المتأخرين .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري عنه تعليقاً ، كتاب التفسير ، باب سورة الرعد : ٣٧٠/٨ ، وأخرجه الطبري عنه في تفسيره البخاري عنه المرد : لـ ٣٣١/١٠ ، وأخرجه ابن أبي حاتم عنه في تفسيره سورة الرعد : لـ ٣٣١/١٠ ، وانظر معاني القرآن للفراء : ٣٨٤ ، غريب القرآن للفراء : ٣٨٤ ، تفسير الماردي : ٣١٤/١ ، تفسير البغوي : ٤/٤ ، زاد المسير : ٣٠٣/٤ .

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبري : ٢١/٠٥٦ ، معاني القرآن للنحاس : ٤٧٢/٣ ، تفسير المارردي : ٣١٨/٢ ، تفسير البغري : ٤/٥٠ ، تفسير البغري : ٤/٥ ، زاد المسير : ٤/٥٠ – ٣٠٦ .

<sup>(</sup>٥) زيادة من الإيجاز: ٩٥.

<sup>(</sup>٦) زيادة من الإيجاز : ٩٦ .

<sup>(</sup>٧) معاني القرآن للفراء: ٢/١٥ ، تفسير الطبري: ٣٥٠/١٦ ، تفسير البغوي : ٤/٥ ، المحررالوجيز : ١٣/١٠ .

<sup>(</sup>٨) حكى الماوردي نحوه عن ابن عيسى: ٣١٨/٢ ، وقال الطبري في تفسيره: ٣٥٣/١٦ ( ﴿ واكل قوم الما يقسيره: ٣٥٣/١٦ ( ﴿ واكل قوم الما يقول: واكل قوم إمام يأتمون به ، وهاد يتقدمهم فيهديهم إما إلى خير وإما إلى شر) ثم ذكر الاقوال التي قيلت في الهادي ، وأنه الله تعالى أو رسوله ﷺ ، أو نبي ، أو قائد ، أو داعي . وذهب إلى عدم الترجيح بين تلك الاقوال لأن الآية تحتمل كلاً منها فعلى هذا يقتصر على أن الهادي هو الذي يهديهم فيتبعونه ويأتمون به دون بيان من هو .

﴿ وَمَا تَغِيضُ ٱلأَزْحَامُ ﴾ [٨]

ما تنقصُ مِنْ مدةِ الولادَةِ ﴿ وَمَاتَزْدَادُ ۚ ﴾ عليهَا(١) .

[و<sup>(۲)</sup>]قيل : ما تغيضُ الأرحامُ مِنْ استواءِ الخلقِ ،﴿ وَمَا تَزْدَادُ ﴾ مِنْ الحسن وسلامةِ البنيةِ ، والطولِ والعرضِ في الجَّنَّةِ (۲) .

وقد جاء في بعض الأبحاث التي تبحث في علم الأجنة ، بعنوان : « الغيض مفتاح الغيب » - مانصه : ( لفظة ( الغيض ) تعني التغلغل أو غور السائل في الرحم كما يتغلغل الماء ويغور في أعماق الأرض ، وتعنى كذلك تناقص الكمية .

#### ويشير المعنيان إلى:

١ - شيء يغور أو يتغلغل في الرحم أو شيء ينقص حجمه ،

٢ – شيء لايمكن تحديد مستقبله في هذه الفترة ،

والغيض في ضوء علم الأجنة يمكن أن يشير إلى العمليات التالية :

- (أ) غيض الخلايا التناسلية لدى الذكر والأنثى ، إذ أنه من بين عدة ملايين الحوينات الموجودة في السائل المنوي يندمج واحد منها فقط في غشاء سطح البييضة ، فالحوينات المنوية تغور من المهبل إلى الرحم فإلى قناة فالوب ، وأيضاً تنقص أثناء غورها فيحدث غيض المنويات في الرحم ، وعندما تخرج البييضة من المبيض تغور في قناة الرحم (قناة فالوب) فيحدث نقص في المواد المصاحبة لها ، أي : يحدث غيض البييضة في قناة الرحم ويدعى هذا الإخصاب .
  - (ب) تبدأ البييضة المخصبة ( الزيجوت ) في الانقسام وتتكون عند عبورها قناة الرحم ( فالوب )، وتصل إلى الرحم ( فيما لايزيد عن بضعة أيام ) من خلايا عديدة ، غير أن عدداً كبيراً من هذه الخلايا لايكون جزءاً من جسم الجنين ، ولكنه يستخدم في تكوين الغشاء الخارجي للجنين والمشيمة ، وهذا نقص في عدد الخلايا التي سيتكون منها الجنين بالنسبة للخلايا التي جاءت منها .

<sup>(</sup>۱) معاني القرآن للفراء: ۸/۱ ، غريب القرآن للسجستاني: ۸۱ ، غريب القرآن للقتبي: ۲۲۰ ، تقسير الطبري نحوه: ۳۱۹ ، ۳۹۳ – ۳۱۳ ، معاني القرآن للزجاج: ۱٤٠/۳ ، تقسير اللوردى: ۳۱۹/۲ ، تفسير البغري: ۱/۲۵ ، زاد المسير: ۳۰۸/۲ .

<sup>(</sup>٢) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٣) تفسير البغوي نحوه : ١/٤ ، وكذا المحرر الوجيز : ١٦/١٠ ، زاد المسير : ٣٠٨/٤ ، تفسير الرازي : ١٦/١٩ .

# ﴿ وَمَنْ هُوَمُسْتَخْفِ بِٱلَّيْلِ ﴾ [١٠]

ويمكن اعتبار ذلك مثالاً أخر على الغيض يصف النقص في الكمية ويطابق الفهم العلمي المعاصر ، حيث يكون هذا النقص أثناء عملية غور النطقة الملقحة من قناة الرحم ( فالوب ) إلى الرحم نفسه ... .

وعلى اعتبار معنى الغيض: التغلغل، أو الغور، فإن فترة انتقال البييضة خلال قناة الرحم لتصل في النهاية إلى الرحم، بالإضافة إلى الفترة الأولى للانفراس، هي فترة نقصان وغور كما سبق بيانه، وعندما يتوقف الجنين عن الغور ويصبح منفرساً تماماً داخل جدار الرحم تنتهي عملية الفيض، ويبدأ حجم الجنين في الازدياد (اليوم الحادي عشر) الأمر الذي يحدد بداية فترة الازدياد، أي أن مرحلة الفيض تكون في مرحلة النطقة حيث يكون الجنين فيه في مرحلة التقدير والمعنى الأخر للفيض: وهو أن يكون معنى الغيض: سقوط الجنين في المراحل المبكرة للحمل، كأن تسقط النطقة الملقحة قبل انغراسها في الرحم، ومنهاماينغرس لكنه يموت قبل نهاية الأسبوع الثاني ويسقط، وغالباً لاتشعر بها المرأة ، ويتداخل السقوط هنا مع الحيض الذي يحدث المرأة فتغلن خطأ أن انقطاع الطمث – نتيجة للحمل – ماهو إلا تأخر للدورة الشهرية عن موعدها .

فقد يحدث الإخصاب ولكن قد يغيض الرحم بالسقوط إلى الخارج ، وقد يزداد باستمرار الحمل ، ولا يعلم ذلك إلا الله وحده .

وتؤكد الحقيقة العلمية حدوث النقصان في الرحم حالة سقوط الجنين في مراحله الأولى ، وذلك من الغيض الذي اختص الله تعالى بعلمه ، ويتفق على ماسبق من معاني الغيض معظم المفسرين وعلى رأسهم ابن عباس رضي الله عنهما .

وعلى كلا المعنيين فهو يتفق مع ماجاء في القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿ وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ... ﴾ [ الانعام: ٩٥ ] ، من أن لعلم الغيب مفاتيح لا يعلمها إلا هو ، وماقررته السنة النبوية من أن ( ماتغيض الأرحام ) مفتاح من هذه المفاتيح كما في الحديث الذي أخرجه البخاري ، كتاب التفسير ، باب ﴿ الله يعلم ماتحمل كل أنثى وماتغيض الأرحام ﴾ رقم (٢٦٩٧) : ٨ مفاتيح الغيب خمس لايعلمها إلا الله – لا يعلم مافي غد إلا الله ، ولا يعلم ماتغيض الأرحام إلا الله .. الحديث » .

\_ Y&T \_

مخفٍ عملَهُ فِي ظلمةِ اللَّيلِ<sup>(۱)</sup>.  $\vec{a}$ 

٦١٦ - فِإِنْكُمَا يَا [ا<sup>(۱)</sup>]بْنَيْ كُبَابٍ وُجِدُتُّما كُمَنْ دَبَّ يَشْتَخِّفَى وَفَى الْعَنْقَ جُلْجُلُ<sup>(1)</sup>

﴿ وَسَارِبُ ﴾ [١٠]

قالاية الكريمة هنا تبين إحاطة علم الله بمرحلتي الغيض والازدياد لما في الأرحام ، والحديث يبين أن مرحلة الغيض مفتاح من مفاتيح الغيب التي لا يعلمها إلا الله . فلا يعلم خصائص مستقبل الجنين فيما يتعلق بتحديد الجنس ولون الشعر والطول والشخصية العامة وغيرها من الصفات ، أو مايتعلق باستقرار النطفة في الرحم أو سقوطها ، في مرحلة الغيض إلا الله ، أما فيما يتعلق بمعرفة المستقبل خلال فترة الازدياد فهو أمر ممكن للإنسان عندما يأمر الله الملائكة بكتابة مستقبل الإنسان وتحديد جنسه ، فلا يكون حال الجنين محجوباً عن الملائكة وغيرهم في هذه المرحلة . كما ذكر ذلك ابن كثير في تفسيره : ٧٢٧/٣ .

وأما مرحلة الغيض فإن الإنسان بالرغم من الكشوف العلمية الواسعة التي توصل لها فإنه يقف عاجزاً أمام معرفة مستقبل ماتغيض الأرحام . أهـ بتصرف .

ينظر بحث الغيض مفتاح الغيب ( ضمن كتاب علم الأجنة للدكتور كيث مور ) .

<sup>(</sup>۱) تفسير الماوردي : ۲۲۰/۲ ، وانظر تفسير الطبري : ٣٦٦/١٦ ، معاني القرآن النحاس : ٤٧٦/٣ ، وانظر تفسير الطبري : ٣٠٩/٤ ،

<sup>(</sup>٢) هو أوس بن حجر .

<sup>(</sup>٣) زيادة من الديوان .

ناهبُ $^{(1)}$ سارگ ، قالَ $^{(7)}$  :

٦١٧ - أَنْتَ وَهَبْتَ الفتيةَ السَلاِهبُ
 ٦١٨ - وهَجْمةً يحَارُ فيها الحَالِبُ
 ٦١٩ - وغَنَماً مِثْلَ الجَرادِ السَّارِبُ
 ٦٢٠ - مَتَاعَ أيَّامٍ وكُلُّ ذَاهِـبُ(٢)

﴿ مُعَقِّبَتُ ﴾ [١١]

أيْ: الملائكةُ الذينَ يتعاقبُونَ بأمرِ اللهِ وحكمِه فِي العالمِ. يقالُ: عقّبَ وَعَاقَبَ : عَقّبَ العالمِ . يقالُ: عقّبَ وَعَاقَبَ وَتَعَاقَبَ (1)

﴿ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ ﴾

 <sup>(</sup>١) قال الراغب في المفردات: ٢٣٤ (والسارب: الذاهب، في سربه أي طريق كان)، وانظر تفسير عبد
الرزاق: ٢٣٢/١، غريب القرآن للقتبي: ٢٢٥، تفسير الماوردي: ٣٢٠/٢، تفسير البغوي:
٧/٤، زاد المسير: ٢٠٠/٤.

<sup>(</sup>٢) هي امرأة قالته وهي تطوف بالبيت كما جاء في الحيوان.

<sup>(</sup>٣) الحيوان : ٧/٥٧ - ٧٦ (يحار فيها الطالب) ، البيان والتبيين : ١٩٤/٣ ، المنصف : ٤/٣ ، (الغلمة ، وهجمة مثل النعام السارب ، وغنماً يحار فيها الحالب) .

السلاهب: الخيل الطويلة ، والهجمة: عدد عظيم من الإبل ، قال الشيخ عبد السلام هارون - رحمه الله - في تعليقه على البيان والتبيين: (الفتية: أظنها القنية وهي بالكسر كل ما اكتسب) .

<sup>(</sup>٤) ينظر غريب القرآن لليزيدي: ٢٩١ ، تفسير الطبري: ٣٦٩/١٦ ، معاني القرآن للزجاج: ٣١٠/٢ ، معاني القرآن للزجاج: ١٤٢/٣ ، ويقويه الحديث معاني القرآن للنحاس: ٣١٠/٤ ، تفسير البغوي: ٤/٧ ، زاد المسير: ٤/٠٣ ، ويقويه الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التوحيد ، باب قوله ﴿ تعرج الملائكة والروح إليه ﴾ رقم (٧٤٢٩): ٣١٠/٥١ ، ومسلم ، كتاب المساجد ، باب فضل صلاتي الصبح والعصر: ٥/١٣٣ ، عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول شن قال: « يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار ويجتمعون في صلاة العصر وصلاة الفجر ... الخ الحديث » .

قالَ إبراهيمُ : فيه تقديمٌ وتأخيرٌ ، أيُ: لهُ معقباتٌ مِنْ أمرِ اللهِ يحفظُونَهُ مِنْ بِينِ يَدَيْهِ وَمِنْ خلفِ (۱) .

﴿ مِن وَالْمِ ﴾ [11]

مِنْ ولتَّ يليهِم (۱) .

وقيلَ : مِنْ ملجَ إُ (۱) .

شديدُ الْحَولِ والقوة ، عَنْ مجاهدٍ (۱) .

والمكر ، عَنْ ثعلب (۱) ، وأنشد / :

<sup>(</sup>۱) حكاه الماوردي عنه في تقسيره: ۳۲۱/۲ ، وذكر في معاني القرآن للفراء: ۲۰/۲ بدون عزو ، غرب القرآن للسجستاني: ۸۲ ، تقسير الطبري عن بعض نحويي الكوفة: ۳۸۲/۱۳ ، المحرر الوجيز: ۲۲/۲۰ ، زاد المسير عن أبي صالح والفراء: ۳۱۲/٤ ، وحكاه القرطبي في تفسيره عن الفراء قال: وهو مروى عن مجاهد وابن جريج والنخعى: ۲۹۲/۹ .

<sup>،</sup> القرآن القتبي :  $4 \times 10^{-1}$  ، معاني القرآن الزجاج :  $4 \times 10^{-1}$  ، معاني القرآن البحاس :  $4 \times 10^{-1}$  ، تقسير البغوى :  $4 \times 10^{-1}$  .

<sup>(&</sup>lt;sup>۲</sup>) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن السدي : ل ۲۰۷/ب ولفظه ﴿ وهو الذي يتولاهم فينصرهم ويلجئهم إليه ﴾ ، تفسير الماوردي عن السدي : ۳۲۲/۲ ، تفسير البغوي : ۹/۶ ، تفسير القرطبي عن السدى : ۲۹۰/۹ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري عنه في تفسيره: ٢٩٦/١٦ ، ونصوه عن ابن زيد وابن عباس وقتادة ، وحكاه الماوردي عنه : ٣٢٣/٢ ، وكذا البغوي في تفسيره: ١١/٤ ، وابن الجوزي في زاد السير : ١١/٤ عنه الطبري فيه يحيى القتات: شعيف .

<sup>(</sup>ه)المجاز : ١/و٣٢ ، غريب الآران السجستاني : ٨٢ ، غريب الآران القتبي : ٣٢٦ ، تلاسير البغري : ١١/٤ ، تلاسير البغري : ١١/٤

آلم تسمر والخطوب كثيرة أن الله يمتر إله المسلم المسل

﴿ كَبُسِطِكَفَّتِهِ إِلَى ٱلْمَآءِ ﴾ [18]

العربُ تضربُ المثلَ لِما لا يُدْرَكُ ، أو يفوتُ عنْ سريع بالقبضِ على الماءِ(٢) . قالَ (٣) :

٦٢٣ - فأَمْنَبَحْتُ منْ ليلَى الغداَة كقابضٍ على الماء [خانَتُهُ(١)] فُرُوجُ الأَمَابِعِ(١)

<sup>(</sup>١) الأول في اللسان (محل): ١١٩/١١ (مصاد بن كعب) .

والثاني في المحكم (عصفر): ٣١٣/٢ ، اللسان (صعفر): ٤/٨٥٤ وفيه (ولا غرو إن لا نروهم ، من السعف ) ، و (شعف): ١٧٨/٩ (نروهم) والباقي كما هنا ، وكذا التاج (صعفر): ٣٢١/١٢ (ولا غرو إن لا نروهم) .

الخطوب: جمع خطب: وهو الشأن أو الأمر ، يمحل: يكيد ، نزوهم: نجعلهم يتقافزون ويتفرقون إسراعاً بالفرار ، استعفرت: انذعرت فنفرت وتفرقت وأسرعت فراراً ، الشعف: مطرة يسيرة عن ابن الأعرابي .

 <sup>(</sup>٢) قالوا في المثل: (كالقابض على الماء) ، انظر الأمثال لأبي عبيد: ٢٠٩ ، التمثيل والمحاضرة: ٢٥٦ ،
 مجمع الأمثال للميداني: ١٤٩/٢ ، جمهرة الأمثال: ١٤٨/٢ ، المستقصى: ٢٠٨/٢ ، الجمان في
 تشبيهات القرآن: ٩٦ .

<sup>(</sup>٣) هو مجنون ليلي .

<sup>(</sup>٤) في الأميل حافته والتصويب من الديوان .

<sup>(</sup>ه) الديوان : ١٥٥ ، العقد الفريد : ٢٧٣ ، ١٢٥ ، التمثيل والمحاضرة : ٢٥٧ ومسره فيهما (ومن يأمن الدنيا يكن مثل قابض) ، جمهرة الأمثال : ١٤٨/٢ ، أسرار البلاغة : ١٠٤ كما هنا ، الجمان في تشبيهات القرآن : ٩٦ (ومن يصحب الدنيا يكن مثل قابض) .

[وَ<sup>(١)</sup>]قَالَ لَخُر<sup>(٢)</sup>:

٦٢٤ - وأَصْبَحْتُ ممَّا كانَ بيني وبينَها

[مِنَ الُودِّ<sup>(٢)</sup>مثلَ القَابِضِ الماءَ باليد<sup>(١)</sup>

وقالَ أخر<sup>(٥)</sup>:

ه ٦٢ - وإنتي وإِيَّاكُمْ وشَــْوقاً إليكُمُ كقَابِضِ ماءٍ لمْ [تَسِيقْهُ(١)]أنَامِلُهُ(١)

﴿ أَنزَلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ مَاءً فَسَالَتْ أَوْدِينَةٌ ﴾ [١٧]

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق .

<sup>(</sup>٢) هو أبو دهبل الجمحي كما في ديوانه ، ونسبه في الأغاني لابي الهذيل وهو تصحيف ، ونسبه السهيلي لضابيء بن الحارث ، ونسبه محمد بن داود الأصبهاني في الزهرة للأحوص .

<sup>(</sup>٣) في الأصل (ومن الرد) والتصويب من المراجع التالية .

<sup>(</sup>٤) ديوان أبي دهبل: ١١٥ ، الحيوان: ٥/١٧ ، ١٣٩ ، الأغاني (دار الشعب): ٢٥٧٩/٧ ، الزهرة: ١٨٣/١ ، الجمان في تشبيهات القرآن: ٩٦ وفيها جميعاً (فأمىبحت سوى ذكرها كالقابض) ، المجاز: ٣٢٧/١ (فأصبحت) ، تفسير الطبري: ٢١/١٠١ ، الروض الأنف: ٣٢/٣ (فأمىبحت ، وبينكم ، مثل الضابث) .

<sup>(</sup>٥) هو ضابىء بن الحارث البرجمي .

<sup>(</sup>٦) في الأصل يسبقه والتصويب من المراجع التالية .

<sup>(</sup>۷) المجاز: ۲۲۷/۱ ، غريب القرآن للقتبي: ۲۲۱ ، تأويل مشكل القرآن: ۲۲۲ ، تفسير الطبري: ۲۲۹ ، المجاز: ۲۲۹ ، في تشبيهات القرآن: ۹۱ ( لم تحره أنامله) ، الخزانة: ۸۰/۱ (لم تطعه أنامله) تسقه: تحمله ، وسقت الشيء أسقه وسقا إذا حملته .

يعنِي القرآن ، فإنَّهُ فِي عموم نفعهِ كالمطرِ (١) ، نفعَ حيثُ وقع ، كما قيل (٢) : 7٢٦ - لِيَهنِكَ أَنَيِّ لَمْ أَجْدَلَكَ عائِباً

سِوَى حَاسِدٍ والحَاسِدُونَ كَثَيْرُ مِنْكُ مَثْلُ الغينِ أُمَّا وقوعُه مِنْكُ مَثْلُ الغينِ أُمَّا وقوعُه مِ

فَخِصْبُ وأمَّا ميازُه فطهور (١)

وأيضاً فإنَّ نفعَ المطرِ يختلفُ باختلافِ الأوديةِ ، كذَلكَ نفعُ القرآنِ [يختلفُ (٤)] بإختلافِ المتدبرينَ (٥) .

وَجُفَاءُ السيلِ وخبثُ ما يذابُ مِنَ الجَوْهِرِ ، مثلُ الباطلِ و ذهابِهِ ، وصفُو الماء مثلُ الحقُّ في بقائه ونقائه (١) .

<sup>(</sup>۱) معاني القران للغراء : ۲۱/۲ ، تفسير الماوردي : ۳۲۷/۲ ، تفسير البغوي : ۱۰/۵ ، زاد المسير : ۳۲۲/٤ .

 <sup>(</sup>۲) هو مالك بن الريب شاعر إسلامي ، ولعله قالهما في رب نعمته سعيد بن عثمان والله أعلم . ولمالك
 قصة مشهورة مع سعيد بن عثمان بن عفان لما ولاه معاوية خراسان ذكرها اليزيدي في أماليه :
 ۳۸ – ۳۹ ، والقالى في ذيل الأمالى : ٣٠/١٥ ، والبغدادي في الخزانة : ٢٠/١٧ – ٣٢١ .

<sup>(</sup>٢) الحماسة البصرية : ١/١٥٦ (أما نباته فظل) ، معجم الأدباء : ٨٩/١٥ . الغيث : المطر .

<sup>(</sup>٤) زيادة يقتضيها السياق .

<sup>(</sup>ه) قال ابن قيم الجوزية في مفتاح دار السعادة: ٦١ (هذا مثل ضربه الله تعالى للعلم - الذي أنزله على رسوله . حين تخالط القلوب بشاشته فإنه يستخرج منها زيد الشبهات الباطلة فيطفو على وجه القلب ، كما يستخرج السيل من الوادي زيداً يعلو فوق الماء ، وأخبر سبحانه أنه راب يطفو ويعلو على الماء لايستقر في أرض الوادي كذلك الشبهات الباطلة إذا أخرجها العلم ، ربت فوق القلوب وطفت ، فلا تستقر فيه بل تجفى وترمى ، فيستقر في القلب ما ينفع صاحبه والناس من الهدى ودين الحق ، كما يستقر في الوادي الماء الصافي ويذهب الزبد جفاءه) . وانظر التفسير القيم : ٣٢٢

<sup>(</sup>١) ينظر تفسير عبد الرزاق: ١/٣٣٤ – ٣٣٥ ، تأويل مشكل القرآن: ٣٢٦ ، تفسير الطبري: ١٤/٨ عبد الرزاق: ١٠٤/١ ، تفسير الماوردي: ٣٢٧/٢ ، تفسير البغوي: ١٤/٤ – ١٥ ، زاد المسير: ٣٢٢/٤ ، التفسير القيم: ٣٢٢ ، مفتاح دار السعادة: ٦١ .

﴿ طُوبَ لَهُمْ ﴾ [٢٦]

نعمَي لَهُم <sup>(۱)</sup> .

وقيل : حسنني (٢) .

و[قيلً (٢]] هِوَ فَعْلَى مِنَ الطِّيبِ (١) .

﴿ وَلَوْأَنَّ قُرْءَ انَّا سُيِّرَتْ بِهِ ٱلْجِبَالُ ﴾ [٣١]

نزلَتْ حينَ سألَتْ قريشُ هٰذِهِ الأشياءُ() ، وإنَّمَا كُوذَفَ جوابُه اليكُونَ أبلغَ فِي

<sup>(</sup>۱) الزهد لهناد بن السري عن عكرمة: ١٩٥/١ ، وقال المحقق: إسناده ضعيف لجهالة عمرو بن نافع (۱) الزهد لهناد بن السري عن عكرمة: ٢٦٤/١٦ – ٤٣٥ ، تفسير الماوردي عنه : ٢٢٠/٢ ، تفسير البغوي عنه : ٢١/٤ ، المحرر الوجيز : ٤٠/١٠ عنه ، زاد المسير : ٣٢٨/٤ . تفسير القرطبي : ٣٢٨/٤ ، البحر : ٣٨٩/٥ .

<sup>(</sup>Y) تفسير الطبري عن قتادة: ١٦/٥٣٦ ، معاني القرآن الزجاج: ١٤٨/٣ ، تفسير الماوردي عن قتادة: ٣٢٨/٤ ، تفسير البغري عنه : ٢١/٤ ، زاد المسير: ٣٢٨/٤ ، تفسير الرازي عن قتادة: ٢٠/١٩ .

<sup>(</sup>٣) زيادة يقتضيها السياق .

<sup>(</sup>٤) معاني القرآن الزجاج: ١٤٨/٣، معاني القرآن النحاس: ٢٩٤/٣، تقسير الماوردي عن ابن عيسى : ٢٠/١٠، تقسير البغوي عن القراء: ٢١/٤، المحرر الوجيز عن بعضهم: ٤٠/١٠، تقسير القرطبي: ٣١٦/١، البحر: ٣٨٩٠٠،

العبارة وأعمَّ في الفائدة (١) . كمَا قالَ امرُو القيسِ : (٢٨ - عَلَوْ أَنَّهَا نَفْسٌ تموتُ كريمةً

ولكنُّها نفسٌ تُسَاقِطُ أَنْفُسَا(١)

﴿ أَفَلَمْ يَأْتِفُسِ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ ﴾ [2]

أَيْ: لَمْ يَعَلَمُ (٢) ، وَلَمْ يَتَبِينْ ، فِي لَغَةِ جُرْهُمُ (١) . قَالَ سَحَيَّمُ : ٢٩ - أقولُ لَهُمْ بِالشَّعْبِ إِذْ يَيْسِرُونَنِي

ألم [تَيْأَسُوا<sup>(٥)</sup>] أُنِّي ابنُ فارسِ زهدمِ <sup>(١)</sup>

<sup>(</sup>۱) وهذا الأسلوب شائع عند العرب،أن تترك في مثل هذا جواب « لو » في كلامهم لعلم المخبر لأي شيء وضع هذا الكلام،وقد جاء في مواضع متعددة من القرآن مثل قوله تعالى: ﴿ ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب ﴾ [البقرة: ١٦٥] وقوله تعالى: ﴿ ولو ترى إذ وقفوا على النار فقالوا ياليتنا نرد ولا نكنب بأيات ربنا ﴾ [الأنعام: ٢٧] وغيره كثير . انظر دراسات في الأسلوب القرآني: ق١ ج٢/٥٥٠ – ٢٥٠ ، وينظر تأويل المشكل: ٢١٤ – ٢١٥ ، ٣٠٠ ،

<sup>(</sup>٢) الديوان : ١٠٧ ، شرح الديوان : ١١٧ ، تفسير القرطبي : ٢١٩/٩ ، مختار الشعر الجاهلي : ٢٩٨٨ وفي جميعها (تموت جميعة) ، البيان والتبيين : ٢٥٣/٧ ، الموشح : ٧٧ ، أمالي المرتضي : ٢٧٩/١ ، ٢٥٣/٢ وفي جميعها (سوية) ، ثمار القلوب : ٢١٥ (صحيحة) ، الدر المصون : ٣١٠/٥ كما هنا ، تساقط : رويت بضم التاء وكسر القاف ، ومعناه يموت بموتها بشر كثير ، ورويت ، تساقط ، بحذف إحدى التامين أي تتساقط ، يقول : لو أني أموت بدفعة ، ولكن نفسي لما بها من المرض تقلع قليلاً وتخرج شيئاً شيئاً ، وقيل : إن معناه أن في موته موت كثير ممن يعيشون في كنفه وتحت رعايته . والشاهد : أنه لم يأت لـ (لو) بجواب في قوله (فلو أنها نفس . . . . الخ) .

<sup>(</sup>٣) المجاز : ٣٣٢/١ ، تأويل مشكل القرآن : ١٩٢ ، تفسير الطبري ورجحه : ٢٥/١٦ ، معاني القرآن الزجاج : ١٤٩/٣ ، معاني القرآن النحاس : ٤٩٧/٣ ، تفسير البغوي : ٢٣/٤ ، زاد المسير : ٣٣١/٤ .

<sup>(</sup>٤) نصبه في تفسير الماوردي عن عطية : ٣٣١/٢ ، وانظر تفسير الطبري : ٤٥٢/١٦ – ٤٥٥ (وجمعه مع القول الأول) ، معاني القرآن للنحاس : ٣٩٧/٣ ، تفسير البغوي : ٣٣/٤ ، زاد المسير : ٣٣١/٤. وفي لغات القبائل لأبي عبيد أنه بلغة هوازن : ١٥٧ .

يَيْسِرُونَنَي : يقتسمُونَني بالميسرِ . وإنَّمَا سَمَّى العلمَ يأساً ؛ لأَنَّ العالمَ يعلمُ ما لَايكونُ ، أنَّهُ لايكونُ فيَيْأُسُ

منه ، بخلافِ الجاهلِ<sup>(١)</sup> .

وقالَ الكسائيُّ والفراءُ: هو اليأسُ المعروفُ ، أيّ: القنوطُ(١) .

وِفِي الآيةِ حَذْفٌ وهو عند الفراءِ: أفلمْ بيئسُوا ؛ لأنَّهمْ يعلمونَ أنَّ آياتِ اللهِ

تجري على المصالح ، لا الاقتراح العنادي (٢) .

وعندَ الكسائي: ألم ييأسُوا مِنْ [إيمانِ الكافرينَ (1)](٥) .

(٥) في الأصل بيأسوا والتصويب من المراجع التالية .

(٦) المجاز: ٢٣٢/١، المعاني الكبير: ١١٤٨/٢، الميسر والقداح: ٢٩، غريب القرآن القتبي: ٢٢٨ (يأسرونني)، معاني القرآن الزجاج: ١٤٩/٣، اسماء خيل العرب وأنسابها: ١١٨ ( وقلت الأهل الشعب، إذ يأسروني)، الدر المصون: ٢/٥٠٥ والبيت من شواهد النحو الشائعة.

زهدم : قرس سحيم ، وروى : قاتل زهدم وقسر بأنه رجل من عبس ،

قال القتبي: (يروى: ييسرونني ، ويأسرونني ، فمن روى « ييسرونني » أراد يقتسمونني ويجعلونني أجزاء ، أحسبه أراد فداء ؛ لأنهم إذا أخذوا فداء فكأنهم أقتسموا نفسه ، ومن رواه « يأسرونني » جعله من الأسر ، وقوله : ألم تيأسوا أني ابن فارس فدم ، أراد : ألم تعلموا ... ) .

<sup>(</sup>۱) ينظر معاني القرآن الزجاج : ۱٤٩/٣ ، زاد المسير : ٣٣١/٤ - ٣٣٢ ، تفسير الرازي عن الزجاج : ١٩/٥٥ .

 <sup>(</sup>٢) نقله عن الكسائي النحاس في معانيه: ٤٩٨/٢ ، تفسير الماوردي: ٣٣١/٢ ، تفسير البغوي:
 ٢٣/٤ عن القراء ، تفسير الرازي: ٢١/٥٥ .

<sup>(</sup>٣) معاني القرآن للفراء : ٦٣/٢ ، تفسير الماوردي : ٣٣١/٢ ، تفسير البغوي عنه : ٢٣/٤ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل إيمانهم في الكافرين والتصويب من معاني القرآن للنحاس وزاد المسير.

<sup>(</sup>٥) معاني القرآن للزجاج واختاره: ١٤٩/٣ ، معاني القرآن للنحاس عن الكسائي: ٤٩٨/٣ ، تفسير الماوردي عنه : ٢٣١/٢ ، زاد المسير عنه : ٣٣٢/٤ .

﴿ وَجَعَلُوا لِلَّهِ شُرَكآءَ قُلُ سَمُوهُم ﴿ [٣٣] أَيْ: أَلهة كَمَا تزعمونَ (١) .

وقيلَ : معناهُ صفوهُم بِما فِيهم ، لتعلموا أنَّها لا تكون الهة (٢) .

﴿ أَمْ تُنْبَعُونَهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِ ٱلْأَرْضِ ﴾ [٣٣]

بالشريكِ ، فلا يعلمُ شريكاً لنفسِه فِيها ، كقولِه : ﴿ قُلْ أَتُنَبِّوُ كَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ ﴾ (٣)

﴿ أُم يِظْنِهِرِمِنَ ٱلْقَوْلِّ ﴾

أيْ:بباطلٍ زائلٍ $^{(1)}$  . كمَا قالَ $^{(0)}$  :

٦٣٠ - أَعَيَّرْتَنَا أَلْبَانَهَا وَلُحُومَهَا

وَذَٰلِكَ عَارٌ يِا [ا(١)]بْنَ رَيْطُةً ظَاهِرُ(١)

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبري عن الضحاك وابن جريج : ٢١٥/١٦ ، تفسير الماوردي : ٣٣٢/٢ ، وانظر تفسير البغري : ٢٤/٤ ، تفسير الرازي : ١٨/٨٥ .

 <sup>(</sup>٢) نصه في تفسير الماوردي: ٣٣٢/٢ ، وانظر إعراب القران النحاس: ٣٥٨/٢ ، تفسير البغوي:
 ١٤٤/١ المحرر الوجيز: ٤٤/١٠ .

<sup>(</sup>٣) سورة يونس : أية : ١٨ .

<sup>(</sup>٤) معاني القرآن الفراء: ٢٥/٢ ، تفسير الطبري عن قتادة والضحاك: ٤٦٦/١٦ ، إعراب القرآن النحاس: ٣٥٨/٢ ، تفسير الماوردي عن قتادة: ٣٣٣/٢ ، تفسير البغوي: ٢٤/٤ ، زاد المسير عن قتادة: ٣٣٣/٤ .

<sup>(</sup>٥) هو سبرة بن عمرو الفقعسي وهو شاعر جاهلي يخاطب بها ضمرة بن ضمرة النهشلي والبيت قصة ذكرها التبريزي في شرح الحماسة: ١٢٧/١ .

<sup>(</sup>٦) زيادة عن الحماسة .

<sup>(</sup>٧) ديوان الحماسة بشرح التبريزي : ١٢٧/١، تفسير الماوردي : ٣٣٣/٢ ، أمالي ابن الشجري : ١٩٦/١ ، تفسير القرطبي : ٣٣٣/٢ . يقال : عيره الأمر ، قال المجد: ولا تقل عيره بكذا نسبه إلى العار والذم ، ظاهر : أي زائل قال التبريزي : ( هذا الاستفهام على وجه الإنكار والتقريع ، يريد لم عيرتنا ألبان الإبل ولحومها واقتناء الإبل مباح لا محظور وعارظاهر : أي زائل ) .

وقالَ الهذليُّ<sup>(١)</sup> :

٦٣١ - وَعَلَيرَهَا الوَاشُونَ أَنَّي أُحِثُبِهَا وَتِلْكَ شَكَاةٌ ظَاهِرٌ[عنك<sup>(٢)</sup>]عارُها

٦٣٢ - فلا تَهْنَيِ الوَ[ا(")]شِينَ أَنَّى هَجَرْتُها

وأَظْلَمَ دُونِي لَيْلُهَا وَنَهَارُهُ اللهَا وَالْمَارُهُ اللهَا

قَالَ أَبُو القاسم بِنِ حبيبٍ (٥): تضمُّنتُ الآيةُ إِلزاما [ تقسيمياً (١)]

أَيْ: أَتَنبَئُونَ اللَّهُ بَباطنِ لا يعلمُه ، أَمْ بِظَاهِرٍ يعلمُه ، [<sup>(٧</sup> فَإِنَّ قَالُوا: بِباطنِ لا يعلمُه، أَحَالُوا ، وإِنْ قَالُوا: بِظَاهِرٍ يعلمُه ﴿] قُلْ : سَمَّوهُمْ ، فَإِنَّهُ لا يعلمُ لنفسِه سمياً ولا شريكاً ( ) .

====

<sup>(</sup>١) هو أبو نؤيب الهذلي .

<sup>(</sup>٢) في الأصل عندك والتصويب من شرح أشعار الهذايين .

<sup>(</sup>٣) زيادة من شرح أشعار الهذليين .

<sup>(</sup>٤) شرح أشعار الهذليين: ١٠/١ - ٧٠ ، ديوان الهذليين: ٢١/١ ، المقاصد النحوية: ٣١/١ وفيها (فليهنا ، وأن قد هجرتها) والأول في أضداد قطرب: ٢٧٥ ، وأضداد السجستاني: ١٤٦ ، ثمار القلوب: ٢٩٤ ، شرح نهج البلاغة: ٢٦٣/٤ ، أضداد ابن الأنباري: ٥٧ ، اللسان (ظهر): ٢٧/٤ ، الخزانة: ٢٧/٤ .

والثاني: في الموشح: ٨٠ (ولايهني، ، أن قد هجرتها) .

ظاهر عنك : أي زائل عنك .

<sup>(</sup>ه) هو الحسن بن محمد بن حبيب بن أيوب النيسابورى ، أبو القاسم ، ( ٠٠٠ – ٤٠٦هـ) مفسر مقريء واعظ ، أديب نحوي ، مؤرخ ، له كتاب عقلاء المجانين ، غرائب القرآن ، وكتاب التفسير ، أخذ عنه الثعلبي .

ترجمته في: المنتخب من تاريخ نيسابور: ٢٦٨ - ٢٦٩ ، سير أعلام النبلاء: ٢٣٧/٣٧ ، ملبقات المفسرين السيوطي: ٥٥ - ٤٨ ، بغية الوعاة: ١٩٩/٥ .

<sup>(</sup>٦) في الأصل تقسيما والتصويب من الإيجاز: ٩٧.

# ﴿ مَّثُلُ ٱلْجَنَّةِ ﴾ [٣٥]

صَفَتُهَا(١) . كَقُولِهِ : ﴿ وَلِلَّهِ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَىٰ ١٦٠ .

< يَمْخُواْ اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِثُ ﴾ [٣٩]

أَيْ مِنَ الأعمالِ الَّتِي رفعَها الحفظَةُ ، فلاَ يُثْبِتُ منْها إلَّا ما لَهُ ثوابٌ أَنْ عليهِ عِقالً (")

وعن ابن عباس: أنَّ الله يمحُو ويثبتُ ما فِي الكُتَبِ مِنْ أمور [العباد<sup>(1)</sup>] على حَسَبِ اخْتلافِ المسالحِ ، إلاَّ [أ<sup>(0)</sup>] صلَ السعادةِ والشقاوة / فابَنَّهُ فِي أُمَّ الكتابِ لا تغييرَ لهُ<sup>(1)</sup> .

<sup>(</sup>٧-٧) مابين المعكنوفتين زيادة من الإيجاز: ٩٧.

 <sup>(</sup>٨) حكاه عنه الثملبي في الكشف والبيان لوحة: ٢٦٩/٤ ، ونصه في تفسير القرطبي: ٣٢٢/٩ - ٣٢٣ ، وجاء فيه بعد قل سموهم (فإذا سموهم اللات والعزى ، فقل لهم: إن الله لا يعلم لنفسه شريكاً) .

<sup>(</sup>١) تأويل مشكل القرآن : ٨٣ ، معاني القرآن للزجاج : ١٥٠/٣ ، معاني القرآن للنحاس : ٥٠١/٣ ، تقسير الماوردي : ٢٣/٢٠ عن عكرمة ، تقسير البغوي : ٢٥/٤ .

<sup>(</sup>٢) سورة النحل: أية: ٦٠،

<sup>(</sup>٣) معاني القرآن للفراء: ٢٦/٢ ، غريب القرآن للقتبي: ٢٢٩ ، تفسير الطبري عن الكلبي عن أبي صالح: ٢١/٥٨٦ ، معاني القرآن للنحاس: ٢٠/٣ ، تفسير الماوردي عن الضحاك: ٢٣٥/٢ ، تفسير البغوي عن الضحاك والكلبي: ٢٨/٤ ، الكشاف: ٣٦٣/٢ ، زاد المسير: ٢٣٨/٤ عن الضحاك وأبي ممالح .

<sup>(</sup>٤) في الأصل العباد والتصويب من الإيجاز: ٩٧.

<sup>(</sup>٥) زيادة من الإيجاز: ٩٧.

<sup>(</sup>٦) أخرجه عنه عبدالرزاق بنحوه في تفسيره: ٢٣٨/١ ، وأخرجه عنه الطبري في تفسيره وعن مجاهد أيضاً: ٢٧/١٦ - ٤٨٠ ، وحكاه الماوردي عنه في تفسيره: ٢٣٠٤/١ ، والبغوي عنه في تفسيره: ٢٧/٤ - ٢٧/٤ وأسانيد الطبري عنه ضعيفة لأن مدارها على ابن أبي ليلى .

﴿ لَامُعَقِّبَ لِحُكْمِةِ ٢٠]

لارَادَّ [ لقضائِه (١)](١). مِنْ قولِهم : عَقَّبَ الحاكم [حكم (٣)] مَنْ قبلَه ، إَذَا ردَّهُ.

﴿ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِنْبِ ﴾ [23] قيلَ : إنَّهُ جبريلُ(') . وقيلَ : إنَّهُ مثلُ عبدِ اللهِ بنِ سلام (') وتميم الداريّ (')(') .

[ تهت سورة الرعد ]

<sup>(</sup>١) في الأميل بقضائه والتصويب من الإيجاز: ٩٧٠

 <sup>(</sup>۲) معاني القرآن للفراء: ۲۹/۲ ، المجاز: ۳۳٤/۱ ، غريب القرآن لليزيدي: ۱۹۵ ، تفسير الطبري:
 ۲۹۸/۱۲ ، معاني القرآن للنحاس: ۳۰/۳ ، تفسير البغوي: ۳۰/٤ ، المحرر الوجيز: ۳۰/۱۰ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل معكم ، وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٤) تفسير الماوردي عن سعيد بن جبير : ٣٣٦/٢ ، زاد المسير عنه : ٣٤٢/٤ ، مقحمات الاقران عنه : ١٢.

<sup>(</sup>ه) هو عبد الله بن سلام بن الحارث أبو يوسف من ذرية يوسف عليه السلام ( ٠٠ – ٤٣هـ) كان من بني قينقاع ، أسلم أول ما قدم النبي ﷺ ، وفي الصحيح أن النبي ﷺ قال عنه (إنه من أهل الجنة) . ترجمته في : الاستيعاب : ٣٢٠/٣ – ٣٨٣ ، الإصابة : ٣٢٠/٣ – ٣٢٠ .

<sup>(</sup>١) هو تعيم بن أوس بن خارجة الداري أبو رقية ( ٠٠ - ٤٠ هـ) صحابي نسبته إلى الدار بن هائي، كان نصرانياً وقدم المدينة فأسلم سنة ٩هـ، وغزا مع النبي ﷺ ثم انتقل إلى الشام بعد قتل عثمان رضي الله عنه .

ترجمته في: الاستيعاب: ١٨٤/١، الإصابة: ١٨٢/١ - ١٨٤.

<sup>(</sup>۷) معاني القرآن للقراء: ۲۷/۲، تقسير عبدالرزاق عن قتادة: ۲۳۹/۱، تقسير الطبري عن مجاهد وقتادة: ۲۲/۱۰۰ – ۰۰۳، معاني القرآن للزجاج: ۱۰۱/۳ – ۱۰۲، تقسير الماوردي عن قتادة: ۲۳۲/۲، المحرر الوجيز: ۱۰/۱۰، واد المسير: ۲۲۱/۳، التعريف والإعلام: ۸۰، مقحمات الأقران عن قتادة: ۲۱.



## ﴿ ٱللَّهِ ٱلَّذِى لَهُ مَا فِ ٱلسَّمَوَتِ ١٢]

رفعه (١) على الاستئناف (٢) . وجرّه (٣) – وهو القراءة المعروفة – على البدل أن او على أنّه عطف بيان (٥) .

ولا يجوزُ الجرُّ على أنَّه صفةٌ للحميدِ (١)(٢) ؛ لأنَّ [الـ(١)] شيءَ يوصفُ بِما هُوَ أَنقَصُ منْ هُ وَأَخَصُّ ، وهذا الاسمُ العظيمُ فوقَ كلِّ اسمٍ وبمنزلة الأسماءِ الأعلام، فلا يصلحُ وصفاً (١) .

<sup>(</sup>١) وهذه قرامة أبي جعفر ونافع وابن عامر . للبسوط : ٢١٧ ، الكامل في القراءات الخمسين : ل ٢٠٧/ب ، النشر : ٢٩٨/٢ ، الإتحاف : ٢٧١ ، البدور الزاهرة : ١٦٩ .

<sup>(</sup>٢) إعراب القرآن للنحاس: ٣٦٣/٢ ، الحجة لابن خالويه: ٢٠٢ ، الحجة في القرآمات: ٣٧٦، الكشف لكي: ٢٥/٢ ، البيان في غريب إعراب القرآن: ٧٤/٧ ، إملاء ما من به الرحمن: ٣٩٢/٣ .

<sup>(</sup>٣) وهي قرامة الباقين ، المبسوط : ٢١٧ ، النشر : ٢٩٨/٢ ، الإتحاف : ٢٧١ .

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبري: ١٦/٦١ه ، الحجة لابن خالويه: ٢٠٢ ، الحجة في القراءات: ٣٧٦ ، الكشف لكي : ٢٠/٢ ، البيان في غريب إعراب القرآن: ٢٤/٧ ، إملاء ما من به الرحمن: ٣٩٦/٣ .

<sup>(</sup>ه) إعراب القرآن النحاس : ٣٦٣/٢ ، الكشاف : ٣٦٥/٢ ، تفسير الرازي عن الزمخشري : ٣٦٠/١٩ ، البحر عن الزمخشري : ٤٠٤/٥ ، الدر المعون عنه : ١٦/٧ ، الإتحاف : ٢٧١ .

 <sup>(</sup>٦) إشارة إلى قوله تعالى : ﴿ الر ، كتب انزانُه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم
 إلى مسراط العزيز الحميد ﴾ [إبراهيم : ١]

<sup>(</sup>٧) الجرعلى النعت قاله القراء في معانيه: ٢٧/٢، وابن خالويه في الججة: ٢٠٢، والبغوي في تفسيره: ٣٣٩/١، وذكره القرطبي في تفسيره: ٣٣٩/١، وانظر البحر: ٥/٤٠٤، الدر المصون: ٧٦/١ – ٢٠.

<sup>(</sup>٨) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٩) ذكره نحوه القرطبي في تفسيره: ٣٣٩/٩ ، وانظر الحجة في القراءات: ٣٧٦ ، الكشاف: ٢/٥٣٣.

﴿ ٱلَّذِينَ يَسْتَحِبُّونَ ﴾ [٣]

يعَتَاضُونَ ويستَبْدِلونَ (١) .

وقیل : یختارون  $(^{(1)}$  .

﴿ وَإِذْ تَأَذَّ لَ رَبُّكُمْ ﴾ [٧]

أَذِنَ وأَعْلَمُ (٢) .

والَّتَفُّعُّلُ يَجِيُّء بمعنَى الإفعالِ والتفعيلِ وغيرِهما . قالَ جريرٌ :

٦٣٣ - بِيضٌ تَرَبُّهَا النَّعِيمُ وَخَالَطَتْ

عَيْشاً كَمَاشِيَةِ الحَريرِ غَرير[أُ(ا)]

٦٣٤ - أَصْبَحْنَ عَنِّي لِلْمَشِيبِ [نَوَافِرَا(٥)]

ولَقَد يَكُنَّ إلى حَدِيثِي صُورًا(١)

﴿ فَرَدُّوا أَيْدِيهُ مَ فِي أَفُوهِ مِهِ ﴾ [٩]

<sup>(</sup>١) معانى القرآن للأخفش : ٩٨/٢ه ، تفسير الماوردي عن ابن عيسى : ٣٣٧/٢ .

 <sup>(</sup>۲) المجاز : ۱/ه۳۳ ، غريب القرآن لليزيدي : ۱۹۲ ، غريب القرآن للسجستاني : ۸۳ ، تفسير الطبري : ۱۹۲۸ ، تفسير الماوردي عن أبي مالك : ۳۲۷/۷ ، تفسير البغوي : ۳۲/۶ ، الكشاف : ۲۲۲/۲ ، تفسير البغوي : ۳۲/۶ ، الكشاف : ۲۲۲/۲ ، تفسير البغوي : ۳۲/۶ ، الكشاف : ۲۲۲/۲ .
 زاد المسير : ۲/۵۶۵ .

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبري: ٢٦/١٦ه ، معاني القرآن للنحاس: ١٧/٣ه ، تفسير الماوردي: ٣٣٩/٢ ، تفسير البغوي: ٣٣٩/٤ ، المحرر الوجيز: ٦٤/١٠ ، وانظر ما سبق ص ٣٨ه عند الحديث عن آية ١٦٧ من سورة الأعراف .

<sup>(</sup>٤) زيادة من الديوان .

<sup>(</sup>ه) في الأصل تواقرا وهو تصحيف .

 <sup>(</sup>١) الديوان : ٢٢٢ ، نقائض جرير والأخطل : ٢٢١ وفيهما : (كحاشية الفرند) (أنكرن عهدك بعد ما يعرفنه . . . . إلى حديثك) وفي النقائض جهلك بدل عهدك .

القرند : ضرب من الثياب ، وأراد بالعيش الغرير : العيش الرغد ، والشاهد : قوله (تربيها) على وزن تقعل .

عَضَّتْ مِنَ الْوَجْدِ بِأَطْرَافِ[الْيَدِ(٢)](١)

قالَ الحسنُ : كانهم ردُّوا أيديهم على أفواهِ الرُّسلِ ، على طريقةِ المثلِ ، إمَّا على طريقةِ المثلِ ، إمَّا على ردِّهم قولهم ، وعدم استماعهم (أ) ، وإمَّا لخوفِهم منْهُم .

<sup>(</sup>۱) تفسير عبدالرزاق عن ابن مسعود: ١/ ٣٤١ ، غريب القرآن للسجستاني: ٨٣ ، غريب القرآن للقتبي: ٢٣٠ ، معاني القرآن للزجاج عنه: للقتبي: ٢٣٠ ، معاني القرآن للزجاج عنه: ٣٠ / ١٥٠ ، معاني القرآن للزجاج عنه: ٣٠ / ١٥٠ ، معاني القرآن للنحاس ورجحه: ٣٠ / ١٥٠ - ٥١٠ ، وأخرجه الحاكم عنه في المستدرك كتاب التفسير باب تفسير سورة إبراهيم: ٢/ ٣٠٠ - ٢٥١ وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي، تفسير الماوردي عن ابن مسعود: ٣٤٠/٢ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل اللبد والتصويب من الكامل وبه يستقيم الشاهد .

<sup>(</sup>٣) نسب البيت الأول لعبد الله بن الزبعرى ، وهو في ديوانه : ٣٤ ( إني على ما في من تخدد ) ، وبعده : ( أروي على ذي العكن الضفندد ) ، وهما في : الكامل : ٢٠٣/١ ، تفسير الماوردي : ٣٤٠/٢ ، تفسير الموردي : ٣٤٠/٢ ، تفسير القرطبي : ٣٤٥/٩ ، أبصرت تخددي : يريد ما حدث في جسمه من النحول والهزال ، وأصل الخد : ما شققته في الأرض ، وقوله : وعضت من الوجد بأطراف اليد : فإن الحزين والمغيظ والنادم والمتأسف يعض المراف أصابعه جزعاً ، والوجد : الحزن .

<sup>(</sup>٤) حكاه عنه الماوردي في تفسيره: ٣٤١/٢، وابن عطية في المحرر الوجيز: ٦٦/١٠، وكذا ابن المجوزي في زاد المسير: ٣٤٩/٤، وذكره السجستاني في غريب القرآن: ٨٣، و الطبري في تفسيره: ٢١/٥٣، دون نسبة، وحكاه البغوي في تفسيره عن مقاتل: ٣٥/٤، قال ابن عطية: (وهذا أشنع في الرد وأذهب في الاستطالة على الرسل والنيل منهم)

قَالَ عبدُ يغوث<sup>(١)</sup> :

٦٣٧ - أَقُولُ وَقَدْ شَدُّوا لِسَانِي بِنِسْعَةٍ

أَمَّعْشَرَتَيْمٍ أَطْلِقُوا عَنْ لِسَانِيَا(٢) /

وقالَ عمرُو بنُ معدِ يكرِبْ - وشبَّهَ مثلَ هذهِ الحالِ بإجرارِ [الفصيلِ<sup>(٢)</sup>] بالرضاع - :

٦٣٨ - فَلَوْ أَنَّ قَوْمِي أَنْطَقَتْنِي رِمَاحُهُم نَطْقُتُ وَلِكَنَّ الرِّمَاحَ [أَجَـرَّتُ<sup>(1)</sup>](٥)

ترجمته في: الأغاني: ٢١/١٥٣ - ٣٦٨ ، أيام العرب في الجاهلية: ١٢٦ - ١٣١ .

النسعة - بالكسر - : القطعة من النسع ، وهو سير يضفر من الجلد ،

ذهب القالي في ذيل الأمالي: ١٣٣ (إلى أن هذا مثل ؛ لأن اللسان لايشد بنسعة ، وإنما أراد : العمل المن المناني مشدود ، لا يقدر على مدحكم) وقال التبريزي : (قال أبو عبيدة : كانوا قد شدوا لسانه مخافة هجائه ، فجعل لهم ألا يهجوهم فأطلقوا لسانه) .

- (٣) في الأصل: الفصيل بإسقاط نقط الياء ، والفصيل: ولد الناقة إذا فصل عن أمه ، والجرار: عود يعرض في قم الفصيل ، أو يشق به لسانه لئلا يرضع .
  - (٤) في الأصل أجرب والتصويب من الديوان.
- (ه) شعر عمرو بن معد يكرب : ٥٠ ، البيان والتبيين : ٢١٤/١ ، المعاني الكبير : ١٠٨٦/٢ ، ١٠٩٤ ، ١٠٩٤ ، ديوان الحماسة بشرح التبريزي : ١٠٤٨ ، أمالي المرتضي : ١٨٥/٢ ، التذكرة السعدية : ١٠٨٠ ، الخزانة : ٢٢٢١٤، يقول : لو أن قومي أبلوا في الحرب لافتخرت بهم وذكرت بلاهم ، لكن رماحهم أجرت لساني كما يجر لسان القصيل ، وجعل القعلين الرماح؛ لأن المراد مقهوم في أن التقصير كان منهم لامنها .

<sup>(</sup>١) هو عبد يغوث بن الحارث بن وقاص بن كعب الأرت بن ربيعة بن يعرب بن قحطان ، شاعر جاهلي ، فارس ، سيد لقومه بني الحارث بن كعب ، وكان قائدهم في يوم الكلاب الثاني إلى بني تميم وفيه أسر ، فقتل .

<sup>(</sup>٢) المفضليات : ١٥٧ ، البيان والتبيين : ٤/٥٤ ، ٢٦٨/٢ (من لسانيا) ، العقد الفريد : ٣٤٤/٣ (ألا يال تيم) ، و٢/٨٤ كما بمنا ، الأغاني : ٣٦٨/١٦ (لي لساينا) شرح المفضليات للتبريزي : ٧٦٩/٢ ، الفزانة : ١/و٢٨ .

ويجوزُ الحملُ على كراهيتِهِمْ ما قالَه الرسلُ ، كما يقالُ لِكَنْ كرِهَ استماعَ

شيءٍ:

رد يده إلى صماخه ، وجعل إصبعه في أذنه (١) ، قال الله تعالى ::

يَجْعَلُونَ أَصَلِيعَهُمْ فِي ءَاذَانِهِم ١٦٠ . وقال ابن ناعصة الأسدي (٢):

٦٣٩ - وحصًا المنادح من حماها

يُردُّ بِها البنانُ إلى الصِّمَاخ

٦٤٠ - فقلنا « ها » فأنْجَدْنا قراها

بنعماناً إلى العيشِ الرَّخَاخ (1)

﴿ مِن مَّآءِ صَكِيدٍ ﴾[١٦]

أيْ:مِنْ ماء مثلِ الصديدِ (٥) ، فاختصر ، كقولك : [هُو (١)] أسد .

<sup>(</sup>١) لم أقف على هذا القول ، وجاء نحوه في المجاز : ٢٣٦/١ وحكى أبو عبيدة قال : العرب تقول الرجل إذا سكت عن الجواب وأمسك رد يده في فيه ، وشعفه القتبي في غريب القرآن : ٧٣٠ ، والطبري ني تنسيره: ١٦/٥٣٥ .

<sup>(</sup>٢) سورة البقرة : أية : ١٩ .

<sup>(</sup>٣) هو أسد بن نا عصة بن عمرو بن عبد الجن بن محرز بن أسد بن قضاعة التنوخي ، شاعر جاهلي قديم له في أشعاره الفاظ غريبة وحشية ، ذكر مناحب العين : أن شعره لايكاد يفسر إلا بالشدة وادعى أنه قاتل عنترة العبسى ، وكان أسد وأهل بيته نصارى .

ترجمته في: المؤتلف والمختلف للآمدي: ٢٥٦ - ٢٥٧ .

<sup>(</sup>٤) لم أجدهما في غير هذا الكتاب . والصماخ : الأذن ، وقيل : ثقب الأذن ، العيش الرخاخ : الرغد الواسع الناعم ، والشاهد : قوله « يرد بها البنان إلى الصماخ » .

<sup>(</sup>٥) غريب القرآن للقتبي : ٢٣١ ، معانى القرآن للنحاس : ٢٢/٣ه ، تفسير الماوردي : ٣٤٣/٢ ، زاد السير : ٣٥٦/٤ ، تفسير الرازي : ١٠٥/١٩ ، القرطبي : ٣٥١/٩ .

<sup>(</sup>٦) في الأميل فإذن والتصويب من الإيجاز: ٩٨.

وقيلَ : مِنْ ماءٍ يصدُّ الصادِي (١) عنه لشديّه [وكراهييّه (٢)] (٢) .

﴿ وَيَأْتِيهِ ٱلْمَوْتُ مِن كُلِّ مَكَانِ ١٧]

أيْ:أسبابُه مِنْ جميع جسدِه ، كأنَّ مِنْ تحتِ كلِّ منبتِ شعرةٍ منبعَ ألم (ا) . وقيلَ : مِنْ جهاتِه الستِّ (١) .

﴿ فِي يَوْمِ عَاصِفٍ ﴾[١٨]

أيْ:عاصفُ الرِّيحِ فاكتفي بدلالةِ الحالِ<sup>(١)</sup> ، وقسيلَ : يومُ عاصفُ : نُو عصوفِ<sup>(١)</sup> .

﴿مَّآأَنَا بِمُصْرِخِكُمْ ﴾[٢٢]

<sup>(</sup>١) هو العطشان . وفي اللسان : ٣٤/٣ (يقال للعطشان : إنه لصادى الصماخ ، والصماخ : البئر) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل وكراهية والتصويب من الإيجاز: ٩٨.

 <sup>(</sup>۲) تفسير الماوردي: ۳٤٣/۲ ، تفسير الرازي: ۱۰٥/۱۹ ، تفسير القرطبي: ۳۵۱/۹ ، البحر:
 ۵۳/۶ .

<sup>(</sup>٤) معاني القرآن للفراء نحوه عن إبراهيم التيمي : ٧٢/٧ ، غريب القرآن للقتبي : ٣٦١ ، تفسير الطبري عن مجاهد وإبراهيم التيمي : ١٩١/٥٥ ، إعراب القرآن للنحاس : ٣٦٦/٢ ، تفسير المعربي عن إبراهيم : ٣٤١/٢ ، تفسير البغوي عنه : ٣٧/٤ ، الكشاف : ٣٧١/٢ ، زاد المسير عن ابن عباس : ٣٥٣/٤ .

<sup>(</sup>ه) معاني القرآن للفراء (وذكر أربع جهات): ۷۲/۲ ، تفسير الماوردي عن ابن عباس: ٣٤٣/٢ ، تفسير الماوردي عن ابن عباس: ٣٥٤/٤ . تفسير البغوي: ٣٠٤/٤ ، المحرر الوجيز: ٧٣/١٠ ، زاد المسير عن ابن عباس: ٣٠٤/٤ .

<sup>(</sup>٦) معاني القرآن للفراء: ٧٤/٢ ، تأويل المشكل: ٢١٧ ، تفسير الطبري: ٢١/١٥٥٥ ، إعراب القرآن للنحاس عن الفراء: ٣٦٧/٢ ، تفسير البغوي: ٣٧/٤ ، المحرر الوجيز: ٧٤/١٠ ، زاد المسير: ٢٠٤/٤ ، راد المسير: ٢٠٤/٤ ، تفسير الرازي عن الفراء: ١٠٨/١٩ .

<sup>(</sup>۷) معاني القرآن للفراء: ۷۳/۲ – ۷۶ ، إعراب القرآن للنحاس عن البصريين: ۳۹۷/۲ ، تفسير البغوي : ۴۱۸/۱۹ ، المحرر الوجيز: ۷۶/۱۰ ، زاد المسير : ۴۰۵/۶ ، تفسير الرازي : ۱۰۸/۱۹ ، تفسير القرطبي : ۳۰۲۵۳ .

هٰذهِ مِنْ لغاتِ السَّلْبِ ، فإنَّ الصارخَ : المستغيثُ ، والمصرخَ : المغيثُ (') . ونظائرُها كثيرةُ ، مثلُ : الإشكاءِ (') ، والإعتابِ (') ، ونحوهِما . قالَ سلامةُ بنُ جندل (ا) :

٦٤١ - كنَّا إِذَا مَا أَتَانَا صَارِخٌ [فَزِعٌ( ' )] كانَ الصَّرَاخُ لهُ قرعَ [الظنَابِيبِ ( ' )](١)

وقالَ آخرُ :

٦٤٢ - نَثُوبُ إِلِيهِم كَلَّمَا صَاحَ صَارِخٌ وتصرخِهُم فِيمَا يِنُوبُ وتَفرُعُ<sup>(٧)</sup>

<sup>(</sup>۱) المجاز : ۱/۳۳۱ ، تفسير الطبري : ۱/۱۲ ه ، معاني القرآن الزجاج : ۱٬۹۹۳ ، تهذيب اللغة : ۷/۳۰ ، تفسير الطبري : ۱۳۹۷ عن ابن الأعرابي ، تفسير القرطبي : ۲/۳۰ ، اللسان : ۳۰/۳ . وانظر الأضداد لقطرب : ۲۷۳ – ۲۷۴ ، الأضداد للأصمعي : ۵۳ – ۵۶ ، الأضداد لأبي حاتم : ۱۰۵ – ۲۰۵ ، الاضداد لأبي حاتم : ۱۰۵ – ۲۰۵ ولابن السكيت : ۲۰۸ ، وللأنباري : ۸۰ .

 <sup>(</sup>٢) الإشكاء: حرف من الأضداد ، يقال أشكيت الرجل إذا أقمت على الأمر الذي يشكوه مني وأشكيته:
 إذا أقلعت عن الذي يشكوه ، الأضداد لقطرب : ٧٧٧ ، الأضداد للأنباري : ٢٢١ .

 <sup>(</sup>٣) قال في اللسان : (عتب) : ٧٨/١ه (تقول قد أعتبني فلان ، أي ترك ما كنت أجد عليه من أجله ،
 وتقول : أعتبك بخلاف رضاك وهذا على ضد الأول) أهـ بتصرف .

<sup>(</sup>٤) هو سلامة بن جندل بن عمرو من بني كعب بن سعد التميمي ، أبو مالك ( ٠٠ - نحو٢٢ق هـ) شاعر جاهلي من الفرسان من أهل الحجاز ، في شعره حكمة وجودة . ترجمته في : طبقات الشعراء : ١٢٧ ، الخزانة : ٨٦/٢ .

و. (٥) في الأميل فرع ، الظنايب ، والتصويب من الديوان .

<sup>(</sup>۱) الديوان:۱۲۰ ، المفضليات: ۱۲۴ ، البيان والتبيين: ۸۵٪ ، و۲٪ و۱ (إنا إذا ما أتانا) ، الكامل المبرد: ۲/۱ ، الأضداد للأنباري: ۸۰ ·

الصارخ: المستغيث ، والصراخ: الإغاثة ، والظنبوب حرف عظم الساق ، يقال: قد قرع ظنبوبه لهذا الأمر ، أي عزم عليه ، يقول: إذا أتانا صارخ عزمنا على منعه والقتال معه .

<sup>(</sup>٧) لم أعثر على قائله ٠

وجميعُ النحاةِ لايقبلونَ قراءةَ حمزة (() ﴿ بِمُصْرِخَتَ ﴾ بكسرِ الياء (') .
وهوَ لغةُ بني يربوع (') ، ولها وجهانِ : إشباعُ ياءِ الإضافةِ ، فيصيرُ بمصرخي ، ثم ُ حُذِفَتْ الزيادةُ وتُرِكَتْ الحركةُ للدلالةِ عليها (ا) .

والثَّانِي: أنَّه لَّا حُدِفَتْ نونُ<sup>()</sup> الجمع للإضافة التقَتْ / ياءُ الجمع [بياء الإضافةِ<sup>(١)</sup>] وهُمَا ساكنتانِ في الأصلِ ، فحرِّكَتْ ياءُ الإضافةِ إلىٰ الكسرةِ<sup>(٧)</sup> .

وقد أخرج الهذلي بإسناده في الكامل في القراءات الخمسين: ل ٤٦/١ عن أبي عيسى سليم بن عيسى سليم بن عيسى سليم بن عيسى الحنفي قال: (وأنا أبكي على حمزة ، قال لي حمزة : وما يبكيك ياسليم ؟ قلت : إن النحويين يعيبون عليك قراءتك ﴿ به والأرحام ﴾ [النساء: ١] و ﴿ بمصرخي ﴾ ، فقال : ياسليم ، قرأت على الأعمش ، وقرأ الأعمش على يحيى بن وثاب ، وقرأ يحيى على زربن حبيش ، وقرأ زر على ابن مسعود ، وقرأ ابن مسعود على رسول الشيك عن جبريل عن الله تعالى ، هل للنحويين إسناد مثل هذا ؟! ) ، وانظر حجة القراءات : ٢٧٨ ، البحر : ٥٩٤١ = ٤٢٠ ، النشر : ٢٩٨/٢ – ٢٩٩ .

(٣) تفسير البغوي : ٣٩/٤ ، زاد المسير : ٣٥٧/٤ ، عن قطرب ، تفسير القرطبي عنه : ٣٥٧/٩ ، البحر عنه : ٢٠٠/٥ ، النشر عنه : ٢٩٨/٢ ، الإتحاف : ٢٧٧ .

وبنو يربوع : بطن من بني تميم ، ينسب إلى يربوع بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم ابن عمرو . ينظر : الأنباه على قبائل الرواة : ٥٦ ، جمهرة الأنساب : ٢٢٨ ، ٢٦٨ ، عجالة المبتدى : ٧٢٨ ، نهاية الأرب : ٣٩٨

- (٤) حكاه السمين في الدر المصون عن أبي علي الفارسي: ٩٣/٧ ٩٤.
  - (٥) في الأصل ونون والصواب حذف الواو.
  - (٦) زيادة يقتضيها السياق ، انظر تفسير البغوي ،

----

<sup>(</sup>١) هو حمزة بن حبيب بن عمارة بن إسماعيل ، أبو عمارة الكوفي التيمي مولاهم (٨٠ – ١٥٦هـ) الإمام الحبر ، أحد القراء السبعة ، وإليه صارت الإمامة في القراءة بعد عاصم والاعمش وكان إماماً حجة ثقة ثبتاً قيما بكتاب الله ، عارفا بالعربية حافظاً للحديث عابداً ، خاشعاً زاهداً ، بصيراً بالفرائض. ترجمته في : التيسير : ٦ – ٧ ، غاية النهاية : ٢١١/١ – ٢٦٣ ، تهذيب التهذيب : ٢٧/٣ – ٢٨ .

<sup>(</sup>Y) كالأخفش في معانيه: ٢٩٩/٥ ، والزجاج في معانيه: ١٥٩/٣ ، والنحاس في إعراب القرآن: ٢٧٩/٣ ، والزمخشري في الكشاف: ٣٧٤/٣ – ٣٧٥ ، وانظر الحجة في القراءات: ٣٧٧ ، تفسير القرطبي: ٣٧٨/٩ ، وقال في رسالة الغفران: ٣١٣ – ٣١٤ (وأصحاب العربية يجمعون على كراهة قراءة حمزة ﴿ وما أنتم بمصرخي ﴾ بكسر الياء: ... ولم يأت كسر هذه الياء في شعر فصيح) . قال في الإتحاف: (وهي لغة بني يربوع ، وأجازها قطرب والفراء وإمام النحو واللغة والقراءة أبو عمرو بن العلاء ، وهي متواترة صحيحة ، والطاعن فيها غالط قاصر ، ونفي النافي لسماعها لايدل على عدمها ، فمن سمعها مقدم عليه إذ هو مثبت ) أهـ: ٢٧٢ .

﴿ أَجْتُلُّتُ ﴾ [٢٦]

انتُزِعَتْ (١) . قالَ الهذلي (٢) :

٦٤٣ - أَوْ كَالَّنْعَامَةِ (١) إِذْ غَدَتْ مِنْ بَيْتِهِا

لِيُصَاغُ  $^{(1)}$ ] قرَناهَا [بغير $^{(1)}$ ] أَذَين

٦٤٤ - فَأَجْتُنُّتِ الْأَذُنَانِ مِنْهَا فَأَنْتَهَتْ

صَلْمًاءَ لَيْسَتُ [مِنْ(٥)] نَوَاتِ قُرُون (١)

(٧) تفسير البغوي : ٣٩/٤ ، تفسير القرطبي : ٩٧/ ٣٥ ، البحر : ٤٢٠/٥ ، الدر المصون : ٩٤/٧ ، النشر : ٢٩٩/٢ ، إتحاف فضلاء البشر : ٢٧٧ .

(١) قال اليزيدي في غريب القرآن: ١٩٧ ( ﴿ اجتثت من فوق الأرض ﴾ استؤصلت ، يقال: اجتث الله دابرهم أي أصلهم) .

وانظر غريب القرآن للقتبي : ٢٣٢ ، تفسير الطبري : ٨٦/١٦ه ، تفسير الماوردي : ٣٤٦/٢ ، تفسير البغوي : ٤١/٤ ، الكشاف : ٣٧٧/٢ ، زاد المسير : ٣٦١/٤ .

- (Y) هو أبو العيال بن أبي غثير من هذيل ثم من بني خناعة بن سعد بن هذيل ، كان هو وبدر بن عامر الهذاي يسكنان مصر ، ثم إنه أصاب ابن أخيه سهم من قوم ينتضلون فقتله ، فخاصم في دمه أبو العيال واتهم بدر بن عامر أن يكون ضلعه مع القوم الذين يخاصمهم ، فدارت بينه وبين بدر مساجلات شعرية ، هذان البيتان من أحدها انظر شرح أشعار الهذايين : ٢٠٧١ .
  - (٣) تكرر في الأصل أو كالنعامة .
  - (٤) في الأصل ليصاع ، بقير والتصويب من شرح أشعار الهذليين .
    - (٥) زيادة من شرح أشعار الهذليين .
- (٦) ديوان الهذليين: ٢٦٨/٢ ، شرح أشعار الهذليين: ٢٢٢/١ ، الحيوان: ٣٢٤/٤ (فانثنت) ، المعاني الكبير: ٢٣٧/١ ، فصل المقال: ٣٦١/ (فانثنت) قال في المعاني: (يضربون المثل بالنعامة في الموق وسوء التدبير، ويقولون: ذهبت النعامة تطلب قرنين فقطعوا أذنيها ، فأرادوا بمصلم هذا المعنى) . بغير أذين: من غير أن يؤذن لها في ذلك ، انتهت : كفت ، صلماء الا أذني لها . ومعناه: تطلب عندى الخير بمنازعتك إياى ، فرجعت مجدوعاً .

﴿ لَابَيِّعٌ فِيهِ ﴾ [٢١]

خصَّ البيعَ ، لِمَا فِي المبايعةِ منَ المعاوضةِ ، فَيُظُنُّ أَنَّ ذَلكَ كالفداءِ فِي النجاةِ عمَّا أوعدُوا بِه ، فصارَ فِي المعنَى كقولِه : ﴿ وَإِن تَعْدِلْ كَالَ عَدْلِ لَا يُؤْخَذُ مِنْ المُعْمَى أَنَّ ﴾ (١١٢) .

﴿ وَلَاخِلَالُ ﴾

مصدر خاللته مخالة ، وخِلَالاً (٢) .

﴿ دَآبِبَيْنِ ۖ ﴾(١) [٣٣]

دائمين فيمًا سخرَهُما الله عليه (٥).

﴿ أَفْعِدَةً مِنَ ٱلنَّاسِ ﴾ [٢٧]

قلوباً<sup>(٦)</sup> .

وقيل : إِنَّهَا تكسيرُ [وفودٍ على أوفدة [()] ، ثُمَّ قُلِبَ اللَّفظُ ، ثُمَّ قُلِبَتْ الواوُ ، كَمَا قُلِبَ فِي الأفئدةِ الَّتِي هِيَ جَمِعُ الفؤادِ (() .

﴿ تَهُوِي إِلَيْهِمْ ﴾ [٢٧]

<sup>(</sup>١) سورة الأنعام : أية : ٧٠ .

<sup>(</sup>٢) انظر تفسير الماوردي : ٢/٥٥٠ ، الكشاف : ٣٧٩/٢ .

<sup>(</sup>٣) غريب القرآن لليزيدي : ١٩٨ ، غريب القرآن للقتبي : ٢٣٣ ، تفسير الماوردي : ٣٥٠/٢ ، زاد المسير : ٣٦٤/٤ .

<sup>(</sup>٤) من قوله تعالى : ﴿ وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار ﴾ .

<sup>(</sup>ه) المحرر الوجيز : ٨٩/١٠ ، زاد المسير : ٣٦٤/٤ ، تفسير القرطبي : ٣٦٧/٩ ، وانظر اللسان (داب) : ٣٦٩/١ .

<sup>(</sup>٦) تفسير الماوردي : ٢/٠٥٧ ، زاد المسير : ٣٦٧/٤ ، تفسير القرطبي : ٣٧٣/٩ .

<sup>(</sup>٧) في الأصل وقود على أوقدة والتصويب من الإيجاز: ٩٨.

<sup>(</sup>٨) تفسير الماوردي: ٢٥١/٢ ، تفسير القرطبي: ٣٧٣/٩ .

رر ۱)و . تقصدهم

﴿ وَتَقَبُّلُ دُعَاٰنِي ﴾ [13]

عبادَتِی (۲)

﴿ رَبُّنَا أَغْفِرْ لِي وَلِوَ لِلدِّيُّ ﴾ [١١]

[كانًا(1)] فِي الأحياءِ ، فرجًا إيمانَهما(١) .

﴿ تَشْخُصُ فِيهِ ٱلْأَبْصَارُ ﴾ [٤٦]

[ترتفع (١)] مِنْ قولِهِم شَخَصَ بصرُ المريضِ شُخُوصاً (١) ، وشَقَّ شُقُوقاً .

﴿ مُهْطِعِينَ ﴾ [٤٣]

مسرعي*ن* (۸)

<sup>(</sup>١) المحرر الوجيز : ١٠/٩٠ ، زاد المسير : ٣٦٨/٤ ، تفسير الرازى : ١٣٩/١٩ .

<sup>(</sup>Y) هذا على قراءة أبي جعفر ، ونافع في رواية ورش ، وابن كثير وأبي عمرو وحمزة ، والبرجمى عن أبي بكر في بكر من عاصم ، ويعقوب ﴿ دعائي ﴾ بإثبات الياء : ابن كثير ويعقوب والبرجمي عن أبي بكر في الوصل والوقف ، والباقون في الوصل دون الوقف .

بينا قرأ نافع برواية قالون وإسماعيل ، وابن عامر وعاصم والكسائي وخلف وابن كثير برواية ابن فليح ﴿ دعاء ﴾ بحذف الياء: المبسوط: ٢١٨ ، البحر: ٥/٤٣٤ ، النشر: ٢٠١/٢ ، الإتحاف: ٢٧٣ .

 <sup>(</sup>٣) تفسير الطبري: ١٥٦/١٣، تفسير البغوي: ٤/٥٠، الكشاف: ٣٨٢/٢، تفسير الرازي:
 ٢٤٢/١٩، تفسيرالقرطبي: ٣٧٥/٩٠.

<sup>(</sup>٤) في الأصل كان والتصويب من الإيجاز: ٩٨.

<sup>(</sup>٥) تفسير الماوردي : ١٤٢/١٩ ، زاد المسير : ٣٦٩/٤ ، تفسير الرازي : ١٤٢/١٩ .

<sup>(</sup>٦) في الأصل ترفع والتصويب من الإيجاز: ٩٨.

<sup>(</sup>٧) ينظر اللسان (شخص) : ٧/ه٤ ، ٤٦ .

<sup>(</sup>٨) المجاز : ٣٤٢/١ ، تفسير عبد الرازق : ٣٤٣/١ ، غريب القرآن اليزيدي : ١٩٨ ، غريب القرآن القرآن القرآن القرآن القتبي : ٢٣٢ ، تفسير الطبري ورجحه : ١٩٨ - ١٥٩ ، تفسير الماوردي : ٢٣٢/٢ ، تفسير البغري : ١٩٨ ، زاد المسير : ٢٧٠/٤ .

[ ولا يفسرُ بالإطراقِ<sup>(۱)</sup> ] لقوله : ﴿ مُقْنِعِيرُهُ وسِمِمْ ﴾ ، والإقناعُ : رفعُ الرأسِ إلىٰ السماءِ مِنْ غيرِ إقلاعِ<sup>(۱)</sup> ، قالَ الراعِي :

780 - زَجلَ التُحَداءِ كَأَنَّ فِي حيرُومِهِ

قَصَباً ومُقْنِعَةَ الدِّنينِ عَجُولًا(١)

العجولُ : الناقةُ ماتَ ولدُها فحنَّتْ ، وإذَا حنَّتْ الناقةُ ، رفعَتْ رأسَها .

﴿ وَأَفْتِدُنَّهُمْ هَوَآءٌ ﴾

جوف عن القلوب ؛ لشدة الارتباع (1) .

أنشد أبو زيدٍ :

٦٤٦ - لَقَدْ أَعْجَبْتُمُونِي مَنْ جُسُوم ِ وأَسْـلِحَةٍ ولكنْ لا فُـوَادَا<sup>(٠)</sup>

<sup>(</sup>١) في الأصل ولا يفسروا بالإطراف ، والتصويب من الإيجاز: ٩٩.

وهذا قول ابن زيد كما في تفسير الطبري : ١٥٧/١٣ ، تفسير الماوردي : ٣٥٢/٢ ، زاد المسير : ٣٠٢/٢ ، تفسير القرطبي : ٣٧٦/٩ .

 <sup>(</sup>۲) غريب القرآن لليزيدي : ۱۹۸ ، معاني القرآن للزجاج : ۱۲۲/۲ ، العمدة في غريب القرآن : ۱۷۰ ،
 تفسير البغوي : ۱/۱۵ ، تفسير الرازي : ۱٤٤/۱۸ ، اللسان (قنم) : ۲۹۹/۸ .

<sup>(</sup>٣) الديوان : ٢٢١ ، جمهرة أشعار العرب : ٩٣٣/٢ ، خلق الإنسان لأبي محمد الحسن بن أحمد : ١٠٤ ، الكامل : ٤/٤ ، المخصص : ١٤٣/٢ ، أساس البلاغة (قنم) : ٢٥٥ .

زجل الحداء: أي رفيع الصوت ، كأن في صدره قصباً ، أو صوت عجول: وهي التي أعجلت عن ولدها ، ومقتعة أراد وصوت مقنعة يعني ناقة ، ثم حذف الصوت وأقام ، مقنعة مقامه ، وهي التي ترقع رأسها إذا صاحت ، والحيزوم الصدر ، وقصباً : يعني زماراً ، شبه صوت الحادي بالمزمار .

 <sup>(</sup>٤) المجاز : ٣٤٤/١ ، تفسير البغوي : ١/١٥ ، زاد المسير عن أبي عبيدة : ٣٧١/٤ ، تفسير القرطبي :
 ٣٧٧/٩ .

<sup>(</sup>ه) البيت نسبه أبو زيد والبحتري للبرج بن مسهر الطائي وفي الوحشيات لعامر بن جوين الطائي . وهو في النوادر : ٢٩٩ ، الوحشيات : ٢٣ ، حماسة البحتري : ١٣٦ ، الحجة لأبي علي : ١/ ٣٠٥ ، أسلحة : جمم سلاح ، وقوله لا فؤادا : أراد أفئدة .

[و<sup>(۱)</sup>]مثلُه [للراعِي<sup>(۱)</sup>] :

٦٤٧ - وغَنَو بِصَكِّهِم ُوَأَخُدَبَ أَسَّأَرَتْ

مِنْهُ السِّكَاطُ يَرَاعةً إِجْفِيلًا (٢)

﴿ وَإِن كَا كَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ ٱلْجِبَالُ ﴾ [٤٦]

أيْ مَا [كا(1)]نَ مكرُهم لتزولَ منْهُ الجبالُ ، توهيناً لمكرِهِمْ ، وتحقِيراً لأمرِهِمْ (٥)

< فَلا تَحْسَبَنَّ ٱللَّهَ مُعْلِفَ وَعَدِهِ وَرُسُلَهُ مَ ﴿ وَلا ] [٤٧]

قيل : تقديرُه : مخلف رسلِه وعده ، فجاء مقلوباً (١) :

٦٤٨ - وَكُللُّ كُمَيْتٍ كَلَأَنَّ السَّلِيد

حَلَ فِي حَيْثُ وَارَى الأَدَيْمُ [الشُّعَارَا (١)](١)

\_ ٧٦٩ \_

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>۲) في الأصل الراعي ، وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٣) الديوان : ٢٣٧ ، المجاز : ٢٤٤/١ (جاؤوا بصكهم ، اخرجت) ، جمهرة اشعار العرب : ٢٩٠/٢ (جاؤوا) ، وكذا الجمهرة لابن دريد (رعى) : ٣٩٢/٢ ، شرح ديوان الهذليين للسكري : ٢٨١/١ العجز ألمقط وكذا التاج (يرع) ، واللسان (جلل) : ١١٤/١١ ، وغدوا : يعنى السعاة ، بصكهم : المحك المحيفة التي قيها أسماء الناس ، وأحدب : رجل ضرب حتى انحنى ظهره يعنى : عريف القوم ، أسأرت : أبقت ، يراعة : قصبة ، إجليل : يجفل من كل شيء ، وقيل : الإجليل : ذكر النعام لأنه يهرب من كل شيء ، وقيل .

<sup>(</sup>٤) زيادة من الإيجاز: ٩٩.

<sup>(</sup>ه) المجاز : ٢/ه٣٤ ، معاني القرآن الزجاج : ١٦٦/٣ ، إعراب القرآن النحاس : ٣٧٢/٢ ، تفسير المجاز : ٣٧٤/٤ ، تفسير البغوي : ٤/٤٥ ، زاد المسير : ٣٧٤/٤ .

<sup>(</sup>١) معاني القرآن للفراء: ٧٩/٧ - ٨٠ ، تأويل المشكل: ١٩٣ ، معاني القرآن للزجاج: ١٦٩/٧ ، إعراب القرآن للنحاس: ٣٧٢/٧ ، تفسير البغوى: ٣/٤٥ ، تفسير القرطبي: ٣٨٢/٩ .

أيُّ:الشعارُ الأديمَ .

وقال أخر :

# ٦٤٩ - تَرَى الَّثُورُ فِيِهَا مُدْخِلُ الظِلِّ رَأْسَهُ

## وسَائِرُهُ بَادٍ إلى الشَّمْسِ أَجْمَعُ(١)

والأَوْلَى: أَنْ يقرَّرَ على اللفظِ ؛ لأَنَّ الإخلافَ مِنَ الافعالِ الجاريةِ على اللجهينِ، يقالُ : أخلف [زيدٌ (٢)] وعده وأخلف وعده [زيداً (٣)] ، ومثلُه : أصابَ زيدٌ مالاً ، وأصابَ زيداً مالاً ، ووافق زيدٌ [حديثنا (١)] ، إذا صادفهم يتحدثُونَ ، ووافق زيداً حديثنا ، إذا سرَّهُ وأعجَبهُ ، وأحرزَ زيدٌ سيفَه ، إذا صانهُ في غمده . وأحر [زداً (٥)] وصانهُ مِنَ القتل (٣) .

أراد كأن السليط -- وهو الزيت - في شعر هذا القرس لصفائه ، طويل : أي قرس طويل ، والشعار : جمع شعر ، والشعار هو الذي يوارى الأديم في الحقيقة فقلب .

- (Y) في الأصل زيداً ، وهو تصحيف .
  - (٢) في الأميل لزيد وهو تصحيف.
- (٤) في الأصل حديثاً وهو تصحيف.
  - (٥) زيادة يقتضيها السياق.
- (١) في الأصل خصه رهو تصحيف .
- (٧) ينظر تفسير الطبري: ١٦٣/١٣ ، وتفسير القرطبي: ٣٨٢/٩ .

<sup>(</sup>V) في الأصل الشفارا والتصويب من الديوان.

 <sup>(</sup>٨) البيت للأعشى وهو في ديوانه : ٨٤ (وكل طويل) ، الاشتقاق لابن دريد : ٤٢٢ (بحيث يواري) ،
 الوساطة بين المتبنى وخصومه : ٤٦٩ ، اللسان (شعر) : ٤١١/٤ (وكل طويل) .

<sup>(</sup>۱) الكتاب: ۱۸۱/۱ ، معاني القرآن القرآء: ۸۰/۲ ، تأويل مشكل القرآن: ۱۹۶ ، إعراب القرآن المتحاس: ۲۱۳/۲ ، أمالي المرتضي: ۲۱۳/۱ ، الدر المصون: ۳۱۶/۱ ، أراد مدخل رأسه الطل . يصف هاجرة ألجأت الثيران إلى كنسها ، فترى الثور قد أدخل رأسه في ظل كناسه ، لما يجده من شدة الحرارة ، وسائر جسده بارز الشمس .

﴿ مُُقَرَّنِينَ فِي ٱلْأَصَّفَادِ ﴾ [٤٩] أَيْ: يُجْمَعونَ فِي الْأَعْلالِ (١ كَمَا كَانُوا فِي الدُّنْيَا [مقترنينَ (١)] على الفسلالِ (١). الفسلالِ (١).

[ تهت سورة إبراهيم ]

<sup>(</sup>١) تفسير عبد الرزاق : ٢٤٤/١ ، غريب القرآن اليزيدي : ١٩٨ ، غريب القرآن القتبي : ٣٢٤ ، معاني القرآن الزجاج : ١٧٠/٢ ، معاني القرآن النحاس : ٢٦/١٥ ، العمدة في غريب القرآن : ١٧١ ، تفسير البغوى : ٤/٤ .

<sup>(</sup>Y) في الأصل مقرنين والتصويب من الإيجاز: ٩٩ .

<sup>(</sup>٣) تفسير الماوردي : ٢٥٥٥٧ ، تفسير القرطبي : ٣٨٥/٩ .



مَايِكَ أُلْكِتَابٍ وَقُرْءَانِ مُّبِينٍ ﴾ [١]

جمعَ بينَ الكتابِ والقرآنِ ؛ لأنهّما وصفانِ مختلفانِ معنَى ، وإنْ كانَ الموصوفُ واحداً (١) .

﴿ لَّوَمَا تَأْتِينَا ﴾ [٧] أَيْ: لولَاً(١)

وقيلَ : هللَّ<sup>(۲)</sup> .

﴿ شِيَعِ ٱلْأَوَّلِينَ ﴾ [١٠]

فرق الأولين<sup>(1)</sup> .

﴿كَنَالِكَ نَسَلُكُهُ ﴾ [١٢]

ندخله ، أي: التكذيب والاستهزاء عن قتادة (١) .

<sup>(</sup>١) تفسير البغوي : ٤/٥٥ ، زاد المسير : ٣٧٩/٤ ، تفسير القرطبي : ١/١٠ .

 <sup>(</sup>۲) معاني القرآن للفراء: ۸٤/۲ ، تفسير الطبري: ۱/۱۶ (بولاق) ، تفسير القرطبي: ٤/١٠ ، وعلى
 هذا يجوز لو ما يمعنى الخبر .

<sup>(</sup>٣) معاني القرآن للفراء: ٨٥/٢ ، غريب القرآن السجستاني : ٨٥ ، غريب القرآن القتبي : ٢٣٥ تفسير الطبري : ١٤/٥ ، معاني القرآن الزجاج : ١٧٣/٣ ، تفسير البغوي : ١/٤٥ ، الكشاف : ٣٨٧/٢ .

<sup>(</sup>٤) معاني القرآن الزجاج: ١٧٤/٣ ، تفسير الماوردي: ٣٦٠/٢ ، الكشاف: ٣٨٨/٢ ، المحرر الوجيز: ١ ١١٣/١٠ .

<sup>(</sup>٥) من قوله تعالى : ﴿ وما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزؤن ، كذلك نسلكه في قلوب المجرمين ، لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين ﴾ [الحجر : ١١ - ١٣] .

<sup>(</sup>١) معاني القرآن للفراء بدون عزو: ٢/٥٥ ، وأخرجه عنه الطبري في تفسيره بلفظ (إذا كذبوا سلك الله في قلوبهم أن لا يؤمنوا به) وعن ابن جريج بلفظ (التكذيب): ٧/١٤ ، معاني القرآن للزجاج: ٣٦٠/٢ ، تفسير الماوردي عن قتادة وابن جريج: ٣٦٠/٢ . تفسير الماوردي عن قتادة وابن جريج: ٣٦٠/٢ . تفسير البغوى: ١٨٤/٥ ، المحرر الوجيز: ١٨٣/٠ ، وحديث قتادة إسناده صحيح .

والذكرُ : القرآنُ ، وإنْ لمْ يؤمنُوا بِهِ عنِ الحسن (١) .

﴿ شُكِرَتْ أَبْصَنْرُنَا ﴾ [١٥]

﴿ مِنكُلِّ شَيْءِمُّوْزُونِ ﴾ [١٩]

مقدرٍ: أيْ بمقدارٍ لا ينقصُ عنِ الصاحِةِ ، ولا يزيدُ زيادةً تضرحُ عنِ الفائدة (أ) .

وذهب ابنُ بحرٍ: أنَّ المرادَ هوَ الأشياء/ الموزونةُ .

ثمَّ قَالَ: إِنَّمَا ذَكَرَهَا دُونَ المُكيلةِ ؛ لأنَّ غَايةَ المُكيلِ [ينتهِي (١٠] إلى الوزنِ (١) .

<sup>(</sup>١) حكاه عنه الماوردي في تفسيره :٢/ ٣٦١ ، وذكره النحاس في إعراب القرآن : ٢/ ٣٧٧، والزمخشري في الكشاف : ٢/ ٢٧٧، وأورده القرطبي في تفسيره عن المعتزلة وضعفه : ١٩/ ١٦٧، وأورده القرطبي في تفسيره : ١٠/ ٧ ، وقال (ذكره الغزنوي) .

<sup>(</sup>Y) هو الشق والخرق ، قال في اللسان : ١٣/١٠ ( بثق السيل موضع كذا يبثق بثقا وبثقاً ، عن يعقوب ، أي خرقه وشقه ، ابن سيده : بثق شق النهر يبثقه بثقاً كسره لينبعث ماؤه ، واسم ذلك الموضع البثق ) .

<sup>(</sup>٣) قال الرازي في تفسيره: ١٧١/١٩ (وأصله من السكر ، وهو : سد الشق لثلا ينفجر الماء)،وانظر اللسان: ٣٧٥/٤ ، المحرر الوجيز: ١١٥/١٠ .

<sup>(</sup>٤) المجاز: ٢٤٨/١ ، غريب القرآن السجستاني: ٨٥ ، غريب القرآن القتبي: ٢٣٦ ، تفسير الطبري عن ابن عباس وأبي صالح وأبي مالك وعكرمة وسعيد بن جبير والحكم بن عتيبة ومجاهد وقتادة والضحاك: ١٢/١٤ ، معاني القرآن الزجاج: ١٧٦/٣ ، أمالي المرتضي ورجحه: ١٣/١ . كما رجحه الطبري وقال: لإجماع الحجة من أهل التأويل عليه .

<sup>(</sup>٥) في الأصل فينتهي وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٦) تفسير الطبري عن ابن زيد : ١٢/١٤ ، معاني القرآن للزجاج : ١٧٦/٣ ، تفسير البغوي عن ابن زيد : ١٢/١ ، وحكاه عنه المرتضي في أماليه : ١٣/١ ، وضعفه ، قال : (ووجه الآية وما يشهد له ظاهر لفظها ، غير ماسلكه أبو مسلم ، وإنما أراد تعالى بالمرزون : المقدر ، الواقع بحسب الحاجة ، فلا يكون ناقصاً عنها ، ولا زائداً عليها زيادة مضرة ، أو داخلة في باب العبث) أهـ .

١٥٠ - لَهَا بَشَرُّ مثلُ الحَرِيرِ وَمُنْطِقٌ

رَخِيمُ الحَواشِي لا هُرَاءٌ وَلَانَزُرُ (١)

أي: قليل . وقالَ مالكُ الفِزَارِيُّ (٢)

٦٥١ - وحَدِيثٍ ألَدُّهُ هُو مِمَّا

ينعت الناعتون يوزن وزنا

٦٥٢ - مَنْطِقٌ صَائِبٌ وَيَلْحَنُ أَحْيَا

ناً خير الكلام ما كان كَنالاً المنالاً

<sup>(</sup>۱) الديوان: ٢٩٦ (دقيق الصواشي) ، شرح الديوان: ٣٦ ، نقائض جرير والأخطل: ٢٦١، البيان والتبيين: ١/٢٧١ وفيهما (رقيق) ، أمالي القالي: ١٥٤/١ ، الخصائص: ٢٩/١ ، الطراز: ٢٠٠٧١ ، أمالي المرتضى: ١٣/١ أربعتها كما هنا .

البشر: جمع بشرة وهي ظاهر الجلد، رخيم الحواشي: لين نواحي الكلام، لاهراء: كثير يعني بغير معنى، والنزر: القليل، قال المرتضي: (فكأنه قال: إن حديثها لا يقل عن الحاجة ولايزيد عليها).

<sup>(</sup>۲) هو مالك بن أسماء بن خارجة بن حصن الفزارى ( ۰۰۰ - نحو۱۰۰هـ ) ، آباؤه سادة غطفان وكان شاعراً غزلاً ظريفاً ، ولاه الحجاج أصبهان ، بعد أن تزوج أخته هنداً ، وحبسه مراراً لخيانة ظهرت منه .

ترجمته في : طبقات الشعراء : ٤٠٤ ، معجم المرزباني : ٢٦٦ ، الأغاني : ٢٣١/١٧ - ٢٤٢ .

<sup>(</sup>٣) البيان والتبيين: ١٤٧/١ ، ٢٢٨ (وتلحن ، وأحلى الحديث) ، طبقات الشعراء: ٤٠٤ (يشتهي الناعتون ، وتلحن ، وأحلى الحديث) ، معاني القرآن للزجاج: ٥٥/٥ ، الأغاني: ٢٣٨/١٧ (وأحلى الحديث) ، معجم المرزباني: ٢٦٦ (يشتهي السامعون ، وخير الحديث) ، أمالي المرتضي: ١٤/١ (وتلحن) ، فصل المقال: ٥ (تشتهيه النفوس) .

تلحن أحياناً: أي تغمض وتغرص في حديثها ، وأفضل الكلام: ما فهمه صاحبها دون الناس ، يقال : لحن يلحن لحناً – كفرح يفرح فرحاً – ، إذا أصاب وفطن ، ولحناً – كضرباً – : إذا قال ما يفهمه صاحبه عنه ويخفى على الآخرين ، ومنه هذا البيت .

أي كناية (١ ) ، لا [أ(٢) ]نه أراد ماهو ضد الصواب . كقوله : ﴿ وَلَتَعْرِفَنَهُمْ فِ لَحْنِ ٱلْقَوْلِ ﴾ (٣) . وكما قيل (٤) : لَحْنِ ٱلْقَوْلِ ﴾ (٣) . وكما قيل (٤) : 70٣ – ولَقَدْ وَحَيْتُ لَكُمْ لِكَيْمًا تَفْطَنُوا وَلَحَنْتُ لَحْناً لَيْسَ [بِ (٥) ] الْمُرْتَابِ (١)

وَلَمْتُكُ لَكُوْ ( ) فِيهَا مَكْنِشَ وَمَن لَسَتُمْ لَلُوْرِزَوْقِينَ ﴿ [٢٠] وَبَهَا مَكْنِشَ وَمَن لَسَتُمْ لَلُورِزَوْقِينَ ﴿ [٢٠] وَلِمَا لُستُمْ لُهُ بُرازَقِينَ مِنْ سائرِ الحيواناتِ ناطقِها وعجمِها (١٠) وقيلَ : إنَّهُ مَنَّ علينَا بالخول (١٠) ، كمَا منَّ بالمعاش (١٠١)(١٠)

(١) الكناية هي : كما قال السكاكي : « ترك التصريح بذكر الشيء إلى ذكر ما يلزمه لينتقل من المذكور إلى المتروك » . وعرفها القزويني بأنها «لفظ أريد به لازم معناه مع جواز إرادته معه » .

ينظر مفتاح العلوم: ١٨٨ ، التلخيص: ٣٣٧، الإيضاح: ٥٥١، شروح التلخيص: ٤/ ٧٣٧.

- (٢) زيادة يقتضيها السياق .
- (٣) سورة محمد : أية : ٣٠ .
- (3) هو القتال الكلابي ، واسمه عبد الله فغلب عليه لقب القتال لتمرده وفتكه ، وهو من بني أبي بكر بن
   كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة
  - ترجمته في : طبقات الشعراء : ٣٦٢ ، الأغاني : ١٣٩/٢٤ ١٦١ .
    - (٥) زيادة من الديوان .
- (٦) ديوان القتال : ٣٦ (لحنت لكم ، تفقهوا ، ووحيت وحيا) ، وكذا أمالي القالّي : ٤/١ ، واللسان (لحن) : ٣٨٢/١٣ ، وفيهما (تفهموا) بدل تفقهوا ، أمالي المرتضى : ١٤/١ كما هنا .

وصدره في المجاز: ٢١٥/٢ كرواية الديوان.

- قال القالي: معناه: ولقد بينت لكم ، واللحن بفتح الصاء الفطنة ، وربما أسكنوا الصاء في الفطنة .
  - (٧) زيادة من القرآن .
- (A) معاني القرآن للفراء: ٨٦/٢ ، غريب القرآن للقتبي: ٣٣٦ ، تفسير الطبري: ١٣/١٤ ، إعراب القرآن للنحاس: ٣٧٨/٢ ، تفسير الماوردي: ٣٦٥/٢ ، تفسير البغوي: ٦٢/٤ ، زاد المسير: ٣٩٢/٤
- (٩) هم العبيد والإماء وغيرهم من الحاشية ، الواحد والجمع والمذكر والمؤنث في ذلك سواء ، اللسان (خول) :٢٢٤/١١
  - (١٠) كذا هنا ، وفي الإيجاز : ٩٩ (بالمعايش) .
- (۱۱) معاني القرآن للفراء: ۸٦/۲ ، تفسير الطبري: ۱۳/۱٤ ورجحه ، معاني القرآن للزجاج: ۱۷۷/۳ إعراب القرآن للنحاس عن القراء: ۳۷۸/۲ ، تفسير البغوي: ۱۲/٤ ، الكشاف: ۲۸۹/۲ ، الكشاف: ۲۸۹/۲ ، الكشاف:

أيْ:كما جعلْناً لكُمْ فيها معايشَ ، جعلنا لكُمْ خولاً مِنَ الخدم ِ ، والنَّوابِ ، فإنَّا جعلناها لكُمْ ، ولمْ نجعلْ رزقَها عليْكُمْ .

فَهُ مَنْ ﴾ على هٰذا القولِ منصوب ، وعلى القولِ الأولِ مجرور . وعلى القولِ الأولِ مجرور . والمعايش : مايتعيشُ به الإنسانُ مِنْ المطاعم والمشارب والملابس (١) . قال جريد :

أَدَكَلُّفُ نِي مَعِيشَا آلِ زَيسْدٍ
 ومَنْ لِي بالمرقَّقِ والصِّنَابِ
 مَانٌ لِي بالمرقَّقِ والصِّنَابِ
 مَالَتْ لا تَضُرُّ كَضَمَّ زيدرٍ

وما ضَمِّي وليسَ معِي شبابِ(٢)

﴿ لَوَقِحَ ﴾ [٢٢]

بمعنى ملاقح (٢) . على تقدير ذوات لقاح .

<sup>(</sup>١) تفسير الماوردي : ٢٦٤/٢ ،

<sup>(</sup>٢) الديوان : ٤٢ (بالصلائق والصناب) ، طبقات فحول الشعراء : ٣٩٢/١ ، الكامل : ١/٥٥/ ، والأول في العقد الفريد : ١٧/١ ، والمثلث للبطليوسي : ٩/٢ه (بالرقاق) .

تكلفني: أراد زوجته ، المسلائق: الواحدة صليقة ، وهي:الرقاقة من اللحم المشوي ، الصناب: صباغ يتخذ من الخردل والزبيب .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري عن ابن عباس تعليقا ، كتاب التفسير ، باب سورة الحجر : ٨/٣٧ ، المجاز : ١٨/٨ ، المجاز : ١٨/٨ ، تفسير الماوردي عن أبي عبيدة : ٢/٥/٣ ، تفسير البغوي عنه : ١٢/٨ ، الكشاف : ٢٨/٢ ، المحرر الوجيز : ١٢١/٠ ، زاد المسير : ٣٩٣/٤ . قال القتبي في غريب القرآن : ٢٣٢ ( واست أدري ما اضطره – يعني أبا عبيدة – إلى هذا التفسير بهذا الاستكراه ، وهو يجد العرب تسمى الرياح لواقح ، والريح لاقحا ... وإنما جعلوا الريح لاقحا – أي حاملا – لأنها تحمل السحاب وتقلبه وتصرفه ثم تحمله فينزل فهي على هذا الحامل ) ، قال ابن الجوزي في زاد المسير : ٢٩٤٤ ( وأكثر الأحاديث تدل على القول الأول – يعني قول أبي عبيدة – قال

والرياح ، لاسيّما الصّبا والجنوبُ ملقحة السحاب ، كالفحلِ للناقة (١) . وقيلَ : الصَّبا تثيرُ وتلقح ، والجنوب : تُدِرٌّ ، والشَّمال : تمنع (١) ، والدَّبور والدَّبور اللهُ : تقشع<sup>(۲)</sup> .

وَقَدْ جاء كُلُّ ذٰلكَ فِي أشعارِ العربِ/. قالَ الهذليُّ (1):

عبدالله بن مسعود : يبعث الله الرياح لتلقح السحاب فتحمل الماء ، فتمجه ثم تمر به ، فيدر كما تدر اللقحة ) وقد أثبت العلم الحديث هذه الحقيقة التي قررها القرآن وهي أن الربح تلقح السحاب كما يلقح الفحل الناقة حيث جاء في البحث الذي أعده كل من : ج . برانت - بيتر هـ - هيلد براند ، مصطفى إبراهيم ، صلاح الصاوى بعنوان : تأثير الرياح على تكون السحب : ص ٥ - ٦ ما نصه : (تضم فيزياء تكون السحب: ارتباط الرطوبة ونويات السحب مع عمليات التبريد لإنتاج سحابة ... والعنصر الإضافي لتكوين السحب هو نويات السحب، وهي عبارة عن جزئيات صغيرة تقوم بدورها كما لو كانت المواقم المفضلة لبدء تكوين قطرات السحب .

ونويات السحب : هي مركبات لها جاذبية كيميائية لبخار الماء ، ويعتقد الآن أنها غالبا سلفات الأمونيا ، أو - في الكتل الهوائية البحرية - بعض أملاح البحر ، وبعض الجزئيات العالقة الأخرى تقوم أيضًا بدور نويات السحب ، والرياح لهادور مهم في نقل هذه النويات من مواقعها الأصلية إلى أماكن تكون السحب وقد ورد في الآيات القرآنية ... عن دور السحاب في النويات والتكثف قوله تعالى : ﴿ وأرسلنا الرياح لواقح فأنزلنا من السماء ماء فأسقيناكموه ﴾ ، كما يمكن أحيانا النظر إلى الرياح على أنها عقيم أو أنها خالية من النويات أو الرطوبة المكونه للمطر وذلك كما في قوله تعالى : ﴿ وفي عاد إذ أرسلنا عليهم الربح العقيم ﴾ [الذاريات/٤] ، وهكذا فهناك فصل بين الرياح (اللواقح) المخصبة التي تحمل هذه النويات وتتسبب في الأمطار في بعض الأماكن ، وبين الرياح العقيم في مواقع أخرى) أهم . وانظر كتاب عسل النحل : ٢٤ - ٢٥ .

\_ ٧٧٧ \_

<sup>(</sup>١) انظر زاد المسير : ٣٩٤/٤ ، تفسير الرازي : ١٧٩/١٩ ، تفسير القرطبي : ١٥/١٠ ، تفسير الخازن . 37/8:

<sup>(</sup>۲) كذا هذا وفي تفسير البغوى: تجمع ،

<sup>(</sup>٣) ينظر كتاب الربح لابن خالويه : ٥٦ - ٨٥ ، تفسير البغوى : ١٢/٤ ، تفسير الرازى : ١٨٠/١٩ .

<sup>(</sup>٤) هو أبو خراش الهذلي ،

٦٥٦ - [فَسَائِلُ<sup>(۱)</sup>] سَبْرَةَ الشَّجْعِي عَنَّا غداةً تخَالُنَا [نَجْوُا جَنِيبَا<sup>(۱)</sup>]<sup>(۲)</sup>

وقالَ الأعشَى :

٦٥٧ - ومَا عِنْدَهُ فَضْدَلُ تَلِيدٌ ولَا لَهُ مِنَ الرَّيحِ فَضْلُ لا الجَنُوبُ ولا الصَّبَا<sup>(٢)</sup>

وقالَ الهذايُّ<sup>(1)</sup> فِي الشِّمالِ<sup>(٥)</sup>:

٦٥٨ - مَلْ مَاجَكَ اللَّيْلُ كَلِيلٌ على

أسماءً مِنْ ذِي مُسُرٍ مُخْيلِ

<sup>(</sup>١) في الأصل تسابل ، نحواجنينا والتصويب من شرح أشعار الهذايين .

 <sup>(</sup>٢) ديوان الهذليين : ١٣٤/٢ ، شرح أشعار الهذليين : ١٢٠٦/٣ ، المعاني الكبير : ٨٩٢/٢ (وسائل) ، ٠٠ الأغاني : ١٢٩/١ (وسائل ، نخالهم) ، الشعر للفارسي : ٢٩٩/١ .

قال السكري: (تخالنا: تحسبنا، النجو: السحاب، والجنيب: الذي قد أصابته الجنوب، وهو أدر له، وإذا شمل يقشع، يقول: وقعنا بهم مثل وقع سحابة تمطر) ويعني بسبرة الشجعي: ابني شعوب، والبيت قصة ذكرها في الأغانى: ٢١٨/٢١.

<sup>(</sup>٣) الديوان: ٩ ، الشعر الفارسي: ٢٢٧/١ ، وفيهما: (وما عنده مجد) ، الكتاب: ٢٠/١ (وماله من مجد ، من الريح حظ) ، الموشح: ٨٥ (فماله من مجد تليد وماله) فرحة الاديب: ٤٠ ، تليد: قديم موروث ، الجنوب: ريح تهب من ناحية الجنوب ، الصبا: ريح تهب من الشرق ، والمعنى: لا أعرف لهذا الرجل مجدًا ورثه عن آبائه وأجداده ولا أذكر له فضلاً فلا هو كريح الجنوب التي تلقح السحاب فينزل بالفيث ، ولا هو كريح الصبا التي تلقح الأشجار فتأتي بالطيب ، يهجو عمرو بن المنذر بن عبدان .

<sup>(</sup>٤) هو المتنجل الهذلي ، واسمه مالك بن عمرو بن عثم بن سويد بن طابخة بن لحيان بن هذيل ، من شعراء هذيل ، شعراء هذيل ، شاعر جاهلي ، وله مراثي جيدة .

ترجمته في : طبقات الشعراء : ٣٣٣ ، معجم المرزباني : ٢٥٧ ، الأغاني : ٢٠/٢٤ – ٩٠ .

 <sup>(</sup>٥) قال ابن قارس: الربح الشمال لأنها تأتي عن شمال القبلة إذا استند المستند إليها من ناحية قبلة العراق ، وقال أبو عبيد: تأتي من قبل الحجر ، وقال الجوهري: تهب من ناحية القطب ، وهي تقرق السحاب ، قال ابن خالويه: وهي للروح والنسيم عند العرب .

ينظر الغريب المصنف : ٢/٩١٥ ، الربح لابن خالويه : ٥٦-٥٧، الصحاح: ٥/٩٧٩، معجم مقاييس اللغة : ٣/ ٢١٦ .

٦٥٩ - حَارَ وَعَقَّتْ مُزْنَهُ الرِّيعُ وانْ قَارَ بِهِ العَرْضُ ولَمْ يُشْمَلِ<sup>(١)</sup>

وقمالَ آخرُ فِي الدُّبُورِ:

٦٦٠ - ياعَارِضاً قدْ أُوْرَدَ البَحْرُ نوده

َ فَلَمَّا تَرَقَّت سَارَ شَوْفاً إِلَىٰ نجدِ مَا مَا سَوْفاً إِلَىٰ نجدِ مَاكُ النَّبِوُرِ بِجُنْدِهِ مِاكُ النَّبِوُرِ بِجُنْدِهِ مِاكَ مَاكُ النَّبِوُرِ بِجُنْدِهِ مِاكِمَا نَحُوهُ مَلكُ النَّبِوُرِ بِجُنْدِهِ وَالسَودِّ(٢)

﴿ فَأَسْقَيْنَكُمُوهُ ﴾ [٢٢]

يقالُ: سَفَّاهُ وإِذَا دَعَا لَهُ بِالسُّقْيَا أَيْضَاُّ (٢).

﴿ ٱلْمُسْتَقَدِمِينَ ﴾ [٢٤]

الَّذِينَ كَانُوا وماتُوا<sup>(1)</sup>.

<sup>(</sup>١) ديوان الهذليين : ٢/٢ ، ٨ ، شرح أشعار الهذليين : ٣/١٥٤ ، ١٢٥١ .

والأول في معجم البلدان (برقة الأجول): ١٩٠/١، الحجة لأبي علي: ٢/ ١٣٤.

والثاني في معجم مقاييس اللغة : 3/4 ، اللسان (قور) : 9/4/4 (جاد) ، و(عقق) : 9/4/4 ، و(شمل) : 9/4/4 .

قال السكري : « كليل : برق ضعيف ؛ لأنه يجئ من مكان بعيد ، على اسماء : أي من نحو دار أسماء ، مخيل : أي مخيل للمطر ، من ذي صبر : أي من سحاب ذي صبر ، والصبر : جمع صبير وهو النيم الأبيض ، حار : يريد تحير وتردن وعقت : شقت الربع سحابه ، وانقار : يقول : انقطمت منه قطعة من عرضه ، وهي لغة له . وقوله لم يشمل : أي لم تصبه شمال فيذهب كله ، يقول : هو يعطر على حاله » .

<sup>(</sup>٢) لم أجدهما في غير هذا الكتاب،والأود : السوق والطود ، شوفاً : تطلعاً .

<sup>(</sup>٢) كذا هذا ، وفي الإيجاز : ٩٩ (أسقاه : إذا جعل لأرضه سقيا . وإذا دعا له بالسقيا ) .

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبري عن ابن عباس ومجاهد والضحاك وابن زيدورجحه: ١٧/١٤ ، تفسير الماوردي عن الضحاك : ٣٦٦/٢ ، تفسير البغري عن ابن عباس : ٦٣/٤ ، زاد المسير عن ابن عباس ومجاهد وعطاء والضحاك والقرظى : ٣٩٦/٤ ، تفسير الرازى : ١٨٢/١٩ .

وقيلَ: أرادَ المستقدمينَ فِي الخيرِ ، و﴿ اَلْمُسْتَعْخِرِينَ ﴾ عَنْهُ(١) .
والصلصالُ(١): الطينُ اليابسُ ، الّذِي يَصِلُّ بالنَّقْرِ كالفخّارِ (١)
والحَمَأُ(١): جمعُ حَمَاًةٍ ، وهُو الطينُ المسودُ (١)
والمسنونُ (١): [المتغيرُ (١)] (١) . وقيلَ : المصبوبُ (١)
وقيلَ : المصوّرُ ، منْ سُنّةِ الوَجْهِ وصورته (١)
﴿ وَلَلْمَانَ ﴾ [٢٧]
أَبُو الجِنِّ (١)

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبري عن قتادة والحسن: ۱۸/۱٤ ، تفسير الماوردي عن قتادة: ٣٦٦/٢ ، تفسير البغوي عن الحسن: ١٣/٤ ، زاد المسير عنهما: ٣٩٧/٤ ، تفسير الرازي عن ابن عباس في رواية عطاء: ١٨٢/١٩ .

<sup>(</sup>٢) إشارة إلى قوله تعالى : ﴿ ولقد خلقنا الإنسان من صلصال من حماً مسنون ﴾ [الحجر : ٢٦] .

<sup>(</sup>٣) ينظر المجاز : ١/ ٢٥٠ ، غريب القرآن لليزيدي : ٢٠٠ ، غريب القرآن للقتبي : ٣٣٧ ، تفسير الطبري : ١٤/١٤ ، زاد المسير : ٣٩٧/٤ .

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبري : ٢٠/١٤ ، تفسير الماوردي : ٣٦٧/٢ ، تفسير البغوي : ١٤/٤ ، زاد المسير عن ابن الأنباري : ٣٩٧/٤ .

<sup>(</sup>٥) في الأصل المغير والتصويب من الإيجاز : ١٠٠ .

<sup>(</sup>٦) معاني القرآن للفراء: ٢٨/٢ ، غريب القرآن لليزيدي : ٢٠١ ، غريب القرآن للسجستاني : ٨٦ ، غريب القرآن للقتبي : ٣٨٨ ، تفسير الطبري عن ابن عباس ومجاهد وقتادة ومعمروالضحاك : ٢٠/١٤ – ٢١ ، معاني القرآن الزجاج : ١٧٩/٣ ، تفسير البغوي عن مجاهد وقتادة :١٤/٤ ، زاد المسير : ٢٨/٤ .

<sup>(</sup>٧) المجاز : ١/١٥٦ ، غريب القرآن السجستاني : ٨٦ ، غريب القرآن القتبي : ٢٣٨ ، تفسير الطبري من بعض نحويي البصرة : ٢٠/١٤ ، تفسير البغوي عن أبي مبيدة : ١٤/٤ .

<sup>(</sup>٨) تفسير الطبري عن بعض نحويى البصرة: ٢٠/٤ ، تفسير الماوردي نحوه عن الأخفش: ٣٦٧/٢ ، القرطبي: الكشاف: ٣٩٠/١٠ ، زاد المسير: ٣٩٨/٤ ، تفسير الرازي عن سيبويه: ١٨٤/١٩ ، القرطبي: ٢٢/١٠

<sup>. (</sup>٩) تفسير البغوي : ٤/٥٨ ، زاد المسير : ٣٩٩/٤ .

﴿ خَلَقْنَهُ مِن فَبَلُ مِن نَارِ ٱلسَّمُومِ ﴾ [٢٧]

نارُ السَّمُوم: نارٌ تناهَى فِي الغليانِ ، وهي بالإضافة إلى النارِ الَّتِي جعلهَا اللهُ متاعاً لنا ، كالجَمَدِ إلى الماءِ ، والحَجَرِ إلى الترابِ .

وكانَ خلقُ الجانِّ مِنْ تلكَ الأجزاءِ الناريةِ المطيفةِ (۱) فِي أَفقِ الهواءِ بكثرةِ الغليانِ ، وإذا جازَ خلقُ الحيِّ العاقلِ مِنَ الأجزاءِ الأرضيةِ العاليةِ عليهِ ، فَمِنْ الطافةِ الأجزاءِ الناريَّةِ أجوزُ . فَبطلَ مطعنُ اللحدةِ : أَنَّ خُلُقَ الحيوانِ كيفَ يكونُ منَ النَّارِ ، وعلى أَنَّ الخُلْقَ ليسَ على وزن واحدٍ ، ألا ترى إلى الظَّلِيم (۱) اللَّذِي يلتقمُ الجَمْرَ المضطرِم (۱) ، ثُمَّ يميعُه ويذيبُه بحرِّ قانِصَتِه (۱) ، حتى يصيرَ كالماءِ الجارِي [فيغذُوه (۱)] ويقيمُه (۱) .

﴿ بِقِطْعِ مِنَ ٱلَّيْلِ ﴾ [٦٥]

بظلمة ٍ<sup>(٧)</sup> .

وقيلَ : بأخرِ اللَّيل<sup>(^)</sup> .

<sup>(</sup>١) كذا هنا وفي الإيجاز : ١٠٠ (نار لطيفة تناهت في الغليان في أفق الهوام) .

<sup>(</sup>٢) هو الذكر من النعام ، انظر اللسان (ظلم) : ٣٧٩/١٢ ، حياة الحيوان : ١١٠/٢ ،

<sup>(</sup>٣) المشتعل : اللسان (ضيرم) : ٣٥٤/١٢ .

 <sup>(</sup>٤) حوصلته ، وهي من الطير تدعى الجريئة ، وهي بمنزلة المصارين لغيرها ، قال الأزهري : القانصة
 هنة كأنه حجير في بطن الطائر . تهذيب اللغة : ٣٧٤/٨ ، اللسان (قنص) : ٨٣/٧ .

<sup>(</sup>٥) في الأصل فيعدوه والتصويب من الحيوان.

<sup>(</sup>٦) انظر الحيوان: ٣١٠/٤، حياة الحيوان: ٣٦٢/٢، قال د/ عدنان حجي في كتابه مقدمة لفونة المملكة العربية السعودية: ١١٧ – بعد مشاهدة عيانية – : « وقد يأكل الجمر المشتعل أو المطفأ حديثاً إذا كان جائعاً دون أن تتأثر حوصلته القوية » .

<sup>(</sup>٧) تفسير الماوردي عن قطرب: ٣٧٣/٢ .

<sup>(</sup>٨) تفسير الطبري : ٢٩/١٤ ، تفسير الماوردي عن الكلبي : ٣٧٣/٢ ، زاد المسير : ١٤٢/٤ .

﴿ وَاتَّبِعُ أَذَبُكُوهُمْ ﴾ [70]

مُرّ خُلْفَهُم ()

﴿ دَابِرَهَتُولُا ﴿ ﴾ [77]

اصلَهم ()

وقيل : آخرَهم ()

﴿ مُشْرِقِينَ ﴾ [77]

﴿ مُشْرِقِينَ ﴾ [77]

داخلينَ فِي وقتِ الإشراقِ ()

داخلينَ فِي وقتِ الإشراقِ ()

كمَا فصَّلَه بعضُهم – وليسَ بشاهدٍ ولكنّهُ لحفظِ الغَرْق – :

كمَا فصَّلَه بعضُهم – وليسَ بشاهدٍ ولكنّهُ لحفظِ الغَرْق – :

٢٦٢ – عيني عليها – آوْ أراكَ – غشاوةُ

فكأنّ شَمْسِي منْ جبينِك تَشْرَقُ

فكأنّ شَمْسِي منْ جبينِك تَشْرَقُ

فكأنَّ شمسَك منْ جبيني تَشْرِقُ<sup>(٥)</sup>

أمن ظلي تحيد كأن بيني وبينك أم أنوار السماء ويقول : من بغضك لي لاتقدر أن تراني كرها كأن بيني وبينك الشمس ، وأم أنوار السماء : هي الشمس وأنوار السماء : كواكبها .

انظر المرميع لابن الأثير: ٦١.

\_ VAY \_

<sup>(</sup>١) تفسير عبد الرزاق عن قتادة : ٣٤٩/١ ، تفسير الطبري : ٢٩/١٤ ، تفسير البغوي : ٧٠/٤ .

<sup>(</sup>٢) معاني القرآن للفراء: ٢٠/٢ ، معاني القرآن للنحاس عن الفراء: ٣٢/٤ ، تفسير الماوردي:٣٧٣/٢، تفسير البغوي : ٢٠/٤ .

 <sup>(</sup>٣) المجاز : ٢٩٥٣/ ، غريب القرآن لليزيدي : ٢٠١ ، تفسير الطبري : ٢٩/١٤ ، تفسير الماوردي :
 ٣٧٣/٢ ، تفسير الرازي : ٢٠٦/١٩ .

<sup>(</sup>٤) معاني القرآن القراء: ٩٠/٢ ، تفسير الطبري: ١٨٤/٣ ، معاني القرآن الزجاج: ١٨٤/٣ ، تفسير البغوي: ٢١/١٠ ، زاد المسير: ٤٢/١ ، تفسير القرطبي: ٢٢/١٠ .

<sup>(</sup>٥)لم أعثر على قائلها قال ثعلب : (يقال : شرقت الشمس إذا طلعت وأشرقت إذا أضاءت وصفت) الفصيح وشرحه التلويح : ٢٠ ، وفي معنى الأبيات قول الشاعر :

﴿ وَإِنَّهَا لِبَسَبِيلِ مُّقِيمٍ ﴾ [٧٦] أيْ: بطريق واضح (١) . كقولهِ : ﴿ لَبِإِمَامِ مُّبِينِ ﴾ (١) وَ﴿ أَضْعَابُ ٱلْأَيْكُةِ ﴾ (٢٨]

قومُ شعيبٍ<sup>(1)</sup> ، فإنَّهُ بُعِثَ إلى أصحابِ الأيكةِ<sup>(۱)</sup> ، وإلى أهلِ مدينَ<sup>(۱)</sup> ، فأهلكَ اللهُ مدينَ بالصيحةِ ، والأيكةَ بالظلة<sup>(۱)</sup> ، فاحترَقُوا بنارِهَا<sup>(۱)</sup> .

<sup>(</sup>۱) المجاز : ۲۰٤/۱ ، تفسير عبد الرزاق عن قتادة : ۲٤٩/۱ ، غريب القرآن لليزيدي : ۲۰۲ ، غريب القرآن للقرآن للتبي : ۲۲۹ ، تفسير الطبري : ۲۲/۱۶ ، معاني القرآن للزجاج : ۱۸٥/۲ ، تفسير البغوي : ۷۱/۲ .

<sup>(</sup>٢) سورة الحجر : أية : ٧٩ .

<sup>(</sup>٣) من قوله تعالى: ﴿ وإن كان أصحاب الآيكة لظالمين ﴾ .

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبري : ٣٣/١٤ ، تفسير البغوي : ٧١/٤ ، المحرر الوجيز : ١٤٦/١٠ ، زاد المسير : ٤١٠/٤ .

<sup>(</sup>٥) قال ياقوت في معجم البلدان: ٢٩١/١ (قيل هي تبوك التي غزاها النبي ﷺ، ... ولم أجد هذا في كتب التفسير، بل يقولون: الأيكة: الغيضة الملتفة بالأشجار، والجمع: أيك، وإن المراد بأصحاب الأيكة: أهل مدين، قلت: ومدين وتبوك متجاورتان) أهـ.

<sup>(</sup>٦) قال ياقوت في معجم البلدان : ٧٧/٥ – ٧٨ : (قال أبو زيد : مدين على بحر القلزم ، محاذية لتبوك على نحو ست مراحل ، وهي أكبر من تبوك ، وبها البئر التي استقى منها موسى عليه السلام السائمة شعيب ، وقيل : هي كفر سنده من أعمال طبرية ، وعندها أيضا البئر والصخرة) .

 <sup>(</sup>٧) كما جاء في قوله تعالى: ﴿ ولما جاء أمرنا نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمة منا وأخذت الذين ظلموا الصيحة فأصبحوا في ديارهم جاثمين ، كأن لم يغنوا فيها ألا بعداً لمدين كما بعدت ثمود ﴾ [هود: ٩٤ – ٩٠] .

<sup>(</sup>٨) هي سحابة تظل وأكثر ما يقال فيما يستوحم ويكره: مفردات الراغب: ٣٢٥.

 <sup>(</sup>٩) كما في قوله تعالى : ﴿ فكذبوه فأخذهم عذاب يوم الظلـة إنه كان عذاب يوم عظيم ﴾ [الشعراء :
 ١٨٤٩] .

<sup>(</sup>١٠) من قوله تعالى: ﴿ ولقد كنب أصحاب الحجر المرسلين ، وأتيناهم أياتنا فكانوا عنها معرضين ﴾ .

- ديار ثمود<sup>(۱)</sup> .
- ﴿ فَأَصْفَحِ ٱلصَّفَحَ ٱلْجَمِيلَ ﴾ [٨٥]
- يعني الإعراضَ منْ غيرِ احتفال (٢) ، كَأَنَّهُ توليةُ صفحةِ الوَّجه (٢) .
  - ﴿ سَبْعًامِنَ ٱلْمَثَانِي ﴾ [٨٧]

يعني الفاتحة ؛ لأنها سبعُ آياتٍ ، وثُنيّتُ فِي الإنزالِ ، وتُثنَّى قراعَهُا فِي كُلِّ صلاةً (أ) ، والذكرُ فيهَا مُثُنَّى مقسومٌ بينَ الربِّ والعبد (٥) .

وقيلَ : المثاني : القرآنُ ؛ لأنَّ الأنباء والقصصَ ثُنَّيتُ فيها .

<sup>(</sup>۱) الحجر: اسم ديار ثمود بوادي القرى بين المدينة والشام ، وقال الاصطخري: الحجر: قرية صغيرة قليلة السكان وهو من وادي القرى على يوم بين جبال ، معجم البلدان: ۲۲۱/۱ ، آثار البلاد وأخبار العباد: ۹۰ .

وانظر تفسير الطبري: ٣٤/١٤ ، تفسير الماوردي: ٢/٥٧٦ ، تفسير البغوي: ٧١/٤ ، التعريف والإعلام : ٩٠ .

<sup>(</sup>٢) أي مبالاة ومبالغة قال في اللسان: ١٥٨/١١ - ١٥٨ (والاحتفال: المبالغة، ... وما حفله وما حفل به يحفل حفلا وما احتفل به ، أي ما بالى ، والحفل: المبالاة) .

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير الطبري : ٣٤/١٤ ، مفردات الراغب : ٢٩٠ ، اللسان : ٢/٥١٥ .

<sup>(</sup>٤) معاني القرآن للفراء: ٢٠/٢ ، غريب القرآن لليزيدي: ٢٠٢ ، غريب القرآن للسجستاني: ٨٦ ، غريب القرآن للسجستاني: ٨٦ ، غريب القرآن للقتبي: ٣٥ ، تفسير الطبري ورجحه لصحة الأخبار التي وردت عن النبي ﷺ بذلك: ٢٩/١٤ - ٤١ ، معاني القرآن للزجاج: ١٨٥/٣ ، تفسير البغوي: ٢٠/٤ ، زاد المسير: ٢٩/١٤ . كما أخرجه البخاري في صحيحه بنحوه ، كتاب التفسير ، باب ولقد أتيناك سبعاً من المثاني والقرآن العظيم رقم (٤٧٠٤) : ٣٨١/٨ ، والترمذي عن أبي هريرة مرفوعاً ، كتاب التفسير ، باب ومن سورة الحجر برقم (٢١٢٣): ٥/٢٩٧ وقال: حديث حسن صحيح ، والحاكم في مستدركه عن أبي بن كعب مرفوعا وقال صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه ، كتاب التفسير ، باب تفسير سورة الحجر: ٢٥٤/٣ ، وكتاب فضائل القرآن بنحوه من عدة طرق عن ابن عباس: ١/٥٥٠ - ٥٥٠ .

<sup>(</sup>٥) كما جاء في الحديث الذي أخرجه مسلم في صحيحه كتاب الصلاة ، باب وجوب قراءة الفاتحة في كل ركعة : ١٠١/٤ – ١٠٠ عن أبي هريرة قال : (سمعت رسول الله تقلى : قال الله تعالى : قسمت الصلاة بينى وبين عبدي نصفين ولعبدي ما سأل ، فإذا قال العبد : الحمد الله رب العالمين ، قال الله تعالى : حمدني عبدي ... الخ .)

فتكونُ الواوُ على هذا مقحمة ، كأنّه : سبعاً مِنَ المثانِي القرآنَ العظيم (١) .
وسبعاً منْ قولِه عليهِ السلام : «[أُنْزِلُ (١] القرآنُ على سبعةِ أحرف (١) » .
﴿ أَزْوَرَجُامِنْهُمْ ﴾ [٨٨]
أصنافاً (١) وأشكالاً .

﴿ ٱلْمُقْتَسِمِينَ ﴾ [٩٠]

كفار قريش ، اقتسمُوا طرقاتِ مكة ، فاذا مرَّ بِهِمْ مارٌ إلى النبيِّ عليهِ السلامُ ، قالَ بعضُهم : هُوَ ساحرٌ ، وقالَ بعضُهم : شاعرٌ ، وآخرُ : مجنونٌ ، وأخرُ : كاهنُ ( ) .

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن للسجستاني: ۸۱ ، غريب القرآن للقتبي: ۳۵ ، تفسير الطبري: 41/18 - 13 ، تفسير البغوي: 41/18 ، تفسير الرازي عن ابن عباس في بعض الروايات وطاووس: 41/18 ، والتعبير بإقحام حرف في القرآن لا يليق ، انظر ما تقدم عن زيادة الحروف في القرآن ص 41/18 ، 41/18 ) في الأصل أنزلت وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في حديث طويل يحكي قصة عمر مع هشام بن حكيم رضي الله عنهما ، من طريق المسور بن مخرمة وعبد الرحمن بن عبد القاري عن عمر ، كتاب فضائل القرآن ، باب أنزل القرآن على سبعة أحرف ، رقم (٤٩٩٢) : ٢٣/٩ ، وياب من لم ير بأسا أن يقول سورة البقرة ... الخ رقم (٤٤١٠) : ٨٧/٩ ، وكتاب الخصومات ، باب كلام الخصوم بعضهم في بعض رقم (٢٤١٩) : ٥/٢/١ ، وكتاب التوحيد باب ٥/٢/١ ، وكتاب التردين ، باب ما جاء في المتأولين رقم (١٩٩٦) : ٢٠٣/١٢ ، وكتاب التوحيد باب قول الله تعالى ﴿ فاقرؤا ما تيسر منه ﴾ رقم (٥٥٥٠) : ٣٠/٢٥ ، ولفظه : « إن القرآن أنزل على سبعة أحرف » ، وفي بعضها « إن هذا القرآن ... الخ » ، وأخرجه مسلم ، كتاب المسافرين ، باب بيان أن القرآن أنزل على سبعة أحرف الميان أن القرآن أنزل على سبعة أحرف القرؤا ما تيسر منه » . وهو من الأحاديث المتواترة كما نص على ذلك أبو عبيد في فضائل القرآن : ٣٠٧ .

<sup>(</sup>٤) غريب القرآن للقتبي : ٢٣٩ ، معاني القرآن للنحاس : ٤٢/٤ ، تفسير الماوردي : ٣٧٧/٢ ، الكشاف : ٣٩٧/٢ .

<sup>(</sup>ه) معاني القرآن للفراء: ٩١/٢ - ٩٢ ، تفسير عبد الرزاق عن قتادة: ٣٥٠/١ ، غريب القرآن للقتبي : ٢٣٩ ، تفسير الطبري : ٤٤/١٤ ، تفسير الماوردي عن الفراء . ٣٧٨/٢ ، تفسير البغوي عن مقاتل : ٢٧/٤ ، المحرر الوجيز : ١١/١٥ زاد المسير : ١٧/٤ .

وكانوا مقتسمين : إمَّا على اقتسام طرق مكة ، وإمَّا على اقتسام القول في رسول الله(١) .

وقيلَ : المقتسمينَ : قومٌ تقاسَمُوا أَوْ تحالَفُوا على أَنْ لايؤمنُوا / برسولِ الله (٢٠) .

﴿ ٱلَّذِينَ جَعَـ أُواْ ٱلْقُرْءَ انَ عِضِينٌ ﴾ [9]

هٰذا يؤكدُّ أنَّ المرادَ بالمقتسمينَ ، اقتسامُ القولِ ، أيْ:جعلُوا القرآنَ فرقاً منْ شعرٍ وسحرٍ وكهانةٍ ، وأساطيرٍ (٢) ، كانَّهُمْ عضَوْهُ ، كمَّا يُعضَّى [الجزورُ (١)] . قالَ رؤية :

٦٦٤ - [نُشَذَّبُ(٥)] منْ خندفٍ حتَّى ترضَى ١٦٤ - وليْسَ دينُ اللَّهُ بِالْعُضَّ مِنْ (١)

<sup>(</sup>١) ينظر تفسير البغوي : ٤/٥٧ ، زاد المسير : ٤/٧/٤ – ٤١٨ .

 <sup>(</sup>٢) أخرجه البخاري في صحيحه عن مجاهد تعليقا كتاب التفسير باب قوله ♦ الذين جعلوا القرآن عضين ﴾ : ٣٧٨/٢ ، وحكاه الماوردي في تفسيره عن الأخفش : ٣٧٨/٢ ، وكذا القرطبي عنه في تفسيره : ٥٨/١٠ .

 <sup>(</sup>٣) قال ابن حجر في فتح الباري: ٨٣٨٨ (قلت: هكذا جعل المقتسمين من القسم بمعنى الحلف،
 والمعروف أنه من القسمة، وبه جزم الطبري وغيره، وسياق الكلام يدل عليه، وقوله ﴿ الذين جعلوا ﴾ هو صفة للمقتسمين، وقد ذكرنا أن المراد أنهم قسموه وفرقوه).

<sup>(</sup>٤) في الأصل الحزور وهو تصحيف . وانظر تفسير البغوى : ٧٥/٤ .

<sup>(</sup>٥) في الأصل: نشرت والتصويب من الديوان.

<sup>(</sup>٦) الديوان : ٨١ ، والثاني في المجاز : ١/٥٥٦ ، غريب القرآن للقتبي : ٢٣٩ ، تفسير الطبري : ﴿ اللَّهُ وَاللَّمُ ا ٤٠/١٤ ، اللَّسَان : ١٨/١٥ .

وأصلُ هَذِه الكلمةِ مِنْ « عِضَة (١)» منقُوصَةٍ ، وكانَتْ عِضْوةً كِعِزَةٍ وعِزِينَ (١)، وبُرِين (١) ، وبُرِين (١) ، وبُرِين (١) ، وبُرِين (١) ، وبُرِين (١) ،

والتوفيقُ بينَ قولهِ تعالىٰ : ﴿ لَنَسَّئَلَنَّهُ مُ أَجْمَعِينٌ ﴾ [٩٢]

وقوله : ﴿ لَا يُشْتَلُعَن ذَلِيهِ عِ إِنسُّ وَلَاجِكَانُ ۗ ﴾ (٥) ، ما قالَهُ ابنُ عباسٍ : إنَّهُ

لا يَسْأَلُ هِلْ أَذَنَبْتُم ؟ [لعلمِهِ (١)] بذلكَ ، ولكنْ لِمَ أَذْنَبْتُم (١) ؟ .

وذكرَ عكرمةُ: أنَّ المواقفَ مختلفةٌ يُسْأَلُ فِي بعضِها ، أَوْ يُسْأَلُ فِي بعضِ اللهِم ، ولا يُسْأَلُ فِي بعضِه ، ولا يُسْأَلُ فِي بعضِه ، كقولِه : ﴿ هَٰذَا يَوْمُ لَا يَنطِقُونَ ﴾ (٨)، ثُمَّ قالَ : ﴿ ثُمَّ

<sup>(</sup>١) كتب فرقها (خف) أي خفيفة ،

<sup>(</sup>٢) قال في اللسان (عزا): ٥٣/١٥ (العزة: الجماعة والفرقة من الناس، والهاء عوض من الياء، والجمع عزى على فعل، وعزون ، وعزون أيضا بالضم ... وفي القرآن: (عن اليمين وعن الشمال عزين) معنى عزين حلقاً حلقاً وجماعة جماعة ، وأصلها عزوة فحذفت الواو وجمعت جمع السلامة على غير قياس، ويأتي عزين بمعنى متفرقين).

<sup>(</sup>٢) البرة : الخلخال ، حكاه ابن سيده ، والجمع بُراتُ وبرىً وبرين وبرين ، وقال اللحيائي هي الحلقة من صغر أو غيره تجعل في أنف البعير ، وحكى أبو علي الفارسي في الإيضاح بَرُوة وبُرَّى ، قال ابن بري : ولم يقل أبو علي : إن أصل بُرة بَرُوة ، لأن أول برة مضموم ، وأول بَرُوة مفتوح ، وإنما استدل على أن لام بُرة واو ؛ بقولهم : بَرُوة لفة في برة ، انظر اللسان : ٢١/١٤ .

<sup>(</sup>٤) انظر مجالس ثعلب: ٧٤/١ ، تفسير البغوي: ٤/٥٧ ، اللسان: ٥٨/١٥ (عضا) .

<sup>(</sup>٥) سورة الرحمن: أية: ٣٩.

<sup>(</sup>٦) في الأصل بعلمه والتصويب من الإيجاز: ١٠١.

 <sup>(</sup>٧) أخرجه الطبري بإسناد جيد : ٤٦/١٤ ، وذكره البغوي في تفسيره : ٧٦/٤ ثم قال : (واعتمده قطرب
ققال : السؤال ضربان سؤال استعلام ، وسؤال توبيخ ، فقوله تعالى : ﴿ فيومئذ لا يسأل عن ذنبه
إنس ولا جان ﴾ يعنى استعلاما ، وقوله : ﴿ لنسألنهم أجمعين ﴾ يعني توبيخا وتقريعاً ) .

وانظر المحرر الوجيز : ١٥٢/١٠ ، زاد المسير : ١٩١٤٤ – ٤٢٠ ، تلسير الرازي : ١١٨/١٦ .

<sup>(</sup>٨) سورة المرسلات : أية : ٣٥ ،

إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيكَمَةِ عِندَرَيِكُمْ عَنْصِمُونَ ﴾ (()(') إلا أَنَّ جميع أوقاتِ اليوم [ومواقفه (')] داخلُ تحتَ اللفظ ، لاستِّما عندنا ، فإنَّ العموم لايقتضِي الخصوص ، وكذلك إذا وردَ خاصُ عندنا في حادثةٍ بعدَ عام ، لايكونُ ذلك بياناً ، ولكنْ نسخاً ، والنسخُ في الأحكام لافي الأخبار (') ، فأولى أنَّ المراد : هُوالنطقُ المسموعُ المقبولُ ، الذي تقومُ به حجة ، وتظهرُ معذرة ، فإذا لمْ يكُنْ عندَهُم [ذلك (')] ، كأنْ لَمْ وينطِقُوا (')] ، ولا يُسْأَلُوا (\*) على مجازِ قولِ الدَّارِميّ (\*) :

[ينطِقُوا (')] ، ولا يُسْأَلُوا (\*) على مجازِ قولِ الدَّارِميّ (\*) :

حتَّى يُوارِي جَارِتِي (') الخِدُرُ (')

حتَّى يُوارِي جَارِتِي (') الخِدُرُ (')

الْذنِي ومَايِي غيرُه وقدرُ ('')

<sup>(</sup>١) سورة الزمر : آية : ٣١ .

 <sup>(</sup>٢) أورده القتبي عنه في تأويل المشكل من رواية عبد الرزاق: ٢٦ ، والبغوي في تفسيره عنه عن ابن عباس: ٢١/١٤ ، تفسير القرطبي: ٢١/١٠ ، تفسير القرطبي: ٢١/١٠ .
 (٣) في الأصل موافقه وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٤) انظر شرح التلويح على التوضيح: ٣٨/١ - ٤١ ، ٣٣/٢ ، ٣٦ – ٣٧ ، المغني في أمسول الفقه : ٢٥٩ .

<sup>(</sup>ه) في الأصل ذبك وهو تصحيف ،

<sup>(</sup>٦) في الأصل ينفقوا وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٧) انظر أمالي المرتضي: ٢/١١ – ٤٤ .

 <sup>(</sup>٨) هو مسكين الدارمي واسمه ربيعة بن عامر بن أنيف من بني دارم ، ولا عقب له ، شاعر شريف من
 سادات قومه ، هاجي الفرزدق ثم كافه ،

<sup>(</sup>١) في الأميل جازتي في الموضعين ، الخدر والتصويب من الديوان .

<sup>(</sup>١٠) زيادة من الديوان .

(۱۱) الديوان : ٤٥ (سمعي) ، الصاحبي : ٤٣٦ (الستر ، وأصبم ، سمعي وما بالسمع من وقر) ، وكذا تقسير الماوردي : ٧٢/٢ إلا أن فيه (الجدر ، ومافي سمعي الوقر) ، أمالي المرتضي : ٤٤/١ (سمعي ومابي غيره) ، الخزانة : ٢٩/١ ( أعشى ، سمعي ) ، والأول في طبقات الشعراء : ٧٥٠ ، بهجة المجالس : ٢٩٠/١ وفيهما (برزت) والشاهد : أنه جعل

نفسه أعمى أصم لما لم ينظر ولم يسمع .

- (١) الديوان : ٥١ والرواية فيه (بعيني عن جارات قومي غفلة وفي السمع مني عن حديثهم وقر ) .
  - (۲) هو نصيب بن رباح.
- (٣) الديوان : ١٢٣ (ومازال بي الكتمان ، برجع) ، أمالي المرتضي : ١٤٤١ (لقد طال ، برد) ، ربيع الأبرار : ١٣٤/ (برجع) ، جمل الغرائب : ل ١٦٦ / أ ( وما زال ، برجع جواب ) وذكر بعده :

  لأسلم من قول الوشاة وتسلمي سلمت وهل حي على الناس يسلم .

  كتمانيك : أي كتماني أمرك وعشقك .
  - (٤) ينظر معاني القرآن للغراء: ٩٣/٢ ، تفسير القرطبي : ٦١/١٠ ، البحر: ٥/٧٠٠ .
- (ه) المجاز : ١/٥٥٦ غريب القرآن للسجستاني : ٨٧ ، غريب القرآن للقتبي : ٢٤٠ ، تفسير الطبري عن ابن عباس : ٤٦/١٤ تفسير الماوردي عن ابن عيسى : ٢٨٠/٢ ، تفسير البغوي عن الأخفش : ٤٦/١٤ ، زاد المسير : ٤٢٠/٤ .
  - (٦) هو أبو ذؤيب الهذلي .

٦٧٠ - فكَأنَّهُ أَن رِبَابَةٌ وكَأنَّهُ أَن وَيَصْدَعُ (١) يَسَر يُفِيضُ على القِدَاحِ ويَصْدَعُ (١) يَسَر يُفِيضُ على القِدَاحِ ويَصْدَعُ (١٩٩) ﴿ وَأَعْبُدُ رَبِّكَ حَتَى يَأْلِيكَ ٱلْمَقِيثُ ﴾ [٩٩] أيْ: النصرُ الموعودُ (١) .
 وقيل : الموت الَّذِي هُوَ موقنٌ به (١) .

[ تهت سورة الحجر ]

<sup>(</sup>۱) ديوان الهذليين : ۱/۱ ، شرح أشعار الهذليين: ۱۸/۱ ، وفيهما ( وكأنهن ) ، جمهرة أشعار العرب : ٢٨/٢ ، المعاني الكبير : ١١٧١/٣ ، الميسر والقداح : ١٠١ (وكأنهن) ، الاقتضاب : ٢٠٤ ، أمالي ابن الشجرى : ٢٦٩/٢ .

الربابة: الجماعة من القداح ، وأصل الربابة: الجلدة التي تجعل فيها القداح ، ويسر: صاحب الميسر الذي يضرب بالقداح ، ويصدع: يفرق ويبين بالحكم ويخبر بما يجئ . يشبه فيه اجتماع الأتن بالفحل .

<sup>(</sup>٢) تفسير الماوردي عن ابن شجرة : ٣٨١/٢ ، زاد المسير : ٤٢٤/٤ وقال حكاه الماوردي ، تفسير القرطبي عن ابن شجرة : ٦٤/١٠ ، البحر عنه : ٤٧١/٥ .

 <sup>(</sup>٣) أخرجه البخاري في صحيحه تعليقا كتاب التفسير باب ﴿ واعبد ربك حتى يأتيك اليقين ﴾ عن سالم :
 ٣٨٣/٨ ، وعبد الرزاق في تفسيره عن قتادة : ٣٥٢/١ .

وانظر غريب القرآن للقتبي : 75 ، تفسير الطبري عن سالم بن عبد الله ومجاهد وقتادة والحسن وابن زيد : 1/10 ، معاني القرآن الزجاج : 1/10 ، إعراب القرآن للنحاس : 1/10 ، تفسير الماوردي عن الحسن ومجاهد وقتادة : 1/10 ، تفسير البغوي : 1/10 تفسير الرازي عن ابن عباس : 1/10 .



﴿ أَنَّ أَمْرُأُلَّهِ ﴾[١]

استقرَّ دينُه وأحكامُه .

﴿ فَلَا تَسْتَعْجِلُوهُ ﴾[١]

بالتكذيب<sup>(١)</sup> .

وقيلَ : أَتَى أمرُ اللهِ وعداً ﴿ فَلا تَسْتَعْجِلُوهُ ﴾ وقوعاً (١) .

وقيل : إنَّ المرادَ نصرةُ الرسول (٢) .

والروح (١) : الوحيُ بالنبوة ِ ، كقولهِ : ﴿ يُلِّقِى ٱلرُّوحَ مِنَّ أَمْرِهِ ۦ ﴾(١)(١) .

قال الطبري: (وأولى القولين في ذلك عندي بالصواب قول من قال: هو تهديد من الله أهل الكفر به وبرسوله وإعلام منه لهم قرب العذاب منهم والهلاك، وذلك أنه عقب ذلك بقوله: ﴿ سبحانه وتعالى عما يشركون ﴾ فدل بذلك على تقريعه المشركين به ووعيده لهم، وبعد فإنه لم يبلغنا أن أحداً من أصحاب رسول الله ﷺ استعجل فرائض قبل أن تفرض عليهم فيقال لهم من أجل ذلك: قد جاءتكم فرائض الله فلا تستعجلوها، وأما مستعجلوا العذاب من المشركين فقد كانوا كثيرا).

- (٣) إعراب القرآن للنماس : ٣٩١/٢ ، تفسير الماوردي عن ابن جريج : ٣٨٢/٢ ، المحرر الوجيز : ١٨٧/١٠
- (٤) إشارة إلى قوله تعالى : ﴿ ينزل الملائكة بالروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا اله إلا أنا فاتقون ﴾ [النحل : ٢] .
  - (ه) سورة غافر : آية : ١٥ ،
- (٦) غريب القرآن القتبي : ٢٤١ ، تفسير الطبري ورجحه : ٢٥/١٥ ٥٥ ، تفسيرالماوردي : ٣٨٣/٢ ، تفسير الرازي ورجحه تفسير البغوي : ٧٩/٤ ، المحرر الوجيز : ١٩٩/١٠ ، زاد المسير : ٢٨/٤ ، تفسير الرازي ورجحه : ٢٢٤/١٩ .

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبري عن الضحاك وضعفه: ٢/٧٤ ، معاني القرآن للنحاس عنه: ٢/٤٥ ، تفسير الماوردي عنه: ٣٨٢ - ٣٨٣ ، المحرر الوجيز عنه وضعفه: ١٥٧/١٠ ، زاد المسير عن الضحاك: ٤٧٧/٤ ، تفسير الرازي: ٢٢٣/١٩ ، تفسير الرازي: ٢٥/١٠ ،

<sup>(</sup>۲) معاني القرآن للأخفش: ۲۳۳/۲، تفسير الطبري عن ابن جريج، وأبي بكر بن حفص: ۲۲/۱۵ - ٥٣ ، تفسير البغوى: ۷۲۲/۱۹ .

وقيل : هُوَ الروحُ المعروفُ الَّذِي يحيي به الأبدانُ (۱) . ﴿ الْحَكُمُ فِيهَا دِفْ ﴾ [٥]

هُو مَا يستدفأ به . ﴿ بِشِقِ ٱلْأَنفُسِ ﴾ [٧]

بجهدها وعنانها (١)(١) . 
و﴿ حِينَ تُرِيمُونَ ﴾ [٦]

أيْ: باللّيلِ إلى معاطنِها<sup>(١)</sup> ، ﴿ وَحِينَ شَرَحُونَ ﴾ بالنهارِ إلى مسارحِها<sup>(١)</sup> قالَ الهذليُ :

٦٧١ - اظْعَنِي أُمَّ نوْفَلٍ عَنْ جَنَابِي
 لا تريحي فالرَّعْيُ رعيُ وخيمُ
 ٦٧٢ - مَنْ يَذُقُ رَغْيَهُ سيَمُتْ حبَطاً
 منْ يَذُقُ رَغْيَهُ سيَمُتْ حبَطاً
 منْ فإنتي ممَّا أَقُولُ زَعِيمُ<sup>(1)</sup>

<sup>(</sup>١) تفسير الماوردي : ٣٨٣/٢ .

 <sup>(</sup>٢) أي جهدها وغايتها : قال في اللسان (عنن) : ٢٩١/١٣ ، ٢٩٢ (عنانه : جهده ، والعنان : المعانة ،
 والمعانة : المعارضة. وعناناك أن تفعل ذاك على وزن قصاراك - أي جهدك وغايتك ، كأنه من المعانة ،
 وذلك أن تريد أمرا فيعرض دونه عارض يمنعك منه ويحبسك عنه) .

 <sup>(</sup>٣) معاني القرآن للفراء: ٩٧/٢، غريب القرآن للقتبي: ٢٤١، تفسير الطبري:١/١٤٥ ، العمدة في غريب القرآن: ١٧٦، تفسير الماوردي: ٣٨٥/٢، تفسير البغوي: ٨٠/٤، زاد المسير: ٤٣٠/٤ ٤٣١.

 <sup>(</sup>٤) معاطنها : منازلها ومباركها . قال الأزهري : أعطان الابل ومعاطنها لا تكون إلا مباركها على الماء .
 تهذيب اللغة : ٢٧٦/٢ ، اللسان : ٢٨٧/١٣ .

<sup>(</sup>٥) تفسير الطبري : ١٤/٥٥ ، معاني القرآن للنحاس : ١٤/٥٥ ، تفسير البغوي : ١٠/٥ .

<sup>(</sup>٦) لم أجدهما ، اظعني : ارحلي ، وخيم : ثقيل لا يستمرأ ، والإراحة : رد الإبل والغنم من العشي إلى مراحها حيث تأوى إليه ليلا ، الحبط : وجع يأخذ البعير في بطنه من كلا يستوبله ، زعيم : ضامن وكفيل .

﴿ وَعَلَى اللَّهِ قَصْدُ السَّكِيلِ ﴾[٩]

أيْ:بيانُ الحقِّ<sup>(1)</sup> .

وقيل : إنَّ إليهِ طريقَ كلِّ أحدٍ ، لايقدرُ أحدُ أنْ يجوزَ عْنُهُ ، كما قالَ ذلكَ طفيلُ الغنويُّ/للموتِ ، لمَّ كانَ سبيلُ [كلِّ (١)] حيٍّ عليهِ :

<sup>(</sup>۱) هو المرار بن سعيد بن حبيب الفقعسي من بني أسد ، أبو حسان ، شاعر إسلامي، كثير الشعر من شعراء الدولة الأموية ، وكان قصيراً مفرط القصر ضئيلاً ، وكان يهاجي المساور بن هند . ترجمته في : طبقات الشعراء : ٣٥٨ ، معجم المرزباني :٣٣٧ ، سمط اللآلئ : ٢٣١/١ ، الخزانة : ١٩٦/٢

<sup>(</sup>٢) في الأصل ( الديه في ) والتصويب من المعاني الكبير .

<sup>(</sup>٣) البيتان في المعاني الكبير: ٧٤/١٥ ( جنب المهاد ، على أعدائه ) ، قال القتبي: ( يقول : هو ثقيل النوم وإذا أراد أعداؤه سوق إبله كان خفيفا عليهم لعجزه عن الطلب ، فإن مات ... الخ أي فهذا الذي ذكرت دأبه وعادته ، والمترح : الذي يعيش في ترح ) والديدن : الدأب والعادة ، والديدني : نو الديدن . والمثال : الفراش .

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبري : ١٤/٨٥ ، معاني القرآن للزجاج : ٩٢/٣ ، تفسير الماوردي : ٣٨٥/٢ ، تفسير البغوي : ٨١/١٠ ، زاد المسير : ٤٣٢/٤ ، تفسير الرازي : ٢٣٦/١٩ ، تفسير القرطبي : ٨١/١٠ .

<sup>(</sup>ه) لم أقف عليه .

<sup>(</sup>٦) زيادة يقتضيها السياق.

ترعون أنعامكم (١).

<sup>(</sup>١) في الأصل ألت والتصويب من الديوان .

 <sup>(</sup>۲) الديوان: ٤٠ (أضحوا ، تخليت منهم) ، الوحشيات: ١٢٦ (منهم) ، الأغاني: ٥٠/٥٥٥ ،
 والثاني في المعاني الكبير: ١٢١٣/٣ (يقلب) ، عيون الأخبار: ٧٧/٧ ، طفيل الغنوي حياته وشعره: ٢١٨ .

مضوا سلفا: تقدموا من قبلنا ، السبيل: الطريق الواضح ، قال الميمني: تقلب ، صرف مفرد مذكر ، واكتسب التأنيث من المضاف إليه (المنايا) ، قال في المعاني: يريد أن طريقنا عليهم لا نستطيع أن نجوز عن ذلك .

<sup>(</sup>٣) زيادة من الإيجاز : ١٠٢ .

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبري : ١٦٤/١٥ ، تفسير البغوي :١٦٤/١ ، المحرر الوجيز : ١٦٤/١٠ ، زاد المسير : ٤٣٢/٤

<sup>(</sup>ه) متشابه القرآن: ٢/٥/١ ، الكشاف: ٤٠٣/٢ ، قال أبو حيان في البحر: ٥/٧٧ (وهو تفسير على طريقة الاعتزال) ، وقد رد على ذلك ابن المنير انظر الانصاف فيها تضمنه الكشاف من الاعتزال: ٢/٣/٢ ، كما رد عليه المرزوقي في حاشيته على الكشاف: ٩٩٦/٢ ،

<sup>(</sup>٦) معاني القرآن للفراء: ٩٨/٢ ، المجاز : ٣٥٧/١ ، غريب القرآن للقتبي : ٣٤٢ .

وهٰذاَ السَّوْمُ فِي الرَّعْيِ ، مِنَ التسويم بالعلامةِ (١) ؛ لأنَّ الرَّاعِي يسيمُ الراعيةَ بعلاماتٍ يعرفُ بِها البعضَ مِنَ البعضِ (٢) .

أَوْ لأنَّه يِظُّهُرُ فِي مُواضِعِ الرَّعَيِ علاماتُ وسماتُ مِنْ آثارِ اختلاءِ النباتِ<sup>(٢)</sup> ، ومساقط الأبعار<sup>(١)</sup> .

﴿ وَالنُّجُومُ مُسَخَّرَتٍ ﴾(١) [١٢]

نصبَ مسخراتِ على حالِ مؤكدةٍ ، كقولِهِ : ﴿ وَهُوَ ٱلْحَقُّ مُصَدِّقًا ﴾ (١) ، وليسَ بمفعولٍ ثانِ لقولهِ : ﴿ وسَخَّرَ لَكُمْ ﴾ (١) ؛ لأنَّ المسخرَ لا يُسَخَّرُ ، إلَّا أَنْ يقدَّرَ فيهِ فعلُّ آخرَ ، أيْ جعلَ النجومَ مسخرات (٨) ، كما قدَّرَ في قولهِ هَاهُنا :

﴿وَمَاذَرَأَلَكُمْ فِ ٱلْأَرْضِ ﴿ [١٣]

أي وستَّمَرَ لكُمْ ما [درأً (١)] فِي الأرضِ (١٠).

<sup>(</sup>١) معاني القرآن الرجاج : ١٩٢/٣ ، تفسير الرازي : ٢٩٩/١٩ ، اللسان : ٣١٢/١٢ .

<sup>(</sup>٢) راجع ما سبق عن دخول أل على بعض ص ٨١: ٠

<sup>(</sup>٣) نزعها وجزها وقطعها . انظر اللسان (خلا) ٢٤٣/١٤ .

<sup>(</sup>٤) معاني القرآن للزجاج: ١٩٢/٣ ، تفسير الرازي: ١٩١/١٩٠ .

<sup>(</sup>ه) وهي قراءة الجمهور ماعدا ابن عامر وحقص ، حيث قرأ ابن عامر برقع آخر الأسماء الأربعة ﴿ والشمس والقعر والنجوم مسخرات ﴾ ، وقرأ حقص بنصب الشمس والقمر وبرقع والنجوم مسخرات ، المبسوط : ٢٢٣ ، النشر : ٣٠٢/٢ - ٣٠٣ ، الإتحاف : ٢٧٧ .

<sup>(</sup>٦) سورة البقرة : أية : ٩١ .

وانظر حجة القراءات لابن زنجلة : ٣٨٦ ، الكشف : ٢/٥٥ ، إملاء مامن به الرحمن : ٣٤٢/٢ ، تفسير القرطبي : ٨٤/١٠ .

<sup>(</sup>٧) من قوله تعالى : ﴿ وسخر لكم الليل والنهار والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ... ﴾ [ النحل : ١٢ ] .

<sup>(</sup>٨) معاني القرآن للأخفش : ٢/٥٠٢ ، الحجة لابن خالويه : ٢٠٩ ، حجة القرآءات لابن زنجلة : ٣٨٧ .

<sup>(</sup>٩) زيادة من تفسير الطبري .

<sup>(</sup>١٠) تفسير الطبري: ٢٠/١٤ ، تفسير البغوي: ٨٣/٤ ، تفسير القرطبي: ٨٤/١٠ ، إملاء مامن به الرحمن: ٣٤/١٠ ،

﴿ وَتُسْرَكِ ٱلْفُلُكُ مُوَاخِسً ﴾ [18]

جواري(١) ، مخَرَتُ السفينَةُ كما تمخُرُ الرِّيحُ : إِذَا جَرَتُ .

والمَخْرُ: هبوبُ الرَّيعِ ، والمَخْرُ: شَقُّ المَاءِ بشيءٍ يعترض في جهةٍ جريانه (١)

وقيل : مواخر : مواقر ، مثقلات [بما $^{(1)}$ ] فيها $^{(1)}$  .

﴿أَنْ تَعِيدُ بِكُمْ ﴾[١٥]

أيْ:لئلاَّ [تميدَ<sup>(٥)</sup>] بكُم<sup>ّ(١)</sup> .

﴿ كُنتُمُ تُشَكُّ أُوكَ فِيهِم ﴾[27]

تظهرونَ شِقاقَ المسلمينَ وخلافهُم لأجلِهم (١).

<sup>(</sup>١) غريب القرآن للقتبي: ٢٤٢ ، تفسير الطبري: ٦١/١٤ ، معاني القرآن للزجاج: ١٩٣/٣ ، تفسير البغوي: ٨٣/٤ ، زاد المسير: ٢٥/٤٠ ، تفسير الرازي: ٧/٢٠ ، القرطبي: ٨٩/١٠ .

<sup>(</sup>٢) المجاز: ١/٧٥٧ ، غريب القرآن السجستاني: ٨٧ ، غريب القرآن القتبي: ٤٢ ، تفسير الطبري: ٤١ المجازي: ١٩٥٧/ ، تفسير الطبري: ١٩٥٧/ الكشاف: ٢٨٦/٢ ، زاد المسير: ١٩٥٧/ القرآن الزجاج: ١٩٣/٣ ، تفسير الماردي: ٣٨٦/٢ ، الكشاف: ٣٨٦/٢ ، زاد المسير: ٤٠٥/٤ قال الرازي في تفسيره: ٧/٢٠ (قال أهل اللغة: محر السفينة: شقها الماء بصدرها ، وعن الفراء: أنه صوت جري الفلك بالرياح . إذا عرفت هذا ، فقول ابن عباس (مواخر) أي جواري ، إنما حسن التفسير به ؛ لأنها لاتشق الماء إلا إذا كانت جارية) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل لا وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبري عن الحسن: ٦١/١٤ ، تفسير الماوردي عنه: ٣٨٦/٢ ، زاد المسير عنه: ٢٥٥/٤ .

<sup>(</sup>٥) في الأصل يميد والتصويب من الإيجاز: ١٠٢.

<sup>(</sup>٦) هذا عند الكوفيين . انظر المجاز : ٢٥٧/١ ، غريب القرآن للسجستاني : ٨٧ ، غريب القرآن للقتبي : ٢٤٢ ، إعراب القرآن للنحاس : ٣٩٣/٢ ، مشكل إعراب القرآن : ٢١٧/١ ، البيان في غريب إعراب القرآن : ٢٦/٢ .

<sup>(</sup>۷) تفسير البغوي : ۸۷/٤ ، زاد المسير : ٤٤١/٤ ، تفسير الرازي : ٢١/٢٠ ، تفسير القرطبي : 4٨/١٠ .

﴿ فَأَلْقَوْ أَالْسَلَمَ ﴾ [٢٨]

أي: الخضوعُ والاستسلامُ (١) لملائكةِ العذابِ .

﴿ أَوْيَأْخُذُهُمْ عَلَىٰ تَغُونُ ﴾[٤٧]

أي:خوف (٢).

وهُو ما يتخوفُونَ منه من الأعمالِ السيئةِ ، أو يتخوفونَ عليهِ منْ متاعِ اللهِ عَلَيْ مَا عَلَيْ مَنْ متاعِ اللهُ نيا .

وقيل : على تنقص (٢). أيْ: يسلطُ عليهم الفناءَ فيُهلِكُ الكثيرَ في وقت يسير ، يقالُ : تخوفُتُ الشيءَ : إذا أخذتَ مِنْ حافاتِهِ وأطرافِهِ ،

وقد سال عمر - رضي الله عنه - عنها وهوَ على المنبر ، فسكت الناسُ حتى قام شيخ هذاي ، وقال : هذه لغتنا / التخوّف : التنقص ( عنه فقال عمر : وهل شاهد ؟ فأنشد لأبي كبير ( ) :

٦٧٧ - تَخَوَّفُ النَّجِلُ منْهَا تَامِكاً صُلُباً كمَّا تَخَوَّفَ عُودَ النَّبْعَةِ السَّفَنُ<sup>(١)</sup>

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن لليزيدي : ٢٠٦ ، العمدة في غريب القرآن : ١٧٧ ، المحرر الوجيز : ١٧٧/١٠ ، زاد المسير : ٤٤٢/٤

<sup>(</sup>٢) تفسير الماوردي : ٣٩٢/٢ ، المحرر الوجيز : ١٩١/١٠ ، تفسير الرازي : ٣٩/٢٠ ، تفسير القرطبي عن الضحاك : ١١٠/١٠ ، قال ابن عطية : (وفي هذا القول تكلف ما) .

 <sup>(</sup>٣) معاني القرآن للفراء: ١٠١/٢ ، المجاز: ١٠١/١ ، غريب القرآن لليزيدي: ٢٠٦ - ٢٠٧ ، غريب القرآن للسجستاني: ٨٧ ، غريب القرآن للقتبي: ٢٤٣ ، تفسير الطبري: ١٨٧/١٤ - ٧٨ ، معاني القرآن للزجاج: ٢٠١/٧ - ٧٨ ، العمدة في غريب القرآن: ١٧٧ .

<sup>(</sup>٤) انظر من لغات العرب (لغة هذيل) : ٢٦١ .

<sup>(</sup>ه) تقدمت ترجمته ص (٦٢٧) وقد نسب البيت إلى زهير ، وإلى ابن مقبل وإلى مزاحم الثمالي ، ورجح السمين نسبته لأبي كبير ، لقول الشيخ – عنده – قال شاعرنا ،

فقالَ عمرُ : عليكُمْ بديوانِكُم - شعرِ العربِ - ففيهِ تفسيرُ كتابِكُمُ ومعانِي كلامِكُمُ (١) .

وَقَدْ أَنشَدَ بِندارُ بِنُ لُرَّةً ﴿ ۖ أَيضاً :

٦٧٨ - تَخَوَّفْتِنِي مَالِي فَأَذْهَبَّتِ طَارِفِي
 وتالد [مالِي<sup>(٣)</sup>] فصرتُ أخًا الَفقْرِ
 ٦٧٩ - وكُنْتُ كذِي [بئر<sup>(٣)</sup>]عدا نزف مائها
 إلى نزحٍ ما فِيها إلى آخرِ القَعْرِ<sup>(١)</sup>

(٦) شرح أشعار الهذليين فيما نسب لأبي كبير الهذلي: ١٣٣٦/٣ ، تفسير الطبري: ٧٧/١٤ ، الأغاني : ١١٠/١٠ ، الأعاني : ٢٠/١٠ ، المحرر الوجيز: ١١٠/١٠ وفي أربعتها (تخوف السير) ، تفسير القرطبي: ١١٠/١٠ (تخوف الرجل كما هنا) ، الدر المصون: ٧٥/٣ (الرحل) وفيها جمعيها (تامكا قردا) . التامك : السنام المرتفع المكتنز، القدد : المتابد الشعر، السنام المرتفع المحتود المتابد الشعر، المتابد الشعر، المتابد المت

التامك : السنام المرتفع المكتنز ، القرد : المتابد الشعر ، السفن : الفائس التي يقشر وينحت بها ، والنبع : شجر قوى تتخذ منه القسي : يقول : إن ناقته أضناها السفر ويراها ، كما يبري صانع القسي عود النبع فيجعك دقيقا .

(۱) أورده الزجاج في معانيه مختصرا وايس فيه ذكر الشيخ الهذلي: ۲۰۱/۳ - ۲۰۲ ، وأورده الزمخشري في الكشاف: ۲۱/۲ ، والرازي في تفسيره: ۲۰/۰۱ ، والقرطبي في تفسيره: ۱۱۰/۱۰ - ۱۱۱ ، والبيضاري في تفسيره: ۲۷۰/۰ ، والسمين في الدر المصون: ۲۲۵/۷ جميعهم بنحوه، وانظر كتاب: من لغات العرب (لغة هذيل): ۲۰۵ - ۲۰۱ .

(٢) هو بندار بن عبد الحميد أبو عمرو الكرخي الأصبهائي ، يعرف بابن لرة ، كان متقدما في عام اللغة
 ورواية الشعر ، وكان واحد زمانه في رواية دواوين شعراء العرب ، استوطن الكرخ ، ثم العراق ،
 فظهر هناك فضله ، واتصل بالمتوكل العباسي ، له كتاب « معاني الشعر » و « جامع اللغة » .

ترجمته في : معجم الأباء : ١٧٨/٧ - ١٣٤ ، بغية الوعاة : ١٧٦/١ - ٢٧٩ .

- (٣) في الأصل مائي ، كذي بشر ولعل الصواب ما اثبت .
- (4) لم أجدهما في غير هذا الكتاب . والطارف : هو الحديث المستفاد من المال وتحوه وهو خلاف التالد ،
   والتالد : القديم .

\_ V1A \_

وفي شعرِ الهذليينَ<sup>(۱)</sup> أيضاً:

- مَ قُلْتُ لَـ لَا المَرْءُ مَا اللَّهُ أَمْدِهِ

ولا هُو فِي [جِذْمِ<sup>(۱)</sup>] العَشِيرَةِ عَائِدُ

- السِيتُ على جِذْمِ العَشِيرَةِ أَصْبَحَتْ

اللَّهُ مَا اللَّهُ مِنْ قُولِهِ : ﴿ [أَ(۱)] وْ يَأْخُذَهُمْ عَلَىٰ تَخَوُّفٍ ﴾ والمعنى مِ

فيكونُ اللفظُ مِنْ قولِهِ : ﴿ [أَ(1) وَ يَأْخُذَهُمْ عَلَىٰ تَخَوَّفٍ ﴾ والمعنى مِنْ قولهِ : نَأْتِي ٱلْأَرْضَ نَنْقُصُهَا مِنْ أَطْرَافِهَا ﴿ (١١/٥)

﴿ يَنَفَيَّوُا ظِلَنَّالُمُ ﴾[٤٨]

يتميل ويتحول (١) .

والفيءُ: الظلُّ بعدَ الزوالِ! لأَنَّهُ مالَ مِنْ جانبٍ إلى جانبٍ " .

<sup>(</sup>١) وهما الأسامة بن الحارث الهذلي .

<sup>(</sup>Y) في الأصل حزم والتصويب من الديوان.

 <sup>(</sup>٣) الديوان: ٢٠٢/٣ ، شرح أشعار الهذليين: ٢٩٦٦/٣ وقيهما (مالك نفسه ، تقور بدل تخوف) وعلى
 ذلك فلا شاهد فيها للمؤلف .

أسيت : حزنت ، والجذم : الأصل ، تقور منها حافة : أي تقطع منها قطعة فتذهب ، طرائد : أتباع ،

<sup>(</sup>٤) زيادة من القرآن .

<sup>(</sup>٥) سورة الرعد : أية : ٤١ ، سورة الأنبياء : أية : ٤٤ .

<sup>(</sup>٦) أخرج عبد الرزاق في تفسيره: ١/٣٥٦ عن معمر عن الكلبي قال: (يصابون في أطراف قراهم بالشيء حتى يأتي ذلك عليهم) .

<sup>(</sup>٧) تفسير الماوردي: ٣٩٢/١ ، المحرر الوجيز: ١٩٢/١٠ .

<sup>(</sup>A) تهذيب اللغة: ٥/٧٧٥ – ٧٧٨ ، المحرر الوجيز: ١٩١/١٠ ، تفسير الرازي: ٤١/٢٠ ، قصيح ثعلب عن رؤبة: ٩٥ ، قال ابن عطية: (وقاء الظل: رجع بعكس ما كان إلى الزوال ، وذلك أن الشمس من وقت طلوعها إلى وقت الزوال إنما هي في نسخ الظل العام قبل طلوعها ، فإذا زالت ، ابتدأ رجوع الظل العام ، ولا يزال ينمو حتى تغيب الشمس فيعم) .

قالُ الأعرابي :

٦٨٢ - بِلادُ بِها كُنَّا نَحلٌ فأَصْبَحَتْ

خَلَاءً تُرَعَّاها مَع الأُدُم عِينُها

٦٨٣ - تَفَيَّأْتُ فِيها بِالشَّبَابِ وِبِالصِّبَا

تميل بِما أَهُوى عليَّ غَصُونُها (١)

وجمع الشمائل للدلالة على أنَّ المراد باليمين : الجمع على معنى الجنس (٢).

أَوْ لأَنَّ الظلُّ إِذَا ابتداً من اليمينِ ، ابتداً جملةً ، ثمَّ تنتقصُ (٢) عن الشمائِلِ .

شيئاً فشيئاً ، فجمع الشمائل على جمع أظلالِها(1) .

﴿ سُجَدًا ﴾[٤٨] خضعاً لأمرِ الله(ف) ، لايمتنع على تسخيرِ [ه(أ)] وتصريفه() .

<sup>(</sup>١) أمالي المرتضي: ١٥١/٢ قال: وأنشد أبو نصر صاحب الأصمعي لأعرابي ، وذكر الأبيات ،

<sup>(</sup>٢) المصرر الوجير: ١٩٢/١٠ ، الكشاف: ٤١٢/٢ ، تفسير القرطبي: ١١٢/١٠ ، الدر المصون: ٢٣٠/٧

<sup>(</sup>٣) أي الظلال ، وفي الإيجاز ثم ينقبض : ١٠٢ .

<sup>(</sup>٤) أظلالها : جمع ظل ، قال ابن منظور : ( وجمع الظل أظلال وظلال وظلول ) اللسان ( ظلل ) : ( ١٥/١١ .

وينظر نحو هذا القول في المحرر الوجيز : ١٩٣/١٠ ، زاد المسير : ٤٥٣/٤ ، تفسير الرازي : ٢٣٠/٤ ، تفسير القرطبي : ٢٣٠/٧ .

<sup>(</sup>٥) تفسير الماوردي : ٣٩٣/٢ ، المحرر الوجيز : ١٩٤/١٠ ، زاد المسير : ٤٥٣/٤ ، تفسير الرازي : ١٩٤/٢٠ ، تفسير القرطبي : ١١١/١٠ .

<sup>(</sup>٦) زيادة يقتضيها السياق .

 <sup>(</sup>٧) قال بعده في الإيجاز: ١٠٣ (إذ التصرف لا يخلى عن التغير ، والتغير لابد له من مغير ومدبر ، فهي
 في تلك الشهادة كالخاضع الساجد). وينظر تأويل المشكل: ٤١٨.

ومعناهُ: ابتداءُ الظلّ على طلوع الشمسِ منْ خلفِ الأشخاصِ ، ثمّ تفيؤه من اليمينِ والشَّمالِ على ارتفاعِها إلى الأمام على الغروبِ(١) .

﴿ وَهُمُّرَدَاخِثُونَ ﴾[٤٨] /

صاغرون خاضعون (٢) بِمَا فيهِ من التسخير ودلائلِ التدبيرِ.

أَوْ عَلَىٰ أَنَّ مِثْلَ ذَلْكَ لَوْ كَانَ مِنْ حَيٌّ مِخْتَارٍ لِكَانَ عَنْ خَضُوعٍ وَصَغَارٍ.

﴿ يَخَافُونَ رَبُّهُم مِن فَوْقِهِمْ ﴾[٥٠]

أي:عذابه [وقضاءَه (٢)](١) .

وقيل : معناهُ أنَّ قدرتُه فوقَ ما أعارَهُمْ مِنَ القُوى والقُدُرِ(٥) ، على مجاز

: ﴿ وَهُوَٱلْقَاهِرُفُوقَ عِبَادِهِ ۗ ﴾(١).

﴿ وَلَدُالدِّينُ ﴾[٢٥] أَيْ:الطاعةُ(٢)

﴿ وَاصِبًّا ﴾[٥٢]

<sup>(</sup>١) قال عبد الرزاق في تفسيره: ٣٥٦/١ عن قتادة: (وظل كل شيء سجوده ، عن اليمين والشمائل ، فاليمين: أول النهار ، والشمائل: آخر النهار) .

<sup>(</sup>٢) المجاز : ١/٣٦٠ ، غريب القرآن اليزيدي : ٢٠٧ ، غريب القرآن السجستاني : ٨٨ ، غريب القرآن القتبي : ٣١٠ ، غريب المسكل له : ٤١٨ - ٤١٨ ، العمدة في غريب القرآن : ١٧٧ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل وقضاؤه وهو تصحيف إذ هو منصوب.

 <sup>(3)</sup> تفسير الطبري: ٨٠/١٤، تفسير الماوردي: ٣٩٤/٢، المحرر الوجيز: ١٩٥/١٠، تفسير الرازي:
 ٢٣٤/٧، تفسير القرطبي: ١٩٣/١٠، الدر المصون: ٢٣٤/٧.

<sup>(</sup>ه) تفسير الماوردي : ٣٩٤/٢ ، تفسير الرازي : ٤٧/٢ ، تفسير القرطبي : ١١٣/١٠ ، الدر المصون : ٢٣٤/٧ .

<sup>(</sup>٦) سورة الأنعام: الآيتان: ١٨ ، ٢١ ،

<sup>(</sup>٧) غريب القرآن للقتبي : ٢٤٣ ، تفسير الطبري : ٨٠/١٤ ، معاني القرآن للزجاج : ٢٠٣/٣ ، تفسير الماوردي : ٢٩٤/١ ، المحرر الوجيز : ١١٥/١٠ ، تفسير القرطبي : ١١٤/١٠ .

دائماً <sup>(۱)</sup> .

وقيل : خالصاً (١) . والوصب : التعبُ بدو العمل الشاق (١) .

﴿ وَيَجْعَلُونَ لِمَا [لَا الله ] يَعْلَمُونَ نَصِيبًا مِّمَّا رَزَفْنَهُمُّ الله الله

هُوَ مَا يَجِعَلُونَهُ لأَصِنَامِهِم مِنَ الثمراتِ والأموالِ [ويحبسُونَ(٥)] عليهِم مِنَ

الحرثِ والأنعام ِ.

﴿ وَلَهُم مَّا يَشْتَهُونَ ﴾ (١) [٧٥]

أي: منَ البنينِ .

﴿ مُّفْرُطُونَ ﴾<sup>(۱)</sup> [۲۲] معطُونَ <sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>۱) معاني القرآن الفراء: ۱۰٤/۲ ، المجاز: ۲۱۲۱ ، تفسير عبد الرزاق: ۲۷۰۱ عن قتادة ، غريب القرآن البزيدي: ۲۰۷ ، غريب القرآن السجستاني: ۸۸ ، غريب القرآن القتبي: ۲۶۳ ، تفسير الطبري: ۸۰/۱۶ – ۸۲ ، معاني القرآن الزجاج: ۲۰۳/۳ ، العمدة في غريب القرآن: ۱۷۸ ، المحرد الوجيز: ۱۹۲/۱۰

 <sup>(</sup>۲) معاني القرآن للغراء :۱۰٤/۲ ، تفسير الماوردي عن الغراء والكلبي : ۳۹٤/۲ ، زاد المسير عن الربيع
 بن أنس : ٤٠٦/٤ ، تفسير القرطبي عن الغراء والكلبي : ۱۱٤/۱۰ .

<sup>(</sup>٣) معاني القرآن الزجاج : ٢٠٣/٣ ، تهذيب اللغة : ٢٠/٥٥٢ ، المحرر الوجيز : ١٩٦/١٠ ، اللسان : ٨٩٧/١ ، اللسان : ٨٩٧/١ ، البحر : ٥٠٠/٥ .

<sup>(</sup>٤) زيادة من القرآن .

<sup>(</sup>٥) في الأصل ويحسبون وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٦) من قوله تعالى: ﴿ ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون ﴾ .

<sup>(</sup>٧) من قوله تعالى : ﴿ ويجعلون لله ما يكرهون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لاجرم أن لهم النار وأنهم مفرطون ﴾ .

<sup>(</sup>A) تفسير عبد الرزاق عن قتادة : ١/٧٥٧ ، غريب القرآن للسجستاني : ٨٨ ، غريب القرآن للقتبي : ٤٤٤ ، تفسير الطبري عن قتادة : ٨٠/١٤ ، معاني القرآن الزجاج عن ابن عباس : ٢٠٧/٣ ، تفسير الرزي : ٢٠٢/٠٠ .

وقيلَ : مُقدمونَ (١) . كمَا قالَ لبيدٌ : ٦٨٤ - اَقْضِي اللّبَانَةَ لاَ أَفَرَّطُ رِيبَةً أَوْ أَنْ يَلُومَ بِحَاجَةٍ لُوامُها (١)

﴿ شُنِفِيكُمْ ﴾ [٦٦]

سَقّى وأَسْقَى واحد ، كَمَا قالَ لبيد :

ه ٦٨٥ - سَقَى قَوْمِي بَنِي مَجْدٍ وأَسْقَى نُمَيراً والقَبَاثِلُ مِنْ هِــلَال<sup>(٣)</sup>

> ﴿ يِّمَّا فِيبُطُونِهِ ﴾[٦٦] التذكيرُ للرَّدِ إلىٰ لفظِ ﴿ مَا ﴾ عندَ الكسائِيُّ<sup>(١)</sup> .

وقيالَ الفراءُ: للردِّ على النعم، والنعم والأنعام واحدٌ؛ لأنَّ النعم اسمُ جنس، والتذكيرُ على اللفظ. ألا ترى أنَّ لكَ تأنيثُ النعم على نية الأنعام،

<sup>(</sup>۱) الأضداد لقطرب : ۲۹۳ ، غريب القرآن للسجستاني : ۸۸ ، غريب القرآن للقتبي : ۲٤۵ ، تفسير الطبري : ۸۷/۱٤ ، معاني القرآن للزجاج : ۲۰۸/۳ ، إعراب القرآن للنحاس : ۲۰۰/۲ ، تفسير الرازي : ۲۳/۲۰ .

<sup>(</sup>٢) الديوان: ٣١٣ ، شرح المعلقات للنحاس: ٢١٦/١ .

قال النحاس: (اللبانة: الحاجة ، لا أفرط: لا أقصر ، ... يريد: أني أتقدم في قضاء حاجتي لثلا أشك ، فأقول - إذا ما فاتني - ليتني تقدمت ، أو يلومني لائم على تقصيري ) .

<sup>(</sup>٣) الديوان: ٩٣ ، نوادر أبي زيد: ٥٤٠ ( بني نجد ) ، معاني القرآن للفراء: ٢/١٠٨٠ ، المجاز: ١/٠٥٣ ، معاني القرآن للأخفش: ٢/٧٢٠ ، رصف المباني: ١٤٠ (بني بكر) ، مجد: أم كلب وكلاب أبني ربيعة بن عامر بن صعصعة وهي ابنة تميم بن غالب بن فهر بن مالك ، ونمير وهلال هما ابنا عامر بن صعصعة ، بطنان من بطون عامر بن صعصعة ، وهلال هم رهط ميمونة بنت الحارث وزينب بنت خزيمة زوجي النبي على ينظر النسب: ٢٦٢ ، الأنباه على قبائل الرواة: ٧٧، جمهرة الأنساب: ٢٧٢، عجالة المبتدى: ١٠٠، ١٥٠، وقد أنكره عليه الأصمعي وقال: لو كان شاعرا مطبوعا ما استعمل غير لغة قومه ولا يستعمل لغتين . انظر التعليق عليه في معاني القرآن الزجاج . (٤) حكاه عنه الفراء في معانيه: ١٠٩/١ ، وكذا النحاس في إعراب القرآن: ٢١/١٤ ، والرازي في تفسيره: ١٠٤/١٠ ، والقرطبي في تفسيره: ١٠٤/١٠ ، وانظر تفسير الطبرى : ١٩٨٨.

فكذلك تذكير الأنعام على نية النعم (١)

وقالَ المؤرجُ<sup>(۲)</sup> : ردَّ الكنايةَ إلى البعضِ ، أي: نسقِيكُمْ ممَّا فِي بطونهِ النَّهُ البَّ يشربُ<sup>(٥)</sup> .

﴿سَكُرًا ﴾[۱۷]

- (۱) معاني القرآن للفراء: ۲/۸۰ ۱۰۹ ، المجاز: ۳۱۲/۱ ، معاني القرآن للأخفش: ۹۹۶/۲ ، غريب القرآن للقتبي: ۲۶۰ ، تفسير الطبري: ۸۹/۱۶ ، إعراب القرآن للنحاس عن الفراء: ۲۰۱/۲ ۲۰۱ . الحرر الوجيز: ۲۰/۰۰ ، زاد المسير: ۲۳/۶ .
- (Y) هو مؤرج بن عمرو بن الحارث من بني سدوس بن شيبان أبو فيد ( ۰۰۰ ۱۹۰ هـ) ، عالم بالعربية والأنساب ، من أعيان أصحاب الخليل بن أحمد ، كان له اتصال بالمأمون العباسي ، من كتبه : « جماهير القبائل » و « غريب القرآن » والمعاني ، وله شعر جيد
  - ترجمته في إنباه الرواة: ٣٢٧/٣ ، إشارة التعيين: ٣٥٣ ، بغية الوعاة: ٢/٥٠٥ .
  - (٣) كذا هنا ، وفي الإيجاز : ١٠٣ (أي نسقيكم مما في بطون البعض منها إذ ليس لكلها لبن يشرب) .
    - (٤) في الأصل (إن) والتصويب من الإيجاز: ١٠٣.
- (ه) تفسير الطبري عن بعض البصريين: ١٩٩/١٤ ، إعراب القرآن للنحاس عن أبي عبيدة: ٢٠٢/٠ ، الحرر الوجيز: ٢٠٥/١٠ ، زاد المسير عن أبي عبيدة: ٢٦٣/٤ ، تفسير الرازي دون عزو: ٢٠/٢٠، تفسير القرطبي عن أبي عبيدة: ٢٢٤/١٠ .

وذهب الدكتور عبد الكريم الخطيب في كتابه عسل النحل: ٣٣ – ٣٦ إلى أن الضمير في بطونه يعود على الماء قال: (فالله تعالى يخرج لنا هنااللبن من بطون الماء الذي تحتويه الأنعام ، والبطن : هو ما بطن من الشيء أي ما اختفي في جوفه بعكس ما ظهر منه ، فمن بين بطن الماء الذي هو في حالة كونه دما ، يخرج اللبن بإذن الله تعالى وقدرته فضلا منه ونعمة) .

والذي حدابه إلى هذا القول ما يراه من أن الآيات من قوله تعالى : ﴿ والله أنزل من السماء ماء فأحيا به الأرض بعد موتها ... إلى ... فيه شفاء الناس إن في ذلك لآية لقوم يتفكرون ﴾ [ النحل : ٥٠ – ٢٦ ] تتحدث عن موضوع مترابط العناصر ويدور حول الماء الذي هو سبب الحياة في الأرض ومنه تتحقق منافع جليلة للإنسان ، انظر كتابه : ٢٩ – ٣٦ .

شراباً مسكراً . ﴿ وَرِزْقًا حَسَنًا ﴾ فاكهة (١) . قالُت (١) . قالُ الحسنُ ما أكلت (١) .

فيكونُ التفسيرُ بثلاثة ِ أُوجه ٍ :

- بالمعتصر من الثمرات .
- قيلَ : السكرُ بالأنبذةِ المخلَّةِ على مذهبِنَا (٢) ، وإنْ أسكرَتْ .
  - وبالخمر [قبلً<sup>(1)</sup>] التحريم ( $^{(0)}$ .

(٢) أورده البغوي في تفسيره بلفظه عن الشعبي : ٤/٠٠٠ ، وأنظر تفسير القرطبي : ١٢٨/١٠ .

وقد أخرج الحاكم في مستدرك عن ابن عباس ، كتاب التفسير ، باب سورة النحل: ٢٥٥/٢ ، والبيهة عنه كتاب الأشربة والحد فيها باب ما يحتج به من رخص في المسكر: ٢٩٧/٨ بلفظ: (السكر ما حرم من ثمرها ، والرزق الحسن ماحل من ثمرها) وقال الحاكم : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، وواقعه الذهبي ، وانظر أحكام القرآن للكيا الهراس: ٢٤٣/٤ .

- (٣) انظر أحكام القرآن للجصاص : ٣/١٨٥ ، بدائع الصنائع : ه/١١٦ ١١٧ ، الهداية : ٤/٠/٠ ، الكشاف : ٤١٧/٢ ، تفسير الرازي : ٧٠/٢٠ ، تفسير القرطبي : ١٢٩/١٠ .
  - قال الرازي: ( السكر: هو النبيذ، ... وهو حلال عند أبي حنيفة رحمه الله إلى حد السكر).
    - (٤) في الأصل قيل وهو تصحيف.
- (٥) معاني القرآن الفراء: ٢٠٩/٢ ، غريب القرآن السجستاني : ٨٨ ، معاني القرآن الزجاج :٢٠٩/٣ وأخرجه البيهقي في سننه عن مجاهد ، كتاب الأشربة والحد فيها ، باب ما يحتج به من رخص في المسكر إذا لم يشرب منه ما يسكره: ٢٩٧/٨

قال الدكتور عبد الكريم الخطيب في كتابه عسل النحل: ٣٩ (والذي أفهمه أن الكلمة تعني السكر المادة الحلوة المعروفة وليس السكر الذي هو من شرب الخمر ، فالآية من جملة آيات تعدد النعم وليس الخمر من هذه النعم) وذهب إلى أن الضمير في (منه) في قوله تعالى: ﴿ تتخذون منه سكراً ورزقاً حسناً ﴾ يعود إلى الماء أيضاً قال: (ومن هنا يجب أن يسجد العلم الحديث لله العظيم إجلالاً وخشوعاً ، فمن الثابت في علم الكيمياء الحديث أن جزئيات السكر تتكون من جزئيات من الماء

<sup>(</sup>۱) معاني القرآن للفراء: ۱۰۹/۲ ، غريب القرآن للقتبي : ۲٤٥ ، تفسير الطبري : ۹۰/۱۶ – ۹۰ ، تفسير البغوي : ۹۹/٤ ، المحرر الوجيز : ۲۰۲/۱۰ ، تفسير الرازي : ۷۰/۲۰ ، وقيل : أن هذا قبل تحريم الخمر . ثم نسخ ، وقيل : بل المراد الإخبار ، لا الإحلال .

﴿ وَأَوْحَىٰ رَبُّكِ إِلَى الْغَلِ ﴾ / [18]

ألهمَها(۱) ، أيْ جعلَهُ في طباعِها ومكّنها منه . [حتّى(۱)] صارَتْ سبله [له (۱)] مذللةٌ سهلة - أيْ [سبل التخاذِ العسل - ، ألا تراها كيفَ [تبكرُ(۱)] إلى الاعمالِ منَ الصباحِ إلى المساءِ ، [وتقتسمُها(۱)] بينَها ، كمَا يأمرُها أميرُها وفحلُها اليعسوبُ(۱) . فبعضُها يعملُ الشمع ، وبعضُها يستقِي الماء ويصبُّه في الثقب ، ويلطخُهُ بالعسلِ(۱) ، ولا يتخذُ ذلكَ إلّا في أعلى موضع ، وأحصنِ موقع ، بحيثُ ينبُو عنِ العيونِ ويأبى على الاقدام ، كما قالَ الهذليُ(۱) :

محمولة على هيكل من ذرات الكربون ( الفحم ) ، انظر كتابه : ٣٦ - ٤٣ ، وقد أشار القرطبي إلى قريبا من القول الذي نحا إليه د/ عبد الكريم . وعقب عليه بقوله : ( فعلى أن السكر . الخل أو العصير الحلو ، لانسخ ، و تكون الآية محكمة ، وهو حسن ) ، تفسير القرطبي ١٢٨/١٠ . والله أعلم بالصواب .

<sup>(</sup>۱) معاني القرآن للفراء :۱۰۹/۲ ، تأويل مشكل القرآن: ٤٨٩ ، تفسير الطبري : ٩٣/١٤ ، معاني القرآن للزجاج : ٢١٠/٣ ، تفسير البغوي : ١٠١/٤ ، الكشاف : ٤١٧/٢ .

<sup>(</sup>٢) زيادة من الإيجاز : ١٠٣ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل السبل ، يبكر والتصويب من الايجاز : ١٠٣ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل وتقسيمها والتصويب من الإيجاز: ١٠٣.

<sup>(</sup>ه) قال عبد السلام هارون - رحمه الله تعالى - في تعليقه على كتاب الحيوان للجاحظ: ٥/٧١٤ (الذي يعرفه العلماء أن للنحل أميرة أنثى (تدعى الملكة) ولكن العرب وهمت في جعلها أميرا للنحل) . قال الدكتور عبد الكريم الخطيب: (فمملكة النحل تتربع عليها ملكة أنثى ، وعدد الذكور فيها ضمئيل جدا ، إذا ما قورن بعدد الإناث ، ومن جهة أخرى ، فإن دور الذكور أيضا في مملكة النحل قاصر على تلقيح الملكة ، فإذا تم ذلك تهلك جميع الذكور ولايبقى إلا الإناث: الملكة ، والشخالة) أهب بتصرف يسير ، عسل النحل: ٤٤ ، ١٠٧

<sup>(</sup>٦) انظر الحيوان: ٥/٩١ - ٤٢٠ ، عسل النحل: ١١٢ - ١٢٢ .

<sup>(</sup>٧) هو أبو ذؤيب الهذائ يصنف خمراً .

٦٨٦ - [باري أري الله التي تأري لَدَى كُلِّ مَغْرِب إِذَا اصْلَقَر قَرَنُ الشَّمسِ حَانَ انْقِلاَبُها إِذَا اصْلَقَر قَرَنُ الشَّمسِ حَانَ انْقِلاَبُها ١٨٧ - بِأَرْي اللَّي تَأْرِي اللَّعَاسِيبُ أَصْبَحَتْ إِلَى اللَّعَاسِيبُ أَصْبَحَتْ إِلَى اللَّهَامِق دونَ السَّماءِ نُؤُابُها إلى شَاهِق دونَ السَّماءِ نُؤُابُها ١٨٨ - جَوَارِسُها [تَأْرِي (٢)] الشُّعُوفَ [نَوَائِبا]
 ١٨٨ - جَوَارِسُها [تَأْرِي (٢)] الشُّعُوفَ [نَوَائِبا]
 وَتَنْصَبُ (٢)] الْهَابا مَضِيقاً شِاعابُها (٢)

وقالَ أيضاً:

٦٨٩ - ومَّا [ضَرَبُّ<sup>(1)</sup>] بَيْضَاءُ يَأْمِي مَلِيكُها إِلَى [طُنُبُ أَعْيَا<sup>(1)</sup>] بِرَاقٍ ونَسَاذِلِ

<sup>(</sup>١) في الأصل ثاري والتصويب من الديوان.

<sup>(</sup>Y) في الأصل ثاوى ، نوائبا وينصب والتصويب من الديوان .

 <sup>(</sup>٣) ديوان الهذليين: ١/٥٥ (تهوي ، ليط الشمس ، وتنقض ، مصيفا ) ، شرح أشعار الهذليين:
 ٤٨/١ – ٤٩ وفيه ( ليط الشمس ، مصيفا كرابها ) ، المعاني الكبير: ١٧٧/٢ ( التي تهوي إلى كل مغرب ، ليط الشمس ، مصيفاً ) .

والأول في الحيوان: ٥/٨١ ، الاقتضاب: ٨٦ (ليط) ، والثاني في أساس البلاغة (دأب): ٢٠١ ، والثالث في الجمهرة لابن دريد: ٧٥/٢ (الشعوب ، وضيقا) ، المخصص: ١١١/١٠ (مصيفا كرابها) ، والأول والثالث في النبات لأبي حنيفة: ٢٠١ ، قال في المعاني: (الأري: العمل ، والأري: العمل ، والأري: العمل بوالأري: العمل بوالأري: العمل بوالأري: العمل جميعا ، المغرب: كل شيء واراها من حرف أو غيره ، وليط الشمس: لونها ، وأصل الليط: الجلد والقشر ، اليعاسيب: ذكور النحل ، ذؤابها: أعاليها جمع نؤابة ، الجوارس: الأواكل ، تأري الشعوف: أي تعمل في الشعوف وهي أعالي الجبال ، دوائبا: في العمل ، وتنصب ألهابا: أي تنحدر فيها ، واللهب: الهواء بين شرفين ، وقوله: مصيفاً شعابها: أي هو بارد يصطاف فيه ، ويقال: مضيفا أي:عادلا معوجا من ضاف السهم إذا عدل ، ويروى كرابها: وهي مجاري الماء واحدها كربة) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل ضرن ، طنب أغيا والتصويب من الديوان .

٦٩٠ - [تَنَمَّى بِها اليَعْسُوبُ<sup>(۱)</sup>] حتَّى أَقَرَّها إلى مَاْلِفٍ رَحْبِ [المَبَاءَةِ<sup>(۱)</sup>] عَاسِل<sup>(۱)</sup>

﴿ يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ ﴾[٦٩]

سماهُ شراباً ،[إِذْ(١)]كانَ ممَّا يَجِيءُ منهُ الشرابُ .

والجاحظُ يقولُ الطاعنِ : - إنَّ النحلَ تجنِي العسلَ بأفواهِها ، وتضعُه كهيئته ، فكيفَ يقالُ : يخرجُ منْ بطونِها؟! -

قالَ: الأمرُ - وإِنْ كانَ كذلكَ - فهوَ يخرجُ منْ جهةِ أجوافِها ، وبطونِها ، ويكونُ العسلُ باطناً في فيها<sup>(1)</sup>، وقد خاطب بهذا الكلام أهلَ تهامةً<sup>(0)</sup>، وهذيلاً ،

<sup>(</sup>١) في الأصل (تمنى بها البعيرب، المبارة) والتصويب من الديوان.

<sup>(</sup>٢) ديوان الهذليين: ١٤١/١، ١٤١/، شرح أشعار الهذليين: ١٤٢/١ - ١٤٣ ، المعاني الكبير: ٢/ ١٢٠، قال في المعاني: (الضرب: العسل الأبيض الذي قد صلب، والطنف: ما نتاً عن الجبل، مليكها: أميرها وهو اليعسوب تنمى: ارتفع بهذا النحل حتى جعله في مالفه، والمباءة مرجع الإبل: أي مبيتها الذي تأوي إليه، فضربه مثلا، عاسل: كثيرة العسل، كما يقال: لابن وتامر).

<sup>(</sup>٣) في الأصل إذا والتصويب من الإيجاز: ١٠٣.

<sup>(3)</sup> جاء بعده في الإيجاز: ١٠٣ (ولأن الاستحالة لايكون إلا في البطن ، فالنحل تخرج العسل من البطن إلى الفم كالريق ، وخوطب بهذا الكلام ... الخ) . وقال الدكتور عبد الكريم الخطيب في كتاب عسل النحل: ١٩٣ – ١٩٣ (إن في بطن النحلة توجد معدة تسمى معدة العسل وفيها يبدأ تحول الرحيق إلى عسل ، وذلك بفعل الخمائر والأنزيمات الموجودة في عصارات المعدة واللعاب ، حيث يتحول سكر القصب – الموجود في الرحيق وهو سكر ثنائي – إلى سكريات أحادية بسيطة هي سكر العنب (الجلوكوز) ، وسكر الفواكه (الفركتوز) يحدث هذا أثناء طيران النحلة في رحلة عودتها من الزهور إلى الخلية ، وعندما تصل إلى الخلية ، يتقبلها نحل آخر يتلقى منها الرحيق ويبقيه في معدت الخاصة بالعسل بعض الوقت ، حيث تستمر عملية التغيير التي بدأت في معدة النحلة الحاملة له ، الخاصة بالعسل بعض الوقت ، حيث تستمر عملية التغيير التي بدأت في معدة النحلة الحاملة له ، الخاصة بالعسل بعض الوقت ، حيث تستمر عملية التغيير التي بدأت في معدة النحلة الحاملة له ، المخلول ثم تبدأ مرحلة أخرى ، هي مرحلة التركيز ، وتتم بأن تخرج النحلة مافي جوفها من هذا المحلول السكري المخفف إلى فمها حيث يتعرض الهواء فترة فيتبخر أكثر مافيه من الماء ، ثم تصبه في عيون السكري المخفف إلى فمها حيث يتعرض الهواء فترة فيتبخر أكثر مافيه من الماء ، ثم تصبه في عيون

وضواحي كنانة (١) وهؤلاء هُمْ أصحابُ العسلِ ، والأعرابُ أعرفُ بكلٌ صمغة سائلة ، وعسلة ساقطة من عليه من عليه من هذه الحية (١) .

﴿ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ ﴾ [٦٩] إِذْ (٢) كَانَتِ المعجوناتُ كلَّها/بالعسلِ (١). وفي الصديثِ : « منْ بهِ داءٌ قديمٌ ، فليأخذُ درهماً حلالاً ، وليشتر به عسلاً وليشربُهُ بماء سماءٍ فهوَ الشفاءُ »(٥) .

\_\_\_\_

الخلية السداسية حيث يستمر تأثير الخمائر ويتم تحلل أغلب السكر المتبقى فيه إلى السكريات الأحادية البسيطة ، وفي هذه الأثناء تواصل أفراد من جماعة النحل التهوية بأجنحتها على عيون الخلية لطرد بخار الماء ، حتى يزداد تركيز العسل ويتم نضجه فتقوم النحل بختم العيون بالشمع ) أهد بتصرف يسير .

(٥) تهامة: تساير البحر ، منها مكة ، والحجاز: ما حجز بين تهامة والعروض ، وقال الشرقى بن القطامى: تهامة إلى عرق اليمن إلى أسياف البحر إلى الجحفة وذات عرق ، وسميت تهامة الشدة حرها وركود ريحها وهو من الهتم ، وهو شدة الحر وركود الريح . معجم البلدان: ٢٧/٧ – ٦٤ ، وانظر معجم ما استعجم: ٢٢٢/١ ، الروض المطار: ١٤١ .

.....

- (١) جاء في معجم البلدان: ٤٨١/٤ (وشعب بني كنانة بين الحجون وصفي السباب) .
  - (۲) الحيوان : ٥/٢٢٩ ٤٢٤ ، ٥٢٥ ٢٢١ .
  - (٣) في الأصل إذا والتصويب من الإيجاز: ١٠٣.
- (٤) وقد أثبت الطب الحديث أن في العسل شفاء لعموم الأمراض لعموم الناس مصداقا لقوله تعالى وقول رسول الله الله على الذي رواء البخاري في صحيحه كتاب الطب باب الشفاء في ثلاث عن ابن عباس مرفوعا رقم (١٨٠٥ ، ١٨٦٥) : ١٣٦/١٠ ١٣٧ (الشفاء في ثلاث شربة عسل ، وشرطة محجم ، وكية نار ، وأنهى أمتي عن الكي) . وعند ابن ماجه ، كتاب الطب ، باب العسل رقم (٢٥٤٣) : ١١٤٢/٢ عن عبد الله مرفوعا (عليكم بالشفاعين العسل والقرآن) قال ابن كثير : وهذا إسناد جيد تقرد بإخراجه ابن ماجه مرفوعا : ٢/٧٧٥ ، وقال البوصيري في الزوائد إسناده صحيح ورجاله ثقات . وانظر زاد المعاد : ٤٠/٥ ، عسل النحل : ٥٠/٧ .
- (ه) أورده ابن كثير في تفسيره: ٧٧/٧ عن علي رضي الله عنه موقوفا ولفظه (إذا أراد أحدكم الشفاء فليكتب آية من كتاب الله في صحيفة ، وليغسلها بماء السماء ، وليأخذ من امرأته درهما عن طيب نفس منها فليشتر به عسلا فليشربه كذلك فإنه شفاء) . وانظر الحيوان: ١٣٩/٥ ، الاقتباس: ١٩٨/١ .

=قالَ الهذليّ $^{(1)}$ 

۱۹۱ – ومَاضَرَبُ بَيْضَاءُ يَسْقِي دَبُوبَها

[دُفَاقُ (۱)] فَعَرُوانُ الكَرَابِ [فَضِيمُها (۱)]

۱۹۲ – إلى فَضَلَاتٍ مِنْ حَبِيٍّ مُجُلْجِلٍ

أَضَرَّتْ بِهِ [أَضْواجُها (۱)] وهضُومُها

أَضَرَّتْ بِهِ [أَضْواجُها (۱)] وهضُومُها

۱۹۳ – فَصَفَقَها حتَّى [اسْتَمَرَّ (۱)] بِنُطْفَةٍ

وكانَ شِفَاءً شَوْبُها [ومَمِيمُها (۱)] (۱)

فَا الذِينَ فُضِلُوا بِرَآدِي رِزْقِهِ مَعَلَى مَا مَلَكَ تُأْمِنُهُمُ المَا المُنْ المَا المَا المَا المُنْ المَا المِنْ المَا المُلْ المَا المَا

قال في المعاني: (ذنوب بلد ، وعروان واد ، والكراث شجر ، وضيم واد) . وفي معجم البلدان: \$27/2 (الكراث): (دفاق وعروان الكراث وضيم أودية كلها في بلاد هذيل ، هكذا هو في عدة مواضع من كتاب هذيل ، وهو غلط والصواب «الكراب» بالباء الموحدة لأن تأبط شرا يقول ؛

لعلي ميت كمداً ولما أطلع أهل ضيم فالكراب) . [الديوان: ٧٠] قال السكري: (دبوب: بلد ، الحبي : سحاب يعترض ، مجلجل: فيه رعد ، والهضوم: هي الغموض في الأرض ، وهي أماكن مطمئنة . يقول: فكأنها دنت من الماء فأضرت به وليس من الضرر ، أضر: دنا ، والأضواج: نواحي الوادي حيث ينثني . قال: وإذا كان في ظل كان أطيب له ، فشرجها : عتقها ، استمر: مضى بها معه ، شوبها : مزاجها من هذا الماء ، وصميمها : خالصها ، هي نفسها ، وبعده بقول:

فذلك ما شبهت فا أم معمر إذا ما توالى الليل غارت نجومها )

<sup>(</sup>١) هو ساعدة بن جؤية الهذلي .

 <sup>(</sup>٢) في الأصل دفاف ، هضومها والتصويب من الدبوان .

<sup>(</sup>٣) في الأصل أضواحها والتصويب من الديوان.

<sup>(</sup>٤) في الأصل استظف وحميمها والتصويب من الديوان.

<sup>(</sup>ه) الديوان: ٢/٧٠١، ٢١٠، شرح أشعار الهذايين: ١١٣٨/٣ – ١١٤١ وفيهما ( وعروان الكراث، فشرجها )، والأول في المعاني الكبير: ٢٦٣/٣ ( ذنوبها ، الكراث)، النبات لأبي حذيفة: ٢٦٨ ( دقاق، الكراث)، والثاني في أساس البلاغة ( ضوج ): ٣٨٠.

ما ملكَتْ أيمانُهُم لا يشاركونَهُمْ فِي ملكِهم ، ولا يملكونَ شيئاً منْ رزقهِم ،

فكيف يجعلونَ لِي منْ خلقِي شركاءً فِي ملكِي (١) ؟!

﴿ وَمَآ أَمْرُ السَّاعَةِ إِلَّا كُلَمْحِ ٱلْبَصَرِ ﴾[٧٧]

أي:إذا أمرنا<sup>(٢)</sup> .

وقيل : إنَّه أراد النفخة [للفناء (٢)] أو للبعث (١) .

(أنكناً) [٩٢]

أنقاضاً <sup>(٥)</sup> .

﴿ ذَخَلًا ﴾

غروراً ودغلًا ، كأنَّ داخلُ القلبِ يخالفُ ظاهرَ القول (١) .

﴿ أَن تَكُونَ أُمَّةً هِيَ أَرْبَكُ ﴾

أيْ،أشد وأذيد ، إذ (١٠) كانوا يعقدونَ الطفَ ، ثمَّ ينقضونَ إذَا [وجدُوا(١٠)] مَنْ هَوَ أكثرُ وأقوى(١٠) .

<sup>(</sup>۱) انظر تفسير عبد الرزاق: ۱/۸۰۱ ، تفسير الطبري :۱/۹۵ ، معاني القرآن الزجاج: ۲۱۲/۳ ، تفسير الماردى : ۲۰۹/۱ ، تفسيرالبغوي : ۱۰٤/٤ ، المحرر الوجيز: ۲۰۹/۱۰ ،

<sup>(</sup>٢) معانى القرآن للزجاج :٢١٤/٣ ، زاد المسير : ٤٧٤/٤ ، تفسير القرطبي : ١٥٠/١٠ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل الغناء وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٤) انظر الكشاف : ٢١/٢٤ .

<sup>(</sup>٥) المجاز : ٣٦٧/١ ، تفسير الطبري : ١١٢/١٤ ، تفسير الماردي : ٣٦٧/١ ، تفسير البغوي : ١١٢/٤ ، تفسير البغوي : ١١٢/٤ ، زادالمسير : ٤٨٥/٤ ، الجمان في تشبيهات القرآن : ١١٢ .

<sup>(</sup>٦) تفسير الطبري : ١١٢/١٤ ، العمدة في غريب القرآن : ١٧٩ ، تفسير الماوردي : ٢/٩٠١ ، تفسير البغوى : ١١٣٠ ، داد المسير : ٤٨٦/٤ ، الجمان في تشبيهات القرآن : ١١٣٠ .

<sup>(</sup>٧) في الأصل إذا وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٨) في الأميل وجدا والتصويب من الإيجاز: ١٠٤.

<sup>(</sup>٩) تفسير الطبري عن مجاهد : ١١٢/١٤ ، تفسير الماوردي : ٢٠٠/١ ، تفسير البغوي عن مجاهد : ١١٢/٤ ، تفسير البغوي عن مجاهد : ١١٢/٤

﴿ لِسَانُ ٱلَّذِي يُلْحِدُونَ إِلَيْهِ أَعْجَمِيٌّ ﴾ [١٠٣]

أيْ:يميلونَ (١) ويضيفونَ إليه .

[إذْ (٢)] كانَتُ العربُ اتهمَتْ رسولَ اللهِ فِي معرفةِ الأخبارِ ببعضِ الأعاجم (٢) مِمَّنْ قرأَ الكتبَ

﴿ فَأَذَ فَهَا ٱللَّهُ لِلَاسَ ٱلْجُوعِ وَٱلْخُوفِ ﴾ [١١٢]

جاءً هٰذا الكلامُ على مذهبِ العربِ ، كما قالَ الشَّماخُ فِي صفةِ قوسٍ : 192 - فذَاقَ وأَعْطَتْهُ مِنَ اللَّينِ جَانِباً

كفَى ولَهَا أَنْ يُعَوِّقَ النَّزْعَ حَاجِزُ (ا)

<sup>(</sup>۱) غريب القِرآن للقتبي : ۲٤٩ ، تفسير الطبري : ۱۱۹/۱۶ ، معاني القرآن للزجاج : ۲۱۹/۳ ، تفسير الماوردي : ۲۱۹/۳ ، تفسير البغوي : ۱۱۹/۳ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل إذا وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٢) قبل إنه عبد بن الحضرمي وقبل: غلام رومي يدعى بلعام وكان قينا بمكة ، وقبل: غلام لبني المغيرة اسمه يعيش ، وقبل: اسمه جبر وهو غلام نصراني لبني بياضة الحضرمي ، وقبل: هما عبدان لابن الحضرمي أحدهما يسار والآخر جبر ، وقبل: سلمان الفارسي وقبل غير ذلك ، انظر تفسير الطبري: ١٩٦٤ – ١٩٩٤ ، التعريف والإعلام: ٩٦ ، مفحمات الطبري: ١١٩/١٤ – ١٢٠ ، زاد المسير: ١٠٧/٤ – ١٩٩٤ ، التعريف والإعلام: ٩٦ ، مفحمات الأقران: ١٤ ، قال النحاس في معانيه: ١٠٧/٤ ( وهذه الأقوال ليست بمتناقضة ؛ لأنه يجوز أن يكون أومأوا إلى هؤلاء جميعاً ، وزعموا أنهم يطمونه ) .

<sup>(</sup>٤) الديوان: ١٩٠، الصيوان: ٢٩/٥، طبقات الشعراء: ١٤٥، المعاني الكبير: ١٠٤٢/٢ وفيها جميعا (وذاق فأعطته، أن يغرق السهم) وكذا جميعا (وذاق فأعطته، أن يغرق السهم) وكذا جمهرة أشعار العرب: ١٥٧،

يقال: ذقت القوس: إذا جذبت وترها لتنظر ماشدتها ، كفى ولها: أي كفى ذلك اللين منها ، أن يغرق السهم ... الغ: المراد أن لها حاجزا يمنع من الإغراق في النزع فهي بين اللينة والقاسية وهو أحمد لها ، وهو بمعنى (يعوق النزع) ، يريد أنها وإن أعطته من اللين جانبا لايزيد عن الحاجة فإن لها جانبا أخر من الصلابة والشدة ، يمنع لينها أن يبلغ به الرامى إلى إغراق السهم قربما أصاب السهم يد الرامي .

أيْ: نظر إليها وراها ، فجعلَ النظرَ ذوقاً . وقيل النظرَ ذوقاً . وقيل : معنى ذاق : جرَّبها بالمدِ ، فكذلكَ تكونُ الإِذاقَةُ فِي الآيةِ بمعنى الابتلاء ؛ لأنَّ الابتلاء والتجريب متقاربانِ .

وابنُ مقبلِ زادَ عليهِ وجعلَ الذوقَ [لليدِ<sup>(۱)</sup>] فقالَ : - / مُعجَّ - يَهْزُزْنَ لِلْمَشْنِي أَوْصَالًا مُنَعَمَّةً

هَنَّ الكُمَّاةِ ضُحَّى عِيدَانَ يَبِّرِينَا الكُمَّاةِ ضُحَّى عِيدَانَ يَبِّرِينَا ١٩٦ - أَوْ كَاهْتِذَاذِ رُدَيْنِيٍّ تَذَاوَقَ لُهُ

أَيْدِي التِّجَارِ فزَائُوا مَثْنَهُ لِينَا(٢)

وعلى أنَّ هٰذهِ اللفظة كثيرةُ الوقوعِ في الشدائدِ ؛ لأنَّ صاحبَها يجدُ وَقَعَها، كمَا يجدُ الذائقُ الطعمَ فوقَ مايجدُ المستمرُّ على الأكلِ<sup>(٢)</sup>، قالَ اللهُ تعالىٰ : ﴿ ذُفَ إِنَّكَ أَنتَ الْعَرَيْزُ الْكَرِيمُ ﴾ (ا) وقالَ الراحزُ (ا) :

<sup>(</sup>١) في الأصل اليد وهو تصحيف.

<sup>(</sup>۲) الديوان : ۳۲۷ – ۳۲۸ (تداوله) ، طبقات الشعراء : ۲۲۸ ، أمالي القالي : ۲۲۹/۱ (تناوله) ، الحماسة البصرية : ۲۲۸ – ۹۰ ، الحماسة الشجرية : ۲۰۵۷ ، وفيها جميعا (هز الجنوب) ، ويروى (هز الكماة) ، والأول في الجمان في تشبيهات القرآن : ۱۲۲ ، اللسان (عدن) : ۲۸۰/۱۳ ، وفيهما (هز الجنوب) ، والثاني في الحيوان : ۲۹/۰ ، الموشح : ۱۶ (تداوله) ، الخزانة : ۲۵/۷۱ (تعاوره) .

الأومنال: جمع ومن ، وهو بمعنى العضو والجنوب: ربح الجنوب ، والعيدان: النخل الطوال ويبرين: رمل معروف في ديار بني سعد من تميم ، التجار: جمع تاجر ، والرديني: الرمح ، منسوب إلى ردينة وهي امرأة كانت تتقن – وزوجها – صناعة الرماح بخط هجر ، والتذاوق هنا الاختبار ، الكماة: جمع كمي وهو الشجاع ، يصف اهتزاز النساء وتثنيهن في مشيهن ويشبه ذلك باهتزاز الشجر.

<sup>(</sup>٣) الكشاف : ٢/١٧ ، المحرر الوجيز : ٢٤٢/١٠ .

<sup>(</sup>٤) سورة الدخان : أية : ٤٩ .

<sup>(</sup>ه) نسبه في الاشتقاق لرجل من بني المصطلق ، ورجح أحمد شاكر أنه كما سماه في الوحشيات : عامر ابن خالد بن جعفر بن كلاب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة .

٦٩٧ - دُوَنك ما جَنَيْتَهُ فَاحْسُ وَدُقْ ٦٩٨ - قَدْ حَذَّرْتُك [آلُ<sup>(١)</sup>] المُصْطَلُقْ<sup>(٢)</sup>

وقد سأل بعض الملحدة (٢) ابنَ الأعرابيِّ (١) عن هذه ، وقالَ : تقولُ العرب :

ذقتُ اللباسَ ؟! فقال َ: إِنْ لَمْ يكُنْ عندَك [نبياً (٥)] ، أما كانَ عربياً (١٠).

وهذا الجوابُ كافي في إقناع الطاعن ، والذي تقدّم مِنْ تصحيحِه على مذهب العرب حجة وبيان .

﴿ إِنَّ إِنَّ إِنَّ الْمَنَّ ﴾ [١٢٠] ﴿ إِنَّ إِنَّ أَمَّاتُ ﴾ [١٢٠] أَمَّاتُ اللهُ (٧) .

(١) في الأصل أن والتصويب من المراجع التالية.

(٢) الوصليات : ٥١ (ما استحسنته) ، الاشتقاق لابن دريد : ٢٩٧ (بونك ما قدمته) ، جمهرة الأمثال : ١٧٤/١ ، والرواية في الجمهرة .

أيا يزيد ياابن عمرو بن الصعق قد كنت حذرتك أل المصطلق وقلت ياهدذا أطعنى وانطلق إنك إن كلفتني مالم أطق ساعك ماسرك مني من خلق دونك ما استحسنته فاحس وذق

قال ابن دريد: ذلك أن عمرو بن خويلد من بني عمرو بن كلاب بن عامر بن صعصعة - وهو الذى يقال ابن دريد: ذلك أن عمرو بن خويلد من بني عمرو بن كلاب بن عامر بن صعصعة - وهو الذي يقال له الصعق - كان قد غزا بني المصطلق من خزاعة ، فكلم وهزم ، فقال رجل منهم هذه الأبيات ، واحس وذق: يضرب مثلا الشمالة : بطن من خزاعة ينسب إلى المصطلق واسمه جذيمة بن سعد بن كعب بن عمرو بن ربيعة - وهو لحي - بن حارثة بن عمرو بن عامر بن حارثة... بن الأزد .

ينظر جمهرة الأنساب: ٢٣٩، عجالة المبتدى: ١١٥.

- (٣) هو ابن الراوندي كما في تفسير الرازي .
- (٤) هو ابن الأعرابي الأديب تقدمت ترجمته .
- (٥) في الأصل نميا والتصويب من تفسير الرازي .
- (٦) تفسير الرازي : ٢٠/٢٠ وفيه (قال : هل يذاق اللباس ؟ ) .
- (٧) تأويل المشكل: ه٤٤ ، تفسير الماوردي عن الكسائي وأبي عبيدة: ٢/٥/١ ، تفسير البغوي: ٤ /١٠/٤ ، الكشاف: ٢٣٣/١ ، الد المسير: ٥٠٣/٤ .

﴿ فَانِتَا ﴾

دائماً على العبادة (١) .

﴿ حَنِيفًا ﴾

مسلماً ، مستقبلاً في صلاته الكعبة (١) .

كما قالَ نُو الرُّمَّةِ: ٦٩٩ - [يَظُلُّ<sup>(٣)</sup>] بِها الِحِزْبَاءُ للشَّمْسِ مَاثِلاً

علىٰ [الجِدْلِ"] إِلَّا أَنَّهُ لَا يُكَبِّرُ

٧٠٠ - إِذَا حَوَّلُ الظَّلُ الْعَشِيِّ رأَيْتَهُ

حنيفاً، وفي قَبْلِ الضَّحَى يَتَنَصَّرُ (1)

ر (٥)
[والحرباء : يستقبل]الشمس أبداً ، فيكونُ بالعشيِّ - إذا استقبلَ

الشمس - مستقبلاً القبلة .

# [ تمت سورة النحل ]

(١) تفسير الماوردي : ٢/٥/١ ، المحرر الوجيز : ٢٤٩/١٠ .

<sup>(</sup>٢) قال ابن الجوزي في زاد المسير : ١٠٠/١ وقيل : ( هو الذي يوحد ويحج ويضحى ويختن ويستقبل الكعبة ) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل تظل ، الجذال والتصويب من الديوان .

<sup>(</sup>٤) الديوان : ٣١٦ ، الحيوان : ٣٦٣/٦ ، طبقات الشعراء : ٢٦٧ - ٢٦٨ ، وفيها ( قرن الضحى ) ، فصل المقال: ٣٥٠ ، الحماسة الشجرية: ٨٩٠/٢ وفيهما (يصلي، وفي قرن)، وفي الحماسة ( مائلاً ) .

قال ابن برى: (يقول: إذا حول الظل العشي - وذلك عند ميل الشمس إلى جهة المغرب - صار الحرباء متوجها القبلة ، فهو حنيف . فإذا كان في أول النهار فهو متوجه الشرق ؛ لأن الشمس تكون في جهة المشرق فيصير متنصرا ؛ لأن النصاري تتوجه في مبلاتها جهة المشرق ) .

<sup>(</sup>٥) في الأصل الحوياء تستقبل وهو تصحيف.

والحرباء: حيوان أكبر من العظاية ، وهو ذكر أم حبين ، وله خاصية التشكل بلون الشجرة التي يكون عليها ، وخلق الله لسانه بخلاف المعتاد ليلحق مابعد عنه فيصطاده ، وإذا رأى ما يروعه ويخوفه تشكل وتكون على هيئة وشكل يفر منه كل من يريده من الجوارح.

انظر حياة الحيوان للدميري: ١/٣٢٨ - ٣٢٩ ، فصل المقال: ٣٥٠ .



﴿ سُبْحَنَنَ ﴾[١]

لا يتصرفُ (() ؛ لأنَّهُ صارَ علماً لاحدِ معنَيْنِ : إمَّا [التبرئةُ والتنزيهُ()] ، وإمَّا [التعجبُ()] . الأولُ : براءةُ اللهِ – الَّذِي أسرَى بعبدِه – مِنْ كُلِّ سوء () . والثانِي : عجباً لِمَنْ أسرَى بعبدِه () . وقولُ الأعشى :

 $\tilde{V}$  - أَقُولُ لَمَّا جَاءَ نِي فَجْرُه سُبْحَانَ مِنْ عَلْقَمَةً $\tilde{V}$  الْفَاجَر $\tilde{V}$ 

(۱) مشكل إعراب القرآن: ۲۷/۱۱ ، إعراب القرآن للنحاس: ٤١٣/٢ ، الكشاف: ٤٣٦/٢ ، المحرر الوجيز عن سيبويه: ٢٠/١٥٠ ، اللسان: ٤٧١/٢ .

- (٢) في الأصل التنرية والتنزية والتصويب من الإيجاز : ١٠٥ .
  - (٣) في الأصل التعجيب والتصويب من الإيجاز: ١٠٥.
- (٤) غريب القرآن لليزيدي : ٢١١، معاني القرآن للزجاج : ٣٢٥/٣، معاني القرآن للنحاس : ١١٧/٤ عن سيبويه وغيره ، تفسير الماوردي : ٢٩/٢، تفسير البغوي :١٧٧/٤، فوائد في مشكل القرآن :١٥٥.
- (ه) تفسير الماوردي عن الكلبي ومقاتل ثم قال: ( وقد وافق على هذا التأويل سيبويه وقطرب): ٢/٩/٢، ، تفسير البغوي: ١٢٧/٤، فوائد في مشكل القرآن: ١٥٥ – ١٥٨.
- (٦) هو علقمة بن علاثة صحابي ، قدم على رسول الله عنه على حوران قمات بها . له خبر مع الأعشى ورد في الاغانى .

  الاغانى .
  - ترجمته في : الأغاني : ١٥/٥٥ ، الإصابة : ٢/٢٠ ٥ ٥٠٥ ، الخزانة : ٤٢/١ ٤٣ .
- (۷) الديوان: ١٤ من قصيدة يهجو فيها علقمة بن علائة ، ويمدح عامر بن الطفيل ، في المنافرة التي جرت بينهما ، معاني القرآن الزجاج: ١٩٩/، ١٩٠/، ، وفيهما (فجره ، الفاجر) ، الكتاب: ١٩٧/، ١٨جاز: ١٩٧/، ٣٦٤، ١٨جاز: ١٩٧/، معاني القرآن الأخفش: ١٩٧/، ١١خصائص: ١٩٧/، الخصائص: ١٩٧/، الخزانة: ١٩٨٨ وفيها (فخره ، الفاخر) ، سبحان منه : تعجب . أي سبحان الله منه ، فجره: مخالفته ، الفاجر: المناصى .

قالَ الخليلُ: براءةٌ منهُ (١).

وقالَ سيبويه : لمَّ صارَ [تُ<sup>(۲)</sup>] هذه الكلمةُ فِي صفاتِ اللَّهِ [علیٰ<sup>(۲)</sup>] معنى البراءةِ ، لا يفسَّرُ بِها/ في غيرِه ، بَلْ يفسَّرُ بالعجبِ منهُ ، ومِنْ فخرِه<sup>(1)</sup>.

وأمًّا الإسراءُ<sup>(٥)</sup> فيفي رواية أبِي هريرة (١) ، وحذيفة بنِ اليمانِ<sup>(١)</sup>. كانَ بنفسِهِ في حالة الانتباه .

- (۱) حديث أبي هريرة أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب الأنبياء ، باب قوله : ﴿ وَانْكُرُ فِي الْكَتَابِ مَرِيمِ إِذَ انْتَبَدْتُ مِنْ أَهْلُهَا ﴾ رقم (٣٤٣٧) : ٢٧٦/٦ ، وكتاب التفسير ، باب ﴿ أسرى بعبده ليلاً مِنْ المسجد الحرام ﴾ رقم (٤٧٠٩ ) ٢٩١/٨ ، ومسلم ، كتاب الإيمان ، باب الإسراء برسول الله ﷺ : ٢٣٢/٢ ٢٣٣ وانظر والمبري في تفسيره : ١٩/٨ ١٣ ، ورواه البيهةي في دلائل النبوة : ٢٥٧/٢ ٢٥٨ ، وانظر تفسير ابن كثير : ٢٧/٢ .
- (٧) هو حذيفة بن اليمان بن جابر العبسي اليماني ، ( ٠٠ ٣٦ هـ ) ، صاحب سر رسول الله على ، ومن أعيان المهاجرين ، أخى النبي بينه وبين عمار ، ومناقبه كثيرة ·

ترجمته في الاستيعاب: ١/٧٧٧ – ٢٧٨ ، سير أعلام النبلاء: ٣٦١/٢ – ٣٦٩ ، الإصابة : ١/٧١ – ٣١٨ .

وحديث حذيقة أخرجه الإمام أحمد في مسندة: ٥/٣٨٧ ، والترمذي في سننه ، كتاب التفسير ، باب سورة بني إسرائيل رقم (٣١٤٧) وقال حسن صحيح: ٥/٣٠٧ ، والطبري في تفسيره: ٥/٣١٠ ، وأخرجه الحاكم في المستدرك ، كتاب التفسير ، باب تفسير سورة بني إسرائيل ، وقال محيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي: ٣٦٤/٧ ، وأخرجه البيهقي في دلائل النبوة: ٣٦٤/٢ . وأورده ابن كثير في تفسيره وعزاه للإمام أحمد: ٣٧٤/٢ .

<sup>(</sup>١) انظر العين: ١٥١/٣ ، وحكاه في الكتاب: ٣٢٤/١ عن أبي الخطاب ، اللسان: ٢/٤٧١ .

<sup>(</sup>۲) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٣) في الأصل عن وهو تصحيف.

<sup>(3)</sup> لم أقف عليه في الكتاب: ٢٢٤/١ وما بعده ، ولا في اللسان: ٢٧١/١ ، وقال الماوردي في تفسيره: ٢/١٩/١ ( وقد وافق على هذا التأويل – الذي هو بمعنى عجب – سيبويه وقطرب – وجعل البيت شاهداً عليه ، وأن معناه عجب من علقمة الفاخر ) ، وانظر الصحاح: ٣٧٢/١ .

<sup>(</sup>ه) إشارة إلى قوله تعالى : ﴿ سبحان الذي أسرى بعبده ليلاً من المسجد الحرام إلى المسجد الاقصى ... ﴾ .

وفِي رواية عائشة ، ومعاوية (۱): بروجه حالة النوم .
قالت عائشة : « ما فُقِدَ جسد رسول الله ، ولكن الله أسرى [بـ(۱)]روجه (۱) » .

(۱) حديث معاوية : أخرجه الطبري عنه في تفسيره : ١٣/١٥ بإسناد ضعيف لوجود محمد بن حميد الرازي ، قال عنه ابن حجر : حافظ ضعيف [ التقريب : ١٥٦/٢] ولفظه (أن معاوية بن أبي سفيان كان إذا سئل عن مسرى رسول الله على عنه عنه في السيرة : ٢٤/٣ ، وأورده ابن كثير في تفسيره وعزاه إلى ابن إسحاق : ٢٤/٣ .

(٢) زيادة من تفسير الطبري : ١٣/١٥ .

(٣) أخرجه عنها الطبري في تفسيره: ١٣/١٥ ، وابن إسحاق عنها في السيرة: ٧/٥ ، وأورده البغوي عنها في تفسيره : ١٢٨/٤ ، وأورده ابن كثير عنها وعزاه إلى ابن إسحاق : ٢٤/٣ ، قال ابن إسحاق: (فلم ينكر ذلك من قولهما لقول الحسن: إن هذه الآية أنزلت في ذلك: قول الله تبارك وتعالى : ﴿ وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة الناس ﴾ ولقول الله تبارك وتعالى : في الخبر عن إبراهيم أنه قال لابنه [الصافات: ١٠٢] ﴿ يا بني إنى أرى في المنام أني أذبحك ﴾ ثم مضى على ذلك ، فعرفت أن الوحى من الله يأتي الأنبياء إيقاظاً ونياماً ... والله أعلم أي ذلك كان قد جاءه ، وعاين فيه من أمر الله ، على أي حاليه كان نائماً أو يقظان ، كل ذلك حق وصدق ) . قال ابن كثير في تفسيره: ٢٣/٣ - ٢٤ (والحق أنه عليه السلام أسرى به يقظة ، لامناماً من مكة إلى بيت المقدس ... ثم أتى بالمعراج ... فصعد فيه السماء ... ، فالأكثرون من العلماء على أنه أسرى ببدنه وروحه يقظة لامناما ، ولا ينكرون أن يكون رسول الله عليه وأى قبل ذلك مناما ، ثم رآه بعده يقظة لأنه كان لايري رؤيا إلاجات مثل فلق الصبح ، والدليل على هذا قوله تعالى : ﴿ سبحان الذي أسرى بعبده ... ♦ فالتسبيح إنما يكون عند الأمور العظام فلو كان مناماً ... لم يكن مستعظماً ولما بادرت كفار قريش إلى تكذيبه ولما ارتدت جماعة ممن كان قد أسلم ، وأيضاً فإن العبد عبارة عن مجموع الروح والجسد ، وقال تعالى : ﴿ ما زاغ البصر ما طغى ﴾ [النجم : ١٧] والبصر من آلات الذات لا الروح ، وأيضًا فإنه حمل على البراق وإنما يكون هذا للبدن ، لا للروح؛ لأنها لاتحتاج في حركتها إلى مركب تركب عليه ... وقد تعقبه - أي ابن إسحاق - أبو جعفر بن جرير في تفسيره بالرد والإنكار والتشنيع بإن هذا خلاف ظاهر سياق القرآن ... ) أهم بتصرف ، وقال في البداية والنهاية : ١١٤/٣ (وليس مقتضى كلام عائشة رضى الله عنها ... أن يكون مناماً - كما فهمه ابن

إسحاق - بل قد يكون وقع الإسراء بروحه حقيقة وهو يقظان لانائم ، لعل هذا مرادها هي ومن

تابعها على ذلك) أهـ بتصرف . وانظر تفسير الطبري : ١٤/١٥ .

والحسن أولَ قولَه : ﴿ وَمَاجَعَلْنَا ٱلرُّهْ يَا ٱلَّتِى آرَيْنَكَ إِلَافِتْنَةً لِلنَّاسِ ﴾ (١) بالمعراج (٢).

والخطابيُّ يقولُ : « قَدْ رُويَتْ الروايتانِ بطرق صحيحةٍ ، فالأَوْلَى أَنْ تجمع بينهُمَا ونقولُ : كَانَ لهُ عليهِ السلامُ معراجانِ ، أحدُهما في النَّوم ، والآخرُ باليقظةِ »(").

<sup>(</sup>١) سورة الإسراء: أية : ٦٠٠ .

<sup>(</sup>Y) أخرجه ابن إسحاق عنه في السيرة: Y/ه ، وأخرجه الطبري عن ابن إسحاق عن الحسن: ٥/٢/١ وأخرجه البخاري بنحوه عن ابن عباس ، كتاب التفسير ، باب ﴿ وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس ﴾ رقم (٢١٧٦): ٨/٨٨ ، وأخرجه الحاكم في مستدركه عن ابن عباس أيضاً ، كتاب التفسير ، باب تفسير سورة بني إسرائيل: ٢٦٢/٧ ، وقال محيح على شرط البخاري ووافقه الذهبي ، والبيهقي في دلائل النبوة عن ابن عباس: ٢٦٩/٧ ، ولفظ البخاري : عن ابن عباس رضي الله عنهما: ﴿ وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس ﴾ قال هي رؤيا عين أربها رسول الله شها ليله أسري به ، و ﴿ والشجرة الملعونة في القرآن ﴾ قال : شجرة الزقوم » وانظر تفسير الماوردي: ٢٤/٧٤ ، تفسير ابن كثير: ٢٤/٧ .

<sup>(</sup>٣) لم أقف عليه ولعله في كتابه دلائل النبوة والله أعلم . وهذا ما ذهب إليه ابن العربي في أحكام القرآن : ١١٩٤/٣ ، والبغوي في تفسيره : ١٣٤/٤ ، ورجحه السهيلي في الروض الأنف : ١٤٩/٢ وانظر ما سبق من قول ابن كثير: ٨١٨ تعليق ( ٣) ، قلت : ويؤيد هذا أنه قد روي عن عائشة أيضاً ما مقاده أنه أسرى بجسده . كما في الحديث الذي أخرجه الحاكم في المستدرك : ٦٢/٣ - ٦٣ ، وقال مسحيح الإسناد ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي ، وأخرجه البيهةي في دلائل النبوة :

ولفظه عن عائشة رضي الله عنها قالت : « لما أسري بالنبي ﷺ إلى المسجد الأقصى أصبح يتحدث الناس بذلك فارتد ناس ممن كانوا أمنوا به وصدقوه ، وسعوا بذلك إلى أبي بكر رضي الله عنه فقالوا : هل لك في صاحبك يزعم أنه أسري به في الليل إلى بيت المقدس ، قال:أو قال ذلك ؟ قالوا : نعم ، قال:لئن كان قال ذلك لقد صدق،قالوا : وتصدقه أنه ذهب الليلة إلى بيت المقدس وجاء قبل أن يصبح . قال : نعم إني لأصدقه بما هو أبعد من ذلك : أصدقه بخبر السماء في غدوة أو روحة ، فلذلك سمى أبو بكر الصديق » .

وما في القرآنِ مِنْ تعظيم أمرِ المعراجِ ، والتعجبِ به ، وما في الأخبارِ مِنْ إنكارِ قريشٍ حتَّى أخبرَهُم بأشياء مِنْ بيتِ المقدسِ ، والسابلةِ (١) على طريقه إليها ، كلُّ ذلك يدلُّ على أنَّه (٢) في اليقظة (٢).

﴿ أَلَّا تَنَّخِذُوا ﴾[٢]

معناهُ الخبرُ ، أي: لئلاً تتخذوا <sup>(1)</sup>.

وقيلً : إِنَّ « أَنْ » زائدة ، والقولُ مقدرٌ ، أي : « وُقْلْنَا لاَتَتَخِذُوا (٥) » .

﴿ بَعَثْنَاعَلَيْكُمْ ﴾ [٥]

<sup>(</sup>١) السابلة : أبناء السبيل المختلفون على الطرقات في حوائجهم ، اللسان (سبل) : ٣٢٠/١١ ويقصد بها هنا عير قريش التي كانت قادمة إلى مكة من الشام .

<sup>(</sup>٢) جاء بعدها في الأميل يدل والصواب حذفه .

<sup>(</sup>٣) كأن المؤلف هنا ينكر وقوعه في المنام ، ولعل ابن كثير يرى هذا الرأي حيث صدرح في تفسيره : ٢٣/٣ أن الإسراء من مكة إلى بيت المقدس وقع مرة واحدة ، ثم قال : (ومن جعل من الناس كل رواية خالفت الأخرى ، مرة على حدة ، فأثبت إسراءات متعددة فقد أبعد وأغرب … ) بينما في الإيجاز : ١٠٣ رجح القول بالمعراجين ، قلت : وهو الظاهر والله أعلم .

<sup>(</sup>٤) إعراب القرآن للنحاس: ٢١٤/٢ ، مشكل إعراب القرآن: ٢٨/١ ، ووجهه على قراءة (يتخذوا) بالياء ، وكذا في البيان في غريب إعراب القرآن: ٢٦/٨ ، وإملاء ما من به الرحمن: ٣٦٨/٣ . وقراءة (يتخذوا) بالياء قرأ بها أبو عمر وحده المبسوط: ٢٢٧ ، الكامل في القراءات الخمسين: ل

<sup>(</sup>ه) إعراب القرآن للنحاس عن أبي عبيد : ٤١٤/٢ ، مشكل إعراب القرآن : ٤٢٩/١ ، البيان في غريب إعراب القرآن : ٨٦/٢ ، إمالاه ما من به الرحمن : ٤٦٨/٣ ، قال السمين في الدر المصون : ٣٠٩/٧ : ( وهذا مردود بأنه ليس من مواضع زيادة « أن » ) .

وهذا على قراءة الجمهور (تتخذوا ) بالتاء ، المبسوط : ٢٢٧ ، الكامل في القراءات الخمسين : ل ١١١/ أ .

قالَ الحسنُ : خليناكمُ وْخذلناكُمُ (١).

وقيل : أظهرناهم عليكم (٢) ، وكانَ أولئكَ هم العمالقة (٢) .

وقيل : إنّه [بختنصرُ (1)] (٥) ، إذْ كانَ أصحابُ سليمانَ بنِ داود - عليهما السلام - عرفُوا مِنْ جهةِ أنبيائِهم خرابَ الشَّام ، ثمَّ عودَها إلى عمارَتها . [ولّمَا (١)] وقفُوا على قصدِ بختنصر ، انجلُوا عنها واعتصمُوا بمصرَ وملكها .

- (٢) قال أبو حيان في البحر : ١٩/١ (والبعث هذا : الإرسال والتسليط) ، وانظر زاد المسير : ٥/٠ ،
   إصلاح الوجوه والنظائر : ٧٧ .
- (٣) تفسير الطبري عن ابن عباس وقتادة : ٢٢/١٥ ، تفسير الماوردي عن الحسن : ٤٢٣/٢ ، زاد المسير عن الحسن : ٩/٥ ، مفحمات الأقران : ٦٥ .
- (٤) في الأصل بخت النصر والتصويب من الإيجاز: ١٠٥ ، وقد كان بختنصر يحكم لملك الفرس لهراسب ، وهو ابن آخي قبوس ، وكان اسمه بالفارسية فيما قيل بخترشه ، وهو الذي خرب بيت المقدس ، قال الأصمعي : إنما هو « بوخت نصر » فأعرب ، قال : بوخت : ابن ، ونصر : اسم صنم ، فكأنه وجد عند الصنم ولم يعرف له أب فنسب إليه .
- ينظر تاريخ الأمم والملوك: ١٨٠/١ ٢٨٥ ، مروج الذهب: ١/٠١ ٢١ ، المعرب: ١٢٨ ١٢٩ ، ١٢٩ والربة المعارف الإسلامية : ٢٩/٣ ٢٣٩ .
- (ه) معاني القرآن للفراء: ٢٢/١٦ ، تفسير الطبري عن سعيد بن المسيب: ٢٣/١٥ ، معاني القرآن للزجاج: ٢٢/٢٠ ، تفسير الماوردي عن سعيد بن المسيب: ٤٢٣/٢ ، تفسير الرازي: ٢٠/٢٠ . قال البغوي في تفسيره: ٤٤٤/٤ (وهو الأظهر) ، وقال ابن كثير في تفسيره: ٣٦/٣ (وهذا صحيح إلى سعيد بن المسيب ، وهذا هو المشهور وأنه قتل أشرافهم وعلماءهم ) .
  - (٦) في الأصل (وكما) والتصويب من الإيجاز: ١٠٥،

<sup>(</sup>۱) معاني القرآن للأخفش: ۲۲۱/۱ ، وحكاه الماوردي في تفسيره عن الحسن: ۲۲۲/۱ ، وانظر إعراب القرآن للنحاس: ۲۱٫۲۱ ، الكشاف: ۲۲۸/۱ ، تفسير الرازي: ۲۰٫۲۱ ، البحر عن الزمخشري القرآن للنحاس: ۲۰٫۱ قال: (وفي قوله دسيسة الاعتزال، وهذا مترتب على قاعدتهم الفاسدة « أنه يجب على الله فعل الأصلح) وقد رد عليه ابن المنير في الإنصاف: ۲۲٫۲۲ قال: (قوله: إن قلت: كيف جاز أن يبعث الله الكفرة ؟ قال: هذا السؤال إنما يتوجه على قدري ، وأما السني: إذا سئل هذا السؤال أجاب عنه بقوله: لا يسأل عما يفعل) أه. ، بتصرف .

﴿ فَجَاسُواْ ﴾[٥]

مشوا وتردنوا(١).

وقيل : عاثوا وافسدوا(١).

﴿لِسَنَعُواْ وُجُوهَ كُمْ ﴾[٧]

اعْيُ سادتكم وكبراء كم في المرة الآخرة (١).

﴿ وَلِلْمُ يَرُواْ ﴾

يهلكوا ويخربوا(١).

﴿ مَاعَلُواْ ﴾

ماوطِئُوا مِنَ الديارِ والمنازل (١).

﴿ حَصِيرًا ﴾[٨]

محسيًا (١).

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبري عن ابن عباس : ۲۲/۱۰ ، تفسير الماوردي عنه : ٤٢٤/٢ ، تفسير البغوي : ١٤٤/٤ ، تفسير البغوي : ١٤٤/٤ ، الكشاف : ٤٣٨/٢ ، تفسير الرازي : ٢٠/٧٥٠ .

<sup>(</sup>۲) غريب القرآن للسجستاني: ۸۹ ، غريب القرآن للقتبي: ۲۵۱ ، زاد المسير عن القتبي: ۱۰/۰ ، تفسير الرازى: ۲۰/۷۰ .

 <sup>(</sup>٣) قال القرطبي في تفسيره: ٢٢٣/١٠ (قيل: المراد بالوجوه السادة: أي ليذلوهم) ، وانظر روح
 المعاني: ١٩/١٥ .

<sup>(</sup>٤) غريب القرآن لليزيدي : ٢١٢ ، غريب القرآن للقتبي : ٢٥١ ، تفسير الطبري : ٢٨/١٥ عن قتادة ، تفسير البغوى : ٤/٥٤٠ ، الكشاف : ٤٣٩/٢ .

<sup>(</sup>ه) تفسير البغوي : ١٤٥/٤ ، الكشاف : ٢٩٩/٢ ، المحرر الوجيز : ٢٦٤/١٠ ، تفسير الرازي : ١٦٠/٢٠ . تفسير الرازي : ١٦٠/٢٠ .

<sup>(</sup>٦) المجاز: ٣٧١/١ ، غريب القرآن لليزيدي: ٢١٢ ، معاني القرآن للنحاس عن قتادة: ١٢٦/٤ ، المجاز: ٣٧١/١ ) العمدة في غريب القرآن: ١٨٠ ، قال الماوردي في تفسيره: ٤٢٦/٢ ( مأخوذ من الحصر وهو الحبس ) .

﴿ طُلَيْرَهُ فِي عُنُقِهِ ۗ ﴾[١٣]

أي: عمله (١) ، فيكون في اللزوم كالطوق العنق.

وقيل : طائرُه / : كتابُه ألَّذِي يطيرُ إليهِ (١) يومَ القيامة .

إِلَّا أَنَّ الكتابَ مذكورٌ بعدَه ؛ فإنَّما حسنُ هوَ القولُ الأولُ (٢) ، [مَعَ (١) إنَّه مطردٌ

في كلام العرب.

م قالَ الفرزدق :

٧٠٧ - [فَ (٥)] مَنْ يَكُ خَانِفاً لِأَذَاةِ شِعْرِي فَقَدْ أَمِنَ الهِجَاءَ بنُو حَرَامِ ٧٠٣ - هُم رُدُّوا سَيفِيهَ هُمُ وخَافُوا قَلَائِدَ مِثْلَ أَطْوَاقِ الصَمَام<sup>(١)</sup>

<sup>(</sup>۱) معاني القرآن للفراء: ۱۱۸/۲ ، غريب القرآن لليزيدي : ۲۱۲ ، غريب القرآن للسجستاني : ۹۰ ، غريب القرآن للقتبي : ۲۰۲ ، تفسير الطبري عن ابن عباس ومجاهد وقتادة : ۳۹/۱۰ ، الكشاف : ۲//۲ .

 <sup>(</sup>٢) نصه في البحر عن السدي: ١٥/١٠ ، وانظر غريب القرآن لليزيدي: ٢١٢ ، العمدة في غريب
 القرآن: ١٨٠ .

 <sup>(</sup>٣) كذا في الأصل ، وتظهر الركاكة على العبارة ، ولعل صوابها : ( فلذا حسن القول الأول مع ... الخ ) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل معى وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٥) زيادة من المراجع التالية .

<sup>(</sup>٦) ليسا في الديوان ، وهما في طبقات فحول الشعراء : ٢٥٥/١ ، الحيوان : ١٩٦/٢ وفيهما ( هم قادوا ) ، ثمار القلوب : ٤٦٦ ( ومن يك ، هم منعوا ) ، العمدة لابن رشيق : ٢٦٨ ( ومن يك ، قادوا ) ، قالها في رجل من بني حرام كان قد هجا الفرزدق ، فخشي قومه من لسان الفرزدق فجاؤوا به يقودونه إليه ، والأذاة : الأذى ، قلائد مثل أطواق الحمام : هي هجاء يلزمهم ولايفارقهم كما يلزم طوق الحمامة الحمامة . وبنو حرام : نسبة إلى حرام بن سعد بن عدي بن فزارة بن ذبيان بن بغيض ، وهم قليل يسكنون البصرة ، منهم بعض الشعراء . ينظر : عجالة المبتدى : ٤٩ .

﴿ وَإِذَآ أَرَدُنَآ أَن نُهُلِكَ قَرْيَةً ﴾[١٦]

إرادةُ الهلاكِ هَاهُنَا على مجازِ المعلومِ مِنْ عاقبةِ الأمرِ ، وما يفضي إليهِ ، كما قالَ الكميتُ :

> ٧٠٤ - يَابْنَ هِشَامٍ أَهْلَكَ النَّاسَ الَّلَبَنُ فَكُلُّهُم [يَعْدُوا<sup>(۱)</sup>] بِقَوْسٍ وَقَرَنْ (۲)

وقالَ أخرُ:

٥٠٥ - وقَدُ جَعَلَ الوَسْمِيُّ ينبت بَيْنَنا

وبين بني رومانَ نبعاً وشَوْحَطاً (٢)

﴿ أَمَرْنَا مُنْرَفِهَا ﴾[١٦] أيْ:أمرنَاهُم بالطاعة<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>١) في الأصل تعدوا والتصويب من الصناعتين .

<sup>(</sup>۲) رسالة الغفران: ۹۲ (يغدو بسيف) ، إصلاح المنطق: ٥٤ (يسعى بقوس) ، البيان والتبيين: ۱۰۷/۳ (يسعى بسيف) ، الصناعتين: ۳۸۲، المعاني الكبير: ۲/ه۸۹، الجمان في تشبيهات القرآن: ۲۰۲ وفيهما (يغدو) ، قال ابن السكيت: ويروى (يعدو بقوس) . والقرن: الجعبة من جلود تكون مشقوقة ثم تخرز، يقول: لما جاء الربيع وأصابوا اللبن، قووا وغزوا.

<sup>(</sup>٣) المعاني الكبير: ٢/ ٩٥ ، الصناعتين: ٣٨٢ (دودان) ، اللسان (شحط): ٣٢٨/٧ (بني زيدان) ، تفسير القرطبي: ٢٧/١٦ (بني دودان) قال الأصمعي في النبات: ١٣٦ ( الشوحط والنبع من نبات جبال السراة) ، وفي المعاني: (النبع والشوحط: ضربان من الشجر، وهي ها هنا القسي نرميهم ببا ويرموننا) أي كناية عنهما ، وبني رومان: رهط من طيء ، والوسمي هو أول المطر كما قال أبو زيد في كتاب المطر: ١٠٠ ، وابن قتيبة في كتاب الأزمنة: ٢٤ ، ويشير به هنا إلى فصل الربيع إذا هو وقت الغزو عندهم.

<sup>(</sup>٤) معاني القرآن للفراء: ١١٩/٢ ، غريب القرآن لليزيدي: ٢١٢ ، غريب القرآن للقتبي: ٢٥٣ ، تفسير الطبري عن ابن عباس وسعيد بن جبير: ٤٢/١٥ ، معاني القرآن للزجاج: ٢٣١/٣ ، تفسير البغوى: ١٥٣/٤ .

﴿ فَفَسَقُوا ﴾

[خرجُوا<sup>(۱)</sup>]مِنْ أمرِنَا ، كقواكِ : أمرتُه فعصَى ، ودعوتُه فأبَى . ويجوزُ ﴿ أَمَرْنَا ﴾ كَثَرْنَا (١) ، يقالُ : أَمرَهُ فهوَ مأمورٌ ، وآمرَهُ فهوَ مُؤْمرٌ ، وفي الحديثِ : « خَيْرُ المَالِ مهرةٌ مأمورةٌ (١) »(١).

قالُ زهيرٌ:

٧٠٦ - والإِثْمُ مِنْ شَرِّ مَا تَصُولُ بِهِ ِ والبِرُّ كالغَيْثِ نَبْتُه أَمِسُرُ (٥)

- (١) في الأصل اخرجوا والتصويب من الإيجاز: ١٠٦.
- (٢) معاني القرآن للغراء: ١١٩/٢ ، تفسير عبدالرزاق عن قتادة ١٥٧٨ ، غريب القرآن للسجستاني:
  ٩٠ ، غريب القرآن للقتبي واختاره: ٢٥٣ ، تفسير الطبري عن ابن عباس وعكرمة والحسن والضحاك وقتادة: ٤٢/١٥ ، تفسير البغري: ١٥٣/٤ ، المحرر الوجيز: ٢٧١/١٠ ، ٢٧٢ . وهذا المعنى يتوجه على قراءة الجمهور (أمرنا) بالقصر وفتح الميم وإسكان الراء، وأيضاً على قراءة يعقوب وابن عباس وابن أبي اسحاق وغيرهم (طمرنا) ممدودة الألف. وقد رويت عن ابن كثير وأبي عمرو وعاصم ونافع ، انظر المبسوط: ٢٢٨ ، البحر: ١٩/١ ٢٠ ، النشر: ٢٠٦/٢ ، الإتحاف : ٢٨٢ .
  - (٣) أي كثيرة النتاج ، غريب الحديث لأبي عبيد : ١٠٥/٠ ،
- (٤) أخرجه الإمام أحمد في مسنده عن سويد بن هبيرة: ٣/٨٦٤ ولفظه (خير مال المرء له مهرة مأمورة أو سكة مأبورة)، وأخرجه أبو إسحاق الحربي في غريب الحديث بلفظه عن سويد بن هبيرة: ١٠/٨، وأخرجه الطبراني في الكبير: ١١/٩ عنه بنحوه رقم (١٤٧٠ ١٤٧١)، والبيهقي في سننه، كتاب الإيمان، باب من حلف ماله مال، وله عرض أو عقار أو حيوان: ١٠/١٤، وأخرجه القضاعي في مسند الشبهاب رقم (١٢٥٠، ١٢٥١): ٢٠٠/٢ ٢٣١، وأورده السيوطي في الجامع الصغير (بشرحه فيض القدير): ٤٩١/٣ ورمز له بالصحة. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: ٥/٨٥٠ (ورجال أحمد ثقات).
- (ه) ليس في الديوان ، وهو في شرح زهير لثعلب : ٢٣٠ ، أمالي القالي : ١٠٣/١ ، المحتسب : ١٧/٢ وفيها كلها (ما يصال به) . ما يصال به : ما يفتخر به ، أمر : كثير يزداد ، والغيث : المطر

﴿ كُلَّا نُمِدُّ هَنَوُلآءٍ وَهَنَوُلآءٍ ﴾[٢٠]

أيْ: مَنْ أرادَ العاجلة ، ومنْ أرادَ الآخرة (١).

﴿ مِنْعَطَآءِ رَبِّكُ ﴾

مِن رزقِ ربِّك .

﴿ أُفِّ ﴾[٢٣]

معناه [التكره (٢)] والتضجر (٢).

﴿ تَحْسُورًا ﴾[٢٩]

منقطعاً (1).

وقيل : ذا حسرة (٥) .

وقيل : مكشوفاً (١) مِنْ قولِك : حسرتُ الذراع .

﴿ خِطْفًا ﴾[٢١]

<sup>(</sup>١) تفسير الطبرى : ٥١/٥٥ ، تفسير البغوى : ١٥٤/٤ ، المحرر الوجيز : ٢٧٥/١٠ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل تكره والتصويب من الإيجاز: ١٠٦.

<sup>(</sup>٣) تفسير الماوردي: ٢/ ٤٣٠ قال: (إنها كلمة تدل على التبرم والتضجر، خرجت مخرج الأصوات المحكية) وقال النحاس في معانيه: ١٤٠/٤ (وأصل هذا أن الإنسان إذا وقع عليه الغبار أو شيء يتاذى به نفخه فقال: أف).

قال السيوطي في الإكليل: ١٦٦ (الآية تضمنت المبالغة في إكرام الوالدين وبرهما ، وأشار باانهي عن ذكر أف إلى تحريم ما فوقه بطريق الأولى) ، وانظر المحرر الوجيز: ٢٧٨/١٠ - ٢٧٩ .

<sup>(</sup>٤) معاني القرآن للفراء: ٣٢٢/٢ ، غريب القرآن للسجستاني : ٩١ ، غريب القرآن القتبي : ٢٥٤ ، تفسير الطبرى عن ابن جريج : ٢٠/١٥ ، تفسير البغرى : ١٥٧/٤ .

<sup>(</sup>ه) تقسير عبدالرزاق: ٢٧٧/١، تقسير الطبري: ٥١/١٥، تقسير البغوي: ١٥٨/٤، تقسير التقسير البغوي: ١٥٨/٤، تقسير القرطبي: ١٥١/١٠ كلهم عن قتادة. قال القرطبي: (وقيه بعد لأن القاعل من الحسرة: حسر وحسران ولا يقال محسور).

<sup>(</sup>٦) قال في اللسان: ١٨٩/٤ (يقال: حسرت العمامة عن رأسي والثوب عن بدني أي كشفتها).

يجوزُ اسماً كالإِثْم ، ومصدراً كالحِدْرِ (۱) . 

﴿ وَلَا نَقُفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عَلْمٌ ۚ ﴾[٣٦] 
ولا تقلْ (۱) .

وقيل : ولا تتبع (٢) مِنْ قفوتُ أثرَه .

﴿ إِنَّ ٱلسَّمْعَ وَٱلْبَصَرَ وَٱلْفُؤَادَكُلُّ أُوْلَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْثُولًا ﴾[٣٦] أي : عن الإنسان ؛ لانها مِنَ الاشهادِ يومَ القيامة (١).

وقيل : كانَ الإنسانُ عنْ كلِّ ذلكَ مسؤولاً ؛ لأنَّ الطاعةَ والمعصيةَ [بِها(٥)](١).

﴿ كُلُّ ذَلِكَ كَانَ سَيِّتَ مُرُّ ( ) عِندَرَيِكَ مَكُرُوهَا ﴾[٣٨] / أرادَ بالسيئة الذنبَ ، فحملَ على المعنى ( ) .

<sup>(</sup>١) تفسير الطبرى: ٥٧/١٥ ، الكشاف: ٢٤٦/٢ ، وانظر المحرر الرجيز: ١٠/٥٨٠ .

<sup>(</sup>٢) تفسير عبدالرزاق : ١/٨٧٨ ، تفسير الطبري عن ابن عباس وقتادة : ٦٢/١٥ ، معاني القرآن الزجاج : ٣٢٩/٣ ، معانى القرآن للنحاس : ١٥٥/٤ ، تفسير الماوردي : ٣٤/٢ .

<sup>(</sup>٣) معاني القرآن للقراء: ٢٢٣/٢ ، المجاز: ٢٧٩/١ ، غريب القرآن لليزيدي: ٣١٦ ، غريب القرآن للسجستاني: ٩١ ، غريب القرآن للقتبي: ٢٥٤ – ٢٥٥ ، تفسير الطبري عن بعض البصريين ويعض أمل العربية من أمل الكوفة: ٣٢/١٥ ، تفسير الماوردي: ٤٣٤/٢ ، الكشاف: ٤٤٩/٢ .

<sup>(</sup>٤) معاني القرآن الزجاج: ٢٢٩/٣، تفسير الماوردي: ٢٥٥/١، تفسير البغوي: ١٥٩/٤، المحرر الوجيز: ٢٩٤/١٠، تفسير القرطبي: ٢٠٩/١٠ - ٢٦٠، وقال عنه أنه: (أبلغ في الحجة فإنه يقع تكذيبه من جوارحه، وتلك غاية الخزي).

<sup>(</sup>٥) في الأصل بهما والتصويب من الإيجاز: ١٠٦.

<sup>(</sup>٦) إعراب القرآن النحاس : ٢٢٤/٢ ، تفسير الماوردي : ٢٥٥/٢ ، تفسير البغوي : ١٥٩/٤ ، الكشاف : ٢٦٠/١٠ . الكشاف : ٢٩٠/٢ ، المحرر الوجيز : ٢٩٤/١٠ ، زاد المسير : ٥٥٥ – ٢٦ ، تفسير القرطبي : ٢٦٠/١٠ .

 <sup>(</sup>٧) هذا على قراءة أبي جعفر ونافع وابن كثير وأبي عمرو ويعقوب ﴿ سيئة ﴾ منونة منصوبة .
 المسبوط : ٢٧٨ ، الكامل في القراءات الخمسين : ل ٢١١/ب ، النشر : ٢٠٧/٢

<sup>(</sup>٨) تفسير البغوي : ١٦٠/٤ ، الكشاف : ٢٠٠/٢ ، زاد المسير : ٣٦/٥ ، تفسير الرازي :٢١٣/٢٠ ، الدر المصون : ٢/٧ ه.

وقيلَ : إنَّ مكروهاً بدلُ عنِ السيئةِ ، وليسَ بوصفٍ (١). وعبرُهُ (١) البدل حذف المبدل .

وقيل : إنَّه خبرٌ أخرَ لكانَ (٢).

وأمَّا سيئُه (1) بالإضافة ؛ فلإَّنه تقدم الكلام أوامرٌ ونواهِي ، فما كانَ في كلَّ المَدْكورِ مِنْ [سيءُ (١) ] كانَ عندَ اللهِ مكروهاً (١) ، فيعلمُ به ما يقابُلُهُ ، وهوَ أنَّ مَا كانَ بخلافِه مِنْ حسنِ كانَ مرضياً .

﴿ وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا ٱلْقُرْءَانِ ﴾[2]

أيُ صرفْنا القولَ فيه على وجوه ، منْ أمرٍ ونهي ، ووعدٍ ووعد ، وتسليةٍ وتحسيرٍ ، وتزكيةٍ وتقريع ، وقصص وأحكام ، وتوحيدٍ وصفاتٍ ، وحكم وآياتٍ . ﴿ فَتَسْنَجِيبُونَ بِحَمْدِهِ ﴾ [٢٥]

<sup>(</sup>Y) كذا في الأصل وفي المطبوعة وعلامة .

<sup>(</sup>٣) المحرر الوجيز: ٢٩٦/١٠ ، البيان في غريب إعراب القرآن: ٩٠/٢ ، تفسير القرطبي: ٢٦٢/١٠ ، البحر: ٣٦٢/١٠ الدر المصون: ٣٦٢/١٠ وقال: (وتعداد خبرها جائز على الصحيح) .

<sup>(</sup>٤) وهذه قراءة ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وخلف ﴿ سيئه ﴾ بضم الهاء والهمزة على الإضافة . المبسوط : ٢٢٨ ، الكامل في القراءات الخمسين : ل ٧١١/ب ، النشر : ٣٠٧/٢ .

<sup>(</sup>٥) في الأصل سيئين والتصويب من الإيجاز : ١٠٦ .

<sup>(</sup>٦) تفسير الطبري ورجحه: ٦٣/١٥ ، معاني القرآن الزجاج: ٣٤٠/٣ ، حجة القراءات: ٤٠٣ ، الكشاف: ٢٤٠/٢ ، البيان في غريب إعراب القرآن: ٩٠/٢ ، تفسير القرطبي: ٢٦٢/١٠ .

أيْ: بأمرِه (١). كمَا قالَ الثقفيُّ (٢). ٧٠٧ - فَإِنَّي بِحَمْدِ اللهِ لا ثَوْبَ غَادِرٍ لِلهِ لا ثَوْبَ عَادِرٍ لَلْهِ لا تُوْبَ غَادِرٍ لِللهِ لِلْمَاتُ ولا مِنْ خِزْيةٍ أَتَقَنَّعُ (٢)

﴿ إِن لِّبَتْمُ إِلَّا قَلِيلًا ﴾[٥٢]

في الدنيا بالقياسِ إلى الآخرةِ ، كما قالَ الحسنُ : « كَأَنْكَ بالدُنيا لَمْ تَكُنْ ، وبالإَخرَةِ لَمْ تَزَلْ » أَنْ .

﴿ وَمَامَنَعَنَآ أَن نُرُسِلَ بِٱلْآيَتِ إِلَّا أَن كَذَّبَ بِهَاٱلْأَوَّلُونَ ۗ ﴾[٥٩]

أيْ : وَمَا منعَنَا إرسالَ الآياتِ إِلَّا تكذيبُ الأولينَ .

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبري: ٥٠/١٥ ، تفسير الماوردي: ٤٣٩/٢ ، تفسير البغوي عن ابن عباس: ١٦٣/٤ زاد المسير: ٥/٥٥ ، تفسير القرطبي: ٢٧٦/١٠ كلهم عن ابن عباس .

<sup>(</sup>٢) هو غيلان بن سلمة بن معتب بن مالك الثقفي (٠٠٠ – ٣٢هـ) أدرك الإسلام ، فأسلم بعد فتح الطائف ولم يهاجر ، أسلم وعنده عشرة نسوة فأمره النبي ﷺ أن يختار أربعاً ويفارق الباقيات ، كانت له رئاسة في قومه ، وهو شاعر مقل ليس بمعروف في الفحول .

ترجعته في الأغاني: ٢٢٢/١٣ ، جمهرة أنساب العرب: ٢٦٨ ) الإصابة: ١٨٩/٣ - ١٨٩٠ .

<sup>(</sup>٣) مجالس ثعلب: ٢/٠١٠ ، أساس البلاغة (قنع): ٥٢٥ وفيهما (وإني ، لاثوب عاجز) ، ونسب في المجالس لبرذع بن عدي الأوسي ، أساس البلاغة (خزى): ١٦٢ وفيه (لاثوب فاجر) ، تفسير الطبرى: ٥٠/٠٠ ، الإصابة: ١٩٢/٣ (فاجر ، . ولا من غدرة) .

<sup>(</sup>٤) حكاه عنه الماوردي في تفسيره: ٢٢٩/٢ ، وأورده عنه الرازي في تفسيره: ٢٢٩/٢٠ ، وحكى القرطبي نحوه عنه: ٢٧٦/١٠ ولفظه (في الدنيا لطول ابتكم في الآخرة) ، وحكاه عنه في البحر: ٢٧١/١٠ .

<sup>(</sup>ه) مشكل إعراب القرآن: ٢/٢٧١ ، البيان في غريب إعراب القرآن: ٩٣/٢ ، إملاء ما من به الرحمن: ٤٨٧/٣ ، تفسير القرطبي: ٢٨١/١٠ ، الدر المصون: ٣٧٦/٣ .

﴿ وَإِذْ قُلْنَا لَكَ إِنَّ رَبُّكَ أَحَاطَ بِٱلنَّاسُّ ﴾[7]

أي: علمه وقدرته ، فيعصمك منهم (١).

﴿ وَمَا جَعَلْنَا ٱلرُّءَيَا ٱلَّتِيَّ أَرَيْنَكَ ﴾[7.]

أي ليلة الإسراء على اختلاف الرواية ، مِنْ رؤيًا عيانٍ ، أَوْ رؤيًا منامٍ.

﴿ إِلَّافِتْنَةً ﴾

أيْ: ابتلاءُ واختباراً لِمَنْ كفر به ، فإنَّ قوماً [أنكرُوا(")] المعراجَ ، فارتدُوا("). وقيلَ : إنَّها رؤيا النبيِّ عليه السلامُ دخولَه المسجدَ الحرام ، فلمَّا صُدَّ عنْها عامَ الحديبية ، ارتدَّ قومُّ (أ) ، فلمَّا دخلَها في القابلِ نزلَ : ﴿ لَقَدْ صَدَفَ اللهُ وَسُولُهُ الرُّءَ يَا إِلَا خَقُ لَنَدُخُلُنَ الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ ﴿ ()(ا) .

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبري : ۷۰/۱۰ ، معاني القرآن للزجاج : ۳٤٧/۳ ، تفسير الماوردي : ۴٤٢/۲ ، تفسير البغوى : ۱۲٦/۶ ، تفسير البغوى : ۱۲٦/۶ . زاد المسير : ۲/۵ - ۵۰ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل أكبروا والتصويب من الإيجاز: ١٠٧.

<sup>(</sup>٢) معاني القرآن للفراء: ١٢٦/٢ ، تفسير عبدالرزاق : ٢٨٠/١ ، غريب القرآن للقتبي : ٢٥٨ ، تفسير الطبري عن ابن عباس وسعيد بن جبير والحسن وأبي مالك ومسروق وإبراهيم وقتادة وابن جبريج وابن زيد ومجاهد ورجحه : ٧٦/١٥ – ٧٧ ، معاني القرآن للزجاج : ٢٤٨/٣ ، إعراب القرآن للنحاس وحسنه : ٤٣١/٢ ، تفسير الرازي : ٢٣٨/٢٠ وقال ( وهو الأصبح وهو قول أكثر المفسرين ) .

<sup>(3)</sup> الصحيح أنه لم يذكر أنه ارتد أحد من المسلمين في صلح الحديبية ، نعم كادوا يهلكوا ولكن الله نجاهم من الوقوع في الردة . قال ابن إسحاق في السيرة : ٣٦٧/٣ ( وقد كان أصحاب رسول الشكة خرجوا وهم لايشكون في الفتح لرؤيا رآها رسول الشكة ، فلما رأوا مارأوا من الصلح والرجوع وما تحمل عليه رسول الشكة في نفسه ، دخل على الناس من ذلك أمر عظيم ، حتى كادوا يهلكون ) .

<sup>(</sup>ه) سورة الفتح : أية : ٢٧ .

<sup>(</sup>٦) تفسير الطبري عن ابن عباس: ٥٠/٧٠ ، إعراب القران للنحاس ورجحه: ٤٣١/٢ ، تفسير الماوردي عن ابن عباس: ٤٤٢/٢ ، تفسير البغوي: ١٦٦/٤ ، تفسير الرازي: ٢٣٧/٢٠ ، قال القرطبي في تفسير الرازي: ١٠٢٨/٢٠ ) . تفسيره: ١٠٢٨٢ ( وفي هذا التأويل ضعف ، لأن السورة مكية وتلك الرؤيا كانت بالمدينة ) .

﴿ وَٱلشَّجَرَةَٱلْمَلْعُونَةَ ﴾ [٦٠]

أي :وما جَعْلناً الشجرة الملعونة /في القرآنِ إلَّا فتنة .

وذلكَ أَنَّ أَبًا جِهلٍ قَالَ لابنِ الزِّبَعْرَى (۱): ما الزقومُ ؟ فَقَالَ: الزبدُ والتمرُ بِلغَةِ بربرَ (۱) ، فقالَ : [تزقمُوا (۱)]، فهذا ما يخوفُكُم بهِ محمد (۱) .

وقيل : الشجرة الملعونة : بنو أمية (٥) ، فانهم الذينَ بدَّلُوا الأحكام ، وبغَوا على أهلِ البيتِ ، ولم يستعملُوا البُقيا (١) في سفكِ الدماء .

<sup>(</sup>۱) هو عبد الله بن الزبعرى بن قيس السهمي القرشي ، أبو سعد ( ۰۰ - ۱۵هـ) شاعر قريش في الجاهلية ، أسلم بعد الفتح ومدح النبي ﷺ .

ترجمته في : الأغاني : ١٧٤/١ ، الإصابة : ٣٠٨/٢ .

والزبعرى: بكسر الزاي وفتح الباء والراء، وقال ابن حجر: بكسر الزاي والموحدة وسكون المهملة بعدها راء مقصورة، وهو السيء الخلق، ينظر: القاموس المحيط: ٢/ ٣٧، الإصابة: ٢/ ٣٠٨، إعجام الأعلام: ١٤٧.

<sup>(</sup>٢) بربر: اسم يشتمل قبائل كثيرة في جبال المغرب، أولها برقة، ثم إلى آخر المغرب والبحر المحيط، وفي الجنوب إلى بلاد السودان، وهم أمم وقبائل لاتحصى، ينسب كل موضع إلى القبيلة التي تنزله، ويقال لمجموع بلادهم: بلاد البربر، معجم البلدان: ٣٦٨/١، مراصد الاطلاع: ١٧٦/١، أثار البلاد وأخبار العباد: ٦٦٣.

<sup>(</sup>٣) في الأصل زقموا والتصويب من المراجع التالية .

<sup>(</sup>٤) أخرج نحوه ابن إسحاق في السيرة لابن هشام: ٣٨٦/١ ، وأخرجه بنحوه الطبري في تفسيره عن ابن عباس بإسناد مسلسل بالضعفاء وعن قتادة بإسناد حسن : ٥٩/٨٠ – ٧٩ ، وأورد نحوه الزجاج في معانيه : ٣٤٨/٣ ، والبغوي في تفسيره : ١٦٧/٤ ، وابن الجوزي في زاد المسير : ٥٥/٥ ، والترطبي في تفسيره : ٢٨٣/١ .

<sup>(</sup>ه) تفسير الرازي: ٢٣٨/٢٠ ، تفسير القرطبي عن ابن عباس: ٢٨٦/١٠ ، وقال: (وهذا قول ضعيف محدث ، والسورة مكية ، فيبعد هذا التأويل ، إلا أن تكون الآية مدنية ، ولم يثبت ذلك . وقال ابن كثير في تفسيره عن هذا القول: (وهو غريب ضعيف): ٣٠/٥ .

<sup>(</sup>٦) أي الإبقاء ، قال في اللسان (بقا) : ٧٩/١٤ (وأبقاه وتبقاه واستبقاه والاسم البَقْيا والبُقْيا) .

والرؤيا ما رآها النبيُّ عليه السلامُ منْ نزوهِم (۱) على منبره (۱) . ﴿ لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِيَّتُهُ ﴾ [٦٢] لأستولينَّ عليهم (۱) ، وأستأصلنَّهم ، كما يحتنكنَّ الجرادُ الزرع (١) . وقيلَ : لأقودنَّهمُ إلى الغواية ، كما تقادُ الدابةُ بحنكِها إذا شُدَّ فيه حبلُّ (۱) . ﴿ وَاَسْتَفْزِزُ ﴾ [٦٤]

وقد روى الناس أحاديث فيهم لا أصل لها ، منها حديث رؤية النبي ﷺ بني أمية ينزون على منبره كالقردة ، ولو كان هذا صحيحا ما استفتح الحال بولايتهم ، ولامكن لهم في الأرض بأفضل بقاعها مكة . وهذا أصل يجب أن تشد عليه اليد) . العواصم من القواصم : ٢٣٥ – ٢٣٥ .

- (٣) معاني القرآن للفراء: ١٢٧/٢ ، تفسير الطبري عن ابن عباس: ٨٠/١٥ ، معاني القرآن للزجاج: ٣ (٣) معاني القرآن للنحاس: ٢٤٣/٣ ، عن ابن عباس ، تفسير الماوردي: ٢٤٣/٢ ، تفسير البغوى: ١٦٧/٤ . البغوى: ١٦٧/٤ .
- (٤) المجاز : ٣٨٤/١ ، غريب القرآن للسجستاني : ٩١ ، غريب القرآن للقتبي : ٢٥٨ ، معاني القرآن للزجاج : ٣٠٠/٣ ، تفسير البغوى : ١٦٧/٤ ، تفسير الرازي : ٢١/٥ ،
- (ه) غريب القرآن السجستاني: ٩١ ، غريب القرآن للقتبي: ٢٥٨ ، تفسير الطبري عن أبن زيد: همام: ٨٠/١٥ ، تفسير الماوردي: ٤٤٣/٢ ، تفسير الرازي عن أبي مسلم: ٢٢/٥ .

#### \_ 377 \_

<sup>(</sup>١) أي وثوبهم . اللسان (نزا) : ٥١/١٥ ، وانظر القاموس المحيط : ٣٩٥/٤ .

<sup>(</sup>Y) تفسير الطبري عن عبد المهيمن بن عباس بن سهل بن سعد عن أبيه عن جده: ٧٧/١٥ ، تفسير الماردي عنه: ٤٤٣/٢ ، زاد المسير: ٥/٤٥ ، تفسير القرطبي: ١٠/ ٢٨٢ – ٢٨٢ ، قال ابن عفان عطية في المحرر الوجيز: ٢١٥/١٠ (وفي هذا التأويل نظر ، ولايدخل في هذه الرؤيا عثمان بن عفان ولا عمر بن عبد العزيز ولا معاوية) ، تفسير ابن كثير: ٣/٠٥ وقال عن إسناده: (وهذا السند ضعيف جداً) . قال القاضي ابن العربي – رحمه الله – : (وعجباً لاستكبار الناس ولاية بني أمية ، وأول من عقد لهم الولاية رسول الشكة ، فإنه ولى يوم الفتح عتاب بن أسيد ابن أبي العيص بن أمية مكة – حرم الله وخير بلاده – وهو فتي السن ، واستكتب معاوية بن أبي سفيان أميناً على وحيه . ثم ولى أبو بكر يزيد بن أبي سفيان أميناً على وحيه .

استخفُ<sup>(۱)</sup>

وقيل : استزل<sup>(۲)</sup> .

﴿ بِصَوْتِكَ ﴾[٦٤]

بدعائك إلى المعاصيي(٢).

وقيل : إنَّه الغناءُ بالأوتارِ والمزامير (1) .

﴿ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِم ﴾

أجمع عليهِم (٥)

﴿ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ ﴾

بكلُّ راكبٍ وماشٍ في الضلالة (١١) .

<sup>(</sup>۱) معاني القرآن للفراء: ۱۲۷/۲ ، المجاز: ۳۸٤/۱ ، غريب القرآن لليزيدي: ۲۱۸ ، غريب القرآن الرآن النجاج: السجستاني: ۹۲ ، غريب القرآن القتبي: ۲۰۸ ، تفسير الطبري: ۸۱/۱۵ ، معاني القرآن الزجاج: ۲۰۰/۳

<sup>(</sup>٢) أحكام القرآن للجمعاص: ٢٠٥/٣ ، تفسير الماوردي عن مجاهد: ٢/٤٤٤ ، تفسير القرطبي: ٢٨٨/١٠

<sup>(</sup>٣) معاني القرآن القرآء: ١٢٧/٢ ، تفسير الطبري عن ابن عباس وقتادة ورجحه : ٨١/١٥ ، تفسير الماوردي عن ابن عباس وقتادة : ١٦٧/٤ ، قال الجصاص في أحكام القرآن : ٢٠٥/٣ (وقال ابن عباس : هو الصوت الذي يدعو به إلى معصية الله ، وكل صوت دعي به إلى الفساد قهو من صوت الشيطان ) .

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبري عن مجاهد : ٥١/١٥ ، معاني القرآن الزجاج : ٢٥٠/٣ ، معاني القرآن النحاس عنه : ١٧٢/٤ ، أحكام القرآن الجمعاص عن مجاهد : ٢٠٥/٣ ، تفسير الماوردي عنه : ٤٤٤/٢ ، ورجح الطبري حمله على العموم وأن لايخصص بصوت دون صوت ، فيدخل فيه الغناء وصوت المزامير وغيره ، وهو الصواب والله أعلم .

<sup>(</sup>ه) تفسير الطبري : ١٨/١٥ ، معاني القرآن الزجاج : ٢٥٠/٣ ، تفسير البغوي : ١٦٧/٤ ، تفسير القرطبي : ٢٨٨/١٠ ، تفسير

<sup>(</sup>٦) تفسير الطبري عن مجاهد وابن عباس : ٨١/١٥ ، أحكام القرآن للجصاص عنهما : ٢٠٥/٣ ، تفسير الماوردي : ٢٤٤/٢ ، تفسير البغوي : ١٦٨/٤ .

﴿ وَشَارِكُهُمْ فِي ٱلْأَمُولِ وَٱلْأَوْلَادِ ﴾[٦٤] أَنْ وَلَادِ اللهُ وَالْأَوْلَادِ اللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلِهُ وَاللّهُ ولِلْ وَاللّهُ وَاللّ

وقيل : إذا عودُوهُم الضلالة والبطالة (١) .

﴿ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ ﴾[٦٧]

أي: بطلُ (١٦) . كقوله : ﴿ أَضَالَ أَعْنَاهُمْ ﴾ (١) .

وقيلَ : معناهُ غابُ (٥) ، كقولِه : ﴿ أَءِذَاضَلَلْنَافِي ٱلْأَرْضِ ﴾ (١) .

الحاصبُ() : الحجارةُ الصغارُ (١) ، وهي الحِصَابُ ، والحَصْبَاءُ أيضاً .

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن للقتبي : ۲۰۸ ، تفسير الطبري عن ابن عباس ومجاهد والضحاك : ۲۰۸۰ – ۸۳ ، معاني القرآن للزجاج : ۲۰۰/۳ ، تفسير الماوردي عن مجاهد : ۲٤٤/۲ ، فوائد في مشكل القرآن : ۱۲۷

<sup>(</sup>Y) تفسير الطبري نحوه عن ابن عباس والحسن: ٥٠/ ٨٣ ، إعراب القرآن النحاس: ٤٢٣/٢ ، تفسير الماوردي عن قتادة: ٢١٤٤٢ ، تفسير البغري عن الحسن وقتادة: ١٦٨/٤ ، زاد المسير عنهما: ٥/٥ . قال الجصاص في أحكامه: ٢٠٥/٣ ( لما احتمل هذه الوجوه، كان محمولاً عليها، وكان جميعها مراداً إذ كان ذلك مما الشيطان نصيب في الإغراء به والدعاء إليه) .

<sup>(</sup>٣) تفسير الماوردي: ٢/٥٤٥ ، تفسير البغوي: ١٦٩/٤ .

<sup>(</sup>٤) سورة محمد : الآية : ١ .

 <sup>(</sup>٥) تفسير الطبري: ٨٤/١٥، تفسير الماوردي: ٢/٥٤٥، الكشاف: ٢/٧٥٤، المحرر الوجيز:
 ٣٢٢/١٠، زاد المسير: ٥/١١، تفسير القرطبي: ٢٩١/١٠.

<sup>(</sup>٦) سورة السجدة : أية :١٠٠ .

 <sup>(</sup>٧) من قوله تعالى: ﴿ أَفَامَنتُم أَن يَحْسَفُ بِكُمْ جَانِبِ البِرْ أَو يُرسَلُ عليكُم حاصباً ثم لا تجنوا لكم
 وكيلا ﴾ [الإسراء: ٦٨].

<sup>(</sup>٨) تفسير الطبري عن قتادة وابن جريج: ٨٤/١٥ ، معاني القرآن للزجاج: ٣٠١/٣ ، تفسير الماوردي : ٢٠١/٣ ، زاد المسير عن قتادة: م١/١ .

وقيل : الحاصب : الريح الَّتِي تَرْمِي بالصاصب (۱) ، كمَا سُمَّيَ الجمارُ بالمحصب لمكان [رَمْيِ (۱)] الحصباء بها (۱) . ولذلك قال الهذليُّ (۱) :

٧٠٨ - فيَارُبَّ حَيْرَى جُمَادِيَّة في الله لَدَّى سَاكِبُ النَّدَى سَاكِبُ الله عَيْرَى شُرَاها إلى صُبْحِها بسُعْمِ كَأَنَّهُم حَاصِبُ (۱) بشُعْمِ كَأَنَّهُم حَاصِبُ (۱) والقاصف (۱) : الريحُ الَّتِي تقصفُ الشجر (۱) .

والتبيع (١): المنتصر الثائر (٨).

<sup>(</sup>۱) المجاز : ۱/ه۲۸ ، غريب القرآن لليزيدي : ۲۱۸ ، غريب القرآن للقتبي : ۲۰۹ ، تفسير الطبري عن بعض أهل العربية : ۸۲۹/۱ ، تفسير الماوردي : ۲۲۵/۲ ، تفسير البغوي : ۲۲۹/۲ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل ذمي والتصويب من الإيجاز: ١٠٨.

<sup>(</sup>٣) اللسان: ١/٣١٩ ، ٣٢٠ .

<sup>(</sup>٤) هو معقل بن خويلد ، وقال الأصمعي : بل قالها خويلد بن واثلة بن مطحل ، وهو أبو معقل هذا .

<sup>(</sup>٥) ديوان الهذليين : ٦٨/٣ ، شرح أشعار الهذليين : ٢/٨٩ - ٣٩٠ .

والأول في المحكم: ٣٣٥/٣ ، المخصص: ١١٨/١ ، ١١٨/١ ، اللسان (حير) : ٢٢٤/٤ ( تجدر فيها الندى ) . حيرى: ليلة طويلة ، جمادية : باردة ، ملكت : خبطت ، برجال شعث إذا مروا فأغاروا ، فكأنهم ريح حاصب تقذف بالحصى ، قال أبو عمرو : الحاصب : البرد شبههم به من شدتهم ومضائهم .

 <sup>(</sup>٦) إشارة إلى قوله تعالى: ﴿ أَمْ أَمَنْتُمْ أَنْ يعيدكم فيه تارة أخرى فيرسل عليكم قاصفاً من الربح
 فيغرقكم بما كفرتم ثم لا تجدوا لكم علينا به تبيعا ﴾ [الإسراء: ٦٩].

<sup>(</sup>٧) معاني القرآن للفراء: ١٢٧/٢ ، غريب القرآن للقتبي : ٢٥٩ ، تفسير الماوردي عن الفراء وابن قتيبة : ٢٤٥/٢ ، تفسير البغوي عن القتبي : ١٦٩/٤

<sup>(</sup>٨) معاني القرآن الغراء: ١٢٧/٧ ، غريب القرآن القتبي : ٢٥٩ ، تفسير الطبري : ٨٥/١٥ ، تفسير البغوى : ١٧٠/٤ ، الكشاف : ٢٥٨/٢ ، تفسير القرطبي : ٢٩٣/١٠ .

﴿ يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ أَنَّاسٍ بِإِمَنِمِهِمْ ۗ ﴾[٧١]

قیل : بدینهم<sup>(۱)</sup> .

وقيل : بأعمالهم(٢) .

وقيل : بقادتِهم / ورؤسائِهم (٢) . فيقال [ للضالين (١) ] : « يَا أَتْبَاعَ الشَّيْطَان » .

﴿ وَمَن كَانَ فِي هَاذِهِ الْعَمَىٰ ﴾[٧٧]

أي: عن الطاعة والهدى .

﴿ فَهُوَفِٱلْآخِرَةِأَعْمَىٰ ﴾

أيْ:عنِ الثُّوابِ ، وَعَنْ طريقِ الجُّنَّةِ (١٠) .

وقيلَ : إِنَّ مَنْ عَمِيَ عَنْ هٰذِهِ العبرِ المذكورة قبلَ هٰذِهِ الآية ، فهُو عَمَّا غابَ

<sup>(</sup>١) غريب القرآن للسجستاني : ٩٢ ، معاني القرآن للزجاج : ٢٥٢/٣ ، تفسير الماوردي : ٢٤٦/٢ ، ودي المسير : ٥٠/٥ . وقال : • ويشبه أن يكون قول قتادة » ، المحرر الوجيز : ٢٢٥/١٠ ، زاد المسير : ٥٠/٥ .

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن للقتبي: ٢٥٩ ، تفسير الطبري عن ابن عباس والحسن والربيع بن أنس والضحاك وأبي العالية : ٨٦/١٥ ، إعراب القرآن للنحاس: ٤٣٤/٢ ، تفسير الماوردي عن ابن عباس: ٤٤٦/٢ ، زاد المسير: ٥/٥٠ .

<sup>(</sup>٣) المجاز : ٢٨٦/١ ، غريب القرآن للقتبي : ٢٥٩ عن ابن عباس ، تفسير الماوردي عن أبي عبيدة : ٢/ ٣٢٥/١ ، زاد المسير ٢ ، ٤٤٦/٢ ، تفسير البغوي عن سعيد بن المسيب : ٤/١٧١ ، المحرر الوجيز : ٣٢٥/١٠ ، زاد المسير : ٥/٥٠ ، قال ابن عطية : ( وافظة الإمام تعم هذا كله ؛ لأن الإمام هو ما يؤتم به ويهتدى به في المقصد ) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل الضالين وهو تصحيف.

<sup>(</sup>ه) تفسير الطبري نحوه عن أبي موسى : ٥٠/١٥ ، تفسير الماوردي : ٢٤٦/٢ ، تفسير البغوي : ٤٤٦/٢ ، المحرر الوجيز : ٣٢٧/١٠ ، زاد المسير عن أبي بكر الوراق : ٥٦٦ ، تفسير الرازي : ٢٠/٢١ .

عنْهُ مِنْ أمرِ الآخرةِ أَعْمَى (١) . ﴿ وَإِن كَا دُواْ لِيَفْتِنُونَكَ ﴾ [٧٧] همواً أنْ يصرفُوكَ (٢٠) .

فِي وفدِ ثَقِيفٍ (٢) ، حين أرادوا الإسلام على أنْ يمتّعوا باللاتِ سنة ، ويكسر سائدُ أصنامهم (١) .

<sup>(</sup>۱) تفسير عبد الرزاق، عن قتادة : ۲۸۲/۱ – ۲۸۳ ، تفسير الطبري نحوه عن ابن عباس وقتادة وأبن زيد ومجاهد ورجحه : ۸۷/۱۵ ، أحكام القرآن للجصاص : 7.0/7 – 7.7 ، تفسير البغوي : 3/1/1 ، المحرر الوجيز : 77/1 ، زاد المسير : 3/7 ، تفسير الرازي عن ابن عباس : 3/7 .

<sup>(</sup>٢) إصلاح الوجوه والنظائر: ٣٤٩ ، تفسير القرطبي: ٣٠٠/١٠ .

<sup>(</sup>٢) ثقيف : بطن من هوازن من العدنانية ، واشتهروا باسم أبيهم ، فيقال لهم : ثقيف ، واسمه قيس بن منبه بن بكر بن هوازن ، وقال ابن حزم : قسي بن منبه ، وكانت منازلهم بالطائف ، وكانت في القديم للعمالة ، ثم نزلها ثمود ، وقيل : بل سكنها بعد العمالة عدوان ، ثم غلب عليها ثقيف ، وهي الأن دارهم .

نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب: ١٨٦ ، وانظر جمهرة أنساب العرب: ٢٦٦ ، ٤٨٢ .

<sup>(</sup>٤) أورده الثعلبي في الكشف والبيان: ج ٥/ل ٣١ب – ل ٣٢ أ ولفظه عن ابن عباس قال: و إن وفد ثقيف أتو رسول الشه قالو: متعنا باللات سنة وحرم وادينا كما حرمت مكة ، فإنا نحب أن تعرف العرب فضلنا عليهم ، فأبى ذلك ، وأقبلوا يكثرون المسألة ويقولون: إن خشيت أن تقول العرب أعطيتهم مالم تعطنا فقل: الله أمرني بذلك ، فأمسك رسول الشه عنهم ، وأدخلهم الملمع ، فنزلت مذه الآية ، وأخرجه الطبري في تفسيره عن ابن عباس: ٥/٨٨ ولفظه: (وذلك أن ثقيفاً كانوا قالوا النبي كله : يارسول الله أجلنا سنة حتى يهدى لالهتنا ، فإذا قبضنا الذي يهدى لالهتنا ، أخذناه ، ثم أسلمنا وكسرنا الآلهة ، فهم رسول الشكة أن يعطيهم وأن يؤجلهم ، فقال الله ﴿ ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئاً قليلاً ﴾ ، وأورده الماوردي في تفسيره عن ابن عباس: ٢/٧٤٤ ، والرازي في أك/٤٤٤ والرازي في تفسيره : ٢١/٢ ، قال ابن حجر في الكاني الشاف : ٢/٨٤٢ (لم أجده وذكره الثعلبى عن ابن عباس من غير سند) . وانظر أسباب النول الواحدي : ٢١٨ - ٢١٨ ، لباب النقول : ٢٩٠ وعزاه لابن مردويه وقال (وإسناده ضعيف) .

﴿ ضِعْفَ ٱلْحَيَوْةِ ﴾[٧٥]

أيْ: ضعفَ عذابِ الحياة (١) ، أيْ: مثلَيه ؛ لعظم ذنبِكَ على شرف منزلتِك . وقيل : إنَّ الضعفَ هو العذابُ نفسُه ، فكما سُمِّي عذاباً لاستمراره في الأوقات - كالعذاب الذي يستمرُّ في الحلق - سُمِّي ضعفاً ؛ لتضاعفِ الألم فيه (٢) .

﴿ وَإِن كَادُواْ لِيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ ٱلْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا ۗ [٧٦] مِن اليهودِ ، قالُوا : إِنَّ أَرضَ الشَّامِ أَرضُ الانبياءِ ، وفيها الحشرُ (٢) . ﴿ خَلْفَكَ (٤) إِلَّا قَلِيلًا ﴾ :

معدَكَ

<sup>(</sup>۱) المجاز : ۲۸٦/۱ ، تأويل مشكل القرآن : ۲۱۰ ، تفسير الطبري عن ابن عباس ومجاهد وقتادة : ٥٨/١٨ ، تفسير الماوردي عنهم وزاد الضحاك : ٤٤٧/٢ ، تفسير البغوي : ١٧٢/٤ .

<sup>(</sup>٢) تفسير الماوردي عن أبان بن تغلب: ٤٤٨/٢ ، تفسير البغوي: ١٧٢/٤ ، تفسير البيضاوي: ١٧٢/٤ .

<sup>(</sup>٣) معاني القرآن للفراء: ٢٧٨/٢ - ١٢٩ ، تفسير الطبري عن حضرمي: ٥٠/٨٩ - ٩٠ ، وهو مرسل كما قال السيوطي في لباب النقول: ١٣٩ ، تفسير الماوردي عن سليمان التيمي: ٤٤٨/٢ ، دلائل النبوة للبيهةي عن عبد الرحمن بن غنم: ٢٥٤/٥ ، تفسير البغوي: ١٧٢/٤ عن الكلبي ، زاد المسير عن ابن عباس: ٥٩/٣ ، مفحمات الأقران: ٢٦ ، وضعفه ابن كثير في تفسيره: ٢/٤٥ ، قال البغوي: (هم المشركون أن يخرجوه منها ، فكفهم الله عنه ، حتى أمره بالهجرة ، فخرج بنفسه ، وهذا أليق بالآية؛ لأن ما قبلها خبر عن أهل مكة والسورة مكية) ، وانظر أسباب النزول الواحدي: ٢١ - ٢٢٠ .

<sup>(</sup>٤) هذا على قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو وأبي بكر عن عاصم ، وأبي جعفر (خلفك) بفتح الخاء وإسكان اللام بلا ألف ، المبسوط : ٢٣٠ ، الكامل في القراءات الخمسين : ل ٢١٢/أ ،ب ، النشر : ٣٠٨/٢ ، الإتحاف : ٣٨٥ .

و ﴿ خِلَافَكَ ﴾ (١): بمعنَّاه ، كقوله : ﴿ بِمَقْعَدِهِمْ خِلَافَ رَسُولِ ٱللَّهِ ﴾ (١): أيْ خَلْفَ رُسُولِ ٱللَّهِ ﴾ (١): أيْ خَلْفَهُ (١)

قَالَ بِعِضُ بِنِي عَقَيلٍ (1) :  $V = e^{i} = e^{i}$ 

- (٢) سورة التوية : أية : ٨١ .
- (٣) تفسير الماوردى : ٢/٨٤٨ ، تفسير البغوى : ١٧٣/٤ ، زاد المسير : ٥/٠٠ .
- (٤) بنو عقيل : بطن من عامر بن صعصعة العدنانية ، ينسب إلى عقيل بن كعب بن ربيعة بن عامر بن صعصعة ... بن بكر بن هوازن من قيس عيلان

ينظر : الأنباه على قبائل الرواة : ٧٧، عجالة المبتدى : ٩٣ ، نهاية الأرب : ٣٣١ .

- (ه) زيادة يقتضيها السياق.
- (٦) في الأصل يعدون والتصويب ليستقيم مع قوله (إغذاذا) .
  - (٧) في الأصل اعذادا والتصويب لتستقيم القافية .
    - (٨) لم أجدهما في غير هذا الكتاب .

حدا الحادي: ساق الإبل وزجرها ، زمت جمالهم: علقت عليها الزمام ، والزمام: الخيط الذي يشد في البرة أو في الخشاش ، ثم يشد في طرفه المقود ، وقد يسمى المقود زماماً ، يغذون: يسرعون في السير ، البين: الفراق ، أفلاذا: قطعاً ، جمع فلذة: وهي القطعة من اللحم تقطع طولاً .

- (٨) إشارة إلى قوله تعالى: ﴿ أَقُمُ الصَّلَاةُ لدلوكَ الشَّمَسِ إلى غَسَقَ اللَّيلِ ... ﴾ [الإسراء :٧٨] .
- (٩) معاني القرآن للفراء: ١٢٩/٢ ، غريب القرآن للقتبي ورجحه: ٢٥٩ ، تفسير الطبري عن ابن مسعود وابن عباس وابن زيد: ٩١/١٥ ، تفسير الرازي عن علي وابن مسعود وابن عباس وغيرهم وقال: ( وهو اختيار الفراء وابن قتيبة) ، كما أخرجه الحاكم في المستدرك عن ابن مسعود ، وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقة الذهبي ، كتاب التفسير ، باب تفسير سورة الإسراء: ٣٦٣/٢ .

<sup>(</sup>١) هذا على قراءة ابن عامر وحفص وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف ﴿ خلافك ﴾ بكسر الخاء وفتح اللام وألف بعدها . انظر المراجم السابقة .

٧١٧ - مَصَابِيحُ لَيْسَتْ بِاللَّواتِي يَقُودُها نُجُسُومٌ ولاَ بِالآفِلاَتِ السَّوَالِك<sup>(۱)</sup>

وقيل : دلوكُها : زوالُها(٢) ، وهذا التفسيرُ يجمعُ الصلواتِ الخَمسَ ؛ لأنَّهُ مَدُّ

مِنَ الزوالِ إلى الغسق . ﴿ وَقُرْانَ الْفَجْرِ ﴾ على الإغراءِ (") ، والتحريض .

وإنَّما سمَّى صلاةً الفجر قرآناً ؛ لتأكيد القراءة فيها(١) .

﴿ إِنَّ قُرَّءَ اَنَ ٱلْفَجْرِ / كَانَ مَشَّهُودًا ﴾ [٧٨] تشهدُه ملائكةُ اللَّيل وملائكةُ النَّهارِ (٥) .

(۱) الديوان : ۸۱۱ ، المجاز : ۱۹۹/۱ ، غريب القرآن للقتبي : ۲۲۰ ، وفي ثلاثتها (تقودها) بالتاء البحر : ۱۸/۱ كما هنا ، الأفلات : المائبات ، الدوالك : المائلات للغروب ، يعنى الكواكب .

<sup>(</sup>٢) معاني القرآن الفراء: ١٢٩/٢ ، المجاز: ٢٨٧/١ ، غريب القرآن السجستاني: ٩٢ ، غريب القرآن القتبي: ٢٥٩ ، تفسير الطبري عن ابن عباس وعبد الله وابن عمر والحسن والضحاك وغيرهم ورجحه: ٢٥٩ ، تفسير الرازي: ٢٦/٢١ وقال: (وهو اختيار الأكثرين من الصحابة والتابعين) .

<sup>(</sup>٣) حكاه الطبري عن بعض نحويي البصرة ، وقال : (كأنه قال : وعليك قرآن الفجر) ، ٩٤/١٥: ، ٢ حكاه الطبري عن بعض نحويي البصرة ، وقال : ٤٩٤/٣ ، تفسير القرطبي عن الزجاج : تفسير البغوي عنهم : ١٧٣/٤ ، إملاء ما من به الرحمن : ٤٩٤/٠ ، تفسير القرطبي عن الزجاج : ٢٠٥/١٠ ، البحر : ٢٩٨/٧ ، الدر المصون : ٣٩٨/٧ .

<sup>(</sup>٤) معاني القرآن الرجاج: ٢٠٥/٣ - ٢٥٦ ، معاني القرآن النحاس: ١٨٣/٤ ، تفسير الماوردي: ٢٠٠/٢ ، تفسير البنوي: ٢٨/٢١ ، وغلط الجمعام القول بأنها صلاة الفجر انظر أحكام القرآن له: ٢٠٦/٣ ، ولا عبرة بقوله ، لإجماع المفسرين على أن المراد به صلاة الفجر .

<sup>(∘)</sup> ثبت ذلك في الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التفسير ، باب ﴿ إِن قرآن الفجر كان مشهوداً ﴾ عن أبي هريرة مرفوعاً – رقم (٤٧١٧) . قال : (فضل صلاة الجمع على صلاة الواحد خمس وعشرون درجة ، وتجتمع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الصبح ، يقول أبو هريرة : اقروا إِن شئتم ﴿ وقرآن الفجر إِن قرآن الفجر كان مشهوداً ﴾ ، : ٨٩٩/٨ .

وأخرجه مسلم عنه أيضاً كتاب المساجد باب فضل صلاة الجماعة : ١٥١/٥ - ١٥٢ . وتحوه عنه أيضاً ، كتاب المساجد ، باب فضل صلاتي العصر والصبح : ١٣٣٥ - ١٣٤ .

﴿ فَتَهَجَّدُ ﴾ [٧٩]

التهجد مِن بابِ السلبِ ، وقد مرَّ نظائرُه(١) .

﴿ نَافِلَهُ ﴾

خاصةً لك<sup>(۲)</sup> .

﴿ أَدْخِلْنِي مُدْخَلُ صِدْقِ ﴾[٨٠]

أيُّ المدينة عند الهجرة (٢)

﴿ وَأَخْرِجْنِي مُغْرَجٌ صِدْقِ ﴾

ِمِنْ مِكة<sup>(۲)</sup> .

وقيل : إنَّ المراد به القبور (١)

(١) يقال : هجد ، أي نام ، وهجد : أي سهر ، قال لبيد :

قلت هجدنا فقد طال السرى وقدرنا إن خنا الدهر غفل

أراد بهجدنا: نومنا ، وقال الآخر:

يسير لاينيخ القوم فيه لساعات الكرى إلا هجودا

معناه إلا ساهرين .

ومعنى قوله تعالى فتهجد به: أي فاسهر به ، وأكثر ما يقال المتهجد المتيقظ بالقرآن المصلي في الليل فهو من الأضداد . انظر الأضداد لقطرب: ٢٦٩ ، وللأصمعي : ٤٠٠ ، والسجستاني : ٢٢٠ – ١٢٤ . ولابن السكيت : ١٩٤ ، ولابن الأنباري : ٥٠ – ٥٢ ، ومثله التحوب والتحنث انظر ما سبق ص ١٤٢ ، ص ٧٦٣ ،

- (٢) انظر تفسير الطبري : ٩٦/١٥ ، معاني القرآن للنجاس : ١٨٤/٤ ، زاد المسير : ٥٥/٥ .
- (٣) معاني القرآن للقراء: ٢/٩٢٢، تفسير عبدالرزاق عن قتادة: ١/٣٨٩، تفسير الطبري عن ابن عباس والحسن وقتادة وابن زيد: ١٠٠/١٥ ١٠٠ ، معاني القرآن للزجاج: ٢٥٦/٣ ٢٥٠ ، تفسير الماوردى: ٢٥٢/٢ .
- (3) تفسير الطبري عن ابن عباس: ١٠١/١٥ ، تفسير الماوردي عنه: ٢/٢٥٤ ، المحرر الوجيز عنه:
   ٣٣٧/١٠ زاد المسير عنه: ٥٧٧٧ ، تفسير الرازي: ٣٤/٢١ .

ومعنى الصدق الاستقامةُ (۱) وصلاحُ العاقبة ِ . ﴿ وَزَهَقَ ٱلْبَاطِلُ ۚ ﴾[٨١] ﴿ وَزَهَقَ ٱلْبَاطِلُ ۚ ﴾ [٨١] ذهبَ وهلكَ (۱) .

﴿ وَنَتَابِعَانِيهِ ۚ ﴾[٨٣] بعدَ بنفسِه (٢) . كقوله : ﴿ فَنَوَلَّ بِرُكْنِهِ . ﴾(١)

﴿ شَاكِلَتِهِۦ ﴾[٨٤]

عاديه وخليقتيه (<sup>٥)</sup> ، مِنْ قولهم : هُوَ على شكِله .

﴿ قُلِ ٱلرُّوحُ مِنْ أَمْرِ دَيِّى ﴾[٨٥]

أي: مِنْ خلق ربِّي ؛ لأنَّهم سألوه عنه أقديمُ أم محدث (١) .

وقد جاء في سبب نزولها ما أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب التفسير ، باب ﴿ ويسالونك عن الروح ﴾ رقم (٤٧٢١) : ١٨/٨٤ ، ومسلم ، كتاب صفات المنافقين ، باب سؤال البهود عن الروح : ١٣٦/١٧ – ١٣٨ عن ابن مسعود رضى الله عنه قال : ( بينا أنا مع النبي ﷺ في حدث – وهو

<sup>(</sup>۱) قال في اللسان: ۱۹٤/۱۰ (مندق) (ورجل مندق: تقيض رجل سنوءً ، وكذلك ثوب مندق وضمار مندق ، حكاه سيبويه) ، وانظر التفسير القيم: ٣٤٧ .

 <sup>(</sup>۲) تفسير عبدالرزاق عن قتادة: ۱/۲۸۹ ، غريب القرآن لليزيدي: ۲۲۰ ، تفسير الطبري: ۱۰۳/۱۰ ،
 تفسير الماوردي: ۲/۳۶۷ ، تفسير البغوي: ۱۷۹/٤ ، الكشاف: ۲۲۳/۲ .

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبري : ١٠٣/١٥ ، تفسير البغوي : ١٨٠/٤ ، المحرر الوجيز : ١٠/١٠ .

<sup>(</sup>٤) سورة الذاريات : أية : ٣٩ .

<sup>(</sup>ه) معاني القرآن للفراء: ١٣٠/٢ ، غريب القرآن للقتبي : ٢٦٠ ، تفسير الطبري : ١٠٤/١٥ عن مجاهد ، تفسير البغوى : ١٨٠/٤ ، زاد المسير : ٨٠/٥ .

وقيل : معناهُ مِنْ علم ربّي (') .

وإنّما لمْ يجبْهُمْ عنِ الروح ؛ لأنّ طريق معرفته العقلُ لا السمع [فلاً يجري (۲)] الكلام [فيه (۱)] على سمت كلام النبوة ، كما هو في كتب الفلاسفة ، ولئلاً يصير الجوابُ طريقاً إلى سؤالهم عَنْ كلّ ما لا [يعنيهم (۱)] (۰) .

﴿ كِسَفًا ﴾ (۱) [ ٩٢]
قطعاً جمع كِسْفَة (۲) .

متكىء على عسيب – إذ مر اليهود فقال بعضهم لبعض: سلوه عن الروح ، فقال: ما رابكم إليه -وقال بعضهم: لا يستقبلكم بشيء تكرهونه - فقالوا سلوه ، فسألوه عن الروح ، فأمسك النبي الله عن الروح ، فأمسك النبي الله عن المرد عليهم شيئاً ، فعلمت أنه يوحى إليه ، فقمت مقامي فلما نزل الوحي قال: ﴿ ويسألونك عن الروح ، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلاً ﴾ » .

<sup>(</sup>١) معاني القرآن الفراء: ١٣٠/٢ ، غريب القرآن السجستاني : ٩٣ ، تفسير الماوردي : ٢٥٥/٢ ، تفسير البغوي : ١٨٢/٤ ، زاد المسير : ٥٢/٥ ، تفسير الرازي : ٣٨/٢١ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل ولايجوز والتصويب من الإيجاز: ١٠٩.

<sup>(</sup>٣) زيادة من الإيجاز : ١٠٩ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل يغنيهم والتصويب من الإيجاز: ١٠٩، وانظر تفسير الماوردي: ٢٥٥٥/٢.

<sup>(</sup>٥) جاء بعده في الإيجاز : ١٠٩ (وليراجعوا عقولهم في معرفة مثله ؛ لما فيه من الرياضة على استخراج الفائدة ، وقيل في حد الروح : إنه جسم رقيق هوائي على بنية حيوانية في كل جزء منه حياة) .

<sup>(</sup>٦) هذا على قراءة نافع وابن عامر وعاصم وأبي جعفر ﴿ كسفا ﴾ بفتح السين ، بينما قرأ الباقون ﴿ كسفا ﴾ باسكان السين . المبسوط : ٢٣٠ – ٢٣١ ، الكامل في القراءات الخمسين : ل ٢١٢/ب ، النشر : ٣٠٩/٢ ، الإتحاف : ٢٨٦ .

<sup>(</sup>٧) معاني القرآن الفراء: ١٣١/٢ ، المجاز: ٣٩٠/١ ، غريب القرآن اليزيدي: ٢٢٠ ، غريب القرآن القتبي : ٢٦١ ، معاني القرآن الزجاج: ٢٥٩/٣

قَالَ أبو زيدٍ: كسفتُ التَّوْبَ ، أكسفُه كَسْفاً: إِذَا قطعَته (١) ، وذلكَ المقطوعُ كَسْفاً .

ونصب ﴿ رِكسفاً ﴾ على الحال (٢) .

قَالُ الشَيخُ عبدُ الحميدِ(٢) - رحمهُ الله - : مَنْ قبراً ﴿ كِسْفاً ﴾ على

الواحد ، كان المعنى : ذات قطع على جهة التطبيق .

وَمَنْ قرأَ ﴿ كِسَفا ﴾ ، كانَ المعنى : ذاتُ قطع على جهة التفريق (١)

﴿ فَبِيلًا ﴾[٩٢]

أيْ:مقابلة تعاينهم (٥) .

وقالَ القتبيُّ : قبيلاً : كفيلاً . والقبالة : الكفالة (٦) .

<sup>(</sup>١) لم أقف عليه في النوادر ، وحكاه عنه الرازي في تفسيره : ٨/٢١ ، وانظر تفسير الطبري : ١٠٨/١٥ ، تفسير الماوردي : ٢/٢٥٤ ، الدر المصون : ٢/٠٨٧ .

<sup>(</sup>٢) الدر المصون : ٧/٤١٠ .

<sup>(</sup>٣) لعله هو عبد الحميد بن عبد المجيد الحاكمي ( ٠٠٠ - ١٥٥هـ) ، مفسر ، له « تلخيص الدررقي تفسير الآي والسور » .

ترجمته في : هدية العارفين : ٥٠٦/٥ ، إيضاح المكنون : ٢٧٠/٢ .

<sup>(</sup>٤) لم أقف على نصه ، وجاء في تلخيص الدرر له : ل ١٦٥/أ ( كسفاً : - بتسكين السين - أي قطعاً من العذاب ) .

<sup>(</sup>ه) المجاز : ٢٩١/١ ، غريب القرآن لليزيدي : ٢٢١ ، غريب القرآن للسجستاني : ٩٣ ، غريب القرآن القرآن القرآن القرآن القرآن القرآن القرآن المبيع عن أبي عبيدة : ٢٦١ ، تفسير الطبري عن قتادة وابن جريج ورجحه : ١٠٨/١٥ – ١٠٩ ، معاني القرآن للزجاج : ٢٥٩/٣ ، تفسير الماوردي عن قتادة وابن جريج : ٢٥٦/٢ .

<sup>(</sup>٦) غريب القرآن القتبي : ٢٦١ ، وانظر معاني القرآن الفراء : ١٣١/٢ ، غريب القرآن السجستاني:٩٣ ، تفسير الطبري عن بعض أهل العربية : ١٠٩/١٥ ، معاني القرآن الزجاج : ٢٥٩/٣ ، تفسير الماوردي عن ابن قتيبة : ٢٥٩/٢ ،

وقالَ ابنُ بحرٍ: قبيلاً: جميعاً ، مِنْ: قبائلِ العربِ ، وقبائلِ الرأسِ (۱) وهي الشؤونُ (۱) - لاجتماع (۱) بعضٍ منها إلى بعضٍ (1) . (1) الذهبُ (۱) . الذهبُ (۱) .

وقيل : نقوش الذهب وتحاسينه  $(^{()})$  .

﴿ مَثَّبُورًا ﴾[١٠٢]

مهلكاً . والثيورُ : الهلاكُ (٨)

وقال المأمون (١) يوماً لرجلٍ: يا مثبور ، ثمَّ حدَّثَ عن الرشيد (١٠) عن

١) كذا لهذا ، وفي الإيجاز : ١٠٦ ( شنونه ) .

والشؤون : هي الشعب التي بين قبائل الرأس ، واحدها شأن . نظام الغريب : ٢٢ .

- (٣) في الأصل الاجتماع والتصويب من الإيجاز: ١٠٩.
- (٤) حكاه عنه الماوردي في تفسيره: ٢٧/٠٤ ، وانظر غريب القرآن لليزيدي: ٢٢١ ، تفسير الطبري نحوه عن مجاهد: ١٠٨/١٥ ، العمدة في غريب القرآن: ١٨٤ .
  - (٥) إشارة إلى قوله تعالى: ﴿ أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ... ﴾ [الإسراء: ٦٣].
- (٦) معاني القرآن الفراء: ١٣٢/٢ ، تفسير عبدالرزاق عن قتادة: ١٩٠/١ ، غريب القرآن السجستاني
   ١٣٤ ، غريب القرآن القتبي: ٢٦١ ، تفسير الطبري عن ابن عباس ومجاهد وقتادة: ١٠٩/١٥ .
  - (٧) حكى نحوه الماوردي في تفسيره عن الحسن: ٧/٥٥٤.
- (٨) للجاز: ٣٩٢/١ ، تفسير عبدالرزاق عن قتادة: ٣٩١/١ ، غريب القرآن القتبي: ٢٦١ ، معاني القرآن الزجاج: ٢٦٣/٢ ، تفسير الماوردي عن قتادة: ٤٦٠/٢ ، تفسير البغوي عنه : ١٨٨/٤ .
- (٩) هو الخليفة العباسي عبد الله بن هارون الرشيد بن محمد المهدي بن عبد الله المنصور بن العباس بن عبد المطلب ، ويكنى أبا العباس ، (١٧٠ ٢١٨هـ) كان قصيحاً ، واسع العلم ، حليماً ، كريماً ، محباً للعقو . إلا أنه كان قيه تشيع واعتزال ، وفي عهده كانت فتنة القول بخلق القرآن ، ومات وهو على هذا الاعتقاد .

ترجمته في : تاريخ الأمم والملوك : ٢٠١/١٠ - ٣٠٣ ، تاريخ بغداد : ١٨٣/١ - ١٩٢ ، البداية والنهاية : ٢٠٤/١٠ - ١٨٢ .

<sup>(</sup>۱) هي عظامه ، قال في نظام الغريب : ٢٧ (والقبائل : قبائل الرأس ، والرأس : أربع قطع وهي القبائل وهي متشعبة بشعبتين مستطيلتين في الرأس طولاً وعرضاً)، وانظر مفاتيح العلوم للخوارزمي :٣٤ .
(٢) كذا هنا ، وفي الإيجاز : ١٠٩ ( شئونه ) .

المهدي المنصور (٢ عن ميمون بن مهران  $(1)^2$  عن المنصور (١ عن الله عن المنصور (١ عن ميمون بن مهران  $(1)^2$  عن المقل العقل المقل (١ عن المعلل المعلل

(١٠) هو هارون الرشيد بن محمد المهدي بن المنصور العباسي أبو جعفر ( ٠٠٠ - ١٩٣هـ) خامس خلفاء الدولة العباسية في العراق وأشهرهم ، كان من أحسن الناس سيرة وأكثرهم غزواً وحجاً . ترجمته في تاريخ الأمم والملوك : ١٢٠/٠٠ - ١٢٢ ، الكامل لابن الأثير : ٥/٨٠ - ١٢٩ ، البداية والنهاية : ٢٠/١٠ - ٢٢٢ ،

(١) هو الخليفة العباسي محمد بن عبد الله المنصور بن محمد بن علي العباسي : أبو عبد الله المهدي بالله (١٢٧ - ١٦٩هـ) . كان كريماً عادلاً سمح الأخلاق ، وكان طويلاً أسمر جعداً بعينه اليمنى نكتة بياض .

ترجمته في : تاريخ الأمم والملوك : ٣٢٢/٩ - ٢١/١٠، تاريخ بغداد : ٣٩١/٥ - ٤٠١ ، الكامل لابن الأثير : ٣٢٠/ - ٧١ . الوافي بالوفيات : ٣٠٠/٣ ،

(Y) هو عبد الله بن محمد بن علي بن العباس: أبو جعفر المنصور (٩٥ - ١٥٨هـ) ثاني الخلفاء العباسيين وأول من عني بالعلوم من ملوك العرب ، كان عارفاً بالفقه والأدب ، محباً للعلماء ، وهو الذي بنى مدينة بغداد .

ترجمته في : تاريخ الأمم والملوك : ١٥٤/٩ – ٣٢٢ ، تاريخ بغداد : ٢٠/٥٥ – ٦١ ، الكامل لابن الأثير : ٤/٣٤ ، ٤/٢٥ – ٤٥ ، البداية والنهاية : ٢١/١٩ – ١٢٨ ، .

(٣) هو ميمون بن مهران الرقي ، أبو أيوب (٤٠ – ١٩/ هـ) فقيه من القضاة ، كان مولى لامرأة بالكوفة ،
 وأعنقته فنشأ فيها ، وكان ثقة في الحديث كثير العبادة عالم الجزيزة ومفتيها . قال عنه ابن سعد :
 ثقة كثير الحديث .

ترجمته في : طبقات ابن سعد : ٧٧/٧ - ٤٧٨ ، الكامل لابن الأثير : ٢٢٤/٤ ، تذكرة المقاط : ٩٨/٨ - ٩٨ ، سير أعلام النبلاء : ٧١/٥ - ٨٨ ،

(٤) أورده ابن الجوزي في زاد المسير عن مديد عون بن مهران عن ابن عباس: ١٩٥٠ - ٩٠، والقرطبي في تفسيره عنهما: ٣٣٧/١٠ ، وأبو حيان في البحر عن ميمون بن مهران: ٨٦/١٠ ، وأجوج الطبري في تفسيره نحوه عن ابن زيد قال: الإنسان إذا لم يكن له عقل فما ينقعه ، يعني إذا لم يكن له عقل ينتفع به في دينه ومعاشه ، دعته العرب مثبوراً ، قال: ( أظنك ليس لك عقل يافرعون ): ١١٧/١٠ .

﴿ لَفِيفًا ﴾[١٠٤]

جميعاً ، مِنْ جهاتٍ مختلفةٍ (١) .

وتوحيده على معنى المصدر(٢) .

# [ تهت سورة الإسراء ]

<sup>(</sup>۱) معاني القرآن القراء: ۱۳۲/۲ ، منسير عبدالرزاق عن قتادة: ۱۳۹۱، غريب القرآن القتبي : ۲۹۲، تفسير المابري: ۱۱۸/۱۰ ، معاني القرآن الزجاج: ۲۹۲/۲ ، تفسير المابردي عن ابن عباس وقتادة: ۲۱۲/۲ .

<sup>(</sup>٣) انظر إملاء ما من به الرحمن : ١٠١/٥ ، الدر المعون : ٤٢٣/٧ .



ٱلْحَمَّدُ لِلَّهِ ٱلَّذِي أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ ٱلْكِئنَ وَلَمْ يَجْعَلِ لَمُ عِوَجًا [1] قَيْمًا ﴾[٢]

أَيْ: أنزلَ الكتابُ قيماً على الكُتُب كَلُّها(١) .

وقيل : مستقيماً ، إليه يُرْجَع ، ومنه يؤخذ (١) .

﴿ وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوَجًا ﴾

أي:عدولاً عن الحقِّ والاستقامة .

﴿كُبُرُتُكِلِمَةً﴾[٥]

أَيْ كِبرُتُ الكَلمةُ كَلمةُ ، نصبٌ على القطعِ (٢) .

﴿ بَنْخِعٌ نَّفْسَكُ ﴾[٦]

قاتلها<sup>(٤)</sup> .

<sup>(</sup>١) معاني القرآن للفراء : ١٣٣/٢ ، تفسير الطبري : ١٣١٥ – ١٣٢ ، تفسير الماوردي : ٢/٥٠٥ .

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري عن ابن عباس والضحاك وابن إسحاق وقتادة: ١٢٦/١٥ – ١٢٧ ، معاني القرآن الزجاج: ٢٦٧/٣ ، إعراب القرآن النحاس عن الضحاك: ٢٤٤٧/٢ ، تفسير الماوردي عن ابن عباس والضحاك: ٢٦٥/٣ ، المحرر الوجيز عنهما: ٣٦٢/١٠ .

<sup>(</sup>٣) أي على الحال ، وهذا اصطلاح الكوفيين ، مصطلحات النحو الكوفي : ٥٧ – ٥٨ .

وينظر البحر: ٩٧/٦ ، الدر المصون: ٧/ ٤٤٠ ، وقال: (وليس بظاهر) ، ويكون التقدير على هذا كما قال أبو حيان: أي كبرت فريتهم .

وقول المؤلف: أي كبرت الكلمة كلمة ، يقتضي أن يكون النصب على التمييز ، وهو مذهب البصريين وبه قال مكي في مشكل إعراب القرآن: ١٩٧/١ ، والبغوي في تفسيره: ١٩١/٤ ، والزمخشري في الكشاف: ٤٧٢/٢ ، وابن الأنباري في البيان: ١٠٠/٠ ، والعكبري في الإملاء: ٥٠٤/٣ .

 <sup>(</sup>٤) معاني القرآن للفراء: ١٣٤/٢ ، غريب القرآن اليزيدي: ٢٢٣ ، غريب القرآن للقتبي: ٢٦٣ ، العمدة في غريب القرآن: ١٨٦ ، مفردات الراغب: ٣٥ .

﴿ صَعِيدًا ﴾[٨]

أرضاً مستويةً<sup>(١)</sup>.

﴿ جُرُزًا ﴾

يابسةً لانباتَ فِيها(٢) .

أو كأنَّه حصد نباتُها ، مِنَ الجزرِ وهوَ القطعُ (٢) .

﴿ وَٱلرَّفِيمِ ﴾[٩]

اسمُ الجبلِ الَّذِي كانَ فيهِ الكهفُ(١).

وقيلً : إِنَّهُ وَادِ عندَ الكهفِ (٥) . ورقمةُ الوادِي : موضعُ الماءِ (١) .

﴿ فَضَرَبْنَا عَلَيْ ءَاذَانِهِمْ ﴾[١١]

<sup>(</sup>۱) المجاز : ۲۹۳/۱ ، غريب القرآن لليزيدي : ۲۲۳ ، غريب القرآن للقتبي : ۲۹۳ ، تفسير الطبري : ۱۲۰/۱۵ ، تفسير الماوردي : ۲۷۷/۱ .

 <sup>(</sup>۲) معاني القرآن للفراء: ۱۳٤/۱ ، غريب القرآن لليزيدي: ۲۲۳ ، معاني القرآن للزجاج: ۲۲۹/۳ ،
 معاني القرآن للنحاس: ۲۱٦/٤ ، تفسير الماوردي: ۲۷۷/۶ .

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبري : ١٩٠/٠٥، معاني القرآن النحاس عن الكسائي : ٢١٦/٤ ، تفسير البغوي : ١٩٢/٤ ، المحرر الوجيز : ٢٦٦/١٠ ، تفسير القرطبي : ١٩٠/١٠ .

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبري عن ابن عباس : ١٣١/١٥ – ١٣٢ ، معاني القرآن للزجاج : ٢٦٩/٣ ، تفسير المارردي عن الحسن : ٢٦٩/٣ .

<sup>(</sup>ه) المجاز : ٣٩٤/١ ، تفسير عبدالرزاق عن ابن أبي نجيح عن بعضهم : ٣٩٧/١ ، غريب القرآن للسجستاني : ٩٤ ، تفسير الطبري عن ابن عباس وعطية وقتادة ومجاهد والضحاك : ١٣١/١٥ ، تفسير الماوردي عن الضحاك : ٤٦٧/٢ .

<sup>(</sup>٦) تفسير الطبري: ١٣٢/١٥ ، المحرر الوجيز: ٣٦٧/١٠ ، اللسان ( رقم ): ٢٥٠/١٢ ، تفسير القرطبي: ٥٠/١٢ ، تفسير

[ كقواكِ ] (١) ضربّتُ على يده : إذا منعتَهُ التصرفُّ (١). قالَ الأسودُ بنُ يعفر :

٧١٣ - وَمِنَ العَجَائِبِ لَا أَبا لَكَ أَنَّنِي
 ضُرِبَتْ عَلَيَّ الأَرْثُ بالأَسْدَادِ
 ٧١٤ - لَا أَهْتَدِي [فيها لِمُوْضِعِ<sup>(۱)</sup>] تَلْعَةٍ
 بينَ العُذَيْبِ وبينَ أَرْضِ مُرادِ<sup>(۱)</sup>

- ﴿ أَيُّ ٱلْحِرْبَيْنِ أَحْصَىٰ ﴾[١٢] الفتيةُ أمَّ أهلُ زمانِهم (٥٠) .
  - ﴿ مِّرْفَقًا ﴾[١٦] معاشاً ِفي سعةٍ<sup>(١)</sup> .

<sup>(</sup>١) في الأصل لقولك والتصويب من الإيجاز : ١١٠ .

 <sup>(</sup>۲) ينظر معاني القرآن للزجاج: ۲۷۱/۳ ، معاني القرآن للنحاس: ۲۲۱/٤ ، تفسير الماوردي: (۲۱۸/۲ ، تفسير القرطبي عن قطرب: ۳۲۳/۱۰ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل منها ليدفع والتصويب من الديوان.

<sup>(</sup>٤) الديوان : ٢٥ - ٢٦ ، المفضليات : ٢١٦ ، سمط اللزلىء : ١١٤/١ وفي ثلاثتها ( ومن الحوادث ، بين العراق وبين أرض ) ، طبقات الشعراء : ١١٣ ( ومن الحوادث ، لمدفع ) ، الاقتضاب : ٣٧٤ ( ومن النوائب ) . النوائب ) .

الأسداد: جمع سد - بقتح السين وضمها - وهو الحاجز بين الشيئين ، التلعة: ما ارتفع من الأرض وما انخفض ، مراد: قبيلة باليمن وهو مراد بن مذحج بن أدد بن زيد بن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان بن سبأ .

<sup>(</sup>٥) تفسير الماوردي : ٢٦٩/٢ ، تفسير القرطبي : ٣٦٤/١٠ ، وجعله الظاهر من الآية ، وقال : ( وهذا قول الجمهور من المفسرين ) .

۰ (٦) تفسير الماوردي : ٢/٠٧٠ ،

وقيل : مخلصيً<sup>(١)</sup> .

ويجوزُ أنْ يكونَ اسماً وآلةً لِمَا يرتفَقُ بِهِ ، والاسمُ كمِرْفَقِ اليد(")، ويجوزُ أنْ يكونَ السمارِ الوحشيِّ ، والآلةُ : كالمقطعِ والمثقبِ(") .

﴿ تُزُورُ ﴾[١٧]

تميلُ<sup>(ه)</sup> وتنحرفُ<sup>(ه)</sup> .

﴿ تَقْرِضُهُمْ ﴾

[تحاذيهم (۱)](۱)

وقيل : تقطعهم (٨) .

<sup>(</sup>١) تفسير الماوردي : ٢/٧٠٠ .

 <sup>(</sup>٢) قال في الفصيح وشرحه: ٧٥ ( ومرفق الإنسان ، مفتوح الميم مكسور الفاء - وإن شئت كسرت الميم وفتحت الفاء ، وهو مجتمع الذراع والعضد ، وهو من اليد ما يتكأ عليه ، والمرفق - بكسر الميم وفتح الفاء : ما ارتفقت به أي انتفعت ) .

وانظر : المجاز : 1/07 ، غريب القرآن لليزيدي : 1/07 ، غريب القرآن للقتبي : 1/07 ، معاني القرآن للزجاج : 1/07 ، تفسير البغوي : 1/07 .

<sup>(</sup>٣) المجاز : ١/ ٣٩٥ ، غريب القرآن السجستاني : ٩٤ .

<sup>(</sup>٤) معاني القرآن للأخفش: ٦١٧/٢.

<sup>(</sup>٥) غريب القرآن لليزيدي : ٢٢٥ ، غريب القرآن للقتبي : ٢٦٤ ، العمدة في غريب القرآن : ١٨٧ .

<sup>(</sup>٦) في الأصل تجادبهم ، والتصويب من معاني القرآن الفراء ، وفي الإيجاز : ١١١ ( تحوزهم منحرفة عنهم ) .

<sup>(</sup>۷) معاني القرآن للفراء: ۱۳۷/۲ ، تفسير الطبري عن الكوفيين: ١٤٠/١٥ ، تفسير الماوردي عن الفراء والكسائى: ٤٧٠/٢ ، اللسان عن الفراء: ٢١٩/٧ ( قرض ) .

 <sup>(</sup>٨) المجاز : ٢٩٦/١ ، تفسير الطبري عن بعض أهل العلم بكلام العرب من أهل البصرة : ١٤٠/١٥ ، تفسير القرطبي : تفسير المارردي : ٢٧٠/١ ، الكشاف : ٢/٥٧٤ ، المحرر الوجيز : ٣٧٦/١٠ ، تفسير القرطبي : ٣٦٩/١.

﴿فَجُوَةٍ ﴾

متسع (۱) ، وإنَّما كانَ هُذَا لئلاَّ يفسدَهم ضيقُ المكانِ بعفنِه ، ولا يؤذيهم عينُ الشمسِ بحرِّها .

الوصيدُ(٢) فناءُ البابِ(٢) .

وقيل : عتبة البابِ<sup>(1)</sup> .

أو البابُ نفسُه (٥) ، ومنهُ أوصدْتُ البابَ : إذا أطبقَته (١) .

﴿وَكَذَالِكَ أَعْثَرُنَا عَلَيْهِم ﴾ [21]

أيُّ [كما (٢)] أطلعناهُم على أمرِهم وحالِهم/ في مدة نومهم ، أطلعناهُم على

<sup>(</sup>١) معاني القرآن للفراء: ١٣٧/٢ ، المجاز: ٢٩٦٦/١ ، غريب القرآن لليزيدي: ٢٢٦ ، غريب القرآن للقتبي: ٢٢٤ ، تفسير الماوردي: ٢٧٥٠٤ ، تفسير البغوي: ٢٧٥٧٤ .

<sup>(</sup>٢) إشارة إلى قوله تعالى : ﴿ وكلبهم باسط ذراعيه بالوصيد لو أطلعت عليهم لوليت منهم فراراً وللنت منهم رعباً ﴾ [الكهف : ١٨] .

<sup>(</sup>٣) ينظر معاني القرآن الفراء: ١٣٧/٢ ، تفسير عبدالرزاق: ٢٠/١ ، غريب القرآن السجستاني: ٥٠ ، غريب القرآن القتبي: ٢٦٤ ، تفسير الطبري عن ابن عباس وسعيد بن جبير ومجاهد وقتادة والضحاك: ١٤١/١٥ .

 <sup>(</sup>٤) غريب القرآن لليزيدي: ٢٢٦ ، غريب القرآن للسنجستاني: ٩٥ ، غريب القرآن للقتبي ورجحه:
 ٢٦٤ ، تفسير الماوردي: ٢٧١/١٦ ، واختاره ابن عطية في المحرر الوجيز: ٢٧٩/١٠ .

<sup>(</sup>ه) غريب القرآن للقتبي : ٣٦٤ ، تفسير الطبري عن ابن عباس ورجحه هو وسابقه : ١٤٢/١٥ ، تفسير الماوردي عن عطية : ٢٠٥/٢ ، تفسير البغوي عن السدي وابن عباس : ١٠٥/٤ ، الكشاف : ٢٧٦/٢ .

<sup>(</sup>١) انظر الرحل والمنزل : ١٢٨ .

<sup>(</sup>٧) زيادة من الإيجاز : ١١١ .

أمرِ القيامةِ، [فنومُهم(۱)] الطويلُ شبيهُ بالموتِ ، و[البعث (۱)] بعدَه [شبيه بالموتِ ، و[البعث (۱)] بعدَه [شبيه بالبعث (۱)] (۱)

وإنَّما دخلَ الواوُ فِي الثامنِ ؛ لأنَّه ابتداءُ العطفِ بِها ؛ لأنَّ الكلاَم كأنَّه [تمَّ(°)] بالسبعةِ (۱) ؛ لأنَّ السبعةَ عددُ كاملُ – كمَا سبقَ ذكرُه (۱) – ، وبعضُ الناسِ يقولُ : إنَّ هٰذهِ واوُ الثمانيةِ لا يذكرُ إلاَّ بها (۱) .

﴿ وَلَبِثُواْ فِي كُهْ فِهِمْ تُلَاثَ مِأْنَةٍ سِنِينَ وَأَزْدَادُواْ تِسْعًا ﴾[٢٥]

لتفاوتِ ما بينَ السنينِ المذكورةِ على التقريبِ منْ مدةِ قطع الشمسِ البروجَ [الاثنيُّ(١)] عشرَ في كلِّ ثلاثِ مائةٍ وخمسةٍ وستينَ يوماً ، ومِنْ قطعِ القمرِ إيَّاهاً في كلِّ ثلاثِ مائةٍ وخمسينَ يوماً وكسراً (١٠) .

<sup>(</sup>١) في الأصل أو نومهم والتصويب من الإيجاز: ١١١ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل بالبعث والتصويب من الإيجاز: ١١١ .

<sup>(</sup>٣) زيادة من الإيجاز : ١١١ .

<sup>(</sup>٤) ينظر معاني القرآن للغراء: ١٣٧/٢ ، تفسير الطبري: ١٤٩/١٥ ، المحرر الوجيز: ٣٨٣/١٠ .

<sup>(</sup>٥) في الأصل ثم والتصويب من الإيجاز: ١١١.

<sup>(</sup>٦) مشكل إعراب القرآن : ٢/٤٣١ ، تفسير الماوردي : ٤٧٤/٢ ، تفسير البغوي : ٢٠٧/٤ ، البيان في غريب إعراب القرآن : ٢٠٤/٢ ، إملاء ما من به الرحمن : ١١/٣ ، الدر المصون : ٤٦٧/٧ .

<sup>(</sup>V) انظر ما سبق ص ۲.۹ .

<sup>(</sup>٨) تفسير البغوي: ٢٠٧/٤ ، المحرر الوجيز عن ابن خالويه وقال: (وذكر ذلك الثعلبي عن أبي بكر بن عياش): ٢٠٨/١٠ ، تفسير الرازي: ١٠٨/٢١ ، وحكى عن القفال قوله: ( وهذا ليس بشيء ، والدليل عليه قوله تعالى: ﴿ هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر ﴾ [ الحشر: ٢٣] ولم يذكر الواو في النعت الثامن ، الدر المصون: ٢٨/٧٤ ، قال ابن المنير في الإنصاف بعد حكايته لقول الزمخشري: ٢٧٨/١٤ ( وهوالصواب لاكمن يقول إنها واو الثمانية فإن ذلك أمر لايستقر لمثبته قدم ) . وانظر ما سبق عن واو الثمانية ص: ٩.٣.

<sup>(</sup>٩) في الأصل الاثنا وهو تصحيف إذ أنه منصوب

<sup>(</sup>١٠) ينظر معاني القرآن للفراء: ١٣٨/٢ ، تفسير البغوي : ٢٠٨/٤ – ٢٠٩ ، المحرر الوجيز : ٣٠٠/١٠

ومنْ لمْ ينونْ (١) للإضافة ، اعتمد (١) على الثلاثِ دونَ المائة (١) ؛ لأنَّهُ لا يقالُ : مائة سنينَ ، بل مائة سنة ، وإنَّما يقالُ : ثلاثُ سنينَ بالجمع فيما دونَ العشر .

معدلاً ، عن الأخفش<sup>(١)</sup> . ومهرباً عن قطرب<sup>(١٠)</sup> .

- (١) وهي قراءة أبي جعفر ونافع وابن كثير وابن عامر وأبي عمرو ويعقوب وعاصم . المبسوط : ٢٣٤ ، حجة القراءات : ٤١٤ ، النشر : ٣١٠/٢ ، الإتحاف : ٢٨٩ ، البدور الزاهرة :
- (٢) إعراب القرآن للنحاس: ٣/٣٥٤ ، مشكل إعراب القرآن: ١٠-٤٤ ، البيان في غريب إعراب القرآن: ١٠٦/٢: : ١٠٦/٢ ، إملاء ما من به الرحمن: ١٣/٣٥ ، الدر المصون: ٤٧١/٧ ، إتحاف فضلاء البشر: ٢٨٨
- (٣) معاني القرآن للزجاج: ٢٧٨/٣ إعراب القرآن للنحاس عن أبي إسحاق: ٤٥٣/٢ ، مشكل إعراب القرآن عنه: ٤٠٠/١ ، البيان في غريب إعراب القرآن: ١٠٦/٢ .
- (3) إعراب القرآن للنجاس: ۲/۳٥٢ ، الكشف: ٥٨/٢ ، الكامل في القرآءات الخمسين: ل ٢١٣/ب ،
   تفسير القرطبي: ٢٨٧/١٠ .
  - (٥) في الأصل وتتناول والتصويب من الإيجاز: ١١٢ .
  - (٦) وهم حمزة والكسائي وخلف . المبسوط : ٢٣٤ ، النشر : ٢١٠/٢ ، الإتحاف : ٢٨٩ .
    - (V) في الأصل واعتمد والتصويب من الإيجاز: ١١٢ .
- (٨) ينظر معاني القرآن للآخفش: ٦٢٣/٢ ، الحجة لابن خالوبه: ٢٢٣ ، الكشف: ٨/٨ه ، البيان في غريب إعراب القرآن: ١٠٦/٢ ، الإتحاف: ٢٨٩ .
- (٩) المجاز : ٢٩٨/١ ، غريب القرآن لليزيدي : ٢٢٧ ، غريب القرآن للقتبي : ٢٦٦ ، معاني القرآن الرّجاج : ٢٨٠/٣ ، تفسير الماوردي عن الأخفش : ٢٧٧/٢ ، تفسير البغوي : ٢٠٩/٤ .
- (١٠) حكاه الماوردي في تفسيره عن قطرب: ٢٧٧/٢ ، تفسير البغوي: ٢٠٩/٤ ، تفسير الرازي: ١١٤/٢١ .

﴿ وَلَانُطِعْمَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَكُم ﴾[٢٨]

بجدناهُ غافلاً<sup>(١)</sup> . قال :

٧١٥ - [فَأَصْمَمْتُ (١)] عَمْراً وأَعْمَيْتَهُ

عَنِ الجُودِ والمَجْدِ يومُ الفخارِ (٢)

[وقالُ<sup>(1)</sup>] :

V17 - 1 لَقَدْ أَخْبَرَتُ لقحةً آلِ عمر  $\left[e^{(0)}\right]$  وأَخْبَرَ دونَها الفُرسَ الخبيرُ  $e^{(1)}$ 

أي وجدتُها خُبِّراً ، والخُبِّرُ : الغزيرةُ (١) .

وفسر خالد بن كلثوم (١):

واللقحة : الناقة الطوب الغزيرة اللبن ولا يوصف به ، ولكن يقال : لقحة قلان ، الخبير : لعله الأكار .

<sup>(</sup>۱) متشابه القرآن: ۲/٤/۲ ، تفسير الماوردي: ٤٨٢/٢ ، تفسير الرازي عن المعتزلة: ١١٧/٢١ ، و التأبيل وقال ابن المنير في الإنصاف: (هو يشمر الهرب من الحق – وهو أن المراد خاةنا له – .. و التأبيل إنما يصار إليه إذا اعتاص الظاهر ، وهو عندنا ممكن فوجب الاعتصام به والله الموفق) . وقد أقام الرازي في تفسيره الأدلة على بطلان هذا القول وأثبت أن المراد به إيجاد الغفلة وخلقها لا وجدائها ، وانظر التفسير القيم: ٣٤٣ – ٣٥٠ ، وشفاء العليل لابن القيم: ٣٤٠ .

<sup>(</sup>٢) في الأميل فأحممت والتصويب من المراجع التالية .

<sup>(</sup>٣) المعاني الكبير: ١٠٥١، ، الخصائص: ٢٥٤/٣ ، أساس البلاغة: ٤٣٦ (عن الجود والفخر) ، قال في المعاني (أي وجدته أمسم ، أعمى ، كآواك : أتبت أرض بني فلان فأعمرتها : أي وجدتها عامرة).

<sup>(</sup>٤) زيادة يقتضيها السياق .

<sup>(</sup>٥) زيادة يقتضيها الوزن.

<sup>(</sup>٦) لم أعثر على قائله ،

<sup>(</sup>٧) قال في اللسان : ٢٢٧/٤ (والخبر والخبر : الناقة الغزيرة اللبن ، شبهت بالمزادة في غزرها) .

 <sup>(</sup>٨) هو خالد بن كلثوم الكلبي ، لغوي ، نحوي ، راوية ، نسابة ، له تصانيف منها : أشعار القبائل :
 وذكره الزبيدي في الطبقة الثانية من اللغويين الكوفيين ، في طبقة أبي عمرو الشيبائي .
 ترجمته في : الفهرست : ٦٦٥ ، طبقات الزبيدي : ١٩٤ ، بغية الوعاة : ١/٥٠٥ .

# ٧١٧ – فَمَا اَ أُفْجَرَتْ (١) حَتَّى أَهَبَّ بِسُدُفَة ِ عَمَا اَ أُفْجَرَتْ (١) حَتَّى أَهَبُّ بِسُدُفَة ِ عَلَاجِيمُ [عَيْنِ (١)] اَبْنَيْ صُبَاحٍ [َنثِيرُهَا (١)] (١)

على رؤية الفجر ومصادفته ِ.

وقالَ أبو الفتح بنُ جنّي في الخصائص<sup>(٢)</sup> : « لوْ كانَ [أغفلْناً<sup>(١)</sup>] بمعنى صدّدْنا ، ولمْ يكنْ بمعنى صادَفْنا ، لكانَ العطفُ بالفاءِ دونَ الواوِ ، أيْ كانَ « فاتبعَ هواهُ »/ حتّى يكونَ الأولُ علةً للثاني ، والثاني مطاوعاً ، كقواك : سالتُه فبذلَ ، وجذبتُه فانجذب » (٠) .

﴿ فُرُطًا ﴾[٢٨]

وقيل : قدماً في الشرّ ، فرس فرط : يقدم الخيل () .

وقيل : سرفاً وإفراطاً (<sup>(^)</sup> .

<sup>(</sup>١) في الأصل نجرت ، عند ، نشيرها ، والتصويب من الديوان .

<sup>(</sup>٢) البيت لذي الرمة وهو في الديوان : ٤٠١ ، اللسان (فجر) : ٥/٥٥ .

غلاجيم : ضفادع ، نثيرها : صوتها من أنفها .

 <sup>(</sup>٣) هو كتاب وضع في أصول النحو وجدله ، وقد لخصه السيوطي في كتابه الاقتراح وضم إليه فوائد ،
 وهو مطبوع في ثلاثة أجزاء . انظر كشف الظنون : ٧٠٦/١ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل: أعفلنا والتصويب من الخصائص.

<sup>.</sup> ۱۱۷/۲۱ : تفسير الرازي : ۲۸۱۰/۲۱ . ما مسير الرازي : ۱۱۷/۲۱ .

<sup>(</sup>٦) غريب القرآن السجستاني : ٩٥ ، تفسير الطبري عن مجاهد : ١٥٦/١٥ ، معاني القرآن النحاس : ٢٣١/٤ ، زاد المسير عن مجاهد : ١٣٣/٥ .

<sup>(</sup>٧) غريب القرآن القتبي : ٢٦٦ ، الكشاف : ٤٨٢/٢ ، تفسير القرطبي : ٢٩٢/١٠ .

<sup>(</sup>A) نصبه في تفسير الماوردي عن مقاتل: ٤٧٩/٢ ، وانظر غريب القرآن للسجستاني: ٩٥ ، غريب القرآن للقتبي: ٢٦٠ ، معاني القرآن للنحاس: ٢٣١/٤ ، تفسير البغوي عن مقاتل: ٢١٠/٤ ، المحرر الوجيز: ٢٦٠/٠٠ ، زاد المسير: ١٣٣/٥ .

﴿ أَحَاطَ بِهِمْ شُرَادِقُهُمَّا ﴾[٢٩]

[روىَ"] [يعلَى بُنْ (١)] أمية ، عن النبيِّ عليه السلام « أنَّ سرادهَها ميَ البحرُ المحيطُ بالدنيا »(١) .

وقال قتادة : سرادقها دخانها ولهبها(ا) .

المهلُ : دُرِدِي الزيتِ ، عن ابنِ عباسٍ (٥) .

والصديد ، عَنْ مجاهدٍ (١) .

 $(2N)^{(1)}$  وكل جوهرٍ معدني إذًا أذيبَ أزبدَ [وانماعَ(1)] ، عن ابنِ مسعود (1)

<sup>(</sup>١) زيادة من تفسير الماوردى : ٢٧٩/٢ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل (يعنى أن بني) والتصويب من الإيجاز :١١٢ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام أحمد في مسنده: ٢٢٢/٤ ، والبخاري في التاريخ الكبير: ٧-٧،والطبري في تفسيره: ٥٩٦/٤ ، والحاكم في المستدرك ، كتاب الأهوال: ٥٩٦/٤ ، وقال: محبح الإسناد ، ووافقه الذهبي ، والبيهقي في سننه: ٣٣٤/٤ كتاب الحج ، باب ركوب البحر لحج أو عمرة أو غزو ، وفي البحث رقم (٤٥٢) : ٢٦٥ ، وزاد السيوطي في الدر المنثور ٢٢٠/٤ ، عزوه إلى ابن أبي الدنيا وابن أبي حاتم ، وابن مردويه : وافقه (قال رسول الشكة : إن البحر من جهنم ثم ثلا ناراً أحاط بهم سرادقها ﴾ .) .

قال الحاكم : ومعناه : أن البحر صعب كأنه جهم ،

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبري عن معمر عمن أخبره: ١٥٧/١٥ ، تفسير الماردي عن قتادة: ٢٧٩/٢ ، المحرر الوجيز: ٢٩٣/١٠ ، تفسير الوري: ٢٩٣/١٠ ، تفسير القرطبي: ٢٩٣/١٠ .

<sup>(</sup>٥) أخرجه الطبري عنه بإسناد مسلسل بالضعفاء: ١٥٨/١٥ ، وينظر غريب القرآن السجستاني : ٩٥ ، غريب القرآن القتبي : ٢٩٧ ، معاني القرآن الزجاج : ٢٨٢/٢ .

<sup>(</sup>٦) أخرجه الطبرى عنه بنحوه وإسناده ضمعيف: ١٥٨/١٥ ، معاني القرآن الزجاج: ٢٨٢/٣

<sup>(</sup>٧) في الأميل وأماع ، وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٨) أخرجه الطبري عنه بإسنادنيه انقطاع: ١٥٨/١٥ ، وينظر غريب القرآن السجستاني: ٩٥ ، غربب القرآن القتبي ؛ ٢٩٧ ، معاني القرآن الزجاج : ٢٨٢/٣ ، تفسير الماوردي : ٢٧٩/٢ .

الأساورُ<sup>(۱)</sup> : جمعُ إِسْوَارِ<sup>۱۲)</sup> ، وَأَشْوِرَةً<sup>(۲)</sup> . والأرائكُ<sup>(۱)</sup> : الأسرةُ<sup>(۱)</sup> .

وقيل : الأكلة<sup>(٠)</sup>.

﴿ كِلْتَا ٱلْمُنَّذِّينِ ءَالْتَأْكُمُ لَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ ا

كُلتًا وإِن كَانَت فِي المعنَى جَمعًا ، فلفظُها واحد ، [فلذلك] الم يقلُ أتتا . قالَ الأعشر :

٧١٨ - وما نَنْبُنا أَنْ جَاشَ بحرُ ابنِ عَمِّكُمْ
 وبَحْرُكَ سَاجٍ لايُوارِي الَّاعَامِصَا
 ٧١٩ - كِللَا أبَوَيْكُمْ كانَ فَرْعاً يعَامَة أَ
 ولكنَّهُم زَانُوا وأَصْبَحْتَ نَاقِصَا (١)

 <sup>(</sup>١) إشارة إلى قوله تعالى: ﴿ أولتك لهم جنات عدن تجرى من تحتهم الأنهار يحلون فيها من أساور من ذهب ويلبسون ثياباً خضراً من سندس وإستبرق متكئين فيها على الأرائك نعم الثواب وحسنت مرتفقاً ﴾ [الكهف: ٣١].

<sup>(</sup>٢) جاء في الإيجاز: ١١٢ (ذكر قطرب أن الأساور جمع اسوار على حذف الياء لأن جمع أسوار أساوير).

<sup>(</sup>٣) ينظر المجاز : ٢٠١/١ ، غريب القرآن للقتبي : ٢٦٧ ، معاني القرآن للنماس : ٢٣٦/٤ -- ٢٣٧ ، المحرر الوجيز :٢٩٨/١٠ .

 <sup>(</sup>٤) المجاز : ١/١٠١ ، غريب القرآن للسجستاني : ٩٥ ، غريب القرآن للقتبي : ٢٦٧ ، تفسير الطبري : ١٣٨/٥
 ١٩٠/١٥ ، تفسير الماوردي : ٢٠٨/١ ، زاد المسير : ١٣٨/٥ .

<sup>(</sup>٥) لم أقف على هذا القول ولعله وقع في العبارة تصحيف.

<sup>(</sup>٦) هذا على مذهب البصريين . شرح الكافية للرضي : ١/٩١ – ٩٤ ، الإنصاف لابن الأنباري : ٤٣٩ – ٤٥ ، الملحقات في العلامة الإعرابية : ٢٦ – ٨٨ .

<sup>(</sup>٧) في الأصل فكذلك وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٨) الديوان: ١٤٩، وقيه (اتوعدني أن جاش) ، الإنصاف: ٤٤٢، شرح المضنون به على غير أهله: ١٤٨، والثاني: قي كتاب الشعر: ١٧٧/١، والكتابة الشعالبي: ٥٥، ساج: ساكن لقلة مائه، الدعامص: دود أسود يكون في الغدران إذا قل ماؤها، مقردها دعموص، قرع التوم: الشريف منهم، ودعامة العشيرة: سيدها، تشبيها بدعامة البناء، يريد علقمة بن علائة وعامر بن الطفيل.

﴿ [وَ<sup>(۱)</sup>] لَدُ تَظْلِمِ ﴾ [٣٣] لمْ [تنقصُ<sup>(۱)</sup>]<sup>(۱)</sup> .

﴿ وَكَاكَ لَهُرُنْكُرٌ ۗ ﴾[٣٤] أَنِي النَّهُ مِنْ أَنْ الْآلِيَّةِ الْأَوْلِيَّةِ الْأَوْلِيَّةِ الْأَوْلِيَّةِ

ر، ﴿ ﴿ وَ اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

﴿ حُسْبَانًا ﴾[٤٠]

ناراً<sup>(٥)</sup> .

وقيل : برداً <sup>(١)</sup> .

وقيل : عذاباً بحسابٍ ؛ لأن عذاب اللهِ يكون بحسابِ [الذنبِ (^^)] (^) . وقيل : إن أصل الحسابِ ، سهام ترمَى في مَرْمي واحدِ (^) .

<sup>(</sup>١) زيادة من القرآن .

<sup>(</sup>٢) في الأصل ننقص والتصويب من الإيجاز: ١١٢.

<sup>(</sup>٣) المجاز : ٢٠٢/١ ، غريب القرآن اليزيدي : ٢٢٨ ، غريب القرآن القتبي : ٢٦٧ ، معاني القرآن الزجاج : ٢٨٤/٣ .

<sup>(</sup>٤) تفسير البغوي: ٢١٢/٤ ، المحرر الوجيز: ٤٠١/١٠ ، تفسير القرطبي: ٤٠٣/١٠ . وهو على قراءة حمزة والكسائي وابن عامر وابن كثير ونافع وخلف (ثمر) بالضم ، المبسوط: ٢٣٤ ، النشر: ٢١٠/٢ .

<sup>(</sup>ه) المجاز : ٢٠٣/١ ، تفسير الماوردي : ٤٨٢/٢ ، تفسير البغوي : ٢١٣/٤ ، زاد المسير عن ابن عباس : م/١٤٥ .

<sup>(</sup>٦) انظر اللسان : (حسب) : ١/٣١٦ ، وهو بلغة حمير كما في لغات القبائل لأبي عبيد : ١٧٩ ، ولابن حسنون : ٣٣ .

<sup>(</sup>٧) في الأصل الذين والتصويب من الإيجاز: ١١٢.

<sup>(</sup>٨) المجاز: ٢٠٣/١ ، تفسير الطبري عن ابن عباس وقتادة والضحاك وابن زيد: ١٦٢/١٥ – ١٦٢ ، معاني القرآن الزجاج: ٢٩٠/٣ ، زاد المسير عنه: هماني القرآن الزجاج: ٢٩٠/٣ ، زاد المسير عنه: هماني القرآن الزجاج: ١٤٨٢/٢ ، وقد المسير عنه:

<sup>(</sup>٩) غريب القرآن السجستاني: ٩٦ ، غريب القرآن القتبي: ٢٦٧ ، تفسير الماوردي: ٤٨٢/٢ ، تفسير الماين (٩) غريب العرر الوجيز: ٤١٠٥/١ ، وانظر اللسان (حسب): ٢١٥/١ .

## ﴿ صَعِيدًا زَلَقًا ﴾

أرضاً ملساءً، لاينبت فيها نبات ولايثبت عليها قدم (١).

﴿ أُوْيُصِيحَ مَآوُهُاغُورًا ﴾[1]

أيْ: ويصبحَ غائراً ، أُقِيمُ المصدرُ مقامُ الوصفِ" . قالَ الراجزُ (٢) :

٧٢٠ - شــتَّانَ هَلْذَا والغَنَاءُ والنَّوْم والمَشْرَبُ البَارِدُ والنَّظْلُ الدَوْم (1)

## ﴿ نُقَلُّتُ كُفُّتُه ﴾[٤٢]

يضرب إحداهما على الأخرى تحسراً.

﴿ لَّكِنَّا ﴾(٥){٣٨]

أصلُه « لكنْ أَناً » / بإشباع ألف « أناً » ، فألقيتْ حركةُ الهمزة مِنْ « أَناً » على النونِ الساكنةِ في « لكنَّ » ، كما قالُوا فِي الأحمرِ : الحمرِ ، فصارَ «لكَّنْناً» بنونين ، فأدغِمَتْ إحداهُما في الأخرى ، فصارَ « لكنَّا »(١) ، كقوله : ﴿مَالُكَ لَا (Y) 6 150 15

<sup>(</sup>١) تفسير الماوردي: ٤٨٢/٢ ، المحرر الوجيز: ١٠٥/١٠ .

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن لليزيدي : ٢٢٩ ، غريب القرآن للقتبي : ٢٦٧ ، المحرر الرجيز : ١٠٥/١٠ ، إملاء مامن به الرحمن : ١٩/٣ه ، تفسير القرطبي : ٤٠٩/١٠ .

<sup>(</sup>٣) هو لقيط بن زرارة كما في المجاز وغيره ، قاله يوم جبلة ، وهو شاعر جاهلي قديم مقل .

<sup>(</sup>٤) المجاز: ١٠٤/١ ، نقائض جرير والفرزدق: ٦٦٤/٢ ، البيان والتبيين: ٣٢٠/٢ وفيها جميعا (العناق) بدل الغناء ، وفي النقائض (والمضجع البارد في ظل)

<sup>(</sup>٥) أخرها المؤلف عن موضعها وهو عقب ﴿ وكان له ثمر ﴾ .

<sup>(</sup>٦) وهو مذهب الكسائي والفراء والمازني ، ينظر معاني القرآن للفراء: ١٤٤/٢ - ١٤٥ ، المجاز: ٤٠٣/١ ، إعراب القرآن للنماس : ٤٥٦/٢ ، الممرر الوجيز : ٤٠٣/١٠ ، تفسير القرطبي : ١٠٥/١٠ ، البحر : ١٢٨/١ ، الدر المصون : ٤٩١/٧ قال :(وهذا أحسن الوجهين في تخريج هذا) (٧) سورة بوسف : أنة : ١١ .

وفي ﴿ أَنَا ﴾ بعد [لكُنْ (١)] ضميرُ الشأنِ والحديثِ ، أيْ : لكنْ أنَا ؛ الشأنُ والحديثُ ﴿ أَللَّهُ رَبِّى ﴾ (٢). قالَ :

 $\tilde{V}$  -  $[\tilde{g}$  وَتَرْمِينَنِي $\tilde{g}$  بالطَّرْفِ أَيُّ : أَنْتَ مُذْنِبٌ  $\tilde{g}$  بالطَّرْفِ أَيُّ : أَنْتَ مُذْنِبٌ  $\tilde{g}$   $\tilde{g$ 

﴿ هُنَا لِكَ ٱلْوَلَايَةُ ﴾[23]

بالفتح (٥) ، مصدر الوليّ : أيّ : يتولّونَ الله يومئذٍ ويتبرؤُونَ ممّا سواه (١) . وبالكسر (١) : مصدر الوالي، أيْ : الله [يلي جزاء مُم (١)] يومئذ (١) .

وقيلَ: همَا سواءٌ، [كالجَدَايَةِ (١٠٠)] والجِدَايَةِ في الأسماء، والوَصَايَةِ والوَصَايَةِ والوَصَايَةِ والوَصَايَة

<sup>(</sup>١) في الأصل لكننا ولا يستقيم بها السياق.

<sup>(</sup>٢) ينظر الكشاف: ٤٨٤/٢ ، تفسير القرطبي: ٤٠٤/١٠ ، ٤٠٥ ، البحر: ١٢٨/١ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل ويرمينني ، ويقلينني والتصويب من المراجع التالية .

<sup>(</sup>٤) معاني القرآن للغراء: ١٤٤/٢، مغني اللبيب: ١٠٦، ١٩٦، ، الخزانة: ١٠٠٤.

تقليني : تبغضينني ، لكن : أي لكنه إياك لا أقلي ( الضمير : ضمير الشأن) .

<sup>(</sup>ه) وهي قراءة أبي جعفر ونافع وابن كثير وابن عامر وعاصم ويعقوب وأبي عمرو . المسوط : ٢٣٥ ، النشر : ٢١١/٢ .

<sup>(</sup>٦) غريب القرآن لليزيدي : ٢٢٩ ، غريب القرآن للسجستاني : ٩٦ ، غريب القرآن للقتبي : ٢٦٨ ، معاني القرآن للنحاس : ٢٤٧/٤ ، تفسير الماوردي عن الكلبي : ٤٨٣/٢ .

<sup>(</sup>٧) وهي قراءة حمزة والكسائي وخلف . المبسوط : ٢٣٥ ، الكشف : ٢٠٢٦، النشر : ٢١١/٢ .

<sup>(</sup>٨) في الأصل بل جزاءهم والتصويب من الإيجاز: ١١٣.

<sup>(</sup>١) المجاز : ١/ ٤٠٥ ، تفسير الماوردي عن مقاتل : ٤٨٣/٢ .

وينظر القولين في حجة القراءات: ٤١٩ ، الكشف: ٦٣/٢ ، إملاء مامن به الرحمن: ٢٠/٣ ، الدر المصون: ١٨٤٠٠ .

<sup>(</sup>١٠) في الأصل كالجذاية والتصويب مما بعده .

والجداية : - بفتح المعجمة وكسرها جميعا - : الذكر والأنثى من أولاد الطباء ، إذا بلغ سنة أشهر أو سبعة ، وعدا ، وتشدد ، وخص بعضهم به الذكر منها . اللسان (جدا) : ١٣٥/١٤ .

<sup>(</sup>١١) غريب القرآن اليزيدي : ٢٣٠ ، تفسير القرطبي : ٤١١/١٠ .

﴿ لِلَّهِ ٱلْحَقِّ ﴾ [23]

كسرُ الحقِّ(١) علىٰ الصفةِ للهِ ، أيْ : اللهُ على الحقيقةِ .

ورفعُه (٢)على النعتِ للولاية (٢).

﴿ وَخَيْرُعُفْنَا ﴾

أي: الله خيرٌ لَهُمْ فِي العاقبةِ .

﴿ كُمَّاءٍ أَنزَلْنَهُ ﴾ [٤٥]

تمثيلُ الدنيا بالماءِ ، مِنْ حيثُ إِنَّ أمورَها فِي السيلانِ ، ومِنْ حيثُ إِنَّ قليلَها كافٍ ، وكثيرَها إتلافٌ ، ومِنْ حيثُ اختلافُ أحوالِ بنيها ، كاختلافِ ماينبتُ بالماءِ من النيات (1) .

﴿ فَأَصْبَحَ هَشِيمًا ﴾ [٤٥]

الهشيمُ: النبتُ إِذَا جِفَّ وتكسَّرُ (٥) ، فذرتُهُ الرياحُ ، ويشبَّهُ بهِ فانيةُ المتاعِ ، وضعفةُ النَّاسِ ، قالَ ابنُ ميادةَ (١) :

٧٢٧ - أَمَرْتُكَ يَا رِيَاحُ<sup>(٧)</sup> بِأَمْرِ حَـنْمٍ فقُلْتَ هشِيمَةٌ مِنْ أَهْلِ نَجْـدِ

<sup>(</sup>١) وهي قرامة حمزة وخلف وأبي جعفر ونافع وابن كثير وابن عامر وعاصم ويعقوب . المسوط : ٢٣٥ ، الكشف : ٦٣/٢ ، النشر : ٢١١/٢ .

<sup>(</sup>٢) وهي قرامة أبني عمرو والكسائي المبسوط: ٢٥٥ ، الكشف: ١٣/٢ ، النشر: ٢١١/٢ .

<sup>(</sup>٣) ينظر توجيه القرامين في تفسير الطبري: ١٦٤/١٥ ، معاني القرآن الزجاج: ٢٨٩/٣ ، إعراب القرآن الزجاج: ٢٨٩/٣ ، إعراب القرآن النحاس: ٤١٩ ، الحجة لابن خالويه: ٢٢٤ – ٢٢٥ ، حجة القرامات: ٤١٩ ،

<sup>(</sup>٤) ينظر تفسير القرطبي: ١٠/١٠ .

<sup>(</sup>ه) تهذيب اللغـة : ٩٤/٦ ، الصحاح : ٥/٨٥٨ ، اللسان (هشم) : ٦١٢/١٢ ، وينظـر النبات للأصمعي : ٢٥ .

<sup>(</sup>٦) هـو الرماح بـن يزيـد ، وقيـل : الرماح بـن أبرد ، من بني مرة بن عوف بن سعد ذبيان ، (٦) هـو الرماح بـن يزيـد ، وقيـل : الرماح بـن أبرد ، من بني ملامية والعباسية ، اشتهر بنسبته إلى أمه ميادة » • ترجمته في طبقات الشعراء لابن المعتز : ١٠٥ – ١٠٩ ، طبقات الشعراء : ٢٩٨ ، الخزانة : ٢٧٧ .

<sup>(</sup>٧) هو رياح بن عثمان بن حيان المري وكان قد أشار عليه في فتنة محمد بن عبد الله بن حسن ، أن يعتزل القوم ، فلم يفعل فقتل .

٧٢٣ – نَهَیْتُكَ عَنْ رِجَـالٍ مِنْ قُرَیْش ِ  $^{(1)}$  عَنْ رِجَـالٍ مِنْ قُرَیْش ِ  $^{(1)}$  عَلَیْ مَحْبُو [کَة  $^{(1)}$ ] [الأَصْلَابِ $^{(1)}$ ] جُرْد  $^{(1)}$ 

﴿ نَذْرُوهُ ٱلرِّيكَةُ ﴾ [18]

يِقَالُ : ذَرْتُهُ الريحُ ، وَذَرَّتُهُ ، [وأَذْرَتُهُ أَا إِذَا نَسَفْتَهُ فطارَتْ بِهِ (٠) .

﴿ وَخَيْرُأُمَلُا ﴾ [٤٦]

لأَنَّهُ لايكذبُ ، بخلافِ سائرِ الآمالِ<sup>(١)</sup> .

﴿ وَتَرَى ٱلْأَرْضَ بَارِزَةً ﴾ [٤٧]

لايسترها جبلُ<sup>(١)</sup> .

وقيل : قد برز مافي بطنها من الأموات والكُنُوز (١) .

#### \_ 177 \_

<sup>(</sup>١) زيادة من الديران .

 <sup>(</sup>٢) في الأصل الأصداف والتصويب من الديوان.

<sup>(</sup>٣) الديوان : ١١٥ – ١١٦ وصدر الثاني قب (وقلت له تحرز من رجال) ، الكامل المبرد : ١/٥٥ ، الفاضل : ١٤،الأغاني : ٣٣٧/٢ – ٣٣٨ ، اللسان (مشم) : ١١٣/١٢ ، والأول في تهذيب اللغة : ... ١٩٥٨ .

قال المبرد: (هشيمة: تأويله ضعفة ، والنجد: أعالي الأرض ، وقوله: على محبوكة الأصلاب جرد ، فالمحبوك: الذي فيه طرائق ، واحدها حياك ، والجماعة حبك ، وكذلك الطرائق التي على جناح الطائر) أهـ بتصرف ، والأصلاب: ماصلب من الأرض وارتفع ، جرد: لانبات فيها ،

<sup>(1)</sup> في الأصل وأذريته والتصويب من الإيجاز: ١٣٣.

<sup>(</sup>٥) المجاز : ١/ه ٤٠ ، تفسير الطبري : ١/٤/١٠ ، تفسير القرطبي : ١/٣/١٠ ، اللسان : ٢٨٢/١٤ ،

<sup>(</sup>٦) تفسير الماوردى : ٢/٥٨٥ ، زاد السير: ٥٠٠/٠ .

<sup>(</sup>۷) معاني القرآن الفراه: ۱٤٦/۲ ، تفسير الطبري عن مجاهد وقتادة :۱٦٧/١٥ - ١٦٨ ، تفسير الماوردي : ٤٨٦/٢ ، تفسير البغوي : ٢١٥/٤ ، تفسير الرازي : ٢٢٤/٢١، ونسبه ابن الجوزي في زاد المسير الأكثرين : ١٠١٨ .

<sup>(</sup>٨) معاني القرآن للقراء: ١٤٦/٢ ، تفسير الطبري : ١٦٨/١٥ ، تفسير الماردي : ٤٨٦/٢ ، تفسير البقوي : ٤/٦/١ ، زاد المسير عن القراء : ه/١٥١ ، تفسير القرطبي عن عطاء : ٤١٦/١٠ .

﴿ لَقَدْ / حِثْتُمُونَا كَمَاخَلَقْنَكُوْ أَوَّلَ مَرَّفَقٍ ﴾ [٤٨]

أي : أحياء . ﴿ مَّوْبِقًا ﴾ (١) [٢٥]

[محبساً (٢)](٢) . وقيل : مهلكاً (١) . ﴿ قُبُلًا ﴾ (٥) [٥٥]

مفاجأة (١) . ﴿ مَفاجأة (١) . ﴿ مَفاجأة (١) . ﴿ مَا عَلَمَ الْكُونَ الْكُونِ الْكُونَ الْمُعَلِّيْ الْكُونَ الْكُونَا الْكُونَ الْمُعَلِيْلِيَعْمِيْمِ الْمُعْلِقِينَا الْكُونَا الْكُونَ الْمُعْلِقُلْكُونَ الْمُعْلِقُلْمُ الْمُعَلِيْ الْمُعْلِقُ الْمُعْلِقُلْكُونَا الْمُعْلِقُلْمُ الْمُعْلِقُلْمُ الْمُعْلِقُلْمُ الْمُعْلِقُلْمُ الْمُعْلِقُلْمُ الْمُعْلِقُلْمُ الْمُعْلَقُلْمُ الْمُعْلِقُلْمُ الْمُعْلِقُلْمُ الْمُعْلِقُلْمُ الْمُعْلِيَعْلِيْ الْمُعْلِقُلْمُ

وقيل : أنواعاً منَ العذابِ ، كأنَّه جمعُ قبيل () .

<sup>(</sup>۱) من قوله تعالى : ﴿ ويوم يقول نادوا شركائي الذين زعمتم فدعوهم فلم يستجيبوا لهم وجعلنا بينهم مريقا ﴾

<sup>(</sup>٢) في الأصل مجلسا والتصويب من الإيجاز: ١١٣.

<sup>(</sup>٣) زاد المسير عن الربيع بن أنس: ٥/١٥٦ ، وانظر تهذيب اللغة: ٣٥٤/٩ ، القاموس المحيط: ٢٨٧/٣

<sup>(</sup>٤) معاني القرآن للفراء: ١٤٧/٢ ، غريب القرآن لليزيدي : ٢٣١ ، غريب القرآن السجستاني : ٩٧ ، غريب القرآن القتبي : ٢٦٩ ، تفسير الطبري ورجحه : ١٧٢/١٥ ، تفسير الماوردي : ٤٨٩/٢ .

<sup>(</sup>٥) من قوله تعالى : ﴿ وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاهم الهدى ويستغفروا ربهم إلا أن تأتيهم سنة الأولين أويأتيهم العذاب قبلا ﴾ .

<sup>(</sup>٦) تفسير الطبري عن مجاهد : ١٧٣/١٥ ، تفسير البغوي عنه :١/٩/٤ ، المحرر الوجيز : ١٠//١٠ عنه .

<sup>(</sup>٧) معاني القرآن للغراء: ١٤٧/٢ ، المجاز: ٢٠٧/١ ، معاني القرآن للأخفش: ٢١٩/٥ ، تفسير الطبري : ١٩٧/١ ، المحرر الوجيز : ١٩٣/١ ، المحرر الوجيز : ٤٦٢/١ ، المحرر الوجيز : ٤١٧/١٠ .

وقيل : مقابلةً (١) وهوَ معنَى « قِبلاً »(١) .

﴿ لِيُدْحِضُواْبِهِ لَغُنَّ ﴾ [٥٦]

ليبطلوه ويزيلوه (٢) .

والدحض : المزل المزلق (٤) . قال (٥) :

٧٢٤ - وَأَسْتَثْقِذُ المُوْلَى مِنَ الأَمْرِ بَعْدَما

يَزِلُّ كَمَا زَلَّ البِعِيرُ عَنِ الدَّحْضِ<sup>(١)</sup>

﴿ مَوْبِلًا ﴾ [٨٥]

منجاً<sup>(٧)</sup> .

#### \_ 674\_

<sup>(</sup>۱) معاني القرآن للفراء: ۱٤٧/۲ ، المجاز: ٤٠٧/١ ، غريب القرآن للسجستاني: ٩٧ ، غريب القرآن للقتبي: ٢٦٩ ، تفسير الطبري: ١٧٣/١٥ ، العمدة في غريب القرآن: ١٩١ ، المحرر الوجيز: ٤١٧/١٠ .

 <sup>(</sup>٢): وهي قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو وابن عامر ويعقوب بكسر القاف ، وقرأ الباقون بالرفع
 الكشف : ٢٩/٢ ، زاد المسير : ٥٨/٥ ، الإتحاف : ٢٩٢ . وانظر ماتقدم ص : ٨٤٤ .

<sup>(</sup>٣) المجاز :٤٠٨/١ ، غريب القرآن اليزيدي : ٢٣١ ، تفسير الماوردي : ٤٩١/٢ ، تفسير البغوي : ٢١٩/٤ . تفسير البغوي : ٢١٩/٤ .

<sup>(</sup>٤) انظر اللسان (دحض) : ١٤٨/٧ .

<sup>(</sup>٥) هو بعض بني أسد كما في ديوان الحماسة ، وقال عبد الله الجبوري في تعليقه على التذكرة السعدية : هو الحكم بن عبدل الاسدي ، شاعر هجاء من شعراء الدولة الاموية ، توفي سنة ١٠٠ هـ.

<sup>(</sup>٦) ديوان الحماسة بشرح التبريزي: ٩٧/٣ ، أمالي القالي: ٢٦٠/٢ -- ٢٦١ ، الصداقة والصديق: ٢٤٢ ، التذكرة السعدية: ٢٨٠/١ .

المولى: ابن العم هنا ، الدحض: مكان الزلق ، والمعنى: استدرك قريبي عند وقوعه في زلة الشدة ، كما يزل قدم البعير عن الزلق .

<sup>(</sup>٧) المجاز : ٢٠٨/١ ، غريب القرآن السجستاني : ٩٧ ، تفسيرالطبري : ١٧٥/١٥ ، معاني القرآن الزجاج : ٢٩٧/٣ .

﴿ لِمُهَاكِمِم ﴾ [٥٩]

أيْ : الإهلاكِهم فهق على هذا مصدرٌ ، كقوله تعالى : ﴿ مُدْخَلَصِدُقِ ﴾(١)(٥) قالَ(٦) :

٧٢٧ - أَلَمْ تَعْلَمْ مُسَرَّحِيَ الْقَوَافِي فلَا عيًّا بِهِنَّ ولَا اجْتِلَابَا<sup>(٧)</sup>

<sup>(</sup>١) معاني القرآن للفراء وجمعه مع الأول : ١٤٨/٢ ، غريب القرآن للقتبي : ٢٦٩ ، تفسير الطبري عن ابن عباس وقتادة وابن زيد : ١٧٥/١٥ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل يسير ، مراشك والتصويب من الديوان .

 <sup>(</sup>٣) الديوان: ١٧١ – ١٧١ (النزيع ، عريض المبارك ، ولو وألت) ، والأول في سيرة ابن هشام: ٢٢٤/٣ (ثمانيا ، عريض المبارك) ، والثاني فيها: ٢٢٦/٣ (خرجنا فما تنجو ، بيننا ، مدارك) ونسب الثاني إلى أبي سفيان ابن الحارث بن عبد المطلب يرد فيه على حسان .

الرس: البئر، النزيع: القريبة القعر، الأرعن: أراد الجيش العظيم الذي له فضول كرعان الجبال، أي: أنوفها، المبارك: لعله من ابترك القوم: أي: اقتتلوا وهم جاثون على الركب، اليعافير: الظباء، يقول: تتخلل اليعافير جيشنا لكثرته حتى تؤخذ، ولو هربت بشد سريع.

<sup>(</sup>٤) سورة الإسراء: أية: ٨٠.

<sup>(</sup>ه) انظر معاني القرآن للزجاج: ٢٩٧/٣ ، حجة القراءات: ٤٦١ – ٤٢٢ ، الكشف: ٢٦/٣، وهذا على قراءة ( مسهلكهم ) بضم الميم وفتح اللام الثانية ، وبها قرأ الجمهور وعاصم في رواية الأعشى والبرجمي عن أبي بكر ، بينما قرأ عاصم في رواية حماد ويحيى عن أبي بكر بفتح الميم واللام الثانية ، وفي رواية حفص بفتح الميم وكسر اللام .

ينظر المبسوط : ٢٣٦، الكشف : ٢/ ٦٥، النشر : ٢/ ٣١١، الإتحاف : ٢٩٢ .

<sup>(</sup>٦) هو جرير كما في ديوانه .

<sup>(</sup>۷) الديوان : ۷ه (ألم تخبر) ، الكتاب : ۲۳۳/۱، الخصائص : 1/77، أمالي الشجري : 1/77 .

أيْ : تسريحي ،

ويجوزُ أنْ يكونَ « مهلكهم » اسماً لزمانِ الهلاكِ ، أيَّ : جعلنا لوقتِ إهلاكهم موعداً (١) .

ولكنَّ المصدر أوْلَى وأفصتُ [لتقدم (٢)] ﴿ أَهْلَكُنَاهُمْ ﴾ (٢) ، والفعلُ يقتضِي المصدر وجوداً وحصولاً ، وهو المفعولُ المطلقُ ، ويقتضِي الزمانَ والمكانَ محلاً وظرفاً .

وكلُّ فعلِ ذادَ على ثلاثةِ أحدفٍ، فالمصددُ، واسمُ الزمانِ، والمكانِ، والمكانِ، والمكانِ، والمكانِ، والمكانِ، وأ

وإذّا كان المهلكُ اسماً لزمانِ الهلاكِ ، لايجوزُ الموعدُ اسماً للزمانِ أيضاً ؛ لأنَّ الزمانَ وجدَ في المهلكِ ، فلَا يكونُ للزمانِ زمانٌ ، بلْ يكونُ الموعدُ بمعنى المصدر ، أيْ : جعلنا لزمانِ هلاكهم وعداً . وكذلك على العكس : إذا جعلَ المهلكَ مصدراً ، كانَ الموعدُ اسمَ الزمانِ (١) .

وهذا منْ المشكلِ على كثيرٍ من الناسِ ، حتَّى على الأصمعيِّ ؛ فإنَّه أنشدَ للعجاج :

<sup>(</sup>١) معاني القرآن الزجاج: ٢٩٧/٣ ، إعراب القرآن النحاس عن أبي إسحاق: ٤٦٣/٢ ، حجة القراءات: ٤١٠ ، مشكل إعراب القرآن: ١١٣/٢ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل لتقدر والتصويب من الإيجاز : ١١٣ .

<sup>(</sup>٣) من قوله تعالى : ﴿ وَلَكَ الدِّرِي أَهْلَكُنَاهُم لَمَا ظَلَّمُوا وَجِعْلِنَا لَمُهْلُكُهُمْ مُؤْمِدًا ﴾ [الكهف: ٥٠] .

<sup>(</sup>٤) في الأصل فيه والتصويب من الإيجاز: ١١٤.

<sup>(°)</sup> ينظر: الكتاب لسيبويه: ٤ / ه٩ - ٩٦ ، ولم يذكر الزمان ، وكذا القاموس المحيط للفيروز آبادي : ١ / ١٨٤ .

<sup>(</sup>٦) ينظر ماسبق في معاني القرآن الزجاج : ٣٩٧/٣ ، البحر : ١٤٠/١ ، الدرالمسون : ١٧/٧ه .

٧٢٨ - جَأْ باً تَرَى تِلْيَلُهُ مُسَحَّجاً (١)

فقالَ أبُو حاتم (٢) : إنَّما هوَ بليتهِ .

فقالَ : مَنْ أَخبركَ / بهٰذاً ؟ .

فقال : مَنْ سمعَهُ مِنْ فلقِ [فيِّ ()] رؤية - يعني أبّا زيد (1) - قال : هٰذَا لاَ يكونُ .

فقالً : بلكي جعلَ « مسحجا » مصدراً ، كما قالَ :

٧٢٩ - أَلَمْ تعلَمْ مُسَرِّحِيَ القَوَافِي (٥)

.... .... ....

فَكَأَنَّهُ أَرَادَ أَنْ يَدِفَعَهُ ، فَقَالَ : قَالَ اللَّهُ عَنَّ اسْمُهُ : ﴿ وَمُزَّقَنَّهُمْ كُلَّ مُكَّرً مُمَزَّقِيًّ ﴾ (١). فسكت (٧) .

(۱) الديوان : ٣٧٣ الخصائص: ١/٦٦/ ، ٢٩٤/٣ (بليته) ، اللسان (سحج) : ٢٩٦/٢ (بليته) . وبعده : كأن في فيه إذا ما شحجا عودا دوين اللهوات مولجا

الجأب: الحمار الوحشي الضخم الغليظ ، التليل: العنق ، وبليته: أي: بعنة ، والليتان: ناحية العنق ، مسححا: مكدما ، معضضا مخدشا .

(٢) هو سهل بن محمد بن عثمان بن القاسم النحوي أبو حاتم السجستاني ( ٠٠٠ – ٢٥٥ هـ) ، إمام في النحو واللغة وعلوم القرآن والشعر ، وله في ذلك مصنفات باهرة ، وكان الاصمعي يجله ، ورث من أبيه وعمه منه ألف دينار فأنفقها في طلب العلم وعلى العلماء .

ترجمته في : نزمة الألباء : ١٤٥ – ١٤٨ ، إنباء الرواة : ٢/٨٥ – ٦٤ ، إشارة التعيين : ١٣٧ . البغية : ٢٠٦/١ – ٢٠٠

(٣) في الأصل (و) والتصويب من الإيجاز: ١١٤.

وقلق القم: شقه ومنقرجه.

- (٤) هو أبو زيد الأنصاري كما ورد التصريح بذلك في الخصائص واللسان .
- (٥) انظر الحديث عن البيت ص:٨٦٦ رقم (٧٢٧) وعجزه : فلاعيا بهن ولا اجتلابا .
  - (٦) سورة سبأ : أية : ١٩ .
- (٧) وردت هذه المناظرة في ، ديوان العجاج : ٣٧٣ ، شرح ما يقع فيه التصحيف : ١٠٠ ، الخصائص : ٣٧٥/٢ ، المزهر السيوطي : ٢٩٦/٢ ، المزهر السيوطي : ٢٩٥/٢ ٢٩٦/ ، المزهر السيوطي : ٢٧٥/٢ ٢٩٦/ ، المزهر السيوطي : ٣٧٥/٢ ٣٠٠ .

#### \_ \\\ \_

وَإِذْ قَالَدَ مُوسَىٰ لِفَتَ لَهُ ﴾ [٦٠]
 وهو ابن أخته (۱) يوشع بن نون (۱) .
 ﴿ لَآ أَبْرَحُ ﴾ [٦٠]
 لَا [أ<sup>(n)</sup>]زال أمشي (۱) .
 ﴿ مَجْمَعَ ٱلْبَحْرَيْنِ ﴾ [٦٠]

بحرَ روم (٥) ، وبحر فارس (١) ، يبتدئ أحده ما (٧) مِنَ المشرق ، والأخر مِنَ

\_ 274 \_

 <sup>(</sup>١) تفسير الماوردي: ٤٩٢/٢ ، أحكام القرآن لابن العربي: ١٢٤٤/٣ وقال: (وهذا كله مما لايقطع به فالوقف فيه أسلم) ، تفسير القرطبي: ١١/١١ ، قال الماوردي (وسمي فتاه لملازمته إياه ، قيل : في العلم ، وقيل في الخدمة . وهو خليفة موسى على قومه من بعده) .

 <sup>(</sup>۲) جاء ذلك في حديث طريل أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب التفسير ، باب ﴿ وإذ قال موسى لفتنه ... ﴾ رقم (٤٧٧٥) : ٤٠٩/٨ ، وانظر تفسير عبد الرزاق : ١/٥٠١ ، التعريف والإعلام للسميلي : ١٠٣ ، تفسير القرطبي : ١/٣ ، مفحمات الاقران : ٢٩ وعزاه لابن أبي حاتم .

<sup>(</sup>٣) زيادة من الإيجاز: ١١٤.

<sup>(</sup>٤) معاني القرآن النحاس :٤/٢٢/٤ ، تفسير البغوي : ٢٢١/٤ ، الكشاف : ٤٩٠/٢ ، زاد المسير : ه/١٦٤ .

<sup>(</sup>ه) بحر الروم: هو بحر في شمال جزيرة العرب، ويسمى بحر المغرب، وبحر الشام والقسطنطينية، ويحر الأندلس، وبحر الاسكندرية، وبحر الأفرنج، مأخذه من البحر المحيط ثم يمتد مشرقاً فيمر من شماليه بالأندلس ثم ببلاد الأفرنج إلى القسطنطينية، ويمتد من جهة الجنوب على بلاد كثيرة أولها سلا ثم سبتة ... وتونس وطرابلس والاسكندرية، ثم سواحل الشام إلى أنطاكية، ويعرف اليوم بالبحر الأبيض المتوسط، معجم البلدان: ١/٥٤٧، مراصد الاطلاع: ١/٦٦٧، بلدان الخلافة الشرقية: ١٩٥١ ...

<sup>(</sup>٦) هو شعبة من بحر الهند الأعظم ، وهو فوه نجلة التي تصب فيه ، وبحر فارس ، وبحر البحرين وعمان واحد ، على ساحله الشرقي بلاد الفرس ، وعلى ساحله الغربي بلاد العرب ، وتمتد سواحله نحو الجنوب إلى قطر وعمان والشحر ، وهو يعرف اليوم بالخليج العربي . معجم البلدان : ٢/٣٤٣ – ٣٤٤ ، مراصد الاطلاع ٢/٧/١ ، بلدان الخلافة الشرقية : ٣٨ .

 <sup>(</sup>٧) في الأصل لأحدهما والتصويب من الإيجاز : ١١٤ .

المغرب ، حتّى يلتقيا<sup>(١)</sup> .

وقيل : أراد بالبحرين الخضر وإلياس بغزارة علمهما(٢) .

﴿ حُقْبًا ﴾ [٦٠]

حيناً طويلاً<sup>(٢)</sup>.

يقال : إِنَّهُ ثَمَانُونَ سَنَّةً (1) .

ثم قال عن لقاء الخضر وإلياس: ( ... لم يصبح شيء من ذلك وأن الذي يقوم عليه الدليل أن الخضر مات ، وكذلك إلياس عليهما السلام ) .

- (٣) غريب القرآن للقتبي: ٢٦٩ ، تفسير الطبري: ١٧٦/١٥ ، تفسير البغوي: ٢٢١/٤ ، الكشاف:
   ٤٩٠/٢ .
- (3) معاني القرآن للفراء : 108/1 ، غريب القرآن للسجستاني : 108/1 ، غريب القرآن للقتبي : 108/1 ، معاني القرآن للزجاج : 108/1 ، معاني القرآن للنحاس : 108/1 ، معاني القرآن للنحاس : 108/1 .

<sup>(</sup>۱) معاني القرآن للفراء: ۱۰٤/۲ ، تفسير عبد الرزاق عن قتادة : ۲۰۰۱ ، تفسير الطبري عن قتادة ومجاهد وابن عباس :۱۷۱/۱۵ ، تفسير الماوردي : ۴۹۲/۲ ، تفسير البغوي عن قتادة : ۲۲۱/٤ مقحمات الأقران : ۱۹ .

<sup>(</sup>٢) حكاه المارردي عن السدي: ٢/٢٩٤ ، والزمخشري في الكشاف: ٢/ ١٩٠٤ ، ووصفه بأنه من بدع التفاسير ، والرازي في تفسيره: ١٤٦/٢١ ، وفيهما أنه الخضر وموسى وقد رردت أخبار وأحاديث في التقاء الخضر وإلياس وكلها أسانيدها ضعيفة جدا أوموضوعة . ينظر الزهر النضر في نبأ الخضر: ٢٨ - ٢٩ ، ٣٥ - ١٥ ، والبداية والنهاية: ٢/٣٣٧ - ٣٣٤ ، ٣٣٧ ، قال ابن كثير: (وكل من الأحاديث المرفوعة ضعيفة جداً لايقرم بمثلها حجة في الدين ، والحكايات لايخاو أكثرها عن ضعف في الإسناد ، وقصاراها أنها صحيحة إلى من ليس بمعصوم من صحابي أو غيره لأنه يجوز عليه الخطأ والله أعلم ... وقد تصدى الشيخ أبو الفرج بن الجوزي رحمه الله في كتابه عجالة المنتظر في شرح حالة الخضر للأحاديث الواردة في ذلك من المرفوعات فبين أنها موضوعات ، ومن الإثار عن الصحابة والتابعين فمن بعدهم فبين ضعف أسانيدها ببيان أحوالها وجهالة رجااها وقد أجاد في ذلك وأحسن الانتساد .)

وقيلَ : أقلَّ مِنْ ذَلكَ (١) .

﴿ فَلَمَّا بَلَغَا بَجْمَعَ بَيْنِهِ مَا ﴾ [٦١]

أي : افريقية<sup>(٢)</sup> .

﴿ فَأَتَّخَذَسَبِيلَهُ فِٱلْبَحْرِ ﴾ [11]

أيْ : الحوتُ أحياهُ اللهُ ، فطفرَ (٢) فِي البحرِ .

﴿ سَرَيًّا ﴾

مسلكاً (١) .

﴿ ذَلِكَ مَا كُنَّانَبَغِي ﴾(١٠) [٦٤]

كانَ أُوحيَ إلى موسى ، أنَّك تلقى الخضر حيث تنسى شيئاً مِنْ متاعِكُ(١).

<sup>(</sup>۱) أخرج الطبري عن مجاهد: أنه سبعون سنة: ١٧٦/١٥ ، وحكاه الماوردي عنه ، وحكى عن الكلبي إنه سنة بلغة قيس: ٤٩٢/٢ - ٤٩٢ ، وانظر معاني القرآن للنحاس: ٢٦٤/٤ ، تفسير القرطبي: ١١/١١ .

<sup>(</sup>٢) معاني القرآن النحاس عن أبي بن كعب: ٤/٥/٥ ، المحرد الوجيز: ٢١/١٠ ، زاد المسير عن أبي بن كعب: ٥٠ /١٠٤ ، مفحمات الأقران عن محمد بن كعب وعزاه إلى ابن أبي حاتم: ٧٠ .

<sup>(</sup>٣) أي وثب في ارتفاع ، والطفر : الوثوب ، اللسان ( طفر ) : ١٠٢/٤ .

<sup>(</sup>٤) المجاز: ٢/٩٠١ ، غريب القرآن اليزيدي: ٢٣٢ ، غريب القرآن القتبي: ٢٦٩ ، تفسير البغوي: ٢٢٧/٤

<sup>(</sup>ه) أثبت ياء ﴿ نبغى ﴾ وصلا نافع وأبوعمر والكسائي وأبو جعفر ، وفي الحالين : ابن كثير ويعقوب ، وحذفها الباقون في الحالين . المبسوط : ٢٤١ ، الكشف : ٢٨٣/ ، الإتحاف : ٢٩٢ ، البدور الزاهرة : ١٩٢ .

<sup>(</sup>٦) تفسير عبد الرزاق عن قتادة: ١/٥٠١ ، تفسير الطبري عنه: ٥١/٩٧١ ، تفسير الماوردي: ٤٩٤/٢ .

فَأَرْبَدُ اعْلَى عَاثَارِهِمَا قَصَصَا 
 أَيْ: رجعًا يقصانِ الأثر ويتبعانِه (۱) .
 شَيْئًا إِمْرًا ﴾ [۷۷] عجباً (۱) .
 كَبُوُ اخِذْنِي بِمَانَسِيتُ ﴾ [۷۷] أيْ : تركتُ (۱) .
 فَلا تُرْهِقُنِي ﴾ [۷۳] .
 ولا تعاسرْني (۱) .
 ولا تعاسرْني (۱) .

<sup>(</sup>١) المجاز : ٢٠٩/ ، غريب القرآن لليزيدي : ٢٣٢ ، غريب القرآن القتبي : ٢٦٩ ، تفسير الماوردي : ٢٩٤/ ، تفسير المبغوى : ٢٢٢/٤ .

 <sup>(</sup>۲) لغات القبائل رواية ابن حسنون : ۲۳ قال : (يعني عجبا بلغة قريش) ، وانظر غريب القرآن للقتبي :
 ۲۲۹ ، تفسير البغري : ۲۲٤/٤ ، زاد المسير عن قتادة وابن قتيبة : ١٧١/٥ .

<sup>(</sup>٣) وقد جاء في الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب الشروط ، باب الشروط مع الناس بالقول حديث رقم (٢٧٢٨) : ٥/٣٢٦ ، ومسلم كتاب الفضائل باب فضائل زكريا والخضر : ١٤١/١٥ ، وأحمد : ٥/١٠٠ عن أبي بن كعب - رضى الله عنه - قال : قال رسول الشكة : « ... كانت الأولى نسيانا والوسطى شرطا ، والثالثة عمدا » . واللفظ للبخارى .

<sup>(</sup>٤) معانى القرآن للزجاج : ٣٠٢/٣ ، معانى القرآن للنحاس : ٢٧٠/٤ ، الكشاف : ٤٩٣/٢ .

 <sup>(</sup>٥) هذا على قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو وأبي جعفر بالف بعد الزاي ، وتخفيف الياء ، وقرأ الباقون
 بغير ألف ، المبسوط : ٢٣٧ ، الكامل في القراءات الخمسين : ل٢١٤/ب ، النشر : ٣١٣/٢ .

<sup>(</sup>٦) تفسير الطبري : ١٨٥/١٥ ، إعراب القرآن للنحاس عن أبي عمرو : ٢٦٦/٢٤ ، تفسير الماوردي عنه : ٤٩٨/٢ ، زاد المسير عنه : ١٧٣/٥ ، وكذا تفسير الرازي عنه : ١٩٦/٢١ .

وقيلَ: الزكيةُ: فِي الدينِ والعقلِ، والزاكيةُ: فِي البدنِ، أَيْ: تامةُ ناميةٌ (١) . وهو معنى قولِ ابنِ عباسٍ: « إنَّ المقتولَ كان شاباً يقطعُ الطريقَ »(١) .

والبالغُ يقالُ لهُ: الغلامُ (٢) ، أ يضاً ، كما قالتُ الأخيليةُ (١) : ٧٢٩ - إِذَا نَزَلَ الحَجَّاجُ أَرْضاً مَرِيضَةً تَتَبَّعَ أَقْصَى دَائِهَا فَشَافَاهَا مَنْ الَّذَاءِ العُضَالِ الَّذِي بِهَا ٧٣٠ - شَفَاهَا مِنْ الَّذَاءِ العُضَالِ الَّذِي بِهَا

غُلَامٌ إِذَا هَزَّ [الَقَنَاةَ(٥)] سَلَقَاهَا(١)

﴿ يُرِيدُأَن يَنقَضَّ ﴾ [٧٧] يكادُ أَنْ ينقضَّ .

<sup>(</sup>١) تفسير الماوري عن أبي عبيدة ، ونحوه عن كثير من المفسرين : ٤٩٨/٢ ، زاد المسير عنه : ١٧٣/٠ .

 <sup>(</sup>٢) حكاه عنه الماوردي في تفسيره: ٢٩٧/٢ – ٤٩٨ ، وحكاه البغوي في تفسيره عن الكلبي: ٢٢٤/٤ .
 وكذا القرطبي في تفسيره: ٢١/١١ .

<sup>(</sup>٣) انظر المحرر الوجيز : ٢١/١٠ ، تفسير القرطبي : ٢١/١١ .

<sup>(</sup>٤) هي ليلى بنت عبد الله بن الرحال بن شداد بن كعب الأخيلية ( ٠٠ - ٨٠ هـ) من بني عامر بن صعصعة شاعرة فصيحة ، ذكية جميلة ، اشتهرت بأخبارها مع توبة بن الحمير ، ماتت بساوة وقبرت بها .

ترجمتها في : طبقات الشعراء : ٢٢٠ - ٢٢١ ، الأغاني : ٢١٠/١١ .

<sup>(</sup>٥) مطموسة في الأصل والتصويب من الديوان.

<sup>(</sup>٦) الديوان: ١٢١ ، صيد الخاطر: ٩٦ وفيهما (إذا هبط) ، وفي الصيد (شفاها بدل سقاها) ، العقد الفريد: ١٣٧٨ ، ربيع الأبرار: ٦٨٩/٣ (ورد ، العقام) ، زهر الأداب: ٢/٥٣٨ (إذا ورد ، الداء العياء، ثناها) .

الداء العضال: الغالب، وقبل: لما بلغت ليلى هذا البيت عقب الحجاج قائلا: لاتقولي غلام وقولي همام.

وحكى الصوليُّ(۱) في معانيه (۲) : أنَّ بعضَ الكتابِ (۲) أنكر الإرادة للجمادِ ، وتكلمَ على وجهِ الطعنِ ، فالقمتُهُ الحجرَ بقولِ الراعي / :

٧٣١ - في مَهْمَهٍ فلقِتَ بِهَاهَا مَاتُهَا فَلُوسُولَا (١) (١) (١) فَلِقَ الفُوسُ إِذَا أَرَدْنَ [نصُولَا (١)] (٥)

﴿ فَخَشِيناً ﴾ [٨٠] كرهّناً<sup>(١)</sup>.

ترجمته في معجم الشعراء للمزرباني: ٤٣١ ، وفيات الأعيان: ٣٦٠ - ٣٦١ ، المنتظم لابن الجوزى: ٣٥٩/١ - ٣٦١ ، الفلاكة والمفلوكون: ١٣٥٠ .

- (٢) لم أقف على كتاب له بهذا الاسم ولعله هو كتاب الشامل في علم القرآن .
  - (٣) هو أبو فراس كما في فقه اللغة : ٣٦٠ ،
  - (٤) في الأصل فضولا والتصويب من الديوان.
- (٥) الديوان : ٢٢٢ ، تفسير الطبري : ١٨٧/١٥ ، اللسان (رود) : ١٨٩/٣ وفي ثلاثتها (قلقت ، قلق الفؤوس) ، فقه اللغة : ٣٦٠ ، تفسير القرطبي : ٢٦/١١ ، وفي اللسان : (نضولا) .

مهمه : المفارة والبرية القفر ، فلقت : شقت وتكسرت ، نصولا : خروجا وتكسرا ، وقلقت : تحركت ولم تستقر .

قال القرطبي: نصولا: أي: ثبوتا في الأرض ، فشبه وقع السيوف على رؤوسهم بوقع الفؤوس في الأرض ، فإن الفاس يقع فيها ويثبت لايكاد يخرج .

والقصة قدحكاها الثعالبي عن الصولى مطولة . انظر فقه اللغة : ٣٦٠ .

(٦) معاني القرآن للأخفش : ٢٠/٢ ، تفسير الطبري عن بعض أهل العربية من أهل البصرة : ٢/١٦ ، معانى القرآن للأخاج : ٣٠/٥٠ ، تفسير الماوردي : ٢٠٢/٠ ، المحرر الوجيز : ٢٠/٧٠ .

<sup>(</sup>۱) هو محمد بن يحيى بن عبد الله بن العباس الصولي ، نسبة إلى جده صول تكين ، أبو بكر البغدادي الشطرنجي ، (۲۰۵ – ۳۳۵هـ وقيل : ۳۳۳هـ) أحد الأدباء الفضلاء محدث فقيه عرف بالعلم والأدب والدين، وعمق التفكير ورجاحة العقل . اتصل بالخلفاء وتتلمذ على أبي داود السجستاني والمبرد وثعلب وغيرهم . من مؤلفاته : أدب الكاتب ، الشامل في علم القرآن .

وقيل : علمناً (١) .

وخشي مثلُ حسب ، وظن ، من الأفعالِ التي تقاربُ أفعالَ الاستقرارِ والثبات .

- ﴿ وَأَقْرَبُرُهُمَّا ﴾ [٨١]
- أكثر براً لوالديه ، وأتمَّ نفعاً .
  - مِن كُلِّ شَيْءِ سَبَبًا ﴾ [ ٨٤] علماً يتسببُ بِه إلىٰ نيلِه (١) .
- ﴿ فَأَنْعَ سَبَبًا ﴾ [٨٥] أيْ : طريقاً مِنَ المشرقِ والمغربِ<sup>(٢)</sup>، كقولِهِ : ﴿أَسَبَكِ ٱلسَّمَوَتِ ﴾ (أَ)، أيْ : طرائقها .
  - ﴿ وَجَدَهَاتَغُرُبُ فِي عَيْنٍ حَمِثَةٍ ﴾ [٨٦] ذات حمأة (١٥٠٠) .

<sup>(</sup>۱) معاني القرآن للفراء: ١٥٧/٢ ، تأويل المشكل: ١٩٠ ، تفسير الماوردي: ٥٠٢/٢ ، تفسير البغوي: ٤/٢٠٤ ، المحرر الوجيز: ٤٣٧/١٠ . قال ابن عطية: (والأظهر عندي في توجيه هذا التأويل – وإن كان اللفظ يدافعه – أنها استعارة ، أي : على ظن المخلوقين والمخاطبين ، لو علموا حاله لوقعت منهم خشية الرهق للأبوين ) .

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري : ٨/١٦ ، معاني القرآن الزجاج : ٣٠٨/٣ ، تفسير الماوردي :٢٠٤/٠ ، تفسير البغوى : ٢٢٩/٤

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبرى: ١٩/١٦ ، معانى القرآن النحاس: ٢٨٥/٤ ، تفسير الماوردي: ٥٠٤/٢ .

<sup>(</sup>٤) سورة غافر : أية : ٣٧ .

<sup>(</sup>٥) الحمأة : الطين الأسود المنتن انظر الممدود والمقصور لأبي الطيب : ٥٤ ، اللسان : ١١/١ (حماً) .

 <sup>(</sup>٦) تفسير الطبري عن ابن عباس : ٦/١٦ ، معاني القرآن للزجاج : ٣٠٨/٣ ، معاني القرآن للنحاس :
 ٢٨٧/٤ ، تفسير المارردي : ٢/٥٠٥ ، تفسير البغري : ٢٣٠/٤ .

فإنَّ مَنْ ركبَ البحرَ وجدَ الشمس تطلعُ وتغربُ منْها(١) رؤيةً لاحقيقةً.

﴿ جَزَّاءُ ٱلْحُسَنَّىٰ ﴾ (١) [٨٨]

أيْ : الجنةَ الحسنى ، فحذفَ الموصوفَ اكتفاءً بالصفةِ (١٠).

وربَّمًا نونَ الجزاءَ (١) ، ثمَّ يكونُ الحسنى بدلاً منه (٥) .

< لَّهُ غَلَلُهُ مِنْ دُونِهَ اسِتْرًا ﴾ [٩٠]

أيْ: كنّاً (١) ببناءٍ أو بخمرٍ (١٥/٥) ، وقيل : بلْ أراد دوام طلوعها عليهم في الصيف (١) ، وإلا فالحيوانُ يحتالُ للكنّ ، حتّى الإنسان .

<sup>(</sup>١) كذا هنا والضمير يعود على العين ، وفي الإيجاز : ١١٥ (فيه) والضمير يعود على البحر وكلاهما بمعنى، وفي الأول غلب ضمير الطلوع ، وفي الثاني الغروب .

<sup>(</sup>٢) هذا على قراءة أبي جعفر ونافع وابن كثير وابن عامر وأبي عمرو ، وأبي بكر عن عاصم ، ﴿ جزاء الحسنى ﴾ بالرفع والإضافة .

المبسيط: ٢٣٨ ، النشر: ٢/٥/٦ .

<sup>(</sup>٣) انظر البيان في غريب إعراب القرآن: ١١٦/٢ ، إملاء مامن به الرحمن: ١٥٥/٥٠ .

<sup>(</sup>٤) وهمي قرامة عبد الله وابن أبي إسحاق (جزاء) بالرفع والتنوين ، تفسير القرطبي : ٥٣/١١ ، البحر : ١٦٠/٢ ، الدر المصون : ٤٣/٧ ،

<sup>(</sup>ه) انظر الكشف : ٢/٥٧ ، البيان في غريب إعراب القرآن : ١١٦/٢ ، إملاء ما من به الرحمن : ٣/٥٣ ، تفسير القرطبي عن البصريين : ٣/١٦ ، البحر : ١٦٠/٦ ، الدر المصون : ٣/٧٧ .

 <sup>(</sup>٢) الكن : وقاء كل شيء وستره ، والكن : مايرد الحر والبرد من الأبنية والمساكن . اللسان ( كنن ) :
 ٣٦١/١٣ .

<sup>(</sup>٧) الخُمَر - بالتحريك - كل ما ستر من شجر أو جبال أو بناء أو جرف ونحوه ينظر اللسان (خمر) : ٢٥٦/٤ .

<sup>(</sup>A) تفسير الطبري عن قتادة والحسن وابن جريج : ١١/١٦ ، معاني القرآن للزجاج : ٣٠٩/٣ ، معاني القرآن للزجاج : ٢٩١/٤ ، تفسير ابن كثير القرآن للنحاس : ٢٩١/٤ ، تفسير الماوردي : ٢٠٤/٥ ، تفسير الرازي : ١٦٩/٢١ ، تفسير ابن كثير : ١٠٤/٣ .

<sup>(</sup>٩) لم أقف عليه في شيء من كتب التفسير ، وقد أشار إلى نحوه أبو حيان في البحر : ١٦١/٦ ، حيث عقب على رجز استشهد به فقال : ( وذلك إنما هو من قوة حر الشمس عندهم واستمرارها ) ، وانظر تعليق (٤) ص : ٨٧٧ .

ولكنْ وراءَ بربرَ<sup>(۱)</sup> مِنْ تلقاء بلغارَ<sup>(۱)</sup> ، إِذَا سلكَ السالكُ منهُمْ لحقَ<sup>(۱)</sup> القطبَ في البحر - لامتناع المسير في البرِّ - وصلَ إلى حيثُ يبطلُ الليلُ في المسيف بواحدة ، وتدورُ الشمسُ ظاهرةٌ فوقَ الأرضِ<sup>(1)</sup> .

وقد حُكي أَن رسولاً مِن أهل بلغار ، ورد على الأمير الماضي () - أنار الله برهانه - وكان بلغ الموضع المذكور ، فحكاه بين يديه ، وكان - رحمه الله - عظيم الصلابة في دين الله ، فتسارع إلى شتم الرجل ، ونسبته إلى إلحاد على براءة أولئك القوم عنه حتى قال له الشيخ أبو نصر بن مشكان () : إن هلذا لا

ترجمته في خاص الخاص : ١٦ ، ٢٢٢ ، تتمة يتيمة الدهر : ٢٥٠ – ٢٥٤ ، تاريخ بيهق : ١ ، ٦٥ ، ٢ ٣٣٣ ، ٢٥٧ ، ٨٥٨ ، الكامل لابن الأثير : ٨/٨٨ .

<sup>(</sup>١) كذا هنا ، وفي الإيجاز : ١١٥ (وهذا المكان وراء برية من تلقاء بلغار)

<sup>(</sup>Y) بلغار: - بالضم والغين المعجمة - مدينة الصقالبة ، ضاربة في الشمال ، شديدة البرد ، لايكاد الثلج يقلم عن أرضها صيفا ولا شتاء ، وكان أهل بلغار قد أسلموا في أيام المقتدر بالله .

معجم البلدان : ١/٥٨٥ – ٤٨٨ ، الروض للعطار : ١٠١ ، وينظر رسالة ابن فضلان ، آثار البلاد وأخبار العباد : ٢١٢ – ٦١٤ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل المق ، وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٤) ينظر آثار البلاد وأخبار العباد : ١٣ ، قواعد الجغرافيا العامة : ٣٩ - ٤١ ، الطريق إلى النجوم : ٣٢ ، وهامش : ٢٤ .

<sup>(</sup>ه) هو الملك الكبير العادل يمين الدولة وأمين الملة ، أبو القاسم محمود بن ناصر الدين سبكتكتين الغزنوي ( ٣٥٨ – ٤٢١ هـ) صاحب بلاد غزنة وماوالاها ، قام في نصر الإسلام قياماً تاماً،وفتح فتوحات كثيرة في بلاد الهند وغيرها ، وكان عادلاً في رعاياه مشغول اللسان بالذكر والقرآن، في غاية الديانة والصيانة بيكره المعاصي وأهلها ، والماضي : أي الذاهب إلى الدار الآخرة من مضى الشيء يمضى مضياً .

ترجمته في : تاريخ اليميني : 71/7 - 77 ، الفتح الوهبي : 72/7 ، البداية والنهاية : 71/17 - 77 .

<sup>(</sup>٦) هو الشيخ العميد أبو نصر منصوربن مشكان – بالشين والسين – ( ٠٠٠ – ٤٣١ هـ ) من كتاب الدولة الغزنوية،كان كاتب الإنشاء لمحمود بن سبكتكين واواده مسعود ، قال عنه الثعالبي : (وقد رفع الله محله عن الشعر الذي ينخفض عن قدره ، وأتاه البلاغة العالية التي هي أليق به) كان من الكتاب المفلقين سلس العبارة عذب الألفاظ ، جيد الشعر ، إمام زمانه في الترسل والإنشاء ، ذا عقل وقاد ويصر نافذ في السياسة وغيرها ، أصيب فجأة باللقوة والفالج فمات بعد بضعة أيام ، قال عنه تلميذه أبو الفضل البيهقي : ( قد ختمت الكفاية والبلاغة والعقل به ) .

يذكره عَنْ رأي ومذهب ، وإنَّما يحكيه عَنْ رؤيةٍ وعيان ، والقرآنُ يشهدُ لَهُ بذلكَ فِي قَوْلِهِ : ﴿ لَمْ نَجْعَلُ لَّهُمْ مِّنَ دُونِهَا سِتُراً ﴾(١) فلم يقنعُهُ حتَّى سألَ / أصحابَ العلم بالنجوم عنهُ ، فوصفُوا لهُ بصورِ إقناعيةٍ .

فقالَ : كيفَ تعرفونَ ؟ واللهُ يقولُ : ﴿ مَّا أَشْهَدَتُهُمْ خَلْقَ ٱلسَّمَوَتِ
وَٱلْأَرْضِ ﴾(١) ؟!

فقيل : كمَا نعرفُ تشريح أنه الله الله الله عنه الله ﴿ وَلَا خَلْقَ أَنفُسِهِمْ ﴾ (١). فَكُفَّ عنِ الرَّجلِ .

﴿ خَرِيهًا ﴾(١) [٩٤]

خراجاً (°) [ كالنَّبْتِ والنَّبَاتِ ( ) والحَصْدِ والحَصَادِ ، وقيلَ : الخَرْجُ : الفيءُ ، والخرَاجُ : الفريُهُ ( )

<sup>(</sup>١) سورة الكهف : أية : ٩٠ .

<sup>(</sup>٢) سورة الكهف : أية : ١ه

<sup>(</sup>٣) علم التشريح: هو علم باحث عن كيفية أجزاء البدن ، وترتيبها ، من العروق والأعصاب والغضاريف والعظام واللحم ، وغير ذلك من أحوال كل عضو عضو ، وموضوعه: بدن الإنسان . كشف الظنون: 184/.

 <sup>(</sup>٤) قرأ حمزة والكسائي وخلف ﴿ خراجا ﴾ بقتح الراء وألف بعدها ، والباقون بإسكان الراء بدون
 ألف .

الميسوط: ٢٣٩ ، الكامل في القراءات الخمسين: ل١٢/١، النشر: ٢١٥/٢ ، الإتحاف: ٢٩٥ .

<sup>(</sup>ه) تفسير البغوي : ٢٢٣/٤ ، الكشاف : ٤٩٩/٢ ، زاد المسير عن أبي عبيدة والليث : ه/١٩١ ، تفسير الرازي : ١٩٢/٢١ .

<sup>(</sup>٦) في الأصل كالثبت والثبات والتصويب من الإيجاز: ١١٥.

<sup>(</sup>٧) معاني القرآن للزجاج : ٣١٠/٣ ، تفسير البغوي : ٣٣٣/٤ ، البحر : ١٦٤/١ ، إتحاف فضلاء البشر : ٢٩٥ .

وقال الفراءُ: الخراجُ مِنَ الأرضِ ، والخَرْجُ: فِيمَا يخرجُ منْ سائرِ (١) من الأراب الأموال (٢) .

﴿ زُبَرَالُغَدِيدُ ﴾ [٩٦]

قطعاً منه (٢).

بَيْنَ ٱلصَّدَفَيْنِ

بِينَ الجبلينِ ، كلُّ واحدٍ منهما يصادِف صاحبه ويقابِله (١) .

وقيل : بِلْ كُلُّ واحدٍ منْهُما يِنحرفُ ويتزاورُ عَنْ صاحبِه . فيكونُ بمعنى

الصدوف والصدود (٥).

﴿ قِطْرًا ﴾

نحاساً مذاباً <sup>(١)</sup> .

﴿ أَن يَظْهَرُوهُ ﴾ [٩٧]

أنْ يعلُوه<sup>(٧)</sup> .

<sup>(</sup>١) تكرر في الأصل عبارة (من سائر).

<sup>(</sup>٢) لم أقف عليه في معاني القرآن له ، ونحوه في معاني القرآن الزجاج : ٣١٠/٣ ، تفسير الماوردي : ٥٠٧/٢ .

<sup>(</sup>٣) المجاز : ١/٤/١ ، غريب القرآن للقتبي : ٢٧٠ ، تفسير الطبري : ٢٠/١٦ ، معاني القرآن للزجاج : ٣١١/٣ ، تفسير المارردي : ٢٠/٢٠ ، تفسير البغوي : ٣٣٢/٤ .

<sup>(</sup>٤) غريب القرآن للسجستاني : ٩٨ ، المحتسب : ٣٤/٢ ، تهذيب اللغة : ١٤٦/١٢ ، تفسير الماوردي عن الأزهرى : ١/٨٠ ، الدر المصون : ١/٨٠ ،

<sup>(</sup>٥) تفسير الماوردي عن ابن عيسى : ١٠٨/٢ .

<sup>(</sup>٦) المجاز : ١/٥١٦ ، غريب القرآن القتبي : ٢٧٠ ، تفسير الطبري : ٢١/١٦ ، تفسير البغوي : ٢٣/٤ ، تفسير البغوي : ٤٢//١٠ ، المحرر الوجيز : ٤٥١/١٠ .

<sup>(</sup>۷) المجاز : ١/ه١٥ ، غريب القرآن لليزيدي : ٣٣٥ ، تفسير الطبري : ٢٢/١٦ ، معاني القرآن للزجاج : ٣١٢/٣ ، تفسير الماوردي : ٢٨/٨٠ ، تفسير البغوي : ٢٣٣/٤ .

﴿ وَمَا أَسْتَطَاعُواْ لَهُ نَقْبُنَا ﴾ [٩٧]

رمنْ أسفلِه ،

[٩٨] (١)﴿ وَكُمَّ ﴾

هدماً ، حتى يندك ويستوي بالأرض (٢).

﴿ وَتَرَكْنَا بَعْضَهُمْ يَوْمَ بِذِيمُوحُ فِي بَعْضٍ ﴿ ١٩٩] أي: يختلط كما يختلطُ أمواجُ البحرِ بعضُها فِي بعضٍ (٢).

## [ تهت سورة الكمف]

<sup>(</sup>١) قرأ عاصم وحمزة والكسائي وخلف ( دكاء ) بالمد والهمز ، والباقون بتنوين الكاف بلا همز .

المبسوط: ٢٤٠ ، الكشف: ٢١/١ ، النشر: ٢٧١/٢ ، الإتحاف: ٢٩٦ .

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري: ٢٢/١٦ ، تفسير الماوردي: ٢/٩٠٥ ، تفسير البغوي: ٢٣٤/٤ ، البحر: ٢/١٦٥ .

<sup>(</sup>٣) تفسير الماوردي : ٢/٥١٠ ، تفسير البغوي : ٤/٥٣٠ ، زاد المسير : ٥/٥/٠ ، تفسير القرطبي : ١٩٥/٠ . .



# ﴿ ذِكْرُرَحْمَتِ رَبِّكَ ﴾ [٢]

أيْ : هٰذا ذكرُ (١) ، أو فيما أنزلَ عليكَ ذكرُ (٢) .

﴿ وَأَشْتَعَلَ ٱلرَّأْسُ شَيْبًا ﴾ [٤]

نصبُّ على المصدرِ ، كأنَّه شابَ الرأسُ شيباً (٢) .

ويجوزُ على [التمييزِ (١)]، كقواكِ : ضقتُ بِه ذرعاً ، وتصبَّبتُ عرقاً .

# ﴿ يَرِثُنِي ﴾[٦]

بالرفع (٥) ، على صفة الوليِّ ومعنى النكرة ؛ لأنَّ صفة النكرة نكرة . أي : ولياً وارثاً (١) .

<sup>(</sup>١) معاني القرآن للفراء: ١٦١/٢ ، تفسير الطبري عن بعض نحويي الكوفة: ٣٥/١٦ ، معاني القرآن القرآن المراث : ١١٩/٢ ، للرجاج : ٣١٨/٣ ، مشكل إعراب القرآن : ٤٤٩/٢ ، البيان في غريب إعراب القرآن : ٢١٩/٢ ، الدر المصون : ٣١٨/٢ م

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري عن بعض نحوبي البصرة : ٣٥/١٦ ، البيان في غريب إعراب القرآن : ١١٩/٢ ، إملاء مامن به الرحمن :٣/٣٤ ، الدر المصون : ٧/١٦ه.

<sup>(</sup>٣) معاني القرآن للأخفش: ٢/٤/٢ ، إعراب القرآن للنحاس ورجحه: ٤/٣ ، مشكل إعراب القرآن: ٢/٣٤ ، البيان في غريب إعراب القرآن: ١١٩/٢ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل التمير وهو تصحيف ، وانظر معاني القرآن الزجاج : ٣١٩/٣ ، إعراب القرآن النحاس عنه : ٣/٥ ، مشكل إعراب القرآن : ٢١٩/٢ ، البيان في غريب إعراب القرآن ورجحه : ١١٩/٢ .

<sup>(</sup>٥) وهي قراعة الجمهور ، بينما قرأ أبو عمرو والكسائي بالجزم . المبسوط : ٢٤٢ ، الكامل في القراءات : ١٧٧٠ .

<sup>(</sup>٦) معاني القرآن للزجاج : 7.77 ، الحجة لابن خالویه : 7.00 ، حجة القراءات : 7.00 ، الكشف : 7.00

وإنَّما دعا أنْ يرتُه [الدينَ (١) والعلم ؛ لئلاَّ يغيَّرَ بنو عمِّه كتبه (١) .

﴿ عِنِيًّا ﴾[٨]

سناً عالياً<sup>(۲)</sup> .

و[ العاتِيُ ]والعاسِي (٥) الَّذِي أيبسَهُ الكبرُ ، وأعجفُهُ السنّ .

﴿ وَحَنَانَا مِن لَّدُنَّا ﴾[١٣]

رحمةً مِنْ عندِنا (٦).

وقيلَ : تعطفاً وتحنناً على [عباينا (١٠)] ، وإنَّما فسرَ بالتحنُّن ِ ؛ لأنَّه لمْ يوجدُ لهُ فعلٌ ثلاثيٌّ .

﴿ ٱنتَبَذَتُ ﴾[١٦]

تباعدَتْ / وانفردَتْ .

<sup>(</sup>١) في الأصل الذين والتصويب من الإيجاز: ١١٦.

<sup>(</sup>٢) تفسير عبد الرزاق: ٣/٢، تفسير الماوردي: ١٦٠/٥، تفسير البغوي: ٢٣٩/٤، الكشاف: ١٣٠٠، ، زاد المسير عن جماعة من المفسرين: ٥/٨/٠.

<sup>(</sup>٣) المجاز : ٢/٢ ، تفسير الماوردي : ١٧/٢ه ، تفسير البغوي : ٢٣٩/٤ ، الكشاف : ٣/٢٠ ه .

<sup>(</sup>٤) في الأصل العاني وهو تصحيف.

<sup>(</sup>ه) كما جاء في القراءة الشاذة المروية عن ابن مسعود وابن عباس ومجاهد وأبي (عسبا) بالسين ، الكشاف : ٥٠٣/١٠ ، المحرر الوجيز : ١١/٥١ ، زاد المسير : ٢١١/٥ ، تفسير القرطبي : ٥٣/١١ .

<sup>(</sup>٦) معاني القرآن للفراء: ١٦٣/٢ ، المجاز: ٢/٢ ، غريب القرآن السجستاني: ٩٩ ، غريب القرآن القتبي: ٢٧٣ ، تفسير الطبري عن ابن عباس وعكرمة وقتادة والضحاك: ٢٣/١٦ ، تفسير الماوردي عن ابن عباس وقتادة: ١٩٧٢ ه .

<sup>(</sup>٧) في الأصل عبادتنا والتصويب من الإيجاز: ١١٦.

<sup>(</sup>A) تفسير الطبري عن مجاهد: ٤٣/١٦ ، إعراب القرآن النحاس عن ابن عباس: ٩/٣ ، تفسير الماوردي: ١٩/٣ ، وأخرجه الحاكم في المستدرك ، كتاب التفسير ، باب سورة مريم ، عن ابن عباس ، وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي: ٣٧٢/٢ .

البغيُّ (الفاجرةُ (۱) ، مصروفة عن الباغية . أو بمعنى [المفعولة (۱)] ، يقالُ : نفسٌ [قتيلُ و) ، وكفُّ خضيبٍ . ﴿ فَأَجَاءَهَا ٱلْمَخَاضُ ﴾ [٢٣]

> ألجأَها [أ<sup>(١)</sup>]وُ[جاء<sup>(٧)</sup>إبِهَا<sup>(٨)</sup> . كمَا قالَ زهيرٌ فِي المعنيينِ : ٧٣٢ - وَسَارٍ سَارَ مُعْتَمِداً عَلَيْنَا

ا والرَّجَاءُ المَّافَةُ والرَّجَاءُ

٧٣٣ - ضَمِنًّا مالَهُ فغَدا سَلِيماً

علينًا نقصُهُ ولَهُ النَّماءُ(١)

﴿ نَسْيًامُّنسِيًّا ﴾ [٢٣]

#### \_ \*\*\* \_

<sup>(</sup>۱) إشارة إلى قوله تعالى : ﴿ قالت أنى يكون لى غلام ولم يمسسنى بشر ولم أك بغيا ﴾ [مريم : ٢٠] .

<sup>(</sup>٢) معاني القرآن للفراء: ١٦٤/٢ ، غريب القرآن للسجستاني : ٩٩ ، غريب القرآن للقتبي : ٢٧٣ ، تفسير البغوي : ٤١/٤/٢ ، البيان في غريب إعراب القرآن : ١٢٤/٢ ، زاد المسير : ٥/٢١٧ ، وهو على هذا بمعنى فاعلة .

<sup>(</sup>٣) في الأصل المفعولية والتصويب من الإيجاز : ١١٦ .

<sup>(</sup>٤) البيان في غريب إعراب القرآن : ١٢٤/٢ ، البحر : ١٨١/٦ ، الدر الممون : ٧٨/٧٥ .

<sup>(</sup>٥) في الأصل قبيل والتصويب من الإيجاز: ١١٦.

<sup>(</sup>٦) زيادة من الإيجاز : ١١٦ .

<sup>(</sup>٧) في الأصل أجاء بها والتصويب من الإيجاز : ١١٦ .

<sup>(</sup>٨) معاني القرآن للفراء: ١٦٤/٢ ، المجاز : ٤/٢ ، غريب القرآن لليزيدي : ٢٣٧ ، غريب القرآن للقتبي : ٢٧٣ ، معاني القرآن للزجاج : ٣٢٤/٣ ، معاني القرآن للنحاس : ٣٢٢/٣ .

<sup>(</sup>٩) الديوان : ١٣ ، مختار الشعر الجاهلي : ٢٧٢/١ وفيهما ( وجار سار معتمدا إليكم ، ضمنتم ماله ، وغدا جميعا ، عليكم ) ، شرح شعر زهير الثعلب : ١٨ – ٦٩ ، شرح نهج البلاغة : ٣٦٩/٤ وفيهما ( وجارسار معتمدا إلينا ) قال ثعلب : ( أجابته : جابت به وألجأته ، ضمنا ماله : أي : ماكان من زيادة فله ، وما كان من نقصان فعلينا ، سليما : لم ينقص من ماله شيء ) .

مصدرٌ موصوفٌ ، كقولهِ : ﴿ حِجْرًا تَحْجُورًا ﴾(()(٢) .
وقيلَ : إِنَّ النسيَّ : اسمُ ما يُرْمَى بِهِ لوتاحَتِه (٢) وحقارَته (٤) .
وفي الشعرِ الشنفرى : النسيُّ : المفقودُ ، فيكونُ المنسيُّ غيرَ معنى النسيُّ ، قالَ :

٧٣٤ - لَقَدْ أَعْجَبْتْنِي لَا سُفُوطاً قِنَاعُها إِذَا مَا مَشَتْ وَلَا بِذَاتِ تَلَفُّتِ ٧٣٥ - كَأَنَّ لَهَا فِي الأَرْضِ نِسْياً تَقْصُّهُ عَلَى أُمِّهَا وإِن تُكَلِّمْكَ تَبْلَتِ<sup>(٥)</sup>

﴿ تَعَنَكِ سَرِيًّا ﴾[٢٤]

أَيْ : شريفاً وجيهاً . قالَ السدي : إنَّهُ كَانَ واللهِ سرياً (١) .

<sup>(</sup>١) سورة الفرقان : آية : ٢٢ ،

<sup>(</sup>٢) معانى القرآن للفراء: ١/٥١٦ ، زاد المسير : ٥/٢٢٠ ، البحر : ١٨٣/١ ، الدر المصون : ٨٨٢/٧ .

<sup>(</sup>٣) أي : قلته وتفاهته : جاء في اللسان ( وتح ) : ٢٨/٢ (شيَّ وَيَْحٌ ، وَوِيْحٌ : أي : قليلٌ تافهٌ ) ، وانظر الاتباع لأبي الطبي : ١٠٤ .

<sup>(</sup>٤) ينظر المجاز : ٤/٢ ، غريب القرآن السجستاني : ٩٩ ، غريب القرآن القتبي : ٢٧٣ ، تفسير الطبري : ١٩/١٠ ، تفسير الماردي : ٢٢/١٠ ، المحرر الوجيز : ٢١/١١ ، تفسير القرطبي : ٩٢/١١ .

<sup>(</sup>٥) ديوان الشنفري للدكتور محمود حسن أبو ناجي : ٦٦ ، ١٥٠ ، المفضليات : ١٠٩ .

والثاني في غريب القرآن للقتبي: ٢٧٣ ، معاني القرآن للزجاج: ٣٢٥/٣ ، الخصائص: ٢٨/١ ، ( تضاطبك ) ، المثلث للبطليبوسي: ٢٠٤/٢ ، واللسان ( بلت ) : ١١/٢ ، ( نسا ) : ٢٠٤/٢٥ ، النسي : الشيء المنسي الذي لايذكر . وهو هنا بمعنى الشيء المفقود ، تقصه : تتبع أثره لتجده ، على أمها ( بفتح الهمزة ) : أي : على سمتها وجهة قصدها ، تبلت - بكسر اللام وفتحها - تنقطع وتسكت ، يريد شدة استحيائها فهي لا ترفع رأسها ، كأنها تطلب شيئا في الأرض .

 <sup>(</sup>٦) لم أقف على رواية السدي وينظر هذا القول في: تفسير الطبري عن الحسن وابن زيد: ١٦/٤٥، معاني القرآن الزجاج عن الحسن ، وذكر أنه رجع عنه: ٣٢٥/٣ ، تفسير الماوردي عن الحسن: ٢٢٢/٥ ، وكذا تفسير البغوي: ٢٤٣/٤ ، والكشاف: ٧/٢٠٥ ، وزاد المسير: ٢٢٢/٥ ، تفسير الرازي: ٢٠٦/٢١ .

وقيل : السري : النهر الصغير (١) ؛ لكون الرطب طعامَها ، والنهر شرابها . قال لبيد :

> ٧٣٦ - سُحُقُّ يُمَتِّعُها [الصَّفَا]وسَرِيهُ عُمَّ نَوَاعِمُ بَيْنَهُنَّ كُرُومُ

> > [Yo] (T) ( bei )

أَيْ : [ت (1) ] تَسَاقَطُ ، فأُدْغِمَتِ التاءُ فِي السينِ (٥) ؛ لأنهما مهموسَتَانِ

﴿ رُطَبًاجَنِيًّا ﴾[٢٥]

نصب على [التمييز(١]()

وقيلَ : على وقوع الفعل عليه ؛ لأنَّ التساقطَ متعدٍّ ، مثلُ : تقاضيتُه ، وتناسيْتُه ، قالَ اللهُ تعالى : ﴿ لَوْلا ٓ أَن تَدَرَّكُهُ نِعْمَةٌ ﴾ (٨)

<sup>(</sup>۱) تفسير عبد الرزاق عن قتادة وعن البراء بن عازب: ٢/٢ - ٧ ، صحيح البخاري تعليقاً عن البراء ، كتاب الأنبياء ، باب قوله ﴿ واذكر في الكتاب مريم ﴾ : ٢/٢٧٦ ، معاني القرآن الفراء :٢/١٥ ، معاني القرآن الفراء :٢/١٥ ، المجاز : ٢/٥ ، غريب القرآن القتبي :٢٧٤ ، تفسير الطبري عن البراء بن عازب وابن عباس ومجاهد وعمرو بن ميمون ورجحه : ٢/٢٥ .

<sup>(</sup>٢) الديوان: ١٢٠ ، أساس البلاغة ( متع ): ٨١٥ ، مختار الشعر الجاهلي: ١٤٥٤ ، السحق:
الطوال ، واحدها: سحوق ، يمتعها: يربيها ويحسن نباتها ، الصفا: نهر ، والمراد: صفا المشقر
بالبحرين ، سريه: نهره وماؤه ، عم: طوال ، جمع عميمة . وجاء في الأصل الصبا وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٣) هذا على قراءة أبي جعفر ونافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وخلف والكسائي في غير رواية نصير ، ﴿ تساقط ﴾ بفتح التاء وتشديد السين ، المبسوط : ٢٤٣ ، الكشف : ٨٧/٢ ، النشر : ٢١٨/٢ .

<sup>(</sup>٤) زيادة من الإيجاز: ١١٦ .

<sup>(</sup>٥) الحجة لابن خالويه : ٢٣٧ ، حجة القراح : ٤٤٢ ، الكشف : ٨٨/٢ ، الدر المسون :٧٧٧٨ه .

<sup>(</sup>٢) في الأصل التهيزوهو تصحيف.

<sup>(</sup>٧) معاني القرآن للزجاج : 777/7 ، إعراب القرآن للنحاس : 17/7 ، مشكل إعراب القرآن : 17/7 ، البيان في غريب إعراب القرآن : 177/7 ، إملاء مامن به الرحمن : 17/7 ه .

<sup>(</sup>٨) سورة القلم : أية : ٤٩ .

وقيلَ : تقديرُ الكلام « وهزّي رطباً جنيّاً بجذعِ النخلِة تساقطُ عليكِ »(١) . ﴿ فَأَتَتْ بِهِ عَوْمَهَا تَحْمِلُهُ ﴿ ٢٧]

يجوزُ أَنْ يكونَ ﴿ تَحْمِلُهُ ﴾ حالاً منْهَا ويجوزُ منهُ ، ويجوزُ منْهُما (٢) . على

قوله:

٧٣٧ - [فَلِئنْ<sup>(٢)</sup>] لِقَيتُكَ خَالِياً لَتَعْلَمَنْ أَيتِّي وَأَيَّكَ فَارِسُ الاَحْـنَابِ<sup>(١)</sup> /

ولوْ كانَتْ الآيةُ « فاتَتْ بِه قومَها تحملُه إليهم » ، لجازَ أنْ يكونَ تحملُه حالاً منْها ، ومنْهُ ، ومنْهُ م ومنْهُ م جميعاً ، لحصولِ الضمائرِ في الجملةِ الَّتِي هي حالٌ.

﴿ فَرِيًا ﴾[۲۷] عجساً (۰)

<sup>(</sup>١) البيان في غريب إعراب القرآن: ١٢٢/٢.

وانظر : معاني القرآن للزجاج عن المبرد : ٣٢٥/٣ ، إعراب القرآن للنحاس : ١٣/٣ ، مشكل إعراب القرآن : ٢/٢٥٤ ، إملاء مامن به الرحمن : ٣/٣٥٥ ، البحر : ١٨٥/١ ، الدر المصون : ٨٩/٧٥ ،

<sup>(</sup>٢) انظر إعراب القرآن للنحاس: ١٤/٣، المحتسب: ٢٥٤/١، إملاء مامن به الرحمن: ٣/٣٥٥.

<sup>(</sup>٣) في الأصل (فليس) ، والتصويب من المراجع التالية .

<sup>(</sup>٤) المحتسب : ٢/٥٤/ (لتعلماً) ، الدر المصون : ٢٧/٧ ، ٥٩٣٠ ، الهمع : ٢/٥ ، وعجزه في أوضع المسالك : ٢/٥٠ ، وفي جميعها خاليين ولاشاهد فيها .

والشاهد: أن خاليا يحتمل أن يكون حال من الشاعر ، أو من المخاطب ، أو منهما معا يقسم الشاعر هنا أنه إن لقيه في مكان لايراهما فيه أحد ليصنعن معه ما يعلم منه أيهما الحقيق بأن يكون فارس القوم المغوار .

<sup>(</sup>ه) المجاز : ٧/٢ ، غريب القرآن السجستاني : ٩٩ ، غريب القرآن القتبي : ٢٧٤ ، تفسير الطبري : ٨/١٦ . مريب الماوردي عن الأخفش : ٢٤٢/ ، زاد المسير : ٥/٢٢ .

وقيل : مفترك ، مِنَ الفرية (١) .

﴿ مَن كَانَ فِي ٱلْمَهْدِ صَبِيًّا ﴾[٢٩]

أيْ : مَنْ يكنْ فِي المهدِ ، كيفَ نكلُمه .

على الشرط والجزاء (٢) ، فوضع الماضي موضع الاستقبال ؛ لأنَّ الشرط لا يكونُ إلَّا في المستقبل ، وقد يوضع كانَ موضع يكون ، ويكونُ موضع كانَ (٢) ، قالَ جريرٌ :

٧٣٨ - لَقَدْ وَجُدَانِي حِينَ مُدَّتْ حِبَالُنَا

أَشَدُّ مُحَامَاةً وأَبْعَدَ مَنْزَعَا

٧٣٩ - فَأَذْرَكْتُ مَنْ قَدْ كَانَ قَبْلِي وَلَمَ أَدَعُ

لِلَنْ كَانَ بَعْدِي فِي القَصَائِد مَصْنَعًا(1)

وقال الصلتانُ<sup>(٥)</sup>:

#### \_ ^^\ \_

<sup>(</sup>١) غريب القرآن لليزيدي : ٢٣٨ ، تفسير الماوردي عن اليزيدي : ٢٤/٢ ، المحرر الوجيز : ٢٦/١١ ، ذاد المسير عنه : ٢٢٠/١٠ ، تفسير القرطبي : ١٩/١١ .

 <sup>(</sup>٢) قاله الزجاج في معاني القرآن: ٣٢٨/٢ ، المحرر الوجيز: ٢٨/١١ ، زاد المسير: ٥/٢٢٨ ، إملاء مامن به الرحمن: ٣/٥٥٥ ، تفسير القرطبي ورجحه: ١٠٢/١١ ، الدر المصون عن القراء والزجاج: ٧/٥٩٥ . قال الزجاج: (وأجود الاقوال أن يكون «من» في معنى الشرط والجزاء فيكون المعنى: من يكن في المهد صبياً فكيف نكلم).

<sup>(</sup>٣) انظر تفسير القرطبي: ١٠٢/١١ ، الدر المصون:٧/٥٥٥ ،

<sup>(</sup>٤) الديوان : ٢٦٣ (وقد وجداني ، وأدركت) ، والأول في نقائض جرير والفرزدق : ٨٢٨/٢ (وقد) ، والأاني في الأضداد للأنباري : ٦٠

والشاهد : قوله (لن كان بعدي) أي : يكون بعدي .

<sup>(</sup>٥) والصحيح أنها لزياد الأعجم يرثي في هذه الأبيات المغيرة بن المهلب بن أبي صغرة .

٧٤٠ - فَاإِذَا مَرَرْتَ بِقَبْرِهِ فاعْقِرْبِهِ كُومَ الهِجَانِ وكُلَّ طَرْفٍ سَائِح ٧٤١ - وانْضَعْ جَوَانِبَ قَبْرِهِ بِدِمَائِها

فلَقَدْ يَكُونُ أَخَادَم وِذَبَائِع (١)

﴿ فَأَخْلَفَ ٱلْأَحْزَابُ ﴾[٣٧]

لأنَّهُم تحرَّبُوا إلى يعقوبية (٢) ، وملكائية (٢) ، ونسطورية (١)، وغيرها .

﴿ أَشِيعْ بِهِمْ وَأَبْصِرُ يَوْمَ يَأْتُونَنَّا ۗ ﴾[٣٨]

أيْ: إنْ عمُوا وصمَّوا عنِ الحقِّ فِي الدنيا ، فما أسمعَهُم يومَ القيامةِ . ووجهُ التعجب أنَّهم يسمعونَ ويبصرونَ حيثُ لا ينفعُهُمْ (٥) .

﴿ وَأَهْجُرُنِي مَلِيًّا ﴾[٤٦]

(۱) طبقات الشعره: ۲۱۱ ، العقد الفريد: ۲٤١/۳ (ولقد يكون) ، الدر المصون: ۲۸/۲ (وإذا) ، وفي ثلاثتها (وكل طرف سابح) ، الأغاني: ۳۷۱/۱۰ ، أمالي المرتضي: ۲۰۱، ۱۹۹/۲ ، ۲۰۱ ، الكوم: جمع كوماء، وهي الناقة العظيمة السنام، والهجان: البيض الكرام من الإبل.

والشاهد : قوله (فلقد يكون أخادم) والمراد فلقد كان أخادم .

- (٢) هم قرقة من قرق النصارى تنسب إلى عالمها يعقوب القائل بأن عيسى هو الله هبط إلى الأرض قاحيا من أحيا ، وأمات من أمات ، ثم صعد إلى السماء .
- (٣) نسبة إلى عالمهم ملكاء وهم القائلون بأن عيسى : ثالث ثلاثة ، الله إله وهو إله وأمه إله . ويسمون أيضاً الاسرائيلية ملوك النصارى .
  - (٤) نسبة إلى عالمهم نسطور وهم القائلون بأن عيسى هو ابن الله .

ينظر الحديث عن هذه الفرق الثلاث في تفسير عبد الرزاق: ٨/٢ ، تفسير الطبري: ٦٥/١٦ ، ١٠٨/ ، تفسير الطبري: ٦٥/١٦ ، ١٠٨/ ، تفسير ابن كثير: ٢٠٨/ ، معاني القرآن للنحاس: ٤/ ٣٣ ، تفسير القرطبي: ١٠٨/ ١٠٨/ ، تفسير ابن كثير: ٣٢/٢ ؛ الملك والنحل: ٤٩/١ ، الفصل في الملك والنحل: ٤٩/١ - ٤٩ .

(ه) معاني القرآن للنحاس : ٢٣١/٤ ، تفسير الماوردي : ٢٧٧/ ه ، تفسير البغوي : ٢٤٦/٤ ، زاد المسير : ٥/٢٣ ، تفسير الرازي : ٢٢٢/٢١ .

#### \_ \*\*\* \_

حيناً طويلًا<sup>(۱)</sup> .

﴿ حَفِيًّا ﴾[٤٧]

لطيفاً رحيماً (٢) ،

والتحقيِّي: التلطفُ فِي القولِ والفعلِ ، والحفاوة : الرَّأَفَةُ والكرَامَةُ (٢) .

﴿ فَلُفُ مِنْ بَعْلِيمٌ خَلْفٌ ﴾[٥٩]

الخَلْفُ فِي البقيةِ الفاسدةِ والخَلَفُ فِي الصالحةِ (١) . وأنشدَ أبو عبيدٍ : كَالْفُ فِي البقيةِ الفاسدةِ وَالخَلُفُ وَلاَ أَرَاكَ مُعَرِقَاً

وأباكَ دارٍ في انتخَابِ المَوْلِدِ ٧٤٣ - فاخْلُفهُ لبَّيكِ ولاتَكُنْ خُلْفًا

وَمَنْ يَخْلَفْ وَلَا يَخْلِفْ أَبًّا لاَيْرْشُدِ(١)

وإعرابُ هٰذا الشعرِ منَ المشكلاتِ ، وسنشرحُها إنْ شاءَ الله (١٧٠٠) .

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن للقتبي: ۲۷٤ ، وانظر تفسير عبد الرزاق عن الحسن: ۸/۲ ، تفسير الطبري: 
۱۹/۱۲ ، معاني القرآن للنحاس: ۶/۳۳ عن الحسن ومجاهد وابن جبير ، العمدة في غريب القرآن: ۱۹۱ ، تفسيرالماوردي وزاد السدي: ۲۷/۲ ،

<sup>(</sup>٢) معاني القرآن القراء: ١٦٩/٢ ، تفسير الطبري: ٧٠/١٦ ، معاني القرآن الزجاج: ٣٣٢/٣ ، إعراب القرآن النحاس عن ابن عباس: ١٩/٣ ، زاد المسير وجعلهما قولين: ٥/٣٨/٠ .

<sup>(</sup>٣) انظر تهذيب اللغة : ٥/٩٥٧ – ٢٦٠ ، الصحاح : ٢/٢١٦٦ ، اللسان (حفا) : ١٨٧/١٤ .

<sup>(</sup>٤) معاني القرآن الزجاج: ٣٢٥/٣ ، معاني القرآن النحاس: ٣٤٠/٤ ، تفسير الماوردي: ٢٠٠٧ه .

<sup>(</sup>٥) لم أعثر على قائلها.

العرق: النفع والثواب ، والعرق: الأصل ، ورجل معرق في الحسب والكرم ، وأعرق الرجل: أي: صار عريقا، وهو الذي له عروق في الكرم ، دار: عالم وعارف ، الخلف - بالسكون - الولد الطالح يبقى بعد الإنسان ، وبالفتح: الولد الصالح ، اخلف: لعله: اترك فيه عقبا ، يخلف: يراهق الحلم ، يخلف أبا: يقوم مقامه ، والله أعلم ،

<sup>(</sup>٦) وقد سبق أن أشار المؤلف إلى هذا الكتاب الذي شرح فيه أبيات كتابه وضم البرهان ولم أتف على ذكر له في شيء من الكتب .

﴿ يُلْقَوْنُ غَيَّا ﴾[٩٥] / خيبةً (١).

وقيلَ : شراً <sup>(۲)</sup> .

وقيل : كُذِف منهُ المُضَافُ ، أي : : جزاء الغيِّ<sup>(٢)</sup> ، كقولهِ تعالىٰ : ﴿ يَلْقَ

أَثَامًا ﴾<sup>(1)</sup> . قالَ أنسُ بنُ [مدركِ<sup>(0)</sup>] الخَتْعميُّ (1) :

٧٤٤ - وُمُقَوزٍ يِأْبَى الظَّلَامَ شهدُّتُهُ

واللَّيْدُلُ أَلْيَلُ مالَـهُ لَالْءُ

٧٤٥ - فرَّجْتُ عنهُ بِطَعْنَةٍ مشفوعةٍ

النيبِ حولَ رشاشِها ضوضاءُ(١)

أيّ : [يأبى (٨)] ردَّ الظِّلامةِ ، فحذفَ المضافَ .

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبري عن ابن عباس : ۲۱/۱۱ ، إعراب القرآن للنحاس : ۲۲/۳ ، تفسير الماوردي : ۲۱/۲ . من ابن عباس : ۲۱/۲ ، تفسير الماوردي :

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري عن ابن زيد : ٧٦/١٦ ، تفسير الماوردي عنه : ٢٤٦/٥ ، زاد المسير عنه : ٢٤٦/٥

<sup>(</sup>٣) معاني القرآن الزجاج: ٣٣٦/٣ ، معاني القرآن النجاس: ٣٤١/٤ ، زاد المسير عن الزجاج: ٥/٢٤٦ ، تفسير الرازي عنه: ٢٣٦/٢١ .

<sup>(</sup>٤) سورة القرقان : أية : ٦٨ .

<sup>(</sup>٥) في الأصل مدركة والتصويب من الديباج والإصابة .

<sup>(</sup>٦) هو أنس بن مدرك بن كعب بن أكلب الخثعمي ، أبو سفيان ( ٠٠ – ٣٥هـ) ، سيد خثعم في الجاهلية وفارسها ، أدرك الإسلام فأسلم ، وكان من المعمرين ، ذكره ابن حجر في الصحابة ، تزوج خالد بن الولد ابنته .

ترجمته في: الديباج: ٥٤، ٧١، المعمرون والوصايا ٤٢، الإصابة: ٧٢/١ - ٧٣، الخزانة: ٣٦٦/٣

<sup>(</sup>٧) لم أجدهما في غير هذا الكتاب

<sup>(</sup>٨) في الأصل ناتي وهو تصحيف.

﴿ جِثِنًا ﴾[١٨] وَ ﴿ عِنِينًا ﴾[١٩]

مِنْ بناتِ الواوِ ، إِلَّا أَنَّهَا قلبِتْ يَاءً لمُوافقةِ رؤوسِ الآيِ (') .
وقيلَ : بَلْ هَوَ الوجهُ ؛ لأنَّ الواوَ وقعَتْ طرفاً فِي مُوضعِ الإعلالِ ، وقبلُها ضمةٌ ، إذْ أصلُها « جثوواً »(') .

٧٤٦ - إذ [ا<sup>(٣)</sup>] الخصومُ اجتمعَتْ جِثِيًّا وُجِـدْتَ ٱلْوَى مَحِكًا أَبِيَّا (٤)

﴿ صِلِيًا ﴾(٥) [٧٠]

دخولاً<sup>(١)</sup> .

وقيل : لزوماً (٧) . قالَ كليبُ وائلٍ (٨) :

والصحيح أن الأبيات للحارث بن عباد.

<sup>(</sup>١) إعراب القرآن للنحاس: ٢٣/٣.

<sup>(</sup>٢) إعراب القرآن للنحاس : ٢٣/٣ ، مشكل إعراب القرآن : ٢٧/٥٤ ، البيان في غريب إعراب القرآن : ١٣٠/٢ ، الدر المصون : ٧٠/٧٠٠

قال مكي : (وأصله « جثوو » على فعول ، ثم أدغمت الواو في الواو ، فثقل اللفظ بضمتين وواين متطرفتين ، فأبدلوا من الواو ياء وكسر ما قبلها ؛ لتصع الياء الساكنة ، ولأنه أخف) .

<sup>(</sup>٣) زيادة من التبيان .

<sup>(</sup>٤) البيت لامرأة ترقص ابنها ، وهو في التبيان شرح ديوان المتنبي : ٣/٥٣٠ .

ألوى : لعله اسم ابنها ، المحك : اللجاج ،

<sup>(</sup>ه) من قوله تعالى : ﴿ ثم لنحن أعلم بالذين أهم أولى بها صليا ﴾ .

<sup>(</sup>٦) تفسير الماوردي عن الكلبي : ٢٠٩/٦ ، تفسير القرطبي : ١١/١٥٥١ ، البحر عن الكلبي : ٢٠٩/٦ .

<sup>(</sup>٧) تفسير الماوردي : ٢٠٩/٦ ، المحرر الوجيز : ٤٨/١١ ، البحر : ٢٠٩/٦ .

<sup>(</sup>٨) كليب وائل: هو كليب بن ربيعة بن الحارث التغلبي ، كان سيد ربيعة في زمانه ، واسمه وائل ، وهو الذي يضرب به المثل في العز ، فيقال: (أعز من كليب وائل) ، وهو أخو مهلهل بن ربيعة ، ويسبب قتله كانت حرب البسوس بين بكر وتغلب .

ترجمته في : العقد الفريد : ٢٠٠ ، ٢٥٠ ، معجم المزرباني : ٢٤٨ -- ٢٤٩، مجمع الأمثال : ٢٢/٢ - ٢٤٦ ، الكامل لابن الأثير : ١٨٧/١ .

٧٤٧ - قَرِّباً مَرْبِطُ<sup>(۱)</sup> النَّعَامَةِ منِّي لَقِحَتْ حربُ وائلٍ عنْ حيالِ ٧٤٨ - لمْ أكنْ مِنْ جُنَاتِها عِلمَ اللهُ وَإِنَّي لِحَرِّهَا اليَوْمَ صَالِي<sup>(۲)</sup> وَإِنَّي لِحَرِّهَا اليَوْمَ صَالِي<sup>(۲)</sup>

# ﴿ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا ﴾[٧١]

منكُمُ بمعنى منْهُم (٢) . وكذلكُ قرئتُ فِي بعضِ [القراءاتِ(١)] ، كقوله : ﴿ إِنَّ هَنَدُا كَانَ لَكُرْ جَزَّاءُ ﴾ (١) بعد قوله : ﴿ وَسَقَلْهُمْ رَبُّهُمْ ﴾ (١)(٧) .

وقيل : إنَّه ورودُ حضورٍ ، لا ورودُ دخول (٨) . كقولِ زهيرٍ :

<sup>(</sup>١) في الأصل مربطا والتصويب من المراجع التالية .

<sup>(</sup>٢) الحيوان: ٢٢/١ ، العقد الفريد: ٢٧/١ ، الحلل شرح أبيات الجمل: ٣٦٢ ،أسماء خيل العرب وأنسابها: ٣٤٣ ، فصل المقال: ٢٠٥ ، النعامة: فرس الحارث ، لقحت: حملت ، عن حيال: أي: بعد انقطاع عن الحمل ، صالي: ملازم ، يريد أنه قد جد الجد للاصطلاء بنار الحرب ، قاله يوم قطنة من أيامهم ، انظر أيام العرب: ١٥١ - ١٦٤ .

<sup>(</sup>٣) قرأ بها عكرمة وابن عباس وهي قراءة شاذة،

انظر: الكشاف: ٢٠/٢١ ، المحرر الوجيز: ٤٨/١١ ، تفسير القرطبي: ١٣٨/١١ ، البحر: ٢١٠/١٠ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل القرآن وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٥) سورة الإنسان : أية : ٢٢ .

<sup>(</sup>٦) سورة الإنسان : أية : ٢١ .

 <sup>(</sup>۷) تفسير الماوردي: ۲۳۲/۲ ، زاد المسير: ۲۰۰/۵ ، تفسير القرطبي: ۱۳۸/۱۱ ، وانظر تفسير الطبري عن ابن عباس وعكرمة: ۱۳/۱۱ ، معاني القرآن للزجاج: ۳٤١/۳ ، تفسير الرازي: ۲۶۳/۲۱ ، ويحمل الورود هنا على الدخول فيها حقيقة .

<sup>(</sup>٨) تفسير الطبري عن قتادة وابن مسعود: ٨٣/١٦ ، معاني القرآن للزجاج: ٣٤١/٣ ، معاني القرآن للنجاس: ٣٤١/٤ ، تفسير الماوردي عن ابن مسعود: ٣٤٤/٢ ، زاد المسير عن عبيد بن عمير: ٥٣٤/٢ ، فوائد في مشكل القرآن: ١٧٨ .

٧٤٩ - ولمَّا وَرَدْنَ المَاءَ زُرْقاً جِمَامُهُ وضَعْنَ عِصِيَّ الحَاضِرِ [اللُتَخَيِّمِ(١)](١)

﴿ حَتْمًا ﴾[٧١]

أيْ : حقاً (٢) ، وليسَ التفسيرُ بالواجبِ (١) صحيحاً .

كما قالَ الهذليُّ :

. ٧٥ - فَوَ اللَّهُ أَنسَاتِيكَ مَاعشْتُ لَيْلَةً

صَفِّي مِنَ الإِخْوَانِ والولدِ الْحَدْمِ")

وقال<sup>(٧)</sup> :

٧٥١ - ومَا أَحَدُّ حَيُّ تَأَخَّرَ يَوْمُهُ وَ مَا أَحَدُ حَيُّ تَأَخَّرَ يَوْمُهُ وَاللَّهُمِ لِأَجْمِ

(١) في الأصل المتنجم والتصويب من الديوان.

(۲) الديوان: ۷۸ ، الحيوان: ٥/٣٣٣ ، البيان والتبيين: ١٢٤/٣ ، شرح شعر زهير: ٢٢ وقيها كلها
 (قلما) .

قال ثعلب: (زرقا جمامه: إذا صفا الماء رأيته أزرق إلى الخضرة ، والجمام: ما اجتمع من الماء ، وضعن عصبي: أي: أقمن ، والمتخيم: المقيم ، والحاضر: الذين حضروا الماء ، وقال الأصمعي: زرقا: لم يورد قبلهن فيحرك فهو صاف ، وقال: وضعن عصيهن ، أي: طرحتها كما وضعها الذي لايريد السير) أهر بتصرف .

والتخيم كناية عن الاقامة .

- (٣) قال في اللسان (حتم) : ١١٤/١٢ (ويقال: هو الأخ الحتم أي : المحض الحق) ، وانظر الخزانة :
   ٣١٩/٢٠ .
- (٤) وهو قول جمهور المفسرين ، انظر تفسير الطبري : ٢١/١٦ ، تفسير الماوردي : ٣٤/٢ ، تفسير الماوردي : ٣٤/٢ ، تفسير البخوي : ٢٥٦/٤ ، الكشاف : ٢٠/١٠ ، زاد المسير : ٥٧٥٠ ، تفسير القرطبي : ١٤١/١١ ، البحر : ٢٠/٢٠ .
  - (o) هو أبو خراش الهذاي يرثي خالد بن زهير ·
- (۱) شرح أشعار الهذليين: ٣/٥/٣٠ ، اللسان: ١٢/٥/١ ، الخزانة: ٣١٩/٢ (ضفي) وفيها جميعا (فو الله لا أنساك) . قال البغدادي: الحتم: الحق .
  - (٧) هو أبو خراش أيضا يرثي خالد بن زهير .

\_ 197 \_

٧٥٢ - سَيَأْتِي على [البَاقِيَنُ<sup>(۱)</sup>] يَومٌ كمَا أَتىٰ علىٰ مَنْ مَضَى حَثْمٌ عَلَيْهِمْ مِنَ الْحَثْم<sup>(٢)</sup>/

﴿ [وُ<sup>(۲)</sup>]رِءْيَا ﴾<sup>(۱)</sup> [٤٧]

مهموزاً ساكنة على وزن رعي ، اسم المرئي ".

يقالُ: رأيتُه رؤيةً وَرَأْياً . [والمصدرُ (٥)] رِئْيٌ ، كالرَّعْيِ والرِّعْيِ ، والحَـمْلِ والحِّمْلِ ، أيْ : أحسنُ متاعاً ومنظراً (٧) .

وقيلَ: أحسنُ مالَا يَراهُ النَّاسُ وهُوَ الأثاثُ ، وما يراهُ الناسُ وهوَ الرِّنْيُ<sup>(A)</sup> . وأمَّا « الرُّيُّ »<sup>(1)</sup> مشدداً غيرَ مهموزٍ ، فهُوَمنَ الرَّي: الشبابُ ، وارتواءُ . النعمة (۱۰) . قالَ المزردُ (۱۱) :

<sup>(</sup>١) في الأصل الماضين ، وهو تصحيف .

 <sup>(</sup>٢) ديوان الهذليين: ١٥٣/٢ ، شرح أشعار الهذليين: ١٧٢٥/٢ ، الخزانة: ٣١٩/٢ .
 الرجم: القبر ، حتم – الأولى – أي : قضاء ، وحتم – الثانية – أي : الحق يعنى الموت .

<sup>(</sup>٣) زيادة من القرآن .

<sup>(</sup>٤) وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو والكسائي ، وحفص عن عاصم ، وحمزة ويعقوب وخلف ، وورش عن نافع . البسوط : ٢٩٤/ ، الإتحاف : نافع . المبسوط : ٢٩٤/ ، حجة القراءات : ٤٤٦ ، الكشف : ٢٩/ ، النشر : ٣٩٤/ ، الإتحاف : ٣٠٠

<sup>(</sup>٥) في الأصل والمرئى والتصويب من الإيجاز: ١١٧.

<sup>(</sup>٦) انظر اللسان (رأي) : ٢٩٨-٢٩٦/ ، (رعى) : ٢١/ ٣٢٥ – ٣٢٦ ، (حمل) : ١٧٤/١١ -١٧٥ .

<sup>(</sup>٧) معاني القرآن الفراء: ١٧١/٢ ، معاني القرآن للأخفش: ١٣٦/٢ ، غريب القرآن اليزيدي : ٢٤١ ، عديب القرآن القتبي : ٢٤٥ ، معاني القرآن الزجاج : ٣٤٢/٣ ، حجة القراءات : ٤٤٦ – ٤٤٩ ، عفريب القرآن المقتبي : ٢٥٥ ، معاني القرآن الزجاج : ٣٤٢/٣ ، حجة القراءات : ٤٤٦ – ٤٤٩ ، عفريب الماردي عن ابن عباس : ٢/٥٣٥ .

<sup>(</sup>۸) تفسير الماوردى : ۲/۳٥٥ .

<sup>(</sup>٩) وهي قراءة أبي جعفر ونافع وابن عامر ، والأعشي والبرجمي عن أبي بكر ، وقالون وابن ذكوان ، المبسوط : ٢٤٤ ، حجة القراءات : ٤٤٦ ، النشر : ٣٩٤/ ، الإتحاف : ٣٠٠ .

٧٥٣ - وأَسْحَمَّ ريَّانَ القُرُونِ كَأَنَّهُ أساودُرَمَّانِ السِّبَاطُ الأطَاوِلُ ١٥٥ - وتَخْطُو على بَرْدِيَّتَيْنِ غَذَاهُما

نميرُ المياهِ والعيونُ [الغَلَاغِلُ<sup>(١)</sup>](٢)

﴿ فَلْيَمْدُدُلُهُ الرَّحْمَنُ مَدًّا ﴾[٥٧] أيْ : فليدَعْهُ في ضلالِته وليُمْلِهِ في غَيَّهِ .

﴿ وَخَيْرٌمُّرَدُّا ﴾[٧٦]

أيْ : مرجعاً يُردُّ إليه .

﴿ تَوُزُّهُمْ أَزًّا ﴾[٨٣]

(١٠) غريب القرآن السجستاني: ١٠٠ ، معاني القرآن الزجاج: ٣٤٢/٣ ، معاني القرآن للنحاس: ٢٥٣/٤ ، حجة القراءات: ٤٤٧ ، تفسير الماوردي: ٢٥٣/٥ ، تفسير البغوي: ٢٥٩/٤

ترجمته في: طبقات الشعراء: ١٤٥ ، معجم المزرباني: ٤٨٢ - ٤٨٤ .

أسحم: أسود ، أراد به شعرها ، القرون: الضفائر ، الأساود: الحيات السود ، رمان: بفتح الراء موضع ببلاد طئ ، السباط: اللينة ، الأطاول: الطوال وكلاهما نعت لأساود ، البردي: نبت ، شبه ساقيها ببرديتين في بياضهما وصفائهما واسترائهما ، من لينها ونعمتها . الماء النمير: المرئ الذي ينمو به كل شيء ، الغلاغل: الماء الذي يجرى بين الشجر .

<sup>(</sup>١١) هو مزرد بن ضرار الغطفاني واسمه يزيد ويكنى أبا ضرار ، أخو الشماخ بن ضرار ، لقب مزردا ببيت شعر قاله ، له أشعار وشهرة ، وكان هجاء منبيث اللسان ، \_\_ يهجو الأضياف ويمن عليهم \_ أدرك الإسلام فأسلم .

<sup>(</sup>١) في الأصل الغلال والتصويب من المفضليات.

<sup>(</sup>٢) المفضليات : ٩٤ .

تزعجُهُم إزعاجاً (١) .

وقيل : تهيِجُهم وتثيرهم (٢). وفي الحديث : « وَلِجَوْفِهِ أَزِيزٌ كَأَزِيزِ اللرَّجَلِ »(٣).

﴿ نَعُذُلُهُمْ عَثَا ﴾[٨٤]

أي : أعمالهم للجزاء (١) .

وقيل : أنفاسهم للفناء (٥) .

﴿ وَفُدًا ﴾[ه٨]

ركباناً مكرمين<sup>(١)</sup> .

<sup>(</sup>۱) معاني القرآن الفراء: ۱۷۲/۷ ، تفسير عبد الرزاق عن قتادة: ۱۲/۷ ،غريب القرآن السجستاني: المرآن السجستاني القرآن القرآن القرآن القرآن القرآن الطبري عن قتادة: ۱۹/۱۸ ، معاني القرآن الزجاج: ۳/۹۵ ، العمدة في غريب القرآن: ۱۹۷ ، وأخرجه البخاري عن ابن عيينة تعليقا ، كتاب التفسير ، باب سورة كهيعص: ۲۷/۸۶ .

<sup>(</sup>٢) المجاز : ١١/٢ ، غريب القرآنَ لليزيدي : ٢٤١ ، الكشاف : ٢٤/٢ه ، تفسير الرازي عن مساحب الكشاف : ٢٠/٢١ ، تفسير القرطبي : ١٥٠/١١ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه أبو داود بنحوه في سننه ، كتاب الصلاة ، باب البكاء في الصلاة رقم (٩٠٤) : ٢٣٨/١ ، وأخرجه أبو داود بنحوه في سننه ، كتاب السهو ، بإسناد صحيح : ١٣/٣ ، وأخرجه الإمام أحمد بن حنبل بنحوه في مسنده : ٢٥/٤ – ٢٦ ، كلهم عن مطرف بن عبد الله بن الشخير عن أبيه . واللفظ عند الإمام النسائي : (قال : أتيت النبي ﷺ وهو يصلي واجوفه أزيز كأزيز المرجل يعني يبكي ) . وانظر شفاء العليل لابن القيم : ٢٦ ، والأزيز : الحنين من الجوف ، وهو صوت البكاء ، وقيل : هو أن يجيش جوفه ويغلي بالبكاء ، والمرجل : الإناء الذي يغلي فيه الماء سواء كان من حديد أو صفر أو حجارة أو خزف .

<sup>(</sup>٤) تفسير الماوردي عن قطرب: ٢٧/٢ه ، زاد المسير عنه: ٥/٢١٣ ، تفسير القرطبي عنه: ١٥٠/١١ .

<sup>(</sup>ه) معاني القرآن الفراء: ۱۷۲/۲ ، غريب القرآن القتبي : ۲۷۰ ، تفسير الطبري عن ابن عباس : ۱۸/۱۸ ، معاني القرآن النحاس : ۳۹۲/۶ ، تفسير البغوي : ۲۹۰/۲ ، المحرر الوجيز : ۱۹/۱۱ ، زاد المسير : ۲۹۲/۵ .

<sup>(</sup>٦) معانى القرآن الفراء: ١٧٢/٢ ، غريب القرآن السجستاني: ١٠٠ ، تفسير الطبري عن علي وابن عباس وأبي هريرة وابن جريج وسفيان الثوري: ١٠٠ معاني القرآن الزجاج: ٣٤٦/٣ ، معاني القرآن النجاس: ٣٢/٤٣ ، معاني القرآن النحاس: ٣٦٢/٤ ، تفسير الماوردي عن الفراء: ٣٧/٢ه .

وقيل : زواراً مجتمعين (۱) .

﴿ وِرْدًا ﴾[٨٦]
عطاشاً (۱) مِنْ ورودِ الإبلِ .

﴿ إِذًا ﴾[٨٨]
منكراً عظيماً (۱) .
وقيل : داهية شديدة (۱) .
﴿ رِكْزُا ﴾[٩٨]

# [ تهت سورة هديم ]

#### \_ 111 \_

<sup>(</sup>۱) تفسير الماوردي عن ابن بحر: ۲/۳۳ه ،

 <sup>(</sup>٢) وهو بلغة قريش كما في لغات القبائل لأبي عبيدة: ١٨٩ ، ولابن حسنون: ٣٤ ، وانظر تفسير
 الطبري: ٢١/٢٦ ، تفسير الماوردي: ٢/٧٧٥ ، تفسير البغوي: ٤/٠٢٤ ، الكشاف: ٢/٤٢٥ ،
 المحرر الوجيز: ١١/٢٥ ، زاد المسير: ٥/٤٢٠ .

<sup>(</sup>٣) معاني القرآن الزجاج: ٣٤٦/٣ ، إعراب القرآن النحاس: ٢٨/٣ ، تفسير البغوي عن ابن عباس وعن قتادة ومجاهد: ٢١/٥٤ ، الكشاف: ٢٥٥/٢ ، تفسير الرازي: ٢٥٥/٢١ .

<sup>(</sup>٤) المجاز : ١٤/٢ ، تفسير البغوي : ٢٦١/٤ ، المحرر الوجيز : ١٩/١٥ ، تفسير القرطبي عن الجوهري : ١٥٦/١١ ، وانظر الصحاح : ٤٤٠/٢ .

<sup>(</sup>٥) المجاز : ١٤/٢ ، غريب القرآن القتبى : ٢٧٦ ، تفسير الطبري : ١٠٢/١٦ ، معاني القرآن الزجاج : ٣٤٧/٣ ، تفسير البغوي : ٢٦/٢٤ ، الكشاف : ٢٧/٢ه ، المحرر الوجيز : ٢١/١١ .



﴿ مَأَأَنزَلْنَا عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ لِتَشْقَى ﴾[٢]

لتتعب بقيام جميع اللَّيل (١) .

وقيلَ : لتحزنَ على قومِك بأنَّ لا يؤمنُوا(٢) ،

﴿ يَعْلَمُ ٱلسِّرَّ ﴾[٧]

السُّ ما يسرُهُ العبدُ عنْ غيرِه .

﴿ وَأَخْفَى ﴾

ما يخطرُ بالبالِ ، ويهجسُ فِي الصدرِ<sup>(٢)</sup> .

﴿ ءَانَسَتُ نَازًا ﴿ [١٠]

أبصرتها $^{(1)}$  . قالَ الفرزدق :

٧٥٥ - ورَكْبِ كَأَنَّ الرِّيحَ تطلبُ عندَهُمْ

لهًا تِرَةً فِي جَذْبِها بالعَصَائِبِ

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبري عن مجاهد وقتادة : ۱۰۳/۱۹ - ۱۰۶ ، تفسير الماوردي عن مجاهد : ۸/۳ ، زاد المسير : ۲۷۰/۵ .

<sup>(</sup>٢) تفسير الماوردي عن ابن بحر : ٨/٣ ، تفسير الرازي : ٢٢/١ .

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبري : ١١/٥٠١، تفسير البغوي : ٢٦٣/٤، زاد المسير : ٥/٢٧، تفسير الرازي : ٨/٢٢.

<sup>(</sup>٤) غريب القرآن السجستاني : ٣٤ ، غريب القرآن القتبي : ٢٧٧ ، زاد المسير عن القتبي : ٥ /٢٧٢ .

٧٥٦ - إِذَا أَنْسَتُوا نَاراً يقولُونَ لَيْتَهَا وقَد خُصِرَتْ أَيْدِيِهُمُ نَارَ غَالِبِ<sup>(١)</sup> /

﴿ طُوى ﴾<sup>(۲)</sup> [۱۲]

لمْ ينصرفْ للعجمةِ والتعريفِ(٢) ، [فابَّنه (١)] اسمُ أعجميُّ [لوادِ(١)] معروفٍ .

﴿ أَكَادُأُخْفِيهَا ﴾[١٥]

أريدُ أخفِيها ،

والمعنى : مقاربة كونيها مع تبعيد العلم بوقتيها (١) .

وقيل : فِي الكلامِ إضمارٌ ، أيْ : أكاد أظهرُها ، ثمَّ قالَ : ﴿ أُخْفِيهَا لِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ ﴾ ؛ وذٰلكَ لأَنَّ مِنَ الحكمةِ والمصلحةِ فِي التكليفِ إخفاءَ أمرِ الساعةِ ،

<sup>(</sup>۱) الديوان: ٢/٣٥ (من جذبها ، إذا ما رأوا) ، طبقات الشعراء: ١٩٧ (تطلب منهم .. لها سلباً من ، إذا استوضحوا) ، الأغاني: ٢٣٣/١ (إذا استوضحوا) ، أمالي المرتضي: ١٨٥ (من جذبها ، إذا أبصروا) ، سر القصاحة: ٢٦٠ ، يصف ركباناً مسافرين وقد ألمت بهم الربح من كل جانب ، وجعلت تجذب عصائبهم ، وكأنهم ذات ثار عليها تطلبها به ، وإنهم يرون ناراً تضىء المدلجين السارين ليلاً . وقد جمد البرد أيديهم ، فيتمنون أن تكون نار والده غالب ، وهو إنما يفخر بأن نار أبيه الضيافة عرفت في العرب ، وشاع أمرها بين الناس كلهم .

<sup>(</sup>٢) وهي قراءة أبي عمرو وأبي جعفر وابن كثير ونافع ويعقوب بضم الطاء بلا تنوين ، وقرأ الباقون بالتنوين . المبسوط : ٢٤٧ ، النشر : ٣١٩/٢ ، الإتحاف : ٣٠٣ .

 <sup>(</sup>٣) قيل في سبب منعه من الصرف أنه اسم بقعة فاجتمع فيه التعريف والتأنيث ، وقيل : لأنه معدول عن
 « طاق » كما عدل « عمر » عن « عامر » .

انظر الحجة لابن خالويه : ٢٤٠ ، حجة القراءات : ٤٥١ ، الكشف : ٩٦/٢ ، البيان في غريب إعراب القرآن : ١٣٩/٢ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل فإذاء وهو تصحيف،

<sup>(</sup>٥) في الأصل بواد، والتصويب من الإيجاز: ١١٨.

<sup>(</sup>٦) تفسير الطبري: ١١/٥/١، تفسير الماوردي: ١١/١، تفسير البغوي: ١١/٢٦، أمالي المرتضي: ٢٣٣/١، المحرر الوجيز: ١١/١١ ورجحه .

ليتوهمَ العبدُ صباحٌ مساءً فلاَ يفرطُ فِي التوبةِ (١) . قالَ البرجميُّ (١) : ٧٥٧ – هَمَمْتُ ولَمْ أَفْعَلْ وكِدتُ ولَيْتَنِي تَركْتُ علىٰ غُثْمَانَ تَبْكِي حَلَاِئلُهُ (٢)

أيْ : وكدتُ أقتلُه .

وعلى قولِ أبِي عبيدة وقطرب: إنَّ أُخْفيها: أُظْهِرُها (أ) ، لايكونُ التعليلِ ، وإِنْ جاءَ أُخْفي بمعنى أظهرُ . قالَ عبدةُ بنُ الطبيبِ : وإِنْ جاءَ أُخْفي بمعنى أظهرُ . قالَ عبدةُ بنُ الطبيبِ : ٨٥٧ - يَخْفِي التُّرابَ بِأُظْلَافٍ ثَمَانِيَة في السُّرُنَ الأرضَ تَحْليلُ (٥٠)

<sup>(</sup>١) إعراب القرآن للنحاس: ٣٥/٣ ، تفسير الماوردي: ١١/٣ ، أمالي المرتضي: ٣٣٣/١ ، المحرر الوَجِيز: ١٨/١١ قال: (وهذا قلق) ، زاد المسير: ٧٧٦/٥ قال: (وهذا قلق) ، زاد المسير: ٧٧٦/٥ قال: (وهذا قلق)

<sup>(</sup>Y) هو ضابىء بن الحارث بن أرطأة من بني غالب بن حنظلة من البراجم ، وقد كان أراد أن يفتك بعثمان بن عفان ، كان رجلاً بنياً كثير الشر ، وقد حبسه عثمان رضي الله عنه الهجائه بني نهشل ، ولم يزل في حبسه إلى أن مات .

ترجمته في طبقات فحول الشعراء :١٧٢/١-١٧٦، طبقات الشعراء :١٦٤- ١٦٥، الإصابة:٢١٥/٢. والبرجمي : بضم الباء المنقوطة بواحدة وسكون الراء وضم الجيم ، نسبة إلى البراجم وهي قبيلة من تميم بن مر . الأنساب : ١٩٨١، وينظر الإكمال : ١٦/١، القاموس المحيط : ٤/ ٧٩ .

<sup>(</sup>٣) قاله وقد عرض أهل السجن يوماً ، فإذا هو قد أعد حديدة يريد أن يغتال عثمان بها ، فأهانه وركسه في السجن . يقول : ليتنى وفقت لقتله ، فتركت أهله يبكون عليه .

والبيت في طبقات فحول الشعراء: ١٧٤/١ ، الكامل للمبرد : ٣٨٢/١ ، طبقات الشعراء : ١٦٤ ، تفسير الطبري : ١١/١١٥ (أقاربه) ، أمالي المرتضي : ٣٣٣/١ .

<sup>(</sup>٤) انظر المجاز: ٢٦/٢ - ١٧ ، الأضداد لقطرب: ٢٥١ ، إعراب القرآن للنحاس: ٣٥/٣ ، أمالي المرتضي: ٣٣٣/١ ، تفسير الطبري عن أبي عبيدة ، وعن بعض اللغويين: ١٨٢/١١ .

<sup>(</sup>ه) المفضليات: ١٤٠ ، النوادر: ١٥٥ ، الأضداد لقطرب: ٢٥١ ، أمالي المرتضي: ٣٣٣/١ ، الأضداد لابن الأنياري: ٩٦ ، وصدره في الخصائص: ٨١/٣ .

يخفي التراب: يظهره ويستخرجه لشده عدوه ، يقال: خفيت الشيء: أظهرته ، وأخفيته ، من الأضداد ، في أربع ، أربع قوائم ، في كل قائمة ظلفان ، تحليل: قدر تحله قسم ، كأنه أقسم أن يمس الأرض فهو يتحلل من قسمه بأدنى لمس .

أيْ : يظهرُ الترابَ ، ويستخرجُه [بأظلافه (۱)] لشدةِ عَدْوِهِ . ومْنهُ الحديثُ : « لا قَطْعَ على المُخْتِفي »(۲) .

والصحيحُ أنَّ البيتَ يَخْفِي الترابَ بفتحِ الياءِ(٢) . كما فِي شعرِ امرىءِ

القيس :

٧٥٩ – خَفَاهُنَّ مِنْ أَنْفَاقِهِنَّ كَأَنَّمَا خَفَاهُنَّ مِنْ أَنْفَاقِهِنَّ كَأَنَّمَا خَفَاهُنَّ [وَدُقُ (1)] (٥) خَفَاهُنَّ [وَدُقُ (1)] (٥)

﴿أَتُوكَولُ ﴾[١٨]

كاءَ عليه اعتمدَ .

(١) في الأصل بأظلافها وهو تصحيف.

(٢) أورده في اللسان وعزاه لثعلب (خفا): ٢٣٤/١٤ ، وانظر أحكام القرآن للجصاص: ٢/٩/١ - ٤١٩/٠

والمختفي: النباش عند أهل الحجاز، وهو من الاختفاء: الاستخراج، أو من الاستتار، لأنه يسرق خفية . النهاية في غريب الحديث: ٧/٧٠ . وهو الذي يحفر القبور ويخرج الأكفان.

وقد أخرج مالك في الموطأ كتاب الجنائز باب ما جاء في الاختفاء رقم (٥٦٧): ١٥٨ عن عمرة بنت عبد الرحمن (لعن رسول الله المختفي والمختفية يعني نباش القبور)، وحديث علي بن رباح: (السنة أن تقطم اليد المستخفية ولا تقطم اليد المستعلية).

- (٣) وهذا يوافق قراءة سعيد بن جبير والحسن ومجاهد ﴿ أَخْفِيها ﴾ بفتح الآلف المحتسب: ٤٧/١ ،
   وزاد ابن الجوزي في زاد المسير: ٥/٢٧١ نسبتها إلى عروة بن الزبير وأبي رجاء العطاردي وحميد بن قيس .
  - (٤) في الأصل (ردف ، يجلب) والتصويب من الديوان .
- (ه) الديوان : هه ، المجاز : ۱۷/۲ ، الحيوان : ه/٣٠٦ ، المعاني الكبير : ١٣/١ ، أمالي القالي : (٥٠) السمط : ٢١١/١ ، السمط : ٢١٠/١ ، السمط : ٢١٠/١ ، السمط : ٢١١/١ ، المحتسب : ٢٨/١ ، السمط : ٢/١٠٥ .

خفاهن: أظهرهن ، والأنفاق: جمع نفق ، وهو سبرب في الأرض له مخلص إلى مكان آخر ، والضمير يعود على الفئران ، والودق: المطر ، وخص مطر العشي؛ لأنه أغزر ، والمجلب: الذي تسمع له جلبة يريد أن حوافر فرسه كان لها وقع لشدة عدوه ، فخرجت الفئرة من أجحارها تظنه مطرأ خشية أن يغرقها .

﴿ وَأَهُشُّ ﴾

أخبطُ الورقَ [للغنم(١)].

﴿ وَلِيَ فِيهَا مَنَارِبُ أُخْرَىٰ ﴾

قالَ ابنُ الأعرابيِّ : العصَا يكونُ معَ [الراعِي (١)] . [فيذودُ (١)] بها غنمَه ، ويطردُ بها الذئبَ ، ويقابلُ بها الخاربَ (١) ، ويهشُ بِها على غنمهِ إِذَا [قلَّ (١)] المرعَى ، ويأتي بها [البغيبَغَ (١)] الَّذِي لا تنالُه يدُه .

- والبغيبغُ: ماءٌ قريبٌ مِنَ اليدِ (٢) - فيشدٌ صفنَهُ (١) بطرفِ العصا ، فيستقِي ، ويتعبُ الراعي فيتكىءُ عليها ، فيزيلُ تعبَه ، فيجعلُها على كتدِه (١) بينَ وايلتيْ كتفيهِ ، فيجعلُها على كتدِه (١) بينَ وايلتيْ كتفيهِ ، فيجعلُ بدنه (١) /عليها ، ويمشي ، فكأنّه محمولٌ ، ثمّ يأتِي منزِلَهُ ، فيجعلُها كالوتِد ، فيعلقُ عليها ثيابَه ، ثمّ ينكسرُ العصا ، فيجعلُ منْهُ أوتاداً ،

<sup>(</sup>١) في الأصل الغنم والتصويب من الإيجاز: ١١٨.

<sup>(</sup>٢) في الأصل الرعي وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٣) في الأصل فيذوده موهو تصحيف ، والذود : الدفع والسوق والطرد ، اللسان (نود) : ١٦٧/٢ .

<sup>(</sup>٤) هو اللص . وقيل : سارق الإبل خاصة ، ثم نقل إلى غيرها اتساعاً . اللسان (خرب) : ٣٤٨/١ .

<sup>(</sup>٥) في الأصل أقل وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٦) في الأصل لعلعمم والتصويب من العبارة بعده .

<sup>(</sup>٧) جاء في اللسان : (بغغ) : ١٩/٨ (وماء بغيبغ : قريب الرشاء ، والبغيبغ : البئر القريب الرشاء) .

<sup>(</sup>٨) الصفن : من أدم كالسفرة لأهل البادية يجعلون فيها زادهم ، وربما استقوا به الماء كالدلو وقال الفراء : هو شيء مثل الدلو أو الركوة يتوضئ فيه ، اللسان (صفن) : ٢٤٧/١٣ ، وانظر الميسر والقداء : ٦٧ .

<sup>(</sup>٩) الكتد : بفتح التاء وكسرها - مجتمع الكتفين من الإنسان والفرس ، وقيل : هو أعلى الكتفين ، وقيل : هو الكاهل ، اللسان (كتد) : ٣٧٧/٣ ، وانظر نظام الغريب : ٤٨ .

<sup>(</sup>١٠) تكرر في الأصل كلمة (بدنه) .

ثمَّ يكسرُ الأوتادَ فيجعلُ منْهَا أخشةً (١) ، ثمَّ تبلى الأخشةُ وتتكسرُ ، فيأخذُ دقاقَها فيجعلُ أخلةً (١) ، ثمَّ تتفتَّتُ التوادِي فتصيرُ فيجعلُ أخلةً (١) ، ثمَّ تتفتَّتُ التوادِي فتصيرُ فتاتاً ، فيسمونَ ذلك الفتاتَ أو قاصاً ، فإذَا تعسرتِ النارُ واشتعالها ، قيلَ لهُ وَقَصْ على نارِكَ ، فيلقِي عليها منْ تلكَ الأوقاصِ ، فتشتعلُ حتَّى ترَى لها [كالحيةِ أَيْ : لساناً (١)(١)]. وأنشدَ على هذا :

٧٦٠ - أُقْسِمُ بالَبَيْتِ العَتِيقِ والصَّعَفَا ٧٦١ - أنَّكَ خَيْرٌ مَنْ تَفَارِيقِ العَصَا<sup>(١)</sup>

﴿ ءَايَنِينَا ٱلْكُبْرَى ﴾[٢٣]

<sup>(</sup>١) جمع خشاش وخشاشة وهو العود الذي يجعل في أنف البعير . اللسان (خشش) : ٢٩٦/٦ .

 <sup>(</sup>٢) جمع خلال وهو العود الذي يتخلل به ، والأخلة أيضاً : الخشبات الصغار الاواتي يخل بها مابين شقاق البيت ، والخلال : عود يجعل في لسان الفصيل لثلا يرضع ولا يقدر على المس . اللسان (خلل) : ٢١٤/١١ .

 <sup>(</sup>٣) واحدتها توبية ، وهي الخشبات التي تشد على أخلاف الناقة : إذا مسرت لئلا يرضعها الفصيل ،
 اللسان : ١٠١/٢ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل كالحبة أي نسانا وهو تصحيف.

<sup>(</sup>ه) ينظر ما جاء في فوائد العصا ومنافعها في البيان والتبيين : ٤٩/٢ - ٥١ ، ٦٧ - ٦٩ ، محاضرات الأدباء : ١٧١/٢ ، تفسير القرطبي : ١٨٧/١١ - ١٨٨ ، اللسان (فرق) : ٢٠١/١٠ .

<sup>(</sup>٦) البيتان لفنية الأعرابية ، قالته في ابنها وكان شديد الشراسة والشدة ، كثير التفلت إلى الناس مع ضعف أسر ، ودقة عظم فواثب مرة فتى من الأعراب ، فقطع الفتى أنفه ، فأخذت غنية دية أنفه ، فحسنت حالها بعد فقر مدقع ، ثم واثب آخر فقطع أذنه ، وأخذت الدية ، ثم واثب آخر فقطع شفته ، وأخذت دية شفته ، فلما رأت ما قد صار عندها من الإبل والغنم والمتاع والكسب بجوارح ابنها ، حسن رأيها فيه فذكرته في أرجوزة لها منها هذان التبيان . وهما في البيان والتبيين : ٢٠/٣ ؛ العقد الفريد : ٢٠/٤ ، ثمار القاوب : ٢٧٧ ، كتاب العصا : ٣٠٥ ، وفيها جميعها (أحلف بالمروة حقاً والصفا) ، وفي البيان يوماً بدل حقاً والصفا) ، وفي البيان يوماً بدل حقاً . وجمهرة الأمثال : ٢٠٣/ (أتسم بالمروة حقاً ) .

أراد الكُبَر ، كقولهِ في نعتِ مآرب (١) . ﴿ أُخْرَىٰ ﴾ ، والمراد أخد ، ولكن بالكبَر ، ولكن المُحريا على نظام الآي (٢) .

وقيل : مِنْ أياتِنا الآية الكبرى (٢) .

﴿ وَلِنُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِيٓ ﴾[٢٩]

أي : بإرادتِي ورعايتِي (1) .

﴿ وَفَانَاكُ فُلُونًا ۗ ﴾[٤٠]

بلونَاكَ بلاءً ، بعد بلاءً .

وقيلَ : خلصنَاكَ تخليصاً<sup>(١)</sup> .

وأصلهُ مِنْ فتنتُ الذهبَ بالنارِ (٢) . وذلكَ أنَّ اللهُ ابتلاهُ عندَ الولادةِ وبعدُها ،

<sup>(</sup>١) إشارة إلى قوله تعالى : ﴿ ولي فيها مارب أخرى ﴾ [طه : ١٨] .

 <sup>(</sup>۲) معاني القرآن للفراء: ۲/۸۷ ، المجاز: ۱۸/۲ ، تفسير البغوي: ۲۲۷/۶ ، تفسير القرطبي:
 ۱۹۱/۱۱ .

 <sup>(</sup>٢) تفسير الطبري عن بعض أهل البصرة: ١٢٠/١٦ ، تفسير البغري: ٢٦٧/٤ ، المحرر الوجيز:
 ٧١/١١ ، زاد المسير: ٥/١٨٠ ، تفسير القرطبي: ١٩١/١١ .

<sup>(</sup>٤) انظر المجاز : ١٩/٢ ، غريب القرآن لليزيدي : ٢٤٥ ، غريب القرآن للقتبي : ٢٧٨ ، تفسير الطبري : ٢٢/١٦ ، معانى القرآن للزجاج : ٢٠٦/٣ ، تفسير الماوردي : ١٤/٣ .

وانظر ما تقدم ص ٦٦١ عند قوله تعالى : ﴿ واصنع الفلك بأعيننا ويحينا ﴾ [هود : ٣٧] .

<sup>(</sup>٥) معاني القرآن للفراء: ١٧٩/٢ ، المجاز: ١٩/٢ ، غريب القرآن للقتبي: ٢٧٩ ، تفسير الطبري عن البن عباس ومجاهد وقتادة: ١٢٤/١٦ – ١٢٨ ، ورجحه ، تفسير الماوردي: ١٤/٣ ، زاد المسير: ٥٥/٥٨ .

<sup>(</sup>٦) تفسير الطبري عن سعيد بن جبير ومجاهد : ١٢٨/١٦ ، أحكام القرآن الجصاص عن مجاهد : ٢٢/٣ ، تفسير الماوردي : ١٤/٣ ، زاد المسير عن ابن عباس ومجاهد : ٢٨٥/٥ .

<sup>(</sup>٧) تهذيب اللغة : ٢٩٦/١٤ ، الصحاح : ١/١٧٥/٠ ، اللسان ( فتن ) : ٢١٧/١٣ .

وحين البعثة بأنواع من البلاء (١) ، فخلصَ منها خلوصَ الذَّهبِ منَ اللَّهبِ .

﴿ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدُرٍ ﴾[٤٠]

أي : موعدٍ ومقدارٍ للرسالةِ ، وهوَ أربعونَ سنةً ، فبعدَها يوحى إلى الأنساءِ(٢) .

﴿ لَّعَلَّهُ مِيَّلَدُكُّوا أَوْيَغْشَىٰ ﴾[13]

على رجاءِ الرسولِ ، لا المرسِلِ<sup>(٢)</sup> .

إذْ لَوْ يَئِسَ الرسولُ مِنْ ذَلِكَ لَمْ يصحْ الإرسالُ .

وقيلَ : إِنَّ الكلامَ معدولُ عنِ [المرسَلِ إليه (1)](٥) كَأَنَّ القولَ : لعلَّهُ يتذكرُ

<sup>(</sup>۱) قال القرطبي في تفسيره: ۱۹۸/۱۱ (أولها: حملته أمه في السنة التي كان فرعون يذبح فيها الأطفال ، ثم إلقاءه في اليم ، ثم منعه من الرضاع إلا من ثدي أمه ، ثم جره بلحية فرعون ، ثم تناوله الجمرة بدل الدرة فدراً ذلك عنه قتل فرعون ، ثم قتله القبطي وخروجه خائفاً يترقب ، ثم رعايته الغنم ليتدرب بها على رعاية الخلق ) .

قلت : ولعل مما يستأنس به هنا ، قوله تعالى : ﴿ حتى إِذَا بِلَغَ أَشَدَهُ وَبِلَغَ أَرْبِعِينَ سَنَةَ قَالَ رَبِ أُورَعْنِي أَنْ أَشْكَرَ نَعْمَتُكُ اللِّي أَنْعَمَتَ علي وعلى والذي وأَنْ أعمل صالحاً ترضاه...﴾ الآية [الأحقاف :٥٠] .

<sup>(</sup>٣) معاني القرآن للزجاج: ٣٥٧/٣ ، عن سيبويه ، تفسير البغوي: ٢٧٠/٤ ، الكشاف: ٣٨/٢ه ، المحارر الوجيز: ٧٧/١١ ، زاد المسير: ٨٨/٤ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل المرسلات والتصويب من الإيجاز: ١١٩.

<sup>(</sup>٥) انظر تفسير البغوي : ٢٧٠/٤ .

متذكرٌ عنهُ ، ومَا [حلُّ(١)] بِه ، ويكونُ لعلُّه حينئذٍ للإيجابِ ،

كمًا فِي قولِ الشاعرِ :

٧٦٢ - وَقُلْتُمُ لِنَّا كُفُوا الحُروبَ لِعَلَّنَا

نَكُفُّ وَيَثَقَتُمُ لِنَا كُلَّ مَوْشِق/

٧٦٧ - فلمَّا كَفَفْنَاهَا وجَدْنَا عُهُورَدُكُمَّ

كضَّاحِي سَرَابِ بِالْلاَ مُتَرَقِّرِقِ (١)

﴿ فَغَافُ أَن يَفُرُطُ عَلَيْنَا ۗ ﴾[٤٥] يعجلُ بقتلِنا (٣)

﴿ أَعْطَىٰ كُلِّ شَيْءِ خَلْقَامُ ﴾[٥٠]

أَى : صورتَه الَّتِي لا يشبهُ فِيها غيرُه (1) .

وقيلَ : إنَّ المرادَ صورةُ الأنواعِ المحفوظةِ بعضُها عَنْ بعضٍ (٠) . فعلاً يكونُ على صورةِ نوعٍ مِنْ حيوانِ نوع أخر .

فلما كففنا الحرب كانت عهودكم كلمع سسراب بالملا متسائق

والشاهد : قوله لعلنا والمراد بها الإيجاب .

<sup>(</sup>١) في الأصل خد والتصويب من الإيجاز: ١١٩.

 <sup>(</sup>٢) الحماسة البصرية: ١/٥٥ (متالق)، تفسير الطبري: ١/٣٦٤ (فقلتم، كففنا الحرب، في الفلا متالق)، أمالي ابن الشجري: ١/١٥، تفسير القرطبي: ٢٢٧/١، (في الملا)، الدرالمصون: ١٨٩/١ ، الجمان في تشبيهات القرآن: ١٥٠ ، وفيها جميعاً:

<sup>(</sup>٣) معاني القرآن للفراء: ١٨٠/٢ ، المجاز : ١٩/٢ ، غريب القرآن لليزيدي : ٢٤٦ ، تفسير الطبري : ١٩/٢ ، تفسير البغوى : ٢٧١/٤ .

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبري: ١٣١/١٦ - ١٣٢ ، تفسير الماوردي عن مجاهد: ١٦/٢ ، تفسير البغوي: ٤ ٢٧١/٤ ، زاد المسبر: ٢٩١/٥ .

<sup>(</sup>٥) حكى الماوردي تحوه عن ابن عباس والسدي : واقطه : (أعطى كل شيء زوجه من جنسه ثم هداه لنكاحه) : ١٦/٣ .

وقيلَ : أعطى كلَّ شيءٍ مِنَ الأعضاءِ خلقَه (١) ، فأدركَ كلَّ حاسةٍ بإدراكٍ ، وأنطقَ اللسانَ ، ومكَّنَ اليدَ مِنَ البطشِ ، والأعمالِ العجيبةِ ، والرَّجلَ مِنَ المشيِ . ﴿ خَلَقَ كُنُ مُنْ عَوْفَقَدُ رَمُ لَقَدْ يُرُلُ (١) ﴾

﴿ ثُمُّ هَدَىٰ ﴾[٥٠]

للمعيشة في الدنيا ، والسعادة في الآخرة .

﴿ قَالَ فَمَا بَالُ ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَى ﴾[١٥]

وَذَلْكَ أَنَّهُ حَذَّرَهُ البعثَ ، فقالَ : ما بالُ الأممِ الخاليةِ كيفَ يبعثونَ ؟ ومتى يبعثونَ ومتى يبعثونَ وهُمْ رممٌ باليةٌ ؟

﴿ مَكَانًا شُوكَ ١٠٠ [٨٥]

- بكسر السين ، وضمَّها - هُو المكانُ النَصف بينَ الفريقينِ ، تستوي مسافتُه عليهماً<sup>(1)</sup> .

وَ ﴿ يُومُ ٱلزِّينَةِ ﴾ (١٠]

<sup>(</sup>١) تحوه في تفسير الماوردي : ١٦/٢ ، تفسير البغوي : ٢٧١/٤ ، تفسير الرازي : ٢٢/٥٢ .

<sup>(</sup>٢) سورة القرقان : أية : ٢ .

ربي صورة القرآن للزجاج: ٣٥٨/٣ ، تفسير الرازي : ٢٢/٥٢ ، تفسير القرطبي : ٢٠٥/١١ .

<sup>(</sup>٣) قرأ ابن عامر وعاصم وحمزة ويعقوب وخلف (سوى) بضم السين والتنوين ، وقرأ الباقون يكسر السين مع التنوين وهما لغتان بمعنى واحد .

المبسوط: ٢٤٨ ، الكامل في القراءات الخمسين: ل ٢١٧/أ ، النشر: ٣٢٠/٢ ، الإنصاف: ٢٠٠ . ٢٠١٠ . الإنصاف: ٣٠٤ .

<sup>(</sup>٤) معاني القرآن للفراء: ١٨١/٢ ، المجار : ٢٠/٢ ، تأويل مشكل القرآن : ٢٩ه ، معاني القرآن الزجاج : ٣٦٠/٣ ، تفسير البغوي : ٢٧٢/٤ ، زاد المسير : ٢٩٤/٠ .

<sup>(</sup>٥) وهي قرامة الجمهور ، انظر زاد اللسير : ٥/٤/٥ ، تفسير القرطبي : ٢١٣/١١ ، البحر : ٢٠٤/١ ، ٢٠٢ ، البحر : ٢٠٤/٠ ، الإتحاف : ٢٠٤ ،

ارتفعَ [[يومُ لأَنَّهُ خبرُ ﴿ مَوْعِدُكُمْ ﴾[١] .

علىٰ أَنَّ الموعد اسمُ زمانِ الوعدِ أو مكانِهِ<sup>(١)</sup> ، ومَنْ نصبَ<sup>(١)</sup>] ، نصبَهُ علىٰ الظرفِ الموعدِ ، وجعلَ الموعدَ حدثاً كالوعدِ ، أيْ وعدَكُمْ فِي يومِ الزينةِ ؛ لئلاَّ يؤدِي إلىٰ إدخالِ الزمانِ في الزمانِ (٥)

﴿ فَيُسْجِنَّكُم ﴾[٦١]

يستأصلكم (۱). [سحت (۱)] وأسحت (۱).

﴿ إِنْ هَٰذَانِ لَسَاحِرَانِ ﴾[٦٣]

قَالَ أَبُو عَمْرُو : إِنِّي لأُستَحِي مِنَ اللهِ أَنْ أَقَـراً : « إِنَّ هَذَانِ » ، والقـرانُ أَنزلهُ بأفصيح اللغاتِ (١٠) . وكانَ يقرأ : إِنَّ هَذِين (١٠) .

<sup>(</sup>١-١) ما بين المعكوفتين زيادة من الإيجاز : ١١٩ .

<sup>(</sup>٢) من قوله تعالى : ﴿ قال:موعدكم يوم الزينة وأن يحشر الناس ضحى ﴾ [طه : ٩٥] .

<sup>(</sup>٣) معاني القرآن للزجاج : ٣٠/٣٠ ، مشكل إعراب القرآن : ٢٦٤/٢ ، البيان في غريب إعراب القرآن : ١٤٤/٢ ، إملاء ما من به الرحمن : ٣٠٨٤/٣ ، البحر : ٢٥٢/٦ .

<sup>(</sup>٤) وهي قراءة الحسن والأعمش وعاصم في رواية وأبو حيوة وابن أبي عبلة وقتادة والجحدري وهبيرة والزعفراني ، زاد المسير : ٢٩٤/٥ ، تفسير القرطبي : ٢١٣/١١ ، البحر : ٢٥٤/٦ ، الإتحاف : ٣٠٤ .

<sup>(</sup>ه) ينظر معاني القرآن للزجاج: ٣٦٠/٣ ، المحتسب: ٣/٢٥ ، مشكل إعراب القرآن: ٢٦٤/٢ ، الكشاف: ٢/٢١ ، إملاء ما من به الرحمن: ٤/٤٨٥ ، البحر: ٢٥٢/٦ .

<sup>(</sup>٦) معاني القرآن للفراء: ١٨٢/٢ ، غريب القرآن للقتبي : ٢٨٠ ، معاني القرآن للزجاج : ٣٦١/٣ .

<sup>(</sup>٧) زيادة من الإيجاز : ١١٩ .

<sup>(</sup>٨) جاء بعده في الإيجاز : ١١٩ (وسمي السحت لأنه مهلك ، ودم سحت : هدر)

<sup>(</sup>٩) حكاه عنه ابن الجوزي في زاد المسير: ٥/٢٩٧ ، والرازي في تفسيره: ٧٤/٢٢ ، والقرطبي في تفسيره: ٢١٦/١٧ .

<sup>(</sup>١٠) ينظر المبسوط: ٢٤٩ ، الحجة لأبي علي (نسخة شهيد علي بتركيا) : ج٥/ل ١٤٧ب ، حجة القراءات : ٤٥٤ ، الكامل في القراءات الخمسين : ك١٧٧/ب ، النشر : ٣٢١/٢ .

وأمَّا خط المصحفِ: فقَدْ روَى عيسَى بنُ عمرَ (١) أَنَّ عثمانَ قالَ: أَرَى فيهِ لحناً ستقيمُه العربُ بالسنتها(١).

وقراً ابن كثير (٢): « إِنْ هٰذانِ » بجزمِ النَّون (١) ، فيكونُ ارتفاعُ هذانِ على وجهين :

أُحدُهما : أنها خفيفةً مِنَ الثقيلةِ ، / فضعُفَتْ فِي نفسِها فلمْ تعملْ فيمَا بعدَها ، فارتفعَ ما بعدَها على الابتداء والخبرِ ، ودخلُ اللامُ الخبرَ للفرقِ بينَها ، وبينَ « إنْ » الَّتِي هيَ نافيةُ ، بمعنَى [مَا(٥)](١) .

<sup>(</sup>١) هو أبو عمر ، عيسى بن عمر الثقفي البصري المقريء النحوي ( ٠٠٠ - ١٤٩هـ) عنه أخذ الخليل ، ألف الجامع ، والإكمال في النحو ، وكان عالماً فيه غير أن له اختيار في القراءة على مذاهب العربية يفارق قراءة العامة ويستنكره الناس ، وكان الغالب عليه حب النصب إذا وجد سبيلاً لذلك .

ترجمته في انباه الرواة : ٢٧٤/٧ - ٣٧٤ ، غاية النهاية : ١٦٢/١ ، بغية الوعاة : ٢٣٧/٢ - ٢٣٨ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه أبو عبيد في فضائل القرآن رقم (٧٢٨) : ٣١٠ ، وأورده الفراء في معانيه : ١٨٣/٢ ، والزجاج في معانيه : ٣١٠ ، والرازي في تفسيره : ٧٤/٢١ ، والقرطبي في تفسيره : ٢١٦/١١ . ( هذا الخبر عندنا لا يقوم بمثله حجة ولا قال أبو عمرو الداني في كتاب المقنع : ١١٥ - ١١٦ : ( هذا الخبر عندنا لا يقوم بمثله حجة ولا يصبح به دليل من جهتين : إحداهما أنه مع تخليط في إسناده واضطراب في ألفاظه مرسل ؛ لأن ابن يعمر وعكرمة لم يسمعا من عثمان شيئاً ولا رأياه ، وأيضاً فإن ظاهر ألفاظه ينفي وروده عن عثمان رضي الله عنه لما فيه من الطعن عليه مع محله من الدين ومكانه من الإسلام ، وشدة اجتهاده في بذل النصيحة واهتباله بما فيه الصلاح للأمة فغير متمكن أن يتولى لهم جمع المصحف مع سائر الصحابة الأخيار الأتقياء الأبرار نظراً لهم ليرتفع الاختلاف في القرآن بينهم ثم يترك لهم فيه مع ذلك لحناً وخطأ يتولى تغييره من يأتي بعده ، ممن لاشك أنه لايدرك مداه ، ولا يبلغ غايته ولا غاية من شاهده ، هذا مالا يجوز لقائل أن يقوله ولا يحل لأحد أن يعتقده ) ، كما قد رد عليه كل من الرازي ، وابن تيمية في الفتارى : ٥٠/ ٢٥٠ – ٢٥٤ ، وانظر ما تقدم ص : ٤٠٠

<sup>(</sup>٣) هو عبد الله بن كثير الداري المكي أبو معبد ، (٤٥ – ١٧٠هـ) أحد القراء السبعة : كان قاضي الجامعة بمكة ، وكان فصيحاً بليغاً مفوهاً ، عالماً بالعربية .

ترجمته في التيسير: ٤ ، معرفة القراء الكبار: ٨٦/١ - ٨٨ ، غاية النهاية: ٢/٤٤٣ - ٤٤٥ .

<sup>(</sup>٤) المبسوط : ٢٤٩ ، حجة القراءات : ٤٥٦ ، الكامل في القراءات الخسمين : ل/٢١٧/ب ، الكشف : 49/٢ .

<sup>(</sup>ه) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٦) تفسير الطبري عن بعض أهل العربية من أهل البصرة: ١٣٦/١٦ ، الحجة لابن خالويه: ٣٤٣ ، الكشف: ١٩٩٧ ، البيان في غريب إعراب القرآن: ١٤٦/٢ ، البحر: ١٩٥/٦ قال ( وهذا على رأي البصريين ) ، وانظر اللامات الزجاجي: ١١٨ ، واللامات اللهروي: ٨٨ – ٨٨ .

والثاني: أنَّهَا بمعنَى « مَا »(') ، واللام فِي خبرِها بمعنَى « إلَّا » أيْ : « مَا هذانِ إلَّا ساحرانِ »(') كقولهِ : ﴿ وَإِن وَجَدْنَاۤ أَكَٰذُ الْكَنْمِ لَفُنْ سِقِينَ ﴾(') أيْ : إلَّا فاسقينَ ، وقولهِ : ﴿ وَإِن نَظُنُكُ لَمِنَ ٱلْكَنْدِينِ ﴾(')

وأمَّا القراءةُ المعروفةُ (١) ، فيقالُ : إِنَّهَا جاءَتْ علىٰ لغةِ كنانةَ (١) وبلحرثِ بنِ كعب (١) ، وختْعمُ (٨) ، وزبيدَ (١) ، ومرادَ، وبنِي عذرةَ (١٠)، وجماعة مِنْ قبائلِ اليمنِ ،

- (٢) سورة الأعراف: آية : ١٠٢ .
- (٤) سورة الشعراء : آية : ١٨٦ .
- (٥) وهي قراءة نافع وابن عامر وأبي بكر وحمزة والكسائي وأبي جعفر ويعقوب وخلف ، بتشديد ﴿ إِنَّ ﴾ و هذان ﴾ بالألف وتخفيف النون ، المبسوط : ٢٤٩ ، النشر : ٣٢١/٢ ، الإتحاف : ٣٠٤ .
- (٦) كنانة : هم قبيلة الرسول ص ، تنسب إلى كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان . ينظر الأنباه على قبائل الرواة : ٤٠، ٤٩، جمهرة الأنساب : ١١، عجالة المبتدى : ١٠٨
- (٧) بلحارث بن كعب : هم بنو الحارث بن كعب بن عمرو بن علة بن جلد بن مالك بن أدد بن زيد
   ابن يشجب بن عريب بن زيد بن كهلان بن سبأ ، ديارهم بنواحي نجران من اليمن .
   ينظر : الأنباه على قبائل الرواة : ١٠٨، ١٢٢ ، ١٢٠ ، نهاية الأرب : ٨٥ .
  - (٨) خثعم : هم بنو خثعم ، وخثعم قال أكثر أهل النسب : إنه ابن أنمار بن نزار بن معد بن عدنان ، وإنه لمق باليمن وانتسب عن جهل منه إلى أنمار بن أراش بن عمرو بن الغوث بن النبت بن مالك بن زيد بن كهلان بن سبأ .
- وقالت طائفة من أهل العلم بالنسب : إنه ابن أنمار بن أراش ، وأنه هو أفتل بن أنمار . وهذا القول اختاره ابن عبد البر ، وذكر الأدلة عليه . ينظر النسب : 3.1 الأنباه على قبائل الرواة : 3.1 ، عجالة المبتدى : 3.1 ، نهاية الأرب : 3.1 .
- (٩) زبيد : من قبائل مذحج ، نسبة إلى زبيد واسمه منبه الأكبر بن صعب بن سعد العشيرة ابن مالك بن أدد ، ومالك بن أدد : هو جماع مذحج ، ومذحج : قيل : هي أم مالك بن أدد ، وقيل : بل هي أكمة حمراء ولد عليها مالك فعرف بها ولده ، وقيل : بل اجتمعوا إلى الأكمة باليمن والأكمة تسمى مذحج فقالوا : تعالوا نجعل مذحج أماً ، فتمذحجوا . ينظر : النسب : ٣٢٣ ، الأنباه على قبائل الرواة : ١٢٠ ، ١٣٢ ، عجالة المبتدى : ١٨ ، نهاية الأرب : ٢٤٨ .
- (١٠) بنو عذرة : بطن من قضاعة من القحطانية ، ينسب إلى عذرة بن سعد بن زيد بن سود بن أسلم بن عمرو بن الحاف بن قضاعة ، وقيل : إنما هو عذرة بن سعد هذيم بن ليث بن سود . وقال الكلبي : عذرة بن زيد اللات بن رفيدة بن كلب بن ويرة . ينظر النسب : ٣٧٧ ٣٧٣ ، الأنباء على قبائل الرواة : ١٣٩ ، عجالة المبتدى : ٩٢ ، نهاية الأرب : ٣٢٦ .

<sup>(</sup>١) جاء بعدها في الإيجاز : ١٢٠ ( نافية ) .

<sup>(</sup>٢) المجاز: ٢/٣٠ ، معاني القرآن الزجاج: ٣٦١/٢ ، الحجة لابن خالويه: ٣٤٣ ، مشكل إعراب القرآن عن الكوفيين: ٢/٣٠ ، البيان في غريب إعراب القرآن عنهم: ١٤٦/٢ ، البحر: ٢/٥٥٦ ، البحر : ٢/٥٥٦ ، البحر : ١٠٥ - ١٠٠ (وهذا غلط لأن اللام للإيجاب والتحقيق ، و(ما) النفي فلا يجوز اجتماعهما في حال ، فيكون الكلام محققاً منفياً ... ) وحكى الهروي عن البصريين: إنكارهم أن تكون اللام بمعنى إلا ، انظر كتاب اللامات له : ٩١ .

فإِنَّ فِي لَغَاتِهَا أَنَّ الثَّنِيةَ فِي الأَحُوالِ بِالأَلْفِ ، وَلا يَخْتَلُفُ إِعْرَابُهَا ، وأَنشَدَ:

٧٦٥ – إِنَّ أَبَاهَا وَإِي الْبَاهَا وَيِ الْمُجْدِ غَايَتَاهَا (١٥٤)

ويقالُ أيضاً « إِنَّ » بمعنَى ( [ « نَعَمْ » ( ا) .

وقيل : هوَ على حذفِ الهاءِ ، بمعنَى « إِنَّه » ( ا ) كمَا قالَ عبدُ اللهِ بنِ قيسٍ :

عَلَي عَواذِلِي

عَواذِلِي

عَواذِلِي

عَواذِلِي

عَواذَلِي

عَواذَلِي

عَوَاذَلِي

عَوَاذَلِي

عَوَاذَلِي

عَوَاذَلِي

عَوَاذَلُي وَالُومَهُ نَنْ فَيْنُ فَيْنُ فَيْنُ فَيْنُ فَيْنُ فَيْنُ وَالْوَمُهُ اللهِ وَقَدْ كَبِرْتَ فَقُلْتُ إِنَّهُ ( )

<sup>(</sup>١) اختلف في نسبة هذه الأبيات فقال الجوهري إنها لأبي النجم ، وقيل : إنها لرؤبة ، وأنشدها أبو زيد في نوادره عن المفضل الضبي عن أبي الغول لبعض أهل اليمن .

وهي في ملحق ديوان رؤبة : ١٦٨ ، أمالي السهيلي : ١١٤ ، المرمنع لابن الأثير : ٤٩ ، المقامند التحوية : ١٣٣/١ ، الخزانة : ١٩٩/٢ .

<sup>(</sup>٢) معاني القرآن القرآء: ١٨٤/٢ ، معاني القرآن الأخفش: ٢٩٩/٢ ، تفسير الطبري ورجحه: ١٣٦/١٦ – ١٣٧ ، معاني القرآن الزجاج: ٣٦٢/٢ ، إعراب القرآن النحاس: ٤٥/٢ ، الحجة لابن خالويه: ٢٤٢ ، الحجة لأبي علي: ٥/ل٠٥/ب وقال عنه: إنه قول جيد ، الكشف: ٩٩/٢ ، تفسير الرازي: ٢٢/٥٧ ، البحر: ١/٥٥/ ، قال في الإتحاف: ٣٠٤ (اختاره أبو حيان وهو مذهب سيبويه) .

<sup>(</sup>٢-٣) ما بين المعكوفتين زيادة من الإيجاز : ١٢٠ .

<sup>(</sup>٤) المجاز : ٢٢/٢ ، تفسير الطبري عن أبي الخطاب : ١٣٧/١٦ ، معاني القرآن الزجاج : ٣٦٣/٣ ، المجاز : ٢٢/١٠ ، البحر : الصجة لابن خالويه عن المبرد : ٢٤٣ ، حجة القراءات عنه : ٤٥٥ ، الكشف : ٢٠٠/٢ ، البحر : ٢٠٥/١ .

<sup>(</sup>٥) معاني القرآن الزجاج عن النحويين القدماء: ٣٦٢/٢ ، إعراب القرآن النحاس: ٤٦/٣ ، حجة القرامات: ٤٥٥ ، إملاء ما من به الرحمن: ٨٥٥/٣ قال (وكلا الوجهين ضعيف)

<sup>(</sup>٢) الديوان : ٦٦ ، الكتاب : ١٥١/٣ ( بكر العواذل في الصبو ... ح يلمنني ) ، البيان والتبيين : ٢٧٩/٢ ، أمالي ابن الشجري : ٢٨٩/١ ، الدر المصون : ٣٥٣/٤ .

إِلاَّ أَنَّ التَّعْسَفَ فِي القولِينِ ظَاهِرٌ ؛ لأَنَّ لامَ التوكيدِ يختصُّ بخبرِ إِنَّ ( ) . والأُوجَهُ : ما قالُهُ أَبُو عليٍّ – رحمَهُ اللهُ: إِنَّ [هٰذانِ (٢)] ليسَ بتثينةِ « هٰذا » ؛ لأنَّ هٰذا مِنْ أسماءِ الإشارةِ ، فلا يكونُ أبداً إلاَّ معرفةً ، والتثنيةُ مِنْ خصائصِ النكراتِ كالجمع ؛ لأنَّ واحداً أعرفُ مِن اثنينِ ، فلمَّا [لمْ (٢)] يصحْ تنكيرُ « هٰذا » النكراتِ كالجمع ؛ لأنَّ واحداً أعرفُ مِن اثنينِ ، فلمَّا [لمْ (٢)] يصحْ تنكيرُ « هٰذا » لمْ يصحَّ تثنيةُ « هٰذا » مِنْ لفظِه ، ألا ترَى أنَّ : أنتَ ، وهُو ، وهِيَ – لمَّ كانتُ معارفَ – لمْ يثنَّ على لفظِها ، فلا يقالُ : أنتانِ ، وهُوانِ ، وهيَانِ .

وإذًا [مسَّتْ (1)] الحاجة إلى تثنيتِها ، يصاغ لها أسماء مبنية لا [تختلف (0)] أبدأ على صورة الأسماء المثناة ، وهي : أنتما ، وهُما .

[فكذُلكُ<sup>(١)</sup>] صِيغَ لـ « هذا » عندَ التثنيةِ [لفظُ مخترعُ مبنيُ<sup>(٥)</sup>] ، لايعملُ فِيها

وهذا البيت من شواهد النحويين ، بعضهم يقول : إن الهاء في (إنه) ضمير منصوب بها ، والخبر محذوف ، أي : إنه لكذلك ، والبعض الآخر يقول : إنها بمعنى « نعم » مستدلين بقول ابن الزبير – لمن قال له : لعن الله ناقة حملتني إليك – فقال : إن وراكبها ، أي : نعم ولعن راكبها .

خالى لأنت ومن جرير خاله ينل العلاء ويكرم الأخوالا)
وانظر الحجة لابن خالويه : ٢٤٣ ، معاني القرآن للزجاج : ٣٦٣/٣ ، تفسير القرطبي : ٢١٩/١١ .
(٢) في الأصل هذا والتصويب من الإيجاز : ١٢٠ .

<sup>(</sup>١) انظر اللامات للزجاجي: ٦٠ - ٦٨ ، الحجة لأبي علي: ٥/ل١٤٨٠ ، اللامات للهروي: ٧٦ - ٧٧ ، قال ابن زنجلة في حجة القراءات: ٥٥٥ : (ومن العرب من يدخل لام التوكيد في خبر المبتدأ فيقول : زيد لأخوك . قال الشاعر:

<sup>(</sup>٣) زيادة من الإيجاز : ١٢٠ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل نست وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٥) في الأصل يختلف ، لفظاً مخترعاً مبنياً ، والتصويب من الإيجاز : ١٢٠ .

<sup>(</sup>٦) في الأصل فلذلك وهو تصحيف ، وجاء في الإيجاز : ١٢٠ (فكذا) .

عاملُ ./ ألا ترى أنَّهم كيفَ فعلُوا فِي « الَّذِينَ » هُكذَا (١) .

﴿ فَأَجْمِعُواْ أَنَّ كُمْ ﴾(١)

يكونُ إجماعُ الأمرِ<sup>(٢)</sup> بمعنى جمعِه<sup>(١)</sup> ، وبمعنَى إجتماعِ الرَّأْيِ والتدبير<sup>(٥)</sup> .

قالَ :

٧٦٨ - يَالَيْتَ شِعْرِي وَالْمُنَى لا تَنْفَعُ / ٧٦٨ - يَالَيْتَ شِعْرِي وَالْمُنَى لا تَنْفَعُ / ٧٦٥ مَمُ (١٦)

< ثُمُّ أَثْنُواْصَفًا ﴾[٦٤]

أي [مصطفينَ (^)] جميعاً (١).

<sup>(</sup>۱) لم أقف على نصبه وجاء نحوه في المسائل البصريات: ٨٥٢/٢ - ٨٥٣ ، وكتاب الشعر له: ١٢٢/١ ، وانظر تفسير الماوردي دون عزو: ٢٠/٣ ، بينما خالف هذا القول في الحجة: ٥/ل١٤٩ – ل١٥٠٠ .

<sup>(</sup>٢) هذه الآية من سورة يونس : ٧١ ، ولعله التبس على المؤلف ، أما في هذه السورة فالآية ﴿ فأجمعوا كدد > . ﴾

<sup>(</sup>٢) كذا هنا وفي الإيجاز : ١٢٠ ، ولعل الصواب : إجماع الكيد ، ليوافق لفظ الآية .

 <sup>(</sup>٤) وقد قرأ أبو عمرو ﴿ فاجمعوا ﴾ بوصل الألف وفتح الميم ، وقرأ الباقون بقطع الألف وكسر الميم .
 المبسوط : ٢٤٩ ، الحجة لأبي علي : ٥/ل٠٥١ب - ل١٥١١ ، الكشف : ٢٠١/٢ ، النشر : ٢٢١/٢ .

<sup>(</sup>٥) انظر إملاء ما من به الرحمن عن الأخفش : ٨٦/٣ ، تفسير القرطبي عن الدّعلبي : ٢٢٠/١١ – ٢٢١ ، اللَّمان : ٨٧/٨ ،

<sup>(</sup>٦) في الأصل يجمع ، والتصويب من المراجع التالية .

<sup>(</sup>٧) معاني القرآن للفراء: ٢٧٣/١ ، النوادر: ٣٩٩ ، الخصائص: ١٣٦/٢ ، أمالي المرتضى: ١٩٩/١ ، معاني المرتضى: ١٩٩/١ ، الدر المصون: ٢٤٠ ولم ينسب فيها جميعاً . يقال: غدوت وأمري مجمع: أي: أجمعت عليه للخروج .

<sup>(</sup>٨) زيادة من الإيجاز: ١٢٠

<sup>(</sup>٩) غريب القرآن للقتبي : ٢٨٠ ، معاني القرآن الزجاج : ٣٦٥/٣ ، تفسير البغوي : ٢٧٣/٤ ، المحرر الوجيز : ٨٦/١١ ، زاد المسير : ٣٠٠/٥ .

وقالَ أبو عبيدة : الصفّ : مجتمعُ القومِ ، وحكَى عنْ [أبِي<sup>(۱)</sup>] العربِ<sup>(۱)</sup>: مَا [ا<sup>(۱)</sup>] استطعتُ أَنْ أتِي الصَفَّ . يعِني المصلَّى<sup>(۱)</sup>.

﴿ فَأُوْجَسَ ﴾[٦٧]

أُسرَّ وأخْفَى (1) .

﴿ نُلْقَفُ مَاصَنَعُوَّأً ﴾[79]

تُخذُ[هُ<sup>(٥)</sup>] بِفِيها وتبتلعُها<sup>(١)</sup> .

﴿ لَاتَخَنْفُ دَرَّكُا ﴾[VV]

منصوبٌ على [معنى (١)] الحالِ ، أي : اضربٌ لَهُم طريقاً غير خائفي (١) .

ويجوزُ كونُه منصوباً على نعتِ الطريقِ ، أيُ : طريقاً يبساً مأموناً غيرَ مخشيٍّ فيه الدركُ<sup>(١)</sup> .

<sup>(</sup>١) زيادة من المجاز : ٢٣/٢ .

<sup>(</sup>٢) هو أبو العرب الكليبي .

<sup>(</sup>٣) المجاز: ٢٣/٢ ، غريب القرآن السجستاني عنه: ١٠٢ ، غريب القرآن القتبي عنه: ٢٨٠ ، وكذا معاني القرآن الزجاج: ٣٦٥/٣ ، إعراب القرآن النحاس: ٤٧/٣، تقسير البغوي: ٢٧٣/٤ ، اللسان: ١٩٤/٨ .

<sup>(</sup>٤) المجاز : ٢٣/٢ ، غريب القرآن القتبي : ٢٨٠ ، تفسير الماوردي : ٢١/٣ .

<sup>(</sup>ه) زيادة من الإيجاز: ١٢٠ .

<sup>(</sup>٦) تفسير الماوردي: ٢١/٣ ، تفسير البغوي: ٢٧٤/٤ .

<sup>(</sup>A) إعراب القرآن للنحاس : ٥٠/٣ ، مشكل إعراب القرآن : ٤٧٠/٢ ، الكشاف : ٢٧٤٧ ، البيان في غريب إعراب القرآن : ١٥٠/٢ ، إملاء ما من به الرحمن : ٥٩١/٣ .

<sup>(</sup>٩) إعراب القرآن للنحاس : ٣/٠٥ ، مشكل إعراب القرآن : ٤٧٠/٢ ، إملاء ما من به الرحمن : ٩١/٣

والدرك : اللحاق ، يسكن ويحرك اللسان (درك) : ٤١٩/١٠ .

﴿ مَآ أَخَلَفْنَا مَوْعِدَكَ بِمَلْكِنَا ﴾[٨٧]

بطاقتِنا (١)

وقيل : لم نملك أنفسَناً (٢) .

﴿ وَلِنَكِنَّا حُمِلْنَا آوْزَارًا مِن زِينَةِ ٱلْقَوْمِ ﴾

وذلكَ أنَّ السامريَّ قالَ لَهُم : إنَّها أوزارُ الذنوبِ ، و[الـ<sup>(۱)</sup>]مالِ الحرام ِ، فلا أنَّ السامريُّ قالَ لَهُم : إنَّها أوزارُ الذنوبِ ، و[الـ<sup>(۱)</sup>]مالِ الحرام ِ، فاجمعُوه وانبذُوه فِي النَّادِ ، وكانَ صائغاً (۱) .

﴿ فَنَسِى ﴾<sup>(٠)</sup> [۸۸]

تركَ السامريُّ إيمانَه <sup>(١)</sup> .

وقيل : هوَ قولُ السامريِّ : إنَّ موسَى نسيَّ إلاهَهُ عندَكُم ، فلذلكَ أبطأً (١).

﴿ فَقَبَضْتُ قَبْضَ لَهُ مِنْ أَثُرِ ٱلرَّسُولِ ﴾[٩٦]

<sup>(</sup>١) تفسير عبدالرزاق عن قتادة : ١٨/٢ ، غريب القرآن للقتبي : ٢٨١ ، تفسير الطبري عن قتادة والسدي : ١٤٧/١٦ ، تفسير المارردي عنهما : ٢٤/٢ ، زاد المسير عنهما : ٣١٤/٥ .

<sup>. (</sup>٢) تفسير الطبري عن ابن زيد : ١٤٧/١٦ ، تفسير الماوردي عنه : ٢٤/٣ ، تفسير البغوي : ٢٧٧/٤ . زاد المسير : ٢١٤/٥ .

قال الطبرى : وكل هذه الأقوال في ذلك متقاربات المعنى .

<sup>(</sup>٣) زيادة من الإيجاز : ١٢٠ .

<sup>(</sup>٤) تفسير البغوي : ٢٧٧/٤ ، تفسير القرطبي : ٢١١/ ٢٣٠ - ٢٣٦ .

<sup>(</sup>٥) من قوله تعالى : ﴿ فَأَخْرِجِ لَهُم عَجِلاً جَسِداً له خُوار ، فقالوا هذا اللهُكُم وإلَّه موسى فنسى ﴾ .

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري عن ابن عباس : ١٤٩/١٦ ، معاني القرآن للزجاج : ٣٧٢/٣ – ٣٧٣ ، تفسير الماوردي عن ابن عباس : ٢٥/٣ ، الكشاف : ٢/٥٥ ، المحرر الوجيز : ٩٩/١١ ، قوائد في مشكل القرآن : ١٨٧ .

<sup>(</sup>۷) معاني القرآن القراء: ۱۹۰/۲ ، تفسير الطبري عن ابن عباس وقتادة ومجاهد والسدي وابن زيد والشحاك ورجحه : ۲۰/۲ ، تفسير الماوردي عن قتادة والضحاك : ۲۰/۳ ، تفسير البغوي : ۲۷۷/۷ ، الكشاف : ۲۰/۲ ، م

أيْ : مِنْ تراب حافر فرسِ الرسولِ ، فحدف المضافاتِ .

﴿ فَأَذْهَبُ فَإِنَّ لَكَ فِي ٱلْحَيَوْةِ أَن تَقُولَ لَا مِسَاسٌ ﴾[٩٧].

وذلك أنَّ موسَى أمرَ بني إسرائيل : أنْ لا تقاربُوهُ ، ولا تخالطُوهُ(١) .

وقيل : إنَّ السامريُّ هربَ مِنَ الناسِ ، وتوحشَ فِي البرارِي خوفاً علىٰ نفسِه ، لايماس أحداً ، أيْ لايدنُو منْه (٢) :

 $V79 - \overline{\overline{x}}$ ى تقولَ الأَزْدُ [لامسَاسَا $^{(1)}$ ] $^{(0)}$ 

أى: لا خلاطً .

﴿ظُلْتَ﴾[٩٧]

ظُلُلْتَ ، فَخُفُّفَ كَقُولِهِم : مَسْتَ فِي مَسَسْتَ () وَأَحَسْتَ فِي أَحْسَسُتَ . قَالًا الراحِ () :

حمال رايات بها قنعاسا

وذكر أبو عبيدة قبله:

ووتر الأساور القياسا صغدية تنتزع الأنفاسا

- (٦) تفسير البغوي : ٢٧٩/٤ ، زاد المسير : ٥/٣١٩ ، تفسير القرطبي : ٢٤٢/١١ .
  - (٧) هو دكين كما في اللسان.

<sup>(</sup>۱) معاني القرآن للفراء: ۱۹۰/۲ ، تفسير الطبري : ۱۵۲/۲۱ ، معاني القرآن للزجاج : ۳۷٤/۲ ، تفسير الماوردي : ۲۸/۳ ، تفسير البغوى : ۲۷۹/٤ ، تفسير الرازى : ۱۱۲/۲۲ .

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري : ٢١/٢٥١ ، تفسير الماوردي : ٢٨/٣ ، تفسير البغوي : ٢٧٩/٤ ، زاد المسير : ٢١٩/٥ . واد المسير : ٣١٩/٥

<sup>(</sup>٣) نسبه الخطابي لقلاخ بن حزن المنقري .

<sup>(</sup>٤) في الأصل لامساس والتصويب من المراجع التالية .

<sup>(</sup>ه) المجاز : ۲۷/۲ ، غريب الحديث للخطابي : ۱/۲۱۹ ، تفسير الماوردي : ۲۸/۲ (يقول) ونسبه لشاعرة ، تفسير القرطبي : ۲۲/۱۱ (لا مسابسا) . وقبله :

٧٧٠ - ظَلُّوا يَحْجَونَ وظُلْنَا نَحْجُبُهُ ٧٧١ - وظُلُّ يُرْمَى بالحَصَى [مَبَوْبُهُ(١)](٢)

﴿لَنَنسِفَنَّهُ ﴾[٩٧]

نذريَّنه ، نسفَ الطعامَ بالمنسفِ(٢) : إِذَا ذرًّا هُ لتطيرَ قشورُه(١) .

﴿ زُرْقًا ﴾ [١٠٢]

عمياً (٥) .

وقالَ الأزهريُّ : تزرقُّ عيونُهم لشدةِ العطشِ (٢) . وهو كما تزرَقُّ لشدةِ الغضيب . قالَ ضرارُ بنُ الخطابِ :

٧٧٧ - إِنِّي لأَنمْنَى إِذَا انْتَمَيْثُ إِلَىٰ عِنْ لَانمُنْ وَمُعْشَدِ مُدُقَ

- (١) في الأصل مبرته والتصويب من اللسان .
- (٢) اللسان (حجج): ٢/٧٢٧ (ظل يحج وظللنا) ولا شاهد فيها .
- (٣) المنسف : هن طويل أعلاه مرتفع وهو متصوب الصدر يكون عند القاشر ينسف به الحب ، والمنسفة :
   الغربال . انظر اللسان (نسف) : ٢٢٨/٩ ، المعجم الوجيز : ٦١٣ .
  - (٤) ينظر تهذيب اللغة : ٦/١٣ ، الصحاح : ١٤٣١/٤ ، اللسان : (نسف) : ٢٢٨/٩ .
- (٥) معاني القرآن للفراء: ١٩١/٢ ، غريب القرآن للقتبي : ٨٢ ، تفسير الطبري : ١٥٥/١٦ ، تفسير الماوردي عن الفراء : ٢٩/٣ .
- (٦) هو محمد بن أحمد بن الأزهر بن طلحة الأزهري اللغوي أبو منصور ( ٢٨٠ ٣٧٠هـ) من أهل هراة ، إمام في اللغة وصنف فيها وفي التفسير والنحو كتباً نفيسة منها تهذيب اللغة ، وهو حجة فيما يقول عن العرب .
  - ترجمته في: إنباه الرواة: ٤/ ١٧١، معجم الأدباء: ١٧/ ١٦٤-١٦٧، إشارة التعيين: ٢٩٤، بغية الوعاة: ١/ ١٩
- (٧) تهذيب اللغة : ٤٢٨/٨ ، وانظر معاني القرآن للفراء : ١٩١/٢ ، تفسير الطبري : ١٩٥/١٦ ، معاني القرآن للزجاج : ٢٧٦/٣ ، تفسير الماوردي عن الأزهري : ٢٩/٣ .

﴿يَتَخَفَتُونَ ﴾ [١٠٣]

يتناجُون .

﴿ عِوَجُمَا ﴾ [١٠٧]

غوراً .

و﴿ أَمْتُنَا ﴾

نجدأ<sup>(٣)</sup> .

وقيل : الأمت : الأخاديد في الأرض (1) .

﴿ هَمُسًا ﴾ [١٠٨]

صوتاً خفياً (٥).

﴿ وَعَنْتِ ٱلْوَجُوهُ ﴾ [١١١]

َذَلَتْ وَخَشَعَتْ (٦) ، ومنه العانِي للأسيرِ .

<sup>(</sup>١) في الأصل الهيداج والتصويب من المراجع التالية .

<sup>(</sup>٢) من أبيات قالها يوم الخنذق .

وهما في حماسة ابن الشجري: ٥٦ – ٥٧ ( حي كرام ، يوم الهياج بالعلق ) ، والثاني في المعاني الكبير : ٣٧/١ وفيه (بالعلق) ، سمط اللآلىء : ٣/٧١ ( فوق الهياج بالعلق ) . ولا شاهد فيها .
قال في المعاني : (العلق الدم ، وصفهم بحمرة الأعين لشدة الغضب في الحرب) .

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري عن قتادة : ١٥٦/١٦ ، معاني القرآن الزجاج : ٣٧٧/٣ ، اللسان (أمت) : ٢/٥ .

<sup>(</sup>٤) معانى القرآن الفراء: ٢/١٩١ ، وانظر اللسان (أمت): ٢/ه .

<sup>(</sup>ه) المجاز : ٣٠/٢ ، غريب القرآن اليزيدي : ٢٥١ ، العمدة في غريب القرآن : ٢٠٤ ، تفسير الماوردي عن مجاهد ٣٠/٢ ، زاد المسير عن أبي عبيدة : ٣٢٣/٥ .

﴿ وَلِاتَّعْجُلْ بِأَلْقُ رُوانِ ﴾[١١٤]

لا تسال إنزاله قبل أن يوحَى إليك (١) .

وقيل : إنَّه كانَ يعاجلُ جبريلَ عليهِما السلامُ فِي التلقُّنِ حرصاً (١) .

﴿ فَلَا يُعْرِبَعَنَّكُمَّا مِنَ ٱلْجَنَّةِ فَتَشْقَى ﴾[١١٧]

أي: فتشقَى أنْتَ وزوجُكُ ''

وقيل : لأنَّ الرجل مو الَّذِي يكدَحُ فِي المعيشةِ ، ويشقَى بالكسبِ ،

والمرأة : تنعم بالهاء (1) مكفية (٥) ، كما قالَ المخزومي (١) :

٧٧٤ - وَأَعْجَبُهَا فِي عَيْشِهِا ظِلٌّ غُرْفَةٍ

وَرَيَّانُ مُلْتَفُ الحَدَائِقِ أَخْضَرُ

٥٧٥ - وَوَالِ كَفَاهَا كُلَّ شَيْءٍ يَهُمُّها

فْلَيْسَتْ لِشَيءٍ آخَرَ الدَّهْرِ تَسْهُرُ (٢)

\_ 111 \_

<sup>(</sup>۱) تفسير الماوردي : ۳۱/۳ ، زاد المسير عن الماوردي : ٥/٣٢٧ ، تفسير الرازي عن أبي مسلم : ۱۲۲/۲۲ .

<sup>(</sup>٢) معاني القرآن للفراء : ١٩٣/٧ ، غريب القرآن للقتبي : ٢٨٣ ، تفسير الماوردي عن الكلبي : ٣٢/٣ ، تفسير البغوي : ٢٨١/٣ ، زاد المشير : ٥/٣٢٦ ، تفسير الرازي : ١٢٢/٢٢ .

<sup>(</sup>٣) معاني القرآن للفراء: ١٩٣/٢ ، تفسير الطبري : ١٦١/١٦ ، تفسير الماوردي : ٣٢/٣ ، تفسير الرازي : ١٢/٥٢٢ .

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل ولم أقف على معناها ولعل الصواب ( بالها ) بدون همز بمعنى لا تشغل فكرها بشؤون الميشة .

<sup>(</sup>ه) تفسير الماوردي : ۳۲/۳ ، تفسير البغوي : ۲۸۲/۶ ، زاد المسير : ۳۲۹/۰ ، تفسير الرازي : ۱۲۰/۲۲ .

<sup>(</sup>٦) هو عمر بن أبي ربيعة المخزومي .

<sup>(</sup>٧) الديوان: ٩٥ ، الحيوان: ٣١٨/٢ ، و٢٩٥ ، البيان والتبيين: ٣١٨/٢ ، المقاصد النحوية: ٢١٧/١ – ٣١٨ ، وفيها (من عيشها ، آخر الليل) . ويروى (ظل نعمة) (أنضر) . أراد أنها مقيمة لاتظعن ، وأنها في بيتها بين أشجار ورافة الظلال خضراء الأعواد ، ووال : أراد به من يتولى شؤونها ريقهم بما تحتاجه .

﴿ وَلَا تَضْبَحَىٰ ﴾[١١٩]

لا تظهرُ لحرِّ الشمسِ(١) . قالَ المخزوميُّ أيضاً :

٧٧٦ - رَأْتُ رَجُلاً أمَّا إِذاَ الشَّمْسُ عَارَضَتْ

وَ وَبِو بِهِ إِنْ مُعَلَّمُ مِنْ مَا بِالْعَشِيِّ فَيَخْصَرُ فَيَضْحَى وَأَمَّا بِالْعَشِيِّ فَيَخْصَرُ ۷۷۷ – أَخَا سَفَرٍ جَوَّابَ [قَفْرِ (۲)] تَقَاذَفَتْ

بِه فَلَوَاتٌ فَهُ وَ أَشْعَثُ أَعْبُرُ (٢)

﴿ فَعُونَى ﴾[١٢١]

فضلًّ عنِ الرَّأْيِ .

﴿ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتُ ( أَ) ﴾[١٢٩]

تقديرُه : ولولًا كلمة سبقَتْ مِنْ رَبِّكَ وأجلٌ مسمَّى لكانَ لزاماً ، أيْ : عذاباً لازماً عاجلاً فقدمَ وأخَّرَ ( ه / / ، كمَا قالَ جريزٌ :

<sup>(</sup>١) ينظر غريب القرآن اليزيدي : ٢٥١ ، معاني القرآن الزجاج : ٣٧٨/٣ ، تفسير البغوي : ٢٨٣/٤ .

<sup>(</sup>Y) في الأصل فقر وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٣) الديوان: ٩٤ ، العقد الفريد: ٢/٢٤٧ ، المقاصد النحوية: ٢١٧/١ . وفي ثلاثتها (جواب أرض)، والأول في المجاز: ٢٢/٧ ، طبقات الشعراء: ٢٧٧ ، الموشع: ١٨٤ ، والثاني في شرح مقامات الهمداني: ٦٠ ، يضحى: يظهر الشمس ولا يستتر منها بكن ، يخصر: مضارع خصر: إذا أصابه البرد وألمه ، جواب:صيغة مبالغة من قولهم (جاب فلان الأرض) إذا قطعها واخترقها ، والفلوات: جمع فلاة وهي الصحراء والأشعث: الذي انتشر شعره وتفرق ، أغبر: يظهر عليها الغبار: وذلك من كثرة سيره وعدم ركونه إلى الراحة .

<sup>(</sup>٤) وتمامها : ﴿ ولولا كلمة سبقت من ربك لكان لزاماً وأجل مسمى ﴾ .

<sup>(</sup>ه) معاني القرآن للفراء: ١٩٥/٢ ، تأويل المشكل للقتبي : ٢٠٩ ، تفسير الطبري : ١٦٧/١٦ ، تفسير البغوي : ٢٨٦/٢٤ ، البيان في غريب إعراب القرآن : ٢/٥٥/١مامن من به الرحمن : ٢٠٤/٣ ، تفسير القرطبي عن قتادة : ٢٦٠/١١ .

٧٧٨ - طَافَ الخَيَالُ وأَيْنَ مِنْكَ لِمَا اللهَ الخَيَالُ وأَيْنَ مِنْكَ لِمَا اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ الل

 $\sqrt{\frac{2}{3}}$   $\sqrt{\frac{2}{3}}$ 

أى : طالتِ الأوعالُ .

### [ تهت سورة طه ]

<sup>(</sup>١) الديوان : ٤٤٤ ، أمالي المرتضى : ٢٢٤/٢ . اللمام : اللقاء اليسير .

<sup>(</sup>٢) أمالي المرتضي: ٢٢٤/٢ .

<sup>(</sup>٢) ونسب البيت في النقائض إلى سنيح بن رياح الزنجي مولى لبني ناجية ، وفي الكامل: رياح بن سنيم الزنجي ، وفي اللسان نسبه لسبيح أو رياح .

<sup>(</sup>٤) في الأصل ملموة ، والتصويب من النقائض .

<sup>(</sup>٥) في الأصل الاوعالها ، والتصويب من النقائض .

<sup>(</sup>٦) النقائض: ٨٨ ، الكامل المبرد: ٢٩٥/٢ ( الأجبالا ) ، الحماسة البصرية: ١٨٠/١ ، المخصص: ١٨٠/١٤ ( فلا تسطيعها ) ، اللسان ( طول ): ١١//١١ وفي أربعتها ( صخرة عادية ) ، ملمومة : مجتمع بعضمها إلى بعض ، وفي اللسان : ١٨٠/٥٥ : ( صخرة ملمومة وململمة أي : مستديرة صلبة ) . قال أبو تمام : معناه : طالت الأوعال ، فليس تنالها الأوعال .



## ﴿ أَقْتُرَبُ لِلنَّاسِ حِسَابُهُمْ ﴾[١]

[اقترابه (١)] مِنْ وجهين :

أحدُهما: أنَّ كلَّ آتٍ قريبٍ.

والثانِي: قلة ما يَبْقَى بالقياسِ إلى ما مضَى (٢).

﴿ يُحْدَثٍ ﴾[۲]

أي : فِي التنزيلِ .

﴿ لَاهِينَةُ ﴾[٣]

مشتغلةً عنه مِنْ لَهَيتُ أَلْهِيَ اللهِيَ اللهِيَ (٢) .

ويجوزُ طالبةً للَّهْوِ ، من لَهَوْتُ أَلْهُو<sup>(1)</sup> .

وإذًا تقدمَتِ الصفةُ على الموصوفِ ، انتصب () . كقولِ الشاعر (١) :

<sup>(</sup>١) في الأصل اقترابها وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٢) تفسير الماوردي : ٣٦/٣ ، زاد المسير : ٥/٣٣٩ ،تفسير القرطبي : ٢٦٧/١١ ، البحر : ٢٩٥/٦ .

 <sup>(</sup>٣) غريب القرآن للسجستاني: ١٠٤ ، تفسير الطبري عن قتادة: ٣/١٧ ، تفسير الماوردي ٣٧/٣ ،
 البحر: ٢٩٥/١ ، وانظر اللسان: ٥٨/١٥ (لها) .

<sup>(</sup>٤) ينظر تفسير الماوردى : ٣٧/٣ .

<sup>(</sup>٥) ويكون انتصابه على الحال انظر الكتاب: ١٢٢/٢ ، المقتضب: ١٩٢/٤ ، مغني اللبيب: ٨٦٥ ، شرح شذور الذهب: ٢٤ .

<sup>(</sup>٦) هو کثير عزة .

 $^{(1)}$ لَيَّةَ مُوحِشًا طَلَلُ  $^{(2)}$  - ۷۸. [لِلْ  $^{(3)}$  كَأَنَّهُ خِلَلُ  $^{(7)}$ 

﴿ وَأَسَرُّواْ ٱلنَّجْوَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ﴿ وَأَسَرُّواْ ٱلنَّجْوَى ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا ﴿ [٣]

جاءً على قوالِهم: أكلونِي البراغيثُ<sup>(1)</sup>.

﴿ أَفَتَأْتُونَ ٱلسِّحْرَ ﴾ [1]

أفتقبلونه (٥)؟

﴿ فِيهِ ذِكْرُكُمْ ﴾[١٠]

شرفكم إنْ عملتمٌ به (۱) .

﴿ يَرَكُفُنُونَ ﴾[١٢]

[يسرعون ، ويستحثون (١)] ، ركفنتُ الفرسَ ، إذا حثثتُهُ على المرِّ السريعِ ،

<sup>(</sup>١) زيادة من الديوان .

<sup>(</sup>٢) لني الأصل تلوح والتصويب من الديوان

<sup>(</sup>٢) الديوان: ٥٠٥ ، شرح شدور الذهب: ٢٤ ، اللسان (خلل): ٢٢٠/١١ ، الدر المصون: ٥٠٥ ، ٢٢٩/٢ ، ومسدره في الكتاب: ١٢٣/٢ ، الضمسائص: ٤٩٢/٢ ، الطلل: ما شخص من آثار الديار ، أي : تلوح آثاره وتتبين تبين الوشي في خلل السيوف وهي أغشية الأغماد ، قال الشيخ عبد السلام هارون – رحمه الله – : والشاهد فيه : نصب (موحشاً) على الحال ، وكان أصله معلة لـ « طلل ، فتقدمت على الموموف فصارت حالاً ،

<sup>(</sup>٤) معاني القرآن للأخفش: ٢/٥٧٤ ، الكشاف: ٢/٢٥ ، البيان في غريب إعراب القرآن: ١٥٨/٢ ، وهاني القرآن : ١٥٨/٢ ، وهان القرآن : ١٥٨/٢ عن الأخفش ، وقال : (وهو حسن)

<sup>(</sup>ه) تقسير الطبري : ۲/۱۷ ، تقسير الماوردي : ۳۷/۲ ، تقسير البقوي : ۲۸۹/۶ ، زاد المسير : ۵۰/۰۲ ،

<sup>(</sup>١) عن تفسير الماوردي: ٣٨/٣ قاله ابن عيسى ، وينظر معاني القرآن الفراء: ٢٠٠/٢ ، تأويل المشكل: ١٤٧ ، معاني القرآن الزجاج: ٣٥٥/٣ ، المحرر الرجيز: ١٢٥/١١ .

 <sup>(</sup>٧) في الأميل تسرعون وتستحثون وهو تصحيف.

فَعَدَا ، ولا يقالُ فَرَكَضَ<sup>(١)</sup> .

< لَعَلَكُمْ أَشْتَالُونَ ﴾ [١٣]

أيْ : لتسألُوا عمَّا كنتُمْ تعملونَ (٢) .

وقيل : إنَّه على [استهزاء بِهم $^{(7)}$ ] $^{(4)}$  .

﴿ حَصِيدًاخُلِمِدِينَ ﴾ [١٥]

أيْ : خمدُوا كالنَّارِ ، وحُصِدُوا كما يُحْصَدُ الزرع بالفأسِ(٥) .

﴿ [وُ<sup>(۱)</sup>] لَايَسْتَحْسِرُونَ ﴾ [١٩]

لا يتعبونَ ، ولا ينقطعونَ عن العملِ ، مِنَ البعيرِ الحسيرِ ، وهوَ المعيى () . ﴿ يُنْشِرُونَ ﴾ [٢١]

يحيونَ الموتى ، أنشر الله الموتى فنشروا(١) .

﴿ وَمَن يَقُلُ مِنْهُمْ إِنِّتِ إِلَّهُ ﴾ [٢٩]

٣٨٦٨٣، تفسير الماوردي عن قتادة : ٩/٣ ، تفسير البغوي عنه : ٢٩٠/٤ ، زاد المسير عنه : ٥/٢٤٣.

<sup>(</sup>۱) زاد المسير : ه/٣٤٢ ، تفسير القرطبي : ٢١/١٧١ – ٢٧٠ ، وانظر الصحاح : ٢/٠٨٠ ، واللسان : ١٠٨٠/٧ ، اللسان :

<sup>(</sup>٢) تفسير الماوردي عن ابن بحر: ٣٩/٣.

<sup>(</sup>٣) في الأصل استهزائهم وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٤) تأويل المشكل عن قتادة : ١٨٦ ، تفسير الطبري عن قتادة : ٧/١٧ ، معاني القرآن للزجاج :

<sup>(</sup>ه) تفسير الطبري : ٧/١٧ ، مفردات الراغب : ١٦٠ ، تفسير البغوي : ٢٩٠/٤ ، زاد المسير : ٥/٤٢ . .

<sup>(</sup>١) زيادة من القرآن .

<sup>(</sup>۷) المجاز : ۳٦/۲ ، غريب القرآن لليزيدي : ٢٥٤ ، غريب القرآن للقتبي : ٢٨٥ ، تفسير الطبري : ٧/١٧ - ١٠ ، معاني القرآن للزجاج : ٣٨٧/٣ ، تفسير البغوي : ٢٩١/٤ ، المحرر الوجيز : ١٢٨/١ – ١٢٩ .

<sup>(</sup>۸) غريب القرآن القتبي : ۲۸۰ ، تفسير الطبري : ۱۰/۱۷ ، معاني القرآن الزجاج : ۳۸۸/۳ ، تفسير البغوى : ۲۹۱/۶ ، المحرر الوجيز : ۱۲۹/۱۱ .

قيلَ : إِنَّه إبليسُ فِي [دعائِه إلىٰ(')] طاعِته ('') . 

﴿ كَانْنَارَتْقَا ﴾[٣]

[ملتصقتين ] ففتقَ الله بينَهما بالهواء (') . 
وقيلَ : فتقَ السماء بالمطرِ ، والأرضَ بالنبات (') . 
﴿ يَذْكُرُ ءَالِهَ تَكُمُ ﴾[٣٦] 
يعيبُهُمْ (') . قالَ عنترة :

<sup>(</sup>١) زيادة من الإيجاز: ١٢٢ .

<sup>(</sup>٢) حكى الرازي أن جمهور المفسرين على أن الضمير يعود إلى الملائكة . انظر تفسيره : ١٦٠/٢٢ ، وقد ذكر الطبري القول بعود الضمير على إبليس عن ابن جريج وقتادة ، وقالوا : إنما قلنا ذلك لأنه لا أحد من الملائكة قال : إني إله من دون الله سواه ) : ١٣/١٧ ، تفسير البغوي عن مقاتل : ٢٩٣/٤ ، زاد المسير عن الضحاك في آخرين ، وحكى عن أبي سليمان الدمشقي أنه قال : (وهذا قول من قال إنه من الملائكة ... ومن قال : إنه ليس من الملائكة ، قال : هذا على وجه التهديد وما قال أحد من الملائكة ذلك ) وما هنا في تفسير القرطبي : ٢٨٢/١١ . وضعفه ابن عطية في المحرر الوجيز : ١٣/٢/١١ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل ملتصقين ، والتصويب من الإيجاز : ١٢٢ .

<sup>(</sup>٤) غريب القرآن للسجستاني: ١٠٥، تفسير الطبري عن الحسن وقتادة: ١٤/١٧، تفسير الماوردي: ٢٢/٢٧، تفسير المباوردي: ٢٢/٢٢.

<sup>(</sup>٥) معاني القرآن الفراء: ٢٠١/٢، المجاز: ٢٧/٢، تفسير عبد الرازق: ٢٣/٢، غريب القرآن السجستاني: ١٠٥، غريب القرآن القتبي: ٢٨٦، تفسير الطبري ورجحه: ١٠٥/١، تفسير الماوردي: ٢٢/٢، تفسير الرازي عن جمهور المفسرين: ٢٢/٢١، وأخرجه الحاكم في المستدرك عن ابن عباس، كتاب التفسير، سورة الأنبياء وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه، وقال الذهبي: فيه طلحة واه: ٢٨٢/٢، وأخرجه البيهقي في الأسماء والصفات عن ابن عباس وفيه طلحة بن عمرو بن عثمان الحضرمي أيضاً: ١١/١، قال ابن عطية: (وهذا قول حسن يجمع العبرة، وتعديد النعمة، والحجة بمحسوس بين، ويناسب قوله: ﴿ وجعلنا من الماء كل شيء حي ﴾ أي: من الماء الذي أوجده والفتق، فيظهر معنى الآية، ويتوجه الاعتبار).

<sup>(</sup>٦) معاني القرآن للفراء: ٢٠٢/٢ ، معاني القرآن الزجاج: ٣٩٢/٣ ، تفسير البغوي: ٢٩٤/٤ ، زاد المسير: ٥٥٠٠٥ .

# ٧٨١ - لَا تَذْكُرِي فَرَسِي وَمَا أَطْعَمَتُهُ

فيكونُ جلدُك مثلُ جلدِ الأَجْرَبِ/ $^{(1)}$ 

﴿ خُلِقَ ٱلْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ ﴾[٢٧]

فُسِّرَ باسمِ الجنسِ<sup>(۱)</sup> ، كقولهِ : ﴿ وَكَانَ أَلْإِنسَنَ عَجُولًا ﴾ (۱)(۱)

وفُسِّرَ بِاَدِمَ عليهِ السلامُ ،وأنَّهُ لَمَّا نفخَ فيهِ الروحَ ، فقبلَ أن استكملَهُ (٥)

وقالَ الأخفشُ : معناهُ خُلِقَ الإنسانُ فِي عجلةٍ (١) . وذكرَ صاحبُ العينِ (١) : أنَّ العجلَ : الحمأةُ (١) .

<sup>(</sup>۱) الديوان: ٣٣ ، معاني القرآن الفراء: ٢٠٣/٢ ، البيان والتبيين: ٣١٧/٢ وفي ثلاثتها (مهرى) ، وفي الفراء (الأشهب بدل الأجرب) ، الخيل لابن الأعرابي: ٩٢ ، معاني القرآن للزجاج: ٣٩٢/٣ ، وفي الفراء (الأشهب بدل الأجرب) ، الفيل لابن الأعرابي : ١٩٠٨ . كان لعنترة زوجة لاتزال تلومه في فرس كان يؤثره ويطعمه ألبان إبله ، وقال فيها هذا الشعر ، يريد إنك إن دمت على هذا انفرت منك وكان جلدك كجلد الأجرب فلا أقربك .

والشاهد ما قاله القراء . أي : لا تعيين بأثرة مهري ، فجعل الذكر عيباً .

<sup>(</sup>٢) جاء بعده في الإيجاز: ١٢٢ (أي: خلق على حب العجلة في أمره).

<sup>(</sup>٣) سورة الإسراء : أية : ١١ .

<sup>(</sup>٤) تفسير الماوردي : ٢٥/٢ ، أمالي المرتضي واختاره : ٤٦٥/١ ، تفسير البغوي : ٢٩٤/٤ – ٢٩٠ ، الكشاف : ٧٣/٢ ، وحكاه في زاد المسير عن علي بن أحمد النيسابوري : ٥/١٥ ، تفسير الرازي ورجحه : ٢٠١/٥ .

<sup>(</sup>٥) تفسير الطبري عن سعيد والسدي : ١٩/١٧ - ٢٠ ، تفسير الماوردي عن الكلبي : ٢٠-٤٥ ، أمالي المرتضي : ٤٠/١٧ ، تفسير البغوي عن مجاهد : ٢٩٥/٤ ، تفسير الرازي عن الكلبي : ٢٩١/٢٢ .

<sup>(</sup>٦) معاني القرآن للأخفش : ٦٣٣/٢ ، معاني القرآن للفراء : ٢٠٣/٢ ، وحكاه المرتضى في أماليه عن الأخفش : ٢٦٩/١ .

<sup>(</sup>٧) كتاب العين في اللغة، وقد اختلف الناس في مؤلفه ، فقيل : للخليل بن أحمد ، وقيل : لليث بن نصر بن سيار ، وقيل : عمل الخليل قطعة من أوله إلى أخر حرف العين ، وكمله الليث ، وقيل : رتب الخليل

وذكرَ غلامُ ثعلبَ (١) فِي الياقوتةِ (١) : إنَّه الترابُ (١) ، وأنشدَ ابنُ الأعرابِيِّ : (٤٤ علامُ ثعلبَ النَّ الأعرابِيِّ : ٧٨٧ - والنَّبْعُ يَنْبُتُ بِينَ الصَّخْرِ ضَاحِية

والنَّخُلُ يِنْبُتُ بِينَ الماءِ والعجلِ(1)

ووجهُ المطابقةِ بِينَ ذَلِكَ وقولِهِ : ﴿ فَلاَ تَسْتَعْجِلُونِ ﴾ : أنَّ مَنْ خَلَقَ الإنسانَ معَ ما فيهِ مِنْ بديعِ الصنعةِ الَّتِي يعجزُ عنها كلُّ قادرٍ ، ويحارُ فيها كلُّ ناظرٍ ، لا يعجزُه ما استعجلُوه مِنَ الآياتِ ،

﴿ فُتُبِهُ مُمْ ﴾[٤٠]

والنبع في الصخرة الصعاء منبته والنخل ينبت بين الماء والعجل

وهو في غريب القرآن لليزيدي: ٢٥٥ ، تفسير المارددي : ٤٥/٣ ، اللسان (عجل) : ٤٢٨/١١ وفيها جميعها برواية ثعلب ، إلا أن في اليزيدي (السهل بدل الماء) . قال أبو حنيفة النبع شجر أصفر العود رزينة ثقيلة في اليد ، وإذا تقادم احُمْرَ ، ينبت في جبال جزيرة العرب ومنها تتخد القسي .

أبوابه وتوفي قبل أن يحشوه ، وحشاه قوم من العلماء ، إلا أنه لم يؤخذ عنهم رواية فاختل لذلك . كشف الظنون : ١٤٤١/٣ - ١٤٤٢ .

<sup>(</sup>٨) انظر العين : ٢٢٨/١ ، وحكاء المرتضي في أماليه عن الخليل : ٢٦٩/١ .

<sup>(</sup>١) هو محمد بن عبد الواحد بن أبي هاشم ، أبو عمر الزاهد (٢٦١ – ٣٤٥هـ) ، إمام حافظ الغة واسعة حفظه نسب إلى الكذب ، وهو ثقة عند المحدثين ، روى الكثير عن الأثمة الأثبات . إنباه الرواة : ٣١٦ – ١٧١ - ١٧٧ ، إشارة التعيين : ٣٢٦ ، البغية : ١٦٤/١ – ١٦١ .

 <sup>(</sup>٢) هو كتاب في اللغة ، واسمه اليواقيت في اللغة ، قال في أخره : (لما فرغت من نظام الجوهرة ،
 أعورت العين ، ومات الجمهرة ، ووقف التصنيف عند القنطرة) كشف الظنون : ٢/٣ه ٢٠ - ٢٠٥٤ .

 <sup>(</sup>٣) الكشف والبيان عن أبي عبيدة : ٥/ل١٣٨ب، تفسير الماوردي : ٢/٥٤ ، تفسير البغوي : ٢٩٥/٤ ،
 الكشاف : ٢٧٣/٥ ، تفسير الرازي عن أبي عبيدة : ٢٢/٢٧ قال وهو بلغة حمير .

<sup>(</sup>٤) أمالي المرتضي : ٢٦٩/١ كما هذا وقال : ورواه ثعلب عن ابن الأعرابي ، وخالف في شيء من ألفاظه فرواه :

تفجؤهم<sup>(۱)</sup> .

وقیل :  $[ تحیرُهم^{(1)}]^{(1)}$  .

﴿ نَفَحَةٌ ﴾ (١)

ە مىنىدە<sup>(ە)</sup> .

وقيل : نصيب ، يقال : نفح له من العطاء ، إذا أعطاه نصيباً منه (١) .

﴿ وَنَضَعُ ٱلْمَوَاذِينَ ٱلْقِسْطَ ﴾[٤٧]

على قولهم : قوم رضي وعدل .

﴿ جُنَاذًا ﴾<sup>™</sup>[٨٥]

حطاماً (١) ، ويجوزُ قطعاً ، جمعُ جذاذةٍ ، مثل : زُجَاجَةٍ وزُجَاجٍ (١) ، وَ

﴿ جِذَاذاً ﴾ (١٠) : جمع جَذِيذٍ ، مثل : خَفِيفٍ وخِفَافٍ (١١) .

<sup>(</sup>١) غريب القرآن للسجستاني : ١٠٥ ، تفسير الطبري : ٢٢/١٧ ، تفسير القرطبي : ٢٩٠/١١ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل يحيوهم والتصويب من الإيجاز: ١٢٢.

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري : ٢٢/١٧ ، معاني القرآن الزجاج : ٣٩٣/٣ ، تفسير البغوي : ٢٩٥/٤ ، زاد المسير : ٣٥٢/٥ ، تفسير الرازي : ١٧٣/٢١ .

<sup>(</sup>٤) من قوله تعالى: ﴿ ولئن مستهم نفحة من عذاب ربك ليقولن يويلنا إنا كنا ظلمين ﴾ .

<sup>(</sup>ه) غريب القرآن للسجستاني : ١٠٥ ، معاني القرآن الزجاج : ٣٩٣/٣ ، تفسير البغوي : ٤٩٦/٢ ، ١٩٦٠ ، الكشاف : ٧٤٢/٢ ، تفسير القرطبي : ٢٩٣/١١ .

 <sup>(</sup>٧) هذا على قراءة الجمهور ﴿ جذاذا ﴾ بضم الجيم . بينما قرأ الكسائي وحده بكسر الجيم .
 المبسوط : ٢٥٤ ، البحر : ٢٢٢/٦ ، النشر : ٢٧٤/٢ ، الإتحاف : ٣١١ .

<sup>(</sup>٨) معاني القرآن للفراء: ٢٠٦/٢ ، الحجة لابن خالويه: ٢٥٠ ، حجة القراءات عن الفراء: ٤٦٨ ، تفسير الماوردي عن ابن عباس: ٤٦/٢٤ ، تفسير القرطبي: ٢٩٨/١١ .

﴿ فَتَى يَذُكُرُهُمْ ﴾[٦٠]

يعيبهُم ،

﴿قَالَ بَلْ فَعَلَمُ كَبِيرُهُمْ ﴾[٦٣]

أيْ : يجبُ أنْ يفعلَه كبيرُهم - أنْ لوْ [كانَ<sup>(۱)</sup>] معبوداً على زعمِكم - لئلاَّ يعبدُ معهُ غيرُه ، فهوَ على إلزامِ الحجةِ لا الخبر<sup>(۱)</sup> .

وقيل : إنَّه خبرٌ معلقٌ بشرط لا يكونُ - وهو نطقُ الأصنام - فيكونُ نفياً [المخبر به (٢)](1) كمَا قالَ(٥) :

<sup>(</sup>٩) حجة القراءات عن اليزيدي: ٤٦٨ ، تفسير الماوردي: ٤٦/٢ – ٤٧ ، الكشاف: ٧٧/٢ ، تفسير الرازي عن صاحب الكشاف: ١٨٣/٢٢ ، البحر عن اليزيدي: ٣٢٢/٦ .

<sup>(</sup>١٠) بالكسر وهي قراءة الكسائي .

<sup>(</sup>١١) معاني القرآن للفراء: ٢٠٦/٢ ، غريب القرآن لليزيدي : ٢٥٥ ، معاني القرآن للزجاج : ٣٩٦/٣ ، المحاني القرآن للزجاج : ٣٩٦/٣ ، الكشف : ١١٢/٢ ، الإتحاف : ٣١١ .

<sup>(</sup>١) في الأصل كانوا والتصويب من الإيجاز: ١٢٢.

<sup>(</sup>٢) تفسير الماوردي: ٣/٧٦ ، تفسير البغوي: ٢٩٩/٤ ، الكشاف: ٢٧٧/٥ ، المحرر الوجيز: ١٨٤/١١ ، زاد المسير: ٥/٥٩ ، تفسير الرازي: ١٨٥/٢٢ ، تفسير القرطبي: ٣٠٠/١١ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل للمخبرية والتصويب من الإيجاز: ١٢٢.

<sup>(</sup>٤) معاني القرآن للفراء: ٢٠٧/٢ ، تأويل المشكل: ٢٦٨ ، تفسير الطبري: ٣٠/١٧ ، ووصف قائله بأنه لا يصدق بالآثار ، ولا يقبل من الأخبار إلا ما استفاض به النقل من العوام ، تفسير الماوردي: ٤٧/٣ ، تفسير الرازي: ١٨٥/٢٢ ، الكشاف: ٤٧/٧ ، تفسير الرازي: ١٨٥/٢٢ .

<sup>(</sup>ه) نسب الشنقيطي في فتح الودود لتميم الداري - رضي الله عنه - لما اختطفه العفريت الذي بلغ به منتهى المعمور والله أعلم بصحة القصة المذكورة .

٧٨٣ - إِذَا شَابَ الغُرابُ أَتيتُ أَهْلِي فَصَارٌ الْقَارُ كَاللَّبِنِ الْطَيبِ<sup>(١)</sup>

وقالَ أخرُ :

٧٨٤ - وَقَدُ تَرِكْنَاكَ لاترَانَا على بَابِكَ

حتَّى تَرَى قَفَاكَ الَّلِئِيمَا<sup>(٢)</sup>

والكسائيُّ [يقفُ<sup>(۱)</sup>] على « بلُّ فعلَه » أيْ : بلُّ فعلَه مَنْ فعلَه . ثمَّ يبتدى ُ بقولهِ : ﴿ كَبِيرُهُمْ هَٰذاً ﴾ (ا)

﴿ إِذْ نَفَسَتْ فِيهِ غَنَهُ ٱلْقَوْمِ ﴾[٧٨]

رعَتْ ليلاً<sup>(٠)</sup>. يقالُ : نفشَتْ الغنمُ/ ونفشَها [أهلُها<sup>(١)</sup>] إِنْ لَمْ يكنْ معَها راعيها فهي بالليلِ سدىً<sup>(١)</sup> وبالنهار هملُ<sup>(١)</sup> . يقالُ : أسدَاها أهلُها وأهملَها ، إذَا فعلُوا ذلكَ ثمَّ غابُوا .

<sup>(</sup>١) تفسير الماوردي : ٢٨/٢ (وعاد القار) ، أمالي المرتضي : ٢٢١/٢ (رجوب أهلي ومساو) ، الدر المسون : ٣٢٠/٥ (وصبار) ، فتح الودود بشرح المقصور والمدود : ٤١ه ، المغني : ٨٧/٠ (وصبار) .

 <sup>(</sup>٢) لم أعثر على قائله ، وجاء في المثل: لا يرى ذلك حتى يرى قفاه . انظر التمثيل والمحاضرة: ٣١٤ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل يوم والتصويب من الإيجاز : ١٢٢ .

 <sup>(3)</sup> مثار الهدى في بيان الوقف والابتدا : ۱۸۲ ، وانظر تقسير البغوي : ۲۹۹/٤ ، زاد المسير : ۳۱۰/۰ ، تفسير الرازي : ۲۱/۰۸۲ ، تفسير القرطبي : ۳۰۰/۱۱ .

<sup>(</sup>ه) غريب القرآن لليزيدي : ٢٥٦ ، غريب القرآن للقتبي : ٢٨٧ ، تفسير الطبري : ٣٨/١٧ ، العمدة في غريب القرآن : ٢٠٨ ، اللسان (تفش) : ٣٥٧/١ .

<sup>(</sup>٦) بياض في الأصل بقدر كلمة ، والتكملة من الإيجاز: ١٢٢ .

<sup>(</sup>٧) السُّدى والشَّدى : المهمل ، الواحد والجمع قيه سواء يقال : إبل سُفَى ، أي : مهمل . السان : ٣٧٧/١٤

<sup>(</sup>A) قال في اللسان ( همل ) : ٧١٠/١١ : ( الهمل - بالتحديك - الإبل بلا راع مثل النفش ، إلا أن الهمل بالنهار ، والنفش لا يكون إلا ليلاً ، يقال : إبل همل وهاملة وهمال وهوامل وتركتها هماداً أي سدى : إذا أرسلتها ترعى ليلا بلا راع ) .

﴿ فَفَهَّمْنَكُهَا سُلَيْمَانٌ ﴾[٧٩]

فدفع الغنم إلى صاحبِ الحرثِ ؛ لينتفع بدرِّها ونسلِها ، ودفع الحركَ إلى صاحبِ الغنم ، وجعلَ عليهِ عمارتَه ، حتَّى إذَا نِنتَ فِي السنةِ القابلةِ [ترادًّا(۱)] صاحبِ الغنم ، وجعلَ عليهِ عمارتَه ، حتَّى إذَا نِنتَ فِي السنةِ القابلةِ [ترادًّا(۱)] اللبوسُ (۱) : الدرعُ ، للواحدِ [وَ(۱)] الجميع . قالَ الراجزُ (۱) : ٥٨٥ – إِلْبَسُ لِكُلِّ حَالةٍ لَبُوسَها إِمَّا بُوسَهَا وَإِمَّا بُوسَهَا أَنْ الرَّهُ (۱)

﴿ وَذَا ٱلنُّونِ ﴾<sup>(١)</sup>[٨٧]

أي : صاحبَ الحوتِ ، وبِهِ يفسرُ قولُهُ : ﴿ نَ وَالْقَالِمِ ﴾

<sup>(</sup>۱) انظر تفسير عبد الرزاق: ۲۲/۲ - ۲۷، تفسير الطبري: ۳۹/۱۷ - ۶۰، تفسير الماوردي: ۱۰/۷۰ ، تفسير البغوي: ۱۰۰/۱۰، الكشاف: ۷۹/۲۰ ، المحرر الوجيز: ۱۱/۱۰۱، تفسير القرطبي: ۲۰۸/۱۱ ، وقد جاء في الأصل ثراد .

<sup>(</sup>٢) إشارة إلى قوله تعالى : ﴿ وعلمته صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم قهل أنتم شاكرون ﴾ [الأنبياء: ٨٠] .

<sup>(</sup>٢) زيادة يقتضيها السياق .

<sup>(</sup>٤) هو بيهس القزاري : وقد ضرب به المثل في الحمق ، وكان مع حمقه أحضر الناس جواباً ، قما تكلم به من الأمثال يعجز عنها البلغاء .

<sup>(</sup>ه) تهذيب إصلاح المنطق: ٦٩٥ (لكل عيشة) ، جمهرة الأمثال: ٢١٢/٢ ، التمثيل والمحاضرة: ٢٨٣ ، مجمع الأمثال: ١٩٢/١ ، تفسير القرطبي: ٢٢٠/١١ . وذلك أن قوماً صرعوا إخرته وكان يحمق فترك لذلك قشق قميصه وكشف عن دبره وغطى رأسه ، قمر بنسوة يصلحن عروس ، فقان له ويحك ما تصنع يابيهس فقال: إلبس لكل حالة ... البيت وإنما أراد بقطه أنه مفتضح بقتل إخوته ، وأنه لم يثاريهم ، فهو كالمكشوف العورة المغطى الرأس حتى يدرك بثاره .

<sup>(</sup>٦) من قوله تعالى : ﴿ وَذَا النَّوْنَ إِذْ ذَهِبِ مَعَاضَعِا فَنَلْنَ أَنْ لَنْ نَقَدَرَ عَلَيْهِ فَنَادَى فَي الطَّلَمَاتَ أَنْ لَا إِلَّهُ إِلَّا أنت سبحانك إني كنت من الطَّالِمِن ﴾ .

<sup>(</sup>٧) سورة القلم : أية : ١ .

ِ فِي بعضِ الرواياتِ (١) . قالَ (١) :

٧٨٦ - زُرْ جَانِبَ القَصِّرِ نِعْمَ القَصْرُ والوَادِي مَا شِنْتَ مِنْ حَاضِرٍ فيهِ [ومِنْ<sup>(٣)</sup>] بَادِي ٧٨٧ - تَرْفِي [سَفَايِنُهُ<sup>(1)</sup>] والوَحْشُ راتِعَةُ والضَّبُّ والنَّونُ والمَلَّرُ والصَادِي<sup>(0)</sup>

(۱) يشير إلى ما أخرجه أبو الشيخ في العظمة عن السدي رقم (٩٢٢): ١٤٠٣/٤، وعزاه السيوطي إلى الطبري والطبراني وابن مردويه عن ابن عباس، وعبد بن حميد وابن المنذر عن ابن جريج وعن مجاهد، وعبد بن حميد وابن مردويه عن ابن عباس، الدر المنثور: ٣٤٩/١ - ٣٥٠ وفيها أن النون عباد الدوت الذي عليه الأرض، وانظر التعريف والإعلام للسمهيلي: ١١٣.

وذهب الشيخ محمد أبو شهبة - رحمه الله - في كتابه « الإسرائليات والموضوعات في كتب التفسير »: ٣٠٥ إلى أن المراد بالنون هو الدواة . قال : ولعل هذا هو الأقرب ، والمناسب لذكر القلم .

قال ابن كثير في تفسيره: ٤٠٢/٤ ( وقد روي في هذا حديث مرفوع غريب جداً ، فقال ابن أبي حاتم : ... عن أبي هريرة قال : سمعت رسول الله الله الدون وهي الدواة ، ... ) .

وقال أبو حيان في البحر بعد ذكر الأقوال المختلفة في معنى قوله تعالى : ﴿ نون والقلم ﴾ : ٣٠٧/٨ ( لعله لا يصبح شيء من ذلك ) . ورجح أن المراد به الحرف من حروف المعجم نحو ص ، وق ، وهذا هو اختيار ابن كثير في تفسيره : ٢٩/١ ، ٢٩/١ ، وانظر ماتقدم ص ١٩.

(٢) نسب في العقد وعيون الأخبار الخليل بن أحمد ، ونسب في معجم المرزباني إلى أبي عيينة بن محمد بن أبي عيينة بن المهلب بن أبي صفرة

- (٣) في الأصل وتر،وهو تصحيف.
- (٤) في الأصل سفايته، وهو تصحيف.
- (٥) شعر الخليل بن أحمد (ضمن شعراء مقلون): ٣٦٥ والرواية فيه:

لابعد مسن زورة مسن غيسر ميعساد مسن منزل حاضر إن ششت أو باد والنون والضب والمسادي

زر وادي القصر نعم القصر والوادي زره فليس له شبه يعسادله تفي قراقيره والعيس واقفة

عيون الأخبار : ٣١٧/١ ، وعجز الأول ( لابد من زورة من غير ميعاد ) ، العقد الفريد : ٢٦٨/٦

﴿ إِذِذَّهُبَ مُغَنضِبًا ﴾[٨٧]

أيْ: مغاضباً لقومِه حين استبطأ وعد الله فخرج عَنْ قومِه بغير أمره ، ولم يصبر ، كمَا قالَ تعالى : ﴿ فَأَصَبِرَ لِفَكْرِرَبِكَ وَلَا تَكُن كَصَاحِبِ ٱلْحُوتِ ﴾ (١) .

﴿ فَظَنَّ أَن لَّن نَّقُدِ رَعَلَيْ ٢ ١٤٨]

انٌ نضيقَ عليه (٢) كقولِهِ : ﴿ وَمَن قُدِرَعَلَيْهِ رِزْقُهُ ﴿ )(٤) . وقيلَ : إنَّه على تقديرِ الاستفهامِ ، أيْ : أَفظُنَّ (٩) .

(يا صاحب القصر: بمنزل حاضر إن شئت أوبادي ، والنون والضب) وصدر الثاني فيهما (ترفا به السفن والظلمان واقفة) ، معجم المرزباني: ١١٠ (وادي القصر، في منزل حاضر إن شئت أو بادي) وصدر الثاني: (ترفي به السفن والظلمان واقفة) ، ثمار القلوب: ٧٧ - ٨٢٥ كالمرزباني وفيه (أوغادي ، ترى به السفن والظلمان حاضرة) . وادي القصر: بالبصرة . قال الجاحظ: من أتى هذا الوادي ورأى القصر هذا رأى أرضاً كالكافور ، ورأى ضبابا تحترش وغزالاً وسمكاً وصياداً ، وسمع غناء ملاح في سفينته ، وحداء جمال خلف بعيره .

<sup>(</sup>١) تكرر في الأصل بغير أمره .

<sup>(</sup>۲) سورة القلم : أية : ٤٨ .

<sup>(</sup>٣) غريب القرآن السجستاني : ١٠٦ ، تأويل المشكل القتبي : ٤٠٨ ، تفسير الطبري عن ابن عباس ومجاهد وقتادة ورجحه : 37/10 - 37 ، تفسير الماوردي عن ابن عباس : 37/10 - 37 ، المحرر الوجيز : 37/11 - 37 ، 37/11 - 37/11

<sup>(</sup>٤) سورة الطلاق: أية: ٧.

<sup>(</sup>٥) تفسير الطبري عن ابن زيد: ٦٣/١٧ ، تفسير الماوردي عن سليمان بن المعتمر: ٨٨٠ ، المحرر الرجيز: ١٦٠/١١ ، تفسير الرازي: ٢١٥/٢٢ .

قال الطبري: (وأما ما قاله ابن زيد ، فإنه قول - لو كان في الكلام دليل على أنه استفهام - حسن ، ولكنه لا دلالة فيه على أن ذلك كذلك ، والعرب لاتحذف من الكلام شيئاً لهم إليه حاجة ، إلا وقد أبقت دليلاً على أنه مراد في الكلام ، فإذ لم يكن في قوله : ﴿ فَظَنَ أَنْ لَنْ نقدر عليه ﴾ دلالة على أن المراد به الاستفهام كما قال ابن زيد ، كان معلوماً أنه ليس به ) أهـ .

﴿ فِٱلظُّلُكَتِ ﴾ [٨٧]

ظلمةِ الليلِ ، والبحر ، وبطن الحوتِ(١) .

﴿ إِنَّ هَـٰذِهِ أُمَّتُكُمُ ﴾ [٩٢]

أي : دينُكم ﴿ أُمَّةً وَجِدَةً ﴾ ديناً واحداً (١) .

ونصب على القطع $^{(7)}$ .

وقيل : معناهُ إنكم خلق واحد ، فكونُوا على دين واحد (1) .

اختلفُوا في الدين وتفرقُوا (٥)

﴿ وَحَكَزُمُ ﴾[٥٠]

واجب<sup>(۱)</sup> .

﴿ عَلَىٰ قَرْبَةٍ ﴾

أهل قرية ٍ .

﴿ أَهْلَكُنَّهُمَّ ﴾

<sup>(</sup>۱) معاني القرآن الفراء : ۲۰۹/۲ ، تفسير عبدالرزاق عن قتادة : ۲۷/۲ ، تفسير الطبري : ٦٤/١٧ ، معاني القرآن الزجاج : ٣٨٣/٠ ، المحرر الوجيز : ١٦٠/١١ ، زاد المسير : ٣٨٣/٥ .

 <sup>(</sup>۲) معاني القرآن للفراء: ۲۱۰/۲ ، تفسير الطبري ورجحه: ۱۷/۱۷ – ۱۸ ، إعراب القرآن للنحاس:
 ۱۰/۳ ، تفسير الماوردي: ۲۰/۳ .

<sup>(</sup>٣) تفسير البغوي : ٢٢١/٤ ، إملاء ما من به الرحمن : ١٤/٣ ، تفسير القرطبي : ٢٣٩/١١ .

<sup>(</sup>٤) معاني القرآن للفراء : ٢١٠/٢ ، تفسير الماوردي : ٦٠/٣ .

<sup>(</sup>٥) غريب القرآن لليزيدي : ٢٥٦ ، غريب القرآن للقتبي : ٢٨٨ ، العمدة في غريب القرآن ٢٠٨ ، تفسير البغرى : ٢٢١/٤ ، زاد المسير : ٣٨٦/٥ .

<sup>(</sup>١) إعراب القرآن للنحاس عن ابن عباس ورجحه: ٧٩/٣ ، معاني القرآن للزجاج: ٣٠٥/٣ ، زاد المسير: ٣٨٧/٥ .

أيّ : بالعذابِ<sup>(١)</sup> .

وقالَ عكرمة : وجدناها هالكة بالذنوبِ ، كقولك : أعمرتُ بلدةً وأخربتُها ، اذًا وحدتَها كذلك (٢) .

ردا وجديها هديك ... هايَّ المُ لَكِنَّ مِنْ الْمِنْ

﴿أُنَّهُمْ لَا يُرْجِعُونَ﴾

لا يؤمنُونَ .

(يِّن كُلِّ حَدَبِ ١٩٦]

الحدُّبُ فِجَاجُ الأرضِ (٢).

وقيلً /: قلاعها $^{(1)}$ .

﴿ يَنسِلُونَ ﴾[٩٦]

يخرجون (٥)

وقيلَ : يسرعونَ ، منْ نسلانِ الذئبِ(١) . قالَ الهذليُّ(٢) : على الهذليُّ : كامِي الحَقِيقَةِ [نَسَّالُ(٨)] الوَديقَةِ معْ

حَتَاقُ الوَسِيقَةِ جَلْدٌ غَيْرُ تُنْيَانِ

<sup>(</sup>١) تفسير الماوردي عن الحسن: ١٠/٣.

<sup>(</sup>٢) تفسير الماوردي عن عكرمة: ١٠/٣.

<sup>(</sup>٣) تفسير الماوردي عن ابن عباس : ٢/١٦، قال في اللسان (حدب) : ٢٠١/١ ( من كل أكمة ، ومن كل موضع مرتفع ) .

 <sup>(</sup>٤) كذا في الأصل ولعل الصواب تلاعها كما في تفسير الماوردي: ٣١/٣.

<sup>(</sup>٥) غريب القرآن لليزيدي : ٢٥٦ ، العمدة في غريب القرآن : ٢٠٨ ، تفسير الماوردي : ٦١/٣ .

<sup>(</sup>٦) المجاز : ٢/٢ ، غريب القرآن لليزيدي : ٢٥٦ ، غريب القرآن للسجستاني : ١٠٦ ، تفسير الطبري : ٢١/٢ ، تفسير الطبري : ٢١/٢ ،

<sup>(</sup>٧) هو أبو المثلم الهذلي يرثى منخراً ، ومثلها للخنساء .

<sup>(</sup>٨) في الأصل تسامل والتصويب من الديوان.

﴿حَصَبُ جَهَنَّمُ ﴾[٩٨]

حطبها<sup>(۲)</sup> ،

وقيل : يحصبون فيها بالحصباء (٢) .

﴿ٱلْفَزَعُٱلْأَكَبُرُ ﴾[١٠٣]

إطباقُ بابِ النارِ على أهلِها ، عنْ عليٌّ رضيَ اللهُ عنهُ (١) ، وعنِ الحسنِ : أنّه النفخةُ الأخدرةُ (٠) .

<sup>(</sup>۱) شرح أشعار الهذليين: ١/١٨٤ ، ديوان الهذليين: ٢٣٨/٢ – ٢٣٩ ، المؤتلف والمختلف: ٢٤٠ (نسال الوديعة ، خرق) ، ديوان الخنساء: ١٣٦ (أت بالعظيمة ، لانكس) ، العمدة: ٢٦/٢ (أوريقة) ، وفي جميعها: بالعظيمة ، والأول في المعاني الكبير: ١/٣٥٥ ، الحقيقة: الراية ، والوسيقة: الإبل ، والثنيان: ماتكون منزلته بعد منزلة السيد ، قال السكري: معناه يأبي أن يهتضم حقه ، وينبو بالخصلة العظيمة ، إذا نزلت به لايطمئن لها ، ومتلاف الكريمة الناقة ينحرها ويطعمها ، لاساقط ، ولا فاتر ضعيف ، يحمى ما يحق عليه ، ويعدو في شدة الحر ، إذا طرد طريدة أنجاها من أن تدرك .

 <sup>(</sup>۲) معاني القرآن للفراء: ۲۱۲/۲ ، وهو في لغة أهل اليمن ، تفسير عبدالرزاق عن الكلبي: ۳۰/۲ ،
غريب القرآن للسجستاني: ۱۰۱ ، تفسير الطبري: ۷٤/۱۷ ، معاني الزجاج: ۲۰٦/۳ .

 <sup>(</sup>٣) ينظر غريب القرآن للقتبي: ٢٨٨ ، تفسير الطبري: ٧٤/١٧ ، إعراب القرآن للنحاس: ٨١/٣ ،
 تفسير الماوردي: ٢٢/٣ ، زاد المسير: ٥٩١/٥ .

<sup>(</sup>٤) غريب القرآن السجستاني عنه : ١٠٦ ، تفسير الطبري عن سعيد بن جبير وابن جريج : ٧٨/١٧ ، تفسير المايردي عن ابن جريج : ٦٣/٣ ، زاد المسير عن سعيد بن جبير عن ابن عباس والضحاك : ٣٩٤/٥ .

<sup>(</sup>ه) حكاه عنه الماوردي في تفسيره: ٦٢/٣ ، وأخرجه الطبري عن ابن عباس ورجحه: ٧٨/١٧ ، تفسير الرازي: ٢٢٧/٢٢ ، فأما ماجاء عن الحسن فهو: ( انصراف العبد حين يؤمر به إلى النار) تفسير الطبرى: ٧٨/١٧ ، زاد المسير: ٣٩٤/٥ .

﴿ كَطَيِّ ٱلسِّجِلِّ ﴾[١٠٤]

اسمُ الملكِ الَّذِي يكتبُ الأعمالَ (١).

وقيلً : كاتب النبيِّ عليهِ السلامُ (٢) .

وقيل : اسمُ الصحيفةِ (٢) ، فيكونُ الكتابُ (١) . [مصدراً (٥)] كالكتابة ونحو قوله

: ﴿ وَكُلُّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَكُ كِتَابًا ﴾ (١)

﴿ وَلَقَدْ كَتَبْنَ إِنَّ الزَّبُورِ ﴾ [١٠٥]

زبورِ داود عليهِ السلامُ .

﴿ مِنْ بَعْدِ ٱلذِّكْرِ ﴾[١٠٥]

- (ه) في الأصل مصدر وهو تصحيف.
  - (٦) سورة النبأ : أية : ٢٩ .

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبري عن ابن عمر والسدي : ۷۸/۱۷ ، معاني القرآن للزجاج : ۴۰٦/۳ ، زاد المسير : ه/۳۹۰ .

<sup>(</sup>Y) غريب القرآن للسجستاني: ١٠٦، تفسير الطبري عن ابن عباس وأنكره: ٧٨/١٧ ، معاني القرآن للرجاج: ٣٠/٢٠ ، تفسير الرازي وضعفه: ٢٢٨/٢٢ ، وأخرجه النسائي في تفسيره عن ابن عباس بإسناد ضعيف منكر: ٧٤/٢ ، وأبو داود كتاب الخراج باب اتخاذ الكاتب رقم (٢٩٣٠): عباس بإسناد ضعيف منكر: ٢٤٢٧ ، وأبو داود كتاب الخراج باب اتخاذ الكاتب رقم (٢٩٣٠): ٣/٢٧٣ ، قال ابن كثير في الفصول: ٢٢٩ : ( وقد أنكره أيضاً غير واحد من الحفاظ وقد أفردت جزماً ، وبينت طرقه وعلله ، ومن تكلم فيه من الأئمة ومن ذهب منهم إلى أنه حديث موضوع ، والله تعالى أعلم ) أه.

 <sup>(</sup>٣) معاني القرآن للفراء: ٢١٣/٢ ، غريب القرآن للسجستاني: ١٠٦ ، غريب القرآن للقتبي: ٢٨٨ ، تفسير الطبري ورجحه: ٢٨/١٧ – ٧٩ قال: (لأن ذلك هو المعروف في كلام العرب ، ولا يعرف لنبينا كاتب كان اسمه السجل ، ولا في الملائكة ملك ذلك اسمه) أهد.

<sup>(</sup>٤) إشارة إلى قوله تعالى : ﴿ يوم نطوى السماء كطى السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده ... ﴾ [الأنبياء : ١٠٤] .

أيْ: التوراة (١٠) .
وقالَ مجاهدٌ: ﴿ الزّبُورِ ﴾ الكتبِ المزبورةِ التي أنزَلهَا اللهُ على أنبيائِه .
وَ ﴿ الزّبُكْرِ ﴾ : أمِّ الكتابِ (٢) .
﴿ عَاذَنكُ مُعْلَى سَوَيِّ (٩٠٠]
أمر ببين سوي (١٠) .
وقيل : قصدٍ عدل (١٠) .
أيْ: ابقاؤكم على ما أنتم عليه . كناية عَنْ مدلولٍ غيرِ مذكور (٥) .
﴿ قَلَ رَبِّ أَمْكُرُ بِأَلْحَقُ المَالِ المقِّ (١١٢]
أيْ: بحكمِك الحقِّ (١١٢]

(۱) تفسير الطبري عن عامر الشعبي: ۸۱/۱۷ ، وأخرجه ابن أبي شيبة عن الشعبي ، كتاب فضائل القرآن ، باب ما شبه من القرآن بالتوراة والإنجيل: ٥٠٥/١٠ ، تفسير البغوي عن الشغبي: ٣٢٥/٤ ، المحرر الوجيز:١٧٠/١١ ، زاد المسيرعنه: ٣٩٧/٥ ، تفسير القرطبي عنه: ٣٤٩/١١ .

(٢) أخرجه الطبري عنه بإسناد ضعيف وعن سعيد بن جبير وابن زيد ورجحه : ٨١/١٧ ، تفسير الماوردي

عن مجاهد ١٣/٣ ، تفسير البغوي عنه وعن سعيد بن جبير : ٢١٥/٤ ، زاد المسير عنهم : ٥/٧٩٠ .

- (٣) تفسير الماوردي عن السدي: ٦٤/٣.
- (٤) تفسير الماوردي عن الفراء: ٦٤/٣.
  - (٥) تفسير البغوي : ٤/٣٢٦ .
- (٦) تفسير الطبري عن بعضهم : ٨٤/١٧ ، تفسير البغوي : ٣٢٦/٤ ، زاد المسير : ٥٠٠/٥ ، تفسير القرطبي : ٢٥١/١١ .
- (٧) تفسير الطبري عن ابن عباس : ٨٤/١٧ ، تفسير الماوردي عن قتادة : ٦٤/٣ ، زاد المسير : ٥/٩٩٠ ٢٩٩/ . ٤٠٠ . تفسير الرازي : ٢٣٤/٢٧ .

وكانَ النبيُّ ﷺ إِذَا شهدَ حرباً قرأَها(١).

[ تهت سورة الأنبياء ]

<sup>(</sup>١) أخرجه عبدالرزاق في تفسيره عن قتادة : ٣٠/٢ ، وأخرجه الطبري في تفسيره عنه : ٨٤/١٧ ، ، وإسناده صحيح، وذكره الماوردي في تفسيره : ٣٥١/١١ ، والقرطبي في تفسيره : ٣٥١/١١ .

وأورده ابن كثير في تفسيره عن مالك عن زيد بن أسلم: ٢٠٤/٣ ، وأورده السيوطي في الدر المنثور وزاد عزوه إلى عبد بن حميد وابن المنذر عن قتادة: ٣٤٢/٤ .



﴿ كُلُّ مُرْضِعَكَةٍ ﴾ [٢]

إذا أُريدُ فعلَ الإرضاعِ فهي مرضعةٌ ، وإذا أُريدَت الصفةُ فمرضعٌ ، مثلُ: شاةٍ مقربٍ ، وامرأةٍ طالق (٢) .

﴿ كُنِبَ عَلَيْهِ ﴾ [٤]

على الشيطان ،

﴿ أَنَّهُ مُن تَوَلَّاهُ ﴾

اتَّنعَهُ .

﴿ فَأَنَّامُ ﴾

فأَنَّ الشيطانَ ﴿ يُضِلُّمُ ﴾ (٢).

﴿ ثُخَلُّقَةٍ ﴾ [٥]

<sup>(</sup>١) زيادة ساقطة من الأصل.

<sup>(</sup>٢) تفسير البغوي : ٥/٠ ، الكشاف : ٤/٣ ، المحرر الوجيز : ١٧٤/١١ – ١٧٥ ، زاد المسير : ٥-٤٠٤ .

<sup>(</sup>٣) معاني القرآن للفراء : ٢١٥/٢ ، تفسير الطبري : ٨٩/١٧ ، تفسير البغوي : ٥/٤،زاد المسير : ٥/٥-٤ .

<sup>(</sup>٤) من قوله تعالى: ﴿ يَا أَيْهَا النَّاسِ إِنْ كَنتُم فِي رَبِّ مِنْ البِعِثْ فَإِنَا خَلَقْنَاكُم مِنْ تَرَابِ ثُمَّ مِنْ نطقة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة لنبين لكم ونقر في الأرصام ما نشاء إلى أجل مسمى ... ﴾.

مخلوقة تامة التصوير<sup>(۱)</sup>. ﴿لِنُكِيِّنَ لَكُمُّمُ اللهِ ﴾[٥]

أي: بدَّ خلقِكم وترتيبَ إنشائِكم (٢) .

< ثُمَّ نُغْرِهُكُمْ طِفَلًا ﴾[٥]

الطفلُ اسمُ الجنسِ ، يتناولُ الواحد والكثيرَ .

﴿ هَامِدَةً ﴾

غيراء يابسة (1) . قالَ الأعشى :

. ٧٩ - قَالَتْ قَتْيلةُ مَا لِجِسْمِكَ شَاحِباً

وأَرَى [ثيابك (٥)] باليات مُمَّدا (١)

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن للقتبي : ۲۹۰ ، تفسير الطبري : ۱۰/۱۷ ، تفسير الماوردي : ۱۷/۳ ، تفسير البغوي : ۵۷/۳ ، تفسير البغوي : ۵۶/۱۰ ، زاد المسير عن الحسن : ۵۰/۷ .

وقد ثبت في العلم الحديث أن في طور المضغة تظهر الفلقات التي تعطي الجنين مظهراً يشبه مظهر طبع الأسنان في المادة المضوغة ، ولا تتمايز هذه الفلقات في البداية ، ولكنها سرعان مانتمايز إلى خلايا نتطور إلى أعضاء مختلفة ، وبعض هذه الأعضاء والأجهزة تتكون في مرحلة المضغة ، والبعض الآخر في مراحل لاحقة ، كما عبر القرآن الكريم عن ذلك بقوله تعالى : ﴿ ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة ﴾ . ينظر علم الأجنة : ٨ ، ٨٠ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل ليبين وهو قراءة شاذة قرأ بها ابن أبي عبلة كما في الكثماف: ٢/٥ ، والبحر: ٣٥٢/١ .

<sup>(</sup>٣) تفسير الماوردي : ٦٧/٣ ، زاد المسير : ٥٠٧/٥ .

<sup>(</sup>٤) غريب القرآن لليزيدي : ٢٥٩ ، غريب القرآن للقتبي : ٢٩١ ، والعمدة في غريب القرآن : ٢١١ ، تفسير الماوردي : ٦٨/٣ .

<sup>(</sup>ه) في الأصل نباتك والتصويب من الديوان .

<sup>(</sup>١) الديوان : ٤٥ (سايئاً) ، الاقتضاب : ٤٣٨ ، تفسير الطبري : ١١/١٧ ، أمالي القالي : ٣٨/١ ، الأضداد للأنباري : ١٧٤ .

الشاحب : المتغير اللون لعارض من مرض أن سفر أن جوع وتحوه ، سايئاً : يسوء من رآه ، همد : ممزقة من طول ما طويت ، هامدة : بالية .

﴿ آهَنَزَّتُ ﴾

استبشرَتْ وتحركَتْ بنباتِها .

﴿ وَرَبَتُ ﴾

انتفخت .

وقيل : تضاعفَت ' '

وقيل : ارتفعَتْ وطالَتْ (٢) . كما قالَ الفرزدق :

٧٩١ - لَجَارِيَةٌ بَيْنَ السَّلِيلِ عُرُوقُها

وَبِيْنَ أَبِي الصَّنْهَبَاءِ مِنْ اللِّ خَالِدِ

٧٩٢ - أَحَتُّ بِإِغْلَاءِ اللَّهُ ورِ مِنَ التَّسِي

رَبَتْ وهِيَ [تَنْزُو (أُ)] فِي خُجُورِ الُولَائِدِ (٥)

﴿مِنكُلِّرُوْجٍ ﴾

السليل هو ابن قيس بن مسعود الشيباني أبو الصهباء ، والصهباء فرسه ، تنزو : تثب ، وذلك أنه لما تزوج الفرزدق حدراء الشيبانية بنت الأحوص على مئة من الإبل ، قالت النوار له خسرت صفقتك ، أتتزوج أعرابية سوداء مهزولة حمشة الساقين على مئة من الإبل ؟ فقال هذه الأبيات يعرض بالنوار وكانت أمها أم ولد . ويقول إن الحدراء أحق بالمهور الغالية من النوار .

<sup>(</sup>١) غريب القرآن للسجستاني: ١٠٧ ، غريب القرآن للقتبي: ٢٩٠ ، تفسير الماوردي: ٦٨/٣ ، الكشاف: ٢٨٠ ، تفسير الرازي: ٢٠/٣ .

 <sup>(</sup>۲) معاني القرآن للفراء: ۲۱٦/۲ ، تفسير الطبري: ۹۱/۱۷ ، معاني القرآن للزجاج: ۶۱۳/۳ ،
 تفسير الماوردي: ۲۸/۳ .

<sup>(</sup>٣) معاني القرآن للفراء : ٢١٦/٢ ، معاني القرآن للزجاج : ٤١٣/٣ ، تفسير البغوي : ٥/٥ ، الكشاف : ٢/٣ ، زاد المسير : ٥/٥ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل تنزق ، والتصويب من الديوان .

<sup>(</sup>٥) الديوان : ٢٦٢/١، الأغاني : ١/٥٧٥ ، الأفعال : ٣/٠٨٠ .

من كلِّ نوع (۱) .

وقيل : لون (۱) .

رُبَهِيج ﴾

يُبِهِجُ [مَنْ راَهُ (۱) ] .

﴿ ثَانِيَ عِطْفِهِ ﴾ [٩]

لاَوي عنقه ، ومعناهُ التكبُر (١) . كما قالَ الشماخُ :

٧٩٣ – نُبِّنْتُ أَنَّ ربيعاً أَنْ رعسَى إبلاً

دُهُدى إليَّ خناهُ ثانيَ

يُهُدِي إِليَّ خنَاهُ ثانيَ الجسيدِ ٧٩٤ – فإنْ كرِهْتَ هَجائِي فاجْتنِبْ سخَطِي لا يَغُلَقَنَّكَ إِفْرَاعِي وتَصْعسيدِ<sup>(٥)</sup>

 <sup>(</sup>١) تفسير الطبري: ١٧﴿٩ ، معاني القرآن للزجاج: ٣/٣/٣ ، تفسير الماوردي عن ابن شجرة:
 ٢٩/٣ ، تفسير الرازى: ٢٠/٢٣ .

<sup>(</sup>۲) تفسیر الماوردی : ۱۹/۳ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل ومزاره والتصويب من الإيجاز: ١٢٥.

<sup>(</sup>٤) المجاز : ٢/٥١ ، تفسير عبد الرزاق : ٣٣/٧ ، غريب القرآن لليزيدي : ٢٥٩ ، العمدة في غريب القرآن : ٢١١ ،

<sup>(</sup>ه) الديوان : ١١٥ (تفريعي) ، سمط اللآلئ : ٢١٤/١ وفيهما (لايدركنك) ، المعاني الكبير : ٢١٧٧/٣ كما هنا ، والأول في المجاز : ٢٦/٢ ، والثاني في الأضداد لقطرب : ٢٥٧ ، اشتقاق الأسماء للأصمعي : ١٢١ ( لا يدركنك ) .

ربيع: هو ابن علباء السلمي، أن رعى إبلا أي: استغنى وصار له مال ، الخنا: الفحش والكلام القبيح ، ثاني الجيد: متكبراً ، لايطقنك: لا يلزمنك ، إفراعي هاهنا: انحداري ، وهذا حرف من الأضداد . يريد: لايلحقنك أو لايغشينك أولا يلزمنك إصعادي وانحداري ، ضرب ذلك مثلاً للداهية منه تأتيه في حال صعوده أو هبوطه ، يتهدده بذلك .

## ﴿ لَيْسَ بِظَلَّهِ ﴾ [١٠]

إنَّما جاءَ على بناءِ المبالغةِ ، وهو لايظلمُ مثقالَ ذرةٍ ؛ لأنَّ أقلَّ قليلِ الظلمِ مُنْهُ معَ علمِه بِقُبْحِه واستغنائِه عنه كأكثرِ الكثيرِ مَنَّا .

سببُ النزولِ: أنَّهم لم يعرفُوا وجوه [الثوابِ(۱)] ، وأقدارَ الأعراضِ في الآخرة ، ولا مافِي الدنيا من ائتلاف المصالح باختلاف الأحوال ، فعدُّوا شدائدَ الدنيا وضنكَ معيشة البعض ظلماً .

﴿ عَلَىٰ حَرُفِ ۗ ﴾ [١١]

شك<sup>(٢)</sup>.

وقيل : على ضعف  $[(^{(7)}]^{\dagger}]$  في العبادة مثل  $[^{(4)}]^{\dagger}$  القائم على حرف  $(^{(4)}]^{\dagger}$  .

وما يلي الآيةَ أحسِنُ تفسيرٍ للعبادة على حرف (٥) .

﴿ يَدْعُواْلُمَن ضَرُّهُۥ ﴾ [١٣]

<sup>(</sup>١) في الأصل الثراب والتصويب من الإيجاز: ١٢٥.

<sup>(</sup>Y) المجاز : ٤٦/٢ ، تفسير الطبري عن مجاهد وقتادة والضحاك وابن زيد : ٩٣/١٧ – ٩٤ ، معاني القرآن للزجاج : ٣٨٣/٤ ، معاني القرآن للنحاس عن مجاهد : ٣٨٣/٤ ، تفسير الماوردي عنه : ٣٩٣/٢ ، زاد المسير عن مجاهد وقتادة : ٤١١/٥ .

<sup>(</sup>٣) زيادة من الإيجاز : ١٢٥ .

<sup>(</sup>٤) تفسير الماوردي من علي بن عيسى : ١٩/٣ ، زاد المسير : ه/٤١١ ، تفسير القرطبي : ١٧/١٢ .

<sup>(</sup>٥) يعنى به قوله تعالى : ﴿ فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه ﴾ . وانظر نحو هذا القول في معانى القرآن النحاس : ٣٨٣/٤ .

تقديرُه:تأخيرُ يدعو اليصح موضع اللهم ، [أي (١)] لمن ضرَّه أقربُ منْ نفعِه يدعُو (١) منْ نفعِه يدعُو (٢) . قالَ :

ه ٧٩ – خالِي لأَنْتَ ومَنْ جريَّ خالُهُ  $^{-}$  كَالُو الْكُنْتَ ومَنْ جريَّ خالُهُ  $^{-}$   $^{-}$  يَنل ِ العَلاءَ وُيكُرِمُ الأَخْوَالَا $^{(7)}$ 

أي: لأنْتَ خالِي فأخرُّ لامَ الابتداءِ.

وقيلَ: إِنَّ بِيدَعُو الْمُولِدُ بِقُولُهِ: ﴿ هُوَالضَّلَالُ ٱلْبَعِيدُ ﴾ ، يدعو[الأ<sup>(1)</sup>] ، إو<sup>(0)</sup>] ﴿ لَمَن ضَرَّهُ ﴾ مبتداً ، وخبرُهُ: ﴿ لَبِنْسَ ٱلْمَوْلِى ﴾ (١) .

﴿ أَن لَن يَنصُرُهُ ٱللَّهُ ﴾ [١٥]

أيُّ : محمداً ، فليتسبَّبُّ أنْ يقطعَ عنه النصرَ مِنَ السماء ( $^{(\prime)}$  .

<sup>(</sup>١) زيادة من الإيجاز: ١٢٥ .

<sup>(</sup>٢) تفسير البغوي: ٥/٥ ، وقال العكبري في الإملاء: ٤٩/٤ – ٣٠ (هذا موضع اختلف فيه آراء النحاة، وسبب ذلك:أن اللام تعلق الفعل الذي قبلها عن العمل إذا كان من أفعال القاوب ، ويدعو ليس منها ، وهم في ذلك على طريقين ، أحدهما : أن يكون يدعو غير عامل فيما بعده ، لالفظاً ولاتقديراً ، وفيه على هذا ثلاثة أوجه أحدها أن يكون تكريراً ليدعوا الأولى ، فلا يكون له معمول ،

والثاني : أن يكون ذلك بمعنى الذي ُفي موضع نصب بـ « يدعو » ، أي : يدعو الذي هو الضلال واكنه قدم المفعول) .

<sup>(</sup>٣) الحجة لابن خالويه : ٢٤٣ ، حجة القراءات : ٤٥٥ ، المقاصد النحوية : ١/٥٥٠ .

<sup>(</sup>٤)(٥) زيادة من الإيجاز: ١٢٥

<sup>(</sup>٢) معاني القرآن للفراء:  $\Upsilon 1 V / Y$  قال: وهو وجه قوي في العربية ، تفسير الطبري وقال: وهذا القول على مذهب العربية أصح:  $\Upsilon 1 V / Y$  ، معاني القرآن للزجاج:  $\Upsilon 1 V / Y$  ، مشكل إعراب القرآن:  $\Upsilon 1 V / Y$  ، تفسير البغوي:  $\Upsilon 1 V / Y$  ، البيان في غريب إعراب القرآن:  $\Upsilon 1 V / Y$  ، إملاء مامن به الرحمن:  $\Upsilon 1 V / Y$  .

<sup>(</sup>۷) غريب القرآن للقتبي : ۲۹۱ ، تفسير الطبري عن ابن زيد :  $10/10^9 - 17^9$  ، إعراب القرآن للنحاس واختاره :  $10/10^9$  ، تفسير الماوردي عنه :  $10/10^9$  ، تفسير المغوي عنه :  $10/10^9$  .

وقيل : هذا كما يقالُ للحاسدِ المغيظِ : اختنق (١) .

وقالَ أبو عبيدة : إنَّ النَّصرَ المطرُ ، من قولهِم : « أرضٌ منصورة " » /

وسياقُ الآية ، وقولُه : ﴿ فِالدُّنْيَاوَالْآخِرَةِ ﴾ يمنعُ منْ هذا القول ِ.

﴿وَكَذَالِكَأُنزَلْنَكُ ﴾[17]

أي : هٰذا الأسلوبُ الواضعُ ، والنظمُ المعجزُ ، أو كما بينًا لكمُ الآياتِ في خَلقِكم ، وأحييناً الأرضَ لأرزاقِكم ، فكذلك مديناكُم بما أنزلناهُ .

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا ﴾ [١٧]

خبرُه ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ ﴿ إِنَّ ٱللَّهَ يَفْصِلُ بَيْنَهُمْ ﴿ أَنَّ . قَالَ (١) :

٧٩٦ - إِنَّ الخليفةَ إِنَّ اللهَ سَــَــرَبلَهُ

سِرْبالَ مجدٍ به [تُرْجَى(٥)] الخَوَاتِيمُ(٢)

﴿ هَٰذَانِخَصَّمَانِ ﴾[١٩]

<sup>(</sup>۱) معاني القرآن للفراء: ۲۱۸/۲ ، تفسير عبد الرزاق عن قتادة: ۳۳/۲ ، غريب القرآن اليزيدي : ۲۲۰ ، غريب القرآن السجستاني : ۱۰۷ ، تفسير الطبري عن قتادة وابن عباس :۱۰/۹ ، ۹۳ ، معاني القرآن الزجاج : ۲۱۷/۳ ، معاني القرآن النحاس : ۳۸۷/۶ ، تفسير الماوردي : ۷۱/۳ ، تفسير البغوی : ۵/۷ ،

<sup>(</sup>٢) المجاز : ٢٦/٢ ، غريب القرآن لليزيدي :٢٦٠ ، غريب القرآن للقتبي عن أبي عبيدة : ٢٩١ ، تأويل مشكل القرآن عنه : ٣٦٠ ، تفسير الطبري : ٩٦/١٧ ، تفسير البغوي عنه : ٥٧/٠ .

 <sup>(</sup>٣) معاني القرآن للفراء: ٢١٨/٢ ، مشكل إعراب القرآن: ٤٨٨/٢ ، البيان في غريب إعراب القرآن:
 ١٧١/٢ ، إملاء مامن به الرحمن: ٣١/٤ .

<sup>(</sup>٤) هو جرير كما في ديوانه .

<sup>(</sup>ه) في الأصل يرجى والتصويب من الديوان.

<sup>(</sup>٦) الديوان : ٤٦١ (يكفي الخليفة) ، معاني القرآن للفراء : ٢١٨/٢ ، تأويِّل مشكل القرآن : ٢٥١ ، تفسير الطبرى : ٢٨/١٧ وفيها جميعها (سربال ملك) . سربله : ألبسه السربال وهو القميص .

أهلُ القرآنِ وأهلُ الكتابِ('').

وعَنْ أَبِي ذَرِّ '' أَنَّهَا نَزَلَتْ فِي مبارِذِي بدرٍ '').

﴿ قُطِّعَتْ هُمُّ ثِيابُ مِن أَلدٍ ﴾

أَيْ : تحيطُ بِهِم النارُ ، إحاطةَ الثيابِ '').

﴿ يُصْهَرُ ﴾[٢٠]

يذابُ '').

وقيلَ : ينضعُ '').

﴿ كُلَّمَا أَزَادُوَا أَن يَخْرُجُوا ﴾ [٢٢]

<sup>(</sup>۱) معاني القرآن للفراء :۲۱۹/۲ ، تفسير الطبري عن ابن عباس : ۹۹/۱۷ ، معاني القرآن الزجاج : ۲۱۹/۳ معاني القرآن الزجاج : ۲۱۹/۳ معاني القرآن النحاس عن الفراء وضعفه : ۹۱/۳ ، تفسير الماوردي عن قتادة : ۲۱/۷ ، اسباب النزول الواحدي : ۲۲۱ – ۲۲۲ ، لباب النقول : ۱٤۹ .

<sup>(</sup>٢) اختلف في اسمه واسم أبيه ، والمشهور أنه جندب بن جنادة بن سكن الغفاري : ( ٠٠٠ - ٢٧هـ ) صحابي زاهد مشهور ، قديم الإسلام ، يضرب به المثل في صدق اللهجة .

ترجمته في الأستيعاب : ٢١/٤ ، أسد الغابة :٩٩/١ – ١٠١ ، الإصابة : ٦٢/٤ . - التناسب عناس مذات خصيمان اختد

<sup>(</sup>٣) أخرجه الإمام البخارى في صحيحه عنه ، كتاب التفسير ، باب هذان خصمان اختصموا في ربهم رقم (٣) أخرجه الإمام البخارى في صحيحه عنه ، كتاب التفسير : ١٦٦/١٨ ، وأخرجه الطبري من طرق عنه ، وعن هلال بن يساف وعطاء بن يسار وقيس بن عباد : ٩٩/١٧ ، وأخرجه الحاكم في مستدركه عنه وصححه ووافقه الذهبي ، كتاب التفسير ، سورة الحج : ٣٨٦/٢ ، وانظر أسباب النزول الواحدي : ٢٨٦/٢ ، لباب النقول : ١٤٩ .

<sup>(</sup>٤) تفسير الماوردي : ٧٢/٣ ، تفسير البغوي : ٥٠/٠ .

<sup>(</sup>ه) معاني القرآن للفراء: ٢٢٠/٢ ، المجاز: ٤٧/٢ ، غريب القرآن للسجستاني: ١٠٧ ، غريب القرآن للقتبي: ٢٩١ ، تفسير الطبري عن ابن عباس ومجاهد وقتادة وسعيد بن جبير: ٢٩١/١٧ ، تفسير الماوردي عن مجاهد: ٢٧/٣ .

<sup>(</sup>٦) إعراب القرآن النحاس: ٩٢/٣ ، تفسير الماوردي عن الكلبي: ٧٢/٣ .

قيلَ : إنَّ النارَ ترمِيهم إلى أعلاها حتَّى [يكانُوا<sup>(۱)</sup>] يخرجُوا منها فيقمعهم الزبانيةُ بالمقامع إلى قعرِها<sup>(۱)</sup> .

﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ وَيَصُدُّونَ ﴾ [٢٥]

عطَفَ المستقبلُ على الماضِي ؛ لأنَّه تقديرُ : ﴿ وَهُمْ يصدون » ، بمعنى مِنْ شانِهم الصد (٢) ، كقوله : ﴿ الَّذِينَ ءَامَنُواْ وَتَطْمَينُ قُلُوبُهُم ﴾ (١) .

﴿ سَوَآةُ (٥) ٱلْعَلَكِفُ فِيدٍ ﴾ [٢٥]

« سواءٌ » رُفِعَ بالابتداءِ ، والعاكفُ خبرُه .

قالَ الشيخُ عبدُ الحميدِ - رحمةُ اللهِ عليه - إنَّما صلحَ مع تنكيرِه الابتداءُ ؛ لأنَّه كالجنسِ في إفادتِه العمومُ ، الَّذِي هوَ أخُو العهدِ ، فكانَ فِي معنى المعرفة (١) .

<sup>(</sup>١) في الأصل كانوا والتصويب من الإيجاز: ١٢٦.

<sup>(</sup>٢) معاني القرآن للقراء: ٢٢٠/٢ ، تفسير الطبري عن أبي ظبيان: ١/١٧ ، اتفسير البغوي عن الحسن: ٥٠/٠ ، المحرر الوجيز: ١٨٨/١ ، زاد المسير عن الحسن ، وعن مقاتل: ٥١٧/٥ – ٤١٨ .

<sup>(</sup>٣) معاني القرآن للفراء : ٢٢٠/٢ – ٢٢١ ، معاني القرآن للزجاج : ٤٢٠/٣ ، إعراب القرآن للنحاس ٣٢/٣ – ٩٣ ، إملاء مامن به الرحمن : ٣٤/٤ ، تفسيرالقرطبي : ٣١/١٣ .

<sup>(</sup>٤) سورة الرعد : آية : ٢٨ .

<sup>(</sup>ه) هذا على قراءة الجمهور بالرقع ﴿ سواء ﴾ ، بينما قرأ حقص بالنصب . المسوط : ٢٥٧ ، النشر : ٣٢٦/٢ ، الإتحاف : ٣١٤ .

<sup>(</sup>٦) معاني القرآن الزجاج: ٣٠/٣٤ ، إعراب القرآن النحاس: ٩٣/٣ ، مشكل إعراب القرآن ٢٠/٣٤ ، البيان في غريب إعراب القرآن: ١٧٣/٣ قال (وهو ضعيف في القياس؛ لأن سواء إنما يعمل إذا كان بمعنى مستو ، ومستو إنما يعمل إذا كان معتمدا على شيء قبله) ، البحر: ٣٦٢/٦ – ٣٦٣ .

ويجوزُ أنْ يكونَ « سواءً » خبراً مقدماً على المبتداِ وهوَ العاكفُ ، أيْ : العاكفُ والبادِي فيهِ سواءً (١) .

والعاكفُ: المقيمُ . والبادِي : الطارئُ .

ولهذه الآية لم يجوز بيعَ دورِ مكة (٢) .

﴿ وَمَن يُرِدُ فِيهِ بِإِلْحَكَادِ بِظُلَّمِ ﴾ [٢٥]

أيْ: ومَنْ يُرِدْ صداً ، ﴿ بِإِلْحَادِ ﴾ ميلٍ عَنِ الْحَقِّ (()) ، ثُمَّ فسرَ الإلحادَ ﴿ بِظُلْمٍ ﴾ ؛ إذْ يكونُ إلحادٌ وميلٌ بغير ظلم . [فلذلكُ()] تكررَتِ الباءُ .

﴿ وَإِذْ بَوَّأْنَا ﴾ [٢٦]

تَرْرُنا<sup>(ه)</sup> ،

وقيل : عَرَّفُنَا<sup>(١)</sup> .

<sup>(</sup>١) إعراب القرآن للنحاس : ٩٣/٣ ، مشكل إعراب القرآن : ٤٩٠/٢ ، البيان في غريب إعراب القرآن : ١٧٣/٢ ، إملاء مامن به الرحمن : ٣٤/٤ .

<sup>(</sup>٢) هذا ماذهب إليه أبو حنيفة - رحمه الله - وكذا إجارتها ، وبه قال أحمد ، وروي عنهما القول بجواز ذلك ، وبه آخذ الشافعي - رحمه الله - لعمومات البيع من غير فصل بين أرض الحرم وغيرها ، وروي عن أبي حنيفة أيضاً أنه قال : أكره إجارة بيوت مكة في الموسم من الحاج والمعتمر ، فأما من المقيم والمجاور ، فلا بأس بذلك . وهو قول محمد رحمه الله .

انظر أحكام القرآن للجصناص : 779/7 - 770 ، بدائع الصنائع :  $970/1 \cdot 1670$  ، أحكام القرآن للكيا الهراس :  $970/1 \cdot 1670$  ، الكافي في فقه الهراس :  $970/1 \cdot 1670$  ، الكافي في فقه الامام أحمد : 97/1 - 7 ، تفسير القرطبي : 97/1 - 77 .

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن للقتبي : ٢٩١ ، تفسيرالماوردي : ٧٤/٣ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل فكذلك وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٥) ينظر اللسان (بوأ): ١٨/١٠

<sup>(</sup>١) معاني القرآن الزجاج: ٤٢٢/٣ ، تفسير الماوردي: ٧٤/٢.

قَالَ السديُّ: / كَانَ ذٰلكَ ريحٌ هَفَافَةٌ كَنْسَتْ مَكَانَ البيتِ ، يِقَالُ [لهَا(١)] : [المُجويُ (٢)(٢)]

وقيل : سحابة بيضاء أظلَّتْ على مقدار البيت (أ) .

﴿رِجَالًا﴾ [۲۷]

جمع [الراجل<sup>(•)</sup>].

﴿ يَأْنِينَ ﴾ ذهبَ به إلى معنى الرِّكابِ<sup>(١)</sup> ، أو قولُه : ﴿ كُلِّ ضَامِرٍ ﴾ [تضمَّنَ ١٠]

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق ، وفي الإيجاز : ١٢٦ (له) ،

<sup>(</sup>٢) في الأصل الحجرج والتصويب من الإيجاز: ١٢٦.

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري في تفسيره عنه : ٣٠/١٠ ، ١٠٥/١٧ ، وقد وثق أحمد شاكر – رحمه الله – رجاله عدا موسى بن هارون قال عنه : ماوجدت له ترجمة ... ومابنا حاجة إلى ترجمته من جهة الجرح والتعديل ، فإن هذا التفسير الذي يرويه عن عمرو بن حماد معروف عند أهل العلم بالحديث ، وماهو إلا رواية كتاب ، لا رواية حديث بعينه . ينظر تفسير الطبري : ١٥٦/١ – ١٥٧ ، وحكاه عنه الماوردي في تفسيره : ٧٤/٣ ، والبغوي في تفسيره : ٥٣/١ ، والرازي في تفسيره : ١٧٩/٢ .

وأورده السيوطى في الدر المنثور: ٣٥٣/٤ ، وزاد عزوه إلى ابن أبي حاتم عن كعب الأحبار ،

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبري عن علي : ٣/٨٣ - ٦٩ ، ووثق أحمد شاكر - رحمه الله - رجاله ، تفسير الماوردي عن قطرب : ٧٤/٣ ، تفسير البغوي عن الكلبي : ١٣/٣ ، تفسير الرازي : ٣٢/٢٣ ، تفسير البغوي عن الكلبي : ١٧٩/١ ، وهو جزء من حديث طويل ، وقال القرطبي : ٣٦/١٢ ، تفسير ابن كثير وعزاه للطبري : ١٧٩/١ ، وهو جزء من حديث طويل ، وقال ابن كثير عقبه : ( ففي هذا السياق أنه بنى البيت قبل أن يفارقهما ، وقد يحتمل - إن كان محفوظاً - أن يكون أولاً وضع له حوطاً وتحجيراً الله بناه إلى أعلاه حتى كبر إسماعيل فبنياه معاً ،كما قال الله تعالى ) أه . وقال في البداية والنهاية : ١٦٣/١ ( ... وقد روينا عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب وغيره أنه أرشد إليه بوحي من الله عز وجل ... ) أه .

<sup>(</sup>٥) في الأصل الرجل والتصويب من تفسير الماوردى: ٧٥/٣

<sup>(</sup>٦) معانى القرآن الزجاج : ٤٢٢/٣ ، تفسير الرازي : ٢٩/٢٣ .

<sup>(</sup>٧) في الأصل تضمر والتصويب من الإيجاز: ١٢٦ .

معنى الجماعة (١) .
والفج (١) : الطريقُ بينَ الجبلينِ .
والعميقُ (١) : [البعيدُ (١) [١) .
﴿ أَيَّا مِ مَعْلُومَاتٍ ﴾ [٢٨]
أيامِ العشرِ عن ابنِ عباس (٥) .
والنحرِ ويومانِ بعدَه ، عن ابنِ عمر (١) .
﴿ أَيْ لَيُقْضُواْ تَفَدُّهُمْ ﴾ [٢٩]
حاجتَهُمْ مِنْ مناسِكِ الحجِّ عَنْ مجاهد (١) .

- (o) علقه البخاري عنه بصيغة الجزم به ، كتاب العيدين ، باب فضل العمل في أيام التشريق : ٢/٧٥٤ . وأورده السيوطي في الدر المنثور : ٣٥٦/٤ ، وعزاه إلى أبي بكر المروزي في كتاب العيدين وابن أبي حاتم عنه وإلى عبد بن حميد عن عطاء ومجاهد وسعيد بن جبير والحسن مثله ، وأخرجه الطبري في تفسيره عن قتادة : ١٠٨/١٧ ، وحكاه الماوردي عن ابن عباس والحسن ، قال : وهو مذهب الشافعي : ٣٠/٧٧ ، وأورده الرازي عنه في تفسيره : ٣٠/٣٠ ، قال وهو قول مجاهد وعطاء وقتادة والحسن ورواية سعيد بن جبير عن ابن عباس واختيار الشافعي وأبي حنيفة ، وأورده ابن كثير في تفسيره عنه : ٣٠/٧٣ .
- (٦) أورده السيوطي في الدر المنثور وعزاه إلى ابن أبي حاتم وابن المند : ٣٥٦/٤ ، وأورد ابن كثير رواية ابن أبي حاتم وقال : (هذا إسناد صحيح إليه ، وقاله السدي وهو مذهب الإمام مالك بن أنس) : ٢١٨/٣ .
- (٧) آخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه بنحوه عن مجاهد وإسناده صحيح ، وعن ابن عمر ، وعطاء ،
   والقرظي ، كتاب الحج : ٨٤/٤ ، وأخرج نحوه الطبري في تفسيره عن ابن عمر : ١٠٩/١٧ ، وحكاه البغوي عنه في تفسيره : ٥١٤/٠ .

<sup>(</sup>۱) معاني القرآن للقراء : ۲۲۶/۲ ، تفسير الطبري :۱۰٦/۱۷ ، معاني القرآن للزجاج : ۲۲۲/۳ ، إعراب القرآن للنحاس : ۲٫۵۴ ، الكشاف : ۱۱/۲ ، والمحرر الوجيز : ۱۹٤/۱۱ .

<sup>(</sup>٢) إشارة إلى قوله تعالى : ﴿ وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ﴾ [الحج: ٣٧] .

<sup>(</sup>٣) في الأصل العبيد والتصويب من الإيجاز: ١٢٦ .

<sup>(</sup>٤) المجاز : ٢٩/٢ ، غريب القرآن لليزيدي : ٢٦١ ، غريب القرآن للقتبي : ٢٩٢ ، العمدة في غريب القرآن : ٢١٢ .

وحقيقتُه : قشفُ (۱) الإحرام ؛ لأنَّ التفدَ في اللغة : الوسخُ ، وقضاؤُه : بالتنظفِ بعدَه ، مِنَ الأخذِ [مِنَ (۲)] الأشعارِ وتقليمِ الأظفارِ (۲) . (بِالْبَيْتِ ٱلْعَيْدِيقِ)

مِنَ الطوفانِ (1) .

وقيل : من استيلاء الجبابرة (٥) .

<sup>(</sup>١) كذا هنا وفي الإيجاز (تقشف) ، وهو : رثاثة الهيئة ، والتقشف : ترك النظافة والترفه ، اللسان (قشف) : ٢٨٢/١ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل عن والتصويب من المراجع التالية:

<sup>(</sup>٣) تهذيب اللغة : ٢١/١٤ ، النهاية في غريب الحديث : ١٩١/١ ، اللسان ( تقث ) : ١٢٠/٢ ، وانظر معاني القرآن للفراء :٢٧/٢ ، المجاز : ٢٠/٠ ، تفسير عبد الرزاق : ٣٧/٢ ، غريب القرآن لليزيدي : ٢٦١ ، غريب القرآن للقتبي : ٢٩٢ ، تفسير الطبري : ٢٦/١٠ – ١١٠ .

<sup>(</sup>٤) معاني القرآن للفراء: ٢/٥/٢ ، معاني القرآن الزجاج: ٣٢٤/٣ ، تفسير البغوي: ٥/٥٠ ، تفسير الرازي: ٣١/٢٣ . ِ

<sup>(</sup>ه) أخرجه الفراء في معاني القرآن بسنده عن ابن عباس: ٢/٥٢٢ ، وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره عن ابن الزبير ومجاهد: ٣٧/٢ ، وأخرجه البخارى في التاريخ الكبير عن ابن الزبير: ٢٠١/١ ، وعلقه في صحيحه عن مجاهد ، كتاب الحج ، باب ركوب البدن: ٣/٥٥٥ – ٣٥٠ ، وأخرجه الترمذى في سننه ، كتاب التفسير ، سورة الحج رقم (٣١٧٠) : ٣٢٤/٥ ، وقال حسن صحيح ، والطبري في تفسيره عن ابن الزبير ومجاهد وقتادة : ١١٠/١٧ ، وأخرجه الحاكم في المستدرك مرفوعاً وقال صحيح على شرط البخارى ، وقال الذهبى : على شرط مسلم . كتاب التفسير سورة الحج : صحيح على شرط البغارى ، وقال الذهبى : على شرط مسلم . كتاب التفسير سورة المير ٢٨٩/٢ ، وأخرجه البيهقى في الدلائل : ١٢٥/١ ، وانظر أخبار مكة للأرزقي : ٢٨٠/١ ، زاد المسير : ٢٨٩٤ .

وإنَّما أسكنَتْ ﴿ ثُمَّ لَيْقَضُواْ ﴾ ﴿ وَلْيُوفُوا ۗ ﴾ ؛ لأنَّ حروفَ العطفِ كانتَّها مِنْ نفسٍ ما دخلَتْ عليه ، فاستثقلَ توالي الحركاتِ في كلمةٍ ، كما سكَّنَ بعد [ألف]() الوصلِ في قولكِ : ثمَّ أمْرؤُ وأمْرؤُ()

﴿ٱلرِّجْسُ مِنَ ٱلْأَوْتُسُنِ ﴾[٣٠]

مِنْ [لتبيين  $^{(1)}$ ] الجنسِ  $^{(1)}$  لاَ التبعيضِ  $^{(0)(1)}$ .

﴿ وَمَن يُشْرِكُ بِأَلَّهِ ﴾ [٣١]

شبَّهُ انقطاعَ عصمِه ونممِه (٨) كلِّها بحالِ مَنْ خَرَّ مِنَ السماءِ فمزقَتْهُ الطيورُ

، وهَوَتْ بِهِ الرياحُ .

﴿ وَمَن [يُعَظِّمُ (١)] شَعَكَبِرَ ٱللَّهِ ﴾ [٣٢]

مناسكَ الحجّ (١٠) .

ينظر اللسان (عصم) : ٤٠٣/١٢ ، (تمم) : ٢٢١/١٢ .

<sup>(</sup>١) في الأصل الألف وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٢) ينظر الحجة لابن خالويه : ٢٥٣ ، الكشف : ١١٧/٢ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل لتبين وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٤) قاله الزجاج في معانيه: ٢/٥٧٤ ، والنحاس في إعراب القرآن: ٩٦/٣ ، وانظر البيان في غريب إعراب القرآن ١٧٤/٢ ، زاد المسير: ٥/٨٢٤ ، إملاء مامن به الرحمن: ٣٧/٤ .

<sup>(</sup>٥) كذا في الأصل وأعل الصواب التبعيض .

<sup>(</sup>٦) فيه رد على الأخفش الذي ذهب إلى أنها التبعيض ، انظر معاني القرآن للأخفش : ٦٣٨/٢ ، إعراب القرآن النحاس : ٩٦/٣ .

<sup>(</sup>٧) وتتمة الآية : ﴿ فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوى به الريح في مكان سحيق ﴾ .

<sup>(</sup>٨) جمع عصمة ودّمة ، والعصمة : المنعة ، والدّمة : الحرمة والحق والعهد والأمان .

<sup>(</sup>٩) زيادة من القرآن .

<sup>(</sup>١٠) تفسير الطبري عن أبي موسى وابن زيد ورجحه : ١١٤/١٧ ، إعراب القرآن للنحاس ورجحه : ١١٤/٧٧ ، تفسير الماوردي : ٣٣/٢٣ ، زاد المسير : ٥٠/٥٣ ، تفسير الرازي : ٣٣/٢٣ .

وقيل : يعظمُ البدن المشعرة ، أي : يسمنها ويكبرُها(١) .

﴿ إِلْنَ أَجَلِ مُسَمَّى ﴾ [٣٣]

إلىٰ أَنْ يقَّلُدُ(١) .

﴿ وَقِيلَ : ينحرُ(١) .

﴿ وَلِكُ لِ أُمَّةِ جَعَلْنَا مَنسَكُا ﴾ [٣٤]

عيداً وذبائح (١) .

﴿ وَبِشْرِ الْمُخْبِدِينَ ﴾ [٣٤]

وقيلَ : حجاً(١) .

﴿ وَبِشْرِ الْمُخْبِدِينَ ﴾ [٣٤]

المطمئنين (١) بذكر الله .

و﴿ اَلَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ الله وَجِلَتَ قُلُوبُهُمْ ﴾ [٣٥]

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبري عن ابن عباس ومجاهد : ۱۱۳/۱۷ ، معاني القرآن للزجاج : ٤٢٦/٣ ، تفسير اللوردي عن مجاهد : ٣٣/٢٣ .

<sup>(</sup>Y) معاني القرآن للفراء: ۲۲۰/۲ ، تفسير الطبري عن ابن عباس ومجاهد وعطاء وقتادة والضحاك: 
۱۱٤/۱۷ – ۱۱۵ ، معاني القرآن للزجاج: ۲۲۰/۳ ، تفسير البغوي: ۱۷/۰ قال ( هذا قول مجاهد وقول قتادة والضحاك ورواه مقسم عن ابن عباس ) ، زاد المسير عنهم: ۲۲۰/۵ ، تفسير الرازي عنهم: ۲٤/۲۳ .

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبري عن عطاء بن أبي رباح: ١١٥/١٧ ، معاني القرآن للزجاج: ٤٢٦/٣ ، الماوردي عن عطاء: ٧٩/٣ ، تفسير البغوي: ٥/٧٠ عنه ، تفسير الرازي عن ابن عباس قال: وهو اختيار الشافعي: ٣٤/٢٣ .

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبري عن مجاهد : ١١٦/١٧ ، تفسير الماوردي وجعلهما قولين عيدا : عن الكلبي والفراء ، وذبحا عن مجاهد : ٨٠/٢ ، تفسير الرازي : ٣٥/٢٣ ، تفسير القرطبي ورجحه :٨/١٢ .

<sup>(</sup>٥) تفسير الماوردي عن قتادة : ٨٠/٣ ، تفسير القرطبي عنه : ٨٠/١٢ .

<sup>(</sup>٦) تفسير الطبري عن مجاهد :۱۱۷/۱۷ ، إعراب القرآن للنحاس عنه : 90.7 ، تفسير الماوردي : 70.7 ، تفسير الرازى : 70.7

الوجلُ: إنّما يكونُ عند خوفِ الزيغِ ، والذهابِ عَنْ أداء حقوقهِ . والطمأنينةُ : تكونُ عَنْ أصحِّ (۱) اليقين ، وشرح / الصدر بمعرفته : وكلٌ واحدة مِنَ الحالين غيرُ الأخرى ، فلذلك حسنُ الجمعُ بينَهُما ، معَ تضادّهما فِي الظاهرِ ، ومثلُه قولُه تعالى : ﴿ نَقَشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ اللّذِينَ يَخْشَوْ لَ رَبَّهُمْ مُم تَلِينُ الطاهرِ ، ومثلُه قولُه تعالى : ﴿ نَقَشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ اللّذِينَ يَخْشَوْ لَ رَبَّهُمْ مُم تَلِينُ الطاهرِ ، ومثلُه قولُه تعالى : ﴿ نَقَشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ اللّذِينَ يَخْشَوْ لَ رَبّهُمْ مَا اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ اللهُلِي اللهُ ا

﴿وَٱلْبُدُنَ﴾[٣٦]

الإبلَ المبدنة بالسمنِ ، بدُّنتُ الناقة سَمَّنتُهُا .

ثمَّ قيلَ؛لكلٌّ إبلٍ وبقرٍ : بدنُّهُ اللَّهُ .

﴿ مِن شَعَتْ إِرِ ٱللَّهِ ﴾ [٣٦]

معالم دينه (٥)

﴿ صَوَآفٌ ﴾

مصطفة (١) [معقولة].

﴿ وَجَبُتُ ﴾

<sup>(</sup>١) كذا هذا ، وفي الإيجاز : ١٢٧ (ثلج) ،

<sup>(</sup>٢) سورة الزمر : أية : ٢٣ .

<sup>(</sup>٣) ينظر المحرر الوجيز: ٢٠١/١١،

<sup>(</sup>٤) ينظر الجمهرة: ٢٤٩/١، تهذيب اللغة: ١/٤٤/١، الصحاح: ٥/٧٧/، القاموس: ١٠٠٧، اللسان: ٢٨/١٦ (بدن) .

<sup>(</sup>٥) تفسير الماوردي : ٧٩/٣ ، تفسير البغوي : ٥١/١٥ ، الكشاف : ١٤/٣ ، تفسيرالقرطبي : ١١/٦٥ .

<sup>(</sup>٦) معاني القرآن الفراء: ٢٢٦/٢ ، المجاز: ٢/٠٥ ، غريب القرآن اليزيدي: ٢٦١ ، معاني القرآن النحاس: ٤١٢/٤ ، العمدة في غريب القرآن: ٢١٢ .

<sup>(</sup>٧) في الأصل بعسقوله والتصويب من الإيجاز: ١٣٧.

 $= \frac{1}{100} \cdot \frac$ 

٧٩٧ - حَلَفْتُ يَمِيناً بِالَّذِي وَجَبَتْ لَهُ

جُنُوبُ المطَايَا والجِبَاهُ[السَّوَاجُدُ (٢)](١)

﴿ وَأَطْعِمُواْ ٱلْقَالِعَ وَٱلْمُعْتَرَ ﴾

القانع : الَّذِي ينتظرُ الهدية ولا يسالُها .

والمعترَّ: الَّذِي يأتيكَ سائلًا() ، كما قيلً() :

٧٩٨ - سَلِي الطَّارِقَ المُعْتَرَّ بِا أُمَّ مَالِكٍ

إِذَا مَا اعْتَرَى لِي بِينَ قِدْرِي وَمَجْزِرِ ٧٩٩ – أَأُبُدِلُ بِشْسِرِي إِنَّـهُ أَوَّلُ القِسرَى وأَجْعَلُ مَعْرُوفِي لَهُ دُونَ مُنْكَسِرِي<sup>(٧)</sup>

<sup>(</sup>۱) المجاز : ۱/۲ه ، غريب القرآن لليزيدي : ۲۲۲ ، صحيح البخاري عن مجاهد تعليقاً ، كتاب الحج ، باب ركوب البدن : ۳۲۲/۳ ، . ، تصحيح الفصيح : ۳۲۲/۱ ، العمدة في غريب القرآن : ۲۱۳ .

<sup>(</sup>٢) البيت ليس الشماخ ، وإنما هو لكثير عزة من قصيدة يرثي بها عبد العزيز بن مروان .

<sup>(</sup>٣) في الأصل السواحل والتصويب من الديوان.

<sup>(</sup>٤) الديوان : ٣٢١ .

الهدايا : جمع هدي ، وهي : جمال تنحر في الحج ، وجبت : خرت وسقطت .

<sup>(</sup>ه) هذا قول أبي عبيده في المجاز: ١٠/٥ ، وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره عن ابن أبي نجيح: ٢٨/٢ ، والطبري في تفسيره عن ابن عباس ومجاهد وعكرمة وقتادة: ١٢٠/١٧ ، وأورده الماوردي في تفسيره عن الفراء ، قال وهو اختيار أبي عبيد: ٢٧/٢٣ .

<sup>(</sup>٦) نسب البيتان لحاتم الطائي ، كما نسب للعجير السلولي ونسب لعروة بن الورد وهو الصواب كما في ديوانه وكما في ديوان الحماسة .

 <sup>(</sup>٧) ديوان عروة بن الورد: ٤٤ ، وديوان الحماسة بشرح التبريزي: ١٥/٤ وفيهما (إذا ما أتاني،
 أيسفر وجهي، وأبذل معروفي) ، وكذا في غريب الحديث للخطابي: ١/٢٥ إلا أنه قال (أيبشر بدل

وقيلَ : على العكسِ مِنْ ذَلكَ ، وأنَّ القانعَ مِنَ الْقُنُوعِ ، والقُنُوعُ السؤالُ(') ، والقَناعةُ : الرضك ، قالَ الشَّماخُ : والقناعةُ : الرضك ، قالَ الشَّماخُ : مُثِلِحُهُ فَيُغْنِي مَثِل القَنوعِ مَفَاقِرَهُ أَعَفُّ مِنَ القُنُوعِ مَفَاقِرَهُ أَعَفُّ مِنَ القُنُوعِ

٨٠١ - يَسُـدُّ بِهِ نَوَائِبَ تَعْتَرِيه مِنَ الْآيَّامِ كالنَّهلِ الشَّرُوعِ<sup>(١)</sup>

أيسفر) ، أمالي الزجاجي :١٢٩ (سلي الساغب المقرور ، إذا ما اعتراني ، أأبسط وجهي) · ولاشاهد في رواية الزجاجي ·

الطارق: الآتي ليلا الضيافة والقرى ، المعتر: المعترض ولايسنال ، المجزر: موضع جزر الإبل يريد أن المعتر إذا أتاه في موضع الضيافة أعطاه إما لحما غير مطبوخ ، وذلك من المجزر ، وإما لحما مطبوخا وذلك من القدر ، وسليه : أيتهلل وجهي بالبشاشة وأنه أول القرى ، أي : من أوائل إكرام الضيف والإحسان إليه ، والمنكر ههنا كما قال النمري : أن يساله عن اسمه ونسبه وبلده ومقصده ، وكل هذا مما يجلب عليه الحياء ، وحكى التبريزي عن أبي محمد الأعرابي : أن المعروف هنا : القرى ، والمنكر : الحرم .

<sup>(</sup>۱) معاني القرآن للفراء: ۲۲٦/۲ ، المجاز: ۲/٥ ، تفسير عبد الرزاق عن سعيد بن جبير: ٣٨/٢ ، غريب القرآن للسجستاني: ١٠٨ ، غريب القرآن للقتبي: ٢٩٣ ، تفسير الطبري عن الحسن وسعيد ابن جبير وزيد بن أسلم ورجحه: ٢٢٠/١٧ – ١٢١ ، واختاره النحاس في معانيه: ٤١٣/٤ قال: وهو الصحيح في اللغة، تفسير الماوردي عن الحسن وسعيد بن جبير: ٨٢/٣ .

<sup>(</sup>٢) الديوان: ٢٢١ - ٢٢٢ ، المعاني الكبير: ٢٩٩/١ ، معاني القرآن الزجاج: ٣/٨٢٤ (كمال) ، الطل شرح أبيات الجمل: ٢٣٦ ، العباب الزاخر (عقف): ١٠٧ ، والأول في قصل المقال: ٢٩٠ ، المفاقر : وجوه الفقر ، وقيل: جمع فقر على قياس مثل مشابه وملامح ، والقنوع: السؤال ، النهل: الإبل العطاش ، الشروع: التي تشرع في الماء ، والمسألة والقناعة: الرضا ، والنوائب: حقوق تغشاه كما تغشى الإبل النواهل الماء وهي عطاش . والمعنى: إن إصلاح المال خير المدرء من سؤال الناس .

﴿ أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقَدَّتُلُونَ ﴾ [٢٩] أولُ آية نزلَتْ فِي القتالِ<sup>(١)</sup>. ﴿ وَبِيَعٌ ﴾ [٤٠] كنائسُ النَّصارَى . ﴿ وَصَلَوَتُ ﴾

كنائس اليهود .

وكانت ملوباً ، فعرِّبت بالصلاة (١) . وأنشد الأنباري (١) :

. ٨٠٢ - فَاتَّقِ اللهُ والصَّالَاةَ فَدُعْهَا

إِنَّ فِي الصَّوْمِ وِالصَّلَاةِ فَسَاداً (1) فِي الصَّوْمِ وِالصَّلَاةِ فَسَاداً (1) فالصلاة : بيعة اليهود ، والصوم : [ذرقُ (٥)] النعام (١) . /

<sup>(</sup>۱) جاء ذلك في أثر أخرجه الإمام أحمد في مسنده: ٢١٦/١ عن ابن عباس – رضي الله عنهما – وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح: ٣٩/٢ ، وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره: ٣٩/٢ ، والنسائي في سننه كتاب الجهاد باب وجوب الجهاد: ٢/١ ، والطبري في تفسيره: ١٢٣/١٧ ، والحاكم في المستدرك كتاب التفسير ، تفسير سورة الحج وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه المستدرك كتاب التفسير ، تفسير سورة الحج وقال: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه النحبي : ٢٠٨/١ ، أسباب النزول الواحدي : ٢٣٢ ، الاتقان: ٢٠٨/١ .

 <sup>(</sup>٢) معاني القرآن للأخفش: ٢/٦٦/٢ عن رجل من رواة الحسن ، غريب القرآن للسجستاني: ١٠٨
 معاني القرآن للزجاج: ٣/٠٣٠ ، المعرب للجواليقي: ٢٥٩ ، تفسير الماوردي: ٨٣/٣ – ٨٤ .

<sup>(</sup>٣) هو: أبو بكر محمد بن القاسم بن محمد بن بشار الأنباري (٢٧١ - ٣٢٨ هـ) ،

<sup>(</sup>٤) الأضداد له : ٣٣٩ .

قال: والمسوم: مايخرج من بطن النعام ، يقال: قد ممام الظليم إذا فعل كذلك.

<sup>(</sup>٥) في الأصل ذرت وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٦) ينظر الأضداد لابن الأنباري : ٣٣٩ .

﴿ وَبِنْرِمْ عَطَّ لَةِ وَقَصْرِمَ شِيدٍ ﴾[٤٥]

أي: أهلكنا الحاضرة والبادية ، فخلَتِ القصورُ مِنْ أربابِها ، والآبارُ مِنْ وُدَّادِها(۱) .

ر من المجمعة (٣) والشيد : الجص . والشيد المجمعة المجمعة المجمعة المجمعة المحمد المحمد

وقيلَ : هيَ المبنيُّ بالحجارة (٢) ، كمَا قالَ عديُّ بنُ زيدٍ (١) : فجعلَ المشيدُ بالمررِ مجللاً بالكلسِ ، - والجصُّ : ليسَ إلَّا طينُ مكلسٌ - قالَ وهُوَ فِي معنى الآية :

٨٠٣ - وأَخُو [الحَضْرِ<sup>()</sup>] إِذْ بِنَاهُ وإِذْ

دِجْلَةُ يُجْبَى إليهِ والخَابُورُ

٨٠٤ - شَادَهُ [مَرْمَراً ()] وَجَلَّلُهُ كِلْد سَاً والطَّيْرِ فِي ذُرَاهُ وكُورُ سَاً والطَّيْرِ فِي ذُرَاهُ وكُورُ مَا الخَوْرُنَو إِذْ أَشْد سَرَفَ يَوْماً واللَّهُدَى تَفْكِيدُ

<sup>(</sup>١) ينظر تفسير الطبري : ١٢٨/١٧ ، تفسير الماوردي : ٨٥/٣ ، الكشاف : ١٧/٣ .

 <sup>(</sup>٢) المجاز : ٢/٣ه ، غريب القرآن لليزيدي : ٢٦٢ ، غريب القرآن للسجستاني : ١٠٩ ، غريب القرآن للقتبي : ٢٩٤ ، تفسير الطبري عن عكرمة ومجاهد وعطاء وسعيد بن جبير : ١٢٨/١٧ ، تفسير الماوردي عنهم : ٨٤/٣ .

<sup>(</sup>٣) ينظر المحرر البجيز: ٢٠٨/١١ .

<sup>(</sup>٤) هو عدي بن زيد بن حماد بن أيوب العبادي من زيد مناة بن تميم ، كان يسكن بالحيرة ، ويدخل الأرياف ، فثقل لسانه ، واحتمل عنه شيء كثير جدا ، ولايرى العلماء شعره حجة ، كان نصرانيا من عباد الحيرة . وقصيدته هذه تعتبر من غررالقصائد .

ترجمته في طبقات الشعراء : ٩٧ – ١٠١ ، الأغاني : ٩/٨ – ١٤٨ ، الخزانة : ١٨٤/١ – ١٨٦ . (٥) في الأصل الخضر ، بمرمرا والتصويب من الديوان .

<sup>(</sup>٥) في الأهنال الحصار ، بعرمرا والتصاويب من الديوان

٨٠٦ - [سَرَّهُ ١١] مُلْكَهُ وكُثْرَةُ مانَمْ لِكُ والبِّحْرُ معرضاً والسّبديرُ ٨٠٧ - فَارْعُوى قَلْبُهُ وِقَالَ مَا خِبْ طُهُ حَى إلى [المَاتِ<sup>(١)</sup>] يَصِيرُ ٨٠٨ - وَبَنُو الْأَصْفَر الكرام مُلوكُ الدُّهْ سر لَمْ يَبْقَ منْهُم مَنْكُورُ ٨٠٩ - ثُمَّ أَضَدَّوا كأنَّهُم وَرَقَ جَد حَفَّ فَٱلْوَتْ بِهِ الصَّبَا والدَّبُورُ (٢) ﴿ وَلَكِكِن تَعْمَى ٱلْقُلُوبُ آلِيَ فِ ٱلصُّدُورِ ﴾[٤٦]

بيانُ أنَّ محلَّ العلمِ القلبُ ، ولئلاَّ يقالُ : إنَّ القلبَ يعنِي بِهِ غيرَ هذا العضو

، على قوالِهم: القلبُ لبُّ كلِّ شيء (٢) .

﴿كَأَلْفِسَنَةٍ ﴾[٤٧]

أَنْ يجمعَ لهُ عَذَابَ ألفِ سنةٍ فيما شاءَ اللهُ مِنْ مقدارِ يومِ [أَ(1)] و أقلَّ مِنْ ذٰلكَ ، أو أكثر . وكذٰلكَ نعيمُ أهلِ الجَّنَّةِ .

<sup>(</sup>١) في الأصل مره الماه والتصويب من الدبوان.

<sup>(</sup>۲) الديوان : ۸۷ – ۹۰ ( تجبي ، فللطير ، وتأمل رب ، سره ماله ) ، طبقات الشعراء : ۹۷ (فللطير ، وتبين رب ، سره حاله) ، الحماسة البصرية : ٤٠٩/٢ (فللطير ، وتذكر رب ، سره ماله ، فقال وما غبطة ، الملوك ملوك الروم ) ، الروض الأنف: ١/٩٤ ( تجبى ، فللطير ، وتذكر ، سره ماله ، ملوك الروم ، وماغيطة ، الجمان في تشبيهات القرآن : ٣١٦ (فللطير ، وتأمل رب ، فقال وما غيطه ، ملوك الروم) ، أخو الحضر: أي صاحب الحضر، وهو الساطرون من ملوك الطوائف واسمه: الضيزن بن معاوية من قضاعة ، والحضر: حصن عظيم كالمدينة بين دجلة والفرات ، شاده : طلاه بالشيد ،أو أحكم بناءه ، جلله غطاه ، ذراه : أعاليه ، والوكور : أعشاش الطير التي يبيض قيها ويقرخ ، السدير : منبع الماء ، ارعوى : نزع عن الجهل ورجع عنه ، ألوت به : ذهبت وطارت به .

<sup>(</sup>٣) ينظر تفسير البغوي : ٥/١٠ ، الكشاف : ١٧/٣ ، تفسير القرطبي : ٧٧/١٢ ، البحر : ٣٧٨/٦ .

<sup>(</sup>٤) زيادة يقتضيها السياق.

﴿ مُعَاجِزِينَ ﴾[٥١]

طالبينُ العجزِ ، كقواكِ غالبتُه ، وقاتلتُه ، إذَ[ا<sup>(۱)</sup>] طلبتَ غلبَتَه ، وقَتْلُه ، وقَتْلُه . وقي ناحيةِ العجزِ منْهُ وقي ناحيةِ العجزِ منْهُ [كالمسابق (۱)] .

﴿ وَمَآ أَرْسَكُنَامِن قَبَلِكَ مِن رَّسُولِ وَلَانَبِي ﴾[٥٢] الرسولُ يعثُم البشرَ والملائكة ، والنبيُّ يخصُّ البشرَ (٠٠).

وقيل : الرسول الشارع ابتداء ، والنبي الحافظ شريعة غيره (١) .

﴿ إِلَّا إِذَا تَمَنَّىٰ آلْقَى ٱلشَّيْطَانُ / فِيَ أَمْنِيَّتِهِ ﴾ [٥٢] قال جعفرُ بنُ محمدٍ (١) : كلُّ نبيٍّ يتمنَّى إيمانَ قومهِ ، فيلقِي الشيطانُ فِي أمنيتهِ بما يوسوسُ إلى قومهِ ﴿ ثُمَّ يُحْكِمُ اللَّهُ ءَايَـتِهِ ﴾ (١)

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٢) حكى نحوه الماوردي عن السدي : ٨٦/٣ ، تفسير البغوي : ٥٢٧ ، المحرر الوجيز : ١١٠/١١ ، تفسير القرطبي : ٧٨/١١ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل كالسابق والتصويب من الإيجاز: ١٢٧

<sup>(</sup>٤) غريب القرآن للسجستاني: ١٠٩ ، غريب القرآن للقتبي: ٢٩٤ ، الكشاف: ١٨/٣ ، تفسير القرطبي عن الأخفش: ٧٩/١٢ .

<sup>(</sup>٥) حكاه الماوردي في تفسيره وهذا على أن الرسول والنبي واحد: ٨٦/٣.

<sup>(</sup>٢) تفسير الماوردي عن الجاحظ ، وهذا على القول أن الرسول والنبى مختلفان :  $\Lambda V/\Upsilon$  ، الكشاف  $\Lambda V/\Upsilon$  . وانظر الرسل  $\Lambda V/\Upsilon$  ، تفسير الرازي ، الوجه الأول ، :  $\Lambda V/\Upsilon$  ، روح المعاني :  $\Lambda V/\Upsilon$  ، وانظر الرسل والرسالات :  $\Lambda V/\Upsilon$  .

<sup>(</sup>٧) هو جعفر الصادق بن محمد الباقر بن علي بن زين العابدين بن الحسين السبط الهاشمي القرشي (٧) - ١٤٨هـ) أبو عبد الله ، سادس الأئمة الاثنى عشر ، عند الإمامية ، كان من أجلاء التابعين لقب بالصادق ؛ لأنه لم يعرف عنه الكذب قط ، كان جريئا مع الخلفاء العباسيين ، صداعاًعليهم بالحق ، له رسائل مجموعة في كتاب .

ترجمته في : وفيات الأعيان : ١/٧٢٧ – ٢٢٨ ، صفة الصفوة : ٢/٨/١ – ١٧٤ ، حلية الأولياء : 7/4/1 .

<sup>(</sup>٨) لم أقف عليه .

وقيل : على هذا القول : إنَّ وسوسة الشيطان يجوزُ أنْ يكونَ للنبيِّ ، بمَا يلقي في أمنيته مِن اعتراضِ الهمومِ والخطراتِ المزعجةِ ، عندَ تباطئِ القومِ عَنِ الإيمانِ ، وتسارعهم إلى الردِّ والعدوانِ ، أَوْ عندَ تأخرِ نصرِ اللهِ لهُ على قومه (١) . وإنْ حملتِ الأمنيةُ على التلاوة ، في جوزُ أَنْ يكونَ الشيطانُ الملقي في التلاوة مِنْ شياطينِ الإنسِ ، فإنَّهُ كانَ مِنَ المشركينَ مَنْ يلغُو في القرآنِ (٢) . ﴿ فَيُنسَخُ اللهُ مَا يُلْقِي الشّيطَانُ ﴾ [٢٥]

ويبينُ إبطالُهُ ، ويحكمُ آياتِهِ عنْ أنْ يجوزَ فيها تمويهُ أو تلبيسُ (") ، ومارويَ في سببِ النزولِ : أنَّ النبيَّ عليهِ السلامُ [وصلَ (")] ﴿ وَمَنَوْهُ النَّالِئَةَ ٱلْأُخْرَى ﴿ ) (") في سببِ النزولِ : أنَّ النبيِّ عليهِ السلامُ [وصلَ (")] ﴿ وَمَنَوْهُ النَّالِئَةَ ٱلْأُخْرَى ﴿ (")] « تلكَ الغرانقةِ الألىٰ ، وإنَّ شفاعتَهُنَّ لترتَجَى (") » ، إنْ ثبتَ - ومَا ينبغي أنْ [يثبتَ (")] (") - لمْ يكنْ فيهِ ثناءٌ على أصنامِهم ؛ لأنَّ مضرجَ الكلامِ على زعمِ

<sup>(</sup>١) ينظر معاني القرآن للفراء: ٢٢٩/٢ ، إعراب القرآن للنصاس نحوه عن علي بن أبي طلحة: ١٠٤/٣ . .

 <sup>(</sup>٢) إشارة إلى قوله تعالى: ﴿ وقال الذين كفروا لاتسمعوا لهذا القرآن والغو فيه لعلكم تغلبون ﴾
 [قصلت : ٢٦] . وانظر تفسير الرازى : ٣/٢٣ه ، عصمة الأنبياء له : ٢٧١

<sup>(</sup>٣) ينظر إعراب القرآن النحاس: ١٠٣/٣ ، الحجة لأبي على: ٢/ ١٨٣ - ١٨٤ ، .

<sup>(</sup>٤) زيادة من الإيجاز : ١٢٨ .

<sup>(</sup>٥) سورة النجم: أية: ٢٠ .

 <sup>(</sup>٦) أسباب النزول للواحدي: ٢٣٢ - ٢٣٣ ، لباب النقول للسيوطي: ١٥٠ .
 وانظر تفسير الطبري: ١٣٠/١٧ ، تفسير البغري: ٢٤/٥ ، الكشاف: ١٩/٢ .

<sup>(</sup>٧) في الأصل ثبت وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٨) وهذا ماذهب إليه المحققون من العلماء ، قال القاضي عياض في الشفا : ١٢٥/٢ (فيكذبك أن هذا حديث لم يخرجه أحد من أهل الصحة ، ولا رواه ثقة بسند سليم متصل ، وإنما أواع به وبمثله . المسرون والمؤرخون ، المواعون بكل غريب ، المتلقفون من الصحف كل صحيح وسقيم ... ومن حكيت هذه الحكايه عنه من المفسرين والتابعين ، لم يسندها أحد منهم ولا رفعها إلى صاحب ، وأكثر

المخالف رواية ، لاعلى التحقيق والتسليم ، وهو في القرآن ، وفي مذهب العرب شائع ذائع ، كقوله : ﴿ يَمَا يُّهَا الَّذِى نُزِلَ عَلَيْهِ الذِّكُرُ إِنَّكَ لَمَجْنُونُ ﴾ (١) ، أي : نُزِّلَ عليه الذكرُ على زعمه ، وعند مَنْ آمنَ به ، [وَ (١)] لوْ كانَ عند [القائل (١)] لما كانَ عندَهُ مجنوناً . وقولُه : ﴿ ذُقَ إِنَكَ أَنَ الْمَنِ فِي هَجائه جريراً : قولُه عند شعراء اليمن في هجائه جريراً : قولُه عند كُليباً وَأَبلغ عنك شاعرها المن في الأغَرُ وأني زَهْرَهُ اليَمن (١)

الطرق عنهم فيها ضعيفة واهية ، والمرفوع فيه حديث شعبة عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس ... قال أبو بكر البزار : هذا الحديث لانعلمه يروى عن النبي ﷺ بإسناد متصل يجوز نكره ، إلا هذا ، ولم يسنده عن شعبة إلا أمية بن خالد ، وغيره يرسله عن سعيد بن جبير ، وإنما يعرف عن الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس فقد بين لك أبو بكر رحمه الله أنه لا يعرف من طريق يجوز نكره سوى هذا ، وفيه من الضعف مانبه عليه مع وقوع الشك فيه الذي لا يوثق به ولا حقيقة معه ، أما حديث الكلبي فمما لاتجوز الرواية عنه ، ولاذكره لقوة ضعفه وكذبه ...) ... وقد ردها أيضا عدد من العلماء أمثال ابن عطية في المحرر الوجيز : ١٨/١١ – ٢١٢ ، والقاضي ابن العربي في أحكام القرآن : ٣/١٠٠٠ – ١٣٠٠ ، والرازي في عصمة الأنبياء : ٢٢١ – ٢٢٠ ، والقرطبي في تفسيره ٢١٤٠ ، وابن كثير في تفسيره : ٣٢٢ – ٢٢١ ، والألوسى في روح المعاني : ١٧٥ – ١٨٢ ، وانقر الإسرائيليات في التفسير : ٣١٤ – ٣٢٢ .

<sup>(</sup>١) سورة الحجر : أية : ٦ ،

<sup>(</sup>٢) زيادة من الإيجاز : ١٢٨ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل القاتل والتصويب من الإيجاز: ١٢٨.

<sup>(</sup>٤) سورة الدخان : ٤٩ .

<sup>(</sup>٥) المسائل الطبيات : ٨٢ ، المسائل العسكرية : ٩٤ ، الخصنائس : ٢٦١/٢ .

[فأجابه جرير<sup>(۱)</sup>] :

 $^{(7)}$  مَنْ فِي [وُسُوم  $^{(7)}$  اَقَدْ وُسِمْتَ بِها مَـنْ حَانَ مَوْعِظَةٌ يَـازَهْرَةَ اليَمَن  $^{(7)}$  /

أيْ : علىٰ زعمكِ<sup>(¹)</sup> . ﴿ يَوْمِرَعُقِيمٍ ﴾[٥٥]

شديد لارحمةً فيه (١٠) .

وقيلَ : فردُّ لايومَ مثله (١) .

وقيل : هَوَ بِدُرْ ) .

﴿ فَلَا يُنْازِعُنَّكَ ﴾[١٧]

<sup>(</sup>١) زيادة من الحجة لأبي على : ١٨٣/٢ ، والخصائص : ٤٦١/٢ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل رسوم والتصويب من المراجع التالية .

 <sup>(</sup>٣) المسائل الطبيات : ٨٢ ، المسائل العسكرية : ٩٤ ، الخصائص : ٢٩١/٢ .
 الوسوم : جمع وسم وهو أثر الكي ، يريد أذى هجائه ، وحان : أي : هلك .
 قال ابن جني : فسماه زهرة اليمن متابعة له وحكاية للفظه .

<sup>(</sup>٤) انظر المسائل الحلبيات: ٧٨ - ٨٢ ، والحجة البي علي: ١٨٢/٢ - ١٨٨ .

<sup>(</sup>ه) غريب القرآن للقتبي : ٢٩٤ ، معاني القرآن للنحاس : ٤٢٨/٤ ، تفسير الماوردي عن الحسن : ٨٨/٣ ، الكشاف : ١٩/٣ ، تفسير الرازي : ٧/٢٣ه .

<sup>(</sup>٦) إعراب القرآن النحاس: ١٠٤/٣ ، تفسير الماوردي عن يحيى بن سلام: ٨٨/٣ ، تفسير البغوي: ٥ / ٢٥ ، تفسير الرازي: ٢٠/٧ه .

<sup>(</sup>٧) تفسير عبد الرزاق عن قتادة وأبي بن كعب : ٢٠/١ ، تفسير الطبري عن مجاهد وسعيد بن جبير وقتاده وأبي بن كعب : ١٩/٧ ، معاني القرآن للنحاس : ٤٢٨/٤ ، تفسير المارردي عن مجاهد وقتادة : ١٩/٣ ، تفسير البغوي عن الأكثرين . ٢٥/٥ ، الكشاف : ١٩/٣ ، المحرر الوجيز : ٢١٤/١ .

نهي لهُمْ عَنْ منازعته ، وكانَتْ منازعتُهم أَنْ قالُوا فِي الذبائح : أتأكلونَ ما قتلتُمْ ، ولاتأكلونَ ماقتله الله(١) .

﴿ وَإِن يَسَلُّتُهُمُ ٱلذُّبَابُ ﴾[٧٣]

بإفسادِه [لطعامِهم(٢)] وثمارهِم (٢).

وقيل : كَانُوا يلطخونَ أصنامَهم بالعسلِ ، فيقعُ عليهِ الذبان ((١)(٥) .

﴿ مَانَيْنَ أَيْدِيهِمْ ﴾[٧٦]

أول أعمالهم ﴿ وَمَاخَلْفَهُمْ ﴾ أخرُها(١) .

### [ تهت سورة الصع ]

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبري : ۱۳۹/۱۷ ، تفسير البغوي : ٥/٢١ ، زاد المسير : ٥/٤٤ ، تفسير القرطبي : ٩٣/١٧ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل بطعامهم والتصويب من الإيجاز: ١٢٨ .

<sup>(</sup>٣) تفسير الماوردي : ٨٩/٣ ، تفسير البغوي : ٥٧/٠ ، زاد المسير عن السدي : ٤٥٢/٥ ، تفسير القرطبي : ٤٥٢/٥ ، تفسير

<sup>(</sup>٤) قال ابن عطية : والنباب جمعه أذبة في القليل وذبان في الكثير ، كغراب وأغربة وغربان المحرر الوجيز : ٢١٩/١١ ، زاد المسير : ٥/١٥ ، وانظر حياة الحيوان : ١/١٠٥ ، اللسان : ٣٨٢/١ (ذبب) .

<sup>(</sup>ه) الكشاف عن ابن عباس : ٢٣/٣ ، زاد المسير : ٤٥٢/٥ .

<sup>(</sup>٦) تفسير الماوردي عن الحسن : ٨٩/٣ - ١٠ ، تفسير البغوي عنه : ٥/٨٨ .



﴿ قَدْأَفْلُحَ ٱلْمُؤْمِنُونَ ﴾ [١]

عن ابنِ عباس : فازُوا بِمَا طلبُوا ، ونجَوْا عمَّا هربُوا(٢) .

﴿ خَاشِعُونَ ﴾ [٢]

خائفون بالقلب ، ساكنون بالجوارح (٢) .

﴿ لِلزُّكُ وَقِ فَنعِلُونَ ﴾ [٤]

لما كانكتِ الزكاةُ توجبُ زكاء المالِ ، كانَ لفظ الفعلِ أليقَ بهِ مِنْ لفظِ الأداءِ والإخراج .

والفُردوسُ<sup>(1)</sup> : أعلى الجنانِ ، قالُـالُهُ<sup>(۱)</sup>] قطربُ<sup>(۱)</sup> ، واستشهدَ بقولِ ذي الرُّمَّةِ :

٨١٣ - يَا صَاحِبَتَيَّ انْظُرَا [أواكُمَا (٢)] دَرَجٌ عَالِ وَظِلٌ مِنَ الفِرْدُوْسِ مَمْدُودُ

<sup>(</sup>١) في الأصل المؤمن وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٢) حكاه عنه الماوردي في تفسيره: ٩٢/٣.

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبري : ٣/١٨ ، معاني القرآن الزجاج : ٦/٤ ، معاني القرآن النحاس : ٤٤١/٤ ، تفسير الماوردي : ٩٣/٣ ، زاد المسير : ٥٤٠/٥ .

<sup>(</sup>٤) من قوله تعالى : ﴿ أُولِتُكَ هُمُ الوَارِثُونَ ، الذين يَرِثُونَ الفَريوسِ هُمْ فَيِهَا خَالِدُونَ ﴾ [ المؤمنون ١٠٠ ، [ ١١

<sup>(</sup>٥) زيادة من تفسير الماوردي .

<sup>(</sup>٦) حكاه عنه الماوردي في تفسيره : ٩٣/٣ .

<sup>(</sup>V) في الأصل الكما والتصويب من الديوان.

٨١٤ - هَلْ تُبْصِرَانِ حَمُولاً بعدَما اشْتَمَلَتْ مِلْ تُبْصِرَانِ حَمُولاً بعدَما اشْتَمَلَتْ وَلَا الْمُدُونُ (١) مِنْ دُونِهِنَّ جِبَالُ الأَشْسَيم السَّفُودُ (١)

﴿ مِن سُلَالَةِ ﴾[١٢]

أيْ : سُلَّ كلَّ إنسانٍ مِنْ ظهرِ أمِّهِ .

﴿ مِنطِينِ ﴾

مِنْ آدمَ عليهِ السلامُ (") ، وسلالةُ كلِّ شيءٍ وسليلتُه : خلاصتُه أن قالَتِ المرأة (١) :

٨١٥ - وَهَلْ هِنْدُ إِلَّا مُهَرَةٌ عربِيَّةٌ سَليلةُ أفراسٍ تَجَلَّلَهَا بَغْلُ

<sup>(</sup>۱) الديوان : ۱۸۲ ( تؤنسان ، حبال ) ، شرح الديوان : ۲۰ ( هل تؤنسان ) ، الجمان في تشبيهات القرآن : ۲۰ ( حبال ) .

درج: أي مرتبة ، تؤنسان: تنظران ، الحمول: الإبل التي تحمل عليهَا النساء ، اشتملت: توارت ، والجبال: جبال الرمل ، والحبال: جبال من الرمل ، والأشيم: موضع القود: الطوال ، ويروى: هل تبصران كما هنا .

 <sup>(</sup>٢) كذا هنا ، وفي الإيجاز : ١٢٩ ( ظهر أبيه ) . قال الماوردي : ٩٤/٣ ( وقيل : لأنه استل من نطقة أبيه ) .

<sup>(</sup>٣) تفسير عبد الرزاق: ٢/٤٤ ، تفسير الطبري واختاره: ٧/١٨ ، معاني القرآن للنحاس: ٤٤٧/٤ ، تفسير البغوي: ٥/٣٣ ، زاد المسير: ٥/٢١ ، تفسير القرطبي: ١٠٩/١٢ .

<sup>(</sup>٤) قال الزمخشري في الكشاف: ٣٧/٣ (السلالة: الخلاصة؛ لأنها تسل من بين الكدر) ، وانظر غريب القرآن لليزيدى: ٢٦٤ ، العمدة في غريب القرآن: ٢١٥ ، تفسير القرطبي: ١٠٩/١٧ .

<sup>(</sup>٥) هي هند بنت النعمان بن بشير الأنصارية ، تقوله ازوجها روح بن زنباع الجذامي .

٨١٦ - فَإِنْ [نُتِجَتُ (١) ]مُهراً كِرِيماً [فبالِحرَى (١)] وَإِنْ يَكُ إِقْرَافٌ فَمَا أَنْجَبَ البَغْلُ (٢) وإنْ يَكُ إِقْرَافٌ فَمَا أَنْجَبَ البَغْلُ (٢) والنطفة (٢) : الماءُ الَّذِي منهُ الولدُ ، وأصلهُ : الماءُ الصافِي (١) . قالَ عمارة (٥) :

۸۱۷ – لَنْ يُلِبثَ التَخشِينُ نفساً كريمة مريدُها عريكتَها أَنْ يَسْتَمِرَّ مَرِيدُها عريدُها ما النَّنفُسُ إلاَّ نُطْفَة فِي قرارة ما النَّنفُسُ إلاَّ نُطُفَة فِي اللهِ كَانَ [صفوًا (۱)] غديدُها (۱) / اللهُ يُكَدِّدُ كانَ [صفوًا (۱)] غديدُها (۱) / اللهُ يُكَدِّدُ كانَ [صفوًا (۱)] عديدُها (۱) / اللهُ يُكَدِّدُ كانَ إلى اللهِ اللهِ

<sup>(</sup>١) في الأصل نتحت ، فبالحوى والتصويب من المراجع التالية .

 <sup>(</sup>۲) المجاز: ۲/٥٥ (وهل كنت ، سلالة ، فمن قبل الفحل) ، العقد الفريد: ۱۲٤/۷ (فإن أنجبت مهرا عريقاً ، الفحل) ، الاقتضاب: ۱۱۷۱ ، ۲۰۲ ، السمط: ۱۷۹/۱ وفيهما (الفحل) ، تصحيح الفصيح: ۱۸٤/۱ (البعل) .

تجللها: علاها وغشيها ، نتجت: وضعت وولدت ، إقراف: القرب من الهجنة من قبل الأب ، وقيل: المقرف: النقل .

<sup>(</sup>٣) إشارة إلى قوله تعالى: ﴿ ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ﴾ [المؤمنون: ١٣].

<sup>(</sup>٤) وقد جاء في كتاب علم الأجنة : ٥٩ ( أطلق القرآن الكريم والسنة النبوية على الطور الأول من أطوار الجنين اسم ( نطقة ) ، وهو لفظ عربي يدل على القليل من الماء أو على قطرة منه .

وهكذا يبدأ خلق الجنين من قليل من ماء الأب والأم ، ثم ينخذ شكل القطرة في مرحلة التلقيح (الزيجوت)) أه. .

<sup>(</sup>ه) هو عمارة بن عقيل بن بلال بن جرير بن عطية بن الخطفي اليربوعي ، يكنى أبا عقيل ، شاعر فصيح قدم من اليمامة ، فمدح المأمون ، وبقي إلى أيام الواثق ، ومدحه ، وعمي قبل موته .

ترجمته في : طبقات الشعراء لابن المعتز : 717 - 719 ، معجم المزرباني : 74 ، الأغاني : 74 - 710 .

<sup>(</sup>٦) في الأصل عنفوا والتصويب من المراجع التالية .

# والعلقة (١): الدمُ الطري (١) . قالَ أبو محجنِ الثقفيِّ:

(٧) الكامل للمبرد : ١/٢٩ ، معجم المزرباني : ٧٨ . وفيهما (وان يلبث ، بقرارة ، تكدر) ، شرح نهج البلاغة : ٤٠/٩٥ (ولم يلبث ، على قومها أن يستمر ، نطفة بفزارة ، تكدر) ،

والثاني : في غريب الحديث للخطابي : ٢٠٢/٢ (بقرارة) ، وعزاه إلى عقيل بن بلال بن جرير ، قال الخطابي : أصل القرارة : الموضع المطمئن من الأرض يستقر فيه ماء المطر .

(١) إشارة إلى قوله تعالى : ﴿ ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة ... الآية ﴾ [ المؤمنون :

- (٢) وقد جاء في كتاب علم الأجنة: ٦٩ ٥٥ ( وردت كلمة ( علقة ) في كتب اللغة بالمعاني الآتية:
  - لفظة ( علقة ) مشتقة من علق ، وهو : الالتصاق والتعلق بشيء ما .
- والعلقة : دودة في الماء تمتص الدم ، وتعيش في البرك ، وتتغذى على دماء الحيوانات التي تلتصق . بها ، والجمع علق . وعلقت الدابة : إذا شربت الماء فعلقت بها العلقة .
  - والعلق: الدم عامة والشديد الحمرة، أو الغليظ أو الجامد، وهذا ماأشار إليه أكثر المفسرين.
    - ويضاف إلى ذلك أن العلقة تطلق على: الدم الرطب.

. [ \ ٤

وجات لفظة ( علقة ) مطلقة في القرآن الكريم لتشمل المعاني المذكورة التي تقدمت ، وتتجلى هذه المعاني التي وردت في النص القرآني فيما توصل إليه العلم الحديث عن هذه المرحلة وفيما يلي بيان موجز لها :

تلتصق النطفة التامة التكوين – والتي تسمى في هذه المرحلة و المتكيسة الجرثومية » – بجدار الرحم في اليوم السادس في بداية طور الحرث ( الانغراس) حتى تنزرع تماماً ، وتستغرق هذه العملية اكثر من أسبوع حتى تلتصق النطفة بالمشيمة البدائية بواسطة ساق موصلة – تصبح فيما بعد الحبل السري – وهذا يتفق مع المعنى التعلق بالشيء الذي يعتبر أحد مدلولات كلمة ( علقة ) . أما إذا أخذنا المعنى الحرفي للعلقة ( دودة عالقة ) فإننا نجد أن الجنين يفقد شكله المستدير ( النطفة ) ويستطيل حتى يأخذ شكل الدودة ، ثم يبدأ في التغذي من دماء الأم مثل أتفعل الدودة ، أم يبدأ في التغذي من دماء الأم مثل أتفعل الدودة العالقة ، إذ تتغذى من دماء الكائنات الأخرى ، ويحاط الجنين بمائع مخاطي ، تماماً مثلما تحاط الدودة بالماء .

وطبقاً لمعنى ( دم جامد أو غليظ ) الفظ العلقة ، نجد أن المظهر الخارجي للجنين وأكياسه يتشابه مع الدم المتخثر الجامد الغليظ ؛ لأن القلب الأولي وكيس المشيمة ، ومجموعة الأوعية الدموية القلبية تظهر في هذه المرحلة .

مِنْ أَطَعَنُ الطَعَنَةُ النَجَلاءَ عِنْ عِرْضٍ
وَاكِتَمُ السَّرَّ فَيهِ ضَرِبةُ العَنقِ
مَا السَّرَ فَيهِ ضَرِبةُ العَنقِ
مَا اللَّهُ المَازقَ المخشيَّ غُمَتُه
وَعَامِلُ الرَّمْحِ أُرويهِ مِنَ العَلَقِ()
وَعَامِلُ الرَّمْحِ أُرويهِ مِنَ العَلَقِ()
وَعَامِلُ الرَّمْحِ أُرويهِ مِنَ العَلَقِ()
والمضغةُ: القطعةُ مِنَ اللَّحْمِ () قالَ زهيرٌ:
مَا اللَّمْ مَنْ اللَّمْ مَنْ اللَّمْ مَنْ العَلقِ الْمَسْحِ دَاءُ
المَا اللَّمْ مَنْ مِنْها
وَعَنْدِي - لَوْ طَلَبْتُ - لَهَا شِلَاا أَنْهِ الْمَا شِلَاا أَنْهُ الْمِنْ - لَهَا شِلَاا أَنْهَا وَمِسْمَتُ مِنْها

وتكون الدماء محبوسة في الأوعية الدموية حتى وإن كان الدم سائلاً ، ولا يبدأ الدم في الدوران حتى نهاية الأسبوع الثالث ، وبهذا يتُخذ الجنين مظهر الدم الجامد أو الغليظ مع كونه دماً رطباً وتندرج الملامح المذكورة سابقاً تحت المعنيين المذكورين للعلقة (دم جامد) أو (دم رطب) . وهكذا فإن التعبير القرآني و علقة ع يعتبر وصفاً كاملاً دقيقاً ، ويشتمل على الملامح الأساسية الخارجية والداخلية للطور الأول من مرحلة التخليق ) أه بتصرف يسير .

(١) الديوان : ١٧ وقد خلط المؤلف صدور الأبيات بأعجاز أخرى . والرواية في الديوان هي :

وأطعن الطعنة النجلاء عن عرض تنفي المسابير بالازباد والفهق

. أعطى السنان غداة الروع نحلته وعامل الرمح أروب من العلق

وأكشف المأزق المخشس غمته وأكتم السسر فيه ضربة العنق

وهي كذا في الوحشيات: ١٦٩ ، الزهرة: ٢٦٥ ، العقد الفريد: ٧٨/١ كما هنا ، العلق: الدم .

عامل الرمح : صدره دون السنان ، وقيل : مايلي السنان .

- (٢) معانى القرآن النحاس: ٤٤٧/٤ .
- (٣) في الأصل عضضت والتصويب من الديوان.

وجمعَتِ [العظامُ (۱) [٢] مع إفرادِ أخواتِها المتقدمة ؛ لاختلافِها بينَ صغيرٍ وكبيرٍ ، ومدورٍ وطويلٍ ، وصُلبٍ وغضروفٍ . 

﴿ ثُورً أَنشَأْنَكُ خُلُقًا ءَاخُرُ ﴾ [١٤] 

بنفخ الروح فيه (٢) .

وقيلَ : بإنباتِ الشَّعْرِ والأَسْنَانِ (١٠) .

(٤) الديوان : ١٤ ، شرح شعر زهير : ٧٧ - ٧٣ وفيهما (تحت الكشح ، فبشمت ، وعندك لو. أردت لها دواء) .

والأول في الكامل: ١٤/١ ، جمهرة الأمثال: ٣٦٤/١ ، والمحتسب: ١٧٤/٢ ، وفيها (تحت الكشع).

تلجلج: تردد في قمك ، المضغة: البضعة من اللحم بقدر ما يعضغ ، الأنيض: الذي لم ينضج ، أصلت: أنتنت ، الكشح: الجنب والخصر ، نيئها: لحمها غير الناضج ، بشمت: أتخمت . قال ثعلب: (يقول: أخذت هذا المال فأنت لاتأخذه ، ولاترده ، كما يلجلج الرجل المضغة فلا يبتلعها ولا يلقيها ، فإن حبسته فقد انطويت على داء رهو كمضغة نيئة غصصت بها وبشمت عنها ، وعندك لها دواء ، لو شئت في رد المال إلى أهل) أهـ بتصرف .

<sup>(</sup>١) في الأصل العظاء والتصويب من الإيجاز: ١٢٩.

 <sup>(</sup>٢) إشارة إلى قوله تعالى: ﴿ فَخَلَقْنَا المُضْعَةُ عَظَاماً فَكُسُوناً العظام لحماً ثم أنشأنا هُ خَلَقاً آخر فتبارك الله أحسن الخالقين ﴾ [المؤمنون: ١٤].

<sup>(</sup>٣) غريب القرآن للقتبي: ٢٩٦ ، تفسير الطبري عن ابن عباس وعكرمة والشعبي ومجاهد وأبي العالية والضحاك وابن زيد ورجحه: ٨/١٨ ، معاني القرآن للنحاس: ٤٤٩/٤ ، تفسير الماوردي عن ابن عباس والكلبي: ٩٤٣ – ٩٠ .

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبري عن ابن عباس وقتادة والضحاك : ٨/١٨ – ٩ ، معاني القرآن للزجاج ٤/٤ ، معاني القرآن للزجاج ٤٦٣ ، تفسير الماوردي عن قتادة : ٣/٥/٢ ، زاد المسير : ٥/٣١٩ ، تفسير الماوردي عن قتادة : ٣/٥/٢ ، زاد المسير : ١١٠/١٢ .

وقيل : إنَّ ذلك الإنشاءَ هو في السَّنةِ الرابعة (١) ؛ لأنَّ المولود في سنِيِّ التربيةِ يُعدُّ (١) في حدِّ النقصانِ ، والتهيؤ للتمامِ ، والشيءُ قبلَ التمامِ في حيِّزِ التربيةِ يُعدُّ (١) في حدِّ النقصانِ ، والتهيؤ للتمامِ ، والشيءُ قبلَ التمامِ في حيِّزِ العدمِ ، ولهذا إنَّ المبرزينَ في علمِ الفراسةِ والتنجيمِ (١) ، لاينظرونَ في أخلقِ

(١) لم أقف على هذاالقول وقد جاء في كتاب علم الأجنة : ١٢٠ ، ١٢٠ - مانصه -- ( كلمة و نشأة » مشتقة من فعل و نشأ » ولها عدة معان منها :

- بدأ ،  $\gamma$  – نما ،  $\gamma$  – ارتقم وريا .

ويبدأ طور النشأة خلقاً آخر في الأسبوع التاسع من الحمل ويستمر حتى الأسبوع الثاني والعشرين، و وتتضع في الجنين الصفات التالية :

أ - النمو السريع والتطور الذي يتطابق مع معنى النشأة الذي تقدم .

فالجنين ينمو ببطء بعد طور اللحم ( الأسبوع التاسع ) مباشرة ، وحتى الأسبوع الثاني عشر ، ثم يتسارع النمو جداً .

ب - تغيير طبيعة الجنين وتطور أعضائه.

فالهيكل العظمي يتطور من العظام الغضروفية اللينة إلى عظام صلبة متكاسة ، وفي الأسبوع الثاني عشر من الحمل تظهر مراكز التعظم في غالب العظام وتتمايز الأطراف ، ويمكن رؤية الأظافر على الأصابع وتتوازن أحجام الرأس والجسم والأطراف ولاسيما بين الأسبوعين التاسع والثاني عشر .

ويظهر الشعر الزغبي على الجلد الذي يتمايز في هذه المرحلة إلى بشرة وأدمة ويتم التمييز بين الأعضاء التناسلية الخارجية بصورة واضحة في الأسبوع الثاني عشر ، وتتطور العضلات الإرادية وغير الإرادية، ويظهر الجنين في هذه المرحلة بعض الحركات العادية الذاتية ...

فهذا الطور من مراحل التخلق يمثل مرحلة انتقال مهمة للجنين حيث تحدث تطورات كثيرة وبقيقة في الجنين الذي انتقل من مرحلة خلقه الأولى حميل إلى مرحلة الجنين كما وصفه القرآن الكريم في قوله تعالى: ﴿ثُمُ أَنْسُانَاهُ خَلَقاً أَخْر ﴾.)

- (٢) في الأصل الترفيه بعد ، والتصويب من الإيجاز : ١٢٩ .
- (٣) هو علم يعرف به الاستدلال إلى حوادث عالم الكون والفساد بالتشكلات الفلكية ، فيستدلون على الحوادث السفلية خيراً أو شراً من اتصالات الكواكب بطريق العموم والخصوص . وهذا العلم لا يستند إلى أصل شرعى ، ولذا فهو مردود شرعاً . كشف الظنون : ١٩٣٠/٢ ، وانظر رسائل إخوان الصفا : ١٤٤ ١٩٧ ، السحر والتنجيم : ٢٥٣ ٢٦١ ، موقف الإسلام من السحر (رسالة ماجستير) : ١٧٢/١ .

الطفلِ وأحوالهِ ، ولايصححُونَ مواقعَ النجومِ على ميلادِه إلاَّ فِي السنةِ الرابعةِ ، فيأخذونَ الطالعَ وصورَ الكواكبِ مِنَّ هناكُ<sup>(١)</sup> .

﴿ سَبْعَ طَرَآبِقَ ﴾ [١٧]

سبع سمواتٍ ؛ لأنَّها طريقُ الملائكة (٢) .

وقيلَ: لإنَّها طباقٌ بعضُها فوقَ بعضٍ ، يقالُ: أطرقْتُ النَّعلَ إذا خصفتَها ، وأطبقتَ بعضَها على بعضٍ (٢) . قالَ تأبطَ شراً :

٨٢٣ – بَادَّرْتُ قُنْتَهَا صَحْبِي وَمَاكَسِلُوا حَتَّى نَمَيْتُ [إلْيَهَا<sup>(1)</sup>] بعدَ إِشْرَاقِ ٨٢٤ – بِشَـرْتَةٍ خَلِقٍ يُوقَىٰ البَنَانُ بِهَا شَدَدْتٌ فِيها سَرِيحاً بعدَ إِمْرَاقٍ<sup>(0)</sup>

<sup>(</sup>۱) ذكر المؤلف علم الفراسة مقترناً بعلم التنجيم ، وشتان بين العلمين ، إذ أن علم الفراسة لا علاقة له بالكواكب العلوية ، وتأثيراتها ، وعلم التنجيم من العلوم المذمومة المردودة ، أما علم الفراسة فهو علم جليل ، وقد كان الشافعي – رحمه الله – من أفرس الناس ، وكان قد قرأ كتب الفراسة ، وله فيها اليد الطولى ، وله حكايات كثيرة تدل على فراسته ، وقد أخطأ من نسب ماجاء فيها إلى علم النجوم ، وادعى أن الشافعي – رحمه الله – كان منجماً يرى القول بأحكام النجوم وتصحيحها . ينظر مفتاح دار السعادة : ۲۲۱/۲ .

<sup>(</sup>٢) معاني القرآن للفراء : ٢٣٢/٢ ، معاني القرآن الزجاج : ٤/٩يتفسيرالماوردي عن ابن عيسى : ٨٥/٢ معاني القرآن الزجاج : ٨٥/٣ .

 <sup>(</sup>٣) المجاز : ٢٩/١ه ، غريب القرآن القتبي : ٢٩٦ ، تفسير الطبري عن ابن زيد : ١٠/١٨ ، تفسير الماوردي عن ابن شجرة : ٢٥/١٨ ، تفسير البغوي : ٥/٢٤ .

<sup>(</sup>٤) ني الأصل يايها والتصويب من الديوان .

<sup>(</sup>ه) الديوان: ١٣٩ - ١٤٠ ، المفضليات: ٣٠ ، والأول في اللسان (ضحا): ٤٧٩/١٤ ، القنة: الجبل المنفرد المستطيل في السماء، ويروى قلتها وهي بمعناها ، نميت إليها: أسرعت وسابقت ، الشرثة: النعل الخلق المهترئ ، السريع: القد ، أي : الشريط من الجلد المجدول تشد به النعال ، والإطراق:

( سَيْنَاءَ ﴾ [٢٠]

على وزني فَيْعَالَ ، نحو ديَّارٍ وقيَّامٍ ، وسِينَاءً (١) ، وسِينَاهَ على وزن فِيعَالَ ، / مثلُ : دِيمَاسِ (١) وقيرَاط (١) . والفتح أقوى ؛ لأنه لا فعلاء غير منصرف (٥) .

أن يجعل تحت النعل مثلها إذا بليت ، يوقى البنان بها : بيان لمقدار النعل وأنه لا اتساع فيها ، والبنان : أطراف الأصابع . والمعنى : رب قنة سابقت أصحابي إلى المطلع عليها فسبقتهم ، وام يؤتوا من كسل ولا عجز ، بل الشدة حرصى وقواى تقدمتهم وبرزت عليهم حتى صرت طليعة فيها بعد إشراق الشمس . ويروى (قبل إشراق) .

(١) وهي قراءة ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وخلف ، وروح عن يعقوب ﴿ سيناء ﴾ بفتح السين والمد . المبسوط : ٢٦١ ، البحر : ٢٠١/٦ ، النشر : ٣٢٨/٢ ، الإتحاف : ٣١٨ .

> (٢) وهي قرامة أبي جعفر ونافع وابن كثير وأبي عمري (سيناء) بكسر السين والمد . المبسوط: ٢٦١ ، البحر: ٦/ ٤٠٠ ، النشر: ٢/٨٣ ، الإتحاف: ٣١٨ .

 (٣) الدِّيماس : - بكسر الدال - السّرَب ، ومنه يقال : دَمَسْتُهُ : أي : قيرته ، والدِّيماس والدّيماس : الحمام ، وفي الحديث في صفة عيسى عليه السلام : كأنما خرج من ديماس قال بعضهم : الدِّيماس : الكن ، أراد أنه مخدراً لم ير شمساً ولاريجاً ، وقيل : هو السرب المظلم ، وقد جاء في الحديث مفسراً أنه الحمام . اللسان (دمس) : ٨٨/٦ ، وانظر النهاية في غريب الحديث : ١٣٣/٢ ، غريب الحديث للحربي : ٢٤/٢ه .

والحديث أخرجه مسلم في صحيحه ، كتاب الإيمان ، باب الاسراء برسول الله: ٢٣٢/٢ .

- (٤) القيراط: من الوزن ، وهو نصف دانق ، وهو جزء من أجزاء الدينار ، وهو نصف عشره في أكثر البلاد ، وأهل الشام يجعلونه جزءا من أربعة وعشرين . اللسان (قرط) ٧/٥٧٥ .
- (٥) معناه كما قال الزجاج في معانيه : ١٠/٤ (ليس في الكلام على وزن فعلاء على أن الألف التأنيث؛ لأنه ليس في الكلام مافيه ألف التأنيث على وزن فِعلاء ، وفي الكلام نحو علباء منصرف ، إلا أن سيناء ههنا اسم البقعة فلا ينصرف .) . وانظر إعراب القرآن النماس : ١١٢/٣ ، المجة لابن خالويه : ٢٥٦ ، الكشف : ٢/٢٢١ .

وقيل : بل الكسر ، كقوله : ﴿ وَطُورِسِينِينَ ﴾ (١/٢) . ﴿ تَنْبُتُ (٢) بِاللَّهُ فِي ﴾ (٢٠] قيل : إِنَّ الباءَ زائدة ، وتكثر زيادتُها في كلامهم (٤) ، مثلُ قولِ الهذلي (٥) : قيل : إِنَّ الباءَ زائدة ، وتكثر زيادتُها في كلامهم (١٥) ، مثلُ قولِ الهذلي (٥) : ومحداً محداً واحداً بِنَعْمَانَ لَمْ يُخْلَقُ ضعِيفاً [مُنَتَّراً (١)] بِنَعْمَانَ لَمْ يُخْلَقُ ضعِيفاً [مُنَتَّراً (١)] ٨٢٨ - أَخُو الحَرْبِ إِنْ عَضَّتْ بِهِ الحربُ عَضَها وإِنْ شَمَّرَتْ عَنْ سَاِقها الحَرْبُ شَمَّراً (١)

<sup>(</sup>١) سورة التين : ١ .

<sup>(</sup>٢) الحجة لابن خالويه: ٢٥٦ ، حجة القراءات: ٤٨٤ ، الكشف: ٢٦٦/١ - ١٢٧ .

 <sup>(</sup>٣) قرأ ابن كثير وأبو عمرو ﴿ تنبت ﴾ بضم التاء ، وقرأ الباقون بفتحها . المبسوط : ٢٦١ ، النشر :
 ٣٢٨/٢ .

 <sup>(3)</sup> المجاز: ٢/٢٥ ، غريب القرآن السجستاني: ١٠٩ ، وبه قال ابن قتيبة في تأويل المشكل: ٣٤٨ ،
 وحكاه الماوردي عن أبي عبيدة: ٩٦/٣٠ ، وهذا على قراءة تنبت بضم التاء .

قال ابن جني في المحتسب: ٨٩/٢ (فأما من ذهب إلى زيادة الباء، أي: تنبت الدهن فمضعوف المذهب، وزائد حرف لا حاجة به إلى اعتقاد زيادته مع ما ذكرناه من صحة القول عليه ...)، وانظر البحر: ١٠/١٠ .

 <sup>(</sup>٥) هو حذيقة بن أنس الهذلي قاله في يوم بين عمرو بن الحارث بن تميم بن سعد بن هذيل وبين عبد بن
 عدي بن الديل .

<sup>(</sup>٦) في الأصل (مبترا) والتصويب من شرح أشعار الهذايين .

 <sup>(</sup>٧) الديوان: ٢١/٣، شرح أشعار الهذليين: ٢/٣٥٥، وفيهما (مثبرا)، والأول في تهذيب الألفاظ:
 ٣٥٥ (مثبرا)، والثاني: في البيان والتبيين: ٤/٠٤، العقد الفريد: ١٦٦٦، وطبقات الشعراء:
 ١٠٩، جمهرة الأمثال: ١/٤٦١ ونسب فيها لحاتم، وهو في ديوانه: ٤٩.

قال السكرى: (آلا يافتى مانازل القوم: يتعجب، و(ما) زائدة، وقوله مثبرا: قال أبو عمرو: مثبر محدود لا يصيب خيرا، ويروى منترا: أي: ضعيفا لاخير فيه، من النتر، عضها: أي لم يفتر لفعرها إن غمزته، وشمرت: قلصت واقحت واشتد أمرها، (شمر) هو أيضاً ولم يكسره ذلك، الباهلي: إن غمزته لم يشعر لغمزها، وإن جد أمرها جد).

والشاهد قوله : عضت به الحرب ،

أي : عضَّتُهُ الحربُ ، وقالَ أخرُ (7) :

٨٢٧ - قَدْ هَرَاقَ الماء فِي أجوافِها

وتطايرن بأشتات شقق

٨٢٨ - وأثار النَّقْعُ فِي أكسايها

مثل ما شقَّقَ سِرْبَالٌ مَاخلقٌ (٢)

أيُّ : تطايَرْنَ أشتاتاً .

وعندَنا لايحكمُ لشيءٍ [بكونه (1)] زيادةً ، ولَهُ معنَى مَّا ، وللباءِ هاهُنَا معانِي صحيحةٌ : أحدُها : أنَّ تقديرَه تُنْبِتُ ماتُنْبِتُ والدهنُ فِيهَا (٥) . كقولِ ثعلبةً بن حرز (١) :

٨٢٩ - ومُسْكَتنَّةٍ كاستنَانِ [الخَرُو فِ(١) قَدُ قطَعَ الحَبْلَ بالمرودِ

<sup>(</sup>١) في الأصل عضته به ، والصواب حذف به ليستقيم السياق .

<sup>(</sup>٢) هو عدي بن زيد كما في إعراب ثلاثين سورة .

<sup>(</sup>٣) الأول في ذيل الديوان: ١٤٩ ، إعراب ثلاثين سورة من القرآن: ١٥٣ ، أشتات: أي: متفرقين . حمم شت .

والشاهد قوله : بأشتات والمراد أشتاتا .

<sup>(</sup>٤) في الأصل بكونها والتصويب لتستقيم الضمائر.

<sup>(</sup>ه) غريب القرآن السجستاني : ۱۰۹ ، معاني القرآن الزجاج : ۱۰/۶ ، المحتسب ۲۸۸۲ – ۸۹ ، ۲۸۳ ، ۲۸۳ ، تفسير البغوى : ۳۰/۵ ، الكشاف : ۲۹/۷ .

<sup>(</sup>٦) كذا هنا ولم أقف على ترجمة له ، وأنشده في اللسان لرجل من بني الحارث .

 <sup>(</sup>٧) في الأصل الخروق والتصويب من المراجع التالية .

٨٣٠ - دَفُوعِ الأَصَابِعِ ضَرْحَ الشَّـمُو سِ نَجْلاءَ مُؤْيسةِ العوَّدِ<sup>(۱)</sup>

والمعنَّى: أنَّهُ قطَّعَهُ والمرودُ فيهِ .

والثاني: أنَّ إنباتها الدهنَ بعد إنبات الثَّمَرِ الَّذِي يخرُج الدهنُ منهُ ، فلمَّا كانَ الفعلُ في المعنى تعلقَ بمفعولين يكونان في حالٍ بعدَ حالٍ ، وهما الثمرُ والدهنُ ، احتاجَ إلى تقويته بالباءِ (٢) .

والثالثُ : [أَنَّ]أنبتَ جَاءَ لاَزماً مثلَ نبتَ ، فيعدَّى بحرفِ الصفةِ (1) . قالُ ذهبر :

٨٣١ - رأَيْتُ ذَوِي الحاجَاتِ حَوْلَ بيوتِهِم قَطِيناً لَهُم حتَّى إِذَا أَنْبُتَ البَقْلُ<sup>(٥)</sup>

(۱) الكامل: ٢/ه١٦ ، الحيوان: ٢/٤١٦ ، سرصناعة الإعراب: ١٣٤/١ ، والأول في: المحتسب: ٨٨/٢ ، المثلث للبطليوسي: ١٧٩/٢ ، رصف المباني: ٢٢٣ ، الدر المصون: ٣٤٠/٤ .

المستنة : الطعنة قار دمها باستنان ، وهو المضي على الوجه ، الشروف : ولد القرس إذا بلغ ستة أشهر أو سبعة ، بالمرود : أي : مع المرود والمرود : حديدة توتد في الأرض يشد قيها حبل الدابة ، دقوع الأصابع : أي : أنها لشدة قذفها بالدم تدفع أصابع من يسبرها ، ضرح الشموس : أي : كضرح الدابة النفور برجلها ، نجلاء : واسعة ، مؤيسة : تحمل على اليأس ، والعود : جمع عائد - (٢) ينظر مشكل إعراب القرآن : ٤٩٩/٢ ، إملاء مامن به الرحمن : ٤/٤٥ .

- (٣) في الأصل إذ وهو تصحيف
- (3) معاني القرآن الزجاج: ١٠/٤، المحتسب: ١٩/٢، الكشف: ١٢٧/٢، تفسير البغوي: ٥٥/٥، الكشاف: ٢٩/٣، البيان في غريب إعراب القرآن: ١٨٢/٢، إملاء مامن به الرحمن: ٤/٤٥، البحر: ٤٠١/٦، وحكى إنكار الأصمعي له.
- (ه) الديوان : ٦٢ (قطينا بها ، نبت) ، معاني القرآن للفراء : ٢٣٣/٢ ، المعاني الكبير : ٢٩٩/١ ، شرح شعر زهير : ٩٢ ، الخزانة : ٢٤/١ وقبله :

إذا السنة الشهباء بالناس أجحفت ونال كرام المال في الحجرة الأكل

القطين : أهل الرجل وحشمه ، والقطين : الساكن في الدار ، يقول : يلزمونهم فيسكنون عندهم ، أنبت البقل : أخصب الناس ، والشاهد : قوله أنبت بمعنى نبت ،

ورواية الديوان لاشاهد فيها ، وقد حكى عن الأصمعي إنكاره على من يروى البيت بـ (أنبت) .

وروَى ابنُ درستوَيّه (١) : أنَّ الدهنَ : المطرُ اللينُ (١) .

﴿ وَصِبْغِ ﴾[٢٠]

إدام (۲) .

قَالَ ﴿ عليهِ السلامُ: « الزيتُ [مِنْ (٥)] شجرةٍ مباركةٍ فَأَنْتَدِمُوا بِهِ وَادهنُوا ﴿ ) .

﴿يَنْفُضَّلُ عَلَيْكُمْ ﴾ [٢٤]

(١) هو عبد الله بن جعفر بن درستويه بن المرزبان الفارسي الفسوي النحوي (٢٥٨ – ٣٤٧هـ) نحوي جليل القدر ، مشهور الذكر ، جيد التصانيف ، أخذ عن المبرد إلى أن توفي ، وكان شديد الانتصار للبصريين في النحو واللغة ، من تصانيفه المعاني في القرآن لم يتمه ، وغريب الحديث .

ترجمته في : تاريخ بغداد : ٩/٨٧٩ - ٤٢٩ ، إنباه الرواة : ١١٣/٧ - ١١٤ ، إشارة التعيين : ١١٣ ، البغية : ٢٦٣/ .

- (Y) حكاه عنه الماوردي في تفسيره: ٩٦/٣.
- (٣) تفسير الماوردي : ٩٦/٣ ، تفسير البغوي : ٥/٥٥ ، زاد المسير : ٥/٨٤ ، قال القرطبي في تفسيره : ١١٦/١٢ (وأصل الصبغ : ما يلون به الثوب ، وشبه الإدام به لأن الخبز يلون بالصبغ إذا غمس فيه ) .
  - (٤) تكرر في الأصل (قال).
  - (٥) زيادة من تفسير الماوردي .
- (٦) أورده الماوردي في تفسيره بلفظه : ٣٠/٣ ، وأخرجه الترمذي في سننه بنحوه ، كتاب الأطعمة ، باب ماجاء في أكل الزيت رقم (١٨٥١) من طريق عمر بن الخطاب وفي سنده اضطراب ، ومن طريق أبي أسيد رقم (١٨٥١) ، وقال : حديث غريب : ٢٨٥/٤ وافظه « كلوا الزيت وادهنوا به فإنه من شجرة مباركة » ، وكذا ابن ماجه في سننه ، كتاب الأطعمة ، باب الزيت رقم (٣٣١٩ ، ٣٣٢٠) عن عمر ، وعن أبي هريرة ، وفيه عبد الله المقبري قال في التهذيب : « متروك » : ١٠٣/٢ ، والامام أحمد في مسنده عن أبي أسيد : ٢٩٧/٣ ، والدارمي في سننه ، كتاب الأطعمة ، باب فضل الزيت : ٢٨٧/٢ ، والحاكم في المستدرك ، كتاب التفسير : ٢٩٨/٣ عن أبي أسيد بإسناد صحيح ، وعن أبي هريرة وفي إسناده عبد الله بن سعيد المقبري وهو واهي .

يكونَ أفضلَ منكُمْ ( ) . قالَ القطاميُّ :  $^{(2)}$  .  $^{(3)}$  .  $^{(4)}$  .  $^{(7)}$  .  $^{(7)}$  .  $^{(7)}$  .  $^{(8)}$  .  $^{(8)}$  .  $^{(8)}$  .  $^{(8)}$  .  $^{(8)}$  .  $^{(8)}$  .  $^{(8)}$  .  $^{(8)}$  .  $^{(8)}$  .  $^{(8)}$  .  $^{(8)}$  .  $^{(8)}$  .  $^{(8)}$  .  $^{(8)}$  .  $^{(8)}$  .  $^{(8)}$  .  $^{(8)}$  .  $^{(8)}$  .  $^{(8)}$  .  $^{(8)}$  .  $^{(8)}$  .  $^{(8)}$  .  $^{(8)}$  .  $^{(8)}$  .  $^{(8)}$  .  $^{(8)}$  .  $^{(8)}$  .  $^{(8)}$  .  $^{(8)}$  .  $^{(8)}$  .  $^{(8)}$  .  $^{(8)}$  .  $^{(8)}$  .  $^{(8)}$  .  $^{(8)}$  .  $^{(8)}$  .  $^{(8)}$  .  $^{(8)}$  .  $^{(8)}$  .  $^{(8)}$  .  $^{(8)}$  .  $^{(8)}$  .  $^{(8)}$  .  $^{(8)}$  .  $^{(8)}$  .  $^{(8)}$  .  $^{(8)}$  .  $^{(8)}$  .  $^{(8)}$  .  $^{(8)}$  .  $^{(8)}$  .  $^{(8)}$  .  $^{(8)}$  .  $^{(8)}$  .  $^{(8)}$  .  $^{(8)}$  .  $^{(8)}$  .  $^{(8)}$  .  $^{(8)}$  .  $^{(8)}$  .  $^{(8)}$  .  $^{(8)}$  .  $^{(8)}$  .  $^{(8)}$  .  $^{(8)}$  .  $^{(8)}$  .  $^{(8)}$  .  $^{(8)}$  .  $^{(8)}$  .  $^{(8)}$  .  $^{(8)}$  .  $^{(8)}$  .  $^{(8)}$  .  $^{(8)}$  .  $^{(8)}$  .  $^{(8)}$  .  $^{(8)}$  .  $^{(8)}$  .  $^{(8)}$  .  $^{(8)}$  .  $^{(8)}$  .  $^{(8)}$  .  $^{(8)}$  .  $^{(8)}$  .  $^{(8)}$  .  $^{(8)}$  .  $^{(8)}$  .  $^{(8)}$  .  $^{(8)}$  .  $^{(8)}$  .  $^{(8)}$  .  $^{(8)}$  .  $^{(8)}$  .  $^{(8)}$  .  $^{(8)}$  .  $^{(8)}$  .  $^{(8)}$  .  $^{(8)}$  .  $^{(8)}$  .  $^{(8)}$  .  $^{(8)}$  .  $^{(8)}$  .  $^{(8)}$  .  $^{(8)}$  .  $^{(8)}$  .  $^{(8)}$  .  $^{(8)}$  .  $^{(8)}$  .  $^{(8)}$  .  $^{(8)}$  .  $^{(8)}$  .  $^{(8)}$  .  $^{(8)}$  .  $^{(8)}$  .  $^{(8)}$  .  $^{(8)}$  .  $^{(8)}$  .  $^{(8)}$  .  $^{(8)}$  .  $^{(8)}$  .  $^{(8)}$  .  $^{(8)}$  .  $^{(8)}$  .  $^{(8)}$  .  $^{(8)}$  .  $^{(8)}$  .  $^{(8)}$  .  $^{(8)}$  .  $^{(8)}$  .  $^{(8)}$  .  $^{(8)}$  .  $^{(8)}$  .  $^{(8)}$  .  $^{(8)}$  .  $^{(8)}$  .  $^{(8)}$  .  $^{(8)}$  .  $^{(8)}$  .  $^{(8)}$  .  $^{(8)}$  .  $^{(8)}$  .  $^{(8)}$  .  $^{(8)}$  .  $^{(8)}$  .  $^{(8)}$  .  $^{(8)}$  .  $^{(8)}$  .  $^{(8)}$  .  $^{(8)}$  .  $^{(8)}$  .  $^{(8)}$  .  $^{(8)}$  .  $^{(8)}$  .  $^{(8)}$  .  $^{(8)}$  .  $^{(8)}$  .  $^{(8)}$  .  $^{(8)}$  .  $^{(8)}$  .  $^{(8)}$  .  $^{(8)}$  .  $^{(8)}$  .  $^{(8)}$  .  $^{(8)}$  .  $^{(8)}$  .  $^{(8)}$  .  $^{(8)}$  .  $^{(8)}$  .  $^{(8)}$  .  $^{(8)}$  .  $^{(8)}$  .  $^{(8)}$  .  $^{(8)}$  .  $^{(8)}$  .  $^{(8)}$  .  $^{(8)}$  .

وَ ﴿ أَصْنَعِ ٱلْفُلُّكَ بِأَعْيُنِنَا ﴾[٢٧]

على ما نمثلُه الكَ بالوحي (1) .

وقيل : معناهُ أنْ يصنعَهُ وهو واثقُ بحفظِ اللهِ لهُ ، ورؤيتِه إيَّاهُ ، فلا يخافُ قومَهُ(٥) .

والسلوك<sup>(١)</sup> : لازم ومتعب<sub>ر</sub>ٍ .

﴿ عَمَّاقَلِيلٍ ﴾[٤٠]

<sup>(</sup>١) تفسير البغوى : ٥/٣٦ ، زاد المسير : ٥/٠٧٠ ، تفسير القرطبي : ١١٨/١٢ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل القوم والتصويب من المراجع التالية .

<sup>(</sup>٣) الديوان: ٣٨ ، طبقات فحول الشعراء: ٣/٨٥ (حسباً وباعا) ، الأغاني: ٤٤/٢٤ (بني ، قومها) ، القرم: السيد المعظم المقدم في المعرفة وتجارب الأمور ، معد بن عدنان: أصل العرب الأكبر ، تفضل: تميز عليهم بالفضل ، الباع: السعة في المكارم وبسط الخير للناس يبسط به المرء باعه ، والباع: قد ر مد اليدين وما بينهما من البدن .

<sup>(</sup>٤) ينظر تفسير الرازي: ٩٤/٢٣ ، وقال الطبري في تفسيره: ١٣/١٨ (بمرأى منا ومنظر) ، وكذا قال بن كثير في تفسيره:٢/٥٤٥ ، وحكى ابن الجوزي في زاد المسير: ١٠١/٤ ثلاثة أقوال فيها: الأول: بمرأى منا عن ابن عباس .

الثاني: بحقظنا عن الربيع.

الثالث : بعلمنا عن مقاتل ، وانظر ماسبق في سورة هود ص : ١٦١ .

<sup>(</sup>ه) انظر تفسير الرازي: ٩٤/٢٣ ،

 <sup>(</sup>٦) إشارة إلى قوله تعالى: ﴿ فإذا جاء أمرنا وفار التنور فاسلك فيها من كل زوجين اثنين وأهلك إلا من
 سبق عليه القول منهم ... ﴾ [المؤمنون: ٢٧].

« مَا » - في مثلِ هذا - لتقريبِ المدى (۱) ، أو تقليلِ الفعلِ ، كقولِكَ : بسببٍ مَّا ، أَيْ : بسببٍ وإنْ قلَّ .

﴿ فَجَعَلْنَكُهُمْ غُصُاءً ﴾ [13]

هلكى ، كما (۱) يحتملُه الماءُ مِنَ الزبدِ والورقِ البالِي (۱) .

﴿ فَبُعَدُا ﴾

إهلاكاً على طريق الدعاءِ عليهِم (1) .

قَالُ عَبِدُ يِغُوثُ :

٨٣٣ - يَقُولُونَ لا تَبْعُدُ وَهُمْ يَدْفِنُونَنِي وأَيْنَ مكانُ البُعْدِ إلَّا مكانِيا<sup>(١)</sup>

(١) البحر : ٦/٥٠٠ .

ترجمته في الأغاني: ٢١/١٥٥ – ٣٦٨ ، المحبر: ٢٥١ ، الخزانة: ٢/٧١٧ .

أقول وقد شدوا لساني بنسعة أمعشر تيم أطلقوا عن لسانيا وإذا يقع الاشتباء في نسبة أبيات هذه وتلك لكل منهما .

 <sup>(</sup>۲) كذا هنا وفي الإيجاز: ۱۲۹ ، وجاء في تفسير الماوردي: ۹۷/۳ (هلكى كالغثاء ، والغثاء مايحتمله
 الماء ... الخ) .

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن للقتبي : ٢٩٧ ، تفسيرالطبري : ٢٠/١٨ ، معاني القرآن الزجاج : ١٣/٤ ، معاني القرآن للنجاس : ٤٥٨/٤ ، تفسير الماوردي :٩٧/٣ .

<sup>(</sup>٤) تفسير الماوردي : ٩٧/٣ ، تفسير القرطبي : ١٢٤/١٢ .

<sup>(</sup>ه) هو ابن الحارث بن وقاص الحارثي القحطاني وقيل بن وقاص بن صدلامة ، كان شاعراً من شعراء الجاهلية ، فارساً سيد قومه من بني الحارث بن كعب ، وكان هو قائدهم يوم الكلاب الثاني فأسرته تيم وقتلته ، وهو من أهل بيت شعر معروف في الجاهلية والإسلام .

<sup>(</sup>٦) أمالي اليزيدي : ٤٢ ، جمهرة أشعار العرب : ٧٦٣/٢ ، العقد الفريد : ٢٠٤/٣ ، اللسان (بعد) : ٩١/٣ ، البحر : ٢٠٨/٥ ، الدر المصون : ٢٨/١٨ ، الخزانة : ٣٧٨ ، ٣١٩/١ ، ٣٧٨ .

ونسب فيها كلها لمالك بن الريب ضمن قصيدة قالها عندما حضرته الوقاة ، ولعبد يغوث قصيدة على نفس الروي منها البيت الذي تقدم ص ٧٦٠ والذي يقول فيه :

﴿ تُثَرُّ ﴾ [23]

متواتراً ، متراصفاً . وأصله : وَتْرَى ، مِنْ وترِ القوسِ لاتصالِه ، كأنّه واترْنَا رسلَنا تَتْرَى . فجاءَ على غير لفظِ الفعلِ<sup>(۱)</sup> .

﴿ وَإِنَّ هَاذِهِ مِنْ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً ﴾ [٥٢]

أيْ : ملتكُمْ وطريقتُكم فِي توحيدِ اللهِ وأصولِ الشرائعِ ، طريقةٌ واحدةٌ .
وفتحُ ﴿ أَنَ ﴾ (٢) على تقديرِ : « وَ لِأَنَّ هٰذِهِ أَمْتُكُمْ " ، أيْ : فاتقونِ لهذا ،
هذا قولُ الخليل (٢) .

وقالَ الأخفشُ: العاملُ فيما بعد قليلُ ضعيفُ . ولكنْ فتحَها بالعطفِ على « مَا » ، ﴿ إِنِّ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴾ «وبأَنَّ هٰذِه » . ويجوذُ فتحُها بفعلِ مضمرِ ، أيُّ : واعلِمُوا أنَّ هٰذِه أَنَّ هٰذِه أَنَّ .

<sup>(</sup>۱) التكملة: ۱۱۳ ، تفسير الماوردي: ۹۷/۳ ، تفسير البغوي: ۳۸/۰ ، تفسير القرطبي: ۱۲۰/۱۲ ، الاسان (وبَر): ٥/٥٧٠ – ۲۷۸ ، وقال: ( ... الأصمعي: واترت الخبر: اتبعت ، وبين الخبرين هنيهة . وقال غيره: المواترة المتابعة ، وأصل هذا كله من الوبّر ، وهو الفرد ... قال: ولايراد به المواصلة لأن أصله من الوبّر ، وكذلك: واترت الكتب فتواترت ، أي: جاحت بعضها في إثر بعض وبّراً وبراً من غير أن تنقطع ) ، وانظر تهذيب اللغة: ٣١١/١٤ .

 <sup>(</sup>٢) وهي قراءة أبي جعفر ونافع وابن كثير وأبي عمرو ويعقوب بفتح الألف والتشديد ، وقرأ ابن عامر
 بفتح الألف وسكون النون ، والباقون بكسر الألف والتشديد .

الميسوط: ٢٦٢ ، النشر: ٣٢٨/٢ ، الإتحاف: ٣١٩ .

 <sup>(</sup>٣) الكتاب عن الخليل : ١٢٦/٣ – ١٢٧ ، معاني القرآن للأخفش : ٢٨٧/١ ، معاني القرآن للزجاج :
 ١٥/٤ ، إعراب القرآن للنحاس : ١١٦/٣ ، المسائل المنثورة عن الخليل : ١٧٨ ، مشكل إعراب القرآن : ٢/٣٠٥ .

<sup>(3)</sup> ينظر معاني القرآن للأخفش: ١٩٨٧، ١٩٨٧، وعبارته: (وفي هذا الإعراب ضعف لأنه عمل فيه مابعده)، معاني القرآن للفراء: ٢٩٧٧، إعراب القرآن للنحاس: ١١٦/٣، مشكل إعراب القرآن: ٢٩٨٠، البيان في غريب إعراب القرآن الأول عن الكسائي والثاني عن القرآه: ١٩٦٧، إملاء مامن به الرحمن: ١٩٨٥.

وانتصابُ ﴿ أُمَّةً وَاحِدَةً ﴾ على الحالِ(١).

﴿ فَتَقَطَّعُواْ أَمْرَهُمُ بَيْنَهُمْ زُبُراً ﴾[٥٣]

أيُّ : افترقُوا فِي دينِهِم فرقاً ، كلُّ ينتحلُ كتاباً ينسبُه إِلى نبيِّه (٢) .

﴿ وَهُمْ لَمُا سَنبِقُونَ ﴾[٦٦]

أي : لأجلِها سبقُوا النَّاسَ (٢) .

﴿ نَنكِصُونَ ﴾ [٦٦]

ترجعون إلى الكفر(1).

﴿ مُسْتَكْبِرِينَ بِهِ ﴾ [٦٧]

بالحرم ، أيْ : بلغَ أمرُكم أنكُم تسمرُونَ بالبطحاءِ (٥) /لا تخافُونَ أحداً (١) . وتوحيدُ ﴿ سَلِمرًا ﴾ (١) على معنى المصدر ، أيْ : تسمرونَ سمراً ، كقواكِ :

(٧) من قوله تعالى : ﴿ سامرا تهجرون ﴾ [المؤمنون : ٦٧] .

<sup>(</sup>١) مشكل إعراب القرآن : ٥٠٣/٢ ، البيان في غريب إعراب القرآن : ١٨٦/٢ .

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن للقتبي : ٢٩٨ ، معاني القرآن للزجاج : ١٦/٤ ، تفسير الماوردي : ٩٩/٣ ، تفسير المبغوى : ٣٩/٨ .

<sup>(</sup>٣) معاني القرآن للنماس: ٤٧٠/٤ ، الكشاف: ٣٥/٣ ، المحرر الوجير: ٢٤٠/١١ ، زاد المسير: ٥٨٠/٥ ، تفسير القرطبي: ٢٢/١٢ .

<sup>(</sup>٤) قال القرطبي في تفسيره: ١٣٦/١٢: (تنكصون: ترجعون وراحكم، مجاهد: تستأخرون، وأصله أن ترجع القهقري ... وهو هذا استعارة للإعراض عن الحق).

<sup>(</sup>٥) البطحاء: أصله المسيل الواسع فيه دقاق الحصى ، وهو موضع بعينه قريب من ذي قار ، وبطحاء مكة وأبطحها ممدود ، وكذلك بطحاء ذي الحليفة . معجم البلدان: ٢٤٦/١ .

<sup>(</sup>٦) تفسير الطبري: ٣٠/١٨ ، معاني القرآن للنحاس عن ابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك والحسن وأبي مالك ورجحه: ٤٠/٤ ، تفسير الماوردي عنهم: ١٠١/٣ ، تفسير البغوي: ٥/٠٤ وقال عنه إنه أظهر الاقاويل ، زاد المسير عن ابن عباس وغيره: ٥/٨٤ .

قرمُوا قائماً ، أي : قياماً (١) .

ويجوزُ حالاً<sup>(۲)</sup> للحرم ؛ لأنَّ السمرَ فِي اللَّغَةِ : ظلمةُ الليلِ،تقولُ العربُ : حلفَ بالسَّمَرِ والقمر<sup>(۲)</sup> .

﴿ تَهَجُّرُونَ ﴾(١) [١٧]

تقولونَ الهُجْرَ ، وهو الهذيانُ ، مثلُ كلامِ الموسوسِ والمحمومِ (٥) .

وَ ﴿ تُهْجِرُونَ ﴾(١)

مِنَ الْإِهْجَارِ ، و هُوَ الإفحاشُ فِي القولِ<sup>(٧)</sup> . ﴿ بَلْأَتَيْنَاهُم بِذِكْرِهِم ﴾ [٧٦]

أيْ : بشرفهمْ لكونِ رسولِهم منهمْ ، والقرآنِ بلسانِهم ( ) .

<sup>(</sup>١) إملاء مامن به الرحمن : ٢٢/٤ ،

<sup>(</sup>٢) مشكل إعراب القرآن : ٥٠٤/٢ ، البيان في غريب إعراب القرآن : ١٨٧/٢ ، إملاء مامن به الرحمن : ٦٢/٤ ، تفسير القرطبي : ١٣٧/١٢ .

<sup>(</sup>٣) ينظر الزاهر في معاني كلمات الناس : ١/ ٣٦٢ ، جمهرة الأمثال : ١/ ٣٦٩ ، مجمع الأمثال : ١٠٨/١.

<sup>(3)</sup> هذا على قراءة الجمهور بفتح التاء وضم الجيم . المبسوط : 777 ، المبحر: 77773 ، النشر : 779/7

<sup>(</sup>ه) معاني القرآن للقرآء: ٢٣٩/٢ غريب القرآن لليزيدي: ٢٦٧ ، غريب القرآن للقتبي: ٢٩٩ ، مجالس ثعلب: ١٠٢/٧ ، إعراب القرآن للنحاس: ٣١٨/٣ ، تفسير البغوي: ٥١٠٧/١ ، تفسير البغوي: ٥١٠٤ ، زاد المسير: ٥٨٣/٥ ، تفسير القرطبي: ١٠٣/١٢ .

<sup>(</sup>٦) وهي قرامة نافع بضم التاء وكسر الجيم . المبسوط : ٢٦٢ ، البحر : ٢/٣/١ ، النشر : ٢٢٩/٢ ، النشر : ٢٢٩/٢ ، الإتحاف : ٣٢٠ .

<sup>(</sup>٧) معاني القرآن للفراء: ٢٣٩/٢ ، غريب القرآن لليزيدي: ٢٦٧ ، غريب القرآن للقتبي: ٢٩٩ ، مجالس ثعلب: ٧٧/١ ، حجة القراءات: ٤٨٩ ، تفسير البغوي: ٥/١٥ ، زاد المسير: ٥/٣٨٥ ، تفسير القرطبي: ٢٩٧/١٢ .

<sup>(</sup>A) نصه في تفسير الماوردي: ١٠٣/٣ ، وينظر تأويل المشكل: ١٤٧ ، تفسير البغوي: ٥/١٤ ، المحرر الوجيز: ١٤١/١٤ ، زاد المسير: ٥٤٤/١ ، تفسير القرطبي: ١٤١/١٢ .

﴿ فَمَا اَسْتَكَانُواْ لِرَبِّهِمْ ﴾ [٧٦]

أَيْ: بالجدبِ الَّذِي أصابهم بدعائه عليهِ السلامُ (١) .

﴿ بَابًا ذَا عَذَابِ شَدِيدٍ ﴾ [٧٧]

يعنى يوم بدر (١) .

﴿ سَيَقُولُونَ لِلَّهِ ٢٠٠ [ ٨٩ ]

جاءً فِي الثانِي والثالثِ<sup>(۱)</sup> على صورة الكلام الأولُّ (<sup>1)</sup> ، تقريراً وتوكيداً .

<sup>(</sup>١) كما جاء في الحديث الذي أخرجه النسائي في تفسيره: ١٠٠/١ ، والطبري في تفسيره: ٣٩٤/١ – ٥ ، والطبراني في الكبير: ٣٧٠/١ رقم (١٠٠/١) ، والحاكم في المستدرك: ٣٩٤/٣ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ، والواحدي في أسباب النزول: ٣٣٠ ، والبيهقي في دلائل النبوة: ٨/١٤ وعن ابن عباس: لما أتى ثمامة بن أثال الحنفي إلى رسول الله كلله ، فأسلم وهو أسير ، فخلى سبيله ، فلحق باليمامة فحال بين أهل مكة وبين الميرة ، من يمامة ، وأخذ الله تعالى قريشا بسني الجدب حتى أكلوا العلهز ، فجاء أبو سفيان إلى النبي كله ، فقال: أنشدك الله والرحم ، تزعم أنك بعثت رحمة للعالمين؟ قال: بلى ، فقال: قد قتلت الآباء بالسيف والأبناء بالجوع ، فأنزل الله تعالى هذه الآية: ﴿ واقد أخذناهم بالعذاب فما استكانوا لربهم وما يتضرعون ﴾ » وقد ثبت دعاؤه كله على المشركين بالجدب والقحط كما جاء في الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه تعليقا ، كتاب الدعوات ، باب الدعاء على المشركين: ١٩/١/١١ ، والترمذي في سننه ، كتاب التفسير ، باب من سورة الدخان رقم (٣٢٥٤) : ٥/٣٨٠ ، عن ابن مسعود أن النبي كله كا

رأي: قريشا استعصوا عليه ، قال: اللهم أعني عليهم بسبع كسبع يوسف ، فأخذتهم سنة فحصت كل شيء حتى أكلوا الجلود والميتة ، وقال أحدهم العظام ... الخ) . وقال الترمذى : حديث حسن صحيح . وانظر تفسير البغوي : ٥٢/٥ .

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري : ١٠٤/٥٩ ، تفسير الماوردي : ١٠٤/٣ ، تفسير البغوي : ٢٥/١٨ ، زاد المسير : ٥/٥٨٥ ، تفسير القرطبي : ١٤٣/١٢ .

 <sup>(</sup>٣) من قوله تعالى: ﴿ قل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم (٨٦) سيقولون لله قل أفلا
 نتقون (٨٧) قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون (٨٨) سيقولون
 لله قل فأنى تسحرون (٨٩) ﴾.

<sup>(</sup>٤) يشير إلى قوله تعالى : ﴿ قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون (٨٤) سيقولون لله قل أفيلا تذكرون (٨٥) ﴾ .

وخرج الجوابُ على المعنى دونَ اللّفظ ، فإنَّ معنى قوله : ﴿ مَن رَبُ السّمَوَتِ
وَالْأَرْضِ ﴾ : لِمَنْ ملكهما وتدبيرهما (٢) . وأنشدَ الفرا (٢) :

٨٣٤ – وَاعْلَمُ أَنْنِي سَاكُونَ رَمْساً
إِذَا سَارَ النّواعِجُ لا أَسِيرُ
٥٣٨ – فقالَ السائلون [لَنْ حَفَرْتُمْ (١)]
فقالَ المُخبرُونَ لَهُم وزير (١)
أي : فيقولونَ لوزير – وهو اسمه – حفرناهُ .

﴿ وَمِن وَرَابِهِم بَرْزَخُ ﴾ [١٠٠]
أي : ومنْ أمامهم حاجزٌ وهو مابينَ الدنيا والآخرة (٢)
وقيلَ : إنّه مابينَ الموتِ والبعث (٢)

<sup>(</sup>١) هذه الآية من سورة الرعد : ١٦ . ولعلها اختلطت على الناسخ ، أما في هذه السورة فالآية ﴿ قل من رب السموات السبع ورب العرش العظيم (٨٦) ﴾

 <sup>(</sup>٢) تفسير الطبري: ٣٧/١٨ ، اللامات الزجاجي: ٨٤ – ٤٩ ، معاني القرآن النحاس: ٤٨١/٤ ،
 الحجة لابن خالويه: ٢٥٨ ، حجة القراءات: ٤٩٠ ، الكشف: ٢٠/٢ ، تفسير البغوي: ٥٢/٥ ،
 (٣) نسبه الفراء إلى بعض بني عامر واسمه وزير ، وجاء في البيان والتبيين أن قائله هو الوزيري .

<sup>(</sup>٤) في الأصل من حفوتم والتضويب من المراجع التالية .

<sup>(</sup>٥) معاني القرآن القرآء: ١/٠٧٠ (النواجع ، لايسير ، فقال السائرون) ، البيان والتبيين: ١٨٤/٣ ، (سائمبير ميتا ، النواجع ، من المسجى) ، تفسير الطبري: ٢٧/١٨ ، تفسير القرطبي: ١٣٦/١ ، وفيهما ( لايسير ) ، وفي القرطبي ، (فقال القائلون) ، والثاني في اللامات الزجاجي: ٤٩ رمسا : أي : مدفونا ، النواعج من الإبل : السراع ، والنواجع : جمع الناجعة يريد الفرقة الناجعة ، والناجع : الذي يقصد بإبله المرعى والكلاحيث يكون .

<sup>(</sup>٦) المجاز : ٢٢/٢ ، غريب القرآن اليزيدي : ٢٦٨ ، غريب القرآن القتبي : ٣٠٠ ، تفسير الطبري عن الضحاك : ٤١/١٨ ، معاني القرآن النحاس عنه : ٤٨٥/٤ ، تفسير الماوردي عنه : ٢/٥٨٠ .

<sup>(</sup>٧) معاني القرآن للفراء: ٢٤٢/٢ ، وأخرجه هناد في الزهد عن مجاهد رقم (٣٢٠) وقال المحقق: إسناده صحيح: ٣٩٥/١ ، تفسير الطبري عن ابن زيد ومجاهد: ٤١/١٨ ، معاني القرآن للزجاج: ٢٢/٤ ، تفسير الماوردي عن ابن زيد: ٣/٥٠١ ، تفسير البغوي عن الضحاك: ٥/٤٤ ، زاد المسير عن الزجاج: ٥/٠١٠ ، تفسير القرطبي عن الضحاك ومجاهد وابن زيد: ١٥٠/١٢ .

وقالَ مجاهدٌ : هوَ الحاجزُ بينَ الميتِّ وبينَ الرجوعِ إلى الدنيا (١) . 
﴿ وَلَا يَسَاءَ أُوكَ ﴾ [١٠١]

أيْ : عَنْ أنسابِهم ومعارفهم؛ لاشتغالِ كلِّ واحد بنفسِه (٢) .

وقيل : إنّه تساءلُ أنْ يحمل بعضُهم عَنْ بعضٍ "" ، ولكنهم يتساءلُونَ عَنْ حالِهم ، وعمّا عمّهُم مِنَ البلاءِ سؤال العاني المعذبِ مَنْ لقيه في مثل حاله ، كما قال عزّ وجل : ﴿ فَأَقَبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضِ يَسَاءَلُونَ ﴾ (الله عَنْ وجل التساؤلُ في

مواقفِ / الأمنِ بعدَ زوالِ الدهشِ والأهوالِ ، بدليلِ ما اتصل به مِنْ قولهِ :

قَالُوٓا إِنَّا كُنَّا فَيَلُ فِي ٓا أَهْلِنَا مُشْفِقِينَ اللهِ ١١/٥).

واللفح (٢) : إصابة سموم النَّارِ .

والكلوح (١) : تقلصُ الشفتينِ عنِ الأسنانِ (٨) .

<sup>(</sup>۱) تفسير مجاهد: ٣٤٤ ، وأخرجه الطبري في تفسيره عنه: ٤١/١٨ ، وأورده النحاس عنه في معانيه : ٤٨٥/٤ ، وكذا الماوردي في تفسيره: ٢/٥٠/ ، والبغوي في تفسيره: ٥/٤٤ ، والقرطبي في تفسيره: ٢١/٠٥/ ، وإسناد الطبري: حسن لغيره.

<sup>(</sup>٢) تفسيرالماوردي عن ابن عيسى : ١٠٥/٣ ، تفسير البغوي : ٥/٤٤ ، الكشاف : ٤٣/٣ ، زاد المسير : ٥/١٨ ، تفسير القرطبي : ١٠٥١/١٢ .

<sup>(</sup>٣) تفسير الماوردي عن يحيى بن سلام : ١٠٥/٣ ، المحرر الوجيز : ٢٥٣/١١ – ٢٥٤ ، زاد المسير : ٥٩١/٥ .

<sup>(</sup>٤) سورة الصافات : أية : ٥٠ ، سورة الطور : أية : ٢٥ وفيها (وأقبل) .

<sup>(</sup>٥) سورة الطور : أية : ٢٦ .

<sup>(</sup>٦) ينظر تفسير الطبري : ٤٢/١٨ ، تفسير البغوي : ٤٤/٥ ، الكشاف : ٤٣/٣ ، تفسير القرطبي : ١٥١/١٢ .

<sup>(</sup>٧) إشارة إلى قوله تعالى : ﴿ تلفح وجوههم النار وهم فيها كالحون ﴾ [المؤمنون : ١٠٤] .

<sup>(</sup>A) جاء هذا في حديث أخرجه أحمد في مسنده: ٨٨/٣ ، والترمذي في سننه ، كتاب التفسير ، باب ومن سورة المؤمنون رقم (٣١٧٦): ٥/٣٢٨ ، وقال حديث صحيح غريب ، والحاكم في المستدرك ،

﴿ اَخْسَتُواْ ﴾ [۱۰۸] [اسكتُوا<sup>(۱)</sup>]<sup>۲۱</sup> . وقيلَ : ابعدُوا بعدَ الكلبِ<sup>(۲)</sup> .

﴿ سِخْرِتًا ﴾<sup>(1)</sup> [١١٠]

بالكسرِ هزءاً .

وبالضَّمِّ - كمَّا هو في الزخرف (٥) - سخرةً وعبودة (١) .

كتاب التفسير : ٢/٥٧٣ وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه وسكت عنه الذهبي وأخرجه البغوي في تقسيره : ه/٥٥ ، وانظر تفسير الطبري : ٤٣/١٨ ، معاني القرآن للزجاج 77/2 ، الكشاف : 27/7 ، تفسير القرطبي : 107/14 .

(١) في الأصل اسكنوا والتصويب من الإيجاز: ١٣١.

(٢) تفسير الماوردي عن قتادة : ١٠٥/٣ .

- (٣) ينظر غريب القرآن للسجستاني: ١١١ ، معاني القرآن للزجاج: ٢٤/٤ ، تفسير الماوردي عن ابن عيسى: ٢٠٥/١، تفسير البغوي: ٥/٥٥ ، الكشاف: ٤٤/٣ ، تفسير القرطبي: ١٥٣/١٢ .
- (٤) قرأ ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وعاصم ويعقوب بكسر السين ، وقرأ أبو جعفر ونافع وحمزة والكسائي وخلف بضم السين . المبسوط : ٢٦٣ ، البحر : ٢٢٣/١ ، النشر : ٣٢٩/٢ .
- (٥) أية الزخرف هي قوله تعالى: ﴿ أهم يقسمون رحمت ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحيوة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجت ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمت ربك خير مما يجمعون ﴾: ٣٢.
- (٦) وهذا التقريق حكاه النحاس عن أبي عمرو ، قال : (ولايعرف هذا التقريق الخليل وسيبويه رحمهما الله ، ولا الكسائي ولا القراء ...) ، إعراب القرآن النحاس : ١٢٤/٣ ، وحكى الزمخشري في الكشاف : ٣/٤٤ التقريق عن الكسائي والقراء ، وعن الخليل وسيبويه أنهما بمعنى واحد ، وكذا أبو حيان في البحر : ٢٣/٣٤ ، وزاد أبا عبيدة فيمن قرق . وقال : (وقال يونس : إذا أريد التخديم قضم السين لاغير وإذا أريد الهزو فالضم والكسر) .

وانظر معاني القرآن للنحاس : ٤٨٨/٤ – ٤٨٩ ، التسميل : 7/8ه ، تفسير القرطبي : 108/11 .

﴿ قَالَ إِن لِّيثُتُمْ لا إِلَّا قَلِيلًا ﴾ [١١٤] أيْ : فِي الدنيا ، أوْ فِي القبورِ بالإضافةِ إلى طولِ لبثكِم ' فِي النارِ (٢) .

[ تمت سورة المؤمنون ]

(١-١) تكرر في الأصل

زاد السير : ٥/٥٥٠ ، تفسير القرطبي : ١٥٥/١٢ .

\_ 111 \_

<sup>(</sup>٢) تفسير الماوردي : ١٠٦/٣ ، تفسيرالبغوي : ٥٧/٥ ، المحرر الوجيز:٢٥٨/١١ ، التسهيل : ٥٧/٣ ،



﴿ سُورَةً ﴾ [١]

أيُّ : هٰذِه سورةً (١) ؛ لأنّه لايبتدأُ بالنكرة .

والسورة : المنزلة المتضمنة [لآيات  $^{(1)}$ ] متصلة  $^{(1)}$ .

﴿ فَرَضْنَكُهَا (٤) ﴾ [١]

فرضَّنَا العملَ بِها ، فحذفً (<sup>٥)</sup> .

 $\mathbf{e}$ وَفَرَّضَنَاهَا $\mathbf{e}^{(1)}$ : فَصَّلْنَاهَا $\mathbf{e}^{(2)}$ 

﴿ ٱلزَّانِيَةُ ﴾ [٢]

المبسوط: ٢٦٥ ، النشر: ٢/ ٣٣٠ ، الإتحاف: ٣٣٢ .

<sup>(</sup>١) مشكل إعراب القرآن : ٧/٢ ه ، تفسير البغوي : ٥/٧٥ ، البيان في غريب القرآن : ١٩١/٢. إملاء ما من به الرحمن : ١٧/٤ ، تفسير القرطبي : ١٥٨/١٢ ،

<sup>(</sup>٢) في الأصل لأينات والتصويب من الإيجاز: ١٣١.

<sup>(</sup>٣) انظر تعريف السورة في البرهان الزركشي : ١/٢١٤ ، الإتقان : ٢/١٥ ، مناهل العرفان : ٣٤٣/١ .

 <sup>(</sup>٤) وهي قراءة أبي جعفر ونافع وابن عامر وعاصم ويعقوب وحمزة والكسائي وخلف بتخفيف الراء .
 المبسوط : ٢٦٥ ، الكامل في القراءات الخمسين : ل ٢٢٢/أ ، النشر : ٣٣٠/٢ ، الإتحاف : ٣٢٢ .

<sup>(</sup>٥) تأويل مشكل القرآن: ٤٧٥ ، معاني القرآن الزجاج: ٢٧/٤ ، تفسير البغوي: ٤٧/٥ ، زاد المسير: ٢٧/٤ مشكل القرآن: ٤٢/٨ ، تفسير القرطبي: ١٥٨/١٢ ، البحر: ٢٧/٦ .

<sup>(</sup>٦) وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو بتشديد الراء ،

<sup>(</sup>٧) في الأصل فضلناها والتصويب من الإيجاز: ١٣١.

<sup>(</sup>٨) معاني القرآن الزجاج: ٢٧/٤ ، معاني القرآن النحاس: ٤٩٣/٤ ، الحجة لابن خالويه: ٢٥٩ ، تفسير البغوي: ٥/٧٤ ، زاد المسير: ٦/١، ، تفسير القرطبي: ١٥٨/١٢ .

رُفِعَ على تقديرِ: فيمًا فرضَ (١) ، وإلَّا كانَ نصباً (١) على الأمر (١) . والابتداءُ بالزانية بخلافِ آيةِ السارقِ (١) ؛ لأنَّ المرأةَ هِيَ الأصلُ فِي الرِّنا ، وزناهُنَّ أفحشُ وأقبحُ (٥) .

﴿ وَٱلزَّانِيَةُ لَا يَنكِمُ مُهَآ إِلَّا زَانٍ أَوْمُشْرِكٌ ﴾ [٣]

لتغليظ الأمر على المسلمينَ فِي التزوج بالبغايا المشهراتِ فِي الجاهلية (١) ، وقيل : إنّه نكاحُ وطع لاعقد إ فيانٌ غير الزاني يستقدرُ الزانية ولا يشتهيها (١) .

<sup>(</sup>۱) الكتاب: ۱٤٣/۱ ، معاني القران الفراء: ٢٤٤/٢ ، معاني القرآن الزجاج: ٢٧/٤ ، مشكل إعراب القرآن: ١٩٨٨ ، المحرر الوجيز: ٢٦/٢١١ ، قال:وهو اختيار الفراء والمبرد والزجاج ، البيان في غريب إعراب القرآن: ١٩١/٢ ، إملاء ما من به الرحمن: ١٨/٤ .

<sup>(</sup>٢) وهي قراءة شاذة ، قرأ بها عيسى بن عمر الثقفي كما في المحتسب : ١٠٠/٢ ، وزاد ابن الجوزي في زاد المسير : ٦/٥ نسبتها إلى أبي رزين العقيلي وأبي الجوزاء وابن أبي عبلة ، وزاد في البحر : ٢/٨٤ ، نسبتها إلى يحيى بن يعمر ، وعمرو بن فائد وأبي جعفر وشيبة وأبي السمال ورويس .

<sup>(</sup>٣) وهو اختيار الخلي عيبويه ، الكتاب : ١٤٤/١ ، معاني القرآن للفراء : ٢٤٤/٢ ، معاني القرآن الزجاج عنهما : ٢٠/٤٢ ، وكذا في المحرد الوجيز : ٢٦٢/١١ ، تفسير القرطبي : ٢٦٠/١٢ .

<sup>(</sup>٤) وهي قوله تعالى : ﴿ والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالاً من الله والله عزيز حكيم ﴾ [المائدة : ٣٨] .

<sup>(</sup>٥) تفسير الماوردي: ١٠٧/٣ ، تفسير القرطبي: ١٦٠/١٢ .

<sup>(</sup>٢) ينظر معاني القرآن الفراء : 1000 ، تفسير الطبري : 1000 ه ، معاني القرآن الزجاج : 1000 ، معاني القرآن النحاس : 1000 ، تفسير الماوردي : 1000 ، تفسير المبعدي : 1000 .

<sup>(</sup>V) تفسير الطبري عن ابن عباس وسعيد بن جبير وعكرمة ومجاهد واختاره: ٨/١٨ه ، معاني النحاس عن ابن عباس : ٤٩٨/٤ ، ونص عليه الجصاص في أحكام القرآن: ٢٦٦/٢ قال: (وحقيقة النكاح هو الوطء في اللغة ... فوجب أن يكون محمولاً عليه ... ولا يصرف إلى العقد إلا بدلالة ؛ لأنه مجاز ، ولأنه إذا ثبت أنه قد أريد به الحقيقة ، انتفى دخول المجاز فيه) .

﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ تَابُوا ﴾ [٥]

الاستثناءُ مِنَ الفسقِ<sup>(۱)</sup> فحسب ؛ لأنَّ ما قبلَه ليسَ مِنْ جنسِه ؛ لأنَّه اسمُ وخبرٌ ، وما قبلَهُ فعلُ وأمرُ ،

﴿ فَشَهَادَةُ أُحَادِهِ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ ﴾ [٦]

ورده الزجاج في معانيه: ٢٩/٤ ، والزمخشري في الكشاف: ٢٩/٣ لأمرين ، أحدهما : أن هذه الكلمة أينما وردت في القرآن لم ترد إلا في معنى العقد ، والثاني : فساد المعنى . قال القرطبي في تفسيره: ١٦٨/١٨ (وليس كما قال ؛ وفي القرآن ﴿ حتى تنكح زيجاً غيره ﴾ [البقرة : ٢٣] وقد بيئه النبي ﷺ أنه بمعنى الوطء) قلت: والراجح والله أعلم ما قاله القرطبي في تفسيره: ٢١٧/١٢ (أن يكون مقصد الآية تشنيع الزنى وتبشيع أمره ، وأنه محرم على المؤمنين ، واتصال هذا المعنى بما قبل حسن بليغ) ، وانظر البحر: ٢٠/٣٤ . وتنظر أقوال العلماء في المسألة في الأم: ٥/١١ - ١٦٣ ، أحكام القرآن لابن العربي: ١٣٢٩/٣ ، زاد المسير: ٢/٠ ، أحكام القرآن للكيا الهراس: ١٩٥٤ – ٢٩٧ ، أحكام القرآن للقرطبي: ١٢٧/١٠ -

<sup>(</sup>١) إشارة إلى قوله تعالى : ﴿ والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ، ولاتقبلوا لهم شهادة أبداً وأولئك هم الفاسقون ﴾ [النور : ٤] .

<sup>(</sup>٢) وهذا مذهب شريح وأبي حنيقة إلا أن شريح قال بعدم قبول الشهادة أبداً ، لاقبل الحد ولابعده ، بينما ذهب أبو حنيفة إلى أنه تقبل شهادته بالتوية قبل الحد ، ولا تقبل بعده . تفسير الماوردي : ٢/٠٥ (ورد شهادة القانف معلق عند أبي حنيفة رضي الله عنه باستيفاء الحد ، فإذا شهد به قبل الحد ، أو قبل تمام استيفائه قبلت شهادته ، فإذا استوفي لم تقبل شهادته أبداً ، وإن تاب وكان من الأبرار والأتقياء) . وانظر معاني القرآن للزجاج : ٢١/٣، تأمل القرآن للزجاح : ٢٧٣ ، بدائع الصنائع : ٢١/٢ ، المبسوط للسرخسي : ١٤/ ١١٣ ، تفسير القرطبي : ٢/ ١٧٩ ، وزاد : إبراهيم النخعي والحسن البصري وسفيان الثوري ، وانظر تفسير سورة النور لابن أبي حاتم : ١/ ١٨٠ - ١٠٠ .

نصبَهُ (١) لوقوع موقع المصدر ، أو يكونُ مفعولاً بِه للمصدر الذي هُوَ الشهادة ، كأنّه يشهد أحدهم الشهاداتِ الأربع ، وتكونُ الجملة مبتداً ، والخبرُ : ﴿ إِنَّهُ لِمِنَ الْصَهَادِ قَينَ الْمُ اللهِ اللهُ الل

أَوْ تَكُونُ الْآيةُ كلَّهَا خَبِراً ، والمبتدأُ مَحَذُوفٌ ، أَيْ : فالحكمُ أَو الفَرضُ شهادةُ أَحَدِهم أَربعَ شهاداتٍ (٢) / [ ..... (١)] لوقوع .

﴿ بِٱلْإِفْكِ ﴾ [١١]

بالكذبِ ؛ لأنَّه صرف عنِ الحقِّ (٠) .

﴿ بَلْهُوَ خَيْرًآكُمْ ﴾

لأنَّ اللهُ برأَها عُنهُ وأثابَها عَليه ِ.

﴿ وَٱلَّذِي تَوَلَّكَ كِنْرَهُ ﴾

عبدُ اللهِ بنُ أبيَّ بنِ سلولٍ ، جمعَهُم فِي بيتهِ (١) .

====

<sup>(</sup>١) وهي قراءة أبي جعفر ونافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وأبي بكر عن عاصم ويعقوب . بينما قرآ حفص عن عاصم وحمزة والكسائي وخلف بالرفع . المبسوط : ٢٦٥ ، البحر : ٢٦٤/١ ، النشر : ٣٢٠/٢ .

<sup>(</sup>٢) الحجة لابن خالويه: ٢٦٠ ، حجة القراءات: ٤٩٥ ، الكشف: ١٣٤/٢ ، البيان في غريب إعراب القرآن: ١٩٢/٢ ، إملاء ما من به الرحمن: ٤٠/٤ ، البحر: ٤٣٤/١ ، الإتحاف: ٣٢٢ .

 <sup>(</sup>٢) مشكل إعراب القرآن: ١٩٢/٢، ، الكشف: ١٣٤/٢ ، البيان في غريب إعراب القرآن: ١٩٢/٢،
 إملاء ما من به الرحمن: ٢٠/٤، البحر: ٢٣٤/١، الإتحاف: ٣٢٢ .

<sup>(</sup>٤) كلمة في الأصل غير واضحة .

<sup>(</sup>٥) معاني القرآن للنحاس : ٤٠٧/٤ .

 <sup>(</sup>٦) جاء ذلك في حديث طويل أخرجه البخاري ، كتاب التفسير ، باب ﴿ إِن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة ... ﴾ رقم (٤٧٥٧): ٨٨٨٨ ، ومسلم ، كتاب التوية ، باب حديث الإذك وقبول توبة القاذف : ١١٥/١٧ – ١١٦ ، والطبري في تفسيره : ٧١/٥٠١ ، عن عروة ابن الزبير عن عائشة وفيه

ومَنْ عدَّ حسانَ بنَ ثابتٍ معَهُ ، عدَّ حدَّهُ [وَ(١)] نهابَ بصرِه مِنْ عذابِه العظيم (٢) .

﴿ لَّوَلاَّ إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ﴾ [١٢]

أي : هلاً .

﴿ إِذْ تَلَقُّونَهُ مِأَلْسِنَتِكُمْ ﴾ [١٥]

كلمّاً سمعَه سامعٌ منهُم نشرَه كأنَّه تقبلُهُ (٢) .

وقراءة عائشة « إذْ تلقُونَه (١) » ، والوَلِقُ :  $[ خف \hat{b}^{(0)} ]$  اللسانِ واستمرارُه بالكذبِ ، مِنْ ولقَ يلقُ إذَا أسرعَ [ في الكذب (()) ] .

قالت: (وكان الذين تكلموا به مسطح وحمنة وحسان ، وأما المنافق عبد الله بن أبي فهو كان يستوشيه ويجمعه وهو الذي تولى كبره وحمنة ) . وأخرج نحوه البخاري ، كتاب التفسير ، باب ﴿ إِنَ الذينَ جَاوًا بالإفك ﴾ رقم : (٤٧٤٩) : ٨/١٥٤ ، ومسلم ، كتاب التوبة ، باب حديث الافك : ١٠٠٥/١٧ .

(١) زيادة من الإيجاز: ١٣٢.

قال المحقق إسنانه صحيح وذهب ابن حجر إلى ترجيح واعتماد القول بأن عبد الله بن أبي بن سلول هو الذي تولى كبره وأن حسان بن ثابت ممن تكلم في ذلك وخاض، انظر فتح الباري : ٨٥/٨٨ – ٤٨٦ ، وهو ما رجحه الطبري : ٧١/١٨ .

(٣) تقسير الطبري : ٧٨/١٨ ، تقسير الماوردي : ٣/١١ ، تقسير البغوي : ٥/٣٠ ، زاد المسير : ٢١/١ .

 <sup>(</sup>٢) جاء هذا في حديث أخرجه البخاري في صحيحة ، كتاب التفسير ، باب ﴿ يعظكم الله أن تعويوا لمثله أبداً ﴾ حديث رقم (٤٧٥٦) ، وباب ﴿ ويبين الله لكم الآيات ، والله عليم حكيم ﴾ رقم (٤٧٥٦) ، : ٨٤/٨٨ – ٤٨ ، وأخرجه الطبري في تفسيره : ١٩/١٨ – ٧٠ ، وابن أبي حاتم رقم (١٥١) : ١٤٠/١ .

[والأولَقُ(١)] : مَنْ عَلَى مِنْ هَذَا عَلَىٰ أَنَّهُ كَانَ وَوْلَقَ (١) .

﴿ وَلَا يَأْتَلِ أُوْلُواْ الْفَضْلِ ﴾ [٢٢] لا يحلفُ علىٰ حرمانِ أُولِي الْقُرْبَى (٢).

﴿ أَن يُؤْتُوا ﴾ [٢٢]

أنْ لاَ يؤتُوا (١) ، فِي أَبِي بكرٍ حينَ حرمَ مسطحَ ابنَ أَثَاثَةً (٥) - ابنَ خالتِه -

(٤) بكسر اللام وضم القاف وتخفيفها ، أخرجها البخاري في صحيحه عن ابن أبي مليكة عنها ، كتاب التفسير ، باب ﴿ إِذْ تَلْقُونُهُ بِالسِنْتُكُمْ ... ﴾ رقم (٤٧٥٢) : ٤٨٢/٨ ، وأخرجها ابن أبي حاتم في تفسیره رقم (۱۲۸) : ۱/۱۵۰ .

قال المحقق: إسناده صحيح، وذكرها الفراء في معانيه: ٢٤٨/٢ ، والطبري في تفسيره: ٧٨/١٨ ، والنحاس في معانيه : ١٠٤/٥ ، وزاد ابن يعمر ، وابن جني في المحتسب : ١٠٤/٢ وزاد ابن عباس وعثمان الثقفي ، والماوردي في تفسيره : ١١٥/٣ ، وابن الجوزي في زاد المسير : ٢١/٦ وزاد أبى ابن كعب ومجاهد وأبا حيوة .

- (ه) في الأصل حفة وهو تصحيف.
- (١) زيادة من معانى القرآن للزجاج : ٣٨/٤ .

- (١) في الأصل والأويق وهو تصحيف.
- (٢) ينظر معانى القرآن الزجاج: ٣٨/٤ ، معانى القرآن للنحاس: ١٠/٤ ، إعراب القرآن له: ١٣١/٣، أحكام القرآن الجصاص: ٣٠٨/٣ ، زاد المسير: ١٦/١٦ ، تفسير القرطبي: ٢٠٤/١٦ .
- (٣) معانى القرآن للفراء: ٢٤٨/٢ ، المجاز: ٢٥/٢ ، غريب القرآن لليزيدي: ٢٧٠ ، غريب القرآن السجستاني: ١١٢ ، غريب القرآن للقتبي: ٣٠٢ ، تفسير الطبري: ٨١/١٨ ، معاني القرآن للزجاج: ٣٦/٤ ، تفسير الماوردي: ٣٦/٤ .
- (٤) غريب القرآن للقتبي : ٣٠٢ ، معانى القرآن للزجاج : ٣٦/٤ ، معانى القرآن للنحاس : ١٢/٤ ، زاد المسير : ٢٠٩/١٢ ، تفسير القرطبي : ٢٠٩/١٢ .
- (٥) هو مسطح بن أثاثة بن عباد بن المطلب بن عبد مناف بن قصى القرشي المطلبي أبر عباد ، ( ٥٠٠ -٣٤هـ وقيل ٣٧هـ) ، .. وهو ابن ابنة خالة أبى بكر الصديق ، وقيل ابن خالته ، شهد بدراً ، ثم خاص في الإفك على عائشة ، فجلده رسول الله علام .

ترجمته في الاستيعاب: ٤٩٤/٣ - ٤٩٥ ، سير أعلام النبلاء: ١٨٧/١ ، الإصابة: ٣٠٨/٣ -. 2.4

بسبب دخوله في الإفك (١) .

وقيل : لا يأتل : لا يقصر . مِنْ قِولهم ما [أَلَوْتُ (٢)] جهداً (٢) .

قالَ العجاج :

 $^{\Lambda \Pi N}$  – يذري بإِرْعَاشِ يَمِينِ الْمُوْتَلِي  $^{(1)}$   $^{(2)}$  –  $^{(3)}$   $^{(4)}$  –  $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(4)}$   $^{(5)}$   $^{(6)}$ 

أيْ: المقصرُ الَّذِّي لايبلغُ الجهدَ ،

﴿ يُوَفِّيرِمُ أَلَّهُ دِينَهُمُ ﴾ [٢٥]

جزاءَهم<sup>(٦)</sup> .

﴿ تَسْتَأْنِسُواْ ﴾ [٢٧]

<sup>(</sup>١) أخرج ذلك البخاري في صحيحه في حديث طويل ، كتاب التفسير باب ﴿ إِن الذين يحبون أن تشيع الفاحشة ... ﴾ رقم (٤٧٥٧) : ٨٨٨٨٨ . ومسلم ، كتاب التوبة ، باب حديث الإفك : ١١٣/١٧ ، والطبري في تفسيره : ٨١/١٨ – ٨٢ ، وأخرجه الواحدي في أسباب النزول : ٣٤٣ ، وانظر التعريف والإعلام للسهيلي : ٢٢ ، لباب النقول : ١٥٧ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل ألون والتصويب من معاني القرآن للنحاس.

<sup>(</sup>٢) المجاز: ٢/٥/ ، غريب القرآن للزيدي: ٢٧٠ ، غريب القرآن السجستاني: ١١٢ ، غريب القرآن القتبي عن أبي عبيدة: ٣٠٢ ، معاني القرآن النحاس: ١١/٤ه ، تفسير الماوردي عن أبن بحر: ١١٦/٣

<sup>(</sup>٤) في الأصل الذارع اللؤتلي والتصويب من الديوان.

<sup>(</sup>ه) الديوان: ٢٠٦ ، المعاني الكبير: ١٠٧٦/٢ (بارعاس) ، الضاطريات: ١٥٣ ( ماعاش ، خضعة الدارع ) ، يذري بارعاش: أي برجفان والإرعاش والإرعاس واحد وهو الرجف ، يمين المؤتلي: يد المقصر في الضرب الذي لم يضرب بكل جهده ، يقال: ألى إذا ترك جهده ، خضعة الذراع: أعظمها ، المختلى: الذي يأخذ الخلا، وهو الرطب فإذا يبس فهو الحشيش .

<sup>(</sup>٦) معاني القرآن للنحاس: ١٤/٤ه ، تفسير البغوي: ٥/٥٥ ، زاد المسير: ٢٦/٥ ،

تستعلمُوا مَنْ فِي الدارِ<sup>(١)</sup>.

وقيل : تستبصرُوا ، أي : تطلبونَ منْ يبصرُكم ، فيستأذنُوه (٢) .

والإيناش: الإبصار،

﴿ بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ ﴾ [٢٩]

حوانيت التجار (٢) ، ومناخاتِ الرحال للسابلة (١)(٥) .

وقيل : إنَّها مثلُ الخراباتِ والخاناتِ  $^{(1)}$  والأرحيةِ  $^{(2)}$ .

- (٢) تفسير البغوي عن الخليل: ٥/٦٦ ، المحرر الرجيز: ٢٩٠/١١ ، اللسان: ١٥/٦ ١٦.
- (٣) تفسير الطبري عن ابن زيد : ٩٠/١٨ ، تفسير الماوردي عن الشعبي : ١١٩/٣ . تفسير البغوي عن ابن زيد : ٥/٨٠ ، الكشاف : ٢٠/٣ ، المحرر الوجيز عن الشعبي : ٢٩٣/١١ (وهذا قول غاط قاتله لفظ « المتاع » وذلك ان بيوت القيسارية محظورة بأموال الناس غير مباحة لكل من أراد دخولها بإجماع ، ولا يدخلها إلا من أذن له بها ، بل أربابها موكلون بدفع الناس عنها) . وانظر التسهيل : ٢٤/٢ ، تفسيرالقرطبي : ٢٢٢/١٢ .
- (٤) مناخات الرحال: المواضع التي تناخ فيها الإبل،أي،تبرك . اللسان (نوخ): ٢٥/٣. السيان (سبل): السيالة : أبناء السبيل المختلفون على الطرقات في حوائجهم ، والجمع : السوابل اللسيان (سبل): ٣٢٠/١١
  - (٥) تفسير البغوي : ٥/٨٦ ، زاد المسير : ٢٩/٦ .
- (٢) معاني القرآن القرآء : ٢٤٩/٢ ، معاني القرآن النحاس : ١٩/٤ ه ، أحكام القرآن الجصاص : ٢١٤/٢ ، تقسيره : ٢١/٢١ ، (١ المسير : ٢٩/١ ، وحكى القرطبي في تقسيره : ٢١/٢٠ ، و٢١/٢ ، وحكى القرطبي في تقسيره : ٢١/٢٠ ، وحكى القرطبي في تقسيره : ٢١/٢٠ ، وحكى عن جابر بن زيد أنه قال : ( ليس يعني بالمتاع الجهاز ، ولكن ما سواه من الحاجة ، إما منزل ينزله قوم من ليل أو نهار أو خربة يدخلها لقضاء حاجة ، أو دار ينظر إليها ، فهذا متاع وكل منافع الدنيا متاع ) ، واختاره ابن العربي في أحكام القرآن : ١٣٦٤/٣ فقال : (أما من فسر المتاع بانه جميع الانتفاع فقد طبق المفصل ، وجاء بالفيصل ) ،
  - (٧) كذا في الأصل ولعلها أرحبة جمع رحبة وهي الصحراء بين أفنية القوم والمسجد.
     ينظر اللسان (رحب) : ١/ ٤١٥ .

<sup>(</sup>۱) معاني القرآن للفراء: ۲۲۹/۲ ، غريب القرآن للقتبي : ۳۰۳ ، معاني القرآن للزجاج ۳۹/۴ ، تفسير الماردي عن ابن قتيبة : ۲۱۸/۲ ، زاد المسير : ۲۸/۱ .

﴿ وَلْيَضْرِيْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُنُوبِهِنَّ ﴾ [٣١]

أمرٌ لهُنَّ بالاختمار على أيسر ما يكونُ ، دونَ التطوقِ بالخمارِ ، وإرسالِها بحيثُ [يغطيُّ (۱)] [نحورَهُنَ (۱)] .

﴿ أَوْمَامَلَكُتُ أَيْمَنُهُنَّ ﴾ [٣١]

أيْ : مِنَ الإماءِ<sup>(٣)</sup> . ﴿ أَوِالنَّبِعِينَ غَيْرِأُولِي ٱلْإِرْبَةِ ﴾

ابنُ عباسٍ: التابعُ الَّذِي يتبعُك ليصيبَ مِنْ طعامِك ، ولَا حاجةَ لَهُ فِي النساءِ (أ) .

وقيل : إنَّه العنينُ<sup>(٥)</sup> .

<sup>(</sup>١) في الأمنل لايغطي ، والصواب حذف (لا) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل نحورها والتصويب لتستقيم الضمائر.

 <sup>(</sup>٣) وهذا ما ذهب إليه أبو حنيفة وأحمد ، بينما ذهب مالك والشافعي إلى أنها تشمل الإماء والعبيد تنظر
 المسألة في أحكام القرآن الجصاص : ٣١٨/٣ ، أحكام القرآن لابن العربي : ٣١٧/٣٠ - ٢٣٣/١٠ .
 أحكام القرآن الكيا الهراس : ٣١٢/٤ ، زاد المسير : ٣٣/١ ، أحكام القرآن القرطبي : ٣٢/١٢ ٢٣٤ .

<sup>(</sup>٤) آخرجه الطبري في تفسيره عنه بنحوه وإسناده: صحيح ، وكذا عن قتادة ومجاهد وغيرهم:

٨/ / ٥٥ - ٩٦ ، وأخرجه البيهقي في سننه عنه كتاب النكاح ، باب ما جاء في إبدائها زينتها لغير
اولي الإربة من الرجال ، وافظه (هو الرجل يتبع القوم وهو مغفل في عقله لايكترث للنساء ولا
يشتهيهن) ، ونحوه عن الشعبي ومجاهد ، وعقه عن طاوس والحسن : ٩٦/٧ .

وأخرجه عبد الرازق في تفسيره عن قتادة : ٢/٧٥ ، وأورده الجصياص عنه بلفظه في أحكام القرآن : ٣١٨/٣ ، وانظر غريب القرآن لليزيدي : ٢٧٠ – ٢٧١ ، معاني القرآن للزجاج : ٤٢/٤ ، تفسير الماوردي عن مجاهد : ٢٢٣/٢ ، تفسير البغوي : ٥٠/٠ ، الكشاف : ٢٢/٣ .

<sup>(</sup>ه) معاني القرآن للفراء: ٢٠٠/٢ ، أحكام القرآن للجمساص عن عكرمة : ٣١٨/٣ ، معاني القرآن للنحاس عنه : ٣١٥/٤ ، تفسير المارردي عنه وعن الشعبي : ٢٢٣/٢ ، الكشاف : ٢٢/٣ .

وقيلَ : هوَ الأبلُه الَّذِي لا يستحِي منْهُ النساءُ (۱) .
وإنما جازَ وصفُ « التابعينَ » بـ « غيرَ » نكرة ۗ ؛ / لأنَّ التابعينَ فِي حكم ِ
النكرةِ ، إذ لا يخصُّ قوماً بأعيانهم (۱) .

﴿ وَأَنكِحُواْ ٱلْأَيْنَكَىٰ ﴾ [٣٢] الله م تنقيب النَّاهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ عَنْ أَنْ أَنْ اللَّهِ عَنْ أَنْ أَنْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ

الأَيَّمُ: مَنْ آم عَنِ الزَّوْجِ ، ذَكَراً كَانَ آو اُنْثَى (7) . قَالَ (1) : (8) . (8) . (9) . (7) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) . (8) .

مُ العِرْسُ ، أَوْ مِنْهَا يَشِيمُ (1)

وقيل : الأيّم مِنَ النساءِ خاصة ، كالعزبِ منَ الرجالِ (٢) .

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن لليزيدي: ۲۷۱ ، تفسير الطبري عن مجاهد وابن عباس وسعيد بن جبير والزهري وطاووس: ٩٦/١٨ ، أحكام القرآن للجصاص: ٣١٨/٣ وزاد عطاء والحسن ، تفسير الماوردي عن ابن جبير وعطاء: ١٢٣/٣ ، زاد المسير: ٣٣/١ . وهذه الأقوال متقاربة كما قال النحاس في معانه .

<sup>(</sup>٢) معاني القرآن الزجاج: ٤٢/٤، حجة القراءات: ٤٩٧، مشكل إعراب القرآن: ١١/٢، ، الكشف: ١٢٦/٢ ، البيان في غريب إعراب القرآن: ١٩٥/٢ .

<sup>(</sup>٣) المجاز : ٢/ ٦٥ ، غريب القرآن لليزيدي : ٢٧١ ، غريب القرآن للسجستاني : ١١٢ ، غريب القرآن للقتبي : ٢٠٤ ، معاني القرآن للنحاس : ٢٧/ ٥ ، تفسير البغوي : ٥/٢٧ ، اللسان (أيم) : ٢٠/١٧ – ٤٠ .

<sup>(</sup>٤) هو يزيد بن الحكم الثقفي يعظ ابنه بدراً .

<sup>(</sup>٥) في الأصل لكل والتصويب من المراجع التالية .

<sup>(</sup>١) ديوان الحماسة بشرح التبريزي: ١٠٧/٣ ، بهجة المجالس: ٢٦٥/٣ ، فصل المقال: ٤٦٢ ، اللسان (أيم): ٢٩/١٢ ، البحر: ٢٩٤١ ، شعراء أمويون: ٢٧٣ .

الأيم: الذي تجرد من الأهل والزوج ، والمعنى: أن الموت يشتمل الذكر والأنثى ، فإما أن يموت الرجل وتبقى امرأته أيماً ، أو تموت المرأة ويبقى الرجل أيماً منها.

<sup>(</sup>٧) البحر : ١/٤٤٣ .

﴿ مِنْ بَعَدِ إِكْرُهِ هِنَّ عَفُورٌ تَحِيمٌ ﴾ [٣٣] أَيْ: لَهُنَّ . ﴿ وَمَثَلَا مِنَ ٱلَّذِينَ خَلَوْاً ﴾ [٣٤] مثالاً وعبرة . ﴿ اللَّهُ نُورُ ٱلسَّمَونِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ [٣٥] هاديهما(١) .

وقيلَ : [منورُهُما (٢)] كما يقالُ : فلانٌ رحمةٌ ، وإنَّما منهُ الرحمة (٢) .

﴿ كَمِشْكُوٰقِ ﴾ [٣٥]

[كوة (1) لا منفذ لها (٥) .

وقيل : هو موضع الفتيلة المشتعلة مِنَ الزجاجة (1) .

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبري ورجحه: ۱۰م/۱۸ ، تفسير الماوردي عن ابن عباس وأنس: ۱۲۸/۲ ، تفسير البغوي عن ابن عباس: ۷۹/۱ ، المحرر الوجيز عنه: ۲۰٤/۱۱ ، زاد المسير: ۳۹/۱ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل منونهما والتصويب من الإيجاز: ١٣٢.

<sup>(</sup>٢) معاني القرآن للزجاج : 3/73 ، معاني القرآن للنحاس : 3/870 ، تفسير الماوردي : 3/771 ، تفسير البغوي : 3/70 ، تفسير الرازي : 3/70 ، البحر : 3/80 .

قال ابن تيمية – رحمة الله – بعد أن أثبت صفة النور الله عز وجل: (فقول من قال ﴿ نور السموات والأرض ﴾ هادي أهل السموات والأرض ، كلام صحيح ، فإن من معاني كونه نور السموات والأرض أن يكون هادياً لهم ، ... وكذلك من قال: منور السماوات والأرض ، لاينافي أنه نور ، وكل منور نور ، فهما متلازمان) . الأسماء والصفات لابن تيمية : ٢٥٢/١ ، ٢٥٣ .

<sup>(</sup>٤) زيادة من الإيجاز : ١٣٣ .

<sup>(</sup>ه) معاني القرآن الفراء: ٢٠٢/٢ ، المجاز: ٦٦/٢ ، غريب القرآن اليزيدي: ٢٧١ ، غريب القرآن المقتبي: ٣٠٥ ، العمدة في غريب القرآن: ٢١٩ ، تفسير الماوردي: ١٢٩/٣ ، الجمان في تشبيهات القرآن: ١٤١ .

<sup>(</sup>٦) تفسير الماوردي عن ابن عباس : ١٢٩/٣ ، زاد المسير عنه : ٢٠/٦ ، البحر : ١٤٥٦/١ ، الجمان : ١٤٢

﴿ كَوْكَبُّ دُرِّيُّ ۖ (١) ﴾ [٣٥]

يجوزُ منسوباً إلى الدرِ في حسنهِ وصفائِه .

ويجوزُ أنْ تكونَ دروءاً على وزن فعولٍ منْ الدرءِ ، وهوَ الدفعُ للشياطين ، فخففت الهمزة ، وقلبَت الواو الأخيرة (٢) ياء ؛ لكونِها على الطرف ، وقلبَت الواو الأولى لهَا ياء ، فأنغمت ، وكُسرِ ما قبلَ الياءِ للإتباع (٢) .

﴿ تُوقَدُ الْمُ مِن شَجَرَةٍ مُبُرَكَ قِرْيَتُونَةٍ ﴾

لأنَّ اللهَ بارك فِي زيتونِ الشامِ (٠).

وقيلاً: تخصيصُها ؛ لأنَّ دهنهَا أضواُ وأصفَى ، وأنَّه يسيلُ مِنْ غيرِ اعتصارِ<sup>(١)</sup> .

<sup>(</sup>۱) قرأ أبو جعفر وابن كثير ويعقوب ونافع وابن عامر وحفص عن عاصم وخلف ﴿ دُرى ﴾ مضمومة الدال ممدودة الدال ممدودة مهموزة ، وقرأ أبو عمر والكسائي ﴿ ردى » مكسورة الدال ممدودة مهموزة ، وقرأ عاصم في رواية أبي بكر وحمزة ﴿ دُرى » مضمومة الدال ممدودة مهموزة . المسوط : ۲۲۷ ، الدور : ۲۲۷ ، النشر : ۲۲۲ ، الاتحاف : ۲۲۲ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل والأخيرة ، والصواب حذف الواو .

 <sup>(</sup>٣) ينظر تفسير الطبري: ١٠٩/١٨ ، معاني القرآن للزجاج: ٤٤/٤ ، الحجة لابن خالويه: ٢٦٢ ،
 حجة القراءات: ٤٩٩ ، الكشف: ١٣٨/٢ ، تفسير الماوردي: ١٣٠/٣ ، المحرر الوجير: ٣٠٦/١١ .

 <sup>(</sup>٤) قرأ الكسائي وحمزة وعاصم في رواية أبي بكر وخلف ﴿ توقد ﴾ مضمومة التاء والدال ، خفيفة القاف ، وقرأ الباقون (توقد)
 القاف ، وقرأ حفص عن عاصم يوقد بضم الياء والدال وتخفيف القاف . وقرأ الباقون (توقد)
 مفتوحة التاء والواو والدال مشددة القاف : المبسوط : ٢٦٧ ، النشر : ٢٣٢/٢ ، الإتحاف : ٣٢٥ .

<sup>(</sup>٥) تفسير الماوردي : ١٣٠/٢ ، الكشاف : ٦٧/٣ ، تفسير الرازي : ٢٣٧/٢٣ ، تفسير القرطبي : ٢٨٥/١٣ .

<sup>(</sup>٦) تفسير البغوى : ٥/٧٧ ، الكشاف : ٦٧/٣ ، زاد المسير : ٢٦/١ .

# ﴿ لَاشَرْفِيَةٍ وَلَاغَرْبِيَةٍ ﴾

ليست مِنْ [شجر (۱) الشرق دونَ الغربِ ، أوْ الغربِ دونَ الشرقِ ، ولكنَّها مِنْ شجرِ الشامِ واسطةِ البلادِ بينَ المشرقِ والمغربِ ، فيكونُ أوسطَ الأشجارِ منبتاً وأكرمَها مغرساً (۱)

وقيلً : إِنَّهَا ليسَتْ بشرقيةٍ فِي جبلٍ يدومُ إشراقُ الشمسِ عليهَا ، ولا غربيةٍ نابِتةٍ فِي [وهادٍ (٢)] لا تطلعُ عليه الشمس . كمّا يقالُ : لا خير في المُقْنَاة والمَضْحَاةِ (١)(٥) .

وقالَ الحسنُ : المرادُ أنَّها ليست مِنْ [شَجر (١) الدنيا الَّتِي تكونُ شرقيةً أو ١

<sup>(</sup>١) في الأصل الشجر وهو تصحيف.

<sup>(</sup>۲) تفسير الطبري: ۱۸/۸۱، تفسير الماوردي عن عكرمة وابن شجرة: ۱۳۰/۳ ، تفسير البغوي: ٥/٨٧ ، المحرر الوجيز عن ابن زيد: ٢٠٩/١١ ، تفسير القرطبي عن ابن زيد: ٢٠٩/١٢ ، تال ٢٠٩/١٢ ، تال الرازي في تفسيره: ٢٣٧/٢٣ – ٢٣٨ (وهذا ضعيف ، لأن من قال الأرض كرة ، لم يثبت المشرق والمغرب موضعين معينين ، بل لكل بلد مشرق ومغرب على حدة ، ولأن المثل مضروب لكل من يعرف الزيت ، وقد يوجد في غير الشام كوجوده فيها) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل رهاد والتصويب من الإيجاز: ١٣٣.

والوهاد : جمع وهد ، وهو المطمئن من الأرض ، والمكان المنخفض كانه حفرة ، اللسان (وهد) : ٢٠/٣ - ٤٧١ .

 <sup>(</sup>٤) المقنأة : أسفل الوادي الذي لا تصيبه الشمس ، والمضحاة : رأس الجبل الذي لا تزول عنه الشمس .
 تفسير الماوردي : ٢٠٠/٣ ، وانظر اللسان (قنة) : ١٣٥/١ ، (ضحا) : ٤٧٧/١٤ .

<sup>(</sup>ه) ينظر معاني القرآن الفراء: ۲۰۳/ ، المجاز: ۲۱/۲ ، غريب القرآن اليزيدي: ۲۷۲ ، غريب القرآن القتبي: ۳۰۵ ، تأويل المشكل: ۲۲۸ ، تفسير الطبري ورجحه: ۱۱۰/۱۸ ، تفسير الماوردي: ۱۱۰/۲۳ ، تفسير البغوي: ۷۸/۸۳ ، ورجحه الرازي في تفسيره: ۲۳۸/۲۳ .

<sup>(</sup>٦) في الأصل شجرة والتصويب من الإيجاز: ١٣٣.

غربية ، ولكنَّها مِنْ شجرِ الجنَّةِ بدليلِ قولهِ : ﴿ يَكَاذَ زَيْتُهَا يُضِيَّ } وَلَوْلَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌّ ﴾(١)

وعلىٰ القولِ الأولِ : يكادُ صفاءُ زيتِها يلمعُ كضوءِ النارِ ، وإنْ لَمْ تمسَسْهُ نازٌ(٢) ./

وعنْ [أبَيِّ بنِ (٢)] كعبِ: أنَّ هذا لا [يُؤُولُ (٤)] على ظاهرِه ، ولكنَّه كمَا قالَ اللهُ . ﴿ مَثَلُ ﴾ ، فنورُ اللهِ : الإسلامُ ، والمشكاةُ : صدرُ المؤمنِ ، والزجاجةُ : قلبُه ، والمصباحُ فيه : الإيمانُ ، والشجرةُ المباركةُ : شجرةُ البنوةِ (١٠) .

<sup>(</sup>۱) أخرجه عنه عبد الرازق في تفسيره: ۲۰/۲، والطبري في تفسيره: ۱۱۰/۱۸، وإسناده صحيح إلى الحسن، وحكاه عنه الزجاج في معانيه: ٤٥/٤، والماوردي في تفسيره: ١٣١/٣، وابن عطيه في المحرر الوجيز: ٣٠٧/١١، وابن ناقيا في الجمان في تشبيهات القرآن: ١٤٩، قال الرازي في تفسيره: ٢٣٧/٢٣ (وهذا ضعيف؛ لأنه تعالى إنما ضرب المثل بما شاهدوه وهم ما شاهدوا شجر الجنة).

 <sup>(</sup>۲) معاني القرآن للنحاس: ٢/٣٥ه ، تفسير الماوردي عن ابن عيسى: ١٣١/٣ ، تفسير البغوي:
 ٥/٧٨ ، الكشاف: ٢٨/٣ ، المحرر الوجيز: ٢٠٨/١١ ، زاد المسير: ٢٣/١١ ، الجمان في تشبيهات القرآن: ١٤٢ .

<sup>(</sup>٣) زيادة من تفسير الماوردي ، وأحكام القرآن الجصاص .

<sup>(</sup>٤) في الأصل يأول والتصويب من الإيجاز: ١٣٣.

<sup>(</sup>٥) أخرجه عنه الطبري في تفسيره بإسناد صحيح : ١٠٧/١٨ ، ورجحه ، وابن أبي حاتم في تفسيره رقم ( ٤٩ه ، ٢١٥ ، ٧٠٥ ) .

وقال المحقق: قد صححه الحاكم في المستدرك ووافقه الذهبي: ٣٥٠، ٣٥٠، ٣٥٢/١، وأخرجه الحاكم في المستدرك كتاب التفسير: ٣٩٩/٢ مختصراً وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي. وعزاه ابن كثير إلى أبي جعفر الرازي: ٢٩٠/٢، وأورده السيوطي في الدر المنثور: ٥/٨٥ وزاد نسبته إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن مردويه.

وحكاه عنه الجمعاص في أحكام القرآن: ٣٢٧/٣ - ٣٢٨ ، والماوردي في تفسيره: ٣٢٩/٣ ، والبغوي في تفسيره: ٧٩/٥ .

﴿ فِي بُيُوتٍ أَذِنَ اللَّهُ أَن تُرْفَعَ ﴾ [٣٦] يعنِي المساجد، أي: هذه المشكاة فيها (١).

والبيعُ (٢) : قَدْ يكونُ [لغيرِ (٣)] التجارةِ ، لِمَا يبيعُ الرجلُ غلةَ ضيعتِه ، فلذلكَ جمعَ بينَهما ،

وكذلك التجارُ: هُمْ أصحابُ الجلبِ والتجهيزِ ، والباعة : هُمْ المقيمونَ فِي البلدة(1) .

﴿نَنَقَلَبُ فِيهِ ٱلْقُلُوبُ ﴾ [٣٧]

[بـ(٥)]بلوغها إلى الحناجر . ﴿ وَٱلْأَبْصَكُرُ ﴾

وإلى هذا الرأي يذهب الأخفش ، انظر المجاز : ٢٤١/٢ ، تأويل المشكل : ٣٢٧ – ٣٢٨ . قال القرطبي في قال ابن العربي في أحكام القرآن : (وهذا كله عدول عن الظاهر) : ١٣٨٩/٢ ، قال القرطبي في تفسيره : ٢٢٨/٢٢(وكذلك في جميع الأقوال لعدم ارتباطه بالآية ما عدا القول بأن هذا مثل ضربه الله تعالى لنوره ولا يمكن أن يضرب لنوره المعظم مثلاً ، تنبيها لخلقه إلا ببعض خلقه ؛ لأن الخلق لقصورهم لا يفهمون إلا بأنفسهم ومن أنفسهم ، ولولا ذلك ما عرف الله إلا الله وحده) .

<sup>(</sup>١) معانى القرآن للزجاج : ٤٥/٤ ، معاني القرآن للنحاس : ٣٨/٤ ، تفسير الماوردي : ١٣٢/٣ .

 <sup>(</sup>٢) إشارة إلى قوله تعالى: ﴿ رجال لاظهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام المسلاة وإيتاء الزكاة .
 [النور: ٣٧] .

<sup>(</sup>٣) في الأصل بغير والتصويب من الإيجاز: ١٣٣ ،

<sup>(</sup>٤) تفسير الماوردي : ١٣٢/٣ ، تفسير البغوي : ٥٠/٥ ، زاد المسير : ٤٧/١ ، تفسير القرطبي : ٢٧٩/١٢ .

<sup>(</sup>٥) زيادة من الإيجاز: ١٣٣.

بالشخو صِ والزرقةِ والردِّ على الأدبارِ<sup>(۱)</sup>. ﴿ وَإِقَامِ ٱلصَّلَوٰةِ ﴾

أيْ : إقامتِها ، لكن الإضافة كالعوضِ مِنَ الهاءِ ، لمَّا كانَتْ الهاءُ في الإقامةِ عوضاً مِنَ الواوِ<sup>(١)</sup> .

﴿ كُسَرَابِ بِقِيعَةِ ﴾ [٣٩]

جمع قاع ، مثل جَارِ وَجيرة (٢) .

﴿ فِي بَعْرِلُجِيٍّ ﴾ [٤٠]

مضافٍ إلى اللبَّةِ، وهُو معظمُ البحرِ.

﴿ إِذَآ أَخْرَجَ يَكُدُونُو يَكُذُيُونِهَا ﴾ [٤٠]

أيْ : لَمْ يرَهَا إلَّا بعد جهد (1) .

وقال الزجاج : معناه لم يرها ولم يكد (٥) .

وذكر غيلانُ البخترِي (١) : كُنْتُ واقفاً بكناسةِ الكوفةِ (١) ، وذُو الرُّمَّةِ ينشدُ :

<sup>(</sup>۱) تفسير الماوردي: ۱۳۳/۳ ، تفسير البغوي: ٥/١٨ ، زاد المسير: ٤٨/١ ، تفسير القرطبي: ٢٨٠/١٢ .

<sup>(</sup>٢) الكشاف: ٦٩/٣ ، المحرر الوجيز: ٢١٠/١١ ، تفسير القرطبي: ٢٨٠/١٢ .

<sup>(</sup>٣) معاني القرآن للفراء : ٢٤٥/٢ ، معاني القرآن للزجاج : 87/8 ، المسحاح : 778/8 ، اللسان (قيم) : 778/8 ، الجمان في تشبيهات القرآن : 100.8 .

<sup>(</sup>٤) معاني القرآن للفراء عن بعض المفسرين : ٢٥٥/٢ ، معاني القرآن للزجاج وضعفه : ٤٨/٤ ، تفسير الماوردي عن ابن عيسى : ١٣٥/٣ ، زاد المسير عن المبرد : ١٠/١ .

<sup>(</sup>ه) معاني القرآن للزجاج: ٤٨/٤ ، وانظر معاني القرآن للفراء ورجحه: ٢٥٥/٢ ، المجاز: ٢٧/٢ ، تفسير الفراء ورجحه: ١٣٥/٢ ، زاد المسير عنه: ٢/٠٥٠ .

<sup>(</sup>٦) هو غيلان بن الحكم بن البخترى بن المختار : انظر الموشع : ١٦٤ .

 $^{(1)}$   $^{(2)}$   $^{(2)}$   $^{(3)}$   $^{(3)}$   $^{(3)}$   $^{(4)}$   $^{(5)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$   $^{(7)}$ 

رسيسَ الهَوَى ..... .....

قالَ : وبادَرْتُ إلى أبِي بِمَا جَرَى ، فقالَ : يابُنيَّ ، أخطأَ ابنُ شبرمة فِي رَدِّهِ ، وأخطأَ ذُو الرُّمةِ فِي قبولهِ .

والمعنى : لمْ يبرحْ ، ولمْ يكُدْ ، كمَا قالَ الله تعالى : ﴿ إِذَآ اَخْرَجَ يَكُدُ مُ لَمْ يَكُدُ مَا قالَ الله تعالى : ﴿ إِذَآ اَخْرَجَ يَكُدُ مُو لَمْ يَكُدُ (٠) . والمعنَى : لمْ يرَهَا ولمْ يكُدُ (٠) .

(٧) الكناسة - بالضم - وهي محلة بالكوفة ، عندها واقع يوسف بن عمر الثقفي ، زيد بن علي بن
 الحسين بن علي بن أبي طالب . معجم البلدان : ٤٨١/٤ .

(١) زيادة من الديوان .

(٢) الديوان: ١٠٨ ، الموشع: ١٦٣ ، المنازل والديار: ٨٣ ، شرح المقصل لابن يعيش: ١٦٤/٧ ، الجمان في تشبيهات القرآن: ١٤٣ ، رس الهوى: ثبت في القلب ، يبرح: يزل ، ورسيس الهوى: خفيه ، وقيل أوله ، والنأي: البعد، يقول: إن العشاق إذا بعدوا عمن يحبون دب السلو إليهم ، وذال عنهم ما كانوا يقاسون ، وأما أنا فلم يقرب زوال حبها عني ، فكيف يمكن أن يزول .

(٢) في الأصل شرمة والتصويب من الموشع.

وهو عبد الله بن شبرمة ، أبو شبرمة (٩٢ - ١٤٤هـ) تفقه بالشعبي ، وكان شاعراً ، وهو من فقهاء التابعين ، قال حماد بن زيد : ما رأيت كوفياً أفقه من ابن شبرمة .

ترجمته في : طبقات ابن سعد :  $7 \cdot 700 - 700$  ، طبقات الفقهاء للشيرازي :  $80 \cdot 100$  ، سير أعلام النبلاء : 1787 - 780 .

- (٤) في الأصل فعيره وهو تصحيف.
- (٥) الموشح : ١٦٣ ، أمالي المرتضي : ٢٣٢/١ ، ٣٣٣ ، الخزانة : ٤/٧٥ .

وهو من قيس بن ثعلبة من بني سعد بن مالك - رهط طرفة بن العبد - وهو قديم جاهلي ، صحب المرىء القيس عندما خرج إلى بلاد الروم ، عمر حتى جاوز التسعين .

ترجمته في : طبقات فحول الشعراء : ١/٩٥١ ، طبقات الشعراء : ١٧٩ – ١٨٠ ، معجم المزرباتي : 7-3 ، الأغاني : 7-3 ، الأعاني : 7-3 ، الأغاني : 7-3 ، الأغاني : 7-3

ملمومة : يقال : كتيبة ملمومة ، ململمة : أي مجتمعة مضموم بعضها إلى بعض ، لايخرق الطرف:
لاينفذ البصر في عرضها من كثرتها ، الكوكب : معظم الشيء ، فخم : عظيم ضخم ، وضوحها :
ظهورها وبياضها ، تزجى : تسوق ، الصبوح : شرب الغداة ، اللبان : الصدر وقيل وسطه .

 <sup>(</sup>١) تفسير الماوردي : ٣/٥٧٦ ، الكشاف : ٣/٧٠ ، المحرر الوجيز : ١١/٥١١ .

 <sup>(</sup>۲) معاني القرآن النحاس: ۱۳۱/۵، تفسير الماوردي عن مجاهد: ۱۳۲/۳، تفسير البغوي عنه:
 ۸۳/۰ ، المحرر الوجيز: ۱۱/۸۱۱.

<sup>(</sup>٣) معاني القرآن للفراء: ٢٠٦/١ ، المجاز : ٦٧/٢ ، غريب القرآن للقتبي : ٣٠٦ ، العمدة في غريب القرآن : ٢٢٠ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل عمر بن قمئة والتصويب من طبقات الشعراء .

<sup>(</sup>٥) في الأصل وملومة لاتحرق ، شديدها ، والتصويب من الديوان .

<sup>(</sup>٦) الديوان : ٣٢ ، ٣٢ (تحت نحورها) ، الاختيارين : ٤٤٥ ، ( ضخم ، تحت نحورها ) ، المعاني الكبير : ٨٩١/٢ .

﴿ زُكَامًا ﴾ [٤٣]

متراكباً بعضُه فوقَ بعضٍ<sup>(۱)</sup> ، قالَ ذُو الرَّمَّةِ : ٨٤٢ – تسَّتُ أعداءً قُرْيَانٍ [تَسَنَّمَهَا<sup>(٢)</sup>] ركامُ غَيْمٍ وَمُرْتَجَّاتُه السَّودُ<sup>(٢)</sup>

و الودق : المطر (٥) .

وقيل : البرق (١) ، قال (١) :

٨٤٣ - أَثَرْنُ عَجَاجَةً وَخَرَجُنَ مِنْهَا

خروجَ الوُدْقِ مِنْ خِلُلِ السَّحَابِ(^)

وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن جِبَالٍ
 وَيُنَزِّلُ مِنَ ٱلسَّمَآءِ مِن جِبَالٍ

(١) المجاز : ١٧/٢ ، تفسير الماوردي : ١٣٦/٣ ، المحرر الوجيز : ١١٦/١١ .

(٢) في الأصل تسمنها والتصويب من الديوان.

(٣) الديوان : ١٨٧ (غر الغمام ومرتجاته) ، ولا شاهد فيها المؤلف .

تستن: أي الحمير تعلق أعداء الطريق ، والأعداء: الجوانب ، وقريان: مجاري الماء إلى الرياض الواحد: قريّ ، تسنمها: ركبها ، والغر: البيض ، ومرتجاته: يعني السحائب ارتججن بالماء .

- (٤) إشارة إلى قوله تعالى : ﴿ فَتَرَى الوَّدَّقَ يَخَرُّ مِنْ خِلالِهِ ﴾ [النور : ٤٣] .
- (٥) معاني القرآن للفراء: ٢٠٢٥٢ ، المجاز: ٢٧/٢ ، غريب القرآن للسجستاني: ١١٣ ، غريب القرآن للقتبي : ٢٠٦ ، معانى القرآن للزجاج: ٤٩/٤ ، تفسير الماوردي عن الجمهور: ١٣٦/٣ .
- (٦) تفسير الماوردي عن أبي الأشهب العقيلي: ١٣٦/٣ ، تفسير القيبي عنه: ٢٨٨/١٢ ، وكذا البحر: ١٤٤٤/٦
  - (٧) هو زيد الخيل كما في اللسان.

قيل : المرادُ بِهِ الكثرةُ والمبالغةُ (۱) ، كما قالَ ابنُ مقبلٍ :

A88 - إِذَا مِتُّ عَنْ ذِكْرِ القَوَافِي فَلَنْ تَرَى لَكُو الْمَا قَائِلاً مِثْلِي أَطَبَّ وأَشْلَعُوا لَهَا قَائِلاً مِثْلِي أَطَبَّ وأَشْلَعُوا لَهَا قَائِلاً مِثْلِي أَطَبَّ وأَشْلَعُوا اللهُ مَثْلِي أَطَبَّ وأَشْلَعُوا اللهُ عَلَيْ مِنْ مَنَا أَبُونِ مِنَا أَهُ قَالَ الشَّعْرِ اللهِ اللهُ اللهُ عَلَيْ مَنَا أَهُ قَالَ الشَّمَاخُ :

في معنَاهُ قالَ الشَّمَاخُ :

في معنَاهُ قالَ الشَّمَاخُ :

لِيُبْضِورَ ضَوْعَهَا الرَّجُلُ البصيرُ (۱)

(إذا ما قلت خابية زهاها سواد الليل والربح الدبور)

\_ \ . . \ \_

<sup>(</sup>۱) معاني القرآن الفراء: ٢٥٧/٢ ، معاني القرآن الزجاج: ٤٩/٤ ، تفسير الماردي: ٣٠٣١-١٣٧ ، تفسير الماردي: ٣٠٦٠ ، ١٣٧ . وقد أثبت العلم الحديث أن السحاب الذي ينزل منه البرد إنما يكون على هيئة وشكل جبل ، وإلا لم يتكون فيه البرد . وعلى هذا فذكر الجبل هنا حقيقة لامجازاً: (شريط الجديد في الإعجاز العلمي الشيخ عبد المجيد الزنداني) وينظر مذكرة: القول القويم في الإعجاز العلمي القرآن الكريم تأليف د/علي محمد نصر : ٢٧ ، وبحث : أوجه الإعجاز في القرآن الكريم في وصف السحاب الركامي : ٢ ، ١٦ ، ٢٨ ، وقد أشار الزجاج في معانيه إلى نحو هذا القول : ٤٩/٤ ، وكذلك الكلبي في التسهيل : ٣/٧٠ حيث قال : (قيل : إن الجبال حقيقة ، وأن الله جعل في السماء جبالاً من برد) .

 <sup>(</sup>٢) الديوان: ١٣٥ - ١٣٦ ، طبقات الشعراء: ٢٢٦ وقيهما (لها تالياً ، مارداً ضربت له) ، المسائل الطبيات: ١٩٧ ، أمالي ابن الشجري: ١١/١ ، وقيهما (لها شاعراً ، بطون جبال )،الخاطريات:
 ٨٥ ( له ، بطون جبال ) ، دلائل الإعجاز: ٣٢٢ (بعدي أطب ، سائراً ، ضربت له) .

أطب: أي أعرف ، المارد: العاتي الشديد ، يريد به البيت الجيد السائر ، الحزون: جمع حزن وهو ما غلظ من الأرض في ارتفاع وخشونة .

<sup>(</sup>٣) الديوان : ١٥٧ ، (فما كادت ولو رفعوا) ، أمالي القالي : ٢٠٥/٢ (ولو رفعت) ، تفسير الماوردي : ١٣٧/٣ ، تفسير القرطبي : ٢٩٠/١٢ ، وفي جميعها (إلا البصير) .

سناها : ضوؤها ، يريد : أن هذه النار بعيدة لايكاد يبصر ضوءها - إذا ارتفع - إلاقوي البصر. وقبله :

﴿ فَمِنْهُم مَّن يَمْشِى عَلَى بَطْنِهِ ﴾ [83] دخل فيه ما ينساحُ ويعوم ، فكانَ لفظة [المشي (١)] أعمَّ لا شتماله على النوعينِ .

وَمَنْ قَالَ : لا يستَّى الانسياحُ على البطنِ مشياً ، فإنَّه لمَّ يسمعٌ مِنَ العربِ شيئاً ، وَمَا (٢) أكثرَ ما شُبِّهَتْ مِشْيَةُ النِّساءِ بِمَشْيِ الحيَّاتِ . قَالَ (٢) :

٨٤٧ - يَمْشِينَ مَشْيَ الْأَيْمِ أَخْضَرَهُ النَّدَى

قُبَّ البطونِ رواجعَ الأكفالِ<sup>(1)</sup> وقالَ آخرُ<sup>(0)</sup> :

٨٤٨ - أَتَذْهَبُ لَيْلَى فِي اللَّمَامِ ولا تُرَى وِياللَّيلِ أَيْمٌ حيثُ شاءً يَسِيبُ<sup>(١)</sup>

﴿ قُل لَّانُقُسِمُواْطَاعَةُ مُعَرُوفَةً ﴾ [٥٣]

<sup>(</sup>١) في الأصل الشيء وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل واعل الصواب فما حتى يستقيم السياق .

<sup>(</sup>٣) هو الكميت الأسدي كما جاء في الحيوان وغيره ، ونسب للكميت بن معروف أيضاً .

<sup>(</sup>٤) ديوان الكميت بن زيد : ٣/٢ه ، الحيوان : ٥٧١٠ ، ٢١٥ ، معجم المرزباني : ٢٣٩، اباب الآداب : ٣٧١ ، شعر الكميت بن معروف ( ضمن شعراء مقلون ) : ١٩٧ ، وفيها جميعا صدره :

يمشين مشي قطا البطاح تأودأ

وعلى هذا فلا شاهد فيه .

قب: جمع قباء ، والقبب: دقة الخصر وضمور البطن ، التأود: التثني .

<sup>(</sup>٥) أنشده ثعلب كما في اللسان .

<sup>(</sup>٦) الحيوان : ٤٧٤/٤ ( سلمي ) ، اللسان : (سيب) : ٢٧٧/١ (سلمي ، فلا تري) .

ساب يسبيب: مشي مسرعاً ، وسابت الحية: تسبيب إذا مضت مسرعة ، الأمام: اللقاء السريع ،

أَيْ : طاعةٌ أمثلُ مِنْ أَنْ تُقْسِمُوا (١) . أَوْ طاعةٌ معروفةٌ أُولَىٰ مِنْ طاعِتِكُم هٰذِه المدخولةِ المنحولةِ (١) . أَوْ طاعتُكُم معروفةٌ أنَّها كاذبةٌ بالقولِ (٢) .

﴿ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ ﴾ [٥٥]

[يجعلَهم(١)] خلفاءً مِنَ الماضيين/

﴿ وَالَّذِينَ لَرَبَالُغُوا ٱلْحُلُّمُ ﴾ [٥٨]

وهوَ مِمَّنْ يميزُ وَيُصِفُ .

﴿ ثُلُثَ عَوْرُتِ ﴾

أي : أوقات عورة  $^{(0)}$  .

وخصَّ الأوقاتُ الثلاثةَ بالاستئذانِ ؛ لأنَّها أوقاتُ تكشف وتبذل .

﴿ وَٱلْقَوَاعِدُ ﴾ [٦٠]

 $[\mathbf{a}\ddot{\vec{v}}^{(1)}]$  اللَّاتِي قعدْنَ بالكبرِ عنِ الحيضِ [والحبلِ $\vec{v}^{(1)}]^{(1)}$ .

 <sup>(</sup>۱) الكتاب: ۱۳۱/۲ ، معاني القرآن الزجاج: ١/٥ ، معاني القرآن النحاس: ١/٤٥ ، أحكام القرآن الجصاص: ۲۲۹/۲ ، تفسير الماوردي: ۱۳۸/۲ ، الكشاف: ۷۳/۲ ، تفسير الماوردي: ۲۹۲/۱۲ .

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن للقتبي : ٣٠٦ ، إعراب القرآن للنحاس : ١٤٤/٣ ، الكشاف : ٧٣/٣ ، تفسير القرطبي : ٢٩٦/١٢ ، البحر عن الزمخشري : ٢٦٨/١ .

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري عن مجاهد : ١٢١/١٨ ، أحكام القرآن للجصاص عنه : ٣٢٩/٣ ، الكشاف : ٢٣٣/٣ ، الكشاف : ٧٣/٣

<sup>(</sup>٤) في الأصل يجعلكم وهو تصحيف.

<sup>(</sup>ه) هذا على قراءة ﴿ ثلاث ﴾ بالنصب وهي قراءة أبي بكر وخلف وحمزة والكسائي ، بينما قرأ الباقون بالرقم ، المبسوط : ٢٦٩ ، البحر : ٢٧٢/١ ، النشر : ٣٣٣/٢ ، الإتحاف : ٣٢٦ .

<sup>(</sup>٦) في الأصل هي ، والحيل ، وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٧) تفسير الماوردي : ١٤١/٣ ، تفسير البغوي : ٥/٨٩ ، زاد المسير : ٦٢/٦ .

# ﴿ غَيْرَمُتَ بَرِّحَاتٍ بِزِينَةٍ ﴾

غيرَ مظهراتٍ [زينتَهُنَّ<sup>(۱)</sup>] للنظرِ إليهَا . ﴿ وَلَاعَلَىٰۤ أَنفُسِكُمُ أَنتَأ كُلُواْمِنْ بُيُوتِكُمُ ﴾ [٦١]

أي : مِنْ أموالِ عيالِكم (٢) .

وقيل : أراد بيوت أولادِكم، بدليلِ أنَّه لمْ يذكرْ فِي الآيةِ بيوت أولادِكم (٢) .

# ﴿أَوْمُنَامَلَكُ تُعُمِّلُو مُنْكَاتِحَهُ: ﴾

أيْ : ما يتولاه وكيلُ الرَّجلِ فِي مالِه وضياعِه ، فيأكلُ ممَّا يقومُ عليه (١) . وقيلَ : إنَّه [فييما(٥)] يتولاَّهُ القيَّمُ مِنْ أموالِ اليتامَى(١) .

وقيلَ : إنَّهُ أَكُلُ الرجلِ مِنْ مالِ عبد[ه (^\) .

<sup>(</sup>١) في الأصل زينتها والتصويب من الإيجاز: ١٣٤.

<sup>(</sup>٢) تأويل المشكل : ٣٣٣ ، معاني القرآن للنحاس : ١٤٥٥ ، تفسير الماوردي : ١٤٣/٣ ، تفسير البغوي : ٥٠/٠٠ .

<sup>(</sup>٣) تأويل المشكل : ٣٣٣ ، معاني القرآن النصاس : ١٤٠/٥ ، تفسير الماوردي : ١٤٣/٣ ، تفسير البغوي : ٥٠/٥ .

<sup>(</sup>٤) تأويل المشكل : ٣٣٤ ، تفسير الطبري : ١٢٩/١٨ - ١٣٠ ، تفسير ابن أبي حاتم عن السدي برقم (٩٩٨) : ٢/٢١ .

وقال المحقق: فيه الحسين بن علي مسكوت عنه . تفسير الماوردي عن ابن عباس : ١٤٣/٣ ، الكشاف : ٧٧/٣ ، البحر : ٤٧٤/١ .

<sup>(</sup>٥) في الأصل ممن والتصويب من الإيجاز: ١٣٤.

<sup>(</sup>٢) البحر : ٦/٤٧٤ .

<sup>(</sup>٧) زيادة يقتضيها السياق .

<sup>(</sup>٨) معاني القرآن الفراء: ٢٦١/٢ ، غريب القرآن القتبي : ٣٠٨ ، تأويل المشكل : ٣٣٤ ، تفسير الماوردي عن ابن عيسى : ١٤٣/٣ ، الكشاف : ٧٧/٣ ، البحر : ٤٧٤/١ .

﴿ أَوْصَدِيقِكُمْ ١٦]

أيْ : إِذَا [كانَ (١)] الطعامُ حاضراً غيرَ محرزٍ (٢) وكانَ الصديقُ بحيثُ لا يحتجبُ بعضُهم عَنْ بعضِ في مال ونفس .

﴿ فَسَلِّمُوا عَلَىٰٓ أَنفُسِكُمْ ﴾ [11]

أيْ : [ إِذَا دخلتُم (٢)] بيوتاً فارغةً .

فقولُوا : السلامُ علينًا وعلى عبادِ اللهِ الصالحينَ (1) .

﴿ عَلَىٰٓ أَمْرِجَامِعِ ﴾ [٦٢]

أي : للجهادِ (٥) ، نزلَتُ فِي يومِ الأحزابِ (١) .

وقيلُ : إنَّهُ عامُّ حتى في يوم الجمعة والعيدين (٧) .

<sup>(</sup>١) زيادة من الإيجاز : ١٣٤ .

<sup>(</sup>٢) تفسير الماوردي : ١٤٣/٣ ، أحكام القرآن لابن العربي : ١٤٠٤/٣ . وانظر زاد المسير : ١٠/٦ ، تفسير القرطبي : ٢١٦/١٢ .

<sup>(</sup>٣) زيادة من تفسير الماوردي: ١٤٥/٢.

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبدالرزاق في تفسيره بنحوه عن مجاهد : ٢٦/٢ ، وأخرجه البخاري في الأدب المقرد : ٢٥٧ ، عن ابن عمر بنحوه ، وابن أبي شيبة في المصنف كتاب الأدب : ٢٠/٨ وقم (٥٨٨٠) بنحوه عن ابن عمر وإبراهيم وأبي مالك : عنه ، وعن عكرمة رقم (٥٨٨٥) ، وحكاه الماوردي في تقسيره عن ابن عمر وإبراهيم وأبي مالك : ٢٤٠/٢ ، تقسير البغوي : ٥٩/٠ ، أحكام القرآن لابن العربي عن ابن عمر : ١٤٠٨/٣ .

<sup>(</sup>ه) معاني القرآن الرجاج: ٤/٥٥ ، أحكام القرآن الجصاص عن الحسن وسعيد بن جبير: ٣٣٧/٣ ، تفسير الماوردي عن زيد بن أسلم: ١٤٠٩/٣ ، أحكام القرآن لابن العربي عنه: ١٤٠٩/٣ ورجحه .

<sup>(</sup>٦) الكشاف : ٧٩/٣ ، المحرر الوجيز : ٣٣٠/١١ ، أحكام القرآن لابن العربي : ١٤١٠/٣ ، تفسير القرطبي : ٣٢١/١٢ .

 <sup>(</sup>٧) معاني القرآن للقراء: ٢٦٢/٢ ، غريب القرآن للقتبي: ٣٠٩ ، معاني القرآن النحاس: ٣١٤/٥ ،
 تقسيرالماوردي عن يحيى بن سلام: ١٤٥/٣ ، تقسير البغري: ٥١/٥ ، زاد المسير: ٢٧/١ .
 واختاره الجصاص في أحكام القرآن: ٣٣٧/٣ ، والقرطبي في أحكام القرآن: ٣٢١/١٢ .

و ﴿ لَا تَجْعَلُواْ دُعَاءَ الرَّسُولِ بِينَكُمْ ﴾ [٦٣]
أي : تحامُوا عَنْ سخطَتِه ، فإنَّ [دعاءَه (۱)] مسموعُ (۱) .
وقيل : لاتدعُوا باسمه ، ولكنْ يارسولَ اللهِ في لينٍ وتواضعٍ (۱) .
﴿ يَتَسَلَّلُونَ مِنكُمْ لِوَاذًا ﴾

يلوذُ بعضُهم ببعضٍ ، ويستترِ بهِ ، حتَّى ينسلَّ مِنْ بينِ القومِ فراراً مِنَ الجهاد (1) .

وقيل : عَن ِ الجمعةِ والخطبة (٥) .

﴿ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ ۗ

يتخلفونَ عنه أ.

﴿ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةً ﴾

محنة ومكروه .

# [ تهت سورة النور ]

<sup>(</sup>١) في الأصل دعا والتصويب من الإيجاز: ١٣٤ ،

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري عن ابن عباس رجحه : ١٣٤/١٨ ، معاني القرآن النحاس عن ابن عباس ، ورجحه : ١٥٦/٥ ، أحكام القرآن الجصاص عنه : ٣٣٧/٣ ، تفسير الماوردي عنه : ١٤٦/٣ ، تفسير البغوي عنه : ١٤٦/٣ ، والمصاف : ٣٩/٣ ، زاد المسير : ١٨/٦ ، وقال ابن عطية في المحرر الوجيز : ٣٣٠/١١ ، ولفظ الآية يدفع هذا المعنى) . يريد أن افظها يقتضي أن يكون الدعاء بمعنى المناداة ، وإلا لقال : دعاء الرسول عليكم كدعاء بعضكم على بعض . والله أعلم .

<sup>(</sup>٣) معاني القرآن للقراء: ٢٦٢/٢ ، غريب القرآن للقتبي : ٣٠٩ ، تفسير الطبري عن مجاهد وقتادة : ١٤٦/٨ ، أحكام القرآن للجصاص عنهما : ٣٢٠/٣ ، تفسير الماوردي عنهما : ٩٢/٥ ، المحرر الوجيز عن مجاهد وغيره ورجحه : ٣٣٠/١١ ، زاد المسير : ١٨/١ .

قال ابن كثير في تفسيره : ٣٠٨/٣ (وهو الظاهر من السياق ... فهذا من باب الأدب في مخاطبة النبي ﷺ والكلام معه وعنده ...) .

 <sup>(</sup>٤) معاني القرآن الفراء: ٢٦٢/٢ ، تفسير الطبري: ١٣٥/١٨ ، تفسير الماوردي عن النقاش:
 ٢١٤٦/٣ ، تفسير البغوي: ٩٢/٥ ، تفسير الرازي: ٤٠/٢٤ .

<sup>(</sup>٥) معاني القرآن القرآء: ٢٦٢/٢ ، تفسير الماوردي عن مجاهد والحسن: ٤٦/٣ ، تفسير البغوي: ٩٢/٥ ، تفسير الرازي: ٤٠/٢٤ .



﴿ بَيَارَكُ(١) ﴾ [١]

تعالى ، اشْتَقَّ مِنَ البُرَكِ<sup>(٢)</sup> ، وهوَ طائرٌ يطِّقُ فِي الهواءِ ، ولا يَسِفُّ (٢) إلىٰ الأرضِ ، ذكرَهُ زهيرٌ : /

٨٤٩ - حتَّى اشْتَغَاثَتُ بِماءٍ لاَ رِشَاءَ لَهُ

مِنَ الأباطِحِ في حافاتِه البرك(1)

وقيلَ : إِنَّهُ مِنَ البركةِ (٥) ، على معنى الثبوتِ والنماِء كلَّه ، أيَّ : ثبتَ ملكُه [ودامَ (١)] أمرُه ، ومنْهُ بروكُ الإبلِ (١) وبراكاءُ القتالِ (٨) .

<sup>(</sup>١) من قوله تعالى : ﴿ تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون العالمين نذيراً ﴾ .

 <sup>(</sup>٢) جمع بركة - بالضم - وهو طائر من طيور الماء أبيض ، وهو الذي يسمى الشيق .
 حياة الحيوان للدميري : ١٧٥/١ ، اللسان : ١٩٣/١ ، ٢٩٩ .

<sup>(</sup>٣) أي لايدنو ، جاء في اللسان : أسف الطائر والسحابة وغيرهما : دنا من الأرض . (سنف ) : 107/4

<sup>(</sup>٤) الديوان : ٥٠ ، شرح شعر زهير : ١٣٤ ، المعاني الكبير : ٣٠٩/١ (ثم استغاث) ، الدر المصون : ٥/٢/٥ ، حياة الحيوان : ١/٥/١ .

يصف قطاة فرت من صقر ، إلى ماء جار على وجه الأرض ، وقيل : يصف الناقة التي تحمله . لا دشاء له : أي يجري على وجه الأرض ، البرك : طيور بيض صغار ، قال ثعلب : (يقول : إنها لم تزل مجتهدة في طيرانها حتى استغاثت بماء أبطح) .

<sup>(</sup>٥) معاني القرآن الفراء: ٢٦٢/٢ ، معاني القرآن الزجاج: ٤/٧٥ ، معاني القرآن النحاس: ٥/٥ ، العمدة في غريب القرآن: ٢٢٢ ، تفسير الماوردي: ١٤٨/٣ .

<sup>(</sup>١) في الأصل ودوام وهو تصحيف.

<sup>(</sup>V) جاء في اللسان: برك البعير يبرك بروكاً: أي استناخ: ٣٩٦/١٠.

﴿ يَعْلَمُ السِّرَ فِي السَّمَاوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ [٦]

أي : أنزلَهُ على مقتضَى علمِه ببواطنِ الأمورِ .

﴿ فَضَلُّوا ﴾ [٩]

[ناقضُوا(۱)] ، إذْ قالُوا : [اختلقَها(٢)] وافترَاها ، وقالُوا فهي [تملَّى ٢)]

عليهِ .

﴿ سَمِعُواْ لَمَا التَّغَيْظُاوَزَفِيرًا ﴾ [17]

قَالَ زيدُ بنُ عليِّ أَ: تشرفُ عليهِمُ النَّارُ بمقدارِ خمسمائةِ عامٍ أَن فتزفرُ تغيظاً عليهِمْ زفرة يسمعُها كلُّ أحدٍ (١) .

(٨) قال في اللسان (برك): ٣٩٨/١٠ (البراكاء: الثبات في الحرب والجد ، وأصله من البروك ، والبروك ، والبراكاء: ساحة القتال ، يقال في الحرب: براك ، براك ، أي: ابركوا . قال بشر بن أبي خازم : [ الديوان: ٧٩] .

ولاينجى من الغمرات إلا براكاء القتال أو القرار).

وانظر نظام الغريب: ١٤٣ ، قال النحاس في إعراب القرآن: ١٥١/٣ (وهذا أولاها في اللغة والاشتقاق ، من برك الشيء إذ ثبت ...)

(١) في الأصل فاقضوا والتصويب من الإيجاز: ١٣٥.

(٢) في الأصل اختلفها وهو تصحيف.

(٣) في الأصل تمنى والتصويب من الإيجاز: ١٣٥ . وانظر هذا القول في تفسير الماوردي: ٣٠٠/٠٠ .

(٤) هو زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب ، أبو الحسين (٧٩ - ١٢٢هـ) إمام علوي هأشمي قرشي ، ويقال له « زيد الشهيد » ، من خطباء بني هاشم ، كان ذا علم وجلالة وصلاح .

ترجمته في تاريخ الطبري : 470/4 - 770 ، تاريخ اليعقوبي : 470/4 - 770 ، سير أعلام النبلاء : 470/6 .

(٥) قال البغوي في تفسيره: ٥/٥٥ (قيل: مسيرة عام، وقيل: مسيرة مئة سنة، وقيل: خمسمائة
 سنة)، وانظر المحرر الوجيز: ١٠/١٢، تفسير القرطبي: ٧/١٣،

\_ 1.10 \_

﴿ وَإِذَا أَلْقُواْمِنْهَا مَكَانَاضَيِّقًا ﴾ [١٣]

سئلُ النبيُّ عليهِ السلامُ فقالَ :

« والَّذِي نفسِي بيدِه إنَّهم يستكرهُونَ فِي النَّارِ ، كمَا يستكرهُ الوَّدُ فِي النَّارِ ، كمَا يستكرهُ الوَّدُ فِي الطائط (۱) . »

﴿ مُّقَرَّنِينَ ﴾

مصفَّدِينَ ، قَدْ قرنت أيديهم إلى أعناقِهم فِي الأغلالِ .

﴿ وَعَدًامُّسْتُولًا ﴾ [١٦]

وهو ما سأله المؤمنون من الجنة والمغفرة (١) .

(١) لم أقف على تخريجه.

وقد أخرج ابن أبي حاتم في تفسيره عن السدي في قوله : ﴿ من مكان بعيد ﴾ قال : من مسيرة مئة عام ، رقم (١٠٢٦) وقال المحقق: في إسناده الحسين بن علي مسكوت عنه : ١٨٣/٢ ، وإخرج عبدالرزاق في تفسيره : ١٤٠/١٨ ، والطبري في تفسيره : ١٤٠/١٨ ، وابن أبي حاتم في تفسيره رقم (١٠٢١) : ١٥٥/٢ ~ ٨٥/٢ .

وقال المحقق: إسناده صحيح عن عبيد بن عمير الليثي في قوله تعالى : ﴿ سمعوا لها تغيظاً وزفيراً ﴾ إن جهنم تزفر زفرة لايبقى ملك ولا نبي إلا خر ترعد فرائصه ، حتى إن إبراهيم ليجثوا على ركبتيه فيقول: أي رب لا أسائك اليوم إلا نفسى).

(١) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره بلفظه عن يحي بن أبي أسيد رقم (١٠٣١) .

وقال المحقق: إسناده منقطع ، وفيه يحيى بن أسيد مسكوت عنه [الجرح والتعديل: ١٢٩/٩] ، تفسيره تفسيره الفرقان: ٢٩٧/٩ ، وأورده الرازى في تفسيره : ٣١/٢٥ ، وابن كثير في تفسيره وعزاه إلى عبد الله بن وهب ولم يعلق عليه: ٣١٢/٣ ، وكذا في فتح القدير: ٣١٢/٣ ، والدر المنثور وعزاه لابن أبي حاتم: ٦٦/٤ .

(٢) ينظر تفسير الماوردي : ١٥١/٣ ، تفسير البغوي : ١٦/١٥ ، المحرر الوجيز : ١٢/١٢ ، زاد المسير : ٢٧/١٠ ، زاد المسير : ٢٧/١٠ .

﴿ بُولًا ﴾ [١٨]

هلکی<sup>(۱)</sup> .

وقيل : فاسدين (٢) ، مِنْ بوارِ الأرضِ : تعطيلُها مِنُ الزرعِ ، وبارَتِ التجارة ُ : كسدَت (٦) ، ولفظة بورٍ ، لفظ المصدرِ يتناولُ الواحد والجمع .

قالُ ابنُ الزِّبَعْرِي :

٨٥٠ - يَارَسَـولَ اللَّلِيكِ إِنَّ لِسَـانِي
 رَاتِـقُ مَا فتقْـتُ إِذْ أَنَـا بُـورُ
 ٨٥١ - إِذْ أُجارِي الشَّيْطَانَ فِي سَنَنِ الـ
 ٣٠٥ - إِذْ أُجارِي الشَّيْطَانَ فِي سَنَنِ الـ
 ٣٠٥ - إِذْ أُجارِي الشَّيْطَانَ فِي سَنَنِ الـ
 ٣٠٥ - إِذْ أَجُارِي الشَّيْطَانَ فِي سَنَنِ الـ

﴿ فَمَا يَسْتَطِيعُونَ مِنْ فَا ﴾ [١٩]

<sup>(</sup>۱) المجاز : ۷۲/۲ ، غريب القرآن لليزيدي : ۲۷۲ ، غريب القرآن للقتبي : ۳۱۱ ، معاني القرآن الزجاج : ۱۱۶ ، تفسير الماوردي عن ابن عباس : ۱۰۲/۲ .

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل وفي تفسير الماوردي ، وجاء في الإيجاز : ١٣٥ (كاسدين) ، وكلاهما بمعنى ؛ لأن الكساد يكون بسبب الفساد .

<sup>(</sup>٣) معاني القرآن الزجاج : 11/٤ ، معاني القرآن النحاس : 18/٥ ، تفسير الماوردي : 97/٩ ، تفسير البغري : 97/٩ .

<sup>(</sup>٤) شعر عبد الله بن الزبعرى : ٣٦ ، السيرة لابن هشام :٣٩/٤ وقيهما ( أباري ) ، طبقات قحول الشعراء : ٢٤٢/١ ، المجاز : ٢٩/٧ ، ٧١ ، السمط : ٨٣٣ ، الروض الأنف : ١٠٥/٤ ( أباري ) ، تقسير القرطبي : ١١/١٣ .

والأول في تفسير الماوردي: ١٥٢/٣.

<sup>(</sup>o) على قراءة الجمهور ﴿ يستطيعون ﴾ بالياء، وقرأ حقص عن عامم بالتاء. المبسوط: ٢٧١، البحر: ٢٨٩/٦ - ٤٩٠، النشر: ٣٣٤/٢، الإتحاف: ٣٢٨.

أيْ: صرف العذابِ عَنْ أنفسهم (۱).

وقيل : إنَّ الصرف [الحيلةُ(۲)] والاصطراف : [الاحتيال (۱)] (۱) .

والصيرفيُّ ؛ لاحتيالِه في الاستيفاء إذا اتَّزَنَ (١) ، والتطفيف إذا وزنَ (١٠).

أنشد :

٨٥٢ – قَدْ يُدْرِكُ المَالَ الهِدَانُ الجَافِي ٨٥٣ – قَدْ يُدْرِكُ المَالَ الهِدَانُ الجَافِي ٨٥٣ – مَنْ غيرِ مَا عَقْلٍ ولاَ اصْطِرَافِ (١٠/ ﴿ إِلاّ إِنَّهُمْ لِيَا كُلُونَ ﴾ [٢٠] ﴿ إِلَّا قِيلَ : إِنَّهُم لِينَكُلُونَ ﴾ [٢٠]

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن السجستاني : ۱۱۶ ، تفسير الطبري عن مجاهد وابن زيد : ۱٤٣/۱۸ ، معاني القرآن الزجاج : ۱۱/۶ ، إعراب القرآن النحاس : ۱۰۵/۳ ، تفسير الماوردي عن ابن زيد : ۱۰۵/۳ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل الحبلة ، الاختيال ، والتصويب من الإيجاز : ١٣٥ .

<sup>(</sup>٣) غريب القرآن للسجستاني: ١١٤ ، غريب القرآن للقتبي: ٣١١ ، تفسير الماوردي عن القتبي: ١ ١٥٧ ، تفسير البغوي: ٩٦/٥ .

<sup>(</sup>٤) أي وزن له ، قال في اللسان : ٤٤٧/١٣ (يقال : وزن المعطي ، واتزن الآخذ ، وهو افتعل ، قلبوا الواو تاء فادغموا) .

<sup>(</sup>ه) ينظر الجمهرة لابن دريد: ٢٥٦/٢ ، تهذيب اللغة: ١٦١/١٢ ، الصحاح: ١٣٦٨/٤ ، اللسان: 11٠/٩

<sup>(</sup>٦) نسبت الأبيات في اللسان لرؤبة، والصواب أنها للعجاج كما في ديوانه برواية الأصمعي : وهو في الديوان : ٦٣ ، (من غير لاعصف) ، معاني القرآن للقراء : ١٧٦/١ (قد يكسب ، بغير لا عصف) ، اللسان (هدن) : ٣٢/٥٦٤ (قد يجمع) ، الأضداد لابن الأنباري : ١٨٥٠الهدان : الأحمق الجافي : الوخم الثقيل في الحرب ، العصف : الكسب ، وكذلك الاصطراف .

<sup>(</sup>۷) تفسير البغوي : ٥/٧٠ ، تفسير الرازي : ٦٥/٢٤ ، تفسير القرطبي : ١٣/١٣ ، البحر : ٢٥٠/٦

وقيلَ : كَسَرَ « إِنَّ » لأَنَّه فِي موضع الابتداءِ ، كأنَّه إلَّا هُمْ يأكلونَ (١) ، كما يقولُ : ما أتيتُه إلَّا أَنَّه مكرمُ لِي ، قالَ كثيرٌ : على المناه على المناه على المناه على المناه على المناه المناع المناه الم

إِلَّا وِإِنِّي لَحَاجِزِي كَرَمِي(١)

﴿ وَحَعَلْنَا مَعْضَكُمْ لِبَعْضِ فِتْنَةً ﴾

قيلَ: إنَّه افتتانُ المقلِّ بالمثرِي [والضَّوِيِّ (٢)] بالقَّوِيِّ (١)

﴿أَتَصَبِرُونَ ﴾ [٢٠]

أي : على هذه الفتنةِ أمْ لا تصبرونَ فيزدادُ عَمْكُمْ ؛ لأنَّ في القولِ دليلاً على هذا .

﴿وَكَانَ رَبُّكَ بَصِيرًا ﴾

[بالحكمة (٥)] في اختلاف المعايش (١) .

<sup>(</sup>۱) الكتاب : ۱٤٥/۳ ، معاني القرآن للفراء : ۲٦٤/۲ ، المقتضب : ۳٤٦/۲ ، معاني القرآن الزجاج : 17/٤ ، البحر عن أبي البقاء ونحوه عن أبي البقاء ونحوه عن ابن الأنباري ، ورجحه : ٢٠/١٦ .

<sup>(</sup>٢) الديوان : ٢٧٣ ، الكتاب : ٣/ ١٤٥ ، معاني القرآن للأخفش : ٢٨٦/١ ، المقتضب : ٣٤٦/٢ ، معاني (٢) الديوان : ٢٨٨/٢ ، الكتاب : ٣٠٨/٢ . القرآن للزجاج : ٢٠٨/٢ (أنطياني) ، الموشح : ١٧١ ، المقاصد النحوية : ٢٠٨/٢ .

والشاهد فيه : كسر همزة إن في « إني » لأنها وقعت موقع الحال ، أي : إلا وحاجزي كرمي .

<sup>(</sup>٣) في الأصل والمقوى ، ولا معنى له والتصويب من الإيجاز : ١٣٥ .

والضوي: الضعيف انظر اللسان (ضوى): ١٤/٩/١٤ .

<sup>(</sup>٤) تفسير الماوردي نحوه عن الحسن : ١٥٢/٣ ، تفسير البغوي : ٥/٧٠ ، المحرر الوجيز : ١٥/١٢ .

<sup>(</sup>٥) زيادة من الإيجاز: ١٣٥ ،

<sup>(</sup>٦) ينظر تفسير الماوردي: ١٥٣/٣.

ويقالُ: إنَّ بعضَ الصالحينَ تبرَّمَ برزاحةِ حالِه (۱) ، وضنكِ عيشِه ، فخرجَ ضبجراً إلى السوقِ ، فرأَى أسودَ [خصياً (۲)] في موكبٍ عظيمِ وزينةٍ ظاهرة ، فوجم (۱) لبعضِ ما خطر في قلبِه ، فإذا بإنسانٍ قرأً عليه : ﴿وَجَعَلْنَابَعْضَكُمُ لِلْعَضِ مِا خُطرَ في قلبِه ، فإذا بإنسانٍ قرأً عليه : ﴿وَجَعَلْنَابَعْضَكُمُ لِلْعَضِ فِتْنَةً وَارْدادَ تبصراً وتصبراً (۱) .

﴿ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا ﴾ [٢١]

لايخافونَ<sup>(٥)</sup> ، وإنَّمَا جازَ « يرجُو » فِي موضع « يخافُ » ؛ لأنَّ الراجِي الشيءَ قلقُّ فِيمَا يرجُوهُ ، فمرَّةً يشتدُّ طمعُه ، فيصيدُ كالآمِنِ ، ومرَّةً يضعفُ فيصيدُ كالمَانفِ . قالَ الهذايُّ<sup>(١)</sup> :

٨٥٥ - تدلكَّ عليها بالحِبَالِ مُوَثَّقًاً شَدِيدُ الوَصَاءِ نَابِلٌ وابنُ نَابِلِ

<sup>(</sup>١) أي ضعف حاله وضيق ذات يده ، يقال : رزح فلان : إذا ضعف وذهب ما في يده ، وأصله من رزاح الإبل ، إذا ضعفت ولصقت بالأرض فلم يكن بها نهوض . اللسان (رزح) : ٤٤٨/٢ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل حصيا والتصويب من الإيجاز : ١٣٥ .

<sup>(</sup>٢) أي عبس وأطرق من شدة الحزن ، وسكت على غيظ . اللسان (وجم) : ١٣٠/١٢ .

<sup>(</sup>٤) ذكرها القرطبي في تفسيره: ١٨/١٣، وفيها أن ذلك الرجل هو المزني.

<sup>(</sup>ه) معاني القرآن الفراء: ٢٠٥/٢ قال: ( وهي لغة تهامية ، يضعون الرجاء موضع الخوف إذا كان معه جحد) ، وقال العز بن عبد السلام في فوائده: ٢٠٢ – ٢٠٣ (قال الفراء: لا يستعمل الرجاء بمعنى الخوف إلا في النفي ، وقال غيره: يستعمل مطلقاً ، والاستقراء يمنعه ، والدال على المجاز ها هنا ، أنهم ما عملوا خيراً حتى يرجوا عليه خيراً ، فلا يحسن ذمهم بنفي مسبب انتفى سببه ، ولانهم عملوا القبيح ، وهو سبب الخوف ، فحسن ذمهم بنفي مسبب لم ينتفي سببه ، بل هو متحقق ، وشأن العقلاء ، أنه إذا تحقق سبب توقع مسببه ، فلما لم يتوقعوه ، خرجوا عن حيز العقلاء ) . وقال الكبي في التسهيل : ٧٧/٣ ( والصحيح : أنه على بابه ، لأن لقاء الله يرجى ويخاف ) .

<sup>(</sup>٦) هو أبو نؤيب الهذلي .

٨٥٦ - إِذَا لَسَعَتْهُ الدَّبُرُ لَمْ يَرْجُ لَسْعَها وَخَالَفَها فِي بَيْتِ نُوبٍ عَوَامِلِ<sup>(١)</sup>

[أيْ(٢)] : لَمْ يخفُ .

﴿ وَيَقُولُونَ حِجْرًا تَعْجُورًا ﴾ [٢٢]

كانَ الرجلُ في الجاهلية ، يلقى رجلاً يخافُه في أشهر الحُرُم ، فيقولُ : « حجراً محجوراً »،أيُّ : حراماً محرماً عليكَ قَتْلِي في هذا الشهر ، فلا ينداهُ (٢) سُرِّ .

فَإِذَا كَانَ يُومُ القيامةِ رأَى المشركونَ ملائكةَ العذابِ ، فقالُوا : حجراً محجوراً ، وظنَّوا أنَّ ذلكَ ينفعُهم ، كما نفعَهُم فِي الدنياً (١) .

﴿ وَقَدِمْنَا ﴾ [٢٣]

ما إن نديت بشيء أنت تكرهه إذا فلا رفعت سوطي إلي يدي

اللسان (ندى) : ٢١٤/١٥ ، وفي الإيجاز : ١٣٥ (فلا ببدأه) ومعناه ظاهر .

<sup>(</sup>۱) شرح أشعار الهذلين: ١٢/١ – ١٤٤ ، المعاني الكبير: ٢/٢٢ ، الخزانة: ٢٩١/٢ وفيها (شديد الوصاة ، لسعته النحل) ، معاني القرآن للفراء: ٢/٢٨ ، ٢/٥٢٧ (لسعته النحل ، وحالفها) ، والأول في أمالي القالي: ٢/٩٥٧ (بين سب وخيطة ، الوصاة) ، المزهر: ١٢٢/١، والثاني في تأويل مشكل القرآن: ١٩١١ ، المثلك للبطليوسي: ١/٩٨٧ (النحل) ، شرح قصيدة بانت سعاد: ٤٤ (عواسل) قال السكري: (شديد الوصاة: أي شديد الحفاظ لما أوصي به ، وقيل يوميهم بالحبل أن شدوه وأمسكوه واحتفظوا به ، نابل: حاذق ، لم يرج لسعها: لم يخف ولم يبال لها ، خالفها: جاء إلى عسلها وهي غائبة ترعى وقد سرحت ، وحالفها: لازمها ، نوب: تنتاب المرعى فتأكل ثم ترجع ، عوامل: تعمل العسل والشمع) أ هـ بتصرف .

<sup>(</sup>٢) في الأصل إذا وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٣) أي يتعرض له ، ويصيبه ، قال النابغة .

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبري نحوه عن ابن جريج : ٣/١٩ ، زاد المسير عن ابن فارس : ٨٢/٦ – ٨٣ ، تفسير الرازي : ٢١/٢٤ ، تفسير القرطبي : ٢١/١٣ ، البحر : ٤٩٢/٦ .

- عمدْناً .
- ﴿ مِنْ عَمَلِ ﴾
- رر س قربٍ ٍ.
- ﴿ وَيَوْمَ تَشَقَّقُ أَلْسَّمَآ } فِالْغَمَنِمِ / ﴾ [٢٥]

نزولُ الملائكةِ منها فِي الغمام .

﴿ يَدَ [وَيِلْكَنَ (١)] لَيْتَنِي لَوْ أَتَّخِذْ فُلَانًا خَلِيلًا ﴾ [٢٨]

فِي أَبِيُّ بِنِ خَلْفٍ<sup>(۲)</sup>، وعقبةً بِنِ أَبِي معيطٍ<sup>(۲)</sup> ، ولكنَّه لَوْ سمَّاهُمَا لمْ يعم القولُ جميعَ الأخلاء المبطلين<sup>(1)</sup> .

﴿ هَلَذَا ٱلْقُرْءَانَ مَهُجُولًا ﴾ [٣٠]

أي : بإعراضِهم عنِ التدبرِ (٥) .

وقيل : بقولِهم فيهِ الهجر (١) .

(١) زيادة من القرأن .

(٢) في الأصل أبي بكر بن خلف وهو تصحيف.

(٣) هو عقبة بن أبار كوان بن أمية بن عبد شمس ( ٠٠٠ - ١هـ) كان أمية قد ساعى أمة أو بغت له ، فحملت بذكو تلحقه بحكم الجاهلية . وقد قتله النبي ﷺ يوم بدر صبراً .

ترجمته في الروض الانف : ٢٥/٣ ، الكامل لابن الأثير : ٢/٥٠.

(٤) تنظر قصتهما في سيرة ابن هشام: ٢٨٥/١، دلائل النبوة لأبي نعيم: ١٦٩/٢، أسباب النزول الواحدي: ٢٥١، تفسير الماوردي: ١٥٦/٣، تفسير البغوي: ١٩٩٥، التعريف والإعلام: ١٢٣، م مفحمات الأقران: ٧٦.

قال ابن كثير في تفسيره: ٣١٨/٣ (وسواء كان سبب نزولها في عقبة بن أبي معيط أو غيره من الأشقياء؛ فإنها عامة في كل ظالم).

- (٥) تفسير الطبري ورجحه : ٧/١٩ ، تفسير الماوردي عن ابن زيد : ١٥٦/٣ ، تفسير البغوي : ٥/١٠٠ ، زاد المسير : ٨٧/٦ .
- (٦) غريب القرآن لليزيدي : ٢٧٧ ، غريب القرآن للقتبي : ٣١٣ ، تفسير الطبري : ٧/١٩ ، تفسير الماوردي عن مجاهد : ٣/١٥، تفسير البغوي : ٥/٠٠ .

﴿ لِنُثَيِّتَ بِهِ عَفُوْاَدَكُ ﴾ [٣٢]

أي : لنثبتَه فِي فؤادِك<sup>(١)</sup> .

وقيلَ : لنثبتَ بِه فؤادك [باتصالِ(١)] الوحي(٢) .

﴿ وَرَبَّلْنَهُ ﴾ [٣٢]

فَصِّلْنَاهُ .

﴿ وَأَصْعَنَ الرَّسِ ﴾ [٣٨]

بِئْرْ ،

وقيل : معدِنُ ، وقد ذكره زهير :

٨٥٧ - بكُرْنَ بكُوراً [واسْتَحَرْنَ بِسُحْرَةِ

فهنَّ وَوَادِي(٦) الرَّسِّ كاليدِ لِلْفَم (٧)

يقول : خرجن في السحر ، قاصدات لوادي الرس ، كاليد القاصدة الغم ، يريد أنهن لايخطئن ذلك الوادى ، كما لاتخطىء اليد الغم .

<sup>(</sup>۱) ينظر تفسير الطبري : ١٠١/٥ ، معاني القرآن الزجاج : ٢٦/٤ ، تفسير البغوي : ١٠١/٥ ، المحرر الوجيز : ٢٣/١٤

<sup>(</sup>٢) في الأصل بإيصال والتصويب من الإيجاز: ١٣٦.

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبري : ٨/١٩ ، تفسير الماوردي : ٢٩/٧٢ ، تفسير الرازي : ٢٩/٢٤ .

<sup>(</sup>٤) معاني القرآن للفراء: ٢٦٨/٢ ، معاني القرآن الرجاج: ٦٨/٤ ، معاني القرآن النحاس: ٥٧٧٠ ، العمدة في غريب القرآن: ٢٢٣ ، تفسير الماوردي: ١٥٧/٣ .

<sup>(</sup>٥) المجاز : ٧٥/٢ ، غريب القرآن لليزيدي : ٢٧٧ ، غريب القرآن للسجستاني : ١١٥ ، غريب القرآن للقتبي : ٣١٣ ، تفسير الماوردي عن أبي عبيدة : ١٥٧/٣ .

<sup>(</sup>٦) في الأصل واستحون بسحوة ع فمن ورد ، والتصويب من الديوان .

<sup>(</sup>٧) الديوان : ٧٧ ، شرح شعر زهير : ٢٠ (ني القم) ، تقسير الماوردي : ١٥٧/٣ ، ١٨٣/٤ ، الدر المصون : ٢٠/٧ ، ١٦٨ .

﴿ لَا يَرْجُونَ نُشُولًا ﴾ [٤٠]

لا يخافونَ بعثاً .

و ﴿ ٱلْفَرْيَةِ ٱلَّذِيٓ أَمْطِرَتْ مَطَرَالسَّوْءِ ﴾ [٤٠]

سدوم (١) قرية (٢) لوط (٢) .

﴿ مَدَّ ٱلظِّلَّ ﴾ [63]

[أيْ : الليلَ<sup>(1)</sup>] ؛ لأنه ظلَّ الأرضِ الممدودُ على قريبٍ مِنْ نصفِ وجهِهَا المعدِ في الجوِّ إلى مدارِ القمر الأبعدِ (٠)

وقيلُ : إنَّهُ مِنْ طلوعِ الفجرِ إلىٰ شروقِ الشمسِ(١) .

﴿ وَلَوْشَاءَ لَجَعَلَهُ إِسَاكِنًا ﴾

أيْ : بإبطالِ كلتي الحركتينِ في السماءِ ، الغربيةُ الَّتِي بها النهارُ والليلُ ، والشرقيةُ التِي بها فصولُ الأزمنةِ ؛ لأنَّ الشرقيةَ متى لمّ [تبطلُ (٢)] ، مع بطلانِ

<sup>(</sup>١) سدوم : مدينة من مدائن قوم لوط ، كان قاضيها يقال له سدوم ، وذكر الميداني في كناب الأمثال : أن سدوم هي سرمين بلدة ، من أعمال حلب معروفة عامرة عندهم .

مجمع الأمثال: ١٩٠/١ ، معجم البلدان: ٢٠٠/٣ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل وقرية والتصويب من الإيجاز : ١٣٦ .

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري: ١١/١٩ ، معاني القرآن الزجاج: ٦٩/٤ ، تفسير الماوردي: ١٥٨/٣ ، المحرر الوجيز: ٢٦/١٢ .

<sup>(</sup>٤) زيادة من الإيجاز : ١٣٦ .

<sup>(</sup>ه) ينظر تفسير الماوردي: ١٥٨/٣، تفسير الرازى: ٨٩/٢٤، البحر: ٥٠٣/١، روح المعاني: ٢٧/١٩.

<sup>(</sup>٦) معاني القرآن للفراء: ٢٦٨/٢ ، المجاز : ٧٥/٧ ، تفسير عبدالرزاق عن الحسن وقتادة : ٧٠/٧ ، تأويل المشكل : ٣١٤ ، تفسير الطبري عن ابن عباس وسعيد بن جبير وأبي مالك : ١٢/١٩ – ١٣ ، معاني القرآن للزجاج : ٧٠/٤ ، تفسير البغوي : ١٠٢/٥ ، زاد المسير : ٩٣/١ .

<sup>(</sup>Y) في الأصل يبطل ، وهو تصحيف .

الغربية ، انقسمَتْ مدة السنة إلى ليلٍ ونهارٍ ووكل واحدٍ منْهُما مدة ستة أشهرٍ وفلم على الغربية ، انقسمَتْ مدة السنة إلى ليلٍ ونهارٍ ووكل واحدٍ منْهُما مدة ستة أشهرٍ وفلم يكن الليلُ دائماً (١) .

﴿ ثُمَّ جَعَلْنَا ٱلشَّمْسَ عَلَيْهِ دَلِيلًا ﴾

أيْ : على وقتِه وامتدادِه ؛ لأنَّه لولاً الشمسُ لمَّا عُرِفَ الظلُّ (٢) .

﴿ قَبُضَايَسِيرًا ﴾ [٤٦]

خفياً سهلاً(٦) ، لبطء حركة الظلِّ بالقربِ مِنْ نصفِ النهارِ ، بخلافِ ما هوَ في طرفَيْهِ مِنْ السرعةِ والكثرة .

﴿ وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا ﴾ [٤٧]

أي : انتشاراً للمعايش (أ) .

<sup>(</sup>۱) هذا على حد اعتقاد المؤلف الذي سبق وأن بينا خطأه ، والواقع أن تعاقب الليل والنهار ناتج عن دوران الأرض حول محورها – الوهمي الذي يمتد بين القطبين الشمالي والجنوبي – حيث تتم دورة كاملة خلال ٢٣ ساعة ، ٥٦ دقيقة ، ٤ ثوان ، وتعاقب الفصول ناتج عن دوران الأرض حول الشمس دورة كاملة خلال ٣٠٥ يوماً ، ه ساعات ، ٤٨ دقيقة ، ١٥ ثانية ، واتجاه الأرض أثناء دورانها حول نفسها كل يوم أو حول الشمس كل سنة إنما هو من الغرب إلى الشرق مثل سائر كواكب المجموعة الشمسية لا كما يتصور المؤلف أن هناك حركة شرقية وأخرى غربية . والله أعلم . ينظر أعماق الكون : ١٢١ ، ١٤٠ .

<sup>(</sup>٢) ينظر تأويل المشكل: ٣١٤ ، تفسير الطبري: ١٣/١٩ ، الكشاف: ٩٤/٣ .

 <sup>(</sup>٣) معاني القرآن للنحاس الأول عن مجاهد ، والثاني عن أبي مالك وإبراهيم التيمي : ٣٢/٥ ، وكذا
 الماوردي في تفسيره : ١٥٨/٢ ، وينظر تأويل المشكل : ٣١٥ ، المحرر الوجيز : ٢٧/١٢ – ٢٨ .

 <sup>(3)</sup> تفسير الطبري: ١٤/١٩ ، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن قتادة رقم (١٢٨٩): ٧١٥/٢.
 وقال المحقق: إسناده صحيح. معاني القرآن للنحاس: ٣٣/٥، تفسير الماوردي عن مجاهد وقتادة
 : ١٥٩/٣، المحرر الوجيز: ٢٨/١٢.

والأناسيُّ (۱) : جمعُ أُنسِيّ ، مثلُ : كُرسِيٍّ وكَراسِيِّ ) .

أو جمعُ إنسانٍ ، وكانَ أناسينَ ، مثلُ : سِرْحَانٍ وسَرَاحِينَ ، فَعُوّضَتْ الياءُ

مِنَ النون (۲) .

﴿ مَرَجَ ٱلْحَدَيْنِ ﴾ [80]

﴿ مَرْجَ ٱلْبَحْرَيْنِ ﴾ [٥٦] [مرجَ<sup>(١)</sup>] وأمرج: خلَّى<sup>(٥)</sup>. ﴿ وَكَانَ ٱلْكَافِرُ عَلَى رَبِّهِ ِ / ظَهِيرًا ﴾ [٥٥]

(٤) في الأصل برج والتصويب من الإيجاز: ١٣٧.

(ه) جاء عقبه في الإيجاز : (كأنه أرسلهما في مجاريها كما يرسل الخيل في المرج) . وانظر غريب القرآن لليزيدي : ٢٧٨ ، معاني القرآن للنحاس : ٣٧٥/ ، اللسان (مرج) : ٣٦٥/٢ .

قال الشيخ الزنداني في كتاب منطقة المصب والدواجز بين البحار في القرآن الكريم: ٩، ١١، ٩ - ٣٨ - ٣٨ ( اللفظ مرج يأتي بمعنيين بارزين:

الأول: الخلط.

والثاني: مجيء وذهاب واضطراب.

... و ﴿ مرج البحرين يلتقيان ﴾ أي : أن البحرين مختلطان ، وهما في حالة ذهاب وإياب واختلاط واضطراب . وهذا ماكشف العلم من مد وجزر في البحار يجعلها مضطربة بأكملها في مناطق الالتقاء ، لكن البحار المختلطة تختلط مع بعضها ببطء شديد ، واكن دون أن يبغي أحد البحرين على الآخر ، لأن البرزخ منطقة تقلب فيه المياه العابرة من بحر إلى آخر لتكتسب المياه المتنقلة من بحر إلى بحر آخر صفات البحر الذي جاح منه ، وبهذا يمتنع طغيان بحر بخصائصه على البحر الآخر مع أنهما يختلطان أثناء اللقاء ) أه بتصرف .

<sup>(</sup>١) إشارة إلى قوله تعالى : ﴿ لنحيي به بلدة ميتاً ونسقيه مما خلقنا أنعاماً وأناسي كثيراً ﴾ [الغرقان : ٤٩] .

 <sup>(</sup>٢) معاني القرآن للفراء: ٢٦٩/٢ ، معاني القرآن للزجاج: ٧١/٤ ، إعراب القرآن للنحاس عن
 الأخفش والمبرد والغراء في أحد قوليه: ٦٦/٣٣ ، تفسير القرطبي: ٦٦/١٣٥ .

 <sup>(</sup>٢) معاني القرآن للفراء: ٢٦٩/٢ ، معاني القرآن للزجاج: ٧١/٤ ، إعراب القرآن للنحاس عن الفراء
 في قوله الآخر: ٦٦٣/٣ ، تفسير القرطبي: ٦٦/١٣ .

أيْ : على أولياءِ ربِّه معيناً يعاونُهم (') . أو المعنى : كانَ هيناً عليهِ لا وزْنَ لهُ مِنْ قولِهم : ظَهَرْتَ بحاجَتِي ، إذا لَمْ يعنَى بها (') .

﴿ وَهُوَ ٱلَّذِي جَعَلَ ٱلَّيْلَ وَٱلنَّهَارَ خِلْفَةً ﴾ [٦٢]

خلفاً عَنْ صاحبِهِ ، فما فاتَه فِي أحدِهما قضاهُ فِي الآخر (") . وقيل : إذَا مضَى أحدُهما خلفَه صاحبه (أ) . كما قال زهيرُ : مصلى : إذَا مضَى أحدُهما خلفَه صاحبه (أ) . كما قال زهيرُ : ٨٥٨ – بِهَا العينُ والآرامُ يَمْشِينَ خِلْفَةً مَا العينُ والآرامُ يَمْشِينَ خِلْفَةً مَا العينُ وأطلازُها ينهَضْنَ مِنْ كُلِّ مَجْثَم (٥)

\_\_\_\_\_\_ في الإنجاز : ١٣٧ (بعاديهم) ، وانظر هذا القول في معانى القرآن للقراء : ٢٧٠/٢ ، ٤

- (۱) في الإيجاز: ١٣٧ (يعاديهم) ، وانظر هذا القول في معاني القرآن للفراء: ٢٧٠/٢ ، غريب القرآن للقرآن للفراء: ٣١٠ ، غريب القرآن للقتبي: ٣١٤ ، الحجة لأبي علي: ٢/ ١٣٢، تفسير الماوردي: ٣/ ١٦٢، الكشاف: ٣/٧٠، المحرر: الوجيز عن مجاهد والحسن وابن زيد: ٢١/ ٣٢ .
- (٢) المجاز: ٢/٧٧، تفسير الطبري: ١٨/١٩، الحجة لأبي علي: ١٣٢/٢، تفسير الماوردي: ١٦٢/٣، الكثناف: ٣٧/٢، المحرر الوجيز عن الطبري: ٣٢/١٢، تفسير الرازي عن أبي مسلم: ١٠٢/٢٤.
- (٣) معاني القرآن القرآء: ٢٧١/٢ ، المجاز: ٧٩/٢ ، تفسير عبدالرزاق عن الحسن: ٧١/٢ ، تفسير الطبري عن عمر بن الخطاب وابن عباس والحسن: ٢٠/١٩ ، تفسير الماوردي عن عمر والحسن: ١٦٣/٣ ، تفسير الماوردي عن عمر والحسن: ١٦٣/٣
- (٤) معاني القرآن القرآء: ٢٧١/٢ ، غريب القرآن لليزيدي : ٢٧٩ ، غريب القرآن السجستاني : ١١٦ ، غريب القرآن القتبي : ٢١٨ ، تفسير الطبري عن مجاهد وابن زيد : ٢٠/١٩ ، تفسير الماوردي عن ابن زيد : ٢٠/١٩ ، تفسير الماوردي عن ابن زيد : ٢٠/٢٩ .
- (ه) الديوان : ٧٥ ، شرح شعر زهير : ١٧ ، المجاز : ٨٠/٢ (في كل) ، المعاني الكبير : ٢٩٦/٢ ، تفسير الماوري : ١٦٣/٣ ، المنازل والديار : ٢٩١ .

العين : جمع عيناء ، وهي نوات العيون الواسعة ، وأراد بها البقر الوحشية ، والأرام : جمع ريم ، وهو الظبي الخالص البياض ، والأطلاء : جمع طلي ، وهو ولد البقرة والظبية ، والمجثم موضع الجثم ، كالمرقد ، يريد يخلف بعضها بعضاً .

وقال ثعلب: (قوله ينهض من كل مجثم: أراد أنهن ينمن أولادهن إذا أر ضعنهن ، ثم يرعين ، فإذا ظنن أن أولادهن قدانهذن ما في أجوافهن من اللبن ، صوتن بأولادهن ، فينهضن للأصوات لتشرين) أ هـ بتصرف .

أيَّ : الوحوشُ خلفَتِ الإنسَ فِيها . ﴿ هَوْنَا ﴾ [٦٣]

أي : بسكينةٍ ووقارٍ ، دونَ مرحٍ واختيالٍ<sup>(١)</sup> . قالَ : ٨٥٩ - لَئِنْ قَدَّمْتَ قبلِي رجالاً [فطَالَاً<sup>(٢)</sup>] مَشَيْتُ علىٰ هونِ فكْنْتُ الْقَدَّمَا<sup>(٢)</sup>

﴿ كَانَغَرَامًا ﴾ [٦٥]

هلاكاً (٤) ؛ قالَ بشر :

٨٦٠ - ويَوْمَ الجِفَارِ ويَوْمَ النِّسَارِ [كانَا عَذَاباً (٥)] وكانَا غَرَاماً (١)

- (٢) في الأصل تظالما والتصويب من المراجع التالية .
  - (٣) شعراء بصريون: ٩٣ ونسبه للجاحظ، وبعده:

ولكن هذا الدهر تأتى صروفه فتبرم منقوضاً وتنقض مبرماً

زهر الآداب: ٤٩٨/١ وقال: « أنشده الجاحظ لبعض البرامكة » ، وله قصه ذكرها القبرواني فليرجع إليها ، وفيات الأعيان: ٤٧٤/٣ ، وفي جميعها (على رسلي).

- (٤) المجاز : ٨٠/٢ ، غريب القرآن اليزيدي : ٢٧٩ ، غريب القرآن القتبي : ٣١٥ ، العمدة في غريب القرآن : ٢٢٤ .
  - (٥) في الأصل: كان غراما والتصويب من الديوان.
- (٦) ديوان بشر بن أبي خازم: ١٩٠ ، المجاز: ٢٠/١٨ ، ٢٥٢ (وكانوا) ، تفسير الطبري: ٢٣/١٩ (كانا عقابا) ، معاني القرآن الزجاج: ٢٥/٤ ، تفسير الماوردي: ١٦٤/٣ ، الكشاف: ٩٩/٣ ، روضة المحبين: ٥٠ ، وفيها جميعها (ويوم النسار ويوم الجفار) .

الجفار: ما الجني تميم وتدعيه حُبية ، وقيل: موضع بين الكوفة والبصرة ، ويوم الجفار: من أيام العرب بين بكر بن وائل وتميم بن مر ، والنسار: قيل: هي جبال صغار كانت عندها وقعة بين الرباب وبين هوازن وسعد بن عمرو بن تميم ، هزمت فيه هوازن ، فلما رأو الغلبة سالوا حُبية أن تشاطرهم أموالهم وسلاحهم ويخلو عنهم ففعلوا . معجم البلدان: ١٤٤/٢ – ١٤٥ ، ٢٨٣/٥ ، أيام العرب: ٣٧٨ .

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبري عن مجاهد : ۲۱/۱۹ ، معاني القرآن للنحاس عن مجاهد : ۴٦/٥ ، تفسير الماوردي عنه : ۱۱۳/۳ ، تفسير البغري : ٥٠٧/٥ .

﴿ أَنَامًا ﴾ [٨٦]

عقوبة وجزاءً (١) . قالَ (٢) :

- وإنَّ مقامَنا [ندعُو $^{(7)}$ ] علْيكُم بأبطحَ ذِي المجازِ لَهُ $^{(1)}$  أثامُ $^{(0)}$ 

﴿ يُضَاعَفُ<sup>(١)</sup> لَهُ ٱلْعَكَذَابُ ﴾ [٦٩]

أي : عذابُ الدنيا والأخرة (٢) .

وقيل : إنَّه مم عقوبات الكبائر المختلفة المجتمعة (٨) .

﴿ يُبُدِّلُ ٱللَّهُ سَيِّ عَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ ﴾ [٧]

الميسوط: ٢٧٢ ، البحر: ٦/٥١٥ ، النشر: ٣٣٤/٢ ، الإتحاف: ٣٣٠ .

(٧) تفسير الماوردي عن قتادة : ١٦٦/٣ .

(٨) تفسمر الماوردي : ١٦٦/٣ ، تفسير الرازي : ١١١/٢٤ ، البحر : ١/٥١٥ .

\_ 1.49 \_

<sup>(</sup>۱) المجاز : ۸۱/۲ ، تفسير الطبري : ۲۹/۱۹ ، معاني القرآن للنحاس : ه/٥٠ – ٥١ ، تفسير الماوردي : 130/7 .

<sup>(</sup>٢) هو بشر بن أبي خازم .

<sup>(</sup>٣) في الأصل يدعو والتصويب من الديوان

<sup>(</sup>٤) تكرر في الأصل (له) .

<sup>(</sup>ه) ديوان بشر: ٢٠٦ ، المفضليات: ٣٣٧ ، شرح المفضليات: ١٤١٣/٣ ، وفيهما (فإن) ، تفسير الماوردي: ١٦٦/٣ ، تفسير القرطبي: ٧٦/١٣ ، اللسان (أثم) وفيهما (وكان مقامنا ، عليهم) . المقام: الإقامة ، والأبطح: بطن الوادي تخلطه حصى ، نو المجاز: موضع قريب من عرفة ، كانت تقام فيه سوق العرب في الجاهلية ، له: أي الدعاء ، الأثام: عقوبة الإثم وجزاؤه ، يعني أن عقوبة الإثم تلحقكم يريد جذاماً .

 <sup>(</sup>٢) هذا على قراءة نافع وأبي عمرو وحمزة والكسائي وحفص عن عاصم وخلف ﴿ يضاعف ﴾ بالألف والجزم ، وقرأ عاصم في رواية أبي بكر : بالألف والرفع ، وقرأ ابن عامر : ﴿ يضعف ﴾ مشددة مرفوعة ، والباقون مشددة مجزومة .

أي : يغيرُ أعمالهَم (١) .

وقيلَ : يبدلُها بالتوبةِ والندمِ علىٰ فعِلها حسناتٍ (٢) .

﴿ لَمْ يَغِيرُواْ عَلَيْهَا ﴾ [٧٣]

لمْ يسقطُوا .

﴿وَأُجْعَلَنَا لِلْمُنَّقِينَ إِمَامًا ﴾ [٧٤]

وحَّدَ إماماً على المصدرِ ، أمَّ إماماً ، كَفَامَ قِياماً " .

وقيلَ : إمامٌ جمعُ أمٍّ ، كَقَائِمٍ وقيام (١) .

وقيلَ : بأنَّ إماماً جمعُ إمام ، وإنْ كانَ علىٰ لفظهِ ، كقولِهِ : درعٌ دِلاصُّ (٥) ، وأدرعٌ دِلاصُّ (١) ، ونوقٌ هِجانُ (١) .

قالَ أبُو السيّدِ الهلاليّ(^):

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبري عن سعيد بن المسيب وضعفه: ٢٠/١٩ ، تفسير الرازي عنه: ١١٢/٢٤ ، البحرعن ابن عباس وابن جبير والحسن ومجاهد وقتادة وابن زيد وسعيد بن المسيب: ١٠٥/١٥ .

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري ورجحه: ٣٠/١٩ ، معاني القرآن الزجاج: ٧٦/٤ ، تفسير البغوي: ٥١٠٩/ ، تفسير الرازي عن الزجاج: ١١٩/٨ ، البحر عنه: ١/٥١٥ ،

 <sup>(</sup>٣) ينظر الكشاف: ١٠٢/٣ ، البيان في غريب إعراب القرآن: ٢١٠/٢ ، إملاء ما من به الرحمن:
 ١٠٧/٤ ، تفسير القرطبي: ٨٣/١٣ .

<sup>(</sup>٤) الكشاف: ١٠٢/٢ ، البيان في غريب إعراب القرآن: ٢١٠/٢ ، تفسير الرازي عن الأخفش: ١١٥/٢٤ ، البحر: ١١٥/٢٤ ، البحر: ١١٥/٢٤ ، البحر: ١١٥/٢٤ .

<sup>(</sup>ه) درع دلاص : براقة ملساء لينة ، يقال : درع دلاص وأدرع دلاص ، الواحد والجمع على لفظ واحد ينظر اللسان (دلص): ۳۷/۷ .

<sup>(</sup>٦) الهجان البيض الكرام يستوي فيه المذكر والمؤنث والجمع ، اللسان (هجن) : ٢٦/١٣ - ٤٣٢ .

<sup>(</sup>٧) الكتاب: ٢٦/١٢ ، اللسان: (أمم) : ٢١/٢٢ .

<sup>(</sup>٨) لم أقف على ترجمته .

٨٦٢ - أراحَ إلى أفطانِهِ العيسَ بعدَما

تشذبت الأيدي نوامك نيبها

٨٦٣ - فَشُلَّتْ يَميني يومَ تحلبُ مربعٌ

غزارٌ [هجانٌ(١)] لا أَرْتَوِي بحليبِها(٢)

وفقهُ هٰذِهِ اللغةِ أَنَّ العربَ تكسَّرُ فَعِيلاً على فِعَالٍ كثيراً / فتكسر فِعَالاً على فِعَالٍ المُنْ الله فَعَالاً على فِعَالٍ المُنْ الله وَعَالاً على المُنَّ وَاحدٍ منهُما ثلاثيُّ الأصلِ ، وثالثُه حرفُ لين ، وقد اعتقباً أيضاً على المعنى الواحدِ ، نحو : عبيدٍ وعبادٍ ، وكليبٍ (٢) وكلابٍ ، ولذلك الألفُ أقربُ إلى الياءِ منها إلى الواوِ (١) .

﴿ مَايَعْ بَوُّا بِكُورٌ ﴾ [٧٧]

ما يصنع بكم<sup>(ه)</sup> .

وقيلَ : ما يبالِي بِكُمْ (١) ، يقالُ : عبأتُ الشيءَ : أعَدْدته ، قالَ زهيرٌ :

<sup>(</sup>١) في الأصل هجاني ، وهو تصحيف .

<sup>(</sup>Y) لم أجدهما . أراح العيس : ردها بالعشي إلى مراحها الذي تبيت فيه ليلاً ، والعيس : كرائم الإبل وهي الإبل تضرب إلى الصفر ، وقيل : هي الإبل البيض مع شقرة يسيرة ، أفطانه : لعلها تصحيف أعطانه وهو جمع عطن ومعطن وهو الإبل كالوطن الناس ، وقد غلب على مبركها ، تشذبت الأيدي : لعلها : تدافعت في الذب عنها ، نوامك : لعلها تصحيف توامك : جمع تامك وهو السنام ، أو تصحيف نوامك : جمع تامك وهي السنام ، أو تصحيف نوامك ، وهي الإبل إذا شربت ماء الحوض جميعه . نيبها : جمع ناب : وهي المسنة من النوق ، مربع : اسم رجل أو قبيلة . هجان : الهجان من الإبل البيضاء الخالصة اللون والعتق .

 <sup>(</sup>٣) قال في اللسان ( كلب ) : ٢٢٢/١ ( والكليب والكالب : جماعة الكلاب ، والكليب كالعبيد وهو جمع عزيز ) . وينظر الكتاب : ٣/ ٦٧٥

<sup>(</sup>٤) الكتاب :٣/ ٢٨٦ ، ٦٣٤ ، ٦٣٩ ، اللسان (هجن) عن سيبويه : ٢٢/ ٢٣١ – ٤٣٢ .

<sup>(</sup>ه) العين : ٢٦٣/٢ ، معاني القرآن الفراء : ٢/٥٧٢ ، غريب القرآن لليزيدي : ٢٨٠ ، تفسير الماوردي عن مجاهد وابن زيد : ٦١٦/٢٤ ، تفسير الرازي عن الخليل : ١١٦/٢٤ .

<sup>(</sup>٦) المجاز : ٨٢/٢ ، غريب القرآن السجستاني : ١١٦ ، معاني القرآن الزجاج : ٧٨/٤ ، تفسير الماردي عن أبي عمرو بن العلاء : ١٦٩/٢ .

٨٦٤ - عَبَأْتُ لَهُ حِلْمِي وأكرَمْتُ غيرَهُ وأعرَضْتُ عنْهُ وهوَ بادِ مقاتله (١)

﴿لُوۡلَادُعَآ وُكُمُّ

رغبتكُم إليه ، وطاعتكُم له (٢) .

وقالَ القتبيُّ : معناهُ ، ما يصنَعُ بعذابِكُم لولًا ماتدعونَ [هُ (٢)] مِنْ دونهِ (١) .

﴿ فَقَدَّكَذَّ بِشُعْرٍ ﴾

على القولِ الأوَّلِ: قصرتُم في طاعتي (٠) .

﴿ لِزَامًا ﴾

عذاباً لازماً (٦) . قالَ الهذائي (١) :

(۱) الديوان: ٦٩ ، النوادر لأبي زيد: ٦٦ه ، البيان والتبيين: ١١٠/١ ، طبقات الشعراء: ٦٥ ، العقد الفريد: ٣٢٠/٤ ، وفيها جميعا (حلما) ، الصداقة والصديق: ٣٣٧ كما هنا .

وقبله:

وذي خطل في القول يحسب أنه مصيب فما يلمم به فهو قائله عبأت له : جمعت وهيأت ، وصفحت عنه ، وقد بدت مقاتله : أي ظهرت لي ، وأكرمت غيره : يعني نفسه .

- (٢) أحكام القرآن الجصاص : ٣٤٨/٣ ، تفسير الماوردي :١٦٩/٣ ، تفسير البغوي : ه/١١١ ، المحرر الوجيز : ٢٤١/١ ، التسهيل : ٨٢/٣ ، البحر : ٢/٧١ه .
  - (٣) زيادة من تأويل المشكل.
- (٤) تأويل المشكل: ٤٣٨ ، الكشاف: ١٠٣/٣ ، البحر: ١٧/١٥ ، وأشار إليه الطبري في تفسيره: ٣٧/١٩ ، ووصف قائله بأنه لا علم له بأقوال أهل العلم ، ثم قال: ( وهذا قول لامعنى للتشاغل به لخروجه عن أقوال أهل العلم من أهل التأويل ) .
  - (a) تفسير الماوردي: ١٦٩/٣.
- (٦) تفسير الطبري : ٣٦/١٩ ، تفسير البغوى : ه/١١٢ ، الكشاف : ١٠٣/٢ ، اللسان (لزم) : ٢١/١٦ ه .
  - (٧) هو منحر الغي الهذلي يرثي ابنه تليدا .

ه ٨٦٥ - فِإِمَّا يَنْجُوا مِنْ حَتْفِ أَرْضِي فَقَدْ لَقِيا [حُرُّفَهُمَا(١)] لِزَامَا $^{(1)}$ 

[ تهت سورة الفرقان ]

<sup>(</sup>١) في الأصل جبوتهما والتصويب من الديوان .

<sup>(</sup>٢) ديوان الهذليين: ٢/٢٦ ، شرح أشعار الهذليين: ٢٩١/١ وفيهما (من خوف أرض) ، المجاز: ٢/٢٨ ، معاني القرآن للزجاج: ٧٩/٤ ، تفسير القرطبي: ٨٦/١٣ ، اللسان (لزم): ١٩/١٤ . قال السكري: (لزاما - بفتح اللام - أي: لايفارقهما الحتف. وقال أبو عمرو: لزاما - بكسر اللام - أي: معاينة .



﴿ أَعْنَاقُهُمْ لَمَاخَاضِعِينَ ﴾ [٤]

جماعتُهم ، عنقٌ مِنَ النَّاسِ : جماعةً (١) .

وقيلَ : رؤساؤُهم(٢) .

ومَنْ حملَها على ظاهرِها استعارةً ، فتذكيرُها للإضافةِ إلى المذكرِ ، [كماً (٢)] أنَّ الصدرَ الأعشى للإضافةِ إلى المؤنَّثِ (١) :

٨٦٦ - وَيَشْرَقُ بِالقَولِ الَّذِي قَدْ أَذَعْتُهُ

كُمَا شَرِقَتْ صَدْرُ الْقَنَاةِ مِنَ الدَّم (٠)

<sup>(</sup>۱) المجاز عن يونس عن أبي عمرو: ۸۳/۲ ، معاني القرآن للأخفش: ۱۹۳۸ - ۱۹۶۳ ، غريب القرآن للجاز عن يونس عن أبي عمرو: ۳۸/۱۹ ، معاني القرآن للزجاج: ۸۳/٤ ، تفسير الماوردي عن النقاش: ۱۷۱/۳ .

 <sup>(</sup>۲) معاني القرآن للفراء عن مجاهد: ۲۷۷/۲ ، تفسير الطبري: ۳۸/۱۹ ، معاني القرآن للزجاج:
 ۸۳/٤ ، تفسير الماوردي عن ابن شجرة وقطرب: ۲۷۱/۳ ، تفسير البغوي: ۱۱۳/۵ ، التسهيل:
 ۸۳/۳ .

<sup>(</sup>٣) زيادة يقتضيها السياق .

 <sup>(3)</sup> هذا ما ذهب إليه أبو عبيدة في المجاز : ٨٣/٢ ، والزجاج في معانيه : ٨٢/٤ ، وانظر معاني القرآن
 للأخفش : ٢٤٤/٢ .

<sup>(</sup>ه) شرح الديوان : ١٨٦ ، معاني القرآن للأخفش : ٢٤٤/٢ وفيهما (وتشرق) ، معاني القرآن للفراء : ١٨٧/١ ، الكامل : ٢١٤١/٢ ، الدر المصون : ٢٥/١١ .

شرق بالقول: غص به ، كما يغص الشارب بالماء ، وشبهه بالقناة التي يتلوث صدرها بالدم ، ولا يجف لتوالى الضرب .

وكما قالَ جريرٌ:

٨٦٧ - رَأَتْ مَرَّ السِّنِينَ أَخَذْنَ منِّي

كمًا أخَذَ السِّرارُ مِنَ الهِلَالِ(١)

﴿ زَوْج كَرِيمٍ ﴾ [٧]

منتفع به ، كالكريم في الناسِ للناسِ (٢) المرضيُ (٢) .

﴿ مُّسْتَمِعُونَ ﴾ [١٥]

سامعون (٤) . قالَ القطامي :

٨٦٨ - وَمَعْصِيَّةُ الشَّفِيقِ عليكَ مِمَّا

يزيدُكَ مَرَّةً منهُ اسْتِمَاعَا (٥)

﴿ إِنَّارَسُولُ رَبِّ ٱلْعَلَمِينَ ﴾ [17]

 <sup>(</sup>١) الديوان : ٣٤١ ، الكامل :١٤١/٢ ، المجاز : ٨٣/٢ ، معاني القرآن للزجاج : ٨٢/٤ ، معاني القرآن للقراء :٢٧/٣ ، والدر المصون : ٣٣٧/٣ ، والجمان في تشبيهات القرآن : ٧٥ ، ٢١٩ وفي ثلاثتها (أدى مر) .

السرار : الليلة التي يستتر فيها القمر ، وأخذ السرار منه يعنى : نحوله كلما دنا لآخر الشهر . والشاهد : أنه أعاد الضمير على المضاف إليه وهو (السنين) ،

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل ، وجاء في الإيجاز : ١٣٨ (النافع) ،

<sup>(</sup>٣) ينظر معاني القرآن للزجاج : ٨٣/٤ ، معاني القرآن للنحاس : ٥/٥، ، تفسير الماوردي : ١٧١/٣ ، الكشاف : ٣/٥٠٠ .

<sup>(</sup>٤) تفسير البغوي : ٥/١٧ ، الغريد في إعراب القرآن المجيد : ١٥١/٣ .

<sup>(</sup>٥) الديوان : ٣٥ ، طبقات فحول الشعراء : ٣٩/٧ ، طبقات الشعراء : ٣٧١ ، المعاني الكبير : ١ / ١٢٥٧ ، العقد الفريد : ١/١٨ ، القوافي للتنوخي : ٩٠ ، الخزانة : ٣٩٢/١ .

يقول: إذا عصيت الناصح الشفيق مرة ، وقع بك من السوء ما يزيدك فيما بعد حرصا على الاستماع له والاتباع لنصحه لو عقلت ، وقل من يعقل .

الرسولُ يذكرُ بمعنى الجمعِ<sup>(۱)</sup> . كما قالَ الهذائيُ<sup>(۱)</sup> : ٨٦٩ - ألكني إليها وخيرُ الرسو

لِ أعلمُهم بِنَواحِي الخَبَرْ (٢)

﴿ وَأَنَا مِنَ الضَّالِّينَ ﴾ [٢٠]

الجاهلينَ بأنَّها تبلغُ القتلَ(1).

وَ ﴿ إِذَا ﴾ [٢٠]

 $^{^{(0)}}$  مَنَا بمعنَى إِذْ ذاكَ $^{(0)}$  .

﴿ وَيَلْكَ نِعْمَةً تُمُنُّهُ عَلَيَّ أَنْ عَبَّدَتَّ / بَنِي إِسْرَةِ يِلَ ﴾ [٢٢]

كأنَّهُ اعترفَ بتلكَ النعمة ، وأن لمْ [يستعبدُه(١)] ، كما استعبدُهُم (١) .

وقيلً : إنَّه على الإنكارِ ، وتقديرُ الاستفهامِ فيهِ ، وإنْ لمْ يكنَّ فِي اللفظِ ، كأنَّه : أوتِلْكَ نعمةُ لا أيْ : تربينُك نفساً واحدةً معَ إساعِك إلى الجمعِ (<sup>(A)</sup> .

<sup>(</sup>١) غريب القرآن لليزيدي: ٢٨١ ، تأويل المشكل للقتبي : ٣٨٤ , معاني القرآن للنحاس عن الأخفش : ٥/٨٠ ، الفريد في إعراب القرآن المجيد : ٦٥٢/٣ .

<sup>(</sup>٢) هو ابو ذؤيب الهذلي .

<sup>(</sup>٣) ديوان الهذليين: ١٤٦/١، شرح أشعار الهذليين ١١٣/١، معاني القرآن للفراء: ٣٧/٣، غريب القرآن للفراء: ٣٧/٣، ألل القرآن لليزيدي: ٢٨١، الخصائص: ٢٧٤/٣، الكشاف: ١٠٧/٣، تفسير القرطبي: ٢٨١، ١٠٤/١، قال السكري: (ألكني: أبلغ عني ألوكي، والألوك: الرسالة، خير الرسول: يريد الرسل، والرسول في موضع جمع، بنواحي الخبر: أي حروف الكلام وجوانبه وما أشكل منه).

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبري : ٤٢/١٩ ، تفسير الماوردي : ١٧٢/٣ ، تفسير البغوى : ٥/٥/١ .

<sup>(</sup>٥) تفسير القرطبي : ١٥/١٣ .

<sup>(</sup>٦) في الأصل تستعبده والتصويب من الإيجاز: ١٣٨.

<sup>(</sup>٧) معاني القرآن الفراء: ٢٧٩/٢ ، تفسير الطبري ورجحه: ٤٢/١٩ - ٤٣ ، إعراب القرآن النحاس عن الفراء: ١٧٧/٣ ، تفسير الماوردي: ١٧٣/٣ ، البحر عن السدي والطبري: ١١/٧

(A) معاني القرآن للأخفش: ٢٤٥/٢ - ٦٤٦، تفسير الطبري وحكى تضعيفه عن بعض أهل العربية: (A) معاني القرآن للأخفش: ١٧٦/٣ - ١٧٧ - ١٧٩ وقال: ( وهذا لايجوز ؛ لأن ألف الاستفهام تحدث معنى ، وحذفها محال إلا أن يكون في الكلام « أم » ... الخ ) .

(۱) نسب في الكشف والبيان إلى عمر بن عبد الله بن ربيعة المخزومي ، وهو ليس في ديوانه . قلت : ولعله ليس عمر بن ربيعة بل الحارث بن خالد بن العاصي بن هشام المخزومي القرشي ( ٠٠ – ٥٨هـ) شاعر قرشي ، من شعراء الحجاز الغزليين في العصر الأموي ، في شعره جمال وعذوية ورقة، وكان غزلا محبا الحسن مفتتنا بالجمال ، عين والياً على مكة زمن عبد الملك بن مروان . ترجمته في : الأغانى : ٣٠٨/٣ – ٣٣٩ ، ٢٥٩/٩ ، جمهرة أنساب العرب : ١٤١ ، سمط اللآلئ : ٢/١٤٥ ، المقاصد النحوية : ٢٠٤/ ، ٥٠٠/٢ .

- (٢) في الأصل (وفي) ولاموضع للواو.
- (٣) في الأصل وقويمها والتصويب من تفسير القرطبي وزاد المسير.
- (٤) الكشف والبيان : ٥/ل ١٣٤٩ ، زاد المسير : ١٢٠/١ (تتركنا) تفسير القرطبي : ١٢/١٣ وفيهما (وقفتها ، من دموعها) وفي القرطبي : (واقفة تركتني)

وقال القرطبي : أنشده الغزنوي ، نهاية الأرب : ٢٤٦/٢ ( يوم الفراق موقفها . . وطرفها ، تتركنا )، الزهرة : ١٨١/١ ولعل هذه الأبيات من قصيدته التي يقول فيها :

بان الخليط الذي كنا به نثق بانوا وقلبك مجنون بهم علق تنيل نزراً قليلاً وهي مشققة كما يخاف مسيس الحية الفرق ...... الخ القصيدة .

\_ 1.44 \_

لَعَلَنَا نَلَبِعُ ٱلسَّحَرَةَ ﴾ [٤٠]

أيْ : سحرة فرعون الله المحرق أ

وقيلَ : إِنَّهُم قالُوا ذٰلكَ لموسَى استهزاءً (٢) .

﴿ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ ﴾ [36]

أي : كلُّ واحدٍ قليلُ ذليلٌ فِي نفسِه (٢) ، فلذلكَ [جمع (١)] القليلَ على المعنَى . قالَ (٥) :

====

يراجع ديوان الحارث المخزومي: ٧٧ - ٧٤ ، وقريب من لفظ البيت ومعناه قول ابن المعتز في ديوانه : ١٤٢ :

ما أنس لا أنس إذ قامت تودعنا بمقلة جفنها في دمعها غرق

والشاهد : حذف ألف الاستفهام مع عدم « أم » خلاف قول النحاس .

(١) تفسير الطبري : ١٩/٥١ ، الكشاف : ١١٢/٣ ، المحرر الوجيز : ١١/٩٥ ، البحر : ٧٥/١ .

(٢) أخرجه ابن أبي حاتم عن ابن عباس رقم (١١٧) : ٧٦ وقال المحقق : إسناده صحيح ، وأخرجه النسائي في تفسير سورة طه في حديث طويل رقم (٣٤٦) : ٣٢/٢ .

وقال المحقق: رجاله ثقات تفرد به المصنف، وكذا أبو يعلي في مسنده رقم (٢٦١٨): ٥/١٠ وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: ٧/٥ - ٢١ ( رجاله رجال الصحيح غير إصبغ بن زيد والقاسم بن أبي أيوب وهما ثقتان ) ، وانظر تفسير البغوي: ٥/٧١ ، قصص الأنبياء لابن كثير:

- (٣) تفسير الطبري : 1/7 ، معاني القرآن للزجاج : 1/7 ، تفسير الماوردي : 1/2 ، الكشاف : 1/2 .
  - (٤) في الأصل جميع والتصويب من الإيجاز: ١٣٩.
- (٥) هو الكميت بن زيد كما في الديوان وهو من قصيدته المذهبة في هجائه قبائل اليمن والدفاع عن مضر.

۸۷۲ - فَرَدَّ قَوَاصِيَ الأَحْيَاءِ منْهُمُ

فقَدْ رُجَعُوا كَحَيٍّ واحِدِينَا(۱)

فقَدْ رُجَعُوا كَحَيٍّ واحِدِينَا(۱)

وشردمة كلِّ شيء بقيتُه(۲) ، قالَ :

 $^{\circ}$   $^{\circ}$ 

﴿ حَـنِونَنَ<sup>(ا)</sup> ﴾ [٥٦]

متيقظونَ ، و ﴿ حَنِرْرُنِ ﴾ : مستعدونَ بالسلاحِ ونحوه (٥) .

الأصلُ أنَّ معنى فَعِلٍ للطَّبْعِ ، وَفَاعِلٍ التَّكَلَّفِ (١) ، في خرجُ عليهِ الأقاويلُ المُختلفةُ فيهما .

<sup>(</sup>۱) ديوان الكميت بن زيد : ۱۲۲/۲ ( وضم ) ، معاني القرآن للفراء : ۲۸۰/۲ ، تفسير الطبري : ۴/۷۹ ، التكملة : ۲۸۰ ، وعجزه في معاني القرآن للزجاج : ۹۱/۶ ، اللسان ( وحد ) : ۴۲/۲۶ . والشاهد قوله : ( واحدينا ) جمع واحد بالواو والنون .

<sup>(</sup>٢) المجاز : ٨٦/٢ ، تفسير الطبري : ١٩/١٩ ، تفسير الكشاف : ١١٤/٢، المحرر الوجيز : ١١/١٢ .

 <sup>(</sup>٣) معاني القرآن للفراء: ١/٧٧١ ، ٢٧٧٨ ( يضحك منه ) ، تفسير الطبري: ١٩/٧٤ ، الاقتضاب: ١٢
 ، النبات لأبي حنيفة: ٠٤٠ ، تفسير الماوردي: ١٧٤/٣ ، تفسير القرطبي: ١٠١/١٣ ، وفي ثلاثتها
 (يضحك منها) ، الخزانة: ١١٤/١ (يعجب منه) .

ثوب شراذم: أي قطع ، التواق: ابن الراجز ، ويروى (النواق) بالنون وهو الذي يروض الأمور ويصلحها

 <sup>(</sup>٤) هذا على قراءة ابن كثير ونافع وأبي عمرو بغير ألف ، وقرأ الباقون (حاذرون) بالألف .
 المبسوط : ٢٧٤ ، الكامل في القراءات الخمسين : ل٢٢٤/١ ، البحر : ١٨/٧ ، النشر : ٢٣٥/٢ .

<sup>(</sup>٥) معاني القرآن للفراء: ٢٨٠/٢ ، معاني القرآن للزجاج: ٩٢/٤ ، إعراب القرآن للنحاس: ١٨١/٣ ، تفسير الماوردى: ١٧٥/٣ .

<sup>(</sup>٦) معاني القرآن القرآه: ٢٨٠/٢ ، غريب القرآن اليزيدي: ٢٨٢ ، إعراب القرآن النحاس عن الكسائي والقرآء ومحمد بن يزيد: ١٨١/٣ ، الكشف: ١٥١/٢ ، تفسير الماوردي نحوه عن ابن عيسى: ١٧٥/٣ .

﴿ مُشْرِفِينَ ﴾ [٦٠]

داخِلينَ فِي وقتِ شروقِ الشَّمْسِ .

﴿ وَأَزْلُفْنَا ثُمَّ ٱلْآخَوِينَ ﴾ [٦٤]

قربنًاهُمْ إلى البحرِ (١).

وقيل : جمعناهُم<sup>(٢)</sup> .

﴿ فَإِنَّهُمْ عَدُو لِكَ إِلَّا رَبَّ الْعَلَمِينَ ﴾ [٧٧]

( أَيُّ : إِلَّا مَنْ عبدَ ربَّ العالمينَ ( ) .

وقيلَ : إِنَّ « إِلَّا » بمعنى <sup>٢</sup> لكنْ ، والضمير في «إِنَّهم» للآلهةِ الَّتِي عبدُوها ، وجرَى ذَلكَ على تغليبِ ما يعقلُ [كقولِه (٥)] : ﴿ رَأَيْنُهُمْ [ل (١)] سَجديبَ (١) ﴾ (٨).

(١) غريب القرآن للسجستاني: ١١٧ ، غريب القرآن للقتبي عن قتادة: ٣١٧ ، تفسير الطبري: المبري الطبري ، ما ١٢٥ ، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسير سورة الشعراء رقم (٢١٠) : ١٢٥ .

وقال المحقق : إسناده صحيح ، معاني القرآن الزجاج : ٩٣/٤ ، تفسير الماوردي عن ابن عباس وقتادة : ٧٧٧/٢ ، فوائد في مشكل القرآن : ٢٠٤ .

(٢) المجاز: ٢٧/٢ ، غريب القرآن للسجستاني: ١١٧ ، غريب القرآن للقتبي: ٣١٧ ، معاني القرآن للرجاج عن أبي عبيدة: ٩٣/٤ ، تفسير الماوردي عنه: ١٧٧/٣ ، فوائد في مشكل القرآن ورجحه: ٤٠٤ ، وقال (لأن الواقع أنهم جمعوا في بطن البحر ، لا أنهم قربوا من البحر ، إذ المراد بد « ثم ، بطن البحر ).

(٣-٢) تكرر في الأصل

- (٤) تفسير القرطبي عن الكلبي : ١١١/١٣ .
  - (٥) في الأصل كتلة وهو تصحيف.
    - (٦) زيادة من القرآن .
    - (٧) سورة يوسف : أية : ٤ .
- (٨) معاني القرآن للقراء : 7 / 1 / 1 ، معاني القرآن للزجاج : 9 / 1 / 1 ، إعراب القرآن للنحاس عن القرآء والزجاج : 1 / 1 / 1 / 1 / 1

﴿ لِسَانَ صِدَقِ ﴾ [٨٤] [ثناءً<sup>(۱)</sup>] حسناً<sup>(۱)</sup> . وقيل : [خلفاً (٢)] يصدقُ بالحقُّ بعدى (٤) . ﴿ وَأَغْفِرُ لِأَنَّ ﴾ [٨٦] اجعله مِنْ أهل المغفرة ﴿ بِقَلْبِ سَلِيمٍ ﴾ [٨٩]

مُسْلَم . فَعِيل بمعنى مُفْعَل (٥) .

وقيلَ : سالمُ مِنَ الشكِّ (١) ، كَمَا قَالَ فِي المنافقين / ﴿ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ (٧) ﴾ .

﴿ فَكُنْكُمُوا ﴾ [٩٤]

 $\frac{q}{4}$  قلبوا بعضهم على بعض

<sup>(</sup>١) في الأصل سناء والتصويب من الإيجاز: ١٣٩ ،

<sup>(</sup>٢) معانى القرآن للفراء عن مجاهد : ٢٨١/٢ ، المجاز : ٨٧/٢ ، غريب القرآن لليزيدي : ٢٨٢ ، غريب القرآن للسجستاني : ١١٧ ، تأويل مشكل القرآن : ١٤٦ ، تفسير الماوردي عن مجاهد وقتادة : . 144/

<sup>(</sup>٣) في الأصل حلقا والتصويب عن الإيجاز: ١٣٩.

 <sup>(3)</sup> تفسير الماوردي عن علي بن عيسى: ١٧٩/٣ ، المحرر الوجيز: ١٧/١٢ ، البحر: ٢٦/٧ .
 (٥) اللسان (سلم): ٢٩٢/١٢قال (وقول ابن الأعرابي: سَلِيمٌ بِمعنَى مُسْلَمٍ ، كَمَا قَالُوا مُنْقَعُ ونَقِيعٌ ،
 وُمُوتَمٌ وَيَتِيمٌ ، ومُسْخَنُ وَسَخِينً ) .

<sup>(</sup>٦) تفسير الماوردي عن مجاهد : ١٧٩/٣ ، تفسير البغوي عن أكثر المفسرين: ٥١٠٠ ، زاد المسير عن مجاهد : ١٣٠/٦ ، تفسير القرطبي عن قتادة وابن زيد وأكثر المفسرين : ١١٤/١٣ .

<sup>(</sup>٧) سورة البقرة : أية : ١٠ .

<sup>(</sup>٨) المجاز : ٨٧/٢ ، غريب القرآن اليزيدي : ٢٨٢ ، معانى القرآن الزجاج : ٩٤/٤ ، تفسير الماوردي من اليزيدي : ۱۷۹/۳ .

وقيل : أسقطوا على وجوهِهِم ، أيْ : « كَبُوا » فكرَّرَتِ الباءُ للتأكيدِ ، وقلبَتُ إحداهُما كافاً لموازنةِ اللفظ (١) .

﴿ صَلِيقٍ مَيم ﴾ [١٠١]

قريبٍ ، حُمَّ الشيءُ : قربَ (٢) .

قال الهذلي (٢):

٥٧٥ - فَلَوْ أَنَّهُ مَاكَانَ إِذْ خُمَّ واقعاً

بِجَانِبٍ مَنْ [يَحْفَى (1)] وَمَنْ يَـتُودُدُ

٨٧٦ - وَلَكنَّما أَهْلِي بِـوَادٍ أَنْسِلُهُ

﴿ ربع ﴾ [۱۲۸]

طريق بين الجبال والثناياً (١)

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن للسجستاني : ۱۱۷ ، غريب القرآن للقتبي : ۳۱۸ ، تفسير الماوردي عن ابن زيد وقطرب : ۱۷۹/۳

<sup>(</sup>٢) تفسير الماوردي: ١٨٠/٣ ، تفسير البغوي : ٥/١٢ ، وانظر اللسان (حم) : ١٥٣/١٢ .

<sup>(</sup>٣) هو ساعدة بن جوية الهذلي يرثي ابنه أبا سفيان .

<sup>(</sup>٤) في الأصل (يخفى ، مباع) والتصويب من الديوان .

<sup>(</sup>ه) الديوان : ١/٢٣٦ - ٢٣٧ ، شرح أشعار الهذليين : ١١٦٦/٣ وفيهما (أنه إذ كان ماحم) ، المقاصد النحوية : ٤٦٠ ، (ولو إذ كان ماحم ، ذئاب) ، الاقتضاب : ٤٦٧ . وتقدم الثاني برقم ( ٢٧٥ ) قال السكري : (ماحم : أي ماقدر ، يقول : لو أصابني هذا الذي أصابني بجنب من يحفى بي ويودني كان أهل لما بي ، ولكنني إلى جنب من لايودني ، وألقيت عند من لايبالي بي) .

<sup>(</sup>٦) معاني القرآن للزجاج : ٩٦/٤ ، تفسير الماوردي : ١٨١/٣ ، تفسير البغوي : ١٢٢/٥ ، زاد المسير : ١٨٥/١ .

وقيلَ : إِنَّه مكانٌ مشرفٌ (١) . ﴿ عَارَةً ﴾

بناءً ، يكونُ لارتفاعِه كالعلامَةِ .

﴿ خَلْقُٱلْأَوَّلِينَ (<sup>٣)</sup> ﴾ [١٣٧]

كذبُهم  $[\tilde{v}^{(1)}]$ اختلاقهم [

[وإنْ أرادَ الإنشاءَ ، فالمعنى: ما خَلْقُنا (٢) إلَّا كَخْلُقِ الأولينَ ، ونرَاهُم يموتُونَ [و(٢)] لا يبعثُونَ (٥) .

وخُلُقُ - بِالضَّمِ - عادتُهم (١) ، أيْ : فِي ادَّعاءِ الرسالةِ ، فرجعَ الضمير إلى النبياءِ ، ويجوذُ أَنْ يرجعَ إلى آبائِهم ، أيْ تكذيبُنَا للاَ كتكذيبِ آبائِنَا للأنبياء (١).

<sup>(</sup>۱) المجاز : ۸۸/۲ ، غريب القرآن لليزيدي : ۲۸۳ ، غريب القرآن للسجستاني : ۱۱۷ ، غريب القرآن للقتبي : ۲۱۸ ، غريب القرآن للقتبي : ۳۱۸ ، تفسير المابري : ۸۱/۲ ، تفسير المابري : ۱۸۱/۳ . معاني القرآن للزجاج : ۹۱/۴ ، تفسير المابردي : ۱۸۱/۳ .

 <sup>(</sup>٢) هذه قرامة أبي جعفر وأبي عمرو وابن كثير والكسائي ويعقوب ﴿ خلق ﴾ بفتح الخاء وإسكان اللام ،
 وقرأ نافع وابن عامر وعاصم وخمزة وخلف بضم الخاء واللام .

المبسوط: ٢٧٥ ، الكامل في القرات الخمسين: ل ٢٢٤/أ ، النشر: ٢/٥٣٠ - ٣٣٦ ، الإتحاف: ٣٣٣ .

<sup>(</sup>٣) زيادة من الإيجاز: ١٣٩.

 <sup>(</sup>٤) معاني القرآن للفراء: ٢٨١/٢،غريب القرآن للقتبي: ٢١٩ ، الصجة لابن خالويه: ٢٦٨ ، الكشف:
 ١٥١/٢ ، تفسيرالبغوي: ٥/٢٢٠ ، زاد المسير: ١٣٧/١ .

<sup>(</sup>٥) تفسير عبد الرزاق: ٧٥/٢ ، تفسير ابن أبي حاتم عن قتادة .

وقال المحقق: إسناده صحيح رقم (٣٦٩): ٣٠٠ ، الكشف: ١٥١/١ ، تفسير الماوردي عن قتادة: ٣/١٥١ ، المحرر الوجيز: ٧٣/١٢ ، تفسير القرطبي: ١٢٦/١٢ .

<sup>(</sup>٦) معاني القرآن للفراء ورجحه: ٢٨١/٢ ، غريب القرآن للقتبي: ٣١٩ ، معاني القرآن للزجاج: ٩٧/٤ ، الحجة لابن خالويه: ٣٦٨ ، الكشف: ١٥١/٢ ، تفسير الماوردي عن الفراء: ٣٨٢/٣ ، تفسير الماوردي عن الفراء: ٣٨٢/٣ ، تفسير المقرطبي: ١٢٦/١٣ .

<sup>(</sup>٧) ينظر إملاء مامن به الرحمن : ١١٩/٤ .

﴿ طَلْعُهَاهَضِيثٌ ﴾ [١٤٨]

[متفتقُ (١) انشق عن البسر ، لتراكب بعضِه بعضاً .

وأهلُ الهضمِ الضّمرِ ، ومنّهُ هضِيمُ الكشحِ ، فكأنّهُ ازدحمَ التمرُ فيها حتّى انهضَمَتْ بعضُ أطرافِها ببعضِ<sup>(١)</sup> .

﴿ فَرِهِينَ (٣) ﴾ [١٤٩]

أشرين . وفارهين : حاذِقين (١) .

وقيل : معناهُمًا فرحِينَ ، وفَارِحينَ ، لقربِ الهاءِ منَ الحاءِ (٥) .

قالَ ابنُ الرقاعِ<sup>(١)</sup> :

٨٧٧ - لَا أَسْتَكِينُ إِذَا مَا أَزْمَةٌ أَزْمَتْ

ولَا تَرَانِي بِخَيْرٍ فَارِهَ اللَّبَيِ (١)

- (١) في الأصل متفق والتصويب من الإيجاز: ١٤٠.
- (٢) أخرج ابن أبي حاتم نحوه في تفسير سورة الشعراء عن الضحاك رقم (٣٩٥) : ٢٥٠.
   وقال المحقق : إسناده صحيح . وانظر اللسان (هضم) : ٦١٤/١٢ .
- (٢) هذه قراءة أبي جعفر ونافع وابن كثير وأبي عمرو ويعقوب ﴿ فرهين ﴾ بغير ألف ، وقرأ ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وخلف بالألف .

المبسوط: ٢٧٥ ، الكامل في القراءات الخمسين: ل٢٢٤/أ ، البحر: ٧/٥٥ ، النشر: ٣٣٦/٢ ،

- (٤) معاني القرآن الفراء: ٢٨٢/٢ ، المجاز : ٨٨/٢ ، غريب القرآن السجستاني : ١١٧ ، غريب القرآن القتبي : ٢٢٠ ، معاني القرآن الزجاج : ١٦٧/٤ ، تفسير الماوردي : ١٨٢/٢ ١٨٣ .
- (ه) المجاز : ۸۸/۲ ، غريب القرآن القتبي : ۳۱۹ ، معاني القرآن النحاس : ۹۷/۰ ، تفسير الماوردي : ۱۸۲/۳ ، زاد المسير : ۱۲۸/۲ ، تفسير القرطبي : ۱۲۹/۱۳ .
- (٦) كذا هنا ، وفي الماوردي نسبه لعدي بن الرقاع الغنوي ، وفي تفسير الطبري نسبه لعدي بن وداع العوفي من الأزد ، ونسبه في المجاز لعدي بن وداع العقوي ، من العقاة بن عمرو بن مالك بن فهم من الأزد ، وانظر معجم المرزباني : ٨٥ .
- (٧) المجاز : ٨٩/٢ ، تفسير الطبري : ٦٢/١٩ (فاره الطلب) ، تفسير الماوردي : ١٨٣/٣ ، اللسان (فره) : ٣٢/١٣ (الطلب) ، وفيها جميعا (ولن تراني) . وقوله اللبب أي: البال .

أيْ : لاترَانِي فرحاً . ﴿ ٱلْمُسَحَّرِينَ ﴾ [١٥٣]

مسحورينَ مرةً بعد أخرى .

وقيل : المعللين بالطعام والشراب (٢) . قال امرؤ القيس :

۸۷۸ – أُرَانَاً مُوضَعِينَ لِحَتْمِ أَمْرٍ ونُسْحَرُ بِالطَّعَامِ وِبِالشَّرَابِ<sup>(٣)</sup>

﴿ لَيْنَكُهِ ﴾ [١٧٦]

الشجرِ الملتفِ مثلِ الغيضةِ .

﴿ بِٱلْقِسْطَاسِ ﴾ [١٨٢]

بالميزانِ<sup>(ئ)</sup> .

وقيل : العدل والسواء (٥) . قالَ كعبُ بنُ زهير : منها - تَخِفُ الأرضُ أَنْ تفقدكَ منهاً

وتصبح مابقيت لَها ثقيلًا /

<sup>(</sup>١) معاني القرآن للزجاج : 4 extstyle exts

<sup>(</sup>٢) معاني القرآن للفراء: ٢٨٢/٢ ، المجاز: ٨٩/٢ ، غريب القرآن للسجستاني: ١١٧٠ ، غريب القرآن للقتبي: ٣٢٠ ، معاني القرآن للنحاس: ٩٧/٥ ، تفسير الماوردي عن ابن شجرة: ١٨٣/٣ .

 <sup>(</sup>٣) الديوان : ٦٣ ، البيان والتبيين : ١٨٩/١ ، تفسير المارردي : ١٨٣/٣ ، وفي ثلاثتها (لأمر غيب) ،
 معاني القرآن النحاس : ٥٧/٩ ، أمالي المرتضي : ١٧٧٧ ( لحتم غيب ) .
 وينسب أيضا لزهير وهو في ديوانه : ١٠٠ (لامر غيب ، بالشراب وبالطعام) .

موضعين : من الإيضاع وهو ضرب من السير السريع .

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبري : ٦٦/١٩ ، تفسير الماوردي عن الأخفش والكلبي : ١٨٣/٣ ، الكشاف : ١٢٦/٣ .

<sup>(</sup>٥) المجاز : ١٠/٢ ، غريب القرآن لليزيدي : ٢٨٤ ، تفسير الماوردي : ١٨٣/٢ ، الكشاف : ٢٧٧/٢ .

# ٨٨٠ - لأَنْكُ موضعُ القسطاسِ منها فتمنعُ جانبيتُها أَنْ تَرُولُا(١)

﴿ مِنَ ٱلْمُخْسِرِينَ ﴾ [١٨١]

الناقصين .

﴿ وَٱلْجِيلَةَ ٱلْأَوَّلِينَ ﴾ [١٨٤]

الخلق الأولين (٢).

﴿ أَوَلَوْ يَكُن لَمُمْ عَالِيٌّ (١) أَن يَعْلَمُهُ عُلَمَ وَالْبَيْ إِسْرَةٍ بِلَ ﴾ [١٩٧]

(١) اختلف في القائل فقيل: هو زهير بن أبي سلمى وأكمل ابنه كعب عجز الثاني ، وقيل: الأول للنابغة وأجاز كعب الثاني .

وهما في ديوان زهير: ٧١ والرواية فيه:

تزيد الأرض إما مت خفا وتحيا إن حييت بها ثقيلا نزلت بمستقر العرض منها وتمنع جانبيها أن تميلا

وفي الموشح للمرزباني: ٤٢ – ٤٣ وذكر لهما قصيتين إحداهما: مقادها أن النابغة أنشد الأول منهما النعمان بن المنذر ، فقال له: هذا البيت إن لم تأت بعده ببيت يوضح معناه ، وإلا كان إلى الهجاء أقرب ، وأجله ثلاثا ، وجعل له مائة من الإبل العصافير إن قال ، وإلا فضربة بالسيف ، فتعسر على النابغة ، فلقي زهيراً ، وتبعهما كعب ، فلما لم يحضرهما شيء أنشد كعب البيت الثاني ... الخ القصة ، وهذه القصة هي التي ذكرها ابن حجر في الإصابة : ٢٩٦/٣، ورواية الأبيات فيها:

تراك الأرض إما مت خفا وتحيى ماحييت بها ثقيلا وذاك بأن حللت العز منها فتمنع جانبيها أن يزولا

والقصة الأخرى: أن القائل زهير ، قال الأول وصدر الثاني ، وأكدى عن العجز ، قمر به النابغة ، فقال له : أجز ، فأكدى ، فمر به ابنه كعب ، فقال له أجز : فأكمله وفيها صدر الثاني : (نزلت بمستقر العز منها .. فتمنع ... الغ) وهي التي ذكرها المرتضى في أماليه : ٩٧/١ – ٨٨ .

(٢) غريب القرآن لليزيدي : ٢٨٤ ، غريب القرآن للقتبي : ٣٢٠ ، العمدة في غريب القرآن : ٣٢٧ .

(٣) هذا على قراءة الجمهور ﴿ يكن ﴾ بالياء ، ﴿ آية ﴾ بالنصب بينما قرأ ابن عامر ﴿ تكن ﴾ بالتاء ،
 و ﴿ آية ﴾ بالرقع ، وزاد في زاد المسير : ١/١٤٤ (وقرأ أبوعمران الجوني وقتادة (تكن) بالتاء ،
 (آية) بالنصب ) .

المبسوط: ٢٧٦ ، الكامل في القراءات الخمسين: ل ٢٢٤/ب ، النشر: ٣٣٦/٢.

﴿ أَنَ يَعْلَمُهُ ﴾ اسمُ كانَ ، و ﴿ عَالِيَةً ﴾ خبرُها ، قُدِّمَ على الاسم ِ: أَوَلَمْ يكنْ علمُ علماءِ بني إسرائيلَ ، ومَنْ آمنَ منهُمْ بمحمدٍ آيةً لهُمْ (١) .

﴿ عَلَىٰ بَعْضِ ٱلْأَعْجَمِينَ ﴾ [١٩٨]

أيُّ : إِذَا لَمْ [يؤمنْ<sup>(۲)</sup>] بِهِ العربُ [وأَنِفُوا<sup>(۳)</sup>] مِنِ اتباعِهِ ، كذلكَ حالهُم وقَدْ أُنزلنَا [هُ<sup>(1)</sup>] عليهِم ، وسلكنَاهُ فِي قلوبِهم ، يريدُ أنَّهم معاندونَ معرضونَ .

﴿ يُلْقُونَ السَّمْعَ ﴾ [٢٢٣]

أي: الكهنة .

﴿ ٱلْغَـٰاؤُونَ ﴾ [٢٢٤]

البطالونَ الفرغُ .

﴿ يَهِيمُونَ ﴾ [٢٢٥]

يخوضون .

وقيل : يحارون ،

<sup>(</sup>۱) إعراب القرآن للنحاس: ۱۹۲/۳ ، الحجة لابن خالويه: ۲۱۸ -- ۲۲۹ ، الكشف: ۱۵۲/۳ ، البيان في غريب إعراب القرآن: ۲۱۲/۲ ، زاد المسير: ٦/٥٤١ ، إملاء مامن به الرحمن: ١٢٧/٤ --

<sup>(</sup>٢) في الأصل يؤمنوا وهو تصحيف ، وفي الإيجاز : ١٤٠ (لم يؤمنوا به وأنفوا) .

<sup>(</sup>٣) بياض في الأصل قدر كلمة والتتمة من الإيجاز: ١٤٠

<sup>(</sup>٤) زيادة يقتضيها السياق

<sup>(</sup>٥) تفسير الطبري عن ابن عباس : ٧٩/١٩ ، تفسير الماوردي عن قطرب : ١٨٥/٣ ، تفسير البغوي : ٥ /١٣٠ ، المحرر الوجيز : ٨٦/١٢ ، تفسير القرطبي : ١٥٢/١٣ .

<sup>(</sup>٦) تفسير الطبري : ٧٨/١٩ ، معاني القرآن للزجاج : ١٠٤/٤ ، تفسير البغوي : ٥٠٠/١٠ .

﴿ وَٱننَصَرُواْ [مِنْ (١)] بَعَدِمَاظُلِمُواْ ﴾ [٢٢٧]

أيْ : شعراءُ المسلمينَ الذينَ ناضحُوا (٢) عَنْ رسولِ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ ، [قالَ عليهِ السلامُ (٢)] [لحسانِ : « أَجِبْ (١)] عني » ثمَّ قالَ : « اللَّهُمَّ أَيَّذُ [هُ (٢)] [بروحِ (١)] القدسِ (٥) » .

## [ تهت سورة الشهراء ]

<sup>(</sup>١) زيادة من القرأن .

 <sup>(</sup>٢) أي ذبوا ودافعوا ، يقال : نضح عنه : ذب ودفع ، ويقال : هو يناضح عن قومه وينافح عنهم ، أي يذب عنهم ، ينظر اللسان (نضح) : ٦٢٠/٣ ، وفي الإيجاز : ١٤٠ (نافحوا) وكلاهما بمعنى .

<sup>(</sup>٢) زيادة من الإيجاز: ١٤٠ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل (بحسان ، أحب ، الروح) والتصويب من الإيجاز : ١٤٠ .

<sup>(°)</sup> أخرجه البخارى بلفظه كتاب الصلاة باب الشعر في المسجد رقم (٢٥٣): ١/٨٤٥ ، وكتاب بدء الخلق باب أخرجه البخارى بلفظه كتاب الصلاة باب الأدب باب هجاء المشركين رقم (٦١٥٢): ٢٠٤/١٠ ، وكـتـاب الأدب باب هجاء المشركين رقم (٦١٥٢): ٥٤٦/١٠ عن أبى هريرة ، وأخرجه مسلم كتاب فضائل الصحابة : ٢١/٥٦ .



## [۷] ﴿ إِشِهَابٍ قَبَسٍ (۱) ﴾ [۷]

أيْ : مقبوسٍ ، أو بشهابٍ ذي قبسٍ ،

وكلاهُمًا على الصفةِ للشهابِ(٢).

وإنْ (٢) كانَ القبسُ اسماً للنارِ فيكونُ على البدلِ منَ الشُّهابِ(١) .

و بشَهَابٍ قَبَسٍ (٥) ﴾

بالإضافة ، على أنْ يكونَ الشهابُ قطعةً مِنَ النَّارِ ، كقوالِكَ : ثوبُ خَزِّ (١). قالَ (١) :

\_ 1.89 \_

<sup>(</sup>١) وهي قراءة عاصم وحمزة والكسائي وخلف ، ورويس عن يعقوب (بشهاب) منونة ، المبسوط : ٢٧٨ ، النشر : ٢٣٧/٢ .

 <sup>(</sup>۲) تفسير الطبري : ۸۲/۱۹ ، معاني القرآن للزجاج : ۱۰۸/٤ ، الحجة لابن خالویه : ۲۲۹ ، الكشف :
 ۲۱ ، إملاء مامن به الرحمن : ۱۲۷/٤ ، تفسير القرطبي : ۲۸۷/۱۳ .

<sup>(</sup>٣) غير واضحة في الأصل.

 <sup>(3)</sup> معاني القرآن للأخفش: ٦٤٧/٢، تفسير الطبري: ٨٢/١٩، إعراب القرآن للنحاس: ٦٩٩/٣،
 الكشف: ٢/١٥٤/، البيان في غريب إعراب القرآن: ٢١٨/٢، تفسير القرطبي: ١٥٧/١٣.

<sup>(</sup>ه) وهي قراءة أبي جعفر ونافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر ، وروح وزيد عن يعقوب ﴿ بشهاب قبس ﴾ مضاف غير منون . المبسوط : ۲۷۸ ، الكامل في القراءات الخمسين : ل ٢٢٤/ب ، النشر : ٣٣٧/٢ .

<sup>(</sup>٦) المجاز: ٩٢/٢ ، تفسير الطبري: ٨٢/١٩ ، إعراب القرآن للنحاس: ٩٩٨/٣ ، الحجة لابن خالويه: ٢٦٩ ، الكشف: ١٩٤/٢ ، مشكل إعراب القرآن: ٣٠٠/٢ ، قال النحاس: (إضافة الشيء إلى نفسه محال عند البصريين ، لأن معنى الإضافة في اللغة ضم شيء إلى شيء ، فمحال أن يضم

## ٨٨١ - فِي كُفَّهِ صَعْدَةٌ مُثَقَّفَةٌ فِيها سِنَانٌ كُشُغُلَةِ القَبَسِ<sup>(١)</sup>

﴿ بُورِكِ ﴾ [٨]

قُدِّسَ . هُكذا هُوَ المعنى ، كما قالَ الكميتُ - فِي روضةِ رسولِ اللهِ عليهِ السلامُ - :

٨٨٢ - فَلُورِكَ قَنْزُ أَنْتَ فيهِ وبُورِكَتُ
 به - ولَهُ أهلُ لذلكَ - [يَثْرِبُ<sup>(۲)</sup>]
 ٨٨٨ - لقَدُ غيّبُوا بَرّاً وحَرْماً وَنَائِلاً
 ٨٨٨ عشيّة [واراك (٢)] الصفيح [المُنْصَّبُ<sup>(۲)</sup>]

الشيء إلى نفسه ، وإنما يضاف الشيء إلى الشيء ليبين به معنى الملك والنوع ، ... و ﴿ بشهاب قبس ﴾ إضافة النوع إلى الجسم ، كما تقول : هذا ثوب خز . والشهاب : كل ذي نور ، نحو الكوكب والعود الموقد . والقبس اسم لما يقتبس من جمر وما أشبهه ، فالمعنى بشهاب من قبس) أهـ .

(٧) هو أبو زبيد الطائي .

(١) شعر أبي زبيد الطائي (ضمن شعراء إسلاميون) : ٦٣٩ ، طبقات فحول الشعراء : ٦١٠/٢ وفيهما (١) شعر أبي كفه مثقفة : تلمع فيها كشعلة القبس) .

الأغاني: ١٦٠/١٢ ، معجم الأدباء: ١١٣/٤ كرواية الطبقات إلا أن فيها (تخال في كفه ...) ، المجاز: ٩٢/٢ ، تفسير الطبري: ٨٢/١٩ كما هنا .

المثقفة : الرمح التي تثقف ، القبس : شعلة من نار .

- (٢) في الأصل يشرب، فاراك ، المنضب والتصويب من شرح الهاشميات .
- (٢) شرح الهاشميات للكميت: ٦١ ٦٢ (وبورك) ، البيان والتبيين: ٢٤١/٢ (وبورك ، بذلك ، واراه) ، الحيوان: ٥/١٧١ ، العمدة: ٢٨٢٥٢ (وبورك ، بذلك ، واراه الضريح) .

واراك: سترك وغيبك ، الصفيح: جمع صفيحة وهي الحجارة العريضة ، المنصب: الذي نصب بعضه على بعض ، عنى حجارة القبر ، يقول: بوركت يثرب به وبالقبر ، وهو أهل لذلك ، لقد غيبوا بدفنك برا وصدقا ، والنائل: العطية ، يقال: ناله نائل وهو الذي ينيل الناس بمعروفه .

\_ 1.0. \_

﴿ مَن فِي ٱلنَّارِ وَمَنْ حُولَهَا ﴾ قيل : إنَّ مَنْ زائدةً (١)

وقيل : إنه بمعنى مَا ، أي : مَا [في (1)] النَّارِ ، ومَنْ حولَها(1) .

وقيل : إنَّه [يعودُ (1)] إلى النور (9) ، أيْ : بُورِكَ النودُ / الَّذِي فِي النَّارِ (١) ، أوْ الشجرةُ التِي فِي النَّارِ ، وكانتُ خضراء ، ولا [تزدادُ (٣)] على اشتعالِ النَّارِ إلاَّ اخضراراً (٨)

وقيل : ﴿ بُوِركَ مَنْ فِي النَّارِ ﴾ أيْ : الملائكةُ (١) ، ﴿ وَمَنْ حَوْلَهَا ﴾ أيْ : موسى (١٠) .

(٥) في الأصل ( من النور ) ، والصواب حذف (من) ليستقيم السياق .

وعبارة الإيجاز: ١٤١ ( بمعنى « ما » أي:ماني النار من النور أو الشجرة التي في النار ... الخ ) .

(٦) تفسير عبد الرزاق عن الحسن: ٧٩/٢ ، تفسير الطبري عن الحسن وقتادة: ٨٢/١٩ - ٨٣ ، وأخرج نحوه ابن أبي حاتم في تفسير سورة النمل: ٥٩ ، عن ابن عباس .

وقال المحقق: إسناده منحيح ، معاني القرآن الزجاج: ١٠٩/٤ ، تفسير الماوردي عن ابن عيسى: ١٨٩/٣ ، المحرر الوجيز: ٩٢/١٢ .

- (٧) في الأصل يزداد والتصويب من الإيجاز: ١٤١.
- (٨) تفسير الماوردي: ١٨٩/٣ ، تفسير الرازي: ١٨٢/٢٤ ، البحر: ١٨٢/٥ .
  - (١) أخرجه ابن أبي حاتم عن السدي في تفسير سورة النمل: ٦٨ .

وقال المحقق: إسناده ضعيف، وحكاه الماوردي في تفسيره عن السدي: ١٨٩/٣، وانظر تفسير البغوي: ٥/١٤، المحرر الوجيز: ٩٢/١٢ – ٩٣، البحر: ٧/١٥ عن السدي.

(١٠) أخرجه ابن أبي حاتم في تفسير سورة النمل: ٦٩ - ٧٠ عن أبي صحر.

وقال المحقق: إسناده ضعيف ، وحكاه الماوردي في تفسيره عن أبي صحر : ١٨٩/٣ ، وانظر تفسير البغوى : ه/١٣٤ ، المحرر الوجيز : ٩٣/١٢ ، البحر : ٧/٢٥ .

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري عن مجاهد : ٨٣/١٩ ، تفسير الماوردي عنه : ١٨٩/٣ ، تفسير البغوي : ٥/١٣٤ ، المحرر الوجيز : ٩٣/١٢ .

<sup>(</sup>٢) زيادة من الإيجاز: ١٤١.

<sup>(</sup>٣) تكرر بعدها في الأصل عبارة (قيل: إن من زائدة) .

<sup>(</sup>٤) زيادة يقتضيها السياق ،

أَوْ بُورِكَ مَنْ فِي طلبِ النارِ بحذفِ الطلبِ ، ومَنْ حولَها مِنَ الملائِكَةُ (') . ومَنْ حولَها مِنَ الملائِكَة (') . وقيل : معناهُ بوركَ مَن فِي النارِ سلطانُه وكلامُه ('') ، فيكونُ التقديسُ شِر ، تعالى عنِ المكانِ والزمانِ ('') .

(١) تفسير الطبري عن أبن عباس والحسن : ٨٣/١٩ ، وأخرجه ابن أبي حاتم في ، تفسير سورة النمل : ١٩ عن ابن عباس .

وقال المحقق : إسناده ضعيف ، تفسير البغوي : ١٣٤/٥ ، زاد المسير : ١٥٥٥/٦ ، تفسير الرازي : ٨٣/٢٤ ، البحر: ١٦/٥٥/ .

- (۲) انظر تفسير البغوي: ٥/١٣٤ ، المحرر الوجيز: ٩٢/١٢ ، تفسير القرطبي: ١٥٩/١٣ ، البحر:
   ٧٠/٥ .
- (٣) قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الرسالة التدمرية : ٦٦ ٦٨ ( لفظ « الجهة » قد يراد به شيء موجود غير الله فيكون مخلوقاً كما إذا أريد بالجهة نفس العرش أو نفس السموات » وقد يراد به ماليس بموجود غير الله تعالى كما إذا أريد بالجهة مافوق العالم .

ومعلوم أنه ليس في النص إثبات لفظ « الجهة » ولا نفيه ، كما فيه إثبات « العلو » و « الاستواء » و « الاستواء »

وقد علم أنه ماثم موجود إلا الخالق والمخلوق ، والخالق مباين المخلوق سيحانه وتعالى ، ليس في مخلوقاته شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته .

فيقال لمن نفى الجهة : أتريد بالجهة أنها شيء موجود مخلوق فالله ليس داخلاً في المخلوقات ؛ أم تريد بالجهة ماوراء العالم فلا ريب أن الله فوق العالم بائن من المخلوقات .

وكذلك يقال لمن قال : إن الله في جهة : أتريد بذلك أن الله فوق العالم أو تريد به أن الله داخل في شيء من المخلوقات فإن أردت الأول فهو حق ، وإن أردت الثاني فهو باطل .

وكذلك لفظ « المتحيز » إن أراد به أن الله تحوزه المخلوقات فالله أعظم وأكبر بل قد وسع كرسيه السموات والأرض ... وإن أراد به أنه منحاز عن المخلوقات أي مباين لها ، منفصل عنها ليس حالاً فيها فهو سبحانه كما قال أثمة السنة : فوق سمواته على عرشه بائن من خلقه ) أهـ بتصرف .

وعلى هذا نقول: إن قصد المؤلف بتنزيه الله عن المكان نفي المكان بمعنى أنه موجود مخلوق فلا غبار على عبارته ، وإن قصد به ماوراء العالم فيكون قد وافق قول المعتزلة والاشعرية فيقال له كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية : ( ... وهذا كتاب الله من أوله إلى آخره وسنة رسوله ﷺ ، كلام الصحابة

\_\_\_\_

وفِي التوراة : « جاء اللهُ مِنْ سيناء ، وأشرق (١) مِنْ ساعير ، [واستعلى (١)] مِنْ جبالِ فاران (٢) » .

أي : مِن هٰذِه المواضع جاءت أياتُه ، وظهرَتْ رحمتُه ، حيثُ كلَّم موسى بسيناء ، وبعث عيسى مِنْ ساعير (١) ، ومحمداً مِنْ فارانَ ، جبالِ مكة (٥) .

﴿ وَلَمْ يُعَقِّبُ ﴾ [١٠]

لمْ يرجعُ ولمْ يلتفتْ ، مِنَ العَقبِ(١) .

والتابعين ، وكلام سائر الأثمة مملوء مماهو نص أو ظاهر في أن الله سبحانه وتعالى فوق كل شيء ، وأنه فوق العرش فوق العرش

اجتماع الجيوش الإسلامية : ٣٥ ومابعدها ، وانظر الرسالة التدمرية : ٨٣ - ٨٩ ، التوحيد لابن خزيمة : ٢١/ ٢٠ - ٨٩ ، التوحيد لابن خزيمة : ٢١/١ - ٣٢٧ ، إثبات صفة العلو : ٣٦ ، مختصر العلو للعلي الغفار : ٨٠ ومابعدها ، شرح العقيدة الطحاوية : ٣٥٢ - ٢٦٨ ، ومقدمة مختصر العلو : ٧٢ – ٧٤ .

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل وفي التوراة ، بينما في الإيجاز : ١٤١ ، وتفسير البغوي والقرطبي : ( وأشرف ) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل استعلن والتصويب من تفسير البغوي وبقية المراجع .

<sup>(</sup>٣) جاء ذلك في التوراة في سفر التثنية الإصحاح ٣٣ : ٣٣٤ ونصه (وهذه هي البركة التي بارك بها موسى رجل الله بني إسرائيل قبل موته ، فقال : جاء الرب من سيناء ، وأشرق لهم من سعير ، وتلألأ من جبل فاران ، وأتى من ربوات القدس وعن يمينه نار شريعة لهم) .

وانظر : تفسير البغوي : ٥/١٣٤ ، المحرر الوجيز : ٩٣/١٢ ، تفسير القرطبي : ١٥٩/١٣ .

<sup>(</sup>٤) ساعير اسم الأرض التي كان يسكنها الحواريون ، انظر قاموس الكتاب المقدس : ٤٦٦ .

<sup>(</sup>٥) ينظر قاموس الكتاب المقدس: ٦٦٧ .

<sup>(</sup>٦) انظر اللسان (عقب) : ١/٤/١ . قال : والعقب : الرجوع . غريب القرآن للقتبي : ٣٢٢ .

### ﴿ إِلَّامَنظُلُمْ ﴾ [١١]

استثناء منقطع ،أي : لكنْ مَنْ ظلمَ مِنْ غيرِهم ؛ لأنَّ الانبياء لا يظلمونَ (١) . وقيلَ : إنَّه تعريضٌ بِما كانَ مِنْ قتلِه القبطيُ (٢) .

﴿ مُبْصِرَةً ﴾ [١٣]

ومبَصِّرةً ، مِنَ البصيرةِ<sup>(٢)</sup> .

﴿ عُلِّمْنَامَنطِقَ ٱلطَّيْرِ ﴾ [١٦]

كَانَ يَفْهُمُهُم ، كَمَا يَتَفَاهُم الطيرُ بِعضُهَا عَنْ بِعضٍ ، وأَصِواتُ الطَّيْرِ سُمِّيَ مَنطقاً (1) ، قالَ حميدُ بنُ ثورِ :

٨٨٤ - وما مَّاجَ هٰذا الشَّوقَ إِلَّا حَمَامَةٌ دَعَتْ ساقَ حُرِّ تَرْحَةً فترَنَّمَا ٨٨٥ - عَجِبْتُ لهَا أنَّى يكونُ غِنَاؤُهَا فصيحاً ولمْ تَفْغَرْ بَمَنْطِقِها فَمَا<sup>(٥)</sup>

(۱) تأويل مشكل القرآن: ۲۱۹ وقال ببعده ، إعراب القرآن للنحاس: ۲۰۰/۳ ، تفسير الماوردي: ١٠٠/٣ ، تفسير الماوردي: ١٩٠/٣ ، تفسير البغوي: ٥/٥٥ ، زاد المسير: ١٥٧/١ ، واختاره في البحر: ٧/٧٥ .

(٢) تأويل المشكل واختاره: ٢١٩ - ٢٢٠ ، واختاره الطبري في تفسيره: ٨٥/١٩ ، معاني القرآن النحاس: ١٧٥/٥ ، تفسير الماوردي: ١٩٠/٣ ، تفسير البغوي: ١٣٤/٥ - ١٣٥ .

(٤) كذا في الأصل ولعل الصواب ، ولذا أصوات الطير سمي منطقا .

وانظر تفسير البغوي : ١٣٦/٥ ، زاد المسير : ١/١٥١ ، تفسير القرطبي : ١٦٥/١٦، ١٦٧ .

(ه) ديوان حميد : ٢٧ ، الخزانة : ١٧/١ كما هنا ، الحيوان : ١٩٧/٣ – ١٩٨ ، الكامل : ١٢٤/٣ ، الوحشيات : ١٩٣ ، وفي ثلاثتها (وترنما) ، معاني القرآن للفراء : ٢٨٩/٢ (رفيعا ولم تفتح) . والأول في أدب الكاتب : ٢٢ ، العقد الفريد : ٢٦١/٦ وفيهما (وترنما) ساق حر : هو ذكر القماري ، أو هو صوت الحمام ، والترحة : ضد الفرحة . تفغر : تفتم .

<sup>(</sup>٣) قال في الكشاف: ١٣٩/٣ (جعل الإبصار لها ، وهو في الحقيقة لمتأمليها ، لأنهم لابسوها ، وكانوا بسبب منها بنظرهم وتفكرهم فيها ، ... أو جعلت كأنها تبصر فتهدي ! لأن العمي لاتقدر على الاهتداء فضلا أن تهدي غيرها ، ... وقرأ علي بن الحسين وقتادة (مبصرة) وهي نحو مجبنة ، ومبخلة ومجفرة ، أي : مكانا يكثر فيه التبصر) . وانظر المحرر الوجيز : ٩٦/١٢ .

﴿ يُوزَعُونَ ﴾ [١٧]

يدفعونَ ويحبسونُ (١) . قالَ (٢) :

٨٨٦ - لِسَانُ الفتَى سَبْعُ عليهِ شَذَاتُهُ
 وإلاَّ تَزِعْ عَنْ غَرْبِهِ فهُو قاتِلُه واللَّ تَزِعْ عَنْ غَرْبِهِ فهُو قاتِلُه اللَّهَ مَنْطِقٌ مُتَسَرِّعٌ
 ٨٨٧ - ومَا الجَهْلُ إلاَّ مَنْطِقٌ مُتَسَرِّعٌ
 سَوَاءُ عليهِ حَقُّ أَمْرٍ وَباطِلُهُ (٣)

وينبغي أنْ يُعلمَ أنَّ معرفةَ تلكَ النملةِ بسليمانَ ، وحديثَ [ال<sup>(۱)</sup>]-هدهدِ لمَّ يَجْرِ على الجنسِ ، ولكن عليهِ مَا بعينهما ، فيكونُ اختصاصُهما وحدَهُما فِي زمنِ نبيِّ – بمَا يكونُ فِي حدًّ المعجزةِ (۱) لهُ –بمنزلة كلامِ الذئبِ (۱) ، وكلامِ الصبيِّ

====

<sup>(</sup>١) غريب القرآن لليزيدي : ٢٨٧ ، غريب القرآن للسجستاني : ١١٩ ، غريب القرآن للقتبي : ٣٢٣ ، قال : (وأصل الوزع : الكف والمنع) .

<sup>(</sup>٢) قال ثعلب : كان بكر بن عبد الله المزني يقل الكلام فقيل له في ذلك ؟ فقال : لساني سبع وإن تركته أكلنى وأنشد البيتين .

<sup>(</sup>٣) غريب الحديث للخطابي: ١٩٩/ه(وإلا يزع من) وقال: أنشده المبرد، تفسير الماوردي: ١٩٩/٣ (سداته، وإلايزع من)، الموشى أو الظرف والظرفاء: ٦ ( فإلايرع من غربه فهو أكله، وما العي، متبرع)، والأول في اللسان (سبع): ١٤٧/٨ (فإن لم يزع من غربه فهو أكله)، شذاته: شدته وجرأته، والغرب: الحدة.

<sup>(</sup>٤) زيادة يقتضيها السياق .

<sup>(</sup>ه) المعجزة كما عرفها ابن تيمية في كتاب النبوات: ١٩٠ « هي آيات الأنبياء التي تعلم أنها مختصة بالأنبياء وأنها مستلزمة لصدقهم ، ولا تكون إلا مع صدقهم ، وهي لابد أن تكون خارقة للعادة خارجة عن قدرة الإنس والجن ، ولا يمكن أحداً أن يعارضها » لكن كونها خارقة للعادة ولا يمكن معارضتها هو من لوازمها ، وليس حداً مطابقاً لها ، وهذا خلاف لمن أدخل هذان الأمران في حدها . ينظر تعريف المعجزة في : التعريفات للجرجاني : ٢١٩، الشفاء : ١/ ٢٥٢- ٢٥٢ ، لوامع الأنوار البهية : ٢/ ٢٥٠- ٢٩٢، مناهل العرفان : ١/ ٢٠٢ .

<sup>(</sup>٦) يشير إلى ما أخرجه الإمام أحمد في مسنده: ٣/٣٠ - ٨٨ ، ٨٨ ، ٢٠/٢ ، وأبو نعيم في الدلائل: ٢/٣٠ – ٣٣٣ ، والحاكم في المستدرك ، كتاب الفتن والملاحم ، باب لا تقوم الساعة حتى تكلم السباع الإنسان: ٤٦٧/٤ – ٤٦٧ ، وقال: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ، ووافقه الذهبي ، والبيهقي في الدلائل: ٢/١٤ – ٤٣ عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: بينما راع يرعى بالحرة إذ عرض ذئب الشاة من شياهه فحال الراعي بين الذئب والشاة ، فأقعى الذئب على ذئبه ، ثم قال الراعي: ألا تتقي الله تحول بيني وبين رزق ساقه الله إلى ، فقال الراعي: العجب من ذئب مقع قال الراعي : العجب من ذئب مقع

فِي المهدِ<sup>(۱)</sup> ./ وأمَّا مِنْ كلَّ نوعٍ مِنَ الحيوانِ ، أَوْ فِي كلِّ زمانٍ ، [فلاً فضلُ<sup>(۱)</sup>] فِي معارفِ العجم مِنَ الحيواناتِ على خاصِّ مصالِحها .

على ذنبه يتكلم بكلام الإنس ، فقال الذئب : ألا أحدثك بأعجب مني ، رسول الله الله المحرتين يحدث الناس أنباء ماقد سبق فساق الراعي الشاة حتى أتى المدينة ، فزوى إلى زاوية من زواياها ، ثم دخل على النبي الله فحدثه بحديث الذئب ، فخرج رسول الله الله إلى الناس ، فقال الراعي : قم فأخبرهم ، قال : فأخبر الناس بما قال الذئب ، فقال رسول الله الله : « صدق الراعي ألا إنه من أشراط الساعة كلام السباع للإنس ، والذي نفسي بيده لا تقوم الساعة حتى تكلم السباع الإنس ، ويكلم الرجل شراك نعله ، وعذبة سومه ويخبره فخذه بما أحدث أهله بعده » .

وقال البيهقي عن أحد الأسانيد هذا إسناد صحيح وله شاهد من وجه آخر عن أبي سعيد الخدري . رضي الله عنه .

وقد أخرج الترمذي بعضه في كتاب الفتن ، باب ماجاء في كلام السباع رقم (٢١٨١) : ٤٧٦/٤ ، وقال : حسن غريب ، لا نعرفه إلا من حديث القاسم بن الفضل ، وهو ثقة مأمون عند أهل الحديث ، وثقه يحيى القطان وابن المهدي .

وأورده الماوردي في أعلام النبوة: ١٥٨ - ١٥٩ ، والقاضي عياض في الشفا: ١٠/٠ - ٣١٠ ، وابن كثير في البداية والنهاية: ١٤٣/٦ ، وقال: وهذا إسناد على شرط الصحيح وقد صححه البيهةي ، وانظر ص ١٤٤ - ١٤٦ .

(۱) يشير إلى ما أخرجه البيهةي في دلائل النبوة: ٢٠/١ - ٢١ عن شمر بن عملية عن بعض أشياخه: «
أن النبي ﷺ أتي بصبي قد شب لم يتكلم قط قال: من أنا ؟ قال: أنت رسول الله ، ، ومن طريقه أيضاً قال: جاحت أمرأة بابن لها إلى رسول الله ۞ قد تحرك ، فقالت: يارسول الله إن ابني هذا لم يتكلم منذ ولد ، فقال رسول الله ۞ : « أدنيه » فأدنته منه ، فقال : « من أنا ؟ » فقال: أنت رسول الله . وإسنادهما مرسل ، وشمر بن عطية وثقه النسائي وابن حبان وابن معين وغيرهم ، وقال ابن حجر: صدوق [ تهذيب التهذيب: ٢٦٤/٤ ، التقريب: ٢٥٤/١ ] .

كما أخرج حديث شاصونة في الطفل الذي أتي به النبي الله ولد فشهد الرسول أن ، وفي إسناده : محمد بن يونس الكديمي أحد المتروكين [ المجروحين : ٣١٢/٧ - ٣١٣ ، ميزان الاعتدال : ٧٤/٤] ، قال ابن كثير في البداية والنهاية بعد إيراد الاحاديث : ١٥٨/١ - ١٥٩ ( هذا الحديث

\_\_\_\_

## ﴿ وَتَفَقَّدَ ٱلطَّيْرَ ﴾ [٢٠]

هذا التفقد منه أدب الملوك والأكابر في تفقد جندهم ، [واستشفاف (۱۱)] أمرهم ، ومقابلة مَن أَ أَخَل (۱۱)] منهم بشرطه مِنَ الإنكار بمَا يستحقُه (۱۲) ﴿ لَيَأْتِينَي (۱۲) ﴾ [۲۱]

إِنْ كَانَتِ النونُ ثقيلةً ، مشاكلةً لقولهِ : ﴿ لَأُعَذِّ بَسَّهُ ﴾ ﴿ أَوَلاَ أَذْبَكَنَّهُ وَاللَّهُ فَإِنَّهُ حَذَفَتْ إِحَدَاهُمُ استثقالًا (٥) .

وإنْ كانَتْ [نونُ<sup>(۱)</sup>] التوكيدِ [الخفيفةِ<sup>(۱)</sup>] ، فلاَ حذفَ ، ولكنْ أدغمَتْ في نونِ الإضافةِ<sup>(۱)</sup> .

مما تكلم الناس في محمد بن يونس الكديمي بسببه وأنكروه عليه واستغربوا شيخه هذا ، وليس هذا مما ينكر عقلاً ولا شرعاً ، فقد ثبت في الصحيح في قصة جريج العابد أنه استنطق ابن تلك البغي ، فقال له : ياأبا يونس ، ابن من أنت ؟ قال : ابن الراعي ، فعلم بنو إسرائيل براءة عرض جريج مما كان نسب إليه ، ... على أنه قد روي هذا الحديث من غير طريق الكديمي إلا أنه بإسناد غريب أيضاً .)

وأورد هذه القصة القاضي عياض في الشفا: ٣١٩/١ - ٣٢٠ .

- (٢) في الأصل فالأفضل ، والتصويب من الإيجاز: ١٤١ .
- (١) في الأصل واستشفاق ، أخذ ، والتصويب من الإيجاز : ١٤٢ .

- (٢) ينظر تفسير القرطبي: ١٧٨/١٣ ١٧٩ ، الإكليل للسيوطي: ٢٠١ .
- (٣) هذه قراءة الجمهور سوى ابن كثير فإنه قرأ بنونين ، الأولى مفتوحة مشددة ، والثانية مكسورة مخففة .
  - الميسوط: ٢٧٨ ، البحر: ٧/٥٦ ، النشر: ٢٧/٢٢ ، الإتحاف: ٣٣٥ .
  - (٤) من قوله تعالى: ﴿ لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين ﴾ .
    - (٥) الحجة لابن خالويه : ٢٧٠ ، حجة القراءات : ٢٤٥ ، الكشف : ٢/٥٥٨ .
      - (٦) في الأصل النون ، وهو تصحيف .
      - (٧) في الأصل الحقيقة ، والتصويب من الإيجاز : ١٤٢ .
      - (٨) إعراب القرآن للنحاس: ٢٠٢/٣ ، الكشف: ٢/٥٥/٠

﴿ مِن سَبَا ٍ (١) ﴿ إِنَّ الْمُ

صرَفَهُ ؛ لأنَّه فِي الأَصْلِ اسمُ رجلٍ ، غلبَ على اسمِ [بلد [١]] .

﴿ أَلَّا يَسْجُدُوا ﴾ [٢٥]

أَيْ: زَيْنَ لَهُمُ الشيطانُ أعمالَهُم ؛ بأَنْ لا يَسْجِدُوا (٢) ، أَو فَصَدَّهُمْ عَنِ السبيلِ بأَنْ لايسجدُوا (٤) .

﴿ يُغْرِجُ ٱلْخَبُ ﴾ [٢٥]

أيْ : غيب السمواتِ والأرضُ (٥) .

وقيل : خبء السموات المطر ، وخبء الأرض النبات (١) .

﴿ فِي ٱلسَّمَاوَتِ ﴾

(٢) في الأصل بلبد والتصويب من الإيجاز: ١٤٢.

وانظر هذا القول في تفسير الطبري: ٩١/١٩ ، الحجة لابن خالويه: ٧٠٠ ، مجةالقراءات: ٢٥٥ وسبأ: هو سبأ بن يشجب بن يعرب بن قحطان . وإليه ينسب شعب سبأ، وهو أحد خمسة شعوب هي (مضر، وربيعة، وقضاعة، وسبأ، وحضرموت) وفي الحديث: « إن سبأ رجل ولد عشرة تيامن ستة، وتشاءم أربعة »، أخرجه الترمذي كتاب التفسير باب ومن سورة سبأ حديث رقم (٣٢٢٢): ٥/ ٣٦١ ، وقال عنه: حسن غريب . ينظر الأنباه على قبائل الرواة: ٩٦.٣٠، عجالة المبتدى: ٧١.

- (٣) ينظر معاني القرآن للفراء: ٢٩٠/٢ ، معاني القرآن للأخفش: ٦٤٩/٢ ، الصجة لابن خالويه: ٢٧١ . بالبيان في غريب إعراب القرآن: ٢٢١/٢ ، البحر: ٦٨/٧ .
- (٤) معاني القرآن للزجاج : ٤/ه١١ ، إعراب القرآن للنحاس : ٢٠٦/٣ ، البيان في غريب إعراب القرآن : ٢٢١/٢ ، البحر : ٧/٨٣ .
- (ه) معاني القرآن للفراء: ٢٩١/٢ ، معاني القرآن للزجاج: ١١٦/٤ ، تفسير سورة النمل لابن أبي حاتم عن مجاهد: ١٨٠ وقال المحقق: إسناده صحيح ، تفسير الماوردي عن عكرمة ومجاهد وقتادة وابن جبير: ١٩٥/٣ .
- (٦) معاني القرآن الفراء: ٢٩١/٢ ، غريب القرآن السجستاني: ١١٩ ، غريب القرآن القتبي: ٣٢٤ ، وأخرجه الطبري بنحوه عن مجاهد وابن زيد: ٩٣/١٩ ، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسير سورة النمل عن ابن زيد: ١٨٢ . وقال المحقق: إسناده صحيح ، وحكاه الماوردي في تفسيره عن ابن زيد: ١٩٥/٣ .

<sup>(</sup>١) وهي قراءة الجمهور ، إلا أبا عمرو بن العلاء والبزي فإنهما قرءا بفتح الهمز المبسوط : ٢٧٨ ، النشر : ٣٣٧/ ، الإتحاف : ٣٣٠ .

أيَّ : مِنَ السمواتِ ، وجازَ ذلكَ ؛ لأنَّ ما أُخْرِجَ مِنَ الشيءِ فهوَ فيهِ قَبْلَ الإخراج (١) .

﴿ قَبْلَأَن يَرَبَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكُ ﴾ [٤٠]

أيْ : تديمُ النظرَ حتَّى يرتدُّ الطرفُ كليلًا (٢) .

ويقالُ: لأنَّ الجنَّ كرهَتْ بلقيسَ ؛ لئلاَّ يجتمعَ علمُها إلى علمِه ، فيزدادُ كدَّها ، فذكرَّتها بقبح رجلِها ، ورَمَتْها فِي عقلِها ، فأمرَ سليمانُ بتغييرِ شيءٍ منْ عرشها ، فقالَتْ: ﴿ كَأَنَهُ رُهُو ﴾ بَلْ هو (٢) ، على حدِّ قولِهم : ﴿ أَهَكَذَاعَ شُكِ (١) ﴾ . ورأى قدميها أحسنَ قدمٍ ، حينَ ظنَّتْ صرحَ الزجاجةِ ماءً ، فكشفَتْ عَنْ ساقَتْها (١٥)(١) .

====

<sup>(</sup>١) معانى القرآن للفراء : ٢٩١/٢ ،

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن القتبي : ٣٢٤ ، تفسير الطبري عن مجاهد : ١٠٣/١٩ ، تفسير سبورة النمل لابن أبي حاتم عن مجاهد : ٢٥٣ .

وقال المحقق: إسناده صحيح، ونحوه عن ابن إسحاق: ٢٥٠، وقال المحقق: إسناده حسن.

<sup>(</sup>٣) جاء في الأصل هوبل ، وهو تصحيف ،

<sup>(</sup>٤) إشارة إلى قوله تعالى: ﴿ قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لايهتدون ، فلما جات قيل أهكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين ﴾ [النمل: ٤٠ - ٤١]

 <sup>(</sup>٥) إشارة إلى قوله تعالى: ﴿ قيل لها ادخلى الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها قال
 إنه صرح ممرد من قوارير ... الآية ﴾ [النمل: ٤٤] .

<sup>(</sup>١) حكى ذلك القراء في معانيه: ٢٩٤/٢ - ٢٩٥ ، والطبري في تفسيره: ١٠٦/١٩ ، والبغوي في تفسيره: ١٠١/١٩ ، والبغوي في تفسيره: ١٠١/٢٤ - ١٥١ ، والزمشخرى في الكشاف: ١٠١/٢٤ - ١٥١ ، والرازي في تفسيره: ٢٠١/٢٤ قال ابن كثير في تفسيره: ٢٦٧/٣ بعد سياق القصة: (والاقرب في مثل هذه السبباقات أنها مثلقاة عن أهل الكتاب مما وجد في صحفهم ، كروايات كعب ووهب سامحهما الله تعالى فيما نقلاه إلى هذه الأمة من أخبار بني إسرائيل من الأوابد والغرائب والعجائب ، مما كان وما لم يكن ، ومما حرف وبدل ونسخ . وقد أغنانا الله سبحانه عن ذلك بما هو أصح منه ، وأنفع وأوضح وأبلغ ، ولله المحد والمنة ...

===

والغرض أن سليمان - عليه السلام - اتخذ قصرا منيفا من زجاج لهذه الملكة ليريها عظمة سلطانه وتمكنه ، فلما رأت ما آتاه الله ، وجلالة ما هو فيه وتبصرت في أمره انقادت الأمر الله تعالى ، وعرفت أنه نبي كريم ، وملك عظيم وأسلمت لله عز وجل) أه. . وانظر الإسرائيليات في كتب التفسير : ٢٤٩ - ٢٠٠ .

(١) ينظر الغريب المصنف: ٢٦١/١ ، الرحل والمنزل: ١٢٩ .

- (٢) معاني القرآن الزجاج: ١٢٢/٤ ، تفسير الماوردي عن مجاهد: ٢٠٤/٣ ، وانظر اللسان: ١١٠/٠ .
  - (٣) ينظر الغريب المصنف: ٢٦٧/١ .
  - (٤) في الأصل الرحال والتصويب من الديوان .
- (ه) البيتان لأبي نؤيب الهذلي من قصيدة يمدح فيها عبد الله بن الزبير وكان صاحبه في غزاة إفريقية ويصف هنا طرق المفازة وهما في الديوان: ١٣٦/١ (تبقى)، شرح أشعار الهذلين: ٢٠٣/١ ١٠٠/١ (تبقى)، شرح أشعار الهذلين: ١٠١/١ ١٠٠/١ وفيهما (أرامهن بناها) والأول في تفسير الماوردي: ٢٠٤/٠ ، اللسان (صرح): ٢٠٤/٠ ، اللسان (تحسب أرامهن)، وفيهما (كنحور الظباء)، والثاني في الصحاح (نعم): ٢٠٤٤/٠ ، اللسان (نفض): ٢٤١/٧،

وقد خلط صدر الثاني بعجز الأول كل من أبو عبيدة في المجاز : ٢/٥٠ (تشبه أعلامهن) ، والطبري في تفسيره : ٤٩/٢٠ ، وابن منظور في اللسان (نعم) : ٨٣/١٢ ، وابن سيدة في المحكم : ١٤١/٢٨

النعام: خشب ينصب ويرمى عليها الثمام يستظل تحتها الربيئة ، وقيل: كل بناء على الجبل كالظلة والعلم ، النفائض: الذين ينفضون الأرض وينظرون هل يرون فيها أحدا ممن يكره أو يخاف ، والسريح: سيور تشد بها نعال الإبل.

واللجة : معظَمُ الماء .
والممرد : المملسُ

( تُفْتَنُونَ ﴾ [٤٧]

[تمتحنون (۱)] بطاعة الله ومعصيته .

﴿ تَقَاسَمُوا ﴾ [٤٩]

[تحالَفُوا (۲)] .

﴿ إِنَّا دَمَرَنَكُهُمْ (۱) ﴾ [١٥]

على الاستئناف (۱) .

ومعناهُ بيانُ العاقبة .

﴿ مَدَايِقَ ذَاتَ بَهْجَاء ﴾ [١٠]

نواتَ بهجة . كقولِ الأعشى :

نواتَ بهجة . كقولِ الأعشى :

٨٩٠ - وسَـُوفَ يُعُقِبُنِهِ إِنْ ظَفِرْتُ بِهِ ِ رَبُّ كَرِيمٌ وبِيضٌ ذَاتُ أَطُهَارِ

<sup>(</sup>١) في الأصل يمتحنون والتصويب من الإيجاز: ١٤٢.

<sup>(</sup>٢) في الأصل تخالفوا والتصويب من الإيجاز: ١٤٢.

وانظر هذا القول في المجاز : ٩٥ ، غريب القرآن السجستاني : ١١٩ ، غريب القرآن القتبي : ٣٢٦ ، تفسير الماوردي : ٢٠٦/٣ .

 <sup>(</sup>٣) هذا على قرامة أبي جعفر ونافع وأبي عمرو وابن كثير وابن عامر ، وروح وزيد عن يعقوب بكسر
 همزة إنا ، وقرأ الباقون بفتحها : المبسوط : ٠٨٠ ، النشر : ٣٣٨/٢ ، الإتحاف : ٣٣٨ .

<sup>(</sup>٤) إعراب القرآن النحاس: ٢١٦/٣ الحجة لابن خالويه: ٢٧٢ ، حجة القرامات: ٣٣٥ ، الكشف: ١٦٣/٢ ، البيان في غريب إعراب القرآن: ٢٢٤/٢ .

٨٩١ - لاسِرَّهُنَّ لدينَا ضَائِعٌ مَنِدَّ وكاتِماتٌ إذَا استُودِعْنَ أَسْرَارِي (١)

﴿ بَلِأَذَرَكَ (") عِلْمُهُمْ فِٱلْآخِرَةَ ﴾ [77]

أيْ : تدارك ، فأدغمَتِ التَّاءُ فِي الدَّالِ ، واجتلبَتْ ألفُ الوصلِ للابتداءِ (٢) . تقولُ : أدركتُ الشيء وتداركتُه ، [واداركْتُه (٤)] ، وأدركْتُه : إذَا لحقتَه . والمعنى : أحاطَ علمُهُم فِي الآخرةِ بها عندَ مشاهدتِهم أحوالَها وأهوالَها ، وكانُوا في الشَّكِّ مَنْهَا (٥) .

وقيل : بَلْ هوَ تلاحقُ علم هم وتساويه بالآخرة في الدنيا ، ممَّا ذكرهُ الله أن في الدنيا ، ممَّا ذكرهُ الله أن في العقول مِنْ وجوبِ جزاء الأعمالِ ، وممَّا جاءَتْ بِهِ الرسلُ(١) .

<sup>(</sup>١) الديوان : ٧٠ ، والأول في معاني القرآن للقراء : ٢٩٧/٢ (فسوف ، غفور ) . والشاهد قوله ذات أطهار ، والمراد : ذوات أطهار .

بيض: المراد زوجاته ، ذات أطهار يريد أنهن صعفيرات من الممكن أن ينجبن له أولاداً كثيرين . الأطهار: أيام طهر المرأة من الحيض ، السر: النكاح ، مذق: مخلوط بالأكدار والأقذار ، أي غير الخالص ، من مذق اللبن: إذا مزجه بالماء ، ومذق الود: شابه بعدم الوقاء ولم يخلصه .

<sup>(</sup>٢) هذا على قراءة نافع وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وخلف موصولة الألف مشددة الدال بعدها ألف ، بينما قرأ ابن كثير وأبو جعفر وأبو عمرو ويعقوب بقطع الهمزة مفتوحة وإسكان الدال من غير ألف بعدها . المبسوط : ٠٨٠ ، البحر : ٧٢/٧ ، النشر : ٣٣٩/٧ ، الإتحاف : ٣٣٩ .

<sup>(</sup>٢) تأويل المشكل: ٣٥٤ ، الحجة لابن خالويه: ٢٧٣ ، حجة القراءات: ٣٥٥ ، الكشف: ٢/١٦٥٠ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل والراكته ، وهو تصحيف .

<sup>(</sup>ه) تأويل المشكل: ٣٥٤ ، إعراب القرآن للنحاس: ٣١٨/٣ ، تفسير الماوردي نحوه عن مجاهد: ٣/٧/٣ ، تفسير البغوي: ٥/٥٥/ ، زاد المسير: ١٨٨/٨ ، تفسير القرطبي: ٢٢٧/١٣ .

 <sup>(</sup>٦) إعراب القرآن للنحاس : ٢١٨/٣ ، الكشف : ٢٠٩/٣ ، تفسير الماوردي عن ابن شجرة : ٢٠٩/٣ ،
 تفسير البغوى : ٥/٥٥٥ .

﴿ بَلَهُمْ فِشَكِ ﴾ [٦٦]

ِمنْ وقتِ ورودِهَا .

﴿ بَلْهُم مِّنْهَا عَمُونَ ﴾

أيْ : تاركُونَ معَ ذلك التأملَ .

﴿ رَوِفَ لَكُمْ ﴾ [٧٧]

تبعَكُم ودناً مِنْكُمُ (١).

واللأم ينْبَغِي أَنْ يقتضِي زيادةَ تتابعٍ،واتصالٍ ، معَ الدنُوِّ . كمَا قالَ طلحةُ ابنُ عبدِ الرحمٰنِ<sup>(٢)</sup> :

٨٩٢ - تقولُ سَلْمَى « أَرَاكَ شِبْتَ ولَمْ تَبْلُغُ مِنَ السِّنَّ كُنْهَهَا فَلِمَهُ ؟ »

٨٩٣ - يَا سَلْمَ إِنَّ الخُطُوبَ إِذْ [رَدِفَتُ (٢)]

لِي شَابَ رَأْسِي وَكَانَ كَالِحُمَمُ (1)

﴿ وَإِذَا وَقَعَ ٱلْقَوْلُ عَلَيْهِمْ ﴾ [AT]

<sup>(</sup>١) غريب القرآن لليزيدي : ٢٨٨ ، غريب القرآن السجستاني : ١١٩ ، غريب القرآن القتبي : ٣٢٦ ، العمدة في غريب القرآن : ٢٣١ .

<sup>(</sup>Y) هو طلحة بن عبد الرحمن بن عبد الله بن الأسود بن أبي البختري بن هشام ، كان من أشراف قريش وأفاضلهم وقدم على السفاح أمير المؤمنين ، فأقام في ناحيته إلى أن توفي ، فانتقل إلى بغداد في صحابة المدى .

ترجمته في تاريخ بغداد : ٢٤٧/٩ ، نسب قريش : ٢١٨ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل ردنت والتصويب من نسب قريش ، وحتى يستقيم الشاهد .

<sup>(</sup>٤) نسب قريش : ٢١٦ (كنهه ، شبين رأسي) . ردفت : تتابعت ، الحممة : الفحمة، يعني أنه أسوله ،

وَجَبَ الغضبُ<sup>(١)</sup> .

وقيل : حقَّ القولُ بأنَّهم لا يؤمنونَ (٢) .

وسئلَ عليُّ رضي اللهُ عنهُ عَنْ دابةِ الأرضِ (٢) ؟

فقالَ : « واللهِ مالهَا ذَنَبٌ ، وإنَّ لَهَا لَلِحْيةُ (1)».

وهٰذا يدلُّ على أنَّه مِنَ الإنْسِ .

وقالَ ابنُ عباسٍ : هي دابةٌ ذاتُ / زغبٍ وريشٍ ، لها أربعُ قوائمٍ ، يخرجُ مِنْ وادِي تهامة (٠) .

<sup>(</sup>۱) معاني القرآن للفراء: ۲۰۰/۲ ، تفسير الطبري عن قتادة :۹/۲۰ ، معاني القرآن للزجاج : ۱۲۹/٤ ، تفسير الماوردي عن قتادة : ۲۱۰/۳ .

<sup>(</sup>٢) تفسير الماوردي عن مجاهد : ٢١٠/٣ ، تفسير القرطبي عنه : ٢٣٤/١٣ .

<sup>(</sup>٣) إشارة إلى قوله تعالى : ﴿ أَخْرِجِنَا لَهُم دَابِهُ مِنَ الْأَرْضُ تَكَلَّمُهُمْ أَنَّ النَّاسُ كَانُو بِأَيْـٰتِنَا لَايُوقِنُونَ ﴾ [النمل: ٨٢] .

<sup>(3)</sup> أخرجه عنه ابن أبي حاتم في تفسير سورة النمل: ٣٩٧ ، وقال المحقق: إسناده ضعيف ؛ لأن فيه يونس بن بكير وهو صدوق يخطئ [ الجرح والتعديل: ٢٣٦/٩ ] ، واعتمنة ابن إسحاق وهو معروف بالتدليس [طبقات المدلسين: ٥١] ، وأورده عنه الماوردي في تفسيره: ٣/٠٧٧ ، والبغوي في تفسيره : ٥٨/١٧ ، والقرطبي في تفسيره : ٣٧٧/٧ ، وابن كثير في تفسيره : ٣٧٧/٧ .

<sup>(</sup>ه) أخرجه عبد الرزاق عنه في تقسيره: ٨٤/٢ بسند صحيح ، وأخرجه الطبري في تقسيره عن قتادة بسند حسن: ١١/٢٠ ، وأخرجه ابن أبي حاتم في تقسير سورة النمل عن ابن عباس: ٤٠٤ . وقال المحقق: إسناده صحيح رجاله ثقات ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور: ١١٦/٥ إلى سعيد ابن منصور ، ونعيم بن حماد ، وعبد بن حميد ، وابن المنذر والبيهقي في البعث . وعزاه ابن كثير في تقسيره إلى عبد الرزاق: ٣٧٧/٣ .

وأورده الماوردي عنه في تفسيره: ٢١٠/٢ ، والزمخشري في الكشاف: ١٦٠/٢ ، وابن الجوزي في زاد المسير: ١٦٠/٢ . قال القرطبي في ذكره أقوال الصحابة والتابعين في خروج الدابة وصفتها: ٢٢٧/١٣ (وهي ترد قول من قال من المفسرين: إن الدابة إنما هي إنسان متكلم يناظر أهل البدع والكفر).

﴿ فَفَنِعَ مَن فِي السَّمَوَتِ ﴾ [٨٧] أسرعَ إلى الإجابة (١) . كقول كَلْحَبةً : ٨٩٤ – فَقُلْتُ لِكَأْسٍ الْجِمِيهَا فَإِنَّما نَزْلْنَا الكثيبَ مِنْ زَرُودَ لَنَفْزَعَا(١)

## ﴿ إِلَّا مَن شَكَآءَ ٱللَّهُ ﴾

مِنَ البهائِم، ومَنْ لاثُوابَ لهُ ولاعَقابَ (٢) .

ومَنْ حمَلُه على الفرع المعروف مِنَ الخوف (1)، كانَ الاستثناءُ الملائكةِ والشهداء (٥) .

<sup>(</sup>١) تفسير الماوردي: ٢١٢/٣ ، تفسير القرطبي: ٢٤٠/١٣ ،

<sup>(</sup>٢) النوادر لأبي زيد: ٤٣٦ ، المفضليات: ٣٧ (وقلت) ، المعاني الكبير: ١١١٦/٢ (وقلت ، حللنا) ، الكامل: ٣٧٤/٣ ، شرح شعر زهير: ٨٧ ، نقائض جرير والأخطل: ٩٣ – ٩٤ ، كأس: اسم ابنته ، والعرب لاتثق بأحد في خيلها إلا بأولادها ونسائها ، الكثيب: القطعة من الرمل مستطيلة محدودبة ، زرود: موضع ، وهي رمال بين الشعلبية والخزيمية بطريق الحاج من الكوفة [ معجم البلدان: ٣٩/٣] ] ، الفزع هنا: الإغاثة ، وهو من الأضداد يقال للاستغاثة أيضا .

<sup>(</sup>٣) تفسير الماوردي: ٢١٢/٣.

<sup>(</sup>٤) وهو قول جمهور المفسرين ، انظر تفسير الطبري : ١٣/٢٠ ، تفسير الماوردي : ٢١٢/٣ ، تفسير البغوي : ١٩٥/٥ ، الكشاف : ١٦١/٣ ، زاد المسير : ١٩٥/١ ، قال القرطبي في تفسيره : ٢٠/١٣ (وهو أشبه القولين) .

<sup>(</sup>٥) أخرج الطبري في تفسيره عن أبي هريرة مرفوعا وموقوفا أنهم الشهداء ورجحه: ١٣/٢٠ - ١٤، وكذا أخرجه ابن أبي حاتم بنحوه عنه في حديث طويل مرفوعا.

وقال المحقق: إسناده ضعيف ، تفسير سورة النمل: ٤٢٢ ، واختاره الحليمي في المنهاج: ١/٣٤ – ٤٣٣ ، وأخرجه الحاكم في المستدرك ، كتاب التفسير: ٢٥٣/٢ ، وصححه، ووافقه الذهبي ، وجعلهما الماوردي قولين ، وحكى الأول عن ابن عيسى والثاني عن أبي هريرة: ٢١٢/٣ ، وكذا البغوي في تفسيره: ٥/١٥٠ ، وحكى الأول عن الكلبي ومقاتل ، والثاني عن أبي هريرة وسعيد بن جبير وابن عباس ، والزمخ شري في الكشاف: ٣/١٢١ ، وابن عطية في المحرر الوجيز: ٢١٣/١٢ ، وابن الجوزي في زاد المسير: ١٩٤/١ .

﴿ وَتَرَى ٱلِجُبَالَ تَعْسَبُهَا جَامِدَةً ﴾ [٨٨] أيْ: فِي يومِ القيامةِ ؛ لأنَّها تُجْمَعُ وتُسَيِّرُ ، وكلَّ شيءٍ إذَا عَظُمَ حتَّى غَصَّ به الهواءُ ، تكونُ فِي العين واقفةً وهي سائرةٌ (١) .

كمًا قالَ الجعديُّ:

٥٩٥ - بِأَرْعَنَ مثلِ الطَّوْدِ تَحْسَبُ أَنَّهُمْ مُ مثلِ الطَّوْدِ تَحْسَبُ أَنَّهُمْ مُ مُ مثلِ الطَّوْدِ تَحْسَبُ أَنَّهُمْ اللَّهُ (٢)

[ تهت سورة النهل ]

<sup>(</sup>١) تأويل مشكل القرآن: ٦، تفسير البغوي: ٥/٠١٠، الكشاف: ١٦٢/٣، الجمان في تشبيهات القرآن: ١٦٠ - ١٦١.

 <sup>(</sup>۲) الديوان : ۱۸۷ ، المعاني الكبير : ۲/۸۹۱ (وقوف لأمر) ، تأويل مشكل القرآن : ٦ ، تفسير الطبري :
 ۱۰/۲۰ ، الكشاف : ۲۲/۲۳ ، تفسير القرطبي : ۲٤۲/۱۳ ، البحر : ۱۰۰/۷ .

الأرعن: الجبل الذي له أنف يتقدم منه ، ويقال للجيش العظيم: أرعن ! لأنه يشبه بالجبل ، لحاج: جمع حاجة ، تهملج: تسرع ، والهملجة: حسن السير في سرغة ويخترة .

وفي المعاني الكبير: أي من كثرتهم تحسب أنهم وقوف ، وركابهم تسير .



﴿ شِيعًا ﴾ [٤]

فرقاً (١) ، أي : فرَّقَ بني إسرائيلَ ، فجعلَهُمْ خولاً للقبطِ .

﴿ وَنُرِيدُأَن نَّمُنَّ ﴾ [٥]

واوُالحالِ ، أيْ : فقصد فرعونُ أمراً فِي حالِ إِرادتِنَا لضدِّه (٢) .

﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰٓ أُمِّرُمُوسَىٰٓ ﴾ [٧]

ألهمناها (٢)

وقيل : إنَّه كانَ رؤيا منام (أ) .

﴿ فَإِذَاخِفْتِ عَلَيْهِ ﴾

أيْ : خفتِ أنْ يسمَعَ جيرانُك صوتَهُ أَنْ

<sup>(</sup>١) غريب القرآن لليزيدي : ٢٨٩ ، غريب القرآن للقتبي : ٣٢٨ ، العمدة في غريب القرآن : ٣٣٢ .

<sup>(</sup>٢) الكشاف : ٣/٥/٩ ، البحر : ١٠٤/٧ ،

<sup>(</sup>٣) غريب القرآن للقتبي: ٣٢٨ ، وأخرج الطبري في تفسيره نحوه عن قتادة: ٢٠/٢٠ ، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره عن ابن عباس ،

وقال المحقق: إسناده ضعيف، وينحوه عن قتادة.

وقال المحقق : إسناده صحيح ، تفسير سورة القصص : ٢٩/١ - ٤٠ .

وأورده الماوردي في تفسيره عن ابن عباس وقتادة : ٢١٦/٣ .

<sup>(</sup>٤) معاني القرآن للنحاس: ٥/٧٥ تفسير الماوردي عن ابن عيسى: ٢١٦/٣ ، المحرد الوجيز: ٢٤٤/١٢ ، المحرد الوجيز: ٢٤٤/١٢

<sup>(</sup>ه) الكشاف : ١٦٥/٣ ، زاد السبير : ٢٠٢/٦ ،

وكانَ موسىٰى ُولِدَ فِي عامِ القتلِ ، وهارونُ فِي عامِ الاستحياءِ ، وذلكَ أنَّ بَنِي إسرائيلَ لما تفانُوا بالقتلِ ، قالَتِ القبطُ : خولُنا منْهُم ، وقدٌ فنيَتَ شيوخُهم موتاً ، وأولادُهم قتلاً .

[و(")] فِي الآيةِ خبرانِ وأمرانِ ونهيانِ وبشارتانِ " .
وحكى الأصمعيُّ [قالَ (")] : سمعتُ جاريةً معصرةً (أ) تقولُ :
٨٩٨ – أستغفرُ اللهُ لِذَنْبِي كلِّهِ
٨٩٨ – قَبَّلْتُ إِنْسَاناً بغيرِ حِلِّهِ
٨٩٨ – مثلُ الغزالِ ناعماً في دَلِّهِ
٨٩٨ – فانتصفُ [الليلُ (")] ولمْ أصلًه (") /
فقلْتُ : قاتلَك اللهُ ما أفصحكِ .

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق.

 <sup>(</sup>٢) الخبران قوله تعالى: ﴿ وأوصينا ﴾ ، ﴿ فإذا خفت عليه ﴾ ، والأمران ﴿ أن أرضعيه ﴾ ،
 ﴿ فألقيه ﴾ ، والنهيان : ﴿ ولاتخافي ولاتحزني ﴾ ، والبشارتان ﴿ إنا رادوه إليك وجاعلوه من المرسلين ﴾ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل فان والتصويب من تفسير الماوردي وغيره .

<sup>(3)</sup> المعصرة : التي بلغت عصر شبابها وأدركت ، سميت معصرا لانعصار دم حيضها . اللسان (عصر) : V1/6 - V1/6

<sup>(</sup>٥) زيادة من تفسير الماوردي وغيره .

<sup>(</sup>١) الرجز في تفسير الماوردي: ٢١٧/٢ ، وتكرر: ٢٩/١ وفيه (قتلت ، لغير ، غزل ناعم) ، تفسير القرطبي: ٢٥٢/١٣ ، نظام الغريب: ٢٠٠ (مثل غزال كانس في ظله) وذكر بعد هذه الأبيات (والخمر مفتاح لهذا كله) . فقال الأصمعي لها: قاتلك الله ما أفصحك لقد جمعت المعامسي بهذه الكلمات .

فقالَتْ : أَوَ فَصَاحَةٌ بعد قولِهِ تعالىٰ : ﴿ [وَ(١)]أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ موسَى (٢) ﴾ ... الآية .

﴿ فَالْنَقَطَهُ ﴿ } [٨]

أخذَهُ فجأةً (٢) قالَ الراجزُ (١) :

٩٠٠ - وَمُنهَـلٍ وَرَدْتُهُ التَقَاطَـا ٩٠١ - لمُ ألقَ[إِنْ (٥)]وردتُه [فُرَّاطاً (٥)(١)]

﴿ فَنَرِغًا ۗ ﴾ [١٠]

أي : مِنْ كلِّ شيءٍ إلَّا مِنْ ذكرِ موسَى (٧) .

<sup>(</sup>١) زيادة من القرآن ،

<sup>(</sup>٢) انظر القصة في تفسير الماوردي : ٢٩/١ - ٤٠ ، ٢١٧/٣ ، ولباب الآداب : ٣٢٩ ، وليس فيها ذكر الشعر ، وتفسير القرطبي : ٢٥٢/١٣ ، ونظام الغريب : ٢٠٠ ، البحر باختصار : ٧/٥٠٠ .

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبري: ٢١/٢٠ ، اللسان (لقط): ٢٩٤/٧ عن سيبويه .

<sup>(</sup>٤) هو نقادة بن العايف الأسدي . ذكر اليعقوبي أنه كان رئيس وقد بني أسد الذي وقد على رسول الله في الله الله على الله الله في ال

ترجمته في تاريخ اليعقوبي: ٧٩/٢.

<sup>(</sup>٥) في الأصل إذا ، الفراط والتصويب من المراجع التالية .

<sup>(</sup>٦) إصلاح المنطق: ٦٨ ، ٩٦ ، غريب الحديث للخطابي: ٢٠/٥ (لم أر) ، تفسير الطبري: ٢٠/٢٠ ، فصل المقال: ٥٠٨ ، المحرر الوجيز: ١٤/٥٤ ، اللسان (فرط): ٣٦٧/٧ ، والأول في تفسير القرطبي: ٢٥٧/١٣ ، الدر المصون: ٢٤//١٤ .

قال الطبري : (والعرب تقول لما وردت عليه فجأة من غير طلب له ولاإرادة أهبته التقاطأ واقيت فلانا التقاط) . وفراط القطا : متقدماتها إلى الوادي والماء .

<sup>(</sup>٧) معاني القرآن القراء: ٣٠٣/٢ ، تفسير عبد الرزاق عن أبي عمران الجوني: ٨٨/٢ ، غريب القرآن القتبي ورجحه: ٣٢٩ ، تفسير الطبري ورجحه: ٣٤/٢٠ ، معاني القرآن الزجاج: ١٣٤/٤ ، معاني القرآن النحاس ورجحه: ١٦١/٠ - ١٦١ ، تفسير الماوردي عن ابن عباس وقتادة: ٣١٨/٢ .

وقديل : مِنْ موسَى أيضاً ؛ لأنَّ اللهُ أنساها ذكره ، أو رَبَّطَ على قلبها

﴿إِنكَادَتُ لَنُبُدِى بِهِ ﴾ [١٠] ﴿ إِن كَادَتُ لَنُبُدِى بِهِ ﴾ [١٠] لاَّ رأَتِ الأمواجَ بلعَتْ [التابوت]فكادَتْ تصيحُ .

﴿ قُصِيلًا ﴾ [١١]

اتبعى أثره ؛ لتعلمي أمرَه ،

﴿ عَنجُنبِ ﴾

عَنْ جانب ، كأنَّهَا ليسَتْ تريدُه .

والجنبُ والجنابة : البعد (٢) . قالَ :

<sup>(</sup>١) جاء بعده في الإيجاز: ١٤٤ (والربط على القلب تقويته بإلهام الصبر).

وانظر هذا القول في المجاز :٩٨/٢ ، تفسير الطبرى عن بعض أهل المعرفة بكلام العرب : ٢٤/٢٠ ، تفسير الماوردي : ۲۱۸/۳ ، تفسير البغوي : ٥/٥/٥ .

قال القتبي في غريب القرآن: ٣٢٨ - ٣٢٩ بعد حكاية قول أبي عبيدة: ( وهذا من أعجب التفسير ، كيف يكون فؤادها من الحزن فارغا في وقتها ذاك ، والله سبحانه يقول ﴿ لُولًا أَنْ ربطنا على قلبها ﴾ ؟! وهل يربط إلا على قلب الجازع والمحزون ؟! ، و العرب تقول الخائف والجبان : ه فؤاده هواء ، لأنه لا يعى عزماً ولا صبراً ، قال الله : ﴿ وأفئدتهم هواء ﴾ [إبراهيم : ٤٣] . وقد رد عليه الرازي في تفسيره: ٢٢٩/٢٤ بقوله: (ويمكن أن يجاب عنه بأنه لايمتنع أنها لشدة ثقتها بوعد الله لم تخف عند إظهار اسمه ، وأيقنت أنها وإن أظهرت فإنه يسلم؛ لأجل ذلك الوعد ، إلا أنه كان في المعلوم أن الإظهار يضر فربط الله على قلبها ، ويحتمل قوله : ﴿ إِن كَادِتِ لَتَبِدِي بِهِ لُولا أن ريطنا على قلبها ﴾ بالوحى ، فأمنت وزال عن قلبها الحزن ، فعلى هذا الوجه يصبح أن يتأول على أن قلبها سلم من الحزن على موسى أصلا) .

 <sup>(</sup>٢) في الأصل بالتابوت ، وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٢) ينظر الكشاف : ١٦٧/٢ ، المحرر الوجيز : ١٤٨/١٢ ، اللسان ( جنب ) : ١٧٧/١ – ٢٧٨ .

٩٠٢ - [وإِنِّي لظَلاَّمُ(١)] لأشعث [بائس (١)]
عرانا [وَمَقُرُور (٢)] أتانا به الفقرُ
٩٠٢ - وجار قريب الدار وذي جنابة بعيد محل الدار ليسَ له [وفرُ(١)(١)]
أي : أظلمُ الناقة وأنحرُ فصيلَها لأجلِ هؤلاء .
﴿ وَحَرَّمْنَاعَلَيْهِ ﴾ [١٢]
تحريم منع لاشرع (١) . قالَ أمرؤُ القيسِ :

نع لاشرع ٬٬ . قال امرق الفيس : ٩٠٤ - جَّالَتْ لِتَصْرَعَنِي فُقلْتُ لَهَا اقْصِرِي إِنِّي امرقُ صَرْعِي [عَلَيْكِ(٥)] حرامُ(١)

<sup>(</sup>١) في الأصل ( والي الظلام ، باس ، وقر ) ، والتصويب من الوساطة .

 <sup>(</sup>٢) في الأصل ومقروراً ، وهو تصحيف إذ أنه معطوف على مجرور .

<sup>(</sup>٣) الوساطة بين المتنبي وخصومه: ٤١٩ ( ومقدور برى ماله الدهر ، جناية ) .

الأشعث : المغبر الرأس ، المنتف الشعر الحاف الذي لم يدهن .

المقرور : الذي أصابه القر وهو البرد .

ذي جنابة : ذي بعد .

وقر: الوقر في المال والمتاع: الكثير الواسع .

عرانا : غشينا طالباً معروفنا .

والمقدور : لعله المضيق عليه من قوله تعالى : ﴿ وَمَنْ قَدْرَ عَلَيْهِ رَزْقَه ﴾ [ الطلاق : ٧ ] .

<sup>(</sup>٤) تفسير الماوردي : ٢١٩/٣ ، تفسير البغوي : ٥/٥١٠ ، الكشاف : ٣/٦٧٠ .

<sup>(</sup>a) في الأصل إليك والتصويب من الديوان ·

<sup>(</sup>٦) الديوان : ٢٠٢ ، تفسير الماوردي : ٢٢٠/٣ ، تفسير القرطبي : ٢٥٧/١٣ ، الدر المصون : ٥/١٧١، رسالة الغفران : ١٦٨ (فقلت لها قري ، إني) .

جالت: نهضت ومالت إلى كل جهة في سيرها ، لتصرعني: لتسقطني ، قري: إجلسي بوقار ، واقصري: أي كفي ،

أيْ : ممتنع ً.

﴿ مِن قَبُلُ ﴾

أيْ : مِنْ قبلِ مجيء [أختِه (١)] ،

ومِنْ إِلطَافِ اللهِ لنبيِّهِ موسى ، استخدم لهُ عدوَّه فِي كفالتِه وتربيتِهِ ، وهو َ بقتُلُ القتلَ الذربعَ لأجله .

والأشدُّ<sup>(٢)</sup> : لا واحَد لهُ مِنْ لفظِه<sup>(٢)</sup> .

وقيلَ : [واحدُه (1)] شَدَّةٌ ، كَنِعْمَةٍ وأَنْعُم (٥) .

أُوشَدٌّ ، كَفَلْس وأَفْلُس ، أو شِد كما يقال : هو وِدِّي والجمع أَوُد (١) .

﴿ وَأَسْتَوَىٰ ﴾ [18]

استحكم ، وانتهى شبابه (٧) .

﴿ عَلَى حِينِ عَفْلَةٍ ﴾ [١٥]

<sup>(</sup>١) في الأصل أخيه والتصويب من الإيجاز: ١٤٤ .

 <sup>(</sup>٢) إشارة إلى قوله تعالى : ﴿ ولما بلغ أشده واستوى التينه حكما وعلما وكذلك نجزى المحسنين ﴾
 [القصص : ١٤]

<sup>(</sup>٣) المجاز : ٩٩/٢ ، معاني القرآن للنحاس عن أبي عبيدة : ١٦٤/٥ ، تلسير الماوردي عنه : ٢٢٠/٣ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل وحده والتصويب من الإيجاز: ١٤٤.

 <sup>(</sup>٥) حكاء النحاس في إعراب القرآن عن سيبويه : ٣٢١/٣ ، وحكاء الماوردي في تفسيره عن الكسائي :
 ٣٢٠/٣ ، وحكاء ابن عطية في المحرر الوجيز عن سيبويه : ١٥٠/١٢ ، وينظر الكتاب : ٣/ ٨٢٥ .

<sup>(</sup>٦) ينظر المجاز عن القراء والكسائي: ٩٩/٢ ، غريب القرآن القتبي: ٢١٥ ، معاني القرآن النحاس عن الكسائي: ١٦٤/٥ ، المحرر الوجيز: ١٥٠/١٢ ، تفسير الرازي عن القراء: ٢٢٠/٣٤، وحكاء الماوردي عن سيبويه: ٢٢٠/٣٢ . ولعله وقم تصحيف في تفسير الماوردي .

<sup>(</sup>٧) غريب القرآن للقتبي : ٣٢٩ ، تفسير الماوردي عنه : ٢٢٠/٣ ، تفسير البغوي : ٥/٦٦٠ .

نصف النهار ، في وقت القائلة (١) .

﴿ فَوَكَزَهُ ﴾

دفعه بجميع كفه<sup>(۲)</sup> .

﴿ فَقَضَىٰعَلَيْهِ ﴾

قتلَه .

﴿ هَندَامِنْ عَمَلِ ٱلشَّيْطَانِ ﴿

لأنَّ الغضبَ منَّ [نفخ (٢)] الشيطانِ/.

﴿ فَإِذَا ٱلَّذِي ٱسْتَنصَرَمُ بِٱلْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُم ۗ ﴿ [14]

الإسرائيليُ الذَّي خلَّصَهُ موسَى استغاثَ بهِ ثانياً على آخرَ مِنَ القبطِ ،

فقالَ لَهُ مُوسَى ﴿ إِنَّكَ لَغُونِيٌّ ﴾ أيْ : للِقَبْطِيِّ.

فظنَّ الإسسرائيليُ أنَّه عناهُ ، فقالَ : ﴿ أَتُرِيدُ أَن تَقْتُكَنِي كَمَاقَنَلْتَ [ نَفْسًا بِأَلْأَمْسِنَ ﴾ [ألأَمْسِنَ ﴾ [ألأَمْسِنَ ﴾ [ألأَمْسِنَ ﴾ [ألله المعلى المع

﴿ يَأْتَمِرُونَ بِكَ ﴾ [٢٠]

<sup>(</sup>۱) تفسير عبد الرزاق عن قتادة : ۸۹/۲ ، تفسير الطبري : ۲۸/۲۰ ، تفسير البغوي : ٥٦٦/٠ ، الكشاف : ١٦٦/٣ .

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري : ٢٩/٢٠ ، معاني القرآن النحاس : ١٦٦/٥ ، تفسير البغوي : ١٦٧/٥ ، الكشاف : ١٦٨/٣

<sup>(</sup>٣) في الأصل النفخ والتصويب من الإيجاز: ١٤٤.

<sup>(</sup>٤) زيادة من القرأن .

<sup>(</sup>ه) معاني القرآن للفراء: ٣٠٤/٢ ، تفسير الطبري عن سعيد بن جبير : ٢٩/٢٠ ، وأخرج نحوه ابن أبي حاتم في تفسير سورة القصص عن ابن عباس :١٣١/١ .

وقال المحقق : إسناده حسن ، وانظر تفسير الماوردي : ٢٢٢/٣ ، زاد المسير : ٢١٠/١ .

يتشاورُونَ فِي قَتَلِكَ (۱) .
وقيلَ : [يأمرُ (۲)] بعضُهم بعضاً (۱) .
﴿ تَذُودَانُ ﴾ [۲۳]
تطردان (۱) .
وقيلَ : بلْ تحبسانِ ، أيْ : تمنعانِ عنهُما الورودَ (۱) .

وقيل : بل تحبسانِ ، أي : نمنعانِ عنهما الورود 2ما قالَ  $[me_{L}^{(1)}]$  بنُ كراعِ $[me_{L}^{(2)}]$  :

- (١) المجاز : ٢٠٠/٢ ، غريب القرآن للقتبي عن أبي عبيدة وضعفه : ٣٣٠ ٣٣١ ، تفسير الماوردي عن الكبي : ٢٣٨ ، تفسير البغوي : ٥١٦٨٠ .
  - (٢) في الأصل يأمره والتصويب من الإيجاز: ١٤٥.
- (٣) غريب القرآن للقتبي ورجحه : ٣٣١ ، معاني القرآن للزجاج : ١٣٨/٤ ، تفسير الماوردي : ٢٢٣/٣ .
- (٤) المجاز : ١٠١/٢ ، غريب القرآن لليزيدي : ٢٩١ ، تفسير الماوردي : ٢٢٤/٣ ، الكشاف : ٣٠/٧٠ .
- (ه) معاني القرآن للفراء: ٣٠٥/٢ ، غريب القرآن لليزيدي : ٢٩١ ، تفسير الطبري عن ابن عباس وسعيد ابن جبير والسدي : ٣٠/٢٠ ٣٦ ، تفسير سورة القصص لابن أبي حاتم عن ابن عباس : ١٤٩/١ .
- وقال المحقق : إسناده حسن ، معاني القرآن النحاس ورجحه : ه/١٧٢ ، تفسير الماوردي عن قطرب : 772/7 .
  - (١) في الأصل شريد وهو تصحيف.
- (٧) هو سويد بن كراع العكلي (٠٠٠ ١٠٥هـ) من عكل ، جاهلي إسلامي ، كان قد هجا قومه فاستعنوا عليه عثمان بن عفان ، فأوعده عليه ألا يعود ، وقد عمر إلى أن حكم بين جرير والفرزدق ، وفي الأغاني فاستعنوا عليه سعيد بن عثمان بن عفان .
- ترجمته في طبقات فحول الشعراء : 1/7/1 ، طبقات الشعراء : 719 ، الأغاني : 71/017 ، الإصابة : 71/017 .
- ونسب البيت في شعراء أمويون إلى عويف القوافي ، وهو عويف بن معاوية بن عقبة بن حصن الفزارى .
  - ترجمته في الأغاني: ١٨٤/١٩.

٩٠٥ - أَبِيتُ بِأَبْوَابِ القَوَافِي كَأَنَّمَا أَنْ الكَمْشِ أُنَّعَا (') أَنْ الكَمْشِ أُنَّعَا (')

﴿ يَصْدُرَالرِّعَاءُ ۗ (٢٣] ﴿ يَصْدُرَالرِّعَاءُ ۗ (٢٣]

ينصرفُ الرعاةُ ، وَ﴿ يُصْدِرَ ﴾ قريبٌ مِنْ ﴿ يَصْدُرَ ﴾ ؛ لأنَّ الرعاةَ إِذَا صَدَرُوا فَقَدْ أَصْدُرُوا ، وإِذَا أَصْدُرُوا فَقَدْ صَدَرُوا .

إِلَّا أَنَّ المفعولَ فِي: ﴿ يُصْدِرَ الرِّعنَاءُ ﴾ مصدوقُ (١) ، كمَا فِي قولِهِ : ﴿ لَانَسْقَى ﴾

﴿ عَلَىٰٓ أَن تَأْجُرَنِي ﴾ [٢٧]

وإنْ كانَ الصداقُ لهَا ؛ لأنَّ مالَ الولدِ في الإضافةِ للوالدِ ، وكذلكَ استيفاءَ صداقِها إلى والدِها[ إنْ (1) ] كانت ساكتةً (٠) .

<sup>(</sup>۱) شعر سويد بن كراع (ضمن شعراء مقلون) : ٦٢ (أصادي) ، المجاز : ١٠١/٢ ، تفسير الطبري : ٢٠/٣٠ ، تفسير اللوردي : ٢٢٤/٣ ، تفسير القرطبي ٢٦٨/١٣ وفيها جميعا (على باب) ، البيان والتبيين : ٢٠/٢ ، طبقات الشعراء : ٢١٩ ، شعراء أمويون : ١٤٨ وفي ثلاثتها (أصادي) ولا شاهد فيها .

 <sup>(</sup>٢) هذا على قراءة أبي جعفر وأبي عمرو وابن عامر ﴿ يصدر ﴾ بفتح الياء وضم الدال ، بينما قرآ الباتون ﴿ يصدر ﴾ بضم الياء وكسر الدال .

المبسوط: ٧٨٥ ، النشر: ٢/٢٤٦ ، الإتحاف: ٢٤٢ .

<sup>(</sup>٣) ينظر إعراب القرآن للنحاس: ٣٢٤/٢ - ٣٣٥ ، الحجة لابن خالويه: ٢٧١ ، حجة القراءات: ٣٤٥ ، الكشف: ٢٧٣/٢ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل وإن ، والصواب حدَّف الواو .

<sup>(</sup>ه) قال الجصاص في شرح مختصر الطحاوي: ٢٠٠/٢ ( وهذا استحسان ، وذلك لأنها لما كان من عادتها أنها تستحي من المطالبة به ، صار سكوتها فيه رضا بقبض الأب كما كان سكوتها رضا بالنكاح لأنها تستحي أن تتكلم به ... وكذلك الجد لأنهما يستحقان التصرف في المال في حال الصغر، فبقيت ولايتهما في التصرف بعد الكبر في قبض مهر البكر مالم يتهما لما ومدفنا ) أهـ. بتصرف

﴿ جَكَذُونَ ۗ ﴾ [٢٩]

قطعة ، مِنْ جنوتُ الشيءَ قطعتَه (١) . قالَ الشاعر (٢) : على النارِ جَذْوَة مَا النارِ ا

شديدا عليها حميها والتهابها(٢)

وقيل : الجَذْوَةُ : خشبةٌ في رأسِها نازٌ (١) ، كما قالَ ابنُ مقبلٍ : ٩٠٧ - بَاتَتْ حَوَاطِبُ ليلَى يلْتَمِسْنَ لَها

حَزْلَ الجِذَى غيرَ خَوَّارٍ وَلاَ دَعِرٍ (٥)

وجاء في بدائع الصنائع: ٢٩٠/٢: أنه كان المهور للأولياء، ودليله قول شعيب لموسى عليهما الصلاة والسلام، حيث شرط المهر لنفسه لا لابنته، ثم نسخ بقوله تعالى: ﴿ وأتوا النساء صدقاتهن نطة ... ﴾ الخ الآية [النساء: ٤]، وانظر الهداية: ١٩٦/١، ٢١١، النكت للفيروز آبادي : ١٩٦/١.

- (۱) المجاز : ۱۰۲/۲ ، ۱۰۳ ، غريب القرآن لليزيدي : ۲۹۱ ، غريب القرآن للقتبي : ۳۳۲ ، معاني القرآن للزجاج : ۱٤٢/٤ .
  - (٢) هو ابن مقبل كما في القرطبي ، وقال في البحر : وقال آخر .
- (٣) ليس في الديوان ، وهو في تفسير الماوردي : ٢٧٧/٢ (شديد) ، الكشاف : ٢/١٧٥ (عليه حرها) ، تفسير القرطبي : ٢٨١/١٨ (ولهيبها) ، البحر : ١٠٣/٧ .
- (٤) تفسير الطبري: ٤٠/٢٠ ٤٥ ، تفسير سورة القصص لابن أبي حاتم عن قتادة وعن عبد الرحمن ابن زيد: ٢٠١/٢ - ٢٠٠ .
- وقال المحقق : عن كل منهما : إسناده صحيح ، تفسير الماوردي : ٢٢٧/٣ ، الكشاف : ٣٠٤/٣ ، ١٧٤/ ، تفسير القرطبي : ٣٨١/١٣ ، وقالا (هي العود الغليظ كانت في رأسه نار أو لم تكن) .
- (ه) الديوان: ١٠ ، المجاز: ١٠٣/٢ ، الكامل: ٤٩٨/٢ (سلمي) ، تفسير الطبري: ٤٥/٢٠ ، الكشاف : ١٧٤/٣ ، تفسير القرطبي: ٢٨١/١٣ ، الجمان في تشبيهات القرآن: ٣٩٤ (يحتطبن) الحواطب: النساء اللاتي بجمعن الحطب، والجزل: الحطب الغليظ القوي، والجذا: أصول الشجر العظام التي بلي أعلاها وبقي أسفلها ، واحدتها : جذاة ، والخوار: الحطب الضعيف السريع الاستيقاد، الدعر: الحطب البالي النخر الذي إذا وضع على النار لم يستوقد، ودخن كثيراً.

## ﴿ وَأَضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاحَكَ مِنَ الرَّهِبِ ٢٢]

أي : اضمم يدكَ إلى صدركَ يذهب اللهُ ما بكَ من الفَرق (١) .

وقيلَ: إنَّهُ على التوطينِ والتسكينِ . كما يقالُ: ليسكنْ جأشُكَ ، وليفرِخْ روعُكُ<sup>(٢)</sup> ، لمَّا كانَ من شأنِ الخائفِ أنْ يرتعدَ حشاهُ / ، ويخفقَ صدرُهُ<sup>(٢)</sup> ، كما قالَ حارثةً بن بدرِ الغدانيِّ :

٩٠٨ – وقلْ للفُوَادِ إِنْ نَوْا بِكَ نَوْوَةً بِوَالْ اللهُ الله

 <sup>(</sup>١) المجاز : ١٠٤/٢ ، معاني القرآن للنحاس : ٥/١٧٩ ، تفسير البغوي : ٥/١٧٣ ، المحرر الوجيز :
 ١٦٦/١٢ ، والفرق : - بالتحريك - الخوف والفزع والجزع . انظر اللسان (فرق) : ٢٠٤/١٠ .

<sup>(</sup>٢) جاء في فصل المقال : ٦٢ (أفرخ روعك: انجلى وانكشف ، كما ينكشف ما في البيضة إذا تقويت عن الفرخ .. وقال أبو علي الفارسي في التذكرة: معنى أفرخ روعك: صار له فرخ ، وإذا أفرخ الطائر طار؛ لأنه قد فارق المضن . وهذا قول مقبول ، ومعنى حسن جميل) أهد ، وينظر جمل الغرائب : ١٣١/ /ب

<sup>(</sup>٣) ينظر تفسير البغوي : ٥/١٧٣ ، الكشاف : ٣/٥٧٣ ، المحرر الوجيز : ١٦٦/١٢ ، زاد المسير : ٢١٩/٦ . راد المسير : ٢١٩/٦

<sup>(</sup>٤) تقدم البيت برقم (١٥) ص : ٣٠ .

<sup>(</sup>٥) وهي قراءة حفص عن عاصم بفتح الراء وسكون الهاء .

<sup>(</sup>٦) وهي قراءة ابن عامر ، وأبي بكر عن عاصم ، وحمزة والكسائي وخلف بضم الراء وسكون الهاء .

 <sup>(</sup>٧) هذه قراءة أبي جعفر ونافع وابن كثير وأبي عمرو ويعقوب بفتح الراد والهاء . تنظر القراءات السابقة
 في المسوط : ٢٨٦ ، النشر : ٢٤١/٢ ، الإتحاف : ٣٤٢ .

<sup>(</sup>٨) وهي قراءة أبي بن كعب والحسن وقتادة وعيشى الجحدري ، بضم الراء والهاء . زاد المسير : ٢٠٠/٦ ، البحر : ١١٨/٧ .

والرَّهِبُ والرِّهِبُ : كالمَعِزِ والِمعِز . وكانَ الرَّهْبُ أقوَى لاطرادِه على أصلين ِ.

﴿ رِدًا (١) ﴿ [٢٤]

عوناً (۱) . وقالَ مسلمُ بنُ جندب (۱): « رداً » زیادةً (۱) . واستشهد بقولِ حاتم : (۱) - (۱) - رسل فرساً [مثلً (۱)] العنانِ وصَارِماً

حُسَاماً إِذَا ماهُزَّ لَمْ يَرْضَ بالهَبْرِ عَسَاماً إِذَا ماهُزَّ لَمْ يَرْضَ بالهَبْرِ عَسَاماً إِذَا ماهُزَّ لَمُ يُرْضَ بالهَبْرِ

نوى القَسْب قَدْ أَرْدَى ذِراعاً على العشر(١)

\_\_\_

<sup>(</sup>١) هذا على قراءة أبي جعفر ونافع بغير همز ، وقرأ الباقون (ردماً) بالهمز .

المسوط : ٢٨٦ ، البحر : ١١٨/٧ ، النشر : ٣٤١/٢ ، الإتحاف : ٣٤٢ .

<sup>(</sup>٢) معاني القرآن للفراء: ٢٠٣/٢ ، المجاز: ١٠٤/٢ ، معاني القرآن للأخفش: ٦٥٣/٢ ، غريب القرآن للقتبي: ٣٣٣ ، تفسير للقرآن للقتبي: ٣٣٣ ، تفسير للبن أبي حاتم عن مجاهد بإسناد حسن: ٢٢٣/٢ ، تفسير الماوردي عنه: ٢٢٩/٣ .

 <sup>(</sup>٣) هو مسلم بن جندب الهذلي المدني (٠٠٠ - ١٠٦هـ) قاضي المدينة ، وكان معلم عمر بن عبد العزيز ،
 قال عنه ابن حجر في التقريب : ثقة فصيح قارى ، روى له البخاري في خلق أفعال العباد ،
 والترمذى .

ترجمته في الجرح ، والتعديل : ١٨٢/٨ ، الخلاصة : ٣٧٥ ، التقريب : ٢/ ٢٤٢ ). تهذيب التهذيب : ١٠/ ٢٤٤ ).

 <sup>(</sup>٤) أخرجه ابن أبي حاتم عنه في تفسيرسورة القصص : ٢٢٣/٢ – ٢٢٤ .
 وقال المحقق : إسناده حسن ، وحكاه عنه المارردي في تفسيره : ٢٢٩/٣ ، والقرطبي في تفسيره :
 ٢٨٦/١٣ .

<sup>(</sup>٥) في الأصل مد والتصويب من الديوان.

<sup>(</sup>٦) الديوان : ٤٦ ، ديوان الحماسة بشرح التبريزي : ١٤٧/٢ ، الخزانة : ١٠٤/١ ، ونسب فيها لعتبه ابن مرداس ، وقيها (قد أرمى) ، والأول في البيان والتبيين : ٥٨/٣ (يجد فرساً مثل القناة) .

أي : زاد ً ،

والحكمة في تكرير هذه القصص : أنَّ المواعظ يجبُ تكريرُها على الأسماع ؛ لتقريرها في الطباع .

والشاني: أنَّ فيه التحدِّي إلى الإتيان بمثله ، ولوْ بترديد بعضِ هذه القصص .

والثالث : تسلية النبيُّ ، وتحسير الكافرينَ حالاً بعد حالٍ .

والرابعُ: أنَّ العربَ مِنْ شانِها أنْ توردَ المعنَى الواحدَ بالألفاظِ المختلفةِ ، وتجلُو الأعراضَ المتفقةَ في المعارض المختلفةِ .

وِيهَا فُضَّلتُ على سائرِ الالسنةِ .

ألاً ترى أنَّ الشعراء كيفَ تداولُوا نواظرَ الغزلانِ ، وعيونَ [الجآذر (١)] .

والثاني في البيان والتبيين: ٢/٥٧ (قد أربى) ، وتفسير ابن أبي حاتم سورة القصص: ٢٢٤/٢ ، وتفسير الماردي: ٣١٩/١٤ ، تفسير القرطبي: ٢٨٦/١٣ ، اللسان (ردى): ٣١٩/١٤ ، كما هنا الهبر: قطع اللحم ، يقول: يأبي إلا أن يخالط العظم ، خطياً: رمح منسوب إلى الخط ، وهو مرفأ السفن بالبحرين ، لأنها تباع به ، الكعوب: ما بين الأنبوبين من القصب ، القسب: التمر اليابس ، وفواه: أصلب النوى ، أردى : زاد ،

والشاعر هنا يصف رمحاً بجودته وشدته ويشبهه بنوى القسب في القوة وصلابة الكعوب ، ووصفه بالطول وأنه يزيد على عشرة أذرع .

والجائد : جمع جؤذر، بفتح الذال المعجمة وضمها ، ويقال بالهمز ويغيرها وهو ولد البقرة الوحشية . حياة الحيوان : ٣١٨/١ ، وانظر اللسان ( جذر ) : ١٢٤/٤ .

\_ 1.79 \_

<sup>(</sup>١) في الأصل الجارذر وهو تصحيف ،

رى رى بركار بخلُو منها تشبيب ، وكلها مقبول معسول .

وهلْ بين قولِ امريء القيس :

٩١١ - تَصُدُّ وتَبِدِي عَنْ أَسِيلٍ وتَتَّقِي

بِنَاظِرةٍ مِنْ وَحْشِ وَجْرَةَ ، مُطْفِلِ (٢)

وقول عدي :

٩١٢ - وكَأَنَّهَا بِينَ [النِّسَاءِ(٢)] أعَارَهَا

عَيْنَيْ مِ جُوْذَرُ مِنْ جَاذِرِ جَاسِم (1)

إلَّا اتفاقُ الغرضِ مِنْ كلِّ الوجوهِ ، معَ اختلافِ الكسوةِ الأنيقةِ ، والعبارةِ الرشيقةِ ، ولعبارةِ الرشيقةِ . وكلُّ واحد منهُما قصدَ التشبيهَ [بشيء (٥)] واحدٍ ، هذا بعيونِ وحش / وجرة (١) ، وذاكَ بعيونِ جاذرِ جاسم (١) ، معَ أنَّ الظباءَ لا يختلفُ عيونُهَا ، وإنّ

<sup>(</sup>١) التشبيب : هو النسيب بالنساء ، وتشبيب الشعر : ترقيق أوله بذكر النساء ، وهو من تشبيب النار ، وتأريثها ، وشبب بالمرأة : قال فيها الغزل والنسيب . انظر اللسان (شبب) : ٤٨١/١ .

<sup>(</sup>٢) الديوان : ١٤٩ ، ثمار القلوب : ٤٠٩ ، مختار الشعر الجاهلي : ٢٧/١ .

تصد : تعرض عنا ، وتبدي عن خد أسيل ليس بكر ، بناظرة : بعين ناظرة ، وجرة : موضع ، مطفل : ذات أطفال ، شبهها بغزالة تنظر إلى جاذرها فهي تميل بعنقها ميلاً لطيفاً .

<sup>(</sup>٣) زيادة من الديوان .

<sup>(</sup>٤) تقدم برقم ( ٢٢١ ) ص: ٢٤٨ .

<sup>(</sup>٥) في الأصل بسقى وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٦) وجرة – بالفتح ثم سكون قال الأصمعي : بين مكة والبصرة . بينها وبين مكة نحو أربعين ميلاً ، ليس فيها منزل فهي مرب للوحش ، وقال محمد بن موسى : وجرة على جادة البصرة إلى مكة ؟ بإزاء الغمر الذي على جادة الكوفة ، منها يحرم أكثر الحاج ، وهي سرة نجد ستون ميلاً ، لا تخلو من شجر ومرعى ومياه والوحش فيها كثير . معجم البلدان : ٣٦٢/٥ .

<sup>(</sup>۷) جاسم - بالسين المهملة - موضع بالشام من عمل الجولان ، يقرب من بصرى ، انتقل إليها جاسم ابن إرم بن سام بن نوح عليه السلام أيام تبلبلت الألسن ببابل ، قسميت به . معجم مااستعجم : ٢٠٥٧/٢ ، معجم البلدان : ١٩٤٢ ، مراصد الاطلاع : ٢٠٦/١ .

كانت ربَّما يختلفُ بعضُ أخلاِقها وألوانها(١).

﴿ وَجَعَلْنَاهُمْ أَيِمَّةً ﴾ [٤١]

هُوَ مِنَ الجعلِ بمعنَى الوصفِ ، كقولِكَ : جعلتُهُ رجلَ سوءٍ (١) .
وقيلَ : إِنَّ ذَلكَ بعدَ الحشرِ ، حيثُ يَقْدُمُونَ الكافرينَ إلى النارِ كأنَّهُم
يدعونَهم ويقودُونَهم إليها (١) . قالَ [جبيها ُ (١)] الأشجعيُ (٥) :

٩١٣ - ولو [أُشْلِيَتُ (١)] في ليلةٍ رَجِبيّةٍ بأَوْرَاقِها هَطْلُ مِنَ الماء سَافِحُ

٩١٥ - لَجَاءَتُ أَمَامَ الحَالَبَيْنِ وَضَرْعُهَا أَمَامَ الحَالَبَيْنِ وَضَرْعُها أَمْدِ مُكَاوِحُ (٢)

فجعلَها أماماً لتقدمِها .

====

<sup>(</sup>١) ينظر ثمار القليب : ٤٠٨ - ٤٠٩ .

<sup>(</sup>٢) ينظر متشابه القرآن: ٢/٢٤٥ ، الكشاف: ٣/١٨٠ ، تفسير الرازي نحوه عن الجبائي: ٢٥٤/٢٤، البحر نحوه عن الزمخشري: ١٢٠/٧ ، قال أبو حيان: (وإنما فسر جعلناهم بمعنى دعوناهم ، لا بمعنى صيرناهم جرياً على مذهب من الاعتزال؛ لأن في تصييرهم أثمة خلق ذلك لهم ، وعلى مذهب المعتزلة لايجوزون ذلك من الله ولا ينسبونه إليه) .

وانظر شفاء العليل لابن القيم: ١٢١.

<sup>(</sup>٣) لم أقف على هذا القول ، وانظر نحوه في تفسير الرازي : ٢٥٤/٢٤ ، روح المعاني : ٨٣/٢٠ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل خبيهاء والتصويب من المفضليات.

<sup>(</sup>٥) هن جبيهاء -- بالتصغير - ويقال جبهاء أيضاً ، وهو ابن حميمة بن يزيد أحد بني عقيل . ابن هلال ابن خلاوة بن سبيع ٤ ينتهي نسبه إلى بكر بن أشجع ، نشأ وتوفي في أيام بني أمية ، وهو من المقلين ، وله حديث مع الفرزدق في الأغاني ، وهو شاعر خبيث متمكن من لسانه .

ترجمته في : الأغاني : ١٠٠/١٨ - ١٠٤ ، الجمهرة لابن دريد : ١٩٥/٢ ، المؤتلف والمختلف للآمدي : ٢٩ .

﴿ مِّنَ ٱلْمَقَّبُوحِينَ ﴾ [٤٢] مِنَ المقوتينَ (١) .

وقيل : المشوهين بسواد الوجوه ، وزرقة العيون (٢). يقال : قَبَحَهُ اللهُ وَقَبَّحَهُ،

﴿ وَلُولًا أَن تُصِيبَهُم ﴾ [٤٧]

جوابه في التقدير: لما أرسلناً رَسُولاً.

﴿ سَاْحِرَانِ (٢) تَظُنَهَرَا ﴾ [٤٨]

كان مولى من بنى تميم بن معاوية قد استخص عنزاً ، وماطله في ردها ، فقال هذه الأبيات يتقاضاه المنيحة .

أشليت: أي دعيبت، رجبية: ليلة من ليالي الشتاء، لأرواقها: أراد لسحابها، قال الأخفش: « إنما خص الشتاء لأن الألبان تقل في ذلك الوقت، فأراد أن البائها مما يبقى على شدة البرد، وأنها غزيرة اللبن، ، والصفاقان: ما اكتنف الضرع عن يمين وشمال إلى السرة، مبد: يوسع بين رجليها لعظمه، مضارح: من الضرح وهو التنحية والدفع، ومكاوح: من كاوحه: قاتله فغلبه، والمراد أن ضرعها يضرب ساقيها إذا تمشى.

<sup>(</sup>٦) في الأصل أشيلت والتصويب من المفضليات وبقية المراجع .

<sup>(</sup>٧) المفضليات : ١٦٨ ، الاختيارين : ١١٥ ، الحيوان : ١٩١/٥ – ٤٩١ (لاوراقها ، مضارح) ، المؤتلف المختلف للأمدي : ١٧ (لارواثها أوب ، ناصح ، لرز الحالبين ، مسارح) ، شعراء أمويون : ١٦ .

<sup>(</sup>١) تفسير القرطبي عن ابن كيسان وأبي عبيدة : ٢٩٠/١٣ .

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن السجستاني : ١٢١ ، تفسير الماوردي عن الكلبي : ٢٣٠/٣ ، تفسير الرازي عن ابن عباس : ٢٥٠/٢٤ ، تفسير القرطبي عنه : ٢٩٠/١٣ .

<sup>(</sup>٣) هذا على قرامة أبي جعفر وابن عامر ويعقوب وأبي عمرو ونافع وابن كثير بفتح السين وألف بعدها وكسر الحاء . المبسوط : ٢٨٧ ، البحر : ١٢٤/٧ ، النشر : ٣٤١/٢ – ٣٤٢ . الإتحاف : ٣٤٣ .

أيْ: موستى ومحمد عليهما السلام ، وذلك حين بعث أهل مكة إلى يهوبر [للدينة (١] فأخبرُوه (١) بنعتِه ، وأوانِ مبعثِه مِنْ كتابِهم (١) .

﴿ مِنَ ٱلْمُحْضَرِينَ ﴾ [11]

المزعجينُ ا

وقيلً : مِنَ المحضرينَ الجزاءِ (٥) ، أوْ إلى النَّارِ (١) .

﴿ لَنَنُوا أُبِالْعُصْبَ الْمُ الْمُعْدِدُ ﴾[٧٦]

مِنَ الثقلِ (١)

يقالُ: نَاء إِذَا مالَ (١) ، ومنْهُ النوءُ: وهوَ الكوكبُ إِذَا مالَ عنِ العينِ عندَ

الغروبِ<sup>(١)</sup> . قالَ الهذلي :

<sup>(</sup>١) في الأصل مكة والتصويب من الإيجاز: ١٤٦.

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل وفي الإيجاز: ١٤٦ ، ولعل الصواب فأخبروهم .

<sup>(</sup>٣) تفسير البغوي عن الكلبي: ٥/١٧١ ، الكشاف: ١٨٤/٣ ، تفسير القرطبي عن الكلبي: ٢٩٤/١٣ .

<sup>(</sup>٤) لم أقف على هذا القول .

<sup>(</sup>٥) تفسير الماوردي عن ابن عيسى : ٢/ ٢٥٠ ، زاد المسير عن الماوردي : ١٣٥/٦ .

<sup>(</sup>٦) غريب القرآن للقتبي: ٣٣٤، تفسير الطبري نحوه عن مجاهد: ٦٢/٢٠، تفسير الماوردي عن يحيى ابن سلام: ٣٠٢/١٣، تفسير البغوي: ١٧٩/٥، الكشاف: ١٨٧/٣، تفسير القرطبي: ٣٠٢/١٣.

<sup>(</sup>٧) كذا في الأصل وفي الإيجاز: ١٤٦، ولعلها: تميل من الثقل.

<sup>(</sup>٨) اختاره الفراء في معانيه: ٢١٠/٢، وكذا القتبي في تأويل المشكل: ٢٠٣، والطبري في تفسيره: ٧٠/٢٠ والنحاس في إعراب القرآن: ٣٤٢/٣، وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسير سورة القصص عن الربيع بن أنس: ٣٧٣/٢.

وقال المحقق: إسناده منحيح ، واختاره ابن الأنباري في سر القصاحة: ١٠٦.

<sup>(</sup>٩) ينظر الأنواء لابن قتيبة : ٧ قال : ( وهذا أعجب إلي والشاهد عليه أكثر ) .

<sup>(</sup>١٠) هو حذيفة بن أنس ، في يوم بين عمرو بن الحارث بن تميم بن سعد بن هذيل ، ويني عبد بن عدي ابن الديل ، يوم قتل سالم جندباً .

٩١٥ - [وَأَرْبَدَ<sup>(۱)</sup>] يَـوْمَ الجِـزْعِ كُلَّا أَتَاكُمُ [وَجَـارَكُمُ لَـمْ تُنْذِرُوهُ<sup>(۱)</sup>] لِيُحــذَرَا ٩١٦ - كَشَـفْتُ غِطُاءَ الحَـرْبِ كُلَّا رَأَيْتُهُا

تَنُوءُ على [مِيغُولً ]مِنَ الرَّأْسِ أَصْعَرًا (٢)

وقالَ أبوُ عبيدةَ : هوَ مِنَ المقلوبِ ، أيْ : العصبةُ لتنوءُ بالمفاتحِ ، أيْ : تنهضُ بها ثقيلً<sup>(٣)</sup> .

ومذهبُ الخليلِ في النَّوءِ هذا (1) . وهوَ اختيارُ الزجاجِ ، أنَّ النوءَ اسمُ المطرِ الَّذِي يكونُ مع سقوطِ النجمِ ؛ لأنَّ المطر نهض/ مع سقوطِ الكوكبِ (0) ، فإذَا ثبتَ ذلك ، فالمقلوبُ كثيرٌ في كلامهم (١) .

قالَ الحطيئةُ :

<sup>(</sup>١) في الأصل (وأريد ، وجاره لم ينذروه ، صغر) والتصويب من الديوان .

<sup>(</sup>٢) الديوان : ١٩/٣ - ٢٠ ، شرح أشعار الهذليين ٢/٥٥٥ (يوم الروع) ، والثاني في العقد الفريد : ٥/٢٤٤ .

أربد : هو ابن قيس أخو لبيد بن ربيعة من أمه ، يريد : واذكروا أربد لما أتاكم ، تنوم : تنهض ، يقول : حاربتهم على صغو : على ميل وقيل : جانب ، ويروى على ضغو : أي جانب ، والأصعر : الذي فيه ميل .

<sup>(</sup>٢) أي نهوضناً ثقيلاً ، المجاز : ١١٠/٢ ، وحكاه عنه الفراء في معانيه وضعفه : ٣١٠/٢ ، وقال القتبي في تأويل المشكل بعدم جوازه : ١٩٩ – ٢٠٠ ، وانظر الأزمنة وتلبية الجاهلية : ٣٠ ،٢٤ ، والأنواء لابن قتيبة : ٧ .

<sup>(</sup>٤) العين : ٢٩١/٨ ، وحكاه عنه الماوردي في تفسيره : ٢٢٧/٢ .

 <sup>(</sup>٥) ليس في معاني القرآن له ، ولعله في كتاب الأنواء له ، وانظر الأنواء لابن قتيبة : ٧ .

 <sup>(</sup>٦) ينظر الصاحبي : ٢٢٩، والمقلوب : هو أن يضطر الوزن الشعري إلى إحالة المعنى ، فيقلبه الشاعر إلى خلاف ما قصد به . ينظر نقد الشعر : ٢٢٧، معجم البلاغة : ٧١٩/٢ .

٩١٧ – فلمّا خَشِيتُ الهُونَ والعَيرُ مُمْسِكٌ
على رَغمه ماأمْسَكَ الحبلَ[حافِرُه (۱)] على رَغمه ماأمْسَكَ الحبلَ[حافِرُه (۱)] أي : أمسكَ الحبلُ حافرَهُ ، فقلب . وقالَ الأخر (۱) :
م ٩١٨ – كانتُ فَرِيضةَ ما تَقُولُ [كما (۱)]
كانَ الرُّناءُ فَرِيضَةَ الرَّجْم (۱)

وقالَ البَعيثُ :

٩١٩ - ألا أَصْبَحَتْ خُنْسَاءُ جاذمةَ الوَصْلِ وضَنَّتْ [عليُنا(١)] والضَّنِينُ مِنَ البُخْلِ(١)

قال السكري: يقول: ما دام الحمار مقيداً فهو ذليل معترف بالهون ، وهذا مقلوب ، أراد: ما أثبت الحبلُ حافره ، فقلب : جعل الفاعل مفعولاً ، والمفعول فاعلاً .

وقال ابن الأنباري : قيل : إن الحبل إذا أمسك الحافر ، فالحافر أيضاً قد شغل الحبل ، فعلى هذا ليس بمقلوب ،

- (٣) هو النابغة الجعدي .
- (٤) في الأصل كان والتصويب من الديوان ،
- (ه) الديوان : ٢٣٥ (ما أتيت كما) ، معاني القرآن للفراء : ١٩٩/ ، ١٣١ ، المجاز : ٣٧٨/١ ، تأويل مشكل القرآن : ١٩٩ ، الأضداد للسجستاني : ١٥٢ ، السمط : ٣٦٨ ، أمالي المرتضي : ٢١٦/١ . الفريضة : هنا الجزاء ، وفي الشطر قلب إذ الأصل : كان الرجم فريضة الزنا ، وهذا شائع في لغة العرب .
  - (٦) في الأصل عليها ، والتصويب من المراجع التالية .
- (٧) المسائل الطبيات : ١٩٨ ، الخصائص : ٢٥٩/٣ ، وفيه (أسماء) ، المحتسب : ٤٦/٢ ، الاسان : (ضنن) : ٢٦١/١٢ وفيهما (أسماء جاذمة الحبل) . جذم حبل الوصال : قطعه .

. أراد البخل من الضنين ، وقيل : أراد الضنين مخاوق من البخل ، كة ولهم مجبول من الكرم ، وهذا على المجاز، والمقصود تمكين البخل فيها كأنها مخلوقة منه ، وهذا أوفق من أن يحمل على القلب .

<sup>(</sup>١) في الأصل الحافرة ، والتصويب من الديوان ،

<sup>(</sup>٢) الديوان: ٢١ ، الموشع: ٧٧ وفيهما (ما أثبت الحبل) ، تأويل مشكل القرآن للقتبي : ١٩٤ ، سر الفصاحة: ٢٠١ .

﴿ إِنَّ اللَّهُ لَا يُحِبُّ ٱلْفَرِحِينَ ﴾ [٧٦] أيْ: البطرينَ<sup>(١)</sup> . قالَ الغنويُّ :

٩٢٠ - لَقَدْ أَرْدَى الفَوارِسُ يومَ حِسي غلاماً غيرَ منَّاعِ المتاعِ ٩٢١ - ولا فرح بخيْر إنْ أتَكاهُ

ولاً جَنِوعٍ من الحدثانِ لاع (٢)

ومثله لهدبة بن خشرم (٢) :

﴿ فِيزِينَتِدِّ ﴾ [٧٩]

<sup>(</sup>١) غريب القرآن لليزيدي : ٢٩٣ ، غريب القرآن السنجستاني : ١٢١ ، غريب القرآن القتبي : ٣٣٥ ، تأويل المشكل : ٤٩١ ، العمدة في غريب القرآن : ٢٣٦ .

<sup>(</sup>٢) تقدم برقم ( ٣٩٧، ٣٩٦ ) . من : ٤٩٣

<sup>(</sup>٣) هو هدبة بن خشرم بن كرز بن أبي حية بن الكاهن – وهو سلمة بن أسحم – بن عامر بن ثعلبة ، شاعر مقلق كثير الأمثال في شعره ، قتل ابن عمه زيادة بن زيد العذري في أيام معاوية ، فقتل به عندما بلغ ابنه المسور . ترجمته في طبقات الشعراء : ٣٥٣ – ٣٥٥ ، معجم المرزباني : ٤٦٠ ، الخزانة : ٨٤/٤ – ٨٨ .

<sup>(</sup>٤) طبقات الشعراء: ٣٠٤ ، الكامل: ٣٠٤/٢ ، العقد الفريد: ٩١/١ ، ٢/ ٣٢٩ ، معجم المرزباني: ٤٦١ (واست ، من صرفه) ، والثاني في شرح نهج البلاغة: ٤٣٢٤ .

فِي موكبٍ علىٰ بغلةٍ شهباءَ بمركبِ ذهبٍ مِنْ لباسٍ أُرْجُوانِيّ (١) .

﴿ فُسَفْنَا بِهِ ﴾ [٨١]

[قَالَ<sup>(۲)</sup>] موسَى : يا أرضُ خذِيه [فابتلَعَتْهُ<sup>(۲)</sup>] ، وكانَ ابنَ عمَّه ، فقالَ بنُو إسرائيلَ : أهلكَهُ ليرتُه ، فخسفَ بداره وجميع أمواله<sup>(۱)</sup> ،

﴿وَيُكَأَّكَ أَنَّهُ ﴾ [٨٢]

قيلُ : إِنَّ « وَيْ » [مفصولُ(°)] ، وهَوَ اسمْ سُمِّيَ بِهِ الفعلُ ، أَيَّ : اعجبٌ ، ثُمَّ ابتدأَ وقالَ : كأنَّ اللهَ يبسطُ<sup>(١)</sup> .

<sup>(</sup>١) أخرج نحوه الطبري في تفسيره: ٧٣/٢٠ ، وابن أبي حاتم في تفسير سورة القصصعن مجاهد ٢٩٨ .

وقال المحقق: صحيح الإسناد إلى مجاهد ، تفسير الماوردي عن السدي : ٢٣٩/٣ ، تفسير البغوي : ٥/١٨٠ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل وقال ، والتصويب من الإيجاز: ١٤٦ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل فابتلعيه والتصويب من الإيجاز: ١٤٦.

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبري نحوه عن ابن عباس : ٧٤/٢٠ – ٧٦ ، تفسير سورة القصص لابن أبي حاتم نحوه عن ابن عباس .

وقال المحقق: صحيح الإسناد وعن ابن عطاء وقال المحقق: صحيح الإسناد إلى ابن عطاء ، ولكن ابن عطاء ، ولكن ابن عطاء ضعيف الرواية ، وآخر عن ابن عباس أيضاً ، وقال المحقق: حسن لغيره ، وآخر عن عبد الله بن عوف القاريء ، وقال المحقق: صحيح الإسناد إلى عبد الله بن عوف القاري : ٢٤١/١٤ – ٢٤ ، ٢٤ ، ٢٤ ، ٢٤ ، ٢٤ ، ١٨٥/٥

<sup>(</sup>٥) في الأصل مفعول والتصويب من الإيجاز: ١٤٦ ،

<sup>(</sup>٦) وهو مذهب الخليل وسيبويه ويونس والكسائي . انظر العين : ٤٤٣/٨ ، الكتاب : ٢ ، ١٥٤ ، معاني القـرآن للفـراء : ٣١٢/٢ ، تأويل مـشكل القـرآن : ٣٢٥ ، إعـراب القـرآن للنحـاس : ٣٤٤/٣ ، الخصائص : ٣٠/٢٤ .

وقيل : إنَّه ﴿ وَيْكَ » ومعنَاهُ : ألمْ تر ، أوْ ألمْ [تعلم (١)](١) أو معناه : ويح أو يلك (٣) .

والمراد بالجميع التنبيه .

قالَ زيد بنُ عمرو بنِ نفيلِ (٤) في « وَيْ » مفصولاً :

٩٢٤ - سَالتَانِي الطَّلاقَ أَنْ رَأتَانِي

قَلَّ مَالِي قَدْ جِئْتُمَانِي بِنُكْرِ/

٩٢٥ - وَيْ كَأَنْ مَنْ يَكُنْ لَهُ نَشَبٌ يُحْبَبُ

ومَنْ يَفْتَقَرْ يَعِيشْ عَيْشَ ضُـرٌ (٥)

وقال عنترة في « ويك »:

(١) في الأصل يعلم وهو تصحيف .

النشب: المال الأصيل من الناطق والصامت .

<sup>(</sup>٢) الكتاب: ١٥٤/٢، معاني القرآن للفراء: ٣١٢/٢، المجاز: ١١٢/٢، معاني القرآن للأخفش: ٢/٥٥٠، تأويل المشكل عن الكسائي وقتادة: ٢٥، ، البحر عن الأخفش والفراء: ٧٥٥/٧.

<sup>(</sup>٣) العين : ٤٤٢/٨ ، معاني القرآن للفراء عن بعض النحويين : ٣١٢/٢ ، إعراب القرآن للنحاس وضعفه : ٢٠/٢٥ ، البحر عن الكسائي : ٢٠/٢٥ ، البحر عن الكسائي وينس ويونس وأبى حاتم : ٧٠٥/١ .

<sup>(</sup>٤) هو أحد الصحابة الذين آمنوا بالرسول ﷺ قبل أن يبعث ، وهوالذي كان يحيى المؤودة قتله النصارى بالشام .

وقال عنه النبي ﷺ : « إنه يبعث أمة وحده » ، وابنه سعيد أحد العشرة المبشرين بالجنة ، وزوج فأطمة أخت عمر بن الخطاب ، وفي بيته أسلم عمر .

ترجمته في المعارف: ٣٥ - ٣٦ ، الإصابة: ١٩٢١ - ٧٠ .

والأبيات تروى تارة لسعيد بن زيد ، وتارة لوالده ، وتروى كذلك لنبيه بن الحجاج السهمى .

<sup>(</sup>ه) الكتاب: ٢/٥٥/ ، الحماسة البصرية: ١١/٢ ، نسب قريش: ٤٠٤ ، المجاز: ١١٢/٢ ، معاني القرآن للأخفش: ٢/٥٥/ ، تأويل المشكل: ٧٧٥ .

٩٢٦ – ولقَدْ شَفَا نَفْسِي وَأَبْراً سُقْمَها قَدِم (')
قيلُ الفَوارِسِ وَيْكَ عَنْتَرَ أَقْدِم (')
ونظيرُ هٰذهِ الكلمةِ في توجِّه اللفظِ الواحِد إلى صورتينِ . قولُ [امرى عِ ('')]

القيسِ :

٩٢٧ - [نطعنُهُمْ (٢)] سُلْكَى ومخلوجةً كـرَّكَ لَامْـيَّنِ عـلـى نَـابِـلِ (١)

أيْ : رَدَّ لأَمَينِ - وهُمَا سهمانِ - على نابلِ ، وذلك أنْ يعترضَ مِنْ صاحبِ النبلِ شيئاً منه فيتأمَّلُه ، ثمَّ يردُّه إليهِ ، فيقعُ بعضُه كذا وبعضُه كذا .

وَفِي رَوَايَةٍ أَخْرَي . « كُرَّ كَلَامَيْنِ عَلَى نَابِلِ » .

أيْ : كمَا تقولُ له : ارمِ – ارم (٥) .

فالمرادُ بالروايةِ الأولى : اختلافُ الطعنتين ، والثانية : السرعةُ والعجلةُ ،

والأصمعيُّ ينشدُ بيتَ المثقب :

<sup>(</sup>۱) الديوان : ٣٠ من معلقته وفيه (وأذهب سقهما) ، معاني القرآن للفراء : ٣١٢/٢ ، تفسير الطبري : ٧٧/٢ ، تفسير العربي : ٣١٩/١٣ ، وفي ثلاثتهما (قول الفوارس) ، غريب القرآن للسجستاني : ١٤/١٠، ومن المنابع عليه والتجاهم إليه شفى نفسه ، ونفى غمه .

<sup>(</sup>٢) في الأصل أمرؤ ، وهو تصحيف ،

<sup>(</sup>٣) في الأصل (ونطعنهم) بالواو والتصويب من الديوان .

<sup>(</sup>٤) الديوان: ١٧٢ ، المعاني الكبير: ١١١/٣ ، الاصمعيات: ١٢٩ ، الموشح: ٩٥ ، وفي ثلاثتها (افتك لامين) ، طبقات الشعراء: ٤٢ ، المعاني الكبير: ١٠٨٩/٣ ، العقد الفريد: ١٥٣/٨ ، الخصائص: ١٠٣/٣ .

السلكي : الطعنة المستقيمة ، المخاوجة : التي في جانب يمنه ويسرة ، لأمين : سهمين ، كرك : ردك أي نطعنهم ثم نعود عليهم كما يعاد السهمان على الرامي .

<sup>(</sup>٥) انظر المعاني الكبير : ١٠٨٩/٢ ، مجالس ثعلب : ١٤٢ ، الخصائص : ١٠٣/٣ .

وَمْنُعُكِ مَتَّعِينِي مَتَّعِينِي ٩٢٨ - أَفَاطِمُ قَبْلَ بَيْنِكِ مَتَّعِينِي وَابَنْ الْأَغْرَابِيِّ: « وَمَنْعُكِ مَا سَالْتُكُ أَنْ تبينِي (٢) » . وَمَنْعُكِ مَا سَالْتُكِ أَنْ تبينِي (٢) » . وأبو زيد يقولُ في قولِ الشاعر : وأجلكس يهديه إلى الزَّاد أنفُه أَطافَ بناواللَّيلُ داجي العساكر أطافَ بناواللَّيلُ داجي العساكر وصاحبي إذْ رأيتُهُ وص وَذَايا عَواسِر (٣) ونحنُ عَلَى خُوص وَذَايا عَواسِر (٣) وغيرُه يقولُ : إنَّ عواسر صفةُ «الوذَايا » .

<sup>(</sup>١) الديوان : ١٣٦ ، المفضليات : ٢٨٨ ، أمالي اليزيدي : ١١١ ، الخصائص : ١٦٧/٣ (نوليني) ، المقاصد النحوية : ١٩٢/١ ، الخزانة : ١٢٩/١ .

<sup>(</sup>٢) هذه الرواية في طبقات فحول الشعراء : ٢٧٢/١ ، طبقات الشعراء : ١٩٠ .

البين: الفراق، متعيني: زودينى حديثاً أو نظرة أو عدة، ثم يقول: ومنعك ماأسالك من حسن المودة هو الفراق، لا فراق الأبدان، بل فراق الأرواح، أي: هما سواء: منعك وفراقك، وعلى رواية ابن الأعرابي: منعك إياي ما سائتك هو: بينك، قال ابن جني ورواية الأصمعي أعلى وأذهب في معاني الشعر.

<sup>(</sup>٣) الخصائص: ٨٩/٣ ، ١٦٧ ، العيون الغامزة: ٢٥٨ ، وفيهما (خوص دقاق) . الأطلس: الذئب ، وهو وصف غالب له ، من الطلسة ، وهي غبرة إلى سواد وذلك لون الذئب ، ويريد بالخوص الدقاق: الرواحل التي قد جهدها السير ، عواسر: في ظاهره وصف خوص « دقاق » ، والعواسر من النوق: التي ترفع أذنابها عند السير من نشاطها ، والمراد غير هذا ، وقد كتبت (عوا) بالألف للإلغاز . والوذايا : - بالذال - لم أقف على معنى لها ، وبالدال المهملة المسيل النخل وصغاره ، واحدتها وبية .

وقولُ الهذليِّ<sup>(۱)</sup> :

٩٣١ - فلا والله ياذي الحيُّ ضَيْفِي مُعَالِم اللهِ عادي المَّالِم اللهِ عادي المُعَالِم المُعَامِع المُعَالِم المُعَلِم المُعَالِم المُعَلِم المُعَالِم المُعِمْعِلْمِ المُعَالِم المُعَالِم المُعِمِي المُعَالِم المُعَالِ

قيلَ [فيهِ (٢)] إنّه نادى الحيّ ، وقيل : إنّه لايؤْدُونَ ضَيْفِي .

ولهذه الأبيات نظائرٌ . وقد كنَّا أفردُنَا لها نظمِها ونثرُها كتاباً . والآنَ [إذُ<sup>(1)</sup>] أجمَمْناً الطبعَ بشيءٍ منْها عُدْنا إلى التفسير .

﴿ فَرَضَ عَلَيْكَ ٱلْقُرْءَانَ ﴾ [٨٥]

أَنزلَ/ علىٰ لسانِكَ فرائضَهُ<sup>(٥)</sup> .

وقيل : حَمَلكُ تبليغه (١)

﴿ لَرَّآدُكَ إِلَىٰ مَعَادً ۗ أَيْ: مكةً .

<sup>(</sup>١) هو المتنخل الهذلي .

<sup>(</sup>۲) الديوان : ۱۹/۲ – ۲۰ ، شرح أشعار الهذليين : ۱۲۲۹/۳ ، المعاني الكبير :  $^{89.}$  –  $^{99.}$  غريب الحديث للخطابي :  $^{80}$  ، أمالي المرتضى :  $^{99}$  ، ( ولا والله ) ، شاء العليل :  $^{99}$  ،  $^{99}$  ، وفي جميعها ( نادى ) .

يقول: لا والله لاينادي الحي ضيفي بعد هدوء بالمسامة ، والعلاط: أصله: سمة في عنق البعيد ، يقال: علمه بشر إذا وسمه ولطخه .

<sup>(</sup>٣) في الأصل منه وهوتصحيف.

<sup>(</sup>٤) في الأصل إذا وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٥) تفسير الماوردي عن ابن بحر : ٢٤١/٣ ، وانظر : المجاز : ١١٢/٢ ، غريب القرآن القتبي : ٣٣٦ .

<sup>(</sup>٦) تفسير الماوردي عن ابن شجرة : ٢٤١/٣ ، الكشاف نحوه : ١٩٣/٣ .

نزلَتْ بالجحفةِ (١) حينَ عسفَ بِه الطريقُ إليها ، فحنَ (١) .

﴿ إِلَّارَحْمَةً ﴾ [٨٦]

أي : لكن رحمة .

﴿ إِلَّا وَجَهَامًا ﴾ [٨٨]

إِلَّا مَا أُرِيدَ بِهِ وَجِهُهُ (٢) .

ومَنْ حملُ وجَّهَ الشيء على نفسِه (1) ، استشهد بقولِ أحمر بن جندل (١) :

وقال المحقق عنهما: إسناده ضعيف.

تفسير الماوردي عن سفيان الثورى: ٢٤٢/٣ ، زاد المسير: ٢٥٢/١ ، البحر: ١٣٧/٧ ، وذكره البخاري في منحيحة تعليقاً ، كتاب التفسير ، باب سورة القصص: ٥٠٥/٨ .

<sup>(</sup>۱) الجحفة - بالضم ، ثم السكون ، والغاء - كانت قرية كبيرة ذات منبر على طريق المدينة من مكة على أربع مراحل ، وكان اسمها مهيعة ، وإنما سميت الجحفة ؛ لأن السيل اجتحفها وحمل أهلها في بعض الأعوام ، وهي الآن خراب ، وهي ميقات أهل الشام ومصر وإن لم يمروا على المدينة . معجم مااستعجم : ۲۷۷/۲ - ۲۷۷ ، معجم البلدان : ۲۱۱/۲ ، الروض المعطار : ۱۵۲ - ۱۵۷ .

 <sup>(</sup>۲) تفسير الطبري : ۸۰/۲۰ ، تفسير الماوردي : ۲٤١/۳ ، البحر : ۱۳٦/۷ ، وأخرجه البخاري في صحيحه كتاب التفسير باب ﴿ إن الذي فرض عليك القرآن ﴾ : ٨/٩٠٥ – ٥١٠ رقــم (٤٧٧٣) ، وانظر التنزيل وترتيبه : ل٥/ب .

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبري: ٨٢/٢ وأخرجه ابن أبي حاتم في تفسير سورة القصص عن مجاهد وعن سفيان الثورى: ٢/٧/١ – ٤٦٨ .

<sup>(</sup>٤) معاني القرآن للفراء: ٢١٤/٢ ، المجاز: ١١٢/٢ ، تأويل المشكل: ٢٥٤ ، تفسير الطبري: ٨٨/٢٠ ، معاني القرآن للزجاج: ١٥٨/٤ .

<sup>(</sup>٥) هو أحمر بن جندل من بني عامر بن عبيد بن الحارث من زيد مناة بن تميم ، شاعر جاهلي قديم ، من الفرسان ، قتله عمرو بن كلثوم في غارة أغارها على حي من بني سعد ابن زيد مناة . ترجمته في طبقات الشعراء : ١٢٢ .

٩٣٣ - ونَحْنُ حَفَزْنَا الحَوفزانَ بِطَعْنَةٍ وَ ﴿ وَنَحْنُ حَفَزْنَا الحَوفزانَ بِطَعْنَةٍ ﴿ وَ ﴿ وَ (١) فَأَقُلَتَ مِنْهَا وَجُهُهُ عَتَدُ نَهُدُ (١)

[ تهت سورة القصص ]

<sup>(</sup>١) أمالي المرتضي : ١/١/٥ ، شعر بني تميم في العصر الجاهلي : ٨٠ .

العتد : من صفات الخيل ومعناها : المعتر الذي ليس فيه اضطراب ، ولا رخاوة ، السريع الوثبة ،

والنهد : الكثير اللحم الحسن الجسم .



﴿ الْمَدَ أَحَسِبُ النَّاسُ أَن يُتْرَكُّواْ أَن يَقُولُواْ ءَامَنَكَ اوَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ ﴾ [٢،١]

أيُّ : بالأوامرِ والنواهِي<sup>(١)</sup> .

وقيلُ : فِي أموالِهِم وأنفسِهم(٢) .

و « أَنْ » الأولى فِي موضعِ النصب ؛ لوقوع الحسبانِ عليه .

والثانية : فِي محلِّ الخفضِ ، أيْ : لأنَّ يقولُوا (٢) .

﴿ فَلَيَعْلَمَنَّ ٱللَّهُ ﴾ [٣]

فليظهرنَّ اللهُ لرسولهِ (١).

وقيلً : فليميزنَّ الله(٠) .

وقيلَ : يعلمُه كائناً واقعاً<sup>(١)</sup> .

<sup>(</sup>١) تفسير الماوردي عن ابن بحر: ٢٤٣/٣ ، زاد المسير: ١/٥٥٨ ، وانظر الكشاف: ٣/١٩٥٠ .

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري عن مجاهد: ٨٢/٢٠ ، معاني القرآن للزجاج: ١٥٩/٤ ، تفسير الماوردي: ٢ ٢٥٠/٢ ، تفسير الماوردي: ٢٤٣/٣ ، تفسير البغوي: ١٨٧/٥ ، زاد المسير عن مجاهد: ٢٥٥/١ .

<sup>(</sup>٢) إعراب القرآن للنحاس: ٢٤٧/٣ ، مشكل إعراب القرآن: ٧٠٥٥ ، البيان في غريب إعراب القرآن: : ٢٤١/٢ ، إملاء ما من به الرحمن: ١٦٠/٤ ، قالوا: (وو أن يقولوا ، في محل نصب بحذف الخافض أي: لأن يقولوا).

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبري : ٨٣/٢ ، تفسير الماوردي عن ابن شجرة : ٢٤٣/٣ ، تفسير البغوي : ٥/١٨٧ ، المحرر الوجيز : ٢٠٠/١٢ .

<sup>(</sup>ه) المجاز : ١١٣/٢ ، تفسير الماوردي عن النقاش : ٣٤٣/٣ - ٢٤٤ ، تفسير البغوي : ٥/١٨٧ ، زاد المسير عن أبي عبيدة : ١/٢٥٠ .

<sup>(</sup>٦) معاني القرآن الزجاج : ١٦٠/٤ ، تفسير الرازي : ٣٠/٢٥ ، تفسير القرطبي : ٣٢٥/١٣ ، البحر : ١٤٠/٧

وقيلَ : يعلمُه كائناً غيرَ واقعٍ<sup>(١)</sup> .

﴿ أَن يَسْبِقُونَا ﴾ [٤]

أنَّ يفوتُوناً .

﴿ جَعَلَ فِتْنَةَ ٱلنَّاسِكَعَذَابِٱللَّهِ ﴾ [١٠]

فِي قوم مِنْ مكة أسلَمُوا ، فلمَّا فتنُوا وأونُوا ارتدُّوا (٢) .

﴿ وَلَنَحْمِلُ خَطَّلْيَكُمْ ﴾ [١٢]

لفظه أمر ، ومعناه الجزاء .

أي : اكفروا فإن كانَ عليكُم شي ً فهوَ علينًا (٢) .

﴿ وَلَيَحْصِلُكَ أَنْقَالُهُمْ وَأَنْقَالًا مَّعَ أَنْقَالِمِمَّ ﴾ [١٣]

أي : أثقالَ إضلالِهم مع أثقالِ ضلالِهم<sup>(1)</sup> .

وقيل : إنها أوزار السنن الجائرة (٥) .

﴿ أَلْفُ سَنَةِ إِلَّاخَمْسِينَ عَامًا ﴾ [12]

<sup>(</sup>١) لم أقف على هذا القول .

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري عن الضحاك وتحوه عن ابن زيد وابن عباس وقتادة: ٨٥/٢٠ -- ٨٦ ، أسباب النزول للواحدي عن مجاهد: ٢٥٨ ، زاد المسير: ٢٥٩/٦ ، تفسير القرطبي: ٣٣٠/١٣ .

<sup>(</sup>٣) معاني القرآن للزجاج : 171/8 ، إعراب القرآن للنحاس : 784/7 ، مشكل إعراب القرآن : 0.0/7

<sup>(</sup>٤) معاني القرآن للفراء: ٣١٤/٢ ، غريب القرآن للقتبي عن قتادة: ٣٣٧ ، تفسير الطبري عن قتادة وابن زيد: ٨٧/٢٠ ، معانى القرآن للزجاج: ١٦٢/٤ .

<sup>(</sup>٥) معاني القرآن للزجاج نصوه: ١٦٢/٤ ، وكذا تفسير الماوردي: ٢٤٥/٣ ، وتفسير القرطبي: ٣٢/١٣ .

هٰذا أفخمُ فِي اللفظ وأحسنُ فِي النظمِ مِنَ القولِ: « تِسْعَ مِئَةٍ وخُمُّسِينَ عَاماً » .

أَنشِئُ ٱلنَّشَأَة ﴾ [٢٠]

مصدرٌ مِنْ غير صدره ، وتقديرُه : ثُمَّ اللهُ ينشىء الخُلقَ فَينشؤون النشاة الاخرة (١) .

﴿ يُعَذِّبُ مَن يَشَآءُ ﴾ [٢١]

قيل : بالانقطاع إلى الدنيا(٢) .

وقيل : بسوء الخُلُق (٢) .

﴿ وَمَاۤ أَنتُم بِمُعْجِزِينَ فِي ٱلأَرْضِ وَلَا فِي ٱلسَّمَآ ۗ ﴾ [٢٢]

أي : ولا فِي السَّماءِ لوَّ كُنْتُم فِيها() .

وقيلَ : معناهُ أنَّه لا يعجزُه أهلُ الأرضِ فِي الأرضِ ، ولا أهلُ السَّماءِ في السماءِ ، إلا أنَّه لم يُظْهِرِ الضميرَ (٥)./

<sup>(</sup>١) حجة القراءات :٥٥٠ ، الكشف : ١٧٨/٢ .

<sup>(</sup>٢) تفسير الماوردي : ٢/٢٤٦ ، زاد المسير : ٦/٥٢٦ .

<sup>(</sup>٣) تفسير الماوردي : ٢٤٦/٣ ، زاد المسير : ٢/٥٦٠ .

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبري : ٩٠/٢٠ ، معاني القرآن الزجاج واختاره : ١٦٥/٤ ، إعراب القرآن النحاس عن الزجاج : ٢٥٣/٣ ، تفسير البغوي عن قطرب : ١٩١/٥ ، زاد المسير عن الزجاج وقطرب : ٢٦٦/٦ .

<sup>(</sup>ه) معاني القرأن للفراء: ٢/ه٢٠ ، تأويل مشكل القرآن : ٢١٧ ، تفسير الطبري : ٩٠/٢٠ ، معاني القرآن للزجاج : ١٦٥/٤ ، إعراب القرآن للنحاس عن الزجاج : ٢٥٣/٣ .

﴿مَّوَدَّةً بَينِكُمْ اللَّهِ [٢٥]

يتوادُونَ بِها في الدنيا ، ويتبرؤونَ منها يوم القيامة ، فيتم الكلام عند قوله : 
﴿ إِنَّمَا أَتَّ ذَهُ مِن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا (٢) ﴾

ثُمَّ تكونُ ﴿ مودَّةُ بِينِكُم ﴾ مبتدأُ ، والخبرُ : ﴿ فِي ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْكَأَ ﴾ ، أي المحدةُ بينكِم كائنةٌ فِي الدنيا ، ثمَّ ينقطعُ يومَ القيامةِ (") .

وقيل : بأنَّ الكلام [متصلُّ (١)] بأوله على وجهين :

- أنَّ « مَا » فِي « إِنَّمَا » اسمُ ، وهَوَ معَ الفعلِ بمعنَى المصدِر ، أَيْ : إِنَّ التَّحَادَكَم مِنْ دونِ اللهِ أوثاناً مودةُ بينكُم (٠٠) .

- والثاني : أَنْ يكونَ [« مَا »<sup>(١)</sup>] بمعنَى « الَّذِي » أَيْ : إِنَّ الذي اتخـنْتُم مِنْ دون الله أوثاناً مودة بينِكم (١) .

﴿ وَقَالَ إِنِّي مُهَاجِرٌ ﴾ [٢٦]

<sup>(</sup>١) هذا على قراءة ابن كثير وأبي عمرو والكسائي ويعقوب برقع مودة مع الإضافة .

المبسوط: ٢٨٩ ، الكامل في القراءات الخمسين: ل ٢٢٦ /أ ، البحر: ١٤٨/٧ ، النشر: ٣٤٣/٢ .

 <sup>(</sup>٢) تمام الآية : ﴿ وقال إنما اتضدتم من دون الله أوثننا مودة بينكم في الحيوة الدنيا ثم يوم القيامة
 يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضاً ومأواكم النار ومالكم من نصرين ﴾ .

<sup>(</sup>٣) إعراب القرآن للنحاس : ٢٥٤/٣ ، الحجة لابن خالويه : ٢٨٠ ، حجة القراءات : ٥٥٠ ، مشكل إعراب القرآن : ٢/٢٥٥ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل (بمتصل) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٥) ينظر إملاء ما من به الرحمن : ١٦٤/٤ .

<sup>(</sup>٦) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٧) معاني القرآن للفراء :٣١٦/٢ ، إعراب القرآن للنحاس : ٢٥٤/٣ ، الحجة لابن خالويه : ٢٧٩ ، حجة القراءات : ٥٥٠ ، مشكل إعراب القرآن : ٢٤٢/٢ ، البيان في غريب إعراب القرآن : ٢٤٢/٢ .

قَالَهُ إبراهيم ، أي : مهاجر للظالمين ، وهاجر إلى حرّان (١) .

﴿ وَبَقَطُّهُونَ ٱلسَّكِيلَ ﴾ [٢٩]

هو قطع سبيلِ الولدِ برفضِ النساءِ<sup>(٢)</sup>.

﴿ وَكَانُواْ مُسْتَبْصِينَ ﴾ [٢٨]

أيْ: عقلاءً ، ذَوِي بصائر (٦) .

وعَنْ قتادة : مستبصرين في ضلالتهم ، معجبين بها(ا) .

# ﴿ وَإِنَّ أَوْهَنَ ٱلْمِيُوتِ لِبَيْتُ ٱلْعَنَكَبُوتِ ﴾ [23]

إذ ليس فِي جميع البيوت لجميع الحيوان ، مَا لَا [ُيكِنَّ (٥)] مِنْ حرِّ أَوْ برَّد ، ولا يحصِّنُ عَنْ طالب ، إلاَّ بيتَ العنكبوتِ . قالَ الفرزدقُ :

<sup>(</sup>١) هي مدينة عظيمة مشهورة من جزيرة أقور ، بينها وبين الرها يوم ، وبين الرقة : يومان ، وهي على طريق المومل والشام وألوم . قيل : إنها أول مدينة بنيت على الأرض بعد الطوفان ، سميت بحران ابن أذر أخى إبراهيم عليه السلام .

معجم مااستعجم : ٢/ ٤٣٥ ، معجم البلدان : ٢٣٥/٢ ، الروض المعطار : ١٩١ - ١٩٢ .

<sup>(</sup>٢) معاني القرآن للقراء: ٣١٦/٢ ، معاني القرآن للزجاج : ١٦٨/٤ ، تفسير الماوردي : ٣٤٧/٣ ، الكشاف : ٢٠٤/٣ ، المحرر الوجيز : ٢١٧/١٢ ، زاد المسير : ٣٦٨/٦ .

<sup>(</sup>٣) معاني القرآن للفراء : ٣١٧/٢ ، تفسير البغوي : ١٩٣/٥ ، زاد المسير : ٢٧٢/٦ ، تفسير القرطبي عن الفراء : ٣٤٤/١٣ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه عبد الرازق عنه في تفسيره: ٢/٧٩بإسنادصحيح، والطبري في تفسيره: ٩٦/٢٠ ، وأورده السيوطي في الدر المنثور وزاد عزوه إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم: ٥/٥٥٠ ، وانظر تفسير البغوي: ٥/٢٠٠ ، تفسير القرطبي: ٣٤٤/١٣ .

<sup>(</sup>٥) في الأصل يمكن والتصويب من الإيجاز: ١٤٧.

٩٣٤ - ضَرَبَتْ عليكَ العَنْكَبُوتُ بِنَسْجِها وقضَى عليكَ بِه الكِتَابُ الْمَنْزُلُ<sup>(١)</sup>

﴿وَلَذِكُرُ اللَّهِ أَكْبُرُ اللَّهِ أَكْبُرُ ﴾ [١٥]

أي : ذكرُ اللهِ لكم بالرحمةِ ، أكبرُ مِنْ ذكرِكم لَهُ بالطاعةِ (١) .

إِلَّا بِأَلَّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ [٤٦]

أيُّ : فِي إيرادِ الحُّبِّةِ منْ غيرِ سبابٍ واضطرابٍ ،

﴿ إِلَّا ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمَّ ﴾

أيْ : منَعَ الجزية وقاتل (٢) .

وقيل : همُ الذينَ أقامُوا على الكفرِ بعد أنْ حَجُّوا وأُلْزِمُوا(١) .

﴿ وَمِنْ هَـٰ تُؤُلِّهِ مَن يُؤْمِنُ ﴾ [٤٧] أَيْ: أَهْلُ مِكةً ، أَو العربُ .

 <sup>(</sup>۲) ينظر تفسير الطبري: ۹۹/۲۰ - ۹۹/۲۰ ، تفسير الماوردي: ۲٤٨/۳ ، الكشاف عن ابن عباس:
 ۲۰۷/۳ ، تفسير القرطبي: ۲۶۹/۱۳ قال: (قال معناه ابن مسعود وابن عباس وأبو الدرداء وأبو قرة وسلمان والحسن وهو اختيار الطبري).

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبري عن مجاهد ورجحه : ٢/٢١ ، معاني القرآن للنحاس : ٢٠٠٥ ، أحكام القرآن للجمعاص عن مجاهد : ٣٠٠/٠ ، تفسير الماوردي عن خمسيف : ٢٤٩/٣ ، تفسير المبغوي : ٥٩١/٠ .

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبري عن ابن زيد : ٣/٢١ ، أحكام القرآن للجصاص : ٣٠٠/٣ ، تفسير الماوردي عن ابن زيد : ٢٤٩/٣ ، الكشاف : ٢٠٨/٣ ، المحرر الوجيز : ٢٢٨/١٢ .

﴿ بَلْ هُوَ ءَايَكَتُّا بَيِّنَكُ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُونُوا الْعِلْمُ ﴾ [٤٩] أَيْ الْعَلِمُ الْمَوْ (١٠) أي : حفظُ القرآنِ وحفظُ الكتابِ بتمامِه لهذه الأمةِ (١١) .

وفِي الحديثِ « أناجِيلُهم فِي صدورِهم وُقْرْبانُهم/مِنْ نفوسِهم (١) » . أي : هادُ .

﴿ وَكَأَيِّن مِّن دَأَتَكِةٍ ﴾ [٦٠]

لَّا أمرُوا بالهجرة ، قالُوا : ليسَ لنا بالمدينةِ منازلُ ولا أموالُ (٢) .

< لَاتَحْمِلُ رِزْقَهَا ﴾</p>

أيُ : لا تدخر ً .

﴿ وَإِنَّ ٱلدَّارَ ٱلْآخِرَةَ لَهِيَ ٱلْحَيَوَانُ ﴾ [18]

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبري : ۰/۲۱ ، تفسير الماوردي : ۲۰۰/۳ ، تفسير الكشاف : ۲۰۹/۳ ، زاد المسير : ۳۷۸/۲ ، تفسير القرطبي : ۳۰٤/۱۳ .

<sup>(</sup>٢) أخرج نحوه الطبراني في الكبير: ١٠٩/١٠ رقم (١٠٤٦) عن ابن مسعود رضي الله عنه وافظه قال المسلول الله على المسلول الله على المسلة المسلة ، قال رسول الله على المسلول ا

<sup>(</sup>٣) معاني القرآن للفراء: ٣١٨/٢، تفسير الماوردي: ٢٥٣/٣، عن ابن عباس ، تفسير البغوي: ٥/١٩٠، زاد المسير عن ابن عباس: ٢٨٢/٦، تفسير القرطبي: ٢٦٠/١٣.

أيْ : الحياةُ (') ، أو دارُ الحيوانُ (') . وإنْ كانَتِ الدارُ حياةٌ ، فمَا ظُنّكَم بأهلِ الدارِ .

﴿ لِيَكُفُرُوا بِمَاءَ اللَّهُ مُ وَلْيَتَمَنَّعُواً (٢١) ﴾ [٦٦]

جرى على الوعيد ، لا الرخصة (١) . كقوله : ﴿ فَمَن شَآءَ فَلَيُوْمِن وَمَن شَآءَ فَلَيُوْمِن وَمَن شَآءَ فَلَيُكُفُرُ (٠) ﴾ .

## [ تهت سورة الهنكبوت ]

<sup>(</sup>۱) المجاز : ۱۱۷/۲ ، تفسير عبدالرزاق : ۱۰۰/۲ ، غريب القرآن اليزيدي : ۲۹۲ ، العمدة في غريب القرآن : ۲۳۷ ، تفسير الماوردي عن آبي عبيدة : ۲۵۳/۳ ، تفسير البغوي : ۲۰۰/۰ .

 <sup>(</sup>٢) لم أقف على هذا القول . وجاء في غريب القرآن لابن قتيبة : ٣٣٩ (يعني : الجنة : هي دار الحياة ،
 أي لاموت فيها) . وانظر زاد المسير : ٢٨٣/١ ، تفسير القرطبي : ٣٦٢/١٣ .

 <sup>(</sup>٣) هذا على قراءة ابن كثير ، وبائع برواية قالون ، وعاصم برواية الأعشى والبرجمي عن أبي بكر ،
 وحمزة والكسائي وخلف ﴿ وليتمتعوا ﴾ ساكنة اللام . وقرأ الباقون بكسرها . المبسوط : ٢٩١ ،
 الكامل في القراءات الخمسين : ل ٢٢٦/ب ، النشر : ٣٤٤/٢ .

<sup>(</sup>٤) معاني القرآن القراء: ٣١٩/٢ ، إعراب القرآن النصاس: ٣٦٠/٣ ، الحجة لابن خالويه: ٢٨٢ ، حجة القرآءات: ٥٥٥ ، الكشف: ١٨١/٢

<sup>(</sup>ه) سورة الكهف : أية : ٢٩ .



﴿ غُلِبَتِ ٱلرُّومُ ﴾ [٢]

غلبَتْهمُ الفرسُ فِي زمنِ أنوشروانُ (۱) ، فأخبرَ اللهُ رسولَه أنَّ الرومَ اللهُ رسولَه أنَّ الرومَ [۲۰] على فارسَ ، فغلبُوا الفرسُ في عامِ الحديبيةِ (۲) .

﴿ فِيَ أَدْنَى ٱلْأَرْضِ ﴾ [٣]

<sup>(</sup>١) هو كسرى أنوشروان بن قباذ بن فيروز بن يزدجرد بن بهرام ملك بعد قباذ بن فيروز ، وكان رجلاً شديداً فأعاد الأمور إلى أحوالها ، وافتتح أنطاكية وينى رومية ، قال الثعالبي : لم يكن في الأكاسرة بعد أزدشير أعدل من أنوشروان ، ولذ ا ضرب به المثل في العدل ، وهو الذي ولد النبي ﷺ في زمانه، لتسع سنين بقيت من ملكه ، ومدة ملكه ٤٧ سنة وسبعة أشهر .

ترجمته في المعارف: ٣٧٠ ، تاريخ الطبرى: ٩/٦ - ٩٤ ، ثمار القلوب: ١٧٨ .

وفي التعريف والإعلام: ١٣٤ أن ذلك كان في زمن أبرويزبن هرمز بن أنو شروان ، وانظر المعارف: ٣٧١ ، تفسير القرطبي: ٣/١٤ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل ستدل والتصويب من الإيجاز: ١٤٨.

ومعنى ستدال: أي ستغلب ، من لإدالة وهي الغلبة . انظر اللسان (دول) : ٢٥٢/١١ .

<sup>(</sup>٣) ينظر تقسير الماوردي عن عبيد الله بن عبد الله : ٣/٥٧٠ ، دلائل النبوة للبيهقي : ٢/ ٣٢٠ ، تفسير البغوي : ١٠/ ٢٠٠ - ٢٠٠، تفسير ابن كثير : ٢/ ٢٥٥ ، واختاره ابن حجر في فتح الباري : ١/ ١٥٥ ، قال ابن كثير بعد أن أورد حديثاً طويلاً في ذلك – عزاه للإمام سنيد بن داود في تفسيره – قال : ( فهذا سياق غريب وبناء عجيب ) والأصح أن انتصار الروم على فارس كان سنة وقعة بدر كما جاء هذا في الحديث الذي أخرجه الترمذي في سننه كتاب التفسير باب ومن سورة الروم حديث رقم (٣١٩٣): ٥/ ٣٤٣–٤٤٥، والطبري في تفسيره : ٢١/ ١٢، والبيه قي في دلائل النبوة : ٢/ ٢٣٠ ، ٢٣٠–٢٣٦، جميعهم عن أبي إسحاق الفزاري عن سفيان الثوري عن حبيب بن أبي عمرة عن سعيد ابن جبير عن ابن عباس مطولاً، وفي نهايته « قال سفيان : سمعت أنهم ظهروا عليهم يوم بدر » قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح غريب إنما نعرفه من حديث سفيان الثوري عن حبيب بن أبي عمرة ، والواحديث الذي أخرجه الترمذي أيضاً في الموضع السابق رقم (٢١٩٣) : ٥/٤٤٣، والواحدي غي أسباب النزول : ٢٥٨، كلاهما عن المعتمر بن سليمان عن أبيه عن الأعمش عن عطية عن أبي سعيد الخدري ، قال : « لما كان يوم بدر ظهرت الروم على فارس فأعجب ذلك المؤمنين فنزلت : ( ألم عليت الروم) إلى قوله : ( يفرح المؤمنون بنصر الله ) قال ففرح المؤمنون بظهور الروم على فارس ، قال الترمذي : هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه ، ووصفه ابن كثير في تفسيره : ٣/ ٤٤٧ ، قال المائفة كثيرة من العلماء كابن عباس والثوري والسدى وغيرهم ) . . .

فِي الجزيرة (١) ، وهي أقربُ أرضِ الروم إلى فارس (١) . وقيل : في أُذرعات (٦) وبُصْرَى (١)(٥) .

﴿ وَيَوْمَهِ ذِيَفْرَجُ ٱلْمُؤْمِنُونَ بِنَصْرِاللَّهِ ﴾ [٥]

أي: الروم على فارس ؛ لتصديق الوعد (١) ، أو لأنَّ ضعفَ فارس قوة العرب (٣) ، ولأنَّ فارسَ لمْ يكونُوا أهلَ كتاب ، وروم نصارى أهلُ الإنجيل (٨) .

﴿ إِلَّا بِأَلْحَقِّ ﴾ [٨]

<sup>(</sup>١) لعلها جزيرة أقور - بالقاف - وهي التي بين دجلة والفرات مجاورة الشام ، وتشتمل على ديار بكر وربيعة ومضر ، وإنما سميت جزيرة لأنها بين دجلة والفرات ، وقصبتها الموصل وحران . آثار البلاد وأخبار العباد : ٣٥١ ، معجم مااستعجم : ٣٨١/٢ ، معجم البلدان : ١٣٤/٢ ، بلدان

الخلافة الشرقية : ٤٠ . (٢) تأويل مشكل القرآن : ٤٢٤ ، تفسير الماوردي عن مجاهد : ٢٥٧/٣ ، المحرر الوجيز : ٢٤٢/١٢ ،

ر) () زاد المسير : ٢٨٨/٦ عن مجاهد . (٣) أذر عارت - رالفترة ثم السكون وكسر الراء وعين مهملة وألف وبناء - وهو بلد في أطراف الشام يجاور

<sup>(</sup>٣) أذرعات - بالفتح ثم السكون وكسر الراء وعين مهملة وألف وتاء - وهو بلد في أطراف الشام يجاور أرض البلقاء وعمان معجم ما استعجم :١٩١/١، معجم البلدان :١٩٠/١،الروض المعطار:١٩-٠٠.

 <sup>(</sup>٤) بصرى : - بالضم والقصر - موضع بالشام ، من أعمال دمشق ، وهي قصبة كورة حوران مشهورة عند العرب قديماً وحديثاً

معجم ما استعجم: ٢٥٣/١ ، معجم البلدان: ١/١٤٤ ، الروض المعطار: ١٠٩ .

<sup>(</sup>ه) تفسير سورة الروم ليحيى بن سلام ، تفسير الطبري عن عطاء الخراساني عن يحيى بن يعمر : ١٣/٢١ ، تفسير الماوردي عن يحيى بن سلام : ٢٥٧/٣ ، تفسير البغوي : ١٠١/٥ ، المحرر الوجيز : ٢٤٢/١٢ ، زاد المسير عن عكرمة : ٢٨٨/١ .

قال الشيخ الزنداني: ( أدنى تأتي بمعنى أقرب ، وتأتي بمعنى أخفض ، والمفسرون رضوان الله عليهم ذهبوا إلى معنى « أدنى الأرض » أي : أقرب الأرض إلى جزيرة العرب ، ولكن المعنى الثاني أيضاً مقصود ... وعندما درسنا أخفض منطقة في الأرض وجدنا أنها هي نفس المنطقة التي دارت فيها المعارك ﴿ غلبت الروم في أدنى الأرض ﴾ ... وهي قرب بيت المقدس ... بجانب البحر الميت ، فهي أخفض منطقة في العالم ) أهـ بتصرف ينظر كتاب إنه الحق : ٢٩ - ٧١ .

<sup>(</sup>٦) إعراب القرآن للنحاس : ٢/٥/٣ ، تفسير الماوردي : ٢/٧٥٣ المحرر الوجيز : ٢٤٤/١٢ ، تفسير القرطبي : ١٤٤/١٤ ، تفسير القرطبي : ١٤٤/٥٤ .

<sup>(</sup>۷) تفسير الطبري: ۱٤/٢١ ، تفسير الماوردي: ٣/٧٥٢ ، الكشاف: ٢١٤/٣ ، المحرر الوجيز: ٢٢٣/١٢ .

<sup>(</sup>٨) معاني القرآن للفراء: ٢/ ٣١٩ ، تفسير عبد الرزاق: ١٠١/٠، تأويل مشكل القرآن: ٤٢٤ ، تفسير الطبري: ١٤/٢١ – ١٥ ، إعراب القرآن للنحاس: ٣٦٥/٣ ، تفسير الماوردي: ٣٥٧/٣ ، تفسير البغوي: ٢٠٣/٥ ، المحرر الوجيز: ٢٤٣/١٢ .

إلا بالعدل<sup>(١)</sup> .

وقيل : إلا للحقُّ ، أي : لإقامة الحقُّ ) .

﴿ ثُمَّاكَانَ عَلِقِبَةَ ١١ ٱلَّذِينَ أَسَتَعُوا السُّوأَيِّ الْمَارَانِ السَّوَاكِينَ اللَّهُ وَأَن

نصبَ العاقبةَ على خبر ﴿ كَانَ ﴾ قدَّمهُ على الاسمِ ، واسمُه ﴿ السَّوَأَى ﴾ ، واللهُ مقدرٌ فِي ﴿ السَّوَأَنَ ﴾ ، واللهُ مقدرٌ فِي ﴿ أَن كَمَا أَنَّ الحسنَى الجنةُ (٥) ، في قوله تعالى : ﴿ لِلَذِينَ أَحْسَنُوا الْحُسْنَى (١) ﴾ .

﴿ يُنْحُبُرُونَ ﴾ [١٥]

يكرَمُونَ<sup>(٧)</sup> .

وقيل: يسرون (١) .

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري وجعله وما بعدِه قولاً واحداً : ١٧/٢١ ، تفسير الماوردي : ٢٥٨/٣ .

<sup>(</sup>٢) معاني القرآن للفراء: ٣٢٢/٢ ، تفسير الطبري: ١٧/٢١ ، معاني القرآن للزجاج: ١٧٨/٤ ، تفسير الماوردي عن الفراء: ٣٠٨/٢ .

 <sup>(</sup>٣) هذا على قراءة ابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وخلف (بالنصب) وقرأ الباقون بالرقع . المبسوط
 ٢٩٣ ، الكامل في القراءات الخمسين : ل ٢٢٧٧أ ، النشر : ٣٤٤/٢ ، الإتحاف : ٣٤٧ .

<sup>(</sup>٤) إعراب القرآن للنحاس: ٢٦٦/٣ ، حجة القراءات: ٥٥١ ، الكشف: ١٨٢/٢.

<sup>(</sup>ه) معاني القرآن للفراء: ٣٢٢/٢ ، غريب القرآن للقتبي : ٣٤٠ ، تفسير الطبري : ١٨/٢١ ، معاني القرآن للزجاج : ١٧٩/٤ ، تفسير البغوي : ٥٠٤/٥ .

<sup>(</sup>٦) سورة يونس : أية : ٢٦ .

<sup>(</sup>٧) غريب القرآن لليزيدي : ٢٩٧ ، تفسير الطبري عن ابن عباس : ١٩/٢١ ، إعراب القرآن للنحاس عن الضحاك : ٢٦٨/٣ ، تفسير الماوردي عن ابن عباس : ٢٠٩/٣ ، زاد المسير عن ابن عباس : ٢٩٣/٣ .

 <sup>(</sup>٨) المجاز : ٢٠/٢ ، غريب القرآن للسجستاني : ١٢٢ ، غريب القرآن للقتبي : ٣٤٠ ، تفسير الطبري :
 ١٩/٢١ ، تفسير الماوردي عن السدي : ٣/٢٥٧ ، زاد المسير عن القتبي : ٢٩٣/١ .

﴿ فَسُبْحَانَ أَللَّهِ ﴾ [١٧]

فسنبُّحُوا اللهُ فِي هذهِ الأوقاتِ (١).

وإِنْ كَانَ « سبحانَ » مصدراً عقيماً (٢) ، ولكنَّه فِي معنَى تسبيحِ اللهِ .

﴿ وَمِنْ ءَاينيهِ عَرِيكُمُ ٱلْبَرْقَ خَوْفًا وَطَمَعًا ﴾ [22]

 $[\dot{c}_{0}]$ مِنَ الصواعقِ ، وطمعاً فِي الغيثِ [(٢) مَن الصواعقِ ، وطمعاً فِي الغيثِ (١) .

وقيل : خوفاً للمسافر ، وطمعاً للمقيم (٥) .

ولم يجى \* « أَنْ » فِي ﴿ يُرِيكُمُ ٱلْبَرْقَ ﴾ ؛ لأنَّهُ عطفٌ على : ﴿ وَمِنْ اَيُلِهِ اللَّهِ عَلَى الْمُ عَلَى خَلْقُ ٱلسَّمَ وَكَ انَ المعطوفُ بمعنَى المصدر / ليكونَ عطفَ اسمٍ على اسمٍ السمِ (٧) .

<sup>(</sup>۱) ينظر: تفسير الطبري: ۲۰/۲۱ ، تفسير البغري: ٢٠٤٥ ، الكشاف: ٢١٧/٣ .
والأوقات في قوله تعالى: ﴿ حين تمسون وحين تصبحون ، وله الحمد في السموات والأرض وعشياً
وحين تظهرون ﴾ . [الروم: ١٧ - ١٨] .

 <sup>(</sup>٢) المصادر العقيمة: لعله يقصد المصادر التي تلزم استعمالاً واحداً ، وهو أنها لا تكون إلا مفعولاً
 مطلقاً ، ومثله: معاذ الله ، قعدك الله. وانظر ماسيق ص : ٦٣

<sup>(</sup>٣) زيادة من الإيجاز: ١٤٨ ،

<sup>(</sup>٤) تفسير الماوردي عن الضحاك : ٢٦٣/٢ ، تفسير البغوي : ٥/٦٠٦ ، الكشاف : ٢١٨/٢ – ٢١٩ ، البحر عن الضحاك : ١٦٨/٧ .

<sup>(</sup>٥) تفسير الطبري عن قتادة : ٢٢/٢١ ، معاني القرآن للزجاج : ١٨٢/٤ ، تفسير الماوردي عن قتادة : ٣/٣/٢ ، وكذا الكشاف : ٢١٩/٣ ، والمحرر الوجيز عنه : ٢٥٣/١٢ ، وكذا الكشاف : ٢١٩/٣ ، والمحرر الوجيز عنه : ٢٥٣/١٢ ،

<sup>(</sup>٦) سورة الروم : أية : ٢٢ .

<sup>(</sup>٧) معاني القرآن للزجاج: ١٨٢/٤ ، الكشاف: ٢١٨/٣ .

﴿ وَهُوَ أَهُونَ عَلَيْكِ ١٧]

أي : عندَكم <sup>(۲)</sup> .

وقيلَ : أهونُ على المعادِ مِنَ الابتداءِ ؛ لأنَّه ينقلُ فِي الابتداءِ حالاً فحالاً ، ويخلقُ أطواراً ، وفي الإعادةِ يكونُ بكُنْ<sup>(٣)</sup> .

وقيل : إنَّ المراد بالأهون الهيُّن (1) . قالَ الفرزدق :

٩٣٥ - إِنَّ الَّذِي سَمَكَ السَّمَاءَ بِنَى لِنَا

بيتاً دعائِمهُ أعز وأطول

٩٣٦ - بَيْتاً بَنَاهُ لِنَا إِلِالهُ وَمَا بَنَىَ مَلِكُ السَّمَاءِ فَإِنَّهُ لَا يُنْقَـلُ<sup>(ه)</sup>

: ٤٨٩/٤ ، الدر المصون : ٥/٤٥٤ ، الجمان في تشبيهات القرآن : ١٦٥ .

<sup>(</sup>١) معاني القرآن للفراء: ٣٢٣/٢ ، معاني القرآن للزجاج: ١٨٢/٤ ، إملاء ما من به الرحمن: ١٧٤/٤ .

<sup>(</sup>٢) معاني القرآن للفراء: ٣٢٤/٢ ، المجاز وضعفه: ١٢١/ – ١٢١ ، غريب القرآن السجستاني: ٢١٢ ، معاني القرآن الفراء : ٣٢٤/٣ ، المجاز وضعفه: ١٨٢/ ، معاني القرآن الزجاج واختاره: ١٨٣/٤ ، تفسير الماوردي عن عكرمة والضحاك: ٣٤١ ، تأويل (٣) معاني القرآن الفراء عن ابن عباس: ٣٢٤/٣ ، غريب القرآن القتبي عن أبي معالم: ٣٤١ ، تأويل المالية: المشكل: ٣٨٢ ، تفسير الماوردي عن ابن عباس: ٣١٤/٣ ، زاد المسير عن مجاهد وأبي العالية: ٢٨٤/٢ .

<sup>(</sup>٤) المجاز : ٢٢/٧٢ ، غريب القرآن السجستاني : ١٢٢ ، غريب القرآن القتبي عن أبي عبيدة : ٣٤٠ - ٢٤٠ ، ٣٤٠ ، معاني القرآن الزجاج عنه وعن كثير من أهل اللغة : ١٨٢/٤ ، تفسير الماوردي : ٢٦٤/٣ . (وفع السماء ، المليك) ، المنازل والديار : ٢/٥٤٢ (وفع السماء ، المليك) ،

الخزانة : ٢/٨٦ ، ٨٨٨ ، والأول في المجاز : ٢/١٢ ، الموشح : ١٠١ ، ١١٢ ، شرح نهج البلاغة

﴿ وَلَهُ ٱلْمَثَلُ ٱلْأَعْلَىٰ ﴾ [٢٧] الصفةُ العلياً<sup>(۱)</sup>.

﴿ ضَرَبَ لَكُمْ مَّثَكُومِنْ أَنفُسِكُمْ أَنْ الْأَمِنْ أَنفُسِكُمْ أَ(٢) ﴾ [٢٨]

يقول: إن الله ابتنى لهم بيتاً رفيعاً شامخاً عزيزاً ، وما بناه الله فإنه لاينقض .

والشاهد : قوله أعز وأطول ، والمراد عزيزة طويلة . قال ابن الأنباري في سر الفصاحة : ١٠٨ ( وما أعرف أعجب من حمل كافة المفسرين قول الفرزدق : - وذكر البيت على وجهين - :

أحدهما : أن يكون أعز وأطول بمعنى : عزيزة وطويلة ،

والثاني: أعز وأطول من بيتك ياجرير،

فيتعسفون في التأويل ، ومراد الشاعر أوضح من أن يخفي وأشهر من أن يجهل ، وهو أعز وأطول من السماء التي ذكرها في أول البيت ، وإنما جاء بها لهذا الغرض ، وهذا مبالغة في الشعر معروفة مستعملة وليست بالمكوهة ولا الغربية )

قلت : وإن سقط الاستدلال بقول الفرزدق – على حد قول ابن الأنباري-فهناك مايشهد لهذا التفسير مثل : قول معن :

على أينا تعدر المنية أول

لعمرك ما أدري وأني لأوجل

وقول الأحوص : [ ديوانه : ٢٠٩ ]

أصبحت أمنحك الصدود وإننى قسما إليك مع الصدود لأميل

فالمراد « وإنى لوجل » ، و « لمائل » .

انظر المرانة : ٢/٤٨٦ - ٤٨٧ ، ٥٠٠ ،

(١) جاء بعده في الإيجاز: ١٤٨ (أي: إذا كان من بنى بناء يهون عليه إعادته مع نقصه ، فمن لا يلحقه النقص والعجز ، أحق بالإعادة لما خلق ) .

(۲) وتمام الایة : ﴿ ضرب لکم مثلاً من أنفسكم هل لکم من ما ملکت أیمانکم من شرکاء في مارزقنكم
 فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم ، كذلك نفصل الآيت لقوم يعقلون ﴾ .

\_ 11.7 \_

أيْ : استُم تجعلُونَ عبيدَكم شركاعكُم ، فكيفَ [ ﴿ تَخَافُونَهُمُ (') ] كَخِيفَتِكُمْ أَنفُسَكُمُ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

﴿ وَكَانُواْ شِيعًا ﴾ [27]

صارُوا فرقاً.

﴿ فَتَاتِذَاٱلْقُرْبِيَ حَقَّامُ ﴾ [٣٨] مِنَ الِبِرِّ وصلةِ الرحم .

﴿ ظَهَرَالْفَسَادُ فِي ٱلْبَرِّواَلْبَحْرِ ﴾ [٤١] أجدبَ البرُّ وانقطعَتْ مادةُ البحر (١).

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٢) وقع بعده (شركامكم الذين) ولا موضع لها .

<sup>(</sup>٣) زيادة من القرآن .

<sup>(</sup>٤) سورة الحجرات : أية : ١١ .

<sup>(</sup>٥) جاء بعده في الإيجاز: ١٤٨ - ١٤٩ (معناه أن للسيد سلطاناً على عبده ، وليس العبد ذلك عليه ، فلا يجوز أن يستويا في الخوف ، إذا أجريت الأمور على حقها ، وأنتم قد جعلتم الخيفة من العبد ، كالخيفة من مالك العبد ، إذ عبدتموه كعبادته) .

وقال القتبي في تأويل المشكل: ٣٨٢ - ٣٨٣ (يقول: فإذا كنتم أنتم بهذه المنزلة فيمابينكم وبين أرقائكم؛ فكيف تجعلون لله من عبيده شركاء في ملكه).

وانظر تفسير الماوردي : ١٩٥/٣ ، تفسير البغوي : ٥/٧٠ ، زاد المسير : ١٩٨/١ - ٢٩٩ .

 <sup>(</sup>٦) معاني القرآن للفراء: ٢/٥٢٦ ، غريب القرآن للقتبي: ٣٤٧ ، معاني القرآن للزجاج: ١٨٨/٤ ،
 الكشاف: ٢٢٤/٢ .

وقيل : البرُّ مدائنُ البلادِ ، والبحرُ : جزائرُها(١) .

﴿ يَصَّدَّعُونَ ﴾ [٤٣]

يتفرقونَ (٢) ،

﴿ وَإِن كَانُواْمِن قَبْلِ أَن يُنزَّلُ عَلَيْهِ مِمِّن قَبْلِهِ ﴾ [19]

الأولُ مِنْ قبل الإنزالِ ، والثاني : مِنْ قبلِ الإرسالِ(٢) .

﴿ وَلَينِ أَرْسَلْنَا رِيحًا فَرَأُوهُ مُصْفَرًّا ﴾ [٥١]

أيْ: السحاب ، فإذا كانَ مصفراً لم يمطر (1) .

وقيل : فرأَوْ الزَّرْعَ مصفراً (٥) .

فيكونُ كنايةً عَنْ غيرِ مذكورٍ ، إلَّا أنَّه فِي ﴿ كَيْفَ يُحْيَالُأَرْضَ (١) ﴾ دلالة ً عليه .

<sup>(</sup>۱) ينظر نحوه في معاني القرآن الزجاج: ١٨٨/٤ ، تفسير الماوردي عن عطاء: ٢٦٩/٣ ، المحرر الوجيز: ٢٢/٥٢٢ ، زاد المسير: ٢/٥٥٦ ، تفسير القرطبي: ٤١/١٤ .

قال ابن عطية : (وهذا هو القول الصحيح ، وظهور الفساد فيهما هو : بارتفاع البركات ، ونزول رزايا ، وحدوث فتن ، وتغلب عدو كافر ، وهذه الثلاثة توجد في البر والبحر) .

<sup>(</sup>٢) معاني القرآن للفراء: ٢/٥٢٦ ، المجاز: ١٢٣/٢ ، تفسير الطبري: ٣٣/٢١ ، معاني النحاس: ٥/٢٧٠ .

<sup>(</sup>٣) أي:إرسال الرياح بالسحاب ، انظر البحر : ١٧٩/٧ ، ومعاني القرآن للنحاسُ : ٢٦٩/٥ ، قال : وهو عندي أحسنها ، تفسير البغوي : ٥/٢١٢ ، تفسير القرطبي : ٤٤/١٤ .

<sup>(</sup>٤) إعراب القرآن للنحاس: ٢٧٧/٣ ، تفسير الماوردي عن علي بن عيسى: ٢٧١/٣ ، تفسير القرطبي : ٤٥/١٤ ، تفسير القرطبي : ٤٥/١٤ .

<sup>(</sup>ه) معاني القرآن الفراء: ٣٢٦/٢ ، المجاز: ١٢٥/٢ ، تفسير الطبري: ٣٦/٢١ ، معاني القرآن النجاج: ١٨٩/٤ ، إعراب القرآن النحاس: ٣٧٧/٣ ، تفسير الماوردي عن ابن عباس وأبي عبيدة: ٣٢/٢٠ .

<sup>(</sup>٦) سبورة الروم: آية: ٥٠ وتمامها: ﴿ فانظر إلى ماثر رحمت الله كيف يحيى الأرض بعد موتها ، إن ذلك لمحى الموتى وهو على كل شيء قدير ﴾.

﴿ لَقَدْلِيَثُنَّمُ فِي كِنَابِ [اَللَّهِ (')] ﴾ [٥٦] عِلْمِ اللهِ ('') . وقيل : ما بيَّنَ مِنْ كتابِه ('') .

1 تجت سورة الروم ]

(١) زيادة من القرآن .

\_ 111. \_

 <sup>(</sup>۲) تفسير الطبري: ۲۷/۲۱ ، معاني القرآن للزجاج: ۱۹۲/٤ ، تفسير الماوردي عن الفراء: ۳۷۳/۳ .
 زاد المسير: ۲/۲۸ .

<sup>(</sup>٣) غريب القرآن للقتبي : ٣٤٣ ، تفسير الماوردي عن ابن عيسى : ٢٧٣/٣ .



﴿لَهُواُلْحَدِيثِ [٦]

 $[[V_{mal}]^{(1)}]$  والأخبارُ (٢) الكسروية (٦)

وقيل : الغناء .

﴿ وَهُنَّا عَلَىٰ وَهُنِ ﴾ [١٤]

أي : نطفة وجنينا (٥) .

وقيل : ضعف الحمل على ضعف الأنوثة (١) .

﴿ أَنِ ٱشْكُرْ لِي وَلِوَ لِلَّهَ لَكُ ﴾

(١) في الأصل الأسماء والتصويب من الإيجاز: ١٤٩.

(٣) أي كتب الأعاجم وحكاياتهم وأساطيرهم .

ينظر معاني القرآن للفراء: ٣٢٦/٢ ، تفسير الماوردي عن الفراء والكلبي: ٣٧٦/٣ ، تفسير الماوردي عن الفراء والكلبي وغيرهما: ٢٧٦/٥ . البغوي: ٥٢/١٥ ، الكشاف: ٢٢٩/٣ ، تفسير القرطبي عن الفراء والكلبي وغيرهما: ٢٢٩/٥ .

- (٤) معاني القرآن الفراء: ٢٧٧/٢ ، غريب القرآن السجستاني: ١٢٣ ، تفسير الطبري عن ابن مسعود وابن عباس وجابر ومجاهد وغيرهم: ٢١/٠٤ ٤١ ، إعراب القرآن النحاس: ٢٨٢/٣ ، تفسير الماوردي وزاد:عكرمة وابن جبير وقتادة: ٢٧٦/٣ ، وأخرجه الحاكم في المستدرك عن ابن مسعود ، كتاب التفسير: ٢١١/١ وقال: صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، وقال الذهبي: فيه حميد بن زياد: صالح الحديث .
  - (٥) تفسير الطبري نحوه عن ابن عباس : ٤٤/٢١ ، تفسير الماوردي : ٣٨٠/٣ .
- (٦) المجاز: ١٢٦/٢ ، غريب القرآن السجستاني: ١٢٣ ، تفسير الطبري عن مجاهد: ٢١ ٤٤ ، المجاز: ١٢٦/٢ ، تفسير معاني القرآن الزجاج: ١٩٦/٤ ، أحكام القرآن الجصاص عن الضحاك: ٣٥١/٣ ، تفسير الماردي عن مجاهد: ٢٨٠/٣ .

<sup>(</sup>٢) جاء قبلها في الأصل والليلة والصواب حذفها .

اشكرْ لِي حقَّ النعمةِ ، والهُمَا حقَّ التربية .

﴿ وَإِنجَاهَدَاكَ ﴾ [١٥]

أيْ : جَهِدًا فِي قبولِكَ ، وجَهِدْتُّ فِي الامتناع ليكونَ مفاعلة ".

﴿ إِنَّهَا إِن تُكُ ﴾ [١٦]

بلغَتْ <sup>(۱)</sup> .

إنَّهَا إِنَّ تَكُ : الهاء كناية عَنِ الخطيئةِ ، [ويجوزُ أَنُّ تكون (")] عائدةً إلى

الحسنةِ ، كقولِه : ﴿ إِنَّهَا لَذُكِرَةٌ ( $^{(1)}$ )  $^{(1)}$  .

﴿ يَأْتِ بِهَا ٱللَّهُ ﴾

**بج**زائها<sup>(ه)</sup> .

وقيل : إِنَّهَا الرزُقُ<sup>(۱)</sup> ، فلَوْ كانَ تحت الأرضِ ، ولوْ كانَ أقلَّ [قليلٍ<sup>(۱)</sup>]  $\mathbf{V}$ 

﴿ وَلَا تُصَعِّرُ خُدُكُ ﴾ [١٨]

<sup>(</sup>١) معانى القرآن للأخفش : ١٥٨/٢ قال : (أي:إن تكن خطيئة مثقال حبة) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل (فيجور أن يكون) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٣) سورة عيس : آنة : ١١ .

<sup>(</sup>٤) تفسير القرطبي : ١٧/١٤ وينظر إعراب القرآن النحاس : ٢٨٤/٣ ، تفسير البغوي : ٥/٦١٠ ، زاد المسير : ٢/٦/٣ ، إملاء ما من به الرحمن : ١٨١/٤ .

<sup>(</sup>٥) معاني القرآن الفراء: ٣٢٨/٢ ، تفسير الماوردي: ٣٨١/٣ ، البحر: ١٨٧/٧ .

<sup>(</sup>٦) قال القرطبي: ٦٦/١٤ (أي لو كان للإنسان رزق مثال حبة خردل في هذه المواضع جاء الله بها حتى يسوقها إلى من هي رزقه ، أي لاتهتم للرزق حتى تشتغل به عن أداء الفرائض وعن اتباع سبيل من أناب إلى .) .

<sup>(</sup>V) في الأصل قليلاً وهو تصحيف لأنه مضاف إليه.

لا تكثر إمالة الخدِّ عَنِ النَّاسِ صداً وإعراضاً (١). وقيلَ : هو التشدُّقُ عند التكلم تجبراً وتعمقاً (١). قالَ الحطيئة :

٩٣٧ - أَمْ مَنْ لِخَصْمِ مُضْجِعِينَ قِسِيَّهُمْ صُعْرٍ خُدُودُهُمُ عِظَامِ [اللَّفْخَرِ<sup>(٢)</sup>]<sup>(١)</sup>

﴿ لَصَوْتُ ٱلْحَمِيرِ ﴾ [19]

إِذْ أُولُهُ رَفْيِرٌ ، وَأَخْرُه شَهِيقٌ .

وليسَ فِيما يعايشُ النَّاسَ أرفعُ صوتاً منَ الحميرِ (٥) .

﴿ كَنَفْسِ وَحِدَةً ﴾ [٢٨]

كخلق نفس واحدةٍ ،

<sup>(</sup>۱) معاني القرآن للفراء: ۲٤٢/۲ ، غريب القرآن للسجستاني: ۱۲۳ ، غريب القرآن للقتبي: ٣٤٤ ، تفسير الطبري: ٢٠١/٣ ، تفسير الطبري: ٢٠١/٣ - ٤٨ ، أحكام القرآن للجصاص عن ابن عباس: ٣٠١/٣ ، تفسير الماوردي عن ابن جبير: ٢٨٢/٣ .

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن اليزيدي : ٢٩٨ ، تفسير الطبري عن إبراهيم النضعي : ٤٨/٢١ ، أحكام القرآن الجصاص عنه : ٣٨/٢٨ ، تفسير الماوردي عنه : ٢٨٢/٣ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل المفحر والتصويب من الديوان.

<sup>(</sup>٤) الديوان: ١٢٨ ، من قصيدة له يرثي علقمة بن هوذة ، أمالي القالي: ٦٩/٢ ، السمط: ٧٠٤/٢ ، وفي ثلاثتها ( ميل خدودهم) ، ولاشاهد فيها ، البيان والتبيين: ٢٧١/١ ، المعاني الكبير: ١٦٦/٢ معدر خدودهم : مائلة من الكبر والعظمة ، قال السكري: ذلك أن القوم إذا جلسوا يتفاخرون خطوا باظفار قسيهم في الأرض ، يقولون لنا يوم كذا ، يعدون أيامهم ومأثرهم ، وظفر القوس : مابين مقعد وترها إلى طرفها .

<sup>(</sup>٥) تفسير الطبري : ٤٩/٢١ ، تفسير الماوردي : ٢٨٤/٣ ، تفسير البغوي : ٥/٢١٧ .

﴿ وَٱلْبَحْرُا ﴾ [٢٧]

بالرفع على الابتداء، والخبر: ﴿ يُمُدُّمُ ﴾.

وإنمّا حسنُ الابتداءُ في أثناءِ الكلامِ ؛ لأنَّ قولَه ﴿ وَلَوْأَنَّمَا فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ قَدْ فرغَ فِيها ﴿ إِنَّ مِنْ عملِها (٢) .

وقيلَ : إِنَّ وَاوَ ﴿ وَٱلْبَحْرُ ﴾ وأوُ الحالِ ولَيْسَتْ للعطفِ ، أَيْ : والبحرُ هٰذِهِ حَالُهُ (")

﴿ فَمِنْهُم مُقْنَصِدٌ ﴾ [٢٢]

عدلُ وفي بِما عاهدَ الله عليهِ في البحر (1) .

﴿ كُلُّخَتَّادٍ ﴾

- جاحد  $^{(0)}$  . وقیل : غدار  $^{(1)}$  .

## [ تهت سورة لقمان ]

<sup>(</sup>١) هذا على قرامة الجمهور ، بينما قرأ أبو عمر ويعاوب بالنصب ، المبسوط : ٢٩٧ ، البحر : ١٩١/٧ ، النشر : ٢٤٧/٢ .

<sup>(</sup>٢) ينظر الكتاب : ٢/١٤٤/ ، ١٤٤/ ، معاني القرآن للأخفش : ٦٠٩/٢ ، معاني القرآن الزجاج : ٢٠٠/٤، إعراب القرآن النحاس : ٢٨٨/٣ ، إملاء ما من به الرحمن : ١٨٢/٤ .

<sup>(</sup>٢) الكتاب : ١٤٤/٢ ، معاني القرآن للزجاج : ٢٠٠/٤ ، إعراب القرآن للنحاس عن سيبويه : ٢٨٨/٣ ، مشكل إعراب القرآن : ٢٠٦/٢ ، البيان في غريب إعراب القرآن : ٢٥٦/٢ .

<sup>(</sup>٤) تفسير الماوردي عن النقاش : ٢٨٨/٣ ، تفسير البغوي : ٢١٩/٥ .

<sup>(</sup>٥) تفسير الطبري عن ابن عباس : ٤/٢١ ، تفسير الماوردي عن عطية : ٢٨٨/٣ .

<sup>(</sup>٦) معاني القرآن للفراء: ٣٣/٢ ، المجاز: ١٢٩/٢ ، تفسير عبدالرزاق: ١٠٦/٢ ، غريب القرآن للقرآن الجمهور): ٣٨٨/٣ . للقتبي : ٣٤٥ ، تفسير الماوردي وقال (وهو رأي الجمهور): ٢٨٨/٣ .



## ﴿ أَمْرِيَقُولُونَ ﴾ [٣]

فيه حذف ، أي : فهل [يؤمنونَ (٢)] به أم [يقولونَ (٢)] . فيه حذف ، أي الله فيه المؤردة (عنه المؤردة) المؤردة ا

وقيلَ : معناهُ : بَلْ [يقولونَ<sup>(٢)</sup>]<sup>(٥)</sup> .

والأصبُّ : أنَّهَا أمْ المنقطعةُ ، تؤدي معنى واوِ العطفِ ـ ولذلكَ لايكونُ إلاَّ

بعد كلام وتؤدي معنى الاستفهام (١) .

كمًا قالَ الأعشكي:

٩٣٨ - هريرةَ ويعنها وإنْ لامَ لائمُ النَّمُ البينِ واجمُ (٧)

<sup>(</sup>١) زيادة ليست في الأصل .

<sup>(</sup>٢) في الأصل (تؤمنون) والتصويب من الإيجاز: ١٥٠،

<sup>(</sup>٣) في الأصل تقواون والتصويب من الإيجاز: ١٥٠.

<sup>(</sup>٤) تفسير البغوي : ٥/ ٢٢١ ، تفسير الرازي : ٥/ ١٦٧ .

<sup>(</sup>ه) المجاز : ١٣٠/٧ ، مشكل إعراب القرآن : ٢٧/٧ه ، تفسير البغوي : ٥/٢٢ ، إملاء ما من به الرحمن : ١٩٧/٧ ، تفسير القرطبي : ١٩٧/٧ ، البحر : ١٩٧/٧ .

قال الزمخشري في الكشاف: ٣/ ٢٤٠ (وهذا أسلوب صحيح محكم ، أثبت أولاً أن تنزيله من رب العالمين وأن ذلك مالا ريب فيه ، ثم أضرب عن ذلك إلى قوله: ﴿ أم يقولون افتراه ﴾ لأن أم هي المنقطعة الكائنة بمعنى بل ، والهمزة إنكاراً لقولهم وتعجيباً منه لظهور أمره في عجز بلغائهم عن مثل ثلاث آيات منه ، ثم أضرب عن الإنكار إلى إثبات أنه الحق من ربك) .

<sup>(</sup>٦) قاله أبو علي الفارسي في المسائل المنثورة : ١٩٠ ، وانظر تفسير الطبري : ٧/٢١ ، حروف المعاني والصفات : ٥٥ - ٥٦ ، رصف المباني : ١٧٩ - ١٨٠ .

<sup>(</sup>۷) تقدم برقم ( ۱۹۸ ) ، ص :۲۱۲

ثم أقام « الواو » عقيب هذا البيت مقام « أمْ » كما أقام « أمْ » مقام كما « الواو » في هذا البيت ، فقال :

٩٣٩ - لَقَدْ كَانَ فِي حَوْلِ ثُواءٍ ثُويتُه

[تقضِّي (١)] لُبَاناتِ ويسامُ سَائِمُ سَائِمُ

﴿ يُدَبِّرُ ٱلْأَمْرَهِنَ ٱلسَّمَآءِ إِلَى ٱلْأَرْضِ ﴾ [٥] في السَّمَاء إِلَى ٱلْأَرْضِ الدنيا كلها يدبرُه (٣) .

وقيل : معناهُ إنَّه يدبرُ الأمرَ فِي السماءِ ، ثمَّ ينزلُ بالأمرِ الملكُ إلى الأرض<sup>(1)</sup> .

﴿ ثُمَّرَيَعُرْجُ إِلَيْهِ ﴾

أيْ : إلى الموضع الذي فيه يثبتُ الأعمالَ والآجالَ (٥) .

أَوْ مَكَانِ اللَّكِ الَّذِي أَمَرُهُ اللهُ أَنْ يَقُومَ فَيهِ (٦) .

وقيلً : إنَّه جبريلُ يصعدُ إلى السماءِ بعد نزولهِ بالوحي (١) .

﴿ فِي يَوْمِرُكَانَ مِقْدَارُهُۥ أَلْفَ سَنَةٍ ﴾

<sup>(</sup>١) في الأصل يقضى والتصويب من الديوان.

<sup>(</sup>۲) تقدم برقم ۱۹۹ ص ۲۱۲ ِ

<sup>(</sup>٣) تفسير الماوردي عن السدى: ٢٩١/٣.

<sup>(</sup>٤) تأويل مشكل القرآن: ٣٥٣، تفسير الماوردي: ٢٩١/٣ ، زاد المسير: ٢٣٣/٦.

<sup>(</sup>٥) الكشاف: ٢٤١/٣ ، وانظر تفسير الماوردي عن ابن شجرة: ٢٩٢/٣ .

<sup>(</sup>٦) تأويل مشكل القرآن : ٣٥٣ ، تفسير البغوي : ٥/٢١/ ، تفسير القرطبي : ٨٧/١٤ .

<sup>(</sup>٧) تفسير الماوردي عن يحيى بن سلام : ٢٩٢/٣ ، الكشاف نحوه : ٢٤١/٣ ، تفسير القرطبي عن یحیی بن سلام: ۸۷/۱٤ .

أيْ : الملائكةُ التي تصعدُ بأعمالِ العبادِ في يومٍ واحدٍ [تصعدُ وتقطعُ (''] مسافةَ ألف سنة ('') .

وقيلَ : إِنَّ اللهُ تعالَى يقضِي أمرَ العالمِ النفِ سنةِ في يومٍ واحدٍ ، ثمَّ يلقيِه إلى الملائكةِ ، وكذلك أبداً (٢) .

واليومُ عبارةٌ عنِ الوقتِ ، لا عَنْ وَضَع ِ النهارِ (١) . قالَ سلامةُ [بنُ (١) إجندلٍ : 9٤ - يَوْمَانِ يَوْمُ مَقَامَاتٍ وَأَنْدِيَةٍ

ويومُ سيرٍ إلى الأعداء تَاويب (١)

﴿ أَحْسَنَ كُلُّ شَيءٍ خَلْقَهُ (٧) ﴿ الْحَسَنَ كُلُّ شَيءٍ خَلْقَهُ (٧)

<sup>(</sup>١) في الأصل يصعد ويقطع والتصويب من الإيجاز ١٥٠٠ .

<sup>(</sup>٢) تأويل المشكل: ٣٥٣ ، تفسير الطبري نحوه واختاره: ٨/٢١ ، ٥٩ ، تفسير الماوردي : ٢٩٢/٣ ، تفسير المبدي : ١٢٩/٣ . تفسير البغوي : ٥/٢١ ، تفسير القرطبي : ٨٧/١٤ عن ابن شجرة ، التسهيل : ٢٢١/٣ .

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبري : ٢٩/٢١ ، تفسير الماوردي عن مجاهد : ٢٩٢/٣ ، زاد المسير عنه : ٢٣٤/١ ، ٢٣٤ ، تفسير القرطبي : ٨٧/١٤ ، التسهيل : ١٢٩/٣ ، البحر : ١٩٨/٧ عن مجاهد .

<sup>(</sup>٤) تفسير الماوردي ٢٩٢/٣ ، تفسير القرطبي: ١٨/١٤ .

<sup>(</sup>٥) في الأصل ابن والصواب حذف الألف.

<sup>(</sup>٦) الديوان : ٩٤ ، المفضليات : ١٢٠ ، معاني القرآن للفراء : ٢٧٠/٢ ، المجاز : ٢٠/١ ، ٨٠ ، ١٤٢ ، تفسير الماوردي : ٢٩٢/٢ .

مقامات : إقامتهم بيهم إقامة ، والأندية : المجالس واحدها ناد ، التأويب : سير النهار أجمع ، يفصل الشاعر في هذا البيت عواقب الشباب المجدة فيجعلها شطرين ، أحدهما : في حضور المجالس خطيباً ، والآخر : في غزو العدو بسير سريع شديد .

والشاهد : قوله يوم ، ويوم، والمراد كما قال الماوردي : أن زمانهم ينقسم شطرين فعبر عن كل واحد من الشطرين بيوم .

 <sup>(</sup>٧) هذا على قراءة أبي جعفر وابن كثير وابن عامر وأبي عمرو ويعقوب (خلقه) ساكنة اللام ، وقرأ
 الباقون بفتح اللام

المبسوط: ٢٩٨ ، الكامل في القراءات الخمسين: ل ٢٢٧/ب ، البحر ١٩٩/٧ ، النشر: ٢٤٧/٢.

 $\tilde{\mathsf{cdi}}$  » بدلُ مِنْ « كلَّ (۱) » ، وهَوُ بدلُ الشيءِ مِنْ نفسِه ، أيْ : أحسنَ خَلْقَ كلَّ شيءٍ (۲) .

مَانَ إِبْنُ عِبَاسٍ : حتَّى جعلَ الكلبَ فِي خَلِقِه حسناً (٢) ، ولفظُ الكسائيِّ : أحسنَ ماخلقَ .

وقولُ سيبويهُ : إنَّه مصدرٌ مِنْ غيرِ صَدْرٍ ، أَيْ : خَلَقَ كلَ شيءٍ خَلقَهُ ( ) . [وعلى قراءةِ خَلَقَهُ ( ) ] الضميرُ فِي الهاءِ ، يجوزُ أَنْ يعودَ إلى الفاعلِ وهو الله ، وإلى المفعولِ المخلوقِ ( ) .

﴿ أَءِذَاضَلَلْنَا ﴾ [١٠]

هلكُناً وبطلّنا (٨) . قالَ الأخطلُ :

٩٤١ - كُنْتَ القَذَىٰ فِي موج اَكْدَرَ مُزْبِدٍ قَذَفَ الْإِنِيُّ بِه فَضَلَّ ضَــلَلالًا<sup>(١)</sup>

القذى : ماكان فوق الماء كالتبنة والورقة والعود ، والاتي : السيل الذي يأتيك من بعيد .

<sup>(</sup>١) كذا هنا وفي الإيجاز : ١٥١ (كل شيء) .

<sup>(</sup>٢) المجاز : ١٣٠/٢ ، معاني القرآن للزجاج : ٢٠٤/٤ ، إعراب القرآن للنحاس : ٢٩٢/٣ ، الكشاف : ٢٤١/٣

<sup>(</sup>٣) أورده عنه النحاس في معاني القرآن: ٥٠١/٥ ، والماوردي في تفسيره: ٢٩٢/٣ .

<sup>(</sup>٤) لم أقف عليه .

<sup>(</sup>ه) الكتاب : ٢٠٤/١ – ٣٨٢ ، وانظر معاني القرآن للزجاج : ٢٠٤/١ ، إعراب القرآن للنحاس عن سيبويه : ٢٩٢/٣ ، الحجة لابن خالويه : ٢٨٧ ، مشكل إعراب القرآن عن سيبويه : ٢٩٢/٣ ، الحر عنه : ١٩٩/٧ . القرطبي عنه : ١٩٠/١٤ ، البحر عنه : ١٩٩/٧ .

<sup>(</sup>٦) زيادة من الإيجاز : ١٥١ .

<sup>(</sup>V) حجة القراءات: ٦٨ه ، الكشف: ١٩١/٢.

<sup>(</sup>٨) تأويل المشكل: ١٣١ ، غريب القرآن للقتبي: ٣٤٦ ، تفسير الطبري: ٦١/٢١ .

<sup>(</sup>٩) الديوان : ١/٥/١ ، نقائض جرير والأخطل : ٨٣ (في لج) ، تفسير الطبري : ٦١/٢١ ، تفسير اللودي : ٢٩/٢١ ، تفسير القرطبي : ١١/١٤ .

﴿ لَاَ يَنْنَا كُلُّ نَفْسٍ هُدَاهَا ﴾ [17] أي : هدايتَها إلى طريقِ الجنَّةِ (١) . وقيلَ : أتيناها الهُدَى إلجاءً (١) .

﴿ لَتَجَافَىٰ جُنُونِهُمْ ﴾ [١٦]

[تنبوُ وترتفعُ<sup>(۲)</sup>] . قالَ عبدُ اللهِ بنُ رواحةً :

987 - وفِينَا رَسُولُ اللهِ يَتْلُو كَتَابَهُ

كمَا انشَّقَ معروفٌ مِنَ الفجرِ سَاطِعُ

987 - تراهُ يجُافِي جَنْبَهُ عَنْ فَراشِهِ

<sup>(</sup>١) تفسير الماوردي : ٣/٥٥٣ ، تفسير القرطبي عن الإمامية : ٩٦/١٤ ، البحر عنهم : ٢٠٢/٧ .

 <sup>(</sup>۲) متشابه القرآن: ۲/۲۰ ، الكشاف: ۲٤٢/۳ ، تفسير القرطبي عن المعتزلة: ٩٦/١٤ ، البحر عن الزمخشري: ۲۰۲/۷ . قال القرطبي: (وأقرب مالهم في الجواب أن يقال: فقد بطل عندنا وعندكم أن يهديهم الله سبحانه على طريق الإلجاء والإجبار والإكراء ، فصار يؤدي ذلك إلى مذهب الجبرية ، وهو مذهب رذل عندنا وعندكم ، فلم يبق إلا أن المهتدين من المؤمنين ، إنما هداهم الله تعالى إلى الإيمان والطاعة عن طريق الاختيار ، حتى يصح التكليف ، فمن شاء أمن وأطاع اختياراً لاجبراً!
 قال الله تعالى: ﴿ لمن شاء منكم أن يستقيم ﴾ [التكوير: ٢٨] وقال: ﴿ فمن شاء اتخذ إلى ربه سيبلا ﴾ [الإنسان: ٢٠] ثم عقب هاتين الايتين بقوله تعالى: ﴿ وما تشاون إلا أن يشاء الله ﴾ [الإنسان: ٣٠] .

<sup>(</sup>٣) في الأصل تنبور وترفع والتصويب من الإيجاز: ١٥١.

وينظر هذا القول في المجاز : ٣٢/٢ ، غريب القرآن لليزيدي : ٣٠٠ ، غريب القرآن للقتبي : ٣٤٦ ، العمدة في غريب القرآن : ٢٤١ ، اللسان : ١٤٨/١٤ (جفا) .

<sup>(</sup>٤) زيادة من الديوان .

<sup>(</sup>ه) الديوان : ٩٦ ، تاريخ دمشق لابن عساكر : ج٩/١/ل١/١/ وفيهما ( إذا انشق ) ، تفسير القرطبي : ١٤/٢١ ، تفسير الماوردي : ١٤/٢١ (إذا انشق ، من الصبح ) والثاني في تفسير الطبري : ٢٩/٢١ ، تفسير الماوردي : ٢٩٦/٣ وفي جميعها (ببيت يجافي) .

﴿مِّنَ ٱلْعَذَابِٱلْأَدْنَىٰ ﴾ [٢١]

مصائب الدنيا<sup>(۱)</sup> .

قيل : عذاب قريشِ بالقحطِ سبعَ سنين (٢) .

﴿ إِلَى ٱلأَرْضِ ٱلْجُرُدِ ﴾ [٢٧]

اليابسةِ (٢) .

وقيل : الأرضُ التي لاتُسْقَى إلَّا بالسيولِ والأمطارِ (١) .

## [ تهت سورة السجدة ]

<sup>(</sup>۱) معاني القرآن للفراء: ٣٣٢/٢ عن مجاهد ، تفسير عبد الرزاق عن الحسن: ١١٠/٢ ، تفسير الطبري عن ابن عباس وأبي وأبي العالية والضحاك والحسن وإبراهيم: ٦٨/٢١ – ٦٩ ، معاني القرآن للزجاج: ٢٠٨/٤ ، تفسير الماوردي عن أبي: ٢٩٨/٣ ، تفسير البغوى: ٢٢٦/٥ عنهم .

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري عن مجاهد وإبراهيم: ٦٩/٢١ ، تفسير الماوردي عن إبراهيم: ٢٩٨/٢ ، تفسير البغوي عن مقاتل: ٥/٢٢٦ ، زاد المسير عنه: ٣٤١/٦ . واختار الطبري عموم الآية واشتمالها لكل ماذكر .

<sup>(</sup>٣) المجاز : ١٣٣/٢ ، غريب القرآن لليزيدي : ٣٠٠ ، غريب القرآن للسجستاني : ١٢٤ ، غريب القرآن للقرآن للقرآن القرآن ا

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبري نحوه عن ابن عباس: ٧٢/٢١ ، تفسير الماوردي عنه: ٣٠٠/٣ ، البحر عنه: ٧٠٥/٧ .



﴿ يَنَأَيُّهُا النَّبِيُّ أَتَٰقِ اللَّهَ ﴾ [١]

أَيْ : أَكثر مِنْ التقوَى (١) .

وقيلَ : أَدِمُها<sup>(٢)</sup> .

﴿ وَلَا تُطِعِ ٱلْكَفِرِينَ ﴾

فيمًا سالَّتْهُ وفد ثقيفٍ أنَّ يمتعُوا باللاتِ سنةً (٢) .

اللَّهُ لِرَجُلِمِّن قَلْبَأْنِ فِي جَوْفِهِ ﴾ [٤]

قال ابن حجر في الكافي الشاف: ١٩/٣ه ( هكذا ذكره الثعلبي والواحدي بغير سند ) .

<sup>(</sup>١) قاله الماوردي في تفسيره: ٣٠١/٣ وزاد (في جهاد أعدائه) ، زاد المسير: ٣٤٨/١ ، البحر: ٢٠٠/٧ .

<sup>(</sup>٢) معاني القرآن الزجاج : ٢١٣/٤ ، تفسير الماوردي : ٣٠١/٣ ، تفسير البغوي : ٥/٢٢٩ ، زاد المسير : ٣٤٨/٦ ، تفسير الرازي : ١٩٠/٢٥ ، البحر : ٢١٠/٧ ،

<sup>(</sup>٣) أخرجه الثعلبي في الكشف والبيان ( نسخة تركيا): ٣/ ١/١١/ وفي إسناده راو مبهم ، وقد سبق ذكر قصة وقد ثقيف في سورة الإسراء: آية: ٣٧ ، والذي جاء في أسباب النزول للواحدي: ٣٢٤ : « أن الآية نزلت في أبي سفيان وعكرمة بن أبي جهل وأبي الأعور السلمي قدموا المدينة بعد قتال أحد ، فنزلوا على عبد الله بن أبي ، وقد أعطاهم النبي ﷺ الأمان على أن يكلموه ، فقام معهم عبد الله بن سعد بن أبي السرح وطعمة بن أبيرق ، فقالوا للنبي ﷺ وعنده عمر بن الخطاب رضي الله عنه : ارفض ذكر آلهـتنا اللات والعزى ومنات، وقل : إن لها شفاعة ومنفعة لمن عبدها وندعك وربك ، فشق على النبي ﷺ قولهم ، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه : أأذن لنا يارسول الله في قتلهم ، فقال : إن يقد أعطيتهم الأمان ، فقال عمر : اخرجوا في لعنة الله وغضبه ، فأمر رسول الله أن يخرجهم من المدينة ، فأنزل الله عز وجل هذه الآية » .

أيْ : اعتقادينِ<sup>(١)</sup> .

وقيل : نزلت فِي رجلٍ قال : لِي نفسٌ تأمرنِي بالإسلام ، ونفسٌ تنهاني (٢) ، وفي معناهُ للفرزدق :

٩٤٤ - فَلَوْ كُنْتُ ذَا نَفْسَى إِنْ خَاطَرْتُ مُقْبِلاً

بِإِحْدَاهُمًا مِنْ دُونِكَ المَوْتَ أَحْمَرا

ه ٩٤ - فَإِنْ هَلَكَتْ إِحْدَاهُمَا عِشْتُ بَعْدَهَا

بِأُخْرَى عَسَتْ نَفْسِي بِهَا أَنْ تُعَمَّرًا (٢)

الأخر:

٩٤٦ - وَلَوْ كَانَ [لِي<sup>(1)</sup>] قَلْبَانِ عِشْتُ بِوَاحِدٍ وأَفْرَدْتُ قَلْباً فِسَي هَـوَاكِ يُعَـذَّبُ ٩٤٧ - وَلَكِنَّـمَا أَحْيَا بِقَلْبٍ [مُسرَقَّعْ<sup>(0)</sup>] فلاَالعَيْشُ يَصْفُو لِي وَلاَالحَبُّ يَقْرَبُ<sup>(1)</sup>

<sup>(</sup>۱) تفسير الماوردي عن النقاش: ٣٠٢/٣.

<sup>(</sup>٢) تفسير عبد الرزاق عن الحسن: ١١١/٢ ، تفسير الطبري عن الحسن: ٧٥/٢١ ، أحكام القرآن الجصاص عنه: ٣٥٣/٣ ، وكذا تفسير الماوردي عنه: ٣٠٢/٣ ، الكشاف عنه: ٢٤٩/٣ ، تفسير القرطبي: ١١٧/١٤ ، البحر: ٢١١/٧ .

<sup>(</sup>٣) الديوان : ١/ ٣٣٥ ، والديوان (دار الكتب) : ١٧٧ من قصيدة قالها لما قام سليمان ، ولم يكن أتى خليفة قبله . وفيه (إن حل مقبلا ، حييت بأخرى بعدها إذ تجرمت ، مداها .... )

يقول : إنه يتمنى أن يكون ذا نفسين ، فإذا ألم الموت بإحداهما فإنه يحيى بالأخرى بعد أن تهلك الأولى؛ويطول بذلك عمره .

<sup>(</sup>٤) زيادة من الأغاني .

<sup>(</sup>٥) في الأصل مردع والتصويب من الأغاني .

<sup>(</sup>٦) الأغاني : ٢/ ٣٣٤ ، ٣٤٠ وهما لعمرو الوراق ، وكان إسماعيل بن جامع يتغنى بهما .

ثمَّ نقضَ الفرزدقُ هذا القولَ في أُخْرَى فقالَ : ٩٤٨ - لِكُلِّ امْرِئٍ نَفْسَانِ نَفْسٌ كَرِيمَةٌ ويُطِيعُهَا وأُخْرَى يُعَاصِيهَا الفَتَى ويُطِيعُهَا وأُخْرَى يُعَاصِيهَا الفَتَى ويُطِيعُهَا عَنْ نَفْسَكَ مَنْ نَفْسَكَ تَشْفَعُ النَّدَى إذا قَلَّ مِنْ أَخْدَانِهِنَّ شَـفِيعُها إذا قَلَّ مِنْ أَخْدَانِهِنَّ شَـفِيعُها أذا

﴿ ٱلنَّبِيُّ أَوْلِي بِٱلْمُؤْمِنِينَ مِنْ أَنفُسِمٍ م ﴾ [٦]

مِنْ بعضِهم ببعضٍ ،

وقيلَ : أولى بهِم فيمًا رآه لهُم ، منهُم بأنفسِهم .

﴿ وَأَزْوَلَجُهُ وَأُمَّ هَالَهُمْ ﴾

في التحريم وفي التعظيم.

\_ 1177 \_

<sup>(</sup>١) الديوان : ٢/٣٢ ( أويطيعها ) ، البديع لابن المعتز : ١٤ ، العمدة : ٧٩/٧ ، وفي ثلاثتها ( من أحرارهن ) .

يقول : إن لكل امرئ نفسين ، إحداهما تدفعه العطاء ، والأخرى : تعيل به عنه فيعصاها ، ويقبل على الكرم ، أو أنه يطيعها ويمتنع عن العطاء ، ثم إنه يمتدح من يمتدح ، ويقول : أنه نو نفس حرة هي التي تشفع الكرم عنده ، حين يمتنع الآخرون ويقل عطاؤهم .

<sup>(</sup>٢) إعراب القرآن النحاس: ٣٠٣/٣، تفسيرالماوردي عن مقاتل بن حيان: ٣٠٤/٣، تفسير البغوي: ٥/٢١) . ٢٠٤/٣

<sup>(</sup>٣) تأويل مشكل القرآن : ٤٥٦ ، إعراب القرآن للنحاس : ٣٠٣/٣ ، أحكام القرآن للجمعاص : ٣/٥٥٣، تفسير الماوردي عن عكرمة : ٣٠٤/٣ .

وقد أخرج البخاري في صحيحه ، كتاب التفسير ، باب رقم (١) حديث رقم (٤٧٨١) ، عن أبي هريرة رضى الله عنه عن النبي ﷺ قال : « مامن مؤمن إلا وأنا أولى الناس به في الدنيا والآخرة ، اقرؤوا إن شئتم (النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم) فأيما مؤمن ترك مالا فليرثه عصبته من كانوا ، فإن ترك دينا أو ضياعا فليأتني فأنا مولاه » . : ٨٧٧٨ .

﴿ لِيَسْتَلَ أَلْصَلْدِقِينَ عَن صِدْقِهِمْ ﴾ [٨] أللهِ كَانَ ذلكَ [أمْ للدنياً(١)] . [أَوْ(٢)] ليسالَ الأنبياءَ عنْ تبليغِهم (٢) . ﴿ إِذْ جَآءَ تَكُمُ جُنُودٌ ﴾ [٩]

وكانَ قدْ وادعَ بني قريظة ، وهمْ أصحابُ حصون بالمدينة ، ( [فاحتالَ لهُمُ حييُ بنُ أخطبَ ، ولمْ يزلْ يفتلُهم في الذروة والغارب حتَّى نقضُوا العهدَ ، فعظُمَ البلاءُ ، فأشارُ سلمانُ بالمقامِ بالمدينة ] ( ) وأنْ يخندقَ ( )

====

<sup>(</sup>١) في الأصل (أمر الدنيا) والتصويب من الإيجاز: ١٥١.

<sup>(</sup>٢) زيادة من الإيجاز: ١٥١.

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبري عن مجاهد : ٧٩/٢١ - ٨٠ ، معاني القرآن للنحاس : ٣٢٧/٥ ، تفسير الماوردي عن النقاش : ٣٢٧/٥ ، تفسير البغوى : ٢٣٢/٥ .

<sup>(</sup>٤) بنو النضير: قبيل من اليهود ينسب إلى النضير بن الخزرج بن الصريح بن التومان بن السبط بن اليسم بن سعد بن عمرو بن خير بن النحام بن ينحوم بن عازر ، أخو قريظة . كانوا يسكنون المدينة، أرادوا الغدر برسول الله المستحانهم في دية رجلين من بني عامر ، فحاصرهم ست ليال ثم أجلاهم إلى خيبر سنة أربع من الهجرة . ينظر سيرة ابن هشام :١٩٩٠/٩١عجالة المبتدى:١١٩

<sup>(</sup>٥) الطوائل: الأوتار والذحول واحدتها طائلة ، يقال: فلان يطلب بني فلان بطائلة ، أي: بوتر ، كأن له فيهم ثأرًا فهو يطلبه بدم قتيله ، وبينهم طائلة: أي عداوة وَتَرة ، اللسان (طول): ٢١٤/١١ .

<sup>(</sup>٦) بنو غطفان : قبيلة تنسب إلى غطفان بن سعد بن قيس بن عيلان ، وقيل : غطفان بن سعد بن زبيل بن إياس بن حرام ، منهم بطون كثيرة وعمائر .

ينظر : النسب : ٢٤٤، الأنباه على قبائل الرواة : ١٠٠، عجالة المبتدى : ٩٨ .

<sup>(</sup>٧-٧) زيادة من الإيجاز : ١٥٢ .

<sup>(^)</sup> أي يخادعهم ويصرفهم عن رأيهم . قال في اللسان : ١٤/١١ه (الفتل : لي الشيء ، ولفت فلاناً عن رأيه وفتله : أي صرفه ولواه ، ... وفي حديث حيى بن أخطب : لم يزل يفتل في الذروة والغارب وهو مثل في للخادعة) أهد بتصرف . وانظر مجمع الأمثال : ٢٣٦/٢ ، المستقصى : ١٧٩/٢ - ١٨٠ ، النهاية : ٢٠٠/٢ .

﴿ فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْحًا ﴾ [٩] كانتْ ريح صبًا تكبُّ القدورَ وتطيرُ الأخببية (١)

إِذْ جَآ ءُوكُمُ مِّن فَوْقِكُمُ ﴿ [١٠]

 عيينةُ فِي أَهْلِ نجدٍ ،

 و﴿ أَسْفَلَ مِنكُمُ ﴾

أبُّ سفيانَ فِي قريشٍ بجميعِ عَدَدِهِمْ وَعُدُدِهِمْ .

﴿ زَاغَتِ ٱلْأَبْصُنُو ﴾

شخصت .

ويقالُ : حارَتْ .

وقيلَ : زاغَتْ ،أيْ : عَنِ النظرِ إلىٰ كلُّ شيءٍ [إلَّا اللهُ عدُّها (١) عدُّها (١) .

<sup>(</sup>٩) ينظر خبر الغزوة في السيرة لابن هشام: ٢٠٠/٣ - ٢٥١ ، تفسير الطبري: ٨٢/٢١ - ٨٦ ، تاريخ الطبري: ٣/٧١ - ٨٦ ، تفسير البغوي: ٥/٣٤ - ٢٤٢ ، تفسير ابن كثير: ٣/٧٤ - ٤٧١ ، قد الباري: ٣/٠٠٤ - ٤٠٠ .

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري عن مجاهد : ٨١/٢١ ، وأبو الشيخ في العظمة عنه : ١٣٤٢/٤ رقم (٨٥٤) ، وأورده السيوطي في الدر المنثور وعزاه إلى الفريابي وابن أبي شيبة وابن المنذر وابن أبي حاتم والبيهقي عن مجاهد : ١٨٥/٥ ، ويؤيده ما جاء في الحديث الذي أخرجه البخاري ، كتاب الاستسقاء ، باب قول النبي ﷺ (نصرت بالصبا) رقم (١٠٣٥) : ٢/٧٢ ، ومسلم في صحيحه ، كتاب صعلاة الاستسقاء ، باب ريح الصبا والدبور : ١٩٧/١ عن ابن عباس أن النبي ﷺ قال : (نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور) .

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري عن قتادة : ٨٣/٢١ ، تفسير الماوردي : ٣٠٨/٢ ، تفسير البغوي : ٥/٢٢ .

<sup>(</sup>٣) المجاز: ١٣٤/٢ ، الكشاف وجمعه مع سابقه: ٢٥٣/٣ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل أي إلى والصواب حذف أي ليستقيم السياق .

<sup>(</sup>٥) زيادة من معاني القرآن للفراء : ٣٣٦/٢

<sup>(</sup>٦) في الأصل أنى عددها والتصويب من معاني القرآن للفراء: ٣٣٦/٢.

<sup>/ . .</sup> (٧) معاني القرآن للفراء :٣٣٦/٢، الكشاف :٣/٣٥٢، تفسير القرطبي:١٤٤/١٤،البحرعن الفراء٢١٦/٧٢.

# ﴿وَيَلَغَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْحَنَاجِرَ ﴾

لشدة الرعب والخفقان ؛ فإنَّ الحياة تنبعُ مِنَ القلبِ في الشرايينِ فينبض به ، والخفقانُ حركة القلبِ غيرُ معتادة ، يحسُّ بِها صاحبه حتَّى يقالُ : إنَّه يخرجُ فيها عَنْ [غشائِه]، وكانَ بلوغُ القلوبِ الحناجرَّ منهُ .

كمًا قال زهير :

٩٥٠ - يَصْعَدُ مِنْ خَوْفِها الفُؤَادُ فَمَا

يَرْقُدُ بعض الرُّقَادِ صاحِبُها(٢)

وقيل : معنى بلغت كادَت تبلغ ، إذ القلب لَوْزال عَنْ موضعِه لمات روا ) . ماحده (١) .

وأفسد ابنُ الأنباريِّ هٰذا التأويلَ، وقالَ : كاد لايضمرُ ألبتةَ ولوجازَ إضمارُه لجازَ « قامَ زيدٌ » : لمْ يقمْ زيدُ ( ) . لجازَ « قامَ زيدٌ » : لمْ يقمْ زيدُ ( ) .

والتأويلُ صحيحٌ غيرُ فاسدٍ ؛ لأنَّ إضمارَ « كادَ » أكثرَ مِنْ أَنْ يحصَى ، ولكنَّهُ بحسبِ الموضع المحتملِ ، ودلالةِ الكلام .

<sup>(</sup>١) في الأصل عشائه ، وهو تصحيف .

 <sup>(</sup>۲) ينظر تأويل مشكل القرآن: ۱۷۲ ، معاني القرآن للنحاس ورجحه: ۳۲۹/۰ ، المحرر الوجيز:
 ۵٤/۱۳ ، تفسير القرطبي: ١٤٥/١٤ ، البحر: ٢١٦/٧ .

<sup>(</sup>٣) ليس في الديوان ، وهو في شرح شعر زهير الثعلب : ١٩١ (ولا ٪. يرقد) .

يصعد : يرتفع من خوفها الفؤاد وينزو .

<sup>(</sup>٤) غريب القرآن للقتبي : ٣٤٨ ، تأويل مشكل القرآن : ١٧١ ، أمالي المرتضي : ٣٣٠/١ ، زاد المسير عن القتبي : ٣٥٨/١ ، تفسير القرطبي : ١٤٥/١٤ .

<sup>(</sup>٥) حكاه عنه المرتضى في أماليه : ١/٢٣٤ ، وابن الجوزي في زاد المسير : ١/٨٥٦ .

أَلَا ترى أَنَّك تقولُ : أوردْتُ عليهِ مِنَ الإرهابِ ما مَاتَ عندُهُ ، أيْ : كادَ يموتُ ، ومنهُ قولُ جريرِ :

٩٥١ - إِنَّ العُيونَ الَّتِي في طَرْفِها مَرَضٌ يَقْتُلُننَا (٢) ثُمَّ لَا يُخِيينَ قَتْلَانا ٩٥٢ - [يَصْرَعْنَ (٢)] ذَا اللُّبِّ حَتَّى لاحَرَاكَ بِهِ وهُنَّ أَضْعَفُ خَلْقِ اللهِ أَرْكَاناً

أيْ: كدنَّ يقتلنَناً ويصرعْنَ . 

﴿ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الطُّنُونَا ﴾ [١٠]

هذيه الألفُ لبيان/الحركة (٠٠).

<sup>(</sup>١) وذكر المرتضى في أماليه من أمثله ذلك أيضًا : (أنهم يقولون : أوردت على فلان من العتاب والتوبيخ والتقريم ما مات عنده وخرجت نفسه ، ولما رأى فلان فلانا لم يبق فيه روح) .

<sup>(</sup>٢) كذا في الأصل وفي الديوان وبقية المراجع ( قتلننا ) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل ليصرعن والتصويب من الديوان.

<sup>(</sup>٤) الديوان : ٤٩٢ ، الحلل شرح أبيات الجمل : ١٢٥ وفيهما (حور) ، وفي الحلل (إنسانا) ، طبقات الشعراء : ١٤ - ١٥ ، العقد الفريد : ١٩٥٨ (إنسانا) ، شرح المضنون به على غير أهله : ٢٧٨ كما هنا ، والأول في فصل المقال : ٤٢٣ ، المثلث للبطليوسي : ١٩٠٨ ، أمالي المرتضي : ١/٥٣٠ . قال المرتضي : (فأما قوله : « يحيين قتلانا » فالأظهر أن معناه أنهن لم يزلن - ماقاربنا عنده الموت والقتل - من الصدود والهجر وما أشبه ذلك ، وسمى هذه الأمور حياة كما سمى أضدادها قتلا ، وقيل : إن معناه : أنهن لم يدين قتلانا من الدية ؛ لأن دية القتيل عند العرب كالحياة له .) .

<sup>(</sup>ه) معاني القرآن الزجاج : ٢١٨/٤ ، إعراب القرآن النحاس : ٣٠٥/٣ ، البيان في غريب إعراب القرآن : ٢٦٥/٢ ، الفريد في إعراب القرآن المجيد : ٢٦٠/٢ - ٣٣ .

وكذلك في قوله : ﴿ ٱلرَّسُولا ﴾ (() و﴿ ٱلسَّبِيلا ﴾ (() ؛ لأنَّه لوْ وقَفَ بالسكونِ لخفي إعرابُ الكلمة ، فيُوقفُ بالألفِ ، كمَا يوقفُ بِها في قوافي الشعر ، وكمَا تدخلُ الهاءُ لبيانِ الحركةِ في : ﴿ مَالِيهُ ﴾ (() وَ ﴿ حِسَابِيهُ ﴾ (() وَ ﴿ حِسَابِيهُ ﴾ () . ﴿ وَإِذْ قَالَت طَآبِفَةُ مُنْهُمْ ﴾ [١٣] وهمْ بنو سليم (() . ﴿ يَتَأَهّلَ يَرْبُ ﴾ وهم المدينة () . وهم المدينة () . وهم المدينة () . وهم المدينة () . ﴿ يَتُولُونَإِنَّ بُوتَنَاعُورَةٌ ﴾ وهم الله عارثة () .

<sup>(</sup>١) من قوله تعالى: ﴿ ياليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسولا ﴾ [الاحزاب: ٦٦].

<sup>(</sup>٢) من قوله تعالى: ﴿ إِنَا أَطْعَنَا سَادِتَنَاوِكِبِرَاعَنَا فَأَصْلُونَا السَّبِيلا ﴾ [الأحزاب: ٦٧].

<sup>(</sup>٢) من قوله تعالى: ﴿ ما أغنى عني ماليه ﴾ [الحاقة: ٢٨].

<sup>(</sup>٤) من قوله تعالى: ﴿ ولم أدر ما حسابيه ﴾ [الحاقة : ٢٦] .

<sup>(</sup>٥) هم بنو سليم بن منصور بن عكرمة بن خصفة بن قيس عيلان . جمهرة الانساب لابن حزم : ٢٦١ ، الاشتقاق : ٣٠٧ ، وانظر هذا القول في تفسير الماوردي : ٣ /٣١٠ ، وقال البغوي في تفسيره : ٥/٢٤٣ ، والقرطبي : ١/١٥٩٦ (بنو سلمة)، وقال ابن الجوزي في زاد المسير : ١/٩٥٦ (بنو سالمة) عن مقاتل ، وقال في البحر : بنو مسلمة : ٢/١٨٧ .

<sup>(</sup>٦) تفسير الماوردي عن ابن عيسى : ٣١٠/٣ ، تفسير البغوي : ٥/٢٤٣ .

<sup>(</sup>٧) المجاز : ١٣٤/٢ ، غريب القرآن السجستاني : ١٢٥ ، تفسير الطبري : ٨٦/٢١ ، إعراب القرآن النحاس عن أبي عبيدة : ٣٠٠/٣ ، تفسير الماردي عنه : ٣١٠/٣ .

<sup>(</sup>٨) وهم بنو حارثة بن الحارث بن الخزرج بن عمرو بن مالك بن الأوس .

جمهرة ابن حزم: ٣٣٨ ، المعارف لابن قتيبة: ٦٨ ، الاشتقاق: ٤٤ ، وانظر هذا القول في تفسير البغوي: الطبري عن ابن عباس: ٨٦/٢١ - ٨٧ ، دلائل النبوة للبيهقي: ٣٣/٣٤ ، تفسير البغوي: ٥٣/٣٤ ، المحرر الوجيز: ٣٨/٧٠ ، البحر عن ابن عباس: ٢١٨/٧ .

﴿ ثُمَّ سُيِلُوا ٱلْفِتْ نَهَ ﴾ [١٤]

الرجوع عنِ الدينِ .

﴿ وَمَاتَلَبَتُوا ﴾

أَيْ: عَنِ الإجابةِ إلَى الفتنةِ ﴿ إِلَّا يَسِيرًا ﴾ (١) وقيلَ : ما تلبثُوا حتَّى يهلكُوا (١)

﴿ هَلُمَّ ﴾ [١٨]

أصلُه « لمَّ » أيْ : : لمَّ بنا ، ثمَّ دخلَتْ عليهَا هاءُ التنبيهِ ، فصارَ « هالُمَّ » ، فحذِفَتِ الألفُ تخفيفاً .

﴿ أَشِحَّةً عَلَيْكُمْ ﴾ [١٩]

أي: [بالخيرِ ] والمواساة ِ.

﴿سَلَقُوكُم﴾

بلغُوا فِي أذاكم بالكلام الموحش كلُّ مبلغ ،

﴿ أَسْوَةً حَسَنَةً ﴾ [٢١]

<sup>(</sup>١) الكشاف ٢٥٤/٣ ، المحرر الوجيز : ٦٠/١٣ ، تفسير القرطبي عن أكثر المفسرين : ١٥٠/١٤ ، البحر عن ابن عطية : ٢١٨/٧ .

<sup>(</sup>٢) معاني القرآن الفراء: ٣٣٧/٢ ، غريب القرآن القتبي : ٣٤٩ ، إعراب القرآن النحاس : ٣٠٧/٣ ، الكشاف : تقسير الماوردي عن السدي : ٣١١/٣ ، تفسير البغوي عن الحسن والفراء : ه/٣٤٣ ، الكشاف : ٢٥٤/٣

<sup>(</sup>٣) الكتاب : ٢٩/٣ه ، إعراب القرآن للنحاس : ٣٠٨/٣ ، مشكل إعراب القرآن : ٢/٥٧ه ، تفسير القرطبي : ١٥١/١٤ ، البحر : ٢٢٠/٧ قال : وهذا مذهب البصريين من النحاة .

<sup>(</sup>٤) في الأصل بالخبر ، والتصويب من زاد المسير : ٢٦٥/٦ ،

أَيْ : حسنَ مواساةٍ ومشاركةٍ ، إذْ قاتلَ يومَ أحدٍ حتَّى [جرحَ ، وقتلَ  $(1)^{(1)}$  عمَّه  $(1)^{(1)}$  وخاصته .

﴿ [فَمِنْهُم (٢)] مَّن قَضَىٰ غَبَهُووَمِنْهُم مَّن يَلْنَظِرُ ﴾ [٢٣] أَيْ: الموتَ .

قَالَ بِشُرٌّ بِنُ أَبِي خَارَمٍ: ٩٥٣ - [قَضَى (٥٠)] نَحْبَ الحياةِ وكلُّحيٌ إِذَا يُدْعَلَى لِمِيتَّتِهِ أَجَابَا (١)

وقيلَ: قضى نذرَه ، ويجوزُ أنْ يكونَ نذرَ صدقَ القتالِ ، وحسنَ العناءِ ، كما قالَ كعبٌ بنُ مالكِ الأنصاريُّ:

٩٥٤ - قَضَيْنَا مِنْ تِهَامَةَ كُلَّ نَحْبٍ وَخَيْبَر ثُمَّ أَجْمَمْنَا السَّيْوِهَا

(١) في الأصل: (يخرج وقبل غمه) ، والتصويب من الإيجاز: ١٥٢ .

<sup>(</sup>٢) انظر سيرة ابن هشام : ١٥/٣ ، ٢٧ ، تفسير البغوي : ٥/٥٦ ، الكشاف : ٢٠٦/٣ ، زاد المسير : ٢٠٦/٣ ، النحر : ٢٢٢/٧ .

<sup>(</sup>٤) معاني القرآن للقراء: ٣٤٠/٢ ، المجاز : ١٣٥ ، غريب القرآن للقتبي : ٣٤٩ ، تفسير الطبري : ٩٢/٢١ ، تفسير الماوردي عن ابن عباس : ٣١٦/٣ .

<sup>(</sup>٥) في الأصل فبقى والتصويب من تفسير الماوردي .

<sup>(</sup>٦) الديوان : ٢٧ (مضى قصد السبيل وكل ... ) ، تفسير الماوردي : ٣١٦/٣ .

<sup>(</sup>۷) : المجاز : ۱۲۰/۲ ، غريب القرآن لليزيدي : ۳۰۳ ، غريب القرآن للسجستاني :۱۲۰ ، تفسير الطبري : ۱۲/۲۱ ، تفسير الماوردي :۳۱٦/۲۳ ، البحر عن أبي عبيدة : ۲۲۳/۷ .

 <sup>(</sup>٨) أي البلاء وفي اللسان أن العناء بمعنى التعب وبمعنى النصب ، والاهتمام والقصد ، وعانى الشيء
 قاساه والمعاناة المقاساة ، والملابسة والمباشرة . اللسان : ١٠٤/١٥ - ١٠٧ .

﴿ وَكُفَّى اللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلْقِتَالَ ﴾ [٢٥]

وهما في الديوان: ٢٣٤ ، كعب بن مالك الدكتور محمد علي الهاشمي: ١٨٤ ، طبقات فحول الشعراء: ٢٢١/١ ، سيرة ابن هشام: ١٢٢/٤ ، وفي ثلاثتها (كل ريب ، ولو نطقت ) ، العقد الفريد: ٢٢١/١ (ثم أغمدنا ، قواضبهن) ، شرح نهج البلاغة: ٢٨٣/٤ (فسائلها ولو نطقت ، قواضبهن) .

تهامة: هي الأرض المنخفضة التي تساير البحر قبل مكة ، وأراد موقعة حنين بها ، والريب: الصاجة ، ويروى : كل وتر ، ويروى كل نذر ، وهو بمعنى نحب ، أجمعنا : أرحنا ، يعني أراحوا السيوف فأغمدوها ، ودوس وثقيف هما القبيلتان المشهورتان ، ثقيف بالطائف ، ودوس بجبال السراة .

(٣) قال أبو هلال العسكري في جمهرة الأمثال: ١٢٩/٢ ( وتضى نحبه: أي قضى هواه ، وقضى
 الأمر: إذا عمله وقرغ منه . قال الشاعر:

إذا المرء أسرى ليلة لمان أنه قضى عملا والمرء ما عاش عامل).

وانظر المجاز : ٢/٥٧٢ ، تفسير الماوردي : ٢١٦/٣ ، البحر عن الزمخشري : ٢٢٣/٧ .

- (٤) في الأصل بنظام ، نجب ، والتصويب من الديوان ،
- (ه) الديوان : ٥٤ ، نقائض جرير والأخطل : ١١٢ ، وفيهما (ضار بنا) ، تفسير الطبري : ٩٢/٢١ ، اللسان (نحب) : ٧٠٠/١ .

طخفة : هو يوم طخفة ، وفيه انتصر بنو يربوع على المنذر بن ما السماء ملك الحيرة ، وأسر قابوس ابن المنظر، وحسان أخو المنذر [أيام العرب : ٩٤ – ٩٧] ، والنحب : الحاجة ، وقيل : الخطر العظيم . ويسطام بالكسر : هو ابن قيس بن مسعود

<sup>(</sup>١) في الأصل تخيرها ، قوائهم والتصويب من الديوان ،

<sup>(</sup>٢) قالها بعد مرجع الرسول 4 من حذين ، وفي مسيره إلى الطائف .

[للَّ (۱) الشتدَّ الخوفُ يومَ الأحزابِ أتَى نعيمُ بنُ مسعود (۱) مسلماً مِنْ غيرِ أَنْ عَلِمَ عَلَمَ مَنْ غيرِ أَنْ عَلِمَ مَ فَقَالَ عَلِيهِ السلامُ : « إنَّمَا أَنْتَ فِينَا رجلٌ واحدٌ وإنَّمَا غَناؤُكَ أَنْ تَخلهُ عَنَّا ، فالحربُ خُدْعَةً " .

فخرجَ حتَّى أتَى بني قريظَة ، وكانَ نديمَهم ، فذكَّرَهُمْ ودَّه ، وقال : إنَّ قريشاً وغطفانَ مِنْ [الطارئينَ أعلى بلادكم ، فإنْ وجدًا نهزةً وغنيمةً أصابُوها،

وأورده السخاوي في المقاصد الحسنة: ٣٠٤ رقم (٤٠٠) وعزاه إلى ابن إسحاق عن عبد الله بن سمل الأنصاري عن عائشة . ثم قال أخرجه العسكري . وكذا العجلوني في كشف الخفاء: ١/٥٥٥ رقم (١١٢٦) وعزاه إلى ابن ماجه عن عائشة ، ثم قال ورواه العسكري . واللفظ عندهما عن عائشة أنها قالت : • ثم إن تعيم بن مسعود قال : يانبي الله إني أسلمت ولم أعلم قومي بإسلامي ، فمرني بما شئت ، فقال : أنت فينا كرجل واحد ، فخادع إن شئت ، فإنما الحرب خدعة • ، وأورده القرطبي بنحوه في تفسيره : ١٣٦/١٤ .

وأخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب الجهاد ، باب الحرب خدعة رقم (٣٠٣٠) : ١٥٨/١ ، ومسلم كتاب الجهاد ، باب جواز الخداع في الحرب : ٤٥/١٢ عن جابر وعن أبي هريرة بلفظ (الحرب خدعة) .

<sup>(</sup>١) في الأصل كما والتصويب من الإيجاز: ١٥٢.

 <sup>(</sup>Y) هو نعيم بن مسعود بن عامر بن أنيف بن ثعلبة من بني بكر بن أشجع ، يكنى أبا سلمة الأشجعي ،
 صحابي مشهور ، أسلم ليالي الخندق ، قتل في أول خلافة علي،قبل قدومه البصرة في وقعة الجمل ،
 وقيل:مات في خلافة عثمان .

ترجمته في : الاستيعاب : ٣/٧٥٥ - ٥٥٨ ، أسد الغابة : ٥/٨٤٨ ، الإصابة : ٣٨/٥٥ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه ابن إسحاق في السيرة ٢٤٧/٣، والطبري في تاريخه عن ابن إسحاق : ٢/٥٠، والبيهقي في دلائل النبوة : ٣/ ٤٤٥-٤٤٦ عنه ، واللفظ عندهم : «إنما أنت فينا رجل واحد فخذل عنا إن استطعت فإن الحرب خدعة » .

<sup>(</sup>٤) في الأصل الطارين والتصويب من الإيجاز: ١٥٢.

<sup>(</sup>ه) أي قرصة ، قال الأزهري : النهزة : اسم للشيء الذي هو لك معرض كالغنيمة ، والنهزة : القرصة تجدها من صاحبك ، يقال : قلان نهزة المختلس ، أي : هو صبيد لكل أحد ، تهذيب اللغة : ١٥٦/٦ ، اللسان : ٢١/٥٥ .

وإِلَّا لحقُوا ببلادِهم ، وخلُّوا بيَنكُم وبين الرَّجلِ ، ولاقبلَ لكُم بِه ، فلا [تقاتلُوا(۱)] حتَّى تأخذُوا رهناً مِنْ أشرافِهم ؛ لينا جِزُوا(۱) القتال .

ثمَّ أتى قريشاً وغطفانَ فذكَّرَهَم ودَّه لهُم ، فقالَ : بلغني أمرٌ أنصحُكم فيه ، فاكتمُوا عليَّ ، إنَّ معشرَ اليهودِ ندمُوا ، وترضَّوا محمداً على أنْ يأخذُوا منكُم أشرافاً ويدفعوهم إليه ، ثمَّ يكونونَ معه عليكُم .

فوقعَ ذلكَ مِنَ القوم، وأرسلَ أبُو سفيانَ ورؤوسُ غطفانَ إلى بنِي قريظةَ : أنَّا اسنَا بدارِ مقام ، وهلكَ الخفُّ والحافرُ ، فلنناجزْ محمداً فطلبُوا رهناً . [فقالَتْ [ققالَتْ مُ قريشٌ وغطفانُ : إنَّ حديثَ نعيمِ لحقٌ .

وتخاذلَ القومُ ، واتهم بعضُّهم بعضاً ﴿ وَكَفَى اللَّهُ ٱلْمُؤْمِنِينَ ٱلْقِتَالَ ﴾ (١) .

﴿ وَأَنْزَلَ ٱلَّذِينَ ظَلَهَ رُوهُ مِينَ أَهَلِ ٱلْكِتَكِ مِن صَيَاصِيهِم ﴾ [٢٦] مِنْ حصونِهم (٠)

<sup>(</sup>١) في الأصل تقابلوكم والتصويب من الإيجاز: ١٥٢.

 <sup>(</sup>٢) أي يباشروه ويوفوا به ، والمناجزة في القتال: المبارزة والمقاتلة ، وهو أن يتبارز الفارسان فيتمارسا
 حتى يقتل كل واحد منهما صاحبه أو يقتل أحدهما ، وتناجز القوم: تسافكوا دما هم كأنهم أسرعوا
 في ذلك ، اللسان (نجز): ٥/٤١٣ - ٤١٤ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل فقال والتصويب من الإيجاز: ١٥٣.

<sup>(</sup>٤) ينظر خبر نعيم بن مسعود في السيرة لابن هشام : ٢٤٧/٣ - ٢٥٠ ، تاريخ الطبري : ٢٠٠٠ - ١٥٠ ، تاريخ الطبري : ٢٠٩/٥ - ١٥ ، جوامع السيرة : ١٩٠ - ١٩١ ، دلائل النبوة للبيهقي : ٢٢٥/٥٤-٤٤٦، تفسير البغوي : ٢٢٩/٥-٢٤٠ . ثقسير القرطبي : ١٣٦/١٤-١٣٨، زاد المعاد : ٢٧٣/٣-٢٧٤ .

<sup>(</sup>ه) معاني القرآن القراء : ٢٤٠/٢ ، تقسير عبد الرزاق : ١١٥/٢ ، غريب القرآن اليزيدي : ٣٠٣ ، غريب القرآن القتبي : ٣٤٩ .

عنْ قتادة : نزلَ جبريلُ ورسولُ اللهِ في بيتِ زينبَ بنتِ جحشٍ ، يغسلُ رأسهُ ، فقالَ : عفا اللهُ عنكَ ، ما وضعتِ الملائكةُ سلاحَها منذُ أربعينَ ليلةً ، [فانهد (٢)] إلى بني قريظة ، فإنِّي قطعتُ أوتارَهم ، وقلعتُ أوتادَهم ، وتركتُهم في زلزالٍ وبلبال (٢) . فحاصرَهم النبيُّ عليهِ السلامُ ، ثمَّ قتلَ مقاتليهم ، وسبى . ذراريهم (١)

﴿ تُرِدْ نَ الْحَيَوْةَ الدُّنْ اَوْزِينَتَهَ ﴾ [٢٨]

قَالَ الحسن : تطلعَت نفسُ بعضِ نسائِه إلى الدنيا ، فنزلَتْ الآية .

<sup>(</sup>۱) هي زينب بنت جحش بن رياب الأسدية من أسد خريمة ، أم المؤمنين ( ٠٠ – ١٥هـ) ، إحدى شهيرات النساء في صدر الإسلام ، ويسببها نزلت آية إبطال التبني . توفيت وعمرها ٥٣ سنة . ترجمتها في الاستيعاب : ١١٤/٤ – ٢١٧ ، اسد الغابة : ١٢٥/٧ – ١٢٧ ، الإصابة : ١٢٥/٣ – ٢١٣ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل فانهذ وهو تصحيف ، وفي الإيجاز : ١٥٣ (فانهض) ،

ومعنى انهد : أي قم وانهض ، انظر اللسان (نهد) : ٢٩/٣ ، ٤٣٠ .

<sup>(</sup>٢) البلبال : شدة الهم والوسواس في الصدور ، وحديث النفس ، وبلبل القوم بلبلة وبلبالا : حركهم وهيجهم ، اللسان : (بلل) : ٦٩/١١ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الطبري عنه مطولاً وإسناده حسن : ٢١/٥٨, وحكاه عنه الماوردي في تفسيره : ٢١٧/٣ , وذكر نحوه الزجاج في معانيه : ٢٢٤/٤ ، وأخرجه بنحوه ابن سعد في الطبقات الكبرى من طريق كثير بن هشام ، ٢/٥٧ – ٧١ ، وأخرجه بنحوه ابن أبي شيبة في مصنفه عن عائشة رقم (١٨٦٧٣) ، وعن يزيد بن الأصم رقم (١٨٦٨١) : ٤٢٤/١٤ ، وزاد عزوه في الدر المنشور إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة : ٥/١٩٢٨ .

<sup>(</sup>ه) أخرجه الطبري في تفسيره بنحوه عنه وعن قتادة: ١٠٠/٢١ ، وإسناده صحيح إلى قتادة ، وينحوه مطولاً عن عمر: ٩٩/٢١، وأورده الماوردي بنحوه عن الحسن وقتادة: ٣١٨/٣، وأخرجه مسلم بنحوه مطولاً عن جابر بن عبدالله كتاب الطلاق ، باب تخيير المرأة لا يكون طلاقاً إلا بالنية: ١٠/ ٨٠-٨١، وانظر تفسير البغوى: ٥/ ٥٥٢، تفسير القرطبى: ١٦٢/١٤، البحر: ٧٧٧/٧

## ﴿ يُضَاعَفُ الْهَا ٱلْعَذَابُ [٣٠]

لأنَّ النعمةَ عندهُنَّ بصحبةِ الرسولِ/ أعظمُ ، والحجةَ عليهن ألزمُ ، وقالَ أبو عمرو : أقرأُ بالتشديدِ التفسيرِ بضعفينِ ، ولوْ كانَ مضاعفةً لكانَ . العذابُ ثلاثاً أوْ أكثرً (٢)

وبينَهُ أَبُو عبيدةَ فقالَ: التضعيفُ:جعلُ الشيءِ ضعفينِ ، والمضاعفةُ:أنْ يجعلُ إلى الشيء شيئينِ (٢).

﴿ فَلَا تَخْضَعْنَ بِٱلْقَوْلِ ﴾ [٣٢] لا تلنته .

﴿ قَوْلَامَّعْرُوفَا ﴾

صحيحاً غليظاً ، غيرَ مؤنسٍ مطمعٍ .

<sup>(</sup>١) هذا على قراءة نافع وعاصم وحمزة والكسائي وخلف ﴿ يضاعف ﴾ بالف وفتح العين ، وقرأ خارجة عن أبي عمرو بالألف والنون وكسر العين ، وقرأ ابن كثير وابن عامر بالنون وكسر العين مشددة ، وقرأ أبو جعفر وأبو عمرو ويعقوب بالياء وتشديد العين وفتحه .

المبسوط : ٣٠٠ – ٣٠١ ، الكامل في القراءات الخمسين : ل ٢٢٨/٧ ، البحر : ٢٢٨/٧ ، النشر : ٢٤٨/٧ ، النشر : ٢٤٨/٧ ، الإتحاف : ٣٥٢ – ٣٥٥ .

 <sup>(</sup>٢) حكاه عنه بنحوه القتبي في غريب القرآن: ٣٥٠، والطبري في تفسيره: ١٠١/٢١، وابن زنجلة في حجة القراءات: ٥٧٥، وانظر معاني القرآن النحاس: ٣٤٣/٥، تفسير القرطبي: ١١٥٥/١٤، البحر: ٢٢٨/٧٠.

<sup>(</sup>٣) المجاز: ١٣٦/٢ – ١٣٧ ، وحكاه عنه القتبي في غريب القرآن وضعفه: ٣٥٠ ، وحكاه عنه الطبري في تفسيره وضعفه: ١٣٠/٢١ ، والزجاج في معانيه وضعفه: ٢٢٦/٤ . قال النحاس في معانيه: ٥/٤٤٣ (التفريق الذي جاء به أبو عمرو لايعرف أحد من أهل اللغة علمته) . وقال القرطبي في تفسيره: ١٠٥/١٤ (وكذلك هو غيرصحيح ، وإن كان له باللفظ تعلق الاحتمال . وكون الأجر مرتين مما يفسد هذا القول؛ لأن العذاب في الفاحشة بإزاء الأجر في الطاعة)

[﴿ وَقَرْنَ ﴾ (١) [٣٣]

مِنْ ] (٢) وقرَ يقرُ وقوراً ووقاراً ، إذا سكنَ واطمأنَّ . أيْ : كنَّ نواتَ وقارٍ فلا تخففنَ (٢) بالخروج منَ البيوتِ (١) .

ويجوزُ مِنْ قَرَّ بالمكانِ يقرُّ .

وكانَ اقْرُرْنَ فتركُوا حرفاً مِنَ التضعيفِ ، كما قالُوا : « ظَلْتَ » فِي « ظَلْتُ » .

ثُمُّ نقلُوا حركَتُه إلىٰ القافِ ، واستغْنَوْا عَنْ [ألفِ (١)] الوصلِ فصارَ « قَرْنَ » وإنْ شئتَ قِرْنَ ، كمَا قُرِئَ ﴿ ظَلْتَ عليهِ عاكفاً ﴾ (١) بالكسرِ (١) والفتح .

<sup>(</sup>۱) قرأ أبو جعفر ونافع وعاصم ﴿ وقرن ﴾ بفتح القاف ، وقرأ الباقون ، وهبيرة عن حفص عن عاصم ﴿ وقرن ﴾ بكسر القاف .

المبسوط: ٣٠١، النشر: ٢٨/٢٢، الإتحاف: ٣٥٥.

<sup>(</sup>٢) زيادة من الإيجاز: ١٥٣ ٪

 <sup>(</sup>٣) كذا هنا ، وفي الإيجاز : ١٥٣ (تخفقن) ، والخفوق والخفق : الاضطراب وعدم الاستقرار ، انظر اللسان (خفق) : ٨٠/٨٠ .

<sup>(</sup>٤) معاني القرآن للفراء: ٣٤٢/٢ ، المجاز: ١٣٧/٢ ، غريب القرآن للسجستاني: ١٢٥ ، معاني القرآن للزجاج: ٢٢٥/٤ ، إعراب القرآن للنحاس عن الفراء وأبي عبيد: ٣١٣/٣ .

وانظر الغريب المصنف لأبي عبيد : ١٥٥٥/أ - ٢٥٥/ب ، وهذا على قرامة الفتح والكسر .

<sup>(</sup>ه) الحجة لابن خالويه: ٢٩٠ ، حجة القراءات: ٧٧ه - ٧٨ه ، الكشف: ١٩٨/٢ وهذا على قراءة الكسر (٢) في الأصل الألف والتصويب من المراجع التالية .

<sup>(</sup>٧) ينظر إعراب القرآن للنحاس : ٣١٣/٣ ، حجة القراءات : ٧٧ه ، مشكل إعراب القرآن : ٢/٧٧ه ، الكشف : ٢/٧٧ - ١٩٨٨ .

<sup>(</sup>٨) سورة له : أية : ٩٧ .

<sup>(</sup>٩) وهي قراءة ابن مسعود وقتادة والأعمش بخلاف عنه وأبي حيوة وابن أبي عبلة وابن يعمر بخلاف عنه. البحر: ٧٧٦/٧ .

﴿وَلَا تَبَرَّجَنَ ﴾ [٣٣]

لاتظهرنَ المحاسنَ ...

وقيلَ : لاتمشينَ بينَ يدَيْ الرجالِ .

﴿ وَمَاكَانَ لِمُؤْمِنِ وَلَامُؤْمِنَ قِلِامُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى أَلَّهُ ﴾ [٣٦]

فِي زينبَ بنتِ جحش وكانَتُ ابنتَ عمةِ رسولِ اللهِ ، خطبَها لزيدٍ بنِ حارثة ، فامتنَعَتْ وأخُوها (٢) عبدُ اللهِ (١)(٥) .

\_\_\_\_

<sup>(</sup>۱) المجاز : ۱۳۸/۲ ، غريب القرآن السجستاني : ۱۲۱ ، معاني القرآن الزجاج : ۲۲۰/۴ ، تفسير الماوردي عن النقاش : ۳۲۲/۳ .

<sup>(</sup>٢) معانى القرآن للزجاج: ٤/٥٢٥ ، تفسير الماوردي عن مجاهد: ٣٢٢/٣ .

<sup>(</sup>٣) ذهب الكوفيون إلى أنه يجوز العطف على الضمير المرفوع المتصل في اختيار الكلام ، نحو «قمت وزيد» وذهب البصريون إلى أنه لايجوز إلا على قبح في ضرورة الشعر ، وأجمعوا على أنه إذا كان هناك توكيد أو فصل فإنه يجوز معه العطف من غير قبح ، الإنصاف : ٢٧٤/٢ – ٤٧٥ وانظر : الكتاب : ٢٧٨/٢ – ٢٧٩ ، شرح الرضي على الكافية : ٢٩٤/١ ، شرح المفصل لابن يعيش : ٢٩٤/١ . ص وينظر ص : ٢٩٨٠ .

<sup>(</sup>٤) هو عبد الله بن جحش بن رياب بن يعمر الأسدي ، حليف بني عبد شمس ، أحد السابقين ، هاجر إلى الحبشة ، ثم هاجر إلى المدينة وشهد بدراً ، واستشهد يوم أحد ، يعرف بالمجدع في الله لأنه مثل به يوم أحد وقطع أنفه وأذنه .

ترجمته في الاستيعاب: ٢٧٢/٢ - ٢٧٤ ، الإصابة: ٢٨٦/٢ - ٢٨٧ .

<sup>(</sup>٥) أخرجه الدارقطني بنحوه في سننه كتاب المهر رقم (٢٠٦) : ٣٠١/٣ عن الكميت بن زيد عن مذكور مولى زينب بنت جحش عنها ، وأخرجه الطبري في تفسيره بنحوه عن ابن عباس ومجاهد وقتادة : ٢٢/٣ - ١٠ ، والطبراني في الكبير عن الكميت رقم (١٠٩) : ٢٩/٢٤ - ١٠ وقال في المجمع : ٢٤٧/٩ (وفيه حفص بن سليمان وهو متروك وفيه توثيق لين) . وقال عبد الحميد السلفي : قلت : وحسين بن أبي السرى ضعيف .

<sup>72/</sup> وأخرجه البيهقي في سننه ، كتاب النكاح ، باب لايرد نكاح غير الكفو إذا رضيت به الزوجة : 72/ – 7 عن الكميت به ، ثم قال : وهذا وإن كان إسناده لاتقوم بمثله حجة ، فمشهور أن زينب بنت

﴿ وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِى أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ ﴾ [٣٧]
 أيضاً فيها .

﴿ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا ٱللَّهُ مُبْدِيهِ ﴾

مِنَ الميلِ إليها وإرادةِ طلاقِها(١).

وقالَ الحسنُ : هو ما أعلمُه الله أنَّها ستكونُ زوحته "

﴿ فَلَمَّا قَضَى زَنْدُ مِنْهَا وَطُرًا ﴾

جحش وهي من بني أسد بن خزيمة ... كانت عند زيد بن حارثة حتى طلقها ، ثم تزوج رسول الله كان بها .

وأورده الماوردي في تفسيره عن ابن عباس ومجاهد وقتادة: ٣٢٦/٣ ، والزمخشري في الكشاف: ٣٦١/٣ ، قال ابن حجر - رحمه الله - في الكافي الشاف: ٣٩/٣٥ : (لم أجده موصولا ، وأوله في الدارقطني من رواية الكميت ... الحديث وإسناده ضعيف ، ... نعم أخرجه ابن أبي حاتم عن مقاتل بن حبان مقطوعاً) .

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره عن قتادة: ۱۱۷/۲ ، وأخرجه الطبري في تفسيره عنه: ۱۰/۲۲ – ۱۰/۲۲ ، وحكاه الماوردي في الكبير عنه رقم (۱۱۳ ، ۱۱۴): ۱۸/۲۵ – ۶۲ ، وحكاه الماوردي في تفسيره عن ابن جريج: ۳۲۷/۳ ، والبغوي في تفسيره: م۱۸/۲۶ ، والقرطبي في تفسيره: ۱۸۸/۱۶

<sup>(</sup>Y) حكاه الماوردي في تفسيره عنه: ٣٢٧/٣ ، وذكر الفراء في معانيه نحوه: ٣٤٣/٢ ، وأخرجه الطبري في تفسيره عن علي بن حسين : ١١/٢٢ ، والجصاص في أحكام القرآن عن الحسين: ٣٦٠/٣ ، والبيهقي في دلائل النبوة: ٣٤٦/٣ عنه ، وأورده ابن كثير في تفسيره: ٣٩٣/٣ ، وعزاه إلى ابن أبي حاتم عن السدي ، والبداية والنهاية: ١٤٥/٤ – ١٤٦ ، وذكره ابن حجر في قتح الباري: ٢٣٢/١ ، واختاره أبو حيان في البحر: ٣٣٤/٣ قال: وهو الذي عليه أهل التحقيق .

أيْ : مِنْ طلاقِها ، عَنْ قتادةً  $^{(1)}$  . وعنْ مقاتلٍ : مِنْ نكاحِها $^{(1)}$  .

والروايةُ الصحيحةُ: مَا حدَّثَ أنسٌ أنَّه خطبها لرسولِ اللهِ ، ثمَّ قبلَ العقدِ ، خطبها لزيدٍ ؛ لِمَا كانَ مِنْ أمرِ زيدٍ ، واختيارِ رسولِ اللهِ على أبيهِ . وقولِ رسولِ اللهِ : أثرني على أبيهِ أبيهِ أبيهِ ، فسأُوثرُه على ما أخطبُ لنفسي ، وأزوجُ منْهُ ابنتَ اللهِ : أثرني على [أبيه (۱)] ، فسأُوثرُه على ما أخطبُ لنفسي ، وأزوجُ منْهُ ابنتَ [عمَّتي (۱)] ؛ لئلاَّ يسبقني أحدُ إلى فضلٍ ، فأجابَتِ المرأةُ على كراهةٍ شديدةٍ ، ومَا وافقتها صحبتُه / ؛ [لما (۱)] تقدَّمَ لها مِنْ رغبةِ رسولِ اللهِ فيها .

وأوحَى اللهُ إليهِ [لتنكحنَّها ولتصيرَنَّ [1] مِنْ أمهاتِ المؤمنينَ ، فمذلكَ الَّذِي كانَ يخفِيه عنْ زيدٍ حياءً ، إلى أَنْ أمرَهُ اللهُ (٢)

<sup>(</sup>۱) أخرجه عنه بنحوه عبد الرزاق في تفسيره: ۱۱۷/۲ ، والطبري في تفسيره: ۱۱/۲۲ ، وأخرجه الطبراني عنه في الكبير رقم (۱۱۳ ، ۱۱۶): ۱/۲۶ – ۲۲ ، قال في المجمع: ۱۱/۳ (رواه الطبراني من طرق ورجال بعضها رجال الصحيح) ، وحكاه عنه الماوردي في تفسيره: ۳۲۷/۳ ، والقرطبي في تفسيره: ۱۹۲/۱۲ ، وانظر البحر: ۲۳۰/۳ .

<sup>(</sup>٢) حكاه عنه الماوردي في تفسيره: ٣٢٧/٣ ولفظه (أنه الحاجة) ، وانظر تفسير القرطبي: ١٩٤/١٤ ، البحر عن ابن عباس: ٢٣٥/٧ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل أبي وهو تصحيف

<sup>(</sup>٤) في الأصل عمي وهو تصحيف ،

<sup>(</sup>ه) في الأصل (ولما) والصواب حذف الواو ليستقيم السياق .

<sup>(</sup>٦) ني الأصل التنكحنه والتصيرين وهو تصحيف.

﴿ وَكَانَ أَمْرُاللَّهِ قَدَرًا مُقَدُورًا ﴾ [٣٨] جارياً علىٰ تقديرٍ وحكمةٍ .

﴿ مَّا كَانَ مُحَمَّدُ أَبَا أَحَدِمِّن رِّجَالِكُمْ ﴾[٤٠]

الحسنُ والحسينُ إذْ ذاكَ [لمْ (١)] يكونَا رجلين .

﴿ وَدَعَ أَذَنَهُمْ ﴾ [٤٨] المنين (٢) .

وقيلُ : لاتحزنْ ، وكِلْهُم إلينا فأنا حسبُك وحسيبُهم .

قال الهيشمي في مجمع الزوائد: ٩٢/٧ (رواه الطبراني بأسانيد ، ورجال بعضها رجال الصحيح) . وأورده السيوطي في لباب النقول: ١٧٤ وقال: أخرجه الطبراني بسند صحيح عن قتادة .

والرواية المعروفة عن أنس بن مالك رضي الله عنه هي كما أخرجها البخاري في صحيحه ، كتاب التفسير ، باب ﴿ وتخفي في نفسك ما الله مبديه ﴾ رقم ( ٤٧٨٧) : ٨٣/٨ ، قال : « إن هذه الآية ﴿ وتخفي في نفسك ما الله مبديه ﴾ زات في شأن زينب بنت جحش وزيد بن حارثة » .

وأخرج مسلم في صحيحه ، كتاب النكاح ، باب زواج زينب بنت جحش ونزول الحجاب : ٢٢٧/٩ - ٢٢٨ ، والنسائي في سننه ، كتاب النكاح ، باب صلاة المرأة إذا خطبت واستخارتها ربها رقم ٢٢٥١) : ٢٩٨١ ، وأحمد في مسنده : ١٩٥/٣ عن أنس رضي الله عنه قال : لما انقضت عدة زينب قال رسول الله كالله لزيد : فاذكرها علي ، قال : فانطلق زيد حتى أتاها وهي تخمر عجينها ، قال : فلما رأيتها عظمت في صدري حتى ما أستطيع أن أنظر إليها أن رسول الله ذكرها ، فوليتها ظهري ونكصت على عقبي ، فقلت : بازينب أرسل رسول الله يذكرك ، قالت : ما أنا بصائعة شيئاً حتى أؤامر ربي ، فقامت إلى مسجدها ، ونزل القرآن ، وجاء رسول الله في فدخل عليها بغير إذن ، ... » .

<sup>(</sup>١) في الأصل لا والتصويب من الإيجاز: ١٥٣.

<sup>(</sup>٢) تفسير عبد الرزاق عن قتادة : ١١٩/٢ ، تفسير الطبري عنه : ١٤/٢٢ ، تفسير الماوردي عن قتادة وقطرب : ٣٣١/٣ ، تفسير البغوي عن ابن عباس وقتادة : ه/٢٦٦ .

﴿ مِنْعِدَةٍ تَعْنَدُّونَهَا ﴾ [٤٩]

تفتعلونَ مِنَ العدِّ ، أَيْ : تحسِبُونَها ، عددَتُ واعتدَدْتُ ، مثلُ: حسبتُ واحتسَبْتُ . مثلُ: حسبتُ واحتسَبْتُ

﴿ تُرْجِى ﴾ <sup>(۲)</sup> [۱٥]

ر تؤخر ،

﴿ وَتُنْوِي ﴾ ر

رہ تضم

ومعناهمًا: الطلاق والإمساك.

وقالَ الحسنُ : النكاحُ وتركه .

﴿ وَمَنِ ٱبْنَعَيْتَ مِمَّنَ عَزَلْتَ ﴾ [٥١]

أي: طلبت إصابته بعد العزل ﴿ فَلَاجُنَاحَ ﴾ .

<sup>(</sup>١) المحرر الوجيز : ٨٣/١٣ ، إملاء مامن به الرحمن : ١٩٦/٤ .

<sup>(</sup>٢) قرأ ﴿ ترجئ ﴾ بالهمز ابن كثير وأبو عمرو وابن عامر وأبو بكر ويعقوب ، والباقون بغير همز .

المبسوط : ٣٠١ – ٣٠٢ ، الكامل في القراءات الخمسين : ل ١٠٣/ب ، النشر : ٣٤٩/٢ ، الإتحاف :
٣٥٦ .

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري عن ابن عباس : ١٨/٢٢ - ١٩ ، تفسير الماوردي عنه : ٣٣٣/٣ - ٣٣٤ ، المحرر الوجيز : ٣٨/١٣ .

<sup>(3)</sup> أخرجه عنه الطبري في تفسيره: ١٩/٢٢ ولفظه (كان نبى الله المناقبة إذا خطب امرأة لم يكن لرجل أن يخطبها حتى يتزوجها أو يتركها) ، وأورده السيوطي في الدر المنثور وزاد عزوه إلى عبد بن حميد عنه: ٥/ ٢١٠ ، وحكاه عنه الماوردي في تفسيره: ٣٣٤/٣ ، والبغوي في تفسيره: ٥/ ٢٦٠ ، وابن عطية في المحرر الوجيز: ٨٨٨/١٣ ، وابن الجوزي في زاد المسير: ٢٧٠١ ، وقال: (وأكثر العلماء على أن هذه الآية نزلت مبيحة لرسول الله الله مصاحبة نسائه كيف شاء ، من غير إيجاب القسمة على والتسوية بينهن) . وإسناده عند الطبري ضعيف لعنعنة قتادة عنه .

﴿ ذَالِكَأَدُنَا أَن تَقَدَّ أَعَيْنُهُنَّ ﴾

أيْ : إِذَا عَلَمْنَ أَنَّكَ لاتطلقُهِنَّ ، وأنَّكَ لاتتزوجُ عليهنَّ .

﴿ لَا يَعِلُ [لَكُ ] ٱلنِّسَاءُ مِنْ بَعْدُ ﴾ [٥٦]

أيْ : منْ بعدِ هٰؤلاءِ التسعِ ، والمعنَى فيهِ أنَّه لمَّا خَيَّرهُنَّ فاخترْنَه ، أُمِرَ أنْ يكتفِي بِهنَّ .

وإنَّما جاء لايحل اللهاء للذهابِ إلى الجمعِ في النساءِ ، لا الجماعةِ ، أوْ الله ضميرِ مضافِ محذوفٍ .

كأنَّه : لا يحلُ لكَ نكاحُ النساءِ ، أو جميعُ النساءِ ، أو شيءٌ مِنَ النساءِ . .

﴿ غُيْرَنَظِرِينَ إِنَنْهُ ﴾ [٥٣]

غيرَ منتظرينَ حينَه ووقتَه .

﴿ ذَالِكَ أَدُنَىٰ أَنْ يُعْرَفِنَ ﴾ [٥٩] أَن يُعْرَفِنَ ﴾ [٥٩] أَيْ: الحرةُ من الأمةِ (٠٠).

وقيل : الصالحات من المتبرجات .

<sup>(</sup>١) زيادة من القرآن

<sup>(</sup>٢) وهمي قراءة الجمهور ، بينما قرأ أبو عمرو ويعقوب (لاتحل) بالتاء .

المسوط: ٣٠٢ ، النشر: ٣٤٩/٢ ، الإتحاف: ٣٥٦ .

<sup>(</sup>٣) ينظر ماسبق في إعراب القرآن للنحاس: ٣٢٢/٣ ، الحجة لابن خالويه: ٢٩١ ، حجة القراءات: ٧٩ ، الكشف: ١٩٩/٧ ، تفسير القرطبي: ٢٢١/١٤ .

<sup>(</sup>٤) المجاز : ١٤٠/٢ ، غريب القرآن للقتبي : ٣٥٢ ، تفسير الماوردي عن قتادة : ٣٣٥/٣ .

<sup>(</sup>ه) تفسير عبد الرزاق عن الحسن: ۱۲۳/۲ ، تفسير الطبري عن أبي منالج: ٣٤/٢٢ ، تفسير الماري: ٣٢١/٢٥ ، تفسير الماري: ٣٢١/٢٥ .

<sup>(</sup>٦) تفسير الماوردي : ٣٣٩/٣ ، تفسير الرازي نحوه : ٢٣١/٢٥ .

﴿ ءَاذَوْأُمُوسَىٰ ﴾ [٦٩]

اتهمُوه بقتلِ هارونَ ، فأحياهُ الله فبرأُه ثمَّ مات .

﴿ إِنَّا عَرَضْهِنَا ٱلْأُمَانَةُ ﴾ [٧٢]

على طريق المثل والاستعارة ، أي : لو كانت السموات والأرض مِنْ أهلِ الأمانة ؛ لأشفقنَ منها معَ عظيم هيئتها ، ووثاقة [بنيتهما (٢) (٢) ، كما قال / (١) :

<sup>(</sup>١) أضرجه الطبري عن ابن عباس عن على : ٣٧/٢٢ ، والصاكم في المستدرك ، كتاب التاريخ : ٥٧٩/٢ ، وقال : صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ، وأورده ابن حجر في فتح الباري : ٨/٤٢٥ ، وقال : وقد روى أحمد بن منيع في مسنده ، والطبري وابن أبي حاتم بإسناد قوي عن ابن عباس عن علي (وذكر الحديث) ، وأورده الماوردي في تفسيره عن ابن عباس عن على : ٣٤١/٣ - ٣٤٢ ، وذكره البغوي في تفسيره : ٥/٨٧٨ ، والزمخشري في الكشاف : ٢٧٦/٣ ، وابن الجوزي في زاد المسير عن علي : ٢٥/١٦ ، والمشهور في تفسير الآية ، ماجاء في الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب أحاديث الأنبياء ، باب (٢٨) حديث رقم (٣٤٠٤) : ٢٦٦/٦ ، وكتاب التفسير ، باب ﴿ لاتكونوا كالذين آذوا موسى ﴾ رقم (٤٧٩٩) : ٨/٣٤ه ، والترمذي ، كتاب التفسير ، باب من سورة الأحزاب رقم (٣٢٢١) : ٥/٩٥٥ - ٣٦٠ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله على « إن موسى كان رجلا حيياً ستيراً ، لايرى من جلده شيء استحياء منه ، فأذاه من آذاه من بني اسرائيل ، فقالوا : مايستتر إلا من عيب بجلده ، إما برص وإما أدره ، وإما آفة ، وإن الله أراد أن يبرئه مما قالوا لموسى ، فخلا يوما وحده ، فوضع ثيابه على الحجر ، ثم اغتسل ، فلما فرغ أقبل إلى ثيابه ليأخذها ، وإن الحجر عدا بثوبه ، فأخذ موسى عصاه وطلب الحجر ، فجعل يقول: ثوبي حجر، ثوبي حجر، حتى انتهى إلى ملا من بني إسرائيل فرأوه عريانا أحسن الناس خُلقًا وأبرأه مما كانوا يقولون ، وقام الحجر فأخذ ثوبه فلبسه ، وطفق بالحجر ضربا بعصاه ، فو الله إن بالصجر لندبا من أثر ضربه ثلاثًا أو أربعا أو خمسا ، فذلك قوله : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تكونوا كالذين أنوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها ﴾.

قال ابن حجر: لامانع أن يكون للشيء سببان فأكثر.

<sup>(</sup>٢) في الأصل بينهما ولعل الصواب ما أثبت ليستقيم المعنى .

<sup>(</sup>٣) أمالي المرتضي : ٢٠٩/٢ ، تفسير القرطبي عن القفال : ١٥٥/١٤ ، البحر : ٢٥٣/٧ - ٢٥٤ .

<sup>(</sup>٤) هو الصمة القشيري كما في الطرائف الأدبية .

٩٥٧ - أمّا وجَسَلالِ اللهِ لوْ تذكرِينَنسِي [كذكريكِ (١)] ما نَهْنَهْتِ للعَيْنِ مَدْمَعًا ٩٥٦ - فقالَتْ: بلكي واللهِ ذكراً لو انّهُ

تضمَّنُهُ مِنمُ [الصَّفَا"] لتميدُّعًا

إِلاَّ أَنَّ الشَعرَ وأمثالَه معلقٌ بشرطِ « لو يكون » ، فيجوزُ أنْ يقالَ : إنَّه الايكونُ .

وعرضُ اللهِ الأمانةَ قدْ كَانَ ؛ لأنَّهُ مِنَ المحالِ أنْ يقولَ : ﴿ عُرَضْنَا ٱلْأُمَانَةُ

﴾، ولم يعرضها لامجازاً ولا حقيقة .

فعندَ ذَلْكُ يقدرُ محذوفٍ فِي ﴿ فَأَبَيْنَ ﴾ ، أيَّ : فأبَيْنَ خيانَتَها بدليلِ قولِه عزَّ وجلَّ : ﴿ قَالَتَا أَنْيُنَا طَآبِعِينَ ﴾ ﴿ وَاللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَيْهُ عَلَيْكُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلْمُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَيْهُ عَلَّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَّهُ عَ

وتكونُ الأمانةُ ما أودعها اللهُ فِي العالمِ من دلائلِ التوحيدِ أنْ يظهرُوها ، فأظهروها ، [إلاَّ الإنسانَ فإنَّه جحدَها ، وحملُ الخيانةَ فيما حمل مِنُ الأمانةِ (٥) .

<sup>(</sup>١) في الأصل كذكراك، الصفاء والتصويب من المراجع التالية.

<sup>(</sup>٢) الأغاني: ٦/١ ( يصب على صم) ، أمالي المرتضي: ٢٩/١؛ ، الطرائف الأدبية: ٧٩ (ما كفكفت، أدمعا ، يصب على الصخر الأصم تصدعا) ، شعر يزيد بن الطثرية: ٣٢ (يصب على صم الصفا) ، ٨٨ (أدمعا ، يصب؛ الصخر الأصم) وفيهما (كفكفت) .

<sup>(</sup>٢) سورة فصلت : آية : ١١ .

<sup>(</sup>٤) زيادة من الإيجاز : ١٥٤ .

<sup>(</sup>ه) تفسير الماوردي عن بعض المتكلمين : ٣٤٢/٣ - ٣٤٣ ، تفسير البغوي : ٢٨٠/٥ ، تفسير القرطبي عن بعض المتكلمين : ٢٠٥/١٤ ، وانظر الكشاف : ٢٧٧/٣ ، والبحر : ٢٥٤/٧ .

أَوْيِقَالُ: إِنَّ هَذَا العرضَ ، بمعنى المعارضةِ ، أيْ : عورضَتِ السمواتُ والأرضُ ، وقويسَتْ بثقلِ الأمانةِ ، فكانتِ الأمانةُ أوزنَ وأرجَح ؛ لعظمِ مقدارِها ، وتغليظِ أحكامها .

﴿ فَأَبَيْكَ أَن يَحْمِلُنَهَا ﴾ لم يوازنّها ، ﴿ وَأَشْفَقُنَ مِنْهَا ﴾ أي : خسفن ، على المجازِ (١) : كما قيلً :

٩٥٩ - يُرِيدُ الرمْحُ قلبَ أبِي براءِ ويرغَبُ عَنْ دماء بني عقيلِ

وعنِ القاضِي أبِي القاسمِ الداوودِي : أنَّ هٰذِهِ الأمانةَ هيَ القُوى الثلاثةُ ، التِي في الإنسانِ : قوةُ العقلِ ، وقوتَا الشهوةِ والغضبِ ، فإنَّه لمْ يحملُ جميعَها مِنْ بينِ السمواتِ والأرضِ أحدُ سوى الإنسانِ . وهذا الإنسانُ الضعيفُ الظلومُ الحاملُ مَا [لا أ] تحملُه السمواتُ والأرضُ مِنْ هٰذِهِ القوى الثلاثةِ المتضادةِ ، شبّة في رموزِ الحكماءِ ببيتٍ فيهِ ملكُ ، وخنزير وسبعٌ ، فالملكُ عقلُه ، والخنزيرُ شهوتُه ، والسبعُ غضبُه .

وقالُوا : أيُّ الثلاثةِ غلبَتُ فالبيتُ له .

<sup>(</sup>۱) تفسير الماوردي عن ابن بحر: ٣٤٣/٣ ، المحرر الوجيز: ١٠٦/١٣ ، تفسير القرطبي: ١٠٦/١٤ ، و١٠٦/١٤ ، المحرد البحر: ٧٠٤/٧ .

<sup>(</sup>٢) هو الحارثي كما في المجاز .

<sup>(</sup>٣) المجاز : ١/٠١١ ، تأويل مشكل القرآن : ١٣٣ ، تفسير الطبري : ١٨٦/١٥ ، معاني القرآن الزجاج : ٢٠٦/٣ ، تفسير القرطبي : ٢٦/١١ وفيها جميعاً (صدر أبي براء) ، اللسان (رود) : ١٨٩/٣ (صدر ، ويعدل عن دماء) .

<sup>(</sup>٤) زيادة يقتضيها السياق .

فليتَ عقله (١) إذا تُبتَ لمغالبةِ العدوييْنِ النَّدينِ يجاذبانِهِ إلى هلاكِهِ ختلًا (٢)، ويساكنانِه أبداً .

وأمَّا إذا كان/ناقصاً جهولاً ضعيفاً بينَ قويَيْنِ ظلومَيْنِ على ماهوَ الأغلبُ في الناسِ ، فهناكَ كلُّ شرِّ وفسادٍ ، [إذ () قيلَ : ويلُ للقويِّ بينَ الضعيفينِ ، فكيفَ للضعيفِ بينَ القويينِ ()

# [ تهت سورة الأحزاب ]

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ولعله (فليت عقله كان تاماً قوياً ، إذا ثبت ... النم) .

<sup>(</sup>٢) أي مخادعة . يقال : ختله يَخْتُله ويختِله خَتْلاً وَخَاتِله : خدعه عن غفلة . انظر اللسان (ختل) : (١٩٩/١١ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل إذا وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٤) ينظر ماسبق في كتاب تاريخ البيهقي : ١٠٦ - ١٠٧ مع تغيير يسير في العبارة ، خلق الإنسان للمؤلف : ٤/١٠١ .



﴿ وَلَهُ الْخَمْدُ فِى الْآخِرَةَ ﴾ [١] هـق حمدُ أهـلِ الجنةِ سروراً بالنعيمِ مِنْ غيرِ تكليفٍ ٢٠٠

﴿ يَعْلَمُ مَا يَلِحُ فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ [٢]

مِنَ المطرِ .

﴿ وَمَا يَخْرُجُ مِنْهَا ﴾

مِنُ النباتِ .

﴿ وَمَا يَنزِلُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ ﴾

مِنَ الأقضية والأقدارِ .

﴿ وَمَا يَعْرُجُ فِيهَا ۗ ﴾

<sup>(</sup>١) في الأصل السبأ والتصويب من الإيجاز: ١٥٤.

مِنَ الأعمالِ<sup>(١)</sup> .

﴿ أَفَامَ يَرُواْ إِلَى مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ ﴾ [٩]

أيْ : ألا ترونَ أنَّا إنْ نشأ نعذبُهم فِي الأرضِ أو فِي السماءِ .

﴿ أُوِّي مَعَكُمُ ﴾ [١٠]

رجِّعِي التسبيح (٢)

والأوبُ: الرجوعُ ، والتأويبُ: السيرُ إلى الليلِ ، أيْ : سبَحِي مِنَ الصبِعِ إلى الليلِ ، أيْ : سبَحِي مِنَ الصبِع

٩٦٠ - لَحِقْنَا بِحَيِّ أُوَبِّوا السَّيْرَ بِعَدَمَا

رَفَعْنَا شُعَاعَ الشَّمْسِ والطَّرْفُ مَجْنح

٩٦١ - فَيِنلُنَا غِرَاراً مِنْ حَدِيثٍ نَقُبُ وَدُهُ

كمَا اغتَرَّ بِالنَّصِّ القَضيبُ الْمُسَمِّع

والأول في غريب القرآن للقتبي : ٣٥٣ ، تفسير القرطبي : ٢٦٥/١٤ وفيهما (دفعنا ، يجنح) ، البحر المحيط : ٢٦٣/ (تجنح) ، ونسب فيها كلها لابن مقبل وكذا الأنواء : ١٤ ، وذيل ديوان ابن مقبل : ١٤ وفيهما (دفعنا) ، وديوان سلامة بن جندل : ٩٥ (دفعنا ، أو كاد يمصح) .

\_ 1184 \_

<sup>(</sup>١) تفسير الماوردي : ٣٤٥/٣ ، تفسير البغوي : ٥٢٨١ ، زاد المسير : ٥٣٢/٦ .

<sup>(</sup>Y) وتتمة الآية : ﴿ وما خلفهم من السماء والأرض إن نشأ نخسف بهم الأرض أو نسقط عليهم كسفأ من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب ﴾ .

<sup>(</sup>٣) كذا هنا ، وفي الايجاز : ١٥٥ (رجعي بالتسبيح) ، وجاء في البحر : ٢٦٢/٧ (رجعي معه التسبيح فعدي بالتضعيف) .

<sup>(</sup>٤) ينظر جمهرة ابن دريد : ٢/٢٠٥ ، الصحاح : ١/٨٨ ، تهذيب اللغة : ٥١/٨٠٨ ، اللسان : ١/٠٢٠ .

<sup>(</sup>٥) الديوان: ٣٩ (كما اغبر ، دفعنا) .

﴿ وَٱلطَّيْرَ ﴾

نصب (١) : بالعطفِ على موضعِ المنادي (٢) .

أو على المفعولِ معَهُ ، أي : سخرناً لهُ الجبالَ وسخرنا معَهُ الطير (٢) .

﴿ وَقَدِّرُ فِي ٱلسَّرَّدِّ ﴾ [١١]

وهوَ دفعُ المسمارِ في ثقبِ الطُّقةِ .

والتقديرُ فيهِ: أنْ يجعلَ المسمارَ على قدرِ الثقبِ ، لاَ دقيقاً فيقلقُ ، ولاَ غليظاً فيفصمُهُ . قالَ الشماخُ :

٩٦٢ - شككُن بأحساء الذنابِ على هدى (٥) كما تابعت سَرْدَ العنانِ الخوارِزُ

والثاني: في مجالس العلماء: ١٠٢ (كما اغتر) كما هنا.

قال القتبي: التأويب: سير النهار إلى الليل، دفعنا شعاع الشمس بالراح لنستمكن من النظر إليها، والطرف مجنح: أي ممال إليها ينظر متى تغيب.

(١) وهي قراءة الجمهور ، ورويس عن يعقوب ، بينما قرأ روح وزيد عن يعقوب بالرقع . المبسوط : ٣٠٤ ، البحر : ٢٦٢/٧ ، النشر : ٣٤٩/٢ ، الإتحاف : ٣٥٨ .

(٢) الكتاب: ٢/١٨٦ – ١٨٧ ، إعراب القرآن للنحاس عن سيبويه : ٣٣٤/٣ ، معاني القرآن للزجاج عن البصريين : ٢٤٣/٤ ، مشكل إعراب القرآن عنه : ٢/٣٨٥ ، البيان في غريب إعراب القرآن : ٢٧٥/٥ . ٢٧٠٠ .

(٣) معاني القرآن للزجاج: ٢٤٣/٤ ، إعراب القرآن للنحاس: ٣٣٤/٣ ، البحر عن الزجاج: ٢٦٣/٧
 وقال: « وهذا لايجوز لأن قبله معه ، ولا يقتضي الفعل اثنين من المفعول معه إلا على البدل أو
 العطف ، فكما لا يجوز جاء زيد مع عمر ومع زينب إلا بالعطف . كذلك هذا .

(٤) معاني القرآن للفراء: ٣٥٦/٢ ، تفسير الطبري: ٤٧/٢٢ ، ثمار القلوب: ٥٦ ، تفسير القرطبي: ٤ ٢٦٧/١٤ .

# ﴿ وَأَسَلْنَا لَهُ عَيْنَ ٱلْقِطْرِ ﴾ [١٢]

سالَتْ لهُ القطرُ ، وهوَ النحاسُ مِنْ عين فيما وراءَ أندلسَ بمسيرةِ أربعةِ أشهرِ (۱) منني منه قصراً ، [وحصرُ (۱) فيها مردة الشياطينِ ، ولابابَ لهذا القصرِ ، فُكِرُ ذٰلكَ فِي حكايةٍ طويلةٍ مِنْ أخبارِ عبدِ الملكِ بنِ مروانَ ، وأنَّ مَنْ جرَّدَهُ لذٰلكَ تسوَّرها مِنْ أصحابِه عددٌ ، فاختطفُوا فكرَّ راجعاً (۱) .

﴿ كَالْجُوَابِ ﴾ [١٣]

كالحياض/يجمع فيها الماء (١) . قالَ كثير :

(٥) الديوان : ١٩٤ ، جمهرة أشعار العرب : ٨٣٤/٢ ( ركبنا الذنابي فاتبعن به الهدى ) ، أساس البلاغة : ٢٩٢ ، للحكم : ١١١/١ ، اللسان (عرق) : ٢٤٧/١٠ وفيهما ( كما شك في ثني العنان ) .

شككن الذناب: أي جعلنها على استقامة ونظم واحد ، أحساء هنا : موضع ، الذناب جمع ذنب وهو ذيل ، على هدى : أي على اهتداء ، والسرد : الخرز ، يصف أتنا ويشبه تتابعهن واحدة في إثر واحدة على نسق واحد - عندما أحسسن بالصائد فنفرن منه - بخرز العنان ، في استوائه .

(١) والذي جاء في جميع المراجع أن العين كانت بأرض اليمن ، وقيل : هي عين بأرض الشام . انظر تفسير الطبري : ٤٨/٢٢ ، تفسير الماوردي : ٣٥٠/٣ ، تفسير البغوي : ٥/٢٢٠ ، تفسير القرطبي : ٢٧٠/١٤ ، تفسير ابن كثير : ٣٩٩/٣ .

- (٢) في الأصل (وحصرا) والتصويب من الإيجاز: ٥٥٥.
- (٢) لم أقف على هذه الحكاية في شيء من الكتب المعتمدة ، ولعلها من الأساطير المتداولة في ذلك العصر .

ومما يرجح عدم صحة هذه الرواية ماجاء فيها أن عين القطر كانت فيما وراء أندلس ، ولم يقل بهذا أحد ممن وقفت على كتبهم من العلماء المعتبرين . والله أعلم .

(٤) معاني القرآن للفراء: ٣٥٦/٢ ، المجاز: ١٤٤/٢ ، غريب القرآن السجستاني: ١٢٧ ، تفسير الطبري: ٤٩/٢٢ .

٩٦٣ - أَتَيْتُكَ والعُيونُ مُفَدَّحَاتُ هواربُ فِي جماجمُ كالجوابِ

﴿ وَقُدُورِ رَّاسِكَتٍّ ﴾

لاتزولُ عن أماكنِها (٢) . كما قالَ بعضُ بني منقرٍ : ٩٦٤ - يَفُرِّجُ مابَيْنَ الأثانِي ويذبلُ

ومثلُ ذُرَاها راسياتٌ قدورُنا

٩٦٥ - فأضيافُناً فِي المَّدْلِ حولَ خبائِنا واعداقُنا مِنْ خوفِنا ما نَطُورُنا<sup>(٢)</sup>

﴿ أَعْمَلُواْءَالَ دَاوْرِدَشُكُواْ ﴾

أيْ : اعملُوا الأجلِ شكرِ اللهِ ، فيكونُ مفعولاً لهُ ، كقولِكَ : جئتُك حباً (١) .

<sup>(</sup>۱) ليس في ديرانه

مقدحات : غائرة ، اللسان (قدح) : ١/٢٥٥ .

<sup>(</sup>٢) معاني القرآن للفراء: ٢/٢٥٦ ، غريب القرآن السجستاني: ١٢٧ ، غريب القرآن للقتبي: ٣٥٤ .

<sup>(</sup>٣) لم أجدهما في غيرهذاالكتاب٠

يقرج: لعله من تقريج الكرب والهم ، الأثاني: قرية وأكيمات لبني كليب بن يربوع بالوشم من أرض اليمامة ، وتسمى أيضا أثيفية ، وأثيفيات وأثيفات ، وإنما شبهت باثا في القدر ! لانها ثلاث أكيمات . ويذبل : اسم جبل مشهور الذكر بنجد في طريقها ، وقيل : جبل لباهلة ، ومثل ذراها : أي جبال الأثاني ويذبل ، راسيات : ثابتات لاتحمل ولاتحرك لعظمها ، للحل : الجدب ، نطورنا لعلها تصحيف : تطورنا : أي تقربنا ، يقال : فلان لايطورني : أي لايقرب طواري ، والطوار ، فناء الذار .

<sup>(</sup>٤) معاني القرآن للزجاج : ٢٤٦/٤ ، إعراب القرآن للنحاس عن الزجاج : ٣٣٧/٣ ، البيان في غريب إعراب القرآن : ٢٧٧/٢ ، إملاء مامن به الرحمن : ٢٠٧/٤ .

ويجوزُ مفعولاً به كانّه اعملُوا عملًا (۱) دونَ ذلك ، عملُ الأركان (۱) .

ومثلُ هٰذهِ الآيةِ في احتمالِ اللفظ على وجهينِ: لَهُ وبه ، قولُ حاتم :

977 - وعَوْرَاءَ قَدُ أعرَضْتُ عَنّها فلَمْ تَضُرْ

[وذي أُود (۱)] قَـوَمْتُ هُ فَتَقَـوَمَا المنظ عَنْ مُتَقَارَهُ وَالله والمناه و

﴿ مِنسَأَتُهُ ﴾ [١٤]

<sup>(</sup>۱) معاني القرآن الزجاج : ٢٤٦/٤ ، إعراب القرآن للنحاس عن الزجاج : ٣٣٧/٣ ، المحرر الوجيز : ١١٨/١٣ ، تفسير الرازي : ٢٥٠/٢٥ ، وضعفه ابن الأنباري في البيان في غريب إعراب القرآن : ٢٧٧/٢ .

 <sup>(</sup>٢) قال القرطبي في تفسيره: ٢٧٧/١٤ (فظاهر القرآن والسنة أن الشكر بعمل الأبدان بون الاقتصار
 على عمل اللسان ، فالشكر بالأفعال عمل الأركان ، والشكر بالأقوال عمل اللسان) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل (وذاوذ) والتصويب من الديوان . وجمل الغرائب: ل ١٧٩ / أ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل (مكر ما) والتصويب من الديوان .

<sup>(</sup>ه) الديوان : ٨١ (فلم يضر ، وأصفح) ، نوادر أبي زيد : ٣٥٥ (اصطناعه ، وأصفح عن ذات) ، الكامل : ٢٩١/١ ، الخزانة : ٤٩١/١ ، ٤٩١/١ .

والثاني في الكتاب: ٣٦٨/١ ، المقتضب: ٣٤٨/٢ ، معاني القرآن الزجاج: ٩٧/١ ، الحال في شرح أبيات الجمل: ٣٧٩ .

العوراء: الكلمة القبيحة ، وهو يتمدح بمكارم أخلاقه ، والأود: العوج ، قومته: أصلحت اعوجاجه وأزلته .

<sup>(</sup>٦) زيادة يقتضيها السياق.

عصاهُ ، نَسَأْتُ الغَنَمَ سُقْتُها (٢) . قالَ الهذليُ (٢) :

٩٦٨ - إِذَا دَبَبْتَ على المِنْسَاةِ مِنْ كِبَرِ فَقَدُ تَبَاعَدَ عَنْكَ اللَّهُو والغَزَلُ

﴿ ٱلْعَرِمِ ﴾ [١٦]

وقيل : العَرِمُ : اسمُ الجردِ الَّذِي نَقَبَ السَّكرَ (٧)(٨)

- (٢) ينظر غريب القرآن لليزيدي : ٣٠٦ ، غريب القرآن للقتبي : ٢٥٤ ، اللسان (نسأ) : ١٦٩/١
- (٣) كذا هذا وليس في شرح أشعار الهذايين ، هذا ولم ينسب البيت في جميع المصادر التي ذكرته .
- (٤) المجاز: ٢/٥٥ ، البيان والتبيين: ٣١/٣ ، غريب القرآن للقتبي: ٣٥٥ ، المثلث للبطليوسي: ١٦٩/٢ ، تفسير الطبري: ١٦٩/٢ ، واللسان: (نسنا): ١٦٩/١ وفي ثلاثتها (من هرم) .
- (٥) جمع مسناة ليطابق العرم جمع عرمة ، والمسناة : ضفيرة تبنى للسيل لترد الماء ، سميت مسناة لأن فيها مفاتح للماء بقدر ما تحتاج إليه مما لايغلب . ينظر اللسان : ٤٠٦/١٤ .
- (٦) معاني القرآن للنحاس: ٥/٧٠٥ ، تفسير البغوي: ٥/٢٨٧ ، وقيل: العرم: المسئاة لا واحد من لفظها . ينظر الصحاح: ١٩٨٣/٥ ، اللسان: ٢٩٦/١٢ .
- وفي جميع المراجع: العرم المسناة انظر: معاني القرآن للفراء: ٢٥٨/٢، المجاز: ١٤٦/٢، غريب القرآن لليزيدي: ٣٠٧، وللسجستاني: ١٢٧، وللقتبي: ٣٥٥، تفسير الطبري: ٢٢/٤٥، معاني القرآن للزجاج عن أبي عبيدة: ٢٤٨/٤، تفسير الماوردي: ٣٥٥/٣.
- (٧) قال البطليوسي : السكر : بالفتح : سد النهر والباب ونحوه ، وبالكسر : السد نفسه . ينظر المثلث المبطليوسي : ٢/٢/١ ، الصحاح : ٢/٨٧٢ ، تهذيب اللغة :١/١/٥ ، اللسان (سكر) : ٣٧٥/٤ .
- (٨) غريب القرآن للسجستاني : ١٢٧ ، معاني القرآن للزجاج : ٢٤٨/٤ ، معاني القرآن للنحاس : ٥/٢٠ ، معاني القرآن للنحاس : ٥/٣٠ ، تفسير الماوردي عن ابن عيسى : ٣٥٥/٣ .

<sup>(</sup>۱) تفسير عبد الرزاق عن قتادة : ۱۲۸/۲ ، غريب القرآن للسجستاني : ۱۲۷ ، المثلث للبطليوسي : ۱۲۷ ، المثلث للبطليوسي : ۲۲۹ ، العمدة في غريب القرآن : ۲٤٦ .

# ﴿ ذَوَاتَى أُكُلِّ الْمُطِّ ﴾

ذواتَيْ ثَمْرٍ خَمْطٍ ، والخَمْطُ شَجْرُ الأراكِ (٢) ، ولَهُ حَمْلٌ يؤكلُ فيكونُ على أكلٍ عطفَ بيانٍ (١) ، أي : الأكلُ لهذا الشجرِ (١) .

وقيلَ : بل الخمطُ صفةُ حملِ الشجرةِ (٥) ، وهوَ المُّرُّ الَّذِي فيهِ حموضةٌ ، كمَا قالَ الهذليُّ :

(١) هذا على قراءة نافع وابن كثير وابن عامر وعاصم وحمزة وأبي جعفر وخلف والكسائي ﴿ أَكُلُ ﴾ بالتنوين ، والأوليان بسكون الكاف والباقون بضمها . بينما قرأ أبو عمرو ويعقوب بضم الكاف من غير تنوين .

المسبوط : 3.7 – 7.6 ، الكامل في القراءات الخمسين : ل77/ب ، البحر : 70/ 70 ، النشر : 70 ، 70 ، 70 ، 70 ، 70 ، 70 .

- (۲) معاني القرآن الفراء: ۲۰۹۰۲ ، تفسير الطبري عن ابن عباس والحسن ومجاهد وقتادة والضحاك:
   ۲۲/۲۰ ، معاني القرآن الزجاج عن الخليل: ۲٤٩/٤ ، وكذا معاني القرآن النحاس عنه: ٤٠٨/٥ ،
   تفسير الماوردي عنه وعن ابن عباس: ۳۵٦/۳ .
- (٣) الكشف: ٢/٥٠٢ ، مشكل إعراب القرآن: ٢/٦٨٥ ، المحرر الوجيز عن أبي علي: ١٢٩/١٣ ، البيان في غريب إعراب القرآن: ٢٧٨/٢ - ٢٧٩ ، البحر: ٢٧١/٧ وحكى اختياره عن أبي علي ، ثم قال: إنه لايجوز على مذهب البصريين ، وإنما على مذهب الكوفيين ؛ لأنهم يشترطون أن يكون معرفة وماقبله معرفة .
  - (٤) كذا هنا ، وفي الايجاز : ٥٥١ (أي الأكل ثمر هذا الشجر) .
- (ه) إعراب القرآن النحاس: ٣٤٠/٢، حجة القراءات: ٨٥، ، الكشاف: ٢٨٥/٣، ورده مكي في مشكل إعراب القرآن: ٥٨١/١، وابن الأنباري في البيان: ٢٧٩/٢ قال: ( ولايجوز أن يكون وصفاً ؛ لأنه اسم شجرة بعينها) . وقال أبو حيان في البحر: ٢٧١/٧ (والوصف بالأسماء لايطرد، وإن كان قد جاء منه شيء ، نحو قولهم: مررت بقاع عرفج كله) .
  - (٦) معاني القرآن للزجاج : ٢٤٩/٤ ، تفسير الماوردي عنه : ٣٥٦/٣ ، زاد المسير : ٢٤٦/١ .
    - (V) هو أبو نؤيب الهذلي .

٩٦٩ - ومَاالزَّا حُ[زَاحُ () الشَّامِ جَاءَتْ سَبِيئَةً لَهَالزَّا حُوارَا حُوارَا السَّامِ جَاءَتْ سَبِيئَةً للهَا لَهَا غَايَةٌ [تَهْدِي (٢) الكِرَامَ عُقَابُهَا ٩٧٠ - عُقَارُ كمَاءِ النِّيىءِ لَيْسَتَ بِخَمْطَةٍ وَ ١٩٧٠ - عُقَارُ كمَاءِ النِّيىءِ لَيْسَتَ بِخَمْطَةٍ وَ وَلاَخَلَّةٍ يَكْوِي الشَّرُوبَ شِمَابُهَا (٢) /

﴿ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ ٱلْقُرَى ﴾ [١٨]

<sup>(</sup>١) زيادة من الديوان .

<sup>(</sup>٢) في الأصل يهدى والتصويب من الديوان .

<sup>(</sup>٣) تقدم الأول برقم ( ١ ) ص و ، والثاني في الديوان : ١/ ٧٢، شرح أشعار الهذليين : ١/ ٤٥ ، المعاني الكبير : ١/ ٤٣ (بخطمة) ، الاقتضاب : ٣٤٩ ، تفسير القرطبي : ٢٨٧/١٤ ، اللسان (نيأ) و ١/ ١٧٩/١ عقابها : رايتها ، عقار : التي تعاقر الدن ، أو تعاقر العقل ، كماء النيء : أراد في صفائها، وهو ما قطر من اللحم ، الخمطة : التي قد أخذت طعم الأراك ، ولم تدرك ولم تستحكم ، والخلة : الحامضة ، أي مجاوزة في القدر ، خرجت من حال الخمر إلى الحموضة والخل .

<sup>(</sup>٤) من قوله تعالى : ﴿ وبدلناهم بجنتيهم جنتين نواتى أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل ﴾ [سبأ : ١٦] .

والأثل : نبات ورقه ليس بعريض وإنما هو خوصة ، ويقال : مانبت منه في الجبال فهو نضار . النبات للأصمعي : ٢٨ ، ٣٤ ،

<sup>(</sup>ه) معاني القرآن للفراء: ٢٥٩/٢ ، تفسير الطبري: ٢٦/٢٥ ، تفسير المارردي عن قتادة: ٣٥٦/٣ .
والطرفاء: واحدتها طرفة ، وهي من العضاه ، وهدبه مثل هدب الأثل ، وليس له خشب ، وإنما
يخرج عصياً سمحة في السماء وقد تتحمض بها الإبل ، إذا لم تجد حمضاً غيره ، ينظر النبات
للأصمعي: ٢٨ ، ٢٤ ، ١ اللسان (طرف) : ٢٢٠/٩ .

كَانَتْ بِينَهُم وبِينَ بِيتِ المقدسِ ﴿ قُرَى ظُلِهِ رَبَى اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مَا اللهِ مِن المقدسِ ﴿ قُرَى ظُلُهِ رَبَّ اللهُ الثَّانيةُ اللهُ الثَّانيةُ اللهُ الثَّانيةُ اللهُ ال

﴿ وَقَدَّرْنَافِهَاٱلسَّنَيُّ ﴾

المبيتِ والمقيل مِنْ قريةٍ إلى قريةٍ .

﴿ ءَامِنِينَ ﴾

مِنَ الجوعِ والظمانِ ، وكانتِ المرأةُ تدخلُها بمكتِلها فتمتلئ ُمِنْ ألوانِ الفواكِهِ ، مِنْ غيرِ أنْ تأخذْ شيئاً بيدها (٢) .

﴿ بَأُعِدٌ أَبُيْنَ أَسْفَارِنَا ﴾ [١٩]

قَالُوا : ليتَهَا كَانَتْ بعيدةً فنسيرُ على نجائِبنًا ،

﴿ فَجَعَلْنَاهُمْ أَحَادِيثَ ﴾

حتَّى قالُوا فِي المثلِ: تفرَّقُوا أيدي سبأ .

﴿ وَلَقَدْ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِيلِيسُ ظَنَّهُ ﴾ [٢٠]

<sup>(</sup>۱) ينظر تفسير الطبري: ۸/۲۲ ، معاني القرآن الزجاج: ۲۰۰/٤ ، تفسير الماوردي: ۳۰۱/۳۳ - ۳۰۲ ، ۲۰۷۳ .

<sup>(</sup>٢) تفسير عبد الرزاق عن قتادة : 17.74، تفسير الطبري : 17.74ه ، تفسيرالماوردي : 17.74 ، تفسير القرطبي : 17.94 .

 <sup>(</sup>٣) هذا على قراءة الجمهور (باعد) بالألف وكسر العين ، بينما قرأ ابن كثير وأبو عمرو (بعد) بغير ألف وتشديدالعين وكسره ، وقرأ يعقوب (باعد) بفتح العين والدال والألف .

المبسوط: ٣٠٥ ، البحر: ٢٧٢/٧ - ٢٧٣ ، النشر: ٢/٠٥٣ ، الإتحاف: ٣٥٩ .

<sup>(</sup>٤) ينظر مجمع الأمثال: ٢٧٥/١ ، ثمار القلوب: ٣٣٧ ، التمثيل والمحاضرة: ٣١٥ ، المستقصى: ٨٨/٢ - ٨٨/

أصابَ فِي ظنَّه ، والظنَّ مفعول .

وقيلَ : مصدرٌ ، تقديرُه : صدَّقَ عليهِم إبليسُ ظنًّا ظَنَّهُ .

وظنَّ إبليسَ : أنَّ آدمَ لما نسيَ ، قالَ إبليسُ : لاتكونُ ذريتُه إلاَّ ضعافاً وظنَّ إبليسَ : الآَ ضعافاً ما أَنْ أَدَمَ اللهُ اللهُ

﴿ وَمَا كَانَ لَهُ عَلَيْهِم مِّن سُلْطَانٍ ﴾ [٢١]

لولاً التخليةُ للمحنةِ .

﴿ إِلَّا لِنَعْلَمَ ﴾

لنظهرُ المعلوم .

﴿ فُرْعَ (اللهِ عَنْ قُلُوبِهِ مَ ﴾ [٢٣] ﴿ فُرْدِي مِنْ الخوفُ .

<sup>(</sup>١) معاني القرآن الفراء: ٣٦٠/٢ ، معاني القرآن الزجاج: ٢٥١/٤ ، إعراب القرآن النحاس: ٣٤٤/٣ ، حجة القراءات: ٨٨٥ ، الكشف: ٢٠٧/٢ . وهذا على قراءة ﴿ صدق ﴾ بالتشديد والتخفيف.

 <sup>(</sup>٢) معاني القرآن الزجاج: ٢٥٢/٤ ، إعراب القرآن النحاس عن الزجاج: ٣٤٤/٣ ، حجة القراءات:
 ٨٨٥ ، مشكل إعراب القرآن: ٢٨٦/٢ ، البيان في غريب إعراب القرآن: ٢٧٩/٢ . وهذا على قراءة التخفيف.

وقراءة التشديد قرأ بها عاصم وحمزة والكسائي وخلف ، بينما قرأ الباقون بالتخفيف .

الميسوط: ٣٠٥ ، البحر: ٢٧٣/٧ ، النشر: ٢/٠٥٧ ، الإتحاف: ٣٥٩ .

<sup>(</sup>٣) تفسير عبد الرزاق عن الكلبي : ١٣٠/٢ ، تفسير الماوردي : ٣٥٨/٣ ، الكشاف : ٢٨٦/٣ ، تفسير الماوردي : ٢٨٦/٣ ، القرطبي : ٢٩٣/١٤ .

 <sup>(3)</sup> هذا على قراءة الجمهور بضم الفاء وكسر الزاي وبناء الفعل للمجهول ، وقرأ ابن عامر ويعقوب بفتح
 الفاء والزاي وبناء الفعل للمعلوم .

المبسوط : ٣٠٦ ، الكامل في القراءات الخمسين : ل ١/٢٣٠ ، البحر : ٢٧٨/٧ ، النشر : ٢٠١/٣ .

أفزعتُه : إِذَا [نعرتَه (١)] ، وفزَّعتُه : [جليَّتَ ) عنْه الفزعُ . مثلُ : أقذيتُ وقذَّيتُ ، وأمرضْتُ ومرَّضْتُ .

# ﴿ وَإِنَّا أَوْإِيَّاكُمْ ﴾ (1)

معناهُ إِنَّا وأَنْتُم لَسْنَا عَلَىٰ أَمْرٍ وَاحْدٍ ، فَلاَ مَحَالَةَ يَكُونُ أَحَدُنَا عَلَىٰ هَدَّى ، وَالأَخْرُ فِي ضَلَالٍ ، فَأَضَلَّهُم بأحسنِ تعريضٍ (\*) ، كمَا يقولُ الصادقُ للكاذبِ : [إنَّ أَحَدُنا (\*)] لكاذبُ (\*) .

وفي معناه :

٩٧١ - بنُو عمِّ النبيِّ وأَقْرَبُوهُ النَّاسِ كُلِّهِمُ إِليَّا أَحَبُّ النَّاسِ كُلِّهِمُ إِليَّا

<sup>(</sup>١) في الأصل دعوته والتصويب من الإيجاز: ٥٥٥.

<sup>(</sup>٢) في الأصل جليته وهو تصحيف ، وفي الإيجاز : ١٥٥ (نفست) .

<sup>(</sup>٣) فهو على هذا من الأضداد . ينظر الأضداد لقطرب : ٢٧٣ ، الأضداد لابن الأنباري : ١٩٩ – ٢٠٠ ، اللسان : ٢٠٥/٨ .

<sup>(</sup>٤) تتمة الآية : ﴿ لعلى هدى أوفي شالال مبين ﴾ .

<sup>(</sup>ه) التعريض: هو ما أشير به إلى غير المعنى بدلالة السياق ، وهو أن يمال بالكلام إلى جانب يقهم بالسياق ، والقرائن ، وهو المقصود ، فاستعمال الكلام فيما يقهم المقصود ، من غير استعمال اللفظ في ذلك المقصود ، هو التعريض . معجم البلاغة العربية : ٢٩/٢ه ، وانظر مفتاح العلوم : ١٩٣ – في ذلك المقصود ، هو التعريض . معجم البلاغة العربية : ٢٩/٢ - ٢٦٨ .

<sup>(</sup>٦) في الأصل إذ أخذنا والتصويب من الإيجاز : ١٥٦ .

<sup>(</sup>٧) معاني القرآن القراء: ٣٦٢/٢ ، تأويل مشكل القرآن: ٢٦٩ ، تفسير الطبري: ٦٥/٢٢ ، تفسير الطبري: ٦٥/٢٢ ، تفسير القرطبي: ٢٩٨/١٤ – ٢٩٨ ، قال أبو حيان في البحر: ٢٧٩/٧ (وهذا النوع يسمى في علم البيان « استدراج المخاطب » يذكر له أمراً يسلمه ، وإن كان بخلاف ماذكر ، حتى يصغي إليه ، ولايزال ينقله من حال إلى حال حتى يتبين له الحق ويقبله ) .

٩٧٢ - فَإِنْ يَكُ [حَبُّهم (١) رَشْداً أُصِبْهُ ولَسْتُ [بِمُخْطِئ (١) إِنْ كَانَ غَيًّا (٢)

فخرجَ التقسيمُ على الإلزام لا على الشكِّ من القائل ، ومثلُه أو قريبٌ منه:

٩٧٣ - زَعمَ المنجِّمُ والطبيبُ كِلاَهُما

لايبعثُ الأمواتُ قلتُ إِليكُما

٩٧٤ - إِنْ صَنَّحَ قُولُكُما فلستُ بخاسرٍ

أَنْ صَبَحَ قُولِي فالخَسَارُ عليْكُما (٢)

وذكر الفقية نصير المرغيناني (1): بأنَّ منْ محساسن الكلام تجاهل .

ترجمته في: الأنساب: ١٩٦/١٢ ، الجواهر المضية: ٢٤٣٤/٢ ،

====

<sup>(</sup>١) في الأصل محبهم ، مخطئ والتصويب من الكامل للمبرد وغيره .

 <sup>(</sup>٢) البيتان لأبي الأسود الدؤلي وهما في الديوان: ١٢٠ ، الاقتباس: ١/٥٣١ وفيهما ( وفيهم أسوة إن
 كان غيا ) ، المجاز: ١٤٨/٢ ، الكامل المبرد: ٣/٥٠٦ ، الأغاني: ٣٧٢/١٢ ( بني عم النبي
 وأقربيه) ، السمط: ٣/٦٤٢ .

والثاني في تفسير الطبري: ٢٩/٥٢ ، أمالي المرتضي: ٢٩٣/١ .

 <sup>(</sup>٣) البيتان في اللزوميات: ٢٠٦ ( لا تحشر الأجساد ) ، الغيث المسجم: ٨٢/٨ وفيه عجز الأول:
 (أن لامعاد فقلت ذاك إليكما) ، وفي الثاني (فالوبال عليكما) ، شرح المختار من لزوميات أبي العلاء
 : ٢٦٦ كما هنا ، قال البطليوسي: قوله (إليكما) كلمة يراد بها الزجر والردع ومعناها: كفا عما تقولان ، وحقيقة قولكما مصروف إليكما لا حاجة لي به .

<sup>(3)</sup> بعد البحث في الكتب وسؤال المختصين لم أقف على ترجمة لشخصية بهذا الاسم ، وإن كان قد حدث تصحيف في الاسم وهو الذي يترجح ، فإما أن يكون تصحيف لـ « نصر » بن الحسن المرغيناني أبو الحسن ، وهو من مشاهير الأئمة والعلماء ، وكان له شعر مليح لطيف في الزهد والحكمة. سار في الأفاق وتداولته الرواة ، يروي عن أحمد بن محمد بن أحيد صاحب محمد ابن يوسف الفريري ، روى عنه عبد الرزاق بن مسعود الإمام ، والإمام عبد العزيز بن عبد الرزاق المرغيناني ، وجماعة كثيرة .

[العارفِ<sup>(۱)</sup>] ، مثلُ قولهِ تعالىٰ : ﴿ وَإِنَّا أَوْإِيَّاكُمْ لَعَلَىٰ هُدَىَّ ﴾ ، وأنشد في نظائرِه قولَ المجنون<sup>(۱)</sup> :

٩٧٥ - بِاللهِ ياظَبِيَاتِ القَاعِ قُلْنَ لنَا

ليلاَيَ مَنْكُنَّ أَوْ ليلَى مِن البَشَرِ (١)

وقول دريد بن الصّمة (1):

٩٧٦ - تَنَادُوْا [فَقَالُوا<sup>(٥</sup>] أَرْدَتِ الخَيلُ فَارِساً فَقُلْتُ أَعبدُ اللهِ ذَلكُمُ الـرَّدِي

أو يكون تصحيف لـ « ظهير الدين » علي بن عبد العزيز بن عبد الرزاق المرغيناني ( الفقيه ) ، أبو الحسين ( ٠٠٠ - ٥٠٨ ) ، وهو إسناد العلامة فخر الدين قاضي خان ، وهو أحد الإخوة الفضلاء الستة أبناء عبد العزيز الذين قال عنهم أبو سعد : ( كلهم يصلح للتدريس والفتوى ) له أقضية الرسول ﷺ ، مناقب الإمام الأعظم أبي حنيفة ، والفوائد ، والفتارى .

ترجمته في : الجواهر المضية : ٢/٧٧ه ، كشف الظنون : ١/١٣٧ ، ١٢٩٨ ، الفوائد البهية : ١٢١ - ١٢٩ ، الفوائد البهية : ١٢١ - ١٢٩٠ ، هدية العارفين : ١/١٤٨ – ١٩٥٠ .

(١) في الأصل المعارف وهو تصحيف.

وتجاهل العارف: هو كما عرفه السكاكي: « سوق المعلوم مساق غيره» وذلك لنكتة كالتوبيخ ، والمبالغة في المدح ، أو في الذم ، والتدله في الحب ، والتحقير والتعريض ، وغيره .

ينظر مفتاح العلوم: ٢٠٢، شروح التلخيص: ٤٠٣/٤ - ٤٠٥، الإيضاح: ٥٣٠ - ٣١٥ التعريفات: ٥٤، .

- (٢) هو قيس بن الملوح بن مزاحم من بني صعصعة ، كان يهوى ليلى بنت مهدي ، ومات بسبب عشقه لها. وينسب العرجي أيضا ، والحسين بن عبد الله الغريبي .
- (٣) ديوان المجنون : ١٣٠ ، ذيل ديوان العرجي : ١٨٧ ، معاهد التنصيص : ١٦٧/٣ ، شفاء العليل : ١٨٧/ ، الخزانة : ٤٧/١ وفي جميعها (أم ليلي) .

القاع: الأرض السهلة المطمئنة التي انفرجت عنها الجبال والأكام، وقد أخرج الكلام مخرج الشك وإن لم يكن هنالك شك: ليدل بذلك على قوة الشبه.

- (٤) من قصيدة يرثى فيها أخاه عبد الله بن الصمة .
  - (٥) زيادة من الديوان .

٩٧٧ - فَإِنْ يَكُ عِبدُ اللهِ خلَّى مكانَهُ فما كانَ وقاًفاً ولا طَائِشَ اليد<sup>(١)</sup>

﴿إِلَّاكَأَفَّةُ لِلنَّاسِ ٢٨]

إِلَّا رحمةً شاملةً جامعةً .

والكافة : الجماعة التِّي تكفّ غيرها(١) .

وقال [الجبائي (٢)]: الكافةُ الجماعةُ الَّتِي تَتَكَفَّأُ يميناً وشمالاً (١).

فجعل المضاعفُ مِنَ المهمونِ ، ونقلهُ عَنْ المعنى المعروفِ .

والأول في المجاز : ١٧/٢ ، الحروف لابن السكيت : ٤١ ، المسائل العسكرية : ٢١٢ ، المنازل والديار : ٣١٦/٢ .

أردى : أهلك ، والمراد بالخيل أصحابها ، الردي : الهالك ، وتنادوا : أي نادى بعضهم بعضا وصاحوا فيما بينهم لعظم المصيبة ، خلى مكانه : مضى لسبيله ، والوقاف : الذي يقف مخافة وجبنا ، ولا يقدم ، والطائش : الذي لايصيب إذا رمى .

قال التبريزي: « يقول: فإن كان عبد الله خلى مكانه من الرياسة ، فما كان وقافاً في الحروب ، ولا ضعيف اليد جاهلاً بالرمى » .

- (٢) غريب القرآن للسجستاني : ١٢٧ ، مفردات الراغب : ٤٥٠ ، الكشاف : ٢٩٠/٣ ، تفسير القرطبي : ٢٠٠/١٤
- (٣) هو محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي ، أبو علي (٣٥٠ ٣٠٣ هـ) ، شيخ المعتزلة ، رئيس علماء الكلام في عصره ، اشتغل عليه أبو الحسن الاشعري ثم رجع عنه ، له تفسير مطول حافل بالاختيارات الغريبة .

ترجمته في : وفيات الأعيان : ٣٩٨/٣ - ٣٩٩ ، البداية والنهاية : ١٢٥/١١ ، اللباب : ٢٥٥/١ . والجبائي بضم الجيم وتشديد الباء الموحدة نسبة إلى قرية جبى من قرى البصرة ، اللباب : ١/٧٥٥٠ . وجاء في الأصل الجبابي ، وهو تصحيف .

(٤) لم أقف على هذا القول.

<sup>(</sup>۱) الديوان : ٤٩ ، ديوان الحماسة بشرح التبريزي : ١٥٧/ ، ١٥٨ ، طبقات الشعراء : ٣٨٦ (ولا رعش اليد) ، العقد الفريد : ٣٤/١ ، جمهرة أشعار العرب : ٢٠/١ (فقلنا) .

وقالَ ابنُ بحرٍ : معناهُ كافاً لهُم ، أي : مانعاً مِنَ الشركِ(١) .

فعيَّرَ المَاخذَ اللفظيَّ دونَ المعنى . وكذلك البلخيُّ (١) فِي قسولِه : إنَّه مِنْ [كُفُّ ١٠] الثوبَ:إذَا جمعَه ، فضمَّ أطرافَهُ (١) فَقَدُ سَهَا فِي تفسيرِ هذه اللفظةِ رؤساءُ المتكلمين .

﴿ بَلْ مَكُرُ الَّيْدِلِ وَٱلنَّهَادِ ﴾ [٣٣]

قيل : معصيتُهما (٥) .

وقيلُ : مرُّهما واختلافُهما (١) ، فقالُوا : إنَّهما لا إلى نهاية ٍ.

﴿ وَمَا بِلَغُواْ مِعْشَارُ مَآءَ الْيَنْكُمْ ﴾ [63]

<sup>(</sup>۱) حكاه عنه الماوردي في تفسيره: ٣٦١/٣ ، وانظر تفسير البغوي: ٢٩٢/٥ ، زاد المسير: ٢٥٦/٦ ، تفسير الرازي: ٢٥٩/٢٥ ، تفسير القرطبي: ٢٠٠/١٤ .

<sup>(</sup>Y) هو عبد الله بن أحمد بن محمود الكعبي البلخي الخراساني ، أبو القاسم ، (٢٧٣ - ٣١٩هـ) ، أحد أئمة المعتزلة ، وكان رأس الطائفة الكعبية ، له كتب منها : التفسير ، السنة ، أدب الجدل ، وانتشرت كتبه ببغداد .

ترجمته في: تاريخ بغداد ٣٨٤/٩ ، وفيات الأعيان: ٢٤٨/٢ - ٢٤٩ ، سير أعلام النبلاء: ٢ . ٢٥١/١٥ . . ٢٥٠/١٥ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل كفت والتصويب من تفسير الماوردي .

<sup>(</sup>٤) تفسير الماوردي : ٣٦١/٣ ، تفسير القرطبي : ٣٠٠/١٤ – ٢٠١ ، اللسان (كلف) : ٣٠٥/٩ .

<sup>(</sup>٥) تفسير الماوردي عن قتادة : ٣٦١/٣ .

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن للقتبي: ۲۰۷ ، تفسير الطبري عن سعيد بن جبير: ۲۷/۲۲ ، معاني القرآن للنماس : ۱۹/۵ ، تفسير الماوردي : ۳۰۲/۱۶ عن سعيد بن جبير والسدي ، تفسير القرطبي : ۳۰۲/۱۶ عن سعيد بن جبير وأبي رزين وابن يعمر (مكر) بفتح الكاف وتشديد الراء مرفوعة مضافة . المحتسب : ۱۹۳/۲ ، المحر : ۲۸۲/۷ .

أيُّ : مابلغَ أهلُ مكة معشار ما أوتِي الأولونَ مِنَ القُوى والقُدرِ (١) . وقالَ ابنُ عباس : همُ الأولونَ ، مابلغُوا معشار ما أتيناهُمْ ، أيْ : (١) هٰذِه الأمة ، فلا أمة أعلمُ منْهُم ولا كتابُ أهدَى مِنْ كتابِهم (٢) .

﴿ أَن تَقُومُواْ لِلَّهِ مَثْنَىٰ وَفُكِدَىٰ ﴾ [٤٦]

أي : تناظرونَ مثنى ، وتتفكرونَ في [أنفسكم (1)] فرادى ، فهلُ تجدونَ في أحواله ، وأخلاقه ، ومنشئه ، ومبعثه ، ما يتهمُه في صدقه (١) .

﴿ يَقَٰذِفُ بِٱلْحَقِّ ﴾ [٤٨]

[يرمي (١)] بِه على الباطلِ .

﴿ وَمَا يُبْدِئُ ٱلْبَطِلُ ﴾ [٤٩]

المنتبتُ إِذَا بِدا مُ ﴿ وَمَا يُعِيدُ ﴾ [اليعودُ (١)] إِذَا زالَ (٨) .

<sup>(</sup>۱) معاني القرآن القراء: ۳۱۶/۲ ، تفسير عبد الرزاق عن قتادة: ۱۳۲/۲ ، تفسير الطبري : ۲۲/۲۲ ، معاني القرآن الزجاج: ۲۵۲/۵ ، تفسير الماوردي عن ابن زيد: ۳۱۳/۳ - ۳۱۵ ، زاد المسير عن الجمهور: ۲۱۲/۳ .

<sup>(</sup>٢) تكرر بعدها عبارة (ما بلغ أهل مكة معشار ما أوتي الأواون) .

<sup>(</sup>٣) أورده الماوردي عنه في تفسيره: ٣٦٤/٣ ، وكذا القرطبي في تفسيره: ٣١٠/١٤ ، البحر: ٢٩٠/٧ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل أنفسهم والتصويب من الإيجاز: ١٥٦.

<sup>(</sup>٥) معاني القرآن القراء: ٣٦٤ ، تأويل المشكل: ٣١٧ – ٣٦٣ ، تفسير الطبري نحوه عن قتادة: ٧١/٢٢ ، معانى القرآن النحاس: ٤٢٣/٥ ، تفسير البغوي: ٧٩٥/٠ ، زاد المسير: ٢٩٥/١ .

<sup>(</sup>٦) في الأصل نرى والتصويب من تفسير البغوي: ٥/٥/٥ ، وانظر تفسير القرطبي: ٣١٢/١٤ .

<sup>(</sup>٧) في الأصل لايعرف والتصويب من الإيجاز: ١٥٦.

<sup>(</sup>٨) تفسير الماوردي عن ابن بحر : ٣٦٥/٣ .

وقيل : لايأتي بخير في البدء / والإعادة ، أي : الدنيا والآخرة (١) .

﴿ وَأَنَّىٰ لَمُهُمُ ٱلتَّنَاوُشُ (" ﴾ [٥٦]

وقيل : التناول (٥) . قالَ الراجز (١) :

٩٧٨ - باتَ ينوشُ الدَّنُو نوشاً مِنْ علا ٩٧٩ - نوشاً بِه يقطعُ أجوازُ الفَلا<sup>(٧)</sup>

المبسوط: ٣٠٧ ، البحر: ٢٩٣/٧ ، النشر: ٢/١٥٦ ، الإتحاف: ٣٦٠ .

- (٣) في الأصل الثابطو والتصويب من معانى القرآن للفراء .
- (٤) ينظر معاني القرآن للفراء: ٣٦٥/٢ ، تفسير البغوي: ٢٩٦/٥ ، الكشاف: ٢٩٦/٣ ، تفسير القرطبي: ٣١٧/١٤ . وهذا على قراءة الهمز والمد .
- (٥) معاني القرآن للفراء: ٣٦٥/٢ ، غريب القرآن لليزيدي: ٣٠٨ ، غريب القرآن السجستاني: ١٢٧، تأويل مشكل القرآن: ٣٣٠، حجة القراءات: ٩٩١ ، الكشف: ٢٠٨/٢ ، تفسسير الماوردي: ٣٦٦/٣
  - وهذا على قراءة ترك الهمز ، ويصبح أيضًا على قراءة الهمز .
    - (٦) هو غيلان بن حريث الربعي ، وقيل:أبو النجم .
- (٧) ديوان أبي النجم: ٢١٠ ، معاني القرآن للفراء: ٢٦٥/٢ ، الاقتضاب: ٤٢٧ ، تفسير الطبري:
   ٧٤/٢٢ ، تفسير الماوردي: ٣٦٦/٣ ، الخزانة: ١٢٦/٤، وفيها جميعا (فهي تنوش الحوض ، تقطع).

بات: أي الجمل، ينوش الدلو: يتناول ملأه، من علا: أي من فوق، يريد أنه عالي الجسم طويل العنق، وذلك النوش الذي يناله هو الذي يعينه على قطع الفلوات. والأجواز: جمع جوز وهو الوسط.

<sup>(</sup>١) الكشاف عن الحسن ٢٩٥/٣ ، البحر عنه : ٢٩٢/٧ ، وفسر الباطل بالشيطان .

 <sup>(</sup>Y) قرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي وخلف ، وحماد ويحيى عن أبي بكر ، ومحمد بن غالب عن الأعشى ،
 عن عاصم ﴿ التناؤش ﴾ بالمد والهمز ، وقرأ الباقون ، وحفص عن عاصم ، والبرجمي عن أبي بكر ،
 والشموني عن الأعشى ، بغير همز .

والمرادُ بالتناوشِ هنَا: الرجعةُ ، عنِ ابنِ عباسٍ<sup>(١)</sup>. والتوبةُ عنِ السديِّ (٢) .

والإيمان عن الزجاج (٢) .

أَيْ : كَيفَ يَكُونُ التَّنَاولُ مِنْ بعيدٍ لِمَا كَانَ قريباً منهم فلمْ يتناولُوهُ .

﴿وَيَقَّذِفُونَ بِٱلْغَيْبِ ۗ [٥٣]

يقولُونَ الابعث والحساب ...

﴿ مِن مَّكَانِ بَعِيدِ ﴾

أي : يقذفونَ مِنْ قلوبِهم ، وهي بعيدة عن الصدق والصواب .

## [ تهت سورة سبأ]

(۱) أخرجه الطبري في تفسيره عنه ، وعن مجاهد والضحاك : ۷٤/۲۲ ، وافظه الرده، وأخرجه الحاكم في المستدرك عنه ، كتاب التفسير ، باب سورة سبأ : ۲/٤٢٪ ، وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه ، ووافقه الذهبي .

وحكاه عنه النحاس في معانيه: ٥/٤٢٩ ، والماوردي في تفسيره: ٣٦٦/٣ ، والبغوي في تفسيره: ٥/٢٩٦ ، وأبو حيان في البحر: ٢٩٣/٧ ، وأورده السيوطي في الدر المنثور: ٥/٢٤٢ ، وزاد عزوه إلى الفريابي وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس ، والفريابي وعبد بن حميد وابن أبي حاتم عن مجاهد .

(٢) حكاه عنه الماوردي في تفسيره: ٣٦٦/٣.

وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره عن قتادة : ١٣٣/٢ ، والطبري في تفسيره عن ابن زيد بنحوه : ٧٤/٢٢ ، وزاد السيوطي في الدر المنثور : ٥/٢٤٢ عزوه إلى عبد بن حميد عن قتادة ، وعن أبي مالك .

وانظر غريب القرآن للقتبي: ٣٥٩ ، معاني القرآن للنحاس: ٤٢٧/٥ ، تفسير البغوي: ٥/٢٩٦ (٣) معاني القرآن للزجاج: ٤٥٨/٤ – ٢٥٩ ، وانظر تأويل المشكل: ٣٣١ ، تفسير البغوي: ٥/٢٩٦ ، وتنظر الأقوال السابقة في زاد المسير: ٤٧٠/١ عند قوله تعالى: ﴿ وحيل بينهم وبين ما يشتهون ﴾

يتنظر الاقوال السنابلة في راد المسير ١٠٠٦ سن من عدالي الاقوال السابلة في الماء ١٠٠٠ المناه

(٤) تفسير الطبري عن قتادة : ٢٧/٥٧ ، تفسير البغوي عنه : ٥/٢٩٦ ، المحرر الوجيز عنه : ١٥١/١٥٠ – ١٥٢ ، زاد المسير عن الحسن وقتادة : ٢٠٠/٦ .



# ﴿ مَّثَنَى وَثُلَثَ وَرُبُكٍّ ﴾ [١]

قد [ذكرنا (٢) أنها لتكرر تلك الأعداد . ولم ينصرف للعدل [والصفة (٢)](١) . [وقالَ (٥)] بعض الطاعنين : إنَّ صاحبَ الأجنحةِ الثلاثةِ لايطيرُ ؛ لزوالِ الاعتدال ، ويكونُ كالجادفِ [الَّذِي (٦)] أحدُ جناحيهِ مقصوصٌ .

فأجابَ عنهُ الجاحظُ :«إنَّه قريبٌ معقولٌ فِي الطيرانِ ، إذا وضعَ على غيرِ هذا الوضع ، يصيرُ ثلاثةُ أجنحةٍ وفقَ تلكَ الطبيعة ِ .

وان كان [الوطواطُ (٢٠)] فِي تركيبِه كسائرِ الطيرِ ، لَمَا طارَ بلاً ريشٍ (٨) .

والوطواط: هو الخُفّاش - بضم الخاء وتشديد الفاء - يطير في الليل ، وهو غريب الشكل والوصف ، ولا يبصر نهاراً ، وليس هو من الطير في شيء ، فإنه ذو أذنين وأسنان وخصيتين ومنقار ، ويحيض ويطهر ، ويضحك كما يضحك الناس ، ويبول كما تبول ذوات الأربع ، ويرضع ولده ، ولا ريش له ، وقد قالوا في المثل : أبصر من الوطواط بالليل .

حياة الحيوان: ١/ ٤٢٠ - ٤٢١ ، ٢/٢٧١ ، وانظر الحيوان: ٣٠/١ .

====

<sup>(</sup>١) وتسمى سورة فاطر أيضا .

<sup>(</sup>٢) في الأصل ذكرناها ، وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٣) في الأصل والعجمة والتصويب من إعراب القرآن للنحاس وغيره .

 <sup>(</sup>٤) راجع ماسبق ص ٣٤٦ عند قوله تعالى : ﴿ فانكحوا ماطاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع ﴾
 [النساء: ٣] ، وانظر إعراب القرآن النحاس: ٣٠٩٥٣ ، مشكل إعراب القرآن: ٩٢/٢٥ ، البيان في غريب إعراب القرآن: ٢/٥٨٧ .

<sup>(</sup>ه) في الأصل وحاول وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٦) في الأصل الذين وهو تصحيف.

 <sup>(</sup>٧) في الأصل الوطواو والتصويب من الحيوان .

وكلُّ إنسانٍ فإنَّما ركبتُه فِي رجلِه ، وذواتُ الأربع ركبُها في أيدِيها ، والإنسانُ وكلُّ سبعٍ فكفَّه في يدِه ، والطائرُ كفَّه في رجله (۱) .

ويجوزُ أنْ يكونَ موضعُ الجناحِ الثالثِ بينَ الجناحينِ ، فيكونُ عوناً لهما [فتستويي(٢)] [في(٢)] [القُورَى(٢)] والحِصَصِ(٤)

وإِذْ كَانَ ذَلِكَ [ممكناً (٥)] فِي معرفةِ العبدِ ، فكيفَ في قدرةِ الرَّبِّ (١) هِ، وأيضاً [فإنَّ (٧)] هذا البناءِ لتعددِ العددِ المسمَّى بِهِ ؛ ولذلك عُدلَ عنِ البناءِ الأولِ ، فثلاثُ إذا عبارةٌ عَنْ ثلاثٍ ثلاثٍ مُ فتكونُ ثلاثةُ أجنحةٍ مِنْ جانبٍ ، وثلاثةٌ مِنْ جانبٍ ، فعتدلُ .

﴿ أَفْمَن زُيِّنَ لَهُ رَسُوءُ عَمَلِهِ عَلَى الْهُ حَسَنًا ﴾ [٨] جوابُه محذوفٌ ، يجوزُ أنْ يكونَ مثل / : تريدُ أنْ تهدَيه (١) .

(٨) الحيوان : ٢٣١/٣ - ٢٣٢ ، ٢٣٢ والنقل عنه بتصرف من المؤلف .

(١) الحيوان : ٢٣٦/٣ .

(٢) في الأصل فيستوى ، القرى ، والتصويب من الحيوان .

(٣) زيادة من الحيوان .

(٤) أي: الأنصبة ، جمع حصة ، وهي النصيب . انظر اللسان (حصص): ١٤/٧ .

(٥) في الأصل مكيفا والتصويب من الحيوان.

(٦) الحيوان : ١٣٥/٣ .

(٧) في الأصل قال وهو تصحيف .

(٨) ينظر : إعراب القرآن للنحاس : ٣٠٩/٣ ، مشكل إعراب القرآن : ٩٢/٢ ، البيان في غريب إعراب القرآن : ٢/٥٨٠ ، وهذا يسمى عدل من جهة المعنى وهو يقتضي التكرار .

(٩) تفسير القرطبي: ٢٢٦/١٤ .

ويجوزُ : فإنَّه يتحسرُ عليه (١) .

ويجوزُ : كمَنْ آمنَ وعملَ صالحاً (٢) .

ويجوزُ: كمَنْ علمَ الحسنَ والقبيع (٢) .

ويجوزُ : فإنَّ اللهُ يَضلُّه ، إلَّا أنَّه وقعَ ﴿ مَن يَشَأَءُ ﴾ (1) موقعَ الجميع .

وإِنَّمَا كَانَ أَكْثُرُ استفهاماتِ القرآنِ بِلا جوابٍ ؛ لمعنيينْ ، أحدُهما : ليكثر

احتمالُ الجوازِ ، والثانِي : لأنَّها مِنْ عالم لايستعلمُ مستفيداً .

قالَ قتادة :

أَيْ: فليتعزَّز بطاعة الله (٥) .

وقالَ عليُّ: مَنْ سـرَّهُ الغِنى بلاَ مالِ ، والعنزُ بلاَ سلطانٍ ، والكثرةُ بلاَ عشيرةٍ ، فليخرجُ مِنْ ذلِّ معصيةِ اللهِ إلىٰ عزِّ طاعتِه (١) .

<sup>(</sup>۱) ينظر تأريل مشكل القرآن: ۲۱۹ ، تفسير الطبري: ۷۸/۲۲ ، معاني القرآن الزجاج: ۲۱٤/٤ ، تفسير القرطبي: تفسير الماردي عن ابن عيسى: ۳۱۹/۳ ، الكشاف عن الزجاج: ۳۰۱/۳ ، تفسير القرطبي: ۲۲۲/۱٤

<sup>(</sup>٢) معاني القرآن للزجاج: ٢٦٤/٤ ، تفسير الماوردي عن يحبى بن سلام: ٣٦٩/٣ .

<sup>(</sup>٣) تفسير الماوردي : ٣٦٩/٣ وفيه (عمل بدل علم) ، الكشاف : ٣،١/٣ .

 <sup>(</sup>٤) من قوله تعالى : ﴿ فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عايهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون ﴾ [فاطر/٨] .

<sup>(</sup>ه) أخرجه عنه الطبري بسند حسن : ٧٩/٢٢ - ٨٠ ، وحكاه عنه النحاس في معانيه : ٥/١٤٠ ، والموردي في تفسيره : ٣٦٩/٥ ، والبغوي في تفسيره : ٥/٨٧٠ ، وأبو حيان في البحر ورجحه : ٣٠٣/٧ .

 <sup>(</sup>٦) لم أقف عليه . وجاء في عقلاء المجانين : ٢٤٨ في خبر طويل عن شيبان أنه قال لذي النون المصري
 : (يابني من أنسه الله بقربه أعطاه أربع خصال : عزأ من غير عشيرة ، وعلماً من غير طلب ، وغناءً

وأنشدك :

مَنْ رَامَ مَلَكاً فِي الْوَرَى

مِنْ غِيرِ سُلُطانٍ وَمَالِ
مِنْ غِيرِ سُلُطانٍ وَمَالِ

٩٨١ – وأرادَ عِسَّزاً لَمَ يؤثلُهُ

العَشَسَائِرُ والموالِسِي

العَشَسَائِرُ والموالِسِي

عِرْ طاعة ذِي الجَلالِ(١)

فِي عِزْ طاعة ذِي الجَلالِ(١)

التَّوْمَيُدُ(١) .

وقيل : الثناءُ الحسن على الصالحين (٢) .

﴿ وَٱلْعَمَلُ ٱلصَّالِحُ يَرْفَعُهُ

أيْ : يرتفعُ الكلامُ الطيبُ بالعملِ الصالحِ (١) .

من غير مال ، وأنساً من غير جماعة ... ) ، وحكى المؤلف في كتاب خلق الإنسان: ل ١/١٢ : عن داود الطائي أنه قال : « ما أخرج الله عبداً من ذل المعاصبي إلى عز التقوى ، إلا أغناه بلا مال ، وأعزه بلا عشيرة ، وأنسه بلا أنيس » .

(١) لم أجدها وهي ليست في ديوانه .

رام: طلب ، الورى: الخلق ، لم يؤنكه: لم يكتسبه ، ولم يتهيأ لهم .

(٢) معاني القرآن الزجاج: ٢١٥/٤ ، تفسير الماوردي عن يحيى بن سلام: ٣٦٩/٣ ، البحر: ٣٠٣/٧

(٣) تفسير الماوردي عن النقاش : ٣٦٩/٣ ، البحر : ٣٠٣/٧ .

(٤) تفسير عبد الرزاق عن الحسن : ١٣٤/٢ ، تفسير الطبري عن شهر بن حوشب ومجاهد : ٢٩٠/٠٨ ، تفسير الماوردي عن الضحاك وسعيد بن جبير : ٣٧٠/٣ ، تفسير الماوردي عن الضحاك وسعيد بن جبير : ٣٧٠/٣ ، تفسير الماوردي عن الضحاك وسعيد بن جبير : ٣٧٠/٣ ، تفسير الماوردي عن الضحاك وسعيد بن جبير : ٣٧٠/٣ ، تفسير الماوردي عن الضحاك وسعيد بن جبير : ٣٧٠/٣ ، تفسير الماوردي عن الضحاك وسعيد بن جبير : ٣٠٠/٣ ، تفسير الماوردي عن الضحاك وسعيد بن جبير : ٣٠٠/٣ ، تفسير الماوردي عن الضحاك وسعيد بن جبير : ٣٠٠/٣٠ ، تفسير الماوردي عن الضحاك وسعيد بن جبير : ٣٠٠/٣٠ ، تفسير الماوردي عن المناطقة الماوردي عن الماوردي الماورد

\_ 1179 \_

# ﴿ وَمَا يُعَمَّرُ مِن مُعَمَّرٍ وَلَا يُنقَصُ مِنْ عُمُرِهِ ﴾ [١١]

قَالُ البِلْخِيِّ: أَيْ : مِنْ عُمَّرِ اَخْرَ غيرِ الأولِ ، كَمَا تقولُ : عندي درهمُ ونصفُه ، أَيْ : نصفُ اَخرَ (() ، [بلُ()] لا يمتنعُ أَنْ ( يزيدَ الله في العمرِ أَو العصرِ أَو النقص () ] ، كمَا رويَ : « أَنَّ صلةَ الرَّحِمِ () تزيدُ فِي العمرِ () على أَنْ تكونً [ينقص ()) ، كمَا رويَ : « أَنَّ صلةَ الرَّحِمِ ()

وهو قول ابن عباس وسعيد بن جبير والحسن وعكرمة وأكثر المفسرين . المحرر الوجيز : ١٥٨/١٣ ، ورجح ابن عطية أن الفاعل : ضمير يعود على الله عز وجل ، والهاء للعمل الصالح ، أي يرفعه الله ، أي يقبله .

(۱) معاني القرآن للفراء: ۳۲۸/۲ ، تفسير البغوي : ه/۲۹۹ ، المحررالوجيز : ۱۲۱/۱۳ ، البحر : ۲۰٤/۷ ، البحر : ۲۰٤/۷

- (٢) في الأصل لأنه ، والتصويب من الإيجاز: ١٥٧.
  - (٣-٣) تكرر في الأصل .
- (٤) في الأصل فينقص ، والتصويب من الإيجاز : ١٥٧ .
- (ه) أخرجه الطبراني في الكبير عن أبي أمامة مرفوعا رقم (٨٠١٤): ٣١٢/٨، ولفظه و صنائع المعروف تقي مصارع السوء وصدقة السر تطفي غضب الرب وصلة الرحم تزيد في العمر » وقال الهيثمي في المجمع : ١١٥/٣؛ إسناده حسن ، وأخرجه القضاعي في مسند الشهاب عن بهز بن حكيم عن أبيه عن جده رقم (١٠٢) كلفظ الطبراني وفيه زيادة و وتنفي الفقر » ، وأخرجه أبضاً عن ابن مسعود مرفوعا رقم (١٠٠) ولفظه وصلة الرحم تزيد في العمر ، وصدقة السر تطفئ غضب الرب» ، وقال المحقق : والحديث وإن كان في إسناده و أحمد بن نصر بن حماد » وقال الذهبي فيه : روى حديثا منكرا جدا وغيره ، [ميزان الاعتدال : ١٦١/١] فله شواهد يصح بها ، وقد وردت أحاديث كثيرة في معناه .

منها ما أخرجه البخارى في صحيحه كتاب البيوع ، باب من أحب البسط في الرزق رقم (٢٠٦٧) : ٣٠١/٤

ومسلم ، كتاب البر ، باب صلة الرحم وتحريم قطعها : ١١٤/١٦ عن أنس بن مالك أن النبي ﷺ قال : « من سره أن يبسط له في رزقه أو ينسأ له في أثره فليصل رحمه » .

وعند أحمد : ٢٢٩/٣ عن أنس بن مالكومن أحب أن يمد له في عمره وأن يزاد له في رزقه ؛ فليبر والديه وليصل رحمه » .

وانظر المقاصد الحسنة السخاوي: ٤١٩ - ٤٢٠ ، كشف الخفاء: ٢٢/٢ - ٢٣ .

الأحوالُ قبلَ التغييرِ وبعده مستقرةً فِي سابقِ علمه (١).

﴿ وَمِنَ ٱلْجِبَالِ جُدَدُ ﴾ [٢٧]

ر طرائق ، والجدة : الطريقة ،

﴿ وَغَالِبِيثٍ ﴾

مِنْ شرطِ التأكيدِ أَنْ يتقدمَ الأظهرُ ، كقولكَ : أسودُ حالكُ ، وأصفرُ فاقعٌ ، فكذلك ينبغي أنْ يجيء سودٌ غرابيبٌ ، ولكنْ تقديمَ الغرابيبِ / ؛ لأنَّ العربَ ترغبُ عنِ اسمِ السوادِ ، حتَّى يسمونَ الأسودَ مِنَ الخيلِ : الأدهمُ ، والأسودَ مِنَ الإبلِ : الأصفرَ ()

قال أبو عبيدة - في بيتِ الأعشى - :

٩٨٣ - تِلْكَ خَيْلِي مِنْهُمُ وَتِلْكَ رِكَابِي

مِنْ صُفْرُ أولادها كالزَّبِيبِ<sup>(٢)(٤)</sup>

فبدأ اللهُ بما هوَ أحبُّ عندَهُم ، وأخَّرَ ماهُو أكرُهُ في أسماعِهم .

﴿ فَمِنْهُمْ ظَالِمُ لِنَفْسِهِ ﴾ [٣٢]

يحتملُ أصحابَ الصغائرِ والكبائرِ ، فيكونُ قولهُ ﴿ ٱلَّذِينَ ٱصْطَفَيَّنَا مِنْ

<sup>(</sup>١) ينظر معاني القرآن للنحاس : ٥/٤٤٦ ، تفسير القرطبي :  $^{887}$  .

<sup>(</sup>٢) انظر المجاز : ١٥٤/٢ ، تفسير القرطبي : ٢٤٣/١٤ ، الجمان في تشبيهات القرآن : ٣٩٣ .

<sup>(</sup>٣) الديوان : ٢٧ ، الأضداد : ١٦١ ، اللسان (صفر) : ١٦٠/٤ ، الدر المصون : ٢٥/١١ ، الجمان في تشبيهات القرآن : ٣٩٣ وفي جميعها (خيلي منه) ،

الركاب: الإبل ، لا واحد لها من لفظها ، صفر: خليط من الحمرة والسواد ،

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل دون بيان قول أبي عبيدة . ولعل تصويب العبارة : قاله أبو عبيدة في بيت الأعشى ... الغ .

عِبَادِناً ﴾<sup>(١)</sup> دليلاً على أنَّ جملة هذه الأمةِ مصطفاةٌ متخيرةٌ على غيرِها ، وإنَّ كانَ فيها الفسقةُ المرقةُ .

والمقتصدُ<sup>(۲)</sup>: المتوسطُ في الطاعة . والسابقُ<sup>(۲)</sup>: أهلُ الدرجة القُصوَى منْها<sup>(۲)</sup> .

﴿ أَذْهَبَعَنَّا ٱلْحَزَنَّ ﴾ [٣٤]

همومَ الدنيا ومعايشَها .

﴿ وَجَاءَكُمُ ٱلنَّاذِينُّ ﴾ [٣٧]

النبيُّ عليهِ السلامُ<sup>(١)</sup> .

وقيل : الشيب (٥) ، وفي معناهُ قيل (٦) :

<sup>(</sup>١) من قوله تعالى: ﴿ ثُم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا ﴾ [فاطر : ٣٢] .

<sup>(</sup>Y) إشارة إلى قوله تعالى : ﴿ فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ﴾ .

<sup>(</sup>٣) ينظر تفسير البغوي: ٣٠٣/٥، تفسير القرطبي: ٣٤٦/١٤ - ٣٤٧. قال ابن كثير في تفسيره: ٣/٥٥٥ ( يقول تعالى: ثم جعلنا القائمين بالكتاب العظيم المصدق لما بين يديه من الكتب الذين اصطفينا من عبادنا وهم هذه الأمة ثم قسمهم إلى ثلاثة أنواع ، فقال تعالى: ﴿ فمنهم ظالم لنفسه ﴾ وهو المفرط في فعل بعض الواجبات المرتكب لبعض المحرمات، ﴿ ومنهم مقتصد ﴾ وهوالمؤدي للواجبات التارك للمحرمات، وقد يترك بعض المستحبات ، ويفعل بعض المكروهات ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ﴾ وهو الفاعل للواجبات والمستحبات ، التارك للمحرمات والمكروهات وبعض المباحات) أهـ .

<sup>(</sup>٤) معاني القرآن للفراء:٣٧٠/٢ ، غريب القرآن للقتبي: ٣٦١ ، تفسير الطبري: ٩٣/٢٢ ، معاني القرآن الزجاج: ٢٧٢/٤ ، معاني القرآن النحاس عن ابن زيد: ٥/١١٥ ، تفسير الماوردي: ٣٧٨/٢ .

<sup>(</sup>٥) معاني القرآن للفراء: ٣٧٠/٢ ، تفسير الطبري : ٩٣/٢٢ ، معاني القرآن للزجاج : ٢٧٢/٤ ، معاني القرآن للنحاس : ٥/٤٦٢ ، تفسير الماوردي : ٣٧٨/٣ .

<sup>(</sup>٦) القائل هو العتبي كما في الكامل للمبرد .

9 ٩ ٩ وقائلة : تَبْيَضُّ والغَوَاني نُوافِرُ عَنْ مُعايَنَة القَتبِيرِ مُعَايِنَة القَتبِيرِ مُعَايِنَة القَتبِيرِ ٥ ٩ - أَلاَ إِنَّ المَشيِبَ نَذْيِرُ رَبِّي وَلَيْتُ وَلِيْنَ المَشيِبَ نَذْيِرُ رَبِّي وَلَيْتُ مُسْوِدًا وَجُهَ النَّذْيِرِ (١) وَلَيْتُ مُسْوِدًا وَجُهَ النَّذِيرِ (١) ﴿ إِلَّا سُنَتَ ٱلْأَوْلِينَ ﴾ [٣٤] ما لقوهُ من صنوف العذاب أوالموت (٢) . ﴿ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَةٍ ﴾ (١) [٥٤] ﴿ عَلَى ظَهْرِهَا مِن دَابَةٍ ﴾ (١) [٥٤]

## [تهت سورة فاطر]

<sup>(</sup>١) الكامل للمبرد : ١٧٣/٢ (عن معالجة القتير) ، عيون الأخبار : ١/٥ (عن ملاحظة) وفيه نقص في مدانة البيت الأول ، العقد الفريد : ٢٦٥/٣ ، وفيه :

<sup>(</sup> وقائلة تقول وقد رأتني أرفع عارضي من القتير ) .

شرح نهج البلاغة : ٤/٥٠٥ (تطير من) ، الحماسة الشجرية : ٨٣٣/٢ ، وفيهما :

<sup>(</sup>وقائلة لي اخضب فالغواني ، ملاحظة القتير) ، والثاني في تفسير القرطبي : ٢٥٤/١٤ ، وصدر الثاني في جميع المراجع : ( فقلت لها المسيب نذير عمري ) ، وفي شرح النهج : نذير موتي ، وفي الحماسة الشجرية : لنا نذير، الغواني : اللاتي غنين بحسنهن وجمالهن عن الزينة ، تبيض : أي تصير أبيضاً ، تعنى شعر رأسه ، والقتير : أول ما يظهر من الشيب .

<sup>(</sup>٢) ينظر تفسير الطبري : ٩٦/٢٢ ، تفسير الماوردي : ٣٨٠/٢ ، تفسير البغوي : ٥٠٦/٥ .

 <sup>(</sup>٢) وتمام الآية : ﴿ ولو يُؤاخذ الله الناس بما كسبوا لما ترك على ظهرها من دابة ولكن يؤخرهم إلى أجل
مسمى فإذا جاء أجلهم فإن الله كان بعباده بصيراً ﴾

<sup>(</sup>٤) ينظر المحرر الوجيز : ١٨٤/١٣ .

هذا وقد اختلط في الأصل الآيتين الأخيرتين من سورة فاطر مع سورة يس.



# ﴿ مَّا أُنذِرَءَابَآؤُهُمْ ﴾ [٦]

يجوزُ أَنْ يكونَ « مَا » بمعنى النَّفْى (١) .

ويجوزُ بمعنَى الَّذِي ، أيْ : لنخوفَهم الَّذِي خوَّفَ اَباعَهم (١) .

وهذا أولَى ؛ لأنَّ الارضَ لا تخلُو مِنْ حجَّةٍ تخوفُ .

## ﴿ إِنَّاجَعَلْنَافِي أَعْنَقِهِمْ ﴾ [٨]

نزلَتْ الآيتانِ فيمَنْ همَّ أَنْ يفتِكَ برسولِ اللهِ - صلَّى اللهُ عليهِ - فصرَفهم اللهُ عنه (٢).

ويجوزُ أنْ يكونَ ذلك صورة عذابِهم في الآخرة(1).

ويجوذُ أَنْ يكونَ ذٰلكَ مثلَ امتناعِهم عنِ الإيمانِ ، كالمغلولِ عنِ التصرُّفِ (٠٠) .

<sup>(</sup>۱) تفسير سورة يس ليحيى بن سلام ، تفسير الطبري : ٩٨/٢٢ ، معاني القرآن للزجاج واختاره : ٤/٨/٢ ، إعراب القرآن القرآن : ٣٨٣/٣ ، مشكل إعراب القرآن : ٣٨٣/٣ ، مشكل إعراب القرآن ورجحه : ٢٩١/٢.

<sup>(</sup>٢) تفسير عبد الرزاق : ١٤٠/٢ معاني القرآن للأخفش : ٦٦٦/٢ ، تفسير الطبري : ٩٧/٢٢ - ٩٨ ، معاني القرآن الزجاج : ٤/٧٧٨ ، إملاء مامن به الرحمن : ٢٢٤/٤ ، البحر : ٣٢٣/٧ .

<sup>(</sup>٣) معاني القرآن النحاس: ٥/٩٧٩ -- ٤٨٠ ، تفسير الماوردي: ٣٨٣/٣ ، تفسير الرازي: ٤٤/٢٦ ، وأخرج نحوه ابن إسحاق في السيرة: ١٨/١٣-٣١٩ ، وأبونعيم في دلائل النبوةعن ابن عباس بإسناد ضعيف جداً لوجود النضر بن عبدالرحمن أبي عمرو الخزاز ، قال عنه أبو حاتم: منكر الحديث ضعيف الحديث ، وقال أبو زرعة: لين الحديث ، وقال ابن حجر: متروك [ الجرح والتعديل : ٨/ ٥٧٥-٤٧١ ، التقريب: ٢/ ٣٠٢]، وعلقه عن محمد بن إسحاق قال: حدثني يزيد بن أبي زياد عن محمد بن كعب القرظي بنحوه : ١٨/ - ٦٤ ، وانظر لباب النقول: ١٨٢

<sup>(</sup>٤) تفسير الماوردي عن ابن بحر: ٣٨٣/٣ .

<sup>(</sup>ه) تفسير سورة يس ليحيى بن سلام ،الماوردي عن يحيى بن سلام : ٣٨٣/٣ ،تفسيرالبغوي:٣/٦، : الكشاف:٣/٥١ ، المحرر الوجيز ورجحه : ١٨٨/١، زاد المسير : ٧/٧ وانظر التفسيرالقيم: ٤١٠ .

كَمَا قَالَ الأَفُوهُ الأُودِيُ :

٩٨٦ - كيف الرَّشَادُ إِذَا ما كُنْتَ فِي نَفْرِ لَهُم على الرشيدِ أَعْلالٌ وأقيادُ/ لهُم على الرشيدِ أَعْلالٌ وأقيادُ/ ٩٨٧ - أَعْطَوْا غواتَهُمُ جِهلاً مقادَتَهُم وكلُّهُمُ فِي حِبَالِ الْفَيِّ مُنْقَادُ (٢)

﴿ مُّقْمَحُونَ ﴾ [٨]

مرفوعة رؤوسهم (۲)

والقمح : رفعُ الشَّيِّ إلى الفمِ الله الفمِ .

وقيلُ: المقمعُ: الَّذِي يرفعُ رأسَه فيصفِّبُها إلى ظهره، فيكونُ خارجَ الصدر، متطامنَ ما بينَ المنكبينِ، وتلكَ هيئةُ البعيرِ إذا رفعَ رأسته (٠).

﴿وَنَكَتُبُ مَاقَدًا مُوالًا [١٢]

أعمالُهُم . ﴿ وَءَاثَنَرَهُمُمُّ ﴾

<sup>(</sup>۱) هو صلاءة بن عمرو بن مالك بن الحارث الأودي ، من أود بن صعب بن سعد العشيرة بن مذحج ، وقيل : بن عمرو بن عوف بن منبه بن أود ، ( ... - نحو ، ه ق.ه. ) ، شاعر يماني جاهلي ، يكنى أبا ربيعة ، لقب بالأفوه لأنه كان غليظ الشفتين ظاهر الأسنان ، كان سيد قومه وقائدهم في حروبهم ، أحد الحكماء والشعراء في عصره .

ترجمته في : طبقات الشعراء: ٩٦ ، سمط اللآلئ: ٢/١٤٤ ، جمهرة الأنساب: ٤١١ ، معاهد التنصيص : ٤/ ١٠٧ .

<sup>(</sup>٢) الطرائف الأدبية : ١٠ (فكلهم في) ، الحماسة البصرية : ٢/٦٩ ، الاختيارين : ٢٨ – ٢٩ .

<sup>(</sup>٣) غريب القرآن لليزيدي: ٣١١ ، معاني القرآن النحاس عن مجاهد: ٥/٧٧ ، تفسير الماوردي عنه: ٣٨٤/٣

<sup>(</sup>٤) حكاه الماوردي عن على بن عيسى وأبي عبيدة : ٣٨٤/٣ ، وانظر المجاز : ٢٧٥٧ .

ر) . (ه) ينظر غريب القرآن لليزيدي : ٣١١ ، غريب القرآن للسجستاني : ١٢٩ ، غريب القرآن للقتبي : ٣٦٣، معانى القرآن للزجاج : ٢٧٩/٤ ، تفسيرالماوردي عن النقاش : ٣٨٤/٣

سننَهم . أيْ:[ما(١)] اسْتَنَّ بِها مَنْ بعدَهم ، كقولِه : ﴿ يُنَتَّوُّاالَّإِنسَنُ يَوْمَ ِنِهِ بِمَاقَدَّمَ وَأَخَّرَ ﴾ (٢) .

﴿ أَصْعَنَبَ ٱلْقَرْيَةِ ﴾ [١٣]

أهل أنطاكيةً $^{(7)}$  .

والرسولانِ الأولانِ : تومانُ (1) وبولصُ ، والثالثُ : شمعونُ (٥) .

معجم ما استعجم: ٢٠٠١ ، معجم البلدان: ٢٦٦/١ - ٢٦٧ ، الروض المعطار: ٣٨ - ٣٩ . وجاء هذا القول في تفسير عبد الرزاق عن قتادة: ١٤٠/١ ، وتفسير الطبري عن عكرمة وقتادة: ١٤١/٢١ ، معاني القرآن للنحاس عن عكرمة: ٥٨٢/٥ ، تفسير الماوردي عن جميع المفسرين: ٣٨٥/٢ .

<sup>(</sup>١) زيادة من غريب القرآن للقتبي : ٣٦٤ .

<sup>(</sup>٢) القيامة : ١٣ ، وانظر هذا القول في تفسير سورة يس ليحيى بن سلام .

 <sup>(</sup>٣) أنطاكية - بالفتح ثم السكون والياء مخففة - وهي قصبة العواصم من الثغور الشامية بينها
 وبين حلب يوم وليلة ، موصوفة بالنزاهة والحسن وطيب الهواء ، وعذوبة الماء ، وكثرة الفواكه
 وسعة الخير .

<sup>(</sup>٤) كذا هذا وفي البحر عن مقاتل: ٣٢٦/٧ - ٣٢٧ ، وجاء في الإيجاز: ١٥٧ (توصا) .

<sup>(</sup>ه) اختلفت أقوال المفسرين في أسمائهم فقيل: صادق وصدوق وشلوم ، وقبل: سمعان ويحيى ، وقيل: يوحنا وبولس ، وقيل: الاثنان: يوحنا وبولس ، وقيل: الثالث شمعون ويوحنا ، والثالث: بولص ، وقيل: الثالث شمعون . وقيل: الاثنان: قومان ويونس ، والثالث: شمعون . انظر: تفسير الماوردي: ٣٨٥/٣ ، تفسير البغوي: ٢/١ ، التعريف والإعلام: ١٤٢ ، تفسير القرطبي: ١٤/١٥ ، البحر: ٣٢٦/٣ – ٣٢٧ ، مفحمات الأقران: ١٩ ، قال ابن عطية في المحرر الوجيز: ١٩٣/١٨ ( واللازم من الآية أن الله تعالى بعث إليهما رسولين فدعيا أهل القرية إلى عبادة الله تعالى وحده ، وإلى الهدى والإيمان ، فكنبوهما ، فشدد الله تعالى أمرهما بثالث وقامت الحجة على أهل القرية ، وأمن منهم الرجل الذي جاء يسعى وقتلوه في الحرر أمره ، وكفروا فأصابتهم صبيحة من السماء فخمدوا ) . أهد وقد اختلف المفسرون في المرسلين ، فقيل : كانوا من الحواريين الذين بعثهم عيسى عليه السلام ، وقيل : هم أنبياء من قبل الله تعالى وهو الراجح ، واختاره ابن عطية في المحرر الوجيز: ١٩٣/١٣ ، وابن كثير في تفيسره : الله تعالى وهو الراجح ، واختاره ابن عطية في المحرد الوجيز: ١٩٣/١٨ ، وابن كثير في تفيسره : الأحبار وهب بن منبه ، وجمهور المفسرين .

﴿ رَجُلُ يَسْعَىٰ ﴾ [٢٠]

حبيبُ النجارُ(۱)

كَانَ مِنْ بِنِي إسرائِيلَ ، وكَانَتِ السماءُ أمسكَتْ ، فتطيرُوا بِهِم وَقَتْلُوهِم ، فلمَّا رأَي حبيبُ نعيمَ الجنةِ ، تمنَّى إيمانَ قومِه بنِي إسرائيلَ فقالَ : ﴿ يَكَيْتَ فَلَمُّ اللَّهُ مَا غَفَرَ لَي رَبِّ ﴾ (٢) بأيِّ شيء غفر (٢) .

﴿ مِنجُندِ ﴾ [٢٨]

لمْ تحتج إلى جندٍ .

﴿ إِنكَانَتُ ﴾ [٢٩]

أيْ: ما كانتُ ﴿ إِلَّاصَيْحَةُ ﴾ .

﴿ خَسَمِدُونَ ﴾

ميتونَ (١) ، كالنَّارِ الخامدةِ .

﴿ يَنْحَسَرَةً عَلَى ٱلْعِبَادِ ﴾ [٣٠]

<sup>(</sup>۱) هو حبيب بن مري ، كان يعمل الحرير ، وقيل:كان قصاراً:وقيل:إسكافاً ، وقيل : نجاراً ، وكان رجلا سقيماً قد أسرع فيه الجذام ، وكان مؤمناً ، كثير الصدقة ، يتصدق بنصف كسبه .

ينظر تفسير الطبري: ١٠٢/٢٢ - ١٠٣ ، التعريف والإعلام: ١٤٤ ، تفسير القرطبي: ١٠٥٥ - ١٨ ، تفسير البن كلير: ٦٩/٧٠ .

 <sup>(</sup>٢) من قبوله تعالى: ﴿ قبل الدخل الجنة قال يليت قومى يعلمون ، بما غفر لي ربي وجعلني من
 المكرمين ﴾ [يس: ٢٦ - ٢٧].

<sup>(</sup>٣) ينظر معاني القرآن الغراء: ٣٧٤/٢ ، تفسير سورة يس اليحيى بن سلام ، معاني القرآن الزجاج : ٢٨٣/٤ ، تفسير الماوردي : ٣٨٧/٢ ، تفسير البغوي : ٢/٦ - ٧ .

<sup>(</sup>٤) غريب القرآن للسجستاني : ١٢٩ ، تفسير الطبري : ٣/٢٣ ، مفردات الراغب : ١٦٠ ، تفسير البغري : ٢/٧ ، تفسير القرطبي : ٢٢/١ ، اللسان (خمد) : ١٦٥/٢ .

تلقينُ لهم أَنْ يتحسرُوا على مافاتَهُم (') . 

﴿ وَإِن كُلُّ (' [لَّمَّا جَمِيعُ لَدَيْنَا مُحْضَرُونَ ﴾]' [٣٢]

("[« لَمَا » بالتخفيف (١) على أَنَّ « مَا » صلةً (٥) مؤكدةً ، و« إِنَ » مخففةً مِنَ

المثقلةِ أي ] الله علا ألم المناه عضرون (٦) .

وبالتشديد (٧) ، على أنَّها بمعنى « إلاَّ » ، وإنْ بمعنَى « مَا » .

أيْ : ما كلُّ إلاَّ جميعٌ لدينا محضرونَ (٨) .

و ﴿ جميعٌ ﴾ فِي الوجهينِ تأكيدٌ [لـ ﴿ كُلُّ ﴾ (١)] .

﴿ لِيَأْكُلُواْمِن ثُمَرِهِ وَمَا عَمِلَتُهُ (١٠) أَيْدِيهِم ﴾ [٢٥]

يحتملُ معنّى الإثباتِ والنفي .

الإثباتُ : أيْ يأكلونَ هنيئاً بغيرِ صنعة كالرطبِ والفواكِ ، ويصنعونَ منه

### بأيديهم .

- (١) البيان في غريب إعراب القرآن: ٢٩٤/٢.
  - (٢-٢) زيادة من القرآن .
  - (٣-٣) زيادة من الايجاز: ١٥٨.
- (٤) وهي قراءة نافع وابن كثير وأبي عمرو ويعقوب وأبي جعفر والكسائي وخلف .
  - المبسوط: ٣١٢ ، البحر: ٧/٤٣٤ ، النشر: ٢٩١/٢ ، الاتحاف: ٣٦٤ .
- (٥) أي زائدة وهذا في اصطلاح الكوفيين ، ينظر مصطلحات النحو الكوفي : ٣٨ ، ٣٨ .
- (٦) إعراب القرآن للنصاس: ٣٩٣/٣ ، حجة القراءات: ٥٩٧ ، الكشف: ٢/٥١٢ ، البيان في غريب إعراب القرآن: ٢٩٤/٢ ، البحر: ٣٣٤/٧ .
  - (٧) هذا على قراءة ابن عامر وعاصم وحمزة .
  - المبسوط: ٣١٢ ، البحر: ٣٣٤/٧ ، النشر: ٢٩٦، ٢٩١ ، الاتحاف: ٣٦٤ .
- (A) الكتاب :٣/ه ١٠، إعراب القرآن للنحاس عن سيبويه:٣٩٣/٣مججة القراءات:٩٩٧، مشكل إعراب القرآن عن سيبويه: ٦٠٣/٢ ، البيان في غريب إعراب القرآن: ٢٩٤/٢ ، البحر: ٣٣٤/٧
  - (٩) في الأصل للكل والتصويب من الايجاز : ١٥٨ .
- (١٠) هذاعلى قراءة الجمهور بالهاء بينما قرأ أبو بكر عن عاصم وحمزة والكسائي وخلف (عملت)بغيرهاء المبسوط : ٣٢٥/ ، الكامل في القراءات الخمسين : ١/٣٥٦ ، البحر : ٣٣٥/٧ ، الكامل في القراءات الخمسين : ١/٣٢١ ، البحر : ٣٣٥/٧ ، الكامل في القراءات الخمسين المبسوط : ٢١٨ ، الكامل في القراءات الخمسين المبسوط : ٢١٨ ، الكامل في القراءات الخمسين المبسوط : ٢١٨ ، الكامل في القراءات الخمسين المبسوط : ٢٠١٨ ، الكامل في القراءات الخمسين المبسوط المبسوط : ٢١٥ ، الكامل في القراءات الخمسين المبسوط ال

('[أَوْ هَوَ عَلَىٰ النَّفِي أَيْ: لِيأْكُلُوا وَلَمْ يَعْمَلُوا ذَلْكَ بَايْدِيهِم')]('') . ﴿ نَسَلَتُ مِنْهُ النَّهَارَ ﴾ [٣٧]

نخرجُ منْهُ ضوءَه ، كما نسلخُ الشاةَ مِنْ جلدِهَا('') .

﴿ وَالشَّ مَسُ جَدَرِي لِمُسْتَقَرِّلَهَ ﴾ [٣٨]

لانتهائِها وفنائِها عند انقضاء الدنيا('') .

(١-١) زيادة من الإيجاز: ١٥٨.

<sup>(</sup>٣) معاني القرآن للزجاج : ٢٨٧/٤ ، تفسيرالماوردي : ٣٩٠/٣ ، مفردات الراغب : ٢٤١ .

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبري : ٢٨٧/٥ ، معاني القرآن للزجّاج : ٢٨٧/٤ ، تفسير الماوردي عن ابن عيسى : ٢٨٠/٥ ، تفسير البغوي : ٨/٦ ، زاد المسير : ١٩/٧ ، قال الخطابي : « فلا ينكر أن يكون لها استقرار تحت العرش من حيث لا ندركه ولا نشاهده ، وإنما هو خبر عن غيب ، فلا نكذب به ولا نكفه ؛ لأن علمنا لا يحيط به ... ، أعلام الحديث : ٣/ ١٨٩٣ .

وقد أخرج البخاري في صحيحه ، كتاب التفسير ، باب سورة يس رقم (٤٨٠٢) : ٨/١٥٥ ، ومسلم، كتاب الإيمان ، باب الزمن الذي لايقبل فيه الإيمان : ١٩٤/٢ - ١٩٥ . عن أبي ذر رضي الله عنه قال : كنت مع النبي ﷺ في المسجد عند غروب الشمس ، فقال : يا أبا ذر ، أتدري أين تغرب الشمس ؟ قلت : الله ورسوله أعلم ، قال : فإنها تذهب حتى تسجد تحت العرش ، فذلك قوله تعالى : ﴿ والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم ﴾ واللفظ للبخاري .

وقد اختلف في المراد بسجودها تحت العرش على أقوال: --فقيل: سجودها هو ما هي عليه من التسخير الدائم.

وقيل: هو أن تسجد بصورة الحال فيكون عبارة عن الزيادة في الانقياد والخضوع في ذلك الحين .
وقيل: هو حين محاذاتها للعرش،قال ابن كثير« فالشمس إذاكانت في قبة الغلك وقت الظهيرة تكون أقرب ما تكون إلى العرش، فإذا استدارت في فلكها الرابع إلى مقابلة هذا المقام وهو وقت نصف الليل صارت أبعد ما تكون إلى العرش فحينئذ تسجد وتستأذن في الطلوع كما جاءت بذلك الأحاديث .
وقيل: لا مانع أن تخرج عن مجراها فتسجد ثم ترجع ، قاله ابن العربي وتعقبه ابن حجر بقوله « إن أراد بالخروج الوقوف فواضع ، وإلا فلا دليل على الخروج »

وقيل :سجودها بتمييز وإدراك بخلق الله تعالى فيها . قاله النووي .

وقيل: يحتمل أن يكون المراد بالسجود: سجود من هو موكل بها من الملائكة ...

قلت: وأولى الأقوال عندي بالصواب ما قاله الخطابي: « والخبر عن سجود الشمس والقمر لله عز وجل قد جاء في الكتاب قال سبحانه: ﴿ أَلَم تَرَ أَنَ الله يسجد له من في السموات ومن في الأرض وجل قد جاء في الكتاب قال سبحانه: ﴿ أَلَم تَرَ أَنَ الله يسجد له من في السموات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم ﴾ [ سـورة الحج: آية: ١٨]. وليس في هذا إلا التصديق والتسليم، وليس في سجودها لربها تحت العرش ما يعوقها عن الدأب في سيرها والتصرف لما سخرت له ...» ينظر ما سبق في أعلام الحديث: ٣/١٨٩٤، شرح النووي على مسلم: ٢/١٩٧٧، تفسير ابن كثير: ٣/ ٥٧٧ على ملك مناح النووي على مسلم: ٢/١٩٧٧، تفسير ابن كثير:

وقيلَ : لأبعدِ مغاربِها مِنَ الأفقِ ، ثمَّ تكرُّ راجعةً إليَها (١) . ﴿ وَٱلْقَـمَرُ (١) ﴾ [٣٩]

نصبَهُ بتقديرِ فعلِ مضمر ، كأنَّهُ قَدَّرْنَا القمرَ قدَّرْنَاهُ ، فيكونُ الفعلُ المضمرُ قبلَ القمرِ معلومًا بالفعلِ المُظهرِ بعدَهُ ، هذا هوَ مذهبُ سيبويه في قولِك : زيدًا/ضربْتُه (٢) .

قالَ أبو عبيد : لاستِّما وقد تقدَّمَ القمرَ مايمكنُ أنْ يعملَ في نصبِه ، وهوَ نسلخُ منه النهارَ ، أيْ نسلخُ النهارَ ، ونقدَّرُ القمرَ (١) .

﴿ قَدَّرْنَكُ مَنَازِلَ ﴾

هي المنازلُ المعروفةُ الثمانيةُ والعشرونَ (٥) .

﴿ كَالْعُرْجُونِ ٱلْقَدِيمِ ﴾

العذق اليابس<sup>(٦)</sup> .

والعذقُ: مايخرجُ مِنْ قضبانِ الكَرْمِ والنخيلِ فيدقُ ويتقوسُ، والقديمُ الذَّي أَتَى عليهِ الحولُ فدَقَّ واستقوسَ (٢) .

<sup>(</sup>۱) تفسير سورة يس ليحيى بن سلام ، تأويل مشكل القرآن : ٣١٦ ، تفسير الطبري : ٣/٥ ، أحكام القرآن للجماص : ٣٧٥/٣ ، تفسير الماوردي عن الكلبي : ٣٩٠/٣ ، تفسير البغوي : ٨/٦ ، البحر : ٣٣٦/٧ .

<sup>(</sup>٢) هذا على قراءة أبي جعفر وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وخلف ، ورويس عن يعقوب ، بينما قرأ نافع وابن كثير وأبو عمرو ويعقوب ﴿ والقمر ﴾ بالرفع .

المبسوط: ٣١٢ ، البحر: ٧/٣٣٦ ، النشر: ٢/٣٥٢ ، الإتحاف: ٣٦٥ .

<sup>(</sup>٣) الكتاب: ٨١/١ ، معاني القرآن للفراء: ٣٧٨/٢ ، معاني القرآن للزجاج: ٢٨٧/٤ ، الحجة لابن خالويه: ٢٩٨/ ، حجة القراءات عن سببويه: ٩٩٥ ، مشكل إعراب القرآن: ٦٠٤/٢ .

<sup>(</sup>٤) حكاه عنه النحاس في إعراب القرآن : ٣٩٤/٣ وقال : (أهل العربية جميعًا فيما علمت على خلاف ما قال ، منهم : الفراء ... الخ) وانظر الكشف : ٢١٦/٢ .

<sup>(</sup>٥) انظر ماتقدم ص ٦٢٩ تعليق (٣) .

<sup>(</sup>٦) تفسير عبد الرزاق عن قتادة : ١٤١/٢ ، تأويل المشكل : ٣١٧ ، الطبري عن ابن عباس والحسن ومجاهد : ٣/٢٣ ، معاني القرآن للنحاس عن قتادة : ٥/٥٥٩ ، الماوردي عن ابن عباس : ٣٩١/٣ .

<sup>(</sup>٧) ينظر كتاب النخل للأصمعي: ٧١ ، كتاب النحل للسجستاني: ٨٦ ، كتاب الكرم له: ٨٨ – ٨٩ .

ولايعجبنا اختيار المتكلمين لفظة القديم مِنْ بين أسماء الله الحسنى ؛ وقد شبّه الله بالعرجون بعض خلقه في أضعف حالاته ، وجعل القديم مِنْ أدق صفاته (۱) .

(۱) قال صاحب شرح العقيدة الطحاوية: ٤٥ – ٥٥ (وقد أدخل المتكلمون في أسماء الله تعالى القديم ، وإيس هو من الاسماء الحسنى ، فإن القديم في لغة العرب التي نزل بها القرآن: هو المتقدم على غيره ، فيقال: هذا قديم ، للعتيق ، وهذا حديث للجديد ، ولم يستعملوا هذا الاسم إلا في المتقدم على غيره ، لا فيما لم يسبقه عدم . كما قال تعالى : ﴿حتى عاد كالعرجون القديم ﴾ والعرجون القديم : الذي يبقى إلى حين وجود العرجون الثاني ، فإذا وجد الجديد ، قيل للأول : قديم . وقال تعالى : ﴿ وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم ﴾ [الأحقاف : ١١] . أي متقدم في الزمان ، ... وأما إدخال القديم في أسماء الله تعالى ، فهو مشهور عند أكثر أهل الكلام ، وقد أنكر ذلك كثير من السلف والخلف ، منهم ابن حزم ، ولاريب انه إذا كان مستعملا في نفس التقدم ، فإن ماتقدم على الحوادث كلها فهو أحق بالتقدم من غيره ، لكن أسماء الله تعالى هي الأسماء الحسنى التي تدل على خصوص ما يمدح به ، والتقدم في اللغة مطلق لايختص بالتقدم على الحوادث كلها ، فلايكون من الاسماء الحسنى .

وجاء الشرع باسمه « الأول » وهو أحسن من القديم ، لأنه يشعر بأن ما بعده آيل إليه ، وتابع له ، بخلاف القديم .

والله تعالى له الأسماء الحسني لا الحسنة) أهـ .

قلت : ولم يرد اسم القديم الا في حديث أخرجه ابن ماجه في سننه كتاب الدعاء ، باب أسماء الله عز وجل رقم (٣٨٦١) : ٢٧٠/٢

وقال الشيخ أحمد فؤاد عبد الباقي - رحمه الله - : في الزوائد : لم يخرج أحد من الأثمة الستة عدد أسماء الله الحسنى من هذا الوجه ، ولامن غيره غير ابن ماجه ، والترمذي ، مع تقديم وتأخير ، وطريق الترمذي أصبح شيء في الباب ، قال : وإسناد طريق ابن ماجه ضعيف لضعف عبد الملك بن محمد . أه. . وممن أدخل اسم القديم في أسماء الله الحسنى : الحليمي في المنهاج : ١٨٨٨/١ ، والبيهقي في الأسماء والصفات : ٢٢ . قال الحليمي : (وذلك مما يؤثر عن النبي - ﷺ - ولم يأت به الكتاب نصاً وإن كان قد جاء فيما تقتضيه . ومعناه : الموجود الذي ليس لوجوده ابتداء ، والموجود الذي ليس لوجوده ابتداء ،

وكذلكَ قولُهم الذاتُ خطأٌ ؛ لأنَّ صفاتَ اللهِ لاتلحقُها تاءُ التأنيثِ للمبالغةِ (١) ، لايقالُ : علَّمةٌ ، وهوَ أعلمُ [العالمينَ (١)] .

- (٢) في الأصل العالم والتصويب من فتح البارى .
- (٣) حكاه ابن حجر في فتح الباري عن ابن بَرْهَان ، وذكر نحوه أيضا عن التاج الكندي : ٣٨٢/١٣ . وقال ابن الأثير في المرصع : ٥٣ ( وقد اختلفوا في إضافتها إلى الله تعالى ، فذهب الأكثر إلى المنع من ذلك ، فلا يجوز أن يقال : ذات الله ، وذهب قوم إلى جوازه لما جاء في الحديث ، تفكروا في أفعال الله ولاتفكروا في ذات الله » ، وقول خبيب الأنصارى :

وذلك في ذات الإله وإن يشاء يبارك على أوصال شلو ممزع) أه. .

وزاد البيهقي في الأسماء والصفات : ٣٥٩ -- ٣٦٠ ( قول الرسول ﷺ و لم يكذب إبراهيم قط إلا ثلاث كذبات ، ثنتين في ذات الله ، قوله : إني سقيم ، وقوله : بل فعله كبيرهم هذا ... الخ ،) . وحديث تفكروا في أفعال الله أخرجه البيهقي في الأسماء والصفات وقال ابن حجر في الفتح : سنده

وحديث خبيب أخرجه البخاري في الصحيح ، كتاب الجهاد ، باب هل يستأسر الرجل رقم (٣٠٤٥) : ١٦٥/١ - ١٦٦ .

وحديث إبراهيم أخرجه البخاري أيضا في صحيحه ، كتاب الأنبياء ، باب قول الله تعالى : ﴿ وَاتَّخَذَ اللهُ إبراهيم خليلاً ﴾ رقم (٣٣٥٨) : ٢٨٨/٦ .

ومعن قال بجواز ذلك البخاري في صحيحه ، وابن نباته ، والنووي في تهذيبه والبيهقي في الأسماء والصفات . قال ابن حجر في الفتح : ( ولفظ ذات في الأحاديث المذكورة بمعنى : من أجل ، أو بمعنى : حق ، ... فالذي يظهر أن المراد جواز إطلاق لفظ ذات ، لا بالمعنى الذي أحدثه المتكلمون ، ولكنه غير مردود إذا عرف أن المراد به النفس لثبوت لفظ النفس في الكتاب العزيز ) . في قوله : ﴿ ويحذركم الله نفسه ﴾ [آل عمران : ٢٨] انظر فتح الباري : ٢٨١/١٣ – ٢٨٣ ، قال السهيلي في

<sup>(</sup>۱) قال الراغب في المفردات ۱۸۶ – ۱۸۰ : (إن الذات هي تأنيث نو وهي كلمة يتوصل بها إلى الوصف بأسماء الأجناس والأنواع وتضاف إلى الظاهر دون المضمر ، وتثنى وتجمع ، ... ولايستعمل شيء منها إلا مضافاً ... وقد استعار أصحاب المعاني الذات فجعلوها عبارة عن عين الشيء ، واستعملوها مفردة ومضافة وأدخلوا الألف واللام عليها ، وأجروها مجرى النفس والخاصة ، وليس ذلك من كلام العرب) أهد بتصرف . وانظر مشارق الأنوار : ۲۰۲/۲ ، تهذيب الأسماء واللغات اللنووى : ۲۰۲/۲ .

# ﴿ لَا ٱلشَّمْسُ يَنْبَغِي لَمَا آَن تُدُرِكَ ٱلْقَمَرَ ﴾ [13]

أيْ: بسرعةِ سيرِ القمرِ ، كمَا يرى ذُلك فِي حركتِها منَ المغربِ إلى المشرقِ .

فبينًا هو يجامعُ الشمسَ في الأفقِ الغربيِّ مِنْ أولِ الشهرِ ، إذ هو يستقبلُه في النصفِ منْهُ .

نتائج الفكر: ٩٩٠ - ٢٩٦ بعد أن ذكر قول المتكلمين وحجتهم قال: (وليست هذه اللفظة إذا استقريتها في اللغة والشريعة كما زعموا ، ولو كان كذلك لجاز أن يقال: « عبدت ذات الباري سبحانه » ، وه احذر ذاته » كما قال تعالى: ﴿ ويحذركم الله نفسه ﴾ [آل عمران: ٢٨] ، أو: « فعلت ذاته » ، وذلك غير مسموع ، ولا يقال إلا بحرف « في » الجارة ، وحرف « في » للوعاء وهو معنى مستحيل على نفس الباري سبحانه ؛ إذا قلت : « جاهدت في الله » و : « أحببت في الله » محال أن يكون هذا اللفظ حقيقة لما يدل عليه هذا الحرف من معنى الوعاء ، وإنما هو على حذف المضاف ، أي : في مرضاة الله وطاعته ، فيكون الحرف على بابه ومعناه ، ... وأما أن تدع اللفظ على ظاهره فمحال .

وإذا ثبت هذا فقوله : « في ذات الله » و : « في ذات الإله » إنما يريد في الديانة أو الشريعة التي هي ذات الله ، فذات وصف للديانة ، وكذلك هي في أصل موضوعها نعت لمؤنث ؛ ألا ترى أن فيها « تا » التأنيث ؟ وإذا كان الأمر كذلك فقد صارت عبارة عما تشرف بإلاضافة إلى الله – عز وجل – لاعن نفسه . وهذا هو المفهوم من كلام العرب » .

قال ابن القيم - بعد أن أورد كلام السهيلي - في بدائع الفوائد : ٢/٢ - ٨ (وهذا من كلامه من المرقصات فإنه أحسن فيه ماشاء) ثم ذكر إنكار ابن بَرْهَان وغيره وقال : (وهذا إنكار صحيح ، والاعتذار عنهم أن لفظة الذات في اصطلاحهم قد صارت عبارة عن نفس الشيء وحقيقته وعينه ... فعرفوها باللام وجردوها ، ومن هنا غلطهم السهيلي ، فإن هذا الاستعمال والتجريد أمر اصطلاحي لا لغوي) إلى أن قال : (فلما اصطلاح المتكلمون على إطلاق الذات على النفس والحقيقة ، ظن من ظن أن هذا هو المراد من قوله ه ثلاث كذبات في ذات الله ، فغلط واستحق أن هذا هو المراد من قوله ه ثلاث كذبات في ذات الله ، فغلط واستحق التغليط ، بل الذات هنا كالجنب في قوله تعالى : ﴿ في جنب الله ﴾ ) أهـ بتصرف .

وقالَ يحيَى بنُ سلامِ (١) : إنَّ المرادَ بِه ليلةُ البدرِ ؛ لأنَّه يبادرُ فِي صبيحِتها بالمغيب قبلَ طلوعِها (١) .

﴿ وَلَا ٱلَّيْلُ سَابِقُ ٱلنَّهَارِّ ﴾ [13]

أيْ: لا يأتِي الليلُ إلَّا بعدَ النهارِ ، وقتَ النهارِ بتمامِه .

وُسِئِلَ الرَّضَا<sup>٣)</sup> عندَ المأمونِ عنِ اللَّيلِ والنهارِ أيهُما أقدمُ وأسبقُ ؟ ، فقالَ : النهارُ ، فَطُلِبَ منهُ الدليلُ ؟

فقالَ : أمَّا مِنَ القرآنِ فقولُه : ﴿ وَلاَ ٱللَّيْلُ سَابِقُ ٱلنَّهَارِ ﴾ ، وأمَّا مِنَ الحسابِ : فخلْقُ الدنيا بطالعِ السرطانِ (١) ، والكواكبُ فِي أشرافِها ، فيقتضِي

\_\_=

<sup>(</sup>۱) هو يحيى بن سلام بن أبي ثعلبة أبو ذكريا البصري (١٢٤ - ٢٠٠هـ) ، صاحب التفسير ، أدرك من التابعين نحواً من عشرين رجلاً وسمع منهم وروى عنهم ، كان من الحفاظ ثقة ثبتاً ذا علم بالكتاب والسنة واللغة العربية صاحب سنة .

ترجمته في : طبقات علماء إفريقية : ١١١ - ١١٤ ، غاية النهاية : ٣٧٣/٢ ، طبقات المفسرين الداودي : ٣٧١/٢ .

<sup>(</sup>٢) تفسير سورة يس ليحيى بن سلام ، أحكام القرآن للجصاص : ٣٧٥/٣ ، وحكاه عنه الماوردي في تفسيره : ٣٢٠/٣ ، وكذا القرطبي في تفسيره : ٣٣/١٥ ، وأبو حيان في البحر : ٣٣٧/٧ .

<sup>(</sup>٣) هو علي بن موسى الكاظم بن جعفر الصادق ، أبوالحسن الملقب بالرضا (١٤٨ – ٢٠٣هـ) ثامن الأنمة الاثنى عشر عند الإمامية ، ومن أجلاء السادة أهل البيت وفضلائهم ، عهد إليه المأمون بالخلافة من بعده وزوجه ابنته وغير من أجله الزي العباسي من الأسود إلى الأخضر . مات في حياة المأمون .

ترجمته في : سير أعلام النبلاء : ٩/٧٨٧ – ٣٩٣ ، تاريخ اليعقوبي : 1/823 - 807 ، منهاج السنة : 1/97 - 177 .

قلت : قال الذهبي في السير مات وعمره ٤٩ وهذا يتفق مع سن ولادته ١٥٣ وليس ١٤٨ كما قال الذهبي .

كون الشمس من الحمل في عاشر الطالع أنْ يكونَ في وسط السماء. ﴿ يَسْبَحُونَ ﴾

يسيرونَ بسرعة ، ومنه فرسُ سابحُ وسبوحُ (١) .

قال الراجز (٢):

٩٨٨ - ومَهْمَه فيه السَّرابُ يَسْبَحُ ٩٨٩ - يَدْأَبُ فِيهِ القَومُ حتَّى يَطْلَحُوا (٢)/

(3) أشار إلى نصو ذلك النصاس في إعراب القرآن: ٣٩٥/٣، الماوردي في تفسيره: ٣٩١/٣،
 والقرطبي بنحوه في تفسيره: ٣٢/١٥، قال الماوردي: ( وهذا قول يدفعه الشرع ويمنع منه الإجماع).

وقال القرطبي في تفسيره: ١٣٨/٨ ( وحكى الإمام المازري عن الخوارزمي أنه قال: أول ما خلق الله الشمس أجراها في برج الحمل ... ). ثم عقب عليه بقوله: (وهذا يحتاج إلى توقيف؛ فإنه لايتوصل إليه إلا بالنقل عن الأنبياء، ولانقل صحيح عنهم بذلك، ومن ادعاه فليسنده، ثم إن العقل يجوز خلاف ماقال، وهو أن يخلق الله الشمس قبل البروج، ويجوز أن يخلق ذلك كله دفعة واحدة.) قال السيوطي في الإكليل: ٢١٧ (قال الكرماني: استدل به بعضهم على أن النهار سابق الليل، قال: وهو خلاف الإجماع).

قلت: كما أن العلم الحديث قد أثبت أن تعاقب الليل والنهار إنما هو نتيجة لدوران الأرض حول نفسها أثناء دورتها في مدارها حول الشمس وهي حركة متتالية متتابعة لذا لانستطيع تحديد أيهما أسبق، كما أنه لايمكننا تحديد بداية خلق الدنيا، والله تعالى يقول: ﴿ مَا أَشَهَدَتُهُم خَلَقَ السموات والأرض ولا خلق أنفسهم وما كنت متخذ المظلين عضدًا ﴾ [الكهف: ٥١]. والله أعلم.

 (٥) الأشراف جمع شرف ، وشرف الكوكب : درجة في برج ينسب إليه ، وهو بيت صعوده ، وهو موضع فوق ذلك الكوكب ، ينظر مفاتيح العلوم : ١٣٠ ، شمس العلوم : ٢/ ٤٨١ .

كأنما دليله مطوح

<sup>(</sup>۱) ينظر الصحاح : 1/277 ، النهاية في غريب الحديث : 1/2777 ، اللسان : 1/2777 ، القاموس المحلط : 1/2777 .

<sup>(</sup>٢) هو مسعود أخو ذي الرمة ، ونسب لذي الرمة أيضا .

<sup>(</sup>٣) جاء في الحيوان بيتا قبله وهو:

٩٩٠ - وإنْ غَدوا فِيه وإنْ تروَّحُوا
 ٩٩١ - كأنَّما أَمسَوْا بحيثُ أصبحُوا<sup>(١)</sup>

﴿ حَمَلْنَا نُرِيَّاتِهِمْ ﴾ (١) ﴿ [٤١]

أيْ أَبِاءَهُم ، سمَّى الآباءَ ذرية ؛ لأنه ذراً الأبناءَ منْهُم على طريق تسمية

السببِ باسمِ المسبَّبِ (٢) ، كمَّا قالُ الراجزُ :

٩٩٢ - أَقبَلَ في السُنْتَنِّ مِنْ ربَايِهِ ٩٩٣ - [أَسْنِمَةُ<sup>(1)</sup>] الأَبَالِ مِنْ سَحَايِهِ<sup>(0)</sup>

﴿ مِّن مِّثْلِهِ ﴾ [٤٢]

المستن : الواضح ، أو المنصب باعتبار ماسيكون ، الرباب : السحاب الأبيض ، الأسنمة : جمع سنام ، الآبال : جمع إبل وهي الجمال . قال الخطابي : ( يصف غيثاً يريد أنه ينبت ماترعاه الإبل فتسمن وتعظم أسنمتها ) .

<sup>(</sup>۱) الأبيات في ملحق ديوان ذي الرمة: ٥٤٥ – ٧٤٦ والرواية فيه ( ومهمه دليله مطوح ، حتى طلحوا ، ثم يظلون كأن لم يبرحوا ) ، وكذا أنشده المؤلف في خلق الإنسان : ١٧٢٨/ب إلا أن فيه ( حتى يصبحوا ، ثم يطيلوه ). الحيوان : ٧٣/٣ وسقط البيت الثالث ، وفي الرابع (كأنما باتوا) .

وهي في الصناعتين: ٢٩٣ وفي الثالث (ثم يبيتون كأن لم يبرحوا)،الطلح: الكلال والإعياء.

 <sup>(</sup>٢) هذا على قراءة نافع وابن عامر وأبي جعفر ويعقوب ﴿ ذرياتهم ﴾ بالألف على الجمع مع كسر التاء ،
 بينما قرأ الباقون بغير ألف على التوحيد وفتح التاء .

المبسوط: ٣١٢ ، النشر: ٢/٣٧٢ ، الإتحاف: ٣٦٥ .

<sup>(</sup>٣) تفسير الماوردي عن أبان بن عثمان ، تفسير البغوي : ١٠/١ ، زاد المسير : ٢٢/٧ ، قال وهو من الأضداد ، تفسير القرطبي عن أبي عثمان : ٣٤/١٥ ، قال ابن عطية في المحرر الوجيز : ٢٠٢/١٣ ) . (وخلط بعض الناس في هذا حتى قالوا : الذرية تقع على الآباء وهذا لايعرف لغة ... ) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل أسيمه والتصويب من المراجع التالية:

<sup>(</sup>ه) الكامل : ٩١/٣ ، غريب الحديث للخطابي : ٢/٨٥ وفيهما ( في سحابه ) ، الإيضاح : ٤٠١ ، والأول في البحر : ٢١٦/٧ .

مِنْ سائر السفنِ الَّتِي هِيَ مثلُ سفينةِ نوحٍ (١) . وقيلَ : هَيَ الزواريقُ (٢) . وقيلَ : هَيَ الزواريقُ (٢) . وقيلُ : الإبلُ فإنَّها سفنُ البرَّ (٢) . قالَ طرفةُ : عَلَى البَّرَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ ال

ن حسوج المالكيب [غسوة ] خَلَايًا [سَفِينٍ إِنَّ]بالنَّوَاصِفِ [مِنْ (نَّ)] دَدِ (٥)

وقالَ المثقب :

٩٩٥ - وهُنَّ كَذَاكَ حِينَ قطَعْنَ [فَلْجاً(١)] كأنَّ حُمُولَهُنَّ على سَيفينِ

<sup>(</sup>١) معاني القرآن للفراء: ٣٧٨/٢ ، تفسير الطبري عن ابن عباس والضحاك وقتادة وأبي صالح ورجحه وقال: ( وذلك لدلالة قوله تعالى: ﴿ وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ﴾ وذلك أن الغرق معلوم أنه لايكون إلا في الماء ، ولاغرق في البر ): ٨/٢٣ ، معاني القرآن للنحاس ورجحه: ٥/٢٥ – ٤٩٩ ، تفسير الماوردي عن ابن عباس: ٣٩٢/٣ .

<sup>(</sup>٢) معاني القرآن للغراء: ٣٧٨/٢، تفسير الماوردي: ٣٩٢/٣، تفسير البغوي: ١٠/١، تفسير القرطبي عن أبى مالك: ٣٥/١٥٠.

<sup>(</sup>٣) تفسير سورة يس ليحيى بن سلام ، تفسير الطبري عن ابن عباس وعكرمة وعبد الله بن شداد والحسن : ٨/٢٣ ، معاني القرآن للزجاج : ٢٨٨/٤ ، معاني القرآن للنحاس عنهم : ٤٩٨/٥ ، تفسير الماوردي عن الحسن وابن شداد : ٣٩٢/٣ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل عدوة ، سنين ، مز ، والتصويب من الديوان .

<sup>(</sup>ه) الديوان: ٣٣ ، شرح المعلقات للنحاس: ٢١١/١ ، المسائل البصريات: ٢١١/١ ، الخصائص: ٧٠/١ ، تفسير الماوردي: ٣٩٢/٣ (من رد) ، تفسير القرطبي: ٣٥/١٥ ، وعجزه في صفة جزيرة العرب: ٣٢٥ .

الحدج: مركب من مراكب النساء، والمالكية امرأة منسوبة إلى بني مالك، السفين: جمع سفينة، والنواصف: هي شعاب أو جداول تتسع من نواحي الأودية، دد موضع بسيف كاظمة، شبه الإبل وعليها الهوادج بالسفن العظام، وقيل: حسبها سفنا عظاماً من فرط لهوه وولهه.

<sup>(</sup>٦) في الأصل خلجا والتصويب من الديوان ،

٩٩٦ - يُشَبَّهُنَ السَّيفِينَ وهُنَّ بُخَتَ

عُرَاضَاتُ الأَبَاهِرِ والشَّنُونِنِ وَالشَّنُونِ وَالشَّنُونِ وَالشَّنُونِ وَالشَّنُونِ وَمَاخَلُفَكُرَ ﴾

ومَاخَلُفَكُرَ ﴾

منْ عذاب الدنيا .

منْ عذاب الآخرة .

﴿ وَهُمْ يَخِصِّمُونَ ﴾ [٤٩]

أي : في متاجرِهم ومبائعِهم (٢) .

﴿ يَسْلُونَ ﴾ [١٥]

يسرعونَ (٢) .

وقيلَ : يخرجونَ (١) .

(۱) ديوان المثقب: ١٤٨ – ١٤٩ ، المفضليات: ٢٨٨ ، والأول في معجم ما استعجم: ٦١١ ، صفة جزيرة العرب: ٢٩٧ .

قلج: اسم بلد ، حدوج: مراكب النساء ، ويروى الحمول كما هنا: وهي الإبل وما عليها ، وقيل: الحمول الهوادج كان فيها النساء أو لم تكن ، ولايقال: حمول من الإبل إلالما عليه الهوادج ، البخت : من الإبل ، والعراض والعريض: المفرط ، الأباهر: الظهور ، أي:عراض الظهور ممتلئتها ، والشؤون: جمع الشأن ، وهي شعب قبائل الرأس التي تجري منها الدموع إلى العينين ، يشبه الإبل بالسفن .

- (۲) ينظر تفسير عبد الرزاق : ۱۹٤/۲ ، تفسير الطبري : ۱۰/۲۳ ، تفسير الماوردي : ۳۹٤/۳ ، تفسير البغري : ۱۱/۲ .
- (٣) المجاز : ١٦٣/٢ ، غريب القرآن اليزيدي : ٣١٢ ، غريب القرآن القتبي : ٢٨٨ ، العمدة في غريب القرآن : ٢٨٨ ، تفسير الماردي : ٣٩٥/٣ .
- (٤) تفسير الطبري عن ابن عباس وقتادة : ١١/٢٣ ، تفسير الماوردي عن ابن عباس : ٣٩٥/٣،تفسير الماوري عن ابن عباس : ٣٩٥/٣،تفسير النخوى : ١١/٦ ، المحرر الوجيز : ٢٠٦/١٣ .

﴿ مِن مَّرْقَدِنَّا ۗ ﴾ [٥٢]

يخفُّفُ عنْهم بينَ النفختينِ فينامونَ (١) .

﴿ فِي شُغُلِ فَكِهُونَ ﴾ (١) ﴾ [٥٥]

ناعمونَ ، وذلكَ الشغلُ افتضاضُ الأبكار (٢) .

وقيل : السماغ  $(1)^{(1)}$  .

والأولى: أنْ يحملَ على كلُّ لذةٍ ونعيم (٥) .

قال ابن عطية في المحرر الوجيز: ٢٠٧/١٣ (وهذا غير صحيح الإسناد ، و إنما الوجه في قولهم من مرقدنا : أنها استعارة وتشبيه ، كما تقول في قتيل هذا مرقده إلى يوم القيامة ، وفي كتاب الثعلبي : [ الكشف والبيان : ٢٠٢/ب ] أنهم قالوا من مرقدنا لأن عذاب القبر كان كالرقاد في جنب ما صاروا إليه من عذاب جهنم) ، وقال أبو حيان في البحر : ٣٤١/٧ (وما روي عن أبي بن كعب ... فقالوا هو غير صحيح الإسناد ، والظاهر أن هذا ابتداء كلام ، فقيل من الله على سبيل التوبيخ والتوقيف على إنكارهم) .

- (٢) هذه قراءة الجمهور بالألف؛ بينما قرأ أبو جعفر وحده ﴿ فكهون ﴾ بغير ألف .
- المبسوط: ٣١٣ ، الكامل في القراءات الخمسين: ل ٢٣١/ب ، البحر: ٣٤٢/٧ ، النشر: ٣٥٤/٢ ٣٥٥ . - ٣٥٥ .
- (٣) تفسير الطبري عن ابن مسعود وابن عباس وسعيد بن المسيب: ١٣/٢٣ ، معاني القرآن للزجاج: ٢٩١/٤ ، إعراب القرآن للنحاس: ٤٠١/٣ ، الحجة لابن خالويه: ٢٩٩ ، تفسير الماوردي وزاد الحسن وسعيد بن جبير وقتادة: ٣٩٦/٣ ، تفسير البغوي: ١٢/١ .
- (٤) الحجة لابن خالويه : ٢٩٦ ، تفسير الماوردي نحوه : ٣٩٦/٣ ، تفسير البغوي : ١٢/٦ ، زاد المسير : ٢٧/٧ ، تفسير الرازي : ٢٩٢/٢٦ .
  - (٥) وهو اختيار الطبري في تفسيره : ١٣/٢٣ ، وابن عطية في المحرر الوجيز : ٢٠٨/١٣ .

<sup>(</sup>۱) أخرجه البيهقي في شعب الإيعان عن ابن عباس: ٢٠٧/٢ رقم (٣٥٠). وقال المحقق: إسناده ضعيف، معاني القرآن للنحاس عن أبي بن كعب: ٥/٥٠٥، الكشف والبيان (نسخة شستربتي) ل١٢/٦، تفسير البغوي عنه وعن ابن عباس وقتادة: ١١/١، زاد المسير عن أبي بن كعب:

وقالَ الفراءُ: الْفَكِهُ [والفَاكِهُ(۱)] واحدٌ (۱) ، وهنَ الرجلُ الطيبُ الحديثِ ، الناعمُ البال .

وقالَ أبو عبيدة : الفَكِهُ الَّذِي يتفكَّهُ بالطعامِ (٢) ، والفاكِهُ صاحبُ الفاكهة ، كالتَّامر واللَّبنِ (١) .

﴿ مَّايَدَّعُونَ ﴾ [٧٥]

يستدعون ويتمنون (٥) .

﴿ سَلَنُمُ قَوْلًا ﴾ [٨٥]

أَيْ : ولَهُمْ مِنَ اللهِ سلامٌ يسمعونَه (١) ، ومعناهُ : بشارةُ اللهِ لهُمْ بسلامتِهم أبداً .

\_\_\_

<sup>(</sup>١) في الأصل الفاكهة والتصويب من معانى القرآن للفراء .

 <sup>(</sup>٢) ينظر معاني القرآن للفراء: ٣٨٠/٢ ، وحكاه عنه القتبي في غريب القرآن: ٣٦٦ ، والماوردي في تفسيره: ٣٩٦/٣ .

<sup>(</sup>٣) المجاز : ١٦٣/٢ - ١٦٤ ، وحكاه عنه القتبي في غريب القرآن : ٢٦٦ ، والماوردي في تفسيره : ٣٩٦/٣ .

<sup>(</sup>٤) معاني القرآن للنحاس : ٥٠٦/٥ .

<sup>(</sup>٥) غريب القرآن لليزيدي : ٣١٣ ، معاني القرآن للنحاس : ٥٠٩/٥ ، العمدة في غريب القرآن : ٢٥١ . قال الزجاج في معانيه : ٢٩٢/٤ (مأخوذ من الدعاء . المعنى كل مايدعوا أهل الجنة يأتيهم) .

<sup>(</sup>١) جاء ذلك في الحديث الذي أخرجه ابن ماجه في سننه ، المقدمة ، باب فيما أنكرت الجهمية : ١/٥٥ - ١٦ رقم (١٨٤) ، والبغوي في تفسيره : ١/٢١ ، والعقيلي في الضعفاء : ٢٧٤/٢ – ٢٧٥ ، والمقدسي في إثبات صفة العلو : ١٢٦ – ١٢٤ ، عن الفضل الرقاشي عن محمد بن المنكدر عن جابر ابن عبد الله البجلي قال : قال رسول الله ه بينا أهل الجنة في نعيمهم إذ سطع لهم نور فرفعوا رؤوسهم ، فإذا الرب قد أشرف عليهم من فوقهم . فقال : السلام عليكم ، يا أهل الجنة،قال : وذلك قول الله فإذا الرب قد أشرف عليهم من فوقهم . فقال : السلام عليكم ، يا أهل الجنة،قال : وذلك قول الله فإذا الرب قد أشرف عليهم من فوقهم . فقال : فينظر إليهم وينظرون إليه ، فلا يلتفتون إلى شيء من النعيم ، ماداموا ينظرون إليه حتى يحتجب عنهم ويبقى نوره وبركته عليهم في ديارهم » .

﴿ وَٱمْتَنُواْالْيُوْمَ ﴾ [٥٩] ينفصلُ فرقُ المجرمينَ بعضُهم عنَّ بعضٍ ، ﴿حِبِلًا (١) كَثِيرًا ۗ ﴾ [٦٢]

خلقاً كثيراً .

والأَوْلَىٰ : جِبِلاً بدليلِ مؤنثهِ الجِبلَّة / ، كقوله : ﴿ وَٱلْجِبِلَةَ ٱلْأَوَلِينَ ﴾ (٢)(٢) . وهذا كمّا يقالُ : بعيرٌ نِفِرٌ ، ونَاقَةٌ نِفِرَّةٌ : إذَا كانَتْ عظيمة الذفرى (1) .

ويجوذُ أنْ يكونَ الجِبِلُّ جمعَ جبلة (٥) . وأمَّا ﴿ جُبُلًا ﴾(١) بالضمتين ، فهيَ جمعُ جبيلٍ ، مثلُ : سَبيلِ وسُبُلٍ .

وفي إسناده: أبو عاصم العباداني لين الحديث ، وقال العقيلي : منكر الحديث [الضعفاء للعقيلي : ٢٧٤/٢ ، التقريب : ٢٧٤/٢ ، والفضل الرقاشي : منكر الحديث ، يرى القدر ، كاد أن يغلب على حديثه الوهم . [الضعفاء للعقيلي : ٢٤٢/٣ ، التقريب : ٢١١/٢] ، وأورده السيوطي في الدر المنثور : ٢٦٦/٥ ، وزاد عزوه إلى ابن أبي الدنيا والبزار وابن مردويه عن جابر .

وذكره القرطبي في تفسيره: ٥٠/٥٥ وقال: (ذكره الثعلبي والقشيري ، ومعناه ثابت في صحيح مسلم) ، وانظر الكشف والبيان (شستربتي): ل١٤٥/ب.

(١) وهي قراءة أبي جعفر ونافع وعاصم ﴿ جبلا ﴾ بكسر الجيم والباء وتشديد اللام . المبسوط : ٣١٣ ، النشر : ٢/٥٥٣ ، الإتحاف : ٣٦٦ .

- (٢) سورة الشعراء : أية : ١٨٤ .
- (٢) ينظر حجة القراءات: ٢٠٢.
- (3) الذقرى: هو الموضع الذي يعرق من البعير خلف الأذن ، وهو أصل الأذن ، قال أبو عمرو: الذقر : العظيم من الإبل ، ينظر اللسان (ذفر): ٣٠٧/٤ .
  - .  $\{V/10: Wirdlin: V/14/7: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 114/4: 1$
- (٦) وهي قراءة : حمزة وابن كثير والكسائي وخلف ويعقوب ، إلا أن روح وزيد عن يعقوب بتشديد اللام ، والباقون بتخفيفها . بينما قرأ أبو عمرو وابن عامر بضم الجيم وسكون الباء تخفيفا . المسوط : ٣١٣ ، البحر : ٣٤٤/٧ ، النشر : ٣٠٥٧ ، الإتحاف : ٣٦٦ .

ومعناه : المجبول : مثلُ الجريحِ والقتيلِ(١) .

﴿ لَطَمَسْنَاعَلَىٓ أَعْيُنِهِمْ ﴾ [٦٦]

أعمينًاهم في الدنيا ،

﴿ فَأَسْتَبَقُوا [الصِّرَطُ[]] ﴾

الطريق ً.

﴿ فَأَنَّ يُبْصِرُونِ ﴾

فكيفَ يبصرونَ ،

﴿ لَمَسَخْنَاهُمْ عَلَىٰ مَكَ الْبِيهِمْ (٢) ﴾ [17]

أيْ : فِي منازِلهم(1) حيثُ يجترحونَ المأثم .

﴿ وَمَن نُّعَـمِّرُهُ ﴾ [٦٨]

(نبلغهٔ (۱۰) ثمانینَ سنةٍ (۱۰) .

﴿نُنَكِسُهُ

نردُّهُ منَ القوةِ إلى الضعفِ ، ومنَ الجدةِ إلى البِلَى ، ومِنَ الزيادةِ إلى النقصان .

<sup>(</sup>١) حجة القراءات: ٦٠٢ ، الكشف: ٢١٩/٢ .

<sup>(</sup>٢) زيادة من الإيجاز : ١٥٩ ،

<sup>(</sup>٣) هذه قراءة الجمهور ، إلا عاصم في رواية أبي بكر حيث قرأ بالألف على الجمع .

المبسوط: ٣١٣ ، البحر: ٧/٣٤٤ ، النشر: ٢/٥٥٥ ، ٣٦٣ . الإتحاف: ٣٦٦ .

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبري : ١٨/٢٣ ، معاني القرآن للنحاس : ١٤/٥ ، تفسير الماوردي : ٣٩٩/٣ ، تفسير الماوردي : ٣٩٩/٣ ، تفسير البغوى : ١٤/١ ، تفسير القرطبي : ٥٠/١٥ .

<sup>(</sup>ه) في الأصل بنعلعه والتصويب من الإيجاز: ١٥٩.

<sup>(</sup>٦) تفسير الماوردي عن سفيان . وحكى قولا أخر عن قتادة قال : هو الهرم : ٢٠١/٣ .

## ﴿ مِمَّاعَمِلَتْأَيْدِيناً ﴾ [٧١]

ممَّا توليْناً خلقَهُ(١) ، كقولِهِ : ﴿ فَبِمَا كُسَبَتُ أَيْدِيكُمْ ﴾(١) .

وقالِ الحسنُ : ممَّا عملَتْ قُوانَا (٢) . واليدُ : القوةُ كالأيدِ واللهُ يتعالى عنْ أَنْ تحله القوةُ الله المسعفُ ، ولكنْ معناهُ : ممّّا عملَتْ قوانَا الَّتِي أعطينَاها الأشياءَ مِنَ الأمور السماوية والأرضية (١) .

﴿ وَهُمْ هَٰمُ جُندُ تُخْضَرُونَ ﴾ [٥٧]

أي : في النار (<sup>()</sup> ، أو عند الحساب (<sup>()</sup> .

أي : لا [يتمكنون (١)] مِنْ نصرِهم وهُمْ حاضرون .

### [ تهت سورة يس ]

<sup>(</sup>۱) تفسير الماوردي نحوه عن السدي : ۱۸/۲ ، تفسير البغوي : ۱۹/۱ ، الكشاف : ۳۳۰/۳ ، البحر : ۲۷/۷ . ۲۲۷/۷ .

<sup>(</sup>٢) سورة الشورى: أية: ٣٠، وقاله ابن تيمية في الرسالة التدمرية: ٢٧، وانظر مختصر الصواعق المرسلة: ٤٠٤.

<sup>(</sup>٣) حكاه عنه الماوردي في تفسيره : ٤٠١/٣ ، وانظر غريب القرآن للقتبي : ٣٦٨ ، زاد المسير : ٣٨/٧ .

<sup>(</sup>ه) معاني القرآن للنحاس: ٥/٩/٥ ، تفسير الماوردي عن الحسن: ٢٠١/٣ ، تفسير البغوي: ١٦/١ ، تفسير القرطبي: ٥/٧٠ .

<sup>(</sup>٦) تفسير الطبري عن مجاهد: ٢٠/٧٣ ، المصرر الوجيز: ٢١٥/١٣ ، زاد المسير عن مجاهد: ٣٩/٧

<sup>(</sup>٧) في الأصل يتمكنون وهو تصحيف .



# ﴿ وَٱلصَّنَّفَّاتِ صَفًّا ﴾ [١]

الملائكة (١) ؛ لأنها صفوف في السماء (٢) .

أو لأنها تصفُّ أجنحتها فِي الهواءِ ، حتَّى يأمرَها الله بما خلقُوا لهَا(").

فَالزَّبِحِرَتِ زَخْرًا ﴾ [۲]

[تدركُه (1)] القلوبُ كما [تدركُ (1)] وسوسةَ الشيطانِ (٥) ، وذلكَ مِنْ دواعِي التكليف .

## ﴿ فَأَلْتَالِيَتِ ذِكْرًا ﴾ [٣]

وهو تلاوة كتبِ اللهِ (١) ، أوذكر تسبيحهِ وتقديسيه (١) .

أقسم بثلاثة أصناف مِنَ الملائكة ، أوْ برَّبِّ الأصناف الثلاثة .

<sup>(</sup>۱) وهو قول أكثر المفسرين: ينظر تفسير عبد الرزاق: ۱٤٧/۲ ، تفسير الطبري: ٢٢/٢٣ – ٢٣ ، معاني القرآن للنحاس: ٨/١، تفسير الماوردي: ٤٠٤/٣ عن ابن مسعود وعكرمة وسعيد بن جبير ومجاهد وقتادة ، تفسير البغوي: ١٧/١ .

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن للسجستاني: ١٣٠ ، تفسير الطبري عن قتادة: ٢٢/٢٣ - ٢٣ ، تفسير الماوردي عن مسروق وقتادة: ٢٤٤/٣ ، البحر عنهم وزاد ابن مسعود: ٧٥١/٧ .

<sup>(</sup>٣) تفسير الماوردي عن ابن عيسى : ٤٠٤/٣ ، تفسير الرازي : ١١٤/٢٦ ، البحر : ١٠٤٥٣ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل ( يدركها ، يدرك ) والتصويب من الإيجاز : ١٥٩ ، والهاء تعود على الزجر .

<sup>(</sup>٥) ينظر تفسير الرازى: ٢١/٥/٢١ ، تفسير القرطبى: ٦٢/١٥ .

<sup>(</sup>٦) تفسير الماوردي عن ابن مسعود والحسن وسعيد بن جبير والسدي : ٣٠٤/٣ ، زاد المسير عنهم وعن الجمهور : ٧/٥٤ ، تفسير القرطبي عنهم ، وزاد مجاهد : ٦٢/١٥ .

<sup>(</sup>٧) المحرر الوجيز: ٢٢٠/١٣ وحمله على بني أدم .

وكلُّ واحدٍ منَ هذا جمعُ الجمعِ ؛ لأنَّ الملائكةَ ذكورٌ (١) ، فنقولُ في جمعِها صافَّةً ، ثمُ يجمعُ على صافاتٍ (٢) .

﴿ بِنِينَةِ ٱلْكُوَاكِ ﴾<sup>(١)</sup> [٦]

الزينة تجوزُ اسماً فأضيفَتْ إلى الكواكب إضافة محضة ، أي : بزينةٍ مِنَ الكواكب المينة م من ، وتجوزُ مصدراً أضيفَتُ إلى المفعول به (٠) .

وقيل : الإضافة كانت « بزينة الكواكب » بتنوين الأوّل ونصب الثاني ، كما هو في بعض القراءات () وهو مِنْ بابِ قوله تعالى : ﴿ دُعَآءِ ٱلْخَيْرِ ﴾ () و﴿ سُوّالِ نَعْجَلِكَ ﴾ () ، أي : دعائه الخير ، وسؤاله نعجتك .

<sup>(</sup>١) ينظر تفسير الرازي : ١١٦/٢٦ . والصحيح أن الملائكة لا توصف بذكورة ولا أنوثة . ينظر عالم الملائكة الأبرار : 11 - 11 .

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري: ٢٢/٢٣ ، تفسير القرطبي: ٦٢/١٥ ، وانظر شرح العقيدة الطحاوية: ٢٧٦ .

 <sup>(</sup>٣) هذا على قراءة الكسائي وأبي جعفر ونافع وأبي عمرو وابن عامر وابن كثير وخلف ويعقوب ﴿ بزينة ﴾ على الاضافة غير منونة وخفض الكواكب .

المبسيط: ٣١٥ ، البحر: ٧/٢٥٦ ، النشر: ٢/٢٥٦ .

<sup>(</sup>٤) ينظر تفسير الرازي عن الزمخشري : ١٢٠/٢٦ ، البحر : ٣٥٢/٧ .

<sup>(</sup>٥) حجة القراءات : ٦٠٤ ، الكشف : ٢٢١/٢ قالا : كقوله : ﴿ من دعاء الخير ﴾ و ﴿ سؤال تعجتك ﴾ .

<sup>(</sup>٦) وهي قدراءة عاصم في رواية أبي بكر ، بينما قرأ حمزة وحفص عن عاصم بالتنوين وخفض ﴿ الكواكب ﴾ .

المسيط: ٣١٥ ، البحر: ٣٠٢/٧ ، النشر: ٣٠٦/٢ ،

وانظر نحو هذا القول في : معاني القرآن للفراء : ٣٨٢/٢ ، إعراب القرآن للنحاس : ٣١١/٣ .

<sup>(</sup>٧) سورة فصلت : أية : ٤٩ .

<sup>(</sup>۸) سورة ص : أية :۲٤ ،

قذفاً في النار<sup>(۱)</sup> .

وقيل : دفعاً بعنف <sup>(٢)</sup> ،

﴿ وَاصِبُ ﴾ [٩]

دائم مؤلم .

﴿ إِلَّامَنْ خَطِفَ ﴾ [١٠]

استلبَ السمعَ واسترقَ (٢).

وعنِ ابن عباس : « مَنْ وثبَ الوثبَةَ فلا يلحقُّهُ الرجمُ (٤) » .

﴿ شِهَابٌ ثَاقِبٌ ﴾

شعلة مِنَ النَّارِ ، يثقبُ ضؤوها ويستوقدُ (٥) . قالَ (١) :

٩٩٧ – لَيْنَتَ شَعْرِي وِالْمِيْتَ نَبْوةٌ

أَيْنُ صِارَ الرُّوحُ مَذْبَانَ الجَسَدْ

<sup>(</sup>۱) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره عن قتادة : ۱٤٧/٢ ، وأخرجه الطبري في تفسيره عنه : ۲٧/٢٣ ، وأدرده النحاس في معانيه عنه : ١١/٢ ، والماوردي في تفسيره عنه : ٢٠٨/٣ .

<sup>(</sup>۲) غريب القرآن للقتبي : 7٦٩ ، تفسير الطبري : 77/77 ، تفسير الماوردي عن ابن عيسى : 7.7/7

 <sup>(</sup>٣) تفسير الطبري: ٢٧/٢٢ ، تفسير الماوردي عن سعيد بن جبير: ٤٠٦/٣ ، تفسير البغوي: ١٩/٦ ،
 تفسير الرازي: ١٢٣/٢٦ – ١٢٤ ، تفسير القرطبي: ٥١/٧٦ .

<sup>(</sup>٤) حكاه الماوردي عن علي بن عيسى : ٤٠٦/٣ .

<sup>(</sup>ه) ينظر الصحاح : ١/٩٤، ١٥٩، تهذيب اللغة : ٢/٨٨ -- ٨٨ ، ٢/٩٨ ، تفسير القرطبي : ١٨/١٥ ، ١ اللسان : ٢٤٠/١ – ٢٤١ ، ١٠٥ .

<sup>(</sup>٦) هو امرؤ القيس كما في ديوانه ، ونسبه الجاحظ لعبد الله بن عبد الأعلى .

٩٩٨ - بَيْنَما المرءُ شِهَابُ ثَاقِبُ ضرَبَ الدَّهْرُ سَنَاهُ فَخَمَدُ (١)

﴿ أَم مَّنْ خَلَقْناً ﴾ [١١]

أي : مِنَ السماءِ والأرضِ والجبال (٢) .

وقيل : مِنَ الملائكةِ (٢) .

وقيل: مِنَ الأمِم الماضية الذينَ أهلكُوا(1).

﴿ لَّازِبِ ﴾

لاصَقُ لازقٌ (٠) ، وبينَهُمَا فرقٌ ، فاللاصقُ الَّذِي يلصقُ بعضُه ببعضٍ ،

واللازقُ : الَّذِي يلزقُ [بِما(١)] أصابُه (١)

وقيل :  $V(r)^{(h)}$  وقيل :  $V(r)^{(h)}$  وقيل :  $V(r)^{(h)}$  وقيل الألفاظ متقاربة V(r)

<sup>(</sup>١) الديوان (تحقيق أبي الفضل إبراهيم): ٢١٧ (إذ بان الجسد) ، البرصان والعرجان: ٨٣ .

والثاني : في تفسير الماوردي : ٢٠٦/٣ ، وكذلك تفسير القرطبي : ٥١٨/١٠ .

وللبيت نبوة : يريد ارتفاعاً عما يؤمله الإنسان ويتمناه ، والروح : يذكر ويؤنث ، بان : انقطع ، الشهاب : الضوء والنور ، والثاقب : المتلهب المتوقد ، سناه : أي ضوءه .

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري عن مجاهد وابن مسعود وقتادة : ٢٨/٢٣ ، تفسير الماوردي عن مجاهد : ٢٠٧/٣ .

<sup>(</sup>٣) تفسير الماوردي عن سعيد بن جبير: ٤٠٧/٣ ، تفسير القرطبي : ٦٨/١٥ .

<sup>(</sup>٤) تفسير الماوردي عن ابن عيسى : ٢٠٧/٣ ، تفسير القرطبي : ٦٨/١٥ ، وجمعه الزجاج مع القول الأول في معانيه : ٢٩٩/٤ .

<sup>(</sup>ه) غريب القرآن للقتبي : ٣٦٩ ، تفسير الماوردي : ٣٠٧/٣ ، تفسير القرطبي : ٦٨/١٥ - ٦٩ ، البحر : ٧٠٠/٧

<sup>(</sup>٦) في الأصل مما والتصويب من تفسير القرطبي .

<sup>(</sup>٧) تفسير القرطبي عن مجاهد : ٦٩/١٥ .

<sup>(</sup>A) معاني القرآن للفراء: ٣٨٤/٢ ، المجاز: ١٦٧/٢ ، غريب القرآن لليزيدي: ٣١٥ ، تفسير الطبري: (A) معاني القرآن للوردي: ٣٠/٢٣ ، تفسير الماوردي: ٤٠٧/٣ .

<sup>(</sup>٩) ينظر غريب القرآن للسجستاني : ١٣٠ ، اللسان : ٧٣٨/١ (لزب) .

قالَ النابغة :

٩٩٩ - ولَايَحْسَبُونَ الخَيْرَ لاشَرَّ بَعْدُه

ولأيحَسْبَانُونَ الشُرَّ ضَرْبَةَ لازَبِ(١)

﴿ يَسَتَسْخِرُونَ ﴾ [١٤]

يستدعونَ السخرية (٢).

وقيلَ : ينسبونَ الآياتِ إلى السخريةِ (١)، كمَا تقولُ : استحسنْتُه واستقبَحْتُه إِذَا وصفْتَهُ بِهما ،

﴿ دَاخِرُونَ ﴾ [١٨]

أذلاء صاغرون .

﴿ وَأَنْوَجَهُمْ ﴾ [٢٢]

أشباههُمُ مُ يُحُشَّرُ صاحبُ الزِّنَا معَ صاحبِ الزِنَا وصاحبُ الضمرِ مع ماحبِ الزِنَا وصاحبُ الضمرِ مع صاحبِ الخمرِ (٥) .

فَأَهْدُوهُمْ إِلَىٰ صِرَاطِ ٱلْجَدِيمِ ﴾ [٢٣]

<sup>(</sup>۱) الديوان : ٣٣ ، المجاز : ١٦٧/٢ ، الحيوان: ٢٥٩/٧ ، البيان والتبيين : ١٩٩/١ ، تفسير الطبري : ٢٨/٢٣ ، تفسير القرطبي : ١٩٩/١ . ضربة لازب : أي أمر ينزم .

 <sup>(</sup>۲) ينظر غريب القرآن القتبي: ۳۷۰ ، إعراب القرآن النحاس: ٤١٤/٣ ، تفسير الماوردي: ٤٠٨/٣ ،
 الكشاف: ٣٣٧/٣ ، تفسير الرازي وضعفه: ٢٧/٢١ – ١٢٨ .

<sup>(</sup>٣) ينظر تفسير القرطبي: ٥١/١٧ .

 <sup>(</sup>٤) غريب القرآن اليزيدي : ٣١٥ ، تفسير الطبري عن قتادة والسدي : ٣٠/٢٣ ، العمدة في غريب القرآن : ٢٠٤ .

<sup>(</sup>ه) نصبه في تفسير الماوردي عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه : ٤٠٩/٣ ، تفسير البغوي عن قتادة والكلبي : ٢٠/١ ، زاد المسير عن عمر رضي الله عنه وزاد (وصاحب الربا مع صاحب الربا) : ٥٢/٧ ، تفسير القرطبي عنه وزاد (وصاحب السرقة مع صاحب السرقة) : ٥٢/٧ .

دلُّوهُم<sup>(۱)</sup> .

قالَ ابنُ كيسانَ (٢) : قدمُوهم ، والهادِي : السابق (٢) . والهادية : العنقُ ، وهادياتُ الوحشِ : أوائلُها (٤)

قالً امرؤُ القيسِ :

١٠٠٠ - كَأَنَّ دِمَاءَ الهَادِيَاتِ بِنُحْرِهِ/ عُصَارَةُ حِنَّاءٍ بِشَنِبٍ مُرَجَّل<sup>(٥)</sup>

﴿ وَقِفُوهُمَّ ﴾ [٢٤]

احبسوهم ، لازم ومتعد . قالَ الأعرابي () :

(٦) هو أعرابي من بني الحارث بن كعب. كما في الكامل.

<sup>(</sup>١) المجاز: ١٦٨/٢، معاني القرآن للزجاج: ٣٠١/٤، معاني القرآن للنحاس: ٢٠/٦، العمدة في غريب القرآن: ٢٠٤٠.

<sup>(</sup>٢) هو محمد بن أحمد بن إبراهيم بن كيسان ، أبو الحسن ، ( ٠٠٠ – ٢٩٩هـ) عالم بالعربية نحواً ولغة ، من أهل بغداد ، أخذ عن المبرد وثعلب ، من كتبه غريب الحديث ، معاني القرآن ، المهذب في النحو .

ترجمته في طبقات الزبيدي : ١٥٣ ، نزهة الألباء : ١٧٨ ، البغية : ١٨/١ - ١٩ ، شذرات الذهب : ٢٣٢٧ .

<sup>(</sup>٣) حكاه عنه البغوي في تفسيره: ٢٠/١ ، وحكاه الرازي في تفسيره عن الأصم ونقل تضعيف الواحدي له: ١٣٢/٢١ .

<sup>(</sup>٤) ينظر تهذيب اللغة : ٢/٣٨٦ – ٣٨٤ ، الصحاح : ٢٥٣٤/٦ ، اللسان (هدى) : ٢٥٧/١٥ .

<sup>(</sup>ه) الديوان : ١٥٦ ، طبقات فحول الشعراء : ١/٨٥ ، الخيل لابي عبيدة : ١٣٩ (مخضب) ، الزهرة : ٢٤٢/٢ ، شرح المضنون به على غير أهله : ١٩٣ .

الهاديات: أوائل الوحش التي خرج لمديدها ، والعصارة: ما يتحلب من الشيء إذا عصرته ، المرجل: المسرح ، يصف فرسه بأنه طال جريه ، حتى لحق أوائل الصيد الشارد ، فنضح عرقه ، وخالطه دم المديد ، وعرق الفرس يبيض إذا يبس ، فلما در عرقه ثانية شابت حمرة الدم بياض يبيس العرق وتحدر على نحره فهو كشيب يخضب بعصارة الحناء ويرجل وهي تقطر حمراء .

١٠٠١ - رَبِّمْتُ لِسَلْمَى بَوَّضَيْمٍ وإِنَّنِي قَدِيماً لآبِي الضَّيْمِ وابنُ أَبَاتِ ١٠٠٢ - فَقَدْ وَقَفَتْنِي بَيْنَ شَكِّ وشُبْهَةٍ وَمَا كَنْتُ وقَافاً عَلَىٰ الشَّبُهاتِ(١)

﴿ تَأْتُونَنَاعَنِ ٱلْيَمِينِ ﴾ [٢٨]

تقهرونَنا بالقوة (٢) . قالَ الشماخُ :

١٠٠٣ - رأيتُ عَرَابةَ الأَوْسيِّ يَسْمُو

إلى الغَايَاتِ مُنْقَطِعَ القَرِينِ

١٠٠٤ - إِذَا مارَايَةٌ رُفِعَتْ لِجَسْدٍ

تَلَقَّاهَا عَرَابَةُ بِاليِّمِينِ (٢)

وقالَ الحسنُ : اليمينُ مثلُ [النَّينِ (أُ)] . أيْ : تأتونَناً مِنْ قِبَلِهِ ، فتصدونَناً أوه)

<sup>(</sup>۱) الكامل للمبرد : ١٠٦/١ ، مجمع الأمثال : ٢٩٣/١ (بسلمى) ، المتع : ١٤٤ ( رعيت ، وتهمة ) . والأول في أساس البلاغة (رأم) : ٢١٠ ، والثاني في اللسان (وقف) : ٢٩٠/٩ (وقد وقفتني) .

قوله : رئمت لسلمى بوضيم : هذا مثل ، والبو : جلد الحوار المحشو تبنا . وأصله أن الناقة إذا القت سقطها ، فخيف انقطاع لبنها ، أخذوا جلد حوارها فيحشى ويلطخ بشيء من سلاها فترأمه وتدر عليه ، وهو مثل يضرب لمن ألف الضيم ، ورضي بالخسف طلباً لرضا غيره ، الوقاف : المتأن غير العجل ، وهو فعال من الوقوف ،

<sup>(</sup>٢) معاني القرآن للفراء : 7 / 3 / 3 / 3 ، تفسير الطبري : 7 / 7 / 3 ، تفسير الماوردي عن ابن عباس : 8 / 7 / 3 / 3

<sup>(</sup>٣) من قصيدة يمدح بها عرابة الأوسى صاحب رسول الله عله .

وهما في الديوان : ٣٣٥ – ٣٣٦ ، طبقات الشعراء : ١٤٦ ، معاني القرآن للزجاج : ٥/٨/١ ، العقد الفريد : ١/٢٤٢ .

﴿ رِزْقٌ مَّعْلُومٌ ﴾ [13]

لأنَّ النفسَ إلى المعلوم منهُ اسكنُ .

كمًا قالَ سلمانُ : « النفسُ إذا أحرزَتْ قوتَها اطمأنَّتْ "(١) .

﴿ بِكَأْسِ مِن مَّعِينِ ﴾ [٤٥]

تسميةُ الخمرِ بالمعينِ على معانِي تسمية الماء :

- إمَّامِنْ ظهورها للعين(٢).
- $[\tilde{l}_{0}^{(7)}]$  لامتداك العين بها لطول اتصالِها ، أو عدم انقطاعِها $^{(1)}$  .
  - أَنَّ لشدةٍ جَرْبِها ، مِنَ الإمعانِ في السبيرِ<sup>(٥)</sup> .
- أَوْ لَكُثْرِتِهَا ، مِنَ الْمَعْنِ ، وهِوَ الشيءُ الكَثْيِرُ ، ومنهُ الماعونُ لَكُثْرةِ الانتفاعِ بِهِ (٦) .
  - (٤) في الأصل الذين والتصويب من الإيجاز: ١٦٠.
- (ه) أورده عنه الماوردي في تفسيره: ٢١١/٢ وفيه (الخير بدل الدين) ، وأورده بنحوه السيوطي في الدر المنتور وزاد عزوه إلى ابن المنتر وابن أبي حاتم عن الحسن: ٥/٢٧٣ ، وأخرج الطبري نحوه عن مجاهد وقتادة والسدي وابن زيد: ٣٢/٢٣ ٣٣ . وإسناد قتادة حسن وانظر تأوبل المشكل: ٣٤٨ ، معاني القرآن الزجاج: ٣٠٢/٤ .
- (١) أخرجه الإمام أحمد في كتاب الزهد : ١٩/٢ ( دار النهضة ) ، انظر فهرس كتاب الزهد : ٣٤ ، وأورده عنه الحكيم الترمذي في نوادر الأصول : ١٧ « حيث رؤي يحمل جراباً ، فقيل له : ماهذا يا أبا عبد الله ؟ قال : إن النفس إذا أحرزت قوتها اطمأنت » .
  - (٢) تفسير الطبري : ٣٤/٢٣ ، تفسير البغوي : ٢٢/٦ ، الكشاف : ٣٤٠/٢ ، زاد المسير : ٧٦/٥ .
    - (٣) زيادة من الإيجاز: ١٦٠ .
    - (٤) تفسير الماوردي عن الحسن : ٢١١/٣ .
- (ه) غريب القرآن السجستاني نحوه : ١٣١ ، تفسير الطبري عن قتادة : ٣٤/٢٣ ، معاني القرآن الزجاج : ٣٠٣/٤ ، تفسير الماوردي : ٤١١/٣ ، التسهيل : ١٧٠/٣ .
  - (٦) تفسير الماوردي : ١١١/٣ .

﴿ لَافِيهَاغَوْلُ ﴾ [٤٧] أيْ : أذيَّ وغائلةُ<sup>(١)</sup> .

وقيل : لا تغتالُ عقولُهم (٢) . كما قالَ (٦) :

ه ١٠٠ - فما زالَتِ الكَأْسُ تَغْتَالْنَا

وتَـذْهـَـبُ بِالأَوَّلِ الأَوَّلِ

﴿ لَا يُنزِفُونَ ﴾ (°)

بكسرِ الزَّايِ('') ، أيْ : لايسكرونَ ؛ لشَّلاً يقلَّ حظَّهم مِنَ النعيمِ واللذاتِ('') . قالَ [الأبيردُ(^)] الرياحيُّ(') :

- (۱) معاني القرآن للفراء: ۲۸۰/۲۳ ، تفسير الطبري : ۳۵/۲۳ ، إعراب القرآن للنجاس : ۴۱۹/۳ ، تفسير الماردي عن الفراء : ۴۱۹/۳ .
- (٢) المجاز : ١٦٩/٢ ، غريب القرآن لليزيدي : ٣١٥ ، غريب القرآن للسجستاني : ١٣١ ، غريب القرآن للقرآن للقرآن للقرآن للقرآن للقرآن القرآن ا
  - (٣) هو مطيع بن إياس بن أبي قزعة ويكنى مطيع أبا سلم ، شاعر ظريف ، أدرك الدولتين .
- (٤) المجاز: ١٦٩/٢ ، تفسير الطبري: ٣٥/٢٣ ، أمالي المرتضي: ١٤٧/١ ، ١٤٧/١ ، تفسير القرطبي: ٧٩/١٥ ، البحر: ٣٥٠/٧ ، وفيها جميعاً (وما زالت) ، وفي البحر (فالأول) ، تفسير الرازي: ٢٣/٢١ (تغتالهم) . تغتالنا : تؤذينا بذهاب العقل .
- (٥) هذه الآية من سورة الواقعة : ١٩ . ولعلها اختلطت على الناسخ ، أما في هذه السورة فالآية ﴿ ولا هم عنها ينزقون ﴾ [٤٧] .
  - (٦) وهي قرامة حمزة والكسائي وخلف ، المبسوط : ٣١٦ ، النشر : ٣٥٧/٢ ، الإتحاف : ٣٦٩ .
- (V) معاني القرآن للفراء: V ، عريب القرآن لليزيدي : V ، تفسير الطبري نحوه : V ، V ، عن القرآء : V ، حجة القرآءات : V ، تفسير الماوردي عن عطاء نحوه : V ، تفسير الرازي عن القرآء : V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V ، V
  - (A) في الأصل الأبرد وهو تصحيف .
- (٩) هو الأبيرد بن المعذر بن قيس بن عتاب بن هرمي بن رياح بن يربوع من زيد مناة بن تميم ، ( ٠٠ ٨٦هـ) شاعر قصيح بدوي ، من شعراء الإسلام وأول دولة بني أمية ، لم يقد على الخلقاء ولم يمدحهم ، وهو شاعر مقل محسن ، هجاء ، وله مراثى جيدة في أخيه .

====

> ترجمته في الأغاني: ١٤٠/١٣ ، المؤتلف والمختلف للآمدي: ٢٨ . ونسب البيت في بعض المراجع للحطيئة .

> > (١) في الأصل أمخرا ، والتصويب من المراجع التالية ،

- (٢) المجاز: ٢/١٦٠ ، تفسير الطبري: ٣٦/٢٣ ، معاني القرآن للزجاج: ٣٠٤/٤ ، تفسير الماوردي:
   ٣/٢١ ، تفسير القرطبي: ٥/٧٩١ ، البحر: ٧٩/١٥ ، وفيها جميعاً (كنتم آل أبجرا) . وكذا الأغاني: ٣١/٧٤ ، إلا أن فيه (لثن أزننتم) ، وكذا شعر الأبيرد (ضمن شعراء أمويون): ٣٧٣ أزننتم: أتهمتم . ولا شاهد فيهما للمؤلف . وآل أبجرا: من بني المطلب بن جديان ، نسبة إلى رجل يدعى الأبجر ، وهم الأطباء والفقهاء بالكوفة . ينظر جمهرة الأنساب: ١٨٨ .
  - (٣) في الأصل تنفد والتصويب من الإيجاز: ١٦٠ .
- (٤) أي لا يصاب بعلة ، والعلة : المرض ، ينظر اللسان (علل) : ٤٧١/١١ ، وإذا كان تصحيف لـ « يغل » بالغين المعجمة ، فالمراد : لا يحيد عقلهم عن الصواب ، ينظر اللسان (غلل) : ١١/٥٠٥ .
- (ه) ينظر معاني القرآن للفراء: ٢/ ٣٨٥ ، غريب القرآن اليزيدي: ٣١٦ ، غريب القرآن للقتبي: ٣٧٠ ، تفسير الطبري: ٣٣٠ م إعراب القرآن للنحاس: ٢٠/٣٤ ، الحجة لابن خالويه: ٣٠٢ ، حجة القراءات: ٨٠٨ ، الكشف: ٢٠٤/٢
  - (٦) وهي قراءة عاصم وتافع وابن كثير وأبي عمرو وابن عامر وأبي جعفر ويعقوب .
     المسبوط : ٣١٦ . النشر : ٢٧/٢ ، الإتحاف : ٣٦٩ .
- (٧) ينظر معاني القرآن للفراء: ٢/٥٨٦ ، حجة القراءات: ٦٠٩ ، الكشف: ٢٢٤/٢ ، تفسير الماوردي: (٧) ينظر معاني القرآن للفراء: ٢٨٥/٢ ، حجة القراءات: ١٩٠٩ ، الكشف
- (٨) كذا في اللسان والأغاني وشواهد المغني ، ونسب لجميل بن معمر كما صويه ابن بري في اللسان ،
   ويروى لعبيد بن أوس الطائي ، كما في الحيوان ، وشعر طيء وأخبارها ، والحماسة البصرية .

١٠٠٧ - قَالَتْ: وَاحَقَّ أَبِي وَأَكْبَرُ إِخْوَتِي لأُنبِّهَ نَّ الْحَيَّ [إِنْ (')] لَمْ تَخْرُجِ ١٠٠٨ - وَلَثِمْتُ فَاهَا آخِذاً بِقُرُونِهِا شُرْبَ النَّزِيفِ بِبَرْدِ مَاءِ الْحَشْرَجِ (')

﴿ قَاصِرَتُ ٱلطَّرْفِ ﴾ [٤٨]

يقصرنْ طرفَهُنَّ علىٰ أَزُواجِهِنَّ .

قالَ أمرؤُ القيس:

١٠٠٩ - مِنَ القاصِرَاتِ الطَّرْفِ لوَّدَبَّ مُحْوِلٌ مِنَ النَّرِّ فَوْقَ الإِتْبِ مِنْهَا لاَثَّرَا<sup>(٣)</sup>

﴿ كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ ﴾ [٤٩]

<sup>(</sup>١) في الأصل إذ والتصويب من الديوان .

<sup>(</sup>٢) الديوان: ٨٨٤ ، اللسان (حشرج): ٢٣٧/٢ ، وفيهما (وعيش أبي وحرمة إخوتي) ، ديوان جميل: ٥١، الحيوان: ١٨٣/٨ وفيهما (بعيش أخي وحرمة والدي) ، طبقات الشعراء: ٢١٦ ( وعيش آخي وتقمة والدي ، فعل النزيف) ، العقد الفريد: ٧/٧ (وحق أخي وحرمة والدي ، فرشفت ، رشف) ، الحماسة البصرية: ١١٠ – ١١٤ ، والثاني في الغيث المسجم: ١١٠ ، وفي جميعها عدا الطبقات : فلثمت فاها ، القرون: الضفائر من الشعر ، الواحدة: قرن ، والنزيف: الذي عطش حتى يبست عروقه وجف لسانه ، أو المحموم الذي منع الماء ، والحشرج: الماء الجاري على الحجارة ، والحشرج إيضاً: كور معفير لطيف .

 <sup>(</sup>٣) الديوان : ٩١ ، معاني القرآن للقرآء : ٢٩٧/٢ ، المثلث للبطليوسي : ٣٩٧/٢ ، الموشح : ٥٥ ، تفسير الماوردي : ٣٩٧/٢ ، البحر : ٣٦٠/٧ ، وفيهما (فوق الحد) ، تفسير القرطبي : ٥٠/١٥ ، الزهرة : ٨١/١٨ .

القاصرات الطرف: المحببات إلى أزواجهن ، قصرن أعينهن عن الرجال إلا الأزواج ، المحول: الصغير من الذر ، الإتب: ثوب رقيق غير مخيط الجانبين ، وصفها بالعفة والنعمة حتى إنه أو مشى محول من الذرقوق ثوبها لأثر في جسمها من نعمتها ورقة بشرتها .

في نقائِها واستوائِها .

وبِلْغُ مِنْ جهلِ ابنِ الرواندي بأشعارِ العربِ ، ومحاسنِ التشبيهِ أَنْ قالَ : مافي بَيْضِ النَّعامِ مِنْ محاسنِ [الجمالِ<sup>(۱)</sup>] ، حتَّى يصيرَ موضعَ تشبيهِها بهِ ؟! والعربُ تناقلتْ ذكرَه ، والقرآنُ على السانِهم ، قالَ الراجزُ فِي الجاهلية (۱) .

١٠١٠ - كَأَنَّ لَوْنَ البَيْضِ فِي الأُدْحِيِّ
 ١٠١١ - لونُكِ إلاَّ صفرة الجَادِيِّ

وقالَعروةً $^{(1)}$ .

١٠١٢ - وكَأَنَّهُنَّ [و<sup>(٥)</sup>] قَدْ حَسَرْنَ لَواغِباً بَيْضٌ بِأَكْنَافِ الْحَطِيمِ مَّركمُ<sup>(١)</sup>

وقال الفرزدق :

١٠١٣ - فَجِئْنَ إِليَّ لَمْ يُطْمَثْنَ قَبْلِي وَهُنَّ أَصَحُّ مِنْ بَيْضِ النَّعامِ (٢)

<sup>(</sup>١) في الأصل المان وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٢) نسب في النبات لأبي النجم ، في وصف النساء .

<sup>(</sup>٣) النبات لأبي حنيفة : ١٧٢ ، المخصص : ٢١١/١١ وفيهما (منهن لولا) ، شرح مقامات الحريري : 1/٢/١ ( لولا ) . قال : يريد أنها تضمخ بالجادي وهو الزعفران ، وصفرة النعمة لا تبلغ صفرته .

<sup>(</sup>٤) هو عروة بن أذينة . واسمه يحيى بن مالك بن الحارث من بني ليث ، ( ٠٠٠ - نحو ١٣٠ هـ) ، شاعر غزل مقدم ، من أهل المدينة ، وهو معدود من الفقها ، والمحدثين ، ولكن الشعر أغلب عليه ، كان شريقًا ثقة ثبتًا يحمل عنه الحديث ، ويى عنه مالك وغيره .

 $<sup>\</sup>frac{1}{1}$  ترجمته في : طبقات الشعراء : ٢٨٩ ، الأغاني : ١٨٩/  $\frac{1}{1}$  ، سمط اللآليء : ١٣٦/  $\frac{1}{1}$ 

<sup>(</sup>ه) زيادة من الديوان .

<sup>(</sup>٦) الديوان : ٤١ ، الموشح : ١٩٢ ، المنازل والديار : ٢٣٩/٢ ، ونسبه لعمر بن أبي ربيعة وليس في ديوانه . حسرن : كشفن ، لواغباً : متعبات معيات ، الأكناف : النواحي ، الحطيم : مابقي من نبات عام أول ليبسه وتحطمه ، مركم : مجتمع وملقى بعضه على بعض .

<sup>(</sup>٧) ليس في الديوان ، وهو في الحلل شرح أبيات الجمل: ٦١ ، أساس البلاغة (طمث): ٣٩٥ وفيهما (دفعن إلي) . ثمار القلوب: ٢٤٤ (خرجن إلي ، وهن أغض) ، وعجزه في : ٤٩٥ ، كما هنا ، الزهرة: ٣٥٧/٢ ، تفسير القرطبي : ١٨١/١٧ (وقعن) .

﴿ سُوَاءِ الْجَحِيمِ ﴾ [٥٥]

وسطه ؛ لاستواء البعر إليه مِنَ الجوانبِ<sup>(۱)</sup> .

١٠١٤ - وصَاحِبٍ غَيْرِ ذِي ظِلِّ ولاَنْفَسٍ هَيَّجُتُهُ فِي سَوَاءِ البيدِ فاهْتَاجَا<sup>(٢)</sup>

﴿ شَجَرَةُ ٱلزَّقَومِ ﴾ [٦٢]

أَخْبِثُ شُجِرٍ ،

﴿ طُلُعُهَا ﴾ [٦٥]

أيْ : ما يطلعُ منها وهو الثمر ، وقبحُ صورة الشيطانِ متقررٌ في النفوسِ ،

فجرَى التشبيه عليهِ وإن لم يُرُ<sup>(٢)</sup> ، كما قالَ امرزُ القيسِ :

١٠١٥ - أَتَقْتُلُنِي والمَشْرَفِيُّ مُضَاجِعي وَمَسْنُونَةٌ نُزِقٌ كَأْنْيَابِ أَغْوَالِ<sup>(1)</sup>

ألاعم صباحاً أيها الطلل البالي وهل يعمن من كان في العصر الخالي وهو في طبقات فحول الشعراء: ٨٣/١ ، المعاني الكبير: ١٠٤٩/٢ ، معاني القرآن الزجاج: ٣٠٧/٤ دلائل الإعجاز: ٨٨ ، المقاصد النحوية: ١٩٨/١ وفيها كلها (ايقتلني) ، المشرفي: سيف ينسب إلى المشارف، وهي قرى من أرض اليمن.

<sup>(</sup>۱) نصبه في تفسير الماوردي: ۴۱٤/۲ ، وانظر تفسير عبدالرزاق: ۱٤٩/۲ ، تأويل مشكل القرآن: ٢١/٥ ، تفسير الملبري: ٣٩/٢٣ ، معاني القرآن للنجاس: ٣١/٦ .

 <sup>(</sup>۲) غريب الحديث الخطابي: ۲۰/۲ (بسواء) . هيجته : أثرته ، فاهتاجا : ثار لمشقة أو ضرر ، وسواء
 البيد : وسط الصحراء .

<sup>(</sup>٢) معاني القرآن للفراء: ٣٨٧/٢ ، تأويل المشكل: ٣٨٩ - ٣٩٠ ، تفسير الطبري : ٤١/٢٣ ، معاني القرآن للزجاج واختاره : ٣٠٠ - ٣٠٠ ، تفسير الماوردي : ٣١٥/٣ .

<sup>(</sup>٤) الديوان : ١٦٢ ولميه (أيقتلني) وهو من لاميته ومطلعها :

وقيلَ: إِنَّ الشياطينَ الحياتُ (۱) ، وأنشدَ

1.17 - تُلاَعِبُ مَثْنَى حَضْرَمِيٍّ كَأَنَّهُ

تَعَمَّجُ شَيْطَانٍ بِذِي خِرُوعٍ [قَفْر (۱)] (۱) من فيما في غيضة من وما يشبهُ زماماً مضفوراً مِنْ أدمٍ بِتلوي حيةٍ في غيضة من ماء حار (۱) من ماء حار (۱) وقيلَ : مِنْ عرق (۱) وجاء الشعرُ في معنَاهُ،قالَ :

وجاء الشعرُ في معنَاهُ،قالَ :

١٠١٧ - وَلَيْسَ بِهِا رِيحٌ وَلِكِنْ وَدِيقَةٌ يَظلُّ [بِهِا<sup>(١)</sup>] السَّارِي يهلُّ ويَنْقَعُ

<sup>(</sup>١) معاني القرآن للفراء: ٣٨٧/٢ ، تأويل المشكل: ٣٨٨ ، تفسير الطبري: ٤١/٢٣ ، تفسير الماوردي : ٢٨/٢٣ ، تفسير الماوردي

<sup>(</sup>٢) في الأصل فقرى والتصويب من المراجع التالية .

 <sup>(</sup>٣) البيت لطرفة وهو في شرح ديوانه : ١٥٨ ، الحيوان : ١٣٣/٤ ، تأويل مشكل القرآن : ٣٨٨ ، المعاني الكبير : ٢١٧/٢ (مصنى ، تمعج) ، اللسان (عمج) : ٣٢٨/٢ ، الجمان في تشبيهات القرآن : ٢٨ ، قال في المعاني : (المثنى : زمام الناقة ، يشبه تلويه بتلوي الحية ، شيطان : حية قبيح المنظر خفيف الجسم) .

<sup>(</sup>٤) غريب القرآن للقتبي : ٣٧٢ ، تفسير الماوردي : ٣/٥/٣ .

<sup>(</sup>ه) انظر البحر : ٣٦٣/٧ .

<sup>(</sup>٦) في الأصل (لها) والتصويب من المراجع التالية .

 <sup>(</sup>٧) جمهرة اللغة: ١٣٣/٢ (متى يراها السامي) ، المجمل لابن فارس: ٨٩٢/٤ ، اللسان: (هلل):
 ١١/٥٠٧ (السامي) ، وأيضاً (سما): ١٤٠/٠٠٤ (قليل بها السامي) . قال في اللسان: (فسره ثعلب فقال: مرة يذهب ريقه يعني يهل ، ومرة يجيء يعني ينقع ، والسامي: الذي يصطاد ويكون في رجله جوريان ، وفي التهذيب السامي: الذي يطلب الصيد في الرمضاء) .

[وقال<sup>(۱)</sup>] :

١٠١٨ - يَبِلُّ بِمَعْصُورِ جِناحَيْ ضَئِيلةٍ أَفَارِيقَ مَنْهَا هَلَّةٌ وَنُقُوعُ<sup>(١)</sup>

﴿ ثُمَّ إِنَّ مَرْجِعَهُمْ ﴾ [١٨]

معنَاها معنَى الواوِ ، وليسَ للتراخِي<sup>(۲)</sup> ، وهو كما قالَ عبدةُ بنُ الطبيبِ : الطبيبِ اللهِ معنَى الواوِ ، وليسَ للتراخِي<sup>۲)</sup> ، وهو كما قالَ عبدةُ بنُ الطبيبِ :

وَهَارَ بِاللَّحْمِ لِلْقَوْمِ المَرَاجِيلُ

١٠٢٠ - وَرُداً وَأَشْقَرَ لَمْ يُهْنِئُهُ طَابِخُهُ

مَاغَيَّرَ النَّلْيُ مِنْهُ [فهوَ<sup>(1)</sup>]مَاكُولُ ١٠٢١ - ثُمَّ قُمْنَا إِلَى جُرْدٍ مُسَـَّوْمَةٍ

أَعْرَافُهُنَّ لأَيدْيِنَا مِنَادِيلُ(٥)

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق والقائل هو الطرماح .

 <sup>(</sup>٢) اللسان (جنع): ٢٩/٢٤. قال ابن منظور يريد بالجناحين: الشفتين، ويقال: أراد بها جناحي
 اللهاة والحلق، وقال الباهلي: الهلة: هي رفع العطشان لسانه إلى لهاته لجمع الريق، والنقع: جمع الريق تحت اللسان.

 <sup>(</sup>٢) وهناك قول أخر يدل على أنهم في تطعمهم الزقوم بمعزل عنها . ينظر تفسير البغوي : ٢٤/٦ ،
 المحرر الوجيز : ٢٢٩/١٣ ، زاد المسير : ٢٤/٧ ، تفسير القرطبي : ٨٨/١٥ ، وحكى ما هنا عن أبي عبيدة .

<sup>(</sup>٤) زيادة من الديوان .

<sup>(</sup>ه) الديوان: ١٤٥ ، المفضليات: ١٤١ (أردية ، ينهنه ، ثمت ) ، الحماسة البصرية: ٢٢٣/٢ – ٢٢٣ ، العقد الفريد: ١٤٢/١ (لما نزلنا ، لم ينهنه ، ما قارب النضيج منها ) ، وصدر الثالث: ( وقد وثبنا على عوج مسومة ) ، ثمار القلوب : ٢١٩ (نزلنا نصبنا ، للقوم باللحم ، يهنئه ، ثمت قمنا ) . المراجيل: القدور ، قال التبريزي في شرح المفضليات: ٢٧١/٢ (شبه ما أخذ فيه النضيج من اللحم : بالورد ، ومالم ينضج : بالأشقر ، ... لم ينهنه لم ينضجه ) الجرد : الخيل القصار الشعر ، المسومة : المعلمة .

لمْ يريدُوا التراخِي بدليلِ أنَّهم [لم يهنئُوا(١)] اللحمَ ، أيْ : لم ينضجُوهُ ، ولمْ يتقرغُوا للتنظفِ وغسلِ اليدِ

﴿ وَتَرَكْنَاعَلَيْهِ فِي ٱلْأَخِرِينَ ﴾ [VA]

أبقينًا لهُ الثناءَ الحسنَ (٢).

﴿ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ ﴾ [٨٤]

سالمٌ مِنَ الشكِّ والرياءِ" .

﴿ فَمَاظَنُّكُمْ بِرَبِّ ٱلْعَالَمِينَ ﴾ [AV]

حينَ خلقَكُم ورزقَكُم وعبدتُم غيرَه (ا) .

﴿ فَنَظَرَنَظُرَةً فِٱلنُّجُومِ ﴾ [٨٨]

للاستدلالِ بها على الصانع (٥).

وقالَ الحسنُ : ليسَ هو نجومُ السماءِ ، ولكنَّه ما نجمَ فِي قلبِه مِنْ [أمرِ (١)] الأصنام ، وقصدِ إهلاكِها (١)

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق ،

<sup>(</sup>٢) معاني القرآن للفراء : ٣٨٧/٢ ، غريب القرآن للقتبي : ٣٧٢ ، تفسير الماوردي : ٣٧٧ .

<sup>(</sup>٣) تفسير الماوردي : ٢٤٧/٣ ، تفسير البغوي : ٢٤٢/١ ، المحرر الوجيز : ٢٤٢/١٣ .

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبري : ٢٢/٥٤ ، معاني القرآن الزجاج : ٢٠٨/٤ ، معاني القرآن النحاس : ٢٠/٦ .

<sup>(</sup>٥) معاني القرآن للنحاس : ٤١/٦ ، تفسير الماوردي عن سعيد بن المسيب : ٤١٨/٣ ، تفسير القرطبي : ٩٢/١٥ ، تفسير القرطبي : ٩٢/١٥ .

<sup>(</sup>٦) في الأصل الأمر وهو تصحيف ،

 <sup>(</sup>٧) حكام عنه الماوردي في تفسيره مختصراً: ٢١٨/٣ ، وحكى نحوه النحاس في إعراب القرآن عن
 الخليل: ٤٢٨/٣ ، وحكى نحوه في البحر: ٣٦٦/٧ ، وكذا في التسهيل: ١٧٣/٣ وقال ببعده .

وقيل : إنَّ علمَ النَّجُومِ كانَ حقاً ، وكانَ مِنَ النبوةِ ثمَّ نُسِعَ (') .
قالُ الضحاكُ : [إنَّ علمَ النجومِ كان (')] ثابتاً إلى [زمن ('')] عيسى عليهِ السلام (') . والنسخُ في مثلِ هذا الموضع بعيدٌ ، وإنَّما النسخُ في الأحكامِ والشرائع ، وما كانَ مِنْ علمِ النجومِ ثابتاً مِنْ [تصريف (')] اللهِ على أمورٍ في العالم ، فذلك ثابتٌ أبداً .

<sup>(</sup>۱) قاله الكرماني في عجائبه: ۹۷۸/۲ ، تفسير الماوردي عن ابن عائشة: ٤١٨/٣ ، تفسير القرطبي عن ابن عباس: ٩٢/١٥ ، تفسير القرطبي عن ابن عباس: ٩٢/١٥ ، وحكى الألوسي في روح المعاني: ١٠٨/٢٣ عن ميمون بن مهران قال: (إياكم والتكذيب بالنجوم فإنه من علم النبوة) ثم قال: ١١٣/٢٣ (وأما قوله: إنه قد جاء في الآثار أن أول من أعطى هذا العلم أدم عليه السلام ... الخ فكذب وافتراء على آدم عليه السلام ... ونحوه ما روى عن ميمون بن مهران) .

وعلق عليه ابن القيم في مفتاح دار السعادة: ٢١٩/٢: بقوله: ( ... فليس هذا ببدع من بهت المنجمين والملاحدة وإفكهم وافترائهم على أدم ... ) إلى أن قال: ٢٢٦/٢ ( ... فإن آدم وأولاده كانوا برآء من ذلك ، وأثمتكم معترفون بأن أول من عرف منه الكلام في هذا العلم وتلقيت عنه أصوله وأوضاعه هو إدريس النبي ، وكان بعد بناء هذا العالم بزمن طويل ، هذا لو ثبت ذلك عن إدريس فكيف وهو من الكذب الذي ليس مع صاحبه إلا مجرد القول بلا علم والكذب على رسبول الله ... ) .

<sup>(</sup>٢) زيادة من تفسير الماوردي .

<sup>(</sup>٣) في الأصل (ومن) والتصويب من تفسير الماوردي .

<sup>(</sup>٤) أورده عنه الماوردي في تفسيره: ٤١٨/٣ ، والقرطبي في تفسيره: ٩٢/١٥ ، وتتمته (حتى دخلوا عليه في موضع لايطلع عليه منه ، فقالت لهم مريم: من أين علمتم بموضعه؟ قالوا: من النجوم فدعا ربه عند ذلك فقال: اللهم لا تفهمهم في علمها ، فلا يعلم علم النجوم أحد ، فصارحكمها في الشرع محظوراً ، وعلمها في الناس مجهولاً) .

<sup>(</sup>٥) في الأصل تصريفها والتصويب من الإيجاز: ١٦١.

وما ليسَ بثابتِ اليومَ مِنْ فعلِها في العالمِ بعلمِها واختيارِها ، فلَم يُكُنْ ثابتاً، إلَّا أَنْ يقالَ : إنَّ الاشتغالَ بمعرفتِها والتوفرَ على ضبطِها وتحصيلِها نُسخَ ، فيكونَ/ذلكَ صحيحاً(١) .

نُسخَ ، فيكوَنَ/ذُلكَ صحيحاً '' .

وقيلَ : معناهُ أنَّه نبينُ بِها أَنَّ الحركاتِ العلويةَ معدةٌ للتغيراتِ في السفليةِ ،

ولا بقاءَ معَ دورانِها على الأشخاصِ البالية . قالَ أسقفُ نجرانَ '' :

ولا بقاءَ معَ دورانِها على الأشخاصِ البالية . قالَ أسقفُ نجرانَ '' :

وطلُوعُها مِنْ حيثُ لاتُسْسِي

وطلُوعُها مِنْ حيثُ لاتُسْسِي

وغروبُها صَفْرَاءَ كالورسِ

وغروبُها صَفْراءَ كالورسِ

ومنوبُها صَفْراءَ كالورسِ

ومضيَ [بفصْل '' ] قضَائِه أَمْس '' )

<sup>(</sup>١) ينظر روح المعاني للألوسي : ١٢١/٢٣ .

<sup>(</sup>٢) هو قس بن ساعدة الإيادي ، أحكم حكماء العرب ، وأبلغ وأعقل من سمع به منهم ، وهو أول من خطب متوكناً على عصما ، وأول من أقر بالبعث ، وأول من قال : أما بعد ، يضرب به المثل في الخطابة والبلاغة ، ويروى أن النبي المنه فقال : (يحشر أمة وحده) ،

ترجمته في : الأغاني: ١٥/ ٢٣٦ ، ومعجم الشعراء للمرزباني: ٢٢٢ ، ثمار القلوب: ١٢٢ ، الغزانة: ١٧٧/١ .

ونسب في بعض المراجع لتبع الأقرن ، كما نسب لذي القرنين ، ونسب إلى القمقام بن العباهل وهو تبع الثاني .

<sup>(</sup>٣) في الأصل بفضل والتصويب من المراجع التالية .

<sup>(</sup>٤) قس بن ساعدة حياته وخطبه وشعره: ٤٠٧ ، التيجان: ٤٤٩ وفيهما ( تقلب الشمس ، لم أدر ما يقضيه حكم غد ) ، الحيوان: ٨٨/٣ (أعلم) ، البيان والتبيين: ٣٤٣/٣ (تعلم) ، الحماسة البصرية: ٢٠٦/٣ – ٤٠٧ (وطلوعها حمراء، نعلم) ، ثمار القلوب: ٢٣٢ (تقلب الشمس ، وغدوها ، أعلم) .

وقالَ أميةُ بنُ أبي [ال<sup>(۱)</sup>]صَّلتِ<sup>(۱)</sup>:

المَّمَا - وكَيْفَ أعدُّ الشَّاءَ مَالاً وربُّما أَتَى سَبعٌ يغدُو عليهَا فَتَشْعَبُ أَتَى سَبعٌ يغدُو عليهَا فَتَشْعَبُ أَلَى اللاِتِي إِذَا الشَّمْسُ أَشْرِقَتْ عربُ (۱۰۲۹ - أَوَ الإِبلَ اللاِتِي إِذَا الشَّمْسُ أَشْرِقَتْ عربُ (۱۰۲۰ عليها (۱) فماتَتْ كلُّهُنُ (۱) حينَ تغربُ (۱۰) عليها (۱) فماتَتْ كلُّهُنُ (۱) حينَ تغربُ (۱۰)

﴿ فَقَالَ إِنِّ سَقِيمٌ ﴾ [٨٩]

أيْ : خُلِقْتُ للموتِ ، فأنا سقيمٌ أبدأ (١) .

وقيل : إنَّه استدلَّ بِها على حدوثِ سقم في بدنه (١) .

والأولى القولُ الأولُ ؛ وذلك أنَّه أرادَ أنَّ يتأخرَ عَنْ عيدٍ لَهُم ، ليتمَّ كيدُه في أصنامِهم ، [فاعتذرَ (^)] بالسقم على تأويلِ أنَّ المخلوقَ للموتِ والأسقام ، سقيمٌ أبدأ ، صحتُه داءٌ ، وسلامتُه عناءٌ قالَ ليد أ :

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>Y) هو أمية بن أبي البصلت بن أبي ربيعة من ثقيف (٠٠٠ - ٥هـ) ، كان قد قرأ الكتب المتقدمة ورغب عن عبادة الأوثان ، وأخبر بمبعث نبي ، وكان يؤمل أن يكونه ، فلما بلغه خروج رسول الله أن ، كفر حسداً له ، قال عنه النبي الله (أمن لسانه وكفر قلبه) .

ترجمته في طبقات الشعراً ، : ٢٢٧ – ٢٢٨ ، جمهرة الأنساب : ٢٦٩ ، الأغاني : ١٢٧/٤ ، الخزانة : ١٩٩/١ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل (وعليها) والمتواب حذف الواو .

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل ولعل الصواب ( كلها ) ليستقيم الوزن

<sup>(</sup>٥) لم أجدهما في غير هذا الكتاب . فتشعب : تتفرق وتفسد .

<sup>(</sup>٦) معاني القرآن الفراء وحسنه : ٣٨٨/٢ ، تفسير الطبري : ٤٦/٢٣ ، معاني القرآن الزجاج : ٣٠٨/٤ – ٣٠٨/٤ . - ٣٠٩ ، تفسير الماوردي : ٤١٨/٣ .

<sup>(</sup>۷) تفسير الطبري عن ابن زيد عن أبيه : ٤٥/٢٣ ، تفسير الماوردي : ٤١٨/٣ ، زاد المسير : ٧٧/٧ ، تفسير الرازي عن ابن زيد : ١٤٧/٢٦ ، البحر : ٣٦٦/٧ .

<sup>(</sup>٨) في الأصل (فاعتدو) وهو تصحيف .

١٠٢٧ - كانَتْ قَنَاتِي لا [َتلِيُنُ<sup>(۱)</sup>] لَغَامِزٍ فَالْاَنَهَا الإِصْبَاحُ والإِمْسَاءُ ١٠٢٨ - وَدَعَوْتُ رَبِّي بِالسَّلاَمَةِ جَاهِداً لِيُصِحَّنِي فِإِذَا السَّلاَمَةُ دَاءُ<sup>(٢)</sup>

وقالَ حميدٌ بنُ ثورٍ:

۱۰۲۹ - أَرَى بَصَرِي قَدْ رَابَنِي بَعْدَ صِحَّةٍ

وَحَسَـ بُكَ دَاءُ أَنْ تَصِـحٌ وَتَسْـ لَمَا اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ الله

إِذَا تَمَّمَا ۚ أَنْ يُدْرِكَا ما تَيَمَّمَا (٢)

وقالَ آخُر<sup>(1)</sup> :

١٠٣١ – لَعَمْرُكَ [ما النَّنْياً<sup>(٥)</sup>] بِدَارِ إِقَامَةٍ إِذَا زَالَ عَنْ عَيْنِ البَصِيرِ غِطَاؤُهَا ١٠٣٢ – وَكَيْفَ بَقَاءُ المَرِءِ فِيهَا وِإِنَّمَا يُنَالُ إِسَّبَابِ الفَنَاءِ بَقَاؤُهاً<sup>(١)</sup>

<sup>(</sup>١) في الأصل تبين والتصويب من الديوان وبقية المراجع .

<sup>(</sup>٢) نسبت الأبيات أيضاً لعبد الرحمن بن سويد المري ، كما نسبت إلى عمرو بن قميئة .

وهما في ذيل ديوان لبيد : ٣٦١ ، ديوان عمرو بن قميئة (تحقيق الصيرفي) : ٢٠٤ (في السلامة) ، طبقات فحول الشعراء : ٢/٧٧٢ ، الفاضل المبرد : ٧٠ ، العقد القريد : ٣٧١/٢ ، الصناعتين : ٤٤ ، عقلاء المجانين : ٨٨ ، شرح نهج البلاغة : ٣٩٤/٤ ، غمز قناته : اختبرها .

<sup>(</sup>٣) الديوان : ٧ - ٨، رسالة الغفران : ١١٨ (إذا طلبا) ، الوحشيات : ٢٨٨ ، شرح نهج البلاغة : ٢٩٣/٤ - ٣٩٣/ ، التذكرة السعدية : ٢٧٣/١ وفي ثلاثتها (وان يلبث ، إذا طلبا) . والمعنى : أن الأيام تأتي على كل شيء .

<sup>(</sup>٤) هو ابن الرومي .

<sup>(</sup>ه) في الأصل (بالدنيا) والتصويب من الديوان ·

<sup>(</sup>١) الديوان : ١٣٠/١ (بقاء الناس) ، الصناعتين :٤٤٠ (عن نفس ، بقاء العيش) ، خلق الإنسان المؤلف : ١ ١٣٠/١ (بقاء الناس ) .

وِفِي معاني هذه الأبياتِ ، وفي قولهم : ١٠٣٣ - كلُّ يَدُونُ على البَقَاء بجهدِه وعلى الفَنَاءِ يديرُه الآيامُ(١) /

وقولهم<sup>(۲)</sup> :

١٠٣٤ - يُمِينُكَ مَا يُحْيِيكَ فِي كُلِّ سَاعة ِ ويَحْدُوكَ حَادٍ يُريدُ بِكَ الهُزْءَا(٢)

وغير ذلكً .

قالَتِ الحكماءُ: إنَّ تحلَّلُ الرطوبةِ الَّتي منْهَا خُلِقْنًا - وهنَ الْمِنيُّ - والرطوبةِ الخاصةِ منْها [لغذاء (1)] القلبِ - وهي رطوبةُ دهنيةُ لذيذةٌ ملساءُ هي لنارِ القلب كالدهنِ [لشعلةِ<sup>(٥)</sup>] السراجِ - دائمٌ أبدأ ، بسببَيْنِ: بالهواءِ المحلّلِ منْ خارجِ ، · وبالحرارة الغريزية وبالغريبة (١) مِنْ داخل .

وهذه الأسباب متعاون [نة (٧)] على التجفيفِ أولاً أولاً .

<sup>(</sup>١) البيت لأبي العتاهية ، وهو في ديوانه : ٣٩٦ ( مؤملاً ، تديره ) .

<sup>(</sup>٢) البيت للغضائري كما في عين الأدب والسياسة.

<sup>(</sup>٣) عين الأدب والسياسة: ١٩٤ ( من يحييك ) ، تفسير القرطبي: ١١/١٥٠ ( ليلة ، ما يريد به ) وقبله:

حياتك أنفاس تعد فكلما مضي نفس منك انتقصت به جزما أي الأنفاس التي هي سبب حياتك ، وهي أيضاً سبب تقريب موتك .

<sup>(</sup>٤) في الأصل لغداء وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٥) في الأصل لشغله وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٦) هي المسماة ب« سوء المزاج» . ينظر شرح المقاصد: ٥/٢٧ .

<sup>(</sup>٧) زيادة ينتضيها السياق.

بلْ هذا الجفاف ضرورةُ الاستكمالِ ، والبلوغُ مِنْ تتمةِ الأفعالِ . فإنّا في أولِ الأمرَ ما [نكون] في غايةِ الرطوبةِ ، [وبحسبِ(۱)] ذلكَ كثرةُ الحرارةِ ، وإلا عفنتُ واحتقنتُ ، فهي تستولي عليها ، [وتعملُ(۱)] في أكلها وتجفيفها حتى يبلغ البدنُ الحدَّ المعتدلَ ، ثمّ التجفيفُ يكونُ أقوى مِنَ الأولِ ؛ لأنّ المادةَ تهي أقبل (۱) فلا يزدادُ حتى يُفني رطوبةَ القلبِ بحرارتِهِ ، فتصيرُ الحرارةُ الغريزيةُ بالعرضِ سبباً لإطفاءِ نفسها ، وعند ذلكَ يعرفُ ، وجعلَ حياتَه بالفناءِ والآفاتِ . فهو وهو حتى حيثُ . كما قالَ عزّ مِنْ قائلٍ : ﴿ إِنَّكَ مَيَّتُ وَإِنَّهُم مَيَّتُونَ ﴾(١) فهو وهو حتى حيثُ . كما قالَ عزّ مِنْ قائلٍ : ﴿ إِنَّكَ مَيَّتُ وَإِنَّهُم مَيَّتُونَ ﴾(١)

﴿ فَرَاغَ عَلَيْهِم ﴾ [٩٣]

مالَ إِلَيهم ،

والروغُ [والروغانُ ] ذهابُ فِي ختلٍ وخفية [ال

﴿ ضَرْبًا بِٱلْيَمِينِ ﴾

بالقوة<sup>(٧)</sup> .

وقيلَ: باليمينِ الَّتِي هيَ خلافُ الشُّمالِ(^).

<sup>(</sup>١) في الأصل بكون ، ويحسب وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٢) في الأصل ويعمل وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل ولم يظهر لي معناها .

<sup>(</sup>٤) سورة الزمر : آية : ٣٠ ،

<sup>(</sup>٥) في الأصل والروغات وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٦) ينظر الصحاح : ١٣٢٠/٤ ، تهذيب اللغة : ٨/١٨١ – ١٨٧ ، اللسان ( روغ ) : ٨/١٣١ .

<sup>(</sup>٧) معاني القرآن للفراء : ٣٨٤/٢ ، تفسير الطبري عن بعض أهل العربية : ٤٦/٢٣ ، معاني القرآن للزجاج : ٢٠٩/٤ ، الخصائص : ٢٠٠/٣ ، تفسير الماوردي عن ثعلب : ٤١٩/٣

<sup>(</sup>A) تفسير الطبري عن ابن عباس والضحاك وقتادة: ٤٦/٢٣ ، معاني القرآن للزجاج: ٣٠٩/٤ ، الفسير الطبري عن النجاج: ٣٠٩/٤ . الخصائص: ٣/٢٠٠ ، تفسير الماوردي عن الضحاك: ٣١٩/٣ ، تفسير البغوي: ٢٥/١ .

وقسيلَ: بالصَلِفِ الَّتِي [تألَّىُ()] بِها في قولِه : ﴿ وَتَأَلَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَفَكُمْ ﴾ (١/٢).

وقولُ[الحادرة $^{(1)}$ ]:

١٠٣٥ – ولديَّ أشعثُ باسـطٌ ليَمينِهِ

قَسَماً لَقَدُ ٱنْضَاجْتُ لَمْ يتورَّعِ (٥)

يحتملُ اليمينينِ الَّتِي هيَ خلافُ الشمالِ ، والَّتِي هي القسمُ .

﴿ يُزِفُّونَ ﴾ [٩٤]

يسرعونَ . زَفَّ يَزِفُّ زَفِيفاً ، وَأَزَفَّ يُزِفُّ إِزْفَافاً (٦).

﴿ فَأَمَّا بِلَغَ مَعَهُ ٱلسَّعْىَ ﴾ [١٠٢]

أَيْ : أُوانَ/ السُّعْيِ فِي طَاعَةِ اللهِ وعبادتِهِ (٧).

وهو قطبة بن أوس بن محصن من بني ثعلبة بن سعد بن ذبيان ، شاعر جاهلي مقل ، كان يتهاجى هو ويزبان بن سيار الفزاري ، ذكره ابن سلام في الطبقة التاسعة من فحول الجاهلية .

ترجمته في : طبقات فحول الشعراء : ١/١٧١ ، ١٨٦ ، الأغانى : ٣٦٨/٣ - ٢٧٢ .

- (ه) الديوان: ٨ه (باذل ليمينه) ، المفضليات: ٤٦ ، شرح المفضليات للتبريزي: ٢٢٩/١ ، الاختيارين: ٧٠ (باذل ليمينه) . قال التبريزي (الأشعث: المضرور ، وأصله من شعث الرأس ، باسط ليمينه : يجوز أن يريد بـ (اليمين) العضو خلاف الشمال ، والمعنى أنه . لتأثير الجهد قيه مد يديه يحلف من الضر ، وشدة الحرص على الأكل ، أن القدر قد أدركت ، فلا يكف يمينه حياء ... ، ويجوز أن يراد به الحلف ، كأنه قال : ولدي أشعث يقسم قسماً مبسوطاً مؤكداً ، لم يتورع : أي يمين من لاينقي حرجاً) . أه بتصرف .
  - (٦) قرأ حمزة وحده بضم الياء ، وقرأ الباقون ﴿ يزفون ﴾ بفتح الياء ، المسوط: ٣١٦ ، النشر: ٣٥٧/٢ .
- (۷) تفسير الطبري عن ابن زيد: ٤٩/٢٣ ، تفسير الماوردي: ٤٢١/٣ ، تفسير البغوي: ٢٦/١ ، زاد المسير المبعوبي : ٢٦/١ ، زاد المسير : ٧٢/٧ .

<sup>(</sup>١) في الأصل تأتى والتصويب من الإيجاز: ١٦١.

<sup>(</sup>٢) سورة الأنبياء: أية: ٥٧ .

<sup>(</sup>٣) معاني القرآن للفراء : ٢/٥٨٣ ، تفسير الطبري عن بعض أهل العربية : 7/78 ، الخصائص : 7/78 . تفسير الماوردي عن ابن عيسى : 7/48 ، تفسير البغوى : 7/48 .

<sup>(</sup>٤) في الأصل الجارية وهو تصحيف.

﴿ فَأَنظُرْمَاذَاتَرَكَ ﴾

ليسَ ذَلكَ على المؤامرة ، ولكنَّه اختبرَ بذَلكَ أيجزعُ أمْ يصبرُ ، فقالَ :

الله سَتَجِدُنِيَ إِن شَآءَ ٱللَّهُ مِنَ ٱلصَّلِينِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

﴿ وَتَلَهُ ﴾ [١٠٣]

صرعَهُ على جبينه (٢).

وقالُ قطربُ : ضربَ بِه على تلِّ (٢) .

[وجوابُ<sup>(1)</sup>] ﴿ فَلَمَّاۤ أَسْلَمَا ﴾ : ﴿ وَنَكَيْنَكُ ﴾ فيكونُ الواوُ [مقحمةً (° }] كما قالَ (') :

ا بُطُونِکُمُ إِذًا  $[ \bar{a} \bar{a} \bar{b} \bar{b}^{(\prime)} ] ]$  بُطُونِکُمُ وَرَأَيْتُمُ أَبُنَا كُمُ شَبُوا وَرَأَيْتُمُ أَبُنَا كُمُ شَبُوا

<sup>(</sup>۱) تفسير الماوردى : ۲۲/۲۳ ، تفسير البغوى : ۲۸/۱ ، زاد المسير : ۷٫۵۷ .

<sup>(</sup>٢) معاني القرآن للأخفش نصوه : ٦٦٩/٢ ، غريب القرآن لليزيدي : ٣١٨ ، غريب القرآن للقتبي : ٣١٨ ، غريب القرآن للقتبي : ٣٧٣ ، تفسير الطبري : ٣٠/٢ ، ما ما ما ما ١٤٢٢/٢ .

<sup>(</sup>٣) حكاه عنه الماوردي في تفسيره: ٢٢٢/٣.

<sup>(</sup>٤) في الأصل (وجوابي) والتصويب من معاني القرآن للفراء وغيره.

<sup>(</sup>٥) في الأصل مقمحة وهو تصحيف .

وانظر هذا القول في معاني القرآن للفراء: ٢٠٠/٢ ، تأويل المشكل: ٢٥٣ ، معاني القرآن الزجاج : ٢٠١/٤ ، إعراب القرآن النحاس عن الكوفيين: ٣٢٣/٢ ، البيان في غريب إعراب القرآن: ٣٠٠/٢ قال النحاس: (والواو من حروف المعاني فلا يجوز أن تزاد) . والمؤلف هنا خالف مانفاه سابقاً من القول بعدم الزيادة انظر ما سبق ص ١٨٦ .

<sup>(</sup>٦) هو الأسود بن يعدر .

 <sup>(</sup>٧) في الأصل قبلت ، والتصويب من الديوان .

١٠٣٧ - وقلبتُمْ ظَهُرَ المَجَنِّ لنَا إنَّ الَّلْإِيمَ لعَاجِزٌ [خِبُ<sup>(۱)</sup>](٢)

أيّ : قلبتُمْ .

ويجوزُ أنْ يكونَ الجوابُ : ﴿ إِنَّ هَلْاَلْهُوَ ٱلْبَلَتَوُّا ﴾ (") ، أيْ : للَّا بلغَ الأمرُ بهما إلى ما ذكر ، بلغَ البلاءُ غايتَهُ (") .

وقيلَ : إِنَّ البِلاءَ هُهِنا بِمعنَى النعمةِ ، بدليلِ ما تقدَّمَهُ مِنْ : ﴿ وَنَكَيْنَاهُ ﴾ وما تعقَّبُهُ مِنْ : ﴿ وَفَكَيْنَاهُ ﴾ .

وهذا كمًا قالَ أوسٌ بنُ حجرٍ :

١٠٣٨ - وقَدْ غَبرَتْ شَهْرَيْ رَبِيعِ كِلَيهِمَا بِحَمْلِ البَلاَيْا والْخِبَاءِ الْمُسَدَّدِ بِحَمْلِ البَلاَيْا والْخِبَاءِ الْمُسَدَّدِ بِحَمْلِ البَلاَيْا والْخِبَاءِ الْمُسَدَّدِ بَحَرْيكِ عَنَّا مُثَوِّبُ بَاءَ الْمُسَدِّدِ وَتَحْمَدِي (١٠٣٩ - سَنَجْزِيكِ أَوْ يَجْزِيكِ عَنَّا مُثَوِّبُ

<sup>(</sup>١) في الأصل حب ، والتصويب من الديوان .

 <sup>(</sup>٢) الديوان: ١٩ وفيه الثاني قبل الأول ، معاني القرآن للفراء: ١٠٧/١ ، ٢٣٨ ، تأويل مشكل القرآن:
 ٢٥٤ ، المعاني الكبير: ١/٣٥٥ ، مجالس ثغلب: ١/٩٥ ، وفيها جميعاً (العاجز الخب).جمهرة الأمثال: ٢/٥/١ ، قال في المعاني: قملت: كثرت ، البطون: القبائل ، وأراد: قلبتم ظهر المجن ثم أدخل الواو ...) .

<sup>(</sup>٣) سورة الصافات : آية : ١٠٦ .

<sup>(</sup>٤) لم أقف على هذا القول .

 <sup>(</sup>٥) قال النحاس في إعراب القرآن: ٣٢/٣٤ (وجواب (μ) محدوف عند البصريين أي قلما أسلما سعد!
 وأجزل لهما الثواب) ، وانظر معاني القرآن للزجاج: ٣١١/٤ ، مشكل إعراب القرآن: ٢١٧/٢ ،
 الكشاف: ٣٤٨/٣ ، البيان في غريب إعراب القرآن: ٣٠٧/٣ ورجحه .

<sup>(</sup>٦) الديوان: ٢٦ (سـلَجزيك، وقصرك)، البيان والتبيين: ٣١٩/٣ – ٣٢٠، الحيوان: ٧١/٣، والثاني في الأغاني: ٧١/١٧ (سلَجزيك). غبرت: مكثت، والبلايا: جمع بلية وهي الناقة التي قد أعيت وصارت نضوا هالكاً، المثوب: فاعل الثواب والمجازي.

وَبَشَّرْنَكُ بِإِسْحَقَ بَبِيتًا ﴾ [١١٢]
 أي : بشرناهُ بنبوته بعد ما بشرناهُ فيما مضكى بولادته (١) .

﴿ اَلِ يَأْسِينَ ﴾ (١٣٠]

يَجُوزُ أَنْ يكونَ ياسينُ محمداً وأمتَه ؛ لأنهم أهلُ سورةِ يس<sup>(٢)</sup> .
ويجوزُ أَنْ يكونَ ياسينُ لغةً في ياسٍ<sup>(١)</sup> على قراءة مَنْ قرأ « وإنَّ الياسَ »<sup>(٠)</sup> موصولاً<sup>(٢)</sup> .

قالَ خداشُ بنُ زهيرٍ (٢):

ترجمته في: طبقات فحول الشعراء: ١٤٣/١ - ١٤٧ ، طبقات الشعراء: ٣٢٦ .

<sup>(</sup>١) ينظر معاني القرآن الزجاج: ٢١١/٤، تفسير البغوي: ٣٠/١، المحرر الوجيز: ٢٥٢/١٣، وهذا على قول من يقول: إن الذبيح هو إسحاق.

 <sup>(</sup>٢) هذا على قرامة نافع وابن عامر ، ورويس عن يعقوب بفتح الألف مع المد وكسر اللام مقطوعة من
 ياسين . المبسوط : ٣١٧ ، البحر : ٣٧٣/٧ ، النشر : ٣٦٠/٢ ، الإتحاف : ٣٧٠ .

 <sup>(</sup>٣) غريب القرآن للسجستاني: ١٣٧ ، تفسير الماوردي عن ابن عباس: ٢/٥٧٣ ، تفسير البغوي وقال
 ببعده: ٣٦/٦ ، زاد المسير: ٨٤/٧ عن الكلبي . وأبطله السهيلي في التعريف والإعلام: ١٤٨ ،
 وذكره القرطبي في تفسيره عنه: ١٢٠/١٠ .

 <sup>(3)</sup> قال القراء في معانيه: ٣٩٢/٢: (وقد قرأ بعضهم ﴿ وإن إلياس ﴾ يجعل اسمه ياساً ، أدخل عليه الألف واللام) ، وانظر تفسير الطبري: ٣٠٣، الحجة لابن خالويه: ٣٠٣ ، حجة القراءات: ٣٠٣، المحتسب: ٢٠٣/٢ ، البحر: ٣٧٣/٧ .

<sup>(</sup>٥) من قوله تعالى : ﴿ وإن إلياس لمن المرسلين ﴾ [الصافات : ١٢٣] .

<sup>(</sup>٦) نسبها في المحتسب: ٢/٣٢٣ إلى ابن محيصن وعكرمة بخلاف ، والحسن بخلاف ، وأبي رجاء ، زاد في البحر: ٣٧٣/٧ ، والأعرج وابن عامر ، ونسبها ابن خالويه في الحجة: ٣٠٣ ، وابن زنجلة في حجة القراءات: ٣٠٩ إلى ابن عامر . قال أبو بكر بن مهران في المبسوط: ٣١٧ (قرأ ابن عامر ﴿ وإن إلياس ﴾ بقطع الألف مثل سائر القراء ومن ذكر عنه وصل الألف فقد أخطأ وغلط ، وكان أهل الشام ينكرونه ولايعرفونه ، والله أعلم) .

<sup>(</sup>٧) هو خداش بن زهير العامري من بني عامر بن صعصعة ، شاعر جاهلي ، من شعراء قيس المجيدين، وكان يهجو عبد الله بن جدعان ولم يكن رأه ، فلما رأه ندم على هجائه ، يغلب على شعره الفخر والحماسة .

\*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\* \*\*\*\*\*

(3) ..... ..... .....

مثل إبراهيم وإبراهام (٢).

ويجوزُ أنْ يكونَ لذلكَ النبيِّ اسمانِ مثلُ يعقوبَ وإسرائيلَ ، ومحمدٍ وأحمدُ " .

وأمَّا مَنْ قرأَ ﴿ ٱلْيَاسِينَ ﴾ الله بكسر الهمزة وسكون اللَّامِ ، فيقولُ أَبُو عمرو : إِنَّ ٱلْيَاسِينَ لغة في إلْيَاسَ ، مثلَ ﴿ وَطُورِسِينِنَ ﴾ الله في ﴿ طُورِسَيْنَآ ﴾ (١) .

(١) قال المؤلف: قال خداش بن زهير: ولم يذكر الشاهد، ولم أقف على بيت هذا يصلح للاستشهاد منسوب لخداش، وإنما استشهد المفسرون بقول الراجز:

يقول أهل السوق لما جينا هذا ورب البيت إسرائينا

وهو في معاني القرآن للفراء : ٣٩١/٢ ، تفسير الطبري : ٦١/٢٣ (رب السوق) ، تفسير الماوردي : ٣٢٥/٣ ، المعرب : ٦٢ ، شفاء العليل في توضيح التسهيل : ٣٢٥/١ . والشاهد : قوله إسرائينا

يريد به إسرائيل ، قال الجواليقى : (وكذلك نجد العرب إذا وقع إليهم مالم يكن من كلامهم تكلموا

فيه بالفاظ مختلفة ، كما قالوا : « بغداذ » وه بغداد » و « بغدان » .)

- (٢) وإبراهام قرأ بها ابن عامر وحده في معظم المواضع التي وردت فيها ، بينما قرأ الجمهور: إبراهيم .
   المبسوط : ٢٢٢ ، النشر : ٢٢١/٢ ٢٢٢ ، وانظر تفسير الطبري : ٢١/٢٣ ، معاني القرآن للفراء : ٢٩١/٢ ، معاني القرآن للزجاج : ٢١٢/٤ ، إعراب القرآن للنحاس : ٢٩١/٢ ، زاد المسير : ٨٤/٧ .
- (٢) تفسير الطبري: ٦١/٢٣ ، إعراب القرآن للنحاس: ٤٣٨/٣ ، والتعريف والإعلام للسهيلي عن ابن جني: ١٤٨ ، تفسير القرطبي عن أبي عبيد: ١١٩/١٥ ، قال النحاس: (والقول بأن اسمه الياسين يحتاج إلى دليل ورواية) .
  - (٤) وهي قرامة أبي جعفر وابن كثير وأبي عمرو وعاصم وحمزة والكسائي وخلف ويعقوب . المبسوط : ٣١٧ ، البحر : ٣٧٣/٧ ، النشر : ٣٦٠/٢ ، الإتحاف : ٣٧٠ .
    - (٥) سورة التين : أية: ٢ ..
    - (٦) من قوله تعالى : ﴿ وشجرة تخرج من طور سيناء ﴾ [المؤمنون : ٢٠] .

ويدلُ عليهِ مافِي أواخرِ قصصِ الأنبياءِ المتقدمةِ مِنْ إعادةِ ذكرِهم بالسلامِ (١)(٢) .
وقيل : إنَّه جمعُ إلياسَ بعينهِ وأهلِ دينهِ بالياءِ والنونِ على العدد/بغيرِ إضافةٍ ، كما يقالُ : المهلبونَ والأشعرونَ (٢) .

قالُ الراجزُ<sup>(١)</sup>:

١٠٤٠ - أنَّا ابنُ سَعْدٍ سَيَّدُ السَّعْدِينَا(٥)

﴿ أَنَدُعُونَ بَعَلًا ﴾ [١٢٥]

اسم صنم مِنْ ذهبٍ يعبدُونَه (١) .

وبذلكَ الصَّنَمُ سمِّيَ بعلبك (٢) ، كما يقالُ : بغُ دادَ ، ولذلكَ غُيِّرَ فسمِّيَ مدينة المنصورِ ، ومدينة السلام (١) ؛ إذْ كانَ بغُ اسمَ صنم (١)

<sup>(</sup>۱) يشير إلى قوله تعالى : ﴿ سليم على نوح في العلمين ﴾(٧٩) وقوله تعالى : ﴿ سليم على إبراهيم ﴾ (١٠٩) ، وقوله تعالى : ﴿ سليم على موسى وهارون ﴾ (١٢٠) .

<sup>(</sup>٢) حكى نحوه النصاس عنه في إعراب القرآن: ٢٧/٧٦ ، وكذا القرطبي: ١٢٠، ١١٩/١ ، ١٢ ، وانظر معاني القرآن للفراء: ٣٩٢/٢ ، غريب القرآن للسجستاني: ١٣٢ ، حجة القراءات: ٦١١ ، الكشف: ٢٧٧ ، تفسير الماوردى: ٢٠٥/٤ ، الإتحاف: ٣٧١ .

<sup>(</sup>٢) معاني القرآن للفراء: ٣٩٢/٢ ، المجاز: ١٧٢/٢ ، تفسير الطبري: ٦١/٢٣ ، إعراب القرآن للنحاس: ٢٧٧/٧ ، حجة القراءات: ١١١ ، الكشف: ٢٢٨/٢ ، البحر: ٣٧٣/٧ .

<sup>(</sup>٤) هو رؤبة بن العجاج .

<sup>(</sup>ه) الديوان: ١٩١ • الكتاب: ٢٨٩/١ ، وقيهما (أكرم السعدينا) ، سر صناعة الإعراب: ٢٠٠/١ ، معاني القرآن للقراء: ٣٩٢/١ ، تقسير الطبري: ٣١/٢٣ ، ويقصد بسعد: سعد بن زيد مناة بني تميم ، وقيهم الشرف والعدد .

<sup>(</sup>٦) غريب القرآن القتبي : ٣٧٤ ، تفسير الطبري عن الضحاك وابن زيد : ٩٩/٢٣ ، معاني القرآن الزجاج : ٣١٢/٤ ، تفسير الماوردي : ٤٢٥/٣ .

 <sup>(</sup>٧) بعليك : بالفتح ثم السكون وفتح اللام والباء الموحدة والكاف مشددة ، مدينة قديمة فيها أبنية عجيبة
 وآثار عظيمة ، بينها وبين دمشق ٣ أيام .

معجم مااستعجم : ١/٢٦٠ ، معجم البلدان : ١/٢٥٦ ، آثار البلاد وأخبار العباد : ١٥٦ .

وقيلَ : إِنَّ [ الرَّبُ والسيدُ ، ويقالُ : مَنْ بعلُ هُذَهِ الدارِ ('') .
وقيلَ : إِنَّ البعلَ اسمُ اللهِ بلغةِ اليمنِ ، وتقديرُه : أتدعونَ إلها غيرَ اللهِ ('') .
﴿ مُخَرَضِبًا ﴾ (')

قيل : لقومه ، لاستحالةِ مغاضية الله(٥) .

ولكنْ قوله : ﴿ وَهُوَمُلِيمٌ ﴾ يمنَعُ مِنْ هذا التأويلِ ؛ لأنَّ الليمَ هو المستحقُ الملام ، كما قالَ الاسديُّ (١) :

- (٨) مدينة المنصور نسبة إلى أبي جعفر المنصور الخليفة العباسي الذي أسسها ، أما الاسم الرسمي لها فكان مدينة السلام ، انظر المدخل إلى الآثار الإسلامية : ٧٤ .
  - (٩) ينظر تهنيب اللغة : ٨/٢٤٠ ، اللسان : (بغدد) : ٩٤/٣ ، المساعد : ٢٢١/٢ . قال ابن منظور :(معناه عطاء صنم ؛ لأن بغ صنم ، وداد وأخواتها عطية) .

- (۱) زيادة يقتضيها السياق . (۲) خو الله 1: الله در ما ۱۳ در الله در
- (۲) غريب القرآن لليزيدي : ۳۱۸ ، غريب القرآن للقتبي : ۳۷۶ ، معاني القرآن للزجاج : ۳۱۲/۶ ،
   تفسير الماوردي عن عكرمة ومجاهد : ۳/٥٢٥ .
- (٣) لم أقف على هذا القول والذي جاء في جميع المصادر أن البعل هو الرب بلغة اليمن . انظر تفسير الطبري : ٣٢٧ ٥٩ ، لغات القبائل الواردة في القرآن برواية أبي عبيد : ٣٢٧ ، وبرواية ابن حسنون : ٤٠ ، الكشاف : ٣٠/٥٣ ، المحرر الوجيز : ٢٥٤/١٣ ، زاد المسير : ٨٠/٧ ، تفسير الرازي : ٢٦١/٢٦ .
- (٤) هذه الآية من سورة الأنبياء من قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا النَّوْنُ إِذْ نَهْبُ مَعْاضَباً ﴾ (٨٧) ولعله أتى بها هنا ليظهر وجه قوله تعالى : ﴿ فَالتَّقْمُهُ الْحُوتُ وَهُو مَلِيمٍ ﴾ [الصافات : ١٤٢] .
  - (٥) تفسير عبدالرزاق : ٢/٨٥٢ ، تفسير الطبري : ١١/٧ ٢٦ ، تفسير البغوي : ٢١٨/٤ ٢١٩
    - (٦) ينظر تأويل المشكل: ٥٠٥ ٤٠٧.
    - (٧) هو مضرس بن ربعي بن لقيط بن خالد بن فقعس الاسدي كما في معجم المرزباني : ٣٠٧ .

الخُلْدَ لَوْ أَسْتَطِيعُه وَإِنِّي أُحِبُّ الخُلْدَ لَوْ أَسْتَطِيعُه وَكَالُخُلْدِ عندِي أَنْ أَمْوتَ [ولَمُ<sup>(۱)</sup>] أَلَمُ<sup>(۱)</sup> وكالخُلْدِ عندِي أَنْ أَمُوتَ [ولَمُ<sup>(۱)</sup>] أَلَمُ<sup>(۱)</sup> وليستِ المغاضبةُ بمعنى المفاعلة بينَ الشيئينِ ، ولكنَّ المتسخط [الشيء<sup>(۱)</sup>] الكئيبَ به ، يقالُ لهُ: المغاضبُ<sup>(۱)</sup> ، كما قالَ الهذليُّ :

١٠٤٢ - يَبِيتُ إِذَا مَا أَنسَ اللَّيلَ كَانِساً

مَبِيتَ الغَرِيبِ ذِي الكِسَاءِ المُغَاضِبِ (٠)

ولما كب السفينة خافوا الغرق مِنَ الأمواجِ (٦).

وقيل : مِنَ الحوتِ الَّذِي عارَضَهُم (١) .

فَقَالُوا : [مُنَا (^)] عبدُ مذنبُ لاَ [نَنْجُوا (')] أَنْ نلقِيه في البحرِ ، فاقترَعُوا ،

فخرجَتِ القرعةُ على يونسَ ، فألقوهُ وذلك قوله :

<sup>(</sup>١) في الأصل وبعمر ، والتصويب من المراجع التالية .

 <sup>(</sup>٢) الوحشيات: ٦٩ ، ونسبها لعبادة بن أنف الكلب ، معجم المرزباني: ٣٠٧ وفيهما (ولم أذم) ،
 الحيوان: ٣/٥٧٤ ، البيان والتبيين: ٣٢٠/٣ ، أدب الخواص: ٨٠ ، محاضرات الأدباء:
 ٣٢٩/١ ، الزهرة: ٢/١٨١ (فإني) ونسبه لكعب بن زهير . ولم ألم: أي ألام من اللوم .

قال المغربي: (وحسبك من نقيصة الغدر ، أنه والملامة مقترنان ، وأنه لايوجد إلا مع التثريب في مكان ، واللوم الذي هو رديفه ومتكلفه ، هو: الموت عند العقلاء ، ولاسيما إذا ورد من العقلاء) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل الشيء والتصويب من الإيجاز: ١٦٢.

 <sup>(</sup>٤) جاء في اللسان (غضب): ١٤٩/١: و ... وغاضبه: راغمه ، وفي التنزيل العزيز: ﴿ وَذَا النّونَ إِذَا 
 ذهب مغاضباً ﴾ ، ... وامرأة غضوب: أي عبوس » .

<sup>(</sup>ه) البيت لصخر الغي وقيل لأخيه وقيل لأبي نؤيب وفي شرح أشعار الهذالين: ٢٤٧/١ (مبيت الكبير ذي الكساء المحارب) ولا شاهد فيه ، وتقدم تخريجه ص ٣٦٠ رقم ٣٦٧ .

<sup>(</sup>٦) تفسير الماوردي عن ابن عباس: ٢٢٦/٣ ، تفسير القرطبي: ١٢٥/١٥.

<sup>(</sup>٧) تفسير الماوردي عن ابن عيسى : ٢٢٦/٣ ، تفسير القرطبي : ١٢٥/١٥ .

<sup>(</sup>٨) زيادة من الإيجاز: ١٦٢ ،

<sup>(</sup>٩) في الأصل ينجو والتصويب من الإيجاز: ١٦٢ .

فَسَاهُمُ ﴾ [١٤١]
 أي : قارع بالسهام (۱) .
 فكان مِن المُدْحَضِينَ ﴾
 أي : المقروعين المغلوبين (۱) .
 فنبَذْنهُ بِالْعَراءِ ﴾ [١٤٥]
 بالفضاء .
 وهُوسَقِيدٌ ﴾
 كالصبيّ المنفوس (۱) .
 مِن يَقْطِينِ ﴾ [١٤٦]
 قرع (١) .
 وقيل : إنّه كلّ ماينبسط ورقه على الأرض ، وهو يفعيلٌ مِنْ قطنَ بالكان (۱) .

قالَ مقاتلٌ: كانَ تأتِي إليه وعلهُ (١) فيشربُ لبنها في مثل تلكَ الشجرة (١) .

====

<sup>(</sup>۱) نصه في تفسير الماوردي: ٢٦/٢٧ ، وانظر تفسير عبدالرزاق: ٢/٥٥/ ، تفسير الطبري: ١٠٥/٢٣ ، تفسير البغوي: ٢٧/٢٨ ،

<sup>(</sup>٢) معاني القرآن للفراء : ٣٩٣/٧ ، غريب القرآن القتبي : ٣٧٤ ، تفسير الطبري : ٦٣/٢٣ ، تفسير البغوي : ٣٧/٦ .

<sup>(</sup>٣) أي المواود ، اللسان(نفس) : ٢٣٩/٦ ، وحكى القرطبي هذا القول عن ابن عباس : ١٢٨/١٥ قال : (قطرحه مثل الصبي المنفوس لم ينقص من خلقه شيء) .

<sup>(</sup>٤) معاني القرآن للفراء: ٣٩٣/٢ ، تفسير الطبري عن ابن عباس وابن مسعود وغيرهما: ٣٩٣/٢ ، تفسير الماوردي عن ابن مسعود: ٤٢٨/٢ ، تفسير البقوي قال: على قول جميع المفسرين: ٣٧/٦ ، المحرر الوجيز: ٢٠/٨٢ .

<sup>(</sup>ه) المجاز: ١٧٥/٢ ، غريب القرآن لليزيدي: ٣٢٠ ، غريب القرآن القتبي: ٣٧٥ ، معاني القرآن النحاس: ١٠/٦ ، تفسير الماردي عن القاسم بن أبي أييب: ٤٢٨/٣ .

# ﴿ أَوْيَزِيدُونَ ﴾ [١٤٧]

على شكّ [المخاطبين] (۱) . أو للإبهام عليهم ، كأنَّه قيلَ إلى أحدِ العددين (۲) .

﴿ فَعَامَنُواْفَمَتَعْنَكُهُمْ إِلَى حِينِ ﴾ [١٤٨]

أي : إلى حين موتهم (٢) .

وإِنَّمَا (1) /أمنُوا قبلَ حضورِ العذابِ ، ولكنَّهم استدلُّوا بخروجِ يونسَ على

العذابِ ، فأمنُوا قبلُ أنْ [يبلغُوا(٥)] إلى حدِّ اليأسِ والإلجاءِ(١) .

﴿ وَجَعَلُوا بَيْنَهُ وَيَانَ الْجِنَّةِ نَسَبًّا ﴾ [١٥٨]

 <sup>(</sup>٦) الوملة : هي الشاة الجبلية وتسمى الأروية . حياة الحيوان : ٢٧٦/٦ .

<sup>(</sup>٧) آخرجه بنصوه عبدالرزاق في تفسيره عن أبي هريرة : ١٥٧/٢ ، وكذا الطبري في تفسيره : ٣٦/٢٣ ، وذكر تحوه البغوي في تفسيره : ٣٧/١ ، والزمخشري في الكشاف : ٣٥٣/٣ ، وابن الجوزى في زاد المسير : ٧٨/٨ .

<sup>(</sup>١) في الأصل الخاطئين والتصويب من الإيجاز: ١٦٢ .

وانظر هذا القول في تفسير الطبري: ٢٧/٢٣ ، معاني القرآن الرجاج: ٣١٤/٤ ، معاني القرآن النحاس عن محمد بن يزيد: ٦١/٦ ، تفسير الماوردي: ٢٨٨٧٤ ، زاد المسير: ٩٠/٧ .

<sup>(</sup>٢) معاني القرآن الزجاج: ٣١٤/٤، إعراب القرآن النحاس: ٤٤٣/٣ ، أحكام القرآن الجمعاص: ٣٧٨/٣ ، تفسير المارودي: ٤٢٨/٣ .

<sup>(</sup>٣) تفسير عبدالرزاق عن قتادة : ٢/٧٥ ، تفسير الطبري : ٦٧/٢٣ ، معاني القرآن للنحاس عن قتادة : ٦٣/١ ، تفسير البغوي : ٣٨/١ .

<sup>(</sup>٤) تكرر الفظ (إنما) في الأصل .

<sup>(</sup>ه) في الأصل بلغوا وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٦) قاله النحاس في إعراب القرآن: ٢/٢٤٦ ، وحكاه عنه القرطبي في تقسيره: ١٣١/١٥ .

قالُوا : إِنَّ الملائكةَ بِناتُ اللهِ ، حتَّى قالَ لهمْ أبو بكرٍ : فَمَنْ أمهاتُهُم ('')؟. وقيلَ : إِنَّهَا الأصنامُ ، والنسبُ الشركةُ ('') [لاَنَّ ('')] الجِنَّ [يكلمُهم ('')] منها ،

ويغويهم فيها .

وهذا القولُ أولى ؛ لقولِه : ﴿ إِنَّهُمْ لَمُتَحْضَرُونَ ﴾ (أ) أيْ : منعجُونَ فِي العذابِ (١) .

﴿ مَآأَنتُمْ [عَلَيْهِ [<sup>(٧)</sup>] بِفَلْتِينَ ۗ ﴾ [١٦٢]

- (٢) تفسير الماوردي عن الحسن : ٤٢٩/٣ ، تفسير البغوي عنه : ٣٨/٦ ، الكشاف عنه : ٣٠٥/٣ ، تفسير القرطبي عنه : ١٣٥/١٥ .
- قال القرطبي : (قلت : قول الحسن في هذا أحسن ، دليله قوله تعالى :﴿ إِذْ نَسُوبِكُم بَرِبِ العَالَمِنُ ﴾ [ سورة الشعراء : آية : ١٩٨] أي في العبادة) .
  - (٢) في الأصل (أو) والتصويب من الإيجاز: ١٦٢ .
  - (٤) في الأصل يكلهم والتصويب من الإيجاز: ١٦٢.
  - (٥) من قوله تعالى : ﴿ واقد علمت الجنة إنهم لمحضرون ﴾ [الصافات : ١٥٨] .
- (٦) ينظر تفسير عبدالرزاق : ١٥٧/٢ ، تفسير الطبري : ٦٩/٢٣ ، تفسير البغوي : ٣٨/٦ ، الكشاف : ٣٠٥/٣ . ٢٠٥٥/٣ .
  - . (٧) زيادة من القرآن .

<sup>(</sup>۱) وتتمته : (قالوا : سروات الجن) وقد أخرجه الطبري في تفسيره عن مجاهد : ۲۹/۲۳ ، والبيهةى في شعب الإيمان عنه : ۲۱/۱۱ – ٤١١ رقم (۱۲۹) . وقال المحقق : إسناده ضعيف . وأورده النحاس في معانيه عنه : ۲/۱۸ ، وكذا الماوردي في تفسيره : ۲۲/۲۱ ، والبغوي في تفسيره : ۲۸/۲۱ ، وابن المجوزي في زاد المسير مختصراً : ۲۱/۷۷ ، تفسير الرازي : ۲۲/۲۱ ، وأورده السيوطي في الدر المنثور : ۲۹۲۷ ، وزاد عزوه إلى آدم بن أبي إياس ، وعبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن مجاهد . قال الرازي : (هذا القول عندي مشكل ؛ لانه تعالى أبطل قولهم والملائكة بنات الله ، ، ثم عطف عليه قوله : ﴿ وجعلوا بينه وبين الجنة نسباً ﴾ والعطف يقتضي كون المعلوف مغايراً للمعطوف عليه ، فوجب أن يكون المراد من هذه الآية غير ما تقدم) ، وقال بعد إيراد حديث مجاهد : (وهذا أيضاً بعيد عندي ، لأن المصاهرة لاتسمى نسباً) .

و س مُضِلَينَ .

﴿ إِنَّهُمْ أَفُمُ الْمَنْصُورُونَ ﴾ [۱۷۲]
قالَ الحسنُ: لمْ يقتلْ نبيٌّ أُمِرَ بالجهادِ (١).

[ تهت سورة الصافات ]

<sup>(</sup>۱) أورده عنه الزمخشرى في الكشاف: ٣٥٧/٣ ، وأبو حيان في البحر: ٣٨٠/٧ ، ولفظه: (ما غلب نبي في الحرب ولاقتل فيها) . وأورده القرطبي عنه في تفسيره: ١٣٩/١٥ بلفظ: (لم يقتل من أصحاب الشرائم قط أحد) .



# ﴿ ذِي الذِّكْرِ ﴾ [١]

ذِي الشرفِ<sup>(۲)</sup> .

وقيلَ : ذكرُ ما قبلَه مِنْ أحاديثِ الأممِ ، وأقاصيصِ الأنبياءِ [عليهِم (٢)] السلام (١) .

وقيل : ذكرُ ما فيهِ مِنْ جميعِ أغراضِ القرآنِ (٥) .

وجوابُ القسم محذوفٌ ؛ ليدهبَ فيه القلبُ إلى كلِّ مذهبٍ (١) ، فيكونُ دليلُه أغزرَ وبحرُه أذخرَ .

وقيلَ : جوابه : ﴿ كَرْأَهْلَكُنَا ﴾(١)(٨) .

<sup>(</sup>١) في الأميل (الصاد) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن للقتبي: ٣٧٦ ، تفسير الطبري: ٧٥/٢٣ ، معاني القرآن للزجاج: ٣١٩/٤ ، تفسير الماوردي عن ابن عباس وسعيد بن جبير والسدي: ٤٣٣/٣ ، تفسير البغوي عن الضحاك: ١٠/٦ . (٣) في الأصل عليهما وهوتصحيف .

<sup>(</sup>٤) معاني القرآن للزجاج : 7/18 ، معاني القرآن للنحاس : 7/07 ، المحرر الرجيز : 7/18 ، البحر : 7/18 .

<sup>(</sup>٥) ينظر معاني القرآن للزجاج: ٢١٩/٤ ، المحرر الوجيز: ١/١٤ ، تفسير القرطبي: ١٤٤/١٠ .

<sup>(</sup>٦) تفسير الماوردي: ٣٣٣/٣ ، إملاء ما من به الرحمن: ٤٣٤٤ ، تفسير القرطبي: ١٤٤/١٥.

<sup>(</sup>V) من قوله تعالى : ﴿ كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولات حين مناص ﴾ [ص: ٣] .

<sup>(</sup>A) معاني القرآن للقراء: ٣٩٧/٢ ، تقسير الطبري: ٧٦/٢٣ ، معاني القرآن للرجاج: ٣١٩/٤ ، تقسير الماوردي عن الفراء: ٤٢٣/٣ ، البيان في غريب إعراب القرآن: ٣١٢/٢ ، إملاء ما من به الرحمن: ٤٤٤/٤ .

وقيلَ : ﴿ إِن كُلُّ إِلَّا كَذَّبَ ﴾ (١) .

وقيل : ﴿ بَلِ ٱلَّذِينَ كَفَرُوا ﴿ إِنَّا ، وَبَلَّ للإضرابِ عَنِ الأولِ مِنْ غيرِ إبطالٍ .

﴿ فِيعِزَّةٍ ﴾ [٢]

حمية ِ الجاهلية ِ ،

﴿ وَشِقَاقٍ ﴾

خلافٍ وعداوةٍ .

﴿ [وَ<sup>٣</sup>]لَاتَحِينَ ﴾ [٣]

ليسَ حينَ ، ولا تعملُ « لاتَ » بالنصبِ إلاَّ فِي الحينِ وحدَه ؛ [لأنَّها(1)] مشبهةٌ به « ليسَ » فلاَ تَقُوَى قوةَ المشبّهِ به (٠) . قالَ أبوُ سفيانَ بنُ الحارثِ بنِ عبدِ المطلب(٢) :

1.91 - 10/8 : الإصابة : 1.97 - 10 ، الإصابة : 1.97 - 10 .

<sup>(</sup>۱) من قوله تعالى : ﴿ إِن كُلُ إِلَا كُذَبِ الرَّسِلُ فَحَقَ عَقَابٍ ﴾ [ص : ١٤] . وانظر هذا القول في : معاني القرآن للأخفش : ٢/٩٢٧ – ٦٧٠ ، تفسير الطبري عن بعض نحويي الكوفة : ٢١٩٧٧ ، البيان في غريب إعراب القرآن : ٣١١/٢ ، إملاء ما من به الرحمن : ٢٤٤/٤ قال : (وبينهما كلام طويل يمنع من كونه جواباً) .

<sup>(</sup>Y) من قوله تعالى : ﴿ بِلِ الذينِ كَفَرُوا فَي عَزَةَ وَشَقَاقَ ﴾ [ص : Y] . وانظر هذا القول في تفسير الطبري عن قتادة ورجحه : ٧٦/٢٧ ، البيان في غريب إعراب القرآن : ٣١١/٢ ، تفسير القرطبي : ٥/١٤٤/ .

<sup>(</sup>٣) زيادة من القرآن .

<sup>(</sup>٤) في الأصل لأن والتصويب من الإيجاز: ١٦٣ ،

<sup>(</sup>ه) الكتاب: ٧/٧١ - ٨٥ ، معاني القرآن للأخفش: ٢٠٠/٢ ، تأريل مشكل القرآن: ٢٩٥ ، تفسير الطبري: ٧٧/٢٣ ، إعراب القرآن للنحاس: ٤٥١/٣ .

<sup>(</sup>٦) هو أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب بن هاشم الهاشمي (٠٠ – ١٥ أو ٢٠ هـ) ابن عم رسول الشك ، وأخوه من الرضاعة ، أرضعتهما حليمة ، وقيل : اسمه المفيرة ، وقيل : اسمه كنيته والمفيرة أخوه ، كان ممن يشبه النبي عليه الصلاة والسلام وكان يؤذيه ويهجوه ، ويؤذي المسلمين ، أسلم في الفتح وشهد حنيناً فكان ممن ثبت مع النبي ك . مات في خلافه عمر .

﴿ مَنَاصِ ﴾ [٣]

ملجأً<sup>(1)</sup> .

وقیل : مفر $^{(0)}$  ، قال  $^{(1)}$  :

١٠٤٥ - ولي قَدْ شَهِدْتُ تَغَاوْداً

يومَ اللَّقَاءِ على أبوص

١٠٤٦ - إِنِّي لأَرْوَعُ ماجِدٍ

سَمِحُ الخُلَائِقِ لِا أُنوُصُ (٢) /

﴿ فِي ٱلْمِلَّةِ ٱلْآخِرَةِ ﴾ [٧]

<sup>(</sup>١) في الأصل بالهدى ، رجاء والتصويب من الروش الأنف .

<sup>(</sup>٢) زيادة من الريض الأنف .

 <sup>(</sup>٣) الروض الأنف: ١٠١/٤ ، ونسبه لضرار بن الخطاب ، البداية والنهاية : ٢٩٥/٤ ، ونسب قيهما
 لامرأة ، وقد قيلت الأبيات في استعطاف الرسول ﷺ يوم فتح مكة .

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبري : ٧٧/٢٣ ، تفسير الماوردي عن زيد بن أسلم ، ٤٣٤/٣ .

<sup>(</sup>ه) معاني القرآن للفراء: ٣٩٧/٢ ، غريب القرآن لليزيدي: ٣٢١ ، غريب القرآن للقتبي: ٣٧٦ ، تفسير الطبري: ٣٧٦ ، تفسير الماوردي عن عكرمة والضحاك وقتادة: ٣/٥٣٣ ، المحرر الوجين: ٨/١٤

<sup>(</sup>٦) هو أبو دؤاد الإيادي .

 <sup>(</sup>٧) الأول في ديوان أبي دؤاد ( ضمن كتاب دراسات في الأدب العربي ) : ٣٢٣ ، اللسان : ( أبص ) :
 ٣/٧ ، الأفعال : ١٩/١ (تعاوراً) ، أبوص : قرس نشيط . لا أنوص : لا أفر .

ملةِ النصرانيةِ ؛ لأَنَّها آخُرُ اللل ِ<sup>(١)</sup> .

وقالَ مجاهدُ : فِي ملةِ قريشِ(x) .

﴿ فَلْيَرَبَّقُوا فِي ٱلأَسْبَكِ ﴾ [١٠]

أيْ: أبوابَ السماءِ وطرقِها(٢) ، فليأتوا منها بالوحِي إلى مَنْ شاؤوا .

﴿ مَهْزُومٌ مِنَ ٱلْأَحْزَابِ ﴾ [١١]

بشره الله بهزيمتِهم ، فكانَتْ يومَ بدر .

< وَفِرْعَوْنُ ذُواَلْأُوْلَادِ ﴾ [١٢]

نو الأبنية العالية ، كالجبالِ التي هيّ الأوتادُ فِي الأرضِ (١) .

وقيلَ : نُو الملكِ الثابتِ كثبوتِ ما يشددُ بالأوتادِ (٠٠) .

كمًا قالَ الأسودُ بنُ يعفرَ:

<sup>(</sup>۱) تفسير عبدالرزاق : ۱۲۰/۲ ، تفسير الطبري عن ابن عباس والقرظي والسدي : ۲۸/۰۳ ، تفسير الماوردي عنهم : ۲۳/۰۳ ، تفسير البغوي : ۲/۲۱ ، زاد المسير : ۱۰۳/۷

 <sup>(</sup>٢) أخرجه الطبري عنه في تفسيره بإسناد حسن لغيره ، وعن قتادة بإسناد حسن : ٨٠/٢٣، وأخرجه عبدالرزاق في تفسيره عن قتادة : ٢/٠٢٠، وأورده الماوردي في تفسيره عن مجاهد : ٣٢٣٦، والرازي في تفسيره : ٢٩٧/١، وزاد عزوه في الدر المنثور إلى عبد بن حميد عن قتادة : ٥٩٧/٨.

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبري عن مجاهد والتادة وابن زيد: ٨٢/٢٣ ، تفسير الماوردي عن مجاهد: ٣٦/٣٤ ، تفسير البغوي: ٢٨/١٦ ، وينظر تأويل المشكل: ٣٥٠ ، ٤٦٤ ،

<sup>(</sup>٤) ينظر غريب القرآن للقتبي : ٣٧٧ ، تفسير الطبري عن الضحاك : ٨٣/٢٢ ، تفسير الماوردي عنه : ٤٣/٣٣ . تفسير البغوي عن ابن عباس ومحمد بن كعب : ٤٢/١ ، زاد المسير عنهم : ١٠٥/٧ .

<sup>(</sup>ه) تقسير الماوردي: ٣/٧٦٤ ، تقسير البغوي: ٢/٢١ ، زاد المسير: ١٠٥/٧ ، تقسير الرازي: ٢ ٢١/٨٨٠ .

١٠٤٨ - فَإِذَا النَّعِيمُ وكُلُّ مَا يُلْهَيَ بِهِ يَوْماً يَصِيرُ إِلَىٰ بِلِيَّ ونَفَادِ<sup>(١)</sup>

﴿ مَّالَهَا مِنفُواقٍ ﴾ [١٥]

بالفتح والضمّ (1) ، مثلُ [غَمارِ(1)] الناسِ وغُمارِهم(1) .

وقيل : الفُواق - بالضم - : ما بين الطبتين ، مقدار ما يفوق اللبن فيه إلى الضرع ويجتمع ، والفَواق : مصدر كالإفاقة (٥). مثل الجواب والإجابة ، فالأول [يرجع (١)] إلى مقدار وقت الراحة .

والثانِي: إلى نفي الإفاقة عَن الغشية (١). ويحتملُ المعنيين قولُ الهذليّ (١):

<sup>(</sup>۱) تقدم ص : ۲۶ه برقم (۲۲۹ ، ٤٣٠)

 <sup>(</sup>٢) وقراءة الضم قرأ بها حمرة والكسائي وخلف وهي لغة تميم وأسد وقرأ الباقون بالفتح وهي لغة الحجاز .

المبسوط: ٣١٩ ، الكامل في القراءات الخمسين: ل٢٣٢/ب ، البحر: ٣٨٩/٧ ، النشر: ٣٦١/٢ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل عمار والتصويب من الإيجاز: ١٦٣.

وغمار الناس وغمارهم يضم ويفتح: رحمتهم وكثرتهم ، اللسان (غمر): ٥٠/٥٠ .

<sup>(</sup>٤) غريب القرآن القتبي: ٣٧٨ ، تفسير الطبري ورجحه: ٨٤/٢٣ ، إعراب القرآن النحاس عن الكسائي والفراء ، ورجحه: ٣٧٨ ، وانظر معاني والفراء ، ورجحه: ٣٤٧/٣ ، وانظر معاني القرآن الفراء : ٢٢٣/٤ ، معانى القرآن النجاج: ٣٢٣/٣ .

<sup>(</sup>ه) المجاز : ١٧٩/٢ ، غريب القرآن للقتبي عن أبي عبيدة : ٣٧٧ - ٣٧٨ ، تفسير الطبري : ٨٤/٢٣ - ٨٤/٢٨ . هم ، تفسير الماوردي : ٤٣/٦ ، تفسير البغوي عن أبي عبيدة والفراء : ٢٣/١ .

<sup>(</sup>٦) في الأصل مرجع وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٧) ينظر البحر : ٣٨٩/٧ .

<sup>(</sup>٨) هو أبو ذؤيب الهذلي .

<sup>(</sup>١) ليس في الديوان ، وهو في تفسير الماوردي : ٣٨/٣ (عن الدنيا) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل الفوات وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٣) الديوان : ٢١٤ ، الحيوان : ٢٣٢/٦ ، المعاني الكبير : ٩٦٣/٢ ، اللسان : ٣٢٩/١ الحلائب : جمع حلوبة ، وهي ما يحلب من النوق . قال الجاحظ : يقول : لا تلبث الحلائب حلباً حتى تهزمهم ، وقال القتبي : أي لا تلبث الحوالب أن تحلب عليها ، تعاجلها قبل أن تأتيها الأمداد .

وبنو فزارة: بطن كبير ينسب إلى فزارة بن ذبيان بن بغيض بن ريث بن غطفان بن سعد بن قيس بن عيلان . ينسب إليه جماعة من الصحابة فمن بعدهم . ينظر: الأنباه على قبائل الرواة: ٧١ ، جمهرة الأنساب: ٥٥٧ ، عجالة المبتدى: ١٠١ ، نهاية الأرب: ٣٥٢ .

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبري عن إسماعيل بن أبي خالد : ٨٥/٢٣ ، تفسير الماوردي عنه : ٣٩/٣ ، المحرر الوجيز عن سفيان بن جبير : ١٦/١٤ ، تفسير القرطبي : ١٥٧/١٠ .

<sup>(</sup>٥) تفسير الطبري عن ابن جبير: ٢٣/٥٨ ، تفسير الماوردي عنه: ٢٣٩/٣ ، تفسير البغوي عنه: ٢٣٩/٦ ، زاد المسير عنه: ١٠٩/٧١ ، وكذا تفسير القرطبي: ١٥٧/٧٥ .

<sup>(</sup>٦) تفسير عبد الرزاق عن قتادة: ١٦١/٢ ، تفسير الطبري عن ابن عباس ومجاهد وقتادة: ٨٥/٢٣ ، تفسير الماردي عن ابن عباس: ٢٩٩/٨ ، تفسير البغوي: ٣٦/١ ، زاد المسير: ١٠٩/٧ . قال الطبري (وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب أن يقال: إن القوم سألوا ربهم تعجيل صكاكهم بحظوظهم من الخير أو الشر- الذي وعدالله عباده أن يؤتيهموها في الآخرة – قبل يوم القيامة في الدنيا استهزاء بوعد الله) .

وأصلُه القطعُ ، ومنْهُ قطُّ القلمِ ، وما رأيتُه قطُّ ، أيْ : قطعاً ، ثمَّ سمِّيَ الكتابُ قطاً ؛ لأَنه يقطعُ ثمَّ يكتبُ<sup>(١)</sup> .

قالَ أميةُ بنِ أبِي الصَّلْتِ :/

١٠٥١ - قَوْمٌ لَهُمْ سَاحَةُ الِعَرَاقِ ومَا يُجْبَى إِلَيْهِ والقِطُّ والَقَلَمُ (٢)

﴿ ذَاٱلْأَيْدُ ۗ ﴾ [١٧]

ذَا [ا<sup>(۲)</sup>]لقوة في الدين (1) . فكانَ يقومُ نصفَ كلِّ ليلة ، ويصومُ نصفَ كلِّ ليلة ، ويصومُ نصفَ كلِّ شهر (۰) .

﴿ إِنَّهُ وَأُوَّابُ ﴾

مسبح . كقوله : ﴿ يَاجِبَالُ أَوِّي ﴾ (١) ، وكذلك قوله :

<sup>(</sup>۱) ينظر تهذيب اللغة : ۱۱۵۲ – ۲۱۰ ، الصحاح : ۱۱۵۳/۳ – ۱۱۵۴ ، اللسان ( قطط ) : ۲۸۰/۷ – ۲۸۰ . ۲۸۲ . ۲۸۲

<sup>(</sup>٢) الديوان: ٤٦٦ ، سيرة ابن هشام: ٤٨/١ ، الأضداد لابن الأنباري: ١٢٤ ، المذكر والمؤدث لابن الأنباري: ٤١٧ ، المذكر والمؤدث لابن الأنباري: ٤٢٩ وفي أربعتها: (إذا ساروا جميعاً) ، تفسير الماوردي: ٤٣٩/٣ ، تفسير القرطبي : ٥٠//١٠ ، البحر: ٣٨٧/٧ (ساحة أرض العراق ، إليهم بها ) .

<sup>(</sup>٣) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٤) معاني القرآن للقراء: ٢٠١/٢ ، المجاز : ١٧٩/٢ ، تفسير عبدالرزاق : ١٦١/٢ ، تفسير الطبري : ٨٦/٢٣ ، معاني القرآن للنحاس : ٨٩/١ .

<sup>(</sup>ه) معاني القرآن الزجاج: ٣٢٢/٤ ، تفسير الماوردي: ٣٢٩/٣ ، تفسير البغوي: ٢٤/١ .

وقد أخرج البخارى في صحيحه ، كتاب الأنبياء ، باب أحب الصلاة إلى الله صلاة داود رقم

(٣٤٢٠) : ٢/٥٥٥ . ، ومسلم ، كتاب الصيام ، باب النهي عن صوم الدهر : ٢/٨٤ ، عن عبد

الله بن عمرو قال : قال لي رسول الله الله و أحب الصيام إلى الله صيام داود كان يصوم يوماً ويفطر

يوماً ، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود ، كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه ، وينام سدسه » .

<sup>(</sup>١) سورة سبأ : آية : ١٠ .

﴿ كُلِّ أَنُّهُ أَوَّابٌ ﴾ [١٩]

أي : مطيع له مسبح معه .

﴿ وَفَصَّلَ ٱلْخِطَابِ ﴾ [٢٠]

علمَ الحكمِ بِينَ النَّاسِ ، كأنَّه قطعُ المخاطبةِ ، وفصلُ ما خاطبَ بِه بعضٌ بعضً .

﴿ وَهَلْ أَتَنكَ نَبُوُّ أَالْخَصْمِ ﴾ [٢١]

الخميمُ يتناولُ العددَ والواحدَ ؛ لأنَّ لفظه لفظُ الممدرِ ، والممدرُ الجنسِ(٢).

﴿ نَسُورُوا ﴾ [٢١]

أتوه مِنْ أعلى سورِه ، وقالَ « تسورُوا » بلفظِ الجمع ، وهمَا اثنانِ ؛ لأنَّ الاثنينِ جمعٌ فِي الحقيقةِ ، إذ الجمعُ ليسَ إلاَّ ضمَّ عددٍ إلى عددٍ " .

﴿ وَلَانُشْطِطْ ﴾ [٢٢]

<sup>(</sup>۱) تفسير عبدالرزاق عن قتادة: ۱٦١/٢ ، تفسير الطبري عن السدي وابن زيد: ٨٨/٢٣ ، معاني القرآن للتحاس: ٩٣/١

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري: ٨٩/٢٣ ، معاني القرآن الزجاج: ٤/٣٢٥ ، البيان في غريب إعراب القرآن: ٢١٤/٢ ، قال ثعلب: (تقول: هو خصم وهما خصم وهم خصم وهن خصم الواحد والاثنين والجميع والمؤتث على حال واحدة). قال الهروي: (لأنه في الأصل مصدرخصمت الرجل أخصمه خصماً ...). القصيح وشرحه التلويح: ١٤ .

<sup>(</sup>٣) وهذا قبول بعض أصحاب الشافعي وعامة الأشعرية ، وهو مذهب عمر وزيد بن ثابت رضي الله عنهما ، ونقطويه من التحويين ، بينما ذهب ابن عباس وعثمان وأكثر الصحابة وعامة الفقهاء والمتكلمين وأهل اللغة والشافعي وأبو حنيفة وأصحابه إلى أن أقل الجمع ثلاثة ، فيكون إطلاقه على الاثنين من باب المجاز . ينظر بسط المسألة وأدلة الفريقين في أصول السرخسي : ١٥١/ – ١٥٤ ، كشف الأسرار : ٢٨/٧ – ٣٠ ، الأحكام في أصول الأحكام : ٢٤٢/٢ – ٢٤٪ ، المختصر في أصول الفقه : ١٠٩ ، تيسير التحرير : ٢٠٦/١ – ٢٠٠ ، تفسير القرطبي : ١٠٩/١٠ ، الوجيز في أصول اللغة : ٢٠٠ ، توسير التحرير : ٢٠٠/١٠ ، تفسير القرطبي : ٢٠١/١٠ ، الوجيز في أصول اللغة : ٢٠٠ ،

أَشْطَّ في الحكم ، إذا عدلَ عن العدلِ ، متباعداً (١) منْ قولِهم : شَطَّتْ بِهِ النَّوَى ، أَيْ : تباعدَتْ . قالَ الأحوصُ :

١٠٥٢ - أَلاَ بِالقَوْمِ قَدْ أَشَطَّتْ عَوَاذِلي

وَيَزْعُمْنَ قَدْ أُوْدَى بِحَقِّي بَاطِلِي (٢)

وَقَدْ كَثْرُ احْتلافُ المفسرينَ فِي هٰذِهِ الآياتِ ، وأوسطُها طريقةً ؛

ما ذكرَ في كتابِ عصمةِ الأنبياءِ" : أنَّ جماعةً مِنْ أعدائِه تسورُوا محرابَهُ الَّذِي يصلِّي فِيه ، وقصدُوه بسوء في وقتِ غفلتِه ، فلمَّا رأُوْهُ متيقظاً انتقضَ عليهم تدبيرُهم ، فاخترعَ بعضُهم خصومةً ، وأوهمُوه أنهَم قصدُوه لاجلِها ، ففزعَ منهُم ، فقالُوا : لا باسَ ﴿ خَصْمَانِ ﴾ إلىٰ قولِه : ﴿ وَلِيَ لَاجَلِها ، ففزعَ منهُم ، فقالُوا : لا باسَ ﴿ خَصْمَانِ ﴾ إلىٰ قولِه : ﴿ وَلِيَ لَخَيْهُ وَعِدَدُهُ ﴾ (ا)

فقالَ داود : ﴿ لَقَدْظُلُمُكَ بِسُوَّالِ نَعْجَلِكَ ﴾ أي : إنْ كانَ الأمرُ كما تقول ،

<sup>(</sup>١) ينظر غريب الحديث للخطابي: ٢٧٢/١ ، اللسان (شطط): ٣٣٤/٧.

 <sup>(</sup>٢) الديوان: ٢٢٤ ، المجاز: ٣٩٤/١ ، الكامل المبرد: ٨٠/١ ، غريب الحديث الخطابي: ٢٢/١ ،
 أمالي المرتضي: ٢/٢٥٦ ، وفي جميعها (أن أودى) ، تفسير الطبري: ٩٠/٢٣ ، تفسير الماوردي:
 ٤٤٢/٣ ، (وزعمن أن) وفيه وفي الديوان (بالقومي) .

أشطت عواذلي: تباعدت عن الحق ، والباطل: نقيض الحق ، والبطالة: اتباع اللهو والجهالة .

 <sup>(</sup>٣) الكتاب لعله لأبي عثمان سعيد بن محمد بن صبيح بن الحداد المغربي (٢١٩ – ٣٠٢ هـ) ، وذكره
 القفطي في إنباه الرواة : ٣/٢٥ ، والخوانساري في روضات الجنات : ٤/ ٤٥، والسيوطي في البغية
 : ٨٩٩/٥ ، والبغدادي في إيضاح المكتون : ١٠١/١ .

<sup>(</sup>٤) من قوله تعالى : ﴿ إِذْ دَخُلُوا عَلَى دَاوِدَ فَقَرْعَ مَنْهِمَ قَالُوا لَا تَخْفَ خَصَمَانَ بِفَى بِعَضَا عَلَى بِعَضَ قاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط[٢٧] إن هذا أخى له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة فقال اكفلنيها وعزني في الخطاب ﴾ [ص : ٢٧ -- ٢٣]

فحلمَ عنْهُم وصبرَ معَ القدرةِ والأبد ، وشدةِ الملكِ(١) .

﴿ وَخُرَّرَاكِعًا ﴾ [٢٤]

وقع مِنْ ركوعهِ إلى سجودِه.

﴿ وَأَنَابَ ﴾

إلى اللهِ شكراً لِلَّا وفَّقَهُ لهُ مِنَّ الصبيرِ والحلمِ .

واستغفر  $^{(7)}$  لذنوبِ/القوم  $^{(7)}$  . أوْ قالَ : اللَّهُمُّ اغفرُ لِي ولَهُم  $^{(1)}$  .

وقوله : ﴿ فَغَفَرُنَا لَلَّهُ ذَالِكٌ ﴾ [٢٥]

أي : لأجله<sup>(٥)</sup> ،

ويجوزُ أَنْ يكونَ استغفارُه على مذهبِ الصالحينَ إِذَا دهمَهُم مكروهُ، وجعُوا إِلَىٰ أَنفسِهم ، وقالُوا : إِنَّمَا أُخِذْنَا بِذُنوبِينًا (") .

<sup>(</sup>۱) عصمة الأنبياء الرازي: ١٠١ – ١٠٠ ، وذكره أيضاً في تفسيره: ١٩٣/٢٦ ، ورجحه لعدة أمور وجيهة ومعتبرة فليرجع إليه . وانظر تفسير القرطبي: ١٧٨/١٥ ، وذهب الشيخ محمد أبو شهبة حرحمه الله - إلى أن خطيئته إنما هي فزعه منهم وظنه بهم السوء وأنهما جاما ليقتلاه أو يبغيا به شراً ، ولكن تبين له براحهما مما ظنه ، قال: (وفزع فرعاً لايليق بمثله من المؤمنين ، فضلاً عن الأنبياء المتوكلين على الله غاية التوكل ، الواثقين بحفظه ، ورعايته ، ومثل الأنبياء في علو شانهم ، وقوة ثقتهم بالله والتوكل عليه ، ألا تعلق نفوسهم بمثل هذه الظنون بالأبرياء) الإسرائيليات في كتب التفسير : ٢٦٩ .

<sup>(</sup>٢) إشارة إلى قوله تعالى: ﴿ وظن داود أنما فتنه فاستغفر ربه وخر راكعاً وأناب ﴾ [ص: ٢٤)

<sup>(</sup>٣) عصمة الأنبياء : ١٠٢ ، تفسير الرازي : ١٩٣/٢٦ .

<sup>(</sup>٤) لم أقف عليه .

<sup>(</sup>٥) عصمة الأنبياء: ١٠٢ ، تفسير الرازي : ١٩٣/٢٦ .

<sup>(</sup>٦) لم أقف عليه .

وإنْ ثبتَ حديثُ أورياً<sup>(۱)</sup> فخطيئتُه : خطبتُه على خطبتِه ، أو استكثارُه مِنَ النساءِ<sup>(۲)</sup> .

وإنْ كانَتْ القصةُ مِنَ الملكينِ - كمَا يقولُه القصاصُ - فلابدَّ مِنْ أَنْ يكونَ فِي كلامِهما مِنَ المعاريضِ ما يبعدُ عنِ الكذبِ ، ولكنْ استغنَى عَنْ ذكرِها ؛ إذْ كانَ الغرضُ اقتصاصَ غيرها .

وقال البيضاوي في تفسيره: ٦٠٢ (وماروي أنه وقع بصره ... هزءاً وافتراءً ، ولذلك قال علي رضي الله عنه « من حدث بحديث داود – على ما يرويه القصاص – جلدته مائة وستين جلدة » ) يريد أنه يضاعف له العقوبة لانتهاك حرمة النبي داود ، ثمانين جلدة للقذف ، وثمانين للافتراء والبهتان . وانظر أحكام القرآن لابن العربي : ٣٣١/٤ ، تفسير الخازن : ٢/٤١ ، تفسير ابن كثير : ٣٣/٤ ، البحر : ٣٩٣/٧ ، الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير : ٣٦٢ – ٣٦٨ .

(۲) ينظر معاني الترآن النحاس: ١٠٨١- ١٠١، أحكام الترآن الجصاص: ٣٧٩/٣، تفسير البغري: ٢٨/١٥، ذاد المسير: ١٨١/١٥، تفسير الرازي: ١٩٢/٢٦، تفسير القرطبي: ١٨١/١٥، قال ابن المربي في أحكام القرآن: ١٣٦/٤ (وأما قولهم إنه خطب على خطبة أوريا فباطل يرده القرآن والآثار التفسيرية كلها).

وقال الشيخ أبو شهبة في الإسرائيليات: ٢٧٠ (وهذه الأقوال . . . ونحوها لست منها على ثلج ، ولا الممثنان ، فإنها وإن كانت لا تخل بالعصمة ، لكنها تخدشها ، ثم هي لا تلبق بالصفوة المختارة من الخلق ، وهم الأنبياء ... ) .

<sup>(</sup>۱) ولم يثبت هذا الحديث فقد رده جمهور العلماء والمحققين منهم وهي من الإسرائيليات التي ينبغي عدم الالتفات لها ، وتنزيه الأنبياء عنها . قال القاضي عياض في الشفا : ١٦٣/٢ (وأما قصة داود عليه السلام فلا يجب أن يلتفت إلى ما سطره فيه الأخباريون عن أ هل الكتاب الذين بدلوا وغيروا ونقله بعض المفسرين ولم ينص الله على شيء من ذلك ، ولا ورد في حديث صحيح ... وإلى نفي ما أضيف في الأخبار إلى داود ذهب أحمد بن نصر ، وأبو تمام وغيرهما من المحققين . قال الداودي : ليس في قصة داود وأوريا خبر يثبت ولا يظن بنبي محبة قتل مسلم) . وقال ابن الجوزي في زاد المسير : لا الأنبياء من طريق النقل ولا يجوز من حيث المعنى ؛ لأن الأنبياء منزهون عنه) .

وعلىٰ أنَّهم لمْ يقولُوا : نحنُ خصمانِ ، وإنَّما ذكرَ ذلك على طريقِ المثلِ والسؤالِ ، فظنَّ داودُ أنَّهم عرضُوا لهُ بكثرةِ أزواجِه ، وميلِهِ إلىٰ شهواتِ الدنيا ، فاستغفرَ ربَّه (۱) .

﴿ وَعَزَّنِي فِي ٱلْخِطَابِ ﴾ [٢٣]

غلبنِي ، قالَ الشاعرُ<sup>(۲)</sup> - أنشدُهُ المبردُ - : ١٠٥٣ - لَقَدُّ عَلِمَتُ أُمُّ الصَّبيَّيْنَ أَنَّـِنى

إِلَىٰ الضَّنيفِ قَوَّامُ السِّنَاتِ خَرُوجُ السِّنَاتِ خَرُوجُ الصَّنَاتِ خَرُوجُ المَّنْ المَوْجَاءُ بَاتَ يَعْزُهَا

علَى ضَرْعِها ذُو تُو مَتَيْنِ لَهُوجُ (٢)

﴿ ٱلصَّافِنَاتُ ﴾ [٣١]

<sup>(</sup>۱) ينظر تأويل المشكل : ٢٦٦ - ٢٦٧ ، تفسير الماوردي : ٢/١٤٤ ، تفسير البغوي : ٢/٧١ ، زاد المسير : ١٢٠/٧ ، تفسير القرطبي : ١٧١/١٥ – ١٧٧ .

<sup>(</sup>٢) هو شبيب بن البرصاء كما في المفضليات .

<sup>(</sup>٣) شعر شبيب بن البرصاء (ضمن شعراء أمويون): ٢٢٤ ، (وقد ، المرضع ، بالليل عزها ... على ثديها نو وبعتين) ، المفضليات: ٥٣٩ ، نوادر أبي زيد: ٤٨٧ – ٤٨٨ (على ثديها نو وبعتين) ، طبقات فحول الشعراء: ٧٣٢/٧ ، الكامل المبرد: ١٤٧/١ ، وفيه (وقد علمت أفناء مرة أنني ، إذ المرضع ، على ثديها نو وبعتين) . قوام السنات: يريد سريع الانتباه ، والسنة: شدة النعاس ، المرغث: أي التي ترضع وترغث وادها ، ويقال لها رغوث ، يعزها: يغلبها ، لهوج: يقال: لهج الفصيل فهو لهوج: إذا لزم الضرع ، ورجل ملهج: إذا لهجت فصاله فيتخذ خلالاً فيشده على الضرع أو على أنف الفصيل ، فإذا جاء ليرضع أوجعها بالخلال ، فطرحته عنها برجلها ، نو تومتين: التومة في الأصل الحبة ، ولكنها هنا التي تعلق في الأذن ، يصف نفسه بالصبر على فواجع الدهر ، وأنه لايشكو ولا يجزع .

الخيلُ القائمةُ على ثلاثِ قوائمٍ ، الثانيةُ رابعتَها(١).

﴿ أَحْبَبُتُ حُبَّ الْخَيْرِ ﴾ [٣٧]

أَثْرْتُ حَبُّ المَالِ على ذكرِ ربيني (٢).

﴿ فَطَفِقَ مَسْكُا بِأَلْشُوقِ وَٱلْأَعْنَاقِ ﴾ [٣٣]

قيل : كواها في الأعناق والقوائم ، وجعلها حبيساً في سبيلِ اللهِ مسومة " بها (") ، كفارة لصلاتِه الفائتة .

وقيل : ذبحها وعرقبها(١) ، وتصدق بلحومها كفارة أيضا (١) .

﴿ تَوَارَتْ بِأُلْحِجَابِ ﴾

أيِّ: الشمسُ، وإنْ لمْ يجرُّ لها ذكرٌ (١) ، كما قالَ لبيدٌ:

<sup>(</sup>۱) قال أبو عبيدة في كتاب الخيل: ۱۲٤ (فأما الصفون: فأن يصف يديه ويورك بإحدى رجليه). وقال البغوي في تفسيره: ١/٥٥ (هي القائمة على ثلاث قوائم وأقامت واحدة على طرف الحافر من يد أو رجل)، وانظر زاد المسير: ١٢٧/٧، اللسان: (صفن): ٢٤٨/١٣.

<sup>(</sup>٢) تفسير عبدالرزاق : ١٦٣/٣ ، تفسير الطبري : ٩٩/٢٣ ، تفسير الماوردي : ٣/ ٤٤٥ ، تفسير البغوي : ٦/ ٥٥ .

<sup>(</sup>٣) الكشف والبيان : (نسخة شستريتي) : ل١٢٦/ب ، تفسير البغوي : ١/٥٥ ، زاد المسير عن الثعلبي : ١٣٢/٧ ، البحر عنه : ٣٩٦/٧ .

<sup>(</sup>٤) أي قطع عرقوبها ، والعرقوبان من الفرس : ماضم ملتقى الوظيفين والساقين من مأخرهما من العصب) السان (عرقب) : ٩٩٤/١ .

<sup>(</sup>ه) غريب القرآن للقتبي: ٣٧٩ ، تفسير الطبري وضعفه : ١٠٠/٢٣ ، تفسير الماوردي عن الحسن وقتادة : ٤٤٦/٣ ، تفسير الرازي وضعفه : ٢٠/٥٠ – ٢٠٦ . وقتادة : وذكر الرازي في الآية وجها أخر ورجحه وهو أنه مسح على سوقها وأعناقها تشريفاً لها وإبانة

لعزتها . وهو ما اختاره الطبري في تفسيره والله أعلم .

<sup>(</sup>٦) تأويل المشكل: ٢٢٦ ، تفسير الطبري عن ابن مسعود: ٩٩/٢٣ ، تفسير الماوردي عن قتادة وكعب: ٣٤٤ ، تفسير البغوي: ٥٥/١ ، المحرر الوجيز: ٣١/١٤ ، زاد المسير: ١٣١/٧ . وعلى قول الرازي يكون المراد بقوله (توارت بالحجاب) الخيل أي: غابت عن بصره . انظر تفسيره: ٢٠٦/٢٦ .

ه ١٠٥٥ - حَتَّى إِذَا أَلْقَتْ يَداً فِي كَافِرِ وَلَّامُهَا (١) وأَجَنَّ عَوْرَاتِ التُّغُورِ ظَلَامُهَا (١)

﴿ وَلَقَدُ فَتَنَّا سُلِّمُنَ ﴾ [٣٤]

قيلَ : خلصناهُ (٢) .

وقيل : ابتليناهُ<sup>(٣)</sup> .

وسببُ فتنتهِ قربانه /بعضَ نسائِه في حالةِ الحيضِ عَنِ الحسنِ (أ) . وعَنِ ابنِ المسيبِ : احتجابُه عَنِ الناسِ ثلاثةَ أيام (أ) .

﴿ وَٱلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرْسِيِّهِ ، حَسَدًا ﴾

<sup>(</sup>١) الديوان : ٣١٦ ، المعاني الكبير : ٣٥٨/١ ، طبقات الشعراء : ١٢٨ ، شرح القصائد العشر : ١٦٠ ، الصناعتين : ١٩١ ، عقلاء المجانين : ٣٩ ، الإفصاح : ٢٧٣ .

ألقت : يعني الشمس ، أضمرها ولم يجر لها ذكر ، الكافر : الليل ؛ لأنه يستر بظلمته ، وأجن : ستر ، عورات الثغور : مواضع المخافة منها .

قال ابن حبيب: (يعني الشمس ألقت يدا في ليل مظلم ، وستر الظلام الفجاج والطرق) .

<sup>(</sup>٢) ينظر تهذيب اللغة : ٢٩٩/١٤ ، الصحاح : ٦/٥٧٦ ، الشفا : ١٦٦/٢ ، اللسان (فتن) : ٣١٧/١٣ قال القاضي عياض : (من قولهم فتنت الفضة في النار إذا خلصتها) .

<sup>(</sup>٣) تفسير الماوردي عن السدي : ٣/٤٤٦ ، تفسير البغوي : ٦/٦ ، راد المسير : ١٣٢/٧ .

<sup>(3)</sup> حكاه عنه الماوردي في تفسيره: ٣٤٧/٣ ، وكذا ابن الجوزي في زاد المسير: ١٣٤/٧ ، والقرطبي في تفسيره عنه: ١٩٩/١٥ ، وأخرجه عبدالرزاق في تفسيره في حديث طويل عن قتادة: ١٦٤/٢، وأورده ابن كثير في تفسيره وعزاه السدي وابن أبي نجيح وابن أبي حاتم عن ابن عباس:٢٥/٤٣٧ وليس فيه ذكر قربانها في الحيض ، وقال: « وهذه كلها من الإسرائيليات ومن أنكرها ما قاله ابن أبي حاتم » وقال عن رواية ابن أبي حاتم « إسناده إلى ابن عباس رضي الله عنهما قوي ، ولكن الظاهر أنه إنما تلقاه ابن عباس رضي الله عنهما – إن صح عنه – من أهل الكتاب ....الخ» .

<sup>(</sup>٥) أورده عنه الماوردي في تفسيره: ٢٧/٧٦ ، والبغوي في تفسيره: ٥٩/٦ ، وابن الجوزي في زاد المسير: ١٩٤/٧ ، والقرطبي في تفسيره: ١٩٨/١٥ ، وعزاه في الدر المنثور: ٣١٢/٥ إلى عبد بن حميد والحكيم الترمذي في نوادره من طريق علي بن زيد عن سعيد بن المسيب ، ولم أقف عليها في نوادر الأصول ، وقد ردها الرازي في تفسيره: ٢٠٨/٢٦ .

أيْ: ألقينَاهُ ؛ لأنَّه مرضَ فكانَ على كرسيِّه كالجسدِ الملقَى (١). وتفسيرُ [النقاشِ (١)] : ولدَ لهُ شقُّ إنسانِ فألْقِيَ على كرسيِّه ميتاً (١) .

- (۱) تفسير الماوردي عن ابن بحر : ٤٤٨/٣ ، تفسير الرازي : ٢٠٩/٢٦ ، عصمة الأنبياء له : ١١١ ، تفسير القرطبي : ٢٠٢/١٥ ، البحر : ٣٩٧/٧ .
  - (٢) في الأصل النقاس وهو تصحيف .

وهو محمد بن الحسن بن محمد بن زياد بن هارون ، آبو بكر النقاش ، (٢٦٦ – ٣٦١م) ، كان عالماً بحروف القرآن ، حافظاً التقسير ، صنف فيه كتاباً سماه شفاء الصدور . قال الذهبي : « وصار شيخ المقرئين في عصره على ضعف فيه ، أثنى عليه أبو عمرو الداني ولم يخبره » .

ترجمته في تاريخ بغداد : ٢٠١/٢ – ٢٠٠ ، ميزان الاعتدال : ٢٠/٢٥ ، سير أعلام النبلاء : ١٥/٣/٥ – ٧١٥ ، غاية النهاية : ١١٩/٢ – ١٢١ .

(٣) حكاه عنه الماوردي في تفسيره: ٤٤٨/٣ ، والقرطبي في تفسيره: ٢٠١/١٥ ، وانظر إعراب القرآن النحاس: ٤٦٣/٣ ، تفسير البغوي: ٥٩/٦ ، تفسير الرازي: ٢٠٨/٢٦ – ٢٠٩ ، البحر: ٣٩٧/٧ ورجحه ،

وهو أصبح الأقوال في فتنته ، وقد أخرج البخاري في صحيحه ، كتاب الجهاد ، باب من طلب الولد للجهاد رقم (٢٨١٩) : ٢٤/٦ ، وكتاب الأيمان ، باب كيف كانت يمين النبي النبي المسلم ، كتاب المجاد رقم (٢٨١٠) : ٢٠/١١ ، وبسلم ، كتاب الأيمان ، باب الاستثناء في الأيمان رقم (٢٧٠) : ٢٠/١١ ، وبسلم ، كتاب الأيمان ، باب الاستثناء في اليمين وغيرها : ١١٨/١١ – ١٢٢ ، والنسائي ، كتاب الأيمان ، باب الأيمان ، باب الاستثناء في اليمين وغيرها : ١١٨/١١ – ١٢٢ ، والنسائي ، كتاب الأيمان ، باب (٤٠) : ٢٠/٧ رقم (٣٨٣١) ، والفظه عن أبي هريرة رضي الله عنه – قال : قال رسول الله عنه الله وقال سليمان : الأطوفن الليلة على تسمين امرأة كلهن تأتي بفارس يجاهد في سبيل الله فقال له صاحبه : قل إن شاء الله ، فطاف عليهن جميعاً ، فلم تحمل منهن إلا امرأة واحدة جات بشق رجل ، وأيم الذي نفس محمد بيده ، لو قال إن شاء الله لجاهدوا في سبيل الله فرساناً أجمعون » وفي رواية : (فقال له صاحبه ، قال سفيان : – يعنى الملك – قل : إن شاء الله ، فنسي) .

واختاره القاضي عياض في الشفا: ٢٦٦/٢ - ١٦٧ ، وانظر عصمة الأنبياء: ١١٠ - ١١١ ، الاسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير: ٢٧٥ قال: (وخير ما يفسر به كلام الله هو ما صبح عن رسول الله في ) .

وعن ابن عباس: أنّه كانَ على شاطىء البحر يعبثُ بخاتمه فوقعَ في البحر ، ثمَّ بعد أربعينَ يوماً مِنْ زوالِ أمرِه ، أخذَ سمكةً أجراً على عملِه ، فوجدَ الخاتمَ في جوفِها ، فأنابَ إلى ملكِه (١)

وعلى القولِ الأولِ: أنابُ إلى الصحةِ .

﴿ لَّا يَلْبَغِي ﴾ [٣٥]

لا يكونُ . قالَ ابنُ أحمرَ :

١٠٥٦ - فِي رَأْسِ خَلْقَاءَ مِنْ عَنْقَاءَ [مُشْرِفَةً [] لايُنبَغَى نُونَها سَهْلٌ ولاَجَبَلُ (٢)

وإِنَّمَا سَأَلُ بِهٰذَا أَنْ لايسلبَ الملكَ مِرة ثَانيةً (١) .

وعلى القولِ الأولِ: أنَّه لمَّا مرضَ عرضَ لقلبِه زوالُ ملكِ الدنيا عنهُ إلى غيره ، فسألَ ملكَ الآخرة (٥) .

<sup>(</sup>١) حكى الزجاج نحوه في معانيه: ٣٣٢/٤ ، وكذا الماوردي في تفسيره: ٤٩٣/٣ ، إلا أن فيه أن الشيطان أخذ الخاتم من يده ، وعزا نحوه السيوطي في الدر المنثور: ٣١٦/٥ إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم عن علي بن أبي طالب .

قال القاضي عياض في الشفا: ١٦٧/٢ (ولايصح ما نقله الأخباريون من تشبه الشيطان به وتسلطه على ملكه ، وتصرفه في أمته بالجور في حكمه ؛ لأن الشياطين لايسلطون على مثل هذا ، وقد عصم الأنبياء من مثله) .

<sup>(</sup>Y) في الأصل مشرقة - بالقاف - والتصويب من الديوان وبقية المراجع ·

<sup>(</sup>٣) الديوان : ١٣٤ ، المجاز : ٧٢/٧ ، الحيوان : ٣٠٤/٢ ، المعاني الكبير : ٧١٣/٢ ، تفسير الطبري : ١٠٢/٢٣ ، تفسير القرطبي : ١٠٨/١١ ، تفسير القرطبي : ١٠٨/١١ ،

الخلقاء: الصخرة الملساء، والعنقاء: الأكمة فوق جبل مشرف ، لا ينبغي: لا يتيسر ولا يتسهل . قال في المعاني: (يقول: مادون هذه الهضبة مطلب، ولايقدر عليها، فكيف مافوقها).

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبري: ١٠٦/٢٣ ، تفسير البغوي: ٢٠/١ ، المحرر الوجيز: ٣٤/١٤ ، زاد المسير: ١٠٩/٧ ، البحر عن عطاء بن أبي رباح وقتادة :٣٩٧/٧ .

<sup>(</sup>٥) ينظر تفسير الرازي : ٢١٠/٢٦ ، عصمة الأنبياء : ١١٢ .

# ﴿ حَيْثُ أَصَابَ ﴾ [٢٦]

قصدَ وأرادَ<sup>(۱)</sup>. كمَا يقالُ :«أصابَ الصوابَ ، فأخطأَ الجوابَ<sup>(۱)</sup>». قالَ بشُرُ: التَّناسَ قَبْلَها الله المُعَيَّرَ التَّناسَ قَبْلَها

فبَانَتْ وحَاجَاتُ الْفُؤَادِ يصِيبُها(٢)

﴿ بِنُصْلِ اللَّهِ وَعَذَابٍ ﴾ [٤١]

بضر ،

والنَّصَبُ - بالفتح -: التعبُ ،

وقيل : همًا واحد كالضّعف والضُعف (١) . قالَ طرفة :

<sup>(</sup>١) معاني القرآن القرآء: ٢/٥٠٥ ، المجاز: ١٨٣/٢ ، تفسير عبد الرزاق عن قتادة: ١٦٦/٢ ، غريب القرآن القنبي: ٣٧٩ ، تفسير الماوردي: ٣٠٠/٣ .

<sup>(</sup>٢) حكاه الأصمعي عن العرب ، انظر غريب القرآن القتبي : ٣٨٠ ، الزاهر في معاني كلمات الناس : ١٩٤/٢، تفسير البغوي : ٢/٨٠، اللسان ( عبوب ) : ١/٥٥٥ .

<sup>(</sup>٣) الديوان : ١٣ ( تصيبها ) ، المفضليات : ٣٣٠ ، شرح المفضليات : ١٣٨٠/٢ (النفوس ، تصيبها) ، القوافي التنوخي : ١٠٩ (تصيبها) .

تصيبها : تريدها .

 <sup>(</sup>٤) قرأ أبن جعفر ﴿ بنصب ﴾ بضم النبن والصاد ، وقرأ يعقوب ﴿ بنصب ﴾ بفتح النبن والصاد ، وقرأ الباقون ﴿ بنصب ﴾ بضم النبن وسكون الصاد .

المبسوط: ٣١٩ ، الكامل في القراءات الخمسين: ١/٢٣٣/ ، البحر: ٧/٤٠٠ ، النشر: ٣٦١/٢ ، الإتحاف: ٣٧٢ .

<sup>(</sup>٥) المجاز : ١٨٤/٢ ، غريب القرآن للقتبي عن أبي عبيدة : ٣٨٠ ، الكشاف : ٣٧٦/٣ .

<sup>(</sup>٦) معاني القرآن الفراء: ٢/ه.٤ ، غريب القرآن القتبي : ٣٨٠ ، معاني القرآن الزجاج : ٣٣٤/٤ ، الكشاف : ٣٧٦/٣ ، المحرر الوجيز : ٣٨/١٤ . البحر عن الزمخشري وابن عطية : ٢٠/٧٠ .

١٠٥٨ - مَنْ عَائِدِي اللَّيْلَةَ أَمْ مَنْ نَصِيحٌ بِتُّ بِنَصْبٍ فَفُؤَادِي قَرِيحٌ(١)

وإنَّما اشتكى أيوبُ وسوسةَ الشيطانِ لا [ا<sup>(۲)</sup>]لرض ؛ لقولِه ﴿ إِنَّا وَجَدْنَكُ صَابِراً ﴾ (۱)(۱)

وقيل : إِنَّ الشيطانَ كانَ يوسوسُ إلى النَّاسِ أنَّ داءَهُ يعدِي، حتَّى أخرجُوه واستقدرُوه وتركَتِ امرأتُه تعهدَها(٥) .

<sup>(</sup>١) الديوان: ١٤، نقد الشعر: ٧٨، القوافي للتنوخي: ١١، ١١٢ (بت بهم) .

عائدي : زائري في مرضي ، النصب : التعب والشدة ، قريح : جريح ،

<sup>(</sup>٢) زيادة من الإيجاز: ١٦٤ ،

<sup>(</sup>٣) سورة ص: أية: ١٤٤.

<sup>(</sup>٤) ينظر الكشاف: ٣٧٦/٣، تفسير الرازي ٢١٢/٢٦، البحر: ٧٠٠٠٠.

<sup>(</sup>ه) ينظر تفسير عبد الرزاق: ٢٠٩/١ ، تفسير الطبري: ٢٠٦/٢٠ ، تفسير القرطبي: ٢٠٩ - ٢٠٨/١٠ ، تفسير القرطبي: ٢٠٩ ، تفسير ابن كثير: ٤٠/٤ ، وأخرج نحوه الإمام أحمد في كتاب الزهد عن عبد الرحمن بن جبير رضي الله عنه: ١١٢ ، قال الشيخ محمد أبو شهبة - رحمه الله - في كتاب الاسرائيليات: ٢٨٠ (والذي يجب أن نمتقده: أنه ابتلي ، ولكن بلامه لم يصل إلى حد هذه الاكاذيب ، من أنه أصيب بالجذام ، وأن جسمه أصبح قرحة ... وأيوب - عليه صلوات الله وسلامه - أكرم على الله من أن يلقى على مزبلة ، وأن يصاب بمرض ينفر الناس من دعوته ، ويقززهم منه ، وأي فائدة تحصل من الرسالة وهو على هذه العال المزرية التي لايرضاها الله لانبيانه ورسله) . وقال ابن العربي في وأضح السبيل: ل-٢١/١(وأما أيوب فلم يصح عنه أنه ذكره النبي كله بحرف واحد إلا قوله : وبينما أيوب يفتسل ، إذ خر عليه رجل من جراد من ذهب ... ، وإذ لم يصح عنه قرأناً ولا سنة إلا ماذكرنا ، فمن الذي يوصل السامع خبره ، وعلى أي لسبان سمعه ، والإسرائليات موضوعة ... فأغمض عن سطورها بصرك ، وضم عن كتبها يديك ، واصعم عن سماعها أذنيك ... ) والحديث أخرجه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة كتاب الأنبياء ، باب قول الله تعالى : ﴿ وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين ﴾ رقم (٢٣١١) : ٢٠/٢٤ ، وانظر تفسير القرطبي ؛ ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين ﴾ رقم (٢٣١١) : ٢٠/٢٤ ، وانظر تفسير القرطبي ؛

﴿ أَرَكُضْ بِرِجْلِكَ ﴾ [٤٢]

حُرِّكُهُا ، واضربٌ بِها الأرضَ ، فضربَ فنبعَتْ عينانِ ، اغتسلَ فِي إحداهُما ، فذهبَ ظاهرُ دائِه ، وشربَ مِنَ الأخرَى فذهبَ باطنُ دائِه (۱) .

﴿ وَوَهَبْنَالُهُ وَأَهْلَهُ ﴾ [23]

كانُوا مرضَى/فشفَاهُم<sup>(٢)</sup> .

وقيلَ : غائبينَ فردَّهُم<sup>(٢)</sup> .

وقيل : موتَى فأحياهُم (1) .

﴿ وَمِثْلَهُم مَّعَهُمْ ﴾

الخولُ والمواشِي<sup>(٥)</sup>.

وعن الحسن : وهب لهُم مِنْ أولادِهم مثلُهم(١) .

﴿ وَخُذْبِيَدِكَ ضِغْثًا ﴾ [21]

جاعَتُهُ بِأَكْثَرَ مَمَّا كَانَتْ تَأْتِيهِ مِنْ خَبِرِ الخَبِرِ ، فَخَافَ خَيانَتُها<sup>(٢)</sup> .

<sup>(</sup>۱) معاني القرآن الزجاج: ٣٣٤/٤، تفسير الماوردي عن الحسن: ٤٥٢/٢ ، المحرر الوجيد: ٢ . ٢٨/١٤ ، المحرر الوجيد: ٣٨/١٤

<sup>(</sup>٢) تفسير الماوردي عن ابن بحر : ٢/٥١/٣ – ٤٥٣ ، تفسير الرازي : ٢١٥/٢٦ .

<sup>(</sup>٣) ينظر المراجع السابقة .

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبري عن الحسن وقتادة : ١٠٨/٢٣ ، معاني القرآن للزجاج :٢٣٥/٤ ، تفسير الماوردي عن الحسن : ٢٢٥/٢٦ ، تفسير الرازي عن الحسن : ٢١٥/٢٦ ،

<sup>(</sup>٥) تفسير الماوردي : ٢٥٣/٣ ، وانظر المحرر الوجيز : ٣٩/١٤ .

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري عنه وعن قتادة بنحوه ، وإسناده إلى قتادة حسن ، وإلى الحسن ضعيف لعنعنة قتادة عنه : ٣/٣٥٤ ، وابن كثير في تفسيره عنه الماوردي في تفسيره : ٣/٣٥٤ ، وابن كثير في تفسيره عن الحسن وقتادة : ٤١/٤ ، والكبي في التسهيل : ٣١/٣ .

<sup>(</sup>٧) تفسير الماوردي من سعيد بن المسيب : ٣/٢٥٦ ، تفسير القرطبي عنه : ٢١٢/١٥ .

وقيل : إنَّ الشيطانَ وسوسَ لها ببعضِ التبرمِ والكراهيةِ لمَا قضَى اللهُ عليهِم (١) .

والضغث : الحزمة من الحشيش (٢) .

وقيل : عثكالُ النخلِ الجامعُ لشماريخِه (٢) .

﴿ أُولِي ٱلْأَيْدِي وَٱلْأَبْصَدِ ﴾ [13]

أي: القوى فِي العبادةِ ، والبصائرِ في الدينِ .

﴿ بِخَالِصَةِ ذِكْرَى ٱلدَّارِ ﴾ [٤٦]

إِذَا نَوْنْتَ الْخَالَصَةَ (١) ، كَانَتْ ذَكَرَى الدارِ بِدِلاً عِنْهَا ، أَيْ : أَخْلَصَنَاهُمُ بِذَكرَى الدارِ (١) .

أو يكونُ خبر مبتدأ محذوف ، أي بخالصة هي ذكرى الدار(١) .

<sup>(</sup>١) روح المعاني: ٢٠٨/٢٣ ، وانظر تفسير الطبري نحوه: ١٠٨/٢٣ ، معاني القرآن الزجاج: ٥ ٧٣٠/٤ . معاني القرآن الزجاج:

<sup>(</sup>٢) معاني القرآن القراء: ٤٠٦/٢ ، معاني القرآن الزجاج: ٣٣٥/٤ ، إعراب القرآن النحاس: ٢٥٤/٣ ، وتفسير الماوردي عن قطرب: ٤٥٤/٣ ،

<sup>(</sup>٣) تفسير الماوردي عن ابن عباس: ٤٥٣/٢ .

<sup>(</sup>٤) وهي قرامة حمزة والكسائي وخلف وأبي عمرو وابن عامر وابن كثير ويعقوب وعاصم . الميسوط : ٣١٩ ، الكامل في القرامات الخمسين : ل ٢٣٢/ ، البحر : ٤٠٢/٧ ، النشر : ٣٦١/٢ .

<sup>(</sup>ه) معاني القرآن الفراء: ٢٠٧/٢ ، معاني القرآن الزجاج: ٣٣٦/٤ ، إعراب القرآن النحاس: ٣٢١/٢ ، البيان ٤٦٧/٣ ، البيان ١١٤ - ٦١٤ ، الكشف: ٢٣١/٢ ، البيان في غريب إعراب القرآن: ٣٢٦/٢ .

<sup>(</sup>٦) حجة القراءات: ٦١٤ ، إملاء مامن به الرحمن: ٢٥٥/٤ ، الإتحاف: ٣٧٣ .

وإذًا لمَّ تنونْ الخالصةُ (١) ، كانَتْ الخالصةُ صفةً لموصوفٍ محذوفٍ ، أيْ : بخصلةٍ خالصةٍ ذكرى الدارِ (٢) .

ويجوزُ أنْ يكونَ المصدرُ أوْ الخالصةُ بمعنى الخلوصِ<sup>(٣)</sup>، والإضافةُ إلى الفاعلِ ، كمَا تقولُ : « عجبتُ منْ ضربِ زيدٍ » أيْ منْ أَنْ ضُرِبَ زيدٌ ، وتقديرُه : بخلوصِ ذكرَى الدارِ لهُم وهم في الدنيا<sup>(١)</sup> .

وفِي الخبرِ تفسيرُ ﴿ إِنَّا أَخَلَصْنَاهُم مِنَالِصَةِ ﴾ : هيَ الكتبُ المنزلةُ التِي فيها ذكرَى الدار (٥) .

وعنْ مقاتلٍ: أخلصناهُم بالنبوةِ ، وذكرَى الدارِ الآخرةِ ، والرجوعِ إلى اللهِ عن وجلَّ (١) .

﴿ وَغَسَّاقٌ ﴾ [٧٥]

بالتخفيفِ والتشديدِ (١) ، لغتانِ ، ومعناهُمًا :

<sup>(</sup>١) وهي قرامة أبي جعفر ونافع .

المبسيط: ٢١٩ ، البحر: ٤٠٢/٧ ، النشر: ٣٦١/٢ ، الإتحاف: ٣٧٣ .

<sup>(</sup>٢) معاني القرآن للقراء نحوه : ٤٠٧/٢ .

<sup>(</sup>٣) انظر اللسان (خلص) : ٢٦/٧ - ٢٧

<sup>(</sup>٤) ينظر الصجة لابن خالويه : ٣٠٦ ، حجة القراءات : ٦١٤ ، الكشف : ٢٣١/٢ ، إملاء مامن به الرحمن : ٢٥٤/٤ ، الإتماف : ٣٧٣ .

<sup>(</sup>٥) تفسير الماوردي : ٣/٥٥٥ وقال (وهذا قول مأثور) .

<sup>(</sup>٢) حكاه عنه الماوردي في تفسيره: ٣/٥٥٥ ، وانظر معاني القرآن الزجاج: ٣٣٦/٤ ، معاني القرآن النحاس: ١٧٤/١ ، زاد المسير: ١٤٧/٧ .

<sup>(</sup>V) قرأ حمزة والكسائي وخلف ، وحفص عن عاصم ، ﴿ وغساق ﴾ مشددة السين ، وقرأ الباقون ﴿ غساق ﴾ مشددة السين ، وقرأ الباقون ﴿

المبسوط : ٣٢٠ ، الكامل في القراءات الخمسين ل ١/٢٣٣ ، البحر : ٢٠٦/٧ ، النشر : ٣٦١/٢ ، الإتحاف : ٣٧٣ .

المنتنُ المظلمُ ، مِنْ غَسَقَ الجرحُ : سالَ ، وغَسقَ الليلُ : أظلمَ (١) . والمشدد : صفة لوصوف محذوف (١) ، أي وصديدٌ غساقٌ .

والمخففُ : يجوزُ اسماً كالشرابِ والنكالِ<sup>(٢)</sup> ، ويجوزُ مصدراً كالذهابِ والثباتِ ، ثمَّ وصفَ بالمصدرِ ، أيُ : ذُو غساقٍ<sup>(١)</sup> .

﴿وَءَاخُرُ( ) مِن شَكْلِهِ } [٨٥]

أي : وعذابٌ آخر (١) .

و﴿ أَزْوَاجُ ﴾

نعتَّ [ل<sup>(٧)</sup>] لِثَلاثَةِ ، أَنُّ لِآخَرَ<sup>(٨)</sup> / ؛ فإنَّ آخَرَ بمعنى الجنسِ ، أَوِ العذابُ يكونُ أَ أنواعاً فِي نفسِه ، أَنَّ كلَّ خرزةٍ منهُ عذابٌ .

كما قالَ الشاعرُ:

<sup>(</sup>۱) الحجة لابن خالويه : ٣٠٦ ، الكشاف : ٣٧٩/٣ ، تفسير القرطبي : ٢٢٢/١٥ ، اللسان (غسق) : ٢٨٨/١ .

<sup>(</sup>٢) إعراب القرآن للنحاس: ٢٧٠/٣ ، قال: (وهذا بعيد في العربية فإذا قال غساق: فهو اسم ، وهو أولى من أن يقام النعت مقام المنعوت ويحذف المنعوت) .

<sup>(</sup>٣) حجة القراءات: ٦١٥ ، وانظر تفسير القرطبي: ٢٢١/١٥ .

<sup>(3)</sup> إملاء مامن به الرحمن (3)

 <sup>(</sup>٥) هذا على قرآءة الجمهور ﴿ وآخر ﴾ بفتح الألف ، بينما قرآ أبو عمرو ويعقوب ﴿ وآخر ﴾ بضم الألف .
 المبسوط : ٢٢٠ ، البحر : ٢٠١/٧ ، النشر : ٢٦١/٢ ، الإتحاف : ٣٧٣ .

 <sup>(</sup>٦) معاني القرآن للزجاج: ٣٣٩/٤، مشكل إعراب القرآن: ٢٢٨/٢، البيان في غريب إعراب القرآن:
 ٣١٨/٢.

<sup>(</sup>٧) زيادة يقتضيها السياق ، والثلاثة هي : حميم وغساق وأخر .

<sup>(</sup>٨) حجة القراءات: ٦١٥ ، الكشاف: ٣٧٩/٣ ، زاد المسير: ١٥٠/٧ - ١٥١ ، إملاء مامن به الرحمن: ٢٥٨/٤ ، البحر عن الزمخشري: ٤٠٦/٧ .

١٠٥٩ - [أُ<sup>(١)</sup>]يَالَيْلَةُ خُرْسَ النَّجَاجِ طويلةً بِبغُدادَ ما كادَتُ عِنِ الصَّبْعِ تَنْجَلِي<sup>(٢)</sup>

فقالَ : خرسَ الدجاجِ وإنْ كانَتْ الليلةُ واحدةً ؛ لأنَّه ذهبَ إلى الدجاجِ ، أوْ جَعلَ كلَّ جزءٍ منَ الليلةِ أخرسَ الدجاج .

وَ ﴿ مِنْ ﴾ متعلقةٌ بالأزواجِ ، أيْ : وعذابٌ آخرُ أزواجٌ مِنْ شكِلهِ ، أيُ: شكلُ ماتقدم ذكرُه ، ويجوزُ أنْ يتعلقَ بِ ﴿ آخرُ ﴾ أيْ : وعذابٌ آخرُ كائنٌ مِنْ هٰذا الشكلِ ، ثمَّ أزواجٌ صفةٌ بعد صفة (٢) .

﴿ هَاذَا فَوْجٌ مُّقَلَحِمٌ مَّعَكُمْ ﴾ [9]

هُمْ فُوجٌ بعد فوج يقتحمونَ النَّارَ (١) .

وقالَ الحسنُ : الفوجُ الأولُ : بنو إبليسَ ، والثانِي : بنو أدم (٥) .

وقيلَ : الأولُ : الرؤساءُ ، والثانِي : الأتباعُ(١) .

﴿ أَتَّخَذْنَهُمْ ﴿ سِخْرِيًّا ﴾ [٦٣]

<sup>(</sup>١) زيادة من اللسان .

<sup>(</sup>٢) تقدم برقم ( ٤١١ ) ، ص ٥٠٧ .

<sup>(</sup>٣) ينظر مشكل إعراب القرآن : ٦٢٨/٢ ، المحرر الوجين : 1/63 ، إملاء ما من به الرحمن : 1/60 ، البحر : 1/70 .

<sup>(</sup>٤) معانى القرآن للفراء : ٤١١/٢ ، تفسير الماوردي : ٥٦/٢٥ ، زاد المسير : ٧/١٥١ .

<sup>(</sup>٥) حكاه عنه الماوردي في تفسيره: ٣/٢٥٤.

<sup>(</sup>٦) تفسير الطبري عن قتادة: ١١٥/٢٣ ، تفسير الماوردي: ٣٠٥٦/٣ ، تفسير البغوي: ٦٢/١ ، المحرر الوجيز: ٤٠٦/٤ ، تفسير القرطبي عن ابن عباس: ٢٢٣/١٥ ، البحر: ٤٠٦/١ .

 <sup>(</sup>٧) هذا على قراءة أبي جعفر ونافع وابن كثير وابن عامر وعاصم بقطع الألف على الاستفهام ، وقرأ الباقون بوصل الألف والابتداء منه .

المبسوط: ٣٢٠ ، الكامل في القرات الخمسين: ل١٩١٥/ب – ١٩٢١/ ، البحر: ٤٠٧/٧ ، النشر: ٣٦٢/٢ ، الإتحاف: ٣٧٣ .

على الاستفهام . 

أَمْزَاغَتَ عَنْهُمُ الْأَبْصَلُو 

أَمْزَاغَتَ عَنْهُمُ الْأَبْصَلُو 

• أَمْزَاغَتُ عَنْهُمُ الْأَبْصَلُو 

• أَمْزَاغَتُ عَنْهُمُ الْأَبْصَلُو 

• أَمْزَاغَتُ عَنْهُمُ الْأَبْصَلُو 

• أَمْزَاغَتُ عَنْهُمُ الْأَلْمُ الْمُؤْمِدُ 

• أَمْزَاغُتُ عَنْهُمُ الْمُؤْمِدُ 

• أَمْزَاغُتُ عَنْهُمُ الْمُؤْمِدُ 

• أَمْزَاغُتُ عَنْهُمُ الْمُؤْمِدُ 

• أَمْزَاغُتُ عَنْهُمُ 

• أَمْزَاغُتُ 

• أَمْزَاغُتُ 

• أَمْزَاغُتُ 

• أَمْزَاغُتُ 

• أَمْزَاغُتُ 

• أَمْزَاغُتُ 

• أَمْرَاعُ 

• أَمْزَاغُتُ 

• أَمْرَاعُ 

• أَمْرُاعُ 

• أَمْرَاعُ 

• أَمْرُاعُ 

• أَمْرَاعُ 

• أَمْرُاعُ 

• أَمْرُاعُ 

• أَمْرُاعُ 

• أَمْرَاعُ 

• أَمْرَاعُ 

• أَمْرُاعُ 

• أَمْرُاعُ 

• أَمْرَاعُ 

• أَمْرَاعُ 

• أَمْرُاعُ 

• أَمْرَاعُ 

• أَمْرَاعُ 

• أَمْرُاعُ 

• أَمْرُاعُ 

• أَمْرِاعُ 

• أَمْرَاعُ 

• أَمْرُاعُ 

• أَمْرُاعُ 

• أَمْرَاعُ 

• أَمْرِاعُ 

• أَمْرُاعُ 

• أَمْرَاعُ 

• أَمْرُاعُ 

• أَمْرَاعُ

[فلا نراهُم<sup>(۱)</sup>] وهُمٌ معناً .

وهُذا مِنَ الاستفهامِ الَّذِي معناهُ التعجبُ ، أو التوبيخُ .

أيُّ : كَانُوا مِنَ السقوطِ بحيثُ يسخرُ منهُم ، فما لَهُم لمَّ يدخلُوا معنَا النارُ (٢) .

﴿ لِمَاخَلَقْتُ بِيكَتُّ ﴾ [٧٥]

توليتُ خلقُه بنفسِي<sup>(۲)</sup> .

أو خلقتُه ، فتكونُ اليدُ بمعنى التأكيدِ والصلةِ ، كقولهِ : ﴿ وَيَبْغَىٰ وَجْهُ رَبِّكَ ﴾(١)(٠)

وقيل : خلقتُ بقوتِي وقدرتِي ، وتثنيتُها على هذا ليسَ بخارجٍ عَنْ عادةِ العربِ(١) .

\_ 1701 \_

<sup>(</sup>١) في الأصل (ولانراهم) وهو تصحيف ..

<sup>(</sup>٢) معاني القرآن للفراء: ٢/٢١٤ ، تأويل مشكل القرآن: ٤٦ه ، إعراب القرآن للنحاس: ٣/١/١٤ ، حجة القرآنات: ٦١٨ ، الكشف: ٣/٢/٢ ، زاد المسير: ١٥٣/٧ .

<sup>(</sup>٣) تفسير الماوردي عن ابن عيسى : ٩٩/٢٥ . وحكى ابن عطية في المحرر الوجيز : ١٩/٢٥ عن أبي بكر بن الطيب ( أن اليد والعين والوجه صفات ذات زائدة على القدرة والعلم وغير ذلك من متقرر صفاته تعالى) قال : ( وذلك قول مرغوب عنه ويسميها الصفات الخبرية) . وانظر البحر : ٤١٠/٧ .

<sup>(</sup>٤) سورة الرحمن : أية : ٢٧ .

<sup>(</sup>٥) تفسير القرطبي عن مجاهد : ٢٢٨/١٥ .

<sup>(</sup>٦) تفسير الماوردي عن علي بن عاصم: ٣/٩٥٤ ، المحرر الوجيز: ١٩/٢٥ ، تفسير القرطبي: ٥//٢٢ ، البحر: ٤١٠/٧ .

قلت : والصحيح : إثبات صفة اليد لله تعالى كما جات في نصوص القرآن والحديث وإمرارها كما جات والإيمان بها ، دون تأويل يغضي إلى تعطيل ، وتكييف يغضي إلى تعثيل .

قال ابن تيمية - رحمه الله - في الأسماء والصفات: ٢٣٢/١ (له يد تناسب ذاته تستحق من صفات الكمال ما تستحق الذات) . وقال ابن القيم في التفسير القيم : ٤٢١ - ٤٢٢ (إن لفظ اليد جاء في القرآن على ثلاثة أنواع: مفردا ، ومثنى ، ومجموعا . فالمفرد : كقوله : ﴿ بيده الملك ﴾ [الملك : ١] ، والمثنى كقوله : ﴿ خلقت بيدى ﴾ [ص : ٧٥] ، والمجموع كقوله : ﴿ عملت أيدينا ﴾ [يس : ٧١] . قحيث ذكر اليد مثناة . أضاف الفعل إلى نفسه بضمير الإفراد وعدى الفعل بالباء إليهما ، وقال : ﴿ خلقت بيدي €.

وحيث ذكرها مجموعة أضاف القعل إليها ، ولم يعد القعل بالباء .

فهذه ثلاثة فروق . فلا يحتمل ﴿ خلقت بيدى ﴾ من المجاز ما يحتمله ﴿ عملت أيدينا ﴾ فإن كل أحد يفهم من قوله : ﴿ عملت أيدينا ﴾ ما يفهمه من قوله : عملنا وخلقنا ، كما يفهم ذلك من قوله : ﴿ فيما كسبت أيديكم ﴾ [الشوري: ٣٠].

... أما إذا أضيف الفعل إلى يد ذي اليد ، ثم عدى بالباء إلى اليد مفردة أو مثناة ، فهو مما باشرته يده ، ولهذا قال عبد الله بن عمر رضى الله عنهما : «إن الله لم يخلق بيده إلا ثلاثًا ؛ خلق آدم سده ، وغرس جنة الفردوس بيده ، وكتب التوراة بيده » [ أخرجه الدارمي في رده على أبي بشر المريسي عن أنس عن كعب بنحوه: ٣٥ وفيه جنة عدن وسنده صحيح ، وكذا أخرجه ابن المبارك في الزهد واكن من طريق قتادة عن كعب بنصوه رقم (١٤٥٨) : ١٧٥ ، والطبري في تفسيره عن معمر عن قتادة بنحوه : ٢/١٨ ، والبيهقي في البعث والنشور عن قتادة به بنحوه رقم (٢١٣) : ١٥٦ ، كما أخرجه أبو الشيخ في العظمة رقم (١٠١٧) : ٥/٤٥٥٠ ، والبيهقي في الأسماء والصفات : ٤٠٣ كلاهما من طريق عبد الله بن المارث عن النبي ﷺ . وقال البيهقي عنه مرسل ، أما حديث إبن عمر فقد أخرجه الدارمي في رده على أبي بشر المريسي : ٣٥ ، والطبري في تفسيره : ١١٩/٢٤ ، وأبق الشيخ في العظمة رقم (٢١٣) : ٧٨/٧ه – ٧٩ ، والحاكم في المستدرك : ٣١٩/٢ وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ، والبيهقي في الأسماء والصفات : ٤٠٣ ، والذهبي في العلو ، وقال: إسناده جيد ، إلا أن فيه ذكر أربعة أشياء ، ولفظه كما في العلو: « خلق الله أربعة أشياء بيده: العرش والقلم وأدم وجنة عدن ، ثم قال السائر الخلق: كن فكان ، ] . فلو كانت اليد هي القدرة لم يكن لها اختصاص بذلك ، ولا كانت لادم فضيلة بذلك على كل شيء مما خلق بالقدرة . وقد أخبر النبي 4 أن «أهل الموقف يأتونه يوم القيامة ، فيقولون : يا أدم ، أنت أبو البشر ، خلقك

الله بيده ، [أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب الانبياء ، باب قول الله عز وجل ﴿ ولقد أرسلنا نوحاً

كما قالَ<sup>(١)</sup> :

١٠٦٠ - فَإِنْ [َتَزْجُرانِي يا ابْنَ<sup>(٢)</sup>] عَفَّانَ أَنْزَجِرٌ وإِنْ تَدَعَـانِي أَحْـمِ عِرْضَـاً مُمَنَّعَا<sup>(٢)</sup>

وقالَ أخرُ<sup>(٤)</sup> :

- (١) هو سويد بن كراع كما في اللسان وغيره .
- (٢) في الأصل (تجزراني يابن) والتصويب من المراجع التالية .
- (٣) شعر سويد بن كراع (ضمن شعراء مقلون): ٦٣ ، طبقات فحول الشعراء: ١٧٩/١ ، الخاطريات : ٣٩٠ ، تفسير ٢٩٠ وفيهما (تتركاني) ، معاني القرآن للفراء: ٧٨/٧ (وإن) ، تأويل مشكل القرآن: ٢٩١ ، تفسير الطبري: ١٠٣/٢٦ ، شفاء العليل: ١٦٦/١ ، قال: (كان سويد قد هجا بني عبد الله بن دارم ، فقال تعدوا عليه سعيد بن عثمان بن عفان ، فأراد ضربه ، فقال سويد هذه القصيدة وأولها:

تقول ابنة العوفي ليلى ألاترى ... إلى ابن كراع لايبزال مفزعا مخافة هذين الأميرين سهدت ... رقادي وغشتني بياضا مقزعا فإن أنتما أحكمتماني فازجرا ... أراهط تؤذينى من الناس رضعا وإن تزجراني .... .... ... ... ... ... ... ...

قال: وهذا يدل على أنه خاطب اثنين ، سعيد بن عثمان ، ومن ينوب عنه أو يحضر معه ، وقوله: وإن تدعاني أحم عرضا ممنعا: أي إن تركتماني حميت عرضي ممن يؤذيني ، وإن زجرتماني انزجرت وصبرت) .

(٤) هو مضرس بن ربعي الأسدي ، ونسب ليزيد بن الطثرية .

# ١٠٦١ – وقلتُ لِصَاحِبِي [لا تَحْبِسَانَا (')] $\left[\frac{1}{2}\right]^{(1)}$ أَصُولِهِ $\left[0\right]^{\tilde{r}}$ شِيحًا $\left[\frac{1}{2}\right]^{\tilde{r}}$

﴿ فَأَلَّحَقَّ ﴾ [ ٨٤]

نصبَه على التفسير فقدمَّه . أي : لأملأن َّجهنمَ حقاً ، ﴿ وَٱلْحَقَّالَةُ وَاللَّهُ الْعَالَ اللَّهُ اللَّهُ الم

وكذلك مَسَنْ قسالَ : إنَّه قسمٌ ، والمقسمُ عليهِ : ﴿ لَأَمَلَأَنَّ ﴾ كانَ ﴿ وَٱلْحَقَ / أَقُولُ ﴾ أيضاً اعتراضاً () .

وقيل : إِنَّه نصبَ على الإغراءِ ، أيْ : فاتبعُوا الحقّ ، ﴿ وَالْحَقّ أَقُولُ ﴾ كلامٌ آخرُ (١)

# [ تهت سورة « ص » ]

- (١) في الأصل (لايحتساها ، ينزغ ، واحترشحا) والتصويب من المراجع التالية .
- (Y) ديوان يزيد بن الطثرية: ٦٠ ، معاني القرآن الفراء: ٧٨/٧ ، تأويل مشكل القرآن: ٢٩١ ، تفسير الطبري: ٢٠/٢١ ، في جميعها (فقلت) ، شرح القصائد السبع الطوال: ١٦ ، شرح القصائد العشر: ١٦ ، وهو من أبيات يقولها في الشواء . والمعنى : يقول لصاحبه : لاتحبسنا عن الشيء ، أولا تجعلنا نعجل عليك بالدعاء ؛ بطول تلبتك في نزع الحطب من أصوله ، بل خذ من ماتيسس قضبانه وعيدانه وائتتابه لنشوي .
- (٣) هذا على قراءة أبي جعفر وابن كثير وأبي عمرو ونافع والكسائي وابن عامر ، ورويس عن يعقوب ،
   وهبيرة عن حقص عن عاصم ﴿ فالحق والحق ﴾ بالنصب فيهما ، وقرأ الباقون ، وروح وزيد عن
   يعقوب ﴿ فالحق ﴾ بالرفع ﴿ والحق ﴾ بالنصب .
  - المبسوط: ٣٢٠ ، الكامل في القراءات الخمسين: ل١/٢٣٦ ، البحر: ٢١١/٧ ، النشر: ٢٦٢/٢ .
- (٤) معاني القرآن للفراء: ٣/٢ ٤١ ، معاني القرآن للرجاج: ٣٤٢/٤ ، إعراب القرآن للنحاس عن الفراء وأبي عبيد: ٤٧٤/٢ ، تفسير القرطبي عنهما: ٢٣٠/١٥ ، البحر عن الفراء: ٤١١/٧
- (ه) حجة القراءات : ٦١٨ ، الكشف : ٢٣٤/٢ ، الكشاف : ٣٨٤/٣ ، البيان في غريب إعراب القرآن : ٣٢٠/٢ ، إملاء مامن به الرحمن : ٢٦١/٤ ، تفسير القرطبي : ٢٣٠/١٥ .
- (٦) إعراب القرآن للنحاس: ٣/٤/٣ ، الحجة لابن خالوبه: ٣٠٧ ، مشكل إعراب القرآن: ٢٠٩/٢ ، البيان في غريب إعراب القرآن: ٣٢٠ ، ٣٢٠ ، تفسير القرطبي: ٢٣٠/١٥ .



﴿ أَلَا لِلَّهِ ٱلدِّينُ ٱلْخَالِصُ ﴾ [٣]

ما لاً رياء فيه من الطاعات (١)

﴿مِن دُونِهِ عِ أُولِي ] عَمَانَعَ بُكُهُمْ ﴾

أيُّ : قَالُوا : ما [نعبدُهم (٢)] ، فحذفَ

﴿ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي ﴾

أي : لحجتِه<sup>(۲)</sup> .

وقيل : لثوابه (1)

﴿ وَأَنزَلَ لَكُم مِّنَ ٱلْأَنْعَكُم ِثَمَانِيَّةَ أَذْوَجٌ ﴾ [٦]

تفسيرُها في سورة الأنعام (٥)

<sup>(</sup>١) تفسير الماوردي : ٢/ ٤٦٠ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل يعبدهم والتصويب من تفسير البغوي: ١٧/٦.

<sup>(</sup>٣) لم أقف عليه ، والذي ذكره المفسرون : لايهدي لدينه الذي ارتضاه وهو الإسلام . ينظر تفسير الطبرى : ١٢٣/٢٣ ، تفسير البغوي : ٦٧/٦ ، تفسير القرطبي : ٢٣٤/١٥ .

<sup>(</sup>٤) متشابه القرآن : ۲/۹۱ه ،

<sup>(</sup>٥) أي من الضأن اثنين ، ومن المعز اثنين ، ومن الإبل اثنين ، ومن البقر اثنين ، كما جاء في آيتي سورة الأنعام : ١٤٣ – ١٤٤ ﴿ ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين قل طالنكرين حرم أم الأنثين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبؤني بعلم إن كنتم صادقين ، ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين قل طالنكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين ... الآية ﴾ .

﴿ فِي ظُلْمُنتِ ثَلَثٍّ ﴾

ظلمةِ البطنِ ، وظلمةِ الرحمِ ، وظلمةِ المشيمة (١) .

﴿ أَمَّنَ<sup>(١)</sup> هُوَقَانِتُ ﴾ [٩]

أدغمَتُ « أُمْ » فِي « مَنَّ » ، وأُمْ قيلَ : إِنَّهَا بمعنى: « بَلْ »،أيْ : بِلِ الَّذِي هِ قَانتُ : ﴿ يَحَٰذَرُ ٱلْآخِرَةَ ﴾ (٢) .

وقيل : إنَّها « أَمْ » الِّتِي تعادلُ ألفَ الاستفهامِ (١) ، وجوابُه محذوفٌ ، وتقديرُه : كمَنْ هو غيرُ قانتِ (١) .

أو تقديرُه : أمَّن ْجعلَ للهِ أنداداً كمَنْ هوَ قانت (١) .

<sup>(</sup>۱) تفسير عبد الرزاق عن قتادة : ۱۷۱/۲ ، تفسير الطبري عن ابن عباس وعكرمة ومجاهد وقتادة والسدي وابن زيد والضحاك : ۱۲۰/۲۳ – ۱۲۱ ، معاني القرآن للزجاج : ۴۲۰/۲۳ ، معاني القرآن للنجاس عن مجاهد وعكرمة وقتادة : ۱۸۵۲ ، تفسير الماوردي : ۲۱/۲۳ .

<sup>(</sup>Y) هذا على قراءة أبي عمرو ، وأبي جعفر ونافع وعاصم ويعقوب وابن عامر وخلف والكسائي بتشديد الميم في ﴿ أَمِن ﴾ .

المسوط: ٣٢٧ ، البحر: ٤١٨/٧ ، النشر: ٣٦٢/٢ ، الإتحاف: ٣٧٥ .

<sup>(</sup>٣) معاني القرآن الزجاج : ٢٤٧/٤ ، إعراب القرآن النحاس : ٦/٤ ، إملاء ما من به الرحمن : ٢٦٣/٤ ، تفسير القرطبي عن النحاس : ٢٣٩/١٥ ، البحر : ٢١٨/٧ – ٤١٩ .

<sup>(</sup>٤) معاني القرآن للفراء: ٤١٧/٢ ، تفسير الطبري : ١٢٨/٢٣ ، الكشف : ٢٣٧/٢ ، تفسير الماوردي : ٤٦٢/٣ ، تفسير القرطبي : ٢٩٩/١٠ ، البحر : ٤١٨/٧ ، الإتحاف : ٣٧٥

<sup>(</sup>ه) معاني القرآن للفراء: ٤١٧/٢ ، معاني القرآن للزجاج : ٣٤٧/٤ ، حجة القراءات : ٦٢٠ ، تفسير الماوردي عن ابن عيسى : ٤٦٢/٣ .

<sup>(</sup>٦) معاني القرآن الزجاج: ٣٤٧/٤ ، تفسير الماوردي عن يحيى بن سلام: ٤٦٢/٣ ، تفسير القرطبي: ٥ / ٢٣٨/١ .

ومنْ خففَ ﴿ أَمَّنْ ﴾ (()، لا يَنبغِي أَنْ [يقولَ()] : إِنَّهَا أَلْفُ الاستفهامِ (()؛ لاَنَّهُ لايستفهمُ بالالفِ في « مَنْ » إِلَّا أَنْ يكونَ بينَهما « واقٌ » أَنْ « فَاءٌ » كقولِه : ﴿ أَوَ مَن يُنَشِّؤُ أَفِ الْمِهِ عِلَيْهِ ﴾ () من يُنشَّؤُ أِفِ الْحِلْيَةِ ﴾ () ، وقوله : ﴿ أَفَمَن يَنَقِي بِوَجْهِهِ ۽ ﴾ () . ويجوزُ أَنْ نقولَ أَلْفُ النداءِ ، أيْ : يامَنْ هوَ قانتُ (() ﴿ قُلْهَلْ يَسْتَوِى ﴾ وأنشدَ الأخطلُ :

١٠٦٢ - أَبَنِي أُمَيَّةَ إِنْ أَخَذْتُ كَثِيرَكُمْ لَكَ أَخَذْتُمْ أَكُثْرُ لَكَا اَخَذْتُمْ أَكُثْرُ لَكَا اَخَذْتُمْ أَكُثْرُ لَكَا اَخَذْتُمْ أَكُثْرُ لَكَا اللَّمَانُ وَتُذْكُرُ (٢) البَيْ أَمَيَّةَ لِي مَدَائِثُ فِيكُمُ لَا الزَّمَانُ وَتُذْكُرُ (٢) لَا الزَّمَانُ وَتُذْكُرُ (٢)

﴿ خَسِرُوۤ النَّفُسُهُمْ ﴾ [١٥]

<sup>(</sup>١) وهم حمزة وابن كثير ، المبسوط : ٣٢٢ ، البحر : ٤١٨/٧ ، النشر : ٣٦٢/٢ .

<sup>(</sup>Y) في الأصل تقول وهو تصحيف .

 <sup>(</sup>٣) وممن قال بأنها ألف الاستفهام الفراء في معانيه: ٢/٧/٤ ، والطبري في تفسيره: ١٢٨/٢٣ ، والزجاج في معانيه: ٣٤٧/٤ ، وابن زنجلة في حجة القراءات: ١٢١ ، ومكي في الكشف وحسنه: ٢/٧/٢ ، وابن الانباري في البيان: ٣٢٢/٢ ، والعكبري في الإملاء: ٢٦٣/٤ ، وأبو حيان في البحر: ٤١٨/٧ . قال: (والظاهر أن الهمزة لاستفهام التقرير).

<sup>(</sup>٤) سورة الزخرف : آية : ١٨ ،

<sup>(</sup>٥) سورة الزمر : أية : ٢٤ ، وانظر الكتاب : ٩٩/١ .

<sup>(</sup>٦) معاني القرآن للقراء: ٢/٢١٤ ، تفسير الطبري: ١٢٨/٢٣ ، إعراب القرآن للنحاس: ٤/٥ ، الحجة لابن خالويه: ٣٠٩ ، حجة القراءات: ٢٦١ ، تفسير الماوردي: ٣٠٢/٣٤ ، البيان في غريب إعراب القرآن: ٣٠٢/٣ ، إملاء مامن به الرحمن: ٣٦٢/٤ ، البحر عن القراء: ٣١٨/٧ . قال ابن خالويه : وهو مشهور في كلام العرب .

<sup>(</sup>٧) الحماسة البصرية : ٣٩/٢ (قما أخذتم) ، الخالد يين : ١٨٦/١ ، زهر الآداب : ٧٠٧/٧ (نوالكم ، قلما أخذتم من مديحي) .

بإهلاكِها في النَّارِ ،

﴿ وَأَهْلِيهِمْ ﴾

بأَنْ لايجنُوا في النارِ أهلاً مثلَ مايجدُ أهلُ الجنةِ منْ [الحورِ(١)] العينِ(١) .

﴿ لَهُمُ مِّن فَوْقِهِمْ ظُلَلُ مِّنَ أَلنَّادٍ ﴾ [١٦]

وهي الأطباقي والسرادقات .

﴿ وَمِن تَعْنِمِمْ ظُلَلٌ ﴾

وهيَ الفرشُ والمهادُ ، وإنَّما سمِّيَ [ظُلَلاً")] وإن كانَتْ مِنْ تحتِهم ؛ لأنَّها ظُلُلُ مَنْ تحتَهُم '' لأنَّها خُلُلُ مَنْ تحتَهُم ''

﴿ ثُمُّ يَهِيجُ ﴾ [٢١] سسُ(°/

﴿ ثُمَّ يَجْعَلُهُ حُطَامًا ﴾

فتاتاً متكسراً<sup>(١)</sup> .

<sup>(</sup>١) في الأصل الحوار والتصويب من الإيجاز: ١٦١ .

<sup>(</sup>٢) معاني القرآن للنحاس: ١٦١/٦ ، تفسير الماوردي: ٤٦٤/٣ عن الحسن وقتادة ، زاد المسير: ١٦٩/٧ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل ظلالا والتصويب من الإيجاز: ١٦٦ .

 <sup>(3)</sup> كذا هنا ، وفي الإيجاز ( ظلل من هو تحتهم ) . وانظر هذا القول في غريب القرآن السجستاني :
 ١٣٥ ، إعراب القرآن النحاس : ١/٨٠ ، تفسير البغوي : ١/٧٠ ، المحرر الوجيز : ١٢/٧٧ ، زاد المسير : ١٦٩/٧ .

<sup>(</sup>ه) قال الأصمعي في كتاب النبات : ٢٤ (فإذا تم يبسه قيل : قد هاجت الأرض تهيج هياجاً وهيجاً . وهيجاناً) ، وانظر الصحاح : ٣٩٥/١ ، واللسان ( هيج ) : ٣٩٥/٢ .

<sup>(</sup>٦) ينظر الجمهرة لابن دريد: ١٧٢/٢ ، العمدة في غريب القرآن: ٢٦١ ، الصحاح: ١٩٠١ ، اللسان (حطم): ١٣٨/١٢ ، قال الأصمعي في كتاب النبات: ٢٥ (فإذا تكسر اليبس فهو الحطام وهو الهشيم).

 ﴿ فَوَيْلُ لِلْقَسِيَةِ قُلُوبُهُم مِن ذِكْر اللَّهِ ﴾ [٢٢] أي : القاصية قلوبُهم (١) . ﴿ كِنَبَامُ تَشَيِهَا ﴾ [٢٣] [يشبهُ(١)] بعضُه بعضاً ﴿ تَثَانِيَ ﴾ [٢٣] ثني فيها أقاصيصُ الأنبياءِ وذكرُ الجنةِ والنارِ (٢) .

وقيلَ : تثنَّى فِي القراءةِ فلاً تملُّ<sup>(1)</sup> .

﴿ مُتَشَكِكُسُونَ ﴾ [٢٩]

متضايقونَ متعاسرونَ ، مِنَ الخلقِ الشكس<sup>(٥)</sup> .

﴿ رُجُلاً سَالِماً ﴾ (١)

<sup>(</sup>١) كذا هنا وفي الإيجاز: ١٦٦ ( القاسية من ترك ذكر الله ) ، قلت: لم أقف على ماهنا ، ولكن المعنى صحيح لأنها إذا تركت ذكر الله فهي قاصية - أي بعيدة - عنه ، والله أعلم ،

<sup>(</sup>٢) في الأصل يشتبه والتصويب من الإيجاز: ١٦٦ .

<sup>(</sup>٣) معانى القرآن للفراء: ٤١٨/٢ ، غريب القرآن للسجستاني : ١٣٥ ، غريب القرآن للقتبي : ٣٨٣ ، تقسير الطبري : ١٣٥/٢٣ ، معانى القرآن للنجاس : ١٦٨/١ .

<sup>(</sup>٤) تفسير الماوردي عن ابن عيسى: ٣١٠/٣ ، الكشاف: ٣٩٥/٣ ، تفسير القرطبي: ٢٤٩/١٥ ، البحر: ٤٢٣/٧ .

<sup>(</sup>٥) غريب القرآن لليزيدي : ٣٢٦ ، زاد المسير : ١٧٩/٧ ، تفسير القرطبي : ٢٥٢/١٥ ، اللسان : . 111/7

<sup>(</sup>١) هذا على قرامة ابن كثير وأبي عمرو ويعقوب بالألف وكسر اللام . المبسوط: ٣٢٢ ، البحر: ٧/٤٢٤ ، النشر : ٣٦٢/٧ .

خالصاً ليسَ لأحدٍ [فيه (1)] شركة ؛ ليوازي قوله : ﴿ رَّجُلَافِيهِ شُرَكَاء ﴾ . وَ ﴿ سَلَما ﴾ (1) أيضاً قريبٌ مِنْ هٰذا المعنى ، وماهو مِن الصلح كما قال أبو عبيدة (1) ، ولكنّه مصدرُ سَلِمَ يَسْلُمُ سَلَامةً وسَلَما فوصف به ، أيْ ذا سلم (٥) .

﴿ إِنَّكَ مَيِّتُ ﴾ [٣٠]

الميِّتُ : هوَ الحيوانُ الَّذِي يموتُ ، والمَيْتُ مَنْ قدْ ماتَ(١)، كُما نظمه الخليلُ :

١٠٦٤ - [ أياً سائِلي (٧) إعرابَ مَيْتٍ وَمَيِّتٍ

فدونَكَ قدْ فسرْتُ إِنْ كُنْتَ تعقلُ

١٠٦٥ - فمَنْ كَانَ ذَا رُوحٍ فَذَٰلِكُ ميتَّثُ

ولاَ مَيْتَ إلاَّ مَنْ إلى القبرِ ينقلُ (^)

(٨) لم أقف عليه في شعره ، وهو في التحفة الخيرية على الفوائد الشنشورية : ٩١ ، ( تفسير ميت ،
 فما كان ، وما الميت ، يحمل )، ولعله من قصيدته التي مطلعها :

ومابلغ الإنعام في النقع غاية .٠٠ من القضل إلا مبلغ الشكر أقضل

\_ 177. \_

<sup>(</sup>١) في الأصل فيها والتصويب من الإيجاز: ١٦٦ .

<sup>(</sup>٢) تفسير البغوي : ١٨٠/١ ، زاد المسير : ١٨٠/١ .

<sup>(</sup>٣) هذا على قرامة الباقين وهم نافع وحمزة والكسائي وابن عامر وعاصم وخلف وأبي جعفر بغير ألف وفتح اللام . المبسوط : ٣٢٢ ، البحر : ٤٢٤/٧ ، الاتحاف : ٣٧٥ .

<sup>(</sup>٤) المجاز : ١٨٩/٢ ، وحكاه عنه الطبري في تفسيره وضعفه : ١٣٧/٢٣ ، وكذا النحاس في إعراب القرآن : ١٠٧٤ ، وابن الجوزي في زاد المسير : ١٨٠/٧ .

<sup>(</sup>ه) غريب القرآن السجستاني: ١٣٥ ، تفسير الطبري ورجحه: ١٣٧/٢٣ ، معاني القرآن الزجاج: ١٨٥٧/٤ ، معاني القرآن النحاس: ١٩٢/٤ ، زاد المسير عن الزجاج: ١٨٠/٧ .

<sup>(</sup>٦) ينظر تفسير الماوردي : ٢٦٨/٣ .

 <sup>(</sup>٧) في الأصل تسائلى والتصويب من التحلة الخيرية .

وفِي خطابِ الرسولِ بهذا ، وجوهٌ منَ الحكمةِ : مِنْ الحَدِّ على الطاعةِ ،

والاستعدادِ للموتِ ، ومِنْ تسليةِ العالمينَ برسولِ اللهِ .

﴿ وَالَّتِي لَمْ تَمُّتْ فِي مَنَامِهِكَّ ﴾ [٤٢]

أيْ : يقبضُها عنِ الحسُّ والإدراكِ ، معَ بقاءِ الأرواحِ في الأجسادِ .

﴿ فَيُمْسِكُ أَلِّي قَضَى عَلَيْهَ الْمَوْتَ ﴾

أنَّ تعودَ إلى الأجسادِ .

قالَ عليُّ رضيَ اللهُ عنْهُ : « فالرؤْيا منَ النَّفْسِ في السماءِ ، والأضغاثُ منْها بعد إرسالِها قبلَ الاستقرار في الجسيد [يلقيها(١)] الشياطين(٢).

وقالَ ابنُ عباس : « بكل بن جسدٍ نفسٌ وروحٌ ، فاللهُ يقبضُ الأنفسَ في المنام ، دونَ الأرواح (١) » .

ينظر شعره ( ضمن شعراء مقلون ) : ٣٥٢ .

قال البغدادي في الخزانة: ١٤٣/٣ ( وقد فرق قوم بينهما فقالوا: الميت بالتشديد: ماسيموت، والميدود والميدود والميدود الميدود الميد والميدود الميدود والميدود والميدود الميدود والميدود والميدود والميدود الميدود والميدود وا

اليس من مات فاستراح بميت . . إنما الميت ميت الأحياء ... )

<sup>(</sup>١) في الأصل يلقها والتصويب من الإيجاز: ١٦١ ،

<sup>(</sup>٢) أورده عنه الماوردي في تفسيره بنحوه : ٢٧١/٣ ، وكذا القرطبي في تفسيره عنه : ٢٦٠/١٥ ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور إلى ابن أبي حاتم وابن مردويه : ٣٢٩/٥ .

<sup>(</sup>٣) كذا هنا ، وفي الإيجاز : ١٦٦ (لكل) .

<sup>(3)</sup> أورده عنه الماوردي في تفسيره: ٢٠٠/٣ ، والزمخشري في الكشاف بنحوه مطولا: ٢٠٠/٣ وجعله مرجوحاً ، وابن الجوزي في زاد المسير: ١٨٦/٧ ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم عنه: ٥/٣٢٨ ، قال ابن حجر في الكافي الشاف: ١٣١/٤ ، لم أجده » .

﴿ ٱشْمَأَزَّتْ ﴾ [٤٥]

انقيضَتْ (١) .

﴿ إِنَّمَا أُوبِيتُهُمُ عَلَىٰ عِلْمٍ ﴾ [٤٩]

أيْ : على علمٍ أنَّي سأصيبُه (٢)

وقيل : بعلم علمنيه الله الله (٢) .

وقيل : على علم يرضاهُ عنِّي (١) .

﴿ أَن تَقُولَ نَفْسُ ﴾ [٥٦]

لئلاً تقول (٥).

وقيل : كراهة أنْ<sup>(١)</sup>/تقولَ<sup>(٢)</sup> .

(١) تكرر في الأصل (أن) .

(٧) معاني القرآن الزجاج : ٣٠٩/٤ ، إعراب القرآن النحاس : ١٧/٤ ، الكشاف : ٤٠٤/٣ ، إملاء مامن به الرحمن : ٤/٥٢٠ ، تفسير القرطبي : ٥/٧٠/ ، البحر عن الزمخشري : ٧/٥٣٠ .

<sup>(</sup>١) معاني القرآن للنحاس عن مجاهد : ١٨١/٦ ، تفسير البغوي عن ابن عباس ومجاهد ومقاتل : ٧٨/٦ ، زاد المسير عن ابن عباس ومجاهد : ١٨٧/٧

<sup>(</sup>٢) تفسير الماوردي عن النقاش: ٤٧١/٣ ، الكشاف: ٤٠٢/٣ ، البحر: ٤٣٣/٧ ، شفاء العليل لابن القيم: ٨٣ .

<sup>(</sup>٣) تفسير الماوردي عن الحسن: ٤٧١/٣ ، تفسير البغوي نحوه: ٧٩/١ ، تفسير القرطبي عن الحسن: ٥٢/١٠ .

 <sup>(</sup>٤) تفسير الماوردي عن ابن عيسى: ٣/١٧٦ ، وانظر تفسير الطبري: ٩/٢٤ ، شفاء العليل لابن القيم:
 ٨٣ .

<sup>(</sup>ه) معاني القرآن للفراء: ٢٢١/٢ ، إعراب القرآن للنحاس عن الكوفيين: ١٧/٤ ، تفسير الماوردي: ٢٧٢/٣ ، تفسير القرطبي عن الكوفيين: ٢٧٠/٠ .

﴿ بَحَسَرَتَى ﴾ (١) [٦٥]

الألفُ بدلُ [يا و (٢)] الإضافة ! لمدَّ الصوت بها في الاستغاثة (٢) .

﴿ فِي جَنْبِ اللهِ ﴾

دات الله (١) .

وقيل : في قرب ثوابه في الجنة (١) .

﴿ لَمِنَ السَّنْ خِرِينَ ﴾

أيْ : المستهزئينَ .

﴿ بِمَفَازَتِهِمْ ﴾ [٦٦]

بما فازُوا بِهِ مِنَ الإرادةِ (١) . ﴿وَٱلْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَ تُكُهُ ﴾ [١٧]

 <sup>(</sup>١) هذا على قراءة الجمهور ﴿ ياحسرتى ﴾ بغير ياء ، بينما قرأ أبو جعفر : ﴿ ياحسرتاي ﴾ بياء مفتوحة
 بعد الألف .

المبسيط: ٣٢٣ ، البحر: ١/٥٣٥ ، النشر: ٢/٣٦٣ ، الإتحاف: ٢٧٦ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل الياء والتصويب من الإيجاز: ١٦٦.

<sup>(</sup>٣) معاني القرآن للفراء: ٢/١/١ ، تفسير البغوي : ١/٨٢ ، زاد المسير : ١٩٢/٧ ، تفسير القرطبي : ٥١/٧٠٠ .

<sup>(</sup>٤) المجاز: ١٩٠/٢ ، غريب القرآن للسجستاني: ١٣٦ ، تفسير الماوردي عن الحسن: ٢٧٣/٣ ، تفسير الماوردي عن الحسن: ٢٧٣/٣ ، تفسير البغوي: ٨٢/٦ ، الكشأف: ٢٠٤/٣ . وهنا المؤلف نقض سابق قوله انظر مانقدم في تفسير سورة يس . ص ١١٨١ ،

<sup>(</sup>ه) تفسير الماوردي عن النقاش: ٤٧٣/٣ ، زاد المسير نحوه: ١٩٢/٧ ، تفسير القرطبي نحوه: ٢٧١/١٥ .

<sup>(</sup>٦) تفسير الماوردي : ٢/٢٧٣ .

في حكمه وتحتَ أمرِه ، يستبدُ لَهَا [بغيرِها(۱)] ، كما قالَ : ﴿ يَوْمَ تُبَدُّلُ ٱلْأَرْضُ عَيْرَالْأَرْضِ ﴾ (١)(١).

﴿ فَصَعِقَ ﴾ [١٨]

مات<sup>(۱)</sup> .

وقيلَ : غشيَ عليهِمْ(°) . ﴿ إِلَّا مَن شَآءَ اللَّهُ ۚ ﴾ [٦٨]

أي : مِنَ الملائكةِ والشهداء (١) .

﴿ زُمُلًا ﴾ [٧١]

أمماً (٢)

<sup>(</sup>١) في الأصل بغيره وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٢) سورة إبراهيم : آية : ٤٨ .

<sup>(</sup>٣) والصحيح في تفسير الآية ماورد في الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه عن ابن مسعود رضي الله عنه ، قال : (كاء حبر من الأحبار إلى رسول الله الله فقال : يامحمد إنا نجد أن الله عز وجل يجعل السموات على إصبع والأرضين على إصبع ، والشجر على إصبع ، والماء والثرى على إصبع ، وصبائر الخلق على إصبع فيقول : أنا الملك ، فضحك رسول الله الله حتى بدت نواجذه ؛ تصديقا لقول الحبر ، ثم قدراً رسول الله الله وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعاً قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون ﴾ . كتاب التفسير بباب ﴿ وما قدروا الله حق قدره ؟ ). رقم (٤٨١١) : ٨/٥٥٥ - ٥٥٠ .

<sup>(</sup>٤) غريب القرآن القتبي : ٣٨٤ ، تفسير الطبري عن السدي : ٢٠/٢٤ ، معاني القرآن الرجاج : ٢٠/٢٤ ، تفسير الماوردي عن الجمهور : ٣٤٤/٢ ، البحر : ٣٤٢/٧ .

<sup>(</sup>٥) تفسير الماوردي عن ابن عيسى: ٣/٥٧٥ ، تفسير القرطبي ورجحه: ١٨١/١٥.

 <sup>(</sup>٢) ينظر ماتقدم من الاختلاف في المستثنين عند قوله تعالى: ﴿ ويوم ينفخ في الصور ففزع من في
 السموات ومن في الأرض إلا من شاء الله وكل أتوه داخرين ﴾ [ النمل: ٨٧] ص ١٠٦٥.

<sup>(</sup>٧) تفسير الماوردي عن الكلبي: ٢/٥٥٣.

وقيلَ : أفواجاً<sup>(۱)</sup> . ﴿ وَفُتِحَتُ أَبُوبَهُمَا ﴾ [٧٣] واوُ الحالِ<sup>(۲)</sup> .

أيْ : تجدونَها عندَ المجيءِ مفتحةَ الأبوابِ ، وأمَّا النارُ فإنَّها مغلقةٌ لاتفتحُ إلَّا عندَ دخولهم فيها<sup>(٣)</sup> .

﴿ وَأَوْرَثِنَا ٱلْأَرْضَ ﴾ [٧٤]

أي : أرضَ الجنةِ ،

﴿نَتَبُوَّأُمِنَ ٱلْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَآَّهُ

أيُّ : مِنْ منازلِهِم التِي هِيَ لَهُم ؛ لأنَّهُم مصروفونَ عَنْ إرادةِ غيرِها . ﴿ حَآفِينَ ﴾ [٧٥]

محدقينَ محيطين .

## [ تهت سورة الزهر ]

<sup>(</sup>١) تفسير الماوردي عن الحسن :٢/٥٧٦ ، الكشاف : ٢١٠/٣ .

<sup>(</sup>٢) انظر ماتقدم في سورة التربة عند قوله تعالى : ﴿ إِنْ تَسْتَغَفَّر لَهُمْ سَبِعِينَ مَرَةٌ ﴾ ص ٢٠٩ - ٦١٠ .

<sup>(</sup>٣) معاني القرآن للزجاج: ٣٦٤/٤، إعراب القرآن للنحاس: ٢٣/٤، الكشاف: ٤١١/٣ ، زاد المسير : ١٩٩/٧، وإنظر مغنى اللبيب: ٣٦/٢ .

<sup>(</sup>٤) المجاز : ١٩٢/٢ ، تفسير الطبرى : ١٤/٥٤ ، تفسير الماوردي : ١٩٢/٦ ، تفسير البغوي : ١٩٢/٨ .



﴿ وَقَابِلِٱلتَّوْبِ ﴾ [٣]

يجورُ جمعُ توبةٍ .

و يجوزُ مصدراً ، مثلَ توبة [<sup>[]</sup> ﴿لَمَقْتُ اللَّهِ أَكْبَرُمِن مَقْتِكُمْ أَنفُسَكُمْ ﴾ [١٠]

فِي [الخبرِ<sup>(۲)</sup>] « إنَّ أهلَ النارِ يمقتونَ أنفسَهم ، ويقولونَ قدْ مقَتْناً أنفسَنا ، فيقالُ لهُم : لمقتُ اللهِ أكبرُ مِنْ مقتكِمُ أنفسَكُم (1) » .

وعند البصريين : هذه لام الابتداء (٥) ، وعند الكوفيين : لام اليمين ، يدخل على مثل الحكاية (٦) .

<sup>(</sup>١) وتسمى أيضا سورة غافر.

<sup>(</sup>٢) معاني القرآن للأخفش : ٦٧٤/٢ ، إعراب القرآن للنحاس : ٢٦/٤ ، تفسير الماوردي : ٢٧٨/٣ ، المحرر الوجيز : ١١٣/١٤، زاد المسير : ٢٠٧/٧ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل الخير وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٤) عزاه بنحوه في الدر المنثور إلى عبد بن حميد عن الحسن ، وإلى عبد بن حميد وابن المنذر عن مجاهد وقتادة مجاهد ، وعن زر الهمداني : ٣٤٧/٥ ، كما أخرجه بنحوه الطبري في تفسيره عن مجاهد وقتادة والسدي ، وابن زيد بإسناد صحيح إليه : ٣١/٢٤ ، وأورده بنحوه النحاس في معانيه عن الحسن ومجاهد : ٢٠٦/٦ – ٢٠٦/ ، والماوردي في تفسيره عن الحسن وقتادة : ٣٨٠/٣ ، والقرطبي في تفسيره عن الكلبي ، وعن الحسن ومجاهد : ٢٩٦/١٥ .

<sup>(</sup>ه) معاني القرآن للأخفش: ٢/٥٧٢ ، تفسير الطبري عن بعض أهل العربية من أهل البصرة: ٣١/٢٤ ، إعراب القرآن للنحاس عن الأخفش: ٢٧/٤ ، تفسير الماوردي عن البصريين: ٤٨١/٣ .

 <sup>(</sup>٦) تفسير الطبري عن بعض نحويي الكوفة ، ورجحه : ٣١/٢٤ ، تفسير الماوردي عن ثعلب :
 ٤٨١/٣ .

﴿ يُلَقِى ٱلرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ ﴾ [١٥] أيْ : الوحي (١) .

وقيل : يرسل جبريل إلى من يشاء من عباده (٢) .

﴿ لِمَنِ ٱلْمُلْكُ ٱلْيُومَ ۗ [17]

يقولُه بينَ النفختينِ (٢) .

وقيلَ: فِي القيامة ، فيجيبُه الخلائقُ طراً ﴿ لِلَّهِ ٱلْوَحِدِ ٱلْقَهَادِ ﴾(١).

﴿ يَوْمَ ٱلْآَزِفَةِ ﴾ [١٨]

يوكم القيامة (٥).

وقيل : يومَ الموتِ الَّذِي هُوَ قريبٌ (١) .

﴿ كَظِمِينَ ﴾

<sup>(</sup>۱) تفسير عبد الرزاق عن قتادة: ۱۷۹/۲ ، غريب القرآن للقتبي: ٣٨٦ ، تفسير الطبري عن قتادة: ٢/٢٤ ، تفسير البغوي: ٣٣/٢٤ ، معاني القرآن للزجاج: ٣٦٨/٤ ، تفسير البغوي: ٩١/٦ .

<sup>(</sup>٢) تفسير المارردي عن الضحاك : ٤٨٢/٣ ، زاد المسير عنه : ٣١٠/٧ ، تفسير القرطبي : ٢٩٩/١٥ ، تفسير المراجع ، ٢٩٩/١٥ ، البحر عن الضحاك : ٧/٥٥٤ .

<sup>(</sup>٣) تفسير الماوردي عن محمد بن كعب : ٤٨٣/٣ ، تفسير البغوي : ٩٢/١ ، زاد المسير وقال : قاله الاكثرون : ٢١٢/٧ .

<sup>(3)</sup> إعراب القرآن النحاس عن ابن مسعود: ٢٨/٤ - ٢٩ ، تفسير الماوردي عن ابن جريج: ٢٨٣/٣ ، المحرر الوجيز عن ابن مسعود: ١٢٤/١٤ ، الكشاف: ٢/٢٠٤ ، زاد المسير: ٢١٢/٧ . وهناك قول آخر في الآية وهو أنه يقوله يوم القيامة، فتسكت الخلائق فيجيب نفسه .

<sup>(</sup>ه) معاني القرآن الفراء: ٦/٣ ، تفسير عبد الرزاق: ١٨٠/٢ ، غريب القرآن السجستاني: ١٣٧ ، غريب القرآن القتبي : ٣٤/٢٤ - غريب القرآن القتبي : ٣٤/٢٤ ، تفسير الطبري عن مجاهد وقتادة والسدي وابن زيد : ٣٤/٢٤ - ٥٣ ، زاد المسير وقال : وهو قول الجمهور : ٢١٢/٧ .

<sup>(</sup>٦) تفسير الماوردي عن قطرب : ٤٨٣/٣ ، زاد المسير عنه : ٢١٢/٧ ، تفسير الرازي عن أبي مسلم : ٢١٢/٠ ، تفسير الرازي عن أبي مسلم : ٢٥٦/٠٠ .

ساكتينَ مغتمينَ<sup>(١)</sup> .

وقيلَ : ممسكينَ لحناجرِهم ، مِنْ كظم القربة (٢) .

﴿ خَآيِنَهُ ٱلْأَعْيُنِ ﴾ [١٩]

قيلَ : هي مسارقة النظر<sup>(٢)</sup>

وقيلَ : إنَّها النظرُ إلى ما نُهِيَ عنْهُ (الله عنهُ الأعينَ التقدير / : يعلمُ الأعينَ الفائنةَ (٥) .

# ﴿ يُعْرَضُونَ ﴾ [٤٦]

[تجلدُ<sup>(۱)</sup>] جلودُهم فِي النَّارِ غدوّاً وعشيةً ، ولا غدوةَ ولا عشيةَ هناكَ ، ولكنَّه بمقاديرِ الساعاتِ الدنيا<sup>(٧)</sup>

﴿ وَلِنَبْلُغُوا أَجَلًا مُّسَمَّى ﴾ [٦٧]

أيْ : ليبلغُ كلُّ منْكُم أجله ، مَنْ طالَ عمرُه ومَنْ قصر .

<sup>(</sup>۱) تفسير الماوردي عن الكلبي : مغمومون ، وعن قطرب : ساكتون : ٤٨٣/٣ - ٤٨٤ ، وانظر اللسان (كظم ) : ٤٨٤ - ٤٨٤

<sup>(</sup>۲) تفسیر الماوردي : ۲/۲۸۳ – ۱۸۶ . .

<sup>(</sup>٣) تفسير الماوردي عن ابن عباس : ٤٨٤/٣ ، تفسير البغوي : ٩٢/١ ، الكِشاف : ٤٢١/٣ ، تفسير الرازي : ٩٢/٢٠ .

<sup>(</sup>٤) تفسير الماوردي عن مجاهد : ٤٨٤/٣ ، تفسير البغوي عنه : ٩٢/١ ، زاد المسير عنه : ٢١٣/٧ . ٢١٣/٧ .

<sup>(</sup>٥) تفسير القرطبي عن المؤرج: ٣٠٣/١٥.

<sup>(</sup>٦) في الأصل يجدد والتصويب من الإيجاز : ١٦٨ .

<sup>(</sup>٧) كذا هذا ، وفي الإيجاز : ١٦٨ ( بهذه المقادير من ساعات الدنيا ) .

وقد أخرج الطبري في تفسيره: ٤٦/٢٤ عن السدي قال « بلغني أن أرواح قوم فرعون في أجواف طير سود تعرض على النار غدوا وعشيا حتى تقوم الساعة ». واختلف في وقت العرض فقيل : عدة الدنيا وقيل : يوم القيامة . ينظر تفسير الماوردى : ٤٩٠/٣ – ٤٩١ .

﴿ بَلَلَمْ نَكُن نَدْعُواْمِن قَبْلُ شَيْئًا ﴾ [٧٤] هٰذا كقولكِ ما أَنْتَ فِي شيءٍ (١) .

[ تهت سورة الهؤهن ]

<sup>(</sup>١) ينظر تفسير الطبري : ٢٤/٥٥ ، تفسير البغوي : ١٠٢/٦ -- ١٠٣ ، زاد المسير : ٢٣٧/٧ .



### ﴿ لَا يَسْمَعُونَ ﴾ [٤]

لا يقبلونَ (٢) . قالَ المخزومي :

١٠٦٦ - وَخِلِّ كنتُ عِينَ النُّصْحِ [مِنْهُ (٢)]

وَمُسْتَمِعاً لِلَا يَهْوَى سَمِيعا

١٠٦٧ - أَطَافَ بِغَيَّةٍ فَنَهَيْتُ عَنْها

وقلت لَهُ أرى أَمْرا شَينيعاً (1)

فجمع بينَ المستمع والسميع ، فكانَ أحدُهما غيرَ صاحبِه .

﴿ خَلَقَ ٱلْأَرْضَ فِي يَوْمَيْنِ ﴾ [٩]

ثُمَّ قَالَ : ﴿ فِي ٓ أَرْبِعَةِ ﴾ أيْ : الإكمالُ والإتمامُ في أربعة (٥) .

<sup>(</sup>١) وتسمى سورة فصلت أيضا .

<sup>(</sup>٢) قال في اللسان (سمع) : ١٦٢/٨ ( أراد ... القبول والعمل بما يسمع ، لأنه إذا لم يقبل ولم يعمل فهو بمنزلة من لم يسمع).

وانظر : مفردات الراغب : ٢٤٨ ، بصائر ذوى التمييز : ٢٥٧/٣ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل عنه والتصويب من الديوان وبقية المراجع .

<sup>(</sup>٤) الديوان : ٩٩٥ - ٤٩٦ ، الحيوان : ٦١/٣ ، طبقات الشعراء : ٢٧٧ ، وعجز الأول في ثلاثتها ( إذانظرت ومستمعا سميعاً) .

الصداقة والصديق : 781 - 787 ( إذا نظروا ومستمعا سميعاً ) ، شعر  $d_{ij}$  ، وأخبارها : 77./7 .

أطاف بغية : مال ودار حول الضلال والانحراف ، فزجرته ونهيته ، وقلت له : إن ذلك أمر فظيع . وبعدهما يقول :

﴿ مَمْنُونِ ﴾ [٨]

منقوص<sup>(۱)</sup> .

﴿ أَقُواتَهَا ﴾ [١٠]

نباتها وأشجارها حتَّى أنهارها وثمارها (٢).

أردت رشاده جهدى فلما

وقيلَ : جعلَ فِي كلِّ أُرضِ ما ليسَ (٢) فِي الأَخْرَى (٤) .

﴿ قَالَــاً أَنْيِنا طَآبِعِينَ ﴾ [١١]

أَيْ : لَمْ [يمتنعُ (٥)]عليهِ [كونهُما (٥)] ، وكانتًا [كُما (١)] أراد (١) .

أبى وعصى ركبناها جميعا

ویروی ( أبیناه ) .

(ه) ينظر تفسير الطبري : ٢٣/٢٤ ، معاني القرآن النحاس : ٢٤٧/١ ، تفسير الماوردي : ٤٩٧/٣

(۱) تفسير الطبري : ۲۱/۲۶ ، مفردات الراغب : ۴۹۵ ، تفسير البغوي : ۲/۱۰۱ ، اللسان (منن) : ۲/۷۱۳ .

(٢) تفسير عبد الرزاق : ١٨٤/٢ ، تفسير الطبري عن قتادة : ٦٢/٢٤ ، تفسير الماوردي عنه : ٣٤/٧٣ ، المحرر الوجيز عنه : ١٦٦/١٤ ، زاد المسير عن ابن عباس : ٢٤٤/٧ ، البحر عن قتادة : ٢٠٥/٧ .

(٣) في الأصل وما ليس والصواب حدّف الواو .

(٤) ينظر نحوه في معاني القرآن للفراء: ١٢/٢ ، تفسير الطبري: ١٢/٢٤ ، تفسير الماوردي عن عكرمة: ٤٩٧/٣ .

(٥) في الأصل لمتنع ، تكونهما والتصويب من الإيجاز : ١٦٨ .

(٦) في الأصل لما والتصويب من الإيجاز : ١٦٨ ،

(٧) الكشاف : ٣/٥٤٥، تفسير الرازي : ١٠٩/٢٧، البحر عن الزمخشري : ٤٨٦/٧، التسهيل :
 ١٢/٤ ، وضعفه القتبي في تأويل المشكل ورجح حمل القول على النطق حقيقة : ١٠٦ – ١١٤.

أَوْ لُوْ كَانَ إِجَابِتُهُمَا بَكَلَامٍ لَكَانَ بِهِذَا القَولِ : ﴿ أَنَيْنَا طَآبِعِينَ ﴾ (١) . وقدْ مضكى شواهدُه ونظائرُه (٢) .

﴿ فَقَضَلْهُنَّ ﴾ [١٢]

أحكمَ خلقَهُنَّ . قالَ الهذليُّ :

١٠٦٨ - وكِلَاهُما فِسِي كُفِّهِ يَزَنيَّةٌ

فِيهَا سِنَانٌ كَالْمَنَارَةِ أَصْلَعُ

١٠٦٩ - وَعَلَيْهِمَا مَا ذِيَّتَانِ قَضَاهُمَا

دَاوُدُ أَوْ صَنَعُ السَّوَابِعِ تَبَعُ(!)

﴿ أَنيُّنَاطَآبِعِينَ ﴾

<sup>(</sup>۱) قاله أبوعبيدة في المجاز : ۱۹٦/۲ ، وضعفه القتبي في تأويل المشكل : ١٠٦ - ١٠٨ - ١١٢ - ١١٢ .

<sup>(</sup>٢) ونظيره قوله تعالى : ﴿ وإَن منها لما يهبط من خشية الله ﴾ [ البقرة : ٧٤] ، وانظر ماتقدم ص ١٠١. ونقير مقال المنافئ الله على الحقيقة ، قال ( وليس بمستبعد أن يخلق النطق فيهما كما يخلقه في جهنم ) ، كما جاء في قوله تعالى : ﴿ يوم نقول لجهنم هل امتلات وتقول هل من مزيد ﴾ [ ق : ٣٠] : ٢٤/٢٤ .

<sup>(</sup>٣) هوأبو ذؤيب الهذلي .

 <sup>(</sup>٤) الديوان : ١/١ ، شرح أشعار الهذليين : ١٨/١ – ٣٩ ، المفضليات : ٤٢٨ (مسروباتان) جمهرة أشعار العرب : ١٠٩/٢ (وتشاجرا بيلمع) ، والأول في المعاني الكبير : ١٠٩/٢ (وتشاجرا بمذلقين) وتقدم الثاني : ص٤٦٧برةم (٣٧٣) وفيه :

مسرودتان بدل ماذیتان .

واليزنية : الأسنة منسوبة إلى ذي يزن ، والصنع : الصائق بالعمل ، وأصلع : له بريق قد الكشف من الصدأ والوسخ .

والشاهد قوله (قضاهما) أي: أحكم صنعهما وأتقنه.

جُمِعَتَ جمعَ العقلاءِ ؛ لأنها اخبرَتْ عَنْها وعمَّنْ يكونُ فيها مِنَ العبادِ المؤمنينَ (١) .

﴿ دِيعًاصَرْصَرًا (١٦) ﴾ [١٦]

باردةً (٢) ، وكانت الدبور (١) .

﴿ نَجِسَاتٍ (٥) ﴾

بكسرِ الحاءِ ، صفةٌ مثلُ حذرٍ وفزعٍ (١) وأبُو عمروٍ يعترضُ عليهِ مِنْ جهتين إ

- إحداهُما : بأنَّه لمْ يسمعْ نَحِسَ يَنْحَسُ ، حتَّى تبنَّى منه الصفةُ .

- والثانِي: أنَّه لايضاف إلى الصفة ، وقد قبل : ﴿ يُوْمِنْكُسِ ( ) ﴾ .

فالأولى أنْ يكونَ مصدراً ، ثمَّ يجمعُ على « نَحْسَاتٍ » ساكنةِ /الحاءِ (١)،

المختلافِ أنواعِ النحسِ ومرَّاتِهِ ، كما يقالُ : ضَرْبَاتُ وَقَعْدَاتُ (١) .

<sup>(</sup>١) تفسير البغوي : ١٠٦/٦، زاد المسير : ٧/٥٢٥، تفسير القرطبي : ٥٠/١٤٤٠.

 <sup>(</sup>٢) من قبوله تعالى : ﴿ فأرسلنا عليهم ريحاً صرصراً في أيام نحسات لنذيقهم عذاب الخزي في
 الحياة الدنيا ولعذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون ﴾ .

<sup>(</sup>٣) تفسير عبد الرزاق عن قتادة : ١٨٤/٢ ، تفسير الطبري : ٢٦/٢٤ ، تفسير البغوي : ١٠٨/٦ .

<sup>(</sup>٤) وقد جاء في الحديث الذي أخرجه البخاري كتاب الاستسقاء باب قول النبي ﷺ ( نصرت بالصبا ) رقم ( ١٩٧/٠ : ١٩٧/٠ ، ومسلم ، كتاب الاستسقاء ، باب ريح الصبا والدبور : ١٩٧/٠ عن ابن عباس رضى الله عنهما عن النبي ﷺ أنه قال : « نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور » .

 <sup>(</sup>٥) هذه قراءة أبى جعفر وابن عامر وعاصم وحمزة والكسائي وخلف .

<sup>()</sup> هذه درد بي بـ وق المرد ٢٠ ، النشر : ٢/٣٦٦ ، الإتحاف : ٣٨١ . المبسوط : ٣٣٠ ، البحر ٤٩٠/٧ ، النشر : ٢/٣٦٦ ، الإتحاف : ٣٨١ .

<sup>(</sup>٦) ينظر الحجة لابن خالويه : ٣١٦، حجة القراءات : ٦٣٥، الكشاف : ٤٤٩/٣ ، البحر : ٤٩٠/٧ - ٤٤٩ ، البحر : ٤٩٠/٧ . - ٤٩١ ، الإتحاف : ٣٨٠ - ٣٨١ .

<sup>(</sup>٧) سورة القمر : أية : ١٩ ،

<sup>(</sup>٨) وهي قراءة أبي عمرو ونافع وابن كثير ويعقوب

المبسوط : ٣٣٠، البحر : ٢/٩٠٠ - ٤٩١، النشر : ٢/٦٦٢.

 <sup>(</sup>٩) حكاه عنه القرطبي في تفسيره مختصراً : ٥١/٨٤٨ ، وانظر إعراب القرآن للنحاس : ٤/٤٥ ،
 الكشف : ٢٤٧/٢ .

وذهبَ ابنُ بحرٍ: أنَّ نحساتٍ هي البارداتُ() ، والنحس: البرد، كأنَّه يتحاشَى ما يقولُه أصحابُ التنجيمِ مِنْ سعادةِ الأيامِ ونحوسِها() . ﴿ صَلِعِقَةُ () ﴾ [١٧] مسحةُ جبريل () .

﴿ حَقَّىٰ إِذَا مَاجَآ مُوهَا ﴾ [٢٠]

<sup>(</sup>١) حكاه الماوردي عن النقاش: ٤٩٩/٣ ، تفسير القرطبي عنه: ٣٤٨/١٥ ، البحر عن الضحاك: ٤٩١/٧ ، التفسير القيم: ٤٢٩ ، التسهيل ورجح أن النحس الذي هو ضد السعد: ١٢/٤ .

<sup>(</sup>٢) ينظر المنتخب النفيس من علم نبي الله إدريس : ١٤١ – ١٤٢ قال الرازي في تفسيره : ١١٤/٢٧ : (استدل الاحكاميون من المنجمين بهذه الآية على أن بعض الآيام قد يكون نحساً ، وبعضها قد يكون سعداً ، وقالوا : هذه الآية صريحة في هذا المعنى ، أجاب المتكلمون بأن قالوا : (أيام نحسات ) أي نوات غبار وتراب ثائر لا يكاد يبصر فيه ويتصرف ، وأيضا قالوا : معنى كون هذه الآيام نحسات أن الله أهلكهم فيها ) . وقال ابن القيم في التفسير القيم : ٢٠٠ في هذه الآية وفي قوله تعالى : ﴿ في يوم نحس مستمر ﴾ [القمر : ١٩] قال : (ومن ظن ..... أنه كان في يوم أربعاء آخر شهر ، وأن هذا اليوم نحس أبداً فقد غلط وأخطأ فهم القرآن ، فإن اليوم المذكور بحسب ما يقع فيه ، فكم لله من نعمة على أوليائه في هذا اليوم ، وكم له فيه من بلايا ونقم على أعدائه ، كما يقع ذلك في غيره من الآيام ، فسعود الآيام ونحوسها : إنما هو لسعود الأعمال ، وموافقتها لمرضاة الرب ، ونحوس الأعمال : إنما هو بمخالفتها لما جاءت به الرسل .

واليوم الواحد يكون يوم سعد لطائفة ، ونحس لطائفة ، كما كان يوم بدر يوم سعد المؤمنين ، ويوم نحس على الكافرين ).أ هـ .

وانظر مقتاح دار السعادة : ١٩٤/٢ .

<sup>(</sup>٢) من قوله تعالى : ﴿ وَأَمَا ثُمُودِ فَهِدِينَاهُم فَاسْتَحَبُوا العَمَى عَلَى الهَدَى فَأَخَذَتُهُم صَاعَقَة العَذَابِ الهُونَ بِمَا كَانُوا يُكْسِبُونَ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) تفسير الماوردي: ۲۱۹/۲، تفسير القرطبي: ٦١/٩.

قالَ المغربيُّ : « مَا » إذا جاءَتْ بعدَ « إذا » أفاد معنى « قَدْ » في تحقيق وقوع الفعلِ الماضي (٢) .

﴿ يُوزَعُونَ ﴾ [١٩]

يدفعونَ (٢) .

وقيل : يحبس أولهم على آخرِهم (١) .

﴿ وَقَالُوالِجُلُودِهِمْ ﴾ [٢٦]

كناية عن الفروج (١) .

﴿ وَقَاصُ نَاهُمُ مِنْ الفروج (١) .

<sup>(</sup>۱) لعله هو محمد بن أبي القوج أبو عبد الله المالكي المعروف بالزكي المغربي (۰۰۰ – ۵۰۱۰ من أهل صقلية ، كان عارفاً بالنحو واللغة ، ورد العراق وخرج إلى خراسات فجال فيها ثم خرج إلى غزنة وبلاد الهند ، ومات بأصبهان ، وجرت بينه وبين جماعة من الأثمة مخاصمات آلت أن طعن فيهم

ترجمته في : المنتظم لابن الجوذي : ١٩٠/٩ .

أو هو: علي بن أبي القاسم محمد التعيمي ، أبو الحسن المغربي القسنطيني ، (٠٠٠ - ١٩٥هـ) ، المتكلم الأشعري ، قدم دمشق وسمع الحديث وسافر إلى العراق ثم رجع إلى دمشق من تصانيفه: تنزيه الإله ، وكشف فضائح المشبهة والحشوية .

ترجمته في: هدية العارفين: ١/٥١٥ ، إيضاح المكنون: ٢٢٨/١ .

 <sup>(</sup>٢) حكاه أبو حيان في البحرعن الزمخشري: ٤٩٢/٧ ثم قال : (ولا أدرى أن معنى زيادة «ما » بعد
 « إذا » لتوكيد فيها ) . وانظر هذا القول في الجني الداني : ٣٣٢ – ٣٣٣ ، مغني اللبيب : ٤١٣ .

<sup>(</sup>٣) المجاز : ١٩٧/٢ ، إعراب القرآن للنحاس عن الضحاك :١٠٢٥ ، تفسير الماوردي عن ابن عباس : ٣/١٠٥ ، تفسير البغوي : ١٠٩/١ ،

<sup>(</sup>٤) معاني القرآن للفراء: ٢٥/٢، غريب القرآن لليزيدي: ٣٢٩، إعراب القرآن للنحاس عن مجاهد وأبي رزين: ١٩/٤، معاني القرآن للزجاج: ٣٨٣/٤، تفسير الماوردي عن مجاهد: ٣٨٠٠٠.

<sup>(</sup>ه) معاني القرآن للفراء : ١٦/٣ ، غريب القرآن للقتبي : ٣٨٩ ، تفسير الطبري : ٦٨/٢٤ ، تفسير المايردي : ٣٨٠ ، ٠٠٠/٣

<sup>(</sup>٦) من قوله تعالى : ﴿ وقيضنا لهم قرناء فزينوا لهم ما بين أيديهم ﴾ .

خليناً بينهم وبينهم (١) .

﴿ مَّابَيْنَ أَيْدِيهِمْ ﴾

زينوًا لهُم الدنيا ، وهونُوا عليهِم المعاصِي .

﴿ وَمَاخَلُفَهُمْ ﴾

أنسوهُم [أمرَ (٢)] الآخرة ، وأذهلُوهُمْ عَنْها (٢) .

﴿ [وَ(١)] ٱلْغَوَّافِيهِ ﴾ [٢٦]

لَّغَا يِلغُوا وِيلغَى لَغاً وَلِغُوا : إِذَا خَلَطَ الكلامَ وأكثرَ [فيهِ ما $^{(0)}$ ] لَا يِفْهُمُ ولاً يِفْدُ $^{(1)}$ .

وقيلَ :إنَّ لَغَا بِمعنَى تكلَّم فقطْ ، سواءٌ كانَ تخليطاً أوبياناً وتفصيلاً ، ومنه اللغة : فعلة مِنْ لغوتُ ، مثلُ:كرةٍ وثُبَةٍ (١٩٥٠) ، لأنَّ الثبة كانها مقلوبُ ثابَ يثُوبُ ، فيكونُ المعني : تكلمُوا فيه بالردِّ والاعتراض (١) .

<sup>(</sup>١) تفسير الماوردي عن ابن عيسى : ١٠١/٥ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل من والتصويب من الإيجاز: ١٦٩.

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري : ٧١/٢٤ ، تفسير الماوردي عن السدي ومجاهد : ١٠١/٣ ، زاد المسير : ٢٥٢/٧

<sup>(</sup>٤) زيادة من القرآن .

<sup>(</sup>٥) في الأصل فيهما ، وهو تصحيف .

 <sup>(</sup>٦) العين : ٤/٤٤ ، وقاله الفراء في معانيه : ١٧/٣ ، وحكاه المغربي عن الخليل في أدب الخواص
 : ١٢٠ ، وانظر تفسير الطبري : ٢١/٢٤ – ٧٢ ، إعراب القرآن النحاس : ٩/٤ ، تفسير
 الماوردي : ٢/٣٠ .

 <sup>(</sup>٧) الثبة : ما اجتمع إليه الماء في الوادي أو في الغائط ، وإنما سميت ثبة ، لأن الماء يثوب إليها .
 والثبة : الجماعة من الناس . انظر اللسان : (ثوب) : ٢٤٤/١ .

<sup>(</sup>٨) ينظر أدب الخواص : ١٢١ ، تهذيب اللغة : ١٩٨/٨ ، اللسان (لغا) : ٥٠/ ٢٥٠ . ٢٥١ . ٢٥٠

<sup>(</sup>٩) ينظر نحوه في تفسير الماوردي عن قتادة : ١٧٩/١٤ ، المحرر الوجيز عن أبي العالية : ١٧٩/١٤ ، تفسير القرطبي : ٣٥٦/١٥ .

و ﴿ لَاتَسْمَعُوا (١) ﴾ [٢٦]

لا تقبلُوا .

﴿ أَرِنَا ٱلَّذَيْنِ أَضَلَّانَا ﴾ [٢٩]

إبليسُ وقابيلُ فهما اللذانِ سنًّا الفساد وبدا بِه (٢) .

﴿ ثُمَّ أَسْتَقَدَمُوا ﴾ [٣٠]

جَمعَتْ جميعَ الخيراتِ ، وانتظمَتْ كلَّ الطاعاتِ ، معَ فرطِ إيجازِها<sup>(٢)</sup> . ﴿ أَلَّا تَحَافُوا ﴾

أَيْ : مَا أَمَامَكُم . ﴿ وَلَاتَحُـٰزَنُوا ﴾

على ما خلفتُم منَ الأسبابِ

<sup>(</sup>١) من قوله تعالى : ﴿ وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القرآن والغوفيه لعلكم تغلبون ﴾ .

<sup>(</sup>٢) تفسير عبد الرزاق عن قتادة : ١٨٦/٢ ، تفسير الطبري عن علي وقتادة : ٧٢/٢٧ ، معاني القرآن للنحاس عن ابن مسعود وابن عباس : ٢٦٥/١ ، وأخرجه الحاكم في المستدرك ، كتاب التفسير عن علي ، وقال : صحيح الإسناد ووافقه الذهبي : ٢٩٤٨ ، وذكره البغوي في تفسيره : ٢٠/١ ، التعريف و الإعلام : ١٥٠ ، مفحات الاقران : ٩٥ عن علي ، قال ابن عطية في المحرر الوجيز : ١٨٠/١٨ ( وتأمل هل يصح هذا عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه ، لأن ولد أدم مؤمن عاص ، وهؤلاء إنما طلبوا المضلين بالكفر المؤدي إلى الخلود ، وإنما القوي أنهم طلبوا النوعين ، وقد أصلح بعضهم هذا القول بأن قال : يطلب ولد أدم كل عاص دخل النار من أهل الكبائر ، ويطلب إبليس كل كافر . ولفظ الآية يزحم هذا التأويل ، لأنه يقتضي أن الكفرة إنما طلبوا الذين أضلا) ، ورجح أن المراد بقوله ( الذين ) : الجنس أي : أرنا كل مغو ومضل من الجن والإنس ، وهذا الذي اختاره أبوحيان في البحر : ٢٥/٩٥٥ .

<sup>(</sup>٣) قال الماوردي في تفسيره: ٥٠٣/٣ (ويحتمل: ... أن الاستقامة أن يجمع بين فعل الطاعات واجتناب المعاصي ؛ لأن التكليف يشتمل على أمر بطاعة تبعث على الرغبة ، ونهي عن معصية يدعو إلى الرهبة )

﴿ لَهُمُ ٱلْبُشْرَىٰ (¹) ﴾

كُيَبشَّرونَ فِي ثلاثةِ مواضع ، عند الموتِ وفي القبر ويومَ البعث (٢) .

وَ ﴿ أَذْفَعْ بِأُلِّتِي هِيَ أَحْسَنُ ﴾ [٣٤]

التبسم عند اللقاء ، والابتداء بالسلام (١) .

﴿ وَمَا يُلَقَّ مُهَا إِلَّا أَلَّذِينَ صَبُرُوا ﴾ [٣٥]

أيْ : دفعُ السيئةِ بالحسنةِ .

﴿ ذُوحَظٍّ عَظِيمٍ ﴾

أي : في الدينِ والعقلِ .

﴿ٱلَّذِي خَلَقَهُنَّ ﴾ [٢٧]

غلبَ تأنيثُ اسمِ الشمسِ تذكير/غيرِها ؛ لأنَّها أعظمُ (١) .

﴿ خَاشِعَةً ﴾ [٣٩]

غبراء متهشمةً (٥) .

﴿ مَّايُقَالُ لَكَ إِلَّا مَاقَدْ قِيلَ لِلرُّسُلِ مِن قَبْلِكَ ﴾ [23]

<sup>(</sup>١) كذاً في الأصل والصواب ﴿ وأبشروا بالجنة ﴾ ، ولعله اختلطت على المؤلف هذه الآية بقوله تعالى : ﴿ لهم البشرى في الحيوة الدنيا وفي الآخرة ﴾ [ يونس : ٦٤ ] .

<sup>(</sup>۲) تاسير الماوردي : ۳/۳.ه .

<sup>(</sup>۲) ينظر تفسير عبدالرزاق عن مجاهد : ۱۸۷/۲ ، تفسير الطبري عن مجاهد : ٧٦/٢٤ ، زاد المسير ٢٥٨/٧ .

<sup>(</sup>٤) قال القرطبي في تفسيره : ٣٦٤/١٥ ( و إنما أنث على جمع التكثير ، ولم يجر على طريق التغليب المذكر والمؤنث لأنه فيما لا يعقل ) . وانظر تفسير البغري : ١١٢/٦٠ .

<sup>(</sup>ه) تفسير عبدالرزاق عن قتادة : ۱۸۸/۲ ، تفسير الطبري : ۷۷/۲٤ ، معاني الآران النصاس : ۲۷۲/۲

قيلَ لَهُمْ وَلَكَ : ﴿ إِنَّ رَبِّكَ لَذُو مَغْفِرَةِ ﴾ [٤٣] ﴿ ءَا عُجَمِيُّ (١) ﴾ [٤٤] أيْ : لوْ جعلْنا هذا القرآنَ أعجمياً لقالُوا - على وجه الإنكارِ - : أكتابٌ أعجميٌّ وقومٌ عربٌ(١)

﴿ يُنَادَوْنَ مِن مَّكَانِ بَعِيدٍ ﴾

لقلةِ أفهامِهم (٢) ، أو لبعدِ إجابتهم (١) .

﴿ مِّن يِّحِيصٍ ﴾ [٤٨]

رمن محيد ،

﴿ ءَاذَنَّكَ <sup>(٠)</sup> ﴿ الْآلِ

أعلمناك (١)

﴿ إِلَيْهِ يُرَدُّعِلْمُ ٱلسَّاعَةِ ﴾

كُلُّ مَنْ سِئِلَ عِنْهَا قَالَ : اللهُ أَعَلَمُ .

﴿ [فَ ١٩] ذُودُكَآ إِعَرِيضٍ ﴾ [٥١]

<sup>(</sup>١) من قوله تعالى : ﴿ والوجعلناه قرمانا أعجمياً لقالوا لولا فصلت مايته مأعجمي وعربي .... ﴾ .

<sup>(</sup>٢) ينظر تفسير عبدالرزاق عن قتادة : ١٨٩/٢ ، تفسير الطبري عن السدي : ٨٠/٢٤ ، معاني القرآن للنحاس : ٢٩٩/٢ ، تفسير الماوردي عن السدي : ٥٠٨/٣ .

<sup>(</sup>٣) غريب القرآن القتبي : ٣٩٠ ، معاني القرآن النحاس : ١٩٤/١٨ ، المحرر الوجيز : ١٩٤/١٤ .

<sup>(</sup>٤) تفسير الماوردي : ٣/٨٠٥ ، وانظر تفسير البغوي : ١/٤/٦ ، تفسير القرطبي : ١٥/ ٣٧٠ .

<sup>(</sup>٥) من قوله تعالى : ﴿ ... ويوم يناديهم أين شركاسي قالوا ءاذنك ما منا من شمهيد ﴾ .

<sup>(</sup>٦) غريب القرآن السجستاني: ١٣٨، غريب القرآن للقتبي: ٣٩٠، تفسير الطبري: ٢/٢٥، معانى القرآن للنحاس: ٢٨٢/٦،

<sup>(</sup>٧) زيادة من القرآن .

كلُّ عرضٍ لهُ طولُ ، فقد تضمَنَّ المعنيينِ (١) ، ولاتَّه على مجانسةِ صدرِ الآية ﴿ أَعْرَضَ وَنَا بِجَانِيهِ ﴾ . ومثله : ﴿ فَأَقِرْ وَجَهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ (١) ﴾ ، وقولُه : ﴿ فَأَسَمَ عَلَى يُوسُفَ (١) ﴾ ، ﴿ وَجَنَى الْجَنَّذِينِ (١) ﴾ ، ﴿ وَأَسْلَمَتُ مَعَ شَلَيْمَ مَنَ (١) ﴾ ، و ﴿ وَلَيْرِيكُم كَيْفَ يُورِي ﴾ (١) ، و ﴿ وَجَنَى الْجَنَّذِينِ اللَّهِ لِعَمَلِكُم مِنَّ الْقَالِينَ (١) ﴾ ، و ﴿ لِيُرِيكُم كَيْفَ يُورِي ﴾ (١) ، و ﴿ إِن يُرِدَكَ بِعَيْرِ فَلاَ رَادَ لِفَضَلِهُ وَ (١) ﴾ . و ﴿ وَفِي آفْسِمِ مُ ﴾ [٥٣] ﴿ وَفِي آفْسِمِ مُ ﴾ [٥٣] بالأمراض والأسقام (١٠) .

﴿ فِيٱلْآفَاقِ ﴾ بالصواعق<sup>(۱۱)</sup>

<sup>(</sup>١) ينظر معاني القرآن النحاس: ٦/٥٨٦، تفسير الماوردي: ٥٠٩/٢، ، المحرر الوجيز: ١٩٩/١٤.

<sup>(</sup>٢) سورة الروم : أية : ٤٣٪.

<sup>(</sup>٣) سورة يوسف : أية : ٨٤ .

<sup>(</sup>٤) سورة الرحمن : أية : ٤٥ .

<sup>(</sup>٥) سورة النمل : أية : ٤٤ .

<sup>(</sup>٦) سنورة المائدة : أية : ٣١ .

<sup>(</sup>٧) سورة الشعراء : أية : ١٦٨ .

٨٩ سورة الواقعة : آية : ٨٩ .

٩) سورة يونس : أية : ١٠٧ .

<sup>(</sup>١٠) تفسير الماوردي : ١٠/٥٢ه عن ابن جريج ، تفسير البغوي : ١٦/٥١٦ ، زاد المسير عن ابن جريج : ٢٦٧/٧ .

<sup>(</sup>١١) قال القرطبي في تفسيره: ٣٧٤/١٥ ( يعني أقطار السموات والأرض من الشمس والقمر والنجوم والليل والنهار والرياح والأمطار والرعد والبرق والصواعق والنبات والأشجار والجبال والبحار وغيرها).

وقيل : بظهور ما لا يعهد في السماء مِنَ الكواكبِ ذواتِ الأذنابِ والذوائبِ وغيرِها (١) .

[ تهت سورة فطلت ]

 <sup>(</sup>١) ينظر تفسير الرازي: ١٤٠/٢٧. ونوات الانناب كما جاء في ذيل القانون السعودي: xlui
 و ذوات الانناب التي يقال لهاءترى حول الشمس المنكسفة، وقد اتضح من العلم الطبيعي أنها
 دخانيات ترتقي إلى حيث تلتهب في الهواء الحار المجاور للشمس ».



﴿ يَتَفَطَّرُنَ ﴾ [٥]

أيْ: تكادُ القيامةُ [ تقومُ (٢)] والعذابُ يعجلُ لهُمْ (٢) .

﴿ [وُ اللَّهُ عَفِرُونَ لِمَن فِي ٱلْأَرْضِ ﴾ [٥]

أيْ : ليدفع عذاب الاستئصالِ عنهم كيلاً يهلك المؤمنون مع الكافرين .

﴿لَيْسَكُمِثْلِهِ عِشْمَى مِنْ [11]

قالَ المغربيُّ: والمرادُ بِهِ أَنَّهُ لاَ مثلَ لهُ ، ولاَ ما يقاربُه فِي المائلةِ . وهذا مفهومٌ في قولِ الناسِ ، يقولونَ : هوَ كزيدٍ ، إذا أرادُوا التشبية المقاربَ ، وإذا أرادُوا أبعدَ منْهُ قالُوا : هوَ كأنَّه زيدٌ (٥) . كما قالَ الهذليُّ (١) :

١٠٧٠ - فَوَ اللهِ لاَ أَلْقَى ابْنَ عَمِّ كأَنَّهُ نُشَيْبَةُ ما دَامَ الحَمَامُ آيِنُو ُ (١) (^)

<sup>(</sup>١) وتسمى سورة الشورى أيضا .

<sup>(</sup>Y) في الأصل تقام والتصويب من الإيجاز: ١٧٠.

<sup>(</sup>٣) كذا هنا وفي الإيجاز : ١٧٠ ( والعذاب يحضر ) .

وينظر هذا القول في : البحر : ٢١٩/٦ .

<sup>(</sup>٤) زيادة من القرآن .

<sup>(</sup>ه) ينظر المحرر البجيز : ٢٠٧/١٤ ، تفسير الرازي : ١٥٣/٢٧ - ١٥٤ ، البحر : ١٠٠/٥ ، روح المعاني : ١٨/٢٥

<sup>(</sup>٦) هو أبو ذؤيب الهذلي .

 <sup>(</sup>٧) في الأصل تنوح والتصويب من الديوان

<sup>(</sup>A) الديوان : ١١٤/١ ( لا أرزأ ) ، شرح أشعار الهذليين : ١٤٨/١ ، اللسان ( نوح ) : ٦٢٧/٢ ، الخزانة : ٢٠/٢ ، نوح الحمام : ما يبديه من سجعه على شكل النوح .

أَيْ :[لاً(١)]القَى أَخاً يشبهُهُ ، ولاَ شبهاً بعيداً .

وقيلَ : إِنَّ « مِثْلاً » بمعنى « مَثَل ٍ » كِشِبْهِ وشَبَه مِ

والَّلْلُ : الوَصنْفُ ، كقولِهِ : ﴿ مَثَلُلُّمُنَّةِ ﴿ الْأَنْ َ الْوَصنَفُهَ ﴿ . فَيكُونُ مَعْنَى الآيةِ : ليسَ كوصنِفه شيءٌ ، أيْ : ليسَ وصفَه شيءٌ (٢)

وذكرَ القاضِي كثيرٌ<sup>(1)</sup> - رحمَه اللهُ - أنَّ الكافَ أبلغُ فِي نفِي التشبيهِ ، وتقديرُه: أنَّه لوْ قدرَ لهُ [مثلُ<sup>(0)</sup>] في الوهم ، لمْ يكُنْ لذلكَ المثلِ شبيهٌ ، فكيفَ يكونُ لمنْ لا مثلَ لهُ شبيهٌ وشريكُ<sup>(1)</sup>.

وهٰذِه المعانِي أحسنُ مِنْ أَنْ يطلقَ القولُ بزيادةِ الكافِ<sup>(٢)</sup> ، وإنْ جاءَ ذلكَ في الشعرِ ، قالَ رؤبةُ :

<sup>(</sup>١) أتت الا، بعد ( ولا شبهاً ) .

<sup>(</sup>٢) سورة محمد : أية : ١٥ .

<sup>(</sup>٣) ينظر البحر : ٧ /١٠ ه ،

<sup>(</sup>٤) لعله هو كثير بن سهل ، أبو الفتح ، البتي ( ٠٠٠ - بعد ٤٧٨هـ) ، ورد بغداد ، فقرأ على قاضي القضاة أبي عبد الله الدامغاني ، وكان مقدما في النحووالتصريف ، وله فيه تصنيف . قال الهمذاني في الطبقات : - ورد ومعه ثلاثة آلاف دينار وأنفذت له زوجته ألف دينار ، فأنفق ذلك على أهل العلم ثم رجع إلى غزنة .

ترجمته في الجواهر المضيئة : ٧١٦/٢ . والبتي بفتح الباء الموحدة وفي آخرها التاء المثناة من فوقها ، نسبة إلى البت وهو موضع من نواحي البصرة . الأنساب : ٢٨١/١ ، الجواهر المضيئة : ٤٧/٤ .

<sup>(</sup>٥) زيادة من الإيجاز : ١٧٠ .

<sup>(</sup>٦) اختاره المرتضي في أماليه : ٣١١/٢ ، وانظر شرح العقيدة الطحاوية : ٨٧ ، التسهيل : ١٨/٤ ، تفسير الرازي : ١٥٢/٢٧ – ١٥٣ .

<sup>(</sup>٧) ومعن قال بزيادتها : القتبي في تأويل المشكل : ٢٥٠ ، والطبري في أحد قوليه في تفسيره : ٩/٢٥ ، والزجاج في معانيه : ٣٩٥/٤ ، والنحاس في إعراب القرآن : ٤/٤٧ وغيرهم ، واختاره صماحب شرح العقيدة الطحاوية : ٨٦ وقال عنه ( وهذا وجه قوي حسن تعرف العرب معناه في الفتها ، ولا يخفى عنها إذا خوطبت به ) .

المَعْقُ: الطولُ ، أيْ: فيها طولٌ .
 والمققُ: الطولُ ، أيْ: فيها طولٌ .
 وعلى [لفظ<sup>(۲)</sup>] القرآنِ في شعرِ الهذلييّنُ<sup>(۲)</sup>:
 وعلى ألفظ<sup>(۲)</sup> القرآنِ في شعرِ الهذلييّنُ<sup>(۲)</sup>:
 مُعْدَرُعُوا إنّا رِجَالٌ كَمِثْلِكُمْ
 أَدْعَنَا وَنَجَّتْنَا المُنَى والعَواقِبُ<sup>(1)</sup>
 فَدْعَنَا وَنَجَّتْنَا المُنَى والعَواقِبُ<sup>(1)</sup>
 فَدْرَوُكُمْ فِيدٍ ﴾ [11]

﴿ يَدْرُوْكُمْ فِيهِ ﴾ [١١] أيْ : على هذا الخلق المشتملِ عليكُمْ وعلى أنعامِكُم .

اي السلم ا

قال المرتضي في أماليه : ٢١١/٢ ( دخول الكاف ها هنا ليست على سبيل الزيادة التي لو طرحت لما تغير المعنى ، بل تغيد بدخولها مالا يستفاد مع خروجها ، لأنه إذا قال : ليس مثله شيء ، جاز أن يراد من بعض الرجوه ، وعلى بعض الأحوال ، فإذا دخلت الكاف فهم نفي المثل على كل وجه ، ألا ترى أنه لايحسن أن يقال : ليس كمثله أحد في كذا ، بل على الإطلاق والعموم ) .

<sup>(</sup>۱) الديوان : ١٠٦ ، أمالي القالي : ١/ه ١٠ ، المسائل العضديات : ٢١٩ ، الخاطريات : ١١٣ ، المقاصد النحوية : ١١/١ .

اللواحق: خماص البطون ، والمقتى: الطول الأقراب: جمع قُرْب: وهي الخاصرة، يصف أتناً. (٢) في الأصل الخط وهوتصحيف. (٢)

<sup>(</sup>٣) هومالك بن خالد الهذلي : يصف فيه يوم شعب بني سليم وهويوم سارية .

<sup>(</sup>٤) الديوان : ١١/٣، شرح أشعار الهذليين : ٢٥٨/١ ( إنا أناس ، خُدَعْنا ) قال السكري : ( نجتنا المني : أي الاقدار ، المني : أي منيناكم وخدعنا كم ، والعواقب : أي بقية من عيشنا ، وروي المنا : أي : الاقدار ، والعواقب أيضا نجتنا لأنا تذاكرنا عواقب الدهر بيننا وبينكم ، وأسديتم إلينا خيراً لنكافئكم به . وقيل : فلا تجزعوا مما أصابكم منا ، فإنا قد أصبنا منكم ، والعواقب : يقول : بقيت لنا عاقبة من عيشنا فنجانا الله بها ، وقد عنا : كففنا ، وأقذعته : قلت له قبيحا ) أه بتصرف .

لا حجاجَ بعد الذي أوضحناهُ مِنَ البيناتِ وتصديتُم لها بالعنادِ (١) . ﴿ أُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ ﴾

أيْ : فِي التبليغ والإعلام (٢) .

﴿ وَمَن كَانَ يُرِيدُ حَرَّثَ الدُّنْيَ انْوَيْدِ مِنْهَا ﴾ [٢٠]

أي: نؤتيه كما نؤتي غيرَه ، لا أنَّه يجابُ إلى كلِّ ما سألهُ (٢) .

﴿ وَلَوْ لَا كَلِمَةُ ٱلْفَصْلِ ﴾ [17]

الكلمةُ التي سبقَتْ في تأخير عذابِهم(1) .

﴿ وَلَوْ بَسَطَ ٱللَّهُ ٱلْرِيْقَ لِعِبَادِهِ لَبِغُوا ﴾ [٢٧]

هذه الكلمة مع فرط إيجازها ، وقلة حروفها ، متضمنة لمعاني أسفارٍ من خطب وأشعار ، في حكمة تقدير الأرزاق ، وتضييق المعاش .

والجاحظُ كثيرُ الإلهام بها في كتبِه ، ولهُ فيها رسالة (٥٠) فريدة بديعة .

وقد أحسنَ الأعرابيُّ الإلغازُ(١) عنها فقالَ :

<sup>(</sup>١) تفسير الماوردي : ٣١٦/٥ ، المحرر الوجين : ٢١٢/١٤ ، زاد المسير ٢٧٩/٧ وقال : حكاه شيخنا على بن عبيد الله عن طائفة من المفسرين .

<sup>(</sup>٢) تفسير الماوردي : ١٦/٢٥ ، المحرر الوجيز : ٢١١/١٤ ، زاد المسير : ٢٧٩/٧ ،

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبري : ١٤/٢٥ ، معاني القرآن النحاس : ٢٠٦/٦ ، تفسير البغوي : ١٦٠/١ ، المحرر الوجيز : ٢١٤/١٤ ، زاد المسير : ٧٨٢/٧ ، تفسير ابن كثير : ١١٢/٤ .

<sup>(</sup>٤) تفسير البغوى : ١٢١/٦ ، المحرر الوجيز : ٢١٦/١٤ .

<sup>(</sup>٥) لعله يقصد رسالة المعاد والمعاش للجاحظ .

<sup>(</sup>٦) الإلغاز: هوميلك بالشيء عن وجهه واشتقاقه ، من قولهم: طريق لَغُزْ ، إذا كان يلتوي ويشكل على سالكه ، ويقال له: (المعمى) أيضاً .

واللغز : هوأن يكون للكلام ظاهر عجب لا يمكن ، وباطن ممكن غير عجب ، واشتقاقه من ألغز اليربوع ولغز : إذا حفر لنفسه مستقيما ، ثم أخذ يمنة ويسرة يوري بذلك ويعمي على طالبه .

معجم البلاغة : ٧٨٧ - ٧٨٨ ، ٧٨٠ ، وانظر العمدة لابن رشيق : ٣٠٧/١ ، اللسان (لغز) : ٥/٥٠٥ .

۱۰۷۳ - وَفِي البَقْلِ إِنْ لَمْ يَدْفَعِ اللهُ شَـرَهُ شَيَاطِينُ يَنْزُو [بَعْضُهُنَّ (۱)]على بَعْضِ (۲)

ومثلُه قالَ آخُرُ :

١٠٧٤ - أَصَباهُمُ مِنْ مَطْلَعِ الفَجْرِ الصَّبَا والغَيْثُ حلَّ عقودَ كلِّ مَعَلَاحٍ<sup>(٢)</sup>

وقالُ أخر<sup>(1)</sup> :

١٠٧٥ – أليش مِنْ بَلاءِ وَجِيبُ قلبِي
 وإيضاعي الهُمُومَ معَ النَّجُورِّ
 ١٠٧٦ – فأَحْزَنُ أَنْ يَكُونَ على صَدِيقٍ
 وأفرحُ أَنْ يكُونَ على عَدُورٌ اللهِ عَدْورٌ اللهِ عَدُورٌ اللهِ عَدَورٌ اللهِ عَدْورٌ اللهِ عَدُورٌ اللهِ عَدَورٌ اللهِ عَدْورٌ اللهِ عَدُورٌ اللهِ عَدْورٌ اللهِ اللهِ عَدْورٌ اللهِ اللهُ عَدْورٌ اللهِ اللهِ عَدْورٌ اللهِ اللهِ عَدْورُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ عَدْورٌ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الله

أيُّ : السحابُ ، وهوَ النجوُ كما يفسرُه فِي الشرعِ<sup>(٧)</sup> إِذَا وقعَ بمكانٍ بطرَ أَهُمُ السحابُ ، وهوَ النجوُ على مديقٍ . وهوَ كالأصدقاءِ في كلامِ العربِ .

<sup>(</sup>١) في الأصل ( بعضهم ) والتصويب من المراجع التالية .

<sup>(</sup>٢) المعاني الكبير: ٨٩٥/٢، الصناعتين: ٣٨٢، غريب الحديث للخطابي: ٨٩٥/١، قال الخطابي: يقال: إنه أراد بالشياطين الحيات، ويقال: بل هو مثل يريد أن الناس إذا أخصبوا بطروا فصاروا شياطين، وقال العسكري: هذه كنايات عن القتال الواقع بينهم أيام الربيع وهو وقت الغزو عندهم.

<sup>(</sup>٣) لم أعثر على قائله .

<sup>(</sup>٤) هوجميل بثينة كما في اللسان .

<sup>(</sup>ه) ليسا في الديوان ، وهما في شمس العلوم : ١٧/١ ( من البلاء ، فأفرح أن يكون على صديق ، وأحزن ) ، اللسان ( نجا ) : ٣٠٦/١٥ ( من الشفاء ، تكون ، تكون ) : قال في اللسان يقول : نحن ننتجم الفيث ، فإذا كانت على صديق حزنت لأنى لا أصيب ثم بثينة ، دعا لها بالسقيا .

<sup>(</sup>١) كذا هنا ولعل الصواب في الشرح.

﴿ وَيَعْلَمُ (١) ﴾ [٣٥]

بالنصب ، بإضمار « أَنَّ » ، أيْ : وأَنْ يعلم ، والضميرُ المجادلينَ (١). و أَنْ يعلم الفعلِ بمعنى المصدر ، فعطف و ألَّذِينَ ﴾ في موضع الرفع بالفاعل ، وأَنْ معَ الفعلِ بمعنى المصدر ، فعطف على مصدر الفعل الأولِ(١) ، وتقديرُه : إنْ نشأ يكنْ الهلاكُ وعلمُ المجادلينَ : أنْ لاَ محدصَ لهُمُ الله

وقيل : إن نصبه على الصرف من [الجزم (٥)] عطفاً على قوله: ﴿ وَيَعْفُ عَن كَثِيرٍ ﴾ (١)

﴿ وَأَمْرُهُمْ شُورَىٰ بَيْنَهُمْ ﴾ [٢٨]

يأمرُهم بتركِ الاختلافِ ، [والتوفر (١)] على الائتلافِ ، كقولك : أمرُهم أفوضك (١) بينَهُم .

<sup>(</sup>١) هذا على قراءة الجمهور ، بينما قرأ أبو جعفر ونافع وابن عامر ( ويعلم ) : بالرفع . المسوط : ٣٣٧ ، النشر : ٣٦٧/٢ .

<sup>(</sup>٢) إشارة الى قوله تعالى : ﴿ ويعلم الذين يجادلون في ماينتنا ما لهم من محيص ﴾ .

 <sup>(</sup>٣) يشير الى الفعل ( يوبقهن ) في قوله تعالى : ﴿ أو يوبقهن بما كسبوا ويعف عن كثير ﴾ [ الشورى :
 [٣٤] .

<sup>(</sup>٤) معاني القرآن للزجاج : ٣٩٩/٤ ، الحجة لابن خالويه عن البصريين : ٣١٩ ، حجة القراءات : ٦٤٣ ، مشكل إعراب القرآن : ٦٤٧/٢ ، الإتحاف عن أبي عبيد والزجاج : ٣٨٣ .

<sup>(</sup>٥) في الأصل الحزم والتصويب من الإيجاز ١٧٠٠ .

<sup>(</sup>٦) معاني القرآن للفراء : ٢٤/٢ ، تفسير الطبري : ٢٢/٢٥ ، الحجة لابن خالويه : ٣١٩ ، الكشف : ٢٥٢/٢ ، البيان في غريب إعراب القرآن : ٣٤٩/٢ ، البحر عن أبي عبيد : ٣١/٧٥ – ٢٢٥ .

 <sup>(</sup>٧) في الأصل والتوقر وهوتصحيف

والتوقر على الائتلاف : الحرص على الائتلاف ورعاية أسبابه ، قال في اللسان : ٥/٢٨٧ - ٢٨٨ : « توقر عليه حقه : رعى حرماته ، وتوفر فلان على فلان ببره أي : أسبقه » .

أيْ : لا يستأثرُ بعضُهم على بعض ، وأصلُ هذه الكلمةِ مِنَ [الشَّوْرِ('')] وهُوالعرضُ (') .

﴿ مِنطَرُفٍ خَفِيٍّ ﴾ [١٥]

يسارقونَ النظرَ .

﴿ إِلَّا وَحْيًا ﴾ [١٥]

قيلَ : إِنَّهُ داودُ عليهِ السلامُ ، أُلِقِيَ في روعِه ونُفِثُ في قلبِه فزبرَ الزبورَ (٢) .

﴿ أَوْمِن وَرَآيِجِعَابٍ ﴾

موسنى

﴿ أَوْيُرْسِلَ رَسُولًا ﴾ [٥١]

جبريل إلى محمدٍ عليهم السلام .

﴿ رُوحًامِنْ أَمْرِنَا (1) ﴾ [٥٢]

(٨) في الأصل فرضى والتصويب من الإيجاز: ١٧١.

ومعنى قوضى أي : مختلط ، يقال : قوم فوضى : أي متساوون لا رئيس لهم ، وأمرهم فيضى وفوضى : مختلط ، اللسان (فوض ) : ٧١٠/٧ .

\_ \ \ \ \ \ \_

<sup>(</sup>١) في الأصل (الشر) والتصويب من الإيجاز: ١٧١.

 <sup>(</sup>٢) قال ابن فارس في معجم مقاييس اللغة : ٣/٢٦/٣ ( الشين والواق والراء : أصلان مطردان ، الأول منهما إبداء شيء وإظهاره وعرضه ، والآخر : أخذ شيء ) ، وانظر اللسان : ٤٣٥/٤ .

<sup>(</sup>٣) الكشاف نحوه عن مجاهد : ٣/٥٧٥ ، وكذا البحر : ٢٦/٧٥ .

<sup>(</sup>٤) من قوله تعالى : ﴿ وكذلك أبحينا إليك روحاً من أمرنا ما كنت تدرى ما الكتاب ولا الإيمان واكن جعلنه نوراً نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدى إلى صراط مستقيم ﴾ .

أيُّ : القرآنُ ·

[ تهت سورة الشورك ]

على جهة التشبيه).

<sup>(</sup>۱) تفسير الماوردي عن الضحاك : ٢/٥٢٥ ، تفسير البغوي عن مالك بن دينار : ١٢٩/٦ ، المحرر الوجيز : ٢٢٢/١٤ ، زاد المسير : ٢٩٨/٧ عن ابن عباس .

قال ابن عطية: (سماه روحا من حيث يحيي به البشر والعالم، كما يحيي الجسد بالروح فهذا



﴿أُمِّ ٱلْكِتَابِ ﴾ [٤]

اللوح المحقوظ ،

﴿ لَعَالَيُّ ﴾

في أعلى طبقاتِ البلاغةِ .

﴿حَكِيدُ ﴾

ناطقٌ بالحكمة ِ ،

﴿ أَفَنَضْرِبُ عَنكُمُ ٱلذِكرَصَفَحًا ﴾ [٥]

أيْ : أفنعرضُ عنكُم ، ولا نوجبُ الحجةَ عليكُم (١) .

﴿أَن كُنتُمْ قُومًا مُسْرِفِينَ

وأَنْ نصبُ (١) إِنَّ كَانَ التقديرُ :بأَنْ كَنتُمْ ، أُولاَّنْ كُنتُمْ (١) .

﴿ لِتَسْتَوْرُأُ عَلَىٰ ظُهُورِهِ ۚ ﴾ [١٣]

<sup>(</sup>١) تفسير الماوردي من النقاش : ٢٨/٣ه .

 <sup>(</sup>٢) هذا على قراءة ابن كثير وابن عامر وأبي عمرو وعاصم ويعقوب ﴿ أَن كنتم ﴾ بفتح الآلف ، وقرأ
نافع وأبو جعفر وحمزة والكسائي وخلف بكسر الآلف .

المبسوط: ٣٣٤ ، الكامل في القراءات الخمسين: ١/١٢/١ ، البحر: ١/٨ ، النشر: ٣٦٨/٢ ، الإتحاف: ٣٨٤ . الإتحاف: ٣٨٤ .

<sup>(</sup>٣) معاني القرآن للأخفش: ٢٨٨/٢ ، غريب القرآن القتبي : ٣٩٥ ، تفسير الطبري : ٣١/٢٥ ، معاني القرآن للزجاج : ٤٠٥/٤ ، حجة القراءات : ٦٤٥ ، الكشف : ٢٥٥/٢ .

علىٰ التذكيرِ ، لأنَّ الأنعامَ كالنعمِ ، اسمُ جنسٍ<sup>(١)</sup> . ﴿ مُقَرِنِينَ ﴾

مطيقين .

﴿ مِنْ عِبَادِهِ عِجُزُءًا ۗ ﴾ [١٥] ﴿ مِنْ عِبَادِهِ عِجُزُءًا ﴾ [١٥]

وقيلَ : الجزءُ : البناتُ (٢). وهوَ قولهُم : إنَّ الملائكةَ بناتُ اللهِ ، قالَ الشاعرُ : الجزءُ : البناتُ (١٠٧٧ – إِنْ أَجْزَأَتْ وهِيَ مِذْكَارٌ فلاَ عَجَبٌ فَدَا اللهِ عَجَبٌ فَدْ تُجْزَىءُ الحُرةُ الِذْكَارُ أَحْيَانَا (١٠/١ /

﴿ بَرَآءٌ (٥) ﴾ [٢٦]

(١) إعراب القرآن للنجاس: ١٠١/٤.

قال النحاس : ( وأولى من هذا أن يكون يعود على لفظ م ما ، ، لأن لفظها مذكر موحد ) .

- (Y) المجاز: ٢٠٢/٢ ، غريب القرآن لليزيدي: ٣٣٢ ، غريب القرآن للقتبي: ٣٩٦ ، إعراب القرآن للنحاس: ٤٨٤ ، إعراب القرآن للنحاس: عليه وقبال النحاس: وهو (الذي عليه جماع المحجة من أهل التفسير) .
- (٢) غريب القرآن للسجستاني : ١٣٩ ، غريب القرآن للقتبي عن المفضل بن سلمة : ٣٩٦ ، معاني الزجاج : ٤٠٦/٤ – ٤٠٠ ، إعراب القرآن للنحاس : ١٠١/٤ ، تفسير الماوردي : ٣٠٠/٣ .
- (٤) غريب القرآن للسجستاني : ١٣٩ ، معاني القرآن الزجاج : ٤٠٧/٤ ، إعراب القرآن النحاس : ١٠١/٤ ، تفسير الماوردي : ٢٠/٣ه وفي جميعها (حرة يوما) ، تفسير الماوردي : ٢٠/٣ه (حرة قوما) ، يقال : أجزأت المرأة : إذا ولدت البنات .
- قال الزجاج : ( ولا أدري البيت قديم أم مصنوع ) . وقال الزمخشدي في الكشاف : ٢٨١/٣ : ( ومن بدع التفاسير ، تفسير الجزء بالإناث ، وادعاء أن الجزء في لغة العرب اسم للإناث ، وما هوإلا كذب على العرب ، ووضع مستحدث منحول ، ولم يقنعهم ذلك حتى اشتقوا منه أجزأت المرأة ثم صنعوا له بيتاً ) .
- (ه) هذا على قراءة الجمهور وهي لغة أهل العالية ، وقرأ الزعقراني والقورصي عن أبي جعقر ، وابن المناذري عن نافع بضم الباء ، والأعمش برىء وهي لغة نجد .

البحر: ١١/٨ ، الإتحاف: ٣٨٥ ، وانظر لغات القبائل الواردة في القرآن: ٥٧٥ .

\_ 1791 \_

مصدر ، لا يثنى ولا يجمع .

وبرآء : على وزنِ فعلاء ، جمع بري (٢) .

﴿ كُلِمَةُ الْمَاقِيَةُ فِي عَقِيهِ ، ﴾ [٢٨]

أَيْ : التوحيدُ ، والبراءةُ مِنَ الشركِ .

﴿ بَلِّ مَتَّعْتُ ﴾ [٢٩]

أيُّ : بلغَ الإمتاعُ والإهمالُ مدتَه ، فلمْ يبقَ إلاَّ الإيمانُ أو العذاب .

﴿ نَحُنُ قَسَمْنَا بَيْنَهُم مَّعِيشَتَهُمْ ﴾ [٣٢]

أَيْ : فرحمةُ ربِّكَ وهيَ النبوةُ أولى باختيار موضعِها (٢) .

﴿ مِّنَ أَلْقَرْيَتَيْنِ ﴾ [٣١]

مكة والطائف (١) .

والسُّقُفُ (٥)(١): إمَّا جمعُ سقيفةٍ وهيَ كلُّ خشبٍ عريضٍ ، مثلُ لوحِ السفينةِ ،

<sup>(</sup>۱) ينظر غريب القرآن لليزيدي : ٣٣٣ ، معاني القرآن للزجاج : ٤٠٩/٤ ، إعراب القرآن للنحاس : ١٠٥/٤ ، تفسير البغوى : ١٣٣/٦ ، تفسير البغوى : ١٣٣/٦ ،

<sup>(</sup>٢) ينظر إعراب القرآن للنحاس: ١٠٥/٤.

 <sup>(</sup>٣) ينظر معاني القرآن للنحاس : ٢٥٢/٦ ، تفسير الماوردي : ٢٣٢/٥ ، تفسير البغوي : ١٣٤/٦ ،
 زاد المسير : ٢١٢/٧ .

<sup>(</sup>٤) تفسير عبد الرزاق عن قتادة : ١٩٦/٢ ، تفسير الطبري : ٣٩/٢٥ ، معاني القرآن للنحاس عن ابن عباس : ٣٥٠/٦ .

<sup>(</sup>ه) إشارة الى قوله تعالى : ﴿ وَلَوْلاَ أَنْ يكونَ النَّاسَ أَمَةُ واحدةٌ لَجَعَلْنَا لِلَنْ يكفرُ بالزَّحْمَٰنِ لبيوتِهِمْ سُقُفاً مِنْ فضَّةِ ومعارَجُ عليهَا يَظْهَرُونَ ﴾ [ الزخرف : ٣٣ ] .

 <sup>(</sup>٦) هذا على قراءة نافع وابن عامر ويعقوب وحمزة والكسائي وعاصم وخلف بضم السين على الجمع ،
 بينما قرأ ابن كثير وأبوعمرووأبوجعفر بفتح السين وإسكان القاف على الإفراد .

المسبوط: ٣٣٥، البحر: ٨/٥١، النشر: ٣٦٩/٢، الإتحاف: ٣٨٥.

وإِمَّا جِمعُ السَّقْفِ ، مثلُ : رَهْنِ وِرُهُنْ علىٰ قلتِه ، وإِمَّا جَمْعُ الجَمْعِ ، فَجُمِعَ السَّقْفُ علىٰ السَّقْفُ علىٰ السُّقُفِ ، مثلُ نَجْمٍ ونُجُومٍ ونُجُم (') . والشُقُوفُ علىٰ السُّقُفِ ، مثلُ نَجْمٍ ونُجُومٍ ونُجُم (') . والمعارجُ (') : جمعُ المعراج .

والآيةُ تضمَّنَتُ أنَّ فِي إغْنَاءِ البعضِ وإحواجِ البعضِ ، مصلحةُ العالِم ، وإلاَّ لبسطَ على الكافر الرزقُ .

وتضمُّنتُ أيضًا تهوينَ أمِر الدنيا حينَ يبذلُه اللهُ لمَنْ كفرَ بِه وعصاهُ (٢) .

﴿ وَمَن يَعْشُ ﴾ [٣٦]

أصلُ العشو: السيرُ فِي الظلمةِ (1)، والأَعْشَى: ضعيفُ البصر منهُ.

﴿ نُقَيِّضَ لَهُ ﴾

نعوضُهُ عَنْ إغفالِه الذكرَ بتمكينِ الشيطانِ منهُ خذلانًا لهُ(٥) .

وقال ابن المنير في الإنصاف : ٣/ ٥٥ (قلت : جواب هذا السؤال على مذهب أهل السنة أن الأمر على ظاهره ، فإن قاعدة عقيدتهم أن الله تعالى قد ينهى عما يريد وقوعه ، ويأمر بما لا يريد حصوله ، وبذلك نطقت هذه الآية وأخواتها ، وإنما تأولها الزمخشري ليتبعها هواه الفاسد في

\_ 1797 \_

<sup>(</sup>۱) معاني القرآن للفراء : ۳۲/۳ ، المجاز : ۲۰۳/۲ ، تفسير الطبري : ٤٢/٢٥ ، معاني القرآن للزجاج : ۱۰۸/٤ ، إعراب القرآن للنحاس : ۱۰۸/٤ ، حجة القراءات : ۱٤٩ .

 <sup>(</sup>٢) إشارة إلى قوله تعالى : ﴿ ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمٰن لبيوتهم سقفاً
 من فضة ومعارج عليها يظهرون ﴾ [ الزخرف: ٣٣ ] .

<sup>(</sup>۲) ينظر معاني القرآن النصاm: 7/70 – 70 ، الكثناف: 8/7/7 ، تفسير القرطبي: 8/7/7 .

<sup>(</sup>٤) نصبه في تفسير الماوردي: ٣٤/٣، ، وانظر الصحاح: ٢٤٢٧/٦ ، اللسان (عشى): ٥١/٧٥ – ٨٥ .

<sup>(</sup>ه) قاله الزمخشري في الكشاف : ٤٨٨/٣ ، وحكاه في البحر عنه : ١٦/٨ ثم قال : ( وهذا على مذهب الاعتزال ).

# ﴿ ٱلْمَشْرِقَيْنِ ﴾ [٣٨]

المشرقُ والمغربُ . كما قيلً : القمرانِ (١) .

﴿ وَلَن يَنفَعَكُمُ الْيُوْمَ إِذ ظَلَمْتُمُ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴾ [٢٩]

قالَ ابنُ جنّي: سالتُ أبا عليٌ عنه ؟ فقالَ: لمّا كانتِ الدارُ الآخرة بلي الدارُ النيا ولا فاصلَ بينَهُما ، إنّما هي هذه فهذه ، صارَ ما يقعُ في الآخرة كأنّه واقع في الدنيا ، فلذلك أجرى اليوم وهو للآخرة مجرى وقتِ الظلم ، وهو قوله : ﴿ إِذْ ظُلَمْتُم ﴾ ، ووقتُ الظّلمِ كانَ في الدنيا ، ولو لم نفعلُ هكذا بَقِي ﴿ إِذْ ظُلَمْتُم ﴾ غيرَ متعلق بشيء .

ومعنى الآية : أنَّهم لا ينتفعونَ / بسلوة التأسي بمَنْ شاركَهُم فِي العذابِ ؛ لأجلِ ظلمِهم فيما مضَى (٢) ، وإنَّ كانَ التأسِي ممَّا يخفُّ منَ الشدائدِ ، ويقلُّ مِنَ [ عناءِ (٢)] المصائبِ ، كمَا قالَتُ الأخيليةُ (١) :

اعتقاده أن الله تعالى لا ينهى عما يريد ، وإن وقع النهي عنه فعلى خلاف الإرادة ، تعالى الله عن ذلك ، وبه نستعيذ من جعل القرآن تبعاً للهرى .

وحينئذ فنقول: لو لم يكن في القرآن حجة على القدرية الذين هم مجوس هذه الأمة بشهادة نبيها عليه الصلاة والسلام سوى هذه الآية لكفي بها ).

<sup>(</sup>۱) معاني القرآن الفراء: ٣٢/٣ ، معاني القرآن الزجاج: ١٢/٤ ، معاني القرآن النحاس: ٣٦٠/٦ .
قال: ( فجاء على كلام العرب ، لأنهم إذا اجتمع الشيئان في معنى ، غلب أحدهما ) ، ضربوا
أمثلة على ذلك ما جاء من قولهم القمران على الشمس والقمر ، والعمران على أبي بكر وعمر رضي
الله عنهما ، والبصرتان : الكوفة والبصرة ، والعصران : الغداة والعصر . انظر تفسير القرطبي : ١١/١٦ .

<sup>(</sup>٢) نقلاً عن الخصائص: ١٧٢/٢ -- ١٧٣ ، ١٧٥ بتصرف من المؤلف.

<sup>(</sup>٢) في الأصل عباء وهوتصحيف.

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل والصواب أنها للخنساء في رثاء أخيها صخر ، وقد نسبها المؤلف في كتابه خلق الإنسان : ل ٢٦٨/ب للخنساء .

١٠٧٨ - وَلَوْلَا كَثْرَةُ البَاكِينَ حَولِي على إِخْوَانِهِمْ لَقَتَلْتُ نَفْسِي ١٠٧٩ - وَمَا يَبْكُونَ مِثْلَ أَخِي وَلَكِنْ أُسَلِّي النَّفْسَ عَنْهُم بِالتَّأْسَنِي (١)(٢)

﴿ أَفَلَا تُبْصِرُونَ \* [٥١] أَمَأَنَا خَيْرٌ ﴾ [٥٦]

كأنّة قالَ: أفلاً تبصرونَ ، أمْ أنْتُم بصراءُ ، فقولُه : أنا خيرٌ ، بمنزلةِ قولهِ : أمْ أَنتُم بصراءُ ، فقولُه : أنا خيرٌ ، بمنزلةِ قولهِ : أمْ أَنتُم بصراءُ ، أَنتُم بصراءُ ، ليصتَّ معنى المعادلةِ في أمْ ، والتقديرُ في المعادلةِ : على أيِّ الحالينِ أنتُم،أعلىٰ حالِ البصرِ أمْ علىٰ خلافِه] ،

وعلىٰ هذه القاعدة يجري بابُ الخطابِ النصويِّ ، يعنِي بناء السوالِ والجوابِ أحدِهما على صاحِبه (٥) .

<sup>(</sup>۱) ديوان الخنساء : ٨٥ ، معاني القرآن الزجاج : ٤١٣/٤ ، الخصائص : ٢/٥٧٠ ، تفسير القرطبي : ١٧٥/١ ، البحر : ١٧/٨٠ .

وفي جميعها (أعزي النفس عنه) ، وفي القرطبي (فلولا) .

والأول في شرح المضنون به على غير أهله : ٣٥٥ .

أسلي : أصبر وأعزي ، والتأسي : التصبر ،

<sup>(</sup>٢) معاني القرآن للزجاج: ٤١٢/٤ - ٤١٣ ، تفسير القرطبي: ٩١/١٦ - ٩٢ .

<sup>(</sup>٢) جاء بعده في الأصل : ( فقوله : أنا خير ، بمنزلة قولهم : نحن بصراء ) .

۱۷۱ : الايجاز : ۱۷۱ .

<sup>(</sup>ه) ينظر الكتاب : ١٧٣/٣ ، معاني القرآن الزجاج : ١٥/٤٤ ، معاني القرآن النحاس عن الخليل وسيبويه ورجحه :١٠/٧٣ ، المسائل المنثورة : ١٩١ عن الخليل ، الكشاف : ٤٩٢/٣٤ ، البحر عن النحاس الزمخشري : ٢٢/٨ وقال : ( وهذا القول متكلف جداً ) ، وذهب أبو علي في المسائل البصريات : الزمخشري : ٢٢/٨ إلى أنها أم المنقطعة وذلك أنه لم ير أن يعادل بين ﴿ أتبصرون ﴾ وأم لا تبصرون ، ولكنه كأنه أضرب عن قوله : ﴿ أفلا تبصرون ﴾ بقوله ( أم أنا خير ) وقرر به أنه خير كأنه قال : بل أنا خير لأنهم قد كانوا تابعوه على أنه خير . بدليل قوله تعالى : ﴿ فاستخف قومه فأطاعوه ﴾ [ الزخرف : ٤٥ ] .

﴿ أَسُوِرَةً (١) ﴾ [٥٣]

جمعُ سُوَارِ مثلُ عِمَادٍ وأَعْمَدِةٍ ، وغُرَابٍ وأَغْرِبَةً (٢) .

وأَسَاوِرَةُ (٢) جمعُ أَسْوَارٍ ، وكانت أَسَاوِيرَ فحذفَتِ الياءُ كقولهِم : [في (١)] إستار ، وإسكافٍ (٥) : أساترة وأساكفة (١) .

وصرفَ الأساورةَ والملائكة ؛ لأنَّ لهما مثالاً فِي الواحدِ ، مثلُ : العلانية ِ والطواعية والكراهية (٢) .

﴿ أَوْجَآءَ مَعَهُ ٱلْمَلَتِ كُفُّ ﴾

(١) هذه قراءة حفص عن عاصم ، ويعقوب ﴿ أسورة ﴾ بغير ألف وسكون السين .

المبسوط : ٣٨٥ ، البحر : ٢٣/٨ ، النشر : ٣١٩/٢ ، الإتحاف : ٣٨٦ .

- (٢) ينظر حجة القراءات : ١٥١ ، الكشف : ٢٥٩/٢ ، تفسير القرطبي : ١٠٠/١٦ .
- (٣) وهي قراءة نافع وحمزة وابن كثير وابن عامر وأبي عمرو وأبي جعفر والكسائي وخلف ، وأبي بكر عن عاصم بفتح السين والألف .

المبسوط : ٣٣٥ ، البحر : ٢٢/٨ ، النشر : ٢٦٩/٢ ، الإتحاف : ٢٨٦ .

- (٤) زيادة يقتضيها السياق
- (ه) الإستار : كالستر ، وهو : ما ستر به ، والإستار من العدد : الأربعة ، ويجمع أساتير . ينظر اللسان ( ستر ) : ٣٤٤/٤ .

والإسكاف : كل صانع غير من يعمل بالخفاف ، وخص بعضهم به النجار . االسان (سكف) : 109/٩

- (٦) الكشف : ٢٩٩/٢ ، الكشاف : ٤٩٣/٣ ، المحرر الوجيز : ٢٦٧/١٤ ، تفسير القرطبي : ١٠٠/١٦ .
- (٧) معاني القرآن للزجاج : ٤١٦/٤ ، إعراب القرآن للنحاس عنه : ١١٤/٤ ، زاد المسير عنه : ٣٢٢/٧ .

قَالُهُ عَلَىٰ قَولِ موسَى بملائكةِ اللهِ ، لأنَّ مَنْ لا يعرفُ اللهَ لا يعرفُ ملائكتَه (١) .

﴿ ءَاسَفُونَا ﴾ [٥٥]

أغضبُونَا (٢) .

﴿ وَلَمَّا ضُرِبَ أَبْنُ مُرْيَعَ مَثَالًا ﴾ [٥٧]

أيْ: لبنِي اسرائيلَ آيةً فِي القدرةِ على كلِّ شيءٍ بخلقِ إنسانٍ منْ عير أب.

﴿يَصِدُّونَ اللهِ اللهِ

يضجُونَ ، ومنهُ التصدية (١)

<sup>(</sup>١) تفسير الماوردي : ٣٨/٢٥ ، تفسير القرطبي : ١٠١/١٦ .

<sup>(</sup>٢) معاني القرآن القراء: ٣٥/٣، تفسير عبد الرزاق: ١٩٧/٢، ، تفسير الطبري: ٥٠/٠٥، ، معاني القرآن النحاس: ٢/٣٧٦ عن مجاهد وقتادة ، تفسير الماوردي، وقال: رواه الضحاك عن ابن عباس: ٣٨/٣، ، المحرر الوجيز: ٢٦٧/١٤.

 <sup>(</sup>٣) هذا على قراءة ابن كثير وأبي عمرو ، وعاصم برواية حماد وحفص ، ويحيى عن أبي بكر ، وحمزة ويعقوب ﴿ يصدون ﴾ بكسر الصاد ، وقرأ الباقون بضم الصاد .

المبسوط : ٣٣٥ – ٣٣٦ ، الكامل في القراءات الخمسين : ل ٢٣٥/ب ، البحر : ٢٥/٨ ، النشر : ٢٠٩٧ ، النشر : ٢٦٩/٢ ، الإتحاف : ٣٨٦ .

<sup>(</sup>٤) وعلى هذا القول يكون ﴿ يصدون ﴾ بالضم بمعنى يعدلون ويعرضون ، وينظر . ـ

معاني القرآن للفراء عن ابن عباس: ٣٦/٣، المجاز: ٢٠٥/٢، غريب القرآن لليزيدي: ٣٣٤، غريب القرآن لليزيدي: ٣٣٤، غريب القرآن للقتبي: ١١٥/٤ - ١١٦، حجة القرآن للقاءات: ٢٠٠٢، الكشف: ٢٠٠/٢.

#### Ataunnabi.com

وقيل : إِنَّ يَصِدُّونَ وَيَصُدُّونَ ، واحد ، مِنْ بابِ يَعْكِفُونَ وَيَعْكُفُونَ وَيَعْرِشُونَ وَيَعْرِشُونَ وَيَعْرِشُونَ وَيَعْرِشُونَ وَيَعْرِشُونَ اللهِ وَاحد ، مِنْ بابِ يَعْكِفُونَ وَيَعْرِشُونَ وَيَعْرِشُونَ اللهِ عَلَيْهُ وَاللهِ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهِ عَلَيْهُ وَاللهُ اللهِ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَيَصُونُ وَيَعْلِمُ وَاللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ ولَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ

ولمَّا قالَ هٰذا فِي عيسَى ، قالُ المشركونَ : الهُتُنا خيرٌ منهُ (٢) .

وأرادُوا بذلك الجدلُ والخصومة (٢) .

وأصلُ الجَدَلِ: الجدُّلُ وهوَالفتلُ، فكلُّ مجادلٍ يفتلُ خصمَهُ بالحقُّ أوْ

﴿ لِمُعَلِّنَامِنكُم مَّلَيِّكُةً ﴾ [٦٠]

أيُّ : خُلْقَنَاهُمْ عَلَىٰ صُورِكُم .

﴿ وَإِنَّهُ لِعِلْمٌ لِّلسَّاعَةِ ﴾ [٦١] /

أي : نزولُ عيسَى ، فإنَّ نزولُه مِنْ أشراطِها (٥)

 <sup>(</sup>١) معاني القرآن للفراء: ٣٧/٣ ، معاني القرآن للأخفش ورجحه: ١٣١/٢ ، تفسير الطبري ورجحه:
 ٥٢/٢٥ ، إعراب القرآن للنحاس عن الكسائي والفراء: ١١٥/٤ ، الحجة لابن خالويه: ٣٢٢ ،
 الكشف: ٢٦٠/٢ .

<sup>(</sup>٢) ينظر تفسير الطبري عن السدي : ٣٠/٢٥ ، معاني القرآن الزجاج : ٤١٦/٤ ، تفسير الماوردي عن السدي : ٣٠٤٤٠ .

 <sup>(</sup>٣) إشارة إلى قوله تعالى : ﴿ وقالوا طَلَهْتنا خَيْر أَم هوما ضَربوه لك إلا جدلاً بل هم قوم خصمون ﴾
 [الزخرف: ١٠٤] .

<sup>(</sup>٤) ينظر اللسان ( جدل) ١٠٥/ ١٠٣/ ١٠٥٠

<sup>(</sup>ه) تفسير عبد الرزاق عن قتادة :۱۹۸/۲ غريب القرآن القتبي : ٤٠٠ ، تفسير الطبري من طرق عن ابن عباس ، وعن أبي مالك والحسن ومجاهد وقتادة والسدي والضحاك وابن زيد : ١٢٧٥٥ ، معاني القرآن الزجاج ورجحه : ٤١٧/٤ ، إعراب القرآن النحاس ورحجه : ١١٧/٤ ، تفسير الماوردي عنهم : ٤١٧/٢٥ .

#### Ataunnabi.com

وقالَ ابنُ بحرِ: هوَ القرآنُ ، فإنَّ فيهِ أنَّ الساعة كائنةٌ وقريبةٌ (١) .

﴿ فَأَخْتَلُفَ أَلْأَحْزَابُ ﴾ [٦٥]

اليهود (٢) والنصاري .

﴿ مِنْ بَيْنِهِمْ ﴾

مِنْ تلقاءِ أَنفسِهم .

﴿ بَعْضُهُ مَ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ (٢) ﴾ [٦٧]

أيُّ : [المتحابونَ (1)] في الدنيا على معصية الله .

< أَمَأْبَرَمُوۤأَأَمَرًا ﴾ [٧٩]

رفي المعصية ِ .

﴿ فَإِنَّا مُبْرِمُونَ ﴾

فِي الجزاءِ (٥).

﴿ أُوَّلُ ٱلْعَكِيدِينَ ﴾ [٨١]

<sup>(</sup>۱) تفسير عبد الرزاق: ۱۹۸/۲، تفسير الطبري عن الحسن وقتادة واختاره: ٥٤/٢٥ – ٥٥، م معاني القرآن للزجاج: ٤١٧/٤، إعراب القرآن للنحاس عن الحسن: ١١٧/٤، تفسير الماوردي. عن الحسن وسعيد بن جبير: ٤١/٣٥،

<sup>(</sup>٢) في الأصل واليهود بزيادة الواو ، والتصويب من الإيجاز : ١٧٢ .

<sup>(</sup>٣) من قوله تعالى : ﴿ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدوإلا المتقين ﴾ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل المتحابين والتصويب من الإيجاز: ١٧٢.

<sup>(</sup>٥) ينظر نحوه في معاني القرآن النحاس : ٣٨٦/٦ ، تفسير الماوردي عن قتادة : 988/7 ، تفسير البغوى : 181/1 ، زاد المسير : 989/7 – 989/7 .

مِنْ عبد إذ [ا<sup>(۱)</sup>] أنفَ ، فسَّرَهُ بعضُ علماءِ البصرةِ (۱) ، فقالَ لهُ ملحدُ : ومَا يشبهُ الآنفَ مِنَ العابد ؟!

فقالَ : إنَّما أُنزِلَ القرآنُ على العربِ وهذا كلامُها .

قالَ خفافُ بنُ ندبةً :

١٠٨٠ - وأَعْبَدُ أَنْ أَسُبَّهُمُ بِقَوْمِي وأَتْرُكَ دَارِماً وبنِي رِيَاحِ ١٠٨١ - أُولِئِكَ إِنْ سَبَبْتُ كِفَاءَ قَوْمِي وأَجْدَرُ أَنْ أُعَاقَبَ بِالنَّجَاحِ<sup>(١)</sup>

وقالَ ابنُ عرفةً (1) : إنَّما يقالُ : عبدَ يعبُدُ فهوَ عَبِدٌ ، [قلمَّا (٥)] يقالُ : عابدُ ،

والقرآنُ لا يأتِي بالقليلِ الشاذِ مِنَ اللغةِ ، ولا سيّما فِي موضع الاشتباهِ .

ولكن المعنى : فأنا أولُ العابدينَ على أنَّهُ واحدٌ ليسَ لَهُ ولدُّ (١) .

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق.

 <sup>(</sup>۲) هو أبو عمرو بن العلاء كما حكاه عنه القتبي في تأويل المشكل: ٤٠٧، والقرطبي في تفسيره:
 ١٢٠/١٦.

<sup>(</sup>٣) البيتان ليسا في ديوانه ، والأول في زاد المسير : ٣٣٢/٧ ( وأوثر دارماً وبني رزاح ) ولم ينسبه . وبنو رياح : بطن من حنظلة من تميم العدنانية . ينسب إلى رياح بن يربوع بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم بن مر بن أد بن طابخة بن إلياس بن مضر ، منهم جماعة من العلماء والفرسان والشعراء وعامتهم بالبصرة .

ينظر جمهرة الأنساب: ٢٢٤، عجالة المبتدى: ٦٧، نهاية الأرب: ٢٤٧.

<sup>(</sup>٤) هو أبو عبد الله إبراهيم بن محمد بن عرفة الأردي النحوي ( ٢٤٤ – ٣٢٣ هـ) المعروف به « نفطويه » ، كان عالماً بالحديث والعربية ، أخذ عن ثعلب والمبرد ، وكان ثقة ، من كتبه : « غريب القرآن » ، « الرد على الجهمية » .

ترجمته في : تاريخ بغداد : ٦/١٥٩ ، نزهة الألباء : ١٩٤ - ١٩٦ ، بغية الوعاة : ١/٨٢١ - ٤٣٠ .

<sup>(</sup>٥) في الأصل فلما ، والتصويب من تفسير القرطبي .

 <sup>(</sup>٦) حكاه عنه القرطبي في تفسيره : ١٢٠/١٦ ، وحكاه عنه أبوحيان في البحر : ٢٨/٨ وهذا محكي
 أيضا عن ابن زيد ومجاهد . ينظر تفسير الطبري : ٦٠/٢٥ ، تفسير الماوردي : ٥٤٥/٣ .

#### Ataunnabi.com

ويجوزُ أنْ يكونَ معنى العابدينَ : الموحدينَ ؛ لأنَّ كلَّ مَنْ يعبدُه يوحدُه ، وكل مَنْ يوحدُه يعبدُه (١) .

﴿ وَقِيلُهُ ٢٤ كِنُرَبِّ ﴾ [٨٨]

مَنْ فتحَ قيلَه : عطفَهُ على قولِهِ : ﴿ أَنَّا لَانَسَمَعُ سِرَّهُمْ وَنَجُولَهُمْ ﴿ أَنَّا لَا لَنَسْمَعُ قَيلُهُ ﴿ اللَّهُ اللَّاللَّ اللَّهُ الللّلِي الللَّلْمُلِلْمُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّا الللللَّا اللّ

وقيل : معناه : لا يملكونَ الشفاعة ولا يملكونَ قيله (٥) .

وقيلَ : نُصِبَ على المصدرِ : إلاَّ مَنْ شهدَ بالحق وقالَ قيلَه (١) .

<sup>(</sup>۱) تأويل مشكل القرآن: ۳۷۳ ، معاني القرآن للزجاج: ۴۲۰/۶ ، تفسير الماوردي عن السدي: ٣/٥٤٥ ، زاد المسير عن الزجاج: ٣٣١/٧ ، تفسير القرطبي: ١١٩/١٦ .

<sup>(</sup>٢) هذا على قراءة الجمهور بالنصب ، بينما قرأ عاصم وحمزة ، وأبو علي الضرير البصدري عن أصحابه عن يعقوب بالخفض .

المبسوط: ٣٣٦ ، الكامل في القراءات القمسين: ل ٣٢٥/ب – ١/٢٢٦ ، البحر: ٣٠/٨ ، النشر: ٢٧٠/٧ ، الإتحاف: ٣٨٧ .

 <sup>(</sup>٣) من قوله تعالى : ﴿ أم يحسبون أنا لا نسمع سرهم ونجواهم ، بلى ورسلنا لديهم يكتبون ﴾
 [ الزخرف : ٨٠] .

<sup>(</sup>٤) معاني القرآن للقراء: ٣٨/٣ ، المجاز: ٢٠٧/٢ ، تفسير الطبري: ١٣/٢٥ ، معاني القرآن القرآن الفراء: ١٢٣/٤ ، إعراب القرآن للنحاس عنه: ١٢٣/٤ ، زاد المسير عنه وعن الفراء: ٣٢٤/٧ ، وحكاه الماوردي عن يحيى بن سلام: ٣٧٣٥ ، وانظر الحجة لابن خالويه: ٣٢٣ .

<sup>(</sup>٥) لم أقف عليه .

<sup>(</sup>٦) معاني القرآن للفراء: ٣٨/٣ ، تفسير الطبري: ٦٣/٢٥ ، معاني القرآن للزجاج عن الأخفش: ٤٢١/٤ ، إعراب القرآن للنحاس عنه: ١٢٣/٤ ، البحر عنه: ٣٠/٨ ، وانظر حجة القراءات: ٥٤/٣ ، الكشف: ٢٦٣/٢ ، تفسير الماوردي عن ابن عيسى: ٤٧/٧٥ .

Ataunnabi.com

ومَنْ جرَّ « قِيلِهِ » كانَ المعنى : عندَه علمُ الساعةِ وعلمُ قيلهِ (١) . أي : شهد بالحقِ وبقيلهِ (٢) .

[ تهت سورة الزخرف ]

<sup>(</sup>١) معاني القرآن الفراء : ٣٨/٣ ، تفسير الطبري : ٦٣/٢٥ ، معاني القرآن الزجاج : ٤٢١/٤ ،

إعراب القرآن للنحاس عن الزجاج: ١٢٣/٤ ، الحجة لابن خالويه: ٣٢٣ ، حجة القراءات:

١٥٥ ، الكشف : ٢٦٣/٢ ، تفسير الماوردي : ٣٦٦٥٥ .

<sup>(</sup>٢) قوائد في مشكل القرآن وضعفه : ٢٣١ .



﴿ إِنَّا أَنزَلْنَهُ فِي لَيْلَةٍ مُّبُرَّكَةٍ ﴾ [٣]

أي : ابتداء إنزالِه فيها .

﴿ بِدُخَانٍ مُّبِينٍ ﴾ [١٠]

كانَ النبيُّ صلى اللهُ عليهِ قالَ : اللهمَّ اشددٌ وطائلَ على مضر ، فأجدبُوا وصارُوا / يرونَ بالجوع بينَهُم وبينَ السماءِ دخاناً (١) .

﴿ أَنَّ لَهُمُ ٱلدِّكُرَىٰ ﴾ [١٣]

أيُّ: أنَّى لهمُ التذكرُ

﴿ وَقَدْ جَاءَهُمْ رَسُولٌ ﴾

فكذبوه .

﴿ ٱلْبَطْشَةَ ٱلْكُبْرَيَّ ﴾ [17]

<sup>(</sup>۱) أخرجه البخارى بنحوه عن أبي هريرة ، كتاب الاستسقاء ، باب دعاء النبي ﷺ ( اجعلها عليهم سنين كسني يوسف ) ، رقم (۱۰٦) : ۲/۲۹۶ ، وينحوه عن ابن مسعود كتاب التفسير ، سورة الروم رقم (٤٧٧٤) ، وسورة ص باب ﴿ وما أنا من المتكلفين ﴾ رقم (٤٨٠٩)، وسورة الدخان ، باب (٣) رقم (٤٨٢١) : ۲/۱۱۰ ، ۷۶۰ ، ۷۱۰ ، ومسلم في صحيحه ، كتاب صفات المنافقين وأحكامهم ، باب الدخان : ۲۱/۱۷ – ۱۶۲ ، والنسائي في تفسيره : ۱/۹۱۰ – ۲۰ ، ۲/۸۲۲ ، فريب والطبري في تفسيره ورحجه : ۲۰/۸۲ – ۲۱ ، وانظر معاني القرآن للفراء : ۳۹٪ ، غريب القرآن للسجستاني : ۱۶۰ ، معاني القرآن للزجاج : ۲۲۶٪ .

يوم القيامة عن ابن عباس (١) .

ويوم بدر عن ابن مسعود (٢) .

﴿ وَأَن لَّا تَعْلُواْ عَلَى أَللَّهِ ﴾ [١٩]

لا تستكبرُوا عَنْ أمرِه .

﴿ فَمَابَكَتَ عَلَيْهِمُ ٱلسَّمَآءُ وَٱلْأَرْضُ ﴾ [٢٩]

أي : لم يلحق - بفقدهم - شيئاً مِنْ ذَلكَ خللٌ ولا نقص ، كما قالَ النابغة في ضدّه :

١٠٨٢ - بَكَى حَارِثُ الجُولَانِ مِنْ هَلُكِ رَبِّهِ وَجُولانُ مِنْهُ خَاشِعٌ مُتَضَائِلُ وَجُولانُ مِنْهُ خَاشِعٌ مُتَضَائِلُ ١٠٨٣ - واَبَ مُضِلَّوهُ بِعَيْنٍ سَيِخِينَةٍ وغُودِرَ بالجُولانِ حَزْمٌ وَنَائِلُ (\*)

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري عنه بسند صحيح كما قال السيوطي ، كما أخرجه عن الحسن ، وعكرمة – لكنه رجع عنه – : ٧٠/٧ – ٧١ ، وأورده الماوردي عنه وعن الحسن : ١٠/٤ ، وكذا أبو حيان في البحر وزاد قتادة : ٢٩/٨ ، وأورده السيوطي في الدر المنثور : ٢٩/١ وزاد عزوه الى عبد بن حميد والطبري بسند صحيح عن ابن عباس ، وعبد بن حميد عن الحسن ، وصحح ابن كثير إسناده إلى ابن عباس ورحجه : ١٤١/٤ .

<sup>(</sup>Y) أخرجه البخارى في صحيحه عنه ، كتاب الاستسقاء ، باب إذا استشفع المشركون بالمسلمين عند القحط رقم (١٠٢٠) : ٢/٠١٥ ، وكتاب التفسير سورة الدخان ، باب ٢، ٣، ٤ رقم (٤٨٢١) د ٤٨٢١) : ٨/١٧٥ - ٥٠٧٥ ، ومسلم ، كتاب صفات المنافقين ، باب آية الدخان : ك١٠/١٤ - ٢٤١، وأخرجه الطبري عنه : ٥٢/٢٠ - ٢٧ ، وأورده عنه الماوردي في تفسيره : ١٤/١٧ ، وأبو حيان في البحر : ٨/٥٠ . وانظر غريب القرآن لليزيدي : ٣٣٦ ، وللسجستاني : ١٠٤ ، وللقتبي : ٢٣٦ ، وللقتبي : ٢٠٢ ، وللتجستاني :

﴿ مَافِيهِ بَلَنَوُّا مُّبِيثُ ﴾ [٣٣]

إحسانٌ ونعمةٌ ، كما قالَ أوسٌ بنُ حجرٍ :

١٠٨٤ - لَعَمْرُكَ مَا مَلَّتْ ثُنَواءَ ثُويِّها

حَلِيمَةُ إِذْ ٱلْقِي مَرُاسِيَ مُقْعَدِ

٥٨٥ - وقَدْ غَبَرَتْ شَهْرَيْ رَبِيعِ كَلَيْهِما

بِحَمْلِ البَلَاياً والخِبَاءِ المُمَدَّدِ (١)

﴿ فَأَتُواْبِئَا بَالَإِينَا ﴾ [٣٦]

لمُ يجابُوا فيهِ ، لأنَّ النشأةَ الآخرة للجزاءِ لا لإعادةِ التكليفِ .

وَمَاخَلَقْنَا ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُمَا لَعِبِينَ ﴾ [٣٨]

أيْ: لوْبطلَ الجزاءُ على الأعمالِ ، لكانَ الخلقُ أَسْبَهُ شيءٍ باللهو

واللعب .

<sup>(</sup>٣) الديوان : ١٥٥ - ١٥٦ ، مختار الشعر الجاهلي : ١٩٨/١ وفيهما ( من فقد ربه ، وحوران منه موحش متضائل ، فآب مصلوه بعين جلية ) ، والأول في البحر : ٣٦/٨ ( وحوران ) . أب مصلوه : قدم أول قادم بخبر موته ، ولم يحققوه ، ثم جاء المصلون وهم الذين جاؤوا بعد الخبر الأول وأخبروا بما أخبر به ، بعين جلية : أي خبر متواتر صادق يؤكد موته ، وسخينة : باكية ، وسخنة المين : نقيض قرتها . ومضلوه : أي دافنوه ، وهي أفضل من رواية مصلوه ، وحارث الجولان : قرية من قرى حوران من نواحي دمشق ، والجولان : جبل بالشام ، متضائل : متصاغر ، يرثي النعمان بن الحارث بن أبي شمر الغساني .

<sup>(</sup>۱) الديوان : ٢٦ ( ألقت) ، الحيوان : ٧١/٣ ، البيان والتبيين : ٢١٩/٣ . وتقدم الثاني برقم (١٠٣٨) ص ١٢١٨. الثوي : الضيف ، والثواء : الإقامة ، ويقال : ألقى مراسيه : أي استقر ، قالوا : كان أوس قد جالت به ناقته في سفر فصرعته فاندقت فخذاه ، فأواه فضالة بن كلدة ، وكانت حليمة بنت فضالة تعنى به أثناء مرضه فمدحها بها .

#### Ataunnabi.com

﴿ [فَ<sup>(١)</sup>]اعَتِلُوهُ ﴾ [٤٧]

ادفعوه بشدة وعنفي (٢).

والعتلُ: أنْ يأخذَ بمجامع ثوبِ الإنسانِ عندَ صدرِه حتَّى يميلَ مِنْ شدةِ الجذبِ ، وعنفِ الأخذِ عنقُه (٢) يجرُّه علىٰ ذلك .

وضم التاءِ (1) فيهِ لغة إلا أنَّ الكسرَ (1) أشهر .

### [ تهت سورة الدخان ]

<sup>(</sup>١) زيادة من القرآن

 <sup>(</sup>۲) غريب القرآن للقتبي : ۳۰٪ ، تفسير الطبري : ۸۰/۲۵ ، معاني القرآن للنحاس :۱۳/۱ – ٤١٣/١ ، المحرر الوجيز :۲۰۰/۱٤ .

 <sup>(</sup>٣) اللسان (عتل): ٢١/١١١ – ٤٢٤ ، وانظر مفردات الراغب: ٣٣٣ ، تفسير القرطبي:
 ١٥٠/١٦ .

<sup>(</sup>٤) والضم قراءة ابن كثير ونافع وابن عامر ويعقوب ، والكسر قراءة الباقين . المبسوط :٣٣٧ ، البحر : ٨-٤٠ ، النشر : ٣٧١/٢ ، الإتحاف : ٣٨٩ .



### وَفِي خُلْقِكُمْ وَمَالِبُكُ مِن دَآبَةٍ ءَالِكُ ﴾ [٤]

رفع آيات (١) بالعطف على موضع إنَّ ، لا على لفظه . كما تقول : إنَّ زيدًا قائمٌ ، وعمروٌ قاعدٌ (٢) .

وقالَ الكوفيونَ : الرفعُ في مثلِ هذا يكونُ على معنى الفاعلِ ، وكذلكُ ما ارتفعَ بعدَ الظروفِ ، مثلُ قواكِ : في الدارِ زيدٌ .

وتقريبُه منَ الفاعلِ / تقديرُه: استقرَّ فِي الدارِ زيدٌ ، وثبتَ فِي خلقِكم أياتٌ (") .

وأمَّا جَرْها فللعطفِ على الآياتِ الأولى () ، إمَّا بالعاملِ الأولِ () [أوْ()] بتقديرِ عاملٍ أخرَ ، أيْ : وإنَّ فِي خلقِكم آياتٍ () .

<sup>(</sup>١) هذا على قرامة الجمهور ، بينما قرأ حمزة والكسائي ويعقوب ﴿ آيات ﴾ بالخفض ،

المبسوط: ٣٣٩ ، الكامل في القراءات الخمسين: ١٣٢٧/أ ، البحر: ٨/٢٤ ، النشر: ٢٧١/٣ .

<sup>(</sup>٢) معاني القرآن للفراء : ٣/٥٤ ، معاني القرآن للزجاج : ٤٣١/٤ ، إعراب القرآن للنحاس : ٢١٠/٤ ، معاني القرآن للنحاس : ١٤٠/٤ ، محاني القرآن : ١٠٨/٣ ، البيان في غريب إعراب القرآن : ٣٦٣/٢ .

<sup>(</sup>٣) مشكل إعراب القرآن عن الأخفش : ٦٦١/٢ ، الكشف عنه : ٢٦٧/٢ ، البيان في غريب إعراب القرآن : ٣٦٣/٢

<sup>(</sup>٤) يشير إلى قوله تعالى : ﴿ إِن فِي السموات والأرض لآيات للمؤمنين ﴾ [ الجاثية : ٣] .

<sup>(</sup>٥) ينظر الحجة لابن خالويه : ٣٢٥ ، البيان في غريب إعراب القرآن : ٣٦٤/٢ ، الإتحاف : ٣٨٩ .

<sup>(</sup>٦) زيادة يقتضيها السياق

<sup>(</sup>٧) معاني القرآن الزجاج: ٤٣١/٤، إعراب القرآن النحاس: ١٤٠/٤، حجة القراءات: ١٥٨، إملاء ما من به الرحمن: ٣١٣/٤.

﴿ وَسَخَّرَكُمُ مَّا فِي ٱلسَّمَوَتِ ﴾ [17]

أيْ : مِنَ الشمسِ والقمرِ والنجومِ والأمطارِ وغيرِها ، فكلُّها يجرِي على منافع العبادِ .

﴿ لَأَيْرَجُونَ أَيَّامَ أُلَّهِ ﴾ [18]

لا يطمعونَ فِي نصره في الدنيا ، ولا فِي ثوابِه في الآخرة .

﴿ سَوَاءً (١) مُحْيَلَهُمْ وَمَمَاتُهُمْ ﴾ [٢١]

الضميرُ في الكنايةِ يجوزُ للمؤمنينَ وحدَهُم ، وللذينَ اجترحُوا السيئاتِ وحدَهم .

ولوْ نظرْتَ إلى قولِهِ ﴿ سَآءَ مَا يَحَكُمُونَ ﴾ ترجَّحَ ضميرُ المجترحينَ .

ولوْ قلْتَ : إنَّه خبرُ مبتدا محنوف ، أيْ : هُمْ سواءٌ محياهُم ومماتُهم ، ترجَّحَ ضميرُ المؤمنينَ ، لأنَّه يكونُ كالنَّصِّ على استئنافِ ذكرهِم للتشريفِ (٢) .

﴿ أَغَذَ إِلَّهُمُ هُوَلَهُ ﴾ [٢٣]

أَيْ: لا يعصيه ، ولا يمنعُه منهُ خوفُ اللهِ .

﴿ إِلَىٰ كِنْنِهَا ﴾ [٢٨]

<sup>(</sup>١) قرأ حمزة والكسائي ، وحفص عن عاصم ، وخلف ، وروح وزيد عن يعقوب بالنصب ، وقرأ الباقون بالرفع .

المبسوط: ٣٣٩ ، الكامل في القراءات الخمسين: ل١٢٢/ب، البحر: ٤٧/٨ ، النشر: ٢٧/٧ ، الإتحاف: ٣٩٠ .

 <sup>(</sup>۲) ينظر المجاز : ۲۱۰/۲ ، تفسير الطبري : ۹۰/۲۰ ، الكشف : ۲۲۸/۲ – ۲۲۹ ، المحرر الوجيز : ۳۱۵/۱٤
 ۳۱٤/۱٤ - ۳۱۰ .

أيْ: كتابِها الذِي أنزلَ على رسولِها (١)، ويجوزُ أنْ يكونَ الكتابُ اسمَ الجنسِ ، أيْ: [تدعَى (٢)] إلى صحائفِ أعمالِها (٢).

﴿نَسْتَنسِخُ ﴾ [٢٩]

ننسخُ كقولِهِ : ﴿ وَإِذَارَأُواْءَايَةً يَسَتَسْخِرُونَ (١) ﴾ أي : يسخرونَ (٥) .

وقيلَ : نستدعِي ذلك ، أيّ : نأمرُ الملائكةَ بكتابتِهِ وحفظِه ؛ ليحتجَّ عليهِم ْ بأعمالِهم ، كقولِهِ : ﴿ بَلَنَ وَرُسُلُنَا لَدَيْهِمْ يَكُنُبُونَ ﴾ (١)(١) .

﴿ فَيُدْخِلُهُ مُرَبُّهُمْ فِي رَمْتِهِ } [٣٠]

استعارةٌ ومجازٌ (^) ؛ لتجليلِ الرحمةِ لهم ودخولهِم فيها

والمجازِ ثلاثة أوصافٍ: الاتساعُ ، والتأكيدُ ، والتشبيهُ . وقد انتظمَ جميعَها هذا اللفظُ .

أمًّا الاتساعُ: فكأنَّه زيدَ فِي أسماءِ الجهاتِ والمحالِ [اسم (١)] هوَ الرحمةُ

\_ 18.9\_

<sup>(</sup>۱) معاني القرآن للنماس: ٣٣٢/٦، تفسير الماوردي عن الجاحظ: ٣٣/٤، الممرر الوجيز: (١) معاني القرآن للنماس عن الماوردي: ٣٦٤/٧٠ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل يدعى ، وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٣) معّاني القرآن للفراء: ٣/٨٤ ، غريب القرآن للقتبي : ٤٠٥ ، معاني القرآن للزجاج : ٤٣٤/٤ ، معاني القرآن للزجاج : ٤٣٢/٦ ، المحرر الوجيز : ٣٢١/١٤ ، المحرر الوجيز : ٣٢١/١٤ ، المحرر الوجيز : ٣٢١/١٤ ، زاد المسير عن ابن عباس : ٣٦٤/٧ . قال النحاس : (وهذا أولى لأن بعده ما يدل عليه ) .

<sup>(</sup>٤) سورة الصافات : أية : ١٤ .

<sup>(</sup>٥) الحجة لأبي علي: ٢/٤٤/٢ ، وانظر التكملة: ٢١ه .

<sup>(</sup>٦) سورة الزخرف: أية: ٨٠ .

 <sup>(</sup>٧) نصبه في الحجة لأبي علي : ١٤٤/٢ ، وانظر تفسير البغوي : ١٥٤/٦ ، الكشاف : ١٣/٣٥ ، تفسير الرازي : ٢٧٣/٢٧ ، البحر : ١/٨٥ .

<sup>(</sup>٨)الإستعارة: قال السكاكي: هي أن تذكر أحد طرفي التشبيه وتريد به الطرف الآخر ، مدعياً دخول المشبه في جنس المشبه به دالاً على ذلك بإثباتك المشبه مايخص المشبه به .

وقيل: هي اللفظ المستعمل في غير ماوضع له للمشابهة ينظر مفتاح العلوم: ١٧٤ ، الإضاح: ٧٠٤، التلخيص: ١٩٥٥، الكليات لأبي البقاء: ١٥٠ .

والمجاز : هو الكلمة المستعملة في غير ما وضعت له في اصطلاح التخاطب على وجه يصبح مع قرينة عدم إرادته . التلخيص : ٢٩٤- ٢٩٥، وينظر مفتاح العلوم : ١٧٠، الإضاح : ٢٩٤- ٢٩٥، شروح التلخيص : ١٩/٤- ٢٠٠ .

<sup>(</sup>٩) في الأصل ( اسمأ ) وهو تصحيف ؛ إذ أنه نائب فاعل مرفوع .

وأمَّا التشبيهُ ، فلأنَّه شبَّه الرحمة - وإنْ لم يصح دخولها - بما يجري [مجرَى (۱)] دخولها ووضعَها موضعَه .

وأمَّا التوكيدُ فلأنَّهُ [أخبر (۱)] عن المعنَّى بمَا يخبرُ بِه عن الجوهرِ المتصورِ المحسوسِ ، ومثلُ هذا الموضعِ [في (۱)] انتظامِ/المعاني الثلاثةِ ، قولُ الشاعرِ : المحسوسِ ، ومثلُ هذا ألموضعِ أفي (۱) انتظامِ/المعاني الثلاثةِ ، قولُ الشاعرِ : المحسوسِ ، ومثلُ هذا ألموضعِ أفي النظامِ المحسوسِ ، ومثلُ هذا الموضعِ أفي المحسوسِ ، ومثلُ المحسوسُ ، ومثلُ المحسوسِ ، ومثلُ المحسوسُ ، ومثلُ المحسوسِ ، ومثلُ المحسوسُ ، ومثل

ويَوْمُ النَّقَا [حتَّى (٢)] قَسَرْتُ الهَوَى قَسْرًا (٢)

وقولُ الآخرِ (1):

١٠٨٧ - غَمْرَ الرِّدَاءِ إِذَا تَبَسَّمَ ضَاحِكاً غَلِقَتْ لِضَحْكَتِهِ رِقَابُ المَال<sup>(٥)</sup>

الظنابيب : جمع ظنبوب وهوحرف العظم اليابس من الساق ، تقول : قرعت ظنبوب البعير: إذا ضربت في أنبوبة ليتنوخ لك فتركبه ، وقيل من هذا : قرع ظنابيب الشيء إذا ذلله ، يذكر أنه ذلل الهوى في هذين اليومين ، بالصبر والتجلد للفراق كما هوفي البيت الذي يليه :

فإن خفت يوما أن يلج بك الهوى كنيكه مثله صدرا

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>Y) زيادة من المراجع التالية .

<sup>(</sup>٣) الخصائص : ٢/ ٤٤٥ ، اللسان (ظنب) : ٧٢/١ه

<sup>(</sup>٤) همو كثير عزة يمدح عبد العزيز بن مروان .

<sup>(</sup>ه) الديوان : ٢٨٨ ، إصلاح المنطق : ٤٢ ، المعاني الكبير : ٢٨٠/١ ، الخصائص : ٢٨٥ ، المثلث البطليوسي : ٢٨٠/١ ، روضه المحبين : ٣٤ ، قال ابن السكيت : ( يقال : رجل غمر الخلق : إذا كان واسع المعروف ، وإن كان رداؤه صغيراً ) ، وقال كان واسع الخلق ، وهو غمر الرداء : إذا كان واسع المعروف ، وإن كان رداؤه صغيراً ) ، وقال القالي : ( يريد بالرداء هنا البدن ، والعرب تقول : قدى لك ردائي ، وقدى لك ثوبي ، يريدون البدن ) . والأصوب أن المراد بالرداء هنا العطاء ، أي : كثير العطية ، غلقت : حصلت الموهوب له ، وينس من ردها وارتجاعها ، رقاب المال : نفس المال من إبل وماشية وغيرها ، يريد أنه لا يجود مثلاً باللبن وحده وإنما برقاب المال نفسها .

وقولُ الآخرِ<sup>(١)</sup> :

١٠٨٨ - تَغَلْغَلَ حَبُّ عَثْمَةً فِي فَوَادِي

فَبَادِيهِ مِعَ الخَافِي يَسِيرُ (٢)

فوصف الحبّ بالتغلغل مِنْ مجاوزة مكانٍ إلى آخر ، فيكونُ ذلك بتفريغ الأول ، وشغل الثاني ، وهوَ مِنْ أوصافِ الأعيانِ لاَ الأحداثِ

[ تهت سورة الجاثية ]

<sup>(</sup>١) هو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود الهذلي ، ونسب إلى الحارث بن خالد المخزومي .

<sup>(</sup>٢) شعر الحارث بن خالد المخزومي : ١١٩ ، ديوان الحماسة بشرح التبريزي : ١٣٤/٢ ، مجالس ثعلب : / ٢٣٦/١ ، الخصائص : ٢٤٤/٢ ، أمالي المرتضي : / ٤٠٠/١ ، التذكرة السعدية : ٢٩٩/١ ، شرح المضنون به على غير أهله : ٢٥١ . التغلغل : التوصل والإسراع إلى الشيء على تعب وشدة ، ولا يقال لمن توصل والطريق سهل : تغلغل . قال العبيدي : ( يقول : توغل حب هذه المرأة في قلبي ، فما ظهر من حبه قليل بالنسبة إلى ما هو مستور ) .



## ﴿ أَوَأَثَارَةِ مِّنَ عِلْمٍ ﴾ [٤] هي الخطُّ<sup>(۱)</sup>.

قَالَ ابنُ عباسٍ: هوَ شيءٌ يخطُّ فِي الأرضِ يستدلُ منْهُ على الكوائنِ (٢) . ﴿ وَشَهَدَ شَاهِدُ مِنْ بَنِي إِسْرَءِ يلَ. ﴾ [١٠]

(۱) أخرجه أحمد في مسنده : ۲۲۲/۱ مرفوعا ، وأخرجه الطبراني في الأوسط عن ابن عباس : بلفظ (۲) أخرجه أحمد في المستدرك عن ابن عباس ، كتاب (جودة الخط) : ۲۹٤/۱ رقم (٤٧٥) ، وأخرجه الحاكم في المستدرك عن ابن عباس ، كتاب التفسير ، باب تفسير سورة الأحقاف ، وقال : صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجا أم ووافقه الذهبي : ۲/۵۶/۱ .

وقال ابن تيمية في مجموع الغتاوى: ٣١٦/٣ ( والأثارة كما قال من قال من السلف: هي الرواية والإسناد . وقالوا: هي الخط أيضاً . إذ الرواية والإسناد يكتب بالخط ، وذلك لأن الأثارة من الأثر ؛ فالعلم الذي يقوله من يقبل قوله يؤثر بالإسناد ويقيد بالخط فيكون كل ذلك من آثاره ) .

(٢) ذكر نحوه الثعلبي عن الحسن في الكشف والبيان: ج٤/ل١٢٩/ ، والماوردي في تفسيره: ٢٦/٤، والماوردي في تفسيره : ٢٦/٤، والكرماني في عجائبه: ١٠٩١/، وأبوحيان في البحر: ٥/٥٥ وقال: (وقيل: إن صبح تفسير ابن عباس الأثارة بالخط في التراب كان ذلك من باب التهكم بهم ويأقوالهم ودلائلهم)، وعلق عليه ابن العربي في أحكام القرآن: ١٦٩٦/٤ بقوله: (ولم يصبح، وفي مشهور الحديث أن النبي ﷺ قال: كان نبي من الأنبياء يخط فمن وافق خطه فذلك، ولم يصبح أيضاً).

قلت: والحديث أخرجه مسلم في صحيحه مطولاً ، كتاب الصلاة ، باب تحريم الكلام في الصلاة ونفي ماكان: ٥٠/٥ – ٢٣ ، وكتاب السلام ، باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان: ٢٧٤/١٤ ، وأبو داود في سننه ، كتاب الصلاة ، باب تشميت العاطس في الصلاة رقم (٩٣٠ ) : ٢٥٥/١ .

وقد علق عليه الخطابي - رحمه الله - في معالم السنن: ٢٢٢/١ بقوله: ( وقوله: « فمن وافق خطه فذلك » يشبه أن يكون أراد به الزجر عنه وترك التعاطي له؛ إذ كانوا لايصادة ون معنى خط ذلك النبي؛ لأن خطه كان علماً لنبوته وقد انقطعت نبوته فذهبت معالمها). وقال الإمام النووي - رحمه

#### Ataunnabi.com

# عبدُ اللهِ بنُ سلامٍ عنِ الحسنِ (١) ، وأنكرَهُ الشعبيُّ ؛ لأنَّ السورةَ مكيةٌ (١).

الله - في شرحه على مسلم ( اختلف العلماء في معناه ، فالصحيح أن معناه : من وافق خطه فهو مباح له ، ولكن لا طريق لنا إلى العلم اليقيني بالموافقة فلا يباح ، والمقصود أنه حرام ؛ لأنه لايباح إلا بيقين الموافقة ، وليس لنا يقين بها ، وإنما قال النبي تلك : « فمن وافق خطه فذاك » ولم يقل : هو حرام بغير تعليق على الموافقة ؛ لئلا يتوهم متوهم أن هذا النبي يدخل فيه ذاك النبي الذي كان يخط ، فحافظ النبي تلك على حرمة ذاك النبي مع بيان الحكم في حقنا ، ... وقال القاضي عياض : المختار أن معناه : أن من وافق خطه فذاك الذي يجدون إصابته فيما يقول ، لا أنه أباح ذلك الفاعله ، قال : ويحتمل أن هذا نسخ في شرعنا ، فحصل من مجموع كلام العلماء فيه الاتفاق على النهي عنه الذي ) .

وقد رده ابن تيمية وابن كثير وجعلوه من باب الكذب على الأنبياء والعلماء والحكماء والأولياء . ينظر مجموع الفتاوى لابن تيمية : ١٧٩/٣٥ - ١٨٦ ، ١٨٦ - ١٨٧ ، البداية والنهاية : ١٩٩/ ، قصص الأنبياء لابن كثير : ٦١ ، موقف الإسلام من السحر (رسالة ماجستير) : ١٨٣/١ - ١٨٨.

(١) أخرجه الطبري عنه بإسناد حسن ، كما أخرجه عن سعد بن أبي وقاص ، وابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك وابن زيد وعوف بن مالك الأشجعي ، ورجحه : ٧/٢٦ – ٩ ، وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره عن قتادة : ٢١٥/٢ .

وأخرج نحوه البخاري في صحيحه ، كتاب مناقب الأنصار ، باب مناقب عبد الله بن سلام رضي الله عنه : عن سعد بن أبي وقاص مرفوعا رقم (۲۸۱۲) : ۱۲۸/۷ ، والبغوي في تفسيره عنه : ١٠٨/١ ، وأخرج نحوه الترمذي مطولا ، كتاب التفسير ، باب ومن سورة الأحقاف رقم (٣٢٥٦) : ٥/٢٥٦ عن ابن أخي عبد : ٥/٣٨ ، وكتاب المناقب ، باب مناقب عبد الله بن سلام رقم (٣٨٠٣) : ٥/٢٥٦ عن ابن أخي عبد الله بن سلام ، وقال حديث حسن غريب .

وانظر معاني القرآن للزجاج: ٤٢٩/٤ - ٤٤٠ ، إعراب القرآن للنحاس: ١٦٠/٤ ، تفسير الماوردي : ٢٧/٤ ، تفسير الماوردي

(۲) أخرجه عنه الطبري في تفسيره وإسناده صحيح ، وعن مسروق أيضاً : ۷/۲٦ ، وكذا أورده النحاس عنهما في إعراب القرآن : ١٦٠/٤ ، والماوردي في تفسيره عن مسروق : ٢٧/٤ ، والبغوي في تفسيره عنهما : ١٠/٢٨ – ١٥٩ ، والرازي في تفسيره : ١٠/٢٨ ، وأبو حيان في البحر : ٨٨/٨٥ .

ولكنَّه يجوزُ أَنْ يكونَ بعضُ آياتِها مدنيةً (١) .

ويجوذُ أنْ يكونَ إخبارُ الرسولِ بشهاد[ق<sup>(٢)</sup>] عبدِ اللهِ قبلَ شهادتِه مِنْ آياتِهِ ومعجزاتِه<sup>(٣)</sup>.

﴿ وَوَصَّيْنَا ٱلْإِنسَنَ بِوَالِدَيْهِ مُسْنًا ( ُ ) ﴾ [10]

لا بدَّ مِنْ إِضَمَارٍ ، فإمَّا أن تضمرَ : [لِيأتيَ أَمراً ذَا حُسُنٍ ، أَوْ تضمرَ : [لِيأتيَ أَمراً ذَا حُسُنٍ ، أَوْ تضمرَ : [ليأتيَ أَفِي أمرهِ حُسُناً .

وَإِنَّمَا لَمْ يَكُنْ بِدُ مِنَ الإضمارِ ؛ لأَنَّ وصينًا قَدِ استوفَى مفعولَيْهِ : ﴿ ٱلْإِنْسَانَ ﴾ وَ ﴿ بِوَلِدَيْهِ ﴾ ، فلاَ يبقَى لهُ عملٌ ، فاحتيجَ إلى إضمارِ (١) .

﴿ حَمَلَتُهُ [أُمُّهُ ] كُرْهَا ﴾

ثقلُ الحملِ وأمراضُه وأعراضُه ، وشدةُ الخوفِ على النفسِ وعلى الجنينِ .

﴿ وَعُدَالصِّدُقِ ﴾ [١٦]

<sup>(</sup>۱) ينظر إعراب القرآن للنحاm : ۱۲۱/۶ ، تفسير الرازي عن الكلبي : ۱۰/۲۸ ، تفسير القرطبي : ۱۸۸/۱۸ ، البحر : ۸/۸۸ ، البحر : ۸/۸۸

<sup>(</sup>٢) زيادة يقتضيها السياق

 <sup>(</sup>۲) حكاه أبو حيان في البحر عن سعد بن أبي وقاص ومجاهد وفرقة: ۸/۸ه ، التسهيل:
 ٤٢/٤ . وينظر مشكل الآثار للطحاوي: ١٣٦/١ - ١٤٠ .

<sup>(</sup>٤) هذا على قراءة الجمهور بضم الحاء وسكون السين ، بينما قرأ عاصم وحمزة والكسائي وخلف بالألف وسكون الحاء وفتح السين ،

المبسوط : ٣٤١ ، البحر : ٨٠/٨ ، النشر : ٣٧٣/٢ ، الإتحاف : ٣٩١ .

<sup>(</sup>٥) في الأصل لتأتي ، والتصويب من الإيجاز : ١٧٣ .

<sup>(</sup>٦) ينظر الكشف: ٢٧٢/٢ ، مشكل إعراب القرآن: ٢/٦٦٢ ، البيان في غريب إعراب القرآن: ٣٧٠/٢ ، البحر: ٨٠/٨ .

<sup>(</sup>٧) زيادة من القرآن ،

أَيْ : وعدناهُم ذلكَ وعداً صدقاً ، لكنَّه أضافَ الوعدَ إلى نفسِه ، كقولِه : ﴿ حَقُ ٱلْيَقِينِ ﴾ (١)(٢)

﴿ قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِيَ أَنْ أَشْكُرُ نِعْمَتَكَ ﴾

أي : كذٰلكَ ينبغِي أنْ يقولَ ويفعلَ .

﴿ وَأُلَّذِي قَالَ لِوَلِدَيْهِ ﴾ [١٧]

جوابُه ﴿أُوْلَتِهِكَ الَّذِينَ حَقَّ عَلَيْهِمُ ٱلْقَوْلُ ﴾ ، أيّ : كلُّ مَنْ قالَ كذَا حقَّ عليهِ القولُ (٢) .

﴿ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبُتِكُونَ ﴾ [٢٠] /

إنهابُها فِي الدنيا مِنْ الذهابِ بالشيءِ على معنى الفوز بِه ، هذا ظاهرُ الآيةِ .

ويحتملُ أنَّ ذلكَ في الآخرة بمَا فعلُوه فِي الدنيَا ، فيكونُ مِنَ الذهابِ بالشيء على معنى الفوت<sup>(1)</sup> .

﴿ بِٱلْأَحْقَافِ (°) ﴾ [٢١]

<sup>(</sup>١) سورة الواقعة : أية : ٥٠ .

<sup>(</sup>٢) تفسير القرطبي : ١٩٦/١٦ .

<sup>(</sup>٣) ينظر معانى القرآن للزجاج: ٤٤٢/٤ - ٤٤٤ ، تفسير القرطبي عنه : ١٩٧/١٦.

<sup>(</sup>٤) ينظر تفسير القرطبي : ١٩٩/١٦ - ٢٠٠

<sup>(</sup>ه) قال ياقوت في معجم البلدان: ١١٥/١ ( الأحقاف: عن ابن عباس: واد بين عمان وأرض مهرة ، وقال ابن إسحاق: الأحقاف: رمال فيما بين عمان إلى حضرموت، وقال قتادة: رمال مشرفة على البحر بالشحر من أرض اليمن ) . وانظر معجم ما استعجم: ١١٩/١ ، الروض المطار: 14 - ١٠ .

الحقفُ نقًا(١) مِنَ الرمل يعوجُ ويدقُّ (٢).

﴿ عَارِضٌ ﴾ [٢٤]

سحابٌ في ناحيةِ السماءِ (٢).

﴿ فِيمَاۤ إِن مَّكَنَّكُمْ فِيهِ ﴾ [٢٦]

أي: فِي اللَّذِي ما مكنَّاكُمْ ، فيكونُ « إنْ » بمنزلة « مَا » فِي الجحد (١) ، في الجحد فيكونُ في « إنْ » إصلاحُ اللفظِ منْ وجهين :

- أحدُهما : سقوطُ تكرير « مَا » .

- والثانِي: الحجازُ بينَ الميمَيْنِ في ﴿ مَا ﴾ و ﴿ مَكَّنَّلَكُمْ ﴾ ، لأَنَّ الأَلِفَ حاجزُ غيرُ [حصينٍ (٥)]، هٰذَا ، معَ ما أحدَثتْ مِنَ الغنَّةِ (١) التَّبِي يزدادُ [بهَا (٧)] اللفظُ

- (١) النقا : مقصور : الكثيب من الرمل ، والنقا من الرمل : القطعة تنقاد محدودية اللسان : (نقا) : ٣٢٩/١٥ ، وانظر المقصور والمدود للفراء : ٢١ .
- (٢) تفسير الماوردي: ٣٥/٤ ، زاد المسير: ٣٨٣/٧ ، تفسير القرطبي: ٢٠٣/١٦ ، وانظر العباب الزاخر: (حقف) : ١٠٧ .
- (٣) المجاز : ٢١٣/٢ ، غريب القرآن لليزيدي : ٣٣٨ ، غريب القرآن للقتبي : ٢٠٧، تفسير البغوي : ١٦٣/٦ .
- (٤) قال سيبويه : (وتكون « إن »كـ « ما » في معنى « ليس ») الكتاب : ٢٢٢ ٢٢٢ ، وهو قول الفراء والمبرد والزجاج ، انظر معاني القرآن للفراء : ٣/٢٥ ، المقتضب : ١٧٤/٤ ، غريب القرآن للقتبي : ٢٠٨ ، تفسير الطبري نحوه عن ابن عباس وقتادة : ١٨/٢٦ ، معاني القرآن للنحاس : ٢٥٥٤ ، معاني القرآن للنحاس : ٢٥٥١ ، ورجحه ، تفسير البغوي عن المبرد : ٢١٦٤١ ١٦٥ ، واختاره أبو حيان في البحر : ٨٥/٨ ، قال (وكونها نافية هوالوجه ؛ لأن القرآن دل عليه ﴿ كانوا أكثر منهم وأشد قوة ﴾ . [ غافر : ٢٨] وهو أبلغ في التوبيخ ) ورده البغدادي في الخزانة وقال : هذا لا يصح : ٢٨٣/٤ ،
  - (٥) زيادة يقتضيها السياق ، ينظر المحتسب : ٧٠/١ .
- (٦) الغنة في اللغة : صوت يخرج من الخيشوم لا عمل للسان فيه، شبه بصوت الغزال إذا ضاع ولدها .
   وفي الاصطلاح : صوت أغن مركب في جسم النون ولو تنوينا والميم مطلقا . ينظر التمهيد في علم التجويد : ٩٥، المنح الفكرية شرح المقدمة الجزرية : ١٤، هداية القاري : ١٧٧ .
  - (٦) في الأصل به وهوتصحيف.

حسنَ ترنَّم يربِي على حروفِ المدِّ واللينِ ، ولذُلكَ يستعملُ « مَا » بعدَ « النونِ » لغيرِ عوضٍ قويٍّ [إ(١)]لاَّ لتحسينِ اللفظِ . كما قالَ(١) :

١٠٨٩ - وإِنَّا لِكَتَّا نَضْرِبُ الكَبْشَ ضَرْبَةً ۗ

َعلىٰ رَأْسِهِ تُلْقِي اللِّسَانَ مِنَ الْفَم<sup>(٢)</sup>

﴿ أُوْلُواْ الْعَزْمِ مِنَ الرُّسُلِ ﴾ [٣٥]

يجوزُ مِنْ لتبيينِ الجنسِ ، ويجوزُ التبعيضِ (أ) ، لأنَّه ليسَ كلُّ الأنبياءِ عُلَّظَتْ عليهِ المحنةُ والتكليفُ فبانَ عزمهُم وظهرَ صبرُهم ،

# [ تهت سورة الأحقاف ]

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>Y) هو أبو حية النميري تأتي ترجمته .

<sup>(</sup>٣) شعر أبي حية (ضمن مجلة المورد ) : ١٤٤ (نلقي ) ، الكتاب : ١٥٦/٣ ، المقتضب : ١٧٤/٤ ، الخزانة أمالي الشجري : ٢/٢٤ ، أمالي السهيلي : ٢ه ، الدر المصون : ١٣/٤ ، ٢/٢٤ ، الخزانة : ٢٨٢/٤ .

الكبش: رئيس القوم، لأنه يقارع عنهم.

حكى السهيلي عن المبرد: أن « مما » بمعنى « ربما » ثم قال: ( وليس معنى قوله أن « من » تكون بمعنى « ربما » بقرينة ، وذلك أن الأصل فيها ما قال سيبويه : إني مما أن أفعل ، أي : من الأمر ، جعل « ما » اسماً تاماً بغير صلة ، كن معنى الكلم: من الأمر ألمكن أن أفعل .

ومنهم من يقول: « مما أفعل » كما جاء في البيت بحذف أن ، والمعنى معناها ، وإذا كان المعنى : من الأمر المحكن والجائز أن أفعل فقد صار إلى معنى ربما أفعل ؛ لا أن « من » بمعنى « رب » في شيء من الكلام ) .

والشاهد هذا أن مما أصلها (من) زيد عليها « ما » .

<sup>(</sup>٤) انظر القولين في تفسير البغوي: ١٧١/٦ ، الكشاف: ٣٨٢/٥ ، زاد المسير: ٣٩٢/٧ ، تفسير القرطبي: ٢٢٠/١٦ ، البحر: ٨/٨٨ ، والأول محكي عن ابن زيد واختاره علي بن مهدي وأبن الأنبارى وعليه يكون كل الرسل أولى عزم والثاني محكي عن عطاء الخراساني والكلبي .



# ﴿ أَضَكُ أَعْمَلُهُمْ ﴾ [١]

أبطلكها <sup>(١)</sup> .

وقيلً : ضلَّت أعمالهُم (٢) ، كما قالَ الشاعر (٢) :

١٠٩٠ - هَبُونِي امْرءًا منكُمْ أَضَلُ بعيرَه

لَهُ حُرْمَةً إِنَّ الذِّمِنَامَ كَبِيرُ (1)

﴿ حَتَّىٰ تَضَعُ الْحَرْبُ أَوْزَارَهَا ۗ ﴾ [٤]

أيْ : أهلُ [الحربِ (°)] اَتْامَها ، فلاَ يبقَى إلاَّ مسلمٌ أوْ مسالمٌ ('') .

<sup>(</sup>١) نصه في غريب القرآن للقتبي : ٤٠٩ ، وانظر غريب القرآن للسجستاني : ١٤٢ ، تفسير الماوردي : ٤٣/٤ ، الكشاف : ٣٠/٣ .

<sup>(</sup>٢) لم أقف عليه . وقال الزمخشري في الكشاف : ٣/٢٥ ( وحقيقته جعلها ضالة ضائعة ليس لها من يتقبلها ويثيب عليها كالضالة من الإبل التي هي بمضيعة لا رب لها يحفظها ويعتني بأمرها ، أو جعلها ضالة في كفرهم ومعاصيهم مغلوبة بها كما يضل الماء في اللبن ) .

<sup>(</sup>٣) هو أبو دهبل الجمحي وقيل مجنون ليلى .

<sup>(</sup>٤) تقدم البيت برقم (٣٨) ص ٥٢، والشاهد قوله: أضل والمراد ضل.

<sup>(</sup>٥) في الأصل الحرث والتصويب من الإيجاز: ١٧٤.

<sup>(</sup>٢) معاني القرآن للفراء نحوه : 7/00 - 00 ، غريب القرآن للسجستاني : 187 ، 187 ، 180 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ، 100 ،

وقيل : أوزارها : أثقالها مِنَ الكراعِ والسلاحِ (١). كما فصَّلها الأعشَى [بقولهِ (١)] :

۱۰۹۱ - [وَ<sup>(۲)</sup>] أَعْدَدْتُ لِلْحَرْبِ أَوْزَارَها رِمَاحاً طِوَالاً وخَيْلاً ذُكُورَا رِمَاحاً طِوَالاً وخَيْلاً ذُكُورَا ۱۰۹۲ - وَمِنْ نَسْجِ دَاوُدَ يُحْدَى بِها عَلَى أَثْرِ الخَيْلِ عِيراً فَعِيراً فَعِيراً

﴿ عَرَّفَهَا ﴾ [٦]

إِذَا دَخُلُوها عَرْفَ كُلُّ مَنْزَلَه فَسَبِقَ إِلَيهِ (۱) . وقيلَ : عَرَّفَهَا : طَيَّبَهَا (۱) / قالَ الشَاعرُ (۷) :

والأول في المعاني الكبير: ٩٢١/٢ ، البحر: ٨٤/٨ ونسبه لعمرو بن معد يكرب ، الدر المصون: ٩٧/٤ .

والثاني في المجاز: ٢٤٨/٢ كرواية الديوان:

الأوزار : السلاح .

(ه) معاني القرآن للقراء: ٨/٣ ، غريب القرآن لليزيدي : ٣٣٩ ، غريب القرآن السجستاني : ١٤٢ ، غريب القرآن للقتبي : ٤٠٩ ، تفسير الطبري عن أبي سعيد ومجاهد وابن زيد : ٢٨/٢٦ - ٢٩ ، تفسير الماوردي عن مجاهد : ٤٥/٤ ، العباب الزاخر : ٤٣٠ ( عرف ) .

(٦) غريب القرآن للسجستاني: ١٤٢٠ ، غريب القرآن للقتبي: ٤١٠ ، تفسير الماوردي عن بعض أهل اللغة: ٤١٠٤ ، زاد للسبر: ٣٩٨/٧ ، العباب الزاخر: ٤٢٩ ( عرف ) .

(٧) هو الأسود بن يعقر يهجو عقال بن محمد بن شفين .

\_ 1719 \_

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن للقتبي : ٤٠٩ ، معاني القرآن للنحاس : ٢٦٤/٦ ، تفسير الماوردي : ٤١٤/١ ، الكشاف : ٣١/٣٥ ، زاد المسير : ٣٩٨/٧ . والكراع : ( اسم يجمع الخيل ، والكراع : السلاح ، وقيل : هو اسم يجمع الخيل والسلاح ) اللسان (كرع) : ٣٠٧/٨ .

<sup>(</sup>۲) في الأصل لقوله وهو تصحيف

<sup>(</sup>٣) زيادة من الديوان .

<sup>(</sup>٤) الديوان : ٨٨ ، معاني القرآن للزجاج : ه/١١٠ وفيهما ( موضونة .. تساق مع الحي ) ، غريب القرآن للقتبي : ٤٠٩ (على أثر الحي ) .

١٠٩٣ - فَتُدْخِلُ أَيْدِ فِي حَنَاجِرَ أُقْنِعَتْ لِللهِ فَي حَنَاجِرَ أُقْنِعَتْ لِللهِ الْمُعَرِّفِ (١) لِعَادَتِهَا مِنَ الخَرْيِرِ الْمُعَرَّفِ (١)

وَيَأْكُلُونَكُمَاتًأ كُلُ الْأَنْعَثُمُ ﴾ [١٢]

قالهُ وضعاً منْهُم ، وتخسيساً لهُمْ ، كما قيل (٢) في معناه : اللهُ وضعاً منْهُم ، وتخسيساً لهُمْ ، كما قيل (٢) في معناه :

وَلَيْلُكَ نَـوْمٌ والرَّدَى لَكَ لَازِمُ

ا ١٠٩٥ - تَكُدُحُ فِيمَا سَوْفَ تَكُرَهُ غِبَّةً

كُذُلكَ فِي الدنيا تَعيشُ البَهَائمُ (٢)

﴿ مَثَلُلِغَنَّةِ ﴾ [١٥]

صفتها(٤).

أيْ :الصفةُ الِّتِي مَثَّلَتِ الجنةُ بها ، فصارَتْ مثلاً لها .

أقنعت : مدت ، ورفعت إلى القم ، الخرير : الحساء من الدسم ، المعرف : المطبب .

<sup>(</sup>۱) ديوان الأسود بن يعفر: ٥٠ ( فتجعل ، المغرف ) ، غريب القرآن للقتبي : ٤١٠ ، تهذيب اللغة : ٢٤٠/٢ ، تفسير القرطبي : ١٣١/٢ ( الحرير ) ، اللسان (عرف) : ٢٤٠/٩ .

<sup>(</sup>٢) نسبت الأبيات في الحماسة إلى عبد الأعلى القرشي ، وفي العمدة لعمر بن عبد العزيز ، والصحيح أنهما لعبد الأعلى وكان عمر يتمثل بهما كما صرح بذلك ابن الجوزي في سيرة عمر بن عبد العزيز : ٢٦١

<sup>(</sup>٣) البيتان في الحماسة البصرية : ٢٧/٢ - ٤٢٨ ، عيون الأخبار : ٣٣٣/٢ ، وفيهما ( وسعيك فيما ) ، العمدة لابن رشيق : ٣٧/١ ( وتشغل فيما ) ، عين الأدب والسياسة : ١٩٠ ( والأسى لك ، وسعيك ) ، تفسير القرطبي : ١٤١/١٣ ( وتسعى الى ما سوف ) . وفي جميعها ( نهارك يا مغرور سهو وغفلة ، غبه ) .

والردى : الهلاك ، تكدح : تعمل وتسعى وتكد ، غبه : عاقبته .

<sup>(</sup>٤) معاني القرآن القراء: ٣١/٢٦، تفسير الطبري: ٣١/٢٦، معاني القرآن النحاس عن النضر بن شميل والفراء: ٤٠١/٧، ، تقسير البغوي: ١٧٧/، زاد المسير: ٤٠١/٧.

﴿ غَيْرِءَ اسِنِ (١) ﴾

أَسِنَ المَاءُ يِأْسُنُ أَسْناً وأُسُوناً فَهُواسِنٌ إِذَا تَغَيَّرُ (٢) .

ومعنّى الآية على وجهين :

صفةُ الحال: أيْ: مِنْ ماءٍ غيرِ متغيرٍ .

وصفةُ الاستقبالِ: أيُّ: غيرُ صائرٍ إلى التغيّرِ، وإنْ طالَ [جمامُه (٢)]،

ومقامه ، بخلاف مياه الدنيا .

﴿ مِن لَبَنِ لَّمْ يَنَغَيَّرُ طَعْمُمُ ﴾ [١٥]

لأَنَّ أحبُّ الألبانِ عند [هُم (1)] الحليبُ الصريحُ (١) المحضُ ، وهوَ الأنفعُ والأمرأُ .

مِنْخَمْرِلَّذَةِ لِلشَّرِبِينَ

يسوغُ كما يسوغُ ماءُ العسلِ في حلاوته ، والماءُ النميرُ في عذوبَته .

وَلَذَّةٌ : معنَاهُ : لذيذةٌ ، كَمَا قَالَ مزردٌ :

<sup>(</sup>۱) قرآ ابن كثير وحده ﴿أسن ﴾ مقصورة الآلف على وزن ( فعل ) وقرآ الباقون ﴿ ءاسن ﴾ ممدودة الآلف على وزن فاعل .

المبسوط : ٣٤٤ ، النشر : ٣٧٤/٢ ، الإتحاف : ٣٩٣ .

 <sup>(</sup>۲) معاني القرآن للفراء : ۲۰/۳ ، المجاز : ۲۱ه/۲۷ ، تفسير الطبري : ۲۱/۲۱ ، إعراب القرآن للنحاس : ۱۸۳/٤ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل حمامه والتصويب من الإيجاز: ١٧٤ .

جمامه: اجتماعه وركوده، من أَجَمَّ الماءَ وجمَّهُ: تركه يجتمع . ينظر اللسان (جمم): ١٠٥/١٠.

<sup>(</sup>٤) زيادة يقتضيها السياق .

<sup>(</sup>ه) قال أبو زيد : الطب هو المحض ، وهو مالم يخالطه ماه ، والصريح : هو ما ذهبت رغوته . ينظر : اللبا واللبن : ١٤٣ ، اللسان (صرح) : ١٠/٢٥ .

١٠٩٦ - إذْ أَلْهُو بِلَيْلَى وهي لذُّ حديثُها لِطَالبِهِا مَسْئُولُ خَيْرٍ فَبَاذِلُ<sup>(١)</sup>

﴿ مَاذَاقَالَءَانِقًا ﴾ [١٦]

إمَّا أنَّهُم لمْ يعُوا ولمْ يفهمُوا لقلةِ اعتنائِهم بِه .

أَوْ أَظْهِرُوا أَنَّهُم لمْ يَفْهِمُوا تَغَافِلاً عَنِ الدينِ وتها ونا بِه (٢) .

﴿ [و (٢)] ءَانَنَهُمْ تَقُونَهُمْ ﴿ [١٧]

أي : ثواب تقواهُم (1) .

وقيل : ألهمهم (٥) .

﴿ فَأَنَّى لَهُمْ إِذَا لِمَاءَ تُهُمْ ذِكْرَتُهُمْ ﴾ [18]

أيُّ : مِنْ أينَ لهُم ، بمعنَى : مِنْ أينَ الانتفاعُ بِها في ذٰلكَ الوقتِ

﴿ فَأَعْلَمْ أَنَّهُ إِلَّا إِلَّا إِلَّا أَنَّهُ ﴾ [١٩]

\_ 1777 \_

<sup>(</sup>١) المفضليات: ٩٤ ( وألهو بسلمي ).

لذ حديثها : لذيذ لطالبها . مسئول : هي تُسال الخير فتبذله .

 <sup>(</sup>٢) قال ابن كثير في تفسيره: ٤/١٧٨ ( يقول تعالى مخبرا عن المنافقين في بلادتهم وقلة فهمهم حيث كانوا يجلسون إلى رسول الأنها ويستمعون كلامه فلا يفهمون منه شيئا فإذا خرجوا من عنده قالوا: ﴿ ماذا قال أنفا ﴾ ، أي: الساعة ) أه. ، بتصرف

وانظر تفسير الطبري : 77/27 ، معاني القرآن للنحاس : 7/87 ، تفسير الماوردي : 3/8 - 8 .

<sup>(</sup>٣) زيادة من القرأن .

<sup>(</sup>٤) معاني القرآن للفراء : ٦١/٣ ، معاني القرآن الزجاج : ١١/٥ ، معاني القرآن النحاس : ٢/٨٤ ، تفسير الماوردي عن السدي : ٤٨/٤ ، تفسير البغوي : ٢٨/٨١ ، الكشاف : ٣٤/٣٥ ، زاد المسير : ٢/٨٧١ .

<sup>(</sup>ه) معاني القرآن للفراء : ٦١/٣ ، معاني القرآن الزجاج : ١١/٥ ، معاني القرآن النحاس : ٢٣٩/١٦ ، تفسير القرطبي : ٢٣٩/١٦ .

دم عليه اعتقاداً وقولاً .

﴿ طَاعَةً وَقُولُ مَّعْرُوفٌ ﴾ [٢١]

أي : هذا قولُهم في الأمنِ .

﴿ فَإِذَاعَزَمُ ٱلْأَمْرُ ﴾

کرهوه (۱)

﴿ إِن تَوَلَّيْتُمْ (١) ﴾ [٢٢]

أيْ: وُلِيتُمْ أمورَ الناسِ ، أنْ تصيرُوا إلى أمرِكم الأولِ في قطيعةِ الرحمِ والفسادِ(").

﴿ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبِكُرَهُمْ ﴾ [٢٧]

ما دبر منهم / ، وذلك أنَّ الكافر عند موته يُضْرَبُ وجهه وظهره ،

﴿ لَحْنِ ٱلْقَوْلِ ﴾ [٣٠]

فحوًاه وكنايته (1).

﴿ يَبِرَكُونَ ﴾ [٣٥]

يسلبكم ، والوتر : السلب (٥) .

<sup>(</sup>١) معاني القرآن للنحاس: ١٠/٤٨١.

<sup>(</sup>٢) وتتمتها ﴿ أَن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم ﴾ .

<sup>(</sup>٣) ينظر معاني القرآن الزجاج : ١٣/٥ ، معاني القرآن النحاس : ٤٨٢/١ ، تفسير الماوردي : ٤/٠٥ - ٥١ .

<sup>،</sup> المجاز : ٢/ه/٢ ، غريب القرآن لليزيدي : 779 ، معاني القرآن للنحاس : 1/80 - 1/80 ، مفردات الراغب : 1/80 .

 <sup>(</sup>٥) إعراب القرآن النحاس : ١٩٢/٤ ، تفسير الماوردي : ٤/٤ه .

#### Ataunnabi.com

﴿ [فَ<sup>(۱)</sup>]يُحْفِكُمْ ﴾ [۳۷] يجهدُكُمْ في المسألة <sup>(۱)</sup>.

1 تهت سورة محمد عليه الصلاة والسلام ١

(١) زيادة من القرآن .

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن للقتبي : ٤١١ ، معاني القرآن الزجاج : ٥/١٧ ، معاني القرآن النحاس : ٢٨٥/٦ ، تفسير البغوي : ٢/٥٨١ .



### ﴿ إِنَّافَتَحْنَا ﴾ [١]

صلحَ الحديبيةِ (١) . وعدهُ اللهُ فتحَ مكة عند انكفائِه منها (١) .

وقالَ ابنُ بحرٍ: هوَ فتحُ المشكلاتِ عليه في الدينِ ، كقولِهِ : ﴿ وَعِنْدَهُ مَفَاتِحُ ٱلْغَيْبِ ﴾(٢)(١) .

﴿ لِيَغْفِرَلْكَ أَلَّهُ ﴾ [٢]

ليسَ الفتحُ [كانَ (٥] اليغفرَ له (٦) ، بلُ لينصرَه نصراً عزيزاً ، ولكنَّه للَّا عَدَّ عليهِ هٰذه النعمةَ وصله بما هُو أعظمُ النعم

\_ 1770 \_

<sup>(</sup>۱) قال ياقوت : ( الحديبية - بضم الحاء وفتح الدال وياء ساكنة وياء موحدة مكسورة وياء منهم من شددها ومنهم من خففها - وهي قرية متوسطة ليست بالكبيرة ، سميت ببئر هناك عند مسجد الشجرة التي بايع تحتها رسول الله ، وبينها وبين مكة مرحلة ، وبعض الحديبية في الحل وبعضها في الحرم ، وعند مالك جميعها من الحرم ) معجم البلدان : ۲۲۹/۲ ، الروض المعطار : ۱۹۰ . .

<sup>(</sup>٢) معاني القرآن للفراء : ٦٤/٣ ، تفسير الطبري عن عامر ومجاهد وابن مسعود وأنس : ٢٣/٢٦ ، معاني القرآن للزجاج : ٥٩/١ ، معاني القرآن للنحاس : ٢٩٣/١ ، تفسير الماوردي : ٤٩/٥ ، قال البغوي في تفسيره : ٨٨/١ ( ومعنى الفتح فتح المنظق ، والصلح مع المشركين بالحديبية كان متعذراً حتى فتحه الله عز وجل) ، وحكى عن الزهري قوله : (لم يكن فتح أعظم من صلح الحديبية ، وذلك أن المشركين اختلطوا بالمسلمين فسمعوا كلامهم فتمكن الإسلام في قلوبهم ، أسلم في ثلاث سنين خلق كثير ، وكثر بهم سواد الإسلام) ، وانظر سيرة ابن هشام : ٣٧١٧٣ – ٣٧٢ .

<sup>(</sup>٣) سورة الأنعام : أية : ٩٥

<sup>(</sup>٤) حكام عنه الماوردي في تفسيره بنحوه: ١٩٧٥.

<sup>(</sup>ه) في الأصل ، وكان الصواب حذف الواو .

<sup>(</sup>٦) كذا هنا ، وعبارة الإيجاز : ١٧٤ (وعلى المعنى الظاهر لم يكن الفتح ليغفر له بل ... الخ) .

مَاتَقَدَّمَ مِن ذَنْبِكَ ﴾

ما كانَ قبلَ الفتح<sup>(۱)</sup> .

وقيل : قبلَ البعثةِ (٢) .

وقيلَ : مَا تَقَدُمُ قَبِلُ نَزُولِ هَذِهِ الآيةِ ، ﴿ وَمَا تَأَخَّرَ ﴾ بعدَها (١) .

وقيلً : إنَّ المراد بما تأخر : ذنوب أمتِه (١) . كما تقول : وهبتُ لكَ هٰذِه

جرائم ، وهي جرائم عشيرته .

أَنزَلَ ٱلسَّكِينَةَ ﴾ [٤]

قيلَ : هيّ الثّقةُ بوعدِ اللهِ (٥) ، والصبر على أمرِ الله (١) .

لِيَزْدَادُوٓ أَإِيمَنَامَعَ إِيمَنِهِمُّ ﴾

يقيناً معَ يقينِهم (٧).

وقيل : عملاً مع تصديقهم (٨) .

وَلِلَّهِ جُنُودُ ٱلسَّمَوَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ [٧]

١) تفسير الطبري ورجحه : ٢٣/٢٦ ، تفسير الماوردي : ٤٧/٥ ، تفسير الرازي : ٧٨/٢٨ ، تفسير القرطبي : ٢٦٣/١٦ .

<sup>(</sup>٢) إعراب القرآن للنحاس: ١٩٦/٤، تفسير الماوردي: ٥٧/٤، تفسير البغوي: ١٨٨/٦، زاد المسير: ٤٢٢/١٦.

<sup>(</sup>٣) تفسير الماوردي : ٤/٧٥ ، تفسير القرطبي : ٢٦٣/١٦ .

<sup>(</sup>٤) تفسير البغوي عن عطاء الخراساني : ١٨٨/١ ، تفسير القرطبي عنه : ٢٦٣/١٦.

<sup>(</sup>٥) تفسير الماوردي : ٤/٧٥ .

<sup>(</sup>٦) تفسير الطبري : ٢٦/٥٥ ، أحكام القرآن للجصاص : ٣٩٤/٣ ، تفسير الماوردي : ٧/٤٥ .

<sup>(</sup>٧) تفسير البغوي عن الضحاك : ١٨٩/٦ ، الكشاف : ٤٢/٣٥ ، تفسير الرازي : ٨١/٢٨ ، تفسير القرطبي عن الضحاك : ٢٦٤/١٦ .

<sup>(</sup>٨) تفسير الماوردي : ١٤/٥٥ ، الكشاف : ٢/٣٥ه ، تفسير الرازي : ٨١/٢٨ .

أي : لو شاء نصركم بها عاجلاً ، ودمَّر على مَنْ منعكُم الحرم ، لكنَّه أنزل السكينة عليكُم ، ليكون ظهور كلمتِه بجهادِكم ، وثوابُه لكُم .

﴿ وَتُسَيِّحُوهُ ﴾ [٩]

تنزهُوهُ مِنْ كلِّ ذمِ وعيبِ<sup>(١)</sup> . وقيلَ : تصلُّوا عليهِ<sup>(٢)</sup> .

وقيلَ : توقرُوا الرسولَ وتسبحُوا اللهُ (٢) .

﴿ إِنَّمَايُبَايِعُونَ ٱللَّهُ ﴾ [١٠]

هُذِه بيعةُ الرضوانِ بالحديبيةِ ، بايعوُه على أَنْ ينصرُوه ولايفرُوا . وسمِّيتْ بيعةً ؛ لقولهِ : ﴿ إِنَّ اللَّهَ اَشْ تَرَىٰ مِر َ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ (أ) ، ولأنَّها في التواجبِ كالبيعِ (٥) . ﴿ نَدُ اللَّهُ ﴾

أي: في الثوابِ(١)، ﴿ فَوْقَ أَيْدِيهِمْ ﴾ في النصرِ.

\_ 1777

<sup>(</sup>١) معاني القرآن للنحاس : ١/٥٠٠ ، تفسير الماوردي : ١٩/٤ .

<sup>(</sup>٢) لم أقف عليه . وجاء في تفسير القرطبي : ٢٦٧/١٦ (فعل الصلاة التي فيها التسبيح) وعلى هذا يكون الصواب تصلوا له ، أي :  $\frac{1}{10}$  عن وجل .

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبري : 87/71 ، معاني القرآن للزجاج : 81/70 - 77 ، معاني القرآن للنحاس : 70/70 - 77 ، تفسير الماوردي : 80/70 - 77 ، البحر عن الضحاك : 80/70 - 77 ، قال النحاس في قوله 90/70 - 77 أن تكون إلا لله عز وجل . وقال الزمخشري في الكشاف : 80/70 - 77 ( الضمائر لله عز وجل ... ومن فرق الضمائر فقد أبعد ) .

<sup>(</sup>٤) سورة التوبة : أية : ١١١ .

<sup>(</sup>٥) وعبارة الإيجاز : ٥٧٥ (ولأنها في تواجب الجنة بالشهادة كالبيع) .

<sup>(</sup>٢) معاني القرآن الزجاج: ٥/٢٠ ، معاني القرآن النحاس: ٥٠١/٦ ، تفسير الماوردي: ٩٩/٥ - ، داد المسير: ٢٦٧/١٦ . تفسير القرطبي: ٢٦٧/١٦ .

قال ابن كثير في تفسيره: ١٨٦/٤ (أي: هو حاصر معهم يسمع أقوالهم ويرى مكانهم ويعلم ضمائرهم وظواهرهم ، فهو تعالى هو المبايع بواسطة رسول الله على الله على الله الله الله الله على الله الله الله في المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفي بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفور العظيم ﴾ (التوبة : ١١١].

﴿سَيَقُولُ لَكَ ٱلْمُخَلِّفُونَ مِنَ ٱلْأَعْرَابِ ﴾ [11]

لمَّ أَرادَ النبيُّ عليهِ السلامُ المسير إلى مكةَ عامَ الحديبيةِ ، استنفرَ مَنْ حولَ المدينةِ مِنَ الأعرابِ احتراساً / مِنْ قريش<sup>(۱)</sup> .

﴿ سَتُدْعَوْنَ إِلَىٰ قَوْمٍ ﴾ [17]

يدعوكُم المؤمنونَ بعدَ النبيِّ .

﴿ أُولِي بَأْسِ شَدِيدٍ ﴾

الرومُ وفارسُ عن الحسن  $(^{(1)}$  . وبنو حنيفة  $(^{(1)})$  مع مسيلمة  $(^{(1)})$  عن الزهري الزهري

====

<sup>(</sup>۱) ينظر سيرة ابن هشام : ٣٥٥/٣ - ٣٥٦ ، تفسير الطبري عن ابن إسحاق بإسناد صحيح ، وعن مجاهد بإسناد ضعيف : ٤٩/٢٦ ، الكشاف : ٣٣٦/٤ وقال ابن حجر في الكافي الشاف : ٣٣٦/٤ « أخرجه البيهقي في الدلائل من رواية آدم عن ورقاء عن ابن نجيح عن مجاهد بنحوه » ، زاد المسير : ٢٩/٨ ، تفسير !لقرطبي : ٢٦//١٦ ، البحر : ٩٢/٨ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق عنه في تفسيره: ٢٢٦/٢ ، وأخرجه الطبري عنه في تفسيره وإسناده ضعيف لتدليس قتادة: ٢٢/٢٥ ، كما أخرجه عن عبد الرحمن بن أبي ليلي وابن زيد: ٢٢/٢٥ ، وأخرجه البيهقي في الدلائل عنه وعن ابن عباس: ١٦٥/٤ ، وزاد عزوه السيوطي في الدر المنثور إلى سعيد بن منصور وابن المنذر عن الحسن ، وابن مردويه وابن المنذر وابن أبي حاتم: ٢٧٢٠ - ٢٧ ، وحكاه عنه النحاس في معانيه: ٢١٤٠ ، والماوردي في تفسيره: ١٩٤٤ ، وأبوحيان في البحر: ٨٩٤٨ . قال البيهقي في الدلائل: ١٦٤٨ : ( ... وعلى قول من قال فارس والروم فإنه أراد تنحية أهل الروم عن أرض الشام ، وتصديق أوائله وجد في أيام أبي بكر ، ثم تم في أيام عمر مع فتح فارس ) .

 <sup>(</sup>٣) بنو حنيفة: من ربيعة ، وهم بنو حنيفة بن لجيم بن صعب بن علي بن بكر بن وائل ، قال الزبير
 : حنيفة امرأة نسب إليها ولدها ، وهي حنيفة بنت كاهل بن أسد ، وعامتهم كانوا باليمامة ثم تفرقوا ينظر النسب : ٢٥١، الأنباه على قبائل الرواة : ٨٧، عجالة المبتدى : ١٥، نهاية الأرب : ٢٢٣ .

<sup>(</sup>٤) هو مسيلمة بن ثمامة بن كبير بن حبيب الحنفي الوائلي أبو ثمامة ، (٠٠ - ١٢ هـ) ادعى النبوة ، فاتبعه بنو حنيفة وغيرهم ممن باليمامة ، فلما مات الرسول الله أبو بكر خالد بن الوليد في جيش . لمحاربته فقتل فيها مسيلمة . ترجمته في : فتوح البلدان : ٩٤ - ١٠٠ ، الكامل لابن الأثير : ٢٣/٢ - ٢٠٢ ، ٢٠٤ - ٢٤٢ ، شذرات الذهب : ٢٣/٢ .

﴿لَقَدْ رَضِي ٱللَّهُ عَنِ ٱلْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَعْتَ ٱلشَّجَرَةِ ﴾ [١٨]

كانَ المبايعونَ يومئذٍ ألفاً وأربعمائةِ رجل (١) ، وهم المهاجرونَ مطلقاً .

وطبقة أخرى المهاجرونَ منهم إلى الحبشة . وطبِقةٌ أخرى منهم الذينَ بايعُوا عندَ العقبةِ الأولى ، يقالُ للواحدِ عقبيٌّ .

وأخرَى المهاجرونَ الذينَ وصلُوا إلى النبيُّ عليه السلامُ ، وهوَ بقباءَ قبلَ أنْ

مدخل المدينة ، وهم المهاجرون الأولون .

وأخرى المهاجرونَ منهم بينَ بدر والحديبية .

وأخرى المهاجرون بين الحديبية والفتح .

فْذِلكُمْ خمسُ طبقاتٍ بعد الأولَى ، أيْ : المهاجرينَ مطلقًا .

<sup>(</sup>٤) هو محمد بن مسلم بن عبيد الله بن عبد الله بن شهاب بن زهرة بن كلاب القرشي الزهري أبو بكر ، ( . . - ١٢٥هـ ) نابه حافظ منفق على جلالته وإنقانه ، أخرج له الجماعة .

ترجمته في : تهذيب التهذيب : ٤٤٤/٩ ، تقريب التهذيب : ٢٠٧/٢ .

<sup>(</sup>٥) رواه ابن إسحاق عنه في السيرة لابن هشام : ٣٧٠/٣ ، وأخرجه عنه الطبري في تفسيره : ٢٠/٢٦ ، وقيه ابن إسحاق مدلس وقد عنعن ، والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس : ١٦٦/٤ ، وأخرجه عبدالرزاق في تفسيره عن الكلبي : ٢٢٦/٢ وزاد عزوه السيوطي في الدر المنثور إلى ابن المنذر والطبراني عن الزهرى ، والقريابي وابن مردويه عن ابن عباس : ٧٣/١ ، وأورده عنه الماوردي في تفسيره: ١١/٤ ، وأبوحيان في البحر عنه وعن الكلبي: ٩٤/٨ ، قال النحاس في معانيه : ٥٠٤/١ ، إنه من أمنح ما قيل فيه ، قال : ﴿ وَكَانَ هَذَا مَمَا يَدُلُ عَلَى صَبَحَةَ خَلَافَة أبي بكر رضى الله عنه من القرآن ) .

<sup>(</sup>١) تفسير الطبرى عن جابر : ٢٦/٤٥ - ٥٥ ، معانى القرآن الزجاج : ٥/٥٠ ، معانى القرآن النحاس عن قتاده : ٦/٦٠ ، إعراب القرآن له عن جابر : ٢٠١/٤ ، تفسير الماوردي عن جابر : ٦١/٤ ، وحديث جابر أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب التفسير ، باب ﴿ إِذْ يَبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةَ ﴾ رقم (٤٨٤): ٨٧/٨، ، وكتاب المغازي باب غزوة الحديبية رقم (٤١٥٤): ٤٤٣/٧ ، وأخرجه أيضا : مسلم في صحيحه ، كتاب الإمارة ، باب استحباب مبايعة الإمام الجيش عند إرادة القتال : . o . E . T . Y/1T

والشجرةُ التِي بايعُوا تحتَها سمرةٌ (١) ، ولذلكَ قالَ العباسُ يومَ حنينِ : يا أهلَ السمرة (٢) .

﴿ وَأَتُنَّاهُمْ فَتُحَّاقَرِيبًا ﴾ [١٨]

هو فتح خيبر (٢)(١) .

ويقال : فتح مكة (0) .

﴿ وَأُخْرَىٰ لَمْ تَقَدِرُواْ عَلَيْهَا ﴾ [٢١] فارسُ والرومُ (١) .

- (١) السمرة من شجر الطلح وهو ضرب من العضاة ، وهو كل شوك يعظم ، وهو من أجود العضاة خشباً ، ينقل إلى القرى فتغمى به البيوت ، وقيل : هو ضرب من الشجر صغار الورق قصار الشوك ، وله برمة صفراء يأكلها الناس . انظر النبات للأصمعي : ٤٧ ، اللسان : ٣٧٩/٤ .
- (Y) هذا جزء من حديث طويل أخرجه الإمام مسلم في صحيحه ، كتاب الجهاد ، باب غزوة حنين : 
  ۱۱۲/۱۲ ۱۱۲ ، والإمام أحمد في مسنده : ۲۰۷/۱ ، وابن إسحاق في السيرة لابن هشام : 
  ۷۶/۶ ، وابن سعد في الطبقات : ۱۸/٤ عن العباس رضي الله عنه . ولفظه : « ... فقلت بأعلى صوتي : أين أصحاب السعرة ... » .
- (٣) خيبر : هي ناحية على ثمانية برد من المدينة لمن يريد الشام ، وهي ذات حصون ومزارع ونخل كثير ، فتحها النبي ت سنة ٧ هـ عنوة وهي موصوفة بالحمى .
  - معجم البلدان: ٢٠٩/٢ ٤١١ ، معجم مااستعجم: ٢١/٢٥ ٢٤٥ ، الروض المعطار: ٢٢٨ .
- (٤) تفسير الطبري عن ابن أبي ليلى وقتادة : ٢٦/٥٥ ، معاني القرآن الزجاج : ٢٥/٥ ، معاني القرآن النحاس عن ابن أبي ليلى : ٢٠/١٥ ، تفسير الماوردي عن قتادة وابن أبي ليلى : ٩٦/٨ ، تفسير الماوردي عن قتادة وابن أبي ليلى : ٩٦/٨ .
  - (٥) تفسير الماوردي : ٦٢/٤ ، البحر : ٩٦/٨ ، وجمع القولين ابن كثير في تفسيره : ١٩٢/٤ .
- (٦) تفسير الطبري عن ابن عباس وابن أبي ليلى والحسن : ٧/٢٦ ، معاني القرآن النحاس عن ابن أبي ليلى : ٦٧/١ ، البحر عن ابن عباس والحسن أبي ليلى : ٥٠٧/١ ، تفسير الماوردي عن ابن عباس : ٦٢/٤ ، البحر عن ابن عباس والحسن ومقاتل : ٨٧/٨ .

﴿ قَدْأُحَاطَ ٱللَّهُ بِهَا ﴾

قدر عليها(١) ،

﴿ وَلَن تَجِدَ لِسُنَّةِ أَللَّهِ بَدِّيلًا ﴾ [٢٣]

فِي نصرة كلِّ نبيٌّ يأمرُه بالقتالِ .

﴿ وَٱلْهَدِّي مَعْكُوفًا ﴾ [٢٥]

مجموعاً موقوفاً ، عكفَ بعضه على بعض .

﴿ فَتُصِيبَكُم مِّنَّهُ مِمَّعَرَّةً ﴾

إثم (٢) .

وقيل : شدة (٢) .

﴿ لَوْتَ زَيَّلُواْ ﴾

تميزُوا(١) وتفرقُوا حتَّى لا يختلطُ بمشركي مكة مسلم .

﴿ وَلَوْلَارِجَالُ مُؤْمِنُونَ ﴾ [٢٥]

<sup>(</sup>١) تفسير الماوردي عن ابن بحر: ٦٣/٤.

 <sup>(</sup>۲) أخرجه الطبري في تفسيره عن ابن زيد : ٢٥/٢٦ ، وحكاه الماوردي في تفسيره عنه : ٦٤/٤ ، وذكره الرازي في تفسيره : ٨٩/٢٨ . وضعفه الجصاص في أحكام القرآن : ٣٩٦٦٣ بقوله : (وهذا باطل لانه تعالى قد أخبر أن ذلك لووقع كان بغير علم منا لقوله تعالى : ﴿ لم تعلموهم أن تطويهم ﴾ ... الخ . ) .

 <sup>(</sup>٣) حكاه الماوردي عن قطرب : ١٤/٤ ، وذكر نحوه الطبري في تفسيره ورجحه : ١٥/٢٦ ، وكذا
 الجصاص في أحكام القرآن ورجحه : ٣٩٦/٣ .

<sup>(</sup>٤) تأويل المشكل: ٣٦٨ ، معاني القرآن الزجاج: ٥/٢٧ ، العمدة في غريب القرآن . ٢٧٦ ، تفسير الماوردي عن القتبي: ٦٤/٤ .

أَيْ: ولولاً [وطؤكم (١)] رجالاً مؤمنينَ ، ونساءً مؤمناتٍ ﴿ لَعَذَّبْنَا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾ بالسيفِ .

﴿ فَأَنزَلَ ٱللَّهُ سَكِينَكُمُ ﴾ [٢٦]

لما طالبَهم سهيلُ بنُ عمرو (٢) أنْ يكتبُوا باسمِكُ اللَّهُم (٢) .

﴿كَلِمَةَ ٱلنَّقُوَىٰ﴾

سمعنا وأطعنا (1) .

﴿ إِن شَاءَ أَنْلُهُ عَالِمِهِ اللَّهِ عَالِمِهِ اللَّهِ عَالِمِينَ ﴾ [٢٧]

الاستثناءُ للتأديبِ على مقتضى [الدينِ (°)] . أي : ليدخلنه ('') بمشيئةِ الله ('') وقيل : إنَّ الاستثناء في دخولِ جميعهم ، [إذ (^)] علمَ أنَّ بعضَهم يموتُ ('').

<sup>(</sup>١) بياض في الأصل ، والتتمة من مشكل إعراب القرآن: ٢٧٨/٢.

 <sup>(</sup>٢) هو سهيل بن عمرو بن عبد شمس القرشي العامري من لؤي (٠٠ - ١٨هـ) ، خطيب قريش ، وأحد
 سادتها في الجاهلية ، أسلم عام الفتح ، وهوالذي تولى أمر الصلح بالحديبية.

ترجعته في: الاستيعاب: ١٠٨/٢ - ١١٢ ، الإصابة: ٢/٩٣ - ٩٤ .

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبري: ٢٦/٢٦، إعراب القرآن للنحاس: ٢٠٣/٤، وانظر القصة في السيرة لابن هشام: ٣٠/٧٦ - ٣٧٢ ، صحيح البخاري ، كتاب الشروط ، باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب رقم (٢٧٣١ ، ٢٧٣٢ ): ٥/٣٦ – ٣٣٣ ، تفسير الطبري: ٢٠/٢٦ – ٢٠١ ، تفسير البغوى: ٢٠/٢٦ – ٢٠٠ ، تفسير ابن كثير: ٤/١٩٥ – ٢٠١ .

<sup>(</sup>٤) تفسير الماوردي : ١٥/٤ ، والذي جاء عن أكثر المفسرين أنها (لا إله إلا الله) وانظر تفسير عبد الرزاق : ٢٢٩/٢ ، تفسير الطبري : ٢٦/٢٢ ، معاني القرآن للنحاس : ١١/١٥ ، تفسير الماوردي : ١٩٥/٤ ، تفسير البغوي : ٢١٣/١ ، تفسير ابن كثير : ١٩٥/٤ .

<sup>(</sup>٥) في الأصل الذين والتصويب من الإيجاز : ١٧٦.

<sup>(</sup>٦) كذا هنا ، وفي الإيجاز : ١٧٦ (لتدخلنه) .

<sup>(</sup>٧) معاني القرآن للزجاج : ٥/٨٨ ، معاني القرآن للنحاس : ١٢/١ه ، تفسير الماوردي : ٢٦/٤ .

<sup>(</sup>٨) في الأصل (أو) والتصويب من الإيجاز: ١٧٦.

<sup>(</sup>٩) معاني القرآن للنحاس: ٥١٢/٦ ، تقسير الماوردي: ٦٦/٤ ، البحر عن الحسن بن القضل: ١٠١/٨ .

### Ataunnabi.com

وقيل : إِنَّ / ﴿ لَتَدْخُلُنَ ﴾ مِنْ قولِ رسولِ اللهِ اللهِ الصحابِه ، حكايةً عَنْ رؤياهُ ، فيكونُ الاستثناءُ في الرؤيا لا في خبرِ اللهِ (١) .

وقالَ أبو عبيدةَ : - « أِنْ » [بمعنَى ( $\hat{r}$ ) « إِذْ » ، أَيْ : [ إِذْ  $\hat{r}$ ) شاءَ الله ( $\hat{r}$ ) .

﴿ وَٱلَّذِينَ مَعَهُ وَ ﴾ [٢٩]

رِفِعُ [-, (0)] الابتداءِ ، والواقُ واقُ الاستئنافِ (1) .

﴿ سِيمَاهُمْ فِي وُجُوهِهِم ﴾

مىفرةُ السهرِ و[غضاضةُ (٧)] النظرِ (٨) .

- (١) إعراب القرآن النحاس: ٢٠٤/٤ ، البحر عن ابن كيسان: ١٠١/٨.
  - (٢) في الأصل وبمعنى والصواب حذف الواو .
  - (٣) في الأصل إذا والتصويب من الإيجاز: ١٧٦.
- (٤) ليس في المجاز ، وحكاه النحاس في إعراب القرآن عن بعض أهل اللغة وخطأه : ٢٠٤/٤ ، وابن المجوزي في زاد المسير عن أبي عبيدة والقتبي : ٢٤٢/٧ ، وأبو حيان في البحر عن أبي عبيدة وقوم : ١٠١/٨ قال النحاس : (وهذا قول لا يعرج عليه ، ولا يعرف أحد من النحويين إن ، بمعنى إذ ، وإنما تلك أن ، فغلط ، وبينهما فصل في اللغة والأحكام عند الفقها ، والنحويين) وانظر مغنى اللبيب : ٢٩ ، ٥٤ ٥٥ .
  - (٥) زيادة يقتضيها السياق.
- (٦) إعراب القرآن للنحاس :٤/ه ٢٠ ، مشكل إعراب القرآن : ٢/٨٧٢ ، البيان في غريب إعراب القرآن : ٣٨٠/٢ .
- (٧) في الأصل (عضاضة) وهو تصحيف ، وغضاضة النظر والبصر : كفه وخفضه وكسره ، اللسان (غضض) ١٩٧/٧٠ ،
- (٨) معاني القرآن للقراء : ٣٠/٣، ، تفسير الطبري عن الحسن وعن المعتمر عن أبيه ، وعن شعر بن عطية : ٢٠/١٥ ، تفسير الماوردي نحوه عن عطية : ٢٠/١٥ ، تفسير الماوردي نحوه عن الضحاك : ١٦/٤ ، زاد المسير عن الحسن وسعيد بن جبير وشمر بن عطية : ٣٤٧/٧ ، البحر عن الحسن : ١٠٢/٨ .

وقال ابنُ عباس : نورُ الصلاة (١) . وقالَ الحسنُ : السمتُ الحسنُ (١) .

﴿ مَثَأُهُمْ ﴾

صفتهم .

﴿ سَطَّعَهُ (٢) ﴾

الشَّطْأُ والسَّلْفًا والبُّهْمَى : شوكُ السنبل (1) .

- (۱) أخرجه الطبري عنه بنحوه إلا أنه قيده بيوم القيامة وإسناده مسلسل بالضعفاء : ٢٠/٢٠ ، والطبراني في المعجم الصغير عن أبي : ٢٢٢/١ ، وأورده البغوي في تفسيره عنه وعن الربيع بن أنس : ٢١٤/١ ، والماوردي في تفسيره : ١٦٤/٤ ، وابن الجوزي في زاد المسير : ٣٤٧/٧ ، وأبو حيان في البحر : ١٠٢/٨ ، وعزاه في الدر المنثور إلى البخاري في تاريخه ، وابن نصر عن ابن عباس ، والطبراني في الأوسط والصغير وابن مردويه بسند حسن عن أبي بن كعب مرقوعاً : ٢١٥/٨ ٨٢ ، واختاره النحاس في إعراب القرآن : ٢٠٥/٤ .
- (٢) حكاه عنه الماوردي في تفسيره: ١٦/٤، وأخرجه الطبري بلفظه عن ابن عباس بإسناد صحيح: ٢٧/٧٦ ، وأخرجه البيهقي في سننه عن ابن عباس أيضا ، كتاب الصلاة ، باب ﴿ سيماهم في وجوههم من أثر السجود ﴾: ٢٨٦/٢ . وكذا أورده البغوي في تفسيره: ٢١٤/٦ ، وابن الجوزي في زاد المسير : ٧/٢٤٤ ، والقرطبي في تفسيره : ٢٩٣/١٦ ، وأبو حيان في البحر : ٨/٢/١ ، في زاد المسير : ١٠٢/٨ . وزاد في الدر المنثور عزوه إلى محمد بن نصر في كتاب الصلاة وابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس : ٢/٢٨ .
- (٣) من قوله تعالى : ﴿ ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطئه فأزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار ... الآية ﴾ .
- (٤) حكاه الماوردي عن قطرب : ٢٦/٤ ، وكذا القرطبي في تفسيره عنه : ٢٩٤/١٦ ، اللسان (شطأ) : ١٠٠/١ .

والسفا: شوك البهمى والسنبل، وهو كل شيء له شوك، وقال ثعلب: هي أطراف البهمى، والواحدة من كل ذلك سفاة. اللسان (سفا): ٣٨٩/١٤ ، والبهمى: نبت تجد به الغنم وجداً شديداً مادام أخضر، فاذا يبس هرَّ شوكه وامتنع. وقال أبو حنيفة: هي نبت ينبت كما ينبت الحب ... ويخرج لها اذا يبست شوك مثل شوك السنبل، ... فإذا عظمت ويبست كانت كلا يرعاه الناس حتى يصيبه المطر من عام مقبل. ينظر اللسان (بهم): ٣/١٧ - ١٠.

وقيل : فراخُه [الذِي(١)] يخرجُ في جوانبِه .

وهو مِنْ شاطيء النهر جانبه ، [وأشْطَأُ(٢)] الزرع : أفرخ (٢) .

وفي الشطأ لغات أخر : الشَّطَأ : بفتح الطاء والهمز (1) . والشَّطَا أن بفتح الطاء والهمز (1) . والشَّطَا (٥) : مقصوراً ، والشَّطُ (١) بلاً همز ولا ألف (١) .

﴿ فَازَرُهُ ﴾

- (١) في الأصل التي والتصويب من الإيجاز: ١٧٦.
- (٢) في الأصل وأشطأه والتصويب من المجاز: ٢١٨/٢.
- (٣) المجاز : ٢١٨/٢ ، معاني القرآن للأخفش : ٢٩٥/٢ ، غريب القرآن لليزيدي : ٣٤٢ ، غريب القرآن للقبي عن أبي عبيدة : ٤١٣ ، تفسير الماوردي عن الأخفش : ٦٦/٤ .
- (٤) وهي قراءة ابن كثير وابن عامر وابن ذكوان ، بينما قرأ الباقون ، وابن فليح عن ابن كثير ساكنة الطاء .
  - المبسوط : ٣٤٦ ، البحر : ١٠٢/٨ ، النشر : ٢٧٥/٢ .
- (ه) وهي قراءة أنس ونصر بن عاصم وابن وثاب ، تفسير القرطبي : ٢٩٥/١٦، ونسبها أبو حيان لزيد ابن علي ، البحر : ١٠٢/٨ ، ونسبها في المحتسب لعيسى : ٢٧٧/٢ .
- (٦) وهي قرامة الجحدري وابن أبي إسحل ، زاد في البحر أبا جعفر وشيبة ونافع ، ينظر تفسير القرطبي : ٢٩/١٦٠ ، البحر : ١٠٣/٨ .
- (٧) وفيها لغات أخرى مثل شطاءه ، وشطوه . ينظر المحتسب : ٢٧٦/٢ ٢٧٧ ، تفسير القرطبي :
   ٢٩٥/١٦ .
- (٨) نصه في تفسير الماوردي : ٦٧/٤ ، وانظر معاني القرآن النحاس :١٧/١٥ ، تفسير البغوي : ٢١٥/١٦ .
  - (٩) في الأصل (لغازب متنادر) والتصويب من الديوان.

(۱) ۱۰۹۸ - جَادَتْ [سَوارِية]واَزَرَ نَبْتَهُ نُفَأَ مِنَ الصَّفْرَاءِ والزُّبَّادِ<sup>(۲)</sup>

﴿ فَأَسْتَغَلَظَ ﴾

غلظ ، أي : باجتماع الفراخ مع الأصول (") .

﴿ فَأَسْتَوَىٰ عَلَىٰ شُوقِهِ ۦ ﴾

جمعُ ساق (1) ، وهي قصبُه الذي يقومُ عليه ، ويكونُ ساقاً له (٥) .

﴿ لِيَغِيظُ بِهِمُ ٱلْكُفَّارَ ﴾

أهلً مكةً .

وهٰذا مثلٌ ضربَهُ اللهُ للمؤمنينَ ، إذ كانُوا أقلاءَ فكثرُوا ، وأذلاءَ فعزوا(١) .

(٢) الديوان: ٣٠ ، المفضليات: ٢١٩ ، الاختيارين: ٧٦٥ ( فأزر )،الجمان في تشبيهات القرآن: ٢٧٧ وفيهما (لعازب متحفز) ، قال التبريزي في شرح المفضليات: ٢٧٨/٢ - ٩٧٩ ،(يقول أقصد المكان الذي هذه صفته فأرعاه أمنا غير خائف لعزي ، ومنعتي .

والعازب: المتنحي، أراد بالعازب كلاً، والمتناذر: الذي يتناذره الناس لخوف، المذانب: جمع مذنب - بكسر الميم وفتح النون - وهو مسيل ماء صغير من الحرة إلى الوادي، الأحوى: الذي اشتدت خضرته حتى ضرب إلى السواد، وأراد به النبت حول المذانب، المؤنق: المعجب، الرواد جمع الرائد وهو الذي يدور في البلاد يطلب المرعى، السواري: جمع سارية وهي السحابة تمطر ليلا، أزر: قوى وعاون، النفأ: - بضم ففتح وأخره همزة القطع - نبت له نورة بيضاء، الصفراء والزباد: ضربان من العشب) أهـ بتصرف.

- (٣) نصبه في تفسير الماوردي: ١٧/٤، وانظر غريب القرآن للقتبي: ٤١٣، تفسير البغوي:
   ٢١٥/٦.
- (٤) غريب القرآن للقنبي: ٤١٣ ، معاني القرآن للزجاج: ٢٩/٥ ، إعراب القرآن للنحاس: ٤/٥٠٤ قال (جمع ساق على فعول حذف منه).
  - (٥) ينظر تفسير الطبري : ٧٢/٢٦ ، تفسير الماوردي : ٧/٤ ، تفسير القرطبي : ٢٩٥/١٦ .
  - (٦) ينظر تفسير الطبري : ٧١/٢٦ ٧٧ ، تفسير الماوردي : ١٧/٤ ، تفسير البغوي : ١٥٥٦ .

<sup>(</sup>١) في الأصل سوارية ، والتصويب من الديوان ،

### Ataunnabi.com

ومكثُ رسولُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

والحُدْنِينَةُ بوزنِ تُرَنِقِيَة تصغيرُ تَرْقُونَةٍ ، ولا يجوزُ غيرُه (٢) .

[ تهت سورة الفتح ]

<sup>(</sup>۱) ينظر خبر غزوة خيبر في السيرة لابن هشام: ٣٧٨/٣ - ٣٨٩ ، تاريخ الأمم والملوك: ٩٢/٣ - ٩٢/ ، البداية والنهاية: ١٨١/٤ - ٢٠٢ .

 <sup>(</sup>٢) الترقوة - بفتح التاء وسكون الراء وضم القاف وفتح الواو - العظم المشرف بين ثغرة النصر والعاتق ، تكون الناس وغيرهم ، وهما ترقوتان ، اللسان (ترق) ٢٢/١٠: .

<sup>(</sup>٣) وهو اختيار ابن منظور في اللسان : ٣٠٢/٢ ، وعزا التشديد لكثير من المحدثين ، وقال ياقوت في معجم البلدان : ٢٠٢/٢(الحديبية - بضم الحاء وفتح الدال وياء ساكنه وباء موحدة مكسورة ، وياء - اختلفوا فيها ، فمنهم من شددها ومنهم من خففها ، فروي عن الشافعي - رضي الله عنه - أنه قال : الصواب تشديد الحديبية ، وتخفيف الجعرانة ، وأخطأ من نص على تخفيفها . وقيل : كل صواب ، أهل الدينة يثقلونها ، وأهل العراق يخففونها ) . أ هـ .



## ﴿ لَانْقَدِمُواْ(١) ﴾ [١]

لا تتقدمُوا ، كما يقالُ : عجَّلَ في الأمرِ [وتعجَّلَ  $(^{7})^{(7)}]$  .

وقيلَ : معناهُ لا تقدمُوا أمراً على ما أمرَكم اللهُ بِه فحذفَ المفعولَ (1) .

## ﴿ أَن تَعْبَطُ / أَعْمَالُكُمْ ﴾ [٢]

بمعنى فتحبط أعمالكم (٥) ، أو معناهُ : أنْ لا تحبط (١) . أيْ : لئلاَّ تحبط . الإحباط في الحسناتِ في مقابلةِ الغفرانِ للسيئاتِ ، فكما أنَّ المغفرة تسترُ الذنوب ، حتَّى كأنَّه لمْ يكنُ ، فكذلك يعملُ الإحباطُ بالطاعات .

﴿ أَمْتَحَنَ أَلَّهُ قُلُوبَهُمْ لِلنَّقُوكَ ﴾ [٣]

<sup>(</sup>۱) قرأ يعقوب ﴿ لاتقدموا ﴾ بفتح التاء والدال ، وقرأ الباقون ﴿ لا تقدموا ﴾ بضم التاء وكسر الدال . المبسوط : ۳۶۷ ، البحر : ١٠٠/٨ ، النشر : ۲۷٥/۲ - ۳۷۱ ، الإتحاف : ۳۹۷ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل ويعجل والتصويب من الإيجاز: ١٧٦ . .

<sup>(</sup>۲) المجاز : ۲۱۹/۲، غريب القرآن لليزيدي : ۳٤۳ ، غريب القرآن القتبي : ۱۰۵ ، معاني القرآن المجاز : ۲۱۹/۲ تقسير البغوي : ۲۱۷/۱ زاد المسير : ۷/۵۰۷ ، البحر : ۸/۵۰۸ ، وهذا على قراءة يعقوب .

<sup>(</sup>٤) أحكام القرآن الجمعاص : ٣٩٧/٣ ، تفسير البغوي : ٢١٨/١ ، تفسير الرازي : ١١١/٢٨ ، المعارض : ١١١/٢٨ المعارض البحر : ٨٠٥/٨ ، وهذا على قراءة الباقين .

<sup>(</sup>٥) معاني القرآن للزجاج : ٥/٣٦ ، تفسير الماوردي : ١٩/٤ ، وانظر تفسير الطبري : ٢٦/٢٦ .

<sup>(</sup>٦) كذا هذا ، وفي الإيجاز : ١٧٦ (لأن تحبط) .

وانظر هذا القول في معاني القرآن للفراء: ٣٠/٣ ، تأويل مشكل القرآن: ٢٢٥ ، معاني القرآن للأخفش: ٢٩٥/٢ ، تفسير للأخفش: ٢٩٥/٢ ، تفسير الطبري: ٢٦٩/٢ ، إعراب القرآن النحاس: ٢٩٥/٤ ، تفسير الماوردي: ٢٩/٤ .

أخلصَها<sup>(١)</sup> .

قالَ عمرُ بنُ الخطابِ رضيَ اللهُ عنه : « أذهبَ الشهواتِ (7) عَنْهَا (7) .

﴿ ٱلْحَجْرَاتِ(١) ﴾ [٤]

والحُجَراتِ (١) كلاهُما جمعُ حُجُرةٍ .

ويجوزُ أَنْ تجمعَ حجرةٌ على حُجَرٍ ، ثمَّ الحُجَراتُ جمعُها(٥) .

(٣) أورده الزمخشري عنه في الكشاف بلفظه: ٣/٧٥٥ ، وكذا القرطبي في تفسيره: ٣٠٩ ، وأورده ابن الجوزي في مناقب أمير المؤمنين عمر: ١٨٧ ، وابن كثير في تفسيره عنه: ٢٠٨٤ وعزاه للإمام أحمد في كتاب الزهد ، وكذا السيوطي في الدر المنثور: ٨٦/١ ولفظه فيها عن مجاهد قال « كتب إلى عمر: يا أمير المؤمنين ، رجل لا يشتهي المعصية ، ولا يعمل بها أفضل ، أم رجل يشتهي المعصية ولا يعمل بها ؟ فكتب عمر رضي الله عنه: إن الذين يشتهون المعصية ولا يعملون بها أولئك الذين امتحن الله قلوبهم التقوى لهم مغفرة وأجر عظيم ﴾ . ولم أقف عليه في الزهد للإمام أحمد .

وفي معني ما هنا ما أخرجه ابن المبارك في الزهد عن أبي الدرداء: ٨٧ رقم (٢٥٧) ، وأبو نعيم في الحلية : ٢٢٣/١ عنه قال : ( لا يزال نفس أحدكم شابة في حب الشيء ولوالتقت ترقوتاه من الكبر ، إلا الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى وقليل ما هم ) . وأخرجه الحكيم الترمذي في نوادره : ٧٩ عن مكحول مرفوعا وفيه ( نفس ابن آدم ، إلا من امتحن ) .

قال الترمذي: (فاذا امتحن الله تعالى قلبا للتقوى قوى صاحبه على الامتناع من قضاء الشهوات والامتحان هو ان يستخرج سره، والسر: هو النور الذي قذفه في قلبه، فإذا استقر ذلك في قلبه وأشرق به صدره صار ذاك وقاية له من جميع مكاره الآخرة، فقيل تقوى ...).

(٤) قرأ أبو جعفر ( المجرات) بفتح الجيم وقرأ الباقون بضمها .

المبسوط: ٣٤٧ ، الكامل في القراءات الخمسين: ل٢٣٨/ب ، البحر ١٠٨/٨ ، النشر: ٣٧٦/٢ .

(ه) ينظر اللسان (حجر): ١٦٨/٤.

<sup>(</sup>۱) معاني القرآن للفراء: ۷۰/۳ ، تفسير عبد الرزاق عن قتادة : ۲۳۱/۲، غريب القرآن للقتبي : ٤١٥ ، تفسير الماوردي عن الفراء : ۲۹/۲ .

<sup>(</sup>٢) كذا هنا وفي جميع المراجع ، بينما جاء في الإيجاز : ١٧٦ ( الشبهات) .

وذكرَ الفرزدقُ هذه الحجراتِ في شعرِه ، وعنَى بِه بني هاشمٍ فقالَ : المرزدقُ هذه الحجراتِ في شعرِه ، وعنَى بِه بني هاشمٍ فقالَ : المرزدقُ الماكنَ عَبّاداً (١) كفيّاً لِدَارِمٍ المُجُراتُ (٢) كَلَى وَلِأَبْيَاتٍ بِهَا المُجُرَاتُ (٢)

﴿ لَعَنِتُمْ ﴾ [٧]

للقيتُمْ مشقةً (٢) ، هذا أصله .

ثمَّ لفظُ المفسرينَ مختلفٌ: أَثْمَتُمْ ، عَنْ مقاتل (1) .

(١) عباد هو ابن الحصين بن يزيد بن عمرو الحبطي التميمي ، كان شجاعاً رئيساً فارس بني تميم ، وكان مع مصعب أيام قتل المختار ، رحل إلى كابل فقتله العدو هناك نحو سنة ٨٥هـ .

ترجمته في المعارف: ٢٣٤ ، جمهرة الأنساب: ٢٠٧، ٢١٣ .

(٢) ليس في الديوان ، وهو في المجاز : ٢١٩/٢ (لدارهم) ، الكامل : ٦٤/١ ، ٦٨/٢ ، الممتع : ١٧٥ .
 ونسب الفرزدق ، تفسير الطبري : ٢٧/٢٦ .

والصحيح أنه ليس الفرزدق وإنما هوارجل من الحبطات من بني عمرو بن تميم وهم بنو الحارث . ذلك أن رجلا من الحبطات خطب امرأة من بني دارم -- قبيلة الفرزدق -- قبلغ ذلك الفرزدق فقال :--

> مجالس قد ضاقت بها الحلقات وتنكع في أكفائها الحبطات

. بنو مسمع أكفاؤ هم آل دارم ولا يدرك الغايات إلا جيادها

إنى لقاض بين حيين أصبحا

ولا تستطيع الجلة البكرات

الديوان : ١٧٩/١ .

فأجابه رجل منهم بهذا . ينظر الكامل : ١/١٧ - ١٤ ، المتم : ١٧٥ .

وجاء في شعر الفرزدق لفظ الحجرات بمعنى الحجرة المعروفة حيث قال كما في ديوانه: ١٨٨٨/١.

مهـاريس أشــباه كــأن رؤوســها

مقابر عاد جلة البكرات

بها نتقي الأضياف إن كان صوبها ضعيفا على الأكناف والحجرات

يقول: إن تلك النياق المهاريس هي التي تطعن وتذبح لإطعام الأضياف الذين يهرعون عندما تمطر السماء صقيعاً وجليداً يغمر جنبات الأرض والمنازل.

- (٢) تفسير الطبري: ٣٠٢/٨، تفسير الماوردي: ٧١/٤، تفسير القرطبي: ٣٠٢/٨، وانظر اللسان ( عنت): ٢١/٢.
- (٤) حكاه عنه الماوردي في تفسيره: ٧١/٤ ، وأبو حيان في البحر عنه: ١١٠/٨ ، وانظر تفسير القرطبي: ٣١٤/١٦ .

وهلكتُم ، عَنْ مجاهد (١) .

وحرجتُم ، عنِ الكلبيِّ (٢)(٢) .

حَقَّىٰ تَفِيٓ ءَ إِلَىٰٓ أَمْرِ اللَّهِ
 [٩]

ترجع إلى الصلح الَّذِي أمرَ اللهُ بِه (١) .

وقيل : ترجعُ إلى كتابِ الله (٥) .

﴿ فَأَصْلِحُواْبِيِّنَ أَخُويَكُمْ ﴾ [10]

لفظهًا التثنية ، ومعناها الجماعة .

أي : كلَّ اثنينِ فصاعداً مِنَ المسلمينَ ، إذَا اقتتلاً فأصلحُوا بينَهُما ، ففيه [شيئانِ (؟)] لفظُ التثنية يرادُ به الجماعةُ ، ولفظُ الإضافةِ بمعنى الجنسِ ، وكلاهُما جاء ، نحو : لبَّيْك وسَعْدَيْك ، فليسَ المرادُ إجابتينِ ، ولا إسعادينِ ، ولكنْ معناهُ كما قالَ الخليلُ : أي : كلَّما كنتَ فِي أمرٍ فدعوتَنِي لهُ أجبْتُكَ إليهِ ، وساعدتُك

\_ 1881 \_

<sup>(</sup>١) معاني القرآن الزجاج: ٣٤/٥ ، تفسير الماوردي: ٧١/٤ ، البحر: ١١٠/٨ ، وجمعهما البغوي في تفسيره: ٢٢٣/١ ، وابن الجوزي في زاد المسير: ٢٦١/٧ .

<sup>(</sup>Y) هو محمد بن السائب بن بشر بن عمرو بن الحارث الكلبي ( ٠٠٠ – ١٤٦هـ) ، نسابة مفسر ، متهم بالكذب ورمي بالرفض . قال ابن عدي : وقد حدث عن الكلبي الثوري وشعبة وابن عيينة وحماد بن عياش وغيرهم من ثقات الناس ، ورضوه في التفسير ، وأما في الحديث فخاصة إذا روى عن أبي صالح عن ابن عباس ففيه مناكير .

ترجمته في الكامل في الضعفاء : ١١٤/١ - ١٢٠ ، ميزان الاعتدال : ١/٢٥٥ - ٥٥٩ ، وتهذيب التهذيب : ١٧٨/١ .

<sup>(</sup>٣) حكاه عنه الماوردي في تفسيره: ٧١/٤ ، ولفظه ( لا تهمتم ) .

<sup>(</sup>٤) تفسير الماوردي عن سعيد بن جبير : ٧٢/٤ ، زاد المسير : ٤٦٣/٧ ، تفسير الرازي : ١٢٨/٢٨ .

<sup>(</sup>ه) تفسير الطبري عن قتادة : ٨٢/٢٦ ، تفسير الماوردي عنه : ٧٢/٤ ، تفسير البغوي : ٦٢٤/١ ، تفسير القرطبي : ٣١٦/١٦ .

<sup>(</sup>٦) في الأصل شأن والتصويب من المحتسب: ٢٧٨/٢.

عليه (١) ، ومنَّهُ قولُ جرير (١) :

١١٠٠ - ومَا أَنْتَ إِنْ قَرْمَا تَمِيمِ تَسَامَيَا أَخَا [التَّيْمِ<sup>(ا)</sup>] إِلاَّ كالوَشِيظَةِ فِي العَظْمِ ١١٠١ - ولَوْ كُنْتَ مَولَى العزُّ أَنْ فِي [ظِلاَلِهِ<sup>(۱)</sup>] ظَلَمْتَ وَلكِنْ لاَ يَدَيْ لَكَ بِالظُّلْمِ (<sup>1)</sup>

ومعلومٌ أنَّهُ لا ينفِي قوتينِ اثنتينِ ، وإنَّما ينفِي جميعَ قواهُ .

وكذلكَ/قولُهُ عزٌّ وَجلَّ : ﴿ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ ۗ ﴾(١) فإنَّ نعمَ اللهِ أكثرُ مِنْ

أنْ تحصَى ، وفي شعر الهذليينَ (١):

والثاني في غريب الحديث للخطابي : ٧٠٧/١ ( مولى الظل ) ، المحتسب : ٢٧٩/٢ ، وعجز الثاني في الخصائص : ٢٢٩/١ .

القرم: الفحل الذي يكرم، ويترك من الركوب ويودع للفحلة، فشبهوا به السيد المعظم المقدم في الرأي والتجربة، المدافع عن قومه، الوشيظة: قطعة عظم تكون زيادة في العظم الصميم، فسموا كل دخيل على قوم ليس من صميمهم وشيظة كأنه حشو فيهم، ولا يكون عندنذ إلا ساقطاً خسيسا، والظل: العز والمنعة.

قال الخطابي: أي لو كنت ذاعز أوني ظلال ذي عزة .

<sup>(</sup>١) ينظر الكتاب : ٢٥٠/١ - ٢٥١ ، الخصائص : ٤٥/٢ .

 <sup>(</sup>٢) المعواب أنها القرردق وليست لجرير قالها في عمر بن لجا ، وكان قد أعانه القرردق على جرير
بشعر ، فقطن له جرير ، قدهش عمر ولم يجد جواباً ، فقال القرردق هذه الأبيات حين بلغه ذلك
يستضعفه ويستوهن عزه .

<sup>(</sup>٢) في الأميل (اليتم ، ظلامه) ، والتصويب من الديوان .

<sup>(</sup>٤) الديوان : ٢٠٩/٢ ، طبقات فحول الشعراء : ٢٣٢/١ ( فلو كنت مولى الظلم ).، شرح أشعار الهذايين : ٢٠٨/١ ، العمدة : ١٠٩/١ ( فلو كنت ، أو في طلابه ) .

<sup>(</sup>٥) سورة المائدة : أية : ٦٤ .

<sup>(</sup>٦) البيت ليس في ديوان الهذايين ، وإنما هو لسحيم عبد بني الحسحاس .

۱۱۰۲ - إِذَا شُـقَ بُرَدٌ شُـقَ بِالْبُرْدِ مِثْلُهُ دَوَالْيْكَ حَتَّى لَيْسَ لِلْبُرْدِ لَابِسُ<sup>(۱)</sup>

أَيْ : مداولةً (٢) ، كما قالَ العجاجُ :

١١٠٣ - ضَرْباً هَذَانَيْكَ وَطَعْناً [وَخْضَا (٢)]

أَيْ : هذًّا بعدُ هَذٌّ ، لاَ هَذَّينِ اثنين (1)

وأَمَّا إِفَادةُ المضافِ لمعنَى الجنسِ فكقولِهم : « منعتِ العرَاقُ قفيزَها (٥) ودرهمَها (١) » ، أَى : قفزانَها ودراهمَها ، وكذلكَ قولُه ﴿ بَلْ يَدَاهُ ﴾ (٧) .

﴿ لَايَسْخَرْقُومٌ مِن قُومٍ ﴾ [١١]

(١) الديوان: ١٦ ، الأغاني: ٣١٠/٢٢ ، روضة المحبين: ٨٣ ، شرح نهج البلاغة: ٢٠٠/٤ ، وفي

أربعتها (شق بالبرد برقع نصحى كلنا غير لابس) ، والحلل شرح أبيات الجمل: ٣٥٥ (حتى كلنا غير) ، الكتاب : ٢٠/١، المحتسب : ٢٧٩/٢، الخصائص : ٤٥/١ ، كما هنا والرواية هنا فيها إقواء ، فإن القافية مجرورة ، أما رواية الديوان فلا إقواء فيها ، دوالك : دولة بعد دولة ، أي : ماذالت تلك مداولتنا ، وكان سحيم جالس نسوة من بني صبير بن يربوع ، وكانوا من شائهم اذا جلسوا للغزل أن يتعابثوا بشق الثياب ، وشدة المعالجة على إبداء المحاسن ، وقيل : إنه كان في زعم العرب أن المتحابين اذا شق كل واحد منهما ثوب صاحبه دامت مودتهما ولم تفسد .

- (٢) وفي المحتسب: ٢/٩٧٩ ( أي: مداولة بعد مداولة ) .
- (٢) جاء في الأصل وخصا وهو تصحيف ، والبيت في الديوان : ٩٢ ، الكتاب : ٣٥٠/١ ، المحتسب : ٢٧٩/٢ ، الخل شرح أبيات الجمل : ٢٥٤ ، الخزانة : ٢٧٤/١ ٢٧٥.

قال البطليوسى : ( الهذ : سرعة القطع ومعنى (ضربا هذاذيك) أي : ضرباً يهذ هذا بعد هذ ، والوخض : أن يدخل الرمح في الجوف ولا ينقذ ) .

- (٤) الكتاب: ١/١٥٦، الخصائص: ٣٥١/١.
- (ه) القفيز : مكيال يسم ثمانية مكاكيك عند أهل العراق ، والمكوك : صاع ونصف . ينظر اللسان ( قفز ) : ٣٩٥/٥ ، ( مكك ) : ٤٩١/١٠ .
- (٦) هذا جزء من حديث أخرجه بلفظه أبو داود في سننه ، كتاب الإمارة ، باب في إيقاف أرض السواد وأرض العنوه رقم (٢٠٣٥) : ٦٦٦/٣ ، وأخرجه مسلم بنحوه في كتاب الفتن : ٢٠/١٨ .
  - (٧) النص من قوله لفظها التثنية إلى آخره من المحتسب: ٢٧٨/٢ -- ٢٨٠ بتصرف يسير من المؤلف.

\_ 1828

القومُ: الرجالُ خاصةً (۱) ، كما قالَ زهيرُ: ١١٠٤ - ومَا أَدْرِي وسَوْفَ إِخَالُ أَدْرِي

وَلَانَلْمِزُوۤاأَنفُسَكُوۡ ﴾ لا تعيبُوا إخوانكُم .

قَالُ المبردُ : اللمزُ باللسانِ وبالإشارة ، والهمزُ بالإشارة لا باللسانِ<sup>(۱)</sup> . وقالَ ثعلبُّ : الهمزُ في الوجه ، واللمزُ في القفَا<sup>(1)</sup> ، وأنشد :

٥ ١١٠ - إذَا لَقِيتُكَ عَنْ شَحْط تُكَاشِرني

<sup>)</sup> تفسير الماوردي : ٧٣/٤، وينظر معجم مقاييس اللغة : ٥/٣٦، الصحاح : ٥/٢٠١٦، المصباح المنير : ١٩٩

<sup>)</sup> الديوان : ١٢ ، المجاز : ١٥٨/٢ ، المعاني الكبير : ١٩٣/٥ ، البحر : ١١٢/٨ ، الدر المصون : الديوان : ٢١ ، المجاز : ١٩٨/١ ، الدر المصون : هم ولد حصن بن حذيفة بن بدر بدر تلام عمرو بن جوية بن لوذان بن ثعلبة بن عدي بن فزارة ، وقد ولد حصن عشرة ذكور منهم : قيس ، وعيينة ، وخارجة ، وحسان ، وجابية ، وعقبة ، وعمرو . ينظر جمهرة أنساب العرب : ٢٥٦ .

٢) حكاه عنه النحاس في إعراب القرآن: ٢١٣/٤ ولفظه: (اللمز - يكون باللسان والعين - يعيبه ويحدد إليه النظر، وتشير اليه بالاستنقاص، والهمز لا يكون إلا باللسان في الحضرة والغيبة، وأكثر ما يكون في الغيبة)، وانظر: تفسير الطبري: ١٨٩/٣٠، تفسير البغوي عن ابن زيد: ٢٨٩/٧٠ ، زاد المسير: ٢٢٨/٧٠ ، تفسير القرطبي: ١٨٢/٢٠.

لم أقف على قول ثعلب ، وحكى مثله النحاس في إعراب القرآن : ٢٨٧/٥ وقال : (سمعت علي بن سليمان يستحسن هذا القول ) ، بينما حكى في : ٢١٣/٤ عنه عكس هذا القول ، وينظر هذا القول أيضا في تفسير البغوي عن أبي العالية والحسن : أيضا في تفسير الماوردي : ٢٢/٥ عن أبي العالية ، تفسير البغوي عن أبي العالية والحسن : ٢٨٩/٧ ، زاد المسير عنهما وعن عطاء : ٢٢٧/٩ ، تفسير القرطبي : ١٨١/٢٠ وحكى اختيار النحاس له .

<sup>(</sup>ه) معاني القرآن الزجاج : ه/٣٦١ (عن كره) ، شرح شواهد الكشاف : ٤٢٨/٤ (عن شمط) ، تفسير القرطبي : ١٨٢/٢٠ ، اللسان (همز) : ه/٤٢٦ ، المجاز : ٢٦٣/١ (فأنت العائب) ، معاني القرآن الزجاج : ١٨٥/٢٠ وفيهما (تبدي لي مكاشرة) . الشحط : البعد ، وكذلك أيضا شمط ، التكاشر من كشر عن أسنانه : أبدى ، يكون ذلك في الضحك وغيره ، والهمز : الكسر ، واللمز : الطعن .

## ﴿ وَلَانَنَابَزُواْ إِأَلَأَ لَقَنبِ

قيلَ : إنَّ النبزَ هوَ اللقبُ الثابتُ (١) .

وقيلَ : [القرفُ (7)] بالقبيحِ الَّذِي يتلمُ العرضَ (7) .

وهذا أصحُ ؛ لأنَّ النهيَ عنِ التنابزِ ، لاعنَ الألقابِ ، مثلُ :[ألقابِ()]الملوكِ ،

وهذا كالقول: « لا تُرامُوا بالحجارة » لا يكونُ نهياً عَن البناءِ بالحجارة .

﴿ إِنَ بَعْضَ ٱلظَّنِّ إِنَّهُ \* [١٢]

قيلَ: إنَّه ظنَّ السوءِ ؛ لِمَا يوقعُ صاحبَه فيه مِنَ الاهتمامِ (٥) في نفسِه ، وإلحاق الضرر بغيره (١) .

كما قيل : الحسنُ الظنِّ مستريح ، يغتمُّ مَنْ ظنَّهُ قبيح .

ويروى لزياد الأعجم بيتاً قريباً منه وهو:

تدلي بودي إذا لاقيتني كذبا ... وإن أغيب فأنت الهامز اللمزة وهو في المجاز : ٣٦١/٢ ، تفسير الطبري : ١٨٨/٣ ، الصداقة والصديق : ٤٦٧ ، تفسير القرطبي : ١٨٢/٢٠ .

- (٢) حكاه النحاس في إعراب القرآن عن المبرد: ٢١٣/٤ ، وكذا حكاه الماوردي عنه في تفسيره:
   ٧٣/٤ .
  - (٢) في الأصل الفرق هو تصحيف .

والقرف: الرمي والعيب والتهمة، قال في اللسان (قرف): ٢٨٠/٩ (قرفت الرجل أي: عبته، ويقال: هو يقرف بكذا أي: يرمى به ويتهم)، وانظر فعلت وأفعلت الزجاج: ٧٩.

- (٣) إعراب القرآن للنحاس: ٢١٣/٤ ، تفسير الماوردي : ٧٤/٤ ، زاد المسير : ٢٦٨/٧٠
  - (٤) في الأصل الألقاب وهوتصحيف.
  - (٥) كذا في الأصل ، ولعل الصواب الاغتمام ليتفق مع قوله بعد ذلك يغتم .
- (٦) ينظر تفسير الطبري عن ابن عباس : ٢٦/٥٨ ، معاني القرآن للزجاج : ٥/٣٦ ٣٧ ، إعراب القرآن للنحاس : ٤٠٦/٣ ، أحكام القرآن للجصاص : ٤٠٦/٣ ، تفسير الماوردي : ٤٠٥/٧ .

\_ 1780 \_

وقيلَ: إنَّه الظنُّ في موضع إمكانِ العلمِ (') ، وإلَّا فالظنُّ في موضع الظنُّ ، وألَّا فالظنُّ ، وألَّا فالظنِّ (') كالعلم في موضع العلم ، ولهذا قالَ: ﴿ إِنَّ بَعْضَ / الظَّنِ ﴾ وقالَ بنُ قيسٍ (') في الظنُّ الصائبِ :

١١٠٦ – وأَبْغِي صَـوَابَ الظَـنِّ أَعلَـمُ أَنَّهُ  $^{\circ}$  الْغَينِ صَـوَابَ الظَـنِّ أَعلَـمُ أَنَّهُ  $^{\circ}$  إِذَا طَاشَ ظَنَّ الْمُرْءِ طَاشَتُ مَقَادرُ [ $^{(1)}$   $^{(0)}$ 

وقال أبو الفضية<sup>(١)</sup>:

١١٠٧ - فإِنْ لا يأتِكُم خبرٌ يقينٌ فإنَّ الظنَّ ينقصُ أوْ يزيدُ<sup>(٧)</sup>

<sup>(</sup>١) أحكام القرآن للجصاص: ٢٠٦/٣.

<sup>(</sup>٢) زيادة يقتضيها السياق .

<sup>(</sup>٣) هو بلعاء بن قيس اليعمري ، أبو مساحق ، من بني بكر بن عبد مناة بن كنانة ، شاعر محسن ، وقد قال في كل فن أشعاراً جياداً ، وكان أبرص ، رأس بني كنانة في أكثر حروبهم ومغازيهم ، ومات قبل يوم الحريرة فكان بعده عليهم أخوه جثامة بن قيس .

ترجمته في رسالة البرمسان والعرجان: ٣٢ ، المعارف: ٣٢١ ، العقد الفريد: ١٠٨/١ ، تاريخ اليعقوبي: ٢٥/١ ، أيام العرب في الجاهلية: ٣٣١ ، ٣٣٧ .

<sup>(</sup>٤) زيادة من المراجع التالية .

<sup>(</sup>ه) الحيوان: ٦١/٣ ، البرصان والعرجان: ه ، ٣٣ ، عيون الأخبار: ٩١/١ ، بهجة المجالس: ٤١٩/١ ، المحيوان: ١٤٤٨ ، فصل المقال: ١٤٤ ، خلق الإنسان للمؤلف: ل ٢١٦/ب (مقابره) . طاش: زاغ ، وجار عن السنن، وعدل عن القصد .

<sup>(</sup>٦) قال الجاحظ في الحيوان: ٢٠/٣ (هوقاتل أحمر بن شميط) ، وأحمر هذا من أشجع القواد الذين كانوا مم المختار بن عبيد الثقفي ، قتل سنة ٦٧هـ .

وقد كان أبو الفضة مع جيش مصعب بن الزبير الذي توجه إلى الكوفة لقتال جيش المختار فتلاقيا في المذار حيث قتل أحمر .

وقالَ البرجميُّ:

١١٠٨ - وفِي الشَّكِّ تفريطُ وفي الحزْمِ قوةٌ ويُخْطِيءُ في الظَّنِّ الفَتَى ويصيبُ<sup>(١)</sup>

﴿ وَلَا تَحْسَنُواْ ﴾ [١٢]

لا تتبعُوا عثراتِ الناسِ(٢).

وقيلُ : لا تبحثُوا عمَّا خفي (٢) ، كما قالُ الشاعرُ :

١١٠٩ - تَجِنَّبْتُ سُعْدَى أَنْ يُشِيدَ بِذِكرِها

إِذَا زُرْتُ سُعْدَى الكاشِحُ المتجسِّسُ(1)

﴿ أَيُحِبُ أَحَدُكُم أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْنًا ﴾

\_\_\_\_

ولعله هو: بكير بن عبد الله بن سلمة بن الأثاعل بن كعب بن عوف بن منبه بن غطيف الشاعر ، كما قاله ابن الكلبي ، ينظر الكامل لابن الأثير : ٣٨٢/٣ - ٣٨٣ ، ٣٨٧ ، المرصع: ٣٨٣ ، معجم الشعراء للمزرباني : ١٧ه .

(٨) الحيوان: ٢٠/٣ ( نالا يأتكم ) .

- (۱) الأصمعيات : ۱۸۶ ، طبقات الشعراء : ۱۹۰ (الجزم) ، الزهرة : ۱۳۲/۱ ، التذكرة السعدية : ۱۸۲/۱ ، وفي أربعتها (ويخطىء في الحدس) ، أمالي المرتضي : ۱۰٤/۲ (ويخطىء الفتى في حدسه) ، الحدس : الظن،
- (۲) تفسير الطبري عن ابن عباس وقتادة: ۲۱/۸۰ ۸۸ ، إعراب القرآن النحاس: ۲۱٤/٤ ، تفسير
   الماوردي عن ابن عباس ومجاهد وقتادة: ۷۰/۶ .
- (٣) غريب القرآن للسجستاني: ١٤٥ ، تفسير الطبري عن مجاهد وسفيان: ٢١/٨٥٠ ٨٦ ، تفسير
   الماوردي عن الأوزاعي: ٢٥/٤٤ ، تفسير البغوي: ٢٦ ٨/١١ ، زاد المسير: ٤٧١/٧٤ .
- (٤) غريب الحديث للخطابي : ٨٤/١ ( رهبة أن يشيد بي ) ، تفسير الماوردي : ٧٥/٤ وفيهما ( المتحسس ) .

المتجسس: الباحث عن العورات ، والمتحسس : المتسمع لحديث القوم .

\_ 1727 \_

أيْ : كمّا يكرُه لحم أخِيه الميتِ بطبْعِه ، ينبغِي أنْ يكرَه اغتيابَه بعقلِه ، بلْ أولَّى ؛ لأنَّ داعية الطبعِ عمياء جاهلة ، وداعية العقلِ بصيرة عالمة الطبعِ عمياء جاهلة ،

وفي معناه للمقنع الكندي (١):

١١١٠ - إِذَا ضَيَّعُوا غَيْبِي حَفِظْتُ غَيُوبَهُمْ

وإِنْ هُمُ هَوَوا غَيِيّي هَوْيْتُ لَهُمْ رُشْدًا

١١١١ - وَإِنْ أَكُلُوا لَحْمِي وَفَرْتُ لُحُومَهُمْ

وإِنْ هَدَمُوا مَجْدي بِنَيْتُ لَهُمْ مَجْدَا(٢)

﴿ وَجَعَلْنَكُورُ شُعُوبًا وَقِبَا إِلَى لِتَعَارَفُواْ ﴾ [١٣]

نبُّه تعالىٰ علىٰ علةِ اختلافِ القبائلِ أنَّها للتعارفِ لا<sup>(٢)</sup> للتفاخرِ (١)

<sup>(</sup>۱) هو محمد بن ظفر بن عمير ينتهي نسبه إلى كندة بن عفير ، غلب عليه لقب المقنع ؛ لأنه كان أجمل الناس وجها ، فاذا حسر اللثام عن وجهه أصابته العين ، وهو شاعر مقل من شعراء الدولة الأموية ، له شرف وسؤدد في عشيرته ، كان جواداً سمح اليد بما له ، لا يرد سائلاً عن شيء ، ترجمته في البيان والتبيين : ٢/١٠٠ ، طبقات الشعراء : ٣٨٠ ، سمط اللآليء : ١/٥١٨.

<sup>(</sup>۲) شعر المقنع الكندي (ضمن شعراء أمويون): ٢٠٤ (فإن ضيعوا ، وإن يأكلوا ، وإن يهدموا) ديوان الصماسة بشرح التبريزي: ٢٠٠/١ – ١٠٠/١ ، التذكرة السعدية: ٢٨٧/١ – ٢٨٨ وفيهما (وإن ضيعوا ، فإن أكلوا) ، وفي التذكرة (عيوبهم) ، الصداقة والصديق: ٢٩٢ (إذا أكلوا ، وإن ضيعوا عيني حفظت عيونهم).

والثاني في طبقات الشعراء: ٣٨٠ ، العقد الفريد : ٢٠٩/٢ وفيهما (إذا أكلوا) ، جمهرة الأمثال : ٢٠٦/٢ (فإن يأكلوا) .

هووا : تمنوا ، قال التبريزي : ( أي : إن تمنو لي الشر تمنيت لهم الخير). وفرت لحومهم : أبقيتها لهم كثيرة طيبة لم تنقص بشتم .

<sup>(</sup>٣) في الأصل ولا والصواب حذف الواو.

 <sup>(</sup>٤) معاني القرآن للزجاج : ٥/٣٧ ، تفسير الماوردي : ٤/٢٧ ، تفسير البغوي : ٢٣٠/٦ ، زاد المسير :
 ٤٧٤/٧ .

والشعوب : جمعُ شعب ، وهوَ اسمُ الجنسِ لانواعِ الأحياءِ ، ثمَّ أخصُّ منها القبائلُ ، ثمَّ العمائرُ ، ثمَّ البطونُ ، ثمُّ الافخاذُ ، ثمُّ الفصائلُ ، ثمُّ العشائرُ .

فالشعبُ: مثلُ مضرٍ ، والقبيلةُ: مثلُ كنانةَ ، والعمارةُ: [مثلُ قريشُ (۱)] ، والبطنُ: مثلُ هاشمٍ ، والفخذُ: مثلُ بني المطلبِ ، والفصيلةُ: مثلُ العلويةِ والعباسية (۲) ، والعشيرةُ: مثلُ الحسنيةِ والحسينيةِ .

﴿ قَالَتِ ٱلْأَعْرَابُ ءَامَنَّا أَقُل لَّمْ تُوْمِنُواْ وَلَكِن فُولُوٓ الْسَلَمْنَا ﴾ [18]

معناهُ: أنَّهم وإنَّ صارُوا نوي سِلْمٍ ، وخرجُوا مِنْ أنْ يكونُوا حرباً بإظهارِ الشهادتينِ ، فإنَّهم لمْ يصدقُوا ، ولمْ يثقُوا بما دخلُوا/ فيه (١) ، فكأنَّ الإسلامَ مِنَ السِلْم ، والإيمانَ مِنَ الثقةِ والتصديق

﴿ لَا يَلِتَكُمُ ﴾

ولا يَالْتِكُمْ (1)، يقالُ :َالْتَ يَالِتُ اَلْتًا، وَوَلَتَ يَلِتُ وَلْتًا ، ولَاتَ يَلِيتُ لَيْتًا ، والَّتَ

<sup>(</sup>١) زيادة من الكشاف : ٣٨٦، ٢ ، وانظر نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب: ٢٠ ، ٣٨٦ .

<sup>(</sup>٢) قال الماوردي في الأحكام السلطانية: ١٧٧ ( قالشعب: النسب الأبعد ، مثل: عدنان وقحطان ، ثم القبيلة مثل: ربيعة مضر ، ثم العمارة: مثل قريش وكنانة ، ثم البطن: مثل بني عبد مناف وبني المخروم ، ثم الفخذ: مثل بني هاشم وبني أمية ، ثم الفصيلة: مثل بني أبي طالب وبني العباس ) . أهـ بتصرف - وانظر الكشاف: ٣/٩٢٥ ، البحر: ٨/٤٨١ ، ومثلا الشعب بخزيمة ، والبطن بقصي ، والفخذ بهاشم ، نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب: ٢٠ - ٢١ .

<sup>(</sup>٣) قاله أبو علي في الحجة : ١/ ٢٢٢ .

<sup>(</sup>٤) قرأ أبو عمرو ويعقوب ﴿ لا يثلثكم ﴾ بالآلف ، إلا أن يعقوب يهمزه ، وأبو عمرو المشهور عنه ترك الهمز ، وقرأ الباقون يلتكم بغير ألف .

المبسوط: ٣٤٨ ، الكامل في القراءات الخمسين: ل١٢٧/أ ، البحر: ١١٧/٨ ، النشر: ٣٧٦/٢ ، الإتحاف: ٣٩٨ .

### Ataunnabi.com

يُؤْلِتُ إِيلَاتاً ، ومنهُ « ليتَ » للمتمنِي ؛ لأنَّها [تقالُ عندَ انتقاصِ (۱)] المرادِ . فمعناهَا : لا ينقصُكُم (۱) ولا يظلمُكم مِن أعمالِكم شيئاً .

[ تهت سورة الحجرات ]

<sup>(</sup>١) في الأميل (يقال عند التقاص) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٢) المجاز : ٢٢١/٢ ، غريب القرآن لليزيدي : ٣٤٤ ، غريب القرآن للقتبي : ٤١٦ ، معاني القرآن للرأن للرباع : ٣٤٤ ، معاني القرآن للرباع : ٣٩٠/١ ، وانظر اللسان ( ألت ، ولت ) : الرباع : ٣٩/٥ ، حجة القراطت : ٣٧٦ ، تفسير البغوي : ٣٣٢/١ ، وانظر اللسان ( ألت ، ولت ) : ٢/٤ – ه ، ١٠٩ .



### ﴿ وَٱلْقُرِّءَ إِنَّ ٱلْمَجِيدِ ﴾ [١]

جوابه محذوفٌ .

و[تقديرُه'٢)] قيلَ : ليبعثنُّ ؛ بدليلِ قولهِ : ﴿ أَءِ ذَامِتُنَا ﴾(٣)(١)

وقيلَ : إِنَّك رسولُ اللهِ ؛بدليل قولهِ : ﴿ بَلْ عَِبُواۤ أَنْ جَاءَهُم مُّنذِرُّ ﴾ (١)(٠).

﴿ قَدْعَلِمْنَامَانَنَقُصُ ٱلْأَرْضُ مِنْهُم ۗ

أي : مَنْ يموتُ منْهُم (٧) .

وقيل : علمنا الأجزاء التي تأكلُ الأرضُ منْهُم (٨).

<sup>(</sup>١) بياض في الأصل والتتمة من الإيجاز: ١٧٧.

<sup>(</sup>٢) زيادة من معانى القرآن الزجاج .

<sup>(</sup>٣) سورة ق : أية : ٣ ، وتتمتها : ﴿ وكنا تراباً ذلك رجعٌ بعيدٌ ﴾ .

<sup>(</sup>٤) معاني القرآن للفراء: ٣/٥٧ ، تفسير الطبري: ٩٣/٢٦ ، معاني القرآن للزجاج: ٥/٠٤ ، إعراب القرآن للنجاس عن الزجاج ورجحه: ٢١٩/٤ ، مشكل إعراب القرآن عن الزجاج ورجحه: ٢٨٢/٢ ، البيان في غريب إعراب القرآن: ٣٨٤/٢ ، زاد المسير: ٨/٥٠٠

<sup>(</sup>٥) سورة ق : آية : ٢ ، وتتمتها : ﴿ وقالَ الكافرونَ هَذَا شَيْءٌ عَجِيبٌ ﴾ .

<sup>(</sup>٦) تفسير الماوردي : ٨٠/٤ ، تفسير الرازي نحوه ورجحه : ٨١٤٩/٢٨.

 <sup>(</sup>٧) تفسير عبدالرزاق عن قتادة: ٢٣٦/٢ ، تفسير الطبري عنه: ٩٤/٢٦ ، تفسير الماوردي عنه:
 ٨٠/٤ ، تفسير البغري عن السدى: ٢٣٤/١ .

<sup>(</sup>A) معاني القرآن القرآء: ٧٦/٢ ، تفسير عبدالرزاق عن قتادة: ٢٣٦/٢ غريب القرآن القتبي: ٤١٧ ، تفسير الطبري عن قتادة أيضا والضحاك ، ونحوه عن ابن عباس ومجاهد: ٩٤/٢٦ ، تفسير الماوردي عن الضحاك: ٨٠/٤٠ ، تفسير البقوي: ٢٣٤/١ .

قَالَ أَرَطَاةُ بِنُ [سهيةَ (۱)]: ١١١٢ - رأَيْتُ المَرْءَ تَأْكُلُه اللَّيَالِي
كَأَكُلُ الأَرْضِ سَاقِطَةَ الحَدِيدِ
كَأَكُلُ الأَرْضِ سَاقِطَةَ الحَدِيدِ
١١١٣ - ومَا [تَجِدُ (٢)] المُنِيَّةُ حِينَ [تَأْتِي (٣)]
علىٰ نَفْسِ ابْنِ اَدَمَ مِنْ مَزِيدِ

﴿ مَّرِيجٍ ﴾ [٥]

مختلفٍ مختلطٍ .

﴿ وَمَالَمًا مِن فُرُوجٍ ﴾ [٦]

[شقوق وفتوق (1)] .

﴿ وَحَبَّ ٱلْحَصِيدِ ﴾ [٩]

كلُّ ما يحصدُ مِنَ الحبوبِ(٥) ، ومثلُ هٰذِهِ الإضافةِ قولُ ذِي الرُّمَّةِ :

(١) في الأصل شهب والتصويب من طبقات الشعراء .

وهو أرطاة بن ذفر بن عبد الله بن مالك الغطفاني من بني مرة بن عوف بن سعد ، وسهية أمه ، يكنى أبا الوليد ، شاعر مشهور ، أدرك الجاهلية وعاش إلى خلافة عبد الملك بن مروان ، عاش أكثر من ١٣٠ عام .

ترجمته في : طبقات الشعراء : ٢٦٤ ، الأغاني : ٢٢/١٣ – ٤٩ ، الإصابة : ١٠١/١ – ١٠٠ ، وسهية – بمهملة وتصغير – الإصابة : ١٠١/١

- (٢) في الأصل (يجد، يأتى) ، والتصويب من المراجع التالية.
- (٢) الديوان : ١٧٨ (وما تبغي) ، طبقات الشعراء : ٢٦٤ ، الموشح: ٢١٩ ، الجمان في تشبيهات القرآن : ٢٨٩ ، وفي ثلاثتها : وماتبقي .
  - (٤) في الأصل سقوق وفقوق والتصويب من الإيجاز: ١٧٧.
- (٥) هذا على قول البصريين وهو ما رجحه ابن الأنباري ، بينما ذهب الكوفيون إلى أنه من إضافة الشيء إلى نفسه ، أي : الحب الحصيد .

ينظر إعراب القرآن للنحاس: ٢٢١/٤ ، مشكل إعراب القرآن: ٦٨٢/٢ - ٦٨٣ ، زاد المسير: ٨/٨ ، البيان في غريب إعراب القرآن: ٢٨٥/٢ .

\_ 1507 \_

# ١١١٤ - والقُرْطُ فِي حُرَّةِ النِّفْرَى مُعَلَّقَةٌ تَبَاعُدَ الحَبْلُ منهُ فَهُوَ يَضْطَرِبُ<sup>(١)</sup>

أيْ : فِي أَدْنِ حَرَّةِ الدَّفَرَى . ﴿ بَاسِقَاتِ ﴾ [١٠]

طوال . ﴿ لَمَاطَلُتُ ۗ ﴾

كُلُّ ما يطلعُ مِنْ ثمرِ النَّخْلِ .

والنضيد : المنضود ، المتراكب بعضه فوق بعض (١) .

وقالَ الحسنُ: هو الطبيعُ في كفرَّاهُ (٢) .

والطبيعُ: أمُّ الطلع ، وكفرَّاهُ: وعاؤُه (١) .

﴿ كَذَٰ إِلَى الْخُرُوجُ ﴾ [١١] أي: مِنَ القبور (٥) .

<sup>(</sup>۱) الديوان : ۱۰ ، ديوان ابن الدمينة : ۸ه وقيهما (معلقه) ، الموشح : ١٦٦ ، وصدره في أساس البلاغة (حرر) : ۱۲۰ وقيهما (ملعقة) كما هنا ، والأول أصبح وأجود .

الذفرى: العظم الشاخص خلف الأذنين ، تباعد الحبل منه : تباعد حبل العنق من القرط ؛ لأنها ليست بوقصاء .

<sup>(</sup>٢) تفسير عبدالرزاق عن قتادة: ٢/٣٧/ ، تفسير الطبري عن ابن عباس وقتادة: ٩٦/٢٦ ، تفسير الماردي عن ابن عباس: ٨٢/٤ ، البحر: ٨٢٢/٨.

<sup>(</sup>٣) أورده ابن منظور عنه بلفظه في اللسان (طبع) : ٢٣٤/٨ . وانظر معاني القرآن للفراء نحوه دون نسبه : ٧٦/٣ ، وكذا تفسير البغوي نحوه : ٢٣٤/١ ، زاد المسير : ٨/٨ ، تفسير القرطبي : ٧/١٧ .

<sup>(</sup>٤) قبال في اللسبان: ٨/٢٣٤: (الطبيع بوزن قنديل: لب الطلع، وكفراه وكافوره: وعاده)، وانظر النخل للأصمعى: ٦٦ ، النخل للسجستانى: ٦٧ - ٦٩.

<sup>(</sup>ه) ينظر المجاز : ٢٢٣/٢ ، تفسير الطبري : ٩٧/٢٦ ، معاني القرآن للزجاج : ه/٤٢ ، إعراب القرآن للنجاس : ٢٢٢/٤ .

وقيل : مِنْ بطونِ الأمهاتِ (١) .

﴿ أَفَعَيِينَا ﴾ [١٥]

عَجِزْناً عَنْ إهلاكِ الخلقِ (٢) ، مَنْ تقدَّمَ ذكرُه هاهُنا (٢) .

﴿ مِنْحَبْلِٱلْوَرِيدِ ﴾ [١٦]

هُوَ [حبلُ العاتقِ (1)] ، وهو الوتينُ ، ينشأُ مِنَ القلبِ ، فينبثُ في البدنِ (0)، واللهُ أقربُ/ منه ، وعلمُه أقربُ إليهِ منْ علم القلبِ .

﴿ ٱلْمُتَلَقِّيَانِ ﴾ [١٧]

ملكان يتلقيان عمل العبدِ .

﴿ فَعِيدٌ ﴾

ب*و* رصند ،

﴿ رَقِيبٌ ﴾ [١٨]

وهوَ خبرٌ واحدٌ عنِ اثنينِ ، كأنَّه عنِ اليمينِ قعيدٌ وعنِ الشِّمالِ قعيدٌ ، أوْ كلُّ واحدٍ منهُما قعيدٌ ، كما قالَ البرجميُّ :

\_ 1708 \_

<sup>(</sup>١) لم أقف على هذا القول.

 <sup>(</sup>٢) كذا هنا وعبارة الإيجاز: ١٧٧ (عجزنا عن إهلاك الخلق الأول ، ألف تقرير ؛ لأنهم اعترفوا بأنه الخالق وأنكروا البعث).

 <sup>(</sup>٣) يشير إلى الأقوام الذين ذكروا في قوله تعالى: ﴿ كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود [١٢] وعاد وفرعون و إخوان لوط [١٣] وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد [١٤] ﴾.

<sup>(</sup>٤) في الأصل: الحبل العاتق والتصويب من الإيجاز: ١٧٧.

<sup>(</sup>٥) ينظر تفسير الماوردي : ٤/٥٨ ، اللسان (ورد) : ٩/٢٥ .

<sup>(</sup>٦) هذا على قول أهل البصرة ، انظر معاني القرآن للفراء : ٣٧/٣ ، معاني القرآن للزجاج: ٥/٤٤ ، إعراب القرآن للنحاس عن سيبويه ، الكسائي : ٢٢٤/٤ ، مشكل إعراب القرآن: ٢/٨٣٢ – ٦٨٤ ، البيان في غريب إعراب القرآن : ٣٨٥/٢ .

١١١٥ - مَنْ يَكُ أَمْسَى بِالدِينَةِ رَحْلُهُ
 فَإِنَّي وَقَيَّارٌ بِهَا لُغَرِيبُ(١)

﴿ وَجَاءَتُ سَكُرَةُ ٱلْمَوْتِ فِالْخَقِّ ﴾ [19]

لهٰذه الباءُ تقديرانِ :

إِنْ شئتَ [علقْتَهَا(٢)] بنفسِ ﴿ جَاءَتْ ﴾ ، كـقولِكَ : « جـئْتُ بزيدٍ » أِيْ : أَحضرتُه وأجأتُه .

وإنْ شئتَ علقتَها بمحذوفٍ وجعلتَها حالاً ، أي : جاء [تْ(٢)] سكرةُ الموتِ ومعَها [الحقُّ(٢)] ، كقولِكَ : « خَرجُ بثيابِهِ » ، أيْ : خرجُ وثيابُه معَهُ أوْ عليه (١) . وقـراءةُ أبي بكرٍ رضيَ اللهُ عنْهُ : « وجـاءَتْ سكرةُ الحقِّ بالموتِ »(٥)، لاتحادِهما في الحالِ ، ولا ينفصلُ أحدُهما مِنْ صاحِبه .

ورويَ أنَّ عائشة كانَتْ عندَ أبِي بكرٍ وهوَ يقضِي فأنشدَتْ :

<sup>(</sup>۱) الكتاب: ٧٥/١ ، نوادر أبي زيد: ١٨٢ ، معاني القرآن للفراء: ٣١١/١ (فمن) ، طبقات الشعراء: ٥/١ وفي أربعتها (وقيارا) ، الأصمعيات: ١٨٤ ، طبقات فحول الشعراء: ١٧٢/١ المقاصد النحوية : ٢٦٨/٢ ، قال أبو زيد: ( قيار: جمله ، أراد فإني غريب ، وإن قياراً بها لغريب أيضاً ، ولو قال: لغريبان ، لكان أجود ، ويجوز: قيار بالرفع على الابتداء) . وقيل: قيار: اسم فرسه ، وقال الأصمعي: قيار صاحبه ، والرحل: المنزل .

<sup>(</sup>٢) في الأصل علقها والتصويب من الإيجاز: ١٧٧.

<sup>(</sup>٣) زيادة من المحتسب : ٢٨٤/٢ .

<sup>(</sup>٤) المحتسب : ٢/٣/٢ - ٢٨٤ ، وانظر معاني القرآن للزجاج : ٥/٥٥ ، إعراب القرآن للنحاس : ٢/٥/٤ .

<sup>(</sup>٥) حكاه عنه ابن جني في المحتسب ، وزاد عزوها إلى سعيد بن جبير وطلحة : ٢٨٣/٨ . وانظر معاني القرآن للفراء : ٧٨/٣ ، تفسير القرطبى : ١٢/١٧ وعزاها له ولابن مسعود .

الشَّرَاءُ عَنِ الفَتَى الشَّرَاءُ عَنِ الفَتَى إِذَا حَشْرَجَتْ يَوْماً وضَاقَ [بِهَا(۱)] الصَّدُرُ(۲) فقالَ أبوبكر : بلْ قولُ اللهِ : « وَجَاءَتْ سَكُرَةُ الحَقِّ بالَوْتِ » (۳) . فقالَ أبوبكر أنهُ عَيدُ ﴾ ذَلِكَ مَاكُنتَ مِنْهُ عَيدُ ﴾ تحيدُ : [تميلُ(۱)] ، قالَ طرفةُ : تحيدُ : [تميلُ(۱)] ، قالَ طرفةُ :

١ - أَبَا مُنذِر أَفَنيْت فَاسَـتَبقِ بِعَضَنا حَنانَيْكَ بِعِضُ الشَّرِّ أَهْوَنُ مِنْ بِعضٍ (٥)

(١) زيادة من الديوان .

(٣) أخرجه بنحوه أبو عبيد في فضائل القرآن عن عائشة : ١/٢٧١ - ٢٧٧ وفيه استشهدت ببيت :

وأبيض يستقى الغمام بوجهه ... ربيع اليتامى عصمة للأرامل وقال أبو عبيد : وفي غير هذا الحديث أن عائشة تمثلت ببيت حاتم طي : إذا حشرجت يوماً وضاق به الصدر

قال المحقق: هذا السند ضعيف لوجود علي بن زيد بن جدعان ، ضعفه ابن عيينة وأحمد ، وقال البخاري وأبو حاتم لايحتج به ، ووصفه ابن حجر بأنه ضعيف ، ثم أورد الذهبي هذا الأثر عن عفان والأشيب أو الاسعب كلاهما عن حماد بهذا الإسناد مثله ، [الميزان: ١٢٩/٣] ، التقريب: ٢٧/٣] ، وزاده ضعفاً تعارض الروايات عن البيت الشعري الذي تمثلت به السيدة عائشة رضي الله عنها . وأخرجه الطبري في تفسيره عن أبي وائل: ٢٢/٠٠١ ، وأورده الماوردي في تفسيره : ١٢/١٧ – ١٣ ، كلاهما عن أبي وائل عن مسروق وفيهما (الموت بالحق) وأورده السيوطي في الدر المنثور وزاد عزوه إلى ابن المنذر عن عائشة : ١٠٥٠١ .

قال القرطبي : (إن أبا بكر رويت عنه روايتان : إحداهما موافقة للمصحف فعليها العمل ، والأخرى مرفوضة تجرى مجرى النسيان منه إن كان قالها ، أوالغلط من بعض من نقل الحديث) .

- (٤) في الأصل مثل والتصويب من تفسير البغوى: ٢٣٦/٦ ، وانظر تفسير القرطبي: ١٣/١٧.
- (ه) الديوان: ٦٦ ، والكتاب: ٢٤٨/١ ، المجاز: ٣/٢ ، الكامل: ١٩٩/٢ ، العقد الفريد: ٢٠٠٢٠ ، أمالي المرتضى: ١٨٥/١ ، الحلل شرح أبيات الجمل: ٢٤٨ .

<sup>(</sup>٢) البيت لحاتم الطائي ، وهوفي الديوان : ٥٠ (حشرجت نفس) ، طبقات الشعراء : ١٠٨ ، العقد الفريد : ٢/١٥٠ ، أمالي ابن الشجري : ١/٠٥ ، أمالي المرتضى : ٢/٥٥٧ ، حشرجت : ترددت ،

#### Ataunnabi.com

﴿ مُعَهَاسَآبِنُّ وَشَهِيدٌ ﴾ [٢١]

سائقٌ منَ الملائكةِ ، وشهيدُ مِنْ أنفسِهم (١) .

﴿ مُعَالِمَا اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهُ ال

﴿ فَبَصَرُكَ ٱلْيَوْمَ حَدِيدٌ ﴾ [٢٢]

علمكَ نافذٌ .

﴿ وَقَالَ قَرِيثُنُّهُم ﴾ [٢٣]

أي: الملكُ [الـ(٢)]شهيدُ عليهِ ، عنِ الحسنِ (٢) .

أبو منذر: هو عمرو بن هند ، من قصيدة قالها وهو في السجن يخاطب فيها عمرو بن هند . حنانيك : أي : حنانا بعد حنان ، قوله بعض الشر أهون من بعض : هذا مثل يضرب عند ظهور الشرين بينهما تفاوت .

انظر مجمع الأمثال: ١٠/١ ، المستقصى: ١٠/٢ – ١١ .

إلا أن هذا البيت لا شاهد فيه للمؤلف . ولعله قد اشتبه على المؤلف أوالناسخ هذا البيت ببيت آخر لطرفة كالذي جاء في تفسير القرطبي : ١٣/١٧ يقول فيه :

أبا منذر رمت الوفاء فهبته ... وحدت كما حاد البعير عن الدحض وهو في الديوان: ١٧٣ ، من القصيدة السابقة .

(۱) تفسير الطبري عن ابن عباس ، ونحوه عن الضحاك : ١٠١/٢٦ ، تفسير البغوي عن الضحاك : ٢٣٦/٦ ، تفسير القرطبي عن ابن عباس: ١٤/١٧ ، البحر عنه : ٨٤/١٠ : المحدد : ٨٤/١٠

(٢) زيادة من الإيجاز : ١٧٧ .

(٣) أورده عنه الماوردي في تفسيره: ٨٨/٤ ، والقرطبي في تفسيره ، وزاد قتادة والضحاك : ١٦/١٧ ،
 وأبو حيان في البحر عنه وعن قتادة: ١٢٦/٨ ، وعزاه في الدر المنثور إلى ابن المنذر عن ابن جريج:
 ١٠٦/٦ .

وانظر تأويل مشكل القرآن:٤٢٢ ، تفسير الطبري عن قتادة : ١٠٣/٢٦ .

وعنْ مجاهدٍ : قرينُه الذِي قُيضً لهُ مِنَ الشياطينِ (١) .

﴿ هَٰذَامَالَدَيَّ عَتِيدٌ ﴾

 $a^{(1)}$  هذا عملُه محصي عندِي

وعلى قولِ مجاهدٍ : المرادُ بِه العذابُ(٢) .

وقالَ الزجاجُ : « مَا » في موضع رفع بقوله : ﴿ هَلْذَا ﴾ ، وَ﴿ عَتِيدٌ ﴾ صفةُ « مَا » ، على قولِهم : هذا حلوٌ حامضٌ ، فيكونُ صفةٌ بعدَ صفةٍ ، أو يجعلُ « مَا » نكرةٌ والمعنى : هذا شيء لديّ/عتيدٌ ( ) .

﴿ أَلْقِياً ﴾ [٢٤]

<sup>(</sup>۱) أورده عنه الماوردي في تفسيره: ٤/٨٨ ، والقرطبي في تفسيره: ١٦/١٧ ، وأبو حيان في البحر: 
١٠٦/١ – ١٢٦ ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور إلى الفريابي عنه: ١٠٦/١ . وانظر: الكشاف: 
٤/٧ ، تفسير الرازي: ١٢٥/٥٢٨.

قال أبو حيان (وقال الزهراوي : وقيل : قرينه شيطانه ، وهذا ضعيف ، وإنما وقع فيه أن القرين في قوله (ربنا ما أطفيته) هوشيطانه في الدنيا ومغويه بلا خلاف ، ولفظ القرين : اسم جنس ، فسائقه قرين ، وصاحبه من الزبانية قرين ، ومماشى الإنسان في طريقه قرين ) .

<sup>(</sup>٢) تأويل مشكل القرآن : ٤٢٢ ، تفسير الطبري : ١٠٣/٢٦ ، تفسير البغوي : ٢٣٦/٦ ، زاد المسير: ٨/٥٨ ، تفسير القرطبي : ١٦/١٧.

<sup>(</sup>٣) ينظر تفسير الرازي : ١٦٥/٢٨ ، تفسير القرطبي : ١٦/١٧.

<sup>(3)</sup> كذا في الأصل ويظهر الخلل في العبارة واضحاً . وصواب العبارة كما في معاني القرآن للزجاج : 

ه / 20 : ( « ما » رفع بـ « هذا » و« عتيد » صفة لـ « ما » ، فيمن جعل « ما » في مذهب النكرة ، 
المعنى : هذا شيء لدي عتيد ، ويجوز أن يكون رفعه على وجهين غير هذا الوجه ، على أن يرفع « 
عتيد » بإضمار ، كأنك قلت : هذا شيء لدي هو عتيد ، ويجوز أن ترفعه على أنه خبر بعد خبر ، 
كما تقول « هذا حلو حامض ، فيكون المعنى : هذا شيء لدي عتيد ... ) ، وانظر إعراب القرآن 
للنجاس : ٢٢٧/٤ ، المسائل المنثورة : ٢٢ .

### Ataunnabi.com

خطابٌ للملكينِ على قولِ مَنْ يقولُ : إنَّ السائقَ والشهيدَ كلاهُما  $\left[\alpha_{i}^{(1)}\right]$  الملائكةِ (٢) .

وقيل : [ألقين (٢)] بالنُّنِ الخفيفةِ ، فأجرى الوصل فيهِ مجرى الوقفِ ، كقولِ الحجَّاج : يا حرسي اضرباً عنقه (١) .

وقيل : هو خطاب [  $\mu$  الله  $\mu$  ] على مذهب العرب في تثنية خطاب الواحد  $\mu$  ، وقد مر شاهد  $\mu$  .

﴿ مُّرِيبٍ <sup>(۸)</sup> ﴾ [۲٥]

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق.

 <sup>(</sup>٢) اختاره الزجاج في معانيه: ٥/٥٤ ، وذكره النحاس في إعراب القرآن: ٢٢٨/٤ ، والماوردي في تفسيره: ٨٨/٤.

<sup>(</sup>٣) في الأصل ألقياً والتصويب من الإيجاز: ١٧٨.

<sup>(</sup>٤) هذا قول ابن جني . والمعنى : أن الأصل (ألقين) بالنون الخفيفة تقلب في الوقف ألفا ، فحمل الوصل على الوقف . وقد قرأ الحسن (ألقين) بنون التركيد الخفيفة وهي شاذة مخالفة لنقل التواتر بالألف. ينظر المحتسب :٢٨٤/٢ ، تفسير القرطبي : ١٦٦/٧ ، البحر : ١٢٦/٨ ، شفاء العليل شرح التسهيل :١٦٦/١ ، وعبارة الحجاج وردت في قصة قتله لسعيد بن جبير ، انظر الكامل المبرد : ٢٦٢/١ ، وفيها (اضرب) .

<sup>(</sup>٥) في الأصل للمالك ، وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٦) معاني القرآن للفراء: ٧٨/٧ ، غريب القرآن للسجستاني: ١٤٦ ، تفسير الطبري: ١٠٣/٢١ ، معاني القرآن للزجاج: ٥/٢٦ ، تفسير المايردي: ٨٨/٤ . معاني القرآن للزجاج: ٥/٨٨ .

قال القرطبي في تفسيره: ١٩/١٧ (قال الخليل والأخفش: هذا كلام العرب الفصيح أن تخاطب الواحد بلفظ الاثنين ...) بينما ضعف أبوحيان هذا القول والذي قبله ، ورجح الأول ، قال في البحر : ١٩٦٨ (وهذه أقوال مرغوب عنها ولا ضرورة تدعوالي الخروج عن ظاهر اللفظ).

<sup>(</sup>٧) ينظر ما سبق عند قوله تعالى : ﴿ لما خلقت بيدى ﴾ [ص : ٧٥] : ص ١٢٥١ .

<sup>(</sup>٨) من قوله تعالى : ﴿ أَلَقِيا في جَهِنم كُل كَفَار عنيد [٢٤] مناع الخير معتد مريب [٢٥] ﴾ .

شاكٌ متهم ، قالَ جميل :

١١١٨ - بُثَيْنَةُ قَالَتْ يَا جَمِيلُ أَرَبْتَنَا

فَقُلْتُ كِلْانَا يَا بُثَيْنَ مُريبُ

١١١٩ - وأُزْيَبُنَا مَنْ لَا يُـوُدِّى أَمَانَةً

ولا يَحْفَظُ الأَسْرَارَ حِينَ يَغِيبُ(١)

اَ قَالَ قَرِينُهُ رَبَّنَا مَاۤ أَطْغَيْتُهُ ﴾ [٢٧]

علىٰ قولِ مجاهدٍ : يقولُ شيطانُه : ما أغويتُه (٢) .

وعلى قولِ الحسنِ : يقولُ الكافرُ : ربِّ إنَّ الملكَ قَدْ زادَ عليَّ في الكتابةِ .

يقولُ الملكُ : ربَّنا ما أطغيتُه ، أيُّ : مازدْتُ عليه (٢) .

فيقولُ اللهُ :

﴿ لَاتَّغْنُصِمُوالَّدَيُّ ﴾ [٢٨].

<sup>(</sup>١) الديوان : ١٣ (أربتني) ، تفسير الماوردي :٨٩/٤ (أربتنا) كما هنا .

والأول في : تفسير الماوردي : ١٤/١ ، تفسير القرطبي : ١/٩٥١ ، الدر المصون : ٨٦/١ ، وفي ثلاثتها ( أربتني)

أربتني: أي جعلتني في موطن ريب وشبهة ، وقوله: وأربينا من لا يؤدي ... الخ يعرض بها مشيراً إلى أنها تحدث أترابها عن لقائها لجميل ، وعما دار بينهما من أحاديث وشجون ،

<sup>(</sup>۲) تفسير الطبري عنه بإسناد ضعيف ، وعن قتادة بأسانيد بعضها صحيح ، وعن ابن عباس والضحاك وابن زيد : ۲۲۸/۲ تفسير عبد الرزاق عن قتادة : ۲۲۸/۲ تأويل مشكل القرآن : ۲۲۳، تفسير البغوي : ۲۲۲٫۸ الكشاف : ۸/۲ .

<sup>(</sup>٣) زاد المسير عن سعيد بن جبير : ١٨/٨ ، تفسير القرطبي عنه : ١٧/١٧ .

وقد أخرج عبدالرزاق في تفسيره: ٢٣٨/٢ ، و أحمد في مسنده: ٣٩٥/١ ، ٣٩٧ ، والدارمي في سننه ، كتاب الرقاق ، باب مامن أحد إلا ومعه قرينه من الجن: ٣٠٦/٢ ، عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الشكاء : ه مامن أحد إلا وقد وكل به قرينه من الجن . قالوا : ولا أنت يا رسول الله؟ قال : ولا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير » .

﴿ مَالِبُدَّ لُٱلْقَوْلُ لَدَى ﴾ [٢٩]

ما يكتبُ غيرُ الحقِّ ، ولا يكذبُ عندِي(١) .

﴿ ٱدۡخُلُوهَا بِسَلَنَّهِ ﴾ [٣٤]

أي : مع سلامةٍ من الزوالِ ،

﴿ فَنَقَّبُوا فِي ٱلْبِلَكِ ﴾ [٣٦]

سارُوا في طرقِها ، [وطوَّفُوا $^{(Y)}$ ] في مسالِكها $^{(Y)}$  .

والنقب : الطريق في الجبل(1) .

وقيلَ : [أظهرُوا<sup>(٥)</sup>] آثارَهم فيها مِنْ نَقِبَ الخفُّ والحافرُ ، إذا ظهرَ الحفارُ فيهما<sup>(١)</sup>. قال<sup>(٢)</sup> :

١١٢٠ - نُرِينِي أَمَع طَبِع يا هِنْد إِنَّي - ١١٢٠ م نُرينِي أَمَع طَبِع يا هِنْد إِنَّي عَنْ هِشَامِ

<sup>(</sup>۱) معاني القرآن للفراء: ۷۹/۲ ، تفسير البغوي :٢٣٧/٦ ، زاد المسير : ١٨/٨ ، تفسير القرطبي عن الفراء ١٧/٧٧ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل وطوافو ، والتصويب من الإيجاز : ١٧٨ .

<sup>(</sup>٣) معاني القرآن للفراء: ٧٩/٣ ، المجاز : ٢٢٤/٢ ، معاني القرآن للزجاج : ٤٨/٥ ، تفسير البغوي : ٢٨/٨ ، زاد المسير : ٢٢/٨ .

<sup>(</sup>٤) ينظر اللسان (نقب) : ١/٧٦٧ .

<sup>(</sup>ه) في الأصل (الظهروا) وهوتصحيف.

<sup>(</sup>٦) ينظر تفسير القرطبي : ٢٢/١٧ ، البحر : ١٢٩/٨ .

<sup>(</sup>٧) اختلف في قائله فقيل: هوأبوبكر بن الأسود المعروف بابن شعوب الليثي ، (وشعوب) هي أمه ، كما في شرح نهج البلاغة ، ونسب أيضاً في شرح نهج البلاغة لعبد الله بن سلمة بن قشير ، وفي الاشتقاق والوحشيات لبحير بن عبد الله بن سلمة الخير بن قشير .

١١٢١ - وعَنْ عمر[و(١)] وعمروُ كانَ قِدْماً يُدَمَّلُ المُلمَّاتِ العِظَامِ(١)

﴿ أَوْأَلْقَى ٱلسَّمْعَ وَهُوَشَهِ يَدُ ﴾ [٣٧]

أي : ألقى سمعَه نحوَ كتابِ اللهِ ، كما نقولُ :أَلْقِ سَمْعَك إليَّ .

« وهُوشهيدٌ » : حاضر قلبه معه (٢) .

﴿ وَأَذْبُدُوا لِشُجُودِ ﴾ [٤٠]

بفتح الألفِ (1) جمعُ دُبْرِ ، مثلُ : قُفْلٍ وَأَقْفَالٍ ، أُوجَمْعُ دُبُرٍ ، كُطُنُبٍ وَأَطْنَابٍ . وبالكسر (1) على [المصدر (0)] ، وفيه معنكى/الظرف ، ﴿ فَسَبِّحَهُ ﴾ في وقت ﴿ وَالكسر (1) أَلسَّجُود (1) ﴾ ، وهو ركعتان بعد المغرب .

- (١) زيادة من الوحشيات .
- (٢) الوحشيات : ٧٥٧(رأيت الدهر) .

والأول في الكامل: ٢٠١٧ (ياسلم) ، الاشتقاق لابن دريد: ١٠١ ، نسب قريش: ٣٠١، شرح نهج البلاغة: ٢٩١٤ وفيها ( دعيني أصطبح يابكر ) ، ٤٠١/٤ ( ذريني أصطبح يابكر ) ، المقاصد النحوية: ٢٧/٣ ( فذرني أصطبح يا بكر ) .

يرثي هشام بن المغيرة ، نقب : أي طوف حتى أصاب هشاما ، أصطبح : أشرب الصبوح ، والصبوح ، والصبوح ،

- (٣) غريب القرآن للقتبي: ٤١٩ ، تفسير الطبري: ١١١/٢٦ ، معاني القرآن للزجاج: ٥/٠٥ ، تفسير البغوي: ٢٩/٠١ ، وانظر ما سبق: ص ٢١١ عند قوله تعالى: ﴿ تَبِغُونُهَا عَوْجًا وَانْتُم شَهْدَاء ﴾ [ال عمران: ٩٩] .
- (٤) وهي قراءة ابن عامر وعاصم وأبي عمرو والكسائي ويعقوب ، وقراءة الكسر قرأ بها أبو جعفر ونافع وابن كثير وحمزة وخلف .
  - المسوط: ٣٤٩ ، البحر: ١٣٠/٨ ، النشر: ٣٧٦/٢ ، الإتحاف: ٣٩٨ .
- (ه) في الأصل الفتح والتصويب من الإيجاز: ١٧٨ ، وينظر ما سبق في إعراب القرآن النحاس: ٢٣٣/٤ ، الحجة لابن خالويه: ٣٣١ ، حجة القراءات: ٦٧٨ ، الكشف: ٢٨٦/٢ .
  - (٦) الكشف: ٢٨٦/٢ ، تفسير القرطبي: ٢٦/١٧ ، البحر: ١٣٠/٨ .

﴿ وَإِذْبُرَالنَّبُومِ (١) ﴾: ركعتانِ قبلَ الفجرِ (٢) .

﴿ مِن مَّكَانٍ قَرِيبٍ ﴾ [٤١]

عَنْ قتادةً : ينادى مِنْ صخرة بيتِ المقدسِ ، فتأتِيها العظام البالية (٣) .

﴿ وَمَاۤ أَنتَ [عَلَيْهِم (١)] بِعَبَّارٍ ﴾ [٥٤]

يجبرُهم علىٰ الإيمانِ ، ولا يأتِي « فَعَالٌ » مِنْ بابِ الإِفْعَالِ إلا الجَبَّارُ والدَّرَاكُ (٥).

### [ تهت سورة ق ]

- (١) سورة الطور : آية : ٤٩ .
- (Y) تفسير عبد الرزاق عن قتادة والحسن بن علي : ٢٠/٢٢ ، تفسير الطبري عن إبراهيم ونحوه عن غيره ، ورجحه : ١١٣/٢٦ ، تفسير الماوردي عنابن عباس : ٩٤/٤ ، تفسير البغوي عن جمع من الصحابة . وقال هذا قول أكثر المفسرين : ٢٣٩/٦ ، تفسير القرطبي : ٢٥/١٧ . وقد أخرج الترمذي في سننه ، كتاب التفسير ، باب ومن سورة الطور : ٣٩٣/٥ رقم (٣٢٧٥) عن ابن عباس عن النبي تلك قال : إدبار النجوم الركعتان قبل الفجر ، وإدبار السجود : الركعتان بعد المغرب ، وقال الترمذي : هذا حديث غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من هذا الوجه ...
- (٣) أخرجه عنه بنحوه عبد الرزاق في تفسيره وإسناده صحيح : ٢٠٠/٢ ، والطبري في تفسيره من طريق محمد بن عبد الأعلى وإسناده صحيح : ١١٤/٢، وأورده عنه الماوردي قى تفسيره : ١٤/٤ ، وأبو حيان في البحر : ١٣٠/٨ ، وزاد السيوطي عزوه إلى ابن أبي حاتم والواسطي عن قتادة . الدر المنثور : ١١٠/١ .
  - (٤) زيادة من القرآن .
- (٥) معاني القرآن القراء: ٨١/٣ وصححه ، تفسير الطبري عن القراء: ١١٥/٢٦ تفسير البغوي: ٢٤٧٦ ، الكشاف: ١٢/٤ ، زاد المسير عن القراء: ٢٥/٨ ، تفسير القرطبي عن الثعلبى: ٢٤٧٦ ، الكشاف: ١٢/٤٠ ، زاد المسير عن القراء: ٢٥/٨٠ ، تفسير القرطبي عن الثعلبى: وكار ٢٤٧١ وزاد فيما شذ: (سراع بمعنى مسرع ، وبكاء بمعنى مبك ، وعداء بمعنى معد ) . وقد ضعف هذا القول كل من القتبي في غريب القرآن: ١٤٩٤ ، والنحاس في إعراب القرآن: ٢٢٤/٤ ، قال: (ومن قال: بجبار معناه: است تجبرهم على ما تريد فمخطىء؛ لأن فعالا لا يكون من أفعل ، وإن كان الفراء قد حكى أنه يقال: دراك من أدرك فهذا شاذ لا يعرف ، وحكى أيضا جبرت الرجل ، وهذا من الشذوذ ، وإن كان بعض الفقهاء مولعا بجبرت ) أهـ .



﴿ وَٱلذَّارِيَاتِ ﴾ [١]

الرياح .

﴿ فَٱلْحَمِلَتِ ﴾ [٢]

السحاب ،

﴿ فَأَلْجَرِيَاتِ ﴾ [٣]

السفنِ .

﴿ فَٱلْمُقَسِّمَاتِ ﴾ [٤]

الملائكة<sub>ِ<sup>(۱)</sup> .</sub>

وقد حمل بعضُهم الذارياتِ والحاملاتِ على الرياحِ ، فتكونُ مقدمة (٢) السحابِ [تثيرُه] وتسوقُها ، والثانيةُ تدرُّها .

والجارياتُ والمقسماتُ حملَها على السحابِ ؛ لأنها تقسمُ الحظوظَ والأرزاقَ وتجرِي بيسرٍ وسهولةٍ في مسيرٍ (٢) . كما قالَ الأعشَى :

\_ 3771 \_

<sup>(</sup>۱) معاني القرآن القرآء: ۸۲/۳ ، المجاز: ۲۲۰/۲ ، تفسير عبد الرزاق عن علي رضي الله عنه: ٢٤/ معاني القرآن القتبي: ٤٢٠ - ١٤٧ ، وكذا غريب القرآن القتبي: ٤٢٠ ، تفسير الطبري: ۲۱/۰۲ - ۱۱۷ ، معاني القرآن الزجاج: ٥/١٥ ، وأخرجه الحاكم في المستدرك عنه، كتاب التفسير: ۲۲/۲۱ وصححه ووافقه الذهبي .

<sup>(</sup>٢) في الأصل يثيرها ، وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٣) من تفسير الماوردي : ٦٦/٤ – ٩٧ ، وينظر إعراب القرآن للنحاس : ٢٣٥/٤ ، الكشاف : ١٣/٤ ، تفسير القرطبي : ٣٠/١٧ – ٣١ .

١١٢٢ - غَــَّرَاءُ فَرْعَاءُ مَصْقُولٌ عَوَارِضُهـَا تَمْشِي الْهُوَيْنَا كَمَا يَمْشِي [الوَجَى الوَحِلُ<sup>(۱)</sup>] تَمْشِي الهُوَيْنَا كَمَا يَمْشِي [الوَجَى الوَحِلُ<sup>(۱)</sup>] ١١٢٣ - كـاًنُّ مِشْــيَتَها مِـنْ بَيْـتِ جَارَتِها مــنُّ السَّحَابَةِ لا رَيْثُ ولا عَجِــلُ<sup>(۱)</sup>

وهٰذهِ أقسامٌ ، والواوُ التِي فيها واوُ القسمِ (٢) ، وجازَ (٤) أَنُ يقسمَ اللهُ بهَا ، ولا يجوزُ أَنْ يقسمَ الخلقُ إلَّا باللهِ (٥) ، لأن قسمَ الخلقِ استشهادٌ على صحِة قولِهم بمَنْ يعلمُ السرَّ والعلانيةَ . وليسَ ذلكَ إلَّا اللهُ .

وقسمُ الخالقِ إرادةُ تأكيدِ الخبرِ في نفوسِهم ممَّا جرَتْ بِه العادةُ بينَهم ، فيقسمُ ببعضِ خلقِه على وجهِ يوجبُ الاعتبارَ ، وإحضارَ القلبِ عندَ التنبيهِ على عجائبِ الفطرةِ وبدائع القدرةِ .

﴿ ذَاتِ ٱلْحُبُكِ ﴾ [٧]

طرائق الغيم ، وأثر حسن الصنعة فيه . وهو في البيض الحبيكُ<sup>(١)</sup> ، وفي الشَّعْر ، وجناح الحمام : الحباكُ . قالَ الشماخُ :

<sup>(</sup>١) في الأصل الرجل الوجل والتصويب من الديوان.

<sup>(</sup>٢) الديوان: ٤٦ ، الحماسة الشجرية: ٢/٧٥٢ ، الحماسة البصرية: ٢/٨٠ ( الوجل ) ، والثاني في المجاز: ٢٠/٢٠ ، تفسير الطبري: ٢٢/٢٠ ، الموشح: ٤٦ ، الغيث المسجم: ٢٠١/١ ، والجمان في تشبيهات القرآن: ١٦١ ، اللسان ( مور ): ٥/١٨٦ ( مور السحابة )

غراء: بيضاء ، فرعاء: طويلة الشعر ، العوارض : الثنايا ، مصقول : أي مجلو ، الوجى : الرجل الذي به داء الوجا ، وهو داء يصيب باطن القدم .

<sup>(</sup>٣) في الأصل (وواو القسم) وهوتصحيف .

<sup>(</sup>٤) في الأميل والاجاز والصواب حذف إلا .

<sup>(</sup>٥) ينظر تفسير القرطبي : ٢٢٣/١٧ .

<sup>(</sup>٦) نصه في المحتسب: ٢٨٦/٢ ، وينظر المجاز: ٢٢٤/٢ ، غريب القرآن لليزيدي: ٣٤٨ ، غريب القرآن للقرآن لليزيدي: ٢٤١٠ ، غريب القرآن للقتبي: ٤٢٠ ، مفردات الراغب: ١٠٥ ، القتبي: ٤٢٠ ، مفردات الراغب: ١٠٥ ، اللسان ( حبك) : ١٨/١٠٠ .

١١٢٤ - قَدْ وَكَّلَتْ بِالهُدَى إِنْسَانَ سَاهِمَة مِ الْهَدَى إِنْسَانَ سَاهِمَة مَ مَسْمُولُ/ كَانَّهُ مِنْ تَمَامِ الظَّمْيَءِ مَسْمُولُ/ كَانَّهُ مِنْ تَمَامِ الظَّمْيَءِ مَسْمُولُ/ ١١٢٥ - حَتَّى اسْتَغَاثَ بِأَحْوَى فَوْقَهُ حُبُكُ اللَّهُ العَزَاهِيلُ(١)](٢)

﴿ إِنَّكُمْ لَفِي قُولِ مُخْلِفٍ ﴾ [٨]

أمرٍ مختلفٍ ، واحدٌ مؤمنٌ ، وآخرُ كافرٌ ، وواحدٌ مطيعٌ وآخرُ عاصٍ (")، وواحدٌ أَن عاصٍ أنّ عاصٍ (أنّ عاصُ واحدٌ (أن يقولُ إنّه ساحرٌ ، وأخرُ يقولُ شاعرٌ ، وأخرُ مجنونٌ (أنّ .

[٩] ﴿ يُؤْفِكُ عَنْدُمَنَ أُفِكَ ﴾ [٩]

<sup>(</sup>١) في الأصل ( الغزق العراهيل ) والتصويب من الديوان .

يصف أتانا قد غارت عينها من شدة العطش ، كأنه قد سمل لفرط غؤوره بعد تمام الظمء .

ووكلت هذا من المجاز ، ساهمة : ضامرة ، ويعني بالإنسان : إنسان العين ، الهدى : الطريق ، مسمول : مفقوء ، أحوى : ماء ، فوقه حبك : أي طرائق ، يدعو هديلا : وهو الفرخ ، العزف : الحمام الطورانية ، وهي التي لها صوت وهدير ، والعزاهيل : الجماعة المهملة . والجون : الماء الأسود من خضرة الطحالب التي تعلوه ، الورق : جمع ورقاء وهي الحمامة التي لونها بين السواد والغيرة .

<sup>(</sup>٣) نصه في تفسير الماوردي عن السدي : ٩٨/٤ ، وينظر معاني القرآن للفراء : ٨٣/٣ ، تفسير عبد الرزاق عن قتادة : ١١٨/٢١ ، الكثماف عنه : ١٨/٤ ، تفسير الطبري عن قتادة : ١١٨/٢٦ ، الكثماف عنه : ١٨/٤ ، تفسير القرطبي : ٣٣/١٧ .

<sup>(</sup>٤) كذا هذا ، وفي الإيجاز: ١٧٩ (أو واحد .... النم) وهوا الصوب.

<sup>(</sup>٥) تفسير الطبري عن ابن زيد وغيره : ٢١٨/٢٦ - ١١٩ ، تفسير البغوي : ٢٤١/١ ، الكشاف : ١٨/٤ ، الكشاف : ١٨/٤ ، زاد المسير : ٢٩/٨ ، تفسير القرطبي : ٢٣/١٧ .

يصرفُ عَنْ لهذه الأفعالِ(١) مَنْ صُرِفَ(١).

وقيلً : يصرفُ عَنِ الجزاءِ .

﴿ قُيْلَٱلْخَرَّصُونَ ﴾ [١٠]

لعنَ الكذابُونَ (٢).

عَلَى ٱلنَّارِيُفُنَنُونَ ﴾ [١٣]

[يحرقونَ (١)] ، كما يفتنُ الذهبُ بالنارِ (٥) .

﴿ ءَاخِذِينَ مَآءَانَنَهُمْ رَبُّهُمْ ﴾ [17]

ِمنَ الفرائضِ<sup>(١)</sup> .

وقيل : مِن الثوابِ<sup>(٧)</sup> .

﴿ كَانُواْقِلِيلَامِّنَ ٱلَّيْلِمَا يَهْجَعُونَ ﴾ [١٧]

أي : قليلاً هجوعهم ، إذ « مَا » معَ « الفعلِ » بمعنَى المصدر .

<sup>(</sup>١) كذا هنا ، وفي الإيجاز : ١٧٩ ( الأقوال ) .

<sup>(</sup>Y) معاني القرآن القرآء: ۸۳/۳ ، المجاز: ۲۲ه/۲۲ ، معاني القرآن الزجاج: ۲۰/۰ ، إعراب القرآن النحاس: ۲۲۱/۴ ، تفسير البغوي: ۲۲۱/۱۲ ، زاد المسير: ۲۹/۸ – ۳۰ ، وجعلوا عن: بمعنى ( من أجل) . أي يصرف عن الإيمان من أجلها . تفسير الرازي: ۱۹۸/۲۸ ، وجعله صفة مدح المؤمنين .

<sup>(</sup>٣) معاني القرآن للفراء: ٨٣/٣ ، غريب القرآن للقتبي : ٤٢١ ، تفسير الماوردي عن الحسن : 4٨/٤ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل تحرقون والتصويب من الإيجاز: ١٧٩ .

<sup>(</sup>٥) معاني القرآن للفراء: ٨٣/٣ ، تفسير الماوردي : ٩٩/٤ ، تفسير البغوي : ٢٤٢/١ .

<sup>(</sup>٦) تفسير الطبري عن ابن عباس: ١٢١/٢٦ ، إعراب القرآن للنحاس عنه: ٢٣٩/٤ ، تفسير الماوردي عنه: ٩٩/٤ ، تفسير القرطبي عنه وعن سعيد بن جبير: ٣٥/١٧ ، البحر: ٨٥٥٨٨ .

<sup>(</sup>٧) تفسير الماوردي عن الضحاك: ٩٩/٤ ، تفسير القرطبي عنه: ٧١/٥٥ .

﴿ وَٱلْمَحْرُومِ ﴾ [١٩]

الذِي لا يسالُ تعففاً وحياءً فيحرمُ(١).

وقالَتْ عائشة : « هَوَ [المحارفُ(٢)] الذِي نباً عنه مكسبه (٢) » .

< وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ ﴾ [٢٢]

الأمطار (1).

أو تقديرُ رزقِكم ، وما قُسِمَ لَكُمْ (٥)

(۱) تفسير عبد الرزاق عن الزهري: ۲٤٣/۲ ، تفسير الطبري عن قتادة والزهري: ١٢٥/٢٦ ، إعراب القرآن للنحاس عن الزهري: ٢٣٩/٤ ، تفسير الماوردي عن قتادة: ١٠١/٤ ، تفسير البغوي عن قتادة والزهري: ٢٤٣/١ ، زاد المسير عنهما: ٣٢/٨ .

(٢) في الأصل المحارق والتصويب من الإيجاز: ١٧٩.

(٣) أورده عنها الماوردي في تفسيره: ١٠١/٤ ، وكذا القرطبي في تفسيره: ٣٨/١٧ ، وعزاه في الدر
 المنثور: ١٣٣/١ إلى ابن أبى حاتم عن عروة عنها .

وأخرجه الطبري في تفسيره بنحوه عن ابن عباس ومجاهد ونافع والضحاك وسعيد بن المسيب وعطاء: ١٢٤/٢٦ - ١٢٥ ، وحكاه النحاس في إعراب القرآن عن أكثر الصحابة: ٢٢٩/٤ وعزاه في الدر المنثور: ١١٣/١ - ١١٤ إلى ابن أبي حاتم وابن أبي شيبة عن ابن عباس ، وعبد بن حميد عن أبي العالية وعكرمة وعامر ومجاهد وسعيد بن جبير ، قال النحاس: ( وليس هذا بمتناقض ؛ لأن المحروم في اللغة المنوع عن الشيء ، فهو مشتمل على كل ما قيل فيه ) . وهو اختيار الطبري أيضا .

- (٤) تفسير الطبري عن مجاهد والضحاك : ١٢٧/٢٦ ، إعراب القرآن للنحاس : ٢٤٠/٤ ، تفسير الماوردي عن سعيد بن جبير والضحاك : ١٠٢/٤ ، تفسير البغوي عن ابن عباس ومجاهد ومقاتل : ٢٤٠/١ ، زاد المسير : ٣٤/٨ قال وهو قول الجمهور ، وأخرجه أبو الشيخ في العظمة : ١٢٦١/٤ رقم ( ٧٤٢) عن الضحاك ، وقال المحقق : إسناده ضعيف جداً ، ولكن روي ذلك من قول ابن عباس ومجاهد وغيرهما .
- (ه) تفسير الماوردي : ١٠٢/٤ ، تفسير الرازي : ٢٠٨/٢٨ ، تفسير القرطبي : ٤١/١٧ ، البحر نحوه عن مجاهد وواصل الأحدب : ١٣٩/٨ .

﴿ وَمَاثُوعَدُونَ ﴾

مِنْ خيرٍ أو شرٍ ،

﴿ مِثْلُ مَآ أَنَّكُمْ نَطِقُونَ ﴾ [٢٣]

لَوْ جَاءَ : « مثلَ ما تنطقُونَ » ، لَفُهِمَ منْهُ أنَّه حقَّ مثلَ ما أَنَّ نطقَكم حَقَّ ، [ويكونُ (١)] في نطقِهم غيرَ حق .

وإِذْ قَالَ: ﴿ مِثْلُمَا أَنَّكُمْ نَطِقُونَ ﴾ ، كانَ معنَاهُ: مثلَ صحةِ كونكِم ناطقينَ ، كاذبينَ أَوْ صادقينَ (٢) .

ونصبُ ﴿ مِثُلَ ﴾ (٢) : على الحالِ ، أيْ : إنَّه لحقٌ مماثلًا لكونكِم ناطقينَ (١) ، أو على أنه وصفُ مصدرٍ محذوفٍ ، أيْ : إنَّه لحقٌ حقًا يقينًا مثلُ [نطقكِم (٥)] (١) ، ويجوزُ أَنْ يبنَى مثلُ معَ مَا (٢) .

<sup>(</sup>١) في الأصل وتكون وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٢) ينظر معانى القرآن الغراء: ٨٥/٣ ، تفسير الطبرى: ١٢٨/٢٦ ، إعراب القرآن النحاس: ٢٤٢/٤ .

 <sup>(</sup>٣) هذا على قراءة أبي جعفر ونافع وابن عامر وأبي عمرو وابن كثير ، وحفص عن عاصم ، ويعقرب ،
 بينما قرأ حمزة والكسائي وخلف ، وعاصم في رواية أبي بكر ﴿ مثل ﴾ بالرفع .

المبسوط : ٣٥٠ ، الكامل في القراءات الذمسين : ل ٢٣٩/أ ، البدر : ١٣٦/٨ ، النشر : ٢٧٧/٢ ، الإتحاف : ٣٩٩ .

<sup>(</sup>٤) إعراب القرآن للنحاس عن بعض البصريين: ٢٤١/٤ ، الكشف عن الجرمي: ٢٨٨/٢ ، البيان في غريب إعراب القرآن ، ٢٩١/٢ ، البحر: ١٣٧/٨ ، الإتحاف: ٣٩٩ .

<sup>(</sup>٥) زيادة من الإيجاز : ١٧٩ .

<sup>(</sup>٦) نصه في الإتحاف: ٣٩٩ ، وينظر معاني القرآن للفراء: ٨٥/٣ ، تفسير الطبري: ٢٩٨/٢١ ، معاني القرآن للزجاج: ٥٤/٥ ، حجة القراءات: ٢٧٨ ، مشكل إعراب القرآن: ٢٨٨/٢ ، الكشاف: ١٧/٤ ، البحر: ١٣٧/٨ .

﴿ قَوْمُ (۱) مُنكَرُونَ ﴾ [٢٥]

غربا ُلا يعرفون .

﴿ فَرَاغَ [إِلَا]] أَهْلِهِ ۗ ٢٦]

[مالً<sup>(۲)</sup>] في خفيةٍ الم

والصرة  $^{(0)}$ : الرنّة  $^{(1)}$ .

وقيل : الصيحة (١) من الصرير .

﴿ حِجَارَةً مِنطِينٍ ﴾ [٣٣]

محجَّرٍ ، كقولِهِ : ﴿ مِن سِجِّيلِ ﴾ ( م

﴿ وَفِي مُوسَىٰ ﴾ [٣٨]

أَيْ: أَيةً فيهِ ، عطفٌ على قوله : ﴿ وَتَرَكَّنَافِهِ آءَايَةً ﴾(١) .

<sup>(</sup>١) تكرر في الأميل كلمة (قوم).

<sup>(</sup>٢) زيادة من القرآن .

<sup>(</sup>٣) في الأصل ( ماله ) والتصويب من الإيجاز : ١٧٩ .

<sup>(</sup>٤) ينظر تفسير الماوردي : ١٠٤/٤ ، تفسير البغوي : ١/ه٢٤ ، تفسير القرطبي : ١٠/٥٥ .

<sup>(</sup>ه) إشارة إلى قوله تعالى : ﴿ فَأَقْبِلْتَ امْرَأَتُهُ فَي صَارَةَ فَصَكَتَ فَجِهُهَا وَقَالَتَ عَجُورٌ عَقِيم ﴾ [ الذاريات : ٢٩ ]

<sup>(</sup>٦) تفسير عبد الرزاق عن قتادة: ٢٤٤/٢ ، تفسير الطبري عنه: ٢٢٩/٢٦ ، تفسير المارردي عنه: ٤١/١٧ ، الكشاف عن عكرمة: ١٨/٤ ، تفسير القرطبي عن عكرمة وقتادة: ٢٦/١٧ .

<sup>(</sup>٧) معاني القرآن الفراء: ٨٧/٣ ، غريب القرآن اليزيدي : ٣٤٨ ، غريب القرآن القتبي : ٤٢١ ، تفسير الماوردي تفسير المطبري عن ابن عباس ومجاهد وابن سابط وابن زيد والضحاك ١٢٩/٢٦ ، تفسير الماوردي : ١٠٥/٤ ، تفسير البغوى : ٢٤٥/١ .

<sup>(</sup>٨) سورة هود : آية : ٨٢ ، وينظر تأويل المشكل : ٨١ ،

<sup>(</sup>٩) وتمامها : ﴿ وتركنا فيها أية الذين يخافون العذاب الأليم ﴾ [ الذاريات : ٣٧] .

## ﴿ فَتُوَلُّ / بِرُكْنِهِ ﴾ [٣٩]

أعرض بجموعه وجنوده (١) .

وقيلَ : بجانبِه (٢) ، ومنهُ الركونُ بمعنَى الميلِ ، لأنَّه يكونُ إلى جانبٍ ،

﴿ ٱلرِّبِحَ ٱلْعَقِيمَ ﴾ [٤١]

هيَ الدبورُ (٢) ؛ لأنها لا تلقحُ بلْ تقشعُ السحابَ ، وهذا أصحُ ممّاً روَى ابنُ أبِي ذئب (٤) : « أنّها الجنوبُ (٥) » ، وممّا روَى ابنُ جريج (٢) عَنْ مجاهدٍ : « إنّها

<sup>(</sup>۱) معاني القرآن للفراء: ۸۷/۳ ، غريب القرآن للقتبي: ٤٢٢ ، تفسير الطبري عن ابن زيد وقتادة ومجاهد: ٣/٢٧ ، إعراب القرآن للنحاس عنهم: ٢٤٦/٤ ، تفسير الماوردي عن ابن زيد: ١٠٥/٤

 <sup>(</sup>٢) المجاز : ٢٢٧/٢ ، غريب القرآن لليزيدي : ٣٤٩ ، غريب القرآن للقتبي : ٤٢٢ ، تفسير الطبري :
 ٣/٢٧ ، تفسير الماوردي عن الأخفش : ١٠٥/٤ ، زاد المسير عن أبي عبيدة :٣٩/٨ .

 <sup>(</sup>٣) تفسير الطبري عن قتادة مرفوعاً ، وعن ابن عباس بمثله : ٤/٢٧ ، تفسير الماوردي عن مقاتل :
 ٤/١٠٠ ، تفسير القرطبي عن مقاتل : ١٠١/٥ ، البحر واختاره : ١٤٠/٨ . وقد أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما ، انظر ما تقدم ص ١٢٧٣ عند تفسير قوله تعالى : ﴿ فأرسلنا عليهم ريحا صرصرا ﴾ [ فصلت : ٢١] .

<sup>(</sup>٤) هـ و محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن الحارث بن أبي ذئب القرشي العامري ، أبو الحارث المدني ، شيخ الإسلام ( ٠٠٠ – ١٥٨ ) ، ثقة فقيه فاضل ، من الطبقة السابعة ، وكان من أورع الناس وأودعهم ، رمي بالقدر وهو بريء منه ، كان هو ومالك عالما المدينة في زمانهما .

ترجمته في : سير أعلام النبلاء : ١٣٩/٧ - ١٤٩ ،تهذيب التهذيب : ٣٠٣/٩ - ٣٠٣ ، تقريب التهذيب : ١٨٤/٢ .

<sup>(</sup>ه) أخرجه الطبري في تفسيره عنه عن خاله الحارث بن عبد الرحمن ، كما أخرجه عن سعيد بن المسيب : ٤/٢٧ ، وأورده عنه مرفوعاً الماوردي في تفسيره : ١٠٦/٤ ، والقرطبي في تفسيره : ١٠١/٥ ، وأبو حيان في البحر : ١٤٩/٨ وضعفه ، وأخرجه أبو الشيخ في العظمة عن ابن أبي ذئب عن الحارث بن عبد الرحمن عن سعيد بن المسيب رقم (١٤٤٨) : ١٣٣٩/٤ وإسناده حسن ، وزاد السيوطي عزوه إلى ابن المنذر عن سعيد بن المسيب ، الدر المنثور : ١١٥/١ .

<sup>(</sup>٦) كذا في الأصل ولعل الصواب ابن أبي نجيع .

الصَبَا »(١), لأنَّ كلَّ واحدةٍ مِنَ الصَّبَا والجنوبِ تلقعُ وتدرُّ ولا تعقُمُ ، ولذلكَ [تحبُّ وتؤرُّرُ ) كما قالَ حميدُ بنُ ثورٍ:

١١٢٦ - فلا يُبْعِدُ اللهُ الشَّكِابَ وقولَنَا

إذا ماصَبَوْنَا صَبْوَةً [سنتوبُ(٢)]

١١٢٧ - لَيَالِيَ أَبْصَارُ الغُوانِي وسَمعُها

إليَّ وإذَّ رِيحِي لَهُنَّ جَنُوبُ(1)

وقال الأعشكي:

١١٢٨ - ومَا عِنْدَهُ فَضْلٌ تَلِيدٌ ولَا لَهُ

مِنَ الرِّيحِ فَضْلُ لاالجَنُوبُ ولاَالصَّبَا(٠)

أيْ: لمَّ يُنِلُ نائلاً ، فيكونُ كالجنوبِ فَي مجيئِه بالمطرِ ، ولمْ يُنفِّسُ عنْ [أُنْ ] حدٍ كربةٌ فيكونُ كالصَّبا فِي التنفيس ، هذا قولُ أبي علي فيه . [وأَنَّ [أً] [أَنَّ ] الظاهرَ منهُ (أ) : أمرُ الصبا الإلقاحُ والإثارةُ ، ومِنَ الجنوبِ : الإمطارُ والإدرارُ .

<sup>(</sup>۱) أورده الماوردي عن ابن أبي نجيح عنه : ١٠٦/٤ ، وكذا القرطبي في تفسيره : ١٠٨/٥ ، وأبوحيان في البحر وضعفه : ١٤٠/٨ ، وعزاه في الدر المنثور إلى الطبري وابن المنذر عن مجاهد : ١٨٥/١.

<sup>(</sup>٢) في الأصل (يحب ويؤثر) ، وهو تصحيف ، وينظر ما جاء عن الرياح في كتاب الريح لابن خالويه : ٢٥ - ٨٥ ، شرح الفصيح لابن درستويه : ١٧٠/١ - ١٧١، اللسان مادة (جنب) ، (دبر)، (شمل).

<sup>(</sup>٣) في الأصل مستنوب والتصويب من الديوان.

<sup>(1)</sup> الديوان: ٢٥ ، الوحشيات: ٢٩١ ( ليالي إذ سمع الغواني وطرفها ) ، الأخبار الموفقيات: ٣٨١ ، الأهرة : ٢٥ ، الرهمة المراب وقولها ، سمع الغانيات وطرفها) ، والثاني في شرح شعر زهير: ٥٦ . الجنوب: ربح تخالف الشمال ، تستقبلك عن شمالك إذا وقفت في القبلة ومهبها عند مطلع سهيل إلى مطلع الثريا ، ويقولون: إذا جات الجنوب جاء معها خير وتلقيع ، وتقول العرب للاثنين إذا كانا متصافين: ويجهما حنوب .

<sup>(</sup>ه) تقدم البيت ص ۷۷۸ برقم ( ۲۵۷ ) .

<sup>(</sup>٦) زيادة يقتضيها السياق .

<sup>(</sup>V) في الأميل وأنا وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٨) كذا في الأصل ولعل الصواب (من) ليتفق مع ما بعده .

\_ 1777 \_

﴿ كَأَلرَّمِيمِ ﴾ [٤٢] كالتراب<sup>(۱)</sup>

وقيل : كالرماد (٢).

وقيل : هو الشيء البالي الفاني (٢) .

ويشهدُ للجميع قولُ إبي حية النميريِّ (١):

١١٢٩ - رَمَتْنِي وسِنْتُرُ اللهِ بينِي وبينَها عَشِـلَيَّةَ آرامِ الظَّبَاءِ رَميمُ

١١٣٠ - ألا رُبَّ يومِ لوْرِمتَّنِي رَمَيْتُها

ولكنَّ عَهْدِي بِالنِّضَالِ قَدِيمُ (٥)

يقول : ولو كنت شابا لرميت كما رميت ، وفتنت كما فتنت ، ولكن قد تطاول عهدي بالشباب .

<sup>(</sup>١) تفسير الماوردي عن السدي : ١٠٦/٤ ، تفسير البغوي عن أبي العالية : ٢٤٦/٦ ، تفسير القرطبي عن أبي العالية والسدي : ١٠١/٥ ، البحر عن السدي : ١٤١/٨ .

<sup>(</sup>٢) تفسير الماوردي عن قطرب: ١٠٦/٤ ، تفسير القرطبي عنه: ١/١٧ه ، البحر عنه: ١٤١/٨ .

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبري نحوه عن ابن عباس ومجاهد : ٤/٢٧ ، تفسير الماوردي عن مجاهد : ١٠٦/٤ ، تفسير البغوي : ٢٤٦/٦ ، تفسير القرطبي عن ابن عباس ومجاهد : ١٠/١٠ ، البحر عن مجاهد : ١٤١/٨ .

<sup>(3)</sup> هو الهيثم بن الربيع بن زرارة: أحد بني نمير بن عامر بن صعصعة ( ٠٠٠ - نحو ١٨٥هـ) ، شاعر مجيد مقدم ، أدرك بني أمية وبني العباس ، كان فصيحاً راجزاً مقصداً ، وكان أهوج جباناً بخيلاً كذاباً معروفاً بذلك أجمع ، وكان يقد على الملوك ويمدحهم فيحسنون صلته . ترجمته في طبقات الشعراء: ٣٩٩ ، الاغانى: ٣٢١/١٦ ، طبقات الشعراء لابن المعتز : ١٤٣ -

ترجمته في طبقات الشعراء : ٢٩٩ ، الاغاني : ١١١/١١ ، طبعات الشعراء لابن المعدر : ١٤١ -١٤٦ ، الخزانة : ٢٨٤/٤ .

<sup>(</sup>ه) شعر أبي حية (ضمن مجلة المورد): ١٤٢، الحيوان: ٤٩/٣ ، البيان والتبيين: ١٨/١، ٢٠٤/٣ ، البيان والتبيين: ١٨/١، ٣٢٤/٣ ، شرح الفصيح لابن درستويه: ٢٠٠/١، سر الفصاحة: ٨٨، أمالي المرتضي: ٢٧١ ( ونحن باكناف وفيها ( أرام الكناس) ، الزهرة: ١٣/١، ( أحجار الكناس) ، ثمار القلوب: ٢٢ ( ونحن باكناف الحجاز) ، رمتني: أي بطرفها ، ستر الله: الإسلام ، أوالشيب ، أرام الكناس: وروي بأحجار الكناس: هو اسم موضع ، رميم: اسم خليلته . وعلى هذا فلا شاهد فيها للمؤلف .

﴿ فَمَا أَسْتَطَاعُوا مِن قِيَامٍ ﴾ [2]

أَيْ : مَا نَهُضُوا بَعْدَابِ اللهِ ، وَمَا قَدَرُوا عَلَىٰ دَفَاعٍ .

﴿ وَإِنَّالُمُوسِعُونَ ﴾ [٤٧]

أي : نُو سعةٍ وقدرة (١) .

وقيل : قادرون على أوسع من السماء (٢) .

وقيل : لموسعون الرزق على الخلق (٢) .

وقيل : [لموسعون  $^{(1)}$ ] ما بين السماء والأرض  $^{(0)}$  /.

﴿ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَفْنَا زَوْجَيْنِ ﴾ [٤٩]

أيّ : ضدَّينِ غنى وفقراً (١)، وحسناً وقبحاً ، وموتاً وحياةً ، ونحوَها .

﴿ بِلَهُمْ قَوْمٌ طُاغُونَ ﴾ [٥٣]

هٰذا هو الموضعُ الذي يقولُ البصريونَ : إِنَّ « أَمْ » المنقطعةُ بمعنى « بلُ » المترك والتحول ، إلَّ أنَّ مابعد « بلُ » متيقنُ ، وما بعد « أَمْ » مشكوكُ فيه ومسؤولُ عنه () .

<sup>(</sup>۱) معاني القرآن للفراء: ۸۹/۳ ، غريب القرآن للقتبي : ٤٢٢ ، تفسير الطبري:٦/٢٧ ، تفسير الماوردي : ١٠٦/٤ ، الكشاف : ٢٠/٤ ، زاد المسير : ٤١/٨ .

<sup>(</sup>٢) تفسير الماوردي : ١٠٦/٤ .

<sup>(</sup>٣) تفسير الماوردي: ١٠٦/٤ ، تفسير البغوي: ٢/٢٤٦ ، الكشاف عن الحسن: ٢٠/٤ ، تفسير القرطبي: ٢٠/٧ه .

<sup>(</sup>٤) في الأصل الموسعون ، وهو تصحيف ،

<sup>(</sup>ه) معاني القرآن الزجاج: ٥٧/٥ ، الكشاف: ٢٠/٤ ، زاد المسير: ٤١/٨ ، تفسير القرطبي: ٥٢/١٧ . وقد كشف العلم الحديث أن الكون آخذ في التمدد والانتشار والاتساع بسرعة هائلة . ينظر هندسة النظام الكونى في القرآن: ٣٠ – ٤١ .

<sup>(</sup>٦) معاني القرآن للزجاج: ٥/٨٥ ، تفسير الماوردي: ١٠٦/٤ ، تفسير القرطبي: ٥٣/١٧ .

<sup>(</sup>V) نصه في المحتسب: ٢ /٢٩١ ، وينظر الكتاب: ١٧٢/٣ - ١٧٣ .

﴿ ذُواَلْقُوَّةِ ٱلْمَتِينُ ﴾ [٨٥] المتينُ : القوى (١).

ولا يفسَّرُ بالشديد<sup>(۱)</sup>؛ لأنَّ الشديد ليسَ في أسماء اللهِ ، والقويُّ منْها، فكأنَّ القولَ : ذُو القوةِ التي يعطِيها خلقَه ، القويُّ في نفسِه ، فخولفَ بينَ اللفظينِ والمعنى واحدٌ – وإنْ كانَ المرادُ بها مختلفاً – لتحسينِ النظم (۱) .

﴿ ذَنُوبًا ﴾ [٩٥]

نصيباً ، وأصلُه الدلوُ فيها ماءً (١) . كما قالَ حسانٌ (٥) :

(١) تفسير البغوي : ١/٢٤٨ .

(٣) انظر تفسير الرازي : ٢٣٧/٢٨ .

قال الشيخ عبد العزيز السلمان في مختصر الأسئلة والأجوبة الأصولية على العقيدة الواسطية : 33 - 20 ( ومن أسمائه تعالى : المتين ، والمتانة تدل على القوة ، فالله تعالى بالغ القوة والقدرة قوي من حيث إنه شديد القوة ، لا ينسب إليه عجز في حال من الأحوال ، وصفة القوة والقدرةمن الصفات الذاتية التي لا تنفك عن الله ) أم. .

(٤) ينظر تهذيب اللغة: ٣٩٢/١٤ ، الصحاح: ١٢٩/١ ، اللسان ( ذنب ): ٣٩٢/١ ، تأويل المشكل: ١٥٠ . (٥) ينظر تهذيب اللغة: ٤٢٩/١٤ ، الصحاح: ١٩٢/١ ، اللسان ( ذنب ) تعلق تعلق المبيت فقيل هو حقص بن الأخيف الكناني ، وقيل : كرز بن حقص بن الأخيف ، وقال ابن سلام: والصحيح أن هذه الأبيات لعمرو بن شقيق أحد بني فهر بن مالك . وهذا الشعر قيل في قتل ربيعة بن مكدم الكناني أحد فرسان مضر المعدودين ، قتله نبيشة بن حبيب السلمي في يوم الكديد .

<sup>(</sup>Y) وممن فسره بالشديد : القتبي في غريب القرآن : ٤٢٣ ، والطبري في تفسيره عن ابن عباس : ٧٨/٨ - ٩ ، والزمخشري في الكشاف : ٢١/٤ ، وابن الجوزي في زاد المسير : ٨٤٤٨ ، والقرطبي في تفسيره : ٧٨/١٥ .

#### Ataunnabi.com

١١٣١ - لا يَبْعَدُنَّ رَبِيعَةُ بِنُ مُكَدَّمٍ وسقى الغَوَادِي قَبْرَ [هُ(١)]بذَنُوبِ

[ تهت سورة الداريات ]

(١) زيادة من المراجع التالية .

<sup>(</sup>٢) ديوان الحماسة بشرح التّبريزي: ١٨٧/٢ ، لباب الآداب: ١٨٥ ، الحماسة البصرية: ٢٣١/١ ، نسب قريش : ٤٤٤ ، جمهرة الأمثال : ٢٠٠/١ ، المرصع : ٢٥٥ ( لا تبعدن ) ،

الغوادي : جمع غادية وهي سحابة الصباح ، والذنوب : الداو العظيمة ، استعير هنا للغيث ، يتفجع

على ربيعة ويدعو له بالرحمة والرضوان.



## ﴿ فِيرَقِّ مَّنشُورِ ﴾ [٣]

قيلً : إِنَّهُ صحيفةُ الأعمالِ<sup>(٢)</sup> . كقولهِ تعالىٰ : ﴿ وَإِذَا َالشُّحُفُ نُشِرَتَ ﴿ ﴾ <sup>٣)</sup> . وقيلَ : إِنَّه اللوحُ المحفوظُ <sup>(١)</sup>.

وقيلَ : إنَّه كتابٌ مِنْ كتبِ اللهِ في رَقٍّ .

وهوَ إِمَّا التوراةُ (°) بسببِ اقترانِه بالطورِ ، أو القرآنُ (۱) بسببِ [الـ(۱)]بيتِ المعمور ، وهوَ الكعبةُ (۱).

<sup>(</sup>١) زيادة من الإيجاز : ١٨٠ ، وقد جاءت عبارة [ سورة طور ] بين شطرى البيت السابق .

 <sup>(</sup>٢) معاني القرآن للفراء: ٩١/٣ ، غريب القرآن للسجستاني : ١٤٧ ، غريب القرآن للقتبي : ٤٢٤ ،
 معاني القرآن للزجاج : ٥/١٦ ، تفسير الماوردي : ١٠٩/٤ .

<sup>(</sup>٣) سورة التكوير : أية : ١٠ .

<sup>(</sup>٤) تفسير البغوي : ٢٤٨/١ ، الكشاف : ٢٢/٤ ، زاد المسير : ٨/٥١ ، تفسير الرازي : ٢٣٩/٢٨ .

<sup>(</sup>ه) تفسير الماوردي عن ابن بحر : ۱۰۹/٤ ، تفسير البغوي : ۲۲۸/۱ ، الكشاف : ۲۲/٤ ، تفسير الرازي : ۲۲۹/۲۸ .

<sup>(</sup>٦) تفسير الماوردي : ١٠٩/٤ ، الكشاف : ٢٢/٤ ، زاد المسير : ٢٦/٨ ، تفسير الرازي : ٢٣٩/٢٨ ، البحر : ١٤٦/٨

<sup>(</sup>٧) زيادة يقتضيها السياق .

<sup>(</sup>٨) حكاه الماوردي في تفسيره عن الحسن : ١٠/٤ ، وأبن الجوزي في زاد المسير عنه : ٤٧/٨ ، وابن الجوزي في زاد المسير عنه : ٤٧/٨ ، والقرطبي في تفسيره : ٢٠/١٧ . كما قيل : أن البيت المعمور في السماء السابعة بحيال الكعبة يدخله كل يوم سبعون ألف ملك يطوفون به ثم إذا خرجوا لم يعودوا إليه أبداً . جاء ذلك في الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب بدء الخلق ، باب ذكر الملائكة صلوات الله عليهم ، ومراح رقم ( ٣٢٠٧ ) : ٣٠٢/٦ – ٣٠٣ ، ومسلم ، كتاب الإيمان ، باب الإسراء بالرسول ﷺ : ١ / ٢١٣ ـ ١٠٤٤ وكلا المعنيين سليم ، فلا مانع أن يصدق إطلاق البيت المعمور على كلا التفسيرين .

وهذا القولُ أولى ؛ لمكانِ « الرقِّ » ، وسمِّيَ بِه لرقةِ حواشِيه ، وقَدْ عرفَتِ العربُ ذٰلكَ ، قالَ التغلبيُّ (۱):

١١٣٢ - لا بنتِ حِطَّانِ بنِ عَوْفٍ مَنَازِلُ كمَّا نَمَّقَ العِنْوَانَ فِي الرَّقِ كَاتِبُ ١١٣٣ - ظَلِلْتُ بِهَا أُعْرَى وأُشْعَرُ [سِخْنَةً (١)] كمَّا [اعْتَادَ مَحْمُوماً (١)]بخَيْبَرَ [صَالِبُ(١)](١)

﴿ وَٱلْبَحْرِ ٱلْمُسْجُورِ ﴾ [٦] .

في الخبر: « أنَّه جهنمُ » (أ) ، وبذلك فسر مجاهدٌ المسجور ، وقال : « إنَّه الموقدُ ناراً (٥) » ، كقولِه : ﴿ وَإِذَا ٱلْبِحَارُ سُحِّرَتُ (١) ﴾ .

<sup>(</sup>١) هو الأخنس بن شهاب بن شريق بن تمامة بن أرقم أحد بني تغلب ، وهو شاعر جاهلي قبل الإسلام بدهر ، أحد الشعراء والفرسان .

ترجمته في المؤتلف والمختلف للأمدي: ٣١ ، شرح المفضليات للتبريزي: ٩٢١/٢.

<sup>(</sup>Y) في الأصل شحنة ، اغتاد مجموعا ، صائب والتصويب من المراجع التالية .

 <sup>(</sup>٣) المفضليات: ٢٠٤ (رقش) ، ديوان الحماسة بشرح التبريزي: ١٢٣/٢ (حطان بن قيس، وقفت بها أبكي) ، الاختيارين: ١٤٠ ، معجم البلدان: ٢/٤١٤ (بن قيس) . والأول في المؤتلف والمختلف للأمدي: ٣١ (رقش) وفيها جميعاً (لابنة).

نمق الكتاب: حسنه وزينه ، والرق: جلد الغزال ، سخنة : حرارة ، قال التبريزي : ( من كان الوقية على ديار الأحبة من همه ، ... فلي في الوقيق على ديار ابنة حطان ما يزيد على كل مذهب ، و يعفي على كل عادة ، كعنوان نمقه كاتب ، ومعنى أشعر أي: يجعل شعاري ، والشعار ما يلي الجسد من الثياب . وتوسع فيه ، فقيل : أشعر قلبي هما ، والصالب : الحمى التي معها صداع ، وخيبر محمة وحماها موصوفة بالشدة ، يقول : وقفت بهذه المنازل فحممت وأرعدت لما أصابني من الغم والتذكر فيها ) أهـ بتصرف .

<sup>(</sup>٤) أخرجه الإمام أحمد في مسنده: ٢٢٣/٤ من حديث يعلى بن أمية وفيه محمد بن حي ، قال عنه الذهبي في المهذب: لا أعرف ابن حي ، ينظر فيض القدير: ٢١٥/٣ ، وأخرجه البخاري في

#### Ataunnabi.com

# وقالُ ابنُ كيسانَ : المسجودُ : المجموعُ (١) . وأنشدَ للنمرِ بنِ تواب (٢) :

التاريخ الكبير: ١٠/١ ، ١٤/٨ ، ١٤/٨ ، وأخرجه بنحوه الطبري في تفسيره عن سعيد بن المسيب قال: قال علي رضي الله عنه لرجل من اليهود: أين جهنم ؟ فقال: البحر، فقال: ما أراه إلا صادقاً ، والبحر المسجود ﴾ ، ﴿ وإذا البحار سجرت ﴾ : ١٢/٢٧ . وأخرجه أبو الشيخ في العظمة عن على عن يهودي قال: البحر نار الله الكبرى ...الخ رقم ( ٩٢٧): ١٤٠٨/٤ ، وقال المحقق: حديث ضعيف ، وأخرجه الحاكم في المستدرك ، كتاب الأهوال: ١٤٠٨٥ وقال: صحيح الإسناد ، ووافقه الذهبي . وقال ابن كثير في تفسيره ٤٢٠/٣ : « هـذا تفسير غريب وحديث غريب جداً والله أعلم » .

- (ه) أخرجه الطبري في تفسيره عنه بإسناد ضعيف وعن ابن زيد: ١٢/٢٧، وأورده الماوردي عنه في تفسيره: ١١١/٤ ، وابن الجوزي في زاد المسير عنهما: ٤٨/٨ ، والقرطبي في تفسيره عن مجاهد: ١١/١٧ ، وأبو حيان في البحر عنه: ١٤٦/٨.
  - (٦) سورة التكوير : أية : ٦ .
- (۱) ينظر المجاز: ۲۲٠/۲ ، غريب القرآن لليزيدي: ٢٥٠ ، غريب القرآن للقتبي: ٤٢٤ ، تفسير الطبري عن قتادة: ٢٢/٧/ ، معاني القرآن للزجاج: ٥٢/٠ ، تفسير الماوردي عن قتادة: ١١١/٤ . قال الطبري: ( وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب قول من قال: معناه: والبحر الملوء المجموع ماؤه بعضه في بعض ، وذلك أن الأغلب من معاني السجر الإيقاد ... أو الامتلاء على ما وصفت ، ... وكان البحر غير موقد اليوم ، وكان الله تعالى ذكره قد وصفه بأنه مسجور ، فبطل عنه إحدى الصفتين وهو الإيقاد ، صحت الصفة الأخرى التي هي له اليوم ، وهو الامتلاء ؛ لأنه كل وقت معتليء) أه بتصرف .
- (۲) هو النمر بن تولب بن زهير بن أقيش بن عبدمناف بن أد العكلي ، ، شاعر مخضرم ، أسلم ووقد على النبي ﷺ ، كان جواداً قصيحاً ، ويسمى الكيس لحسن شعره ، عمر مائتي سنة حتى خرف . ترجمته في طبقات الشعراء : ۱٤١ ، الاستيعاب : ۷۹/۲ ۸۱ ، الإصابة : ۷۲/۲ ۷۲ ، الخزانة : ۱۸۲۸ .

١١٣٤ - إذَا شَاءَ طالَعَ مسجورةً ترَى حولَها النبعَ و[السَّاسَمَا<sup>(١)</sup>]<sup>(١)</sup>

وقالُ لبيدٌ : /

م ۱۱۳ - فتوسَّطا عُرْضَ السَّرِيِّ فصَدَّعَا مَسْ جُورةٌ متجاوِراً قُلْاَمُ ها<sup>(۲)</sup>

﴿ تَمُورُ ٱلسَّمَآءُ مَوْرًا ﴾ [٩]

تدور طوراً فترجع رجعاً (١) .

قالَ ذُو الرُّمةِ:

(٢) شعر النمر بن تولب (ضمن شعراء إسلاميون): ٣٨٠ ، المجاز: ٢٣٠/٢ ، معاني القرآن الزجاج: ٥/٢٠ ، جمهرة أشعار العرب: ١٣٢/١ ، تفسير القرطبي: ١٦/١/١ ، المقاصد النحوية: ١٥٥٥ . يقول: لو كان لمخلوق أن ينجو من الموت لكان الوعل الأعصم؛ لأن أمه تلده في مضلة لا يهتدى إليها ، إذا شاء طالع مسجورة: أي مملوءة بالماء ، تحيط بها هذه الأشجار من النبع وهو شجر قوى تصنع منه القسى ، والساسم وهو الأبنوس . وقبل البيت يقول:

ولو أن من حتفه ناجياً لألفيته الصدع الأعصما بإسبيل ألقت ب أمه على رأس ذي حبك أيهما إذا شاء طالم ........

- (٣) الديوان: ٢٢٠ ( وصدعا ) ، شرح المعلقات العشر: ٢٦ ، المجاز: ٢/٥ ( قرمى بها ، فغاورا ) ، تفسير الطبري: ٢٢/٧١ ( وصدعا ) ، معاني القرآن الزجاج: ٥/٥٣٠ ( فغادرا ) ، يصف عيراً وأتاناً فيقول: إن العير وأتانه توسطا جانب النهر وشقا عيناً ممثلثة بالماء ، يكثر حولها شجر القلام ، وعرض السرى: جانب النهر ، مسجورة: أي مليئة بالماء .
- (٤) ينظر تفسير الطبري: ١٣/٢٧ ، تفسير البغوي: ١٠/٩٧ ، تفسير القرطبي: ١٣/١٧ ، قال في اللسان (مور): ١٨٦/٥ (مار الشيء يمور موراً: تر هيا ، أي تحرك وجاء وذهب كما تتكفأ النخلة العيدانة ، ... ومار يمور موراً: إذا جعل يذهب ويجيء ويتردد ، قال أبو منصور: ومنه قوله تعالى: ﴿ يوم تمور السماء موراً ﴾ ) .

<sup>(</sup>١) في الأصل السماسما والتصويب من المراجع التالية .

۱۱۳٦ – مَوَّارَةِ الرَّجْعِ مِسْكَاتٍ إِذَا رُجِلَتْ تَهوْى انْسِلَالاً إِذَا مَا اغْبَرَّتِ البِيدُ ۱۱۳۷ – نَظَّارَةٍ حِينَ تَعْلُو الشَّمْسُ رَاكِبَهَا [طَرْحاً(۱)] بعَيْنَيْ ليَاحٍ فِيهِ [تَجَدِيدُ(۱)]<sup>(۱)</sup>

﴿ فَوَيْلُ يُومَهِذِ ﴾ [11]

دخلتِ الفاءُ على معنى المجازاةِ ؛ لأنَّه بمنزلةِ إِذَا كانَّ كذاً (٢) .

﴿ دُعًا ﴾ [١٣] .

 $: [(1)^{(1)}] : [(1)$  دفعاً عنيفاً . قالَ

١١٣٨ - يَدُمُّهُ بِضفَّتَيُّ حَيْزُومُهُ مِ

موارة: أي تجئ وتذهب ، مسكات: لا ترغو ، رجلت: أرسلت ، والبيد: الغلوات ، ورحلت: حط عليه الرحل ، نظارة .. الخ: إذا علت الشمس راكبها ، فهي تنظر في ذلك الوقت لا ينكسر طرفها يميناً وشمالاً من النشاط ، طرحاً: أي نظراً بعيداً ، واللياح: الثور يسمى لياحاً لبياضه ، والتجديد : خطوط سود في قوائمه .

- (٣) ينظر معاني القرآن للأخفش: ٦٩٧/٢ ، تفسير الطبري: ١٣/٢٧ ، إعراب القرآن النحاس: ٢٠٤/٤ .
  - (٤) في الأصل الزاجر وهو تصحيف.
- (ه) إعراب ثلاثين سورة من القرآن: ٢٠٤ ، اللسان (نشم): ٢٠/٧٧ه وفيهما ( دع الربيب لحيتي ) ، تفسير الماوردي: ١١٢/٤ ( بصفحتي )،ربيع الأبرار: ١٩/١ ( في قفا يتيمه ) .

يدعه : يدفعه ، والحيزوم : الصدر ، اليتيم : من مات أبوه . والربيب : زوج الأم ، والوصبي : القائم على اليتيم .

<sup>(</sup>١) في الأصل طحا ، تخديد والتصويب من الديوان .

 <sup>(</sup>٢) الديوان : ١٨٦ ( موارة الضبع ، إذا رحلت ، طرحاً بعين ، ) ، والثاني في فرحة الأديب :
 ١٦٤ ( تحديد )

﴿ أَفَسِحْرُهَاذَاۤ ﴾ [١٥] .

[إذْ(١)] كَانُوا يقولونَ لآياتِ اللهِ إِنَّهَا سَحَوْ .

﴿ يَلْنَزَعُونَ <sup>(٢)</sup> ﴾ [٢٣] .

يتعاطون ، ويتساقون .

وهُذهِ اللفظةُ تداولَتْها العربُ « معاطاةُ الكؤوسِ ، ومجاذبةُ الأعنَّةِ » . قالَ الأخطلُ :

الكَأْسِ نَادَمنِي الكَأْسِ اللَّالِ السَّلَّ اللَّالِ اللَّلْجَاجُ وَحَانَتْ وَقُعَةُ السَّارِي (1)

وقالَ بشرٌ في مجاذبةِ الأعنةِ ، وليسَ [ لفصاحةِ (٥)] قولهِ نهاية :

<sup>(</sup>١) في الأصل إذا وهو تصحيف.

<sup>(</sup>Y) من قوله تعالى ﴿ يتنزعون فيها كأساً لالغو فيها ولاتأثيم ﴾

<sup>(</sup>٣) في الأصل بالحضور ، بسيار والتصويب من الديوان .

<sup>(</sup>٤) الديوان : ١٦٨/١ ، تفسير الماوردي : ١١٤/٤ ، تفسير القرطبي : ٦٨/١٧ ، والأول في المعاني الكبير : ٢٤٤/١ .

والثاني في المجاز: ٢٣٣/٢ ، الصيوان: ٣٤٢ ، ٢٥٠/٢ (نازعته في الدجى الراح الشعول) ، تقسير الطبري: ١٧/٢٧ ، البحر: ١٤٩/٨ . قال في المعاني: ( مربح: مغالي في ثمن الخمر ، فيربح عليه التجار ، والحصور: هنا البخيل ، سوار: سييء الخلق ، يسارر ويقاتل ) . نازعته: ناواته ، الراح: الخمر ، الشمول: الطيبة الربح ، الساري الذي يسير ليلاً ، وإنما تحين وقفته من أخر الليل إذا اقترب الفجر ، والدجاج يطلق على الذكور والإناث ، وأراد به الأخطل هنا الديكة .

<sup>(</sup>٥) في الأصل بفصاحة وهو تصحيف.

١١٤٢ - وما يَسْعَى رِجَالُهُمُ وَلَكِنَّ فَيُولُ الْخَيْلِ مُلْجَمَةٌ صِيَامُ فَضُولُ الْخَيْلِ مُلْجَمَةٌ صِيَامُ 1١٤٣ - [ينازِغْنَ (١)] الأعنَّةُ مُصْغِياتٍ كَمَا يتَفَارَطُ الثَّمَدُ الصَّمَامُ (٢)

وقالَ أخر<sup>(٣)</sup>:

١١٤٤ - مُنَازِعَةُ العِنَانِ بِغُصْنِ بَانٍ عَلَيْ الشَّمِيمِ (١) على كَتِفَيْنِ كَالَقَتَّبِ الشَّمِيمِ (١)

وقال أيضاً (٥):

(١) غير واضحة في الأصل والتصويب من الديوان.

(٢) الديوان : ٢٠٩ ، ٢١٢ ، المفضليات : ٣٣٦ – ٣٣٧ ، وشرح المفضليات للتبريزي : ٣/٢٠ – ٩٧ ونيهما ( يبارين الأسنة ) . ، الاختيارين : ٦١٦ ، ٦١٨ ( يبادرن الأسنة )

والأول : في المعاني الكبير : ٩٣٧/٢ ، والثاني : في المعاني الكبير : ١٢٨/١ ، (يبارين الاسنة) يقول : لا يعشون على أرجلهم ، ولكن لهم فضول خيل يركبونها ، والصائم من الخيل : القائم الساكت الذي لا يطعم شيئاً ، ينازعن الأعنة : أي الخيل يجاذبن الاسنة ، مصغيات : مميلات رؤوسهن ، وذلك إذا اشتد عدوها ، يتفارط : يتسابق ، يريد أن بعضها يتقدم إلى الماء وهو أشد لطيرانها ، والثمد : ركايا يجتمع فيها المطر .

وقال القتبي: المعنى: (أي لا يسعون في دية يطلبونها ، ولكن خيولهم تكفيهم ذلك ، يقول: يركبون فيدركون بالثار، وفضول الخيل: يريد أن لهم خيلاً معدة سوى التي يركبونها) .

- (٣) هو خالد بن الصقعب النهدي .
- (٤) المعاني الكبير: ١٢٩/١، أدب الكاتب: ٩٢، وقيهما ( ملاعبة ، إلى كتفين ) . الملاعبة : النشيطة ، تلاعب العنان بجيد كغصن بان في طوله واعتداله ، والشميم : المرتفع . قال القتبي : ( عنقها لينة ليست بجاسية ، ومعنى « إلى » معنى « مع » ... ) .
  - (٥) هو بشر بن أبي خازم أيضاً .

١١٤٥ - يِكُلِّ قِيَادِ مُسْنَفَةٍ عَنُودِ أَضَرَّ بِها المَسَالِحُ والِغَوَارُ ١١٤٦ - مُنَازِعَةِ العِنَانِ كَأُنَّ فِيهَا جَرَادَةً هَبُوةٍ فِيها اصْفِرَارُ<sup>(۱)</sup>

﴿ لَّا لَغُوُّ فِنِهَا وَلَا تَأْشِيرٌ ﴾ [٢٣] .

أي : لاسبابٌ ولا ملاحاةٌ ، مثلُ ما يكونُ في خمورِ الدنيا ، كما قالَ بعضُ الصحابةِ (٢) : /

١١٤٧ - مَنْ يَقْرَعِ الْكَأْسَ اللَّئِيمَةَ سِنُّهُ فَيُوْذِي وَيَجْهَلاً فَلَا بُدَّ أَنْ يَلْغُو وَيُؤْذِي وَيَجْهَلاً فَلَا بُدَّ أَنْ يَلْغُو وَيُؤْذِي وَيَجْهَلاً ١١٤٨ - فَلَمْ أَرَ [مَطْلُوباً (٢)] أَخَسَّ غَنِيمَةً وَأَخْمَلاً وَأَخْمَلاً

<sup>(</sup>۱) الديوان: ٧٣ - ٧٤ (كأن فيه) ، المفضليات: ٣٤٣ ، الضيل لأبي عبيدة: ١٥٠ ، الاختيارين: ١٠٤ ، وفيها كلها (مهارشة العنان) ، والأول في المعاني الكبير: ١٩٧/ ، الاقتضاب: ٣٦٢ ، والثاني في المعاني الكبير: ١/٥٥ ، ٢١٤/٢ (مهارشة ، فيه) ، المذكر والمؤنث لابن الأنباري: ٤٤٠ .

المسنفة: بكسر النون - المتقدمة ، والعنود: التي تعاند الطريق من مرحها ونشاطها ، المسالح: المراقب والثغور ، الغوار: الغارة ، مهارشة: مقاتلة وكذا منازعة ، أي تجاذب العنان وتعبث به من نشاطها ومرحها ، الهبوة:الغبار ، وخص جرادة الهبوة لأنها أشد طيراناً ، فيها اصفرار: أراد الذكر من الجراد ، وهو الأصفر منها ، وهو أخف من الأنثى ، يقول: إن عدو هذه الغرس كطيران جرادة ذكر في يوم ربح وغبار .

 <sup>(</sup>۲) نسب في الكامل لرجل من قريش .

<sup>(</sup>٣) في الأصل مظلوماً والتصويب من الكامل.

١١٤٩ – وأَجْدَرَ أَنْ يَلْقَى كَرِيماً يَذُمُّها - 1189 وأَجْدَرَ أَنْ يَلْقَى كَرِيماً يَذُمُّ - 1189 وَيشْرُ بَهَا حَتَّى يَخِرُّ - 1189 وَيشْرُ بَهَا حَتَّى يَخِرُّ - 1189

وقال ذو الزَّمةِ في قريبٍ مِنْ هٰذا المعنى ، وإِنْ عكسَه إلىٰ المدحِ في قصيدتِه لبلال بنِ أبي بردة (٦) :

١١٥٠ - فلا الفُحْشُ فيها يَرْهَبُونَ ولا الخَنا
 عَلَيْهِمْ ولَكِنْ هَيْبَةٌ هِيَ ماهِيَا
 ١١٥١ - بِمُسْتَحْكِمٍ جَزْلِ المُرُوءَةِ مُؤْمنِ
 مِنَ القَوْم لا يَهْوَى الكَلاَمَ اللَّواَغيا<sup>(1)</sup>

﴿ كَأَنَّهُمْ لُؤَلُوًّا مَّكُنُونٌ ﴾ [٢٤] .

(١) في الأصل بمجدلاً والتصويب من الكامل.

<sup>(</sup>٢) الأبيات في الكامل: ١٢٥/١ ( تقرع ، فلابد يوماً أن يسيء ، تلقى ) ، الممتع: ٤٥ ( من تقرع الخمر الذميمة ، فلا بد يوماً أن يريب ، مشروباً أخس، تلقى حليماً يعيبها ، فيشربها ) يجهل: أخس: أخس: أخس: أحقر وأسوا ، وأوضع للأشراف: أحط من درجتهم وأذل ، أخملا: أخفى لذكرهم وأسقط لهم ، وأجدر: أحرى ، يخر: يسقط ، مجدلاً: صريعاً ملقى على الجدالة وهي الأرض.

<sup>(</sup>٣) هو بلال بن أبي بردة ، عامر ، بن أبي موسى الأشعري ، أمير البصرة وقاضيها ، كان راوية فصيحاً أديباً ، وسجنه يوسف بن عمر الثقفي سنة ١٢٥ هـ فمات سجيناً ، كان ثقة في الحديث ولم تحمد سيرته في القضاء ، ترجمته في : طبقات فحول الشعراء : ١٤ ، ٤٨ ، ٤٨ ، ١٦٥ ، تهذيب التهذيب : ١٨٠ ، - ١٠ ، الخزانة : ٢٥ / ٤٥ .

 <sup>(</sup>٤) الديوان : ٧٣٤ ، شرح الديوان : ١٠٢ وفيهما ( فما الفحش منه ) ، تفسير الماوردي : ١١٤/٤ ( فلا
 الفحش فيه ) ، المتع : ١١٦ ( وما الفحش منه ، لمستحكم ، لايهوى ) .

ما هي: تعجب من عظيم هيبته ، جزل: عظيم ، واللواغي: جمع لاغية ، واللغو: الكلام الذي لا معنى له ، بقول: لا بنطق بفحش ولا غبية .

أى : مصون لنفاسته (١).

واقتبسَه عبدالرحمْنِ بنُ حسانٍ (٢) فقالَ لرملةَ بنتِ معاوية (٢):

١١٥٢ - وهِيَ زهراءُ مِثْلُ لُؤْلُؤَةَ الغَوَّ

اصِ مِيزَت مِن جَوْهُر مَكنون

١١٥٣ - وإذا مانسَنْتَهَا لَمْ تَجدُها

فِي سَنَاءٍ مِنَ المكارِم دُونِ (1)

﴿ نَرُيْصُ بِهِ عَرَبُ ٱلْمَنُونِ ﴾ [٣٠]

ننتظرُ به صرفَ الدهر ،

(١) منظر الصحاح: ٢١٨٩/٦ ، واللسان (كنن): ٣٦١/١٣.

(٢) هو عبدالرحمن بن حسان بن ثابت الأنصاري الخزرجي ، ( ٦ - ١٠٤هـ ) ، شاعر ابن شاعر ، كان مقيماً في المدينة ، اشتهر بالشعر في زمن أبيه ، كان قليل الحديث ، أمه سيرين خالة إبراهيم بن النبي ﷺ . توفي وعمره ٩٨ سنة .

ترجمته في : سير أعلام النبلاء : ٥/١٤ - ٦٥ ، الإصابة : ٦٧/٣ ، تهذيب التهذيب : ١٦٢/٦ .

- (٣) هي رملة بنت معاوية بن أبي سفيان صخر بن حرب الأموية أمها كنود بنت قرظة ، زوجها أبوها وهو خليفة عمرو بن عثمان بن عفان فولدت له خالد وعثمان ، وكانت دارها بدمشق ، وشهدت وفاة أبيها . ترجمتها في نسب قريش : ١٠٨ ، ١٠٨ ، تاريخ دمشق : ج ١١ ل ٢١٠/ب – ٢١١/ ب .
- (٤) هذه من الأبيات المختلف في عزوها قديماً ، وكانوا يروونها تارة لعبد الرحمن في خبر مع ابنة معاوية ، وتارة لأبي دهبل الجمحي .

وهي في ديوان عبدالرحمن : ٦٠ ( وإذا نسبتها ) ، ديوان أبي دهبل : ٦٩ ، طبقات الشعراء : ٢٤٢ ، العقد الغريد : ١٧١/١ ( وهي بيضاء ، صيغت من لؤلؤ ) ، الأغاني ( دار الشعب ) : ٧٦٣/٧ ونسبها لأبي دهبل ، ذيل الأمالي والنوادر : ١٨٨ .

والأول في المجاز : ١٧٠/٢ ، الجماهر في معرفة الجواهر : ١٠٨ ( هي ، مثل لؤلؤ ) ،

قال البيروني : ( إن كان عني بتميزها من الصدف واستخراجها منه فالصدف لا يسمى جوهراً ، وإنما هو وقاية للجوهر ... وإن كان عنى : شرف المادة التي خلقت منها فوجه ) . قَالُ أَبَانُ بِنُ عَثَمَانَ (۱) في ابنتَيْ معاويةً أيضاً:

١١٥٤ – تَرَبَّصْ بِهِنْدِ (۲) أَنْ يَمُوتَ ابْنُ عامر (۲)
ورملَةً يَوْماً أَنْ يطلقَها عمرُو (۱)
مالِكاً
فِإِنْ صَدَقَتْ [أمِنيَّتِي كُنْتُ (۵)] مَالِكاً
لِإِحْدَاهُما إِنْ طالَ بِي وَبِهَا الْعُمْر (۲)

- (۱) هو أبان بن عثمان بن عقان الأموي ، أبوسعيد وقيل : أبوعبدالله (۲۰۰ ـ ۱۰۵ هـ) ، مدني ثقة ، أخرج له مسلم وأصحاب السنن ، له أحاديث قليلة ، ووفادة على عبد الملك ، كان به صمم ووضح كثير ، أصابه القالج في أواخر عمره ، ترجمته في : طبقات ابن سعد : ١٥٢/٥ ١٥٣ ، تاريخ دمشـق : ٢/ل ١٥٣ أ ، ل ١٥٥٠ ، سير أعلام النبلاء : ١٨/٥ ٣٥٣ ، العبر : ١٨/١ ، تقريب التهذيب : ٢١/١ .
- (۲) هي هند بنت معاوية بن أبي سفيان ، أمها فاختة بنت قرظة بن عبد عمرو بن نوفل أخت كنود بنت قرظة ، زوج عامر بن كريز و كانت دارها بدمشق .
- ترجمتها في : نسب قريش : ١٢٨ ، تاريخ دمشق : ج ١٩ ل ٢٩٠ / أ ٢٩١ / أ ، معجم بني أمية : ١٣٨ .
- (٣) هو عبدالله بن عامر بن كريز بن ربيعة بن عبد شمس ، استعمله عثمان على البصرة ، وعزل أبا موسى الأشعري ، كان رجلاً سخياً كريماً كثير المناقب وافتتح خراسان . وعمل السقايات بعرفة . ترجمته في نسب قريش : ١٤٧ ، ١٤٨ ، ١٤٨ ، ١٤٨ ، ١٤٨ . ١٤٨ .
- (٤) هو عمرو بن عثمان بن عفان بن أبي العاص بن أمية ، أكبر ولده الذين أعقبوا ، أمه : أم عمرو بنت جندب بن عمرو بن حممة من الأزد من دوس ، وقد على معاوية فأغزاه أرض الروم .
- ترجمته في نسب قريش : ١٠٤ ١٠٥ ، تاريخ دمشق : ١٦/ل ٢٩١ / ب ، معجم بني أمية : ١٣٨ . ١٣٨ . معجم بني أمية :
  - (٥) في الأصل المنيتي مالكا و التصويب من المراجع التالية .
- (٦) خطب أبان إلى معاوية ابنته فقال: إنما هما ثنتان ، فإحداهما عند أخيك عمرو ، والأخرى عند
   عبدالله بن عامر ، فتولى أبان وهو يقول: الأبيات .
- وهما في ربيع الأبرار: ٣٠٢/٤ ( تربص بهذا ) ، تاريخ دمشق: ٢/ل٥٥٥ ب ، معجم بني أمية: ٥ ٦ ، والأول في نسب قريش: ١١٣ ، ٨٢٨ ، ونسب لعبدالرحمن بن الحكم بن أبي العاص ، وكذا في تاريخ دمشق: ١٨/ل ٢١٠ ٢١١ ، ل ٢٩١ / أ .

\_ \\\\ \_

﴿ أَمْهُمُ ٱلْمُصِيَطِرُونَ (١) ﴾ [٧٧]

المسلطونَ (٢).

وقيل : الحفظةُ الكتبةُ مِنَ السطرِ (٢).

وإنَّما تقلبُ صاداً لأجلِ الطاءِ ، طلباً لمجانسةِ الإطباقِ(١).

﴿ أَمْ لَهُمْ سُلَّوُّ يَسْتَمِعُونَ فِيهِ ﴾ [٣٨]

أيْ : يرتقي إلى السماءِ ،

﴿ أَمْ عِندُهُ وَأَلْغَيْبُ ﴾ [٤١]

بأنَّ محمداً يموتُ قبلَهم .

### [ تهت سورة الطور ]

وينظر :التمهيد في علم التجويد : ٩٠، المنح الفكرية : ١٧، المجموع المفيد : ٨٨-٨٨ .

<sup>(</sup>١) قرأ ابن كثير وابن عامر بالسين ، وقرأ حمزة بإشمام الزاي ، إلا برواية العجلي فإنه بالمباد ، وقرأ الباقون بالصاد .

المبسوط: ٣٥٢ ، البحر: ١٥٢/٨ ، النشر: ٢٧٨/٢ ، الإتحاف: ٤٠١ .

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري عن ابن عباس: ٢٠/٢٧ ، معاني القرآن الزجاج: ٥/٢٦ ، إعراب القرآن النحاس عن ابن عباس: ٢٦١/٢٨ ، تفسير الرازي: ٢٦١/٢٨ .

<sup>(</sup>٣) تفسير الماوردي عن ابن بحر: ١١٦/٤ ، تفسير الرازي: ٢٦١/٢٨ .

<sup>(</sup>٤) الإطباق: انطباق طائفة من اللسان إلى الحنك الأعلى عند النطق بالحرف ، وانحصار الصوت بينهما ، وحروف أربعة وهي الصاد والضاد والطاء والنلاء ، وأقرى حروفه الطاء لجهرها وشدتها . هداية القارى، إلى تجويد كلام الباري: ٨٢ .



### [ وَٱلنَّجْمِ إِذَاهَوَىٰ ﴾ [١]

قيلَ : إِنَّهَا النجومُ المنقضَّةُ على عهدِ رسولِ اللهِ اللهِ القضاضا الى أحدٍ (١)(١).

وقيل / : إنَّ المرادَ جنسُ النجومِ (٥)، فأقسمَ بها إذَا هوَتُ للمغيبِ ، لما فيهِ مِنَ الدلالةِ على التوحيدِ ، كمَا في قصةِ إبراهيمَ عليهِ السلامُ (١)

وقيلَ : إِنَّ النَّجَمُ [في $^{(\vee)}$ ] لغةِ العربِ : الثَّريَّا $^{(\wedge)}$  ، [قالَ $^{(\circ)}$ ] :

<sup>(</sup>١) في الأصل (سورة و ) والصواب حذف الواو ،

<sup>(</sup>Y) بياض في الأصل والتتمة من الإيجاز: ١٨٠.

<sup>(</sup>٣) كذا في الأصل ، ولعل الصواب انقضاضاً لا إلى حد .

<sup>(3)</sup> تفسير الماوردي : ١١٨/٤ ، تفسير البغوي : ١/٥٥/١ عن ابن عباس ، وكذا زاد المسير : ١٢/٨ ، تفسير الرازى : ٢٧٩/٢٨ .

<sup>(</sup>ه) ينظر المجاز: ٢/ ٢٣٥ ، غريب القرآن للسجستاني: ١٤٨ ، غريب القرآن للقتبي عن أبي عبيدة: ٤٢٧ ، تفسير الطبري عن بعض أهل اللغة: ٢٤/٢٧ – ٢٥ ، وقال: ( لا نعلم أحداً من أهل التأويل قاله ، وإن كان له وجه ، فلذلك تركنا القول به ) .

 <sup>(</sup>٦) لأن أقولها ومغيبها دليل على الحدوث فلا تصلح أن تكون إلاها ، راجع ما سبق في سورة الأنعام :
 آية : ٧٦ .

<sup>(</sup>٧) زيادة يقتضيها السياق .

<sup>(</sup>۸) تفسير عبدالرزاق عن مجاهد : ۲۰۰/۲ ، غريب القرآن للقتبي عنه : ٤٢٧ ، تفسير الطبري عن مجاهد وسفيان ورجحه : 78/47 ، تفسير البغوي عن ابن أبي نجيح عنه : 1/4/8 ، تفسير البغوي عن ابن عباس : 1/4/8 .

<sup>(</sup>٩) زيادة يقتضيها السياق ، وهو عبد الله بن سبرة الحرشي ، وقيل : الأغر بن عبد الله اليشكري .

١١٥٦ - إِذَا شَالَتِ الجَوْزَاءُ والنَّجْهُ طَالِعٌ فَكُلُّ مَخَاضَاتِ الفُراتِ مَعَابِرُ ١١٥٧ - وإِنِّنِي إِذَا ضَسِنَّ الأَمِيرُ بِإِذْنِهِ على الإِذْنِ مِنْ[نَفْسِي<sup>(١)</sup>]إِذَا شِئْتُ قَادِرُ<sup>(١)</sup>

وتخصيصُ القسمِ بالثريَّا ؛ لأنهَم كانُوا يستدلُونَ بِها علىٰ أمورٍ ، ونوءَها أغزرُ " ، ولمَّ أرادَ عمرُ الاستسقاءَ بالعباسِ قالَ : «ياعمُّ رسولِ اللهِ كمْ بقيَ مِنْ نوءِ الثريَّا (؛).

قال التبريزي: (شالت الجوزاء: ارتفعت ، وأراد بالنجم: الثريا ، وقوله طالع: أي طالع بالغداة .... المخاضات: المعابر ، واحدتها مخاضة ، وإنما ذكر الثريا مع الجوزاء ؛ لأنهما إذا طلعتا فذلك حين يشتد الحر ، يقول: إذا شالت الجوزاء ، وطلعت الثريا واشتد الحر ، فقل ماء الفرات وأمكن أن يخاض فيه، فكل مخاضاته معابر يعبر فيها إلى العدو ، وإن لم يؤذن له في القذول قفل هو من غير إذن ) أ هـ بتصرف .

- (٣) قال القتبي في كتاب الأنواء: ٣١ ( فأما نوؤها فنوء محمود غزير ، ... فهو خير نجوم الوسمي ، لأن مطره في زمن تريد الأرض فيه الماء ، فهو يمسك ثرى سنته ، وفي الثريا إذا جادتهم خلف مما قبلها ، ولا خلف منها ، يقولون : إنه ما اجتمع مطر الثريا في الوسمي ومطر الجبهة في الربيع إلا كان ذلك العام تام الخصب كثير الكلا . ) وانظر ص ٣٣ ، واللسان ( ثرى ) : ١١٢/١٤ ، الجمان في تشبيهات القرآن : ١٩٤ ، المنتخب النفيس : ١٢٢ .
- (3) أخرجه الطبري في تفسيره عن محمد بن إبراهيم بن الحرث التيمي عن سعيد بن المسيب وإسناده ضعيف: ٧٠/٧٠ ، وأورده القتبي في كتاب الأنواء: ١٤ ، وقال: (كأنه علم أن نوه الثريا وقت يرجا فيه المطر ويؤمل ، فسأل عنه : « أخرج أم بقي منه بقية » ) . وأورده القرطبي في تفسيره: ٧٢٠/١٧ : وحديث استسقاء عمر بالعباس رضي الله عنهما ثابت في الصحيح ، حيث أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب الاستسقاء ، باب سؤال الناس الإمام الاستسقاء إذا قحطوا رقم (١٠١٠) : ٢٩٤/٢ ، وكتاب فضائل الصحابة باب ذكر العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه رقم (٢٧١٠) : ٧٧٧٧ عن أنس بن مالك رضي الله عنه .

<sup>(</sup>١) في الأصل نفسه والتصويب من خلق الإنسان المؤلف.

<sup>(</sup>٢) ديوان الحماسة بشرح التبريزي : ١٩/٢--٢٠ ، الحماسة البصرية : ٧/١ ، التذكرة السعدية : ١٠٢/١ ، والثاني في خلق الإنسان المؤلف : ل ١٩٨٨ب .

#### Ataunnabi.com

وهو بعد تصغير تروكى (١) ؛ لأنَّ مطرها تكونُ منهُ الشروةُ ، أو الكشرةُ من الندى عند نوئها .

قالَ الزجاجُ في كتابِ « الأنواءِ »<sup>(۱)</sup>: وزعمَ بعضُ المؤمنينَ مِنَ المنجمينَ أنَّ الثريًّا إذا هوَى للغروبِ طلعَ رقيبُهُ الإكليلُ مِنَ العقربِ<sup>(۱)</sup>.

أيْ: إنَّ صاحبكُم هوَ الَّذِي دلَّ عليه برجُ قرانِ الملة (أ) ، فهوَ النبيُّ حقاً . وظنَّهُ آخرونَ منْ طالعِ مولده [إذ (أ)] كانَ الميزانَ ، فإنَّ الهويَّ للغروبِ ليسَ بنفسِ الغروبِ ، وإنما هوَ الذهابُ إليهِ وحينتُذ يكونُ الميزانُ طالعاً (١). وهذا هو الهذيانُ الذي لا يحلُّ سوداءً (٧) جالينوس (٨).

<sup>(</sup>١) قال القتبي في الأنواء: ٢٣ ( وجاءت مصغرة لاجتماعها ، ... وأصلها من الثروة وهي كثرة العدد ) وانظر الاشتقاق لابن دريد: ٨٤ ، اللسان ( ثرى ) : ١١٢/١٤ .

<sup>(</sup>Y) ذكره ابن النديم في الفهرست: ١٩٧٨ ، ولم يرد له ذكر في كشف الظنون ، وهو من الكتب التي عنيت بتدوين الأشعار والأسجاع والألفاظ المتعلقة بالنجوم ، وذكر المنازل والأيام التي تطلع وتسقط فيها النجوم ، والاستدلال بالكواكب وذكر الرياح والأمطار ، ويعد من الكتب المفقودة اليوم ، انظر : مقدمة كتاب الأنواء للقتبى : يج - يه .

<sup>(</sup>٣) ذلك أن سقوط الثريا لثلاث عشرة تخلو من تشرين الأخر ، وطلوع الإكليل لثلاث عشرة ليلة تخلو من تشرين الأخر . انظر الأنواء للقتبي : ١٠٥ ، ١٦٠ ، ١١٠ ، ١٠٠ ، المنتخب النفيس : ١٢٢ ، ١٢٥ .

<sup>(3)</sup> لم أقف عليه . ولعله يقصد به قران العلويين ببرج العقرب ، فقد زعم المنجمون أنهما يقترنان في كل عشرين سنة مرة إلى أن تستوفي المثلثة بروجها في ستين سنة ، فكان ابتداء العشرين الأولى المولد النبوي في القران المذكور ، وعند تمام العشرين الثانية مجيء جبريل بالوحي ، وعند تمام الثالثة فتح خيير وعمرة القضية التي جرت فتح مكة وظهور الإسلام ، ومن جملة ما ذكروه أيضاً أن برج العقرب مائي ، وهو دليل ملك القوم الذين يختتنون فكان ذلك دليلاً على انتقال الملك إلى العرب . ينظر فتح الباري بتصرف يسير : ١/ ١٤ .

<sup>(</sup>٥) في الأصل إن وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٦) ينظر الأنواء: ١٠١، ١٢١، ١٢٢.

<sup>(</sup>٧) لم يظهر لي معناها .

<sup>(</sup>٨) هو طبيب وكاتب يوناني ( ٠٠٠ ـ ٢٠٠ م ) ، برع في الطب والفلسفة وجميع العلوم الرياضية وهو ابن ١٧ سنة ، وجدد من علم أبقراط ما كان قد درس وغمض ، وأضاف معارف طبية بأكتشافاته التي توصل إليها بالتجريب وبتشريح أجسام الحيوان .

ترجمته في : الموسوعة العربية الميسرة : ١/٩٥ ، وانظر الفهرست : ٣٤٧ ـ ٣٥٠ ، عيون الأطباء : ١٨٨١ - ١٠٥ ،

﴿ ذُومِرَّةِ ﴾ [٦]

ذُو حزمٍ في قوةٍ (١)، كما قالَ جريرٌ:

١١٥٨ - وما زَادَنِي طُولُ المَدَى نقصَ مِرَّةٍ ولا رَقَّ عُودِي للضُّرُوسِ العَّوَاجِم (٢)

﴿ فَأَسْتَوَىٰ ﴾

ارتفعَ إلىٰ مكانِه (٢).

وقيل : استوى على صورته ، وذلك أنَّه رأى جبريل على صورته في الأفقِ الأعلى الأعل

وقولُه :

﴿ بِٱلْأُفْقِيَٱلْأَعْلَىٰ ﴾ [٧]

أي : استوى جبريلُ ومحمدٌ عليهِمَا السلامُ بالأفقِ الأعلىٰ . وحَسُنَ الحذفُ الثلاَّ / يتكررَ « هوَ »(٥) ، كما قالَ الشاعرُ (١) :

\_ 1897 \_

<sup>(</sup>۱) ينظر غريب القرآن للقتبي : ٤٢٧ ، تفسير الطبري : ٢٥/٢٧ ، تفسير الماوردي : ١٢٠/٤ ، اللسان ( مرر ) : ٥/٠٧٠.

<sup>(</sup>٢) الديوان : ٤٦١ ( فما زادني بعد ، نقض ) .

الضروس العواجم: التي تلوك الشيء لتختبر صلابته ، ينظر اللسان ( عجم ): ٢٩٠/١٢.

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبري : ٢٦/٢٧ ، تفسير الماوردي : ١٢١/٤ ، تفسير القرطبي : ٨٧/١٧ – ٨٨ .

 <sup>(</sup>٤) معاني القرآن للزجاج واختاره: ٥/٠٧ ، تفسير الماوردي: ١٢١/٤ ، تفسير البغوي: ٢٥٦/٦ ،
 الكشاف: ٢٨/٤ ، زاد المسير: ٨/٨٢ ، تفسير القرطبي: ٨/٨٧١ .

<sup>(</sup>ه) معاني القرآن للفراء: ٩٥/٣ ، تفسير الطبري عن الفراء: ٢٦/٢٧ ، معاني القرآن للزجاج وضعفه: ٥/٠٠ ، إعراب القرآن للنحاس وخطأه: ٢٦٦/٤ ، تفسير الماوردي: ١٢١/٤ ، تفسير القرطبي: ٥/٠٨ ، قال الطبري: (والأكثر من كلام العرب إذا أرادوا ألعطف في مثل هذا الموضع أن يظهروا كناية المعطوف عليه ، فيقولوا: استوى هو وفلان ، وقلما يقولون: استوى وفلان ....) . قلت: هذا على قول البصريين ، وأجازه الكوفيون ، ينظر تفصيل المسألة في كتاب الإنصاف لابن الأنبارى: ٢٤٧٤ - ٤٧٤ .

<sup>(</sup>٦) هو جرير كما في ديوانه .

١١٥٩ - أَلَمْ تَرَ أَنَّ النَّبْعَ يَصْلُبُ عُودُه ولا يَسْتَوِي والخِرْوَعُ الْمَتَقَصِّفُ(١)

أَيْ : لا يستوي هوَ والخروعُ ، وهيلَ الله وهذا القولُ أظهرُ . وهذا القولُ أظهرُ .

﴿ ثُمَّدَنَافَنَدَكَ ﴾ [٨]

يعني جبريل على هذا القول .

أي : نزل بالوحي في الأرض (٢)،

وعلى [الأول<sup>(1)</sup>] محمدٌ عليه السلامُ دنا مِنْ جبريلَ عليه السلامُ (<sup>0)</sup>. والتدلِّي: النزولُ والاسترسالُ (<sup>1)</sup>. قالَ لبيدٌ:

المتقصف: المتكسر، والخروع: النبت المعروف وهو نبت ناعم كما قال الأصمعي في كتاب النبات: ٧٥.

<sup>(</sup>۱) الديوان : ۲۹۸ ، معاني القرآن للفراء : ۱۹۰۳ ( يخلق عوده ) ، تفسير الطبري : ۲۲/۲۷ ، أساس البلاغة ( قصف ) : ۱۱ه ، تفسير القرطبي : ۸۹/۱۷ .

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري عن الربيع: ٢٦/٢٧ وقال: (وإن كان كذلك فلا مؤنة في ذلك) ، معاني القرآن للزجاج واختاره: ٥٠/٧ ، تفسير الماوردي عن السدي: ١٢١/٤ ، تفسير البغوي: ٢٥٦/٦ ، زاد المسير: ٨٥/١٨ ، واختاره القرطبي في تفسيره: ٨٨/١٧ .

<sup>(</sup>٣) معاني القرآن للفراء: ٩٥/٣ ، تفسير الطبري عن الحسن وقتادة والربيع: ٣٦/٢٧ ، تفسير الماوردي عن قتادة: ١٢١/٤٨ ، زاد المسير عن الحسن وقتادة: ٦٦/٨ ، تفسير القرطبي: ٨٩/١٧ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل الول والتصويب من الإيجاز: ١٨١.

<sup>(</sup>ه) لم أقف على هذا القول ، وجاء في بعض التفاسير أن محمداً عليه السلام دنا من ربه دنو كرامة .
قاله الضحاك . انظر : تفسير البغوي : ٢٥٧/٦ ، زاد المسير عن ابن عباس والقرظي : ٨٦/٨ ،
تفسير القرطبي : ٨٩/١٧ .

<sup>(</sup>٦) ينظر اللسان : ( دلا ) : ٢٦٧/١٤ .

قدر قوسىين .

قالَ مجاهدٌ : أيّ : بحيثُ الوترَ مِنَ القوسِ مرتينِ (٢).

وفي معناهُ لأبي حيةَ النميريِّ :

١١٦١ - إِذَا رِيدَةٌ مِنْ حيثُ ما [نفَحَتْ] لَهُ

أتَاهُ بريًّا هَا خَلِيلٌ يُوَاصِلُه

١١٦٢ - وفي الجانبِ الأُقَصَى الَّذِي ليسَ ضربةً

بِرُمْسِحٍ بَلْنَى حَرَّانَ ذُرْقُ مَعَابِلُهُ (ا)

- (۱) الديوان: ١٨٩ ، تفسير القرطبي: ٨٩/١٧ وفيهما (غيابات) ، اللسان (غيا): ١٤٤/١٥ كما هنا . فتدليت عليه : نزلت عليه ، والمراد: ركبته ، قافلاً: راجعاً ، غيابات: المراد الظلمات التي تشـتـرك ، الطفل: الليل ، أراد أنه نزل من مربائه ، والغـياية: ظل الشـمس ، أو كل شيء أظل الإنسان ، وقال أبو زيد في كتاب المطر: ١١١ ( الغياية: ظل السحابة، وقال بعض العرب: بل هي السحابة ) ، والطفل: حين تهم الشمس بالوجوب وتدنو للغروب .
- (٢) أخرجه عنه الطبري في تفسيره بإسناد حسن لغيره: ٢٧/٢٧ ، والبيهقي في الأسماء والصفات: ٥٠٥ ٥٥١ وليس في لفظهما (مرتين) ، وأورده عنه الماوردي في تفسيره: ١٢٢/٤ ، والبغوي في تفسيره: ٢٥٧/٦ ، وزاد السيوطي عزوه في الدر المنثور إلى أدم بن أبي إياس والفريابي وابن المنذر عن مجاهد وعكرمة ، والطبراني في السنة عن مجاهد: ١٢٣/٦ .
  - (٢) في الأصل نفخت والتصويب من المراجع التالية .
- (٤) شعر أبي حية النميري ( ضمن مجلة المورد ) : ١٤٥ ١٤٦ . والأول في الخزانة : ١٥٣/٣ ، والثاني في المعاني الكبير : ٧٨٤/٢ .

الريدة : ريح لينة الهبوب ، نفحت : هبت ، ريا : رائحة ، قال القتبي : ( يعني القانص،قال : لبس يكون قدر ضربة برمح ، ثم قال : بلى ، ومثل هذا كثير،قال الشاعر :

فلا تبعدن يا خير عمرو بن جندب بلي إن من زار القبور ليبعدا ) .

\_ 1898 \_

#### Ataunnabi.com

أيُّ : ليسَ بينَ القانصِ وبينَ الآتنِ إلَّا قدرَ رمحٍ .

وقالَ الزجاجُ: إنَّمَا لمْ يقلٌ: « فكانَ أدنَى مِنْ قسوسينِ » ، لأنَّهُ لاشكَّ فِي الكلامِ ؛ لأنَّ المعنَى فكانَ [علىٰ(١)] ما تقدرونَه أَنْتُم قدرَ قوسينِ أَوْ أدنَى(٢). وقَدْ مرَّ نظيرُه (٣).

﴿ فَأَوْحَى إِلَىٰ عَبْدِهِ مِمَآ أَوْحَى ﴾ [10]

أيْ : أوحى إلى جبريل ما أوحَى جبريلُ إلى محمدٍ .

﴿ مَاكَذَبَ ٱلْفُؤَادُ مَارَأَى ﴾ [١١]

أَيْ: مَا كَذَبَ فَوَادُهُ مَا رَآهُ ، وَهُوَ مِنْ رَوْيَةِ القَلْبِ بِمَعْنَى : عَلَمِهُ وَيَقَيْنِهِ ؛ لأَنَّ مَحَلَّ الوَحَى القَلْبُ ، كَمَا قَالَ عَزَّ وَجَلَّ : ﴿ فَإِنَّهُ مِنَّ لَهُ عَلَى قَلْبِكَ ﴾ (١)(٠).

<sup>(</sup>١) زيادة من الإيجاز : ١٨١ ،

<sup>(</sup>٢) معاني القرآن الزجاج: ٥/١٧ ، وانظر إعراب القرآن النحاس: ٢٦٧/٤ .

 <sup>(</sup>٣) ينظر ما سبق عند قوله تعالى ﴿ فأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون ﴾ [ الصافات : ١٤٧] : ص :
 ١٢٢٥ ، وأيضاً ص : ٩٩ .

<sup>(</sup>٤) سورة البقرة : أية : ٩٧ ،

<sup>(</sup>o) أخرج نحوه الإمام مسلم في صحيحه كتاب الإيمان ، باب معنى قول الله عز وجل ( ولقد رآه نزلة أخرى ) باب إثبات رؤية الله سبحانه وتعالى : ٥/٠ . عن ابن عباس ، وأخرجه النسائي في التفسير قوله تعالى : ﴿ ما كذب الفؤاد ما رأى ﴾ عن ابن عباس رقم (٥٥٥) : ٢٤٤/٢ ، والطبري في تفسيره عنه : ٢٨/٢٧ ولفظه : ( رآه بقلبه ﷺ ) ، وعن محمد بن كعب القرظي أن بعض أصحاب النبي ﷺ قال : ( قلنا يانبي الله هل رأيت ربك ؟ قال : « لم أره بعيني ورأيته بفؤداي مرتين » ، ثم تلا : ﴿ ثم دنا فتدلى ﴾ )

وأخرج مسلم ، كتاب الإيمان ، باب ماجاء في رؤية الله عز وجل : ١٢/٥ ، وأحمد في مسنده : ٥/٧٥ ، والنسائي في التفسير رقم ( ٣٥٠ ) : ٢٤٥/٢ ، وابن خزيمة في التوحيد رقم ( ٣١٠ ) : ١٦/١ ه عن أبي ذر قال : سالت رسول الله ﷺ : هل رأيت ربك ؟ قسال : « نور أنى أراه » وانظر تفسير البغوى : ٢٥٧/١ - ٢٥٧ ، تفسير ابن كثير : ٢٤٩/٤ ـ ٢٥٣ .

#### Ataunnabi.com

أَفَتُمْرُونَهُ (ا) عَلَى مَارِكَى ﴾ [١٢]
أَيْ: أَتَجَحَدُونَهُ عَلَى عَلَمِهُ ويقينِهِ (ا).
وقالَ المبردُ: أفتدفعُونَهُ عمّاً يركَى (ا).
مَازَاغُ ٱلْبَصَرُ ﴾ [١٧]
ما أقصر عمّا أبصرَ.
﴿ وَمَاطَغَى ﴾ [١٧]
ما طلبَ لما حجبَ (ا).
﴿ أَفَرَءَيْتُمُ ٱللَّنَ ﴾ [١٩]
صنمٌ لثقيفٍ / فَالْعُزَّى ﴾ [١٩]
سمرةٌ لفطفانً .

<sup>(</sup>١) هذا على قراءة الجمهور بالألف وضم التاء، وقرأ حمزة والكسائي ويعقوب وخلف بفتح التاء وسكون الميم من غير ألف .

المبسوط: ٣٥٤ ، الكامل في القراءات الخمسين: ل ٢٣٩/ب ، البحر: ١٥٩/٨ ، النشر: ٣٧٩/٢ . الإتحاف: ٤٠٢ .

 <sup>(</sup>۲) معاني القرآن للفراء عن إبراهيم: ٣/ ٩٦ ، غريب القرآن للقتبي: ٤٢٨ ، تفسير الطبري:
 ٢٩/٢٧ ، معاني القرآن للزجاج: ٥/٧٧ ، تفسير الماوردي عن إبراهيم: ١٢٣/٤ ، وهذ على قراءة ( أفتمرونه).

<sup>(</sup>٢) الكامل للمبرد: ١٩٠/٢، وانظر غريب القرآن للقتبي: ٤٢٧ ، تفسير الطبري: ٢٩/٢٧ ، معاني القرآن للزجاج: ٥/٧٧ ، إعراب القرآن للنحاس: ٢٦٩/٤ . وهذا على قراءة الجمهور .

<sup>(</sup>٤) قال القرطبي في تفسيره: ٩٧/١٧ ـ ٩٩ ( وقيل: لم يمد بصره إلى غير مارأى من الآيات ، وهذا وصف أدب النبي ﷺ في ذلك المقام ، إذ لم يلتفت يميناً ولا شمالاً ) ، وانظر تفسير البغوى: ٢١٠/١ ، والتبيان في أقسام القرآن: ٣٧/٢ .

﴿ وَمَنَوْةً ﴾ [٢٠]

صخرة لهذيلٍ وخزاعة (١).

وإنَّما أنثُوا أسماءَ هذهِ الأصنامِ تشبيهاً لها بالملائكةِ ، على زعمِهم أنَّهم

بِنَاتُ اللهِ ، فردَّ اللهُ عليهِم بقولِه :

﴿ أَلَكُمُ الدِّكُرُ " ﴾ [٢١]

﴿ قِسْمَةٌ ضِيزَىٰ (٦) ﴾ [٢٢]

جائرةً ، وبالهمز : ظالمةً (<sup>1)</sup>،

أنشدت في الأول :

١١٦٣ - ضَازَتْ بنُو أسدٍ بحكمِهُمُ

إِذْ يعدلُونَ الرَّأْسَ بِالذَّنْبِ(٥)

وفي الثانِي :

<sup>(</sup>۱) ينظر معاني القرآن الفراء: ٩٨/٣ ، الحجة لابن خالويه : ٣٣٦ ، زاد المسير : ٧٢/٨ ، البحر : ٨/١٨ . البحر : ٨/١٨ .

 <sup>(</sup>۲) وتتمتها ﴿ وله الأنثى ﴾ .

<sup>(</sup>٣) هذه قراءة الجمهور ، وابن أفيلح عن ابن كثير بغير همز ، وقرأ ابن كثير في رواية القواش والبزي ( ضئزي ) مهموزة .

المبسوط: ١٥٤، البحر: ١٦٢/٨، النشر: ٢٧٩/٢، ١/٥٩٥، الإتحاف: ٤٠٣.

<sup>(</sup>٤) وهما لغتان بمعنى ، انظر : الحجة لابن خالويه : ٣٣٦ ، الكشف : ٢٩٥/٢ ، تفسير البغوي : ٢٦٣/٦ ، تفسير القرطبي : ١٠٣/١٧ .

<sup>(</sup>ه) البيت لامريء القيس ، وهو في ملحق ديوانه ( تحقيق أبي الفضل ابراهيم ) : ٤٥٧ ، تفسير القرطبي : ١٠٢/١٧ ، البحر : ١٠٤/٨٨ ( إذ يجعلون ، كالذنب ) ، الإتقان : ١٧٢/١ . ضارت : جارت .

# ١١٦٤ – إِنْ تَنْاً عِنَّا نَنْتَقِصْكَ وإِنْ تُقِمْ فَحَظُّكَ مَضَّـوُوزٌ وَأَنْفُكَ رَاغِمُ (١)

ووزنُ « ضِيزَى » فُعْلَى ؛ لأنَّه ليسَ فِي النعوتِ فِعْلَى ، إلاَّ أنَّه كسرَ الضَّادَ للياء (٢).

ومثله : « حيكي » مشية فيها تفكُّ وتبختر (٢) .

وَ« الكِيسَى » و « الضّيقَى » في « الكُوسَى » و « الضّيوقَى » ، تأنيتُ الأكيسِ والأضيق . « بُوضُ » الأكيسِ والأضيق . ولهذا قالُوا : « بِيضٌ » ، و عينٌ » ، وكانَ ينبغي : « بُوضُ » مثلُ: « أحمرُ » و « حمرُ » ().

﴿ أَمْ لِلْإِنسَانِ مَاتَمَنَّى ﴾ [٢٤]

أيْ : مِنَ الذكور  $(^{(a)}$  .

﴿ إِلَّا اللَّهُمَ ﴾ [٢٢]

أيّ : الصغائر (٦) .

- (۱) المجاز : ۱۳۷/۲ ، تفسير الطبري : ۲٦/۲۷ وفيهما ( فإن ، وإن تغب ، فسهمك ) ، تفسير الماوردي : ١٦٢/٤ ( فإن ، فقسمك ) ، تفسير القرطبي : ١٠٢/١٧ ( فإن ) ، اللسان ( خمأز ) : ٥/٣٦٣ ، البحر : ١٦٢/٨ ( فإن تنا عنها تقتضيك وإن تغب ، فسهمك ) .
  - .  $7 \times 10^{-1}$  ينظر الكتاب :  $1 \times 10^{-1}$  ، حجة القراءات :  $1 \times 10^{-1}$  .
    - .  $(\tau)$  ينظر اللسان (حيك ) :  $(\tau)$  .
- (3) ينظر معاني القرآن للزجاج : ٥/٧٧ ، تفسير البغوي : ١/٣٦٣ ـ ٢٦٤ ، زاد المسير : ٨/٧٧ ، تفسير القرطبي : ١٠٣/١٧ ، اللسان ( طيب ) : ١٠٤/١ .
- (ه) ذكره الماوردي في تفسيره : ١٢٦/٤، والقرطبي في تفسيره : ١٠٤/١٧، وذكر نحوه الزمخشري في الكشاف : ٢٠١/٤، والرازي في تفسيره : ٢٠٢/٢٨، والرازي في تفسيره : ٢٠٢/٢٨،
  - ١- ماتمنى من النبوة أن تكون فيه دون غيره .
  - ٧- قولهم ﴿ وائن رجعت إلى ربي إن لي عنده الحسنى ﴾
  - ٣- أم للإنسان ماتمني من غير جزاء . ٤- ما يتمنى ويشتهي من شفاعة الأصنام .
- ينظر معاني القرآن للقراء: ٩٩/٣، تفسير البغوي: ٢٦٤/٦، الكشاف: ٤/ ٣١ ، تفسير الرازي: ٢٨/ ٢٠٢، تفسير القرطبي: ١٠٨/ ١٠٤.
- (٦) معاني القرآن للفراء: ٣/١٠٠، غريب القرآن للسجستاني: ١٤٩، غريب القرآن للقتبي: ٤٢٩، العرآن للقتبي: ٤٢٩، العراب القرآن للنحاس واختاره: ٤/٥٧٤، أحكام القرآن للجصاص: ٣/٤/٣، الفسير الماوردي: ٤/٨/٤ منا فالاستثناء منقطم.

\_ 1891 \_

وقيلَ: هوَ الإلمامُ بالذنبِ مِنْ غيرِ معاودة إاللهُ وقيلَ: إنَّها مادونَ الوطءِ مِنْ المضاجعةِ والمغازلةِ (١). وأنشدَ لوضاح اليمَنِ:

١٦٦٥ - إِذًا قُلْتُ يَوْماً نَوِّلِينِي تَسَتَمَتْ

وقالَتْ: مَعَاذَ اللهِ مِنْ فعلِ ماحَرُمُ ١١٦٦ - فَمَا نَوَّلَتُ حِتَّى تَضَرَّعْتُ حَوْلَها وَأَقْرَأْتُهَا مارَخَّصَ اللهِ فَي اللَّمَمْ(٢)

> ﴿ أَفَرَءَ بُتَ ٱلَّذِى تَوَلَّىٰ ﴾ [٣٣] أيْ: [ا<sup>(1)</sup>]لعاصُ بنُ وائلٍ (١٥٠٠).

- (١) غريب القرآن للقتبي: ٤٢٩ ، وانظر معاني القرآن للفراء: ٣٠٠/٣ ، غريب القرآن للسجستاني:
   ١٤٩ ، تفسير الطبري: ٢٩/٢٧ ـ ٤٠ ، معاني القرآن للزجاج: ٥/٤٧ ، تفسير الماوردي:
   ١٢٨/٤ ، تفسير البغوي: ٢٦٥/١ . وعلى هذا فالاستثناء صحيح.
- (٢) تفسير الطبري عن ابن مسعود وابن عباس وأبي هريرة : ٣٩/٢٧ ، معاني القرآن الزجاج : ٥/٧٤ ، أحكام القرآن الجصاص عن ابن مسعود وأبي هريرة : ٤١٣/٣ ، تفسير الماوردي عن ابن مسعود : ١٢٧/٤ ، تعسير ١٨١٠٤ .
- (٣) عيون الأخبار : ٩٩/٤ (هاتي نوليني ، فما ناولت حتى تضرعت عندها ، وأنبأتها ) ، الأغاني : ٢/ ٢٤/٧ ( هن نيل ٢٤٠/١ ( عندها ، وأعملتها ) ، ثمار القلوب : ١١٠ ( هاتي ) ، اللسان (نول) : ١٨٣/١١ ( من نيل ماحرم ) ، وفيهما ( عندها ، وأنبأتها ) ، وشرح نهج البلاغة : ٣٠٠/٤ ( هاتي ، وعرفتها ) . والثاني في روضة المحبين : ٣٢٩ .
  - اللمم: صغار الذنوب نحو القبلة والنظرة وما أشبهها .
    - (٤) زيادة يقتضيها السياق .
- (٥) هو العاص بن وائل بن هاشم السهمي ، من قريش ، أحد الحكام في الجاهلية ، وأدرك الإسلام ولم يسلم ، ويعد من المستهزئين بالدين ، كان نديماً لهشام بن المغيرة ، وهو والد عمرو بن العاص الصحابي .
  - ترجمته في : نسب قريش : ٤٠٤ ـ ٤٠٩ ، جمهرة الأنساب : ١٥٦ .
- (٦) تفسير الماوردي: ١٢٩/٤، تفسير البغوي عن السدي: ٢٦٧/٦، زاد المسير: ٧٨/٨، تفسير القرطبي: ١٠٤٠، البحر: ١٦٦/٨، مفحمات الأقران: ١٠٤.

﴿ وَأَعْطَىٰ قَلِيلًا ﴾ [٣٤]

مِنَ الخير بلسانِه (١).

﴿ زَأَكُ كَا ﴾ [٣٤]

منع ما أعطى وقطع .

إِبْرَاهِيمَ ٱلَّذِى وَفَى ﴾ [٣٧]

هٰذا علىٰ تسمية السبب باسم مسبيه ، فإنَّ معنَاهُ : إِذَا قالَ [فـ(٢)]قَدُّ فعلَ ، أَوْ وقعَ ما يقولُهُ . وهٰذا كَقولِ بعضِ المولدينَ (٢):

١١٦٧ - مُبَارَكُ إِذَا رأَى فَقَدْ رُزِقْ (1)

وأصله لامريء القيس:

١١٦٨ - إِذَا ما غَدَوْنَا قالَ وِلْدَانُ أَهلِنَا

تَعَالُوا إِلَىٰ أَنْ يَاتِيَ الصَّنيدُ نَحْطِبُ (٥) /

١١٦٩ - نَمُشُّ بأَعْرَافِ الجِيَادِ أَكُفَّنَا

إِذَا نَحِنُ ثَمْنَا عَنْ[شِواء [٦]]مُضَهِّب (١)

<sup>(</sup>۱) تفسير البغوي : ٢٦٧/١ ، زاد المسير عن مقاتل : ٨/٨٧ ، تفسير القرطبي : ١١١/١٧ ، البحر : ١٦٧/٨ . ١٦٧/٨

<sup>(</sup>۲) زيادة من المحتسب : ۲۹۰/۲ .

<sup>(</sup>٣) هو ابن المعتز يصف بازياً كما قال ابن رشيق في العمدة .

<sup>(</sup>٤) المحتسب: ٢/٥٢/ ، العمدة : ٢٥٢/١ .

<sup>(</sup>ه) إلى هنا من المحتسب: ٢٩٥/٢ وجاء في عبارته: ( ألا ترى أن معناه الذي وعد ذلك فوفى بحاضره، وسيفي بغائبه يوم القيامة، وذلك منهم لصدق الوعد، أي: إذا قال فقد فعل، أو قد وقع مايقوله، وهذا كقولهم: وعد الكريم نقد، ونقد اللئيم وعد ...)

﴿ ثُمَّ يُجْزَئهُ ٱلْجَزَآءَ ٱلْأَوْفَى ﴾[13]

جزيتُه الجزاءَ، أفصحُ مِنْ جزيتُه بالجزاءِ، وقَد ّجمعَهُما الشاعرُ (١) فِي قوله:

١١٧٠ - إِنْ أَجْزِ عْلَقَمَةَ بِنَ سيفٍ سَغْيَهُ
 لا أُجْزِهِ ببلاء يسومٍ واحدِ
 ١١٧١ - لاحبَّنِي حبَّ الصبيِّ [ ورمَّني
 رمَّ (٢) ] الهَدِيِّ إلى [الغَنِيِّ الواجدِ (٢)] (٤)

(٦) في الأصل سواء والتصويب من الديوان.

(٧) البيتان في الديوان ، الأول: ٣٥ ( إذا ماركبنا ) ، والثاني : ٧٥ ، وبينهما عدة أبيات .
 والأول في المحتسب : ٢/ ٢٩٥ ، أمالي المرتضي : ٢/١٩١ ( إذا ماخرجنا ، إلى أن يأتنا )
 والثاني في : المعاني الكبير : ٢/١٨/٢ ، غريب الحديث للخطابي : ١/١٦٧ ، الخصائص : ٣/٢٨٧ (
 نمس ) ، ثمار القلوب : ٢١٩ ، فصل المقال : ٧٥ ، لباب الآداب : ٣٦٩ .

نحطب: نجمع الحطب الشواء والطبخ ، نمش: نمسح ، أعراف الجياد: نواصي الخيل ، قال أبو عبيدة: ( هي مانبت من الشعر في أعلى عنقه مابين منسجه وقذاله ) ، المضهب: الذي لم يبلغ نضجه من اللحم .

<sup>(</sup>۱) هو رجل من بهراء ، اسمه : فدكي بن أعبد ، وهو المرناق الطائي ، كان مجاوراً لعلقمة بن سيف العتابي ، وكان له إبل فسرقت ، فلما علم علقمة بذلك سبعى في استردادها من مختلسها ، فلم يوفق ، فأخرج له من ماله مائة بعير فدفعها إلى فدكي عوضاً . فقال هذا الشعر يمدحه : ينظر معجم المرزباني : ٤٤٦ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل ( وذمني : . ذم ) والتصويب من الحيوان وبقية المراجع .

<sup>(</sup>٣) في الأصل ( العني الواحد ) والتصويب من الحيوان وبقية المراجع .

 <sup>(</sup>٤) الحيوان: ٣/٨/٣ ، البيان والتبيين: ٣٣٣/٣ ، ديوان الحماسة بشرح التبريزي: ٤٩٠٧ ، معجم الشعراء للمرزباني: ٤٤٦ ، شعر طيء وأخبارها: ٢٨٧/٢ ، والثاني في اللسان ( لم ): ٢١/٨٤٥ (ولني، لم ، الكريم الماجد ) .

#### Ataunnabi.com

﴿ أَضْبَحَكَ وَأَتِكَنَ ﴾ [٤٣] ساءَ وسرَّ (١).

وقيل : خلق الإنسان ضاحكاً باكياً (٢).

وقيل : أضحك الأرض بالنباتِ ، وأبكى السماء بالمطرِ (١).

واقتبسَهُ بعضُ مَنْ جمعَ أنواعاً مِن الاقتباساتِ ، في بيتين فقالَ :

١١٧٢ - أَمَا وَالَّذِي أَبْكَى وأَضْحَكَ عَبْدُهُ

وأَطْعَمَ مِنْ جوعٍ وآمَنَ مِنْ خَوفِ

١١٧٣ - لَمَا كَانَ لِي قَلْبٌ سِنوَى ماسَلَبْتِهِ

ومَاجَعَلَ الرَّحْمَانُ قُلْبَيْنِ فِي جَوْفِ (1)

إن أجز: أي إن أردت أن أكافئة وأجازيه ، ببلاء يوم: أي بنعمة يوم ، يريد أنه قاصر عن مكافأة علقمة على ما أولاه من جزيل الإحسان ، لأحبني: اللام لام اليمين ، حب الصبي: أي رأف به كما يرأف الإنسان بالصبي . وقال التبريزي: ( رمني: أصلح حالي ، رم الهدي: الهدي: العروس ، إذا زفت العروس إلى الغني تكلف أهلها في حسن تجهيزها لئلا يعيرها أهل زوجها خللاً وقع في أمرها ، ولايعير زوجها بتزوجه إياها) .

 <sup>(</sup>١) ينظر إعراب القرآن للنحاس : ٢٧٨/٤ ، تفسير الماوردي : ١٣٠/٤ ، تفسير البغوي : ٢٧٠/٦ عن
 عطاء ابن أبي مسلم ، وكذا تفسير القرطبي عنه : ١١٦/١٧ ، البحر : ١٦٨/٨ .

 <sup>(</sup>۲) تفسير الماوردي: ۱۳۰/۶ ، تفسير البغوي: ۲۷۰/۱ ، تفسير القرطبي: ۱۱۷/۱۷ ، قال ابن الجوزي في زاد المسير: ۸۳/۸ ( وفي هذا تنبيه على أن جميع الأعمال بقضاء الله وقدره حتى الضحك والبكاء).

 <sup>(</sup>٣) تفسير البغوي عن الضحاك : ٢/٠٧٦ ، زاد المسير عنه : ٨٣/٨ ، تفسير القرطبي عنه : ١٧/١٧ ،
 البحر : ٨٦٨٨ .

<sup>(</sup>٤) الاقتباس للثعالبي: ١٧٥/٢ وفيه : « والذي أغنى وأقنى عباده ، سوى ما أخذته » ، خلق الإنسان للمؤلف ونسبه لبعض المولدين : ل ١٠٤/ب .

﴿ مِنْ لَطْفَةٍ إِذَا لَتُنَّى ﴾ [٤٦]

تسالٌ وتصبُ (١).

وقيل : تخلقُ وتقدرُ  $(^{(7)}$ . كما قالَ الهذائي  $(^{(7)}$ :

١١٧٤ - لا تَأْمَنَنَ وإِنْ أَصْبَحْتَ فِي حَرَّم

إنَّ المنَايَا بِجَنْبَيْ كُلِّ إِنْسَانٍ

٥١٧٥ - ولَا تَقُولَنَّ لِشَنْيِ سَنْفَ أَفْعَلُهُ

حَتَّى تَبَيَّنَ ما يمني لَكَ المَانِي (1)

﴿ أَغْنَى وَأَقْنَى ﴾ [٤٨]

22

أعطى الغنية والقنية ، وهي أصل المال (٥).

﴿ وَأَنَّهُ هُوَرَبُّ ٱلشِّعْرَىٰ ﴾ [٤٩]

<sup>(</sup>١) تفسير البغوي : ٢/٠٧٦ ، زاد المسير : ٨٣/٨ ، تفسير القرطبي : ١١٨/١٧ ، الإتحاف : ٤٢٨ .

 <sup>(</sup>۲) المجاز: ۲۳۸/۲، غريب القرآن لليزيدي: ۳۰۱، غريب القرآن للقتبي: ٤٢٩، تفسير الماوردي عن
 الأخفش: ۱۲۰/۱۷، زاد المسير: ۸۳/۸، تفسير القرطبي عن أبي عبيدة: ۱۱۸/۱۷.

<sup>(</sup>٣) هو أبو قلابة الهذلي ، وقيل: إنه سويد بن عامر المصطلقي كما في أمالي المرتضى .

<sup>(</sup>٤) ديوان الهذليين : ٣٩/٣ ، شرح أشعار الهذليين : ٧٩٣/٧ ( ولو أصبحت ) ، العقد الغريد : ١٢٥/١ ، أمالي المرتضي : ٢٩٨/١ ، وفيهما ( وإن أمسيت ، بكفي ) ، وصدر الثاني ( فاسلك طريقك تمشي غير مختشع ) وفي العقد : ( حتى تلاقي الذي منى لك ) . الأول في : نسب قريش : ٢١ والثاني : في الدر المصون : ١٨/١٤ ( أمسيت ، حتى تلاقي ) ، الضرانة : ١٧/١ه ( فلا تقوان ... حتى تلاقي ) .

حرم: منعة ، أي لو كنت في حرم ، الماني: القادر الله جل وعز ، ويمني: يقدر ويقضي ،

<sup>(</sup>ه) قال في اللسان (قنا): ٢٠٢/١٥ (أقناه: أعطاه مايقتني من القنية والنشب....) وحكى عن أبي السحاق: (أقنى: جعل قنية ، أي جعل الغنى أصلاً الصاحبة ثابتاً) ، وانظر: غريب القرآن الليزيدى: ٣٥٦ ، تفسير الطبري: ٤٤/٢٧ ، العمدة في غريب القرآن: ٢٨٨ .

#### Ataunnabi.com

خصَّتْ بالذكرِ [لتفردها(۱)] بالعظمِ والنورِ ، فليسَ فِي الكواكبِ الثابتة (۱) ما يدانِيها ، ولذلكَ ابتدعَ أبُو كبشةَ (۱) عبادتَها ، وشُبِّه رسولُ اللهِ بهِ ، ونسببَتْ (۱) وأضافَتِ العربُ شدةَ الحرِّ إليها (۱).

وكذلك لأوباش (٢) المنجمينَ وسوسة فيها ، حتى قالَ بعضُ المذكورينَ منهُم : إذَا بلغَ أوجُ الشمسِ إلى درجتها ، استولَتْ هيَ بقوتها وتأثيرها على الدنيا، فيرتفعُ الجزرُ (٧) والفسادُ ، وينعدمُ التعبُ والكد ، ويتغيّرُ طباعُ التحسينِ (٨).

وهو أحد أجداد النبي ﷺ لأمه ، ولذا كانت تقول قريش عن النبي ﷺ : ابن أبي كبشة ، نسبة إلى هذا الجد ، تريد أنه نزع إليه في الشبه ، واسمه عبد الشعرى وهو أول من عبدها وخالف قريشاً . وقيل : اسمه الحارث بن عمرو ، وسمى عبد الشعرى لأنه أول من عبدها .

وقال ابن الأثير : ( هو جاهلي من خزاعة ، واسمه جزء ، كان خالف قريشاً في عبادة الأوثان ، وعبد الشعرى العبور ، فلما خالفهم النبي ﷺ في عبادة الأوثان شبهوه به ) .

ينظر : الأنواء : ٤٦ ، تفسير القرطبي : ١١٩/١٧ ، المرصم : ٢٨٧ ، البحر : ١٦٩/٨ ، الجمان في تشبيهات القرآن : ١٦٩/٨ .

- (٤) كذا في الأصل ولعل الصواب: ( ونسب إليه ) .
- (٥) ينظر الأنواء: ٢٥ ـ ٥٤ ، الأزمنة وتلبية الجاهلية: ٢٦ ، الطريق إلى النجوم: ١٦٣ .
  - (٦) الأوباش من الناس : الأخلاط ، والضروب المتفرقون ، اللسان ( وبش ) : 1 / 2 / 2
- (٧) هذا على حد زعم المنجمين ، أما الواقع فإن ارتفاع المد يصل أقصاه إذا كانت قوة جاذبية الشمس للأرض وقوة جاذبية القمر للأرض في اتجاه واحد .

وذلك أن المد والجزر مرجعه إلى قوة التجاذب التي بين القمر والأرض ، فتعمل قوة التجاذب على تحريك الماء الذي على سطح الأرض في المناطق المواجهة له ، محاولة جذبه إلى القمر ، ونظراً لأن الماء على سطح الأرض محدود فإن ارتفاعه في مكان ماتحت تأثير الجاذبية ، معناه: أنه لابد أن يتحسر أو ينخفض في مكان آخر فكل مد لا بد أن يقابله جزر في مكان آخر .

====

<sup>(</sup>١) في الأصل ( التفردها ) هو تصحيف .

<sup>(</sup>٢) يقصد النجوم ، إذ لايوجد كواكب ثابتة ، والشعرى المذكورة : هي الشعرى العبور .

<sup>(</sup>٣) جاء في الإيجاز : ١٨٢ ( أبو كبشة الخزاعي ، وكان جد جد النبي 🌣 ) .

وهذا القائلُ / ينظرُ في التنجيم مِنْ وراءِ حجابٍ ، ويؤذي أصحابَ تلكَ الصناعة ؛ فإنَّ أوجَ الشمسِ<sup>(۱)</sup> عندَهمُ ثابتُ ألبتة (۲).

وقد نظمَ ذلك بعضُ كتابِ هذه الدولةِ (٢) في الأميرِ الماضِي - رحمهُ الله - فقال :

۱۱۷۸ - تَجَاوَزْتَ أُوجَ الشَّمْسِ عَزَّا وَرَفْعَةً وذَلَّلْتَ قَسَنْ را كَلَّ مَنْ يِتَمَلَّكُ ۱۱۷۷ - فَمَا حَرَكَاتٌ مُتَّعِبَاتٌ تُدِيمُها تَأْيُّ [ فَأَوْجُ<sup>(1)</sup>] الشَّمْسِ لاَ يتحَرَّكُ (٥)

فإذا انضمت إلى قوة جاذبية القمر قوة جاذبية الشمس وهذا إذا كانتا في نفس الاتجاه ـ ازداد ارتفاع المد ، وانخفض الجزر إلى أدنى حد ممكن ، ويحدث ذلك عندما يكون القمر بدراً أو في المحاق ويسمى عندئذ « المد الربيعي » ، أما عندما يكون القمر في أحد التربيعين الأول أو الثاني ، فإن القوتين تتعامدان ، وتقلل قوة جذب الشمس للأرض من قوة جذب القمر للأرض ، فيقل مستوى ارتفاع المد ، ويسمى عندئذ « المد الأدنى » . أعماق الكون بتصرف : ١٩٠ ـ ١٩١ ، وانظر الجغرافيا الفلكية ١٨٧ ـ ١٩٠ ، مقدمة في علم الغلك : ١٠٠ ـ ١٠٠ .

(٨) ينظر البحر: ١٦٩/٨، كشف الأسرار في علم الأجرام السماوية: ١٤١، الجغرافية الفلكية:
 ٢٣٨.

(٣) هو أبو الفتح البستي .

\_ 18.0 \_

<sup>(</sup>١) الأوج: هو أرفع موضع من الفلك الخارج المركز ، أي أبعده من الأرض . مفاتيح العلوم للخوارزمي : ١٢٨ .

<sup>(</sup>٢) القول بحركة الأوج أو ثبوته قول خاطيء ، إذا أن الواقع أن الأرض هي التي تدور حول الشمس في مدار بيضاوي فتقترب تارة من الشمس ويسمى موضعها حينذاك الحضيض ، وتبتعد تارة إلى أن تصل إلى أبعد نقطة في المدار عن الشمس ، فيسمى ذلك الأوج .

وكذلك ما يُذرى كيف اختار هذا القائل الشعرى على قلب الأسد (١) الملكي ، اللّذي هو على ممر الأوج ، أنْ لوْ كانَ يتحركُ ، وما دامَ هذا العالمُ موسوماً بالموت والحياة ، والسباعُ بالأنيابِ والبراثنِ ، والأعمالُ بالمحاولةِ والمزاولةِ ، كان ما قالهُ هذا القائلُ محالاً (١).

(٤) في الأصل ( بأوج ) والتصويب من تاريخ اليميني .

(٥) تاريخ اليميني : ٧١ ( كل من قد تملكوا ، تأن ) وقبله :

يشيعها ود ورأى محنك

ألا أبلغ السلطان عنى نصيحة

خلق الانسان للمؤلف : ل٧٧/أ

قال المنيني في الفتح الوهبي: ( تجارز قدرك ورفعتك ، أوج الشمس ، وأوجها هو موضع لها من الفلك إذا كانت فيه كانت في أبعد موضع من مركز العالم ، وذللت قسراً : أي تذليلاً قاسراً ، تملكوا : أي صاروا ملوكاً ، لأن تملكوا يجيء بمعنى الملك بالضم ، والملك بالكسر ، فما حركات متعبات تديمها : ما هنا تعجب ، أي إني أتعجب من هذه الحركات المتعبات التي تديمها ، وتأن : أمر من التأني أي الرفق ، أي ارفق بنفسك فإنك قد تجاوزت أوج الشمس في رفعة القدر ونباهة الشأن ، وهو لايتحرك ، فأنت أولى بعدم الحركة ، فأسكن وقر عيناً في مكانك ، ومر عسكرك المنصور بالحركة وافتتاح البلدان وإطفاء نار أهل الشرك والطغيان ) ، وتأى : بمعنى تأن .

لقد زعموا أن نزول هذه الكواكب في البروج المختلفة يؤثر في مجرى الحوادث في المعارك مثلاً ، إلا أن أثر هذه الكواكب في مستقبل الناس كان عند الولادة .

<sup>(</sup>۱) نجم قلب الأسد : أحد نجوم برج الأسد ، وهن يبعد عنا ( ٥٦ ) سنة ضوئية . ولقد أولم الفرس بتقديس الأسد ، وتصوروه ينحمل الشمس فنوقه ، ومنازالت هذه الخرافة ذات آثار فني إبران إلى الآن . انظر أعماق الكون : ٢٧٨ .

<sup>(</sup>٢) قال العالم فإن درريت ولي في كتاب الطريق إلى النجوم: ٦٨ ( إن القدماء كانوا مستعدين دائماً لأن يعتقبوا بالوهم ممزوجاً بالحقيقة ، فإفترضوا أن الكواكب بجب أن يكون لها تأثير في مستقبل الناس ، تأثير يتفق مع القوى التي نسبها الاقدمون إلى الآلهة التي جعلوا مساكنها في تلك الكواكب .

وفي الاختلافِ بينَ الناسِ ائتلافُ مصالحِهم ، فإنَّهم إذا تساوَوْا في السعةِ والدعةِ هلكُوا .

﴿ وَٱلْمُؤْنَفِكَةَ ﴾ [٥٣]

أي: المنقلبة (١)، مدائنَ قوم لوطي.

﴿ أَهْوَىٰ ﴾ [٥٣]

رفعها جبريلُ إلى السماءِ ثمَّ أهوى بها(٢).

﴿ أَزِفَتِٱلْأَزِفَةُ ﴾ [vo]

اقتربت القيامة (٢).

﴿ لَيْسَ لَهَا مِن دُونِ ٱللَّهِ كَاشِفَةٌ ﴾ [٥٨]

\_\_\_

إن هذا الوهم الخرافي يعرف باسم التنجيم ، وقد ظل قائماً مصدقاً إلى القرون الوسطى ، ومن المستغرب أنه لايزال إلى الآن أقوام بيض القلوب يحبون أن يصدقوا ذلك ...) .

وقال م . سعيد شعبان في كتاب أعماق الكرن : ٢٤٨ ( وليس هناك أساس علمي لهذه الخرافة سوى أنها عادة سيئة متوارثة عن عصور ساد فيها الجهل مع دجل التنجيم ) أهـ بتصرف .

وانظر ماسبق ص ٤٥٣ ، ١٢٧٤ ، ١٢١٠ ، ١٢١٠ .

<sup>(</sup>۱) قال ياقوت في معجم البلدان: ٥/٢١٩ ، (قال أحمد بن يحيى بن جابر: كان بقرب سلّميّة الشام مدينة تدعى « المؤتفكة » انقلبت بأهلها ، فلم يسلم منهم إلا مائة نفس ، خرجوا منها ، فبنوا لهم مائة بيت فسميت حوزتهم التي بنوا فيها مساكنهم « سلم مائة » ثم قال الناس: « سلمية » . وقيل أن الائتفاك: الانقلاب ، وليس بعلم لموضع بعينه إلا أن يكون لما انقلبت المؤتفكة ، سمي كل منقلب مؤتفكاً ، وصح من الاسم الصريح فعلاً ) .

<sup>(</sup>٢) معاني القرآن للفراء: ١٠٣/٣ ، تفسير الطبري عن مجاهد: ٤٧/٢٧ ، وانظر معاني القرآن للزجاج : ٥/٧٧ ، تفسير الماوردي : ١٢٠/٧٠ ، تفسير البغوي : ٢٧١/١ ، تفسير القرطبي : ١٢٠/٧٠ .

<sup>(</sup>٣) معانى القرآن للفراء: ١٠٣/٣ ، غريب القرآن للقتبي : ٤٣٠ ، تفسير الماوردي : ١٣٢/٤ .

أي: مَنْ يكشِفُ عَنْ [علمِها(١)] ويجلِيها(٢).

وقيلَ : مَنْ يكشفُها ويدفعُ شدائدها وأهوالها(١).

والهاءُ: مِنْ أجلِ أنَّ « كاشفةً » مصدرٌ مثلُ : عاقبةٍ [وعافية (١)](٥) .

﴿ سَنِيدُونَ ﴾ [٦١]

[حائرونَ<sup>(۱)</sup>] ، وأنشد <sup>(۱)</sup> :

١١٧٨ - رَمَى الحَدثَانُ (١) نِسْوَةَ ال ِحَرْبِ بِسَمُوداً بِمِقْدَارِ سَمَدْنَ لَهُ سُمُوداً

- (١) في الأصل عملها والتصويب من الإيجاز: ١٨٢.
- (۲) معاني القرآن الفراء: ۱۰۳/۳ ، غريب القرآن القتبي: ۲۰۵ ، تفسير الطبري: ٤٨/٢٧ ، معاني
   القرآن الزجاج: ٥/٨٧ ، تفسير البغوى: ٢٧١/٦ .
- (٣) إعراب القرآن للنحاس : ٢٨٣/٤ ، تفسير الماوردي : ١٣٢/٤ ، تفسير البغوي : ٢٧١/٦ . زاد
   المسير : ٨/٥٨ .
  - (٤) في الأصل وعاقبة والتصويب من الإيجاز: ١٨٢.
- (ه) معاني القرآن للفراء: ۱۰۳/۳ ، تفسير البغوي: ۲۷۱/۱ ، الكشاف ، ۳۰/٤ ، زاد المسير: ۸۰/۸ .
  - (٦) في الأصل جايزون والتصويب من الإيجاز: ١٨٢.
  - قال في اللسان (سمد): ٣١٩/٣ (والسامد: المتحير بطراً وأشراً).
- (٧) البيتان للكميت بن معروف ، وقيل لعبد الله بن الزبير الأسدي ، وقيل : أيمن بن خريم وقيل : فضالة بن شريك .
  - (٨) تكرر في الأصل (رمى الحدثان).

١١٧٩ - فَرَدَّ شُعُورَهُنَّ السَّودَ بِيضاً وَرَدَّ وُجُوهَهُ أَنَّ الْبِيضَ سُودَا (١)

[ تهت سورة النجم ]

<sup>(</sup>۱) ديوان الكميت بن معروف : ۱۷۱ (رمى المقدار ، خدودهن ) ، ديوان عبد الله بن الزبير الاسدي : ۱۶۳ ـ عبون الاخبار : ۳۲/۷ ( بفادحة ، لها ) ، العقد الفريد : ۱۰/۵ ، الحلل شرح أبيات الجمل : ۷۰ ( آل عمرو ) ، المنازل والديار : ۲۲۰/۲ ، الخزانة : ۲۲۰/۲ ، والأول في مجالس ثعلب : ۲۲۳/۷ ( آل منخر ) .

قال التبريزي: (السمود: الغفلة عن الشيء، وذهاب القلب عنه، ويقال للمأخوذ عن الشيء: اترك سمودك ،.... رمى المحدثان: فيه مايجري مجرى القلب، لأنه أو قال: رمى المقدار نسوة آل حرب بحدثان لكان أقرب إلى المعتاد، وقال أبو العلاء: السمود في البيت: تغير الوجه من الحزن) والحدثان: نوائب الدهر: وآل حرب: المراد بهم بنو أمية.

والمعنى: أن نوائب الدهر رمت بسلهام الغم إلى نسلوة آل حرب بمقدار صليرهن غافلات عن كل شيء، لما أصابهن من الحزن الشديد ، الذي شيبهن وبيض شعورهن ، وسود وجوههن من كثرة اللطم .



## ﴿ وَأَنشَقَّ ٱلْقَامَرُ ﴾ [١]

قالَ الحسنُ : أَيْ : ينشقُ(1).

فجاء على صيغة الماضي وهي المستقبل ، إمَّا لتحقيق أمرِه ووجوبِ وقعيه ، أو لتقاربِ / وقتهِ .

أَوْ لَأَنَّ المَعنَى مَفَهُومٌ أَنَّهُ فِي المُستقبلِ ، فلاَ يلتبسُ ، وعلى هذا نظائرُ هذا القول ، كقولهِ : ﴿ وَنَادَئَ القولِ ، كَعِيسَى أَبْنَ مَرْيَمَ (١) ﴾ ، وقولهِ : ﴿ وَنَادَئَ الْعَلَامُ الْعَلَيْمَ أَنَّ مَرْيَمَ (١) ﴾ ، وغيرِهما . قالَ الحطيئةُ :

<sup>(</sup>١) حكاه عنه الماوردي في تفسيره : ١٣٥/٤ ، والقرطبي في تفسيره : ١٢٦/١٧ .

وقد أبطله ورده كثير من المفسرين ، فقال الزجاج في معانيه : ٨١/٥ : بضعفه لأن ماجاء بعده - وهو قوله تعالى : ﴿ وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر ﴾ - لايمكن أن يكون يوم القيامة . وقال الجصاص بفساده من وجهين ( أحدهما : أنه خلاف ظاهر اللفظ وحقيقته ، والآخر : أنه قد تواتر الخبر عن الصحابة ولم يدفعه منهم أحد ) أحكام القرآن : ٢١٤/٣ .

ووسمه ابن الجوزي في زاد المسير بالشذوذ ، فلا يقاوم الإجماع : ٨٨/٨ ، وانظر تفسير القرطبي : ١٧٣/٧ ، البحر : ١٧٣/٨ .

<sup>(</sup>٢) زيادة من القرآن ،

<sup>(</sup>٣) سورة المائدة : أية : ١١٦ ،

<sup>(</sup>٤) سورة الأعراف: أية: ٤٤.

١١٨٠ - شَهِدَ الحُطَيْنَةُ يَوْمَ يلقَى رَبَّهُ

أَنَّ الوَلِيدَ أَحَقُّ بِالعُدْرِ (١)

والذِي يدلُ على هذا القولِ: أنَّه لو انشقَ لما بقيَ أحدُ إلاَّ رآهُ (٢).

وقالَ القاضِي الماوردِي<sup>(۱)</sup>، وهذا على طريقِ الاستعارة والمثلِ لوضوحِ الأمرِ، كما يقالُ في الأمثالِ: (الليلُ طويلٌ وأنتَ مقمرٌ (١)). قالَ الشنفرى:

وقال ابن كثير في البداية والنهاية: ٣/ ١٢٠ (قال الحافظ أبو القاسم الطبراني: حدثنا أحمد بن عمرو الرزاز ....... عن ابن عباس قال: كسف القمر على عهد رسول الله ﷺ فقالوا: سحر القمر فنزلت: ﴿ اقتربت الساعة وانشق القمر ، وإن يروا أية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر ﴾ . وهذا إسناد جيد ، وفيه أنه كسف تلك الليلة ، فلعله حصل له انشقاق في ليلة كسوفه ، ولهذا خفي أمره على كثير من أهل الأرض ، ومع هذا قد شوهد ذلك في كثير من بقاع الأرض ، ويقال: إنه أرخ ذلك في بعض بلاد الهند ، وبني بناء تلك الليلة وأرخ بليلة انشقاق القمر ) . أ هـ .

قلت : ويؤيد ذلك ماجاء في بعض روايات الحديث أنهم قالوا : انظروا السفار فإن كانوا رأوا ما رأيتم فقد صدق ، وإن كانوا لم يروا مثل ما رأيتم فهو سحر سحركم به . قال : فسئل السفار قال ـ وقدموا من كل وجه ـ فقالوا : رأينا ، »

أُخْرِجِهِ البِيهِقِي فِي دلائل النبوة عن ابن مسعود : ٢٦٦/٢ ـ ٢٦٧ وذكر البخاري طرفه معلقاً في الصحيح : ١٨٢/٧ كتاب مناقب الأنصار باب انشقاق القمر .

وانظر البداية والنهاية : ١٢١/٣ .

<sup>(</sup>۱) الديوان : ۱۷۹ ، العقد الفريد : ه/٥٥ ، نسب قريش : ١٣٨ ، سمط اللآليء : ١٧٤/٢ ، شرح نهج البلاغة : 3/3/7 .

شهد : أي يشهد ، يدل عليه قوله : ( يوم يلقى ربه ) .

<sup>(</sup>٢) ذكره الماوردي في تفسيره: ١٣٥/٤ ، والجصاص في أحكام القرآن: ٤١٤/٣ ، والقرطبي في تفسيره: ١٢٦/٢٧ ، قال الجصاص: (وأما قوله: إنه لو كان ذلك قد وقع لما خفي على أهل الأفاق ـ فإنه جائز أن يستره الله عنهم بغيم ، أو يشخلهم عن رؤيته ببعض الأمور ، لضرب من التدبير ، ولئلا يدعيه بعض المتنبئين في الأفاق لنفسه ، فأظهره للحاضرين عند دعاء رسول الله الله الله واحتجاجه عليهم ) أ هـ .

١١٨١ – أَقِيمُوا بَنِي أُمِّي صُدُورَ مَطِيِّكُمْ فَإِنتِي إلىٰ أَهْلٍ سِوَاكُمْ لَأَمْيَـلُ ١١٨٢ – وقَد حُمَّتِ الحَاجَاتُ واللَّيْلُ مُقْمِرٌ ' وشُدَّتْ [لطِيَّاتٍ (')] مَطَايَا [وأَرْحُلُ (')] (۲)

وقال الجعديُّ:

١١٨٣ - فَلَمَّا أَدْبَرُوا ولَهُمْ دُوِيٌّ دَعَانَا جِينَ شَقَّ الصَّبْحُ دَاعِي (٢)

(٣) هو علي بن محمد حبيب ، أبو الحسن الماوردي ، ( ٣٦٤ ـ ٤٥٠ هـ ) ، أقضى قضاة عصره ، من فقهاء الشافعية ، ذا علم واسع يتصف بالخلق الجميل والسيرة الحميدة . من كتبه الأحكام السلطانية وهو أشهرها .

ترجمته في المنتظم لابن الجرزي : ١٩٩/٨ ـ ٢٠١ ، معجم الأدباء : ٥٠/٢٥ ـ ٥٥ ، طبقات الشافعية للاسنوي : ٢٨٧٨ ـ ٣٨٨ .

(٤) قال الثعالبي : ( « الليل طويل وأنت مقمر » أي : اصبر لحاجتك حتى تصبح ) التمثيل والمحاضرة : ٢٣١ ، وانظر فصل المقال : ٣٣٩ .

(١) في الأصل (لطياز، وأرجل) والتصويب من المراجع التالية.

(۲) ديوان الشنفرى الدكتور أبو ناجي : ۱۲۰ ، ( فقد ) ، تفسير الماوردي : ١٣٤/٤ ، ( إلى قوم ، فقد حمت ) .

والأول في شرح قصيدة بانت سعاد : ٦٤ ، والثاني في الخاطريات : ٢٠٠ ( فقد حمت ) أقيموا صدور مطيكم : أنهضوا إبلكم واركبوها وانصرفوا عني ، وإن بقيتم على ما أرى من إهمالكم أمري ، ملت إلى قوم غيركم ، حمت : قدرت وتهيأت ، مقمر : ظهر فيه القمر ، شدت: قويت وأوثقت ، الطية ـ بكسر الطاء ـ الحاجة ، يقال مضى لطيته : أي لنيته التي انتواها ، أرحل : جمع رحل .

(٣) ليس في ديوانه ، وهو في تفسير الماوردي : ١٣٤/٤ ، تفسير القرطبي : ١٢٦/١٧ ، البحر: ١٧٣/٨
 ( عند شق ) .

وهذا البيت استشهد به الماوردي على قول ثانٍ في الآية وهو أن انشقاق القمر بمعنى: انشقاق الظلمة عنه وإسقاط هذا القول قد الظلمة عنه بطلوعه في أثنائها ، كما يسمى الصبح فلقاً لانفلاق الظلمة عنه وإسقاط هذا القول قد بكون من المؤلف أو الناسخ .

\_ 1817\_

وأكثرُ الناسِ على ظاهرِ الأمرِ<sup>(۱)</sup>، وأنَّ القمرَ انشقَّ بنصفين حينَ سالَهُ حمزةُ بنُ عبدِالمطلبِ<sup>(۲)</sup>.

وعَنِ ابنِ مسعودٍ قالَ : « رأيتُ القمرَ منشقاً شقينِ ، شقةٌ على أبي قبيسٍ (٢) ، وشقةٌ على السويداءِ (١) ، فقالُوا : سُحِرَ القَمَرُ (١) .

- (١) كذا هذا ، وعبارة المؤلف في الإيجاز : ١٨٣ ، ( والمنقول المقبول أنه على الحقيقة .. الخ ) .
- (٢) ذكره المارردي في تفسيره ١٣٥/٤١ ، والقرطبي في تفسيره : ١٢٦/١٧ ، قالا : إنه ساله حين أسلم غضباً من سب أبي جهل الرسول ﷺ ، أن يريه آية يزداد بها يقييناً في إيمانه والذي ورد في الصحيحين وغيرهما أن أهل مكة هم الذين سالوا رسول الله ﷺ أن يريهم آية فأراهم انشقاق القمر مرتين .
- (٢) أبو قبيس: هو جبل مشرف على مسجد مكة ، وجهه إلى قعيقعان ، ومكة بينهما ، وكان في الجاهلية يسمى الأمين ، لأن الركن كان مستودعاً فيه أيام الطوفان ، وهو أحد الأخشبين . معجم اللبدان : ١٨٠/١ .
- (٤) السويداء: تصغير سوداء، موضع على ليلتين من المدينة على طريق الشام. معجم البلدان: ٢٨٦/٣. وليس هو الموضع المذكور في الحديث وإنما المراد موضع في مكة لم تحدده الكتب والله أعلم.
- (ه) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره عنه وفيه زيادة: ٢٥٧/٢ ، والحاكم في المستدرك من طريق عبد الرزاق ، كتاب التفسير ، تفسير سورة القمر: ٤٧١/٢ ـ ٤٧١ ، وقال (حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه بهذه السياقة ) ، ووافقه الذهبي . والبيهقي في دلائل النبوة من طريق الحاكم أيضاً : ٢/٥/٢ .

وجاء عند أبي نعيم في الدلائل: ٩٥ ، عن ابن عباس رضي الله عنهما :(إن القمر صار فرةتين نصف على أبي قبيس ، ونصف على قعيقعان ) .

وقد أخرج البخاري في صحيحه ، كتاب المناقب ، باب انشقاق القمر رقم ( ٣٨٦٨ ) : ١٨٢/٧ ، ومسلم في صحيحه ، كتاب صفات المنافقين وأحكامهم ، باب انشقاق القمر : ١٤٣/١٧ ـ ١٤٥ عن أنس رضي الله عنه ـ واللفظ للبخاري ـ ( أن أهل مكة سالوا رسول الله الله أن يريهم آية فأراهم القمر شقتين حتى رأوا حراء بينهما ) .

(٦) إلى هنا انتهى كلام الماوردي ، والنقل من تفسيره : ١٣٤/٤ ـ ١٣٥ ، بتصرف من المؤلف .

## ﴿ خَاشِعاً (١) أَبْصَارُهُمْ ﴾ [٧]

ثمَّ الفعلُ إذا تقدمَ على المؤنثِ والجمعِ جازَ تذكيرُه وتوحيدُه ، فكذْلكَ الصفةُ الجاريةُ مَجْراهُ(٢)، كما قالَ الشاعرُ (٢):

١١٨٤ - وشَبَابِ حَسَنٍ أَوْجَهُمْ

مِنْ إِيادِ بِنِ نِزَارِ بِنِ مَعَدٌ (١)

[وأمَّا()] قراءة « خُشَّعاً » ، فعلى هذا الأصل كان مِنْ حقّ « خاشع » أَنْ يَجمعَ على « الخاشعينَ » جمع التصحيح ، أي : يشابهُ الفعل ؛ لأنَّك تقولُ في الفعل : « يخشعونَ » ، ولكنَّه بالأسماء الَّتي ليسَتْ بصفةٍ ، فوقع ﴿ خُشَعًا أَبْصَارُهُمْ ﴾ موقع « خَاشِعةً » ليدلَّ على تأنيثِ الأبصارِ().

<sup>(</sup>١) هذه قراءة أبي عمرو وحمزة والكسائي ويعقوب وخلف ﴿ خاشعاً ﴾ بالألف وكسر الشين وقرأ أبو جعفر ونافع وابن كثير وابن عامر وعاصم ﴿ خشعاً ﴾ بضم الخاء وفتح الشين مشددة .

المبسوط: ٣٥٦ ، الكامل في القراءات الخمسين: ل ٢٣٩/ب ، البحر: ١٧٥/٨ ، النشر: ٣٨٠/٢ ، الاتحاف: ٤٠٤ .

 <sup>(</sup>۲) ينظر معاني القرآن للفراء: ۲۰۰/۳ ، معاني القرآن للأخفش: ۲۹۹/۲ ، معاني القرآن للزجاج:
 ۵۲/۸ ، إعراب القرآن للنحاس: ۲۸۷/٤ ، الكشف: ۲۹۷/۲ .

<sup>(</sup>٣) هو الحارث بن دوس الأنصاري كما في العمدة ، ونسب لأبي دؤاد الإيادي في دراسات في الأدب العربي .

<sup>(</sup>٤) ديوان أبي دؤاد الإيادي (ضمن دراسات في الأدب العربي ) (وفتو): ٣٠٥ ، معاني القرآن القراء : ٣٠٥ ، معاني القرآن القرآن القرآن القرآن التمدة : ٣٠/١ ، الجمان في تشبيهات القرآن : ٣٠٧ .

<sup>(</sup>ه) في الأصل ( وأنا ) وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٦) ينظر الكشف: ٢٩٧/٢.

وانتصابُ/ القراعينِ مِنَ الضميرِ في يخرجونَ (١) ، فتقدَّمَتِ الحالُ (٢). والمعِنيُّ بِهِما : ذلةُ الأبصار ؛ فإنَّ هٰذهِ العوارضَ إنَّما [تظهرُ (٢)] في البصر ، كما قال زهيرٌ في موضعينِ مِنْ شعرِه ، أحدهُما (١) :

٥١١٨ - إِسْسَانُكَ لِي خُلْقُ وَنَفْسُلُكَ مُرَّةً

وخَيْرُكَ كَالْمُرْقَاةِ فِي جَبَلٍ وَعْرِ ١١٨٦ - تُبِينُ لِي عَيْنَاكَ ما أَنْتَ كَاتِمِي

ولَاجَنَّ بالبِغضَاءِ والنَّنظَرِ الشُّزْرِ (٥)

والآخرا:

١١٨٧ - فَإِنْ تَكُ فِي عَدُو ۖ أَنْ صَدِيقٍ يُخْبِتِّرُكَ العُيكونُ عِنِ الْقُلُوبِ

لاجن الا ستر ، المرقاة : الصعود ، النظر الشزر : الذي فيه إعراض كنظر المعادي المبغض .

<sup>(</sup>١) إشارة الى قوله تعالى: ﴿ خشعاً أبصارهم يخرجون منَّ الأجداث كأنهم جراد منتشر ﴾.

<sup>(</sup>٢) ينظر: معانى القرآن الزجاج: ٥/٨٦ ، مشكل إعراب القرآن: ٦٩٨/٢ ، إملاء مامن به الرحمن:

<sup>(</sup>٣) في الأصل يظهر وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٤) البيتان ليسا في ديوانه ، وقد اختلف في نسبة البيت الثاني ، فنسب في شرح نهج البلاغة لزهير ، وفي السيرة وغيرها لسويد بن الصامت ، ونسب الثقفي أيضاً ، كما ذكر ضمن قصيدة لأبي جندب الهذلي يعاتب رجلاً من قومه .

<sup>(</sup>٥) لم أجد الأولى والثاني في ديوان سيويد بن أبي كاهل: ٢١ ، شيرح نهيج البيلاغة: ٣٤٤ وفيهما (تخبرني العينان ما القلب كاتم ، وماجن ) ، السيرة لابن هشام ، ٣٥/٢ ، التذكرة السعدية : ٢٧٠/١ وفيهما ( تبين لك العينان ، ماهو كاتم من الغل والبغضاء بالنظر الشزر ) وفي التذكرة ( ما الصدر ) ، جمهرة الأمثال : ١/٥٥٠ ( تخبرك العينان ما الصدر كاتم ) ، شرح أشعار الهذليين : ٢٧٧/١ ، الصداقة والصديق : ١٠٩ ، وفيهما : ( تحدثني عيناك ما القلب كاتم ) إلا أن في الصداقة ( العينان )

المَّنَّ النَّبُ الْمُثَنِّ عَلَى ذِي الضَّغْنِ عَتْباً ولا يُكِرُ التَّجَرُّمِ لللَّذُنُ وبِ (١)

﴿ مُّهْطِعِينَ إِلَى الدَّاعِ ﴾ [٨] مسرعينَ (٢).

وقيل : ناظرين (<sup>۳)</sup>.

وقيل : مستمعين (1)، كما قال الشاعر (٥):

١١٨٩ - بِدِجْلَةَ دارُهُمْ ولقَدْ أَرَاهُمْ

بِدِجُلةَ مُهْطِعِينَ إلى السَّمَاعِ (١)

قال العبيدي: (الضغن والضغينة: الحقد، يقال: فلان تجرم علي، أي: ادعى ذنباً لم أفعله، ...
يقول: لاتكثر المعتبة والعتاب على العدو ذي الحقد، ولاتكثر أيضاً ذكر التجرم عليه للذنوب التي
صدرت منه لئلا تزيد عداوته .. وكذا لا تساله متى تتردد عن شخص، بأنه صديق لك أو عدو لك عن الصداقة والعداوة ولاتفتش أحواله فيهما ؛ لأن الوجوه تخبرك عما في القلوب من الصداقة والعداوة، ولهذا قيل: الظاهر عنوان الباطن) أه بتصرف.

- (٢) المجاز: ٢٤٠/٢ ، غريب القرآن للقتبي عن أبي عبيدة : ٤٣١ ، تفسير الماوردي عنه : ١٣٦/٤ .
- (٣) نصه في معاني القرآن الزجاج: ٨٦/٥، تفسير الطبري عن ابن عباس: ٤/٢٧ه، تفسير الماوردي عنه : ١٣٦/٤، ١ ١٣٦٠٨.
- (٤) تفسير الماوردي نحوه عن عكرمة : ١٣٦/٤ ، وكذا تفسير القرطبي عنه : ١٣٠/١٧ ، والبحر عنه : ١٧٦/٨ ، والبحر عنه :
  - (ه) هو يزيد بن مفرغ الحميري كما في المجاز وغيره .
- (٦) ديوان يزيد : ١٦٧ ، معاني القرآن الزجاج : ١٦٦/٣ ، اللسان ( هـطع ) : ٣٧٢/٨ ، وفي ثلاثتها (
   بدجلة أهلها ) ، المجاز : ٢٤٢/١ ، ٢٤٠/٢ ، تفسير الماوردي : ١٣٦/٤ ، تفسير القرطبي : ٢٧٩/٩ ،
   البحر : ٨٩٦/٨ .

<sup>(</sup>١) الديوان: ١٦ (من الشعر المنحول له) وقيه (ذي الضعف) ، شرح المضنون به على غير أهله:
٧٩ وقيهما (متى تك في صديق أو عدو ، : تخبرك الوجوه ، ولاتكثر) ، وكذا جمهرة الأمثال :
٢٢١/١ إلا أن فيه ( العيون ، والذنوب ) ونسبه لرجل من ثقيف ، شرح الديوان : ٢٤٦ ( متى تك ،
الوجوه ، ولاتكثر ) .

﴿ فَٱلْنَقَىٱلْمَاءُ ﴾ [١٢]

أيْ : التقيَى المياهُ ؛ لأنَّ الجنسَ كالجمع ،

﴿ عَلَىٰٓ أَمْرِ فَدْفُدِرَ ﴾ ﴾ [١٢]

أيْ : في أمِّ الكتاب ، وذلكَ الأمرُ إهلاكُهم .

﴿ وَدُسُرٍ ﴾ [١٣]

المساميرُ الَّتِي يدسرُ بها السفنُ ويشد ، واحدُها دسارٌ(١) .

وقيلَ : صدورُ السفنِ ؛ لأنَّهَا تدسرُ الماءَ ، أيَّ : تدفعُها(٢).

عَجْرِي بِأَعْيُنِنَا ﴾ [١٤]

بمرأى منّا (٢) .

وقيل : بوحينًا وأمرنًا (أ) .

﴿ جَزَّآءً لِّمَن كَانَ كُفِرَ ﴾ [١٤]

جزاءً لهُم لكفرِهم بنوحٍ<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>۱) معاني القرآن للفراء: ۱۰۱/۳ ، المجاز: ۲٤۰/۲ ، تفسير عبد الرزاق عن قتادة: ۲۰۸/۲ ، تفسير الطبري عن محمد بن كعب القرظي وقتادة وابن زيد وابن عباس: ۲۷/٥٥ ، تفسير الماوردي: ١٣٧/٤

<sup>(</sup>۲) تفسيرعبد الرزاق عن الحسن : ۲۰۸/۲ ، تفسير الطبري عنه وعن ابن عباس : ۲۷/۵۰ ، إعراب القرآن للنحاس عنه : ۲۸۹/۶ ، تفسير الماوردي عن عكرمة : ۲۷۷/۶ .

<sup>(</sup>٣) غريب القرآن للقتبي : ٤٣٢ ، تفسير الطبري واختاره : ٥٦/٢٧ ، تفسير الماوردي : ١٣٧/٤ ، تفسير البغوى : ٢٦٥/١ ، زاد المسير : ٩٣/٨ ، تفسير ابن كثير : ٢٦٥/٤ .

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبري عن سفيان : ٢٧/٥ ، تفسير الماوردي عن الضحاك : ٤/ ١٣٧/ ، تفسير البغوي عن سفيان : ١٣٥/٦ ، وانظر ماسبق عند قوله تعالى : ﴿ واصنع الغلك بأعيننا ووحينا ﴾ [هود : ٣٧] .

<sup>(</sup>ه) نصه في المحتسب: ۲۹۸/۲، و ينظر تفسير الطبري:٥٦/٢٧ ، تفسير الماوردي : ١٣٧/٤ ، تفسير القرطبي : ١٣٣/١٧ .

[فاللامُ(')] الأولىٰ التِي هيَ مفعولٌ بِها محذوفة ، واللامُ الثانيةُ الظاهرةُ في قولهِ : ﴿ لِمَن كَانَ كُفِرَ ﴾ ('[لامُ المفعولِ لَهُ ، وهُنَا مضافٌ محذوفٌ ، أيْ : جَزاءً لهُمْ ، لكفر مَنْ كُفِرَ]' ، أيْ : لكُفْرِهم ، مَنْ كَفَرُوا بِهِ'' . فهذا واضح ، وقولُ الزجاجِ أوضَحُ ، أيْ : فعلناً ذلكَ جزاءً لما صُنِعَ بِهِ '' .

﴿ مُّدِّكِ ﴾ [١٥]

مفتعلٍ مِنَ الذكرِ ، وكانَ متذكِّراً فأدغم .

﴿ يَوْمِرِنَحُسِ ﴾ [١٩]

يومِ ريحٍ ، والدبورُ مِنْ بينِ الرياحِ يسمَّى النحسُ ، كماقالَ أوسٌ بنُ حجرٍ : المِمِ ريحٍ ، والدبورُ مِنْ بينِ الرياحِ يسمَّى النحسُ ، كماقالَ أوسٌ بنُ حجرٍ : المُمْ اللهُ ا

يُفَرِّطُ نَحْسًا أَنْ يُفِيضُ بِأَسْهُمِ

١١٩١ - فَجَلْجَلَهَا طُوْرَيْنِ ثُمَّ أَجَالَهَا

[كمَا (١)] أُرْسِلَتْ [مَخْشُوَبُةُ (١)] أُرْسِلَتْ [مَخْشُوبُةُ (١)

<sup>(</sup>١) في الأصل فالامر والتصويب من المحتسب ،

<sup>(</sup>٢) زيادة من المحتسب،

<sup>(</sup>٣) نصه في المحتسب : ٢٩٨/٢ .

 <sup>(3)</sup> معاني القرآن للرجاج: ٥/٨٨ ، وانظر معاني القرآن للغراء: ١٠٧/٣ ، تفسير الطبري: ٧٧/٢٥ ،
 تفسير البغوي: ١/٥٧٧ ، البحر: ١٧٨/٨ .

<sup>(</sup>ه) في الأصل حمى والتصويب من المراجع التالية .

<sup>(</sup>٦) في الأصل لما ، مخبوثة ، والتصويب من المراجع التالية .

 <sup>(</sup>٧) الديوان: ١١٩ (بجنب، يجلجلها، ثم يقيضها، لم تقوم)، المعاني الكبير: ١١٧٢/٣ (بجنب)،
 والأول في معجم ما استعجم (حبى): ٢٣٣/٢.

والثاني في النبات لأبي حنيفة: ٣٤٧ (ثم افاضها ، لم تقوم ) المجمل لابن فارس ١٦٤/١ (ثم أمرها ) ، اللسان (خشب): ٥٣/١ ( فخلخلها ، ثم افاضها ، لم تقدم ) قال في المعاني:

﴿ تَنزِعُ النَّاسَ ﴾ [٢٠] / تخلعُهم [ثمَّ (۱)] ترمي بهِم على رؤوسِهم (۲۰) . ﴿ أَعْجَاذُ نَخْلِ ﴾ [٢٠]

أصولُها التي قطعَتْ فروعُها (٢).

﴿ مُّنقَعِرِ ﴾

منقلع مِنْ مكانِه ، ساقطٍ على الأرضِ (١) .

سئلُ المبردُ عَنِ « المنقعرِ » في هذا الموضع ، و « الخاويةِ » في موضعٍ أخر ؟!

(حبي: موضع ، يغرط نحساً: يقدمه ، والغارط المتقدم ، أي: ينتظر بقدر ما يذهب عنه الطيرة فتسبقه ، أو بقدر مايفيض بأسهم ، يريد أنه مقامه كان بقدر هذا ، ثم أرسل الخيل في الغارة كما أرسلت قداح مخشوبة - أي: منحوتة النحت الأول - ولم تلين للعجلة ، جلجلها حركها ، ثم أرسلها ، ويروى: تقوم ، وتقرم: أي تعلم ).

(١) زيادة من الإيجاز : ١٨٣ ـ ١٨٤ .

وعبارة المؤلف في الإيجاز: ( تقلعهم من حفر حفروها للامتناع من الربح ، ثم ترمي ... الخ .)

- (٢) ينظر تفسير الطبري : ٧٧/٨٥ ، تفسير البغوي : ٦/٥٧٦ ، تفسير القرطبي : ١٣٦/١٧ ، تفسير ابن كلير : ٤١٥/٢٤ .
- (٣) ينظر غريب القرآن للقتبي: ٤٣٣ ، تفسير البغوي عن ابن عباس: ٢٧٥/١ ، زاد المسير: ٨٥/٨ ،
   الجمان في تشبيهات القرآن: ٣١١ .
- (٤) نصه في تفسير البغوي : 1/7 ، وانظر غريب القرآن لليزيدي : 100 ، غريب القرآن للقتبي : 100

فقال : للقائلِ في هذا البابِ اختيارانِ ، إنْ شاء ردَّهُ إلى اللفظِ تذكيراً ، وإنْ شاء إلى اللفظِ تذكيراً ، وإنْ شاء إلى المعنى تأنيثاً (١) .

﴿ ضَلَالِ وَسُعُرٍ ﴾ (٢) [٢٤]

أيْ : إِنْ فَعَلْنَا ذَلْكَ كَنَّا عَلَى خَطْرٍ عَظَيْمٍ ، كَمَنْ هُوَ فِي نَادٍ ، أَيْ : النَّالُ التِي تَنذُرُنَا بِهَا(٢) ، كَأَنَّهُم قَالُوا تركُنا دينَ آبائِنا ، أو التعيُّرُ بذَلكَ كَدخُولِ النَّارِ .

وقيلَ : إِنَّ السعرَ : الجنونُ (١) ، كما قالَ امرهُ القيسِ :

١١٩٢ - وسَالِفَةُ كَسَحُوقِ اللَّيَا

نِ أَضْرَمُ فِيها الغَوِيُّ السُّغُرُّ(٥)

<sup>(</sup>١) المذكر والمؤنث المبرد: ٨٦ ،وينظر المقتضب المبرد: ٣٤٦/٣ .

قال القرطبي في تفسيره :(وقال أبو بكر بن الأنباري : سئل المبرد بحضرة إسماعيل القاضي ألف مسألة هذه من جملتها .. ، وذكرها): ١٣٧/١٧ .

<sup>(</sup>٢) وبداية الآية ﴿ فقالوا أبشرا منا واحداً نتبعه إنا إذا لفي ضلل وسعر ﴾ .

<sup>(</sup>٣) ينظر غريب القرآن للسـجستاني: ١٥٠ ، معاني القرآن للزجاج: ٥٩٨ ، تفسير الماوردي: ١٨٩/٤ .

<sup>(</sup>٤) غريب القرآن لليزيدي: ٣٥٩، غريب القرآن للسجستاني: ١٥٠، غريب القرآن للقتبي: ٣٣٤، معاني القرآن للزجاج: ٥٩/٥، تفسير الماوردي عن ابن كامل: ١٣٩/٤، اللسان (سعر): ٣٦٦/٤.

<sup>(</sup>ه) شرح االديوان: ٩٨ ، الخيل لأبي عبيدة: ٧٠ ، ١٤٠ ، المعاني الكبير: ١٧/١ ( أضرم فيه ) ، إعراب القرآن النحاس: ٤ /٢٩١ ( وسالغة ) ، المثلث البطليوسي: ١٤٢/٢، ٤١١ ( اللبان ) ، يصف خيلاً ، السالغة : جانب العنق ، وقال أبو عبيدة : ( هي مادق من أعلى عنقه إلى قذاله ، ويستدل به على العتق . )

وسحوق: طويلة ، والليان النخل واحدتها لينة ، واللّبان قسره البطليوسي بشجر الكندر ، أضرم: أوقد ، الغوي: الغاوي ، السعر: النار. قال القتبي (.. أراد حقيقه حين جرى كحقيف النار.. كأن عنها نخلة قد شذبت النار سعقها وبقيت منجردة).

وأنشد أبوعبيدة :

المعيسُ هَزَّها العيسُ هَزَّها ذَ مِيلٌ وَتَوْضِيعٌ مِنَ السَّيْرِ مُتْعِبُ أَنَ الْعَيسُ هَزَّها ذَ مِيلٌ وَتَوْضِيعٌ مِنَ السَّيْرِ مُتْعِبُ أَن مَيلٌ وَتَوْضِيعٌ مِنَ السَّيْرِ مُتْعِبُ أَن عَلَى هٰذا حركة عينِ السُّعُرِ ، كما قالَ الأعشى :

المعين على هٰذا حركة عينِ السُّعُرِ ، كما قالَ الأعشى :

وَاذَا الغَيْثُ صَوْبُهُ وضَعَ القِدْ عَلَي السَّلَاعُ وَالآفَاقُ عَلَى السَّلَاعُ وَالسَّبَاقُ (٢) عَلَى السَّمُ وَالسَّبَاقُ (٢) عَلَى السَّمُ وَالسَّبَاقُ (٢)

﴿ ٱلْمُحْفَظِرِ ﴾ [٣١]

وهو في غريب الحديث الخطابي : ٣٢/٢ ( وذكر أن أبا عبيدة احتج به على أن معنى السعر : الجنون ) .

الكشاف: ٣٩/٤ ( كأن ، وإرخاء ) ، تفسير القرطبي : ١٣٨/١٧ ( إذا السفر ، وإيقاع ) ، البحر : ١٨٠/٨ ( كأن ، زميل وإزجاء ) ، سعراً : جنوناً ، تخال : تظن ، العيس : ماء الفحل : وقيل : العيس : ضراب الفحل ، والعيس بالكسر : هي الإبل البيض يخالط بياضها شيء من الشقرة ، ويقال : هي كرائم الإبل ، ذميل : ضرب من سير الإبل ، وهو أن يسير سيراً سريعاً ليناً ، والتوضيع : هو ضرب من سير الإبل دون الشد ، وقيل : هو فوق الخبب ، وقيل : هو العدو والإسراع ، قال القرطبي : والبعير المجنون يذهب كذا وكذا ، لما يتلهب به من الحدة .

(٣) الديوان : ١٢٩ ( فإذا جادت الدجى وضعو القدح ، شربة الكأس ، ولا اللهو بينهم )

الحيوان: ١٠٩/٣ (نشوة الخمر) ، ٤٨٥ ، ٦ /١٨٦ كما هنا .

التلاع: الأراضي المرتفعة ، جمع تلعة ، جن التلاع: حسن نباتها ، السباق: سباق الخيل. كان العرب ينحرون ويضربون بالقدح في أوقات الشدائد ، وأيام الجدب والجفاف ، فإذا نزلت الأمطار واخضرت الوديان تركوا ذلك .

<sup>(</sup>١) في الأصل نخال والتصويب من المراجع التالية .

<sup>(</sup>٢) ليس في المجاز ، ولعله في كتاب غريب الحديث له .

صاحبِ الحظيرةِ [التِي<sup>(۱)</sup>]فِيها الهشيمُ ، وتفسيرُ الهشيمِ والحاصبِ قَدُّ مضنَى (۱) .

﴿ أَمْرِيَقُولُونَ نَحَنُ جَمِيعٌ ﴾ [23]

أيْ : يدلونَ بكثرتهم فسيهزمون .

﴿ خَلَقْتُهُ مِفَدَرٍ ﴾ [٤٩]

قَالَ الحسنُ : قدَّرَ اللهُ لكلِّ خلقِ قدرَه الَّذِي ينبغي له (٢) .

﴿ وَمَآ أَمَرُنَآ إِلَّاوَاحِدَةٌ ﴾ [٥٠]

أي : مرة واحدة ، أو كلمة واحدة ، أو إرادة واحدة .

﴿ أَشَيَاعَكُمْ ﴾ [١٥]

أشباهَكُم (1).

﴿ وَنَهُرٍ ﴾ [٤٥]

أيْ : سعةِ العيشِ (٥) ، كما قالَ ابنُ الْخطيمِ (١) :

<sup>(</sup>١) في الأصل الذي والتصويب من الإيجاز: ١٨٤.

 <sup>(</sup>۲) ينظر المجاز: ۲٤١/۲ ، غريب القرآن للقتبي: ٤٣٤ ، اللسان (هشم): ٢١٢/١٢ وانظر ماتقدم:
 ص ٨٦٢ ، ص ٨٣٤ ـ ٥٣٥ ، عند قوله تعالى: ﴿ فأصبح هشيماً تذروه الرياح ﴾ [ الكهف: ٥٤ ]
 وقوله تعالى: ﴿ أَفَامَنتُم أَنْ يَحْسَفُ بِكُم جَانَبِ البِر أَو يَرْسِل عليكم حَاصَباً ﴾ [ الإسراء: ٦٨ ] .

<sup>(</sup>٣) أورده عنه البغوي في تفسيره : ٢٧٨/٦ . وفي هذه الآية رد على القدرية .

<sup>(</sup>٤) تفسير البغوي : ١٨١/٦ ، زاد المسير : ١٠٢/٨ ، تفسير القرطبي : ١٤٩/١٧ .

<sup>(</sup>ه) حكاه الماوردي في تفسيره عن قطرب ، قال : (ومنه اسم نهر الماء) : ١٤٣/٤ ، وينظر : معاني القرآن للفراء : ٢٨١/٦ ، زاد المسير عن القرآن للفراء : ٢٨١/٦ ، زاد المسير عن القتبي : ١٠٣/٨ ، تفسير القرطبي : ١٤٩/١٧ .

قالوا: ومنه النهار لضيائه ، ومنه أنهرت الجرح .

<sup>(</sup>٦) هو قيس بن الخطيم.

# ۱۱۹٦ - مَلَكْتُ بِهِا كَفِّي فَأَنْهَرْتُ فَتْقَها يَوْا مَلْكُتُ بِهِا كَفِّي فَأَنْهَرْتُ فَتْقَها مَا وَرَاحَهَا (١)

[ تمت سورة القمر ]

<sup>(</sup>۱) الديوان: ٤٦ ، الحيوان: ٢/٢/٦ ( جمعت بها كفي ) ، وفيهما ( ترى قائماً ) ، تأويل مشكل القرآن: ١٧٤ ، المعاني الكبير: ٩٥/١ ، ديوان الحماسة بشرح التبريزي: ٩٥/١ ، البحر: ١٨٤/٨ وفي أربعتها ( من دونها ) ، الموشح: ٧٧ كما هنا .

ملكت : شددت وقويت ، وأنهر الطعنة : وسعها ، ويقال : طعنه طعنة أنهر فتقها : أي وسعه حتى يرى القائم من دونها الشيء الذي وراءها .

وأما رواية : يرى قائماً من دونها ماوراها : فالمعنى يرى من وراءها إذا كان قائماً من دونها ، ووراء هنا خلف ، ومن دونها : أي من قدامها .



# ﴿ ٱلشَّمْسُ وَٱلْقَمَرُ بِحُسْبَانٍ ﴾ [٥]

أيْ : يجريانِ بحسابِ .

﴿ وَٱلنَّجْمُ وَٱلشَّجَرُ /يَسْجُدَانِ ﴾ [٦]

[والنجمُ (۱)]: النباتُ الَّذِي نجمَ فِي الأرضِ وانبسطَ فِيها ، ليسَ لهُ ساقٌ . والشجرُ: ما قامَ على ساقٍ (۲).

وسجودُهما : ما فيهِما مِنْ آثارِ الصنعةِ الخاضعةِ لِلنَّ أخرجَها (٣) .

وقيلَ : إمكانُهما مِنَ الجَنْيِ والربع ، وتذليلُ اللهِ إياهُما للانتفاع بهما (1) . وقيلَ : سجودُهما دورانُ ظلِّهما مع الشمسِ [كيفَمَا دارَتْ(٥)] (١) .

<sup>(</sup>١) زيادة من الإيجاز: ١٨٤.

<sup>(</sup>٢) أخرج نحوه عبد الرزاق في تفسيره عن الكلبي: ٢٦٢/٢ ، والطبري في تفسيره عن ابن عباس والسدي وسفيان وسعيد ورجحه: ٦٨/٢٧ ، وأبو الشيخ في العظمة عن ابن عباس رقم ( ١٢٠٦ ، ١٢٠٧ ): ١٧٣/٥ - ١٧٣٢ ، وأخرجه الحاكم في المستدرك كتاب التفسير: ٢٧٤/٤ عن ابن عباس وقال: صحيح الإسناد ، قال الذهبي: منهال ضعفه ابن معين ، وقال محقق كتاب العظمة: ( يشهد له طريق ابن جرير ، وفيه ضعف أيضاً لأن علي بن أبي طلحة أرسل عن ابن عباس ولم يره ) . وهو قول الفراء في معانيه: ١١٢/٢ ، وأبي عبيدة في المجاز: ٢٤٢/٢ ، والزجاج في معانيه: ٥/٢٩ ، وعزاه إلى أهل اللغة وأكثر أهل التفسير .

<sup>(</sup>٢) تفسير الماوردي عن ابن بحر : ١٤٦/٤ ، تفسير الرازي نحوه : 10/10 ، وكذا تفسير القرطبي : 108/10

 <sup>(3)</sup> ينظر تفسير الماوردي: ١٤٦/٤ ، تفسير القرطبي: ١٥٤/١٧ ، وجعلا هذا سجود الشجر ، وسجود النجم: أقوله .

كما قالُ الحطيئة :

١١٩٧ - بِمُسْتَثْسِدِ الْقُرْيَانِ حُوِّ [ تِلَاعُهُ هُنُوَّارُهُ (١) مِيلٌ إِلَىٰ الشَّمْسِ زَاهِرُهْ (١)

﴿ وَٱلسَّمَاءَ رَفَّعَهَا وَوَضَعَ ٱلْمِيزَاتَ ﴾ [٧]

أى : العدل .

﴿ أَلَّا تُطْغَوُّ إِنِّي الْمِيزَانِ ﴾ [٨]

في هذا الميزانِ يتزنُ بِه الناسُ ،

وَلَا يُخْشِرُواْ الْمِيزَانَ ﴾ [٩]

[ميزان (٢)] الأعمالِ يوم القيامة (١).

[فتلكُ(٥)] ثلاثةُ موازينٍ ، فلا تحسَنبهُ ميزاناً واحداً .

(٦) قاله الفراء في معانيه : ١١٢/٣ ، والماوردي في تفسيره عن الفراء : ١٤٦/٤ ، وانظر البحر : ١٨٩/٨ .

(٣) زيادة من الإيجاز : ١٨٥ .

(٥) في الأصل بتلك والتصويب من الإيجاز: ١٨٥.

\_ 1870 \_

<sup>(</sup>٥) في الأصل لنغما ثوات ولعل الصواب ما أثبت ،

<sup>(</sup>١) في الأصل قلاعه ، فتوراه ، والتصويب من الديوان ،

 <sup>(</sup>٢) الديوان : ١٩ ( حونباته ) ، الحيوان : ٥/١٠٠ ونسب للقطران العبسي ، : ١٠/٥٣٦ ونسب للحطيئة
 وهو الصواب ، وصدره في الدر المصون : ٥/٢٨٩ .

استأسد النبت : طال وتم ، والقريان ـ بضم القاف ـ جمع قرى كغنى ، وهو مسيله من التلاع ، والحو : جمع أحوى ، والنوار : كُرُّمان : جمع نواره وهي الزهرة ، ميل : بالكسر جمع مائل ، الزاهر : المشرق الحسن .

<sup>(</sup>٤) ينظر ما سبق في تفسير الماوردي: ١٤٦/٤ ـ ١٤٧ ، تفسير القرطبي: ١٥٤/١٧ ـ ١٥٥ . كما ذكره المؤلف في خلق الإنسان: لل ٢٠٨/أ ـ ل ٢٠٨/ب

ويندفعُ على هذا التأويلِ قولُ الطاعنِ : ما معنى الجمعِ بينَ آلةِ الوزنِ والسماءِ ؟ وأيْنَ الميزانُ مِنَ السماءِ ؟ وإنمَّا يوصلَ الشيءُ بحسبِه وشِبَّههِ .

فالعدلُ الَّذِي أُولنَا بِهِ الميزانَ شِبْهُ السماءِ في اللَّفظِ ، بِه قامَتِ السمواتُ والأرضُ ، وعلى أنَّ هذا القائلَ إنَّما أتِيَ مِنْ قبلِ نظرِه في شخصِ الميزانِ وصغرِه ، ولو نظر إلى مبلغ الحاجةِ إليه ، لا ستعظم مِنْ أمرِه ما استصغر ، مع ما الفوسِ منَ الظلمِ ما يبعدُ عنِ العدلِ في التعاملِ لو لا الميزانُ ، ألا ترى الى قولِه تعالىٰ : ﴿ أَنزَلَ الْكِنْبَ بِالْحَقِّ وَالْمِيزَانُ ﴾ (١) ، [إذ (١)] كانَ الكتابُ يتضمنُ حفظ العدلِ ، والميزانُ : يظهرُ العدلَ ، فقرنَ الةَ العملِ إلى اللهِ العلمِ ، ومن اعتبرَ حالَ الميزانِ بحجمهِ دونَ منافعِه ، كانَ كَمنِ اعتبرَ القلمَ بشخصِه إذْ راهُ قطعةَ قصبِ ، وقد عظمهُ اللهُ في قولِه : ﴿ أَلَا يَكَالُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ أَلَا اللهُ اللهُ أَلَا اللهُ اللهُ اللهُ أَلَا اللهُ اللهُ أَلَا اللهُ أَلَا اللهُ اللهُ أَلَا اللهُ أَلَا اللهُ اللهُ أَلَا اللهُ اللهُ أَلَا اللهُ أَلَا اللهُ اللهُ أَلَا اللهُ اللهُ أَلَا اللهُ اللهُ أَلَا اللهُ أَلَا اللهُ أَلَا اللهُ أَلَا اللهُ أَلَا اللهُ اللهُ أَلَا اللهُ اللهُ أَلَا اللهُ أَلَا اللهُ اللهُ أَلَا اللهُ أَلَا اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ أَلَا اللهُ اللهُ أَلَا اللهُ أَلَا اللهُ اللهُ

وأيضاً فإنَّ للميزانِ مشاركةٌ معَ معرفةِ السماءِ في خاصيَّةٍ / ؛ فإنَّ الورانَ (٢٠) السياراتِ يعرفُ بنسبةِ أبعادِها مِنَ الثوابتِ كما في كتبِ الهيئةِ (١٠)،

<sup>(</sup>١) في الأصل معما .

<sup>(</sup>٢) سورة الشوري : أية : ١٧ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل إذا وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٤) سورة القلم : أية : ١ .

<sup>(</sup>٥) سورة العلق : أية : ٤ .

<sup>(</sup>١) ذكر ذلك المؤلف في خلق الإنسان: ل ٢٠٨/أ. ينظر ماجاء في أهمية القلم وعظيم نقعه ودوره في كتاب التبيان في أقسام القرآن: ١/ ٣٧٠ ـ ٣٨٠ .

<sup>(</sup>V) في الأصل أدوار وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٨) ينظر أعماق الكون : ٨٩ ـ ٩٣ ، الجغرافية الفلكية : ١١٦ ، ١٥٠ ـ ١٥١ .

وعلم الهيئة : هو معرفة تركيب الأفلاك وهيئتها وهيئة الأرض . مفاتيح العلوم : ١٢٥ .

والميزانُ الذي يقالُ له : القرسطون (١) ، وهو القبانُ (١) ، سُوِّيَ على النسبة أيضاً ، فإنَّ أحد رأسي عمود القرسطون طويلٌ بعيدٌ مِنَ المعلاقِ ، والآخر: قصيرٌ قريبٌ ، فإذًا عُلِّقَ على رأسيه الطويلِ ثقلٌ قليلٌ ، وعلى رأسيه القصيرُ ثقلٌ كثيرٌ ، تساويًا أبداً ، متى كانتُ نسبةُ الثقلِ القليلِ إلى الثقيلِ الكثيرِ ، كنسبة بعد رأسِ القصيرِ إلى بعد رأسِ القصيرِ إلى بعد رأسِ الطويلِ مِنَ المعلاقِ .

﴿ وَٱلنَّخْلُ ذَاتُ ٱلْأَكْمَامِ ﴾ [١١]

أي : الطلع المتكمِّم ، قبل أنْ ينفتقَ بالتمرِ (٢)، وخصَّه بالذكرِ للانتفاعِ بِه وحدّه ،

﴿ وَٱلْحَبُّذُوالْعَصَّفِ وَالرَّيْحَانِ ('' ﴾ [١٢] [والريحانُ(')] هُذا الحبُّ الماكولُ ، والعصفُ : ورقُه الَّذِي [ينفَى(')] عَنْه ،

ويذرَّى في الريح كالتبن<sup>(٧)</sup>.

<sup>(</sup>١) لم أقف على هذه التسمية ، ولعله لفظ فارسي .

 <sup>(</sup>٢) قال الجو اليقي في المعرب: ٣٢٣: ( القبان: قال أبو حاتم: هو فارسي معرب).
 وهو القسطاس الذي يوزن به ، الصحاح: ٢١٧٩/٦ ، اللسان (قبن): ٣٣٠/١٣.

<sup>(</sup>٣) غريب القرآن للقتبي : ٣٤٦ ، تفسير الطبري عن ابن زيد : ٧٠/٧٧ ، تفسير الماوردي عنه : ١٤٨/٤ ، تفسير البغوي عنه : ٣/٧ ، وانظر النخل لأبي حاتم السجستاني : ٦٠ ، ٩٧ .

 <sup>(3)</sup> هذا على قراءة حمزة والكسائي وخلف ﴿ والريحان ﴾ بالخفض ، وقرأ الباقون بالرقع ، إلا أبن عامر فإنه قرأ بالنصب .

المبسوط: ٨٥٨ ، الكامل في القراءات الخمسين: ل ٢٤٠/أ ، النشر: ٣٨٠/٢ ، الإتحاف: ٤٠٥ .

<sup>(</sup>ه) زيادة من الإيجاز: ١٨٥ .

<sup>(</sup>٦) في الأصل ينقى والتصويب من الإيجاز: ١٨٥.

<sup>(</sup>۷) تفسير الماوردي عن ابن عباس والكلبي: ١٤٨/٤ ، تفسير القرطبي عن الكلبي: ١٠٧/١٠ . وينظر المجاز: ٢٤٢/٢ - ٢٤٣ ، غريب القرآن للسجّستاني: ١٥١ ، وللقتبي: ٤٢٧ ، تفسير الطبري ورجحه: ٧٢/٢٧ .

وعنِ الحسنِ : أنَّهُ الريحانُ المشمومُ (١). وإذا رفعت ﴿ الرَّيْحَانُ ﴾ ظهرَ هذا القولُ .

ورفعُ هٰذا جميعِهِ على الابتداءِ ، والخبرُ مقدمُ عليها ، وهوَ ﴿ فِيهَا ﴾ عندَ البصريانَ (٢).

وعند الكوفيين : رفَّعُها بالظرفِ،أيّ : فِي الأرضِ كلُّ ذلك .

﴿ تُكَذِّبَانِ ﴾ [١٣]

خطابُ الجنِّ والإنسِ (٢) .

وقيلٌ: خاطب الإنسانَ بلفظةِ التثنيةِ على عادةِ العربِ<sup>(١)</sup>، وقد مضى . وكذلك تكرر هذهِ الكلمةِ في عدةِ مواضع مِنَ السورةِ على عادةِ العربِ ،

كما قالَتْ الأخيلية :

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري عنه بنحوه وإسناده ضعيف ، وأخرجه أيضاً عن الضحاك وابن عباس وابن زيد بإسناد صحيح إلى ابن زيد : ۷۱/۲۷ ـ ۷۲ ، وأورده عنه الجصاص في أحكام القرآن : ۴۱۵/۳ ، والماوردي في تفسيره عنهم : ۳/۷ ، وابن الجوزي في تفسيره عنهم : ۳/۷ ، وابن الجوزي في زاد المسير عنهم : ۸/۳ ،

<sup>(</sup>٢) إعراب القرآن للنحاس : ٢٠٥/٤ ، الحجة لابن خالويه : ٣٣٨ ، حجة القراءات : ٦٩٠ ـ ٦٩١ ، الكشف : ٢٩٨ ، مشكل إعراب القرآن : ٢٠٤/٧ .

 <sup>(</sup>٣) معاني القرآن للفراء: ٣/١٤/٢ ، المجاز: ٢٤٣/٢ ، تأويل مشكل القرآن: ٢٢٨ ، تفسير الطبري:
 ٧٢/٢٧ ، تفسير الماوردي: ١٤٩/٤ ، تفسير القرطبي: ٧١/٨٥١ قال: ( وهو قول الجمهور )
 وصححه واختاره في البحر: ٨/١٠٠ .

 <sup>(</sup>٤) معاني القرآن للفراء: ١١٤/٣، تفسير الطبري: ٧٣/٢٧، وإعراب القرآن للنحاس عن الفراء: ٤/٥٠، تفسير البغري: ٤/٠٠، تفسير القرطبي: ١٩٠/١٠، ١٩٠٠، البحر وضعفه: ١٩٠٠٨. وانظر ماسبق عند قوله تعالى: ﴿ لما خلقت بيدي ﴾ [ ص: ٥٠ ] ، ﴿ القيافي جهنم ﴾ [ ق: ٢٤] .

١١٩٨ - [و (١) النعم الفَتى ياتوب كُنْتَ إِذَا التَقَتْ مندُورُ الأَعَالِي واسْتَشَالَ الاسافلُ ١١٩٩ - ونعْمَ الفَتَى ياتَوْبَ جَاراً وصَاحِباً ونِعْمَ الفَتَى ياتَوْبَ حِينَ تطاول ١٢٠٠ - ونعْمَ الفَتَى ياتَوْبَ كُنْتَ لِضَائِفِ [أَتَاكُ (٢)] لِكَي يُحْمَى ونعْمَ الْمُحَامِلُ / ١٢٠١ - لَعَمْري لأَنْتَ المَرْءُ أَبْكِي لفَقْدهِ ولَوْ لامَ فيهِ ناقصُ الرَّأْي جَاهِلُ ١٢٠٢ - لَعَمْري لأَنْتُ المَرْءُ أَبِكِي لفَقْدِه إِذَا ذُكِرَتْ بِاللَّحِمِينَ البَّلَابِلُ ١٢٠٣ - أبيل لكَ ذمَّ النَّاس ياتوبُ كلَّمَا ذُكِرْتَ أَمُسُورٌ محكَمَاتٌ كُوامِلُ ١٢٠٤ - أُبِسَى لكَ ذُمَّ النَّاس ياتوب كلَّمَا ذُكِرْتَ سَسَمَاحٌ حِينَ تَأْدِي الأَرَامِلُ ٥ ١٢٠ - فَالَا يُبْعِدُنْكَ الله ياتَوْبَ إِنَّمَا لَقِيتَ حِمامَ الموني والموت عاجمل ١٢٠٦ - ولا يُبْعدَنْكَ اللهُ ياتَوْبَ إِنهَا كذَاكَ النَّايَا عَاجِلُاتٌ وأجللُ

 <sup>(</sup>١) زيادة من الديوان وتسمى خزم ، وهي الزيادة في أول البيت لايعتد بها في التقطيع .
 (٢) في الأصل أنا والتصويب من الديوان .

<sup>(</sup>١) التي الأصل إنا والتصويب من الديوان .

الله المواطل المواطل

<sup>(</sup>۱) الديوان: ٩٢ - ٩٤ ( إنما: كذاك ) بدل إنها كذاك ، أمالي المرتضي: ١٢٤/١ - ١٢٥ ، شعر الرئاء في العصر الجاهلي: ٩٤ وعجز الرابع ( بجد ولو لامت عليه العواذل ) ، وفيهما ( ونعم المجامل ) بدل المحامل ، وفي ثلاثتها ( تفاضل بدل تطاول ) ، إذا كثرت بالملحمين التلاتل ) ، والأبيات في شاعرات العرب: ٢٥١ ماعدا ( ٤ ، ٥ ، ٢ ، ٧ ) وفي الأول ( ونعم ، التقى ، العوالي ) وفي الثاني ( تفاضل ) والثالث ( المنازل ) استشال : استفعل من شال أي : رقع ، الملحمون : المشرفون على القتل ، التلاتل : الأمور العظام ، والبلابل : الفتن ، الغوادي : جمع الغادية وهي السحابة تنشأ غدوة أو مطرة الغداة ، المدجنات : نوات المطر ، الهواطل : المتتابعات جمع الهاطلة .

<sup>(</sup>٢) زيادة يقتضيها السياق .

<sup>(</sup>٣) هي ابنة عم النعمان بن بشير ، كانت قد تزوج بها مالك بن عمرو الغسائي ، فلما قتل رثته بهذه القصيدة .

<sup>(</sup>٤) أمالي المرتضي : ١٢٦/١ ، الموشى أو الظرف والظرفاء : ٧١ وفيها ( وخبرني ) بدل ( وحدثني ) ، وفي الأول ( ثوى وتنادى صحبه ) ، وفي الرابع ( ضروب بماضي ) وعجز الثاني : ( خفيف على

## ﴿ رَبُّ ٱلْمُشْرِقِينِ ﴾ [١٧]

مشرق الشتاء، ومشرق الصيفِ (١).

وقيل : مطلعُ الفجرِ ومطلعُ الشمسِ ، والمغربينِ : مغربُ الشمسِ ومغربُ الشمقِ (٢).

### ﴿ ٱلْمَرْجَاتُ ﴾ [٢٢]

الجوهرُ المختلطُ صغارُه بكباره (٢).

مِنْ مرَجْتُ الشيءَ خلطتَه .

والمارج (١) مِنْ هذا ، وهو ذؤابة لهب النار الموقدة الَّذِي يعلُوها فيرى أخضر وأصنفر [مختلطاً (١٠)] (١) وقد ذكرناه (٧).

العلات غير ثقيل) ، شعر الرثاء في العصر الجاهلي: ١٨٨ ـ ١٨٩ ، شاعرات العرب: ٤٥١ وعجز الأول ( خفيف على الأحداث غير ثقيل ) نكل: نكص وجبن ، والصروم: القوي على الصرم وهو القطع والعزم ، أي جلد ماض شجاع ، والصقيل: المجلو المشحوذ .

- (١) معاني القرآن للفراء: ٣/ ١١٥/ ، المجاز : ٢٤٣/٢ ، تفسير الطبري عن مجاهد وقتادة : ٧٤/٢٧ ـ ٥٠ ، تفسير الماوردي عن ابن عباس : ١٥٠/٤ .
  - (٢) تفسير الماوردي وفيه الفسق بدل الشفق : ١٥٠/٤ ، البحر : ١٩١/٨ .
- (٢) تفسير الماوردي: ١٥١/٤ . قال البيروني في الجماهر: ١٣٧ ( قد قيل في المرجان: إنه بلغة أهل اليمن مأخوذ من مرجت أي خلطت ؛ لأنه حب من الجوهر مختلطة ، ... ) وانظر الجماهر: ١٠٥ .
  - (٤) إشارة إلى قوله تعالى : ﴿ وَخَلَقَ الْجَانُ مِنْ مَارِجٍ مِنْ نَارٍ ﴾ [ الرحمن : ١٥ ] .
    - (٥) في الأصل مختلفاً والتصويب من الإيجاز: ١٨٥.
  - (١) ينظر مفردات الراغب: ٤٨٦ ، تفسير القرطبي: ١٦١/١٧ ، اللسان ( مرج ) : : ٢٦٥/٢ .
- (٧) ينظر ماتقدم عند قوله تعالى: ﴿ فهم في أمر مريج ﴾ [ق: ٥]، وقوله تعالى ﴿ والجان خلقناه من قبل من نار السموم ﴾ [الحجر: ٢٧].

﴿ ٱلنَّشَاتُ ﴾ [٢٤]

المرسلاتُ في البحرِ ، المرفوعاتُ الشرعِ<sup>(١)</sup> .

﴿ كُلَّ يَوْمٍ هُوَ فِي شَأْنٍ ﴾ [٢٩]

أرادَ يومَيُّ الدنيا والآخرة ؛ فإنَّ الدهرَ يومانِ : دنيا وآخرة ، وشانُه عنَّ وجلَّ في يومِ الدنيا : الابتلاءُ والاختبارُ ، وفي يومِ الآخرةِ الجزاءُ والحسابُ (٢/ .

وفي الخبر : « ﴿ كُلَّ يَوْمِ هُوَفِي شَأْنِ ﴾ : يجيبُ داعياً ، ويفكُ عانياً ويتوبُ على قوم ويغفرُ لقوم (٢) » .

﴿ سَنَفَرُغُ لَكُمْ ﴾ [٣١]

قالَ مقاتلُ: هذا تهديدٌ بمعنى سأقصِدُكم (1) وأعمدُ إليكُم . كما قالَ جريرٌ في الموضعين ، أحدُهما :

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبري : ۷۸/۲۷ ، معاني القرآن للزجاج : ه/۱۰۰ ، تفسير الماوردي عن الكلبي : ۱۵۲/۶ ، تفسير البغوي : ۷/۷ .

 <sup>(</sup>٢) قاله ابن عيينة في تفسيره: ٣٣٠، تفسير البنوي عن ابن عيينة: ٦/٧، الكشاف عنه: ٤٦/٤،
 تفسير القرطبي عن ابن بحر: ٦٦/١٧، البحر عن ابن عيينة: ٨٩٣/٨.

<sup>(</sup>٣) لم أقف عليه مرفوعاً ، وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره : ٢٦٣/٢ ، والطبري في تفسيره : ٢٧/ ٧٩ كلاهما عن مجاهد عن عبيد ابن عمير ، بلفظة وفيه زيادة ( ويعطي سائلاً ) وإسناده صحيح ، وأورده الماوردي في تفسيره عن مجاهد عن عبيد بن عمير : ١٥٣/٤ ، وكذا أبو حيان في البحر عنه : ١٩٣/٨ .

وأورده السيوطي في الدر المنثور وزاد عزوه إلى سعيد بن منصور وابن أبي شيبة وعبد بن حميد وابن القيم : ١٥ .

<sup>(</sup>٤) حكاه عنه البغوي في تفسيره: ٧/٧، وأخرج الطبري نحوه عن ابن عباس وقتادة والضحاك: ٧٩/٢٧ ، وأخرجه البيهقي في الأسماء والصفات عن قتادة ، وبنحوه عن ابن عباس: ٦٢١، وزاد السيوطي في الدر المنثور عزوه إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم عن ابن عباس: ١٤٤/٦، وانظر تأويل المشكل: ١٠٥/، تقسير الماوردي: ١٦٥/١٧، زاد المسير: ١١٥/٨٠، تقسير القرطبي: ١٢٨/١٧.

١٢١٢ - الآنَ وقَدْ فرغْتُ إلى نميرٍ فهذا حينَ كُنْتُ لكُمْ عَذَاباً (١)

والآخرُ :

١٢١٣ - ولمَّا اتقى [القَيْنُ<sup>(٢)</sup>] العِرَاقِيُّ باسْتِهِ فَرُغْتُ إلى [القَيْنِ<sup>(٢)</sup>] المُقَيَّدِ فِي الحجل<sup>(١)</sup>

> ﴿ شُوَاظُ مِن نَّادٍ ﴾ [٣٥] لهيبٌ منهاً (٠٠).

وقيلَ : قطعة تأجَّجُ لا دخانَ فِيها(١).

﴿ وَنُعَاشُ (<sup>٢</sup>) ﴾ [٣٥]

(١) ليس في الديوان ، وهو في الأسماء والصفات للبيه في : ٦٢١ ( كنت له ) ، تفسير الماوردي : ١٩٤/٤ ، تفسير القرطبي : ١٦٨/١٧ ، البحر : ١٩٤/٨ وفي ثلاثتها ( كنت لها ) .

- (٢) في الأصل القيس والتصويب من الديوان .
  - (٣) زيادة من الديوان .
- (٤) الديوان : ٣٧٢ ، المثلث للبطليوسي : ٣٤٤/٢ ، اللسان ( قرغ ) : ٨/ه٤٤ ، وقيهما (العبد المقيد) ، وعجزه في تقسير القرطبي : ١٦٨/١٧ ، البحر : ١٩٤/٨ وفيهما ( العبد ) . أراد بالقين العراقي : البعيث ، الحجل : القيد . ويعنى بالقين المقيد : الفرزدق .
- (ه) تفسير عبد الرزاق عن قتادة : ٢٦٤/٢ ، تفسير الطبري عن ابن عباس ومجاهد وقتادة والضحاك وابن زيد : ٢١١/٤ ، أعراب القرآن النحاس عن أكثر أهل التفسير : ٢١١/٤ ، تفسير الماوردي عن ابن عباس : ١٥٤/٤ .
- (٦) معاني القرآن للفراء: ١١٧/٣ ، المجاز: ٢٤٤/٢ ، غريب القرآن السجستاني: ١٥١ ، غريب القرآن للقتبي: ٤٣٨ ، تفسير الماردي عن مجاهد: ١٥٥/٤ .
  - (٧) من قوله تعالى: ﴿ يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران 🔸

قيلَ : إنَّه دخانُ [النارِ<sup>(۱)</sup>]<sup>(۲)</sup> . وقيلَ : الصفرُ المذابُ <sup>(۲)</sup>.

وقيل : إنَّه المهلُ<sup>(1)</sup>.

وأيُّها كانَ فالمرادُ تضعيفُ العذابِ ، أيّ : بهذا مرةً وبذاك أخرى ، أو بهما نعودُ بالله(٥).

﴿ فَإِذَا أَنشَقَّتِ ٱلسَّمَآءُ فَكَانَتُ وَزَّدَةً ﴾ [٣٧]

(١) في الأصل بالنار والتصويب من الإيجاز: ١٨٦ .

ولم يعد الإنسان الآن جاهلاً ببعض مظاهر الأشعة الكونية المدمرة،التي تنطلق من السماء في كل اتجاه ... والتي رحمنا الله من هولها بالسقف المحفوظ المحيط بالكرة الأرضية ، فهناك في أعماق الكون ثقوب كونية تجذب الأجسام إليها بعنف هائل إلى الأعماق السحيقة حيث تسحق سفينة الفضاء بما فيها ومن فيها تماماً ، فكل مايسقط في هذه الثقوب يترك عالمنا إلى الأبد في هذه المصيدة الكونية حالكة الظلام . ويرى علماء الفلك أن غالبية النجوم المنهارة ينتج عنها ثقوب بوارة حالكة الظلام ، وسفينة الفضاء التي تسقط فيها لا عودة لها إلى الأبد ، علاية على تعرضها لقذائف رهيبة من بخار النحاس ونيرانه في المنطقة المحرمة ) أ ه .

<sup>(</sup>٢) معاني القرآن للفراء: ١١٧/٢ ، المجاز: ٢٤٤/٢ ، تفسير الطبري عن الضحاك وابن عباس وسعيد واختاره: ٨١/٢٧ ـ ٨٦ ، معاني القرآن للزجاج: ٥٩٩٠ ، إعراب القرآن للنحاس عن ابن عباس وأكثر أهل التفسير: ٣١١/٤ ، تفسير الماوردي: ١٥٥/٤ .

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبري عن ابن عباس ومجاهد وسفيان وقتادة: ٨٢/٢٧ ، إعراب القرآن النحاس وزاد الحسن: ٣١٢/٤ ، تفسير المارردي: ١٥٥/٤ .

<sup>(</sup>٤) تفسير البغوي عن ابن مسعود : ٧/٧ ، تفسير القرطبي عنه : ١٧٢/١٧ .

<sup>(</sup>ه) قال الدكتور عبد العليم خضر في كتاب هندسة النظام الكوني في القرآن: ٢٠٦ ( ... لقد حدد الخالق الأعظم للإنسان منتهى سلطان علمه ، وحدد له خطأ في الفضاء الكوني لا يجوز عبوره ، فإذا حاول الإنسان تجاوز الخط المرسوم الذي حدده القانون الإلهي الأعظم الكون ، ستتسلط عليه قوى كونية بأمر الله مزودة بالأشعة الكونية في شواظ من نار وبخار النحاس ، مصداقا لقوله تعالى : ﴿ يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران ﴾ .

أي: حمراء مشرقة  $(1)^{(1)}$ .

وقالٌ عبد بني الحسحاسِ:

٥ ١٢١ - يُرَجِّلُنَ لَأَتٍ ويَتْرَكْنَ جُمَتِّي

وذاكَ هوانٌ ظاهِرٌ قد بداليكا

١٢١٦ - فَلَوْ كَنتُ وَرْداً [لونُه' ] لَعَشِقْنَنِي

ولكن وبي شَاننِي بسَوادِيا (٦)

وقيلَ : [متغيرةً (1)] مختلفة الألوانِ ، كما تختلفُ [ألوانُ (0)] الفرسِ الوردِ ، يصفَّرُ في الربيعِ ، ويحمرُ في الشتاءِ (١) ، أو يحمرُ عندَ الانتفاشِ ، ويغبرُ إذاً دحاً شعرُه وسكنَ ، كما وصفَه المرارُ بنُ منقذ (٧) :

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبري: ۸۳/۲۷ ، إعراب القرآن النحاس: ۳۱۲/۶ ، تفسير الماوردي عن ابن بحر: ۱۵/۱۵ ، تفسير القرطبي: ۱۷۲/۱۷ .

<sup>(</sup>٢) زيادة من الديوان .

<sup>(</sup>٣) الديوان : ٢٥ ـ ٢٦ ( يرجلن أقواماً ويتركن لمتى ) .

والثاني في سر صناعة الإعراب: ٢٠٣/١ ، تفسير الماوردي: ١٥٥/٤ ، البحر: ١٩٥/٨ ،

يرجلن : يمشطن ويسرحن ، مأخوذ من المرجل بكسر الجيم ، ورداً : أحمر يعني به البياض المشوب بحمرة .

<sup>(</sup>٤) في الأصل مغيرة والتصويب من الإيجاز: ١٨٦.

<sup>(</sup>٥) في الأصل الألوان والتصويب من الإيجاز: ١٨٦.

 <sup>(</sup>٢) معاني القرآن للفراء: ١١٧/٣ ، معاني القرآن للزجاج: ١٠١٥ ، تفسير الماوردي عن الكلبي والفراء:
 ٤٠١٥ ، تفسير البغوي: ٧/٧ ، زاد المسير: ١١٧/٨ ـ ١١٨ ، تفسير القرطبي عن الفراء:
 ١٧٣/١٧ . البحر عن الكلبي والفراء: ١٩٥/٨ .

<sup>(</sup>٧) هو المرار بن منقذ بن عبد بن عمرو بن صدي بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم العدوي ، شاعر مشهور وهو الذي سعى بجرير إلى سليمان بن عبد الملك ، قهاج الهجاء بينه وبين جرير ، وكان الأصمعي يخطئه في وصفه ، للنخل ويقول : لم يكن له علم بالنخل .

ترجمته في : طبقات الشعراء : ٣٥٧، المؤتلف والمختلف للأمدي : ٣٣٢ ، معجم الشعراء للمرزباني : ٣٣٨ .

۱۲۱۷ - قَارِحُ قَدْ فُرَّ عَنْهُ جَانِبٌ ورَبَاعٌ جَانِبٌ لَمْ يَثَّغِسَرْ ۱۲۱۸ - فهوَ وردُ اللَّونِ في [ازْ بِثْرَارِه(۱)] وكميتُ اللَّونِ ما لَمْ يَزْبئَرِ(٢)

وإنَّما يختلفُ لونُ السماءِ بسببِ التظاءِ نارِ جهنَّمُ مِنَ الأرضِ إلى السماءِ ، ولونُ النارِ إذَا قابلَ اللونَ الأزرقَ يختلفُ فِي الحمرةِ [اللونُ (٢)] الأزرقُ ، بحسبِ (١) قربِ النارِ وبعدِها . كما يجدُ [برقٌ (٥)] السحابِ / مختلفاً في الحمرةِ ، والسحابة نفستَها مختلفة الألوانِ في الصفرةِ والحمرةِ ، على اختلافِ الخصائصِ والأعراض (٢) .

﴿ كَالدِّهَانِ ﴾ [۲۷]

<sup>(</sup>١) في الأصل (ازسراره) والتصويب من المراجع التالية .

<sup>(</sup>٢) المفضليات: ٨٣ ، الخيل لأبي عبيدة: ١٥١ ، شرح المفضليات التبريزي: ١/٥٠٠ ، وصف الخيل في الشعر الجاهلي: ٢١٦ ، والثاني في الجمهرة لابن دريد: ٣٠٦/٥ ، المضصص: ١٥١/٦ . وفي جميعها (يتغر) بالتاء ، الاختيارين: ٣٣٩ وفيه (يثغر) كما هنا .

القارح: الفرس الذي ألقى السن الرباعية ، والا ثغار: سقوط السن يقول: قد فر أحد جانبيه فوجد قد قرح ، وهو رباع من الناحية الأخرى ، الورد: بين الكميت الأحمر والأشقر ، والازبثرار: الانتفاش .

قال ابن دريد ( يقول : إذا انتفش رأيته ورداً ، وإذا وجا شعره استبانت كمنته ) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل الألوان ولعل الصواب ما أثبت .

<sup>(</sup>٤) في الأصل ويحسب وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٥) في الأصل بزت وهو تصحيف ، وانظر اللسان ( برق ) : ١٤/١٠ ـ ١٥ .

<sup>(</sup>٦) ينظر الحيوان : ٥/٦٢ .

أيْ : صافيةً كالدهنِ<sup>(١)</sup>.

أو مختلفة الألوانِ ، كالدهنِ على كونِه حديثاً أو عتيقاً أو متوسطاً (٢).

وقيل : تمور كما [يمر  $(7)^{(1)}$ ] الدهن في الزجاج  $(1)^{(1)}$ .

وقيلَ: إنَّ الدهانَ الأديمُ الأحمرُ ، وإنَّ لونَ السماءِ أبداً أحمرُ ، إلَّا أنَّ الزرقةَ العارضةَ [ب<sup>(0)</sup>]سببِ اعتراضِ الهواءِ بينَهُما ، كما ترى [الدَّمَ فِي<sup>(0)</sup>] العروقِ أزرقَ ، وفي القيامةِ يشتعلُ الهواءُ ناراً فترى السماءَ على [لونها<sup>(۱)</sup>] .

﴿ فَيُوْمَهِ ذِلَّا يُشْتَلُ عَن ذَنْهِ ۗ ﴾ [٣٩]

أي : لا يسالونَ سؤالَ الاستعلام ، ولكنْ يسالونَ سؤالُ تبكيتٍ وإلزام (^).

﴿ يَانِ ﴾ [٤٤]

<sup>(</sup>۱) المجاز: ۲/ه۲۲ ، تفسير الطبري عن مجاهد والضحاك واختاره: ۸۲/۲۷ - ۸۳ ، إعراب القرآن النحاس عنهما واختاره: ۳۱۲/۶ ، تفسير الماوردي عن الأخفش: ۱۵٦/۶ .

<sup>(</sup>٢) ينظر غريب القرآن اليزيدي : ٣٦١ ، تفسير الماوردي عن الحسن : ١٥٦/٤ ، زاد المسير عن اليزيدي : ٨/٨/١ ، البحر : ٨/٥٨٨ ، وعبارتهم : « في اختلاف ألوان الدهن بحمرة وصفرة وخضرة » ، أما القول باختلاف ألوانه بحسب جدته وقدمه فلم أقف عليه .

<sup>(</sup>٣) في الأصل تمرج وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٤) ينظر المجاز : ٢/٥٧٢ ، غريب القرآن للسجستاني : ١٥٢ ، تفسير القرطبي : ١٧٣/١٧ ، البحر : ٨٩٥/٨ .

<sup>(</sup>٥) زيادة من الإيجاز: ١٨٦

<sup>(</sup>٦) في الأصل كونها والتصويب من الإيجاز: ١٨٦.

<sup>(</sup>۷) تفسير الماوردي : ١٥٦/٤ ، تفسير القرطبي عن الماوردي : ١٧٣/١٧ . وينظر : غريب القرآن السير : السير الطبري : ١٥٢/٢٧ ، زاد المسير : ١٨٨٨ . (اد المسير : ١١٨/٨ .

 <sup>(</sup>٨) تفسير الماوردي: ١٥٦/٤ ، تفسير البغوي: ١/٨ ، زاد المسير: ١١٨/٨ ، تفسير القرطبي:
 ١٧٤/١٧ .

بلغً إِناهُ وغايتَه في حرارتهِ<sup>(١)</sup>.

وقيلَ: حاضرٌ (٢). ومنْهُ سمِّيَ الحالُ « الآنَ » ؛ لأنَّه الحاضرُ الموجودُ . فإنَّ الماضِيَ لا تداركَ [لهُ (٢)] ، والمستقبلُ على أملٍ (١) ، وليسَ لنا إلاَّ الآنَ ، ولا ثباتَ للآنِ طرفة عين (٥).

فَيَا بعداً لمتثبتٍ منَّا علىٰ غيرِ ثابتٍ .

وإِنَّمَا امتنَّ بالآلاءِ في ضمنِ ذكرِه العذابَ ؛ لأنَّهَا تحذيرٌ وتبصيرٌ (١) .

قَالَ الحسنُ : « مَنْ خَوَفَكَ حَتَى تبلغَ الأمنَ ، أرحمُ بكَ وأنعمُ عليكَ ممَّنَ أَمْنَكَ حَتَى تبلغَ الأمنَ ، أرحمُ بكَ وأنعمُ عليكَ ممَّنَ أَمْنَكَ حَتَى تقع وفي (١٩) الخوف (١٩). في معناهُ :

<sup>(</sup>۱) معاني القرآن للفراء: ۱۱۸/۳ ، المجاز: ۲٤٥/۲ ، غريب القرآن للقتبي: ٤٣٩ ، تفسير الطبري عن مجاهد وابن عباس والحسن وسفيان: ۸٤/۲۷ ، إعراب القرآن للنحاس عن ابن عباس: ۳۱۳/۶ ، تفسير الماوردي: ۱۵۷/۶ .

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري عن ابن زيد : ٨٤/٢٧ ، إعراب القرآن للنحاس عنه : ٣١٣/٤ ، تفسير الماوردي عن محمد بن كعب : ١٥٧/١٧ .

<sup>(</sup>٣) زيادة من الإيجاز : ١٨٦ .

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل ، وفي الإيجاز : ١٨٦ ( والمستقبل أمل ) .

<sup>(</sup>٥) وجاء في أقوال العرب: أمسك ماض، ويومك مستقبل ، وغدك مبهم ، وقيل: اليوم عمل وأمس أجل ، وجاء في أقول الثاني منسوباً للحجاج في تاريخ لحاضرة: ٢٤٥ ، وورد القول الثاني منسوباً للحجاج في تاريخ لمشق لابن عساكر: ٦٦/٤ .

<sup>(</sup>٦) قال الخطيب الإسكافي في درة التنزيل: ٤٦٤ ـ ٤٦٥ (... فالترهيب زجر على المعاصبي وبعث على الطاعات ، وهو سبب النفع الدائم ، فأية نعمة أكبر إذاً من التخويف بالضرر ، المؤدي إلى أشرف النعم ، ... فجاز أن يقول عند ذكر مايخوفنا به ، مما يصرفنا عن معصيته إلى طاعته التي تكسبنا نعيم جنته ﴿ فبأي آلاء ربكما تكذبان ﴾ لأن هذا أشوق إلى تلك الكرامة من وصف ما أعد فيهما من النعمة .. ) أه بتصرف .

<sup>(</sup>٧) زيادة يقتضيها السياق.

# ۱۲۱۸ - فقساً ليَزْدَ جِرُوا ومَنْ يَكُ حَازِماً فَلْيَقْسُ أَحْيَاناً على مَنْ يَرْحَمُ (١)

﴿ جَنَّنَانِ ﴾ [٤٦]

جنةً فِي قصر [هِ<sup>(۲)</sup>] ، وجنة خارج قصره ، كما يكون [لملكِ<sup>(۲)</sup>] الدنيا<sup>(۱)</sup>. وقيل : إنَّه على الجنسِ ، فجنة للجن ، وجنة للإنسِ<sup>(٥)</sup>.

﴿ فِيهِمَاعَيْنَانِ ﴾ [٥٠]

إحداهُما التسنيمُ  $^{(1)}$ ، والأخرى السلسبيلُ $^{(\vee)(\wedge)}$ .

(A) أخرجه الإمام أحمد في الزهد عنه وإسناده ضعيف: ٣١٧ ولفظه: ( ياعبد الله إنه من خوفك حتى تلقى الأمن خير ممن أمنك حتى تلقى المخافة ) وأورده عنه الثعالبي بنحوه في التمثيل والمحاضرة: ٣١٣ ، وأبو هلال العسكري في الصناعتين: ٣١٨ ، ونحوه ماروي عن علي رضي الله عنه أنه قال: ( من حذرك بشرك ) . ينظر شرح نهج البلاغة: ٣٦٤/٤ .

(١) البيت لأبي تمام ، يمدح مالك بن طوق حين عزل من الجزيرة .

وهو في شرح ديوان أبي تمام : ٢٠٠/٣ ( وحيناً يرحم ) ، الزهرة : ٢/ه٢٠ ، الطرائف الأدبية : ٢٩٠ وفي ثلاثتها ( لتزدجروا ) وبعده :

وأخافكم كي تغمدوا أسيافكم ن إن الدم المغتر يحرسه الدم

- (٢) زيادة من الإيجاز : ١٨٦ .
- (٣) في الأصل لمعك وهو تصحيف .
- (٤) تفسير الماوردي نحوه : ٤/٧٥١ ، درة التنزيل وغرة التأويل : ٤٦٦ .
- (٥) تقسير الماوردي عن مجاهد : ١٩٦/٨ ، تقسير الرازي : ١٢٤/٢٩ ، البحر : ١٩٦/٨ .
- (٦) جاء ذكرها في قوله تعالى : ﴿ ومزَّجِه من تسنيم ، عيناً يشرب بها المقربون ﴾ [المطففين : ٢٧ ـ
   ٢٨]
  - (٧) جاء ذكرها في قوله تعالى: ﴿ عيناً فيها تسمى سلسبيلاً ﴾ [ الإنسان: ١٨ ]
    - (٨) تفسير البغوى : ٧/٩ ، زاد المسير : ١٢٠/٨ ، تفسير القرطبي : ١٧٨/١٧ .

﴿ بَطَآيِنُهَا مِنْ إِسْتَبْرَةٍ ﴾ [8]

ذٰلكَ ليستدلُّ بالبطانة على شرفِ الظهارةِ مِنْ طريقِ الأولىٰ(١).

وهذا الإستبرق (٢) الَّذِي وصفَ اللهُ أنهَم يلبسونَهُ ، – وإنْ كانَ الجنسُ واحداً – ، [يختلفُ (٦) كمَا يختلفُ أصنافُ الديباجِ (١) والسقلاطون (٥) في جنسِ واحد .

- ﴿ وَجَنَى الْجَنَّلَيْنِ دَانِ ﴾ [٤٥] بنالُه النائمُ كما بنالُه القائمُ .
- ﴿ لَوۡرَيۡطُمِثُهُنَ ﴾ [٥٦] لمْ يجامعِ الإنسيةَ إنسيٌّ ، ولَا الجنيةَ جنيٌّ (١).
- (۱) غريب القرآن القتبي : ٤٤٢ ، تفسير الماوردي : ١٥٨/٤ ، زاد المسير : ١٢١/٨ ، تفسير القرطبي : ١٧٩/١٧ .
- (٢) الإستبرق: هو الديباج الصفيق الغليظ الحسن، وهو اسم أعجمي أصله بالفارسية و استفره و ونقل من العجمية إلى العربية ، كما سمي الديباج وهو منقول من الفارسية ، وهو ماغلظ من الحرير والإبريسم . ينظر المعرب للجو اليقي : ٦٦ ، اللسان (استبرق): ١٠/٥ .
  - (٣) زيادة يقتضيها السياق .
- (٤) الديباج ـ بالكسر والفتح ـ : ضرب من الثياب متخذة من الإبريسم مشتق من الدبج ، وهو النقش والتزيين ، فارسي معرب وأصله بالفارسية ( ديوباف ) أي : نساجة الجن . ينظر المعرب : ١٨٨ ، ١٨٨ ، اللسان ( دبج ) : ٢٦٢/٢ .
- (ه) السقلاطون: ضرب من الثياب. قال ابن جني: ينبغي ان يكون خماسياً لرفع النون وجرها مع الواو، وقال أبو حاتم: عرضته على رومية، وقلت لها، ماهذا ؟ فقالت: (سجلاطس)، اللسان (سقلط) (سقلطن) ( سقلطن ): ۲۲۱/۱۳، ۲۱۱/۱۲، وانظر المعرب: ۲۳۲.
- (٢) كأن المؤلف يذهب إلى أن الجني لايغشى الأنسية ، وهذا قول ضمرة بن حبيب كما في تفسير البغوي : الطبري : ٨٨/٢٧ ، والبحر : ٨٩/٨ ، وانظر معاني القرآن للزجاج : ١٠٣/ ، تفسير البغوي : ١٠/٧ ، الكشاف : ٤٩/٤ ، الإكليل : ٣٥٣ ، قال الرازي في تفسيره : ١٣١/٢٩ ( والمشهور أنهم يواقعون الإنس) ، وذهب القرطبي في تفسيره : ١٨١/١٧ ( إلى جواز وطء الجني للإنسية في الدنيا ) قلت : وهو الأظهر من لفظ الآية والله أعلم .

﴿ وَمِن دُونِهِمَاجَنَّنَانِ ﴾ [٦٢]

أيْ: أقربُ ، فجعلَ عزَّ وجلَّ لِنَ خافَ مقامَ ربِّه ، [وهوَ الرجلُ(''] يهمُّ بالمعصيةِ ، ثمَّ يدعُها مِنْ خوفِ اللهِ أربعَ جنانٍ ؛ ليتضاعفَ سرورُه بالتنقلِ('').

﴿ مُدُهَامَّتَانِ ﴾ [٦٤]

[ مرتويتانِ<sup>(۱)</sup>] سوداوانِ ، وهي كما قالَ قايلُ مسعودٍ<sup>(۱)</sup> فِي قيلِ<sup>(۱)</sup> كسرى النعمانَ<sup>(۱)</sup> :

۱۲۱۹ – إِنْ يَكُ قَدْ أَصَابَكَ الدَهَرُ يَوماً بعدَ مُلْكٍ مُؤَيتَدٍ بِذَنـُوبِ ۱۲۲۰ – فقدِ يماً أصابَ بالغَدرِ مَخْلُوقاً فكانَ الرضَّاحُ ربَّ الشَّرُوبِ<sup>(۲)</sup>

ويظهر ان العبارة من قوله ( وهي كما قال .. إلى نهاية البيتين ) أقحمت هذا وليس هذا موضعها ، إذ أن قوله ( مر تويتان سوداوان ) متصل بقوله : ( من النضرة والخضرة .. ألخ ) .

<sup>(</sup>١) زيادة من الإيجاز : ١٨٦ .

<sup>(</sup>٢) تفسير الماوردي : ١٥٩/٤ ، تفسير القرطبي : ١٨٣/١٧ ، وانظر درة التنزيل وغرة التأويل : ٤٦٦ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل من يوتيان والتصويب من الإيجاز : ١٨٦ .

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل ولعل الصواب قيس بن مسعود ، وهو ابن قيس بن خالد ذي الجدين من بني مرة بن ذهل بن شيبان ، أقطعه كسرى أبرويز الأبله وماولاها على أن يضمن له ألا تغير بكر بن وائل على السواد ، وهو من أجواد العرب وقد كان قيس رهينة في يدي كسرى حتى مات ، ينظر أيام العرب لأبي عبيدة : ٢٩٧ .

<sup>(</sup>٥) كذا في الأميل ولعل الصواب قتل .

<sup>(</sup>٦) هو النعمان أبو قابوس ، وكان كسرى قد غضب عليه فحبسه حتى مات .

 <sup>(</sup>٧) لم أجدهما في غير هذا الكتاب . بذنوب : بحظ ونصيب .
 ويظهر أن العبارة من قوله ( وهي كما قال .. إلى نهاية البية

مِنَ النصرةِ والخصرةِ ارتواءً يصربُ بِه لونُهما إلى السوادِ<sup>(۱)</sup> ، كما وصفَهُ نُو الرُّمةِ [في<sup>(۱)</sup>] شعرِه ، منْها قولهُ :

المُحَادِ - حَدَّى إِذَا [وَجَفَتْ (٢)] بُهْمَى لِوَى لَبَنِ وَالْحُودُ وَالْحُودُ وَالْخُضْرَةِ الْعُودُ وَالْخُضْرَةِ الْعُودُ الْخُضْرَةِ الْعُودُ الْخُضْرَةِ الْعُودُ الْحُدْدُ فِي اللَّوْمَى تَرِيكَتَهُ وَعَادَرً الْفُرْخُ فِي اللَّوْمَى تَرِيكَتَهُ وَعَادَرًا الْفُرْخُ فِي اللَّوْمَى تَرِيكَتَهُ وَعَادَرًا الْفُرْخُ فِي اللَّوْمَى تَرِيكَتَهُ وَعَادَرًا اللَّهُ عَلَيْدُ (١٤)

وقال :

۱۲۲۳ – حَوَّاءُ [قَرْحَاءُ أَشْرَاطِيَّةٌ ( ) وَكَفَتْ الْبَرَاعِيم (١) وَحَفَّتُهَا الْبَرَاعِيم (١) فِيها [الزِّهَابُ ( ) ] وَحَفَّتُهَا الْبَرَاعِيم (١)

- (١) معاني القرآن للفراء: ١١٩/٣ ، المجاز : ٢٤٦/٢ ، غريب القرآن لليزيدي : ٣٦٢ ، غريب القرآن السجستاني : ١٥٢ ، غريب القرآن للقتبي : ٤٤٢ ، معاني القرآن للزجاج : ١٠٣/٥ .
  - (٢) في الأصل من وهو تصحيف .
  - (٣) في الأصل وصفت والتصويب من الديوان.
- (٤) الديوان: ١٨٣ ، والأول في الجمان في تشبيهات القرآن: ٦٠ ، وصدر الثاني في ديوان العجاج: ٨١ . وجفت: جرت ، أي طردتها الربح بهبوبها لما يبست ، والوجيف: ضرب من السير ، وابن: موضع ، واللوى: منقطع الرمل ، تريكته: بيضته التي خرج منها ، غادر: ترك ، وكل متروك تريكة ، حاضر الدحلين: أهله ، والدحل: هوة في الأرض يضيق أعلاها ويتسع أسقلها ، يكون فيها ماء المطر ، تصعيد: أي ارتفاع .
  - (٥) في الأصل ( فرحاء أثرطية ، الرهاب ) والتصويب من الديوان .
- (١) الديوان : ٢٥٦ ، المجاز : ٢/٥٧ ( قرحاء حواء ) ، وكذا الكامل : ٣٦/٣ ونسبه للحطيثة ، الِلسان ( ذهب ) : ٢٩٦/١ .

حواء: شديدة الخضرة ، قرحاء: فيها نور أبيض ، والنور: الزهر ، الذهاب: جمع ذهبة ـ بكسر الذال ـ المطرة الضعيفة ، وقيل الجود ، وكفت: هطلت وانصبت ، أشراطية : مطرت بنوء الشرطين ، البراعيم : كمام الشر .

وقالَ أيضاً:

١٢٢٤ - كَسَا الأُكُمْ بَهْمَى غَضَّةً حَبَشِيَّةً تُوَاماً و[نُقْعَانُ (١)] الظَّهُورِ [الاَّقَارِع (١)] (١)

وقيلً : وصفَ الخضرة بالسواد ، كما وصفَ الشماخُ سواد الليل

بالخضرة (۲)، وقال : ١٢٢٥ - فَرَاحَتْ رَوَاحاً مِنْ زَرُودَ فَنَازَعَتْ

[زَبَالَةُ(أ)] جِلْبَاباً مِنَ اللَّيْل أَخْضَرَا

١٢٢٦ - وأَضْحَتْ على مَاءِ الْعَذِيثِ [وعَيْنُها

كُوقْبِ (0)] الصَّفَا جلسِيُّها قَدْ تغَرَّراً (1)

البهمى: نبت تجد به الغنم وجداً شديداً مادام أخضر ، فإذا يبس هر شوكه وامتنع ، حبشية: سوداء من شدة خضرتها ، والنقعان: حيث يستنقع الماء ، الظهور: ما ارتفع من الأرض ، والأقارع من الأرض: الصلاب . قال الأصمعي: (والبهمى: صمعاء مالم تنشق غضة ، فإذا يست البهمى فيبسها العرب).

- (٣) تفسير القرطبي نحوه: ١٨٥/١٧ .
- (٤) في الأصل دبالة والتصويب من الديوان.
- (٥) في الأصل ( وعيتها .. كوقت ) والتصويب من الديوان .
  - (٦) الديوان: ١٣٩، ١٤١ (وراحت).

والأول في الحيوان: ٢٤٦/٣ (ورحن) ، رسائل الجاحظ: ٢٠٧/١ ، جمهرة اللغة: ٢٠٨/٢ ( ذيائه ، سربالاً ) .

زرود: رمل بين ديار بني عبس وديار يربوع ، وزبالة: بلد ، وقيل من أعمال المدينة ، العذيب: تصغير عذب واد بظاهر الكوفة ، والوقب: نقر في الصخرة يجتمع فيه الماء ، الجلسي: ماحول الحدقة ، يريد أنها تعبت فضمرت ، وغارت عيناها في رأسها .

\_ 1887 \_

<sup>(</sup>١) في الأصل ( ويقعان ، الأخادع ) والتصويب من الديوان .

 <sup>(</sup>۲) الديوان: ٥٠٠ (كسا الأرض) النبات للأصمعي: ٥، الأصداد: ٣٤٨، اللسان: (قرع):
 ٢٦٩/٨.

- ﴿ نَضَّاخَتَانِ ﴾ [٦٦]
- فوارتان (١). والنضخُ دونَ الجَرْي فلذلكَ كانتًا دونَ الأوليينِ .
  - ﴿ فِيهِنَّ خَيْرَتُّ حِسَانٌ ﴾ [٧٠]

أيْ : خيراتُ الأخلاقِ ، حسانُ / الوجوهِ (١). وكانتُ « خيرةً » فخفِّفتُ .

﴿ رَفْرَفٍ ﴾ [٧٦]

مجلسٍ مفروشٍ [يرفُّ (٢)] بالبسطِ والوسائِد (١) أيُّ : يبرقُ .

والعبقري (١) : الطنافس (١) المخملة (٧) .

وقيلَ : إنَّهَا منسوبةٌ إلى « عبقرٍ » بلدٌ ( ) . وهيَ أرفعُ ثيابِ الدنيا فَنُسِبَ إليهًا للتقريبِ والتفهيمِ ، والعبقريُّ فِي شعرِ طَرْفة : الرقمُ الفاخرُ الأحمرُ ، قال :

<sup>(</sup>۱) المجاز : ۲۲۲/۲ ، غريب القرآن للقتبي : ٤٤٣ ، تفسير الطبري : ٩٠/٢٧ ، تفسير البغوي : ١٢/٧ .

 <sup>(</sup>۲) تفسير عبد الرزاق عن قتادة: ۲۲۲/۲ ، تفسير الطبري عنه: ۹۱/۲۷ ، تفسير الماوردي عنه:
 ۱۲۰/٤ ، وقال ( وروته أم سلمة مرفوعاً ) . ورواية أم سلمة أوردها البغوي في تفسيره: ۱۳/۷ ،
 وابن الجوزي في زاد المسير: ۱۲۲/۸ ، والقرطبي في تفسيره: ۱۸۷/۱۷ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل يرق والتصويب من الإيجاز: ١٨٧.

<sup>(</sup>٤) ينظر المجاز : ٢٤٦/٢ ، غريب القرآن للقتبي: ٤٤٤ ، اللسان ( رفف ) : ١٢٦/٩ .

<sup>(</sup>٥) إشارة الى قوله تعالى ﴿ متكنين على رفوف خضر وعبقري حسان ﴾ [ الرحمن : ٧٦ ] .

 <sup>(</sup>٦) جمع طنفسة وطنفسة ، وهي : النمرقة فوق الرحل ، وقيل : هي البساط الذي له خمل رقيق .
 اللسان (طنفس) : ١٢٧/٦ .

<sup>(</sup>٧) معاني القرآن للفراء: ٣٠/١٣ ، غريب القرآن السجستاني: ١٥٢ ، والقتبي: ٤٤٤ ، تفسير الطبري : ٩٥/٢٧ ، تفسير الماردي: ١٦٢/٤ .

<sup>(</sup>٨) غريب القرآن لليزيدي : ٣٦٣ ، وللسجستاني : ١٥٢ ، وللقتبي : ٤٤٤ ، معاني القرآن للزجاج : ٥/ه١٠ ، تفسير الماوردي : ١٦٢/٤ .

١٢٢٧ - عَالِينَ رَقْماً فَاخِراً لَوْنُهُ مِنْ عَبْقُرِيِّ [كنَجِيعِ (١)] النَّبِيحِ<sup>(١)</sup>

[ تهت سورة الرحمن ]

في سلف أرعن متفجر يقدم أولى ظعن كالطلوح

<sup>(</sup>١) في الأصل (كنجيح) والتصويب من الديوان.

 <sup>(</sup>٢) الديوان: ١٦ ، اللسان (نجع): ٣٤٨/٨ ، الرقم: ضرب مخطط من الوشي أو البرود ، العبقري:
 الجيد ، النجيع: الدم ، أراد رقماً أحمر كالدم ، عالين: ارتفعن فوق رقم ، والضمير عائد الى
 الظاعنات أي: المسافرات على الظعن في البيت السابق عليه وهو .



﴿ ٱلْوَاقِعَةُ ﴾ [١]

القيامةُ (١).

وقيل : الصيحة (<sup>(۲)</sup>.

﴿ كَاذِبَةً ﴾ [٢]

تكذيبٌ (٢) ، ومثلُهُ ﴿ لَاغِيَةً (١) ﴾ أي: لغواً .

﴿ رُبِحَّتِ ﴾ [٤]

زلزلت ، فينهدمُ كلُّ بناءٍ عليهَا رجَّةً واحدةً .

﴿ وَبُسَّتِ ﴾ [ه]

رسّ م (ه) هدت .

وقيل : دقتُ وفتَّتُ ، والبسيسة : السويق (١).

<sup>(</sup>۱) المجاز: ۲۲۷/۲ ، غريب القرآن السجستاني: ۱۰۲ ، غريب القرآن القتبي: ٤٤٥ ، تفسير الطبري عنه وعن الحسن: عن ابن عباس: ٩٦/٢٧ ، معاني القرآن الزجاج: ١٠٧/٥ ، تفسير الماوردي عنه وعن الحسن: ١٦٣/٤

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري عن الضحاك : ٩٦/٢٧ ، إعراب القرآن للنحاس : ٣٢١/٤ ، تفسير الماوردي عن الضحاك : ١٦٣/٤ .

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبري: ٩٦/٢٧ ، تفسير القرطبي عن الكسائي: ١٩٥/١٧ ، وانظر تفسير البغوي: ١٤/٧

<sup>(</sup>٤) من قوله تعالى : ﴿ لاتسمع فيها لاغية ﴾ [ الغاشية : ١١]

<sup>(</sup>٥) تفسير الماوردي عن عكرمة: ١٦٤/٤ ، تفسير القرطبي عنه: ١٩٧/١٧ .

<sup>(</sup>٦) معاني القرآن للفراء: ١٢١/٣ ، المجاز: ٢٤٧/٢ ـ ٢٤٨ ، غريب القرآن السجستاني: ١٥٣ ، غريب القرآن القتبي: ٥٤٤ ، تفسير الملبري عن ابن عباس ومجاهد وغيرهما: ٩٧/٢٧ ، تفسير الماوردي : ١٦٤/٤ .

قالَ بعضُ اللصوص $^{(1)}$ :

۱۲۲۸ - لا تخبزاً خبزاً وبسًا بسًا ۱۲۲۹ - ولا تُطيِلاً بمقامٍ حَبْساً (٢)

﴿ أَزُورَجًا ثَلَثَةً ﴾ [٧]

أصنافاً متشاكلةً (٢).

وفسرُها ابنُ عباسٍ بما في سورة الملائكة من الظالم والمقتصد ِ والسابق (1).

وروى النعمانُ بنُ بشير (٥): أنَّ النبيُّ عليه السلامُ قرأ : ﴿ وَكُنتُمْ أَزُوكَ جَا ﴾

<sup>(</sup>١) هو لص من غطفان كما في تفسير الماوردي ، ونسبه المرزباني إلى الهفوان العقيلي أحد بني المنتفق وأحد اللصوص .

 <sup>(</sup>۲) غريب الحديث للخطابي: ۲۱۱/۱ ، تفسير الماوردي: ۱۹۲/۱۷ ، تفسير القرطبي: ۱۹۲/۱۷ ،
 وفيهما ( بمناخ ) .

والأول في معاني القرآن للفراء: ٣٢١/٣ ، المجاز: ٢٤٨/٢ ، تفسير الطبري: ٩٧/٢٧ ، معجم الشعراء للمرزباني: ٤٧٦ ( لاتوقدا ناراً ) ، فقه اللغة: ٦٨ ( ونسا نساً ) .

قال الخطابي : ( يقول : تزودوا السويق ولاتصنعا خبزاً لئلا يطول المكث ، يأمرهما بالنجاء في السير .

ويروى : لاتخبزا خُبْزاً ـ بفتح الخاء : والخبز الدفع بالأيدي في السوق ) ، والبس : السير الرفيق .

<sup>(</sup>٣) غريب القرآن للقتبي: ٤٤٥ ، معاني القرآن للزجاج: ٥/٥٨٥ ، تفسير القرطبي: ١٩٨/١٧ .

<sup>(</sup>٤) وهي قوله تعالى : ﴿ثم أورثنا الكتب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات بإذن الله ذلك هو الفضل الكبير ﴾ [ فاطر : ٣٢ ] .

وحكاه عنه الماوردي في تفسيره: ١٦٤/٤ ، والقرطبي في تفسيره: ٣٤٦/١٤ ، وابن كثير في تفسيره: ٢٤٦/١٤ ، وابن كثير في تفسيره: ٢٨٤/٤ من رواية سفيان الثوري عن جابر الجعفي عن مجاهد عنه وإسناده ضعيف لوجود جابر الجعفي وهو ضعيف [التقريب: ١٢٣/١] ، وعزاه في الدر المنثور إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عنه: ١٠٥٤/١.

<sup>(</sup>٥) هو النعمان بن بشير بن سعد بن ثعلبة بن خلاس بن زيد الأنصاري الخزرجي ، أبو عبد الله . ( ٢ - ١٥ هـ ) له ولأبيه صحبة ، كان أول مواود في الإسلام بعد الهجرة بـ ( ١٤ ) شهر ، استعمله معاوية على الكوفة ، كان كريماً جواداً شاعراً .

ترجمته في الاستيعاب: ٣/٥٥٠ ـ ٥٥٥ ، سير أعلام النبلاء: ٣/١١ ـ ٤١٢ ، الإصابة: ٣/٩٥٥ .

إلى قوله : ﴿ وَٱلسَّنِهِ قُونَ ٱلسَّنِهُ وَنَ ٱلسَّنِهُ وَنَ ٱلسَّنِهُ وَنَ ٱلسَّنِهُ وَنَ ٱلسَّنِهُ وَنَ السَّنِهُ وَنَ السَّنِهُ وَنَ السَّنِهُ وَنَ السَّنِهُ وَنَ السَّنِهُ وَالْنَصَارِ وَالْذَيْنَ البَعْوَهُمُ بِإِحسان (٢) » .

وتكريرُ السابقينَ ؛ لأنَّ التقديرَ : السابقونَ إلى الطاعة ، همُ السابقونَ إلىٰ الرحمة ، فيكونُ الأولُ : مبتدأً ، والثاني : خبرَه ،

وَ ﴿ أُولَيْهِكَ ٱلْمُقَرِّبُونَ ﴾ [١١]

منْ صفته<sub>ِ</sub>ما<sup>(٣)</sup>.

[1r] **♦** "it →

جماعةً ،

﴿ وَقَلِيلٌ مِّنَ ٱلْآخِرِينَ ﴾ [١٤]

<sup>(</sup>١) زيادة من الإيجاز : ١٨٧ .

<sup>(</sup>۲) أورده الماوردي عنه في تفسيره إلى قوله ﴿ وكنتم أزواجاً ثلاثة ﴾ الآية : ١٦٤/٤ ، وأورده عنه بنحوه ابن كثير في تفسيره : ١٨٤/٤ وعزاه لابن أبي حاتم وإسناده ضعيف لوجود الوليد بن أبي ثور وهو ضعيف [ التقريب : ٢/ ٣٣٣] ، وكذا السيوطي في الدر المنثور : ١٥٤/١ وعزاه لابن أبي حاتم وابن مردويه ، واللفظ فيهما : ( عن النعمان بن بشير قال : قال رسول الله ﷺ ( ﴿ وإذا النفوس زوجت ﴾ قال : الضرباء كل رجل مع قوم كانوا يعملون بعمله ، وذلك بأن الله تعالى يقول : ﴿ وكنتم أزواجاً ثلاثة ، فأصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة ، وأصحاب المشتمة ما أصحاب المشتمة ، والسابقون السابقون ﴾ قال : هم الضرباء ) .

<sup>(</sup>٣) معاني القرآن للزجاج : ه/١٠٩ ، إعراب القرآن للنحاس : ٣٢٤/٤ . ٣٢٥ ، مشكل إعراب القرآن : ٧١١/٢ ، زاد المسير : ١٣٤/٨ .

قال النحاس: (قوله: أولئك: صفة ، غلط عندي: لأن مافيه الألف واللام لايوصف بالمبهم ، لايجوز عند سببويه « مررت بالرجل ذلك » ولا « مررت بالرجل هذا » على النعت ، والعلة فيه أن المبهم أعرف مما فيه الألف واللام ، وإنما ينعت الشيء عند الخليل وسببويه بما هو دونه في التعريف ، ولكن يكون ﴿ أُولئك المقربون ﴾ بدلاً أو خبراً بعد خبر ) .

لأنَّ الذينَ سبقُوا إلى الإيمانِ بالنبيِّ عليهِ السلامُ قليلٌ مِنْ كثيرٍ مِمَّنَ سبقَ اللهِ الإيمانِ بالأنبياءِ قبله (۱).

﴿ مَّوْضُونَةِ ﴾ [١٥]

مضفورة متداخلة (٢).

< مُّخَلَّدُونَ ﴾ [١٧]

مسورون $^{(7)}$ .

وفي « تاج المعاني (١) »: إنَّهم روحانيُّونَ ، لمُ يتجسَّمُوا ، مِنْ قولِهم: « وَقَعَ فِي خَلِدِي » أَيْ : نَفْسِي ورُوحي (٠).

﴿ إِلَّاقِيلًاسَلُمًا ﴾ [٢٦]

نصب سلاماً على البدلِ مِنْ قيلَ ، أيْ : لا يسمعونَ إلَّا سلاماً (١).

<sup>(</sup>١) تفسير البغوى : ٧ / ١٦ ، زاد المسير : ٨ / ١٣٤ .

<sup>(</sup>٢) المجاز : ٢ / ٢٤٨ ، تفسير الماوردي : ٤ / ١٦٧ ، تفسير ابن كثير : ٤ / ٢٨٧ .

<sup>(</sup>٢) معاني القرآن للفراء: ٣ / ١٢٣ ، غريب القرآن للسبجستاني : ١٥٣ ، غريب القرآن للقتبي : ٤٤٦ ، تفسير الطبرى : ٧٧ / ١٠٠ ، تفسير اللوردي عن الفراء : ٤/ ١٦٧ .

قال الطبري: (والذي هو أولى بالصواب في ذلك قول من قال: معناه أنهم لايتغيرون ولايموتون! لأن ذلك أظهر معنييه، والعرب تقول الرجل إذا كبر ولم يشمط إنه المخلد، وإنما هو مقعل من الخلد).

<sup>(</sup>٤) هو كتاب تاج المعاني في تفسير السبع المثاني ، الشيخ الإمام أبي نصر منصور بن سعيد بن احمد ابن الحسن ، وهو كبير في مجلدات ، ألفه تلبية لرغبة القائد أبي علي يحكم وذلك سنة ٣٥٣ هـ ، وقدم له بمقدمة في الحروف والإعراب ثم شرع في التفسير بعبارات لطيفة وألفاظ فصيحة . ينظر كشف الظنون : ١ / ٧٠٠ .

<sup>(</sup>٥) لم أقف على هذا القول في شيء من الكتب.

<sup>(</sup>٦) تفسير الطبري : ٢٧ / ١٠٢ \_ ١٠٣ ، تفسير الرازي : ٢٩ / ١٦٢ ، إملاء مامن به الرحمن : ٣٧٦/٤

ويجوزُ نصبُه بالقيلِ بتقديرِ : إلاَّ أنْ يقالَ يسلمكَ اللهُ سلاماً (١).

﴿ فِيسِدُرِيِّغُضُودٍ ﴾ [٢٨]

لين لا شوكَ عليهِ ، ولا عجم (٢) فيهِ ، كأنَّهُ خُضِدَ منهُ الشوكُ(٢). قالَ الشماخُ :

١٢٣٠ - إِنْ تُمسِ في عُرْفُطٍ مُلْعِ جَمَاجِمُهُ مِنَ الأساليقِ عَارِي الشَّوكِ مَخْضُودِ

١٢٣١ - تصبح وقَدُ ضَمِنَتْ ضَرَّاتُها غُرَقاً

مِنْ طينبِ الطُّعْمِ حلوِ غيرِ مجْهُود(1)

﴿ وَطَلْحٍ مَّنضُودٍ ﴾ [٢٩]

أَيْ : قَنْوِ المُورِ ، نُضِدَ بعضُه على بعضٍ ، أيُّ : وُضِعَ وجُمعَ ، قال :

اللسان (عرف): ١٠ / ٢٤٠ (مجرود ، عرقاً ، من ناصع اللون حلو الطعم) ، والأول في : العين (صلع): ١ / ٣٠٣ ، كتاب الجيم : ٢٨/٢ ، أساس البلاغة : ٣٥٩ وفيها ( الأسالق ، مجرود ) .

العرفط: ضرب من شجر العضاه، وهو مفترش على الأرض وهو من أخبث المرعى ، صلع جماجمه : أي سقطت رؤوس أغصانه أو أكلت ، الأشاليق: العرفط الذي ذهب ورقه ، ضراتها : جمع ضرة ، وهي الضرع: لايكاد يخلو من اللبن ، غرقاً : جمع غرقة وهي القليل من اللبن ، وقوله (حلو غير مجهود) يعني أنها غزار لايجهدها الحلب فينهك لبنها . يريد أنها وإن خبثت مراعيها غزيرة اللبن لاتجهد حالبها .

\_ 180. \_ .

<sup>(</sup>۱) المجاز: ۲ / ۲۰۰ ، معاني القرآن للأخفش: ۲ / ۷۰۱ - ۷۰۲ ، تفسير الطبري : ۲۷ / ۱۰۳ ، إعراب القرآن القرآن للنحاس : ٤ / ۲۳۰ ، مشكل إعراب القرآن : ۲ / ۷۱۲ ، البيان في غريب إعراب القرآن : ۲ / ۲۰۲ ، البيان في غريب إعراب القرآن : ۲ / ۲۰۲ ، البيان في غريب إعراب القرآن : ۲ / ۲۰۲ ،

<sup>(</sup>٢) العَجُم - بالتحريك - النوى ، نوى التمر والنبق ، اللسان ( عجم ) : ١٢ / ٣٩١ .

 <sup>(</sup>٣) معماني القرآن الفراء: ٣ / ١٢٤ ، المجاز: ٢ / ٢٥٠ ، معاني القرآن الزجاج: ٥ / ١١٢ ، تفسير
 الماوردي: ٤ / ١٧٠ .

<sup>(</sup>٤) الديوان : ١١٧ (مجرود ، حلواً ) ، المحكم : ١ / ١٠٧ ( من الأسالق ، مجرود تغدو ، عرقاً ، صاف ) .

۱۲۳۲ - إَذَا دَعَتْ غَوْثَهَا ضَرَّراتُهَا فَزَعَتٌ أَلَا الْأَثْبَاجِ مَنْضُودِ (١) أَطْباقُ نِيء على الأَثْباجِ مَنْضُودِ (١)

﴿ وَظِلِّ مَّدُودِ ﴾ [٣٠]

أي : فِي الزمانِ والمكانِ ؛ فللأنه (٢) غيرُ متناهِ إلى حدٍّ يفنَى فيه ِ، لكنَّه ظلٌّ ظللٌ ، لا شمسٌ تنسخُه ، ولا حرورٌ ينغصُه ، ولابردٌ يفسدُه ، كما قالَ عزَّ وجلَّ :

- ﴿ لَا يَرُونَ فِيهَا الشَّمْسَا وَلَا زَمْهَ رِيرًا (٢) ﴾.
  - ﴿ وَفُرُشٍ ﴾ [٣٤]

العربُ تكني بالفراشِ عَن المرأة (١).

﴿ مِّرْفُوعَةٍ ﴾ [٣٤]

أيُّ : على السررِ .

﴿ أَنشَأْنَهُنَّ ﴾ [٣٥]

- (٢) جاء قبلها في الإيجاز: ١٨٨ ( في الزمان لأنه غير متفير بضع يجيء بدله ، وفي المكان ... )
  - (٣) الإنسان / ١٣ .

وجاء في صحيح البخاري كتاب التفسير ، سورة الواقعة ، باب وظل معدود ، رقم ( ٤٨٨١ ) : ٨/ ٢٢٧ ، وصحيح مسلم كتاب الجنة وصفة نعيمها ، : ١٧ /١٦٧، عن سهل بن سعد عن رسول الشكة قال : « إن في الجنة لشجرة يسير الراكب في ظلها مائة عام لايقطعها ، واقرؤوا إن شئتم ( وظل معدود ) .

(٤) تفسير الماوردي عن ابن بحر : ٤ / ١٧١ ، تفسير البغوي : ٧ / ١٨ ، زاد المسير : ٨ / ١٤١ .

 <sup>(</sup>١) البيت للشماخ أيضاً وهو في الديوان: ١١٦ ، الجيم: ٣ / ١٩٦ ، المعاني الكبير: ١ / ١٨٧مجالس ثعلب: ٢ / ٧٣٨ ، السمط: ١ / ٢٥٤ ، المزهر: ٢ / ٣٧٤ .

النيء - بفتح النون - الشحم ، وبالكسر : اللحم الطري ، والأطباق : أراد طبقات الشحم ، فزعت : يريد فزعتها أي أغاثتها . يقول : هي سمان ، فإذا قل لبن ضراتها نصرتها الشحوم التي على ظهورها فأمدتها باللبن .

أعدنًا هُنَّ صبّاياً أبكاراً (١).

﴿ عُرُبًا ﴾ [۲۷]

العروبُ : الحسنةُ التبعلِ ، الفطنةُ بمرادِ الزوجِ (١) ، كفطنةِ العربِ .

﴿ أَثْرَابًا ﴾ [٣٧]

لدات (٢) ، فيكونُ أتمَّ لحسينهِنَّ واستوائِهِنَّ ، قالَ أبو زبيدٍ الطائِي (١) :

١٢٣٣ - نَراكَ أيامَنَا بالنعفِ مِنْ ظلمِ

إِذْ لستُ باحسبُ ظلَّ العيشِ[منجَابَا(٥)]

١٢٣٤ - لا أحسبُ الدهرَ إلاَّ نشرةُ اندا

ر(١) مسمعاً [......(٢)] الله أتسراباً (٨)

اللُّهُ أَيِّنَ الْأَوَّلِينَ \* وَثُلَّةً أَمِّنَ الْأَخِرِينَ ﴾ [٤٠، ٣٩]

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبري : ۲۷ / ۲۷ ، تفسير الماوردي : : ٤ / ۱۷۱ ، تفسير البغوي : ۷ / ۱۸ ، تفسير القرطبي : ۷ / ۱۸ ، تفسير

 <sup>(</sup>۲) المجاز : ۲ / ۲۰۱ ، غريب القرآن للقتبي : ٤٤٩ ، تفسير الطبري: ۲۷ / ۱۰۸ ، تفسير الماوردي :
 ٤٤ / ۲۷۲ .

<sup>(</sup>٢) ينظر تفسير الماوردي : ٤ / ١٧٢ ، تفسير البغوي : ٧ / ١٩ ، تفسير القرطبي : ١٧ / ٢١١ .

<sup>(</sup>٤) هو المنذر بن حرملة ، كان جاهلياً قديماً ، أدرك الإسلام إلا أنه لم يسلم ومات نصرانياً ، وهو من المعرين ، وكان نديم الوليد بن عقبة ، ولم يصف أحد من الشعراء الأسد وصفه .

ترجعته في طبقات فحول الشعراء: ٢ / ٥٩٢ ما طبقات الشعراء: ١٣٧ ـ ١٣٨ .

<sup>(</sup>o) في الأصل منحبابا ولعل الصواب ماأثبت .

<sup>(</sup>١) كذا في الأصل ولعلها أبداً .. أو ...

<sup>(</sup>٧) وقع في الأصل عبارة (سورة الواقعة).

 <sup>(</sup>٨) لم أجدهما في الديوان . والنعف : المكان المرتفع في اعتراض ، وقيل : ما انحدر عن السفح وغلظ وكان فيه صعود وهبوط .

لَّنَا نَزَلَ فِي السَّابِقِينَ : ﴿ وَقَلِلُّ مِنَ ٱلْآخِرِينَ ﴾ ، [عَنَّ (')] ذَلْكَ على الصحابةِ ، فنزلَتْ هذهِ ، وفسَّرَها رسولُ اللهِ صلَّى اللهُ عليهِ فقالَ : « مِنْ آدمَ إلينَا ثَلَّةٌ ، ومنَّا إلىٰ يومِ القيامِة ثَلَّةٌ " (') .

﴿ وَأَصْعَنْ الشِّمَالِ ﴾ [٤١]

العربُ تتشاءمُ بالشمالِ ، [ وتعبرُ (٢)] به عنِ الشيءِ الأخسِّ ، والحظَّ الأخيبِ الأنقص / . كما قالَ :

٥ ١٢٣ - رأَيْتُ بنِي العَلَّتِ لَمَّا تَضَافَرُوا يحوزُونَ [سَهْمِي (1)] لَوْنَهُمْ فِي الشَّمَائِلِ (٥)

<sup>(</sup>١) في الأصل عن وهو تصحيف ، وجاء في الإيجاز : ١٨٨ ( عسر ) .

<sup>(</sup>٢) أخرج أحمد نحوه في مسنده: ٢ / ٣٩١ عن أبي هريرة ، وقال الهيـــثمي في مجمــع الزوائد: ٧ / ١٨٨ ، (رواه أحمد من حديث محمد بباع الملا عن أبيه ولم أعرفهما ، وبقية رجاله ثقات ) . وأخرجه بنحوه البغوي في تفسيره: ٧ / ٢٠ ، وابن عساكر في تاريخ دمشق بسند فيه نظر ـ كما قال السيوطي ـ من طريق عروة بن رويم عن جابر بن عبد الله: ١١ / ٢ / ل ٢٧٨ ب ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور: ٦ / ١٥٤ ـ ١٥٥ إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم وابن مردويه عن أبي هريرة ، وإلى ابن مردويه عن عروة بن رويم عن جابر ، وإلى ابن أبي حاتم عن عروة بن رويم مرسلاً ، وعزاه في لباب النقول ايضاً إلى ابن المنذر وابن أبي حاتم بسند فيه من لايعرف: ٢٠٣ ، وانظر أسباب النؤل الواحدى: ٢٠٠ ، زاد المسير: ٨ / ١٤٢ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل ( ويعتبر ) والتصويب من الإيجاز : ١٨٨ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل سيمي والتصويب في الديوان.

<sup>(</sup>٥) نسب البيت لأبي خراش وقيل لأبي جندب في رثاء أخيهما الأسود بن مرة .

وهو في ديوان الهذلين: ٢/ ١٢٥ ، شرح أشعار الهذليين: ١ / ٣٤٨ ، ٣ / ١١٩٧ ، المعاني الكبير: ٢ / ١١٩٧ ، ١١٩٧ ، المعاني الكبير: ٢ / ١١٩٨ ، ١١٢٥، الدر المصون ، ٥/ ٢٧٠ ( بينهم ). قال القتبي : ( بنو العلات : ليسوا لأم واحدة ، تضافروا : تعاونوا ، يحوزون : يجعلون ، وهذا مثل : يقول : ينزلونني بالمنزلة الخسيسة ، كقواك في ضده : فلان عندي باليمين أي بالمنزلة العليا ) .

١٢٣٦ - فَأَنْزَلَنِي ذاتَ اليمينِ ولَمْ أكُنْ بِالْمَالِينِ ولَمْ أكُنْ بِمِنْ اللَّهُ الْأَلْذِلِ (١) بمنذلةِ الملقَى شمالَ الأراذِلِ (١)

قالَ الهذليُ<sup>(٢)</sup>:

۱۲۳۷ – أَ بِالصَّرْمِ مِنْ أَسْمَاءَ حَدَثَكَ [الَّذِي<sup>(۲)</sup>]

جَرَى بَيْنَنَا يَوْمَ اسْـتَقَلَّ رِكَابُها

جَرَى بَيْنَنَا يَوْمَ اسْـتَقَلَّ رِكَابُها

۱۲۳۸ – زَجُرْتُ لها طَيْرَ الشِّـمَالِ فَإِنْ يَكُنْ

هَوَاكَ الَّذِي [تَهْوَى (1)]يُصِبْكَ اجْتِنَابُها (٥)

﴿ وَظِلِّ مِن يَعْمُومِ ﴾ [٤٣] المحمومُ: الدخانُ<sup>(١)</sup>.

<sup>(</sup>١) لم أعثر على قائله .

<sup>(</sup>٢) هو أبو ذؤيب الهذلي .

<sup>(</sup>٣) زيادة من الديوان .

<sup>(</sup>٤) في الأصل يهوى والتصويب من الديوان.

<sup>(</sup>ه) ديوان الهذليين : ٧٠/١ ، شرح أشعار الهذليين : ٢/١١ ، ( فإن تكن ) ، ا لحيوان : ه/١٧ه (جد بك الذي ، يكن) ، الزهرة : ١ / ٢٤٩ (خبرك ، فإن تصب) ، وفي ثلاثتها (استقلت ركابها) ، والثاني في المعاني الكبير : ٢٧٣/١ ، العمدة : ٢٦٣/٢ ( طير السنيح ) .

قال السكري ( الذي جرى : يعني ذهب وجاء ، وهو ما سنح وبرح ، استقلت : احتملت ، ركابها : إبلها ، قال ابن حبيب : أ بالصرم حدثك هذا السانح ؟ طير الشمال : أراد طير الشؤم ، فإن تصب : يعني الطير التي زجرها ، يريد : إن صدق هذا الطير السنيح ، سيصيبك اجتنابها ، أي : تجنبها وتباعدها ) أ هـ بتصرف .

<sup>(</sup>٦) معاني القرآن للفراء: ٣ / ١٢٦ ، تفسير عبد الرزاق عن قتادة : ٢ / ٢٧٢ ، تفسير الطبري عن ابن عباس وعكرمة وأبي مالك ومجاهد وقتادة وابن زيد : ١١٠/٢٧ ـ ١١١ ، معاني القرآن الزجاج : ٥/٣/١ ، تفسير الماوردي عن أبي مالك : ١٧٢/٤ .

وقيل : نار سوداء (١).

ولًّا كانَ فائدةُ [الظلِّ<sup>(۲)</sup>] . التروُّحَ مِنْ كربِ الحرِّ والسَّمومِ ؛ فإذَا<sup>(۲)</sup> كانَ

الظلُّ مِنَ الدخانِ كانَ غيرَ باردٍ ولا كريمٍ ،

﴿ شُرْبَ الْمِيمِ ﴾ [٥٥]

الهيم: الإبلُ العطاش (1).

والهيامُ: داءٌ تشربُ معَهُ الإبلُ فلا تَرْوَى (٥). كمَا قالَ الأعرابِيُّ:

١٢٣٩ - وَمَا وَجُدُ [مِلْوَاح (١)]مِنَ الهِيم حُلِّئَتُ

عُنِ الماء حتى جَوْفها يَتَصَلَّصَلُ

١٢٣٢ - تَحُومُ وَتَفْشَاهَا العِصِيُّ وَحَوْلَها

أَقَاطِيعُ أَنْعَامٍ تُعَلَّ [وتُنْهَلُ()]

١٢٣٣ - بِأَكْثَرَ منتِّي غُلَّةً وتَعَلَّفاً

إلى الوِرْدِ إِلَّا أَنَّنِي أَتَجَمَّلُ (^)

<sup>(</sup>۱) المجاز: ٢ / ٢٥١ ، معاني القرآن الزجاج: ٥/١١٣ ، تفسير الماوردي عن ابن عباس: ١٧٢/٤ ، تفسير البغوى عن الضحاك: ٧ / ٢١ .

<sup>(</sup>٢) زيادة من الإيجاز: ١٨٨ .

<sup>(</sup>٣) كذا هنا وفي الإيجاز (فمتى): ١٨٨

<sup>(</sup>٤) تفسير عبد الرزاق عن قتادة : ٢٧٢/٢ ، تفسير الطبري : ١١٣/٢٧ ، معاني القرآن الرجاج : ٥/ ١١٣ ، تفسير الماوردي : ١٧٣/٤ .

<sup>(</sup>٥) ينظر تهذيب اللغة : ٢٨/٦٦ ، مفردات الراغب : ٤٦٥ ، اللسان ( هيم ) : ٢٢/ ٢٢٧ ـ ٢٢٨ .

<sup>(</sup>٦) في الأصل لمواح والتصويب من خلق الإنسان .

<sup>(</sup>V) في الأصل منهل والتصويب من خلق الإنسان .

<sup>(</sup>A) الحيوان: ٢/٤/١، البيان والتبيين: ٢/٥٥، وقيهما (قماوجد)، وقي البيان (بأعظم مني غلة)، ربيع الأبرار: ٢٠٤/١، الزهرة وقيهما: ٢٠٨/١- ٢٠٩ ربيع الأبرار: ١٠٤/١، خلق الإنسان المؤلف: ل ١١٤٨/١، الزهرة وقيهما: ٢٠٨/١- ٢٠٩ (خليت)، الملواح من الدواب: السريع العطش، يقال الذكر والأنثى، والهيم: العطاش، جمع أهيم وهيما، حلئت: منعت من الماء.

﴿ تُمُنُونَ ﴾ [٥٨]

منكى وأمنى واحد .

والإمناءُ: الإراقةُ (١) ، ومنهُ [مِنَى (١)] لإراقةِ الدِّماءِ بها ، فسمِّيَ لذلكَ الماءُ [الَّذي (٢)] منهُ الولدُ منيّاً (١).

﴿ حُطَنُمًا ﴾ [70]

هشيماً .

﴿ تَفَكَّهُونَ ﴾ [70]

تندمون في لغة تميم (٥).

وقيل : تعجبون (<sup>٦)</sup>.

وذكرَ أبو عمرَ الزاهدُ عَنْ تعلبٍ أنَّ التفكُّهُ [والتَفكُّنَ التندمُ (٧)] على النفقة (٨).

﴿ تُورُونَ ﴾ [٧٧]

<sup>(</sup>١) تفسير الماوردي: ١٧٤/٤ ، تفسير القرطبي عنه: ٢١٦/١٧ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل المني ، والتصويب من الإيجاز : ١٨٩ .

<sup>(</sup>٣) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٤) ينظر اللسان ( منى ) : ٢٩٣/١٥ .

<sup>(</sup>ه) معاني القرآن للغراء ١٢٨/٣ ، غريب القرآن لليزيدي : ٣٦٨ ، غريب القرآن للقتبي : ٤٥ قال وهي لغة عكل ، تفسير الطبري عن الحسن وقتادة: ١٠٦/٧ ، تفسير الماوردي عنهما : ١٧٦/٤ .

<sup>(</sup>٦) معاني القرآن للفراء: ١٢٨/٣ ، غريب القرآن للسجستاني: ١٥٤ ، غريب القرآن للقتبي: ٤٥٠ ، تفسير الماوردي عن ابن عباس: تفسير الطبري عن ابن عباس ومجاهد وقتادة: ١١٤/٢٧ ، تفسير الماوردي عن ابن عباس: ١٧٦/٤

<sup>(</sup>V) في الأصل ( التبكت التندموا ) وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٨) قال في اللسان : ٢٤/١٣ه ( اللحياني : أزدشنوءة يقولون : يتفكهون ، وتميم تقول : يتفكنون ، أي يتندمون .

الإيراءُ: استخراجُ النارِ من الزند<sup>(١)</sup>.

﴿ تَذَكِرَةً ﴾ [٧٣]

تذكركُم النارَ الكبري .

﴿ وَمُتَنَّعًا ﴾ [٧٣]

للاستضاءة  $(^{(1)}$  بها ، والاصطلاء والإنضاج ، [والتخليل  $(^{(1)})$ ] على مذهبنا وغير ذلك من إذابة الجوهر ، وتعقيدها وتكليسها  $(^{(0)})$  [وكلُ ذلك لمنافع  $(^{(1)})$ ] العباد .

والماعونُ الأكبرُ ، المتاعُ الأعمُ : هو الماءُ والنارُ ، ثمَّ الكلأُ والملحُ ، وليسَ الماءِ وغيرِه – وإنْ كانَ متاعاً المقوينَ – ما النارِ / منَ التذكرةِ بعذابِ الله الزاجرةِ منْ معاصيه (٧)

وأقوى: من الأضداد، أغنى وافتقر (<sup>(A)</sup> فلذلك اختلف تفسيره إلى المسافرين وإلى [المستمتعين (<sup>(A)</sup>)] (۱۰).

 <sup>(</sup>١) الزند : العود الأعلى الذي يقتدح به النار ، اللسان ( زند ) : ١٩٥/٣ . وانظر غريب القرآن للقتبي :
 ٤٥١ .

<sup>(</sup>٢) كذا هنا ، وفي الإيجاز : ١٨٩ ( في الاستضاءة ) ،

<sup>(</sup>٣) في الأصل والتخليل والتصويب من الإيجاز: ١٨٩. والتخليل هو: اتخاذ الخمر خلاً. يقال: خلل الخمر: جعلها خلاً، وخلل البسر جعله في الشمس ثم نضحه بالخل ثم جعله في جرة. ينظر اللسان: ١١٠/١١-٢١٧، تهذيب الصحاح: ٢/ ١٤٤، شمس العلوم: ١٠/٢.

<sup>(</sup>٤) هذا قول الحنفية والمالكية ينظر الهداية: ١١٣/٤ ، بدائع الصنائع: ١١٣/٥ ـ ١١٤ الخرشي على مختصر خليل: ١٨٨٨ ، وعند الشافعي وأحمد والأكثرون: يحرم التخليل ولايحل الخل الحاصل به، ينظر المغني: ٣٤٣/١٠ ، المجموع ٧٧٦/٥ ـ ٧٨٥ ، نهاية المحتاج ٢٤٨/١: ٢٤٨/١، الروض المربع: ٣٣٠

<sup>(</sup>ه) التعقيد : هو أن يوضع الجوهر في قرع ويوقد تحته حتى يجمد ويعود حجراً ، والقرع من آلات التدبير وهي آلة صناع ماء الورد هي والأنبيق ، والسفلى هي القرع ، والعليا على هيئة المحجمة هي الأنبيق والأنبيق : جهاز تقطر به السوائل ( معربة ) .

والتكليس: هو أن يجعل جسد في كيزان مطينة ويجعل في النار حتى يصير مثل الدقيق. مفاتيح العلوم للخوارزمي: ١٤٦، ، ١٤٩ - ١٥٠، المعجم الوسيط: ٢٩.

<sup>(</sup>٦) في الأصل ( ماكل ذلك المنافع ) وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٧) ينظّر الحيوان : ٤٦٣/٤ ، ٥/٨٨ ـ ٦٩ ، ٩٦ ، ٩٩ ، تفسير القرطبي : ٢٢٢/١٧ .

<sup>(</sup>٨) ينظر الأضداد لقطرب: ٢٥٣ ، الأضداد للأصمعي: ٨ ، الأضداد للسجستاني: ٩٣ ، الأضداد لابن السكيت: ١٦٧ .

﴿ بِمَوَرِقِعِ ٱلنَّجُومِ ﴾ [٥٧]

مطالعِها ومساقطِها<sup>(۱)</sup>.

وقيل : انتشارها (٢) يومَ القيامةِ (٢).

وقيلَ : إنَّهَا نجومُ القرآنِ ، نجَّمَهُ جبريلُ على النبيِّ عليهما السلامُ (1). وقيلَ : إنَّهَا قبورُ الأخيارِ الأبرارِ (٥).

(٩) في الأصل المستمعين ، والتصويب من الإيجاز : ١٨٩ .

(١٠) حكى القرطبي في تفسيره: ٢٢٢/١٧ عن المهدوي أنه قال: ( والآية تصلح للجميع ؟ لأن النار يحتاج
إليها المسافر والمقيم ، والغني والفقير ) . وانظر تفسير البغوي : ٢٤/٧ ، روح المعاني : ٢٠/٧٧ .

(۱) معاني القرآن القرآء : ۱۲۹/۳ ، المجاز : ۲۰۲/۲ ، تفسير عبد الرزاق عن قتادة : ۲۷۳/۲ ، غريب القرآن القرآن الله المبري عن أبي عبيدة : ٤٥١ ، تفسير الطبري ورجحه : ١١٥/٧٧ ، تفسير المارودي عن مجاهد : ١٧٧/٢ .

- (٢) كذا هـنا ، وفي الإيجاز : ١٨٩ ( انتثارها ) وهـو الانسـب لقوله تعالى : ﴿ وإذا الكواكب انتـثرت ﴾ [ الانقطار : ٢ ] .
- (٢) تفسير الطبري عن الحسن : ١١٧/٢٧ ، تفسير الماوردي عنه : ١٧٨/٤ ، تفسير البغوي عنه : ٧/٥٧ ،
   زاد المسير عنه : ٨١/٥١ .
- (٤) معاني القرآن للفراء: ١٢٩/٣ ، تفسير الطبري عنابن عباس وعكرمة: ١١٧/٢٧ ، إعراب القرآن للنحاس: ٣٤٣/٤ ، تفسير الماوردي عن ابن عباس والسدي: ١٧٨/٤ ، تفسير البغوي عن ابن عباس : ٢٥/٧ ، تفسير المودي عن ابن عباس : ٢٥/٧ .
- (٥) لم أقف على هذا القول . قلت : والراجح والله أعلم هو القول الأول ، وهو أن المراد بمواقع النجوم ، مواضعها ومنازلها في السماء وأبعادها ونحو ذلك ، فإن من ينظر فيما توصل إليه علماء الفلك في العصور الحديثة يقف مبهوراً أمام هذا الكون العظيم وما يحويه من مجرات ، تشتمل على نجوم وكواكب ، بالغة الضخامة ومايفصل كلاً منها عن الآخر من مسافات شاسعة يعجز العقل البشري عن تصورها فضلاً عن الإحاطة بها ، ومن ثمّ يعلم عظم هذا الخلق من مخلوقات الله التي أقسم بها

# وقولهُ : ﴿ وَإِنَّهُ لَقَسَدُّ لَوْتَعُلَمُونَ عَظِيمٌ ۗ ﴾ [٧٦]

قي كتابه العزيز ويدرك سر وصفه تعالى له بالعظم في قوله تعالى ﴿ وإنه لقسم لو تعلمون عظيم ﴾ . قال الدكتور عبد العليم خضر في كتابه هندسة النظام الكوني في القرآن الكريم : ( يقرر البحث العلمي في مجال الجغرافيا الفلكية أن الكون فسيح جداً لدرجة أننا لو قلنا: إن عدد نجوم السماوات وكواكبها يزيد على عدد ذرات الرمال الموجودة على سواحل البحار جميعاً ، لكان ذلك أقل من الحقيقة ، وكل نجم من هذه النجوم شمس بعيدة ، وبعض النجوم مذهل الحجم لدرجة أننا لو وضعنا ملايين الكرات الأرضية في واحد منها لتبقى بعد ذلك فيها مكان شاغر لمزيد ... ونحن نسوق ماوصل إليه العلم . وهو قليل لنبرهن على عظمة الخالق من خلال عرض أبعاد النجوم في السماء وأحجامها الهائلة ... فإن من وراء مجرتنا التي نحن فيها ، وعلى بعد أعظم مما يستطيع العقل البشري أن يتصوره مجرات أخرى .. وهي ليست بعيدة عنا فحسب ، بل بعضها بعيد أيضاً عن البعض الآخر أعظم البعد ، ويكفى أن نعرف أن قياس الأبعاد بين أقرب نجم للآخر لا تحسب إلا بالسنين الضوئية .. .. والسنة الضوئية بالتقريب = ( ٦ مليون مليون ميل ) ، .... وأن أقرب مجرة من مجرتنا وهي ( سديم أندروميدا العظيم ) يبعد حوالي ( ٨٦٠٠٠) سنة ضوئية ، وإلى أن تتصور مقدار هذا الرقم بالأميال ، ... كما يقول العلماء أن سديم المرأة السلسلة يبلغ حجمه قدر حجم الشمس ألف مليار مليار مليار مرة ، ... ومجرتنا واحدة من عالم المجرات الكبير ... تدور حول مركز ، وكل مجرة تتالف من ألاف الملايين من النجوم التي تتحرك جميعاً وتظل معا كوحدة واحدة وقد استطاعت مراصدنا الأرضية أن ترصد (٥٠٠) ألف مليون مجرة فقط !! ومع هذا فلا ندري أين هي حدود الكون ؟

ومع هذا فكل نجم وكل مجرة يحافظ على موقعه دون صدام مع الآخر ، لأن الخالق الأعظم سخر في قانونه الإلهي العام الأعظم الكون ، قانوناً جزئياً هو قانون الجاذبية ، لقد جعل الخالق الأعظم كل شيء في هذا الوجود يجذب كلا ( من الذرة إلى المجرة) ومن ثم فالكل يحترم موقعه من الكون دون صدام أو خلل في المسار أو اضطراب في الحركة ، رغم أن الكل في حركة وفي دوران . وهذه الهندسة الدقيقة النظام الكوني إنما تعبر عن عظمة الخالق ووحدانيته وتشهد بعدى قدرة الخالق الأعظم) أه بتصرف انظر ١٥ - ٢٦ .

اعتراضٌ بينَ القسم وجوابِه ، تضمنَ اعتراضاً بينَ الموصوفِ الَّذِي هوَ « قسمُ » ، وبينَ صفتِه الَّتِي [هيَ (١)] ﴿ عَظِيمٌ ﴾ ، وهوَ قولُه : ﴿ لُو تعلَمُونَ ﴾ ، فذانِكُما اعتراضانِ ، أحدُهما في الآخر (٢).

﴿ مُّدُهِنُونَ ﴾ [٨١]

منافقون (٢) أدهن وداهن إذ [ا(١)] لاين ونافق .

كما قال أبو [قيسِ(٥)] بنُ الأسلتِ الأنصاريُّ :

١٢٤٢ - بَرُّ امْرِيءٍ مُسْتَبْسِلٍ حَاذِر

الدَّهْرِ جَلْدٍ غيرِ مِجْزَاعِ الدَّهْرِ جَلْدٍ غيرِ مِجْزَاعِ الكَنْسُ وِالقُوَّةُ خَرْءٌ مِنَ ٱلْ

إِدْهَانِ [والفَكهِ(١)] والهَاعِ(١)

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٢) المسائل الطبيات : ١٤٧ ، الكشاف ٤/٨٥ ، البيان في غريب إعراب القرآن : ٢١٨/٢ ، إملاء مامن به الرحمن : ٣٨٠/٤ ، البحر : ٢١٤/٨ .

<sup>(</sup>٣) معاني القرآن للزجاج: ٥/١١٦ ، تفسير الماوردي: ١٨٠/٤ ، تفسير البغوي: ٢٦/٧ .

<sup>(</sup>٤) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>o) في الأصل قبيس وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٢) في الأصل الفقه والتصويب من الديوان.

<sup>(</sup>٧) الديوان: ٧٩ ، المفضليات: ٢٨٤ ، الحيوان: ٣٠/٣ . والثاني في البيان والتبيين ٢٤١/١ ، فصل المقال: ٢١ وفيهما وفي الحيوان ( من الإشفاق والفهة ) ، وفي جميعها ( الحزم والقوة ) . البز: السلاح ، مستبسل: موطن نفسه للموت ، الحاذر: المتأهب الشاكي السلاح ، المجزاع: صيغة مبالغة من الجزع نقيض الصبر ، الإدهان: اللين ، والإشفاق: الخوف ، الفكه: الحمق واسترخاء الرأي ، الفهة: العي ، والهاع: سوء الحرص مم الضعف .

﴿ وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ ثَكَدِّبُونَ ﴾ [٨٢]

أيْ : تجعلونَ جزاءَ رزقِكُم الكفرَ والتكذيبَ ، فيدخلُ فيهِ قولُ العربِ : مطرنًا بنوء كذاً (١).

ويدخلُ فيهِ ما كانَ يأخذُه بعضُ العربِ مِنْ مالِ أبي سفيانَ وأمثالِه ؛ ليكذبُوا رسولَ اللهِ ولا يؤمنُوا به (٢).

﴿ فَلُولًا إِذَابِلَغَتِ ٱلْحُلْقُومَ ﴾ [٨٣]

كنايةٌ عن النَّفْسِ وإنْ لمْ تذكر ". كما قالَ حاتم :

١٢٤٤ - أَمَاوِيٌّ ما يُغْنِي الثُّرَاءُ عن الفَتَى

إِذَا حَشْرَجَتْ يَوْمَا وضَاقَ لَهُ الصَّدْرُ

١٢٤٥ - أَمَاوِيُّ إِمَّا مَانِعٌ فَمُبَيَّ نُ

وإمَّا عطَاءٌ لا يُنَهْنِهُهُ الزَّجْرُ (٢)

<sup>(</sup>۱) تفسير القرآن لعبد الرزاق عن عطاء الخراساني: ۲۷۳/۲ ، غريب القرآن للقتبي: ٤٥١ ، تفسير الطبري عن علي وأبي هريرة مرفوعاً ، وعن ابن عباس وعطاء الخراساني ومجاهد والضحاك: الطبري عن علي وأبي هريرة مرفوعاً ، وعن ابن عباس وعطاء الخراساني ومجاهد والضحاك: ١٢٠/٢٧ ، إعراب القرآن للنحاس: ٤٤/٤ ، تفسير الماوردي: ١٨٠/٤ وقال: (قاله ابن عباس ورواه علي بن أبي طالب عن النبي ﷺ) قلت:ويؤيده الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب الأذان ، باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم حديث رقم (٢٤٨) ، وكتاب الاستسقاء ، باب كتاب الأذان ، باب يستقبل الإمام الناس إذا سلم حديث رقم (١٠٢٨) تكتاب الإيمان باب كفر من قال مطرنا بالنوء: ٢٠/١ - حديث رقم (١٠٢٨): ٢٣٣/٢ ، ٢٢ ، ومسلم كتاب الإيمان باب كفر من قال مطرنا بالنوء: ٢٠/١ - عن زيد بن خالد الجهني قال: صلى بنا رسول الله ﷺ صلاق الصبح بالحديبية على إثر سماء كانت من الليل ، فلما انصرف أقبل على الناس فقال: هل تدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم . قال: « أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر ، فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب ، وأما من قال: مطرنا بنوه كذا ، قذلك كافر بي مؤمن بالكوكب » وانظر أسباب النزول للواحدي: ٢٠١٠ ، لباب النقول: ٢٠٤ .

﴿ غَيْرُمَدِينِينٌ ﴾ [٨٦]

[الدينُ (۱)] في هذا الموضع الطاعة والعبادة ، لا الجزاء كما ذهب إليه كثيرٌ مِنَ الناسِ (۲).

أي : فه لا إن كنتُم غير مملوكينَ مطيعينَ / مدَبَّرِينَ ، وكنْتُمْ كما زعمْتُمْ مالكينَ حلتُمْ بينَنا وبينَ قبضِ الأرواحِ ، ورجعتموها في الأبدانِ ، فهذا صحيح ، [وإلا الله عنك للعجز عَنْ رد الروحِ في الإلزامِ [على ( ) ] إنكارِ الجزاءِ والإعادةِ ( ) .

﴿ فَرَوْحٌ (٢) ﴾ [۸۹]

(٢) ينظر معاني القرآن للفراء: ١٣٠/٣ ، تفسير الماوردي: ١٨٠/٤ .

(٣) الديوان: ٥٠ (حشرجت نفس ، وضاق بها ) ، طبقات الشعراء: ١٠٨ ، العقد الفريد: ١٤٤/١ ،
 والثاني: ٢١٤/٧ ، وقد تقدم الأول برقم (١١١٦) ص ١٣٥٦ .
 ينهنهه : يكفه ، والزجر : المنم والنهى والطرد .

.....

<sup>(</sup>١) في الأصل الذين والتصويب من الإيجاز : ١٨٩ .

 <sup>(</sup>٢) ممن ذهب إلى أنه الجزاء: أبو عبيدة في المجاز: ٢٥٢/٢ ، والأخفش في معانيه: ٧٣/٢، واليزيدي
 في غريب القرآن: ٣٦٩ ، والطبري في تفسيره: ١٢١/٢٧ وغيرهم.

<sup>(</sup>٣) زيادة من الإيجاز : ١٨٩ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل ولا التصويب من الإيجاز: ١٨٩.

<sup>(</sup>٥) في الأصل عنى والتصويب من الإيجاز: ١٨٩.

 <sup>(</sup>٦) وإلى نحو هذا ذهب العزبن عبد السلام في فوائده: ٢٤٠ ، وانظر غريب القرآن للقتبي : ٢٥٦ ،
إعراب القرآن للنحاس عن الفراء: ٤/٥٦ ، تفسير البغوي : ٢٧/٧ ، زاد المسير : ١٥٦/٨ ، تفسير
القرطبي : ١٧ / ٢٣١ .

<sup>(</sup>٧) وهي قراءة الجمهور بفتح الراء . المبسوط : ٣٦١ ، البحر : ٨/٥١٨ ، النشر : ٣٨٣/٢ ، الإتحاف :

راحةُ<sup>(۱)</sup> .

وفي قراءة النبيِّ عليه السلامُ [منْ (٢)] رواية عائشة ( $^{(7)}$ )، وقراءة ابن عباس ، والحسن ، وقتادة ، والضحاك ، والأشهب  $^{(1)}$ ، ونوح القاري ( $^{(9)}$ )، وبديل  $^{(7)}$ ، وشعيب

- (٤) هو مسكين بن عبد العزيز بن داود بن إبراهيم أبو عمرو المصدي صاحب الإمام مالك ، روى القراءة سماعاً عن نافع بن أبى نعيم ، غاية النهاية : ٢٩٦/٢ .
- (ه) قال ابن الجزري : ( ذكره الحافظ أبو عمرو وقال : قال محمد بن الحسن النقاش : ثم كان بعد أبي عمرو بن العلاء يعني من رواة الحروف المتصدرين نوح القاري ، وذكر جماعة ) . غاية النهاية : ٢٤٣/٢
- (٦) هو بديل بن ميسرة العقيلي ، روى عن أنس وعبد الله بن شفيق وغيرهما (٠٠٠ ـ ١٣٠ هـ ) ، ثقة من الخامسة ، أخرج له مسلم والأربعة ، ووقع ذكره في البخاري ضمناً .

الجرح والتعديل: ٢/٨٢٨ ، تهذيب التهذيب: ٤٢٤/١ ـ ٤٢٥ ، تقريب التهذيب: ٩٤/١ . ويديل مصغراً ، والعقيلي : بضم العين .

الإكمال: ١٩٤/١ ، ٦ /٣٤٧ ، المؤتلف والمختلف للأزدى: ٧٥ ، تقريب التهذيب: ١٩٤/١ .

<sup>(</sup>١) المجاز : ٢٥٣/٢ ، تأويل مشكل القرآن : ٤٨٨ ، تفسير الطبري : ١٢١/٢٧ ـ ١٢٢ ، معاني القرآن الزجاج : ه/١١٧ ، تفسير الماوردي : ١٨١/٤ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل عن وهو تصحيف ، وحاء في الإيجاز : ١٩٠ ( برواية ) .

<sup>(</sup>٣) قراءة النبي على برواية عائشة أخرجها: الإمام أحمد في مسنده: ١٤/٦، والبخاري في التاريخ الكبير من طريق هارون الأعور: ٢٢٣/٨، وكذا أبو داود في سننه، كتاب الحروف والقراءات حديث رقم (٣٩٩١): ٢٥/٤، والترمذي في سننه، كتاب القراءات، باب ومن سورة الواقعة رقم (٢٩٣٨): ٥/١٠، وقال: حسن غريب لانعرفه إلا من حديث هارون الأعور. وأخرجها النسائي في تفسيره رقم (٢٨٥): ٢٨٢/٧، وقال المحقق: إسنادها صحيح، وأخرجها الطبراني في المعجم الصغير: ٢٨٢/١ ، والحاكم في المستدرك، كتاب التفسير: ٢٣٦٧، وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ووافقه الذهبي، كما أخرجها الطبراني في الصغير أيضاً من رواية ابن عمر: ١٩٨١، ٢١٩/١ ، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: ١٩٨٥ (رواه الطبراني في الصغير والأوسط ورجاله ثقات). وإنما سميت قراءة النبي لأن العلماء المحدثين نقلوها بالإسناد، وإلا فجميع القراءات المتواترة هي قراءة النبي الله المناء المحدثين نقلوها بالإسناد، وإلا فجميع القراءات المتواترة هي قراءة النبي الله النبي الله المناء المحدثين نقلوها بالإسناد، وإلا فجميع القراءات المتواترة هي قراءة النبي الله وحداله النبي المناء المحدثين نقلوها بالإسناد، وإلا فجميع القراءات المتواترة هي قراءة النبي المناء المحدثين نقلوها بالإسناد، وأم المورد المناء المحدثين نقلوها بالإسناد، وأم المورد النبي المناء المحدثين نقلوها بالإسناد، وأم المناء المحدثين نقلوها بالإسناد، وأم المورد المناء المحدثين نقلوها بالإسناد، وأم المناء المحدثين نقلوها بالإساد المناء المحدثين نقلوها بالإساد المحدثين المناء المحدثين نقلوها بالإساد المحدثين المراء المحدثين نقلوها بالإسناد ، وأم المحدثين المحدثين نقلوها بالإساد المحدثين نقلوها بالمحدثين المحدثين نقلوها بالمحدثين نقلوها بالمحدثين المحدثين المحدثين نقلوها بالمحدثين المحدثين ال

ابنِ [الحربي(١)] ، وسليمانَ التيمي(٢)، والربيعِ بنِ خثيم (٢)، وأبي عمرانَ الجوني(١)، وأبي عمرانَ الجوني(١)، وأبي جعفرِ محمدِ بنِ عليِّ (١٠)، و[الفياض (٢)] : ﴿ فَرُوحٌ ﴾ [بضمِّ (٢)] الراءِ (٨).

(١) في الأصل الجري والتصويب من الإيجاز: ١٩٠ ، وجاء في المحتسب: ٢١٠/٢ (شعيب بن الحارث) وفي البحر: ٨/٥٠٠ (شعيب بن الحبحاب) .

ولعله شعيب بن حرب بن بسام بن يزيد المدائني ، أبو صالح البغدادي ( ٠٠٠ ـ ١٩٧ هـ ) نزيل مكة ، صالح دين ثقة ، عرض على حمزة الزيات ، روى القراءة عنه عرضاً الطيب بن إسماعيل .

أو شعيب بن الحبحاب الأزدي أبو صالح البصري ، ( ٠٠٠ ـ ١٣٠هـ ) تابعي ثقة ، عرض على أبي العالية الرياحي ، وروى القراءة عنه مهدى بن ميمون أحد شيوخ يعقوب .

وكلاهما ترجمته في غاية النهاية : ١/٣٢٧ . والأول في سير أعلام النبلاء : ١٨٨/٩ ـ ١٩١ .

(٢) هو سليمان بن حبيب المحاربي يعرف بابن قنه \_وهي أمه \_ التيمي مولاهم البصري ، ثقة ، عرض على ابن عباس ثلاث عرضات ، وعرض عليه عاصم الجحدري .

ترجمته في سير أعلام النبلاء: ١٤/١٥ ، غاية النهاية: ٣١٤/١ .

وقته : بغتم القاف ومثناة من فوق مشددة . تبصير المنتبه : ١٩٢٧، تاج العروس ( قتت ) : ٥٩/٥ .

(٣) هو الربيع بن خثيم أبو يزيد الكوفي الثوري ( ٠٠٠ - ٦٥ هـ) تابعي مخضرم جليل ، أخذ القراءة عن عبد الله بن مسعود ، عرض عليه أبو زرعة بن عمرو بن جرير ، ثقة عابد ، من الثانية . أخرج له الشيخان .

ترجمته في سير أعلام النبلاء : ٤/٨٥٧-٢٦٢، غاية النهاية : ١/٢٨٣ ، تقريب التهذيب : ١/٢٨٣ ، التهذيب : ١/٢٤٤ .

(٤) هو الإمام الثقة عبد الملك بن حبيب البصري ، مشهور بكنيته ( ... ـ ١٢٣ وقيل ١٢٨ هـ ) ، من كبار الرابعة . أخرج له الجماعة .

ترجمته في التاريخ الصغير: ٣٥٢/١ ، الجرح والتعديل: ٣٤٦/٥ ، سير أعلام النبلاء: ٥/٥٥٠ ـ . ٢٥٦/ ، التقريب: ١٨٨/٥ .

(٥) هو محمد بن علي أبو جعفر البغدادي البزاز ، مقريء مشهور ضابط ، وهو الذي أشهر رواية أبي بكر عن عاصم ببغداد ، أخذ عرضاً عن محمد بن عمرو بن عوف عن شعيب بن أيوب عن يحيى عن أبي بكر .

ترجمته في غاية النهاية : ٢١٤/٢ ـ ٢١٥ .

(٦) في الأصل القياض والتصويب من الإيجاز: ١٩٠ .

ومعناهُ: حياةٌ لاموت بعدها (۱).

﴿ وَرَثِحَانٌ ﴾
استراحةٌ عَنِ ابنِ عباسٍ (۱).
ورحمةٌ عنِ الضحاكِ (۱).

## [ تهت سورة الواقعة ]

وهو فياض بن غزوان الضبي الكوفي ، مقريء موثق أخذ القراءة عرضاً عن طلحة بن مصروف . قال فيه أحمد بن حنبل شيخ ثقة ، وقال الداني : ويروى عنه حروف شواذ من اختياره تضاف إليه . ترجمته في : الجرح والتعديل : ٧٧/٧ ، غاية النهاية : ١٣/٢ .

- (٧) في الأصل ( بالضم ) والتصويب من الإيجاز : ١٩٠
  - (٨) وهي قراءة يعقوب أيضاً ،

ينظر المبسوط : ٣٦١ ، المحتسب : ٣١٠/٢ ، تفسيرالقرطبي : ٢٣٢/١٧ ، البحر : ٢١٥/٨ ، النشر : ٣٨٣/٢ ، روح المعاني : ٢٦٠/٢٧ ، الإتحاف : ٤٠٩ ،

- (۱) معاني القرآن للفراء: ۱۳۱/۳ ، غريب القرآن للقتبي : ٤٥٧ ، معاني القرآن الزجاج : ٥/١١٧ ، إعراب القرآن للنحاس : ٣٤٦/٣ ، تفسير الماوردي عن الفراء : ١٨٠/٤ .
- (٢) أخرجه عنه بنحوه الطبري في تفسيره بإسنادين أحدهما مسحيح ، كما أخرجه بالمظامعات الضحاك : ١٢٢/٢٧ . وزاد السيوطي في الدر المنثور عزوه إلى ابن أبي حاتم عن ابن عباس ، و عبد بن حميد عن الضحاك : ١٦٦/١ . وأورده عنه الماوردي في تفسيره : ١٨١/٤ ، وابن الجوزي في زاد المسير : ١٨٥/٨ ، وانظر تفسير البغوي : ٢٨/٧ .
- (٣) أخرجه الطبري عنه في تفسيره إلا أنه في تفسير ( الروح ) وليس ( الريحان ) وإسناده ضعيف وعن قتادة بإسناد حسن : ١٨١/٢ ، وأورده عنه الماوردي في تفسيره : ١٨١/٤ ، والقرطبي في تفسيره : ٢٣٣/١٧ .



﴿ وَأَنفِقُوا مِمَّا جَعَلَكُمْ مُسْتَخْلَفِينَ فِيهِ ۗ ﴾ [٧]

أي : ورَثَكُمُ مَنْ قبلَكُم وجعلكُم خلفاء عنهم (١).

وقيلُ : معناهُ يخلفُ بعضُ عَنْ بعضٍ ، ولا يبقَى الْحد (١)، وفي معناهُ :

١٢٤٦ - الرمخ لا أملاً كفيِّ بهِ

واللبدُ لا [أ(٢)]تبُع تَزْوَالَهُ

١٢٤٧ - والدِّرْعُ لا أَبْغِي به شروةً

كلُّ امْرِيءِ مستودَعٌ ماله (1)

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبري عن مجاهد : ۱۲۰/۲۷ ، إعراب القرآن للنحاس : ۳۵۱/۵ ، تفسير الماوردي عن الحسن : ۱۸۵/۶ ، الكشاف : ۱۱/۶ ، تفسير الرازي : ۲۱۷/۲۹ ، تفسير القرطبي : ۲۳۸/۱۷ .

<sup>(</sup>٢) ينظر أوائد في مشكل القرآن: ٢٤٠

<sup>(</sup>٣) زيادة من المراجع التالية .

<sup>(</sup>٤) البيتان قيل : لعمرو بن معد يكرب ، وقيل : لابن زيابة عمرو بن الحارث بن همام ، وقيل : عمرو بن لأي .

وهما في ديوان عمرو بن معد يكرب: ١٩٧ ، السمط: ٧/١٠ ه ( لا أبغي لها ) ، شرح الحماسة المرزوقي: ١٤٣/١ – ١٤٤ ، الخزانة: ٢٣٤/٢ ( والرمح ، لا أبغي بها نترة ) .

والأول في المعاني الكبير : ١٠٩٣/٢ ، شرح شعر زهير : ١٤٨ ، أمالي القالي : ٢١٤/١ ، غريب الحديث للخطابي : ٢٦٢/١ .

التزوال: الميل والحركة ، اللبد: لبد السرج معروف.

قال الخطابي : ( قوله الرمح لا أملاً كفي به ، فيه قولان : أحدهما : أنه لحذقه بالطعان لايشد على الرمح بجميع كفه ، وإنما يختلس الطعن خلساً .

والقول الآخر: أن الرمح لايملا كفه بأن يشغلها عن غيره من السنلاح ، لكنه يقاتل مع الرمح بالسيف وغيره ... وإن انحل الحزام فمال اللبد لم أمل معه ) .

ومثله لتميم بن مقبل :

· ١٢٤٨ - فَأَثْلِفُ وَأَخْلِفُ إِنَّمَا المَالُ عَارِةٌ

وكُلُهُ مَعَ الدُّهُرِ الَّذِي هُوَ آكِلُهُ \*

١٢٤٩ - فأيستر مفقود وأهون هالك

على الحيِّ مَنْ لا يبلغُ الحيَّ نائلُهُ(١)

فقوله : عارة ، كالقول : خلفة .

﴿ وَلِلَّهِ مِيزَاثُ ٱلسَّمَنُواَتِ وَٱلْأَرْضِ ﴾ [١٠]

أي : فيم لا تنفقونَ ، وأنتُم ميتونَ وتاركونَ ما تجمعونَ (٢).

﴿ لَا يَسْتَوِى مِنكُر مَّنَ أَنفَقَ مِن قَبْلِ ٱلْفَتْحِ ﴾ [١٠]

أيُّ : هُمْ على سبقِهم لغيرِهم متفاوتُونَ في الدرجاتِ ،

﴿ مَّن ذَا ٱلَّذِي يُقْرِضُ ٱللَّهَ ﴾ [11]

<sup>(</sup>۱) الديوان : ٢٤٣ ـ ٢٤٤ ، الكامل للمبرد : ١٣٧/٢ ، والتذكرة السعدية : ٣٤٣/١ وفي ثلاثتها : (١) الديوان ( وكله ، وأهون ) ونسبه في (فأخلف وأتلف ، فكله ، فأهون مفقود وأيسر هالك ) ، وفي الديوان ( وكله ، وأهون ) ونسبه في الكامل إلى عبد الله بن همام السلولي .

والأول في جمهرة الأمثال: ٣٧٣/١ ، غريب الحديث للخطابي: ٢٩٢/١ ، شرح المضنون به على غير أهلة : ٨١ وفي ثلاثتها ( فأخلف وأتلف ) ، الاقتباس: ٢٣٤/١ ( فأنفق وأتلف ) ، أساس البلاغة (تلف ) : ٣٣ كما هنا .

العارة: الشيء المستعار، وهو اسم من الإعارة، يريد أن المال شيء يجيء ويذهب، وأخلف قلان لنفسه: إذا كان قد ذهب له شيء فجعل مكانه آخر، وهو يريد إخلافه بالنجده والغارة، أي استفد خلف ماأتلفت، وإتلافه يكون بالكرم، والحى: البطن من بطون قبائل العرب، النائل: العطاء.

<sup>(</sup>٢) تفسير البغوى : ٣١/٧ ، زاد المسير : ١٦٣/٨ ، تفسير القرطبي : ٢٣٩/١٧ .

كلُّ عملٍ خيرٍ أَوْ شَرُّ ، إذا كانَ بمثابةِ الجزاءِ ، فهوَ قرضٌ عندَ العربِ ، فلاَذُلكَ وصفَهُ بالحسنِ ، [إذُ (۱)] كانَ فيمَا يُجْزَى ما ليسَ بحسنٍ /. قالَ الشنفرَى : فلذُلكَ وصفَهُ بالحسنِ ، [إذْ (۱)] كانَ فيمَا يُجْزَى ما ليسَ بحسنٍ /. قالَ الشنفرَى : ١٢٥٠ - جَزَيْنَا سَلَامانَ بنَ مُفْرِجَ قَرْضَها بمَا قَدَّمَتْ أيْديهُمُ وَأَزَلَّتِ بمَا قَدَّمَتْ أيْديهُمُ وَأَزَلَّتِ ١٢٥١ - سَفَيْنَا بِعَبْدِ اللهِ بَعْضَ غَليلِنَا وَعُوفِ لدَى المُعْدَى أَوَانَ اسْتَهَلَّتُ (٢)

يَسْعَىٰ نُورُهُم بَيْنَ أَيْدِيهِمْ ﴾[١٢] نورُ أعمالِهم المقبولة (٢). أوْ نورُ الإيمانِ (١).

﴿ وَبِأَيْمَانِهِم ﴾ [١٢]

وهو نورٌ آخرُ عَنْ أيمانِهم بما أنفَقَتُهُ أيمانُهم (٥).

والأول في : معاني القرآن للأخفش : ٢/٥٠٥ ، تفسير الطبري : ١٢٨/٢٧ ( ستجزي ـ فأزلت ) .

قال التبريزي: (سلامات بن مفرج » من الأزد ، وهم بنوعم الشنفرى ، وكان حمدهم في نعمة أزاوها ، وإنما قال: قرضها: من قولهم: « العوارف عند الناس قروض » .. الغليل: حرارة العطش، وهو ههنا العطش إلى القتل ، فيقول: بردنا بعض غليلنا بقتل عبد الله وعوف ، والمعدى: موضع القتال ، والأوان: الوقت ، واستهلت: يكون للحرب ، أي : ارتفعت الأصوات فيها ) أهـ

(٢) إعراب القرآن للنحاس نحوه عن ابن مسعود : ٣٥٦/٤ ، تفسير الماوردي : ١٨٧/٤ ، تفسير المقدد : ١٨٧/٤ ، تفسير القرطبي عن ابن مسعود : ٢٤٤/١٧ .

(٤) تفسير الماوردي : ١٨٧/٤ .

\_ 1271 \_

<sup>(</sup>١) في الأصل إذا وهو تصحيف.

 <sup>(</sup>۲) ديوان الشنفرى: ٥٢ ، المفضليات: ١١٢ ، شرح المفضليات للتبريزي: ١/٨٢٥ ـ ٢٩٥ ،
 الأغاني: ١٩٤/٢١ ( سنجزي ، قرضهم ) ، وفي جميعها ( شفينا ) .

<sup>(</sup>ه) قال البغوي في تفسيره: ٣٢/٧ ( يعني عن أيمانهم ، قال بعضهم أراد جميع جوانبهم فعبر بالبعض عن الكل وذلك دليلهم إلى الجنة ) . وقال أبو حيان في البحر: ٣٢٠/٨ ( فيظهر أنهما نوران ، نور سماع بين أيديهم ، ونور بأيمانهم ، فذلك يضيء الجهة التي يؤمونها ، وهذا يضيء ماحولهم من الجهات ) ، وانظر روح المعانى: ١٧٤/٢٧ .

< بُشُرَىٰكُمُ ٱلْيَوْمَ ﴾ [١٢]</p>

أي : النور بشراهم بالجنات (١)،

﴿ ٱنظُرُونَا ﴾ [١٣]

انتظرُونَا(١) كما شوى واشْتَوى ، وحفر واحتفر .

قالُ الشاعرُ فجمع بينَ اللغتينِ :

١٢٥٢ - مازِلْتُ مُذْ أَشْهَرَ السُّقَّارُ أَنظُرُهم

مثل انتظارِ المُضَحِّي راعِيَ الغَنَمِ<sup>(٢)</sup>

﴿ فَضُرِبَ بَيْنَهُم بِسُورِ ﴾ [١٣] وهو الأعراف (٥٠).

قال القتبي: (أشهر السفار: أتى لهم شهر، أنظرهم: انتظرهم، السفار: جمع سافر مثل كافر وكفار، المضحي: الرجل تكون له غنم فيفدوا فيها ويحبس راعيه لحاجة، فهو ينتظر الراعي ليجيء إليها فينصرف، وإنما غدا حرصاً على أن يصيب غنمه بقدر مايقضي راعيها حاجته، وقد خرج ولم يأكل ولم ينتعل ولم يتأهب للرعي، فهو غرض كثير التلفت إلى الموضع الذي يقبل منه الراعي، يقول: فأنا مثل هذا ضجر).

<sup>(</sup>١) تفسير الماوردي : ١٨٧/٤ .

<sup>(</sup>٢) معانى القرآن الفراء: ١٣٣/٣ ، تفسير الطبري : ١٢٩/٢٧ ، معاني القرآن الزجاج : ١٢٤/٥ .

<sup>(</sup>٣) المعاني الكبير : ١٨٧/٢ ، اللسان ( شهر ) : ٤٣٣/٤ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل إذا والتصويب من الإيجاز: ١٩٠.

<sup>(</sup>٥) معاني القرآن للقراء: ١٣٤/٣ ، غريب القرآن للقتبي : ٤٥٣ ، تفسير الطبري عن ابن زيد ومجاهد : ١٧٩/ ٢٧

قَالَ عَبُدَاللهِ بنُ عَمْرِهِ [بنِ<sup>(۱)</sup>] العاصِ : « هنَ سنورٌ بالسجدِ الأقْصَى ، وراءَهُ واءهُ واءهُ

وعَنْ كعبٍ : « أَنَّ السورَ هوَ البابُ الَّذِي يسمَّى بابَ الرحمةِ في المسجدِ الأقصى »(٢).

﴿ فَلَنْتُمْ أَنفُسَكُمُ ﴾ [١٤] أهلكُتُم وأضْلَلْتُم (1).

يقالُ: فتنهُ وأفتنهُ أَ. قالَ الشاعرُ (٥) - فجمعَ بينَ اللغتين -:

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٢) أخرجه عنه الطبري في تفسيره بنحوه: ١٣٠/٢٧ ، والحاكم في المستدرك بنحوه ، كتاب الأهوال ، باب السور الذي ذكره الله تعالى في القرآن: ١٠٠/٤ ، وقال صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ، وزاد السيوطي في الدر المنثور عزوه إلى عبد بن حميد وابن المنذر وابن أبي حاتم وابن عساكر في تاريخه عنه : ١٧٤/٦ ، وأورده عنه الماوردي في تفسيره : ١٨٨/٤ ، والبغوي في تفسيره : ٢٣/٧ ، والقرطبي في تفسيره : ٢٤٦/١٧ ، قلت : ولعله من الإسرائيليات التي كان يرويها عبد الله ابن عمرو رضي الله عنه ، والله أعلم .

<sup>(</sup>٣) أخرجه عنه الطبري في تفسيره: ٢٧/٧٧، وأورده عنه النحاس في إعراب القرآن: ٢٥٨/٤، والبغوي في تفسيره: ٢٥٨/٤، والقرطبي في تفسيره: ٢٤٦/١٧، قال ابن كثير في تفسيره: ٢٢/٧٤ ، قال ابن كثير في تفسيره: ٤/٣٠/ ( روي عن عبادة بن الصامت وكعب الأحبار وعلي بن الحسين وزين العابدين نحو ذلك ، وهذا محمول منهم على أنهم أرادوا بهذا تقريب المعنى ومثالا لذلك ..... وقول كعب الأحبار .... فهذا من إسرائيلياته وترهاته ) أه بتصرف وقال: إن الصحيح ماقاله الحسن وقتاده ومجاهد وغير واحد أنه حائط بين الجنة والنار يضرب يوم القيامة ليحجز بين المؤمنين والمنافقين ) .

<sup>(</sup>٤) تلسير البغوي : ٣٤/١٧ ، الكشاف : ٦٣/٤ ، تفسير القرطبي : ٢٤٦/١٧ .

<sup>(</sup>٥) هو أعشى همدان .

۱۲۵۳ – لَئِنْ فَتَنَتَّنِي لَهِيَ بِالأَمْسِ أَفْتَنَتَّ فَتَنَتَّنِي لَهِيَ بِالأَمْسِ أَفْتَنَتَّ فَلَى كُلَّ مُسْلِم (۱)

وقيل : فتنتُم : ادعيتُمُ الفتنة ، لتقعدُوا عن الجهاد ، أيْ : قلتُمْ : إِنْذَنْ لِي ولا تفتني (٢).

﴿ وَزَيْضَتُمُ ﴾ [18] قلتُم: ﴿ نَّزَيْضَ بِهِ ، رَبِّبَ ٱلْمَنُونِ<sup>(١)</sup> ﴾ .

﴿ ٱلْغَرُورُ ﴾ [١٤]

الشيطانُ (١).

وقيل : الدنيا (٥).

<sup>(</sup>۱) الديوان : ١٦٢ ، ( فهي ) ، المجاز : ١٦٨/١ ، الخمصائص : ٣١٥/٣ ونسب لابن قيس ، روضة المحبين : ٤٢ ، البحر : ٥/٥ ، اللسان ( فتن ) : ٢١٧/١٣ ، الدر المصون : ٦٣/١ (فهي) .

سعيد : يقصد سعيد بن جبير، يعرض به قال في الخصائص : ( قال الأصمعي : «هذا سمعناه في مخنث وليس بثبت » ؛ لأنه كان ينكر أفتن ، .. وقد جاء به رؤبة إلا أنه لم يضممه إلى غيره قال :

 <sup>«</sup> يُعْرِضْنُ إِعرَاضاً لِدِينِ المُقْتَنِ » [ الديوان : ١٦١ ] .

ولسنا ندفع أن في الكلام كثيراً من الضعف فاشياً ، وسمتاً منه مسلوكاً متطرقاً ، وإنما غرضنا هنا : أن نرى إجازة العرب جمعها بين قوي الكلام وضعيفه في عقد واحد ، وأن لذلك وجهاً من النظر صحيحاً).

<sup>(</sup>٢) لم أقف على هذا القول .

<sup>(</sup>٣) سورة الطور : أية : ٣١ .

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبري عن مجاهد وقتادة وابن زيد : ١٣١/٢٧ ، معاني القرآن للزجاج : ١٢٥/٥ ، إعراب القرآن للنجاس : ٢٥٩/٤ ، تفسير الماوردي عن عكرمة : ١٨٩/٤ ، تفسير القرطبي عنه : ٢٤٧/١٧ .

<sup>(</sup>ه) معاني القرآن الزجاج: ٥/١٢٥ ، تفسير الماوردي عن الضحاك: ١٨٩/٤ ، تفسير القرطبي عنه: ٢٤٧/١٧ .

﴿ هِيَ مَوْلَنكُمُ ﴾ [١٥] أولَى بكُم .

﴿ أَلَمْ يَأْنِ ﴾ [١٦]

يقالُ: أَنَى يَأْنِي ، وَآنَ يَئِينُ ، بِمعَنَى : حَانَ (۱). فَجِمَعَ بِينَ اللَّغَتِينِ : ١٢٥٤ - أَلَمَّ يَأْنِ لِي أَنْ تَجَلَّى [عَمَا يَتِي (٢)] وأَقْصُرُ عَنْ لَيْلَى ؟ بِلَى قَدْ أَنَى لِيَا(٢)

﴿ إِنَّ ٱلْمُصَّدِّقِينَ وَٱلْمُصَّدِّقَاتِ وَأَقْرَضُواْ ٱللَّهَ (١١) ﴾ [١٨]

أي : الله الله أي الله أله أبتلك الصدقة ، [فلذُلك (°)] عطفَ بالفعل (¹).

<sup>(</sup>١) غريب القرآن للقتبي : ٥٠٤ ، معاني القرآن للزجاج : ٥/١٢٥ ، إعراب القرآن للنحاس : 709/8 . تقسير القرطبي : 784/17 .

<sup>(</sup>٢) في الأصل غيايبي والتصويب من المراجع التالية .

<sup>(</sup>٢) سر صناعة الإعراب: ٢١٠/١ ، تفسير القرطبي: ٢٤٨/١٧ ( ألمايئن ) ، اللسان ( أين ): ٢١/١٣ ( ) سر صناعة الإعراب: ٢٠٠/١ ، تفسير القرطبي: ٢٠٠/١٣ .

أن الشيء: حان ، تجلى: تنكشف ، والعماية: الضلال والغواية والجهالة ، أقصر عن ليلى: أكف نفسي عنها .

<sup>(</sup>٤) هذا على قراءة الجمهور بتشديد الصاد ، وقرأ ابن كثير وأبو بكر عن عاصم بتخفيف الصاد . المبسوط : ٣٦٣ ، الكامل في القراءات الضمسين : ل ٢٤١ /ب ، البحر : ٣٢٢/٨ ، النشر : ٣٨٤/٢ الإتحاف : ٤١٠ .

<sup>(</sup>٥) في الأصل فكذلك وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٦) تفسير الماوردي : ١٩١/٤ ، البيان في غريب إعراب القرآن : ٢٢٢/٢ ، تفسير الرازي : ٢٣٢/٢٩ ، إملاء مامن به الرحمن : ٣٨٥/٤ ، تفسير القرطبي : ٢٥٢/١٧ .

وَمَنْ خَفَّفَ الصاد ، كانَ المعنَى قولُه تعالَى : ﴿إِنَّ ٱلَّذِينَ عَامَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحِ الْمَالِ الصالح (١).

﴿ أَغِبَ ٱلْكُفَّارَ ﴾ [٢٠]

الزراع<sup>(٣)</sup>.

ويجوزُ الكافرينَ ؛ لأنَّ [الدنيا(1)] أفتنُ لهُمْ وأعجبُ عندَهُم (٥).

﴿ مِن قَبْلِ أَن نَّبْرُأُهَا ۗ ﴾ [٢٢]

نخلقَها ، أيْ : الأرضَ والأنفسَ ، وللَّا خُمِلَ سعيدٌ بنُ جبيرٍ إلى الحجاجِ ، بكى بعضُ أصحابِه ، فسلاَّهُ سعيدٌ بهذه الآيةِ (١).

﴿ لِّكَيْلُا تَأْسَوْاْعَلَىٰ مَافَاتَكُمْ ﴾[٢٣]

أيْ : أعلمنَاكُمْ بذٰلكَ لتسلُوا عنِ الدنيا ، إذَا علمْتُم أنَّ ما ينَالُكُمْ في كتابٍ قَدْ سبقَ ، لا سبيلَ إلىٰ تغييره .

<sup>(</sup>١) سبورة البقرة : أية : ٢٧٧ ، سبورة يونس : أية : ٩ ، سبورة هود : أية : ٢٣ ، سبورة الكهف : آية : ١٠٧ ، ٣٠ .

<sup>(</sup>٢) ينظر الكشف: ٣١١/٢ ، تفسير الماوردي: ١٩١/٤ ، تفسير الرازي عن أبي علي الفارسي: ٢٣١/٢٩

<sup>(</sup>٣) تأويل المشكل: ٧٥،غريب القرآن للقتبي: ٤٥٤ ، إعراب القرآن للنحاس: ٣٦٢/٤ ، تفسير البغوي: ٣٦/٧

<sup>(</sup>٤) زيادة من الإيجاز: ١٩٠ .

<sup>(</sup>٥) معاني القرآن للزجاج: ٥/١٢٧ .

<sup>(</sup>٦) أورده القرطبي في تفسيره: ٢٥٧/١٧ ـ ٢٥٨ ، والذي بكي هو الربيع بن صالح .

وأورده السيوطي في الدر المنثور: ١٧٧/٦ وعزاه إلى ابن شيبة وعبد بن حميد وابن المنذر عن المنذر عن الربيع بن أبي صالح .

قَالَ ابنُ مسعودٍ : « لجمرةٌ على لسانِي تحرفُه جزءاً جزءاً ، أحبُّ إليَّ مِنْ أَنْ أقولَ لشيءٍ كتبَه اللهُ: ليتَهُ لمْ يكنَّ »(١).

وحدثَ قتيبةُ [بنُ<sup>(۲)</sup>] سعيدٍ<sup>(۲)</sup> قالَ: هبطْتُ وادياً ، فإذَا أَنَا بفضاءِ مملوءٍ مِنْ جيفِ الإبلِ ، لا يحصَى عدداً ، وشيخُ على تل كأفرحِ ما يكونُ ، فقلْتُ : أكانَتْ كلُّها لكَ ؟

فقالَ : كانَ باسمِي فارتجَعَها مالكُها ، وأنشدَ : ١٢٥٥ - لاَ واللَّذِي أَنَا عَبْدٌ فِي عَبَادَتِهِ والمرُءُ فِي الدَّهْرِ نَصْبُ الرزْءِ والمحنِ والمرُءُ فِي الدَّهْرِ نَصْبُ الرزْءِ والمحنِ اللَّهُ عَيْمًا مَا سَلَرَكِهَا وأنَّ شَلَيْنًا قَضَاهُ اللهُ لَمْ يَكُن (1)(٥)

<sup>(</sup>۱) لم أقف عليه بلفظه وأخرج نحوه الطبراني في الكبير: ٢٧٣/٩ رقم (٩١٧١) والفظه: « لأن يعض أحدكم على جمرة حتى تبرد،أو يمسك عليها حتى تبرد،خير من أن يقول لأمر قضاه الشاليته لم يكن ».

وقال الهيثمي في مجمع الزوائد: ٢٠٧/٧ فيه المسعودي وقد اختلط.

وجاء في أحكام القرآن الجصاص: ٩٤/١ (قال عبد الله بن مسعود: « لأن آخر من السماء أحب إلي من أقول الشيء قضاه الله تعالى ليته لم يكن )،وانظر تخريج الأحاديث والآثار الواردة في أحكام القرآن الجصاص: ٣٨/٢٠ .

<sup>(</sup>٢) زيادة من زاد المسير .

<sup>(</sup>٢) هو قتيبة بن سعيد بن جميل بن طريف البلخي ، أبو رجاء الثقفي ، ( ١٥٠- ٢٤٠ هـ) ، أحد أنمة الصديث ، أثنى عليه أحمد ، روى عن مالك والليث وأبي عوانة وابن لهيعة وخلق ، ثقة ثبت من العاشرة .

ترجمته في تاريخ بغداد : ٢١/٤٢٤ ـ ٤٧٠ ، العبر : ١/٣٤٠ ـ ٣٤١ ، تقريب التهذيب : ٢/٣٢/ ، طبقات الطاط : ١٩٨

﴿ فَإِنَّ ٱللَّهَ هُوَٱلْغَنِيُّ ﴾ [٢٤]

« هوَ » في مثلِ هذا الموضعِ فصلُ في عبارةِ البصريينَ ، [وعمادُ(١)] في عبارة الكوفيينَ (١).

قالَ سيبويهُ: إنَّما يدخلُ، ليعلمَ أنَّ الاسمَ قبلَه قدْ تَمَّ، ولمْ يبقَ نعتُ ولاَ بدلٌ ، فينتظرُ الخبرُ (") ومثلُه : ﴿ إِنِّ أَنَارَبُكَ (") ﴿ أَنَّهُمْ هُمُ الْفَآبِرُونَ (") ﴾ ، فكلُّها فصولٌ مؤكدةٌ لا موضعَ لها مِنَ الإعرابِ . وهذا أصوبُ وأقربُ مِمَّنْ قالَ : إنَّه مبتدأٌ ، و «الغنيُّ» : خبرُه ، و«الحميدُ » : خبرٌ بعدَ خبرٍ ، والجملةُ مِنَ المبتدِأ والخبرِ ، خبرٌ ؛ لأنَّ كونَهُما خبرَيُ إنَّ مِنْ

<sup>(</sup>٤) البيتان في الوحشيات: ١٧٠ ، العقد الفريد: ١٥/٤ وفيهما (وأن أمراً قضاه) ، عيون الأخبار: ٣١/٣ ، بهجة المجالس: ٣٠/٧ وفي جميعها (لولا شماتة أعداء ذوي إحن) ، الرضا لابن أبي الدنيا: ٣٧(لولا شماتة أعاد به أظن) ، زاد المسير: ١٧٣/٨، وعجز الثاني (وماجرى في قضارب الورى يكن) . الإحن: جمع إحنة وهي الحقد والعداوة . ونسبت الأبيات في عيون الأخبار ويهجة المجالس لأعرابي أغير على إبله .

<sup>(</sup>ه) حكاه ابن الجوزي بنحوه في زاد المسير وزاد فيه ( فسالت عجوزاً : لن كانت هذه الإبل؟ فأشارت إلى شيخ على تل يغزل الصوف ) : ١٧٣/٨ ، وفي العقد الفريد : ١٨/٤ عن العتبي قال : « قدم علينا أعرابي في فشاًش ، قد أطردت اللصاص إبله فجمعت له شيئاً من أهل المسجد ، فلما دفعت إليه الدراهم أنشأ يقول ... ( وذكر البيتين ) ، كما أخرجه ابن أبي الدنيا في كتاب الرضا عن الله بنحوه عن محمد بن عباد بن موسى عن الحسن بن علي البصري : ٢٦-٢٧، وإسناده ضعيف

<sup>(</sup>١) في الأصل وعباد والتصويب من الإتحاف: ٤١١.

 <sup>(</sup>۲) تنظر هذه المسالة في شرح المفصل: ١٠٩/٣ - ١١٤ ، شرح الرضي على الكافية: ٢/٢٥٤ ،
 الإنصاف: ٢٠٦/٢ .

<sup>(</sup>٣) ينظر الكتاب: ٣٨٩/٢ عن الخليل.

رَ (٤) سورة طه : آية : ١٢ .

<sup>(</sup>٥) سورة المؤمنون : أية : ١١١ .

<sup>(</sup>٦) سورة الجحر: أية: ٩.

غيرِ واسطةٍ أقصدُ [وأقسطُ (١)] مِنْ أَنْ [يجعلاَ خبرا(١)] مبتدأٍ ، ثمَّ « هَوَ » وهُمَا : خبرُ « إِنَّ » (٢).

## ﴿ وَأَنزَلْنَا ٱلْحَدِيدَ ﴾ [٢٥]

قيلَ: إنَّ أدمَ هبطَ إلى الأرضِ بالسندانِ (1) والمطرقةِ والكلبتينِ (١٠) وقيلَ: إنَّ أدمَ هبطَ إلى الأرضِ ، ومعنى الإنزالِ: الإظهارُ ، [فالماءُ (١)] ينزلُ مِنَ السماءِ ، ثمَّ يغورُ فِي الأرضِ ، ثمَّ ينعقدُ في المعادنِ جواهرَ ، مثلَ: الكبريتِ والزئبقِ ، فيكونُ بامتزاجهما على الأيامِ الحديدُ ونحوُه ، ومثلُها قولُه : ﴿ وَأَنزَلَ لَكُمْ [مِنَ ] (١) أَلْأَنعُم ﴿ ١٠)

<sup>(</sup>١) في الأصل واو اقسط وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٢) في الأصل (يجعل خبر) وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٣) وهو اختيار أبو علي الفارسي كما في البحر: ٢٢٦/٨ ، وابن الأنباري في الإنصاف: ٧٠٧/٢ ، وابن الأنباري في الإنصاف: ٢٦٧/٢ ، وانظر إعراب القرآن للنحاس: ٣٦٧/٤ ، شرح الرضي على الكافيية: ٢٦٢/٢ ، ٢٦٠/١٧ .

<sup>(</sup>٤) السندان : ـ بفتح السين ـ مايطرق الحداد عليه الحديد . المعجم الوجيز : ٣٢٤ .

<sup>(</sup>ه) أخرجه الطبري في تفسيره عن ابن عباس وزاد فيه ( والميقعة)وإسناده حسن : ١٣٧/٢٧ ، ، وزاد السيوطي عزوه إلى ابن عساكر بسند ضعيف وابن عدي عن سلمان : ١٩٤/ ، وانظر غريب القرآن للقتبي : ٤٥٤ ، معاني القرآن للزجاج : ١٢٩/ ، تفسير الماوردي : ١٩٤/٤ . قلت : والراجح ـ والله أعلم ـ أن إنزال الحديد يراد به المعنى الحقيقي للإنزال ، وأن الحديد ليس من عناصر الأرض ، وإنما هو عنصر غريب وقد إلى الأرض ، ولم يتكون فيها ، فقد أثبت العلم الحديث أن الطاقة اللازمة لتكوين ذرة الحديد يجب أن تكون كطاقة المجموعة الشمسية بأكملها أربع مرات .

ينظر كتاب إنه الحق: ٨٢ ـ ٨٣ .

<sup>(</sup>٦) في الأصل والماء وهو تصحيف.

<sup>(</sup>V) زيادة من القرآن ·

<sup>(</sup>٨) سورة الزمر : آية : ٦ . وينظر تفسير الماوردي : ١٩٤/٤ ، تفسير القرطبي : ٢٦١/١٧ .

﴿ وَلِيَعْلَمُ أَلِلَّهُ مَن يَنصُرُ وُورُوسُكُمُ ﴾ [٢٥]

أيْ : أزيحَتِ العللُ في خلقِ الأشياءِ وتيسيرِ المنافعِ والمصالِحِ اليعلمَ اللهُ مَنْ ينصرُه .

﴿ بِٱلْغَيْبِ ﴾ [٢٥]

أيُّ : سرُّه مثلُ علانيتِه .

﴿ رَهْبَانِيَّةً ﴾ [٢٧]

تقديرُهُ: وابتدعُوا رهبانية (١).

﴿ مَا كَنْبُنَّهَا عَلَيْهِمْ ﴾ [٢٧]

[أيُّ : ما كتبْناً عليهِم (٢)] غيرَ ابتغاءِ رضوانِ اللهِ .

﴿ كِفْلَيْنِ مِن رَّحْمَتِهِ ، ﴾ [٢٨]

نصيبين ، أحدُهما لإيمانِهم بالرسلِ الأولينَ ، والثانِي لإيمانِهم بخاتمِ النبيينَ .

﴿ لِنَالَّا يَعْلَمُ أَهْلُ ٱلْكِتَبِ ﴾ [٢٩]

قيل : إنَّ يعلمَ هنا بمعنى : « يظنُّ » كَمَا جاءَ « الظنُّ » فِي مواضعَ بمعنَى « العلمِ » (٢).

<sup>(</sup>١) إعراب القرآن للنحاس: ٣٦٧/٤ ، البيان في غريب إعراب القرآن: ٢/٥٢٢ ، إملاء مامن به الرحمن: ٣٨٧/٤ ، تفسير القرطبي ورجحه: ٢٦٣/١٧ .

والرهبانية: هي التعبد والتبتل والانقطاع عن النساء والدنيا ، والتخلي من أشغال الدنيا وترك ملاذها والزهد فيها ، والعزلة عن أهلهاوتعمد مشاقها ، وعرفهاالراغب بأنها : « غلو في تحمل التعبد من قرط الرهبة » ينظر مفردات الراغب : ٢٠٠، مشارق الأنوار : ٢٠٢/٣، النهاية في غريب الحديث : ٢٠٨٠/، شمس العلوم : ٢٨٢/٢ .

<sup>(</sup>٢) زيادة من الإيجاز: ١٩١.

<sup>(</sup>٣) مثل قوله تعالى : ﴿ الذين يظنون أنهم ملقوا ربهم وأنهم إليه راجعون ﴾ [ البقرة : ٤٦ ] وقوله تعالى : ﴿ إني ظننت أني ملاق حسابيه ﴾ [ الحاقه : ٢٠] ، وانظر إصلاح الوجوه والنظائر : ٣١١ ، بصائر نوي التمييز : ٣٤٦/٣ . \_ ٧٤٧٧ \_

[ تهت سورة الحديد ]

<sup>(</sup>۱) معاني القرآن للأخفش: ۲۰۰۷، غريب القرآن لليزيدي: ۳۷۱، تأويل مشكل القرآن ۲٤٥، تفسير الطبري عن ابن عباس وسعيد بن جبير: ۱٤٢/۲۷ ـ ۱٤٣ ، إعراب القرآن للنصاس: ٣٦٩/٤، تفسير الماوردي عن الأخفش: ١٩٧/٤، إملاء ما من به الرحمن: ٣٧٨/٤.

ومثله قوله تعالى : ﴿ مامنعك ألا تسجد إذ أمرتك ﴾ [الأعـراف : ١٢] ، و قـوله تعـالى : ﴿ وصـرام علـى قـرية أهلـكنـاهـا أنهـم لايرجـعـون ﴾ [الأنبياء : ١٠٥] ، وقـوله تعـالى : ﴿ وصـرام علـى قـرية أهلـكنـاهـا أنهـم لايـرجـعـون ﴾ [الأنبياء : ١٠٥] .

<sup>(</sup>٢) هو أبو النجم العجلي .

<sup>(</sup>٣) زيادة من المراجع التالية ،

<sup>(</sup>٤) ديوان أبي النجم : ١٢١ ( وماألوم ، لما رأين ) ، المجاز : ٢٦/١ ، أمالي ابن الشجري : ٢٣١/٢ ، الخصائص : ٢٨٣/٢ ، أمالي المرتضي : ٢٦/٢٥ ( لمارأين ) .

القفندر : القبيح المنظر ، أو الأصلع الأشيب . يقول : إنه لايلوم البيض أن سخرن منه ، وأعرضن ، فلالوم عليهن إذ ظهر الشيب وغطى الرأس .



# ﴿ قَدْسَمِعَ اللَّهُ ﴾ [١]

نزلَتْ فِي خولة بنتِ ثعلبة بنِ خويلدٍ (١) وزوجِها أوس بنِ الصامتِ (٢)، قال لَهُ : أنتِ عليَّ كظهرِ أُمِّى ، وكانَ الظهارُ طلاقَ الجاهلية (٢).

﴿ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَاقَالُواْ ﴾ [٣]

توهم بعضُ الناسِ مِنْ هٰذا أنَّ الظهارَ (١) لا يقعُ في أولِ مرةٍ حتىَّ يعودَ إليهِ مرةً أخرَى (٥).

<sup>(</sup>۱) هي خولة بنت مالك بن ثعلبة بن أصرم بن فهر بن ثعلبة ، ويقال : خولة بنت حكيم . اختلف في اسمها ، مربها عمر يوماً فاستوقفته ، فجعل يحدثها وتحدثه ، فقال له رجل : حبست الناس على هذه العجوز ، فقال : ويلك أتدري من هي ؟ هذه امرأة سمع الله شكواها من فوق سبع سماوات . هذه خولة بنت مالك بن ثعلبة .

ترجمتها في الاستيعاب: ٢٩٠/٤ ، الإصابة: ٢٨٩/٤ . ٢٩١ .

<sup>(</sup>Y) هو أوس بن الصامت بن قيس بن أصرم بن قهر بن ثعلبة الخزرجي الأنصاري ، أخو عبادة بن الصامت ، ذكروه فيمن شهد بدراً والمشاهد ، مات في أيام عثمان وله ٨٥ سنة ، وقيل مات سنة ٣٤هـ بالرملة وله ٧٧ سنة .

<sup>.</sup>  $\Lambda = \Lambda \circ / 1$  ورجمته في الاستيعاب :  $\Lambda \wedge / 1$  ، الإصابة :  $\Lambda \wedge / 1$ 

<sup>(</sup>٢) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره عن أبي إسحاق: ٢٧٧/٢ ، وأحمد في مسنده: ١٠/١ عـ ١٤١٠ ، وأبو داود في سننه ، كتاب الطلاق ، باب في الظهار حديث رقم ( ٢٠٦٣) : ٢٦٦/٢ عن خولة ، وابن ماجه في سننه ، كتاب الطلاق ، باب الظهار حديث رقم ( ٢٠٦٣) : ٢٦٦/١ عن عائشة ، والطبري في تفسيره عن ابن عباس : ٣/٢٨ ، ٢ ، والحاكم في المستدرك ، كتاب التفسير ، سورة المجادلة : ١٣٨/٢ ، وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي ، وأورده الفراء في معانيه : ٣/١٨٠ ، والماوردي في تفسيره : ٣٢٠/٤ : ( هذا هو الصحيح في سبب نزول هذه السورة ) .

وقد يكونُ العودُ في كلام العربِ أنْ يصيرَ إلى [شيء (١)] ، وإنْ لم يكن عليه قبل ، ومنه يقالُ للآخرة : المعادُ (١) ، وهوَ فِي شعرِ الهذليّينَ شائع ، قالَ ساعدةُ بن جؤبة :

١٢٥٨ - حَتَّى يُقَالُ وَرَاءَ التَّارِ مُنْ تَبِذاً قُمُ لاَ أَبَالَكَ سَارَ النَّاسُ [فاحْتَزِم<sup>(٢)</sup>] ١٢٥٩ - فقَامَ يُرْعَدُ كَفَّاهُ بِمِيبلِهِ قَدُ عَادَ رَهْباً [رَذِيّاً طَائِشُ<sup>(1)</sup>]القَدَم<sup>(°)</sup>/

وقالَ أبُو خراشٍ:

(٤) في الأصل الظهارة وهو تصحيف.

(ه) وهو قول أهل الظاهر وروي عن بكير بن الأشج وأبي العالية وأبي حنيفة .

انظر معاني القرآن للفراء: 179/7، تفسير الطبري: 1/70، اعراب القرآن للنحاس: 1/70 ، أحكام القرآن للجصاص: 1/70 ، تفسير القرطبي: 1/70 ، 1/70 ، البحر: 1/70 ، وضعفه الزجاج في معانيه: 1/70 ، 1/70 ،

(١) في الأصل سيء والتصويب من الحجة .

- (٣) في الأصل ( فاحترم ) والتصويب من الديوان .
- (٤) في الأصل ( زذياطاش ) والتصويب من الديوان .
- (٥) ديوان الهذليين: ١٩١/١، شرح أشعار الهذليين: ١٩٢٤/٣ وفيهما . (ترعد بمحجنه) ، والأول في السان (ورأ): ١٩٣/١ . والثاني في : حماسة البحتري: ٣٢٩ ، اللسان (وبل): ٢٢١/١١ ، المحكم: ٣٢٩/٢، قال السكري: (حتى يقال له وهو وراء البيت والدار يحدث نفسه : قم فقد سار الحي ، فاحتزم: أي شد وسطك ، فقام بمحجنه الذي يتوكأ عليه ، وكفاه ترعدان ، والرهب: الرقيق الضعيف ، والرذي: المعيى المطروح ، طائش القدم: إذا مشى طاشت قدمه ، لاتقصد من الضعف ) . والمبيل: العصا التي يتكيء عليها .

\_ 181. \_

<sup>(</sup>٢) نصبه في الحجة لأبي علي : ١٣٦/٢-١٣٨، وينظر معاني القرآن للفراء : ١٣٩/٣ ، أحكام القرآن للجصاص : ٤١٨/٣ ـ ٤١٨

١٢٦٠ - وعَادَ الفَتَى كالكَهٰلِ لَيْسَ بِقَائِلٍ

سِوَى الحَقِّ شَيْئًا واسْتَراحَ العَوَاذِلُ(١)

١٢٦١ - وأَصْبَحَ إِخْـوَانُ الصَّفَاءِ كأنَّمَا

أَهَالَ عَلَيْهِمْ جَانِبَ النُّرْبِ هَائِلُ (٢)

وإِذَا ثبتَ هٰذا فقَدْ قالَ [عبيدُ اللهِ بنُ الحسينِ ] (١): معنَّى ﴿ ثُمَّ يَعُودُونَ

لِمَاقَالُوا ﴾ : أيْ : يعودونَ إلى المقولِ ، أيْ : إلى نسائِهم (١) .

كَأُنَّ التقديرَ : والذينَ يظاهرونَ مِنْ نسائِهم فتحريرُ رقبة لِلَا قالُوا ، ثمَّ يعودونَ إلى نسائِهم (٥).

وصرَفَ هٰذا التأويلَ ، أنَّ « ماقَالُوا » بمعنَى المصدر ، والمصدر بمعنَى المفعول ، مثلُ قولِهم : هٰذا ضربُ الأمير ، ونسجُ بغداد ، أيَّ : مضروبُهُ ومنسوجُها .

وقد قالَ كثيرٌ في المقالة بمعنى المفعول:

<sup>(</sup>١) تقدم برقم (٤٤١) ، ص ٥٥٣ وفيه سوى العدل .

 <sup>(</sup>۲) دیوان الهذلیین : ۲/۱۰۰ ، شرح أشعار الهذلیین : ۱۲۲۳/۳ ، سیرة ابن هشام : ۱۱٦/۶ .
 أهال : دفع وأسال ، وهو في التراب مثل صب في الماء .

<sup>(</sup>٣) في الأصل عبدالله بن الحسين والتصويب من الحجة لأبي علي: ١٣٩/٢.

وهو: عبيدالله بن الحسين الكرخي ، أبو الحسن ( ٢٦٠- ٣٤٠هـ) فقيه انتهت إليه رياسة الحنفية بالعراق ، مولده في الكرخ ، ووفاته ببغداد ، له رسالة في الأوصول التي عليها مدار الحنفية ، و مختصر الكرخي شرح الجامع الصغير .

ترجمته في : الجواهر المضية في تراجم الحنفية : ٤٩٣/٢ -٤٩٤، الفوائد البهية : ١٠٨ - ١٠٩ ، بروكلمان : ٢٦٧/٣ .

<sup>(</sup>٤) حكاه عنه أبو على في الحجة : ١٣٩/٢ .

<sup>(</sup>ه) معاني القرآن للأخفش: ٢٠٥/٦ ـ ٧٠٦ ، معاني القرآن الزجاج عن الأخفش: ١٣٥/٥ ، إعراب القرآن النحاس عنه: ٣٧٣/٤ ، أحكام القرآن الجصاص: ٤١٩/٣ ، الكشاف: ٧٠/٤ ، البحر عن الأخفش: ٢٣٣/٨ . قال أبو حيان: ( وهذا قول ليس بشيء؛ لأنه يفسد نظم الآية ) .

١٢٦٢ – وإِنَّ ابنَ لَيْلَى [فاهُ(١)] لِي بَمَقَالَةٍ وَإِنَّ ابنَ لَيْلَى [فاهُ(١)] لِي بَمَقَالَةٍ وَلَوْ سِرْتُ فِيها كُنْتُ مِمَّنْ يُنِيلُهَا (١)

فَإِنَّ المَعنَى : ولوَّ سَرتُ فِي طلِبِها كَنتُ مِمَّنَ يَنيلُه إِيَّاهَا ، وإِنَّما يطلبُ مايعدُ بهِ الملوكُ مِنْ جوائزِها ، لا ماتلَفَّظُ بِه (٢) .

﴿ ذَالِكَ لِتُؤْمِنُوا بِأَلَّهِ ﴾ [3]

تطيعُوهُ ، ولا تذهبوا إلى طلاقِ الجاهلية (١).

وقيل : تقديرُه : ذلكَ لإيمانِكم باللهِ ، فيقتضِي أَنْ لايصح طهار الذمر في الله من الله من الله من الله الله من الله م

﴿ كُبِتُوا ﴾ [ه]

أي : في يوم الأحزاب

﴿ كُمَاكُبِتَ ٱلَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ ﴾

<sup>(</sup>١) في الأصل (فاو) ، والتصويب من الديوان .

 <sup>(</sup>۲) الديوان: ٣٠٤، الحلل شرح أبيات الجمل: ٢٦٦، الحجة لأبي علي: ٢/ ١٤٠، الخزانة: ٣٨٢/٥٠ .
 قال البطليوسي: (قيل: إنه عرض له بجارية أن يهبها له ويدع التغزل بعزة ، فأبى من ذلك ثم ندم
 ، فقال شعره الذي منه هذا البيت ، وأراد بالمقالة: المقولة فيه ) . وقيل غير ذلك ينظر الخزانة .

<sup>(</sup>٣) النص من أوله إلى هنا نقِلاً عن الحجة لأبي على : ٢/ ١٣٦ - ١٤١ ، بتصرف من المؤلف .

<sup>(</sup>٤) ينظر الكشاف : ٧٣/٤ ، تفسير الرازي : ٢٦٣/٢٩ ، البحر : ٢٣٤/٨ .

<sup>(</sup>٥) في الأصل الذي والتصويب من الإيجاز: ١٩١.

<sup>(</sup>٦) هذا قول الحنفية والمالكية وعند الشافعي يصبح ظهار الذمي ، ينظر الأم : ٢٩٣/٥ ، بدائع الصنائع : ٢٠٠/٣ ، فتح القدير لابن الهمام : ٢٤٥/٤ ، أحكام القرآن لابن العربي : ٢٧٥٠/٤ ، الخرشي على مختصر سيدي خليل : ١٠٢/٤ ، نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج : ٨٢/٧ ، البحر : ٨٢٣/٨ ، البحر : ٨٢٣/٨ ، قال القرطبي في تفسيره : ٢٧٦/١٧ : (ودليلنا قوله تعالى ﴿ منكم ﴾ يعني من المسلمين ، وهذا يقتضي خروج الذمي من الخطاب ، فإن قيل : هذا استدلال بدليل الخطاب ، قانا هو استدلال بالاشتقاق والمعنى ، فإن أنكحة الكفار فاسدة مستحقة الفسخ فلا يتعلق بها حكم طلاق ولا ظهار ... وإذا خلت الأنكحة عن شروط الصحة فهي فاسدة ، ولاظهار في النكاح الفاسد بحال) .

في يوم بدر<sup>(۱)</sup>.

أُمُّواْ عَنِ ٱلنَّجُوَىٰ ﴾ [٨]

أي: السرار<sup>(۲)</sup>.

وقيلَ: إنَّ النجوَى أخصُّ مِنَ السرارِ! فإنَّ الإنسانَ يسرُّ في نفسِه ولا يناجِي نفسِه ، وإنَّما النجُوَى: إجالةُ الرأْي: معَ القلبِ [المحتارِ<sup>(۲)</sup>] ، كما قال نصيبُ (١):

١٢٦٣ - مِنَ النَّفَرِ البيضِ الَّذِينَ إِذَا انْتَجَوْا الْبيضِ الَّذِينَ إِذَا انْتَجَوْا أَوْيُّ بِنُ غَالِبِ
 ١٢٦٤ - يُحَيَّوْنَ بَسَّامِينَ طَـوْراً وتارَةً
 يُحَيَّوْنُ عَبَّاسِينَ شُوسَ الحواجبِ(٥)

### [ تهت سورة الهجادلة ]

<sup>(</sup>١) تفسير القرطبي: ٢٨٨/١٧ ، البحر: ٢٣٤/٨ ، وانظر زاد المسير: ١٨٧/٨ .

 <sup>(</sup>۲) غريب القرآن للسجستاني : ۱۰۱، غريب القرآن للقتبي : ۲۰۰۷ ، تفسير الماوردي : ۲۰۰/۱ ، اللسان
 : ۲۰۸/۱۰ (نجا) .

<sup>(</sup>٣) في الأصل المحتال وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٤) القائل هو كثير عزة كما في المتع وليس نصيب.

<sup>(</sup>٥) ديوان كثير: ٣٤١، المتع: ٦٠ ( من الغفر ) .

والأول في تفسير الماوردي: ٢٠٠/٤ ونسب لجرير . وقد قالها كثير في مدح عبد الملك بن مروان . انتجوا : تساروا من المناجاة ، شوس : جمع أشوس ، وهو الذي يعرف في نظره الغضب كبراً .



﴿ هُوَالَّذِي ٓ أَخْرَجَ ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْ أَهْلِ ٱلْكِئْبِ ﴾ [٢]

يهود بنِي النضيرِ ، أجلاهُمُ النبيُّ عليهِ السلامُ مِنَ الحجازِ إلى أذرعاتٍ ،

وهي أعلى الشام / بعدَما حاصرَهُم [ثلاثة (١)] وعشرين يوما (١) .

﴿ لِأَوَّلِ ٱلْحَشْرِ ﴾ [٢]

الخلقُ يحشرونَ أولَ حشرِهم بأذرعاتٍ مِنَ الشام (٢).

﴿ يُخْرِبُونَ بَيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ ﴾ [٢]

<sup>(</sup>١) في الأصل ثلاثاً وهو تصحيف لأن المعدود مذكر .

<sup>(</sup>۲) أخرجه عبد الرزاق في تفسيره عن الزهري: ۲۸۲/۲ ، وكذا الطبري في تفسيره عنه: ۱۹/۲۸ ، والحاكم في المستدرك عن عائشة كتاب التفسير: ۲۸۳/۲ وقال: صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي ، والبيهقي في دلائل النبوة: ۳۱۳ من ابن عباس ، وخبر بني النضير في السيرة لابن هشام: ۱۹۱/۳ ـ ۱۹۱۳ ، شباب النزول الواحدي: ۳۱۰ ـ ۳۱۲ ، تفسير البنوي: ۳۲۰ ، فتح الباري: ۳۲۰/۳ ـ ۳۳۲ .

<sup>(</sup>٣) جاء في أحاديث كثيرة أن الناس يحشرون إلى أرض الشام منها : ما أخرجه أحمد في مسنده : ٥٣/٢ ، والترمذي في سننه ، كتاب الفتن ، باب ماجاء لاتقوم الساعة حتى تخرج نار من قبل الحجاز رقم ( ٢٢١٧) : ٤٩٨/٤ ، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال : قال رسول الله الله عنه : « ستخرج نار من حضر موت ، أو من نحو حضر موت قبل يوم القيامة تحشر الناس قالوا : يارسول الله فما تأمرنا ؟ قال : عليكم بالشام » . وقال الترمذي حديث حسن غريب صحيح من حديث ابن عمر . وأورد البغوي في تفسيره : ٧/٧٥ عن ابن عباس قال : « من شك ان المحشر بالشام فليقرأ هذه الآية ، فكان هذا أول حشر إلى الشام . قال لهم النبي الله النبي أن ؟ قال : إلى أن ؟ قال : إلى أرض المحشر ، ثم يحشر الخلق يوم القيامة إلى الشام » ، وأورده ابن كثير في تفسيره : أرض المحشر ، ثم يحشر الخلق يوم القيامة إلى الشام » ، وأورده ابن كثير في تفسيره : ٢٣٣/٤ ، وعزاه لابن أبي حاتم .

لَّا يئسُوا مِنَ المقامِ ، شَعَّثُوا منازِلَهُم (١).

وعنِ الضحاكِ: أنَّ المؤمنينَ يخربونَ حصونَهم ، وهُمْ يخربونَ بيوتَهم ليستُوا بها الخرابَ مِنَ الحصونِ (٢) .

﴿ لَعَذَّبَهُمْ فِٱلدُّنْيَا ﴾ [٣]

بالسبي والقتلِ كما فعلَ ببنِي قريظةً (٢).

﴿ مِن لِينَةٍ ﴾ [٥]

نخلةٍ أيُّها كانَّتْ (1).

وقيلُ : إنَّهَا العجوةُ منها خاصةً (٥).

وقيلَ : إنُّهَا الفسيلُ لليِنها(١) .

 <sup>(</sup>١) أخرجه بنحوه عبد الرزاق في تفسيره عن الزهري: ٢٨٢/٢ ، وكذا الطبري في تفسيره عنه ، وعن
قتادة ويزيد بن رومان وابن زيد: ٢٠/٢٨ \_ ٢١ ، وينظر تفسير الماوردي: ٢٠٧/٤ ، تفسير البغوي:
 ٧/٧ه ، زاد المسير: ٨٦/٨٠ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه عنه الطبري في تفسيره بإسناد ضعيف: ٢١/٢٨ ، والبيهقي في دلائل النبوة: ٣٥٨/٣ عن مقاتل بن حيان ، وأورده عنه الماوردي في تفسيره: ٢٠٧/٤ ، وابن الجوزي في زاد المسير: ٢٠٦/٨ ، والقرطبي في تفسيره: ٤/١٨ ، وأبو حيان في البحر: ٢٤٣/٨ . وانظر معاني القرآن للرجاج: ١٤٤/٥ .

 <sup>(</sup>٣) حيث حكم فيهم سعد بن معاذ بأن تقتل الرجال وتقسم الأموال وتسبى الذراري والنساء .
 ينظر خبر بنى قريظة فى سيرة ابن هشام : ٢٠٢/٣ \_ ٢٦١ .

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبري عن مجاهد وعمرو بن ميمون وابن زيد: ٢٣/٢٨ ، إعراب القرآن النحاس عنهم: ٣٩١/٤ ، أحكام القرآن الجصاص عن مجاهد وعمرو بن ميمون: ٣٩/٣٤ ، تفسير البغوي عن مجاهد وعطية : ٧/٨٥ ، زاد المسير عنهما: ٢٠٨/٨ ، البحر وزاد الحسن: ٢٤٤/٨ .

<sup>(</sup>٥) تفسير الماوردي عن جعفر بن محمد : 3/1/6 ، تفسير القرطبي عنه : 3/1/6 ، البحر عنه : 3/1/6 . 3/1/6

<sup>(</sup>٦) تفسير الماوردي : ٢٠٩/٤ ، تفسير القرطبي : ١٩/١٨ .

وقالَ الأخفشُ : [هوَ<sup>(١)</sup>] مِنَ اللَّونِ لا مِنَ اللينِ ، فكانَ أصلُها : « لونةً » ، فقلبَتْ ياءً لانكسارِ ما قبلَها (١).

وهٰذا قولٌ صحيحٌ عجيبٌ ، متناولٌ لجميعِ ألوانِ النخلِ ، مأخوذٌ لفظُه مِنْ معناهُ ، أيْ : مِنْ تلونِ ينعِه مِنْ أولِ ما يبدُو إلىٰ أَن يدركَ ، ألا ترى إليْهَا في أولِ حالِها [بيضاء '''] كأنَّها صدفٌ ملي ُ دراً '' نضدَ بعضُه إلى بعضٍ ، ثمَّ تصيرُ غبراءَ ، ثمَّ خضراءَ كأنَّها قطعُ زبرجد (' خلقَ منها النشوُ ('')، ثمَّ حمراء كأنَّها قطعُ يواقيتٍ ('')رصُّ بعضُها ببعضٍ ، ثمَّ صفراء كأنَّها شذرُ عقيانِ ('') ، وكذلكَ إذا بلغَ يواقيتٍ ('')رصُّ بعضُها ببعضٍ ، ثمَّ صفراء كأنَّها شذرُ عقيانِ ('') ، وكذلكَ إذا بلغَ

<sup>(</sup>١) في الأصل لي والتصويب من الإيجاز: ١٩٢.

 <sup>(</sup>۲) معاني القرآن للأخفش : ۲/۲/۲ ، وحكاه عنه الماوردي في تفسيره : ۲۱۰/٤ ، وانظر إعراب القرآن
 للنحاس : ۳۹۱/٤ .

<sup>(</sup>٢) زيادة من الإيجاز: ١٩٢.

<sup>(</sup>٤) قاِل في الجماهر: ١١٦ ( فإن الدر المركب من البياض وسمة من الصفرة ووفور البريق مما يحمد ... )

<sup>(</sup>٠) جاء في الجماهر: ١٦٠ ـ ١٦١: ( الزمرد والزبرجد اسمان يترادفان على معنى واحد ولاينفصل أحدهما عن الآخر بالجودة والندرة ... قال الأخوان فيه: -- أي الزبرجد -- إن خيره المعروف بالظلماني، وهو المشبع الخضرة، ثم الربحاني، ثم السلقي، ومادونها حشو لها وتوابع).

<sup>(</sup>٦) كذا هنا ولعله جمع نشيئة . قال في اللسان (نشأ) : ١٧٢/١ (النشيئة : الرطب من الطريفة) ، وجاء في الإيجاز : ١٩٢ (خلق فيها الماء) وهو الأنسب فقد قال في الجماهر في وصفه أنه (أخضر نوماء ويهاء) : ١٦١ .

 <sup>(</sup>٧) الياقوت: هو أنفس الجواهر وأغلاها ، واليواقيت أنواع منها الأبيض والأكهب والأصفر والأحمر.
 وهو أجودها ـ وبازدياد حمرته تزاد قيمته ، انظر الجماهر : ٢٧ ـ ٢٩ .

<sup>(</sup>٨) هي قطع من الذهب يلقط من المعدن من غير إذابة الحجارة ، ومما يصاغ من الذهب قرائد يقصل بها اللؤلؤ والجوهر ،اللسان (شذر): ٣٩٩/٤؛وانظر الجماهر: ١١٧ .

الإرطابُ [نصفَها(١)] سمِّيتُ مجزعة ؛ لاختلافِ لونَيْها ، كأنَّها الجِزْعُ الظفارِيُّ (٢) (٢) قالَ المرؤُ القيسِ في تشبيهِ العيونِ إذا كانَتْ ذواتَ ألوانٍ :

١٢٦٥ – كأنَّ عُيُونَ الوَحْشِ حَوْلَ خِبَائِنَا وَأَرْخُلِنَا الجِزْعُ الَّذِي لَمْ يُثَقَّب (١)

﴿ أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ ﴾ [٦]

وجفَ الفرسُ وَجِيفاً ، وأوجَفْتُه ، وهوَ الإسراعُ فِي السيرِ(٥).

- (١) في الأصل ( ونصفها ) والتصويب من الإيجاز : ١٩٢ .
- (۲) هو الخرز اليماني ، وهو الذي فيه بياض وسواد ، وتشبه به الأعين . اللسان ( جزع ) : ۸/۸ ، ٠
   النهاية في غريب الحديث : ٢٦٩/١ ، وانظر الجماهر : ١٧٨ .
  - وظفار : موضع باليمن قرب صنعاء ، معجم البلدان : ٢٠/٤ ، آثار البلاد وأخبار العباد : ٥٥ ٦٠ ، الروض المعطار : ٤٠٣ .
- (٣) وقد اشتهر النخل بهذه الأوصاف فقد جاء في الجمان في تشبيهات القرآن: ١٠١ ـ ١٠٢ مانصه: ( ومما نقلت من خط المرزباني ، أن قيصر كتب إلى عمر بن الخطاب رحمة الله عليه ـ ورضي الله عنه .: إن رسلي أخبروني أن قبلكم شجرة تخرج كأذان الحمير ، ثم ينفلق عن مثل اللؤلؤ المنظوم في مثل قضيان الفضة ، فيصيبون منه ـ مع طيب ريح وطعم ـ كالزمرد الأخضر في مثل قضيان الذهب ، فيصيبون منه مع ذلك ، ثم يكون كالياقوت الأحمر والأصفر ، ثم ينضج فيكون كالغالوذ ، فهو عصمة للمقيم ، زاد للمسافر ، فإن تصدق رسلي فهي شجرة من الجنة ) ، وانظر قصة أبي يعقوب الزاجر المكفوف مع يحي بن خالد البرمكي في الجماهر : ١٥٩ .
- (٤) الديوان (بتحقيق أبي الفضل إبراهيم): ٥٣ ، المعاني الكبير: ٢٩٦/٢ ، حلية المحاضرة: ٥٥ ، ٢ ، ١١ الخزانة: ١٦٢/١ ، أمالي المرتضي: ١٢٥/٢ (حول قبائنا) ، الجماهر: ١٧٨ (حول بيوتنا) .
- قال القتبي: الظبي والبقرة إذا كانا حيين فعيونهما كلها سود ، فإذا ماتا بدا البياض ، وإنما شبهها بالجزع بعدما ماتت فانقلبت عيونها ) وجعله غير مثقب لأن ذلك أصفى له وأتم لحسنه .
- (ه) ينظر الجمهرة لابن دريد: ۱۰۹/۲، تهذيب اللغة: ۲۱۳/۱۱ ، الصحاح: ۱٤٣٧/٤ ، تفسير القرطبي: ۱۰/۱۸ ، اللسان (وجف): ۲۵۲/۹ .

نزلَتْ فِي مالِ بنِي النصيرِ ، أي : الفي ُء الذِي يكونُ مِنْ غيرِ قتالٍ ، يكونُ للرسولِ يضعُه حيثُ وضعُه أصلحُ ، فوضعَهُ صلل الله عليهِ في المهاجرينَ (١). ﴿ كَنَلَا يَكُونَ دُولَةً (١) ﴾ [٧]

الدُّوْلَةُ - بالفتحِ - في الصربِ ، والدُّولَةُ - [بالضَّمِّ (٢)] - في غيرِها ممَّا يتداوَلُهُ النَّاسُ مِنْ متاع الدنيا (١)./

وقالَ أبو عبيدة : الدُّولَةُ بالفتح في الأيام [و(٥)] بالضَّمِّ في الأموال(١).

﴿ وَٱلَّذِينَ تَبَوَّءُ وَٱلدَّارَوَٱلْإِيمَنَ مِن فَبْلِهِمْ ﴿ [٩]

همُ الأنصارُ مِنْ أهلِ المدينةِ ، آمنُوا بالنبيِّ عليهِ السلامُ قبلَ مصيره إليهم .

﴿ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجِكَةً مِّمَّا أُوتُوا ﴾ [٩]

أيْ: لا يجدونَ حسداً على إيثارِ المهاجرينَ بمالِ بني النضيرِ (١).

﴿ وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ ﴾ [٩]

 <sup>(</sup>۱) ينظر مغازي الواقدي : ۱/۳۷۷ ـ ۳۷۸ ، تفسير عبد الرزاق : ۲۸۳/۲ ، تفسير الطبري : ۲٤/۲۸ ، تفسير البغوي : ۹/۷ ، زاد المسير : ۹/۷ ـ ۲۱۰ .

 <sup>(</sup>٢) قرأ الجمهور بضم الدال ، بينما قرأ على والسلمي وأبو حيوة بفتح الدال .
 ينظر تفسير القرطبي : ١٦/١٨ ، البحر : ٢٤٥/٨ ، الإتحاف : ٤١٣ .

<sup>(</sup>٣) زيادة من الإيجاز: ١٩٢.

<sup>(</sup>٤) ينظر معاني القرآن للفراء: ٣/٥٤٠ ، تفسير الماوردي عن أبي عمرو بن العلاء: ٢١٠/٤ ، تفسير القرطبي عنه: ١٦/١٨ .

<sup>(</sup>٥) زيادة يقتصيها السياق.

<sup>(</sup>٢) ليس في المجاز ، وحكاه عنه الماوردي في تفسيره : ٢١٠/٤ ، والقرطبي في تفسيره : ١٦/١٨ ، وإليه ذهب الأخفش في معانيه : ٧٠٧/٢ ، والسجستاني في غريبه : ١٥٧ .

<sup>· (</sup>۷) تفسير الطبري : ۲۸/۲۸ ، تفسير الماوردي : ۲۱۲/۶ ، تفسير البغوي : ٦٢/٧ ، زاد المسير : ۲۱۲/۸ ، زاد المسير : ۲۱۲/۸ ، تفسير القرطبي : ۲۲/۱۸ .

قالَ النبيُّ عليهِ السلامُ: « وقيَ الشحَّ مَنْ أدَّى الزكاةَ ، وقرَى الضيفَ ، وأعطَى في النائبة »(١).

﴿ تَحْسَبُهُمْ [جَمِيعًا (٢)] وَقُلُوبُهُمْ شَتَّى ﴾ [١٤]

أيّ : اجتمعُوا على عدوانِكم (٢) ومع ذلك اختلفَتْ قلُوبُهم ؛ لاختلافِ أديانِهم ، وفي هذا اللفظ [قال (١)] الشاعر (٥) :

١٢٥٩ - إلى اللهِ أشْكُو نِيَّةٌ شُوَّتِ العَصَا

هِيَ اليَوْمُ شتى [وهيَ (١)][أمسُ (١)] جميع  $^{(\Lambda)}$ 

وأخرجه الطبراني في الكبير من طريق مجمع بن يحي عن عمه خالد بن زيد الأنصاري رقم (٤٠٩٦) : ١٨٨/ ولفظه عندهم ( بريء من الشح من أدى الزكاة وقرى الضيف وأعطى في النائبة ) ، كما أخرجه الطبراني من طريق خالد أيضاً رقم ( ٤٠٩٧ ) ولفظه : ( ثلاث من كن فيه وقي شح نفسه من أدى الزكاة .. الخ ) قال الهيشي في المجمع : ٦٨/٣ ( وفيه إبراهيم بن إسماعيل بن مجمع وهو ضعيف) ، وفي الصغير عن جابر بنحوه : ١٩٧١ ، وقال ( لم يروه عن الأوزاعي إلا بشر الدمشقي ، تفرد به زكريا ) ، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد : ٦٨/٣ ( وفيه : زكريا بن يحي الوقار وهو ضعيف ) .

وأخرجه ابن حبان في الثقات من طريق أبي يعلى : ٢٠٢/٤ ، وقال مرسل ، وأورده أبوحيان في البحر : ٢٤٧/٨ وفيه تقديم وتأخير .

<sup>(</sup>١) أخرجه هناد بن السري في الزهد عن خالد بن زيد مرفوعاً رقم ( ١٠٧٦) : ٤٧٦/٢ ، وقال الحافظ ابن حجر في الإصابة : ( إسناده حسن ، لكن ـ يعني خالد بن زيد ـ ذكره البخاري وابس حبان في التابعين ) : ٢٠٦/١ ، وعزاه لأبي يعلي والطبراني .

وأخرجه الطبري في تفسيره عن أنس بن مالك رضي الله عنه مرفوعاً : ٢٩/٢٨ ،

<sup>(</sup>٢) زيادة من القرآن .

<sup>(</sup>٣) كذا هنا وفي الإيجاز : ١٩٣ ( عداوتكم ) .

<sup>(</sup>٤) في الأصل ( وقال ) والصواب حذف الواو ،

<sup>(</sup>٥) هو مجنون ليلى كما في ديوانه ، ونسب لقيس بن ذريح في التذكرة السعدية ، وقيل : هو ذو الرمة كما في ديوانه .

﴿ كَمَثُلِ ٱلَّذِينَ مِن قَبَلِهِمْ ﴾ [١٥] أَلْدِينَ مِن قَبَلِهِمْ ﴾ [١٥] أهل بدر (١٠).

﴿ نَسُواْاللَّهُ ﴾ [١٩]

تركُوا أداءَ حَقُّه .

﴿ فَأَنسَنْهُمْ أَنفُسَهُمْ الْفُسَهُمْ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ الْمُعَلِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَالِمُ اللَّهِ الْمُعَلِمُ اللَّهِ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ اللَّهِ الْمُعِلَمُ اللَّهِ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلَمُ اللَّهِ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِّمُ الْمُعْلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلْمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلِمُ الْمُعِمِ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِلَمُ الْمُعِمِ الْمُعِلَمُ الْمِعِمِ الْمُعِلِمُ الْمِعِلَمِ الْمِعِلَمِ الْمُعِمِلِمُ الْمُعِم

بحرمان حظوظهم (۱).

- أَوْ بِالعَدَابِ الذِي منيَ بِهِ [أَنْ يذكرُ (<sup>٢)</sup>] بعضُهم بعضاً (<sup>١)</sup>.

====

(٦) زيادة من الديوان .

(٧) في الأصل أمير والتصويب من الديوان.

(٨) ديوان مجنون ليلى : ١٥٠ ، العصا : ١٤٣ ـ ١٤٤ ، التذكرة السعدية : ٢٥/١٥ ، تفسير الماوردي : ١٥/٥ دوران دي ١٤٠/٨ ( أشكو فتية) ، ١٤٠/٨ (جمع) ، البحر : ٢٤٩/٨ ( أشكو فتية) ، ديوان ذي الرمة : ٤٤٣ وصدره : ( فلله شعباً طية صدعا العصا ) .

النية : هنا معناها التباعد من النوى ، والعصا : عصا الاجتماع ، شقت العصا : يراد به التقرق ، جميع : مجتمعة ، والشعب : القراق ، طية : بمعنى نية ، صدعت : شقت وشعبت .

(۱) وقيل: هم يهود بني قينقاع . ينظر تفسير الطبري : ٣٢/٢٨ ، إعراب القرآن للنحاس : ٤ / ٢٠٠ ، تفسير البغوي : ٣٦/٢٨ ، زاد المسير : ٢١٩/٨ . وانظر ما سبق : ص ٣٧٥ عند قوله تعالى :
﴿ وَأَخْرِينَ مِنْ دُونِهُمُ لِاتَّعْلَمُونُهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ﴾ [ الأنقال : ٦٠ ] .

(٢) تفسير الطبري عن سفيان : ٢٥/٢٨ ، إعراب القرآن للنحاس عنه : ٤٠٢/٤ ، تفسير البغوي : ٧١/٧ ، زاد المسير : ٢٠٤/٨ ، البحر عن سفيان : ٢٥١/٨ .

(٢) زيادة من تفسير الماوردي .

(٤) تفسير الماوردي عن ابن عيسى: ٤١٧/٤، تفسير القرطبي عنه: ٤٣/١٨، واختاره النحاس في إعراب القرآن: ٤٢/١٨، وانظر الكشاف: ٤٧/٤.

- أَنْ بَخْدُلَانِهِم حَتَّى تَركُوا طَاعَتُه (۱). ﴿ لَوَأَنزَلْنَاهَذَا الْقُرْءَانَ عَلَىٰ جَبَـٰ لِلِّرَأَيْتَهُ خَنْشِعًا ﴾ [٢١]

أيّ : لوْ أنزلنا [ه (٢)] على جبلٍ - والجبلُ ممّا يتصدَّعُ إشفاقاً وخشيةً -

لتصدعَ مع [صلابَته (٢)] [وقوته (٤)] ، فكيفَ بكُم معَ ضعفِكم وقلتِكم . وقد أوضحَ هٰذا التأويلَ قولُه : ﴿ وَتِلْكَ أَلْأَمْثَالُ نَضْرِبُهُا ﴾ ، ولهُ نظائرُ مِنْ

. كلام العرب مثلُ قولِ الشاعرِ <sup>(٥)</sup> :

١٢٦٧ - ولِقَ أَنَّ مَابِي بِالحَصَى قُلِقَ الحَصَى وَالْقَ الحَصَى وَالْقَ الْحَصَى وَبِالرِّياحِ لَمْ يُسُمَعُ لَهُنَّ هُلُبُوبُ (١)

وقولِ أخر (٧):

- (١) الكشاف: ٨٦/٤ ، ٨٨ ، قال ابن المنير في الإنصاف ( بل خلق فيهم النسيان ) .
  - (٢) زيادة من الإيجاز : ١٩٣ .
  - (٣) في الأصل ضلالته والتصويب من الإيجاز: ١٩٣.
    - (٤) في الأصل ( وقرية ) وهو تصحيف .
    - (٥) هو ابن الدمينة وقبل مجنون ليلى ،
- (٦) ديوان ابن الدمينة : ١١١ (قلق) ، ديوان مجنون ليلى : ٤٥ ، أمالي الزجاجي : ١٠٠ ، روضة المحبين : ١٨٤ وقيهما (قلو أن) ، أمالي المرتضي : ٢٩/١ ، العصا : ١٤٣ ، نهاية الأرب : ٢/٢١ ، الجمان في تشبيهات القرآن : ٩ وفي جميعها (قلق) .

قال المرتضي: (وهذه طريقة للعرب مشهورة في المبالغة يقواون: هذا كلام يفلق الصخر ويهد الجبال ويصرع الطير، ويستنزل الوعول، وليس ذلك بكذب منهم، بل المعنى أنه لحسنه وحلاوته وبلاغته يفعل مثل هذه الأمور لو تأتت، ولو كانت مما يسهل ويتيسر الشيء من الأشياء لتسهلت به من أجله).

(V) هو دعبل الخزاعي قاله في امرأته سلمي .

۱۲۲۸ - سَـَـلْمَى أُحِبُّكَ حُبَّاً لَوْ تَضَمَّنَهُ سَلْمَى سَمِیُّكَ ذَاكَ الشَّاهِقُ الرَّاسِي<sup>(۱)</sup>

وقولُ هدبةً :

١٢٦٩ - أُصِنْبُ بِمَا لَوْ أَنَّ سَلْمَى أَصَابَها

[لسَـهُلُ"] مِنْ أَرْكانِها ما تُوَعَّرًا")

﴿ ٱلْقُدُّوسُ ﴾ [٢٢]

الطاهرُ المنزَّهُ عنْ أنْ يكونَ لهُ ولدُّ<sup>(1)</sup>، أوْ يكونَ في حكمِه وفعلِه ما ليسَ بعدل .

﴿ ٱلسَّكُمُ ﴾ [٢٢]

نُو السلامِ [علىٰ(٥)] عبادِه (١)، أَوْ السلامُ : الباقِي .

والسلامَةُ / : البقاءُ ، والصفةُ مِنها للعبدِ : السالمُ ، وللهِ : السلامُ ٣٠ .

﴿ ٱلْمُؤْمِنُ ﴾ [٢٢]

(١) شرح مقامات الحريري : ٢٥٢/٢ ( إني أحبك ، دك ) ، العمدة : ٢٣٣٢/١. خلق الإنسان المؤلف : المراكب ( لقد حببتك حباً ) وبعده :

حيأ تلبس بالإحشاء فامتزجت

تلبس الماء بالصهباء في الكأس

- (٢) في الأصل يسهل ، والتصويب من المراجع التالية .
- (٢) الحيوان : ٧/٥٥١ ( أصبنا ، أصابه .. من أركانه ) محاضرات الأدباء : ١٧/٤ ( أصبنا ) .
  - (1) زاد المسير عن الخطابي : 1 1 1 .
  - (٥) في الأصل ( وعلى ) والتصويب من الإيجاز : ١٩٣ .
  - (٦) ينظر تفسير الماوردي عن ابن عباس : ٢١٩/٤ ، تفسير القرطبي : ٢٦/١٨ .
    - (۷) تفسير الماوردى: ۲۱۹/٤.

المصدقُ ، أيْ : يصدقُ الموحدينَ لهُ على توحيدهم إيَّاه (۱). وقيلَ : إنَّه المؤمنُ عذابُهُ مَنْ لا يستحقُّه (۲).

(أَلْمُهُيُّونُ ٢٢]

سىقُ ذكرُه <sup>(۲)</sup>.

﴿ ٱلْعَزِيزُ ﴾ [٢٢]

هو المتنع المنتقم .

﴿ ٱلْجَبَّارُ ﴾ [٢٢]

العالِي العظيمُ الَّذِي يذلُّ مَنْ دونَه .

والسحوقُ العاليةُ [مِنْ (١)] النخيلِ يسمَّى جباراً ، قالَ سويدٌ :

١٢٧٠ - علَى كلِّ جَبَّارٍ كأنَّ فرُوعَها

طلينً بقارٍ أَوْ بِحَمَّاةِ ماتِحِ

١٢٧١ - فَلَيْسَتْ بِسَنْهَاءُ ولا رُجَبِيَّةٍ

ولكنْ عَرَايًا فِي السِّنِينِ [الجَوَائِح<sup>(٠)</sup>](١)

وجاء في الإيجاز : ١٩٣ ( مفيعل منه ، وقيل الشهيد على خلقه بما يفعلون ) .

(٤) في الأصل على وهو تصحيف.

(٥) لم الأميل الحوايج والتصويب المراجع التالية.

\_\_\_\_

<sup>(</sup>۱) نصه في الحجة لأبي علي: ١/ ٢٢٨/، وينظر تفسير الطبري نحوه عن ابن زيد والضحاك: ٣٦/٢٨، إعراب القرآن للنحاس عن ثعلب: ٤/٥٠، البحر عن ثعلب: ٢٥١/٨.

 <sup>(</sup>۲) نصه في الحجة لأبي علي : ٢٢٨/١، وينظر تفسير الطبري : ٣٦/٢٨ ، معاني القرآن للزجاج : ٥٠٠٥،
 إعراب القرآن للنحاس : ٤/٥٠٥، تفسير الماوردي : ٢١٩/٤ .

 <sup>(</sup>٣) ينظر ماسبق عند تفسير قوله تعالى: ﴿ وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدةاً لما بين يديه من الكتاب
ومهيمناً عليه ﴾ [ المائدة: ٤٨] . ص ٤٢٠ ـ ٤٢١ .

﴿الْمُنَاكِيرُ ﴾ [٢٢]

المستحقُ لصفاتِ الكبرِ والتعظيمِ (١).

[ تهت سورة الحشر ]

(١) البيتان في سمط اللزليء: ٢٦١/١ ( على كل خوار ، كأن جنوعها ، مائح ) جمل الغرائب: ل ٩٢ / ب

« كأن فروعه » ، والثاني في اللسان ( جوح ) : ٢/ ٦٢٥( وليست ) ، وقد تقدم الثاني ص ٢٥٧ برقم ٢٢٧ .

(١) تفسير الماوردي : ٤/٩/٤ ـ ٢٢٠ .



﴿ أُسُوةً حَسَنَةً ﴾ [٤] قلوةً (١).

وقيل : عبرة (٢).

﴿ وَبِدَابَيْنَنَا وَبَيْنَكُمُ الْعَدَاوَةُ وَالْبَغْضَاءُ ﴾ [1]

العداوة بالفعال والبغضاء بالقلوب.

﴿ إِلَّا قُولَ إِبْرُهِمَ لِأَبِيهِ لَأَسْتَغْفِرَنَّ لَكَ ﴾[٤]

أيْ : [تأسَّوا $^{(7)}]$  بِهِ [لَّافي استغفارِه لأبِيه المشرك $^{(1)}$  .

﴿ رَبِّنَا لَا تَجْعَلْنَا فِتْنَةً لِلَّذِينَ كَفَرُواْ ﴾ [٥]

أي: لا تظهر هُم علينًا فيظنُّوا أنَّهم على حقّ (٥) .

وهذا مِنْ دعاء إبراهيم ، وإنَّمَا تكرَّرَتِ الأسوةُ (١) بهذا ؛ [إذْ (١)] كانَ مِنْ إبراهيم فعلٌ حسنٌ ، وهو التبرؤُ مِنْ أبيه وقومِه الكافرينَ ، وقولُ حسنُ ، وهو هذا الدعاء .

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبري: ۲۱/۲۸ ، تفسير البغوي: ۷٦/۷ ، زاد المسير: ۲۳۰/۸ ، تفسير الرازي: ۲۲۰/۲۸ .

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن للقتبي: ٤٦١ ، تفسير الماوردي عنه: ٢٢٢/٤ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل ماسوا والتصويب من الإيجاز: ١٩٣.

<sup>(</sup>٤) تفسير عبد الرزاق عن قتادة : ٢٨٧/٢ ، تفسير الطبرى عنه : ٤١/٢٨ .

<sup>(</sup>ه) نصبه في معاني القرآن للزجاج: ٥/٧٥١ ، وينظر معاني القرآن للفراء: ١٥٠/٣ ، تأويل المشكل: ٤٧٤ ، تفسير الطبرى: ٤٢/٢٨ ، تفسير البغوى: ٧٦/٧٧ ، تفسير القرطبى: ٨٠/٧٨ .

 <sup>(</sup>٦) يشير إلى قوله تعالى ﴿ لقد كان لكم فيهم أسوة حسنة لمن كان يرجوا الله واليوم الآخر ومن يتول
 فإن الله هو الغنى الحميد ﴾ [ المتحنة : ٦]

<sup>(</sup>V) في الأصل ( إذا ) والتصويب من الإيجاز : ١٩٣ .

عَسَى اللَّهُ أَن يَجْعَلَ يَنْ كُرْ وَيَثِنَ ٱلَّذِينَ عَادَيْتُم

قالَ الزهريُّ: « نزلَتْ فِي أَبِي سفيانَ ، وكانَ النبيُّ عليهِ السلامُ استعملَه على بعضِ بلادِ اليمنِ ، فلمَّا قُبِضَ عليهِ السلامُ أقبلَ فلقيَ ذَا الخمارِ<sup>(۱)</sup> مرتداً ، فقاتلَهُ ، فكانَ أولَ مَنْ قاتلَ علىٰ الردةِ ، فتلكَ المودةُ بعدَ المعاداةِ <sup>(۲)</sup> » .

﴿ عَنِ الَّذِينَ لَمَ يُقَائِلُوكُمْ ﴾ [٨] خذاعة (٣).

وَ﴿ ٱلَّذِينَ فَلَالُوكُمُ ﴿ اللَّهِ إِهِ ] [9]

<sup>(</sup>۱) جاء في القاموس: ۲۳/۲ ـ ۲۶ ، والتاج (خمر): « أن ذو الخمار هو عوف بن الربيع بن (ذي الرمحين) ، ولقب بهذا لأنه قاتل في خمار امرأته وطعن كثيرين فإذا سئل واحد من طعنك؟ قال: نو الخمار فلزمه هذا اللقب » وذكر الطبري في تاريخه: ۲۳۰/۶ عند الحديث عن حروب الردة « ذو الخمارين » قال وهو عوف الجذمي .

بينما ذكر أبن حزم في جمهرة الأنساب: ١٩٥ شخصاً يدعى ذا الخمار وهو عوف بن ربيع بن حارثة بن ساعدة بن جذيمة بن مالك .

قلت : فلعل هؤلاء الثلاثة شخص واحد وهو المقصود هنا ، هذا ماوقفت عليه بعد البحث والتنقيب وسؤال أهل الاختصاص ، والله أعلم بالصواب .

<sup>(</sup>٢) أورده عنه الماوردي في تفسيره: ٢٢٠/٤ ، وابن كثير في تفسيره: ٤ /٣٥٠ وحسنه ، وأورده السيوطي في الدر المنثور: ٢٠٥/١ ، وعزاه إلى ابن أبي حاتم عن الزهري ، قلت : وفي إسناده سلامة بن روح بن خالد ليس بالقوي ، وقال أبو زرعة «أيلي ضعيف منكر الحديث ، يكتب حديثه على الاعتبار» إلا أن روايته هنا عن عقيل بن خالد الأيلي وقد قيل : إنه لم يسمع من عقيل ، وحديثه عن كتب عقيل ، وقال إسحاق بن إسماعيل « الكتب التي يروي عن عقيل صحاح » [ الجرح والتعديل : ٤/١٥ - ٣٠٢] والراوي عن سلامة محمد بن عزيز وثقه مسلمة والعقيلي وسعيد بن عثمان وقال ابن أبي حاتم كان صدوقا ، وضعفه النسائي ، قال ابن حجر : « فيه ضعف وقد تكلموا في صحة سماعه عن عمه سلامة » . [ الجرح والتعديل : ٨/٢٥ ، التهذيب : ٣٤٤/٩ – ٣٤٤، التقريب : ١٩١/٢] وهو من مراسيل الزهري ، وأورد نحوه مختصراً وعزاه الى ابن مردويه عن ابن شهاب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة .

<sup>(</sup>٣) تفسير الماوردي : ٢٣٦/٤ ، تفسير البغوي : ٧٧/٧ ، زاد المسير : ٨/٢٣٦ .

 <sup>(</sup>٤) من قوله تعالى ﴿ إِنما ينهاكم الله عن الذين قتلوكم في الدين وأخرجوكم من ديركم وظهروا على
 إخراجكم أن تولوهم ﴾ .

أهل ِ مكة<sup>(١)</sup> .

﴿ فَأَمْتَحِنُوهُنَّ ﴾ [١٠]

استحلفوهُنَّ ما خرجْنَ إِنَّا للإسلامِ دونَ [بغضِ")] الأزواجِ").

﴿ فَلاَ تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى ٱلْكُفَّارِ ﴾ [١٠]

حينَ جاءَتْ سبيعةُ / الأسلميَّةُ أَنَّ مسلمةٌ بعدَ الحديبيةِ ، فجاءَ زوجُها مسافرٌ ( ) فقال : يامحمدُ قد شرطت لنا ردَّ النساءِ ، وطينُ الكتابِ [لمُ ( ) يجف ، الرددٌ عليَّ امرأتي ( ) .

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري : ٤٤/٢٨ عن مجاهد ، تفسير البغوي : ٧٧/٧ ، تفسير القرطبي : ٦٠/١٨ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل بعض والتصويب من الإيجاز: ١٩٣.

<sup>(</sup>۲) معاني القرآن للفراء: ۱٥٠/٣ ـ ١٥١ ، تفسير الطبري : ٤٤/٢٨ ، معاني القرآن للزجاج : ٥٩٥٠ ، تفسير الماوردي : ٢٢٩/٨ ، زاد المسير : ٢٣٩/٨ .

<sup>(</sup>٤) هي سبيعة بنت الحارث الأسلمية وكانت امرأة سعد بن خولة ، وهي التي وادت بعد وفاة زوجها بيسير ، فقال لها رسول الله الله عنه : انكحي من شئت .

 $_{-}$  ترجمتها في طبقات ابن سعد :  $^{8.4}$  ، ه/٤٤٩ ، جمهرة الأنساب :  $^{171}$  ، الإمابة :  $^{8.2}$ 

<sup>(</sup>٥) هو مسافر المخزومي لم أقف على ترجمة له ، وقيل : زوجها صيفي بن الراهب ، ورجح ابن حجر في الفتح : ٣٤٨/٥ الأول .

<sup>(</sup>٦) في الأصل ثم التصويب من الإيجاز: ١٩٤.

<sup>(</sup>۷) ذكره الفراء في معانيه: ٢٠٠/٣ ، والماوردي في تفسيره عن ابن عباس: ٢٢٤/٤ ، والبغوي في تفسيره عنه : ٧٨/٧ ، والزمخشري في الكشاف: ٩٢/٤ ، والقرطبي في تفسيره: ٨١/١٨ ، وأبو حيان في البحر: ٨/٥٩ ، قال الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث الكشاف: ١٨/٤٥ : ( هكذا ذكره البغوي عن ابن عباس بغير سند ) ، وعزاه الآلوسي إلى ابن أبي حاتم عن مقاتل وفيه أن نوجها صيفي بن الراهب، وقال: ( وروي أنها كانت تحت مسافر المخزومي وأنه أعطي ما أنفق وتزوجها عمر ) : ٨٧/٧٠ ـ ٧٧ ، وانظر الفتع: ٥٨/٤٠ .

﴿ وَءَانُوهُم مَّآأَنفَقُوا ﴾ [١٠]

أي: مَا أَتُوهُنَّ مِنْ المهورِ ، وجبَ ذلكَ بسببِ الشرطِ ثُمَّ نُسِنعُ (١).

﴿ وَإِن فَاتَكُورُ شَيْءٌ مِّنَ أَزْوَاحِكُمْ إِلَى ٱلْكُفَّارِ فَعَاقَبْتُمْ ﴿ [11] أَنْ : غزوتُم [بعقب (٢]] ما يغزونَكُم فغنمتُم (٢).

ولهُ معنيانِ ، وفيهِ لغتانِ : عاقب وعقّب (أ) ، وأحدُ المعنيينِ منَ المعاقبةِ ، التي هي : المناوية أ

(١) قال العلماء: نسخ بقوله تعالى ﴿ براءة من الله ورسوله إلى الذين عاهدتم من المشركين .. الآيات ﴾ [التوبة: ١] ، وهذا قول قتادة وأحد قولي الشافعي . ينظر الناسخ والمنسوخ لقتادة بن دعامة: ٥٠ ، الناسخ والمنسوخ للنحاس : ٢٨٥ - ٢٨٦ ، الناسخ والمنسوخ لهبة الله بن سلامة : ٣٠٨ - ٣٠٩ ، الإيضاح في الناسخ والمنسوخ : ٣٢٦ - ٤٣٤ قال : (ثم نسخ الله هذا الحكم في رد المهر ، لأن السبب الذي أوجبه قد زال ، فنسخ بزوال العلة ، فلايرد إليهم مهر ولاغيره ، ولايجوز أن نهادنهم على أن من جاء من عندهم مسلماً رددناه إليهم ) ، وهذا مبني على الخلاف بين العلماء في دخول النساء في الشرط وعده.

قال ابن الجوزي في نواسخ القرآن: ٤٨٨ . ( واختلف العلماء هل دخل رد النساء إليهم في عقد الهدنة الفطأ أو عموماً ، فقالت طائفة: قد كان شرط ردهن في عقد الهدنة « بلفظ صريح » ، فنسخ الله تعالى ردهن من العقد وأبقاء في الرجال .

وقال طائفة لم يشرطه صريحاً بل كان ظاهر العموم اشتمال العقد عليهن مع الرجال فبين الله عز وجل خروجهن عن عمومه ، وفرق بينهن وبين الرجال ) .

- (٢) زيادة من الإيجاز: ١٩٤.
- (٣) غريب القرآن للقتبي : ٤٦٢ ، معاني القرآن للزجاج : ٥/١٠ ، تفسير البغوي : ٨٠/٧ .
- (٤) قراءة الجمهور عاقبتم بالألف ، ووردت قراءات شاذة فيها منها قراءة الأعرج وابن عباس وعائشة والأعمش ( فعقبتم ) مشددة : بدون ألف ، وابن مسعود والنخعي والزهري ويحيى بخلاف ( فعقبتم ) خفيفة بدون ألف ، ومسروق ومعاذ القاريء وأبي عمران الجوني ( فعقبتم ) بكسر القاف من غير ألف ، ومجاهد وأبي وعكرمة ( فأعقبتم ) . ينظر المحتسب : ٣١٩/٢ ـ ٣٢٠ ، زاد المسير : ٣٤٣/٨ ، وتفسير القرطبي : ٣٩/١٨ ، البحر : ٢٥٧/٨ .

والثاني ؛ مِنَ الإصابةِ في العاقبةِ [سبياً واغتناماً (١٠] (١٠) . ﴿ وَلاَيَأْتِينَ بِبُهُمْتَنِ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيمِنَ ﴾ [١٢]

ما تلقطُه المرأة بيدِها مِنْ لقيطٍ فتلحقُه بالزَّوجِ (٢).
﴿ وَأَرْجُلِهِ نَ ﴾ [١٢]

ما تلحقه به مِنَ الزِّنا (ا).

[ تهت سورة الههتحنة ]

<sup>(</sup>١) في الأصل سبباً واغنناماً والتصويب من الإيجاز: ١٩٤.

 <sup>(</sup>۲) ينظر تفسير الطبري: ۲۸/۰۰ ، معاني القرآن الزجاج: ٥/١٦٠ ، تفسير الماوردي: ۲۲۷/٤ ،
 تفسير البغري: ۷/۸۰ ، اللسان ( عقب ): ۱۱۸/۱ ـ ۲۱۹ .

 <sup>(</sup>٣) تفسير الطبري : ١/٢٨ ، تفسير الماوردي : ٢٢٨/٤١ ، زاد المسير : ٢٤٦/٨ ، تفسير القرطبي :
 ٧٢/١٨ .

<sup>(</sup>٤) تفسير الماوردي: ٢٢٨/٤ ، تفسير القرطبي: ٧٢/١٨ .



### ﴿ مَرْضُوصٌ ﴾ [٤]

مكتنزٌ ، ملتصقٌ بعضُه ببعضٍ (٢) ، كأنَّه رضَّ بالرصاصِ ، قالَ الراعِي : 1٢٧٢ – مَا لَقِيَ البِيضُ مِنَ الحُرْقُوصِ 1٢٧٣ – يَفْتَحُ بَابَ المغْلَقِ الْرْصُوصِ (٢)

### ﴿ وَأَخْرَىٰ يُحِبُّونَهَا ﴾ [١٣]

يجوزُ فِي موضعِ الجرِّ عطفاً على ﴿ يَجِرَوْ (اللهُ ﴿ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ﴿ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُولِ اللهُ ا

# [ تهت سورة الصف]

- (١) بياض في الأصل والتتمة من الإيجاز: ١٩٤.
- (۲) غريب القرآن للقتبي : ٤٦٤ ، تفسير الطبري : ٢٨/٥ ، معاني القرآن للزجاج : ٥/١٦٤ ، تفسير الماوردي : ٢٣٠/٤ .
- (٣) الديوان: ٣٠٦، االلسان (حرقص): ١٢/٧، وفيهما (يدخل تحت الغلق المرصوص)، غريب
   الحديث للخطابي: ١٣٤/١، سمط اللآليء: ١٣٤/١، المثلث للبطليوسي: ١٣٢/٢، وفي ثلاثتها
   (يدخل بين الغلق المرصوص)، وفي الأخيرين (مالقي الأبكار من حرقوص).
- والحرقوص: دويبة كالبرغوث ، قال الخطابي: (قال أبو المكارم: الحرقوص: دويبة يقال لها عاشق الأبكار ، لأنها تلزم فروج الأبكار ) .
- (٤) من قوله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمنُوا هِلْ أَدلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَرَّةٍ تُنْجِيكُمْ مِنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴾ [الصف:١٠] .
- (٥) قال الأخفش في معانيه: ٧٠٨/٢، وحكاه عنه النحاس في إعراب القرآن: ٤٢٢/٤ ٤٢٣ ، وذكره
   ابن الأنباري في البيان ورجحه: ٣٣٦/٢ ، وحكاه القرطبي في تفسيره عن الفراء والأخفش:
   ٨٨/١٨
- (٦) معاني القرآن الغراء: ١٥٤/٣، معاني القرآن الزجاج: ٥/١٦٦، إعراب القرآن النحاس عن الغراء،
   ورجحه: ٤٢٣/٤، البيان في غريب إعراب القرآن: ٤٣٦/٢، إملاء مامن به الرحمن: ٣٩٧/٤.



﴿ وَءَاخَرِينَ مِنْهُمْ ﴾ [٣]

أي: ويعلمَ أخرينَ ، وهُمْ العجمُ (١).

﴿ لَمَّا يُلْحَقُوا بِهِمْ ﴾ [٣]

لمْ يدركوُهم ، قالَ عليهِ السلامُ : « رأيتُ فِي المنامِ غنماً سوداً بينَهُم (٢) غنمٌ عفرٌ » ، فقالَ أبُو بكرٍ : تلكَ العجمُ تتبعُ العربَ ، فقالَ عليهِ السلامُ : « [كذلك (٢)] عبرَها لِي الملك (٤) .

﴿ حُمِلُوا ٱلنَّوْرَئِيَّةُ ثُمَّ لَمْ يَغْمِلُوهَا ﴾ [٥]

أيْ : طُوِّقُوا الأمانةَ في إظهارِ صفةِ محمدٍ (٠).

# ﴿ كُمَثُلِ ٱلْحِمَارِيَعُمِلُ أَسْفَارًا ﴾ [٥]

- (۱) وفي معناه آخرج البخاري ، كتاب التفسير ، سورة الجمعة حديث رقم : ( ٤٨٩٧ ) : ٢٤١/٨ ، ومسلم ، كتاب فضائل الصحابة ، باب فضل فارس : ١٠٠/١ ١٠٠ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : « كنا جلوساً عند النبي ؟ فأنزلت عليه سورة الجمعة ( وأخرين منهم لما ياحةوا بهم ) قال قلت : من هم يارسول الله ؟ فلم يراجعه حتى سأل ثلاثاً \_ وفينا سلمان الفارسي ـ وضع رسول الله ؟ فلم يراجعه حتى سأل ثلاثاً عند الثريا لناله رجال .. أو رجل ـ من هؤلاء » واللفظ للبخاري .
  - (٢) كذا هنا ، وفي الإيجاز : ١٩٤ ( تتبعها ) .
    - (٣) زيادة من الإيجاز : ١٩٤ .
- (٤) أخرجه الحاكم في مستدركه كتاب تعبير الرؤيا عن أبي أيوب: ٣٩٥/٤ ، وسكت عنه الحاكم والذهبي ، وأورده الماوردي في والذهبي ، وأحوه عن ابن عمر وقال صحيح على شرط الشيخين ووافقه الذهبي ، وأورده الماوردي في تفسيره : ١٩٣/١٨ ، والقرطبي في تفسيره بنحوه عن على بن أبي طالب رضي الله عنه : ١٩٣/١٨ .
- نفسيرة : ٤ /١٠٠ ، وتقريبي في تفسيرة بنفرة بنفي بن ابني هانب ومني المدر الوجيز : ١١/ ٠٠٠ . (٥) ينظر نحوه في معاني القرآن الفراء : ٣/١٥١، معاني القرآن الزجاج : ١/١٠٠، المحرر الوجيز : ١١/ ٩٠٠ . ١٠ ، الكشاف : ٤/ ١٠٠٠ زاد المسير : ٨/ ٢٦٠ .

- 10.1 \_

كتباً ، واحدُها سِنفْرٌ .

وأنشدَ أبو سعيدٍ الضريرِ (۱)على معنَى هذهِ الآيةِ:
١٢٧٤ - [زَوَّامِلُ (۲)] للأَسْفَارِ لاَ عِلْمَ عِنْدَهُمْ
بِجَيِّدِهَا إِلَّا كَعِلْمِ الأَبَاعِسِ
بِجَيِّدَهَا إِلَّا كَعِلْمِ الأَبَاعِسِ
١٢٧٥ - لَعَمْزُكَ مَا يَدْرِي البَعِيرُ إِذَا غَدَا

لِحَاجَتِهِ أُوراحَ ما فِي الغَرَائِرِ(٢)

﴿ فَأَسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِاللَّهِ ﴾ [٩]

قالَ السديُّ : / السعيُّ إجابةُ الدَّاعِي إليْهَا (١).

وقالَ غيرُه : هوَ التأهبُ لهَا والمشيُ إليهَا<sup>(٥)</sup>.

<sup>(</sup>١) هو أحمد بن خالد أبو سعيد البغدادي الضرير ، اللغوي الفاضل الكامل ، لقي ابن الأعرابي وأبا عمرو الشيباني ، وحفظ عن الأعراب نكتاً كثيرة ، وأخذ عن القتبي ، أملى كتباً في معاني الشعر والنوادر .

ترجمته في إنباء الرواة: ٧٦/١ ، معجم الأدباء: ٥/١٢ ، بغية الوعاة: ١٥/٥١ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل ذوامل والتصويب من المراجع التالية .

 <sup>(</sup>٣) العقد الفريد: ٣١٢/٢ ، البحر: ٨/٢٦٦ ، وفيهما ( للأشعار ، بأرساقه ) ، صيد الخاطر ونسبه للحطيئة: ١٥٩ ( للأخبار ، عندها بمثقلها ، بأرساقه ) ، تفسير القرطبي: ٨٥/١٥ ( بأرساقه ) الجمان في تشبيهات القرآن: ٣٥٨ ( للأشعار ، بأثقاله ) . والأول في أسرار البلاغة: ٢٢٢ ( للأشعار ) .

الزوامل : جمع زاملة وهي مايحمل عليها من الإبل ، والأباعر : جمع بعير ، الغرائر : جمع غريرة وهي فقدان التجربة وجهل الأمور ، والأوساق : الأحمال .

<sup>(</sup>٤) أورده الماوردي عنه في تفسيره: ٢٣٦/٤ ، وأخرج نحوه الطبري في تفسيره عن ابن زيد بإسناد صحيح إليه: ٢٧٨/١، وانظر المجاز: ٢٥٨/٧ ، غريب القرآن لليزيدي: ٣٧٧ ، أحكام القرآن للجصاص عن أبى عبيدة: ٣٤٥ ، ١٤٥٨ .

<sup>(</sup>ه) ينظر معاني القرآن للغراء: ١٥٦/٣ ، تفسير الماوردي : ٢٣٦/٤ ، تفسير البغوي : ٨٩/٧ ، البحر : ٨٨/٨ .

أَوْلَهُوا انْفَضُوا إِلَيْهَا ﴾ [11]
 واللهو طبل يضرب إذا وردت العير (١).

[ تمت سورة الجمعة ]

 <sup>(</sup>١) ورد في سبب نزولها ما أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب التفسير ، سورة الجمعة حديث رقم
 ( ٤٨٩٩ ) : ٨/٦٤٣ ، ومسلم ، كتاب الجمعة ، باب قوله تعالى ﴿ وإذا رأوا تجارة أو لهواً ... ألخ ﴾

عن جابر بن عبدالله رضي الله عنهما قال: • أقبلت عير يوم الجمعة ـ ونحن مع النبي صلى ﷺ ـ فثار الناس إلا إثنا عشر رجلاً ، فأنزل الله : ﴿ وإذا رأوا تجارة أو لهواً انفضوا إليها ﴾ . وانظر أسباب النزول للواحدى : ٢١٩ ـ ٢٧٠ ، لباب النقول : ٢١٣ .



## ﴿ كَأَنَّهُمْ خُشُبُ مُسَنَّدَةً ﴾ [٤]

أي : فِي طولِ قوامِهم كخشبِ أسندَتُ إلى الجدارِ(١).

وقيل : بل في سكوتِهم عن الحقّ [وجمودهم $^{(7)}$ ] عن الهدى المدى .

قالَ الثعالِبي (٥) في تفسيرِه (٦): « أشباحٌ بلا أرواحٍ ، وأجسامٌ بِلا أحلام (١)» . وفي معنَاهُ:

- (١) بياض في الأصل والتتمة من الإيجاز: ١٩٤.
- (٢) ينظر تفسير القرطبي : ١٢٥/١٨ ، البحر : ٢٧٢/٨ .
- (٣) في الأصل وخمودهم والتصويب من الإيجاز: ١٩٤.
  - (٤) ينظر زاد المسير : ٨/٥٧٨
- (ه) هو أبو إسحاق ، أحمد بن محمد بن إبراهيم النيسابوري الثعلبي ، ( ٢٠٠٠ هـ) ، المقريء المفسر الواعظ الأديب الثقة الحافظ، صاحب التفسير الكبير ، كان أوحد زمانه في علم القرآن وهو صحيح النقل موثوق به ، وله كتاب « العرائس في قصص الأنبياء عليهم السلام ، قال ابن الأثير : يقال له الثعلبي والثعالبي وهو لقب لانسب .
- ترجمته في: إنباء الرواة: ١/٥٥١ ، تاريخ نيسابور المنتخب من السياق: ١٩٧ ، معجم الأدباء: ٥ / ٣٦ ، اللباب: ١٩٧١ ، طبقات المفسرين للداودي: ١٦/١ .
- (۱) تفسيره: هو المسمى بالكشف والبيان في تفسير القرآن ، وهو كتاب كبير توجد منه نسخة خطية كاملة في المكتبة السليمانية (حاج محمود أفندي) في تركيا تقع في أربع مجلدات ، مجموع أوراقها ١٦٧٨ ورقة برقم ( ١٣٠ ـ ١٣٣) ، ومصورتها في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة برقم ( ١٠١٢ ـ ١٠١٢) .
- (٧) ينظر الكشف والبيان (نسخة تركيا) ج ٤/ ل ١٤٦٤/أ، وذكر هذا القول البغوي في تفسيره:
   ٩٨/٧ ، والقرطبي في تفسيره: ١٢٥/١٨ ، وأبو حيان في البحر: ٢٧٢/٨ .

تَسْفِي عليهَا الصَّبَا والحَرْجَفُ الشَّمِلُ السَّبَا والحَرْجَفُ الشَّمِلُ السَّبَا والحَرْجَفُ الشَّمِلُ المَّبَا والحَرْجَفُ الشَّمِلُ المَّبَا والحَرْجَفُ الشَّمِلُ المَّبَا والحَرْجَفُ الشَّمِلُ المَّبَا والحَرْجَفُ الشَّمِلُ المَّبَونَ هُمَ وَاللَّهُ عُلَيْهُ مُ خُسُنُ بِبَالْقَاعِ مُنْجَدِلُ(۱) كَانَّهُ مُ خُشُنُ بِبَالْقَاعِ مُنْجَدِلُ(۱) فَيُ الفَّاعِ مُنْجَدِلُ اللَّهُمُ وَفُوهُم اللَّيْ المَعَلِي اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ ال

 <sup>(</sup>١) نسب البيتان لأبي العتاهية وليسا في ديوانه ، وهما في الأغاني : ٢١٦/٩ ( الحرجف السمل ) ،
 خلق الإنسان للمؤلف : ل ٢١١٣/ب ( يسفي ) .

الحرجف: قال أبو حنيفة: إذا اشتدت الربح مع برد ويبس فهي حرجف، وليلة حرجف: أي باردة الربح، تسفي: تذر التراب، منجدل: ملقى .

<sup>(</sup>٢) زيادة يقتضيها السياق

 <sup>(</sup>٣) ديوان جرير: ٣٦٢، نقائض جرير والأخطل: ٨٩، وفيهما (خيلاً تشد)، الحيوان: ٢٩٩/١، العقد الغريد: ٣٦٤، والثاني في غرر الخصائص الواضحة: ٣٦٤ (أحسب كل خيل بعدها).
 شعثاً: مغبرة الرؤوس منكوثة الشعر، عوابس: مقطبة مابين عينيها، تكر: ترجع، والكر: الرجوع عن الشيء.

وقريبٌ منْ هذا قولُ [متمَّمِ (۱)] بنِ نويرةً (۱) في أخِيه :
١٢٨٠ - وَقَالُوا أَتَبْكِي كُلُّ قَبْرٍ رَأَيْتُهُ
لِقَبْرٍ ثوى بين اللَّوى [فَالدَّكَادِكِ(٢)]

١٢٨١ - فَقُلْتُ لَهُمْ : إِنَّ الْأَسَى يَبْعَثُ الأَسَى

دَعُونِي فهذا كُلَّهُ قَبْرُ مَالِكٍ (1)

### ﴿ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُنُّ ﴾ [١٠]

- (١) في الأصل تميم وهو تصحيف.
- (Y) هو متمم بن نويرة بن عمرو وقيل: بن حمزة ، بن شداد من بني يربوع بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم ، يكنى أبانهشل ، شاعر مخضرم صحابي ، وكان من أشد الناس جزعاً على أخيه مالك بن نويرة الذي قتل في زمن أبي بكر أيام الردة .
- ترجمته في طبقات الشعراء : 80/-80/ ، معجم الشعراء للمرزباني : 877/ ، الإصابة : 870/7 ، 80/7 .
  - (٣) في الأصل فالدركادك والتصويب من المراجع التالية .
- (3) ديوان الحماسة بشرح التبريزي: ١٤٨/٢ ، أمالي القالي: ١/٢ وفيهما ( فقال أتبكي ، فقلت له إن الشجا يبعث الشجا ، فدعني ) ، وفي الأمالي ( والدكادك ) ، شرح المضنون به على غير أهله: ٣٣٩ ( فقال ، فقلت له ، فدعني ) ، ثوى : أقام ، والدكادك : اسم موضع ، الأسى : الحزن .
- قال التبريزي: ( اللوى: موضع بعينه ، وهو في اللغة: مسترق الرمل ومنقطعه ، يريد: أن مالكاً من عظم شأنه كأنه قد ملأ الأرض ، فكأن الأرض كلمها مكانه ، وكأن كل قبر قبره ) أهم نتصرف.
- (٥) هذا على قراءة الجمهور بينما قرأ أبر عمرو وحده (وأكون) بالواو بعد الكاف ونصب النون عطفاً على فأصدق المنصوب .
- المبسوط : 700 ، الكامل في القراءات الخمسين : ل 1/187 ، البحر : 1/000 ، النشر : 1/000 ، الاتحاف : 1/000 .

وإكنْ عطفٌ على موضع « فأصدقْ » ، وهوَ مجزومٌ لولاً الفاءُ ؛ لأنَّ قوله : ﴿ لَوْلاَ أَخْرَتَنِي ۚ ﴾ بمنزلةِ الأمرِ ؛ لأنَّ « لولاً » : للتحضيضِ ، فتضمَّنَ معنَى الشرطِ ، أيُّ : [فأخرني (۱)] إلى أجلٍ قَريبٍ أصدقُ (۱).

[ تهت سورة الهنافقون ]

<sup>(</sup>١) في الأصل تأخر في وهو تصحيف.

<sup>· (</sup>٢) ينظر معاني القرآن الفراء: ١٦٠/٣ ، تأويل مشكل القرآن: ٥٦ ، معاني القرآن الزجاج: ٥/١٧٨ ، إعراب القرآن النحاس: ٤٣٦/٤ ـ ٤٣٦ ، حجة القراءات: ٧١٠ ، الكشف: ٣٢٣/٢ .



# ﴿ فَمِنكُمْ إِكَافِرٌ ﴾ [٢]

بأنَّه خلقَهُ (١).

﴿ ذَالِكَ يَوْمُ ٱلنَّعَائِثِ ﴾ [٩]

سُمِّيَ [بالتغابنِ(٢)] ؛ لأنَّ اللهُ أَخْفَاهُ (٢).

والغبنُ : الإخفاءُ (١) ، ومغابِن الجَسَدِ : ما يخفَى عنِ العينِ ، والغَبْنُ : فِي البيع ؛ لخَفائِه /على صاحبه (٥) .

ويجوزُ أَنْ يكونَ التغابنُ فِي يومِ القيامةِ ، لا مِنْ إخفاءِ اللهِ إِيَّاهُ ، بلْ مِنْ إِخفاءِ اللهِ إِيَّاهُ ، بلْ مِنْ الخفاءِ () أَمرِ المؤمنِ على الكافرِ في الدنيا ، فكأنَّ الكافر والظالم يظنَّانِ أنهما غبنا المؤمنُ بنعيمِ الدنيا ، والمظلوم بِمَا نقصه مِنْ حقَّه وتلمه مِنْ مالِه ، وقد غبنهُما المؤمنُ والمظلومُ على الحقيقةِ بنعيمِ الآخرةِ وجزائِهما ، فلمَّا صارَ الغبنُ مِنْ وجهينِ أحدُهما ظنَّ والآخرُ حقَّ ، جرَى على بابِ التفاعلِ .

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبري: ۷۸/۲۸، معاني القرآن للزجاج: ه/۱۷۹، تفسير الماوردي عن الزجاج: 3/۲۸، تفسير الماوردي عن الزجاج:

<sup>(</sup>٢) في الأصل بالنعاس والتصويب من الإيجاز: ١٩٥.

<sup>(</sup>٣) تفسير الماوردي: ٢٤٦/٤.

<sup>(</sup>٤) مقردات الراغب: ٣٧٠ ، اللسان (غبن): ٣١٠/١٣ .

<sup>(</sup>٥) تفسير الماوردي: ٢٤٦/٤.

<sup>(</sup>٦) زيادة من الإيجاز : ١٩٥ .

﴿ وَأَوْلَادِ كُونَا عَدُوَّالَّكُمْ ﴾ [18]

كانُوا يمنعونَهم مِنَ الهجرةِ (١).

﴿ وَإِن تَعَفُواْ وَتَصْفَحُواْ ﴾

كَانَ مِنَ المهاجرينَ مَنْ قالَ : إِذَا رجعْتُ إلى مكةَ لا ينالُ أهلِي مني خيراً ؛ لصدِّهِمْ إيّايَ عنِ الهجرةِ ، فأُمِرُوا بالصَّفْح (٢).

ويكونُ العفوُ بإذهابِ آثارِ الحِقْدِ عنِ القلوبِ ، كما تعفُوا الريحُ الأثرُ (٣). والصفحُ : الإعراضُ عن المعاتبة (١).

### [ تهت سهرة التغابن ]

<sup>(</sup>۱) انظر تفسير الطبري: ۸۰/۲۸ ـ ۸۱ ، أسباب النزول للواحدي: ۳۲۲ ، تفسير الماوردي: ۲٤٧/٤ ، تفسير البغوى: ۲۷۷/٤ .

<sup>(</sup>۲) أخرجه الترمذي بنحوه عن ابن عباس ، كتاب التفسير ، باب ومن سورة التغابن رقم (٣٣١٧) وقال حديث حسن صحيح : ١٩/٥ على ٤٢٠ ، وأخرجه الطبري بنحوه عن ابن عباس وعن عكرمة وعطاء بن يسار والضحاك ، وفي رواية عطاء بن يسار أنها نزلت في عوف بن مالك الأشجعي . تفسير الطبري : ٨٨/٨٨ ع ٨٨ . وأخرجه الحاكم في المستدرك ، كتاب التفسير ، باب تفسير سورة التغابن وقال : صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي : ٤٩٠/٢ .

<sup>(</sup>٣) ينظر تهذيب اللغة : ٢٢٢/٣ ، اللسان ( عفا ) : ٧٢/١٥ .

<sup>(</sup>٤) ينظر اللسان ( صفح ) : ٢/٥١٥ .



﴿ يَأَيُّهُا ٱلنَّبَيُّ إِذَا طَلَقَتُمُ ٱلنِّسَآءَ ﴾ [١]

أيْ: قلْ لأمتِكَ إذا طلقتُمُ النساءَ؛ لأنَّ الطلاقَ نُسِخَ [منْه (۱)] حكمُ النبيِّ بقولِه ﴿ وَلاَّ أَن تَبَدَّلَ مِنْ (۱) ﴾ .

﴿ فَطَلِقُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ ﴾

أَيْ : عندَ عَدَّتِهِنَّ (٢)، كقولِه : ﴿ لَا يُجَلِّيهَ الْوَقْنِهَ إِلَّاهُوَ ﴿ الْأَبُولِ اللَّهُ الْمَا الْ

وتؤيدُه القراءةُ المرويةُ عنِ النبيِّ عليهِ السلامُ (٥) وابنِ عباسٍ (١) وعثمان ،

<sup>(</sup>١) في الأصل منها وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٢) سورة الأحزاب: أية: ٥٢ .

 <sup>(</sup>٢) قال العكبري في إملاء مامن به الرحمن : ٤٠١/٤ (أي : عند أول ما يعتد لهن به وهو في قبل
 الطهر) . وانظر الغريد في إعراب القرآن المجيد : ٤٨١/٤ .

<sup>(</sup>٤) سورة الأعراف: آية: ١٨٧.

<sup>(</sup>ه) حديث النبي ﷺ أخرجه مسلم في صحيحه ، كتاب الطلاق ، باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها : ٦٨/١٠ ـ ٦٩ .

وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره: ٢٩٦/٢، وفي المصنف ، كتاب الطلاق ، باب وجه الطلاق وهو طلاق العدة والسنة ، رقم ( ١٠٩٣١): ٢٠٤/٦ ، وأخرجه أبو داود في سننه ، كتاب الطلاق ، باب في طلاق السنة رقم ( ٢١٨٥): ٢/٢٥٦ ، والنسائي في سننه ، كتاب الطلاق ، باب وقت الطلاق رقم ( ٣٣٩٢): ٢٩٦/١ .

 <sup>(</sup>٦) حديث ابن عباس أخرجه عبد الرزاق في مصنفه كتاب الطلاق ، باب وجه الطلاق وهو طلاق العدة والسنه ، حديث رقم ( ١٠٩٢٨ ) : ٢ /٣٠٣ وإسناده صحيح ، وينظر تفسير ابن عيينة : ٣٣٦ .

وأبيّ (١)، و[جابر (٢)] بن عبد الله (٢)، ومجاهد (١)، وعليّ بن [ الحسين (١٠)] (١)، وزيد بن عليّ (١)، وجعفر بن محمد : « لَقُبْلِ عِدَّتِهِنّ » (١). ﴿ بِفَحِشَةٍ مُبِيّنَةٍ ﴾

بزني فيخرجن لإقامة الحدِّ (١).

(١) هو أبي بن كعب بن قيس بن عبيد بن زيد الأنصاري المدني أبو المنذر اختلف في وفاته مابين ١٩ الى ٣٣ هـ . وهو سيد القراء وأقرأ هذه الأمة على الإطلاق .

ترجمته في : غاية النهاية : ١/١٦ ـ ٣٢ ، الإصابة : ١٩/١ ـ ٢٠ .

(٢) في الأصل خلف والتصويب من المحتسب: ٣٢٢/٢ ، والفريد في إعراب القرآن المجيد: ٤٨١/٤ .

(٣) هو جابر بن عبد الله بن عمرو بن حرام الأنصاري السلمي،أبو عبد الله ( ... ـ ٧٤ هـ ) أحد المكثرين عن النبي كله ، شهد العقبة .

ترجمته في الاستيعاب: ٢٢١/١ ، الإصابة: ٢١٣/١ .

(٤) هو مجاهد بن جبر
 تقدمت ترجمته

(٥) في الأصل الحسن والتصويب من المحتسب: ٣٢٣/٢ ، والفريد في إعراب القرآن المجيد .

(٦) هو علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب الإمام زين العابدين ( ٣٨ ـ ٩٤ هـ ) رابع الأثمة الإثنى عشر عند الإمامية ، وأحد من كان يضرب بهم المثل في الحلم والورع وعقب الحسين منه .

ترجمته في : صغة الصفوة : ٩٣/٢ ـ ١٠٢ ، وفيات الأعيان : ٣/٦٦ ـ ٢٦٩ ، منهاج السنة : ١١٣/٢ ـ ١١٢ . \_ ١١٤ .

(٧) هو زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب .

تقدمت ترجمته.

(٨) انظر المحتسب: ٣٢٣/٢ ، تفسير الرازي: ٣٠/٣٠ ، الفريد في إعراب القرآن المجيد: ٤٨١/٤ ـ (٨) انظر المحتسب ٤٨١/٨ ، البحر: ٢٨١/٨ . والقراءة فيه ( في قبل عدتهن ) .

قال أبو حيان : ( وماروي عن جماعة من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم أنهم قرؤا ( فطلقوهن في قبل عدتهن ) ، .... هو على سبيل التفسير ، لا على أنه قرأن ؛ لخلافه سواد المصحف الذي أجمع عليه المسلمون شرقاً وغرباً ) .

(٩) معاني القرآن القرآء: ١٦٢/٣ ، تفسير الطبري عن الحسن والشعبي ومجاهد وابن زيد: ٨٦/٢٨ ، معاني القرآن الزجاج: ٥/١٨٤ ، تفسير الماوردي عن ابن عمر والحسن ومجاهد: ٢٥٧/٤ ، تفسير الرازى: ٣٢/٣٠ .

\_ 1011 \_

وقيل : الفاحشة أنْ [تبذُوا(١)] على أحمائِها وتفحشُ فِي القولِ (٢).

﴿ فَإِذَابَلَغُنَأَجَلَهُنَّ ﴾ [٢]

قارُبْنَ انقضاءَ العدةِ (٢).

﴿ وَأَشْمِدُواْ ذَوَى عَدَّلِ ﴾

أي : على الرجعة (<sup>1)</sup>.

﴿ إِنِ أَرْبَبْتُمْ فَعِدَّتُهُ أَنَّهُ ۗ ﴾ [٤]

لَّمَا نزلَتْ عَدَّةُ ذواتِ الأقراءِ في البقرةِ (٥) ارتابُوا في غيرهنَّ (١).

﴿ وَإِن تَعَاسَرْتُمُ ﴾ [٦]

تضايقَتُم (١). وهو إذا امتنعتِ المرأةُ مِنْ إرضاعِ الولدِ يستأجر /الزوجُ أخرى ولا يجبرُها (١).

<sup>(</sup>١) في الأصل تبدوا والتصويب من الإيجاز: ١٩٥.

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري عن ابن عباس : ٨٦/٢٨ ، أحكام القرآن للإمام الشافعي : ٢٧٢ ، تفسير الماوردي عن ابن عباس والشافعي : ٢٥٢/٤ ، تفسير الرازي : ٣٢/٣٠ ، ورجح الطبري أن المراد بالفاحشة : المحصية فيدخل فيها كل ماتقدم .

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبري : ٨٨/٢٨ ، إعراب القرآن للنحاس : ٤٥٠/٤ ، أحكام القرآن للشافعي : ٢٤٢ ـ ٢٤٣، تفسير الماردي : ٢٥٣/٤ .

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبري : ٨٨/٢٨ ، إعراب القرآن للنحاس عن أكثر أهل التفسير : ٤٥٠/٤ ، تفسير الماوردي : ٤٥٠/٢٤ ، تفسير القرطبي ورجحه : ٨٥٧/١٨ .

 <sup>(</sup>٥) في قوله تعالى: ﴿ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء ولا يحل لهن أن يكتمن ماخلق الله في أرحامهن إن كن يؤمن بالله واليوم الآخر ... ﴾ [ البقرة/٢٢٨ ] .

 <sup>(</sup>٦) معاني القرآن للقراء: ٦٦٣/٣ ، تفسير الطبري نحوه عن أبي بن كعب: ٩١/٢٨ بإسناد ضعيف ،
 إعراب القرآن للنحاس: ٤٥٢/٤٤، أسباب النزول للواحدي: ٣٢٤ . ٣٢٥ .

<sup>(</sup>٧) غريب القرآن للسجستاني : ١٥٩ ، غريب القرآن للقتبي : ٤٧١ ، تفسير الماوردي : ٢٥٦/٤ ، تفسير القرطبي : ١٦٩/١٨ .

- أَ قَدَّأَنزَلَ اللَّهُ إِلَيْكُورَذِكُرَا \* رَسُولًا ) [١١، ١٠] أَيْ : رسولًا ذَكَّرَكُم بِهِ وهدَاكُم على لسانهِ (١).
  - ﴿ وَمِنَ ٱلْأَرْضِ مِثْلَهُنَّ ﴾ [١٢]

أيْ: سبع طباقٍ أوْ سبعة أقاليم ، وهي سبع قطع من الأرضِ بخطوط متوازية ، حاصرة لبلدان كثيرة ، [تمرُّ (٢) على بسيط الأرضِ فيمًا بين المشرق والمغرب طولاً ، وما بين [الشمال (٢)] والجنوب عرضاً ، ويزداد النهاد الأطول الصيفي ، في الخط المجتاز بالطول – على وسط كلّ واحد منها – على مقدارِه في خطّ وسط الذي هو عنه أجنب بنصف ساعة (١).

يَنْزَلُ ٱلأَمْرُ بَيْنَهُنَ ﴾

أيْ : يترتبُ القضاءُ والقدرُ بينَهُنَّ منازلَ مِنْ شتاءٍ وصيفٍ ، ونهار وليل ، ومطرٍ ونبات ، ومحيا وممات ، وملك ودول ، ومحبوب ومحدور ، واختلاف وائتلاف ، كما في شعر الأعشك :

<sup>(</sup>٨) ينظر تفسير الطبري : ٩٦/٢٨ ، إعراب القرآن للنحاس : ٤٥٤/٤ ، تفسير البغوي : ١١٣/٧ .

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبري ورجحه : ۹۸/۲۸ ، إعراب القرآن للنحاس : ٥٦/٤ ، مشكل إعراب القرآن : ٧٤١/٢. تفسير البغوي : ١١٣/٧ ، الفريد في إعراب القرآن المجيد : ٤٨٤/٤ ، فيكون بدلاً من (ذكراً) .

<sup>(</sup>Y) في الأصل ممر والتصويب من الإيجاز: ١٩٦ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل السماء وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٤) انظر تفسير الرازي : ٢٠/٣٠ .

وهذا على تقسيم بطليموس وقدماء اليونانيين . انظر آثار البلاد وأخبار العباد : ١٢ ، صفة جزيرة العرب : ١١ ـ ١٥ ، و ١٦ ـ ٣٢ .

۱۲۸۲ – شَبَابٌ وشَنْبُ وافْتِقَارٌ وَثُرُوةٌ  $^{*}$  فَلَا الدَّهْرُ كَيْفَ  $[ \bar{\vec{r}} (\tilde{\vec{c}}) ]^{(1)} ]^{(1)}$ 

[ تهت سورة الطلاق ]

<sup>(</sup>١) في الأصل تزداد والتصويب من الديوان .

<sup>(</sup>٢) الديوان : ٤٥ ، شرح الديوان : ٤٧ ، شفاء العليل : ٢٦٠/٢ .

من قصيدة قالها في مدح الرسول ﷺ ، لينشدها أمامه وقد خرج يريد الإسلام ، فلم تزل به قريش حتى شنته عن طريقه مغربة إياه بالمال فعاد إلى اليمامة ومات في عامه ذاك .



## ﴿ لِمَفْرَمُ ﴾ [١]

أصابَ النبيُّ عليهِ السلامُ مِنْ ماريةَ (١) فِي بيتِ حفصةً (١) وقَدْ خَرَجَتْ [لزيارةِ (٢)] أَبِيها ، فلمَّا عَلِمَتْ عَتِبَتْ ، فقالَ : « خَرَّمْتُهَا عليَّ » (١).

ويقالُ: إنّه كانَّ فِي يومِ [عائشةَ (٥)] ، وكانَتْ وحفصةُ [متصافيتَيْن (٢)] ، فأخبرتُ عائشة - وكانَ قالَ: لا تخبري عائشة ، فقد حرَّمْتُها عليَّ - فطلق حفصة ، واعتزلَ سائرَ نسائِه شهراً ، فنزلَتْ هذه الآية ، فراجعَ حفصة ، واستحلَّ مارية ، وعاد إلىٰ نسائِه (١).

<sup>(</sup>١) هي مارية بنت شمعون القبطية أم إبراهيم (٠٠ - ١٦ هـ) من سراري النبي ﷺ ، مصرية الأصل ، بيضاء جميلة ، أهداها المقوقس سنة ٧هـ إلى النبي ﷺ هي وأختها سيرين وبغلة وخصي . ترجمتها في الاستيعاب : ٤٠٠/٤ ـ ٤٠٤ . ٤٠٤٠ .

<sup>(</sup>٢) هي حقصة بنت عمر بن الخطاب أم المؤمنين ( ٠٠٠ ٤٥ هـ ) تزوجها النبي ﷺ بعد عائشة سنة ٣هـ ، وطلقها فأمره جبريل أن يراجعها ، صحابية جليلة صالحة .

ترجمتها في الاستيعاب: ٢٦٨/٤ ـ ٢٧٠ ، الإصابة: ٢٧٣/٤ ـ ٢٧٤ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل بريارة وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٤) أخرجه ابن سعد في طبقاته : ١٨٦/٨ عن جبير بن مطعم ، و١٨٧ عن عروة بن الزبير، وأخرجه الطبري في تفسيره عن زيد بن أسلم والشعبي مسروق : ١٠٠/ ٨٠ - ١٠١ ، والدار قطني في سننه ، كتاب الطلاق رقم (١٢٢) : ٤١/٤ ـ ٤٢ ، واظر تفسير الماوردي : ٢٦٠/٤ .

<sup>(</sup>٥) زيادة من الإيجاز: ١٩٦،

<sup>(</sup>٦) في الأصل متصانيتين والتصويب من الإيجاز: ١٩٦.

# ﴿ عَنَى بَعْضَهُ وَأَعْضَ عَنْ بَعْضِ ﴾ [٣]

(٧) أخرجه ابن سعد في الطبقات: ٨/٥٨، وأخرجه الطبري عن الضحاك والشعبي وابن عباس وقتادة وعمر بن الخطاب وليس فيه ذكر طلاق حقصة: ١٠٢/١٠ - ١٠٢ ، وأخرجه الواحدي في أسباب النزول: ٣٢٧ ، والدارقطني في سننه ، كتاب الطلاق حديث رقم ( ١٦٣ ) : ٤٢/٤ - ٤٤، وأورده القراء في معانيه عن ابن عباس : ٣/٥٧ ، والزجاج في معانيه : ٥/١٩ ، والماوردي في تفسيره : ٤/٣٠، والبغوي في تفسيره : ٧/٥٠ ، والنظر لباب النقول : ٢٢٠٠ ، والبغوي في تفسيره : ٧/٥٠ ، والنظر لباب النقول : ٢١٠ .

قال ابن كثير بعد أن أورد الحديث ـ عن مسند الهيثم بن كليب ـ : ( وهذا إسناد صحيح ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب السنة ، وقد اختاره الحافظ الضياء المقدسي في كتابه المستخرج ) : ٢٧٨/٤ ثم قال : ( والصحيح أن ذلك كان في تحريمه العسل ، كما قال البخاري عند هذه الآية : ثنا إبراهيم ابن موسى .... عن عائشة قالت : كان النبي تشهي يشرب عسلاً عند زينب بنت جحش ، ويمكث عندها، فتواطأت أنا وحفصة على أيتنا دخل عليها فلتقل له : أكلت مغافير ، إني أجد منك ريح مغافير . قال : « لا ولكني كنت أشرب عسلاً عند زينب بنت جحش فلن أعود له وقد حلفت ، لاتخبري بذلك أحداً ، . « لا ولكني كنت أشرب عسلاً عند زينب بنت جحش فلن أعود له وقد حلفت ، لاتخبري بذلك أحداً ، كتاب التفسير حديث رقم (٢٩١٧ ) : ١٩/١٥٨ ] .

وقد روى مسلم هذا الحديث في كتاب الطلاق من صحيحه [ باب وجوب الكفارة على من حرم امرأته : ٧٣/١٠ - ٧٧ ] عن محمد بن حاتم ... عن عائشة به ولفظه كما أورده البخاري في الأيمان والننور) [ باب إذا حرم طعاماً حديث رقم (٦٦٩١) : ٧٤/١١ ] . ثم أورد حديثاً آخر مقاده أن النبي على شرب العسل عند حفصة ... الخ وعقبه بقوله : ( وقد يقال إنهما واقعتان ، ولابعد في ذلك، الا أن كونهما سبباً لنزول هذه الآية فيه نظر والله أعلم ) ، ينظر تفسيره : ٣٨٨٤ - ٣٨٨ .

وقال الجصاص في أحكام القرآن: ٢/٤/٣ ( وجائز أن يكون الأمران جميعاً قد كانا من تحريم مارية وتحريم العسل ، إلا أن الأظهر أنه حرم مارية وأن الآية فيها نزلت ، لأنه قال ﴿ تبتغي مرضات أزواجك ﴾ وليس في ترك شرب العسل رضا أزواجه ، وفي ترك قرب مارية رضاهن ... النج) وقال ابن حجر في الفتح : ٢٩٠/٩ ( والراجح من الاقوال كلها قصة مارية لاختصاص عائشة وحفصة بها بخلاف العسل فإنه اجتمع فيه جماعة منهن .. ) .

قلت: وحديث شرب العسل وإن كان أصح إسناداً ، إلا أن قصة مارية ألبق وأدخل وأدعى لاستثارة الغيرة ، ولايمتنع أن تكون الحادثتان سبباً لنزول الآية الكريمة ، كما صرح بذلك ابن حجر في الفتح : ٨٧/٨ ، والطاهر بن عاشور في تفسيره التحرير والتنوير : ٣٤٤/٢٨ . والله أعلم . أعلمها بعض الأمر أنَّه وقفَ عليهِ ، وأعرضَ عَنْ بعضٍ حياءً وإبقاءً . وعَرَفَ بالتخفيفِ (١) ، معناهُ عند الفراء : جازَى عليه ، وغضبَ منهُ ، كقولكِ لِكَنْ تهددُه : عَرَفْتُ ما عَمِلْتَ ، ولأُعَرِّفَنَّكَ ما عَمِلْتَ (٢) ، أيْ : لَّأُجَازِينَّك عليه (٢).

# ﴿ فُوَ أَنفُسَكُمْ ﴾[٦]

## ﴿ تَوْبَةُ نَصُوعًا ﴾ [٨]

كلُّ فعولٍ إذا كانَ بمعنى الفاعلِ استوى فيهِ المذكرُ والمؤنثُ ، فمعنَى ﴿ تَوْبَهَ نَصُوحًا ﴾ : توبة ناصحة صادقة ، وهي التي لا يهم معها الفتى بمعاودة المعصية (٥٠).

<sup>(</sup>١) هذا على قراءة الكسائي ، بينما قرأ الباقون بالتشديد وذكر الطبري عن الكسائي أنه كان يذكر عن الحسن البصرى وأبى عبد الرحمن السلمي وقتادة أنهم قرؤا ذلك ( عرف ) بتخفيف الراء .

تفسير الطبري: ١٠٣/٢٨ ، وانظر معاني القرآن للفراء: ١٦٦/٣ ، المبسوط: ٣٧٥ ، النشر ٢٨٨/٢ .

<sup>(</sup>٢) كذا هنا وفي الإيجاز : ١٩٦ . ( مافعلت ) .

<sup>(</sup>٢) معاني القرآن للفراء عن الكسائي: ١٦٦/٣ ، تفسير الطبري عن الكسائي: ١٠٣/٢٨ ، معاني القرآن للزجاج: ١٩٣٥ .

<sup>(</sup>٤) اللسان : ١٥/٥٥ .

<sup>(</sup>ه) معاني القرآن للفراء: ١٦٨/٣ ، تفسير الطبري عن عمر وعن عبد الله بن مسعود وابن عباس ومجاهد والضحاك وقتادة وابن زيد: ١٠٧/٢٨ ـ ١٠٨ ، معاني القرآن للزجاج: ١٩٤/٥ ـ ١٩٥ ، تفسير الماوردى: ٢٦٦/٤ ، الكشاف: ١٢٩/٤ .

وقيلً : هي التي يناصحُ المرءُ فيها نفسه ، فيعلمُ بعدَها مالها وما علَيْهَا (١). ﴿ جَاهِدِ ٱلۡكُفَّارَ ﴾ [٩]

أيُّ : بالقتلِ . ﴿ وَٱلْمُنكِفِقِينَ ﴾

بالقولِ الغليظِ ، والوعظِ البليغِ (٢).

وقيل : بإقامةِ الحدودِ ، فكانُوا أكثر النَّاسِ مواقعة [الكبائرِ(٢)](١) .

### [ تهت سورة التحريم ]

<sup>(</sup>١) نحوه في الكشاف: ١٢٩/٤ ، البحر: ٢٩٣/٨ .

 <sup>(</sup>۲) تفسير الطبري عن قتادة: ۱۰۹/۲۸ ، إعراب القرآن للنجاس: ۶۱۵/۶ ، تفسير الماوردي:
 ۲۲۷/٤ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل الكبائر والتصويب من الإيجاز: ١٩٧.

<sup>(</sup>٤) تفسير الماوردي عن الحسن: ٢٦٧/٤ ، الكشاف عن قتادة: ١٣٠/٤ ، تفسير الرازي: ٤٨/٣٠ ، و دمري المرازي: ٢٠/١٠ ، تفسير القرطبي عن الحسن: ٢٠/١٨ .



### ﴿ سَمَوَتِطِبَافًا ﴾ [٣]

يجوزُ جمعَ طَبَقٍ كِجِمَالٍ وجَمَلٍ ، فيكونُ المعنى : بعضُها فوقَ بعضٍ ('' .
ويجوزُ اسماً مِنَ التطابقِ على وزنِ فِعَالٍ ، فيكونُ المعنى : متشابهاً مِنْ
قولهم : هٰذا مطابقٌ لذٰلكَ(').

﴿ مِن تَفَنُوْتِ ﴾

وَتَفَوُّت (٢) لغتانِ ، مثلُ : تَعَهُّدٍ وَتَعَاهُدٍ ، وَتَجَوُّزٍ وتَجَاوُزٍ (١).

وقيلَ: التفوتُ مخالفةُ الجملةِ ما سِوَاها ، والتفاوتُ: مخالفةُ بعضُ الجملةِ (١) بعضاً ، كأنَّه الشيء المختلفُ لا على نظامِ (١).

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبري: ۲/۲۹ ـ ٣ ، معاني القرآن للزجاج: ه/١٩٨ ، إعراب القرآن للنحاس: ٤٦٧/٤ ـ ٢. ٤٩٥/٤ . . ٤٦٨ ، تفسير البغوى: ١٢٤/٧ ، الفريد في إعراب القرآن المجيد: ٤٩٥/٤ .

<sup>(</sup>٢) تفسير الماوردي عن ابن بحر : ٢٧١/٤ .

 <sup>(</sup>٣) هذا على قراءة حمزة والكسائي ( بضم الواو مشددة من غير ألف )، وقرأ الباقون بالألف المبسوط:
 ٣٧٦ ، الكشف : ٢٧٨/٢ ، النشر : ٢٨٩/٢ ، الإتحاف : ٤٢٠ .

 <sup>(3)</sup> معاني القرآن للفراء: ١٧٠/٣ ، تفسير الطبري : ٣/٢٩ ، إعراب القرآن للنحاس عن الفراء ورجحه :
 ٤٦٨/٤ ، تفسير الرازي عن الفراء : ٧/٣٠ .

<sup>(</sup>٥) كذا هنا ، وفي الإيجاز : ١٩٧ (الحكمة) .

<sup>(</sup>٦) ينظر غريب القرآن للقتبي : ٤٧٤ ، إعراب القرآن النحاس : ٤٦٨/٤ ، زاد المسير : ٣١٩/٨ ، تفسير القرطبي : ٢٠٨/١٨ .

ومِنْ لطائِفِ أَبِي سعدٍ الغانِمِيّ (۱): إنَّ الفوتَ: هوَ الفرجةُ بينَ الإصبعينِ ، والفوتُ والمتقوَّتُ واحدٌ ، فكأنَّ معنَى ﴿ مِنْ تَفَكُّوتٍ ﴾ معنَى ﴿ هَلُ تَرَىٰمِن فُطُورٍ (۱) ﴾ .

والفطور : الصدوع (٢). قال (٤) :

القَلْبُ ثُمَّ ذَرَرْتِ فِيهِ مَا الْقَلْبُ ثُمَّ ذَرَرْتِ فِيهِ مَا الْفَطُورُ مَا الْفَطُورُ الْفَطُورُ الْفَطُورُ الْفَطُورُ الْفَطُورُ الْفَطُورُ الْفَطُورُ الْفَطُورُ الْفَطُورُ الْفَلَامِ الْفَطُورُ الْفَلْمُ مَا يَبْلُغُ شَرَابُ وَلَا حَيْثُ لَمْ يَبْلُغُ سُرُورُ (٧) وَلَا حَيْثُ وَلَمْ يَبْلُغُ سُرُورُ (٧)

<sup>(</sup>١) هو الحكيم محمد بن محمد الغانمي أبو سعد وقيل: أبو سعيد ، عالم مبرز في العلوم العقلية والرياضية ، نسب له كتاب ( قراضة الطبيعيات ) ، وهو كتاب في مشاكل الطبيعة ، وضع بطريقة السؤال والجواب ، نسبه البعض خطأ إلى ابن سينا .

ترجمته في تاريخ حكماء الاسلام: ١١١ ، كتاب السلاجقة في التاريخ والحضارة: ٢٨٧ ، ٣٩٢ .

<sup>(</sup>۲) ينظر تفسير الرازي: ۲۰/۲۰ ، اللسان ( فوت ): ۲۰/۲ .

 <sup>(</sup>٣) معاني القرآن للفراء: ٣/١٧٠ ، غريب القرآن لليزيدي: ٣٨١ ، غريب القرآن للسجستاني: ١٦٠ ، غريب القرآن القتبي: ٤٧٤ ، تفسير الطبري: ٣/٢٩ ، العمدة في غريب القرآن: ٣٠٨ .

<sup>(</sup>٤) هو عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود .

<sup>(</sup>٥) في الأصل (شفقت ) والتصويب من ديوان الحماسة وغيره .

<sup>(</sup>٦) كذا هنا وفي جميع المراجع: فليم .

<sup>(</sup>۷) مجالس ثعلب: ١/٣٣٦ ، ديوان الحماسة بشرح التبريزي: ١٣٣/١ ـ ١٣٤ ، ذيل أمالي القالي: ٢/٨٦٧ (صدعت)، أمالي المرتضي: ١/٤٠٠ ، التذكرة السعدية: ١٨٨/١ ـ ٤٦٨٩ ـ ٤٦٨٥ ولي شعر المحارث بن خالد المخزومي: ١٢٠ ، شرح المضنون به على غير أهله: ٢٥١ . ثررت: نشرت ورششت ، فليم: أصله لئم من الالتئام ، وليط: أي لزق ، الفطور: الانشقاق ، والمعنى: نشرت حبك في القلب بعد شقك إياه فالتأم على مابه ، أي تمكن هواها من قلبه فلا يمكن انتزاعه منه ووصل ذلك الحب إلى محل لايصل إليه الشراب ولاالحزن والسرور .

﴿ أَمُّ ٱلْبِحِالُلِصَرَكُرُنَانِ ﴾ [٤]

أي : ارجع البصر ، وكرر النظر أبدا ، وقد أمرناك بذاك كرتين إيجابا الحجة عليك .

﴿ خَاسِتًا ﴾

صاغراً ذليلاً

﴿ وَهُوَحَسِيرٌ ﴾

معيىَ كليلُ<sup>(۱)</sup> ، قالَ <sup>(۲)</sup> :

١٢٨٥ - تطَاوَلْتُ كَيْماً أُبْصِرُ الروحَ خَاسِئاً

فعَادَ إليَّ الطُّرْفُ وهـوَ حَسِيرُ /

١٢٨٦ - وَدِدْتُ مِنَ الشَّسَوْقِ الْمُبَرِّحِ أَنَّنِّي

أُعَارُ جَنَاحَيْ طَائِرٍ فَأَطِ لِيرُ (٢)

﴿ شَهِيقًا ﴾ [٧]

زفرةً مِن زفرات جَهَنَّمَ (١).

وكدت لم أخلق من الطير إن بدا سنا بارق نحو الحجاز أطير

العقد الفريد : ٧/٧٧ ، الأغاني : ١/٥٥٠ ، كرواية الديوان إلا أن فيه ( لها بارق ) ، بهجة المجالس : ٢٣/٧ ، وفيهما : ( وددت ولم أخلق من الطير أنني ) .

(٤) ينظر تفسير الماوردي : ٢٧٢/٤ ، تفسير الرازي : ٦٣/٣٠ ، تفسير القرطبي : ٢١١/١٨ .

<sup>(</sup>۱) أي منقطع عن أن يلحق مانظر إليه . قال في اللسان ( كلل ) : ١٩١/١١ه ( طرف كليل إذا لم يحقق المنظور ) وانظر غريب القرآن للقتبي : ٤٧٤ ، تفسير الطبري : ٣/٢٩ ، معاني القرآن للزجاج : ٥٩١/١ ، تفسير الماوردي : ٢٧٢/٤ .

<sup>(</sup>٢) هو نصيب كما في بهجة المجالس ،

<sup>(</sup>٣) لم أجد الأول ، والثاني في الديوان : ٩١ والرواية فيه :

﴿ تَفُورُ ﴾

تغلِی

﴿ تَمَيَّزُ ﴾ [٨]

تنقطع وتتفرق<sup>(۱)</sup>.

﴿ يَغْشُونَ رَبُّهُم بِٱلْغَيْبِ ﴾ [١٢]

أي : بالخلوة ، إذا ذكرُوا في الخلوة ذنبهم استغفرُوا ربَّهُم (٢) .

﴿جَعَكُ لَكُمُ ٱلْأَرْضَ ذَلُولًا ﴾ [١٥]

أيْ : سهلة (٢) ، ذات أنهارٍ وأشجارٍ ، ومساكن مطمئنةٍ ،

﴿ فِي مَنَاكِبِهَا ﴾ [١٥]

أطرافِها وأطرارِها (1).

﴿ ءَأُمِننُمُ مَّن فِي ٱلسَّمَآءِ ﴾ [١٦]

أي : مِنَ الملائكةِ (٥٠) .

أَوْ مَنْ فِي السماءِ عرشُه أَوْ سلطانُه (١).

\_ 1077'\_

<sup>(</sup>۱) معاني القرآن القرآء : ۱۷۰/۳ ، تأريل المشكل : ۱۱۳ ، تفسير الطبري : ۴/۲۹ ، معاني القرآن الرّجاج : ۱۹۹/۰ ، تفسير الماردي : ۲۷۳/۶ .

<sup>(</sup>٢) تفسير الماوردي عن يحيي بن سلام : ٢٧٤/٤ ، وانظر إعراب القرآن النحاس : ٤٧٠/٤ .

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبري : ٢٩/٥ ، إعراب القرآن للنحاس : ٤٧٠/٤ ، تفسير الماوردي : ٢٧٤/٤ .

<sup>(</sup>٤) أي نواحيها : جاء في اللسان : (طرر) : ٤/٥٠٠ ، (وطرر الوادي وأطراره : نواحيه ، وكذلك أطرار البلاد والطريق ، واحدها طر) ، وفي التهذيب : ٢٩٤/١٣ ، (وأطرار البلد : نواحيه ، الواحدة : طرة ، وطرة كل شيء : ناحيته ) وانظر هذا القول في المجاز : ٢٦٢/٢ ، غريب القرآن للقتبى : ٤٧٥ ، تفسير الماوردي : ٤٧٤/٢ .

<sup>(</sup>٥) تفسير الماوردي عن ابن بحر : ٢٧٤/٤ ، تفسير القرطبي : ١٨/٥٢٨ ، البحر : ٣٠٨/٨ .

<sup>(</sup>٦) تفسير الرازي: ٧٠/٣٠ ، تفسير القرطبي: ١٨/١٨ .

أَوْ يكونُ « فِي » بمعنى « فَوْقَ » ، كقولهِ : ﴿ فَسِيحُواْفِي ٱلْأَرْضِ (١) ﴾ ، فيكونُ المرادُ : العلقَ والظهورَ (٢) .

أَوْ مَنْ هُوَ المعبودُ فِي السماءِ ، وخصَّ السماءَ للعادةِ (٢) برفعِ الأدعيةِ إليها، وبزولِ الاقضيةِ منها .

﴿ صَنَّفَّاتِ ﴾ [١٩]

أي : صافاتٍ أجنحتها فِي الطيرانِ ، ويقبضْنَها عندَ الهبوطِ (1) . وقيلُ : يقبضْنَ : يسرعُنَ ، مِنَ القبيضِ ، وهوَ شدةُ العَدْوِ (٥) . قالَ تأبطَ شرّاً :

۱۲۸۷ - لاَ شَـنَّ أَسْنَرَعُ مِنِّي لَيْسَ ذَا عُذر [أَوْ ذَا<sup>(۱)</sup>] جَنَاحٍ بِجَنْبِ [الرَّيْد<sup>(۱)</sup>] خَفَّاقِ ۱۲۸۸ - حتَّى نَجَوْتُ وَلَـّا يَنْزِعـُوا سَـلَبِي بِوَالِـهٍ مِنْ قَبِيـضِ الشَّـدِّ غَيْدَاقِ<sup>(۱)</sup>

<sup>(</sup>١) سورة براءة : أية : ٢ .

<sup>(</sup>٢) تفسير الرازي : ٧٠/٣٠ ، تفسير القرطبي : ٢١٦/١٨ .

<sup>(</sup>٣) كذا هنا ، وفي الإيجاز : ١٩٧ ( للعبادة ) . وما هنا أظهر .

 <sup>(</sup>٤) تفسير الطبري عن قتادة ومجاهد: ٢/٢٩ ، معاني القرآن للزجاج: ٢٠٠/٥ ، تفسير الرازي:
 ٧١/٣٠ ، تفسير القرطبي: ٢١٧/١٨ ـ ٢١٨ .

<sup>(</sup>ه) اللسان (قبض): ٧/ه/٧ ، وقال ابن سيدة في المضصص: ٣/ه/١ (أبو عبيد: الإرزاف: الإسراع، والقبض مثله، ومنه رجل قبيض). وانظر الغريب المصنف: ١٩٧/١ ، ١٠٢ .

<sup>(</sup>٦) في الأصل أودا ،الرمد والتصويب من الديوان .

<sup>(</sup>٧) الديوان : ١٣٢ ـ ١٣٤ ( وذا جناح ) ، وكذا المفضليات : ٢٨ ، شرح المفضليات للتبريزي : ١١٢/١ ، ١١٦ ( أو ذا جناح ) كما هنا .

والأول في جمهرة الأمثال: ٦٨/٢ (غير ذي عذر ، وذي ) .

﴿ مَا يُمْسِكُهُنَّ إِلَّا ٱلرَّمْنَنُ ﴾ [١٩]

أيْ : لوْ غيَّرَ الهواء ، والأجنحة ، عنِ الهيئةِ التِي [تصلحُ<sup>(١)</sup>] لطيرانِهِنَّ السقطْنَ .

وكذلكَ العالمُ كلُّه ، فلو أمسكَ قبضَهُ عنها طرفة عين لتهافَتَتِ الأفلاكُ ،

﴿ لَّجُّوا ﴾ [٢١]

تقحموا في المعاصي (٢).

واللجاجُ: تقحمُ الأمرِ معَ [كثرةِ (١)] الصوارفِ عنهُ.

والعتون :الخروج إلى فاحشِ الفسادِ (٥).

﴿ مُكِبًّا عَلَىٰ وَجْهِهِ ﴾ [٢٢]

والثاني في تهذيب الألفاظ: ١٣ ، الأشباء والنظائر: ١٧٧/١ ، اللسان (غدق): ٢٨٣/١٠ (من قنيص).

ويروى ( ولما ينخذوا سلبي ) . ومعنى حتى في البيت : إلى أن ، والسلب : مايسلبه الإنسان من سلاح وغيره ، والواله : الذاهب العقل ، وقبيض الشد : أي سريع العدو شديده ، والغيداق : الكثير الواسع ) . والمعنى : تملست منهم ومعي سلاحي بعدو واسع ، صاحبه مخوف القلب ، قد رمى بنفسه كل مرمى فهو ذاهل العقل .

<sup>(</sup>١) في الأصل يصلح والتصويب من الإيجاز: ١٩٨.

<sup>(</sup>٢) ينظر تفسير البغوي : ١٢٧/٧ ، مفردات الراغب : ٤٦٨ ، اللسان ( لجج ) : ٣٥٣/٢ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل كرة والتصويب من الإيجاز نسخة (ك): ٧٥ /ب.

 <sup>(</sup>٤) إشارة إلى قوله تعالى: ﴿ أَمَن هَذَا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه بل لجو في عتوينفور ﴾ [ الملك :
 (٢١] .

<sup>(</sup>٥) ينظر تفسير القرطبي : ٢١٨/١٨ ، اللسان (عتا ) : ٢٧/١٥ ، روح المعاني : ٢٢/٢٩ .

ساقطاً .

يقالُ: كببتُ [ ه (١٠ ] على وجهِه فأكبُّ ، بخلافِ القياسِ (٢٠ ) . ومثلُه :

نزفتُ <sup>(۲)</sup> ماءَ البئرِ ، وأنزُفَتِ البئرُ [نضبَ<sup>(1)</sup>] ماؤُها ، ومرَيْتُ الناقَة ، وأمَّرَتُ إذًا درَّ لننُها<sup>(٥)</sup>.

﴿ زُلْفَةً ﴾[٢٧]

قريباً<sup>(٦)</sup> .

﴿ سِيَّتَ ﴾ [٢٧]

قبحت ، أي: ظهرَ السوء في وجوههم (٧).

﴿ تَدَّعُونَ ﴾ [٢٧]

- (١) زيادة من الإيجاز : ١٩٨ .
- (۲) ينظر غريب القرآن القتبي: ٤٧٥ ، تفسير الطبري: ٧/٢٩ ، تفسير القرطبي: ٢١٩/١٨ ، الغريد في إعراب القرآن المجيد: ٤٩٨/٤ ـ ٤٩٨ ، وانظر الصحاح: ٢٠٧/١ ـ ٢٠٨ ، اللسان (كبب):
   ٢١٩٥/١ .
- (٣) نزقت ماء البئر نزفاً: إذا نزحته كله ، ونزفت هي يتعدى ولايتعدى ، ونزفت أيضاً على مالم يسم قاعله . وقال ابن جني : نزفت البئر وأنزفت هي ، فإنه جاء مخالفاً للعادة ، وذلك أنك تجد فيها فعل متعدياً ، وأفعل غير متعد .
  - اللسان ( نزف ) : ٣٢٥ ، وينظر هذا القول في الغريب المصنف : ٢/٧٦ه ، ٩٩٥ .
    - (1) زيادة من الإيجاز: ١٩٨.
- (ه) مريت الناقة : مسحت ضرعها ، لتدر . اللسان ( مرا ) : ٢٧٨/١٥ . وينظر هذا القول في الغريب المصنف : ٩٤/٢ ه .
- (٦) المجاز : ٢٦٢/٢ ، غريب القرآن للقتبي : ٤٧٥ ، تفسير الطبري : ٢٩/٨ ، معاني القرآن للزجاج : ٥/١٠٠ ، تفسير البغري : ٢٠١/٨ ، زاد المسير : ٣٢٤/٨ .
  - (٧) عن تفسير الماوردي : ٢٧٦/٤ ، وانظر معاني القرآن للزجاج : ٥/١٠٠ ، زاد المسير : ٣٢٤/٨ .

تتداعون / بوقوعه ، بمعنى الدَّعْوَى الَّتِي هي الدعاءُ (١) . وجاء في التفسير تكذبون .

وتأويلُه في اللغة : تدعونَ الأباطيلَ والأكاذيبَ(١). كمَّا قالَ :

١٢٨٩ - فَمَا برحَتْ خَيْلُ تَثُوبُ وَتَدَّعِى

وَيُلْحَقُ منها أَوَّلُونَ وَأَخِرَ

١٢٩٠ - لَدُنْ غدوةً حتَّى أتَّى اللَّيلُ وانْجَلَتْ

عمَايَةُ يَـوْمِ شــرُه مُـتَظَاهـرُ(٢)

﴿ مَأَوْكُونَا ﴾ [٣٠]

غائراً ذاهباً (١) ، فوصفَ الفاعلَ بالمصدرِ ، كقولِهم : رجلُ عدلُ ، أيّ : و

والمعينُ (٥): سبقَ ذكرُه (١).

### [ تهت سورة الملك ]

<sup>(</sup>۱) ينظر تفسير الطبري : ۸/۲۹ ، معاني القرآن للزجاج : ۲۰۱/۰ ، إعراب القرآن للنحاس واختاره : ۲۷۲/٤ ، تفسير الماوردي : ۲۷۲/۶ ، تفسير المبغوي : ۷۲۷/۷ .

نصه في معاني القرآن الزجاج : ه/٢٠١ ، وانظر المجاز : ٢٦٢/٢ ، زاد المسير : ٣٢٤/٨ ، تفسير الرازى : 7.7 ، 7.7

<sup>(</sup>٣) تقدمت الأبيات : ص ٧٢٧ برقم ( ٥٩١ ، ٥٩٠ ) . وفيه ( فتئت بدل برحت ) . وهي في شعر خداش بن زهير ( ضمن مجلة كلية اللغة العربية جامعة الإمام محمد بن سعود ) : ٧٧٥ ( وما ، بكر ، ويلحق منهم ، غمامة ) .

<sup>(3)</sup> المجاز : 777/7 ، غريب القرآن للقتبي : 777 ، تفسير الطبري : 77/4 ، معاني القرآن للزجاج : 771/6 .

<sup>(</sup>٥) إشارة إلى قوله تعالى : ﴿ فمن يأتيكم بماء معين ﴾ [ الملك : ٣٠ ] ،

<sup>(</sup>٦) ينظر ماسبق ص ١٢٠١ عند تفسير قوله تعالى : ﴿ بِكَأْسُ مِنْ مِعِينَ ﴾ [ الصافات : ٤٥ ] .



﴿ غَيْرَ مَمْنُونِ ﴾ [٣]

غيرَ مقطوع ، مننثُ الحبلَ : قطعتُه (٢) .

﴿ بِأَيتِكُمُ ٱلْمَفْتُونُ ﴾ [٦]

مصدرٌ مثلُ الفتونِ ، كما يقالُ : ما بِه معقولٌ أيْ عقل (١) . قالَ الراعي :

١٢٩١ – حتَّى [إذَا<sup>(١)</sup>] لَمْ يَثُرُكُوا لِعِظَامِهِ

لَحْمَا ولا لِفُوَادِهِ مَعْقُولاً (٥)

﴿ مَّهِينٍ ﴾ [١٠]

وضيع بإكثارِه مِنَ الفسادِ ،

﴿ عُتُلِ ﴾ [١٣]

قويٌّ في كفره (١) ، فاحشٍ في فعلِه ، والوقفُ على ﴿ عُتُلِّم (١) ﴾ ثمَّ ﴿ بَعَدَذَلِكَ نَسِمٍ ﴾ ، أيْ : مع ذلكَ كلِّه زنيمٌ ، معروفُ بالشرِّ ، كما يعرفُ التيسُ [بزنمتِه (١)] (١) .

<sup>(</sup>١) في الأصل النون وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن للقتبي : ٤٧٧ ، تفسير الطبري : ١٢/٢٩ ، معاني القرآن للزجاج : ٢٠٤/٥ .

<sup>(</sup>٣) غريب القرآن للقتبي : ٤٧٨ ، تفسير الطبري عن ابن عباس والضحاك ورجحه : ١٣/٢٩ ، إعراب القرآن للنحاس عن الحسن والضحاك : ٥/٠ ، تفسير البغوي : ١٣٢/٧ ، الكشاف : ١٤١/٤ عن قال النحاس : ( هذا أحسن ماقيل فيه ) ، وانظر أمالي المرتضى : ١٠٥/١ .

<sup>(</sup>٤) زيادة من الديوان .

<sup>(</sup>ه) الديوان : ٢٣٦ ، معاني القرآن الفراء : ٣٨/٢ ، جمهرة أشعار العرب : ٩٣٩/٣ ، سمط اللآليء : 171/١٨ ، أساس البلاغة : ٤٣٠ ، تفسير القرطبي : ٢٢٩/١٨ .

قالَ الضحاكُ: كانَ الوليدِ بنِ المغيرةِ (١) أسفلَ مِنْ أَذَنِه زَنمةُ كزنمةِ الشاة (٢).

وقالَ محمدٌ بنُ إسحاقً (٢): نزلَتْ فِي الأخنسِ بنِ شَرِيقٍ (١).

---

المعقول: العقل ، يقول: طار لبه من شدة العداب فلم يدر مايفعل .

- (٦) كذا هنا وفي تفسير الماوردي : ٢٨١/٤ ، وجاء في الإيجاز : ١٩٨ ( قوي في خلقه ) .
- (٧) القطع والائتناف للنحاس: ٧٣٦ ، المكتفي للداني: ٨١٥ . ٨٨١ ، الاكتفا: ٢٨٦ ، وفيها أن الوقيف على زنيم وقف كاف لمن قرأ (رأن كان ذا مال) بهمزتين محققتين على الاستفهام التوبيخي .
  - (٨) في الأصل بزنمتها والتصويب من الإيجاز: ١٩٨.
- (٩) تأويل مشكل القرآن: ١٥٩ ، تفسير الطبري: ١٧/٢٩ ، معاني القرآن للزجاج: ١٠٦/٥ ، تفسير الرازي عن الشعبي: ١٠٥/٥٠ ، تفسير القرطبي عن ابن جبير: ٢٣٤/١٨ .
   وزنمة الشاة: هنة معلقة في حلقها تحت لحيتها . اللسان ( زنم ): ٢٧٦/١٢ .

- (١) هو الوليد بن المغيرة بن عبد الله بن عمرو بن مخزوم ، أبو عبد شمس ( ٩٥ق هـ ١ هـ) ، من قضاة العرب في الجاهلية ، ومن زعماء قريش ، وكان ممن حرم الخمر في الجاهلية ، أدرك الإسلام وهو شيخ هرم فعاداه وقاوم دعوته .
  - ترجمته في الكامل لابن الأثير: ٤٨/٢ ، تاريخ اليعقوبي: ١٩/٢ \_ ٢٤ ، رغبة الآمل: ٢٩/٥ .
- (٢) أخرجه الطبري عنه في تفسيره بنحوه وإسناده ضعيف: ١٧/٢٩، وحكاه الماوردي عنه في تفسيره:
   ٢٨٢/٤ ، تفسير الرازي عن ابن عباس: ٨٥/٢٠ .
- (٢) هو محمد بن إسحاق بن يسار بن خيار ، وقيل بن كوتان المديني ، أبو بكر ويقال أبو عبد الله المطلبي مولاهم ( ... ـ ١٥٧هـ ) ، نزيل العراق كان عالماً بالسير والمغازي وأيام الناس ، وقصص الأنبياء ، كان يتشيع وينسب إلى القدر ، قال ابن حجر : صدوق يدلس .
- ترجمته في تاريخ بغداد : ١/١٤٤ ـ ٢٣٤ ، تهذيب التهذيب : ١/٨٨ ـ ٤٦ ، تقريب التهذيب : ١/٤٤/١ .
- (٤) السيرة لابن هشام : ٢٨٤/١ ، تفسير الماوردي عنه : ٢٨٢/٤ ، تفسير القرطبي عنه : ٢٣٥/١٨ ، فتح القدير : ٢٧٠/٥ .

١٢٩٢ - زَنِيمٌ تدَاعَاهُ الرِّجَالُ زيادةٌ

كمًا زِيدَ فِي عَرْضِ الأَدِيمِ الأَكَارِعُ(٢)

وقال أخرُ (٢):

١٢٩٣ - وأَنْتَ زَنِيمٌ نِيطَ فِي آلِ هاشِمِ كمَا نِيطَ خَلْفَ الرَّاكِبُ الْقَدَحُ الْفَرْدُ<sup>(1)</sup>

أَنَكَانَ (°) ذَا مَالِ وَبَنِينَ ﴾ [12]

فيه حذف وإضمار .

الإضمارُ فِي أولهِ : أيُّ : أَلِأَنَّ كَانَ ذَا مالٍ .

- (Y) نسب البيت في الكامل لحسان بن ثابت وليس في ديوانه ، وفي السيرة للخطيم التميمي في الجاهلية ، وفي الإنقان لعدي ، وهوفي السيرة لابن هشام : ٣٨٤/١ ، الكامل للمبرد : ٣٢٣/٢ ، الفاضل له : ١٠ ، تفسير القرطبي : ٣٢٤/١٨ ، البحر : ٨/٥٠٥ ، الإنقان : ١٢٦/١ ، ملحق ديوان عدي بن زيد : ٢٠١ ، الزنيم : المستلحق في قوم ليس منهم ، لا يحتاج إليه ، فكأنه فيهم زنمة ، الأكارع : جمع كراع وهو مستدق الساق العارى من اللحم .
- (٣) هو حسان بن ثابت رضي الله عنه ، قاله الوليد بن المغيرة ، وكان الوليد دعياً في قريش ، ادعاه أبوه بعد ١٨ سنة من عمره ، وقيل : ١٨ ليلة ، وقيل : بغت أمه ولم يعرف ذلك حتى نزلت هذه الآية .
- (٤) الديوان : ٨٩ ، المجاز : ٢٦٥/٢ ، تفسير الطبري : ١٧/٢٩ ، معاني القرآن الزجاج : ٥٠٦/٥ ،
   اللسان ( زنم ) : ٢٧٧/١٢ ، البحر : ٨٥/٥٨ .
- الزنيم: الدعي الملزق ، نيط: علق ، القدح الفرد: قعب الماء يعلق في آخر الرحل ، أي : كما يكرن قدح الماء وحده منعزلاً عن بقية المتاع .
- (٥) قرأ حمزة ، وعاصم في رواية أبي بكر ( ء أن ) بهمزتين ، وقرأ أبو جعفر وابن عامر ويعقوب بهمزة واحدة معدودة على الاستفهام ، وقرأ الباقون بفتح الألف من غير استفهام ، المبسوط : ٣٧٨ ، النشر : ١/ ٣٦٧ .

<sup>(</sup>١) بياض في الأصل بمقدار سطر .

والحذفُ فِي آخرِه : أيُّ : أَلِأَلنُّ (١)] كانَ ذَا مالٍ يطيعُه أو يُطَاعُ (٢).

سَنَسِمُهُ عَلَى ٱلْخُرْطُومِ ﴾ [17]

سنقبحُ ذكرَه ، ونصفُه [بخزي ["] يبقى عليه عاراً (١).

كما قال جريرٌ:

١٢٩٤ - للَّ وضَعْتُ على الفرزدقِ مِيسَمِي [وضعَاتُ على الفرزدقِ مِيسَمِي [وضعَالُ (١٩٥٠] البعيثُ جدَعْتُ أنفَ الأخطلِ (١٩/

وقالَ في قصيدةِ أخرى:

١٢٩٥ - نُبِّئْتُ تَغْلِبَ بعدَما جَدَّعْتُهُم يتعذَّرُونَ ومالَهُمْ مِنْ [عاذِرِ<sup>(۲)</sup>]<sup>(۸)</sup>

- (١) زيادة من الإيجاز: ١٩٨
- (۲) إعراب القرآن للنحاس : ٥/٥٠ ، تفسير القرطبي : ٢٣٦/١٨ ،الفريد في إعراب القرآن المجيد :
   ٥٠٧/٤ .
  - (٣) في الأصل يجزي والتصويب من الإيجاز: ١٩٨.
- (٤) تأويل مشكل القرآن ورجحه : ١٥١ ، تفسير الطبري عن قتادة : ١٨/١٢٩ ـ ١٩ ، إعراب القرآن للنجاس ورجحه : ١٠/٥، تفسير الماوردي : ٢٨٣/٤ ، تفسير البغوي:١٣٣/٧ ، زاد المسير : ٣٣٤/٨ .
  - (٥) في الأصل وضعا والتصويب من الديوان والعمدة ،
- (٦) الديوان : ٣٥٧ ، العمدة : ٣٩/٢ ، تأويل مشكل القرآن : ١٥٦ ، تفسير الرازي : ٨٧/٣٠ ، تفسير القرآن : ١٥٦ ، تفسير القرائبي : ٢٣٧/١٨ ، تفسير القرطبي : ٢٣٧/١٨ ، البحر : ٣٠٠/١٨ ، وفيها ( وعلى البعيث ) .

ضغا: صوت وصاح ، ويقال ذلك للإنسان : إذا ضرب فاستغاث ، والضغاء : صوت الذليل المقهور .

- (V) في الأصل غادر والتصويب من الديوان .
  - (٨) الديوان : ٢٣٩ ( أنبئت )

الجدع: هو القطم البائن في الأنف والأذن والشفة واليذ ونحوها.

وقيلَ : إنَّ ذلكَ في الآخرة ، يوسمَ على أنفه بسمةٍ [ يعرفُ بِها(١)](١) .
وقيلَ : إنَّ الخرطومَ الخمرُ ، أيْ : سنحدُّه على شربِ الخمرِ(١) . قالَ
الفرزدقُ :

المعلى المنتخفظ المنتخط المنتخفظ المنتخط المنتخط المنتخط المنتخط المنتخط المنتخط المنتخط الم

<sup>(</sup>١) في الأصل تعرف به وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري عن قتادة : ١٨/٢٩ ، معاني القرآن للزجاج : ه/٢٠٧ ، تفسير الماوردي : ٢٨٣/٤ ، تفسير الرازي : ٨٦/٣٠ .

<sup>(</sup>٢) تفسير الرازي عن النضر بن شميل: ٨٧/٣٠ ، تفسير القرطبي عنه: ٢٣٨/١٨ ، فتح القدير عنه: ٢٦٩/٥ ، قال الرازي: ( وهو تعسف ) .

<sup>(</sup>٤) ليساقي الديوان ، وهما في : مجمع الأمثال الميداني : ٢/ ٢١ ( فروج ، الصهباء ) والموشح : ٨٥ والثاني في المجاز : ١ / ٣٥٧ ، تفسير القرطبي : ١٨ / ٢٣٨ ، اللسان ( زنى ) : ١٤ / ٣٥٩ وفيها جميعاً ( يعرف زناؤه ) ماعدا مجمع الأمثال قال الميداني وبعضهم يرويها لزياد الأعجم وأبو حاضر : هو أسيد بن عمرو بن تميم الأسدي ، كان من أجمل الناس وأكملهم منظراً وهو أحد المشهورين بالزنا ، وبنت فروج اسمها حمامة ، وكان أبو حاضر يتهم بها . والخرطوم : الخمر .

<sup>(</sup>٥) ينظر التعليق رقم ( ٢ )

<sup>(</sup>٦) زيادة من الديوان .

١٢٩٩ - بِغَائِرَةٍ نضَا الخُرْمُومَ عَنْها [وَسَدَّتُ (١) إِمِنْ خِشَاشِ الَّرَأْسِ غَارًا (١)

﴿ فَطَافَعَلَيْهَاطَآيِفٌ ﴾ [١٩]

قالَ ابنُ جريج (٢): خرجَتْ عنقٌ مِنَ النارِ مِنْ وادِيهم (١).

﴿ كَالْصَرِيمِ ﴾ [٢٠]

كالرماد الأسود (٥)

وقيل : كالليلِ المظلمِ<sup>(١)</sup>.

وقيلُ : كالنهارِ المشرقِ ، أيُّ : بيضاءُ لا شيءَ فيها(١).

(١) في الأصل وشدت والتصويب من المراجع التالية .

(٢) الديوان: ١٤٦، والثاني في شرح ديوان الهذايين: ١ / ١٠٠ ( نفى الخرطوم ) . سدرت: تصيرت ، أو سالت ، الإجل: القطيم من بقر الوحش وكذا الصوار ، نضا: خرج

ويرز ، الخرطوم : الأنف .

- (٣) هو عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ، أبو الوليد وأبو خالد ، ( ٨٠ ـ ١٥٠ هـ ) ، فقيه الحرم المكي ثقة فاضل ، كان إمام أهل الحجاز في عصره ، رومي الأصل من موالي قريش وهو ، أول من صنف في العلم بمكة قال عنه الذهبي : كان ثبتاً لكنه يدلس .
- ترجمته في تاريخ بغداد : ١٠ /٤٠٠ ، تذكرة الصفاظ : ١٦٩/١ ـ ١٧١ ، طبقات المداسين: ١١ ، تقريب التهذيب : ١٧٠/٥ .
- (3) حكاه عنه الماوردي في تفسيره : 3 /  $7 \times 10^{-5}$  ، وعزاه السيوطي في الدر المنثور إلى ابن المنذر :  $7 \times 10^{-5}$  .
- (ه) تفسير الماوردي عن ابن عباس : ٢٨٤/٤ ، تفسير البغوي : ١٣٤/٧ ، زاد المسير : ٣٣٦/٨ ، فتح القدير : ٢٧١/٥ قال : وهو بلغة خزيمة .
- (٦) تفسير الطبري عن ابن عباس : ٢٠/٢٩ ، تفسير الماوردي عن الفراء : ٢٨٤/٤ ، تفسير الرازي : ٨٨/٣٠ .
- (٧) تفسير الرازي: ٨٨/٣٠ ، تفسير القرطبي عن المبرد: ٢٤٢/١٨ ، البحر عن المبرد والثوري: ٢١٢/٨ ، فتم القدير: ٢٧٢/ . ٢٧٢ .

فالصريمُ مِنَ الأضدادِ<sup>(۱)</sup>، ومعناهما في هذا الموضع صحيحُ قريبُ ؛ لأنَّ المكانَ الخرابَ الوحشَ كما يشبَّهُ بالليلِ المظلمِ ، يشبَّهُ [القفرُ الجادبُ<sup>(۲)</sup>] بالنهارِ .

قَالَ أُوسٌ:

۱۳۰۰ - على دُبْرِ الشَّهْرِ الحَرَامِ بِأَرْضِنَا وما حَولَهَا جَدْبُ سِنُونُ تَلَمَّعُ<sup>(٢)</sup>

﴿ يَنَخَفَنُونَ ﴾ [٢٣]

يسارُ بعضُهم بعضاً ؛ لئلاَّ يسمعَ المساكينُ .

﴿ وَغَدُواْعَلَىٰ حَرْدٍ ﴾ [٢٥]

غيظٍ وغضبٍ (١)، كمَّا قالَ الفرزدقُ (٠):

١٣٠١ - وقَالَتْ أَرَاهُ واحِداً لا أَخَالُهُ

يُؤَمِّلُهُ فِي الْأَقْرَبِينَ الأَبَاعِدُ

. ١٣٠٢ - لعلُّكِ يوماً أَنْ ترَيْنِي كَأُنَّمَا

بنيَّ حواليَّ الأسودُ الحَوَارِدُ(١)

\_ 1077 \_

<sup>(</sup>١) ينظر الأضداد لقطرب: ٢٦٦ ، وللأصمعي: ٤١ ـ ٤٢ ، والسجستاني: ١٠٥ ، ولابن السكيت:

<sup>(</sup>٢) في الأصل الفقر الجانب وهو تصحيف ،

<sup>(</sup>٢) تقدم برقم ٤٣٣ ص ٢٧٥ .

<sup>(</sup>٤) المجاز : ٢٦٦/٢ ، غريب القرآن للقتبي : ٤٧٩ ، تفسير الطبري عن سفيان : ٢١/٢٩ ، معاني القرآن الرجاج : ٢٠٧/٠ .

<sup>(</sup>٥) وتنسب أيضاً إلى ابن عنقاء الفزارى . انظر معجم المرزباني : ١٩٩ .

وقيلَ: على منع (١)، كما قالَ عدي بنُ زيد : ١٣٠٣ - ولنا خَابِية موضُونَة جَوْنَة يَتْبَعُها بِرْزِينُها / ١٣٠٤ - فابَذَا ما بَكَأَتْ أَوْحَارَدَتْ الْفَا عَنْ جانبِ أُخْرَى طِينُها (١٣٠٤

====

(٦) الديوان : ٢/٩٤١ ، الوحشيات : ١٧١ ، والرواية فيهما :

تقول أراه واحداً طاح أهله وأسلمه في الوارثين الأباعد فقلت عسى أن تبصريني كأنما ..... ..... .....

وفي الديوان: اللوابد

الحيوان: ٩٦/٣ ـ ٩٧ ، عيون الأخبار: ١٢٠/٤ وفيهما ( الوارثين ) ، معاهد التنصيص: ٣٠٤/١ وفيهما ( الوارثين ) ، معاهد التنصيص: ٣٠٤/١ ( فإما ٥٠٠ ( يوماً ولاهو والد ، فقلت عسى أن تبصريني) ، والأول في معجم المرزباني: ١٩٩ ( فإما تريني، باد أهله ، توارثه م الأقربين ) .

الحوارد: من حرد إذا غضب ، وقيل: جمع حارد ، وهو المجتمع الخلق الشديد الهيبة . وهي من قصيدة قالها عندما عيرته زوجه نوار بأنه لاولد له ، وقيل: إن التي عيرته زوجه طببة بنت العجاج المشاجعي .

(١) المجاز : ٢٦٥/٢ ، غريب القرآن للقتبي : ٤٧٩ ، تفسير الطبري عن بعض أهل المعرفة بكلام العرب من أهل البصرة : ٢١/٢٩ ، معاني القرآن للزجاج : ٢٠٧٥ .

(۲) ملحق الديوان : ۲۰۶ ، اللسان (برزن) : ۱/۱۳ و وفيهما (إنما لقحتنا باطية ، فإذا ماحاردت أو بكأت) ، رسالة الغفران : ۲۰ ، اللسان (حرد) : ۱٤٦/۲ ، وفيهما (باطية مملومة ، فإذا ماحاردت أو بكأت ، فت عن حاجب) ، وفي رسالة الغفران (برذينها ، عن خاتم) ، والثاني في الكامل : ۷۲/۳ ، تفسير الطبرى : ۲۱/۲۹ كرواية اللسان ، وفي الكامل (خاتم) .

البرزين: إناء يتخذ من قشر طلع الفحال يشرب به ق والحارد: القليلة اللبن من النوق ، وهنا استعير في الآنية إذا نفذ شرابها ، وكذلك البكأ ، يقال: ناقة غزيرة ، وناقة بكيء وهي ضد الغزيرة أي قليلة اللبن .

إِنَّالَضَآلُونَ ﴾ [٢٦]
 أيُّ : ضللْنَا الطريقَ .

﴿ أَيُّهُم بِذَالِكَ زَعِيمٌ ﴾ [٤٠] كفيلُ<sup>(١)</sup>. قالَ المخزوميُّ :

ه ١٣٠ - قُلْتُ كَفِي لِك رَهْنُ بِالرِّضَا

وازْعمي ياهِنْدُ قَالَتْ قَدْ وَجَبْ(٢)

أي : [اكْفَلِي<sup>(٢)</sup>] .

﴿ يَوْمَ يُكُمُّ فُعُن سَاقٍ ﴾ [٤٢]

عنْ غطاءٍ (١). قالَ رؤيةُ:

١٣٠٦ - عَجِبْتُ مِنْ نَفْسِي وَمِنْ إِشْفَاقِهَا ١٣٠٧ - وَمِنْ طَرِادِي الطَيرَ عِنْ أَرْزَاقِهَا ١٣٠٨ - في سنة قد كُشَفَتْ عِنْ ساقها ١٣٠٩ - والموت في عُنُقِي وفي أعْناقِها

<sup>(</sup>۱) معاني القرآن للفراء : ۱۷۷/۳ ، تفسير الطبري : ۲۳/۲۹ ، معاني القرآن الزجاج : ه/۲۱۰ ، مفردات الراغب : ۲۱۷ .

 <sup>(</sup>٢) ديوان عمر بن أبي ربيعة : ٣٨٦ ( إن كفي ، فاقبلي ياهند ) ولاشاهد فيها ، أساس البلاغة ( رهن )
 : ٢٦٢ ( إن كفي ) ، أمالي المرتضي: ١٩/١ ( فازعمي ) ، الخزانة : ٣/٤ .
 أي ضمنت وحلفت على نفسى ألا أجاوز رضاك ، فافعلى مثله .

<sup>(</sup>٣) في الأصل اكفني وهو تصحيف

 <sup>(</sup>٤) تفسير الطبري عن الربيع بن أنس: ٢٧/٢٩ ، تفسير الماوردي عنه: ٢٨٦/٤ ، فتح القدير عنه:
 ٥/٥٧٧ ، روح المعانى عنه: ٤٣/٢٩ .

<sup>(</sup>ه) ليست في الديوان ، وهي في محاضرات الأدباء: ١٦٧ ، البحر : ٣١٦/٨ ( طرادي الخيل ) . والثلاثة الأول في أساس البلاغة ( سوق ) : ٣١٤ ، شرح مقات الحريري : ١٩٥٨ ، وتفسير القرطبي : ٢٥/١٨ ( طراد ) ، روح المعاني : ٤٢/٢٩ ، والثالث في تفسير الرازي : ٩٤/٣٠ ( قد شمرت ) .

قالها وقد تولى طراد الطير عن زرع له .

وقيلَ : عن شدَّة وعناء (١) ، كما قالَ تأبطَ شراً : ١

نفسي فداؤك منْ سار على ساق (٢)

وقالَ أخر<sup>(۲)</sup> :

١٣١١ - كشَنفَتْ لهُمْ عنْ ساقها وبدا من الشَّرِّ الصرَّراحُ<sup>(٤)</sup>

(١) تأويل مشكل القرآن: ١٣٧ ، تفسير الطبرى عن ابن عباس ومجاهد وقتادة وسعيد بن جبير: ٢٤/٢٩ ، معانى القرآن للزجاج : ٥/٥٠ ، إعر اب القرآن للنحاس : ٥/٥ ، تفسير الماوردي عن ابن عباس : ٢٨٦/٤، قال الشوكاني في فتح القدير : ٥/٢٧٨ ( وقد أغنانا الله سبحانه في تفسير هذه الآية بما صبح عن رسول الله عَنه الله عَنه الله عنه عن رسول الله عنه أولا تشبيها فليس كمثله شيء )أهـ بتصرف يسير ، قلت : يعني بذلك حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال : سمعت النبي ﷺ يقول : « يكشف ربنا عن ساقه فيسجد له كل مؤمن ومؤمنة ويبقى من كان يسجد له في الدنيا رياءً وسمعة فيذهب ليسجد فيعود ظهره طبقاً واحداً » . والحديث أخرجه البخاري في صحيحه كتاب التفسير باب ﴿ يوم يكشف عن ساق ﴾ رقم ( ٤٩١٩) : ٨/٦٦٣–٦٦٤ عنه بلفظه ، وفي كــــّــاب التوحيد باب ﴿ وجوه يومئذ ناضرة ، إلى ربها ناظرة ﴾ رقم (٧٤٣٩) : ٢٠/١٣-٤٢٦ عنه مطولاً بنحوه ، ومسلم في صحيحه كتاب الإيمان: ٢٧/٣-٢٨ عنه بنحوه . وقال ابن القيم بعد أن ساق الحديث ( ومن حمل الآية على ذلك قال : قوله تعالى ﴿ يوم يكشف عن ساق ﴾ مطابق لقوله ﷺ « فيكشف عن ساقه » وتنكيره للتعظيم والتفخيم ، كأنه قال : يكشف عن ساق عظيمة ، قالوا : ومن حمل الآية على الشدة لا يصبح بوجه ، فإن لغة القوم أن يقال: كشفت الشدة عن القوم ، لا كشفت عنها ، كقوله تعالى : ﴿فلما كشفنا عنهم العذاب ﴾ فالعذاب هو المكشوف ، لا المكشوف عنه ، وأيضاً فهناك تحدث شدة لا تزول إلا بدخول الجنة ، وهنا لا بدعون إلى السجود ، وإنما بدعون إليه أشد ما كانت الشدة ) أهـ مختصر الصواعق المرسلة : ٢٧/١، وينظر المنهل الرقراق في تخريج ما روى عن الصحابة والتابعين في تفسير ﴿ يوم يكشف عن ساق ﴾ .

(٢) هذا عجز بيت وصدره: يسري على الأين والحيات محتفياً.

وهو في الديوان : ١٢٧ ، المفضليات : ٢٧ ، شرح التبريزي المفضليات : ١٩٨/ ، الأغاني : ١٣٢/٢١ ، الملمع للنمري : ٤٨ .

قال التبريزي في شرحه: (ويكون معنى البيت: يسري هذا الخيال على مايعرض له من تعب وإعياء ووطء حيات حافيًا، ثم التفت فيه فقال: تغديك نفسي من سار على شدة)، ويروي: الله درك من سار، ويروي أهل بذلك.

(٣) هو سعد بن مالك بن ضبيعة بن قيس ، جد طرفة بن العبد ، أحد سادات بكر بن وائل وفرسادها في
 الجاهلية ، وهذا البيت من قصيدة قالها في حرب البسوس التي هاجت بين بكر وتغلب .

(٤) معاني الفراء: ٣١/٣ ( البراح ) ، ديوان الحماسة بشرح التبريزي: ٣١/٣ ، المحتسب: ٣٢٦/٢ ( كلم ) ، الخصائص : ٣٥٢/٣ ، الحال شرح أبيات الجمل : ٢٤٦ ( كشفت لنا ، وبدا لنا منها ) .

المكظومُ (١): المحبوسُ على الحزنِ فلا ينطقُ ، ولا يشكُو ، مِنْ كَظْمِ القربةِ (١). وقَدْ مَرَّ ذكرُه (١) .

﴿ الْمُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَرِهِمِ ﴾ [٥١]

أَيْ : يعينونك ، ويصيبونك بها .

أَيْ : يفعلونَ بِكَ فعلاً تزلقُ منه تدمُك (1) ، كما قيل َ:

١٣١٢ - يَتَقَارَضُونَ إِذَا الْتَقَوَّا فِي مَنْزِلِ

نَظَراً يُزِيلُ مَوَاقِعً الأَقْدَامِ(''

### [ تهت سورة القلم ]

قال التبريزي: (هذا مثل تضربه العرب في كشف الساق ، وذلك أن الرجل إذا أراد أن يمارس أمراً شمر ذيله ، فاستعمل ذلك في الأنيس ، ثم نقل إلى الحرب وغيرها من خطوب الدهر التي تعظم وتشتد ، وقد قيل : الساق : اسم للشدة ) . وكشف الساق : كناية عن اشتداد الأمر ، ومعنى البيت : اشتدت غمرات الحرب وبدا محض شرها .

\_ 1084 \_

<sup>(</sup>١) إشارة إلى قوله تعالى : ﴿ فاصبر لحكم ربك ولاتكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكتلوم ﴾ [ القلم : ٨٤ ] .

<sup>(</sup>٢) تفسير الماوردي عن ابن بحر: ٢٨٨/٤ ، مفردات الراغب: ٤٤٩ ، تفسير القرطبي: ٢٥٣/١٨ .

<sup>(</sup>٣) ينظر ماتقدم في سورة يوسف ، ص ٧٢٥ ـ ٧٢٦ عند قوله تعالى ﴿ وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم ﴾ آية ٨٤ .

<sup>(</sup>٤) ينظر معاني القرآن للفراء: ١٧٩/٣ ، غريب القرآن للقتبي : ٤٨٢ ، تفسير الطبري : ٢٩/٢٩ ، تفسير الماوردي ٢٨٩/٤٠ .

<sup>(</sup>ه) تأويل مشكل القرآن: ۱۷۱ ، المعاني الكبير: ۱۸۲۸ ، ۱۱۲۹ ، الصناعتين: ۳٦٩ ، وفي ثلاثتها (موطن ، مواطيء ) ، البيان والتبيين: ۱۸۸۱ ، غريب القرآن للقتبي: ٤٨٢ ، تفسير الرازي: ٥٠٠/٣٠ ( مواطيء ) .



المُعَاقَةُ ﴾ [١]

فاعلةً مِنَ الحقِّ ، وهي القيامةُ الَّتِي يحقُّ فِيها الوعدُ والوعيدُ (١).

﴿ وَمَاۤ أَذَرَينكَ مَا ٱلْخَافَّةُ ﴾ [٣]

 $[\dot{i}^{(1)}]$  لمْ يكنْ هذا الاسمُ فِي لسانِهم  $^{(7)}$ .

أو معناهُ: إنَّك لا تدري ما يكونُ فِي الحاقةِ (1).

﴿ بِٱلْقَارِعَةِ ﴾ [٤]

بالقيامة ؛ لأنَّها تقرعُ القلوبَ بالمخافة .

﴿ بِٱلطَّاغِيَةِ (١) ﴾ [٥]

بالصيحةِ العظيمةِ<sup>(۱)</sup>، كقولِهِ تعالى : ﴿ طَغَاأَلْمَآهُ (۱) ﴾ ، أي : عظم ارتفاعه ، وجاوزَ حدّه ، ومنه الطغيانُ في مجاوزة الحدّ<sup>(۱)</sup>.

<sup>(</sup>۱) ينظر تفسير الطبري : ۲۰/۲۹، معاني القرآن للزجاج : ۲۱۳/۵ ، تفسير الماوردي عن الجمهور ۲۹۰/۶ ، زاد المسير : ۸/۵۶ ، تفسير القرطبي : ۲۵۰/۱۸ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل إذا وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٢) تفسير الماوردي عن الأصم: ٢٩٠/٤، زاد المسير: ٨/٥٤٥ ، تفسير القرطبي: ٢٥٧/١٨.

<sup>(</sup>٤) تفسير الماوردي: ٢٩٠/٤ ، الكشاف: ١٤٩/٤ ، فتح القدير: ٥/٢٧٩ .

 <sup>(</sup>٥) من قوله تعالى : ﴿ فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية ﴾

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري عن قتادة ورجمه: ٢١/٢٩.

<sup>(</sup>٧) سورة الحاقة : أية : ١١ . من قوله تعالى : ﴿ إِنَا لِمَاطِقِي المَّاءِ حَمَلِناكُم فِي الْجَارِية ﴾ .

<sup>(</sup>٨) معجم مقاييس اللغة: ٣/ ٤١٢ ، تهذيب اللغة: ٨/ ١٦٧، اللسان ( طغي ): ٥٠/٧ . ٨

﴿ حُسُومًا ﴾ [٧]

متتابعة أ، مِنْ حَسَمَ الكيَّ : إِذَا تابَعْتَ عليهِ [بالمكواة (١١] (١٠) .

وعَنْ مقاتل : قاطعة أدبارَهُم (٢)، فيكونُ التقديرُ : تَحْسِمهُم حسنُوماً (١).

﴿ خَاوِيَةِ ﴾ [٧]

ساقطة <sup>(٥)</sup>/ .

خوى النَّجْمُ سقَطَ فِي المغربِ (1).

﴿ مِّنُ بَاقِيكَةِ ﴾ [٨]

مصدر ، أي : مِنْ بقاءٍ (٧).

- (١) في الأصل بالمكوات والتصويب من الإيجاز: ١٩٢.
- (٢) معاني القرآن الفراء: ٣/ ١٨٠ ، غريب القرآن القتبي : ٤٨٣ ، تفسير الطبري عن ابن عباس ومجاهد وابن مسعود وعكرمة وسفيان ورجحه : ٢٩/ ٢٢ ـ ٣٣ ، إعراب القرآن النحاس ورجحه : ٥٠/٠، تفسير الماوردي : ٢٩٢/٤ .
  - (٣) كذا هنا ، وفي الإيجاز : ١٩٢ ( قاطعة أثارهم ) .
- (٤) تفسير الطبري عن ابن زيد : ٣٣/٢٩ ، معاني القرآن للزجاج : ه/٢١٤ ، تفسير الماوردي عن ابن زيد : ٢٩٢/٤ ، زاد المسير : ٨/٣٤٧ .
  - (٥) تفسير الماوردي عن السدي : ٢٩٢/٤ ، تفسير البغوي : ١٤٣/٧ .
- (٦) قال في الأنواء: ٧ ( وإذا مضت مدة النوء ولم يكن فيها مطر ، قيل : خوى نجم كذا ، وأخوى ) · وانظر تهذيب اللغة : ٦١٤/٧ ، الصحاح : ٢٣٣٣/١ .
- (۷)معاني القرآن للفراء: ۱۸۰/۳ ، تفسير الطبري : ۳۳/۲۹ ، إعراب القرآن للنحاس : ۲۰/۰ ، تفسير الرازي : ۲۰/۰ ، البحر : ۳۲۱/۸ .

وقيل : تقديرُه : مِنْ نفسٍ باقيةٍ (1).

﴿ وَمَن قِبَلَهُ (٢) ﴾ [٩]

ومَنْ يَلِيهِ مِنْ أهلِ دينهِ (٢).

قَالَ سيبويهُ : هوَ لِمَا وليَ الشيءَ ، تقولُ : ذهبَ قِبَلَ السوقِ (1) ، وَلِيَ قِبَلَهُ

ونصبه على ظرف المكان(٥).

﴿ وَٱلْمُؤْتَفِكُتُ ﴾ [٩]

المنقلباتُ بالخسف (١).

﴿ زَّابِيَّةً ﴾[١٠]

زائدةً.

﴿ وَتَعِيَّهَا ٓ أَذُنَّ وَعِيَّةٌ ﴾ [١٢]

أيُّ : حملنَاكُم في السفينةِ ؛ لأَنْ نجعلَها لكُمْ تذكرةٌ ، ولأَنْ تعيَها .

<sup>(</sup>۱) نصبه في تفسير البغوي : ۱۶۳/۷ ، والكشاف : ۱۵۰/۶ ، وتفسير القرطبي : ۲۲۱/۱۸ . وينظر إعراب القرآن للنحاس :۲۰/۰ ، تفسير الرازي : ۲۰/۰/۰ .

 <sup>(</sup>٢) هذا على قراءة أبي عمرو والكسائي ويعقوب بكسر القاف ، وفتح الموحدة ، بينما قرأ الباقون بفتح
 القاف وسكون الباء ظرف زمان .

المبسوط ، ٢٧٩ ، الكامل في القراءات الخمسين : ل 3٤٢/أ ، البحر : ٣٢١/٨ ، النشر : ٣٨٩/٢ ، النشر : ٣٨٩/٢ ، الإتحاف : ٢٤١ .

<sup>(</sup>٣) ينظر معاني القرآن للفراء: ١٨٠/٣ ، تفسير الماوردي : ٢٩٣/٤ ، تفسير البغوي : ١٤٣/٧ ، زاد المسير : ٣٤٧/٨ .

<sup>(</sup>٤) الكتاب : ٢٣٢/٤ .

<sup>(</sup>٥) زاد المسير : ٢٤٧/٨ ، تفسير القرطبي : ٢٦١/١٨ ، البحر : ٢٢١/٨ .

<sup>(</sup>٦) ينظر ماسبق ص ١٤٠٧ ، عند قوله تعالى ﴿ والمؤتكفة أهوى ﴾ [ النجم: ٥٣] . .

فلمّا توالَتِ الحركاتُ ، اختلستْ حركةُ العينِ ، وجُعِلَتْ بينَ الحركةِ والإسكانِ(١).

[۱۷] ﴿ (") عُنِينَةً »

أي : ثمانية صفوف (٢) ، أو ثمانية أمىناف .

﴿ فَأَمَّامَنْ أُوتِى كِنَبْهُ بِيَمِينِهِ ﴾ [١٩]

العربُ تجعلُ اليمينَ [المحبَّاتِ (1)] والمسارِ ، والشمالَ بخلافِ ذلكَ (١). قالَ (١):

١٣١٣ - [أَبِينِي (٧)] أفِي يُمْنَى يديْكِ جَعَلْتِنِي

فْأَفْرَحُ أُمْ صَيَّرْتِنِي فِي شِمَالِكِ (^)

(١) وهي قراءة: ابن كثير في رواية القواس، وروى خلف عن سليم عن حمزة ﴿ وتعيها ﴾ يشم العين
 الكسر ولايشبعها . المسبوط: ٢٧٩ ، البحر: ٣٢٢/٨

قال في الإتحاف: ٤٢٢ ( وماذكره في البحر من إسكانها ـ أي العين ـ لقنبل وإخفاء حركتها لحمزة فليس من طرقنا ) .

- (٢) في الأصل ثمانية أزواج . ولعله قد اختلط على الناسخ ماهنا بأية الأنعام : ١٤٣ ، والزمر : ٦ .
- (٣) تفسير عبد الرزاق عن الكلبي : ٣١٤/٢ ، تفسير الطبري : ٣٧/٢٩ ، إعراب القرآن للنحاس:٥/ ٢٢، تفسير البغرى : ١٤٤/٧ .
  - (٤) في الأصل للمجات وهو تصحيف.
  - (٥) ينظر تفسير الماوردي: ٢٩٧/٤ ، ٢٩٨ ، تفسير القرطبي: ٢٦٩/١٨.
- (٦) نسب البيت لابن الدمينة في الأغاني وهو في ديوانه ، ولطرفة في الصناعتين ، ولابن ميادة في شرح نهج البلاغة .
  - (V) في الأصل ابني والتصويب من الأغاني وبقية المراجع .
- (٨) ديوان طرفة: ١٨٥ ، ديوان ابن الدمينة: ١٧ ، أمالي الزجاجي: ١١٠ ، الأغاني: ١٩٠/٠٠ ، المناعتين: ٢٦٦ ، تفسير الماوردي: ٢٩٧/٤ ، الزهرة: ١/١٥٠، تفسير القرطبي: ٢٦٩/١٨ ، الدر المصون: ٥/٧٠ ( أبثى ) ، شرح نهج البلاغة: ٤/٧٧ .

المعني : أبيني منزلتي عندك ، أو ضبعة هي أم رفيعة ، فذكر اليمين ، وجعلها بدلاً من الرفعة ، والشمال وجعلها عرضاً من الضعة .

\_ 1081\_

### وقال ابن ميادة :

١٣١٤ - أَلَمْ [تَكُ<sup>(۱)</sup>] فِي يُمْنَى يَدَيْكَ جَعَلْتَنِي في شِمَالِكَا<sup>(۲)</sup> فَي شِمَالِكَا<sup>(۲)</sup>

﴿ هَأَوْمُ أَقْرَءُ وَأَكِنَابِيَهُ ﴾ [19]

أيَّ : خذُوا ، تقولُ للمذكرِ : هاء بفتحِ الهمزةِ ، وفي التثنية ِ : هاؤُما ، وفي الجميعِ : هاؤُمُ ، وللمرأةِ : هاء بكسرِ الهمزةِ ، وهاؤُمُ كالمذكريُنِ ، وللنسوةِ : هاؤُنَّ ، وفيهِ لغاتُ أخرُ (٢) يلطفُ عَنْها هٰذا الكتابُ .

- ﴿ ظَنَنْتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَةً ﴾ [٢٠]
- ظننتُ أنَّ الله كيؤاخِذُنِي بذنوبي فعفًا عنِّي (١).
  - ﴿ عِيشَةٍرَّاضِيةٍ ﴾ [٢١]

ذاتِ رضَى ، كقولهِم : ليلٌ دائمٌ  $^{(0)}$  ، وماءٌ دافقٌ ، وامرأةٌ طامثُ وطالقٌ $^{(7)}$ .

<sup>(</sup>١) في الأصل يك والتصويب من الديوان.

 <sup>(</sup>٢) الديوان : ١٨٢ ( خلعتني ، فلاتخلعني ) ، الصناعتين : ٣٦٧ ، بهجة المجالس : ٧١٤/١ ، نقد الشعر
 : ١٥٨ ، سر القصاحة : ٣٢٣ .

 <sup>(</sup>٢) تراجع هذه اللغات في المسائل البصريات: ١/ ٤٣٠ - ٤٣٦ ، اللسان (هوأ): ١٨٨/١ ، و (ها):
 (٢) تراجع هذه اللغات في المسائل البصريات: ١/٧١٧ ، تفسير القرطبي: ٢١٩/١٨ .

<sup>(</sup>٤) تفسير القرطبي: ٢٧٠/١٨، وجمهور المفسرين على أن الظن هنا بمعنى: اليقين . ينظر تفسير البغوي: الطبري: ٢٩٧، معاني القرآن للزجاج: ٥/٧٠، تفسير الماوردي: ٢٩٧، تفسير البغوي: ١٤٥/٧ ، زاد المسير: ٣٥٢/٨، تفسير القرطبي: ٢٧٠/١٨.

<sup>(</sup>٥) كذا هنا ، وفي الإيجاز : ١٩٣ ( ليل نائم ) .

<sup>(</sup>٦) معاني القرآن للقرآء : 1٨٢/٣ ، المجاز : 1٨٩/٣ ، تقسير الطبري : 1٩/٢٩ ، تقسير البغوي : 180/٧

﴿ يَنلِتَمَّاكَانَتِٱلْقَاضِيَةَ ﴾ [٢٧] أَيُّ : موبّةً لا يعثُ يعدَها (١).

قَلَكَ عَنِّي سُلُطَنِيَة ♦ [٢٩]

ما كانَ مِنْ تسليطٍ علىٰ نفسِه (٢).

[و(")]مثلُ هذهِ الهاءاتِ لبيانِ الحركةِ ، قولُ عبدِ اللهِ بنِ قيسِ الرقياتِ :

ه ١٣١ - إنَّ الصوادثَ بالمدينَةِ قَدُّ

أُوْجَعْنَنِي وَقَرَعْنَ / مَرْوَبِيَه

١٣١٦ - وَجَبُبْنِنِي جَبُّ السَّنَامِ فَلَمْ

َ يَثْرُكُنَ رِيشاً فِي مَنَاكِبِيَهُ (<sup>1)</sup>

﴿ حَمِيمٌ ﴾ [٢٥]

صديقٌ . وهوَ الَّذِي إِذَا أصابَكَ مكرُوهُ احترقَ الكَ(٥) .

﴿ غِسَلِينِ ﴾ [٣٦]

<sup>(</sup>١) معاني القرآن للفراء: ١٨٢/٣ ، تفسير الطبري : ٣٩/٢٩ ، تفسير الماوردي عن الضحاك : ٢٩٨/٤.

<sup>(</sup>٢) تفسير الماوردي عن قتادة: ٢٩٨/٤ . قال: ( سلطانه الذي تسلط به على بدنه حتى أقدم به على معصيته ) .

<sup>(</sup> $^{7}$ )  $_{1}$   $_{2}$   $_{3}$   $_{4}$   $_{5}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$   $_{7}$ 

 <sup>(</sup>٤) الديوان: ٩٨، طبقات الشعراء: ٢٧٢ (ريشها)، الصناعتين: ٤٧١، الموشح: ١٧٠.
 والأول في العقد الفريد: ٢/٧٤٣ (شيبنني)، الضمائص: ٢٩٣/٣، نسب قريش: ٤٤٦، جمهرة أنساب العرب: ١٧٠ وفيهما (إن الممائب).

<sup>(</sup>٥) ينظر مفردات الراغب: ١٢٩ ، تفسير القرطبي: ٢٧٣/١٨ .

على وزنِ فعلينَ ، غسالةُ جروحِهم وأجوافِهم (۱) .
وقيلَ : إنَّه العرقُ والصديدُ (۲) . وفي معناهُ قالَ الطرماحُ (۲) :

1۳۱۷ - [يَبُلُ (۱)] بمعصوم جناحَيْ ضيئلة ونقوعُ (۱) [أفاويقَ (۱)] منها هلةٌ ونقوعُ (٥)

وقالَ أخرُ:

١٣١٨ - وليسَ بِها ريحٌ ولْكِنْ وديقَةٌ يُظَلُّ لها السَّارِي يُهِلُّ ويَنْقَعُ<sup>(١)</sup>

﴿ إِنَّمُ لَقَوَلُ رَسُولِ ﴾ [٤٠]

أَيْ : تلاوتُهُ ، أَيْ : محمدٌ صلَّى اللهُ عليهِ .

﴿ لَأَخَذُنَا مِنْهُ بِٱلْمِينِ ﴾ [٤٥]

- (٤) في الأصل قبل ، أخاريق وهو تصحيف .
- (٥) تقدم البيت ص ١٢٠٨ برقم ( ١٠١٨ ) . وفيه بمعصور بدل بمعصوم .
  - (٦) تقدم البيت ص ١٢٠٧ برقم ( ١٠١٧ ) .

<sup>(</sup>۱) ينظر المجاز : ۲۲۸/۲ ، تأويل مشكل القرآن : ۱۸ ، تفسير الطبري عن بعض أهل العربية من أهل البصرة : ٤١/٢٩ ، تفسير الماوردي عن يحيى بن سلام : ٢٩٩/٤ ، اللسان ( غسل ) : ٢٩٥/١١ .

<sup>(</sup>Y) معاني القرآن للفراء: ١٨٣/٣ ، تفسير الطبري عن ابن عباس وقتادة: ٢١/٢٩ ، معاني القرآن للزجاج: ٢١٨/٥ ، تفسير الماوردي عن ابن عباس : ٢٩٩/٤ .

<sup>(</sup>۲) هو الطرماح بن حكيم بن نفر بن قيس بن جحدر من طيء ، أبو نفر ، ( . . . . نحو ١٢٥ هـ ) وقد وقد جده قيس بن جحدر على النبي ﷺ وأسلم ، شاعر إسلامي فحل وخطيب ، يرى رأي الخوارج ، وكان هجاءً ، معاصراً للكميت ، صديقاً له لايكادان يفترقان

ترجمته في : البيان والتبيين : ١/٨٤ ، طبقات الشعراء : ٢٩٢ ـ ٢٩٤ ، الأغاني : ١٤٨/١٠ .

أي : لقطَعْنا منه يمينه (١) .

وقيل : الخذنا منه بالقوة القاهرة (١).

وقيلً : لأخَذْنا منه بالحقِّ (١). وبذلكَ يفسرُ بيتُ الشَّمَّاخ :

١٣١٩ – إِذَا بَلَّغْتِنِي وَحَمَلْتِ رَحْلِي

عَرَابَة فاشرقي بِدُم الوَتِينِ

١٣٢٠ - إَذَا مَا رَايَةٌ رُفِعَتْ لِمَجْدِ

ْ تَلَقَّاهَا عَرَابَةُ بِاليَمِينِ<sup>(¹)</sup>

أيُّ : بالاستحقاقِ ،

والوتينُ (٥): عرقٌ بينَ العلباءِ (١) والطقوم (٧) ، كما فِي شعرِ الشَّماخِ .

## [ تهت سورة الحاقة ]

<sup>(</sup>١) تفسير الماوردي عن الحسن : ٢٠٠/٤ ، تفسير القرطبي عنه : ٢٧٦/١٨ ، البحر عنه : ٣٢٩/٨ .

<sup>(</sup>٢) معاني القرآن للفراء: ١٨٣/٣ ، تأويل مشكل القرآن: ١٥٤ ، تفسير الطبري: ٤٢/٢٩ ، معاني القرآن للزجاج: ٢١٨/٥ ، تفسير الماوردي عن مجاهد: ٣٠٠/٤ ، البحر عن ابن عباس ومجاهد: ٣٢٩/٨ .

<sup>(</sup>٣) تفسير الماوردي عن السدي والحكم: ٢٩٩/٤ ، تفسير القرطبي عنهما: ٢٧٦/١٨ ، البحر عن السدي: ٣٢٩/٨ .

<sup>(</sup>٤) الديوان: ٩٢ ، المجاز: ٢٦٨/٢ ، تفسير الطبري: ٤٣/٢٩ ، الضزانة: ١٢٢/٢ ـ ١٢٣ . والأول في السمط ٢١٩/١ ، وتقدم الثاني برقم ( ١٠٠٤ ) ص ١٢٠١ .

<sup>(</sup>٥) إشارة إلى قوله تعالى: ﴿ ثم لقطعنا من الوتين ﴾ [ الحاقة : ٤٦ ] .

<sup>(</sup>٦) العلباء: عصب العنق . قال الأزهري : الغليظ خاصة ، تهذيب اللغة : ٢٠٨/٢ ، اللسان ( علب ) : ١٢٧/١ .

<sup>(</sup>٧) تفسير الماوردي عن الكلبي : ٢٠٠/٤ ، تفسير القرطبي عنه : ٢٧٦/١٨ ، البحر عنه : ٣١٩/٨ .



### ﴿ سَأَلَ سَأَلِ ﴾ [١]

دعًا داع ، وهوَ النبيُّ عليهِ السلامُ ، دعًا عليهِم (١) .

وقيل : النضرُ بنُ الحارثِ (٢) ، قال : ﴿ إِن كَانَ هَٰذَا هُوَ ٱلْحَقَّ مِنْ عِندِكَ فَأَمْطِ رَعَلَيْ نَا حِجَارَةً مِنَ السَكَاءِ ﴾ ، فَقُتِلَ يومَ بدر (١) .

﴿ ذِي ٱلْمَعَالِجِ ﴾ [٣]

ذِي المعالِي والدرجاتِ الأوليائِه<sup>(ه)</sup>.

<sup>(</sup>۱) الكشاف : ١٥٦/٤ ، تفسير الرازي : ١٢١/٣٠ ، تفسير القرطبي : ٢٧٩/١٨ ، البحر : ٣٣٢/٨ ، المحر : ٣٣٢/٨ ، المحمات الأقران : ١١٢ .

<sup>(</sup>Y) هو النضر بن الحارث بن علقمة بن كلدة بن علقمة بن كلدة من بني عبد الدار من قريش ، (Y) هو النضر بن الحارث بن علقمة بن كان من شجعان قريش ووجوهها ، ومن شياطينها ، له الطلاع على كتب القرس وغيرهم ، عادى الإسلام ، وأذى النبي الله على كتب القرس وغيرهم ، عادى الإسلام ، وأذى النبي الله على كتب القرس وغيرهم ، عادى الإسلام ، وأذى النبي الله على كثيراً .

ترجمته في الكامل: ٢٩/١ ، زهر الآداب: ١٨/١ ـ ٢٩ ، نهاية الآرب: ٢١٩/١٦ ـ ٢٢٠ ، ٢٧١ .

<sup>(</sup>٣) سورة الأنفال: آية: ٣٢.

<sup>(3)</sup> أخرجه النسائي في تفسيره عن ابن عباس بإسناد حسن : ٢/٣/٦ ، وأخرجه الطبري في تفسيره عن مجاهد وليس فيه تسمية السائل : ٢٩/٨٤ ، وأخرجه الحاكم في المستدرك عن سعيد بن جبير وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ، وقال الذهبي : ( خ ) : ٢/٢/٠ ، وزاد عزوه في الدر المنثور إلى الفريابي وعبد بن حميد وابن أبي حاتم وابن مردويه عن ابن عباس : ٢/٣٢٨ . وانظر معاني القرآن للفراء : ٢/٣/٠ ، تأويل مشكل القرآن : ٧١ ، أسباب النزول الواحدي : ٣٢٩ ، تفسير البغوى : ٧٨٤ ، باب النقول : ٢١٨ .

<sup>(</sup>ه) تفسير الطبري عن ابن عباس وقتادة: ٤٤/٢٩ ، تفسير الماوردي عن ابن عباس: ٣٠٢/٤ ، تفسير الرازى: ١٢٢/٣٠ ، تفسير القرطبي عن ابن عباس وقتادة: ٢٨١/١٨ .

وقيلَ : إنَّها معارجُ السماءِ للملائكةِ<sup>(١)</sup> .

﴿ تَعْرُجُ ٱلْمَكَتِبِكَ أُورًا لِرُوحُ إِلَيْهِ ﴾ [٤]

هُوَ روحُ المؤمنِ حينَ يقبضُ ، رواهُ قبيصةُ بنُ ذؤيبٍ (٢) عنِ النبيُّ عليهِ السلامُ (٢).

فِ يَوْمِرِكَانَمِقُدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَسَنَةِ ﴾ [3]
 أي: لو صعده غيرُ الملائكة (1). وقدْ مرَّ ذكرُه (٥).

﴿ كَالْهُلِ ﴾ [٨]

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبري عن مجاهد : ٤٤/٢٩ ، تفسير الماوردي عنه : ٤/ ٣٠٣ ، تفسير البغوي : ١٤٨/٧ ، تفسير القرطبي : ٢٨١/١٨ .

<sup>(</sup>Y) هو قبيصة بن نؤيب بن حلحلة بن عمرو بن كليب أبو إسحاق الخزاعي ، (٠٠ - ٨٦ أو ٨٨ هـ) مدني نزل الشام ، ولد يوم الفتح ، وقيل : يوم حنين ، وأتي به النبي تلك يوم ولد فدعا له ، روى عن النبي تلك مرسلاً ، وكان ثقة مأموناً في الحديث ، وعد في فقهاء أهل المدينة .

ترجمته في الاستيعاب: ٣/٥٥٦ ـ ٢٥١ ، الإصابة: ٢٦٦/٣ .

<sup>(</sup>٣) حكاه عنه الماوردي في تفسيره: ٣٠٣/٤ ، وكذا القرطبي في تفسيره: ٢٨١/١٨ ، وأبو حيان في البحر: ٣٣٣/٨ ، والشوكاني في فتح القدير: ٥/٨٨٨ .

وقد أخرج نحوه مسلم ، كتاب الجنائز باب مايقال عند المريض والميت وإغماض الميت : ٢٢٢/٦ . ٢٢٢/٦ وأبو داود ، كتاب الجنائز ، باب تغميض الميت رقم ( ٣١١٨ ) : ٢٩٠/١ . ١٩١ ، وابن ماجه كتاب الجنائز ، باب ماجاء في تغميض الميت رقم ( ١٤٥٤ ) : ٢٩٧/١ ، ولفظه عن قبيصة بن ذؤيب عن أم سلمة قالت : دخل رسول الله على أبي سلمة وقد شق بصره فأغمضه ثم قال : « إن الروح إذا قبض تبعه البصر » .

<sup>(</sup>٤) معانى القرآن للفراء: ١٨٤/٣ ، معانى القرآن للزجاج : ٥/٢١٩ ، تفسير البغوى : ١٤٩/٧ .

<sup>(</sup>o) انظر ماسبق ص ١١١٦ – ١١١٧عند قوله تعالى : ﴿ يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدرن ﴾ [السجدة : o] . . .

كذائبِ الصفرِ ، ويكونُ أحمر (١) .

وقيلً : إنَّه دُرْدِيٌّ الزيتِ(٢) .

والعهنُ (٢): الصوفُ المصبوغُ (١). والمرادُ: لينُ الجبالِ بعد شدَّتِها

واجتماعِها .

﴿ وَفَصِيلَتِهِ ﴾ [١٣]

عشيرته ، وتكونُ مِنَ العشيرة / كالفخذِ (٥٠) .

﴿ تُتُولِهِ ﴾ [١٣]

يلجأ إليها فتلجئه ، ويشكُ فتشكيه (٦) .

وقيلَ : إِنَّ الفصيلةَ هيَ أمُّه الَّتِي أَرضَعَتُهُ وَفَصَلَتُهُ<sup>(٧)</sup> ، فعيلةٌ بمعنى فاعلةٍ . وفِي معنى الآيةِ قالَ الشاعرُ<sup>(٨)</sup> :

<sup>(</sup>۱) غريب القرآن للقتبي : ٤٨٥ ، تفسير الطبري نحوه : ٤٦/٢٩ ، تفسير المارردي نحوه عن ابن مسعود : ٣٠٤/٤ .

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري نحوه عن مجاهد ، وافظه ( كعكر الزيت ) : ٤٦/٢٩ ، معاني القرآن للزجاج : ٥/٢٢٠ ، تفسير الماوردي عن ابن عباس : ٢٠٤/٤ ، تفسير الرازي عنه : ١٢٥/٣٠ .

<sup>(</sup>٣) إشارة إلى قوله تعالى : ﴿ وتكون الجبال كالعهن ﴾ [ المعارج : ٩ ] .

<sup>(</sup>٤) تفسير الماوردي: ٣٠٤/٤ ، تفسير البغوي: ١٥٠/٧ ، الكشاف: ١٥٧/٤ ، تفسير القرطبي: ٢٨٤/١٨ ـ ٢٨٥ ، اللسان ( عهن ): ٢٩٧/١٣ .

<sup>(</sup>٥) جاء في الإيجاز: ١٩٤ ( كالفخذ من القبيلة )

<sup>(</sup>٦) المجاز : ٢٦٩/٢ ، تفسير الطبري عن قتادة ومجاهد وابن زيد : ٤٧/٢٩ ، تفسير الماوردي عن أبن زيد : ٣٠٤/٤ ، الكشاف : ١٥٨/٤ .

<sup>(</sup>٧) تفسير الماوردي عن مالك : ٣٠٤/٤ ، أحكام القرآن لابن العربي عنه : ١٨٥٨/٤ ، تفسير القرطبي عنه : ٢٨٦/١٨ ، وقال : حكام لماوردى ، ورواه عنه أشهب .

 <sup>(</sup>٨) هو وعلة الجرمي قاله وقد قتلت نهد أخاه ، فاستعان بقومه ، فلم يعينوه ، فاستعان بحلفاء من بني
 نمير ، وكانوا حلفاء وإخواناً ، فأعانوه حتى أدرك بثاره .

[10] ( ½ )

ليسَ كذلكَ ، أيْ : لا [ينجِّيه (٢)] شيءُ اللهُ .

﴿ إِنَّهَا لَظَيٰ ﴾ [١٥]

لا ينصرف [للتأنيث والتعريف (°)] ، وهي من الالتظاء ، أي : الاتقاد (۱) : الاتقاد (۱) : الاتقاد (۷) - هـمُ ردُّوا النقائد يـومَ حسْسي (۷)

يقودُونَ الجيادَ على وجاها

١٣٢٣ - وبَيْضَةُ طَيِّء نِضْواً وكَانَتْ

قديماً تَلْتَظِي [ب $^{(\Lambda)}$ ]مَنِ اصْطَلَاها $^{(1)}$ 

<sup>(</sup>١) في الأصل (حرم ، الحيرة ) والتصويب من المراجع التالية .

 <sup>(</sup>٢) المعاني الكبير: ٢/٨٨٨ ، الأغاني: ٢٢١/٢٢ ، اللسان: (خلط): ٢٩٤/٧ وفيهما (حرباً تغرق) ،
 االأغاني: ٢٢٢/٢٢ كما هنا: الخلط: جمع خليط وهو الصديق ، والخلط: أخلاط من الناس أمرهم واحد ، قال القتبي: (أي يدع كل قوم جيرانهم ويلحقون بأصولهم) .

وجرم: قبيلة من قبائل قضاعة نسبة إلى جرم بن ربان - وقيل: زبان - بن حلوان بن عمران بن الحاف بن قضاعة ، وفيها بطون . ينظر النسب: ٣٧٠، الأنباه على قبائل الرواة: ١٣٦، عجالة المبتدى: ٣٩، نهاية الأرب: ١٩٧-١٩٨٠.

<sup>(</sup>٣) في الأصل ينجسيه والتصويب من الإيجاز: ١٩٤.

<sup>.</sup> (3) معاني القرآن للفراء : (3) ، تفسير الطبري : (3)

<sup>(</sup>٥) في الأصل التأنيث بالتعريف والتصويب من الإيجاز: ١٩٤.

<sup>(</sup>٦) ينظر زاد المسير : ٨/١٨ ، تفسير القرطبي : ٢٨٧/١٨ ، اللسان ( لظي ) : ٢٤٨/١٥ .

<sup>(</sup>٧) انظر ماتقدم ص ٤٩٣ تعليق (١) .

<sup>(</sup>٨) زيادة من خلق الإنسان .

<sup>(</sup>٩) خلق الإنسان للمؤلف ونسبه لـ « اللجلاج » وفيه ( يجرون المطي ، قديماً : وكانت ) : ل ١٨٦/ب ، وقلهما :

لَزَّاعَةٌ (١) لِلشَّوَى ﴾ [١٦]
 لجلدة الرأس (٢)

والضميرُ فِي ﴿ إِنَّهَا ﴾ اسمُ « إِنَّ » ، و ﴿ لَظَى ﴾ خَبَرُه ، و ﴿ نَزَّاعَةٌ ﴾ خبرٌ بعدَ خبرٍ ، مِنْ بابِ [إنَّه'] حلوٌ حامضٌ (¹).

- ﴿ تَدْعُواْ مَنْ أَذَبَرَ ﴾ [١٧]

  لَّا كَانَ مِصِيرُهِ إِلِيها ، كَانَتْ كَانَّهَا دَعَتُهُ (٠).
  - ﴿ وَجَمْعَ فَأَوْعَىٰ ﴾ [١٨]
- أي : جعله في وعاء ، فلم يفعل زكاة ، ولم يصل [ رحماً (١)] (١) .

مطاعيم إذا اغبرت جمادي عظام في عشيرتها لهاها كرام في العشيرة غير عزل إذا حلت لبادرة حباها

النقائد : لعلها جمع النقد، أي : السُّنَلُ من الناس ، وجاها : وجهها الذي تقصده، بيضة طيء : سادتها ، النضو : المهزول ، الخلق البالي .

(۱) هذا على قراءة الجمهور ، بينما قرأ حقص وحده بالنصب ، المبسوط : ۳۸۱ ، البحر : ۳٤٤/۸ . النشر : ۳۹۰/۲ .

- (٢) المدود والمقصور لأبي الطيب: ٥٢ ، غريب القرآن للقتبي: ٤٨٦ ، تفسير الطبري: ٤٨/٢٩ .
  - (٣) زيادة من معانى القرآن للزجاج ،
- (٤) الكتاب ٨٣/٢ ، معاني القرآن الزجاج : ٥/٢٢ ، إعراب القرآن النحاس : ٥٠/٥ ، مشكل إعراب القرآن : ٨٠/٧ ، البيان في غريب إعراب القرآن : ٤٦١/٢ ، وانظر المسائل المنثورة : ٣٢ .
  - (٥) تأويل المشكل: ١٠٨ ، تفسير القرطبي: ٢٨٩/١٨ .
    - (١) في الأصل رجماً والتصويب من الإيجاز: ١٩٤.
  - (٧) معاني القرآن للقراء : ١٨٥/٣ ، تفسير الطبري : ٤٩/٢٩ ، تفسير المارردي : ٣٠٦/٤ .

﴿ خُلِقَ هَـ أُوعًا ﴾ [19]

سَالُ محمدٌ بنُ عبدِاللهِ بنِ طاهرٍ (١) ثعلباً : عَن الهَلُوعِ ؟

فقالَ : ما فسَّرَهُ اللهُ ، ولا يكونُ تفسيراً أحسنَ منه :

﴿ إِذَا مَسَّهُ ٱلشَّرُجُرُوعًا \* وَإِذَا مَسَّهُ ٱلْخَيْرُ مَنُوعًا (٢) ﴾ [٢١،٢٠]

﴿ وَٱلَّذِينَهُمْ عَلَىٰ صَلَاتِهِمْ يُعَافِظُونَ ﴾ [٣٤]

أي : النافلة (٢) ؛ لتقدم قوله :

﴿ عَلَىٰصَلَاتِهِمُ دَآبِمُونَ ﴾ [٢٣] وهي : الفريضةُ (١) .

﴿ مُهْطِعِينَ ﴾ [٣٦]

مسرعينَ ، ذمَّ إسراعَهم ؛ لأنَّ قصدَهُم تسمُّعُ الحديثِ ، ليتفرَّقُوا

بالتكذيبِ .

﴿ عِزِينَ ﴾ [۲۷]

<sup>(</sup>١) هو محمد بن عبد الله بن طاهر الخزاعي ، أبو العباس ( ٢٠٩ ـ ٢٥٣ هـ) ، أمير حازم من الشجعان ، كان شيخاً فاضلاً ، أديباً شاعرًا جواداً، ولي إمارة بغداد في أيام المتوكل العباسي ، وتوفى بها ، وهو أمير ابن أمير ابن أمير

ترجمته في : معجم المرزباني : ٣٨٣ ـ ٣٨٣ ، تاريخ بغداد : ٥/٨١٩ ـ ٤٢٢ ، فوات الوفيات : ٣٠٣/٣ .

<sup>(</sup>٢) زيادات مجالس ثعلب : ٧٣٨/٢ ، الكشاف : ١٥٨/٤ ، تفسير الرازي : ١٢٨/٣٠ ، البحر : ٨٣٥/٨ ، البحر : ٨٠٥٣٨ ، البحر . ٨٥٨/٣٠ ، المزهر السيوطي : ٣١٤/٣ .

<sup>(</sup>٣) تفسير القرطبي عن ابن جريج: ٢٩٢/١٨ .

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبري : ٤٩/٢٩ ـ ٥٠ ، معاني القرآن للزجاج : ٥/٢٢٧ ، تفسير الماوردي : ٢٠٦/٤ ، تفسير البغوى : ١٥١/٧ .

جماعاتٍ في تفاريقَ ، واحدُها عزةً<sup>(١)</sup>. قالَ الشاعرُ :

١٣٢٤ - ترانًا عنْدَهُ والليلُ داج

على أبوابِه حِلَقاً عِزِيناً (٢)

﴿ إِلَىٰ نَصْبِ (٢) ﴾ [23]

إلىٰ شيءٍ منصوبٍ ، مصدرٌ بمعنَى المفعولِ ، مثلُ نسجِ بغداد ، وضربِ الأميرِ (1) .

﴿ يُوفِضُونَ ﴾ [٤٣] سبرعونَ (٠).

# [ تهت سورة المعارج ]

<sup>(</sup>١) معاني القرآن للفراء: ١٨٦/٣ ، المجاز: ٢٧٠/٢ ، معاني القرآن للزجاج: ٥/٢٢٣ ، تفسير البغري : ١٥٢/٧ .

<sup>(</sup>٢) تفسير الماوردي : ٣٠٧/٤ ، تفسير القرطبي : ٢٩٣/١٨ ، البحر : ٣٣١/٨ ، فتح القدير : ٥/٩٣٠ ،

 <sup>(</sup>٣) هذا على قراءة الجمهور ﴿ نصب ﴾ بفتح النون وسكون الصاد ، وقرأ يعقوب ﴿ نصب ﴾ بفتح النون والصاد ، وقرأ ابن عامر ، وحفص عن عاصم ( نصب ) بضم النون والصاد .
 المسلوط : ٣٨٢ ، البحر : ٣٣٦/٨ ، النشر ٢٩١/٢ ، الاتحاف : ٤٢٤ .

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبري : ٢٩٦/١ه ، الصجة لابن خالويه : ٣٥٣ ، الكشف : ٢٣٦/٢، تفسير القرطبي :

<sup>(</sup>٥) المجاز : ٢٧١/٢ ، غريب القرآن للقتبي : ٤٨٦ ، تفسير الطبري : ٢٦/٢٥ ، اللسان : ٢٥١/٧ .



﴿ يَغْفِرْلَكُمْ مِن ذُنُوبِكُو ﴾ [٤]

ما سلفَ منْها ، أو مَا استغفرتُمُوهُ عَنْها (٢).

﴿ وَيُؤَخِّرُكُمُ إِلَىٰٓ أَجَلِمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

في الدنيا .

﴿ إِنَّ أَجَلَ ٱللَّهِ إِذَا جَآءَ لَا يُؤَخَّرُ ﴾ [٤]

أَيْ : يومَ القيامةِ <sup>(٢)</sup>.

وقيلَ : إِنَّ الأجلَ الأولَ الموتُ / ، والثانِي : العذابُ (١).

﴿ وَأَسْتَغْشَوْأَشِا بَهُمْ ﴾ [٧]
تغطُّوا بها ، وقالُوا لا ننظرُ إليكَ ولا نسمعُ مِنْك (٥).

﴿ ثُمَّ إِنِّ دَعَوْتُهُمْ جِهَارًا ﴾ [٨]

<sup>(</sup>١) بياض في الأصل والتتمة من الإيجاز: ١٩٤.

<sup>(</sup>Y) تفسير الماوردي عن ابن شجرة : ٣٠٩/٤ . وجاء في اللسان : (غفر ) : ٢٦/٥ ( استغفر الله من ذنبه ولذنبه بمعنى ، واستغفر الله ذنبه على حذف الحرف ) فلعل تصويب العبارة ( مااستغفرتموه منها ) .

<sup>(</sup>٣) تفسير الماوردي عن الحسن : ٢١٠/٤ ، زاد المسير : ٢٦٩/٨ .

<sup>(</sup>٤) تفسير الماوردي عن السدى: ٢١٠/٤ .

<sup>(</sup>٥) تفسير الطبري : ٢٩/٨٥ ، معانى القرآن للزجاج : ٥/٢٢٨ ، تفسير البغوي : ٨/٥٥٨ .

دعاهُم على ضروبٍ من الدعاءِ ، دعاهُم فوضَى متفرقينَ بِدَداً (١) ، ودعاهُم سراً فرادى ، ودعاهُم جَهراً مجتمعينَ في المحافلِ ، والمقاماتِ المشهودةِ .

تاراتٍ ، نطفةً ، ثمَّ علقةً ، ثمَّ مضغةً ، ثم رضيعاً ، ثمَ طفلاً ، ثمَّ يافعاً مترعرعاً ، ثمَّ شاباً ، ثمَّ سوياً قوياً ، ثمَّ شيخاً كبيراً ، ثمَّ هما (١) فانياً ، ثمَّ هدماً (١) بالياً (١).

والجدير بالذكر أن القرآن الكريم هو أول مصدر يذكر الأطوار المتميزة للجذين ، إذ كان الاعتقاد السائد عند العلماء في العصور القديمة : أن التخلق الإنساني ليس إلا زيادة في الحجم لصورة واحدة تتسع أبعادها بعرور وقت الحمل ، لسيطرة فكرة الخلق التام للإنسان من أول مراحله على أذهان العلماء ، وحتى بعد تطور الأجهزة في القرن السابع عشر واكتشاف الحوين المنوي ، عبروا مرة ثانية عن الفكرة السائدة عندهم وهي : « أن الإنسان يكن مخلوقاً خلقاً تاماً في الحوين المنوي في صورة قرم » ، أي : أنهم لم يعرفوا بعد ، أن خلق الإنسان في رحم أمه يمر باطوار مختلفة المؤلق والصورة ، فبينما كان فريق من العلماء يرى أن الإنسان يخلق خلقاً تاماً في بييضة المراة ، كان فريق آخر يقرر أن الإنسان يخلق خلقاً تاماً في بييضة المراة ،

ولم ينته الجدل بين الفريقين إلا حوالي عام ( ١١٨٦هـ - ١٧٧٥ م ) عندما أثبت « سبالانزاني » أهمية كل من الحوين المنوي والبييضة في عملية التخلق البشري ، ولم يتم التوصل إلى ترتيب تطور الجنين البشري في مراحله وأطواره إلا في نهاية القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين ، ذلك أن اكتشاف المراحل المتنوعة والمتتابعة التي يمر بها الجنين من المسائل المععبة والمقدة في تاريخ

<sup>(</sup>١) أي متفرقين واحداً واحداً . اللسان ( بدد ) : ٧٨/٣ .

<sup>(</sup>٢) الهم : ـ بالكسر ـ الشيخ الكبير البالي ، وجمعه أهمام . اللسان ( همم ) : ١٢١/١٢ .

<sup>(</sup>٣) قال أبو عبيد : الهدم : الشيخ الذي قد انحطم ، مثل الهِمِّ ، وهو على التشبيه بالثوب ، اللسان (هدم) : ٢٠/٥/١٢ .

<sup>(</sup>٤) وقد فصلت هذه الأطوار في قوله تعالى: ﴿ واقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ، ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاماً فكسونا العظام لحماً ثم أنشأناه خلقاً أخر فتبارك الله أحسن الخالقين ، ﴾ [ سورة المؤمنون : ١٢ \_ ١٤ ] .

## ﴿ وَجَعَلَ ٱلْقَمَرَفِينَ نُورًا ﴾ [١٦]

قال ابن عباس : أحدُ وجهَيْهِ يضي ُ الأملِ الأرضِ ، والثَّانِي الأملِ السماءِ(١).

علم الأجنة ، ومرد تلك الصعوبة إلى الصجم المتناهي في الصغر لمراحل الجنين ، وخاصة في الاسابيع الأولى من الصمل ، مما يستلزم تقنية خاصة ، وعلى الرغم من اكتشاف العلماء لتلك الأطوار إلا أنهم لم يتمكنوا من اختيار المصطلحات التي تعبر عن تلك الأطوار تعبيراً دقيقاً .

بينما نجد أن القرآن الكريم الذي يرجع تاريخه إلى القرن السابع الميلادي يقرر أن خلق الإنسان ينتقل طوراً بعد طور في بطن أمه ، وليس هذا فحسب بل أيضاً يفصل تلك الأطوار المتميزة للجنين ، ويقدم مسميات ومصطلحات تصف المظهر الخارجي ، وأهم العمليات والأحداث الداخلية لكل مرحلة ، وقد استوفت هذه المصطلحات القرآنية بمثالية رائعة جميع الشروط التي يجب توفرها للمصطلحات العلمية الدقيقة ، مما حدا بالعلماء مؤمنهم وكافرهم أن يحنو رؤسهم أمام تلك الآيات احتراماً واعترافاً بالحق .

وأن يجدوا أنفسهم مضطرين إلى استعمال المصطلحات الواردة في القرآن الكريم والسنة النبوية . فقسموا مراحل تطور الجنين - وفق تقسيم القرآن - إلى ثلاث مراحل أساسية ، ومراحل فرعية تندرج تحتها وهي :

[ \_ مرحلة النطقة ، وتشمل: ١ \_ طور الماء الدافق ، ٢ \_ طور السلالة ، ٣ ـ طور النطقة الأمشاج وتضم: (طور الخلق، وطور التقدير ) ، ٤ ـ طور الحرث .

ب\_ مرحلة التخليق وتشمل: ١ \_ طور العلقة . ٢ \_ طور المضغة ( مخلقة وغير مخلقة ) ، ٣ ـ طور العظام ، ٤ \_ طور الكساء باللحم .

ج \_ المرحلة الأخيرة ، وهي مرحلة النشأة خلقاً آخر ،

يراجع كتاب علم الأجنة في ضوء الكتاب والسنة .

(۱) أخرجه الحاكم عنه في المستدرك بنحوه كتاب التفسير ، تفسير سورة نوح وقال صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه ، وقال الذهبي : على شرط مسلم : ٥٠٢/ ٥٠٣ ـ ٥٠٣ ، وأخرجه أبو الشيخ في المخلمة عنه بنحوه رقم (٦١٤) : ١٤٠/٤ ولفظه ( قفاه مما يلي الأرض ووجهه مما يلي السماء) . وقال المحقق : ( وهو موقوف ، ويوسف بن مهران ليس من رجال مسلم فكيف يكون على شرطه ،

﴿ وَجَعَلَ ٱلشَّمْسَ سِرَاجًا ﴾ [١٦]

فيه إشارة إلى أنَّ نورَ القمرِ مِنَ الشمسِ مكتسبٌ ، حيثُ جعلَ الشمسَ بمنزلة نفسِ السراج ، والقمرَ بمنزلة ضوئه ونوره (۱).

﴿ وَٱللَّهُ أَنْبَتَكُمْ مِنَ ٱلْأَرْضِ ﴾ [١٧] جعل أصلكم مِنَ الطينِ ، وغذَّاكُمْ بِما ينبتُه (٣) الأرضُ (٣).

ووصف السيوطي إسناده بأنه حسن .. وفيه علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف ، إلا إذا كانت رواية الحاكم سالمة من التحريف أو السقط ، ففيها متابعة يونس ـ وهو ابن عبيد ـ لعلي ، ولكن لم يذكر فيمن روى عن يوسف بن مهران غير علي بن زيد والله أعلم ) ،

وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره عن عبد الله بن عمرو بن العاص: ٢١٩/٢ ، والطبري في تفسيره: ٢١٩/٢ عنه ، وأبو الشيخ في العظمة أيضاً عن عبد الله بن عمرو بلفظ (إن الشمس والقمر وجوههما إلى السماء ، وقفاهما إلى الأرض يضيئان من في السماء كما يضيئان من في الأرض) رقم (٦١٥) : ١١٤١/٤ وقال المحقق: هو موقوف وفي إسناده شهر بن حوشب متكلم فيه ، أما إسناد عبد الرزاق والطبري ففيه انقطاع بين قتادة وعبد الله بن عمرو ، وأخرجه أبو الشيخ أيضاً عن عطاء بلفظ (يضيء الاهل السماء كما يضيء الاهل الأرض) رقم (٦١٨) : ١١٤٣/٤ . وقال المحقق: في إسناده جابر الجعفي وهو ضعيف . وأورده عنه الماوردي في تفسيره : ٢١٢/٤ .

<sup>(</sup>۱) وهو ما أثبته العلم الحديث بعد صعود رواد الفضاء إلى سطح القمر ، وتبين لهم أن هذا الكوكب اللامع المضيء الجميل الذي يتغنى بجماله الشعراء ، ويشبب بحسنه العشاق ، ما هو إلا جرم صخري لاحياة فيه ، لافح الحرارة بالنهار ، قارس البرد بالليل ، عليه أقواس من جبال ، واتحدار ، ويديان وسهول ، وبراكين متناثرة ، بجعلت وجهه مملوء بالندب والحقروالبثور ، أشبه مايكون بوجه أدمي عانى من إصابات الجدري ، مع هذا كله يبدو من الأرض جميلاً رائعاً ، وذلك نظراً اسقوط أشعة الشمس مباشرة عليه وانعكاسها إلى الناظر إليه من الأرض . ينظر الجغرافية الفلكية : ١٨٤ .

<sup>(</sup>٢) كذا هذا ، وفي الإيجاز : ١٩٥ ( وغذاكم بنباتها ) .

<sup>(</sup>٣) ينظر تفسير الماوردي : ٣١٣/٤ .

﴿ دَيَّارًا ﴾ [٢٦]

أيْ : أحداً يدورُ فِي الأرضِ ، فيعالٌ مِنَ الدورانِ(١).

[ تهت سورة نوح ]

<sup>(</sup>١) ينظر معاني القرآن للفراء: ٣/١٩٠ ، غريب القرآن للقتبي : ٤٨٨ ، تفسير الطبري : ٢٩/ ٦٣ .



﴿ تَعَالَى جَدُّ رَبِّنَا ﴾ [٣]

سلطانُه وعظمتُه (١).

عَنْ أنس : كانَ الرجلُ إِذَا قرأَ البقرةَ وَالَ عمرانَ جدٌّ فينَا ،أيْ عظم (١).

- ﴿ سَفِيهُنَا ﴾ [٤]
  - إبليس ،
  - ﴿ شَطَطًا ﴾ [٤]

كفراً وكذباً [لبعدِه (٢)] عن الحقّ .

﴿ يَعُوذُونَ بِرِجَالِ ﴾ [٦]

كان (1) الرجلُ في الجاهلية إذا نزلَ بواد نادى :

<sup>(</sup>١) غريب القرآن للقتبي : ٤٨٩ ، تفسير الطبري : ٦٥/٢٩ ، معاني القرآن للزجاج : ٢٣٤/٥ ، تفسير الماوردي : ٣٣٤/٥ ، مفردات الراغب : ٨٧ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه الإمام أحمد في مسنده ، وهو جزء من حديث طويل في قصة الرجل كاتب النبي صلى الله عليه وسلم ارتد فلفظته الأرض بعد موته ، : ٢/٠٢٠ ، و إسناده ضعيف لأن فيه حميد الطويل من المدلسين وقد عنعن ، وأورده السيوطي في الدر المنثور : ١٩/١ ، وزاد عزوه للإمام مسلم وأبي نعيم في الدلائل ، ولم أقف عليه فيهما ، وأورده الرازي في تفسيره : ١٥٥/٣٠ ، والقرطبي في تفسيره : ٨/١٩

<sup>(</sup>٢) في الأصل ليعذهما والتصويب من الإيجاز: ١٩٥.

<sup>(</sup>٤) جاء قبلها في الأصل ( من الرجال من الرجال كان ) ولامعنى لها .

إنِّي أعوذُ بسيِّد هذا الوادي مِنْ سفهاء قومه (١).

﴿ رَهَقًا ﴾ [٦]

فساداً وإثماً (٢). قالَ الأعشَى:

١٣٢٥ - لا شيءَ ينفعُنِي مِنْ دونِ رؤْيَتِها هلُ يَشْتَفِي عَاشِقٌ مَا لَمْ يَصَبُ رَهَقَا<sup>(٢)</sup>

أى : زاد الإنسُ الجنَّ باستعاذَتهم غياً وإثماً .

﴿ وَأَنَّا لَمُسْنَا ٱلسَّمَاءَ ﴾ [٨]

طَلَّبْنَا ، بمعنّى التمسّناً (1) .

﴿ مُلِئَتْ حَرَسًا ﴾ [٨]

ملائكة ً.

﴿ وَشُهُمُنَّا ﴾ [٨] ﴿

(۱) أخرجه الطبري في تفسيره بنحوه عن الحسن وإبراهيم ومجاهد وقتادة والربيع بن أنس وابن زيد : ۱۸/۲۹ ، وبعض أسانيده صحيح .

وانظر : معاني القرآن الرجاج : ٥/ ٢٣٤ ، تفسير الماوردي : ٣٢٠/٤ ، وتفسير البغوي : ١٥٩/٧ ، المادي المادي : ٣٢٠/٤ ،

(٢) تاويل المشكل: ٤٢٨ ، تفسير الطبري: ١٩/٧٩، تفسير الماوردي: ٢٢٠/٤ ، تفسير القرطبي: ١٠/١٩ .

(٣) الديوان : ١٢٤ ، تفسير الطبري : ٢٩/٢٩ ، اللسان : ١٢٩/١٠ وفي ثلاثتها ( وامق ) ، تفسير الماردى : ٢٢٠/٤ ، فتح القدير : ٥٠٥/٥ .

الوامق : المحب العاشق ، الرهق : القرب ، المراهق : الذي اقترب من الحلم

قال في اللسان : (قال ابن بري وكذلك فسر الرفق في شعر الأعشى بأنه : غشيان المحارم ومالا خير فيه ) .

(٤) تفسير عبدالرزاق عن قتادة: ۲۲۱/۲ ، تفسير الطبري: ۲۹/۲۹ ، تفسير الماوردي: ۳۲۱/۶ ، تفسير الماوردي: ۲۲۱/۶ ، اللسان ( لمس ): ۲۰۹/۱ .

كواكبَ الرَّجْمِ (١).

وعن الزهريّ ، وغيره : أنَّ النجومَ كانَتْ تنقضُّ قبلَ المبعثِ ، إلَّا أنَّه زيدَ عندَ البعثِ زيادةً لا إلىٰ حدرً<sup>(٢)</sup> .

(١) تفسير الطبري : ٦٩/٢٩ ، تفسير الماوردي : ٣٢١/٤ ، تفسير القرطبي : ١١/١٩ .

والشهاب: كتل من حجارة وحديد مختلفة الأحجام تتجول في الفضاء ، وتنطلق في السماء الثوان معدوده فيراه الناظر إليه لامعاً ، ووراءه ذيل طويل هو أثر حركته السريعة على صفحة السماء ، وقد تظهر الشهب فرادي ، أو متعددة كأسراب ، وفي الليالي الحالكة الظلمة تتهمر كأنها قطرات مطر تتساقط .

وتعد الشهب التي تمطرنا بها السماء بالملايين أو بالبلايين كل يوم ، ولكن أغابها نوات أحجام صغيرة للغاية ، قد لاتتجاوز حجم رأس الدبوس ، أو حجم الحجر الصغير . هسبب ومضها أنها تسبح في الفضاء في مدارات حول الشمس ، فإذا مامرت الأرض بمدارات هذه الشهب فإن احتكاكها بالفلاف الجوي الأرضي ، يرفع درجة حرارتها إلى حد الاحتراق ، فنراها نحن من الأرض تمرق في السماء بسرعة وهي تحترق ، وتظهر لنا كأنما تجر ذيلاً طويلاً خلفها هو في حقيقته أثر احتراقها في أثناء حركتها السريعة ، وغالباً ماينتهي هذا الاحتراق بغنائها بالتبخر فناءً كاملاً ، أو تغنتها إلى ذرات صغيرة إذا ماانفجرت .

وهي لاترى في تجوالها أبدأ ، ولكن إذا اتفق أن خرجت إحداها من خط تجوالها، واقتربت من نطاق جذب الأرض جذبتها الأرض إليها فاشتعلت فجأة من أثر احتكاكها إلى الأرض ، وفي معظم الأحيان يتم احتراق الشهب قبل أن تصل إلى الأرض ، ولكنها قد تصل في بعض الأحيان إلى سطح الأرض قبل أن يتم احتراقها ، ينظر أعماق ألكون : ٢٠٥ ، الطريق إلى النجوم : ٨١ مقدمة في علم الفلك : ٥٤ - ٥٦ ، قلت : وما خروج الشهب عن مداراتها وانحراقها باتجاه الأرض إلا استجابة للأوامر الإلهية الموجهة إليها بإحراق من تجرأ على استراق السمع من الشياطين ، والله أعلم .

(٢) قاله ابن قتيبة في تأويل مشكل القرآن: ٤٢٩ ـ ٤٢٠، وأخرجه عبد الرزاق عن الزهري عن علي بن حسين عن ابن عباس في تفسيره: ٢٢/ ٢٠ ، والطبري في تفسيره عنه: ٢٣/ ٢٥ ، وإسناده صحيح ، وأورده الرازي عنه في تفسيره: ٣٠/ ٦١، والشوكاني في فتح القدير عنه وعن ابن قتيبة: ٥/ ٢٠، وذكره الماوردي في تفسيره: ٢٠١/٥، وقال: « وهو قول الأكثرين » .

واستشهد بقول الأفوه الأودي :

١٣٢٦ - إِنْ يَجُلْ مُهْرِي فيكُم جَوْلَةً ۗ

فَعَلَيْهِ الكُرُّ فيكِمْ والغوارُ

١٣٢٧ - كَشِهَابِ الرَّجْمِ يَرْمِيكُمُّ بِهِ

فارسُ فِي كُفِّهِ للحَرْب نارُ(١)

والصحيحُ أنَّ الرجمَ كانَ على عهدِ رسولِ اللهِ إرهاصاً (٢) لنبوتِه ، وتمهيداً لدعوتِه (٢).

ورأيتُ عدةً نسخٍ مِنْ ديوانِ الأفوهِ :

كشِهَابِ القَذْفِ .....

.... ....

وهوَ النَّارُ التِي يرمِي بِهَا البحريُّونَ فِي الحربِ (١).

ومَا فِي كَتَبِ أَهْلِ الحسابِ مِنْ عللِهِ وأسبابِهِ ، فَذَلكَ مِنْ زيادةِ المترجمينَ ، فإنَّهم [ضمُّوا (٥)] إلى كلام صاحبِ المنطقِ (١) أشياءَ كثيرةً ، توسعاً في القولِ وتصرفاً ، وكذلكَ مَنْ بعدَهُم عليهِمْ (٧) .

\_\_\_\_

<sup>(</sup>۱) ديوانه ( ضمن الطرائف الأدبية ) : ۱۲ ، الحماسة البصرية : ۲۹/۱ ( كشهاب القذف )، والثاني في الحيوان : ۲/۲۷ ، رسالة الغفران : ۱۶۸ وفيهما ( كشهاب القذف )

<sup>(</sup>٢) أي مقدمة لها وإيذاناً بها . اللسان ( رهص ) :  $2\xi/2$  .

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبري عن قتادة ، ونحوه عن ابن زيد : ٦٩/٢٩ ـ ٧٠ ، معاني القرآن الزجاج : ٥/٢٣٤ ، تفسير الرازي عن ابن عباس وأبي بن كعب : ١٥٨/٣٠ .

<sup>(</sup>٤) حكى الماوردي في تفسيره: ٢٢١/٤ عن الجاحظ أنه أنكر انقضاض الشهب قبل المبعث وقال: (و كل شعر روي فيه فهو مصنوع)، وانظر الحيوان: ٢٨٠/١ ـ ٢٨١.

﴿ طُرَآبِقَ قِدَدًا ﴾ [١١]

وقيل : أهواء مختلفة (٢) ، كما قال الراعى :

١٣٢٨ - ضَافِي العَطِيَّةِ مَعْصِيه (٢) وَواعِدهُ

سَيَّانَ أَفْلَحَ مَنْ يَعْطِي وَمَنْ يَعِدْ

١٣٢٩ - القَابِضُ البَاسِطُ الهَادِي لِطَاعَتِه

فِي فِتْنَةِ [النَّاسِ(1)]إِذْ أَهْوَارُهُمُ قَدَدُ (٥)

[﴿ ٱلْقَاسِطُونَ ﴾ [١٤]

(٥) في الأصل ( صموا ) وهو تصحيف .

(٦) يعنى به أرسطاطاليس في كتابه الآثار العلوية . انظر الحيوان : ٢٨٠/٦ .

(٧) ينظر الحيوان : ٦/ ٢٨٠ ، تفسير الرازي : ٢٨٠/٣٠ .

.....

(١) تفسير الماوردي عن السدي : ٣٢٢/٤ ، وانظر المجاز : ٢٧٢/٢ ، غريب القرآن للقتبي : ٤٩٠ ، معاني القرآن للزجاج : ٥٠/٢٩ ، وقد جعله الطبري هو ومابعده قولاً واحداً ، انظر ٧٠/٢٩ .

- (٢) معاني القرآن للفراء: ١٩٣/٣ ، غريب القرآن للقتبي : ٤٩٠ ، تفسير الطبري عن ابن عباس وعكرمة وقتادة ومجاهد وسفيان : ٢٠/٢٩ ، تفسير الماوردي : ٣٢٢/٤ .
  - (٣) كذا في الأصل ولعلها معطيه ليتفق مافى الصدر مع العجز .
    - (٤) زيادة من الديوان .
- (ه) الديوان : ٦٣ ـ ٦٤ وفيه الثاني قبل الأول ، والأول في الموازنة للأمدي : ١٩٦/١ ، الصناعتين : ١٠٩ وفيها : كلها ( راجيه وسائله ) ، والثاني في فتح القدير : ٣٠٦/٥.

ضافي العطية : أي سابغ العطاء ، وواسع البذل ، أهواؤهم قدد : أي تفرقت حالاتهم وأهواؤهم ، وصار هوى كل واحد على حدة .

الجائرونَ(1) . قالَ الشاعرُ(1) :

١٣٣٠ - قَوْمٌ [هُمُ (٢)] قَتَلُوا ابْنَ هِنْدٍ عَنْوَةً  $\dot{a}$  النَّعْمَانِ (١)  $\dot{a}$  خُلُماً وهُمْ قَسَطُوا على النَّعْمَانِ (١)

﴿ فَحَرَّوْ أُرَشَدُا ﴾ [١٤]

[ا<sup>(٥)</sup>]لتحرِّي: تعمدُ الصوابِ <sup>(١)</sup>.

﴿ وَأَلَّوِ ٱسْتَقَامُواْعَلَى ٱلطَّرِيقَةِ ﴾ [١٦]

أيْ : طريقة الكفر ، لزناً فِي نعيمهم وأموالهم فتنة (١٠).

قَالَ عمرُ : حيثُ كانَ الماءُ كانَ المالُ ، وحيثُ كانَ المالُ كانـ[ت (^)] الفتنةُ (١).

<sup>(</sup>١) زيادة من الإيجاز : ١٩٥ .

<sup>(</sup>٢) هن القرزدق .

<sup>(</sup>٣) زيادة من الديوان .

 <sup>(</sup>٤) الديوان (دار الكتب): ١٤١، طبقات الشعراء: ١٠٣، نقائض جرير والأخطل: ٨٨٤/٢، تفسير
 القرطبي: ١٠/١٩ وفي جميعها: (عمراً) بدل ظلماً ، أي عمرو بن هند ، ولقتله قصة ذكرها
 القتبي في طبقات الشعراء: ١٠٢

العنوة: القهر والغلبة والقسر، قسطوا: جاروا،

<sup>(</sup>ه) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٦) ينظر معاني القرآن القراء : ١٩٣/٣ ، تفسير الطبري : ٧١/٢٩ ، تفسير البغوي : ٧١-١٦٠ .

 <sup>(</sup>٧) معاني القرآن الفراء: ١٩٣/٣ ، تفسير الطبري عن أبي مجلز: ٧٢/٢٩ ، معاني القرآن الزجاج:
 ٥/٥٣٠ ، تفسير الماوردي عن محمد بن كعب وأبي مجلز وغيرهما: ٣٢٥/٤ ، تفسير القرطبي وزاد
 : الربيع بن أنس وزيد بن أسلم وابنه والكلبي والثمالي ويمان بن رباب وابن كيسان: ١٩/١٩ .

<sup>(</sup>٨) زيادة من الإيجاز: ١٩٥ .

<sup>(</sup>٩) أخرجه الطبري عنه في تفسيره : ٧٢/٢٩ وإسناده ضعيف ، وأورده الماوردي في تفسيره عنه وعن السدى : ٣٢٥/٤ ، وكذا القرطبي عنه : ١٨/١٩ .

وقيلَ: على عكس ذلكَ ، أيْ: على طريقةِ الإسلامِ ، [ لوسَّغْنَا<sup>(۱)</sup>] عليهم ألى على طريقةِ الإسلامِ ، [ لوسَّغْنَا<sup>(۱)</sup>] عليهم وقيلَ : إنَّه كنايةُ عَنْ إدرارِ موادِ [الهوَى أَنَّ عليهم ، فتكونُ الفتنةُ بمعنى التخليص ، كقوله : ﴿ فَنَجَيَّنَاكَ مِنَ الْغَيْرُ وَفَئَنَّكَ فُنُوناً ﴿ اللهِ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَا اللهِ عَنْ اللّهُ عَنْ اللهِ عَنْ

والغدق (١) : العذب والمعين (١) .

وقيل : الغمرُ الغزيرُ (١)(١)./

وذكر بعضُهم أنَّ كلَّ ما فِي السورةِ مِنْ « إِنَّ » المكسورةِ المثقلةِ فهو حكايةُ قولِ الجنِّ ، وكلَّ ما فِيها مِنْ « أَن » المفتوحةِ مخففةً [أَنُّ (١٠)] مثقلةً فهو ابتداء قولِ الله(١٠).

<sup>(</sup>١) في الأصل توسعنا والتصويب من الإيجاز: ١٩٥

<sup>(</sup>۲) تأويل مشكل القرآن: ٤٣١ ، تغسير الطبري عن ابن عباس ومجاهد وسعيد بن جبير وقتادة: ۲۲/۲۹ ورجحه ، معاني القرآن للزجاج: ٥/ ٢٣٥ ورجحه ، وتفسير الماوردي عن ابن عباس والسدي وقتادة ومجاهد: ٣٢٥/٤ ، تفسير القرطبي: ١٨/١٩ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل الهدى والتصويب من الإيجاز: ١٩٥.

<sup>(</sup>٤) سورة طه : أية : ٤٠ .

<sup>(</sup>ه) تفسير الطبري نحوه عن الضحاك : ٧٢/٢٩ ، تفسير الماوردي نحوه عن ابن عباس : ١٣٥٠ـ ٣٢٦ ، ٣٢٦ ، تفسير الرازى : ١٦٢/٣ .

<sup>(</sup>٦) إشارة إلى قوله تعالى : ﴿ وَأَلُو اسْتَقْمُوا عَلَى الطَّرِيقَةُ لَأُسْقِينَاهُم مَاءُ غَدْقاً ﴾

<sup>(</sup>۷) تفسير الطبري عن ابن عباس: ٥/٣١٣ ، تفسير الماوردي عنه: ٣٢٥/٤ ، فتح القدير عنه: ٣١٣/٥ .

الكرر في الأصل كلمة الغزير

<sup>(</sup>٩) ينظر معاني القرآن الزجاج: ٥/٣٦٧ ، تفسير الماوردي: ٣٢٦/٤ ، تفسير القرطبي: ١٨/١٩ ، الماريد الماريد

<sup>(</sup>١٠) زيادة يقتضيها السياق

<sup>(</sup>۱۱) حكاه الطبري عن نافع واختاره ، انظر تفسيره : ۱۷/۲۹ ، وحكاه الماوردي عن ابن بحر ٣٢٤/٤ . ٣٢٥ ، وكذا تفسير القرطبي عن ابن بحر : ١٨/١٩ .

- ﴿ صَعَدًا ﴾ [١٧] شديدأ شاقاً .
- ﴿ وَأَنَّ ٱلْمَسَنْجِدَلِلَّهِ ﴾ [١٨] .

ما يسجدُ على الأرضِ مِنْ جسدِ المصلِّي (١).

﴿ لِيَدُا ۗ ﴾ [١٩]

جمعُ لِبْدَةٍ ، وَ « لُبِداً » جمعُ لُبْدَةٍ ، مثلُ : حِنْوة وحُنُوة ، ورِبْوَةٍ ورُبُوةٍ ("). أيْ : ازدحمَ الجنُّ على النبيِّ عليهِ السلامُ ، [حلَّى (أ)] [كادَ (أ)] يركبُ بعضُهم بعضاً كتراكب اللبدِ (١).

> ﴿ مِنرَّسُولِ ﴾ [٢٧] [يعنِي<sup>(١)</sup>] جبريل ً.

> > (صَدًا ﴾ [۲۷]

<sup>(</sup>۱) معاني القرآن للفراء: ۱۹٤/۳ ، تفسير المارردي عن الربيع بن أنس: ۳۲۷/۴ ، تفسير البغوي عن سعيد بن سعيد بن جبير: ۲۸۲/۸ ، تفسير القرطبي عن سعيد بن المسيد بن جبير: ۲۸۲/۸ ، تفسير القرطبي عن سعيد بن المسيد وطلق بن حبيب: ۲۰/۱۹ .

<sup>(</sup>٢) هذه قرامة الجمهور ، بينما قرأ هشام من طريق ابن عبدان الحلواني بضم اللام .

تفسير القرطبي: ٢٤/١٩ ، البحر : ٣٥٣/٨ ، النشر : ٣٩٢/٢ ، الإتحاف : ٤٢٥ .

<sup>(</sup>٣) الحجة لابن خالويه: ٣٥٤ ، حجة القراءات: ٧٢٩ ، الكشف: ٣٤٢/٢ ، الفريد في إعراب القرآن المجيد: ٤٦/٤ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل حين والتصويب من الإيجاز: ١٩٥.

<sup>(</sup>ه) في الأصل كان وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٦) تلسير الطبرى : ٢٩/٢٩ ، معانى القرآن الزجاج : ٥/٢٣٧ ، تفسير البغوي : ١٦٢/٧ .

<sup>(</sup>٧) في الأصل معنى وهو تصحيف .

طريقاً .

أيْ : نجعلُ لهُ إلى علم بعضِ ما كانَ قبلَه ، وما يكونُ بعدَه طريقاً (۱). وقيلَ : إنَّ [« الرسولَ »(۱)] : النبيُّ عليهِ السلامُ ، « والرصدُ » : الملائكة ُ يحفظونَهُ مِنَ الجنِّ والإنسِ (۱).

﴿ لِيُعْلَمُ أَن قَدَّ أَبْلَغُوا ﴾ [٢٨]

على القولِ الأول : ليعلمَ محمدٌ أنَّ جبريلَ أبلغَ ، وما نزلَ جبريلُ بشيءٍ إلاَّ ومعهُ أربعة مَن الملائكةِ حفظةً (١).

وقيلً : ليعلمَ محمدٌ أنَّ الرسلَ المتقدمينَ أبلغُوا (٥).

وقال « ليعلم الله ُ» - وإن كانَ عالماً مِنْ قبلُ - ولكنَّها لامُ العاقبةِ ، أيْ : ليتبينَ علمُ اللهِ (١).

\_ 1077 \_

<sup>(</sup>١) تفسير الماوردي عن ابن بحر : ٣٢٩/٤ .

<sup>(</sup>٢) زيادة من الإيجاز: ١٩٥.

<sup>(</sup>٣) معاني القرآن للقراء: ١٩٦/٣ ، تأويل مشكل القرآن: ٤٣٤ ، تفسير الطبري عن ابن زيد والضحاك وإبراهيم وابن عباس وقتادة: ٧٧/٢٩ ، إعراب القرآن للنحاس: ٥٤/٥ ، تفسير الماوردي عن ابن عباس وابن زيد: ٣٢٩/٤ .

<sup>(3)</sup> أخرجه الطبري في تفسيره عن سعيد بن جبير عن ابن عباس: ٧٧/٢٩ ـ ٧٧ ، وأخرجه أبو الشيخ في العظمة عن سعيد بن جبير من قوله رقم ( ٣٥٧ ) : ٧٨٠/ ـ ٧٨١ وقال المحقق: رجال إسناده ثقي العظمة عن سعيد بن جبير من قوله رقم ( ٣٥٧ ) : ٧٨٠/ وقال القرآن: ١٩٦/٣ ، وكذا تفسير الماوردي عن سعيد بن جبير: ٣٣٠/٤ ، وابن كثير في تفسيره: ٤٣٣/٤ عنه من قوله وقال: ( وهكذا رواه الضحاك والسدى ويزيد بن أبى حبيب ) .

<sup>(</sup>ه) تفسير عبد الرزاق عن قتادة: ٣٢٣/٢ ، تفسير الطبري عنه ورجحه: ٧٧/٢٩ ـ ٧٨ ، وتفسير الماوردي عن قتادة: ٣٣٠/٤ ، تفسير الرازى: ١٧٠/٢٠ .

<sup>(</sup>٦) قال ابن الجوزي في زاد المسير: ٣٨٦/٨ (أي ليعلم الله عز وجل ذلك موجوداً ظاهراً ، يجب به الثواب ، فهو كقوله تعالى: ﴿ ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ﴾ [آل عمران: ١٤٢] ، وانظر تفسير القرطبي: ١٠١/٦٩. ٣١.

وهذا أوجَهُ لا تصال [ ع (١)] بقوله : ﴿ وَأَحَاطَ بِمَالَدَ يَهِمْ (١) ﴾ .

[ تمت سورة الجن ]

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق .

<sup>(</sup>٢) تأويل مشكل القرآن: ٤٣٤ ، معاني القرآن الزجاج واختاره: ٥/٢٣٨ ، تفسير الماوردي عن الزجاج:

٣٣٠/٤ ، تفسير الرازي وقال : وهو اختيار أكثر المحققين : ١٧٠/٣٠ .



﴿ ٱلْمُزَّمِّلُ ﴾ [١]

أصلُه المتزمِّلُ، ومثلُه ﴿ الْمُنَيِّرُ ﴾ ، تزمَّلَ وتدَثَّرَ إِذَا تلقَّفَ بغطاءٍ (١). قالَ امرؤُ القيس :

.... ..... ..... – ۱۳۳۱

..... فِي بجادٍ مزمَّل (٢)

﴿ قُرِالَتِلَ ﴾ [٢]

اسمُ الجنس ، أيْ : كلَّ ليلة ٍ.

﴿ إِلَّاقِلِيلًا ﴾ [٢]

(۱) معاني القرآن للفراء: ١٩٦/٣٠ ، المجاز: ٢٧٣/٢ ، تفسير عبد الرزاق: ٣٢٤/٢ ، إعراب القرآن للنحاس: ٥/٥٥ .

(٢) هذا جزء من عجز بيت يقول فيه :

كأن ثبيراً في عرانين وبله كبير أناس في بجاد مزمل

ويروى : « كأن أبانا في أفانين ودقه ...

وهو في الديوان : ١٥٨ ، اشتقاق الأسماء للأصمعي : ١٠٠ ، شرح القصائد العشر للتبريزي : ٦٩، المعانى الكبير : ١٨٤٨ه

المحتسب: ١٣٥/٢ ، صفة جزيرة العرب: ٣٩٥ ، الدر المصون: ٢١١/٤ ، الجمان في تشبيهات القرآن: ٣٩١ . قال الأصمعي: البجاد: ثوب ينسج من صوف ، أو من أوبار الإبل .

من عدد الليالي (١) . فقامُ وا على ذلك سنة فرخص (١) بعدَها بقولِه : فَأَقْرَءُواْ مَاتَيْتَرَ (١) ﴾ .

﴿ وَرَبِّلٍ ﴾ [٤]

- (۱) قاله الماوردي في تفسيره: ٣٣١/٤ ، والصحيح في تفسير الآية إلا قليلاً من زمان كل ليلة بدليل قوله تعالى بعد ذلك ﴿ نصفه أو أنقص منه قليلاً ، أو زد عليه ﴾ ، ينظر تأويل مشكل القرآن: ٣٦٤ ، تقسير الطبري: ٢٦٤/١ ، زاد المسير: ٣٨٨/٨ ، تفسير الخازن: ١٦٤/٧ .
- (Y) وهذا قول عائشة وابن عباس رضي الله عنهم ، وفي الآية قولان آخران أحدهما : أنه كان فرضاً على النبي على خاصة ، وهو قول سعيد بن جبير ، والثاني : أنه كان فريضة على النبي على وعلى الأنبياء قبله وهو قول ابن عباس أيضاً، كما اختلف بماذا نسخ على قولين : أحدهما : بالصلوات الخمس ، والثاني بأخر السورة .

واختلف في مدة فرضه على ثلاثة أقوال:

أحدها: سنة ، والثاني: سنة عشر شهراً ، الثالث: عشر سنين .

والصحيح: أنها كانت فرضاً على رسول الله الله الله وخفف عنهم ، بنزول آخر السنة ثم رخص لهم وخفف عنهم ، بنزول آخر السورة ويؤيد ذلك الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه ، كتاب صلاة المسافرين ، باب صلاة الليل ومن نام عنه أو مرض: ٢٥/١٠ ـ ٢٧ .

أن سعد بن هشام بن عامر أراد أن يغزوا في سبيل الله ... الحديث وفيه فقلت لعائشة : أنبئيني عن قيام رسول الله على الله عن الله عن وجل قيام رسول الله عن أول الله عن أول هذه السورة ، فقام على وأصحابه حولاً ، وأمسك الله عز وجل خاتمتها الثني عشر شهراً في السماء ، حتى أنزل الله عز وجل في آخر هذه السورة التخفيف ، فصار قيام الليل تطوعاً بعد فريضة )

ينظر أحكام القرآن للجصاص: ٣٦٨/٣ ، تفسير المارردي: ٣٣١/٤ ـ ٣٣٢ أحكام القرآن لابن العربي: ١٨٧٢/٤ ، تفسير القرطبي: ٣٤/١٩ .

(٣) وتمامها ﴿ علم أن لن تحصوه فتاب عليكم ، فاقر وا ماتيسر من القرآن علم أن سيكون منكم مرضى وعاخرون يفتلون في سبيلالله فاقر وا ماتيسر منه ... ﴾ [ المرمل: ٢٠] .

بينْ وفصلْ(١). مِنَ التَّغْرِ الرَّتلِ: وهوَ الحَسَنُ الرصفُ(٢).

﴿ قَوْلًا ثَقِيلًا ﴾ [٥]

راجحاً ليسَ بسخيفٍ مهلهلٍ<sup>(٣)</sup>.

وقيل : ثقيل المحمل ،

وكانَ إِذَا أُوحَى إليهِ ثقلَ عليهِ الحركةُ فلاَ يستطيعُ شيئاً(1).

﴿ نَاشِئَةَ ٱلَّتِلِ ﴾ [٦]

الصلاةُ الَّتِي تنشأُ فيهِ $(^{\circ})$ .

وقيلَ : [ساعتُه (١)] الَّتِي تنشأُ (٧).

<sup>(</sup>١) تفسير الطبري : ٨٠/٢٩ ، معاني القرآن للزجاج : ٥/ ٢٤٠ ، اللسان ( رتل ) : ١١/١١٠ .

<sup>(</sup>٢) قال في اللسان (رتل): ٢١٥/١١ ( الرتل: حسن تناسق الشيء، وثغر رتلٌ ورِتْل: حسن التنضيذ مستوى النبات، وقيل: المفلج، وقيل: بين أسنانه فروج لايركب بعضها بعضاً).

<sup>(</sup>٣) معاني القرآن للفراء: ١٩٧/٣ ، غريب القرآن للقتبي : ٤٩٣ ، معاني القرآن الزجاج : ٥/٢٤ ، تفسير البغري : ١١٤/٣ ، تفسير الرازي عن القراء: ١٧٤/٣٠ .

 <sup>(</sup>٤) تفسير الطبري عن عروة بن الزبير وتحوه عن ابن زيد : ٨٠/٢٩ ، إعراب القرآن للنحاس عن عروة :
 ٥/٢٥ ، تفسير الماوردي عن عائشة وعروة : ٣٣٣/٤ ، تفسير الرازي : ١٧٤/٣٠ .

وقد جاء في الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيحه ، كتاب التفسير ، باب ﴿ لايستري القاعدون من المؤمنين والمجاهدون في سبيل الله ﴾ حديث رقم ( ٢٥٩٢ ) : ٨/٨٠ عن زيد بن ثابت : « ... فأنزل الله على رسوله ﷺ ، وفحذه على فخذي ، فثقلت علي ، حتى خفت أن ترض فخذي ، ثم سري عنه ، فأنزل الله ﴿ غير أولى الضرر ﴾ » .

<sup>(</sup>ه) تفسير الطبري عن ابن عباس وابن أبي نجيح ومجاهد وابن زيد : ٨١/٢٩ ، تفسير الماوردي عن ابن مسعود : ٣٣٣/٤ ، تفسير الرازي : ١٧٥/٣٠ .

<sup>(</sup>٦) في الأصل ساعتها والتصويب من الإيجاز: ١٩٩٠.

<sup>(</sup>۷) المجاز : ۲۷۳/۲ ، تأويل مشكل القرآن : ۳۱۵ ، تقسير الطبري عن ابن عباس وابن الزبير : ۸۱/۲۹ ، تفسير الماوردي عن القتبي : ۳۳۳/۶ .

﴿ وِطَّاءً (١) ﴾ /[٦]

مصدرٌ كالمواطأة ، مثلُ : الوِفَاقِ والمُوافَقة (٢).

أيْ : قيامُ الليلِ أبلغُ فِي مواطأةِ قلبِكَ لعملِكَ ولسانِكَ (٣).

وقيل : معنَاهُ أَنَّ ما يَنْشَأُ فِي حفظِك مِنَ القرآنِ باللَّيلِ أشدُّ موافقة لك ؟

لمكان الخلوق ، وإمكان التفهم لها (1).

وكذٰلكَ تفسيرُ وِطْئاً .

﴿ سَيْحَاطُوبِلَا ﴾ [٧].

فراغاً للعمل والاستراحة (°).

والسبح : سهولةُ الحركةِ (١).

﴿ وَتَبَتَّلُ ﴾ [٨]

انقطِعْ إلى عبادَتِهِ .

<sup>(</sup>١) هذا على قراءة أبي عمرو وابن عامر بكسر الواو وفتح الطاء وألف ممدودة بعدها همزة ، وقرأ الباتون بفتح الواو وسكون الطاء بلا مد .

المبسوط: ٣٨٦ ، الكامل في القراءات القمسين: ل ٢٤٥ / أ ، النشر: ٣٩٣/٢ ، الإتحاف: ٤٢٦ .

<sup>(</sup>٢) الحجة لابن خالويه: ٢٥٤ ، حجة القراح: ٧٣٠، الكشف: ٣٤٤/٢.

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبري عن مجاهد وابن أبي نجيح : ٨١/٢٩ ، معاني القرآن الرجاج : ٢٤٠/٥ ، تفسير الرازي : ١٢٠/٣٠ ، الإتحاف : ٤٢٦ .

<sup>(</sup>٤) تأويل مشكل القرآن : 31 - 717 ، تفسير الطبري عن قتادة وابن زيد : 31/71 .

<sup>(</sup>ه) تفسير الطبري : ٨٣/٢٩ ، معاني القرآن الزجاج : ٥/ ٢٤٠ اللسان (سبح) : ٤٧٠/٢ ، إمسلاح الرجوه والنظائر : ٢٢٧ .

<sup>(</sup>٦) ينظر تهذيب اللغة : ٣٣٨/٤ ، المتحاح : ٢٧٢/١ ، مفردات الراغب : ٢٢٦ .

- ﴿ وَكِيلًا ﴾ [٩]
- ولياً معيناً <sup>(۱)</sup>.
- [۱۲] ﴿ كَالْكَا ۗ ﴾

قيوداً واحدُها نكلٌ <sup>(٢)</sup>.

﴿ غُصَّةٍ ﴾ [١٣]

تأخذُ بالحلق فلا تدخلُ ولا تخرجُ .

﴿ كَثِيبًامَّهِيلًا ﴾ [١٤]

رملاً سائلاً ، مفعولُ هِلْتُ الرملَ : [حركتَ (٢)] أسفَلَهُ فانهالَ أعلاهُ (١).

﴿ وَبِيلًا ﴾ [١٦]

ثقيلاً شديداً (٥).

﴿ يَجْعَلُ ٱلْوِلْدَانَ شِيبًا ﴾ [١٧]

مَثَلٌ لمعوبة الأمرِ ، أيْ : هُمْ كالشيب في الانكسارِ وتخاذلِ القُوكَى(١).

﴿ ٱلسَّمَآءُ مُنفَطِرٌ ﴾ [١٨]

<sup>(</sup>١) تفسير الماوردي : ٢٢٥/٤ .

<sup>(</sup>٢) المجاز : ٢٧٣/٢ ، تفسير الطبري : ٢٤/٥٨ ، معاني القرآن الزجاج : ٥/٢٤٠ .

<sup>(</sup>٣) غير واضحة في الأصل والتصويب من الإيجاز: ١٩٩٠.

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبري: ٨٥/٢٩ ، معانى القرآن الرجاج: ٥/٢٤٢ ، تفسير الماوردي: ٢٣٦/٤ .

<sup>(</sup>٥) تفسير الطبزي : ٨٦/٢٩ ، تفسير الماوردي : ٣٣٦/٤ ، تفسير البغوي : ١٦٩/٧ .

<sup>(</sup>٦) ذكره القرطبي في تفسيره: ١٩/٠٥ ، وأكثر المفسرين على أنه حقيقة وأن الوادان يشيبون من هوله . ينظر تفسير الطبري: ٨٦/٢٩ ، تفسير الماوردي: ٣٣٦/٤ ، تفسير البغوي: ١٦٩/٧ ، زاد المسير: ٣٩٤/٨ .

السماءُ يذكرُ ويؤنثُ (١). قالَ الفرزدقُ:

١٣٣٢ - ولَوْ رفَعَ السماءُ إليهِ قَوْمًا لَحِقْنَا بِالسَّمَاءِ مِعَ السَّحابِ<sup>(٢)</sup>

﴿ عَلِمَ أَن لَّن تُحْصُوهُ ﴾ [٢٠]

أي: إحصاء نصفِ الليلِ وثلثِه ،

[ تهت سورة الهزمل ]

<sup>(</sup>١) هذا على قول الفراء في معانيه : ١٩٩/٣ ، وانظر المذكر والمؤنث للأنباري : ٣٦٦ .

وهناك قولان آخران ، أحدهما : عن الخليل رحمه الله قال : إنه كما تقول : « شاة معضل » يريد على النسب والثاني : أنه حمل التذكير على معنى السقف ، انظر الكتاب : ٢٧/١ ، إعراب القرآن للنحاس : ٥/١٠ ، وانظر معاني القرآن للزجاج : ٥/٢٤ ، زاد المسير : ٣٩٤/٨ ، تفسير القرطبي : ١١/١٥ .

<sup>(</sup>۲) الديوان : ۱/٩٥ ( رقع الإله ) ، الديوان ( دار الكتب ) : ١١ ( علونا في السماء إلى ) ، معاني القرآن الفراء : ١/٩٨ ، الدر المصون : ١/١٧٠ ، إعراب ثلاثين سورة من القرآن : ٩٨ ( قلو ) ، تفسير القرطبي : ١/١١٥ ، البحر : ٢٩/١٥ وفيهما ( لحقنا بالسماء وبالسحاب ) . يفتخر بنسبه وقومه والشاهد : تذكير السماء حيث قال : ( رقع ) ، وأعاد الضمير إلى السماء مذكراً في قوله (إليه) .



## ﴿ وَثِيَابَكَ فَطُهِرً ﴾ [٤]

قيلَ: إن المراد بالثيابِ: النفسُ (١)، كمّا قالَ عنترة :

١٣٣٣ - فَشَكَكْتُ بِالرَّمْحِ الأَصَمِّ ثيابَه
ليسَ الكريمُ على القَنَا بِمُحَرَّمِ
١٣٣٤ - وتركتُه جزرَ السباعِ ينُشْنَهُ
ما بينَ قلَّةِ رأْسِه والمعْصَمِ (١)
وقالَ ابنُ عَبَاسٍ: معناهُ لا تلبُسها على غدرٍ ولا إثمٍ .
واستشهد بقول غيلانَ الثقفيُّ:

<sup>(</sup>١) بياض في الأمل .

<sup>(</sup>٢) ينظر تأويل مشكل القرآن : ١٤٢ ، تفسير الطبري : ٩٢/٢٩ ، تفسير الماوردي : ٣٤١/٤ ، تفسير الرازي :-١٣٢/٣ ، تفسير القرطبي عن ابن عباس : ٦٣/١٩ .

<sup>(</sup>٣) الديوان : ٢٦ ( يقضمن حسن بنانه ) ، شرح القصائد السبع الطوال : ٤٤٧ ، شرح القصائد التسع المشهورات : ٢٩/٥٠ م - ٥٠ ( يقضمن قلة ) وفي ثلاثتها ( فتركته ) .

الشك: الانتظام ، ثيابه: قلبه أو بدنه ، جزر السباع: طعاماً لها ، ينشنه: يتناولنه بالأكل ، والمعصم: موضع السوار ، يقول: فانتظمت برمحي الصلب ثيابه ، أي طعنته طعنة أنفذت الرمح في جسمه وثيابه كلها ، وليس الكريم على القنا بمحرم: يريد أن الرماح مواعة بالكرام لحرصهم على الإقدام ، وقيل: معناه: أن كرمه لايخلصه من القتل المقدر له .

١٣٣٥ - فَإِنِّي بِحَمْدِ اللهِ لا ثَوْبَ غَادِرٍ لَبِسْتُ ولا مِنْ جزايَةٍ أتقطَعُ (١)(٢)

وهذا القولُ أظهرُ فائدةً ، وأكثرُ نظيراً .

وقال امرؤ القيسِ:

١٣٣٦ - ثِيَابُ بَنِي عوفٍ طَهَارَي نقيةً

وأوجههم بيض المسافر غران (٢)

أي : طهاري مِنّ العارِ والغدرِ ،

وقالً أبو الأسود الدؤليُّ :

١٣٣٧ - أُطَهَّر أَثْوَابِي عَنِ الغَدْرِ والخَنَا وأَنْحو الَّذِي قَدْ كانَ خيراً وأعوداً

١٣٣٨ - ألمَّ تَرَ أُنِّي والتَّكَرُّمُ عَادَتِي

ومَا المَرْءُ إِلَّا لاِزِمْ ما تَعَلَّوْدًا (1)

الخنا: الفحش في القول ، وأنحو: أقصد ، أعودا: أرفق وأنفع ؛ لأنه يعود برفق ويسر.

<sup>(</sup>١) تقدم برقم (٧٠٧) ص ٨٢٩ وفيه ( ولامن خزية أتقنع ) .

<sup>(</sup>Y) أخرجه عنه الطبري في تفسيره بإسناد ضعيف ، وعن عكرمة وإسناده حسن لغيره وقتادة بأسانيد بعضها صحيح ، وإبراهيم والضحاك : ٩١/٢٩ ـ ٩٢ ، وانظر معاني القرآن للفراء : ٣٠٠/٣ ، غريب القرآن للقتبي : ١٩٢/٣٠ ، تفسير الرازي : ١٩٢/٣٠ ، تفسير القرطبي : ٢٣/١٩ .

<sup>(</sup>٣) الديوان : ٢١٣ ، المعاني الكبير : ١/ ٤٨١ ، تفسير القرطبي : ١٤/١٦ . ، البحر : ٢١٦/٢ .

الثياب : كناية عن القلوب ، طهارى : جمع طاهر ـ وهو شاذ كأنهم جمعوا طهران ، والمعنى : إن
قلوب بني عوف طاهرة نقية من إضمار الغدر فيها ، وأوجههم في مشاهد الحرب طلقة مستبشرة .

<sup>(</sup>٤) الديوان : ٧٠ والثاني قبل الأول وفيهما : ( من الغدر ، إلى ماكان خيراً وأمجدا ، وكل امري، جارعلي )

وعلى ضدِّه - وهو في معناه - قول جرير :

١٣٣٩ - وقَدْ لَبِسَتْ بعدَ الزبيرِ مُجَاشِعً

ثيابَ الَّتِي حَاضَتْ ولمْ تَغْسِلِ [الدَّمَا (١)](١)

وأنشد ابن السكيتِ وتعلب :

..... - \\TE.

وَبِالبِشْرِ قَتْلَى لمْ تُطَهَّرْ ثِيَابُها (٢)

وأنشدًا [لـ(١)]لفرزدق:

١٣٤١ - بني عاصم لا تُلْجِئُوهَا فإنَّكُمْ

ملاَجِئُ للسوءاتِ دُسْمُ العَمَائِم

١٣٤٢ - [بَني (٥)]عَاصِم لَوْ كَانَ حَيًّا أَبُوكُمُ

للاَمَ بنِيهِ اليومَ قُينسُ بنُ عاصِم (٦)

قال قتادة : كانوا يقولون للرجل إذا نكث ولم يوف بالعهد ( دنس الثياب ) ، فإذا أوفى وأصلح قالوا : طاهر الثاب .

وهو هنا يهجو البعيث المجاشعي ، يعرض بفعل قومه حين غدروا بابن الزبير وخذلوه .

ومجاشع : بطن من تميم نسبة إلى مجاشع بن دارم بن مالك بن حنظلة بن مالك بن زيد مناة بن تميم ، ومن مجاشع صعصعة بن ناجية جد الفرزدق

ينظر : الأنباه على قبائل الرواة : ٥٦ ، جمهرة الأنساب : ٢٢٩ ، عجالة المبتدى : ١١١ .

(٣) هذا عجز بيت لجرير صدره : ( أبا مالك مالت برأسك نشوة ) .

وهو في الديوان: ٤٩ ، الحجة لأبي على: ٣٢٥/٢.

البشر : موضع كانت فيه موقعة بين تغلب وقيس عيلان ، يعني أنه لم يُطلُب بثارهم .

- (٤) زيادة يقتضيها السياق .
- (٥) في الأصل (أبي) والتصويب من المراجع التالية.
- (٢) ليسا في الديوان وهو في : نقائض جرير والفرزدق : ٨٠٣/٢ ، الأغاني : ٢٩٥/٢١ ( لاتجنبوها ) ،
   قالها في بني قيس بن عاصم المنقرى عندما لجئت إليهم زوجته النوار .

\_ 1017\_

<sup>(</sup>١) في الأصل الدنيا والتصويب من الديوان.

<sup>(</sup>٢) الديوان : ٤٤٨ ، المعاني الكبير : ٩٩٣/١ ، الحجة لأبي على : ٢٧/٢

وفسرَّاهُ بِأَنَّهُ لَمْ يَطِلَبُ ثَارَهُم : وقريبُ منْهُ قُولُ أُوسٍ :

1787 - نُبِّنْتُ أُنَّ دَماً حَرَاماً نِلْتَهُ

وهُرِيقَ فِي بُرْدٍ عليكَ مُحَبَّرِ

وهُرِيقَ فِي بُرْدٍ عليكَ مُحَبَّرِ

1788 - نُبِئْتُ أَنَّ بَنِي جَذِيمَةَ أَدْخَلُوا

أَبْيَاتَهُمُ تَامُورَ نَفْسِ الْمُنْذِرِ (١)

وقولُ الهذليِّ (٢):

وقدْ علقَتْ دَمَ القَتيلِ وَبَـزُّهُ

وقدْ علقَتْ دَمَ القَتيلِ إِزَارُها (٢)

وقدْ علقَتْ دَمَ القَتيلِ إِزَارُها (٢)

(١) الديوان : ٤٧ ، المعاني الكبير : ٤٨٣/٢ ، وفيهما ( فهريق في ثوب ، بني سحيم ) ، الحجة لأبي علي : ٢/٥/٠ .

والأول في : جمهرة الأنساب : ٣١١ (أنبئت) ، والثاني في فصل المقال : ٣١٥ ، الجمان في تشبيهات القرآن : ١٤٢ (وفيهما (سحيم) ، ورواية (ثوب) أنسب الفظ الآية . هراق الماء : بمعنى أراقه ، المحبر : الجديد المزخرف من الثياب ، والعرب تقول : دم فلان في ثوب فلان إذا كان قتله ، جنيمة : بطن من النخع ، التامور : الدم ، يقول : صار الدم في ثيابكم ليس عند الأخرين ، أدخلوا أبياتهم تامور : أي حملوا دمه إلى أبياتهم .

قالها يخاطب بشر بن عمرو قاتل المنذر بن ماء السماء ، وقيل : في عمرو بن عبد الله بن عمرو قاتل المنذر بن ماء السماء يوم عين أباغ ، وقيل : يحرض عمرو بن هند على بني حنيفة وهم قتلة أبيه المنذر .

- (٢) هو أبي نؤيب الهذلي ، يرثي فيها نشيبة بن محرث أحد بنى مؤمل بن حطيط من هذيل .
- (٣) ديوان الهذليين: ٢٦/١ ، شرح أشعار الهذليين: ٧٧/١ ، المعاني الكبير: ٤٨٣/١ ، مجالس العلماء: ١٠٢ ، معانى الشعر للأشناندانى: ٣٢ ، الصناعتين: ٣٦٥ .

قال في المعاني : ( هي امرأة أتاها قوم يطلبون عندها قتيلاً ، فانتقلت من ذلك وحلفت ، ثم فتشوا منزلها فوجدوا القتيل وسلاحة في بيتها ) .

﴿ وَٱلرُّجْزَفَالْهُجُرُ (١) ﴾ [٥]

قالَ مجاهدُ: الرجزُ بالكسرِ العذابُ ، وبالضَّمُّ الأوثانُ (١).

﴿ وَلَاتَمْنُن تَسْتَكُثِرُ ﴾ [٦]

لا تعط شيئاً ؛ لتصيبَ أكثرَ منْهُ (٣).

وقالَ الحسنُ : معناهُ لا تمنن العملِكَ تستكثرُ على ربِّك (1).

وقالَ مجاهدُ : لا تمنُنْ : لا تَنقُصْ مِنَ الخير تستكثرُ الثوابَ (٥٠).

أيُّ : يكثرُ ثوابَكَ .

﴿ فَإِذَانُقِرَ فِٱلنَّاقُورِ ﴾ [٨] الناقورُ: أولُ النفختينِ (1)، فاعولُ مِنَ النَّقْر .

(١) قرأ أبو جعفر ، وحفص عن عاصم ﴿ والرجز ﴾ بضم الراء ، وقرأ الباقون ( والرجز ) بكسر الراء . المبسوط : ٣٨٧ ، الكامل في القراءات الخمسين : ل ٢٤٥ / أ ، البحر : ٨/ ٣٧١ ، النشر : ٣٩٣/٢ .

 <sup>(</sup>۲) قال الطيري في تفسيره: ٩٣/٢٩: (والصواب أنهما لغتان بمعنى واحد، ولم نجد أحداً من متقدمي أهل التأويل فرق بينهما، وإنما فرق بين ذلك فيما بلغنا الكسائي) أه بتصرف، وانظر الحجة لابن خالويه: ٣٤٥/ ، حجة القراءات: ٧٣٢، الكشف: ٣٤٧/٢.

<sup>(</sup>٣) معاني القرآن للفراء: ٢٠١/٣ ، تأويل مشكل القرآن: ١٨٤ ، تفسير الطبري: ٩٣/٢٩ ـ ٩٤ ، معاني القرآن للفراج: ٥٤/٣٤ ، تفسير اللوردي: ٣٤٣/٤ عن ابن عباس وعكرمة وقتادة ، تفسير البغري : ٧٤/٧ .

<sup>(</sup>٤) أخرجه عنه عبد الرزاق في تفسيره وفي سنده إرسال: ٣٢٨/٢ ، والطبري في تفسيره بإسناد محمد عنه عنه عبد الرزاق في إعراب القرآن محمد وكذا عن الربيع بن أنس: ٩٤/٢٩ ، وأورده عنه النحاس في إعراب القرآن ورجحه: ٥٦/٢ ، وكذا الماوردي في تفسيره عنه: ٣٤٣/٤ ، والرازي في تفسيره عنه: ٩١٤/٣٠ .

<sup>(</sup>ه) أخرجه عنه الطبري في تفسيره وإسناده ضعيف: ٩٤/٢٩ ، وأورده عنه النحاس في إعراب القرآن بنحوه: ٥٧/٨ ، والماوردي في تفسيره: ٣٤٣/٨ ، وابن الجوزي في زاد المسير: ١٩٤/٣٠ ، والرازي في تفسيره: ١٩٤/٣٠ .

﴿ فَنَالِكَ يَوْمَ بِنِيَوَمُّ عَسِيرٌ ﴾ [٩]
« ذَلكَ » إشارةً إلى النَّقْر ، كأنَّة قالَ : فذلكَ النَّقُرُ يومئذٍ نَقْرُ يوم عسير(١).

﴿ ذَرْفِوَوَمَنْ خَلَقْتُ وَحِيدًا ﴾ [11]

يعني الوليدَ بنَ [الـ<sup>(٢)</sup>]مغيرة <sup>(٢)</sup>.

أيُّ : خلقتُه وحيداً لا مالَ لهُ ولا بنون .

﴿ مَالًا تَمَدُّودًا ﴾ [١٢] / المالُ النامِي الَّذي لهُ مادةٌ مِنَ الزيادةِ <sup>(١)</sup>.

﴿ وَبَنِينَ شُهُودًا ﴾ [١٣] كانَ لهُ عشر [أُ(\*)] بنينَ لا يغيبونَ عَنْ عينهِ (١)، زيناً له في النادِي ، [وعزّاً(\*)]

علىٰ الأعادِي .

﴿ سَأَرُهِقُمُ ﴾ [١٧] الإعجالُ بالعنفِ <sup>(^)</sup>.

<sup>(</sup>١) ينظر تفسير البغوي : ١٧٤/٧ .

<sup>(</sup>٢) زيادة يقتضيها السياق .

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبري: ٩٦/٢٩ ، أسباب النزول الواحدي: ٣٣٠ ، وأخرجه الحاكم في المستدرك كتاب التفسير: ٢٧/٧ ، وقال صحيح على شرط البخاري ووافقه الذهبي ، تفسير الماوردي: ٣٤٤/٤ ، التعريف والإعلام: ٧٧٩ ، مفحمات الأقران: ١٦٣ ، لباب النقول: ٢٢٣ ـ ٢٢٣ .

<sup>(</sup>٤) ينظر معاني القرآن الزجاج: ٥/٢٤٦ ، زاد المسير: ٤٠٤/٨.

<sup>(</sup>٥) زيادة من الإيجاز: ١٩٦.

<sup>(</sup>٦) معاني القرآن للفراء: ٢٠١/٣ ، غريب القرآن للقتبي : ٤٩٦ ، تفسير الطبري : ١٥٤/٢٩ ، تفسير الماوردي عن السدى : ٣٤٥/٤ .

<sup>(</sup>٧) في الأصل وعزماً وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٨) كذا هنا وفي الإيجاز: ١٩٦ ( أعجله بُعنف ) .

﴿ صَعُودًا ﴾ [١٧]

عقبة ً في النار<sup>(١)</sup>.

﴿ إِنَّهُوفَكَّرَوَقَدَّرَ ﴾ [١٨]

فكّر َ [في (٢)] القرآنِ ، فقال : ليسَ بشعرٍ ، ولَه ُ حلاوةٌ وتأثيرٌ في القلوبِ ، فقدّر كفي نفسِه أنّه سحرُ (٢).

﴿ ثُمَّ عَبَسَ وَبَسَرَ ﴾ [٢٢]

فكَّرَ حتَّى ضاقَ صدرُه بالفكرِ ، فبدًا أثرُ العبوسِ والبسورِ في وجهِهِ (١)

وقال الحاكم عنه : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقه الذهبي . وينظر تأويل المشكل : ٤٣٢ ، تفسير البغوى : ٧٣/١٩ .

<sup>(</sup>٢) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٣) ينظر تفسير البغوي: ١٧٦/٧ .

<sup>(</sup>٤) ينظر تفسير البغوي : ١٧٦/٧ ، زاد المسير : ٤٠٧/٨ ، تفسير الرازي : ٢٠١/٣٠ ، البحر : ٣٧٤/٨ . ٣٧٤/٨

وقيلَ : إنَّ العبوسَ يكونُ مع المحاورة والمنازعة ، والبسورَ مع الإعراضِ والصدود ، فلذلكَ جمع بينَهُما (١). قالَ توبة :

١٣٤٦ - وكُنْتُ إِذًا ما جِئْتُ ليلَى تَبَرْقَعَتْ

فقد رابني منها الغداة سُفُورها

١٣٤٧ - وقَدْ رَابَنِي منْها صدودٌ رَأَيْتُه

وإعراضُهاعَنْ حاجَتي وبسُورُها(٢)

﴿ لَوَاحَةٌ لِلْبَشِرِ ﴾ [٢٩]

مسودة للجلود (٢)، وقالَ الأخفش (١):

١٣٤٨ - تَرَكْنَا صَلَاكِلَةً عُلَراةً يُسَارُونَ الوُحُوشُ مُلَقِّحينَا(٥)

<sup>(</sup>١) ينظر تفسير الماوردي : ٣٤٧/٤ ، تفسير القرطبي : ٧٦/١٩ ، فتح القدير : ٥٢٧/٥ .

 <sup>(</sup>۲) ثوادر أبي زيد : ۲۸۱ ـ ۲۸۷ ، الفاضل المبرد : ۲۶ ، أمالي القالي : ۸۸/۱ ( إذا مازرت ) ، الحماسة البصرية : ۲۱/۲ ـ ۲۰۲۲، والثاني في المجاز : ۲/۷۷۷ ، طبقات الشعراء : ۲۱۸ ، تفسير الطبري : ۹۸/۲۹ .

سقورها : كشقها النقاب عن وجهها ، بسورها : عبوسها ،

وذلك أنه كان يلم بها كثيراً ، فأرسل إليها يوماً أني آتيك ، وفطن الحي فأرصدوا له ؛ فلما أتاها سفرت عن وجهها ، فعلم أن ذلك لشر ، فلم يزد على التسليم والرجوع .

<sup>(</sup>٣) معاني القرآن القراء: ٢٠٣/٣ ، تفسير الطبري عن مجاهد وأبي رزين وزيد بن أسلم وقتادة وابن عباس وغيرهم: ٢٩ / ١٩ ـ ١٠٠ ، معاني القرآن الزجاج: ٥/٢٤٧ ، تفسير البغوي: ٧/٧٧٧ ، تفسير الرازى عن القراء: ٢٠٧/٣٠ .

<sup>(</sup>٤) كذا في الأصل ولاموضع لها ولعلها سهو من الناسخ ، وصوابها وقال الشاعر :

<sup>(</sup>٥) لم أعثر على قائله . وصياكلة : لم أقف على معناها ، ولعلها صمالكة ، وهي جمع صملك : وهو القوي الشديد البضعة والقوة ،

يساورن الرحوش: يركبونها، أو يرسلوا فيها الرعيان ويقيموا هم، ملوحينا: مسودة جلودهم.

وقالَ الأخفشُ : معنّاهُ معطشةٌ للنَّاسِ ، واللوحُ : العطشُ (١). قالَ الشاعرُ :

١٣٤٩ - وأيُّ فتَى صُبُرٌ على الأَيْنِ والظَّمَا إِذَا اعْتَصُرُوا للَّوحَ ماءَ فِظَاظِهَا<sup>(٢)</sup>

﴿ عَلَيْهَاتِسْعَةُ عَشْرَ ﴾ [٣٠]

ذكرَ اللهُ هٰذا العدد في الكتبِ [المتقدمةِ (٢)] ، ثمَّ ذكرَه كذلكَ فِي القرآنِ ؛

﴿ لِيَسْتَيْقِنَ ٱلَّذِينَ أُوتُوا ٱلْكِئنَبَ ﴾ (<sup>(1)</sup>.

وذكرَ القاضِي الماوردِي فِي « تفسيرِه »(): أنَّ التسعة نهايةُ الآحادِ ، والعشرة بدايةُ العشراتِ ، فكانَ أجمعَ الأعدادِ ، فجعلَتْ بحسابِها خزنةُ النَّارِ (١). وذكرَ أيضاً أنَّ البروجَ اثناً عشرَ ، والسيارة سبعةٌ فتلكَ تسعة عشرَ ، فإذا لم [يُسْتَبْعُدُ ()] عددُ النجومِ السيارةِ والبروجِ ، محصوراً فِي تسعة عشرَ فكذلك خزنةُ حهنَم ().

سقتنى على لوح من الماء شربة سقاها بها الله الرهام الغواديا

 <sup>(</sup>١) ليس في معانيه ، وحكاه عنه الماوردي في تفسيره : ٢٣٨/٤ ، والقرطبي في تفسيره : ٧٨/١٩ ،
 والشوكاني في فتح القدير : ٥٠/٨٢٨ . وذكروا أنه أنشد فيه :

<sup>(</sup>۲) تقدم برقم (۲۲۱) ص ۳۳۳.

<sup>(</sup>٣) في الأصل المقدمة والتصويب من الإيجاز : ١٩٦

<sup>(</sup>٤) معاني القرآن للفراء: ٣٢٩/٢ ، تفسير عبد الرزاق عن قتادة: ٣٢٩/٢ ، تفسير الطبري : ١٠١/٢٩ ، تفسير البغوي : ٧٧٨/٧ .

<sup>(</sup>٥) ويسمى « النكت والعيون » وهو مطبوع في أربعة مجلدات بتحقيق خضر محمد خضر ،كما طبع في سنة مجلدات بمراجعة السيد بن عبد المقصود بن عبد الرحيم ، طبعته مؤسسة الكتب الثقافية ، دار الكتب العلمية بيروت . . .

<sup>(</sup>٦) تفسير الماوردي : ٣٤٩/٤ .

<sup>(</sup>٧) في الأصل يستعبد وهو تصحيف .

﴿ وَمَايَعُلُونُجُنُودَ / رَبِّكَ إِلَّاهُو ﴾ [٣١]

أي : مِنْ كثرتهِم ،

وَمَاهِيَ إِلَّا ذِكْرَىٰ لِلْبَشَرِ ﴾ [٣٦]

أَيْ : هَٰذُهِ النَّالُ الَّتِي فِي الدنيَّا تذكيرٌ وتحذيرٌ بنارِ الآخرةِ .

﴿ وَٱلَّيْلِ إِذَا َذَبَرَ (١) ﴾ [٣٣]

جاءً بعد النهارِ ، دَبَرَ الشيءُ وأَدْبَرَ ، وقَبَلَ وأَقْبَلَ وأَقْبَلَ (٢).

﴿ إِنَّهَا لَإِحْدَى ٱلْكُبَرِ ﴾ [٣٥]

أيُّ: الساعةُ ، أو سَقَرُ ؛ لتقدم ذكرها (٢) .

قال الحرمازيُّ (1):

(A) حكاء الماوردي في تفسيره عن من يتعاطى العلوم العقلية ، وعقبة بقوله : ( وهذا مدفوع بالشرع وإن راق ظاهرة ) : ٢٥٠/٤ .

قلت: قولهم إن الكواكب السيارة سبعة ، هذا على اعتقادهم القديم الخاطي، كما سبق بيانه ، وإلا فقد بلغ عدد الكواكب السيارة التي تم اكتشافها إلى الآن فقط ٩كواكب وهي : عطارد ، الزهرة ، الأرض ، المريخ ، المشترى ، زحل ، أورانوس ، نبتون ، بلوتو .

(١) قرأ أبو جعفر وابن كثير وابن عامر وأبو عمرو ، وأبو بكر عن عاصم والكسائي ﴿ إذا ﴾ بالألف ﴿ دبر ﴾ بغير ألف وبفتح الدال ، وقرأ الباقون ﴿ إذ ﴾ بسكون الذال بغير ألف ، ﴿ أدبر ﴾ بالألف وسكون الدال .

المبسوط : ٣٨٧ ، النشر : ٢٩٣/٧ ، الإتحاف : ٤٢٧ .

(٢) معاني القرآن للفراء: ٢٠٤/٣ ، معاني القرآن للزجاج: ٥/٢٤٨ ، الحجة لابن خالويه: ٣٥٥ ، حجة القراءات: ٧٣٧ .

(٣) ينظر القولين في تفسير الماوردي : ١٩/٥٥ ، تفسير القرطبي : ١٩/٥٨ .

(٤) هـ و عبد الله بن الأعور المازني الأعشى الشاعر من بني تميم ، كان مخضرماً أدرك الجاهلية والإسلام ، وقد على رسول الله الله الله الله الله على رسول الله الله على الله

ترجمته في: المؤتلف والمختلف: ١٧ ـ ١٨ ، الاستبعاب: ٢/٥٢٧ ـ ٢٢٦ ، الإصابة: ٢/٢٧٧ .

\_ 1017 \_

١٣٥٠ – يا ابنَ المعلَّى نزَلَتْ إحدَى الكُبَرْ 170. ١٣٥٠ – داهيةُ الدَّهْ وصَمَّاءُ [الغُبَرُ (10)] (10)

﴿ مُشتَنفِرَةٌ (٣) ﴾ [٠٥]

» بكسرِ الفاءِ : نافرة .

ويفتحِها : منفرةٌ مذعورةٌ (1).

والقسورة (0): الرماة (0):

وقيلَ : إنَّه الأسدُ ، فعولةٌ مِنَ القَسْر (٧).

(٢) المعاني الكبير : ٦٧١/٢ ، جمهرة الأمثال : ٣٣١/١ ( وأجحلت إحدى ) ، ثمار القلوب : ٤٢٤ ، تفسير الماوردي : ٢٠١٤ ، البحر : ٣٧٨/٨ .

قال الثعالبي: (صماء الغبر: هي الحية تضرب مثلاً للداهية العظيمة الشديدة)، وحكى القتبي عن يونس أنه قال: (داهية الدهر: الحية كنيت بذلك لانها ربما سكنت بقرب ماء - إما غدير أو عين - فتحمي ذلك الموضع، وربما غُير ذلك الماء في ذلك المنقع حيناً وقد حمته، وقالوا: داهية مماء الغبر تشبيهاً لها بالافعى الصماء، وإنما قيل لها صماء لانها لاتجبب الراقي فشبهت بالأصم).

- (٣) قرأ أبو جعفر ونافع وابن عامر ﴿ مستنفرة ﴾ بفتح الفاء ، وقرأ الباقون ﴿ مستنفرة ﴾ بكسر الفاء . المبسوط : ٣٨٧ ، الكامل في القراءات الخمسين : ل ٢٤٥/ب ، البحر : ٣٧٨/٨ ، النشر : ٣٩٣/٢ ، الإتحاف : ٤٢٧ .
- (٤) ينظر تفسير الماوردي : ٣٥٣/٤ ، تفسير البغوي : ١٨٠/٧ ، زاد المسير : ٤١٢/٨ ، تفسير القرطبي : ٨٩/١٩ .
  - (٥) من قوله تعالى: ﴿ فرت من قسورة ﴾ [ المدثر : ١٥ ] .
- (٦) معاني القرآن الفراء: ٢٠٦/٣٠ ، غريب القرآن القتبي : ٤٩٨ ، تفسير الطبري : ٢٠٦/٢٩ ، معاني القرآن الزجاج : ٧٥٠/٥ .
- (٧) معاني القرآن للفراء: ٢٠٦/٣ ، المجاز: ٢٧٦/٢ ، تفسير الطبري: ١٠٧/٢٩ ، معاني القرآن الزجاج : ٥٠٠/٥ ، تفسير الماوردي : ٥٠٢/٤ .
- وحكي أنه بلسان الحبشة ، وقيل بلغة قريش وأزدشنومة ، ينظر لغات القيائل لأبي عبيدة : ٣٠٢ ، اللغات في القرآن لابن حسنون : ٥٠ .

<sup>(</sup>١) في الأصل العبر والتصويب من المراجع التالية

﴿ هُوَأَهَٰلُ ٱلنَّقَٰرَىٰ ﴾ [٥٦] أهلُّ أَنْ يتقَّى محارمُه أو عذابُه .

[ تهت سورة الهدثر ]



﴿ لَاۤ أُفۡسِمُ ﴾ [١]

دخولُ « لا » لتأكيدِ القسمِ ؛ لأنَّ الإثباتَ مِنْ طريقِ النفيِ آكدُ<sup>(١)</sup> . قالَ امرؤُ القيس :

١٣٥٢ - فلا وأبيكِ ابنة العامري

لا تَدَّعِي القومُ أُنِّي أُفِرْ (٢)

وقيلً : إنَّ المرادَ نفيُ القسمِ لوضوحِ الأمرِ ، وأنْ لاَ حاجةَ إلى القسمِ<sup>(١)</sup> ، كما قالَ الهذائُ (١) :

۱۳۵۳ - فَلَسْتُ بِمقسمٍ لَوَدِدْتُ أَنِيٍّ غُداتَئِذٍ [ببيضانَ<sup>(۰)</sup>] الزُروُبِ<sup>(۱)</sup>

أسوق ظعائناً في كل فج .:. تبد مآبة الأجد الجنوب

<sup>(</sup>١) تفسير الماوردي عن أبي بكر بن عياش: ٤/٥٥٥، الكشاف: ١٨٩/٤ ، البحر: ٣٨٤/٨.

<sup>(</sup>٢) الديوان : ٩٤ ، كتاب القوافي للتنوشي : ٦٤ ، ١٠٦ ، طبقات الشعراء : ٤٤ ، فصل المقال : ٣٨٤ ، الكشاف : ١٨٩/٤ ، المقاصد النحوية : ٩٦/١ ، وفي أربعتها : ( لاوأبيك ) ، الخزانة : ١٨٠/١ ، وفي جميعها ( لايدعي ) .

<sup>(</sup>٣) تفسير الرازي: ٢١٥/٣٠ ، وينظر فتح القدير: ٥/٥٣٣

 <sup>(</sup>٤) هذا البيت نسب السامة بن الحارث الهذاي في معجم مااستعجم والبي سهم الهذاي في معجم البلدان .

<sup>(</sup>٥) في الأصل ببيضاء ، والتصويب من المراجع التالية .

<sup>(</sup>٦) شرح أشعار الهذايين : ١٣٤٩/٣ ، معجم مااستعجم : ٢٩٦/١،معجم البلدان : ١٩٦١٥ .

بيضان : جبل لبني سليم بالحجاز ، قال ياقوت : وفي شعر هذيل بيضان الزروب ولاأدري أهي الأولى أم غيرها ، وذكر البيت ، وبعده :

١٣٥٤ - إِذَا لَعْدَوْتُ أَرْهَقُهُ بِصِدقٍ

حُسَام الحَدِّ [مطروراً خشيباً(۱)](۲)

وقيل : إنَّه [لَأُقْسِمُ (٢)] على أنَّها « لامُ » الابتداء (١).

وقيل : لامُ القسمِ<sup>(٥)</sup> . إلَّا أنَّه لمْ يسمعْ « لا أضربُ أخاك » ، وأنْتَ تريدُ : لاضريَنَ<sup>(١)</sup> .

﴿ بِٱلنَّفْسِ ٱللَّوَامَةِ ﴾ [٢] كُلُّ أَحدٍ تلومُه نفسُه على الشرِّ لِمَ عملَ ؟ وعلى الخيرِ لِمَ لَمْ [تستكثر ]منه ؟ كلُّ أحدٍ تلومُه نفسُه على الشرِّ لِمَ عملَ ؟ وعلى الخيرِ لِمَ لَمْ [تستكثر ]منه ؟

﴿ بَلَىٰقَدِرِينَ ﴾ [٤]

وهو في شدرح أشعار الهذايين: ١٢٠٧/٣ ، الأغاني: ٢١٩/٢١ ، اللسان (رهق): ١٢٩/١٠ ، وهي الأغاني (واولا ذاك) .

أرهقه : أغشاه ، مطروراً : حاداً ، والخشيب : الصقيل ، والصدق : الصلب من السيوف .

- (٣) في الأصل ( لاأقسم ) والتصويب من الإيجاز: ١٩٧ ،
- (٤) معاني القرآن الفراء: ٢٠٧/٣ ، تفسير الطبري عن الحسن : ١٠٨/٢٩ ، تفسير الماوردي عن الحسن : ٤/٥٥٣ ، تفسير الرازي عنه وضعفه : ٢١٥/٣٠ .
- (ه) إعراب القرآن للنحاس: ٥٧/٥ ، الكشف: ٣٤٩/٢ ، البيان في غريب إعراب القرآن: ٤٧٦/٢ ، الإتحاف: ٤٢٨ ، الإتحاف: ٤٢٨ ، وهي قراءة ابن كثير في رواية القواس وقنبل ، والحسن . المبسوط: ٣٨٨ ، النشر: ٢٨٢/٢ ، الإتحاف: ٤٢٨ ،
- (٦) هذا قول الخليل وسيبويه . انظر الكتاب : ١٠٩/٣ ، ١٨ ه ، وحكاه عنهما النحاس في إعراب القرآن : ٥/٧٧ .

قال ابن الأنباري: ( وقد جاء عنهم حذف النون مع وجود اللام ، والأكثر في كلامهم ثبوت النون مع اللام ، وقيل: إنما حذفت النون لأنه جعله حالاً ، والنون تنقل الفعل من الحال إلى الاستقبال ): 277/٢

(٧) في الأمسل تسكتكثر ، والتصويب من الإيجاز : ١٩٧ .

\_ \a\V \_

<sup>(</sup>١) في الأصل مطرور خشيب والتصويب من المراجع التالية .

<sup>(</sup>٢) هذ البيت لأبي خراش الهذلي كما في الأغاني واللسان.

أي: نجمعُها قادرينَ ، فنصبَه على الحالِ مِنْ ضميرٍ في فعلٍ محذوفٍ (١) . 

ثُسُوِّى بَنَانَهُ ﴾ [٤]

نجعلَها [مَع (٢)] كفَّه صحيفة مستوية ، لا شقوق فيها بمنزلة خفِّ البعير ، فيعدمُ الارتفاق بالأعمالِ اللطيفة (٢) .

ومِنْ أيمانِ العربِ : « لا والَّذِي شقَّهُنَّ خمساً مِنْ واحدةٍ » .

وللجاحظ رسالة (١) في منافع الأصابع ، عد فيها أشياء كثيرة مِنْ الإشارة وتقويم العلم / ، والتصور ، والعقد والدفع بأصناف السلاح ، على أنواع الاستعمال ، وتناول الطعام ، والتضوء (٥) ، وانتقاد الورق ، وإمساك العنان وتصريف وغير ذلك .

﴿ لِيَفْجُزَأُمَامَهُ ﴾ [٥]

قال مجاهد : يمضي أمامَه راكبا رأسه في هواه (١).

<sup>(</sup>١) هذا قول سيبويه ، ينظر الكتاب : ٣٤٦/١ ، إعراب القرآن النحاس : ٧٩/٥ ، البيان في غريب إعراب القرآن : ٤٧٦/٢ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل على والتصيب من تفسير الرازي: ٢١٨/٣٠ . وعبارة الإيجاز: ١٩٧ ( نجعلها مستوية كخف البعير ) .

 <sup>(</sup>۲) قاله أبو علي في الحجة : ٢٤٧/١، وينظر معاني القرآن للفراء : ٢٠٨/٣، تفسير عبدالرزاق عن قتادة :
 ٣٣٣/٢، تفسير الطبري : ٢١٠/٢٩، تفسير الماوردي : ٤/٧٥٣، زاد المسير : ٢١٧/٨ .

<sup>(</sup>٤) في الأميل ورسالة وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٥) التضوء: أن يقوم الإنسان في ظلمة حيث يرى بضوء النار أهلها ولايرونه. اللسان ( ضوا ): ١٩٣/١ ويظهر عدم ملائمته ، ولعله تصحيف له « التوضق » وهو الأنسب السياق . والله أعلم .

<sup>(</sup>٦) أخرجه عنه الطبري في تقسيره وإسناده ضعيف ، وينحوه عن ابن عباس والحسن وقتادة والسدي وسعيد بن جبير : ١١١/٢٩ ، وأخرجه بنحوه عبد الرزاق في تفسيره عن الحسن : ٢٣٣/٢ ، وأورده الماوردي في تفسيره عنهما وعن عكرمة والسدي : ١٨٣/٧ .

وقيل : إنَّه تقديمُ الحوبةِ وتأخيرُ التوبة (١).

وقيل : يتمنَّى العمرَ ليفجرَ منهُ (٢).

﴿ فَإِذَارِقَٱلْبَصَرُ (T) ﴿ وَإِذَارِقَٱلْبَصَرُ لَا ﴾ [٧]

بالكسرِ : دهشَ وتحبَّرَ ، وبالفتح : شخص (١) .

﴿ وَخَسَفَٱلْقَمَرُ ﴾ [٨]

ذهب ضوؤُه حتى كأنَّه فِي خسيفٍ ، وهي : البئرُ القديمة (·).

﴿ وَجُمِعَ الشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ﴾ [٩]

في طلوعهما مِنَ المغربِ ، أو في ذهابِ ضوئيهما(١) ، أوْ في التسخير بهما.

﴿ أَيْنَ ٱلْفَرُّ <sup>(M)</sup> ﴾ [١٠]

أي : الفَرَارُ ، مصدرٌ كالفرارِ ،

<sup>(</sup>۱) معاني القرآن الفراء: ۲۰۸/۳ عن الكلبي ، تأويل مشكل القرآن عنه وعن سعيد بن جبير : ٣٤٦ ، تفسير الطبري عن ابن عباس : ١١١/٢٩ ، تفسير الماوردي عن القاسم بن الوليد : ٣٥٧/٤ ، تفسير البغوى عن ابن جبير : ١٨٣/٧ .

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري عن الضحاك: ١١١/٢٩ ، تفسير الماوردي عنه: ٣٥٧/٤ ، تفسير البغوي عنه: ١٨٣/٧ .

<sup>(</sup>٢) قرأ أبو جعفر ونافع ﴿ برق ﴾ بفتح الراء ، وقرأ الباقون بكسر الراء .

الميسوط: ٣٨٨ ، الكامل في القراءات الخميسين : ل ٢٤٥ / ب ، البحر : ٣٨٥/٨ ، الإتحاف : ٤٢٨ .

 <sup>(</sup>٤) حجة القراءات: ٧٣٦، وانظر معاني القرآن للفراء: ٢٠٩/٣، تفسير الطبري: ١١٢/٢٩، الحجة
 لابن خالويه: ٧٣٧، تفسير البغوى: ١٨٣/٧.

<sup>(</sup>٥) ينظر نظام الغريب: ٢٣٦ ، اللسان ( خسف ) : ٦٨/٩ .

<sup>(</sup>٦) ينظر تفسير الطبري: ١١٣/٢٩ ، تفسير الماوردي: ٣٥٨/٤ ، تفسير البغوي: ١٨٣/٧ ، تفسير القرطبي: ٩٦/١٩ ـ ٩٧ .

<sup>(</sup>V) هذه قراءة الجمهور بفتح الميم والفاء .

أي : الإنسانُ الجيدُ الفرارِ (٥) لا ينفعُه الفرارُ .

﴿ لَاوَنَّدُ ﴾ [١١]

لا ملجاً ولا منجاً.

﴿ بِمَاقَدَّمَ ﴾ [١٣]

أي : مِنْ عملٍ ،

﴿ وَأَخَرَ ﴾ [١٣]

مكسر مسفر مسقيل مديسر معساً ... كجلمود مسخر حطه السيل من عل وهو في الديوان: ١٠٤ ، معاني القرآن للفراء: ٢٢١/٣ ، الخيل لأبي عبيدة: ١٣٩ ، الحيوان: ١٠/٣ ، طبقات فحول الشعراء: ١٨٣/ ، العقد الفريد: ١٤٢/١ ، وهذا من الأبيات التي تعاورها الشراح ليزيلوا تناقضها لقوله: (مكر مفر) معاً ، وهما صفتان لاتجتمعان معاً ، وإنما أراد أن يصور سرعة انفتال فرسه من كر إلى فر ، ومن إقبال إلى إدبار ، حتى يعجز رائيه أن يفرق بين كرته وفرته .

(ه) نص العبارة من أولها في المحتسب: ٣٤١/٢ - ٣٤٢ ، وانظر تفسير القرطبي: ٩٧/١٩ ـ ٩٨، البحر ٣٨٦/٨:

فتح القدير : ٥/٣٣٧ ، الإتحاف : ٤٢٨ .

<sup>(</sup>١) هذه قراءة ابن عباس وعكرمة وأيوب السختياني والحسن ، والحسن بن علي ، والحسن بن زيد وكلثم بن عياض ومجاهد وابن يعمر وحماد بن سلمة والزهرى .

<sup>(</sup>٢) وهي قراءة الزهري وزاد وأبو حيان نسبتها للحسن

<sup>(</sup>٢) هو امريء القيس.

<sup>(</sup>٤) هذا جزء من صدر بيت وتمامه :

مِنْ سُنَّةً (ٍ<sup>(۱)</sup> .

﴿ بَصِيرَةٌ ﴾ [١٤]

شاهدة ، الهاء للمبالغة (٢) .

أو تقديرُه عينٌ بصيرةً $^{(7)}$ . كمَّا قيلَ $^{(1)}$ :

١٣٥٦ - كأنَّ على ذي العَقْلِ عَيْناً بَصِيرَةً

[بِمَقْعَدِهِ(٥)] أَوْ مَنْظَـرٍ هُـوَ نَاظِــرُهُ [بِمَقْعَدِهِ ١٣٥٧] أَنْ مَنْظَـرٍ هُـوَ نَاظِــرُهُ

مِنَ الحَوفِ لايخفى عليهم سرائرُه (١)

وَلَوْأَلْقَىٰ مَعَاذِيرَهُ ﴾ [١٥]

أي : جوارُحه [تشهدُ (٧)] عليهِ ، ولو اعتذرَ وذبَّ عَن نفسِه (٨) .

<sup>(</sup>۱) معاني القرآن للفراء: ۲۱۰/۳ ، تفسير عبد الرزاق عن ابن مسعود : ۳۳٤/۲ ، تفسير الطبري : ۱۸٤/۲۹ ، تفسير البغوى : ۱۸٤/۲۹ .

 <sup>(</sup>۲) المجاز : ۲۷۷/۲ ، غريب القرآن القتبي : ٥٠٠ ، تفسير الطبري : ١١٦/٢٩ ، إعراب القرآن النحاس :
 ٥٨٢٨ ، مشكل إعراب القرآن : ٧٧٨/٢ ، البيان في غريب إعراب القرآن : ٤٧٧/٢ .

<sup>(</sup>٣) تفسير البغوي : ١٨٤/٧ ، البيان في غريب إعراب القرآن : ٤٧٧/٢ ، تفسير القرطبي : ١٠٠/١٩ .

<sup>(</sup>٤) قائله هو القرزدق كما في ديوانه ، ونسب في الحماسة إلى مضرس بن ربعي الأسدي .

<sup>(</sup>٥) في الأصل بمقعدة والتصويب من الديوان

 <sup>(</sup>٦) ديوان الفرزدق ( دار الكتب ) : ١٨٦ ( ذي الطّنء ) ، معاني القرآن للفراء : ٢١١/٣ ( ذي الظن ) ،
 تفسير القرطبي:١٩٠/١٠٠ ، البحر : ٢٨٦/٨ ، الزهرة : ٢٨٦/١ ( ذي الطبي ؛ مفقدة أو منظر ، من
 الظن ) ، وفي جميعها : ( لاتخفى ) . الطنء : الريبة .

<sup>(</sup>٧) في الأصل يشهد وهو تصحيف

<sup>(</sup>٨) تفسير الطبري عن الحسن وقتادة ورجحه : ١٦/٢٩ ١، معاني القرآن للزجاج : ٢٥٢/٥ ـ ٢٥٣ ، تفسير البغوى : ١٨٤/٧ .

إِنَّ عَلَيْنَاجَمْعُمُ ﴾ [١٧]

أَيْ : فِي صدرِك ، ﴿ وَ ﴾ إعادةَ ﴿ قُرْءَانَهُ ﴾ عليكَ أَيْ : قراعَتُهُ ، حتَّى تحفظَ وتضبط ، ثمَّ إنَّا نبين لك معانيه إذا حفظته .

- ﴿ نَّاضِرَةً ﴾ [٢٢]
- ر*ه به* حسنة مستبشرة .
- ﴿ فَاقِرَةٌ ﴾ [٢٥] داهية / تكسرُ الفقارَ .
  - ﴿ مَنْ رَاقِ ﴾ [۲٧]

أيْ : تقولُ الملائكةُ مَنْ يرقى بروجِهِ أملائكةُ الرحمةِ أم العذابِ(٥) .

<sup>(</sup>۱) أخرجه الطبري عنه بنحوه وإسناده ضعيف : ۱۱٦/۲۹ ، وأورده الماوردي عنه في تفسيره : ٣٦٠/٤. وكذا القرطبي في تفسيره : ١٠١ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل فأرحى والتصويب من الإيجاز: ١٩٧٠.

 <sup>(</sup>٣) هذا قول السدي كما أخرجه الطبري عنه بإسناد ضعيف في تفسيره: ١١٦/٢٩ ، وفي تفسير للاوردي عن الضحاك: ٣٦٠/٤ ، وتفسير البغوي عنهما: ١٨٤/٧ ، وكذا زاد المسير: ٣٦٠/٤ .

<sup>(</sup>٤) ينظر تفسير الماوردي : ٣٦٠/٤ ، تفسير البغوي : ١٨٤/٧ ، تفسير القرطبي : ١٠٠/١٩ ، اللسان (عدر) : ٣/٤٥٥ .

<sup>(</sup>ه) أخرجه الطبري في تفسيره عن ابن عباس وأبي الجوزاء: ١٢١/٢٩ ، وأورده الماوردي في تفسيره من رواية أبي الجوزاء عن ابن عباس : ٤ / ٣٦٢ ، والبغوي في تفسيره عن سليمان التيمي ومقاتل ابن سليمان : ٧ / ١٨٧ ، وابن الجوزي في زاد المسير من رواية أبي الجوزاء عن ابن عباس ، قال : ويه قال أبو العالية ومقاتل : ٨ / ٤٢٤ .

وقيل : هوَ قولُ أهلهِ : مَنْ راقٍ يرقيه ، وطبيبٍ يشفيه (۱) .
كما قال [يزيدُ بنُ خذاق (۱)] :

١٣٥٨ - هَلْ الفَتَى مِنْ بناتِ الدَّهْرِ مِنْ وَاقِ
أَمْ هَلْ لَهُ مِنْ حِمَامِ اللَوْتِ مِنْ رَاقِ

١٣٥٩ - قَدْ رَجَّلُونِي وَمَا رُجِّلْتُ مِنْ شَعَيْ وَالْبَسُونِي ثِياباً غيسَر أَخْلَقِ (۱)

﴿ وَٱلْنَفَتِ ٱلسَّاقُ إِلسَّاقِ ﴾ [٢٩]
 أهوالُ الدنيا بأهوالِ الآخرةِ .

(۱) أخرجه بنحوه وكيع في الزهد عن أبي قلابة ، وعن عكرمة رقم (٤٨ ، ٤٩ ) : ٢٧٦/١ ، ٢٧٧ وقال المحقق عن حديث أبي قلابة : رجاله ثقات غير شبيب . فهو مسكوت عنه [ التاريخ الكبير : ٢٣٢/٢، الجرح والتعديل : ٢٨٥/٢] ، وعن الثاني فيه سماك صدوق ، وروايته عن عكرمة مضطربة ، وقد تغير بأخرة [ التقريب : ٢٣٥/١ ] ، وأخرجه عبد الرزاق في تفسيره بنحوه عن قتادة : ٢٣٥/٢ ، وأورده وأخرجه الطبري بنحوه عن عكرمة ، وأبي قلابة والضحاك وقتادة وابن زيد : ٢٩١/٢٩ ، وأورده الماوردي في تفسيره عن أبي قلابة : ٣٢٠/٢ ، وانظر الدر المنثور : ٢٩٥/٢ .

(٢) في الأصل زيد بن خذاف وهو تصحيف.

وهو يزيد بن خذاق الشني من شن بن أفهى بن دعمي بن جديلة ، شاعر جاهلي كان معاصراً لعمرو بن هند ، قال العسكري عن قصيدته هذه : هي أول مرثية رثى بها شاعر ناسه .

ترجمته في طبقات فحول الشعراء: ٢٧٦/١ ، طبقات الشعراء: ٣٤٥ ـ ٣٤٧ ، سمط اللآليء: ٢١٣/٧ وتنسب للممزق العبدي .

(٢) المغضليات: ١٠٠ ، طبقات فحول الشعراء: ٢٧٦/١ ، طبقات الشعراء: ١٨٥ ، العقد الفريد: ٣/٢٠٠ وفيهما ( ومابالشعر من شعث ) ، جمهرة الأمثال: ٢/٣٥٦. بنات الدهر: نوائبه ومصائبه، الراقي: الذي يرقى صاحبه من الافة كالحمى والصرع وغيرها من الافات ، الحمام: قضاء الموت وقدره ، من قولهم: حبّم الشيء: أي قدر ، وهو هنا على أصله ، ثم يقال الموت نفسه: الحمام ، رجل شعره: سرحه ، والشعث: تفرق الشعر وانتكاشه ، والأخلاق: البالية ، يريد ما يفعلونه بالميت من تفسيله وترجيل شعره وإدراجه في الكفن الجديد .

\_ 1097 \_

وفسرَ ذَلكَ أيضاً بكربِ [الموتِ<sup>(۱)</sup>] وهولِ المطلع<sup>(۱)</sup>.
وقالَ الضحاكُ: اجتمعَ عليهِ أمرانِ ، أهلُه يجهزونَ جسدَهُ ، والملائكةُ
يجهزونَ روحَه<sup>(۱)</sup>.

﴿ يَشَمُّطَّىٰ ﴾ [٣٣]

يتبختر (١) ، ويختال ، [والمطيطاء (٥)] مشيةً يهتز فيها المطّا وهُوَ الظُّهْر (١).

﴿ أَوْلَىٰ لَكَ فَأَوْلَىٰ ﴾ [٣٤]

قاربَكَ ما تكْرَهُ ، ووَلِيكُ (٧) ، وأنشدَ فِي الياقوَتةِ :

١٣٦٠ - فَإِنِّي إِنْ أَقَعْ بِكَ لَا أُهَلِّلٌ

كَوَقْعِ السَّيْفِ ذِي الأَثْرِ الفِرِنْدِ

<sup>(</sup>١) في الأصل الموقف والتصويب من الإيجاز: ١٩٨.

<sup>(</sup>٢) أخرج نحوه وكيع في الزهد عن مجاهد والضحاك رقم ( ٥١ ، ٥١ ) : ٢٧٨/١ ، وقال المحقق عن حديث الضحاك : إسناده حسن ، وأخرج نحوه عبد الرزاق في تفسيره عن قتادة : ٢٧٥/٣ ، وأورده والطبري في تفسيره عن ابن عباس ومجاهد والحسن وقتادة وغيرهم : ورجحه ١٢٢/٢٩ ، وأورده الماوردي عن عكرمة ومجاهد : ٣٦٢/٤ .

<sup>(</sup>٣) أخرجه الطبري عنه في تفسيره وإسناده حسن لغيره: ١٢٢/٢٩ ، وأورده عنه البغوي في تفسيره: ١٨٧/٧ ، والقرطبي في تفسيره عنه وعن ابن زيد: ١١٢/١٩ ، والماوردي في تفسيره عن ابن زيد: ٣٦٣/٤

<sup>(</sup>٤) معاني القرآن للفراء: ٢١٢/٣ ، تفسير عبد الرزاق: ٢/٥٣٣ ، غريب القرآن للقتبي: ٥٠١ ، تفسير الطبري: ١٢٤/٢٩ .

<sup>(</sup>٥) في الأصل والمطيطياء ، وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٦) ينظر تهذيب اللغة : ٣٠٨/١٣ ، مفردات الراغب : ٤٩٠ ، اللسان ( مطم ) : ٤٠٤/٧ ، ( مطا ) : ٢٨٤/١٥ . ( مطا ) :

<sup>(</sup>٧) ينظر معاني القرآن الزجاج: ٥/٤٥٤ ، تفسير الماوردي: ٣٦٣/٤ ، تفسير البغوي: ١٨٨/٧ ، اللسان ( ولي ): ١١١/١٥ .

١٣٦١ - فَأَوْلَى ثُمَّ أَوْلَى ثُمَّ أَوْلَى ثُمَّ أَوْلَى مَا لَكَّرِ الْحَلَبُ مِنْ مَرَدًّ(١)

﴿ أَنْ يُتَرَكُ سُدِّى ﴾ [٣٦]

مهملاً لا يُؤْمِرُ ولا يُنْهِي .

﴿ يُمْنَىٰ ﴾ [۳۷]

رُ رُ<sup> (۲)</sup> .

وقيلَ : يُقَدُّرُ ويُخْلَقُ مِنَ المَّنَا ، وهُوَ القَدَرُ (٢) ، كَمَا قالَ الهذائي (١) :

١٣٦٢ - لَعَمْرُ أَبِي عَمْرِو لقَدْ سَاقَهُ المَنَى

إِلَىٰ جَدَثٍ [يُوزَى (٥)] لَهُ بِالأَهَاضِبِ

(١) البيتان لعبد الله بن الزبير الأسدى .

وهما في الديوان : ٧٧ ( يجلب ) ، والأول في اللسان ( أثر ) : ٨/٤ ( لا أهلك ) ، والثاني في تفسير القرطبي : ١٩/٥١ ، واللسان ( ولى ) : ١١٠/١٥ .

أثَّر السيف : تسلسله وديباجته ، وأما تحريكه في البيت فللضرورة ، و الأثر: بفتح الهمزة وكسرها ، لا أهلل : لاأفزع ولاأنكص ، فرند السيف : جوهره وطرائقه ، الدر : اللبن .

- (٢) تفسير الماوردي: ٣٦٤/٤ ، تفسير البغوي: ١٨٨/٧ ، تفسير القرطبي: ١١٧/١٩ ، الإتحاف: ٤٢٨ ، فتح القدير: ٣٤٢/٥ .
- (٣) تفسير الماوردي : ٣٦٤/٤ ، المثلث للبطليوسي : ١٧٢/٧ ، تفسير الرازي : ٣٣٤/٣٠ ، اللسان (مني) : ٥ / ٢٩٣ ، اللسان (مني)
  - (٤) هو منشر الغي يرثي أشاه أبا عمرو ،
  - (ه) في الأصل يوري والتصويب من الديوان .

# ١٣٦٣ - لِحَيَّةِ جُحْرٍ في وِجَارٍ مُقِيمَةٍ تَأَمَّلُ إلى سَوِّقِ الْمَنَى [والجَوَالِبِ(١)](١)

[ تهت سورة القياهة ]

<sup>(</sup>١) في الأصل الجواب والتصويب من الديوان.

<sup>(</sup>٢) ديوان الهذايين : ٢/١٥ ، شرح أشعار الهذايين : ١/٥٤٥ ـ ٢٤٦ وفيهما ( لحية قفر ، تنمى بها ) ، والأول في أمالي المرتضى : ٢٦٩/١ ، المثلث البطليدوسى : ١٧٢/٢ ، أساس البلاغة : ٦٠٦

<sup>(</sup>ينى)

قال السكري: ( المنا: القدر ، والجدث: القبر ، يوزى: يشرف له وينصب له ، بالأهاضب: يقال المجبل المفترش بالأرض ليس بالطويل: هضبة وهضبات وهضاب وأهاضيب ، لحية قفر: وذلك أن حية لسعته فقتلته ، وقوله: تنمى: أي الحية ، ارتفع بهذه الحية المنا إلى الجبل ، فلسعته ، والمنا: القدر ، الجوالب: يعني جالبة القدر ) أهـ بتصرف والرجار: حجر الضبع والأسد والذئب والثعلب ، وتحو ذلك .



﴿ هَلْأَتَى عَلَى ٱلْإِنسَنِ ﴾ [١]

يمكنُ تقديرُ هَلُ عَلَى وضعِه في الاستفهامِ [هاهُنَا(٢)] ، كَأَدَّ [هُ(٢)] سؤالُ عن الإنسانِ : هَلْ أتى عليهِ هذا ؟

فلابُدُّ فِي جوابِهِ مِنْ « نَعَمْ » ملفوظاً أَوْ مقدراً (١) ، ثمَّ يكونُ المعنى : / إنَّ الأمرّ كما أنَّه كذلك ، فينبغِي للإنسانِ أَنْ يحتقرَ نَفْسَهُ ، ولا يَرْتِكبَ ما قبعَ لهُ .

ويبينُ هٰذا ما عدد عليهِ منَ النعم بعده .

وقولهُ :

﴿ إِنَّا خَلَقْنَا ٱلْإِنسَنَ مِن نُطُفَةٍ أَمْشَاجٍ ﴾ [٢] المشبح: الخلط وهي ماء الرجل والمراق (٥).

<sup>(</sup>١) في الأصل « هل » قبل كلمة « سورة » ولاموضع لها

<sup>(</sup>٢) في الأصل هذا هذا وهو تصحيف .

<sup>(</sup>٣) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٤) ينظر مشكل إعراب القرآن ورجحه: ٧٨١/٢ ، تفسير الماوردي عن ابن عيسى: ١٣٦٥/٤ ، البيان في غريب إعراب القرآن: ٢٨٠/٢ ، إملاء مامن به الرحمن: ٢٣٦/٤ ، الفريد في إعراب القرآن المجيد: ٨٣/٤ .

<sup>(</sup>ه) معاني القرآن للفراء: ٢١٤/٢ ، تفسير الطبري: ١٢٦/٢٩ ، تفسير الماوردي: ٣٦٦/٤ ، زاد المسير : ٨/٨٤ وقد جاء في كتاب علم الأجنة: ٤٤ ـ ٤٥ ( ومعنى نطقة أمشاج: أي قطرة مختلطة من مائين وهذه النطقة الأمشاج تعرف علمياً عند بدء تكونها ( بالزيجوت ) ، ويشير القرآن الكريم إلى النطقة الأمشاج بقوله تعالى: ﴿ إِنَا خَلَقْنَا الإنسان مِن نطقة أمشاج ﴾ .

## قالَ صلَّى اللهُ عليهِ: « أيُّ الماعينِ سبقَ أوْ علاَّ فمنهُ يكونُ الشُّبهُ (١) » ..

وهناك نقطة هامة تتصل بهذا النص ، وهي أن كلمة ( نطفة ) : اسم مفرد ، أما كلمة (أمشاج) فهي مسفة في صيغة الجمع ، وقراعد اللغة تجعل الصفة تابعة للموصوف في الإفراد والتثنية والجمع . ويمكن للعلم اليوم أن يوضح معنى ماقاله المفسرون في الآية من أن النطفة مفردة لكنها في معنى الجمع .

ذلك أن كلمة أمشاج من الناحية العلمية دقيقة تماماً ، وهي صفة جمع تصف كلمة نطفة المفردة التي هي عبارة عن كائن واحد يتكون من أخلاط متعددة تحمل صفات الأسلاف والأحفاد لكل جنين ، وتواصل هذه المرحلة نموها ، وتحتفظ بشكل النطفة ، ولكنها تنقسم إلى خلايا أصغر فأصغر تدعى قسيمات جرثومية .

وبعد أربعة أيام تتكون كتلة كروية من الخلايا تعرف بالتوتية .

وبعد خمسة أيام من الإخصاب تسمى النطقة (كيس الجرثومة) مع انشطار خلايا التوتية إلى جزئين ، وبالرغم من انقسام النطقة في الداخل إلى خلايا فإن طبيعتها ومظهرها لايتغيران عن النطقة ؛ لأنها تملك غشاء سميكاً يحفظها ويحفظ مظهر النطقة ؛ لأنها تملك غشاء سميكاً يحفظها ويحفظ مظهر النطقة أيها .

وخلال هذه الفترة ينطبق مصطلح ( نطفة أمشاج ) بشكل مناسب تماماً على النطفة في كافة تطوراتها ، إذ أنها تظل كياناً متعدداً فهي إلى هذا الوقت جزء من ماء الرجل والمرأة .

وتأخذ شكل القطرة فهي نطفة ، وتحمل أخلاطاً كثيرة فهي أمشاج . وهذا الاسم للجنين في هذه المرحلة يغطي الشكل الخارجي وحقيقة التركيب الداخلي ) . أهـ بتصرف .

(۱) هذا جزء من حديث طويل في سؤالات عبد الله بن سلام الرسول كل وقد أخرجه بنحوه: البخاري في صحيحه كتاب الأنبياء ، باب خلق آدم وذريته حديث رقم ( ٢٣٢٩) : ٢٧٢/٧ ، وكتاب مناقب الأنصار باب ( ٥١) حديث رقم ( ٢٩٣٨) : ٢٧٢/٧ ، وكتاب التفسير ، باب قوله تعالى: ﴿ من كان عدواً لجبريل ﴾ حديث رقم ( ٢٤٤٠) : ٨/١٥٠ جميعها عن عبد الله بن سلام ، ومسلم كتاب الحيض باب بيان صفة مني الرجل والمرأة ، عن ثوبان : ٣٢٢/٣ ـ ٢٢٧ ، والنسائي ، كتاب الطهارة باب الفصل بين ماء الرجل وماء المرأة : ١١٥/١ ـ ١١٠ ، وابن ماجه ، كتاب الطهارة ، باب في المرأة ترى في منامها مايرى الرجل رقم ( ٢٠١ ) : ١٩٧١ . وأحمد في مسنده : ٢٨٨ ، ١٨١ ، ٢٧١ عن عبدالله بن سلام ، و ١٢١ ، ١٩١ ، ٢٨٢ من حديث أم سليم رضي الله عنها .

﴿ نَبْتَلِيهِ ﴾ [٢]

نختبرهُ حالاً بعد حالِ<sup>(١)</sup>.

﴿ إِمَّاشَاكِرُاوَإِمَّاكَفُورًا ﴾ [٣]

الفعولُ المبالغةِ والكثرةِ ، وشكرُ الإنسانِ قليلٌ بالإضافةِ إلى كثرةِ النعمِ عليه .

وعلىٰ العكسِ فإنَّ كفِرَه [وإنْ قلَّ<sup>(۱)</sup>] كثيرٌ بالإضافةِ إلىٰ الإحسانِ إليه<sup>(۱)</sup>. ﴿إِنَّا أَعْتَـدُنَا لِلْكَنِفِرِينَ سَلَسِلَاً<sup>(۱)</sup> ﴾ [٤]

بالتنوين بمشاكلة قوله : ﴿ أَغُلَالًا وَسَعِيرًا (٥) ﴾ .

أَوْ أَجْرَى السلاسلَ مُجْرَى الواحدِ ، فيكونُ الجمعُ « سَلاَسِلاَتٍ » (١٠)؛ كمَا فِي الحديثِ : « إِنَّكُنَّ صواحِبَاتِ يوسُفَ » (١٠) .

<sup>(</sup>١) لعل المقصود : حال الضراء والسراء ، وحال الخير والشر ، ينظر تفسير الماوردي : ٣٦٧/٤ ، وقال الزمخشري في الكشاف : ١٩٤/٤ ـ ١٩٥ ( ويجوز أن يراد ناقلين له من حال إلى حال ، فسمي ذلك التلاء على طريق الاستعارة ) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل ( وتوكل ) والتصويب من تفسير الماوردي .

<sup>(</sup>٣) تفسير الماوردي: ٢٦٨/٤ ، تفسير القرطبي: ١٢٢/١٩ .

<sup>(</sup>٤) وهي قراءة أبي جعفر ونافع ، وأبي بكر عن عاصم ، والكسائي ، وإذا وقفوا ، وقفوا عليها بالألف ، وقرأ ابن كثير وخلف وحمزة ويعقوب (سلاسل) بغير تنوين والوقف عليها بغير ألف ، وقرأ أبوعمرو وابن عامر ، وحفص عن عاصم (سلاسلا) بغير تنوين أيضاً ولكنهم يقفون عليها بالألف.

المسبوط: ٣٨٩ ، البحر ٨/٣٩٤ ، النشر: ٣٩٤/٦ ـ ٣٩٥ ، الإتحاف: ٤٢٩ .

<sup>(</sup>٥) معانى القرآن للزجاج: ٥/٩٥٦ ، الحجة لابن خالويه: ٣٥٨ ، حجة القراءات: ٧٣٨ .

<sup>(</sup>٦) الكشف: ٣٥٢/٢ ، الفريد في إعراب القرآن المجيد: ١٩٥/٥ ، تفسير القرطبي: ١٢٣/١٩ ، البحر: ٣٩٤/٨

وكذٰلكَ قولُه : ﴿ قَوَارِيراً ﴿ إِذْ جِمعُها قواريراتٍ (١)؛ وَلاَنَّهَا خاتمةُ الآية ِ، فَصُرِفَتُ ليَّغِقَ النظامُ(٢).

وليسَ هٰذا المعنَى فِي ﴿ قَوَارِيرَا ﴾ الثانية ِ (٢) .

قالَ أبُو عبيد (1): رأيت حكَّ الألفِ في « قواريرَ » الثانيةِ في المسحفِ الإمامِ (٥).

(٧) هذا جزء من حديث طويل ورد في قصة مرض موت النبي ﷺ ، عندما أمر أن يصلي أبو بكر بالناس فطلبت عائشة من حفصة أن تعرض على الرسول ﷺ ، أن يأمر عمر أن يصلي بالناس .

وقد أخرجه أحمد في مسنده: ١٢/٤٤ من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه وقيه (فإنكن) ، وابن ماجه في سننه ، كتاب إقامة الصلاة ، باب ماجاء في صلاة رسول الله منه في مرضه رقم (١٢٣٤): ١٠/٣٠ بلفظ ، فإنكن صواحب يوسف أو صواحبات يوسف ، والترمذي في سننه ، كتاب المناقب ، باب في مناقب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما رقم ( ٣٦٧٢): ٥/٣١٣ وقال : هذا حديث حسن صحيح ، والنسائي في سننه ، كتاب الإقامة ، باب الائتمام بالإمام يصلي قاعداً : هذا حديث حال مناهما ريادة ( لانتن )

وقد أخرجه البخاري في صحيحه كتاب الآذان باب أهل العلم والفضل أحق بالإمامة رقم (٦٧٨ ، ١٧٨ ، ١٨٢ ) : ١٦٤/٢ ـ ١٦٥ ، ومسلم ، كتاب الصلاة ، باب استخلاف الإمام اذا عرض له عذر : ١٤٠/٤ ـ ١٤١ ـ ١٤٤ وفيهما بلفظ « صواحب » ولأشاهد فيها .

<sup>(</sup>١) ينظر ماسبق في التعليق رقم (٦) .

<sup>(</sup>٢) الحجة لابن خالويه : ٣٥٨ ، حجة القراءات : ٧٣٨ ، الكشف : ٢/٤٥٣ ، زاد المسير : ٨/٣٦٤ .

<sup>(</sup>٣) وهذا على قراءة ابن كثير وخلف (قواريرا ، قوارير ) بتنوين الأولى والوقوف عليها بالآلف ، والثانية بغير تنوين ، والوقف عليها بغير ألف بينما قرأ أبو جعفر ونافع ، وأبو بكر عن عاصم والكسائي بالتنوين ، والوقوف بالآلف فيهما ، وقرأ حمزة ويعقوب بغير ألف وبغير تنوين في جميعها ، والباقون بغير تنوين فيهما ، لكنهم يقفون على الأولى بالآلف ، المبسوط : ٣٨٩ ، الإتحاف : ٢٩٩ .

<sup>(</sup>٤) في الأصل أبو عبيدة والتصويب من تفسير القرطبي .

﴿ كَانَ مِزَاجُهَاكَافُورًا ﴾ [٥]

أي : في طيبِ الجنةِ (١) .

قالَ قتادة : « مزج بالكافور ، وختم بالسك "(١) .

﴿ يُفَجِّرُونَهَا ﴾ [٦]

يجرونها كيف شاؤوا(٢).

﴿ مُستَطِيرًا ﴾ [٧]

منتشراً .

﴿ فَمُطَرِيرًا ﴾ [١٠]

شديداً طويلاً<sup>(1)</sup> .

﴿ لَا يَرَوْنَ فِيهَا شَمْسَا وَلَا زَمْهَ رِيرًا ﴾ [١٣] أي : حراً وبرداً . قالَ المتلمسُ (٥) :

(ه) حكاه القرطبي عنه في تفسيره: ١٢٣/١٩ ، وانظر كتاب المصاحف: ٤١ ، ٤٤ ، ٤١ ، المقنع لأبي عمرو الداني:٥١ . ٣٨ ـ ٣٩ ، والمقصود بالمصحف الإمام هنا مصحف أهل البصرة الذي نسخه عثمان وبعث به إلى البصرة . ينظر تاريخ القرآن الكردي: ٣ ( تعليق ٢ ) .

(١) كذا هذا ، ولعل الصواب ريحه كما في جميع كتب التفسير .

(٢) اخرجه عنه الطبري في تفسيره بإسناد حسن : ١٢٨/٢٩ ، وأورده عنه الماوردي : ٣٦٨/٤ ، والبغوي في تفسيره : ١٩٥/٥٩ ، والقرطبي في تفسيره : ١٩٥/٥٩ ، والشوكاني في فتح القدير : ٥٠/٥٩ ، والشوكاني في فتح القدير : ٥٠/٥٩ ،

(٣) تفسير الطبرى: ١٢٨/٢٩ ـ ١٢٩ ، تفسير الماوردى: ٣٦٩/٤ ، تفسير البغوى: ١٩٠/٧ .

(٤) معاني القرآن للقراء: ٢١٦/٣ ، تفسير الطبري: ١٣١/٢٩ ، تفسير البغوي عن الأخفش: ١٩٢/٧ ،
 اللسان ( قمطر ) : ٥/١٦٠ .

. (٥) ونسب في اللسان للأعشى وهو في ديوانه ،

\_ 17.1 \_

١٣٦٤ مِنَ القامِسَ اتِ سُجُو فَ المِجَالِ لَمَ المَالِمِ لَكُونُ المِجَالِ لَمَ المَالِمُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

﴿ قُوارِيرًا مِن فِضَّةٍ ﴾ [١٦]

أَيْ : كَأَنَّهَا فِي بِياضِها مِنْ فضةٍ ، على التشبيهِ بالفضَّةِ ، وإنْ لمْ يذكرْ حرفُه (١) ، كما قالَ / :

١٣٦٥ - حلبانة ركبانة صفوف
 ١٣٦٦ - تُخْلطُ بَيْنَ وَبَرٍ وصُوفِ

أي : كَأَنَّ يَدَيْهَا فِي إسراعِها يَدَا خَالطُ وِبرأُ بِصُوفِ (1) .

<sup>(</sup>۱) ديوان الأعشى: ٨٦ ( مبتلة الخلق مثل المهاه ) ، الموشح: ٨٣ ، اللسان ( زمهر ) : ٢٣٠/٤ ، فتح القدير : ٥/٣٤ ، ( منعمة طفلة كالمها ) . الزمهرير : شدة البرد ، والسجوف : جمع سجف وهو الستر ، الحجال : جمع حجلة ، قال المرزباني : ( أراد : لم تر شمساً ولاقمراً ، ولم يصبها حر ولابرد) .

 <sup>(</sup>۲) تفسير الماوردي عن أبي صالح: ٤ / ٣٧٢ ، تأويل مشكل القرآن: ٨٠ ، تفسير الطبري: ٢٩/١٣٣،
 زاد المسير: ٤٣٦/٨٤ .

قال في الجمان: ٣٨٢ ( يعني أنها كالتوارير في صفائها ورونقها وشايفها ، وهي من فضة ، فهذا على التشبيه وإن لم يذكر حرفه ، كما قال: ... وأنشد البيت ) ثم قال: ( وقيل أيضاً: إنه لما كان أصل القوارير من الرمل ، كان أصل هذه الآنية من الفضة ، وهي قوارير يرى من خارجها مافي داخلها ، والقول الأول على معنى التشبيه .. أحسن وأعذب وهو الماثور المشهور ) أه .

 <sup>(</sup>٣) الحجة لأبي علي: ١٩٣/١، العباب الزاخر: ٣٧٢ ( ضفوف ، تخلط ) ، اللسان (حلب): ١٠/١٣ ( عيرانة زيافة (تـخلط) ، البـحـر: ٣٨٢ ( زفوف )، الجمان في تشبيهات القرآن: ٣٨٣ ( عيرانة زيافة صفوف) .

حلبانة : أي ذات لبن تعلب ، ركبانة : تصلح للركوب ، صفوف : أي تصف أقداحاً من لبنها إذا حلبت لكثرة ذلك اللبن ، صفوف : كثيرة اللبن لاتحلب إلا بالكف كلها .

<sup>(</sup>٤) النص إلى هنا نقلا عن الحجة لأبي على: ٢٩٢/١ - ٢٩٣ بتصرف من المؤلف.

وعنِ ابنِ عبَّاسٍ : إِنَّ قواريرَ كلِّ أَرضٍ مِنْ تربتِها ، وأرضُ الجنَّةِ فضَّةٌ ، فقواريرُها مِنْ فضَّةٍ » (١) .

﴿ كَانَ مِنَ اجْهَازَنِجَيلًا ﴾ [١٧]

أيْ: فِي [لذاذق (١)] المقطع ؛ لأنَّ الزنجبيلَ [يحذِي (١)] اللسانَ ، وهوَ عندَ العرب مِنْ أجودِ الأوصافِ للخمر (١) . قالُ الأعشى :

١٣٦٧ - كأنَّ القَرنْفُلَ والزَّنْجَبِيلاً

بَاتاً بِفيها وَأَرْياً [مَشُوراً<sup>(٠)</sup>]<sup>(١)</sup>

وقالَ ابنُ مُقْبِلٍ :

١٣٦٨ - ممَّا تَفَتَّقَ فِي الحَانُوتِ ناطِفُها بِالفُلْفِ الجَوْنِ والرُّمَّانِ مَخْتُومُ (١)

الأري : العسل ، مشوراً : مجموعاً من شار واشتار ،

\_ 17.8 \_

<sup>(</sup>۱) أورده عنه الماوردي في تفسيره: ٣٧٢/٤ ، والقرطبي في تفسيره: ١٤٠/١٩ ـ ١٤١ ، وأورده البغوي في تفسيره عن الكلبي: ١٩٣/٧٩ . وينظر تفسير الطبري: ١٣٣/٢٩ .

<sup>(</sup>٢) في الأصل إزادة والتصويب من الإيجاز: ١٩٨.

<sup>(</sup>٣) في الأصل يحدي والتصويب من الإيجاز: ١٩٨، ويحذي: أي يقرص، قال ابن سيده: « وحذى اللبن اللسان، والخل فأه يحذيه حذياً، قرصه، وكذا النبيذ « وتحوه » القصيح وشرحه التلويم: ٢٩ ، المحكم: ٣٢ / ٢٢ ، اللسان: (حذى): ١٧٢/١٤.

<sup>(</sup>٤) نصه في الحجة لأبي علي : ٢٩٤/١، وينظر غريب القرآن للقتبي : ٥٠٣، اللسان (زنجبيل) : ٢١٢/١١، الجمان في تشبيهات القرآن : ٣٨٥ .

<sup>(</sup>ه) في الأصل مستوراً والتصويب من الديوان .

<sup>(</sup>٦) الديوان : ٨٥ ( كأن جنياً من الزنجبيل .. خالط فاها ) ، معاني القرآن للزجاج : ١٨٥/١ ، الكشاف : ١٩٨٠/١ ، تفسير القرطبي : ١٤٢/١٩ .

وقالَ حسانُ :

١٣٦٩ - كَأَنَّ فَاهَا قَهْوةٌ مُكِّرَةٌ

حَدِيثَةُ العَهْدِ بِفَضَّ الِخَتَامِ

١٣٧٠ - مِنْ خَمْرِ بَيْسَانُ تَخَيَّرْتُهَا

ِدرْيَاقةً تُسْرِعُ فَتْرَ العظامِ<sup>(١)</sup>

﴿ سَلْسَبِيلًا ﴾ [١٨]

سمِّيَتُ بِهِ لسهولَتِها وسلاسَتِها .

﴿ عَلِيْهُمْ ﴾ [٢١]

نصبَه (۱) على أنَّه صفةٌ جُعِلَتْ ظرفاً (۱) ، كقولهِ تعالى : ﴿وَٱلرَّكَبُ أَسْفَلَ مِنكُمْ ﴾ .

(٧) الديوان: ٢٦٨، تفسير المارردي: ٤٢٢/٤ وفيهما (صرف ترقرق)، وفي الأول (في الناجور ناطلها)، وفي الثاني (باطنه مختصاً)، الجمان في تشبيهات القرآن: ٣٨٤ (يعتق في الحانوت قاطعها). ولفظ ما هنا في الحجة لأبي علي: ١/ ٢٩٢ (يفتق).

تقتق: تشقق ، الناطف: الخمر ، وكذا الناطل ، وقيل الناطل: القدح الصغير الذي يعرض قيه الخمار النموذج ، الجون: الأسود ، والمعنى: ما تجد من طعم هذه الخمر هو طعم القلقل والرمان ، أي ختامها طعم القلقل والرمان .

(١) الديوان : ٢٧٧ ورواية الأول نيه :

كـــان فاها ثغب بارد في رصف تحت ظلال الغمام

ونمي الثاني : ( تريانة تورث ) .

وبيسان : موضع بنواحي الشام ، الترياق : دواء ضد السموم ، جعل الخمر ترياقاً ؛ لانها ضد الهموم .

(٢) قرأ أبو جعفر ونافع وحمزة ( عاليهم ) ساكنة الياء ، والباقون بفتح الياء .

\_ 17.8 \_

﴿ وَشَدَدُنَا آَشَرَهُمْ ﴾ [٢٨] خُلْقَهُم .

## [ تهت سورة الإنسان ]

المبسوط: ٢٨٩ ـ ٣٩٠ ، البحر: ٨/٣٩٩ ، النشر: ٢/٣٩٦ ، الإتحاف: ٤٢٩ .

(٤) سورة الأنفال : آية : ٤٢ .

(١) معاني القرآن الفراء: ٢٢٠/٣ ، غريب القرآن القتبي : ٥٠٤ ، معاني القرآن الزجاج : ٣٦٣/٠ .

\_ 17.0 \_

<sup>(</sup>٣) معاني القرآن للفراء: ٢١٨/٣ ، إعراب القرآن للنحاس: ه/١٠٤ ، حجة القراءات: ٧٤٠ ، الكشف: ٣٠٤/٢ . ٣٥٤/٢



﴿ وَٱلْمُرْسَلَتِ عُرَّفًا ﴾ [١]

الملائكة ترسل بالمعروفي (١).

وقيل : السحائبُ<sup>(۲)</sup> .

وقيل : الرياح .

وَ ﴿ عُرْفاً ﴾ متتابعاً (٢) .

﴿ فَٱلْعَصِفَتِ ﴾ [٢]

الملائكة تعصفُ بأرواحِ الكفارِ (١).

وقيلً : الرياحُ العواصفُ وهيّ الشديدةُ الهبوبِ (٥) .

<sup>(</sup>۱) معاني القرآن للفراء: ۲۲۱/۳ ، المجاز: ۲۸۱/۲ ، تأويل مشكل القرآن: ١٦٦ ، تفسير الطبري عن مسروق وابن مسعود وأبي صالح: ١٤١/٢٩ ، إعراب القرآن للنحاس عن ابن مسعود: ١١١/٥ وأخرجه الحاكم في المستدرك عن أبي هريرة: ٢١١/٥ وقال: صحيح على شرط الشيخين والم يخرجاه ووافقه الذهبي .

<sup>(</sup>٢) تفسير الماوردي : ٢٧٧/٤ ، تفسير القرطبي : ١٥٤/١٩ ، البحر : ٤٠٤/٨ .

<sup>(</sup>٣) المجاز: ٢٨١/٢ ، تفسير الطبري عن ابن مسعود وابن عباس ومجاهد وقتادة وغيرهم: ١٤٠/٢٩ . ١١١/٠ ، ١١١/٠ ، معاني القرآن الزجاج: ٥/٢٥ ، إعراب القرآن النحاس عن ابن مسعود وغيره: ٥/١١ ، ورجح الطبري عمومه لكل من اتصف بذلك ، قال النحاس: ( ولم نجد حجة قاطعة تحكم الأحد هذه الأقوال فوجب أن يرد إلى عموم الظاهر فيكون عاماً لهذه الأشياء كلها ) .

<sup>(</sup>٤) معاني القرآن الزجاج: ٥/٥٦٠ ، تفسير الماوردي: ٢٧٧/٤ .

<sup>(</sup>ه) معاني القرآن للقراء: ٣٢١/٣ ، المجاز: ٢٨١/٢ ، تفسير عبد الرزاق عن قتادة: ٣٤٠/٢ ، تفسير الطبري عنه وعن علي وابن مسعود وابن عباس ومجاهد وأبي صالح: ١٤١/٢٩ ـ ١٤١ ، وأخرجه الحاكم في المستدرك عن علي وقال: صحيح الإسناد ووافقه الذهبي: ١١١/٥ ، وذكره الماوردي عن ابن مسعود: ٣٧٧/٤ .

﴿ وَٱلنَّاشِرَتِ ﴾ [٣]

الرياحُ أيضاً تنشرُ السمابُ(١).

وقيل : المطرُ لنشرها النباتُ(٢) .

وقيل : الملائكةُ تنشرُ الكتب (٢) .

﴿ فَٱلْفَرْقَاتِ ﴾ [٤]

الملائكة تفرق بين الحقّ والباطلِ (١) .

﴿ فَٱلْمُلْقِينَتِ ذِكْرًا ﴾ [٥]

الملائكةُ تلقِي الوَحْيَ<sup>(1)</sup>.

﴿ عُذُرًا [أُ()] وَنُذُرًا ﴾ [٦]

نُصِبَ على الحالِ(١) ، كقوله : ﴿ رُّسُلًا مُّبَشِّرِينَ (١) ﴾ .

<sup>(</sup>۱) معاني للفراء: ۲۲۲/۳ ، تفسير الطبري عن ابن مسعود ومجاهد وأبي صالح وقتادة: ۲۹/۲۹ ، الاراد معاني للفراء: ۳۷۸/۴ ، تفسير الماوردي عن ابن مسعود : ۳۷۸/۴ .

<sup>(</sup>٢) تفسير الطبري عن أبي صالح: ١٤٢/٢٩ ، إعراب القرآن للنحاس عنه: ه/١١١ ، تفسير الماوردي عنه: ٣٧٨/٤ .

<sup>(</sup>٣) تفسير الطبري عن أبي صالح أيضاً : ١٤٢/٢٩ ، معاني القرآن للزجاج : ٢٦٥/٥ ، إعراب القرآن للنجاس عن أبي صالح : ٢٧٨/٤ ، ورجح الطبري عن أبي صالح : ٢٧٨/٤ ، ورجح الطبري عمومه لكل ماذكر حيث لايوجد مايميز معنى دون آخر .

<sup>(</sup>٤) معاني القرآن للغراء : 2777 ، تغسير الطبري : 187/71 - 187 ، تغسير البغوي : 197/7

<sup>(</sup>٥) زيادة من القرآن .

 <sup>(</sup>٦) إملاء مامن به الرحمن: ٤٤٢/٤، تفسير القرطبي عن أبي علي: ٢٩/٢٥، وهذا على القول بأنهما
 جمع عذير ونذير.

<sup>(</sup>٧) سورة النساء: أية : ١٦٥ .

ويجوزُ على المفعولِ له (۱) ، أيْ : عذراً مِنَ اللهِ إلى عبادِه ، ونذراً لَهُمْ مِنْ عذابِه ، أيْ : لذلكُما تلقي/الملائكةُ الذكر .

﴿ إِنَّمَا تُوعَدُونَ لَوَاقِعٌ ﴾ [٧]

جوابُ الإقسام <sup>(۲)</sup>.

﴿ ظُمِسَتُ ﴾[٨]

. [مُحِيَثُ

﴿ فُرِجَتُ ﴾ [٩]

سَّ فتحَتْ وشقتٌ ،

﴿ نُسِفَتُ ﴾ [١٠]

قلعَتْ مِنْ أصولِها (١) .

﴿ أُقِلَتَ ﴾ [١١]

جمعَتْ لوقتِ .

﴿ كِفَاتًا ﴾ [٢٥]

وينظر هذا القول في تفسير البغوي : ١٩٦/٧ ، الكشاف : ٢٠٣/٤ ، زاد المسير : ٨٤٤٧ .

<sup>(</sup>١) معاني القرآن للزجاج: ٥/٢٦٦، البيان في غريب إعراب القرآن: ٤٨٦/٢ ، إملاء مامن به الرحمن: ٤٤٢/٤ ، وهذا على القول بأنهما مصدران .

<sup>(</sup>٢) إعراب القرآن للنحاس: ٥/١١٤ ، مشكل إعراب القرآن: ٧٩٢/٢ ، الفريد في إعراب القرآن المجيد : ٩٨/٤ .

<sup>(</sup>٣) بياض في الأصل والنتمة من الإيجاز: ١٩٩.

<sup>(</sup>٤) تفسير البغوي : ١٩٦/٧ ، تفسير القرطبي عن المبرد : ١٩١/٧٥ ، مفردات الراغب : ١٢٥ ، اللسان (نسف) : ٢٢٧/٩ .

كناً ووعاءً<sup>(١)</sup>.

وأصله: الضم ، في اللغة (1) ،

نظر الشعبيُّ إلى الدورِ فقالَ : « كفتُ الأحياءِ ، وإلى القبورِ فقالَ : « كفتُ الأمواتِ »(٢) .

## فكان قوله:

﴿ أَخْيَآ ءُوَأَمْوَتًا ﴾ [٢٦]

تفسيرُ قولِه : « كِفَاتًا » .

﴿ ذِى ثَلَثِ شُعَبٍ ﴾ [٣٠]

قيلَ : إِنَّهَا اللهِبُ والشررُ والدخانُ ''،

وقمالَ المبردُ : إنَّمَا قمالَ ذٰلكَ ؛ لأنَّ النارَ ليسَ لهَا إلَّا ثلاثَ جهاتٍ : يمنةً ويسرةً وفوقَ (٠) .

<sup>(</sup>١) معاني القرآن الغراء: ٢٢٤/٣ ، المجاز : ٢٨١/٢ ، تفسير الطبري : ٢٩/٥١٩ .

 <sup>(</sup>۲) ينظر: المحكم: ١٩١/٦١، تهذيب اللغة: ١٤٠/١٥ ـ ١٤١ ، الصحاح: ٢٦٣/١ ، اللسان (كفت):
 ٧٩/٢ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه عنه وكيع في كتاب الزهد بنحوه: رقم ٤٥: ١/٢٧٤ ـ ٢٧٥ ، والطبري في تفسيره من طريق وكيع: ١٢/٥٤٨ ، وقال محقق كتاب الزهد: إسناده ضعيف لضعف شريك [ التقريب: ٢٠١/١ ] ، وليع: ولفظه ( ظهرها لأحيائكم ، وبطنها لأمواتكم ) ، وأورده عنه القرطبي في تفسيره: ١٦١/١٩ ، وابن منظور في اللسان ( كفت ) : ٧٩/٢ ، وابن كثير في تفسيره: ١٦١/٤٤ ، وابن الأثير في النهاية: ١٨٤/٤ .

<sup>(</sup>٤) تفسير الماوردي : ٢٨٠/٤ ، تفسير القرطبي : ١٦٣/١٩ .

<sup>(</sup>ه) ينظر تفسير الرازي نحوه عن قتادة : ۲۷٥/۳٠ .

والأولى أن يقال : إنَّ الوراء وإنَّ كانَ مِنْ جهاتِها ، ولمْ يبايِنْها فِي الصفةِ المكروهةِ ، فإنَّها لا تدركُ قبلَ الالتفاتِ ، وكذْلكَ الفوقُ والتحتُ ، بخلافِ الشعبِ الشيادِ مِنَ اليَمنَةِ واليسرةِ والأمام ؛ لأنها تركى أولَ وهلةٍ ، ولأَنَّ الشَّكُلَ المسكيِّ (١) يلقبُ بالنارِيِّ ، فيجوزُ أَنْ يقال : إنَّه ليسَ لها فوقُ ووراءٌ وتحتُّ [يدركُ (٢)] بالبصر .

﴿ بِشَكْرُدِ كَأَلْقَصْرِ ﴾ [٢٢]

قَالَ أبو عليٌّ: القصرُ بمعنَى القصورِ ، وهي : بيوتُ مِنْ أَدُم كَانُوا يضربونَها إذا نزلُوا على الماءِ<sup>(٢)</sup>.

﴿ جِمَالَاتٍ إِ<sup>(1)</sup> ﴾ [٣٣]

جمع [جِمَالُة (٥)] ، وهي الشيء المجملُ .

 <sup>(</sup>١) الشكل الحسكي: الشوكي ، مأخوذ من الحسك ، وهو نبات له ثمرة خشنة تعلق بأصواف الغنم .
 وقال أبو حنيفة : الحسك عشبة تضرب إلى الصفرة ، ولها شوك يسمى الحسك أيضاً مدحرج ،
 اللسان (حسك) : ٤١١/١٠ .

وقال الخوارزمي في مفاتيح العلوم: ١٢١ ( الشكل الناري هو جسم يحيط به أربعة سطوح مثلثات متساوية الأضلاع ) .

<sup>(</sup>٢) في الأصل لايدرك والتصويب من الإيجاز: ١٩٩ .

 <sup>(</sup>٣) حكاء ابن جني في المحتسب عنه: ٣٤٧/٢، وكذا أبو العز الهمداني في الفريد: ٦٠٣/٤، وانظر
 معانى القرآن للفراء: ٣٢٤/٢، تأويل المشكل: ٣٢٠.

<sup>(</sup>٤) هذا على قرامة الجمهور (جمالات) بالآلف وكسر الجيم ، وقرأ يعقوب (جمالات) بالآلف وضم الجيم ، وقرأ حفص عن عاصم وحمزة والكسائي وخلف والضرير (جمالت) بكسر الجيم بفير ألف .

المبسوط: ٣٩٢ ، الكامل في القراءات الخمسين: ل ٢٤٦/ب ، البصر: ٤٠٧/٨ ، النشر: ٣٩٧/٢ ، والإتحاف: ٤٣١ .

<sup>(</sup>٥) في الأصل جمالات ، وهو تصحيف .

ويقال : جمع جمال<sup>(١)</sup> .

والصفرُ: السودُ؛ لأنَّ سودُ الإبلِ فيها شكلةٌ مِنْ صفرة ٍ، أيَّ : خلطةٍ (٢) . وقيلَ : هيَ [قلوسُ (٢)] السُّفُنِ (١) .

﴿ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ ﴾ [٥٠] إِذَا كَفْرُوا بِالقرآنِ ﴿فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ( ۖ ) .

## [ تهت سورة الهرسلات ]

وأخرج البخاري في صحيحه ، كتاب التفسير ، باب ( كأنه جمالات صفر ) حديث رقم (٤٩٣٣ ) : ٨٨٨٨ عن ابن عباس رضى الله عنهما : قال ( حبال السفن تجمع حتى تكون كأرساط الرجال ) .

(٥) تفسير الطبرى: ٢٩٩/١، معانى القرآن الزجاج: ٥/٢٦١ ، تفسير البغوى: ١٩٩/٧ .

<sup>(</sup>١) ينظر القولين في إعراب القرآن للنحاس: ٥/١٢، ١ الكشف: ٣٥٨/٢.

 <sup>(</sup>۲) معاني القرآن للفراء: ٣ / ٢٢٥ ، تأويل المشكل: ٣٢١ ، تفسير الطبري عن الحسن وقتادة ومجاهد:
 ٢٤/٢٩ ـ ١٤٨ ، معاني القرآن للزجاج: ٥/ ٥٦٠ ، تفسير الرازي ورجحه: ٢٧٦/٣٠ ـ ٢٧٨ ، وانظر:
 الجمان في تشبيهات القرآن: ٣٩٣ .

<sup>(</sup>٣) في الأصل فلوس وهو تصحيف ، والقلوس : الحيال ، اللسان ( قلس ) : ١٨٠/١ .

<sup>(</sup>٤) معاني القرآن القرآء: ٣٢٥/٣ ، تفسير عبد الرزاق عن ابن عباس : ٣٤١/٢ ، تفسير الطبري عن ابن عباس ونحوه عن سعيد بن جبير ومجاهد : ١٤٨/٢٩ ، إعراب القرآن النحاس عن ابن عباس وابن جبير : ١٢١/٥ ، الجمان في تشبيهات القرآن :٣٩٩ .



## ﴿ نَوْمَكُرْسُبَانًا ﴾[٩]

قطعاً العمالِكُم وراحة البدانِكُم (٢) .

وابنُ الراوندِي قالَ : بأنَّ السباتَ النومُ ، فكأنَّه قيلَ : وجعلْنا نومَكُمُ نوماً <sup>(٣)</sup> .

والسباتُ / ليسَ مِنْ أسماءِ النَّومِ ، وإنَّمَا هُوَ مِنْ صفاتِه ، كمَا قلْناً : إنَّهُ قطعُ الأعمالِ ، كما يقالُ : يومُ السبتِ إذْ كانُوا يقطعونَ فيه ِ العملَ .

ويقالُ لنوعٍ منَ النعالِ الحسنةِ التخصيرِ<sup>(1)</sup> والتقطيع : سَبْتُ على وجهِ الوصفِ لا الاسم<sup>(۱)</sup> على الشاعر<sup>(۱)</sup> :

۱۳۷۱ - [فليت (۱) ]قَلُومِي حُلَيَّتٌ مِنْ مُجَاشِعٍ إِلَيْ جَعْفَرِ فِي دارِهِ وابنِ جَعْفَرِ اللهِ عَلْمَ اللهِ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِيْمِ عَلَى اللْهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللْهِ عَلَى اللْ

<sup>(</sup>١) بياض في الأصل والتتمة من الإيجاز: ١٩٩.

<sup>(</sup>٢) تأويل المشكل : ٧٩ ، معاني القرآن الرجاج : ٥/٢٧٢ ، تفسير الماوردي : ٣٨٢/٤ ، مفردات الراغب : ٢٢٦ ، تفسير البغوي : ٧٩٩/٧ ، اللسان ( سبت ) : ٣٧/٢ .

<sup>(</sup>٣) ينظر تأويل المشكل: ٧٩ ، تفسير الرازي: ٧/٢١ .

<sup>(</sup>٤) هو قطع خصرا النعل حتى يصيرا مستدقين ، ينظر اللسان (خصر ) : ١/٤١/٤ .

<sup>(</sup>ه) ينظر تهذيب اللغة : ٢٨٨/١٢ ، اللسان (سبت) : ٢٧/٣ .

<sup>(</sup>٦) هو ابن فسوة كما في الحيوان والأغاني ، واسمه : عتيبة بن مرداس بن شميخ الكعبي ، شاعر مقل مخضرم ، كان هجاءً خبيث اللسان بذيناً ، ينظر أدب الخواص : ١٤٢ ـ ١٤٤ .

<sup>(</sup>V) في الأصل فليس والتصويب من المراجع التالية .

١٣٧٧ - إِلَى مَعْشَرِ لَا يَخُصِفُونَ نِعَالَهُمْ وَلَا يَخُصِفُونَ نِعَالَهُمْ وَلَا يَخُصَّرِ (١) وَلَا يَلْبَسُونَ السِّبُّتَ مَا لَمُ يُخَصَّرِ (١)

فهذا واحدُ<sup>(٢)</sup>.

[ويجوزُ<sup>(۲)</sup>] أيضاً أنْ يكونَ أصلُ هٰذهِ الكلمةِ التمدّد ، كمَا [يقالُ<sup>(۱)</sup>] : سَبَتَتِ المرأةُ شعرَها ، إذا مدَّتْ عقيصَتَها المفتولةً<sup>(۱)</sup> .

ويقالُ: الليلُ والنهارُ أبناءُ سباتٍ ؛ لامتدادِ اختلافِهما فِي العالم (١) ، كما قالَ ابنُ أحمر :

١٣٧٣ - وكنَّا وهُمْ كابْنَيْ سُبَاتٍ تَفَرَّقاً سِوى ثُمَّ كانَا مُنْجِداً وتِهَامِيَا

(١) الحيوان: ١١٢/٣ ، طبقات الشعراء: ١٧٥ ، الأغاني: ٢٣١/٢٢ ، الاختيارين: ٣٥٥ ، وفي أربعتها (عربت أو رحلتها ، إلى حسن في داره) .

والثاني في البيان والتبيين: ١٠٩/٣ ، المعاني الكبير: ١٨٨/١ ( غير المخصر ) .

قال في المعاني ( لايمشون فيخصفون نعالهم ، كما يخصفها الرعاء ، والسبت : جلود البقر المدبوغة بالقرط ، غير المخصر : لأن الأعراب كانوا يلبسون قطعاً من جلود الإبل غير محنوة ) وكانت النعال السبتية خاصة بأهل النعمة من العرب ، والنعل المخصرة : المستدقة الوسط .

- (۲) تأویل مشکل القرآن مختصراً : ۷۹ ـ ۸۰ ، معاني القرآن للزجاج : ه /۲۷۲ ، تفسیر الرازي :  $\Lambda_- V/\Upsilon 1$ 
  - (٣) في الأصل فيجوز وهو تصحيف.
    - (٤) في الأميل قال وهو تصحيف.
  - (٥) تأويل المشكل: ٨٠ ، غريب القرآن للقتبي : ٥٠٨ ، تفسير القرطبي : ١٧١/١٩ .
    - (٦) تأويل مشكل القرآن: ٨٠ ، أمالي المرتضي: ٣٧٠/١.

ويقال لهما أيضاً: الجديدان ، والأجدان ، والملوان ، والنتيان ، والردفان ، والعصران .

# ١٣٧٤ - فَالْقَى التَهَامِي [مِنْهُما (١)] بِلَطَاتِه [وَنُهُما (١)] مَكَانِيا (١) مِنْ مُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ أَلُونُ مِنْ أَنِيْ أَلْمُ اللَّهُ مِنْ أَنْ أَلْمُ اللَّهُ مِنْ أَنْ أَلْمُ اللَّهُ مِنْ أَلْمُ اللَّهُ مِنْ أَنْ اللَّهُ مِنْ أَنْ أَلْمُ اللَّهُ مِنْ أَلْمُ اللَّهُ مِنْ أَنْ أَلْمُ اللَّهُ مِنْ أَنْ أَلْمُ اللَّهُ مِنْ أَلْمُ اللَّهُ مِنْ أَنْ أَلْمُ اللَّهُ مِنْ أَلْمُ اللَّهُ مِنْ أَلْمُ أَلْمُ اللَّهُ مِنْ أَلْمُ اللَّهُ مِنْ أَلْمُ أَلْمُ اللَّهُ مِنْ أَلِمُ اللَّهُ مِنْ أَلِي أَلْمُ اللَّهُ مِنْ أَلْمُ اللَّهُ مِنْ أَلْمُ اللَّهُ مِنْ أَلَا أَلْمُ اللَّهُ مِنْ أَلْمُ أَلِمُ أَلْمُ أَلِمُ أَلِمُ أَلْمُ أَلِمُ أَلِمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلْمُ أَلِمُ أَلْمُ أَلِمُ أَلْمُ أَلِمُ أَلْمُ أَلِمُ أَلِمُ أَلْمُ أَلِمُ أَلْمُ أَلِمُ أَلْمُ أَلِمُ أَلِمُ أَلِمُ أَلِمُ أَلِمُ أَلِمُ

فمعنى السباتُ على هٰذا: النومُ الممتدُّ الغرقُ ، وكانَ وجهُ الامتنانِ بأنَّ لمَّ يجعلْ نومَنَا تقويماً وعزاراً (٢).

وهلذا الجوابُ أولى ؛ لأنَّه يقالُ : سبَتَ الرجلُ بمعنى : قطعَ العملَ واستراحَ ، كما يقالُ : سبَتَ إذا نامَ نوماً طويلاً .

﴿ مِنَ ٱلْمُعْصِرَتِ ﴾ [١٤]

السحابِ التِي دنُتْ أَنَّ تمطرَ ، كالمعصرةِ التِي دنَتْ مِنَ الحيضِ<sup>(۱)</sup> . قالَ أبوُ النجم :

١٣٧٥ - جَارِيكةٌ بِسَـفْوَانَ دَارُهـا
 ١٣٧٦ - تَمشِي الهُوَيْنَا مَائِلاً خِمَارُهـا

<sup>(</sup>١) في الأصل ( بينهما ، واخلط ، أنيم ) والتصويب من الديوان .

 <sup>(</sup>۲) الدیوان: ۱۷۶ ، قصل المقال: ۳۱ ، معجم البلدان (تهامة): ۲۶/۲ (واکبادهم ـ تفرقوا ، سباثم
 کانوا ، والقی) ، اللسان (تهم): ۲۲/۲۷ (والقی) ، (حلط): ۲۷۲/۲۷ .

والأول في أمالي المرتضى : ٢٧٠/١ ، اللسان ( سبت ) : ٣٧/٢ ( فكنا ) .

ابني سبات: أي الليل والنهار، وعن ابن حبيب: أن ابني سبات رجلان رأى أحدهما صاحبه في المنام ثم انتبه، وأحدهما بنجد والآخر بتهامة، ولطاته: ثقله، أحلط: إذا اجتهد في الشيء، لا أبرح، قال البكري: أي جد واجتهد في يمينه ألا يريم مكانه.

 <sup>(</sup>٢) كذا في الأصل ولم أقف على المعنى المراد منه ، وجاء في اللسان (قوم): ١٠٠/١٢ ( والاستقامة
 : التقويم ، لقول أهل مكة : استقمت المتاع أي : قومته ... وهو من قيمة الشيء ).

<sup>(</sup>٤) غريب القرآن للقتبي : ٥٠٨ ، تفسير الماوردي : ٣٨٣/٤ ، تفسير البغوي : ٢٠٠/٧ ، اللسان (عصر) : : ٤/٨/٥ .

١٣٧٧ - قَد أعْصَرَتْ أَوْ قَدْ دَنَا إعْصَارُها(١)

﴿ أَلْفَافًا ﴾ [١٦]

مجتمعة بعضُها إلى بعض ، واللفُّ الشجرُ الملتفُّ بالثمرِ<sup>(٢)</sup> .

﴿ مِيقَنتًا ﴾ [١٧]

منتهى الأجلِ المضروب(٢).

وقيل : ميعادُ البعثِ المشهودِ<sup>(٤)</sup> .

﴿ مِنْ صَادًا ﴾ [٢١] ﴿

مَفْعَالٌ مِنَ الرَّصْدِ ، وهو [الارتقابُ (١)](١) .

وقيل: الحبسُ<sup>(٢)</sup>.

<sup>(</sup>۱) العين: ١/ ٢٩٥٠ ، معاني الشعر للأشينانداني: ١٣٨ ( معصدة لوقد دنا إعصارها ، تمشي ... إلخ ) .

العقد الفريد: ٤٩/٤، ( في سفوان ) ، الجمهرة لابن دريد: ٣٥٤/٢ ، ونسبه لمنظور بن مرشد الاسدي ، تفسير القرطبي: ١٧٣/١٩ ، ( ساقطاً خمارها ) ، اللسان ( عصر ) : ٢٥٤/١٥ ونسبه لمنصور بن مرثد الاسدي ، و ( سفا ) : ٣٨٩/١٤ ونسبه لنافع بن لقيط ، قال : وقيل هو لمنظور بن مرثد ، وفيهما ( ساقطا خمارها ) ، والأول والثالث في غريب الحديث للخطابي : ١٨٧/١ .

سقوان : بالتحريك موضع قرب البصرة ، قال الخطابي : ( أعصرت الجارية : إذا قاربت الإدراك ) .

 <sup>(</sup>۲) تفسير الماوردي : ٤/٤/٤ ، وينظر : تهذيب اللغة : ٥٠/٣٣٣ ، الصحاح : ٤/٨٢٤ ، اللسان (لف)
 : ٢/٨/٩ .

<sup>(</sup>٣) ينظر الكشاف: ٢٠٨/٤ ، البحر: ٤١٢/٨ .

<sup>(</sup>٤) ينظرتفسير الماوردي: ٣٨٤/٤ ، تفسير القرطبي: ١٧٥/١٩ .

<sup>(</sup>ه) في الأصل الاريقارب وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٦) تفسير الطبري عن الحسن: ٧/٣٠، إعراب القرآن للنحاس: ١٢٨/، تفسير الرازي: ١٣/٣١.

<sup>(</sup>٧) تفسير القرطبي عن مقاتل: ١٧٧/١٩ ـ فتح القدير عن قتادة: ٥/٣٦٦ .

﴿ لَا يَذُوقُونَ فِيهَا بَرْدًا ﴾ [٢٤]

قيلَ : نوماً<sup>(١)</sup> .

وقيل : برد الماءِ / والهواءِ<sup>(٢)</sup> .

﴿ جَزَآءُ وِفَاقًا ﴾ [٢٦]

جارياً علىٰ وفاقِ أعمالِهم .

﴿ كِذَابًا (") ﴾ [٢٨]

يقالُ : كَذَبَ يَكْذِبُ كَذِباً وكِذَاباً ، وكَذَّبَ كِذَّاباً ، ومثله : كَلَّمَ كِـلاَّماً ، وقَضَّى قضَّاءً .

﴿ مَفَازًا ﴾ [۲۱]

(۱) معاني القرآن للفراء: ۲۲۸/۳ ، للجاز: ۲۸۲/۲ ، غريب القرآن للقتبي: ٥٠٩ واستشهد عليه بقول العرجي:

وإن شئت حرمت النساء سواكم نوبن شئت لم أطعم نقاخاً ولابردا تفسير الطبري عن بعض أهل العلم بكلام العرب: ٩/٣٠ ، معاني القرآن الزجاج: ٩/٣٠ ، إعراب القرآن النحاس: ١٢١/٥ .

قال الطبري: ( والنوم وإن كان يبرد غليل العطش - فقيل له من أجل ذلك البرد - فليس هو باسمه المعروف ، وتأويل كتاب الله على الأغلب من معروف كلام العرب دون غيره ) .

- (٢) معاني القرآن للفراء: ٢٢٨/٣ ، تفسير الطبري عن الربيع: ٩/٣٠ ، تفسير الماوردي قال: وهو قول كثير من المفسرين: ٨٠٥/٤ .
- (٣) قرأ الكسائي وحده (كذابا) خفيفة الذال ، وقرأ الباقون (كذابا) مشددة الذال .

  المبسوط : ٣٩٣ ، الكامل في القراءات الخمسين : ل ٢٤٧/١ ، البحر : ٤١٤/٨ ، النشر : ٢٩٧/٢ ،

  الاتحاف : ٤٣١ .
- (٤) نصه في المحتسب: ٣٤٨/٢ ، وانظر معاني القرآن للفراء: ٣٢٩/٣ ، زاد المسير: ٩/٩ ، تفسير القرطبي: ١٨١/١٩ ـ ١٨٢ ، اللسان (كذب): ٧٠٦/١ .

مواضع (١) الفوز والنجاة (٢).

﴿ دِهَاقًا ﴾ [٣٤]

ملاءً (٢) ولاءً (١) .

عَطَآءً حِسَابًا ﴾[٣٦]

كافياً<sup>(ە)</sup> .

وقيل : كثيراً (1) . قالتِ امرأةٌ مِنْ بني قشير (1) :

١٣٧٨ - [وَ(١)] نُقْفِي وليدَ الحَيِّ إِنْ كَانَ جَائِعاً

ونَحْسِبْهُ إِنْ كَانَ لَيْسَ بِجَائِعِ (١)

## [ تهت سورة النبأ ]

(١) كذا هذا ، وفي الإيجاز : ١٩٩ ( موضع ) .

(٢) ينظر غريب القرآن للقتبي : ٥١٠ ، مفردات الراغب : ٤٠١ ، تفسير القرطبي : ١٨٣/١٩ .

- (٣) المجاز: ٣٨٣/٢ ، تفسير عبد الرزاق: ٣٤٣/٢ ، غريب القرآن لليزيدي: ٤٠٩ ، غريب القرآن للقتبي : ١٠٥ ، معانى القرآن للزجاج: ٢٧٥/٥ .
  - (٤) أي : تباعاً ، اللسان ( بلي ) : ١٥/١٥ .
- (ه) المجاز: ٢٨٣/٢ ، تأويل مشكل القرآن: ١٣٥ ، معاني القرآن الزجاج: ٥/٥٧٥ ، إعراب القرآن النحاس: ٥/٣٦ ، تفسير الماوردي عن الكلبي: ٣٨٧/٤ .
- (١) تفسير عبد الرزاق عن قتادة: ٣٤٣/٢ ، تأويل مشكل القرآن: ٩١٥ ، تفسير الطبري عن قتادة:
   ١٤/٣٠ ، تفسير الماوردي عن قتادة: ٣٨٧/٤ ، تفسير البغوى عن القتبي: ٢٠٢/٧.
- (٧) نسب في الأفعال للسرقسطي لأم العباس القشيرية ، ونسب في الاشتقاق لامرأة من بني نمير ، أو غيثة أم الهيثم ، وفي المخصص لعبد الرحمن بن حسان ، وفي المشوف المعلم لأحمر بن جندل .
  - (٨) زيادة من المراجع التالية .
- (٩) غريب القرآن للقتبي: ١٧ ، الاشتقاق لابن دريد : ٧٤ ( إن جاء ) ، إعراب القرآن للنحاس : ٥/١٣١ ( ونغني ) ، أمالي القالي : ٢٥٢/٢ ، المخصص : ١/٥٧ ، أساس البلاغة ( قفو ) : ١٨٥ ، تفسير الراذي : ٢٣/٣١ ، المشوف المعلم : ١/١٤/١ ، الأفعال السرقسطي : ١/٥٢١ ، أقفيته : خصصته وأثرته ، نحسبه : أي نعطه حتى يقول حسبي .



﴿ وَالنَّازِعَاتِ ﴾ [١]

الملائكةُ تنزعُ الأرواحُ<sup>(١)</sup>.

﴿ غَرْقًا ﴾ [١]

إغراقاً في النزع ،

﴿ وَٱلنَّشِطَتِ ﴾ [٢]

أيضاً الملائكةُ [تنشطُ (٢)] الأرواحُ (٢) كنشط (١) العقالِ (١).

﴿ وَٱلسَّابِحَاتِ ﴾ [٣]

الملائكةُ تنزلُ مِنَ السماءِ بسرعةٍ وسهولةٍ كالسبعِ(٦).

 <sup>(</sup>١) معاني القرآن للغراء: ٣٠/٣٠ ، غريب القرآن للقتبي: ١٥، تفسير الطبري: ١٨/٣٠، تفسير الماوردي: ٣٩٠/٤

<sup>(</sup>٢) في الأصل ينشط وهو تصحيف ، وينظر الإيجاز : ١٩٩ .

<sup>(</sup>٣) تكرر في الأصل عبارة ( ينشط الأرواح ) .

<sup>(</sup>٤) النشط الانتزاع والجنب ، وفي اللسان ٤١٤/٧ : ( أنشط العقال : مد أنشوطته فانحل ، وأنشطت الحبل : أي مددته حتى ينحل ، ونشطت الحبل أنشطه نشطاً : ربطته ، وإذا حللته فقد أنشطته ...) قال أبن الآثير : (وكثيراً مايجي، في الرواية : كأنما أنشط من عقال ، وليس بصحيح ) النهاية في غريب الحديث : ٥ /٧٠ .

<sup>(</sup>٥) ينظر معاني القرآن للفراء: ٣٠/٠٣، غريب القرآن للقتبي : ١٢٥، تفسير الماوردي عن ابن عباس : ٢٩٠/٤ ، تفسير البغوى : ٢٠٤/٧ .

<sup>(</sup>٦) ينظر معاني القرآن الفراء: ٢٣٠/٣ ، تفسير الطبري عن مجاهد ،: ٢٠/٣٠ ، إعراب القرآن النحاس : ١٤٠/٥ .

وقيل : النجومُ تسبحُ فِي الأفلاكِ (١).

وقيل: الفلكُ في البحر (٢).

وقيل: الخيلُ السوابقُ (٢).

﴿ فَٱلسَّيْقَاتِ ﴾ [٤]

الملائكةُ تسبقُ [الشياطين (1)] بالوحي إلى الأنبياءِ [عليهم (١)] السلام (١).

وقيل : المنايا تسبقُ الأماني .

وقيل : الآجالُ تسبقُ الآمالُ<sup>(٢)</sup> .

﴿ ٱلرَّاحِفَةُ ﴾ [٦]

النفخةُ الأولَى تميتُ الأحياءَ .

وَ﴿ ٱلرَّادِفَةُ (١) ﴿ [٧]

- (۱) المجاز: ۲۸٤/۲ ، تفسير الطبري عن قتادة: ۲۰/۲۰ ، معاني القرآن للزجاج: ۲۷۷/۰ ، تفسير الماوردي: ۳۱/۲۱ ، زاد المسير: ۱۲/۲۱ ، تفسير الرازي عن الحسن وأبي عبيدة: ۳۱/۲۱ ،
- (٢) تفسير الطبري عن عطاء: ٢٠/٣٠ ، معاني للقرآن للرجاج: ٥/٢٧٧ ، إعراب القرآن للنحاس: ٥/١٤٠ ، تفسير البغري: ٧/ ٢٠٤ .
  - (٣) تفسير الماوردي : ٢٩١/٤ ، زاد المسير عن الماوردي : ١٦/١ ، تفسير القرطبي : ١٩٣/١٩ .
    - (٤) في الأصل السياطين والتصويب من الإيجاز : ٢٠٠ ،
      - (ه) في الأصل عليه وهو تصحيف.
- (٦) معاني القرآن للفراء: ٢٣٠/٣ ، تفسير الطبري عن مجاهد: ٢٠/٣٠ ، معاني القرآن الزجاج: ٥/٢٧٨ ، تفسير الماوردي: ٣٩١/٤ ، زاد المسير: ١٦/٩ .
- (٧) هذا والذي قبله متقاربان ، وينظر هذان القولان في تفسير الطبري عن مجاهد : ٢٠/٣٠ ، تفسير الماوردي عنه : ٢٩٣/١٠ ، زاد المسير : ١٦/١ ، تفسير القرطبي : ١٩٣/١٩ .
  - (٨) من قوله تعالى: ﴿ يوم ترجف الراجفة ، تتبعها الرادفة ﴾ .

التِي تُخيِي الموتَى كأنَّها مِنَ الأُولَى فِي موضعِ الرَّدْفِ مِنَ الراكبِ (١).

﴿ وَاجِفَةٌ ﴾ [٨]

خافقةٌ مضطربةٌ (١)، مِنَ الوجيفِ في السيرِ .

﴿ فِي ٱلْحَافِرَةِ ﴾ [١٠]

فِي الأمرِ الأولِ ، رجعَ فِي حافرتِهِ : إذا ذهبَ فِي الطريق الأول (٣).

﴿ نَّخِرَةً '<sup>(1)</sup> ﴾ [١١]

باليةً متاكلةً .

وناخرة : صيَّتَة صافرة ، كأن الريح تنخَرُ فيها (٥) . والنخير : الصوات ،

﴿ بِٱلسَّاهِرَةِ ﴾ [١٤]

<sup>(</sup>۱) تفسير الطبري عن الحسن قتادة : ۲۱/۳۰ ، تفسير الماوردي : ۳۹۲/۶ ، تفسير البغوي : ۷/۰۰ ، زاد المسير : ۱۸/۹ .

 <sup>(</sup>۲) غريب القرآن للقتبي : ۱۳ ه ، غريب القرآن للسجستاني : ۱۷۲ ، تفسير الطبري : ۲۲/۳۰ ، تفسير البغوي : ۲۲/۳۰ ، اللسان ( وجف ) : ۳٥٢/۹ .

 <sup>(</sup>۲) معاني القرآن للفراء: ۲۲۲/۳۰ ، غريب القرآن للقتبي: ۱۳ ، تفسير الطبري: ۲۲/۳۰ ، تفسير البغوي: ۲۰۱/۳۰ ، تفسير القرطبي: ۱۹۲/۱۹ .

<sup>(</sup>٤) قرأ أبو جعفر ونافع وابن كثير وابن عامر وأبو عمرو ، وحفص عن عاصم ، وروح وزيد عن يعقوب (نخرة ) بغير ألف ، وقرأ عاصم في رواية أبي بكر ، وحمزة ، ورويس عن يعقوب ، وخلف (ناخرة ) بالألف ، واختلف عن الكسائي فروى عنه أبو عمر الدوري وحمدون (ناخرة ) و (نخرة ) لايبالي كيف قرأ ، وروى حمدون وأبو الحارث عنه (ناخرة ) بالألف ، وروي قتيبة ونصير (نخرة ) بغير ألف .

المبسوط: ٣٩٤ ، وانظر البحر: ٨/٤٠٠ ـ ٤٢١ ، النشر: ٣٩٧/٢ ، الإتحاف: ٤٣٢ .

<sup>(</sup>ه) ينظر القولين في معاني القرآن الغراء: ٢٣٢/٣ ، تفسير الطبري: ٢٣/٣٠ ، معاني القرآن الزجاج: ٥/٢٩٠ ، الحجة لابن خالويه: ٣٦١/٢ ، حجة القراءات: ٧٤٨ ، الكشف: ٣٦١/٢ .

أرضِ القيامةِ<sup>(۱)</sup>، وهي الصقعُ الذِي بينَ جبلَيْ أُرِيحا وجَبلِ حسانَ<sup>(۱)</sup>، يمدُّه اللهُ مداً كيفَ [يشاءُ (۱)] .

وسمِّيتُ بِه الساهرة » ؛ لأنَّه لا نوم فيها ولا قرار .

ويكونُ فِي غير هذا الموضع الساهرةُ وجه الأرض ، على طريقةِ السلبِ ؛ [ إذْ (٥)] كانَ النومُ والقرارُ / على وجهِ الأرضِ ، قالَ الهذليُ (١) في الساهرة :

١٣٧٩ - والدُّهنرُ لا يَبْقَى علىٰ حَدَّثَانِهِ

قُبُّ يَرِدْنَ بِذِي شُـُجُونٍ مُبْرِمٍ ١٣٨٠ - [يَرْتَدْنَ (١)]سَاهِرَةُ كَأَنَّ [جَمِيمَها

وعَمِيمَها (٨) ] أَسْدَافُ ليلٍ مظلم (١)

قال السكري: (قب: خماص البطون ، يريد: حمير وحش ، الشجون: شعاب تكين في الحرة ينبت المرعى مكانها ، والمبرم: الذي قد خرجت برمته ، والبرمة: ثمر الطلح ، الساهرة: الأرض ، والجميم: النبت الذي قد نبت وارتفع قليلاً ، ولم يتم كل التمام ، صار مثل الجمة ، والعميم: المكتهل التام من النبت ) .

<sup>(</sup>١) تفسير الماوردي: ٢٩٤/٤ ، تفسير الرازي: ٣٩/٣١ ، تفسير القرطبي: ٢٠٠/١٩ .

<sup>(</sup>Y) حسان - بالفتح وتشديد السين - قرية حسان بين دير العاقول وواسط ، معجم البلدان : ٢٥٨/٢ ، مراصد الاطلاع : ٢٠٨/١ .

<sup>(</sup>٣) زيادة من تفسير الطبرى .

<sup>(</sup>٤) تفسير الطبري عن عثمان بن أبي العاتكة : ٢٤/٣٠ ، تفسير الماوردي عنه : ٣٩٤/٤ ، تفسير القرطبي عنه : ٢٠٠/١٩ .

<sup>(</sup>٥) في الأمل إذا وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٦) هو أبو كبير الهذلي .

<sup>(</sup>V) في الأصل يرتدون والتصويب من الديوان .

<sup>(</sup>٨) في الأصل (حميمها وغميمها) والتصويب من الديوان.

<sup>(</sup>٩) الديوان : ٢١٠/ ، شرح أشعار الهذليين : ٢٠٩٠ ، حماسة البحتري : ٢٧٠ ، والثاني في معجم مقاييس اللغة : ٢٠٩/ ، أساس البلاغة : ٣١٦ وفيهما ( عميمها .. وجميمها ) ، تفسير القرطبي : ١٩٩/١٩ ، فتح القدير : ٥/٥٧٥ ( يردون ) .

- ﴿ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا ﴾[٢٩] بعدُ مظلماً (١).
- ﴿ وَٱلْأَرْضَ بَعْدَذَالِكَ ﴾ [٣٠] أيْ : مَعَ ذَلْكَ . كقولهِ ﴿ عُتُلِّ بَعْدَذَالِكَ ٣٠ ﴾ .
- ﴿ دَحَنها ٓ ﴾ [٣٠] بسطَها<sup>(٢)</sup>، ومنْهُ أُدحِيُّ النعامِ<sup>(١)</sup> لبسطِها موضعَه ،
  - ﴿ الطَّالَةُ الكُبْرَىٰ ﴾ [٣٤] الداهيةُ العظمَى (٠٠).

## [ تهت سورة النازعات ]

<sup>(</sup>١) كذا هنا ، وفي الإيجاز : ١٩٩ (جعلها مظلمة ) .

<sup>(</sup>٢) سورة القلم : آية : ١٣ .

وهذا القول اختاره الطبري في تفسيره : ٢٩/٣٠ .

 <sup>(</sup>٣) المجاز: ٢/٥٨٦ ، غريب القرآن اليزيدي: ٤١٦ ، غريب القرآن السجستاني: ١٧٢ ، غريب القرآن
 المقتبى: ١٣٥ ، العمدة في غريب القرآن: ٣٣٤ .

<sup>(</sup>٤) هو موضعها الذي تفرخ فيه ؛ لأن النعامة تدحوه برجلها فتزيل مافيه من حصى حتى يتمهد ثم تبيض فيه ، وليس للنعام عش. ينظر اللسان ( دحا ) : ١٤/٧٥٤، تفسير الرازي : ٤٨/٢١ .

<sup>(</sup>ه) ينظر غريب القرآن السجستاني: ۱۷۲ ، تفسير البغوي: ۲۰۸/۷ ، تفسير الرازي: ۳۱/.ه، ، تفسير القرطبي: ۲۰۱/۱۹



﴿ ٱلْأَقْسَىٰ ﴾ [٢]

ابنُ [أمِّ<sup>(١)</sup>] [مكتومٍ<sup>(١)</sup>]<sup>(٢)</sup> .

﴿ تَصَدَّىٰ <sup>(1)</sup> ﴾ [٦]

تعرَّضَ ، وبتشديدِ الصَّادِ : تَتَعَرَّضُ (٥) .

﴿ نُلَهِّي ﴾ [١٠]

(١) زيادة من الإيجاز : ٢٠٠ .

(٢) في الأصل كلثوم والتصويب من الإيجاز: ٢٠٠.

وهو عمرو ابن أم مكتوم القرشي ، ويقال : اسمه عبد الله ، وعمرو أكثر ، وهو ابن قيس بن زائدة ابن الأصم ، أسلم قديماً بمكة ، وكان من المهاجرين الأولين ، وكان النبي ﷺ يستخلفه على المدينة في عامة غزواته يصلى بالناس ، استشهد بالقادسية ، وقيل : بل مات بعدها .

ترجمته في: الاستيعاب: ٢/١٠٥ ـ ٢٠٦ ، سير أعلام النبلاء: ٢٦٠/١ ، الإصابة: ٢٣٢/٥ .

- (٣) جاء هذا في حديث أخرجه الترمذي في سننه ، كتاب التفسير ، باب ومن سورة عبس ، حديث رقم :

  (٣٣١) : ٥/٤٣٤ عن عائشة رضي الله عنها ، وقال : حديث غريب ، وروى بعضهم هذا الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه .... ولم يذكر عائشة ، وعبد الرزاق في تفسيره عن قتادة : ٣٤٨/٢ والطبري في تفسيره عن عائشة ، وابن عباس ، وعروة ، ومجاهد وقتادة والضحاك وابن زيد :

  ٣٣/٣٠ ، والحاكم في المستدرك كتاب التفسير عن عائشة : ٢٤/١٥ وقال صحيح : على شرط الشيخين ولم يخرجاه ، وقال الذهبي : الصواب إرساله عن هشام بن عروة عن أبيه . وانظر أسباب النزول للواحدي : ٣٢٧ ، التعريف والإعلام : ٢٧٩ ، مفحمات الأقران : ١١٥ ، لباب النقول : ٢٣٧.
  - (٤) قر أبو جعفر ونافع وابن كثير ( تصدى ) مشددة الصاد ، وقرأ الباقون خفيفة الصاد .
    - المبسوط: ٣٩٦ ، البحر: ٨/٢٧ ، النشر: ٣٩٨/٢ ، الإتحاف: ٤٣٣ .
    - (٥) ينظر الحجة لابن خالويه : ٣٦٣ ، حجة القراءات : ٧٥٠ ، تفسير الرازي : ٧٣/٧٥ .

\_ 1777 \_

تشاغلُ وتغافلُ .

﴿ نَذَكِرَةٌ ﴾ [١١]

تبصرةً . أي : هذه السورةُ .

﴿ فَنَنْشَآءَذَكُونُ ﴾ [١٢]

أيْ : القرآنُ .

﴿ بِأَيْدِى سَفَرَةٍ ﴾ [١٥]

ملائكةٍ يسفرونَ بالوحي(١).

وقيلُ : كتبة<sub>ٍ <sup>(٢)</sup>.</sub>

وقيلً : أراد القراء والمفسرين (٢).

والجميعُ مِنْ تبيينِ الشيءِ وإيضاحِهِ ، ومنْهُ: أسفرَ الصبحُ ، وسفَرَتِ المرأةُ : كشفَتْ نقالَها (1).

﴿ قُنِلَآلَإِنسَنُ ﴾ [١٧] لعنَ (٠٠).

<sup>(</sup>١) معاني القرآن الفراء: ٣٢٠/٣ ، تفسير الطبري عن ابن عباس ورجحه: ٣٤/٢٠ ، إعراب القرآن النحاس عنه ورجحه: ١٥١/٥ ، تفسير الماوردي: ٤٠٠/٤ .

<sup>(</sup>٢) تفسير عبد الرزاق عن قتادة : ٣٤٨/٢ ، تفسير الطبري عنه وعن ابن عباس : ٣٤/٣٠ ، معاني القرآن الزجاج : ٢٤/٥٠ ، تفسير الماوردي : ٤٠٠/٤ .

<sup>(</sup>۲) تفسير الطبري عن قتادة : 78/70 ، إعراب القرآن للنصاس عنه : 9/101 ، زاد المسير عنه : 79/9

<sup>(</sup>٤) ينظر اللسان ( سفر ) : ٣٧٠/٤ .

<sup>(</sup>ه) تفسير الطبري عن مجاهد : ۳٥/٣٠ ، إعراب القرآن للنحاس : ١٥١/٥ ، تفسير الماوردي : ٢٠٩/٤ ، تفسير البغوى : ٢٠٩/٧ .

وقيل : عُذَّب (١). وهوَ أميةُ بنُ خلف (٢)(٢).

﴿ فَأَقْدُونَ ﴾ [٢١]

جعلَ لهُ قبراً يدفنَ فيهِ ، ولمْ يجعلْهُ جيفةٌ ملقاةً .

[قَالُتُ (1)] بِنُو [تميم (0)] لابِنِ هِبِيرةَ (1) ، لّاً قَتَلَ صَالِحَ بِنَ عَبِدِالرَّحَمُنِ (٢) : أَقَيْرْنَا صَالَحاً . قَالَ : فَدُونَكُمُوهُ (٨) .

- (١) تفسير الماوردي : ٤٠١/٤ ، تفسير القرطبي : ٢١٧/١٩ ، فتح القدير : ٣٨٤/٥ .
- (٢) هو أمية بن خلف بن وهب من بني لؤي ( ٠٠٠ ٢هـ ) ، أحد جبابرة قريش في الجاهلية ، ومن ساداتهم ، أدرك الإسلام ولم يسلم ، وهو الذي عذب بلالاً الحبشي .

ترجمته في سيرة ابن هشام : ٣٤٠/١ ـ ٣٥٠ ، ٢٧٣/٢ ، الكامل لابن الأثير : ٤٨/١ ـ ٤٩ .

- (٣) تفسير الماوردي : ٤٠١/٤ ، زاد المسير : ٣٠/٩ ، وذهب ابن كثير في تفسيره : ٤٧٢/٤ إلى أن المراد : جنس الإنسان المكذب .
  - (٤) زيادة من الإيجاز : ٢٠٠ .
  - (ه) في الأصل تميميم وهو تصحيف .
- (٦) هو عمر بن هبيرة بن سعد بن عدي الفزاري ، أبو المثنى ، ( ٠٠ ١٨٠هـ) ، أميرمن الدهاة الشجعان ، كان رجلامن أهل الشام ، وهو بدوي أمي ، استعمله يزيد على العراق حين عزل مسلمة، بعد قتله يزيد بن المهلب ، فلما ولي هشام استعمل خالد القسري على العراق قحبس ابن هبيرة ، ثم تمكن من الهرب إلى الشام .

ترجمته في : طبقات فحول الشعراء : ٢٤٠/١ ، الكامل لابن الأثير : ٥/٣٠ ـ ٢٦ ، ٤٦ ، الكامل لابن الأثير : ٥/٣٠ ـ ٢٨ ، ٤٦ ، الخزانة : ١٤٤/٢ .

- (۷) هو صالح بن عبد الرحمن التميمي بالولاء ، أبو الوليد . ( ۰۰ ۱۰۳ هـ ) أول من حول كتابة دواوبن الضراج من الفارسية إلى العربية في العراق ، كان قوي الصافظة ، فصيحاً بالعربية ، اتصل بالحجاج ، وفي عهد يزيد بن عبد الملك أرسله إلى ابن هبيرة ، وأيصاه به ، فقتله ابن هبيرة . ترجمته في : أدب الكتاب الصولي : ۱۹۲۷ ، الكامل المبدد : ۱۹۲۷ ، تاريخ دمشق لابن عساكر :
- ترجمته في : أدب الكتاب للصولي : ١٩٢ ، الكامل للمبرد : ١٩٦/٢ ، تاريخ دمشق لابن عساكر : ١٩٦/١/٨ . الكامل المبرد : ١٠١ل/١/٨
  - (٨) المجاز : ٢/٢٨٦ ، زاد المسير : ٢١/٩ ـ ٣٢ ، تفسير القرطبي : ٢١٩/١٩ .

﴿ أَنشَرُهُ ﴾ [٢٢]

أحياهُ . أنشرَهُ اللهُ فنشرَ .

قالَ الأعشيَ :

۱۳۸۱ - لَوْ أَسنَدَتْ مِيتاً إلىٰ نَحْرِهَا عاشَ ولمْ يُنْقَلْ إلىٰ قَابِرِ عاشَ ولمْ يُنْقَلْ إلىٰ قَابِرِ النَّاسُ ممَّا رَأُوا النَّاسُ ممَّا رَأُوا يا عَجَباً للمَيَّتِ النَّاشِر(١).

﴿ وَقَضْبًا ﴾ [٢٨]

القَتُّ(٢) ، وكلُّ رطبٍ يقضبُ (٢) مرةً فينبتُ ثانيةً (١) .

﴿ غُلْبًا ﴾ [٣٠]

قال المرتضى: (ومعنى الناشر: المنشور، يقال: نشر الله الميت فنشر، وهو ناشر بمعنى منشور، مثل ماء دافق بمعنى مد فوق، وقال بعض أصحاب المعاني إن الجارية التي وصفها أيضاً هي ميتة بمعنى أنها ستموت فيكون المعنى: إن الناس عجبوا من أن يكون من يموت ينشر الموتى، ومن قال هذا أجاز: نشر الله الموتى بمعنى أنشر، والقول الأول أظهر، ومانظن الأعشى عنى غيره) أهد.

- (٢) هو الغِصْفِصَة ، وهو القصب أيضاً . النبات للأصمعي : ٥٣ .
- (٤) غريب القرآن للسجستاني : ١٧٣ ، غريب القرآن للقتبي : ١٥٥ ، العمدة في غريب القرآن : ٣٣٦ ، مفردات الراغب : ٤٢٠ ، تفسير البغري : ٧١٠/٧ ، اللسان ( قضب ) : ١٧٩/١ .

<sup>(</sup>۱) الديوان : ۱۳ ، المجاز : ۲۸٦/۲ ، تفسير الطبري : ٣٦/٣٠ ، معاني القرآن الزجاج : ٥/٥٠٥ ، العقد الفريد : ٧/٥٠ ( إلى صدرها ، قام ) ، أمالي المرتضي : ١/١٥٥ ، الجمان في تشبيهات القرآن : ٣٣٥ .

[غلاظُ<sup>(۱)</sup>] الأشجارِ ، ملتفةُ الأغصانِ<sup>(۱)</sup> . جمعُ [غلباءُ<sup>(۱)</sup>] . [ويقربُ<sup>(۱)</sup>]أَنُّ يكونَ الغلباءُ اسمُ النخلةِ العظيمةِ ، كما يقالُ لهَا : الجبَّارةُ والمجنونَةُ (۱۰).

ألاً ترى / إلى [جمع (١)] الشاعر (١) بين الأغلب والمجنون :
١٣٨٣ - هَرَّ [المقادة (١)] مَنْ لا يَسْنَتَعِدُّ لَها واعْصَوْصَبَ الشَّرُّ وارْتَدَّ المسَاكِينُ واعْصَوْصَبَ الشَّرُّ وارْتَدَّ المسَاكِينُ ١٣٨٤ - مِنْ كُلِّ أَغْلَبَ قَدْ مالَتْ عِمَامَتُهُ كَانَّهُ مِنْ حِذَارِ الضَّيْم مَجْنُونُ (١)

هر : كره ، المقادة : القود وهو نقيض السوق ، اعصوصب السير : منار عصيباً شاقاً ، مالت عمامته:مما لعب النوم به ، الضرار : الضرر .

<sup>(</sup>١) في الأصل غالظ والتصويب من الإيجاز : ٢٠٠ .

<sup>(</sup>٢) ينظر تفسير الماوردي : ٤٠٣ ، تفسير البغوي : ٢١٠/٧ ، تفسير القرطبي : ٢٢/١٩ ، اللسان (غلب) : ٢٢٢/١٩ . اللسان (غلب)

<sup>(</sup>٣) في الأصل وغلباء والصواب حذف الواو .

<sup>(</sup>٤) في الأصل ويعرب وهو تصحيف.

<sup>(</sup>ه) ينظر النخل والكرم للأصمعي: ٦٩ ، النخل لأبي حاتم السجستاني: ٥٥ ، ٦٠ ، اللسان ( جبر ): 41//٤ . ( جنن ): ٩٩//١٣ .

<sup>(</sup>١) في الأصل جميع وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٧) هو الأشهب بن رميلة كما في الحيوان .

 <sup>(</sup>A) في الأصل الإفادة والتصويب من المراجع التالية .

<sup>(</sup>٩) شعر الأشهب بن رميلة ( ضمن شعراء أمويون) : ١٩ ، الحيوان : ١٠٦/٣ وفيهما : ( هم المقادة من لايستقيد لها ، واعصوصب السير ، من كل أشعث ، من ضرار الضيم ) ،

والثاني في الحيوان: ٢٤٦/٦ ( من كل أصلع ،حذار الضيم ) ، ولاشاهد فيها للمؤلف،وذكر الشيخ عبد السلام هارون ـ رحمه الله ـ أن في بعض نسخ الحيوان ( من لايستعد لها ، واعصوصب الشر) كما هذا .

والفاكهةُ (١): الثمرةُ الرطبةُ .

واليابسة منها: الأبُّ؛ لأنَّه يعدُّ للشتاء والأسفار (٢).

والأبُّ : الاستعدادُ  $(^{7})$  .

## وقالَ الأعشكي :

۱۳۸۵ - صَرَمْتُ [ولمْ<sup>(۱)</sup>] أَصْرِمْكُمْ وكَصَارِمِ أَخْ قَدْ طَوَى كَشْهاً وأَبَّ لِيَذْهَبَا<sup>(۱)</sup>

﴿ الصَّاخَةُ ﴾ [٣٣]

صيحةُ القيامةِ ، وهيَ التِي تَصُكُ [الأسماعُ(١)] وتَصُخُّها(١).

﴿ شَأَنَّ يُغْنِيهِ ﴾ [٣٧]

يكفيِهِ ويشغلُه عَنْ غيرِه .

﴿ تُرَهَقُهَاقَئْرَةً ﴾ [٤١]

<sup>(</sup>١) إشارة إلى قوله تعالى : ﴿ وَفَاكُهُمْ وَأَبُّ ﴾ [ عبس : ٣١ ]

<sup>(</sup>٢) ينظر تفسير الماوردي : ٤٠٤/٤ عن بعض المتأخرين ، تفسير الرازي : ٦٤/٣١ ، تفسير القرطبي : ٢٢٣/١٩.

<sup>(</sup>٢) ينظر اللسان (أبب): ١/٥٠٨.

<sup>(</sup>٤) في الأصل وكم والتصويب من الديوان.

<sup>(</sup>ه) الديوان : ٨ ، المعاني الكبير : ٢/٥٥٨ ، أساس البلاغة ( أبب ) : ٩ ، وعجزه في المسائل العضديات : ٢٠٨

مرمت : قطعت ، طوى كشحه : أعرض ، والكشح الجنب ، أب : تهيأ واستعد للذهاب .

<sup>(</sup>٦) في الأصل الأسماء والتصويب من الإيجاز: ٢٠٠ .

<sup>(</sup>٧) وهي الصيحة الثانية تصخ الأسماع أي : تصمها ، فلا تسمع إلا مايدعي به للإحياء .

ينظر غريب القرآن للقتبي : ٥١٥ ، تفسير الماوردي : ٤٠٥/٤ ، تفسير البغوي ٢١١/٧ ، زاد المسير : ٣٤/٩ . واد المسير : ٣٤/٩ .

تغشَّاهًا ظلمةُ الدخانِ(١).

[ تهت سورة عبس ]

تفسير القرطبي: ٢٢٦/١٩ .

<sup>(</sup>١) ينظر نحوه في معاني القرآن الزجاج: ٥/٢٨٧ ، تفسير البغوي: ٢١١/٧ ، زاد المسير: ٣٦/٩ ،



[التكويرُ(١)] : [التلفيفُ(٢)] على جهةِ الاستدارةِ . مِنْ كُوّرُ العمامةُ .

أي: طويت الشمس (٢).

﴿ أَنكُدُرَتْ ﴾ [٢]

انقضت<sup>(۱)</sup> .

﴿ وَإِذَا ٱلْعِشَارُ ﴾ [٤]

جمعُ العشراءِ ، وهي الناقةُ أتت مِنْ لقاحِها عشرةَ أشهرٍ ، وهي أعن أموالِهم (٠) . قالَ :

١٣٨٦ - فَرَانْ تُنكِحُونِي بِنْتَ هَنْدٍ فَإِنَّنِي سَامُنَحُها أَلْفَيْ مَشُوفٍ على الصدر

وهو إشارة إلى قوله تعالى : ﴿ إِذَا الشَّمْسُ كُورِتُ ﴾ [ التَكْوِيرِ : ١ ] .

<sup>(</sup>١) زيادة يقتضيها السياق.

<sup>(</sup>٢) في الأصل التلفيق وهو تصحيف . ينظر اللسان (كور): ٥/١٥١ .

<sup>(</sup>٢) ينظر المجاز : ٢٨٧/٢ ، غريب القرآن للسجستاني : ١٧٤ ، غريب القرآن للقتبي : ١٦٥ ، معاني القرآن للزجاج : ٥٨٦٠ .

<sup>(</sup>٤) غريب القرآن لليزيدي : ٤١٥ ، غريب القرآن للقتبي : ٥١٦ ، معاني القرآن الزجاج : ٥/٦٨ ، تفسير الماوردي : ٤٠٦/٤ .

<sup>(</sup>ه) غريب القرآن للسجستاني: ١٧٤ ، غريب القرآن القتبي: ١٦٥ ، معاني القرآن الزجاج: ٥٨٩/٠ ، العمدة في غريب القرآن: ٣٣٨ ، تفسير الماوردى: ٤٠٦/٤ .

١٣٨٧ - وأَنْحَرُ مِنْ كوم العِشَارِ قَلَاثِصِاً تَعْدِرُا اللَّهَى مِنْ النَّخْرِ(ا) تَعْدِرُا اللَّهَ مِنْ النَّخْرِ(ا)

﴿ عُطِّلَتَ ﴾ [٤]

أهملَتْ (۲) .

﴿ سُمِجِرَتْ ﴾ [٦]

مُلِئِّتُ ناراً (٢) ،

﴿ زُوِّجَتْ ﴾ [٧]

ضُمَّ الشكلُ إلىٰ شكلِهِ<sup>(1)</sup> .

قالَ عمرُ رضيَ اللهُ عنهُ: « الفاجرُ معَ الفاجرِ ، والصالحُ معَ الصالحِ ( ) » .

 <sup>(</sup>١) لم أعثر على قائلها . والمشوف : الدينار المجلو ، وقلائصاً : جمع قلوص ، وهي الفتية من الإبل ، تفري
 : تشق وتقطع ، المدى : جمع مدية ، وهي الشفرة والسكين ، الملى : لعله المفتول .

 <sup>(</sup>۲) تفسير الطبري: ۲/۳۰ ، إعراب القرآن للنصاس: ١٥٦/٥ ، تفسير الماوردي عن الربيع:
 ٤٠٧/٤ ، تفسير البغوي: ٢١٢/٧ .

 <sup>(</sup>٣) تفسير الطبري: ٢٠/٣٠ ، معاني القرآن الزجاج: ١٩٩٧ ، إعراب القرآن النحاس عن أبي العالية:
 ٥٠/١٥ ، تفسير الماوردي عن علي وابن عباس وأبي بن كعب: ٤٠٧/٤ .

<sup>(</sup>٤) تفسير عبد الرزاق عن قتادة والربيع بن خيثم: ٢٥٠/٦ ، ٣٥١ ، تفسير الطبري عن ابن عباس والحسن ومجاهد والربيع بن خيثم: ٤٤/٢٠ ، والد المسير: ٢٩/٩ ، والحسن ومجاهد والربيع بن خيثم: ٧٠/٣٠ ، والد المسير: ٢٩/٩ ، تفسير الرازي: ٧٠/٣١ .

<sup>(</sup>ه) أخرجه عنه بلفظة عبد الرزاق في تفسيره: ٢٠١٧٦ ( وقدم فيه لفظ الصالح) ، والطبري في تفسيره: ٤٤/٣٠ و الخله ( يقرن بين الرجل الصالح مع الصالح في الجنة ، وبين الرجل السوء مع الرجل السوء في النار ) ، والحاكم في المستدرك ، كتاب التفسير ، باب تفسير سورة إذا الشمس كورت: ٢٠/١٠ وقال: صحيح الإسناد وواقفه الذهبي ، وزاد في أوله :(الرجلان يعملان العمل يدخلان به الجنة أو النار ، الفاجر .... الخ ) .

وقيل : قرنت بجزائِها وأعمالِها(١).

﴿ وَإِذَا ٱلْمَوْءُ رُدَّةً ﴾ [٨]

المثقلة بالتراب .

قَالَ قَتَادةُ: « كَانَ أَحَدُهُم يَقْتَلُ بِنْتَه ، وَيَغَنُو كُلْبَه ، فَأَبَى اللهُ ذَلكَ عليهِم (٢) ».

﴿ كُشِطَتْ ﴾ [١١]

الكشطُ : النزعُ عَنْ شدةِ التزاق<sup>(٢)</sup>.

﴿ عَلِمَتُ نَفْسٌ مَّا أَحْضَرَتْ ﴾ [18]

أيْ : عمِلَتْ مِنْ خيرٍ وشرٍّ .

﴿ فَلاَ أُفْسِمُ بِالْخُنْسِ ﴾ [١٥] الخمس[ـةِ<sup>(١)</sup>] السيارة ؛ لأنها تخنسُ / في سيرِها و [تتردُّدُ<sup>(٥)</sup>] في

وأورده عنه النحاس في إعراب القرآن: ١٥٧/٥ ، والبغوي في تفسيره: ٢١٣/٧ ، وابن الجوزي في زاد المسير: ٣٩/١ ، وفي مناقب أمير المؤمنين عمر بن الخطاب: ١٩٥ ، والقرطبي في تفسيره: ٢٣١/١٩ .

(٤) زيادة من الإيجاز : ٢٠١ .

\_ 1777 \_

<sup>(</sup>۱) معاني القرآن للزجاج: ه/۲۹۰ ، تفسير الماوردي: ٤٠٨/٤ ، تفسير البغوي: ۲۱۳/۷ ، تفسير الرازي عن الزجاج: ۲۱۳/۷ .

<sup>(</sup>٢) أخرجه عنه الطبري في تفسيره وإسناده حسن : ٢٠/٣٠ ، وفيه ( فعاب ) بدل ( فأبى ) ، وأورده عنه الماوردي في تفسيره : ٤٠٩/٤ ، والقرطبي في تفسيره : ٢٣٣/١٩ ، وفيه (فعاتبهم ) .

<sup>(</sup>٢) غريب القرآن للسجستاني : ١٧٤ ، غريب القرآن للقتبي : ١٦٥ ، تفسير الطبري : ٤٧/٣٠ ، تفسير البغوى : ٢١٤/٢٠ ، اللسان ( كشط ) : ٣٧٨/٧ .

<sup>(</sup>٥) في الأصل تردد والتصويب من الإيجاز: ٢٠١.

مواضعِها ، وربُّمَا [وقَفَتْ (١)] مدةً ، أو رجعَتِ القَّهْقَرَى (١) .

ومعنى رجوعها: مسيرُها إلى خلاف التوالِي في أسافلِ التدويرِ<sup>(۱)</sup>، فَتُرى متحركةً إلى خلافِ التدوير<sup>(۱)</sup>.

ومعنى وقوفِها: إبطاؤُها فِي حالَتَيْ الاستقامةِ (') والرجوع حتّى يبلغ حدّ الوقوفِ على الحركة (۲) بالرؤية [شكأ (۲)] في ما يُرَى مِنْ مسير جِرْمِها على محيط التدوير إلى خلافِ التوالي ، ومسير مركز التدوير (۱) إلى التوالي (۱) .

<sup>(</sup>١) في الأصل وقعت والتصويب من الإيجاز: ٢٠١.

 <sup>(</sup>۲) وتسمى الكواكب المتحيرة وهي زحل والمشترى والمريخ والزهرة وعطاره . مقاتيح العلوم الخوارزمي :
 ۱۳۲ .

<sup>(</sup>٣) فلك التدوير: هو فلك صغير لكل كوكب ولايحيط بالأرض ، ويكون فيه سير جرم الكوكب. المرجع السابق: ١٢٩

<sup>(</sup>٤) ينظر مفاتيح العلوم: ١٢٨ ، القانون المسعودي: ٣/ ١٢٨٠ ، قال المهندس سعيد شعبان في كتاب أعماق الكون: ٨٧ ـ ٨٨ ( عند تتبع حركة الكركب نلاحظ أنه يتحرك نحو الشرق ، غير أننا نلاحظ أنه يغير اتجاهه نحو الشرق ، ويرتد إلى الغرب لمدة وجيزة ، ثم يعود ثانية إلى اتجاهه الأول ، وماتغير اتجاهه بحقيقة ، ولكنه أمر ناتج عن اختلاف مدة بوران الأرض عن مدة بوران الكركب ، وتسمى هذه الحركة بحركة ، تقهقر الكوكب » ، لأنه يظهر متحركاً في اتجاه ثم يعود ليرتد في عكسه ، سالكاً مساراً ظاهرياً متعرجاً بين النجوم .... وعادة تظهر حركة التقهقر عندما يكون الكوكب أقرب مايمكن من الأرض ) .

<sup>(</sup>٥) قال الخوارزمي في مفاتيح العلوم: ١٢٨ ( استقامتها: هو سيرها على نضد البروج ) .

<sup>(</sup>٦) تكرر في الأصل عبارة (على الحركة).

<sup>(</sup>٧) في الأمل (سكاً) وهو تصحيف.

<sup>(</sup>٨) ومركز فلك التدوير يسير في الفلك الخارج المركز . مفاتيح العلوم للخوارزمي : ١٢٩ .

 <sup>(</sup>٩) قال الخوارزمي : ( الإقامة : وقفة الكواكب قبل الرجوع وقبل الاستقامة في رأي العين ، فأما في
 الحقيقة فإن الكواكب لاتقف ألبتة ولاتسكن عن سيرها ) . المرجع السابق : ١٢٨ ـ ١٢٩ .

وينظر القانون المسعودي: ١٢٨١/٣ ـ ١٢٨٨ ، تفسير الرازي: ٧٢/٣١ ، تفسير القرطبي: ٢٣/٢١ ، تفسير القرطبي: ٢٣/١٩ ، روح المعاني: ٧٣/٣٠ ـ ٧٤ .

لَجُوَارِئ<sup>(۱)</sup> ٱلْكُنْسِ ﴾ [17]

ويستترُ العلويُّ منْها بالسفليِّ عندَ القراناتِ ، كمَا تستترُ الظباءُ  $\left[ i \right]^{(r)}$  كنايسها $^{(r)}$  . كما قالَ أوسُ :

١٣٨٨ - ألهُ تر أنَّ اللهُ أنْزُلَ مزنـةً

وعفرُ الظِّبَاءِ في الكِنَاسِ تَقَمَّع (٤)

لفظُ ﴿ ٱلْكُنِّسِ ﴾ تضمَّنَتْ أبواباً عظيمةً مِنْ علمِ التنجيمِ .

منها: بابُ الاجتماع (٥) ، وبابُ الكسوفِ (١) ، وبابُ القراناتِ (١) ، وبابُ اختلافِ

<sup>(</sup>١) وقف على ( الجواري ) بالياء يعقرب وحده ، والباقون بغير ياء . النشر : ٣٩٩/٢ ، الإتحاف : ٣٣٤ .

<sup>(</sup>٢) غير واضحة في الأصل والتصويب من الإيجاز: ٢٠١.

<sup>(</sup>٣) ينظر معاني القرآن للفراء: ٣٤٢/٣ ، غريب القرآن للسجستاني : ١٧٤ ، غريب القرآن للقتبي : ١٧٥ ، اللسان : ١٩٨٨٠

<sup>(</sup>٤) الديوان : ٥٧ ، الحيوان : ٣٠٠/٣ ( مزنه ) ، المعاني الكبير : ٢/٥٠٢ ، إصلاح المنطق : ٤٢ ، النبات الأبي حنيفة : ٥٠ ، تفسير الطبري : ٤٩/٣٠ ،

مزنة : مفرد ، ومزنه : جمع ، وهو السحاب ، والعفر : جمع أعفر ، وهو الظبي يعلو بياضه حمرة ، والكناس : مأواه ، والتقمع : أن تحرك رؤوسها لتطرد القمع ، وهو ضرب من ذبان الكلا وهو أزرق اللان كما قال القتبى ، قال أبو حنيفة ( أي جاء هذا الغيث حين قوى الحر واستعر الذبان ) .

<sup>(</sup>ه) الاجتماع: يطلق على الكوكبين ، إذا كانا على دائرة واحدة من دوائر العروض ، ولم يتوسطهما أحد قطبي فلك البروج ، لأنه إن توسطهما كان في الاستقبال: والكواكب والنيران في ذلك شرع واحد واجتماع النيرين: يعني به المحاق ؛ لأن الشمس والقمر والأرض تقع على استقامة واحدة ، وهي تحدث عادة في الليلة الظلماء التي لايظهر فيها القمر إطلاقاً (أي المحاق) ، حيث يكون وجهه المضيع متجهاً للشمس كلية ينظر مفاتيح العلوم للخوارزمي: ١٣٤ ، القانون للمسعودي: ١٨٤/٨، أعماق الكون: ١٨٤ .

<sup>(</sup>١) كسوف الشمس والقمر معروف ، وعلة كسوف الشمس أن القمر يحول بينها وبين أبصارنا ، ويحجز عنا شعاعها ، ولذلك لايكون إلا آخر الشهر عند اجتماعهما طولاً وعرضاً ، وأما كسوف القمر فإن الأرض تحول بينه وبين مايقبله من شعاع الشمس ، ولذلك فإنه لايكون إلا وسط الشهر عند تقابلهما

# المناظر (١) ، وبابُ مقاديرِ الأقطارِ في المناظر (٢) ، وبابُ دقائقِ السقوطِ والمكثِ (١) ،

طولاً وعرضاً. ينظر مقاتيح العلوم : ١٢٩ ، القانون المسعودي : ٨٩٢/٨ ـ ٨٩٣ ، أعماق الكون : ١٨٢ . ـ ١٨٤.

(٧) القرانات: يطلق على الكواكب عندما تقترب من بعضها البعض لدرجة كبيرة ، ويسمى اقتران الكواكب كاقتران المريخ والمشتري ، أو أي كوكبين آخرين ، وتسمى هذه الظاهرة بالاستتار؛وإذا أطلق القران عني به اجتماع زحل والمشتري خاصة ، فإذا عني قران كوكبين آخرين قيد بذكرهما ، ينظر مفاتيح العلوم : ١٣٤ ، أعماق الكون : ٨٥ ، المعجم الجغرافي : ٢ ، معجم المصطلحات الجغرافية : ٣٧ .

.....

(١) هو اختلاف منظر الكوكب من نقطتين متباعدتين .

أي: اختلاف الموضع الذي يرى فيه الكوكب إذا نظر إليه من مركز الأرض ، والموضع الذي يرى فيه إذا نظر إليه من حدبة الأرض ، والسبب في اختلاف خط النظر بالنسبة للنجوم هو دوران الأرض ، فيظهر النجم عند رصده بعد ستة أشهر وكأنه قد غير موضعه بين النجوم الأخرى . ينظر مفاتيح العلوم : ١٢٩ ، القانون المسعودي : ٨٣٩/٨ ـ ٨٤٤ ، أعماق الكون : ٢٣٠ ـ ٢٣١ ، مقدمة في علم الفلك : ١١ .

- (Y) أي قطر الدائرة التي ترى بها الكواكب والنجوم ، ذلك أن أقطار مايرى من الكواكب تختلف بحسب البعد عن البصر من جهتين ، إحداهما : احتداد زاوية الإدراك وانفراجها ، والثاني : اتساع القطعة المرئية من الكرة إذا تباعدت وتضايقها إذا دنت ، فالمعروف أن أقطار الشمس والقمر تختلف باختلاف موقعها بالنسبة للأرض ، وبالنسبة لبعدها عنها ، حيث إن الشمس والقمر تختلف أقطارها ظاهرياً بين أول النهار إلى آخر الليل ، وأيضاً تختلف أقطارها حسب بعدها عن الأرض لأن مدارات القمر والأرض بيضاوية وأيست دائرية ، فهي مرة تكون قريبة وأخرى بعيدة ، وهو مايؤدي إلى اختلاف المناظر ، ويتضع ذلك في حالة كسوف الشمس فهو إما كسوف كلي عندما تتساوى أقطار الشمس والقمر ، وإما حلقي عندما يكون القمر بعيداً عن الأرض (لبيضاوية مداره) ، ولذا يكون قطره أصغر من قطر الشمس . أعماق الكون : ٢٣٠ ـ وينظر القانون المسعودي : ٢١٠٠/٢ .
- (٣) مابين بدو الكسوف إلى وسطه يسمى أزمان السقوط ، وسدسها دقائق السقوط ، وإن حولت إلى الساعات فساعات السقوط ؛ لأن بها قبل الاستقبال يسقط القمر في الكسوف ، وعلى مثله مابين أول المكث ووسط الكسوف يكون عند غاية الله المكث ووسط الكسوف يكون عند غاية اقتراب مركز المنكسف من مركز الكاسف ، أما في القمري فمابين مركزي القمر والظل ، وأما في الشمس فما بين مركزي النيرين . القانون المسعودي : ١٣٣/٢ ، ٨٩٩ .

وبابُ الانحرافاتِ<sup>(۱)</sup> ، وبابُ الحالِ المسماةِ طرفَ الليلِ<sup>(۱)</sup> ، وبابُ الاحتراقِ<sup>(۱)</sup> ، وبابُ الاحتراقِ<sup>(۱)</sup> ، وبابُ التصميم (۱) ، وبابُ تحتِ الشعاعِ (۱) ، إلىٰ غيرِ ذلكَ معَ كثرةِ الفصاحِة ، وحسنِ الموازنةِ بينَ « الخُنَّسِ » وَ « الكُنَّسِ » .

(۱) الانحراف: هو الزاوية الأفقية مابين الخط الطولي الواقف عليه الراصد ، والخط المتد من الجسم المراد تحديد انحراف عند الخط الطولي ، والانحراف في الفلك: البعد الزاوي لجرم سماوي من مستوى خط الاستواء السماوي .

وخط الاستواء السماوي: هو الدائرة المتوهمة ، المكونة نتيجة تقاطع مستوى يمر بمركز الأرض عمودياً على محورها ، والكرة السماوية، وعلى ذلك فهو في الكرة السماوية يقابل خط الاستواء الأرضى .

ينظر المعجم الجغرافي : ٨ ، ٣٥ ، معجم المصطلحات الجغرافية : ٤٧

- (Y) هو أن يكون وسط رجوع الكواكب العلوية في مقابلة موضع الشمس الأوسط ، والأرض فيما بينها وبينها ، وقد سمى بطليموس ذلك الوقت فيها الحال المسماة طرف الليل ؛ لأن طلوعها حينئذ يكون مع غروب الشمس ، وغروبها مع طلوع الشمس وهما طرفا الليل ، وهذا في حالة موافاة أحد الكواكب أسافل أفلاك تداويرها مع كون موضع الشمس الأوسط معها على خط مستقيم ، ينظر القانون المسعودى : ١١٦١/٣ .
- (٣) هو أن يكون الكوكب مقارناً للشمس ، وبينهما أكثر من دقائق ، وهذا في حالة موافاة أحد الكواكب ذرى أفلاك تداويرها ، والشمس معه من مركز العالم في جنبة واحدة وسميت هذه المقارنة للكواكب احتراقاً على طريق التشبيه ؛ لخفائه في الشعاع المشبه باللهيب ، بالشيء المداخل النار ، لكونه في وسط مدة الاختفاء وصميمها ، وإقامة الشمس مقام النار في إحراقها كل ماقاربها . ينظر القانون المسعودى : ١٦٠ ـ ١٦٠ .
- (٤) الكوكب الصميم والتصميم والمصممأن يكون بين الشمس وبينه ست عشرة دقيقة قما دونها ، والتصميم تحت الشعاع : هو أن يكون مع الشمس قبل الاحتراق أو بعده ، مفاتيح العلوم : ١٣٠ .
- (ه) باب تحت الشعاع: ويكون في جالة الكواكب التي كثر عرضها في الشمال ، فإذا لحقتها الشمس وقارنتها لم تختف بالشعاع كحال الكواكب المحترقة ، فإذا تباعدت الشمس عنه بعد الخروج به عن الهباءات المستنيرة بالفجر المتوسطة بينه وبين البصر ، كان الناظر حينئذ في شطر الظلام فأدرك الكوكب بعد الخفاء .

فحالة اختفاء الكركب تحت الشعاع ، مقصورة على كونه في الدائرة التي نصفها للفجر ، ونصفها الآخر الشفق ، وحدوثها من إنارة الشمس الجانب السفلي من الهباءات القريبة من الأرض مع كون الناظر في الظلام ، والله أعلم بالصواب بنظر القانون المسعودي : ١١٢٧/٣ ـ ١١٢٩ .

\_ 1777 \_

﴿ وَٱلِيَّلِ إِذَاعَسْعَسَ ﴾ [١٧] أظلم وأدبر . مِنَ الأضداد (١) . قالُ الراجزُ (٢) :

۱۳۸۹ - حتَّى إِذَا ما لَيْلُهُنَّ عَسْعَسَا ١٣٨٩ - رَكِبْنَ مِنْ حَدِّ الظَّلَامِ حِنْدِسَا<sup>(٢)</sup>

[وقال<sup>(1)</sup>] :

١٣٩١ - حتَّى إِذَا الصُّبْعُ لها تَنَفَّسَا (١٣٩٠ - وانْجَابَ عَنْها ليلُها وعَسْعَسَا (٥)

- (۱) ينظر الأضداد لقطرب: ٢٦٦ ، وللأصمعي: ٧ ـ ٨ ، والسجستاني: ٩٧ ، ولابن السكيت: ١٦٧ ، والأضداد لابن الأنباري: ٣٣ .
- (٢) نسب في الأضداد السجستاني إلى علقة بن قرط التيمي ، ولعل علقة تصحيف لعلقمة ـ وهو قائل
   البيت الذي يلي هذا البيت .
- (٢) الأضداد لقطرب: ٢٦٧ ، الأضداد لابن الأنباري: ٣٣ وفيهما (حتى إذا الليل عليه) ، وفي الثاني (عليها) ، الأضداد للسجستاني: ٩٧ ، ولابن السكيت: ١٦٧ ورواية الأول فيهما (مدرعات الليل لما عسمسا) والثاني فيها جميعها (وادرعت منه بهيماً حندساً) ، تفسير الماوردي: ٤١١/٤ ، تفسير المقرطبي: ٢٢٩/١٩ ،
- عسعسا : أي أقبل ، قال السجستاني : ( البهيم : الأسود الذي لايخالطه بياض ، والحندس : الشديد السواد ) .
  - (٤) زيادة يقتضيها السياق: وهو علقمة بن قرط كما في المجاز، ونسب العجاج في الكشاف.
- (ه) المجاز: ٢٨٨/٢ ، الأضداد لقطرب: ٢٦٦ ، الأضداد للأصمعي: ٨ (له تنفساً) ، ولابن السكيت: ١٦٧ ، ولابن السكيت: ١٦٧ ، تفسير الماوردي: ٤١١/٤ ، والأول في ديوان العجاج: ١٣١ (له تنفساً).

عسعسا : أدبر وولي ،

وَمَاهُوَعَلَالَغَيْبِ بِطَنِينِ (') ﴾ [٢٤]

بمتَّهُمْ (') . كما قالَ الشماخُ :

١٣٩٣ – كلا يومَيْ طُوالةَ وصْلُ أَرْوَى

ظَنِينٌ آنَ مُطَّرَحُ الظَّنِينِ /

ظَنِينٌ آنَ مُطَّرَحُ الظَّنِينِ /

١٣٩٤ – وما أَرْوَى ولوْ كَرُمَتْ علَيْنَا

بِأَذْنَى مِنْ [مُوَقَّفَةٍ حَرُون (')](!)

(١) هذا على قراءة ابن كثير وأبي عمرو والكسائي ويعقوب ( بظنين ) بالظاء ، وقرأ الباقون ( بضنين ) بالضاد

المبسوط: ٣٩٨ ، الكامل في القرءات الشمسين: ل ٧٤٧/ب ، النشر: ٣٩٨/ - ٣٩٩ ، الإتحاف: 8٣٤ .

(٢) معاني القرآن القرآء: ٢٤٣/٣ ، المجاز: ٢٨٨/٢ ، معاني القرآن الأخفش: ٧٣٢/٢ ، غريب القرآن القتبي : ١٩٥٥ ، تفسير الطبري: ٥٢/٣٠ ـ ٥٣ ، تفسير الماوردي: ٤١٢/٤ ·

(٣) في الأصل موفقة حزون والتصويب من الديوان

(٤) الديوان : ٣١٩ ، البلغة في الغرق بين المذكر والمؤنث : ٧٤ ، أمالي القالي : ٢٩/٢ ، والأول في المسائل الطبيات : ٢٥٦ ، المحتسب : ٢٠١/١ ، المذكر والمؤنث للأنباري : ٤٩٥ ، الأضداد للأنباري : ٢٠٦ ، وفي جميعها ( ظنون أن مطرح الظنون ) ، والثاني في الحيوان : ٣٩٨/٢ ، العباب الزاخر ( وقف ) : ٦٤٠ ، نهاية الأرب : ٩٨/٧ .

طوالة : موضع ببرقان فيه بترلبني مرة ، أروى : اسم محبوبته ، الظنون : كل مالايوثق به من ماء أو غيره .

يريد: أن وصل أروي غير موثق به في كلا يومي طوالة ، وكان لقيها في هذا الموضع ، فلم ير منها مايحب ، وموقفة : من التوقيف وهو البياض مع السواد ، والمراد الأروية التي في قوائمها خطوط تخالف لونها ، والحرون التي لاتبرح أعلى الجبل حذراً أن تصاد . يقول : إن هذه المراة ليست بأقرب منالاً من الأروية التي تعتصم بأعلى الجبل فتمتنع على الصياد .

وقيلَ: معناهُ ليسَ بضعيفِ<sup>(۱)</sup>، كما قالَ الرياحيُّ<sup>(۱)</sup>:

180 - وإنَّ عَلَالَتِي وجَرَاءَ حَوْلٍ

الْوُ شقِّ على الضَّرْعِ الظَّنِينِ

1897 - عَذَرْتُ البُزْلُ إِنْ مِيَ صَاوَلَتِنِي

فما بَالِي وبَالُ ابْنَيْ لَبُونِ<sup>(۱)</sup> /

قما بالِي وبَالُ ابْنَيْ لَبُونِ<sup>(۱)</sup> /

وبها قر الكتاب بعون الله وتوفيقه

(١) معاني القرآن القراء: ٣٤٣/٣، تفسير الطبري عن بعض أهل العربية: ٣٠/٣٠، تفسير الماوردي عن الفراء: ٤٣٠/٣، تفسير الماورد: ٢٤٢/١٩، البحر: ٤٣٥/٨.

(٢) هو سحيم بن وثيل بن أعيقر ... بن رياح بن يربوع بن حنظلة .

(٢) الأصمعيات: ١٩، ٢٠، الخزانة: ١٢٦/١ وفيهما الثاني قبل الأول وبينهما أبيات والرواية فيهما (فإن علالتي ، حولي ، الظنون ، إذهي خاطرتني ) ، المتع: ١٥٧ ( الظنون ، خاطرتني ) . والثاني في طبقات فحول الشعراء: ١٧/١، ٢٠/١، ١ الموشع: ١٧، ٢١٠ وفيهما ( خاطرتني ) ، وخبر الأبيات أن الأبيرد الرياحي وابن عمه الأخوص ، أرسلا إلى سحيم رجلاً بأبيات يتعرضان له بها ، فلما سمعها أخذ عصاه وجعل ينحدر في الوادي ، يقبل يدبر ويهمهم بالشعر ثم قال له : اذهب وقل لهما :

أنا ابن جلا وطلاع الثنايا .:. متى أضع العمامة تعرفوني الإبيات فجاءاه فاعتذرا له

والبزل: جمع بازل وهو الذي بزل نابه ، استكمل الثامنة وطعن في التاسعة،وذلك زمن استحكام قوته ، صاوله: خاطره وساماه ، واللبون: الناقة ذات اللبن ، وابن اللبون: ولد الناقة استكمل سنتين وطعن في الثالثة وهو كناية عن الضعف . العلالة: أن تحلب الناقة أول النهار وآخره وتحلب وسط النهار ، فتلك الوسطى هي العلالة ، واالجراء: المجاراة ، الشق: المشقة ، يعرض بهما أن فيهما ضعفاً فلا يقدران على مجاراته وإن كان شيخاً ، ويقول: أعذر الاقوياء إذا صاواوني طالباً للغلبة ، ولكن ماعذر هؤلاء الضعاف ولاقبل الهم بصولتي .

## كشاف القهارس

| 1351 - 2051                                                     | ١ – فهرس الآيات الكريمة                |
|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------|
| POT1 - 7AF1                                                     | ٢ – فهرس الأحاديث                      |
| 7771 - 7171                                                     | ٣ - فهرس الأعلام                       |
| 1771 - 1717                                                     | ٤ - فهرس القبائل والفرق والجماعات      |
| 7771 - 7771                                                     | ٥ - فهرس الأماكن والبقاع والبلدان      |
| 1721 - 1727                                                     | ٦ – فهرس الأمثال والأقوال              |
| 1777 - 1747                                                     | ٧ – فهرس الأشعار وأنصاف الأبيات        |
| 1771 - 1771                                                     | 🔥 – فهرس الأرجاز                       |
| ۲۸۰۰ – ۱۷۸۳                                                     | ٩ – فهرس المفرادات اللغوية             |
| 14.1 - 14.1                                                     | ١٠ - فهرس الكتب الوارد ذكرها في الكتاب |
| 14.4 - 14.4                                                     | ١١ – فهرس الوقائع والأيام              |
| ۳۰۸۱ – ۲۰۸۱                                                     | ١٢ – فهرس أسماء الطيور والحيوانات      |
| 14.4 - 14.4                                                     | ۱۳ – فهرس النبات                       |
| 11.9 - 11.9                                                     | ١٤ – فهرس أسماء الأصنام                |
| 1110 - 111.                                                     | ١٥ – فهرس المسائل العقدية              |
| $\Gamma(\lambda) = -\gamma\lambda$                              | ١٦ – فهرس المسائل الفقهية              |
| 1777 - 1771                                                     | ١٧ – فهرس المسائل النحوية والصرفية     |
| $1\lambda \Upsilon \dot{\lambda} - 1\lambda \Upsilon \dot{\xi}$ | ١٨ – فهرس المصطلحات والمعارف العامة    |
| 1911 - 1129                                                     | ١٩ - فهرس المراجع                      |
| 197 1919                                                        | ۲۰ – فهرس الموضوعات                    |
|                                                                 |                                        |

# (١) فمرس الآيات الكريهة

| الصفحة | رقمها | الآيــــــة                                 | ۴        |
|--------|-------|---------------------------------------------|----------|
|        |       | من سورة البقرة                              |          |
| 1.51   | ١٠    | ﴿ في قلوبهم مرض ﴾                           | ١        |
| 797    | ١٤    | ﴿ إنما نحن مستهزئون ﴾                       | ۲        |
| 771    | 19    | ﴿ يَجْعُلُونَ أَصَابِعُهُمْ فَي آذانِهُمْ ﴾ | 7        |
| ١٠٩    | ٣٨    | ﴿ فإما يأتينكم مني هدى فمن تبع هداي ﴾       | ٤        |
| ٧٨     | ٤٩    | ﴿ وإذا نجيناكم ﴾                            | ٥        |
| ١٢     | ٦١    | ﴿ وباؤوا بغضب من الله ﴾                     | ٦        |
| ٥٠٨    | ٦٣    | ﴿ وَإِذْ أَخَذَنَا مَيْثَاقَكُم ﴾           | ٧        |
| V90    | 91    | ﴿ وهو الحق مصدقاً ﴾                         | ٨        |
| 1890   | 9٧    | < فإنه نزله على قلبك <b>&gt;</b>            | ٩        |
| 10.    | ١٢٤   | ﴿ وَإِذَ ابْتَلَى إِبْرَاهِيمَ رَبِّه ﴾     | ١٠       |
| 707    | ١٢٤   | ﴿ لا ينال عهدي الظالمين ﴾                   | ١١       |
| ٤٧٤    | 189   | ﴿ قل أَتَحَاجُونِنا ﴾ .                     | 17       |
| 187    | 744   | ﴿ أَن تَسْتَرْضَعُوا أُولَادَكُم ﴾          | ۱۳       |
| 127    | 140   | ﴿ وَلَا تَعْزِمُوا عَقَدَةَ النَّكَاحِ ﴾    | ١٤       |
| 700    | ۲٦٠   | ﴿ أُرني كيف تحيي الموتى ﴾                   | 10       |
| ٤٤٨    | 77.   | ﴿ ولكن ليطمئن قلبي ﴾                        | ١٦       |
| 071    | 177.  | ﴿ ثم ادعهن يأتينك سعياً ﴾                   | ۱۷       |
| 1577   | 777   | ﴿ إِنْ الَّذِينَ آمنوا وعملوا الصالحات ﴾    | ١٨       |
|        |       |                                             |          |
|        |       | ومن سورة آل عمران                           |          |
| 799    | 77    | <ul> <li>﴿ هاأنتم هؤلاء حاججتم ﴾</li> </ul> | ١٩       |
| 7.5    | 127   | ﴿ ربيون ﴾                                   | ۲٠       |
|        |       |                                             | <u> </u> |

| الصفحة | رقمها        | الآبـــــة                                                          | ٢   |
|--------|--------------|---------------------------------------------------------------------|-----|
| 7.0    | 107          | ﴿ وَلَئِن قَتَلْتُمْ فَي سَبِيلَ اللهِ أَوْ مَتَّمَ لَمُغَفِّرَةً ﴾ | ۲١  |
| 177    | 178          | ﴿ هم درجات ﴾                                                        | 77  |
| 777    | 198          | ﴿ رَبُّنَا وَآتِنَا مَاوَعَدَتِنَا عَلَى رَسَلُكُ ﴾                 | 17  |
|        |              |                                                                     |     |
|        |              | ومن سورة النساء                                                     |     |
| ٦٨٥    | 7            | ﴿ فانكحوا ماطاب لكم ﴾                                               | 7 £ |
| 12.    | ٤            | ﴿ فإن طبن لكم عن شيء منه نفساً ﴾                                    | 70  |
| ٧٠٦    | ,101,77      | ﴿ وأعتدنا ﴾                                                         | 77  |
|        | ١٣١          |                                                                     |     |
| \ \\   | ٤٦           | ﴿ راعنا ﴾                                                           | 77  |
| 190    | 110          | ﴿ نوله ماتولی ﴾                                                     | ۲۸  |
| 175    | / / X- / / V | ﴿ شَيْطَاناً مُرِيداً * لعنه الله وقال لأتخذن ﴾                     | 49  |
| ۲۰۳،۸۸ | ١٣٦          | ﴿ ياأيها الذين آمنوا ﴾                                              | ٣٠  |
| ۱۰۸    | 100          | ﴿ فلا يؤمنون إلا قليلاً ﴾                                           | ٣١  |
| 108    | 107          | ﴿ مالهم به من علم إلا اتباع الظن ﴾                                  | 77  |
| ١٦٠٧   | 170          | ﴿ رسلاً مبشرين ﴾                                                    | 44  |
|        | ,            | ·                                                                   |     |
|        |              | ومن سورة المائدة                                                    |     |
| ١٠)    | ١٦           | ﴿ يهدى به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ﴾                          | 78  |
| ١٢٨٠   | ٣١           | ﴿ ليريه كيف يوارى ﴾                                                 | 40  |
| 491    | ٤١           | ﴿ من الذين قالواءاًمنا بأفواههم ولم تؤمن قلوبهم ﴾                   | ٣٦  |
| 1454   | 78           | ﴿ بل یداه مبسوطتان ﴾                                                | 77  |
| ١٢     | ٧٧           | ﴿ وضلوا عن سواء السبيل ﴾                                            | ٣٨  |
|        |              |                                                                     |     |

| الصفحة      | رقمها | الآبة                                         | •        |
|-------------|-------|-----------------------------------------------|----------|
| 9 {         | 97    | ﴿ أحل لكم صيد البحر ﴾                         | 49       |
| 1810        | 117   | ﴿ وَإِذْ قَالَ الله يَاعِيسَي بَنِ مُرْيِمٍ ﴾ | ٤٠       |
|             |       |                                               | ·        |
|             |       | ومن سورة الأنعام                              |          |
| ۸۰۱         | ۸۱،۱۲ | ﴿ وهو القاهر فوق عباده ﴾                      | ٤١       |
| 1770        | ٥٩    | ﴿ وعنده مفاتح الغيب ﴾                         | ٤٢       |
| ٥٣١         | ٦٣    | ﴿ تدعونه تضرعاً ﴾                             | ٤٣       |
| V77, Y E V  | ٧٠    | ﴿ وإن تعدل كل عدل لايؤخذ منها ﴾               | ٤٤       |
| 110         | 9 8   | ﴿ لقد تقطع بينكم ﴾                            | ٤٥       |
| ۷۹          | 129   | ﴿ إِنَّه حكيم عِليم ﴾                         | ٤٦       |
|             |       |                                               |          |
|             |       | ومن سورة الأعراف                              |          |
| 1810        | ٤٤    | ﴿ ونادي أصحاب الجنة ﴾                         | ٤٧       |
| 910         | 1 - 7 | ﴿ وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين ﴾                  | ٤٨       |
| 707         | 18.   | ﴿ ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ﴾               | ٤٩       |
| ٨٦          | ١٦٠   | ﴿ فانبجست ﴾                                   | ٥٠       |
| ٤٥٧         | ۱۸۰   | ﴿ الأسماء الحسني ﴾                            | ٥١       |
| 101.        | ۱۸۷   | ﴿ لايجليها لوقتها إلا هو ﴾                    | ٥٢       |
|             |       |                                               |          |
|             | :     | ومن سورة الأنفال                              |          |
| ٤٨٠         | 1     | ﴿ وأصلحوا ذات بينكم ﴾                         | ٥٣       |
| <b>∥</b> ∧⋅ | 44    | ﴿ يجعل لكم فرقانا ﴾                           | 0 1      |
|             |       |                                               |          |
|             |       |                                               | <u> </u> |

| الصفحة | رقمها | الآبـــــة                                                                  | ۴   |
|--------|-------|-----------------------------------------------------------------------------|-----|
|        |       | ﴿ إِنْ كَانَ هَذَا هُو الْحَقِّ مِنْ عَنْدُكُ فَأَمْطُرُ عَلَيْنَا حَجَارَة | 00  |
| 1017   | ٣٢    | من السماء ﴾                                                                 |     |
| 774    | ٤١    | ﴿ فَإِن لله حمسه ﴾                                                          | ٥٦  |
| ০১০    | ٤١    | ﴿ يوم الفرقان يوم التقى الجمعان ﴾                                           | ٥٧  |
| ١٦٠٤   | ٤٢    | ﴿ والركب أسفل منكم ﴾                                                        | ٥٨  |
| 170    | 77    | ﴿ الآن خفف الله عنكم ﴾                                                      | ٥٩  |
|        |       | ومن سورة التوبة                                                             |     |
| 1078   | ۲     | ﴿ فسيحوا في الأرض ﴾                                                         | ٦.  |
| 711    | ٤٧    | ﴿ يبغونكم الفتنة ﴾                                                          | 71  |
| ٤٠١    | ٦١    | ﴿ يؤمن بالله ويؤمن للمؤمنين ﴾                                               | 77  |
| 174    | ٦٧    | ﴿ نسوا الله فنسيهم ﴾                                                        | 74  |
| ۸۳۹    | ۸۱    | ﴿ بمقعدهم خلاف رسول الله ﴾                                                  | 7.6 |
| 1211   | 111   | ﴿ إِنَ اللهِ اشْتَرَى مِنِ الْمُؤْمِنِينَ ﴾                                 | 70  |
|        | ·     | ومن سورة يونس                                                               |     |
| VOT    | ١٨    | < قل أتنبئون الله بما لا يعلم ﴾                                             | 77  |
| 11.8   | , LA  | ﴿ للذين أحسنوا الحسني وزيادة ﴾                                              | 77  |
| 1477   | ٦٤    | ﴿ لهم البشري ﴾                                                              | ٦٨  |
| 918    | ٧١    | ﴿ فَأَجْمُعُوا أَمْرُكُمْ ﴾                                                 | 79  |
| ۱۲۸۰   | ۱۰۷   | ﴿ وَإِنْ يَرِدُكُ اللهِ بَخْيَرِ فَلَا رَادَ لَفَصْلُه ﴾                    | ٧.  |
| ,      |       |                                                                             |     |
|        |       |                                                                             |     |
|        |       |                                                                             |     |

| الصفحة      | رقمها | الآبـــــة                                | ۴  |
|-------------|-------|-------------------------------------------|----|
|             |       | ومن سورة هود                              |    |
| 77          | ٣٦    | ﴿ أَنه لن يؤمن من قومك ﴾                  | ٧١ |
| ۱۳۷۰        | ۸۲    | ﴿ من سجيل ﴾                               | ٧٢ |
|             |       |                                           |    |
|             |       | ومن سورة يوسف                             |    |
| ١٠٤٠        | ٤     | ﴿ رأيتهم لي ساجدين ﴾                      | VT |
| ۸٦٠         | 11    | ﴿ مالك لا تأمنا ﴾                         | ٧٤ |
| 77          | ٥٢    | ﴿ ذلك ليعلم أنى لم أخنه بالغيب ﴾          | ٧٥ |
| ١٠٤         | 77    | ﴿ إِلا أَن يَتَحَاطُ بَكُم ﴾              | ٧٦ |
| ۱۲۸۰        | ٨٤    | ﴿ ياأسفي على يوسف ﴾                       | ٧٧ |
|             |       |                                           |    |
|             |       | ومن سورة الرعد                            |    |
| 910         | 71    | ﴿ من رب السموات والأرض ﴾                  | ۸۷ |
| ٩٤٨         | ۲۸    | ﴿ الذين آمنوا وتطمئن قاوبهم ﴾             | ٧٩ |
| <b>V</b> 99 | ٤١    | ﴿ نأتي الأرض ننقصها من أطرافها ﴾          | ۸٠ |
|             |       |                                           |    |
|             |       | ومن سورة إبراهيم                          |    |
| ٥١          | ٣٦    | ﴿ رب إنهن أضللن ﴾                         | ۸۱ |
| १९४         | ٤٣    | ﴿ وأفئدتهم هواء ﴾                         | ۸۲ |
| 3571        | ٤٨    | ﴿ يوم تبدل الأرض غير الأرض ﴾              | ۸۳ |
|             |       |                                           |    |
|             |       | ومن سورة الحجر                            |    |
| 978         | ٦     | ﴿ ياأيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون ﴾ | ٨٤ |
|             |       |                                           |    |

| الصفحة  | رقمها | الآبـــــة                                            | •   |
|---------|-------|-------------------------------------------------------|-----|
| 1270    | ٩     | ﴿ إِنَا نَحَنَ نُزَلِنَا الذَّكُرِ ﴾                  | ۸٥  |
| ۷۸۳     | ٧٩    | ﴿ لإمام مبين ﴾                                        | ۸٦  |
|         |       | '                                                     |     |
|         |       | ومن سورة النحل                                        |     |
| १९९     | ٦     | ﴿ ولكم فيها جمال حبين تريحون وحين تسرحون ﴾            | ۸۷  |
| ۲۰٤     | ٣٣    | ﴿ أَو يَأْتَى أَمْرَ رَبُّكُ ﴾                        | ٨٨  |
| ١٣٢     | ٤٠    | ﴿ أَن نقول له كن فيكون ﴾                              | ۸۹  |
| ٧٥٥     | ٦.    | ﴿ ولله المثل الأعلمي ﴾                                | ۹٠  |
|         |       |                                                       |     |
|         |       | ومن سورة الإسراء                                      |     |
| 977     | 11    | ﴿ وَكَانَ الْإِنْسَانَ عَجُولًا ﴾                     | ٩١  |
| ۸۱۹     | ٦.    | ﴿ وماجعنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس ﴾         | 97  |
| ۲۲۸     | ۸۰    | ﴿ مدخل صدق ﴾                                          | 98  |
| ٤٥٧     | ١١.   | ﴿ الأسماء الحسني ﴾                                    | 9 8 |
|         |       | _                                                     |     |
|         |       | ومن سورة الكهف                                        |     |
| ۲۳۸     | ۲     | ﴿ لينذر بأساً شديداً ﴾                                | 90  |
| 7.9     | , 22  | ﴿ وثامنهم كلبهم ﴾                                     | 97  |
| 177     | 7     | ﴿ واذكر ربك إذا نسيت ﴾                                | 9٧  |
| 11.1    | 79    | ﴿ فَمَنَ شَاءَ فَايَوْمِنَ وَمَنَ شَاءَ فَلَيْكُفُر ﴾ | ٩٨  |
| ٧١٨،١٠٤ | ٤٢    | ﴿ وأحيط بثمره ﴾                                       | 99  |
| 710     | ٤٥    | ﴿ فأصبح هشيماً تذروه الرياح ﴾                         | ١   |
|         |       | _                                                     |     |
|         |       |                                                       |     |

| الصفحة | رقمها | الآبِــــة                                                      | ٦    |
|--------|-------|-----------------------------------------------------------------|------|
|        |       | ﴿ مَا أَشْهَدَتُهُمْ خَلَقَ السَّمُواتِ وَالْأَرْضُ وَلَاخِلَقَ | 1.1  |
| ۸٧٨    | ٥١    | أنفسهم ♦                                                        |      |
| ۱٤۸۰   | ٦١    | ﴿ فلما بلغا مجمع بينهما ﴾                                       | 1.7  |
| २०२    | ٦٧    | ﴿ إنك لن تستطيع معى صبراً ﴾                                     | 1.4  |
|        |       |                                                                 |      |
|        |       | ومن سورة مريم                                                   |      |
| ٤٧٩    | ٦-0   | ﴿ فهب لي من لدنك وليا *يرثني ﴾                                  | ١٠٤  |
| 177    | 74    | ﴿ فأجاءها المخاض ﴾                                              | 1.0  |
| 177    | ٣٨    | ﴿ أُسمع بهم ﴾                                                   | 1.7  |
| 77.009 | ٥٢    | ﴿ وقربناه نجياً ﴾                                               | ۱۰۷  |
| ٤١٦    | ۸۳    | ﴿ تؤرهم أزآ ﴾                                                   | ١٠٨  |
|        |       |                                                                 |      |
|        |       | ومن سورة طه                                                     |      |
| 1870   | ١٢    | ﴿ إِنِّي أَنَا رَبُّكُ ﴾                                        | 1.9  |
| 9 • ٤  | ١٨    | ﴿ مآرب أخرى ﴾                                                   | ١١٠] |
| 1078   | ٤٠    | ﴿ فنجيناك من الغم وفتناك فتونا ﴾                                | 111  |
| ٤٥٧    | ٥١    | ﴿ القرون الأولى ﴾                                               | 117  |
| 010    | ' 00  | ﴿ منها خلقناكم وفيها نعيدكم ﴾                                   | 115  |
| 1127   | 97    | ﴿ ظلت عليه عاكفاً ﴾                                             | ۱۱٤  |
|        |       |                                                                 |      |
|        |       | ومن سورة الأنبياء                                               |      |
| ٨      | 77    | ﴿ رب العرش ﴾                                                    | 110  |
| ~ ٤٧٣  | ٣٤    | ﴿ أَفَإِنَ مِتَ فَهُمُ الخَالِدُونَ ﴾                           | 117  |
|        |       |                                                                 |      |

| الصفحة | رقمها | الآرة                                                 |     |
|--------|-------|-------------------------------------------------------|-----|
| V99    | ٤٤    | ﴿ نأتي الأرض ننقصها من أطرافها ﴾                      | 117 |
| 1717   | ٥٧    | ﴿ وتالله لأكيدن أصنامكم ﴾                             | 117 |
| 1777   | ۸۷    | ﴿ مغاضباً ﴾                                           | 119 |
| 7.7    | ۱۰۷   | ﴿ وَمَاأُرْسَلْنَاكُ إِلَّا رَحْمَةً لَلْعَالَمِينَ ﴾ | 17. |
| 777    | 117   | ﴿ رب احكم بالحق ﴾                                     | 171 |
|        |       |                                                       |     |
|        |       | ومن سورة المؤمنين                                     |     |
| 177.   | ۲.    | ﴿ طور سيناء ﴾                                         | 177 |
| ١٢٣    | ١١٠   | ﴿ حتى أنسوكم ذكرى ﴾                                   | 177 |
| 1540   | 111   | ﴿ أَنهم هم الفائزون ﴾                                 | 178 |
|        |       | ·                                                     |     |
|        |       | ومن سورة الفرقان                                      |     |
| 9.٧    | ۲     | ﴿ خلق كل شيء فقدره تقديراً ﴾                          | 170 |
| ۸۸٤    | 77    | ﴿ وحجراً محجوراً ﴾                                    | 177 |
| 7//    | 00    | ﴿ وكان الكافر على ربه ظهيراً ﴾                        | 144 |
| ۸۹۰    | ٦٨    | ﴿ يلق أثاما ﴾                                         | ۱۲۸ |
|        |       |                                                       |     |
|        | '     | ومن سورة الشعراء                                      |     |
| ٧٤     | ۸۲    | ﴿ والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي ﴾                      | 179 |
| 777    | 119   | ﴿ والفلك المشحون ﴾                                    | ۱۳۰ |
| ۱۲۸۰   | ۱٦٨   | ﴿ إِنِّي لَعْمَلُكُمْ مِنَ القَالِينَ ﴾               | 177 |
| 1191   | ۱۸٤   | ﴿ والجبلةُ الأولينِ ﴾                                 | 127 |
| 91.    | ۲۸۱   | ﴿ وإن نظنك لمن الكاذبين ﴾                             | 122 |
| 1      |       |                                                       |     |

| الصفحة | رقمها | الآرــــــة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | ٢     |
|--------|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|        |       | ومن سورة النمل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| 797    | ١٨    | ﴿ يِلَّايِهِا النَّمَلِ ادْخُلُوا مُسَاكِنَكُم ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ١٣٤   |
| ١٢٨٠   | ٤٤    | ﴿ وأسلمت مع سليمان ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 100   |
| 779    | ٥٩    | ﴿ قل الحمد لله ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ١٣٦   |
| 7.1    | ٧٢    | ﴿ ردف لكم ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 120   |
|        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
|        |       | ومن سورة القصص                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| 157    | ٥٨    | ﴿ بطرت معيشتها ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ۱۳۸   |
| 177    | ٧٦    | ﴿ لتنوء بالعصبة ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 129   |
|        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| ۱۲۸۰   | ٤٣    | ومن سورة الروم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
| ,,,,,  | 21    | ﴿ فأقم وجهك للدين القيم ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ١٤٠   |
|        |       | SI et a                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |       |
| ٥٣٠    | 11    | ومن سورة لقمان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |       |
|        | , ,   | ﴿ خاق الله ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 1 2 1 |
|        |       | 5 to 11 5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| ۸۳٤    | , 1.  | ومن سورة السجدة<br>﴿ أَإِذَا صَلَلْنَا فَي الأَرْضِ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 127   |
| १७१    | 11    | ﴿ يتوفاكم ملك الموت ﴾<br>﴿ يتوفاكم ملك الموت ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 127   |
|        |       | مع یتوفا دیم ملک الموت ۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 141   |
|        |       | ومن سورة الأحزاب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |       |
| 777    | ٥     | رس عليكم جناح فيما أخطأتم به ﴾<br>﴿ وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ١٤٤   |
| 101.   | 07    | ر ويس عبياح بنداع عبد بالعام بالمال المال الما | 120   |
|        |       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |

| الصفحة   | رقمها | الآيــــــة                                  | ٠        |
|----------|-------|----------------------------------------------|----------|
| 77       | ٥٧    | ﴿ إِنَّ الذِينَ يَؤْذُونَ اللهُ ورسوله ﴾     | ۲٤٦      |
| 1177     | 77    | ﴿ الرسولا ﴾                                  | 127      |
| 1177     | ٦٧    | ﴿ السبيلا ﴾                                  | ١٤٨      |
|          |       |                                              |          |
|          | :     | ومن سورة سبأ                                 |          |
| ١٢٣٤     | ١.    | ﴿ ياجبال أوبي معه ﴾                          | 1 2 9    |
| ۸۲۸      | 19    | ﴿ ومزقناهم كل ممزق ﴾                         | 100      |
|          |       |                                              |          |
|          |       | ومن سورة فاطر                                |          |
| 07       | ٤٢    | ﴿ وأقسموا بالله جهد أيمانهم لئن جاءهم نذير ﴾ | 101      |
|          |       |                                              |          |
|          |       | ومن سورة يس                                  |          |
| 777      | ٤١    | ﴿ الفلك المشحون ﴾                            | 101      |
| . 177    | ۸۲    | ﴿ أَنْ يَقُولُ لَهُ كُنَّ فَيَكُونَ ﴾        | 108      |
|          |       |                                              |          |
|          |       | ومن سورة الصافات                             |          |
| 17.9     | ١٤    | ﴿ وإذا رأوا آية يستسخرون ﴾                   | 108      |
| ٩٨٦      | ' 0+  | ﴿ فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون ﴾             | 100      |
| 79V, 79V | 99    | ﴿ إِنِّي ذَاهِبِ إِلَى رِبِي ﴾               | 107      |
| 722      | ١٤٠   | ﴿ الفلك المشحون ﴾                            | 107      |
| 99       | 187   | ﴿ وأرسلناه إلى مائة ألف أو يزيدون ﴾          | 101      |
|          |       |                                              |          |
|          | :     |                                              |          |
|          |       |                                              | <u> </u> |

| الصفحة     | رقمها | الآبـــــة                                     | ٠   |
|------------|-------|------------------------------------------------|-----|
|            |       | ومن سورة ص                                     |     |
| 1190       | Y £   | < سؤال نعجتك ﴾<br>• سؤال نعجتك ﴾               | 109 |
|            |       | ومن سورة الزمر                                 |     |
| ١٤٧٦       | ٦     | ﴿ أَنزل لكم من الأنعام ﴾                       | 17. |
| 71         | 77    | ﴿ فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله ﴾            | 171 |
|            |       | تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين        | 177 |
| 900        | 74    | جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ﴾                  |     |
| 1707       | 7 8   | ﴿ أَفْمَنَ يَتَقِي بُوجِهِهِ سُوءِ العَذَابِ ﴾ | 178 |
| 177        | 79    | ﴿ ورجلاً سالماً لرجل ﴾                         | ١٦٤ |
| 1710       | ٣٠    | ﴿ إنك ميت وإنهم ميتون ﴾                        | 170 |
| ٧٨٨        | ٣١    | ﴿ ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون ﴾       | 177 |
| 7.9        | ٧٣    | ﴿ وَفَتَحَتَ أَبُوابُهَا ﴾                     | 177 |
|            |       |                                                |     |
|            |       | ومن سورة غافر                                  |     |
| <b>V91</b> | 10    | ﴿ يلقى الروح من أمره ﴾                         | ١٦٨ |
| ٥٠٣        | ١٦    | ﴿ لمن الملك اليوم ﴾                            | 179 |
| ۸۷٥        | ´ ٣٧  | < أسباب السموات ﴾                              | ۱۷۰ |
|            |       |                                                |     |
|            |       | ومن سورة فصلت                                  |     |
| 1188       | 11    | ﴿ قالتا أتينا طائعين ﴾                         | 171 |
| 1190       | ٤٩    | ﴿ دعاء الخير ﴾                                 | 177 |
|            |       | -                                              |     |
|            |       | ·                                              | }   |

| الصفحة  | رقمها | الآيــــــة                                                | د    |
|---------|-------|------------------------------------------------------------|------|
|         |       | ومن سورة الشوري                                            |      |
| 1577    | ٧     | ﴿ أَنزل الكتاب بالحق والميزان ﴾                            | ۱۷۳  |
| 777     | ١١    | ﴿ ليس كمثله شيء ﴾                                          | ۱۷٤  |
| 1197    | ٣٠    | ﴿ فيما كسبت أيديكم ﴾                                       | 1.70 |
| ٣٥      | ٤٠    | ﴿ وجزاء سيئة سيئة مثلها ﴾                                  | ۱۷٦  |
|         |       | ومن سورة الزخرف                                            |      |
| 1707    | ١٨    | ﴿ أَو مِن ينشأ في الحلية ﴾                                 | 127  |
| ٥٦٧     | ٥٧    | ﴿ إِذَا قُومُكُ مَنْهُ يَصِدُونَ ﴾                         | ۱۷۸  |
| 14.9    | ۸٠    | ﴿ بلى ورسلنا لديهم يكتبون ﴾                                | 179  |
|         |       | ومن سورة الدخان                                            |      |
| 497     | ١٢    | ﴿ إِنَا مؤمنون ﴾                                           | ١٨٠  |
| ٧١٠     | 7 5   | ﴿ واترك البحر رهوا ﴾                                       | ١٨١  |
| ۹٦٣،٨١٣ | ٤٩    | ﴿ ذق إنك أنت العزيز الكريم ﴾                               | 174  |
|         |       | ومن سورة الأحقاف                                           |      |
| V1V     | , 41  | ﴿ أَجِيبُوا دَاعِي اللهِ ﴾                                 | ١٨٣  |
|         |       | ومن سورة محمد                                              |      |
| ٨٣٤     | ,     | ر أضل أعمالهم ﴾                                            | ١٨٤  |
| 177     | ٤     | <ul> <li>♦ فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب ﴾</li> </ul> | 110  |
| 1777    | 10    | ﴿ مثل الجنة ﴾                                              | ۲۸۱  |
|         | 1     |                                                            |      |

| الصفحة | رقمها | الآيـــــة                                                  | م   |
|--------|-------|-------------------------------------------------------------|-----|
| ۷۷٥    | ٣.    | ﴿ ولتعرفنهم في لحن القول ﴾                                  | ۱۸۷ |
|        |       |                                                             |     |
|        |       | ومن سورة الفتح                                              |     |
|        |       | ﴿ لَقَـدُ صَدَقَ اللهِ رَسُولُهُ الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد | ١٨٨ |
| ۸۳۰    | **    | الحرام ﴾                                                    | į   |
|        |       | ed = 11 t                                                   |     |
|        |       | ومن سورة الحجرات<br>﴿ ولا تلمزوا أنفسكم ﴾                   | ١٨٩ |
| ۱۱۰۸   | 11    | ۷ ولا تنمزوا انفسخم ۲                                       |     |
|        |       | ومن سورة ق                                                  |     |
| 1701   | v     | رس سرردی<br>﴿ بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم ﴾                 | 19. |
| 1701   | ٣     | <ul> <li>أإذا متنا وكنا تراباً ذلك رجع بعيد ﴾</li> </ul>    | 191 |
| ٧٣٦    | ٩     | ﴿ وحب الحصيد ﴾                                              | 197 |
| £70    | ١٦    | ﴿ حبل الوريد ﴾                                              | 198 |
| 77     | ٣٣    | ﴿ من خشى الرحمن بالغيب ﴾                                    | 198 |
| 711    | ٣٧    | ﴿ أَوْ أَلْقِي السمع وهو شهيد ﴾                             | 190 |
|        |       |                                                             |     |
|        | •     | ومن سورة الذاريات                                           |     |
| ٤٢٠    | ۱۳    | ﴿ على النار يفتنون ﴾                                        | ۱۹٦ |
| ٨٤٢    | ٣٩    | ﴿ فتولى بركنه ﴾                                             | 197 |
|        | :     |                                                             |     |
| ,      |       | ومن سورة الطور                                              |     |
| 9 ለ ٦  | . 70  | ﴿ فَأَقْبُلُ بِعَضُهُمْ عَلَى بِعَضُ يَتَسَاءُلُونَ ﴾       | ۱۹۸ |

| الصفحة                           | رقمها           | الآبِـــــة                                                                                                     | ٩                 |
|----------------------------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
| 9,77                             | 79              | ﴿ قالوا إِنَا كَنَا قَبَلَ فَي أَهَلَنَا مَشْفَقَينَ ﴾                                                          | 199               |
| 1571                             | ٣١              | ﴿ نتربص به ریب المنون ﴾                                                                                         | 7                 |
| 99<br>17VT                       | 9               | ومن سورة النجم  ﴿ فكان قاب قوسين أو أدنى ﴾  ومن سورة القمر  ﴿ يوم نحس ﴾  ومن سورة الرحمن                        | 7.1               |
| YAY                              | 49              | ﴿ وییقی وجه ربك ﴾<br>﴿ لایسأل عن ذنبه إنس ولاجان ﴾                                                              | 7.4               |
| ١٢٨٠                             | ٥٤              | ﴿ وجنى الجنتين ﴾<br>﴿ وجني الجنتين ﴾                                                                            | 7.0               |
| 17·7<br>17A·<br>1710: 270<br>7·9 | 19<br>19<br>190 | ومن سورة الواقعة  ﴿ لاينزفون ﴾  ﴿ فروح وريحان ﴾  ﴿ حق اليقين ﴾  ومن سورة الجمعة  ﴿ وآخرين منهم لما يحلقوا بهم ﴾ | Y•7<br>Y•V<br>Y•A |

| الصفحة         | رقمها | الآرــــــــــــــــــــــــــــــــــــ                      | ٠   |
|----------------|-------|---------------------------------------------------------------|-----|
| 944            | ٧     | ومن سورة الطلاق                                               |     |
|                | ď     | ﴿ وَمَنْ قَدْرُ عَلَيْهُ رَزَّقَهُ ﴾                          | ۲۱۰ |
|                |       | ومن سورة التحريم                                              |     |
| ۳۰۸            | ١     | ﴿ يَاأَيُهَا النَّبِي لَمْ تَحْرَمُ مَا أَحَلَ اللَّهُ لَكَ ﴾ | 711 |
|                |       | ومن سورة القلم                                                |     |
| 1 2 7 7, 9 7 1 | ١     | ﴿ ن والقلم ﴾                                                  | 717 |
| 1777           | ١٣    | ﴿ عتل بعد ذلك ﴾                                               | 717 |
| ٩٣٣            | ٤٨    | ﴿ فاصبر لحكم ربك ولاتكن كصاحب الحوت ﴾                         | 418 |
| ۸۸٥            | ۰۰    | ﴿ لولا أن تداركه نعمة ﴾                                       | 110 |
|                |       |                                                               |     |
|                |       | ومن سورة الحاقة                                               |     |
| ٥٣             | ۲-۱   | ﴿ الحاقة *ماالحاقة ﴾                                          | 717 |
| ١٥٣٨           | ١١.   | ﴿ طغي الماء ﴾                                                 | 111 |
| 1177           | 77    | < حسابیه <b>﴾</b>                                             | 711 |
| 1177           | ۲۸    | ﴿ ماليه ﴾                                                     | 419 |
| 777            | , 4A  | ﴿ لايأكله إلا الخاطئون ﴾                                      | 77. |
|                |       |                                                               |     |
|                |       | ومن سورة المزمل                                               |     |
| ۲٠             | ٥     | ﴿ إِنَا سِنَلْقِي عَلَيْكُ قُولًا ثُقِيلًا ﴾                  | 771 |
| 124            | ٨     | ﴿ وتبتل إليه تبتيلاً ﴾                                        | 777 |
|                |       | -                                                             |     |
|                |       |                                                               |     |

| الصفحة | رقمها        | الآيـــــة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ۲     |
|--------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|
|        |              | ومن سورة المدثر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
| ١٥٦٨   | ١            | ﴿ المدثر ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 777   |
|        |              | ومن سورة القيامة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| ۱۱۷٦   | ۱۳           | ﴿ يَنبؤا الإنسان يومئذ بما قدم وأخر ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 778   |
|        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
|        |              | ومن سورة الإنسان                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |       |
| 1601   | ١٣           | ﴿ لايرون فيها شمساً ولا زمهريراً ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 770   |
| ٨٩٢    | ۲۱           | ﴿ وسقاهم ربهم ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 777   |
| 797    | 77           | ﴿ إِن هذا كان لكم جزاءاً ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 177   |
|        |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |       |
|        |              | ومن سورة المرسلات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |       |
| 270    | <b>71-7.</b> | ﴿ ظل ذى ثلاث شعب * لاظليل ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | 777   |
| ۷۸۷    | ٣٥           | ﴿ هذا يوم لا ينطقون ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 779   |
|        |              | 1.40 *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| 718    |              | ومن سورة النبأ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 74.   |
| 947    | , Y7         | ﴿ عم يتساءلون ﴾<br>﴿ كُما مِنْ الْمُرْدُّ مِنْ الْمُرْدُّ الْمُرْدُونُ الْمُرْدُّ الْمُرْدُّ الْمُرْدُلُ الْمُرْدُلُ الْمُرْدُّ الْمُرْدُّ الْمُرْدُّ الْمُرْدُّ الْمُرْدُّ الْمُرْدُّ الْمُرْدُّ الْمُرْدُّ الْمُرْدُلُ | 771   |
| 7.7    | . 47         | ﴿ وَكُلُّ شِيءَ أَحْصِينَاهُ كَتَابًا ﴾<br>﴿                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 777   |
| 1      | ٤٠           | ﴿ عطاء حساباً ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 777   |
| 779    |              | ﴿ ياليتني كنت تراباً ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ' '   |
|        |              | 10111-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |       |
| ٥٧     | ٣٠           | ومن سورة النازعات                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 74.   |
| 8 4    |              | ﴿ بعد ذلك دحاها ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ' ' ' |

| الصفحة | رقمها | الآبة                                     | ٠       |
|--------|-------|-------------------------------------------|---------|
|        |       | ومن سورة عبس                              |         |
| 1117   | 11    | ﴿ كلا إنها تذكرة ﴾                        | 740     |
| 174    | ۲۱    | ﴿ ثـم أماته فأقبره ﴾                      | 777     |
|        |       |                                           |         |
|        |       | ومن سورة التكوير                          |         |
| ١٣٧٨   | ٦     | ﴿ وإذا البحار سجرت ﴾                      | 127     |
| 1444   | ١.    | ﴿ وإذا الصحف نشرت ﴾                       | 777     |
|        | !     |                                           |         |
|        | ·     | ومن سورة الطارق                           |         |
| 7,75   | ٤     | ﴿ إِنْ كُلِّ نَفْسَ لِمَاعِلِيهِا حَافظ ﴾ | 749     |
| דייד   | ٩     | ﴿ يوم تبلي السرائر ﴾                      | 1 4 5 - |
|        |       |                                           |         |
|        |       | ومن سورة الغاشية                          |         |
| 1227   | 11    | ﴿ لاغية ﴾                                 | 781     |
|        |       |                                           |         |
|        |       | ومن سورة العلق                            |         |
| ٤      | · •   | ﴿ اقرأ باسم ربك ﴾                         | 727     |
| 1577   | ٤     | ﴿ الذي علم بالقلم ﴾                       | 727     |
|        |       | u -                                       |         |
|        |       | ومن سورة التين                            | 722     |
| 177.   | 1     | ﴿ وطور سينين ﴾                            | 122     |
|        |       |                                           |         |
|        |       |                                           |         |

| الصفحة | رقمها | الآبة                                              | ۴   |
|--------|-------|----------------------------------------------------|-----|
| ٥٣     | ۲-۱   | ومن سورة القارعة   القارعة * ما القارعة ﴾          | 710 |
| 10.    | ١     | ومن سورة الفيل ♦ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ﴾ | 757 |
|        |       |                                                    |     |
|        |       |                                                    |     |
|        |       |                                                    |     |
|        |       |                                                    |     |
|        |       |                                                    |     |
|        |       |                                                    |     |

# (٢) فحمرس الأحاديث أولاً: فهرس الأحاديث المرفوعة

| الصفحة | طرف الحديث                                                   | ٠  |
|--------|--------------------------------------------------------------|----|
| 777    | - الآن حمى الوطيس .                                          | ١  |
| 708    | – أتي بشاة مصلية .                                           | ۲  |
| ١٠٤٨   | <ul> <li>أجب عني ثم قال : اللهم أيده بروح القدس .</li> </ul> | ٣  |
| ٥٦٠    | – أخذ ﷺ قبضة من تراب فحثاه في وجوهم                          | ٤  |
| ٣٢٠    | – إذا كانت الجنة عرضها السموات والأرض فأين النار .           | ٥  |
|        | أصــاب النبي عايه الســــلام من مارية في بيت حفصة وقد        | ٦  |
| 1010   | خرجت                                                         |    |
| 11     | – أناجيلهم في صدورهم وقربانهم من نفوسهم .                    | ٧  |
| 129    | – أنا دعوة أبي إبراهيم وبشارة أخي عيسى .                     | ٨  |
| ۷۸٥    | – أنزل القرآن على سبعة أحرف .                                | ٩  |
| 220    | - إن أهل الجنة ليرون أهل عليين كما يرى النجم في السماء .     | ١٠ |
| ١٢٦٦   | – إن أهل النار يمقتون أنفسهم ويقولون قد مقتنا أنفسنا .       | 11 |
| ٦٠٤    | – أن جنة العدن من السماء العليا لايدخلها إلانبي أو صديق .    | ۱۲ |
| ۲۸٥    | <ul> <li>إن الخلق كان في القديم من الذر</li> </ul>           | 18 |
| ۸۰۷    | - أن سرادقها هي البحر المحيط بالدنيا .                       | ١٤ |
|        | – أن الصحابة رضي الله عنهم عز عليهــم نزولها وقالوا : إنا    | 10 |
| 771    | لنحدث                                                        |    |
| 11     | - أن الصراط المستقيم سنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي      | ١٦ |
| 1170   | – أن صلة الرحم تزيد في العمر .                               | ۱۷ |
|        | - أن قريشاً سألت أن يحول لهم الصفا ذهباً ، فقال : هولكم      | ١٨ |
| ١٢٦    | كالمائدة .                                                   |    |
|        | - أنَّ الله كان أخبره بتحويل قبلة بيت المقدس وكان يقلب الوجه | ۱۹ |
| 101    | تشوقاً                                                       |    |
|        |                                                              |    |

| الصفحة  | طرف الحديث                                                             | ٩   |
|---------|------------------------------------------------------------------------|-----|
|         | – أن مولى للجـــلاس قتل فأمر له النبي عليه الســـلام بديته             | ۲٠  |
| 7.0     | فاسـتغنى بها .                                                         |     |
| -1887   | - أن النسبي علميه السلام قرأ : ﴿ وكنتم أزواجــاً ﴾ إلـــى قـــوله :    | 71  |
| ١٤٤٨    | ﴿ والسابقون ﴾ فقال هم السابقون الأولون                                 | ·   |
|         | – أن النبي عليه السلام وصل ﴿ ومناة الثالثة الأخرى ﴾ بتلك               | 77  |
| 977     | الغرانيق الأولى وإن شفاعتهن لترنجىي .                                  |     |
| 1099    | – إنكن صواحبات يوسف .                                                  | 77  |
| 1127    | – إنما أنت فينا رجل واحد ، وإنما غناؤك أن                              | 7 8 |
| 701     | – أنه أري جيفة مزقتها السباع واستهلكت أشلاؤها في الرياح .              | 70  |
| ۱۳۷۸    | — أنه جهنم                                                             | 77  |
| -101.   | – أنه قرأ ﴿ لقبل عدتهن ﴾ .                                             | ۲٧  |
| 1011    |                                                                        |     |
| 1010    | <ul> <li>أنه كان في يوم عائشة وكانت وحفصة متصافيتين فأحبرت</li> </ul>  | ۲۸  |
| ٤٨      | <ul> <li>أنه ليس في الجنة شيء مما في الدنيا إلا الأسماء .</li> </ul>   | 79  |
| ١٥٧     | - أنه يفتح له مد البصر ثم يقال له نم نومة العروس .                     | ٣٠  |
| ٣٠٢     | <ul> <li>أنها في أمانة أبى أن يردها بعض اليهود على صاحبها .</li> </ul> | 71  |
| ٥٧      | – أنها كانت دخانا .                                                    | 44  |
| ٥٩٠     | <ul> <li>أنها نزلت في منافقي الأنصار المتخلفين عن تبوك .</li> </ul>    | 77  |
| 1091    | – أي الماءين سبق أو علا فمنه يكون الشبه .                              | 3   |
| 77      | – بين يدي الساعة سنون خداعة .                                          | ٣٥  |
| 010     | - تبعث كل نفس على ماكانت عليه .                                        | ٣٦  |
|         | - ترافد المسلمون بالنفقات في غزوة تبوك على أقدارهم فجاء                | ٣٧  |
| 7.0-7.7 | علبة .                                                                 |     |
|         |                                                                        |     |

| الصفحة | طرف الحديث                                                                 | ^   |
|--------|----------------------------------------------------------------------------|-----|
| 717    | – تعولوا : بخوروا                                                          | ٣٨  |
| 1010   | – حرمتها عليّ .                                                            | 49  |
| 1897   | - حين جاءت سبيعة الأسلمية مسلمة بعد الحديبية فجاء                          | ٤٠  |
| ۸۲٥    | – خير المال مهرة مأمورة                                                    | ٤١  |
|        | – رأيت في المنـــام غنـــماً ســـوداً بينهم غنـم عفر ، فقال أبو بكر :      | 27  |
| 10.1   | تلك                                                                        |     |
| ۸۳۲    | – رؤيا النبي 🛎 بني أمية ينزون على منبره .                                  | ٤٣  |
| ٩٧٨    | – الزيت من شجرة مباركة فائتدموا به وأدهنوا .                               | ٤٤  |
|        | – ســأل رجل النبي عليه الســـلام عن الثالثة فقال : أو تسريح                | ٤٥  |
| 777    | بإحسان .                                                                   |     |
|        | – سأل عدي بن حاتم النبي عليه السلام عن المغضوب عليهم                       | ٤٦  |
| ١١ ا   | فقال : هم اليهود .                                                         |     |
| 44.    | – سبحان الله إذا جاء النهار فأين الليل .                                   | ٤٧  |
| 771    | – سياحة أمتى الصوم .                                                       | ٤٨  |
| ٥٦٠    | — شاهت الوجوه .<br>— شاهت الوجوه .                                         | ٤٩  |
| ٤١٨    | - على ابن آدم القاتل أولاً كفل من إثم كل قاتل ظلماً.                       | ٥٠  |
| 717    | – فبعث النبي ﷺ عاصم بن عدي فهدمه وأحرقه .                                  | ٥١  |
| -1578  | - فروح                                                                     | ٥٢  |
| ١٤٦٤   |                                                                            |     |
|        | <ul> <li>في أبى بكر حين حرم مسطح ابن أثاثة ابن خالته بسبب دخوله</li> </ul> | 07  |
| 998    | في الإفك .                                                                 |     |
| 1.77   | <ul> <li>في أبي بن خلف وعقبة بن أبى معيط .</li> </ul>                      | 0 2 |
| ۲٠٠    | - في الأحنس بن شريق هادن رسول الله ﷺ .                                     | 00  |
|        | •                                                                          |     |

| الصفحة | طرف الحديث                                                                      | c    |
|--------|---------------------------------------------------------------------------------|------|
|        | - في أسارى بدر حين رأى النبي عليه السلام فيهم الفداء بعد                        | ০٦   |
| ٥٧٤    | شورى الصحابة .                                                                  |      |
| 098    | – في جد بن قيس قال لرسول الله لاتفتني ببنات الروم .                             | ٥٧   |
|        | <ul> <li>فـــي الجلاس بن ســويد بن الصــامت قال : إن كان قــول</li> </ul>       | ٥٨   |
| 7.0    | محمد                                                                            |      |
| 1127   | <ul> <li>في زينب بنت جحش وكانت ابنة عمة رسول الله خطبها لزيد .</li> </ul>       | ٥٩   |
| 7.7    | - في طائفة من أهل الكتاب أسلموا ولم يتركوا السبت                                | ٦٠   |
| 711    | <ul> <li>في عبد الله بن أبي بن سلول .</li> </ul>                                | ٦١   |
| 74     | – في قوم من الكفار أخبر الله بعلمه فيهم .                                       | ٦٢   |
| 1.90   | – في قوم من مكة أسلموا فلما فتنوا وأوذوا ارتدوا .                               | ٦٣   |
| 1171   | – في ما سألته وفد ثقيف أن يمتعوا باللات سنة .                                   | ٦٤   |
|        | <ul> <li>في مفتاح الكعبة أخذه النبي عليه السلام يوم الفتح من بني عبد</li> </ul> | 70   |
| ٣٧٦    | الدار .                                                                         |      |
| ٦١٤    | – في نفر تخلفوا عن تبوك .                                                       | 77   |
|        | <ul> <li>في وفد ثقيف حين أرادوا الإسلام على أن يمتعوا باللات سنة</li> </ul>     | ٦٧   |
| ۸۳۷    | ويكسر سائر أصنامهم .                                                            |      |
| ۸۳۸    | <ul> <li>في اليهود قالوا : إن أرض الشام أرض الأنبياء وفيها الحشر .</li> </ul>   | ا ۸۲ |
| 7.9    | – في يوم الأحزاب .                                                              | 79   |
|        | -كان ابن مسعود يقرأ سورة النساء على النبي عليه السلام فلما                      | ٧٠   |
| 779    | بلغ هذه الآية ﴿ فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد ﴾                                 |      |
|        | -كان رســول الله يضرب يده في خمس الغنيمة فيأخذ قبضة                             | ٧١   |
| ۸۲٥    | للكعبة .                                                                        |      |
| 989    | -كان النبي ﷺ إذا شهد حرباً قرأها .                                              | ٧٢   |
|        |                                                                                 |      |

| الصفحة  | طرف الحديث                                                                   | ۴  |
|---------|------------------------------------------------------------------------------|----|
| 720     | -كانوا يتحرجون في أمر اليتامي ولايتحرجون في النساء فنزلت ً                   | ٧٣ |
|         | <ul> <li>كذب أعداء الله مامن شيء كان في الجاهلية إلا وهو تحت</li> </ul>      | 75 |
| 7.7     | قدمي هاتين إلا الأمانة فإنها مؤداة إلى البر والفاجر .                        |    |
| ٤       | –كل أمر ذي بال لم يبدأ فيه باسم الله فهو أبتر .                              | ٧٥ |
|         | -كل يوم هو في شأن يجيب داعياً ويفك عانياً ويتوب على قوم                      | ۷٦ |
| 1877    | ويغفر لقوم .                                                                 |    |
|         | – لما أجلى النبي عليه الســــــــــــــــــــــــــــــــــــ                | ٧٧ |
| 1178    | اجتمعوا .                                                                    |    |
| ١٣٢٨    | - لما أراد النبي عليه السلام المسير إلى مكة عام الحديبية استنفر              | ۸۷ |
| 1117    | من او                                    | V9 |
| 717     | <ul> <li>لما أسلم عبد الله بن سلام وجماعة معه قالوا : لم يسلم إلا</li> </ul> | "  |
| , ,,    | شرارنا .<br>– لما اشتد الخوف يوم الأحزاب أتى نعيم بن مسعود مسلماً من غير     | ٨٠ |
| 1177    | له السد الحوف يوم الا حراب الى تعيم بن مسعود مستما من طير<br>أن              |    |
|         | - لما نزل في السابقين ﴿ وقليل من الآخرين ﴾ عز ذلك على                        | ٨١ |
| 1808    | الصحابة                                                                      |    |
|         | لما نزلت ﴿ إِلا تنفروا يعذبكم ﴾ قال المنافقون : هلك الذين لم                 | ٨٢ |
| 770-771 | ينفروا معه                                                                   |    |
| 1017    | – لما نزلت عدة ذوات الأقراء في البقرة ارتابوا في غيرهن .                     | ۸۳ |
|         | <ul> <li>اللهم اشدد وطأتك على مضر ، فأجدبوا وصاروا يرون بالجوع</li> </ul>    | ٨٤ |
| 14.4    | بينهم وبين السماء دخاناً .                                                   |    |
| ۳۲٥     | – مايحول به بين المؤمن والمعاصي من إصلاحه للقلوب .                           | ۸٥ |
| 7504    | <ul> <li>من آدم إلينا ثلة ومنا إلى يوم القيامة ثلة .</li> </ul>              | ۸٦ |
|         |                                                                              |    |

| الصفحة | طرف الحديث                                                                    | ٠   |
|--------|-------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ٤١٨    | – من سن سنة حسنة                                                              | ۸۷  |
| १०१    | <i> من كان له صبي فليتصب له .</i>                                             | ^^  |
|        | <ul> <li>من المهاجرين من قال : إذا رجعت إلى مكة لاينال أهلي منى</li> </ul>    | ۸۹  |
| 10.9   | خيراً .                                                                       |     |
| ۱۱۷٤   | – نزلت الآيتان فيمن هم أن يفتك برسول الله 簭 .                                 | ٩٠  |
| 1.97   | – نزلت بالجحفة حين عسف به الطريق إليها فحن .                                  | 91  |
| ٧٥٠    | – نزلت حين سألت قريش هذه الأشياء .                                            | 9 7 |
| 701    | – نزلت حين كانت العرب لاتورث البنات .                                         | 98  |
| 1279   | – نزلت في خولةبنت ثعلبة بن خويلد وزوجها أوس بن الصامت .                       | 9 ٤ |
|        | <ul> <li>نزلت في بني مدلج كان بينهم وبين قريش عهد ، فحرم الله من</li> </ul>   | 90  |
| ٣٨٣    | بني مدلج                                                                      |     |
| 1177   | <ul> <li>نزلت في رجل قال : لي نفس تأمرني بالإسلام ونفس تنهاني .</li> </ul>    | 97  |
| 777    | – نزلت في رجل لطم امرآته فهم النبي عليه السلام بالقصاص .                      | 9٧  |
|        | <ul> <li>نزلت في العباس حين فدى نفسـه وابني أخـيه عقيلاً ونوفلاً ،</li> </ul> | ٩٨  |
| ٥٧٥    | قال                                                                           |     |
|        | <ul> <li>نزلت في غني وفقير اختصما إلى النبي عليه السلام فظن أن</li> </ul>     | 99  |
| ٣9.    | الفقير لايظلم الغني .                                                         |     |
|        | – نزلت في قوم من المسلمين استبطنوا الشعب آخذين طريق مكة                       | 1   |
| 779    | ورسول الله فوقهم في الجبل يدعوهم فلا يجيبونه .                                |     |
| ١٤٨٨   | – نزلت في مال بني النضير ، فوضعه ﷺ في المهاجرين                               | 1.1 |
|        | <ul> <li>نزلت في المشركين استنصروا يوم بدر وقالوا : من كان أقطعنا</li> </ul>  | 1.4 |
| ۰۲۰    | للرحم وأظلمنا فانصر عليهم                                                     |     |
| 1.17   | – نزلت في يوم الأحزاب .                                                       | 1.4 |
|        |                                                                               |     |

| الصفحة  | طرف الحديث                                                                 | . ^ |
|---------|----------------------------------------------------------------------------|-----|
| ٥٩٦     | - هو ثعلبة بن حاطب قال : إنما يعطى محمد من يحب .                           | ۱۰٤ |
| 1087    | – هو روح المؤمن حين يقبض .                                                 | 1.0 |
| **X-**Y | <ul> <li>هو نعيم بن مسعود الأشجعي حين ضمن له أبو سفيان مالاً</li> </ul>    | ١٠٦ |
| ٦٧      | – هي السنبلة .                                                             | 1.4 |
| ۱۲٤۸    | – هي الكتب المنزلة التي فيها ذكرى الدار .                                  | ١٠٨ |
|         | – والذي نفسي بيده إنهم يستكرهون في النار كما يستكره الوتد                  | ١٠٩ |
| ١٠١٦    | في الحائط .                                                                |     |
| ۸۹٦     | – ولجوفه أزيز كأزيز المرجل .                                               | 11. |
| ١٤٨٩    | – وقي الشح من أدى الزكاة وقرى الضيف وأعطى في النائبة .                     | 111 |
| १०६५    | - لاتخبري عائشة .                                                          | 117 |
| 9 - 1   | – لاقطع على المختفي .                                                      | 112 |
| ۱۷۸     | <ul> <li>لا يهيدنكم المصفر فكلوا واشربوا حتى يعترض لكم الأحمر .</li> </ul> | 115 |
|         |                                                                            |     |
|         |                                                                            |     |
|         |                                                                            |     |
|         |                                                                            |     |
|         |                                                                            |     |
|         |                                                                            |     |
|         |                                                                            |     |
|         | •                                                                          |     |
|         |                                                                            |     |
|         |                                                                            |     |
|         |                                                                            |     |
|         |                                                                            |     |

# (٢) فهرس الأحاديث الموقوفة ثانيا: فهرس الأحاديث الموقوفة

| الصفحة | اسم الصحابي      | طرف الحديث                                     | ۴  |
|--------|------------------|------------------------------------------------|----|
|        | ابن مسعود        | – ابتــداء التكبيــر من صلاة الفجر من يوم      | ١  |
| ١٩٨    |                  | عرف                                            |    |
|        | معاذ بن جبل،وبشر | – اتقوا الله وأسلموا فقد كنتم تستفتحون علينا   | ۲  |
| ١٠٩    | ابن البراء       | بمحمد وتصفونه .                                |    |
|        |                  | – أحد وجهيه يضيء لأهل الأرض ، والثاني          | ٣  |
| 1000   | ابن عباس         | لأهل السماء .                                  |    |
|        | ابن عباس،وابن    | – الإحصار يكون بالعدو والمرض .                 | ٤  |
| ۱۸٤    | مسعود            |                                                |    |
| 08.    | ابن عباس         | - أخرج الله من ظهر آدم ذريته ، وأراه إياهم     | ٥  |
|        |                  | – إذاً أجزركم جزر العبر المعافير كعادة الله في | ٦  |
| ٥٨٤    | عمر بن الخطاب    | سواكم.                                         |    |
| 1229   | عمر بن الخطاب    | - أذهب الشهوات عنها.                           | ٧  |
| 9.9    | عثمان بن عفان    | - أرى فيه لحناً ستقيمه العرب بألسنتها.         | ٨  |
| ٣٤     | ابن عباس         | - استدراجهم.                                   | ٩  |
| 927    | علي بن أبي طالب  | – إطباق باب النار على أهاها.                   | ١. |
|        |                  | – أن إبليس كـــان ملكـــأ من جنس المســـتثني   | 11 |
| ٦٥     | ابن عباس         | . منهم                                         |    |
| ۱۳۸    | ابن عباس         | - أن الحج كله مقام إبراهيم.                    | ١٢ |
|        |                  | – أن الرعد ربح تختنق في السحاب ، والبرق        | ۱۳ |
| ٤٠     | ابن عباس         | سقط السحاب إذا انقدحت بالربح.                  |    |
|        |                  | - أن السور هو الباب الذي يسمى باب الرحمة       | ١٤ |
| ۱٤٧.   | كعب              | في المسجد الأقصى .                             |    |
| . 11   | علي              | - أن الصراط المستقيم كتاب الله.                | 10 |
|        |                  |                                                |    |

| الصفحة      | اسم الصحابي | طرف الحديث                                               | ٢     |
|-------------|-------------|----------------------------------------------------------|-------|
| 777         | ابن عباس    | - أن طلاق الجاهلية كان ثلاثاً أيضاً.                     | 17    |
| <b>٤</b> ٩٨ | ابن عباس    | – أن الفرش : الغنم ومايؤكل من الراتعة .                  | 1 1 1 |
|             |             | – أن قوارير كل أرض من تربتها ، وأرض الجنة                | ١٨    |
| ١٦٠٣        | ابن عباس    | فضة فقواريرها من فضة.                                    |       |
|             |             | - أن كل حرف منها عبارة عن اسم من أسماء                   | ۱۹    |
| ١٦          | ابن عباس    | الله مفتتح بتلك الحروف .                                 |       |
|             |             | <ul> <li>إن لكل كتاب سرأ ، وسر الله في القرآن</li> </ul> | ۲۰    |
| ١٨          | أبو بكر     | أوائل السور.                                             |       |
|             |             | - إن الله يمحــو ويثبت مافي الكتــب من أمور              | 71    |
|             |             | العباد على حسب اختلاف المصالح إلا أصل                    |       |
| Voo         | ابن عباس    | السعادة والشقاء.                                         |       |
| 7 t ገ       | ابن عباس    | – إن المثبور ناقص العقل.                                 | 77    |
| ۸۷۳         | ابن عباس    | – إن المقتول كان شاباً يقطع الطريق.                      | 77    |
|             |             | – أن هذا لايؤول على ظاهره ولكنه كما قال                  | . 71  |
| 1           | أبي بن كعب  | الله مثل                                                 |       |
| 1.4         | ابن عباس    | - أنه الاسم الذي كان يحيي الموتى.                        | 10    |
| ٦           | ابن عباس    | – أنه اسم كل ذي روح .                                    | 77    |
|             |             | - أنه توفاه وفاة الموت ثم أحياه ورفعه إلى سمائه          | 47    |
| 497         | ابن عباس    | ومحل كرامته.                                             |       |
|             |             | - أنه خطبها لرسول الله ثم قبل العقد خطبها                | ۲۸    |
| 1179        | أنس         | لزيد .                                                   |       |
| ۲۸۱         | ابن عباس    | أنه شاة.                                                 | 49    |
|             |             |                                                          |       |
|             |             |                                                          |       |

| الصفحة  | اسم الصحابي         | طرف الحديث                                         | ٦  |
|---------|---------------------|----------------------------------------------------|----|
|         | علي                 | – أنه فار من الكوفة ثم طبق الأرض ، وأن             | ٣٠ |
| 777     |                     | التنور من تنوير الصبح.                             |    |
| 101.    | ابن عباس،عثمان،     | – أنه قرأ ﴿ لقبل عدتهن ﴾ .                         | ٣١ |
| 1011    | أبي،جابر بن عبدالله |                                                    |    |
|         |                     | - أنه كان على شاطىء البحر يعبث بخاتمه              | ٣٢ |
| 1754    | ابن عباس            | فوقع في البحر                                      |    |
|         |                     | - أنه كان يحب التوجيه إلى الكعبة لاعن هوى          | ٣٣ |
| 107     | ابن عباس            | - أنه كان يحب التوجيه إلى الكعبة لاعن هوى<br>النفس |    |
|         |                     | – أن لا يسأل هل أذنبتم ؟ لعلمه بذلك ولكن           | 45 |
| ٧٨٧     | ابن عباس            | لم أذنبتم ؟                                        |    |
|         |                     | – أنه لايعني الإمساك عن إرشاد الضال وترك           | 80 |
| 111     | أبو بكر             | المعروف.                                           |    |
|         |                     | - أنها في صلاة السفر راكباً وصلاة الخوف إذا        | ٣٦ |
| ١٢٩     | ابن عمر             | تزاحفوا وتسايفوا .                                 |    |
| 95٧     | أبو ذر              | – أنها نزلت في مبارزي بدر .                        | ٣٧ |
|         | ·                   | – انهزمنا ونحن نحس كوقع الحصى في                   | ٣٨ |
| ۸٥٥     | حکیم بن حزام        | الطساس .                                           |    |
| 110     | عمر بن الخطاب       | – أوشك أن تقع فيه                                  | 49 |
| 901     | ابن عباس            | – أيام العشر.                                      | ٤٠ |
| £47-£47 | عمر بن الخطاب       | - أي شيء فيها ؟                                    | ٤١ |
| ۸۱۸     | معاوية              | – بروحه حالة النوم.                                | ٤٢ |
|         |                     | – بكل جسد نفس وروح ، فالله يقبض الأنفس             | ٤٣ |
| 1771    | ابن عباس            | في المنام دون الأرواح .                            |    |
|         |                     |                                                    |    |

| الصفحة  | اسم الصحابي      | طرف الحديث                                                 | ٢   |
|---------|------------------|------------------------------------------------------------|-----|
| 1501    | أبو بكر          | – بل قول الله وجاءت سكرة الحق بالموت .                     | ٤٤  |
|         |                  | – التابع الذي يتبعـك ليصـيب من طعامك                       | 10  |
| 997     | ابن عباس         | ولاحاجة له في النساء .                                     |     |
|         |                  | – التفاوت في مقادير الوصية بحكم الهوى                      | ٤٦  |
| ۱۷۳     | ابن عباس         | والميل .                                                   |     |
| 1170    | ابن عباس         | – التناوش : الرجعة .                                       | ٤٧  |
| 777     | ابن عباس         | – التنور : وجه الأرض.                                      | ٤٨  |
| £47-£47 | عبدالرحمن بن عوف | – جفرة وهي الصغيرة من الضأن.                               | ٤٩  |
| 1117    | ابن عباس         | – حتى جعل الكلب في خلقه حسناً .                            | 0.  |
|         | عمر بن الخطاب    | - حمدت الله حين هدى فؤادي .٠.                              | ٥١  |
| ١٤٦     | أو حمزة          | إلى الإسلام والدين الحنيف.                                 |     |
| 74.5    | الحسن بن علي     | – حمم امرأة عشرة آلاف .                                    | ٥٢  |
|         |                  | – حيث كان الماء كان المال ، وحيث كان                       | ٥٣  |
| 1075    | عمر بن الخطاب    | المال كانت الفتنة .                                        |     |
| ۸۰۷     | ابن عباس         | – دردي الزيت .                                             | 0 8 |
| ٤٢      | ابن عباس         | – الذي جرى له التمثيل بالصيب فهو القرآن .                  | 00  |
|         |                  | <ul> <li>- رأيت القمر منشقاً شقين ، شقة على أبي</li> </ul> | ০٦  |
| 1818    | ابن مسعود        | قبيس                                                       |     |
|         | ,                | – الرعد : صوت الملك الذى يسوق السحاب                       | ٥٧  |
| ٤٠      | علي              | والبرق ضربه السحاب بمحزاق .                                |     |
| 1870    | ابن عباس         | – ريحان : استراحة .                                        | ٥٨  |
| ۸۳۱     | ابن الزبعرى      | – الزبد والتمر بلغة بربر ، فقال : زقمينا                   | ٥٩  |
|         |                  |                                                            |     |
|         |                  |                                                            |     |

| الصفحة      | اسم الصحابي         | طرف الحديث                                     | ٢  |
|-------------|---------------------|------------------------------------------------|----|
|             |                     | - عليكم بديوانكم شعر العرب ففيه تفسير          | 7  |
| <b>V9</b> A | عمر بن الخطاب       | كتابكم ومعاني كلامكم .                         |    |
| 1700        | عائشة               | – فأنشدت : أماوي مايغني الثراء عن الفتى        | 71 |
| ١٦٣١        | عمر بن الخطاب       | - الفاجر مع الفاجر والصالح مع الصالح .         | 77 |
| 977         | ابن عباس            | – فازوا بما طلبوا ونجوا عما هربوا .            | ٦٣ |
|             |                     | – فالرؤيا من النفس والأضغاث منها بعد           | ٦٤ |
| 1771        | علي                 | إرسالها                                        |    |
|             |                     | - فسرها بمافي سورة الملائكة من الظالم .        | ٦٥ |
| 1887        | ابن عباس            | والمقتصد والسابق .                             |    |
|             |                     | – الفقير المحتاج المتعفف عن المسألة ، والمسكين | ٦٦ |
| 091         | ابن عباس            | المحتاج السائل .                               |    |
| ١٢٢٦        | أبو بكر             | <ul> <li>فمن أمهاتهم ؟</li> </ul>              | ٦٧ |
|             |                     | - في كل ماتقدم من إنمام أفعال الحج             | ٦٨ |
| 199         | ابن عباس            | واجتناب محظوراته .                             |    |
| 717         | ابن عباس            | – في يوم أحد .                                 | ٦٩ |
|             |                     | – فينا نزل معشر البدريين حين اختلفنا في        | ٧٠ |
| ٥٥٣         | عبادة بن الصامت     | النفل من حارس لرسول الله                       |    |
| ٣٥٠         | ابن عباس            | – قرضاً ثم يقضيه إذا وجد.                      | ٧١ |
|             | أبو هريرة،وحذيفة بن | – كان بنفسه في حالة الانتباه .                 | ٧٢ |
| ۸۱۷         | اليمان              |                                                |    |
|             |                     | – كان الرجل إذا قرأ البقـرة وآل عمران جد       | ۷۳ |
| 1001        | أنس                 | فينا .                                         |    |
|             |                     |                                                |    |
|             |                     |                                                |    |

| الصفحة      | اسم الصحابي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | طرف الحديث                                 | ۴  |
|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|----|
|             | t                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | - كان الرجل في الجاهلية إذا نزل بواد نادى  | ٧٤ |
| 1001        | g Participa de La Caracteria de La Carac | إني أعوذ بسيد هذا الوادي من سفهاء قومه     |    |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - كان لكعب بن الأشرف وغيره مأكلة على       | ٧٥ |
| :           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | اليهــود في كل سنة فغيــروا صفة الرســول   |    |
| ٧٢          | ابن عباس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | لها .                                      |    |
| 1700        | عن عائشة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | كانت عند أبي بكر وهو يقضى                  | ٧٦ |
| ٧٢٠         | ابن عباس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | – كدنا : صنعنا .                           | ٧٧ |
| 759         | ابن عباس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | – كرسيه : علمه.                            | ۸۷ |
| ٦٧          | ابن مسعود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | – الكرم.                                   | ٧٩ |
| <b>የ</b> ለዓ | أنس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | - كره أنس خصاء الغنم.                      | ۸۰ |
| ۸۰۷         | ابن مسعود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | - كل جوهر معدني إذا أذيب أزبد وانماع .     | ۸۱ |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - كما بدأكم فمنكم شقي وسعيد كذلك           | ۸۲ |
| ٥١٤         | ابن عباس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | تبعثون.                                    | !  |
| ۲۱٥         | ابن عباس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | - لأرواحهم .                               | ۸۳ |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - لجمرة على لساني تخرقه جزءاً جزءاً أحب .  | ٨٤ |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | إلى من أقول لشيء كتبه الله ليته لــم       |    |
| ١٤٧٤        | ابن مسعود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | یکــن .                                    |    |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | – لما كان يوم بدر قال رسول الله ﷺ من صنع   | ۸٥ |
| ٥٥٣         | ابن عباس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | كذا فله كذا                                | ļ  |
| 198         | ابن عباس                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | – مابين جبلي مزدلفة .                      | ۸٦ |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | - مافقد جســد رســول الله ولكن الله أســرى | ۸۷ |
| ۸۱۸         | عائشة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | روحه.                                      |    |
| _ ۲۲۰       | عائشة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | – مايسبق به اللسان من غير قصد وعقد قلب .   | ۸۸ |
|             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                            |    |

| الصفحة | اسم الصحابي | طرف الحديث                                              | ۴   |
|--------|-------------|---------------------------------------------------------|-----|
| ٤٨     | ابن عباس    | – متشابهاً في المنظر وإن اختلف في المطعم .              | ۸۹  |
| ÷      |             | – المتمتع هو المحرم بالعمرة في شهر الحج إذا             | ۹٠  |
|        |             | أحرم بالحج بعد الفراغ من العمرة من غير                  |     |
| ۱۸۷    | العبادلة    | أن يلم بأهله .                                          |     |
|        |             | – المراد أولوا الأمر من عهد آدم إلى انقضاء              | ٩١  |
| ٥٨     | ابن مسعود   | العالم .                                                |     |
|        |             | - معناه لاتلبسها على غدر ولا إثم ، واستشهد              | 97  |
| 1078   | ابن عباس    | بقول غيلان                                              |     |
| 7.7    | ابن عباس    | <ul> <li>ملة الضلال .</li> </ul>                        | 98  |
|        |             | - من به داء قديم فليأخذ درهماً حلالاً وليشتر            | 9 £ |
| ۸۰۹    | علي         | به عسلاً وليشربه                                        |     |
|        |             | – من سره الغنى بلا مال والعز بلا سلطان                  | 90  |
| 1177   | علي         | والكثرة                                                 |     |
| 1197   | ابن عباس    | – من وثب الوثبة فلا يلحقه الرجم.                        | 97  |
| 3.77   | ابن عباس    | – موسى وهارون.                                          | 9∨  |
| 901    | ابن عمر     | – النحر ويومان بعده.                                    | ٩٨  |
|        |             | <ul> <li>نزلت في سفر من الصحابة صلوا بالتحري</li> </ul> | 99  |
| ۱۲۸    | ابن عباس    | في ليلة مظلمة لغير القبلة .                             |     |
| 17.1   | سلمان       | – النفس إذا أحرزت قوتها اطمأنت .                        | ١   |
| 1448   | ابن عباس    | - نور الصلاة .                                          | 1.1 |
| 797    | شیخ من هذیل | – هذه لغتنا التخوف : التنقص.<br>•                       | ١٠٢ |
| ۳۷٦    | ابن عباس    | – هم الأمراء .                                          | 1.4 |
| 1177   | ابن عباس    | – هم الأولون مابلغوا معشار ماأوتبي أهل مكة              | ١٠٤ |
|        |             |                                                         |     |

| الصفحة | اسم الصحابي        | طرف الحديث                                                  | ۴        |
|--------|--------------------|-------------------------------------------------------------|----------|
|        | عبدالله بن عمرو بن | - هو سور بالمسجد الأقصى وراءه وادي جهنم.                    | 1.0      |
| 1570   | العاص              | , ,                                                         | ]        |
|        |                    | – هو شيء يخط في الأرض يستدل منه على                         | 1.7      |
| 1411   | ابن عباس           | الكوائن .                                                   |          |
| ٨٢٦١   | عائشة              | – هو المحارف الذي نبا عنه مكسبه .                           | 1.4      |
| ١٨٨    | ابن الزبير         | – هو المحصر إذا دخل مكة بعد فوات الحج.                      | ۱۰۸      |
| 719    | ابن عباس وأصحابه   | – هو اليمين على الظن إذا تبين خلافه.                        | 1.9      |
|        |                    | – هي دابة ذات زغب وريش لها أربع قوائم                       | 11.      |
| 1.78   | ابن عباس           | تخرج من وادي تهامة .                                        |          |
| V£1    | ابن عباس           | – هي النخلات أصلها واحد.                                    | 111      |
|        | -                  | - هي اليتيمة في حجر وليها فيرغب في مالها                    | 117      |
| 710    | عائشة              | وجمالها ويقصر في صداقيها .                                  |          |
| 1.78   | علي                | – والله مالها ذنب وإن لها للحية .                           | 114      |
| 1097   | ابن عباس           | – ولو ألقى ثيابه فأرخى ستوره                                | ١١٤      |
| 144.   | العباس             | – ياأهل السمرة .                                            | 110      |
| ٤٠٠    | عائشة              | – يابني هذا مما أخطأ فيه الكتاب.                            | 117      |
| 189.   | عمر بن الخطاب      | – ياعم رسول الله كم بقي من نوء الثريا.                      | 117      |
| 4.5    | عدي بن حاتم        | <ul> <li>يفتح لهم باب الجنة ثم يصرفون إلى النار.</li> </ul> | 117      |
| . ٣٧   | ابن عباس           | - يكلهم إلى نفوسهم ويخذلهم واختيارهم.                       | 119      |
| 77     | ابن مسعود          | - يملي لهم ويعمر.                                           | 17.      |
| 14.8   | ابن مسعود          | يوم بدر .                                                   | 171      |
| 14.5   | ابن عباس           | – يوم القيامة .                                             | 177      |
|        |                    |                                                             |          |
|        |                    |                                                             | <u> </u> |

# (٢) فهرس الأحاديث المقطوعة ثالثاً: فهرس الأحاديث المقطوعة

| الصفحة            | اسم التابعي<br>أو تابع التابعي | طرف الحديث                                       | ٢    |
|-------------------|--------------------------------|--------------------------------------------------|------|
| ١٣٤٠              | مقاتل                          | أثمتم .                                          | ١    |
|                   |                                | – اجتمع عليه أمران أهله يجهزون جسده،             | ۲    |
| 1098              | الضحاك                         | والملائكة يجهزون روحه .                          |      |
| 1371              | سعيد بن المسيب                 | - احتجابه عن الناس ثلاثة أيام .                  | ٣    |
|                   |                                | – أخلصناهم بالنبوة وذكرى الدار الآخرة            | ٤    |
| 1787              | مقاتل                          | والرجوع إلى الله .                               |      |
| 897               | الحجاج                         | - أخذتها من عين صافية .                          | 0    |
| ۱۷٤               | عطاء                           | – إعطاء البعض وحرمان البعض .                     | ۱٦   |
| 191               | مجاهد ، قتادة                  | <ul> <li>أن ذا الحجة داخل فيها بأسره.</li> </ul> | ٧    |
| ٦                 | الحسن                          | – أن العالم مايحويه الفلك .                      | _ ^  |
|                   |                                | – إن علم النجوم كان ثابتاً إلى زمن عيسى          | ٩    |
| 171.              | الضحاك                         | عليه السلام.                                     |      |
| 1818              | الشعبي                         | – أنكره لأن السورة مكية .                        | ١٠   |
|                   |                                | – أن المؤمنين يخربون حصونهم وهم يخربون           | 11   |
| ١٤٨٥              | الضحاك                         | بيوتهم ليسدوا بها الخراب من الحصون.              |      |
|                   |                                | – أن الملائكة هم لباب الخليقة خلقوا من           | ١٢   |
| ٦٥                | الحسن                          | الأرواح الطاهرة والأنوار الصافية.                |      |
|                   | ,                              | – أن المواقف مختانمة يسأل في بعضها ، أو          | ۱۳   |
| \YY\- <b>\</b> Y\ | عكرمة                          | يسأل                                             |      |
|                   |                                | – أن النجوم كانت تنقض قبل المبعث إلا أنه         | . 18 |
| 107.              | الزهري                         | زيد عند البعث زيادة لا إلى حد.                   |      |
| ٨٢                | قتادة                          | – إنما هو فاقتالوا من الاستقالة .                | 10   |
| ١٤٢٨              | الحسن                          | – أنه الريحان المشموم.                           | ١٦   |
|                   | i,                             |                                                  |      |

| الصفحة  | اسم التابعي<br>أو تابع التابعي | طرف الحديث                                         | ٦    |
|---------|--------------------------------|----------------------------------------------------|------|
| ٨٨٤     | السدي                          | – إنه كان والله سريا.                              | ١٧   |
| ۱۳۷۸    | مجاهد                          | – إنه الموقد نارأ .                                | ١٨   |
| 947     | الحسن                          | – إنه النفخة الأخيرة .                             | ١٩   |
| ١٨      | الحسن                          | - أنها أسماء للسور.                                | ۲٠   |
| ١٦      | عكرمة                          | – أنها أقسام.                                      | 71   |
| ١٦      | الشعبي                         | – أنها أنفسها أسماء الله.                          | 77   |
| 479     | السدي                          | – أنها بروج السماء.                                | 74   |
| 1271    | ابن أبي ذئب                    | - أنها الجنوب.                                     | 7 8  |
| 1277-12 | مجاهد ١١                       | - أنها الصبا.                                      | 40   |
| 479     | الربيع                         | – أنها قصور في السماء .                            | 77   |
| 777     | عكرمة                          | – أنهم الذين يسافرون في طلب العلم.                 | 77   |
| ٨٢      | قتادة                          | – أنهم غشيتهم ظلمة فقاموا يتناحرون بالشفار .       | ۸۲   |
|         |                                | - أهل السموات طوعاً وأهل الأرض بعضهم               | 79   |
| ٣٠٧     | الحسن                          | طوعاً وبعضهم كرهاً                                 |      |
|         |                                | – أول قوله ﴿ وماجعلنا الرؤيا التي أريناك إلا       | ٣٠   |
| ۸۱۹     | الحسن                          | فتنة للناس ﴾ بالمعراج .                            |      |
| 1898    | مجاهد                          | - أي بحيث الوتر من القوس مرتين .                   | ۳۱   |
| 1177    | قتادة                          | أي فليتعزز بطاعة الله .                            | 44   |
| 1810    | الحسن                          | – أي : ينشق .                                      | 77   |
| 790     | قتادة                          | - بخس : ظلم .                                      | 4.5  |
| 797     | مجاهد                          | - بخس : قليل .                                     | 40   |
| ٧٤٠     | قتادة                          | – بل رفعها بغير عمد وترونها كذلك .                 | 77   |
| 077     | الحسن                          | <ul> <li>بل صار ذا روح ولم يشبه المعجزة</li> </ul> | ۳۷ ا |
|         |                                |                                                    |      |

| الصفحة | اسم التابعي<br>أو تابع التابعي | طرف الحديث                                  | ۴    |
|--------|--------------------------------|---------------------------------------------|------|
| ١٣٢٨   | الزهري                         | – بنو حنيفة مع مسيلمة.                      | ۳۸   |
| ٦٨٠    | مجاهد                          | – التباب : الخسران .                        | 79   |
| ٦٨٠    | قتادة                          | – التباب : هلاك                             | ٤٠   |
|        |                                | - تشرف عليهم النار بمقدار خمسمائة عام       | . ٤١ |
|        |                                | فتزفر تغيظاً عليهم زفرة يسمعها كل           |      |
| 1.10   | زيد بن علي                     | أحد.                                        |      |
|        | •                              | – تطلعت نفس بعض نسائه إلى الدنيا فنزلت      | 13   |
| 1178   | الحسن                          | الآية .                                     |      |
| ٧٧٢    | قتادة                          | - التكذيب والاستهزاء.                       | ٤٣   |
| 1170   | السدي                          | – التناوش : التوبة.                         | ٤٤   |
| ۱۷۳    | الحسن                          | – التوصية في غير القرابة .                  | ٤٥   |
|        |                                | – ثم استوى أمره الذي به تكونت الأشياء إلى   | ٤٦   |
| 00     | الحسن                          | السماء.                                     |      |
| ٤١٤    | الشعبي                         | - جاء القرآن بالمسح والسنة بالغسل .         | ٤٧   |
| 901    | مجاهد                          | - حاجتهم من مناسك الحج.                     | ٤٨   |
| 1881   | الكلبي                         | - حرجتم.                                    | ٤٩   |
| 770    | مجاهد                          | – حــليف القــوم يعطى نصيبــه من النصــرة   | ٥٠   |
|        | ;                              | والنصيحة والعقل دون الميراث.                |      |
| 1077   | ابن جريج                       | - خرجت عنق من النار من واديهم .             | ٥١   |
| ٨٢١    | الحسن                          | – حليناكم وخذلناكم.                         | ٥٢   |
| ۷۷۳    | الحسن                          | – الذكر : القرآن وإن لم يؤمنوا به.          | ٥٣   |
| ٤٧٩    | مجاهد                          | – ذهب تواصلكم .                             | ٥٤   |
| ۱۰۷۸   | مجاهد                          | – الرجز بالكسر : العذاب ، وبالضم : الأوثان. | 00   |
|        |                                |                                             |      |

| الصفحة | اسم التابعي<br>أو تابع التابعي | طرف الحديث                                                | ۲  |
|--------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------|----|
| 1870   | الضحاك                         | - رحمة .                                                  | ٥٦ |
| ١٠٧٨   | مسلم بن جندب                   | – رداً : زيادة .                                          | ٥٧ |
| ١٠٧    | ابن زید                        | – روح القدس : الإنجيل .                                   | ٥٨ |
| ١٠٦    | الحسن                          | – روح القدس : جبريل .                                     | ٥٩ |
| ١٣٢٨   | الحسن                          | – الروم وفارس.                                            | ٦٠ |
| 71     | السدي                          | – زادهم عداوة الله مرضاً .                                | ٦١ |
|        |                                | – الزبور : الكتب المزبورة التي أنزلها الله على            | ٦٢ |
| ۸۳۸    | مجاهد                          | أنبيائه والذكر أم الكتاب.                                 |    |
| 471    |                                | – سئل الحسن عن هذه المسألة والفرزدق عنده.                 | ٦٣ |
|        | •                              | <ul> <li>سبب فتنتـه قربانه بعض نسـائه في حالـة</li> </ul> | ٦٤ |
| 1781   | الحسن                          | الحيض.                                                    |    |
| ۸۰۷    | قتادة                          | - سرادقها : دخانها ولهبها .                               | 70 |
| 10.7   | السدي                          | – السعي : إجابة الداعي إليها.                             | 77 |
| ۸۰۰    | الحسن                          | - السكر ماشربت ، والرزق الحسن :ماأكلت ·                   | ٦٧ |
| ١٣٣٤   | الحسن                          | – السمت الحسن.                                            | ٦٨ |
| ٧٤٦    | مجاهد                          | – شديد الحول والقوة.                                      | 79 |
| 108    | الحسن                          | – شرعة ومنهاج.                                            | ٧٠ |
|        |                                | - الشيء إذا ختم ضم، فالقلب إذا ران                        | ٧١ |
| 70     | مجاهد                          | علیـه                                                     |    |
|        |                                | – صدت قريش النبي عليه السلام عن المسجد                    | ٧٢ |
| ۱۸۳    | مجاهد                          | الحرام                                                    |    |
| ٨٥٧    | مجاهد                          | – الصديد .                                                | ٧٣ |
| 1818   | الحسن                          | عبد الله بن سلام.                                         | ٧٤ |
|        |                                |                                                           |    |

| الصفحة | اسم التابعي<br>أو تابع التابعي | طرف الحديث                                                      | •    |
|--------|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------|
| ۳۲٦    | الحسن                          | – العلماء الصبر .                                               | ٧٥   |
|        | _                              | - عن نعيم الأطفال في الجنة ثواب إيمانهـم                        | ٧٦   |
| 087    | الحسن                          | في الذر الأول .                                                 |      |
| 771    | مجاهد                          | – فار الماء من مكان النار آية للعذاب .                          | ٧٧   |
| 170.   | الحسن                          | – الفوج الأول بنو إبليس ، والثاني بنو آدم .                     | ۸٧   |
| 1771   | مجاهد                          | – في ملة قريش.                                                  | ٧٩   |
|        |                                | <ul> <li>فيه تقديم وتأخير ، أي له معقبات من أمر الله</li> </ul> | ۸۰   |
| ٧٤٦    | إبراهيم                        | يحفظونه من بين يديه.                                            |      |
| 1049   | مقاتل                          | – قاطعة أدبارهم .                                               | ۸۱   |
| ۳۹۸    | محمد بن الحنفية                | – قبل موت الكتابي عند المعاينة.                                 | ۸۲   |
| 1277   | الحسن                          | – قدر الله لكل خلق قدره الذي ينبغي له .                         | ٨٣   |
| ٤١٤    | الحسن                          | – قرأ الحسن وأرجلكم بالرفع.                                     | ٨٤   |
| 1807   | مجاهد                          | – قرينه الذي قيض له من الشياطين .                               | ۸٥   |
| ۸۲۹    | الحسن                          | – كأنك بالدنيا لم تكن وبالآخرة لم تزل                           | ۸٦   |
|        |                                | – كأنهم ردوا أيديهـم على أفواه الرســل على                      | ۸۷   |
|        |                                | طريقة المثل إما على ردهم قولهم ، وعدم                           |      |
| V09    | الحسن                          | استماعهم وإما لخوفهم منهم .                                     |      |
|        |                                | - كان أحدهم يقتل بنته ويغذوا كلبه فأبي الله                     | . ۸۸ |
| 1777   | قتادة                          | ذلك عليهم .                                                     |      |
|        |                                | - كان تـأتي إليه وعلة فيشـرب لبنها في مثل                       | ۸۹   |
| 1778   | مقاتل                          | تلك الشجرة .                                                    |      |
|        |                                | - كان ذلك ربح هفافة كنست مكان البيت                             | ۹٠   |
| 900    | السدي                          | يقال لها الخجوج .                                               |      |
|        |                                |                                                                 |      |

| الصفحة | اسم التابعي<br>أو تابع التابعي | طرف الحديث                                   | ٢    |
|--------|--------------------------------|----------------------------------------------|------|
|        | . (                            | – كان الرجــل يطلق ويعتق ثم يقــول كنت       | 91   |
| 777    | الحسن                          | هازگا هازءآ .                                |      |
|        |                                | – كان للوليد بن المغيرة أسفل من أذنه زنمة    | 97   |
| ١٥٢٨   | الضحاك                         | كزنمة الشاة.                                 |      |
|        |                                | – كانت مدة النداء بالبراءة في الأربعة الأشهر | 98   |
| ٥٧٧    | الحسن                          | ﯩﻤﻦ ﻟﻴﯩﺲ                                     |      |
| 17.9   | الشعبي                         | - كفت الأحياء ، كفت الأموات.                 | 9 8  |
|        |                                | – كل نبي يتمنى إيمان قومه فيلقي الشيطان      | 90   |
| 971    | جعفر بن محمد                   | في أمنيته بما يوسوس إلى قومه.                |      |
| 010    | قتادة                          | كما بدأكم من التراب تعودون إليه .            | 97   |
| ٥١٧    | مجاهد                          | – لأعمالهم.                                  | ٩٧   |
| ٥١٧    | الحسن                          | - لدعائهم .                                  | ٩٨   |
|        | مجاهد ، علي بن                 | – لقبل عدتهن.                                | 99   |
|        | الحـــسن ، زيد بن              |                                              | !    |
|        | على ، جعفر بن                  |                                              |      |
| 1011   | محمد                           |                                              |      |
| 1777   | الحسن                          | – لم يقتل نبي أمر بالجهاد.                   | ١٠٠٠ |
|        |                                | – لما حمل سعيد بن جبير إلى الحجاج بكي        | 1.1  |
| 1877   | سعید بن جبیر                   | بعض أصحابه ، فسلاه سعيد بهذه الآية.          |      |
| 199    | السدي                          | – لمن اتقى في بقية عمره لئلا يحبط عمله.      | ١٠٢  |
|        |                                | – ليس هو نجوم السماء ، ولكنه مانجم في قلبه   | ۱۰۳  |
| ١٢٠٩   | الحسن                          | من أمر الأصنام وقصد إهلاكها .                |      |
|        |                                |                                              |      |
|        |                                |                                              |      |

| الصفحة | اسم التابعي<br>أو تابع التابعي | طرف الحديث                                                                                                                                                  | ۴   |
|--------|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ۷۳۸    | الضحاك                         | <ul> <li>مارأيت كاليـوم ، رجل يدعـى إلى علـم</li> <li>فيتلـكأ ، لو رحلت إلى اليمن لكان يسيراً .</li> <li>المرادأنها ليست من شجر الدنيا التي تكون</li> </ul> | 1.0 |
| 1      | الحسن ١٠.                      | شرقية أو غربية ولكنها من شجر الجنة                                                                                                                          |     |
| ١٣٥٨   | مجاهد                          | – المراد به العذاب .                                                                                                                                        | ١٠٦ |
| ١٦٠١   | قتادة                          | – مزج بالكافور وختم بالمسك.                                                                                                                                 | ۱۰۷ |
| ۱۰۹۸   | قتادة                          | – مستبصرين في ضلالتهم معجبين بها.                                                                                                                           | ۱۰۸ |
| 3 7 7  | الحسن                          | – المسيح عيسي وأمه مريم بنت عمران .                                                                                                                         | ۱۰۹ |
| ۷۱۳    | مجاهد                          | – معاذ الله.                                                                                                                                                | 11. |
| 7.9    | مجاهد                          | – مكة.                                                                                                                                                      | 111 |
| 1807   | الحسن                          | – الملك الشهيد عليه.                                                                                                                                        | 117 |
| 7.7    | الحسن                          | <ul> <li>ملة الضلال .</li> </ul>                                                                                                                            | 118 |
|        |                                | - من خوفك حتى تبلغ الأمن أرحم بك وأنعم                                                                                                                      | ۱۱٤ |
| ١٤٣٨   | الحسن                          | عليك ممن أمنك حتى تقع في الخوف.                                                                                                                             |     |
| ۲٧٠    | مجاهد                          | - من الشك واليقين .                                                                                                                                         | 110 |
| 1129   | قتادة                          | – من طلاقها .                                                                                                                                               | ۱۱٦ |
| 1198   | الحسن                          | – من ماعملت قوانا.                                                                                                                                          | 117 |
| 1159   | مقاتل                          | – من نكاحها.                                                                                                                                                | 117 |
| ٣٠٩    | إبراهيم                        | – موضع البيت.                                                                                                                                               | 119 |
| ١٣٨    | الحسن                          | – الموضع الذي فيه أثر قدمه.                                                                                                                                 | 17. |
|        |                                | <ul> <li>نزل جبريل ورسول الله في بيت زينب بنت</li> </ul>                                                                                                    | 171 |
| 1178   | قتادة                          | جحش يغسل رأسه ، فقال                                                                                                                                        |     |
|        |                                |                                                                                                                                                             |     |

| الصفحة | اسم التابعي<br>أو تابع التابعي | طرف الحديث                                    | ٢   |
|--------|--------------------------------|-----------------------------------------------|-----|
|        |                                | - نزلت في أبي سفيان ، وكان النبي عليه         | 177 |
| 1897   | الزهري                         | السلام استعمله على بعض بلاد اليمن             |     |
| 1011   | محمد بن إسحاق                  | <ul> <li>نزلت في الأخنس بن شريق.</li> </ul>   | 178 |
| ٣٨     | السدي                          | – نزلت في قوم أسلموا ثم نافقوا.               | 178 |
|        |                                | - نــزلت في اليهــود كانــو ينتــظرون مبعــث  | 170 |
| 49     | سعید بن جبیر                   | النبي                                         |     |
|        |                                | - نظر الشعبي إلى الدور فقال : كفت             | 177 |
|        |                                | الأحيماء ، وإلى القبور فقسال : كـفت           |     |
| ١٦٠٩   | الشعبي                         | الأمــوات .                                   |     |
|        |                                | - نعم حتى إذا أستيأس الرسل من قومهم أن        | 177 |
| ۷۳۸    | سعید بن جبیر                   | يصدقوهم .                                     |     |
| 11:1   | الحسن                          | – النكاح وتركه .                              | ۱۲۸ |
|        |                                | - هـذا تهـديد بمعنى سـأقصدكم وأعمد            | 179 |
| 1588   | مقاتل                          | إليكم .                                       |     |
|        |                                | - هبـطت واديـاً فإذا أنـا بفضـاء مملـوء مـن   | 17. |
| 1575   | قتيبة بن سعيد                  | جيـف                                          |     |
| 1881   | مجاهد                          | – هلکتم .                                     | 171 |
| 477    | الحسن ،مجاهد ،عطاء             | <ul> <li>– هم العلماء .</li> </ul>            | 144 |
| ٢٤     | الحسن                          | <i> هو الإسلام .</i>                          | 188 |
| 7.4    | الحسن                          | - هو أمر للمسلمين بالدوام على الإسلام .       | ١٣٤ |
| 190    | إيراهيم                        | – هو الجبل الذي يقف عليه الإمام بجمع .        | 150 |
|        |                                | – هــو الحاجــز بين الميت وبيــن الرجــوع إلى | ١٣٦ |
| ۲۸۶    | مجاهد                          | الدنيا .                                      |     |
|        |                                |                                               |     |

| الصفحة | اسم التابعي<br>أو تابع التابعي | طرف الحديث                                | ٩        |
|--------|--------------------------------|-------------------------------------------|----------|
| ٧٢     | الحسن                          | – هو الدنيا بحذافيرها .                   | 127      |
| ١٨٨    | السدي                          | - هو الذي فسخ الحج بالعمرة                | ۱۳۸      |
| 1505   | الحسن                          | – هو الطبيع في كفرًاه                     | 149      |
| 727    | الحسن                          | – هي مشيئة القدرة بالإلجاء .              | ١٤٠      |
| 940    | عكرمة                          | – وجدناها هالكة بالذنوب .                 | ١٤١      |
| ١٢٤٦   | الحسن                          | – وهب لهم من أولادهم مثلهم .              | 127      |
| ۱۰۷۸   | الحسن                          | لا تمنن لعملك تستكثر على ربك .            | 188      |
|        |                                | – لا تمنن : لاتنقـص من الخير تســتكثر     | 188      |
| ۱۰۷۸   | مجاهد                          | الثواب .                                  |          |
| 777    | ابن زید                        | – لا تنكحوهن سرأ .                        | 180      |
|        |                                | – لايقضي ماصرفه إلى ســد الجوعة وســتر    | 127      |
| ٣٥٠    | الحسن                          | العورة .                                  |          |
| 1011   | مجاهد                          | – يمضي أمامه راكباً رأسه في هواه .        | 157      |
|        |                                | – اليمين مثل الدين ، أي تأتوننا من قبله   | ١٤٨      |
| 17     | الحسن                          | فتصدوننا عنه .                            |          |
|        |                                | - ينادى من صخرة بيت المقدس فتأتيها العظام | 159      |
| 1777   | قتادة                          | البالية .                                 |          |
|        |                                |                                           |          |
|        |                                |                                           |          |
|        |                                |                                           |          |
|        |                                |                                           |          |
|        |                                |                                           |          |
|        |                                |                                           |          |
|        |                                |                                           | <u> </u> |

# (٣) فحمرس الأعلام أ - أعلام الرجال

الصفحة

الاسم

حرف الألف

أحمد بن خالد البغدادي الضرير ١٥٠٢

أحمد بن علي الرازي الجصاص ١٥٦،١٣٣

أحمد بن محمد بن إبراهيم التعالبي ٥٠٤

أحمد بن يحيى ثعلب ١٥ ١٥٥١، ١٥٤١، ١٣٤٤، ١٣٤٤، ١٥٥١، ١٥٥١، ١٥٥٦ ،١٥٧٦

أحمد بن يحيى بن إسحاق الراوندي ١٦١٢،١٢٠٥،١١١

آدم عليه السلام ۸۰،۹۰،۲۰،۲۲،۲۲،۸۲،۲۲،۷۰،۷۱،۷۰،۱۹٤،۸۱۱،۸۰۱،۵۱،۵٤۲،۵۱، آدم عليه السلام

1117, 1707, 170, 1107, 977, 977, 000, 011

أبان بن عثمان بن عفان ۱۳۸۷

إبراهيم عليه السلام ١٣٣، ١٣٣، ١٣٧، ١٣٨، ١٣٩، ١٩٤، ١٥٠، ١٩٤، ١٥٥، ٢٥٥، ٢٥٥، ٢٨٤، ٢٨٢،

. 1890, 1800, 1800, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090, 1090,

إبراهيم - إبراهام ١٢٢٠

إبراهيم بن السري الزجاج ۱۰۰۲، ٦٨٤، ٦٤٠،٥٠٥،٣١٥،٣٠١،٢٩٤،٢٠١، ١٠٠٤، ٦٨٤، ٦٤٠،٥٠٥،٣١٥، ٢٠١٠،

34.100111, 4071, 1871, 0871, 1130.

إبراهيم بن علي بن هرمة ٢٢٤، ٢٥٥، ١٨٠، ٢٩٣، ٢٩٣٠

إبراهيم بن محمد بن عرفة ١٣٠٠

إبراهيم النخعي ١٩٥ ،٢٠٦،٣٠٩

إبليس ۲۰ ،۱۲۷، ۱۲۵، ۱۱۵۷، ۱۱۵۷، ۱۲۷۷، ۱۲۷۷، ۱۸۵۸.

أبي بن خلف ۱۰۲۲

أبي بن شريق ۲۰۰، ۱۵۲۸،

أبي بن كعب ١٥١١،١٠٠٢

الأبيرد الرياحي ١٢٠٢

أحمر بن جندل ١٠٩٢

الأخنس بن شهاب التغلبي ١٣٧٨، ٢٣٧

أربد بن قيس ( أخو لبيد بن ربيعة ) ١٠٨٤

- 1717 -

الصقحة

أرطاة بن سهية ١٣٥٢

إساف ( بن بغي) ۱۵۷

أسامة بن الحارث الهذلي ١٥٨٦،٧٩٩،٦٩٨،٦٤٢

إسحاق بن يعقوب عليه السلام ١٢١٩،٦٧٣،٦٧٢،١٢١٩

إسحاق بن مرار الشيباني ۷۰۵،۶۱۸

أسد بن ناعصة الأسدي ٧٦١

إسرائيل ( يعقوب ) ۱۲۲۰،۳۰۷ .

إسماعيل بن إسحاق القاضي ١٨٤

إسماعيل بن عبد الرحمن السدي ١٥٠٢،١١٦٥، ١٩٩، ١٨٨٤، ٣٧٩، ١٩٩٠

الأسود بن يعفر ١٣٣٥،١٢٣١،٨٥٠،٥٢٤،٥١٩

أسيد بن عمرو بن تميم الأسدي ( أبو حاضر ) ١٥٣١

الأشعب ٧٣٠

الأشهب بن رميلة ١٤٦٣، ٦٠٣، ٤٢٧

أصحمة بن أبحر ( النجاشي ملك الحبشة ) ٤٢٨

الأضبط بن قريع السعدى ٧٣

الأقرع بن حابس ٩٩٥

الوى ( في بيت شعر ) ۸۹۱ الوى (

إلياس عليه السلام ١٢٢١،٨٧٠

الياسين ١٢٢٠،١٢١٩

اليسع ٤٧٥

امرؤ القيس ۲۱۸ ،۱۲۰ و ۱۲۰ و ۱۲۰

. 1017,1040,1071,VA31,AF01,0401,FA01.

أمية بن أبي الصلت ١٢٣٤،١٢١٢

أمية بن خلف ١٦٢٥

أنس بن مالك رضي الله عنه ١٥٥٨،١١٣٩،٣٨٩

أنس بن مدركة الخثعمي ٨٩٠

أنو شروان ۱۱۰۲

الصفحة

أوريا ١٢٣٨ أوس بن حجر ١٤١٨، ١٣٠٥، ١٢١٨، ٧٣٢، ٥٢٧ أوس بن الصامت ١٤٧٩ أوس ( في شعر حيان ) ٧٠٨ إياد بن نزار بن معد ١٤١٤ إيلياء ٢٩٢ أيوب عليه السلام ١٢٤٥

حرف الباء

بحیری ۲۸ بخت نصر ۸۲۱ بديل بن ميسرة العقيلي ١٤٦٣ برد ( غلام يزيد بن المفرغ) ٢٧٧ البريق الهذلي ٦١٠،٤٧٢ بشامة بن عفير المرى ٢٦١ بشر(فی بیت شعر ۲۹ بشر بن أبي خازم ۱۳۸۲،۱۲٤٤،۱۱۳۰،۱۰۲۸، ۲۲۹،۳۲۸. بشر بن البراء ١٠٩ بشير بن أبيرق ٣٨٧ بعض بنی عقیل ۱۱٤٥،۸۳۹ بعض بنی منقر ۱۱۵۱ بعض الصحابة ١٣٨٤ بعض اللصوص ١٤٤٧ بقراط الحكيم ٧٠٢ بكر بن محمد بن بقية المازني ٧١٥ بلال بن أبي بردة ١٣٨٥

> بلعاء بن قیس ۱۳٤٦ بندار بن لرة ۷۹۸

الاسم الصفحة

بولص ۱۱۷٦

حرف التاء

تبع ۱۲۷۲، ٤٦٧

تميم الداري ٧٥٦

تمیم بن قیس ۲۷۸

تميم بن مقبل ١٦٠٣،١٤٦٧،١٠٧٦،١٠٠٨،٨١٣،٣٧١،٣٥

توبة بن الحمير ١٥٨١،١٤٢٩،٣٣٧،١٠٠،٩٩

تومان ۱۱۷٦

حرف الثاء

ثابت بن جابر الفهمي ١٥٣٦، ١٥٢٣، ٩٧٣، ٩٧

ثعلبة بن حاطب ٥٩٦

ثعلبة بن حرز ٩٧٦

ثعلبة بن صعير المازني ٤٣٤، ٢٢١، ٢٠٠

حرف الجيم

جابر بن رألان السنبسي ٦٩٥

جابر بن عبد الله الأنصاري ١١٥١

جارية بن الحجاج ١٧٧

جالينوس ١٣٩١

جبريل عليه السلام ۲۰۱۱،۱۳۲،۱۱۳،۱۱۳،۹۱۹،۷۵۲،۷۳۸،۲۷۲،۱۱۳۶،۱۱۳۲،۱۲۳۷،

1077, 1070, 1804, 18 . V. 1890, 1898, 1897, 1844, 1878

جبيهاء الأشجعي ١٠٨١

جد بن قیس ۹۶ه

جرول بن أوس الحطيئة ١٤٢٥،١٤١١،١٤١٠،١١١،١٤١٠

جرير ( في شعر ) ٩٤٥

جرير بن عبد المسيح ( المتلمس ) ١٦٠١،١١٢

, 1897, 1887, 1181, 118V, 1.80, 978, 978, 978, NAV, VV7, VOA, 788

. 1077,1070,1000,1887

\_ 1777 -

الاسم الصفحة

جعفر ( في بيت شعر ) ١٦١٢ جعفر بن أحمد السراج ١٨٥ جعفر بن محمد ١٩٦١ ، ١١٥١ جعفر بن محمد الخليفة المتوكل العباسي ٤٨٧ ، ٤٨٨ الجلاس بن سويد بن الصامت ٦٠٥ جميل بثينة ١٣٦٠ جناح ( اسم راعي ) ١٠١ جندب بن جنادة ( أبو ذر )٩٤٧

#### حرف الحاء

حاتم طیء ۲۲،۳۱۲ ،۳۲۰ ،۳۲۲ ،۸۸۰ ،۸۹۰ ،۱۲۲ ،۱۲۲۱ ،۱۲۲۱ حاجب بن زرارة ( في شعر الأخطل ١٦٣ حارثة بن بدر الغداني ١٠٧٧،٢٩ الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومي ٥٩ حبيب بن أوس الطائي ٧٣٥ حبيب النجار ١١٧٧ حتان ۲۰۲ الحجاج بن يوسف الثقفي ١٣٧٢، ١٣٥٩، ٨٧٣، ٣٩٨ حجیر ( فی شعر ) ۳۵۳ حذيفة بن أنس الهذلي ١٠٨٣، ٩٧٥، ٤٠٣ حذيفة بن اليمان ٨١٧ حسان بن ثابت الأنصاري ١٦٠٤،١٣٧٥،١٠٤٨، ٩٩٣، ٨٦٦، ٢٤ الحسن بن أحمد الفارسي ( أبو على ) ١٦١٠،١٣٧٢،١٢٩٤،٩١٢،٦٨٥،٤٨٠،١٧١،١٢ الحسن بن أبي الحسن البصري ٢ ،١٨ ،٤ ٢ ،١٥٥ ،١٠٥ ،١٣٨ ،١٠٨ ،١٥٣ ،١٥٣ ،١٧٣ ،١٥٣ ،٢٠٨ ، ٢٢٨ ، ,077,087,077,017,818,777,771,700,777,777,79,788,788,788 , ITTE, ITTA, ITIT, ITO+, ITE7, ITE1, ITTV, IT+4, IT++, II9T . 10٧٨, 157%, 1574, 1574, 1577, 1510, 1770, 1707, 1707

الاسم الصقحة

الحسن بن على رضي الله عنهما ١١٤٠، ٢٣٤ ا الحسن بن محمد بن حبيب ( أبو القاسم النيسابوري ) ٧٥٤ الحسين بن علي رضي الله عنهما ١١٤٠ حصين بن معاوية النميري ١١٤٠، ١٦٠، ١٦٠، ١٥٣١، ٧٣٠، ٥٠٥، ٤٢٢، ١٥٠١، ١٥٣١، حصان بن معاوية النميري ١٥٦٢، ١٥٣١

الحكم بن عمر الرعيني ٨١ حكيم بن حزام ٥٩٩ حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي ٨١٩،٦٥٨ حمزة بن حبيب ( القارئ ) ٧٦٤

حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه ١٤١٣ حميد بن ثور ١٣٧٢،١٢١٣،١٠٥٤،٥٩٠ الحوفزان ١٠٩٣

> حيان بن قرط اليربوعي ٧٠٧ حيى بن أخطب ١١٢٤

حرف الخاء

خالد ( في بيت شعر ) ٣٥٢ خالد بن زهير الهذلي ٢٨ ١٠،٤١٨ خالد بن عبد الله القسري ٨٦ خالد بن كلثوم ٨٥٥ خزيمة بن نهد ٥٥٦ خداش بن زهير ١٢١٩ خداش بن زهير ١٢١٩ خفاف بن ندبة ١٣٠٠،٥٧٩،٢١٩ الخليل بن أحمد ١٣٤١،١٢٦٠،١٠٨٤،٩٨١،٨١٧،٥٢٨،٢١٩،٢٠٩

خوات بن جبير الأنصاري ٥٥٤

الاسم الصفحة

خويلد بن مرة الهذلي ١٤٨٠،٨٩٣،٧٧٧،٦٥٥،٥٣٥،٤٨٠

#### حرف الدال

دارم ( فی شعر خفاف ) ۱۳۰۰

دارم بن مالك بن حنظلة ( في شعر الأخطل ) ١٦٣

داود عليه السلام ١٣١٩، ١٢٨٨، ١٢٧٢، ١٢٣٩، ١٢٣٦، ١٢٣٦، ١٢٨٨، ١٢٧٢، ١٣٩٨

دريد بن الصنمة ١١٦٠، ٦٤٨، ٤٣٥، ٤١١،٧٥

#### حرف الراء

رؤبة بن العجاج ٢٧٩ ،١٥٣٥، ١٢٨٣، ١٥٣٥،

الربيع بن أنس ٣٧٩

الربيع بن خثيم ١٤٦٤

ربيع بن ربيعة بن مسعود بن الذئب ١٢٥

الربيع بن زياد ٣٠٠

ربيع بن علباء السلمي ( في شعر الشماخ ) ٩٤٣

ربيعة بن مكدم ١٣٧٦

الرماح بن أبيرد(ابن ميادة) ١٥٤٢،٨٦٢،٤٧٦

رياح بن عثمان المري ٨٦٢

#### حرف الزاي

زبان بن العلاء ( أبو عمرو ) ۱۲۷۳،۱۱۳۰،۹۰۸،۵٦۲،٤٠٧

الزبير بن العوام ١٥٧٦،١٠١

زكريا عليه السلام ٢٩١

زهیر بن أبي سلمی ۲۲، ۵۳۸، ۲۲، ۱۰۳۱، ۱۰۲۳، ۹۷۷، ۹۷۰، ۸۹۲، ۸۸۳، ۱۰۳۱، ۱۰۲۳، ۱۰۳۱،

1810,1888,1177

زياد بن معاوية الذبياني ١٦٤، ١٦٤، ١٦٧، ١٦٤، ٢٠٦، ٢٠٦، ٢٠٦، ٤٥٠، ٤٤٩، ٣٩٤، ٣٨٧، ٣٠٦، ١٦٧، ١٦٤، ٧٠٥،

18.51191

زید(فی شعر جریر) ۷۷٦

#### - 1719 -

الاسم الصفحة

```
زید بن حارثة ۱۱۳۸،۱۱۳۸،۱۱۳۸
زید بن علمي ۱۰۱۱،۱۰۱۰
زید بن عمرو بن نفیل ۱۰۸۸،۱۲۷
زید بن مهلهل ۲۸۲،٦٤
```

#### حرف السين

ساعدة بن جؤية الهذلي ١٤٨٠،١٠٤٢،٨١٠،٣٤٦، ١٤٨٠،١٠٤٢،٨١٠،

السجل( كاتب النبي أو ملك) ٩٣٧

سحيم بن وثيل الرياحي ٦٩٧ ، ٧٥١ ، ١٦٣٩

سراقة ( في بيت شعر ) ٤٧٨

سعيد بن أوس الأنصاري ١٠٩٠،٨٦٨،٨٤٤،٧٦٨،٥٠٦،٩١

سعید بن جبیر ۲۹ ۱٤۷۱،۷۳۸،۳۹

سعيد بن العاص(في شعر الفرزدق) ٣٤٨

سعيد بن مسعدة الأخفش ۲،۲۸ ،۱ ۵،۲ ،۱ ۲۰۷، ۱۲۷، ۲۹۱، ۲۹۱، ۲۹۱، ۸۵، ۸۵۲ ،۸۵۲ ،۸۵۲ ،۸۵۲ ،۱۶۸۲ ،

1017,1011

سعيد بن المسيب ١٢٤١

سلامان بن مفرج( في شعر الشنفرى ) ١٤٦٨

سلامة بن جندل ۱۱۱۷،۷٦۳

سلمان الفارسي رضي الله عنه ١٢٠١،١١٢٤

سلمة بن الخرشب ٤٦٢،٣٢٨

السليل بن قيس الشيباني (في شعر الفرزدق) ٩٤٢

سليمان عليه السلام ۱۲۸۰،۱۲۶،۱۱۳،۱۲۸،۱۲۹،۰۵۰،۹۳۱،۸۲۱،۱۲۸،۱۲۴

سليمان التميمي ١٤٦٤

سليمان بن محمد أبو موسى الحامض 719

سليمان بن يسار ٧٠٣

سمير (في شعر معوذ الحكماء) ٤٣٦

سهل بن محمد السجستاني ۸٦٨

الصفحة

سهيل بن عمرو ۱۳۳۲ سويد بن أبي كاهل اليشكري ۲۸،۲۸ سويد بن الصامت ۱٤۹٤ سويد بن كراع ۱۰۷٤

حرف الشين

شعیب علیه السلام ۷۸۳ شعیب بن الحربی ۱٤٦٣ شغب( ابن عکرشة ) ۵۳۱

شقران ۳۹۷

الشماخ بن ضرار ۱۲۰۰،۱۲۰،۱۲۰۹،۱۰۰۸،۹۵۷،۹۵۲،۹۵۳،۹۱۲،۳۱۹، ۱۳٦٥،۱۲۰۰،۱۱٤۹،۱۰۰۸،۹۵۷،۹۵۲،

شمعون ۱۱۷٦

شهر بن حوشب ۳۹۸

#### حرف الصاد

صالح بن عبدالرحمن ١٦٢٥

صخر بن حرب بن أمية ( أبو سفيان ) ۱٤٩٦،١٤٦١،١١٣٣،٥٩٩،٥٧٩،٥٦٩،٥٥٦،٣٣٧ صخر بن عبدالله الهذلبي ۱٥٩٥،١٢٢٣،١١٢٥،١١٢٤،١٠٣٢،٧١١،٤٩٨،٤٠٥،٣٦٧ صلاءة بن عمرو بن مالك الأودي ١٥٦١،١١٧٥

الصلتان العبدي ٢٢٩ ،٨٨٧

صيفي بن عامر بن الأسلت ( أبو قيس ) ١٤٦٠،٧١٤،١٦٩،٩٧،٧٦،٢٧

#### حرف الضاد

ضابيءبن الحارث البرجمي ١٣٥٤،١٣٤٧،٩٠٠ الضحاك بن مزاحم ١٤١٥،١٤٦٥،١٤٦٥،١٤٦٥،١٥٢٨،٢٠ ١٥٩٤،١٥٢٨،١٤٨٥،١٤٦٥، ضرار بن الخطاب ٩١٧،٥٧١

#### حرف الطاء

طرفة بن العبد ۱۶۶۶، ۱۳۵۲، ۱۲۶۶، ۱۴۵۲، ۱۴۶۶ الطرماح ۱۰۶۶ الاسم الصفحة

طفیل الغنوی ۱۰۸۲،۷۹۳، ۱۳۹، ٤٩۲ طلحة بن عبدالرحمن ۱۰۲۳ طه ۸۹۸

حرف الظاء طالم بن عمرو الدؤلي ( أبو الأسود ) ١٥٧٥، ٤٨٨، ٤٣٢ عرف العين حرف العين

العاص بن هشام (أبو البختري) ٥٦٥ العاص بن وائل ١٣٩٩

عاصم بن عدي ٦١٦ عام بن الحلس المذا

عامر بن الحليس الهذلي ( أبو كبير ) ٦٢١،٧٩٧، ٦٢٧، ٥٣٧ عامر بن سدوس الهذلي ٦١٠

عامر بن شرحبيل(الشعبي) ١٦٠٩،١٣١٣،٤١٤،١٦

عامر بن الطفيل ( في شعر زهير بن جذيمة ) ٧٠١

عباد بن الحصين ١٣٤٠

عبادة بن الصامت ٥٥٣

العباس بن عبدالمطلب ١٣٩٠،١٣٣٠،٥٧٥

عباس في شعر خفاف= عباس بن مرداس ٥٧٩،

عبد الله ( في شعر الشنفرى ) ١٤٦٨

عبد الله ( في شعر دريد بن الصمة) = عبد الله بن الصمة

عبد الله بن أحمد بن محمود الكعبي البلخي ١١٦٢ ، ١١٧٠

عبد الله بن أبي بن سلول ٦١١ ، ٩٩٢

عبد الله بن الأعور المازني الحرمازي ١٥٨٣

عبد الله بن جحش رضى الله عنه ١١٣٧

عبد الله بن جعفر بن درستویه ۹۷۸

عبد الله بن الحسين ١٤٨١

عبد الله بن رؤبة بن لبيد ( العجاج ) ١٣٤٣،٩٩٥،٨٦٧،٦٨٧،٤٧١

عبد الله بن رواحة ١١١٩،٤٤٠

الاسم

عبد الله بن الزبعرى ۱۰۱۷،۸۳۱ عبد الله بن الزبير ۱۸۹،۱۸۷

عبد الله بن سلام ۱۳۱۲،۷۵۲،۳۱۳ ۱۳۱۶

عبد الله بن شبرمة ١٠٠٥

عبد الله بن الصمة ١١٦١،١١٦٠

عبد الله بن عامر بن كريز ١٣٨٧

عبد الله بن عباس رضي الله عنهما ٦،٦١ ،١٦٨ ،١٥٢ ،١٥٨ ،١٠٧ ،١٠٧ ،١٥٢ ،١٥٢ ،١٥٢ ،١٥٢ ،١٥٢ ،

. ٣١٦, ٢٩٧, ٢٨٤, ٢٤٩, ٢٢٦, ٢١٩, ٢٠٧, ١٩٩, ١٩٤, ١٨٧, ١٨٦, ١٨٤, ١٧٣

، ۱۲٤٣، ١١٩٦، ١١٦٥، ١١٦٣، ١١١٨، ١٠٦٤، ٩٩٧، ٩٦٦، ٩٥١، ٨٧٣، ٨٥٧

,1078,1000,101.1870,1877,1887,1887,1818,1818,18001

. 17.1097

عبد الله بن عثمان بن عامر ( أبو بكر الصديق ) رضي الله عنه ١٣٥٥،١٢٢٦،٩٩٤،٤٤٢،٦٧،١٨،

عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما ١٢٩ ،١٨٧ ، ٩٥١ .

عبد الله بن عمر العرجي ٧٢٩

عبد الله بن عمرو بن العاص ١٤٧٠،١٨٧

عبد الله بن قتيبة ١٠٣٢،٨٤٤،٧٢١،٥٤٣،١٧٤

عبد الله بن قيس الجعدي ( النابغة ) ١٤١٢،١٢٣٣،١٠٦٦،٧٣٤،٦٩٢

عبد الله بن قيس الرقيات ١٥٤٣،٩١١،٦٣١،٤٢٣

عبد الله بن كثير ٩٠٩

عبد الله بن محمد الأنصاري ( الأحوص ) ١٢٣٦، ٤٠٦

عبد الله بن محمد بن على بن العباس ( أبو جعفر المنصور ) ١٢٢١،٨٤٦

عبد الله بن المعتز بن المتوكل الخليفة العباسي : ٦٣٢

عبد الله بن مسعود الهذلي رضي الله عنه ٣٦،١٨٤،١٤٧،١٨٤،١٩٨، ١٩٨، ١٩٨، ١٣٠٤، ١٣٠٤،

1275,1514

عبد الله ( المأمون ) بن هارون الرشيد ١١٨٤،٨٤٥

الصفحة

عبد بني الحسحاس ١٤٣٥ عدالحمد ٤٤٨،٨٤٤ عبد الرحمن بن إسماعيل ( وضاح اليمن ) ١٣٩٩،٩٠ عبد الرحمن بن حسان بن ثابت ١٣٨٦ عبد الرحمن بن زيد بن أسلم ٢٣٢،١٠٧ عبد الرحمن بن صخر الدوسي ( أبو هريرة ) ٨١٧ عبد الرحمن بن عوف ٤٣٦ عبد الرحمن بن كيسان الأصم ٥٦،٢٠ عبد الشعرى ( أبو كيشة ) ١٤٠٤ عبد العزيز بن مروان ( ابن ليلي ) ١٤٨٢ عبد الملك بن حبيب الجوني ١٤٦٤ عبد الملك بن سراج ٧١ عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج ١٣٧٢ عبد الملك بن قريب الأصمعي ١٠٨٩،١٠٦٨،٨٦٧،٧١٢،٦٧٩،٤٠٩ عبد الملك بن مروان ( أبه ذبان ) ١١٥٠،٤٥٤،٢٣١ عبد مناف بن عبد المطلب ( أبو طالب ) ٤٥٩،١٥٧ عبد يغوث بن الحارث ٩٨٠،٧٦٠ عبدة بن الطبيب ١٢٠٨،٩٠٠،٧٢٤ عبيد الله بن الحر ٤٦ عبيد الله بن عبد الله بن عتبة ١٩٥ عبيد بن الأبرص ٦٤٧،٥٨٧ عثمان بن جني ۱۲۹٤،۸٥٦،٦١٨ عثمان بن عفان رضى الله عنه ١٥١٠،١٢٥٣،٩٠٩،٩٠٠،١٩١ عدي بن حاتم ١٢٦١،٣٤،١١ عدي بن زيد بن الرقاع العاملي ١٠٤٤،٥٧١،٢٤٨ عدي بن زيد العبادي ١٥٣٤،١٠٨٠،٩٥٩ عرابة الأوسى ١٥٤٥،١٢٠٠

الصفحة

```
عروة بن أذبنة ١٢٠٥
                                                        عروة بن الزبير ٤٠٠،٣٤٥
                                                       عطاء بن السائب ٣٧٦، ١٧٤
                            عقال ( في شعر الأخطل ) = عقال بن محمد بن سفيان ١٦٣
                                                        عقبة بن أبي معيط ١٠٢٢
                                                        عقيل بن أبي طالب ٥٧٥
                                     عكرمة ( مولى ابن عباس ) ٩٣٥،٧٨٧،٦٢٢،١٦
                                                        علبة بن زيد الحارثي ٢٠٦
                                                          علقمة بن سيف ١٤٠١
                                               علقمة بن عبدة ٢٣٨ ، ٣٦٦ ، ٤٥٧ .
                               علقمة ( في شعر الأعشى ) = علقمة بن علاثة ٨١٦ .
                            على بن أبي طالب ١١٦٨،١٠٦٤،٩٣٦،٦٦٢،٢٧٢،٤٠،١١
                                                          على بن الحسين ١٥١١
                                    على بن الحسين الداودي ( أبو القاسم ) ١١٤٥،٦٢
على بن حمزة الكسائي ٢٩، ٢٧٥، ١٧١، ١٧١، ١٧١، ١٧١، ٢٦٦، ٢٦٦، ٢٦٦، ٤٣٠، ٤٩، ٥٦٤، ٥٦٤،
                                      015,704,704,710
                                      على بن محمد بن حبيب الماوردي ١٥٨٢، ١٤١٢
                                               على بن محمد السعيدي البياري ٤٤٩
                                             على بن موسى الكاظم ( الرضا ) ١١٨٤
                                                     عمارة بن عقیل بن جریر ۹۸۸
             عمر بن أبي ربيعة المخزومي ١٥٣٥،١٢٧٠،١٢٠٣،٩٢٠،٩١٩،٥٩٣،٣٨٠،١٧٩
عمر بن الخطاب رضي الله عنه ١١٥، ١٢٥، ١٣٦، ٥٨٥، ٥٨٤، ٤٣٧، ٥٨٥، ١٣٣٩، ١٣٣٩، ١٣٣٩).
                                                    1751,1075
                                                             عمر بن هبيرة ١٦٢٥
                                             عمرو ( في شعر ) ١٣٦١، ١٠٩٠،٨٥٥
```

عمرو ( في شعر معقل بن حويلد الهذلي ) ٧٢٧

عمرو بن أحمر ١٦١٣،١٢٤٣،٦٩٨

عمرو بن أم مكتوم ١٦٢٣

- 1790 -

عمرو بن بحر بن محبوب الجاحظ ١٥٨٨،١٢٨٥،١١٦٦،١١٦٢،٨٠٨،٤٥٤،٤٧

عمرو بن حرملة المرقش ٦٦٠

عمرو بن صيفي الراهب ( أبو عامر ) ٦٢٠،٦١٦

عمرو بن عثمان ( سيبويه ) ١٥٤٠،١٤٧٥،١١٨٠،١١١٨،٨١٧،٥٢٧،٤٦٠،٢١٩،٩١،٥٣

عمرو ( فی شعر أبان ) = عمرو بن عثمان بن عفان ۱۳۸۷

عمرو بن قميئة ١٠٠٦

عمرو بن مالك الأزدي ( الشنفري ) ١٤٦٨،١٤١١،٨٨٤،٤٦٩

عمرو بن معد یکرب ۷۶۰

عمرو بن هشام ( أبو جهل ) ۸۳۱،٥٦٦

عمرو بن هند ١٥٦٣، ١٣٥٦

عمران ( فی بیت شعر ) ۲۳۹

عمران بن حطان ۵۳، ٤٣

عمير بن شييم ( القطامي ) ١١٨٧،١٠٣٥،٩٧٩،٥٦٦،٢٨٦،٤٧

عنترة بن عمرو بن شداد ۲۰ ۲۰ ۱۰۷۲، ۹۲۰، ۹۲۰ ۱۰۷۲،

عنبسة بن معدان ۱۱۶

عوف ( في شعر الشنفري ) ١٤٦٨

181.,1791,171.

عيسى بن عمر الثقفي ٩٠٩

عیینة بن حصن ۱۱۲۵،۱۱۲٤،۵۹۹

#### حرف الغين

غالب ( والد الفرزدق ) ۸۹۹

غياث بن غوث ( الأخطل ) ۱۳۸۲،۱۲۰۷۹،۹۲۱،۹۲۱،۹۲۱،۹۲۱،۹۲۱،۹۲۱،۱۳۸۲،۱۲۵۷،۱۱۱۸،۹۲۱،۹۲۱،

107.,10.0

غيلان البختري ١٠٠٤

غيلان بن سلمة الثقفي ١٥٧٤،٨٢٩

غیلان بن عقبة ( فو الرمة ) ۱۰۰۷،۱۰۰۵،۱۳۸،۹۳۹،۸۳۹،۸۳۹،۸۳۹،۱۰۰۷،۱۰۰۷،۱۰۰۵،۱۳۵۲ غیلان بن عقبة ( فو الرمة ) ۱٤٤٢،۱۳۸۰،۱۳۸۲

#### حرف الفاء

فارس زهدم ( في شعر ) ٧٥١ الفتح بن خاقان ٤٨٨،٤٨٧ فرعون ١٢٣١،١٣٠٨،٦٤٩،٦٤٥،٧٨ الفضل بن قدامة ( أبو النجم ) ١٦١٤،١٤٨ الفياض بن غزوان ١٤٦٤

#### حرف القاف

قابيل ١٢٧٧

قاسم بن سلام ( أبو عبيد ) ١٦٠٠،١١٨٠،٥٧١

قبيصة بن ذؤيب ١٥٤٧

قتادة بن دعامة ۲۸،۰۰۱،۱۱۳۱،۱۰۰،۸۲، ۱۳۹،۷۷۲،۷۲،۷۲،۷۲،۷۲،۱۳۹،۱۱۳۹،۱۱۳۹،۱۱۳۹،۱۱۳۹،

1757, 17 - 1, 1875, 1575, 1177

قتيبة بن سعيد ١٤٧٤

قدامة ( في شعر معوذ الحكماء)٤٣٦

قس بن ساعدة الإيادي ١٢١١

قصی بن کلاب ٥٦١

-قيس بن الخطيم ١٤٢٢،٢٨٢

قیس بن عاصم ۱۵۷٦،۱٤۱

قيس بن عمرو ( النجاشي ) ۲۷۲

قيس بن الملوح بن مزاحم ( مجنون ليلي ) ١١٦٠

قيصر ( في شعر الفرزدق ) ٣٣٣

#### حرف الكاف

كاهل ( في شعر معقل بن خويلد الهذلي ) ٧٢٧ كثير بن سهل ( القاضي ) ١٢٨٣

کثیر بن عبد الرحمن ( کثیر عزة ) ۱۰۱۹، ٦٨٣، ٤٦٦، ٣٧٣، ٢٥٨، ١٥١، ١٣٧، ٤٥، ٤٣، ٤١٩، ١٠١٩، ١٠١٩، ١٤٨١، ١١٥٠

کسری ۱٤٤١،۱۱۰۲،۳۳۳

كعب الأحبار ١٤٧٠

كعب بن الأشرف ٣٧٧،٧٢

كعب بن زهير ١٠٤٥،٦٢٨،٤٦١،١١٩

كعب بن سعد الغنوي ١٧٦

كعب بن مالك ١١٣٠،٦١٥

كليب وائـل = كليب بن ربيعة بن الحارث التغلبي ٨٩١

الكميت بن زيد الأسدي ١٠٥٠،٥٤٥،٥٤٤

#### حرف اللام

لبيد بن ربيعة ١٣٩٣،١٣٨٠،١٢٤٠،١٢١٢،٨٨٥،٨٠٣،٦٩

لقمان ١١١١

لوط عليه السلام ٧١١، ٦٧٤، ٦٧٤، ٦٧٦، ١٤٠٧، ١٠٢٤،

#### حرف الميم

محمد بن عبد الله علم

محمد بن أحمد بن إبراهيم بن كيسان ١٣٧٩، ١١٩٩

محمد بن أحمد بن الأزهر ( الأزهري ) ٩١٧

محمد بن إدريس الشافعي ١٨٧، ١٨٤

محمد بن إسحاق ١٥٢٨

محمد بن بحر الأصفهاني ( أبو مسلم ) ٨٤٥،٧٧٣،٦٨٩،٣٥٦،٣٢٠،٢٤١،١٢١،١١٧،٦٦

1770,1799,1778,1177

محمد بن الحنفية ٣٩٨

محمد بن زياد بن الأعرابي ١٠٩٠،٩٢٧،٩٠٢،٨١٤،١٤٠

- **179**A -

محمد بن الحسن بن محمد بن زياد النقاش ١٢٤٢ محمد بن السائب بن بشر الكلبي ١٣٤١ محمد بن السري ( ابن السراج ) ٣٣ محمد بن سهل ( راوية الكميت ) ٥٤٤ -محمد بن ظفر بن عمير ( المقنع الكندي ) ١٣٤٨ محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة بن أبي ذئب ١٣٧١ محمد بن عبد الله بن طاهر ١٥٥١ محمد المهدي بن عبد الله المنصور الخليفة العباسي ٧٤٦ محمد بن عبد الواحد أبو عمر الزاهد ١٤٥٦،٩٢٧ محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجبائي ١١٦١ محمد بن على أبو جعفر ١٤٦٤ محمد بن عمر بن واحد السهمي الواقدي ٥٩٠ محمد بن القاسم بن محمد بن الأنباري ١١٢٦، ٩٥٨،٧٢١ محمد بن محمد الغانمي ( أبو سعد ) ١٥٢٠ محمد بن المستنير ( قطرب ) ۱۲۱۷،۹۶۱،۹۰۰،۸۰٤،۳۲۷،۲۰۶،۹۱۲،۹۱۲،۹۱۲،۹۲۲، محمد بن مسلم بن شهاب الزهري ۱۳۲۸،۱۲۹۳، ۱۵۲۰،۱۶۹۳ محمد بن يحيى الصولى ٨٧٤ محمد بن يزيد المبرد ٤٤،٢٠ ، ٤٤، ٨٦، ١٠٩ ، ١٠١ ، ١٦٦ ، ١٦٦ ، ١٦٨ ، ١٧٧ ، ١٨٥ ، ٤٥٠ ، ٤٥٠ ، 17 - 9, 18 19, 1897, 1888, 1889, 788, 081, 811 مؤرج بن فيد السدوسي ٨٠٤ مالك ( في شعر الربيع بن زياد ) ٣٠٠ مالك بن أسماء الفزارى ٧٧٤ مالك ( في شعر خفاف ) = مالك بن حمار ٢١ مالك بن خالد الهذلي ١٢٨٤،٧٢٨،٤٨٥ مالك في شعر ( ابنة عم النعمان بن بشير ) = مالك بن عمرو الغساني ١٤٣٠

مالك بن عمرو الهذلي ( المتنخل ) ١٠٩١،٧٧٨

مالك ( في شعر الأخطل ) = مالك بن مسمع الجحدري ٤٩٥

الصفحة

مالك بن نويرة ١٥٠٦ متمم بن نويرة ١٥٠٦

ألمتوكل الليثي ٣٢٤

مجاهد بن جبر ۲۷۰،۱۹۱،۱۸۳،۲۰ ۳۲۵،۳۷۹،۳۷۳،۳۲۵،۳۰۹،۲۷۰،۱۲۲،۰۸۲،۲۹۳،

, ۱۳۷%, ۱۳٦٠, ۱۳٥٨, ۱۳٤١, ۱۲٣١, ٩٨٦, ٩٥١, ٩٣٨, ٨٥٧, ٧٤٦, ٧١٣

1011,1798

محصن بن ثعلبة ( المثقب ) ۱۰۸۹،۳۰۳،۱۲۰

محمود بن أبي الحسن النيسابوري ١

محمود بن سبكتكين الغزنوي ١٤٠٥،٨٧٧

المرار الفقعسي ٧٩٣

المرارين منقذ ١٤٣٥

مرارة بن الربيع ٦١٥

مربع ( في شعر أبو السيد الهلالي ١٠٣١

مزاحم العقيلي ٣٦

مزرد بن ضرار ۱۳۲۱،۸۹۶

مسافر بن عمرو المخزومي ١٤٩٧

مسطح بن أثاثة ٩٩٤

مسعود ( أخو ذي الرمة ) ١٤٤١

مسكين الدارمي ٧٨٨

مسكين ( في شعر الفرزدق ) = مسكين بن عامر ٣٣٣

مسلم بن جندب ۱۰۷۷

مسلمة بن عبد الملك ٢١٥

المسيح الدجال ٢٩٢

مسيلمة الكذاب ١٣٢٨

مصاد بن عمرو ( في شعر ) ٧٤٧

مضرس بن ربعي الأسدي ١٢٢٢

معاذ بن جبل رضي الله عنه ۲۰٤،۱۰۹ معاوية بن أبي سفيان ۱۳۸۷،۸۱۸،۵۹۹ معاوية بن مالك ( معوذ الحكماء ) ٤٣٦

معدان ۱۱۶

المعطل الهذلي ٧٢٨،٤٨٥

معقل بن خويلد الهذلي ٧٢٧ ، ٨٣٥

معمر بن المثني ( أبو عبيدة ) ۴۹۸، ۱۷٦، ۱۵۵، ۱۸۶، ۲۲۷، ۲۱۵، ۱۸۶، ۳۱۳،۳۰۹، ۴۹۸، ٤١٠، ۳۱۳،۳۰۹، ۴۹۸، ٤٩٨،

1801.1871,1888,187.119.1111,1180,1.88,987,918,900,1811,

1811

المفضل الضبي ٥٤٤،٧٦

مقاتل بن سليمان ١٥٣٩، ١٤٣٢، ١٣٤٠، ١٢٤٨، ١٢٣٤، ١٥٣٩،

ملحد ۲۱،۱۲۱،۰۰۱۱

المنذر ١٥٧٧

المنذر بن حرملة الطائي ( أبو زبيد ) ١٤٥٢

منصور بن مشکان ۸۷۷

, ۱ • ٧ • , ١ • ७ १ , ١ • ७ ७ , ١ • ७ ७ , ١ • ० १ , ١ • १ ७ , ١ • १ ७ , ١ • १ ७ , ١ • १ ७ , ١ • १ ७ , ١ • १ ७ , ١

. ١٣٧٠, ١٢٩٧, ١٢٨٨, ١١٤٣, ١٠٨٧, ١٠٨٣, ١٠٧٣, ١٠٧٢

ميمون بن قيس الأعشى ۲۱۲،۲۲۳،۲۱۲،۱۰۳،۸۵۸،۸۱۳،۷۷۸،۲۱۱۰،۱۰۳۱،۱۰۳۴،۹٤۱،۸۵۸،۸۱۳،۷۷۸،

. 1717, 1777, 17.000, 1017, 1777, 1778, 1719, 1171

میمون بن مهران ۸٤٦

#### حرف النون

نافع بن عبد الرحمن الليثي المدني ٥٥١،٤٤٩،٩٠ نافع بن عبد الهذلي ١٢٨٢،٣٨٠

نصر بن عيسى الواسطى ( أبو غالب ) ٥٦٩

نصیب بن رباح ۱٤۸۳

نصير المرغيناني ١١٥٩

النضر بن شميل ٥٢١

- 1 7 . 1 -

الصقحة

النضر ( فی شعر کثیر ) = النضر بن کنانة ۲۰۹ النعمان بن بشیر رضي الله عنه ۱۶۶۷ النعمان بن بشیر رضي الله عنه ۱۶۵۷ النعمان بن ثابت ( أبو حنیفة) ۱۹۸،۸۹ نعیم بن مسعود الأشجعي ۱۱۳۳، ۱۱۳۲، ۳۳۷ النمر بن تولب ۱۳۷۹ النمرود ( النمروذ ) ۲۷۲،۲۵۲ نوح علیه السلام ۱۶۷،۲۳۳ نوح القاریء ۱۶۲۳

#### حرف الهاء

هارون عليه السلام ١٠٤٣، ٢٨٤، ٢٤٤ ١٩٤١ هارون الرشيد بن محمد المهدي الخليفة العباسي ١٩٥٥ هارون بن محمد المعتصم ( الخليفة العباسي الوائق)٧١٥ هبيرة بن عبدالله ( الكلحبة العريني )١٠٦٥،٥٤ هدبة ٢٤٩٢ هدبة بن خشرم ١٠٨٦ هشام بن قيس المرئي ٢٢١ هشام (في شعر )=هشام بن المغيرة ١٣٦١ همام بن غالب الفرزدق ٢٣٣٠،٣٠٣،٢٥١،٢٢٠،١٩٦،١٨٩،١٣٦، ١٢٧،١٠٢،٢٠،٢٥١،٢٢٠،١٩٦، ٢٤٨،٣٣٨،٣٤٨.

> هود عليه السلام ٦٥١ الهيثم بن الربيع بن زرارة النميري ( أبوحية ) ١٣٩٤، ١٣٧٣

حرف الواو

وزیر (فی شعر )۹۸۵

الوليد بن عبدالملك ( ابن أبي ذبان) ٢٣١

الوليد (في شعر الحطيئة )= الوليد بن عقبة ١٤١١

الوليد بن المغيرة ١٥٧٩، ١٥٧٩.

الوليد بن يزيد ١٤١١،٤٧٦،٣٩٧

وهب بن زمعة الجمحي (أبودهبل) ٦٩٩،٤٢٢

حرف الياء

ياس عليه السلام ١٢١٩

ياسين عليه السلام١٢١٩

يحيى بن زياد الفراء ٧٦، ١٠٥ ،٩٨ ، ١٤١، ١٤١، ١٤١، ١٣٧، ٤٦٤، ٤٦٤، ٤٣٠، ١٦٦، ١٣٧، ٥٤٧، ٥٠٤، ٦٨٢،

1017,900,009,007,701

یحیی بن سلام ۱۱۹۰،۱۱۸۶

يحيى بن مالك بن الحارث ( الحادرة ) ١٢١٦

يزيد (في شعر الأخطل) =يزيد بن الحارث بن رويم الشيباني ٩٩٥

یزید بن خذاق ۱۵۹۳

يزيد بن المفرغ ٢٧٦

یسار ( راع لزهیر بن أبی سلمی ) ۳۸ ه

يعقوب بن إسحاق عليه السلام ١٢٢٠،٧٢٢،٧١٨، ٦٧٣، ٦٧٢، ٦٧٢، ١٢٢٠،

يعقوب بن إسحاق بن السكيت ١٥٧٦،٧١٥

يعلى بن أمية ٨٥٧

يهوداء بن يعقوب عليه السلام ٨٩

يوسف عليه السلام ۲۸۰،۷۲۳،۷۲۲،۷۲۰،۷۰۹،۷۰٤،٦٩١

يوشع بن نون ۸٦٩،٤١٧

يونس عليه السلام ١٢٢٥،١٢٢٣،٦٢٦

يونس بن حبيب الضبي ٦٤٧،٣٢٧،٣٢٦

الاسم

الكنــــــى

حرف الآلف

أبو الأسود الدؤلي = ظالم بن عمرو أبو أنس ( في شعر حيان )٧٠٨

حرف الباء

أبو البختري = العاص بن هشام أبو براء ( في شعر الحارثي ) ١١٤٥ أبو بكر الرازي = أحمد بن علي أبو بكر الصديق = عبدالله بن عثمان

حرف التاء

أبو تمام = حبيب بن أوس الطائي

حرف الجيم

أبو جعفر = محمد بن علي أبو جهل = عمرو بن هشام

حرف الحاء

أبو حاتم = سهل بن محمد السجستاني

أبو حاضر ( في شعر الفرزدق )= أسيد بن عمرو بن تميم الأسدي

أبو حرب ( في شعر الفرزدق ) ١٩٦ .

أبو حفص = عمر بن الخطاب أبو حنيفة = النعمان بن ثابت

أبو حية النميري = الهيثم بن الربيع بن زرارة

حرف الخاء

أبو خراش الهذلي = خويلد بن مرة

حرف الدال

أبو دؤاد الإيادي = جارية بن الحجاج أبو دهبل الجمحي = وهب بن زمعة

- 1 V + E -

الاسم

حرف الذال

أبو ذؤيب الهذلي = خويلد بن خالد أبو ذبان = عبدالملك بن مروان أبو ذر = جندب بن جنادة

حرف الزاي

أبو زبيد الطائي = المنذر بن حرملة أبو زيد = سعيد بن أوس الأنصاري

حرف السين

أبو سعد الغانمي = محمد بن محمد الغانمي أبو سعيد الضرير = أحمد بن خالد البغدادي . أبو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب ١٢٢٩ أبو سفيان = صخر بن حرب بن أمية أبو السيد الهلالي ١٠٣

حرف الصاد

أبو صالح ١٤٧

أبو الصهباء = السليل بن قيس الشيباني

حرف الطاء

أبو طالب = عبد مناف بن عبد المطلب

حرف العين

أبو عامر الراهب = عمرو بن صيفي أبو عبيد = القاسم بن سلام أبو عبيدة = معمر بن المثنى أبو العرب الكليبي ٩١٤ أبو علقمة النحوي ٦٦٩ أبو على = الحسن بن أحمد الفارسي أبو عمر الزاهد = محمد بن عبد الواحد

أبو عمرو ( في شعر عبد الشارق ) ١٦١ أبو عمرو ( في شعر الهذلي ) ١٥٩٥ أبو عمرو ( الشيباني ) = إسحاق بن مرار أبو عمرو = زبان بن العلاء أبو عمران الجوني = عبد الملك بن حبيب أبو العيال الهذلي ٧٦٥ أبو العيار الخارجي ٢٠٢

حرف الغين

أبو غالب الواسطى = نصر بن عيسى

حرف الفاء

أبو الفضة ١٣٤٦

حرف القاف

أبو القاسم بن حبيب = الحسن بن محمد بن حبيب أبو القاسم الداودي = علي بن الحسين أبو قلابة الهذلي ١٤٠٣

أبو قيس بن الأسلت الأنصاري = صيفي بن عامر

حرف الكاف

أبو كبشة = عبد الشعرى أبو كبير الهذلي = عامر بن الحليس

حرف الميم

أبو المثلم الهذلي ٩٣٥ أبو محجن الثقفي ٩٦٩،٣٢١،١٧٤ أبو مكنف = زيد بن مهلهل ( زيد الخيل ) أبو منذر ( في شعر طرفة ) = عمرو بن هند

حرف النون

أبو النجم = الفضل بن قدامة أبو نصر بن مشكان = منصور بن مشكان

حوف الهاء أبو هريرة = عبد الرحمن بن صخر الدوسي

من نسب إلى أبيه أو جده أو أمه حرف الألف

> ابن أبيرق = بشير بن أبيرق ابن أحمر = عمرو بن أحمر ابن أبي خليد = خليد عينين ابن الأعرابي = محمد بن زياد ابن الأنباري = محمد بن القاسم بن محمد ابن أنس ١٤٧

حرف الباء

ابن بحر = محمد بن بحر الأصفهاني

حرف الجيم

ابن جریج = عبد الملك بن عبد العزیز ابن جعفر ( في بیت شعر ) ۱۲۱۲ ابن جني = عثمان بن جني

حرف الحاء

ابني حباب ( في شعر أوس ) ٧٤٤ ابن حطان = عمران بن حطان

حرف الخاء

ابن الخطيم = قيس بن الخطيم

حرف الدال

ابن درستویه = عبد الله بن جعفر

حرف الذال

ابن أبي ذئب = محمد بن عبد الرحمن بن المغيرة

الصفحة

ابن أبي ذبان = الوليد بن عبد الملك

حرف الراء

ابن الراوندي = أحمد بن يحيى بن إسحاق ابن الرقاع = عدي بن الرقاع العاملي ابن رواحة = عبد الله بن رواحة

بين ريطة ( في شعر الفقعسي ) ٧٥٣

حرف الزاي

ابن الزبعرى = عبد الله بن الزبعرى ابن الزبير = عبد الله بن الزبير

ابن زید = عبد الرحمن بن زید بن أسلم

حرف السين

ابـــن سراج = عبد الملك بن سراج ابن السراج = محمد بن السري ابن سعد ( في شعر ) ١٢٢١

ابن السكيت = يعقوب بن إسحاق

حرف الشين

ابن شبرمة = عبد الله بن شبرمة

ابنی شعوب ۷۷۸

حرف الصاد

ابني صباح ( في شعر ذي الرمة ) ٨٥٦

حرف العين

ابن عامر = عبد الله بن عامر بن كرز . ابن عباس = عبد الله بن عباس ابن عبدة = علقمة بن عبدة

ابن عبده = علممه بن عبده ابن عرفة = إبراهيم بن محمد بن عرفة

ابن عفان = عثمان بن عفان ابن عفان = عثمان بن عفان

ابن عمر = عبد الله بن عمر بن الخطاب

حرف الكاف

ابن كثير = عبد الله بن كثير الداري ابن كيسان = محمد بن أحمد بن إبراهيم

حرف اللام

ابن ليلي = عبد العزيز بن مروان

حرف الميم

ابن مسعود = عبد الله بن مسعود الهذلي ابن مسعود (في بيت شعر) ٣٢١ ابن المعتز = عبد الله بن المعتز بن المتوكل ابن المعلى (في شعر الحرمازي) ١٥٨٤ ابن المعلى (في شعر الحرمازي) ١٥٨٤ ابن مقبل = تميم بن أبي بن مقبل ابن ميادة = الرماح بن أبيرد

حرف النون

ابن ناعصة الأسدي = أسد بن ناعصة ابني نزار ( في شعر الفرزدق ) ١٩٦

حرف الهاء

ابن هبيرة = عمر بن هبيرة ابن هشام ( في شعر الكميت ) ٨٢٤ ابن هند = عمرو بن هند

من قيل فيه ابن أم فلان

ابن أم مكتوم = عمرو بن أم مكتوم

### الأنساب

## إلى القبائل والبلاد والصنائع وغير ذلك

الأزهري = محمد بن أحمد بن الأزهر الأسدى = مضرس بن ربعي الأصمعي = عبد الملك بن قريب الأعرابي ١٤٥٥،١٢٨٥،١١٩٩،٨٠٠،٤٦٣ الأنباري = محمد بن القاسم بن محمد البرجمي = ضابئ بن الحارث البلخي = عبد الله بن أحمد بن محمود الكعبي البياري = على بن محمد السعيدي التغلبي = الأخنس بن شهاب الثقفي = غيلان بن سلمة الثقفي الجائي = محمد بن عبد الوهاب بن سلام الجعدي = النابغة الجعدي = عبد الله بن قيس الحارثي ١٦٢ حکمی ( فی شعر أبی دهبل ) ۷۰۰ الخطابي = حمد بن محمد بن إبراهيم الدارمي = مسكين الدارمي الذئبي = سطيح الكاهن = ربيع بن ربيعة بن مسعود بن عدي بن الذئب الرياحي = سحيم بن وثيل الرياحي الزجاج = إبراهيم بن السري الزهري = محمد بن مسلم بن شهاب الزهري السدي = إسماعيل بن عبد الرحمن السراج = جعفر بن أحمد السعدى = الأضبط بن قريع السنبسي = جابر بن ,ألان الشافعي = محمد بن إدريس

الشعبي = عامر بن شرحبيل الشيباني = إسحاق بن مرار الصولي = محمد بن يحيي العاملي = عدي بن زيد بن الرقاع العرجي = عبد الله بن عمر الغنوي = كعب بن مسعود القبطي ١٠٧٣ القتبي = عبد الله بن قتيبة الكلبي = محمد بن السائب بن بشر المازني = بكر بن محمد بن بقية أبو عثمان المازني = ثعلبة بن صعير المازني الماوردي = على بن محمد بن حبيب المخزومي = ١٠٣٧ المخزومي = الحارث بن هشام بن المغيرة المخزومي = عمر بن أبي ربيعة المرئى ( في شعر ذي الرمة ) = هشام بن قيس المرئي المغربي ١٢٨٢،١٢٧٥ النقاش = محمد بن الحسن بن محمد بن زياد الهذلي ۲۳۲، ۱٤۸۰،۱۱۵۳،۷۹۷،۷۹۲، ۱٤۸۰،۱ الواقدي = محمد بن عمر بن واحد السهمي اليشكري = سويد بن أبي كاهل

#### الألقاب وماأشبهها

الأحوص = عبد الله بن محمد الأنصاري الأخطل = غياث بن غوث الأخفش = سعيد بن مسعدة الأخنس بن شريق = أبي بن شريق أسقف نجران = قس بن ساعدة الإيادي

#### الاسم

الأصم = عبد الرحمن بن كيسان الأعشى = ميمون بن قيس الأفوه الأودي = صلاءة بن عمرو بن مالك الأمير الماضي = محمود بن سبكتكين الغزنوي النعث ١٥٣٠،١٠٨٥،٢٩ تأبط شرأ = ثابت بن جابر الفهمي الثعالبي = أحمد بن محمد بن إبراهيم ثعلب = أحمد بن يحيى أبو العباس الجاحظ = عمرو بن بحر بن محبوب الحادرة = يحيى بن مالك بن الحارث الحامض = سليمان بن محمد أبو موسى الحرجان ٤٠٤ الحرمازي = عبد الله بن الأعور المازني الحطيئة = جرول بن أوس ذو الخمار ١٤٩٦ ذو الرمة = غيلان بن عقبة ذو السهم ٤٠٣ الراعى = حصين بن معاوية النميري رب الخورنق ٩٥٩ الرشيد = هارون الرشيد بن محمد المهدي الرضا = على بن موسى الكاظم زيد الخيل = زيد بن مهلهل سبرة الشجعي = ابني شعوب سطيح الكاهن الذئبي = ربيع بن ربيعة بن الذئب سيبويه = عمرو بن عثمان قنبر الشنفرى = عمرو بن مالك الأزدى صاحب العين ٩٢٦

#### الاسم

العجاج = عبد الله بن رؤبة بن لبيد غلام تعلب = أبو عمر الزاهد = محمد بن عبد الواحد الفراء = يحيى بن زياد الفرزدق = همام بن غالب قاضي اليمن ١٦٦ القطامي = عمير بن شييم قطرب = محمد بن المستنير كلحبة = هبيرة بن عبد الله بن عبد مناف المأمون = عبد الله بن هارون الرشيد المبرد = محمد بن يزيد المتلمس = جرير بن عبد المسيح المتنخل الهذلي = مالك بن عمرو المتوكل = جعفر بن محمد العباسي المثقب = محصن بن ثعلبة المجنون = قيس بن الملوح بن مزاحم المرقش = عمرو بن حرملة معوذ الحكماء = معاوية بن مالك بن جعفر المقنع الكندي = محمد بن ظفر بن عمير المنصور = عبد الله بن محمد بن على العباسي المهدي = محمد بن عبد الله المنصور بن محمد العباسي النابغة الجعدي = عبد الله بن قيس النابغة الذبياني = زياد بن معاوية النجاشي = أصحمة بن أبحر ( ملك الحبشة ) النجاشي = قيس بن عمرو الواثق = هارون بن محمد بن المعتصم العباسي وضاح اليمن = عبد الرحمن بن إسماعيل

ب – أعلام النساء حرف الألف

اثيلا (في شعر وضاح اليمن) ٩٠ أروى (في شعر الشماخ) ١٦٣٨ أسماء (في شعر المتنخل) ٧٧٨ أسماء (في شعر أبي ذؤيب)١٤٥٤ امرأة من بني قشير ١٦١٧ أميمة (في بيت شعر) ٣٧٥ أميمة (زوجة ابن الدمينة)١٠٣

حرف الباء

بثينة ( في شعر جميل ) ١٣٦٠ بلقيس ملكة سبأ ١٠٥٩

حرف التاء

تماضر بنت عمرو بن الشريد ٦٩٠، ٤٥٥، ٤٣٥، ١٦٧

حرف الحاء

حبى الزافرية ( أم الأحنف ) ١٤٥ حفصة بنت عمر بن الخطاب ١٥١٥ حليمة ( في شعر ) = حليمة بنت فضالة بن كلدة ١٣٠٥ حمامة بنت فروخ ١٥٣١ حواء ١٩٤٤،٥٥٠

حوف الخاء

خنساء ( في شعر البعيث ) ١٠٨٥ خولة ( في شعر ساعدة بن جؤية ) ١٥٤ خولة بنت ثعلبة ١٤٧٩

حرف الراء

الرباب ( في شعر الأخطل ) ٦٤٦

- 1 V 1 £ -

ردينة ( في شعر عبد الشارق ) ١٦٠ رملة بنت معاوية بن أبي سفيان ١٣٨٧، ١٣٨٨ رميم ( في شعر أبي حية النميري)١٣٧٣

حرف الزاي

زینب بنت جحش ۱۱۳۶ ۱۱۳۷

حرف السين

سبيعة بنت الأجب ٣٠٩ سبيعة الأسلمية ١٤٩٧ سعدى ( في شعر ) ١٣٤٧ سلمى ( في شعر ) ١٤٩٢،٧٥٩ سلمى ( في شعر الأعرابي ) ١٢٠٠ سلمى ( في شعر دعبل ) ١٤٩٢ سلمى ( في شعر طلحة بن عبد الرحمن ) ١٠٦٣ سلمى ( في شعر الهذلي ) ٢٣٢ سلمى ( في شعر ابن هرمة ) ٢٣٣

حرف العين

عائشة بنت أبي بكر الصديق ٢٢٠،١٣٦٨،١٣٥٥،٩٩٣،٨١٨،٤٠٠،٣٤٧،٣٤٥،٢٢٠

عثمة ( في شعر ) ١٣١١

ي ر عزة معشوقة كثير ٤٣

عمير ( في شعر المازني ) ٢٢١

حرف الغين

غنية الأعرابية ٩٠٣

حرف الفاء

فاطم ( في شعر الأخطل ) ١٢٦ فاطم ( في شعر المثقب ) ١٠٩٠ فاطمة ( في شعر خزيمة بن نهد ) ٥٥٦ الصفحة

حرف القاف

قتيلة ( في شعر الأعشى ) ٩٤١

حرف الكاف

كبشة بنت ضمرة ٩٧

حرف اللام

لیلی ( فی شعر ) ۱٤٧٢،۱۰۰۹

ليلي ( في شعر أبي الغول ) ١٧٢

ليلي ( في شعر ابن مقبل ) ١٠٧٦

ليلى ( في شعر المجنون ) ١١٦٠،٧٤٧

ليلي ( في شعر المزرد ) ١٣٢٢

ليلي الأخيلية ١٥٨١،١٤٢٨،١٢٩٤،٨٧٣،٣٣٧،٩٩

حرف الميم

مارية القبطية ( أم المؤمنين ) ١٥١٥

ماوية ( في شعر حاتم ) ١٤٦١،١٣٥٦

مريم بنت عمران عليها السلام ١٤١٠،١٢٩٧،٨٨١،٤٤٨، ١٤١٠

مية ( في شعر ذي الرمة ) ١٠٠٥،٧٢٩

مية ( في شعر كثير ) ٩٢٣

حرف النون

نائلة بنت ديك ١٥٧

حرف الهاء

هريرة ( في شعر الأعشى ) ١١١٥،٢١٢

هند ( فی شعر ) ۱۳۲۱

هند ( في شعر امرأة ) = هند بنت النعمان بن بشير ٩٦٧

هند ( في شعر الخنساء ) ٦٩٠

هند ( في شعر عبدة بن طبيب ) ٧٢٤ .

هند ( في شعر المخزومي ) ١٥٣٥

- 1 / 1 7 -

هند بنت معاوية بن أبي سفيان ١٣٨٧

أم الأحنف = حبى الزافزية أم خالد ( في شعر الأشهب ) ٦٠٣ أم مالك ( في شعر أبي خواش ) ٥٣٥ أم مالك ( في شعر عروة بن الورد ) ٩٥٦ أم موسى ١٠٦٧ أم نوفل ( في شعر الهذلي ) ٧٩٢

## فيمن نسبت إلى أبيها أو أمها

ابنة فروخ = حمامة ابنة العامري ( في شعر امرئ القيس ) ١٥٨٦ ابنتي معاوية ١٣٨٧ بنت هند ( في بيت شعر )١٦٣١

الأنساب

أعرابية = أميمية الأعرابية = سبيعة بنت الأجب الأعرابية = غنية الأعرابية كلبية ٥١

الألقاب

الأخيلية = ليلى الأخيلية الخنساء = تماضر بنت عمرو بن الشريد

# (٤) فمرس القبائل والفرق والجماعات

| الصفحة                        | القبيلة أو القرقة       | الصفحة                | القبيلة أو الفرقة |
|-------------------------------|-------------------------|-----------------------|-------------------|
| ۲۷،۸۸،۱۶۹،۸۸،۷۲               | أهل الكتاب              | ١٢٠٣                  | آل أبجرا          |
| 717,3X7,XP7,733,<br>V3P       |                         | 7.77                  | آل إبراهيم        |
| ۱۲۰۰،۵۷۳،۹۷                   | أوس (أوسى)              | ١٤٠٨                  | آل حرب            |
| ٣٠٤                           | بحراني                  | 188                   | آل حصن            |
| 007                           | بدريين                  | 9 £ Y                 | آل خالد           |
| ۸۳۱                           | بربر                    | 1101                  | آل داود           |
| ٠/١،/٨٤،٢٢٢،                  | البصريون البصريون       | <b>//</b> 7           | آل زید            |
| 1500,1517,1205                | البطاريون               | 47.5                  | آل عمران          |
| 91.                           | بلحرث بن كعب            | ٤٣٥                   | آل عمرو           |
| ٤٦٨                           | بت الأدرم<br>بنو الأدرم | ٦٤٥،٧٨                | آل فرعون          |
| 77,571,787,077,               | بنو إسرائيل<br>ا        | 318                   | آل المصطلق        |
| , ۱ > ٣٦, ٩ ١٦, ٨ ١٦, ٧٢١     | بر إسرائيل              | 1719                  | آل ياسين          |
| ۲3۰۱٬۷۲۰۱٬<br>۸۲۰۱٬۳۷۲٬۷۸۸۰۱٬ |                         | ٧٩                    | الأراقم           |
| 1717,1797,1177                |                         | 917                   | الأزد             |
| 97.                           | ا<br>بنو الأصفر         | ۱۳۹۷، ٤٦٨             | أسد (بنو أسد)     |
| ۱۲۵۷، ۱۳۱، ٤۲۳                | بنو أمية                | ۱۲۲۱،۱۵۷              | الأشعرون          |
| 1077                          | ا بنو جذيمة<br>ا        | ۷۸۳                   | أصحاب الأيكة      |
| 1172,717                      | بنو حارثة               | ۲۲۸                   | أصحاب الرس        |
| ۸۲۳                           | بنو حرام<br>بنو حرام    | ۱۳۲۸                  | الأعراب           |
| ٤٢٧                           | بنو حمان<br>بنو حمان    | ١٤٠                   | أمية              |
| ۱۳۲۸                          | بنو حمان<br>بنو حنيفة   | ٣٠٢،٣٠١               | الأميين           |
| ٤٠٣                           | بنو ذي السهم            | 1814.00015.001        | الأنصار           |
| ۸۲٤                           | بنو رومان<br>بنو رومان  | ۸۰۸                   | أهل تهامة         |
| 18                            | بنو رواح<br>بنو ریاح    | 1 £ 1 1 0 1 7 1 7 1 1 | أهل الذمة         |

| الصفحة                                                                                                          | القبيلة أو القرقة                                                                        | الصفحة                                                                                                | القبيلة أو الفرقة                                                                                                |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3 F V<br>PV,•00,710,310,<br>010,F10,•701                                                                        | بنو يربوع<br>تغلب                                                                        | = ( السواري )<br>۳۱۷<br>۱۱۲۸                                                                          | بنو سارية<br>بنو سلمة<br>بنو سليم                                                                                |
| PV,7371,5031,0771 2171 277,1711,1711, 277,1771,1711, 270,107 270,107 271,573,001, 271,571,4731,                 | تميم<br>تميمية<br>تهامي<br>ثقيف<br>ثمود<br>جرم<br>جرم<br>الجن                            | \$ Y Y } 10                                                                                           | بنو ضوطری<br>بنو طيء<br>بنو عاصم<br>بنو عامر<br>بنو عدرة<br>بنو عذرة<br>بنو عقيل<br>بنو عوف<br>بنو فزارة         |
| POOL/3FOL/0FOL/<br>FFOL<br>PSTL<br>PSTL<br>PSTL<br>PSTL<br>OSL/0FL<br>TPT/0PT/VS3<br>PST/0FL/VS3<br>PST/0FL/VS3 | الحجازية الحسنية الحسينية حكمي الحمس الحمس الحمس الحنيفية الحواريون الخارجي الخارجي خثعم | ۳۷۰،۶۲۱،۲۳۲۱،۰۸۶۲<br>۳۶۱،۷۱۲۱<br>۳۷۰<br>= کلبیة<br>۷۱۷<br>۶۱۷<br>۳۸۳<br>۳۸۳<br>۱۳۶۹<br>۱۲۲۱،۶۸۶۱،۸۸۶۱ | بنو قريظة<br>بنو قشير<br>بنو قينقاع<br>بنو كلب<br>بنو مالك<br>بنو مدلج<br>بنو المطلب<br>بنو المطلب<br>بنو النضير |

| الصقحة                                                    | القبيلة أو القرقة          | الصنحة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | القبيلة أو الفرقة              |
|-----------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| ,1177,1177,1178<br>7P91                                   | غطفان                      | ٥٧٤،٩٧                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | الخزرج                         |
| ۱۳۲۸، ۱۱۰۳، ۱۱۰۲، ۱۳۲۸، ۱۳۳۰                              | فارس                       | ۱۳٤٠,۱۳۰۰,۱٦٣<br>۱۱۳۱<br>۲۲۸                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | دارم<br>دوس<br>الرباب          |
| 11.4                                                      | الفرس<br>القبط             | 1107.11.7091<br>XYY1,.771                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | الروم                          |
| ۱・۷۳،۱・۸۲・۱۷<br>۱۲،۳۶۸،۵۶۱ ۵۶۳،<br>۱۲۳،۳۶۲ ۵۳۲ ۵۲۶،       | قريش                       | 91.<br>118 <b>V</b> ,1.0A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | زبید<br>س <b>بأ</b>            |
| 700,370,+10,+01,<br>011,+11,177,+111,<br>3111,0111,17711, |                            | 1771                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | السعدينا<br>السواري            |
| 1777 A771 A771 A                                          | 1. 1 . 2                   | Y•Y<br>PA,(P,AY3,PY3,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | الشراة<br>الصابئون<br>الصابئون |
| 16 • 0, 7 \ 7 \ 7 \ 7 \ 7 \ 7 \ 7 \ 7 \ 7 \ 7             | قوم لوط<br>قيس (قيسي)      | ٤٣٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                |
| ۱۵<br>۹٦٣،٣٤٢،۱۰۵                                         | کلبیة<br>کلیب              | \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | العباسية<br>عبس<br>"           |
| \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\                    | كنانة (كنانية)<br>الكوفيون | 1001<br>۲۹،۳۰۱،۲۲۰،۹۶۳،<br>۱۵،۲۱،۶۷۰،۲۷۱،۵۱۰<br>۲۸۲،۷۷۷،۷٤۷،۷۷۷،                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | العجم<br>العرب                 |
| ۳۰٤<br>۱٦١٢،١٥٧٦                                          | اللحياني<br>مجاشع          | 71. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17. 17.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                |
| ۸۰۶                                                       | مجوس                       | 7. 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                                |
| ۱۰۳۱ ، ۱۰۳۸، ۱۰۳۸، ۱۰۳۸،                                  | مراد<br>مربع<br>المشركون   | 12 17, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, 1201, |                                |
| \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\                   | المشر دون                  | ١٣٤٩                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | العلوية                        |

| الصفحة                                 | القبيلة أو الفرقة | الصفحة                                                                          | القبيلة أو الفرقة              |
|----------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|
| . ************************************ |                   | 1889, 1808, 081<br>9 <b>7</b> 9                                                 | مضر<br>معد                     |
| ۱۱۳۳،۱۱۲۶،۱۰۸۳<br>۱۶۸۶،۱۲۹۹<br>۱٤٥     | اليهودية          | ۸۸۸<br>۲۰۳،۱۰۲،٤۲،۳۹،۲۲<br>۲۳۹،۳۳۹،۳۳۰،۳۱۱<br>۲۰۷،۰۹۰،۳۹۲،۳۸۱<br>۱۰۱۸،۱۰۰٤،۱٤٦۰ | ملكائية<br>المنافقون (المنافق) |
|                                        |                   | ١٤٨٨                                                                            | المهاجرون                      |
|                                        |                   | 1771                                                                            | المهلبون                       |
|                                        |                   | ۸۸۸                                                                             | نسطورية                        |
|                                        |                   | 71,PA,77P7,173,<br>A0P,7711,PP71                                                | نصاری                          |
|                                        |                   | 799                                                                             | نصاری نجران                    |
|                                        |                   | 1771                                                                            | النصرانية                      |
|                                        |                   | ٥٨٤                                                                             | النمر                          |
|                                        |                   | ١٤٣٣،٨٠٣                                                                        | نمير                           |
|                                        |                   | 1445/4-4/44                                                                     | <b>م</b> ذیل                   |
|                                        |                   | , ۱۲۸٤, ۱۰٦۰, ۷۹۹<br>۲۳۲, ۱۲۸۰ .                                                | الهذليين                       |
|                                        |                   | ۸۰۳                                                                             | ملال                           |
|                                        |                   | ۲۶۸                                                                             | وائل                           |
|                                        |                   | ۸۸۸                                                                             | يعقوبية                        |
|                                        |                   | ٤٠٣                                                                             | يعمر                           |
|                                        |                   | //,//,۶۳,۰۰,۲۷,<br>//,//,۶۸,۳//,۶۲/,<br>//,//,۶۲,۲۰/,۳۰/,                       | يعمر<br>اليهود                 |

# (٥) فمرس الأماكن والبقاع والبلدان

| الصفحة               | اسم المكان           | الصفحة              | اسم المكان      |
|----------------------|----------------------|---------------------|-----------------|
| የፖሊ                  | بحر الروم            | 1.18                | الأباطح         |
| PΓΛ                  | بحر فارس             | 1.49                | أبطح ذي المجاز  |
| ۸۷۲ ۸۱۳ ،۵۲۳ ،۲۳۳ ،  | بدر                  | 1818                | أبي قبيس        |
| ,987,075,000         |                      | 1101                | الأثافي         |
| , ۱۳۲۹, ۱۳۰8, ۱۳۳۱   |                      | <b>٣٣٦,٣٢0,٣1</b> ٦ | أحد             |
| 1084,189.            |                      | 1129                | أحساء           |
| ۸۷۷                  | بربر                 | 1810,1818           | الأحقاف         |
| 1077                 | البشر                | 1888,110            | أذرعات          |
| ١٣٠٠،٤٨٧             | البصرة               | <b>V</b> 9          | إراب            |
| 11.4                 | بصرى                 | 997                 | الأرحبة         |
| 7.7.7                | البطحاء              | ٨٥٠                 | أرض مراد        |
| 1771                 | بعلبك                | ٤١٧                 | أريحا           |
| 170.,1771,0.         | يغداد                | ۸۷۱                 | أفريقية         |
| 9.7                  | البغيبغ              | ٣٠٢                 | أم القرى        |
| ۸۷۷                  | بلغار                | 110.                | أندلس           |
| , ٣١٠, ٣٠٩, ١٣٧, ١٣٥ | البيت العتيق         | ١١٧٦                | أنطاكية         |
| 117,7.3,0.3,770,     |                      | ٧٨٣                 | الأيكة          |
| 904,900,904,881      |                      | 711                 | بئر زمزم        |
| ١٣٧٧                 | البيت المعمور        | ٨٣                  | باب القبة       |
| 71.101.51            | بيت المقدس           | . ٧٣٤               | البادية (البدو) |
| ١٣٦٣،١١٥٦            |                      | ٠٨،٤٢،٧٥٨،٢٧٨،٢٧٨   | البحر           |
| ١٦٠٤                 | بیسان                | ۱۱۱۶،۹٦۰،۸۸۰،۸۷۷    |                 |
| 7001                 | <br>بيضان الزروب     | ، ۱۳۷۸، ۱۲٤۳، ۱۲۲۳  |                 |
| 1717,117,7171        | ا تهام <b>ة</b><br>ا | 1719,1587           |                 |

| الصفحة                             | اسم المكان              | الصفحة                      | اسم المكان        |
|------------------------------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------|
| ۱۰۹۸<br>۲۳۱،۲۸۱،۵۶۱،۲۳۲            | حران<br>الحرم           | , ۲۰۳, ۵۹٤, ۵۹۰<br>۲۲۳, ۳۲۲ | تبوك              |
| 3 · 3 ›A73 ›YAP ›YYYI ›<br>7 · 3 I | ()                      | 191                         | الثمراء ( هضبة)   |
|                                    | حرور                    | ۸۶۲،۰۸۰۱                    | جاسم<br>۱۱ ، ۱۱ ٔ |
| ٤٤٠                                | الحساء                  | 977                         | جبال الأشيم       |
| 894                                | حسي                     | ۱۹۲۱                        | جبل أريحا         |
| ٧٠٠                                | <br>حضن                 | ١٦٢١                        | جبل حسان          |
| 997                                | حوانيت التجار           | 1897                        | جبل سلمی          |
| 997                                | الخانات                 | 1 £ £                       | جبل طيء           |
| 997                                | الخرابات                | 1.97                        | الجحفة            |
| 909                                | الخورنق                 | 11.4                        | الجزيرة           |
| ١٣٧٨ ١٣٣٧، ١١٣٠                    | خيبر                    | 1.47                        | الجفار            |
| ١٣٧                                | يبر<br>الخيف            | ١٠٠                         | جلاجل             |
| ۸۱۰                                | دبوب                    | ۸۳٥                         | الجمار            |
| 1817,909                           | دبوب<br>دجله            | 190                         | جمع               |
| 1147                               | 1                       | ۸۳۰٤،۳۸۸                    | الجولان           |
| ۸۱۰                                | دد ۱                    | ١٣٠٤                        | حارث الجولان      |
|                                    | دفاق ( وادي)<br>الدكادك | 447                         | الحبس             |
| 7.01                               | -                       | 1779                        | الحبشة            |
| 777                                | الديرين(دير فطرس        | ١٤١٨                        | حبى               |
|                                    | ودير بولس)              | 1575,757,021                | الحجاز            |
| ٦٣٣                                | ذي طلوح                 | ۷۸۳٬۷۷۲                     | الحجر             |
| ١٦٧                                | ذي المطارة              | ००७८०४६                     | الحجون            |
| 777.77                             | الرس                    | 31.77.11.0771,              | الحديبية          |
| ٨٤٩                                | الرقيم<br>الركن اليماني | ۷۲۲۱ ۵۲۳۱، ۲۲۲۱،            | क्षे वर्ग         |
| 711                                | الركن اليماني           | 1897,1887                   |                   |
|                                    |                         |                             |                   |
|                                    | - 1 Y                   | 74-                         |                   |

| الصفحة           | اسم المكان            | الصفحة                          | اسم المكان         |
|------------------|-----------------------|---------------------------------|--------------------|
| ۱۳۷۷،۹۲          | الطور                 | ۸۹٥                             | رمّان              |
| 177.             | طور سيناء             | 1.00                            | روضة رسول الله 🎏   |
| 1770,970         | طور سينين             | 1888                            | زبالة              |
| <b>۶</b> ۹۸      | طوی                   | 1884,1.70                       | زر <b>ود</b>       |
| 1847             | ظفار                  | 1.07                            | ساعير              |
| 171.             | عالج                  | ١٠٥٨                            | سبأ                |
| 1888             | عبقر ( بلد )          | 1.78                            | سدوم               |
| ١٤٤٣،٨٥٠         | العذيب                | ١٦١٤                            | سفوان              |
| ۰۲۲٬۷۹۲٬۰۲۵٬۹۶۲، | العراق                | 1817                            | السويداء           |
| ١٣٣٤             |                       | 1.04,978                        | سيناء              |
| 197,190,198,198  | عرفات                 | ,007,711,797,0                  | الشام              |
| ۸۱۰              | عروان الكراث (الكراب) | ۲۱۲،۱۲۸،۸۳۸،<br>۱۱۰۰،۱۰۰۱،۱۰۰۱، | •                  |
| 1779             | العقبة                | ١٤٨٤                            |                    |
| 770              | عمان                  | ۷۱٥                             | الشعب              |
| •<br>• 77        | الغار (غار ثور)       | 7.4                             | شمرا               |
| ٤٧               | الغوير (العوير)       | ۳۲۸                             | صارات              |
| 1.08             | فاران                 | ٣٠٦                             | صبيب               |
| 11.7             | فارس                  | ۹۰۳،٥٢٤،١٥٨،١٢٦                 | الصفا              |
| 189.             | الفرات                | ۸۸٥                             | الصفا (صفا المشقر) |
| 977              | الفردوس               | ٥٨٥                             | الصمان             |
| ۱۱۸۷٬٦٠۳         | فلج                   | . <b>/ ^ 9</b>                  | ضواحي كنانة        |
| ٥٨٤              | فيحان                 | ۸۱۰                             | ضيم ( وادي )       |
| 1779             | قباء                  | 1797                            | الطائف             |
| ٥٨٥              |                       | ۱۱۳۱                            | طخفة               |
| ١٨٢              | قرى النيب<br>القنتين  | ۸۳۶۱                            | طوالة              |
|                  |                       |                                 |                    |

| الصقحة                                                      | اسم المكان           | الصفحة                                                       | اسم المكان           |
|-------------------------------------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------|
| YVV<br>                                                     | المشقر<br>مصر        | 101,301,5V7,<br>\\X0,01X,VVY1                                | الكعبة               |
| 1571                                                        | المعدى               | ١٠٠٤                                                         | كناسة الكوفة         |
| 107                                                         | مفضى السيول          | 777                                                          | الكوفة               |
| ۳۱۱،۱۳۸،۱۳۷                                                 | المقام(مقام إبراهيم) | 1887                                                         | لبن                  |
| ΓΥΙ , <u>λ</u> λι,• ΡΙ ,γ •Ψ,<br>λ•Ψ,ρ•Ψ,• ΙΥ, <b>ρ</b> ΥΨ, | مكة                  | ١٥٠٦                                                         | اللوي                |
| , 07 5, 577, 577, 577                                       |                      | 108.18.7777                                                  | المؤتفكة (المؤتفكات) |
| ۵۸۷،۲۸۷،۱3۸،۳۵۰۱،<br>۳۸۰۱،۱۴۰۱،۵۴۰۱،                        |                      | <b>ለ</b> ٦٩                                                  | مجمع البحرين         |
| ,1177,1178,11                                               |                      | ۸۳٥                                                          | المحصب               |
| , ۱۳۲۸, ۱۳۲0, ۱۲۹۲<br>, ۱٤٩٧, ۱۳۳٦, ۱۳۳۱                    |                      | ۷۸۳                                                          | مدين                 |
| 10.9                                                        |                      | ۸٤١،٧٠٣،٤٧٧،٣٢٧                                              | المدينة المنورة      |
| 1807,191,190                                                | منی                  | 7A · / · · · / / · 3 7 / / · · / / / · · / / / / / / / / / / |                      |
| ٩٨                                                          | ناصرة                | ، ۱٤۸۸، ۱۳۵۵، ۱۳۳۷                                           |                      |
| ۱۱۲۸،۵۲۲،۷۷۹<br>۱۲۱۳                                        | نجد                  | 1088                                                         |                      |
| , , , ,                                                     |                      | 1771                                                         | مدينة السلام         |
| 799                                                         | بخوان                | ١٢٢١                                                         | مدينة المنصور        |
| 1.47                                                        | النسار               | ١٥٨                                                          | المروة               |
| 940                                                         | نعمان                | 197,190,198,198                                              | مزدلفة               |
| 1.78                                                        | وادي تهامة           | ،۱۹۰،۱۸۳،۱۵۳،۱۵۲                                             | المسجد الحرام        |
| 1.75                                                        | وادي الرس            | ۸۳۰،۲۱۳                                                      |                      |
| ٣٠٣                                                         | وادي القرى           | 717,717                                                      | مسجد الرسول          |
| 727                                                         | واسط                 | 710                                                          | مسجد الضرار          |
| ۱۰۸۰                                                        | وجرة                 | 717                                                          | مسجد قباء            |
| 1                                                           | الوعساء              | 198                                                          | المشعر الحرام        |
| 1111/100                                                    | يثرب                 | 197                                                          | المشعرين             |

| الصفحة | اسم المكان | الصفحة | اسم المكان               |
|--------|------------|--------|--------------------------|
|        |            | 1101   | يذبل<br>اليمامة<br>اليمن |
|        |            |        |                          |
|        |            |        |                          |
|        |            |        |                          |
|        |            |        |                          |

# (٦) فمرس الأمثال والأقوال

| الصفحة        | المثل                            |
|---------------|----------------------------------|
| , 77 <b>7</b> | الآن حمي الوطيس                  |
| 1718          | أبناء سبات                       |
| 009           | أبنَّ بالمكان                    |
| 318           | احس وذق                          |
| 010           | أحمق من رخمة وأموق               |
| 9 2 7         | اختنق ( يقال للحاسد المغيظ )     |
| 1.7           | أخذتنا بالجود وفوقه              |
| 1.0           | أذل لأقدام الرجال من النعل       |
| 9 5 7         | أرض منصورة                       |
| 757           | أسألك بالله والرحم               |
| 1788          | أصاب الصواب فأخطأ الجواب         |
| 977           | أطرقت النعل                      |
| 940           | أعمرت بلدة وأحربتها              |
| 1770          | أقبرنا صالحا                     |
| 974,414       | أكلوني البراغيث                  |
| ۸٧٤.          | ألقمته الحجر                     |
| ۲۸٥           | امرأة ضهياء                      |
| 1087,980      | امرأة طالق ، وطامث               |
| 1711          | أمرهم فوضى بينهم                 |
| 007           | إن الأمن منيم والخوف مسهر        |
| 1177          | أوردت عليه من الإرهاب مامات عنده |
| ٥٣٧           | بئس الرجل بأسه                   |
| ۰۰۷           | برمة أعشار                       |
| 10.           | بنى الأمير وجبى الوزير           |

|     | 1    |       |
|-----|------|-------|
| فحة | الصا | المثل |

| · ·                                |             |
|------------------------------------|-------------|
| بين الصبح لذي عينين                | <b>TO</b> A |
| نخية بينهم ضرب وجيع                | 494         |
| تفرقوا أيدي سبأ                    | 1107        |
| تناسل عليه الوشاء                  | १९९         |
| الثغر الرتل                        | 104.        |
| فوب أخلاق                          | o•V         |
| جئته صباح مساء                     | ٥٣٣         |
| جحر ضب خرب                         | ٤١١         |
| جرحت جوارحه                        | <b>TV0</b>  |
| جعل إصبعه في أذنه                  | <b>771</b>  |
| جعلت حاجته بظهر                    | AVF         |
| جن جنونه                           | <b>TV</b> 0 |
| الجود حاتم                         | 777         |
| حبل أحذاق                          | ٥٠٧         |
| حجرأ محجورا                        | 1.41        |
| حلف بالسمر والقمر                  | ٩٨٣         |
| الحسن الظن مستريح يغتم من ظنه قبيح | 1820        |
| خامس أربعة                         | 09.         |
| خامس خمسة                          | · 0A •      |
| خذ ماعفا                           | 717         |
| داهية الدهر وصماء الغبر            | 1011        |
| دماء وخبول                         | 710         |
| ذقت اللباس                         | ۸۱٤         |
| رجل عدل ورضى                       | 1077,100    |
| رد يده إلى صماخه                   | <b>V71</b>  |
|                                    |             |

الصفحة

المثل

| 077        | سقط وأسقط في يده                    |
|------------|-------------------------------------|
| ٥٢٧        | السنة الشهباء                       |
| ٣٨٨        | سيف أنبث                            |
| 9 8 •      | شاة مقرب                            |
| ١٢٣٦       | شطت به النوی                        |
| 777        | الشعر زهير                          |
| 01.        | ضرب الظهر والبطن                    |
| 1898       | ضرية برمح                           |
| ٨٥٠        | ضربت على يده                        |
| 454        | طال طيلك وطولك                      |
| 1.47       | ظهرت بحاجتي                         |
| ٦٧٧        | ظهرت به                             |
| ٧٥٩        | عض يده                              |
| <b>V11</b> | غثنا ماشتنا                         |
| 0 • 9      | غوي الفصيل                          |
| ٩ • ٤      | فتنت الذهب بالنار                   |
| 497        | قتلت الشيء علماً                    |
| 770        | قرأت النجوم وأقرأت                  |
| 171.       | قرع ظنبوبه                          |
| 178        | قوم رضى وعدل                        |
| ٥٣٣        | القوم في شغر بغر                    |
| 70         | كان فلان ينظر إلى ثم استوى إلى غيري |
| V £  \ \   | كالقابض على الماء                   |
| ۸۸۳        | كف خضيب                             |
| ٧١٣        | كنت في حشا فلان                     |
|            |                                     |

| 1.00        | لسان الفتي سبع عليه شذاته                |
|-------------|------------------------------------------|
| 671,173     | لقد أسمعت لوناديت حياً                   |
| ***         | لله درهم فارساً                          |
| 709         | الله عليك لتمسكن بمعروف أو لتسرحن بإحسان |
| 1.47        | ليسكن جأ شك                              |
| 1.77        | ليفرخ روعك                               |
| 1087        | ۔<br>لیل دائم                            |
| 1811        | الليل طويل وأنت مقمر                     |
| V11,787,19+ | ليل نائم                                 |
| ١٣٤١        | لبيك وسعديك                              |
| 1087        | ماء دافق                                 |
| 1779        | ماأنت في شيء                             |
| ٩٨٢         | ما اختلف الجديدان                        |
| १११         | مابها دبيج                               |
| ٣٦٦         | ما تأتينا إلا عن جنابة                   |
| ١٤٠٠        | مبارك إذا رأى فقد رزق                    |
| 1531        | مطرنا بنوء كذا                           |
| 1757        | منعت العراق قفيزها ودرهمها               |
| 477         | ناقة أجد                                 |
| 071         | ناقة دكاء                                |
| λιr         | ناقة هائر وهاير                          |
| 1007,1811   | سمج بغداد                                |
| 3.7.5       | نشدتك الله لما فعلت                      |
| ۰۰۷         | نعل أسماط                                |
| ۸۸۳         | نفس قتيل                                 |

الصفحة

المثل

| نفشت الغنم ونفشها أهلها             |
|-------------------------------------|
| نهار صائم                           |
| نهار مبصر                           |
|                                     |
| هذا بذلك                            |
| هذا حلو حامض                        |
| هذا ضرب الأمير                      |
| هذا ضرب بغداد                       |
| هنأني الطعام ومرأني                 |
| هو أسد                              |
| هو على شكله                         |
| هو في الخير والسعة من قرنه إلى قدمه |
| هي أحسن الناس قرنا فقدماً           |
| وردته التقاطا                       |
| وقع في خلدي                         |
| ويل للقوي بين الضعيفين              |
| لاخير في المقناة والمضحاة           |
| لاوالذي شقهن خمساً من واحدة         |
| ياحرسي اضربأ عنقه                   |
| يفتلهم في الذروة والغارب            |
| يقال لمن لايكاد يشيب أو يتغير مخلد  |
|                                     |

# (v) فمرس الأشحار وأنصاف الأبيات

| صدر البيت     | القافية      | القائل              | الصفحة            |
|---------------|--------------|---------------------|-------------------|
|               | قافية الهمزة |                     |                   |
| ميتك          | الهزءا       | الغضائري            | 3171              |
| إني           | びむ           |                     | 113               |
| عانقها        | ט טעצו       |                     | "                 |
| ر الآكلين     | وللا         | Andre Andre         | . ~~~             |
| للكت          | ما وراءها    | قيس بن الخطيم       | 1844              |
| بينة          | سواء         |                     | ٣٥٨               |
| رسار          | الرجاء       | زه <i>یر</i>        | ۸۸۳               |
| ضمنا          | النماء       | "                   | t t               |
| ومقوز         | لألاء        | أنس بن مدرك         | ٠ ٨٩٠             |
| <b>ا</b> رجت  | ضوضاء        | **                  | "                 |
| نلجلج         | داء          | زهیر                | 97.               |
| غصصت          | شفاء         | cc ·                | "                 |
| وما أدرى      | نسأء         | 66                  | 188               |
| كانت قناتي    | والإمساء     | عمرو بن قميئة       | 1717              |
| <br>ودعوت     | داء          |                     | "                 |
| أعلم          | أنسؤها       | ابن هرمة            | 140               |
| إن            | مخطؤها       |                     | "                 |
| ولن تريني     | فيملؤها      | **                  | <b>ጎ</b> ባኛ‹ ነለ • |
| سهل           | يقرؤها       | •                   | · .               |
| إن سليمي      | يرزؤها       | "                   | 779               |
| فلا أراها     | وتنكؤها      | •                   | "                 |
| هيهات         | سفهاؤها      | الفرزدق             | 18.               |
| لعمرك         | غطاؤها       | ابن الرومي          | 1717              |
| وكيف          | بقاؤها       | "                   | **                |
| يا نبي الهدى  | واجا         | أبو سفيان بن الحارث | 174.              |
| ۔<br>حین ضاقت | السماء       | ic                  | "                 |

| صدر البيت | القافية                     | الغانل                 | الصفحة  |
|-----------|-----------------------------|------------------------|---------|
| ا بلغتني  | الحساء                      | عبد الله بن رواحة      | ٤٤٠     |
| نشأنك     | ورائي<br><b>قافية الألف</b> | · "                    | "       |
| نرجنا     | الموتى                      | صالح بن عبد القدوس     | ٤٢٠     |
| ا جاءنا   | الدنيا                      | أو عبد الله ابن معاوية | **      |
|           | قافية الباء                 |                        |         |
| طم        | واجتنابا                    | الأخطل                 | 771     |
| مملت      | اختلابا                     | معود الحكماء           | ٤٣٦     |
| بقت       | أجابا                       | "                      | "       |
| آن وقد    | عذابا                       | جويو                   | 1844    |
| م تعلم    | اجتلابا                     | α                      | ۲۲۸     |
| ښې        | أجابا                       | بشر بن أبي خازم        | 114.    |
| اك        | منجابا                      | أبو زبيد الطائي        | 1807    |
| حسب       | أترابا                      | ***                    | "       |
| برمت      | ليذهبا                      | الأعشى                 | 7751    |
| ماعنده    | الصبا                       |                        | ۸۷۷،۷۷۸ |
| رفه       | الجبوبا                     | أبو خراش الهذلي        | ٤٨٠     |
| آ لغدوت   | خشيبا                       | "                      | ١٥٨٧    |
| سائل      | جنيبا                       | ;                      | ٧٧٨     |
| م تر      | يتذبذب                      | النابغة الذبياني       | 3 8 7   |
| نك        | كوكب                        | "                      | "       |
| ىلغىت     | مذهب                        | **                     | 74.     |
| ن         | أكذب                        | "                      | ee      |
| خال بها   | متعب                        | <del>-</del> -         | 1441    |
| ورك       | يثرب                        | الكميت الأسدي          | 1.0.    |
| ىد غىبوا  | المنصب                      | "                      | "       |
| لو کان    | يعذب                        | عمرو الوراق            | 1177    |
| كنما      | يقرب                        | "                      | 4.6     |
| كيف أعد   | فتشعب                       | أمية بن أبي الصلت      | 1717    |

| الصفحة      | الغانل            | القافية  | صدر البيت         |
|-------------|-------------------|----------|-------------------|
| 1717        | أمية بن أبي الصلت | تغرب     | أو الإبل          |
| <b>V9</b> £ | -<br>طفيل الغنوي  | أشرب     | نداماي            |
| "           | **                | تقلب     | مضوا              |
| 797         | النابغة الجعدي    | فتصوبوا  | توردتها           |
| ٤٣٣         | ابن قيس الرقيات   | غضبوا    | وما نقموا         |
| "           | ••                | العرب    | وأنهم معدن        |
| 1717        | الأسود بن يعفر    | شبوا     | حتى إذا           |
| 1414        | "                 | خب       | وقلبتم            |
| ٠٢٢         | ابن البواب        | الركب    | ولو أن            |
| 01          | ذو الرمة          | تضطرب    | أضله              |
| 1505        | "                 | يضطرب    | والقرط            |
| ٤١          | كثير              | متراكب   | تألق              |
| **          | "                 | جانب     | إذا زعزعته        |
| ٤٦          | عبيد الله بن الحر | عاتب     | تعلم              |
| 148         | مالك الهذلي       | والعواقب | فلا تجزعوا        |
| ۲۳۸         | الأحنس التغلبي    | حواطب    | تظل               |
| ١٣٧٨        | "                 | کاتب     | لابنة حطان        |
| **          |                   | صالب     | ظالمت             |
| ۸۳٥         | معقل بن خویلد     | ساكب     | فيارب             |
| "           | •                 | حاصب     | ملكت              |
| 14.         | هدبة بن الخشرم    | قريب     | فإن يك            |
| ١٧٦         | الغنوي            | مجيب     | وداع              |
| ٣٦٦         | علقمة بن عبدة     | غريب     | فلا <i>څ</i> رمنی |
| ٤٧٨         | -                 | ذيب      | هذا سراقة         |
| 1 • • 9     |                   | يسيب     | أتذهب             |
| 1500        | ضابئ البرجمي      | لغريب    | فمن يك            |
| 1887        | "                 | يصيب     | وفي الشك          |
| 187.        | جميل بثينة        | مريب     | بثينة             |
| "           | "                 | يغيب     | وأريينا           |
|             |                   | •        | -23               |

| الصفحة      | القائل                                | القافية    | صدر البيت    |
|-------------|---------------------------------------|------------|--------------|
| ١٣٧٢        | حمید بن ثور                           | سنتوب      | فلا يبعد     |
| "           | , , , , , , , , , , , , , , , , , , , | ر.<br>جنوب | ليالي        |
| 1891        | مجنون ليلي                            | هبوب       | ب<br>ولو أن  |
| 01.         | ذو الرمة                              | قليبها     | كأني         |
| 1711        | بشر بن أبي خازم                       | تصيبها     | ب.<br>وغیرها |
| AVF         | الفرزذق                               | جوابها     | تميم         |
| 1.77        | ير<br>ابن مقبل                        | والتهابها  | وألقى        |
| 1100,0      | آبو ذؤيب<br>أبو ذؤيب                  | عقابها     | وما الراح    |
| ٦           | "                                     | ربابها     | -<br>توصل    |
| 1100        | **                                    | شهابها     | عقار         |
|             | · ·                                   | رقابها     | يظل          |
| "           | ¢¢.                                   | صيابها     | إذا نهضت     |
| 1101        | c c                                   | ركابها     | أ بالصر م    |
|             |                                       | اجتنابها   | زجرت         |
| 011         | 44                                    | وحبابها    | فقلت         |
| ۸۰۷         | tt .                                  | انقلابها   | بأري         |
| ci.         | **                                    | ذؤابها     | بأري         |
| **          |                                       | شعابها     | جوارسها      |
| 1177        | زهیر<br>- ا                           | صاحبها     | يصعد         |
| <b>٧</b> ٢٩ | ذو الرمة                              | وأخاطبه    | وقفت         |
| •           |                                       | وملاعبه    | وأسقيه       |
| ١٣١         | <del></del>                           | يثقب       | فقالت        |
| 777         |                                       | مترب       | رموت         |
| "           |                                       | المغرب     | فقلت         |
| ۲۳۸         | علقمة بن عبدة                         | المتحلب    | فأدركهن      |
| "           | "                                     | ملهب       | فولى         |
| 790         | البعيث الحنفي                         | المذبذب    | خيال         |
| 1 • £ £     | ابن وداع                              | اللبب      | لا أستكين    |
| ۲۸۰۱        | هدبة بن خشرم                          | المتقلب    | ولست         |

| صدر البيت         | القافية  | الغائل        | الصفحة      |
|-------------------|----------|---------------|-------------|
| لا أتمنى          | أركب     | هدية بن خشرم  | ۲۸۰۱        |
| ۱ تذکري           | الأجرب   | عنترة         | 778         |
| مفاهن             | مجلب     | امرؤ القيس    | 9 • 1       |
| ذا ما غدونا       | نحطب     | **            | 18          |
| مش                | مضهب     | "             | "           |
| كأن عيون          | لم يثقب  | "             | 1847        |
| ما لئة            | النصائب  | الفرزدق       | ٤٠٩         |
| عتد               | الزواسب  | · ·           | "           |
| رکب               | بالعصائب | α             | ٨٩٨         |
| ذا آنسوا          | غالب     | · · ·         | <b>^99</b>  |
| لا يحسبون         | لازب     | النابغة       | 1198        |
| بيت               | المغاضب  | صبخر الغي     | \           |
| ىبىت              | الأقارب  | •             | XTX         |
| لما رآه           | بالعواقب | **            | <b>Y</b> 11 |
| ·<br>و أن         | الكواكب  | "             | **          |
| عمرو              | الأهاضب  | **            | 1090        |
|                   | الجوالب  |               | 1097        |
| بها كان           | · قراهب  | **            | ٤٠٥         |
| تيح له            | سأغب     | 11            | ٤٠٦         |
| ر مُنْهُ .        | الأوانب  | "             | ٤٩٨         |
| ۔<br>ک <b>أ</b> ن | المآدب   | "             | "           |
| من النفر          | غالب     | كثير          | ١٤٨٣        |
| بحيون             | الحواجب  |               | **          |
| ر<br>لدوا         | التراب   | أبو نواس      | £70         |
| ألا يا موت        | تخابي    |               | "           |
| کانك<br>کانك      | شبابي    |               | "           |
| خلقت              | الخطاب   |               | 010         |
| وعدت              | التراب   | <del></del>   | "           |
| ر منت<br>وعلمت    | غراب     | التميم بن أسد | . 010       |

| الصفحة | القائل ·            | القافية        | صدر البيت    |
|--------|---------------------|----------------|--------------|
| ١٠٠٧   | زيد الخيل           | السحاب         | أثرن         |
| 1.50   | امرؤ القيس          | وبالشراب       | أرانا        |
| 1101   | کثیر                | كالجواب        | أتيتك        |
| ٧٣٦    | عفيرة بنت طرامة     | الإياب         | وأفلتنا      |
| "      | أو المنذر بن حسان   | الإهاب         | فلولا الله   |
| 777    | جريو                | والصناب        | تكلفني       |
| "      | "                   | شبابی          | <br>وقالت    |
| ٧٧٥    | القتال الكلابي      | ب.<br>بالمرتاب | ولقد وحيت    |
| ۲۸۸    |                     | الأحزاب        | فلئن لقيتك   |
| ١٥٨٣   | الفرزدق             | السحاب         | ولو رفع      |
| 1117   | سلامة بن جندل       | تأويب          | يومان        |
| ٧٦٣    | $\alpha$            | الظنابيب       | كنا          |
| 1171   | الأعشى              | كالزبيب        | تلك خيلي     |
| 94.    |                     | الحليب         | ا<br>إذا شاب |
| ١٣٧٦   | عمرو بن شقيق الفهري | بذنوب          | لا يبعدن     |
| 1810   | زهير                | القاوب         | فإن تك       |
| 1817   | "                   | للذنوب         | فلا تكثر     |
| 1017   | أسامة الهذلي        | الزروب         | فلست         |
| 1881   | قائل مسعود          | بذنوب          | إن يكن       |
|        | "                   | الشروب         | فقديمآ       |
| ۲۸۳    | قيس بن الخطيم       | محسوب          | أنى .        |
| 1171   | جويو                | نحب            | بطخفة        |
| 1897   | امرؤ القيس          | بالذنب         | ضازت         |
| 1.41   | أبو السيد الهلالي   | نيبها          | أراح         |
|        | "                   | بحليبها        | فشلت         |
| 1777   | النابغة الجعدي      | الحلائب        | وبنو فزارة   |
| 188    | رجل من طئ           | ننتقب          | نلوذ         |
| 1000   | <br>ابن أبي ربيعة   | وجب            | قلت          |

| الصفحة | القائل القائل               | القافية     | صدر البيت              |
|--------|-----------------------------|-------------|------------------------|
|        |                             | قافية التاء |                        |
| 799    | زيد بن علي                  | أتيتا       | أبلغ                   |
| "      | "                           | هيتا        | أن العراق<br>أن العراق |
| 188.   | الحبطي                      | الحجرات     | أما كان                |
| ٤٣     | كثير                        | وتخلت       | إني وتهيامي            |
| "      | "                           | أضمحلت      | <br>لکالمرنجی          |
| ٧٦٠    | عمرو بن معد يكرب            | أجرت        | فلو أن                 |
| 344    | الشنفري                     | تلفت        | لقد أعجبتني            |
| **     | **                          | تبلت        | كأن لها                |
| AF31   | **                          | وأزلت       | جزينا                  |
| "      | c c                         | استهلت      | سقينا                  |
| 17     | أعرابي من بني الحارث بن كعب | أبات        | رئمت .                 |
| "      |                             | الشبهات     | فقد وقفتني             |
|        |                             | قافية الثاء | **                     |
| ٦٣٢    | الهذلي                      | رفافا       | ألا ارتثت              |
| "      | "                           | وانتكاثا    | وكنت                   |
|        |                             | قافية الجيم |                        |
| 14.7   | الهذلي                      | فاهتاجا     | وصاحب                  |
| 1449   | شبيب بن البرصاء             | خووج        | لقد                    |
| "      |                             | الهوج       | إذ المرغث              |
| 177    | النابغة الجعدي              | تهملج       | بأرعن                  |
| 719    | مزاحم العقيلي               | ھىجا ج      | ومختبي                 |
| "      | "                           | عاج         | حروج                   |
| 14.8   | عمر بن أبي ربيعة            | تىخر ج      | قالت                   |
| "      |                             | الحشرج      | فلثمت                  |
| ٧٣٠    | الراعي النميري              | الحاج       | ومرسل                  |
| ٧٣١    | "                           | منعاج       | طاوعته                 |
|        |                             | قافية الحاء |                        |
| 1.7.   | أبو ذؤيب                    | الصروحا     | علبی طرق               |

| الصفحة | القائل          | القافية | صدر البيت    |
|--------|-----------------|---------|--------------|
| 1.7.   | أبو ذؤيب        | السريحا | يهن نعام     |
| 1701   | مضرس بن ربعي    | شيحا    | فقلت         |
| ۳۸ .   | جويو            | المسائح | تعجب         |
| "      | "               | المشايح | فقد جعل      |
| ٤٣     | جويو            | الجوائح | منعت         |
| "      | "               | نازح    | رأيت         |
| . 1.41 | جبيهاء الأشجعي  | سافح    | ولو أشليت    |
| **     | "               | مكاوح   | لجاءت        |
| ٩٨     | ذو الرمة        | أملح    | ب <i>د</i> ت |
| 1      | "               | يبرح    | إذا غير      |
| 401    |                 | وتطفح   | وما كنت      |
| ***    | ابن مقبل        | أكدح    | وما الدهر    |
| "      | "               | أروح    | وكلتاهما     |
| ٥٨٥    | جويو            | أبرح    | لنا كل       |
| ٣٣     | "               | مثيح    | ألم يعلم     |
| "      | "               | فمرتح   | فمنهم        |
| ١١٤٨   | الراعي          | مجنح    | لحقنا        |
| "      | "               | المسمح  | فنلنا        |
| ٧٩٣    | المرار الفقعسي  | يسرح    | ثقيل         |
|        | "               | المترح  | فإن مات      |
| 1787   | أبو ذؤيب الهذلي | ينوح    | فو الله      |
| 1414   | "               | ممنوح   | ألفيته       |
| 277    | الفرزدق         | وسماح   | وألهى        |
| 1027   | سعد بن مالك     | الصراح  | كشفت         |
| 17     | عمرو بن قميئة   | وضوحها  | وملمومة      |
| · ·    | "               | صبوحها  | تسير         |
| 17     | خفاف بن ندبة    | رياح    | وأعبد        |
| **     | "               | بالنجاح | أولئك        |
| ٥٨٧    | عبيد بن الأبرص  | إصلاحي  | قاتلها       |

| الصفحة   | القائل                                  | القافية        | صدر البيت          |
|----------|-----------------------------------------|----------------|--------------------|
| ٦٤٧      | عبيد بن الأبرص                          | بالراح         | دان                |
| ٨٤٢      | "                                       | بقرواح         | قمن                |
| ۲۸۲۱     | ****                                    | صلاح           | أصباهم             |
| ٨٨٨      | زياد الأعجم                             | ب<br>سابح      | فإذا مررت          |
| "        |                                         | وذبائح         | وانضح              |
| 779      | **                                      | قارح           | هلا ليالي          |
| **       | أ و الصلتان                             | الفاسح         | في جحفل<br>في جحفل |
| 1898     | سويد بن الصامت                          | ماخ            | علی کل             |
| 1897,707 | · ·                                     | الجوائح        | فليست              |
| 1780     | طرفة                                    | _<br>قريح      | من عائدي           |
| 1110     | "                                       | الذبيح         | عالين              |
|          |                                         | . قافية الحماء |                    |
| 771      | ابن ناعصة الأسدي                        | الصماح         | وحصا               |
| u        | "                                       | الرخاخ         | فقلناها            |
|          |                                         | قافية الدال    |                    |
| 118      | الفرزدق                                 | ً القصائدا     | لقد كان            |
| ٤٠٦      | الأحوص                                  | جلمدا          | إذا كنت            |
| ٤٠٧      | · · ·                                   | فندا           | فما العيش          |
| 701      | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | یدا            | طويت               |
| ۸۲۷      | برج بن مسهر                             | لافؤادا        | لقد                |
| ۸۰۸      |                                         | فسادا          | فاتق               |
| 1040     | أبو الأسود الدؤلي                       | وأعودا         | أطهر               |
| **       | **                                      | ما تعودا       | ألم تو             |
| ١٣٤٨     | المقنع الكندي                           | رشدا           | إذا ضيعوا          |
| "        | •                                       | مجدا           | وإن أكلوا          |
| ١٤٠٨     | الكميت بن معروف                         | سمودا          | رمی                |
| 18.9     |                                         | سودا           | فرد                |
| 1018     | الأعشى                                  | ترددا          | شباب               |
| 911      | "                                       | همدا           | قالت               |

| صدر البيت         | القافية        | الغانل               | الصفحة                    |
|-------------------|----------------|----------------------|---------------------------|
| وقصيدة            | وسنادها        | عدي بن الرقاع        | ٥٧١                       |
| ظر                | منآدها         | "                    | ٥٧٢                       |
| وقالت             | الأباعد        | الفرزدق              | 1000                      |
| <u>ملك</u>        | الحوارد        | ***                  | "                         |
| اإن لا يأتكم      | يزيد           | أبو الفضة            | 1727                      |
| يله               | شاهد           | أبو العتاهية         | 14.                       |
| رفي کل            | واحد           |                      | ١٣١                       |
| َ "<br>و درة      | يسجد           | النابغة الذبياني     | ١٦٦                       |
| ولكنما            | وموحد          | ساعدة بن جؤية الهذلي | 1 • £ 7, 7 £ 7            |
| فلو أنه           | يتودد          | "                    | 1.54                      |
| ٔجارتنا           | ما أراود       | أسامة الهذلى         | <b>ግ</b> ۹人, ግ <u>ዩ</u> የ |
| جارتنا            | العوائد        | u                    | 757                       |
| نقلت له           | عائد           | "                    | <b>V</b> 99               |
| أسيت              | طرائد          | "                    | "                         |
| ونحن              | نهد            | أحمر بن جندل         | 1.98                      |
| یاصاحبی           | ممدود          | ذو الرمة             | 977                       |
| ے<br>هل تبصران    | القود          | "                    | 977                       |
| حتى إذا           | العود          | "                    | 1887                      |
| وغادر             | تصعيد          | "                    | "                         |
| -<br>موارة        | البيد          | "                    | ١٣٨١                      |
| نظارة             | ۔۔<br>مجدید    | "                    | "                         |
| نستن              | السود          | "                    | 1                         |
| ان<br>وأنت        | الفرد          | حسان                 | 1049                      |
| ر -<br>ضافي       | يعد            | الراعي               | 7501                      |
| القابض<br>القابض  | قدد            | ر ي                  | •                         |
| عدبس<br>کیف       | وأقياد         | الأفوه الأودي        | 1170                      |
| أعطوا             | ربيود<br>منقاد | ر الروي              |                           |
| ،حسو،<br>فذلك     | وقودها         | ''<br>الخنساء        | ۳۹۰                       |
| عدين<br>لقد أسمعت | تنادي          | كثير                 | £71,70                    |

| الصفحة      | القائل               | القافية    | صدر البيت              |
|-------------|----------------------|------------|------------------------|
| 44          | أبو ذؤيب الهذلي      | ما تبدي    | أخالد                  |
| 09          | الحارث المخزومي      | مزبد       | الله يعلم              |
| ٦.          | - ((                 | مشهدي      | وعلمت                  |
| ٧٠          | لبيد                 | العدد      | کل بنی                 |
| "           | · ·                  | والنفد     | إن يغبطوا<br>إن يغبطوا |
| "           | محمود الوراق         | مشاهد      | يا ساهراً              |
| "           | "                    | خالد       | تصل                    |
| ٧١          |                      | واحد       | ونسيت                  |
| 111         | دوسر اليربوعي        | ودې        | إذا ما امرؤ            |
| 177         | بشامة بن الغدير أو   | العود      | إلا يكن                |
| "           | محمد بن بشير الخارجي | مردود      | لا يعدم                |
| 777         | النجاشي              | المعتد     | فمرنا                  |
| "           | "                    | تعمد       | فإن نأت                |
| ۳۸۰         | ابن أبي ربيعة        | أعود       | فقالت                  |
| ሊያፖ         | عمرو بن معد يكرب     | القياد     | أعاذل                  |
| <b>\3</b> F | أو دريد بن الصمة     | المنادي    | أعاذل                  |
| 713         | دريد بن الصمة        | المدد      | فجئت                   |
| "           | · ·                  | أسود       | <b>ف</b> دلماعنت       |
| 117.        | "                    | الردى      | تنادوا                 |
| 1711        | "                    | اليد       | فإن يك                 |
| ٧٥          | · ·                  | مغتدي      | وَلَمَا رَأَيت         |
| **          | "                    | <br>المسرد | فقلت                   |
| ٤٨٣         | الشماخ               | الجيد      | دار                    |
| "           | "                    | العناقيد   | تدني                   |
| 1800        | •                    | مخضود      | <br>إن <b>تمس</b>      |
| "           | "                    | مجهود      | تصبح                   |
| 1801        | · · ·                | منضود      | إذا دعت                |
| 988         | "                    | الجيد      | نبئت                   |
| "           | "                    | وتصعيدي    | فإن كرهت               |

| صدر البيت         | القافية      | القائل                  | الصفحة      |
|-------------------|--------------|-------------------------|-------------|
| ند غنوا           | الأوتاد      | الأسود بن يعفر          | 1771,078    |
| ذا النعيم         | نفاد         | "                       | 1747,078    |
| ن العجائب         | بالأسداد     | "                       | ٨٥٠         |
| ` أهتدي           | مواد         | t t                     | "           |
| قد غدوت           | الرواد       | "                       | 1770        |
| ادت               | الزباد       |                         | 1887        |
| ر                 | نشاد         | القطامي                 | 077         |
| أعطها             | الجيد        |                         | 710         |
| ما تطاعم          | تغريد        | ****                    | "           |
| الذي              | خالد         | الأشهب بن رميلة         | 7.4         |
| ۲                 | بساعد        | "                       | ٦٠٣         |
| ىن أطاع           | الرشد        | النابغة الذبياني        | 7.7         |
| <del>. ه. م</del> | المهدى       |                         | ለግፖ         |
| فوت               | سومد         | بشر بن أبي خازم         | ٧٣١         |
| مبحت مما          | باليد        | أبو دهبل                | <b>Y</b> £A |
| عارضآ             | بخد          |                         | <b>//</b> 9 |
| ام                | الود         | . —                     | "           |
| تك .              | بجد          | ابن میادة               | ۸٦٢         |
| يتك               | جرد          |                         | ۸٦٣         |
| ِ <b>ن</b> ت      | المولد       |                         | ۸۸۹         |
| خلفه              | لا يرشد      | ·                       | a. tt ·     |
|                   | بادي         | الخليل بن أحمد          | 944         |
| ني                | <br>والحادي  |                         |             |
| عاري <b>ة</b>     | ً<br>آل خالد | الفرزدق                 | 987         |
| ىق                | الولائد      | 11                      |             |
| ستنة              | بالمرود      | ثعلبة بن حرز            | 977         |
| <i>و</i> ع        | العود        | "                       | 9//         |
| ي إن              | الفرند       | عبد الله بن أسد الزبيري | 1098        |
| ي<br>رلى          | مرد          | 41                      | 1090        |

| صدر البيت   | القافية          | القائل               | الصفحة    |
|-------------|------------------|----------------------|-----------|
| کأن         | دد               | طوفة                 | 1144      |
| ممرك        | . مقعد           | أوس                  | 14.0      |
| قد غبرت     | المدد            | · ·                  | ۱۳۰۰،۱۲۱۸ |
| سنجزيك      | مخمدي            | "                    | 1417      |
| أيت         | الحديد           | أرطاة بن سهية        | 1501      |
| رما بتجد    | من مزید          | "                    | "         |
| ن أجز       | واحد             | فدكي بن أعبد         | 18.1      |
| د حبنی      | الواحد           | α                    | "         |
| رشباب       | معد              | أبو دؤاد الإيادي     | 1 2 1 2   |
| يت          | الجسد            | امرؤ القيس           | 1197      |
| بينما       | فخمد             | "                    | 1197      |
|             | ·<br>قافية الذال |                      |           |
| ولما حذا    | أغذاذا           | بعض بني عقيل         | ۸٣٩       |
| تيقنت       | أفلاذا           | "                    | •         |
| وجع المفاصل | الأذى            | أبو إسحاق الصابي     | ٦٣٥       |
| جعل .       | كذا              | "                    | "         |
| والعمر      | القذا            | "                    | "         |
|             | قافية الراء      |                      |           |
| لها حافر    | مغارا            | عوف بن عطية بن الخرع | 1.4       |
| فلما        | أنارا            | أبو دؤاد الإيادي     | ١٧٨       |
| ويلغى       | الحوارا          |                      | 771       |
| أليس أبي    | أزهرا            | كثير                 | . 709     |
| فما أنكحونا | قسرا             | حاتم طئ              | 777       |
| وكائن       | شزرا             |                      | ٣٦٢       |
| وإن الذي    | بأحمرا           | خالد بن الطيغان      | TOY       |
| أمسكين      | تخدرا            | الفرزدق              | ٣٣٣       |
| بكيت        | كقيصرا           | "                    | "         |
| إذا مت      | أشعرا            | ابن مقبل             | ١٠٠٨      |
| وأكثر       | تيسرا            | u                    | "         |

| الصفحة . | القائل         | القافية    | صدر البيت            |
|----------|----------------|------------|----------------------|
| ۱۰۸٤     | حذيفة بن أنس   | ليحذرا     | وأربد                |
| "        | **             | أصعرا      | كشفت                 |
| 970      | "              | منترا      | ألا يافتى            |
| "        | **             | شمرا       | أخو الحرب            |
| 8.4      | "              | يعمرا      | ألا أبلغا            |
| ٤٠٤      | **             | المضفرا    | ألم تقتلوا           |
| 1177     | الفرزدق        | أحمرا      | فلو كنت              |
| **       | "              | تعمرا      | فإن هلكت             |
| ソ人ア      | زيد الخيل      | الأباعرا   | لعمرك                |
| ٧٣٤      | النابغة الجعدي | مصدرا      | وبادية               |
| ٧٥٨      | جويو           | غريرا      | بيض                  |
| u.       | "              | صورا       | أصبحن                |
| V79      | الأعشى         | الشعارا    | وكل كميت             |
| 14.4     | الأبيرد        | أبجرا      | لعمري                |
| 14.8     | امرؤ القيس     | لأثرا      | من القاصرات          |
| 171.     | ·              | قسرا .     | <b>ق</b> رعت         |
| 1219     | الأعشى         | ذكورا      | وأعددت               |
| •        |                | فعيرا      | ومن نسج              |
| 1884     | ذو الرمة       | أخضرا      | فراحت                |
| •        | "              | تغورا      | وأضحت                |
| 17.5     | الأعشى         | مشورا      | كأن القرنفل          |
| 7-51     |                | ولازمهريرا | من القاصرات          |
| 1897     | هدبة           | ما توعرا   | أصبت                 |
| 1081     | زياد الأعجم    | ومئزرا     | أبا حاضو             |
| "        | **             | مسكرا      | أبا حاضر             |
| 1071     | الراعي         | صوارا      | إذا سدرت             |
| 1077     | **             | غارا       | بغائرة               |
| 0.0      | "              | السرارا    | تبيت                 |
| "        |                | اضطمارا    | تبیت<br><b>ف</b> یمم |

| الصفحة  | القائل               | القافية   | صدر البيت  |
|---------|----------------------|-----------|------------|
| 719     | الشماخ               | بشمرا     | ولما رأيت  |
| ٤٣٩     | الأبيرد الرياحي      | بحير      | وأمسى      |
| "       | "                    | نقير      | يروح       |
| 071     | عمرو بن مضاض الجرهمي | سامر      | كأن لم     |
| "       | "                    | العواثر   | بلی نحن    |
| ٥٣١     | عكرشة أبو الشغب      | مضر       | قد کان     |
| "       | "                    | حجو       | ليت        |
| ٥٣٨     | زهیر                 | يسار      | تعلم       |
| 11.     | البريق الهذلي        | صبر       | فإن        |
| 711     | **                   | العتر     | فما كنت    |
| 717     | زهير                 | لا تنفروا | وإن شل     |
| "       | **                   | يعذر      | على رسلكم  |
| 757     | الزبرقان             | وفو       | تواه       |
| ٣١      | أبو حية              | قمر       | وليلة      |
| 1.41    |                      | الفقر     | وإني       |
| **      |                      | وفو       | <br>وجار   |
| 1711,07 | أبو دهبل الجمحي      | كبير      | هبوني      |
| ١٠٣     | · .                  | حاسر      | <br>ولوكان |
| "       | <del></del> ·        | ناظر      | أو شاب     |
| ٣٨٥     |                      | الشاكر    | ولم تر     |
| 184     | الحطيئة              | القدور    | نغالي      |
| ٨٢١     | الخنساء              | أظناد     | ما أم سقب  |
| "       | "                    | وإدبار    | ترتع .     |
| ٣٢٨     | بشر بن أبي خازم      | نار       | وأصعدت     |
| 444     | "                    | السرار    | فحاطونا    |
| ١٣٨٤    | u                    | الغوار    | بكل        |
| "       | · ·                  | اصفرار    | منازعة     |
| 1.14    | ابن الزبعرى          | بور       | يارسول     |
| "       | · · ·                | مثبور     | إذ أجاري   |
|         |                      |           | •          |

| الصفحة      | القائل                         | القافية  | صدر البيت   |
|-------------|--------------------------------|----------|-------------|
| 179         | عمر بن أبي ربيعة               | تتغور    | فلما تقضى   |
| "           | "                              | أشقر     | فما راعني   |
| . 919       | "                              | أخضر     | وأعجبها     |
| "           | "                              | تسهر     | ووال        |
| 94.         | "                              | فيخصر    | رأت         |
| "           | "                              | أغبر     | أحا سفر     |
| ۸۱۰         | ذو الرمة                       | يكبر     | تظل         |
| "           | u                              | يتنصر    | إذا حول     |
| ۸۲٥         | زهیر<br>زهیر                   | أمو      | والإثم      |
| ٨٥٥         |                                | الخبير   | لقد أخبرت   |
| 909         | عدي بن زيد                     | والخابور | وأخو الحضر  |
| "           | "                              | وكور     | شاده        |
| "           | "                              | تفكير    | تفكر        |
| 97.         | "                              | السريو   | سره .       |
| <b>cc</b> - | "                              | يصير     | فارعوى      |
| "           |                                | مذكور    | وبنو الأصفر |
| "           | "                              | والدبور  | ثم أضحوا    |
| ٧٠١         | قیس بن زهیر ، أو ورقاء بن زهیر | عامر     | فلا يدعني   |
| 9.00        | بعض بني عامر 🕒 الوزيري         | أسير     | وأعلم       |
| "           | "                              | وزير     | فقال        |
| ٧٠٨         | أبو ذؤيب                       | كبير     | ديار        |
| "           | a                              | مرور     | تغيرت       |
| 777,7701    | خداش بن زهير ، أو عوف بن       | آخر      | فما فتئت    |
| **          | الأحوص                         | متظاهر   | لدن غدوه    |
| ٧٥٣         | سبرة بن عمرو                   | ظاهر     | أعيرتنا     |
| 179.        | عبد الله بن سبرة               | معابر    | إذا شالت    |
|             | u                              | قادر     | وإني        |
| V£9         | مالك بن الريب                  | كثير     | <br>ليهنك   |
| . "         | **                             | فطهور    | وأنك        |

| الصقحة   | القائل                        | القافية         | صدر البيت            |
|----------|-------------------------------|-----------------|----------------------|
| ۱۰۰۸     | الشماخ                        | البصير          | وما كادت             |
| ٧٧٤      | ذو الرمة                      | ولا نزر         | ۔<br>لها بشر         |
| ٧٨٨      | مسكين الدارمي                 | . ر رر<br>الخدر | أعمى                 |
| "        | ٠, ري                         | ر<br>وقر        | ت<br>ويصم            |
| ٧٨٩      | حاتم الطائي                   | ر ر<br>وقر      | بعيني                |
| 271,1707 | Ç (                           | الصدر           | مىي<br>أما <i>وي</i> |
| 1571     | "                             |                 | <br>أماوي            |
| ١٣٨٧     | أبان بن عثمان                 | عمرو            | "<br>تربص            |
|          | i c                           | العمر           | فإن صدقت             |
| 1711     | عبيد الله بن عبد الله بن عتبة | يسير            | ۔<br>تغلغل           |
| 107.     | " .                           | سرور            | -<br>تغلغل           |
| 101.     |                               | الفطور          | شققت                 |
| 1071     | نصیب بن رباح                  | حسير            | تطاولت               |
| "        | "                             | فأطير           | وددت                 |
| 1707     | الأخطل                        | أكثر            | أبنبي أمية           |
| "        | "                             | وتذكر           | أبني أمية            |
| 1501     | الأفوه الأودي                 | والغوار         | ::<br>إن يجل         |
| 1701     | "                             | نار             | كشهاب                |
| 99       | توبة                          | فحورها          | وقد زعمت             |
| ٣٣٧      | **                            | يستجيرها        | ألايا                |
| **       |                               | أسيرها          | يخبر                 |
| 1001     |                               | سفورها          | وكثت                 |
| "        | **                            | ويسورها         | وقد رابني            |
| 01.      | أبو ذؤيب الهذلي               | نشورها          | وقاسمهما             |
| ٤١٩      | خالد الهذلي                   | يسيرها          | فلا بخزع <i>ن</i>    |
| 770      | -<br>حاتم الطائي              | ضريرها          | وإنا نهين            |
| ٢٥٨      | ذو الرمة                      | نثيرها          | فما أفجرت            |
| AFP      | عمارة بن عقيل                 | مريرها          | ولن يلبث             |
| "        | **                            | غديرها          | وما النفس            |

| فاقسمت         مؤارها         كثير         ١٦٢           وما استن         نوارها         ١٠         ١٨٤           لنا صرح         ناطرها         ١٠         ١٥٧           وميرها         عارها         ١٠         ١٠           نالا يهسني         ونهارها         ١٠         ١٠٩١           تبرأ         إزارها         ١٠         ١٠٩١           تبرأ         إزارها         ١٠         ١٠٩١           يالا يهسنار         إزارها         ١٠         ١٠٤٠           وأبغي         مقادره         بلماء بن قيس         ١٤٤٦           وأبغي         مقادره         بلماء بن قيس         ١٤٤٦           المعسناسل         زاهره         ١٠         ١٤٤           مجمع         للحوافر         ١٠         ١٠           مجمع         للحوافر         ١٠         ١٠           مجمع         للحوافر         ١٠         ١٠           مجمع         للحوافر         ١٠         ١٠           مجمع         للخوافر         ١٠         ١٠           المارون         ١٠         ١٠         ١٠           المار         ١٠         ١٠         ١٠           المحدود         ١٠         ١٠         <                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | الصفحة | الغائل              | القافية | صدر البيت  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|---------------------|---------|------------|
| لنا صرم قطارها أبو ذؤب الهذلي كا كا وسود نعارها ،، ،، ،، وسود نعارها ،، ،، ،، وعيرها عارها ،، ،، كا وعيرها ونهارها ،، ،، كا كا فلا يهنيغ ونهارها ،، ،، كا كان ناظره الذردق المعلود ال | ٦٨٣    | كثير                | مزارها  | فأقسمت     |
| وسود         نيارها         ،،         ٧٥٤         ،،         ٧٥٤         وعرها         عارها         ،،         ٧٠٥         الخلايم         ،،         فلا يهسني،         ونهارها         ،،         ١٩٥١         ١٩٥١         ١٩٥١         ١٩٥١         ١٩٥١         ١٩٤١         ١٩٤١         ١٩٤١         ١٩٤١         ١٩٤١         ١٩٤١         ١٩٤١         ١٩٤١         ١٩٤١         ١٩٤١         ١٩٤١         ١٩٤١         ١٩٤١         ١٩٤١         ١٩٤١         ١٩٤١         ١٩٤١         ١٩٤١         ١٩٤١         ١٩٤١         ١٩٤١         ١٩٤١         ١٩٤١         ١٩٤١         ١٩٤١         ١٩٤١         ١٩٤١         ١٩٤١         ١٩٤١         ١٩٤١         ١٩٤١         ١٩٤١         ١٩٤١         ١٩٤١         ١٩٤١         ١٩٤١         ١٩٤١         ١٩٤١         ١٩٤١         ١٩٤١         ١٩٤١         ١٩٤١         ١٩٤١         ١٩٤١         ١٩٤١         ١٩٤١         ١٩٤١         ١٩٤١         ١٩٤١         ١٩٤١         ١٩٤١         ١٩٤١         ١٩٤١         ١٩٤١         ١٩٤١         ١٩٤١         ١٩٤١         ١٩٤١         ١٩٤١         ١٩٤١         ١٩٤١         ١٩٤١         ١٩٤١         ١٩٤١         ١٩٤١         ١٩٤١         ١٩٤١         ١٩٤١         ١٩٤١         ١٩٤١         ١٩٤١         ١٩٤١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | **     | tt                  | نوارها  | وما استن   |
| وعرها عارها ،، ونهارها ،، ونهارها ،، فلا يهمنىء ونهارها ،، ونهارها ،، الأليهمنىء ونهارها ،، ونهارها ،، الأليهمنىء ونهارها ،، الأكلام المرادق الفرزدق المرادق المرادق المرادق المرادق المرادق المحلية  | ٤٨٤    | أبو ذؤيب الهذلي     | قطارها  | لنا صرم    |
| فلا يهدني،       ونهارها       ،،         Tol       ازارها       ،،         ترأ       إزارها       ،،         كأن       ناظره       الفرزدق         يعدائر       المحافر       المحافر         وأيني       مقادره       بلعاء بن قيس         وأبني       مقادره       بلعاء بن قيس         المحافر       الحواقر       ،،         المحافر       ،،       127         المحمد       ،،       ،،         المحمد       ،،       ،،         المحر       المخرز       ،،         المحر       ،،       ،،         المحر       ،،       ،،         الأحدل       أبو الميزار الخارجي       ،.         الأحدل       الأحدل       ،،         الأ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | "      | **                  | تعارها  | وسود       |
| آبراً       إزارها       ،       ١٩١         كأن       ناظره       الفرزدق       ١٩١         يعافر       سرائره       أو مضرس الأسدي       ،         وأبغي       مقادره       بلعاء بن قيس       ١٣٤         فلما خشيت       حافره       الحطية       ١٠٤         بيمستأسد       إلار       ،       ١٤         بيمستأسد       إلدابيل       ١٤       ١٤         بيمستأسد       إلدابيل       ١٤       ١٠         بيمستأسد       إلدابيل       ١٠       ١٠         بيمستأسد       إلدابيل       ١٠       ١٠         بيمستأسد       الحوافر       ،       ،         بيمستأسد       الخراق       ،       ،       ،         المراس       الخرق بنت هفان       ،       ،       ،         المحرر       ،       ،       ،       ،       ،         المحرر       من كان       الأسحار       ،       ،       ،       ،         المحرر       المحرر       ،       ،       ،       ،       ،       ،       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .       .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Vot    |                     | عارها   | وعيرها     |
| کأن         الفرزدق         المراد           يحافر         سراتره         أو مضرس الأصدي         ۱۳۶۱           وأبغي         مقادره         بلعاء بن قيس         ۱۳۶۱           فلما خشيت         حافر         الحطية         ۱۳۷۱         ۱۳۷۱         ۱۳۶۱         ۱۳۶۱         ۱۳۶۱         ۱۳۶۱         ۱۳۶۱         ۱۳۶۱         ۱۳۶۱         ۱۳۶۱         ۱۳۶۱         ۱۳۶۱         ۱۳۶۱         ۱۳۶۱         ۱۳۶۱         ۱۳۶۱         ۱۳۶۱         ۱۳۶۱         ۱۳۶۱         ۱۳۶۱         ۱۳۶۱         ۱۳۶۱         ۱۳۶۱         ۱۳۶۱         ۱۳۶۱         ۱۳۶۱         ۱۳۶۱         ۱۳۶۱         ۱۳۶۱         ۱۳۶۱         ۱۳۶۱         ۱۳۶۱         ۱۳۶۱         ۱۳۶۱         ۱۳۶۱         ۱۳۶۱         ۱۳۶۱         ۱۳۶۱         ۱۳۶۱         ۱۳۶۱         ۱۳۶۱         ۱۳۶۱         ۱۳۶۱         ۱۳۶۱         ۱۳۶۱         ۱۳۶۱         ۱۳۶۱         ۱۳۶۱         ۱۳۶۱         ۱۳۶۱         ۱۳۶۱         ۱۳۶۱         ۱۳۶۱         ۱۳۶۱         ۱۳۶۱         ۱۳۶۱         ۱۳۶۱         ۱۳۶۱         ۱۳۶۱         ۱۳۶۱         ۱۳۶۱         ۱۳۶۱         ۱۳۶۱         ۱۳۶۱         ۱۳۶۱         ۱۳۶۱         ۱۳۶۱         ۱۳۶۱         ۱۳۶۱         ۱۳۶۱         ۱۳۶۱         ۱۳۶۱         ۱۳۶۱         ۱۳۶۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | "      | **                  | ونهارها | فلا يهمنىء |
| يحافر         سرائره         أو مضرس الأسدي         ،،           وأبغي         مقادره         بلماء بن قيس         ٢٤٥           فلما خشيت         حافره         الحطيئة         ١٤٢٥           يمستأسد         زاهره         ،،         ١٤٢           بني عامر         الدوابر         زيد الخيل         ١٤           مجمع         للحوافر         ،،         .،           مجمع         للحوافر         ،،         .،           الازر         ،،         .،            النازلون         الأخرر         ،،            المسر         الفخار             المسر         الفخار             المسر         الفخار             المسر         الفخار             المسر         الفخار             المسر         المسر         المسر            المسر         المسر         المسر            المسر         المسر         المسر            المسر         المسر         المسر            المسر         المسر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1077   | **                  | إزارها  | تبرأ       |
| وأبغي       مقادره       بلعاء بن قيس       ١٩٤٥         فلما خشيت       حافره       الحميئة       ١٤٢٥         يمستأسد       زاهره       ،،       ١٤         بنى عامر       الدوابر       زید الخیل       ١٤٤         مجمع       للحوافر       ،،       ،،         العيمدن       الجزر       الخرنق بنت هفان       ١٧١         النازلون       الأزر       ،،       ،،         إلى الخرر       ،،       ،،       ،،         العشر       ،،       ،،       ،،         المحرر       الفخار        ٥٨         المحر       الفخار        ،،         المحر       الفخار       ،،       ،،         المحرف       أطفار       ابن حبناء       ١٠٠         المورب       أبو الميزار الخارجي       ،،         المحرف       أبو الميزار الخارجي       ،،         الأسحار       ،،       ،،         الأسحار       الأسحار       ،،         المرب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 1091   | الفرزدق             | ناظره   | كأن        |
| فلما خشيت       حافره       الحطيئة         يهمستأسد       زاهره       ۱۰         ينى عامر       الدوابر       زيد الخيل         مجمع       للحوافر       ۱۰         مجمع       الحور       الخور         المجرد       الخور       الخور         النازلون       ۱۱ الغرر       ۱۰         الغرر       ۱۱ الغرر       ۱۱ الغرر         قاسم       حاتم طبع       ۱۰۷۸         ماسم       الغشر       ۱۱         الغشر       ۱۱ الغشر       ۱۱         الغشر       ۱۱ الغشار       ابن حيناء         المخرد       الغشار       ابن حيناء         المربح       من العار       ۱۱ الغمار         الأسحار       ۱۱ الغمار       ۱۱ الغمار         الأسحار       ۱۱ الغار       الأسحار         الأسحار       ۱۱ الغار       الأسحار         الخوال       الخوال       الخوال         الخوال       الخوال       الخوال         الخوال       الخوال       الخوال         الخوال       الخوال       الأسحار         الأسحار       ۱۱ الغرار       الغرار         الخوال       الغرار       الغرار         الغرار       الغرار                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | **     | أو مضرس الأسدي      | سوائره  | يحاذر      |
| فلما خشيت       حافره       الحطيئة         يدمستأسد       زاهره       ،،         بنى عامر       الدوابر       زید الخیل         مجمع       للحوافر       ،،         مجمع       الحور       الخور         المحر       ،،       ،،         النازلون       الأزر       ،،         المحر       ،،       ،،         عالم       المحر       ،،         المحر       ،،       ،،         المحر       ،،       ،،         المحر       ،،       ،،         المحر       المخار       ،،         المحر       الأعار       ،،         المحر       ،،       ،، <td>١٣٤٦</td> <td>بلعاء بن قیس</td> <td>مقادره</td> <td>وأبغى</td>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ١٣٤٦   | بلعاء بن قیس        | مقادره  | وأبغى      |
| بنى عامر     الدوابر     زيد الخيل       مجمع     للحوافر     ،،       لا يبعدن     الجزر     الخزر       النازلون     الأزر     ،،       إلى المثر     ،،     ،،       بالهبر     حاتم طبغ     ١٠٧٨       وأسمر     العشر     ،،       وأسمر     الفخار     ،.       فأصممت     الفخار     ،.       المخال     ابن حبناء     ١٨٧       أعوذ     من العار     ،،       يدنوا     ضاري     أبو العيزار الخارجي       فتوى     الأعمار     ،،       من كان     نهار     الربيع بن زياد       من كان     العار     الأخطل       مازال     الجار     ،،       الخارلين     الجار     ،،       مازال خصم     هاتر     ثعلبة بن صعير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۱۰۸۰   |                     | حافره   | فلما خشیت  |
| مجمع       للحوافر       ،،       ،،         لا يعدن       الجزر       الخزر       ،،         النازلون       الأزر       ،،         عجد       بالهبر       حاتم طبع       ۱۰۷۸         قاسم       العشر       ،،       ،،         قاسم       العشر       ،،       ،،         فاصم       الفخار       ،.       ،،         لا أدخل       انفار       ،،       ،،         عوذ       من العار       ،،       ،،         بدنوا       ضاري       أبو العيزار الخارجي       ،.         بدنوی       الأعمار       ،،         من كان       الأسحار       ،،         من كان       العار       الأخطل         الخارلين       الجار       ،،         النازلين       الجار       ،،         الدارس       عار       ثعلبة بن صعير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 1840   | "                   | زاهره   | يمستأسد    |
| لا يبعدن       الجزر       الخزر       الخزر       الخزر       الأزر       الأزر       الأزر       الخبار       الخبار       الخبار       الغبر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ٦٤     | زيد الخيل           | الدوابر | بنی عامر   |
| لا يبعدن       الجزر       الخزر الخزق بنت هفان       ١٧١         النازلون       الأزر ،،       ،،         عجد       بالهبر حاتم طبع       ١٠٧٨         قاسم       العشر ،،       ،،         فأصم الفخار الفخار من الفخار الفخار البندين       ١٨٢         أعوذ من العار ،،       ،،         يدنوا ضاري أبو العيزار الخارجي       ٢٠٢         فتوى الأعمار ،،       ،،         من كان نهار الربيع بن زياد ،،       ،.         من كان العار الخطل ،،       ،،         مازال العار الخطل ،،       ،.         الخار ،،       ،.         ولرب خصم هاتر ثعلية بن صعير ولرب خصم هاتر ثعلية بن صعير وليد بيد معير وليد بيد مير وليد بيد وليد بيد مير وليد بيد مير وليد بيد وليد بيد وليد بيد وليد بيد وليد بيد وليد وليد بيد وليد بيد وليد وليد بيد وليد بيد وليد بيد وليد بيد وليد وليد بيد وليد وليد بيد وليد وليد وليد وليد وليد وليد وليد ول                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |        | · · ·               | للحوافر | مجمع       |
| بالهبر       حاتم طبي         وأسمر       العشر       """"""""""""""""""""""""""""""""""""                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 171    | الخرنق بنت هفان     | الجزر   |            |
| بالهبر       حاتم طبي         وأسمر       العشر       """"""""""""""""""""""""""""""""""""                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 44     |                     | الأزر   | النازلون   |
| وأسمر       العشر       ،،       ،،         فأصممت       الفخار        0         لا أدخل       أظفار       ابن حبناء       ١٨٢         أعوذ       من العار       ،،       ،،         يدنوا       ضاري       أبو العيزار الخارجي       ،٠         فتوى       الأعمار       ،،       ،،         فتوى       الأعمار       ،،       ،.         من كان       نهار       الربيع بن زياد          يجد       الأسحار       ،،         مازال       العار       الأخطل          النازلين       الجار       ،،         ولرب خصم       هاتر       ثعلبة بن صعير       ٢٠١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ١٠٧٨   | حاتم طئ             |         | بجد        |
| لا أدخل       أظفار       ابن حبناء       ١٨٢         أعوذ       من العار       ،،       ،،         يدنوا       ضاري       أبو العيزار الخارجي       ٢٠٠         فتوى       الأعمار       ،،         من كان       نهار       الربيع بن زياد       ٣٠٠         يجد       الأسحار       ،،         مزال       العار       الأخطل       ٢٤٢         النازلين       الجار       ،،         ولرب خصم       هاتر       ثعلبة بن صعير       ٢٠١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |        | **                  |         | وأسمر      |
| لا أدخل       أظفار       ابن حبناء       ١٨٢         أعوذ       من العار       ١٠         يدنوا       ضاري       أبو العيزار الخارجي         فتوى       الأعمار       ١٠         من كان       نهار       الربيع بن زياد         من كان       نهار       الأسحار         يجد       الأسحار       ١٠         مازال       العار       الأخطل         النازلين       الجار       ١٠         ولرب خصم       هاتر       ثعلبة بن صعير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ٨٥٥    |                     | الفخار  | فأصممت     |
| أعوذ من العار ،، ،، يدنوا ضاري أبو العيزار الخارجي ٢٠٢ فتوى الأعمار ،، ،، من كان نهار الربيع بن زياد ٣٠٠ ،، يجد الأسحار ،، ،، مازال العار الأخطل ٣٤٢                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 174    | ابن حبناء           | =       | لا أدخل    |
| يدنوا     ضاري     أبو العيزار الخارجي     ١٠٠       فتوى     الأعمار     ١٠٠     ١٠٠       من كان     نهار     الربيع بن زياد     ٣٠٠       يجد     الأسحار     ١٠       مازال     العار     الأخطل     ٣٤٢       النازلين     الجار     ١٠       ولرب خصم     هاتر     ثعلبة بن صعير     ٢٠١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | "      | _                   | -       | أعوذ       |
| فتوی       الأعمار       ،،       ،،         من كان       نهار       الربيع بن زياد       ۳۰۰         يجد       الأسحار       ،،       مازال       ۳٤٧         مازال       العار       ،،       الحار       ،،         النازلين       الجار       ،،       به الرب خصم       د.       ۲۰۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 7.7    | أبو العيزار الخارجي |         | يدنوا      |
| يبجد الأسحار ،، ،، مازال العار الأخطل ٣٤٧<br>النازلين الجار ،، ،، ولرب خصم هاتر ثعلبة بن صعير ٢٠١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | "      | ~                   | -       | فتوى       |
| يبجد الأسحار ،، ،، مازال العار الأخطل ٣٤٧<br>النازلين الجار ،، ،، ولرب خصم هاتر ثعلبة بن صعير ٢٠١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ٣٠٠    | الربيع بن زياد      | نهار    | من کان     |
| مازال العار الأخطل ٣٤٧<br>النازلين الجار ،، ،،<br>ولرب خصم هاتر ثعلبة بن صعير ٢٠١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | · ·    |                     |         | •          |
| النازلين الجار ،، و<br>ولرب خصم هاتر ثعلبة بن صعير ٢٠١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |        |                     |         |            |
| ولرب خصم هاتر ثعلبة بن صعير ٢٠١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |        |                     | _       |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | •      | ثعلبة بن صعير       | •       |            |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | "      |                     | ظاهر    | 1          |

| صدر البيت        | القافية  | القائل                                  | الصقحة       |
|------------------|----------|-----------------------------------------|--------------|
| فقصرت            | جازر     | ثعلبة بن صعير                           | £ <b>~</b> £ |
| أعمير            | مآثر     | "                                       | 441          |
| باكرتهم          | طائر     | "                                       | **           |
| فلو أنها         | طائر     | سلمة بن الخرشب                          | 773          |
| خدارية           | ماطر     | "                                       | "            |
| وأصعدت           | العواقر  | · ·                                     | <b>77</b> 8  |
| إذا ضربوا        | سائري    | الشنفرى                                 | ٤٧           |
| هنالك            | بالجرائر | "                                       | "            |
| آد               | الصاغر   | جرير                                    | ٥٨٥          |
| طرب              | ناضر     | **                                      | 777          |
| نبئت             | عاذر     | "                                       | 1000         |
| زوامل            | الأباعر  |                                         | 10.7         |
| لعمرك            | الغرائر  |                                         | •            |
| وأطلس            | العساكر  | ·<br>——                                 | 1 • 9 •      |
| فقلت             | عواسر    |                                         |              |
| لو أسندت         | قابر     | الأعشى                                  | 1777         |
| حتى يقول         | الناشر   | t t                                     | "            |
| أقول             | الفاخر   | 66                                      | 717          |
| فلما             | وكاسر    |                                         | 70           |
| وشارب            | بسوار    | الأخطل                                  | ١٣٨٢         |
| نازعته           | الساري   |                                         | "            |
| وسوف             | أطهاري   | الأعشى                                  | 1.71         |
| لاسرهن           | أسراري   | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | 1.77         |
| إذا أنت          | مطیر     | ابن أحمر                                | <b>ሊ</b> ዮኖ  |
| متى تطلب         | يسير     |                                         | **           |
| وقائلة           | القتير   | العتبى                                  | ١١٧٣         |
| ألا إن           | النذير   | ""                                      | "            |
| تخوفتني          | الفقر    |                                         | ٧٩٨          |
| وكنت كذ <i>ي</i> | القعر    |                                         | "            |

| الصفحة | القائل                                                       | القافية          | صدر البيت            |
|--------|--------------------------------------------------------------|------------------|----------------------|
| ۱۲۰۷   | طرفة                                                         | قفر              | تلاعب                |
| 1811   | الحطيئة                                                      | بالعذر<br>بالعذر | شهد                  |
| 1110   | رهیر بن أبي سلمي أو أبو جندب<br>زهير بن أبي سلمي أو أبو جندب | وعر              | لسانك                |
| "      | رمير بن بي سنعي او ابو جسب<br>الهذلي                         | الشزر<br>الشزر   | تبين                 |
| 175.   |                                                              | رر<br>الصدر      | ى<br>فإن تنكحونى     |
| 1751   |                                                              | النحر            | ء ري<br>وأنحر        |
| 117.   | مجنون ليلي                                                   | البشر            | بالله                |
| 1.77   | برہ یہی<br>ابن مقبل                                          | . ر<br>دعر       | باتت                 |
| 707    | بن عروة بن الورد<br>عروة بن الورد                            | ر<br>ومجزري      | سلي                  |
| "      | ,                                                            | منکري            | ت<br>آآبدل           |
| 1717   | ابن فسوة                                                     | جعفر             | فليت قلوصي           |
| 1717   | "                                                            | يخصر             | الى معشر<br>إلى معشر |
| 1117   | الحطيئة                                                      | المفخر           | أم من                |
| 1077   | أوس بن حجر                                                   | محبر             | نبئت                 |
| "      | "                                                            | المنذر           | نبغت                 |
| ١٠٨٨   | زید بن عمرو بن نفیل                                          | بنکر             | سألتاني              |
| tt .   | "                                                            | ضر               | ويكأن                |
| 178    | ابن أحمر                                                     | المعتمر          | يهل                  |
| ٣٠٩    | سبيعة بنت الأجب                                              | الكبير           | أبني                 |
| ٣١٠    | u                                                            | الشرور           | أبني                 |
| ٤٨٥    | بعض مصدقى عمر                                                | والنمر           | غدت                  |
| ٥٨٥    |                                                              | حج               | تؤم                  |
| 184.   | امرؤ القيس                                                   | السعر            | وسالفة               |
| ١٤٣٦   | المرار بن منقذ                                               | يثغر             | قارح                 |
| "      |                                                              | يزبئر            | فهو ورد              |
| . 1017 | امرؤ القيس                                                   | أفر              | فلا وأبيك            |
| ١٠٣٦   | أبو ذؤيب                                                     | الخبر            | ألكني                |
|        |                                                              | قافية الزاى      |                      |
| 171    | الشماخ                                                       | اللواهز          | فهمت                 |

| صدر البيت                 | القافية      | القائل               | الصفحة |
|---------------------------|--------------|----------------------|--------|
| لو ثقفاها                 | الرجائز      | الشماخ               | ۱۸۳    |
| <i>ککن</i>                | الخوارز      | "                    | 1119   |
| داق                       | حاجز         | "                    | ۸۱۲    |
| ا لقيتك                   | اللمزه       | زياد الأعجم          | . 1788 |
|                           | قافية السين  |                      |        |
| ری                        | التبسا       | الخنساء              | 100    |
| سدق                       | ما ليسا      | "                    | 107    |
| عاتان                     | الشمسا       | ابن قيس الرقيات      | ٦٣١    |
| בודוט                     | ولا نحسا     | · ·                  | •      |
| لمو أنها                  | أنفسا        | امرؤ القيس           | ٧٥١    |
| ذا شق                     | لاب <i>س</i> | سحيم عبد بني الحسحاس | 188    |
| تجنبت                     | المتجسس      |                      | ١٣٤٧   |
| Ľ                         | بالنواقيس    | جريو                 | 777    |
| ىنع                       | لاتمسى       | أسقف نجران           | 1711   |
| <u>ط</u> لوعها<br>رطلوعها | كالورس       | **                   | "      |
| ليوم                      | أمس          | **                   | "      |
| قاك                       | ونفسى        | دريد بن الصمة        | 200    |
| قالت                      | ابن أمسى     | •                    | "      |
| لولا كثرة                 | نفسی         | الخنساء              | 1790   |
| ِما يبكون                 | بالتأسى      | c c                  | "      |
| سلمى                      | الواسي       | دعبل الخزاعي         | 1897   |
| ني كفه                    | القبس        | أبو زبيد الطائى      | 1.0.   |
| ¥                         | قافية الصاد  | •                    |        |
| وماذنبنا                  | الدعامصا     | الأعشى               | ٨٥٨    |
| کلا أبويکم                | ناقصا        | •                    | **     |
| وقفت                      | القلوص       | الحارثي              | 1771   |
| ولقد شهدت                 | أبوص         | أبو دؤاد             | 174.   |
| إنى لأروع                 | أنوص         | ( t                  | "      |

| صدر البيت                    | القافية     | القائل -             | الصفحة   |
|------------------------------|-------------|----------------------|----------|
|                              | قافية الضاد |                      |          |
| أجامل                        | مراضها      | الشماخ               | ٣.       |
| رفى البقل                    | بعض         | أعرابي               | ray i    |
| أبا منذر                     | بعض         | طرفة                 | 1007     |
| وأستنقذ                      | الدحض       | الحكم بن عبدل الأسدي | ٥٢٨      |
|                              | قافية الطاء |                      |          |
| وقد جعل                      | وشوحطا      | طرفة                 | 371      |
| فلا والله                    | والعلاط     | المتنخل الهذلي       | 1.91     |
| سائل                         | الخلط       | وعلة الجرمى          | 1089     |
|                              | قافية الظاء | •                    | •        |
| وأي فتى                      | فظاظها      | إبراهيم النجيرمي     | ۱۵۸۲،۳۳۳ |
| إذا ضربوها                   | شظاظها      | "                    | ٣٣٣      |
|                              | قافية العين |                      |          |
| أمرتكم                       | مضيعا       | كلحبة                | 0 1      |
| إذا المرء                    | تقطعا       | "                    | ١٠٦٥     |
| فقلت                         | لنفزعا      | "                    | 1.70     |
| كأن                          | أربعا       |                      | 117      |
| إعارة                        | تتبعا       |                      | **       |
| وأعظم                        | أجمعا       |                      | t t      |
| وأنك                         | lea         |                      | "        |
| فلو أن                       | فتسرعا      | الواعى               | 17.      |
| وما نسي                      | مترقعا      | البعيث               | 178      |
| فلما                         | تتقنعا      | عمر بن أبي ربيعة     | 098      |
| تبالهن                       | أوضعا       | "                    | "        |
| أبيت                         | نزعا        | سويد بن كراع العكلي  | 1.40     |
| فإن تزجراني                  | منعا        | پ ري ري              | 1707     |
| القد و جدانی<br>القد و جدانی | منزعا       | جرير                 | ۸۸۷      |
| فأدركت<br>فأدركت             | مصنعا       | <i>y.</i> , .        | "        |
| تعدون<br>تعدون               | المقنعا     | الأشهب بن رميلة      | £ Y V    |

| صدر البيت      | القافية | الغائل           | الصفحة      |
|----------------|---------|------------------|-------------|
| أصبح           | المنزعا | الأسود بن يعقر   | 07.         |
| يينهم          | وأصلعا  | "                | "           |
| ما وجلال       | مدمعا   | الصمة القشيري    | 1188        |
| نقالت          | لتصدعا  | "                | **          |
| وخيير الأمو    | اتباعا  | القطامي          | <b>7</b>    |
| كذلك           | سراعا   | "                | •           |
| بنو القرم      | وباعا   | "                | 9∨9         |
| ومعصية         | استماعا | "                | 1.00        |
| ما نظرت        | سجعا    | الأعشى           | 017         |
| قالت           | صنعا    | "                | "           |
| وأنكرتني       | الصلعا  | "                | ٦٧٠         |
| وخل            | سميعا   | عمر بن أبي ربيعة | 177.        |
| أطاف           | شنيعا   | **               | "           |
| لا تهين        | رفعه    | الأضبط بن قريع   | ٧٣          |
| لكل            | 42.4    | **               | ٧٤          |
| أرى            | جوع     | عمران بن حطان    | ٤٣          |
| أراها          | تقشع    | t t              | ٤٤          |
| ۱) <b>آتی</b>  | الخشع   | جريو             | 1 • 1       |
| على كلهم       | يتصدعوا | المتلمس          | 117         |
| وقد کان        | ينزع    | · · ·            | **          |
| فكأنه <i>ن</i> | ويصدع   | أبو ذؤيب         | <b>V</b> 9  |
| وعليهما        | ب       | "                | 773,777     |
| وكلاهما        | أصلع    | "                | 1777        |
| ويستخرج        | اليتقصع | ذو الخرق         | 773         |
| علی دبر        | تلمع    | أوس بن حجر       | 1000,010    |
| ألم تر         | تقمع    | "                | 178         |
| أعباس          | أربع    | خفاف بن ندبة     | ٥٧٩         |
| علائق          | الأرفع  | "                |             |
| ترى            | أجمع    | :<br>——          | <b>VV</b> • |

| صدر البيت   | القافية | القائل                 | الصلحة    |
|-------------|---------|------------------------|-----------|
| ئي بحمد     | أتقنع   | غيلان الثقفي           | PYNoVol   |
| ليت شعري    | مجمع    | برذع                   | 915       |
| لیس بها     | وينقع   | الطرماح                | 1088,1808 |
| وب          | يقرع    |                        | 775       |
| خيل         | وجيع    | عمرو بن معد يكرب       | 444       |
| یی          | الصديع  | "                      | ۱۷۸       |
| ى الله      | جميع    | قيس بن ذريح أو المحنون | PA31      |
| J           | نقوع    | الطرماح                | 1088,14.4 |
| ملفت        | طائع    | النابغة الذبياني       | ۲۰٦       |
| يعمت        | سابع    | "                      | ۳۰٦       |
| لمی حین     | وازع    | "                      | 119       |
| لكن         | الأصابع | "                      | ٧٠٥       |
| نينا        | ساطع    | عبد الله بن رواحة      | 1119      |
| إه          | المضاجع | "                      | "         |
| اسا ٠       | الأقارع | ذو الرمة               | 1227      |
| نيم         | الأكارع | قيس بن الخطيم          | 1079      |
| کل          | ويطيعها | الفرزدق                | 1177      |
| نفسك        | شفيعها  |                        | **        |
| ٔ نالم      | بالصاع  | أبو قيس بن الأسلت      | ٧٦        |
| ودهم        | دفاع    | "                      | **        |
| لت          | أسماعي  | t t                    | •         |
| كرته        | أوجاع   | **                     | **        |
| ات أساهيج   | أقطاع   | · · ·                  | **        |
| نضي         | خداع    | t t                    | **        |
| <br>لا سألت | إسراعي  | "                      | 179       |
| ل أبذل      | الداعي  | "                      | 44        |
| د حصت       | تهجاع   |                        | ۷۱٤       |
| ىغى         | ساعي    | •                      | 44        |
|             | مجزاع   |                        | 187.      |

| صدر البيت       | القافية     | القائل                          | الصفحة       |
|-----------------|-------------|---------------------------------|--------------|
| لکیس            | والهاع      | أبو قيس بن الأسلت               | 157.         |
| إذا هم          | جياع        |                                 | ٧٢           |
| قد آلیت         | الرباع      | أبو حنبل الطائي أو عامر بن جوين | ٧٦           |
| أن الغدر        | بالكراع     | الطائي                          | VV           |
| قد أرد <i>ى</i> | المتاع      | طفيل الغنوي                     | ነ • አፕ، ٤ ዓ۳ |
| رلا فرح         | لاع         | · · ·                           | ۱۰۸٦، ٤٩٣    |
| رلا وقافة       | اليراع      | **                              | 193          |
| نلما أدبروا     | داعی        | النابغة الجعدي                  | 1814         |
| بدجلة           | السماع      | ابن مفرغ                        | 1817         |
| إن الذي         | للناخع      | شقران                           | 441          |
| لكالتي          | تاسع        | "                               | "            |
| فأصبحت          | الأصابع     | مجنون ليلي                      | V1V          |
| ونقفي           | بجاثع       | امرأة من بني قشير               | 1717         |
| <i>ነ</i> ነ      | القنوع      | الشماخ                          | 907          |
| یسد به          | الشروع      | "                               | "            |
| ولدي            | يتورع       | الحادرة                         | 7171         |
| حرة             | سطع         | سويد بن أبي كاهل                | ۲۸ ٔ         |
| أبيض            | خدع         | "                               | **           |
| يسحب            | التبع       | "                               | 179          |
| ويزجيها         | انقشع       | "                               | **           |
|                 | قافية الفاء |                                 |              |
| قضينا           | السيوفا     | كعب بن مالك                     | 114.         |
| نخيرها          | ثقيفا       | "                               | 1171         |
| هو الخليفة      | جنف         | جريو                            | 178          |
| يقضي            | عرفوا       | •                               | **           |
| أعطوا           | ولاسرف      | "                               | <b>£9V</b>   |
| ألم تر          | المتقصف     | et                              | 1898         |
| وقدر            | تؤثف        | الفرزدق                         | 375          |
| فكأني           | الأعراف     | ابن أبي زرعة                    | 019          |

| صدر البيت          | القافية     | القائل                  | الصفحة |
|--------------------|-------------|-------------------------|--------|
| ني محل             | أخاف        | ابن أبي زرعة            | 019    |
| ي<br>وتركض         | متخلف       | <i>yy</i> <b>Q</b> . O. | ***    |
| حمدت               | الحنيف      | حمزة بن عبد المطلب      | 187    |
| فكلتاهما           | يخنف        | أبو الأحرز الحماني      | ٨٤     |
| فتدخل أيد          | المعرف      | الأسود بن يعفر          | 127.   |
| -<br>أما والذي     | من خوف      |                         | 18.4   |
| لما كان            | في جوف      |                         | "      |
| مصاد               | بالأُلف     |                         | ٧٤٧    |
| فلا غرو            | الشعف       |                         | "      |
|                    | قافية القاف |                         |        |
| لا شيء             | رهقا        | الأعشى                  | 1009   |
| أيا جارتى          | طارقه       | **                      | 777    |
| <br>وبيني          | بارقه       | "                       | "      |
| <br>وبيني          | ووامقه      | "                       | ***    |
| وأكثر              | مصدق        | أبو الأسود              | ٤٨٨    |
| يقولون             | لم يحققوا   | "                       | "      |
| قد عودوا           | لقوا        | ضرار بن الخطاب          | ٥٧١    |
| وإذا الغيث         | والآفاق     | الأعشى                  | 1881   |
| لم يزدهم           | السباق      |                         | **     |
| ت <b>ارق</b>       | تطرق        | عبدة بن الطبيب          | ٧٢٤    |
| عيني               | تشرق        |                         | ٧٨٧    |
| ي<br>ويلحظ         | تشرق        | · <u></u>               | "      |
| لم <b>أن</b> س     | غرق         | عمر بن أبي ربيعة        | 1.44   |
| وقولها             | وتنطلق      | "                       | "      |
| إذا مت             | عروقها      | أبو محجن الثقفى         | 140    |
| ولا تدفنني         | أذوقها      |                         | "      |
| هل أطمن<br>هل أطمن | العنق       | u                       | 97.    |
| وأشهد              | العلق       | "                       | "      |
| ر<br>لا تسألی      | خلقي        | "                       | 444    |

| الصفحة  | القائل                                | القافية     | صدر البيت    |
|---------|---------------------------------------|-------------|--------------|
| ***     | أبو محجن الثقفي                       | العنق       | فقد          |
| 917     | ضرار بن الخطاب                        | صدق         | إني          |
| 914     | "                                     | بالزرق      | بيض          |
| Aor     | ابن الرومي                            | المحق       | غموض         |
| **      | "                                     | المدق       | فضل          |
| 411     | الفرزدق                               | يطلق        | وذات حليل    |
| 9.7     |                                       | موثق        | وقلتم        |
| "       | <del></del>                           | مترفرق      | فلما كففناها |
| ٣٩٣     | قرواش بن حوط                          | التراقي     | ركبت         |
| "       | · · ·                                 | للعناق      | دلفت         |
| P 7 3   | بشر بن أبي خازم                       | شقاق        | وإلا فاعلموا |
| 977     | تأبط شرآ                              | إشراق       | بادرت        |
| **      | "                                     | إطراق       | بشرقة        |
| 1075    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | خفاق        | لا شيء       |
| "       | rr .                                  | غيداق       | حتى ننجوت    |
| 1095    | يزيد بن خذاق                          | راق         | هل للفتي     |
| **      | ec ·                                  | أخلاق       | قد رجلوني    |
| 1777    | أبو ذؤيب                              | فواق        | إذا ماتت     |
| 477     | عدي بن زيد                            | شقق         | قد هراق      |
| "       | "                                     | خلق         | وآثار        |
|         |                                       | قافية الكاف |              |
| ۲۱      | خفاف بن ندبة                          | مالكا       | فإن تك       |
| "       |                                       | ذلكا        | أقول         |
| 1027    | ابن ميادة                             | شمالكا      | ألم يك       |
| •••     |                                       | الحركه      | حمال         |
| "       |                                       | البركه      | إذا تركت     |
| ०४९     | زهير                                  | ينسلك       | تعلمن        |
| 1 - 1 & | · ·                                   | البرك       | حتى استغاثت  |
| 18.0    | أبو الفتح البستي                      | يتملك       | مخاوزت       |

| الصفحة     | القائل              | القافية      | صدر البيت     |
|------------|---------------------|--------------|---------------|
| 18.0       | أبو الفتح البستي    | لايتحرك      | فما حركات     |
| ۲۲۸        | حسان                | المبارك      | أقمنا         |
| **         | e e                 | مواشك        | نسير          |
| ١٥٠٦       | متمم بن نويرة       | فالدكادك     | وقالوا        |
| "          | **                  | مالك         | فقلت لهم      |
| 1081       | ابن الدمينة         | شمالك        | أبيني         |
| ۸٤٠        | ذو الرمة            | الدوالك      | مصابيح        |
| *          | •                   | قافية اللام  |               |
| <b>£</b> 3 | كثير                | المطالا      | لو أن         |
| ٧٩         | الأخطل              | الأنفالا     | ولقد سما      |
| "          | **                  | أكفالا       | في فيلق       |
| 177        | **                  | ضلالا        | فانعق         |
| 175        |                     | كالقد        | منتك          |
| 098        | "                   | خبالا        | وإذا دعونك    |
| 757        | "                   | خيالا        | كذبتك         |
| 4.6        | **                  | الأهوالا     | وتغولت        |
| 1114       | **                  | ضلالا        | كنت           |
| 144        | زید بن عمرو بن نفیل | لقالا        | وأسلمت        |
| **         |                     | נ <b>צ</b> צ | وأسلمت        |
| ۳٤٨        | الفرزدق             | عالا         | تری           |
| **         | • •                 | akk          | قياماً        |
| ۲۸٥        | جرير                | الهلالا      | ويسعى         |
| 1000       | •                   | الأيطالا     | حملت          |
| ee         | "                   | ورجالا       | مازلت         |
| 971        | سنيح بن رياح        | الأوعالا     | إن الفرزدق    |
| 980        |                     | الأخوالا     | خالي          |
| ٩.         | وضاح اليمن          | أئيلا        |               |
| 91         |                     | غيلا         | صبا<br>يمانية |
| ۳۷۳        | ،،<br>کثیر          | وبيلا        | علی کل        |

| الصفحة      | القائل           | القافية  | صدر البيت     |
|-------------|------------------|----------|---------------|
| ۳۷۳         | كثير             | فتيلا    | فلم يجد       |
| 1.20        | النابغة أو زهير  | ثقيلا    | تخف           |
| 1.57        | کعب بن زهیر      | تزولا    | لأنك          |
| <b>٧</b> ٦٩ | الراعي           | إجفيلا . | وغدوا         |
| 1047        | u                | معقولا   | حتى إذا لم    |
| ۸۲V         | "                | عجولا    | زجل ٔ         |
| ۸٧٤         | • •              | نصولا    | نے<br>فی مهمه |
| 191         | 41               | مخذولا   | قتلوا         |
| 950         | أبو غالب الواسطى | مفلولا   | لما رأيت      |
| "           | · · ·            | مفعولا   | دخلت          |
| ١٣٨٤        | بعض الصحابة      | يجهلا    | من تقرع       |
| , ii        | "                | أخملا    | فلم أر        |
| ١٣٨٥        | "                | مجدلا    | وأجدر         |
| 774         | الجعدي           | Xiè      | تفور          |
| <b>Y</b> *Y | معقل بن خویلد    | كاهلا    | بنو عمنا      |
| VYA         |                  | السلاسلا | إذا أقسموا    |
| ٧           | أبو دهبل الجمحي  | أصلا     | عجب           |
| •           | "                | Xa       | قلت           |
| "           | "                | عجلا     | قلت           |
| 577         | كثير             | عيالها   | يغادرن        |
| 1577        | عمرو بن معد يكرب | تزواله   | الرمح         |
| "           | · · ·            | ماله     | والدرع        |
| ٤V          | القطامي          | تتكل     | يمشين         |
| • (         | "                | يشتعل    | حتى           |
| ٥٣          | عمران بن حطان    | الأجل    | لا يعجز       |
| **          | **               | جلل      | وكل شيء       |
| <b>VV</b>   | زهير             | يبلو     | جزی           |
| 9 > >       | · ·              | البقل    | رأيت .        |
| ۸٧          | ابن أبي الصلت    | والبصل   | کانت          |

| الصفحة  | القائل          | القافية          | صدر البيت                |
|---------|-----------------|------------------|--------------------------|
| 9.٢     | الراعي          | ولا جمل          | وما هجرتك                |
| ١٣٠     | الواعي<br>      | ور جمل<br>والعمل | ارت منجورت<br>أستغفر     |
| 977     | هند بنت النعمان | بغل              | وهل هند                  |
| ٩٦٨     | "               | بس<br>البغل      | فإن نتجت                 |
| ٤٧١     | اللجلاج الحارثي | الرجل            | وما زرتكم                |
| 1100    | الهذلى          | والغزل<br>والغزل | إذا دببت                 |
| ٧٣٠     | لاً<br>الأشعب   | عقل              | ء<br>خليلي               |
| ١٧٤٣    | ابن أحمر        | <i>ر</i><br>جبل  | ۔ ي<br>في رأس            |
| 1770    | بل<br>الأعشى    | الوحل            | غراء                     |
| **      | "               | ولا عجل          | کان مشیتها<br>کان مشیتها |
| ٩٢٣     | كثير            | خلل              | لمية                     |
| 10.0    | أبو العتاهية    | الشمل            | أضحت                     |
| **      | "               | منجدل            | لا يدفعون                |
| 101     | كثير            | أوصل             | تعال                     |
|         |                 | تنزل             | أمسته                    |
| **      | **              | التكحل           | أم السادر                |
| 1 • 9 9 | الفرزدق         | المنزل           | ضربت                     |
| 11.7    | "               | وأطول            | إن الذي                  |
| "       | "               | لاينقل           | بيتآ                     |
| ٣٩٦     | الأخطل          | تقتل             | فقات                     |
| V£ £    | أوس بن حجر      | جلجل             | فإنكما                   |
| ۱۲٦٠    | الخليل بن أحمد  | تعقل             | أيا سائلي                |
|         | · ·             | ينقل             | فمن کان                  |
| 1817    | الشنفرى         | لأميل            | أقيموا                   |
| "       |                 | أرحل             | فقد                      |
| 1200    | أعرابي          | يتصلصل           | وما وجد                  |
| "       | "               | وتنهل            | يخوم                     |
|         | "               | أنجمل            | بأكثر                    |
| 119     | الكميت          | جيأل             | لنا راعيا                |

| صدر البيت   | القافية            | القائل           | الصفحة       |
|-------------|--------------------|------------------|--------------|
| إذا حضراني  | مرمل               | کعب بن زهیر      | 119          |
| أتنسى       | الجميل             | أبو الغول        | 177          |
| کان         | مثول               | · · ·            | •            |
| وقال        | مشغول              | کعب بن زهیر      | ۸۲۲          |
| تسعى        | لمقتول             | · · ·            | **           |
| <u>تقول</u> | مقتول              |                  | 7//          |
| خلفتنا      | ومشغول             |                  | ٦٧٨          |
| تواكلها     | غول                | الأخطل           | 190          |
| ولما وردنا  | المراجيل           | عبدة بن الطبيب   | ٨٠٢١         |
| وردآ        | مأكول              | "                | **           |
| ثمت         | مناديل             | · ·              | "            |
| تخفى        | تخليل              | "                | ٩            |
| قد وكلت     | مسمول              | الشماخ           | דדייו        |
| حتى استغاثت | العزاهيل           | u                | "            |
| مثابآ       | الذوامل            | ورقة بن نوفل     | 100          |
| إذا ذكر     | يطاول              | الفرزدق          | ١٩٦          |
| إليهم       | والكواهل.          | "                | **           |
| وأنتم       | الفضائل            | "                | **           |
| بکی         | متضائل             | النابغة الذبياني | 14.8         |
| فآب         | نائل               | . "              | <b>\</b> ፖ • |
| فليست       | السلاسل            | أبو خراش الهذلي  | 040          |
| وعاد الفتى  | -<br>العواذل       | "                | 1811,000     |
| وأصبح       | هائل               | "                | 1881         |
| إذ ألهو     | فباذل              | المزرد بن ضرار   | 1888         |
| وأسحم       | الأطاول            | • "              | ٥٩٨          |
| وتخطوا      | الغلاغل            | "                | ۸۹٥          |
| ولنعم الفتي | الأسافل<br>الأسافل | ليلي الأخيلية    | 1879         |
| ونعم الفتى  | ى<br>تطاول         | "                | "            |
| ونعم الفتى  | المحامل            | •                | "            |

| الصفحة      | الغائل          | القافية | صدر البيت            |
|-------------|-----------------|---------|----------------------|
| 1879        | ليلي الأخيلية   | جاهل    | لعمري                |
| "           | "               | البلابل | لعمري                |
| **          | "               | كوامل   | أبى لك               |
| e,          | "               | الأرامل | أبى لك               |
| **          | **              | عاجل    | فلا يبعدنك           |
| **          | **              | آجل     | ولا يبعدنك           |
| 184.        | t t             | الهواطل | ولا يبعدنك           |
| <b>V1V</b>  |                 | الوسل   | لنا إيل              |
| **          |                 | المحل   | ولكن قليل            |
| 777         | ·<br>——         | دليلها  | ودوية                |
| "           |                 | سبيلها  | تراه                 |
| ٣٨٠         | أبو ذؤيب الهذلي | قيلها   | يقولون               |
| "           | "               | ودليلها | ولو أنني             |
| <b>V</b> ٣٣ | أوس بن حجر      | ضلالها  | اذا ناقة<br>إذا ناقة |
| •           | "               | بلالها  | كأني حلوت            |
| 1431        | كثير            | ينيلها  | <br>وإن ابن          |
| ٣.          | حارثة الغداني   | تعادله  | إذا الهم             |
| 1 • ٧٧, ٣.  | "               | باطله   | وقل للفؤاد           |
| 1898        | أبو حية         | يواصله  | إذا ريدة             |
| "           | "               | معابله  | وفي الجانب           |
| 1577        | ابن مقبل        | آكله    | فأتلف                |
| "           | "               | نائله   | فأيسر                |
| 1.00        | بكر المزني      | قاتله   | لسان                 |
| "           | "               | باطله   | وما الجهل            |
| 001         | خوات بن جبير    | آجله    | وأهل                 |
|             | "               | جاهله   | فأقبلت               |
| ٠٧٢         |                 | آكله    | إذا ما اعتبطنا       |
| V£A         | البرجمي         | أنامله  | وإني                 |
| 9           | "               | حلائله  | "<br>هممت            |

| الصفحة      | القائل             | القافية    | صدر البيت       |
|-------------|--------------------|------------|-----------------|
| 1.44        | زهير               | مقاتله     | عبأت            |
| 173         | ابن ميادة          | كاهله      | وجدنا           |
| 100         | عمرو بن الوليد     | أشاكله     | وأنزلني         |
| "           | "                  | أعاقله     | أحامقه          |
| ٦.          | عنترة              | فيصل       | الله            |
| 411         | حسان               | المقبل     | يغشون           |
| <b></b>     | "                  | الأول      | بيض             |
| Y00,00Y     | 2000 tons          | تنجلي      | أيا ليلة        |
| ١٠٨٠        | امرؤ القيس         | مطفل       | تصد             |
| 1199        | "                  | مرجل       | كأن دماء        |
| ٥٣٧         | أبو كبير الهذلي    | -<br>مرجل  | ولقد صبرت       |
| ٥٣٨         | "                  | مجفل       | ومعي            |
| 777         | "                  | المحمل     | <br>ما إن يمس   |
| <b>YY</b> A | المتنخل الهذلي     | مخيل       | هل هاجك         |
| <b>V</b> V9 | •                  | يشمل       | حار             |
| 14.4        | مطيع بن إياس       | الأول      | فما زالت        |
| 108.        | جريو               | الأخطل     | لما وضعت        |
| ٧٠١         | عبد الرحمن بن زيد  | أعجل       | فلا يدعني       |
|             | أو المسور بن زيادة | _          | <del></del>     |
| 184         | ابن الرومي         | ائل        | تلوح            |
| 1.0         | الفرزدق            | للبعل      | ألست            |
| **          | •                  | النعل      | وكل كليبي       |
| ٤٦٣         | أعرابي             | البقل      | سقى             |
| "           | u                  | ذو عقل     | بنی             |
| 117         |                    | البزل      | حمعت            |
| "           | ——                 | بالمحل     | ومن کل          |
| ٥٨٣         | جويو               | نبلي       | ا <i>گ</i> م تر |
| . "         | i i                | القتل      | وأيتك           |
| 1877        | "                  | ا<br>الحجل | ۔<br>ولما اتقی  |

| الصفحة    | القائل           | القافية  | صدر البيت    |
|-----------|------------------|----------|--------------|
| ٧١٣       | أنشده الأصمعي    | السبل    | عصرته        |
| ۷۱۳       | "                | تنل      | أو وجنة      |
| 178       |                  | لا أقلي  | وترمينني     |
| 977       |                  | والعجل   | والنبع       |
| ١٠٨٥      | البعيث           | البخل    | ألا أصبحت    |
| 90        | أبو ذؤيب         | بالأجادل | تهال         |
| ۸۰۷       | "                | نازل     | وما ضرب      |
| ۸۰۸       | •                | عاسل     | تنمى         |
| 1.4.      | "                | نابل     | تدلى         |
| 1.41      | "                | عوامل    | إذا لسعته    |
| 107       | أبو طالب         | نائل     | وحيث         |
| 771       | النابغة الذبياني | عاقل     | لقد خفت      |
| ١٠٨٩      | امرؤ القيس       | نابل     | ونطعنهم      |
| ٧٣١       | "                | شاغل     | حلت لي       |
| ٧٣٢       | "                | واغل     | فاليوم       |
| ١٣٣٤      | الأحوص           | باطلي    | ألا يا لقومي |
| 1808      | أبو خراش         | الشمائل  | رأيت         |
| 1505      |                  | الأراذل  | فأنزلني      |
| ٨٥٢       | الخطابي          | بعاقل    | ولولا        |
| "         | "                | قابل     | وذو النصح    |
| Y 1 A     | امرؤ القيس       | أوصالي   | <b>ن</b> قلت |
| ١٢٠٦      | "                | أغوال    | أيقتلني      |
| ٧٠٦       | "                | الطالي   | لتقتلني      |
| 750       |                  | آمال     | ما القلب     |
| ٣٢٥       |                  | حال      | تقوى         |
| ۸۰۳       | لبيد             | هلال     | سقى          |
| 1.50      | جويو             | الهلال   | رأت          |
| <b>79</b> | كليب واثل        | حيالي    | قربا         |
| "         | "                | صالي     | لم أكن       |

| الصفحة | القائل                  | القافية      | صدر البيت      |
|--------|-------------------------|--------------|----------------|
| ١٠٠٩   | الكميت                  | الأكفال      | يمشين          |
| 1179   | على بن أبي طالب         | وما <u>ل</u> | ء دن<br>من رام |
| "      | "                       | الموالي      | وأراد          |
| "      | "                       | الجلال       | فليعتصم        |
| 181.   | كثير                    | المال        | غمر            |
| ٣٣٦    | ۔<br>ابن هرمة           | السيول       | أنصب           |
| 010    | الكميت بن زيد           | الحويل       | وذات           |
| "      | "                       | ولا مذول     | ۔<br>لھا خب    |
| 1180   | الحارثي                 | عقيل         | يريد           |
| 184.   | ابنة عم النعمان بن بشير | برحيل        | وحدثني         |
| **     | "                       | نكول         | وحدثني         |
| **     | "                       | بخيل         | وحدثني         |
| "      | "                       | صقيل         | ۔<br>وحدثنی    |
| 1898   | لبيد                    | الطفل        | فتدليت         |
| 770    | صالح المري              | الأمل        | يۇمل `         |
| "      |                         | الرجل        | -<br>تراه      |
|        |                         | قافية الميم  |                |
| 131    | قیس بن عاصم             | الكريما      | وأيت           |
| t t    | •                       | نديما        | فلا والله      |
| "      | "                       | الحليما      | إذا دارت       |
| 94.    |                         | اللئيما      | وقد تركناك     |
| 737    | ثابت قطنة               | يتندما       | لعلي           |
| 173    | کعب بن زهیر             | الما         | ومالكما        |
| 441    | ·<br>———                | تكرما        | إذا البقل      |
| "      |                         | تخطما        | إذا أخذت       |
| 404    | نهشل بن حري             | مفعما        | فلو أن         |
| "      | "                       | الدما        | واكن أبي       |
| 277    | الراعي                  | أقلما        | وكان عديد      |
| **     | . "                     | أكرما        | حفاظآ          |
|        |                         |              |                |

| الصفحة      | القائل               | القافية  | صدر البيت  |
|-------------|----------------------|----------|------------|
| ٤٣٣         | أبو دهبل             | أعتما    | وأبرزتها   |
| 44.         | المرقش               | لائما    | ومن يلق    |
| ١٠٢٨        | الجاحظ               | المقدما  | لئن قدمت   |
| 1.08        | حميد بن ثور          | فترنما   | وما هاج    |
| "           | · · ·                | فما      | عجبت       |
| 1107        | حاتم الطائي          | فتقوما   | وعوراء     |
| "           | · ·                  | تكرما    | وأغفر      |
| 1109        | أبو العلاء           | إليكما   | زعم        |
| "           | a                    | عليكما   | إن صح      |
| 1717        | حميد بن ثور          | تسلما    | أرى        |
| **          | "                    | تيمما    | فلن يلبث   |
| ۱۳۸۰        | النمر بن تولب        | والساسما | إذا شاء    |
| 7401        | جويو                 | الدما    | وقد لبست   |
| 971         | •                    | سلاما    | طاف        |
| ۸۲۰۱        | بشر                  | غراما    | ويوم       |
| 1.44        | صخر الغي             | لزاما    | فإما ينجوا |
| ***         | ۔<br>ابن مفرغ        | هامه     | وشريت      |
| "           | "                    | واليمامه | أوهامة     |
| "           |                      | غمامه    | الريح      |
| 1.75        | طلحة بن عبد الرحمن   | فلمه     | تقول       |
| "           | · ·                  | كالحممه  | ياسلم      |
| 4.5         | حسان                 | لئيم     | ما أبالي   |
| <b>4.</b> 7 | مزاحم العقيلي        | ألوم     | <br>بکت    |
| "           | "                    | ويهيم    | أمستعبرا   |
| 1.4         | امرأة ابن الدمينة    | سليم     | وأبرزتني   |
|             | "                    | كلوم     | ولو أن ﴿   |
| 777         | "                    | يلوم     | وأنت       |
| ~ "         | ابن الدمينة          | كظيم     | وأنت       |
| 108         | ساعدة بن جؤبة الهذلي | قديم     | أهاجك      |

| صدر البيت             | القافية  | القائل               | الصفحة      |
|-----------------------|----------|----------------------|-------------|
| فإن تك                | سقيم     | ساعدة بن جؤية الهذلي | 100         |
| فجاء                  | سجوم     | **                   | ۱۸۰         |
| فقالوا                | لحيم     | **                   | "           |
| لاتنه .               | عظيم     | المتوكل الليثي       | 445         |
| وأقم                  | قؤوم     | **                   | . "         |
| اظعني                 | وخيم     | الهذلي               | <b>V9</b> Y |
| من يذق                | زعيم     | "                    | "           |
| سحق                   | كروم     | لبيد                 | ۸۸٥         |
| إن الخليفة            | الخواتيم | جويو                 | 9 2 7       |
| کل امريء              | يثيم     | يزيد بن الحكم        | 488         |
| حواء                  | البراعيم | ذو الرمة             | 1887        |
| مما تفتق              | مختوم    | ابن مقبل             | 17.4        |
| رمتني                 | رميم -   | أبو حية              | ١٣٧٣        |
| <br>ألارب             | قديم     | "                    | **          |
| ومطعم                 | محروم    | علقمة بن عبدة        | £0V         |
| هريرة                 | واجم     | الأعشى               | 1110,717    |
| لقد كان               | سائم     | "                    | 1117.717    |
| ووجه                  | معاصم    | "                    | ۰۰۷         |
| نهارك                 | لازم     | عبد الأعلى القرشي    | 177.        |
| وتكدح                 | البهائم  | "                    | "           |
| _<br>ومازادن <u>ي</u> | العواجم  | جويو                 | 1898        |
| إن تنأ                | راغم     | 66                   | . "         |
| وماء                  | الأدهم   | البريق الهذلي        | ٤٧٢         |
| بقربك                 | تهدم     | علي بن نصر           | ۳۸۰         |
| فليت                  | يظلم     | "                    | "           |
| فقلت                  | صيلم     | البعيث               | ۲۹ .        |
| تيقن                  | مبرم     | "                    | "           |
| رفوني                 | هم هم    | أبو خراش الهذلي      | 700         |
| <br>فعادیت            | مردم     | "                    | 707         |

| صدر البيت     | القافية | القائل               | الصفحة              |
|---------------|---------|----------------------|---------------------|
| خالي          | وألأم   | حیان بن قرط          | ٧٠٨                 |
| <br>وقد طال   | أعجم    | نصیب بن رباح         | <b>P</b> A <b>V</b> |
| نقسا          | يرحم    | أبو تمام             | 1889                |
| ركأنهن        | مركم    | عروة بن أذينة        | 14.0                |
| ني امرؤ       | السقم   | العرجي               | <b>٧</b> ٢٩         |
| نوم           | والقلم  | أمية بن أبي الصلت    | 1448                |
| راين مقامنا   | آثام    | بشر بن أبي خازم      | 1.49                |
| رما يسعي      | صیام    |                      | ١٣٨٣                |
| بنازعن        | الحمام  | "                    | ١٣٨٣                |
| کل یدور       | الأيام  | أبو العتاهية         | 1718                |
| ما لمت        | الزحام  | جريو                 | 401                 |
| ذا مدوا       | انفصام  | "                    | "                   |
| ىتى           | الخيام  | "                    | 777                 |
| تنسى          | البشام  | "                    | 777                 |
| جالت          | حرام    | امرؤ القيس           | 1.41                |
| حتى إذا       | ظلامها  | لبيد                 | 1481                |
| توسطا         | قلامها  | · · ·                | ۱۳۸۰                |
| قضي           | لوامها  |                      | ۸۰۳                 |
| ``<br>يما ضرب | فضيمها  | ساعدة بن جؤية الهذلي | ۸۱۰                 |
| لى فضلات      | هضومها  | u                    | "                   |
| لصفقها        | وصميمها | · · ·                | "                   |
| و کان         | مكلمي   | عنترة                | 1.4                 |
| لقد شفي       | أقدم    |                      | ۹۸۰۱                |
| لشككت         | يمحرم   | • •                  | 1018                |
| تركته         | والمعصم | "                    | "                   |
| إنا لمما      | من القم | أبو حية              | 1818                |
| <b>ق</b> ول   | زهدم    | سحيم بن وثيل         | ٧٥١                 |
| لما وردن      | المتخيم | زهير                 | ۸۹۳                 |
| <i>ک</i> رن   | للقم    |                      | ١٠٢٣                |

| صدر البيت     | القافية             | القائل          | الصقحة                                |
|---------------|---------------------|-----------------|---------------------------------------|
| ها العين      | مجثم                | زهير            | 1.47                                  |
| بشرق          | من الدم             | الأعشى          | 1.4                                   |
| جنب           | باسهم               | أوس بن حجر      | 1817                                  |
| جلجلها        | تقرم                | "               | "                                     |
| ئن فتنتني     | مسلم                | أعشى همدان      | 1841                                  |
| <br>الدهر     | مبرم                | أبو كبير الهذلي | 1771                                  |
| رتدن          | مظلم                | "               | "                                     |
| موازب         | مجرم                | طفيل الغنوي     | 749                                   |
| سوى           | توأم                |                 | 71.                                   |
| لقتها         | الملاغم             | الفرزدق         | ٣٣                                    |
| لم يأته       | النواعم             | "               | 127                                   |
| ىقىدە         | بالمحارم            | "               | "                                     |
| للدعني        | الروائم             | e c             | 127                                   |
| ب<br>ني عاصم  | العمائم             | · · ·           | 1077                                  |
| ي<br>ني عاصم  | عاصم                | "               | **                                    |
| ىي.<br>راست   | ،<br>العزائم        | "               | **•                                   |
| ر<br>دلما بدا | . القوائم           | "               | ٣٠٣                                   |
| وی            | الهزائم             | "               |                                       |
| ۔<br>ولا خیر  | دائم                | جوير            | <b>* 1 V</b>                          |
| ولا خير       | مخارم               | "               | "                                     |
| ريد كم        | بالدراهم            | "               | ٥٨٥                                   |
| ء             | المحارم             | كثير            | ١٣٧                                   |
| -<br>بحیث     | المسالم             | "               | "                                     |
| وكأنها        | جاسم                | ابن الرقاع      | ٠٨٠، ٢٤٨                              |
| وسنان         | ،<br>بنا <i>ئ</i> م | "               | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · |
| ۔<br>أيا ظبية | سالم                | ذو الرمة        | 1                                     |
| وما من يد     | بظالم               |                 | 190                                   |
| نلاث          | شمامی               | الفرزدق         | ١٨٩                                   |
| فبتن          | الختام              |                 | . 19.                                 |

| صدر البيت                | القافية        | القائل                         | الصفحة |
|--------------------------|----------------|--------------------------------|--------|
| من يك                    | -حوام          | الفرزدق                        | ۸۲۳    |
| مم ردوا                  | الحمام         | "                              | **     |
| لستم                     | الخيام         | "                              | £17    |
| رکیف                     | کرام           | "                              | **     |
| عمدت                     | اعتصــامي      | "                              | 701    |
| رحبل                     | انفصام         | "                              | "      |
| لجئن                     | النعام         | "                              | 14.0   |
| -<br>لمولا               | المدام         | التغلبي                        | ۳۹۳    |
| ننوت                     | للسلام         |                                | **     |
| رمتني                    | ۱<br>برامي     | عمرو بن قميئة                  | ٥١٣    |
| رلو أنها                 | سهام           | ***                            | "      |
| ذا التسعون               | ,<br>والعظام   |                                | ٥٢٣    |
| وصوت                     | كالثغام        |                                |        |
| ومرقصة                   | الزمام         | عنترة                          | ٥٣٣    |
| بتقارضون                 | الأقدام        |                                | 1087   |
| :ريني                    | ،<br>هشام      | ابن شعوب الليثي                | 1771   |
| ءِ تي<br>رعن عمرو        | العظام         | أو بحير بن عبدالله             | 1878   |
| ي <sup>ا</sup> ع<br>نمخل | عام            | جوير                           | ۲۸٥    |
| ى<br>ئواللە .            | ا<br>الحتم     | ،رير<br>أبو خراش الهذلي        | ۸۹۳    |
| ر<br>وما أحد             | الرجم          | <b>Ç</b> . <del>↓</del> ∪ y y. | "      |
| سي <b>أت</b> ي           | الحتم          | **                             | 3.9.4  |
| ما أعطياني               | ۱<br>کومی      | كثير                           | 1.19   |
| - ب<br>کانت              | الرجم<br>الرجم | النابغة الجعدي                 | ١٠٨٥   |
| مازلت                    | الغنم          | <u></u>                        | 1879   |
| حتى                      | فاحتزم         | ساعدة الهذلي                   | ١٤٨٠   |
| ى<br>نقام                | القدم          | ،،                             | 44     |
| ۱<br>وماأنت              | العظم          | الفرزدق                        | 1887   |
| ر<br>ولو کنت             | بالظلم         | "                              | "      |
| ر ر<br>ند کنت            | فوم            | أحيحة بن الجلاح                | ٨٧     |

| الصفحة      | القائل          | القافية     | صدر البيت   |
|-------------|-----------------|-------------|-------------|
| ١٣٨٣        | خالد بن الصقعب  | الشميم      | منازعة      |
| 129         | وضاح اليمن      | ماحرم       | إذا قلت     |
| 4.6         | "               | اللمم       | فما نولت    |
| ١٦٠٤        | حسان            | الختام      | كأن فاها    |
| "           | tt              | العظام      | من خمر      |
| ۸٠ -        |                 | المزدحم     | إلى الملك   |
| 1777        | الأسدي          | ولم أكم     | وإني أحب    |
|             |                 | قافية النون | **          |
| 17.         | عبد الشارق      | اختوينا     | ردينة       |
| 171         | •               | عينا        | وأرسلنا     |
| 700         | خزيمة بن نهد    | الظنونا     | إذا الجوزاء |
| **          | "               | الحجونا     | ظننت        |
| 091         | حميد بن ثور     | فروينا      | لقح         |
| "           | "               | حنينا       | غيث         |
| 754         | الراعي          | والعيونا    | إذا         |
| ۸۱۳         | ابن مقبل        | بيرينا      | يهززن       |
| "           | "               | ً لينا      | أو كاهتزاز  |
| 1.49        | الكميت          | واحدينا     | فرد         |
| 1001        |                 | عزينا       | ترانا       |
| 1011        |                 | ً ملوحينا   | تركنا       |
| 790         | جابر بن رألان   | وشرينا      | فإن تبغضونا |
| <b>YY</b> £ | مالك بن أسماء   | وزنا        | وحديث       |
| "           | "               | لحنا        | منطق        |
| 1177        | جويو            | قتلانا      | إن العيون   |
| **          | "               | أركانا      | يصرعن       |
| 1881        |                 | أحيانا      | إن أجزأت    |
| 1101        | بعض بني منقر    | قدورنا      | يفرج        |
| "           | **              | تطورنا      | فأضيافنا    |
| 911         | ابن قيس الرقيات | وألومهنه    | بكرت        |

| صدر البيت              | القافية      | القائل                         | الصفحة           |
|------------------------|--------------|--------------------------------|------------------|
| وقلن                   | فقلت إنه     | ابن قيس الرقيات                | 911              |
| بين                    | بادن         | المعطل الهذلي                  | <b>FA3 1</b> AYV |
| نيبرح                  | مارن         | "                              | "                |
| رإن مذلت               | فيهون        | · کثیر                         | 0.7              |
| هر                     | المساكين     | الأشهب بن رميلة                | 1777             |
| من کل                  | مجنون        | "                              | "                |
| نخوف                   | السفن        | أبو كبير الهذلي                | <b>V9V</b>       |
| لياب                   | غران         | امرؤ القيس                     | 1040             |
| رأت                    | جنونها       | رجل من كلاب                    | <b>770</b>       |
| فقالت                  | لايزينها     | "                              |                  |
| بعثت                   | ظنونها       |                                | ٤١٠              |
| فآليت                  | طنينها       |                                | 4.6              |
| فلما مضى               | حينها        |                                | <b>٧</b> ١٩      |
| أمرت                   | تعينها       |                                | "                |
| ولنا خابية             | برزينها      | عدي بن زيد                     | 108              |
| فإذا ما                | طينها        | "                              | "                |
| ۔<br>بلاد              | عينها        | أعرابي                         | ۸۰۰              |
| تفيأت                  | غصونها       | ii.                            | "                |
| وأطلس                  | فأتاني       | الفرردق                        | 178              |
| ر<br>تعش               | ي<br>يصطحبان | - 55                           | "                |
| ق<br>قوم               | النعمان      | **                             | 7701             |
| ۱۰<br>وکل أخ           | الفرقدان     | عمرو بن معد يكرب               | 100              |
| غدآ                    | أرجوان       | الأزدي<br>الأزدي               | <b>707</b>       |
| كلانا                  | الزمان       | "                              | "                |
| لعمرك                  | بثمان        | عمر بن أبي ربيعة               | ٤٧٣              |
| لا ت <b>أ</b> منن      | إنسان        | ر بن بي رب<br>أبو قلابة الهذلي | 18.4             |
| ولا تقولن<br>ولا تقولن | المانی       | ς ψ ·· · j.                    |                  |
| ر<br>حامي              | ي<br>ثنيان   | أبو المثلم الهذلي              | 950              |
| بي<br>آبي              | . وان        | رو دسم چينې<br>د               | 977              |

| الصفحة  | القائل             | القافية     | صدر البيت     |
|---------|--------------------|-------------|---------------|
| ٣٠٦     | المثقب             | لحين        | لمن ظعن       |
| 1144    | "                  | سفين        | وهن           |
| 1144    | "                  | والشؤون     | يشبهن         |
| 1 • 9 • | "                  | تبيني       | أفاطم         |
| ٥٢٧     | أبو العيال الهذلي  | أذين        | أو كالنعامة   |
| "       | "                  | قرون        | فاجتثت        |
| 797     | سحيم بن وثيل       | الأربعين    | وماذا         |
| "       | · ·                | الشؤون      | أخو خمسين     |
| ١٦٣٩    | "                  | الظنين      | وإن علالتي    |
| "       | "                  | لبون        | <br>عذرت      |
| ٧٣٧     |                    | اليقين      | ولو أقوت      |
| 14      | الشماخ             | القرين      | ر <b>أ</b> يت |
| 14.1    | ``                 | باليمين     | إذا ما        |
| 1010    | "                  | الوتين      | إذا بلغتني    |
| ١٦٣٨    |                    | الظنين      | <br>کلا       |
| u       | · ·                | حرون        | وما أروى      |
| ነፖለጊ    | عبد الرحمن بن حسان | مكنون       | وهي           |
| "       | "                  | دون         | <br>وإذا ما   |
| 975     | وضاح اليمن         | اليمن       | أبلغ          |
| 978     | جريو               | اليمن       | کے<br>آگم تکن |
| 1575    | أعرابي             | والمحن      | لا والذي      |
| "       | "                  | لم يكن      | ما سرنبي      |
| 177     | أبو الأسود         | بمكانها     | <br>دع        |
| "       | ((                 | بلباتها     | وإلا          |
| 80      | ابن مقبل           | أو حزن      | لعمر          |
|         |                    | قافية الهاء |               |
| ٠٨١،٦٢٢ | ابن هرمة           | فيدلوها     | ولن تريني     |
| "       | "                  | يقروها      | <br>سهل       |
| ۸۷۳     | ليلي الأخيلية      | فشفاها      | إذا نزل       |
|         |                    |             |               |

| ۱ القعيف ۱۵۶۹<br>۱ ۱۰۶۹<br>۱ ۱٬<br>۱ ۱٬  | مفاها سقاه<br>دا رضیت رضاه<br>دم ردوا وجاه<br>بیضة اصطلاه<br>قول مشتب<br>آنت تقلب<br>انت النج |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| ا القحيف ١٥٤٩<br>١٠ ،،<br>١٠ ،،<br>١٠ ،، | ذا رضيت رضاه<br>م ردوا وجاه<br>بيضة اصطلاه<br>قول مشتب<br>أنت تقلب<br>ليس النج                |
| ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱      | ر و و جاه<br>بيضة اصطلاه<br>قول مشتب<br>أنت تقلب<br>أنت تقلب<br>النح النج                     |
| ۱ ۱،<br>۱ ۳۲۰<br>۱ ،،<br>واو             | بيضة اصطلاه<br>قول مشتبا<br>أنت تقلبا<br>قافية ال                                             |
| ، ۱۲۰<br>، ،،<br>واو                     | قول مشتب<br>انت تقلب<br>انت النج                                                              |
| ، ،،<br>واو                              | انت تقلب<br><b>قافية ال</b><br>ليس النج                                                       |
| واو                                      | ابت<br><b>قافية ال</b><br>ليس النج                                                            |
|                                          | ليس النجو                                                                                     |
| و جميل بثينة ١٢٨٦                        |                                                                                               |
|                                          |                                                                                               |
| _                                        | قافية اا                                                                                      |
| ا ذو الرمة ١٣٨٥                          | للا الفحش ماهي                                                                                |
| , á a l                                  | مستحكم اللواغ                                                                                 |
| ا عبد بني الحسحاس ١٤٣٥                   | رجلن بدالي                                                                                    |
|                                          | للوكنت بسوادب                                                                                 |
| 1877 "                                   | لم يأن أنى لـ                                                                                 |
| با ابن أحمر ١٦١٣                         | كنا وتهام                                                                                     |
| 1718 "                                   | لألقى مكانب                                                                                   |
| با عبد يغوث ٧٦٠                          | قول لساني                                                                                     |
| ۹۸۰ ،،                                   | پقولون مكاني                                                                                  |
| ٥٣٠ –– ل                                 | بخلی ناژ                                                                                      |
| با أبو الأسود ١١٥٨                       | نو عم إل                                                                                      |
| 1109                                     | ن <sub>ا</sub> ن يك غ                                                                         |
| به عمرو بن ملقط ۳۷۱                      | لفيتا واقي                                                                                    |
| ه ابن قيس الرقيات ١٥٤٣                   | إن الحوادث مروتي                                                                              |
|                                          | رجببننى مناكب                                                                                 |
| به أبو فراس                              | عرفت لتوقي                                                                                    |
| _ (( ( )                                 | ومن لا يعرف في                                                                                |

# أنصاف الأبيات

| الصفحة | القائل           | البيت                       |
|--------|------------------|-----------------------------|
| VFA    | جويو             | ألم تعلم مسرحي القوافي      |
| 1077   | "                | وبالبشر قتلي لم تطهر ثيابها |
| 707    | سويد بن الصامت   | فليست بسنهاء ولا رجبية      |
| 184    | شقيق بن جزء      | وإن شئتم تعاودنا عوادا      |
| ۱۷۸    | عمرو بن معد یکرب | يرى السرحان مفترشآ يديه     |
| 4.8    | تأبط شرآ         | ياعيد مالك من شوق وإيراق    |
| 1077   |                  | نفسى فداؤك من سار على ساق   |
| 44.    |                  | متاع قليل من حبيب مفارق     |
| 18     | بعض المولدين     | مبارك إذا رأى فقد رزق       |
| 1.77   | أبو الغول        | کأن وقد أتى حول جدید        |
| 711    | جريو             | بيض الوجوه                  |
| 109.   | امرؤ القيس       | مكر مفر مقبل                |
| ١٥٦٨   | "                | فی بجاد مزمل                |

# (٨) فمرس الأرجاز

| الصقد       | القائل             | القافية     | أول البيت            |
|-------------|--------------------|-------------|----------------------|
|             |                    | قافية الألف |                      |
| ۲۸۷         | رؤبة               | ترضى        | شذب                  |
| ۲۸۷         | رؤبة               | بالمعضى     | ليس                  |
| 9.4         | غنية الأعرابية     | والصفا      | قسم                  |
| 9.4         | غنية الأعرابية     | العصا       | نك ً                 |
| 1178        | غیلان بن حریث      | Se          | ات                   |
| 1178        | غیلان بن حریث      | الفلا       | وشآ                  |
|             |                    | قافية الباء |                      |
| V & 0       | امرأة              | السلاهب     | نت                   |
| V & 0       | امرأة              | الحالب      | وهجمة                |
| V £ 0       | امرأة              | السارب      | رغنمأ                |
| V & 0       | امرأة              | ذاهب        | ىتاع                 |
| 917         | دكين الراجز        | ،<br>نحجبه  | ظلوا                 |
| 917         | دكين الراجز        | مبوبه       | رظل                  |
| <b>TAII</b> |                    | ربابه       | قبل                  |
| ראוו        |                    | سحابه       | أسنمة                |
|             |                    | قافية التاء |                      |
| 110         | مسلمة بن عبد الملك | علت         | نِي                  |
| 110         | مسلمة بن عبد الملك | العنت       | في                   |
| 110         | مسلمة بن عبد الملك | خيلت        | <del>.</del><br>موطن |
| 110         | مسلمة بن عبد الملك | انجلت       | بالصبر               |
|             |                    | قافية الجيم |                      |
| λΓλ         | العجاج             | مسحجا       | جأبا                 |

| أول البيت    | القافية             | القائل              | الصلحة     |
|--------------|---------------------|---------------------|------------|
|              | قافية الحاء         |                     |            |
| ومهمه        | يسبعح               | مسعود أخو ذي الرمة  | ١١٨٥       |
| يدأب         | يطلحوا              | مسعود أخو ذي الرمة  | 1110       |
| وإن غدو      | تروحوا              | مسعود أخو ذي الرمة  | rai!       |
| كأنما        | أصبحو               | مسعود أخو ذي الرمة  | ۲۸۱۱       |
|              | قافية الدال         |                     |            |
| إن           | أحد                 | منظور الوبري        | ٤٦٨        |
| ليسوا        | أسد                 | منظور الوبري        | 773        |
| ولاتوفاهم    | العدد               | منظور الوبري        | 473        |
| لو أن        | تخددي               | عبد الله بن الزبعرى | <b>V09</b> |
| ودقة         | مرت<br>وی <i>دي</i> | عبد الله بن الزبعرى | V09        |
| وبعد         | عودي                | عبد الله بن الزبعرى | ٧٥٩        |
| عضت          | اليد                | عبد الله بن الزبعرى | V09        |
|              | قافية الراء         |                     | •          |
| تقضي         | کسر <sup>*</sup>    | العجاج              | ٥٦٧        |
| ياابن المعلى | الكبر               | الحرمازي            | 1018       |
| داهية        | الغبر               | الحرمازي            | 1018       |
| ولا ألوم     | تسخرا               | أبو النجم           | ١٤٧٨       |
| . وقد        | القفندرا            | أبو النجم           | ١٤٧٨       |
| لو جئت       | ميسرا               | بعض بني باهلة       | 775        |
| والبيض       | والسكرا             | بعض بني باهلة       | 774        |
| الليل        | ر<br>قر'            | حاتم الطائي         | 317        |
| والريح       | صو                  | حاتم الطائي         | 418        |
| أوقد         | من يمر              | حاتم الطائي         | 318        |
| إن جلبت      | حر حو               | حاتم الطائي         | 418        |

| الصفحة      | القائل                          | القافية     | أول البيت        |
|-------------|---------------------------------|-------------|------------------|
| 1718        | أبو النجم                       | دارها       | جارية            |
| 1718        | أبو النجم                       | خمارها      | تمشي             |
| 1710        | أبو النجم                       | إعصارها     | قد أعصرت         |
| ٧٣٣٠        |                                 | وخورها      | قد علمت          |
| ٧٣٣         |                                 | تهورها      | إنك              |
| <b>۲9</b> ٤ |                                 | باتر        | بات              |
| 798         |                                 | وجائر       | يقصد             |
| ٤٧١         | العجاج                          | محجور       | يارب             |
| ٤٧١         | العجاج                          | السور       | سرت              |
| ۸۲۵         |                                 | ماطو        | کأنه             |
| ۸۲٥         |                                 | الطائر      | على              |
|             |                                 | قافية السين |                  |
| 917         | القلاخ بن حزن                   | مساسا       | حتى              |
| 1887        | لص غُطفاني – أو الهفوان العقيلي | بسا         | لاتخبزا          |
| 1887        | لص غطفاني – أو الهفوان العقيلي  | حبسا        | ولا تطيلا        |
| 1750        | علقمة بن قرط الغطفاني           | عسعسا       | حتى              |
| 1750        | علقمة بن قرط الغطفاني           | حندسا       | ر کبن            |
| 1750        | علقمة بن قرط الغطفاني           | تنفسا       | حتى إذا          |
| 1750        | علقمة بن قرط الغطفاني           | وعسعسا      | وانجاب<br>وانجاب |
| 931         | بيهس الفزاري                    | لبوسكها     | إلبس             |
| 931         | بيهس الفزاري                    | بوسها       | إما              |
|             |                                 | قافية الصاد | _                |
| 10          | الراعي                          | الحرقرص     | مالقي            |
| 10          | الراعي                          | المرصوص     | يفتح             |

| أول البيت       | القافية                     | القائل               | الصفحة  |
|-----------------|-----------------------------|----------------------|---------|
|                 | قافية الضاد                 |                      |         |
| ضربأ            | وخضاً<br><b>قافية الطاء</b> | العجاج               | ١٣٤٣    |
| ماراعني         |                             |                      | 1.1     |
| -               | هابطا                       | ·                    | 1.1     |
| على البيوت<br>ا | العلابطا                    | <br>.tif             | 1.79    |
| ومنهل<br>ا ال   | التقاطا                     | أبو النجم<br>أ ال    |         |
| لم ألق          | فراطا<br>تا: تا اورا        | أبو النجم            | 1 - 79  |
| 1.              | قافية الفاء                 | . 4                  | N 111   |
| ناج             | وجفا                        | العجاج               | ٦٨٧     |
| طي              | فزلفا                       | العجاج               | ٧٨٢     |
| سماوة           | احقوقفا                     | العجاج               | ٧٨٢     |
| قد يدرك         | الجافي                      | رؤبة                 | 1.17    |
| من غير          | اصطراف                      | رؤبة                 | 1.17    |
| حلبانة          | صفوف                        | <del></del>          | 1.77    |
| تخلط            | وصنوف                       |                      | 1.77    |
|                 | قافية القاف                 |                      |         |
| لواحق           | كالمقق                      | رؤبة                 | 3 7 7 / |
| حشرج            | أو شهق                      | رؤبة                 | ٦٨٠     |
| حتى             | ومانهق                      | رؤبة                 | ٦٨٠     |
| دونك            | و دق                        | عامر بن خالد         | ۸۱٤     |
| قد              | المصطلق                     | عامر بن خالد         | ۸۱٤     |
| جاء             | أخلاق                       | يات<br>بعض الأعراب   | 1.49    |
| شراذم           | التواق                      | بعض الأعراب          | 1.49    |
| عجبت            | المنوان<br>إشفاقِها         | رؤبة                 | 1000    |
| ومن             | إستعاقها<br>أرزاقها         | رو.<br>ر <b>ۇ</b> بة | 1000    |

| أول البيت    | القافية     | القائل        | الصفحة        |
|--------------|-------------|---------------|---------------|
| ي سنة        | ساقها       | رؤبة          | 1000          |
| الموت        | أعناقها     | رؤبة          | 1000          |
|              | قافية اللام |               |               |
| باقىي        | أهوال       |               | 74.           |
| ا تتنزی      | بال         |               | 77.           |
| کل           | مقیلی       |               | 708           |
| حتى          | الفضول      |               | 708           |
| ىل           | الغسيل      | with the      | 708           |
| <i>اري</i>   | المؤتلي     | العجاج        | 990           |
| <i>عض</i> مة | المختلي     | العجاج        | 990           |
| الله         | برجله       | أم الأحنف     | 180           |
| دقة          | هزله        | أم الأحنف     | 180           |
| اکان         | مثله        | أم الأحنف     | 120           |
| ستغفر        | كله         | جارية         | <b>NF</b> • 1 |
| بلت .        | حله         | جارية         | ٨٢٠١          |
| شل           | دله         | جارية         | ۸۲۰۱          |
| انتصف        | أصله        | جارية         | ٨٢٠١          |
|              | قافية الميم |               |               |
| ىتان         | والنومْ     | لقيط بن زرارة | ۸٦٠           |
| المشرب       | الدوم       | لقيط بن زرارة | ٠٢٨           |
| جامع         | مطرخم       | رؤبة          | 479           |
| ے<br>بض      | المعمى      | رؤبة          | 479           |
| رعه          | حيزومه      |               | ١٣٨١          |
| ٤            | يتيمه       | <del></del> · | ١٣٨١          |

| الصفحة      | الغائل       | القافية     | أول البيت  |
|-------------|--------------|-------------|------------|
|             |              | قافية النون |            |
| AYE         | الكميت       | اللبنّ      | ياابن هشام |
| 378         | الكميت       | وقرن        | فكلهم      |
| 1771        | رؤبة         | السعدينا    | أنا        |
|             |              | قافية الهاء |            |
| 181         | أبو النجم    | أضفاها      | كأنما      |
| 181         | أبو النجم    | أدناها      | يجزيك      |
| 181         | أبو النجم    | أقصاها      | ولو        |
| ٨٤٨         | أبو النجم    | وسطاها      | لم تعرف    |
| . 911       | أبو النجم    | أباها       | إن         |
| 911         | أبو النجم    | غايتاها     | قد         |
|             |              | قافية الياء |            |
| 1 P A       |              | جثيا        | إذا        |
| 198         |              | أبيا        | وجدت       |
| <b>YY £</b> | سحيم بن وثيل | أنجيك       | إني        |
| <b>YY £</b> | سحيم بن وثيل | الأرشيه     | واضطرب     |
| VYE         | سحيم بن وثيل | بيه         | هناك       |
| 17.0        | أبو النجم    | <br>الأدحيّ | کأن        |
| 14.0        | أبو النجم    | الجادي.     | لونك       |

# (٩) فمرس الهفردات اللغوية

| الصفحة      | اللفظة                    | المادة | الصفحة  | اللفظة         | المادة |
|-------------|---------------------------|--------|---------|----------------|--------|
|             |                           | . 1    | 1       |                | _      |
| ۸۷۸         | إناثآ                     | أنث    | ٨٢٢١    | Ļſ             | أبب    |
| <b>۳</b> ۸۸ | أنيث                      | "      | 1100    | الأثل          | أثل    |
| 997         | تستأنسوا                  | أنس    | ١٠٢٩    | أثاما          | أثم    |
| 1.77        | الأناسي                   | "      | ۸۹۷     | إدآ            | أدد    |
| 1187        | إناه                      | أني    | 1779    | آذناك          | أذن    |
| 1271        | آن                        |        | ۸۳۸     | تأذن           | "      |
| 1577        | يأن                       | "      | 1770    | آزره           | أزر    |
| 1577        | آن ، يئىين                | "      | ۲۹۸     | تؤزهم          | أزز    |
| 1111        | تۇي                       | أوى    | 7.9     | الأسد، إسآد    | أسد    |
| Λ311        | أوبي ، الأوب              | أوب    | ١٦٠٥    | أسرهم          | أسو    |
| 1188        | التأويب                   | "      | 1771    | آسن            | أسن    |
| 1778        | أواب                      | "      | 177     | إصرا           | أصر    |
| 7 £ 9       | يۇدە                      | أود    | ۲۲۸     | أف             | أفف    |
| ۳۷٦         | التأويل                   | أول    | 997     | الإفك          | أفك    |
| 1778        | الأواه                    | أوه    | ١٤٠٧    | مؤتفكة         | "      |
| 491         | الأيم -                   | أيم    | 777     | يؤلون          | ألا    |
| ٥٣٧         | بئيس                      | بأس    | ١٣٤٩    | يلتكم          | ألت    |
| ٠ ٣٦٠       | تبتئس                     | "      | ۸۷۹-۵۷۸ | ٳڵٵۜ           | ألل    |
| ۳۸۹         | فليبتكن                   | بتك    | 990     | يأتل           | ألي    |
| 1011        | تبتل                      | بتل    | 911     | أمتآ           | أمت    |
| ٧٢٩         | البث                      | ہثث    | ۸۲٥     | آمر،مأمور،مؤمر | أمو    |
| ۲۸          | الانبجاس                  | بجس    | ۲۷۸     | إمرآ           |        |
| 839         | البحيرة                   | بحر    | 7.7     | أمة            | أم     |
| ٨٤٨         | باخع                      | بخع    | 1.7.    | إمامآ          | "      |
| ۷٥٢         | بادئ الرأي،<br>بادى الرأي | بدا    | 10      | آمين           | أمن    |

| الصفحة       | اللفظة                | المادة      | الصفحة  | اللفظة              | المادة |
|--------------|-----------------------|-------------|---------|---------------------|--------|
| 1.17         | بورا                  | ا بور       | 9 8 9   | بادي                | بدا    |
| ٤٨٠          | بور.<br>البين         | برر<br>بین  | ٧٣٤     | . بي<br>البادية     | "      |
| ۸۰۸          | بب <i>ین</i><br>ربیع  | بین<br>بیغ  | 900     | . ۔<br>البدن ، بدنت | بدن    |
| ٠٨٢          | رين<br>التبا <i>ب</i> | ت<br>تبب    | 1127    | تبرجن               | برج    |
| . ٧٨٨        | ليتبروا               | تبر         | 1717    | بردأ                | برد    |
| 0 7 9        | متبر ، تبر            | "           | ١٥٨٩    | برق                 | برق    |
| ۸۳٥          | التبيع                | تبع         | 987-980 | ر<br>برزخ           | برزخ   |
| 0 8 7        | أتبعت=تبعت            | "           | ١٠١٤    | تبارك               | برك    |
| 1607         | أتراب                 | ترب         | 1887    | بست                 | بسس    |
| 904          | التفث                 | تفث         | 1887    | اليسبسة             | "      |
| <b>v• y</b>  | متكأ                  | تكأ         | 1707    | با <i>سقات</i>      | بسق    |
| 1717         | تله                   | تلل         | १७१     | تبسل                | بسل    |
| 777          | التنور                | تنر         | 1.08    | مبصرة               | بصر    |
| ٥٢٥          | يثبتوك                | أبت         | 187     | بطرت                | بطر    |
| ٨٤٥          | مثبوراً ، ثبور        | <b>ث</b> بر | 097     | انبعاثهم            | بعث    |
| 097          | ثبطهم                 | ثبط         | 1777    | البعل               | بعل    |
| ٥٧٤          | يثخن                  | ثخن         | ٧١٧     | نبغي                | بغا    |
| ٧٣١          | تثريب                 | ٹرب         | ۸۸۳     | البغي               |        |
| 171          | القفتموهم             | ثقف         | ٣٠٩     | بکة                 | بكك    |
| ٥٧١          | تثقفنهم ، تثقيف       | "           | 17.0    | بلاء                | بلی    |
| 1888         | نلة                   | ئلل         | ٤٦٤     | الإبلاس             | بلس    |
| 707          | يثنون صدورهم          | ثنى         | 770     | ابلعي               | بلع    |
| 150          | مثابة                 | ثوب         | ٥٥٩     | بنان                | بنن    |
| 1191         | جبلا                  | جبل         | 307     | فبهت                | بهت    |
| 001          | اجتبيتها              | جبی         | ۸۲۶     | تبهتهم              | "      |
| 0 <i>F</i> V | اجتثت                 | جثث         | 797     | نبتهل               | بهل    |
| ٦٦٨          | جاثمين                | جثم         | 9 8 9   | بوأنا               | بوأ    |

| الصفحة          | اللفظة       | المادة | الصفحة    | اللفظة              | المادة |
|-----------------|--------------|--------|-----------|---------------------|--------|
|                 | •            |        |           |                     |        |
| ١٣٦٥            | الحبيك       | حبك    | 1171      | جدد ، جدة           | جدد    |
| ۸۹۳             | الحتم        | حتم    | ١٥٥٨      | جد                  | "      |
| 1.41            | حجرأ محجورا  | حجر    | 1791      | الجدل               | جدل    |
| 980             | الحدب        | حدب    | ۱۰۷٦      | جذوة                | جذا    |
| ١٣٣٧            | حديبية       |        | 7,75      | مجذوذ               | جذذ    |
| 1.79            | حاذرون       | حذر    | 478       | جذاذأ               | "      |
| 108-1088        | حرد          | حرد    | ٤٠٩       | الجوارح             | جوح    |
| ۲۸۲             | محرر1        | حرر    | ٨٤٩       | جرزاً،جرز           | جرز    |
| <b>1777-P77</b> | حرضا         | حوض    | 117.      | الجرز               | "      |
| 938             | الحرف        | حرف    | ٦١٨       | جرف                 | جرف    |
| 1075            | التحري       | حري    | 1.0       | يجرمنكم             | جرم    |
| 213             | حزر ، الحزور | حزر    | 1.0       | جريمة القوم         | "      |
| ٩٥٨             | حسبانأ،حساب  | حسب    | 707       | الجوم               | "      |
| 1717            | حسابا        | "      | 1791      | الجزء               | جزأ    |
| ۲۲۸             | محسورآ       | حسر    | V7-V0     | <i>بخزي</i> ، أجزأت | جزی    |
| 378             | يستحسرون     | "      | ١٣٤٧      | بتجسسوا             | جسس    |
| 1011            | حسير         | "      | 1119      | تتجافى              | جفي    |
| 441             | يخسونهم      | حسس    | 918       | أجمعوا              | جمع    |
| ٧٣٠             | التحسس       | "      | ٥١٨       | جمثل                | حمل    |
| 1089            | حسوما        | حسم    | 1711-1710 | جمالات              | جمل    |
| ۷۱۳             | حاش          | حشا    | ۱۰۷۰      | جنب ، جنابة         | جنب    |
|                 | الحاصب ،     | حصب    | ۱۷۳       | الجنف               | جنف    |
| ۸۳٥             | محصب         |        | ٤٧٢       | جن ، أجن            | جنن    |
| 937             | حصب          | "      | 1100      | الجواب              | جوب    |
| 1707,7071       | حصيد         | حصد    | ۸۳۲       | جاسوا               | حوس    |
| 378             | حصيدأ        | 4.6    | ١١٠٤      | يحبرون              | حبر    |
| ۲۸۱             | الإحصار      | حصر    | 1770      | الحبك، الحباك       | حبك    |
|                 |              |        |           |                     |        |

| الصفحة  | اللفظة       | المادة | الصفحة    | اللفظة        | المادة |
|---------|--------------|--------|-----------|---------------|--------|
| 1507    | تخيد         | حيد    | ۱۸۰       | الحصر         | حصر    |
| 1779    | محيص         | حيص    | ٩٨٢       | حصور          | "      |
| 1891    | -<br>حیکی    | حيك    | ۸۲۲       | حصيرا         | "      |
| 908     | مخبتين       | خبت    |           | حصحص،         | حصص    |
| ٨٥٥     | خبر          | خبر    | ۷۱٤       | حص            |        |
| 777     | يتخبطه       | خبط    | ٣٦.       | المحصنات      | حصن    |
| 998     | خبالأ        | خبل    | ١٢٥٨      | حطامآ         | حطم    |
| 1111    | ختار         | ختر    | 1877      | المحتظر       | حظر    |
| **      | خداع         | خدع    | ۸۸۹       | حفياً ،التحفي | حفا    |
| ٨٢      | -<br>خدع     | خدع    | 1875      | يحفكم         | "      |
| ٣٦٢     | الخدن        | خدن    | 177.      | الحافرة       | حفر    |
|         | خرجاً ،      | خرج    | 1770      | حافين         | حفف    |
| ۸۷۸     | وخراجأ       |        | ۸۷۱-۸۷۰   | حقبا          | حقب    |
| 1       | يخروا        | خور    |           | الأحقاف ،     | حقف    |
| ١٣٦٧    | الخراصون     | خوص    | 1817      | الحقف         |        |
| ٤٨٥     | وخرقوا       | خوق    | ١٨٧       | المحل ، المحل | حلل    |
| . 97    | خاسئين       | خسأ    | ٧٨٠       | حمئة          | حمأ    |
| ٩٨٧     | اخسئوا       |        | £9V       | حمولة         | حمل    |
| 1071    | خاسثا        | "      | 1087,1087 | حميم          | حمم    |
|         | خسف ،        | خسف    | 1200-1202 | يحموم         | "      |
| 1019    | خسيف         |        | 111       | الحامي        | حمي    |
| 977     | خاشعون       | خشع    | 779       | الحنيذ        | خنذ    |
| ٨٧٢١    | خاشعة        | خشع    | 110       | الحنف         | حنف    |
| 017     | يخصفان       | خصف    | ۸۳۲       | لأحتنكن       | حنك    |
| 180.    | مخضود        | خضد    | ٥٠١       | الحوايا       | حوا    |
| ٧٣٣٠٢٧١ | خطئا ،أخطأنا | خطأ    | 798       | استحوذ        | حوذ    |
| A1P     | يتخافتون     | خفت    | ٥٥٩       | متحيزا        | حوز    |

| الصفحة       | اللفظة        | المادة                  | الصفحة      | اللفظة       | المادة      |
|--------------|---------------|-------------------------|-------------|--------------|-------------|
| 4            |               |                         |             |              |             |
| ٥٤٠          | درسوا         | درس                     | 088         | أخلد،الإخلاد | خلد         |
| 918          | در ک <b>أ</b> | درك                     | 1889        | مخلدون       | خلد         |
| 1817         | دسر           | دسر                     | PAA         | خلف،خلف      | خلف         |
| . 17/1       | les           | دعع                     | 1.47        | خلفة         | خلف         |
| 1017         | تدعون         | دعو                     | 1877        | مستخلفين     | خلف         |
| 797          | دفء           | دفأ                     | ١٩٦         | خلاق         | خلق         |
| 111          | مدكر          | د کر                    |             | خلاقة ،      | خلق         |
| ۸۸۰،0۳۱-0۳۰  | دکا           | د کك                    | 197         | خليقة        |             |
| 1898         | تدلى          | دلا                     | 1108        | خمط          | خمط         |
|              | أدليت ،       | ٠ ، ،                   | ١٦٣٢        | الخنس        | خنس         |
| ٦٩٣،١٨٠      | دلوت          |                         | 1089        | خاوية        | خوا         |
| ۸۳۹          | دلوك          | دلك                     | V9V         | التخوف       | خوف         |
|              | فدلاهما ،     | دلل                     | १७१         | دابر         | دبر         |
| 011          | التدلية       |                         | १७१         | التدبير      | دبر         |
| £ <b>\</b> £ | دانية         | دنا                     | 1015        | أدبر         | دبر         |
| 1717         | دهاقاً        | دهق                     | ١٣٦٢        | إدبار        | <b>د</b> بر |
| 1881         | مدهامتان      | دهم                     | ٨٢٥١        | المدثر       | دثر         |
| 1277         | الدهان        | دهن                     | ١٦٢٢        | دحاها        | دحا         |
| 157.         | مدهنون        | دهن                     | ٥١٠         | الدحر        | دحر         |
| VooV         | ديار1         | دور                     | 1197-1190   | دحوراً       | "           |
| 1888         | دولة          | دول                     | <b>۸</b> ۲٥ | الدحص        | دحض         |
| <b>1</b> -V  | الدين         | دين                     | 1778        | المدحضين     | "           |
|              | مدينين ،      | دين                     | ٥٧          | الدحو        | د-حو        |
| 1577         | الدين         |                         | 1192.201    | داخرون       | دخر         |
| ٥١٠          | مذؤوما        | ذأم                     | ۸۱۱         | دخلأ         | دخر<br>دخل  |
| ΥΓΛ          | تذره          | ٔ ذأم<br>ٔ ذرا<br>ٔ ذرر | : 90        | درء          | درأ         |
| 3A7-0A7      | ذرية          | ذرر                     | ००७         | سنستدرجهم    | درج         |
|              |               |                         | 11          |              |             |

| الصفحة    | اللفظة                    | المادة           | الصفحة  | اللفظة                       | المادة                 |
|-----------|---------------------------|------------------|---------|------------------------------|------------------------|
| ۱۵۷۸،۸٥   | الزَّجز ، الرَّجز         |                  | 1077    | . ذلولاً                     | ذلل                    |
| 901,779   | الوجحر ، الوجحر<br>رجالاً | رجز<br>دا        | 1770    | . دنوبا<br>دنوبا             | ذنب                    |
|           |                           | رجل              | . 11 13 | رموب<br>أذهب ،               | دسب<br>ذهب             |
| 3<br>700  | الرحمن الرحيم<br>مردفين   | رحم<br>ردف       | 1710    | ،ريب<br>الذهاب               | د.                     |
| ۱۰۷۸      | مردعیں<br>رد <b>آ</b>     | l                | 1.78    | تذودان                       | ذود                    |
| ٤٠٨       |                           | ردي              | ۸۱۳     | داق ،الإذاقة<br>ذاق ،الإذاقة | <sup>در</sup> د<br>ذوق |
|           | متردية<br>مرصاداً         | ردي              | ٨٩٤     | رثيا، الري                   | درب<br>ر <b>أ</b> ی    |
| 1710      | -                         | رصد              | ۸۱۱     |                              | ربا<br>ربا             |
| 0501-5501 | رصدا                      | رصد              | 987     | أربى                         | رب                     |
| 10        | مرصوص<br>                 | رصص              |         | ربت<br>۱ :                   |                        |
| 77        | الرغد                     | رغد              | 108.    | رابية<br>"                   | **                     |
| 197,177   | الرفث                     | رفث .            | 0       | الرب                         | ربب                    |
| 779       | المرفود ،الرفد            | رفد              | 0       | ربابة                        | ربب                    |
| 1888      | رفرف ، يرف                | رفف              | 0       | ربانيون                      | ربب                    |
| ٧٥١-٨٥٠   | مرفقأ                     | رفق              |         | ربانيين ،                    | ربب                    |
| ١٣٧٨      | رق                        | رقق              | 4.8     | رباني ،ربان                  |                        |
|           | الرقيم ،                  | رقم              | 777     | التربص                       | ربص                    |
| ٨٤٩       | رقمة الوادي               |                  |         | رابطوا ،                     | ربط                    |
| ٧٩٨       | رکز <b>ا</b>              | ر کز             |         | المرابطة ،                   |                        |
| 77.7      | أركسهم                    | ر کس             | 787     | الرباط                       |                        |
| 37.7      | أركسوا                    | رکس              | 970     | رتقاً                        | ر <b>تق</b>            |
| 975       | يركضون                    | ر کض             |         | رتل ،                        | رتل                    |
| ۷۲٥       | يركمه                     | ركم              | 104.    | الثغر الرتل                  |                        |
| ١٠٠٧      | ر کام <b>آ</b>            | ركم              | 315     | مرجون                        | ر <b>جاً</b>           |
| ١٣٧١      | ركنه ، الركون             | ر کن             | ٥٢٦     | أرجه                         | رجا                    |
| ۲9.       | رمز1                      | ومز              | 1.7.    | يرجون                        | رجا                    |
| ١٣٧٣      | الرميم                    | رم               | 1181    | ترجي                         | رجا                    |
| ۱۰۷۷      | الرهب                     | رمز<br>رم<br>رهب | 1887    | <br>رجت                      | وجج                    |
|           |                           | ·                |         |                              |                        |

| الصفحة                                 | اللفظة   | المادة     | الصفحة    | اللفظة            | المادة      |
|----------------------------------------|----------|------------|-----------|-------------------|-------------|
|                                        |          |            | 11        |                   |             |
| ٨٥١                                    | تزوار    | <b>زور</b> | 770       | يرهق              | رهق         |
| 1170                                   | زاغت     | زيغ        | 1009      | زهقا              | رهق         |
| 1881                                   | تزيلوا   | زيل        | ۲۷۸       | ترهقني            | رهق         |
| ۸۷٥                                    | سببا     | سبب        | 797       | تريحون            | روح         |
|                                        | السبات ، | سبت        | 1870      | ريحان             | دوح         |
| 1717                                   | سباتآ    |            | 120.1110  | راغ ، روغان       | روغ         |
| 1110                                   | يسبحون   | سبح        | 127.      | مريب              | ريب         |
| 1277                                   | تسبحوه   | 4.6        | 1.57      | ريع               | ريع         |
| 1071                                   | سبحا     | "          | ٣٤٠       | الزبور ، الزَبْرْ | زبر         |
| 157                                    | سبط      | سبط        | ۸۷۹       | و َ<br>زَبَر      | زبر         |
| 7 • 9                                  | السبع    | سبع        | ٧٣٠       | مزجاة             | زجا         |
| ۸۷٦                                    | سترآ     | ستر        | ١٠٠٦      | يزجي              | زجا         |
| 798                                    | السجود   | سجد        | ००१       | زحفآ              | زحف         |
| ۱۳۷۹، ۱۳۷۸                             | المسجور  | سجر        | ٨٤٥       | الزخرف            | زخرف        |
| ٦٧٦                                    | سجيل     | سجل        | 917       | زر <b>قا</b>      | زر <i>ق</i> |
| ۸۰۶                                    | يسحتكم   | سحت        | 1000      | زعيم              | زعم         |
| 1.20                                   | المسحرين | سجو        | ٦٨١       | الزفير            | زفو         |
| ٨٥١                                    | المسحل   | سحل        |           | يزفون ،           | زفف         |
| 94.                                    | سدی ً    | سدي        | 1717      | الزفيف            |             |
| ٧٤٥                                    | سارب     | سرب        | ۸۳۱       | الزقوم            | زقم         |
| ۸۷۱                                    | سرباً    | سرب        | ۲۷۸–۳۷۸   | زاکیة ، زکیة      | زکا         |
| V9 Y                                   | تسرحون   | اسرح       | ٦٨٧       | زلف الليل         | زلف         |
| 1119                                   | السرد    | سرد        | 1070      | زلفة              | زلف         |
| ٨٩٨                                    | السر     | سور        | ٨٢        | زل ٌ              | زلل         |
| $\lambda\lambda$ 0 $-\lambda\lambda$ 8 | سريا     | سري        | ١٢٦٤      | زمر1              | زمو         |
| ۸۸٥                                    | السري    | سري        | ١٥٦٨      | مزمل              | زمل         |
| ٤٣١                                    | <br>عد   | سعد        | 1014-1011 | زنيم .            | زنم         |

| الصفحة       | abau)    | المادة     | الصفحة  | اللفظة      | المادة |
|--------------|----------|------------|---------|-------------|--------|
|              |          |            |         |             |        |
| 479          | تسوى     | ا سوا      | 1871    | سعر         | سعر    |
| 9.٧          | سوى      | سوا        | 10.7    | أسفارآ      | سفر    |
| 1.77         | استوى    | ا سوا      | ١٦٢٤    | سفرة ، أسفر | "      |
| ٨٥٨          | الأساور  | سور        | ١٤٠     | سفه         | سفه    |
| ٧٨٢، ٢٨٠     | المسومة  | سوم        | 547     | سقبا        | سقب    |
| 711          | مسومين   | سوم        |         | السقف ،     | سقف    |
| ٤٤٠          | السائبة  | سيب        | 1797    | سقيفة       |        |
| VTV          | تشخص     | شخص        | VV9     | أسقيناكموه  | سقي    |
| 1.77         | أشد      | شدد        | V19     | السقاية     | "      |
| ovr          | فشرد     | شرد        | ٧٧٣     | سكرت        | سكر    |
| 1.59         | شرذمة    | شرذم       | ۸۰۰     | سكوا        | "      |
| 077          | شرعآ     | شرع        | ۸۹٥     | المساكين    | سكن    |
| ٧٨٢          | مشرقين   | شرق        | 1179    | نسلخ        | سلخ    |
| 7 • 7        | يشري     | شری        | 1088    | سلطانيه     | سلط    |
| 1880-1888    | شطأه     | شطأ        | . 1179  | سلقوكم      | سلق    |
| 1777         | تشطط     | شطط        | 977     | سلالة       | سلل    |
|              | الشعوب ، | شعب        | 1.18    | يتسللون     | **     |
| 1889         | الشعب    |            | 177.7.8 | السَّلَم    | سلم    |
| ,907,8.7,100 | شعائر    | شعر        | ۱۲٦٠    | سالما       | "      |
| 900          |          |            | ١٠٤١    | سليم        | "      |
| ٧٠٥          | الشغاف   | شغف        | ١٤٠٨    | سامدون      | سمد    |
| ١١٨٩         | شغل      | شغل        |         | سامراً ،    | سمر    |
| AIF          | شفا      | شفى        | ٩٨٣     | السمر       |        |
| 731,P771     | الشقاق   | شقق        | ۱۲۷۰    | يسمعون      | سمع    |
| 1709         | متشاكسون | شکس        | 978     | سيناء       | سنا    |
| ٨٤٢          | شاكلته   | شکل<br>شکا | ٧٨٠     | المسنون     | سنن    |
| 999          | مشكاة    | شکا        | Y0V     | يتسنه       | سنه    |
|              |          |            | 1       |             |        |

| الصفحة                   | اللفظة                            | المادة       | الصفحة    | اللفظة              | المادة     |
|--------------------------|-----------------------------------|--------------|-----------|---------------------|------------|
| <b>*</b> YA- <b>*</b> YV | تصعدون                            | صعد          | ٤٠٦       | شنآن                | شنأ        |
| £٣1                      | صعود                              | "            | 1197      | شهاب                | شهب        |
| <b>A£9</b>               | صعيداً                            | "            | ۲۸۰       | شهد الله            | شهد        |
| 1111                     | تصعر                              | صعر          | 7.81-7.85 | الشهيق              | شهق        |
| ٥٣١                      | صعقاً                             | مبدر<br>صعق  | 1711      | شوری                | ەن<br>شور  |
| ۱۲٦٤                     | فصعق                              | صعق          | 100+      | سورت<br>الشوي       | شوی        |
| 777                      | صفوان .                           | صفا          | 909       | مشيد                | شون<br>شید |
| 10.9,177                 | الصفح                             | صفح          | 779       | مشيدة               | "          |
| וודו                     | الصفر                             | صفر          | 79        | صيب                 | صاب        |
| 918-918                  | صفا                               | صفف          |           | صبأ ،               | صبأ        |
| 900                      | صواف                              | صفف          | ۹٠        | صابئين              | ·          |
| ١٠٠٦                     | مافا <i>ت</i><br>صافات            | صفف          | ۹.        | . یں<br>صبا ، یصبوا | "          |
| 1781779                  | الصافنات                          | صفن          | ٧٠٨       | ا<br>أصب            | "          |
| ٧٨٠                      | الصلصال                           | صلل          | ۵٦٧-٥٦٦   | التصدية             | صدد        |
| ۸۰۸                      | صلوات                             | ملی          | //V-7/V   | صديد                | "          |
| 198                      | مبلو <sup>ت</sup><br>صلي <b>ا</b> | ۰،           | 1797      | يصدون               | "          |
|                          | اصليته ،                          | "            | 1775      | ۔<br>تصدی           | "          |
| <b>70</b> 8              | صليته                             |              | 1.70      | يصدر                | صدر        |
| V£1.                     | صنوان                             | صنو          | 11.9      | يصدعون              | صدع        |
| 9 8 V                    | يصهر                              | صهر          | ۸۷۹       | الصدفين             | صدف        |
|                          | يسمبر<br>صرهن ،                   | مبور<br>صبور | 789       | َ و<br>صَدُقة       | صدق        |
| 709                      | صاره                              |              | ٧٦٣       | مصرخكم              | صوخ        |
| 409                      | الأصور                            |              | 718       | صر                  | صرر        |
| 709                      | الصَّوْرَة                        | "            |           | صرة ،               | "          |
| 77.                      | رر<br>الصوار                      |              | ۱۳۷۰      | الصرير              |            |
| ۲٦.                      | الصورة                            | "            | ١٠١٨      | صرفآ                | صرف        |
| V19                      | الصواع                            | صوع          | 1088      | الصريم              | صوم        |

| الصفحة                      | ahau)      | المادة | الصفحة   | اللفظة       | المادة |
|-----------------------------|------------|--------|----------|--------------|--------|
|                             |            |        |          |              |        |
| 777-777                     | ظهريآ      | ظهر    | ۸٥٨      | الصوم        | صوم    |
| ۸٧٩                         | يظهروه     | ظهر    | 1188     | صياصيهم      | صيص    |
| 1.47                        | ظهيرا      | ظهر    | 771      | ضحكت         | ضحك    |
| 1.71                        | يعبؤا      | عبأ    | ۷۱۰      | أضغاث        | ضغث    |
| •                           | العابدين ، | عبد    | 1455,410 | الضغث        | ضغث    |
| 18.1-18.                    | عبد        |        | 1417     | أضل          | ضلل    |
| 1078                        | العتو      | عتا    | 1118     | ضللنا        | **     |
| ۲۸۸                         | عتيأ       | "      | ۸۳٤      | ضل           | "      |
| 904-904                     | العتيق     | عتق    |          | يضاهئون ،    | ضها    |
|                             | اعتلوه ،   | عتل    | ۲۸٥      | امرأة ضهياء  |        |
| ١٣٠٦                        | العتل      |        | 1898     | ضیزی         | ضيز    |
| ۲۸                          | تعثوا      | عثا    | 1019     | طباقأ        | طبق    |
| 971                         | معاجز      | عجز    | ٩٧٣      | طرائق        | طرق    |
| 9 7 7                       | العجل      | عجل    | 977      | أطرقت النعل  | "      |
| ٧٦٨                         | العجول     | "      | ۲0٠      | الطاغوت      | طغى    |
| ٨٢٥                         | العدوة     | عدا    |          | طغیان ،      | "      |
| ለ <i>• ፕ</i> ، ۳ <b>۰</b> ۷ | اعتدنا     | عدد    | ١٥٣٨،٣٧  | الطاغية      |        |
| 1111                        | تعتدونها   | "      | ٥١١      | طفقا         | طفق    |
| ٨٥٤                         | معدل       | عدل    | ١٢٠٦     | طلعها        | طلع    |
| 717                         | المعذرون   | عذر    | 777      | نطمس         | طمس    |
| 1091                        | معاذيره    | "      | 1008     | أطوارأ       | طود    |
| 1097                        | المعذار    | **     | 710      | طاب          | طيب    |
|                             | عرباً ،    | عرب    | ٧٥٠      | طوبی         | "      |
| 1607                        | العروب     |        | ١٦٠١     | مستطير       | طير    |
| 114.                        | العرجون    | عرجن   | 100      | طائف         | طيف    |
| 707                         | المعتر     | عوو    | 710      | يظنون ، الظن | ظنن    |
| 1881                        | معرة       | "      | ١٦٣٨     | ظنين         | ""     |
|                             |            |        |          |              |        |

| الصفحة     | abau)        | المادة | الصفحة | اللفظة       | المادة      |
|------------|--------------|--------|--------|--------------|-------------|
|            |              |        |        |              |             |
| ٧٤٥        | معقبات       | عقب    | 707    | العرش        | عوش         |
| 1.08       | يعقب         | "      | 177    | إعراض        | عوض         |
|            | عاقبتم ،     |        | ۳۲۰    | عرضها        | "           |
| 1898       | معاقبة       | "      | 1719   | عرفها        | عرف         |
| 9 8 9      | العاكف       | عكف    | 1017   | عرف ، عرف    | "           |
| 1881       | معكوفآ       | عكف    | 1107   | العرم        | عوم         |
|            | العلم ،      | علم    |        | يعزب ،       | عزب         |
| ٧          | الأعلم       |        | 779    | عوازب        |             |
| 778-778    | استعمركم     | عمر    | ٤١٥    | عزرتموهم     | عزر         |
| 901        | العميق       | عمق    | 1779   | عزة          | عزز         |
|            | عنت ،        | عنا    | 1779   | عزني         | عزز         |
| 418        | العاني       |        | 1001   | عزين         | عزه         |
| . 710      | الإعنات      | عنت    | 1787   | عسعس         | <i>ع</i> سس |
| 178.710    | العنت ، عنتم | "      | ۲۸۸    | عسيا         | عسى         |
| 1.48       | أعناقهم      | عنق    | 1877   | العصف        | <i>عص</i> ف |
| 1081       | العهن        | عهن    |        | يعش ،        | عشا         |
| 711        | العوج        | عوج    | 1798.  | الأعشى       | 44          |
| 418        | عوجا         | عوج    | 778    | عصيب         | عصب         |
| 711        | تعولوا       | عول    | 777    | إعصار        | عصر         |
| 1508       | عيينا        | عيا    |        | يعصرون ،     |             |
| 777        | معايش        | عيش    | ۷۱۲    | عصرة         |             |
|            | التغابن ،    | غبن    | ١٦١٤   | المعصرات     | "           |
| ١٥٠٨       | الغبن        |        | ٧٠٧    | استعصم       | عصم         |
| ٩٨٠        | الغثاء       | غثا    |        | العضل ،      | عضل         |
| 1078,1111. | غدقا         | غدق    | 777    | أعضلت المرأة |             |
| ۱۸۰        | مغرب         | غرب    | ٧٨٦    | عضين         | عضه         |
| 710        | نمرفة وغَرفة | غرف    | 10.9   | العفو        | عفو         |

| الصفحة      | اللفظة                               | المادة     | الصفحة   | اللفظة     | المادة |
|-------------|--------------------------------------|------------|----------|------------|--------|
|             |                                      | . 1        |          |            |        |
| 1777        | يفتنون                               | فتن        | 1.47     | غراما      | غرم    |
| 1017        | المفتون                              | "          | 771      | غزی ً      | غزا    |
| ۲٥٨         | فجوة                                 | فجا        | 1789     | غساق       | غسق    |
| 901         | الفج                                 | فجج        | 1088     | غسلين      | غسل    |
| -           | ف <sub>و</sub> ياً                   | فرا        | 1778     | مغاضبآ     | غضب    |
| 1808        | فروج                                 | فرج        |          | غلف ،      | غلف    |
| <b>FA-1</b> | فرحين                                | فرح        |          | أغلف ،     |        |
| ٤٧٩         | فرادى                                | فرد        | ۱۰۸      | غلفاء      |        |
| 1091019     | المفر                                | فرو        | 44.8     | يغل        | غلل    |
| £9V         | فرشآ                                 | فرش        | 788      | غمة        | غمم    |
| 9 {         | فارض                                 | ر<br>فرض   | 1017.017 | غورأ       | غور    |
| 9.19        | ر ن<br>فرضناها                       | "          | 17.1     | غول        | غول    |
|             | مفرطون ،                             | فرط        | ٥٠٩      | غوى        | غوى    |
| ۸٥٦         | معرطو <sup>ن</sup> ،<br>فرط <b>آ</b> | الموط      | ۸۹۰      | غيا        | غوى    |
|             |                                      |            | 798      | غيابت      | غيب    |
| 1877        | سنفرغ<br>                            | فرغ        | ٧١١      | يغاث       | غيث    |
| 1 • £ £     | فارهين                               | فره        | 777      | وغيض       | غيض    |
| ۸۳۳         | استفزز                               | فزز        | 717      | تغيض       | غيض    |
| 1101        | فزع                                  | فزع        | 777      | أفئدة      | فأد    |
|             | أفزعته ،                             |            | ٧٢٧      | تفتؤا      | لتنأ   |
| 1101        | فزعته                                |            | ۲۷۲      | الفتيل     | فتل    |
| No4 POX     | أفضى                                 | فضى        | 1078,117 | فتنة وربه  | فتن    |
| 104.        | فطور                                 | فطر        | ٤٢٠      | فتنته      | 4.6    |
| ٣٣٢         | الفظ                                 | فظظ        | 117      | فتنت الذهب | 46"    |
| ۸۶٥         | الفقراء                              | فقر        | 1371     | فتنا       | "      |
| 1097        | فاقرة                                | فقر        | 9 • 8    | فتناك      | "      |
| 9 8         | <b>فاقع</b><br>ب                     | فقر<br>فقع | 184.     | فتنتم      | "      |

| الصفحة  | اللفظة                 | المادة     | الصفحة            | اللفظة          | المادة |
|---------|------------------------|------------|-------------------|-----------------|--------|
| 977     | نقدر                   | ا قدر      |                   | فاكهون ،        | فکه    |
| 1.77    | قدمنا<br>قدمنا         | حدر<br>قدم | 119.              | فکه ، فاکه      |        |
| ۱۳۳۸    | مندس<br>مُ تَقَدَّمُوا | حدم<br>قدم | , , ,             | تفكهون،         | "      |
| 377-077 | القرء                  | قرأ        |                   | التفكه          |        |
| 477     | ء رء<br>قوح            | ر<br>قرح   | 1807              | والتفكن         |        |
| 191     | <i>ٽ</i><br>قر         | ا<br>قرر   | ٧٣٢               | ر<br>تفندون     | فند    |
| ٨٥١     | ر<br>تقرضهم            | رر<br>قرض  |                   | تفاوت ،         | فوت    |
| 1.17    | مقرنین                 | ر ل<br>قرن | 1019              | تفوت            | •      |
| 10/18   | قسورة                  | قسر        | ۳۱۷               | فورهم           | فور    |
| 173     | <br><b>ق</b> سيسين     | قسس        | 1077              | تفور            | فور    |
| 1075    | القاسطون               | قسط        | 1727              | فواق            | فوق    |
| ٤١٠     | تستقسموا               | ا قسم      | ٨٦                | الفوم           | فوم    |
| 171.    | كالقصر                 | قصر        | <b>&gt;&gt;</b> 9 | يتفيؤا          | فياً   |
| ۲۷۸     | قصصا                   | قصص        | 787,780           | فئة             | فيأ    |
| 173     | يقص                    | · ·        |                   | أفضتم ،         | فيض    |
| ١٠٧٠    | قصيه                   | "          | 198               | فيض             |        |
| ٨٣٥     | القاصف                 | قصف        | ۲۸۰۱              | مقبوحين         | قبح    |
| 1777    | قضبا                   | قضب        | 1 • ٤ 9           | قبس             | قبس    |
| £77     | يقضي                   | قضي        |                   | يقبضن ،         | قبض    |
| ۸۷۹     | <br>قطراً              | قطر        | 1017              | القبيض          |        |
| 110.    | القطو                  | "          | ٤٨٩               | قبلاً           | قبل    |
| ٤٧٩     | تقطع                   | قطع        | ٨٤٤               | قبيلاً ، قبالة  |        |
| 777     | قطعآ                   | "          | 378               | قبلاً ، مقابلاً | "      |
| ٧٨١     | بقطع                   | "          | ۸٤٥               | قبائل الرأس     | "      |
| 1778    | قطنا                   | قطط        |                   | قتر ،           | قتر    |
| 3771    | يقطين                  | قطن        | ٦٣٦               | قتار اللحم      |        |
| 1819    | منقعر                  | قعر        | 1077              | قددا            | قدد    |
|         |                        |            |                   |                 |        |

| الصفحة                                        | اللفظة    | المادة | الصفحة      | اللفظة       | المادة     |
|-----------------------------------------------|-----------|--------|-------------|--------------|------------|
|                                               |           |        |             |              |            |
| 719                                           | كرسي      | کرس    | ۸۲۷         | تقف          | قفا        |
|                                               | كسفاً ،   | كسف    | 1.7         | قفوته        | قفا        |
| <b>75</b> 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 | كسفت      |        | 770         | أقلع ، أقلعي | قلع        |
|                                               | کشطت ،    | كشط    | 1170        | المقمح       | قمح        |
| 1757                                          | الكشط     |        | 1170        | مقمحون       | قمح        |
| ۷۲٥                                           | الكظيم    | كظم    | ۱۳۰         | قانتون       | قنت        |
|                                               | كاظمين    | "      |             | القنطار ،    | قنطر       |
| 1087                                          | المكظوم   | "      | XV9YVA      | المقنطرة     |            |
| ١٦٠٩                                          | كفاتآ     | كفت    | 907         | القانع       | قنع        |
| 1171                                          | كافة      | كفف    |             | القنوع ،     | "          |
|                                               | كففت ،    | "      | 907         | القناعة      |            |
| 1177                                          | كف الثوب  |        | <b>٧</b> ٦٨ | الإقناع      | "          |
| ٧٨٧                                           | كفلها     | كفل    | ٤٨٣         | القنو        | قنو        |
| ۲۸۱                                           | الكفل     | "      | 1807        | أقوى         | قوى        |
| 1 { YY                                        | كفلين     | "      | 1798        | قاب          | قوب        |
| ٤١٠                                           | مكلبين    | كلب    | ١٠٠٤        | بقيعة        | قوع        |
| ۲۸۶                                           | الكلوح    | کلح .  | 1788        | قوم          | قوم        |
| 1847                                          | الأكمام   | كمم    | 757         | قيوم         | قوم        |
| 178                                           | الكنس     | کنس    | ۲۸۱         | المقيت       | فيت        |
| 101                                           | أكنة      | کنن    | 7771        | قيضنا        | قيض        |
| ۱۳۸۰                                          | مكنون     |        | ۰۰۰         | قائلون       | قيل        |
| 175.                                          | التكوير   | کور    | 1.54.1.51   | كبكبوا       | کبب        |
| 1070                                          | لبدآ      | لبد    | 1070        | مكبآ         | كبب        |
|                                               | لجوا ،    | لجج    | 719         | يكبتهم       | كبت        |
| 1078                                          | اللجاج    |        | 74.         | الكتاب       | کتب<br>کتل |
| 3 - 1 - 1   1   1                             | لجة ، لجي | "      | ۷۱٥         | نكتل         |            |
| 970                                           | لجين      | لجن    | 175.        | انكدرت       | كدر        |

| الصفحة     | اللفظة        | المادة     | الصفحة      | ihau)          | المادة |
|------------|---------------|------------|-------------|----------------|--------|
|            |               |            |             |                |        |
| 1779       | محيص          | مبحص       | 014-017     | يلحدون         | لحد    |
| V£7        | المحال        | محل        | 9 8 9       | بإلحاد         | "      |
| <b>V99</b> | مواخر ، المخر | مخر        | 1414        | لحن القول      | لحن    |
| ٣٧         | أمد           | مدد        | 7           | الألد          | لدد    |
| 1497       | أفتمارونه     | موا        | 1197        | لازب           | لزب    |
| 1070       | مريت الناقة   | "          | 981         | لبوس           | لبس    |
| 1.77       | مرج وأمرج     | مرج        | ११७         | ليلبسوا        | "      |
| 1881       | مرجت          | "          |             | لظى ،          | لظى    |
| 1508       | مريج          | "          | 1089        | الالتظاء       |        |
| 15.1       | ممرد          | مرد        | 771-77.     | اللغو          | لغا    |
| 715        | مردوا         | "          |             | الغوا ، يلغو ، | "      |
| 1898       | مرة           | مود        | ١٢٧٦        | لغة            |        |
| 197-791    | المسيح        | مسح        | <b>۹</b> ለ٦ | اللفح          | لفح    |
| 1097       | أمشاج         | مشج        | <b>A£V</b>  | لفيفا          | لفف    |
|            | يتمطى ،       | مطط        | 1710        | ألفافاً ، اللف | "      |
|            | المطيطاء ،    |            | 777         | لواقح          | لقح    |
| 1098       | المطا         | •          | 1888        | تلمزو ، اللمز  | لمز    |
|            | معين،المعن،   | معن        | 1009        | لمسنا          | لس     |
| 14.1       | الإمعان       |            | ٦٨٤         | لمت الشيء      | لم     |
| 14.1       | الماعون       | . "        | 977         | لاهية          | لهی    |
| 3 \ \ \    | مقق           | مقق        | 1001-1001   | لواحة          | لوح    |
| ۲۲٥        | المكاء        | مكا        | 791         | تلووا          | لوى    |
| 449        | أملى          | ملا        | 1844-1840   | لينة           | لين    |
| ٩٨٨        | أملي<br>ملياً | "          | 751         | المثلات        | مثل    |
| 910        | ملكنا         | ملك        | ١٢٨٣        | مثل            |        |
| 1077       | ممنون         | منن        |             | يمحض           | محص    |
| ١٠٤        | منا ، أماني . | منن<br>منی | ۳۲۳         | محصت           |        |

| الصفحة        | اللفظة            | المادة            | الصفحة    | اللفظة            | المادة       |
|---------------|-------------------|-------------------|-----------|-------------------|--------------|
|               |                   |                   |           |                   |              |
| 3 \ \         | نسيأ              | نسي               | 1090,18.5 | تمنی ، یمنی       | منی          |
| ١٢٣           | نسيت              | نسي               |           | منى وأمنى ،       | "            |
| 1888          | المنشآت           | نشأ               | 1607      | الإمناء           |              |
| 077- 071      | نشراً ، النَّشَرَ | نشر               | ۸۰۷       | المهل             | مهل          |
| 378           | ينشرون            | "                 | 1077      | مهيلاً            | "            |
| 1.40          | النشور            | نشر               | ۱۳۸۰      | مورآ              | مور          |
| Y0Y           | ننشزها            | نشز               | ٧١٧       | نمير              | مير          |
|               | النشز ،           | نشز               | ٨٤٢       | اغا               | نأى          |
| 101           | النشوز            |                   | 7.4.4     | انتبذت            | نبذ          |
| £ • 9 - £ • A | النصب             | نصب               | 1780      | النبز             | نبز          |
| 1788          | بنصب              | "                 | ٥٤٠       | نتقنا             | نتق          |
| 1017          | نصوحا             | نصح               | 377       | إنجيل             | نجل          |
| 1888          | نضاختان           | نضخ               | የሊግ       | النجم             | بخم          |
| 1800,777      | منضود             | نضد               |           | النحب ،           | نحب          |
| 1808          | نضيد              |                   | 114.      | نحبه              |              |
| 1097          | ناضرة             | نضر               | 1778      | نحسات             | نحس          |
| ٤٠٨           | النطيحة           | نطح               | ۱٦٢٠      | نخرة ، ناخرة      | نخر          |
|               | انظرنا ،          | نظر               | 797       | ناخع              | نخع          |
| 1879,17.      | انظرونا           |                   |           | ينزغنك ،          | ئ <b>ز غ</b> |
| . 978         | نفحة              | نفح               | 001       | نزغ               |              |
|               | النفر ،           | نفر               | 17.7      | ينزفون            | نزف          |
| ٩٨٥           | والنفير           |                   |           | نزفت ،            | "            |
| 1018          | مستنفرة           | "                 | 1070      | أنزفت             |              |
| 94.           | نفشت              | نفش               | 178       | ننسأها            | نسأ          |
| 173           | نفقا              | نفش<br>نفق<br>نقب | 1100      | منسأته            | "            |
| 110           | نقيباً ، النقاب   | ا نقب             | 917       | لننسفنه           | نسف          |
| 1871          | نقبوا ،<br>النقب  | 4.6               | 980       | ينسلون ،<br>نسلان | نسل          |

| الصفحة                   | اللفظة          | المادة | الصفحة    | اللقظة       | المادة |
|--------------------------|-----------------|--------|-----------|--------------|--------|
|                          |                 |        |           |              |        |
| 9 8 1                    | هامدة           | همد    | 777       | النقير       | نقر    |
| 1888                     | الهمز           | همز    | ۱۰۷۸      | الناقور      | "      |
| 414                      | Tuna            | همس    | ۸۱۱       | أنكاثآ       | نکث    |
| 94.                      | همل             | همل    |           | النكال ،     | نکل    |
| • 73-173                 | مهيمنا          | همن    | 1077,98   | أنكالأ       |        |
| ٤٧٠                      | استهوته         | هوا    | 1877      | نهر          | نهر    |
| ٧٦٧                      | تهوي            | "      |           | تنوء ، ناء ، | نوأ    |
| ٨٢٧                      | هواء            | "      | ۱۰۸۳      | نوء          |        |
| . A                      | هادوا           | هود    | 1178      | التناوش      | نوش    |
| AIF                      | هار             | هور    | 174.      | مناص         | نوص    |
| 799                      | هيث             | هيت    | 1087      | هاؤم         | ela    |
| 1701                     | يهيج            | هيج    | ٩٦        | الهبوط       | هبط    |
| 1200                     | هيم ، الهيام    | هيم    | ٩٨٣       | تهجرون       | هجر    |
| 1                        | يهيمون          | "      |           | اهدوهم ،     | هدی    |
| <b>٥</b> ٢٨- <b>٢</b> ٢٨ | موثلاً          | وأل    |           | الهادى ،     |        |
| 3 7 %                    | موبقا           | وبق    |           | الهادية ،    |        |
| 1077                     | وبيلأ           | وبل    |           | هادیات       |        |
| 111                      | تترا            | وتر    | 1199      | الوحش        |        |
| 1848                     | يتركم           | "      | 778       | يهرعون       | هرع    |
| 1010                     | الوتين          | وتن    | 9 8 7     | اهتزت        | هزز    |
| 907                      | وجبت            | وجب    | 9.4       | أهش          | هشش    |
| 77.                      | أوجس            | وجس    | 777       | الهشيم       | هشم    |
|                          | أوجفتم ،        | وجف    | 1.88      | هضيم         | هضم    |
| ١٤٨٧                     | الوجيف          |        | 1001,1817 | مهطعين       | مطع    |
|                          | واجفة ،         | "      | 1001      | هلوع         | هلع    |
| 177.                     | الوجيف          |        | ۸٦٦       | مهلكهم       | هلك    |
| 900,908                  | وجلت ،<br>الوجل | وجل    | ١٦٤       | الإهلال      | هلل    |

| الصفحة | اللظة   | المادة | الصفحة    | اللفظة       |     |
|--------|---------|--------|-----------|--------------|-----|
| ١٢٣٤   | الأيد   | یدي    | £ £ ¥     | الوحي        | وحي |
| 1020   | باليمين | يمن    | ١٠٠٧      | <br>الودق    | ودق |
| ٤٨٤    | ينعه    | ينع    | ۸۹۷       | ورد1         | ورد |
|        |         |        | 1819-1818 | أوزارها      | وزر |
|        |         |        | 1770      | يوزعون       | وزع |
|        |         |        | ٤٣١       | وسيلة        | وسل |
|        |         |        | 019       | سيماهم       | وسم |
|        |         |        | 717       | سنة          | وسن |
|        |         |        | 9 8       | وشی ، شیة    | وشى |
|        |         | •      | ۸۰۲       | واصبأ        | وصب |
|        |         |        | 1197      | واصب         | وصب |
|        |         |        | 707       | الوصيد       | وصد |
|        |         |        | 181,181   | الوصيلة      | وصل |
|        |         |        |           | أوضعوا ،     | وضع |
|        |         |        | ٥٩٣       | الإيضاع      |     |
|        |         |        | 1889      | موضونة       | وضن |
|        |         |        | 100.      | أوعي         | وعي |
|        |         |        | 1007      | يوفضون       | وفض |
|        |         |        | ٤٠٨       | الموقوذة     | وقذ |
|        |         |        | 1177      | قرن          | وقر |
|        |         |        | 1017      | قوا          | وقي |
|        |         |        | ١٠٧٣      | وكزه         | وكز |
|        |         |        | ٥٨١       | وليجة        | ولج |
|        |         |        | 998-998   | الولق ، أولق | ولق |
|        |         |        | ۷٥١       | بيأس         | يأس |
|        |         |        | ٨٥١       | ید           | يدي |
|        |         |        | 1198      | اليد         |     |

## (١٠) فمرس الكتب الوارد ذكرها في الكتاب

| الصفحة                          | اسم المؤلف     | اسم الكتاب                          |
|---------------------------------|----------------|-------------------------------------|
| 11.7,1.7                        | _              | - الإنجيل .                         |
| 1891                            | الزجاج         | – الأنواء .                         |
| 1 { { { { { { { { { { }} }}}}}} | منصور بن سعید  | – تاج المعاني .                     |
| 10.8                            | الثعالبي       | – تفسير الثعالبي .                  |
| 1011                            | الماوردي       | – تفسير الماوردي .                  |
| P • 1                           |                | – التوراة .                         |
| ٨٥٦                             | ابن جني        | – الخصائص .<br>•                    |
| 1011                            | الجاحظ         | – رسالة في منافع الأصابع .          |
| 1710                            | الجاحظ         | – رسالة المعاد والمعاش .            |
| PA,•37,V7P,A7P,<br>AA71         |                | — الزبور ·                          |
| 1454,1445                       | _              | – شعر الهذليين .                    |
| 710                             | الزجاج         | – العروض .                          |
| 1777                            | <del>-</del>   | – عصمة الأنبياء .                   |
| 977                             | الخليل بن أحمد | – العين .                           |
| ٨٥                              | المؤلف         | – الغلالة في مسألة اليمين .         |
| 73                              | المؤلف         | - قطع الوياض في بدع الاعتراض .      |
| 1 + Y                           | سيبويه         | - الكتاب .                          |
|                                 |                | – الكتاب الذي شرح فيه أبيات هذا     |
| $\rho \Lambda \Lambda$          | المؤلف         | الكتاب .                            |
|                                 |                | – كتاب يشتمل على الألفاظ التي تتوجه |
| 1 • 9 1                         | المؤلف         | إلى صورتين في النثر والنظم . "      |
| ۲٠                              | _              | – الكّتاب المونق .                  |
| 1098,977                        | غلام ثعلب      | – الياقوتة .                        |

# (١١) فمرس الوقائع والأيام

| الصفحة                                 | الواقعة أو اليوم       |
|----------------------------------------|------------------------|
| 1847                                   | بيعة الرضوان .         |
| ٩٧                                     | حرب أوس والخزرج .      |
| ۱۳۳۷، ۱۳۲۹، ۱۳۲۸، ۱۳۲۵، ۱۱۰۲، ۱۸٤      | صلح الحديبية .         |
| 1879                                   | العقبة الأولى .        |
| ٦٢٣, ٦٠٦, ٥٩٠                          | غزوة تبوك .            |
| 1887, 188                              | فتح خيبر .             |
| 1880, 1864, 1867, 1860, 867            | فتح مكة .              |
| 114.442,440,417                        | يوم أحد .              |
| 1884,1184,1-17,7-9,118                 | يوم الأحزاب .          |
| \\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\ | يوم بدر .              |
| 1.47                                   | يوم الجفار .           |
| ነ • ለግ, ٤٩٣                            | يوم حسي .              |
| ۱۳۳۰                                   | يوم حنين .             |
| 1171                                   | يوم طخفة .             |
| 181.                                   | يوم عالج .             |
| 070                                    | يوم الفرقان .          |
| ١٠٢٨                                   | يوم النسار .           |
| 1771.                                  | يوم النقا .            |
| V٩                                     | يوم الهذيل (يوم اراب). |

## (۱۲) فهرس أسهاء الطيور والحيوانات

| الصفحة               | اسم الحيوان         | الصفحة            | اسم الحيوان       |
|----------------------|---------------------|-------------------|-------------------|
| 717                  | البراغيث            | 1.47              | الآرام            |
| 0,77,000,477         | البقر               |                   | أباعر = بعير      |
| 1 • 1 ٤              | البرك               | ۳۰۷،۱۸۰،۸۵،۳۳،۷   | الإبل             |
| 1789,880,117         | البزل               | ، ۱۹۰۳، ۲۳۶، ۲۶۶، |                   |
| ٤٩                   | بعوضة               | V1V.0             |                   |
| 10,010,785,818,      | بعير ( أباعر)       | ,900,987,897,     |                   |
| 071,379,0711,        |                     | ۱۱۸۳،۱۱۷۱،۱۰۱٤    |                   |
| ,10.7,1711,1191      |                     | , 1800, 1717, 111 |                   |
| ١٥٨٨                 |                     | . ١٦١١،١٤٧٤       |                   |
| ۱۰۸۷،۹٦۸،۹٦۷         | البغل ( بغلة )      | ١٦٣٩              | ابن اللبون        |
| ٦٤                   | البلق               | 119               | أبو جعدة          |
| 719                  | بنات العيد          | ۱۲۳۰              | أبوص ( فرس)       |
| 1074.78              | التيس               |                   | الإجل (القطيع من  |
| ۲۸                   | ثعبان               | 1071              | بقر الوحش         |
| PYY, + VY            | ثور                 | 101               | الأروى            |
|                      | الجأب ( الحمار      | ٥٩٨               | الأساود ( حيات )  |
| ٨٢٨                  | الوحشي )            | ۱۰۳،۱۲۷،۳۳۰۱،     | أسد ( أسود )      |
| ۸۶۲،۹۷۰،۱۰۷۹،۲٤۸     | جؤذر ( جآذر )       | ١٥٨٤              |                   |
| ۲۸                   | جان (الحية الصغيرة) | ١٢٠٨              | أشقو              |
| ۱۲۸                  | جداية ( من الظباء ) | ۱۰۹۰،۱۲۸          | أطلس ( الذئب )    |
| ، ۱۳۲، ۷٤ ٥، ۷۳٤، ۷٥ | الجراد              | ۱۲۰۰٬۸۰۳٬۰۲۲،     | الأنعام ( النعم ) |
| ١٣٨٤                 |                     | 1800,1770,1791    |                   |
| ٨٠٢٨                 | جرد                 | ١٠٠٩              | الأيم ( الحية )   |
| 1104                 | جرذ                 | ۵۶۷،۲۰۹           | باز <i>ي</i>      |
| ٧٨٦، ٤٣٣             | جزور                | 779, 579, 779     | البحيرة           |
| 577                  | جفرة                | 1144              | بخت               |

|                   |                    |                 | ••                  |
|-------------------|--------------------|-----------------|---------------------|
| الصفحة            | اسم الحيوان        | الصفحة          | اسم الحيوان         |
| .1819.1781171     |                    | <b>YV</b>       | جمالية ( ناقة )     |
| ۳۸۳۱،۱۰۰۰،۲۲۵۲    |                    | , १९९, १८९, ९४  | جمل                 |
| ١٦١٩              |                    | ۰۰۰،۷۲۰،۳۹۸،    |                     |
| 1.71              | الدُبر             | 1711,1019       |                     |
| ,170,00.          | الدجاج             | 7.9             | جندب                |
| ١٣٨٢              |                    | 1029,12         | الجياد              |
| ٨٥٨               | الدعامص            | ٤٤١             | الحامي              |
| ٣                 | الدهم              | ٥١٨،٢١٨         | <br>الحرباء         |
| 797               | الديك              | ۰۰۲،۵۵۲،۵۰۲،    | الحمار ( الحمير )   |
| ،۳٤٦،۳۱۰،۱۲۸،۱۱۹  | ذئب ( ذؤبان )      | 10.1,1117       |                     |
| ۲ • ۹ ،۸۷٤ ،۵۳۶ ، |                    | ٨٥١             | الحمار الوحشي       |
| 1.9.,1.00         |                    | ٬۳۲٬٤۸۳٬۱۳۷     | حمامة ( حمام )      |
| 970,00            | الذباب ( ذبان )    | ۱۳۸۳،۱۰۵٤،۸۲۳   |                     |
| 14.8              | الذر               | 771             | الحوار (ولد الناقة) |
| ٥٣٨               | ذو نعاج ( الثور )  | ۱۷۸،۱۳۹،۹۳۱،۸۷۱ | الحوت               |
| 010               | الرخمة             | 177             |                     |
| ٧٥١               | زهدم (فرس سحيم)    | ۲۸،۰۰۰،۸۲       | حية ( حيات )        |
| ٤٤٠               | السائبة            | 1097,1700       |                     |
| ٦٥٣               | السبد              | ٥٢٥             | خامعة               |
| ۸۵۲،۵۷۲،۴۰۲،      | السبع ( السباع )   | 173             | خدارية ( عقاب )     |
| 1180,100,1.81     |                    | 977             | خروف                |
| ٧٢/١١٢/١٢/،٢٠١١   |                    | . 1180          | خنزير               |
| 1018              |                    | ۲۲،۱۲۱،۷۰،۱۲۱،  | خيل                 |
| ۱۷۸               | السرحان ( الذئب )  | ۰۸۱،۸۱۳،۲۶۳،    |                     |
| ٨٣١،١٣٨           | سقب ( ولد الناقة ) | , ६९٣, ६१४, ८९४ |                     |
|                   | السلاهب (الخيل     | ،۸٥٦،۷۲۷،٥٣٣    |                     |
| ٧٤٥               | الطويلة)           | ۱۳۱۱،۰۲۱۱،      |                     |
|                   | .,,                |                 |                     |

| الصفحة                      | أسم الحيوان             | الصفحة                | اسم الحيوان          |
|-----------------------------|-------------------------|-----------------------|----------------------|
| ٦٣٤                         | العذافر                 | 1757,577              | السمك ( السمكة )     |
| 119                         | عرفاء                   | ٧٣٤                   | سیدا ( فرس )         |
| 1877                        | العزف                   | 888,880               | الشارف               |
| 1741,174.                   | العشراء ( عشار )        | ۲۸۱،۱۶۳،۷۳۳،          | الشاة                |
| 90                          | عقاب                    | ,9E+,V11,EE1          |                      |
| ٥٨٣                         | عقال (القلوص الفتية)    | 1717,1179             |                      |
| ٤٣٧                         | العناق                  | 441                   | الشول (من الإبل)     |
| , 1 • 9  1 • 9  2 . 0 •     | العنكبوت                |                       | الصهباء ( فرس        |
| 1 - 9 9                     |                         | 954                   | السليل)              |
| 1.40,044                    | العير ( الحمار )        |                       | الصوار (قطيع من بقر  |
| 1.41                        | العيس                   | 1071                  | الوحش)               |
| 1.47                        | العين (البقر الوحشي)    | ۰۰۰، ٤٣٧، ١٦٢         | ضأن                  |
| 980,040                     | الغراب                  | ۹۳۲، ٤٦٣              | ضب                   |
| ٣                           | الغرة                   | 119                   | ضبع                  |
| .78877,71.                  | الغزال ( الغزلان )      | ۰ ۲۷، ٤٩٨، ۳۱۰        | الطير ( طائر)        |
| ۱۰۷۹،۱۰٦۸                   |                         | ۸۲۵٬۳۲۸٬۳۵۶،          |                      |
| ۶۸۳،۱33،۸ <i>۶</i> 3،       | الغنم                   | , 1 - 0 £, 1 7, 9 0 9 |                      |
| ,94.,9.1,750                | .1                      | 1177,1189,100         |                      |
| , 1879, 1107, 971           |                         | ، ۱٤٥٤، ۱۱٦٧،         |                      |
| 10.1                        |                         | 1000,1071             |                      |
| ٠١٠٢                        | افأر                    | ،۱۱۲۰،۱۰۸۰،٤۸۳        | ظبية ( ظباء )        |
| ρο, · λ / , ο ο λ , Γ ο λ , | فرس                     | 1786,1878             |                      |
| , 9 7 7, 9 7 7, 9 1 7       |                         | ٧٨١                   | ظليم ( ذكر النعام)   |
| 1800,11100,1.VA             |                         | ٥٨٤                   | العبر (النوق القوية) |
| ٧٦٠،٥٠٩،٤٣٢                 | الفصيل                  | £ 7 V                 | العتود               |
| 311,.00.,118                | الفيل                   | ۸۷،۰۸،٤۲٤،۸۰،۷۸       | العجل ( العجول )     |
| 18.27                       | الفصيل<br>الفيل<br>قارح | ۸۲۷                   |                      |

| الصفحة                   | اسم الحيوان         | الصفحة          | اسم الحيوان         |
|--------------------------|---------------------|-----------------|---------------------|
| ۸۰۸،۸۰۶،۷۹۱،۰ <u>٤</u> ٤ | النحلة ( النحل )    | ٣               | قرحة                |
| ০                        | نسر                 | 751,.13,7151,   | قلوص                |
| ۸۳۲،0۲۷،0۰۲۱،            | نسر<br>النعام       | 1741            |                     |
| 1777                     | , i                 | 1700            | قیار ( فرس )        |
| 791                      | النعامة(فرس الحارث) | ۲٥              | كاسر                |
| 1.00,1.89,088            | النملة ( النمل )    | ٩٣٦             | الكريمة ( الناقة )  |
| 779                      | نهد ( فرس )         | ,087,81.,711,97 | الكلب               |
| 1.71                     | نوب ( النحل )       | ۱۳۲،۱۱۸،۹۸۷     |                     |
| 937, 931                 | النون ( الحوت )     | 1547,779,4      | الكمت ( الكميت )    |
| ٧٢٤،٠٤٨                  | النيب               |                 | الكوماء ( الناقة    |
| 1199                     | الهاديات            | ۸۸۸، ۳۳۳        | العظيمة )           |
| 1.00                     | الهدهد              | ٤١١             | اللأى (الثورالوحشي) |
| 1271                     | هديل                | ٤٩٨             | اللقوة ( العقاب )   |
| ٤٦٦                      | الوالقي ( فرس )     | 1471            | لياح (الثور الوحشي) |
| 1887,1880,18.8           | ورد ( فرس)          |                 | المحول ( الصغير من  |
| 950                      | الوسيقة ( الإبل )   | ١٢٠٤            | الذر)               |
| 133                      | الوصيلة             | ۱۰۷۸،۷٤٧،٤٣٧    | المعزى              |
| וווו                     | الوطواط             | ١٨٠             | المغرب              |
| 1778,971,170             | وعل ( أوعال )       | ۲۲٥             | الكاء               |
| FV3                      | اليربوع             | ۲۳۷،۵۲۸،۱۲۵۱    | المهر               |
| 'A77                     | اليعافير ( الظباء ) | ٤٦٦             | ناصح ( فرس )        |
| ۸٠٨،٨٠٧،٨٠٦              | اليعسوب             | ,۳77,187,97,01  | نا <b>قة</b>        |
|                          |                     | , १९९, १८९, ११० |                     |
|                          |                     | ۱۳۵٬۸۱۲٬۹۲۷،    |                     |
|                          |                     | ٬۹۰۰٬۷٦۸٬۷۳۳    |                     |
|                          |                     | .1191,1.71,1.70 |                     |
|                          |                     | 174.1010,114    |                     |
|                          |                     |                 |                     |

## (۱۳) فمرس النبات

| الصغحة                     | اسم النبات | الصقحة          | اسم النبات       |
|----------------------------|------------|-----------------|------------------|
| ١٦٠٣                       | الرمان     | 7771            | الأب             |
| 1574.1574.174.             | الريحان    | 1100            | الأثل            |
| 1887                       | الزباد     | 1108,777,177    | الأراك           |
| ۸۳۱                        | الزقوم     | 180.            | الأساليق         |
| ١٦٠٣                       | زنجبيل     | 777             | الأيك ( الأيكة ) |
| 1                          | زيتون      | ١٣٨٣            | البان            |
| ۱۳۸۰                       | الساسما    | ۸۹٥             | البردي           |
| 1800,1100                  | السدر      | 1771            | البرمة           |
| 1878                       | السفا      | 1.88            | البسر            |
| 1897,1880                  | سمرة       | 777             | البشام           |
| ١٣٣٤، ٤٨٢، ٦٧              | السنبل     | ۸٧              | البصل            |
| ١٣٣٤                       | الشطأ      | ٩٧٧،٤٦٣،٣٢١     | البقل            |
| 378                        | الشوحط     | 1884,1448       | البهمى           |
| ١٣٣٤                       | شوك السنبل | 1877,777        | التبن            |
| ١٣٥٣                       | الطبيع     | XT1,7VT,7-7,77E | التمر            |
| ۱۱۰۰٬۳۲۸                   | الطرفاء    | ۱٤۲۷،۱۰٤٤،      | •                |
| 1877, 1808, 887            | الطلع      | ۰۲۳،۰۲۰         | الثغام           |
| 111                        | العتر      | 707             | الثمام           |
| ١٤٨٥                       | العجوة     | ۸٧              | الثوم            |
| ٤٨٣                        | العذق      | 1777            | الجبارة          |
| 110.                       | العرفط     | 1771            | الجميم           |
| 1877                       | العصف      | 1877,1207       | الحب             |
| 1771                       | العميم     | ۸٦،٨٥           | الحنطة           |
| ٧١٢، ٤٣٢                   | العنب      | 1898            | الخروع           |
| 77 <i>71 ,</i> 77 <i>7</i> | الغلباء    | 1100,1108       | الخمط            |
| AYFI                       | الفاكهة    | ٥٨٨،٢٨٨         | الرطب            |

| الصفحة       | اسم النبات |        | الصفحة          | اسم النبات       |
|--------------|------------|--------|-----------------|------------------|
| 1870         |            | نوار   | 123,770,0831    | الفسيل           |
| 1807,1877,17 |            | الهشيم | ١٦٠٣            | الفلفل الجون     |
| 1 - 9 -      |            | ودايا  | 77,77           | الفوم ( الحنطة ) |
| 1711         |            | الورس  | ١٦٢٦            | القت             |
| 1778         |            | يقطين  | ١٢٢٤            | القرع            |
|              |            | ,      | ١٦٠٣            | القرنفل          |
|              |            |        | ۱۰۷۸، ٤٩٨       | القسب            |
|              |            |        | ,1777           | القضب            |
|              |            |        | ۱۳۸۰            | القلام           |
|              |            |        | ١٦٠١            | الكافور          |
|              |            |        | ٧١٩،٤٨،٤٧       | الكتان           |
|              |            |        | ۷۲ ، ۱۷۰ ، ۱۸۸  | الكرم            |
|              |            |        | ١٣٥٣            | كفراه            |
|              |            |        | ٤٠٤،٤٠٣         | اللحاء           |
|              |            |        | ١٤٨٥،١٤٢٠       | الليان           |
|              |            |        | 1777            | المجنونة         |
|              |            |        | 1108            | المر             |
|              |            |        | 110.            | الموز            |
|              |            |        | ۷۶۷٬۶۲۸٬۷۲۶٬    | النبع            |
|              |            |        | ۱۳۹۳، ۱۳۸۰      |                  |
|              |            |        | 1100            | النبق            |
|              |            |        | , ٤٨٢, ٤٣٢, ٢٥٩ | النخلة           |
|              |            |        | FAX,VYP,•A11,   |                  |
|              |            |        | ۱۳۵۳،۱۲٤۷،      |                  |
|              |            |        | . 1877,1819     |                  |
|              |            |        | 1777,1897,1887  |                  |
|              |            | :      | ١٣٣٦            | النفأ            |

# (١٤) فمرس أسهاء الأصنام

| الصفحة                                   | الصنم                 |
|------------------------------------------|-----------------------|
| 107                                      | إساف                  |
| ، ۱۲۲۱، ۱۲۲۱، ۷۳۰، ٤٥٢، ۳۷٤، ۱۰۸، ۱۰۷، ۱ | الأصنام (صنمان ، صنم) |
| ۱۳۹۷، ۱۳۹٦                               |                       |
| 777                                      | الأنصاب               |
| ۳۸۹                                      | أوثان                 |
| 1771                                     | بعل                   |
| 1771                                     | بغ                    |
| TV 8                                     | الجبت                 |
| TV {                                     | الطاغوت               |
| ۱۳۹٦، ٥٤٧                                | العزى                 |
| ۱۳۹٦،۱۱۲۱،۸۳۷،٥٤۷                        | اللات                 |
| 1897,978                                 | مناة                  |
| NoV                                      | نائلة                 |

## (١٥) فمرس المسائل العقدية

| الصغمة                          | المسألة                                                       |
|---------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| ٤.                              | معنى اسم ﴿ الله ﴾                                             |
| ٤                               | – معنى الرحمن الرحيم                                          |
| ٥                               | – اختصاص اسم الرحمن بالله عز وجل                              |
| ٦                               | – معاني الرب                                                  |
| ٧٢٥                             | <ul> <li>توحید الربوبیة والألوهیة</li> </ul>                  |
| 109-101                         | – دلالة الفلك على توحيد الله                                  |
| 1774-177                        | – معنى قوله تعالى ﴿ ليس كمثله شيء ﴾                           |
| 1171-117.                       | – تقدير الآجال ومعنى قوله ﷺ ( صلة الرحم تزيد في العمر )       |
|                                 | − معنى قوله تعالى ﴿ ومايعمر من معمر ولاينقص من عمره إلا في    |
| 114.                            | کتاب ﴾                                                        |
| Voo                             | − معنى قوله تعالى ﴿ يمحو الله مايشاء ويثبت وعنده أم الكتاب ﴾  |
| 1222-1222                       | − معنى المشيئة في قوله تعالى ﴿ إن شاء الله آمنين ﴾            |
| ٤٩٢                             | − معنى قوله تعالى ﴿ومن يرد أن يضله يجعل صدره ضيقاً حرجاً ﴾    |
| V9 £                            | – معنى قوله تعالى ﴿ ولو شاء لهداكم أجمعين ﴾                   |
| ۲۱۰،۱۳۰،۱۲۰،۸۱                  | وجوب مراعاة المصلحة على الله تعالى                            |
| 707                             | الاستصلاح بالفاسد                                             |
| 771                             | - ماأوجبه الله على نفسه تفضل منه علينا                        |
| 111                             | - إضافة القبيح وإنزاله إلى الله                               |
| 114                             | وجوب تعليم القبيح للاجتناب عنه                                |
| TE-T1                           | ﴿ إَضَافَةَ زِيَادَةً مُرْضُ القَاوِبِ إِلَى اللهُ تَعَالَى ﴿ |
| ٣٧                              | - نسبة الإمداد في الطغيان إلى الله تعالى                      |
| 10,3 LT,7P3,P•0,<br>P0F,00L,1L1 | - إضافة الإضلال والإغواء والإغفال إلى الله                    |
| 77-78                           | – معنی قوله تعالی ﴿ ختم الله علی قلوبهم ﴾                     |

| الصفحة           | المسأنة                                                    |
|------------------|------------------------------------------------------------|
| ۲٠٦              | - معنى قوله تعالى ﴿ فأعقبهم نفاقاً ﴾                       |
| 170011119        | – معنى هداية الله عز وجل                                   |
| 1797, 1777, 1770 | - معنی قوله تعالی ﴿ نقیض له یشطاناً ﴾                      |
| ٨٢١              | – بعث الله الكافرين على المؤمنين                           |
| Y · o            | – إضافة التزيين إلى الله تعالى                             |
| 077              | – حوله تعالى بين المرء وقلبه                               |
| ۷۲۳، ۲٤٦         | – القول بالصرفة                                            |
| 1.00(1718        | – معجزات الأنبياء                                          |
| 971              | – الفرق بين النبي والرسول                                  |
| 0 7              | – وجوب بعثة الرسل                                          |
| 9.0              | – السن التي يوحي فيها للأنبياء                             |
| ١٠٥٤،٦٧          | – وصف الأنبياء بالظلم                                      |
| ٧٠٩,٦٩           | – جواز النسيان على الأنبياء وحكمه                          |
| ٥١١،٩٤٥،٠٥٥،٩٠٧، | – نسبة الكفر أو الشرك أو الشك للأنبياء                     |
| 474,400-408      |                                                            |
|                  | <ul> <li>تنزیه الأنبیاء عن نسبة المعصیة إلیهم :</li> </ul> |
| <b>ス</b> アーアア    | أ- آدم عليه السلام                                         |
| 777-777          | ب –نوح عليه السلام                                         |
| 1774-1777, 944   | ج يونس عليه السلام                                         |
| V•9-79A          | د - يوسف عليه السلام                                       |
| 1777-1777        | هــ – داود عليه السلام                                     |
| 1784-1781        | و – سليمان عليه السلام                                     |
| 1720             | ز – أيوب عليه السلام                                       |
| 11 mg-11mV       | ح – محمد 🛎                                                 |
|                  | - مون القاملاء مالان في أدرته ال علاق                      |

- معنى إلقاء الشيطان في أمنية النبي ﷺ

977

| الصقحة                                       | المسألة                                                             |
|----------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 171.                                         | - نسبة علم النجوم إلى بعض الأنبياء                                  |
| 171.                                         | معنى قوله تعالى ﴿ فنظر نظرة في النجوم ﴾                             |
| 701-107                                      | - محاجة إبراهيم لنمرود                                              |
| ۸۳                                           | – إثبات صفة الكلام لله تعالى                                        |
| 127-121                                      | – حقيقة الأمر من الله وقوله ﴿ كن ﴾                                  |
| 1890                                         | – رؤية النبي 🕸 ربه ليلة الإسراء                                     |
| <b>*************************************</b> | – الإسراء بالنبي ﷺ بالروح والجسد                                    |
| 017,01.                                      | – أخذ الميثاق من آدم وذريته                                         |
| 0 5 7                                        | <ul> <li>نعيم الأطفال في الجنة ثواب إيمانهم في عالم الذر</li> </ul> |
| 1 • 9 8, 3 4                                 | – إثبات صفة العلم لله عز وجل                                        |
| 704, 70 759                                  | – العرش والكرسي                                                     |
| ۸۳۰                                          | – معنى إحاطة الله بالناس                                            |
| ۲۷۸، ۲۷۷، ۵۷، ۵۵                             | _ استواء الله عز وجل                                                |
| ۸۰۱                                          | – وصف الله عز وجل بالفوقية                                          |
| 1077                                         | – صفة العلو                                                         |
| 1077-1077                                    | – معنى قوله تعالى ﴿ ءأمنتم من في السماء ﴾                           |
| <b>79V</b>                                   | – معنى قوله تعالى ﴿ بل رفعه الله إليه ﴾                             |
| 1.07                                         | – تنزیه الله عز وجل عن الزمان والمکان                               |
| ٦٥                                           | – تعريف الملائكة                                                    |
| ٦٥                                           | - إبليس من الملائكة أم لا                                           |
|                                              |                                                                     |

- تنزيه الملائكة عن الكذب

- وصف الملائكة بالذكورة أو الأنوثة

٦٤

1747

1190

1719-1711

17.7-17.7.1878

- سجود الملائكة لآدم

- أصناف الملائكة

| الصغحة          | المسألة                                                      |
|-----------------|--------------------------------------------------------------|
| ٦٠              | – تعليم آدم الأسماء                                          |
| 1171            | - وصف مرتكب الصغيرة بالظلم<br>- وصف مرتكب الصغيرة بالظلم     |
| ٦٨              | - وجوب التوبة من الصغيرة                                     |
| 1889            | - الفرق بين الإسلام والإيمان                                 |
| 1884            | – كلمة التقوى                                                |
| ١٨٢             | – خروج أهل التوحيد من النار وعدم خلودهم فيها                 |
| 110-118         | – تعريف السحر وأثره ، وبيان كفر الساحر                       |
| 157,107         | – الروح                                                      |
| 104-107         | - نعيم القبر وعذابه للروح والجسد                             |
| 0 8 1           | – إعادة الروح والجسد يوم القيامة                             |
| 0 { 1, TV0-TV { | – العذاب في الآخرة للروح والجسد                              |
| 927             | – الفزع الأكبر                                               |
| 1.70            | – من يستثنى من الفزع يوم القيامة                             |
| ١١٨٩            | – تخفيف العذاب بين النفختين                                  |
| 798             | – المراد بورود جهنم                                          |
| 77              | – الجنة مخلوقة الآن                                          |
|                 | – المراد بقوله تعالى ﴿ خالدين فيها مادامت السموات والأرض إلا |
| <b>ノ</b>        | ماشاء ربك ﴾                                                  |
| 188             | – معنى الابتلاء من الله                                      |
| ۲٧٠             | – عدم التكليف بما لايطاق                                     |
| 1               | – استجابة الدعاء وشروطه                                      |
| 18-14           | صفة الغضب لله<br>•                                           |
| ١٤              | <ul> <li>صفة الرأفة والرحمة والمحبة</li> </ul>               |
| 13-F3           | – صفة الاستحياء                                              |

999

– صفة النور

| الصفحة                                    | المسألة                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 • 9 Y, 1 Y 9<br>, 9 V 9 • 9 • 5 • 7 Y 1 | – صفة الوجه<br>– صفة العين                                                                                                                  |
| 7131                                      | – صفة اليد                                                                                                                                  |
| 177V<br>1777                              | <ul> <li>- معنى قوله تعالى ﴿ يد الله فوق أيديهم ﴾</li> <li>- معنى قوله تعالى ﴿ والأرض قبضته يوم القيامة والسموات مطويات بيمينه ﴾</li> </ul> |
| 1077-1070                                 | بيمينه ><br>- صفة الساق<br>- صفة الجنب                                                                                                      |
| 1870<br>187-17                            | - الوصف بالقوي والمتين<br>- معنى مخادعة الله عز وجل للمنافقين<br>- معنى مخادعة الله عز وجل للمنافقين                                        |
| 71-710<br>71-790                          | - معنی استهزاء الله تعالی بالمنافقین<br>- معنی مکر الله بالکافرین<br>- معنی مکر الله بالکافرین                                              |
| 0.4.4.0-4.5                               | ے نسبة التجلي للہ تعالى<br>– المراد بإتيان اللہ تعالى<br>– المراد بإتيان اللہ تعالى                                                         |
| ٦٢٠                                       | - معنى قوله تعالى ﴿ إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم ﴾<br>معنى شهادة الله تعالى                                                             |
| ۱۰۳۰<br>۱۲٦۳،۱۱۸۲                         | - معنى تبديل الله السيئات حسنات<br>إطلاق لفظ الذات في حق الله عز وجل                                                                        |
| 11/11<br>10/                              | - إطلاق اسم القديم على الله تعالى<br>- معنى وصف الله بشاكر                                                                                  |
| 1891-1897<br>08V                          | - معنى أسماء الله : القدوس ، السلام ، المؤمن ، المهيمن ، العزيز ،<br>الجبار ، المتكبر<br>- إلحاد المشركين في أسماء الله تعالى               |
| ٧٣٥                                       | - الشرك الخفي                                                                                                                               |

الصفحة الصفحة - الظن بمعنى اليقين - الظن بمعنى اليقين - الظن بمعنى اليقين ك٧٣٧ - معنى قوله تعالى ﴿ الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم ﴾

# (١٦) فمرس المسائل الفقمية

| الصفحة      | المسألة                                                    |
|-------------|------------------------------------------------------------|
|             | ١ – الطهارة :                                              |
| ٤١٤         | <ul> <li>فرض القدمين في الوضوء الغسل أم المسح .</li> </ul> |
| ٣٧٠         | – دخول الجنب المسجد .                                      |
|             | ٢ – الصلاة :                                               |
| 179-171     | – استقبال القبلة في صلاة السفر والخوف .                    |
| 018         | – التوجه لصلاة الجماعة .                                   |
| ٤           | افتتاح القراءة بالبسملة .                                  |
| 10.7        | – السعى إلى صلاة الجمعة .                                  |
|             | ٣- الزكاة :                                                |
| 7091        | – أهل الزكاة                                               |
| 091         | – تعريف الفقير والمسكين .                                  |
| 7 • • . 179 | – كيف يصرف المال في الرقاب .                               |
|             | ٤ الصوم :                                                  |
| 171-171     | – الفجر الذي يحرم الأكل والشرب .                           |
|             | ٥ – الحبج :                                                |
| 191         | – أشهر الحج .                                              |
| ٤٠٤         | – التقلد بلحاء شجر الحرم.                                  |
| 174-177     | – معنى التمتع بالعمرة إلى الحج .                           |
| 19.         | - حكم التمتع لحاضري المسجد الحرام.                         |
| 19.         | – من هم حاضروا المسجد الحرام .                             |
| 901         | – الأيام المعلومات .                                       |
| 904-901     | – قضاء التفث .                                             |
| 191         | – وقت التكبير في الحج                                      |

الصفحة

المسألة

| 197             | – المراد بالرفث والفسوق والجدال .    |
|-----------------|--------------------------------------|
| ٤٣٥             | - جزاء الصيد .                       |
| ۱۸٤             | - الإحصار .                          |
| ۲۸۱             | – مقدار الهدي .                      |
| <b>7</b>        | – محل الهدي .                        |
| 119-111         | -متى يصوم المتمتع إذا لم يجد الهدي . |
| 0VA-0VV         | – حكم القتال في الأشهر الحرم .       |
| ٩٨٥             | – حكم النسيء .                       |
|                 | ٦- النكاح :                          |
| <b>٣71-٣7</b> • | – المحرمات من النساء .               |
| 777             | – الذي بيده عقدة النكاح .            |
| 99.             | – نكاح الزاني الزانية .              |
| ·               | – الزواج بنساء الصابئين .            |
| 1.40            | – استيفاء الصداق                     |
| 7 £ 9           | – الزيادة عن مهر المثل .             |
| 1017,78779      | ٧- أحكام الرضاع :                    |
|                 | ٨- الطلاق :                          |
| 744             | – طلاق السنة .                       |
| 809             | – المراد بالإفضاء .                  |
| 1011            | – متى تخرج المطلقة من بيتها .        |
| 1017            | – الإشهاد على الرجعة .               |
| 101.            | – خروج النبي ﷺ من أحكام الطلاق .     |
| ***             | 9 – أحكام الإيلاء :                  |
| <b>TOX-TOV</b>  | ١٠ – متى يجوز أخذ الفدية من المرأة : |
| 1211-7131       | ١١- أحكام الظهار :                   |
|                 |                                      |

| الصفحة    | المسألة                                          |
|-----------|--------------------------------------------------|
|           |                                                  |
| 1884      | - ظهار الذمي                                     |
|           | ١٢ – العدة :                                     |
| 770-777   | – عدة ذوات الأقراء                               |
| 78749     | – عدة المتوفى عنها زوجها                         |
| 777       | – التعريض بخطبة المعتدة                          |
| 449       | ١٣ – وجوب نفقة الأولاد على الوالد أو وارثه :     |
|           | £ <b>١ – الأيمان</b> :                           |
| 77719     | – لغو اليمين                                     |
| ٣٠٨       | - تحريم الحلال باليمين                           |
| ۲٨        | - مسألة اليمين على شرب ماء الكوز ولاماء في الكوز |
| 1270      | – القسم بغير الله                                |
|           | <b>١٥</b> - الحدود :                             |
| V71-V7.   | - حكم السارق في الأديان السابقة                  |
| 9 • 1     | – حكم المختفي                                    |
| ٨١        | – قتل الإنسان نفسه                               |
| 115       | - حكم السحر                                      |
| 127       | – يؤمن اللاجيء إلى الحرم                         |
| ٤١٩       | – إلجاء المحارب إلى دار الحرب                    |
| ٨١        | – عدم سقوط الحد بالتوبة                          |
|           | . ۱۳ – السير :                                   |
|           | ١١- السير:                                       |
| ١٤٨٨      | ۱۰۰ – السير :<br>– مال الفيء                     |
| ١٤٨٨      | •                                                |
| 1 8 1 1 1 | – مال الفيء                                      |

المسألة

الصفحة

|                   | ١٧ – البيوع :                                      |
|-------------------|----------------------------------------------------|
| 797               | -بيع الحر<br>بيع الحر                              |
| 9                 | – بيع دور مكة                                      |
|                   | ۱۸ – المواریث :                                    |
| T00 '             | متى تخجب الأم عن الثلث                             |
| 270               | – توریث الحلفاء                                    |
|                   | ۱۹ الشهادات:                                       |
| 991               | – شهادة التائب من القذف                            |
| 111-              | – شهادة غير المسلم على الوصية                      |
| £ £ 0 — £ £ Y     | – أحكام الشهادة على الوصية                         |
|                   | ۲۰ – الوكالة :                                     |
| 1 • 1 1           | – مالوكيل الرجل ، في مال الموكل وضياعه             |
| 797               | <ul> <li>٢١ بلوغ أول الأشد وتمامه وآخره</li> </ul> |
|                   | ٢٧ – الذبائح والأطعمة :                            |
| 170               | - أكل الميتة                                       |
| 1.17              | – مايحل للرجل أكله من بيت صاحبه                    |
|                   | ٣٣ – الكراهية :                                    |
| ዮሊዓ               | كراهة خصاء الغنم                                   |
|                   | ۲٤ - اللباس :                                      |
| 99٧               | - كيفية الاختمار                                   |
| 991-997           | – من يحل للمرأة الظهور عليه                        |
| 1 • 1 1 – 1 • 1 • | – القواعد من النساء                                |
|                   | ٢٥ - الأشربة :                                     |
| £ 44 7            | - تعريف الخمر والنبيذ                              |
| <b>A • 0</b> .    | - حكم الأنبذة الخللة                               |

| الصفحة       | المسألة                                                      |
|--------------|--------------------------------------------------------------|
|              |                                                              |
| 1507         | – حكم التخايل                                                |
|              | ۲۲ – الجنايات :                                              |
| 177          | – العفو عن القصاص                                            |
|              | ۲۷ – الوصايا :                                               |
| 1.11,00.     | – مالولي اليتيم من مال اليتيم                                |
| 1.17         | ۲۸ – أحكام السلام                                            |
| 1887         | ۲۹ – حكم التجسس                                              |
| 1857         | ٣٠ - حكم الغيبة                                              |
| 774-774      | ٣١ - الاستغفار للمشركين                                      |
|              | G. 3                                                         |
|              | القواعد الأصولية :                                           |
| ٦٩           | – الظاهر دلالة النهي عن عين المنهي عنه لاجنسه                |
| 170-171      | - تعريف النسخ وأحكامه                                        |
| 317-517      | – العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب                          |
| ٧٨           | – الرضا بالشيء كفعله                                         |
| ۱۲۱۰،۷۸۸،۲۷۰ | – النسخ في الشرائع والأحكام لافي الأخيار والمواعيد           |
| **           | – تكليف ماليس في الوسع لم يكن قط                             |
| 777          | – لسنا مؤاخذين بالخطأ والنسيان                               |
| VAX          | – العموم لايقتضي الخصوص                                      |
|              | – إذا ورد خاص في حادثة بعد عام فليس ذلك بياناً ولكن          |
| ٧٨٨          | نسخاً                                                        |
| 991          | <ul> <li>عود الاستثناء على آخر مذكور،أو أقربه فقط</li> </ul> |
| 1700         | – الاثنين جمع في الحقيقة                                     |
| 7371         | - الظن في موضع الظن ، كالعلم في موضع العلم                   |
|              |                                                              |

## (١٧) فمرس المسائل النحوية والصرفية

الإبدال : إبدال الدال ياء في تصدية ، ومثل تقضى وتظنى (٥٦٧) .

الإدغام التاء في السين لأنهما مهموستان (٨٨٥) . إذا اجتمع مثلان وجب تخفيفهما بالإدغام أو الحذف (١٠٥٧،٥٧٠،٤٧٤) .

الاستثناء : الاستثناء من مجحود (٦٣) . الاستثناء المنقطع (٦٨٨) . كل استثناء منقطع تكون الاستثناء : الاستثناء من مجحود (٦٣) . كل نفي دخله الافييه بمعنى لكن (١٠٥٤،١٠٤٠٥،٣٨٤،٣٦٠،١٥٤) . كل نفي دخله استثناء يقدر فيه أحد (٣٩٨) .

الاستفهام: قد يراد به الخبر (٢٣) . بمعنى التقرير والتنبيه (٢٥٨، ٦٣) . بمعنى التوبيخ والتعجيب (١٢٥١، ١٦٦، ١٦٦) . أصل هل للاستفهام (١٥٩٧) . ألف الاستفهام (١٢٥٧) . لايستفهم بالألف في ١ من ١ إلا أن يكون بينهما واو أو وفاء (١٢٥٧) . وينظر الحذف ، الألف .

الاسم: لفظ الجلالة (الله) علم وليس بمشتق (٤). إياك اسم موضوع مضمر (٨-٩). الأسماء التي سمي بها الفعل (٢٩،١٥). وضع الاسم موضع المصدر (١٣٠). الأسماء الأعلام لاتصلح وصفاً (٧٥٧). و ماذا ، اسم واحد أم اسمين (٢١٤). و ابسن أم ، اسم واحد أم اسمين (٥٣٠). أسماء الإشارة معارف دائماً (٩١٢). الولاية اسم الجنس كالجمع (١٤١٧). أسماء الصفات قلما يميز بها (٣٧٧). الولاية والولاية كالجداية والجداية في الأسماء (٨٦١). وي ، اسم سمي به الفعل (١٠٨٧).

الاشتقاق: اشتقاق ( إياك ) (۸-۹) . طريقة الاشتقاق الأكبر (١٤٧-١٤٧) . اشتقاق ( الستقاق ناقة وجمل ( السابئين ) (۹۰) . اشتقاق ( فرية ) (٢٨٤-٢٨٥) . اشتقاق ناقة وجمل ( ٤٩٩) . الحنان ليس له فعل ثلاثي ( ٨٨٨) . أصل ( آمين ) ( ١٥٠) . أصل ( أناسي ) ( ١٠٢٦) . أصل ( الثاقلتم ) ( ٥٩٠) . أصل ( ادارأتم ) ( ٩٥٠) . أصل ( تترى ) ( (٩٨١) . أصل ( تساقط ) ( ٨٨٥) . أصل ( تعالوا ) ( ٢٩٧) . أصل ( تعتدون ) ( ( ١١٤١) . أصل ( ربانيين) ( ٣٠٤) . أصل ( قيرن ) ( ١١٣٦) .

أصل « قياماً » (٤٣٨) . أصل « كأين » في معنى كم (٣٢٦) . أصل « كبكبوا » (١٠٤٢) . أصل كلمة « لغة » (١٢٧٦) . أصل « لكنا » (٨٦٠) . أصل « مدكر » (١٤١٨) . أصل « هلم » (١١٢٩) . أصل ﴿ يهدّي ﴾ على اختلاف القراءة فيها (٦٣٧) . « استحوذ » جاء على الأصل على خلاف القياس (٣٩٤) . ترادف الألفاظ لتلاحظ المعانى (٤٩٩) .

الإضافة: إضافة الشيء إلى نفسه (١٠٤٩، ١٣١٥، ٤٣٥). سقوط علامة التأنيث إذا أضيف لمذكر (٦٥). حكم غير إذا أضيفت إلى معرفة (١٢-١٣). متى أضيف أفعل إلى شيء فهو بعضه (٤٩٠). الإضافة في ( إقام الصلاة ) كالعوض من الهاء لما كانت الهاء في الإقامة عوضاً من الواو (١٠٠٤). حذف المضاف (١٢١، ٢٠٦، ١٦٨) إضافة المصدر إلى المفعول به (١١٥٥). إضافة المصدر إلى ( بين ) (٤٤٥). لفظ الإضافة بمعنى الجنس (١٣١٤). لايضاف إلى الصفة (١٢٧٣).

الإضمار : فتح همزة ( أن ) بإضمار فعل (٩٨١) . فتحها بإضمار الجار (١٢٩،٩٨١،١٢٩) . النصب بإضمار فعل (١١٨٠) . إضمار كاد (١١٢٦) .

الإعلال: استحوذ جاء على الأصل من غير إعلال على خلاف القياس (٣٩٤). « عتياً » و « جثياً » أصلها من بنات الواو (٨٩١). إذا وقعت الواو طرفاً في موضع الإعلال وقبلها ضمة تقلب ياء (٨٩١).

الإفراد : الإفراد على معنى الجنس والحال (٣٧٧) . إفراد الحال على معنى المصدر (٩٨٢) . الأشد لا واحد له من لفظه (١٠٧٢) .

الأوزان الصرفية : الصيب على وزن و فيعل ، (٣٩) . وزن طاغوت (٢٥٠) . وزن توراة وإنجيل (٢٧٤) . وزن المسيح (٢٩٣) . وزن المسيح (٢٩٣) . وزن المسيح (٢٩٣) . وزن سيناء أعتدنا (٣٥٧) . وزن جنب (٣٦٦) . وزن مهيمن (٤٢١) . وزن سيناء وسيناء (٩٧٤) . وزن درئ (١٠٠٠) . وزن لغة وثبة (١٢٧٦) . فيعل المتعدي يجيء على يفعل وغير المتعدي على يفعل (١٠٠١) . يجمع فاعل على فعل فعل (١٠٠١) . لايأتي فعمال من باب الإفعال إلا الجبار والدراك على فعال وعد

- (١٠٣١) . نجي يكسر على أنجية (٧٢٤) . تكسير وفود على أفئدة (٧٦٦) . ماشذ عن القياس مثل محصن ومسهب وملفج (٣٦٠) .
- البدل : بدل الاشتمال (٢١٢) . إعراب ﴿ غير المغضوب ﴾ بدلاً من الذين (٥) . يجوز بدل المعرفة من النكرة (٤٤٦) . عبرة البدل حذف المبدل (٨٢٨) .
- البناء : يجوز البناء على الفعل الماضي دون المضارع (٤٥٠) . هذان اسم مبني صيغ للتثنية (٩١٢) .
  - التصغير : الياء في ( مهيمن ) ليست للتصغير (٤٢١) .
  - التضعيف : مضاعفة اللفظ لمضاعفة المعنى (١٠٤٢،٢٠٩) .
- التعريف : إذا قدر الانفصال في الإضافة لم تفد التعريف (١٤١) . الزمان أدخل في التعريف من المكان (٢٨٧) . أسماء الإشارة معارف دائماً (٩١٢) . الجنس في إفادته العموم الذي هو أخو العهد في معنى المعرفة (٩٤٨) . دخول أل التعريف على اليسع الإي (٤٧٥) . دخولها على الفعل المضارع (٤٧٦) .
- التغليب : تغليب التأنيث (١٢٧٨، ٢٣١) . تغليب مايعقل على مالا يعقل (١٠٤٠) .
- التقدير : يقدر ( أحد ) في كل نفي دخله استثناء (٣٩٨) . تقدير حرف الاستفهام (٤٧٣ ، العطف بتقدير عامل آخر (١٠٣٧) .
- التقديم: تقدم الجواب على الشرط (٨٨٧،٧٠٠). إذا تقدمت الصفة على الموصوف انتصب على الحال (٩٢٢). إذا تقدم الفعل أو على اسمها (١٠٤٧). إذا تقدم الفعل أو الصفة الجارية مجراه على المؤنث والجمع جاز تذكيرهما وتوحيدهما (١٤١٤).
  - التكوير : التكرير للتقرير (٦٥٥) . إعادة الثاني مظهراً بغير لفظ الأول (٥٣) .
- التمييز : التمييز لايحتمل التعريف (١٤١) . قلما يميز بأسماء الصفات ( ٣٧٧) . تمييز مافوق العمييز . العشرة يكون مفرداً (٥٣٦) . تمييز مادون العشر يكون جمعاً (٨٥٤) . حذف التمييز الموصوف (٥٣٦) . الانتصاب على التشبيه بالتمييز (١٤٠) .

- التنوين : وجه تنوين ﴿ ثلاث مئة سنين ﴾ (٨٥٤) . تنوين ﴿ سلاسلاً ﴾ و ﴿ قـواريراً ﴾ (١٦٠٩-١٦٩) .
- التوكيد : من شرط التوكيد أن يتقدم الأظهر (١١٧١) . لام التوكيد يختص بخبر إن (٩١١) . إن للتوكيد (٥٢٥) . الإثبات من طريق النفي آكد (١٥٨٦) . الإثبات من طريق النفي آكد (١٥٨٦) . نون التوكيد الخفيفة والثقيلة (١٠٥٧) .

الجو : الجر على الجوار (٤١١، ٤١٢) .

الجزم: الصرف عن الجزم (١٥٠٧، ١٢٨٧) .

الجمع: وصف الجماعة بالواحد المؤنث على المعنى (٤٥٧) . جمع فعل على فعل (٦٣٤) . واقامة الواحد مقام الجمع (٣٣٨) . النصب يكون جمعاً ويكون مفرداً (٤٠٩-٤٠٩). جمع الصورة على الصُّور (٤٧١) . فرادى جمع فريد أو فردان (٤٧٩) . الفظ التثنية يراد به الجماعة (١٣٤١) . قنوان وصنوان وصيدان جمع جاء على حد التثنية (٤٨٣) . الحوايا جمع حلوياء وحاوية أو حوية (٥٠١) . الطائر اسم للجمع غير مكسر كالجامل والباقر (٧٢٥) . جمع فاعل على فعل مثل راكب وركب ونحوها (٧١٠١) . نجي يصلح جمعاً وواحداً ومصدراً واسماً ويكسر على أنجية (٧٢٤) . إمام جمع إمام على لفظه مشل أدرع دلاص ودرع دلاص (١٠٣٠) . جسمع القليل على المعنى (١٠٣٨) . الأشد جمع شدة أو شد (١٠٧١) . جمع إلياس بالياء والنون على العدد بغير إضافة (١٢٢١) . شُقف جمع سقيفة أو سقف ، أو جمع الجمع (أي جمع سقوف) (١٢٢٩) . حمع حجرة على تحجرات وخجرات (١٣٣٩) . كلتا معناها الجمع ولفظها واحد (١٠٨٨) .

الجواب : خروج الجواب على المعنى دون اللفظ (٩٨٥) . لابد في جواب هل من نعم ملفوظاً أو مقدراً (١٥٠٧) . جواب الشرط بالفاء يصرف عن الجزم (١٥٠٧) . جواب الشرط يجوز أن يكون جملة شرط وجواب (٧١) .

الحال العمل فيها إلا فعل أو معنى فعل (١١٠) . الحال يقتضي المصاحبة (٥١٥) . الحال الماضي لايكون حالاً إلا بقد (٩٢) . عمل الحرف في الحال (٥١٥) . توحيد الحال على معنى المصدر (٩٨٢) . يصح عود الحال على كل من له ضمير فيه (٥٢٠) .

نعت النكرة إذا قدم أعرب حالا (٩٢٢ ، ٩٢٢) .

الحدث : ينظر المصدر .

الحذف : حذف جواب الشرط (۱۲۱، ۱۹٬۷۱۱ ) . الاتساع بالحذف بالأعجاز أليق منه بالصدور (۱۲۷) . حذف المضاف (۱۲۱، ۲۰۲، ۲۰۲، ۱۱۲۷) . حذف حذف لا في القسم أو ماكان في معناه (۲۱۸) . حذف الفاء في جواب الشرط (۲۱۳) . حذف حرف الاستفهام (۲۱۳) . حذف المبتدأ (۲۱۳) . حذف المبتدأ (۲۱۳) . حذف المبتدأ (۲۱۳) . حذف المبتدأ (۲۲۵) . حذف المبتدأ (۲۳۵، ۱۲۲۸) . حذف المبتدأ (۲۳۵) . حذف التمبيز الموصوف (۲۳۵) . حذف الخورون (۲۵۵) . حذف الموصوف اكتفاء بالصفة (۲۵، ۲۲۵، ۱۲۲۹، ۱۲۲۹، ۱۲۲۹) . حذف المعول (۲۳۵، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹) . حذف المجار والمجرور (۲۵۵) . حذف لام المفعول (۲۱۲) . حذف الومول (۲۱۲) . حذف الهاء من « إنه » (۱۱۹) . حذف الباء من أساوير (جمع إسوار) (۲۹۹) . حذف الألف للتخفيف (۱۱۲۹) . إذا

الحوف : الاتساع في الحروف واستخدام بعضها مكان بعض (١٤٢-١٤٤) . استخدام الحروف مكان بعض العطف كأنها من نفس مادخلت مكان بعضها بشرط تقارب الأفعال (٢٩٥) . حروف العطف كأنها من نفس مادخلت عليه (٩٥٣) . الكلمات التي تجري مجرى الحروف والأصوات (٩٥٣) . عمل الحوف في الحال (٥١٥) . دخول التاء على أبى للمبالغة (٦٩١) .

الحركة : التسكين لاستثقال توالي الحركات في كلمة (٩٥٣) . امتناع ضمة الياء المكسور ماقبلها (٢٩٥) . كسر نون التوكيد لمشابهتها نون يفعلان في الخبر لوقوعهما بعد الألف لاجتماع الساكنين (٦٤٧) . دخول الألف لبيان الحركة (١١٤٧) . دخول الهاء لبيان الحركة (١١٤٨) .

الخبو : ينظر المبتدأ والخبر .

الرفع : الرفع بالعطف على موضع 1 إن 1 (١٣٠٧) . الرفع على معنى الفاعل (١٣٠٧) . جواب الجزاء بالفاء مرفوع (٢٤٢). وجه رفع الضاد والراء في ﴿ لايضركم ﴾ (٣١٦). وجه رفع ﴿ يلعبون ﴾ (٤٧٩) .

- الزيادة : القول بالزيادة في القرآن وعدمها (١٤٧٨،١٢٨٣،١٢١٧،٩٧٦ ، ٩٧٥،٥٧٢،٣٩٥،٣٣٢، ٢٩٤، ١٤٧،٨٠،٤٩) . زيادة اللام في ظرف المكان تصييره ظرف زمان (٢٨٧) . زيادة ( الباء ( (٩٧٥،١٤٧) . زيادة ( الكاف ( (٢٨٧) . زيادة ( لا ( (١٤٧٨) . زيادة ( ما ( (٥٧٢،٣٩٥) . زيادة ( ممثل ( (١٤٧٨) . زيادة ( الواو ( (١٤٧٨،٤٠٠) . مناهب الصلة (٤٨٩،٤٨٥، ٤٨٩،٤٨٥) .
- الشرط الفعل بلو يقتضى الجواب بالفعل (١١٩) . الشرط لا يكون إلا في المستقبل (٨٨٧) . الشرط الماضي إذا علق به الجزاء انصرف إلى المستقبل (١١١) . الأمر وجوابه فيهما شرط وجزاء (١٣٢) . الجزاء الخالص لاتدخله النون (٥٦٤) . تقدم الجواب على الشرط (٨٨٧،٧٠٠) . جواب الشرط يجوز أن يكون جملة شرط وجواب (٧١) . حذف الفاء في جواب الشرط (٣١٦) حذف جواب الشرط (٢١٦) .
- الضمير: ضمير الفصل ( العماد) هل له محل من الإعراب (١٤٧٥،٥١٣،٢٩٩). ليس للمجرور ضمير منفصل (٣٤٤). ضمير الشأن والحديث (٨٦١). المضمر أعرف من المظهر (٤٥٨). المضمر لا يوصف (٤٥٨).
- الظرف: يوم ينصب على الظرفية (٤٥١) . معنى الإشارة لا يمنع الظرف (٤٥١) . بين ظرفية (٤٨١،٤٤٥) . قد يخلع عن بين معنى الظرف (٤٨٠،٤٤٥) . الأصل في هناك ظرف المكان (٢٨٧) . زيادة اللام إلى (هناك) تصيره ظرف زمان (٢٨٧) . كل فعل زاد على ثلاثة أحرف فاسم الزمان والمكان على مثال المفعول (٨٨٧) . الفعل يقتضي الزمان والمكان محلاً وظرفاً (٨٦٧) . الزمان أدخل في التعريف من المكان (٢٨٧) . إما تنقل الفعل الماضي إلى المستقبل (٧٧١) . إذ لما مضى (٨٤٨) . الشرط الماضي إذا على به الجزاء انصرف إلى المستقبل (١١١) .
- العطف : لا النكرة إذا عطف على اسمها اسم ارتفعا على تقدير جواب السؤال (٩١-٩٢) . جواز العطف على الضمير المجرور (٤٣١،٣٤٤) . الفصل بين المتعاطفين (٦٧٣) . جواز عطف الفعل على مثله وإن اختلفا في الفاعل (٤٢٤) . العطف على الضمير غير مطرد (٤٣١) . استثقال العطف على العطف (٥٠٤) . عطف المستقبل على الماضي

(٩٤٨) . عطف الجملة على الجملة (١١٠٦) . العطف بتقدير عامل آخر (١٣٠٧). العطف على الضمير المستتر (١٣٩٢) . عطف الفعل على الاسم إذا كان في معنى الفعل (١٤٧٢) . الصرف عن العطف (٣٢٤) .

العلم : الأعلام لا تصلح وصفاً (٧٥٧) . دخول أل على ( يسع ( ٤٧٥) .

العوض : الهاء في إقامة عوض من الواو (١٠٠٤) . الإضافة في إقام الصلاة عوض من الهاء (١٠٠٤) . تعويض الياء من النون (١٠٢٦) . الألف في حسرتي عوض ياء الإضافة لد الصوت بها في الاستغاثة (١٢٦٣) .

الفاعل : الاسم في ( كفى الله ) يتضل اتصال الفاعل فاتصل بالباء اتصال المضاف أيضاً (٣٧٠) .

الفعل: فعل الأمر وجوابه فيهما شرط وجزاء (١٣٢). الهاء في ﴿ يتسنه ﴾ للوقف أو لام الفعل (٢٥٦). (٢٥٦). دخول أل على الفعل المضارع (٢٧٦). جواب الأمر مجزوم (٤٧٩). النهي في معنى الجزاء (٥٦٤). الأفعال التي يرفع فيها الفعل بالفاعل (٦٧٤). الأفعال التي تقارب الأفعال الجارية على وجهين مثل أخلف وأصاب ونحوها (٧٧٠). الأفعال التي تقارب أفعال الاستقرار (٨٧٥). الفعل يقتضي المصدر وجوداً وحصولاً ويقتضي الزمان والمكان محلاً وظرفاً (٨٦٧). الفعل اللازم يعدى بحرف الصفة (٩٧٧). أفعال المقاربة (٤٣٨). فعل الأمر في معنى الجزاء (١٠٩٥). حسب تنصب مفعولين (٢٣٨). وصى من الأفعال التي تنصب مفعولين (١٠١٩). الفعل إذا تقدم على المؤنث والجمع جاز تذكيره وتوحيده (١٤١٤). ماجاء لازماً ومتعدياً وأفعل لازماً بخلاف القياس قد يجئ لازماً ومتعدياً (١٠١٩). ماجاء فيه فعل متعدياً وأفعل لازماً بخلاف القياس قد يجئ لازماً ومتعدياً را١٠٥). التساقط متعد مثل تقاضيته وتناسيته (٨٥٥).

القلب: قلب الهمز (٩١) . جواز قلب الهمزة واواً إذا أتت بعد ضمتين (٩٤) . قلب الواو ياء (٧٦٦) . قلب الواو (٧٦٦) . قلب الواو (٧٦٦) . قلب الواو (٧٦٦) . قلب العلم (٧٦٩) . قلب إحدى الباءين كافاً في ( كبكبوا ) لموازنة اللفظ (١٠٤٢) . قلب السين صاداً في ( المسيطرون ) لمجانسة الإطباق (١٣٨٨) . التاء في أبت منقلبة عن الواو المحذوفة (٢٩١) .

الكلم والكلام: أقسام الكلام وأصوله (٥٩). لابد للكلام المفيد من الاسم وقد يستغنى عن الفعل والحروف (٥٩). قسمة الكلام وقضية الخطاب (٦٥٠). الكلمات التي يجري مجرى الحروف والأصوات (٦٩٩).

اللغسات : لغسات السلب (١٦٢١،١١٥٨،٨٤١،٧٦٣،١٤٦) . لغسة أكلوني البسراغسيث (٩١٠) . التثنية بالألف في جميع الحالات في لغة بعض القبائل (٩١٠) .

المؤنث: تغليب التأنيث (١٢٧٨، ٢٣١) . التأنيث على المعنى (٩٥١، ٩٥٠) . التذكير حملاً على معنى المصدر (٦٩٠) . جواز التذكير على اللفظ والتأنيث على المعنى في نخل ونحوها (٨٠٣) . السماء يذكر ويؤنث (١٥٧٣) . تذكير المؤنث إذا أضيف إلى مذكر والعكس (١٠٣٤) .

المبتدأ والخبر: لايبتدأ بالنكرة (٩٨٩) . يصح الابتداء بالنكرة إذا كان في معنى المعرفة (٩٤٨) . يصح الابتداء في أثناء الكلام إذا فرغ ( إن ( من عملها (١١١٤) . حذف المبتدأ (١٢٤٧،٥٣٦) . تقديم خبر كان على اسمها (١٠٤٧) . الخبر الواحد عن الاثنين (١٣٥٤) . تعدد الخبر (١٥٥٠) . ( لا ( التوكيد يختص بخبر (إن) عن الاثنين (٩١٩) . حذف الخبر (٣٥٠) . إذا ذكر اسم وذكر اسم مضاف إليه فيه معنى الإخبار ترك عن الأول وأخبر عن الثاني (٢٣٠-٢٣١) .

المثنى : هذان ليس بتثنية هذا بل هو اسم مبني صيغ للتثنية (٩١٢) . التثنية من خصائص النكرات كالجمع (٩١٢) . لفظ التثنية يراد به الجماعة (١٣٤١) . تثنية خطاب الواحد (١٣٥٩) . التثنية في لغة بعض القبائل بالألف لايختلف إعرابها (٩١٠) .

المصدر: المصادر العقيمة (١١٠٥،٨١٦، ٦٣) . المصادر لاتثنى ولاتجمع (١٢٩٢،٢٦) . المصادر المسدر أشبه المضمر من حيث لايوصف (٤٥٨) . المصادر بجري على التذكير (٥٢١) . لفظ المصدر للجنس يتناول الواحد والجميع (٨٦٧) . كل فعل زاد على ثلاثة أحرف فالمصدر على مثال المفعول (٨٦٧) . المصادر الغريبة مثل القبول والولوع والوضوء (٢٨٧) . المصدر من غير صدر (على غير لفظ الفعل) (٢٨٦، ٢٨٦) . ما والفعل بمعنى المصدر (١٢٨٧،٤٥٨) . ما والفعل بمعنى المصدر (١٢٨٧،٤٥٨) . والفعل بمعنى المصدر (١٢٥٠) . إقامة المصدر مقام الوصف (٨٦٠) . وضع الفعل مكان الافتعال

(١٣٠) . المفعول بمعنى المصدر (١٥٢٧) . إضافة المصدر إلى المفعول به (١١٩٥) . المولاية كالوصاية والوصاية في المصادر (٨٦١) . المصادر (٨٦١) .

معاني الأوزان: صيغة المفاعلة قد تكون من الواحد (٢٦). لفظ المفاعلة ينبئ عن المماثلة (٥٨٩، ٢٩٣). وبمعنى فاعل (١٢٠). فعيل يأتي بمعنى المصدر (٥٨٩). وبمعنى فاعل (١٥٤٨،٨٨٣ مفعل (١٥٤٨،٨٨٣). وبمعنى مفعل (١٥٤٨،٨٨٣). وبمعنى الإفعال مفعل (٢٩٣). تفعل يراد بها فعل (٥٣٨). التفعل يجئ بمعنى الإفعال والتفعيل (٧٥٨). فعيل وفعال أختان لأن كل منهما ثلاثي الأصل ثالثه حرف لين وقد اعتقبا على المعنى الواحد (١٠٣١). الأصل أن معنى فعل للطبع وفاعل للتكلف (١٠٣٩). معنى ه لبيك وسعديك » (١٣٤١). كل فعول إذا كان بمعنى الفاعل استوى فيه المذكر والمؤنث (١٥١٧).

المنادى المنادى المضاف منصوب (٦٩٤) . ألف النداء (١٢٥٧) .

منع الصرف : امتناع الصرف للعدل والصفة (١١٦٦،٣٤٦) . امتناع الصرف للتأنيث والتعريف (٦٤٠) . الممنوع من الصرف لأجل الصفة وزنة الفعل (٦٤٠) . الممنوع من الصرف للعجمة والتعريف (٨٩٩) . لا و فعلاو غير منصوف الممنوع من الصرف على معنى الجمع (١٩٤) . صرف الأساورة والملائكة لأن لهما مثالاً في الواحد مثل العلائية والطواعية والكراهية (١٢٩٦) .

النسبة : النسبة إلى الرب (٣٠٤) . النسبة إلى أمس وحرم (٣٠٤) .

النصب: النصب على المدح (١٧١) . النصب على الإغـراء (١٢٥٪ ٨٤٠، ٤٤١، ١٧٥٪ ١٢٥٤ . النصب جواب الأمر بالفاء (١٢٥٪ . نصب جواب الأمر بالفاء (١٣٢) . النصب بنزع الخافض (١٤٢) . نصب جواب الاستفهام بالفاء (٢٤٢) . النصب على ضمير الجواب (٤٠١) . النصب بسبب الإضافة إلى الفعل (٤٤٩) . النصب يوم على الظرفـيـة (٤٥١) . النصب على القطع ( الحـال ) نصب يوم على الظرفـيـة (٤٥١) . النصب على النصب بتقدير فعل مضمر (١٣٠١) . النصب على التفسير (١٢٥٤) . النصب على المصدر (١٣٠١) . النصب على حذف بين (٤٩) . النصب على النصب النص

النعت: وصف المعرفة بغير وهي نكرة (١٢-١٣). لايوصف بالأسماء الأعلام (٧٥٧). وصف الجماعة بالواحد المؤنث على المعنى (٤٩٩). ليس في النعوت و فعلى المعنى (١٣٩٨). وصف المعرفة بالمعرفة بالنكرة (٩٨٨). يجوز وصف النكرة الموصوفة بالمعرفة (٢٨٨). وصف الشيء بما هو أنقص منه (٧٥٧). صفة النكرة نكرة (٨٨١). الوصف بالمصدر (١٢٦٠). الاكتفاء بالصفة عن الموصوف (١٣٦٩،٨٧٦). وصف الفاعل بالمصدر للمبالغة (١٥٢٦). الصفة الجارية مجرى الفعل إذا تقدمت على المؤنث والجمع جاز تذكيرها وتوحيدها (١٤١٤).

النكرة : ﴿ غير ﴾ و ﴿ مثل ﴾ نكرتان في الأصل من أجل المعنى (١٢-١٣) . النكرة الموصوفة تقارب المعرفة (٤٤٦) . لايبتدأ بالنكرة (٩٨٩) . التثنية والجمع من خصائص النكرات (٩٨٩) .

#### £1£1£1£1£1

#### الأدوات

الهمزة : همزة النقل (١٢٢) . تخفيف الهمزة (١٠٠٠)

الألف : ألف الاستفهام (١٢٥٧) . حذفها (١١٥٠،١٠٣٦، ٩٣٣، ٦٤٥، ٤٧٣) . ألف النداء (١١١٥) . دخول الألف لبيان الحركة (١١٢٧) . حذفها للتخفيف (١١٢٩) . الألف حاجز غير حصين (١٣١٦) .

أدوات الإغراء والتحريض: (١٢٥٤،٤٤١)

إذ : لما مضى (٤٤٨) .

إذا : يجلب الفعل (١٧٣)

أل : أل التعريف (٤٧٦، ٤٧٥) . أل بمعنى الذي (٤٧٦) . أل للعهد (٦٤٤) .

إلى : بمعنى مع (٢٩٥،٢٩٤) .

إلا : إلا بمعنى الواو (١٥٥) . إلا بمعنى سوى (٦٨١) . إلا في الاستثناء المنقطع بمعنى لكن الا بمعنى الدور (١٠٥٤) . (١٠٥٤، ٢٠٤٠، ٢٥٤) .

أم: أم معناها الجحد (١٤٤). أم المنقطعة (١١١٥). أم لا تكون منقطعة إلا بعد كلام متقدم عليها (١١١٥،١٤٤). أم المنقطعة بمعنى بل وألف الاستفهام (١١١٥،١٤٤). أم بمعنى بل للترك والتحول (١٣٧٤،١٢٥٦). الفرق بينها وبين بل (١٣٧٤). أم المنقطعة بمعنى واو العطف (١١٦٥،١١١٥). أم يكون للابتداء والاستفهام (٢٠٨). قد يخلع عن أم معنى الاستفهام (٢٠٨). أم فيها معنى المعادلة (١٢٩٥،١٢٥٦).

إما : تنقل الفعل الماضي إلى المستقبل (٥٧٢) .

إِنْ : بمنزلة « ما » في الجحد (١٣١٦،١١٧٨،٧٦٩) . إن بمعنى إذ (١٣٣٣) إن المخففة من الثقيلة لا تعمل فيما بعدها لضعفها (٩١٠) . زيادتها (٨٢٠) .

أَنْ : أَنْ مع الفعل بمعنى المصدر (١٢٨٧،٤٥٨) . إضمار أن (١٥٤٠،١٢٨٧) .

إِنَّ : إِنَّ للتوكيد (٥٢٥) . إن بمعنى نعم (٩١١) . تفريغ إن من عملها (١١١٤) . لاتضمن معنى زائداً بخلاف ليت ولعل (٤٣٠) . وجه فتح وكسر الهمزة في ﴿ أنها إذا جاءت لايؤمنون ﴾ (٤٨٧–٤٨٩) .

**أنّى** : بمعنى كيف (٢١٦) .

إنما : تفيد الحصر ( إثبات المذكور ونفي ماعداه ) (١٦٣) .

أو: أو بمعنى بل (٩٨) . بمسعنى الواو (٩٩) . بمعنى حتى (٣١٩) . بمعنى إلا أن (٣١٩) . للشك على أصلها (٣١٩) .

أي : قد يخلع عنها معنى الاستفهام (٢٠٨) .

**إي** : كلمة مخقيق (٦٣٩) .

بعد : بمعنى مع (١٦٢٢) .

بل : للإضراب عن الأول من غير إبطال (١٢٢٩) . الفرق بينها وبين أم (١٣٧٤) .

بلى : مكتفية بنفسها وعليها وقف تام (٣٠٣) .

بين : للظرفية (٤٨١،٤٤٥) . الاتساع في بين وانخلاع معنى الظرف عنها (٤٨٠،٤٤٥) . إضافة المصدر إليها (٤٤٥) .

التاء : التاء في أبت للمبالغة أو التفخيم (٦٩١،٦٨٨) . التاء في أبت منقلبة عن الواو المحذوفة (٦٩١) .

ثم : بمعنى الواو وليس للتراخي (١٢٠٨) .

ذا : بمعنى الذي (٢١٤) . وينظر (٥١١) .

عمًا : لتقريب المدى أو تقليل الفعل (٩٨٠) .

الفاء : للعطف والإتباع (۲۰۸) . إذا استعملت في جواب الشرط انخلعت عن العطف وخلصت للإتباع (۲۰۸) . حذفها في جواب الشرط (۳۱٦) . الفاء قد لاتكون للتعقيب (۵۰۶) . دخولها على معنى الجازاة (۱۳۸۱) . دخولها على جواب الشرط يصرفه عن الجزم (۱۰۰۷) .

**فوق** : بمعنى على (٥٥٨) .

كأيّن : أصلها في معنى كم (٣٢٦) . اللغات فيها (٣٢٥–٣٢٦) .

كان : كان التامة (٣١٢) . إلغاء كان (٣١٢) . كان تأتي في معنى يكون والعكس (٨٨٧) . كلتا : أصلها كلوا (٢٩١) . معناها الجمع ولفظها الواحد (٨٥٨) .

لات : لاتعمل النصب إلا في الحين وحده (١٢٢٩) .

اللام: لام الابتداء (۱۹۱۱،۳۷۸،۱۲۹، ۱۷۸، ۱۲۹۱، ۱۷۸، ۱۹۳۱). لام المفعول له (۱۶۱۸). لام التحقیق والتأکید (۱۶۱۸). لام التحقیق والتأکید (۱۶۸۰،۳۰۰). لام العاقبة (۱۶۸۰،۶۹۰،۶۹۰) و ۱۸۹۰،۶۹۰، ۱۵۹۰،۹۹۰، ۱۵۹۰،۹۹۰، ۱۵۹۰،۹۹۰، ۱۵۹۰،۹۹۰، ۱۵۹۰،۹۹۰). دخول لا لتأکید (۱۹۰۰). لام القسم (۱۹۸۰). لا بمعنی لیس (۱۹۹۱). اللام بمعنی بعد (۳۰۱). اللام بمعنی اللام بمعنی بعد (۱۹۸۱). اللام بمعنی الا (۱۹۹۰). الفرق بین لام التوکید والقسم (۱۸۸۲). لام التوکید یختص بخبر إن (۱۹۱۹). حذف اللام من تفتؤ وتبرح فی القسم (۷۲۷–۷۲۸). تقدیر ( ۱۹ الام بعد والم (۱۸۲۰). وجه تقارب اللام ولم (۱۸۶۵). وجه تسکین اللام فی ﴿ ثم لیقضوا ﴾ ﴿ ولیوفوا ﴾ (۱۳۵۹).

لعل : بمعنى كي (٤٤) . لعل على أصلها من الشك (٩٠٥،٤٤) . لعل للإيجاب (٩٠٦) . لعل تتضمن معنى زائداً (٤٣٠) .

لم : للنفي (٦٨٤) . وجه تقارب لم ولا (٦٨٤) .

- لًا : أصلها (٦٨٤،٢٠٩) . لما فيه معنى الظرف (٦٨٥) . لما بمعنى إلا (٦٨٣، ١١٧٨) . الفرق بين لما ولم (٥٨٠،٢٠٩) .
- لولا : لولا دخولها على الماضي بمعنى التوبيخ وعلى المستقبل بمعنى التحريض (٤٢٧) . لولا للتحضيض تتضمن معنى الشرط (١٥٠٧) . لولا بمعنى هلا (٩٩٣،٦٨٧) .
  - **لوما** : بمعنى هلا ولولا (٧٧٢) .
  - ليت : للتمني (١١١١) . ليت يتضمن معنى زائداً (٤٣٠) .
- ما : ما نكرة (١٣٥٨) . ما بمعنى النفي (١١٧٤) . ما بمعنى الذي (١١٧٤،١٠٩٧) . ما بمعنى من (٦٨٥) . ما والفعل بمعنى المصدر (٦٨٥،١٣٦٧،١٠٩٧،٧٢٥،٣٤٥) . ما إذا جاءت بعد إذا أفادت معنى قد في تحقيق وقوع الفعل الماضي (١٢٧٥) .
  - ماذا : اسم واحد أم اسمين (٢١٤) .
  - مَنْ : من أسماء الجنس يجوز فيها الإفراد والجمع (١٢٧) .
- مِنْ : لابتداء الغاية (٢٩٩) . إذا اتصلت بالنفي أفادت العموم (٢٩٩) . من للجنس أو للتبعيض (٢٩٩) . من المجنس أو للتبعيض (١٣١٧، ٩٥٣، ٤٣١) .
  - مهما : أصلها (٥٢٨) .
- النون : نون الوقاية (٤٧٤) . نون التوكيد الخفيفة والثقيلة (١٠٥٧) . النون التي هي علامة الرفع (٤٧٤) .
- الهاء : هاء التنبيه (١١٢٩) . هاء الضمير للمصدر المقدر (٤٧٨) . هاء الوقف (٤٧٨) . دخول الهاء للمبالغة (١٥٤٣،١١٢٨) .
  - هل : أصلها للاستفهام (١٥٩٧) . لابد في جوابها من نعم ملفوظاً أو مقدراً (١٥٩٧) . هلم : أصلها (١١٢٩) .
- البواو: واو الاستئناف (١٣٣٣). واو الشمانية (٨٥٣،٦٠٩). واو الحال (١١١٤،١٠٦٧، واو العراق (١١١٤،١٠٦٧). واو العطف لاتوجب الترتيب (٩٢). واو العطف للعطف والجمع (٢٠٨). الواو قد تأتي في موضع مع فتخلص للجمع (٢٠٨). حذف واو الحال (٥٠٤).
  - وي : اسم سمي به الفعل (١٠٨٧) ويكان : أصلها هل هي مفصولة أم متصلة (١٠٨٧) .

## (١٨) فمرس المصطلحات والمحارف العامة

#### أ – مايتصل بالأيام والأزمان :

- أيام التشريق ١٩٧.
- الأيام المعدودات ١٩٧.
  - البرزخ ۹۸۵،۶۸۲ .
    - الحقب ٧٠٠.
- دلوك الشمس ٨٣٩.
- السنة الشمسية والقمرية ٨٥٣ .
  - القرن ٤٥٣ .
  - اليوم ١١١٧ .
  - يوم الصدر ١٩٩.
  - يوم الصرم ١٩٩.
    - يوم القر ١٩٨ .
  - يوم القرم ١٩٩ .
  - يوم النفر ١٩٨ .

### 1212 1212 122

### ب - المعارف المتصلة بالمواضع :

- أدحى النعام ١٦٢٢ .
- الأرض الجرز ١١٢٠ .
  - الأمت ٩١٨ .
  - البادية ٧٣.٤
  - البغيبغ ٩٠٢ .
- المرح ١٠٦٠، ١٠٦٠.
  - الظلمات ٩٣٤ .
    - الفوت ١٥٢٠ .
  - الكثيب المهيل ١٥٧٢ .
  - مجمع البحرين ٨٦٩ .

- المكان السوى ٩٠٧ .

505050505

ج – مايتصل بالرياح والأمطار والسحاب :

- الإعصار ٢٦٣ .
- تلقيح الرياح للسحاب ٧٧٦
  - التهتان ۲۸ ه .
    - الجود ١٠٢ .
- ريح الجنوب ٧٧٨ ، ١٣٧١ .
- ريح الدبور ١٤١٨،١٣٧١،٧٧٧ .
  - ربح الشمال ٧٧٧ .
  - ربح الصبا ۷۷۸ ، ۱۳۷۲ .
    - الريح الصرصر ١٢٧٣ .
- السحاب الركام ٥٦٧ ، ١٠٠٧ .
  - المعصرات ١٦١٤ .
    - الودق ۱۰۰۷ .
    - الوسمى ٨٢٤ .

#### \$7:\$7:\$7:\$7:\$7

د - مايتصل بالمعادن والجواهر والأحجار

الكريمة :

- التبر ٥٢٩ .
- تعقيد الجواهر ١٤٥٧ ، ١٤٧٦ .
  - تكليس الجواهر ١٤٥٧ .
  - الجزع الظفاري ١٤٨٧ .
    - الحديد ٢٦٦، ٢٧٦١
      - الدر ١٤٨٦ .

- الذهب ٩٠٤ ، ٩٠٤ .
  - الزئبق ١٤٧٦ .
  - الزبرجد ١٤٨٦ .
  - الزجاج ( القوارير ) ١٦٠٢،٩٢٨،
    - 17.5
    - شذر العقيان ١٤٨٦
    - الفضة ٢٩ ، ١٦٠٢ ، ١٦٠٣
      - القطر ۷۷۹ ، ۱۱۵۰ .
      - الكبريت ٤٦ ، ١٤٧٦ .
        - اللؤلؤ ١٣٨٥.
        - اللجين ٢٩ .
        - المرجان ١٤٣١ .
        - النحاس ١٤٣٣ .
          - الورق ٧١٤ .
        - الياقوت ١٤٨٦ .

#### क्रिक्रिक्रक

#### هـ - الموازين والمكاييل :

- الصواع ٧١٩.
- القبان ١٤٢٧ .
- القرسطون ١٤٢٧ .
  - القنطار ۲۷۸ .
  - القيراط ٩٧٤ .

#### क्षेत्रकेकेके

## و - المصطلحات الفقهية والمنطقية :

- إجراء الكلام على زعم المخالف رواية لا على التحقيق ٩٦٣ .
  - التقسيم الإلزامي ٧٥٤ ، ١١٥٩ .

- الجدل ١٢٩٨ .
- السبر والتقسيم ٥٠١ .
- الصرفة . ٢٤٦ ، ٧٢٣ .
  - قياس الخلف ٤٧٣ .
    - الكلالة ٥٥٥ .
      - المختفى ٩٠١
      - النسخ ١٢١.

#### 公公公公公

### ز - المصطلحات النحوية والبلاغية والصرفية :

- الاستعارة ١٣٠٩ .
  - الإطباق ١٣٨٨ .
- الاعتراض ٤٥، ٤٦ ، ٣١٩، ٣٧٨،
  - . 127. , 170£ , TAT
    - الإغراء ١٨٤٠.
    - الاقتباس ٢٩ه ، ١٣٨٦ .
      - الالتفات ٦٣١، ٦٣٢ .
        - الإلغاز ١٢٨٥
        - بدل الاشتمال ۲۱۲ .
  - بجاهل العارف ١١٥٩ ، ١١٣٠ .
    - التشبيب١٠٨٠ . - التشبيه المقارب ١٢٨٢ .

    - التضعيف والمضاعفة ١١٣٥ .
      - التعريض ١١٥٩ .
      - تقارب الألفاظ ١١٩٧ .
      - تلاحظ المعاني ٤٩٩ .
      - تلامح كلام العرب ٤١٦
        - الجناس ٤١٠ .

- الصرع ٢٦٧ .
- الطاعون ٨٥.
- الظلمات التي يخلق فيها الجنين
  - . 1707
  - العبوس ١٥٨١ .
  - عرق النسا ٣٠٧ .
    - العلباء ١٥٤٥ .
  - العلقة ٩٦٩ ، ١٥٥٤ .
    - علم التشريح ٨٧٨ .
  - غيض الأرحام ٧٤٢ .
    - المس ٢٦٧ .
  - الضغة ٩٧٠ ، ١٥٥٤ .
  - المنى ( الإمناء ) ١٢١٤، ١٤٥٦ .
    - الميّت والمّيت ١٢٦٠ .
    - النشأة خلقاً آخر ٩٧١ ٩٧٣ .
      - النطفة ٩٦٨ ، ١٥٥٤ .
      - النطفة الأمشاج ١٥٩٧.
        - النوم السبات ١٦١٢ .
          - الهدم ١٥٥٤ .
          - الهم ١٥٥٤ .
          - الهيام ١٤٥٥ .
          - الوتين ١٥٤٥
          - الوجا ١٣٦٥ .
        - وجع المفاصل ٦٣٥ .

#### PPPPP

- ط المعارف الفلكية والجغرافية والرياضية :
  - الاجتماع ١٦٣٤.
  - الاحتراق ١٦٣٦ .

- العماد ( أو ضمير الفصل ) ٢٩٩.
  - الغنة ١٣١٦ .
  - فصل الخطاب ١٢٣٥ .
    - القلب ١٠٨٤ .
  - الكناية ٧٧٥ ، ٨٠٤ .
    - الجاز ١٣٠٩ .
    - المخبول ٣١٥ .
  - المزاوجة ٣٥، ٣٦ ، ٥٥ ، ٢٩٦.
    - المشاركة ٦٤٣.
    - المشاكلة ٢٥، ١٠٥٧ .
      - المعاريض ١٢٣٨ .
    - واو الثمانية ٢٠٩ ، ٨٥٣ .

#### PPPPP

### ح – المعارف الطبية والبشرية :

- البسور ١٥٨١ .
- البلوغ ١٢١٥ .
  - الينان ٥٥٩ .
- الترقوة ١٣٣٧ .
- حبل الوريد ١٣٥٤ .
- الحرارة الغريزية والغربية ١٢١٤ .
  - الحلقوم ١٥٤٥ .
    - الخبول ٣١٥ .
- الخفقان ( خفقان القلب ) ١١٢٦ .
  - الرؤيا ١٢٦١ .
    - الرجز ٨٥ .
  - السلالة 19V .
  - الشراسيف ٧٠٥ .
    - الشغاف ۷۰۰ .

- . Nor
- الستة أول عدد تام ٢٠٨ .
- سلخ النهار من الليل ١١٧٩ .
  - الشكل الحسكي ١٦١٠ .
    - شهاب القذف ١٥٦١ .
  - الشهب ١١٩٦ ، ١٥٦٠ .
  - .
- عدد البروج اثنا عشر ١٥٨٢ .
- عدد الكواكب السيارة ١٥٨٢ .
- علم النجوم ( التنجيم ) ۸۷۸ ، ۹۷۲ ،
   ۱۹۳۴ .
- غروب الشمس في عين حمشة ٨٧٥ .
  - فلك التدوير ١٦٣٣ .
  - قران العلويين ٤٥٣ .
    - القرانات ١٦٣٤ .
  - قلب الأسد ١٤٠٦ .
    - الكسوف ١٦٣٤ .
  - الكواكب الثابتة ١٤٠٤ ، ١٤٢٦ .
  - الكواكب الخمسة السيارة ١٦٣٢ .
- الكسواكب ذوات الأذنباب والذوائب . ١٢٨١ .
  - لون السماء ١٤٣٦ ١٤٣٧ .
    - مد الظل ١٠٢٤ .
    - مركز فلك التدوير ١٦٣٣ .
  - مقادير الأقطار في المناظر ١٦٣٥ .
    - منازل القمر ٦٢٩ ، ١١٨٠ .
      - مواقع النجوم ١٤٥٨..
  - النوء ١٠٨٣ ، ١٠٨٤ ، ١٣٩٠ .
    - نوء الشرطين ١٤٤٤ .

- اختلاف المناظر ١٦٣٥ .
- أدوار الكواكب وأكوارها ٧٤٠ .
  - استقامة الكواكب ١٦٣٣ .
- استمرار النهار صيفاً في منطقة القطبين
   ۸۷٦ .
  - إضاءة الشمس ذاتية ١٥٥٦.
  - إنارة القمر مكتسبة ١٥٥٦.
    - الانحرافات ١٦٣٦ .
    - الأوج ١٤٠٤ ، ١٤٠٥ .
      - البرق ٤٠ ، ١٤٣٦ .
      - محت الشعاع ١٦٣٦ .
  - تسعة عشر أجمع الأعداد ١٥٨٢ .
    - التصميم ١٦٣٦ .
- تعاقب الليل والنهار وفصول الأزمنة
   ١٠٢٤ .
  - تقهقر الكواكب ١٦٣٣.
    - جريان الشمس ١١٧٩ .
      - الجزر ١٤٠٤ .
  - الحال المسماة طرف الليل ١٦٣٦ .
- حركة السماء الشرقية والغربية ١٠٢٤ .
  - حركة الظل ١٠٢٥ .
  - حروف الجمل الحسابية ١٧ .
    - خنوس الكواكب ١٦٣٢ .
      - خواء النجم ١٥٣٩ .
  - دقائق السقوط والمكث ١٦٣٥ .
    - دوران السيارات ١٤٢٦ .
    - رجوع الكواكب ١٦٣٣ .
      - الرعد ٤٠ .
- السبعة أكمل الأعداد ٢٠٨،

- نجم الثريا ١٣٩٠ .
  - نجم الشعرى ١٤٠٤ .
    - وقوف الكواكب ١٦٣٣

#### PPPPPP

#### ي - معارف متنوعة :

- أسون الماء ١٣١٢ .
- الاستقسام بالأزلام ٤٠٩ .
  - الإضحاء ٩٢٠ .
  - الافتظاظ ٣٣٢ .
- التقام الظليم الجمر المضطرم ٧٨١ .
  - الإيراء ١٤٥٧ .
  - التجار والباعة ١٠٠٣ .
    - التخليل ١٤٥٧ .
    - تكون العسل ٨٠٨ .
      - التهجد ۱۶۸ .
      - التوقيص ٩٠٣ .
      - الخط ١٣١٢ .
    - الخمر والنبيذ ٤٣٢ .
      - - الديباج ١٤٤٠ .
      - الوهبانية ١٤٧٧ .
    - زجر الطير ١٤٥٤ .
    - ساق النبات ١٣٣٦ .
    - السقلاطون ١٤٤٠ .
      - السكر ٨٠٥ .
  - السير الهجاج ٦١٩.
  - شواظ النار ١٤٣٣ .
  - الشياطين ١٢٠٦ ، ١٢٠٧ .
  - الصرف والاصطبراف ١٠١٨ .

- صفون الخيل ١٢٤٠ .
  - الصوفية ٧٠٣ .
- الطلع ١٢٠٦ ، ١٣٥٣ .
  - الطنافس ١٤٤٤ .
    - الظلة ٧٨٣ .
    - العهن ١٥٤٨ .
      - الغثاء ٩٨٠ .
  - الفراسة ٧٠٢ ، ٩٧٢ .
    - الفرس الورد ١٤٣٥ .
      - الفيء ٧٩٩ .
      - قانصة النعام ٧٨١ .
        - القمار ٤٣٣ .
        - القوم ١٣٤٤ .
        - القيلولة ٥٠٥ .
    - لحن القول ١٣٢٣ .
- اللمز والهمز والنبز ١٣٤٤ ١٣٤٥ .
  - المارج ١٤٣١ .
    - المتردية ٤٠٨ .

      - المخر ٧٩٦ .
    - المعجزة ٥٣٢ .
  - المناهدة ٢٣٣ .
  - المنخنقة ٨٠٨.
  - المهل ۸۵۷ .
  - الموقوذة ٢٠٨ .
    - الميسر ٤٣٣ .
  - نار السموم ۷۸۱ .
  - النجم والشجر ١٤٢٤ .

    - النجوى ١٤٨٣ .
    - النطيحة ١٠٨ .

# (١٩) فحمرس المراجع أولاً: المخطوطات

- الأقاليم تأليف الشيخ أبي إسحاق الفارسي المعروف بالاصطخري .
- تاريخ دمشق للحافظ ابن عساكر ، ت ٥٧١هـ مصورة عن نسخة دار الكتب الظاهرية الأهلية بدمشق .
- تفسير سورة الرعمد لابن أبي حاتم بالمكتبة المحمودية بالمدينة المنورة ومنه نسخة مصورة في مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى .
- التفسير لأبي زكريا يحيى بن سلام بن أبي ثعلبة التيمي البصري ، نسخة مصورة بدار الكتب بالقاهرة مخت رقم (٢٤٩١) ب ، ونسخة أخرى برقم (٢٤٧٩٢) ن .
  - تلخيص الدرر للشيخ عبدالحميد بن عبدالمجيد الحاكمي ، مكتبة نور عثمانية بتركيا ، رقم ٢٤٨ .
- التنزيل وترتيبه للحسن بن محمد بن حبيب أبي القاسم النيسابوري ت ٤٠٦هـ ، المكتبة الظاهرية بدمشق مجموع ٢٦ ، وصورته بالمكتبة المركزية بجامعة أم القرى رقم ١٨/٦٣٦ ف .
- جمل الغوائب لأبي القاسم محمود بن أبي الحسن بن الحسين النيسابوري ، دار الكتب المصرية برقم (٢٤٤٥) وصورته بمركز البحث العلمي وإحياء التراث بجامعة أم القرى برقم ٣٠٦ لغة.
- الحجة للألمة السبعة من قراء الأمصار ، صنعة الشيخ أبي على الحسن بن أحمد بن عبد الغفار الفارسي النحوي ، ج٥ نسخة شهيد على بتركيا برقم (٢٦) ، وصورته في مركز البحث العلمي وإحياء التراث بجامعة أم القرى برقم ٧١٤ علوم القرآن .
- الحجة للأئمة السبعة من قراء الأمصار ج٧ نسخة مكتبة البلدية بالإسكندرية برقم (٣٥٧٠) مصورته بمركز البحث العلمي وإحياء التراث بجامعة أم القرى برقم ٦٧٣ علوم القرآن .
- حل المشكل والمتشابهات من الأحاديث والآيات والود على الملحدين للشيخ أبي بكر محمد بن الحسن بن فورك الأصبهاني . خزانة عاطف باستانبول بتركيا رقم (٤٣٣) .

- خلق الإنسان لأبي القاسم محمود بن أبي الحسن بن الحسين النيسابوري ، دار الكتب المصرية برقم (٣٩٤ ، ومصورته في مركز البحث العلمي وإحياء التراث بجامعة أم القرى برقم (٣٩٤ ، ٣٩٥) .
- الغريب المصنف لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي ت ٢٢٤هـ ، مصور عن المكتبة الوطنية بتونس برقم ١٥٣٦٥ ، ومصورته في مركز البحث العلمي وإحياء التراث بجامعة أم القرى برقم ٣٦٨ لغة .
  - الكامل في القراءات الخمسين ليوسف بن علي بن جبارة بن محمد الهذلي ت ٤٦٥هـ .
- الكشف والبيان في تفسير القرآن لأحمد بن محمد بن إبراهيم الثعلبي ت ٤٢٧هـ ، نسخة مكتبة الحرم النبوي بالمدينة المنبورة برقم ( ٢١٢-٢١٢،١٢-١١٠) ومصورته في مركز البحث العلمي وإحياء التراث بجامعة أم القرى برقم ( ١٠٥٣ ، ١٠٥٥، ١٠٥٥ ، ١٠٥٧)
  - الكشف والبيان ، نسخة المغرب الخزانة العامة بالرباط رقم (٣٤٣) .
- الكشف والبيان ، نسخة شستر بتي برقم (٣٩٠٣) ومصورتها في مركز البحث العلمي وإحياء التراث بجامعة أم القرى برقم ٣٣١ تفسير .
- الكشف والبيان ، نسخة مكتبة حاج محمود أفندي الموجودة بالمكتبة السليمانية بتركيا برقم (١٠١٢-١٠١٧) وهي نسخة كاملة .
- النكت والمسائل المختلف فيها بين الإمامين الشافعي وأبي حنيفة للإمام أبي إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي الفيروز ابادي ، نسخة مكتبة أحمد الثالث باستانبول برقم (١١٥٤)
- واضح السبيل إلى معرفة قانون التأويل بفوائد التنزيل للقاضي أبي بكر بن العربي المعافري ت ٥٤٢هـ نسخة دار الكتب المصرية بالقاهرة السفر الثاني برقم (١٨٤) تفسير ، ومصورته في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة برقم (٤٥٣٠) .

### ثانيا - الكتب المطبوعة:

(1)

- آثار البلاد وأخبار العباد ، لزكريا بن محمد بن محمود القزويني ، دار بيروت للطباعة .
- الإتباع ، للإمام أبي الطيب عبدالواحد بن علي اللغوي الحلبي ت ٣٥١هــ ، حققه وشرحه وقدم له عزالدين التنوخي ، مطبوعات مجمع اللغة العربية ، دمشق ، ١٣٨٠هــ ١٩٦١م .
- إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربع عشر للشيخ أحمد بن عبدالغني الدمياطي الشهير بالبنا (ت١١١٧هـ) ، رواه وصححه وعلق عليه علي بن محمد الضباع ، دار الندوة الجديدة ، بيروت .
  - الإتقان في علوم القرآن لجلال الدين السيوطي ، عالم الكتب ، بيروت .
- إثبات صفة العلو ، لموفق الدين أبي محمد عبدالله بن أحمد بن قدامة المقدسي (٥٤١- ٦٢٠هـ) حققه وعلق عليه د/ أحمد بن عطية بن علي الغامدي ، مؤسسة علوم القرآن ، بيروت ، مكتبة العلوم والحكم ، المدينة المنورة ، الطبعة الأولى ١٤٠٩هـ ١٩٨٨م.
- اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية ، لابن قيم الجوزية ، الناشر زكريا على يوسف ، مطبعة الإمام بالقاهرة .
- الإحسان بتوتيب صحيح ابن حبان ، ترتيب الأمير علاء الدين علي بن بلبان الفارسي ، (ت٧٣٩هـ) ، قدم له وضبط نصه كمال يوسف الحوت ، دار الكتب العلمية بيروت ، لبنان ، الطبعة الأولى ١٤٠٧هـ-١٩٨٧م .
- أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم للمقدسي المعروف بالبشاري ، الطبعة الثانية ، طبع في مدينة ليدن بمطبعة بريل ١٩٠٦م .
- الأحكام السلطانية والولايات الدينية لعلي بن محمد بن حبيب الماوردي ، دار الفكر ، مصر ، دار الشباب للطباعة القاهرة ، الطبعة الأولى ١٤٠٤هـ ١٩٨٣م .
- الأحكام في أصول الأحكام للإمام على بن محمد الآمدي ، تحقيق : د/ سيد الجميلي ، دار الكتاب العربي بيروت لبنان ، الطبعة الأولى ١٤٠٤هـ ١٩٨٤م .

- أحكام القرآن للإمام أبي بكر أحمد بن علي الرازي الجصاص (ت٣٧٠هـ) ، دار الفكر بيروت -لبنان .
- أحكام القرآن للإمام الشافعي جمعه الإمام أبوبكر أحمد بن الحسين البيهقي ت ٤٥٨هـ ، قدم له وحققه الشيخ عبدالغني عبدالخالق ، راجعه وعلق عليه وأعد فهارسه الشيخ محمد شريف سكر ، دار إحياء العلوم بيروت لبنان ، الطبعة الأولى ١٤١٠هـ ١٩٩٠م .
- أحكام القرآن لأبي بكر محمد بن عبدالله المعروف بابن العربي ت ٥٤٣هـ ، محقيق : على محمد البجاوي ، دار المعرفة ، بيروت لبنان ، الطبعة الثالثة ١٣٩٢هـ ١٩٧٢م .
- أحكام القرآن لعماد الدين بن محمد الطبري المعروف بالكياالهراس ت ١٤٠٣هـ ، ضبطه وصححه جماعة من العلماء ، دار الكتب العلمية ، بيروت لبنان ، الطبعة الأولى ١٤٠٣هـ ١٩٨٣م .
- أخبار مكة وماجاء فيها من الآثار لأبي الوليد محمد بن عبدالله بن أحمد الأرزقي ، مخقيق : رشدي الصالح ملحس ، مطابع دار الثقافة ، مكة المكرمة ، الطبعة الثانية ١٣٨٥هـ ١٩٦٥م .
- الأخبار الموفقيات ، تأليف الزبير بن بكار ، تحقيق : الدكتور سامي مكي العاني ، إحياء التراث الإسلامي رئاسة ديوان الأوقاف الجمهورية العراقية ، مطبعة العاني ، بغداد ١٩٧٢م .
- أخبار النحويين البصريين ، صنعة أبي سعيد الحسن بن عبدالله السيرافي ، تحقيق د/ محمد إبراهيم البنا ، دار الاعتصام ، الطبعة الأولى ١٤٠٥هـ ١٩٨٥م .
- أخبار النوابع وآثارهم في الجاهلية وصدر الإسلام ، تأليف حسن السندوبي ، المكتبة الثقافية ، بيروت لبنان ، الطبعة السابعة ١٤٠٢هـ ١٩٨٢م ، مع كتاب شرح ديوان امريء القيس .
- اختصار علوم الحديث لابن كثير بشرحه الباعث الحثيث لأحمد شاكر ، دار الكتب العلمية ، بيروت لبنان ، الطبعة الثانية ١٣٧٠هـ ١٩٥١م .
- الاختيارين ، صنعه الأخفش الأصغر (٢٣٥هـ-٣١٥هـ) محقيق د/ فخر الدين قباوة مطبعة محمد هاشم الكتبي ، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق ، دمشق ١٣٩٤هـ ١٩٧٤م .
- أدب الخواص في المختار من بلاغات قبائل العرب وأخبارها وأنسابها وأيامها ، تأليف الحسين بن على بن الحسين الوزير المغربي (٣٧٠-٤١هـ) أعده للنشر حمد الجاسر بإشراف دار اليمامة للبحث والترجمة والنشر ، الرياض المملكة العربية السعودية ، ١٤٠٠هـ ١٩٨٠م

- أدب الكاتب ، أبو محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الكوفي ٢١٣-٢٧٦هـ ، تحقيق محمد محيي الدين عبدالحميد ، دار المطبوعات العربية بيروت .
- أدب الكتاب ، أبو بكر محمد بن يحيى الصولي ، صححه وعلق عليه : محمد بهجة الأثري ونظر
   فيه السيد محمود شكري الآلوسي ، دار الكتب العلمية ، بيروت لبنان .
- الأدب المفرد لأبي عبدالله محمد بن إسماعيل البخاري ت ٢٥٦هـ ، ترتيب وتقديم : كمال يوسف الحوت ، عالم الكتب ، الطبعة الأولى ١٩٨٤هـ ١٩٨٤م .
- -إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل تأليف محمد ناصر الدين الألباني ، المكتب الإسلامي بيروت ، دمشق ، بإشراف زهير الشاويش ، الطبعة الثانبة ١٤٠٥هـ ١٩٨٥م .
- الأزمنة وتلبية الجاهلية لأبي على محمد بن المستنير قطرب ، تحقيق داحاتم صالح الضامن ، مؤسسة الرسالة ، الطبعة الثانية ١٩٨٥هـ ٩٨٥م .
  - أساس البلاغة ، تأليف جار الله محمود بن عمر الزمخشري ، دار الفكر ١٣٩٩هـ ١٩٧٩م .
- أساليب القصر في القرآن الكريم وأسوارها البلاغية ، د/ صباح عبيد دراز ، مطبعة الأمانة ، مصر ، الطبعة الأولى ١٤٠٦هـ ١٩٨٦م .
  - أسباب النزول ، لأبي الحسن علي بن أحمد الواحدي النيسابوري ، عالم الكتب ، بيروت
- -الاستعادة والحسبلة عمن صحح حديث البسملة للحافظ السيد أحمد بن محمد بن الصديق الغماري ، مكتبة الطاهرية جاكرتا أندونيسيا .
- الاستيعاب في أسماء الأصحاب لأبي عمر يوسف بن عبد الله بن عبد البر القرطبي ، طبع بهامش الإصابة ، دار الفكر ١٣٩٨هـ ١٩٧٨م .
- أسد الغابة في معرفة الصحابة ، لعزالدين ابن الأثير أبي الحسن على بن محمد الجزري ( ٥٥٥ ١٣٠ هـ ) تحقيق وتعليق : محمد إبراهيم البنا ، محمد أحمد عاشور ، دار الشعب .
- أسرار البلاغة في علم البيان لعبدالقاهر الجرجاني ، علق حواشيه السيد محمد رشيد رضا ، دار المعرفة بيروت لبنان .
- أسرار العربية لأبي البركات عبدالرحمن بن محمد بن أبي سعيد الأنباري ت ٥٧٧هـ ، مخقيق : محمة بهجة البيطار ، مطبعة الترقي بدمشق ١٣٧٧هـ ١٩٥٧م .
- الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير ، د/ محمد بن محمد أبو شهبة رحمه الله ، مكتبة السنة القاهرة ، الطبعة الرابعة ١٤٠٨هـ .

- أسماء خيل العرب وأنسابها وذكر فرسانها لأبي محمد الأعرابي الملقب بالأسود الغندجاني ، حققه وقدم له : د/ محمد على سلطاني ، مكتبة الغندجاني .
- الأسماء والصفات لابن تيمية (ت٧٢٨هـ) ، دراسة وتخقيق : مصطفى عبدالقادر عطا ، دار
   الكتب العلمية بيروت لبنان ، الطبعة الأولى ١٤٠٨هـ ١٩٨٨م .
- الأسماء المبهمة في الأنباء المحكمة للخطيب البغدادي أخرجه دكتور عزالدين على السيد ، مكتبة الخانجي بمصر ، مطبعة المدني بمصر ، الطبعة الأولى ١٤٠٥هـ ١٩٨٤م .
- إشارة التعيين في تراجم النحاة واللغويين ، لعبدالباقي عبدالجيد اليماني (ت٧٤٣هـ) ، تحقيق : د/عبدالجيد دياب، مركز الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية ، شركة الطباعة العربية السعودية بالرياض ، الطبعة الأولى ١٤٠٦هـ ١٩٨٦م .
- الأشباه والنظائر في النحو ، لجلال الدين السيوطي ، دار الحديث للطباعة والنشر والتوزيع ، بيروت لبنان ، الطبعة الثانية ١٤٠٤هـ ١٩٨٤م .
- الأشباه والنظافر من أشعار المتقدمين والجاهلية والمخضومين للخالدين أبي بكر محمد ت ٣٨٠هـ ، وأبي عثمان سعيد (ت ٣٩٠ أو ٣٩١هـ) ابني هاشم ، حققه وعلق عليه : د/ السيد محمد يوسف ، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر ، القاهرة سنة ١٩٥٨م .
- الاشتقاق ، لأبي بكر محمد بن الحسن بن دريد (٢٢٣-٣٢١هـ) تحقيق وشرح : عبد السلام هارون ، مكتبة الخانجي بمصر .
- اشتقاق الأسماء ، لأبي سعيد عبدالملك بن قريب الأصمعي ت ٢١٦هـ ، تحقيق د/ رمضان عبدالتواب ، د/ صلاح الدين الهادي ، مكتبة الخانجي بمصر ١٤٠٠هـ ١٩٨٠م .
  - الإصابة في تمييز الصحابة لابن حجر العسقلاني ، دار الفكر ١٣٩٨هـ ١٩٧٨م .
- إصلاح المنطق لابن السكيت ( ١٨٦-٢٤٤هـ) شرح وتحقيق أحمد محمد شاكر ، عبدالسلام محمد هارون ، دار المعارف بمصر ، الطبعة الثالثة .
  - إصلاح الوجوه والنظائر في القرآن الكويم (ينظر قاموس القرآن ).

- الأصمعيات لعبد الملك بن قريب بن عبدالملك (١٢٢-٢١٦هـ) تحقيق وشرح : أحمد محمد عشاكر ، عبد السلام محمد هارون ، بيروت لبنان ، الطبعة الخامسة .
  - أصول البزدوي مع شرحه كشف الأسوار (ينظر كشف الأسرار للبخاري).
  - أصول السرخسي للإمام أبي بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي ، حقق أصوله : أبو الوفا الأفغاني ، دار المعرفة – بيروت ، لبنان .
  - أصول الشاشي لأبي على الشاشي (ت ٣٤٤هـ) ، وبهامشه عمدة الحواشي للمولى محمد فيض الحسن الكنكوهي ، دار الكتاب العربي ، بيروت لبنان ١٤٠٢هـ ١٩٨٢م .
  - أصول الفقه الإسلامي ، للأستاذ محمد مصطفى شلبي ، دار النهضة العربية ، بيروت ، الطبعة الثانية ١٣٩٨هـــ ١٩٧٨م .
  - الأصول في النحو لأبي بكر محمد بن سهل بن السراج النحوي البغدادي ت ٣١٦هـ ، محقيق داعبدالحسين الفتلي ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، الطبعة الأولى ١٤٠٥هـ ١٩٨٥م .
    - الأضداد للأصمعي (ينظر ثلاثة كتب في الأضداد) .
    - الأضداد لأبي حاتم السجستاني (ينظر ثلاثة كتب في الأضداد).
      - الأضداد لابن السكيت (ينظر ثلاثة كتب في الأضداد).
    - الأضداد لقطرب ( طبع في مجلة إسلاميكا المجلد الخامس سنة ١٩٣١م) .
  - الأضداد لمحمد بن القاسم الأنباري ، تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم ، المكتبة العصرية صيدا بيروت ١٤٠٧هـ ١٩٨٧م .
    - إعجاز القرآن للقاضي الباقلاني ، طبع في هامش الإنقان ، عالم الكتب بيروت .
  - إعجام الأعلام ، تأليف محمود مصطفى ، دار الكتب العلمية ، بيروت لبنان ، الطبعة الأولى ١٤٠٣هـ ١٩٨٣م .
  - الإعراب عن قواعد الإعراب ، لأبي محمد عبد الله بن يوسف بن هشام المصري الأنصاري (ت٧٦١هـ) ، تقديم وتحقيق : رشيد عبدالرحمن العبيدي ، جامعة بغداد ، دار الفكر ، الطبعة

- الأولى ١٣٩٠هـ ١٩٧٠م .
- إعراب القرآن ، لأبي جعفر أحمد بن محمد النحاس (ت ٣٣٨هـ) ، تحقيق : د/زهير غازى زاهد ، عالم الكتب ، مكتبة النهضة العربية ، الطبعة الثانية ١٤٠٥هـ ١٩٨٥م .
- أعلام الحديث في شرح صحيح البخاري ، للإمام أبي سليمان حمد بن محمد الخطابي (ت هـ ١٨٥هـ) ، تحقيق ودراسة : دا محمد بن سعد بن عبدالرحمن آل سعود ، من مطبوعات مركز البحث العلمي وإحياء التراث بجامعة أم القرى .
- أعلام النبوة لأبي الحسن على بن محمد الماوردي ، قدم له وشرحه وعلق عليه : محمد شريف سكر ، دار إحياء العلوم بيروت ، الطبعة الأولى ١٤٠٨هـ ١٩٨٨م .
  - الأعلام لخير الدين الزركلي ، دار العلم للملايين ، بيروت لبنان ، الطبعة السابعة ١٩٨٦م .
- أعلام الحديث في شوح صحيح البخاري للإمام أبي سليمان حمد بن محمد الخطابي (ت٣٨٨هـ) ، مخقيق ودراسة : د/ محمد بن سعد بن عبد الرحمن آل سعود ، من مطبوعات مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى .
  - أعماق الكون ، تأليف سعيد شعبان ، مكتبة الفلاح ، الكويت ، الطبعة الثالثة ١٩٧٨م .
- **الأغاني لأبي ال**فرج الأصفهاني (١٥٦هـ) شرحه وكتب هوامشه : الدكتور يوسف علي طويل ، دار الكتب العلمية ، بيروت لبنان ، الطبعة الأولى ١٤٠٧هـ ١٩٨٦م .
- الأغانى لأبي الفرج الأصفهاني ، بتحقيق : إبراهيم الأبياري عن طبعة دار الكتب بمصر ، تصدرها دار الشعب ، ١٣٨٩هـ-١٩٦٩م .
- الإفصاح في شرح أبيات مشكلة الإعراب لأبي نصر الحسن بن أسد الفارقي ت ٤٨٧هـ ، حققه : سعيد الأفغاني ، مؤسسة الرسالة ، الطبعة الثالثة ١٤٠٠هـ ١٩٨٠م .
- -الأفعال تأليف أبي عثمان سعيد بن محمد المعافري السرقسطي ، تحقيق دكتور : حسين محمد محمد شرف ، د . محمد مهدي علام ، طبع بالهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية القاهرة ، ١٣٩٥هـ ١٩٧٠م
- الاقتباس من القرآن الكريم لأبي منصور الثعالبي ٤٢٩هـ ، تحقيق : دكتورة إبتسام مرهون الصفار ساعدت جامعة بغداد على نشره ١٩٧٣م .
- الاقتضاب في شرح أدب الكتاب لابن السيد البطليوسي ، دار الجيل بيروت ، ١٤٠٧هـ ١٩٨٧ م .

- **الإكليل في استنباط التنزيل** ، لجلال الدين السيوطي ، دار الكتب العلمية بيروت .
- الإكمال في رفع الإرتياب عن المؤتلف والمختلف في الأسماء والكنى والأنساب للأمير الحافظ ابن ماكولات ٤٧٥هـ ، تصحيح عبدالرحمن بن يحيى المعلمي اليماني ، الناشر : محمد أمين دمج بيروت لبنان .
- الألفاظ المترادفة للإمام أبي الحسن على بن عيسى الرماني (ت ٣٨٤هـ) ، اعتنى بشرحها محمد محمود الرافعي ، بعد أن صححها وضبط ألفاظها على الشيخ محمد محمود الشنقيطي ، المكتبة المحمودية بمصر ، الطبعة الثانية .
- ألفية ابن مالك في النحو والصوف للعلامة محمد بن عبدالله بن مالك الأندلسي ويليها نظم الأجرومية ، مكتبة طيبة ، المدينة المنورة ١٤١٠هـ ١٩٩٠م .
- الأم للإمام أبي عبدالله محمد بن إدريس الشافعي ت ٢٠٤هـ ، مع مختصر المزني ، دار الفكر بيروت ، الطبعة الثانية ١٤٠٣هـ ١٩٨٣م .
  - **الأمالي لأبي على إ**سماعيل القالي ، دار الحديث بيروت ، الطبعة الثانية ١٤٠٤هـ ١٩٨٤م .
  - الأمالي لأبي عبدالله محمد بن العباس اليزيدي ، عالم الكتب بيروت ، مكتبة المتنبي القاهرة .
- أمالي السهيلي لأبي القاسم عبد الرحمن بن عبدالله الأندلسي (ت٥٨١هـ) تحقيق : د/ محمد إبراهيم البنا ، مطبعة السعادة القاهرة ، الطبعة الأولى ١٣٩٠هـ ١٩٧٠م .
- الأمالي الشجرية ، لأبي السعادات هبة الله بن على بن حمزة العلوي المعروف بـ ابن الشجري ، ،
   دار المعرفة بيروت .
- الأمالي في المشكلات القرآنية والحكم والأحاديث النبوية للإمام أبي القاسم عبدالرحمن بن القاسم الزجاجي ، دار الكتاب العربي بيروت لبنان .
- أمالي المرتضي غرر الفوائد ودرر القلائد للشريف المرتضي على بن الحسين الموسوي العلوي (ت٤٣٦هـ) ، مخقيق : محمد أبي الفضل إبراهيم ، دار إحياء الكتب العربية ، عيسى البابي-الحلبي وشركاه ، الطبعة الأولى ١٣٧٣هـ ١٩٥٤م .

- الأمثال لأبي عبيد القاسم بن سلام ت ٢٢٤هـ ، حققه وعلق عليه : د/ عبدالجيد قطامش ، دار المأمون للتراث دمشق ، مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي جامعة أم القرى ، الطبعة الأولى ١٤٠٠هـ ١٩٨٠م .
- إملاء مامن به الرحمن من وجوه الإعراب والقراءات في جميع القرآن لأبي البقاء عبد الله بن الحسين العكبري ، ذار الفكر ، على هامش الفتوحات الإلهية .
- الأموال لأبي عبيد القاسم بن سلام (ت ٢٢٤هـ) ، تحقيق وتعليق : خليل محمد هراس ، منشورات مكتبة الكليات الأزهرية القاهرة ، دار الفكر للطباعة القاهرة ، بيروت ، الطبعة الثانية ١٣٩٥هـ ١٩٧٥م .
- إنباه الرواة على أنباه النحاة لجمال الدين أبي الحسن على بن يوسف القفطي (ت ٦٢٤هـ) ، يحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم ، دار الفكر العربي – القاهرة ، مؤسسة الكتب الثقافية – بيروت، الطبعة الأولى ١٤٠٦هـ ١٩٨٦م .
- الانتخاب لكشف الأبيات المشكلة الإعراب ، لعلى بن عدلان الموصلي النحوي (ت ٦٦٦هـ) ، تحقيق : د/حاتم صالح الضامن ، مؤسسة الرسالة - بيروت ، الطبعة الثانية ١٤٠٥هـ ١٩٨٥م .
- أنساب الأشراف لأحمد بن يحيى المعروف بالبلاذري ، تحقيق : دا محمد حميد الله ، معهد المخطوطات جامعة الدول العربية بالاشتراك مع دار المعارف بمصر .
- الأنساب للإمام أبي سعد عبدالكريم بن محمد بن منصور السمعاني (ت ٥٦٢هـ) ، تقديم وتعليق : عبدالله عمر البارودي ، دار الجنان ، مؤسسة الكتب الثقافية بيروت لبنان ، الطبعة الأولى معدالله عمر ١٩٨٨هـ ١٩٨٨م .
- الإنصاف فيما تضمنه الكشاف من الاعتزال للإمام أحمد بن محمد بن المنير الإسكندري المالكي ، طبع مع الكشاف ، دار المعرفة بيروت لبنان .
- الإنصاف في مسائل الخلاف بين النحويين البصريين والكوفيين ، لعبد الرحمن بن محمد الأنباري ومعه كتاب الانتصاف من الإنصاف لمحمد محيي الدين عبد الحميد ، المكتبة العصرية بيروت ١٤٠٧هـ ١٩٨٧م .

- الأنواء في مواسم العرب لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت ٢٧٦هـ) ، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن الهند ، الطبعة الأولى ١٣٧٥هـ ١٩٥٦م .
- أنوار التنزيل وأسوار التأويل لناصر الدين عبد الله الشيرازي البيضاوي ، دار الفكر . ١٤٠٢هـ ١٩٨٢م .
- أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك لأبي محمد عبد الله بن جمال الدين بن هشام الأنصاري (ت٧٦١هـ) ، ومعه كتاب هداية السالك ، دار إحياء التراث العربي بيروت ، لبنان ، الطبعة الخامسة ١٩٦٦هم .
- أيام العرب قبل الإسلام لأبي عبيدة ملتقطات من الكتب والمخطوطات ، تحقيق : د/عادل جاسم البياتي ، ساعدت جامعة بغداد على نشره ١٩٧٦م ، مطبعة دار الجاحظ بغداد .
- الأيام والليالى والشهور لأبي زكريا يحيى بن زياد الفراء ( ت٢٠٧هـ) ، مخقيق وتقديم : إبراهيم الأبياري ، دار الكتاب اللبناني بيروت ، الأبياري ، دار الكتاب اللبناني بيروت ، الطبعة الثانية ١٤٠٠هـ ١٩٨٠م .
- الإيضاح العضدي لأبي على الحسن بن أحمد الفارسي (ت ٣٧٧هـ) ، تحقيق : د/ حسن شاذلي فرهود ، دار العلوم ، الطبعة الثانية ١٤٠٨هـ ١٩٨٨م .
- الإيضاح في علوم البلاغة للإمام الخطيب القرويني (ت٧٣٩هـ) ، شرح وتعليق وتنقيح : دا محمد عبد المنعم خفاجي ، منشورات دار الكتاب اللبناني بيروت ، الطبعة الخامسة ١٤٠٣هـ ١٩٨٣م .
- الإيضاح لناسخ القرآن ومنسوخه لأبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي ، تحقيق : داأحمد حسن فرحات ،دار المنارة جدة ، الطبعة الأولى ١٤٠٦هـ ١٩٨٦م .
- إيضاح المبهم من معاني السلم في المنطق للشيخ أحمد الدمنهوري ، مطبعة دار إحياء الكتب العربية لأصحابها عيسى البابي الحلبي وشركاه .
- إيضاح المكنون في الذيل على كشف الظنون لإسماعيل باشا بن محمد أمين البغدادي ، صححه : محمد شرف الدين بالتقابا ، دار الفكر ١٤٠٢هـ ١٩٨٢م .

### (**4**)

- -البارع في اللغة لأبي على إسماعيل بن القاسم القالي البغدادي (ت ٣٥٦ هـ) ، تحقيق هاشم الطعان ، مكتبة النهضة بغداد ، دار الحضارة العربية بيروث ، ساعدت جامعة بغداد على نشره ، يطلب من دار النفائس بيروت ، الطبعة الأولى ١٩٧٥م .
- الباعث الحثيث شرح اختصار علوم الحديث لابن كثير ، تأليف أحمد محمد شاكر ، دار الكتب العلمية بيروت لبنان ، الطبعة الثانية ١٣٧٠هـ ١٩٥١م .
- بدائع الصنائع في ترتيب الشوائع ، لعالاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني الحنفي (ت٥٨٧هـ) ، دار الكتاب العربي بيروت ، الطبعة الأولى ١٣٢٨هـ ١٩١٠م ، الطبعة الثانية ١٣٩٤هـ ١٩٧٤م .
- بدائع الفوائد للعلامة الإمام أبي عبد الله محمد بن أبي بكر الدمشقي المشتهر بـ « ابن قيم الجوزية » (ت٧٥هـ) ، عنى بتصحيحه والتعليق عليه: إدارة الطباعة المنيرية ، الناشر : دار الكتاب العربي .
- البداية والنهاية للحافظ أبي الفداء ابن كثير ، ضبطت وصححت هذه الطبعة على عدة نسخ وذيلت بشروح قامت بها هيئة الإشراف ، مكتبة المعارف بيروت .
- البدر الطالع بمحاسن من بعد القرن السابع للقاضي محمد بن على الشوكاني (ت ١٢٥٠هـ) بمطبعة السعادة بجوار محافظة مصر بالقاهرة ، الطبعة الأولى سنة ١٣٤٨هـ .
- البدور الزاهرة في القراءات العشر المتواترة من طريق الشاطبية والدرة لعبد الفتاح عبدالغني القاضي (ت ١٤٠٣هـ)، مكتبة الدار بالمدينة المنورة ، الطبعة الأولى ١٤٠٤هـ .
- البديع لعبد الله بن المعتز اعتنى بنشره وتعليق المقدمة والفهارس عليه: اغناطيوس كراتشقوڤسكي ، منشورات دار الحكمة دمشق .
- -البرصان والعرجان والعميان والحولان لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ تحقيق محمد مرسي الخولي ، مؤسسة الرسالة سوريا ، الطبعة الثانية ١٤٠١ هـ ١٩٨١م .
- -البوهان في توحيه متشابه القرآن لما فيه من الحجة والبيان لتاج القراء محمود بن حمزة بن نصر الكرماني دراسة وتحقيق عبدالقادر أحمد عطا ، دار الاعتصام .
- البرهان في علوم القرآن للإمام بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي ، تحقيق : محمد أبي الفضل إبراهيم ، دار الفكر ، الطبعة الثالثة ١٤٠٠هـ ١٩٨٠م .

- بصائر ذوي التمييز في لطائف الكتاب العزيز لجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي (ت٨١٧هـ) ، تحقيق الأستاذ : محمد على النجار ، المكتبة العلمية ، بيروت لبنان .
- البعث والنشور للحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي ، تحقيق: الشيخ عامر أحمد حيدر ، مؤسسة الكتب الثقافية ، الطبعة الأولى ١٤٠٦هـ ١٩٨٦م .
- بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة للحافظ جلال الدين عبدالرحمن السيوطي (ت١٩١١هـ) ،
   محمد أبو الفضل إبراهيم ، دار الفكر بيروت ، الطبعة الثانية ١٣٩٩هـ ١٩٧٩م .
- بلدان الخلافة الشرقية ، كي لسترنج ، ترجمة بشير فرنسيس ، وكوركيس عواد ، مؤسسة الرسالة ، الطبعة الثانية ١٩٨٥هـ ١٩٨٥م .
- البلغة في شدور اللغة وهي مجموع مقالات لغوية لائمة كتبة العرب ، نشرها : د/ أوغست هفنر ، والأب ل . شيخو اليسبوعي ، المطبعة الكاثوليكية للآباء اليسبوعيين بيروت ، الطبعة الثانية ١٩١٤م .
- البلغة في الفرق بين المذكر والمؤنث لأبي البركات بن الأنباري (ت٥٧٧هـ) حققه وقدم له وعلق عليه : د/ رمضان عبدالتواب ، مطبعة دار الكتب ١٩٧٠م .
- بهجة المجالس وأنس المجالس لابن عبد البر القرطبي ، تحقيق محمد مرسي الخولي ، دار الكتب العلمية بيروت لبنان ، الطبعة الثانية ١٩٨٢هـ ١٩٨٢م
- البيان والتبيين لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ ، مخقيق وشرح عبدالسلام محمد هارون ، دار
   الجيل بيروت ، دار الفكر بيروت .
- البيان والتعريف في أسباب ورود الحديث الشريف ، صنعة : السيد إبراهيم بن محمد الشهير بـ ابن حمزة الحسيني » (ت١١٢٠هـ) ، راجعه وأعد فهارسه : سيف الدين الكاتب ، دار الكتاب العربي بيروت ١٤٠٨هـ ١٩٨١م .
- البيان في غريب إعراب القرآن ، لأبي البركات بن الأنباري ، مخقيق : د/ طه عبدالحميد طه ، مراجعة مصطفى السقا ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ١٤٠٠هـ ١٩٨٠م .
- بيان مشكل الآثار للإمام أبي جعفر الطحاوي ، رواية أبي القاسم هشام بن أبي حليفة الرعيني ( الجزء الأول ) دراسة وتحقيق : د/ محمد طاهر عبد الرحمن نور ولي رسالة دكتوراة بجامعة أم القرى .

### (ت)

- تأويل مشكل القرآن لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة (ت ٢٧٦هـ) ، شرحه ونشره : السيد أحمد صقر ، دار التراث بالقاهرة ، الطبعة الثانية ١٣٩٣هـ ١٩٧٣م .
- تاج التراجم في طبقات الحنفية ، لأبي العدل زين الدين قاسم بن قطلوبغا ، (ت ٨٧٩هـ) ، مطبعة العاني بغداد ١٩٦٢م .
- تاج العروس من جواهر القاموس للسيد محمد مرتضى الحسيني الزبيدي ، تحقيق : مصطفى حجازي ، راجعه عبد الستار أحمد فراج ، مطبعة حكومة الكويت ، ١٩٧٣ .
- تاريخ آداب اللغة العربية ، تأليف : جرجي زيدان ، راجعها وعلق عليها : د/ شوقي ضيف ، دار الهلال .
- -تاريخ الأدب العربي تأليف كارل بروكلمان ( الجزء الثالث ) نقله إلى العربية : د / عبدالحليم النجار ، دار المعارف – القاهرة ، الطبعة الرابعة .
- تاريخ الأدب العربي ، تأليف : كارل بروكلمان ( الجزء الخامس ) نقله إلى العربية : د/ رمضان عبدالتواب ، راجع الترجمة د/السيد يعقوب بكر ، دار المعارف بالقاهرة ، جامعة الدول العربية ، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ، الطبعة الثانية .
- تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والإجتماعي لحسن إبراهيم حسن ، الطبعة السابعة ١٩٦٤
- التاريخ الإسلامي والحضارة الإسلامية للدكتور أحمد شلبي ، مكتبة النهضة المصرية ، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر بالقاهرة ، الطبعة الثانية ١٩٦٢م .
  - تاريخ الأمم والملوك لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري ، دار الفكر ، ١٣٩٩هـ ١٩٧٩م .
- تاريخ بغداد للحافظ أبي بكر أحمد بن على الخطيب البغدادي (ت٤٦٣هـ) ، المكتبة السلفية ، المدينة المنورة .
- تاريخ البيهقى لأبي الفضل البيهقي ، ترجمه إلى اللغة العربية يحيى الخشاب ، صادق نشأت ، الناشر
   مكتبة الأنجلو المصرية ، دار الطباعة الحديثة .
- تاريخ التراث العربي لفؤاد سزكين ، نقله إلى العربية : د/ محمود فهمي حجازي ، د/فهمي أبو الفضل ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ١٩٧٧م .

- تاريخ حكماء الإسلام ، تأليف : ظهير الدين البيه قي ، تحقيق : محمد كرد على ، مطبعة الترقي بدمشق ، الطبعة الثانية ١٣٩٦هـ الترقي بدمشق ، الطبعة الثانية ١٣٩٦هـ ١٩٧٦م .
- تاريخ ابن خلدون لعبد الرحمن محمد بن خلدون الحضرمي المغربي (ت ٨٠٨هـ) ، دار الفكر بيروت ١٣٩١هـ ١٩٧١م .
  - تاريخ الخلفاء لجلال الدين السيوطي ، تحقيق محمد محيي الدين عبد الحميد .
- تاريخ دولة آل سلجوق للإمام عماد الدين محمد بن محمد بن حامد الأصفهاني اختصار الشيخ الفتح بن علي بن محمد البنداري الأصفهاني ، دار الآفاق الجديدة بيروت .
- التاريخ الصغير لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري (ت ٢٥٦هـ) ، تحقيق : محمود إبراهيم زيد ، فهرس أحاديثه : د/ يوسف المرعشلي ، دار المعرفة بيروت لبنان ، توزيع مكتبة المعارف الرياض ، الطبعة الأولى ١٤٠٦هـ ١٩٨٦م .
- تاريخ العرب (مطول) بقلم : د/ فيليب حتى ، د/ أدورد جرجي ، د/جبرائيل جبور ، الطبعة الثالثة ١٩٦١م .
- -تاريخ القرآن وغرانب رسمه وحكمه تأليف محمد طاهر بن عبدالقادر الكردي المكي طبع بجدة سنة ١٣٦٥هـ .
- التاريخ الكبير للإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري ت ٢٥٦هـ ، طبع تحت مراقبة : د/ محمد عبدالمعيد خان .
- التاريخ الكبير للحافظ أبي القاسم على بن الحسن بن هبة الله بن عساكر ، اعتنى بترتيبه وتصحيحه : الشيخ عبد القادر أفندي بدران ، مطبعة روضة بالشام ١٣٣٢هـ .
- تاريخ مختصر الدول تأليف : غريغوريوس الملطي المعروف بـــ ابن العبري » ، وضع حواشيه ووقف على طبعه : الآب انطوان صالحاني اليسوعي ، المطبعة الكاتوليكية بيروت لبنان ، الطبعة الثانية ١٩٥٨م .
  - تاريخ الموصل لمؤلفه القس سليمان صائغ ، طبع في المطبعة الكاثوليكية بيروت ١٩٢٨م .
- تاريخ نيسابور المنتخب من السياق (الحلقة الأولى) تأليف: الحافظ أبي الحسن عبد الغافر بن إسماعيل الفارسي (ت٢٩٥هـ) ، انتخاب: الحافظ أبي إسحاق إبراهيم بن محمد بن الأزهر الصريفيني (ت ٢٤١هـ) إعداد: محمد كاظم المحمودي ، الناشر: جماعة المدرسين في الحوزة العلمية في قم ، مطبوع سنة ١٤٠٣هـ ق ١٣٦٢هـ ش .

- تاريخ اليعقوبي لأحمد يعقوب بن جعفر بن وهب الكانب العباسي المعروف بــ « اليعقوبي » ، دار صادر بيروت .
- التبصرة في أصول الفقه لأبي إسحاق إبراهيم بن على بن يوسف الفيروزآبادي الشيرازي (ت٤٧٦هـ) ، شرحه وحققه د/ محمد حسن هيتو ، دار الفكر بدمشق ١٤٠٠هـ ١٩٨٠م .
- التبصرة والتذكرة لأبي محمد عبد الله بن على الصيمري ، تحقيق : د/ فتحي أحمد مصطفى على الدين ، مركز البحث العلمي وإحياء التراث بجامعة أم القرى ، طبع في دار الفكر بدمشق ، الطبعة الأولى ١٩٨٢هـ ١٩٨٢م
- التبصير في الدين وتمييز الفرقة الناجية من الفرق الهالكين ، تأليف الإمام الكبير أبي المظفر الإسفراييني ، مخقيق : كمال يوسف الحوت ، عالم الكتب بيروت ، الطبعة الأولى ١٤٠٣هـ ١٩٨٣م .
- تبصير المنتبه بتحرير المشتبه ، لابن حجر العسقلاني ، تحقيق : على محمد البجاوي ، مراجعة : محمد على البخاري ، الدار المصرية للتأليف والترجمة .
- -التبيان في أقسام القرآن لشمس الدين محمد بن أبي بكر المعروف بابن قيم الجوزية (ت ٧٥ هـ) حققه وضبطه ونسقه وصححه وعلى عليه محمد زهري النجار ، ملتزم الطبع والنشر المؤسسة السعيدية بالرياض لصاحبها فهد بن عبدالعزيز السعيد .
- التبيآن في شرح الديوان شرح ديوان المتنبي لأبي البقاء العكبري ، ضبطه وصححه ووضع فهارسه : مصطفى السقا ، إبراهيم الأبياري ، عبدالحفيظ شلبي ، دار الفكر .
- تتمة يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر لأبي منصور عبدالملك الثعالبي، شرح وتحقيق : د/ مفيد محمد قميحة ، دار الكتب العلمية بيروت لبنان ، الطبعة الأولى ١٤٠٣هـ ١٩٨٣م .
- تجريد أسماء الصحابة ، تأليف : الحافظ شمس الدين أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي (ت٧٤٨هـ) دار المعرفة للطباغة والنشر بيروت لبنان .
- التحبير في علم التفسير لجلال الدين السيوطي ، حققه وقدم له ووضع فهارسه : د/ فتحي عبدالقادر فريد ، دار العلوم للطباعة والنشر ، الطبعة الأولى ١٤٠٢هـ ١٩٨٢م
- التحفة الخيرية على الفوائد الشنشورية ، تأليف إبراهيم بن محمد بن أحمد الباجوري الشافعي (ت١٢٧٧هـ) مطبعة مصطفى البابى الحلبي وأولاده بمصر .
- تحفة الفقهاء لعلاء الدين السمرقندي (ت٥٣٩هـ) ، دار الكتب العلمية بيروت ، الطبعة الأولى المدون ، الطبعة الأولى المدون ١٩٨٤م .

- تخريج الأحاديث والآثار الواردة في أحكام القرآن لأبي بكر الرازي الجمصاص (ت٣٧٠هـ) ، المجزء الأول (سورة الفاتخة وسورة البقرة إلى الآية ١٧٦) رسالة ماجستير ، إعداد الطالب : بكر سعيد بكر هوساوى ، ١٤١٠-١٤١٩هـ .
- تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي ، حققه وراجع أصوله : عبد الوهاب عبد اللطيف ، دار إحياء السنة النبوية ، بيروت لبنان ، الطبعة الثانية 1899هـ 1949م .
- تذكرة الحفاظ لأبي عبد الله شمس الدين محمد الذهبي (ت٧٤٨هـ) ، صححها : عبد الرحمن يحيى المعلمي ، دار الكتب العلمية بيروت لبنان ١٣٧٤هـ .
- التذكرة السعدية في الأشعار العربية لمحمد بن عبد الرحمن بن عبدالجيد العبيدي (من رجال القرن الثامن ) محقيق : عبد الله الجبوري ، مطابع النعمان النجف الأشرف ، يطلب من المكتبة الأهلية بغداد ١٣٩١هـ ١٩٧٢م .
- التذهيب شرح عبيدالله بن فضل الله الخبيصي على تهذيب المنطق والكلام ، تأليف : مسعود بن عمر بن عبد الله التفتازاني (ت٧٩٣هـ) ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر ، ١٣٥٥هـ ١٩٣٦م .
- تراث فارس ، كتب فصوله أساتذة من المستشرقين منهم : أ.ج.أربرى ، نقله إلى العربية محمد كفافي ، السيد يعقوب بكر ، أحمد الساداتي ، محمد صقر خفاجه ، أحمد عيسى ، اشترك في كتابته وراجع ترجمته : يحيى الخشاب ، دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركاه ٩ ١٩٥٩ م .
- التسهيل لعلوم التنزيل تأليف : محمد بن أحمد بن جزي الكلبي ، دار الكتاب العربي بيروت ، الطبعة الرابعة ١٤٠٣هـ ١٩٨٣م .
- تصحيح الفصيح لعبد الله بن جعفر بن درستويه (ت٣٤٧هـ) ، تحقيق : عبد الله الجبوري ، الجمهورية العراقية رئاسة ديوان الأوقاف ، إحياء التراث الإسلامي .
- التعريف والإعلام فيما أبهم من الأسماء والأعلام في القرآن الكريم ، لأبي القاسم عبد الرحمن بن عبد الله السهيلي (ت٥٨١هـ) ، تحقيق الأستاذ : عبد أ . مهنا ، دار الكتب العلمية بيزوت ، توزيع دار الباز مكة ، الطبعة الأولى ١٩٨٧هـ ١٩٨٧م .

- التعريفات ،لعلي بن محمد بن الشريف الجرجاني ، مكتبة لبنان ١٩٧٨م .
- تفسير البحر المحيط لحمد بن يوسف أبي حيان الأندلسي ، دار الفكر بيروت ، الطبعة الثانية 1808 هـ ١٩٨٣م .
  - تفسير البغوي = معالم التنزيل .
  - تفسير البيضاوي = أنوار التنزيل وأسرار التأويل .
- تفسير التحرير والتنوير تأليف الشيخ محمد الطاهر بن عاشور ، الدار التونسية للنشر تونس ، ١٩٨٤م .
  - تفسير الخازن = لباب التأويل في معاني التنزيل .
- تفسير الرازي المشتهر بالتفسير الكبير ومفاتيح الغيب لفخر الدين محمد بن ضياء الدين عمر المشتهر بخطيب الري ، دار الفكر بيروت ، الطبعة الثالثة ١٤٠٥هـ ١٩٨٥م .
- تفسير سفيان بن عينية ، جمع و تحقيق ودراسة : أحمد صالح محايري ، المكتب الإسلامي ، بيروت ، مكتبة أسامة الرياض ، الطبعة الأولى ١٤٠٣هـ ١٩٨٣م .
- تفسير سورة الأنعام لابن أبي حاتم الرازي ، تحقيق : عبد الرحمن محمد الحامد ، رسالة ماجستير ، جامعة أم القرى ، ١٤٠٤ ١٤٠٥هـ .
- تفسير سورة الأنفال والتوبة لابن أبي حاتم ، تحقيق : د/ عيادة أيوب الكبيسي ، رسالة دكتوراة ، جامعة أم القرى ، ١٤٠٦ - ١٤٠٧هـ .
- تفسير سورة البقرة (من ج ٢ آخرها ) لابن أبي حاتم ، تحقيق ودراسة : د/ عبد الله على أحمد الغامدي ، رسالة دكتوراة ، جامعة أم القرى ، ١٤٠٧هـ .
- تفسير السورة التي يذكر فيها الأعراف من تفسير القرآن الكريم للحافظ عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي (ت٣٢٧هـ) ، تحقيق : حمد بن أحمد بن أبي بكر ، رسالة ماجستير ، جامعة أم القرى ، 1٤٠٤ ١٤٠٥هـ.
- تفسير السورة التي يذكر فيها الشعراء من تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم الرازي ، دراسة وتخييق وتخريج : عبد الله حامد سمبو كمبيجوا ، رسالة ماجستير جامعة أم القرى ١٤٠٦ ١٤٠٧

- تفسير السورة التي يذكر فيها القصص لابن أبي حاتم ، تحقيق ودراسة : إبراهيم بكر علي رسالة ماجستير ، جامعة أم القرى ، ١٤٠٦ ١٤٠٧هـ .
- تفسير سورة النمل لابن أبي حاتم ، دراسة وتحقيق : نشأت بن محمود بن عبدالرحمن الكوكج رسالة ماجستير ، جامعة أم القرى ، ١٤٠٤ ١٤٠٥هـ .
- تفسير سورة النور والفرقان لابن أبي حاتم ، دراسة وتخقيق وتخريج الطالب : عمر يوسف حمزة رسالة دكتوراة ، جامعة أم القرى ، ١٤٠٥–١٤٠٥هـ ، ١٩٨٤–١٩٨٥م .
- تفسير سورة هود لابن أبي حاتم ، تحقيق : وليد حسن ظاهر العاني ، رسالة ماجستير ، جامعة أم القرى ، ١٤٠٣-١٤٠٤هـ .
- تفسير سورة يوسف لابن أبي حاتم ، تحقيق : محمد بن عبد الكريم بن عبيد البنجابي ، رسالة ماجستير ، جامعة أم القرى ، ١٤٠٥-١٤٠٥هـ.
  - تفسير سورة يونس لابن أبي حاتم ، دراسة وتحقيق وتخريج : د/ عيادة بن أيوب الكبيسي .
    - تفسير الطبري = جامع البيان في تفسير القرآن .
- تفسير غويب القرآن لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة (ت٢٧٦هـ) ، تحقيق : السيد أحمد صقر ، دار الكتب العلمية بيروت لبنان ، ١٣٩٨هـ ١٩٧٨م .
  - تفسير غريب القرآن لأبي بكر محمد السجستاني ، دار التراث القاهرة .
- تفسير القرآن للإمام عبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت٢١١هـ) ، تحقيق : د/ مصطفى مسلم محمد ، مكتبة الرشد الرياض ، الطبعة الأولى ١٤١٠هـ ١٩٨٩م .
- تفسير القرآن لابن أبي حاتم ، الجزء الأول ، دراسة وتخقيق : أحمد بن عبد الله الغماري الزهراني ، رسالة دكتوراة ، جامعة أم القرى ، عام ١٤٠٤هـ .
- تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم (سورة آل عمران والنساء) تحقيق حكمت بشير ياسين ، رسالة دكتوراة جامعة أم القرى ، ١٤٠٥-١٤٠٥هـ .
- تفسير القرآن العظيم لأبي الفداء إسماعيل بن كثير القرشي الدمشقي (ت٧٧٤هـ) ، دار الفكر بيروت ، الطبعة الأولى ١٤٠٤هـ – ١٩٨٤م .

- تفسير القرطبي = الجامع لأحكام القران.
- تفسير ابن كثير = تفسير القرآن العظيم .
  - تفسير الماوردي = النكت والعيون .
- تفسير مجاهد للإمام مجاهد ، حققه وعلق حواشيه : عبد الرحمن الطاهر ، مجمع البحوث الإسلامية إسلام آباد ، طبع على نفقة الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر ، الطبعة الأولى ١٣٩٦هـ ١٩٧٦م .
- تفسير المشكل من غريب القرآن ، للإمام مكي بن أبي طالب القيسي (ت٤٣٧هـ) ، تحقيق : د/ على حسين البواب ، مكتبة المعارف - الرياض ، ١٤٠٦هـ ١٩٨٥م .
- تقريب التهذيب لأحمد بن على بن حجر العسقلاني (ت٨٥٦هـ) ، حققه وعلق حواشيه وقدم له : د/ عبد الوهاب عبد اللطيف ، دار المعرفة بيروت ، لبنان ، الطبعة الثانية ١٣٩٥هـ 19٧٥م .
- التكملة لأبي على الفارسي ، تحقيق ودراسة : كاظم بحر المرجان ، رسالة لنيل درجة الماجستير في الآداب ، الجمهورية العراقية ، ١٤٠١هـ ١٩٨١م .
- تلخيص الحبير في تخريج أحاديث الرافعي الكبير لابن حجر العسقلاني ، تصحيح وتعليق : السيد عبد الله هاشم اليماني المدني ، دار المعرفة بيروت ، ١٣٨٤هـ ١٩٦٤م .
- التلخيص في علوم البلاغة للإمام جلال الدين محمد بن عبد الرحمن القزويني الخطيب ، ضبطه وشرحه : الأستاذ عبد الرحمن البرقوقي رحمه الله ، دار الكتاب العربي بيروت لبنان ، الطبعة الثانية ١٣٥٠هـ ١٩٣٢م .
- تلخيص المستدرك للحافظ شمس الدين محمد بن أحمد الذهبي ، طبع بذيل المستدرك ، دار الفكر - بيروت ١٣٩٨هـ - ١٩٧٨م .
- التمثيل والمحاضوة لأبي منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي (ت٤٢٩هـ) ، تحقيق عبد الفتاح محمد الحلو ، دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وشركاه ، القاهرة ١٣٨١هـ ١٩٦١م
- -التمهيد في علم التجويد للإمام محمدبن محمد الجزري تحقيق دا على حسين البواب ، مكتبة المعارف الرياض ، الطبعة الأولى ١٤٠٥ هـ ١٩٨٥ م .

- التنبيه لأبي عبيد البكري (مع ذيل الأمالي) دار الحديث ، بيروت ، الطبعة الثانية ١٤٠٤هـ ١٩٨٤م .
- التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع لأبي الحسين محمد بن أحمد بن عبد الرحمن الملطي الشافعي (ت٧٧٧هـ) ، قدم له وعلق عليه : محمد زاهد بن الحسن الكوثري ، مكتبة المثنى بغداد ، مكتبة المعارف بيروت ١٩٦٨هـ ١٩٦٨م .
- -تنزيه القرآن عن المطاعن للقاضي عبدالجبار بن أحمد الهمذاني (ت ٢٥٥هـ) تحقيق د/ عدنان زرزور ، دار النهضة بيروت .
- تنوير المقباس تفسير حبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنه ، دار المعرفة بيروت ، بهامش الدر المنثور للسيوطي .
- تهذيب الأسماء واللغات لأبي زكريا محيي الدين بن شرف النووي (ت ٦٧٦هـ) ، دار الكتب العلمية بيروت ، لبنان .
- تهذيب التهذيب لأبي الفضل أحمد بن علي بن حجر العسقلاني ت ٨٥٢هـ مصورة عن الطبعة الأولى ١٣٢٦هـ حيدر آباد الدكن ، دار الفكر العربي .
- تهذيب اللغة لأبى منصور محمد بن أحمد الأرهري (ت٣٧٠هـ) تحقيق وتقديم : عبد السلام هارون ، ج ١٠ تحقيق : الأستاذ على حسن هلالي . راجعه محمد على البخاري ، المؤسسة المصرية العامة ، الدار المصرية ، دار القومية العربية مصر ، ١٣٨٤ هـ ١٩٦٤م .
  - تهذيب المنطق لسعد الدين التفتازاني ينظر التذهيب للخبيصي .
- التوحيد للإمام أبي منصور الماتريدي حققه وقدم له : د/ فتح الله خليف ، دار الجامعات المصرية الإسكندرية .
- التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل لأبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة (ت ٣١ هـ) ، دراسة وتخقيق : د/ عبد العزيز الشهوان ، دار الرشد الرياض ، الطبعة الأولى ١٤٠٨هـ ١٩٨٨م.
- التيجان في ملوك حمير عن وهب بن منبه رواية أبي محمد عبد الملك بن هشام تحقيق ونشر مركز الدراسات والأبحاث اليمنية ، الجمهورية العربية اليمنية صنعاء ، الطبعة الأولى ١٣٤٧هـ .

- تيسير التحرير على كتاب التحرير لابن الهمام الحنفي في أصول الفقه الجامع بين اصطلاحي الحنفية والشافعية للعلامة الأستاذ محمد أمين المعروف بأمير بادشاه ، طبع بمطبعة مصطفى البابي الحلبي مصر .
- التيسير في القراءات السبع لأبي عمرو عثمان بن سعيد الداني عني بتصحيحه : أوتوبرتزل استانبول ، مطبعة الدولة لجمعية المستشرقين الألمانية ، ١٩٣٠م .

# (ث)

- الثقات لابن حبان البستي ت ٣٥٤هـ الطبعة الأولى بمطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر
   آباد الدكن الهند ، نشر مؤسسة الكتب الثقافية ، ١٤٠٢هـ ١٩٨٢م .
- ثلاثة كتب في الأضداد للأصمعي ، والسجستاني ، ولابن السكيت ، ويليها ذيل في الأضداد للصغاني ، نشرها د / أوغست هفنر ، دار الكتب العلمية بيروت لبنان ١٩١٢م .
- ثمار القلوب في المضاف والمنسوب لأبي منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي النيسابوري (ت٢٩٥هـ) ، مخقيق : محمداًبي الفضل إبراهيم ، دار النهضة ـ مصر ، مطبعة المدني القاهرة ، ١٣٨٤هـ ١٩٦٥م .

## (5)

- الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي ، مصورة عن طبعة دار الكتب ، دار الكاتب العربي ، القاهرة ، ١٣٨٧هـ ــ ١٩٦٧م .
- جامع الأصول في أحاديث الرسول لمجد الدين أبي السعادات المبارك بن مجمد بن الأثير الجزري (ت ٢٠٦ هـ) حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه : عبد القادر الأرناؤوط ، دار الفكر ، الطبعة الثانية (٢٠٦ هـ ــ ١٩٨٣م .
- جامع البيان في تفسير القرآن لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري ، مصورة من المطبعة الأميرية ببولاق ــ ١٣٢٨ هـ ، دار المعرفة - بيروت الطبعة الرابعة ١٤٠٠هــ ١٩٨٠م .

- جامع البيان عن تأويل القرآن لأبي جعفر محمد بن جرير الطبري (ت٣١٠هـ) ، تحقيق وتعليق : محمود محمد شاكر ، دار المعارف بمصر القاهرة ، الطبعة الثانية .
- الجامع لشعب الإيمان تأليف الحافظ أبي بكر أحمد بن الحسين البيهقي ( ٣٨٤\_ ٤٥٨ هـ ) حققه وراجع نصوصه وخرج أحاديثه د / عبدالعلي عبد الحميد حامد ، عنى بنشره الدار السلفية بومباي الهند الطبعة الأولى ١٩٨٦هـ ١٩٨٦م .
- الجامع الصحيح لأبي عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي (ت ٢٧٩هـ) ، مخقيق وشرح : أحمد محمد شاكر ٢،١ ، محمد فؤاد عبدالباقي ٣ ، إبراهيم عطوة عوض ٤، ٥ ، دار إحياء التراث العربي بيروت .
- الجامع الصغير لجلال الدين السيوطي بشرحه فيض القدير للمناوي دار الفكر ، الطبعة الثانية ١٣٩١ هـ ـ ١٩٩٧م .
- الجوح والتعديل للإمام عبدالرحمن بن أبي حاتم الرازي (ت ٣٢٧هـ) مصورة عن الطبعة الأولى بمطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن الهند ، دار الكتب العلمية ١٣٧١هـــ ١٩٥٢ م .
- الجغوافيا الفلكية ، دراسة في المقومات العامة لشفيق عبد الرحمن على . دار الفكر العربي ، 1٣٩٧هـ .
- الجمان في تشبيهات القرآن لأبي القاسم عبد الله بن محمد بن الحسين بن ناقيا البغدادي ـ ١٠ هـ ٤٨٥هـ ) مخقيق : عدنان محمد زرزور ، ومحمد رضوان الداية ، المطبعة العصرية بالكويت ، الطبعة الأولى ١٣٨٧هـ ـ ١٩٦٨م .
- الجماهر في معرفة الجواهر لأبي الريحان البيروني (ت٤٣٠هـ) ، عالم الكتب ، بيروت مكتبة المتنبى ، القاهرة ، مكتبة سعد الدين ، دمشق .
  - جمهرة أشعار العرب في الجاهلية والإسلام لأبي زيد محمد بن أبي الخطاب القرشي حققه وعلق عليه وزاد في شرحه: د/ محمد على الهاشمي ، مطابع جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، ١٤٠١هـ ١٩٨١م .

- جمهرة الأمثال لأبي هلال العسكري ، حققه وعلق حواشيه : محمد أبو الفضل إبراهيم ، وعبدالجميد قطامش ، المؤسسة العربية الحديثة ، القاهرة ، الطبعة الأولى ١٣٨٤هـ ــ ١٩٦٤م .
- جمهرة أنساب العرب لابن حزم (ت٤٥٦هـ) ، راجعها لجنة من العلماء بإشراف الناشر : دار الكتب العلمية ، بيروت ، الناشر : دار الباز لعباس أحمد الباز مكة المكرمة ، الطبعة الأولى ١٤٠٣هـ ١٩٨٣م .
- جمهرة اللغة لابن دريد أبي بكر محمد بن الحسن الأزدي البصري (ت ٣٢١هـ)، دار صادر مصورة عن الطبعة الأولى التي طبعت تحت إدارة مجلس دائرة المعارف العثمانية حيدر آباد الدكن ١٣٥١هـ.
- الجني الداني في حروف المعاني للحسن بن قاسم المرادي ، محقيق : د/ فخر الدين قباوة ، أ . محمد نديم فاضل ، منشورات دار الآفاق الجديدة ، بيروت ، ١٤٠٣هـ ١٩٨٣م .
- جوامع السيرة لعلي بن أحمد بن سعيد بن حزم ، تحقيق : د/ إحسان عباس ، د/ ناصر الدين الأسد ومراجعة أحمد محمد شاكر ، دار المعارف بمصر .
- الجواهر المضيئة في طبقات الحنفية لمحيى الدين عبد القادر بن محمد بن محمد بن نصر الله بن أبي الوفاء القرشي الحنفي (ت٧٧٥هـ) ، تحقيق : د/ عبد الفتاح محمد الحلو ، دار العلوم بالرياض .
- الجيم لأبي عمرو الشيباني تحقيق : الاستاذ عبد الكريم الغرباوي ، راجعه : الاستاذ عبد الحميد حسن ، القاهرة الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ، ١٣٩٥هـ ١٩٧٥م .

### **(**<sub>2</sub>)

- حاشية الإسعاد على بانت سعاد لشيخ الإسلام إبراهيم الباجوري ، على هامش شرح قصيدة بانت
   سعاد لابن هشام ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر ، الطبعة الثالثة ، ١٩٧٧هـ ١٩٥٧م .
- حاشية الدسوقي لمحمد بن أحمد بن عرفة الدسوقي المالكي ، طبع على هامش التذهيب للخبيصي . بمطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر ١٣٥٥هـ ١٩٣٦م .
- حاشية أبي السعادات حسن بن محمد العطار الشافعي ، طبع على حاشية التذهيب بمطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر ١٣٥٥هـ ١٩٣٦م .

- حاشية الشيخ محمد عليان المرزوقي على تفسير الكشاف ، دار الكتاب العربي بيروت لبنان .
- حاشية الصبان على شرح الأشموني على ألفية ابن مالك ومعه شرح الشواهد للعيني دار الفكر ، بيروت ، مصورة عن دار إحياء الكتب العربية ، عيسى البابي الحلبي وشركاه .
- الحجة في علل القراءات لأبي على الحسن بن أحمد الفارسي ، مخقيق : على النجدي ناصف دا عبد الحليم النجار ، دا عبد الفتاح شلبي ، مراجعة محمد على النجار ، المكتبة الفيصلية .
- الحجة في علل القراءات لأبي على الحسن بن أحمد الفارسي ، تحقيق : بدر الدين قهوجي ، بشير جويجاتي ، راجعه وحققه عبد العزيز رباح ، أحمد يوسف الدقاق ، الطبعة الأولى ، دار المأمون للتراث ، ١٩٨٤هـ ١٩٨٤م .
- الحجة في القراءات السبع للإمام ابن خالويه ، تحقيق وشرح : د/ عبد العال سالم مكرم مؤسسة الرسالة ، الطبعة الخامسة ، ١٤١٠هـ ١٩٩٠م .
- حجة القراءات للإمام الجليل أبي زرعة عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة ، حققه وعلق حواشيه ؛ سعيد الأفغاني ، مؤسسة الرسالة بيروت ، الطبعة الثانية ١٣٩٩هـ ١٩٧٩م .
- الحروف التي يتكلم بها في غير موضعها لابن السكيت اللغوي ، حققه وقدم له وعلق عليه دا رمضان عبد التواب ، مطبعة جامعة عين شمس ، الطبعة الأولى ١٩٦٩م .
- حروف المعاني والصفات لأبي القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي ، تحقيق د/ حسن شاذلي فرهود ، دار العلوم للطباعة والنشر ، ١٤٠٢هـ – ١٩٨٢م .
- الحلبة في أسماء الحميل المشهورة في الجاهلية والإسلام لمحمد بن كامل التاجي الصاحبي ، يحقيق : عبد الله الجبوري ، النادي الأدبي ، الرياض ١٤٠١هـ – ١٩٨١م .
- الحلل في شوح أبيات الجمل لابن السيد البطليوسي ، دراسة ومخقيق : د/ مصطفى إمام ، توزيع مكتبة المتنبى ، القاهرة ، الطبعة الأولى مكتبة المتنبى ، القاهرة ، مطبعة الدار المصرية للطباعة والنشر والتوزيع ، القاهرة ، الطبعة الأولى ١٩٧٩م .
- حلية المحاضرة تصنيف : محمد بن الحسن الحاتمي (ت٨٨هـ) ، تحقيق : جلال ناجي ، ١٩٧٨م .

- الحماسة البصرية لصدر الدين بن أبي الفرج بن الحسين البصري (ت٦٥٩هـ) ، صححه وعلق عليه : د/ مختار الدين أحمد ، أم- أي دي فل (آكسن) ، طبع وزارة المعارف للحكومة العالية الهندية ، مخت مراقبة د/ محمد عبد المعيد خان مدير دائرة المعارف العثمانية ، مطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن ، الهند ، الطبعة الأولى ، ١٣٨٣هـ ١٩٦٤م .
- الحماسة الشجرية لهبة الله بن علي بن حمزة العلوي الحسني ابن الشجري (ت٥٤٢هـ) ، تحقيق : عبد المعين الملوحي ، أسماء الحمصي ، منشورات وزارة الثقافة ، دمشق ١٩٧٠م .
- حياة الحيوان الكبرى لكمال الدين محمد بن موسى الدميري (٧٤٢-٨٠٨هـ) ، شركة ومكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر ، الطبعة الخامسة ١٣٩٨هـ ١٩٧٨م .
- الحياة العلمية في العراق في العصر السلجوقي للدكتور مريزن سعيد مريزن عسيري ، مكتبة الطالب الجامعي ، مكة ، العزيزية ، الطبعة الأولى ، ١٤٠٧هـ ١٩٨٧م .
- الحيوان لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ ، تحقيق وشرح : عبد السلام هارون ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، لبنان ، المجمع العلمي العربي الإسلامي ، منشورات محمد الداية ، بيروت ، لبنان .

# (خ)

- خاص الخاص لأبي منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي ، قدم له : حسن الأمين ، دار مكتبة الحياة ، بيروت .
- الخاطريات لأبي الفتح عثمان بن جني ، حققه وعلق عليه : على ذو الفقار شاكر ، دار الغرب الإسلامي ، بيروت ، لبنان ، الطبعة الأولى ١٤٠٨هـ ١٩٨٨م
  - الحالديين ينظر الأشباه والنظائر من أشعار المتقدمين والجاهلية والمخضرمين .
- الخواج للقاضي أبي يوسف يعقوب بن إبراهيم صاحب أبي حنيفة ، نشره : قصي محب الدين الخطيب ، المطبعة السلفية ومكتبتها ، القاهرة ، الطبعة الخامسة ١٣٩٦هـ .
  - الحرشي على مختصر سيدي خليل وبهامشه حاشية الشيخ علي العدوي ، دار صادر ، بيروت .
- خريدة القصر وجريدة العصر للعماد الأصفهاني ، تحقيق : محمد بهجت الأثري، العراق ، وزارة الإعلام والثقافة ١٩٧٣م

- خزانة الأدب ولب لباب لسان العرب لعبد القادر بن عمر البغدادي ، دار صادر .
- المحصائص لأبي الفتح عثمان بن جني ، حققه : محمد على النجار ، عالم الكتب ، بيروت ، الطبعة الثالثة ١٤٠٣هـ ١٩٨٣م .
- خلق الإنسان في اللغة لأبي محمد الحسن بن أحمد بن عبد الرحمن ، تحقيق وتقديم : د/ أحمد خان ، راجعه وزاد في حواشيه : مصطفى حجازي ، منشورات معهد الخطوطات العربية ، المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ، الكويت ، الطبعة الأولى ، ١٤٠٧هـ ١٩٨٦م .
- الخيل لأبي عبيدة معمر بن المثنى التيمي تيم قريش (ت٢٠٩هـ) ، رواية أبي حاتم سهل بن محمد السجستاني عنه رواية أبي يوسف الأصبهاني عنه ، مطبعة دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن (الهند) ، الطبعة الأولى ، ١٣٥٨هـ .

### (2)

- دائرة المعارف الإسلامية يصدرها باللغة العربية أحمد الشنتناوي ، إبراهيم زكى خورشيد ، عبد الحميد يونس ، واجعها من قبل وزارة المعارف د/ محمد مهدي علام ، دار الفكر ، بيروت .
- دائرة معارف القرن العشرين تأليف محمد فريد وجدي ، دار المعرفة للطباعة والنشر ، بيروت ، الطبعة الثالثة ١٩٧١م .
- الدارس في تاريخ المدارس لعبد القادر بن محمد النعيمي الدمشقي (ت٩٢٧هـ) ، عني بنشره ويحقيقه : جعفر الحسني ، مطبعة الترقي بدمشق ، مطبوعات الجمع العلمي العربي بدمشق ، ١٣٧٠هـ ١٩٥١م .
- دراسات عن الفرق في تاريخ المسلمين « الخوارج والشيعة » للدكتور أحمد محمد أحمد جلي ، شركة الملك فيصل للبحوث والدراسات الإسلامية ، ١٤٠٨هـ - ١٩٨٨م .
- دراسات في الأدب العربي ( يتضمن شعر أبي دؤاد الإيادي ) لغوستاف فون غر بناوم ، ترجمة : د/ إحسان عباس ، د/ أنيس فريحة ، د/ محمد يوسف نجم ، د/ كمال يازجي ، بإشراف د/ محمد يوسف نجم ، منشورات دار مكتبة الحياة ، بيروت ، نشر بالاشتراك مع مؤسسة فرنكلين المساهمة للطباعة والنشر ، بيروت نيويورك ، ١٩٥٩م .

- دراسات في الفرق ( الشيعة ، النصيرية ، الباطنية ، الصوفية ، الخوارج ) للدكتور صابر طعيمة ، مكتبة المعارف ، الرياض ، الطبعة الثانية ، ١٤٠٤هـ ١٩٨٣م .
- دراسات لأسلوب القرآن الكريم تأليف محمد عبد الخالق عضيمة ، مطبعة حسان ، القاهرة ، دار الحديث ، القاهرة ، ١٤٠١هـ - ١٩٨١م .
- الدرر الكامنة في أعيان المئة الثامنة لشهاب الدين أحمد بن على بن حجر العسقلاني ، دار الكتب الحديثة مصر ، مطبعة المدنى ، الطبعة الثانية ١٣٨٥هـ ١٩٦٦م .
- الدر المصون في علوم الكتاب المكنون لأحمد بن يوسف المعروف بـ ١ السمين الحلبي ، ، تحقيق : د/ أحمد محمد الخراط ، دار القلم ، دمشق بيروت ، الطبعة الأولى ١٤٠٨هـ ١٩٨٧م .
- الدر المنثور في التفسير بالمأثور لجلال الدين السيوطي وبهامشة تفسير ابن عباس رضي الله عنه دار المعرفة ، بيروت ، لبنان .
- الدر النقي في شوح الفاظ الحموقي ، لأبى المحاسن يوسف بن حسن بن عبد الهادي الحنبلي الدمشقي الصالحي المعروف بـ ( ابن المبرد ) (ت ٩٠٩هـ) ، إعداد : د/ رضوان مختار غربية ، دار المجتمع جدة ، الطبعة الأولى ١٤١١هـ ١٩٩١م .
- درة التنزيل وغرة التأويل للخطيب الإسكافي برواية ابن أبي الفرج الأردستاني ، دار الآفاق ، بيروت ،
   الطبعة الرابعة ١٤٠١هـ ١٩٨٦م .
- ابن درستويه عبد الله بن جعفر بن المرزبان الفارسي (ت٣٤٧هـ) لعبد الله الجبوري ، مطبعة العاني ، بغداد ، الطبعة الأولى ١٩٧٣ ١٩٧٤م .
- دريد بن الصمة الجشمي ، حياته وشعره لضاحي ضاوي القثامي الجشمي ، مطبوعات نادي الطائف الأدبي .
- دلائل النبوة لأبي بكر أحمد بن الحسين البيهةي (ت٤٥٨هـ) ، وثق أصوله وخرج حديثه وعلق عليه : د/ عبد المعطي قلعجي ، دار الكتب العلمية بيروت ، لبنان ، دار الريان للتراث مصر ، الطبعة الأولى ١٤٠٨هـ ١٩٨٨م .
- دلائل النبوة للحافظ أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصبهاني (ت٤٣٠هـ) ، عالم الكتب ، بيروت ، لبنان ، توزيع مكتبة المتنبي – القاهرة ، مكتبة سعد الدين – دمشق .

- الديباج لأبي عبيدة معمر بن المتنى التيمي (ت٢٠٩هـ) تحقيق : د/ عبد الله بن سليمان الجربوع ، د/عبد الرحمن بن سليمان العثيمين ، مكتبة الخانجي بالقاهرة ، مطبعة المدني ، الطبعة الأولي ١٤١١هـ ١٩٩١م .
- الديباج المذهب في معرفة أعيان علماء المذهب لابن فرحون المالكي (ت٧٩٩هـ) ، مخقيق وتعليق : الدكتور محمد الأحمدي أبو النور ، دار التراث للطبع والنشر ، القاهرة .
- ديوان إبراهيم بن هرمـة ، تحقيق : محمد جبار المعيبد ، مطبعة الآداب في النجف الأشرف ، 1777هـ 1979م .
- ديوان أحيحة بن الجلاح الأوسي ، جمع وتحقيق : دا حسن محمد باجودة ، مطبوعات نادي الطائف الأدبى ١٣٩٩هـ ١٩٧٩م .
- ديوان الأسود بن يعفر ، صنعة : نوري حمودي القيسي ، وزارة الثقافة والاعلام ، مديرية الثقافة العامة .
  - ديوان الأعشى ميمون بن قيس ، دار بيروت للطباعة والنشر ، بيروت ١٤٠٤هـ ١٩٨٣م .
- ديوان أعشى همدان وأخباره (٣٠-٨٣هـ) ، مخقيق : د/ حسن عيسى أبو ياسين ، دار العلوم ، الرياض ، الطبعة الأولى ١٤٠٣هـ – ١٩٨٣م .
  - ديوان امرئ القيس ، تحقيق : أبو الفضل إبراهيم ، دار المعارف بمصر ، الطبعة الثالثة .
  - ديوان أمية بن أبي الصلت ، جمع وتحقيق ودراسة : د/ عبد الحفيظ السطلي ، ١٩٧٤م .
- ديوان أوس بن حجو ، تحقيق وشرح : دا محمد يوسف نجم ، الجامعة الأمريكية بيروت ، دار
   صادر بيروت ، الطبعة الثالثة ١٣٩٩هـ ١٩٧٩م .
  - ديوان البحتري ، دار بيروت للطباعة والنشر ، بيروت ١٤٠٠هـ ١٩٨٠م .
- ديوان بشر بن أبي خازم الأسدي ، عني بتحقيقه : د/ عزة حسن ، منشورات وزارة الثقافة دمشق ، الطبعة الثانية ١٣٩٢هـ ١٩٧٢م .
- ديوان تأبط شراً وأخباره ، جمع وتحقيق وشرح : على ذو الفقار شاكر ، دار الغرب الإسلامي ، بيروت ، الطبعة الأولى ١٤٠٤هـ - ١٩٨٤م .

- دیوان جریو ، دار صادر ، بیروت .
- **ديوان حاتم الطائي** ، دار بيروت ، بيروت ١٤٠٢هـ ١٩٨٢م .
  - ديوان حسان بن ثابت الأنصاري ، دار صادر ، بيروت .
- ديوان الحطيئة من رواية ابن حبيب عن ابن الأعرابي وأبي عمرو الشيباني ، شرح أبي سعيد السكري دار صادر ، بيروت ١٩٨١هـ ١٩٨١م .
- ديوان حميد بن ثور الهلالي ، وفيه بائية أبي دؤاد الإيادي صنعة عبد العزيز الميمني ، مطبعة دار الكتب المصرية ، القاهرة ، ١٣٧١هـ - ١٩٥١م .
  - ديوان الخنساء دار صادر ، بيروت .
- ديوان دريد بن الصمة الجشمي قدم له : الدكتور شاكر الفحام ، جمع و تحقيق وشرح : محمد خير البقاعي ، دار قتيبة ، ١٤٠١هـ ١٩٨١م .
- ديوان ذي الرمــة المكتب الإسلامي لصاحبه محمد زهير الشاويش ، الطبعة الثانية ١٣٨٤هـ ١٩٦٤ م. ١٩٦٤م .
- ديوان رؤبة بن العجاج ( ضمن مجموعة أشعار العرب ) صححه ورتبه : وليم بن الورد البروسي ، منشورات دار الآفاق الجديدة ، بيروت ، الطبعة الثانية ، ١٤٠٠هـ ١٩٨٠م .
- ديوان الراعي النميري جمعه وحققه راينهرت فايبرت ، المعهد الألماني للأبحاث الشرقية ، بيروت ، ١٤٠١هـ - ١٩٨٠م .
  - ديوان زهير بن أبي سلمي دار صادر ، بيروت .
- ديوان سحيم عبد بني الحسحاس تحقيق : عبد العزيز الميمني ، نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب ، الدار القومية للطباعة والنشر ، القاهرة ١٣٦٩هـ ١٩٥٠م .
- ديوان سلامة بن جندل تحقيق : د/ فخر الدين قباوة ، نشر وتوزيع المكتبة العربية محمد تلا بسي حلب ، الطبعة الأولى ١٣٨٧هـ ١٩٦٨م .

- ديوان سويد بن أبي كاهل اليشكري ، مراجعة : محمد جبار المعيبد ، جمع وتحقيق : شاكر العاشـور ، ساعدت وزارة الإعلام العراقية على نشره ، الطبعة الأولى ١٩٧٢م .
- ديوان شعر الحادرة إملاء أبي عبد الله محمد بن العباس اليزيدي عن الأصمعي ، حققه وعلق عليه : د/ ناصر الدين الأسد ، دار صادر - بيروت ، الطبعة الثانية ١٤٠٠هـ - ١٩٨٠م .
- ديوان شعر الحرنق بنت بدر بن هفان تحقيق : د/ حسين نصار ، الجمهورية العربية المتحدة ، وزارة الثقافة ، مركز محقيق التراث ونشره ، مطبعة دار الكتب المصرية ، القاهرة ١٩٦٩م .
- ديوان شعر الخوارج ، جمع وتحقيق : د/ إحسان عباس ، دار الشروق ، بيروت ، القاهرة ، الطبعة الرابعة ١٤٠٢هـ ١٩٨٢م .
- ديوان شعر عدي بن الرقاع العاملي ، جمع وتحقيق ودراسة : د/ الشريف عبد الله الحسيني البركاتي ، المكتبة الفيصلية ١٤٠٦هـ ١٩٨٥م .
- ديوان شعر المتلمس الضبعي ، رواية الأثرم وأبي عبيدة عن الأصمعي ، عني بتحقيقه وشرحه والتعليق عليه : حسن كامل الصيرفي ، جامعة الدول العربية ، معهد المخطوطات العربية ، ١٣٩٠هـ ١٩٧٠م .
- ديوان شعر المثقب العبدي ، عني بتحقيقه وشرحه والتعليق عليه : حسن كامل الصيرفي ، جامعة الدول العربية ، معهد المخطوطات العربية ١٣٩١هـ ١٩٧١م .
- **ديوان طرفة بن العبد** ، تحقيق وتقديم : المحامي فوزي غطوة ، الشركة اللبنانية للكتاب بيروت -لبنان ، الطبعة الأولى ١٩٦٩م .
- ديوان طرفة بن العبد ، شرح الأعلم الشنتمري وتليه طائفة من الشعر المنسوب إلى طرفة ، تحقيق :
   درية الخطيب ، لطفي الصقال ، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق ، ١٣٩٥هـ ١٩٧٥م .
  - ديوان طرفة بن العبد ، دار بيروت ، بيروت .
- ديوان طفيل الغنوي ، تحقيق : محمد عبدالقادر أحمد ، دار الكتاب الجديد ، الطبعة الأولى . ١٩٦٨م .

- ديوان عبد الله بن رواحة الأنصاري الخزرجي ، دراسة وجمع وتحقيق : د/ حسن محمد باجودة ، مكتبة دار التراث ، مطبعة السنة المحمدية ، القاهرة .
  - **ديوان عبيد الله بن قيس الرقيات** تحقيق وشرح : د/ محمد يوسف مجم ، دار صادر بيروت .
    - ديوان عبيد بن الأبوص دار صادر ، بيروت .
- ديوان العجاج برواية عبد الملك بن قريب الأصمعي وشرحه ، عني بتحقيقه : د/ عزة حسن ، مكتبة دار الشرق بيروت .
- ديوان عدي بن زيد العبادي حققه وراجعه : محمد جبار المعبيد ، وزارة الثقافة والإرشاد ، شركة دار
   الجمهورية للنشر والطباعة ، بغداد ، ١٣٨٥هـ ١٩٦٥م .
- ديوان العوجي رواية أبي الفتح عثمان بن جني (ت ٣٩٢هـ) ، شرحه وحققه : أخضر الطائي ، رشيد العبيدي ، الشركة الإسلامية للطباعة والنشر المحدودة ، بغداد ، الطبعة الأولى ١٣٧٥هـ ١٩٥٦م .
  - ديوان عروة بن الورد والسموال دار بيروت للطباعة والنشر ، بيروت ، ١٤٠٢هـ ١٩٨٢م .
- ديوان علقمة الفحل بشرح الأعلم الشنتمري ، حققه : لطفي الصقال ، درية الخطيب ، راجعه : د/ فخر الدين قباوة ، دار الكتاب العربي بحلب ، الطبعة الأولى ١٣٨٩هـ ١٩٦٩م .
- ديوان عمرو بن قميئة تحقيق وشرح: حسن كامل الصيرفي ، مطابع دار الكاتب العربي ، 1870هـ 1970م .
- ديوان عمرو بن قميئة تحقيق : خليل إبراهيم العطية ، دار الحرية للطباعة ، مطبعة الجمهورية ، بغداد ١٣٩٢هـ - ١٩٧٢م .
- ديوان الفرزدق شرحه وضبطه وقدم له على فاعور ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى ١٤٠٧هـ ١٩٨٧م .
- ديوان القتال الكلابي ، حقف وقدم له : إحسان عباس ، دار الثقافة ، بيروت ، ١٤٠٩هـ ١٩٨٩م .

- ديوان القطامي تحقيق : إبراهيم السامرائي ، أحمد مطلوب ، دار الثقافة ، بيروت ، الطبعة الأولى . ١٩٦٠م .
  - ديوان كثير عزة جمعه وشرحه : د/ إحسان عباس ، دار الثقافة ، بيروت ١٣٩١ هـ ١٩٧١م .
- ديوان ليلى الأخيلية جمع وتحقيق وشرح: خليل إبراهيم العطية ، جليل العطية ، دار الجمهورية ،
   بغداد ، الطبعة الثانية ١٣٩٧هـ ١٩٧٧م .
  - ديوان مجنون ليلي جمع وتحقيق : عبد الستار أحمد فراج ، مكتبة مصر .
- ديوان مسكين الدارمي (ت٨٩هـ) جمعه وحققه : خليل إبراهيم العطية ، عبد الله الجبوري ، مطبعة دار البصري ، بغداد ، ١٣٨٩هـ ١٩٧٠م .
- ديوان معن بن أوس المزني صنعة : د/ نوري حمودي القيسي وحاتم صالح الضامن ، مطبعة دار الجاحظ ، بغداد ، الطبعة الأولى ١٩٧٧م .
- ديوان النابغة الذبياني شرح وتقديم عباس عبد الستار ، دار الكتب العلمية بيروت ، الطبعة الأولى
   ١٤٠٥هـ ١٩٨٤م .
  - ديوان نهشل بن حري (ضمن شعراء مقلون).
- ديوان الهـ اليين ، نسخة مصورة عن طبعة دار الكتب . الناشر : الدار القومية للطباعة والنشر ، الجمهورية العربية المتحدة ، وزارة الثقافة والإرشاد القومي ، القاهرة ، ١٣٨٥هـ ١٩٦٥م .
- ديوان يزيد بن مفرغ الحميري ، جمعه وحققه : د/ عبد القدوس أبو صالح ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، الطبعة الثانية ١٤٠٢هـ - ١٩٨٢م .
- ديوان ابن الدمينة صنعة أبي العباس ثعلب ، ومحمد بن حبيب ، تحقيق : أحمد واتب النقاخ ، مكتبة دار العروبة القاهرة ، مطبعة المدنى المؤسسة السعودية بمصر .
- ديوان ابن الرومي أبي الحسن علي بن العباس بن جريج تحقيق : د/ حسين نصار ، شارك في تحقيق الجزء الأول والخامس والسادس : سيدة حامد ، منير المدني ، والجزء الثاني لم يشارك معه أحد، وشارك في تحقيق الجزء الثالث : منير محمد المدني ، محمد محمد حسن أبو حسن ، زينب عبد النعيم القوصي ، أحمد حسين على صالح ، وفاء محمود الأعصر ، والجزء الرابع : وفاء

- محمود الأعصر ، أحمد حسين على صالح ، منير محمد المدني مطبعة دار الكتب ، ١٣٩٣هـ -- ١٩٧٧م .
- ديوان ابن مقبل محقيق : د/ عزة حسن ، مطبوعات مديرية إحياء التراث القديم ، دمشق ، ١٣٨١هـ ١٩٦٢م .
- **ديوان أبي الأسود الدؤلي** صنعة أبي سعيد الحسن السكري ، مخقيق : محمد آل ياسين ، دار الكتاب الجديد ، بيروت لبنان ، الطبعة الأولى ١٩٧٤م .
- ديوان أبي تمام بشرح الخطيب التبريزي تحقيق : محمد عبده عزام ، دار المعارف بمصر ، الطبعة الرابعة .
- ديوان أبي دهبل الجمحي رواية أبي عمرو الشيباني ، تخقيق : عبد العظيم عبد المحسن ، مطبعة القضاء في النجف الأشرف ، الطبعة الأولى ١٣٩٢هـ ١٩٧٢م .
  - ديوان أبي العتاهية ، دار بيروت بيروت ١٤٠٠هـ ١٩٨٠م .
- ديوان أبي فراس الحمداني تحقيق : د/ إبراهيم السامرائي ، دار الفكر للنشر والتوزيع ، عمان ، الطبعة الأولى ١٤٠٣هـ ١٩٨٣م .
- ديوان أبي قيس صيفي بن الأسلت الأوسي الجاهلي دراسة وجمع وتحقيق : د/ حسن محمد باجودة ، مكتبة دار التراث - القاهرة ، ١٣٩١هـ .
- ديوان أبي محجن الثقفي ، صنعـة أبي هــلال الحســن بن عبد الله العســكري ، نشــره وقدم له : د/ صلاح الدين المنجد ، دار الكتاب الجديد - بيروت ، الطبعة الأولى ١٣٨٩هــ – ١٩٧٠م .
- **ديوان أبي النجم العجلي** ، صنعه وشرحه : علاء الدين أغا ، النادي الأدبي ، الرياض ، ١٤٠١هـ ١٩٨١م .
- ديوان أبي نواس الحسن بن هانئ حققه وضبطه وشرحه : أحمد عبد المجيد الغزالي ، دار الكتاب العربي ، بيروت ١٤٠٤هـ ١٩٨٤م .

(i)

- **ذيل الأمالي والنواد**ر لأبي علي إسماعيل بن القاسم القالي البغدادي ، دار الحديث بيروت ، الطبعة الثانية ١٤٠٤هـ ١٩٨٤م .
- الذيل على الروضتين أو تراجم رجال القرنين السادس والسابع للحافظ المؤرخ شهاب الدين أبي محمد عبدالرحمن بن إسماعيل المعروف بأبي شامة المقدسي الدمشقي ت ٦٦٥هـ ، صححه محمد زاهد بن الحسن الكوثري ، عني بنشره وراجع أصله : السيد عزت العطار الحسني ، دار الجيل ، يروت ، الطبعة الثانية ١٩٧٤م .
- ذيل كتاب الأضداد للحسين بن محمد بن الحسين الصغاني الحنفي : ينظر ثلاثة كتب في الأضداد .
- الديل على طبقات الحنابلة للشيخ زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين البغدادي ثم الدمشقى الحنبلي (ت٧٩٥هـ) ، دار المعرفة ، بيروت لبنان .

(J)

- راحة الصدور وآية السرور في تاريخ الدولة السلجوقية لمحمد بن على بن سليمان الراوندي ، نقله إلى العربية د/ إبراهيم أمين الشواربي ، د/ عبدالنعيم محمد حسنين ، د/فؤاد عبد المعطى صياد ، راجعه ونشر مقدماته : د/ إبراهيم الشواربي ١٣٧٩هـ-١٩٦٠م .
- ابن الراوندي في المراجع العربية الحديثة جمع وتحقيق : د/ عبد الأمير الأعسم ، منشورات دار الآفاق الجديدة - بيروت ، الطبعة الأولى ١٣٩٢هـ - ١٩٧٨م .
- ربيع الأبرار ونصوص الأخبار تصنيف : محمود بن عمر الزمخشري ، تحقيق : د/ سليم النعيمي ، مطبعة العاني ، بغداد ، رئاسة ديوان الأوقاف ، إحياء التراث الإسلامي .
- رحلة ابن بطوطة المسماة تخفة النظار في غرائب الأمصار وعجائب الأسفار ، المطبعة الخيرية لمالكها ومديرها السيد عمر حسين الخشاب ، الطبعة الأولى ١٣٢٢هـ .
  - -- الرحل والمنزل لابن قتيبة ، وقيل لأبي عبيد : ينظر البلغة في شذور اللغة .

- رد الإمام الدارمي عثمان بن سعيد على بشر المريسي العنيد صححه وعلق عليه المرحوم محمد حامد الفقي من نسخة قديمة مكتوبة في سنة ٧٢١هـ ، دار الكتب العلمية ، بيروت لبنان ، الطبعة الأولى ١٣٥٨هـ .
- الرد على الجهمية والزنادقة للإمام أحمد بن حنبل ، تحقيق وتعليق : د/ عبد الرحمن عميرة ، دار اللواء للنشر والتوزيع ، الطبعة الرابعة ١٤٠٤هـ ١٩٨٤م .
  - -رسائل إخوان الصفا وخلان الوفاء ، دار صادر ، دار بيروت بيروت ١٣٧٦هـ ١٩٥٧م .
    - رسائل الجاحظ بتحقيق وشرح : عبد السلام هارون ، مكتبة الخانجي بالقاهرة .
- الرسالة التدموية لشيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية (٦٦١-٧٢٨هـ) ، تحقيق : محمد بن عودة السعدي ، شركة العبيكان للطباعة والنشر ، الرياض ، الطبعة الأولى ١٤٠٥هـ ١٩٨٥م .
- رسالة الصاهل والشاجح لأبي العلاء المعري (٣٦٣-٤٤٩هـ) ، نص محقق مع مدخل تاريخي وموضوعي ، للدكتورة عائشة بنت الشاطئ ، دار المعارف بمصر .
  - رسالة الغفران لأبي العلاء المعري ، دار صادر ، بيروت .
- رسالة ابن فضلان لأحمد بن فضلان بن العباس بن راشد بن حماد في وصف الرحلة إلى بلاد الترك والخزر والروس والصقالبة سنة ٣٠٩ ٣٠٥هـ ، حققها وعلق عليها وقدم لها : د/ سامي الدهان ، مطبوعات المجمع العلمي العربي بدمشق ، ١٣٧٩هـ ١٩٥٩م .
  - رسالة في المعاد والمعاش للجاحظ (ضمن رسائل الجاحظ).
    - رسالة في المعلمين للجاحظ (ضمن رسائل الجاحظ) .
- -الرضاعن الله بقضائه والتسليم بأمره لأبي بكر عبدالله بن محمد بن عبيد القرشي المعروف بابن أبي الدنيا (ت٢٨١هـ) دراسة وتحقيق مصطفى عبدالقادر عطا ، مؤسسة الكتب الثقافية ، الطبعة الأولى ١٤١٣هـ ١٩٩٣م .
- رغبة الآمل من كتاب الكامل تأليف : سيد بن علي المرصفي ، مكتبة دار البيان ، بغداد ، الطبعة الثانية ١٣٨٩هـ ١٩٦٩م .
- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني للعلامة شهاب الدين السيد محمود الآلوسي البغدادي ، دار الفكر بيروت ١٤٠٣هـ ١٩٨٣م .
- الروض الأنف في تفسير السيرة النبوية لابن هشام للفقيه أبي القاسم عبدالرحمن بن أبي الحسن الخثعمي السهيلي (ت ٥٨١هـ) ، قدم له وعلق عليه وضبطه : طه عبدالرؤوف سعد ، دار الفكر ، بيروت ١٩٨٩هـ ١٩٨٩م .
- -الروض المعطار في خبر الأقطار (معجم جغرافي مع مسرد عام ) تأليف محمد بن عبدالمنعم الحميري ، حققه د/ إحسان عباس ، مكتبة لبنان بيروت ١٩٧٥م .

- روضات الجنات في أحوال العلماء والسادات تأليف : محمد باقر الموسوي الخوانساري الأصبهاني ، تحقيق : أسد الله إسماعيليان ، نشر مكتبة إسماعيليان تهران ناصر خسرو ، طبع في مطبعة المهراستوار ، قم ، ١٣٩١ ، يطلب من دار المعرفة بيروت .
- الروضة البهية فيما بين الأشاعرة والماتريدية تأليف : الحسن بن عبد المحسن المشهور بأبي عذبة ، يحقيق وتقديم وتعليق : د/ عبد الرحمن عميرة ، عالم الكتب ، بيروت ، الطبعة الأولى ١٤٠٩هـ ١٩٨٩م .
- روضة الطالبين وعمدة المفتين للإمام النووي ، إشراف زهير الشاويش ، المكتب الإسلامي ، بيروت دمشق ، الطبعة الثانية ١٩٨٥ هـ ١٩٨٥م .
- روضة المحبين ونزهة المشتاقين لشمس الدين محمد بن أبي بكر بن قيم الجوزية ، دار الكتب العلمية ، بيروت لبنان ١٤٠٣هـ ١٩٨٣م .
- الروضتين في أخبار الدولتين النورية والصلاحية لشهاب الدين عبد الرحمن بن إسماعيل المقدسي المعروف بأبي شامة ، تحقيق د/ محمد حلمي محمد أحمد ، مراجعة د/ محمد مصطفى زيادة ، المعروف بأبي شامة ، تحقيق د/ محمد حلمي المعروف الترجمة والطباعة والنشر ، القاهرة العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر ، القاهرة ١٩٦٢م .
- الربح لأبي عبد الله الحسين بن أحمد بن خالويه (٣٧٠هـ) ، قدم له وضبطه وعلق عليه : د/ . حسين محمد محمد شرف ، مكتبة إبراهيم الحلبي ، العلمية ، المدينة المنورة ، الطبعة الأولى . ١٤٠٤هـ ١٩٨٤م .

## (i)

- زاد المسير في علم التفسير لأبي الفرج جمال الدين عبدالرحمن بن على بن الجوزي (ت ٥٩٧هـ) ، المكتب الإسلامي - بيروت ، الطبعة الثالثة ١٤٠٤هــ-١٩٨٤م .
- زاد المعاد في هدى خير العباد لابن قيم الجوزية ، حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه : شعيب الأرنؤوط ، عبد القادر الأرنؤوط ، مؤسسة الرسالة بيروت ، مكتبة المنار الإسلامية الكويت ، الطبعة الخامسة عشر ١٤٠٧هـ ١٩٨٧م .
- -الزاهر في معاني كلمات الناس لأبي بكر محمد بن القاسم الأنباري (ت٣٢٨هـ) تحقيق د/ صالح الضامن ، اعتنى به عزالدين البدوي النجار ، مؤسسة الرسالة بيروت ، الطبعة الأولى ١٤١٢هـ ١٩٩٢م .

- الزهد للإمام أحمد بن حنبل الشيباني (ت ٢٤١هـ) ، دار الكتب العلمية بيروت ، الطبعة الأولى ١٤٠٣هـ ١٩٨٣م .
- الزهد ويليه الرقائق لشيخ الإسلام عبد الله بن المبارك المروزي (ت١٨١هـ) ، حققه وعلق عليه : الاستاذ المحدث عبد الرحمن الأعظمي ، دار الكتب العلمية ، توزيع دار الباز .
- الزهد للإمام الزاهد هناد بن السري الكوفي التميمي (ت٢٤٣هـ) ، تخقيق : محمد أبي الليث الخير آبادي ، عني بطبعه : عبد الله بن إبراهيم الأنصاري ، على نفقه الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر ، ١٤٠٦هـ ١٩٨٦م .
- الزهد للإمام وكيع بن الجراح (ت١٩٧هـ) ، حققه وقدم له وخرج أحاديثه وآثاره : عبد الرحمن عبد الجمار الغريوائي ، مكتبة الدار ، المدينة المنورة ، الطبعة الأولى ١٤٠٤هـ ١٩٨٤م .
- زهر الآداب وثمر الألباب لأبي إسحاق إبراهيم بن على الخضري القيرواني ، حققه وضبطه : على محمد البجاوي ، دار إحياء الكتب العربية ، عيسى البابي الحلبي وشركاه ، الطبعة الثانية .
- الزهرة لأبي بكر محمد بن أبي سليمان الأصفهاني ( النصف الأول ) ، اعتنى بنشره : د/ لويس نيكل البرهيمي بمساعدة الشاعر إبراهيم عبد الفتاح طوقان ، طبع في مطبعة الآباء اليسوعيين في بيروت ١٣٥١هـ ١٩٣٢م .
- الزهوة لأبي بكر محمد بن أبي سليمان الأصفهاني ( النصف الثاني ) ، تحقيق : د/ إبراهيم السامرائي ، د/ نوري القيسي .

# (w)

- السحر بين الحقيقة والحيال تأليف د/ أحمد بن ناصر بن محمد الحمد ، مكتبة التراث بمكة ، الطبعة الأولى ١٤٠٨هـ .
  - السحر والتنجيم ، تأليف يوسف ميخائيل أسعد ، دار نهضة مصر ، القاهرة ، ١٩٧٨م .
- سفر السعادة وسفير الإفادة لعلم الدين أبي الحسن على بن محمد السخاوي (ت٦٤٣هـ) ، تحقيق : محمد أحمد الدالي ، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق .

- سلاجقة إيران والعراق للدكتور/ عبدالنعيم محمد حسنين ، المكتبة التاريخية بإشراف د/ أحمد عزت عبدالكريم ، طبع ونشر مكتبة النهضة المصرية ، مطبعة السعادة ، الطبعة الثانية ١٣٨٠هـ ١٣٧٠هـ .
- السلاجقة في التاريخ والحضارة للدكتور أحمد كمال الدين حلمي ، دار البحوث العلمية ، الكويت ، الطبعة الأولى ١٣٩٥هـ ١٩٧٥م .
- سمط اللآلى في شرح أمالي القالي للوزير أبي عبيد البكري الأونبي ، مخقيق : عبد العزيز الميمني ، دار الحديث بيروت ، الطبعة الثانية ١٤٠٤هـ ١٩٨٤م .
- سمير المؤمنين في المواعظ والحكم والقصص لمحمد الحجار ، مكتبة دار الدعوة ، سورية حلب ، الطبعة الرابعة ١٤٠٣هـ .
- السنة للحافظ أبي بكر عمرو بن أبي عاصم الضحاك بن مخلد الشيباني (ت٢٨٧هـ) ومعه ظلال الجنة في تخريج السنة لمحمد ناصر الدين الألباني ، المكتب الإسلامي ، الطبعة الثانية ١٤٠٥هـ -- ١٩٨٥م .
- سنن الدارقطني تأليف شيخ الإسلام على بن عمر الدار قطني (ت ٣٨٥هـ) ، وبذيله التعليق المغني على الدار قطني لأبي الطيب العظيم آبادي ، صححه ورقمه وحققه : السيد عبد الله هاشم يماني المدني بالمدينة المنورة ، دار المحاسن للطباعة بالقاهرة ١٣٨٦هـ-١٩٦٦م .
- سنن الدارمي لأبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي (ت٢٥٥هـ) ، طبع بعناية : محمد أحمد دهمان ، دار إحياء السنة النبوية ، دار الكتب العلمية ، بيروت لبنان .
  - سنن الترمذي ينظر الجامع الصحيح للترمذي .
- سنن سعيد بن منصور (ت٧٢٧هـ) حققه وعلق عليه : حبيب الرحمن الأعظمي ، دار الكتب العلمية ، بيروت ، الطبعة الأولى ١٤٠٥هـ ١٩٨٥م .
- السنن الكبرى لأبي بكر أحمد بن الحسين بن على البيهقي (ت٥٨هـ) ، دار الفكر ( وفي ذيله الجوهر النقي للمارديني ) .
- سنن النسائي بشرح الحافظ جلال الدين السيوطي وحاشية الإمام السندي ، دار الفكر ، بيروت ، الطبعة الأولى ١٣٤٨هـ ١٩٣٠م .

- سنن أبي داود لأبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني (ت٢٧٥هـ) ، مراجعة وضبط وتعليق : محمد محيى الدين عبد الحميد ، دار الفكر للطباعة والنشر ، بيروت .
- سنن ابن ماجه لعبد الله محمد بن يزيد القزويني (ت٢٧٣هـ) ، حققه ورقمه وعلق عليه: محمد فؤاد عبد الباقي ، دار الفكر ، بيروت .
- سيو أعلام النبلاء لشمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت٧٤٨هـ) ، محقيق جماعة من العلماء ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، الطبعة الأولى ١٤٠٥هـ - ١٩٨٥م .
- سيرة النبي تل لابن هشام ، تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد ، دار الفكر بيروت الدين عبد الحميد ، دار الفكر بيروت الدون عبد الحميد ، دار الفكر بيروت
- سيرة ومناقب عمر بن عبد العزيز الخليفة الزاهد ، تصنيف : الحافظ جمال الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي القرشي البغدادي ( ٥١٠ ٥٩٧هـ ) ضبطه وشرحه وعلق عليه الأستاذ نعيم زرزور ، دار الكتب العلمية بيروت لبنان الطبعة الأولى ١٤٠٤هـ ١٩٨٤م .

## (m)

- شاعرات العرب ، جمع وتحقيق : عبد البديع صقر ، المكتب الإسلامي، الطبعة الأولى ١٣٨٧هـ - ١٩٦٧م .
- شذرات الذهب في أخبار من ذهب أبو الفلاح عبدالحي بن العماد الحنبلي (ت١٠٨٩هـ) ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت .
- شرح أدب الكاتب لأبي منصور مرهوب بن أحمد الجواليقي ، صدره وقدم له مصطفى صادق الرافعي نشر مكتبة القدسي ، القاهرة ١٣٥٠هـ •
- شرح أشعار الهذليين ، صنعة : أبي سعيد الحسن بن الحسين السكري ، رواية أبي الحسن علي بن عيسى بن علي النحوي عن أبي بكر أحمد بن محمد الحلواني عن السكري ، حققه عبدالستاد أحمد فراج ، راجعه محمود محمد شاكر ، مكتبة دار العروبة القاهرة ، مطبعة المدني القاهرة .
- شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد الجبار بن أحمد ، تعليق : الإمام أحمد بن الحسين بن أبي هاشم ، مخقيق د/ عبدالكريم عثمان ، مكتبة وهبة مصر ، الطبعة الأولى ١٣٨٤هـ ١٩٦٥م .

- شرح بانت سعاد (ضمن مجموع يضم إعراب الألفية وشرحها وشرح بانت سعاد) لأبي محمد جمال الدين عبد الله بن هشام ، مطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر ، الطبعة الثالثة ١٣٧٧هـ ١٩٥٧م .
- شموح التسمهيل لابن مالك تحقيق : د/عبد الرحمن السميد ، مكتبة الأنجلو المصرية ، الطبعة الأولى .
- شرح التلويح على التوضيح لمن التنقيح في أصول الفقه لسعد الدين التفتازاني ، دار الكتب العلمية بيروت ، لبنان .
- شرح ديوان الأعشى ، تحقيق : كامل سليمان ، دار الكتاب اللبناني ، مكتبة المدرسة ، الطبعة الأولى .
- شرح ديوان امرىء القيس ومعه أخبار المراقسة وأشعارهم في الجاهلية وصدر الإسلام ويليهاخبار النوابغ وآثارهم في الجاهلية وصدر الإسلام تأليف حسن السندوبي ، المكتبة الثقافية بيروت لبنان الطبعة السابعة ١٤٠٢هـ ١٩٨٢م .
- شرح ديوان جميل بثينة ، قدم له وعلق حواشيه سيف الدين كاتب ، أجمد عصام الكاتب ، دار مكتبة الحياة بيروت .
- شرح ديوان الحماسة لأبي تمام ، شرح الإمام أبي زكريا يحيى بن على التبريزي الشهير بالخطيب ، عالم الكتب بيروت
- شرح ديوان الحماسة للمرزوقي نشره أحمد أمين ، عبدالسلام هارون ، الطبعة الثانية مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر القاهرة ، ١٣٨٧هـ ١٩٦٧م .
- شرح ديوان ذي الرمة غيلان بن عقبة العدوي (ت ١١٧هـ) ، قدم له وعلق حواشيه ، سيف الدين الكاتب ، أحمد عصام الكاتب ، دار مكتبة الحياة بيروت لبنان .
- شرح ديوان عمر بن أبي ربيعة ، تحقيق : محمد محيي الدين عبد الحميد ، دار الأندلس ، يروت .
- شسرح ديوان الفرزدق ، ضبط معانيه وشروحه وأكملها : إيليا الحاوي ، دار الكتاب اللبناني بيروت ، لبنان ، مكتبة المدرسة بيروت ، لبنان ، الطبعة الأولى . ١٩٨٣م .

- شرح ديوان كعب بن زهير ، صنعة : الإمام أبي سعيد الحسن بن الحسين بن عبيد الله السكري ، نسخه مصورة عن طبعة دار الكتب المصرية ، الدار القومية للطباعة والنشر القاهرة ، ١٣٦٩هـ ١٩٥٠م .
- شرح ديوان لبيد بن ربيعة العامري ، حققه وقدم له د/ إحسان عباس ، التراث العربي سلسلة تصدرها وزارة الإعلام في الكويت ، طبعة ثانية مصورة ، مطبعة حكومة الكويت ١٩٨٤م .
  - شرح الرضي على الكافية ، من عمل يوسف حسن عمر منشورات جامعة بنغازي .
- شسوح سنن أبي داود ، للحافظ ابن قيم الجوزية ضبط وتحقيق عبد الرحمن محمد عثمان ، دار الفكر – طبع مع كتاب عون المعبود – الطبعة الثالثة ١٣٩٩هـ – ١٩٧٩م .
- شرح شدور الذهب في معرفة كلام العرب لأبي محمد عبد الله بن هشام الأنصاري ، ومعه كتاب منتهى الأرب بتحقيق شرح شذور الذهب ، تأليف : محمد محيى الدين عبدالحميد ، المكتبة العصرية للطباعة والنشر .
- شرح شعر زهير بن أبي سلمى صنعة أبي العباس ثعلب ، تحقيق د/ فخر الدين قباوة ، منشورات دار
   الآفاق الجديدة ، الطبعة الأولى ، ١٤٠٢هـ ١٩٨٢م .
- شرح شواهد المغني للسيوطي ، تعليق : محمد محمود وابن التلاميد التركزي الشنقيطي ، لجنة التراث العربي .
- شرح ابن عقيل على ألفية ابن مالك ، لعبد الله بن عقيل العقيلي الهمداني (ت ٧٦٩هـ) ، ومعه كتاب منحة الجليل بتحقيق شرح ابن عقيل لمحمد محيى الدين عبد الحميد دار الفكر للطباعة والنشر بيروت لبنان ١٤٠٥هـ ١٩٨٥م .
- شرح فتح القدير تأليف الإمام كمال الدين محمد بن عبدالواحد السيواسي ثم السكندري المعروف بابن الهمام الحنفي (ت ٦٨١هـ) ، على شرح بداية المبتدي تأليف : على بن أبي بكر المرغيناني (ت ٥٩٣هـ) ومعه شرح العناية ، حاشية المحقق سعد الله بن عيسى ، ويليه تكملة شرح فتح القدير لقاضي زادة ، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر ، الطبعة الأولى ١٣٨٩هـ ١٩٧١م .

- شرح قواعد الإعراب لابن هشام تأليف محيى الدين الكافيجي (ت ٨٧٩هـ) ، تحقيق : د/ فخر الدين قباوة ، دار طلاس للدراسات والترجمة والنشر ، الطبعة الأولى ١٩٨٩م .
- شرح الكوكب المنير ، المسمى بمختصر التحوير ، أو المختبر المبتكر شرح المختصر في أصول الفقه ، تأليف العلامة الشيخ محمد بن أحمد بن عبدالعزيز بن على الفتوحي الحنبلي المعروف بابن النجار (ت ٩٧٢هـ) ، مخقيق دا محمد الزحيلي ، دا نزيه حماد ، مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي ، جامعة الملك عبدالعزيز ، مكة المكرمة ، ١٤٠٠هـ ١٩٨٠م.
- شرح ما يقع فيه التصحيف والتحويف لأبي أحمد الحسن بن عبد الله بن سعيد السكري (ت٣٨٦هـ) ، مخقيق عبد العزيز أحمد ، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر ، الطبعة الأولى ١٣٨٣ ١٩٦٣م .
  - -- شرح مثلثات قطرب = مثلثات قطرب دراسة ألسنية .
- شوح المختار من لزوميات أبي العلاء وهي اللزوميات التي اختارها وشرحها أبو محمد عبد الله بن محمد بن السيد البطليوسي ، حققه وقدم له : د/ حامد عبد الجيد ، مطبعة دار الكتب مصر ١٩٧٠م .
- شوح مختصر الطحاوي للجصاص (تحقيق الجزء الثاني منه) رسالة دكتوراة ، إعداد الطالب : سائد محمد بكداش ، كلية الشريعة والدراسات الإسلامية ، جامعة أم القرى ، ١٤١٢هـ .
- شرح المضنون به على غير أهله ، للشيخ العلامة عبيدالله الكافي العبيدي ت ٧٢٤هـ ، مكتبة دار البيان بغداد ، دار صعب بيروت .
- شرح المفصل لموفق الدين يعيش بن علي بن يعيش النحوي (ت ٧٤٣هـ) ، عالم الكتب -- بيروت ، مكتبة المتنبي -- القاهرة .
- شرح مقامات بديع الزمان الهمذاني ت ٣٩٨هـ للشيخ محمد محيى الدين عبدالحميد ، مطبعة المدني القاهرة ، الطبعة الثانية ١٣٨١هـ ١٩٦٢م .
- شرح مقامات الحريوي لأبي العباس أحمد بن عبدالمؤمن القيسي الشريشي ، دار الكتب العلمية بيروت ، الطبعة الأولى ١٣٩٩هـ ١٩٧٩م .

- شرح المقاصد للإمام مسعود بن عمر بن عبد الله الشهير بسعد الدين التفتازاني (ت ٧٩٣هـ) ، تحقيق وتعليق : د/ عبدالرحمن عميرة ، عالم الكتب - بيروت .
- شرح المنار وحواشيه من علم الأصول لعز الدين عبد اللطيف بن عبد العزيز بن الملك ، على متن المنار في أصول الفقه لأبي البركات عبد الله بن أحمد النسفي ، ومعه عدة حواشي ، طبع بمطبعة درسعادت عثمانية ، ١٣١٥هـ . . .
  - شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد ، دار الفكر بيروت ١٣٧٥هـ ١٩٥٦م .
  - شرح النووي على صحيح مسلم دار الفكر للطباعة والنشر ١٤٠١هـ ١٩٨١م .
- شرح هاشميات الكميت بن زيد الأسدي بتفسير أبي رياش أحمد بن إبراهيم القيسي ، تحقيق : د/ داود سلوم ، د/نوري حمودي القيسي ، عالم الكتب ، مكتبة النهضة العربية ، الطبعة الأولى ما ١٩٨٤هـ ١٩٨٤م .
- شعراء إسلاميون د/ نوري حمودي القيسي ، عالم الكتب ، مكتبة النهضة العربية بيروت ، الطبعة الثانية ١٤٠٥هـ - ١٩٨٤م .
- شعراء أمويون د/ نوري حمودي القيسي ، عالم الكتب ، مكتبة النهضة العربية ، الطبعة الأولى ١٤٠٥هـ - ١٩٨٥م
- شعراء أمويون ( القسم الثالث ) دراسة وتحقيق د/ نوري حمودي القيسي ، مطبعة المجمع العلمي العراقي بغداد ١٩٨٢ هـ ١٩٨٢م .
- شعراء بصريون من القرن الثالث الهجري تأليف : محمد جبار المعيبد ، مطبعة رشاد بغداد 19۷٧ م .
- شعراء عباسيون د/ يونس أحمد السامرائي ، عالم الكتب ، مكتبة النهضة العربية ، الطبعة الأولى ... ١٩٨٦هـ ١٩٨٦م .
- شعراء العرب الفرسان في الجاهلية وصدر الإسلام ، تأليف : الدكتور محمود حسن أبو ناجي ، مؤسسة علوم القرآن - دمشق - بيروت ، الطبعة الأولى ١٤٠٤هـ - ١٩٨٤م .

- شعراء مقلون صنعة د/ حاتم صالح الضامن ، عالم الكتب ، مكتبة النهضة العربية بيروت ، الطبعة الأولى ١٤٠٧هـ ١٩٨٧م .
- شعراء النصرانية بعد الإسلام جمعه ونسقه الأب لويس شيخو اليسوعي ، دار الشرق بيروت ، الطبعة الثانية .
- شعراء ينبع وبنو ضمرة عبدالكريم محمود الخطيب ، دار الأصالة للثقافة والنشر الرياض ، الطبعة الأولى ١٤٠٢هـ ١٩٨٢م .
- الشعر أو شرح الأبيات المشكلة الإعراب لأبي على الحسن بن أحمد الفارسي . تحقيق وشرح : د/ محمود محمد الطناحي ، الناشر مكتبة الخانجي بالقاهرة ، مطبعة المدني ، الطبعة الأولى . . ١٤٠٨هـ ١٩٨٨م .
- الشعر والشعراء أو طبقات الشعراء لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قيبتة الدينوري ، حققه وضبطه : د/ مفيد قميحة ، دار الكتب العلمية بيروت ، لبنان ، الطبعة الأولى ١٤٠١هـ ١٩٨١م .
- شعر إبراهيم بن هرمة القرشي (ت١٧٦هـ) ، تحقيق : محمد نفاع ، حسين عطوان ، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق .
- شعر الأحوص الأنصاري جمعه وحققه : عادل سليمان جمال ، قدم له : د/ شوقي ضيف ، مطبعة المدني المؤسسة السعودية بمصر ، الناشر : مكتبة الخانجي بالقاهرة ، الطبعة الثانية ١٤١١هـ ١٨٠٠م .
- شعر أرطاة بن سهية المري ، جمع وتحقيق ودراسة : صالح محمد خلف الشرقاط ، الجمهورية العراقية .
  - شعر الأشهب بن رميلة ( ضمن شعراء أمويون ) .
- شعر ثابت قطنة العتكي ، جمع وتحقيق : ماجد أحمد السامرائي ، سلسلة كتب التراث ، وزارة الثقافة والإعلام .
  - شعر جبيهاء الأشجعي ( ضمن شعراء أمويون ) .
- شعر الحارث بن خالد المخزومي للدكتور / يحيى الجبوري ، مطبعة النعمان ، النجف الأشرف ، ساعدت جامعة بغداد على طبعه ، الطبعة الأولى ١٣٩٢هـ ١٩٧٢م .

- شعر الحرب في الجاهلية عند الأوس والمحزرج للدكتور / محمد سعيد الحظراوي ، مؤسسة علوم القرآن ، الطبعة الثانية ١٤٠٢هـ ١٩٨٢م .
- شعر خداش بن زهير العامري تحقيق وشرح : دا رضوان محمد حسين النجار ( ضمن مجلة كلية الله العربية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ) .
- -- شعر خداش بن زهير العامري صنعة : د/ يحيى الجبوري ، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق ، ١٤٠٦هـ ١٩٨٦م .
- شعر خفاف بن ندبة السلمي جمعه وحققه : دا نوري حمودي القيسي ، ساعدت جامعة بغداد على نشره ، مطبعة المعارف بغداد ١٩٦٧م .
  - شعر الخليل بن أحمد (ضمن شعراء مقلون).
- شعر الرثاء في العصر الجاهلي دراسة فنية للدكتور / مصطفى عبد الشافي الشوري ، كلية الآداب ، جامعة عين شمس ، الدار الجامعية للطباعة والنشر ، بيروت ، ١٩٨٣م .
- شعر الزبرقان بن بدر وعمرو بن الأهتم دراسة وتحقيق : د/ سعود محمود عبد الجابر ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، الطبعة الأولى ١٤٠٤هـ ١٩٨٤م .
  - شعر زيد الخيل ( ضمن شعراء إسلاميون )
  - شعر سوید بن کراع (ضمن شعراء مقلون).
  - شعر شبیب بن البرصاء ( ضمن شعراء أمویون ) .
- شعر طريح بن إسماعيل الثقفي دراسة وتحقيق وجمع : د/ بدر أحمد ضيف ، دار المعرفة الجامعية ، الإسكندرية ، ١٩٨٧م .
- شعر طيء وأخبارها في الجاهلية والإسلام جمع وتخقيق ودراسة : د/ وفاء فهمي السنديوني ، دار
   العلم للطباعة والنشر ، ١٤٠٣هـ ١٩٨٣م .
- شعر عبد الله بن الزبعرى ، تحقيق : د/ يحيى الجبوري ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ، الطبعة الثانية ١٤٠١هـ - ١٩٨١م .

- شعر عبد الله بن الزبير الأسدي ، جمع وتحقيق : دا يحيى الجبوري ، دار الحرية للطباعة ، بغداد ١٣٩٤هـ – ١٩٧٤م .
- شعر عبد الرحمن بن حسان الأنصاري ، جمع وتحقيق : د/ سامي مكي العاني ، مطبعة المعارف ، بغداد ، ١٩٧١م .
- شعر عروة بن أذينة للدكتور يحيى الجبوري ، الناشر : مكتبة الأندلس ، بغداد ، مطابع التعاونية اللبنانية ، درعون حريصا ، ساعدت جامعة بغداد على طبعه .
- شعر عمرو بن أحمر الباهلي ، جمعه وحققه : د/ حسين عطوان ، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق .
- شعر عموو بن معد يكرب الزبيدي ، جمع وتحقيق مطاع الطرابيشي ، مطبوعات مجمع اللغة العربية ، دمشق ١٣٩٤هـ ١٩٧٤م .
  - شعر عويف القوافي (ضمن شعراء أمويون)
- شعر قيس بن الخطيم عن ابن السكيت وغيره ، تخقيق دا ناصر الدين الأسد ، مكتبة دار العروبة ، الطبعة الأولى ١٣٨١هـ ١٩٦٢م .
  - شعر الكميت بن معروف الأسدي ، تخقيق حاتم صالح الضامن ( ضمن مجلة المورد) .
    - شعر ألكميت بن معروف الأسدي (ضمن شعراء مقلون) .
- شعر المتوكل الليثي ، للدكتور يحيى الجبوري ، الناشر مكتبة الأندلس بغداد ، طبعت في مطابع التعاونية اللبنانية ، درعون حريصا .
  - شعر محمد بن بشير الخارجي (ضمن شعران أمويون) .
    - شعر المغيرة بن حبناء (ضمن شعراء أمويون ).
      - شعر المقنع الكندي (ضمن شعراء أمويون) .
  - شعر النابغة الجعدي ، المكتب الإسلامي دمشق ، الطبعة الأولى ١٣٨٤هـ ١٩٦٤م .
  - شعر نصيب بن رباح ، جمع وتقديم د/ داود سلوم ، مطبعة الإرشاد بغداد ١٠٩٦٧م .

- شعر النمر بن تولب (ضمن شعراء إسلاميون).
- شعر الهذليين في العصرين الجاهلي والإسلامي ، دا أحمد كمال زكي ، دار الكتاب العربي للطباعة والنشر ، القاهرة ١٣٨٩هـ ١٩٦٩م .
- شعر يزيد بن الطثرية ، دراسة وجمع وتحقيق دا ناصر بن سعد الرشيد ، دار مكة للطباعة والنشر والتوزيع ، الطبعة الأولى ١٤٠٠هـ ١٩٨٠م .
  - شعر أبي حية النميري ، جمع وتحقيق : رحيم صحى التويلي ( ضمن مجلة المورد ) .
    - شعر أبى زبيد الطائى (ضمن شعراء إسلاميون).
- شعر ابن ميادة جمعه وحققه : د/ حنا جميل حداد ، راجعه وأشرف على طباعته : قدري الحكيم ، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق ، ١٤٠٢هـ ١٩٨٢م .
- شعر بني تميم في العصر الجاهلي ، جمع و تحقيق دا عبد الحميد محمود المعيني ، من منشورات نادي القصيم الأدبي ، بريدة ، ١٤٠٢هـ-١٩٨٢م .
- الشفا بتعريف حقوق المصطفى للقاضي أبي الفضل عياض اليحصبي (ت٤٤٥هـ) ، ومعه مزيل الخفاء عن ألفاظ الشفا للشمني (ت ٨٧٢هـ) ، دار الكتب العلمية بيروت لبنان .
- شفاء العليل في إيضاح التسهيل لأبي عبد الله محمد بن عيسى السلسيلي (٧٧٠هـ) ، دراسة وتحقيق د/ الشريف عبد الله على الحسيني البركاتي ، المكتبة الفيصلية ، الطبعة الأولى ١٤٠٦هـ -- ١٩٨٦م .
- شهاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل لابن قيم الجوزية ، صححه : السيد محمد بدر الدين أبو فراس الحلبي ، مكتبة الرياض الحديثة الرياض ، الطبعة الأولى ١٣٢٣هـ .
- شمس العلوم ودواء كلام العرب من الكلوم للقاضي نشوان بن سعيد الحميري اليمني ، أشرف على تصحيحه : القاضي عبد الله بن عبد الكريم الجرافي اليمني ، عالم الكتب بيروت .
- الشنفرى شاعر الصحراء الأبي للدكتور محمود أبو ناجي ، مؤسسة علوم القرآن بيروت ، الطبعة الثالثة ١٤٠٤ هـ ١٩٨٤م .

# (m)

- الصاحبي لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا (ت٣٩٥هـ) ، تحقيق : السيد أحمد صقر ، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه القاهرة .
- الصحاح : تاج اللغة وصحاح العربية ، تأليف إسماعيل بن حماد الجوهري ، تحقيق : أحمد عبد الغفور عطار ، دار العلم للملايين بيروت ، الطبعة الثالثة ١٤٠٤هـ ١٩٨٤م .
- صحيح البخاري بشرحه فتح الباري للإمام أبي عبد الله البخاري رقمه محمد فؤاد عبد الباقي ، قرأ أصله تصحيحاً وتحقيقاً عبد العزيز بن عبد الله بن باز ، دار الفكر للطباعة والنشر بيروت .
- صحيح البخاري بتحقيق وتعليق محمود النواوي ، محمد أبي الفضل إبراهيم ، محمد خفاجي ، كتب مقدمته العلمية عبد الغني عبد الخالق ، رقمه عبد الشكور عبد الفتاح فدا ، مكتبة النهضة . الحديثة ، مكة المكرمة ، مكتبة الرياض الحديثة ، الرياض ، الطبعة الثانية ١٤٠٤هـ ١٩٨٤م .
  - صحيح مسلم بشرح النووي ، دار الفكر ، بيروت ، ١٤٠١هـ-١٩٨١م .
- -- الصداقة والصديق لأبي حيان التوحيدي ، شرح وتعليق على متولي صلاح ، مكتبة الآداب ، مطبعتها ، المطبعة النموذجية ١٩٧٢م .
- صفة جزيرة العرب ، تأليف : الحسن بن أحمد بن يعقوب الهمداني ، تحقيق : محمد بن علي الأكوع الحوالي ، أشرف على طبعه حمد الجاسر ، منشورات دار اليمامة الرياض ١٣٩٤هـ ١٩٧٤م .
- صفة الصفوة لأبي الفرج ابن الجوزي ، تحقيق وتعليق : محمود فاخوري ، خرج أحاديثه محمد رواس قلعه جي ، مطبعة النهضة الجديدة القاهرة ، الطبعة الأولى ١٣٩٠هـ ١٩٧٠م .
- الصناعتين : الكتابة والشعر ، تصنيف أبي هلال الحسن بن عبد الله بن سهل العسكري ، تحقيق : على محمد البجاوي ، محمداً بي الفضل إبراهيم ، مطبعة عيسى البابي وشركاه .
- الصواعق المرسلة على الجهمية والمعطلة لابن قيم الجوزية ، اختصره الشيخ الفاضل محمد بن الموصلي رحمه الله ، زكريا على يوسف ، مكتبة المتنبى القاهرة .

- صورة الأرض لأبي القاسم بن حوقل النصيبي ، من علماء القرن العاشر ، منشورات دار مكتبة الحياة - بيروت ١٩٧٩م .
- صيد الخاطر للإمام ابن الجوزي ، راجعه ووضع مقدمته وعلق عليه : علي الطنطاوي ، حققه ووضع فهارسه وعناوين فصوله : ناجى الطنطاوي ، دار الفكر بدمشق ، الطبعة الثانية ١٣٩٨هـ ١٩٧٨م .

# (ض)

- الضعفاء والمتروكين لأبي الفرج عبد الرحمن بن على بن محمد بن الجوزي ، تحقيق : أبي الفداء عبد الله القاضي ، دار الكتب العلمية بيروت لبنان ، الطبعة الأولى ١٤٠٦هـ ١٩٨٦م .
- الضعفاء الكبير لأبي جعفر محمد بن عمرو بن موسى العقيلى ، حققه ووثقه : د/ عبد المعطي أمين قلعجي ، دار الكتب العلمية بيروت ، لبنان ، الطبعة الأولى .
- الضوء اللامع في أعيان القرن التاسع لشمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي ، مكتبة القدسى ، القاهرة ١٣٥٤هـ .

# (d)

- طبقات الأطباء والحكماء لأبي داود سليمان بن حسان الأندلسي المعروف بـ ابن جلجل ، (ت٣٧٧هـ) ، تحقيق : فؤاد سيد ، مطبعة المعهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة ١٩٥٥م .
- طبقات الحفاظ لجلال الدين السيوطي ، راجع النسخة وضبط أعلامها نخبة من العلماء بإشراف الناشر ، دار الكتب العلمية ، بيروت لبنان ، الطبعة الأولى ١٤٠٣هـ – ١٩٨٣م .
- الطبقات السنية في تراجم الحنفية لتقي الدين عبد القادر التميمي الداري الغزي المصري الحنفي (ت١٤٠٠هـ) ، مخقيق د/ عبد الفتاح محمد الحلو ، الطبعة الأولى ١٤٠٣هـ ١٩٨٣م .
- طبقات الشافعية لأبي بكر بن أحمد بن محمد بن عمر بن محمد تقي الدين ابن قاضي شهبة الدمشقي (ت٥٩هـ) اعتنى بتصحيحه وعلق عليه ورتب فهارسه : د/ حافظ عبد العليم خان ، طبع بإعانة وزارة المعارف للحكومة العالية الهندية بمطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد اللكن الهند ، الطبعة الأولى ١٩٧٨هـ ١٩٧٨م .

- طبقات الشافعية لجمال الدين عبد الرحيم الأسنوي (ت ٧٧٢هـ) ، تحقيق : عبد الله الجبوري ، دار العلوم للطباعة والنشر الرياض ١٤٠١هـ ١٩٨١م .
- طبقات الشافعية الكبرى لتاج الدين أبي نصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي (ت٧٧١هـ) ، مخقيق : عبد الفتاح محمد الحلو ، محمود محمد الطناحي ج٤ ، بمطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه ، الطبعة الأولى ١٣٨٥هـ ١٩٦٦م .
  - طبقات الشعواء لابن قتيبة ( ينظر الشعر والشعراء ).
- طبقات الشعراء لابن المعتز ، تحقيق : عبد الستار أحمد فراج ، دار المعارف القاهرة ، الطبعة الرابعة .
- طبقات علماء أفريقية وتونس لأبي العرب محمد بن أحمد بن تميم القيرواني (ت٣٣٣هـ) ، تقديم وتحقيق : على الشابي ، نعيم حسن اليافي ، الدار التونسية للنشر ١٩٦٨م .
- طبقات الفقهاء لأبي إسحاق الشيرازي (ت ٤٧٦هـ) ، ويليه طبقات الشافعية لأبي بكر بن هداية ،
   تصحيح ومراجعة الشيخ خليل الميس ، دار القلم ، بيروث لبنان .
- طبقات المدلسين : أو تعريف أهل التقديس بمواتب الموصوفيين بالتدليس لابن حجر ، تحقيق : د/ عاصم بن عبد الله القريوتي ، مكتبة المنار – الأردن ، الطبعة الأولى .
- طبقات المفسوين لجلال الدين السيوطي ، تحقيق : على محمد عمر ، مطبعة الحضارة العربية ،
   مكتبة وهبة مصر ، الطبعة الأولى ١٣٩٦هـ ١٩٧٦م .
- طبقات المفسرين لشمس الدين محمد بن علي بن أحمد الداوودي (ت ٩٤٥هـ)، واجع النسخة وضبط أعلامها لجنة من العلماء بإشراف الناشر، دار الكتب العلمية بيروت، الطبعة الأولى ١٤٠٣هـ ١٩٨٣م.
- طبقات النحويين واللغويين لأبي بكر محمد بن الحسن الزبيدي الأندلسي ، تحقيق : محمد أبي الفضل إبراهيم ، دار المعارف مصر ، الطبعة الثانية .
- الطرائف الأدبية وهي مجموعة من الشعر ، صححه وخرجه وعارضه على النسخ المختلفة وذيله عبدالعزيز الميمني ، دار الكتب العلمية بيروت ، لبنان ١٩٣٧م .

- الطراز المتضمن الأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز ، تأليف : يحيى بن حمزة بن على بن إبراهيم العلوي اليمنى ، مطبعة المقتطف بمصر ١٣٣٢هـ ١٩١٤م .
- الطريق إلى النجوم تأليف فان درريت وللي ، نقله إلى العربية د/ عمر فروخ ، دار العلم للملايين بيروت ، الطبعة الأولى ١٩٦٤م .
- طفيل الغنوي ، حياته وشعره ، د/ محمد عبد القادر أحمد ، مطابع الناشر العربي القاهرة ١٩٧٩م .

## (ظ)

الظرف والظرفاء لأبي الطيب محمد بن إسحاق بن يحيى الوشاء - عالم الكتب بيروت ، الطبعة
 الثالثة ١٤٠٣هـ - ١٩٨٣م .

## (ع)

- العالم الإسلامي في العصر العباسي دا حسن أحمد محمود ، دا أحمد إبراهيم الشريف ، دار الفكر العربي ، الطبعة الخامسة .
- عالم الملائكة الأبرار د/ عمر سليمان الأشقر ، مكتبة الفلاح الكويت ، الطبعة الرابعة ١٤٠٦هـ - الكويت ، الطبعة الرابعة ١٤٠٦هـ - ١٩٨٦ م .
- العباب الزاخر واللباب الفاخر ، تأليف الحسن بن محمد بن الحسن الصاغاني (ت ١٥٠هـ) (حرف الهمزة) ، بتحقيق : الشيخ محمد حسن آل ياسين ، مطبعة المعارف بغداد ، الطبعة الأولى ١٣٩٧هـ ١٩٧٧م .
- العباب الزاخر واللباب الفاخر ، تأليف الحسن بن محمد بن الحسن الصاغاني (ت٦٥٠هـ) ( حرف الفاء ) ، بتحقيق : الشيخ محمد حسن آل ياسين ، دار الرشد العراق ، ١٩٨١م .
- العبر في خبر من غبر ، للحافظ شمس الدين الذهبي ، تحقيق وضبط : أبي هاجر محمد السعيد بن بسيوني زغلول ، دار الكتب العلمية بيروت ، لبنان ، الطبعة الأولى ١٤٠٥هـ ١٩٨٥م .
- عجانب المخلوقات وغرائب الموجودات ، لزكريا بن محمد بن محمود القزويني (ت ٦٨٢هـ) ، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر ، الطبعة الخامسة ١٣٩٨هـ ١٩٧٨م
- عجالة المبتدى وفضالة المنتهى في النسب للإمام أبى بكر محمد بن أبي عثمان الحازمي الهمداني ، حققه وعلق عليه وفهرس له عبدالله كنون ، الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ، القاهرة الطبعة الثانية ١٣٩٣هـ -١٩٧٣م .

- عدي بن زيد العبادي ، الشاعر المبتكر دراسة تخليلية لشخصيته وشعره ، بقلم : محمد على الهاشمي ، نشر وتوزيع المكتبة العربية بحلب ، الطبعة الأولى ١٣٨٧هـ ١٩٦٧م .
- العراضة في الحكاية السلجوقية ، تأليف الوزير العالم محمد بن محمد بن عبد الله بن النظام الحسيني اليزدي (ت ٧٤٣هـ) ، ترجمة وتحقيق : أ.د/ عبد النعيم محمد حسنين ، أ.د/ حسين أمين ، طبع على نفقة جامعة بغداد ، مطبعة جامعة بغداد ١٩٧٩م .
- العصا، تأليف الأمير أسامة بن منقذ ت٥٨٤هـ ، تحقيق حسن عباس ، تقديم د/ محمد مصطفى هدارة ، الهيئة المصرية العامة للكتاب مصر ١٣٩٨هـ ١٩٧٨م .
- عصمة الأنبياء ، لحمد بن عمر بن الحسن بن الحسين التيمي البكري فخر الدين الرازي (ت٦٠٦هـ) ، دار الكتب العلمية بيروت ، لبنان ، الطبعة الأولى ١٤٠١هـ ١٩٨١م .
- العظمة ، تأليف أبي الشيخ الأصبهاني عبد الله بن محمد بن جعفر بن حيان (ت٣٦٩هـ) ، دراسة وتحقيق : رضاء الله بن محمد بن إدريس المباركفوري ، دار العاصمة الرياض ، الطبعة الأولى ١٤٠٨هـ .
- العقد الفريد ، لأحمد بن محمد بن عبد ربه الأندلسي ، تحقيق : د/ عبد المجيد الترحيني ، دار الكتب العلمية بيروت ، لبنان ، الطبعة الثالثة ١٤٠٧هـ ١٩٨٧م .
- عقلاء المجانين لأبي القاسم الحسن بن محمد بن حبيب (ت ٤٠٦هـ) ، تحقيق : د/ عمر الأسعد ، دار النفائس ، الطبعة الأولى ١٤٠٧هـ ١٩٨٧م .
- علقمة بن عبد ة الفحل : حياته وشعره لعبد الرزاق حسين المكتب الإسلامي بيروت مكتبة فرقد الخاني – الرياض ، الطبعة الأولى ١٤٠٦هـ – ١٩٨٦م .
- علم الفلك ، تاريخه عند العرب في القرون الوسطى ملخص المحاضرات التي ألقاها بالجامعة المصرية السنيور كرلو نلينو ، الأستاذ بالجامعة المصرية وبجامعة بلرم بإيطاليا ، طبع بمدينة روما ١٩١١م .
- العمدة في غريب القرآن ، لأبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي (ت ٤٣٧هـ) ، حققه وعلق عليه وخرج نصه دا يوسف عبد الرحمن المرعشلي ، مؤسسة الرسالة ، الطبعة الثانية ١٤٠٤هـ ١٩٨٤م .

- العمدة في محاسن الشعر وآدابه ونقده لابن رشيق ، تحقيق : محيى الدين عبد الحميد ، دار الجيل ، الطبعة الخامسة ١٤٠١هـ ١٩٨١م .
- العواصم من القواصم في تحقيق مواقف الصحابة ، للقاضي أبي بكر بن العربي (ت٥٤٣هـ) حققه وعلق على حواشيه : محب الدين الخطيب (ت ١٣٨٩هـ) ، طبع ونشر : الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد الرياض ١٤٠٤هـ ١٩٨٤م .
- عون المعبود شرح سنن أبي داود للعلامة أبي الطيب محمد شمس الحق العظيم آبادي ، ضبط وتحقيق عبد الرحمن محمد عثمان ، دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع ، الطبعة الثالثة ١٣٩٩هـ ١٩٧٩م ( ومعه شرح السنن لابن قيم الجوزية ) .
- عين الأدب والسياسة وزين الحسب والرياسة ، لأبي الحسن على بن هذيل ، بالمطبعة الإعلامية بمصر ، الطبعة الأولى ١٣٠٢هـ .
- عيون الأنباء في طبقات الأطباء ، تأليف : ابن أبي أصيبعة ، دار الثقافة بيروت ، الطبعة الرابعة الرابعة ١٤٠٨ هـ ١٩٨٧م .
- عيون الأخبار لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (ت٢٧٦هـ) ، شرحه وعلق عليه دار الكتب العلمية بيروت لبنان ، الطبعة الأولى ١٤٠٦هـ ١٩٨٦م .
- العيون الغامزة على حبايا الرامزة للدماميني بدر الدين أبي عبد الله محمد بن أبي بكر (ت٨٢٧هـ) خقيق : الحساني حسن عبد الله ، مطبعة المدني القاهرة .

# (غ)

- غاية النهاية في طبقات القراء لشمس الدين محمد بن محمد الجزري ، عني بنشره دار الكتب العلمية بيروت ، الطبعة الثالثة ١٤٠٢هـ ١٩٨٢م .
- غرائب التفسير وعجائب التأويل. ، تأليف الشيخ تاج القراء محمود بن حمزة الكرماني ، محقيق : د/ شمران سركال يونس العجلي ، نشر دار القبلة للثقافة الإسلامية جدة ، مؤسسة علوم القرآن بيروت ، الطبعة الأولى ١٩٨٨هـ ١٩٨٨م .
- غور الخصائص الواضحة وعور النقائص الفاضحة للإمام العلامة أبي إسحاق برهان الدين الكتبي المعروف بالوطواط ، دار صعب بيروت .

- غريب الحديث لأبي إسحاق الحربي (ت٢٨٥هـ) ، تحقيق ودراسة : د/ سليمان بن إبراهيم بن محمد العايد ، مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى ، دار المدني للطباعة والنشر ، الطبعة الأولى ١٤٠٥هـ ١٩٨٥م .
- غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي (ت٢٢٤هـ) ، طبع يحت مراقبة : دا محمد عبد المعيد خان ، بمطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن الهند ، الطبعة الأولى 1997هـ 1947م.
- غويب الحديث لأبي سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم الخطابي البستي ، تحقيق : عبد الكريم إبراهيم العزباوي ، خرج آجاديثه : عبد القيوم عبد رب النبي ، مركز إحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى ، دار الفكر -- دمشق ١٤٠٢هـ ١٩٨٢م .
- غريب القرآن وتفسيره لأبي عبد الرحمن عبد الله بن يحيى المبارك اليزيدي (ت٢٣٧هـ) ، حققه وعلق عليه : محمد سليم الحاج ، عالم الكتب بيروت ، الطبعة الأولى ١٤٠٥هـ ١٩٨٥م .
- الغريب المصنف لأبي عبيد القاسم بن سلام (٢٢٤هـ) ، حققه وقدم له : محمد المختار العبيدي ، بيت الحكمة ولترجمة والتحقيق والدراسات بيت الحكمة .
- الغيث المسجم في شوح لامية العجم ، الشيخ صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي (ت٧٦٤هـ) ، دار الكتب العلمية بيروت لبنان ، الطبعة الأولى ١٣٩٥هـ ١٩٧٥م .

# (**••**)

- الفائق في غريب الحديث للعلامة جارالله محمود بن عمر الزمخشري ، تحقيق : على محمد البجاوي ، ومحمد أبي الفضل إبراهيم ، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه ، الطبعة الثانية .
- الفاضل في اللغة والأدب ، لأبي العباس محمد بن يزيد المبرد ، تحقيق : عبد العزيز الميمني الراجكوتي ١٩٥٥م .
  - الفتاوى لابن تيمية (ينظر مجموع الفتاوى) .
- فتح الباري بشرح صحيح البخاري ، للإمام أحمد بن حجر العسقلاني (ت٨٥٢هـ) ، رقم كتبة وأبوابه وأحاديثه محمد فؤاد عبد الباقي ، قرأ أصله تصحيحاً وتحقيقاً عبد العزيز بن عبد الله بن باز دار الفكر بيروت .
- فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير تأليف محمد بن على الشوكاني (ت ١٢٥٠ هـ) دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع - بيروت ١٤٠١هـ ١٩٨١م .

- فتح الودود شرح المقصور والممدود ، تأليف الشيخ سيدي المختار الكنتي الشنقيطي (ت١٢٢٦هـ) ، حققه وخرج أحاديثه وعلق عليه : مأمون محمد أحمد ، مطبعة الكاتب العربي دمشق ، الطبعة الثانية ١٩٩١م .
- الفتح الوهبي على تاريخ أبي نصر العتبي للشيخ أحمد بن على بن عمر بن صالح الطرابلسي الأصل المنيني المولد (وتاريخ العبي يسمى تاريخ اليميني) والفتح الوهبي يسمى شرح اليميني ، طبع على ذمة جمعية المعارف بالمطبعة الوهبية بتصحيح مصطفى وهبي ، عام ١٢٨٦هـ .
- الفتن والملاحم وهو النهاية من تاريخ الحافظ عماد الدين ابن كثير (ت٧٧٤هـ) ، تصحيح وتعليق فضيلة الشيخ إسماعيل الأنصاري ، نشر وتوزيع مؤسسة النور ،مكتبة الحرمين الرياض ، الطبعة الثانية ١٩٨٣هـ ١٩٨٣م .
- فتوح البلدان للإمام أبي الحسن البلاذري ، راجعه وعلق عليه : رضوان محمد رضوان ، دار الكتب العلمية بيروت ، لبنان ١٩٨٣هـ ١٩٨٣م .
- الفراسة للإمام فخر الدين الرازي (ت٦٠٦هـ) تحقيق وتعليق : مصطفى عاشور ، مكتبة القرآن القاهرة .
- فرحة الأديب في الرد على ابن السيرافي في شوح أبيات سيبويه ، لأبي محمد الأعرابي الملقب الأسود الغندجاني ، حققه : د/ محمد على سلطاني ، دار قتيبة دار النبراس .
- الفروق في اللغة لأبي هلال العسكري ، تحقيق لجنة إحياء التراث العربي في دار الآفاق الجديدة ، دار الآفاق الجديدة ، الطبعة الخامسة ١٤٠٣هـ ١٩٨٣م .
- الفريد في إعراب القرآن المجيد للمنتجب حسين بن أبي العز الهمداني (ت ٦٤٣ هـ) تحقيق : د/ فهمي حسن النمر ، د/ فؤاد على مخيمر ، دار الثقافة الدوحة ، الطبعة الأولى ١٤١١هـ ١٩٩١م .
- الفصل في الملل والأهواء والنحل ، لأبي محمد على بن أحمد بن حزم الظاهري ، وبهامشه الملل والنحل للشهرستاني ، دار الفكر ١٩٨٠هـ ١٩٨٠م .
- فصل المقال في شوح كتاب الأمثال لأبي عبيد البكري ، مخقيق : دا إحسان عباس ، داعبد الجميد عابدين ، دار الأمانة ، مؤسسة الرسالة بيروت ١٩٧١هـ ١٩٧١م .
- فصيح ثعلب والشروح التي عليه ، تحقيق ودراسة د/ محمد عبد المنعم خفاجي ، الطبعة الأولى ١٣٦٨هـ ١٩٤٩م مكتبة التوحيد .

- فضائل القرآن ومعالمه وأدبه لأبي عبيد القاسم بن سلام الهروي البغدادي (ت٢٢٤هـ) تحقيق : محمد تجاني جوهري ، رسالة ماجستير – كلية الشريعة ، جامعة أم القرى ١٣٩٣هـ – ١٩٧٣م .
- فعلت وأفعلت لأبي إسحاق الزجاج ، محقيق وشرح ماجد حسن الذهبي ، الشركة المتحدة للتوزيع دمشق ، ١٤٠٤هـ ١٩٨٤م .
- فقه اللغة وسر العربية لأبي منصور الثعالبي (ت٤٣٠هـ) ، حققه ورتبه ووضع فهارسه : مصطفى السقا إبراهيم الأبياري ، عبد الحفيظ شلبي ، الطبعة الثالثة ١٣٩٢هـ ١٩٧٢م .
- الفلاكة والمفلوكون لأحمد بن على الدلجي ، مكتبة الأندلس بغداد ، مطبعة الآداب النجف ١٣٨٥ هـ.
  - فن المنطق = نفايس عرايس الأنظار ولطائف فوائد الأفكار .
- فنون الأفنان في عيون علوم القران ، لأبي الفرج عبد الرحمن بن الجوزي (ت ٥٩٧هـ) ، حققه وخرج أحاديثه وأكمل فوائده : د/ حسن ضياء الدين عتر ، دار البشائر الإسلامية ، بيروت ، لبنان ، الطبعة الأولى ١٤٠٨هـ ١٩٨٧م .
  - فهرس الخزانة التيمورية مطبعة دار الكتب المصرية ١٣٦٧ هـ ١٩٤٨ م .
- فهرس كتبخانة دفتر فاتح كتبخانة سي ، فاتح جامع شريفي درونذه واقعت ، استنبول محمود بك مطبعة سي .
- فهرس مخطوطات مكتبة الأوقاف العامة في الموصل ، إعداد سالم عبد الرزاق أحمد ، طبع بمطابع مؤسسة دار الكتب للطباعة والنشر ، جامعة الموصل ١٣٩٥هـ ١٩٧٥م.
- فهوس أحاديث كتاب الزهد للإمام أحمد ، إعداد : يوسف عبد الرحمن المرعشلي ، دار النور الإسلامي ، دار البشائر الإسلامية ، بيروت - لبنان ، الطبعة الأولى ١٤٠٨هـ - ١٩٨٨م .
- الفوائد البهية في تراجم الحنفية لأبي الحسنات محمد عبد الحي اللكنوي الهندي ، مع التعليقات السنية على الفوائد البهية لنفس المؤلف ، عني بتصحيحه وتعليق بعض الزوائد عليه : السيد محمد بدر الدين أبو فراس النعساني ، على نفقة أحمد ناجي الجمالي ، محمد أمين الخانجي الكتبي وأخيه ، بمطبعة السعادة لصاحبها محمد إسماعيل ، الطبعة الأولى .
- **فواند في مشكل القرآن** لعز الدين عبد العزيز بن عبد السلام (ت٦٦٠هـ) ، مخقيق داسيد رضوان علي الندوي ، دار الشروق – جدة ، الطبعة الثانية ١٤٠٢هـ – ١٩٨٢م .

- فوات الوفيات والذيل عليها ، تأليف محمد بن شاكر الكتبي (ت٧٦٤هـ) ، تحقيق : د/ إحسان عباس ، دار الثقافة بيروت ، لبنان .
- فيض القدير شرح الجامع الصغير ، لعبد الرؤوف المناوي ، دار الفكر للطباعة والنشر ، الطبعة الثانية . ١٣٩١هـ - ١٩٧٢م .

# (ق)

- قاموس القرآن أو إصلاح الوجوه والنظائر في القرآن الكريم للفقيه الحسين بن محمد الدامغاني ، حققه ورتبه وأكمله وأصلحه : عبد العزيز الأهدل ، دار العلم للملايين ، بيروت لبنان ، الطبعة الرابعة ١٩٨٣م .
- قاموس الكتاب المقدس ، تأليف نخبة من الأساتذة ذوي الاختصاص ومن اللاهوتيين ، صدر عن مجمع الكنائس في الشرق الأدنى ، الطبعة الثانية ١٩٧١م .
- القاموس المحيط ، لمجد الدين محمد بن يعقوب الفيروز آبادي الشيرازي ، بالمطبعة الحسينية المصرية ، الطبعة الثانية ١٣٤٤هـ .
- القانون المسعودي لأبي الريحان محمد بن أحمد البيروني (ت ٤٤٠هـ) ، طبع تحت إعانة وزارة معارف الحكومة العالية الهندية بمطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن الهند، الطبعة الأولى ١٣٧٥هـ ١٩٥٦م .
- قس بن ساعدة الإيادي حياته ، خطبه ، شعوه تأليف ندد/ أحمد الربيعي ، مطبعة النعمان النجف الأشرف ، بغداد ، ١٣٩٤هـ ١٩٧٤م .
- قصص الأنبياء للحافظ عماد الدين أبي الفداء إسماعيل بن كثير الدمشقي ، تحقيق : د/ السيد الجميلي ، الناشر : دار الجيل بيروت ، لبنان ، الطبعة الأولى ١٤٠٨هـ ١٩٨٨م .
- القطع والالتناف لأبي جعفر النحاس ، تحقيق د/ أحمد خطاب العمر ، مطبعة العاني بغداد ، الطبعة الأولى ١٣٩٨هـ ١٩٧٨م .
- قواعد الجغرافيا العامة طبيعية وبشرية ، تأليف : د/ جودة حسنين جودة ، د/ فتحي محمد أبو عيانة ، دار المعرفة الجامعية الإسكندرية ١٩٨٢م .

- القوافي للقاضى أبي يعلى عبد الباقي عبد الله بن المحسن التنوخي ، مخقيق : د/ عوني عبد الروؤف ، مطبعة الحضارة العربية - الفجالة ١٩٧٥م .

# (설)

- الكاشف في معرفة من له رواية في الكتب الستة للإمام شمس الدين الذهبي ، تحقيق وتعليق : عزت على عيد عطية ، موسى محمد على الموشى ، دار الكتب الحديثة القاهرة دار النصر للطباعة ، الطبعة الأولى ١٣٩٢هـ ١٩٧٢م .
- الكافي الشاف في تخريج أحاديث الكشاف للحافظ ابن حجر العسقلاني ، طبع في حاشية الكشاف للزمخشري ، دار الكتاب العربي بيروت لبنان .
- الكامل في التاريخ : لابن الأثير الجزري على بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم الشيباني (ت٦٣٠هـ) الملقب بعز الدين ، دار الفكر -بيروت ١٣٩٨هـ ١٩٧٨م .
- الكامل في ضعفاء الوجال للإمام الحافظ أبي أحمد عبد الله بن عدي الجرجاني ، تخفيق : دا سهيل زكار دار الفكر بيروت ، الطبعة الثالثة .
- الكامل لأبي العباس محمد بن يزيد المبرد ، عارضه بأصوله وعلق عليه : محمد أبو الفضل إبراهيم ، دار الفكر العربي القاهرة .
- الكتاب لأبي بشر عمرو بن عثمان بن قنبر ، تحقيق وشرح : عبد السلام محمد هارون ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، الطبعة الثانية ١٩٧٩م .
- الكتاب المقدس ( أي كتب العهد القديم والعهد الجديد ) تصدرها دار الكتاب المقدس في العالم العربي
- كثير عزة ، حياته وشعره (٢٣ ١٠٥هـ) لأحمد الربيعي ، مكتبة الدراسات الأدبية ، دار المعارف بمصر .
- الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل ، لجار الله محمود بن عمر الزمخشري ، ومعه حاشية السيد الشريف الجرجاني ، وكتاب الإنصاف لابن المنير ، دار المعرفة للطباعة والنشر بيروت لبنان .

- الكشاف عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأويل ، لجار الله محمودبن عمرالزمخشري (ت٥٢٨هـ) ، ومعه حاشية المرزوقي ، والكافي الشاف لابن حجر ، دار الكتاب العربي-بيروت،لبنان
- كشف الأسوار على أصول فخر الإسلام اليزدوي ، لعبد العزيز البخاري ، الناشر الصدف ببلشرز كراتشي باكستان .
- كشف الأسرار المخفية في علم الأجرام السماية والرقوم الحرفية ، تأليف عمر بن مسعود بن مساعد المنذري ، سلطنة عمان ، وزارة التراث القومي والثقافة ، ١٤٠٣هـ ١٩٨٣م .
- كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث على ألسنة الناس للشيخ إسماعيل بن محمد العجلوني الجراحي (ت ١١٦٢هـ) ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ، الطبعة الثانية ١٣٥١هـ.
- كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون للعلامة المولى مصطفى بن عبد الله القسطنطني الرومي الحنفي الشهير بالملا كاتب الجلبي والمعروف بحاجي خليفة ، دار الفكر ١٤٠٢هـ ١٩٨٢م
- الكشف عن وجوه القراءات وعللها وحججها لأبي محمد مكي بن أبي طالب ، تحقيق : دامحيي الدين رمضان مؤسسة الرسالة الطبعة الرابعة ١٤٠٧هـ ١٩٨٧م .
- كشف المعاني في المتشابه من المثاني لشيخ الإسلام بدر الدين بن جماعة (ت ٧٣٣هـ) تحقيق وتعليق د/ عبدالجواد خلف ، سلسلة منشورات جامعة الدراسات الإسلامية كراتشي باكستان ، دار الوفاء للطباعة والنشر والتوزيع المنصورة ، الطبعة الأولى ١٤١٠هـ ١٩٩٠م .
- كعب بن مالك الأنصاري الصحابي الشاعر الأديب ، بقلم د/ محمد على الهاشمي ، دار البشائر الإسلامية ، الطبعة الأولى ١٤٠٥هـ ١٩٨٥م .
- الكليات ( معجم في المصطلحات والفروق اللغوية ) لأبي البقاء أيوب بن موسى الحسيني الكفوي (ت١٠٩٤هـ) ، القسم الأول ، قابله وأعده للطبع ووضع فهارسه د/ عدنان درويش ، محمد المصري ، منشورات وزارة الثقافة والإرشاد القومي دمشق ، الطبعة الثانية ١٩٨١م .
- الكناية والتعريض لأبي منصور عبد الملك بن محمد بن إسماعيل الثعالبي النيسابوري (ت ٢٦٩هـ) ، قدم له على الخاقاني ، مكتبة دار البيان بغداد ، دار صعب بيروت ، طبع مع كتاب رسائل الثعالبي ١٩٧٧م .
- كنز الحفاظ في تهذيب الألفاظ لابن السكيت هذبه الشيخ الإمام أبو زكريا يحيى بن على الخطيب التبريزي ، ضبطه وجمع رواياته : الأب لويس شيخو اليسوعي ، المطبعة الكاثوليكية للآباء , اليسوعيين بيروت ١٨٩٥م

- اللآلىء المصنوعة في الأحاديث الموضوعة لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي (ت ٩١١هـ) ، دار المعرفة بيروت ، ١٤٠٣هـ ١٩٨٣م .
- اللامات لأبي الحسن على بن محمد الهروي النحوي (ت١٥٥هـ) ، تحقيق : يحيى علوان البلداوي، مكتبة الفلاح الكويت ، الطبعة الأولى ١٤٠٠هـ ١٩٨٠م .
- اللامات لأبي القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي (ت٣٣٧هـ) ، تحقيق : د/مازن المبارك ، المطبعة الهاشمية بدمشق ، ١٣٨٩هـ ١٩٦٩م.
  - اللبأ واللبن لأبى زيد : ينظر البلغة فى شذور اللغة .
- لباب الآداب للأمير أسامة بن منقذ (ت٥٨٤هـ) ، تحقيق : أحمد محمد شاكر ، دار الكتب السلفية ، ١٤٠٧هـ ١٩٨٧م .
- لباب التأويل في معاني التنزيل لعلي بن محمد بن إبراهيم البغدادي الخازن (ت٧٢٥هـ)، ويليه تفسير البغوي ، دار الفكر ، ١٣٩٩هـ – ١٩٧٩م .
- اللباب في تهذيب الأنساب لعز الدين ابن الأثير الجزري ، دار صادر بيروت ١٤٠٠هـ ١٩٨٠م .
- اللباب في الجمع بين السنة والكتاب للإمام أبي محمد على بن زكريا المنجي (ت٦٨٦هـ)، تحقيق : د/ محمد فضل عبد العزيز المراد ، دار الشروق – جدة ، الطبعة الأولى ١٤٠٣هـ – ١٩٨٣م .
- لباب النقول في أسباب النزول لجلال الدين السيوطي ، دار إحياء العلوم بيروت ، الطبعة الرابعة ١٤٠٣هـ ١٩٨٣م .
- اللزوميات أو لزوم مالا يلزم لأبي العلاء المعري ، قدم له وأشرف على احتياره وتصحيحه عمر أبو النصر ، دار الجيل بيروت ١٩٦٩م .
  - لسان العرب ، لجمال الدين مجمد بن مكرم بن منظور دار صادر بيروت .
- لسان الميزان لابن حجر العسقلاني ، مصورة عن طبعة مجلس دائرة المعارف النظامية الكائنة في الهند ١٣٢٩هـ ، نشر مؤسسة الأعلمي للمطبوعات - بيروت ، الطبعة الثالثة ١٤٠٦هـ ١٩٨٦م .
- اللغات في القرآن ، رواية ابن حسنون المقريء بإسناده إلى ابن عباس ، تحقيق د/ صلاح الدين المنجد ، دار الكتاب الجديد بيروت ، الطبعة الثالثة ١٩٧٨هـ ١٩٧٨م .

- لغات القبائل الواردة في القران الكريم لأبي عبيد القاسم بن سلام (ت ٢٢٤هـ) ، شرح وتعليق وتحقيق : د/ عبد الحميد السيد طلب ، مطبوعات جامعة الكويت ، ١٤٠٤هـ ١٩٨٤م .
- اللمع في العربية لأبي الفتح عثمان بن جني (ت ٣٩٢هـ) تحقيق : حامد المؤمن ، عالم الكتب بيروت ، مكتبة النهضة العربية ، الطبعة الثانية ١٤٠٥هـ ١٩٨٥م
  - اللهجات العربية في التراث د/ أحمد الجندي ، الدار العربية للكتاب ١٩٨٣م .
- لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية ، تأليف الشيخ محمد بن أحمد السفاريني الأثري الحنبلي ، طبع على نفقة الشيخ على آل ثاني .
- ليس في كلام العرب ، للحسين بن أحمد بن خالويه (ت٧٠هـ) ، تحقيق : أحمد عبد الغفور عطار ، مكة المكرمة ، الطبعة الثانية ١٣٩٩هـ ١٩٧٩م .

## (م)

- المؤتلف والمختلف في أسماء الشعراء وكناهم وألقابهم وأنسابهم وبعض شعرهم ، للإسام أبي القاسم الحسن بن بشر الآمدي (ت٣٧٠هـ) ، صححه وعلق عليه : دا ف . كرنكو، دار الجيل بيروت ، الطبعة الأولى ١٤١١هـ ١٩٩١م .
- المؤتلف والمختلف ، ويليه كتاب مشتبه النسبة كلاهما للحافظ أبي محمد عبد الغني بن سعيد الأزدي المصري (ت ٤٠٩هـ) ، صححه وطبعه محمد محيي الدين الجعفري الزينبي ، توزيع مكتبة الدار بالمدينة المنورة ، طبع في الهند ، الطبعة الأولى سنة ١٣٢٧هـ .
- المبسوط في القراءات العشر لأبي بكر أحمد بن الحسين بن مهران الأصبهاني (ت٣٨١هـ) تحقيق : سبيع حمزة حاكمي ، دار القبلة للثقافة الإسلامية جدة ، مؤسسة علوم القرآن بيروت ، الطبعة الثانية ١٤٠٨هـ ١٩٨٨م .
- متشابه القرآن للقاضي عبد الجبار بن أحمد الهمذاني (ت١٥٥هـ) ، تحقيق ؛ د/ عدنان محمد زرزور ، دار التراث - القاهرة .
- المثلث : لابن السيد البطليوسي (ت٥٢١هـ) ، مخقيق ودراسة : دا صلاح مهدي الفرطوسي دار الحرية للطباعة - ١٩٨٢م .
- مثلثات قطرب تأليف : محمد بن المستنير البصري ، شرحها شعراً الشيخ محمد على بن حسين المالكي ، طبعت على نفقة سعادة السيد حسين بالعون سفير المملكة الليبية بجدة ، مطبعة النهضة الحديثة بمكة ١٣٨٧هـ .

- ملثات قطرب ، تحقيق ودراسة : ألسنية للدكتور رضا السويسي ، الدار العربية للكتاب ، ليبيا تونس . ١٣٩٨هـ – ١٩٧٨م .
  - مجاز القرآن صنعة أبي عبيدة معمر بن المثنى التميمي (ت ٢١٠هـ) ، عارضه بأصوله وعلق عليه : د/ محمد فؤاد سركين ، مؤسسة الرسالة .
  - مجالس ثعلب لأبي العباس أحمد بن يحيى ثعلب ، شرح وتحقيق عبد السلام محمد هارون ، دار المعارف ، القاهرة ، الطبعة الرابعة ١٤٠٠هـ ١٩٨٠م .
  - مجالس العلماء لأبي القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي ، تحقيق : عبد السلام محمد هارون، مكتبة الخانجي ، القاهرة دار الرفاعي بالرياض مطبعة المدني المؤسسة السعودية بمصر، الطبعة الثانية ١٤٠٣هـ ١٩٨٣م .
  - المجتنى : لمحمد بن الحسن بن دريد الأزدي البصري (ت٣٢١هـ) ، طبع تحت مراقبة : د/ محمد عبد المعيد خان مدير دائرة المعارف العثمانية ، بمطبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية بحيدر آباد الدكن ، الهند ، الطبعة الثالثة ١٣٨٧هـ ١٩٦٣م .
  - مجمع الأمثال : لأحمد بن محمد النيسابوري الميداني (ت ٥١٨هـ) ، حققه وفصله وضبط غرائبه وعلق حواشيه : محمد محيي الدين عبد الحميد دار الفكر ، الطبعة الثالثة ١٣٩٣هـ ١٩٧٢م .
  - مجمع البيان في تفسير القرآن ، لأبي على الفضل بن الحسن الطبرسي ، تصحيح وتحقيق وتعليق : السيد هاشم الرسولي المعلاتي ، والسيد فضل الله اليزيدي الطباطبائي ، دار المعرفة للطباعة والنشر، بيروت لبنان ، الطبعة الأولى ١٤٠٦هـ - ١٩٨٦م .
  - مجمل اللغة لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا اللغوي (ت٣٩٥هـ) ، دراسة وتحقيق : زهير عبد المحسن سلطان ، مؤسسة الرسالة ، الطبعة الثانية ١٤٠٦هـ ١٩٨٦م .
  - المجموع شوح المهذب لأبي زكريا محيى الدين بن شرف النووي ، ويليه فتح العزين شرح الوجيز للرافعي ، ويليه التلخيص الحبير لابن حجر ، دار الفكر .
  - مجموع الفتاوى ، لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية ، جمع وترتيب عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي الحنبلي ، وابنه محمد ، طبع الرئاسة العاصمي النجدي الحنبلي ، وابنه محمد ، طبع الرئاسة العاصمي النجدي الحنبلي ، وابنه محمد ، طبع الرئاسة العامة لشتون الحرمين الشريفين .
  - المجموع المفيد في علم التجويد تأليف عبده عباس الوليدي ، دار الباز ، الطبعة الرابعة ١٤١٢هـ ١٩٩١
  - المحاسن والأضداد : للجاحظ (ت ٢٥٥هـ) ، قدم له وراجعه : د/ عاصم عيناني ، دار إحياء العلوم – بيروت ، الطبعة الأولى ١٤٠٦هـ – ١٩٨٦م .

- المحتسب في تبيين وجوه شواذ القراءات والإيضاح عنها ، لأبي الفتح عثمان بن جني ، محقيق : على النجدي ناصف ، د/ عبد الفتاح إسماعيل شلبي - القاهرة ١٣٨٩هـ - ١٩٦٩م .
- المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز ، للقاضي أبي محمد عبد الحق بن غالب بن عطية الأندلسي (ت٢٥هـ) تحقيق المجلس العلمي بفاس ، وزارة الأوقاف والشفون الإسلامية مديرية الشفون الإسلامية ١٣٩٧هـ ١٩٧٧م .
- المحصول في علم أصول الفقه لفخر الدين الرازي ، دراسة وتحقيق : د/ طه جابر فياض العلواني ، لجنة البحوث والتأليف والترجمة والنشر ، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، الطبعة الأولى ١٣٩٩هـ ١٩٧٩م .
- مختار الشعر الجاهلي شرح وتحقيق وضبط : مصطفى السقا ، المكتبة الشعبية ١٣٨٩هـ ١٩٦٩م .
- مختصر العلو للعلي الغفار تأليف : شمس الدين الذهبي محمد أبي عبد الله محمد بن أحمد بن عشمان الذهبي (ت٧٤٨هـ) ، اختصره وحققه وعلق عليه وخرج آثاره : محمد ناصر الدين الألباني المكتب الإسلامي بيروت دمشق ، الطبعة الأولى ١٤٠١هـ ١٩٨١م .
- المختصر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل ، تأليف : على بن محمد بن على بن عباس بن شيبان البعلي الدمشقي الحنبلي المعروف بـ « ابن اللحام » ، حققه وقدم له ووضع حواشيه وفهارسه : د/ محمد مظهر بقا ، مطبوعات مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى ، طبع دار الفكر بدمشق ١٤٠٠هـ ١٩٨٠م .
- مختلف الحديث وموقف النقاد والمحدثين منه ، تأليف د/ أسامة عبد الله حياط ، مطابع الصفا ، مكة المكرمة ، الطبعة الأولى ١٤٠٦هـ ١٩٨٦م.
  - مدخل إلى الآثار الإسلامية ، تأليف : د/ حسن الباشا ، دار النهضة العربية ، دار الاتحاد العربي .
- المذكر والمؤنث: لأبي بكر محمد بن القاسم الأنباري (ت٣٢٨هـ) ، تحقيق: دا طارق عبد عون الجنابي ، وزارة الأوقاف وإحياء التراث الإسلامي الجمهورية العراقية ، الطبعة الأولى ، مطبعة العانى بغداد ١٩٧٨م .
- المذكر والمؤنث لأبي العباس محمد بن يزيد المبرد ، حققه وقدم له وعلق علمه : د/ رمضان عبد التواب ، وصلاح الدين الهادي ، مطبعة دار الكتب القاهرة ١٩٧٠م .

- المذكر والمؤنث لأبي زكريا يحيى بن زياد الفراء ، حققه وقدم له وعلق عليه : دا رمضان عبد التواب ، الناشر مكتبة دار التراث القاهرة ، ١٩٧٥م .
- المرأة في الشعر الجاهلي ، دكتور أحمد محمد الحوفي ، دار الفكر العربي ، الطبعة الثانية ١٣٨٢هـ ١٩٦٣ م .
- مراتب النحويين : لأبي الطيب اللغوي ، تحقيق : محمد أبو الفضل إبراهيم ، دار نهضة مصر للطبع والنشر ، الطبعة الثانية ١٣٩٤هـ ١٩٧٤م .
- مراصد الإطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع لصفى الدين عبد المؤمن بن عبد الحق البغدادي (ت٧٣٩هـ) ، وهو مختصر معجم البلدان لياقوت ، تحقيق : على محمد البجاوي ، دار إحياء الكتب العربية عيسى البابى الحلبى وشركاه ، الطبعة الأولى ١٣٧٣هـ ١٩٥٤م
- المرصع في الآباء والأمسهات والبنين والبنات والأذواء والذوات ، لمجد الدين المبارك بن محمد المعروف بابن الأثير (ت ٢٠٦هـ) ، تحقيق : د/ إبراهيم السمرائي ، رئاسة ديوان الأوقاف ، إحياء التراث الإسلامي الجمهورية العراقية ١٣٩١هـ ١٩٧١م
- مروج الذهب ومعادن الجوهر لأبي الحسن على بن الحسين بن على المسعودى (ت٣٤٦هـ) تحقيق : محمد محيى الدين عبد الحميد ، يطلب من المكتبة التجارية الكبرى لصاحبها مصطفى محمد ، مطبعة السعادة بمصر ، الطبعة الرابعة ١٣٨٤هـ ١٩٦٤م .
- المزهر في علوم اللغة وأنواعها لجلال الدين عبد الرحمن السيوطي ، شرحه وضبطه وصححه وعنون موضوعاته : محمد أحمد جاد المولى بك ، محمد أبي الفضل إبراهيم ، على محمد البجاوي، الطبعة الثالثة ، دار التراث بالقاهرة .
- المسائل البصريات : لأبي على الفارسي ، تحقيق : د/ محمد الشاطر أحمد محمد أحمد ، مطبعة المدني ، المؤسسة السعودية بمصر القاهرة ، الطبعة الأولى ١٤٠٥هـ ١٩٨٥م .
- المسائل الحلبيات صنعه أبي على الفارسي ، تقديم وتحقيق د/ حسن هنداوى ، دار القلم دمشق ، دار المنارة بيروت ، الطبعة الأولى ١٩٨٧هـ ١٩٨٧م .
- المسائل العسكرية: لأبي على الفارسي (ت٣٧٧هـ) ، مخقيق ودراسة: د/ محمد الشاطر أحمد محمد أحمد ، مكتبة المدنى القاهرة ، الطبعة الأولى ١٤٠٣هـ ١٩٨٢م .
- المسائل العضديات تأليف أبي على الحسن بن أحمد الفارسي ، تحقيق : د/ على جابر المنصوري ، عالم الكتب ، مكتبة النهضة العربية ، بيروت ، الطبعة الأولى ١٤٠٦هـ ١٩٨٦م .

- المسائل المشكلة المعروفة بالبغداديات لأبي على النحوي الفارسي ، دراسة وتحقيق : صلاح الدين عبد الله السنكاوي ، مطبعة العاني – بغداد ، وزارة الأوقاف والشئون الدينية ، إحياء التراث الإسلامي – الجمهورية العراقية .
- المسائل المنثورة لأبي على الفارسي تحقيق : مصطفى الحدري ، مطبوعات مجمع اللغة العربية بدمشق ١٩٨٦/٧/١٥
- المساعد على تسهيل الفوائد شرح على كتاب التسهيل لابن مالك للإمام بهاء الدين بن عقيل ، تحقيق د/ محمد كامل بركات ، مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى ، الطبعة الأولى ١٤٠٢هـ - ١٩٨٢م .
- المسالك والممالك لأبي القاسم عبيد الله المعروف بابن خرداذبه (ت٣٠٠هـ) ، ويليه نبذ من كتاب الخراج وصنعة الكتابة لأبي الفرج قدامة بن جعفر الكاتب البغدادي (ت٣٢٠هـ) ، مكتبة المثنى بغداد .
- المسامرة بشرح المسايرة ، تأليف كمال الدين محمد بن محمد المعروف بابن أبي شريف القدسي الشافعي (ت٢٠ هـ) ، ومعه شرحان أحدهما تأليف الشيخ قاسم بن قطلوبغا ، والآخر نتائج المذاكرة بتحقيق مباحث المسايرة ، المكتبة التجارية الكبرى ، مطبعة السعادة بمصر .
- المست<mark>درك على الصحيحين لأب</mark>ي عبد الله محمد بن عبد الله الحاكم النيسابوري (ت٤٠٥هـ) وبذيله تلخيص المستدرك للذهبي ، دار الفكر – بيروت ١٣٩٨هـ – ١٩٧٨م .
- المستقصى في أمثال العرب لأبي القاسم جار الله محمود بن عمر الزمخشري (ت٥٣٨هـ) ، دار الكتب العلمية بيروت لبنان ، الطبعة الثانية ١٤٠٨هـ ١٩٨٧م .
- المسلك المتقسط في المنسك المتوسط: لملا على قاري على لباب المناسك للإمام السندي ، مطبوع مع كتاب إرشاد الساري إلى مناسك الملا على القاري لحسين بن محمد سعيد عبد الغني ، المكتبة التجارية الكبرى لصاحبها مصطفى محمد .
- المسند للإمام أحمد بن حنبل ، وبهامشه منتخب كنز العمال للمتقى الهندي ، المُكتب الإسلامي --بيروت - دمشق ، الطبعة الخامسة ١٤٠٥هـ ١٩٨٥م .
  - المسند للإمام أحمد بن حنبل ، شرحه وصنع فهارسه أحمد محمد شاكر ، الطبعة الثانية .
- مسند الإمام زيد بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب عليهما السلام ، جمعه عبد العزيز بن إسحاق البغدادي رحمه الله ، دار الكتب العلمية بيروت لبنان ، الطبعة الثانية ١٤٠٣هـ 1٩٨٣م .

- مسند الفردوس بمأثور الخطاب لأبي شجاع شيرويه بن شهر داد بن شيرويه الديلمي الملقب الكيا (ت٥٠٩هـ) ، مخقيق : السعيد بسيوني زغلول ، توزيع دار الباز ، نشز دار الكتب العربية - بيروت ، الطبعة الأولى ١٤٠٦هـ - ١٩٨٦م .
- مسند الإمام عبد الله بن المبارك (ت١٨١هـ) ، حققه وعلق عليه : صبحى البدري السامرائي ، مكتبة المعارف الرياض ، الطبعة الأولى ١٤٠٧هـ ١٩٨٧م .
- المسودة في أصول الفقه ، تأليف مجدالدين عبد السلام بن عبد الله بن تيمية ، شهاب الدين عبد الحليم بن الحليم بن عبد السلام بن تيمية ، شيخ الإسلام تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية ، جمعها وبيضها أحمد بن محمد بن عبد الغني الحراني الدمشقي (ت٥٤٧هـ) ، حققه وضبطه وعلق حواشيه : محمد محيى الدين عبد الحميد ، دار الكتاب العربي ، بيروت .
- مشكل الآثار للإمام أبي جعفر الطحاوي أحمد بن محمد بن سلامة الأزدي الحنفي (ت ٣٢١هـ) مطبعة مجلس دائرة المعارف النظامية ، الهند ، حيدر أباد الدكن ، الطبعة الأولى ١٣٣٣هـ .
- مشكل إعراب القرآن لأبي محمد مكي بن أبي طالب القيسي (ت٢٣٧هـ) ، تحقيق : د/ حاتم صالح الضامن ، مؤسسة الرسالة بيروت ، الطبعة الثالثة ١٤٠٧هـ ١٩٨٧م .
- المشوف المعلم في ترتيب الإصلاح على حروف المعجم تصنيف أبي البقاء عبد الله بن الحسين العكبري الحنبلي (ت٢١٦هـ) ، تحقيق : ياسين محمد السواس ، مطبوعات مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى ، ١٤٠٢هـ ١٩٨٣م .
- المصاحف لأبي بكر عبدالله بن أبي داودسليمان بن الأشعث السجستاني ، مؤسسة قرطبة للنشر والتوزيع .
  - المصباح المنير ، لأحمد بن محمد بن على الفيومي المقريء ، مكتبة لبنان ١٩٨٧م .
- مصطلحات النحو الكوفي دراستها وتحديد مدلولاتها ، د/ عبد الله بن حمد الخثران ، هجر للطباعة والنشر والتوزيع ، الجيزة ، الطبعة الأولى ١٤١١هـ ١٩٩٠م .
- المصنف لأبي بكر عبد الرزاق بن همام الصنعاني (ت٢١١هـ) ، تحقيق: حبيب الرحمن الأعظمي، المكتب الإسلامي ، (ومعه جامع معمر بن راشد) ، الطبعة الثانية ١٤٠٣هـ ١٩٨٣م .

- المصنف لعبد الله بن محمد بن أبي شيبة (ت٢٣٥هـ) ، تحقيق : عبد الخالق الأفغاني واهتم بطباعته ونشره : مختار أحمد الندوي السلفي ، الدار السلفية بالهند ، دار الفكر .
- المصون في الأدب لأبي أحمد الحسن بن عبد الله العسكري (ت ٣٨٢هـ) ، مخقيق : عبد السلام محمد هارون ، الناشر : مكتبة الخانجي بالقاهرة ، دار الرفاعي بالرياض ، مطبعة المدني مصر ، الطبعة الثانية ١٩٨٢هـ ١٩٨٢م .
  - المطو لأبي زيد سعيد بن أوس الأنصاري برواية اليزيدي عن عمه عنه : ينظر البلغة في شذور اللغة .
- المطلع على أبواب المقنع (ضمن مجموعة المبدع شرح المقنع) تأليف الإمام أبي عبد الله شمس الدين محمد بن أبي الفتح البعلي الحنبلي (ت٧٠هـ) ، ومعه معجم ألفاظ الفقه الحنبلي يحتوي على كتاب المطلع على أبواب المقنع مع التراجم ورسم المفتي ، صنع محمد بشير الأدلبي ، المكتب الإسلامي بيروت ١٤٠١هـ ١٩٨١م .
- مطمح الأنفس ومسوح التأنس في ملح أهل الأندلس ، للوزير الكاتب أبي نصر الفتح بن محمد بن خاقان الأشبيلي (ت٥٢٩هـ) ، دراسة وتحقيق : محمد علي شوابكة ، دار عمار ، مؤسسة الرسالة بيروت ، الطبعة الأولى ١٤٠٣هـ ١٩٨٣م .
- المعارف لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري ، دار الكتب العلمية بيروت الطبعة الأولى ١٤٠٧هـ ١٩٨٧م .
- معالم التنزيل لأبي محمد الحسين بن مسعود الفراء البغوي (ت ١٦٥هـ) ، بهامش تفسير الخازن ، دار الفكر ١٣٩٩هـ - ١٩٧٩م .
- معاني الشعر لأبي عشمان سعيد بن هارون الأشنانداني ، برواية ابن دريد ، قدم له ونظر فيه : دا صلاح الدين المنجد ، دار الكتاب الجديد بيروت ، ١٩٦٤م .
- معاني القرآن وإعرابه لأبي إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج ت٣١١هـ ، شرح وتحقيق : د/ عبد الجليل عبده شلبي ، عالم الكتب بيروت ، الطبعة الأولى ١٤٠٨هـ ١٩٨٨م .
- معاني القرآن لسعيد بن مسعدة البلخي المجاشعي الأخفش دراسة وتحقيق : د/ عبد الأمير محمد أمين الورد، عالم الكتب بيروت ، الطبعة الأولى ١٤٠٥هـ ١٩٨٥م .
- معاني القرآن الكريم لأبي جعفر النحاس (ت٣٣٨هـ) ، تحقيق : الشيخ محمد على الصابوني مطبوعات مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى ، الطبعة الأولى ١٤٠٨هـ ١٩٨٨م .
- **معاني القرآن** لأبي زكريا يحيى بن زياد الفراء (ت٢٠٧هـ) عالم الكتب بيروت ، الطبعة الثانية ١٩٨٠م .

- المعاني الكبير في أبيات المعاني لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري ، دار الكتب العلمية بيروت لبنان ، الطبعة الأولى ١٤٠٥هـ ١٩٨٤م .
- معاهد التنصيص على شواهد التلخيص للشيخ عبد الرحيم بن أحمد العباسي (ت٩٦٣هـ) ، حققه : محمد محيى الدين عبد الحميد ، عالم الكتب بيروت ١٣٦٧هـ ١٩٤٧م .
  - معجم الأخطاء الشائعة لمحمد العدناني ، مكتبة لبنان بيروت ، الطبعة الثانية ١٩٨٩م .
- معجم الأدباء لياقوت الحموي ، دار الفكر الطبعة الثالثة منقحة ومصححة وفيها زيادات ١٤٠٠هـ ١٩٨٠ م .
- -المعجم الأوسط للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (ت ٣٦٠هـ) ، حققه د/ محمود الطحان ، مكتبة المعارف الرياض ، الطبعة الأولى ١٤٠٥هـ ١٩٨٥م .
  - معجم البلدان لشهاب الدين أبي عبد الله ياقوت الحموي ، دار صادر بيروت .
- معجم بني أمية ، استخرجه من تاريخ دمشق وزاد فيه : د/ صلاح الدين المنجد ، دار الكتاب الجديد - بيروت لبنان ، الطبعة الأولى ١٩٧٠م .
- المعجم الجغرافي ، تصدير وإشراف : د/ محمد محمود الصياد ، إعداد لجنة الجغرافيا بمجمع اللغة العربية ، إخراج وتنفيذ إبراهيم الأسيوطي القاهرة ، الهيئة العامة لشئون المطابع الأميرية ١٣٩٤هـ ١٩٧٤م .
- معجم الشعراء ، لأبي عبيد الله محمد بن عمران بن موسى المرزباني ، تحقيق : عبد الستار أحمد فراج ، منشورات مكتبة النوري دمشق .
- المعجم الصغير للحافظ أبي القاسم الطبراني (ت ٣٦٠هـ) ويليه رسالة غية الألمعي للحافظ أبي الطيب شمس الحق العظيم آبادي ، دارالكتب العلمية بيروت-لبنان ١٤٠٣هـ ١٩٨٤م .
- المعجم الكبير للحافظ أبي القاسم سليمان بن أحمد الطبراني (ت ٣٦٠هـ) ، حققه وخرج أحاديثه حمدي عبدالجيد السلفي ، الطبعة الثانية ١٤٠٤هـ ١٩٨٤م .
  - معجم المؤلفين لعمر رضا كحالة ، دار إحياء التراث العربي ، بيروت ١٣٧٦هـ ١٩٥٧م .
- معجم مااستعجم من أسماء البلاد والمواضع ، تأليف أبي عبيد عبد الله بن عبد العزيز البكري الأندلسي (ت ٤٨٧هـ) ، حققه وضبطه وشرحه : مصطفى السقا ، مطبعة لجنة التأليف والترجمة والنشر القاهرة ١٣٧١هـ ١٩٥١م .
- معجم مصنفات القرآن الكريم للدكتور على شواخ إسحاق ، دار الرفاعي الرياض ، الطبعة الأولى 1908 هـ ١٩٨٤م .

- معجم مفردات ألفاظ القرآن للعلامة الراغب الأصفهاني تحقيق نديم مرعشلي ، دار الفكر .
- معجم مقاييس اللغة لأبي الحسين أحمد بن فارس بن زكريا (ت٣٩٥هـ) تحقيق وضبط عبدالسلام محمد هارون ، دار الكتب العلمية إسماعيليان نجفى ، إيران قم خيابان ارم .
- المعجم الوجيز ، مجمع اللغة العربية ، جمهورية مصر العربية مطابع شركة الإعلانات الشرقية ، دار التحرير للطبع والنشر .
- المعجم الوسيط ، قام بإخراجه : د/ إبراهيم أنيس ، د/ عبد الحليم منتصر ، عطية الصوالحي محمد خلف الله أحمد ، أشرف على الطبع حسن على عطية ، محمد شوقي أمين ، دار الفكر .
- المعرّب لأبي منصور الجواليقي ، تحقيق وشرح : أحمد محمد شاكر ، مطبعة دار الكتب ، الطبعة الثانية ١٣٨٩هـ ١٩٦٩م .
- معرفة القراء الكبار على الطبقات والأعصار ، لشمس الدين الذهبي (ت٧٤٨هـ) ، تحقيق : محمد سيد جاد الحق ، دار الكتب الحديث بمصر ، الطبعة الأولى ١٣٨٧هـ ١٩٦٧م .
- المعمرون والوصايا لأبي حاتم السجستاني ، تحقيق : عبد المنعم عامر ، دار إحياء الكتب العربية عيسى البابي الحلبي وأولاده ١٩٦١م .
- المغازي ، للواقدي محمد بن عمر بن واقد (ت٢٠٧هـ) ، تحقيق : د/ مارسدن جونس ، عالم الكتب بيروت ، الطبعة الثالثة ١٤٠٤هـ ١٩٨٤م .
  - المغرب في حلي المغرب ، تحقيق : د/ شوقي ضيف ، دار المعارف القاهرة ، الطبعة الثالثة .
- المغني في أبواب التوحيد والعدل ، للقاضي عبد الجبار (ت١٥٥هـ) ، تحقيق : أ/ مصطفى السقا، د/ إبراهيم مدكور ، إشراف : د/ طه حسين ، الدار المصرية ، طبع بمطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاؤه ١٣٨٥هـ ١٩٦٥م .
- المغني في أصول الفقه لجلال الدين أبي محمد عمر بن محمد الخبازي (ت ٢٩١هـ)، تحقيق : د/ محمد مظهر بقا ، مطبوعات مركز البحث العلمي وإحياء التراث الإسلامي بُجامعة أم القرى ، الطبعة الأولى ١٤٠٣هـ .
- المغني في ضبط أسماء الرجال ومعرفة كنى الرواة والقابهم وأنسابهم للشيخ محمد طاهر بن على الهندي (ت٩٨٦هـ) ، دار الكتاب العربي بيروت ، لبنان ١٣٩٩هـ ١٩٧٩م .
- المغنى في الضعفاء لحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت٧٤٨هـ) ، تحقيق : نورالدين عتر إدارة إحياء التراث الإسلامي بدولة قطر .

- مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لجمال الدين ابن هشام الأنصاري (ت٧٦١هـ) ، حققه وعلق عليه : د/ مازن المبارك ، محمد على حمدالله ، راجعه سعيد الأفغاني ، دار الفكر بيروت ، الطبعة الخامسة ١٩٧٩م .
- مفاتيح العلوم لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن يوسف الكاتب الخوارزمي ، عني بتصحيحه ونشره للمرة الأولى إدارة الطباعة المنيرية بمصر ، مطبعة الشرق ، ١٣٤٢هـ .
- مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة لأبي عبد الله محمد بن أبي بكر الدمشقي ابن قيم الجوزية (ت٧٥١هـ)، دار الكتب العلمية ، بيروت .
- مفتاح العلوم لأبي يعقوب يوسف بن أبي بكر محمد بن السكاكي ، المكتبة العلمية الجديدة ، بيروت .
- مفحمات الأقران في مبهمات القرآن للسيوطي ، ضبطه وعلق عليه : دا مصطفى ديب البغا ، مؤسسة علوم القرآن دمشق بيروت .
- مفردات ألفاظ القرآن تأليف العلامةالراغب الأصفهاني مخقيق صفوان عدنان داوودي ، دار القلم دمشق ، الدار الشامية بيروت ، الطبعة الأولى ١٤١٢هـ ١٩٩٢م .
- المفضليات للمفضل بن محمد بن يعلى الضبي ، تحقيق وشرح أحمد محمد شاكر ، عبد السلام محمد هارون ، بيروت لبنان ، الطبعة السادسة .
- المقاصد الحسنة في بيان كثير من الأحاديث المشتهرة على الألسنة للشيخ محمد عبد الرحمن السخاوي (ت ٩٠٢هـ) ، دراسة وتخقيق : محمد عثمان الخشت ، الناشر دار الكتاب العربي ، بيروت ، الطبعة الأولى ١٤٠٥هـ ١٩٨٥م .
  - المقاصد النحوية في شرح شواهد شروح الألفية للإمام العيني ، دار صادر ( بحاشية الخزانة ) .
- المقتضب لأبي العباس محمد بن يزيد المبرد (ت٢٨٥هـ) ، تحقيق : محمد عبد الخالق عضيمة ، عالم الكتب بيروت ، ١٣٨٢هـ ١٩٦٣م .
- مقدمة في علم الفلك ، تأليف : عبد الحميد محمود سماحة ، مطبعة دار الشرق القاهرة ، الطبعة الأولى ١٩٤٩م .
  - مقدمة لفونة المملكة العربية السعوذية ، تأليف د/ عدنان حجي ، ١٤١٠هـ .
- المقرّب: لعلي بن مؤمن المعروف بابن عصفور (ت٦٦٦هـ) ، تحقيق : أحمد عبد الستار الجواري ، عبد الله الجبوري ، عبد الله التبراث الإسلامي عبد الله العبوري ، مطبعة العاني بغداد ، رئاسة ديوان الأوقاف إحياء التبراث الإسلامي الجمهورية العراقية ، الطبعة الأولى ١٣٩١هـ ١٩٧١م .

- المقصور والممدود لأبي زكريا يحيى بن زياد الفراء (ت ٢٠٧هـ) ، حققه وشرحه : ماجد الذهبي ، مؤسسة الرسالة بيروت ، الطبعة الأولى ١٤٠٣هـ ١٩٨٣م .
- المقنع في معرفة مرسوم مصاحف أهل الأمصار مع كتاب النقط تأليف الإمام أبي عمرو عثمان بن سعيد الداني (ت٤٤٤هـ) تحقيق محمد أحمد دهمان ، دار الفكر دمشق .
- المكتفى في الوقف والإبتدا في كتاب الله عز وجل للإمام المقرى: أبى عمرو عثمان بن سعيد الداني الأندلسي (ت٤٤٤هـ) ، دراسة وتحقيق : د/ يوسف عبد الرحمن المرعشلي ، مؤسسة الرسالة سوريا ، الطبعة الأولى ١٩٨٤هـ ١٩٨٤م .
- ملاك التأويل القاطع بذوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من آي التنزيل لأحمد بن إبراهيم بن الزبير الغرناطي ، تحقيق : سعيد فلاح ، دار الغرب الإسلامي ، الطبعة الأولى ١٤٠٣هـ ١٩٨٣م .
- الملحقات في العلامة الإعرابية ، د/ حماد حمزة البحيري ، مطبعة الأمانة ، مصر ، الطبعة الأولى ً ١٤٠٩هـ – ١٩٨٨م .
- الملل والنحل لأبي الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبي بكر أحمد الشهرستاني (ت٥٤٨هـ) ، محقيق : محمد سيد كيلاني ، الناشر دار المعرفة – بيروت ، لبنان ١٤٠٠هـ – ١٩٨٠م .
- الملمع : ضنعة أبي عبد الله الحسين بن على النمري (ت٣٨٨هـ) ، تحقيق : وجيهة أحمد ، مطبعة زيد بن ثابت دمشق ١٣٩٦هـ ١٩٧٦م .
- الممتع في صنعة الشعر لعبد الكريم النهشلي القيرواني ، تحقيق : د/ محمد زغلول سلام ، الناشر : منشأة المعارف بالإسكندرية .
- الممدود والمقصور لأبي الطيب الوشاء (ت٣٢٥هـ) ، حققه وقدم له وعلق عليه : دا رمضان عبد التواب ، مكتبة الخامجي بمصر ١٩٧٩م .
- منار الهدى في بيان الوقف والابتدا ، تأليف أحمد بن محمد بن عبد الكريم الأشموني ، ومعه كتاب التبيان في آداب حملة القرآن للنووي ، دار المصحف دمشق ١٤٠٣هـ ١٩٨٣م .
- المنازل والديار ، لمجد الدولة الأمير أسامة بن مرشد بن مقلد بن نصر بن منقذ الكناني (ت٥٨٤هـ) المكتب الإسلامي للطباعة والنشر دمشق ، الطبعة الأولى ١٣٨٥هـ ١٩٦٥م .
- مناهل العرفان في علوم القرآن ، للأستاذ محمد عبد العظيم الزرقاني ، دار إحياء الكتب العربية ، عيسى البابي الحلبي وشركاه ، الطبعة الثالثة .
- من تواث لغوي مفقود ، لأبي زكريا الفراء ، صنعة الدكتور أحمد علم الدين الجندي ، مطبوعات معهد البحوث العلمية وإحياء التراث الإسلامي عام ١٤١٠هـ .

- من الضائع من معجم الشعواء للمرزباني ، للدكتور إبراهيم السامرائي ، مؤسسة الرسالة بيروت ، الطبعة الأولى ١٤٠٤هـ ١٩٨٤م .
  - من لغات العرب لغة هذيل ، د/ عبد الجواد الطيب الأستاذ بجامعة طرابلس .
- المنتخب النفيس من علم نبى الله إدريس ، تأليف الشريف محمود باشا العسكري ، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر ، الطبعة الثانية ١٣٦٩هـ - ١٩٥٠م .
- المنتظم في تاريخ الملوك والأمم لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي ، مطبعة دائرة المعارف العثمانية بعاصمة حيدر آباد الدكن ، الطبعة الأولى ١٣٥٧هـ .
- المنح الفكرية شرح المقدمة الجزرية تأليف ملا على بن سلطان محمد القاري ، وبهامشها شرح شيخ الإسلام أبي يحي زكريا الأنصاري على المقدمة الجزرية المسمى بالدقائق المحكمة في شرح المقدمة ، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر ، الطبعة الأخيرة ١٣٦٧هـ –١٩٤٨م .
- المنصف شرح كتاب التعريف ، لابن جني ، والتعريف للمازني ، تحقيق : د/ إبراهيم مصطفى ،
   د/ عبد الله أمين ، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده ، الطبعة الأولى ١٣٧٣هـ ١٩٥٤م .
- منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة والقدرية تأليف شيخ الإسلام أبي العباس أحمد بن تيمية الحراني الدمشقي الحنبلي (ت ٧٢٨هـ) وبهامشه الكتاب المسمى (بيان موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول للمؤلف نفسه) ، طبعة مصورة عن طبعة المطبعة الكبرى الأميرية ببولاق مصر سنة ١٣٢١هـ، دارالفكر، الطبعة الثانية ١٤٠٠هـ ١٩٩١م.
- المنهل الرقراق في تخريج ماروي عن الصحابة والتابعين في تفسير اليوم يكشف عن ساق الواطال دعوى اختلافهم فيها ، تأليف سليم بن عيد الهلالي ، دار ابن الجوزي المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى ١٤١٢هـ ١٩٩١م .
- الموازنة بين شعر أبي تمام والبحتري لأبي القاسم الحسن بن بشر الآمدي (ت٣٧٠هـ) ، تحقيق : السيد أحمد صقر ، دار المعارف بمصر ، الطبعة الثانية ١٣٩٢هـ - ١٩٧٢م .
- موسوعة فقه عمر بن الخطاب ، للدكتور محمد رواس قلعه جي ، دار النفائس ، الطبعة الرابعة ١٤٠٩هـ – ١٩٨٩م .
  - الموشى = الظرف والظرفاء .
- الموشح في مآخذ العلماء على الشعواء ، تأليف أبي عبيد الله محمد بن عمران المرزباني ، وقف على طبعه وإستخراج فهارسه : محب الدين الخطيب ، المطبعة السلفية ومكتبتها القاهرة ، الطبعة الثانية ١٣٨٥هـ.

- الموضوعات لأبي الفرج عبد الرحمن بن علي بن الجوزي (ت٥٩٧هـ) ، تقديم وتحقيق : عبد الرحمن محمد عثمان ، مكتبة ابن تيمية القاهرة ، الطبعة الثانية الشرعية ١٤٠٧هـ ١٩٨٧م .
- المؤطأ للإمام مالك بن أنس ، رواية يحيى بن يحيى الليثي ، اعداد أحمد راتب عرموش ، دار النفائس ، بيروت ، الطبعة السادسة ١٤٠٢هـ –١٩٨٢م .
- موقف الإسلام من السحر ، إعداد حياة سعيد عمر باأخضر ، رسالة ماجستير بجامعة أم القرى ١٤٠٨ هـ ١٩٨٨م .
- موهم الاختلاف والتناقض في القرآن الكريم إعداد د/ ياسر أحمد على الشمالي ، رسالة ماجستير بجامعة أم القرى عام ١٤٠٨هـ .
- ميزان الاعتدال في نقد الرجال ، لأبي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي ، مخقيق : على محمد البجاوي دار المعرفة بيروت ، لبنان .
- ميزان الذهب في صناعة شعر العرب ، السيد أحمد الهاشمي رحمه الله ، المكتبة التجارية الكبرى مصر ، الطبعة (١٤) ١٣٨٢هـ ١٩٦٣م .
- الميسر والقداح لابن قتيبة ، صححه وعلق عليه : السيد محب الدين الخطيب ، المطبعة السلفية القاهرة ، الطبعة الثانية ١٣٨٥هـ .

### (i)

- الناسخ والمنسوخ لأبي بكر بن العربي المعافري ، تحقيق : د/ عبد الكبير العلوي المدغري ، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بالمملكة المغربية ١٤٠٨هـ ١٩٨٨م .
- الناسخ والمنسوخ لأبي جعفر النحاس ، تحقيق أ.د/ شعبان محمد إسماعيل ، مكتبة عالم الفكر القاهرة ، الطبعة الأولى ١٤٠٧هـ ١٩٨٦م .
- الناسخ والمنسوخ عن قتادة بن دعامة السدوسي ، تخقيق : دا حاتم صالح الضامن ، كلية الآداب جامعة بغداد ، مؤسسة الرسالة بيروت ، الطبعة الأولى ١٤٠٤هـ ١٩٨٤م .
- الناسخ والمنسوخ لهبة الله بن سلامة أبي النصر ، بهامش أسباب النزول للواحدي ، عالم الكتب بيروت
- النبات لأبي حنيفة أحمد بن داود الدينوري ، تحقيق وشرح وتقديم : برنهارد الفين ، طبع في مطابع دار القلم بيروت ، يطلب من دار النشر فرانزشتايز بفيسبادن ١٣٩٤هـ ١٩٧٤م .
- النبات لأبي سعيد عبد الملك بن قريب الأصمعي (ت٢١٦هـ) ، حققه ونشره : عبد الله يوسف الغنيم ، توزيع مكتبة المتنبي القاهرة ، مطبعة المدني بالقاهرة ، الطبعة الأولى ١٣٩٢هـ ١٩٧٢م.

- النبات والشجر للأصمعي : ينظر البلغة في شذور اللغة .
- النبوات لشيخ الإسلام تقي الدين أبي العباس أحمد بن تيمية ( ت٧٢٨هـ ) ، دار الفكر .
- نتائج الفكر في النحو للسهيلي ، تحقيق : د/ محمد البنا ، دار الرياض ، الطبعة الثانية ١٤٠٤هـ ١٩٨٤ م .
- نتائج المذاكرة بتحقيق مباحث المسايرة تأليف : محمد محيي الدين عبد الحميد ، طبع مع المسامرة، المكتبة التجارية الكبرى بمصر ، مطبعة السعادة بمصر .
- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة ، تأليف جمال الدين أبي المحاسن يوسف بن تغري بردي الأتابكي (ت٨٧٤هـ) ، طبعة مصورة عن دار الكتب .
  - النخل والكرم للأصمعي : ينظر البلغة في شذور الذهب .
- النخل لأبي حاتم السجستاني ، تحقيق د/ إبراهيم السامرائي ، مؤسسة الرسالة ، دار اللواء ، الطبعة الأولى ١٤٠٥هـ ١٩٨٥م .
  - نزهة الألباء في طبقات الأدباء لأبي البركات عبد الرحمن بن الأنباري (ت٥٧٧هـ) ، مخقيق : د/ إبراهيم السامرائي ، مكتبة المنار الأردن ، الطبعة الثالثة ١٤٠٥هـ ١٩٨٥م .
- النسب لأبي عبيد القاسم بن سلام (ت ٢٢٤هـ) تحقيق ودراسة مريم محمد خير الدرع ، تقديم دا سهيل زكار، دار الفكر، توزيع المكتبة التجارية لمصطفى الباز، الطبعةالأولى ١٤١٠هـ-١٩٨٩م .
- نسب قريش لأبي عبد الله المصعب بن عبد الله بن المصعب الزبيري (ت٢٣٦هـ) ، عني بنشره لأول مرة وتصحيحه والتعليق عليه إليفي بروفنسال أستاذ اللغة والحضارة العربية بالسوربون دار المعارف للطباعة والنشر .
- النشر في القراءات العشر للحافظ محمد بن محمد الدمشقي الشهير بابن الجزري (ت٨٣٣هـ) ، دار الفكر ، أشرف على تصحيحه ومراجعته : على محمد الضباع .
- نظام الغريب في اللغة ، لعيسي بن إبراهيم بن عبد الله الربعي الوحاظي الحميري، ، تحقيق : محمد ابن على الأكوع الحوالي ، دار المأمون للتراث دمشق ، بيروت ، الطبعة الأولى ١٤٠٠هـ ١٩٨٠م .
- نظام الوزارة في الدولة العباسية في العهدين البويهي والسلجوقي ، تأليف د/ محمد مسفر الزهراني ، مؤسسة الرسالة بيروت ، الطبعة الأولى ١٤٠٠هـ ١٩٨٠م.
- نفايس عرايس الأنظار ولطائف فوائد الأفكار ، على شرح الفناري والحواشي الأحمدية ، تأليف : الشيخ عبد الله بن الشيخ حسن الكانقري الأنصاري ، دار الطباعة - القاهرة .

- نفوذ السلاجقة السياسي في الدولة العباسية ( ٤٤٧-٥٩٠هـ ) ، تأليف د/ محمد بن مسفر بن حسين الزهراني ، مؤسسة الرسالة بيروت ، الطبعة الأولى ١٤٠٢هـ ١٩٨٢م .
- نقائض جويو والأخطل لأبي تمام ، دار الكتب العلمية بيروت لبنان ، عني بطبعها لأول مرة عن نسخة الأستانة الوحيدة وعلق حواشيها الأب انطوان صالحاني اليسوعي ، المطبعة الكاثوليكية بيروت ١٩٢٢م .
- نقائض جرير والفرزردق لأبي عبيدة ، وقف على طبعها وتصحيحها محمد إسماعيل الصاوي ، بنفقة على محمد عبد اللطيف ، مطبعة الصاوي مصر ، ١٣٥٣هـ ١٩٣٥م .
- نقائض جرير والفرزدق لأبي عبيدة ، طبع في مدينة ليدن بمطبعة بريل ١٩٠٥م ، أعادت طبعه بالأوفست مكتبة المثنى ببغداد لصاحبها قاسم محمد الرجب .
- نقد الشعر لأبي الفرج قدامة بن جعفر ، تحقيق وتعليق د/ محمد عبد المنعم خفاجي ، دار الكتب العلمية بيروت ، لبنان .
- نقد الشعر لأبي الفرج قدامة بن جعفر ، تحقيق كمال مصطفى ، مكتبة الخانجي بالقاهرة ، الطبعة الثالثة ١٣٩٨هـ ١٩٧٨م .
- النكت والعيون لأبي الحسن على بن حبيب الماوردي البصري (ت٤٥٠هـ) ، تحقيق خضر محمد خضر ، راجعه الدكتور عبد الستار أبوغدة ، مطابع مقهوي الكويت ، الطبعة الأولى ١٤٠٢هـ ١٩٨٢م .
- نهاية الأرب في فنون الأدب لشهاب الدين أحمد بن عبد الوهاب النويري (ت٧٣٣هـ) مصورة عن طبعة دار الكتب مع استدراكات وفهارس المؤسسة المصرية العامة للطباعة والنشر ، مطابع كوستا تسوماس وشركاه القاهرة .
- نهاية الأرب في معرفة أنساب العرب لأحمد بن على القلقشندي ، دار الكتب العلمية بيروت ، الطبعة الأولى ١٤٠٥هـ ١٩٨٤م .
- النهاية في غويب الحديث لمجد الدين أبي السعادات المبارك بن محمد الجزري ابن الأثير (ت٦٠٦هـ) ، تحقيق : طاهر أحمد الزاوي ، محمود محمد الطناحي ، المكتبة العلمية - بيروت .
- نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج ، لحمد بن أبي العباس الشهير بالشافعي الصغير (ت١٠٠٤هـ) ، دار الفكر ، ومعه : (١) حاشية أبي الضياء نور الدين بن علي الشبراملسي القاهرة . (ت١٠٩هـ) .
   (٢) حاشية أحمد بن عبد الرزاق بن محمد بن أحمد المعروف بالمغربي الرشيدي (ت٢٩هـ) ، الطبعة الأخيرة ١٤٠٤هـ ١٩٨٤م .

- نوادر الأصول في معرفة أحاديث الرسول لأبي عبد الله محمد الحكيم الترمذي ، ويليه مرقاة الوصول حواشي نوادر الأصول ، دار صادر بيروت .
- النوادر في اللغة لأبي زيد الأنصاري ، تحقيق ودراسة : د/ محمد عبد القادر أحمد ، دار الشروق ، الطبعة الأولى ١٤٠١هـ ١٩٨١م .
- النوادر في اللغة لأبي زيد الأنصاري ، دار الكتاب العربي بيروت ، الطبعة الثانية ١٣٨٧هـ ١٩٦٧ م. ١٩٦٧
- نواسخ القرآن لابن الجوزي ، تحقيق ودراسة : محمد أشرف على الملباري ، المجلس العلمي ، إحياء التراث الإسلامي بالجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة ، الطبعة الأولى ١٤٠٤هـ ١٩٨٤م .

### (4)

- هداية السالك إلى تحقيق أوضح المسالك ، تأليف : محمد محيى الدين عبد الحميد ، دار إحياء التراث العربي ( طبع مع أوضح المسالك ) بيروت ، لبنان ، الطبعة الخامسة ١٩٦٦م .
- الهداية شرح بداية المبتدي لأبي الحسن على بن بكر بن عبد الجليل الرشداني المرغيناني ، شركة مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده وشركاه ، الطبعة الأخيرة .
- هداية القارئ إلى تجويد كلام الباري لعبد الفتاح السيد عجمي المرصفي ، طبع على نفقة الشيخ محمد عوض بن لادن ، الطبعة الأولى ١٤٠٢هـ ١٩٨٢م .
- هدية العارفين في أسماء المؤلفين وآثار المصنفين من كشف الظنون لإسماعيل باشا البغدادي ، دار
   الفكر ١٤٠٢هـ ١٩٨٢م .
- هندسة النظام الكوني في القرآن الكريم للدكتور عبد العليم عبد الرحمن خضر ، تهامة للنشر والتوزيع - جدة ، الطبعة الثانية ١٤٠٥هـ - ١٩٨٤م .

### (و)

- الوافي بالوفيات لصلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي (ت٧٦٤هـ) ، دار النشر فرانز شتايفر بڤيسبادن ، الطبعة الثانية ١٣٩٤هـ - ١٩٧٤م .
- الوحشيات وهو الحماسة الصغرى لأبي تمام حبيب بن أوس الطائي ، تحقيق وتعليق عبد العزيز الميمني الراجكوتي ، وزاد في حواشيه محمود محمد شاكر ، دار المعارف بمصر ، الطبعة الثانية ١٣٨٨هـ ١٩٦٨م .
  - الوجيز في أصول الفقه للدكتور عبد الكريم زيدان ، مؤسسة الرسالة ، بيروت ١٩٨٧م .

- الوساطة بين المتنبي وخصومه ، للقاضي على بن عبد العزيز الجرجاني ، تحقيق وشرح : محمد أبي الفضل إبراهيم ، على محمد البجاوي ، مطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه .
- وصف الخيل في الشعر الجاهلي ، للدكتور كامل سلامة الدقس ، جدة ، دار الكتب الثقافية ، الكويت ، ١٣٩٥هـ ١٩٧٥م .
- وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان لأبي العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن أبي بكر بن خلكان (ت ١٨١هـ) ، تحقيق : د/ إحسان عباس ، دار الثقافة ، بيروت .

### (ي)

- يتيمة الدهر في محاسن أهل العصر لأبي منصور عبد الملك الثعالبي النيسابوري ، شرح و تحقيق : د/ مفيد محمد قميحة ، دار الكتب العلمية ، بيروت - لبنان ، الطبعة الأولى ١٤٠٣هـ - ١٩٨٣م

### ثالثاً - البحوث العلمية والمجلات

### (أ) بحوث هيئة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم :

- ١- إنه الحق ، للشيخ عبد الجيد الزنداني هيئة الإعجاز العلمي .
- ٢- بحث أوجه إعجاز القرآن الكريم في وصف السحاب الركامي ، إعداد د/ محمد أيمن عبد الله ، د/ محمد عمراني حنش ، د/ مصطفى محمد إبراهيم ، د/ أحمد عبد اللهمكي ، الشه د/ محمد عمراني ضمن كتاب إعجاز القرآن الكريم في وصف أنواع الرياح ، السيخ عبد المجيد الزنداني ضمن كتاب إعجاز القرآن الكريم في دار القبلة للثقافة السحاب ، المطر ، مجموعة بحوث مقدمة من هيئة الإعجاز العلمي ، دار القبلة للثقافة الإسلامية جدة ، الطبعة الأولى ١٤١٤هـ ١٩٩٣م .
- ۳- بحث تأثیر الریاح علی تکون السحب ، إعداد : ج برانت بیشره هیلد براند مصطفی إبراهیم ، صلاح . م. الصاوي .
- ٤- بحث تصنيف السحب الممطرة ، إعداد : بيتره هيلدبراند ، وج . برانت فوت ، محمد أيمن عبد الله ، صلاح . م . الصاوي .
- ٥- بحث الغيض مفتاح الغيب ، إعداد : مارشال جنسون ، الشيخ عبد المجيد الزنداني ، مصطفى
   أحمد ، مترجم من كتاب علم الأجنة للدكتور كيث . مور ، وهو من الأبحاث التي
   لاتزال تخت الدراسة في هيئة الإعجاز العلمي في القرآن والسنة .
- ٦- بحث القول القويم في الإعجاز العلمي للقرآن الكريم ، تأليف د/ على محمد نصر ١٠ الكريم ، تأليف د/ على محمد نصر ١٤٠٧هـ ١٩٨٧م .
- ٧- بحث وصف تحركات الرياح إعداد بيتره هيلد براند ، ج . برانت فوت ، أحمد مكي ،
   صلاح . م . الصاري .
- ٨- علم الأجنة في ضوء القرآن والسنة ، مجموعة أبحاث قدمت لهيئة الإعجاز العلمي للقرآن والسنة .
  - ٩- منطقة المصب والحواجز المائية بين البحار في القرآن الكريم للشيخ عبد الجيد الزنداني .

(ب) الجلات :

١- مجلة كلية اللغة العربية بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية ، العددان (١٣ ، ١٢) .

٢- مجلة المورد ١/٤ (١٣١-١٥٢) .

٣- مجلة المورد ٤/٤ (١٥٧-١٧٦) .

### (۲۰) فمرس الموضوعات

| الصفحة  | الموضوع                 | الصفحة      | الموضوع         |
|---------|-------------------------|-------------|-----------------|
| 1.48    | - سورة الشعراء          | ١           | – مقدمة المؤلف  |
| 1 - 8 9 | - سورة النمل            | ٤           | – سورة الفاحخة  |
| 1.77    | - سورة القصص            | 71          | – سورة البقرة   |
| 1 - 9 & | - سورة العنكبوت         | 377         | - سورة آل عمران |
| 11.4    | – سورة الروم            | ٣٤٣         | – سورة النساء   |
| 1111    | - سورة لقمان            | ٤٠٣         | – سورة المائدة  |
| 1110    | – سورة الم – السجدة     | 203         | – سورة الأنعام  |
| 1171    | – سورة الأحزاب          | ٥٠٤ .       | – سورة الأعراف  |
| 1157    | ا – سورة سبأ            | ٥٥٣         | – سورة الأنفال  |
| 1177    | – سورة فاطر             | ٥٧٧         | سورة التوبة     |
| 1178    | - سورة يس               | ٦٢٦         | – سورة يونس     |
| 1198    | – سورة الصافات          | 701         | – سورة هود      |
| 1777    | _ سورة ص                | 791         | – سورة يوسف     |
| 1700    | - سورة الزمر            | ٧٣٩         | سورة الرعد      |
| 7771    | – سورة حم المؤمن        | ٧٥٧         | – سورة إبراهيم  |
| 177.    | - سورة فصلت (حم السجدة) | 777         | - سورة الحجر    |
| 1781    | – سورة الشورى           | <b>V9.1</b> | – سورة النحل    |
| 179.    | – سورة الزخرف           | 7/1         | – سورة الإسراء  |
| ١٣٠٣    | – سورة الدخان           | ٨٤٨         | – سورة الكهف    |
| ١٣٠٧    | - سورة الجاثية -        | ۸۸۱         | – سورة مريم     |
| 1717    | – سورة الأحقاف          | ۸۹۸         | – سورة طه       |
| 1711    | – سورة محمد             | 977         | – سورة الأنبياء |
| 1270    | – سورة الفتح            | 9 { •       | - سورة الحج     |
| ١٣٣٨    | - سورة الحجرات          | 977         | سورة المؤمنون   |
| 1001    | - سورة ق                | ٩٨٩         | – سورة النور    |
| 3571    | – سورة الذاريات         | 1.18        | – سورة الفرقان  |

| الصفحة        | الموضوع                               | الصفحة | الموضوع          |
|---------------|---------------------------------------|--------|------------------|
| 1717          | – سورة النبأ                          | ١٣٧٧   | – سورة الطور     |
| ۸۱۲۱          | – سورة النازعات                       | ١٣٨٩   | – سورة النجم     |
| ١٦٢٣          | - سورة عبس -                          | 181.   | - سورة القمر     |
| 174.          | – سورة التكوير                        | 1878   | – سورة الرحمن    |
| 178.          | فهارس الكتاب                          | 1887   | سورة الواقعة     |
|               |                                       | 1877   | – سورة الحديد    |
| *,            |                                       | 1879   | – سورة المجادلة  |
|               |                                       | ١٤٨٤   | سورة الحشر       |
|               |                                       | 1890   | – سورة المتحنة   |
|               |                                       | 10     | - سورة الصف      |
|               |                                       | 10.1   | - سورة الجمعة    |
|               | ·                                     | 10.8   | – سورة المنافقون |
|               |                                       | ١٥٠٨   | سورة التغابن     |
|               |                                       | 101.   | – سورة الطلاق    |
|               |                                       | 1010   | سورة التحريم     |
| ,             |                                       | 1019   | – سورة الملك     |
|               | 1                                     | 1077   | – سورة القلم     |
| •             |                                       | ١٥٣٨   | - سورة الحاقة    |
|               | •                                     | 1087   | – سورة المعارج   |
| . <del></del> | ·                                     | 1007   | سورة نوح<br>     |
|               |                                       | 1001   | – سورة الجن      |
| •             | · · · · · · · · · · · · · · · · · · · | ٨٢٥١   | – سورة المزمل    |
|               |                                       | 1078   | – سورة المدثر    |
|               | ÷                                     | ۲۸۵۱   | – سورة القيامة   |
|               |                                       | 1097   | – سورة الإنسان   |
|               |                                       | 17.7   | – سورة المرسلات  |





سلسلذ إرسائل لعلمية لموصى بطبعها " ۱۷ "



المملكة المعربية السعودية وذارة التعسيم المكاني جسامعة أم المسسري معهد البعوث العلية ولحياء التراث الإسلامي مكة المكرمة

# مقدمة تحقيق كتاب باهر البرهائ في معاني مشكلات القرآئ

### تأليف

العلامة محمود بن أبي الحسن بن الحسين النيسابوري الغزنوي المعلامة محمود بن أبي الحق » المتوفى بعد ٥٥٣ هـ

## الدراسة



إعداد

سعاد بنت صالح بن سعید بابقی

١٤١٨هـ - ١٩٩٧م

### ح جامعة أم القرى ، ١٤١٧ هـ .

فهرسة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر .

النيسابوري ، محمود بن أبي الحسن بن الحسين

مقدمة تحقيق كتاب باهر البرهان في مشكلات القرآن / تحقيق سعاد بنت صالح بن سعيد بابقي ـ مكة المكرمة .

۳۳ه ص ؛ ۱۷ × ۲٤ سم

ردمك : ۹ - ۲۱۰ - ۹۹۲۰ (مجموعة)

٧ - ٢١٦ - ٣٠ - ١٩٩٠ (ج١)

١ \_ القرآن \_ المحكم والمتشابه أ ـ بابقي ، سعاد بنت صالح بن سعيد ( محقق )

ب ـ العنوان ·

ديوي ۲۲٦,٦٣

17/77

رقم الايداع: ٢٨٨٣ / ١٧

ردمك : ٩ - ٢١٥ - ٣٠ - ٩٩٦٠ (مجموعة)

٧-٢١٦-٣٠-٠٣٩ (ج١)

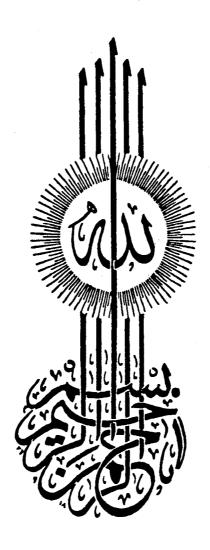

هذا العمل هـو رسالة ماجستير في « مقدمة تحقيق كتاب باهر

البرهان في معاني مشكلات القرآن » من جامعة أم القرى بمكلة

المكرمة كلية الدعوة وأصول الدين. قسم: الكتاب والسنة.

أوصت لجنة المناقشة بطبعها ..

وبالله التوفيق









### بسم الله الرحمن الرحيم

## ولمقرمة

الحمد لله أهل الحمد لا أحصى ثناءً عليك ، أنت كما أثنيت على نفسك ، الحمد لله حمدًا كثيرًا طيبًا مباركًا فيه ، والصلاة والسلام على خير البشر ، وصفوة الخلق ، إمام العلماء وقائدهم ، وقدوة المتعلمين ومرشدهم سيدنا محمد ، وعلى آله وصحبه ، ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين .

#### أما يعد:

فقد كان من لطف الله تعالى بي أن صرف همتي لطلب علم كتاب الله ، الذي هو أجلً ماصرفت إليه أزمة همم العلماء ، وأعظم ما اشرأبت نحوه أفئدتهم ، وأسمى ماتطاولت لبلوغه أعناقهم ، هو المعين الذي لاينضب ، والخير الذي لاينفذ ، فيه سعادة الدنيا ، وخير الأخرى قال تعالى : ﴿ إِنَّ هَٰذَا ٱلْقُرُانَ يَهُدِى لِلتِّي هِي اَقْعَمُ وَيُبِشِرُ ٱللَّهُمِ لِللَّي الدنيا ، وخير الأخرى قال تعالى : ﴿ إِنَّ هَٰذَا ٱلْقُرُانَ يَهُدِى لِلتِّي هِي اَقْعَمُ وَيُبِشِرُ ٱللَّهُمِ اللهِ الدنيا ، وخير الأخرى قال تعالى : ﴿ إِنَّ هَٰذَا ٱلْقُرُانَ يَهُدِى لِلتِّي هِي اَقْعَمُ وَيُبِشِرُ ٱللَّهُمِ اللهِ النَّي المَّالِكَ اللهِ اللهِ عَلَي اللهِ عَلَي دراستي العليا أولي همتي شطر دراسة عناية الله بي مرة أخرى ، أن جعلني في دراستي العليا أولي همتي شطر دراسة التفسير ، وكان تحقيق كتب التفسير بعامة يشد انتباهي ، ويشغل تفكيري ، لما له من أهمية بالغة في فهم كتاب الله مصداق ذلك قوله تعالى : ﴿ كِتَابُ ٱلْزَلْنَا لُهُ إِلَيْكُ مُبَارِكُ السورة ص : آية ٢٩] ، وكانت كتب المشكل بخاصة تستحوذ على عقلي ، ويرنو إليها بصري ، لما فيها من الذب عن حياض الكتاب العزيز ، وإظهار حجة الله للعالمين ، فرأيت أن من واجبي أن أنضم إلى قافلة المجاهدين في سبيله ، والمدافعين عن حماه ٠٠٠ وثمت أمر آخر دفعني لحلول ساحله ، وهو تحري الحياة معه وفي ظلاله ، وبين رياضه الغناء الآسرة .

فكان ماتمنيت ، واستخرت الله عز وجل ، فوقع اختياري على كتاب « باهر البرهان في مشكلات القرآن » للنيسابوري وقد رغبني في اختياره أمور عدة منها :

- ابراز أحد أعلام الإسلام، الذين أفنوا نفوسهم، وأخلصوا فكرهم وعقولهم لخدمة الدين، وقضوا حياتهم مجاهدين في سبيل إعزازه والتمكين له في نفوس المسلمين، والذب عن حياضه عن طريق التصنيف، والتأليف، والتدريس، وإظهار مكانته اللائقة به بين علماء عصره المبرزين، خاصة وأنه ممن عفا عليه الزمن، وأغفل ذكره التاريخ، فخفيت شخصيته، وجهوده العلمية على كثير من العلماء وطلبة العلم في هذا العصر.
- ٢ أن هذا الكتاب يعالج موضوعًا من أهم المواضيع التي عني بها العلماء قديمًا
   وحديثًا ، ألا وهو موضوع « مشكل القرآن » ٠

وتبرز أهمية هذا العلم من جانبين هما:

- أ جانب الرد على أعداء الإسلام الذين مافتؤوا قديمًا وحديثًا يحرصون على إطفاء نور الإسلام، وهدم عز المسلمين عن طريق تناول القرآن بالاعتراض والتأويل، والطعن والتشكيك، سواء منهم من أعلن الحرب جهارًا، أو من تبطن الكفر والتحف الإسلام ظاهرًا.
  - فكان هذا العلم سلاحًا ماضيًا في القضاء على مطاعنهم ، ودحض شبهاتهم ، وحاجزًا منيعًا يتصدى لرد سهام الكفر والتشكيك ·
  - ب جانب معالجة ما ابتلي به كثير من أبناء هذا الزمان نتيجة بعدهم عن معين اللغة العربية الصافي من الجهل بمعاني القرآن ، وأسرار تراكيبه ، ولطائف معانيه ، ودقائق حكمه ، فوجدت الشبهات طريقها إلى قلوبهم ، وغزت التساؤلات المتحيرة عقولهم ، والتبس عليهم الاهتداء بما فيه ، واستغلقت على أفهامهم معانيه ، فكان في هذا العلم دواء هذا كله ، لما فيه من كشف المشكل ، وإزالة لبس المتشابه ، وبيان لأسرار القرآن ، وتفنن أساليبه ، ولطائف تراكيبه .

- ٣ أن هذا الكتاب يعتبر من الكتب القيمة التي ألفت في مشكل القرآن تناول فيه المؤلف سوره وآياته سورة سورة مستوعبًا مافي كل سورة من مشكل وخفي وغامض، وقد لا أكون مبالغة إذا قلت: إنه جدير بالصدارة بين كتب فنه، فهو كما قال مؤلفه عنه (يجري من سائر ماجمع فيهما مجرى الغرة من الدهم والقرحة من الكمت).
- 3 أن في إخراج هذا الكتاب بعد سبات طويل تحت غياهب ظلمات المخازن وإبرازه في حلة قشيبة ، وهيئة وضيئة ، سهلة التناول ، إثراء للمكتبة الإسلامية بزاد فكري ثمين هو أحد تلك الكنوز التي دبجتها يراعة السلف الصالح من أبناء هذه الأمة .
- ه أن هذا الكتاب يعتبر ثاني كتاب يظهر لهذا المؤلف ، الذي نأمل أن تأخذ بقية
   كتبه طريقها إلى النور ، ليتسنى الانتفاع بها ، ويطلع القراء على مافيها من
   روائع العلم وذخائر المعرفة .

هذا وقد اقتضت طبيعة تحقيق النصوص أن يقسم البحث إلى مقدمة وقسمين :

### قسم الدراسة ، وقسم التحقيق ٠

أما المقدمة فتناولت فيها الباعث على اختيار هذا الكتاب وخطة البحث فيه · وأما قسم الدراسة فيتكون من أربعة فصول:

الفصل الأول: تناولت فيه عصر المؤلف وتضمن خمسة مباحث:

المبحث الأول: الناحية السياسية •

المبحث الثاني: الناحية الاجتماعية •

المبحث الثالث : الناحية الدينية •

- المبحث الرابع: الناحية العلمية والثقافية ٠
- المبحث الخامس: أثر هذه الأحوال عامة على حياة المؤلف
  - الفصل الثاني: تناولت فيه حياة المؤلف ، وتضمن مبحثين:

المبحث الأول: حياته الاجتماعية واشتمل على المطالب التالية:

- ۱ اسمه ونسبه ۰
  - ۲ کنیته ۰
  - ٣ لقبه ٠
  - ٤ موطنه ٠
  - ه مولده ۰
  - ۲ أسرته ٠
  - ٧ مناصبه ٠
- ۸ عقیدته ومذهبه ۰
  - ٩ وفاته ٠

المبحث الثاني: حياته العلمية واشتمل على المطالب التالية:

- ١ نشأته العلمية ٠
  - ۲ رحلاته ۰
- ٣ مكانته العلمية
  - ٤ شيوخه٠
  - ه آثاره العلمية •

النصل الثالث: تناولت فيه المشكل والمتشابه وتضمن ثلاثة مباحث:

المبحث الأول: المشكل واشتمل على المطالب التالية:

- المطلب الأول تعريف المشكل في اللغة ٠
- المطلب الثاني: تعريفه في الاصطلاح: وتضمن المسائل التالية:

### المسألة الأولى:

- ١ تعريفه عند علماء علوم القرآن ٠
  - ٢ منشأ الإشكال عندهم وأمثلته •

### المسألة الثانية :

- ١ تعريفه عند علماء الحديث ٠
- ٢ منشأ الإشكال عندهم وأمثلته ٠

#### المسألة الثالثة:

- ١٠ تعريفه عند الأصوليين ٠
- ٢ منشأ الإشكال وأمثلته ٠
- ٣ حكم المشكل عند الحنفية •
- المبحث الثاني: المتشابه واشتمل على المطالب التالية:
  - ١ تعريف المتشابه في اللغة ٠
- ٢ تعريفه اصطلاحًا وتضمن المسائل التالية:

### المسألة الأولى:

- ١ تعريف المتشابه عند علماء علوم القرآن ٠
  - ٢ منشأ التشابه وأمثلته ٠
    - ۳ حکمه ۰

### المسألة الثانية :

١ - تعريفه عند علماء الحديث ٠

- ٢ منشأ التشابه وأمثلته ٠
  - ۳ حکمه ۰

المسألة الثالثة: تعريفه عند الأصوليين:

- أ عند المنفية :
- ا تعریفها تعریفه
- ٢ منشأ التشابه وأمثلته ٠
  - ۳ حکمه ۰
  - ب: عند الشافعية:
  - ۱ تعریفه ۰
- ٢ منشأ التشابه وأمثلته ٠
  - ح عند الحنابلة:
  - ۱ تعریفه ۰
- ٢ منشأ التشابه وأمثلته ٠
  - ۳ حکمه ۰
- المطلب الثالث: مدى انطباق تلك التعريفات على الكتب المؤلفة في المشكل
  - المبحث الثالث: وتضمن المطالب التالية:
  - ١ أسباب وقوع الإشكال والاشتباه ٠
  - ٢ قانون العمل عند تعارض الآيات ومسلك الترجيح بينها
    - ٣ أهمية معرفة المشكل والمتشابه ، والحكمة من وجودهما ٠
      - ٤ أشهر من تكلم فيهما ٠
      - ه الكتب التي ألفت في المشكل والمتشابه •
      - الفصل الرابع: دراسة الكتاب وعملي في التحقيق وتضمن مبحثين:
        - المبحث الأول: دراسة الكتاب واشتمل على المطالب التالية:

- ١ الباعث على تأليفه ٠
- ٢ منهج المؤلف في الكتاب ٠
  - ٣ مصادره ٠
  - ٤ مكانته العلمية ٠
    - ه المأخذ عليه ٠
- ٦ مقارنة بينه وبين بعض الكتب المطبوعة السابقة عليه ٠
  - المبحث الثاني: عملي في التحقيق واشتمل على المطالب التالية:
    - ١ عنوان الكتاب والتحقيق فيه ٠
      - ٢ توثيق نسبته إلى المؤلف ٠
        - ٣ وصف النسخ الخطية
          - ٤ منهج التحقيق ٠
        - القسم الثاني: النص المحقق .
          - ثم ذيلته بالفهارس العلمية اللازمة ٠

وأسال الله الكريم التوفيق والصيانة ، والإعانة والهداية ، وتيسير ما أقصده من الخيرات ، والجمع بيني وبين أحبتي في دار كرامته ومستقر رحمته ، هو حسبي فنعم المولى ونعم الوكيل ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم .



### تنبيه

اطلعت - أثناء عملي في تحقيق الكتاب ، وبالتحديد في شهر صفر من عام ١٤١٧هـ - على طبعة للكتاب ظهرت ، تولت نشرها دار القلم (دمشق) ، والدار الشامية (بيروت) ، بتحقيق صفوان عدنان داوودي ، وقد كنت سمعت بعد مضي عام من تسجيل الموضوع بأن هناك من يقوم بتحقيقه لنفسه ، فلم ألق بالاً لذلك ، وظننتها شائعة من تلك التي كثر انتشارها في الأوساط العلمية ،

وأعترف أنني عندما رأيته تملكني الحزن والغم للوهلة الأولى ، وخالجني شعور بعدم جدوى عملى ، وضياع ماقمت به من جهد ·

وماكادت نفسي تثوب إليّ حتى نظرت في الكتاب ، وأخذت أقلب صفحاته ، وماهي إلا هنيهات وانجلت الغمة عن قلبي ، وانزاح الهم والحزن ، وانبثق الأمل في قلبي قويًا فعاودني النشاط وصدق العزم على إتمام مابدأته ، بل والإسراع بإخراج الكتاب بالصورة التي أرجو أن يسر بها مؤلفه وتسكن إليها نفسه ،

ذلك أن الطبعة التي صدرت اتسمت بخصلتين ظاهرتين: أولاهما: عدم الأمانة العلمية ، وثانيتهما: قصور التحقيق ·

ويمكن أن ألخص الحديث عن ذلك في ثلاث نقاط:

- ١ تقديمه للكتاب ٠
- ٢ النص المحقق ٠
- ٣ التعليقات والحواشي على الكتاب ٠

أما مايتصل بالنقطة الأولى: فإن المحقق - سامحه الله - لم يراع الأمانة العلمية في وصفه النسخ الخطية لهذا الكتاب، ولم يتحر الدقة ، حيث ذكر أولاً أنه عثر على

نسخة مصورة بالميكروفيلم في مكتبة الجامعة الإسلامية رقم ( ١٦١٩ ) في ٣٧٢ ورقة من الحجم الوسط وكل ورقة تحتوى على صفحتين وفي كل صفحة ١٧ سطر •

فأوهم القارىء أن عدد أوراق المخطوط ٣٧٢ ورقة ٠

والواقع أن هذا الرقم ليس هو العدد الفعلي لأوراق المخطوط، وإنما يمثل عدد أوراق المجموع - الذي من ضمنه كتاب باهر البرهان - وهو يضم إلى جانبه كتبًا أخرى. أما كتاب باهر البرهان فنصيبه من ذلك المجموع ٢٠٦ ورقات لا أكثر ،

كما - أنه ذكر أن عدد الأسطر في كل صفحة ١٧ سطر والواقع أن هذا في يعض الصفحات ، أما الغالب على الكتاب فعدد أسطر كل صفحة ١٩ سطر ٠

الأمر الثاني: أنه يقول: (بعدما وصلتنا نسخة المطبوعة على الماكيت علمت أن للكتاب نسخة أخرى موجودة في دار الكتب المصرية برقم ١٠٤٣ ٠٠ إلى أن قال: والظاهر أن النسختين منقولتين (١) من أصل واحد ) ٠

فأوهم كلامه أن هناك نسختين لهذا الكتاب إحداهما نسخة شستربتي ومصورتها في الجامعة الإسلامية ، والأخرى نسخة دار الكتب المصرية ، وأكد هذا الظن في ثنايا الكتاب حيث كان كثيرًا مايقول: في المصرية كذا (٢) وتارة يقول: وهكذا في المخطوطتين (٢) .

ولو أتعب المحقق نفسه قليلاً لعلم أن النسختين إنما هما نسخة واحدة ذلك أن نسخة دار الكتب المصرية مصورة عن نُسخة الخانجي ، ونسخة الخانجي مصورة عن شستريتي .

<sup>(</sup>١) كذا في الكتاب والصواب منقولتان ٠

<sup>· 2.7 , 2.1 ,</sup> TV4/1 (Y)

<sup>·</sup> ٣٠٦/١ (٣)

كما أنه لم يعط وصفًا دقيقًا للنسخة الخطية للكتاب فلم ينبه إلى كثرة الأخطاء، والتحريفات التي حفل بها الكتاب، ولم يشر أيضًا إلى ماتميز به الكتاب من طريقة الرسم الإملائي لبعض الكلمات ٠

كما أنه ينبغي للمحقق أن ينظر للكتاب على أنه كتاب في المشكل ، وليس في التفسير عامة فيحدثنا عن مكانته بين كتب فنه (مشكل القرآن) ، وأن يعرف بهذا الضرب من العلوم ، بدل أن يحدثنا عن التفسير ، ومراحل التأليف فيه ، وهو أمر قد أشبع دراسة وكتابة ،

كذلك فإن المحقق سكت عن اسم الكتاب ولم يشر إلى تضارب مانسب إلى المؤلف، وماحمله الغلاف.

وثمت أمر آخر بالغ الأهمية هو أن المحقق لم يربط بين هذا الكتاب والكتب الأخرى المؤلف، وبينه وبين الكتب التي استقى منها مادته العلمية، ولو أنه فعل لأعانه ذلك على تحرير كثير من النقول، ولتجنب ماوقع في تحقيقه من أوهام وأخطاء، خاصة كتاب إيجاز البيان للمؤلف والذي شابه كثيرًا – في نقولاته وأقواله – كتاب باهر البرهان •

وأما النقطة الثانية وهي النص المحقق: فالحديث فيها ذو شجون إذ إخراج النص المحقق بصورة سليمة صحيحة هي لب عمل التحقيق وأساسه ، والمحقق - سامحه الله - لم يراع ذلك إطلاقًا ، ظهر هذا فيما يلى:

- ١ هناك أخطاء محضة في الكتاب ، تركها المحقق كما هي ولم يكلف نفسه عناءها في تصويبها وتقويمها .
  - ٢ وفي المقابل هناك أخطاء قام بتصويبها إلا أنه وقع في عدة مخالفات :
    - أ تصويبها دون التنبيه على وقوع الخطأ فيها إلا ماندر •
- ب عدم الاعتماد على كتب المؤلف الأخرى في التصويب ، واكتفى باتباع الرأي في ذلك ، وهو أمر مرفوض في عمل التحقيق عند وجود مايغني عن ذلك وإن وافق الصواب .

### ج - والأدهى من هذا وأمر:

- أنه ادعى وجود أخطاء في المخطوط ، ثم صوبها ، مع براءة الكتاب من نسبة تلك الأخطاء الله ·
- ٣ زيادة المحقق في النصوص القرآنية الواردة في الكتاب فوق ماذكره المؤلف، بل
   أحيانًا يأتى بنص قرآنى غير موجود أصلاً . وهذا كثير جدًا .
  - ٤ وعلى عكس هذا فإنه يحذف أحيانًا من النص القرآني ماهو موجود أصلاً ٠
- ه إضافته لفظ (تعالى) عقب لفظ الجلالة (الله) ، أو (صلى الله عليه وسلم) عقب
   ذكر النبي عليه الصنلاة والسلام دون أن ينبه على ذلك أو ينص في المقدمة على منهجه
   في ذلك .
- ٦ رسم المحقق آيات القرآن العزيز وضبطها على رواية حفص (تصويرًا) رغم أن
   المؤلف قصد في بعضها تناول قراءة معينة لابد من التزام رسمها
- ٧ كثرة الأسقاط التي وقع فيها المحقق وقد تنوعت إلى سقوط حرف وكلمة وكلمتين
   وسطر كامل ، وعدة أسطر ، وقد بلغ عددها ( ٢١٦ ) سقطًا .
  - ٨ أنه يزيد أحيانًا كلمات في ثنايا الكتاب دون التنبيه على ذلك ٠
- ٩ كثرة التصحيفات والتحريفات التي وقع فيها المحقق وقد بلغ عددها ٦٦١ ، ومرادي بالتحريف تغيير شكل الكلمة بالزيادة أو النقص ، أو وضع كلمة مكان كلمة وخاصة فيما يتعلق برواية الشعر ، فنجد المحقق غالبًا مايثبت رواية الديوان وإن كانت بخلاف الرواية التي أوردها المؤلف ، وقد يؤدي أحيانًا هذا التغيير إلى الإخلال بموضع الشاهد ، أما التصحيف الذي وقع فيه المحقق فيرجع أحيانًا إلى قراءة المحقق الكلمتين كلمة واحدةً أو العكس .

- ١٠ أعطى المحقق لنفسه حرية التصرف في النص المحقق تقديمًا وتأخيرًا ، فما أتى
   به المؤلف متقدمًا عن موضعه ، أو متأخرًا أعاده المحقق إلى موضعه حسب تسلسل
   الآي ، ولم يشر إلى ذلك أدنى إشارة .
- ١١ إهمال المحقق الكتب الأخرى للمؤلف وبخاصة إيجاز البيان فوت عليه تقويم
   النص إلى درجة كبيرة •

وقد عملت جدولاً في بيان السقطات والزيادات والتحريفات والتصحيفات التي وقع فيها المحقق جعلته في نهاية قسم الدراسة ·

النقطة الثالثة: التعليقات والحواشي على الكتاب ، وقبل أن أسرد الهنات التي وقع فيها المحقق ، أحب أن أنوه بأن عمله في الواقع انحصر في عدة نقاط:

- ١ عزو الآيات القرآنية ٠
- ٢ ذكر القراءات فيها ٠
- ٣ ترجمة بعض الأعلام التي وردت في ثنايا الكتاب ٠
  - ع تخريج معظم الأحاديث والآثار ٠
  - ه عزو قليل من النصوص إلى مصادرها ٠
    - ١ ذكر بعض التعليقات المتفرقة
- ٧ تخريج الشواهد الشعرية ، وهو أكثر الأمور إجادة فيه ، حيث تمكن المحقق من تخريج معظم الشواهد الشعرية وعزوها إلى قائليها ، 'وأنا أدرك مدى المعاناة والجهد الذي يبذل في سبيل تخريج تلك الشواهد ، خاصة إذا علم أن كثيرًا منها ورد غفلاً من النسبة إلى قائله .

وحيث إن المحقق قد أجاد في هذا ، فإنه أخذ يستدرك على من فاته الوصول إلى البيت ، أو إلى نسبته ، من محققي الكتب المختلفة ، وقد أكثر من استدراكاته تلك ، حتى أنه عمل لها فهرساً مستقلاً .

إلا أن المحقق على الرغم من إجادته في تلك الناحية لم يخل عمله من النقص والخلل ذلك أنه كان لايعني ببيان الفروق بين الروايات ، أو بيان موضع الشاهد في البيت ، الذي قد يكون المحقق غيره وأتى برواية أخرى لاشاهد فيها .

إلى جانب هذا فقد فاته أيضًا عدد من الأبيات لم يتوصل إلى معرفة قائلها أو تخريجها ٠

- ناهيك عن إغفاله لكثير من النصوص فلا يعزوها إلى كتب أصحابها رغم شهرتها وتداولها ، وكذا تركه تخريج عدد من الأحاديث ، واعتماده في تخريج أكثر الأحاديث على ذكر عبارة السيوطي في الدر المنثور مع إغفال العزو إلى الكتاب أحيانًا ،

إضافة إلى الخطأ في تخريج بعض الأحاديث ، وكذا في بعض التراجم التي أوردها .

كما أن المحقق ترك كثيرًا من الغريب بدون شرح ، وكذا لم يعرف الكثير من المصطلحات العلمية التي حفل بها الكتاب ·

أما الفهارس فإن المحقق عمل عدة فهارس جيدة للآيات والأحاديث والآثار والأمثال والأشعار وغيرها .

إلا أنه مع ذلك اعتور بعضها النقص والقصور، كفهرس الأحاديث مثلاً حيث فهرس له ثلاثة وستين » حديثًا فقط بينما جاوز عدد الأحاديث والآثار « ثلاث مئة وبضعة وسبعين حديثًا وأثرًا » ، كما أغفل عددًا من أمثال العرب وأقوالهم من الفهرسة .

وكذا في فهرس الأعلام يذكر أحيانًا لقب العلم ويضع أمامه علامة = ويترك مايقابله غفلاً عن الاسم أو موضع الترجمة ·

أما فهرس البلدان والأمكنة فقد أغفل معظمها إذ فهرس لثلاثة وعشرين موضعًا ، بينما ناف عددها على المئة ·

وإحقاقًا الحق ، وإتماما الأمانة العلمية ، فإني أعترف بأني قد أفدت من كتابه في تخريج بضعة أبيات شعرية سأشير إليها في آخر الملحق ، علمًا بأني لم أكتف بعزوه بل عدت بنفسي إلى الكتب التي أشار إليها ووقفت على أخطاء وقع فيها دون أن يتنبه لها ،

هذه أهم الملاحظات المأخوذة على التحقيق وعمل المحقق بصورة إجمالية ، أما التفصيل فهو كما قلت سابقًا سيأتي إن شاء الله في نهاية قسم الدراسة على هيئة جداول .

وأنا إذ أستعرض ماوقع فيه المحقق – عفا الله عنا وعنه – من أخطاء ونحوها ، لا أدعي الكمال لعملي ، ولكن حسبي – يعلم الله – أني استفرغت وسعي وطاقتي ، ولم ألُ جهدًا في سبيل إخراجه على الصورة السليمة التي يرضى عنها المؤلف ، والله من وراء القصد وهو الهادي إلى سواء السبيل .





## تم**هيــ**⊏ عصر المؤلف

إن المصادر التي وقفت عليها في ترجمة أبي القاسم النيسابوري لم تسعفني بمعلومات دقيقة تحدد الفترة الزمنية التي عاش فيها حيث لم تشر إلى تاريخ مولده أو وفاته ، وكل ماذكرته أنه كان على قيد الحياة عام 80 هـ ، فقد ذكر إسماعيل باشا البغدادي أن النيسابوري فرغ من تأليف كتابه « إيجاز البيان عن معاني القرآن » بـ « الخجند » (1) سنة « 80 هـ » (1) .

وعلى هذا يكون النيسابوري من علماء القرن السادس الهجري • ومن المرجح أن تكون ولادته في أواخر القرن الخامس الهجري ؛ حيث إن من شيوخه من مات في أوائل القرن السادس – كما سيأتي بيان ذلك – ، وأن حياته امتدت إلى مابعد عام ٥٣ هـ بعدة سنوات والله أعلم •

وهذه الحقبة من الزمن التي عاش فيها المؤلف - رحمه الله - كان العالم الإسلامي تتنازعه قوات مختلفة وتتزعمه ثلاث خلافات:

- # الخلافة العباسية في بغداد (١٣٢ ١٥٦ هـ) ٠
- الخلافة الفاطمية في القاهرة ( (۲۹۸ ۲۹۸ هـ) ٠
  - # الخلافة الموحدية في الأندلس (٤٢٥ ٦٣٣ هـ) ٠

وفي ظل الضلافة العباسية ذاتها كان الجو السياسي مشحونًا بالمكايد والاضطرابات في عصر نفوذ العنصر التركي وسيطرته على الدولة ، وعلى مقاليد الحكم ، فقد كانت الدولة العباسية آنذاك في غاية الضعف والوهن ؛ لازدياد نفوذ الأتراك في

<sup>(</sup>۱) بضم أوله وفتح ثانيه ونون ثم دال مهملة ، من بلاد ماوراء النهر ، وهي مدينة القواكه ، أهلها أهل مروحة ، وهي أول مدن قرغانة من الغرب ، تقوم على ضفة نهر سيحون اليسرى ، وهي مدينة نزهة كما وصفها ابن حوقل .

الأقاليم للاصطخري: ١١٤، ١٢١، ١٢١، صورة الأرض لابن حوقل: ٤١٩، أحسن التقاسيم للمقدسي: ٢٧٧، معجم البلدان: ٢٧٤٧– ٣٤٨، بلدان الخلافة الشرقية: ٢٢٠٠

<sup>(</sup>٢) هدية العارفين: ٢/٣٠٤ ٠

الدولة حتى أصبح خلفاء هذا العصر مسلوبي السلطة ، ضعيفي الإرادة ، والأتراك هم الحكام الفعليون للدولة ، بيدهم تنصيب من يشاؤون ، وعزل من يريدون ، بل وصل بهم الأمر إلى قتل بعض الخلفاء ، أو حبسهم ، وسمل أعينهم ٠

فكانت تلك الحالة السيئة – التي وصلت إليها الدولة العباسية – بيئة صالحة لنمو كثير من العناصر التي ناوأت الخلافة ، حيث قامت دويلات وإمارات عديدة مستقلة في الشرق والغرب ، وماكان الخليفة العباسي – الذي لم يبق له سوى السلطة الاسمية والسيادة الروحية – يجد مفرًا له من الاعتراف بالأمر الواقع والإقرار للمتغلب (١) ، فنشأ عن ذلك :

۱ - الدولة السامانية ( ۲۲۱ - ۳۸۹ هـ ): وتقع في بلاد ماوراء النهر، وشمل نفوذهم بلاد طبرستان (۲) ، والري (۲) ، وقزوين (٤) .

<sup>(</sup>۱) ينظر العالم الإسلامي في العصر العباسي تأليف د/حسن أحمد محمود ، د/ أحمد إبراهيم الشريف: ٢٨٥ - ٢٩٤ ، ٢٩٤ ، نفوذ السلاجقة السياسي في الدولة العباسية تأليف د/ محمد بن مسفر الزهراني: ١٧-٢١ ،

 <sup>(</sup>٢) بفتح أوله وثانيه وكسر الراء، وهي بلدان واسعة كثيرة يشملها هذا الاسم، والغالب عليها الجبال التي تعرف
اليوم بجبال « ألبرز » ، كثيرة المياه والأمطار ، متهدلة الأشجار كثيرة الفواكه ، إلا أنها مخيفة وخمة كثيرة
الاختلاف والنزاع .

الاقاليم: ٩١–٩٢ ، صورة الأرض: ٣٢٣ ، أحسن التقاسيم: ٣٥٤ ، معجم البلدان: ١٣/٤ – ١٤ ، بلدان الخلافة الشرقية: ٤٠٩ – ٤١٠

<sup>(</sup>٣) بقتح أوله وتشديد ثانيه ، وهي مدينة مشهورة من أمهات البلاد وأعلام المدن ، تقع في الطرف الشمالي الشرقي من إقليم الجبال ، وهي أكبر القصبات الأربع فيه ، وصفها ياقوت بأنها مدينة عجيبة الحسن مبنية بالآجر المنمق ، كثيرة الفواكه والخيرات ، وقد خريت على يد المغول التتار ، الأقاليم : ٨٧ - ٨٨ ، ٩١ ، مصورة الأرض : ٣٢١ ، أحسن التقاسيم : ٣٩ - ٣٩ - ٣٩ ) ، معجم البلدان : ٣٧ - ١٩٧ / ، بلدان الخلافة الشرقية : <math>٣٤ - ٢٥١ / ) .

<sup>(</sup>٤) قزوين: بالفتح ثم السكون وكسر الواو وياء مثناة من تحت ساكنة ونون ، مدينة مشهورة على نحو مئة ميل شمال غيربي طهران ، وهي في أسفل الجبال العظيمة ، وكانت من أهم الثغور الإسلامية التي تقف في مواجهة الكفار ، عرفت بكثرة كرومها وهي مدينة خصبة مع قلة مياهها ، الأقاليم : ٨٦-٨٧ ، ١٩ ، صورة الأرض: ٣٢٣ ، أحسن التقاسيم : ٣٩١ - ٣٩١ ، معجم البلدان :٤/٢٤٢ - ٤٤٣ ، الروض المعطار : ٥٦٥ ، بلدان الخلافة الشرقية : ٣٦٠ - ٢٥٠ .

 $Y = \mathbf{vol}$  بني بویه (YY = YYS هـ) وامتد نفوذهم ، فشمل جمیع أجزاء العراق ، وعمان ، وفارس (Y) ، والری ، وهمذان (Y) ، وأصفهان (Y) .

٣ - الدولة الغزنونية (٣٥١ - ٨٢ هـ ):التي خضع لها بلاد ماوراء النهر (٤)

الأقاليم ٥٧ – ١٨ ، صورة الأرض: ٢٣٦ ، أحسن التقاسيم: ٤٤٧ ، ٤٥٩ ، معجم البلدان: ٤/٢٢٣ – ٢٢٨ ، بلدان الخلافة الشرقية: ٢٨٣ – ٢٨٤ .

- (Y) بالتحريك والذال معجمة وآخره نون ، وهي أكبر مدينة بإقليم الجبال في الغرب منه ، وهي من أحسن البلاد وأنزهها وأطيبها وأرفهها ، إلا أن شتاءها مفرط البرد ، كثيرة التجارات والمير ، ولها غلات وافرة ولاسيما الزعفران ، وكان فتح همذان في عهد عثمان سنة ٢٤ هـ ، الأقاليم : ٨٥ ، أحسن التقاسيم : ٣٩٢ ، معجم البلدان : ٥/١٠ ٤١١ ، بلدان الخلافة الشرقية : ٢٢١ ، ٢٢٩ .
- (٣) أصفهان: بفتح الهمزة وكسرها، مدينة عظيمة مشهورة، من أجل مدن إقليم البلاد وأوسعها تقع في الطرف الجنوبي الشرقي منه، صحيحة الهواء، نفيسة الجو، خالية من جميع الهوام، وهي أخصب مدن الجبال وأكثرها ماء وتجارة، وتقوم اليوم أصفهان وأرباضها على ضفاف نهسر « زندرود » أو « زاينده رود » . الأقاليم: ٨٥ ٨٨ ، أحسن التقاسيم: ٣٨٦ ٣٨٩ ، معجم البلدان: ٢٠١/١ ٢٠٠٧ ، بلدان الخلافة الشرقة: ٢١٠ / ٢٠١٧ ٢٤٠ ،
- (٤) يراد به ماوراء نهر جيحون بخراسان ، فما كان في شرقيه يقال له بلاد الهياطلة وفي الإسلام سموه ماوراء النهر ، وماكان في غربيه فهو خراسان وولاية خوارزم ، وماوراء النهر من أنزه الأقاليم وأخصبها وأكثرها خيراً ، وأهلها نوي خير وسخاء وسماحة ، مع شدة شوكة ومنعة ويأس وعدة وألة وكراع وسلاح ، الأقاليم : ١١٣ ، صورة الأرض : ٣٨٤ ، أحسن التقاسيم : ٢٦٠-٢٦٢ ، معجم البلدان : ٥/٥٥ ٤٧ ، بلدان الضلافة الشرقية : ٢٧١ ٤٧٧ .

<sup>(</sup>۱) فارس: ولاية واسعة وإقليم فسيح، أول حدودها من جهة العراق أرّجان ومن جهة كرمان السيّرجان ومن جهة سلط بحر الهند سيراف، ومن جهة السند مكران، وفيها من أمهات المدن المشهورة غير قليل أجلها شيراز ويزد واصطخر وأرجان ودار أبجرد، وقد ابتدأ فتح بلاد فارس في عهد عمر وتم فتحها كلها في أيام عثمان رضي الله عنهما، وكان إقليم فارس موطن الدولة الإخمينية وقاعدة حكومتها، وهي تمثل جزء من دولة إيران اليوم،

- وبلاد الغور (١) ، وبلاد البنجاب (٢) ٠
- ٤ الدولة السلجوقية ( ٤٢٩ ٥٩٠ هـ ): وشمل نفوذها إيران والعراق (٢٠)
   وأكثر بلاد الشام وأسية الصغرى ٠
- ه الدولة الخوارزمية (  $8.7 8.7 \, \text{m.}$ ): وامت د سلطانهم من جبال أوراً ل (3) إلى الخليج العربي ، ومن جبال السند إلى حدود الفرات ، وضمت جميع ولايات إيران عدا ولايتي فارس وخوزستان (9) .

<sup>(</sup>۱) الغور: بضم أوله وسكون ثانيه وأخره راء، جبال وولاية بين هراة وغزنة ، وهي بلاد باردة واسعة موحشة ، ومع ذلك لاتنطوي على مدينة مشهورة ، وأكبر مافيها قلعة يقال لها « فيروزكوه » يسكن ملوكهم فيها ، قال الاصطخري : هي جبال عامرة ذات أنهار وبساتين ، كثيرة الأشجار والعيون ، وهذه الجبال تؤلف اليوم قسمًا من أفغانستان ، الأقاليم : ١٠٨ ، صورة الأرض : ٣٧٧ ، معجم البلدان : ٢١٨/٤ ، بلدان الخلافة الشرقية :

<sup>(</sup>٢) البنجاب: ولاية من ولايات الهند الحديثة ، تشغل مع ولاية الحدود الشمالية الغربية ، وكشمير ، الركن الشمالي الغربي الأقصى من امبراطورية الهند ، وسكانها أقرب إلى سكان أواسط آسيا منهم إلى الهنود ، دائرة المعارف الإسلامية: ١٩٩/٤ - ٢٠٠ .

<sup>(</sup>٢) وتشتملان على خراسان وماوراء النهر وبست وهراة وسيستان وكرمان وهمذان وأبهر وزنجان وأنربيجان والري وأصفهان وفارس .

<sup>(3)</sup> بفتح الهمز وسكون الواو والراء المهملة بعدها ألف وآخره لام، وهي أجبل ثلاثة سود في جوف الرمل، الواحد ورل، فيقال: الورل الأيمن والورل الأيسر، والورل الأوسط، وحذاهن مامة لبني عبد الله بن دارم يقال لها الورلة، وكان يسكنها بنو خفاجة بن عمرو بن عقيل، وقال البكري: هي ضفرة دون مكة معجم ما استعجم: 1/١٤، معجم البلدان: ١/٧٨، مراصد الاطلاع: ١/١٠٠٠

<sup>(</sup>ه) بضم أوله وبعد الواو الساكنة زاي ، وسين مهملة وتاء مثناة من فوق وأخره نون ، تقع في جنوب ماذي وشرق العراق ، وهي بلاد عظيمة الخصب وفيرة المياه الجارية ، غير أنها وخمة والعلل بها كثيرة ، والغالب على أخلاق أهلها سوء الخلق والبخل المفرط ، والمنافسة في النزر الحقير ، وهي تتألف من الأرض الرسوبية التي كونها نهر كارون (دجيل الأهواز) ، وتسمية هذا الإقليم بخورستان اليوم قد بطلت وصارت هذه الولاية التابعة لإيران تسمى (عربستان) أي إقليم العرب ، الأقاليم : ١٥-٤٥ ، معجم البلدان : ٢/٤٠٤-٥٠٥ ، الروض المعطار : ٢٢٥ ، بلدان الخلافة الشرقية : ١٩ ، ٢٦٧ - ٢٦٨ ،

٦٠ الدولة الأيوبية ( ٦٧٥ - ٦٤٨ هـ ): انتشر نفوذها في الشام والجزيرة ومصر.

وهكذا تشتت الدولة العباسية إلى دويلات متناثرة هنا وهناك ٠

وقد تعاقب على الخلافة العباسية في تلك الفترة التي عاشها المؤلف ستة خلفاء

وهم:

١ - المقتدي بأمر الله ( ٢٦٧ - ٤٨٧ هـ )

٢ - أحمد المستظهر بالله بن المقتدى ( ٤٨٧ - ١٢ه هـ )

٣ - المسترشد بالله بن المستظهر ( ١٢٥ - ٢٩٥ هـ)

٤ – الراشد بالله بن المسترشد ( ٢٩ - ٣٠ هـ)

ه - محمد المقتفى لأمر الله بن المستظهر ( ٣٠ - ٥٥٥ هـ)

٦ - المستنجد بالله بن المقتفى ( ٥٥٥ - ٢٦٥ هـ )

ولكون المؤلف – رحمه الله – عاش في ظل الدولة السلجوقية التي كانت تسيطر على البلاد سيطرة فعلية ، تحت السيادة العباسية الاسمية ؛ فإن حديثي سينصب عليها ويبرز أهم الأحداث فيها .

\* \* \*

## المبحثالأول الناحيةالسياسية

تعد الدولة السلجوقية من أهم الدول التي كان لها أثر كبير في توجيه سير الأحداث في كثير من بلاد الشرقين الأدنى والأوسط (١).

وقد كان السلاجقة في أصلهم مجموعة من القبائل التركية (٢) التي دفعتها الظروف الاقتصادية والسياسية إلى كثرة التنقل بحثًا عن أسباب العيش الرغيد ، إلى أن سكنوا في إقليم ماوراء النهر في أواخر القرن الرابع وأوائل القرن الخامس الهجري ، ثم انتقلوا بعد مدة وجيزة إلى خراسان (٣) ، وأخذوا يجنحون إلى الاستقرار ويكونون الجيوش حتى تمكنوا من إقامة دولة لهم في عام « ٢٩٤ هـ » (٤) بعد انتصارهم في معركة داندنقان ، التي وقعت بينهم وبين السلطان مسعود الغزنوي ، وأصبحت الدولة السلجوقية أكبر قوة عسكرية في المشرق الإسلامي ، وكانت العلاقة بين الخلفاء العباسيين وسلاطين السلاجقة تقوم على احترام الخلفاء احترامًا عميقًا ، وإظهار الولاء والطاعة لهم مما أعاد للخليفة هيبته وجلالته ، وسبب ذلك – كما قال المؤرخون – هو

<sup>(</sup>١) الشرق الأوسط اصطلاح جغرافي يطلق على المنطقة التي تضم اليوم بلاد تركيا وإيران والعراق وسورية ولبنان وفلسطين والأردن ومصر والسودان وشبه جزيرة العرب وقبرص ، وهو موطن العروبة والإسلام ، وله أهمية بالغة من حيث توسط موقعه بين القارات آسيا وأوروبا وأفريقيا . ينظر الموسوعة العربية الميسرة : ١٠٧٩/٢ –١٠٨٠

<sup>(</sup>٢) وقد أطلق على هذه القبائل اسم السلاجقة نسبة إلى رئيسها سلجوق بن دقاق ، وكان لايعرف لها اسم خاص قبل تولي سلجوق هذا رئاستها ، ويبدو أنه هو الذي جمع شملها ووحدها تحت زعامته ثم قادها إلى تلك المنازل عام ٢٧٥ هـ • سلاجقة إيران والعراق : ١٧ ، وانظر : الكامل لابن الأثير : ٢٢/٨ ، التاريخ الإسلامي : ٢٤ - ٤٠ ، نفوذ السلاجقة السياسي : ٤١ - ٤٢ .

<sup>(</sup>٣) خراسان: بلاد واسعة وتشتمل على أمهات من البلاد منها نيسابور وهراة ومرو وبلخ ومايتخلل ذلك من المدن التي دون نهر جيحون، وأبرز العوارض الطبيعية في خراسان: النهران العظيمان: نهر هراة ونهر مرو، ومخرجهما في جبال البلاد المعروفة اليوم بافغانستان • الأقاليم: ٩٨-٩٩، ١٠٥، أحسن التقاسيم: ٩٥، معجم البلدان: ٢/ ٣٥، بلدان الخلافة الشرقية: ٢٢، ٣٢٤ - ٤٢٤ .

<sup>(</sup>٤) ينظر تاريخ دولة أل سلجوق : ٧ - ١٠ ، العراضة في الحكاية السلجوقية : ٢٠ - ٣٧ ، تاريخ العرب مطول : ٢ / ٢٠ ، سلاجقة إيران والعراق : ١ ، تاريخ الإسلام : ٤/ ١ - ٥ ،

الاتفاق المذهبي بينهما ، فكانت بغداد العاصمة الروحية حيث يتمتع الخليفة بالسلطة الدينية ، بينما كانت السلطة السياسية في عاصمة السلاجقة نيسابور(1) ، ثم الري(1) .

وقد قسم المؤرخون عصر الدولة السلجوقية إلى ثلاثة أقسام:

العصر الأول: ويطلق عليه « عصر الامبراطورية » ، وينتهي بمسوت « ملكشاه » (٢) سنة ٤٨٥ هـ (٤) ، وقد وصل نفوذ السلاجقة في هذا العصر إلى أسيا الصغرى ، حيث انتزعوها من أيدي الروم الصليبيين على يد ألب أرسلان ، (٥) ، ثم اتسعت رقعة الدولة ، فامتد سلطانها في عهد ملكشاه من كاشغر (٢) شرقًا – وهي مدينة

<sup>(</sup>۱) نيسابور: بفتح أوله، مدينة عظيمة، وهي من أكبر مدن إقليم خراسان، ذات فضائل جسيمة، معدن الفضلاء ومنبع العلماء، كثيرة الفواكه والخيرات، وليس في كل خراسان مدينة أصح هواء وأفسح فضاء وأشد عمارة منها · الأقاليم: ١٠٥، صورة الأرض: ٣٦١ – ٣٦٣، أحسن التقاسيم: ٢٩٩ – ٣٠٠، معجم البلدان: ٥/٣٣ – ٣٣٣، بلدان الخلافة الشرقية: ٣٢٤ – ٤٢٩.

<sup>(</sup>٢) ينظر التاريخ الإسلامي: ٤/٥٥ - ٥٧ ، تاريخ الإسلام: ٣٠٦/٥ - ٣٠٨ ، نظام الوزارة في الدولة العباسية : ٢٠٨ - ٢٠٨ ،

<sup>(</sup>٣) هو ملكشاه بن أرسلان بن داود بن ميكائيل بن سلجق ( ٤٤٧ – ٤٨٥ هـ) ، كان من أحسن الناس صورة ومعنى ، وخطب له من حدود الصين إلى آخر الشام ومن أقاصي بلاد الإسلام في الشمال إلى آخر بلاد اليمن ، وحمل إليه ملوك الروم الجزية ، وفي عهده أسقط المكوس والضرائب من جميع البلاد ،، وعمر الطرق والقناطر والربط التي في المفاوذ ، وحفر الأنهار الكبار ، وكانت له أفعال حسنة وسيرة صالحة .

ترجمته في تاريخ دولة أل سلجوق : ٧٠ - ٧١ ، الكامل لابن الأثير : ١٦٣/٨-١٦٤ ، الروضتين : ٢٦/١ ، البداية والنهاية : ١٤٢/١٧ - ١٤٣ .

<sup>(</sup>٤) ينظر تراث فارس: ١٦٥ ، تاريخ العرب (مطول): ٧٠٠/٠ .

<sup>(</sup>ه) هو ألب أرسلان محمد بن داود جغري بك بن ميكائيل بن سلجوق ( ٤٢٤ – ٤٦٥ هـ) الملقب بسلطان العالم ، كان كريمًا عادلاً عاقلاً ، رحيم القلب رفيقًا بالفقراء كثير الصدقة ، واشتهر بين الملوك بحسن سيرته ، ومناقبه كثيرة ، قتل على يد رجل من خوارزم يدعى يوسف وعمره ٤١ سنة .

ترجمته في الكامل لابن الأثير : ١١٢/٨-١١٣ ، البداية والنهاية : ١٠٧/١٢ .

<sup>(</sup>٦) بالشين أو الجيم الساكنة والغين المفتوحة والراء ، من نواحي تركستان ، وهي في وسط بلاد الترك وأهلها مسلمون ، تتكون من مدينة وقرى ورساتيق ، معجم البلدان : ٤٢٧/٤ ، مراصد الاطلاع : ١١٤٣/٣ .

في أقصى بلاد الترك - إلى بيت المقدس غربًا ، ومن القسطنطينية شمالاً إلى بلاد الخزر(١) جنوبًا .

العصر الثاني: -أو العصر الأوسط \_ عصر السلطان « سنجر » (٢) الذي كانت لـ السلطة العليا على دولة السلاجقة في العراق ، وينتهي بموته في سنة « ٢٥٥ هـ » (٢) ، وقد إمتد نفوذ السلطان « سنجر » من حدود الهند والصين إلى سواحل البحر الأبيض المتوسط ، وخشيه حكام خوارزم ، والغور ، وغزنة ، وماوراء النهر ، وسلاطين العراق في صورة لم تتيسر لغيره ، فكان عصره إحياء وامتدادًا لعصور سابقيه .

<sup>(</sup>۱) بالتحريك وآخره راء ، وهي بلاد الترك خلف باب الأبواب المعروف بالتربيد ، قال ياقوت : وقال ابن فضائن : « الخزر اسم إقليم من قصبة تسمى إتل ، وإتل اسم لنهر يجري إلى الخزر من الروس وبلغار ، وإتل مدينة ، والخزر اسم المملكة لا اسم مدينة » ، والخزر مسلمون ونصارى ويهود وعبدة أوثان ، ولسان الخزر غير لسان الترك والفارسية ، ولايشبهون الأتراك ·

رسالة ابن فضلان: ١٦٩ ، ١٧٧ ، الأقاليم: ٩٠ – ٩٦ ، صورة الأرض: ٣٣٠ – ٣٣٤ ، معجم البلدان: ٢/٣٦٧ – ٣٦٩ .

<sup>(</sup>٢) هو سنجر أحمد بن ملكشاه بن ألب أرسلان بن داود بن ميكائيل بن سلجق أبو الحارث ( ٤٧٩ - ٢٥٥هـ ) كان مهيبًا حليمًا حييًا وفيًا كبير النفس ، أريحيًا ، جوادًا كريمًا رفيقًا بالرعية ، معديًا للملهوف ، مسديًا للمعروف ، وهو أخر السلاجقة العظام ، وقع في أسر الغز لمدة ثلاث سنين ، وبعد فراره من الأسر بهدة يسيرة أصابه القولنج ثم بعده إسهال فمات ،

ترجمته في تاريخ بولة آل سلجوق: ٢٣٦ – ٢٥٩ ، الكامل لابن الأثير: ٩/٥٥ ، تاريخ مختصر الدول: ٢٠٩ ، العراضة في الحكاية السلجوقية: ٧٧ – ١١٣ ، البداية والنهاية: ٢٢٧/١٢ ،

<sup>(</sup>٣) ينظر راحة الصدور: ٢٦٠ ، العراضة في الحكاية السلجوقية : ٩٦ ، ١١٣ ، تراث فارس: ١٦٥ ، تاريخ الإسلام: ٢٤/٥٤ ، ٣٤ ، سلاجقة إيران والعراق: ١٣٤ – ١٣٠٠

العمر الثالث: عصر الاضمحلال والسقوط وينتهي سنة « ٩٠٠ هـ » (١) ويانتهائه طويت صفحة السلاجقة من التاريخ ٠

وبناء على ذلك يتبين أن المؤلف – رحمه الله – عاش في العصر الثاني والثالث من عصور الدولة السلجوقية ، حيث واكبت حياته فترة انتقال الدولة السلجوقية من عصر التماسك والقوة إلى عهد التفكك والضعف ، ثم الانهيار الذي ابتدأ بعد موت السلطان ملك شاه ، وقتل وزيره « نظام الملك » $^{(7)}$ ، حيث بدأت الاضطرابات والصراعات والحروب بين أفراد البيت السلجوقي ، وانتهت بانقسام الدولة السلجوقية إلى أقسام تكاد تكون منفصلة بعضها عن بعض  $^{(7)}$  ، فالأجزاء الشرقية ( السلاجقة العظام ) تخضع لحكم

<sup>(</sup>١) ينظر ماسبق في مقدمة كتاب راحة الصدور: ٧٠

<sup>(</sup>٢) هو أبو علي الحسن بن علي بن إسحاق الوزير ( ٤٠٨ - ٤٨٥ هـ ) من أبناء الدهاةين بطوس ، شب وتعلم العربية واشتغل بالعلم والفقه وسمع الحديث الكثير ، وكان عالي الهمة ، فاشتغل بالأعمال السلطانية ، ووزر السلطان ألب أرسلان قبل توليه السلطة وبعدها ، ثم لابنه ملكشاه ، كان عالمًا دينًا جوادًا عادلاً حليمًا نافذ البصيرة ، أول من بنى المدارس النظامية ، ومناقبه وأخباره مشهورة وكثيرة .

ترجمته في : تاريخ دولة آل سلجوق : ٥٩ - ٨٠ ، الكامل لابن الأثير : ١٦١/٨ - ١٦٣ ، الروضيتين : ١٦٥-٢٦ ، العراضة في الحكاية السلجوقية : ٥٧ - ٥٩ ، ٦٧ ، البداية والنهاية : ١٤٠/١٢ - ١٤١ ٠

<sup>(</sup>٣) ينظر تاريخ دولة آل سلجوق : ٢٣٦ ، الكامل لابن الأثير : ١٦٤/ - ١٦٨ ، تاريخ مضتصر الدول لابن الأثير : ١٦٨ - ١٦٨ ، تاريخ مضتصر الدول لابن العبري : ١٩٧ - ١٩٨ ، سلاجقة العراق وإيران : ٧٧ ، السلاجقة في التاريخ والحضارة : ٤٥ ، العالم الإسلامي في العصر العباسي : ٢٠٠ - ٢٠١ .

سنجر بن ملكشاه ، والأجزاء الشمالية كالعراق وكردستان (١) تخضع لحكم أخيه « محمد » (٢) ثم من بعده لابنه محمود (٣) ، وبلاد الشام في قبضة عمهم « تُتش » (٤) ، وأسيا الصغرى تحت حكم أبناء سليمان بن قتلمش السلجوقي (٥) ،

- (۱) تقع في القسم الغربي من إقليم الجبال ، وأصله أن السلطان سنجر السلجوقي اقتطع القسم الغربي من إقليم الجبال أي ماكان منه من أعمال كرمانشاه وسماه كردستان وذلك في نحو منتصف القرن السادس . بلدان الخلافة الشرقية : ۱۸ ، ۲۲۷ ، ۲۲۷ ، ۲۲۸ .
- (٢) هو محمد بن ملكشاه بن ألب أرسلان (٤٧٤ ١١٥ هـ) ، كان من خيار الملوك ، عادلاً رحيمًا سهل الأخلاق ،
   حسن السيرة أبطل المكوس والضرائب في جميع البلاد ، وأبلى بلاءً حسنًا في قتال الباطنية ، وهذم معاقلهم
   والقضاء عليهم .
- ترجمته في الكامل لابن الأثير: ٨/٧٧٧ ٢٧٨ ، العراضة في الحكاية السلجوقية: ٨٢ ٩٤ ، سير أعلام النبلاء: ١٨٠/١٥ – ٥٠٥ ، البداية والنهاية: ١٨٠/١٢ – ١٨١ ٠
- (٣) هو محمود بن محمد بن ملكشاه بن ألب أرسالان ( ٤٩٩ ٥٢٥ هـ ) كان من خيار الملوك ، فيه حلم وأناة ومملابة ، وكان كريمًا عاقلاً شجاعًا ، قليل الطمع في أموال الرعايا عفيفًا عنها ، توفي وعمره ٢٧ سنة · ترجمته في الكامل لابن الأثير : ٣٣٨ ٣٣٣ ٣٣٤ ، العراضة في الحكاية السلجوقية : ١٤ ١ ١١٥ ، البداية والنهاية : ٢٠٢/١٠ ٢٠٠ ،
- (٤) هو تاج الدولة تتش بن ألب أرسلان أبو المظفر ( ٠٠٠ ٤٨٨ هـ) ، صاحب دمشق وغيرها ، كان شجاعًا مهيبًا جبارًا عسوفًا للرعية ، تحارب هو وبركيارق فقتل في المعركة ، وتملك بعده أبناؤه ٠ ترجمته في الكامل لابن الأثير : ١٧٥٨ ١٧٠ ، الروضتين : ٢٦/١ ، سير أعلام النبلاء : ١٨٥/٩ ٨٥ ،

البداية والنهاية : ١٥٠ - ١٤٨ ، ١٤٤/ ٠

- (ه) هو صاحب قونية وأقصرا وأعمالها من بلاد الروم إلى الشام ، وقد استطاع فتح أنطاكية من أرض الشام وكانت بيد الروم سنة ٤٧٩ هـ ، ثم دارت الحرب بينه وبين تتش صاحب دمشق سنة ٤٧٩ هـ للاستيلاء على حلب ، فانهزم أصحاب سليمان ، وقتل هو نفسه بخنجر كانت معه .
- ترجمته في : الكامل لابن الأثير : ١/٦٦ ، ١٤٠ ، الروضتين : ١/٢٥ ، العراضة : ١٢٣ ١٢٤ ، البداية والنهابة : ١٣٠/١٠ .

وكرمان وتوابعها لسلاجقة كرمان من نسل قاورت (١) (٢).

وكان لهذا النزاع والانقسام السلجوقي آثاره الخطيرة على العالم الاسلامي، إذ لم يعد لآل سلجوق ماكان لهم من القوة والنفوذ أيام حكم ألب أرسلان وملكشاه، مما أدى إلى تجدد ظهور فرقة الشيعة الإسماعيلية، وازدياد نشاطها، فأخذت تنشر الرعب والفزع في أرجاء العالم الإسلامي، وترتكب ألوانًا من العنف والقسوة حتى سميت ملاحدة الموت (٢).

كما أدى النزاع بين أفراد البيت السلجوقي إلى انشغال السلاطين عن الخطر الضارجي ، فبدأت الحملات الصليبية تغير على بلاد الشام وفلسطين في أثناء عهد بركيارق بن ملكشاه (1) في وقت كان السلاجقة فيه منقسمين على أنفسهم ، يتقاتلون فيما

<sup>(</sup>۱) هو قاورت بك بن جغري بك داود بن ميكائيل بن سلجوق ( ۰۰۰ – ۶۱۵ هـ) أخو السلطان ألب أرسلان ، وكان ألب أرسلان أوصى ابنه ملكشاه أن يعطي أخاه قاورت أعمال فارس وكرمان ، وشيئًا عينه من المال ، وأن يزوج بزوجته ، وبعد وفاة ألب أرسلان دارت معركة بين قاورت وملكشاه هزم فيها جيش قاورت ثم أمر ملكشاه بخنقه ، وأقر كرمان بيد أولاده .

ترجمته في الكامل لابن الأثير : ٨/٥٨ ، ١٠٠ ، ١١٣ ، ١١٤ ، البداية والنهاية : ٢١/٨٣ ، ١٠٦ ٠

<sup>(</sup>٢) تاريخ دولة أل سلجوق: ٢٤٠ - ٢٤١ ، السلاجقة في التاريخ والعضارة: ٤٥ ، ٥٤ ، ٥ ، التاريخ الإسلامي: ٢٠/٤ ،

 <sup>(</sup>٣) تاريخ بولة آل سلجوق: ٦٨ – ٦٩، تاريخ الخلفاء: ٢٨٥، السلاجقة في التاريخ والحضارة: ١١ – ٢١،
 التاريخ الإسلامي: ١٩٥٤ – ٦٧، تاريخ الإسلام: ١٥/٥، العالم الإسلامي في العصر العباسي: ١٠٦٠

<sup>(</sup>٤) هو بركيارق بن ملكشاه بن ألب أرسلان بن داود بن ميكائيل بن سلجوق ( ٤٧٣ – ٤٩٨ هـ) ، تولى السلطنة اثنتي عشرة سنة وبضعة أشهر ، وقاسى من الحروب واختلاف الأمور عليه مالم يقاسه أحد ، كان حليمًا كريمًا صبورًا عاقلًا كثير المداراة والعلق .

ترجمته في الكامل لابن الأثير: ٨٠٤/٨ ، العراضة في الحكاية السلجوقية: ٧١ – ٨١ ، سير أعلام النبلاء: ١٩٠/١٩ – ١٩٦ ، البداية والنهاية: ١٢٤/١٢ – ١٦٥ ،

بينهم للظفر بعرش السلطنة حتى تمكن الفرنج من الشام وعظم بلاء المسلمين (١).

كما أن اضطراب الحالة في آذربيجان (Y) ، وماجاورها أدى إلى تجرؤ حكام جورجيا (Y) ، فأغاروا على بلاد المسلمين في عام (Y) هـ » وتصدى طغرل أخو محمود لقتالهم ، ولكنه هزم فأمعن الكرج (Y) في المسلمين (Y) ،

- (٣) وقد سماها العرب بلاد الكرج (كرجستان)، وتقع شمال نهر أرس هي وإقليم الران وشران وأرمينية ، وسكانه من النصارى ، ولم تدخل في عداد الولايات الإسلامية إلا بعد فتح تيمور هذه النواحي في ختام القرن الثامن .
   الأقاليم : ٨٦ ، أحسن التقاسيم : ٣٧٥ ٣٧٧ ، معجم البلدان : ٤٤٣/٤٤ ، بلدان الضلافة الشرقية : ٢١١ ، ٢١٦ .
- (٤) الكرج: بالضم ثم السكون وآخره جيم قال ياقوت: « هو جيل من الناس نصارى كانوا يسكنون في جبال القبق وبلد السرير فقويت شوكتهم حتى ملكوا مدينة تفليس، ولهم ولاية تنسب إليهم وملك ولغة برأسها وشوكة وقوة وكثرة عدد » وهم أهل جورجيا •

معجم البلدان: ٤٤٦/٤، بلدان الخلافة الشرقية: ٢١٦٠،

(ه) الكامل لابن الأثير: ٢٩٣/٩ - ٢٩٤، تاريخ مختصر الدول: ٢٠١ - ٢٠٢، البداية والنهاية: ٢١/٥٨٥ - ١٨٦، سلاجقة إيران والعراق: ١١٩ - ١٢٠ ،

<sup>(</sup>۱) تاريخ الطّفاء: ۲۷۷ ، ۲۷۹ ، سلاجقة إيران والعراق: ۱۲۰ ، العالم الإسلامي: ۲۰۱ – ۲۰۰ ، التاريخ الإسلامي : ۲۱ .

<sup>(</sup>٢) بالفتح ثم السكون وفتح الراء وكسر الباء الموحدة وياء ساكنة وجيم ، تقع في شرق إقليم الجزيرة العليا - وهي بلاد مابين النهرين - وهي مملكة عظيمة ، الغالب عليها الجبال ، وفيها قلاع كثيرة ، وخيرات واسعة ، وفواكه جمة ، كثيرة البساتين غزيرة المياه والعيون ، ومن أبرز العوارض الطبيعية فيها بحيرة أرمية .

الأقاليم: ٨١ – ٨٢ ، صورة الأرض: ٢٨٧ – ٢٨٩ ، أحسن التقاسيم: ٣٧٥ – ٣٧٨ ، معجم البلدان: ١٩٤٨ ، بلدان الخلافة الشرقية: ١٩٨ ، ١٩٣٣ – ١٩٨ ،

وقد شهدت تلك الفترة عددًا من الأحداث العظام لعل من أهمها: سقوط نيسابور في يد الكفار من قبائل الخطا (١) سنة ٣٦٥ هـ، وكذلك مرو (٢) وسرخس (٦) وبيهق (٤)، في يد الكفار من جند المسلمين ورعاياهم، وأرغموا بعض ملوك المسلمين على دفع الجزية لهم ٠

راحة الصدور: ١٧٢ ، سلاجقة إيران والعراق: ١١٢ – ١١٣ ، العالم الإسلامي في العصر العباسي: ١١٢ – ٢١٢ .

(Y) المراد بها مرو العظمى (مرو الشاهجان) وهي أشهر مدن خراسان وقصيتها ، تمتد على نهر مرغاب ، وهي أرض مستوية بعيدة من الجبال ، كانت مشهورة بخزائن كتبها القيمة قبل ورود التتر ، وخرج منها أعيان علماء الدين كالإمام أحمد بن حنبل وسفيان الثوري وابن المبارك وإسحاق بن راهويه وغيرهم .

الأقاليم: ١٠٦، صورة الأرض: ٣٦٤ – ٣٦٥، معجم ما استعجم: ١٢١٦ – ١٢١٧، معجم البلدان: ٥/١٢ – ١٢١٧، معجم البلدان: ٥/١٢ – ١٢١٠، بلدان الخلافة الشرقية: ٣٦٩ – ٤٤٣.

(٣) بفتح أوله وسكون ثانيه وفتح الخاء المعجمة وأخره سين مهملة ، ويقال: سَرُخُس بالتحريك ، مدينة قديمة من نواحي خراسان ، كبيرة واسعة ، وهي بين نيسابور ومرو في وسط الطريق ، وهي مدينة معطشة ، صحيحة التربة يظب على نواحيها المراعى .

الأقاليم: ١٠٨ ، صورة الأرض: ٣٧١ - ٣٧٢ ، أحسن التقاسيم: ٣١٢ - ٣١٣ ، معجم البلدان: ٢٨٠ - ٢٠٨ ، الروض المطار: ٣١٦ ، بلدان الخلافة الشرقية: ٣٣٨ ،

(٤) بالفتح ، ناحية كبيرة وكورة واسعة كثيرة البلدان والعمارة من نواحي نيسابور تشتمل على ٣٢١ قرية كثيرة الخصب والخيرات ، وقد خرج منها كثير من العلماء .

أحسن التقاسيم: ٣١٨ ، معجم البلدان: ١/٧٧ه - ٣٨ ، الروض المعطار: ١١٩ ، بلدان الخلافة الشرقية: ٢٢٢ ،

<sup>(</sup>١) هم مجموعة من القبائل التركية تعرف بقبائل الخطا ، كانت تسكن شمال شرقي إيران في عهد السلاجقة ، وقد استطاعت أن تؤسس لها دولة في حوالي عام ١٨٥ هـ ، وتسمى دولتهم القرة خطائية ، ويطلق على ملوكها لقب كورخان ،

وهذه أول هزيمة تعرض للسلطان السلجوةي « سنجر » ، وتعتبر نقطة تحول من عهد القوة إلى عهد الضعف والانهيار ، ومواجهة الهزائم بالنسبة له (۱) ؛ إذ تجرأ عليه حكام الدولة الخوارزمية (۲) ، فتمردوا عليه ، وجلسوا على عرشه ، فقتلوا العلماء ، ونهبوا أموال أصحاب السلطات والأغنياء ، فحاربهم السلطان السلجوقي ، ثم هدأت الأحوال بينهما، إلا أنها لم تستقر حيث كان حكام الدولة الخوارزمية يعاودون التمرد بين الحين والآخر (۲) .

وفي سنة « ٤٨ ه هـ » هزم السلطان « سنجر » هزيمة منكرة على أيدي الغرز (٤)

<sup>(</sup>۱) تاريخ دولة آل سلجوق: ۱۷۹ ، ۲۰۲ – ۲۰۶ ، الكامل لابن الأثير: ۲۰۲/۹ ، العراضة: ۹۷–۹۹ ، سلاجقة إيران والعراق: ۱۱۳ – ۱۱۴ ، السلاجقة في التاريخ والحضارة: ۵۷–۸۸ ، تاريخ الإسلام: ۱۸۶ ، العالم الإسلامي في العصر العباسي: ۲۱۲ ،

 <sup>(</sup>۲) يرجع نسب ملوك هذه الدولة إلى عبد تركي كان يسمى « أنوشتكين » اشتراه أحد أمراء السلاجقة ، ثم في
 عهد السلطان ملكشاه عينه واليًا على خوارزم إلى أن توفي سنة ٤٩٠ هـ ، فخلفه ابنه قطب الدين محمد فأسس
 الدولة الخوارزمية ، ولقب نفسه (خوارز مشاه) أي ملك خوارزم .

الكامل: ١٨٤/٨ ، سلاجقة إيران والعراق: ١١٥ ، العالم الإسلامي في العصر العباسي: ٦١٣ ٠

 <sup>(</sup>٣) تاريخ دولة السلجوق: ٢٥١ - ٢٥٧ ، راحة الصدور: ٢٦٤ ، الكامل لابن الأثير: ٨٤٣٨ ، ٨٤ - ٥ ، ٧ ، العراضة : ٩٩ ، سلاجقة إيران والعراق: ١١٦ - ١١٨ ، السلاجقة في التاريخ والحضارة: ٦١٠ ، العالم الإسلامي في العصر العباسي : ٢١٦ - ٢١٣ ،

<sup>(</sup>٤) هم طائفة من القبائل التركمانية التي كانت تسكن في إقليم ماوراء النهر ، فلما استولى عليه الخطائيون هاجرت وسكنت بالقرب من بلخ واتخذوا لهم قلعة في أطراف بلخ ونواحيها ،

ينظر راحة الصدور: ٢٦٨، العراضة: ١٠١، سلاجقة إيران والعراق: ١٣٠، العالم الإسلامي في العصر العباسي : ١٦٥٠٠

الأتراك الذين قاموا بأسر السلطان « سنجر » وزوجته وبعض أمرائه ، وعمدوا إلى تخريب البلاد والمساكن والمدارس بصورة شنيعة ، فعذبوا الأهالي والرعايا ، وأفنوا من بها من الشيوخ ، وقتلوا الكثير من العسكر والعلماء والأئمة والقضاة والأعيان ، واسترقوا النساء والأطفال ، وأحرقوا مابها من خزائن الكتب ، وعملوا كل عظيمة ، وظهر منهم من الجور مالم يسمع به أحد ، وفعلوا بها مالم يفعله الكفار مع المسلمين ، فخربوا طوس (۱) ، ومرو ، ونيسابور ، وبلاد خراسان ، إلى أن ظهر مملوك السلطان سنجر واسمه « آي آبه » ولقبه المؤيد فاستولى على نيسابور، وطوس ، ونسا (۲) ، وأبيورد (۲) ، وشهرستان (٤) ،

<sup>(</sup>١) هي مدينة بخراسان تقع شمال شرق نيسابور ، وتتالف من المدينتين التوامين الطابران ونوقان ولهما اكثر من ألف قرية ، وقد خربتها ونهبتها جحافل المغول سنة ٦١٧ هـ فلم تقم لها قائمة بعد ذلك ،

ابن خرداذبه : ٢٤٣ ، معجم ما استعجم : ٨٩٨/٣ ، معجم البلدان : ٤٩/٤ ، بلدان الخلافة الشرقية : ٢٦٩ – ٢٣١ .

<sup>(</sup>Y) نسا: بفتح أوله مقصور ، وهي مدينة بخراسان بينها وبين سرخس يومان ، وبينها وبين مروخمسة أيام ، وبين أبيورد يوم ، وبين نيسابور ستة أو سبعة ، وهي بلد رحب نزيه طيب غزير المياه كثير الخيرات حسن الثمار .

الأقاليم: ١٠٨، أحسن التقاسيم: ٣٢٠، معجم ما استعجم: ١٣٠٥/٤، معجم البلدان: ٥/٢٨١ – ٢٨٢، بالدان الخلافة الشرقية: ٣٢٥ – ٤٣٦.

<sup>(</sup>٣) أبيورُد: بفتح أوله وكسر ثانيه وياء ساكنة وفتح الواو وسكون الراء ودال مهملة ، وهي مدينة بخراسان تقع إلى شرق نسا فيما وراء الجبل ، وعلى حافة مفازة مرو ، وهي أحر سوقًا من نسا وأرخى وأخصب .

أحسن التقاسيم: ٣٢١، معجم البلدان: ٨٦/١، الروض المعطار: ٧ - ٨، بلدان الخلافة الشرقية: ٤٣٦.

 <sup>(</sup>٤) شهرستان: بفتح أوله وسكون ثانيه، وبعد الراء سين مهملة، وتاء مثناة من فوقها، وأخره نون، وهي بليدة
 بخراسان قرب نسا، بين نيسابور وخوارزم وإليها ينسب الشهرستاني صاحب الملل والنحل.

معجم البلدان: ٣٧٦/٣ - ٣٧٧ ، مراصد الاطلاع: ٨٢٢/٢ ،

والدامغان (١) فأزاح الغزعن الجميع وقتل منهم خلقًا كثيرًا (٢) .

وفي سنة « ٥٥٠ هـ » استولى علاء الدين الغوري (٢) على غزنة ، ذلك أن علاء الدين الغوري حاصر مدينة بلخ ، فدارت بينه وبين السلطان سنجر معركة عنيفة انتهت بانتصار السلطان سنجر وأسر علاء الدين ، إلا أنه أطلق سراحه ورده إلى بلاده ، فلم يلبث أن ازدادت قوته ، فاستولى على غزنة ، وعين عليها سيف الدين أخاه ، فثار عليه الأهالى وصلبوه عام ٧٤٥ هـ ، فانتقم منهم علاء الدين ، وفتح غزنة ونكل بأهلها .

ومنذ ذلك الحين أخذت الغورية تظهر على ساحة الأحداث السياسية (٤) إلى جانب الدولة الخوارزمية والدولة الخطائية ·

وفي أواخر القرن الخامس الهجري ومطلع القرن السادس ، برزت قوة جديدة تتمثل

<sup>(</sup>١) الدامغان: مدينة كبيرة بين الري ونيسابور ، وهي قصبة قومس ، قليلة المياه ، متوسطة العمارة ، كثيرة الفواكه ، دائمة الرياح ، وإليها ينسب قاضي القضاة أبو عبد الله محمد بن علي الدامغاني ،

الأقاليم: ٩١، صورة الأرض: ٣٢٢، معجم البلدان: ٤٣٣/٢، بلدان الخلافة الشرقية: ٥٤٠٠

 <sup>(</sup>۲) تاريخ دولة آل سلجوق: ۲۲۰، ۲۰۹، راحة الصدور: ۲۲۹ – ۲۷۷، الكامل: ۲۷۷۹ – ۶۰، ۸۰ – ۲۰، العراضة: ۱۰۱ – ۱۱۲، تاريخ الظفاء: ٤٤٠، سلاجقة إيران والعراق: ۱۳۰ – ۱۳۲، السلاجقة في التاريخ والحضارة: ۲۲، ۱۳۷ – ۱۳۸، تاريخ الإسلام: ۵۸/۵ – ۹۵، العالم الإسلامي: ۱۱۵ – ۲۱۲۰

<sup>(</sup>٣) واسمه الحسين بن الحسن ملك جبال الغور • وإليه تنسب الدولة الغورية التي كانت تسيطر على جبال الغور ومدينة فيروزكوه بالقرب من غزنة ثم امتد نفوذها إلى هراة •

الكامل لابن الأثير: ٣٣/٩، تاريخ الإسلام: ١٦٣/٤، سلاجقة إيران والعراق: ١٢٩٠

<sup>(</sup>٤) الكامل لابن الأثير: ٣٣/٩، راحة الصدور: ٢٦٧، سلاجقة إيران والعراق: ١٢٩، السلاجقة في التاريخ والحضارة: ١٢٧، العالم الإسلامي في العصر العباسي: ١٦٤، تاريخ الإسلام: ١٦٤/٤-١٦٦-١

في إمارات الأتابك (١) الذين برزت شخصياتهم وأسماؤهم ، وأخذوا يقومون بالمهام الرئيسة في الدولة ، وصار السلاطين أدوات في أيديهم يأتمرون بأمرهم ويثفذون رغباتهم ، ومن أشهر تلك الأتابكيات أتابكية دمشق ، وأتابكية الموصل ، وأتابكية الجزيرة (٢) ، وذلك نتيجة لضعف سلاطين السلاجقة ، وكثرة الصراعات بينهم ٠

وقد تميز هذا العصر باسترداد الخلافة العباسية هيبتها ، وعادت الخطبة للخليفة العباسي تتلى على منابر المسلمين ، فانصرف الخلفاء إلى الأعمال الحضارية والعمرانية (٢) .

وأخذت الخلافة العباسية في نهاية هذا العصر تسترد قوتها وفعاليتها واستقلالها

<sup>(</sup>١) كانت نواة هذه الإمارات تلك الإقطاعات التي أقطعها الوزير نظام الملك القادة والمبرزين في الدولة بدل رواتبهم، فلما بدأ ضعف الدولة عمد كل مالك إلى إقطاعه، وعاش فيه سيدًا وأميرًا، واستقل عن السلاجقة انظر التاريخ الإسلامي: ١١/٤ - ١٢ ، السلاجقة في التاريخ والحضارة: ٢١٣ - ٢١٤ .

والأتابكة: لقب كان يطلق في أوائل العهد السلجوقي على من يعهد إليهم بتربية الأمراء ومراقبتهم وتصريف أمورهم وحمايتهم، وكانت طبيعة عملهم تستوجب تدخلهم في أخص شئون سادتهم، وتحت ستار هذه الحماية تمكن عدد من الأتابكة الأكفاء من الوصول إلى مناصب الحكم، ونيل أرفع الدرجات، والسيطرة على ممالك الإسلام، ثم توسعوا في هذا اللقب ومنحوه لأول المتوظفين لأمير الجيوش، ثم صار يعطى للعظماء كلقب شرف،

ينظر السلاجقة في التاريخ والحضارة: ١٤٧ ، تاريخ مختصر الدول لابن العبري ( الهامش) : ١٩٨٠

 <sup>(</sup>٢) السلاجقة في التاريخ والحضارة: ١٤٨، تاريخ الإسلام: ١٠/٤ – ٦٠، التاريخ الإسلامي: ١٠/٤ – ٢٢،
 العالم الإسلامي في العصر العباسي: ٢٢٢، وانظر الروضتين في أخبار النولتين: ٢٤/١ – ٢٨ ٠

 <sup>(</sup>٣) السلاجقة في التاريخ والحضارة: ١٦٣ - ١٦٤ ، تاريخ الإسلام: ٣٠٧/٣ - ٣٠٨ ، التاريخ الإسلامي:
 ٢٧/٤ ، العالم الإسلامي في العصر العباسي: ١٢٥ .

بعد الاصطدامات بينها وبين سلاطين الدولة السلجوقية ، فعملت على القضاء على السلاجقة في العراق (١) .

ومن مفاخر هذا العصر وغرره أنه تحقق فيه أعظم انتصار المسلمين على الفرنج الصليبيين بتحرير صلاح الدين بيت المقدس عام « ٥٨٣ هـ » بعد احتلال دام قرابة قرن من الزمان ( مدة ٩٢ عامًا ) ، (٢) حيث إن ملوك الروم كانوا تحت تأثير هيبتهم السلاجقة – إبان عظمتهم وقوتهم – وخشيتهم منهم ، يبادرون إلى دفع الجزية لهم عن يد وهم صاغرون ، مما ألب قلوب المسيحيين ، فتجمعوا القضاء عليهم ، وتوالت الحملات الصليبية بعد ذلك ، وبدأت سلسلة من الصراع المرير بين المسلمين وهؤلاء الصليبيين ، خرج المسلمون منها ظافرين في النهاية على يد صلاح الدين الأيوبي (٢) .

وفي عام « ١٦٥ هـ » تمكن صلاح الدين من إسـقـاط دولة الفاطميين ، ويذلك زال معقل المذهب الشيعي في مصر ، وقام مكانه صرح المذهب السني (٤) .

هذا وقد تعاقب على سلطة الدولة السلجوقية في أواخر القرن الخامس الهجري ، وفي القرن السادس الهجري أحد عشر سلطانًا وهم:

<sup>(</sup>١) العالم الإسلامي في العصر العباسي: ٦٠٩، وانظر تاريخ دولة آل سلجوق: ٣٣٥ – ٣٣٥، تاريخ الإسلام: ٤٠ - ٣٠٠، نفوذ السلاجقة السياسى: ١٠٥ – ١٥٥، نظام الوزارة في الدولة العباسية: ٤٩ - ٢٧٠ -

<sup>(</sup>٢) الكامل: ١٨٢/٩ - ١٨٦ ، البداية والنهاية: ٢٢/٣٢ - ٣٢٧ ، تاريخ الخلقاء: 80٣ ، سلاجقة إيران

والعراق: ١٤٣ ، تاريخ الإسلام: ١١٠/٤ ، العالم الإسلامي في العصر العباسي: ٦٢٤ – ٦٢٥ ،

<sup>(</sup>٣) سلاجقة إيران والعراق: ٧٨ ، وانظر الكامل: ٩/٥٧٠ - ٢٢٢ ، الروضتين في أخبار الدولتين: ١/٥٥٠ - ٢٠٨ ، تاريخ العرب (مطول): ٧٠١/٧٥ .

<sup>(</sup>٤) الروضتيين في أخبار الدولتين: ٤٩١ – ٥٠٢ ، الكامل لابن الأثير: ١١١/٩ ، تاريخ العرب مطول: ٧٦/٢ه ، سلاجقة إيران والعراق: ١٤٢ .

| ( VA3 - AP3 A_)                   | ١ – بركياروق ركن الدين أبو المظفر            |
|-----------------------------------|----------------------------------------------|
| ( AP3 - PP3 a_)                   | ٢ - ملكشاه الثاني بن بركياروق                |
| ( AP3 - 110 a.)                   | ٣ - محمد بن ملكشاه غياث الدين أبو شجاع       |
| ( -a ooY - o11 )                  | ٤ - سنجر معز الدين أبو الحارث                |
| (-0.00-011)                       | ه – محمود بن محمد بن ملکشاه                  |
| ( FYo - PYo 🕰 )                   | ٦ – طغرل بن محمد بن ملكشاه                   |
| ( FYo - V3 o a.)                  | ۷ – مسعود بن محمد بن ملکشاه                  |
| ( A30 - 300 a_)                   | ٨ - محمد بن محمود بن محمد غياث الدنيا والدين |
| ( 000 - 100 1                     | ۹ – سلیمان شاه بن محمد بن ملکشاه             |
| ( Foo - 1 Vo L.)                  | ١٠ – أرسلان بن طغرل بن محمد بن ملكشاه        |
| ( //o - · / o a_ ) <sup>(')</sup> | ۱۱ – ملغرل بن أرسلان                         |
|                                   |                                              |

وخلاصة القول: إن عصر النيسابوري الذي ولد ونشأ وعاش فيه - وإن تخللته فترات من الهدوء والاستقرار - فقد كان عصر اضطراب ومحن سياسية ، وحروب وصراع داخلي من أجل السلطة ، ومحاولة للسيطرة على مقاليد الحكم وأموال الدولة، وصراع خارجي تمثل في اتجاهين :

الأول: محاولات استقطاع أجزاء من الدولة وتكوين دويلات مستقلة و

الثاني: الحروب الصليبية للقضاء على دولة الإسلام واحتلالها •

<sup>(</sup>١) ينظر راحة الصدور: ١٥٩، تاريخ دولة آل سلجوق، العراضة في الحكاية السلجوقية، تاريخ الإسلام: ٢٨/٤ - ٨٠٠

وقد نتج عن ذلك انتشار الجاسوسية ، والدس ، والقتل ، والإرهاب بين الخلفاء والوزراء والقواد والأمراء ، فساءت الأحكام والأحوال العامة ، وتكاثر الفساد وأصبحت البلاد – في الحقبة الأخيرة من حياة المؤلف – في حالة من الفوضى ليس فيها أمن المقام ولا طيب العيش ، فالأموال منهوبة ، والدماء مسفوكة ، والبلاد مخربة ، والقرى محرقة ، والسلطنة مطموع فيها ، محكوم عليها ، وأصبح الملوك مقهورين بعد أن كانوا قاهرين ، وكان الأمراء والأكابر يؤثرون ذلك ويختارونه ليدوم تحكمهم (١) .

\* \* \*

وهذا الذي ذكر تظهر فيه المبالغة في إبراز الجوانب السلبية في المجتمع ، كما هي العادة في كتب التاريخ .

<sup>(</sup>١) سلاجقة إيران والعراق: ٩٣ ، وانظر راحة الصدور: ٣٤٧ .

## المبحث الثاني الناحية الإجتماعية

كان المجتمع الإسلامي في ذلك العصر خليطًا من عدة أجناس ، وكان أبرزها في البلاد الشرقية : العرب ، والفرس ، والترك ، والنبط (١) ، والأرمن (٢) والجركس (٦) ، والأكراد (٤) ، والكرج والبربر (٥) (١) .

وهؤلاء الأفراد متعدد والأجناس كانوا يتمايزون وينقسمون إلى طبقات مختلفة ، فقد كان الشعب في ذلك العصر يتكون من عدة طبقات وهي :

١ - طبقة السلاطين والأمراء: ذلك أن السلاجقة منذ إنشاء دولتهم، قاموا بتقسيمها إلى أقاليم، وعينوا على كل إقليم منها حاكمًا من أفراد البيت السلجوقي، أطلقوا عليه لقب« شاه» - أي الملك - واختاروا رئيسًا أعلى للدولة جميعها أطلقوا عليه لقب السلطان، يخضع لنفوذه حكام الأقاليم، وتنفذ كلمته في جميع أنحاء الدولة •

وكان السلطان السلجوقي يمارس سلطات واسعة فيقود الجيش ، ويدير المعارك ، ويعين حكام الأقاليم ، والوزراء ، والقواد ، والحجاب ، ويعزلهم ، ويقطع الأراضي ، ويفرض الضرائب ويرفعها ، ويفرض كلمته على الخليفة العباسي ، كل ذلك إبان قوة الدولة وعظمتها ، فلما ضعفت الدولة السلجوقية – بعد موت ملكشاه – أصبح ولاة الأقاليم مستقلين – تقريبًا – فكان كل منهم يصرف شئون إقليمه حسبما يترامى له (٧) ،

<sup>(</sup>١) النبط: هم قوم ينزلون سواد العراق، والنسب إليهم نبطي، سموا نبطًا لاستنباطهم مايخرج من الأرضين • اللسان (نبط) : ١١١/٧٠ •

<sup>(</sup>٢) الأرمن: هم سكان أرمينية ، ينظر الأقاليم للاصطخري: ٨١ -

<sup>(</sup>٣) الجركس: اسم يطلق على الأقوام التي كانت تسكن فيما مضى القسم الشمالي الغربي من القوقاس، وقسمًا من الجركس: الشرقي للبحر الأسود من شبه جزيرة تمان إلى حدود بلاد الأنجاز جنوبًا • دائرة المعارف الإسلامية: ٣/٧٧١٠٠

<sup>(</sup>٤) الأكراد: هم قبائل معروفة يسكنون القسم الغربي من إقليم الجبال وتسمى كردستان · بلدان الخلافة الشرقية : ٨٨ ·

<sup>(</sup>ه) البربر: هم قبائل كثيرة في جبال المغرب أولها برقة ثم إلى آخر المغرب والبحر المحيط، وفي الجنوب إلى بلاد السودان، وهم أمم وقبائل لاتحصى ينسب كل موضع إلى القبيلة التي تنزله ، معجم البلدان: ٣٦٨/٧ ٠

<sup>(</sup>٦) تاريخ الإسلام: ١٤/٥٢٤ .

<sup>(</sup>٧) سلاجقة إيران والعراق: ١٥١ - ١٥٨ ، ١٦٢ - ١٦٤ ، السلاجقة في التاريخ والحضارة: ٢٠٨-٢٠٩٠

 $\Upsilon$  — طبقة أبناء القبائل السلجوقية: وقد ساعد على ظهورها وفود عدد من القبائل السلجوقية إلى إيران وغيرها ، مما اضطر السلطان إلى إعطاء أفرادها مرتبات كالحنود  $\binom{\Upsilon}{}$  .

3 - طبقة رجال الصوفية: وقد ساعد على بروزها ، وتأثيرها في سير الأحداث ما اتسم به المجتمع الإسلامي في العصر السلجوقي من عدم الاستقرار ، وندرة ثبات الأوضاع ، وتعرض الكثير من البلاد لشرور مستطيرة ، وحروب ضروس طاحنة ، حولت دورها العامرة خرابًا ، وبدلت أمن أبنائها خوفًا ، فدب اليأس وسيطر التشاؤم على نفوس العامة ، وراج الفساد والكذب والتزوير ، وتفشى القتل والسلب والظلم والعدوان ، و صاحب ذلك شيوع التعصب للمذاهب المختلفة ، وكثرة النزاع بين الفرق الإسلامية وعداوة بعضهم لبعض ، وغلبة الجفاف على المباحث العلمية والفاسفية ، واستخدامها أداة للمجادلات للدهبية ، مما ألجأ الكثيرين إلى الانقطاع عن العالم ، واللجوء إلى العزلة والوحدة ، فوجد التصوف مرتعًا خصبًا بين الساخطين على تلك الحياة ، الذين وجدوا فيه متروحًا لأنفسهم من تلك المجادلات الفلسفية ، ووسيلة للتقرب إلى الله عز وجل ، حيث ظهر رجال الصوفية في صورة الدعاة للإصلاح والصفاء والعدل والوفاء ، فراج التصوف وانتشر بين الناس وخصوصًا بين طبقات العمال والصناع والفقراء ، وعظم تأثير المتصوفة في حياة وخصوصًا بين طبقات العمال والصناع والفقراء ، وعظم تأثير المتصوفة في حياة العامة ، فأصبحوا موضع الاحترام والتقدير من أفراد الشعب ، ومن قبل السلاطين العامة ، فأصبحوا موضع الاحترام والتقدير من أفراد الشعب ، ومن قبل السلاطين العامة ، فأصبحوا موضع الاحترام والتقدير من أفراد الشعب ، ومن قبل السلاطين العامة ، فأصبحوا موضع الاحترام والتقدير من أفراد الشعب ، ومن قبل السلاطين العامة ، فأصبحوا موضع الاحترام والتقدير من أفراد الشعب ، ومن قبل السلاطين العامة ، فأصبحوا موضع الاحترام والتقدير من أفراد الشعب ، ومن قبل السلاطين المتراء والمسلوب المعراء المتراء والمناع والمها والمناء والمها والم

<sup>(</sup>١) سلاجقة إيران والعراق: ١٧٩ – ١٨٠ ، الحياة العلمية في العصر السلجوقي: ٩١٠ ٠

<sup>(</sup>Y) سلاجقة إيران والعراق: ١٨٠ ، السلاجقة في التاريخ والحضارة: ٢٠٤ ·

أيضاً الذين استهوتهم - بحكم غلبة البداوة عليهم - شعائر الصوفية ومظاهر الزهد والصلاح التي يتظاهرون بها (١) .

ه - طبقة الرقيق: الذين كانوا يكونون طبقة كبيرة من أسرى الحروب، ومنهم الرقيق الصقلي والرومي والزنجي والتركي •

وكان سبب بروز هذه الطبقة كثرة الحروب في ذلك العصر ، إلى جانب تفشي ظاهرة المجون والاستهتار بالخلقيات في المجتمع ، وتمثل ذلك في شرب الخمر جهارًا ، وانتشار مجالس اللهو والغناء ، وعشق الغلمان ليس بين علية القوم فحسب ، بل بين الأفراد العاديين ، بالإضافة إلى شيوع استخدام الخصيان لحماية الحريم في المجتمع العراقي ، فأصبحت تجارة الرقيق صناعة يقوم بها النخاسون ، ولها أسواقها المشهورة التي من أكبرها سوق سمرقند ، فراجت تجارتهم وارتفعت أثمانهم (۲) ،

7 - طبقة الفقراء: إن اتساع الدولة السلجوقية يسر لسلاطينها سبل العيش الرغيد، فانغمسوا في الترف، وقلدهم في ذلك الأمراء وكبار رجال الدولة، فكانوا يسكنون القصور الفاخرة البارعة الجمال، ويتأنقون في الطعام والشراب، ويقيمون مجالس الشرب والمنادمة، وصاحب ذلك انتشار النظام الإقطاعي الذي كان الأساس الذي تقوم عليه الملكية في ذلك العصر (٣)، فكان أصحاب الإقطاعيات يميلون إلى

<sup>(</sup>۱) تاريخ العرب (مطول): ۲/۲۰ه ، سلاجقة إيران والعراق: ۱۷۵ - ۱۷۰ ، ۱۸۱ ، السلاجقة في التاريخ والحضارة: ۱۹۸ ، وتنظر أخبار المتصوفة في ذلك العصر في صيد الخاطر: ۵۵ – ۲۰ ، ۲۰۲ – ۲۰۰ ، ۲۹۳ – ۲۰۲ ، ۲۹۳ – ۲۰۲ ، ۲۹۲ – ۲۰۰ ،

 <sup>(</sup>٢) الأقاليم: ١١٩، صورة الأرض: ٤٠٧، الحضارة الإسلامية (متز): ٢٨٢، وانظر: ٢٧٨ – ٢٨٣، تاريخ
 الإسلام: ٢٦٦/٤ – ٢٦٧، ٢٣٢، سلاجةة إيران والعراق: ١٨٢.

 <sup>(</sup>٣) ينظر تاريخ بولة آل سلجوق: ٦٠ ، الحياة العلمية في العراق في العصر السلجوقي: ١٠١ - ١٠٠ ، وكان أول من أرسى قواعد هذا النظام هو الوزير نظام الملك .

استغلال الفلاح والاستيلاء على مابيده ، وكانت أموال الأهالي تنتقل قسرًا – عن طريق الضرائب والمكوس – إلى خزائن السلاطين ، مما أدى إلى سيادة الفقر بين الرعية ، والغنى بين الحكام فنشأ عن ذلك طبقة الفقراء (١) .

٧ - طبقة الصناع وطبقة التجار: ساعد على ظهورهما نشاط التجارة حيث وصل التجار المسلمون إلى الصين ، وازدهار الصناعات اليدوية كالسجاد والنسيج الموشى والحرير ، وغيرها من الأثاث وأواني الطبخ وصياغة الجواهر ، إضافة إلى الصناعات الزراعية ، وخاصة صناعة العطر (٢) .

٨ - طبقة الفقهاء: ساعد على ظهورها تشجيع السلطات الرسمية لهم وتعظيمها إياهم، واعتقاد عامة المسلمين في المسائل الدينية، وضعف العلوم العقلية، ووجود المدارس المذهبية (٣).

٩ - طبقة الجند: ساعد على بروزها ظهور أهمية بعض الثغور والمدن التي كانت تؤدي في ذلك العصر واجبًا مقدسًا، يتمثل في صد أعداء الإسلام، فكان ولاة الأقاليم يتخذون الجند ويستعينون بالقبائل في تكوين الجيش التابع لكل منهم، مما أضفى على تلك المدن وحكامها وجندها أهمية كبيرة، وجعلهم موضع تقدير المسلمين (3).

<sup>(</sup>۱) ينظر تاريخ العرب ( مطول ) : ۲/۲۸ ، سلاجقة إيران والعراق : ۱۸۳ - ۱۸۶ ، السلاجقة في التاريخ والحضارة : ۲۰۱ - ۲۰۲ ، ۲۰۲ ، تاريخ الإسلام : ۱۳۶۶ - ۱۶۰ ،

 <sup>(</sup>۲) ينظر سلاجقة إيران والعراق: ١٨٤ - ١٨٥، السلاجقة في التاريخ والحضارة: ٢٠٤، وانظر تاريخ
 الإسلام: ٢٩١/٤ - ٣٩٢، ٢٠٠ - ٤٠٠ .

<sup>(</sup>٣) ينظر السلاجقة في التاريخ والحضارة: ٧٢٥ ، وانظر تاريخ دولة آل سلجوق: ٧٤٥٠

<sup>(</sup>٤) ينظر سلاجقة إيران والعراق: ٦٦١ - ١٦٤ ، السلاجقة في التاريخ والحضارة: ٢٠٥-٢٠٥ .

القرن الرابع ، وكانوا يتمتعون بكثير من ضروب التسامح الديني ، ويقيمون شعائرهم الدينية في أمن ودعة ، بلكان كثير من الخلفاء والسلاطين يشاركون في الاحتفال بأعيادهم (۱) .

على أن بعض هذه الطبقات كانت مصدرًا للقلاقل والفتن ، كطبقة أفراد القبائل السلجوقية ، التي كانت كثيرًا ماتعلن تمردها إذا تأخرت مرتباتها ولم تصل اليها (٢) ، وطبقة الوزراء حيث كان التنافس على منصب الوزارة عاملاً مهمًا في قيام الصراع العنيف بين أمراء السلاجقة على السلطنة ، ونشوب المعارك بينهم (٢) ، وطبقة الصوفية التي كانت تستعمل السلاح للحصول على حقها ، وتلجأ للقتل انتقامًا من الظالمين ، وطبقة الرقيق الذين كانوا يصلون أحيانًا إلى أعلى المناصب كالإمارة والقيادة والحجابة ، فيلقى الكثير من العلماء على يدهم التحقير والإذلال ، بل قد يصل الأمر بهم إلى خلع السلاطين أو حبسهم أو قتلهم أو حمايتهم (٤) .

وكان من الظواهر الاجتماعية التي لها خطرها في ذلك العصر العصبية العنصرية التي جرّت إلى الصراع بين الفرس والترك وبينهم وبين العرب (°) ، إلا أن رواج السياسة الدينية أدى إلى ظهور ظاهرة اجتماعية أخرى وهي جعل الإيمان والاعتقاد أساسًا لتفضيل الناس ، إذ أن التفاخر بالأنساب منهي عنه في الإسلام (°) ، كما قال تعالى:

<sup>(</sup>١) ينظر الحضارة الإسلامية في القرن الرابع: ٢٦٦/١، سلاجقة إيران والعراق: ١٨٢ - ١٨٣، تاريخ الإسلام: ١٢٧/٤، الحياة العلمية في العصر السلجوقي: ١١١٠

<sup>(</sup>٢) ينظر سلاجقة إيران والعراق: ١٦٢٠

<sup>(</sup>٣) ينظر نظام الوزارة في الدولة العباسية : ١٢٢ ٠

<sup>(</sup>٤) تاريخ بولة آل سلجوق: ٧٦ ، رحلة ابن بطوطة: ١/١٤/١ ، الصضيارة الإسلامية في القرن الرابع: ١/٢٨٠ – ٢٨٣ ، سلاجقة إيران والعراق: ١٦٠ – ١٦٤ ، السلاجقة في التاريخ والحضيارة: ٢٠٠ – ٢٠٠ ، ٢٠٠٤ .

<sup>(</sup>٥) السلاجقة في التاريخ والحضارة: ١٩٩٠ -

<sup>(</sup>٦) السلاجقة في التاريخ والحضارة : ٢٠٣٠

﴿ يَا أَيُّهَا ٱلنَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكرٍ وَأَنتَىٰ وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَقَبَّآئِلَ لِتَعَارَفُوآ ، إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ ٱللَّهِ أَتَقَنَكُمْ إِنَّ ٱللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ ﴾ (١) .

ومن الظواهر الاجتماعية التي أوجدتها الظروف في هذا العصر، ظاهرة قلة السكان في البلاد عامة ، والمدن الكبرى خاصة ، فقد شاع فرار الأهالي عنها ، نتيجة جور عمال السلاجقة ، وماصاحب ذلك من الخراب ، والدمار ، وسفك الدماء ، الذي لحق البلاد ، نتيجة الحروب مع الغور والغز وغيرهم ، وماتبعها من جدب ومجاعات (٢) • إلا أنه رغم هذا حرص السلاطين على تشجيع تعمير المدن ، وإصلاح البلاد ، وفعل الخير، وتشييد المساجد والمدارس • وكان السلاطين يشغفون بالمباني الفخمة ، والنقوش الجميلة ، فارتقت فنون النقش ، والتصوير ، والمعمار ، وشيدت المباني الشاهقة ، والعمائر الضخمة ، والمساجد الرائعة ، والقصور الفارهة العظيمة (٢) .

كما برزت ظاهرة انتشار مجالس الشراب والمنادمة - التي صارت مهنة لها أصولها وأربابها المحترفون - وراجت سوق الألعاب الرياضية من الرماية ، ولعب السيف والترس ، وسباق الخيل والصيد ، ولعب الشطرنج ،

هذا وقد أدى الامتزاج الصفاري الناتج عن اختلاط العراقيين بالإيرانيين إلى تبادل كثير من التقاليد والعادات الاجتماعية بين الطرفين (٤).

<sup>(</sup>١) سورة الحجرات: الآية ١٣٠

<sup>(</sup>٢) راحة الصدور: ٢٧٥ ، ٣٣١ ، العراضة: ١١١ ، ١١٩ ، تاريخ العرب ( مطول ): ٨٢/٢ ، السلاجقة في التاريخ والحضارة: ٢٠٢ ، الحياة العلمية في العراق: ٩٨ – ٩٩ .

<sup>(</sup>٣) ينظر راحة الصدور: ٢٠٥ - ٢٠٦ ، العراضة: ٦٥ ، ١٥١ ، التاريخ الإسلامي: ١٨/٤-٢٠ ،

<sup>(</sup>٤) ينظر راحة الصدور: ٢٠٥، ٣٠١، ٣٢٧، ٣٦٠ – ٢٠٠، العراضة: ٤٦، تاريخ العرب مطول: ٢/٣/٤–٤١٦، سلاجقة إيران والعراق: ١٨٤ – ١٨٦، السلاجقة في التاريخ والحضارة: ٢٠٦٠

# المبحث الثالث **الناحية الدينية**

كثرت الفرق الإسلامية في العصر السلجوقي ، مما أدى إلى اشتداد الخلافات الدينية ، والمنازعات العقدية ، وقد أثرت هذه الحالة في حياة الناس ، فكان من أهم ظواهرها شيوع التعصب والخرافات ، والميل إلى العزلة والانزواء ٠

كما كانت هناك سياسة ذات صبغة دينية برزت في ثلاثة مذاهب هي:

# - المذهب السني: وكان يمثله العباسيون في بغداد ، وزاد انتصار هذا المذهب ، وقويت شوكته في العصر السلجوقي ، الذي كان حكامه قد تأثروا بالسامانيين والغزنويين - نتيجة مجاورتهم لهم - وهم من الدول الإسلامية السنية ، فاعتنقوا الإسلام وتعصبوا للمذهب السني الذي يرعاه الخليفة العباسي في بغداد (۱) .

# - المذهب الشيعي : ممثلاً في :

i - الفاطميين - في مصر وأجزاء من شمال إفريقية والشام - إلا أنه ضعف تبعًا لضعف الخلفاء الفاطميين الذين لم تلبث أن سقطت دولتهم على يد صلاح الدين الأيوبي عام ٧٧ه هـ ٠

ب - الإسماعيلية (٢): التي ظلت تمثل قوة لها خطرها في إيران وغيرها من

 <sup>(</sup>١) ينظر سلاجقة إيران والعراق: ١٧ ، الحياة العلمية في العراق في العصر السلجوقي: ١٥١ .

<sup>(</sup>Y) هم فرقة ينتسبون إلى إسماعيل بن جعفر الصادق وكانوا يعتقدون أنه أحق بالإمامة من أخيه موسى الكاظم، وهم من شيعة آل علي ، الذين يعتقدون في سبعة أثمة آخرهم إسماعيل ، وأن إسماعيل هذا قد اختفى وسوف يظهر في الوقت المناسب لإصلاح الدنيا ، وهم يسمون السبعية أيضاً لاعتقادهم في سبعة أثمة ، ومن أهم مبادئهم إيمانهم بالإمامة وأن للعقيدة ظاهراً وباطناً ، فأدى إلى تأديل أحكام الشريعة ، وجعلوا لكل نوع من أنواع العبادة ظاهراً وباطناً فسمون أيضاً التعليمية والملحدة ،

ينظر الملل والنصل: ١٩١/١ - ١٩٨ ، الفصل في الملل والنحل: ١٨٠/٤ ، تاريخ المذاهب الإسلامية: ٥٩ - ١٩ ، دراسات في الفرق: ٥٥ - ٧٩ ،

بلاد العالم في كثير من مراحل الدولة السلجوقية ، وكانوا مصدر رعب وفرع لأهل السنة ، فقد استفادوا مما أصاب دولة السلاجقة من تفكك وتنازع ، وانشغال بالحروب الداخلية فيما بينهم ، فحاولوا السيطرة على مناطق جديدة ، وقلاع حصينة ، وتمكنوا من تحقيق ذلك ، ونشطوا في السلب ، والنهب ، والقتل ، وأسر الرجال ، وسبي النساء ، وبلغت خطورتهم وقوتهم الذروة ، حتى تمكن السلطان محمد بن ملكشاه بعد توليه السلطنة من فت عضدهم وفل شوكتهم ، والاستيلاء على كثير من معاقلهم وحصونهم ، وتقويض دعائمهم ، والقضاء على رؤوسهم (۱) .

# - كما وجد في مقابلتهما المذهب المسيحي النصراني: ويمثله الصليبيون في بعض أجزاء آسيا الصغرى، والشام، وفلسطين، على حدود العالم الإسلامي في ذلك الوقت و وكان يناهض المذهبين السني والشيعي، ويحاول السيطرة على بلاد المسلمين أيًا كان مذهب حكامها .

كما كانت الخلافات بين أهل السنة والشيعة عنيفة ، تصل في بعض الأحيان إلى الحرق وسفك الدماء ، وإلى جانب هذا النزاع المستمر بين أهل السنة والشيعة كان هناك نزاع بين المذاهب السنية .

فقد راجت المذاهب الأربعة في هذا العصر في كل الممالك الإسلامية إلى حد بعيد، وإن كان المذهبان: الحنفي والشافعي قد راجا في إيران أكثر من غيرهما، وخاصة في أقاليمها الشرقية، وكان حكام السلاجقة يعتنقون المذهب الحنفى، بينما كان

<sup>(</sup>۱) ينظر تاريخ بولة آل سلجوق : ۱۸ – ۱۹ ، راحة الصدور : ۲۵۰ ، ۲۶۰ – ۲۶۲ ، العراضة : ۸۳–۹۱ ، تراث فارس : ۱۲۰ – ۲۲۱ ، تاريخ العرب (مطول ) : ۲۲۰ – ۳۵ ، ۲۲۰ – ۳۸ ، سلاجقة إيران والعراق : ۲۱ – ۹۸ .

وزراؤهم مابين حنفي وشافعي ، وكانت المباحثات والمشاجرات بسين الفرق – التي يشرف على مجالسها السبلاطين والأمراء والوزراء ، ويحضرها العلماء ، وأئمة الفرق المختلفة – قد جعلت حياة غالبية الناس النفسية قلقة مملوءة بالخوف والشتات ، وحياتهم الدينية مضطربة مهددة دائمًا ، كما أدت إلى شيوع التعصب والخرافات وعداوة أهل العلم فيما بينهم ،

وهكذا أدى اضطراب الأوضاع في البلاد إلى تزلزل الروح المعنوية ،. وفساد عقائد الناس وأخلاقهم ، وانعدام الفضائل ، وتلاشي المثل والمعاني الأخلاقية (١) ، فأدمن بعضهم شرب الخمر ، وكثرت المواخير والحانات ، وظهرت موجة انحلال خلقي ، وفشا الظلم والغش في المعاملات والبيوع ، والمداهنة في تطبيق أحكام الشرع ، وانتشر الربا ، وتهاون الكثير منهم في أداء العبادات كالصلاة والزكاة ، وانعدم الأمن وكثرت الجرائم والسرقات وقطع الطرق (٢) ،

<sup>(</sup>١) ينظر سلاجقة إيران والعراق: ١٦٧ - ١٧٩ ، السلاجقة في التاريخ والحضارة: ٢١٥ - ٢٢٨ ٠

<sup>(</sup>٢) ينظر صيد الخاطر: ٢٠٦ – ٢١٠ ، ٢٩٥ – ٢٩٦ ، ٢٣١ – ٣٣٦ ، العراضة: ١٢٧ – ١٢٩ ، ١٤١ ،

١٦٦ - ١٦٧ ، البداية والنهاية : ١٢/٢٢٦ ، ٢٣١ ، ٢٣٧ ، ٢٤٣ ، تاريخ الإسلام : ١٣٣٤ .

وفي هذا مبالغة في الوصف وإعطاء صورة سيئة لتاريخ الإسلام السياسي ، فإن كل عصر يوجد فيه الانحلال ولكن يكون هناك أيضاً جوانب إيجابية ، وازدهار الحركة العلمية خير دليل على ذلك ، والله أعلم .

# المبحث الرابع **الناحية العلمية والثقافية**

على الرغم مما انتاب العالم الإسلامي بوجه عام من تفكك وانحلال ، وما أصاب الخلافة العباسية من ضعف ووهن ، وتردي الأوضاع السياسية والاجتماعية ، واضطراب الأوضاع الأمنية في البلاد الإسلامية ؛ إلا أننا نجد اتساع أفق الفكر الإسلامي في عهد السلاجقة اتساعاً كبيراً .

فقد كانت ملكات المسلمين في البحث والتأليف على درجة عظيمة من النضيج • وقد ساعد على ذلك عدة عوامل منها:

١ – حركة الترجمة التي نشطت في الدولة العباسية ، وكثرة تنقل رجال العلم والأدب في مشارق العالم الإسلامي ومغاربه ، للاتصال بحكام الدول التي استقلت عن الخلافة العباسية ، فازدهرت الحركة الفكرية ، وراجت الثقافة ، وزخر بلاط السلاجقة وغيرهم من حكام الدول بالعلماء والأدباء (١) .

٢ - ظهور كثير من الفرق التي اتخذت العلم وسيلة لتحقيق أغراضها السياسية ،
 فكان لها أثر بارز في إنعاش الحركة الثقافية ، وتطوير النهضة العلمية ، التي تميز بها
 هذا العصر(٢) ،

٣ – التشجيع الذي يوليه الخلفاء والوزراء والأمراء والسلاطين لأهل العلم الذي
 تمثل في إكرام العلماء وتقريبهم وإحسان وفادتهم ، وإجزال العطايا والهبات لهم ،

<sup>(</sup>١) سلاجقة إيران والعراق: ١٨٧ ، الحياة العلمية في العراق: ٢٤٤ -

<sup>(</sup>٢) تاريخ الإسلام: ٤٢٠/٤ ، سلاجقة إيران والعراق: ١٨٧ .

وتقليدهم المناصب المهمة في الدولة كالوزارة والقضاء والإمامة والكتابة والحسبة ، والاهتمام بطلبة العلم ، وإغداق الأموال عليهم (۱) ، وتأسيس المدارس المختلفة والمعاهد والجامعات ، ومن أشهرها المدارس النظامية في بغداد وغيرها من المدن الكبرى – التي بناها الوزير نظام الملك – لتعليم الفقه والحديث وعلم الكلام ، وتهيئة الأرزاق لتلك المدارس ، ووقف المكتبات عليها ، وتوفير جميع ماتحتاجه من مستلزمات الدراسة ، وإجراء الجرايات على طلبتها ، وتعيين خريجيها في مراكز كبيرة ومناصب عالية في الدولة ،

وقد كانت تلك المدارس حلقة وصل ثقافية بين الشرق والغرب ، من جراء التقاء الطلبة والعلماء الذين يفدون إليها من مشارق الأرض ومغاربها ، فكان لها فضل كبير في احتضان نخبة ممتازة من أولئك الطلبة ، ثم تخريجهم علماء فطاحل ، أسهموا في تطوير العلوم والثقافة ونقلها إلى بلدانهم المختلفة (٢) .

3 – المجالس العلمية والدينية والأدبية التي كانت تعقد في بلاط الخلفا والسلاطين، وبيوت الأمراء والوزراء والعلماء ، حيث كانت تلك القصور والمجالس عامرة بعلماء الدين والشعراء والأدباء والمفكرين والمتصوفة والفقهاء ورواد المعرفة ، وكل منهم يدلي بدلوه ويضرب بسهمه في تلك المناظرات والمباحثات، مما كان له بالغ الأثر في التعليم والوعي

<sup>(</sup>١) نظام الوزارة في الدولة العباسية: ١٨٤ ، ١٨٩ ، ٢٠١ ، الحياة العلمية في العراق: ٢٢٦ ، ٢٢٨ .

<sup>(</sup>۲) ينظر تاريخ دولة أل سلجوق: ٩٥ ، الكامل لابن الأثير: ١٠٣/ ، ١٢١ ، ١٦٢ ، العراضة: ٧٥ – ٥٨، تاريخ العـرب (مطول): ٢/ ٤٦٠ – ٤٦١ ، ٤٩٧ – ٤٩٨ ، سـلاجـقـة إيران والعـراق: ١٨٨ ، ١٩١ ، المياة السلاجقة في التاريخ والحضارة: ٣٧٣ – ٣٧٥ ، نظام الوزارة في الدولة العباسية: ١٨٩ – ١٩١ ، الحياة العلمية في العراق: ١٨٨ – ١٧٩ ، ٢٨٧ .

الثقافي والحركة الفكرية ، ذلك أنها استلزمت أن يكون المتناظرون على علم واسع ومعرفة جيدة بشتى العلوم ، مع الالتزام بقواعد وأداب المناظرة ، فأسهمت تلك المجالس في إحياء نهضة علمية شاملة (١).

٥ – رواج تجارة الكتب، وانتشار دكاكين بيعها ، التي لم تكن مقصورة على تجارة الكتب والوراقة ، بلكانت مجمع العلماء والفلاسفة والأدباء ، يقرؤون فيها الكتب ويناقشونها ويتناظرون في مختلف فنون العلم والمعرفة ، فغدت بذلك مراكز للأبحاث الراقية (٢) .

7 - صاحب ذلك المسجد الذي كان أعظم معاهد الثقافة ، والمكان الأساسي لدراسة القرآن وسماع الحديث وإملائه ، وتعليم الفقه واللغة وغيرها من العلوم ، وعقد مجالس الوعظ والتذكير ، فكانت تلك المساجد وما ألحق بها من مكتبات ، أسمى الأماكن التي يجتمع فيها العلماء ، ويتوق إلى ارتيادها الطلاب ، وهكذا ظل للمسجد مكانه الرائد ومهمته الكبرى في التعليم رغم المدارس التي انتشرت في هذا العصر(٢) .

٧ - اهتمام الأغنياء بإنشاء خزائن للكتب شبه عمومية ، تضم مواضيع متنوعة
 كالمنطق والفلسفة والفلك وسواها ، ووقفها على المدارس والمعاهد ، والمستشفيات ،
 والمساجد ، عدا ماكان يودع في المساجد من الكتب الدينية ، وكان الكثير من تلك

<sup>(</sup>۱) ينظر الكامل لابن الأثير: ١٦٢/٨، تاريخ الإسلام: ٤/٥/٤، نظام الوزارة في الدولة العباسية: ١٨٩ - ١٩٠، ١٩٠، ١٩٠، الحياة العلمية في العراق: ١٧٧، ٢٢٦، ٢٢٧، ٢٢٩،

<sup>(</sup>٢) ينظر تاريخ العرب (مطول): ٢/٢٠٥ ، سلاجة ايران والعراق: ١٩٠ ، السلاجة في التاريخ والحضارة: ٣٧٦ ، الحياة العلمية في العراق: ١٨٧ ، ٣٣١ ٠

<sup>(</sup>٣) ينظر تاريخ الاسلام: ٤٢١/٤ – ٤٢٦ ، السلاجقة في التاريخ والحضارة: ٣٧٦ ، الحياة العلمية في العراق: ٢٧٠ ، ٢٢٢ ،

المكتبات مزودًا بالورق والحبر في قاعات رتبت لتصبح مواضع للمطالعة ، ولكل منها خزنة ومشرفون ، يتولون أمرها والنظر في شؤونها والإفادة من خدماتها المختلفة ، فانتشرت المكتبات العامة المليئة بنفائس الكتب ، إضافة إلى خزائن الخلفاء والوزراء والعلماء الخاصة (١) .

 $\Lambda$  — انتشار صناعة الورق وشيوعه ، وظهور حوانيت الوراقين على نطاق واسع ، لنسخ الكتب وتجليدها وبيعها ، وبيع الورق وسائر أدوات الكتابة  $(\Upsilon)$  .

9 - وجود الرباطات التي يرتادها الصوفية للعبادة والانقطاع إلى الله ، وهي من الأماكن المهمة التي أثرت في إثراء الثقافة ونهضة التعليم في ذلك العصر ، فقد أنشأ الواقفون لها خزائن للكتب فيها ، وعينوا لها القوام ، فكان يرتاد تلك الربط الطلاب المغتربون الذين يرحلون في طلب العلم ، كما كان بعض العلماء يتخذون من الربط أماكن للقراءة والمطالعة والاستنساخ والتأليف ، يساعدهم على ذلك مكتبات الرباط العامرة بنفائس الآثار وروائع المصنفات ، كما أن كثيرًا من الفقهاء والعلماء والمفكرين - الذين ينزلون فيها عند مرورهم أو عودهم من الحج - كانوا يلتقون فيها للدراسة والبحث والمناظرة ، والمناقشة مع شيوخها(٢) .

هذه العوامل كلها أدت إلى رفع مستوى الثقافة وإيجاد طبقة من المثقفين على درجة كبيرة من النضج والتفوق العلمي، ليس في العلوم الدينية أو النظرية فحسب، بل في العلوم التطبيقية كالطب والكيمياء والفلك والرياضيات والجغرافيا أيضًا .

<sup>(</sup>۱) ينظر تاريخ العرب ( مطول ): ١٠/٠٥ - ٥٠١/٢ ، تاريخ الإسلام: ٤٣٠٤ - ٤٣١ ، سلاجقة إيران والعراق: ١٩٥ - ١٩٩ ، سلاجقة في التاريخ والحضارة: ٢٧٦ ، الحياة العلمية في العراق: ١٩٩٢ ، ٢٠٣ ،

<sup>(</sup>٢) تاريخ الإسلام: ٤٣٠/٤، الحياة العلمية في العراق: ١٨١ - ١٨٨٠

<sup>(</sup>٣) السلاجقة في التاريخ والحضارة: ٣٧٧ ، الحياة العلمية في العراق: ٢٣٨ – ٢٤١ .

وكثرت المؤلفات باللغتين العربية والفارسية في العلوم المختلفة ، مما جعل الدارسين يلمون بأطراف من مختلف العلوم والفنون في عصرهم ، ويحرصون على إظهار ذلك في كتاباتهم ، فكأنت تلك الكتابات والمؤلفات دليلاً على مبلغ ماوصل إليه العلم من تقدم في تلك الفترة (١).

وكان من أبرز مظاهر النشاط العلمي في هذا العصر الإقبال الكبير على التأليف والتصنيف في العلوم الشرعية ، واللغوية ، والإنسانية ، والعلوم البحتة ، فقد ظهر خلال ذلك العصر نخبة كبيرة من أئمة العلماء الذين نبغوا في مختلف العلوم ، منهم – على سبيل المثال لا الحصر – :

في العلوم الدينية والفلسفية والتاريخية ، الراغب الأصبهاني (٢) (ت ٥٠٢ هـ) ، في التفسير وعلوم القرآن، والغزاليي (٢) (ت ٥٠٥ هـ) في الفلسفة ، والبغوي (٤) (ت ٢١٥ هـ) في الحديث والتفسير ، وابن العربي (٥) (ت ٤٢٥ هـ) في الفقه وعلوم

<sup>(</sup>١) سلاجقة إيران والعراق: ١٩١٠

 <sup>(</sup>٢) هو الحسين بن محمد بن المفضل الأصفهاني ، يكنى بأبي القاسم ، لغوي ، أديب ، مفسر ، من كتبه المفردات في غريب القرآن ، محاضرات الأدباء .

ترجمته في تاريخ حكماء الاسلام: ١١٢ - ١١٣ ، سير أعلام النبلاء: ١٢٠/١٨ - ١٢١ ، روضات الجنات: ١٩٧/٣ - ١٢٠ ،

<sup>(</sup>٣) هو محمد بن محمد الغزالي الطوسي ، أبو حامد ( ٤٥٠ – ٥٠٥ هـ ) ، حجة الإسلام ، فيلسوف متصوف له مؤلفات كثيرة منها « إحياء علوم الدين » و « تهافت الفلاسفة » ، و « المستصفى من علم الأصول » • ترجمته في وفيات الأعميان : ٢١٦/٤ ، طبقات الشافعية للسبكي : ٤٧/٤ – ٩٠ ، شذرات الذهب : ٤/١٠ – ١٠ ،

<sup>(</sup>٤) هو الحسن بن مسعود بن محمود المعروف بابن الفراء البغوي أبو محمد الشاقعي ، فقيه محدث ، مفسر ، من تاليفه : مصابيح السنة ، معالم التنزيل في التفسير .

ترجمته في: وفيات الأعيان: ١٣٦/٢، سير أعلام النبلاء: ٢٩/١٩ - ٤٤٣ ، طبقات الدغاظ السيوطي: ٧٥٤٠

<sup>(</sup>٥) هو محمد بن عبد الله بن محمد المعافري الأندلسي الاشبيلي المالكي أبو بكر ، برع في الفقه ، وعلوم القرآن والأدب والبلاغة وبعد صيته ، وكان متبحرًا في العلم ، ثاقب الذهن ، من كتبه : عارضة الأحوذي ، الناسخ والمنسوخ وغيرها ،

ترجمته في: وفيات الأعيان: ٢٩٦/٤، سير أعلام النبلاء: ٢٠/٧٠ - ٢٠٤، طبقات الحفاظ للسيوطي: ٢٨٤ - ٢٠٤، طبقات الحفاظ للسيوطي: ٢٨٤ - ٢٤٩

القرآن ، والصافظ أبوطاهر السلفي (١) (ت ٧٦ه هـ) في الصديث والصافط ابن عساكر (٢) (ت ٧١ه هـ) في الحديث والتاريخ ، والإمام أبوم محمد الشاطبي (٣) (ت ٥٩٠ هـ) في القراءات ، وأبو الحسن المرغينانيي (٤) (ت ٩٦٠ هـ) في الفقه ، وابن الجوزي (٥) (ت ٩٧٠ هـ) في الصديث والتفسير والوعظ والتاريخ ،

<sup>(</sup>۱) أحمد بن محمد بن أحمد السَّلقي ، كان أوحد زمانه في علم الحديث وأعرفهم بقوانين الرواية ، محدث ، مقرىء ، ثقة ، ورع متقن متثبت حافظ له حظ من العربية ، من كتبه : الوجيز في ذكر المجاز والمجيز ، السفينة الأصبهانية .

ترجمته في وفيات الأعيان: ١/٥٠٥ - ١٠٠ ، سير أعلام النبلاء: ٢١/ ٥ - ٣٩ ، البداية والنهاية : ٢٠/١٠ - ٣٠٨ ، البداية والنهاية :

 <sup>(</sup>٢) هو علي بن الحسن بن هبة الله بن عبد الله الدمشقي أبو القاسم ، محدث ، حافظ ، فقيه ، مؤرخ ، من كتبه
 تاريخ مدينة دمشق ، الإشراف على معرفة الأطراف .

ترجمته في سير أعلام النبلاء: ٢٠/٥٥٥ - ٧٥١ ، طبقات الحفاظ السيوطي: ٤٧٥ - ٤٧٧ ، شذرات الذهب: ٤/٢٠ - ٢٤٠ ،

 <sup>(</sup>٣) هـ و القاسم بن قيرة الرعيني الأندلسي ، الضرير ، يكنى أبا محمد ، وأبا القاسم ، مقرىء ، نحوي ،
 مفسر ، محدث ، ناظم ، له حرز الأماني ووجه التهاني في القراءات السبع .

ترجمته في : سير أعلام النبلاء : ٢١/٢١ - ٢٦٤ ، غاية النهاية : ٢/٢٠ - ٢٣ ، شنرات الذهب : ١٤٠٠٠ .

<sup>(</sup>٤) هو علي بن أبي بكر بن عبد الجليل المرغيناني ، الحنفي ، فقيه ، محدث ، حافظ ، مفسر ، من كتبه : شرح الجامع الكبير الشيباني ، بداية المبتدى ، الهداية .

ترجمته في : سير أعلام النبلاء : ٢٣٢/٢١ ، الفوائد البهية : ١٤١ ، الجواهر المضية : ٣٨٣/١ .

<sup>(</sup>ه) هو عبد الرحمن بن علي بن محمد القرشي ، التيمي ، الحنبلي ، جمال الدين أبو الفرج ، محدث حافظ ،
مفسر ، واعظ ، مؤرخ ، من كتبه الكثيرة : المنتظم في تاريخ الأمم ، صيد الخاطر ، زاد المسير ،

ترجمته في : سير أعلام النبلاء : ٢١ / ٣٦٥ - ٣٨٤ ، البداية والنهاية : ٢٨/١٣ ، ذيل طبقات الحناطة:٣٩/٧٣-٢٩٤ .

والرازي (١) (ت ٢٠٦ هـ) في علم الكلام وأصول الفقه ، والعكبري (٢) (ت ٦١٦ هـ) • أما في العلوم الفلكية والرياضية ونحوها : فقد ظهر في تلك الفترة علماء مبرزون منهم:

عمر بن إبراهيم الخيام النيسابوري (٢) (ت ٢٦٥ هـ) في علم الفلك ، والحكيم أبو سعد الغانمي (٤) في علم الطبيعيات والرياضيات · وأبو الحسن البيهقيي (٥) (ت ٥٦٥هـ) في علم النجوم ، وفخر الدين الرازي (ت ٢٠٦هـ) في الطب ، وأبو حاتم المظفر الاسفزاري (٦٠ د ٥١٥ هـ) في الرياضيات ·

<sup>(</sup>۱) هـو: محمد بن عمر بن الحسن بن الحسين أبو عبد الله فخر الدين الرازي ، مفسر ، متكلم فقيه أصولي ، حكيم ، من تصانيفه الكثيرة : مفاتيح الغيب ، المحصول في الأصول ، عصمة الأنبياء ، ترجمته في : طبقات الشافعية للسبكي : ٣٣/٥ – ٤٠ ، وفيات الأعيان : ٢٤٨/٤ ، طبقات المفسرين

ترجمته في : طبقات الشافعية للسبكي : ٣٣/٥ - ٤٠ ، وفيات الأعيان : ٢٤٨/٤ ، طبقات المفسرين للسيوطي : ١١٥ - ١١٦ ،

<sup>(</sup>Y) هو عبد الله بن الحسين بن عبد الله العكبري البغدادي أبو البقاء ، سمع الحديث وكان ثقة ، مفسر عالم بالأدب واللغة والفرائض والحساب ، من مؤلفاته : التبيان في إعراب القرآن ، إعراب الحديث ، شرح ديوان المتنبي ، المشوف المعلم في ترتيب إصلاح المنطق .

ترجمته في: وفيات الأعيان: ٣٠/٧٠ - ١٠٠ ، بغية الوعاة: ٣٨/٢ - ٤٠ ، ذيل الروضتين: ١١٩ - ١٢٠ ٠

<sup>(</sup>٣) هو عمر بن إبراهيم الخيام النيسابوري، أبو الفتح، عالم بالرياضيات والفلك واللغة والفقه والتاريخ، كان ممن شارك في عمل الرصد السلطان ملكشاه، من تآليفه بالعربية: شرح مايشكل من مصادرات إقليدس، رسالة في الجبر والمقابلات، الاحتيال لمعرفة مقداري الذهب والفضة في جسم مركب منهما.

ترجمته في: تاريخ حكماء الاسلام: ١١٩ ، ١٢١ ، الكامل: ١٢١/٨ ، روضات الجنات: ٥/٢١٦ - ٣١٣ ،

<sup>(</sup>٤) تأتي ترجمته في ثنايا الكتاب ٠

<sup>(</sup>٥) هو علي بن زيد بن محمد بن الحسين بن سليمان الأنصاري الأوسي عالم أديب ، ناثر ، شاعر ، مشارك في الفقه والفرائض والحساب والجبر والطب واللغة وعلم الحكمة ، من مؤلفاته الكثيرة: أحكام القرائات ، أمثلة الأعمال النجومية ، ومؤامرات الأعمال النجومية ، الاصطرلاب ،

ترجمته في معجم الأدباء: ٢١٩/١٢ – ٢٤٠ ، سير أعلام النبلاء: ٢٠/٥٨٥ – ٨٦٥ ، هدية العارفين : ١٩٩/٠ .

<sup>(</sup>٦) هو أبو حاتم المظفر الاسفزاري ، فلكي مهندس ، حكيم رياضي ، كان ممن شارك في عمل الرصد السلطان ملكشاه ، من كتبه : اختصار أصول إقليدس في الهندسة ، إرشاد ذوي العرفان إلى صناعة القبان • ترجمته في : تاريخ حكماء الإسلام : ١٢٥ - ١٢٦ ، الكامل لابن الأثير : ١٢١/٨ •

ومن العلماء الذين برزوا في مجال الأدب والبلاغة واللغة:

عبد القاهر الجرجاني (1) (ت ٤٧٤ هـ) الذي يعد من أكبر العلماء الذين ألفوا في المعاني والبيان ، وأبو الفضل أحمد الميداني (1) (ت ١٨٥ هـ) ، والزمخشري (1) (ت ٣٨٥ هـ) ، والجواليقي (1) (ت ٣٩٥ هـ) وغيرهم كثير ،

هذا وقد خلف هؤلاء ثروة علمية ضخمة استقى من منابعها ، ونهل من مواردها كل من جاء بعدهم ، فكان لمؤلفاتهم أعظم الأثر وأجل الفائدة لمن خلفهم .

<sup>(</sup>١) هو عبد القاهر بن عبد الرحمن أبو بكر ، النحوي المشهور ، من أئمة العربية والبيان ، متكلم فقيه مفسر ، من مؤلفاته : شرح الإيضاح ، دلائل الإعجاز ، أسرار البلاغة ،

ترجمته في : إنباه الرواة : ٢/٨٨٨ - ١٩٠ ، فوات الوفيات : ٢/٣٦ - ٣٧٠ ، سير أعلام النبلاء : ١٨٨/٢٥ - ٣٢٠ ، البغية : ٢٦/١٨ . - ٤٣٣ ، البغية : ٢٦/٢ ،

 <sup>(</sup>٢) هو أحمد بن محمد بن أحمد الميداني النيسابوري ، أبو الفضل ، أديب نحوي ، لغوي ، بياني ، من مؤلفاته :
 النموذج في النحو ، مجمع الأمثال .

ترجمته في إنباء الرواة : ١/١٢١ ، سير أعلام النبلاء: ١٨٩/١٩ ، بغية الوعاة: ١/١٥٦ – ٥٥٠ .

<sup>(</sup>٣) هو محمود بن عمر الخوارزمي أبو القاسم ، مفسر ، محدث ، متكلم معتزلي ، نحوي ، لغوي ، بياني ، من مؤلفاته : الكشاف في التفسير ، الفائق في غريب الحديث .

ترجمته في: وفيات الأعيان: ٥/٨٦ ، سير أعلام النبلاء: ٢/١٥١ - ١٥١ ، الجواهر المضية: ٣/٤٤٧ - ٤٤٨ . ٤٤٨ .

<sup>(</sup>٤) هو موهوب بن أحمد بن محمد البغدادي ، أبو منصور ، أديب لغزي ، من تصانيفه : المعرب ، أسماء خيل العرب وفرسانها ،

ترجمته في : إنباه الرواة : ٣/ ٣٣٥ - ٣٣٧ ، سير أعلام النبلاء : ٨٩/٢٠ - ٩١ ، بغية الوعاة : ٢٠٨/٢٠

هذا وقبل أن أغادر هذا الروض اليانع بأزهار العلم ورياحين المعرفة ، أحب أن أنوه بأمرين اثنين ظهرا وبرزا في تلك الفترة :

أولهما: الاهتمام بعلم الفقه: والعناية البالغة به وبأهله وبخاصة المذهبين الحنفي والشافعي، فقد كان الهدف من إنشاء المدارس النظامية وغيرها، هو تعليم الفقه المذهبي أولاً، وتأتي بقية العلوم تبعًا له .

ولايخفى المسيزات التي كان يحظى بها طالب العلم في تلك المدارس ، عدا ما ينتظره – عند التخرج منها – من نيل الوظائف العالية والمناصب الرفيعة ، كل هذا حدا بأكثر طلبة العلم إلى الإقبال الشديد على تعلم هذا العلم ، وبخاصة الفقه الحنفي الذي كان يعتنقه حكام وسلاطين الدولة السلجوقية ، فقلما نجد عالًا في ذلك الزمان إلا وقد حاز قسطًا من العلوم الفقهية ، وأدلى بدلوه في ميدان الفقهاء ٠

# والأمر الثاني : هو علم الفلك والتنجيم :

نشأ التنجيم في بلاد مابين النهرين منذ ثلاثة آلاف عام قبل الميلاد ، ولكنه وصل إلى أقصى تطور له خلال ترعرع الحضارة اليونانية ، وانتشر انتشاراً سريعاً ، وظل حوالي ألفي سنة عاملاً مؤثراً إلى حد بعيد في الدين والفلسفة في الفترة السابقة على المسيحية وبعدها ، بل إنه أثر أيضاً في الثقافة والحضارة الإسلاميتين ، نتيجة تأثر العرب بالثقافة الإغريقية الذي صاحب ترجمة كتب اليونان وكتب الهند ، فذاع التنجيم في الحضارة الإسلامية خلال العصر الوسيط (۱) ، حتى غدت دراسة النجوم جزءاً من البرنامج الدراسي العادي لكل مثقف فارسي في العصور الوسطى ، وكما كانت

<sup>(</sup>١) السحر والتنجيم: ٢٤٦ بتصرف ٠

الرياضيات في خدمة علم الفلك ، كان علم الفلك (أو التنجيم) في خدمة الطب ، وكانت هذه متداخلة بعضها في بعض ، بحيث عدت دراستها جميعًا أمرًا لاغنى عنه (١) . حتى إنهم كانوا يعدون الفلكي أحد أربعة يجدر بالملك إبقاؤهم دائمًا إلى جواره ، والثلاثة الآخرون هم الطبيب والشاعر وكاتم السر (٢) .

والأساس في التنجيم: هو الاعتقاد في أن الشمس والقمر والكواكب تصدر ذبذبات إيجابية وذبذبات سلبية ، والذبذبات إما أن تكون منسجمة وصالحة ، أو متنافرة ورديئة ، وهذا يتحدد في ضوء العلاقات بين الأجرام السماوية بعضها وبعض، ثم بينها وبين الأرض في لحظة معينة وتسمى تلك العلاقات بالطوالع (٣).

وكان هدف المنجمين الأول هو مد المجلس الملكي بالمسائب الوشيكة الوقوع ، وبمناحي النجاح المتوقعة ، وكان الملوك يسارعون إلى الوقوف عليها حتى يتسنى لهم الحد من طغيانها ، والتخفيف من وطأتها ، والإقلال من مصائبها ، أو العمل من ناحية أخرى على الزيادة مما تحمله من خير ؛ ذلك أنها – في نظرهم – مجرد رموز أو مفاتيح للخير أو للشر ، فكان الاعتقاد السائد أن الإرادة الإنسانية يمكن أن تخفف من البلاء المنتظر ، كما يمكن أن تزيد من الخير المتوقع ، بالاجتهاد والسعي والمثابرة ، وأخذ الاحتياطات اللازمة أو زيادة عوامل النجاح ودعمها (٤) .

وقد انتقل هذا الاعتقاد إلى سلاطين السلاجقة - ومن قبلهم من سلاطين الدولة السامانية والغزنوية - وتأصل في نفوسهم ، وسيطر عليهم فأمنوا به إيمانًا قويًا ،

<sup>(</sup>۱) تراث فارس: ۳۸۲

<sup>(</sup>٢) ينظر المرجع السابق: ٣٨٣ -

<sup>(</sup>٣) السحر والتنجيم: ٢٥٣ .

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق: ٣٥٣ - ٢٥٤ ، وانظر تراث فارس: ٣٩٣ - ٣٩٤ ،

حتى إن الخلفاء والأمراء والسلاطين كانوا لايبرمون أمورهم، ولايقدمون على خوض غمار الحروب دون الرجوع إلى آراء المنجمين، وكانت الجيوش لاتسير إلى ميادين القتال إلا في الوقت الذي يقع عليه اختيار المنجمين (١)، فكان المنجمون يلقون الحظوة في بلاط الأمراء والأغنياء، مما أدى إلى رواج هذا العلم في المشرق، وانتشاره، وانصراف العلماء إلى دراسته والتبحر فيه ٠

وممن عرف بالتنجيم في هذا العصر شرف الدين الطوسي (ت ٦٠٩ هـ) وعمر الخيام (٢) ، والأنوري ، والحكيم الموصلي (٢) .

ومما تجدر الإشارة إليه ، أن علم النجوم « التنجيم » نوعان : حساب ، وأحكام . أما الحساب : فهو معرفة أقدار الأفلاك والكواكب ، وصفاتها ، ومقادير حركاتها ، ومايتبع ذلك ، فهذا في الأصل علم صحيح لاريب فيه كمعرفة الأرض وصفتها ، ونحو ذلك مما يدرك عن طريق المشاهدة والحس ، فحكمه مباح ؛ إذ به يعرف الزوال ، ويعلم جهة القبلة والمواقيت وغيرها ، كما قال تعالى : ﴿ وَهَالَمَاتٍ وَبِالنَّجُمِ هُمُ لَيُعَدُّونَ ﴾ [ النحل : ١٦ ] ، وقال تعالى : ﴿ وَهُو الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ النَّجُومَ لِلتَهَتَدُوا بِهَا فِي ظُلُمَاتِ اللَّهِ أَلَبُرٌ وَالبَّحَرِ ﴾ [ الانعام : ٩٧ ] فأخبر الله أن النجوم طرق لمعرفة الأوقات والمسالك ، ولولاها لم يهتد الناس إلى استقبال الكعبة .

وأما الأحكام والتأثيرات: وهو الاستدلال على الحوادث الأرضية بالأحوال الفلكية،

<sup>(</sup>١) ينظر تاريخ الإسلام: ١٤/٤ه .

<sup>(</sup>٢) قال عنه حسن إبراهيم حسن في تاريخ الإسلام: ٤/٧٧٥: « وعلى الرغم مما بلغه عمر الخيام من شأن في علم النجوم، لم يعتقد في أحكامها قط؛ وربما كان ذلك لسيطرة العقيدة عليه »، كما نقل عن نظامي عروضي قوله معلقًا على أحكام النجوم: « إنه برغم انتشارها لايجوز الاعتماد عليها ولاينبغي للمنجم أن يمعن فيها ، بل عليه أن يحيل كل حكم يراه على القضاء» .

<sup>(</sup>٣) ينظر تراث فارس: ٣٨٩ - ٣٩٥ ، تاريخ الإسلام: ٢٦/٥٠ ٠

والتمزيج بين القوى الفلكية والقوابل الأرضية ، فهي صناعة محرمة بالكتاب والسنة وإجماع الأمة ، وهي من جنس السحر كما صرح بذلك المصطفى علمً بقوله : « من القتبس علمًا من النجوم اقتبس شعبة من السحر ، زاد مازاد »(١) .

والاعتقاد بأن النجوم هي المتولية لسعد الإنسان ونحسه اعتقاد فاسد ، أما الاعتقاد بأنها هي المديرة ، فهو كفر وشرك محض (٢) .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) أخرجه أبو داود في سننه كتاب الطب باب في النجوم حديث رقم (٣٩٠٥) : ٤/ ١٦، وابن ماجه في سننه كتاب الأدب باب تعلم النجوم حديث رقم (٣٧٢٦) : ٢/ ١٢٢٨ ، وأحمد في مسنده : ١/ ٣١١ ، جميعهم عن ابن عباس رضي الله عنهما بلفظه ، ورجال الإسناد ثقات كما قال الألباني في السلسلة الصحيحة : ٢/٥٣٥ .

 <sup>(</sup>۲) ينظر: مجموع الفتاوي: ١٧٦/٣٥ - ١٧٨ ، ١٨١ ، ١٩٢ - ١٩٣ ، شرح النووي على مسلم: ١٩٣٥ - ١٩٣ ، موقف الإسلام من السحر: ١٧٥ ، ١٩٨ - ٢٠٠ .

# المبحث الخامس

# أثرهذه الإحوال عامة على حياة النيسا بوري

كان لهذه الأحوال السياسية والظروف الاجتماعية أثرها البالغ في حياة النيسابورى رحمه الله تعالى •

وقد بدا هذا جليًا في رحلاته وتنقلاته ، حيث كانت حياته – في الحقبة الأخيرة منها – حياة تنقل وقلق واضطراب فلا يكاد يستقر له قرار ، بل هو في ارتحال دائم ، وتنقل مستمر، يدفعه إليه الرغبة في طلب العلم من جانب ، والخوف من القتل والتعذيب ، الذي كان يصب على علماء البلاد من قبل الغزاة المعتدين من جانب آخر ، فلا يملك إلا الفرار بعلمه من بلده إلى موضع آخر ، يتروح فيه نسيم الأمن والطمئنينة ، بعيدًا عن جو القلق والاضطرابات والفتن – الذي منيت به البلاد في تلك الفترة – ، حتى استقر به المقام أخيرًا في بلاد الشام ، فوجد فيها المتنفس له ليبث علمه وينشر معارفه عن طريق مهنة التعليم في مدارس الحنفية التي انتشرت هناك .

كما أن انتشار حياة المجون والترف والفساد الخلقي ، والجهالات والبدع والخرافات أدى إلى نفور المؤلف منها – بما حباه الله من بصيرة نافذة وعقلية واعية - مكان يميل إلى استغراق العمر في طلب العلم النافع والتبصر فيه ، والانكباب على طلبه، والتأليف فيه ، فخلف لنا ثروة علمية متنوعة .

كما أن رواج علم الفقه في ذلك العصر، وبخاصة الفقه الحنفي - الذي كان يتمذهب به حكام السلاجقة - شجع المؤلف على ورود ينابيع علمه فنهل من معينه ، ورشف من رحيقه ، وماصدر عنه إلا وقد ضرب فيه بسهم وافر ، وأصبح فيه فقيها مبرزًا ، وقاضيًا مشهورًا حتى استحق أن يلقب به بيان الحق » ، إلا أن العصبية المذهبية غلبت عليه وطغت على كتبه ، حيث نجده دائم الانتصار لمذهبه ، والانتقاص لمذهب مخالفه ، - أعني المذهب الشافعي الذي كان هو والمذهب الحنفي كفرسي الرهان في ميدان السباق - .

وحيث إن العقيده الماتريدية (۱) قد انتشرت في ذلك الوقت فلا غرو أن نجد المؤلف حرحمه الله – قد تشرب تلك العقيدة – التي كانت تدرس في المدارس الحنفية – فجند اللسان والبنان ، والعقل والبيان لتقرير تلك العقيدة ، ووجه سنان الأقلام تجاه المخالفين لاسيما في آيات الصفات ، حيث يقرر القواعد التي تبنى عليها صفات الله عز وجل وفق المذهب الماتريدي ،

ولما غلب على علماء تلك الحقبة الإلمام بأطراف من مختلف أنواع العلوم والفنون التي ظهرت في ذلك العصر – والحرص على إظهارها في كتبهم ومؤلفاتهم، وجدنا أن النيسابوري – رحمه الله – سار على هذا النهج، ولم يحد عنه قيد أنملة، فأتى كتابه معلمة (٢) علمية رائعة لم تدع علمًا من العلوم إلا وقد تحدث فيه، ولافنًامن الفنون إلاوقد أشار إليه لاسيما علم التنجيم، الذي ساد وطغى في ذلك العصر كما تأثر المؤلف رحمه الله بظاهرة التصوف التي راجت وانتشرت في ذلك الزمان، يظهر ذلك جليًا من كثرة إيراده لأقوالهم، وحكايته لأخبارهم في مؤلفاته المختلفة، وبخاصة كتابه خلق الإنسان، عيث يتبادر إلى ذهن قارئه لأول وهلة أنه يقرأ لأحد رجال الصوفية، بينما من يمعن في قراعته ويتدبر مافيه، يرى أنه أمام ناقد بصير، وعالم خبير، فهو وإن كان قد شاهد الصوفية، وحضر بعض مجالسهم، وسمع من بعض مشايخهم، وعرف الكثير من الصوفية، وحضر بعض مجالسهم، وسمع من بعض مشايخهم، وعرف الكثير من أخبارهم وأحوالهم، إلا أنه يمتاز ببصيرة نافذة وإدراك واعي، يمكنه من الانتقاء والانتخاب ولما كانت الحكمة ضالة المؤمن أينما وجدها أخذها فلا عيب ولاحرج إذا ما استشهد ببعض أقوالهم التي وافقت الحكمة والصواب، أو ذكر شيئًا من قصصهم

<sup>(</sup>١) الماتريدية : فرقة تنسب إلى محمد بن محمد بن محمود ، أبي منصور الماتريدي الذي أقام نظرياته في العقائد على الماتور عن أبي حنيفة ، وللعقل سلطان كبير في منهاج الماتريدية ، وهم يرون وجوب النظر مع الاستعانة بالنصوص ، وهم في أرائهم وسط بين الأشاعرة والمعتزلة . ينظر تاريخ المذاهب الإسلامية : ١٩٥-٢١٠ .

 <sup>(</sup>٢) أي كتاب لجمع معلومات في كل ميادين المعرفة ، أو في ميدان منها ، ويعبر عنه في المصطلح والحديث بعبارة « موسوعة » وهي كلمة مستحدثة ، المعجم الوسيط : ١٠٣١ ، وتنظر قصة هذه اللفظة في مقدمة الدر النقي : ١٧/١ .

وأخبارهم التي يؤخذ منها العظة والعبرة في تهذيب النفوس ورياضتها ، وكبح جماح شهواتها ، وتوجيه زمام عنانها تجاه التقوى والصلاح وفق كتاب الله وسنة رسوله ، فهو قد وضع منهجًا واضحًا تجاه هذا المذهب الذي عم وشاع في ذلك الزمان ، وهو أن يستفيد الإنسان منهم ماوافق الحق والصواب ، ويجانب مانبا عن الحق ، حيث نجد أنه في المجلس الذي عقده لتصوف الأنفس ، ذكر تعريف التصوف عند أربابه ، ثم عقبه بقوله :

« . . . فأما الذي نقول في حقيقة التصوف ، فهو أن جميع مايكد له الإنسان من علم يحصله ، وعمل يعمله ، لايخرج ذلك عن أربعة أقسام :

إما أن يكون نظريًا ، وهو الذي المقصود منه الإحاطة بمعرفة ما لأجله يجرد فيه النظر ، نحو علم الكلام وعلم الحساب ،

وإما عملي: وهو الذي المقصود منه حصول عمل فقط نحو المثاقفة والمطاردة • وإما سياسي: مشترك بين العلم (١) والنظر نحو تدبير الملك ورعاية البلد ونحو علم الفقه وعلم الطب للأديان وللأبدان •

وإما كسبي: وهو الذي المقصود منه اقتناء وإصابة نفع ، كالفلاحة والتجارة ومزاولة سائر المهن والحرف ؛ لاستدرار مواد المعاش ، وانتظام أسباب الحياة ٠

وقال: جهات الإنسان من هذه الأمور الأربعة مختلفة ، فهو من جهة عقله يطلب العلوم النظرية ، ومن جهة بدنه يتعاطى الأفعال العملية ، ومن جهة حيوانيته يقضي الصناعات الكسبية ، ومن جهة انسانيته يحاول الأمور السياسية ،

<sup>(</sup>١) كذا ، ولعل الصواب العمل .

ثم حقيقة التصوف: تنتظم من خصائص هذه المعاني الأربعة المتفرقة في سائر الأمور، فلذلك كان التصوف فوق كل أمر ورأس كل خير، وأم كل صلاح، وأصل كل نجاح.

أما انتظام التصوف المعاني النظرية التي تعرف بالنظر ، فذلك من نحو معرفة الله عز وجل وتوحيده من غير تعطيل ولا تشبيه (۱) ، والعلم بصفاته وأسمائه ، وأنه تعالى الموصوف بصفات الجلال على الكمال من قبل الأغراض التي هي تمامها لا الأغراض التي هي أسبابها ودواعيها (۱) ، المنزه عن معاني النقص ولو بالمجاز ، وأنه الماك المدبر لما في السماء والأرض ٠٠٠ ثم يعلم مايتبعه من علم مايلزم الصانع على المصنوع والمنعم على المنعم عليه ، من الطاعة ، وشكر النعمة ، ومحض العبادة ٠

وأما المعاني العلمية المختصة بهم فجملتها أن لايسال ولايرد ولايحبس ولايملك ويكون من الله في الاسترسال والمقام بين يديه كالطفل في حجر الوالد ؛ بل كالميت بين يدي الغاسل ، يقلبه كيف أراد ٠٠٠ وعن هذا حد الحكماء الأوائل الحكمة : بأنها معاناة تعاطي الموت ، ٠٠٠ يعنون به الموت الإرادي الذي هو إماتة الشهوات ، وتغليب العقل على الهوى والإرادات ، والخروج من دواعي النفس ودواعي الدنيا ، وقطع منازعة أهلها ، ومهارشة أصحابها ٠٠٠

وأما المعاني الكسبية: فنحو اقتناء المحاسن في الأفعال، والمكارم في الأخلاق، والتوفر على الأشياء الباقية الجميلة التي يفارق الإنسان الدنيا ولاتفارقه، بل تصحبه

<sup>(</sup>١) وقد رد علي ذلك الحافظ ابن تيمية وقرر: أن منهج السلف الإيمان بها دون تعطيل أو تمثيل أو تأويل أو تكييف

 <sup>(</sup>٢) هذا بناءً على القاعدة التي قررها وستأتي الإشارة إليها • وانظر الرد عليها في التعليق رقم (٤) ص ١٤
 عند تفسير قوله تعالى : ﴿ غير المُفضوب عليهم ﴾ •

في قبره ، وتؤنسه في وحشته ، وترافقه في يوم بعثه ، وتشفعه (١) عند الله في الدار الآخرة ٠٠٠

وأما المعاني السياسية: فهي لزوم المجاهدة ورياضة النفس على العلم اليقيني والجمال الحقيقي، حتى يستصلح المضغة التي هي قلب هذا الإنسان، الذي هو قلب العالم ولبه، فيصلح لصاحبه أمر داريه، ويوضع في يديه زمام سعادتيه، وذلك بفطام النفس عن المألوفات، وكبح عنانها إذا جمحت نحو الشهوات، فلا يأكل إلا عند الفاقة، ولاينام إلا عند الغلبة، ولايتكلم إلا عند الضرورة، فهذا حقيقة التصوف) (٢)

فهو إذًا كان يرى أن التصوف الحقيقي هو علم وعبادة ، وتقوى وزهادة ، وسعي وتوكل ، مبني على موافقة الشرع ومتابعة النهج الذي كان عليه رسول الله على وصحابته الأخيار رضوان الله عليهم ، لذا نجده يأتي بأقوال العلماء التي تنعي على بعض المتصوفة ما ابتدعوه من التواكل لا التوكل ، والقعود عن الاشتغال بمطالب الحياة ، والرضا بالتطفل على جهود بقية الناس .

حيث قال رحمه الله: ( .٠٠ وكان أبو بكر الفارسي (٢) صاحب كتاب الأصول على مذهب الشافعي بخراسان ينكر أن يكون الزهد ترك التنعم بمتاع الدنيا ، وكان إذا رويت له أحاديث في الزهد عن الدنيا ونفض اليد عن زخرفها وزينتها ، عارضهم بقول الله : ﴿ قُلُ مَنْ حَرَّمَ زِينَةٌ ٱللهِ ٱللَّتِي اللهِ اللهِ اللهِ عَنْ الرَّوْقِ ﴾ (٤) .

<sup>(</sup>١) أي ترافقه .

<sup>(</sup>۲) خلق الإنسان: ل ۲۶ / أ - ل ۲۰ / ب٠

<sup>(</sup>٣) هو أحمد بن الحسين بن سهل أبو بكر الفارسي ( ٠٠٠ - ٣٥٠ هـ ) ، تفقه على المزني ، وهو أول من درس ببلخ ، صنف كتاب عيون المسائل في نصوص الشافعي ، والأصول ، وكتاب الانتقاد على المزني ٠ ترجمته في طبقات الشافعية الكبرى : ٢٨٦/١ – ٢٨٧ ، طبقات ابن قاضي شهبة : ٩٤/١ - ٩٠ ، هدية

العارفين: ١/٥٦

<sup>(</sup>٤) سورة الأعراف، الآية: « ٣٢ » ·

وأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لايحرم ما أحل الله ، وقد قال الله تعالى : 

﴿ يَا ٓ أَيُّهَا ۗ ٱلنَّبِي ۗ لِمُ تُحَرِّمُ مَا اَحَلَّ ٱللَّهُ لَكَ ﴾ (١) والخبر لايرفع القرآن فهو أساس والخبر بناء وفرع .

وكان أبو حامد القاضي (٢) من أصحابهم يقول: لايصح الزهد في الدنيا ؛ لأن الإنسان خلق منها ، وتم بها وسكن فيها ، ونشأ عليها ، وأشرب قلبه حبها ، وجبل على عمارتها ، فلا سبيل إلى انسلاخه منها ، وماتقوله جفاة الصوفية فهو قول يقولونه لافعل يفعلونه ، وهل هم إلا حَملة كلَّهم على غيرهم ، وتناولهم مايشتهونه من كد غيرهم ، فلو صبح لهم زهد لزهدوا عما في أيدي الناس ، وسعوا مع الساعين في أسباب الرزق ، مد وعلى أن إقلالهم ضرب من الكسل ، وسؤالهم أصل في الدناءة ، ومدحهم الفقر من باب الإزراء بنعمة الله تعالى ٠٠٠ ) (٢).

ثم ذكر عن الإمام أبي بكر الشاشي (٤) رحمه الله أنه قال: (٠٠ كان أبو سعيد (٥) من أعاجيب الرجال فسئل يومًا عن قول النبي ﷺ: « اللهم أحيني مسكينًا وأمتني

<sup>(</sup>١) سورة التحريم ، الآية : « ١ ، ٠

<sup>(</sup>Y) هو أحمد بن بشر بن عامر القاضي، أبو حامد المرورذي، ( ٢٠٠٠ - ٣٦٢ هـ)، أحد أثمة الشافعية، شرح مختصر المزني، وصنف الجامع في المذهب، وكان إمامًا لايشق غباره ٠٠٠

ترجمته في طبقات الفقهاء: ٩٤ ، طبقات ابن قاضي شهبة : ١١٤/١ .

<sup>(</sup>٣) خلق الإنسان: ل ١٢١ / أ-ب.

<sup>(</sup>٤) لعله محمد بن علي بن خليد الشاشي ، فقيه الشاش ، وأستاذ المؤمل بن مسرور ، وهو من رجال القرن الخامس الهجري ،

ترجمته في الجواهر المضيئة : ٢٥٨/٣ .

<sup>(</sup>٥) يعنى به أبا سعيد البسطامي من الشافعية ٠

مسكينًا واحشرني مسكينًا » (() ، فاندفع مغضبًا يقول : من قال إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان مسكينًا فهو كافر بالله ، ثم أقبل على السائل وقال : والله لولا أني أعلم جهلك وغرارتك ، لأمرت بك حتى تسحب على وجهك ويضرب بالسياط جلدك ، ولكنك تلقفت هذا من هؤلاء الحمقى المكدين ، المحتالين الملحدين ، الذين وصموا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بهذا النعت وبما يجري مجراه ، إن النبي كان غنيًا ، ولا أعني بقولي غنيًا : غنيًا بالله ؛ ذلك الغنى مربوط بالإيمان والتوحيد والإخلاص والطهارة ،

<sup>(</sup>١) أخرجه الترمذي في سننه كتاب الزهد باب ماجاء أن فقراء المهاجرين يدخلون الجنة قبل أغنيائهم ، حديث رقم (٢ ٢٣٥٢) : ٤/٧٥ - ٧٥ ، عن أنس رضي الله عنه ، وقال عنه : حديث غريب ، قلت : في إسناده : ثابت بن محمد العابد : صدوق يخطىء [ التقريب : /١٧١٧] ، والحارث بن النعمان الليثي : ضعيف [ التقريب : /١٢٤٧] ، والحارث بن النعمان الليثي : ضعيف [ التقريب : /١٤٤٨] ، وغرجه ابن ماجه في سننه كتاب الزهد ، باب مجالسة الفقراء حديث رقم ( ٢٢٦١) : ٢٨٨٧ - ٢٨٨٧ عن أبي سعيد الخدري ، وقال البوصيري في الزوائد : « أبو المبارك لايعرف اسمه ، وهـو مجهول [ التقريب : ٢٦٩٨ ] ، والحديث صححه الحاكم ، مجهول [ التقريب : ٢٦٩/٢ ] ، والحديث صححه الحاكم ، وعده ابن الجوزي في الموضوعات : [ ٢١٤/١ > ٢٤١ ] » ، وأخرجه الحاكم في المستدرك من طريق آخر عن عطاء عن أبي سعيد الخدري ، كتاب الرقاق : ٢٢٢٧ وقال عنه : هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه ووافقته الذهبي ، وأخرجه البيهقي في سننه كتاب الصدقات باب مايستدل على أن الفقير أمس حاجة من المسكين : ١٢٧٧ - ١٣ ، عن عبادة بن الصامت ومن طريق الحارث بن النعمان عن أنس ، ومن طريق يزيد بن أبي مالك عن عطاء عن أبي سعيد الخدري ، وقال البيهقي : « وأما قوله إن كان قاله : « أحيني مسكينًا وأمتني مسكينًا » فهو إن صح طريقه – وفيه نظر – والذي يدل عليه حاله عند وفاته أنه لم يسأل حال المسكنة التي يرجع معناها إلى الإخبات والتواضع ، فكأنه صلى الله عليه وسلم معناها إلى القاة ، وإنما سأل الله عليه من الجبارين المتكبرين ، وأن لايحشره في زمرة الأغنياء المترفين ، قال القعنبي : والمسكنة حرف مأخوذ من السكن ، تمسكن الرجل إذا لان وتراضع وخشع ٠٠٠ »

قال ابن حجر في التلخيص الحبير: ١٠٩/٢ (أسرف ابن الجوزي فذكر هذا الحديث في الموضوعات، ثم ساق كلام البيهقي) •

وانظر اللاليء المصنوعة: ٣/ ٣٢٥ - ٣٢٦ ، فيض القدير: ١٠٢/٢ - ١٠٠٠

وما أريد به شيئًا من ذلك فإن كل ذلك موفور له في العاجل ، ومدخور له جزاؤه في الأجل ، وإنما أعني الغنى الذي هو الأثاث والمتاع والثياب والدواب والخدم ، فقيل له : فإن الله يقول : ﴿ وَوَجَدَكَ عَائِلاً فَأَغْنَىٰ ﴾ (١) ؟؟

قال: هذه حجتي، فإن العائل هو المثقل بالدين، وبرزاحة الحال، وقد كان هذا قبل المبعث، فلما بعثه أزاح علله، فنور قلبه، وملأ من الدنيا يده، وإلا فبم جينش الجيوش وعقد السرايا؟ وهادى الملوك؟ ونحل الصحابة، وزود الوفود، وأعطى المؤلفة، وأنفق على النساء وقرى الضيفان، وكسب المحروم؟ وأين قوله لمن مات من الصحابة: « من مات وترك مالاً فلورثته، ومن ترك ديناً، أو خلف كلاً فعلي وإلي » (٢)؟ وأين من قولهم ماروى في المشاهير أنه عليه السلام، كان إذا دخل رمضان أعطى كل فقير وفك كل أسير (٢)؟ وأين أفراسه وبغاله وسيوفه وراياته وبروده ودروعه التي لكل منها اسم لحسنه وإيفائه (٤)، وإنافته على نظرائه؟ وأين ماكان يدخره لنفقة عامه وقوت عياله؟ والله ما أتيتم إلا من تقليدكم القوم، تحلوا عندكم بادعاء الدين، وقاتلوكم عما حوته اليدان، وأنتم أيها الأغنياء أشبه برسول الله وبصحابته من هؤلاء الذين لبسوا هذه المرقعات يتكففون الناس، ولانقول إنه مع غناه لم يكن زاهداً في دنياه، بل كان غناه

<sup>(</sup>١) سورة الضحى ، الآية : « ٧ » ٠

<sup>(</sup>٢) أخرجه بنحوه البخاري في صحيحه كتاب النفقات باب قول النبي الله : « من ترك كلاً أو ضياعًا فإليّ » رقم ( ٣٧١ ) : ١٩/١٢ - ١٩٥ ، وكتاب الفرائض باب ميراث الأسير رقم ( ٣٧٦ ) : ٢٩/١٢ ، ومسلم كتاب الفرائض : ٢٠/١١ ، ، ، ، ، وأبو داود في سننه كتاب الإمارة باب في أرزاق الذرية رقم ( ٢٩٥٥ ) ، كلهم عن أبى هريرة ، وأبو داود رقم ( ٢٩٥٥ – ٢٩٥٢ ) عن جابر بن عبد الله : ٣٣/٣٠ .

<sup>(</sup>٣) ينظر الشفا للقاضي عياض: ١١٢ – ١١٤ ، زاد المعاد: ٣٢/٢٠ .

<sup>(</sup>٤) ينظر زاد المعاد : ١/ ١٣٠ – ١٤٥ ، البداية والنهاية : ١٠ – ١٠ -

من غير الوجه الذي كان زهده عنه ، كان غناه من جهة انتظام أمره ويهجة حاله ، ورفاهية عيش المتصلين به والوافدين عليه ، وكان زهده من حيث إنه لايفرح بما يرزق منها ، ولا يتوسع في المطعم والملبس ، يلبس الشملة ، ويجتزى - بعلقة (۱) ، وإذا جاءه مال لم يبيته ولم يقيله ، وكان إذا جاءه في القائلة لم يمسكه إلى الليل صيانة ، وإذا جاءه بالليل لم يمسكه إلى القائلة حبًّا له ، بلكان يمن ويفضل ويهب فيجزل) .

وعقبه المؤلف بقوله : « فهذا من أقوال هؤلاء الفقهاء كتبناها على ماحضرنا » (٢) .

كما ذكر المؤلف أيضًا على لسان الصوفية قصة وقعت لبعض أفرادها (٢) ، يتبين فيها كذبهم في ادعاء انصرافهم عن الدنيا ، وزهدهم فيها ، ولكن المقام لايتسع لايرادها لطولها فليرجع إليها ،

بل لم يكتف بهذا ، فحذر من غلاتهم ومبتدعتهم بصريح القول بعد التعريض حيث قال: « ٠٠٠ وبالجملة فأخوف مايجب أن يحترس عنه من الأبواب المضلة عن هذا الغرض العظيم (٤) أربعة آراء:

رأي متقشفة الفلاسفة ، وصحبة غلاة الملامتية (٥) ، ومذهب مبتدعي المعتزلة ، وأي متقشفة الفلاسفة ، وصحبة غلاة المرية ٠٠٠ » أهـ (١)

<sup>(</sup>١) العلقة من الطعام: مايتبلغ به وإن لم يكن تامًا ، يقال: ماياكل فلان إلا علقة: أي مايمسك نفسه من الطعام ينظر اللسان (علق): ٢٦٣/١٠ .

<sup>(</sup>٢) خلق الإنسان: ل ١٢١ / ب - ل ١٢٢ / أ .

<sup>(</sup>۲) المعدر نفسه : ل ۱۲/ ب – ۱۳/ ب ·

<sup>(</sup>٤) يعنى به الفوز بالسعادة العظمى في الآخرة ،

<sup>(</sup>٥) وهي مذهب من مذاهب الصوفية ، شيخهم حمدون القصار ٠

<sup>(</sup>٦) خلق الإنسان: ل ٢٨١ / ب.

وكان كثير التعريض في كتبه بفكرة التصوف الخاطئة التي تقضي بالانقطاع للعبادة مع الغرق في بحور الجهالات والخرافات، ففي كتابه باهر البرهان عندما ذكر قصة تعليم آدم الأسماء وعرضها على الملائكة في سورة البقرة، قال: « وكان القاضي أبو القاسم الداودي يحتج بهذه الآية أن علم اللغة أفضل من التخلي للعبادة (()؛ لأن الملائكة تطاولت بالتسبيح والتقديس، ففضل الله آدم عليهم بعلم اللغات، فإن كان الأمر على هذا في علم الألفاظ فكيف في المعالم الشرعية والمعارف الحكمية » (٢).

وفي سورة هود عند قوله تعالى : ﴿ وَٱستَعْمَرَكُمُ فِيهَا ﴾ (٢) ، قال : « جعلكم عمارها ، وهذا يدل أن الله يريد عمارة الأرض لا التخلي والتبتل » (٤) .

وقد أطلت في هذا الموضوع ولكني آثرت ذكر النصوص بتمامها لنفاستها ، وأهميتها في بيان الزهد المشروع من الزهد المبتدع المرفوض (٥) .

والله الموقق والهادي إلى سواء السبيل

<sup>(</sup>١) أي النوافل منها ، أما العبادة المفروضة فلا يفضلها شيء كما جاء في الحديث القدسي الذي آخرجه البخاري كتاب الرقاق باب التواضع حديث رقم ( ٢٠٠٢ ) : ٢٤٠/١١ – ٣٤٠ ، . . . وماتقرب إليّ عبدي بشيء أحب إليّ مما افترضته عليه . . . .

<sup>(</sup>٢) باهر البرهان: ٦٢٠

<sup>(</sup>٣) سورة هود ، الآية : د ٢١ ، ٠

<sup>(</sup>٤) باهر البرهان: ٦٦٧٠

<sup>(</sup>٥) ينظر الكلام عن التصوف وحقيقته في كتاب دراسات في الفرق: ٩٨ - ١٢٦٠ .



# المبحث الأول **حياته الإجتماعية**

على الرغم ممايتمتع به النيسابوري – رحمه الله – من علم واسع ومكانة عالية ، إلا أن المراجع التي بين يدي ضنت بأخباره ، فلم تذكر مايتعلق بمولده ونشاته وأسرته؛ لذا أجدني مضطرة لإعمال الفكر، وتنشيط العقل في محاولة جادة لرسم صورة متكاملة لهذه الشخصية الفذة التي لم يوفها التاريخ حقها ، ولم يعطها المكانة اللائقة بها .

وبلَّغَتِي في ذلك تلك الإشارات اليسيرة ، والتلميحات القليلة التي وقفت عليها في ثنايا مؤلفاته ، أو ذكرت ضمن تراجم بعض العلماء ، إلى جانب الترجمة الوجيزة التي ذكرها ياقوت في معجمه ، واكتفى بنقلها عنه كل من جاء بعده .

فأقول وبالله التوفيق وعليه الاعتماد:

#### اسمه ونسبه :

هو محمود بن أبي الحسن (علي)  $^{(1)}$  بن الحسين النيسابوري  $^{(7)}$  . هكذا صدر المؤلف باسمه ونسبه في مقدمات كتبه  $^{(7)}$  ،

<sup>(</sup>١) تقود إسماعيل باشا بالتصريح باسم أبيه وذلك في كتابيه إيضاح المكنون: ١٦٢/١ ، ١٦٢٨ ، ١٤٤/٠، وهدية العارفين: ٢٠٣/٠ ،

<sup>(</sup>٢) مصادر ترجمته :

معجم الأدباء: ١٩/١٢٤ – ١٢٥ ،

بغية الوعاة : ٢٧٧/٢ ، طبقات المفسرين للداودي : ٣١١/٢ ،

کشف الطنین: ۱/۰۰، ۲۹۳، ۲۰۱، ۲۲۷، ۱۲۰۰۷،

إيضَاح المكنون: ١٦٢/١، ٢٦٨، ١٤٤/١. هدية العارفين: ٢/٣٠٦، الأعلام: ١٦٧/٧.

هديه الفارقين : ۱۸۲/۱۲ ، الاعلام : ۱۸۲/۱۲ . معجم المؤلفين : ۱۸۲/۱۲ .

معجم المولفين ١١٠ /١١٠ ١

معجم مصنفات القرآن الكريم: ١/٩٤، ٣/٠٧، ٤٩/١، ٢١٣٠٠ كما ورد له ذكر في: الدارس في تاريخ المدارس للنعيمي: ١/٨٩ه، إنباه الرواة: ١٣٨/٢ - ١٣٩، تاج

التراجم: ٨٥ ، الفوائد البهية: ١٨٨ ·

<sup>(</sup>۲) ص (۲)

و« إيجاز البيان » (1) ، و« جمل الغرائب » (1) ، وزاد ياقوت في معجم الأدباء (1) في نسبه فقال : « الغزنوني » نسبة إلى غرنة (1)

وانفرد إسماعيل باشا (٤) بذكر « القزويني » بدل الغزنوي ، نسبة إلى قزوين • أما النيسابوري فنسبة إلى نيسابور •

#### كنيته :

یکنی « أبا القاسم » ، جاء ذلك في مقدمة كتابه إیجاز البیان  $^{(0)}$  ، وذكره حاجي خلیفة  $^{(1)}$  ، وإسماعیل باشا البغدادی  $^{(V)}$  .

#### لقبه:

تعددت ألقاب النيسابوري - رحمه الله - فذكر له المترجمون عدة ألقاب مختلفة كان محصلها ثلاثة ألقاب وهي :

الأول: «شهاب الدين» ذكره حاجي خليفة في كشف الظنون (^) ·

الثاني: « نجم الدين » · وقد أشار إليه معظم من ترجم له (٩) ·

<sup>(</sup>۱) ص ۲۰

<sup>(</sup>Y) LY\i ·

<sup>(</sup>٣) ١٧٤/١٩ ، وتبعه في ذلك السيوطي في البغية : ٢٧٧٧ ، والداودي في طبقاته : ٢/١٧٠ .

<sup>(</sup>٤) إيضاح المكنون: ١٦٣/١ ، ٤٦٨ ، هدية العارفين: ٢/٣٠٧ ، وانظر معجم مصنفات القرآن الكريم: ١/٩٩ ، هدية العارفين: ٢/٣٧ ، ٤٩/١ ، ٢١٣ ، ٢٠٩/٤ ، ٢٠٨٠ .

<sup>(</sup>ه) ص ۲۰

<sup>(</sup>٦) كشف الطنون: ١/٥٠٥، ٢/٥١٠٠

<sup>(</sup>٧) إيضاح المكنون: ١٦٢/١، ٤٦٨ ، ١٤٤/٢ ، هدية العارفين: ٤٠٣/٢٠

<sup>·</sup> ٦٠٢/١ (A)

<sup>(</sup>٩) مثل حاجي خليفة ، والنعيمي ، وإسماعيل باشا ، ومن نقل عنهم ٠

الثالث : وهو أشهرها « بيان الحق » ؛ ذكره إسماعيل باشا حيث قال : الشهير د « بيان الحق » (١) ونص عليه ياقوت وغيره ٠

وقد صرح به المؤلف في خطبة كتابيه « باهر البرهان » ، و « إيجاز البيان » ، ولعله لقب به لتحريه العدل في قضائه وقوته في الحق والله أعلم ·

## موطئه :

اتفقت المصادر التي ترجمت له على أنه نيسابوري ، وهذا يشير إلى أن أصله من نيسابور ، وأنه ولد ونشأ بها ·

#### مولده :

لم أقف في كتب التراجم على تحديد السنة التي ولد فيها المؤلف - رحمه الله - واكن الظاهر أنه ولد في أواخر القرن الخامس الهجري ؛ ذلك أن من شيوخه من توفي في العشر الأول من القرن السادس ٠

#### اسرته :

لم أقف في المراجع التي ترجمت للمؤلف على ذكر لأسرته ، أو تفاصيل عنها ، فأخباره في الكتب كانت شحيحة جداً ، إلا أن المؤلف رحمه الله ذكر اثنين من أبنائه في مقدمة كتابه جمل الغرائب وهما: قاسم ومحمد ، حيث قال: « وأن يسعد ابنيه محمداً وقاسماً بأنفع العلم فيما يتعلمانه ، وأرشد العمل بما يعلمانه ، حتى يفوزا بالسعادة في الاخرة والأولى ، ويحظيا بالقربة من الله تعالى والزلفى ، إنه وليه والقادر عليه » (٢) .

وقد ترجم للثاني منهما الخوانساري (٢) حيث قال:

« ٠٠ هذا ومن جملة من يعرف بلقب النيسابوري أيضًا هو الشيخ معين الدين قاضى القضاة محمد بن محمود بن أبي الحسن النيسابوري ، صاحب غريب القرآن

<sup>(</sup>١) إيضاح المكنون: ١٦٣/١، هدية العارفين: ٢/٣/١٠

<sup>· (</sup>٢) جمل الغرائب: ل ٢/٠ ·

<sup>(</sup>٣) روضات الجنات : ١٠٤/٣

المأخوذ من كتاب الشيخ أبي بكر محمد بن عزيز السجستاني (١) المشهور (٢) ، وقد كتبه لأجل ولده القاضى جمال الدين محمود ، وكان عندنا نسخة منه مختصرة لطيفة» أ • هـ •

وذكر حاجي خليفة (٢) ضمن من صنف في خلق الإنسان: «محمد بن محمود النيسابوري » كما نسب إليه أيضًا كتاب سر السرور حيث قال: «سر السرور: للقاضي معين الدين أبي العلاء محمد بن محمود القاضي الغزنوي، ألفه في ذكر شعراء أوانه » (٤) وأشار إليه السبكي في طبقاته حكاية عن السمعاني (٥) صاحب الأنساب الذي كان صديقًا له (٢) ، فلعله هو ابن المؤلف رحمه الله ٠

هذا وقد كان محمد بن محمود رحمه الله قاضيًا يشير إلى ذلك عبارة الخوانساري والسمعاني وحاجي خليفة ، كما أنه خلف أباه في التدريس بالمدرسة المعينية بدمشق ذكر ذلك النعيمي (Y) والله أعلم (Y)

<sup>(</sup>۱) هو الإمام أبو بكر محمد بن عزير - بالراء - السجستاني ( ۰۰۰ - ۳۳۰ هـ) ، المفسر ، مصنف غريب القرآن ، ألفه في ۱٥ سنة وحرره ، كان رجلا أديبًا فاضلاً خيرًا متواضعًا ، وكان مقيمًا ببغداد ، وقد وهم الذهبي من سماه محمد بن عزيز بالزاي ٠ سماه محمد بن عزيز بالزاي ٠

ترجمته في سير أعلام النبلاء: ١٦٠/٢٥ ، نزهة الألباء: ٢٣١ - ٢٣٢ ، كشف الظنون: ١٢٠٨/٠ .

<sup>(</sup>٢) وكتاب السجستاني يسمى : « نزهة القلوب في تفسير غريب القرآن العظيم » ينظر الأعلام : ٢٦٨/١ ·

<sup>(</sup>٢) كشف الظنون: ١/٧٢٧٠

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق: ١/٩٨٧ ٠

<sup>(</sup>ه) هو عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني ( ٥٠٦ – ١٦٥ هـ ) ، مؤرخ رحالة ، من حفاظ الحديث ، من كتبه الأنساب ، تذييل تاريخ بغداد للخطيب ،

ترجمته في : طبقات الشافعية للسبكي :  $\sqrt{-0.00} - 0.00$  ، وفيات الأعيان :  $\sqrt{-0.00}$  ، روضات الجنات :  $\sqrt{-0.00}$ 

<sup>(7)</sup> طبقات الشافعية للسبكي : 3/77/6

<sup>(</sup>۷) الدارس: ۱/۸۹ه -

وفيما يتعلق بأحفاده ، فقد ذكر الخوانساري واحدًا فقط من أحفاده وهو القاضي جمال الدين محمود بن محمد وفي عبارته أنه تولى القضاء أيضًا ·

#### مناصيه :

كان للظروف السياسية والاجتماعية أثرها في عدم استقرار المؤلف في مكان معين ، فكان دائم الترحال والتنقل بحثًا عن الموطن الآمن بعيدًا عن الفتن والحروب ، مما نتج عن ذلك أن تعددت مناصبه التي شغلها طيلة حياته الحافلة بالأحداث ،

فمن تلك المناصب التي وقفت عليها مايلي:

٢ - منصب الخطابة: فكان يعتلي المنابر لإلقاء الخطب الجوامع ، يشير إلى ذلك قوله في مقدمة إيجاز البيان (٢) : « قال الشيخ الإمام السيد بيان الحق فخر الخطباء ، أبو القاسم محمود بن أبى الحسن ٠٠٠ الخ » ·

٣ - منصب التدريس في المدرسة الصلاوية (٤) في حلب: ذكر ذلك

<sup>(</sup>۱) م*ن* ۱۰

<sup>(</sup>٢) كشف الظنون: ١٠١/١ ، ٧٢٢٠

<sup>(</sup>٣) ص ١٠

<sup>(</sup>٤) هي إحدى مدارس الحنفية ، تقع ظاهر باب الجامع في حلب ، وممن درس بها قاضي القضاة شمس الدين محمد بن إبراهيم بن داود بن حازم الأنرعي ( ٦٤٤ – ٧١٢ هـ ) ·

ينظر إنباه الرواة : ١٣٨/٢ - ١٣٩ ، الدارس للنعيمي : ١٩٥٥ ،

القفطي في إنباه الرواة (١) حيث قال في ترجمة عبد الله بن محمد بن عبد الله بن علي الأشيري المغربي (٢) : « وسلمه الله إلى أن وصل إلى حلب ونزل على العلاء محمود الغزنوي المدرسة الحلاويين ظاهر باب الجامع ، وأقام عنده مدة ٠٠٠» •

كما أشار إلى ذلك أيضاً كل من: ابن قطلوبغا (٢) ، واللكنوي (٤) حيث ذكرا في ترجمة محمد بن محمد بن محمد رضي الدين السرخسي أنه قدم حلب ، ودرس بالمدرسة الحلاوية بعد محمود الغزنوي ٠

ولعل المذكور هو المؤلف رحمه الله ٠

وكذا التدريس بالمدرسة المعينية (°) بدمشق: أشار إلى ذلك النعيمي في الدارس حيث قال: « والذي علم من مدرسيها: الشيخ رشيد الدين الغزنوي إلى حين توفي بها • ثم من بعده نجم الدين النيسابوري إلى حين توفي ، وولي من بعده سراج الدين محمد ولده » (۱) •

<sup>· 179-174/</sup>Y (1),

 <sup>(</sup>۲) كان يخدم في بعض الأمور بدولة عبد المؤمن بن علي ولما حصل مع القوم بالأنداس جرى له أمر خشي عاقبته ،
 فانصرف عنهم منهزمًا منهم ومعه أهله وكتبه ، وما أمكنه استصحابه ، وقصد الشام فنزل حلب وأقام إلى سنة اده ،
 ٥١٥ ، وتوفى سنة ٥١١ هـ .

ترجمته في معجم البلدان: ٢٠٣/١، العبر الذهبي: ٣٥/٣، مراة الجنان: ٣٤٧/٣، شذرات الذهب: ١٩٨/٤٠

 <sup>(</sup>۲) تاج التراجم: ۸۵ ·
 (٤) القوائد البهية: ۸۸۸ ·

<sup>(</sup>٥) هي إحدى مدارس الحنفية بدمشق أسسها معين الدين أنر بن عبد الله الطغتكين ، مقدم عسكر دمشق

<sup>(</sup>ت 33ه هـ)، وقد تولى التدريس فيها جماعة، منهم: عبد الخالق بن أسد الدمشقي الحنفي المتوفي سنة 37ه هـ، وأبو المظفر محمد بن أسعد بن الحكيم: ت 37ه هـ، والرشيد النيسابوري محمد بن أبي بكر بن علي الحنفي المتوفى سنة 377 هـ وغيرهم .

ينظر العبر الذهبي: ٢/٢٦٦ – ٤٦٧، ٣/٣١، ٥٦، ٢٣١، الدارس في تاريخ المدارس: ١/٨٩٥، خطط الشام: ٩٤/٦،

<sup>(</sup>١) الدارس: ١/٨٨ه ٠

# عليدته مذمبه :

كان المؤلف - رحمه الله تعالى - ماتريدي العقيدة ، يدل على ذلك كلامه في آيات الصفات ، فنراه يؤول آيات الصفات - وفق المذهب الماتريدي - ويقرر القاعدة التي تجري عليها آيات الصفات ، كما جاء في سورة الفاتحة (١) .

أما عن مذهبه الفقهي ، فقد كان حنفي المذهب ظهر هذا في تقريره الدائم للمذهب الحنفي معبراً عنه بقوله : « وعندنا » ، أو « عند أصحابنا » ويعني بهم الحنفية (٢) ، واداً على المذهب المنافس وهو المذهب الشافعي .

#### وقاته :

لم تحدد المصادر التي ترجمت المؤلف تاريخ وفاته ، ولكن تأكد لي أنه في عام ٥٥٣ هـ ، كان على قيد الحياة في مدينة الخجند كما ذكره إسماعيل باشا في هدية العارفين .

رحل بعد ذلك إلى الشام حيث نزل حلب أولاً ومكث فيها ردهة من الزمن ، ثم انتقل إلى دمشق وبقى فيها إلى أن توفى بها ·

ولاريب أن ذلك التنقل استغرق زمنًا ليس بالقصير ، خاصة إذا عرفنا أن الخجند في أقصى بلاد المشرق – حيث إنها بلدة فيما وراء النهر – ولايخفى بعد المسافة بينها وبين الشام ، إلى جانب صعوبة وسائل التنقل حينئذ وبدائيتها ، إضافة إلى اضطراب أحوال البلاد وكثرة الحروب والفتن مما يعوق عملية الترحال ويؤخرها ، فإذا أضيف إلى ذلك الفترة التي مكثها في حلب يدرس في المدرسة الحلاوية ، ثم في دمشق يدرس في المدرسة المعينية ، غلب على الظن أن حياته امتدت إلى مابعد ٥٣ هـ بعدة سنوات ليست بقليلة ، والله أعلم بالصواب ،

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ينظر باهر البرهان: ١٣ – ١٤ -

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق: ١٨٤ ، ١٨٦ ، ١٨٩ ، ٢٢٤ ، ٢٨٥ ، ٨٠٠

# الجبث الثاني **حياته العلمية**

# نشأته العلمية :

نشأ المؤلف - رحمه الله - منذ نعومة أظفاره على حب العلم وطلبه ، وإرهاق الجسد وكده في السعي لتحصيله ، حتى أصبح عالًا مبرزًا يتلألأ نجمه بين العلماء ، كما يتلألأ السيف الصقيل اللامع ، قد شحذ فكره ، وصقل علمه ، ونقح معارفه وهذبها ، كما عبر هو عن نفسه بقوله : « ومؤلف هذا الكتاب محمود بن أبي الحسن بن الحسين النيسابوري ، في ذلك من بين من هو وَقفُ على تحصيله ، وحبس في سبيله ، عاكف الفكر - من لدن شب إلى أن شاب - على إرهاف قدوده (۱) ، وإخفاف خصوره دائم الجد في تمييز لبابه من قشوره » (۲) .

فبدأ في طلب العلم على شيوخ بلده ، ثم أخذ يتنقل بين البلدان الأخرى يلتقي فيها بمشايخها وعلمائها ، ويصنف الكتب القيمة في مختلف العلوم الشرعية واللغوية والأدبية والفلكية .

# رحلاته :

مما لاشك فيه أن النيسابوري – رحمه الله – نشأ وترعرع على أرض نيسابور يتفيأ ظلالها ، ويتنقل بين ربوعها ، ويتلقى العلم في مدارسها وعلى أيدي مشايخها ،

إلا أنه لم يتم له الاستقرار فيها - كما أفادت كتب التراجم - ، بل كانت حياته سلسلة من الترحال والتنقلات ، إما طلبًا للعلم ، وسعيًا لتحصيله ، وإما هربًا من الحروب

<sup>(</sup>١) جاء في حاشية الكتاب: « الإرهاف: الإلطاف، وأرهف السكين إذا حدده، والقدود جمع القد، القد الحسن تشبيه بالسيف ٠٠٠٠٠ فكأن الإرهاف مجازًا على تحسين القدود »،

<sup>(</sup>۲) جمل الغرائب: ل ۲/۱ – ۲ /ب .

والفتن التي منيت بها البلاد في الآونة الأخيرة من حياته ، وفي كلا الحالتين لاريب أنه كان يلتقي بعلماء تلك البلاد التي يؤمها ويقصدها ، ويجتني منهم أطايب العلوم والمعارف ، لكن متى خرج المؤلف من نيسابور ؟ وإلى أين خرج ؟ لم أقف على تحديد لذلك • لذا سأقوم بمحاولة تتبع الرحلات التي قام بها المؤلف - حسب الإشارات التي وقفت عليها - وترتيبها ترتيبًا زمنيًا ؛ وهي كالتالى :

# ١ - رحلته إلى غزنة :

من المؤكد (١) أن المؤلف - رحمه الله - انتقل إلى غزنة ذكر ذلك ياقوت حيث قال في نسبه « الغزنوي » ووافقه على ذلك السيوطي والداودي ، ولكن متى رحل إليها ؟ هناك احتمالين :

الاحتمال الأول: أنه بعد أن مكث المؤلف في نيسابور، يتلقى العلم على مشايخها وعلمائها، تشوفت أنظاره تجاه غزنة، التي كانت في ذلك الحين إحدى المراكز التي انبثق منها شعاع العلم والمعرفة (٢) ، حيث كانت تعج بالعلماء الذين يقصدون بلاط سلاطينها.

والاحتمال الثاني: أن يكون انتقاله إلى غزنة بعد سقوط نيسابور في يد قبائل الخطا الكفرة وذلك سنة ٣٦٥ هـ حين قتلوا العلماء، وخربوا البلاد وهدموا المدارس والبيوت، وصادروا الأموال، فلم يجد بدًا من مغادرتها، هربًا بنفسه وعلمه فتوجه تلقاء غزنة ،

وعلى كلا الاحتمالين فإنه مكث فيها ردهة من الزمن ليست بالقصيرة ، التقى فيها بالعلماء فنهل من معينهم ، واحتسى من عذب رحيقهم ، وأحاط - خلال إقامته فيها - بدقائق تاريخ الدولة الغزنوية ، وسير سلاطينها ، ذلك أنه على الرغم من دخول غزنة تحت سيطرة الدولة السلجوقية سنة ١٠٥ هـ ، إلا أن السلطان سنجر السلجوقي أبقى تصريف

<sup>(</sup>١) يؤكد ذلك ماجاء في ترجمته من نسبته إلى غزنة ؛

<sup>(</sup>٢) ينظر تاريخ الإسلام: ٤٢٠/٤ .

أمور البلاد بيد أبناء أسرة سبكتكين (١) على أن يخطب له فيها ، ثم يخطب للحاكم عليها من الأسرة الغزنوية ·

ومما رجح لي هذا: استشهاده في ثنايا كتبه ، بقصص ووقائع كان بطلها الأمير محمود الغزنوي (٢) - رحمه الله - على الرغم من أنها لم تذكر في الكتب التي عنيت بذكر تاريخ تلك الدولة كالفتح العتبي شرح تاريخ اليميني ، أو تاريخ بيهق لأبي الفضل البيهقي وغيرها مما يغلب على الظن أنه تلقاها مشافهة أثناء مكوثه فيها ، بل لعله ألف كتابه باهر البرهان في تلك الفترة إذ أنه حين يعرض لذكر بعض كتاب الدولة الغزنوية يعبر بقوله : « قال بعض كتاب هذه الدولة » (٢) فيأتي باسم الإشارة « هذه » الخاص بالقريب ، مما يشعر أنه يتحدث عن دولة حاضرة عند تأليفه الكتاب ، والله أعلم ٠

ولعله بقي في غزنة إلى أن داهمها السلطان علاء الدين الغوري وذلك في عام ٤٨ هـ في علم ٤٨ هـ في علم ٤٨ هـ فاستولى عليها ونهبها وحرقها انتقامًا لموت أخيه على يد بهرام شاه الغزنوي ٠

## ٢ - رحلته إلى الخجندة :

ذكر ذلك إسماعيل باشا البغدادي ، وكانت رحلته إليها بعد أن استولى علاء الدين الغوري على غزنة ، ونكل بأهلها وعلمائها ، فرحل المؤلف عنها متجهًا إلى الخجندة ، وظل فيها حتى عام ٥٥٣ هـ ، حيث فرغ في ذلك العام من تأليف كتابه « إيجاز البيان » بها .

<sup>(</sup>١) ينظر راحة الصدور: ٢٥٧ ، الكامل لابن الأثير: ٨/ ٢٧٠ - ٢٧١ ، العراضة: ٩٦ •

<sup>(</sup>٢) ينظر باهر البرهان: ٨٧٧ ، خلق الإنسان: ل٥٠ / ب٠

<sup>(</sup>٣) ينظر باهر البرهان: ١٤٠٥ .

#### ٣ - رحلته إلى قزوين:

ذكر إسماعيل باشا نسبته إلى قزوين ، وتفرد بهذه النسبة دون غيره ممن ترجم له ، فإن ثبت انتقاله إليها فلابد وأن يكون ذلك قبل استقراره في بلاد الشام ،

# ٤ - رحلته إلى بلاد الشام:

أ - رحلته إلى حلب: أشار إلى ذلك القفطي وابن قطلوبغا واللكنوي ، فبعد عدة رحلات وتنقلات قام بها المؤلف إلى عدة بلدان - ولأغراض مختلفة - توجهت أنظاره تلقاء بلاد الشام التي كانت تموج بالعلماء وطلبة العلم ، وتزخر بالمدارس والمعاهد العلمية ، فقصد مدينة حلب ، وبقي فيها مدة من الزمن لم أقف على تحديدها ، يدرس فيها في المدرسة الحلاوية (۱) .

ب - انتقل بعدها المؤلف إلى دمشق ، أشار الى ذلك النعيمي - وبها وقف قطار سفره - وكانت مستقره حيث أخذ يمارس مهنة التعليم فيها في المدرسة المعينية ، حتى توفاه الله عز وجل (٢) .

#### مكانته العلمية:

كان رحمه الله عالمًا نحريرًا ، وفقيهًا مبرزًا ، وقاضيًا عادلاً ، ومفسرًا بارعًا ، وأديبًا متفننًا ، ولغويًا متبحرًا ، وقارئًا مجودًا ، وخطيبًا مفوهًا ، يشار له بالبنان ويشهد له البيان ، وقد وصفه ياقوت في معجم الأدباء (٢) بقوله : « كان عالمًا بارعًا مفسرًا لغويًا فقيهًا متفننًا فصيحًا » • وزاد عمر رضا كحالة وصفه بأنه « أديب ، شاعر » (٤) ولعله استند في نسبته إلى الشعر إلى ماذكره ياقوت من شعره حيث أورد له بيتن وهما :

فلا تحقرن خلقًا من الناس عليه ولي إله العالمين ولاتدري فذو القدر عند الله يخفى على الورى كما خفيت عن علمهم ليلة القدر (٥)

<sup>(</sup>١) ينظر إنباه الرواة : ١٣٨/٢ - ١٣٩ ، تاج التراجم : ٨٥ ، الفوائد البهية : ١٨٨ ٠

<sup>(</sup>٢) ينظر الدارس في تاريخ المدارس: ٨٩/١٠ ٠

<sup>· 170 - 178/19 (</sup>T)

<sup>(</sup>٤) معجم المؤلفين: ١٥٧/١٢٠

<sup>(</sup>٥) معجم الأدباء: ١٢٥/١٩ .

#### شيوخه:

كما أن المصادر التي بين يدي لم تسعفني في معرفة دقائق حياته ؛ فإنها أيضاً لم تزودني بأسماء شيوخه وتلاميذه ، ولكن بعد الاستقراء والتتبع للكتب العديدة ، وبعد دراسة كتب المؤلف ومن بينها الكتاب الذي أقوم بتحقيقه استطعت التوصل إلى معرفة بعض من أخذ عنهم ، إما تصريحاً ، أو تعريضاً ، أما تلاميذه فلم أقف على أحد منهم .

وقد قسمت من أخذ عنهم إلى قسمين :

# أ - من صرح المؤلف - رحمه الله - بأخذه عنهم وهم:

- (۱) الشيخ أحمد بن عبدالصمد (۱) ، ذكره المؤلف في كتابه جمل الغرائب (۲) فقال (... واقتبس القاضي عالي بن علي (۳) معنى الحديث فقال في الشيخ أحمد بن عبدالصمد...) وذكر بيتين من الشعر .
- (٢) الفقيه أبو سعد القايني الصوفي ، ذكره المؤلف في كتابه خلق الإنسان (٤) فقال : ( .٠٠ سمعتها من الشيخ الفقيه أبي سعد القايني الصوفي رحمه الله .٠٠)
- (٣) الشيخ عبد الحميد بن أحمد -رحمه الله -ذكره في خلق الإنسان (٥) بقوله: (وعهدي بالشيخ الأجل عبد الحميد بن أحمد رحمه الله وقد أساء بعض تلامذة الديوان الأدب في بعض أموره فتقدم إلى خادم الديوان برفع الدفتر من بين أيديهم جميعًا ٠٠)

<sup>(</sup>١) لعله هو أحمد بن عبدالصمد بن أبي الفضل الغُورَجي الهروي أبويكر (... - ٤٨١هـ) راوي جامع أبي عيسى الترمذي عن عبدالجبار الجراحي ، حدث عنه المؤتمن الساجي وأبو الفتح الكروخي وغيرهما ، وبثقه المحدث الحسين بن محمد الكتبي ، توفي وهو في عشر التسعين .

ترجمته في اللباب: ٢/٢/٢، سير أعلام النبلاء: ٧/١٩، العبر: ٣٤٣/٢، شذرات الذهب: ٣٦٥/٣. والغورجي: بالضم وفتح الراء وجيم نسبة إلى غورة قرية بهراة . تبصير المنتبه: ٣١٥٦/٣، وينظر المراجع السابقة .

<sup>. 1/ \\\</sup> J (۲)

<sup>(</sup>٣) هو القاضي أبو القاسم عالي بن علي بن عبدالله الشيرازي آتاه الله تعالى جوامع الفضل في اقتبال العمر وريعان الشباب ، كان شريف الأصل ، كريم العرق ، فصيح القام واللسان ، أديب فقيه شاعر خطيب له قصائد فريدة . ترجمته في تتمة يتيمة الدهر : ٥/٨٦٨ .

<sup>(</sup>٤) ل ۹۷/ب ٠

<sup>(</sup>ه) ل ۲۸۰ / ب

- (3) الشيخ عبد الحميد بن عبد الجليل ذكره في خلق الإنسان (۱) بقوله: عندما تكلم عن الفتوة : ( ولو كان هذا الخلق اليوم في أحد من الناس لكان في الشيخ الشيخ الإمام عبد الحميد بن عبد الجليل حافد ذلك الشيخ الكبير عبد الملك الزاهد فإنه الذي لايهدأ ليله ونهاره عن توخي مراد الأصدقاء وإدخال المرافق على الضعفاء ٠٠) واضى القضاة عبد الصمد بن محمود (٢) ذكره أيضاً في خلق الإنسان (٢) فقال:
- (ه) قاضي القضاة عبد الصمد بن محمود (٢) ذكره أيضًا في خلق الإنسان (٣) فقال : (٥) قاضي القضاة عبد الصمد بن محمود الناس كحسن الحديث إذا حدثت ، وحسن الاستماع إذا حدثت ، ولم أر في أحد من الناس كمال هذين الوصفين من غير أن مال أحدهما بالآخر كما رأيت في قاضي القضاة إمام الأئمة عبد الصمد بن محمود رحمة الله عليه ) •
- (٦) قاضي القضاة الخطيب أبو الفتح عبد الصمد بن يوسف بن إسرائيل ذكره في خلق الإنسان (٤) أيضًا فقال: ( ٠٠٠ حدثني بمثل هذا الشيخ الإمام قاضي القضاة الخطيب أبو الفتح عبد الصمد عن والده الشيخ الإمام قاضي القضاة يوسف بن إسرائيل رحمهم الله أنه في توجهه نحو بلخ ٠٠٠) .
- (٧) الشيخ محمد بن مسعود (٥) رحمه الله ذكره المؤلف في جمل الغرائب (٦) فقال : (قال الشيخ محمد بن مسعود رحمه الله إذا كان المريض لقربه من رحمة الله كأنه في الجنة فعائده حر أن يكون على مجانيها ) .

<sup>·</sup> i / \ \ \ \ \ ( \ \ )

<sup>(</sup>٢) هو عبد الصمد بن محمود بن يونس الغزنوي له كتاب الفقهاء ، وتكذيب السفهاء ، الجواهر المضية: ٤٣٠/٤ .

<sup>(</sup>۲) ل ۱۲۱ / ب .

<sup>(3)</sup> L YAY / 1.

<sup>(</sup>٥) لعله هو محمد بن مسعود بن الحسين بن الحسن – وقيل: بن الحسن بن الحسين – بن محمد بن إبراهيم الكشاني ( ٤٩٠ – ٥٠ هـ ) قاضي بخارى . قال السمعاني : من أولاد الأئمة وكان فيه فضل وظرف ولم تكن سيرته في القضاء بذاك ، سمع أباه ، توفي ببخارى فجأة بعد صلاة التراويح .

ترجمته في الأنساب: ٥/ ٧٤ ، الجواهر المضية في تراجم الحنفية: ٣/ ٣٦٧، هدية العارفين: ٢/ ٩٣ .

<sup>(</sup>٢) ل ٢٣/ ب.

## ب - من يغلب على الظن أخذه عنه الثبوت معاصرته ونقل المؤلف عنه في مصنفاته:

- (١) الحسن بن علي الدامغاني أبو نصر بن قاضي القضاة أبي عبد الله (١) توفي سنة ٥٥٥ هـ، ذكره في خلق الإنسان ٠
- (٢) الشيخ عبد الحميد الحاكمي (7) صاحب التفسير المتوفى سنة 10 هـ 0 ذكره في باهرالبرهان (7)
  - (٣) عبد الله بن محمد بن عبد الله الأشيري أبو محمد المغربي ، قال القفطي : « نزل على العلاء محمود الغزنوي ٠٠ وسمع منه الفوائد المغربية » (٤).
- (٤) الشيخ أبو عبد الله محمد بن أبي الفوج المعروف بالزكي المغربي (٥) المتوفى سنة ٥٠.
  - أو الشيخ أبو الحسن علي بن أبي القاسم المغربي  $^{(7)}$  المتوفى سنة  $^{(8)}$  هـ  $^{(8)}$ 
    - (٥) أبو عثمان الحيري ولعله منصور بن المفضل بن أبي البركات ٥٥٢ هـ (^).
- (٦) الحكيم أبو سعد محمد بن محمد الغانمي  $(^{4})$  عالم الطبيعيات  $(^{1})$  ذكره في باهر البرهان  $(^{1})$  .
  - $(\vee)$  الفقيه نصير المرغيناني ٠ ذكره في باهرالبرهان  $(\vee)$  ٠

<sup>(</sup>١) هو الحسن بن علي بن محمد بن علي بن الدامغاني ، سمع من والده ، وحدث باليسير ، وكان ينوب عن أخيه أبى الحسين أحمد في القضاء بربع الكرخ ،

ترجمته في الجواهر المضية : ٧٧/٧ ، الاتحافات السنية : ٩٧/٣ ،

 <sup>(</sup>۲) ترجمته في هدية العارفين: ٥/ ٥٠٦، ايضاح المكنون: ٢٧٠/٢٠.

<sup>(</sup>٣) ينظر باهر البرهان: ٨٤٤

<sup>(</sup>٤) إنباه الرواة: ٢/١٣٩٠ .

<sup>(</sup>٥) ترجمته في المنتظم لابن الجوزي: ٩٠/٩٠

<sup>(</sup>٦) ترجمته في إيضاح المكنون: ١/٢٢٨ ، هدية العارفين: ١/١٥٥٠

<sup>(</sup>V) ينظر باهر البرهان: ص ه١٢٧٠ ، ١٢٨٢

<sup>(</sup>٩) ترجمته في تاريخ الحكماء: ١١١، السلاجقة في التاريخ والحضارة: ٢٨٧، ٢٩٢ أ

<sup>(</sup>۱۰) ينظر باهر البرهان: ص ۱۵۲۰

<sup>(</sup>١١) لم أعثر على ترجمته ، وينظر باهر البرهان : ص ١١٥٩ .

#### أثاره العلمية:

ترك النيسابوري - رحمه الله - ثروة علمية تضم مصنفات قيمة في مختلف الفنون والعلوم ، فقد كان رحمه الله كثير التصنيف والتأليف في التفسير واللغة والغريب والحديث والفقه وغيرها .

ففي التفسير مثلاً نجد أنه ألف أكثر من مصنف كما صرح بذلك - رحمه الله - في مقدمة كتابه جمل الغرائب (۱) حيث قال: « ومؤلف هذا الكتاب محمود بن أبي الحسن ٠٠٠٠٠ قد وفقه الله تبارك وتعالى منة منه في تفسير كتابه لغير واحد ، حتى استوى من مطولاته التي صنفها على كتاب إيجاز البيان في معانى القرآن ٠٠»

وقد كان كثير الاعتداد بكتبه والفخر بمؤلفاته حيث يصفها بأنها تجري من سائر ماكتب مجرى الغرة من الدهم والقرحة من الكمت  $(^{7})$  ، وتارة يدّعي استناد الاجتهاد في الفتاوى إليها ، كما جاء في وصف كتابه التذكرة والتبصرة  $(^{7})$  حيث قال : « تطرد أكثر مسائل الفقه عليها ، ويسند الاجتهاد في الفتاوى ظهره إليها ، » ، وهكذا إلى أن يقول : « ... وهلم جرّا في سائر الفنون إلى كل مجموع وجيز غاية الإيجاز ، بمثله يعرف عمل العقل في صناعته التي هي الاختصار ، وحرفته التي هي الاختيار » ...

إلا أن معظم هذه المؤلفات للأسف الشديد لم تصل إلينا ، ولعلها فقدت أثناء الاعتداءات المتكررة على البلاد من قبل الغز وغيرهم ، وما تلا ذلك من حروب التتار، والذي وصل إلينا منها لايتجاوز أصابع اليد الواحدة .

<sup>(</sup>۱) ل ۲/۱ – ب

<sup>(</sup>٢) ينظر مقدمة باهر البرهان: ص ٣ ، ومقدمة إيجاز البيان: ص ٢ ٠

<sup>(</sup>٣) ينظر جمل الغرائب: ل ٢/ ب

<sup>(</sup>٤) جمل الغرائب: ل ٣ / أ ٠

<sup>(</sup>٥) معجم الأدباء: ١٢٤/١٩ .

وقد قمت بتقسيم هذه المؤلفات إلى قسمين :

أحدهما: ماصرح به المؤلف أو نسب إليه وتحققت نسبته إليه ٠

والثاني: مانسب إليه خطأ ٠

كما ميزت الأول إلى أنواع بحسب الفن الذي تطرقت إليه وهي :

#### أ - في العقيدة :

- \* كتاب في الرد على الباطنية ، وقد ذكره المؤلف في كتابه خلق الإنسان (۱) بقوله : « وقد كنا صنفنا في الرد عليهم ، وذكر أحكامهم في الشرع ، كتابًا مبسوطًا لحاجة الآفة إلى الامتناع في العلاج المثبت للمؤمن على هدايته ، الصاد الضال الغوي عن غوايته ، وهو من الكتب اليومية التي صنفناه في يوم واحد من وقت استواء الشمس في كبد السماء إلى مثله من الغد ٠٠٠» .
- \* كتاب في إبطال مذهب فرقة التعليمية (٢) القائلين بالإمام المعصوم حيث قال في كتابه خلق الإنسان عندما تحدث عن هذه الفرقة: « ٠٠٠ وقد صنفنا كتابًا جامعًا في إبطال مذهبهم وذكر فضائحهم ومخازيهم ٠٠٠» (٣) ويحتمل أن يكون هو الكتاب السابق نفسه والله أعلم ٠
- \* رسالة في الشبه الاعتقادية وكيف تُنْفى أشار إليه بقوله: « ٠٠٠ فلنتكلم في هذا المجلس في الآفات الاعتقادية وكيف تنفى عن النفس، وتقدم فيه رسالة، كتبها إلينا بعض إخواننا منذ عشرين سنة، تشتمل على معظم الشبه في هذا الباب، وقد استقصينا القول في جوابها، وذكرنا أيضاً فيما نقضنا به شبهات الباطنية لعنهم الله مايغني عن تكلف إيرادها في هذا المجلس، فالكتاب والرسالة كلاهما في أيد الناس ٠٠٠ » (٤).

<sup>(</sup>۱) ل۱۸۲ / ب ۰

 <sup>(</sup>۲) وهم فرقة الإسماعيلية الباطنية لقبوا بذلك لأن مبدأ مذهبهم إبطال الرأي ، وإفساد تصرف العقول ، ودعاء الخلق إلى التعليم من الإمام المعصوم ، وأنه لاتدرك العلوم إلا بالتعليم من الإمام المعصوم ، تلبيس إبليس : ١٤٦ ، و ينظر دراسات في الفرق : ٧٧ ،

<sup>·</sup> i/or J (r)

<sup>·1/</sup>YYYJ (£)

#### ب - في التفسير وعلوم القرآن:

- \* وضبح البرهان في مشكلات القرآن: وهو موضوع هذه الدراسة وسيأتي الحديث عنه مفصلاً في الفصل الرابع إن شاء الله تعالى .
- \* باهرالبرهان في مشكلات معاني القرآن ذكره المؤلف في مقدمة إيجاز البيان (١) ، ونسبه إليه إسماعيل باشا البغدادي (٢) .
  - وسيأتي الحديث عنه أيضاً في الفصل الرابع إن شاء الله تعالى ٠
- \* الأسئلة الرائعة والأجوبة الصادعة إلى حلبة البيان وحلية الإحسان : ذكره المؤلف في مقدمة إيجاز البيان (٢) ، ونسبه إليه إسماعيل باشا البغدادي (٤) .
- \* غـرد الأقاويل فـي معاني التنزيل · ذكـره المؤلف أيضًا فـي مقدمة إيجاز البيان بقوله: « · · · · ومن أراد التبحر والتكثر فعليه بكتابنا غررالأقاويل في معاني التنزيل · · · · » (٥) ، ونسبه إليه إسماعيل باشا أيضًا (١) .
- \* درر الكلمات على غرر الآيات الموهمة للتعارض والشبهات · نسبه إليه إسماعيل باشا (٧) .
- \* إيجاز البيان في معاني القرآن: ذكره المؤلف في مقدمة كتابه جمل الغرائب (^)، ونسبه له ياقوت في معجمه (١).

<sup>(</sup>۱) ص ۱ ۰

<sup>(</sup>٢) إيضاح المكنون: ١٦٢/١، هدية العارفين: ٤٠٣/٢، وانظر معجم مصنفات القرآن الكريم: ١٩٧١، ١٠٩/٤ ٢٠٩/٤

<sup>(</sup>٣) ص ٢

<sup>(</sup>٤) إيضاح المكنون: ٨٣/١ ، وهدية العارفين: ٤٠٣/٢ .

<sup>(</sup>٥) م*س* ۲ ۰

<sup>(</sup>٦) إيضاح المكنون: ١٤٤/٢، وانظر معجم مصنفات القرآن الكريم: ٢١٣/٤.

<sup>(</sup>٧) هدية العارفين: ٤٠٣/٢ ، وانظر معجم مصنفات القرآن الكريم: ٤٩/١ ، ٣٠/٣ .

<sup>(</sup>۸) ل ۲/ب ۰

<sup>(</sup>٩) ١٧٤/١٩ ، وتبعه في ذلك السيوطي في بغية الوعاة: ٢٧٧/٢ ، والداودي في طبقاته: ٣١١/٢ ، وحاجي خليفة في كشف الظنون: ١/٥٠١ ، وإسماعيل باشا في هدية العارفين: ٤٠٣/٢ .

وهو يقع في مجلد ضخم توجد منه نسختان ، نسخة بمكتبة مركز إحياء التراث بجامعة أم القرى بمكة المكرمة برقم (٣٦٣) مصورة عن مكتبة شوري ملي في إيران برقم (٤٢٤٠) تقع في ١٠٨ ورقات ، عندي مصورتها ، وأخرى محفوظة في مكتبة كوبرلي باسطنبول وتقع في ٨٨ ورقة ، عندي مصورتها أيضاً ٠

يتناول فيه المؤلف سور القرآن كلها من الفاتحة إلى سورة الناس ، قال في خطبة الكتاب: « . . . وقد اشتمل مع تداني أطرافه من وسائطه ، وتقارب أقرانه من شواكله ، على أكثر من عشرة آلاف فائدة ، من تفسير وتأويل ، ودليل ونظائر ، وإعراب ، وأسباب نزول ، وأحكام فقه ، ونوادر لغات ، وغرائب أحاديث ، فمن أراد الحفظ والتحصيل ، وكان راجعًا إلى أدب وتمييز فلا مزيد له على هذا الكتاب . . . » ، وقد أطلعت عليه فوجدته قد حوى فوائد كثيرة كما قال ، وهو يكثر النقل فيه عن كتابه باهر البرهان مع اختصار في العبارة أحيانًا .

\* التفصيل للتفسير والتأويل، وقد أشار إليه المؤلف في كتابه خلق الإنسان (۱) بقوله: « ٠٠٠ وشرحنا جميعها بألخص شرح في التفسير الكبير المعنون بـ « التفصيل للتفسير والتأويل » ٠٠ » ٠

وقال في موضع آخر عند حديثه عن السحر والكهانة والرقى ٠٠٠ « وقد شرحنا ذلك بأجمع قول وأصبح شرح في تفسيرنا الكبير الموسوم بكتاب التفصيل بين التفسير والتأويل » (٢) .

<sup>1/</sup>Y-1 J (1)

<sup>(</sup>۲) ل ۸۲/پ ،

#### ج - في مجال علوم الحديث :

\* جمل الغرائب: ذكره المؤلف في كتابه خلق الإنسان بقوله: « ٠٠٠ كما ذكرنا نبذًا من ذلك في كتابنا في جملة أغربة الأحاديث على تفسير ماجاء من مقدمات الوحي ٠٠٠ » (١) و ونسبه له ياقوت في معجمه (٢) ، وهو كتاب كبير في غريب الحديث وشرح مشكله ، خرجه المؤلف ورتبه على أربعة عشر كتابًا وهي كما عددها:

الأول: كتاب التوحيد والإيمان وماجاء في القرآن.

الثاني: كتاب النبوات وذكر بعض المعجزات ،

الثالث: كتاب البدء والحياة والحال والمآل.

الرابع: كتاب الموت والبعث والثواب والعقاب .

الخامس: كتاب العبادات ٠

السادس: كتاب أحكام المعاملات،

السابع: زواجر الجنايات

الثامن: الحرب والسلطان.

التاسع: كتاب المواعظ والوصايا .

العاشر: كتاب الحكم والآداب ،

الحادي عشر: كتاب الألفاظ والأمثال.

الثاني عشر: كتاب المحاسن والمحامد .

الثالث عشر: كتاب المساوىء والمناهى .

الرابع عشر: كتاب النساء •

<sup>(</sup>۱) ل ٤٩ / ب، وانظر ل ٧٩/ب ، ١٨٢/ب ، ١٦٨١٠

<sup>(</sup>٢) ١٧٤/١٩ ، وانظر بغية الوعاة : ٢٧٧/٢ ، طبقات المفسرين الداودي : ٣١١/٢ ، كشف الطنون : ١٠١/١ ، مدية العارفين : ٤٠٣/١ ،

وقد اعتمد المؤلف في جمع مادة الكتاب على عدة مصادر ذكرها في مقدمته حيث قال: « ٠٠٠ فعرجت على غرائبه المجموعة من جهة الأصمعي ، وأبي عبيدة ، وأبي عبيد ، وأبي سعيد الضرير ، وابن قتيبة ، ومحمد بن المستنير ، والنضر بن شميل ، وشمر بن حمدويه ، وإبراهيم الحربي ، وابن الأنباري ، وأبي سليمان الخطابي ، وأبي عبيد الهروي ، وأبي بكر الحنبلي فيما وجدت من كتابه الإغفال رحمة الله عليهم أجمعين ، وانتخبت من فوائدهم ، واستعذبت من مواردهم ، ماحقه أن يكتب بالتبر على الأحداق ، لا بالحبر على الأوراق » ·

وقد جعل لكل مصدر رمزًا للاختصار ، فعلامة « ق » للقتبي ، وعلامة « س » لأبي سليمان الخطابي ٠٠٠ الخ تلك الرموز التي ذكرها على غلاف الكتاب (١) .

هذا ويعد كتاب جمل الغرائب من المصادر الرئيسة التي اعتمد عليها ونهل منها الصاغاني في كتابه العباب الزاخر واللباب الفاخر، كما صرح الصاغاني بذلك في مقدمة العباب (٢) .

# د - في الفقه وأمسوله:

\* التذكرة والتبصرة ، في متفق الفقه ، ويشتمل على ألف نكتة ، كما ذكر ذلك في مقدمة جمل الغرائب (٢) حيث قال : « ٠٠٠ وكذلك أرشده سبحانه وتعالى في متفق الفقه من كتاب التذكرة والتبصرة إلى ألف نكتة حررها وأوجزها ، تطرد أكثر مسائل الفقه عليها ، ويسند الاجتهاد في الفتاوي ظهره إليها ٠٠٠ »

<sup>(</sup>۱) ولهذا الكتاب نسختان خطيتان إحداهما بمكتبة الاسكوريال بمدريد ، والأخرى بمكتبة أحمد الثالث بتركيا ، وتوجد منهما نسخة مصورة بمكتبة مركز إحياء التراث بجامعة أم القرى ، وعندى مصورتهما ،

<sup>(</sup>٢) العباب: ٢٦/١ ، وانظر مقدمة إيجاز البيان: ٢٢ ·

<sup>(</sup>٣) ل ٢/ب ، كما نسب له في كشف الظنون: ٢٩٣/١، وهدية العارفين: ٢/٣٠٣، ومعجم المؤلفين: ٢/٧٥١٠

\* كتاب ملتقى الطرق: وهو كتاب في مختلف الفقه ذكر فيه مجامع نكاتها ومنابع كلماتها، أشار إليه المؤلف في مقدمة كتابه جمل الغرائب (١) أيضًا بقوله: « ٠٠٠ كما هداه جل وعز بفضله في مختلف الفقه من كتاب « ملتقى الطرق » إلى مجامع نكاتها ومنابع كلماتها بحيث دوخت له بساحتها، ودونت في دفتيه كافتها ٠٠٠ » ٠

وكل من الكتابين هذا وسابقه ، لايزيدان على مئة ورقة بين بين ، كما صرح بذلك المؤلف في مقدمة كتابه جمل الغرائب (٢) .

- \* كتاب الغلالة في مسألة اليمين على شرب ماء الكوز ولاماء في الكوز ، وقد ذكره المؤلف رحمه الله في ثنايا كتابه باهر البرهان (٣) ، عند تفسير قوله تعالى :

  ﴿ فَٱنْفُجَرَتُ مِنْهُ ٱثَنْتَا عَشَرَةَ عَيْنًا ﴾ [ البقرة / ٦٠ ] .
- \* كتاب في أصول الفقه ذكره المؤلف في كتابه جمل الغرائب (٤) فقال: «٠٠٠ وقد أوردت في أصول الفقه تصنيفي جملة أنواع المجاز إلى الاتساع ، والتوكيد ، والتمثيل ، وينتظم المعاني الثلاثة أصل واحد وهو تفهيم المعقول بصفات المحسوس ، فمن أراد تحقق هذه التأويلات فعليه بذلك الكتاب » · كما ذكره أيضًا في كتابه خلق الإنسان حيث قال: « ٠٠٠ كما بينا ذلك في تصانيفنا في أصول الفقه بأخص بيان وأصح برهان ٠٠٠ » (ه) ·

<sup>(</sup>۱) ۲/پ٠

<sup>1/</sup>T (Y)

<sup>(</sup>٣) ص ۸۵ – ۸٦.

<sup>· 1/11</sup> J (1)

<sup>· 1/07</sup> J (0)

#### هـ - في علم البديع:

\* قطع الرياض في بدع الاعتراض · ذكره المؤلف في ثنايا كتابه باهر البرهان (۱) ، عند تفسير قوله تعالى : ﴿ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُواْ وَإَن تَفْعَلُواْ ﴾ [ البقرة/٢٤] حيث قال : ( · · · والاعتراض في أشعار العرب كثير ، لأنه يجري مجرى التوكيد ، ولنا فيه كتاب اسمه « قطع الرياض في بدع الاعتراض ، ) ·

# و - في مجال الأدب والشعر:

- \* شوارد الشواهد وقلائد القصائد ، ذكره المؤلف في مقدمة إيجاز البيان (٢) فقال : « ٠٠٠ ومن أراد ريحانة العلوم ، وباكورة التفاسير ، وأمهات الآداب ، ومقلدات الأشعار ، فلينشر من كتابنا « شوارد الشواهد وقلائد القصائد » حلل الوشي وأنماطه ، وليبسط منه زرابي (٢) الربيع ورياطه (١) ٠٠٠ » ، كما نسبه إليه إسماعيل باشا (٥) .
- \* شرح الأبيات الواردة في كتاب باهر البرهان ، أشار إليه المؤلف في باهر البرهان (١) عند تفسير قوله تعالى : ﴿ وَمَنُ يَرْغَبُ عَن مِّلَّةٍ إِبْرَاهِمُ إِلاَّ مَن سَفِهُ لَلْمِهُانَ (١) عند تفسير قوله تعالى : ﴿ وَمَنُ يَرْغَبُ عَن مِّلَةٍ إِبْرَاهِمُ إِلاَّ مَن سَفِهُ لَا الْمِرْدَة : البقرة : ١٣٠ ] . حيث أنشد بيت الفرزدق :

هيهات قــد سفهت أمية رأيها فاستجهلت حلماؤها سفهاؤها ثم عقبه بقوله: « ٠٠٠ كلاهما بالرفع كما نشرحه في كتاب بعد هذا مفرد في معاني أبيات هذا الكتاب » ٠

<sup>(</sup>۱) ص ۲۹

<sup>(</sup>۲) ص ۳

<sup>(</sup>٣) هي البسط والطنافس، قال المؤرج: زرابي النبت: إذا اصغر واحمر وفيه خضرة، وقد ازرب، فلما رأوا الألوان في البسط والفرش شبهوها بزرابي النبت ، ينظر اللسان (زرب) ٢٤٤٧/١٠٠٠

<sup>(</sup>٤) الرياط: جمع ريطة: الملامة إذا كانت قطعة واحدة ولم تكن لفقين ١ اللسان (ريط): ٣٠٧/٧٠

<sup>(</sup>٥) هدية العارفين: ٢/٤٠٣ ٠

<sup>(</sup>٦) ص ١٤٠٠

\* كتاب خلق الإنسان: نسبه إليه ياقوت في معجمه (١) ، وهو في أسماء أعضائه وصفاته ، كما ذكر ذلك حاجي خليفة (٢) ، وهو كتاب ضخم جدًا ، إذ الجزء الموجود منه ، والذي يبلغ عدد لوحاته ( ٣٠٣) لوحة إنما يمثل نصف الكتاب فقط ، حيث إن النصف الأول منه مفقود ، وهو كتاب أدبي وعلمي رائع ، صنفه المؤلف في مئة مجلس ، جعل الخمسين الأول منها للحديث عن خلق الإنسان وتراكيب أعضائه وخصائصها ، والخمسين الباقية عن صفات الأنفس وخصائصها وآدابها ، حيث قال: «٠٠٠ فإذًا الموجد للإنسان على أفضل البنية وأكمل الصورة وأحسن التقويم ، وأعدل التركيب كما شرحناه في مجالسنا الخمسين الأول في ذكر خلق الإنسان ٠٠٠ » (٣) ،

ثم قال في أواخر الكتاب: « ٠٠٠ وقد طالت مجالس الكتاب في شرح مافي أنفس الإنسان من عجائب الخلق وخصائص الخلُق ٠٠ » (٤) ٠

وقد قرأت الكتاب الذي يبتدىء الموجود منه من بقية المجلس الثاني والخمسين إلى نهاية المجلس المئة ، فوجدته قد خصص تلك المجالس لصفات النفس وأخلاقها ، فعقد مجالس في بيان المراد من مكارم الأخلاق ، وبيان مافي الأنفس من الخير والشر والحكمة من وجودهما ، وبيان محبة الأنفس لبارئها تبارك وتعالى ، ومنها ماهو في الكلام على الإرادة والسكينة ، وكبر النفس وعلو همتها ، وعدل الأنفس ، وشجاعتها ، وأمانتها ، وظن الأنفس وفراستها ، وتواضع الأنفس وتكبرها ، وحيائها ووفائها ، وقمع الأنفس وشهواتها ، وأداب النفس في السفر ، ودواعي الحرص في النفس ، ومايعتري النفس

<sup>(</sup>١) ١٧٤/١١ ، وانظر بغية الوعاة : ٢٧٧/٢ ، طبقات المفسرين للداودي : ٣١١/٢ ، كشف الطنون : ٢٧٢/١ ٠

 <sup>(</sup>۲) كشف الطنون: ۱/۷۲۲ ، وقد وقفت على قطعتين من كتاب خلق الإنسان منسوبتين إلى النيسابوري مصورتهما بمركز إحياء التراث برقم ( ۳۹۵ ، ۳۹۵ ) عن دار الكتب المصرية ، يقع الجزء الأول في ۱۵۰ لوحة ، والثاني في ۱۵۰ لوحة ، عندي مصورتهما .

<sup>(</sup>٣) خلق الإنسان: ل ١٦٦٧ب، وانظر ل: ٨٥/أ -

<sup>(</sup>٤) خلق الإنسان: ل ٢٩٦ / أ .

من الخوف والرجاء ، والفقر والجوع ، والغضب والحسد وعلاجهما ، والغموم والأحزان ومايدقم أذاهما ، ووساوس الصدور وغيرها .

وزان الكتاب - كما هو دأبه - بحلل الشعر الفصيح ، ووشاه بنفيس الدرر المنتقاة من أقوال الحكماء والعلماء ، مستنبطًا تلك المواضيع من قوله تعالى : ﴿ وَهِيَ أَنفُسِكُمُ أَفُلاَ تُبْصِرُونَ ﴾ [ الذاريات : ٢١ ] ، رابطًا بين تلك الموضوعات وبين آيات الكتاب العزيز ، وأحاديث المصطفى عليه أفضل الصلاة والتسليم ، وأقوال صحابته الأخيار، والتابعين الأطهار، برباط وثيق ، وأكثر فيه النقل عن الصوفية وحكاية أقوالهم وأحوالهم ، خاصة فيما يتعلق بتهذيب النفوس ، حيث عقد مجلسًا في تصوف الأنفس وتنسكها (١) ، وأخر في آداب الأنفس على سر الصوفية (٢) ، ولاعجب في ذلك فقد كان للتصوف وأهله في ذلك العصر - كما أشرت سابقًا - مكانة عالية في نفوس الحكام والرعية ، وانتشار واسع في المجتمع الإسلامي .

- \* كتاب آخر في الأدب أشار إليه في كتابه خلق الإنسان (٢) بقوله: (٠٠٠ولنا من جملة كتب الغرائب في الحديث ، وكتب أعلام العلوم ، كتاب في الأدب٠٠٠)
- \* كتاب يشتمل على الألفاظ التي تتوجه إلى صورتين مما جاء في نثر الكلام ونظمه ، أشار اليه المؤلف في كتابه باهر البرهان (٤) .

# ز - في العلوم الفلكية:

\* كتاب التأثيرات الروحانية ذكره في كتابه خلق الإنسان (٥) حيث قال: (٠٠٠ وقد كنا كتبنا في سالف الأيام كتابًا معنونًا به « التأثيرات الروحانية » ولما طلبناه الآن لأعز إخواننا علينا ، وأشدهم ميلاً إلينا ، عز وأعوز ، فقضينا بعض مافي نفسه من الحاجة إلى ذلك الكتاب ، بإيراد ماحضر في هذا المجلس ، على حسب ماتعلق به من كلام الحكماء المتقدمين ٠٠٠) .

<sup>(</sup>۱) ينظر المجلس الحادي والستون: ل ١١/ب٠

<sup>(</sup>٢) ينظر المجلس السابع والتسعون: ل ٢٨٤ / ب

<sup>(</sup>٣) ل ١٨٤/ب.

<sup>(</sup>٤) ص ١٠٩١ ٠

i/ VV J (0)

# القسم الثاني ، مانسب إليه خطا

\* كتاب « زبدة التفاسير ولمعة الأقاويل » نسبه إليه إسماعيل باشا (۱) ، ولمعله استند في ذلك إلى عبارة المؤلف التي ذكرها في مقدمة كتابه إيجاز البيان (۲) حيث قال : ( ومن أراد محاورة المتكلمين ، ومحاضرة المتأدبين ، فلينظر من أحد كتابينا إما كتاب « باهر البرهان في معاني مشكلات القرآن » وإما كتاب « الأسئلة الرائعة والأجوبة الصادعة » إلى حلبة البيان وحلية الإحسان ، وزبدة التفاسير ولمعة الأقاويل ) ، ومن تأمل العبارة فهم أن زبدة التفاسير ولمعة الأقاويل تتمة وصف كتاب الأسئلة الرائعة ، إذ لو جعلناه كتابً مستقلاً لكان المذكور ثلاثة كتب ، بينما قد حددهما المؤلف بكتابين في قوله : « أحد كتابينا » وزاد تأكيده بقوله : إما كتاب باهر ، ، وإما كتاب الأسئلة ، ، ، ولم يُسبق زبدة التفاسير بقوله : وإما كتاب ٠٠٠ والله أعلم ،

وقد سبق في التنبيه على ذلك الدكتور حنيف القاسمي في تحقيقه لكتاب إيجاز البيان (7).

\* المجاز في الناسخ والمنسوخ (٤) ، وهذا الكتاب قطعًا ليس للنيسابوري ، فقد جاء في ثناياه مانصه : « قال الشيخ الفقيه الحافظ أبو منصور مؤلف الكتاب ، رضي الله عنه ، استخرجت هذا الباب في ذكر الآيات الناسخة ، وأضفته إلى كتاب الناسخ والمنسوخ ؛ إذ كانت الحاجة ماسة إليه ، وذلك في جمادي الأول سنة أربع وسبعين وأربع مئة ، فمن سمع مني هذا الكتاب قبل هذا التاريخ لم يسمع هذا الباب ، وإنما ذكرت ذلك ليعلم ولايغفل عنه ٠٠٠ » (٥) أ .ه. ،

<sup>(</sup>١) هدية العارفين: ٤٠٣/٢ ،

<sup>(</sup>٢) ص ٢٠

<sup>(</sup>٣) ص ٢٢ ( قسم الدراسة ) ٠

<sup>(</sup>٤) وتوجد منه نسخة خطية بمكتبة شستريني رقم ( ٣٨٨٣ ) تقع في ١٨ ورقة مصورتها في الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة - وعندى صورة منها .

<sup>(</sup>ه) ل ۱۳ / ب ۰

فعلى هذا فإن مؤلف الكتاب هو أبو منصور ، وهو من علماء القرن الضامس الهجري ، وقد ألف كتابه المجاز قبل عام ٤٧٤هـ ، أي قبل ميلاد المؤلف – رحمه الله – وقد قمت بإخبار المسؤولين في الجامعة الإسلامية – قسم المخطوطات – بما وقفت عليه ؛ ليصححوا معلومات الفهرسة ، ويتم البحث عن مؤلف الكتاب على ضوء هذه المعلومات ، خاصة وأنه قد أورد في ثنايا الكتاب أحاديث متصلة بإسناده هو فكان من شيوخه الذين نكرهم : محمد بن هرثمة ، وأبو الفرج محمد بن أحمد المجاور بمكة ، والشيخ أبو عثمان سعيد بن أحمد بن محمد النيسابوري .

وبعد مدة من الزمن أبلغني المسؤولون أنهم توصلوا إلى أن مؤلف الكتاب هو أبو منصور الأزهري صاحب تهذيب اللغة ، والصحيح أنه ليس الأزهري إذ أنه توفي سنة ٣٧٠ هـ ، وهذا توفي بعد ٤٧٤ هـ والله أعلم ٠

\* \* \*



# المبحث الأول

# المشكل

#### ١ - تعريف المشكل لغة:

اسم فاعل من أشكل عليه الأمر: إذا خفى ودخل في أشكاله وأمثاله ٠

وأصل مادة الكلمة من المماثلة ، قال ابن فارس: « الشين والكاف واللام معظم بابه المماثلة ، تقول: هذا شكل هذا ، أي: مثله ، ومن ذلك يقال: أمر مشكل ، كما يقال:أمر مشتبه ، أي هذا شابه هذا ، وهذا دخل في شكل هذا ، و قال ابن دريد (۱): ويسمى الدم أشكل ، للحمرة والبياض المختلطين منه ، وهذا صحيح ، وهو من الباب الذي ذكرناه في إشكال هذا الأمر ، وهو التباسه ؛ لأنها حمرة لابسها بياض ، » (۲) ، وفي اللسان: « أشكل علي الأمر: التبس ، وأمور أشكال: ملتبسة ، وبينهم أشكلة: أي لبس ، ، ، وأشكل علي الأمر إذا اختلط ، وأشكلت علي الأخبار وأحكلت

اشكله: اي لبس، ٠٠٠ واشكل علي الامر إذا احتلط، واشكلت علي الحجار واحدت بمعنى واحد، والأشكل عند العرب: اللونان المختلطان، ٠٠٠ وقال شمر (٦): الشكلة الحمرة تختلط بالبياض، وهذا شيء أشكل، ومنه قيل للأمر المشتبه مشكل » (٤) •

وعلى هذا فالمشكل في اللغة هو الملتبس، والمختلط، والمشتبه الذي لايتبين •

<sup>(</sup>١) الجمهرة لابن دريد: ٣٠/٨٠ .

 $<sup>\</sup>cdot$  ۲۰۰ – ۲۰۶/۳ : معجم مقاییس اللغة :  $\cdot$  ۲۰۰ (۲)

<sup>(</sup>٣) هو شمر بن حمدويه الهروي ، أبو عمرو اللغوي الأديب ( ٠٠ - ٢٥٥ هـ) لقي ابن الأعرابي وأبا عبيدة والأصمعي والفراء وأبا حاتم وغيرهم ، كتب الحديث ، وألف كتابًا كبيرًا في اللغة ، وكان ضنينًا به فلم ينسخ في حياته فقد نفقده ٠

ترجمته في إنباه الرواة: ٧٧/٧ - ٧٨ ، إشارة التعيين: ١٤١ ٠

وشمر: بفتح شين معجمة وكسر ميم ، المغنى في ضبط الأسماء: ١٤٤ ،

<sup>(</sup>٤) اللسان (شكل): ١١/٧٥٦، وينظر تهذيب اللغة: ١١/١٠ – ٢٠، الصحاح: ٥/٢٦١ – ١٧٣٧ - ١٧٣٧

#### \* تعريفه امتطلاحًا:

اختلف تعريف المشكل اصطلاحًا تبعًا لاختلاف الباحثين فيه من مفسرين ومحدثين وأصوليين •

وسوف أعرض فيما يلى تعريف كل فرقة ومقارنة أقوالهم ٠

أولاً: تعريفه عند علماء علوم القرآن:

« هو ما أوهم التعارض بين الآيات ، وكلام الله جل جلاله منزه عن الاختلاف » (١) •

#### \* منشبا الإشكال عندهم وأمثلته:

يظهر من خلال التعريف إن علماء علوم القرآن قصروا المشكل على ما أوهم تعارضاً حتى إنهم وضبعوه تحت عنوان : « مشكل القرآن وموهم الاختلاف والتناقض » (٢) .

فمنشأ الإشكال عندهم هو إيهام الاختلاف والتناقض ٠

وذكروا لذلك عدة أسباب هي :

السبب الأول: وقوع المخبر به على أحوال مختلفة وتطويرات شتى ومن أمثلته:

۱ - قوله تعالى في خلق أدم عليه السلام إنه : ﴿ مِن تُرَابٍ ﴾ [ أل عمران : ٥٩ ] ومرة ﴿ مِّن طِينٍ ومرة : ﴿ مِّن طِينٍ الصحد : ٢٦ ، ٢٨ ، ٣٣ ] ، ومرة ﴿ مِّن طِينٍ الصافات : ١١ ] ومرة ﴿ مِن صَلَصَالٍ كَٱلْفَخَّارِ ﴾ [ الرحمن : ١٤ ] ٠

<sup>(</sup>١) البرهان في علوم القرآن: ٢/٥٤، الإتقان: ٢٧/٢، التحبير: ٢٢١٠٠

<sup>(</sup>٢) هذا كما في الاتقان ، أما الزركشي فعنونه بـ « معرفة موهم المختلف » •

فهذه الألفاظ مختلفة ومعانيها في أحوال مختلفة ؛ لأن الصلصال غير الحمأ ، والحمأ غير التراب ؛ إلا أن مرجعها كلها إلى جوهر وهو التراب ، ومن التراب تدرجت هذه الأحوال وكل آية من هذه الآيات حكت طوراً من أطوار خلقه فإذا اجتمعت بعضها إلى بعض أعطتنا صورة متكاملة عن خلق آدم عليه السلام .

٢ - قوله تعالى في وصف عصا موسى: ﴿ فَإِذَا هِ مَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ ﴾
 [الشعراء: ٣٢] ، وفي موضع: ﴿ تُهَدُّ كُأَنَّهَا جَانٌ ﴾ [القصص: ٣١] والجان
 الصغير من الحيات ، والثعبان: الكبير منها ، وذلك لأن خلقها خلق الثعبان العظيم ، واهتزازها وحركاتها وخفتها كاهتزاز الجان وخفته (١) .

٣ - ومنه قول عالى: ﴿ فَا أَنْفَجَرَتُ مِنْهُ أَنْنَا عَشَرَةَ عَينًا ﴾ [البقرة: ٦٠]،
 وفي سلورة الأعلاف [١٦٠] قال: ﴿ فَانْبَجَسَتُ مِنْهُ أَثْنَا عَشَرَةَ عَيْنًا ﴾ ،
 والانبجاس: رشح الماء، والانفجار: خروجه بكثرة وغزارة، ذلك لأنه انبجس الماء البتداء ثم انفجر (٢) .

- السبب الثاني: اختلاف الموضوع ، ومن أمثلته:

١ - قوله تعالى: ﴿ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسْنُولُونَ ﴾ [ الصافات: ٢٤]، وقوله تعالى: ﴿ فَلَنَسُ اَلَنَّ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ مُولَنَسُ اَلَنَّ اللَّهُ اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللللْمُلْمُا اللَّهُ اللَّهُ ا

قال الحليمي فتحمل الآية الأولى على السؤال عن التوحيد وتصديق الرسل ٠

<sup>(</sup>۱) ينظر البرهان في علوم القرآن: ٢/٤٥- ٥٥ ، الإتقان: ٢٩/٢، موهم الاختلاف والتناقض (رسالةماجستير)

: ١٢٨ ، وينظر توجيه المؤلف للآية الثانية ص: ٨٦ ، وفي الآية قول آخر وهو: إن قوله ﴿ كأنها جان ﴾ كانت حينما كلم موسى ربه ، وأمره بأن يلقي عصاه . وقوله ﴿ فإذا هي ثعبان مبين ﴾ كانت في مواجهة فرعون فالموقف مختلف . فتدخل هذه الآية من حيث هذا المعنى تحت اختلاف المكان والزمان . والله أعلم .

<sup>(</sup>۲) ينظر باهر البرهان: ۸٦ -

والثانية : على مايستلزم الإقرار بالنبوات من شرائع الدين وفروعه ٠

وقيل : إن المثبت سؤال تبكيت وتوبيخ ، والمنفي : سؤال المعذرة (1) •

٢ - قوله تعالى: ﴿ وَلاَ يُكِلِّمُهُمُ ٱللَّهُ يَوْمَ ٱلْقَيَامَةِ ﴾ [البقرة: ١٧٤] مع قوله تعالى: ﴿ فَوَرَبِّكَ لَنَسُٱلنَّهُمُ ٱجْمَعِينَ عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ [الحجر: ٩٣ - ٩٣].

قيل: المنفي كلام التلطف والإكرام، والمثبت سؤال التوبيخ والإهانة فلا تنافي.

٣ - قوله تعالى: ﴿ وَجُزْاء سُيْنَة مِسَيْنَة مِثْلُها ﴾ [ الشورى: ٤٠] مع قوله
 تعالى: ﴿ يُضَاعَفُ لَهُمُ ٱلْعَذَابُ ﴾ [ هود: ٢٠] ٠

والجواب أن التضعيف هنا ليس على حد التضعيف في الحسنات ، بل هو راجع التضاعيف مرتكباتهم ، فكان لكل مرتكب منها عذاب يخصه ، فتكثيره هنا بحسب كثرة المجترحات ، لا أن السيئة الواحدة يضاعف الجزاء عليها ، بدليل سياق تلك الآية ، وهو قوله تعالى : ﴿ وَمَنْ أَظُلُم مُمَّنِ ٱلْمَترَىٰ عَلَى اللّهِ كَذِبًا أُولَيّك يُعُرَضُونَ عَلَىٰ وَبِهم وَيَقُولُ الْأَشَهَدُ هَوَلاً إِلَيْ اللّه عَلَىٰ وَبِهم وَيقُولُ اللّه الله عَلَىٰ وَبِهم الله الله عَلَىٰ وَبِهم الله عَلَىٰ وَبِهم الله عَلَىٰ وَبِهم الله الله وَيبُغُونَها عَوجًا وَهُم بِالْآخِرة هُم كَلْفرونَ ﴾ [هود : ١٨ ، ١٩] ، فيهؤلاء كذبوا على ربهم ، وصدوا عن سبيله ، وبغوها عوجًا ، وكفروا ، فهذه مرتكبات عذبوا بكل مرتكب منها (٢) .

٤ - قوله تعالى: ﴿ فَإِنْ خِفْتُمُ أَلَّا تَعَدِلُواْ فَوَاحِدَةً ﴾ [ النساء: ٣] مع

<sup>(</sup>۱) ينظر البرهان في علوم القرآن: ٢/٥٥ ، الاتقان: ٢٩/٢ ، موهم الاختلاف والتناقض (رسالة ماجستير): ٨٣٨ .

<sup>(</sup>٢) البرهان في علوم القرآن: ٢/ ٥٥ - ٥٦ ، الإتقان: ٢٩/٢٠

قَـوله في أواخـر السـورة : ﴿ وَلَن تَسَـتَطِيعُوا ۚ أَن تَعَدِلُوا ۚ بَيْنَ ٱلنِّسَاءِ وَلَوَ حَرَّمَٰتُم ۚ ﴾ [ النساء: ١٢٩ ] ، فالأولى تفهم إمكان العدل ، والثانية تنفيه ٠

والجواب: أن المراد بالعدل في الأولى ، العدل بين الأزواج في توفية حقوقهن ، وهذا ممكن الوقوع وعدمه ·

والمراد به في الثانية: الميل القلبي ، فالإنسان لايملك ميل قلبه إلى بعض روجاته دون بعض .

ويمكن أن يكون المراد بالعدل في الثانية العدل التام (1) .

- السبب الثالث ، : الاختلاف في جهتى الفعل ، ومن أمثلته :

١ = قوله تعالى : ﴿ وَمَارَمَيْتَ إِذَ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ ٱللَّهُ رَمَىٰ ﴾ [الأنفال : ١٧] ،
 حيث نفى الرمى عن رسوله ﷺ ، وفى الوقت نفسه أثبته له .

والجواب: إن الرمي يشتمل على القبض والإرسال، وهما بكسب الرامي، وعلى التبليغ والإصابة، وهما بفعل الله عز وجل •

فأضافه إلى النبي ﷺ باعتبار الكسب والمباشرة بالإرسال، ونفاه عنه باعتبار التأثير بالتوصيل إليهم ·

٢ - قوله تعالى: ﴿ ٱلرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَىٰ ٱلنِّسَاءِ ﴾ [النساء: ٣٤]،
 وقال تعالى: ﴿ وَقُومُوا لِللَّهِ قَانِتِينَ ﴾ [البقرة: ٢٣٨]، فالأولى فيها أمر الرجال
 بالقيام على النساء، وفي الثانية الأمر موجه لهم - والنساء - بالقيام لله عز وجل ٠

<sup>(</sup>١) ينظر البرهان في علوم القرآن: ٧/٨٥ ، الإتقان: ٢٩/٢ ، موهم الاختلاف والتناقض ( رسالة ماجستير ): ١٣٨ .

والجواب عنه بأن القيام في الأولى من القيام بالأمر أي تحمل أعبائه وتدبير شئونه وتقويم أمره، وفي الثانية من القيام بمعنى الانتصاب والوقوف في الصلاة فهذا لايكون إلا لله ، فقيام الانتصاب على هذا لاينافى القيام بالأمر ؛ لاختلاف جهتى الفعل (١) ،

٣ - قوله تعالى: ﴿ ٱللّٰهُ يَتُولَى ٱلْأَنفُسَ حِينَ مَوْتِهَا ﴾ [الزمر: ٤٢]،
 وقوله تعالى: ﴿ قُلْ يَتَوَلَّكُم مَّلَكُ ٱلمُوْتِ ٱلَّذِي وَكِل بِكُم ۗ [السجدة: ١١]،
 وقوله تعالى: ﴿ تَوْفَتُهُ رُسُلُناً ﴾ [الأنعام: ٦١]، حيث نسب التوفي الله عز وجل ولملك الموت، ولأعوانه من الملائكة.

والجواب في الجمع بينها ماقاله البغوي - رحمه الله تعالى · : « توفي الملائكة بالقبض والنزع ، وتوفي ملك الموت بالدعاء والأمر ، يدعو الأرواح فتجيبه ، ثم يأمر أعوانه بقبضها ، وتوفي الله سبحانه خلق الموت فيه (٢) ·

- السبب الرابع : الاختلاف في الحقيقة والمجاز ومن أمثلته :

١ – قوله تعالى : ﴿ وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَاهُم بِسُكَارَىٰ ﴾ [ الحج :٢ ] حيث وصفهم بأنهم سكارى ، وفي الوقت نفسه نفى عنهم السكر ، والجواب عنه بأن المراد : وترى الناس سكارى بالإضافة إلى أهوال القيامة مجازًا ، وماهم بسكارى بالإضافة إلى الخمر حقيقة .

وهذا النوع يسميه المناطقة: الاختلاف بالإضافة (٣) ٠

٢ - قوله تعالى : ﴿ وَيَأْتِيهِ ٱلْمُوَتُ مِن كُلِّ مَكَانٍ وَمَاهُو بِمَيِّتٍ ﴾
 إبراهيم : ١٧] والجواب عنه : أن الموت الذي يأتيه المراد به أسبابه وآلامه ، فعبر عن

<sup>(</sup>١) ينظر ماسبق في البرهان في علوم القرآن: ٦٠ ، الإتقان: ٢٩/٢٠

<sup>(</sup>٢) ينظر البرهان في علوم القرآن: ٦٤/٢ ، تفسير البغوي: ١٤٢/٢ ، ٢٢٢ - ٢٢٢٠ ،

<sup>(</sup>٣) ينظر البرهان في عليم القرآن: ٢٠/٢ -

السبب باسم المسبب مجازًا ، والمنفى هو حقيقة الموت (١) ٠

٣ - قوله تعالى : ﴿ وَلا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا سَمِعْنَا وَهُم لَايستَمعُونَ ﴾ [الانفال : ٢١] فأثبت لهم السمع ونفاه عنهم في أن واحد ، والجواب أن السمع المثبت هو حقيقة السمع ، والمنفي : هو الانتفاع بما يسمع ، فلما كان الانتفاع مسببًا عن السمع ، عبر عن انتفائه بنفي سببه مجازًا .

- السبب الخامس : اختلافهما بوجهين واعتبارين ، قالوا وهو الجامع للمفترقات ومن أمثلته :

١ - قوله تعالى : ﴿ فَبَصَرُكَ ٱلْيَوْمَ حَدِيدٌ ﴾ [ق: ٢٢] ، وقال تعالى :
 ﴿ خَاشِعِينَ مِنَ ٱلذَّلِ يَنظُرُونَ مِن طَرُفٍ خَفِي ﴾ [الشورى : ٤٥] .

قال قطرب: ﴿ فَبِصَرُكَ ﴾ أي : علمك ومعرفتك بها قوية ، من قولهم : «
بصر بكذا وكذا » أي : علم ، وليس المراد رؤية العين ، قال الفارسي : ويدل على ذلك
قوله : ﴿ فَكَشَفَّنا عَنْكُ غِطاً مَكَ ﴾ وصف البصر بالحدة ٠

<sup>(</sup>١) ينظر البرهان في عليم القرآن: ٢٠/٢ ، باهر البرهان: ٧٦٧٠

وقد جمع بينهما في قوله تعالى : ﴿ تَقَشَعِرُ مِنْهُ جُلُودُ ٱلَّذِينَ يَخُشَونَ رَبَّهُمُ ثُمَّ تَلِينُ جُلُودُهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ ٱللَّهِ ﴾ [ الزمر : ٢٣ ] ، فإن هؤلاء قد سكنت نفوسهم إلى معتقدهم ، ووثقوا به فانتفى عنهم الشك (١) .

٣ - قبوله تعالى: ﴿ خَلَقَ لَكُم مَّافِى ٱلْأَرْضِ جَمِيعًا ثُمَّ ٱستَوَى ۚ إِلَى السَّمَاءِ ﴾ [ البقرة: ٢٩] ، وفي آية أخسرى: ﴿ وَٱلْأَرْضَ بَعُدُ ذَٰلِكَ دَحَاهَا ﴾
 [ النازعات: ٣٠] فالأولى فيها خلق الأرض قبل السماء ، والثانية فيها خلق السماء قبل الأرض .

والجواب عنه: بأنه لاتنافي بينهما ؛ لأن الدحو ليس من الخلق ، وإنما هو البسط ، فالأرض خلقت السماء ، وبعد ذلك دحيت الأرض ، وبذلك تتفق معاني الآيات (٢) .

وأدخلوا ضمن هذا السبب عدة أمور متفرقة ، منها مايرجع إلى اعتبار الحال واختلافها : مثل قوله تعالى : ﴿ خَمْسِينَ ٱلْفَ سَنَةٍ ﴾ [ المعارج : ٤ ] ، وفي موضع ﴿ ٱلْفَ سَنَةٍ ﴾ [ السجدة : ٥ ] ، وأجيب عنه بأنه باعتبار حال المؤمن والكافر ، بدليل ﴿ وَكَانَ يَوْمًا عَلَىٰ الْكَنْفِرِينَ عَسِيرًا ﴾ [ الفرقان : ٢٦ ] ومنها مايرجع الى اختلاف مرجع الضمير ، مثل قول ه تعالى : ﴿ عَذَابَ ٱلنّارِ ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ أَكُذَّبُونَ ﴾ [ السجدة : ٢٠ ] بلفظ « الذي » على وصف العذاب ، وفي قوله : ﴿ عَذَابَ ٱلنّارِ ٱلَّذِي كُنتُم بِهِ النّارِ ٱللّذِي الله على وصف العذاب ، وفي قوله : ﴿ عَذَابَ ٱلنّارِ ٱلّذِي الله وصف النار ٠ وفيه أربعة أوجه :

 <sup>(</sup>۱) ينظر البرهان في علوم القرآن: ۲/۱۲ – ۲۲، الإتقان: ۲۹/۲.

<sup>(</sup>٢) ينظر البرهان في علوم القرآن: ٦٢/٢ ، باهر البرهان: ٧٥٠

أحدها: أنه وصف العذاب في السجدة لوقوع « النار » موقع الضمير الذي لايوصف ، وإنما وقعت موقع الضمير لتقدم إضمارها ، مع قوله : ﴿ وَأَمَّا ٱلَّذِينَ فَسَقُوا فَمَا وَاللَّهُ مُ ٱلنَّارُ كُلُما أَرَادُوا أَن يَخْرُجُوا مِنْها ۖ أَعِيدُوا فِيها ﴾ [السجدة : ٢٠] ، فحق الكلام : « وقيل لهم ذوقوا عذابها » ، فلما وضعها موضع الضمير الذي لايقبل الوصف عدل إلى وصف العذاب، وأما في سورة سبأ فوصفها لعدم المانع من وصفها .

والثاني: إن الذي في « السجدة » وصف النار أيضًا ، وذكر حملاً على معنى الجحيم والحريق ·

والثالث: أن الذي في « السجدة » في حق من يقر بالنار ويجحد العذاب ، وفي « سبأ » في حق من يجحد أصل النار .

والرابع: أنه إنما وصف العذاب في « السجدة »؛ لأنه لما تقدم ذكر النار مضمرًا ومظهرًا عدل إلى وصف العذاب، ليكون تلوينًا للخطاب، فيكون أنشط للسامع بمنزلة العدول من الغيبة إلى الخطاب (١) ،

ومنها مايعود إلى التنكير والتعريف كما في قوله تعالى : ﴿ رَبِّ ٱجْعَلْ هَٰذَا ۗ الْبُلَدَ مَلِدًا ءَامِنًا ﴾ [ البقرة : ١٢٦ ] ، وقوله تعالى : ﴿ رَبِّ ٱجْعَلْ هَٰذَا ٱلْبُلَدَ ءَامِنًا ﴾ [ إبراهيم : ٣٥ ] .

والجواب أنه في الدعوة الأولى كان مكانًا ، فطلب منه أن يجعله بلدًا آمنًا ، وفي الدعوة الثانية كان بلدًا غير آمن ، فعرفه وطلب له الأمن ، أو كان بلدًا آمنًا وطلب ثبات الأمن ودوامه (٢) .

<sup>(</sup>١) ينظر البرهان في علوم القرآن: ٢/ ٦٣ - ١٤٠

 $<sup>\</sup>cdot$  ٦٥ – ٦٤/٢ : ينظر البرهان في علوم القرآن :  $\cdot$  ٦٥ – ٥٠ (٢)

كما أنه يدخل تحت أسباب الإشكال - وإن لم ينصوا عليه ضمنها - تعارض العمومين : كقوله تعالى : ﴿ وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ ٱلْأُخْتَيْنِ إِلَّا مَاقَدْ سَلْفَ ﴾ [ النساء : ٢٣] ، وقوله تعالى : ﴿ وَٱلَّذِينَ هُمُ لِفُرُوجِهِمْ حَلْفِظُونَ \* إِلّا عَلَىٰ أَزْواَجِهِمْ أَو مَامَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ ﴾ [ المؤمنون : ٦ - ٧ ] .

فالآية الأولى عامة في كل الأخوات فيشمل ملك اليمين ، والثانية تعم كل ماتملك اليمين ، ومن ذلك الأختين الملوكتين ·

والجواب عن ذلك أن عموم الآية الأولى يترجح على عموم الآية الثانية بمرجحات عدة ، فيخص عموم إباحة وطء ملك اليمين بغير الجمع بين الأختين (١) .

وقيل يحمل كل واحد من العمومين على ماقصد به ظاهرًا عند الاجتهاد ٠

- السبب السادس ، : تعارض القراعتين في آية واحدة ، ومن أمثلته :

قوله تعالى : ﴿ وَٱمْسَمُواْ بِرُنُوسِكُمْ وَٱرْجُلَكُمْ ﴾ [المائدة: ٦] فقد قرئت ﴿ وَٱرْجُلكُمْ ﴾ بالنصب والجر ٠

وقالوا في الجواب عنها: يجمع بينهما بحمل إحداهما على مسح الخف، والثانية على غسل الرجل إذا لم يجد متعلقًا سواهما (٢) .

وكما في قوله تعالى: ﴿ مُلِكِ يُومِ ٱلدِّينِ ﴾ [ الفاتحة : ٣] حيث قرئت ﴿ مالك ﴾ بالألف ، و ﴿ ملك ﴾ بغير ألف ، والجواب أنه لا تعارض ، حيث إن الاية الأولى أفادت أن الله تعالى مالك يوم الدين يتصرف فيه كيف يشاء ، وأفادت الثانية أنه الذي يحكم فيه بما يريد ، فهو عز اسمه مالكه وملكه (٣) ،

<sup>(</sup>١) موهم الاختلاف والتناقض: ١٤١ ، وينظر البرهان في علوم القرآن: ٢٩/٢ - ٥٠ -

<sup>(</sup>٢) ينظر البرهان في علوم القرآن: ٢/٢ه .

<sup>(</sup>٣) ينظر موهم الاختلاف والتناقض: ١٨٩٠

# ثانيًا - تعريفه عند علماء الحديث :

عرف الطحاوي المشكل بقوله: « وإني نظرت في الآثار المروية عنه به بالأسانيد المقبولة ، التي نقلها نوو التثبت فيها ، والأمانة عليها ، وحسن الأداء لها ، فوجدت فيها أشياء مما يسقط معرفتها ، والعلم بها عن أكثر الناس ، فمال قلبي إلى تأملها وتبيان ماقدرت عليه من مشكلها ، ومن استخراج الأحكام التي فيها ، ومن نفي الإحالات عنها » (١) .

واستُخْلِص من عبارته تعريف مشكل الحديث بأنه « أحاديث مروية عن رسول الله علله بأسانيد مقبولة ، يوهم ظاهرها معاني مستحيلة ، أو معارضة لقواعد شرعية ثابتة » (٢) .

#### منشأ الإشكال عندهم وأمثلته:

عدد محقق كتاب مشكل الآثار د/ محمد طاهر نور ولي الأسباب التي ينشأ عنها الإشبكال وهي:

- ١ وجود التعارض بين حديثين وأكثر ٠
- ٢ غموض معنى الحديث واستغلاق فهمه بغير معارضة ٠
  - ٣ تعارض أية وحديث
  - ٤ تعارض الحديث مع الإجماع ٠
  - ه تعارض الحديث مع القياس ٠
  - $^{(7)}$  عارض الحديث مع العقل وغيره

<sup>(</sup>١) مشكل الآثار، تحقيق د/ محمد طاهر نور ولى: ٢/١٠

<sup>(</sup>٧) مختلف الحديث د/ أسامة خياط: ٣٦ ، مشكل الآثار ( المقدمة ): ١/٨١ - ٨٠ ٠

<sup>(</sup>٣) ينظر المراجع السابقة •

فالمشكل عند المحدثين عام يشمل كل ما أشعر بالإحالة عقلاً أو شرعًا أو عقلاً وشرعًا أو عقلاً وشرعًا ، وما استغلق فهمه على وجهه ، أو تعسر تأويله ، وسواء أكان ذلك لتعارض أم لغير تعارض ، وسواء أكان التعارض بين الأحاديث بعضها وبعض ، أم بينها وبين آيات القرآن العزيز .

#### أمثلته ،

الذي يهمنا هنا هو الأمثلة التي يكون القرآن الكريم طرفًا فيها ، وقد مثل لها الطحاوى - رحمه الله تعالى - بعدة أمثلة أجتزىء منها بواحد:

قال الطحاوي : ( بيان مشكل ماروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم من المراد بقوله تعالى : ﴿ يَا آَيُّهُا ۗ ٱلَّذِينَ ءَا مَنُوا ۗ عَلَيْكُم ۗ أَنفُسَكُم ۗ لَايضُرَّكُم ۗ مَن ضَلَّ الله الله عليه وآله وسلم من المراد بقوله تعالى : ﴿ يَا آيُّهُا ۗ ٱلَّذِينَ ءَا مَنُوا ۚ عَلَيْكُم ۗ أَنفُسَكُم ۗ لَا يَضُرُّكُم ۗ مَن ضَلَّ الله عليه وآله وسلم من المراد بقوله تعالى : ﴿ يَا آيُّهُا ۗ ٱللَّذِينَ ءَا مَنْ الله عليه وآله وسلم من المراد بقوله تعالى الله عليه وآله وسلم من المراد بقوله تعالى : ﴿ يَا آيُّهُا ۗ ٱللَّذِينَ ءَا مَنْ الله عليه وآله وسلم من الله عليه وآله وسلم من المراد بقوله تعالى : ﴿ يَا آيُّهُا ۗ ٱللَّذِينَ ءَا مَنْ الله عليه وآله وسلم من الله عليه وآله وسلم الله عليه وآله وسلم من الله عليه وآله وسلم الله عليه وسلم الله عليه وآله وسلم الله عليه وسلم الله وسلم الله

حدثنا علي بن شيبة ٠٠٠ عن أبي بكر الصديق (رضي الله عنه) قال: « إنكم تقرؤون هذه الآية ﴿ يَا آَيُّهَا اللَّينَ اَمَنُواْ عَلَيْكُمْ أَنَفُسَكُمْ لَايَفُرْكُمْ مَّن خَلَّ إِذَا الْمُتَدَيِّتُمْ ﴾ وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وأله وسلم يقول: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه يوشك أن يعمهم الله بعقاب » ٠

حدثنا الربيع بن سليمان ٠٠٠ ثم ذكر مثله ٠

قال أبو جعفر: فكان الذي في هذين الحديثين مما خاطب به أبو بكر الناس ، فيها إنهم يقرؤون هذه الآية كما تلاها عليهم ، وإنه سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول ، فذكر لهم ماسمعه من هذين الحديثين ، ونحن نعلم أنه رضي الله عنه – مع حكمته وجلالته وعظم مقداره – لايخطب الناس بخطاب فيه نقصان ، ونعلم أن ماوقع من نقصان في ذلك فمن بعض رواة هذا الحديث لامنه .

ثم التمسنا من غير هاتين الروايتين ، فوجدنا بكار بن قتيبة ٠٠٠٠ عن قيس بن أبي حازم سمعت أبا بكر الصديق يقول : « يا أيها الناس انكم ترون هذه الآية من كتاب الله عز وجل تضعونها على غير ماوضعها الله عز وجل : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَءَآمَنُوا عَلَيْكُمْ اللهُ عَنْ وَجِل : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَءَآمَنُوا الله على عُير ماوضعها الله عز وجل : ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَءَآمَنُوا الله على عُير مَنْ مَنْ فَسَل إِذَا اللهُ عَلَيْكُمْ أَنْ يَعْمَلُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْكُمْ أَنْ يَعْمَهُمُ الله بعقاب منه ») .

ثم ساق الإمام الطحاوي عددًا من الأحاديث بنحوه • وعقبها بقوله : ( فكان ما في هذا الحديث الأولى بالصديق رضي الله عنه أنه كان قاله ، وهو إخباره إياهم أن الناس يضعون هذه الآية – التي تلاها عليهم – على غير موضعها ، فتأملنا مايروى عن غيره في هذه الآية لنعلم بذلك موضعها ، هل هو تأويل يوقف عليه ، أو زمان من الأزمنة يكون ، ويكون قبله ماقرأ عليهم رضوان الله عليهم ، ماقد سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقوله في الأمر بالمعروف وتغيير المنكر •

فوجدنا إبراهيم بن أبي داود قد حدثنا قال ثنا أبو مسهر ٠٠٠ عن أبي أمية سألت أبا ثعلبه الخشنى ، قلت : كيف تصنع في هذه الآية ؟

قـــال: أي آية ؟ ، قلت: ﴿ يَا اَيُّهَا ٱلَّذِينَءَٱمنُوا عَلَيْكُمْ ٱنفُسكُمْ لَا يَضُرُّكُمْ مَنْ ضَلَّ إِذَا ٱهْتَدَتْيَمْ ﴾ !!

فقال لي: آمنوا لله ، لقد سالت عنها خبيراً ، سالت عنها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: « بل ائتمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر ، حتى إذا رأيت شحًا مطاعًا ، وهوى متبعًا ، ودنيا مؤثرة ، وأعجاب كل ذي رأي برأيه ، وإذا رأيت أمرًا لابد لك منه ، فعليك بنفسك ، وإياك أمر العوام ، فإن من ورائكم أيامًا الصبر فيهن مثل قبض الجمر ، للعامل منكم يومئذ كأجر خمسمائة رجل يعملون مثل عمله » ·

منه النهي عن المنكر ، ومن التحذير من عواقب ترك ذلك سوى ماقد تقدمت روايتنا له في هذا الباب) (۱) ، أ ، هـ ، ومن النه عليه وسلم في عدر ومنها الذي ومنه الله عليه والمن ومنه والزمان الذي ومنه وعلى الله عليه والله عليه والله وسلم في حديث أبي تعلية بما وصفه به – ونعوذ بالله عز وجل منه – وأن ماقبله من الأزمنة فإن فرض الله عز وجل فيه على عباده الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، حتى يعود الأمور إلى ما أمر الله عز وجل أن يكون الناس عليه من امتثال ما أمرهم الله عز وجل ، والانتهاء عما نهاهم عنه ، وقد روي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى من الأمر بالمعروف ، ومن النهي عن المنكر ، ومن التحذير من عواقب ترك ذلك سوى ماقد تقدمت روايتنا له في هذا الباب) (۱) ، أ ، هـ ،

۱۱) مشكل الآثار: ۲/۲۲ – ۲۰

## ثَالثًا - تعريفه عند الأمسوليين :

هو اللفظ الذي خفي المراد منه ، فلا يمكن أن يدرك إلا بالبحث فيما يكشفه من القرائن والأدلة ، وهو مصطلح انفرد به الحنفية من الأصوليين ، حيث قسموا النص الشرعى باعتبار وضوح دلالته على معناه ، وخفائها ، إلى قسمين :

القسم الأول: نص واضبح الدلالة على ما أراده الشارع منه ٠

القسم الثاني: نص غير واضح الدلالة على ما أراده الشارع منه ٠

والمشكل نوع من أنواع النص غير واضح الدلالة على مراد الشارع منه ٠

قال البخاري في كشف الأسرار: « ٠٠٠٠ قال القاضي الإمام: هو الذي أشكل على السامع طريق الوصول إلى المعاني لدقة المعنى في نفسه لا بعارض، فكان خفاؤه فوق الذي كان بعارض، حتى كان المشكل يلتحق بالمجمل (١)، وكثير من العلماء لايهتدون إلى الفرق بينهما » (٢).

### منشأ الإشكال وأمثلته:

لوقوع الاشكال عند الحنفية أسباب متعددة ذكروا منها:

- أ غموض المعنى ودقته ٠
  - ب الاستعارة ،
  - جـ اشتراك اللفظ •

<sup>(</sup>۱) المجمل هو: ما احتمل وجوهاً ، فصار بحال لايوقف على المراد به ، إلا ببيان من قبل المتكلم • ينظر أصول الشاشي: ۸۱ ، وينظر شرح المنار لابن ملك: ۵۱ •

<sup>(</sup>٢) كشف الأسرار: ٢/١ه٠

قال الشاشي – رحمه الله – « وأما المشكل فهو ما ازداد خفاءً على الخفي (1) ، كأنه بعد ماخفي على السامع حقيقة دخل في أشكاله وأمثاله ، حتى لاينال المراد إلا بالطلب ثم بالتأمل حتى يتميز عن أمثاله » (7) .

وقال البردوي: « ٠٠٠ وهذا لغموض في المعنى ، أو لاستعارة بديعة ، وذلك يسمى غريبًا مثل رجل اغترب عن وطنه ، فاختلط بأشكاله من الناس فصار خفيًا بمعنى زائد على الأول » (٢) .

فسبب الضفاء في المشكل عند الحنفية هو اللفظ نفسه وصيغته ، فهو لايدل بصيغته على المراد منه ، بل لابد من قرينة خارجية تبين المراد منه (٤) .

ومثلوا له بعدة أمثلة منها:

۱ - قوله تعالى : ﴿ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ الْفِ شَهْرِ ﴾ [ القدر : ٣ ] قالوا : فهذه الآية مشكلة لغموض معناها ، ودقته ، ذلك أنه لابد أن توجد ليلة القدر في كل اثني عشر شهرًا ، فيؤدي إلى تفضيل الشيء على نفسه بثلاث وثمانين مرة ، فكان مشكلاً .

وبعد التأمل والنظر ، عرف أن المراد : ألف شهر ليس فيها ليلة القدر ، لا ألف شهر على الولاء (٥) .

<sup>(</sup>١) قال الشاشي في أصوله: ٨٠ « الخفي: ما أخفي المراد به بعارض لا من حيث الصيغة » ٠

 <sup>(</sup>٢) أصول الشاشي: ٨١، وينظر المغني في أصول الفقه: ١٢٨، شرح المنار لابن ملك: ٥٦، تيسير
 التحرير: ١٥٨/١، كشف الأسرار: ٢/١٥٠٠

<sup>(</sup>٣) أصول البزدوي مع شرحه كشف الأسرار: ١/٢٥٠

<sup>(</sup>٤) الوجيز في أصول الفقه: ٣٥٠، أصول الفقه للدكتور شلبي: ٥٤١٠ •

<sup>(</sup>a) كشف الأسرار: ١/٣a -

٢ - قوله تعالى: ﴿ فَاتُواْ حَرْثُكُمْ أَنَى شِنْتُمْ ﴾ [ البقرة: ٢٢٣ ] قالوا: لفظ أنى مشكل؛ لأنه اشتبه معناه على السامع ، هل هو بمعنى « كيف » أو بمعنى « أين » ، فعرف بعد الطلب والتأمل أنه بمعنى « كيف » بقرينة « الحرث » ، وبدلالة حرمة القربان في الأذى العارض وهو الحيض ، في الأذى اللازم (١) ، أولى (٢) ، وهذا يرجع إلى اشتراك اللفظ ،

٣ - قوله تعالى: ﴿ قُوارِيرا مِن فِضَّةٍ ﴾ [ الإنسان: ١٦] ، فالقوارير
 لايكون من الفضة ، وماكان من الفضة لايكون قوارير

ولكن للفضة صفة كمال وهي: نفاسة جوهره ، وبياض لونه ، وصفة نقصان : أنها لاتصفو ولا تشف ·

وللقارورة صنفة كمال أيضاً وهي: الصنفاء والشفيف، وصفة نقصان وهي: .
خساسة الجوهر •

فعرف بعد التأمل أن المراد من كل واحد صفة كماله ، وأن معناه أنها مخلوقة من فضة ، وهي مع بياض الفضة في صفاء القوارير وشفيفها (٣) .

٤ - قوله تعالى: ﴿ فَصَبُ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطَ عَذَابٍ ﴾ [ الفجر: ١٣ ]
 فللصب دوام، ولايكون له شدة، وللسوط عكسه، فاستعير الصب للدوام، والسوط للشدة، أي: أنزل عليهم عذابًا شديدًا دائمًا ٠

<sup>(</sup>۱) يعنى الدبر

<sup>(</sup>۲) کشف الأسرار: ۱/۳ه .

<sup>(</sup>٣) كشف الأسرار: ١٦٠١ ، وينظر باهر البرهان: ١٦٠١ - ١٦٠٠ ،

وقيل: ذكر الصب إشارة إلى أنه من السماء ، أي: من عند الله ، وذكر السوط إشارة إلى أن ما حل بهم في الدنيا من العذاب العظيم بالقياس إلى ما أعد لهم في الآخرة ، كالسوط إذا قيس إلى سائر مايعذب به (١) .

٥ - قوله تعالى : ﴿ فَأَذَاقَهَا ٱللَّهُ لِباسَ ٱلْجُوعِ وَٱلْخُوفِ ﴾ [النحل : ١١٢]
 فاللباس لايذاق ، ولكنه يشمل الظاهر ولا أثر له في الباطن .

والإذاقة: أثرها في الباطن، ولا شمول لها، فاستعيرت الإذاقة لما يصل من أثر الضرر إلى الباطن، واللباس للشمول، فكأنه قيل: فأذاقهم ماغشيهم من الجوع والخوف، أي: أثرهما واصل إلى بواطنهم مع كونه شاملاً لهم (٢) .

والثلاثة الأخيرة يعود إشكالها إلى الاستعارة البديعة ٠

ومن خلال التعريفات السابقة يظهر لنا أن كلاً من تعريف علماء علوم القرآن ، والأصوليين للمشكل تعريف قاصر ، إذ أن الأولين قصروه على التعارض ، والآخرين على الخفاء الناتج عن الصيغة نفسها ، بينما تعريف علماء الحديث أوسع تلك التعريفات إذ شمل كلا الأمرين مانتج عن التعارض ، ومانتج عن الخفاء والغموض سواء أكان للصيغة نفسها أم بعارض لا من حيث الصيغة .

<sup>(</sup>۱) كشف الأسرار: ۲/۱ه - ٤٥ -

<sup>(</sup>٢) كشف الأسرار: ١/٤٥ ، وينظر باهر البرهان: ٨١٢ ،

## حكم المشكل عند الحنفية :

وجوب البحث والنظر - وقيل: الطلب والتأمل - في القرائن والدلائل الدالة على المعنى المراد من اللفظ المشكل والعمل بما يؤدي إليه البحث والنظر (١) .

قال العلامة شمس الأئمة الكردي: « واعلم أن معنى الطلب والتأمل: أن ينظر أولاً في مفهومات اللفظ جميعًا فيضبطها ، ثم يتأمل في استخراج المراد منها ، كما إذا نظر في كلمة (أنى) فوجدها مشتركة بين معنيين لاثالث لهما فهذا هو الطلب ، ثم تأمل فيهما فوجدها بمعنى كيف في هذا الموقع دون أين فحصل المقصود » (٢) .

<sup>(</sup>١) ينظر المغنى في أصول الفقه: ١٢٨٠

<sup>(</sup>٢) كشف الأسرار: ١/٤٥٠

# المبحث الثاني المتشابه

#### تعريفه لغة:

يستعمل اللغويون مادة التشابه فيما يدل على المشاركة في المماثلة ، والمشاكلة المؤدية إلى الالتباس غالبًا (١) .

قال ابن فارس: « الشين والباء والهاء أصل واحد يدل على تشابه الشيء وتشاكله لونًا ووصفًا • يقال: شبّه وشبّه وشبّيه ، والشبّة من الجواهر: الذي يشبه الذهب، والمُشبّة الذهب، والمُشبّة من الأمور: المشكلات، واشتبه الأمران إذا أشْكَلاً » (٢) •

وجاء في القاموس: « تشابها واشتبها: أشبه كل منهما الآخر حتى التبسا، وأمور مُشْتَبِهَةً ومُشبَّهةً - كَمُعَظَّمَة - مشكلة، والشُّبْهَة - بالضم - الالتباس والمثل، وشبَّبًة عليه الأمر تشبيهًا: لُبِّسَ عليه » (٢) .

# تعريفه اصطلاحًا:

اتفقت كلمة العلماء على وجود المتشابه في القرآن الكريم والسنة الشريفة المطهرة ، إلا أنهم اختلفوا في تعريفه نظرًا لاختلافهم في هل الراسخون في العلم يعلمون

<sup>(</sup>١) ينظر مناهل العرقان: ٢/١٦٦٠ .

 $<sup>\</sup>cdot$  ( شبه ) ۲٤٣/۲ ( شبه )  $\cdot$ 

 <sup>(</sup>٣) القاموس المحيط: ١/٢٨٦، وينظر تهذيب اللغة: ١/٩١ - ٩٢، الصحاح: ١/٢٣٦٢، اللسان (شبه)
 ١ ١٠٥٠٠ - ٥٠٥٠٠

المتشابه أم لا ، وهذا مبني على اختلافهم في موضع الوقف على قوله تعالى ﴿ وَمَا يَعْلَمُ اللّهُ إِلاَّ ٱللَّهُ في قوله تعالى : ﴿ هُوَ ٱلَّذِي ٓ أَنْزَلَ عَلَيْكَ ٱلْكِتَابَ مِنْهُ ءَايَاتُ مُّ حَكَمَاتُ هُنَّ أَمَّ ٱلْكِتَابِ مِنْهُ ءَايَاتُ مُّ حَكَمَاتُ هُنَّ أُمَّ ٱلْكِتَابِ مِنْهُ ءَايَاتُ مُّ مُحكَمَاتُ هُنَّ أُمَّ ٱلْكِتَابِ مِنْهُ اللّهُ وَاللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ مَا اللّهُ وَالرّاسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَا بِهِ كُلّ اللّهُ وَالرّاسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَامَنَا بِهِ كُلّ مِنْ عِنْدِرَبِّنَا وَمَا يَذَكُرُ إِلّا أَوْلُوا ٱلْآلِبُ ﴾ [ ال عمران: ٧] .

فذهب فريق من العلماء إلى وجوب الوقف على قوله تعالى: ﴿ إِلاَّ الله ُ ، وعلى هذا فلا حظ للراسخين في العلم من المتشابه إلا التسليم على اعتقاد حقية المراد عند الله تعالى ، وهم الأصوليون من الحنفية .

وذهب فريق آخر إلى أن الوقف على قوله تعالى: ﴿وَٱلرَّاسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ ﴾ ، وعلى هذا فإن الراسخين في العلم – عندهم – يمكنهم الوقوف على المراد من المتشابه ، ومنهم الأصوليون من الشافعية والحنابلة ، وفريق ثالث ذهب إلى جواز الوقوف على كل منهما ، وأن المتشابه منه مالايعلمه إلا الله – وهذا يتفق مع الوقف على لله الله ﴾ - ، ومنه مايعلمه الراسخون في العلم – وهذا يتفق مع الوقف الوقف على ﴿وَٱلرَّاسِخُونَ فِي ٱلْعِلْمِ ﴾ - ، وهم علماء علوم القرآن ، وساعرض في الأسطر التالية تعريف كل فريق .

أولاً: تعريف المتشابه عند علماء علوم القرآن:

قال الزركشي: « أما المتشابه فأصله أن يشتبه اللفظ في الظاهر مع اختلاف المعاني، كما قال تعالى - في وصف ثمر الجنة - : ﴿ وَأَتُواْبِهِ مُتَسَلِبِهَا ﴾ [البقرة: ٢٥] أي : متفق المناظر مختلف الطعوم ٠

ويقال للغامض: متشابه؛ لأن جهـة الشبه فيه، كما نقول لحروف التهجي،

« والمتشابه » مثل « المشكل » ؛ لأنه أشكل ، أي دخل في شكل غيره وشاكله ٠٠٠ «(١) . ثم أخذ يعدد الأقوال التي قيلت في تحديد المحكم والمتشابه .

وقال السيوطي: « ٠٠٠ واختلف الناس في تفسير المتشابه بحسب اختلافهم في: هل يعلمه الراسخون أو لا؟ فعلى الأول هو: مالم يتضح معناه، وعلى الثاني: ما استأثر الله بعلمه ٠٠٠ والذي عليه الجمهور أن المتشابه لا يعمله إلا الله » (٢) .

وفصل الراغب الأصفهاني القول فيه ، فقال : « والمتشابه من القرآن : ما أشكل تفسيره لمشابهته بغيره ، إما من حيث اللفظ ، أو من حيث المعنى ، فقال الفقهاء : المتشابه : مالاينبيء ظاهره عن مراده .

وحقيقة ذلك أن الآيات عند اعتبار بعضها ببعض ثلاثة أضرب:

- محكم على الإطلاق ٠
- ومتشابه على الإطلاق ·
- ومحكم من وجه متشابه من وجه

فالمتشابه في الجملة ثلاثة أضرب:

- متشابه من جهة اللفظ فقط -
- متشابه من جهة المعنى فقط
  - متشابه من جهتهما ۰ » <sup>(۲)</sup> .

<sup>(</sup>١) البرهان في علوم القرآن: ٢٦٩/٢٠

<sup>(</sup>٢) التحبير في علم التفسير: ٢١٩ - ٢٢٠ ·

<sup>(</sup>٣) مقردات الراغب: ٢٦٠ – ٢٦١

ثم فصل القول في تلك الأنواع .

\* منشأ التشابه عندهم وأمثلته: فصل الراغب الأصفهاني الأسباب التي ينشأ عنها التشابه إلى ثلاثة أسباب رئيسه وكل منها يتفرع عنه عدة أسباب وهي:

أولاً: مايكون من جهة اللفظ وهو ضربان:

أحدهما: يرجع إلى الألفاظ المفردة •

وأيضًا بلفظ يزفون في قوله تعالى : ﴿ فَاتَّبَلُوا ۚ إِلَيْهِ يَزِفُّونَ ﴾ [الصافات : ٩٤]

ب- منجهة المشاركة في اللفظ، مثل لفظ اليمين في قوله سبحانه وتعالى: ﴿ فَرَاغٌ عَلَيْهِمٌ ضَرْبًا بِالْيَمِينِ ﴾ [ الصافات: ٩٣]
 أي: فأقبل إبراهيم على أصنام قومه ضاربًا لها باليمين من يديه لا بالشمال، أو ضاربًا لها ضربًا شديدًا بالقوة، لأن اليمين أقوى الجارحتين، أو ضاربًا لها بسبب اليمين التي حلفها ونوه بها القرآن إذ قال : ﴿ وَتَا لِلَّهِ لَاكِيدُنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُولُّوا مُدْبِرِينَ ﴾
 قال : ﴿ وَتَا لِلَّهِ لَاكِيدُنَّ أَصْنَامَكُمْ بَعْدَ أَنْ تُولُّوا مُدْبِرِينَ ﴾
 [ الأنبياء: ٧٥] ، كل ذلك جائز، ولفظ اليمين مشترك بينها (١) .

والثانى: يرجع إلى جملة الكلام المركب:

أ - مايكون الختصار الكلام: ومثلوا له بقوله تعالى: ﴿ وَإِنْ خِفْتُمْ اللَّهُ اللَّالَّالَا اللَّالَّا اللَّهُ اللَّالَّا اللَّهُ اللَّهُ

<sup>(</sup>١) ينظر مفردات الراغب: ٢٦١ ، مناهل العرفان: ٢٧٤/٠

[ النساء: ٣] ، فيقال : قوله : ﴿ وَإِن خِفْتُمْ ﴾ شرط ، وقول . ﴿ فَانْكِحُواْ ﴾ جزاء ، ولا وجه لتعلق الشرط هنا بالجزاء ، والجواب : أن في الكلام حذفًا واختصارًا ، والتقدير : وإن خفتم أن تظلموا اليتامى عند نكاحهن : فانكحوا غيرهن ماطاب لكم من النساء ،

أو يكون التقدير: إن خفتم في حق اليتامى، فكونوا خائفين من الزنا، فانكحوا ماحل لكم من النساء، ولا تحوموا حول المحرمات (١).

ب - بسط الكلام: نحو قوله تعالى: ﴿ لَيْسٌ كُمِثْلِهِ شَيْءٌ ﴾ [ الشورى: ١١] لأنه لو قيل: ليس مثله شيء كان أظهر السامع ·

وأجيب عنه: بأن هذا التعبير أبلغ في نفي المماثلة ، إذ تقدير الكلام: لو فرضنا له مثلاً لامتنع أن يشبه ذلك المثل المفروض شيء (٢).

ج - مايكون لنظم الكلام: نحو قوله تعالى: ﴿ أَنزَلَ عَلَىٰ عَبْدِهِ ٱلْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَل لَهُ عِوْجًا \* قَيِّمًا ﴾ [ الكهف: ١ ، ٢ ] إذ كيف يكون العوج قيمًا .

والجواب أن تقدير الكلام: الكتاب قيمًا ، ولم يجعل له عوجًا (٢) .

ونحو قوله تعالى : ﴿ وَلَوْلاَ رِجَالٌ مُّوْمِنُونَ وَنِسَاءٌ مُّوْمِنَاتُ لَمْ تَعْلَمُوهُمْ

أَن تَطَوَّهُمْ هَتُصِيبَكُمْ مِنْهُم مَّعَرَّةٌ بِغَيْرٍ عِلْمِ لِيَدُّخِلَ ٱللَّهُ فِي رَحْمَتِهِ مَن

يَشَاءُ لَوْ تَزَيْلُواْ لَعَذَبُنَا ٱلَّذِينَ كَفَرُواْ مِنْهُمْ عَذَابًا ٱلِيمًا ﴾ [ الفتح : ٢٥ ] ٠

<sup>(</sup>۱) ينظر مفردات الراغب: ۲٦١، تفسير الرازي: ١٧٧/٩ - ١٧٨٠

<sup>(</sup>٢) ينظر مفردات الراغب: ٢٦١ ، البرهان في علوم القرآن: ٢٧٥٠

<sup>(</sup>٣) ينظر مفردات الراغب: ٢٦١٠

وجوابه: أن تقدير الآية: لولا أن بمكة رجالاً مؤمنين ونساء مؤمنات لاتعرفونهم فتطؤونهم لو دخلتموها - أي تقتلونهم - ليدخلهم الله في رحمته لو فعلتم فتصيبكم من قتلهم بغير علم معرة، أي يعيبكم المشركون بذلك ويقولون: قد قتلوا أهل دينهم وعذبوهم كما فعلوا بنا، وتلزمكم الديات ثم قال: ﴿ لَوْ تَزَيّلُوا ﴾ ، أي: تميزوا من المشركين ﴿ لَعَدَّبْنَا ﴾ المشركين ﴿ لَعَدَّبْنَا ﴾ المشركين بالسيف ﴿ عَدَابًا أليمًا ﴾ ، فصار قوله سبحانه: ﴿ لَعَدَّبْنَا الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُم عَذَابًا أليمًا ﴾ ، خوابًا لكلامين: أحدهما: ﴿ لَوْلاَ رَجَالٌ مُّومِنُونَ ﴾ والآخر: ﴿ لَوْ تَزَيّلُوا ﴾ (١).

\* ثانيًا: مايكون من جهة المعنى ، فمثلوا له بأوصاف الله تعالى ، وأوصاف يوم القيامة ، فإن تلك الصفات لاتتصور لنا إذ كان لايحصل في نفوسنا صورة مالم نحسه ، أو لم يكن من جنس مانحسه (٢).

ثالثًا: مايكون من جهة اللفظ والمعنى وهو خمسة أضرب:

أ - مايرجع إلى جهة الكمية: كالعموم والخصوص: نصوقوله تعالى: 
﴿ فَا قُتُلُوا ۚ اللَّهُ رِكِينَ حَيْثُ وَجَدّتُمُوهُم ۚ ﴾ [ التوبة: ٥] ، فلفظ المشركين عام في كل مشرك إلا أنه عام أريد به الخصوص، إذ خصت السنة منه المرأة والراهب والصبي وغيرهم، كما أن اللفظ لايتناول أهل الكتاب لجواز أخذ الدية منهم (٣) .

ب - مايرجع إلى جهة الكيفية: كالوجوب والندب: مثل قوله تعالى: 

﴿ فَالنَّكُدُوا مُاطَابَ لَكُمُ مِّنَ ٱلنِّسَاءَ ﴾ [ النساء: ٣ ] حيث تردد الأمر فيها بين وجوب النكاح أو استحبابه ٠

<sup>(</sup>١) ينظر مقردات الراغب: ٢٦١ ، تأويل مشكل القرآن: ٣٦٨ - ٣٦٨ ،

<sup>(</sup>٢) مفردات الراغب: ٢٦١ -

<sup>(</sup>٣) ينظر مفردات الراغب: ٢٦١ ، تفسير القرطبي: ٧٢/٨ ٠

فقال بالثاني: أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد في المشهور من مذهبه، وذهب داود بن على الظاهري إلى الأول ·

ومايؤيد استحبابه: أنه سبحانه وتعالى علـق الأمـر بالنكـاح، بالاستطابـة ﴿ فَانْكَحُواْ مَاطَابَ ﴾، والواجب لايتعلق بالاستطابة (١) ٠

ج - مايرجع إلى جهة الزمان: كالناسخ والمنسوخ ، مثل قوله تعالى: ﴿ كُتِبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ اَحَدَكُمُ اَلُوَتُ إِن تَرَكَ خَيْرًا اَلْوَصِيَّةُ لِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ بِاللَّعْرُونِ حَقًا عَلَىٰ اللَّيْقِينَ ﴾ [ البقرة: ١٨٠ ] ، مع آية المواريث ﴿ يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي اللَّهُ وَي موكولة للعباد بشرط مراعاة العدل ، والثانية أفادت أن الله قسم الميراث وأعطى كل ذي حق حقه ،

والجواب عن ذلك أن الثانية ناسخة للأولى في حق الوالدين والورثة من الأقارب  $(\Upsilon)$  .

د - مايرجع إلى جهة المكان والأمور التي نزلت فيها : نحو قوله تعالى : ﴿ وَلَيْسٌ اللَّهِ وَ اللَّهِ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ ا

حيث إنهم كانوا إذا أحرموا نقبوا البيوت من ظهورها لدخواهم وخروجهم ، فبين الله لهم أن هذا العمل ليس من البر في شيء (٢) .

هـ - مايرجع إلى جهة الشروط التي بها يصح الفعل أو يفسد كشروط الصلاة والنكاح (٤).

<sup>(</sup>١) ينظر المغردات الراغب: ٢٦١ ، المجموع شرح المهذب: ١٣١/١٦ ،

<sup>(</sup>٢) ينظر موهم الاختلاف والتناقض ( رسالة ماجستير ) : ١٠٩ ، مفردات الراغب : ٢٦١ ٠

<sup>(</sup>٣) ينظر مفردات الراغب: ٢٦١ ، تفسير ابن كثير: ٢٢٦/١ ٠

<sup>(</sup>٤) مقردات الراغب: ٢٦١٠

## حكم المتشابه عندهم:

قال الراغب في المفردات: « ثم جميع المتشابه على ثلاثة أضرب:

- ضرب لاسبيل للوقوف عليه ، كوقت الساعة ، وخروج دابة الأرض ، وكيفية الدابة ونحو ذلك ·
  - وضرب للإنسان سبيل إلى معرفته كالألفاظ الغريبة والأحكام المغلقة ·
- وضرب متردد بين الأمرين يجوز أن يختص بمعرفة حقيقته بعض الراسخين في العلم ويخفى على من دونهم (١) .

قالوا: ويجب رد المتشابهات إلى المحكمات (٢) .

<sup>(</sup>١) مقردات الراغب: ٢٦١٠

<sup>(</sup>٢) ينظر البرهان في علوم القرآن: ٧١/٢٠

### ثانيًا - تعريفه عند علماء الحديث :

عرفه الخطابي بقوله: « فأما المتشابه فقد اختلفت الأقاويل فيها ، وجماعها : ما اشتبه منها ، فلم يتلق معناه من لفظه ، ولم يدرك حكمه من تلاوته » •

قال: وذلك على ضربين:

- ما إذا رد إلى المحكم واعتبر به عقل مراده وعلم معناه ٠

والضرب الاخر: هو مالا سبيل إلى معرفة كنهه ، والوقوف على حقيقته ولا يعلمه (1) .

#### أمثلته :

مثلوا للقسم الثاني الذي لاسبيل إلى الوقوف عليه ، بالإيمان بالقدر والمشيئة ، وعلم الصفات ونحوها من الأمور التي لم يطلع على سرها ولم يكشف لنا عن مغيبها (٢) .

#### حکمه :

أما القسم الأول فحكمه أن يرد إلى المحكم ٠

وأما الثاني فقالوا: علينا التسليم به والإيمان ، لأن الخوض فيه عدوان والتعرض له فتنة (٢) .

<sup>(</sup>١) أعلام الحديث: ٣/٥١٨٠ . وينظر حل المشكل والمتشابهات من الأحاديث والآيات لابن فورك: ل ١/١ - ٥/ب

<sup>(</sup>٢) ينظر المراجع السابقة ٠

<sup>(</sup>٣) ينظر المراجع السابقة ٠

## ثالثًا - تعريف المتشابه عند الأصوليين:

أ – عند الحنفية: عرفوه بقولهم: إنه ماصار المراد منه مشتبهًا على وجه لاطريق لدركه حتى سقط طلبه ووجب اعتقاد الحقية فيه (١) ،

أو بأنه: « اللفظ الذي خفي المراد منه ، فالا تدل صيغته على المراد منه ، ولا سبيل إلى إدراكه ، إذ لاتوجد قرينة تزيل هذا الخفاء ، فاستأثر الشارع بعلمه « (٢) .

### منشأ التشابه وأمثلته:

هو الصيغة ذاتها كما في المشكل ٠

و مثلوا له بالحروف المقطعة في أوائل السور، وصفات الله سبحانه وتعالى (٣) .

#### حکمه :

التسليم والتوقف أبدًا واعتقاد حقية المراد (٤) ٠

<sup>(</sup>١) كشف الأسرار: ٣/١٥ - ١٥٠

<sup>(</sup>٢) أمنول السرخسي: ١٦٩/١٠

<sup>(</sup>٣) كشف الأسرار: ١/٥٥ - ٥٦ ،

<sup>(</sup>٤) المغنى في أصول الفقه: ١٢٩ ، وينظر كشف الأسرار: ١/٥٥٠

### ب - المتشابه عند الشافعية :

عرف الشافعية المتشابه بأنه: « ماتعارض فيه الاحتمال ، إما بجهة التساوي كالألفاظ المجملة – كالقَرء، واللمس ، والذي بيده عقدة النكاح – أو لا على جهة التساوي كالأسماء المجازية ، وماظاهره موهم للتشبيه ، وهو مفتقر إلى تأويل – كصفات الله عنز وجل – (۱) ، ونحوه من الكنايات والاستعارات المؤولة بتأويلات مناسبة لأفهام العرب ، وإنما سمي متشابهًا لاشتباه معناه على السامع » (7) .

\* منشأ التشابه عندهم وأمثلته: اشتباه المعنى على السامع ، وذكروا لذلك أسبابًا منها:

الأول: أن تكون الألفاظ مجملة أو مشتركة • ومثلوا له بما يلي:

١ - قوله تعالى : ﴿ وَٱلْمُطَلَّقَاتُ يَتَرَبَّصُنَ مِانَفْسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُومٍ ﴾ [ البقرة : ٢٢٨]. لأن لفظ القرء يحتمل زمن الحيض ، والطهر على السوية .

٢ - قوله تعالى: ﴿ أَوْ لَامَسْتُمُ ٱلنِّسْاءَ ﴾ [المائدة: ٦] فلفظ اللمس هنا
 متردد بين اللمس باليد والوطء .

٣ - قوله تعالى : ﴿ إِلَّا أَنْ يَعْنُونَ أَوْ يَعْنُواْ ٱلَّذِى بِيَدِهِ مُعْقَدَةُ ٱلنِّكَاحِ ﴾
 [ البقرة : ٢٣٧ ] ، فجملة ﴿ أَوْ يَعْنُواْ ٱلَّذِى بِيَدِهِ مُعَقِّدَةُ ٱلنِّكَاحِ ﴾ تتردد بين الزوج وبين الولي ٠

<sup>(</sup>۱) القول بأن آيات الصفات تفتقر إلى تأويل فيه نظر ، فمذهب السلف كما قال ابن تيمية الإيمان بها من غير عطيل ولا تأويل ولاتكييف ولا تمثيل ، ينظر الفتاوى : ٥/ ٢٦ ٠

<sup>(</sup>Y) ينظر الإحكام في أصول الأحكام : 1/4 - 1/4 - 1/4

الثاني: المجاز: ومثلوا له بما جاء في قوله تعالى: ﴿ إِنَّنِي مَعَكُما ۖ أَسَّمَعُ وَ وَلَا تَعَالَى: ﴿ إِنَّا مَعَكُم مُسْتَمِعُونَ ﴾ وفي موضع آخر قال: ﴿ إِنَّا مَعَكُم مُسْتَمِعُونَ ﴾ [ الشعراء: ١٥] فيقال: قوله: ﴿ إِنَّا مَعَكُم ﴾ مجاز في اللغة أن يعبر عن الواحد بلفظ الجمع ، كما يقول الرجل الرجل: إنا سنجري عليك رزقك ، إنا سنفعل بك كذا ... (١) .

الثالث: إيهام التشبيه ومثلوا له بصفات الله عزوجل ، مثل قوله تعالى: 
﴿ وَيَبُقَىٰ وَجُهُ رَبِّكِ ﴾ [ الرحمن : ٢٧] ، ﴿ مِّمًّا عَمِلَتُ أَيْدِينًا ﴾ [يس : ٧٧]
ومثل قوله تعالى : ﴿ اللّهُ يَسْتَهْزِئُ عِهِمْ ﴾ [ البقرة : ١٥] ، ﴿ وَمَكَرُواْ وَمَكَرُ
اللّهُ ﴾ [ ال عمران : ٤٥] ، ﴿ وَالسَّمَوَّاتُ مَطُويَّاتُ بِيَمِينه ﴾ (١ الزمر : ٢٧] .

الرابع : الكنايات والاستعارات المؤولة بتأويلات مناسبة لأفهام العرب ومثلوا له بقوله تعالى : ﴿ فَيَومَنِذٍ لّاَيْسَالُ عَسن ذَنبِه إِنْسُ وَلا جَانٌ ﴾ [ الرحمن : ٣٩] .

<sup>(</sup>١) ينظر الرد على الجهمية والزنادقة: ١٠١٠

<sup>(</sup>٢) الإحكام في أمنول الأحكام: ١/٨١٨ - ٢١٩٠

#### ج - المتشابه عند الحنابلة:

عرف الحنابلة بأنه: ما احتاج إلى بيان ؛ لاشتراك ، أو إجمال ، أو ظهور تشبيه (١) .

وقالوا: هو مالم يخلص عن الإشكال ، ولاعرى معناه عن الاشتباه  $(^{(Y)})$ 

منشأ التشابه وأمثلته: هو اللبس والخفاء ، وقد يرجع إلى اللفظ كالاشتراك
 والإجمال ، أو المعنى كظهور تشبيه .

وذكر الإمام أبو العباس ابن تيمية أسباب الاشتباه بقوله: « التشابه الذي هو الاختلاف يعود إلى اللفظ تارة: كالمشترك مثلاً ، وإلى المعنى أخرى بأن يكون قد أثبت تارة ونفى أخرى ، ٠٠٠

فالأول: كالوقف لعدم الدليل •

والثانى: كالوقف لتعارض الدليلين ٠

وماكان لعدم الدليل فتارة لأن اللفظ يراد به هذا تارة ، وهذا تارة كالمشترك • وتارة لأن اللفظ لادلالة له على القدر الميز بحال كالمتواطىء » (٢) •

<sup>(</sup>١) ينظر المسودة في أصول الفقه: ١٦١ ، المختصر في أصول الفقه: ٧٣ .

<sup>(</sup>٢) المسودة: ١٦٢ .

<sup>(</sup>٣) ينظر المرجم نفسه: ١٦٢ - ١٦٣ .

ومثلوا له بما يلى :

١ - قوله تعالى : ﴿ وَأَتُواْ حَقَّهُ يَوْمَ حَصَادِهِ ﴾ [ الأنعام : ١٤١ ] ففي هذه الآية
 دل اللفظ على أحد المعنيين لا بعينه ٠

فلفظ الحق هنا مجمل يحتمل أن يكون الحق الذي هو الزكاة ، ويحتمل أن يكون حقًا سوى الزكاة ، بأن يطرح منه للمساكين إذا حضروا حصاده ٠

وقد قيل : إن هذا أمر وجوب فنسخ بالزكاة ، وقيل : بل هو أمر استحباب فهو باقي الحكم لم ينسخ (١) •

٢ - قوله تعالى : ﴿ فَفِدْيَةٌ مِنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَفَةٍ إَوْنُسُكٍ ﴾ [ البقرة : ١٩٦ ] ففي هذه الآية دل اللفظ على المشترك بين المعنيين من غير دلالة على أحدهما بحال ، فإن الصيام والإطعام ليس في الآية مايدل على كميتهما وكيفيتهما · وأجيب عن ذلك بجوابين :

أحدهما: أنه حصل لكعب بن عجرة وقد قال له النبي صلى الله عليه وسلم: «احلق ثم اذبح شاة نسكًا أو صم ثلاثة أيام، أو أطعم ثلاثة أصع من تمر على ستة مساكين » فهذا بيانه .

الثاني: مايروى عن ابن عباس والحسن أنهما قالا: الصيام للمتمتع عشرة أيام، والإطعام مثل ذلك في العدة، وحجتهما لما كانا مجملين في هذا الموضع وجب حملهما على المفسر فيما جاء بعد ذلك، وهو الذي يلزم المتمتع إذا لم يجد ألهدي والقول الأول عليه أكثر الفقهاء (٢).

<sup>(</sup>١) ينظر زاد المسير : ٣/ ١٣٥ ، أضواء البيان : ٢/ ٢١٢ ، تفسير الرازي : ٥/٥٢٠ .

<sup>(</sup>٢) ينظر زاد المسير : ١/ ٢٠٦ ، أضواء البيان : ١/ ١٣٥ - ١٣٦ ، تفسير الرازي : ١٦٤/١٣ .

٣ -- قوله تعالى : ﴿ هَٰذَا يَوْمُ لَايَنْطِقُونَ ﴾ [ المرسلات : ٣٥ ] مع قوله تعالى :
 ﴿ وَلَا يَكُتُمُونَ ٱللَّهُ حَدِيثًا ﴾ [ النساء : ٤٢ ] .

فالآية الأولى نفت النطق عنهم ، والثانية أثبتته لهم ٠

وأجيب عن ذلك إما بحمل ذلك على تعدد المواقف ، وإما بحمل النطق المثبت على مجرد النطق ، والنطق المنفي على النطق المقبول ، فلما كان نطقهم واعتذارهم غير مقبول وغير نافع لهم ، كان كأنهم لم ينطقوا .

٤ – المتشابه الذي تكلم عليه ابن عباس في مسائل نافع بن الأزرق (١) ، وتكلم
 عنه أحمد وغيره ٠

ومن أمثلة ماتكلم عنه الإمام احمد - رحمه الله - ماحكاه من تشكك الزنادقة في قوله تعالى : ﴿ يَوْمَ يَجْمَعُ ٱللَّهُ ٱلرُّسُلَ فَيَقُولُ مَاذَا أَجْبُتُم قَالُوا لَاعِلْمَ لَنَا ﴾ [ المائدة : ١٠٩ ] وقوله تعالى : ﴿ وَيَقُولُ ٱلْأَشْهَادُ مَوْلًا مَ اللَّهِ اللَّهِ مَا اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مَا اللَّهِ اللَّهِ عَلَىٰ اللَّهُ الله الله وأخبر عنهم أنهم يقولون : لاعلم لنا ، وأخبر عنهم أنهم يقولون : هؤلاء الذين كذبوا على ربهم ، فزعموا أن القرآن ينقض بعضه بعضاً ،

قال الإمام أحمد - رحمه الله - : ( أما قوله : ﴿ يَوْمَ يَجْمَعُ ٱللَّهُ ٱلرَّسُلَ هَيْقُولُ مَاذَا أُجِبْتُم ﴾ فإنه يسالهم عند زفرة جهنم ، فيقول : ماذا أجبتم في التوحيد ؟ ٠٠٠ فتذهب عقولهم عند زفرة جهنم فيقولن : لاعلم لنا ، ثم ترجع لهم عقولهم من بعد فيقولون : ﴿ هَٰؤُلَاءَ ٱلَّذِينَ كَذَبُوا عَلَىٰ رَبِّهِم ﴾ ، فهذا تفسير ماشكت فيه الزنادقة ) (٢) .

<sup>(</sup>١) ينظر سؤلات نافع بن الأزرق في الإتقان : ١/١٢٠ - ١٣٠ .

<sup>(</sup>٢) الرد على الجهمية والزنادقة: ٩٤ -

حكمه: قالوا: لايجوز تفسيره برأي واجتهاد بلا أصل، وفي جوازه بمقتضى اللغة روايتان (١) .

قال الشيخ أبو العباس ابن تيمية: « وفي كلام أحمد – ومن قبله – على التشابه ببيان معناه ، أو إزالة التعارض والاختلاف عنه ، مايدل على أن التأويل الذي اختص الله به ، غير بيان المعنى الذي أفهمه خلقه ، فما كان مشتبهًا لتنافي الخطابين أو الدليلين في الظاهر ، فلا بد من التوفيق بينهما ، كما فعل أحمد وغيره .

وماكان مشتبهًا لعدم الدلالة على التعيين، فقد نعلم التعيين أيضاً ؛ لأنه مراد بالخطاب، وما أريد بالخطاب يجوز فهمه، وماكان مشتبهًا لعدم الدلالة على القدر المميز كما في صفات الله تعالى، فهنا دال القدر المميز مادل عليه الخطاب، وهو تأويل الخطاب؛ لأن تأويل الخطاب لايجب أن يكون مدلولاً عليه به، ولا مفهوماً منه، إذ هو الحقيقة الخارجة، ومتى دل عليها ببعض أحوالها، لايجب أن يكون قد بين جميع أحوالها، فذاك هو التأويل الذي لايعلمه إلا الله، ومنه أيضاً مواقيت الوعيد، فإن الخطاب لم يبينها، ولا يفهم منه، وهو التأويل الذي انفرد الله بعمله» (٢) ٠

<sup>(</sup>١) المختصر في أصول الفقه: ٧٣ .

<sup>(</sup>٢) المسودة : ١٦٣ .

ومن خلال استعراض الأقوال السابقة في تعريف المتشابه يظهر لنا أن أضيق تلك التعريفات هو تعريف الأصوليين من الحنفية ، حيث قصروه على مالاسبيل إلى إدراكه لاستئثار الله بعلمه .

بينما نجد الشافعية والحنابلة قد وسعوا نطاقة ليشمل كل ما اشتبه معناه على السامع واحتاج إلى بيان، فدخل فيه المجمل والمشترك وماظاهره التشبيه وما أوهم التعارض، والمجاز والاستعارة وغيرها، ذلك أن المتشابه عندهم يمكن الوقوف عليه وإدراكه من قبل الراسخين في العلم.

كما يتبين لنا أن الشافعية والحنابلة لم يفرقوا بين المشكل والمتشابه فهم – وإن لم نجد في تعبيراتهم استخدامًا لمصطلح المشكل – إلا أنهم تناولوه ضمن حديثهم عن المتشابه ، فالمتأمل في الأمثلة التي ذكروها للمتشابه يجد أنها تنطبق على ماعده الحنفية مشكلاً كالكنايات والاستعارات والألفاظ المشتركة ، وعلى ماقصرعليه علماء علوم القرآن المشكل مما أوهم التعارض والتناقض ، إلى جانب تناولها لما عدوه متشابهًا كآيات الصفات ونحوها .

ولعل هذا ماحدا بالإمام الرازي إلى صهرهما في بوتقة (١) واحدة ، حيث قال :

« اللفظ الذي جُعل موضوعًا لمعنى ، فإما أن يكون محتملاً لغير ذلك المعنى ، وإما أن لا لايكون ، فالثاني : النص ، وأما الأول : فلا يخلو إما أن يكون احتماله لأحدهما راجحًا على الآخر ، وإما أن يكون احتمالهما على السواء ، فالأول يسمى ذلك اللفظ بالنسبة إلى الرجوح مؤولاً .

وعلى الثاني: يكون اللفظ بالنسبة لهما معًا مشتركًا، وبالنسبة إلى كل واحد منهما على التعيين مجملاً •

<sup>(</sup>١) البوتقة: الوعاء الذي يذاب فيه المعدن ، معرب ، المعجم الوسيط: ٧٥ ،

فقد خرج من التقسيم أن اللفظ إما أن يكون نصاً ، أو ظاهراً ، أو مؤولاً ، أو مشتركاً ، أو محملاً .

أما النص والظاهر فيشتركان في حصول الترجيح ، إلا أن النص راجح مانع من الغير ، والظاهر راجح غير مانع من الغير ، فهذا القدر المشترك هو المسمى بالمحكم .

وأما المجمل والمؤول فهما مشتركان في أن دلالة اللفظ غير راجحة ، وإن كان في المجمل غير مرجوح ، وفي المؤول مرجوح لا بحسب الدليل المنفرد ، فهذا القدر المشترك هو المسمى بالمتشابه ،

••• والمشكل أن يكون اللفظ بأصل وضعه راجحًا في أحد المعنيين ، ومرجوحًا في الآخر ، ثم كان الراجح باطلاً ، والمرجوح حقًا » •

ثم قال: « فاللفظ إذا كان محتملاً لمعنيين ، وكان بالنسبة إلى أحدهما راجحًا ، وبالنسبة إلى الخصر مرجوحًا ، فإن حملناه على الراجح ، ولم نحمله على المرجوح فيهذا هو المحكم ، وأما إن حملناه على المرجوح ولم نصمله على الراجح ، فهذا هو المتشابه » (١) . أ . هـ بتصرف .

فعلى هذا المتشابه عند الرازي عام يشمل على المجمل والمؤول والمشكل • والمشكل نوع من أنواع المتشابه •

وإلى هذا الرأي ذهب الزرقاني في مناهل العرفان (٢) ، وحكى اختيار كثير من المحققين له ،

<sup>(</sup>۱) تفسير الرازي: ۱۸۱/۷ – ۱۸۲

۱۷۱ – ۱۷۰/۲ : ۱۷۰/۲ – ۱۷۱ ) ينظر مناهل العرفان :

### مدم انطباق تلك التعريفات علم الكتب المؤلفة فم المشكل ،

إن المتتبع للتعريفات السابقة للمشكل والمتشابه يظهر له مدى الارتباط الوثيق، والعلاقة القوية بين المشكل والمتشابه رغم محاولة فصلهما عن بعضهما

وقد أشار إلى ذلك د/ ياسر أحمد الشمالي في رسالته المعدة في « موهم الاختلاف والتناقض في القرآن الكريم » حيث ذكر ضمن نتائج البحث مانصه : « لقد تبين لي من هذا البحث أن هناك علاقة وطيدة بين المتشابه في القرآن ، وبين موهم الاختلاف بين الآيات ، ولذلك نجد كثيرًا من العلماء يطلق المتشابه على موهم الاختلاف بين الآيات أو يدرج الآيات التي فيها توهم اختلاف في كتب المتشابه ، كما فعل الخطيب الإسكافي في كتابه « درة التنزيل » وغيره » (١) أ . ه. .

وإذا أردنا أن نطبق كل تعريف من التعريفات السابقة على الكتب التي عنيت بمشكل القرآن ، نجدها جميعها قاصرة عن المعنى الذي قصدوه • إذ أن المتأمل لكتبهم ، الدارس لمحتواها يجدها قد استوعبت ما أطلق عليه الحنفية مسمى المتشابه ، والمجمل ، والمشكل ، والخفي ، وتناولت ماسماه غيرهم من الأصوليين متشابها ، وضمت ماعده علماء علوم القرآن متشابها ، وماجعلوه موهما للاختلاف والتناقض ، بل زادت عليها ما أفردوه تحت مسميات أخرى مثل المجاز ، والمشترك ، والاستعارة ، والتقديم والتأخير ، والاحتياك (٢) • والمشتبه ، ونحو ذلك •

<sup>(</sup>١) رسالة موهم الاختلاف والتناقض: ٧٠٠

<sup>(</sup>٢) الاحتباك: هو أن يحذف من الأول ما أثبت نظيره في الثاني، ومن الثاني ما أثبت نظيره في الأول ومثاله قوله تعالى: ﴿ ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق ٠٠٠ ﴾ الآية [ البقرة: ١٧١ ] والتقدير: مثل الأنبياء والكفار كمثل الذي ينعق عليه، ومن الثاني: الذي ينعق عليه، ومن الثاني: الذي ينعق به لدلالة الذي ينعق عليه،

ينظر التحبير: ٢٨٤٠

ولذا فإن أقرب تعريف وأصحه لمعنى المشكل عند علماء ذلك الفن ، هو ماذكره ابن قتيبة - رحمه الله - في كتابه « تأويل مشكل القرآن » حيث قال في معنى المشكل : إنه « سمي مشكلاً لأنه أشكل أي : دخل في شكل غيره فأشبهه وشاكله » ثم وسع دائرة المشكل فقال : « ثم قد يقال لما غمض - وإن لم يكن غموضه من هذه الجهة (١) - مشكل »

وقال في معنى المتشابه: « وأصل التشابه أن يشبه اللفظ اللفظ في الظاهر والمعنيان مختلفان • قال الله عز وجل في وصف ثمر الجنة : ﴿ وَأُتُواْ بِهِ مُتَشَابِهًا ﴾ [ البقرة: ٢٥] ، أي : متفق المناظر مختلف الطعوم ، وقال : ﴿ تَشَابَهَتُ قُلُوبُهُمْ ﴾ [ البقرة: ١٨٨] ، أي : يشبه بعضها بعضًا في الكفر والقسوة •

ومنه يقال: اشتبه عليَّ الأمرُ ، إذا أشبه غيره فلم تكد تفرق بينهما ، وشَبَّهْتَ عليَّ : إذا لَبَّعْتُ الحق بالباطل » •

ثم وسع دائرة المتشابه أيضًا فقال: « ثم قد يقال لكل ماغمض ودق متشابه ، وإن لم تقع الحيرة فيه من جهة الشبه بغيره ، ألا ترى أنه قد قيل للحروف المقطعة في أوائل السور: متشابه ، وليس الشك فيها ، والوقوف عندها لمشاكلتها غيرها ، والتباسها بها » (٢) .

فابن قتيبة إذًا يرى أن المشكل والمتشابه لفظان متماثلان مترادفان حيث قال: ومثل المتشابه « المشكل » • والجامع بينهما هو الغموض والخفاء •

<sup>(</sup>۱) یعنی دخوله فی مایشبهه ۰

<sup>(</sup>۲) تأويل مشكل القرآن: ١٠١ - ١٠٢ ٠

وهذا المعنى جامع لكل ما أورد عليه وهم من أي الكتاب العزيز ٠

ولعل هذا أقرب إلى واقع هذا العلم ، ومفرداته ، كما يصدقه أصل الكلمتين في اللغة ، فيشملان كل ما التبس واختلط بحيث أوهم الاختلاف والتناقض ، أو ادعي عليه به الاستحالة و فساد النظم (۱) ، وكذلك ماغمض معناه ، أو ما تشابه لفظًا ومعنى ، والله أعلم بالصواب ،

<sup>(</sup>١) كذا عبر ابن قتيبة في تأويل مشكل القرآن : ٢٩٩ حيث قال : « باب تأويل الحروف التي ادعي على القرآن بها الاستحالة وفساد النظم ».

## المبحث الثالث

## 1 - أسباب وقوع الاشكال والاشتباه:

بعد أن انتهيت إلى تداخل المشكل والمتشابه أحدهما في الآخر عند من صنفوا فيه ، أجمل الأسباب التي أدت إلى وجود ذلك ، وأجمع ماتفرق منها ، مقسمة تلك الأسباب إلى قسمين رئيسين تسهيلاً لتناولها ، وهي : -

القسم الأول: وهو يقوم على وجود معنى التعارض والاختلاف بين آيتين فأكثر • وقد ذكر العلماء من أسباب هذا القسم مايلي:

- وقوع المخبر به على أحوال مختلفة وتطويرات شتى (1)
  - ٢ اختلاف الموضوع (٢) .

٣ - اختلاف الموضع أو المكان ، ومثاله قوله تعالى : ﴿ فَوَرَبِّكَ لَنَسَالَتُهُمُ الْجَمْعِينَ ، عَمَّا كَانُواْ يَعْمَلُونَ ﴾ [ الحجر : ٩٢ - ٩٣] ، وقوله تعالى : ﴿ وَقِفُوهُمْ إِنَّهُمْ مَسَنُولُونَ ﴾ [ الصافات : ١٤] ، مع قوله تعالى : ﴿ فَيَوْمَئِدٍ لَا يَسْمَالُ عَنْ ذَبِّهِ إِنْسُ وَلاَ جَانٌ ﴾ [ الرحمن : ٣٩] ، فقد أثبتت الآيات الأولى السؤال بينما نفته الآية الأخيرة .

وأجاب بعضهم عنها بأنها تحمل على اختلاف الأماكن ؛ لأن في القيامة مواقف كثيرة ، ففي موضع يسألون ، وفي آخر لايسألون (٢) .

<sup>(</sup>۱) ينظر مثاله ص : ۱۰۲ ·

<sup>(</sup>۲) ينظر مثاله ص : ۱۰۲ – ۱۰۳

<sup>(</sup>٣) ينظر البرهان في علوم القرآن: ٢/٥٥ ، الإتقان: ٢٩/٢ ·

ومثله أيضاً قوله تعالى : ﴿ فَلا آنُسَابَ بَيْنَهُم يَوْمَئِذٍ وَلاَ يَتَسَاّ مَلُونَ ﴾ [ المؤمنون : ١٠١ ] مع قوله تعالى : ﴿ وَأَقْبَلَ بَعُضُهُم عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاّ مَلُونَ ﴾ [ المؤمنون : ٢٠١ ] مع قوله تعالى : ﴿ وَأَقْبَلَ بَعْضُهُم عَلَىٰ بَعْضٍ يَتَسَاّ مَلُونَ ﴾ [ المؤور : ٢٥ ] وأجيب عنه أيضاً باختلاف المواضع والأماكن فانقطاع الانساب بينهم في مواطن الفزع والخوف وذلك عند تطاير الكتب ونحوها من المواقف .

والتساؤل في مواقف الأمن بعد زوال الدهش والأهوال بدليل ما اتصل به من قوله : ﴿ إِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي آَمُلِنَا مُشُفِقِينَ ﴾ (١) . [ الطور : ٢٦ ] .

٤ – اختلاف الحال (٢) .

٥ - اختلاف الحكم ، مثاله قوله تعالى : ﴿ فَاتَحُكُم بَيْنَهُمُ أَو أَعُرِضُ عَنْهُمُ ﴾ [ المائدة : ٤٢ ] ، مع قوله تعالى : ﴿ وَأَنِ آحُكُم بَيْنَهُم بِمَا آنُزَلَ ٱللّٰهُ وَلا تَتَبِعُ أَهُوا مَهُم ﴾ [ المائدة : ٤٩ ] ، فالأولى فيها تخيير للرسول صلى الله عليه وسلم بين الحكم أو الإعراض ، والثانية فيها إلزام بالحكم بينهم .

وأجيب عنها: أنه لاتعارض بينهما، فالثانية متممة للأولى، فالرسول صلى الله عليه وسلم مخير بمقتضى الآية الأولى بين أن يحكم بينهم أو يعرض عنهم، فإذا اختار أن يحكم بينهم، وجب أن يحكم بما أنزل الله لا باتباع الهوى بمقتضى الآية الثانية ،

وقيل: الثانية ناسخة للأولى (٢) .

 $\cdot$  (٤) تعارض العمومين - ٦

<sup>(</sup>١) ينظر باهر البرهان: ٩٨٦ -

<sup>(</sup>٢) سبق مثاله ص: ١٠٧٠

<sup>(</sup>٣) ينظر موهم الاختلاف والتناقض: ٤١١ .

<sup>(</sup>٤) سبق مثاله ص : ١٠٩ .

٧ - البيان والإجمال: مثاله قوله تعالى: ﴿ لَاتُدُرِكُهُ الْأَبْصَـٰلُ وَهُو يُدُرِكُ الْأَبْصَـٰلُ وَهُو اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللللَّالِمُ اللَّلْمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللَّالَةُ اللَّهُ اللّه

فالأولى مجملة حيث كان المعنى مترددًا بين نفي الرؤية أصلاً ، وبين نفي الإحاطة دون أصل الرؤية ، والثانية : دلت على وقوع الرؤية لله تعالى في الآخرة ، فتبين بها أن قوله تعالى : ﴿ لَاتُدِرِكُهُ ٱلْأَبُصَلَرُ ﴾ نفي للإحاطة ، ودلت الأخرى على إثبات الرؤية دون الإدراك (١) .

 $\Lambda = 1$ اختلاف جهتی الفعل  $(\Upsilon)$ 

٩ - اختلاف الاعتبار: مثاله قوله تعالى: ﴿ ذَٰلِكَ ٱلْكِتَابُ لَارَيْبَ فِيهِ ﴾
 [ البقرة: ٢] مع قوله تعالى: ﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنا عَلَىٰ عَبْدِنَا ﴾
 [ البقرة: ٣٣] ، ﴿ وَٱرْتَابَتُ قُلُوبُهُمْ فَهُمُ فِي رَيْبِهِمْ يَتَرَدُّدُونَ ﴾ [ التوبة: ٤٥]
 قالأولى تنفى كل الريب عن القرآن ، والأخريتان تثبتان وقوع الريب من بعض الناس ٠

والجواب: أن القرآن لم ينف أن أحدًا يرتاب فيه ، وإنما المنفي كونه متعلقًا للريب ، ومظنة له بوجه من الوجوه ، والمقصود: أنه لاشبهة في صحته ، ولا في كونه من عند الله ، ولا في كونه معجزًا ؛ لأنه من وضوح الدلالة وسطوع البرهان ، وظهور المعجزة بحيث لاينبغي لمرتاب أن يقع فيه ، وريب الكفار إنما هو لعمى بصائرهم (٢) .

<sup>(</sup>١) موهم الاختلاف والتناقض: ١٢٧٠

<sup>(</sup>Y) سبق مثاله ص: ١٠٤ ـ ١٠٥

<sup>(</sup>٣) موهم الاختلاف والتناقض: ١٩٣٠

١٠ – التقديم والتأخير: مثاله قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْنَةَ وَالدَّمَ وَالمَّحَمَ الْمَيْنَةَ وَالدَّمَ الْمَخْرِيرِ وَمَا أُمِلَ بِمِ لِغَيْرِ اللَّهِ ﴾ [ البقرة: ١٧٢ ] ، وقوله تعالى: ﴿ أَنْ فِضَا اللَّهِ بِهِ ﴾ [ الانعام: ١٤٥ ] وقوله تعالى: ﴿ وَمَا أُمِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ﴾ [ الانعام: ١٤٥ ] وقوله تعالى: ﴿ وَمَا أُمِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ ﴾ [ المائدة: ٣ ، النحل: ١١٤ ] .

ففي الأولى قدم الجار والمجرور « به » ، وأخره في الباقيات ·

والجواب: أن هذا التقديم والتأخير جار على مقتضى البلاغة ، ومراعاة السياق ، وجودة النظم ، ذلك أن الضمير في « به » في آية سورة البقرة يعود على الأنعام التي يهل بها لغير الله ، وهذه الأنعام من جملة النعم والمباحات التي عددها الله فيما سبق من الآيات ، فناسب تقديم المضمر المجرور في هذا الموضع ، ومن عادة العرب تقديم ماقصدت تأكيده أو تشريفه .

وقدم الإهلال في الباقيات لأنه هو المقصود بالاستنكار

١١ - الزيادة والنقصان : مثاله قوله تعالى : ﴿ فَبَدَّلَ اَلَّذِينَ ظَلَمُواْ قَوْلاً غَيْرَ الَّذِينَ ظَلَمُواْ وَالنقصان : مثاله قوله تعالى : ﴿ فَبَدَّلَ اللَّذِينَ غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُم ﴾ [ البقرة : ٩٥ ] ، وقال في آية أخرى : ﴿ فَبَدَّلَ اللَّذِينَ ظَلْمُواْ مِنْهُم قَوْلاً غَيْرَ ٱلَّذِي قِيلَ لَهُم ﴾ [ الأعراف : ١٦٢ ] .

حيث زاد في الثانية كلمة « منهم »، والجواب عن ذلك: أن أول القصة في الأعراف مبني على التخصيص حيث إن الله لما ذكر منكرات بني إسرائيل من اتخاذ العجل ، وطلب رؤية الله ، عقبه بقوله : ﴿ وَمِنْ قَوْمٍ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِ العجل ، وطلب رؤية الله ، عقبه بقوله : ﴿ وَمِنْ قَوْمٍ مُوسَىٰ أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِٱلْحَقِّ وَبِهِ لَعَجِلُونَ ﴾ ، فذكر أن منهم من يفعل ذلك ، ثم عد صنوف إنعامه عليهم وأوامره ، ثم قال : ﴿ فَبَدَّلَ ٱلَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمُ . . . ﴾ الآية ، فاتى بحرف « من » التي هي للتخصيص ، ليبين أنهم لم يكونوا سواء في هذا الفعل القبيح ، أما في سورة البقرة ،

فإن السياق بأكمله منصب على ذكر المخالفات فلم يكن هناك حاجة إلى التخصيص (١)،٠

١٢ – إبدال لفظ بأخر: مثاله قوله تعالى: ﴿ وَٱلّتِي أَحْصَنَتُ فَرْجَهَا فَنَقَخْنَا فِيها مِنْ رُوحِنَا ﴾ [ الأنبياء: ٩١] ، وقال في آية أخرى ﴿ وَمَرْيَمَ آئِنَتَ عِمْراًنَ ٱلّتِي آحْصَنَتُ فَرْجَها فَنَفَخْنَا فِيهِ مِن رُّوحِنَا ﴾ [ التحريم: ١٢] فقال في سورة الأنبياء ﴿ فِيها ﴾ ، وقصد مريم عليها السلام ، وفي سورة التحريم ﴿ فِيها ﴾ ، وقصد دريم عليها السلام ، وفي سورة التحريم ﴿ فِيهِ ﴾ وقصد الفرج ، أوجيب درعها .

وقيل في جوابها: إن آية الأنبياء، قصد منها التعجب من حالتها، وأنها بالنفخ صارت حاملاً، وأن النفخ لم يتعدها إلى غيرها، وأنها المخصوصة بهذا الأمر في علم الله؛ لفضلها وشرفها، وأنها كانت مستقر هذه الآية العظيمة وهي عيسى، أما في سورة التحريم؛ فإن الغرض كان بيان الموضع الذي وصل فيه النفخ إلى جوفها، وبيان إحصانها وعفتها، ولم يقصد التعجب من حالها كما في سورة الأنبياء، فناسب أن يجىء اللفظ على أصله (٢).

١٣ – اختلاف الجمع والإفراد: مثاله قوله تعالى: ﴿ رَّبُّ ٱلْمَشْرِقِ وَٱلْمُفْرِبِ ﴾
 [ المزمل: ٩] ، و ﴿ رَّبُّ ٱلْمَشْرِقَينِ وَرَبُّ ٱللَّغْرِبَينِ ﴾ [ الرحمن: ١٧] ، وقوله تعالى: ﴿ فَلا ٓ أُقُسِمُ بِرَبِّ ٱلْمُشَارِقِ وَٱللَّغَارِبِ إِنَّا لَقَادِرُونَ ﴾ [ المعارج: ٤٠]
 نافرد مرة ، وثنى أخرى ، وجمع ثالثة .

والجواب: أنه في المزمل أراد مشرق الشمس ومغربها بشكل عام ، فهناك جهة تشرق منها الشمس، وجهة مقابلة تغيب منها سواء كان صيفًا أم شتاءً ، وفي سورة

<sup>(</sup>١) ينظر موهم الاختلاف والتناقض: ٢٦٣ - ٢٦٩٠

<sup>(</sup>٢) ينظر درة التنزيل: ٣٠٣، تفسير الرازي: ٢١٨/٢٢، ٥٠/٥٠، ملاك التأويل: ٢/٥٤٥ – ٨٤٧.

الرحمن: أراد مشرقي الصيف والشتاء ومغربيهما، وفي سورج المعارج: أراد المشارق والمغارب التي تمر بها الشمس أثناء تنقلها بين المدارين، فللشمس مشارق بعدد أيام السنة، إذ أنها تشرق كل يوم من مكان من جهة الشرق، وتغرب من مكان من جهة الغرب (١).

١٤ - التقييد والإطلاق: مثل قوله تعالى: ﴿ وَمَنْ يَكُفُرُ بِٱلْإِيمَانِ فَقَدُ حَبِطُ عَمَلُهُ ﴾ [المائدة: ٥] أطلق في الآية الإحباط على من يكفر بالإيمان، أي يرتد بعد إيمانه، فظاهره أنه قد خسر إيمانه وأعماله الماضيين، سواء رجع إلى الإيمان أم لم يرجع.

وهناك آية أخرى قيدت هذا الإحباط بمن يرتد ويموت على الكفر ، وهي قوله تعالى : ﴿ وَمَن يَرْتَدِدُ مِنْكُمْ عَن دِينِهِ فَيَمْتُ وَهُوَ كَافِرٌ فَالْأَلْكَ حَبِطَتْ اللهِ فَي اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهُ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِعْ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ اللهِ عَنْ ال

والجواب: أن الاية المطلقة ترد إلى المقيدة ، فلا يقضى بإحباط الأعمال إلا بشرط الوفاة على الكفر (٢) .

٥١ - تذكير الشيء تارة وتأنيثه أخرى مثاله قوله تعالى : ﴿ تَنَزِعُ ٱلنَّاسَ كَأَنَّهُمُ الْعَلَى الشَّاءِ وَالنَّاسَ كَأَنَّهُمُ الْعَلَى الْمُنْ الْمُلَّمِ الْمُلْمُ اللَّهُ اللَّالَةُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

<sup>(</sup>١) ينظر الرد على الزنادقة: ٩١ ، تفسير الرازي: ١٠٠/١٤ ، ١٣٢/١ ، تفسير ابن كثير: ٢٧٢/٤ .

<sup>(</sup>٢) ينظر أحكام القرآن لابن العربي: ١٤٧/١، تفسير الرازي: ١٥٢/١١٠ .

كما تنظر الأمثلة السابقة في موهم الاختلاف والتناقض: ٧٨٥ - ٨٥٥ - ٨٠١ ، ١٢١ ،

معنى الجماعات فأنثه ، وكذا كل ماكان على شاكلته ، مثل: تمرة وبسرة ونحوها ، إذا أخرجت منه الهاء جاز فيه التذكير والتأنيث ، التذكير على اللفظ ، والتأنيث على المعنى (١) .

- ١٦ مايعود إلى جهة الزمان كالناسخ والمنسوخ (٢) ٠
- $^{(7)}$  عارض القراعين في آية واحدة فإنهم جعلوه كتعارض آيتين  $^{(7)}$  .

<sup>(</sup>١) ينظر المذكر والمؤنث المبرد: ٨٦ .

<sup>(</sup>۲) سبق مثاله ص: ۱۲۵.

<sup>(</sup>٣) سبق مثاله ص: ١٠٩

<sup>(</sup>٤) سبق مثاله ص: ١١١\_١١٢ .

القسم الثاني : وهو مايرجع إلى ذات الآية ، وقد عدوا من جملة أسبابه مايلي :

- $^{(1)}$  الاختلاف في جهتي الفعل
- au الاختلاف في الحقيقة والمجاز au
- ٣ مخالفة بعض الآيات للمشهور من قواعد النحو والعربية:

مثاله قوله تعالى : ﴿ وَٱلْمُقْيمِينَ ٱلْصَلَاةَ ﴾ [ النساء : ١٦٢ ] ، حيث نصبه بين مرفوعات ٠

والجواب عن ذلك أنه نصب على المدح، وهذا جار على أساليب العرب عندما يصفون فيمدحون، فيركزون على صفة من الصفات ينصبوها على المدح (٢) .

وكذا قبوله تعالى : ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ ءَآمَنُوا ۗ وَٱلَّذِينَ هَادُوا ۗ وَٱلصَّبِئُونَ
وَٱلنَّصَالِئُونَ » ، وحقها النصب ؛ إذ أنها
معطوفة على اسم « إن » ٠

والجواب: أنه رفعها بالابتداء، ونوى به التأخير عن مكانه، كأنه قال: إن الذين أمنوا والذين هادوا ٠٠٠ فلا خوف عليهم ولاهم يحزنون، والصابئون كذلك (٤) .

٤ – البيان والإجمال: ومن أمثلة المجمل الألفاظ المشتركة مثل لفظة القرء، ولفظة أثنى في آية الحرث (٥) .

<sup>(</sup>١) سيق مثاله ص: ١٠٤

<sup>(</sup>٢) سبق مثاله ص: ١٠٥ ، ١٠٥

<sup>(</sup>٣) موهم الاختلاف والتناقض: ٢٥١٠

<sup>(</sup>٤) المرجع السابق: ٢٤٨٠

<sup>(</sup>٥) سبق الحديث عنها ص: ١١٦ ، ١٢٩ ·

أو قد يكون الإجمال في حرف كقوله تعالى : ﴿ وَمَايَعُلُمُ تَأْوِيلُهُ إِلَّا ٱللَّهُ وَٱلرَّاسِخُونَ ﴾ وَٱلرَّاسِخُونَ ﴾ وَٱلرَّاسِخُونَ ﴾ محتملة للاستئناف ، فيكون الراسخون يعلمون المتشابه ، ومحتملة للاستئناف ، فيكون المتشابه مما استأثر الله بعلمه (١) .

أو يكون الإجمال في لفظ مركب مثل الذي بيده عقدة النكاح (Y).

- أو في لفظ متواطىء<sup>(٣).</sup>
  - ه غرابة اللفظ <sup>(٤)</sup> ،
- ٦ اختصار الكلام وإيجازه (٥) .
  - ۷ بسط الكلام <sup>(۲)</sup> ،

٨ - استحالة المعنى: مثل قوله تعالى حكاية عن إبراهيم عليه السلام: ﴿ فَلَمّاً جَنَّ عَلَيْهِ ٱللَّيْلُ رَءا كُوكُبا قَالَ هَذا رَبِي فَلَمّا أَفَلَ قَالَ لاَ أُحِبُ ٱلْإِفلِينَ ، فَلَمّا رَءا ٱلْقَمَر بَازِغا قَالَ هَذا رَبِي فَلَمّا أَفَلَ قَالَ لِئن لَّمْ يَهُدِنِي رَبِي فَلَمّا رَءا ٱلشّمَس بَازِغَة قَالَ هَذا رَبّي هَذا لَيْ هَذا لَيْ هَذا كَبّي هَذا لَيْ هَذا كَبّي هَذا لَكُونَنَ مِنَ ٱلْقَوْمِ ٱلضّالِينَ ، فَلَمّا رَءا ٱلشّمَس بَازِغَة قَالَ هَذا رَبّي هَذا لَكُبر هَذا أَلْكُونَنَ مِن ٱلْقَوْمِ إِنّي بَرِيَ \* مِنّي مُنْ تُشْرِكُونَ ﴾ [ الانعام: ٧٦ - ٧٨ ]
 أكبر فلما أفلت قال يَلقول من إبراهيم عليه السلام ، والقول بربوبية النجم كفر بالإجماع ، والكفر غير جائز على الأنبياء بالإجماع .

<sup>(</sup>١) موهم الاختلاف والتناقض: ١٢٤ .

<sup>(</sup>Y) سبق مثاله ص: ۱۲۹.

<sup>(</sup>٢) سبق مثاله ص: ١٣٢ .

<sup>(</sup>٤) سبق مثاله ص: ١٢٢

<sup>(</sup>٥) سبق مثاله ص: ١٢٢ ، ١٢٣ ·

<sup>(</sup>٦) سبق مثاله ص: ١٢٣.

والجواب: أنه قاله على سبيل الاستهزاء بهم، أو يقال: إنه قاله على وجه المناظرة، وتمهيد الحجة، وتقرير الإلزام، ليبطل قولهم بربوبية الكواكب، ولذا قال تعالى عقب ذلك: ﴿ وَتِلُّكَ حُجَّتُنا ۖ مَالَيْنَا الْمَا الْمِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ ﴾ (١) [ الانعام ٢٣٠].

- - ۱۰ غموض المعنى <sup>(۳)</sup> .
- ١١ الاستعارة البديعة (٤) ٠
- $^{(0)}$  مايعود إلى جهة الكمية كالعموم والخصوص
  - ١٣ مايرجع إلى جهة الكيفية كالوجوب والندب (١) .
- ١٤ مايرجع إلى جهة المكان والأمور التي نزلت فيها (٧) .

١٥ – ماتوهم أن غيره أولى كاستخدام أحرف الجر في إنابة بعضها عن بعض، مثال ذلك : قوله تعالى : ﴿ ٱلَّذِي خَلَقَ ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضَ وَمَابَيْنَهُما فِي سِتَةِ الله ثُمَّ ٱسْتَوَىٰ عَلَىٰ ٱلْعَرْشِ ٱلرَّحْمَٰنُ فَسُئلُ بِهِ خَبِيرًا ﴾ [ الفرقان : ٥٩ ] ، والإشكال أن السؤال يكون عن الشيء ، وليس بالشيء .

<sup>(</sup>١) ينظر تأويل المشكل: ٣٣٦، باهر البرهان: ٤٧٣، تفسير الرازي: ٣٢/١٥ - ٥٠٠

<sup>(</sup>Y) سبق مثاله ص: ١٢٢ – ١٢٤

<sup>(</sup>٢) سبق مثاله ص: ١١٥

<sup>(</sup>٤) سبق مثاله ص: ١١٦–١١٧

<sup>(</sup>ه) سبق مثاله ص: ١٢٤

<sup>(</sup>٢) سبق مثاله ص: ١٢٥-١٢٥

<sup>(</sup>٧) سبق مثاله ص: ٢٥٥

وأجيب عنه بأن الباء تأتي بمعنى المجاوزة « عن » ، والمراد : اسئل عنه خبيرًا ، وقيل : الباء صلة لقوله « خبيرًا » أي فاسئل خبيرًا به ، والمراد : استعلم عنه من هو خبير به عالم به ، فاتبعه واقتد به ، ولا أحد أعلم بالله ولا أخبر به من عبده ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم (١) .

١٦ - التقديم والتأخير: مثل قوله تعالى: ﴿ لَهُ مُعَقِّبَاتُ مِّنَ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ ٱللَّهِ ﴾ [ الرعد: ١١].

والتقدير: له معقبات من أمر الله يحفظونه من بين يديه ومن خلفه .

ومثل قوله تعالى : ﴿ فَلاَ تُعْجِبُكَ أَمُوالُهُمُّ وَلاَ أَوْلاَدُهُمُّ إِنَّمَا يُرِيدُ ٱللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمَّ بِهَا فِي ٱلْحَيَاةِ ٱلدَّنْيَا ﴾ [التوبة : ٥٥] .

أراد فلا تعجبك أموالهم ولا أولادهم في الحياة الدنيا ، إنما يريد الله ليعذبهم بها في الآخرة (٢) .

١٧ - إطلاق واحد من المفرد والمثنى والجمع على أخر منها:

مثاله قوله تعالى : ﴿ وَ هَلُ أَتَكُ نَبِوُ الْخَصِمِ إِذَ تَسَوَّرُواْ اللَّحُرَابِ ﴾ [ص: ٢١] فلفظ الخصم مفرد ، وضمير الفعل ضمير الجمع ، مع أنهما خصمان ، والجواب أن الخصم اسم جنس يطلق على الواحد والجمع ، وهما وإن كانا اثنين ، إلا أن الاثنين يعتبر أقل الجمع إما حقيقة على رأي فريق من الأصوليين ، وإما مجازًا على رأي الفريق الأخر .

<sup>(</sup>۱) ينظر الكشاف: ۹۸/۳، تفسير الرازي: ۲۲/۵۲، تفسير ابن كثير: ۳۲۳/۳ - ۳۲۲.

<sup>(</sup>٢) ينظر الإتقان: ١٣/٢.

وقوله تعالى : ﴿ وَٱللَّهُ وَرَسُولُهُ أَحَقُّ أَن يُرْضُوهُ ٠٠٠ ﴾ [التوبة: ٦٢] ، فأفرد الضمير في ﴿ يُرْضُوهُ ﴾ .

والمراد: أي: يرضوهما فأفرد لتلازم الرضائين ٠

١٨ - تكرار اللفظ اسمًا كان أو فعلاً:

مثاله قوله تعالى : ﴿ . . . إِنِّيْ رَأَيْتُ أَحَدَ عَشَرَ كَنْ كَبُا وَ الشَّمْسَ وَ الْقَمَرَ رَأَيْتُهُمُ لِي سَاجِدِينَ ﴾ [يوسف: ٤] ، فكرر الرؤية .

والجواب: أنه كرر الرؤية لاختلاف متعلقها ، فالأولى رؤية الكواكب ، والثانية رؤية سجودهما .

۱۹ - تأنيث المذكر وتذكير المؤنث: مثل قوله تعالى: ﴿ فَمَنُ جَآ مَهُ مَوْعَظُهُ مِّنْ رَبِّ مِ اللهِ مَوْنَثُ مَجَازِي رَبِّ ﴿ البقرة: ٢٧٥] فأجيب بأن المراد بالموعظة هنا الوعظ، أو لأنه مؤنث مجازي فيجوز تذكيره وتأنيثه ٠

وكذا قوله تعالى : ﴿ إِنَّ رَحِّمَتَ ٱللَّهِ قَرِيبٌ ﴾ [الأعراف: ٥٦]، أي قريبة، أو مكان أو زمان رحمة الله قريب ·

٢٠ - القلب: مثل قوله تعالى: ﴿مَا إِنَّ مَفَاتِحَهُ لَتَنُوا بِالْعُصْبَةِ ﴾ [
 القصص: ٧٦] أي لتنوء العصبة بها ٠

وكذا قوله تعالى: ﴿ فَإِنَّهُمُ عُدُّولِي ﴾ [الشعراء: ٧٧] أي فإني عدو لهم ٠ ٢١ – إسناد الشيء إلى ماليس له للملابسة ٠ مثاله قوله تعالى: ﴿ فَهُوَفِي عِيشَةٍ رَّاضِيَةٍ ﴾ [القارعة: ٧] أي: مرضية والعلاقة بينهما المفعولية ٠

وقوله تعالى : ﴿ وَإِذَا تُلِيَتُ عَلَيْهِمْ مَا يَـٰتُهُ زَادَتُهُمْ إِيمَنْنَا ﴾ [ الانفال : ٢ ] أي زادهم الله بها إيمانًا ،

٢٢ - استعمال لفظ موضع غيره ، وأقسامه منتشرة منها :

تسمية الشيء باسم جزئه ، مثل قوله تعالى : ﴿ بِمَا قَدَّمَتُ يَدَاكَ ﴾ [ الحج : ١٠] ، أو عكسه ، أي : تسمية الجزء باسم الكل مثل : ﴿ يَجُعَلُونَ أَصَابِعَهُم فِي الْمَالَةِ مَا الْمَالَةِ مَا الْمَالَةِ الْمَالِةُ الْمَالَةِ الْمَالِقُولُ الْمَالَةِ الْمَالَةُ الْمَالِمُ الْمَالِقُولُ الْمَالَةُ الْمَالَةُ الْمُنْ الْمُنْ الْمَالِقُولُ الْمَالِقُولُ الْمَالَةُ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْفِي الْمُنْ الْمِنْ الْمُنْ الْمُنْفُلُولُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُن

أو تسمية الشيء باسم سببه مثل قوله تعالى ﴿ وَيُنَزِّلُ لَكُمْ مِّنَ ٱلسَّمَاءِ رِزْقًا ﴾ غافر : ١٣ ] .

أو استصحاب الحال الذي كان عليه: مثل قوله تعالى: ﴿ وَمَأْتُواْ ٱلْيَتَلْمَىٰ أَمُواالَهُمْ ﴾ [ النساء: ٢] ومعلوم أنه لايؤتى ماله إلا بعد بلوغه، وإيناس الرشد منه، وهو في تلك الحال يكون قد زال عنه اسم اليتيم.

أو الحال الذي يؤول إليه مثل قوله تعالى : ﴿ إِنِّي أَرَانِي أَعُصِرُ خَمْرًا ﴾ [يوسف: ٣٦] ، وإنما الذي يُعصر العنب ، ولكن لما كان يؤول إلى الخمر أطلق عليه اسم الخمر ، ونحو ذلك كثير (١) .

وهذه الأسباب من السبب الخامس عشر إلى آخرها ترجع إلى تفنن العرب في أساليب كلامها •

ب - قانون العمل عند تعارض الآيات :

وضع العلماء قانونًا يعمل به عند تعارض آيتين من كتاب الله أو أكثر هو:

- ١ الجمع بين مدلولات النصوص والتوفيق بينها ما أمكن ذلك ٠
- ٢ فإن تعذر الجمع فالنسخ إن أمكن ذلك وعلم المتقدم والمتأخر ٠

<sup>(</sup>١) ينظر ماسبق في البرهان في علوم القرآن: ٢٨٠ – ٢٨٠ ، التحبير في علم التفسير: ٢٠٤ – ٢١٣ ،

٣ - فإن تعذر ذلك لجأنا للترجيح ، فيقدم الراجح للعمل •

والترجيح مسلك فصله العلماء كما يلى:

### مسلك الترجيع بين الآيات : -

- ١ تقديم المدني على المكي ، في قدم الحكم بالآية المدنية على المكية في
   التخصيص والتقييد .
- ٢ أن يكون أحد الحكمين على غالب أحوال أهل مكة ، والآخر على غالب أحوال
   أهل المدينة . فيقدم الحكم بالخبر الذي فيه أحوال أهل المدينة .
- ٣ أن يكون أحد الظاهرين مستقلاً بحكمه والآخر مقتضيًا لفظًا يزاد عليه ،
   فيقدم المستقل بنفسه عند المعارضة والترتيب .
- ٤ أن يكون كل واحد من العمومين محمولاً على ماقصد به في الظاهر عند
   الاجتهاد ، فيقدم ذلك على تخصيص كل واحد منهما من المقصود بالآخر .
- ه أن يكون تخصيص أحد الاستعمالين على لفظ تعلق بمعناه ، والآخر باسمه ٠
  - ٦ ترجيح مايعلم بالخطاب ضرورة على مايعلم منه ظاهرًا (١) ٠

ويضاف إلى هذا إن كان التعارض بين القرآن وحديث ظني الثبوت فيقدم قطعي الثبوت على الظنى ، أما التعارض الحقيقي بين قطعيين فهذا لايوجد .

### جـ - أهمية معرفة المشكل والمتشابه والحكمة من وجودهما :

إن معرفة المشكل من آيات القرآن الكريم ، وأوجه دفع إشكاله ، ذات أهمية بالغة ؛ إذ أن خطابات القرآن الكريم للمسلمين تكليف لهم ، فيترجب عليهم إدراك فحواها ، وفهم

<sup>(</sup>١) البرهان: ٢٨/٢ - ٥٠، وينظر موهم الاختلاف والتناقض: ١٤٤٠

المراد منها ، حتى يتسنى لهم القيام بواجب التكليف ، وهذا يفتقر إلى معرفة ما أشكل منه ،

ومن هنا تنبع أهمية معرفة المشكل من القرآن ، فلا غنى لأي مفسر لكتاب الله ، أو مستنبط لأحكامه ، عن هذا العلم ، إذ هو إحدى الدعائم التي يقوم عليها علم التفسير ، وينبني عليها الاستنباط السليم لأحكام الشرع ، كما أنه يعتبر بابًا من أبواب بيان الإعجاز في القرآن الكريم ، بما يكشف عنه من أسرار بلاغة القرآن وفصاحته ، ومايفصح عنه من دقائق معانيه وتشريعاته ، ومايبرزه من حقائقه العلمية المذهلة ، ودلائله الكونية الباهرة ، إلى جانب أن هذا العلم هو السيف المصلت ، والرمح المشرع تجاه الطاعنين في كتاب الله ، يقف في وجه تلك الحراب الطاعنة فيتصدى لها بالقمع والإبادة ، ولشبهها بالرد والإبانة .

يضاف إلى هذا مافي معرفة المشكل من التوسل إلى استقامة النفس على الطمأنينة بأي القرآن ، ومقاومة وسائل الزيغ التي قد يقذفها الشيطان في قلب المتأمل للآيات عند استغلاق معناها .

ذلك أن القرآن الكريم وإن نزل بلغة العرب ، وموافقًا لأساليبهم في الخطاب ، ومناهجهم في التعبير عن المراد – من إيجاز وإطناب ، وتصريح وتلميح ، وقلب وتوكيد ، واستعارة وتشبيه ، وتقديم وتأخير ، ونحو ذلك – إلا أنه عندما نزل على الصحابة رضوان الله عليهم – وهم أفصح العرب – كانوا يعلمون ظواهره ، وأحكامه ، أما دقائقه فما كانت تتجلى لهم ، وتظهر ، إلا بعد البحث والنظر ، مع سؤالهم النبي صلى الله عليه وسلم في الأكثر من أمرهم .

كسؤالهم لما نـزل قوله تعالى : ﴿ ٱلَّذِينَ ۗ أَمَنُواْ وَلَمْ يَلْسِسُوا ۚ إِيمَانَهُم بِظُلَّمٍ ﴾ [الأنعام: ٨٢] ، فقالوا : وأينا لم يظلم نفسه ؟ ٠

ففسره النبي صلى الله عليه وسلم: بالشرك، واستدل عليه بقوله تعالى: ﴿ إِنَّ الشَّرْكَ لَظُلُمْ عَظِيمٌ ﴾ [ لقمان: ١٣] .

وكسؤال عائشة رضي الله عنهما عن الحساب اليسير في قوله تعالى : ﴿ فَسَوَّفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ﴾ [ الانشقاق : ٨ ] ، ففسره النبي صلى الله عليه وسلم « بالعرض » ٠

ومثل قصة عدي بن حاتم رضي الله عنه في الخيط الأبيض والأسود وغير ذلك مما سألوا عنه ·

فلما تباعد الزمن عن عهد نزول القرآن ، وبعد الناس عن العربية الفصحى بسبب ماشابها من الألفاظ الدخيلة الموادة ، وتقاصرت المدارك والأفهام ، عن معرفة أسرار اللغة وأحكامها ، اتسع نطاق ما استغلق فهمه ، وكبرت دائرة ما استشكل وغمض منه ، حيث إن الله جلت قدرته ، لم يشأ أن يجعل كتابه على درجة واحدة في البيان والظهور ، بل اقتضت حكمته أن يجعل في كتابه ماهو بين لكل أحد ، ومايحتاج إلى تدبر وتأمل ، وإعمال نظر ، والثاني هو الذي يعرفه العلماء الخلص ، ويستنبطه الراسخون منهم · كما بين ذلك ابن عباس – رضي الله عنها – بقوله : « التفسير على أربعة أوجه : وجه تعرفه العرب من كلامها ، وتفسير لايعذر أحد بجهالته ، وتفسير يعلمه العلماء ، وتفسير لايعلمه إلا الله تعالى ذكره » (۱) .

وقد ذكر العلماء جملة من الحكم السامية التي تتحصل بوجود المشكل والمتشابه في القرآن منها:

<sup>(</sup>١) أخرجه الطبري في تفسيره: ١/٥٧، وإسناده منحيح،

الحث للعلماء على النظر الموجب للعلم بغوامضه ، والبحث عن دقائقه ، فإن استدعاء ذلك من أعظم القرب (١) والطاعات قال تعالى : ﴿ كِتَابُ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكُ لِيَدَبَّرُوا ءَلَيْتِهِ وَلِيَتَذَكَّرَ أُولُوا ٱلْأَلْبَابِ ﴾ [ ص : ٢٩] ، وقال تعالى : ﴿ اَفَلاَ يَتَدَبَّرُونَ ٱلْقُرَانَ أَمُ عَلَىٰ قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا ﴾ [ محمد : ٢٤] .

Y – ظهور التفاضل وتفاوت الدرجات؛ إذ لو كان القرآن كله محكمًا ظاهر المعنى لايحتاج إلى تأويل ونظر لاستوت منازل الخلق ولم يظهر فضل العالم على غيره (٢) • ذلك أن وجود المشكل والمتشابه في القرآن يقتضي العلم بطريق التأويلات وترجيح بعضها على بعض ، وهذا يفتقر الى تحصيل علوم كثيرة من علم اللغة والنحو والمعاني والبيان وأصول الفقه ، والناسخ والمنسوخ وأسباب النزول وغيرها من العلوم التي تعين على فهم المراد ، وكشف الالتباس ، فتتفاوت مراتبهم على قدر علومهم ، وتظهر فضيلة الراسخين في العلم لحاجة الناس إلى الرجوع اليهم والاقتداء بهم ، قال تعالى : ﴿ يَرُفَعِ ٱللَّهُ اللَّهُ لَا اللَّهُ اللّهُ اللَّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

٣ - ابتلاء العباد بالوقوف عندما استأثر الله بعلمه ، والتوقف فيه والتسليم ،
 والتعبد بالاشتغال به من جهة التلاوة - كالمنسوخ - وإن لم يجز العمل بما فيه ، وإقامة الحجة عليهم ؛ لأنه لما نزل بلسانهم ولغتهم ، وعجزوا عن الوقوف على معناه ، مع

<sup>(</sup>١) الإنقان: ٢/٢١ .

<sup>(</sup>٢) المرجع السابق ٠

<sup>(</sup>٣) ينظر تفسير الرازي: ٧/٥٨١، كشف الأسرار: ١٨٥٠٠

بلاغتهم وأفهامهم دل على أنه منزل من عند الله (۱) · فتتمايز درجات الناس في الإيمان والكفر ، قال تعالى : ﴿ فَاَمَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَاتَشَابَهَ مِنْهُ الكفر ، قال تعالى : ﴿ فَامَّا ٱلَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَاتَشَابَهَ مِنْهُ الكفر ، قال تعالى : ﴿ فَامَّا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّه

أن في وجود المشكل والمجمل والخفي تحقيقًا للابتلاء ، إذ لو كان الكل ظاهرًا جليًا لبطل معنى الامتحان ونيل الثواب بالجهد في الطلب ، ولو كان الكل مشكلاً خفيًا لم يعلم شيء حقيقة فجعل بعضها جليًا ظاهرًا وبعضها خفيًا ؛ ليتوسل بالجلي إلى معرفة الخفي بالاجتهاد وإتعاب النفس وإعمال الفكر ، فيتبين المجد من المقصر ، والمجتهد من المفرط ، ويكون ثوابهم بقدر اجتهادهم ، إذ أن زيادة المشقة توجب زيادة الثواب ، قال تعالى : ﴿ أَمَ حَسِبُتُم أَنْ تَدْخُلُوا الْجَنَّة وَلَا يَعْلَم اللَّهُ ٱلَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُم وَيَعْلَم الله الله الله المعران : ١٤٢] (٢) .

ه - أنه لو كان القرآن محكمًا بالكلية لما كان مطابقًا إلا لمذهب واحد ، وكان تصريحه مبطلاً لكل ماسوى ذلك المذهب ، وذلك مما ينفر أرباب المذاهب عن قبوله ، وعن النظر فيه ، ولكن لما كان مشتملاً على المحكم وعلى المتشابه ؛ طمع صاحب كل مذهب أن يجد فيه مايقوي مذهب ، ويؤثر مقالته ، فحينئذ ينظر فيه جميع أرباب المذاهب ، ويجتهد في التأمل فيه كل صاحب مذهب ، فإذا بالغوا في ذلك صارت المحكمات مفسرة للمتشابهات ، فبهذا الطريق يتخلص المبطل عن باطله ويصل إلى الحق .

٦ - أن القرآن إذا كان مشتملاً على المحكم والمتشابه افتقر الناظر فيه إلى

<sup>(</sup>١) ينظر الإتقان: ٢/١٦٠

<sup>(</sup>٢) ينظر كشف الأسرار: ١/٦٥ ، وينظر تفسير الرازي: ١٨٥/٧ .

الاستعانة بدليل العقل ، وحينئذ يتخلص عن ظلمة انتقليد ، ويصل إلى ضياء الاستدلال والبينة ، أما لو كان كله محكمًا لم يفتقر إلى التمسك بالدلائل العقلية فحينئذ كان يبقى في الجهل والتقليد (١) .

٧ - تحقيق إعجاز القرآن ، لأن كل استشكال يرد على كتاب الله ، يسفر عن روعة بلاغته ، والساق نظمه ، وإحكام ترابطه ، ودقة معانيه ، وبلوغ شأوه قمة البيان والإبداع (٢) .

٨ - أن في إخفاء بعض الأمور على الناس - كوقت الساعة ونحوها - رحمة من الله بهم كيلا يتكاسلوا ويقعدوا عن الاستعداد لها ، وكيلا يفتك بهم الخوف والهلع لو أدركوا بالتحديد شدة قربها منهم (٢) .

<sup>(</sup>١) ذكر هاتين الفائدتين الإمام الرازي في تفسيره: ١٨٥/٧ بتصرف ٠

<sup>(</sup>٢) ينظر مناهل العرفان: ١٨٠/٢٠

<sup>(</sup>٣) ذكره الزرقاني في مناهل العرفان : ١٧٨/٢ -

<sup>(</sup>٤) ذكره الزرقائي في مناهل العرفان: ١٨١/٢ ·

#### - أشهر من تكلم فم المشكل والمتشابه :

نظراً الأهمية هذا الفن ، ومسيس الحاجة إليه ، خاصة في مجال الرد على الطاعنين في القرآن ، الملحدين في آياته – الذين مافتؤوا يتحينون الفرص للنيل منه منذ عهد النبوة وعصر الصحابة الأخيار – فقد تصدى لبيان المشكل ، ورد شبه المفترين جملة من الصحابة رضوان الله عليهم ، والتابعين وأتباعهم ، ومن أشهرهم:

١ - ترجمان القرآن وحبر هذه الأمة الصحابي الجليل عبد الله بن عباس - رضي الله عنهما - ، المتوفى سنة ٦٨ هـ ، فقد كان بما يتميز به من غزارة علم وسعة دراية مرجع الصحابة والتابعين في تفسير القرآن ، يرتاده كل من استشكل عليه أي الكتاب العزيز ، ويقصده كل من توهم الخلاف والتعارض بينها .

كما أخرج ذلك عنه عبد الرزاق (١) في تفسيره عندما سأله أحدهم عن بضع آيات أشكلت عليه ، فأزال لبسها آية آية ، وكما يتضح أيضًا في سؤالات نافع بن الأزرق (٢) له التي أخرجها الطبري في تفسيره ، وأوردها السيوطي في الدر المنثور ، وذكر بعضها في الإتقان (٢) .

<sup>(</sup>١) هو الإمام الصافظ عبد الرزاق بن همام الصنعاني ( ١٢٦ - ٢١١ هـ) قال عنه شيخه معمر : إنه خليق أن تضرب إليه أكباد الإبل ، له تفسير القرآن ، والمصنف في الحديث ·

ترجمته في: الجرح والتعديل : ٣٨/٦ ، ميزان الاعتدال : ١٢٦/٢ ، تهذيب التهذيب : ٣١٠/٦ - ٣١٠ -

<sup>(</sup>٢) هو نافع بن الأزرق بن قيس الحنفي البكري الحروري ( ٠٠٠ – ١٥ هـ ) ، رأس الأزارقة ، وكان أمير قومه وفقيههم ، صحب ابن عباس في أول أمره ، ثم خرج على علي بعد التحكيم ، وقاتله المهلب بن أبي صفرة فقتل قرب الأهواز .

ترجمته في : الكامل لابن الأثير : ١٩٤/٤ ، ميزان الاعتدال : ٢٤١/٤ ، لسان الميزان : ١٤٤/٠

<sup>(</sup>٣) ينظر البرهان: ٢/٥٤ ، الإتقان: ٢٧/٢ .

كما تكلم في هذا المضمار من التابعين وأتباعهم كل من:

 $\cdot$  (۱) المتوفى سنة ( ۱۱۰ هـ  $\cdot$  ( $\cdot$  ) المتوفى سنة ( ۱۱۰ هـ )

7 - مقاتل بن سليمان (٢) المتوفى سنة ( ١٥٠ هـ) ، فقد رويت عنه آثار في التوفيق بين الآيات التي قد يتوهم من ظاهرها التعارض ، رواها عنه ، أبو الحسين محمد بن أحمد الملطي (٤) في كتابه « التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع » (٥) حيث قال في كتابه : « ٠٠٠ وهذه جملة جاءت بها الرواية وأخذناها عن الثقات عن مقاتل بن سليمان ، ٠٠٠ قال مقاتل : أما ماشكت فيه الزنادقة في مثل هذه الآية ونحوها ٠٠٠ الخ » (٢) ، ثم ساق ماجاءت به الرواية عن مقاتل .

<sup>(</sup>١) ترجمته في وفيات الأعيان: ٢/٦٦ - ٧٧ ، ميزان الاعتدال: ١/٢٧ه ، البداية والنهاية: ١/٢٦٧ - ٢٦٦٠٠

۲) البرهان: ۲/ه٤ – ٤٦ .

<sup>(</sup>٢) هـ و مقاتل بن سليمان بن بشير الأزدي الخراساني ، أبو الحسن البلخي ، صاحب التفسير ، قال عنه ابن حجر : كذبوه وهجروه ورمي بالتجسيم ،

ترجمته في: وفيات الأعيان: ٥/٥٥٥ - ٢٥٧، تاريخ بغداد: ١٦٠/١٦ - ١٦٩، تقريب التهذيب: ٢٧٢/٢.

<sup>(</sup>٤) نزيل عسقلان ( ٠٠٠ – ٣٧٧ هـ) ، فقيه مقرىء متقن ، ثقة ، كثير العلم والتصنيف ، شافعي المذهب ، له تصانيف في الفقه وغيره ، منها قصيدة في وصف القراءة والقراء تقع في ٥٩ بيتًا .

ترجمته في غاية النهاية في طبقات القراء: ٢٧/٢ ، طبقات الشافعية : ١١٢/٢ ، إيضاح المكنون : ٢٢٨/١ .

<sup>(</sup>٥) والكتاب مطبوع سنة ١٩٦٨ م بتحقيق زاهد الكوثري ، مكتبة المثني / بغداد ٠

<sup>(</sup>٦) ص ٤٥ - ٥٥٠

٤ - أبو العباس بن سريج (١) المتوفى سنة ( ٣٠٣ هـ) ذكر ذلك الزركشي في الدرهان (٢) .

# هـ - الكتب التي ألفت في المشكل والمتشابه :

لقد كان المشكل والمتشابه محل عناية العلماء، واهتمامهم عبر الأزمان، فخاض ميدانه جم غفير منهم، وكتبوا فيه العديد من المؤلفات والتصانيف المتنوعة، فمنهم من استوعب كل مايتصل بالمشكل، ومنهم من اقتصر على جانب من جوانبه وفرد من أفراده، وسأحاول في الأسطر القليلة القادمة أن أسرد العلماء الذين خاضوا هذا المضمار، والكتب التي طرحت في هذا الميدان مما تيسر لي الوقوف عليها، فممن أفرده بالتصنيف والتأليف فيما أعلم: –

# في القرن الثاني الهجري:

۱ - سفيان بن عيينة بن ميمون الهلالي الكوفي (۲) المتوفى سنة ۱۹۸ هـ، فصنف كتابه « جوابات القرآن » ذكره ابن النديم في الفهرست (٤) ضمن الكتب التي ألفت في المشكل ، وهو غير التفسير المطبوع بعنوان تفسير سفيان بن عيينة والله أعلم ،

<sup>(</sup>۱) هـ و أحمد بن عمر بن سريج البغدادي ، القاضي ، إمام أصحاب الشافعي ، شيخ الإسلام ، وفقيه العراقين ، كان يقال له الباز الأشهب ، شرح المذهب ولخصه وعمل المسائل في الفروع ، وله ردود على المخالفين والمتكلمين .

ترجمته في : تاريخ بغداد : ٢٩٠/ - ٢٩٠ ، طبقات الفقهاء للشيرازي : ١١٨ ، سير أعلام النبلاء : ٢٠١/١٤ - ٢٠١/ ٠

<sup>(</sup>۲) اليرهان: ۲/ه٤ – ٤٦٠

 <sup>(</sup>٣) هو الصافظ الثقة من أئمة المحدثين · ترجمت في : تاريخ بغداد : ١٧٤/٩ – ١٨٤ ، صفة الصفوة :
 ٢٦٢٧–٢٣١ ، تذكرة الحفاظ : ٢٦٢/١ – ٢٦٠ ،

<sup>(</sup>٤) ٣٧/١ ، وانظر مقدمة كتاب فوائد في مشكل القرآن: ٥٠ ٠

<sup>- 1</sup>VY -

٢ - محمد بن المستنير الشهير بقطرب (١) المتوفى سنة ٢٠٦ هـ ، فصنف كتابه « الرد على الملحدين في متشابه القرآن » • وقد عده السيوطي أول من أفرده بالتنصنيف (٢) ، وقال عنه الزركشي : « وقد رأيت لقطرب فيه تصنيفًا جمعه على السور (٣) • وذكر أبو حيان أنه كتاب كبير رد فيه على الملاحدة الذين طعنوا في القرآن وزعموا أن فيه تناقضًا ، وبين فيه جهل الملاحدة بلسان العرب ، وبعد أفهامهم عن فصاحة الكلام وبلاغته ، وصحة معناه (٤) • وقد مدحه ابن جني بقوله : «ولله قطرب ، فإنه قد أحرز عندي أجرًا عظيمًا فيما صنفه من كتابه الصغير في الرد على الملحدين » (٥) •

# وفي القرن الثالث الهجري:

 $^{7}$  - الإمام أحمد بن حنبل - رحمه الله - إمام أهل السنة المتوفى سنة  $^{(7)}$  هـ فصنف كتابه «الرد على الزنادقة والجهمية  $^{(7)}$  قال في مقدمته : «  $^{(7)}$  قال الذي جعل في كل زمان فترة من الرسل بقايا من أهل العلم  $^{(7)}$  وذكر اثنتين وعشرين مسألة في ذلك ماضلت فيه الزنادقة من متشابه القرآن  $^{(7)}$  وذكر اثنتين وعشرين مسألة في ذلك  $^{(7)}$ 

<sup>(</sup>۱) ترجمته في : الفهرست : ۲/۲۰ ، تاريخ بغداد : ۲۹۸/۳ - ۲۹۹ ، نزهة الألباء : ۱۱۹ ، وفيات الأعيان : ۱/م۲۲ - ۲۲۲ ، بغية الوعاة : ۲/۲۲ - ۲۲۲ ،

 <sup>(</sup>٢) الإتقان: ٢٧/٢ ولا تعارض بين قول أبي حيان وابن جني حيث أن الوصف بالكبر والصغر من الأمور النسبية التي تختلف باختلاف الأشخاص والزمان والمكان.

<sup>(</sup>٣) البرهان في علوم القرآن: ٢/٥٥٠ .

<sup>(</sup>٤) ذكر ذلك أبو حيان في تفسير النهر الماد من البحر المطبوع بهامش البحر : ٣٠٤/٣ -

<sup>(</sup>ه) الخصائص: ٣/٥٥/٠

<sup>(</sup>۱) والكتاب مطبوع في القاهرة سنة ۱۳۹۳ هـ ، المطبعة السلفية ، تحقيق محمد راشد ، وسنة ۱۳۹۷ هـ بتحقيق د/ عبد الرحمن عميرة ، دار اللواء · وقد أنكر بعض العلماء أن يكون هذا الكتاب للإمام أحمد ، بل عدوه موضوعاً عليه وليس من تأليفه ، قال الحافظ الذهبي في سير أعلام النبلاء : ۱۱/ ۲۸۲ «إن هذا الكتاب موضوع على الإمام أحمد » ، وعلق عليه محقق الكتاب بقوله : ( ومما يؤكد أن هذا الكتاب ليس للإمام أحمد أننا لا نجد له ذكراً لدى أقرب الناس إلى الإمام أحمد بن حنبل ممن عاصروه وجالسوه ، أو أتوا بعده مباشرة وكتبوا في الموضوع ذاته كالإمام البخاري ت ٢٥٦هـ ، وعبد الله بن مسلم بن قتيبة ت ٢٧٦هـ ، وأبي سعيد الدارمي ت ٢٠٨هـ . والإمام أبو الحسن الأشعري قد ذكر عقيدة الإمام أحمد في كتابه « مقالات الإسلاميين » ، ولكنه لم يشر إلى هذا الكتاب مطلقاً ، ولم يستفد منه شيئاً . ) والله أعلم .

<sup>(</sup>۷) ص ه۸ ، ۲۸ ۰

وقد ذكره شيخ الاسلام ابن تيمية في الفتاوى (1) وفي اقتضاء الصراط المستقدم (1)

. ٤-أبو داود سليمان بن أشعث السجستاني <sup>(٣)</sup> المتوفى سنة ٢٧٥هـ حيث صنف كتابه « مشكلات القرآن » ، وتوجد منه نسخة خطية في فاتح كتبخانة سي في استنبول بتركيا <sup>(٤)</sup> .

٥- أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الدينوري (٥) - رحمه الله تعالى - المتوفى سنة ٢٧٦ هـ فصنف فيه كتابه « تأويل مشكل القرآن » (٦) وهو كتاب غني عن التعريف بما له من الشهرة وذيوع الصيت ، كما أني سأفرده بالحديث في نهاية الدراسة إن شاء الله تعالى ٠

٦ - المفضل بن سلمة (٧) العالم اللغوي النحوي ، المتوفي نحو ٢٩٠ هـ ،
 هـ ، فألف كتابه « ضياء القلوب من معانى القرآن وغريبه ومشكله » (٨) ٠

وفي القرن الرابع الهجري:

٧ - سعيد بن محمد بن صبيح الغساني بن الحداد المغربي (١) المتوفى

<sup>·</sup> YA1/1V (1)

<sup>·</sup> V9Y/Y (Y)

<sup>(</sup>٣) صاحب السنن الإمام الحافظ المقدم في زمانه ، قال أبو بكر الخلال : « لم يسبقه إلى معرفته بتخريج العلوم ويصره بمواضعها أحد في زمانه » ، كان أحد أئمة الدنيا علماً وحفظاً ونسكاً وورعاً وإتقاناً ، جمع وصنف وذب عن السنن ، من تصانيفه : المراسيل ، والزهد .

ترجمته في تاريخ بغداد : ٩/٥٥-٩٥، سير أعلام النبلاء : ٢٠٣/٢٠٣-٢٢١، تهذيب التهذيب : ١٦٩/٤-١٧٣ .

<sup>(</sup>٤) يقع في مجلد واحد يحوي ١١٠ صفحة ، رقمه في الفهرس (٦٤٦) ، ينظر فهرس فاتح كتبخانة : ٣٨ .

<sup>(</sup>ه) صاحب التصانيف المشهورة والكتب المعروفة ، كان صادقًا فيما يرويه ، عالمًا باللغة والنحو ، وغريب القرآن ومعانيه ، والشعر ، والفقه ، كثير التصنيف والتأليف ، من كتبه : طبقات الشعراء وغريب الحديث والمعارف وغيرها .

ترجمته في الفهرست : ١/ ٨٥ – ٨٦ ، تاريخ بغداد : ١٠/١٠ – ١٧١ ، إنباه الرواة : ٢/١٤ – ١٤٧ ، بغية الوعاة : ٢٣/٢ – ١٠٤ ،

<sup>(</sup>٦) وقد طبع الكتاب بتحقيق: د/ السيد أحمد صقر، ونشرته دار التراث بالقاهرة ٠

<sup>(</sup>٧) ترجمته في الفهرست :١/ ٨٠ ، تاريخ بغداد : ١٢٤/١٣، إنباه الرواة :٢/٥٠٥-٣١١، البغية:٢/٢٩٦-٢٩٠٠

<sup>(</sup>٨) ذكره ابن النديم في الفهرست: ١/٧١ ، وحاجي خليفة في كشف الظنون: ١٠٩١/٢٠ ،

<sup>(</sup>٩) فقيه لغوي محدث ، صحب سحنون ، وكان كثير الرد على أهل البدع والمخالفين السنة ، يذم التقليد ، من مؤلفاته الأمالي ، المقالات وغيرها ·

ترجمته في : مسير أعلام النبلاء: ١٠٥/١٤، الوافي بالوفيات: ٨٦/١٣، روضات الجنات: ٣١٤٠

سنة ٣٠٢ هـ، فألف كتابه « توضيح المشكل في القرآن » توجد منه قطعة مخطوطة في جامع القيروان (١) .

 $\Lambda = 1$  أبو بكر محمد بن القاسم بن محمد المعروف بابن الأنباري المتوفى سنة  $^{(Y)}$  .  $^{(Y)}$  .

9 شم أتى أبو الحسن علي بن عيسى بن داود بن الجراح الوزير (7) ، المتوفى سنة 77 هـ فألف كتابه (7) معانى القرآن وتفسيره ومشكله (7) ، أعانىه على عمله أبو بكر ابن مجاهد المقرى (3) . المتوفى سنة 77 هـ ، ذكره ابن النديم في الفهرست (9) .

١٠ عبد العزيز الصيدلاني المرزباني من علماء القرن الرابع الهجري ، صنف
 كتابه « الموضح في معاني القرآن وكشف مشكلات الفرقان » (٦) .

<sup>(</sup>١) ينظر الأعلام الزركلي: ٣/١٠٠٠

<sup>(</sup>٢) ذكره إسماعيل باشا في إيضاح المكنون: ٢٣٢/٢٠

<sup>(</sup>٣) وزير المقتدر العباسي ، والقاهر ، وأحد العلماء الرؤساء من أهل بغداد ، من مؤلفاته ديوان رسائل ، معاني القرآن ، جامع الدعاء ، وغيرها ·

ترجمته في: تاريخ بغداد : ١٤/١٢ - ١٦ ، المنتظم: ١٦/١٥٦ ، سير أعلام النبلاء: ١٥/١٨٠ ٠

<sup>(</sup>٤) هو أحمد بن موسى بن العباس التميمي ، أبو بكر ابن مجاهد ، كبير العلماء بالقراءات في عصره من أهل بغداد ، كان حسن الأدب ، رقيق الخلق ، فطنًا جوادًا ، له كتاب القراءات الكبير ، كتاب الياءات وغيرها · ترجمته في : الفهرست : ٣٤/١ ، غاية النهاية : ١٣٩/١ ·

<sup>(</sup>٥) ٢٧/١ ، وانظر مقدمة كتاب فوائد في مشكل القرآن: ١٥٠

<sup>(</sup>٦) مخطوط منه نسخة بمكتبة أيا صوفيا ٢٩٧ ، ينظر تاريخ التراث العربي : ٨٠/١ ، معجم مصنفات القرآن الكريم : ٢٢٠/٤ ،

# وفي القرن الخامس الهجري:

۱۱ - عبد الجبار بن أحمد الهمذاني (۱) المتوفى سنة داع هـ، حيث صنف كتابه « تنزيه القرآن عن المطاعن » (۲) عرض فيه للآيات التي وجه إليها النقد أو الطعن ، سواء كان ذلك من جهة اللغة أو الإعراب أو النظم أو المعاني ، وبالرغم من أنه - نظرًا لاعتزاله - ينتهج منهجًا عقليًا في تأويله وتفسيره للآيات بما يتناسب مع عقيدته الاعتزالية إلا أن كتابه لايخلو من فوائد (۲) ، وكذا كتابه « متشابه القرآن » (۱) ، الذي عمد فيه إلى الآيات المتشابهة فأولها وبين المراد منها على مذهبه الاعتزالي ، كماوقف عند كثير من الآيات المحكمة ففسرها وأصل الاستدلال بها كل في موضوعه الخاص ، فقام بتأويل الآيات التي تخالف بظاهرها أدلة التوحيد والعدل فأولها على أصول العربية بما يطابق هذه الأدلة ويطابق شواهد العقل ، وهو يستعرض في كتابه سور القرآن بحسب ترتيبها في المصحف (٥) .

۱۲ – أبو عبد الله محمد بن عبد الله المعروف بالخطيب الإسكافي (۱) المتوفى سنة ۲۰ هـ حيث صنف كتابه « درة التنزيل وغرة التأويل في بيان الآيات المتشابهات في كتاب الله العزيز » (۷) ، اهتم في ه المصنف ببيان تناسب الآيات وحكمة مجيء التكرار وسر اختصاص كل موضع بما جاء به ، وتطرق لبعض الآيات التي توهم الاختلاف والتناقض (۸) .

<sup>(</sup>١) شيخ المعتزلة ، أصولي متكلم ، شافعي المذهب ، تولى قضاء الري واشتغل بالتدريس ، وهو مفسر بارع له باع طويل في الدفاع عن الإسلام والقرآن على أصول مذهبه الاعتزالي ، له كتاب شرح الأصول الخمسة ، والمغنى وغيرها .

ترجمته في تاريخ بغداد: ١١٣/١١، طبقات الشافعية : ٢١٩/٣-٢٢٠، طبقات المفسرين للسيوطي:٩٥-٦٠. (٢) الكتاب مطبوع ، نشرته : دار النهضة / بيروت ، بتحقيق : د/ عدنان زرزور ٠

 <sup>(</sup>٣) ينظر رسالة موهم الاختلاف والتناقض : ١٧ - ١٨ ، ومقدمة كتابيه .

<sup>(</sup>٤) الكتاب مطبوع ، نشرته دار التراث ، دار النصر الطباعة - القاهرة ، بتحقيق د/ عدنان زرزور .

<sup>(</sup>٥) ينظر مقدمة الكتاب للمحقق: ١/ ٣٧-٠٥.

<sup>(</sup>٦) عالم بالتفسير واللغة ، كان إسكافًا ، وحبب إليه العلم حتى برع فيه ، ولي الخطابة بالري فعرف بالخطيب ، من مؤلفاته : مبادىء اللغة ، ونقد الشعر وغيرها .

ترجمته في معجم الأدباء: ٢١٤/١٨ -٢١٥ ، الوافي بالوفيات: ٣٣٧/٣ ، بغية الوعاة: ١٤٩/١ - ١٥٠ . (٧) وهذا الكتاب اختلف في نسبته فنسب للإسكافي والراغب الأصفهاني والفخر الرازي وقد طبع الكتاب سنة ١٩٧٣ م ط ٢ ، دار الآفاق الجديدة / بيروت ، وهو الآن يحقق في رسالة علمية لنيل درجة الدكتوراة في جامعة أم القرى ،

١٩ : ينظر رسالة موهم الاختلاف والتناقض : ١٩ .

۱۳ – أبو محمد مكي بن أبي طالب القيسي (۱) المتوفى سنة ٤٣٧ هـ فالف كتابين أحدهما بعنوان: « مشكل إعراب القرآن » (۲) ، قال في مقدمته « ، ۰ ، فقصدت في هذا الكتاب إلى تفسير مشكل الإعراب وذكر علله وصعبه ونادره؛ ليكون خفيف المحمل ، سهل المأخذ ، قريب المتناول لمن أراد حفظه والاكتفاء به ، ۰ » (۲) فهو يعرض لإعراب الآيات المشكلة في نظره من كل سورة حسب ترتيبها ، مورداً ماقيل في إعرابها من غث وسمين مع ترجيح واستحسان لبعض الأقوال أحيانًا ، كما يعتني بالقضايا الصرفية وتتبع القراءات وبيان وجوهها (٤) ،

والآخر بعنوان « تفسير المشكل من غريب القرآن » (٥) اهتم فيه بتفسير ماغمض من مفردات القرآن وتوضيحه والاستشهاد عليه ، وقد أخذ أكثر مادته من كتاب ابن قتيبة ، وسار على نهجه في اختيار ألفاظ من سور القرآن الكريم يفسرها مراعيًا ترتيب السور (٦) ، قال في مقدمته « ، ، هذا كتاب جمعت فيه تفسير المشكل من غريب القرآن على الإيجاز والاختصار مع البيان ، ، ، » (٧) .

<sup>(</sup>١) مقريء عالم بالتفسير والعربية ، من أهل القيروان ، له كتب كثيرة تجاوزت المئة منها : « الكشف عن وجوه القراءات وعللها » و « شرح كلا وبلى ونعم » وغيرها .

ترجمته في نزهة الألباء: ٤٢١، إنباه الرواة: ٣١٣/٣ - ٣١٥، وفيات الأعيان: ٥/٢٧٤ - ٢٧٧، البغية: ٢٩٨/٢،

 <sup>(</sup>۲) طبع الكتاب عدة طبعات ، الثالثة منها عام ۱٤٠٧ هـ بتحقيق د / حاتم صالح الضامن ، نشر مؤسسة الرسالة / بيروت .

<sup>. 78/1 (</sup>٣)

<sup>(</sup>٤) ينظر مقدمة الكتاب: ١/٨٨ - ٢٩٠

<sup>(</sup>٥) طبع الكتاب سنة ١٤٠٦ هـ/ بتحقيق د/ على حسين البواب ، نشر مكتبة المعارف/ الرياض ٠

<sup>(</sup>١) ينظر مقدمة الكتاب: ٥ ، ١١ – ١٢ .

<sup>(</sup>V) تفسير المشكل من غريب القرآن: ١٩٠

١٤ – محمد بن أحمد بنمطرف الكنانسي (١) المتسوفسي سنة ٤٥٤ هـ ، حسيث ألف كتاب\_\_ » « القرطين » (٢) جمع فيه بين كتابي مشكل القرآن ، وغريبه لابن قتيبة ، قال في مقدمته: « ٠٠٠ فأحببت أن أنظم الغريب مع المشكل في عقد ، وأضم الفائدتين في سرد، فأورد كل شيء من المشكل في موضعه من الغريب، وانثر تلك الأبواب التي نظمها ، والمعاني التي جمعها في كتاب المجاز والكناية والاستعارة والمقلوب والتكرار والحذف وغير ذلك في أليق السور بها ، وأشكل الآيات بجلبها ٠٠٠ ولم أراع التقديم والتأخير، بل ضممت كل شيء إلى شكله ووضعته في موضعه، ولم أحل الكلام في كلا الكتابين عن جهته ، ولا غيرته عن لفظه ، ولا زدت فيه ، ولا نقصت منه ٠٠٠ » (٣) قال السيد أحمد صقر بعد حكايته - زعم ابن مطرف -: « ٠٠٠ ولكن فعله خالف قوله ، فقد نقص منهما كثيرًا ، وزاد فيهما قليلاً ، واتبع فيما حذف هواه » وقال : « بل هـ ومسخ للكتابين ، وتقطيع لأوصالهما ، وبعثرة لمضمونهما بعثرة تضل الأفهام والأفكار ٠٠ » (٤) .

١٥ - أبو المعالي عزيزي بن عبد الملك بن منصور الجيلي (٥) • المتوفى سنة ١٩٤٤هـ حيث ألف كتابه « البرهان في مشكلات القرآن »  $^{(7)}$  •

(٣) القرطين: ٢

<sup>(</sup>١) مقريء كبير ، تلقى الروايات عن مكى ولازمه ، كان دينًا فاضلاً ثقة ، كثير المزاح والدعابة ٠ ترجمته في غاية النهاية: ٨٩/٢ .

<sup>(</sup>٢) طبع الكتاب بمطبعة دار المعرفة / بيروت ٠

<sup>(</sup>٤) مقدمة تأويل مشكل القرآن: ٨٥٠

<sup>(</sup>٥) المعروف بشيذلة ، فقيه أصولي محدث واعظ متكلم ، من فقهاء الشافعية ، ولي القضاء ببغداد ومات بها ، من كتبه : « لوامع أنوار القلوب » ، « ديوان الأنس » ·

ترجمته في : وفيات الأعيان : ٢٠٩/٣ - ٢٦٠ ، طبقات الشافعية : ٢٨٧/٣ ، هدية العارفين : ١٦٣/١ ٠ (١) ذكره حاجي خليفة في كشف الظنون: ١/ ٢٤١/١ ، والبغدادي في هدية العارفين: ١٦٦٣٠ -

\_ \ \ \ \_

# ثم طالعنا القرن السادس الهجري حيث جاء:

۱۸ – أبو القاسم الحسين بن محمد بن المفضل المعروف بالراغب الأصفهاني المتوفى سنة  $(^{()})$  ، وقيل : « حل متشابهات القرآن »  $(^{()})$  ، وقيل : « درة التأويل في متشابه التنزيل »  $(^{()})$  .

وتوجد منه نسخة خطية في مكتبة راغب باشا (٤) ، وفي المتحف البريطاني ، وقد أشار إليه صفوان الداودي في مقدمة تحقيقه لكتاب المفردات للراغب (٥) .

VV - T = 1 القراء محمود بن حمزة بن نصر الكرماني ، كان في حدود الخمسمائة وتوفي بعدها بقليل (7) ، حيث صنف كتابه « البرهان في توجيه متشابه القرآن لما فيه من الحجة والبيان » (7) اهتم فيه بتوجيه الآيات التي تكررت لفظاً ولكن وقع في بعضها اختلاف من زيادة أو نقصان أو تقديم أو تأخير أو إبدال أو غير ذلك ، مبيناً سر تكرارها ، والموجب لذلك التغيير ، والحكمة في تخصيص كل موضع بما جاء فيه ، وهو شديد الشبه بكتاب « درة التنزيل وغرة التأويل » الذي سبق ذكره (A).

۱۸ - القاضي العلامة بيان الحق أبو القاسم محمود بن أبي الحسن بن الحسين النيسابوري، المتوفى بعد ٥٥٣ هـ • حيث ألف كتابه الرائع: « باهر البرهان في مشكلات القرآن » وهو الكتاب الذي بين أيدينا ، وسأفرده بالحديث إن شاء الله تعالى في مبحث مستقل •

<sup>(</sup>١) ذكره حاجى خليفة في كشف الظنون: ٢/ ٤٩٥

۲۱۰/ بروکلمان : ۵/۲۱۰ .

<sup>(</sup>٣) كشف الظنون: ١/٢٣٩ .

<sup>(</sup>٤) ينظر بروكلمان: ٥/٢١٠ .

<sup>(</sup>٥) المفردات في غريب القرآن للراغب: ٩ - ١٠ ٠

<sup>(</sup>٦) أحد العلماء الفهماء النبلاء ، صاحب التصانيف والفضل ، كان عجباً في دقة الفهم وحسن الاستنباط ، لم يفارق وطنه ولم يرحل ، صنف لباب التفسير وعجائب التأويل ، والإيجاز في النحو ، وغيرها .

ترجمته في : معجم الأدباء : ١٩/ ه١٢، غاية النهاية : ٢/ ٢٩١، بغية الرعاّة : ٢/ ٢٧٧ - ٢٧٨ .

<sup>(</sup>٧) والكتاب مطبوع ، نشرته دار الاعتصام ، دار النصر الطباعة ، مصر ، بتحقيق عبد القادر أحمد عطا بعنوان : « أسرار التكرار في القرآن » .

<sup>(</sup>۸) ينظر الكتاب : ص ۱۷ .

۱۹ – ابن شهر آشوب المتوفى سنة ۸۸ه هـ (1) حيث صنف كتابه « تأويل متشابهات القرآن » (1) .

(7) المتوفى سنة (7) أحمد بن إسماعيل بن يوسف الطالقاني القزويني (7) المتوفى سنة (3) منابه « التبيان في مسائل القرآن » (3) وفيه رد على الحلولية والجهمية (3)

٢١ – أبو نصر أحمد بن محمد حمدان بن محمد الحدادي (٥) حيث ألف كتابه « مدخل تفسير القرآن والرد على الملحدين » (٢) ، قال في مقدمته : « صنفت كتابي هذا ٠٠٠ وجعلته مدخلاً لعلم تفسير كتاب الله تعالى ومعانيه ، وتنبيهًا على ما غمض من طرقه ومبانيه ، وردًا على الملحدين الطاعنين في كتاب الله ؛ لقصور علمهم عن افتنان لطائف لغة العرب وفصاحة مذاهبها ٠٠٠ » (٧) .

# جاء بعد ذلك في القرن السابع الهجري:

 $^{(\Lambda)}$  عمال الدين أبو الفتح موسى بن يونس بن منعة الموصلي الشافعي  $^{(\Lambda)}$  .

<sup>(</sup>١) هو محمد بن علي بن شهر أشوب السروي المازندراني ، فاضل إمامي ، عالم بالحديث والأصول ، من كتبه « الفصول » في النحو ، « أسباب نزول القرآن » وغيرها ·

ترجمته في روضات الجنات: ٧٢٦/١ ، السان الميزان: ٥/٣١٠ ، بغية الوعاة: ١٨١/١ ٠

<sup>(</sup>٢) معجم مصنفات القرآن الكريم: ١٩٦/٤ ٠٠

<sup>(</sup>٣) واعظ ، عالم بالحديث ، من أهل قزوين ، كان إمامًا في فقه الشافعية ، من مؤلفاته : « تعريف الأصحاب » ، « سواء السبيل » ،

ترجمته في طبقات الشافعية : ٣٥/٤ ، شذرات الذهب : ٣٠٠/٤ ، هدية العارفين : ٨٨/١ ٠

<sup>(</sup>٤) معجم مصنفات القرآن الكريم: ١٩٧/٤ ٠

<sup>(</sup>٥) لم أقف على ترجمة له ٠

 <sup>(</sup>٦) وهو مخطوط توجد مصورته في مركز إحياء التراث بجامعة أم القرى . مصورة عن دار الكتب المصرية ٠
 (٧) المدخل: ل ٢ / أ ٠

<sup>(</sup>V) I I (V)

<sup>(</sup>٨) فيلسوف علامة بالرياضيات والحكمة والأصول ، اتهم في عقيدته لغلبة العلوم العقلية عليه ، من كتبه « عيون المنطق » ، « لغز في الحكمة » ، « الأسرار السلطانية في النجوم » ·

ترجمته في : وفيات الأعيان : ٥/٣١٠ - ٣١٨ ، الفلاكة والمفلوكون : ٨٤ ، شذرات الذهب : ٥/٦٠ - ٢٠٦ ،

<sup>(</sup>٩) ذكره البغدادي في إيضاح المكنون: ٣٦٧/٢٠

 $^{(1)}$  - سلطان العلماء عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام السلمي الشافعي  $^{(1)}$  . وهو كتاب لطيف المتوفى سنة  $^{(1)}$  هـ فألف كتابه « فوائد في مشكل القرآن »  $^{(1)}$  . وهو كتاب لطيف يشمل كثيرًا من المشكلات اللغوية والنحوية والبلاغية والعقائدية وغيرها ، جاء على هيئة سؤال وجواب ، وقد أكثر مؤلفه من النقل عن تفسير ابن عطية وتفسير الزمخشري  $^{(1)}$ .

أتى بعد ذلك في القرن الثامن الهجري:

47 - أبو جعفر أحمد بن إبراهيم بن الزبير الغرناطي (٤) المتوفى سنة ٧٠٨ هـ، فصنف كتابه « ملاك التأويل القاطع بنوي الإلحاد والتعطيل في توجيه المتشابه اللفظ من أي التنزيل » (٥) ، اهتم فيه بتوجيه الآيات التي تكررت لفظًا ، أو اختلفت بتقديم أو تأخير ، أو زيادة في التعبير (٢) ، وهو شديد الشبه بكتاب « درة التنزيل وغرة التأويل » الذي سبق ذكره ،

<sup>(</sup>١) فقيه مشارك في الأصول والعربية والتفسير ، درس وأفتى ، من مؤلفاته القواعد الكبرى في أصول الفقه ، شرح السول والأمل في علمي الأصول والجدل .

ترجمته في البداية والنهاية : ١٣٥/١٣ - ٢٣٦ ، النجوم الزاهرة : ٢٠٨/٧ ، شذرات الذهب : ٥٠١٠٠٠

<sup>(</sup>Y) وهو كتاب لطيف الحجم يقع في مجلد واحد طبع عام ١٣٨٧ هـ ثم عام ١٤٠٢ هـ بتحقيق د/ سيد رضوان على الندوى ، نشرته دار الشروق / جدة ·

<sup>(</sup>٣) ينظر مقدمة الكتاب: ١٥٠

<sup>(</sup>٤) محدث مؤرخ من أبناء العرب الداخلين إلى الأندلس ، انتهت إليه الرئاسة في العربية ورواية الصديث والتفسير والأصول ، من مصنفاته : البرهان في ترتيب سور القرآن ، معجم أسماء شيوخه .

ترجمته في الدرر الكامنة : ١/٨٩ - ٩١ ، البدر الطالع : ٣٦/١ - ٣٥ .

<sup>(</sup>ه) طبع الكتاب سنة ١٤٠٣ هـ بتحقيق د/ سعيد الفلاح ، ط ١ ، طبعته دار الغرب الإسلامي - بيروت ، كما طبع سنة ١٤٠٥ هـ بتحقيق د / محمود كامل أحمد ، طبعته دار النهضة العربية - بيروت .

<sup>(</sup>٦) ينظر ملاك التأويل: ١٠٣/١ ،

منة ۷۱۰ هـ فألف كتابه « مشكلات التفاسير » (Y) وهو مخطوط (Y) ، المتوفى سنة ۷۱۰ هـ فألف كتابه « مشكلات التفاسير » (Y) .

77 - تلاه القاضي بدر الدين محمد بن إبراهيم بن جماعة (<sup>7)</sup> المتوفى سنة ٧٣٧هـ فألف كتابه « كشف المعاني عن متشابه المثاني » (<sup>3)</sup> ، تتبع فيه الآيات المتشابهة في سور القرآن الكريم ، ووضعها على هيئة مسائل مفترضة ، ثم يقوم هو بالجواب عنها ، راجعاً في أكثر إجاباته إلى الاستنباط اللغوي والبلاغي ، يدور حول الآيات المتكررة وبينها بعض اختلاف ، من تقديم وتأخير ، وزيادة ونقصان ، وبسط واختصار ، وتعويض حروف بحروف ، ونحو ذلك .

7V- محمد بن أحمد بن عبد المؤمن الأسعردي الدمشقي ، شمس الدين ابن اللبان المتوفى سنة 9.3 هـ (0) . فألف كتابه « رد معاني الآيات المتشابهات إلى معاني الآيات المحكمات » (7) . وكتابه «إزالة الشبهات عن الآيات والأحاديث المتشابهات »(7) .

<sup>(</sup>١) حكيم فلكي طبيب مشارك في التفسير والفقه والأصول والرياضيات والمنطق وغيرها ، دخل بغداد ودمشق ومصر واستوطن تبريز إلى أن توفي بها ، من كتبه : « شرح مفتاح السكاكي » ، « فتح المنان في تفسير القرآن » .

ترجمته في : طبقات الشافعية للسبكي : ٦/٨٤٦ ، الدرر الكامنة : ه/١٠٨ – ١٠٩ ، النجوم الزاهرة : ٢١٣/٩ ، البغية : ٢٨٢/٢ ،

۲) ذكره الزركلي في الأعلام: ۱۸۷/۷.

 <sup>(</sup>٣) من العلماء بالحديث وسائر علوم الدين ، من مؤلفاته : « المنهل الروي في الحديث النبوي » ، تذكرة السامع والمتكام في أداب العالم والمتعلم ، غرر البيان لمبهمات القرآن .

ترجمته في: فوات الوفيات: ٢٩٧/٣ - ٢٩٨، البداية والنهاية: ١٦٣/١٤، النجوم الزاهرة: ٢٩٨/٩٠.

<sup>(</sup>٤) ذكره حاجي خليفة في الكشف: ٢/٥/١/ ، وانظر التيمورية: ٢٢٩/١ والكتاب مطبوع ، نشرته جامعة الدراسات الإسلامية بكراتشي ، باكستان ، عام ١٤١٠هـ ، توزيع دار الوفاء للطباعة مصر ، بتحقيق د/ عبد الجواد خلف ،

<sup>(</sup>ه) مفسر من علماء العربية ، ولد ونشأ بدمشق ، واستقر وتوفي بمصر ، من كتبه : « ألفية في النحو » ، « ديوان خطب » ،

ترجمته في طبقات الشافعية للسبكي : ٥/٢١٣ ، الدرر الكامنة : ٥/١٠٨ – ١٠٨ ،

<sup>(</sup>٦) وهو مطبوع ينظر معجم مصنفات القرآن الكريم: ٢٠٠/٤ ، الأعلام: ٥/٣٢٧ .

<sup>(</sup>V) وهو مخطوط · ذكره في الإعلام: ٥/٣٢٧ .

7٨ - ثم أتى في القرن العاشر الهجري شيخ الاسلام الإمام أبو يحيى زكريا بن محمد الأنصاري (١) • المتوفى سنة ٩٢٦ هـ حيث صنف كتابه « فتح الرحمن بكشف مايلتبس في القرآن » (٢) • تعرض فيه المؤلف للآيات التي توهم التعارض فوفق بينها بأسلوب مختصر قال المؤلف في مقدمة كتابه : « • • وبعد فهذا مختصر من ذكر آيات القرآن المتشابهات ، المختلفة بزيادة أو تقديم ، أو إبدال حرف بأخر ، أو غير ذلك مع بيان سبب تكراره ، وفي ذكر أنموذج من أسئلة القرآن العزيز وأجويتها ، صريحًا أو إشارة ، جمعته من كلام العلماء المحققين، مافتح الله به من فيض فضله المتين وسميته به « « فتح الرحمن بكشف مايلتبس في القرآن » (٢) •

٢٩ - تلاه زين العابدين محمد بن محمد العمري الشافعي الأشعري الشهير بسبط المرصفي (٤) ، المتوفى سنة ٩٦٥ هـ ، فالف كتابه « كشف غوامض المنقول في مشكل الآيات والآثار وأخبار الرسول » (٥) . وهو مخطوط .

<sup>(</sup>١) قاضي مفسر من حفاظ الحديث ، له تصانيف كثيرة منها : تحفة الباري على صحيح البخاري ، شرح ألفية العراقى .

ترجمته في: الكواكب السائرة: ١٩٦/١ ، الأعلام للزركلي: ٤٦/٣ ٠

<sup>(</sup>٢) طبع الكتاب ط ١ / عام ١٤٠٣ هـ بتحقيق محمد علي الصابوني بمطابع دار القرآن الكريم - بيروت ، كما طبع في عالم الكتب عام ١٤٠٥ هـ بتحقيق محمد الصابوني أيضًا .

<sup>(</sup>٣) فتح الرحمن: ١٥٠

<sup>(</sup>٤) من فقهاء الشيعة ، من مؤلفاته : البهجة الإنسية في الفراسة الإنسانية ، داعي الفلاح إلى سبيل النجاح . ترجمته في : كشف الظنون : ٧٢٨/١ ، إيضاح المكنون : ٣/٢٥ ، هدية العارفين : ٢٤٦/٢ ،

<sup>(</sup>٥) ذكره إسماعيل باشا في إيضاح المكنون: ٣٦٣/٤.

# جاء بعد ذلك في القرن الثالث عشر والرابع عشر:

- محمد أمين بن خير الله بن محمود بن موسى الخطيب العمري (1) ، المتوفى سنة 17.7 هـ ، فألف كتابه « تيجان البيان في مشكلات القرآن » (7) ، اقتصر البحث فيه على مشكلات المعاني ثم مشكلات الإعراب ، وعلى ما أنزل فيه بغير لغة قريش .
- ۳۱ علي بن عمر بن أحمد الميهي المقري (۲) المتوفي سنة ۱۲۰۵ هـ ، فصنف كتابه « هداية الصبيان لفهم بعض مشكل القرآن » (٤) .
- ٣٢ ثم محمد تقي الدين محمد حسين الكاشاني (٥) ، المتوفي سنة ١٣٢١ هـ فألف كتابه « إيضاح المشكلات » (٦) .
- (۱) باحث شاعر من علماء الموصل العارفين بتاريخها ، من مصنفاته : منهل الأولياء ، مطالع العلوم ، قلائد النحور .
  - ترجعته في: تاريخ الموصل: ٢/٥٠٠ ٢٠٨ ، تاريخ أداب اللغة: ٣٣٠/٣ ، الأعلام: ٢/١٥ ٤٢ .
- (٢) ذكره الزركلي في الأعلام: ١٠/١ ٤٢ ، وينظر فهرس مخطوطات مكتبة الأوقاف العامة في الموصل: ٢٠٦/١ ، تاريخ الموصل: ٢٠٦/٢ ،
- (٣) قارىء متصوف شافعي ، كان ضريراً ، تعلم بالأزهر ، واشتهر في طنطا ، من مصنفاته : الرقائق المنظمة على الدقائق المحكمة ، مخطوط ،
  - والميهي نسبة إلى « الميه » من قرى منوف بمصر حيث ولد بها ·
    - ترجمته في إيضاح المكنون: ٨٢/١ ، الأعلام: ٣١٦/٤ .
      - . 7.7/٤ : معجم مصنفات القرآن الكريم <math>. 7.7/٤ :
- (٥) فقيه أصولي متكلم مشارك في علوم ، تعلم في النجف ، وتوفي بطهران ، من مؤلفاته الكثيرة : بحر الفوائد ،
   سفينة النجاة في الفقة ، هداية المسترشدين في الرد على النصارى .
- ترجمته في: إيضاح المكنون: ١/١٥٧، ٦٣، ، ١٨/٢، ، ٧٢١، هدية العارفين: ٣٩٢/٦، الأعلام: ٦/٦٣٠.
  - (٦) وهو مطبوع كما أشار الزركلي في الأعلام ،

۳۳ – مشكلات المثنوى . <sup>(۱)</sup>

هذا وقد تحدث عدد من العلماء عن مشكل القرآن وموهم الاختلاف والتناقض ضمن مؤلفاتهم منهم:

(۱) أبو الحسين محمد بن أحمد الملطي المتوفى سنة ۳۷۷ هـ فصنف كتابه « التنبيه والرد على أهل الأهواء والبدع » ، أفرد فيه بابًا لمتشابه القرآن ومايتوهم أنه من الاختلاف والتناقض ، نقل فيه ما أخذه عن الثقات عن مقاتل بن سليمان (۲) .

٢ - الإمام فخر الدين أبو عبد الله محمد بن عمر بن حسين الرازي (٢) · المتوفى سنة ٦٠٦ هـ صاحب « التفسير الكبير المسمى مفاتيح الغيب » (٤) · حيث اهتم في تفسيره بالتوفيق بين الآيات التي ظاهرها التعارض ، ورد فيه على الملحدين والطاعنين ، كما تولى الرد على أهل الأهواء والبدع الذين يؤولون كلام الله وفقًا لمذاهبهم (٥) ·

 $^{(7)}$  - الإمام أبو عبد الله بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي  $^{(7)}$ 

<sup>(</sup>١) ذكره حاجي خليفة في كشف الظنون : ٢/١٦٩٥، ولم يبين اسم المؤلف ، كما أنه لم يذكر نبذة عن الكتاب ٠

<sup>(</sup>٢) ينظر رسالة موهم الاختلاف والتناقض في القرآن: ١٧٠

 <sup>(</sup>٣) المفسر المشهور والمتكلم الأصولي والفقيه الشافعي من مؤلفاته : المحصول ، إعجاز القرآن .

ترجمته في طبقات الشافعية الكبرى للسبكي : ٥/٣٣ – ٤٠ ، وفيات الأعيان : ٢٤٨/٤ ، طبقات المفسرين السيوطي : ١١٥ – ١١٦ .

<sup>(</sup>٤) وهو كتاب كبير يقع في ١٦ مجلد ، مطبوع ومشهور متداول ، طبعته دار الفكر - بيروت ٠

<sup>(</sup>ه) ينظر رسالة « موهم الاختلاف والتناقض في القرآن الكريم » : ٠٢٠

<sup>(</sup>٦) عالم أصولي فقيه شافعي أديب ، من تصانيفه البحر المحيط في أصول الفقه ، شرح التنبيه ٠

ترجمته في : الدرر الكامنة : ١٧/٤ - ١٨ ، شدرات الذهب : ٦/٥٣٦ ، كشف الظنون : ١/١٩١ ، هدية العارفين : ١٧٤٧ - ١٧٥ .

المتوفى سنة ٧٩٤ هـ حيث ألف كتاب « البرهان في علوم القرآن » (١) • تناول فيه مباحث علوم القرآن ، وعقد فصلاً لموهم الاختلاف ، (٢) • وآخر للمحكم والمتشابه •

3 - 1 الامام جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (7) · المتوفى سنة 11 هـ حيث ألف كتابه الذائع الصيت « الإتقان في علوم القرآن » (3) · وعقد فيه فصلاً للمحكم والمتشابه ، وآخر لمشكل القرآن وموهم الاختلاف والتناقض (6) ·

<sup>(</sup>۱) وهو كتاب مطبوع يقع في ٤ مجلدات ، طبع سنة ١٤٠٠ هـ بتحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم ، دار الفكر ،

۲) البرهان: ۲/ه٤ – ۸۹

<sup>(</sup>٣) عالم مشارك في أنواع العلوم ، له مؤلفات كثيرة منها : « الدر المنثور في التفسير بالمأثور » ، المزهر في اللغة ، حسن المحاضرة ، وغيرها ·

ترجمته في الضوء اللامع: ٦٥/٤ ، شذرات الذهب: ١/٨ه – ٥٥ ، هدية العارفين: ١/٤٥ – ٤٤٥ . ، روضات الجنات: ٥/٤٥ – ٦٨ .

<sup>(</sup>٤) وهو كتاب لطيف الحجم ، غزير العلم ، عظيم الفائدة ، يقع في مجلد واحد طبع عدة طبعات ، كما طبع في مجلدين عام ١٤٠٧هـ ، نشرته دار الكتب العلمية ، بيروت . وطبع عام ١٣٨٧هـ بتحقيق الشيخ محمد أبي الفضل إبراهيم في أربع مجلدات ، وأعادت نشرها المكتبة العصرية للطباعة والنشر ، بيروت عام ١٤٠٨هـ ، وهو مشهور ومتداول .

<sup>(</sup>ه) ينظر الإتقان: ٢/٢ - ١٣ ، ٢٧ - ٣١ .



# المبحث الأول:

# داسة كتاب « باهر البرهاق »

#### الباعث على تاليفه:

ذكر المؤلف - رحمه الله تعالى - في مقدمة كتابه الباعث له على تأليف كتابه « باهرالبرهان » فقال : « فإن أفضل العلوم علم كتاب الله النازل من عنده ، والسبب الواصل بين الله وعبده ، وقد وجدت تفاسيره إما مقصورة على قول واحد من الأولين ، أو مختصة بالتكثير والتكرير كما هو في مجموعات المتأخرين ، والطريقة الأولى من فرط إيجازها لاتشفي القلب ، والثانية تعيي على الحفظ ؛ لإطالة القول ، فعند ذلك رغبت إلى الله جل وعز في فضل التوفيق لإيضاح مشكلات التنزيل ، وإحسان التوقيف على غوامض التأويل ، بلفظ جزل ، ومخرج سهل ، وإيجاز في عاقبة الغريب ، وبعض إطناب في المشكل العويص (١) ٠٠٠ »

#### \* \* \*

# منهج المؤلف في الكتاب:

يعتبر كتاب « باهرالبرهان في مشكلات القرآن » من الكتب الكبيرة التي ألفت في مشكل القرآن ، اختار فيه المؤلف - رحمه الله - مسلك المفسرين ، ونهج طريقهم فرتب الحديث عن سور القرآن وآياته وفق ترتيب المصحف الكريم ·

بدأ المؤلف - رحمه الله - كتابه بمقدمة بين فيها الباعث على تأليفه ، وأهم ماضمنه إياه من بيان المشكل ، وكشف الغامض ، وأشار إلى أنه راوح فيه بين الإيجاز والإطناب ، وجمح في إيراد الشعر للاستشهاد ، ليكون في ذكرها إجمامًا للطبع ، وترويحًا للنفس ، وليرضى نوق الأديب كما يقنع عقل العالم .

<sup>(</sup>١) باهر البرهان : ١ - ٢ - ١

ثم شرع بعد ذلك في ذكر مايشكل من آي سورة الفاتحة ، تلاها مافي سورة البقرة وهكذا حتى نهاية سورة التكوير ، جامعًا في كشف المشكل ، وإيضاح الغامض بين الرواية والدراية .

حيث اعتمد - رحمه الله - على الكتاب والسنة النبوية والماثور من أقوال الصحابة والتابعين، مع عنايته بالقراءات واللغة والنحو والعقيدة والأحكام الفقهية، والعلوم الكونية، حسب مايقتضيه المقام، والمؤلف - رحمه الله - وإن أكثر من إيضاح المشكل بالماثور، إلا أنه يغلب عليه الاعتماد على الرأي والدراية، ولاغرابة في ذلك، إذ أن كثيراً من المشكلات لم يرد فيها أثر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو الصحابة والتابعين، لقلة الخوض في هذه المسائل آنذاك، نتيجة صدق إيمانهم، وسلامة عقيدتهم، إلى جانب قرب عهدهم بمنبع الوحي، وعلمهم التام باللغة العربية وأسرارها، ولا ريب أن تلك المسائل المشكلة كانت في تزايد طردي مع الزمن، ولما كان كثير منها يعود إلى نواح لغوية ونحوية، كان لزامًا على المؤلف أن يسهب في هذه النواحي وأن عصره من علوم كونية وغيرها.

وفي ضوء قراحتي لهذا الكتاب ودراستي له تمكنت من تمييز ملامح منهجه وحصرها فيما يلى :

أولاً: اعتماده على القرآن الكريم وهو أول مراحل التفسير بالمأثور، فقد عني المؤلف بهذا الجانب عناية بالغة، ذلك أن أي القرآن الكريم يوضح بعضها بعضاً، فما جاء مجملاً في آية، فسر وبين في آية أخرى، وماجاء مطلقاً أو عاماً في موضع قيد وخصص في موضع آخر، والمشتغل ببيان المشكل لاغنى له عن هذا الجانب؛ لذا فإن المؤلف - رحمه الله - اعتمد في بيان المشكل على القرآن اعتماداً ظاهراً، وهو فيه

وسط ليس بالمقل ولا بالمكثر جدًا حيث بلغ عدد مااعتمده من القرآن الكريم في ذلك ستًا وأربعين ومائتي آية ، تنوعت أغراضه في إيرادها ·

فتارة يأتي بآية مفسرة الفظة غريبة أو مبهمة في الآية التي هو بصددها ، كما في قوله تعالى : ﴿ يَجُعُل لَّكُمُ فُرُقَانًا ﴾ [ الأنفال : ٢٩ ] قال : ( ٠٠٠ وقيل : فتحًا ، لقوله تعالى : ﴿ يَوْمَ ٱلْفُرْقَانِ يَوْمَ ٱلْتَقَى ٱلْجَمْعَانِ ﴾ [ الأنفال : ٤١ ] ) (١) .

ومرة لتعضيد التفسير الذي ذكره ، كما في قوله تعالى : ﴿ نُولِّي بَعَضَ النَّالِلِينَ بَعَضًا ﴾ [ الأنعام : ١٢٩ ] حيث قال ( ٠٠٠ وقيل : نكل بعضهم إلى بعض ، كقوله : ﴿ نُولِّهُ مَاتُولِّيُ ﴾ (١) [ النساء : ١١٥ ] ) ٠

وأخرى لبيان المجمل ، كما في قوله تعالى : ﴿ ٱلَّذِينَ يَنقُضُونَ عَهُدَ ٱللَّهِ مِن ۚ بَعْدِ مِيثَلِقِهِ ﴾ [ البقرة : ٢٧ ] قال ( ٠٠٠ وقيل : المراد يمينهم في قوله تعالى : ﴿ وَاقْسَمُواْ بِاللَّهِ جَهُدَ ٱيمُنَيْهِمْ لَئِن جَامَهُمُ نَذِيرٌ ﴾ (٢) [ فاطر : ٢٢ ] ) ٠

أو لتوجيه قراءة معينة كما في قوله تعالى : ﴿ يُرَسِلُ ٱلرِّيلَعَ نَشُرًا ﴾ [الأعراف: ٧٥] قال: ﴿ دَمُّ اللهُ مَا اللهُ مَا اللهُ اللهُ مَا اللهُ اللهُ

وفي قوله تعالى: ﴿ فَاللَّهُ خَيْرٌ حَافِظًا ﴾ [يوسف: ٦٤] قـال: (٠٠٠ وقيل : إن ﴿ حَافِظًا ﴾ ، مصدرٌ ، فهوَ كقراءةِ مَنْ قرأَ ﴿ فَٱللَّهُ خَيْرٌ حِفْظًا ﴾ ، ومثلهُ: ﴿ أَجِيبُواْ دَاعِي ٱللّهِ ﴾ [الأحقاف: ٣١] أي: دعاء الله ) (٠٠٠ .

<sup>(</sup>۱) باهر البرهان : ۱۵ه ، وينظر : ۲۵۷ ، ۲۷۲ ، ۱۳۳ ، ۱۷۷ ، ۵۵۰

<sup>(</sup>۲) باهر البرهان : ٤٩٥ ، وينظر : ٢٢ ، ٣١١ ، ٣٢٨ ، ٥٣٠ – ٣١٥ ٠

<sup>(</sup>٣) باهر البرهان: ٥٢ ، وينظر: ٥٢٥٠ -

<sup>(</sup>٤) بامر البرمان : ٢١ه٠

<sup>(</sup>ه) باهر البرهان: ٧١٦ - ٧١٧ ، وينظر: ١٢٢ - ١٢٣ ، ٨٣٩ ، ١١٩٠ -

أو التدليل على حكم فقهي ، كما في قوله تعالى : ﴿ إِلاَّ مَا حَرَّمُ إِسْرَائِيلُ عَلَى نَفْسِهِ ﴾ [ آل عمران : ٩٣ ] ، فبعد أن ذكر سبب تحريم يعقوب عليه السلام لحوم الإبل على نفسه ، عقب ذلك بقوله : ( ٠٠٠ وكذلك تحريم الحلال جائز في شريعتنا ، وموجبه الكفارة كاليمين ، قال الله تعالى : ﴿ يَا أَيُّهَا النّبِي لِمَ تُحَرِّمُ مَا أَحَلُ اللّهُ لَكَ ﴾ [ التحريم : ١ ] (١٠٠)

أو لتأكيد وجه اشتقاق كلمة ، كما في قوله تعالى : ﴿ وَمِنَ الْأَنْعَلَمُ مَمُولَةً وَفَرْشًا ﴾ [ الأنعام : ١٤٢ ] حيث ذكر كلامًا طويلاً ، ثم قال : ( ٠٠٠ والجمل : فعل من الجمال ، كما قال الله تعالى : ﴿ وَلَكُمْ فَيِهَا جَمَالٌ حِينَ تُرِيحُونَ وَحِينَ تُسْرَحُونَ ﴾ [ النحل : ٦ ] ) (٢).

وهذا خلاف رأي الجمهور الذين يرون أن تحريم الحلال غير جائز في شريعتنا ، قال قضيلة الدكتور عويد بن عياد المطرفي : « وما ذكروه من أنه جائز الإنسان أن يحرم امرأته على نفسه بالطلاق ، ويحرم جاريته بالعتق ليس دليلاً على إطلاق جواز تحريم الحلال في شريعتنا ،إذ لو كان كذلك لما عاقب الله فاعل ذلك بتحريم امرأته عليه في المرة الثالثة ، ولما أنقص من الثلاث الأولى والثانية ، فلما عاقبه الله بما ذكر دل على أنه لا يجوز لأحد أن يحرم الحلال على نفسه في شريعتنا ، وتحريم ما كان حلالاً له من زوجته بتطليقه إياها فتحريم من الله يعاقب به المجترئين على حدوده وإن كان في الصورة من فعل المخلوق ، فهو في الأصل من فعل الله وتقديره »

<sup>(</sup>۱) باهر البرهان : ۲۰۸ ، ذلك أن الحنفية يقولون : إن التحريم كاليمين ، قال الجصاص في أحكام القرآن : ١٩/٢ ( ٠٠٠ فجائز للإنسان أن يحرم امرأته على نفسه بالطلاق ، ويحرم جاريته بالعتق ، فكذلك جائز أن يأذن الله له في تحريم الطعام ١٠٠ ) إلى أن قال : ( قد دلت الآية على أن تحريم إسرائيل لما حرمه من الطعام على نفسه قد كان واقعًا ، ولم يكن موجب لفظه شيئًا غير التحريم ، وهذا المعنى هو منسوخ بشريعة نبينا صلى الله عليه وسلم ، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم حرم مارية على نفسه ، وقيل : إنه حرم المسل ، فلم يحرمهما الله تعالى عليه ، وجعل موجب لفظه كفارة يمين بقوله تعالى : ﴿ يا أيها النبي لم تحرم ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك ﴾ إلى قوله : ﴿ قد فرض الله لكم تحلة أيمنكم ﴾ فجعل في التحريم كفارة يمين ، إذا استباح ماحرم ؛ بمنزلة الحلف أن لايستبيحه ، وكذلك قال أصحابنا فيمن حرم على نفسه جارية ، أو شيئًا من ملكه إنه لايحرم عليه ، وله أن يستبيحه بعد التحريم ، وتلزحه كفارة يمين ، بمنزلة من الطعام ، إلا أنهم خالفوا بينه وبين اليمين من وجه ، وهو أن القائل : والله لا أكلت هذا الطعام ، لايحنث إلا بأكل جميعه ، ولو قال : قد حرمت هذا الطعام على نفسي ، حدث بأكل جزء منه ، الطعام ، لايحنث إلا بأكل جميعه ، ولو قال : قد حرمت هذا الطعام على نفسه عاقد اليمين من المرمه الله تعالى من الأشياء فتحريمه شامل لقليله وكثيره ، وكذلك المحرم له على نفسه عاقد اليمين على جزء منه أن لاينكل ) أه.ه. وينظر : ٢٥/١٥ – ٢٦٤ .

<sup>(</sup>٢) باهر البرهان: ٤٩٩٠

أو يستشهد في إعراب آية بذكر آية مماثلة ، كما في قوله تعالى : ﴿ لَمَا مَاتَيْتُكُمُ مِنْ كِتَلْبٍ وَحِكُمةٍ ثُمَّ جَامِكُمُ رَسُولُ مُصَدِّقٌ لِلمَا مَعَكُمُ لَتُؤْمِنُنَ ﴾ [ آل عمران : ٨] ، قال : ( ٠٠٠ وقيل : إن اللام الأولى للقسم ، أي : والله لما أتيتكم ، والثانية في ﴿ لَتُؤْمِنُنَ ﴾ جواب القسم ، على مثال قوله : ﴿ وَلَئِن قُيلَتُمْ فِي سَبِيلِ ٱللّهِ أَوْ مُتُمْ لَكُفُرَةٌ مِنْ ٱللّهِ ﴾ (١٥ قيل : ١٥٧ ] .

أو ليدلل به على قاعدة نحوية كما صنع في قوله تعالى : ﴿ ٱلَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهُدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعُرِ مِيثَلَقِهِ ﴾ [ البقرة : ٢٧ ] حيث قال : (وسيبويه لايجيز إعادة الثاني مظهراً بغير لفظ الأول ، فلا يجوز : زيد مررت بأبي محمد وكنيته : أبو محمد ، ويجوز بلفظ الأول كقوله تعالى : ﴿ ٱلْحَاقَةُ \* مَا ٱلْحَاقَةُ ﴾ [ الحاقة : ١ - ٢ ] ، و ﴿ ٱلْقَارِعَةُ \* مَا ٱلْقَارِعَةُ ﴾ [ القارعة : ١ - ٢ ] ، و

وفي قوله تعالى: ﴿ وَالْهَهُ أُخْرَى ﴾ [الأنعام: ١٩] قال: (وصف الجماعة بالواحد المؤنث على المعنى؛ لأن الجماعة مؤنثة ، كقوله: ﴿ ٱلْقُرُونِ ٱلْأُولَى ﴾ [طه: ١٥]، و ﴿ ٱلْاَسْمَاءُ ٱلْحُسْنَى ﴾ [الأعراف: ١٨٠]) (٣).

أوقد يستعين بالآيات المائلة والنظيرة ، لدفع وهم التعارض والاختلاف ، فيجمع بينها رادًا شبهة التعارض ، كما في قوله تعالى : ﴿ وَلَقَدُ عَلِمُوا لَمَنَ أَشَدَرَاهُ مَالَهُ فَي بينها رادًا شبهة التعارض ، كما في قوله تعالى : ﴿ وَلَقَدُ عَلِمُوا لَمَنَ أَشُدَرَاهُ مَالَهُ فَي الْأَخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ وَلَبِئْسَ مَاشَرَوا بيه أَنفُسَهُم لَو كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴾ في البقرة : ١٠٢] فظاهر الآية التناقض حيث أثبت العلم لهم في أولها ونفاه عنهم في

<sup>(</sup>۱) باهر البرهان: ۳۰۵ ، وينظر: ۲۲٤ ، ۲۹۱ ، ۷۹۰ ، ۸۲۸ ، ۸۸۳

<sup>(</sup>٢) باهر البرهان: ٥٣ -

<sup>(</sup>٣) باهر البرهان: ٧٥٤ ، وينظر نظائره في الصفحات: ٢٥٥ ، ٨٨٥ ، ١٤٧٥ .

آخرها ، فوفق المؤلف بين الأمرين وأزال لبسه بقوله : ( وإنما قال : ﴿ لَوْ كَانُواْ يَعْلَمُونَ ﴾ مع قوله : ﴿ وَلَقَدْ عَلَمُواْ ﴾ ؛ لأنه في فريقين فريق عاند ، وفريق جهل ·

وقيل : إنما نفى العلم عنهم مع علمهم ؛ لأنهم لم يعملوا بما علموا فكأنهم لم يعلموا ) (١) .

وفي قوله تعالى: ﴿ بِغَيْرِ حِسَابٍ ﴾ [ البقرة: ٢١٢] قال (بغير استحقاق على جهة التفضل، وقوله: ﴿ عَطَاءً حِسَابًا ﴾ [ النبأ: ٣٦] أي: الذي يقابل العمل ويكافئه) (٢) .

ويتضح من خلال عرض الأمثلة السابقة أن المؤلف لايلتزم إيراد الآية بتمامها بل يقتصر على موضع الشاهد فيها وليس هذا الأمر في الشواهد فحسب بل في الآيات المقصودة بالتأليف أيضًا فتارة يورد الآية كاملة ، وأخرى يقتصر على جزء منها - وهو موضع اللبس والإشكال - وثالثة يكتفي بذكر الكلمة من الآية ، أو الإشارة إليها ، كما أنه لايذكر رقم الآيات من السورة ، وإذا استشهد بآية لايشير إلى السورة التي وردت فيها ، إلا ماجاء في موضعين فقط الأول عندما تعرض لقوله تعالىى : ﴿ فَانْفَهُرَتُ مِنْهُ ٱثْنَتَا عَشَرَةً عَيْنًا ﴾ [ البقرة : ٦٠ ] حيث قال : ( ٠٠٠ وإنما جاء في الأعراف ﴿ أَنْبَجُسَتُ ﴾ ) (۱) [ آية : ١٠٠ ] والثاني : عندما تعرض لقراءة ﴿ فَيَكُونَ ﴾ في قوله تعالى : ﴿ فَإِنَّما يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيكُونُ ﴾ [ البقرة : ١١٧ ] فقال : ( والكسائي ينصب ﴿ فَيكُونُ ﴾ في سورتي النحل ويس ٠٠٠ ) (١٠٠ في فقال : ( والكسائي ينصب ﴿ فَيكُونُ ﴾ في سورتي النحل ويس ٠٠٠ ) (١٠٠ في فقال : ( والكسائي ينصب ﴿ فَيكُونُ ﴾ في سورتي النحل ويس ٠٠٠ ) (١٠٠ في مورتي النحل ويس ٠٠٠ )

۱۱۹ – ۱۱۸ – ۱۱۹ – ۱۱۹ )

<sup>(</sup>٢) باهر البرهان: ٢٠٦، وينظر نظائره في الصفحات: ٨٨، ٩٨٦، ١٢٧٠

<sup>(</sup>٣) باهر البرهان : ٨٦٠

<sup>(</sup>٤) باهر البرمان: ١٣٢ -

ثانيًا: اعتماده على الأحاديث المرفوعة والموقوفة والمقطوعة وهي المرحلة الثانية والثالثة والرابعة من مراحل التفسير بالمأثور، فقد اهتم المؤلف رحمه الله بهذا الجانب اهتمامًا كبيرًا في تفسيره للمشكل من القرآن، تجلى هذا الاعتناء والاهتمام عند تناوله لبيان معنى الأحرف المقطعة حيث ذكر الأقوال التي قيلت فيها عن ابن عباس، والشعبي، وعكرمة وأبي بكر والحسن (۱).

كما يظهر بصورة واضحة في تناوله للآيات التي تتحدث عن الأمور الغيبية كوصف الساعة وعلاماتها ، وأحوال الناس فيها ، حيث يقتصر على إيراد المأثور من حديث النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة والتابعين وأتباعهم ،

ولاينحصر اهتمامه بهذا الجانب ، في هذين الأمرين فحسب ، بل يتعداه إلى غيره ، فإنه رحمه الله يكثر من الاستشهاد به لأغراض جمة :

إما لبيان سبب نزول الآيات كما في قوله تعالى : ﴿ يَسَالُونَكَ عَنِ ٱلْأَنْفَالِ ﴾ [
الأنفال : ١] حيث أورد روايتين في سبب نزولها إحداهما عن ابن عباس ، والأخرى عن
عبادة بن الصامت (٢).

أو لبيان معنى لفظة غريبة كما في قوله تعالى : ﴿ أَمَرْنَا مُتَرَفِيهَا ﴾ [ الاسراء : ١٦ ] حيث قال : ( ٠٠٠ ويجوز : أمرنا : كثرنا · يقال : أمره فهو مأمور ، وآمره فهو مؤمر ، وفي الحديث : « خير المال مهرة مأمورة » · ) (٢) ·

أو لتفسير بعض الآيات كما في قوله تعالى : ﴿ غَيْرٍ ٱلْمَعْضُوبِ عَلَيْهِم ۗ وَلاَ الصَّالِينَ ﴾ [ الفاتحة : ٧ ] حيث ذكر حديث عدي بن حاتم عندما سأل الرسول ﷺ

<sup>(</sup>١) ينظر باهر البرهان: ١٦ - ١٩٠

<sup>(</sup>٢) ينظر باهر البرهان: ٣٥٥ – ٥٥٤ ، وينظر أيضًا ص: ٦٠٥ ، ٧٤٥ ، ٦٠٥ ، ٧٥٠ ، ٨٣٧ .

<sup>(</sup>٢) باهر البرهان: ٨٢٥ ، وينظر ص: ٣٤٧ ، ١٦٦ ، ١١٦٥ ، ١٣٤١ .

عن ﴿ ٱلْمَعْضُوبِ عَلَيْهِم ﴾ ؟ ، فقال : « هم اليهود » ، وعن ﴿ **ٱلضَّالِينَ ﴾** ؟ فقال : هم النصاري » (١) .

أو للاستدلال على حكم فقهي كما في قوله تعالى : ﴿ فَمَا اَسُتَيْسَرَ مِنَ ٱلْهَدِّي ﴾ [ البقرة : ١٩٦ ] قال : ( عن ابن عباس : إنه شاة وهو مذهبنا ) (٢).

وفي قوله تعالى : ﴿ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَاكُلُ بِٱلْمَوْفِ ﴾ [ النساء : ٦ ]
قال : (قال ابن عباس : قرضًا ثم يقضيه إذا وجد · وقال الحسن : لايقضي ماصرفه
إلى سد الجوعة ، وستر العورة ) (٢) · أو غير ذلك ·

وهو في إيراده للأحاديث ، يذكرها مجردة من السند مصدرًا إياها بقوله : « قال رسول الله على أو « روي عنه » عليه الصلاة والسلام ، ونادرًا مايذكر اسم الصحابي الذي روى الحديث عنه عليه الصلاة والسلام ، كما جاء في قوله تعالى : ﴿ ذَلِكَ أَدْنَى الله عنها عن الّا تَعُولُوا ﴾ [ النساء : ٣ ] قال : (تجوروا ، روته عائشة رضي الله عنها عن النبي – صلى الله عليه وسلم – ) (3) ، أو يقول : رُوِيَ عن فلان مرفوعًا ، كما في قوله تعالى : ﴿ وَأَتُوا بِهِ مُتَشَلِبِهًا ﴾ [ البقرة : ٢٥ ] قال : (ولايحمل على تشابهه بثمار الدنيا ؛ لأنه روي عن أبن عباس رضي الله عنهما مرفوعًا : « إنه ليس في الجنة شيء مما في الدنيا إلا الأسماء») (٥) .

وتارة يورده معبراً بلفظ: « في الحديث » أو « في الخبر » ، ومثال الأول ماجاء في قوله تعالى : ﴿ تَوْزُهُمُ أَزَّا ﴾ [ مريم: ٨٣] حيث بين معنى الأز ، ثم قال : ﴿ وَفِي الحديث « ولجوفه أزيز كأزيز المرجل » ) (٢) .

<sup>(</sup>۱) باهر البرهان: ۱۱ – ۱۲، وينظر ص: ٤٨، ٣٣٥، ٨٥٧، ١٠١٦، ١٢٦١٠

<sup>(</sup>٢) باهر البرهان: ١٨٦٠

<sup>(</sup>٣) باهر البرهان: ٠٣٥٠

<sup>(</sup>٤) باهر البرهان: ٣٤٧ ، وينظر: ٦٠٤ ، ٨٥٧ ، ١٤٤٧ ، ١٥٥٧ -

<sup>(</sup>ه) باهر البرمان: ٤٨ ·

<sup>(</sup>٦) باهر البرمان: ٨٩٦٠

ومثال الثاني ماجاء في قوله تعالى : ﴿ ذُرِيَّةٌ بَعَضُهَا مِنْ بَعْضٍ ﴾ [ أل عمران : ٣٤ ] حيث فصل أصل اشتقاق الكلمة فقال : ( ٠٠٠ أو ذرر من الذر ، في الخبر : « أن الخلق كان في القديم من الذر ») (١) .

وكذا أيضاً في مايورده من أقوال الصحابة والتابعين ، فإنه يذكره محذوف الإسناد دائمًا مقتصرًا على اسم الصحابي – إن كان الحديث موقوفًا – أو اسم التابعي – إن كان الحديث مقطوعًا – ، وقليل جدًا مايذكر الراوي عن الصحابي أو التابعي حيث جاء هذا في سنة مواضع من كتابه :

الأول: عند تفسير قوله تعالى: ﴿ وَإِنَّ خِفْتُمُ أَلَّا تُقُسِطُواْ فِي الْيَتَامَىٰ ﴾ [النساء: ٣] حيث قال: (روى أن عروة سأل عائشة عن الآية ؟ فقالت: « هي اليتيمة في حجر وليها ، فيرغب في مالها وجمالها ، ويقصر في صداقها » (٢) .)

والثاني: عند تفسير قوله تعالى: ﴿ إِنَّ هَذَانِ لَسَاحِرَانِ ﴾ [طه: ٦٣] حيث قال: « أرى فيه لحنًا ستقيمه العرب بالسنتها ») (٢) .

والثالث: عند تفسير قوله تعالى: ﴿ وَإِن مِّنْ أَهُلِ ٱلْكِتَلَٰبِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَ بِهِ اللَّهُ اللَّا اللَّاللَّا اللَّا اللَّهُ الللَّلْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ ا

والموضع الرابع: ماجاء عند تفسير قوله تعالى: ﴿ وَهِي عَادٍ إِذْ أَرْسَلُنَا مَا وَالمُوضَعِ الرابعِ: مَا المُناسِمُ ٱلرِّيحَ ٱلْعَقِيمُ ﴾ [ الذاريات: ٤١] ، حيث ذكر أقوالاً في المراد بالريح

<sup>(</sup>۱) باهرالبرهان: ۲۸۵۰

<sup>(</sup>٢) باهر البرهان: ٣٤٥

<sup>(</sup>٣) باهر البرهان : ٩٠٩٠

<sup>(</sup>٤) باهر البرهان: ٣٩٨٠

العقيم منها ( ۰۰۰ ومما روى ابن جريج عن مجاهد : « أنها الصبا » ) (۱) • بل أحيانًا يورد قول الصحابي أو التابعي دون نسبته إليه •

وهو في ذكره للأحاديث عامة ، لايعنى ببيان درجتها العلمية إلا على ندرة (٢) ، كما أنه لابعزوها إلى من أخرجها من أصحاب الكتب المعتمدة ٠

ولما كان من الصحابة من اشتهر بالتفسير ، وحاز قصب السبق فيه ، ومنهم من كان مقلاً في الرواية عامة ، وفي التفسير خاصة ، فإن المؤلف رحمه الله تفاوت نقله عنهم كثرة وقلة ، فأكثر من النقل عن ترجمان القرآن ، وحبر الأمة عبد الله بن عباس رضي الله عنهما (7) ، كما نقل عن غيره من الصحابة كعبد الله بن مسعود (1) ، وعمر بن الخطاب (1) ، وعلي بن أبي طالب (1) ، وعائشة (1) ، وأبي بكر الصديق (1) ، وأبس (1) ، وعثمان بن عفان (1) ، وابن عمر (1) ، وعدي بن حاتم (1) ، وابن الزبير (1) ، وغيرهم رضى الله عنهم أجمعين .

<sup>----</sup>

<sup>(</sup>۱) باهر البرهان: ۱۳۷۱ - ۱۳۷۲ ، وينظر: ۸۱ - ۸۲ ، ٤٠١ ،

<sup>(</sup>٢) ينظر باهر البرهان: ٢٧١ ، ٤٠٠ ، ٤١٥ -

<sup>(</sup>٤) ينظر باهر البرهان: ٣٦، ٨ه ، ٦٧، ١٨٤ ، ١٩٨٠

<sup>(</sup>٥) ينظر باهر البرهان :١١٥ ، ١٤٥ ، ٤٣٦ ، ٨٥٥ ، ٧٩٧

<sup>(</sup>٦) ينظر باهر البرهان: ١١، ٤٠ ، ٦٦٢ ٠

<sup>(</sup>٧) ينظر باهر البرهان: ٢٢٠ ، ٣٤٧ ، ٣٤٧ ، ٨١٨ ٠

<sup>(</sup>٨) ينظر باهر البرهان: ١٨، ٦٧، ٦٤، ٤٤٢

<sup>(</sup>۹) ينظر باهر البرهان : ۳۸۹ (۱) عنظر باهر البرهان : ۳۸۹

<sup>(</sup>۱۰) ينظر باهر البرهان: ۹۰۹ ، ۱۵۱۰

<sup>(</sup>۱۰) ينظر باهر البرهان: ۱۰۹ ، ۱۹۹۰

<sup>(</sup>۱۱) ينظر باهر البرهان: ۱۲۹ ،

<sup>(</sup>۱۲) ينظر باهر البرهان: ۱۱ ، ۳۶ ،

<sup>(</sup>۱۳) ينظر باهر البرهان: ۱۸۸

وكما قيل في الصحابة يقال في التابعين وأتباعهم ، فقد اشتهر منهم بالتفسير جماعة كمجاهد وعكرمة وعطاء والحسن البصرى وغيرهم ·

وقد تفاوت نقل المؤلف عنهم – وإن كان جملة مانقله عن التابعين وأتباعهم يفوق مانقل عن النبي الله عن الصحابة رضوان الله عليهم – تفاوتًا بينًا ، فقد أكثر رحمه الله تعالى من النقل عن الحسن البصري (۱) حيث بلغ عدد مروياته اثنتين وخمسين رواية ، تلاه مجاهد (۲) ب ثمان وعشرين رواية ، ثم قتادة (۱) ب ست عشرة رواية ، فالسدي (٤) بتسع روايات ، يليه الضحاك (٥) ومقاتل (۱) بست روايات ، فالشعبي (۷) وعكرمة (۸) كل منهما ب ٤ روايات ، وسعيد بن جبير (۱) والزهري (۱۰) وإبراهيم النخعي (۱۱) كل منهم ب ٣ روايات ، وابن زيد (۱۲) وعطاء (۱۲)

<sup>(</sup>۱) ينظر باهر البرهان: ۲ ، ۱۸ ، ۲۲ ، ۲۵ ، ۲۵ ، ۲۷ ، ۲۰۱ ، ۱۰۸ ، ۱۸۲ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲۲۸ ، ۲

<sup>(</sup>۲) ينظرباهر البرهان: ۲۰ ، ۱۸۲ ، ۱۹۱ ، ۲۷۰ ، ۳۰۹ ، ۳۲۹ ، ۳۷۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۹ ، ۱۲۳ ، ۲۷۹ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲۱ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ، ۲۲ ،

<sup>(</sup>٣) ينظر باهر البرهان: ۸۲، ۱۹۱، ۱۹۵، ۸۸۰، ۱۹۵، ۷۷۰ وغيرها ٠

<sup>(</sup>٤) ينظر باهر البرهان: ٣١، ٣٨، ١٨٨، ١٩٩، ٢٧٩، ١٨٨، ٥٥٠، ١١٦٥، ١٥٠٢،

<sup>(</sup>ه) ينظر باهر البرهان: ۲۰ ، ۷۳۸ ، ۱۲۱۰ ، ۱۶۹۵ ، ۱۸۲۸ ، ۹۵۰۰

<sup>(</sup>٦) ينظر باهر البرهان: ١١٣٩، ١٢٢٤، ١٣٤٠، ١٣٤٠، ١٣٤٠، ١٣٥٠٠

<sup>(</sup>۷) ينظر باهر البرهان: ١٦، ١٦٤ ، ١٣١٣ ، ١٦٠٩ ٠

<sup>(</sup>٨) ينظر باهر البرهان: ١٦ ، ١٢٢ ، ٧٨٧ ، ٩٣٥ .

<sup>(</sup>٩) ينظر باهر البرهان: ٣٩، ٧٣٨ ، ١٤٧٣ .

<sup>(</sup>١٠) ينظر باهر البرهان : ١٣٢٨ ، ١٤٩٦ ، ١٥٦٠ ٠

<sup>(</sup>۱۱) ينظر باهر البرهان: م١٩٥ ، ٣٠٩ ، ٧٤٦ ٠

<sup>(</sup>۱۲) ينظرباهر البرهان: ۱۰۷، ۲۲۲۰

<sup>(</sup>۱۳) ينظر باهر البرهان : ۱۷۶ ، ۳۷۱

وزيد بن علي (1) وجعفر بن محمد (1) أورد لكل منهم روايتين ، أما الباقون فكان نصيب كل واحد منهم رواية واحدة فقط (1)

وهو في نقله عن أتباع التابعين لايقتصر على النقل عن الثقات منهم ، بل نجده ينقل عن بعض المتكلم فيهم والمجروحين ، مثل محمد بن السائب الكلبي ، وابن زيد ، ومقاتل بن سليمان ، إلا أنه لم يكثر من الرواية عنهم .

كما أن المؤلف رحمه الله في نقله عن الصحابة والتابعين يتجنب ذكر الإسرائيليات وخاصة فيما يتعلق بقصص الأنبياء عليهم صلوات الله وسلامه فكان ينزه الأنبياء عما نسب إليهم في تلك الإسرائيليات ، فلا يورد شيئًا منها إلا في معرض نقدها والرد عليها .

هذا وقد بلغت عدة الأحاديث المرفوعة « ١٠٤ » أحاديث تقريبًا والموقوفة : « ١٠٠ » حديثًا ، والمقطوعة « ١٤٩ » حديثًا تقريبًا ٠

وهاتان النقطتان في منهجه تمثلان جانب التفسير بالمأثور في كتابه ٠

<sup>(</sup>۱) ينظر باهر البرهان: ۱۰۱۵، ۱۰۱۸ -

<sup>(</sup>٢) ينظر باهر البرهان: ٩٦١ ، ١٥١١ ٠

ثالثًا: عنايته بالقراءات في توجيه النص متواترة كانت ، أو شاذة - أحيانًا-:

وجه المؤلف رحمه الله اهتمامه الكبير إلى القراءات ، ووقف عليها كثيرًا في كتابه ، فما من آية ترد فيها قراءة أو قراءات إلا نبه إلى ذلك غالبًا ، فجاء كتابه زاخرًا بمباحث علم القراءات ، وتوجيهها ، وبيان أثرها في تفسير الآية وإزالة لبسها ، أو استنباط مافيها من أحكام ، وهو في ذلك لايلتزم قراءة إمام معين ، كما أن الغالب عليه في إيراده لتلك القراءات أن يذكرها غفلاً من الأسماء ، عدا مواضع قليلة جدًا صرح فيها باسم أصحابها ، كما فعل في قوله تعالى : ﴿ وَٱلصّابِئِينَ ﴾ [ البقرة : ٢٢ ] حيث قال: ( . . . وغير مهموز وبه قرأ نافع ) (۱) .

وفي قوله تعالى : ﴿ إِنَّ هَٰذَانِ لَسَاحِرَانِ ﴾ [ طه : ٦٣ ] قال : (قال أبو عمرو : إني لأستحي من الله أن أقرأ : « إنَّ هَٰذَانِ » ، والقرآن أنزله بأفصح اللغات ، فكان يقرأ : « إنَّ هُٰذَانِ » بجزم النون ، فيكون فكان يقرأ : « إنَّ هُٰذَانِ » بجزم النون ، فيكون أرتفاع « هذان » على وجهين : ٠٠٠ ) (٢) وذكر الأقوال في توجيه القراءة ،

وفي قوله تعالى : ﴿ وَٱمْسَحُوا بِرُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ ﴾ [المائدة: ٦] قال: (٠٠٠ ولهذا قرأ الحسن وأرجلكم بالرفع على الابتداء المحذوف الخبر ٠٠٠) (٣) .

كما ينبه إلى الفرق بين القراءات في المعنى ، وعلاقة ذلك باللغة والنحو ، ففي قوله تعالى : ﴿ مَـٰلِكِ يَوْمِ ٱلدِّينِ ﴾ [ الفاتحة : ٣] يقول : (والمالك : القادر على

<sup>(</sup>۱) باهر البرهان: ۹۰،

<sup>(</sup>Y) باهر البرهان : ۹۰۸ – ۹۰۹،

<sup>(</sup>٣) بأهر البرهان: ٤١٤ ، وينظر أيضًا: ٨٢، ١٠٠، ٤٤٩، ٩٩٣، ١٣٥٥، ١٤٦٣، ١٥١١-١٥١٠،

التصرف ملكًا ، والملك : القادر عليه أمرًا وتدبيرًا ، فالأول أخص ظهورًا إلا أنه أشد نفوذًا ) (١) .

وكما في قوله تعالى : ﴿ وَقَرَّنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلاَتَبَرَجُنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ

الْأُولَىٰ ﴾ [ الأحزاب : ٣٣ ] قال : ( ﴿ وَقَرَّنَ ﴾ من وقَر يَقِرُ وَقُورًا : إذا سكن واطمأن ٠

أى: كن ذوات وقار فلا تخففن بالخروج من البيوت ٠

ويجوز : من : قُرُّ بالمكان يَقِرُّ ٠

وكان « اقررن » فتركوا حرفًا من التضعيف ، كما قالوا : ظلت في ظللت ، ثم نقلوا حركته إلى القاف ، واستغنوا عن ألف الوصل ، فصار : « قَرْن » وإن شئت : « قَرْنَ » كما قرى \* ﴿ ظَلْتَ عَلَيْهِ عَاكِفًا ﴾ [ طه : ٩٧] بالكسر والفتح ) (٢) .

وهو لا يكتفي بذكر القراءة في الموضع نفسه ، بل يذكر نظائرها التي وردت في القرآن ، سواء كان التناظر في القراءة كما في المثال السابق ، أم كان التناظر في اللفظ كما في قوله تعالى : ﴿ وَإِذَا قَضَىٰ آمَرًا فَإِنَّما يَقُولُ لَهُ كُن فَيكُونُ ﴾ اللفظ كما في قوله تعالى : ﴿ وَإِذًا قَضَىٰ آمَرًا فَإِنَّما يَقُولُ لَهُ كُن فَيكُونُ ﴾ ، وضعف [ البقرة : ١١٧] حيث بين الأقوال التي قيلت في توجيه رفع ﴿ فَيكُونُ ﴾ ، وضعف القول بحمله على جواب الأمر بالفاء ، ثم ذكر نظائر هذه الآيات و هي قوله تعالى : ﴿ إِنَّما قَولُنَا لِشَيْءٍ إِذَا أَرَدُنَاهُ أَن نَقُولُ لَهُ كُن فَيكُونُ ﴾ [ النحل : ٤٠] ، وقوله تعالى : ﴿ إِنَّما أَمَّرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيئًا أَن يَقُولُ لَهُ كُن فَيكُونُ ﴾ [ النحل : ٨٢]

<sup>(</sup>١) باهر البرهان : ٧ ، وينظر : ٤٤٩ ، ٤٨٠ ٠

<sup>(</sup>٢) باهر البرهان : ١١٣٦، وانظر: ٤٧٩٠

فقال: ( والكسائي ينصب ﴿ فَيكُونَ ﴾ في سورتي النحل ويس ، لاعلى جواب الأمر بالفاء ، ولكن بالعطف على قوله: ﴿ أَن نَقُولَ ﴾ ، و ﴿ أَن يَقُولَ ﴾ (١) .

كما أنه يبين مايترتب من معنى على القراءة كما جاء في قوله تعالى : ﴿ حَتَىٰ إِذَا السَّيَّاسَ ٱلرَّسُلُ وَظَنَّوا ۗ ٱنَّهُم ۗ قَد كُذِبُوا ﴾ [ يوسف : ١١٠ ] ، حيث قال : (بالتشديد الضمير للرسل ، والظن بمعنى اليقين ، أي : لما استياس الرسل من إيمان قومهم ، أن يصدقوهم وأيقنوا أن القوم كذبوهم ﴿ جَا مَعْمُ نَصَرُنَا ﴾ .

وبالتخفيف ، يكون الضمير للقوم : أي : حسب القوم أن الرسل كاذبون في وعد العذاب ، فهم على هذا مكنوبون ، لأن كل من كذبك فأنت مكنوبه ، كما في صفة الرسول عليه السلام : الصادق المصدوق : أي صدقه جبريل ) (٢) .

كما ينبه الى أن تعدد القراءات أحيانًا لايؤثر في المعنى كما في قوله تعالى: ﴿ فَاتَتُ أَكُلُهَا ضِعُفَينِ ﴾ [ البقرة: ٢٦٥ ] حيث قال: ( أكلها ) بتخفيف الكاف وتثقيلها: طعامها ) (٢) .

وفي قوله تعالى : ﴿ وَإِذًا لَّآيَلَبَتُونَ خَلَفَكَ إِلَّا قَلِيلاً ﴾ [ الإسـراء : ٢٦ ] قال : بعدك ، و ﴿ خَلَافَكَ ﴾ : بمعناه ، ) (٤) .

والمؤلف - رحمه الله - في توجيهه للقراءات ينقل عن أئمة القراءة ، وأساطين

<sup>(</sup>١) باهر البرهان: ١٣٢٠

<sup>(</sup>۲) باهر البرهان : ۷۳۷ – ۷۳۸ .

<sup>(</sup>٣) باهر البرهان: ٢٦٢ ، وينظر: ٧١٦ – ٧١٧ .

<sup>(</sup>٤) باهر البرهان: ۸۳۸ - ۸۳۹ ، وينظر: ۱۵۱۹ .

اللغة والنحو ، كأبي عمرو بن العلاء (1) وسيبويه (1) ، والكسائي (1) ، والمبرد (1) ، وتعلب (1) ، وأبي علي الفارسي (1) ، وابن جنبي (1) ، مصرحًا بأسمائهم تارة ، ومغفلاً ذلك أخرى (1)

فمن أمثلة ماصرح فيه بأسمائهم ماجاء في آية سورة المائدة السابقة ﴿ وَٱمْسَحُواْ بِرُ وُسِكُمُ وَٱرْجُلَكُمُ ﴾ فبعد أن ذكر قراءة النصب قال: ( ٠٠٠ ولهذا قدر الكسائي فيه تكرار الفعل ، أي : واغسلوا أرجلكم ) (٩) .

وفي قوله تعالى: ﴿ هَٰذَا يَوْمُ يَنْفَعُ ٱلصَّادِقِينَ صِدَّقُهُم ﴾ [ المائدة: ١١٩ ] قال: ( وحكى البياري أن ثعلبًا كان يقرأ بالنصب على قراءة نافع بسبب الإضافة إلى الفعل كما قال النابغة:

على حين عاتبت المشيب على الصبا وقلت ألما تصح والشيب وازع فذكرته للمبرد فخطأه ، وقال: إنما يجوز البناء على الفعل الماضي كما في شعر النابغة ولايجوز على المضارع ؛ لأنه كالاسم ، ولكن نافعًا ينصبه على الظرف (١٠٠)

<sup>(</sup>١) ينظر باهر البرهان: ٤٠٧٠

<sup>(</sup>٢) ينظر باهر البرهان : ٤٦٠ ،

<sup>(</sup>٣) ينظرباهر البرهان: ١٣٢ ، ١٧٠ ، ١٤٤ ، ١٨٥ ٠

<sup>(</sup>٤) ينظر باهر البرهان: ١٦٨ ، ٤٥٠ - ١٥١ ، ٤٨٧ ٠

<sup>(</sup>٥) ينظر باهر البرهان : ٤٤٩ -

<sup>(</sup>٦) ينظر باهر البرهان: ٦٨٤ ·

<sup>(</sup>٧) ينظر باهر البرهان: ١٢، ١٧١، ٨٠٤، ٥٨٦، ١٢٩٤٠

<sup>(</sup>۸) ينظر باهرالبرهان : ۲۱ه - ۲۲ه ۰

<sup>(</sup>٩) باهر البرهان: ٤١٤٠

<sup>(</sup>١٠) باهر البرهان : ٤٤٩ - ١٥١ -

ومثال مالم يصرح فيه بأسمائهم ماصنعه في توجيه القراءات في قوله تعالى:
﴿ يُرُسِلُ ٱلرِّيَاحَ نُشُرًا ﴾ [ الأعراف: ٥٧ ] حديث نقل كلم ابن جني في المحتسب، دون أن يشيرإلى ذلك (١) .

رابعًا: اهتمامه بالمسائل العقدية: تعرض المؤلف في كتابه لبعض القضايا العقدية المشكلة ، سواء منها ما اختص بإثبات الألوهية والوحدانية لله عز وجل ، وماتعلق بصفاته سبحانه وتعالى ، وما ارتبط بغير ذلك من السمعيات كوصف اليوم الاخر ونحوه ، فمثال الأول : ماجاء في قوله تعالى : ﴿ إِنَّ فِي خَلِق ٱلسَّمَوَاتِ وَٱلْأَرْضِ فَم النَّهَارِ وَٱلْفَلُكِ ٱلنَّي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ ٱلنَّاسِ وَالْفَلُكِ ٱلنَّهارِ وَٱلْفَلُكِ ٱلَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ ٱلنَّاسِ منع النَّه قد يستشكل البعض مجيء الفلك – وهي من صنع البشر – بين آيات كلها من صنع الخالق عز وجل ليستشهد بها على توحيده سبحانه وتعالى .

لذا أجاب المؤلف على ذلك بقوله: ( والفلك - وإن كانت من صنع الخلق وتركيبهم بخلاف سائر الأدلة من هذه الآية - فإن دلالتها على التوحيد؛ من حيث لولا تمكين الله إيانا من الفلك، وآلاتها التي تعمل بها، لما أمكن ركوب البحر، ٠٠٠٠، وكذلك لولا لطف الله في رقة المياه وانمياعها ووفورها في البحر، لما جرت الفلك، ولولا الرياح السهلة، لما أسرعت، ولو أفرطت في الهبوب، لما سلمت، ولولا أن الله ربط على القلوب لما عبر خلق ضعيف خلقًا عظيمًا) (٢).

وأما ماتعلق بصفات الله عز وجل ، فقد نهج منهج الماتريدية ، فنفى عن الله تعالى

<sup>(</sup>١) باهر البرهان: ٢١ه - ٢٢ه ٠

<sup>. (</sup>٢) باهر البرهان: ١٥٨ - ١٥٩ ·

الزمان والمكان (1) ، وأول اليد بالقدرة والقوة (1) ، والعين بالصفط والرعاية (1) ، والساق بالشدة (1) .

كما أول المحبة والرضا والغضب والرأفة والرحمة والاستحياء ونحوها ، ووضع قاعدة عامة تبنى عليها سائر تلك الصفات فقال عند تفسير قوله تعالى : ﴿ غَيْرِ ٱلْمُغَمُّوبِ عَامَة تبنى عليها سائر تلك الصفات فقال عند تفسير قوله تعالى : ﴿ غَيْرِ ٱلْمُغَمُّوبِ عَلَيْهِم ﴾ [ الفاتحة : ٧ ] (وههنا إشكال آخر معنوي في كيفية غضب الله ، فينبغي أن تعلم أن الغضب من الله يخالف غضبنا ، فإنه منا شهوة الانتقام عند غليان دم القلب ، وهو من الله إرادة المضار بمن عصاه .

وهاهنا أصل تعرف به عامة الصفات المشكلة المعاني ، وهو أن لايدهب فيها إلى التوهم اللفظي بحسب البدأ ، ولكنه بحسب التمام ، فأوصاف الله تعالى تحمل على الأغراض الانتهائية لا على الأغراض الابتدائية ، ، ، إلى أن يقول : وعلى هذا يجري القول في الصفات والله أعلم ) (°) .

ومع هذا فقد وافق قوله قول السلف في بعضها كما في قوله تعالى : ﴿ عَلَمْنَتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ ﴾ [ الملك : ١٦] حيث قال : ( ٠٠٠ أو يكون « في » بمعنى « فوق » ، كقوله تعالى : ﴿ فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ ﴾ [ التوبة : ٢ ] فيكون المراد العلو والظهور ) (١) .

وكذا في قوله تعالى : ﴿ أَنِ ٱلْمُعنَعِ ٱلْفَلْكَ بِأَعْينَنِنَا ﴾ [ المؤمنون : ٢٧ ] حيث

<sup>(</sup>١) ينظر باهر البرهان: ١٠٥٢ -

<sup>(</sup>٢) ينظر باهر البرهان: ١٢٥١ .

<sup>(</sup>٣) ينظر باهرالبرهان: ٦٦١٠

<sup>(</sup>٤) باهر البرهان: ١٥٣٦٠

<sup>(</sup>ه) باهر البرهان: ١٣ - ١٤ -

<sup>(</sup>٦) باهر البرهان : ١٥٢٣ .

قال : ( ٠٠٠ وقيل : معناه أن يصنعه وهو واثق بصفظ الله له ، ورؤيته إياه فلا يخاف قومه ) (١) .

وفي قوله تعالى: ﴿ تَجُرِى بِأُعَينناً ﴾ [القمر: ١٤] قال: (بمرأى منا) (٢).

أما ماعدا ذلك من المسائل فقد وافق في معظمها مذهب أهل السنة والجماعة كإثبات
رؤية الله عز وجل في الآخرة وكالقول بأن الجنة والنار مخلوقتان الآن (٢)، وخروج أهل
المعاصي من النار إذا كانوا على التوحيد (٤)، وكذا اثبات التزيين لله تعالى في قوله عز
وجل: ﴿ زُيِّنَ لِلَّذِينَ كَفَرُوا المُحيَّوةُ الدُّنيا ﴾ [البقرة: ٢١٢] حيث قال:
( وقيل: بل الله يفعل ذلك ليصح التكليف وليعظم الثواب على تركها مع شهوتها ) (٥)،
وهو إن كان قد بدأه هنا بلفظ (قيل)، فقد أتى به في إيجاز البيان بدون لفظة قيل
ردًا على من قال: إن المزين الشيطان (٢).

إلا أنه مع هذا لم يسلم من التأثر ببعض أقوال المعتزلة ، كالقول بوجوب بعثة الرسل (٧) · حيث قال في قوله تعالى : ﴿ ٱلَّذِينَ يَتَقَضُونَ عَهَدَ ٱللَّهِ مِنْ بَعْدِ مِيثَلَقِهِ ﴾ [ البقرة : ٢٧ ] : ( ٠٠٠ وقيل : هو حجة الله القائمة في عقل كل واحد على توحيده ، وعلى وجوب بعثه للرسل · ) (٨) · وهذا القول مجانب لمذهب السلف القائل

<sup>(</sup>١) باهر البرهان : ٩٧٩ -

<sup>(</sup>٢) باهر البرهان: ١٤١٧٠

<sup>(</sup>۲) ينظر باهر البرهان: ٦٦

<sup>(</sup>٤) ينظر باهر البرهان: ٦٨١٠

<sup>(</sup>٥) باهر البرهان: ٢٠٥ ، وينظر: ٧٠٢ ٠

<sup>(</sup>٦) ينظر إيجاز البيان: ٣٦٠

 <sup>(</sup>٧) ينظر المغني في أبواب التوحيد: ٢٠/١٥ - ٢٨ - كما نسب هذا القول الى بعض حنفية ماوراء النهر ، وإلى
 أبى البركات النسفى في العمدة - ينظر المسامرة بشرح المسايرة : ٢١٧ ، ٢٢٤ .

<sup>(</sup>٨) باهر البرهان: ٢٥٠

بجواز ذلك على الله ، والله تعالى لايجب عليه شيء ، ومن الذي يملك أن يوجب على الله تعالى شيئًا ، سبحانه ﴿ فَعَّالُ لِلّا يُرِيدُ ﴾ [ البروج : ١٦ ] ﴿ لَا يُسَالُ عَمَّا وَعَلَى شَيئًا ، سبحانه ﴿ فَعَّالُ لِلّا يُرِيدُ ﴾ [ البروج : ١٦ ] ﴿ لَا يُسَالُ عَمَّا وَهُمُ يُسَالُونَ ﴾ (١) [ الانبياء : ٢٣] .

كما تأثر بهم أيضًا في مسألة الاستصلاح بالفاسد ، والتحرز من نسبة الإضلال والإغواء والإغفال ونحوه إلى الله تعالى ، وهذا مذهب الاعتزال في عدم جواز نسبة القبيح إلى الله ، فنراه عند قوله تعالى : ﴿ يَضُلُ بِهِ كَثِيرًا ﴾ [ البقرة : ٢٦] يفسر الإضلال بأنه الحكم عنده بالضلال ، أو الإضلال عن الجنة والثواب (٢) ، ويفسر الجعل في قوله تعالى : ﴿ وَجَعَلْنَاهُم أَنُما الله المناسلال عن الجنة والثواب (١) ، والإغفال في قوله تعالى : ﴿ وَلاَتُطعُ مَنْ أَغُفَلُنَا قَلْبه عَنْ ذَكْرِنا ﴾ [ القصص : 13] بمعنى الوصف (١) ، والإغفال في قوله تعالى : ﴿ وَلاَتُطعُ مَنْ أَغُفَلُنَا قَلْبه عَنْ ذَكْرِنا ﴾ [ الكهف : ٢٨] بمعنى وجدناه غافلاً (٤) ، وهكذا في عدة مواضع من القرآن .

- ويتصل بهذا الموضوع ما يتعلق بعلم الكلام ؛ إذ له ارتباط كبير بالأمور العقدية ، وما الزيغ والانحراف الواقع في أسماء الله تعالى ، وصفاته ، إلا نتيجة لانتشار علم الكلام في أوساط الناس ، وبناء بعض طوائف المسلمين أمور العقائد على مباحث كلامية ، ومقدمات فلسفية ، أكثرها باطل ، كما أن تَمسُّكُ بعض الفرق به كالمعتزلة ، وإيغالهم في استخدامه ليس في مناظرة الأعداء فحسب ، بل أيضاً في مجادلاتهم مع الفقهاء

<sup>(</sup>١) قال في السيامرة: ٢٢٤ « لكنه - أي صباحب العمدة ، أراد به - أي بالوجوب - خلاف ظاهره - ويمكن حمله على إرادة وجوب الوقوع لتعلق العلم القديم بوقوعه ، فإن ذلك لاينافي إمكانه في نفسه » ،

وعلق عليه الشيخ محي الدين عبد الحميد في كتابه نتائج المذاكرة بتحقيق مباحث المسايرة: ٢٢٢ – ٢٢٤ بقوله: « قلت: قال في التبصرة وغيرها: وذهب طائفة من أصحابنا إلى أنها واجبة ، ولايعنون بكونها واجبة أنها وجبت على الله تعالى بإيجاب أحد ، أو بإيجاب على نفسه ، بل يريدون أنها متحققة الوجود كما إذا علم الله بوجود المعدوم ، على معنى أنه عنى أن وجوبه بوجود المعدوم ، على معنى أنه عالم بأنه سيوجد ، يجب وجوده: أي يجب أن يوجد ، لا على معنى أن وجوبه بإيجاب أحد ، أو بإيجابه على نفسه ، وهذا غير مايقول المعتزلة في وجوب الأصلح . »

<sup>(</sup>٢) ينظر باهر البرهان : ٥٠ - ١٥ ،

<sup>(</sup>٣) ينظر باهر البرهان: ١٠٨١

<sup>(</sup>٤) ينظر باهر البرهان: ٥٥٨ -

والمحدثين ، أدى إلى انقسام الناس تجاهه إلى فرقتين ، واحدة تفرط في الأخذ به والاعتماد عليه ، وأخرى تفرط في مجانبته ونبذه والتشنيع على أهله ·

إلا أن المؤلف رحمه الله كانت له نظرة خاصة تجاه علم الكلام صرح بها في قوله:
« ٠٠٠ العلم هو الإحاطة بالشيء على ماهو عليه ، وهو ينقسم إلى علوم الشريعة وعلوم الحكمة » ٠

وعلوم الشريعة تُفَنَّنُ (۱) إلى ثلاث شعب: حسية سماعية وهي علم المحدثين ، وعقلية فكرية وهو علم المتكلمين ، ومشتركة بينهما وهو علم الفقهاء ، وآلة معينة على إتمام جميع ذلك وهي علم الأدب من اللغة والإعراب .

وكذلك علوم الحكمة تفنن إلى هذه الشعب الأربع: علم الكائنات الحسية ، وعلم الإلهيات العقلية ، وعلم الرياضيات المشتركة بين الأمرين ، وعلم المنطق النازل من العلوم الثلاثة منزلة الآلة المعينة عليها ) (٢) ، ثم أخذ في إطراء المحدثين والثناء عليهم ، فهو إذًا لاينظر إلى علم الكلام نظرة التقديس والإعظام ، وفي ذات الوقت لايزدريه ويحط من قدره إلى الحضيض ، ولكن يضع كل علم في الموضع المناسب له كما عبر هو بقوله : «٠٠٠ فإن العلوم الشرعية كالأساس المبني عليه سائر العلوم ، فإنها متلقاة من الوحي الإلهي ، الذي لايعترض الشك عليه ، ولا يجوز الغلط فيه ، فأما حكمة القدماء وعلومهم ، فإنه وإن اتسع بالدعوى أو الآجتهاد لواحد في كله ، فإنه يطرد مثل ذلك لآخر مثله ، فليس ولا واحد منهم بأولى فيه من الآخر ، وأنى يبلغ سعي العبد الممنو (٢) بالنقص والقصور مبلغ مايكون ممن له الخلق والأمر ) » (٤)

<sup>(</sup>١) أي تقرع وتشعب ، من الفنن : وهو الفرع من الشجر ، يقال : فنن الناس : جعلهم فنونًا ، ويقال : فنن فلان رأيه إذا لونه ولم يثبت على رأي واحد ، والأفانين : الأساليب ، وهي أجناس الكلام وطرقه ، ورجل متفنن : أي ذو فنون • ينظر اللسان ( فنن ) : ٣٢٦/٢٣ – ٣٢٨ .

<sup>(</sup>Y) خلق الإنسان: ل ٥١ / ب٠

<sup>(</sup>٣) المنو: أي المبتلى، قال في اللسان: ١٩٣/١٥ ( ٠٠٠ ومنيت بكذا وكذا: ابتليت به، ومناه الله بحبها، يمنيه ويمنوه: أي ابتلاه بحبها مينًا ومنوًا ، ١٠٠ الجوهرى: منوته ومنيته: إذا ابتليته ) ٠

<sup>(</sup>٤) خلق الإنسان: ل ٥٠ / ب، وينظر ل ٤٩ / ب

لذا وجدناه في كتابه هنا ينعي على المتكلمين إطلاقهم لفظ القديم حيث قال: « ولا يعجبنا اختيار المتكلمين لفظة « القديم » من بين أسماء الله الحسنى ، وقد شبه الله بالعرجون بعض خلقه في أضعف حالاته وجعل القديم من أدق صفاته .

وكذلك قولهم « الذات » خطأ ؛ لأن صفات الله لاتلحقها تاء التأنيث للمبالغة ، لا علامة وهو أعلم العالمين » (١) .

بينما في معرض إقامة الأدلة على وحدانية الله لايرى بأساً في الأخذ بأساليب المتكلمين والمنطقيين الجدلية ، كما سيأتى بيانه تحت عنوان : « الجدل في القرآن » (٢) .

- ومن المسائل العقدية التي اهتم بها أيضاً مايتعلق بحقيقة السحر ، حيث عرفه بأنه : ( تخييل قلب الشيء عن حقيقته بسبب خفي ، وهو من نتائج الكلمات المؤلفة من الشرك ، والأفعال الصادرة عن الإفك مع تعظيم شياطين الجن · ) (٢) .

وهدا التعريف قد يوهم ظاهره نفي حقيقة السحر ، إذ صدره المؤلف بقوله :
« تخييل » ، إلا أن الحقيقة خلاف ذلك ٠

إذ أن قوله: « وهو من نتائج الكلمات المؤلفة من الشرك ٠٠٠ مع تعظيم شياطين المجن » دليل قاطع على أنه يثبت أثر السحر حقيقة ، وهو بهذا يشبه تعريف ابن العربي للسحر حيث قال: « وهو كلام مؤلف يعظم فيه غير الله تعالى ، وتنسب إليه فيه المقادير والكائنات » (3) .

<sup>(</sup>١) باهر البرهان: ١١٨١ - ١١٨٨ ، وقد قمت بالتعليق عليه في موضعه ٠

<sup>(</sup>۲) ينظر ص : ه ۲۱ - ۲۱۷.

<sup>(</sup>٣) باهر البرهان: ١١٤ – ١١٥، وقال المؤلف في خلق الإنسان: ل ٨٢/ب ( فإن السحر من نتائج الكلمات المؤلفة من الشرك العنادي، والأفعال الحاصلة عن الإفك الفسادي، ثم التعمد لتفخيم الشياطين، ومردة العقاريت الملاعين، والله تعالى أضاف تعليمه إليهم بقوله: ﴿ ولكن الشياطين كفروا يعلمون الناس السحر ﴾ ووصف صورة الإنسان الذي يتعلمه فقال: ﴿ هِلْ أَنبِنُكُم على من تنزل الشياطين، تنزل على كل أفاك أثيم ﴾ .

<sup>(</sup>٤) أحكام القرآن: ٣١/١ ، الخرشي على مختصر خليل: ٩٣/٨ ، السحر بين الحقيقة والخيال: ١٥ •

كما عرفه المؤلف في خلق الإنسان بقوله: « فالسحر أن يعرف الساحر الأشياء المنقادة بعضها لبعض ، قوي الشيء على جذب مثله بقوة المحبة الفاعلة التي فيه » (١) .

وهذا التعريف إنما يصدق على ماله حقيقة ٠

كما أنه صرح بوقوع أثر السحر عند تفسير قوله تعالى : ﴿ وَمَاهُم بِفُلَرِينَ بِهِ مِنْ الْحَدِ إِلاَّ بِإِذُنِ ٱللَّهِ ﴾ [ البقرة: ١٠٢ ] حيث قال : « ٠٠٠ وقيل : بفعل الله وإرادته ؛ لأن الضرر الحاصل بالسحر – وإن كان لايرضاه الله – فهو من فعله عند السبب الواقع من الساحر ، كما لو سقاه سمًا فهلك به » (٢) .

فقوله: « الضرر الحاصل بالسحر » إثبات لحقيقة السحر وتأثيره ·

أما قوله: « تخييل قلب الشيء عن حقيقته بسبب خفي » فإن هذه العبارة لاتستلزم نفي حقيقة السحر، وأن له أثرًا، فها هو ذا الفخر الرازي يعرفه بقوله: « السحر في عرف الشرع مختص بكل أمر يخفى سببه، ويتخيل على غير حقيقته، ويجرى مجرى التمويه والخداع » (٢) .

فعبر بالتخيل مع أنه يرى أن له حقيقة وأثرًا (1) •

كما أن التخييل هنا قد يحمل على أنه في نظر المسحور ، وذلك ناشيء عن السحر الذي أثر في العيون ، فأصبحت ترى الشيء على غير ماهو عليه ، ولولا أن للسحر حقيقة ، لما حصل ذلك التأثير على النظر من جرائه (٥) .

<sup>(</sup>١) خلق الإنسان : ل ٧٧ / ١٠

<sup>(</sup>٢) باهر البرهان: ١١٨٠

<sup>(</sup>٣) تفسير الرازي: ٢٢٢/٣

<sup>(</sup>٤) تفسير الرازي: ٣/ ٢٣٠ - ٢٣١ ، السحر بين الحقيقة والخيال (الحاشية): ١٤ ٠

<sup>(</sup>٥) ينظر السحربين الحقيقة والخيال: ٥٢ - ٥٣ .

وقد يحمل التخييل هنا فيما يتعلق بقلب الأعيان ، فالجمهور على أن الساحر لايستطيع قلب الأعيان عن حقيقتها ·

قال ابن حجر – رحمه الله تعالى – : « واختلف في السحر فقيل : هو تخييل فقط ولاحقيقة له ، وهذا اختيار أبي جعفر الاستر باذي من الشافعية ، وأبي بكر الرازي (١) من الحنفية ، وابن حزم الظاهري (7) ، وطائفة (7) .

قال النووي: والصحيح أن له حقيقة ، وبه قطع الجمهور ، وعليه عامة العلماء ، ويدل عليه الكتاب والسنة الصحيحة المشهورة ، انتهى ،

لكن محل النزاع: هل يقع بالسحر انقلاب عين أو لا ؟

فمن قال إنه تخييل فقط منع ذلك ، ومن قال : إن له حقيقة اختلفوا : هل له تأثير فقط بحيث يغير المزاج فيكون نوعًا من الأمراض ، أو ينتهي إلى الإحالة بحيث يصير الجماد حيوانًا مثلاً وعكسه ؟

فالذي عليه الجمهور هو الأول ، وذهبت طائفة قليلة إلى الثاني • فإن كان بالنظر إلى القدرة الإلهية فمسلم ، وإن كان بالنظر إلى الواقع فهو محل الخلاف ، فإن كثيرًا ممن يدعى ذلك لايستطيع إقامة البرهان عليه » (٤) .

وحكى عن القرطبي قوله: ( ٠٠٠ والحق أن لبعض أصناف السحر تأثيرًا في القلوب كالحب والبغض وإلقاء الخير والشر، وفي الأبدان بالألم والسقم وإنما المنكور أن

<sup>(</sup>١) ينظر أحكام القرآن: ١/١٤ - ٢ه .

<sup>(</sup>Y) ينظر القصل في الملل والنحل : (Y) ، المحلى : : (Y) .

<sup>(</sup>٣) مثل الماتريدي ، والطبري وغيرهم ، ينظر كتاب التوحيد للماتريدي : ١٨٩ ، ٢٠٩ ، تقسير الطبري : ٣ مثل الماتريدي . ١٨٩ ، ٢٠٩ ، تقسير الطبري :

<sup>(</sup>٤) فتح البارى: ٢٢٢/١٠ .

الجماد ينقلب حيوانًا أو عكسه بسحر الساحر ونحو ذلك ) (1) .

ومما يؤكد أن المؤلف يقول بحقيقة السحر وأثره:

إثباته ماجاء في الأحاديث من سحر لبيد بن الأعصم لرسول الله عند راعوفة البئر ، أثره لم يكن بأكثر من ثقل ، فلما أخرج سحره من جف الطلع عند راعوفة البئر ، استراح من ذلك الثقل كأنما أنشط من عقال ، وأما نفسه الطاهرة ، ورأيه الصائب ، وحزمه الثابت ، فلم يؤثر فيه السحر قليلاً ولا كثيراً ، ذلك أن المرء الفاضل النقي لايقبل أثار المؤثرات العارضة من أصحاب السحر والرقى ، ولاينفعل من أفاعيلها المزرية بنفسه العالمة الزاكية ، ولايهوله شيء من ذلك ، ولا يريبه ولايزيله عن حاله الحسنة المرضية ، وإن انفعل شيئاً يسيراً فإنما ينفعل بما كان منه من الجزء الحيواني من أجزاء العالم من غير أن تؤثر فيه الآثار الردية المفرطة كالعشق ، والتخييل بالسحر ، وما أشبه ذلك ؛ لأن مثله لايؤثر في مثله ) (٢).

وجمهور العلماء الذين يثبتون حقيقة السحر $^{(7)}$  يقسمونه إلى قسمين :

- ١ السحر المبنى على الخداع وخفة اليد والحيل والتخييل ٠
  - ٢ السحر ذي التأثير الحقيقي الخارجي الواقعي ٠

كما أنهم انقسموا في حدود التأثير الحقيقي - بعد اتفاقهم على أنه لايصل إلى قلب الأعيان عن حقيقتها - إلى فريقين:

الفريق الأول: يرى أن الساحر باستطاعته أن يمرض ويقتل ويفرق بين المرء وزوجته ويغير ويبدل المشاعر، ويزيل العقل، وباستطاعته أيضًا أن يطير من بلد إلى

<sup>(</sup>١) فتح الباري: ٢/٣/١٠ ، وينظر تفسير القرطبي: ٢/٤٤٠

<sup>(</sup>٢) ينظر خلق الإنسان: ل ٧٨/ أ بتصرف ٠

<sup>(</sup>٣) وهو رأى السلف ، ينظر التعليق على الآية في النص المحقق : ١١٥ ،

آخر في زمن قياسي ، وأن يسير على الماء ، وينتصب على رأس قصبة ، ويجري على خيط مستدق ، ويلج في الكوات والفتحات .

ومن هذا الفريق: إمام الحرمين الجويني، والإمام القرطبي، والإمام ابن تيمية، والإمام ابن مفلح المقدسي .

والفريق الثاني: قصروا حدود هذا التأثير على إتلاف الجسم وإيلامه بقتل أو مرض أو تفريق أو تغيير المشاعر ·

ومن هذا الفريق الإمام الشافعي ، والإمام الحسين البغوى (١) .

وعلى هذا فمن الممكن أن نعد المؤلف من الجمهور القائل بحقيقة السحر وأن له أثرًا وأن هذا الأثر لايصل إلى قلب الأعيان عن حقائقها حيث ذكر في كتابه خلق الإنسان بعض أقسام السحر الحقيقي كسحر أصحاب الأوهام والنفوس الخبيثة والتأثيرات الروحانية ، والسحر القائم على الاستعانة بالشياطين والسحر القائم على النظر في حركات الأفلاك ونحوها .

وذكر القسم الثاني القائم على الخداع والحيل و هو مايسمى بالسحر الصناعي (٢)

أما مدى تأثير السحر في المسحور ، فلم أستطع الوقوف على مايراه في ذلك

حيث أنه أحال على كتابه « التفصيل بين التفسير والتأويل » وذكر أنه فصل فيه الكلام
على السحر بأجمع قول وأصح شرح (٢) ، وللأسف الشديد أن هذا الكتاب في عداد
المفقود ،

<sup>(</sup>۱) موقف الإسلام من السحر (رسالة ماجستير): ٣٣٣ – ٣٣٤ ، وانظر أدلة من أنكر حقيقة السحر، ومن أثبتها من: ٢٩١ – ٣٦٤ ، السحر بين الحقيقة والخيال: ٣٨ – ٨٨ .

<sup>(</sup>٢) ينظر خلق الإنسان: ل ٧٧ / ١٠

<sup>(</sup>٣) ينظر خلق الإنسان: ل ٨٢ / ب .

خامسًا: عنايته ببيان بعض مباحث علوم القرآن:

فقد تعرض المؤلف خلال كتابه لجملة من مباحث علوم القرآن ، نظرًا لما لها من أهمية بالغة في كشف مشكل القرآن وتفسيره ، ناهيك عن أن العلم بها شرط أساسي لابد من توفره فيمن يتصدى لكتاب الله عز وجل بالشرح والبيان .

وقد تفاوت اهتمام المؤلف بتلك العلوم بين التناول السريع والوقوف الطويل ، ولكن الذي يهمنا أنه عرض لها ، وعني بها في مواضعها المناسبة ، ومن هذه المباحث التي أشار إليها في غضون كتابه :

أ - المكي والمدني: وهو من المباحث التي عرض لها عرضاً خاطفاً سريعاً فلم يتحدث عن مكية كل سورة أو مدنيتها ، أو يتناول الخلاف في مدنية ومكية بعض الآيات لأن هذا ليس من هدفه في الكتاب ، وإنما اكتفى بما يلزمه منه لبيان ماهو بصدده من كشف المشكل ، وحل المتشابه ، وتوضيح الغريب ·

ومثال ذلك ماجاء في قوله تعالى: ﴿ وَشَهِدَ شَاهِدُ مِّنْ بَنِي ٓ إِسَرَائِيلَ ﴾ [الأحقاف: ١٠] ، حيث بين المراد بالشاهد وأنه: عبد الله بن سلام في قول الحسن رحمه الله ، ثم حكى إنكار الشعبي ذلك بقوله: ( وأنكره الشعبي لأن السورة مكية ) وأجاب على إنكاره بقوله: ( ولكنه يجوز أن يكون بعض آياتها مدنية ٠٠٠) (١) . ففي هذا المثال ذكر لنا أن سورة الأحقاف مكية ، كما بين أنه لايمتنع أن تكون السورة مكية وبعض آياتها مدني ، أو العكس ، وهو أيضًا بقوله هذا ينبهنا إلى أن هناك خلافًا في سورة الأحقاف أهي مكية كلها ، أم أنها من السور التي استثني منها آيات مدنية .

<sup>(</sup>١) باهر البرهان : ١٣١٢ - ١٣١٣ .

قال السيوطي في الإتقان عند ذكر السور المكية التي استثني منها آيات مدنية:

( الأحقاف: استثني منها ﴿ قُلُ أَرَأَيْتُمُ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ ٱللّهِ ﴾ الآية فقد أخرج
الطبراني بسند صحيح عن عوف بن مالك الأشجعي أنها نزلت بالمدينة في قصة إسلام
عبدالله بن سلام وله طرق أخرى ) (۱) .

ب- أول مانزل من القرآن: وأعني به هنا مانزل نزولاً مقيداً ، فقد أشار المؤلف إلى هذه المسألة ، عندما عرض لقوله تعالى: ﴿ أُذِنَ لِلنَّابِينَ يُقَلَّلُونَ بِأَنَّهُمُ ظُلِمُواْ وَإِنَّ ٱللَّهَ عَلَىٰ نَصُرِهِمْ لَقَدِيرٌ ﴾ [ الحج: ٢٩] حيث قال: ( أول آية نزلت في القتال) (٢).

جـ - أسباب النزول: فقد اعتنى المؤلف بذكر أسباب النزول للآيات التي يعرض لها - إن وجدت - ذلك أن مايرتبط بسبب خاص، فلا يمكن معرفة تفسيرها إلا بمعرفة سبب نزولها ، كما أن سبب النزول يعين على فهم الحكمة التي اشتمل عليها التشريع ، واعتمد المؤلف في ذلك ، على الأحاديث النبوية والمأثور من أقوال الصحابة والتابعين ، وغالبًا يقتصر المؤلف على ذكر سبب واحد لنزول الآية أوالآيات ، وأحيانًا يذكر أكثر من سبب فمثال الأول ماجاء في قوله تعالى : ﴿ وَلاَيَأْتَلِ أُولُوا الله ضَيْل مِنكُم وَالسَّعةِ أَن يُؤتُوا الله ﴾ [ النور : أن يُؤتُوا أُولي الله ﴾ [ النور : النور : عيث قال : ( في أبي بكر حين حرم مسطح بن أثاثة ابن خالته بسبب دخوله في الإفك . ) (٢).

<sup>(</sup>١) الاتقان: ١٦/١ .

<sup>(</sup>٢) باهر البرهان: ١٩٥٨

<sup>(</sup>٣) ينظر باهر البرهان: ٩٩٤ – ٩٩٥ ٠

وفي سورة المجادلة حيث قال: ( ﴿ قَدُ سَمِعَ ٱللَّهُ قُولَ ٱلَّتِي تُجَدِلُكُ فِي رَفَجِهَا وَتَشُّتُكَى َ إِلَىٰ ٱللَّهِ ﴾ [ آية : ١ ] نزلت في خولة بنت ثعلبة بن خويلد، وزوجها أوس بن الصامت قال لها: أنت علي كظهر أمي، وكان الظهار طلاق الجاهلية) (١)، وفي قوله تعالى: ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَقُولُ ٱنَّذَن لِي وَلاَتَفِيتُنِي ﴾ [ التوبة : ١٤ ] حيث قال: ( في جد بن قيس قال لرسول الله ﷺ : لاتفتني ببنات الروم فإني مستهتر بالنساء) (١) .

وفي قوله تعالى : ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ ﴾ [ التوبة : ٥٨ ] قال : (٠٠٠ وهو ثعلبة بن حاطب، قال : إنما يعطي محمد من يحب ) (٢) .

ومثال الثاني : ماذكره في سبب نزول قوله تعالى : ﴿ يَسْأَلُونَكَ عَنِ ٱلْأَنْفَالِ ﴾ [ الأنفال : ١ ] حيث ذكر سببين لنزولها أحدهما من رواية ابن عباس ، والآخر من رواية عبادة بن الصامت (٤) .

كما ينبه على اختلافهم فيمن نزلت فيه الآية كما فعل في قوله تعالى: ﴿ مَثَلُهُمُ كُمَثُلُ اللَّذِي السَّتُولَةَ نَارًا ﴾ [ البقرة: ١٧ ] حيث قال: ( قال السدي : نزلت في قوم أسلموا ثم نافقوا ٠

وقال سعيد بن جبير: نزلت في اليهود، كانوا ينتظرون مبعث النبي عليه السلام ويستفتحون به، فذلك استضاحهم، ثم كفرهم به ذهاب نورهم) (٥) .

إلا أنه تارة يورد سبب النزول دون عزوه إلى أحد من الصحابة أو التابعين مكتفيًا

<sup>(</sup>١) باهر البرهان: ١٤٧٩٠

<sup>(</sup>Y) باهر البرهان: ٩٤ ·

<sup>(</sup>٣) باهر البرهان : ٩٩٦ ٠

<sup>(</sup>٤) باهر البرهان : ٣٥٥ - ٤٥٥ .

<sup>(</sup>ه) باهر البرهان: ۳۸ - ۳۹ ، وينظر: ۲۰۳ .

بتصديره بعبارة « نزلت في كذا » أو « في كذا » أو يذكر سبب النزول ثم يعقبه بقوله : « فنزلت هذه » أو يقول « سببه كذا » ·

ومثال الأول: ماجاء في قوله تعالى: ﴿ ٱلرَّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَىٰ ٱلنِّسَاءِ ﴾
[ النساء: ٣٤ ] قال: ( نزلت في رجل لطم امرأته، فهم النبي عليه السلام بالقصاص) (١) .

ومثال الثاني: ماجاء في قوله تعالى: ﴿ وَمِنَ ٱلنَّاسِ مَن يُعَجِبُكَ ﴾ [البقرة : ٢٠٤] حيث قال (في الأخنس بن شريق هادن رسول الله صلى الله عليه وسلم ونافقه، ثم خرج فأحرق لبعض المسلمين كدساً، وعقر حمارًا) (٢).

ومثال الثالث: ماجاء في قوله تعالى: ﴿ ثُلَّةٌ يُّمِنَ ٱلْأَوَّلِينَ \* وَثُلَّةٌ يُّمِنَ الْأَوَّلِينَ \* وَثُلَّةٌ يُّمِنَ الْأَخْرِينَ ﴾ [ الواقعة: ٣٩ - ٤٠ ] قال: ( لما نزل في السابقين ﴿ وَقَلِيلٌ مِّنَ الْخُرِينَ ﴾ عز ذلك على الصحابة فنزلت هذه ٠٠٠ ) (٢) .

ومثال الرابع: ماجاء في قوله تعالى: ﴿ قَدَّ نَرَىٰ تَقَلَّبَ وَجَهِكَ ٠٠٠ ﴾
[ البقرة: ١٤٤] حيث قال: ( سببه أن الله كان أخبره بتحويل قبلة بيت المقدس، وكان يقلب الوجه تشوقًا للوحي وتوقعًا لاتحريًا للهوى وتتبعًا ) (٤) .

د - ماتكرر نزوله: أشار إلى هذا المؤلف عند حديثه عن قوله تعالى: ﴿ وَلَقَدُ عَالَى اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّلْمُ اللَّا اللَّالَّا اللَّالِ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ

<sup>(</sup>۱) باهر البرهان: ۳۲۱ ، وينظر: ۳۲۹ ، ۳۸۱ ، ۳۸۰ ، ۳۹۰ ، ۵۷۰ ، ۷۰۰ ،

<sup>(</sup>۲) باهر البرهان: ۲۰۰ ، وينظر: ۲۳ ، ۲۰۳ ، ۷۷۶ ، ۹۲۵ ، ۹۲۵ ، ۱۰۲۲ ، ۱۰۲۲ ،

<sup>(</sup>٣) باهر البرهان: ١٤٥٣ ، وينظر: ٣٤٥ ، ٦٢٤ - ٢٦٥ ،

<sup>(</sup>٤) باهر البرهان: ١٥١، وينظر: ٩٦٢٠

<sup>(</sup>ه) باهر البرهان : ٧٨٤

قال الزركشي في البرهان: قد ينزل الشيء مرتين تعظيمًا لشأنه، وتذكيرًا عند حدوث سببه وخوف نسيانه (١).

هـ - الوقف والابتداء: فقد كان المؤلف يهتم ببيان الوقوف القرآنية في الآيات التي تناولها ، وأثرها في تفسير الآية ، كما فعل في قوله تعالى: ﴿ وَمَايَعُلَمُ تَأُويلَهُ إِلّا اللّهُ وَالرّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ ﴾ [ آل عمران: ٧ ] حيث قال: ﴿ فيكون الوقف على هذا عند قوله تعالى: ﴿ وَمَايَعُلَمُ تَأُويلَهُ إِلّا اللّهُ ﴾ ، ومن وقف على قوله: ﴿ وَالرّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ ﴾ كان: ﴿ يَقُولُونَ ﴾ في موضع الحال ، أي : يعلمون تأريله قائلين ﴿ وَامَنَا بِهِ كُلّ مِنْ عِنْدِ رَبّناً ﴾ ) (٢) .

وفي قوله تعالى: ﴿ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُواْ لَيْسَ عَلَيْنَا فِي ٱلْأُمْيِّيْنَ سَبِيلٌ وَيَقُولُونَ عَلَىٰ ٱللّهِ اللّهَ عَلَىٰ ٱللّهِ اللّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ﴾ [ آل عمران: الْكَذَبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ \* بَلَىٰ مُنَ أُوفَىٰ بِعَهْدِهِ وَٱتَّقَىٰ فَإِنَّ ٱللّهَ يُحِبُّ ٱلْمُتَّقِينَ ﴾ [ آل عمران: ٥٧- ٧١ ] حيث قال: ﴿ بَلَىٰ ﴾ مكتفية بنفسها ، وعليها وقف تام ، كانه: بلى عليهم سبيل ) (٣) .

وفي قوله تعالى : ﴿ بَلَ هَعَلَهُ كَبِيرُهُمْ هَذَا ﴾ [ الأنبياء : ٦٣ ] حيث قال : (والكسائي يقف على ﴿ بَلَ هَعَلَهُ ﴾ ، أي : بل فعله من فعله ، ثم يبتدىء بقوله : ﴿ كَبِيرُهُمْ هَذَا ﴾ ) (٤) .

و - ماوقع في القرآن بغير لغة العرب ( وهو المعرب ) :

فقد أشار المؤلف رحمه الله إلى بعض ماجاء في القرآن معربًا ، مثل قوله تعالى : 
﴿ وَأَمَطُرُنَا عَلَيْهَا حِجَارَةً مِنْ سِجِيلٍ مَنْضُودٍ ﴾ [ هود : ٨٢ ] قال : ( من سجيل ٠٠٠ )

۲۹/۱ : البرهان في علوم القرآن : ۲۹/۱ .

<sup>(</sup>٢) باهر البرهان: ٢٧٦٠

<sup>(</sup>٣) باهر البرهان: ٣٠٣٠

<sup>(</sup>٤) باهر البرهان: ٩٣٠ ، وينظر: ٣٧٠ - ٣٧١ ، ٤٧٨ ، ١١٢٧ - ١١٢٨ ٠

قیل : إنها معربة « سنك » و « كل »)  $^{(1)}$  •

وفي قوله تعالى : ﴿ . . لّهَدَّمَتُ مَسَوامِعُ وَبِيعٌ وَمَسَواتُ وَمَسَجِدُ يُذَكّرُ فِيهَا آسَمُ ٱللّهِ كَثِيرًا . . . ﴾ [ الحج : ٤٠ ] قال : (﴿ وَصَلَواتُ ﴾ كنائس اليهود ، وكانت صلوتًا فعربت بالصلاة ) (٢) . إلا أنه لايفرط في ادعاء وجود المعرب في القرآن ، بل يميل كثيرًا إلى خلاف هذا القول كما فعل مثلاً في قوله تعالى : ﴿ وَأَنزَلَ التّورَاةَ وَالْإِنجِيلَ ﴾ [ آل عمران : ٣ ] حيث أعرض عن القول بتعريبها فقال : ( والتوراة والإنجيل والفرقان من الأسماء المختلفة المباني ، المؤتلفة المعاني ، لأن التوراة : فوعلة من ورى الزند ، فيكون وورية ، فانقلبت الواوتاء ، وقلبت الياء ألفًا لتحركها وانفتاح ما قبلها ، والإنجيل : إفعيل من نجل ينجل : إذا أبان واستخرج . . . ) (٢) .

والضلاف في وقوع المعرب في القرآن معروف ، فالأكثرون – ومنهم الشافعي والطبري وأبو عبيدة والقاضي أبو بكر الباقلاني وابن فارس – على عدم وقوعه فيه ، وذهب آخرون إلى وقوعه ، والراجح – والله أعلم – ماقاله أبو عبيد القاسم بن سلام – وحكاه عنه السيوطي – قال: (والصواب عندي: مذهب فيه تصديق القولين جميعًا ، وذلك أن هذه الأحرف أصولها أعجمية لكنها وقعت للعرب ، فعربتها بالسنتها وحولتها عن ألفاظ العجم إلى ألفاظها ، فصارت عربية ، ثم نزل القرآن وقد اختلطت هذه الحروف بكلام العرب ، فمن قال إنها عربية ، فهو صادق ، ومن قال : عجمية فصادق ، قال السيوطي : ومال إلى هذا القول الجواليقي وابن الجوزي وآخرون ) (3) .

<sup>(</sup>١) باهر البرهان: ٥٦٥٠

<sup>(</sup>۲) باهر البرهان: ۸۵۸ ·

<sup>(</sup>٣) باهر البرهان: ٢٧٤ -

<sup>(</sup>٤) ينظر الإتقان: ١/١٥٥٠ – ١٣٧، وينظر المعرب: ٥٢ – ٥٣، فنون الأفنان: ٣٤١ – ٢٥٦٠

ز - المحكم والمتشابه: وقد بين المؤلف موقفه من المحكم والمتشابه عند تناوله لقوله تعالى: ﴿ هُو اللَّذِي النَّزَلَ عَلَيكَ الْكِتَلَبَ مِنْهُ المِثْكُ مُتَكَمَّاتُ هُنَ أُم اللِّكتَابِ وَمَنْهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّاللَّالَّةُ اللَّهُ

والمتشابه: ما اشتبه واختلف تأويله فلا ينقطع المراد على واحد منهما بعينه ٠

وقيل المحكم ما يعلم على التفصيل والوقت والمقدار ، والمتشابه بخلافه ، مثل : وقت الساعة وأشراطها ، ومعرفة الصغائر بأعيانها ، ومقادير الثواب والعقاب ، وصفة الحساب إلى غير ذلك ) (١) .

فالمؤلف إذًا يرى أن المتشابه ينقسم إلى قسمين:

الأول: مالا سبيل إلى علمه كوقت الساعة ونحوها ٠

والثاني: مايمكن معرفته بالنظر والتأمل، ورده إلى المحكم كما قال: (وإنما كان المحكم أم الكتاب؛ لأنه كالأصل في رد المتشابه إليه واستخراج علمه منه) (٢) .

ومثل له بآيات الصفات كالاستواء ٠

ورجح الوقف في الآية على ﴿ وَٱلرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ ﴾ ، وأنهم يعلمون المتشابه وقال عن هذا القول ( وهذا هو المدح الموجه ، والغاية في الإحماد لهم ؛ لأنهم إذا علموه وصدقوا به فقد بلغوا في الإيمان كل مبلغ ) (٢) .

كما بين الحكمة من المتشابه وهي البعث على النظر ، والبحث عن علم القرآن لئلا

<sup>(</sup>۱) باهر البرهان: ۲۷۵ ·

<sup>(</sup>٢) بأهر البرهان: ٢٧٧٠

<sup>(</sup>٣) باهر البرهان : ٢٧٦ .

تهمل الأدلة العقلية (١) • وهو بهذا يخالف رأي الحنفية في المتشابه الذي بينته سابقًا (٢) • ومما يلتحق بالمتشابه: الأحرف المقطعة في أوائل السور:

حيث سرد المؤلف الأقوال التي قيلت في الأحرف المقطعة عندما عرض لقوله تعالى : ﴿ أَلُمْ ذَٰلِكُ ٱلْكِتَلُبُ لَارَيْبَ فِيهِ ﴾ [ البقرة : آية ١ - ٢ ] مضعفًا بعضًا منها ، إلا أن رأيه فيها تردد بين كونها من المتشابه الذي لايعلم تأويله إلا الله فتكون سرًا من أسرار الله في القرآن .

وبين كونها من المتشابه الذي يمكن معرفته وعلى هذا فهي – عنده – إما أسماء للسور، أو أنها مسميات الحروف التي ركبت منها الكلم، إشارة إلى أن القرآن مؤلف من حروف الهجاء كتأليف كلامنا، فلو كان من عند غير الله لأمكن الإتيان بمثله (٢) .

فجعل الصواب فيها أحد هذه الأقوال الثلاثة ٠

ح - النسخ في القرآن:

وقد أسِهِ المؤلف - رحمه الله - وأطنب في موضوع النسخ ، عندما عرض لقوله تعالى : ﴿ مَانَنسَخُ مِنْءَايَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِّنَهَا أَوْ مِثْلِهَا ﴾ [ البقرة : أية ١٠٦] .

فبدأ بذكر تعريف النسخ ، وأشار إلى مذهب ابن بحر في منع وقوع النسخ في شيء من القرآن ، مبينًا مخالفته بذلك للجمهور ، ناعيًا عليه رأيه .

بعد ذلك أخذ يقيم الحجج والبراهين على وقوع النسخ في أي القرآن مستدلاً باللغة والقياس والنص:

<sup>(</sup>١) ينظر باهر البرهان: ٢٧٨ ، وينظر ماسبق: ١٥٧ - ١٥٨ ،

<sup>(</sup>۲) ينظر ماسبق ص: ۱۲۸ ۰

<sup>(</sup>٣) ينظر باهر البرهان: ١٦ - ١٩٠

أما استدلاله باللغة: فقوله: « إن الآية إذا أطلقت فهم بها آيات القرآن » وتبادر المعنى إلى الذهن أمارة الحقيقة ، ومتى أمكن حمل الشيء على الحقيقة ، امتنع حمله على المجاز .

وأما القياس: فقوله « وعلى أنه اذا لم يمتنع نسخ ماتقدم من الكتب بالقرآن ، الايمتنع نسخ بعضه ببعض » ٠

فقاس نسخ آیة بأخرى على نسخ ماتقدم من الكتب السماویة كالتوراة والإنجیل بالقرآن ، فإذا جاز نسخ الشرائع السابقة بالقرآن ، جاز نسخ بعض القرآن ببعضه .

وأما النص فقد ساق المؤلف رحمه الله جملة من الآيات التي وقع فيها النسخ مثل نسخ القبلة الأولى، وثبات الواحد للعشرة، والتخيير في الصوم، وتقديم الصدقة قبل مناجاة الرسول، ومهادنة المشركين، وإتيان الذين ذهبت أزواجهم مثل ما أنفقوا، وعدة المتوفى عنها زوجها إلى الحول (۱) ، وقد بينت حقيقة الخلاف بين الجمهور وبين ابن بحر في موضعه، هذا ولم يكتف المؤلف – رحمه الله – بهذا ، بل كلما تناول آية من الآيات الناسخة أو المنسوخة نبه عليها، وعرض بقول ابن بحر فيها كما فعل في قوله تعالى : ﴿ وَٱلنَّينَ يُتُوفّونَ مَنكُم وَيَذَوُنَ أَزُواجاً وَصِيّة لِآزُواجهم مُّتاَعا إلَى ٱلْحَول غَيرَ إِخْراجٍ فَإِنَ خَرَجَنَ فَلا جُناح عَلَيكُم في مَافَعلَن في أَنفُسهن مِن مَن مَر مُّدُوفٍ وَالله عَزير مُحكيم ﴾ [ البقرة : وَحَرَبُ فَلا بُن بحر يقول: إنها نزلت في وصيتهم على عادة الجاهلية فبين الله أن منسوخان ، وابن بحر يقول: إنها نزلت في وصيتهم على عادة الجاهلية فبين الله أن وصيتهم لاتغير حكم الله في تربص أربعة أشهر وعشر ، فلذلك قال : ﴿ فَإِنْ خَرَجَنَ فَلاَ جُنَاح عَلَيكُم ﴾ أي : خرجن قبل الحول وبعد الأربعة أشهر والعشر ، وإنما دعاه فلا مذا القول زعمه أنه لانسخ في شيء من القرآن ) (٢) .

<sup>(</sup>١) ينظر باهر البرهان: ١٢١-١٢٢ ، وينظر المطبوع: ١/ ٥٩-٦٠.

<sup>(</sup>٢) باهر البرهان: ٢٤٠٠

كما بين - رحمه الله - وجوه النسخ في القرآن بقوله: (وهذا التأخير على أوجه: تأخير التلاوة والحكم فلا ينزل ألبتة، وتأخير التلاوة مع بقاء الحكم كآية الرجم، وتأخير الحكم مع بقاء التلاوة كسائر ما نسخ من القرآن) (١) وقال: (٠٠٠ ومن إزالة نفس الحفظ والكتابة) (٢) ، وفي قوله تعالى: ﴿ فَوَرَبِ لَكُ لَنَسُأَلَنَهُم ۗ أَجَمَعِينَ ﴾ [الحجر: ٩٢] قال: ( ٠٠٠ إذا ورد خاص عندنا في حادثة بعد عام لايكون بيانًا ولكن نسخًا) (٣) .

فهو يقول بوقوع النسخ بأقسامه الأربعة: نسخ التلاوة والحكم، ونسخ الحكم وبقاء التلاوة، ونسخ التلاوة وبقاء الحكم، ونسخ وصف الحكم وهو مايسميه غير الحنفية « تخصيص العام » •

ذلك أن التخصيص عند الحنفية: إرادة بعض مايتناوله اللفظ، فيبقى الباقي ثابتًا بذلك النظم بعينه، لذا اشترط الحنفية أن يكون المخصّص مقارنًا للمخصّص، أما إذا جاء الخاص في حادثة بعد عام، فإن المقارنة تنتفي، ويكون بيان إرادة بعض مايتناوله اللفظ قد ثبت بلفظ آخر سوى اللفظ المتقدم، وبالتالي يعدونه نسخًا وليس تخصيصًا (٤).

كما نبه على أن النسخ يقع في الشرائع لا في الأخبار والمواعيد (°)·

<sup>(</sup>١) باهر البرهان: ١٢٥ . وينظر التعليق عليه في موضعه من النص المحقق: ١٢٥.

<sup>(</sup>٢) باهر البرهان : ١٢١ .

<sup>(</sup>٣) باهر البرهان : ٧٨٨ ·

<sup>(</sup>٤) ينظر : المغني في أصول الفقه : ٢٥٧ - ٢٦١ .

<sup>(</sup>٥) باهر البرهان : ۲۷۰

وهو رحمه الله يقرر جواز نسخ السنة بالقرآن ، كما في قوله تعالى : ﴿ وَٱلَّذِينَ عَقَدَتُ ٱيْمَنْكُمُ ﴾ [سورة النساء : آية ٣٣] حيث قال : (هم الطفاء وكان الطيف يورث فنسخ) (١) . وأيضًا جواز نسخ القرآن بالسنة كما في قوله تعالى : ﴿ وَٱمۡسَحُوا بِرُوسِكُم وَارَجُلِكُم ﴾ [سورة المائدة : آية ٦] قال : (فالأولى إذًا أن يكون معطوفًا – أي أرجلكم – على مسح الرأس في اللفظ والمعنى ، ثم نسخ بدليل الشحديد إلى الكعبين) (٢) .

ولم يُغْفِل المؤلف - رحمه الله - بيان أنواع النسخ وحكمه ، من إثبات حكمه أبدًا وإلى غاية ، ومن إزالة حكمه ببدل ، ومن إزالته لا إلى بدل ، وإلى المثل وإلى الخير ، وأن الخيرية إنما هي في المصلحة عاجلة أو آجلة ، وقد تكون المصلحة في التخفيف كنسخ الأمر بقتال الواحد العشرة ، بالأمر بقتال الواحد الاثنين ، وقد يكون بالتشديد كنسخ الأذى باللسان والحبس - في جريمة الزنا - بالجلد للبكر والرجم للثيب (٢) .

ولما اختلف العلماء في الآيات المنسوخة وناسخها ، وجدنا المؤلف - رحمه الله - ينص على مايراه في الآية من النسخ أو الإحكام ، فبينما قرر النسخ في الآيات السابقة ، ذهب إلى الإحكام في آيات أخرى مثل قوله تعالى : ﴿ وَإِن تُبَدُوا مَافِي اَنفُسِكُم ۗ أَو لَا تُخْفُوهُ يُحَاسِبُكُم بِهِ ٱللّه ﴾ (٤) [ البقرة : ٢٨٤] ، وقدوله تعالى : ﴿ وَاللّهِ ٱللّهُ وَاللّهِ ٱللّهُ وَاللّهِ ٱللّهُ وَاللّهِ ٱللّهُ وَاللّهِ ٱللّهُ وَاللّهِ آلله وَاللّهِ اللّه وَاللّهِ اللّهِ اللّه وَاللّهِ اللّه اللّه وَاللّهِ اللّه اللّه وَاللّهِ اللّه اللّه وَاللّهِ اللّه وَاللّه وَلّه وَلّه وَلّه وَل

<sup>(</sup>١) باهر البرهان: ٣٦٥ ، ومثله نسخ القبلة ٠

<sup>(</sup>٢) باهر البرهان: ٤١٤ ، وينظر : ٣٥٦ ، ٤٤٣ ،

<sup>(</sup>٣) ينظر باهر البرهان: ١٢٥٠

<sup>(</sup>٤) ينظر باهر البرهان: ۲۷۰

<sup>(</sup>٥) ينظر باهر البرهان: ١٢٨٠

ط - أمثال القرآن: كان المؤلف - رحمه الله - كثير التنبيه على ضرب المثل في القرآن ، وبيان وجه الشبه بين الممثل والممثل به ، كما فعل في قوله تعالى: ﴿ فَمَثَّلُهُ مُكُمُّ اللَّهِ وَمِهَانته ، كالكلب كُمثُلُ ٱلْكُلْبِ ﴾ [ الأعراف: ١٧٦] حيث قال: (أي: في ذلته ومهانته ، كالكلب الذي ليس منه في الحالين إلا الجوع واللهاث ، وكل شيء يلهث فإنما يلهث من تعب أو عطش ، والكلب يلهث في كل حال ) (١) .

وفي قوله تعالى: ﴿ إِنَّمَا مَثَلُ ٱلْحَيَوْةِ ٱلدُّنْيَا كَمَاءِ ٱنزَلْنَهُ مِنَ ٱلسَّمَاءِ ﴾ [يونس: ٢٤] حيث قال: (فإن ماء السماء بينما يجري على وجه الأرض إذ يغور ، ولأنه ينزل قطرة قطرة ثم يذهب جملة ، ولأن صوب المهاد يجم في الوهاد دون النجاد ، مثل الدنيا تجتمع عند الأوغاد دون الأمجاد ، ولأن ماء السماء إذا اتصل سال ، فكذلك نعيم الدنيا إذا انتظم زال ، ولأن الماء يصفو أوله ويكدر غبره وآخره ، وحياة الدنيا كذلك) (٢) .

كما يذكر أحيانًا أصل اشتقاق المثل كما في قوله تعالى: ﴿ سُقِطَ فِي اللَّهِ مَا يَدِهِ ٠ أَيْدِيهِم ﴾ [ الأعراف: ١٤٩ ] حيث قال: ( يقال للنادم العاجز: سُقط وأسقط في يده ٠ وأصله: في الرجل يستأسر فيلقي بيده ليكتف ) (٢) .

كما يربط المؤلف كثيرًا بين أمثال القرآن ، وأمثال العرب ، كما صنع في قوله تعالى : ﴿ إِلَّا كُبَاسِط كَفْيَةِ إِلَىٰ ٱلمَآءِ ﴾ [ الرعد : ١٤ ] حيث قال : ( العرب تضرب المثل لما لايدرك أو يفوت عن سريع بالقبض على الماء ، قال :

فأصبحت من ليلى الغداة كقابض على الماء خانته فروج الأصابع

<sup>(</sup>۱) باهر البرهان: ۳۶ه ·

 <sup>(</sup>۲) باهر البرهان: ۱۳۶ – ۱۳۰

<sup>(</sup>٣) باهر البرهان: ٣٢٥ -

وقال أخر:

وأصبحت مما كان بيني وبينها من الود مثل القابض الماء باليد وقال آخر:

وإنسي وإياكم وشوقًا إليكسم كقابض ماء لم تسقه أنامله ) (۱)

ي - أقسام القرآن: عني المؤلف - رحمه الله - بالتنبيه على الأقسام القرآنية
الواردة في الآيات التي يتناولها ، وبيان مافي المقسم به من الدلالة على التوحيد ، وسر
تخصيصها بالقسم ، واختلاف أساليبها وتفننها جريًا على مذاهب العرب في ذلك ، من
ذكر أداة القسم وفعل القسم وجواب القسم ، أو حذف شيء من ذلك ، ومن دخول « لا »
على القسم تأكيدًا ، ومن تعدد المقسم به ونحو ذلك ، ونبه على الحكمة من حذف جواب
القسم .

كما بين حكم القسم بغير الله ، والفرق بين قسم الخالق وقسم المخلوق فقال : (٠٠وجاز أن يقسم الله بها ، ولا يجوز أن يقسم الخلق إلا بالله ؛ لأن قسم الخلق استشهاد على صحة قولهم بمن يعلم السر والعلانية وليس ذلك إلا الله ، وقسم الخالق إرادة تأكيد الخبر في نفوسهم مما جرت به العادة بينهم ، فيقسم ببعض خلقه على وجه يوجب الاعتبار ، وإحضار القلب عند التنبيه على عجائب الفطرة وبدائع القدرة ) (٢).

ك: الجدل في القرآن: إن مما قرره العلماء: اشتمال القرآن الكريم على جميع أنواع البراهين والأدلة، وأنه ما من برهان ودلالة وتقسيم، إلا وقد نطق به كتاب الله، ولكنه أورده على عادات العرب، دون دقائق طرق المتكلمين، وقد عني المؤلف - رحمه الله -

<sup>(</sup>١) باهر البرهان: ٧٤٧ -٧٤٨

 <sup>(</sup>۲) باهر البرهان: ۱۲۲۸ ، ۱۳۲۶ – ۱۳۳۵ ، وانظر: ۱۱۹۶ ، ۱۳۵۱ ، ۱۸۲۱ ، ۱۸۸۱ – ۱۸۸۷ .

بذلك حيث قام بتعريف الجدل بقوله: ( وأصل الجدل : الجدل ، وهو الفتل ، فكل مجادل يفتل خصمه بالحق أو بالباطل ) (١) .

كما بين المواضع التي جاء فيها استخدام القرآن لأسلوب الجدل في قوله تعالى: 

﴿ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَءًا كُوكَبًا قَالَ هَذَا رَبِي ﴾ [ الأنعام: ٧٦] حيث قال: (قاله على تمهيد الحجة وتقرير الإلزام، وهو الذي يسميه أصحاب القياس قياس الخلف) ، ثم عرف قياس الخلف بقوله: ( « وهو أن يفرض الأمر الواجب على وجوه لاتمكن ليجب به الوجه المكن » ) (٢) .

وفي قوله تعالى : ﴿ ثَمَانِيَةَ أَزْوَاجٍ مِّنَ ٱلضَّانِ ٱثْنَيْنِ وَمِنَ ٱلْمَعْزِ ٱثْنَيْنِ قُلُ مَا الْمُتَعَلَّمُ عَلَيْهِ أَرْحَامُ ٱلْأَنْثَيَيْنِ نَبِّوْنَى بِعِلْمٍ مَالَّذَكُرَيْنِ حَرَّمَ أَمُ ٱلْأَنْثَيَيْنِ نَبِوْنَى بِعِلْمٍ إِن كُنتُمْ صَالِقِينَ ﴾ ١٠ الآيات [ الأنعام : ١٤٣ – ١٤٤ ] حيث وضح أسلوب السبر والتقسيم الذي نطقت به الآية (٣) .

وفي قوله تعالى: ﴿ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رَّسُولٍ وَلاَ نَبِي إِلَّا إِذَا تَمَنَّى أَلْقَىٰ الشَّيْطَانُ فِي أُمِنْيَتِهِ ﴾ الآية [ الحج: ٢٥ - ٥٣] ، حيث ضعف قصة الغرانيق ثم قال: ( وماروي في سبب النزول - يعني قصة الغرانيق - إن ثبت - وماينبغي أن يثبت - لم يكن فيه ثناء على أصنامهم ؛ لأن مخرج الكلام على زعم المخالف رواية ، لا على التحقيق والتسليم) ( أ ) . وهو مايسمى بمجاراة الخصم .

<sup>(</sup>١) باهر البرهان: عند قوله تعالى: ﴿ ماشمريوه لك إلا جدلاً ﴾ [ الزخرف: ٥٧ ] ١٢٩٨ ٠

<sup>(</sup>٢) ينظر باهر البرهان: ٤٧٣ .

<sup>(</sup>٣) ينظر باهر البرهان: ٥٠٠ - ٥٠١ .

<sup>(</sup>٤) باهر البرهان: ٩٦٢ - ٩٦٢ ،

وكذا في قوله تعالى: ﴿ بُلُ فَعَلَهُ كُبِيرُهُمْ ﴾ [الأنبياء: ٦٣] حيث قال: (أي: يجب أن يفعله كبيرهم، أن لو كان معبودًا على زعمكم؛ لئلا يعبد معه غيره، فهو على إلزام الحجة لا الخبر) (١) · كما أشار إلى أسلوب الانتقال، في محاجة إبراهيم الخليل عليه السلام لنمروذ (٢) ·

ل : رسم القرآن : فقد عني المؤلف رحمه الله أيضاً بالتنبيه على بعض خصائص الرسم العثماني كما في قوله تعالى : ﴿ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ اَلنَّلْوَنا ﴾ [الأحزاب : ١٠] حيث قال : ( هذه الألف لبيان الحركة ، وكذلك في قوله : ﴿ الرَّسُولا ﴾ [الأحزاب : ٢٠] و ﴿ السَّبِيلَا ﴾ [الأحزاب : ٢٧] ، لأنه لو وقف بالسكون لخفي إعراب الكلمة ، فيوقف بالألف كما يوقف بها في قوافي الشعر، وكما تدخل الهاء لبيان الحركة في ﴿ مَالِيَهُ ﴾ [الحاقة : ٢٨] و ﴿ حسَابِيهُ ﴾ [الحاقة : ٢٨] و ﴿ حسَابِيهُ ﴾

سادساً: عنايته بذكر بعض القواعد الأصولية عند الحنفية · فقد كان المؤلف رحمه الله يستعين بتلك القواعد الأصولية في كشف فحوى الآيات ، وبيان المراد منها ، أو التوفيق والجمع بينها ·

ومن أمثلة ذلك ماجاء في قوله تعالى : ﴿ فَوَرَبِّكَ لَنَسَالَنَهُمْ أَجْمَعِينَ ﴾ [ الحجر : ٩٢ ] ذكر ثلاث قواعد هي :

- ١ العموم لايقتضى الخصوص ٠
- ٢ إذا ورد خاص في حادثة بعد عام لايكون ذلك بيانًا ولكن نسخًا ٠

<sup>(</sup>١) ينظر باهر البرهان : ٩٢٩ ٠

<sup>(</sup>٢) ينظر باهر البرهان : ٢٥٢ -

۱۱۲۸ – ۱۱۲۸ – ۱۱۲۸ – ۱۱۲۸ ،

٣ - النسخ في الأحكام لا في الأخبار ٠

ثم قام بعرضها على تلك القواعد ولما وجدأن التعارض الظاهري مازال قائماً ، جمع بينهما بطريق آخر ، فبعد أن ذكر قول ابن عباس ، وقول عكرمة في التوفيق بين قوله تعالى : ﴿ فَوَرَبِّكَلَنسَاًلَنَّهُمْ الْجَمعِينَ ﴾ وقوله تعالى ﴿ فَيَوّمَئذٍ لِآيسَاًلُ عَن ذَنبه إِنْسُ وَلاَ جَالَى ﴾ وقوله تعالى ﴿ فَيَوّمَئذٍ لاّيسَالُ عَن ذَنبه إِنْسُ وَلاَ جَالَى ﴾ وقوله تعالى ﴿ فَيَوّمَئذٍ لاّيسَالُ عَن ذَنبه إِنْسُ وَلاَ جَالَى ﴾ وقوله تعالى ﴿ فَيَوّمَئذٍ لاّيسَالُ عَن ذَنبه إِنسُ وَلا جَالَى ﴾ وقوله تعالى ﴿ فَي الله ومواقفه داخل تحت اللفظ لاسيما عندنا ؛ فإن العموم لايقتضي الخصوص ، وكذلك إذا ورد خاص عندنا في حادثة بعد عام لايكون بيانًا ولكن نسخًا ، والنسخ في الأحكام لا في الأخبار ، فأولى أن المراد هو النطق المسموع المقبول ، الذي تقوم به حجة وتظهر معذرة فإذا

فأولى أن المراد هو النطق المسموع المقبول ، الذي تقوم به حجة وتظهر معذرة فإذا لم يكن عندهم ذلك كأن لم ينطقوا ولا يسالوا · ) (١) .

وفي قوله تعالى : ﴿ إِذْ تَسَوَّرُواْ ٱلْمِحْرَابَ ﴾ [ ص: ٢١] قال: (وقال: ﴿ تَسَوَّرُا ﴾ بلفظ الجمع – وهما اثنان – لأن الاثنين جمع في الحقيقة ، إذ الجمع ليس إلا ضم عدد إلى عدد ) (٢) ، فأزال الاعتراض القائل: كيف عبر بصيغة الجمع على الاثنين ؟

وفي قوله تعالى : ﴿ وَإِنْ تُبدُواْ مَافِي ۖ أَنفُسِكُمُ أَوَ تُخَفُّوهُ يُحَاسِبُكُم بِهِ

اللّهُ ﴾ [ البقرة : ٢٨٤ ] قال : ( ٠٠٠ لأن النسخ بيان مدة المصلحة في الشرائع ،

لا في الأخبار والمواعيد ، ولأن تكليف ماليس في الوسع لم يكن قط حتى ينسخ ) (٢) ،

فهو هنا يقرر قاعدتين أصوليتين :

<sup>(</sup>١) باهر البرهان : ٧٨٨٠

<sup>(</sup>٢) باهرالبرهان: ١٢٣٥ -

<sup>(</sup>٣) باهر البرهان: ۲۷۰ ، وينظر: ١٣٤٦ ،

والقول بعدم جواز التكليف بما لا يطاق ، هو قول أصحاب أبي حنيفة ، وطائفة من الأشاعرة كأبي محمد الاسفراييني ، والغزالي ، وابن دقيق العيد · ينظر الروضة البهية فيما بين الأشاعرة والماتريدية : ٨٢ – ٨٦ ·

الأولى: أن النسخ في الأحكام لا في الأخبار ٠

الثانية: أنه من شروط الأمر المكلف به أن يكون ممكنًا في نفسه ٠

سابعًا: اهتمامه بمشكل آيات الأحكام:

فقد كان المؤلف - رحمه الله - حريصًا على بيان الأحكام الفقهية - إن وجدت - في الآيات التي يتناولها في كتابه ، كما في قوله تعالى : ﴿ لِلَّذِينَ يُوَّلُونَ مِن فِي الآيات التي يتناولها في كتابه ، كما في قوله تعالى : ﴿ لِلَّذِينَ يُوَّلُونَ مِن نِسْاَئِهِم ﴾ [ البقرة : ٢٢٦ ] حيث ذكر حكم الإيلاء ومدته وكفارته (١) ، وكذا في آيات المظهار (٢) ، ويقتصر المؤلف عند إيراده لتلك المسائل على ذكر المذهب الحنفي والشافعي منتصرًا للمذهب الحنفي ، رادًا على المخالف ، مبطلاً لاستدلاله .

ومن أمثلة ذلك: ماجاء في قوله تعالى: ﴿ وَأَتِمُّواْ اَلْحَجَّ وَاَلْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنّ اللَّهِ فَإِنّ أَلْهَدّى ٠٠ ﴾ [ البقرة: ١٩٦] حيث قال: (قال الشافعي - رحمه الله -: الإحصار: منع العدو؛ لأنها نزلت في عمرة الحديبية عام صد النبى عليه السلام، ولأنه قال: ﴿ فَإِذَا أَمِنتُمُ ﴾ .

وعندنا يكون الإحصار بالمرض أيضاً ، وهو مذهب ابن عباس وابن مسعود ، وخطأ أبو عبيدة وإسماعيل بن إسحاق القاضي ، الشافعي وقالا : الإحصار في المرض والحصر في العدو ) (٢) .

وغالبًا مايكتفي بذكر المذهب الحنفي فقط كما صنع في قوله تعالى: ﴿ فَمَا اللَّهُ مَا عَالَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللّ

<sup>(</sup>١) باهر البرهان : ٢٢٢٠

<sup>(</sup>٢) ينظر باهر البرهان: ١٤٧٩ – ١٤٨٢ .

<sup>(</sup>٣) باهر البرهان : ١٨٤ - ١٨٥ ،

<sup>(</sup>٤) باهر البرهان: ١٨٦٠

في قوله تعالى : ﴿ تَتَّخِذُونَ مِنْهُ سَكَرًا وَرِزُقًا حَسَنًا ﴾ [ النحل: ٦٧ ] قال: (قيل: السكر بالأنبذة المخللة على مذهبنا وإن أسكرت) (١) .

وفي قوله تعالى: ﴿ حَتَّلَىٰ يُعْطُواْ ٱلْجِزْيَةَ عَنُ يَدٍ ﴾ [ التوبة: ٢٩] قال: (٠٠ وقيل: إن المراد يد المؤدي، فإن الذمي يلبب ويقام بين يدي من يأخذ الجزية، حتى يؤديها عن يده، وهذا تأويل الصغار، وعن هذا سقطت بالموت والإسلام عندنا ٠٠٠) (٢).

وقد أفاد المؤلف -رحمه الله - كثيرًا من كتاب أحكام القرآن للجصاص ، إلا أنه لم يصرح باسمه عند تناوله للمسائل الفقهية (٢) ، وإن كان قد صرح باسمه في غير ذلك من المواضع (٤) .

ثامنًا: عنايته البالغة بالمباحث اللغوية والصرفية: فهو كثيرًا مايطنب في بيان المعنى اللغوي للكلمة فيعرج على اشتقاقها ، وتصريفها، مستعينًا في ذلك بنظائرها في القرآن الكريم ، وبالحديث ، وبالشعر ولغة العرب .

كما في قوله تعالى: ﴿ يُخَادِعُونَ اللَّهُ وَ اللَّهُ مَا مُنُواْ ﴾ [ البقرة: ٩] حيث بين أصل الخداع في اللغة ، واستشهد على ذلك بالحديث والشعر (٥) .

وكذلك في قوله تعالى : ﴿ ٱدَّخُلُوا فِي ٱلسِّلْمِ كَافَةً ﴾ [البقرة: ٢٠٨] حيث قال : (كافة: جميعًا ، كففت الشيء جمعته ، وكفة الميزان لجمعه ما فيه ، وكف الثوب : طيه ، ويجوز أن يكون من الكف ، أي المنع ، لأنهم إذا اجتمعوا تمانعوا ) (١) .

<sup>(</sup>١) باهر البرهان: ٥٨٠٠

<sup>(</sup>٢) باهر البرهان: ٨٢٠ -

<sup>(</sup>٤) ينظر باهر البرهان : ١٣٣ ، ١٥٦ .

<sup>(</sup>ه) ينظر باهر البرهان: ۲۷۰

<sup>(</sup>٦) باهر البرهان: ۲۰٤

وكذا تعرض لبيان أصل الحنف، والعنت، والعضل، والضَّغْث، والتَّفث، والتَّفث، والتَّفث، والتَّفث، والتَّفث، والعَشْو، والغَبْن وغيرها (١)، في اللغة ·

وفي قوله تعالى : ﴿ فَمَنَ يَكُفُرُ بِالطَّاغُوتِ ﴾ [ البقرة : ٢٥٦ ] قال : (وهو فعلوت من الطغيان ، بل فلعوت على هذا الوجه ، وهو أن لام طغيوت قلبت إلى موضع العين فصارت طيغوت ، فانقلبت ألفًا لحركتها وانفتاح ماقبلها فصار وزنها الآن بعد القلب فلعوت ) (٢) .

ونبه على الألفاظ المشتركة التي تطلق على أكثر من معنى ، كما في لفظ المسيح حيث ذكر ثمانية معان معاني المسيح في اللغة (٢) .

ولم يقتصر اهتمام المؤلف بالجانب اللغوي على هذا بل نجده - رحمه الله - قد تعرض لأصل اللغة واشتقاقها في سورة فصلت عند قوله تعالى: ﴿ وَالْغُوا فِيهِ ﴾ (٤) [ آية ٢٦ ] ، وناقش قضية تعليم اللغة هل هو بالمواضعة أو التوقيف ، وبين مذهبه في ذلك وهو أن أول اللغة يكون بالمواضعة من الخلق والاصطلاح عليها ، ثم الله يغيرها ويكثرها بالوحي ، بأن يوقف على مراتب الأسماء والمصادر ، وكذلك مبادىء الأفعال والحروف ، ثم يهدي للتصرف والاشتقاق » (٥) .

كما بين طريقة الاشتقاق الأكبر وهي رجوع معاني الكلمة على اختلاف تركيبها إلى أصل واحد ومادة واحدة ، عند قوله تعالى : ﴿ وَٱلْأَسْبَاطِ ﴾ (١) [ البقرة : ١٣٦] .

<sup>(</sup>۱) ينظر باهر البرهان : ١٤٥ ، ١٤٥ ، ٢١٨ ، ٢١٨ ، ٩٥٢ ، ١٢٩٣ ، ١٥٠٨ ٠

<sup>(</sup>٢) باهر البرهان: ٢٥٠٠

<sup>(</sup>٣) ينظر باهر البرهان: ٢٩١ - ٢٩٢ ، وينظر أيضًا معاني المخر : ٧٩٦ ، والتأويب: ١١٤٨ .

<sup>(</sup>٤) ينظر باهر البرهان: ١٢٧٦ -

<sup>(</sup>ه) ينظر باهر البرهان: ٦٠ - ٦١ ٠

<sup>(</sup>١) ينظر باهر البرهان: ١٤٦ - ١٤٧ -

وأشار الى ماشذ عن القياس مثل : القبول والولوع والوضوء (1) ، ومثل مسهب ، وملفج ومحصن (1) .

كما عني - رحمه الله - أيضًا ببيان الفروق اللغوية ، أوفقه اللغة ، فكان كثير التنويه به ، كما في قوله تعالى : ﴿ وَالتَّبَعُوا مَاتَتُلُوا الشَّيَاطِينُ عَلَىٰ مُلّٰكِ مُلّٰكِ سُلِّيمَانَ ﴾ [البقرة: ١٠٢] حيث قال: (في الصدق يقال تلاعنه، وفي الكذب تلا عليه) (٢).

وفي [سورة الأنعام: آية ٧١] قال: (يقال هَوَى يَهْوِي مِنَ الهُوِيّ، وهَوِيَ مَنَ الهُوِيّ، وهَوِيَ يَهْوَى مِنَ الهُوِيّ، وهَوِيَ يَهْوَى مِنَ الهُويّ، وهَوِيَ يَهْوَى مِنَ الهَوَى مِنَ الهَوَى مِنَ الهَوى مِنَ الهَوى مِنَ الهَوى مِنَ الهَوى مِنَ الهَوى مِنَ الهَوى أَنْ الهَوى المالية ، والخلف في الصالحة ، » (٥) .

وأطنب في ذلك عند قوله تعالى: ﴿ فَلِكَ بِأَنَّ مِنْهُمْ قِسِيسِينَ ﴾ [المائدة: ٢٨] حيث قال: « يقال في اتباع الحديث: يقس، وفي اتباع أثر الطريق: يقص، جعلوا الاقوى لما فيه أثر مشاهد، كما قالوا: الوصيلة في الاتصال والمماسة الحسية، والوسيلة في القربة، وقالوا: صعد في الجبل لما يشاهد، وسعد لما لا صعود فيه حساً ولكن فيه صعود الجد وإعلاؤه ٠٠٠ » (١) .

كما اهتم المؤلف أيضًا بذكر اللغات الواردة في الألفاظ القرآنية وبيان معانيها كما في قوله تعالى : ﴿ أَنَّ ٱللَّهُ يُبِشِّرُكَ بِيَحِينَ ﴾ [ آل عمران : ٣٩ ] حيث قال : ( خفيف ، كنانية تهامية ، ومنه البشير بمعنى فاعل ، ويبشرك : تميمية ، ويبشرك : حجازية ) (٧)

<sup>(</sup>١) ينظر باهر البرهان: ٢٨٧ -

<sup>(</sup>٢) ينظر باهر البرهان: ٣٦٠ ،

<sup>(</sup>٣) باهر البرهان: ١١٤٠

<sup>(</sup>٤) باهر البرهان: ٤٧٠٠

<sup>(</sup>ه) باهر البرهان: ۸۸۹ ·

ر ۲) باهر البرهان : ٤٣١ – ٤٣٢ ·

<sup>(</sup>٧) باهر البرمان: ۲۸۸٠

وفي قوله تعالى : ﴿ أَفَلَمُ يَاْيِنُسِ ٱلدِّينَ ءَامَنُواْ ﴾ [ الرعد: ٣١ ] قالُ:

( أي لم يعلم ولم يتبين في لغة جرهم) (١) وتارة – وهو الأكثر – يشير إلى اللغات دون

أن ينسبها كما فعل في قوله تعالى : ﴿ أَخْرَجَ شَطْئُهُ ﴾ [ الفتح : ٢٩ ] حيث قال :

( وفي الشطأ لغات أخر : الشطأ : بفتح الطاء والهمز ، والشطا مقصوراً ، والشط بلا همز ولا ألف ) (٢) .

وفي قوله تعالى : ﴿ وَآَضْمُمْ إِلَيْكَ جَنَاكَكَ مِنَ ٱلرَّهْبِ ﴾ [ القصص : ٣٢] قال : ( وفي الرهب لغاتَّ:الرَّهْبُ والرُّهْبُ مَالضَعْفِ والضَّعْفِ ، والرَّهبُ والرُّهبُ كالبَخَلِ والبُخُلِ ، والرَّهبُ والرِّهبُ كالمَعزِ والمعزِ » (٢) .

كما لم يفته - رحمه الله تعالى - التنبيه على الألفاظ المترادفة والمتفاربة والمتناظرة ، كما في قوله تعالى : ﴿ فَالنّبِذُ إِلَيْهِمْ عَلَىٰ سَوَاءٍ ﴾ [ الأنفال : ٥٨ ] حيث قال : ( على استواء في العلم منك ومنهم · وعن هذا كانت ألفاظ السواء ، والسوي ، والعدل ، والوسط ، والقسط ، والقصد ، والنصف ، متقاربة المعانى ) (٤) ·

وفي قوله تعالى: ﴿ مَيْتَ لُكَ ﴾ [يوسف: ٢٣] قال: (وهذه الكلمة وأمثالها نحو هلا، وحوب، ودعدع، وإيه، وصه، ومه كلها يجري مجرى الحروف والأصوات ٠٠٠ وأكثرها للزجر أو الحث ) (٥) .

وفي قوله تعالى : ﴿ وَقَدَّ بَلَغْتُ مِنَ ٱلْكِبَرِ عِتِيًّا ﴾ [ مريم: ٨ ] قال : ( والعاتي والعاسي : الذي أيبسه الكبر وأعجفه السن ) (٢) .

<sup>(</sup>۱) باهر البرهان: ۱ه۷ ·

<sup>(</sup>٢) باهر البرهان: ١٣٣٥ ٠

<sup>(</sup>٣) باهر البرهان: ١٠٧٧ – ١٠٧٨

<sup>(</sup>٤) باهر البرهان: ٧٣٠ -

<sup>(</sup>٥) باهر البرهان: ٦٩٩٠

<sup>(</sup>٦) باهر البرهان: ۸۲۲

وفي قوله تعالى : ﴿ مِّن طِينٍ لِآزِبٍ ﴾ [ الصافات : ١١ ] قال : ( لاصق لازق وبينهما فرق ، فاللاصق الذي يلصق بعضه ببعض ، واللازق الذي يلزق بما أصابه ، وقيل : لازب : لازم ، فالأربعة الألفاظ متقاربة ) (١) .

وهو في هذا ينقل عن أئمة اللغة مثل الخليل بن أحمد  $(^{7})$  ، والكسائي  $(^{7})$  ، والأصمعي  $(^{3})$  ، وأبي عبيدة  $(^{6})$  ، وأبي حاتم السجستاني  $(^{7})$  ، وأبي زيد الأنصاري  $(^{9})$  ، وابن الأعرابي  $(^{1})$  والأزهري  $(^{1})$  ، وأبي العرب الكليبي  $(^{1})$  ، وثعلب  $(^{1})$  ، وأبي عمر الزاهد  $(^{1})$  ، وأبي عمرو الشيباني  $(^{1})$  ، وخالد بن كلثوم  $(^{1})$  ، وابن السكيت  $(^{1})$  ، وابن درستويه  $(^{1})$  ، والمفضل  $(^{1})$  وأبي عبيد  $(^{1})$  وغيرهم  $(^{1})$ 

<sup>(</sup>۱) يامر البرمان: ۱۱۹۷

<sup>(</sup>٢) ينظر باهر البرهان: ٢٠١ ، ٢٠٩ ، ٢٠٨ ، ٩٢٦ ، ٩٢١ ، ١٣٤١ ٠

<sup>(</sup>٣) ينظر باهر البرهان: ١٨٧ ، ٢٦٢ ، ٢٦٦ ، ٢٥٥ ، ٢٥٧ ٠

<sup>(</sup>٤) ينظر باهر البرهان: ٤٠٩ ، ٢٧٩ ، ٢١٧ ، ٢٨٨ ، ٨٦٨ ، ١٠٨٠ ٠

<sup>(</sup>٥) ينظر باهر البرهان: ٢١ ، ١٤١ ، ١٥٥ ، ١٧٦ ، ٢٢٧ ، ٣٠٩ ، ٣١٣ ، ٤١٠ ، ٨٨١ ، ١٠٨٤ ، وغيرها ٠

<sup>(</sup>٦) ينظر باهر البرهان: ٨٦٨٠

<sup>(</sup>۷) ينظر باهر البرهان :۹۱ ، ۲۰۵ ، ۸۲۷ ، ۸۶۶ ، ۸۱۰ ،

<sup>(</sup>٨) ينظر باهر البرهان: ١٤٠ ، ٨١٤ ، ٩٢٧ ، ١٠٩٠ وغيرها ٠

<sup>(</sup>٩) ينظر باهر البرهان: ٩١٧٠

<sup>(</sup>۱۰) ينظر باهر البرهان: ۲۱۸۰

<sup>(</sup>۱۱) ينظر باهر البرهان: ۱۷، ۷۶۱، ۱۳۶۲، ۲۵۶۱، ۷۵۹، ۲۷۵۱،

<sup>(</sup>۱۲) ينظر باهر البرهان: ۹۲۷ ، ۱۵۶۱ ۰

<sup>(</sup>۱۳) ينظر باهر البرهان: ۲۱۸، ه ۷۰

<sup>(</sup>١٤) ينظر باهر البرهان: ٥٥٨ – ٥٨٨٠

<sup>(</sup>۱۵) ينظر باهرر البرهان: ۲۱۵ ، ۷۳۳ ، ۲۷۵۱ ۰

<sup>(</sup>١٦) ينظر باهر البرهان: ٩٧٨٠

<sup>(</sup>۱۷) ينظرباهر البرهان: ۷۱ ، ٤٤ه ،

<sup>(</sup>۱۸) ينظر باهر البرهان: ۷۱ه ، ۸۸۹

كما نبه أيضاً - رحمه الله - على الألفاظ المتضادة مثل: أعرض ، وشرى ، وأفرع ، وعسعس ، ومثل البين ، والمقوي ، والصريم (١) ، وغيرها ·

تاسعًا: اهتمامه بإعراب الآيات وتوجيهها: وهو سمة بارزة للكتاب ، وقد عول في ذلك كثيرًا على أبي إسحاق الزجاج  $(^{7})$  ، وسيبويه  $(^{7})$  وأفاد منهما كثيرًا كما نقل عن غيرهما من أساطين النحو المتقدمين مثل الكسائي  $(^{3})$  ، والفراء $(^{6})$  ، والأخفش  $(^{7})$  ، وأبي علي  $(^{9})$  ، والبرد $(^{1})$  ، وابن السراج  $(^{1})$  ، وثعلب ، وابن جني  $(^{1})$  ويونس  $(^{1})$  ، وغيرهم وإن كان لايصرح بأسمائهم غالبًا .

وهو في إعرابه للآية: يذكر غالبًا أوجه الاختلاف فيها كما فعل في قوله تعالى: ﴿ غَيْرِ ٱلْمُغَضُوبِ عَلَيْهِمُ ﴾ [ الفاتحة: ٧ ] (١٢) ، وفي قوله تعالى: ﴿ وَلا َ أَصُغَرَ مِن ذَلِكَ وَلا الْكَاوَمُ فَي اللهُ وَلا اللهُ وَلا اللهُ وَلا اللهُ وَلا اللهُ وَلا اللهُ اللهُ وَلا اللهُ اللهُ

<sup>(</sup>۱) ينظر باهرالبرهان : ۱۲۱ ، ۲۰۲ ، ۱۱۰ ، ۱۹۰ ، ۲۰۳ ، ۸۰۰ ، ۱۹۳۷ ، ۱۹۳۷ ، ۱۹۳۷ ، ۱۹۳۷ ، ۱۹۳۷ ، ۱۹۳۷ ، ۱۹۳۷

<sup>(</sup>٢) ينظر باهر البرهان: ٨، ١٤١، ١٤٢، ٢٠١، ٢٩٤، ٢٠١، ٥٠٥، ٢٠١، ١٨٤٠

<sup>(</sup>٣) ينظر باهر البرهان: ٥٣ ، ٢١٩ ، ٢٦٠ ، ١١١٨ ، ١١٨٠ ، ١٥٤٠ ، ١٥٤٠ .

<sup>(</sup>٤) ينظر باهر البرهان: ٤٩، ٤٣٠، ٤٢٥، ٢٥٧، ٨٠٣

<sup>(</sup>٥) ينظر باهر البرهان :٣٧ ، ٦٥ ، ٩٨ ، ١٠٩ ، ١٦١ ، ١٦١ ، ٤٠٠ ، ١٨٤ ، ٢٥٧ ،

<sup>(</sup>F) ينظر باهر البرهان: ٨، ١٢، ٣ه، ١٠٩، ٢٩٤، ٢٤٤، ٨٤ه، ١٨٩، ٢٨٨٠ ·

<sup>(</sup>۷) ينظر باهر البرهان: ۱۲ ، ۱۷۱ ، ۱۸۱ ، ۱۲۹۶ ، ۱۲۹۲ ، ۱۳۷۲ ، ۱۲۱۰ ، ۱۲۱۰

<sup>(</sup>٨) ينظر باهر البرهان: ٢٠، ٤٤، ٨٦، ٩٩، ١٠٩، ١٤١، ١٢٦، ٢٠٠٠

<sup>(</sup>٩) ينظر باهر البرهان: ٣٣ ، ٦٨٥ -

<sup>(</sup>١٠) ينظر باهر البرهان: ٤٩٠ ، ٦١٨ ، ٢٥٨ ، ١٢٩٤ ٠

<sup>(</sup>۱۱) ينظر باهر البرهان :٣٢٦ ٠

<sup>(</sup>۱۲) ينظر باهر البرهان: ۱۲ - ۱۳ ،

<sup>(</sup>۱۳) ينظر باهر البرهان: ٦٤٠ - ٦٤١ ،

إعرابها ، وفي قوله تعالى : ﴿ مِّ ثُلُ مَا أَنَّكُمُ تَنطِقُونَ ﴾ [ الذاريات : ٢٣ ] حيث ذكر ثلاثة توجيهات لنصب ( مثل ) (١) ، وكثيرًا مايورد الأقوال في إعراب الآيات غفلاً عن الترجيح ، وتارة يذيلها ببيان مايراه راجحًا كما فعل في قوله تعالى : ﴿ مَثَلاً مَّا مَعُوضَةً ﴾ [ البقرة : ٢٦ ] حيث رجح نصب بعوضة على البدل (٢) ، وفي قوله تعالى : ﴿ أَوْ يَتُوبَ عَلَيْهُمْ ﴾ [ ال عمران : ١٢٨ ] رجح عطفه على ﴿ أَوْ يَكُبِ تَهُمْ ﴾ (١) .

ولكونه - رحمه الله - ينحو منحى المدرسة البصرية نراه في ترجيحه ينتصر دائمًا للمذهب البصري، وذلك إما بالاقتصار على قولهم في إعراب الآية كما فعل في قوله تعالى: ﴿ بَلَ هُمُ قَوَمٌ طَاغُونَ ﴾ [ الذاريات: ٥٣ ] (٤)، أو بترجيح قولهم كما صنع في قوله تعالى: ﴿ لَعَلَّكُمُ تَتَقُونَ ﴾ [ البقرة: ٢١ ] حيث اختار قول المبرد وهو بقاء لعل على أصلها في الشك، وفي قوله تعالى : ﴿ وَرَفَعُنَا فَوُقَكُمُ ٱلطُّورَ ﴾ [ البقرة: ٣٣ ] حيث رجح أن الواو فيها للعطف وليس واو الحال وعلل ذلك بأن الماضي لايكون حالاً إلا بقد ، وفي قوله تعالى : ﴿ ٱللَّهُ ٱلّذِي لَهُ مَافِي ٱلسَّمَواتِ وَمَافِي البدل أو على البدل أو على البدل أو على البيان ، وضعف جره على الصفة الذي قال به الفراء .

إلا أن هذا لم يمنعه من التأثر ببعض المصطلحات الكوفية واستخدامها في كتابه مثل: النصب على القطع أي على الحال، والتعبير عن الزيادة بالصلة (٢)، ولعله تأثر في ذلك بالفراء والكسائي لكثرة نقله عنهما

<sup>(</sup>۱) ينظر باهر البرهان : ١٣٦٩ ،

<sup>(</sup>٢) ينظر باهر البرهان: ٤٩ .

<sup>(</sup>٣) ينظر باهر البرهان : ٣١٩٠

<sup>(</sup>٤) ينظر باهر البرهان : ١٣٧٤ .

<sup>(</sup>٥) ينظر باهر البرهان: ٤٤، ٩٢، ٥٥٧.

<sup>(</sup>٦) ينظر باهر البرهان: ٨٤٨ ، ٩٣٤ ، ١١٧٨ .

عاشرًا: عنايته بالاستشهاد بالشعر وأمثال العرب، حيث حظيت بالنصيب الأوفر والاهتمام الأكبر في الكتاب - بعد القرآن والحديث - وهذا دليل على تمرس المؤلف في العربية وشواهدها.

وقد تنوعت أغراض استشهاده بالشعر من بيان لمعنى لغوي كما فعل في قوله تعالى ﴿ وَفُومِ لَهَا ﴾ [ البقرة: ٦١] حيث ذكر أن الفوم: الحنطة، وقيل: الشوم، واستشهد على الأول بقول أحيحة:

قَدْ كُنتُ أَغنَى النَّاسِ شَخْصًا وَاحِدًا ورَدَ المدينة عَنْ زِرَاعَةِ فُـــومِ

وعلى الثاني بقول أمية بن أبي الصلت:

كَانَتْ مَنَازِلُهُمْ إِذْ ذَاكَ ظَاهِ \_\_\_رةً فيها الْفَرَادِيسُ وَالْفُومَانُ وَالْبَصُلُ (١)

وأحيانًا يأتي به لبيان الفروق اللغوية كما في قوله تعالى: ﴿ كَالَّذِى ٱسُتَهُولَهُ

ٱلشَّيَاطِينُ ﴾ [ الأنعام: ٧١ ] حيث قال: هَوَى يَهْوِي مِنَ الهُوِيِّ ، وهَوِيَ يَهْوَى مِنَ

الهوكى،) ثم استشهد على المعنيين بقول اللجلاج الحارثي:

وَمَا زُرْتُكُمْ عَمْدًا وَلَكِنَّ ذَا الْهَوَى إِلَىٰ حَيْثُ يَهْوَى الْقَلْبُ تَهْوِي بِهِ الرَّجْلُ (٢) وَمَا زُرْتُكُمْ عَمْدًا وَلَكِنَّ ذَا الْهَوَى بِهِ الرِّجْلُ (٢) وكذا في قوله تعالى : ﴿ إِنَّكَ مَيِّتُ وَإِنَّهُم مَّيِّتُونَ ﴾ [ الزمر : ٣٠ ] استشهد

على الفرق بين ميت بالتخفيف وميت بالتشديد بقول الخليل:

أَيا سَائِلِي إِعْدَرَابَ مَيْتٍ وَمَيِّتٍ فَمُونَكَ قَدْ بَيْنَ إِنْ كُنْتَ تَعقِلُ فَمُونَكَ قَدْ بَيْنَ إِنْ كُنْتَ تَعقِلُ فَمَدَنَ كَانَ ذَا رُوحٍ فَذَلِكَ مَسِّيَّ وَلَا مَيْتَ إِلاَّ مَنْ إِلَى القَبْرِ يُثْقَلُ (٢)

<sup>(</sup>١) ينظر باهر البرهان: ٨٦ - ٨٧ .

<sup>(</sup>٢) ينظر باهر البرهان: ٤٧٠ - ٤٧١ .

<sup>(</sup>٢) باهر البرهان: ١٢٦٠ ٠

وتارة يأتي به لتدعيم المعنى الذي قاله ، أو لتقرير مسألة نحوية كما في قوله تعالى:

﴿ مَّاجَعَلَ ٱللَّهُ لِرَجُلٍ مِّن عَلْبَيْنِ فَي جَوِّفِهِ ﴾ [ الأحزاب : ٤ ] قال : ( وقيل : 
نزلت في رجل قال لي نفس تأمرني بالإسلام ونفس تنهاني ، واستشهد بأبيات منها :

وَلَوْ كَانَ لِي قُلْبَانِ عِشْتُ بِوَاحِدٍ وَأَفْرَدتُ قَلْبًا فِي هَا الْوَتُ يَقْرُبُ (١) 
وَلَوْ كَانَ لِي قَلْبَانِ عِشْتُ بِوَاحِدٍ فَلَا الْعَيْشُ يَصَّفُو لِي وَلاَ المَوْتُ يَقْرُبُ (١) 
وَلَكِنَّمَا أَحْيَى بِقَلْبِ مُلْرَقً ﴾ [ القيامة : ٢٧ ] حيث قال : ( وقيل : 
هو من قول أهله : من راق برقيه وطبيب يشفيه ، كما قال يزيد بن خذاق :

هو من قول أهله : من راق برقيه وطبيب يشفيه ، كما قال يزيد بن خذاق :

هَلْ اللَّفْتَى مِنْ بَنَاتِ الدَّهْرِ مِنْ وَاقِ أَمْ هَلْ لَهُ مِنْ حِمَامِ اللَّوْتِ مِنْ رَاقِ (٢) وفي قوله تعالى : ﴿ لَاهِيةً قُلُوبُهُم ﴾ [ الأنبياء : ٣ ] قال : ( وإذا تقدمت الصفة على الموصوف انتصب ، كقوله :

لِيَتَ مَوْحِشًا طَلَلُ يَلُوحُ كَأَنَّ وَ كَأَنَّ فَحَلَلُ (٢)
وقد يستطرد المؤلف أحيانًا ويجمح في إيراده للشواهد الشعرية كما فعل في قوله
تعالى: ﴿ حَتَىٰ يُعْطُواْ ٱلجِزْيَةَ عَن يَدٍ ﴾ [ التوبة : ٢٩ ] ، و ﴿ يَتَنَازَعُونَ فِيهَا كَأْسًا ﴾ [ الطور : ٢٣ ] ، وقوله : ﴿ وَثِيَابُكَ فَطَّهَرٌ ﴾ [ المدثر : ٤ ] (٤) .

وهو في هذا الأمر - أعني الإكثار من الاستشهاد بشعر العرب - ليس بدعًا فقد سبقه ابن عباس رضي الله عنهما حيث فسر غريب كل آية ببيت من الشعر ، كما في

<sup>(</sup>۱) باهر البرهان: ۱۱۲۲ - ۱۱۲۳ ،

<sup>(</sup>٢) بامر البرمان: ١٥٩٣٠

<sup>(</sup>٢) باهر البرهان: ٩٢٣.

<sup>(</sup>٤) ينظر ماهر البرهان: ٥٨٥ - ٨٦٦ ، ١٣٨٢ - ١٣٨٤ ، ١٥٧٧ - ١٥٧٧ .

سؤالات نافع بن الأزرق له ، وهو القائل : « إذا سألتموني عن غريب القرآن فالتمسوه في الشعر فإن الشعر ديوان العرب » (١) .

وقال عمر رضي الله عنه: « عليكم بديوانكم شعر العرب ففيه تفسير كتابكم ومعاني كلامكم » (٢) . فلا غني للمفسر عن الشعر ، بل لاغنى لأي عالم عنه فهو كما وصفه د/الطناحي : « متعة الأديب ، وذوق البلاغي ، وحجة المفسر ، وسند الأصولي ، ودليل الفقيه ، وشاهد النحوي ، وميزان العروضي ، ووثيقة المؤرخ ، وخارطة الجغرافي » به قيدت المآثر (٢) ، وحفظت الأنساب (٤) ، وسجلت العادات والتقاليد (٥) ، وذكرت الأيام (١)(٧) .

فلا عجب إذًا أن يكثر المؤلف من إيراده تمخيضًا للعقل وإجمامًا للطبع ، وليتساهم

إِذَا ذَكَ رَالنَّاسُ المَاثِ رَاشُوفَتْ إِلَيْهِمْ تَنَاهَ مِن مَجْدُدُ كُلِّ قَبِيلَ تِ

(٤) مثل قول كثير: [ الديوان: ١٩/١] .

أَلَيْسَ أَبِي بِالنَّصْرِ أَمْ ليسَ وَالسِدِي

(٥) مثل قول عمرو بن معد يكرب : [ الديوان : ٩١ ] ٠

أَعَاذِلُ عَدَّرِسِي سَرْجِسِي وَبَدَنِسِي

وقول حاتم: [ الديوان: ٥١ ] ٠ بِعَيْنِيَـــــــَيُ عَنْ عَوْدًاءِ جَارِي نَبِــــــــوَة

ر در بي مثل قول بشر : [ الديوان : ١٩٠ ] ·

ويكوم الجفار ويدوم النسار

(V) ينظر كتاب الشعر (المقدمة) : ١٤٠

<sup>(</sup>١) ينظر : البرهان في علوم القرآن : ٢٩٣/١ ، الإتقان : ١١٩/١ .

<sup>(</sup>Y) ينظر تخريجه في موضعه من الكتاب: ص ٧٩٨٠

<sup>(</sup>٣) مثل قول الفرزدق: [ الديوان: ٢٨٢/٢]

رُوابِ إِنِ أَبِ مَ حَربٍ عَلَىٰ مَنْ يُطَاوِلُ وَصَارُ لَهُ مَ مِنْهَا النَّرْيَ وَالْكُواهِ لَ وَصَارُ لَهُ مَ مِنْهَا النَّرْيَ وَالْكُواهِ لَلْ لِكُلِّ نَجِيبٍ مِنْ فَزَاعَ مَ أَزْهَ رَا وَكُلُ مُقَلِّ سَلسِ القِيدَ أَزْهَ رَا وَكُلُ مُقَلِّ سَلسِ القِيدَ وَقُلْ وَكُلُ مُقَلِّ سَلسِ القِيدَ فَي اللَّهُ فَي اللللْهُ فَي الللَّهُ فَي الللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَي الللللْهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا الللْهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا الللْهُ فَاللَّهُ فَا اللْهُ فَا اللَّهُ فَاللَّهُ اللَّهُ فَا اللَّهُ فَا اللْهُ فَا الل

فيه النظر الأدباء والكتاب ، كما يستقرئ معانيه العلماء وأولو الألباب .

والمؤلف – رحمه الله – في إيراده لتلك الشواهد لايلتزم عزوها إلى قائليها جريًا على نهج سابقيه ، إذ أن الأوائل من جامعي اللغة وواضعي النحو لم يكونوا يحفلون كثيرًا بتسمية قائل الشعر ، لقربهم من المنابع الأولى بالرواية والتلقي والمشافهة ، وتبعهم في ذلك كثير من المتأخرين فتركوا نسبة كثير من الأبيات استخفافًا واستسهالاً ، حيث إنهم معنيون باستشهادهم دون اسم الشاعر (۱).

وكما أنه زان كتابه بقلائد الشواهد ، نجده كذلك قد حلاه بحلل بديعة نسجت من أقوال العرب وأمثالهم ، فكان كثير التنبيه على فرائد أمثال العرب وشوارد أقوالهم ، منوها بما وافق منها أي القرآن كما فعل في قوله تعالى : ﴿ لَا كَلُوا مِن هَوْقِهِمْ وَمِن مَنوها بما وافق منها أي القرآن كما فعل في قوله تعالى : ﴿ لَا كَلُوا مِن هَوْقِهِمْ وَمِن مَنوب الله الله على مجاز قولهم : هو في الخير والسعة من قرنه إلى قدمه » (٢) .

وفي قوله تعالى : ﴿ إِلَّا كَبُسِطِ كَفَّيْهِ إِلَىٰ ٱلْمَاءِ ﴾ [ الرعد : ١٤ ] حيث قال : « العرب تضرب المثل لما لايدرك أو يفوت عن سريع بالقبض على الماء » (١) ثم ساق ثلاثة شواهد على ذلك ٠

<sup>(</sup>١) ينظر كتاب الشعر: (المقدمة): ١٧ - ١٩ ،

<sup>(</sup>٢) باهر البرهان: ٤٢٨ -

<sup>(</sup>٣) باهر البرهان: ٧٤٧، وينظر: ٥٥٩٠

الحادي عشر: اهتمامه بالتنبيه على مذاهب العرب وتفننهم في أساليب كلامهم، وبيان ماجاء في القرآن جار على تلك الأساليب، لما في معرفة هذا من الأهمية البالغة في كشف كثير من المشكلات والشبهات، وازالة التوهمات التي قد تطرأ على ذهن قارىء القرآن، ومنها الاستفتاح بر« ألا » لمجرد التنبيه واستحضار قلب السامع [ص٧١- ١٨] وتسمية المسبب باسم السبب [ص٣٣.٣٣]، والتقديم والتأخير [ص ٧٩]، والقلب [ص٢٩٧]، وزيادة بعض الحروف أوالكلمات تأكيدًا [ص٨٨.١٤٧] من والمام من ١٩٥٠] والتقديم والتأخير [ص ١٩٥٠] ، والمدف والاختصار [ص٣٨- ١٢٨، ١٢٨٠] ، وملاطفة الخطاب لمن لايعلم [ص ١٥٥] ، والحذف والاختصار [ص٣٠٠- ٣١٠، ٥٨٤] ، والتكرار بغية التأكيد [ص٥٥٦] ، ونسبة الفعل إلى الشيء لأنه يفعل فيه [ص ٨٣. ١٤٢، ١٧١] ، وتغليب مايعقل على مالايعقل [ص٠٥٠، ١٢٧٠] ، وتثنية خطاب الواحد [ص ١٥٥٩] ، والتعبير بالمود عن الجمع [ص ١٨٥٠، ٣٨] ، والتعبير بالمود عن الجمع [ص ١٨٥، ٣٨] ، والتعبير بالمود على مجاز المبالغة [ص والتعبير بالمود عن الجمع وص ١٨٥، ٣٨] ، والتعبير بالمود عن الجمع أص غير مذكور [ص٥٧٥، ٨٤] وغير ذلك ٠

ومن أمثلة ذلك قوله تعالى: ﴿ فَمَا رَبِحَت تَجَارَتُهُم ﴾ [البقرة: ١٦] حيث قال: (جاءت على سماعة العربية ، وإن كان الرابح هو التاجر ٠٠٠) (١) .

وفي قوله تعالى : ﴿ فَأَجُمِعُوا ۗ أَمُركُمُ وَشُركًا مَكُمُ ﴾ [يونس: ٧١] قال : « ٠٠٠ ولكنه حمل الشركاء على مثل لفظ الأمر على مذهب مشاركة الثاني الأول في اللفظ » (٢) .

وفي قوله تعالى: ﴿ خَلِدِينَ فِيهَا مَادَا مَتِ ٱلسَّمَوَ التَّوَالُأُرُضُ ﴾ [ هـود: ١٠٧] قال: ( ٠٠٠ وتعليق الخلود بدوام السموات والأرض ، والمراد أبدًا على عادة العرب في أمثاله ، قال زيد الخليل:

<sup>(</sup>١)باهر البرهان: ٣٨٠

<sup>(</sup>٢) باهر البرهان : ٦٤٣ -

لَعَمْرُكَ مَا أَخْشَى التَّصَعْلُكَ مابَقَى عَلَى الأَرْضِ قَيْسَيُّ يَسَوْقُ الأَبَاعِرَا) (١)
وفي قوله تعالى : ﴿ وَفُرُشٍ مَّرُفُوعَةٍ ﴾ [الواقعة : ٣٤] قال : (العرب تكني بالفراش عن المرأة) (٢) ، وفي قوله تعالى : ﴿ وَغَرَابِيبُ سُودٌ ﴾ [فاطر: ٢٧] بين أن تقديم الغرابيب ؛ لأن العرب ترغب عن اسم السواد (٢) .

وفي تكرار القصص القرآني وعرضه في كل مرة بألفاظ مختلفة ، تحكي مواقف مختلفة نبه على أن هذا جار على عادة العرب ؛ إذ من شأنها أن تورد المعنى الواحد بالألفاظ المختلفة ، وتجلو الأعراض المتفقة في المعارض المختلفة (٤) . كما ذكر رحمه الله أدوات الإغراء عند العرب مثل عليك ، ودونك (٥) ، وماجاء من ألفاظهم على طريق السلب (٦) كالإشكاء والإعتاب والتمريض (٧) ونحوها ،

الثاني عشر:عنايته رحمه الله بذكر جملة من علوم المعاني والبديع حسب مايقتضيه المقام محيث أشار رحمه الله إلى الاعتراض [ص ٥٥-٤٦ ، ٢٦٩ ، ٢٨٩ ] ، والمزاوجة ص٥٣-٣٦ ، ٥٥ ، ٢٩٦ ] ، وتلامح كلام العرب [ص٢١٦] ، وتلاحظ المعاني وترادف الألفاظ [ص٣٩٠] ، واستعمال الحروف بعضها مكان بعض [ص٢١٠ - ١٤٤ ، ٢٩٥] ، والاقتباس [ص٩٦٥ ، ١٨٦٠] ، والالتفات [ص ٣٦٠ - ٢٣٦] ، والمشاكلة [ص ٣٥ ، ١٥٠ ] ، والتعريض [ص ١١٥٩ ] ، وتجاهل العارف [ص ١١٦٠ . ١١١١] ، والإلفاز [ص ١٨٥ ، ١٠٥ ] ، والاستعارة والمجاز [ص٠٢٥ ، ١٠٥ ] ، ومجانسة الإطباق [ص٨٨٨ ] .

<sup>(</sup>١) باهر البرهان: ٦٨٢ -

<sup>(</sup>۲) باهر البرهان: ۱۵۸۱

<sup>(</sup>٣) باهر البرهان: ١١٧١ -

<sup>(</sup>٤) ينظر باهر البرهان: ١٠٧٩ -- ١٠٨٠

<sup>(</sup>٥) ينظر باهر البرهان: ٤٤١ ،

 <sup>(</sup>٦) السلب: انتزاع النسبة، ويقصد بها الألفاظ التي تستعمل في سلب تلك المعاني لا إثباتها .
 ينظر الخصائص: ٧٥/٣ ، التعريفات: ١٣٦٠ .

<sup>(</sup>٧) ينظر باهر البرهان: ٧٦٣ -

كما حرص رحمه الله على بيان معاني الحروف والفروق بينها كالفرق بين «أم» المنقطعة والمتصلة [ص١٦٥، ١٢٥، ٢٠٨، ١٢٩٥، ١٢٩٥، ١٣٧٤] ، وبيّن «لم» و «لا » [ص٢٠٠، ٢٠٩٠] ، وأشار إلى معاني «أو» [ص٨٩، ٩٩، ٩٠، ٢٠١٩] و «أي » [ص٨٠٢] ، وفياء العطف [ص٨٠٢، ١٠٥، ١٣٨١] ، وبين الأسماء التي سمي بها الفعل مثل صه ومه ونحوها [٥١، ٢٩٩] ، ونبه على المصادر العقيمة مثل سبحانك وعمرك الله وقعدك الله ونحوها [ص٣٢، ١١٠٥] .

وأشار إلى بعض علل الأوزان العروضية مثل الخبل والخبن [ص٥٣]٠]

الثالث عشر: اهتمامه رحمه الله بالتنبيه على مواطن العظة والعبرة من القصص القرآني، ولا غرو فمن أهم أهداف القصة القرآنية هو الاعتبار بها، والاتعاظ بما فيها، والتسلي والتأسي بنماذجها المثلى من الأنبياء والصالحين، والتحلي بما احتوته من آداب وأخلاقيات ومن أمثلة هذا ماذكره المؤلف عند قوله تعالى: ﴿ حَتَّى يَعُولَ مَن الرّسُولُ وَالّذِينَ ءَامَنُوا مُعّهُ مُتَى نَصَرُ الله و ١٠٠٠ ﴾ [ البقرة: ٢١٤] حيث قال: (أي تحتى يسأل النصر الموعود، وليس المراد الاستبطاء للنصر؛ لأن الرسول يعلم أن الله لايؤخره عن وقت المصلحة، وكذلك كل من هو في شدة وغمة، فلا ينبغي أن يستبطىء الفرج، بل يوقن بزوالها في الدنيا، أو يموت عليها، فيظفر بالعوض العظيم في الآخرة، وذلك خير وأبقى) (١) .

وعندما ذكر قصة آدم عليه السلام في سورة البقرة عقبها بقوله: ( وفي هذه القصة كل التحذير من المعاصي ، ليحضر العبد قلبه ماجرى على آدم بارتكاب صغيرمع التؤبل ، فلا برتك الكبائر ) (٢) .

<sup>(</sup>۱) باهر البرهان : ۲۱۰

<sup>(</sup>۲) باهر البرهان: ۷۰

وفي قوله تعالى: ﴿ وَتَفَقَّدُ ٱلطَّيْرِ ﴾ [ النمل: ٢٠] قال: ( هذا التفقد منه أدب للملوك والأكابر في تفقد جندهم ، واستشفاف أمرهم ، ومقابلة من أخل منهم بشرطه من الإنكار بما يستحقه ) (١) .

الرابع عشر: عنايته بإبراز دقيق المعاني التي اشتملت عليها الآيات فقد برع المؤلف - رحمه الله - في الغوص في أعماق الآيات القرآنية ، واستخراج كنوزها الدفينة ، وإبراز معانيها اللطيفة ،

كما فعل في قوله تعالى: ﴿ رَبِّ ٱلْعَالِمَينَ ﴾ [ الفاتحة : ١ ] حيث قال: ( ولايجوز أن يكون معنى الرب السيد حقيقة ، لأن السيد لايستعمل بالإضافة إلا إلى الحي المختار ، والرب يستعمل عامًا في الجميع ) (٢) .

وفي قوله تعالى: ﴿ وَضُرِبَتُ عَلَيْهِمُ ٱلذِّلَةُ وَٱلْمَسْكَنَةُ ﴾ [البقرة: ٦١] قال: «ولم تضرب عليهم الذلة بسؤالهم هذه الحبوب؛ لأنه أمر مباح، ولأن في شهوة الإنسان التي هي من خلق الله – تلون الأطعمة عليه، وقلة الصبر على طعام واحد، ولذلك اتصلت بمسألتهم الإجابة بقوله: ﴿ فَإِنَّ لَكُم مَّاسَأَلْتُم ﴾ ، ولكن الذلة والمسكنة بما ذكره الله بعد وهو: ﴿ ذَلِكَ بِأَنَّهُمُ كَانُوا أَ يَكُفُرُونَ ٠٠٠ ﴾ (٣) الاية .

وفي قوله تعالى : ﴿ وَٱسْتَعَمَّرَكُمُ فِيهَا ﴾ [ هود : ٦١ ] قال : « جعلكم عمارها ، وهذا يدل أن الله يريد عمارة الأرض لا التخلى والتبتل » (٤) .

<sup>(</sup>١) باهر البرهان : ١٠٥٧ .

۲) باهر البرهان: ۲ .

<sup>(</sup>٣) باهر البرهان: ٨٨٠

<sup>(</sup>٤) باهر البرهان: ٦٦٧٠

وكذا في قوله تعالى: ﴿ فَمِنْهُمْ ظَالِمٌ لِّنَفْسِهِ ﴾ [ فاطر: ٣٢] حيث قال: « يحتمل أصحاب الصغائر والكبائر، فيكون قوله: ﴿ ٱلَّذِينَ ٱصَطَفَيْناً مِنْ عِبَادِناً ﴾ دليلاً على أن جملة هذه الأمة مصطفاة متخيرة على غيرها وإن كان فيها الفسقة المرقة » (١) .

وفي قوله تعالى: ﴿ وَمَعَارِجَ عَلَيْهَا يَظُهَرُونَ ﴾ [ الزخرف : ٣٣ ] قال :
« والآية تضمنت أن في إغناء البعض وإحواج البعض مصلحة العالم وإلا لبسط على
الكافر الرزق ، وتضمنت أيضًا تهوين أمر الدنيا حين يبذله الله لمن كفر به وعصاه » (٢).

الخامس عشر: تنبيهه على لطائف تتعلق بنظم القرآن من حيث أسلوبه ويلاغته ، فكان المؤلف بما حباه الله من حس أدبي مرهف ، وذوق بلاغي رفيع ، ودراية بأسرار اللغة ومعانيها، دائم الإشارة والبيان لما حواه نظم القرآن من نكت بلاغية ، وطرف بيانية ، فمن ذلك ماذكره المؤلف عند قوله تعالى : ﴿ مَلِكِ يَوْمُ ٱلدِّينِ ﴾ [ الفاتحة : ٣ ] بقوله : ﴿ وَبَحْصيص الملك بيوم الدين الرفع منه والإشادة به كقوله : ﴿ رَبِّ ٱلْعَرْشِ ﴾ ، ولأنه تعالى يملك في الدنيا بعض العباد ممالك كالعواري المستردة ، وأما الآخرة فالأمر فيها لله وحده » (٣) .

وفي قوله تعالى: ﴿ لَعَلَكُمْ تَتَقُونَ ﴾ [البقرة: ٢١] حيث قال: «أي: اعبدوه على رجاء أن يتم لكم التقوى ، والترجية في مثل هذا أبلغ ؛ لأنه ترقيق للموعظة ،

<sup>(</sup>١) باهر البرهان: ١١٧١ - ١١٧٢ ٠

<sup>(</sup>٢) باهر البرهان: ١٢٩٣٠

<sup>(</sup>٣) باهر البرهان: ٨٠

وتلطيف في العبارة ، وفائدة أخرى : وهي أن لايكون العبد كالآمن المدل بتقواه ، بل حريصًا على العمل حذرًا من الزلل » (١) .

وفي قوله تعالى: ﴿ وَإِن تَغَفِّرُ لَهُم ﴾ [ المائدة : ١١٨ ] قسال: (مسعناه: تقويض الأمر إلى الله ، ولذلك وصله به « العزيز الحكيم » دون « الغفور الرحيم » ) (٢) . وفي قوله تعالى: ﴿ وَرَاوَدَتُهُ ﴾ [ يوسف : ٢٣ ] قال : « طلبته بجد وميل من الإرادة ، وإنما جاءت على المفاعلة ؛ لأنها في موضع يكون من طماع صاحبه داعية إلى الإحانة » (٢) .

وفي قوله تعالى : ﴿ وَلَكِن تَعْمَىٰ الْقُلُوبُ النِّي فِي الصَّدُورِ ﴾ [ الحج : ٢٤ ] قال : « بيان أن محل العلم القلب ، ولئلا يقال : إن القلب يعنى به غير هذا العضو على قولهم : القلب لب كل شيء » (٤) .

وفي قوله تعالى : ﴿ لَا تَلُهِيهِمْ تِجَارَةُ وَلَا بَيْعٌ عَن ذِكْرِ ٱللَّهِ ﴾ [ النور : ٣٧ ]
قال : « والبيع قد يكون لغير التجارة ، كما يبيع الرجل غلة ضيعته فلذلك جمع
بينهما » (٥) .

وفي قوله تعالى : ﴿ فَلَبِثُ فِيهِمُ أَلْفَ سَنَةٍ إِلَّا خُمْسِينَ عَاماً ﴾ [ العنكبوت : 12 ] قال : « هـذا أفخم في اللفظ وأحسن في النظم من القول : تسعمائة وخمسين عاماً » (٦) .

<sup>(</sup>١) باهر البرهان: ٤٤ .

<sup>(</sup>٢) باهر البرهان: ٤٤٩ -

<sup>(</sup>٣) باهر البرهان: ٦٩٨٠

<sup>(</sup>٤) باهر البرهان: ٩٦٠ -

<sup>(</sup>٥) باهر البرهان: ١٠٠٣٠

<sup>(</sup>٦) باهر البرهان: ١٠٩٦ -

وفي قوله تعالى : ﴿ مِّ قُلُ مَا أَنكُمُ تَنطِقُونَ ﴾ [ الذاريات : ٢٣ ] قال : ( لو جاء : « مثل ما تنطقون » لفهم منه : أنه حق مثل ما أن نطقكم حق ويكون في نطقهم غير حق ، وإذ قال : « مثل ما أنكم تنطقون » كان معناه : مثل صحة كونكم ناطقين كاذبين أو صادقين » (۱) ،

السادس عشر: عنايته رحمه الله بالتنبيه على الأوهام التي وقع فيها من سبقه ، وتعقيبه لآرائهم بالتصويبات النفيسة ، فمرة يرد على الفراء ، وأخرى على أبي عبيدة ، وتارةً على ابن الأنباري وهكذا مصرحًا بالاسم تارة ومبهمًا أخرى .

كما صنع عند قوله تعالى: ﴿ ٱللَّهِ ٱلَّذِى لَهُ مَافِى ٱلسَّمَوَاتِ وَمَافِى ٱلْأَرْضِ ﴾ [إبراهيم: ٢] حيث بين وجه الجر في الآية وأنه على البدل أو عطف البيان ، ثم قال: « ولا يجوز الجر على أنه صفة للحميد ؛ لأن الشيء يوصف بما هو أنقص منه وأخص ، وهذا الاسم العظيم فوق كل اسم ، وبمنزلة الأسماء الأعلام فلا يصلح وصفًا » (٢) والقول بالجر على الصفة هو قول الفراء كما في معانيه ،

وأيضًا في قوله تعالى: ﴿ أَن لَنَّ يَنْصُرَهُ ٱللَّهُ ﴾ [الحج: ١٥] قال: « وقال أبو عبيدة: إن النصر المطر، من قولهم: أرض منصورة، وسياق الآية، وقوله: ﴿ فِي ٱلدُّنْيَا وَٱلْأَخِرَةِ ﴾ يمنع من هذا القول » (٣) .

وفي قوله تعالى : ﴿ وَبَلَغَتِ ٱلْقُلُوبُ ٱلْحَنَاجِرَ ﴾ [ الأحـزاب : ١٠ ] رد على ابن الأنباري قوله بعدم إضمار كاد ألبتة (٤) ٠

<sup>(</sup>١) باهر البرهان: ١٣٦٩.

<sup>(</sup>٢) باهر البرهان : ٧٥٧ -

<sup>(</sup>٣) باهر البرهان: ٩٤٦ ،

<sup>(</sup>٤) باهر البرهان: ١١٢٦ – ١١٢٧ .

وهو في تعقيباته لايخرج عن حد الاعتدال والإنصاف ، فنراه عف اللسان ، مهذب الألفاظ ، وهذا ماينبغي أن يكون عليه العلماء إذ هم القدوة في حسن الخلق ٠

السابع عشر: ردوده على أصحاب الفرق الضالة واللحدين ، أدرك المؤلف رحمه الله أنه في كتابه هذا إنما يقصد - بادى و ذي بدء - دحض شبه المضلين ، ونقض مطاعن الملحدين ، وكشف مزالق المنحرفين ، لذا كان يضع نصب عينيه تتبع مطاعنهم ، وشبهاتهم ، ثم تفنيدها ، وإزالة مايكتنفها من لبس وغموض .

ولذا أتى كتابه حافلاً بالردود القيمة ، والأجوبة الشافية ، على تلك الإشكالات سواء كان مصدرها زنديقًا حاقدًا ، أو متأولاً جاهلاً ، أو فيلسوفًا أو مبتدعًا ،

وقد أكثر من الرد في كتابه على ابن الراوندي الملحد وغيره من الملحدين، وعلى أبي مسلم المعتزلي .

وهو في رده عليهم ينقل تارة عمن سبقه كالجاحظ وأبي عبيدة ، وابن الأعرابي وغيرهم ، وتارة ينشىء الرد من تلقاء نفسه .

ومن أمثلة رده على ابن الراوندي: مافي قوله تعالى: ﴿ كَأَنَّهُنَّ بَيْضٌ مّكُنُونٌ ﴾ [الصافات: ٤٩] حيث قال: « وبلغ من جهل ابن الراوندي بأشعار العرب ومحاسن التشبيه أن قال: مافي بيض النعام من محاسن الجمال حتى يصير موضع تشبيهها به؟! » فأورد شبهته ثم رد عليه بأن العرب قد تناقلت تشبيه المرأة الجميلة المستوية الخلق ببيض النعام، والقرآن على لسانهم، وأنشد على هذا عددًا من الشواهد لشعراء الجاهلية، والإسلام (١).

<sup>(</sup>١) باهر البرهان : ١٢٠٥ -

ومن أمثلة ردوده على ابن بحر: رده عليه فيما يتعلق بالجنة التي أخرج منها أدم عليه السلام، وهل هي جنة في الدنيا، أم هي جنة الخلد في السماء (١) ٠

وكما في قوله تعالى: ﴿ وَجَنَّةٍ عَرُّضُهَا ٱلسَّمَوَاتُ وَٱلْاَرْضُ ﴾ [ آل عمران: ١٣٣ ] حيث قال: « وتعسف ابن بحر في تأويلها فقال: عرضها: ثمنها لو جاز بيعها ، من المعاوضة في عقود البياعات » (٢) .

ومن ردوده على بعض الطاعنين ماحكاه عن الصولي أنه قال في معانيه في قوله تعالى : ﴿ يُرِيدُ أَن يَنقَضَ ﴾ [ الكهف : ٧٧] : ( إن بعض الكتاب أنكر الإرادة الجماد وتكلم على وجه الطعن ، فألقمته الحجر بقول الراعي :

في مَهْمَهِ فَلقَتْ بِهِ هَامَاتُها فَلقَ الْفُوْسِ إِذَا أَرَدْنَ نُصُولًا ) (")
ومن ردوده على النصارى ماجاء في قوله تعالى : ﴿ وَيُكِلِّمُ ٱلنَّاسَ فِي ٱللَّهُدِ
وَكُهُلاً ﴾ [ آل عمران : ٤٦ ] حيث قال : « ٠٠٠ وفيه أيضًا رد على النصارى ، فإن من
يختلف أحواله لايكون إلهًا » (٤) .

وغيرها كثير ، كما رد على كثير من المطاعن التي وجهت لبعض القراءات (°) .

الثامن عشر : والمؤلف حين انتهج مسلك النقل عمن سبقه فإنه تارة يذكر تلك
الأقوال دون ترجيح بينها ، ومرة نراه يجمع بين تلك الأقوال ويؤلف بينها كما في قوله
تعالى : ﴿ فَأَمَّ بَحَتَ كَٱلْصَرِيمِ ﴾ [ القلم : ٢٠] حيث ذكر الأقوال التي قيلت في

<sup>(</sup>١) ينظر باهر البرهان: ٦٦٠

<sup>(</sup>٢) باهر البرهان: ٣٢٠ -

<sup>(</sup>٣) باهر البرهان : ٨٧٤

<sup>(</sup>٤) باهر البرهان: ۲۹۳

<sup>(</sup>ه) ينظر باهر البرهان: ٤٠٠ ، ٩١٠ - ٩١٠ ، ١٢٧٣ ٠

الصديم وأنه الليل ، أو النهار ، أو الرماد الأسود ، ثم عقبها بقوله : « فالصديم من الأضداد ومعناهما في هذا الموضع صحيح قريب ؛ لأن المكان الخراب الوحش كما يشبه بالليل المظلم ، يشبه القفر الجادب بالنهار » (١) .

وأخرى نراه يختار بعض تلك الأقوال ، فيقتصر على ذكر القول الذي يراه راجحًا ولا يورد سواه في الآية ، وتارة نجده يسرد جميع أو بعض ماقيل فيها مقدمًا مايراه راجحًا – في الغالب – ثم يصرح باختياره لأحدها وغالبًا مايقرن اختياره بالتعليل ، والأمثلة على ذلك كثيرة جدًا ، حيث بلغت تلك المواضع التي رجح فيها خمسةً وأربعين موضعًا ، وتارةً ينبه على ضعف بعض الأقوال بتصديرها بعبارة « زعم » ،

كما أنه إذا عرض لآية سبق تناولها ، فإنه غالبًا لا يعيد الحديث عنها مرة أخرى وإنما يحيل القارىء إلى الموضع الذي وردت فيه أولاً ، وقد بلغت المواضع التي أحال فيها اثنى عشر موضعاً .

<sup>(</sup>۱) باهر اليرهان: ۱۵۳۲ - ۱۵۳۳

#### مصادره :

إن مما يجب أن نضعه نصب أعيننا ، ولانغفله ونحن نتحدث عن مصادر النيسابوري في كتابه ، أن المصدر الأول الذي اعتمد عليه المؤلف - رحمه الله - هو ثقافته الواسعة المتنوعة ، التي كانت ثمرة طول المراس لمختلف مواد الثقافة الاسلامية ، وهذا أمر طبيعي أن يأتي من عالم طاف في بساتين العلوم الزاهرة فجنى من رياضها ما أينع ثمره ، وفاح عبير زهره ، وارتاد بحور المعارف الواسعة فاستخرج من أعماقها نفيس درها ، وثمين جوهرها .

فحاك لنا ثوبًا زينته ورود العلم ورياحينه ، وحلاه بعقود صاغها من درر المعارف ويواقيته ، فأتى تحفة فنية رائعة ، يتنقل قارئه بين سطوره ، كما تنتقل النحلة من زهرة إلى أخرى ينهل من رحيق زهرة ويرشف من أخرى ، يجد كل قارىء فيه مايملأ عيبته ، ويسد جوعته مهما اختلف مضمار علمه ، ومجال بحثه ، من تفسير وتأويل ، وقراءات وحديث ، ونحو ولغة ، وشعر وأدب ، وفلك وهيئة وطب وهندسة ، وتاريخ وجغرافيا ، ووعظ وإرشاد .

إلا أن هذا لم يمنع النيسابوري - رحمه الله - أن يعتمد عددًا من المصادر لمن تقدمه من العلماء والمفسرين ·

وهو وإن اعتمد جملة وافرة منها ، إلا أن هذا لايغض من قدره ، ولا يزري بعمله ومكانته شيئًا ، وحسبه أنه ما أخذ عن إمام أو عالم ، إلا واختصر عبارته ، ونقحها وهذبها ، وصاغها في قالب جديد مبيئًا ، وجه الصواب والخطأ فيها ، مما أضفى على كتابه لونًا خاصًا وطابعًا مميزًا ، وسوف أعرض فيما يلي لمصادره في العلوم المختلفة بعد أن قسمتها إلى قسمين رئيسين وهما :

- أ مصادر عامة لاغنى لأي مفسر عنها ٠
- ب مصادر خاصة تختلف من مفسر لآخر ٠

#### أ - المسادر العامة

# ١ - القرآن الكريم

إن خير مايفسر به القرآن الكريم هو القرآن الكريم « كلام الله تبارك وتعالى » ؛ لأن صاحب الشيء أدرى بما فيه ، لذا لم يفت النيسابوري – رحمه الله – وهو المفسر البارع – لم يفته هذا الملحظ المهم فنجده يعتمد كثيرًا في تفسيره للآيات على الكتاب العزيز مع تنوع الأساليب ، فتارة يأتي بآية مماثلة لما معه فيفسرها بها ، وتارة يأتي بالآية القرآنية التي تعضد وتقوي ماذهب إليه من تأويل وتفسير ، وثالثة للاستدلال على حكم فقهي وأخرى لتفصيل مجمل ، وتقييد مطلق ، وتخصيص عام ، ونحو ذلك •

ومن أمثلة الأول: ماجاء في قوله تعالى: ﴿ وَأَحَاطَتُ بِهِ خَطِيئَتُهُ ﴾ [البقرة: ٨] حيث قال: « أهلكته وأوبقته كقوله: ﴿ إِلَّا أَنْ يُحَاطَ بِكُمْ ﴾ [يوسف: ٦٦] ، ﴿ وَأُحِيطَ بِثَمَرِهِ ﴾ [الكهف: ٤٢] » (١) .

وماجاء في قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلْإِنسَانَ خُلِقَ هَلُوعًا ﴾ [المعارج: ١٩] حيث اكتفى في تفسيرها بحكاية قول ثعلب فقال: « سأل محمد بن عبد الله بن طاهر ثعلبًا عن الهلوع؟ فقال: مافسره الله ، ولايكون تفسير أحسن منه : ﴿ إِذَا مَسَّهُ ٱلْخَيْرُ مَنُوعًا ﴾ [٢١] »

ومثال الثاني: مَاجاء في قوله تعالى: ﴿ يُخَادِعُونَ ٱللَّهَ وَٱلَّذِينَءَامَنُواْ ﴾ [ البقرة: ٩] حيث قال: : « ٠٠٠ وقيل: إن المراد مخادعة الرسول والمؤمنين حين يساترونهم مافي قلوبهم؛ لأن الله لايخفى عليه السرائر ولايحتجب دونه الضمائر، وهذا كقوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ يُؤُذُونَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُ ﴾ [ الأحزاب: ٥٧] أي: يؤذون أولناء الله » (٢).

<sup>(</sup>۱) ماهر البرهان : ۱۰٤

<sup>(</sup>٢) باهر البرهان: ١٥٥١ ٠

<sup>(</sup>٣) باهر البرهان: ٢٦ .

ومثال الثالث : ماجاء قبل شروعه في تفسير قوله تعالى : ﴿ بِسُم ٱللَّهِ ﴾ حيث قال : « افتتاح القراءة باسم الله واجب ؛ لقوله تعالى : ﴿ ٱقُرَأُ بِأُسِّم رَبِّكَ ﴾ [ العلق: ١] فإن إعمال الباء يقتضي الحث على افتتاح القراءة بالتسمية » (١) . ومثال الرابع : ماجاء في قوله تعالى : ﴿ ٱلَّذِينَ يَنْقُضُونَ عَهْدَ ٱللَّهِ مِنْ بعد ميثاته ﴾ [ البقرة : ٢٧ ] حيث قال : « ٠٠٠ وقيل : المراد يمينهم في قوله : ﴿ وَأَقْسَمُوا مِاللَّهِ جَهُدَ أَيْمَانِهِمُ لَئَن جَامَهُمْ نَذِيرٌ ﴾ [ فاطر: ٤٢ ] » (٢) . وماجاء في قوله تعالى : ﴿ وَأَنزَلَ لَكُمْ مِّنَ ٱلْأَنعَكِم ثَمَٰنِيَّةَ أَزْوَاجٍ ﴾ [ الزمر : ٦ ] قال : « تفسيرها في سورة الأنعام » (٦) يشير إلى ماجاء في آية : ١٤٣ ، ١٤٤ من سورة الأنعام من تفصيل لتلك الأزواج ، ففي هذين المثالين فصل المجمل وبين المبهم. ومن أمثلة تخصيص العام وتقييد المطلق: ماجاء في قوله تعالى: ﴿ إِنَّ ٱلَّذِينَ كَفُرُواْ سُواءٌ عَلَيْهُمْ ﴾ [ البقرة: ٦] حيث قال: « في قوم من الكفار أخبر الله بعلمه فيهم كما أخبر نوحًا فقال : ﴿ أَنَّهُ لَن يُؤْمِنَ مِن قَوْمِكَ ﴾ [ هود : ٣٦ ] » (١) · وفي قوله تعالى : ﴿ غَيْر ٱلْمُغَضُوبِ عَلَيْهِم وَلا ٱلضَّالِّينَ ﴾ [ الفاتحة : ٧ ] حيث ذكر تفسير الرسول صلى الله عليه وسلم المغضوب عليهم باليهود وللضالين بالنصارى . ثم قال: « والقرآن يدل عليه وهو قوله في اليهود: ﴿ وَيَاءُو بِغَضْبِ مِّنَ ٱللَّهِ ﴾ [ البقرة: ٦١] وفي النصارى: ﴿ وَمُللَّوا عُن سَوَامٍ اً السَّبيل ﴾ [ المائدة : ٧٧ ] » (٠) .

<sup>(</sup>۱) باهر البرهان: ٤٠

<sup>(</sup>٢) باهر البرمان: ٥٢ -

<sup>(</sup>٣) باهر البرهان: ١٢٥٥ -

 <sup>(</sup>٤) باهر البرهان: ٢٣ .

<sup>(</sup>٥) باهر البرهان: ١١ - ١٢٠

# ٢ - السنة الشريقة المطهرة :

إن من المصادر التي استعان بها النيسابوري – رحمه الله – في تفسيره هو الحديث الشريف ، حيث إنه يلي تفسير القرآن بالقرآن ، تفسير القرآن بالحديث ، وإذا كان الحديث هو المعين الذي ينهل منه إن لم يجد بغيته في آيات الكتاب العزيز ، فتارة يورده لبيان معنى الآية ، كما في قوله تعالى : ﴿ ٱلطَّلَاقُ مَرَّتَانِ فَإِمْسَاكُ بِمَعْرُوفِ وَ وَسَالُ رَجِلُ النبي صلى الله المنافِي في إياد النبي صلى الله عن الثالثة فقال : ﴿ أَوْ تَسَرِيحُ بِإِحْسَانٍ ﴾ [ البقرة : ٢٢٩ ] حيث قال : « وسأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم عن الثالثة فقال : ﴿ أَوْ تَسَرِيحُ بِإِحْسَانٍ ﴾ » (١) .

وفي قوله تعالى : ﴿ لَالِكَ أَدُنَىٰ أَلَا تَعُولُوا ﴾ [ النساء : ٣ ] قال : « ﴿ تَعُولُوا ﴾ تجوروا روته عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم » (٢) .

وأخرى يورده لتسهيل فهم الآية وإيضاح المعنى المراد منها كما في قوله تعالى: 
﴿ وَجَنَّةٍ عَرَّضُهَا ۖ السَّمُواَتُ وَالْاَرْضُ ﴾ [ ال عمران: ١٣٣] حيث قال: (أي: إذا بسط وضم بعضها إلى بعض وقيل النبي عليه الصلاة والسلام: إذا كانت الجنة عرضها السموات والأرض فأين النار؟

 $\cdot$  ( $^{(7)}$  ( هأين الليل  $^{(7)}$  ) فقال : سبحان الله إذا جاء النهار فأين الليل

وماجاء في قوله تعالى : ﴿ وَمَارَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ ﴾ [ الانفال : ١٧ ] حيث قال : ( أخذ صلى الله عليه وسلم قبضة من تراب ، فحثاه في وجوههم ، وقال : « شاهت الوجوه » فكانت الهزيمة ) (٤) .

<sup>(</sup>١) باهر البرهان: ٢٢٦٠

<sup>(</sup>٢) باهر البرهان: ٣٤٧٠

<sup>(</sup>٣) باهر البرهان: ٣٢٠ -

<sup>(</sup>٤) باهر البرهان: ٦٠٠٠

وتارة يورده تبيانًا لما لايعلم إلا من جهة النقل مما يتعلق بالأمور الغيبية أو مايتصل باليوم الآخر ومافيه من عذاب أو نعيم كما جاء في قوله تعالى: ﴿ وَإِذَا أَلَقُواْ مِنْهَا مَكَانًا مُنيقًا ﴾ [ الفرقان: ١٣] حيث قال: ( سئل النبي عليه السلام فقال: « والذي نفسى بيده إنهم يستكرهون في النار كما يستكره الوتد في الحائط » ) (١) .

وَفِي قُولُهُ تَعَالَى : ﴿ وَأُتُواْ بِهِ مُتَشَابِهًا ﴾ [البقرة: ٢٥] قال: روي عن ابن عباس مرفوعًا: « إنه ليس في الجنة شيء مما في الدنيا إلا الأسماء ») (٢) .

أو لبيان سبب نزول الآية كما جاء في قوله تعالى: ﴿ إِن تَسُتَغَيَّحُوا فَقَدُ جَامَكُمُ ٱلْفَتْحُ ﴾ [ الأنفال: ١٩] حيث قال: « نزلت في المشركين استنصروا يوم بدر، وقالوا: من كان أقطعنا للرحم وأظلمنا فانصر عليهم » (٢) .

وفي قدوله تعالى: ﴿ قَدُ سَمِعَ ٱللَّهُ قَوْلَ ٱلنِّي تُجَلِّدِلُكَ فِي زَوْجِهَا ﴾ [ المجادلة: ١] قال: « نزلت في خولة بنت ثعلبة بن خويلد وزوجها أوس بن الصامت، قال لها: أنت علي كظهر أمي، وكان الظهار طلاق الجاهلية » (٤) .

وتارة لتدعيم ماذهب إليه كما في قوله تعالى: ﴿ بَلُ آحَياءً ﴾ [سورة البقرة: ١٥٤] ، حيث قال: ( فالأصح أن يحيي الله أجزاء من الشهيد ، ومن هو مثل أهل ثوابه وكرامته ، ويصل إليها طرفًا من النعيم فتكون الحال كحال النائم على سرور ورفاهية في روضة طيبة ناغتها رياح السحر ، وفاح فيها نسيم الزهر ، كما في الحديث: « أنه يفتح له مد البصر ثم يقال له: نم نومة العروس » ) (٥) .

إلى غير ذلك من الأغراض التي يدعمها ويعضدها بأحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم .

<sup>(</sup>۱) باهر البرهان : ۱۰۱۹ -

<sup>(</sup>٢) باهر البرهان: ٤٨٠

<sup>(</sup>٢) باهر البرهان: ٦٠ ٠

<sup>(</sup>٤) باهر البرهان: ١٤٧٩ -

<sup>(</sup>٥) بامر البرهان: ٥٦١ – ١٥٧

## ٣ - أقوال المنحابة:

إن الإمام النيسابوري - رحمه الله - كما أنه لم يغفل جانب الاستشهاد بالقرآن والحديث - أيضًا لم يعرض صفحًا عن آثار الصحابة بل جعلها مصدرًا يدعم بها مايذهب إليه من تأويل وتفسير ، ايضاحًا لمعنى أو تقوية له ، فاستشهد بأقوال جملة من الصحابة كابن عباس وابن عمر وابن مسعود وعلي وعمر وعائشة وغيرهم .

وهو يذكر القول معزوًا إليهم تارة ، ودون عزو أخرى ٠

وقد أكثر من إيراد أقوال ابن عباس رضي الله عنهما من الصحابة حيث بلغت مروياته الموقوفة عليه ستين أثرًا ·

هذا وقد تنوعت أغراض إيراده لأقوال الصحابة من إيضاح لمعنى الآية أو تفسير لكلمة غامضة فيها ، أو بيان لحكم شرعي تضمنته الآية ، أو دعم لما رآه في تفسير الآية ، إلى غير ذلك من الأغراض ٠

ومن أمثلة ذلك:

ماجاء في قوله تعالى: ﴿ وَمَا آُنزِلَ عَلَى اللَّهَ بَبَابِلُ هَلُوتَ وَمَارُوتَ ﴾ [البقرة: ١٠٢] بعد أن ذكر المؤلف تفسير الآية ، قال: « فأنزلا ليعلما الناس فساد السحر ليجتنبوه ، كما روي أن رجلاً قال لعمر: أما أنا فلا أعرف الشر ، فقال: أوشك أن تقع فيه » (١) .

وفي قوله تعالى : ﴿ وَهَارَ ٱلتَّنُورُ ﴾ [ هود :٤٠ ] قال : « ٠٠ وقال ابن عباس : التنور : وجه الأرض ٠

<sup>(</sup>۱) ياهر البر*هان* : ۱۱۵

وعـن علي: إنـه فـار مـن الكوفـة، ثم طبق الأرض، وأن التنور من تنوير الصبح » (١) .

وفي قوله تعالى : ﴿ وَيَذْكُرُواْ ٱسَمَ ٱللَّهِ فِي أَيّامٍ مَّعْلُومَتْ ﴾ [ الحج : ٢٨ ] ،
قال : « ﴿ فِي ٱيّامٍ مَّعْلُومَتْ ﴾ أيام العشر عن ابن عباس ، والنحرويومان بعده عن
ابن عمر » (٢) .

وفي قوله تعالى : ﴿ لِلسَّائِلِ وَٱلْمُحُرُومِ ﴾ [ الذاريات : ١٩ ] قال : « والمحروم : قالت عائشة هو المحارف الذي نبا عنه مكسبه » (٣) .

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) باهر البرهان: ۲۲۱ – ۲۲۲ ·

<sup>(</sup>٢) باهر البرهان: ١٥٩٠

<sup>(</sup>٣) باهر البرهان: ١٣٦٨٠

### ٤ - أقوال التابعين وأتباع التابعين :

كما اهتم المؤلف بأقوال الصحابة ، اهتم كذلك بأقوال التابعين وأتباع التابعين فأولاها عناية بالغة وأكثر من إيرادها ، حيث إن ما أورده من أقوالهم فاق عدده ، عدد أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم ، وكذا أحاديث الصحابة رضوان الله عليهم ، فاستشهد بأقوال جملة من التابعين كالحسن ومجاهد وقتادة وعطاء والسدي وإبراهيم النخعي وغيرهم ، ومن أتباع التابعين كابن جريج وغيره .

وهو يذكر القول معزوًا إليهم تارة ، ودون عزو أخرى ٠

إلا أن نقله عنهم يتفاوت كثرة وقلة ، فقد أكثر من الرواية عن الحسن البصري - رحمه الله - وعدد مروياته - رحمه الله - وعدد مروياته « ۲۸ » .

وكما تنوعت أغراض إيراده لأقوال الصحابة ، تنوعت أغراض إيراده لأقوال التابعين وأتباعهم ، ومن أمثلة ذلك :

ماجاء في قوله تعالى : ﴿ إِنَّ أُوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِى بِبَكَّة ﴾ [ آل عمران : ٩٦ ] ذكر الأقوال في معنى « بكة » فقال : « مكة عن مجاهد ، وموضع البيت عن إبراهيم » (١) .

وفي قوله تعالى: ﴿ إِن لَّبِثْتُم ۗ إِلَّا قَلِيلاً ﴾ [الإسراء: ٥٢] قال: « قال الحسن: كأنك بالدينا لم تكن، وبالآخرة لم تزل » (٢).

<sup>(</sup>١) باهر البرهان : ٣٠٩ -

<sup>(</sup>٢) باهر البرهان: ۸۲۹ ·

وفي قوله تعالى : ﴿ فَلَمَّا قَضَلَى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا ﴾ [الأحزاب: ٣٧] قال:
أي من طلاقها عن قتادة ، وعن مقاتل: من نكاحها » (١) .
وفي قوله تعالى : ﴿ فَطَافَ عَلَيهَا طَائَفُ مِّن رّبِّكَ وَهُمْ نَائِمُونَ ﴾ [القلم: ١٩] قال « ٠٠٠ قال ابن جريج: خرجت عنق من النار من واديهم » (١) .

<sup>(</sup>١) باهر البرهان: ١١٣٨٠

<sup>(</sup>٢) باهر البرهان: ١٥٣٢٠

# ب - المسادر الخامية

اتسم كتاب « باهر البرهان » بكثرة النقول التي استقاها المؤلف من مصادر نفيسة ، ومراجع قيمة مشهورة ، كانت موارد أفكاره ، ومناهل نتاجه ، فقد انتقى المؤلف مادة كتابه من مجموعة كتب معتبرة في التفسير ، والحديث ، والفقه ، واللغة ، والغريب ، والشعر ، والأدب ، والهيئة ، دلت على سعة اطلاعه وطول باعه في العلوم الشرعية واللغوية ، ومعرفته القوية بمصادر الإفادة والاستفادة ، إلا أن النيسابوري – رحمه الله – في غالب نقوله لايشير إلى المصدر الذي ينقل عنه ، وإذا عزا النصوص إلى قائليها فإنه يكتفى غالبًا بذكر اسم المؤلف دون اسم كتابه ، وهذه سمة بارزة في كتابه ، وبمطابقة تلك النصوص بما جاء في مصنفات قائليها – بعد عملية مضنية من البحث والتنقيب والتتبع والاستقراء – تمكنت بفضل الله وتوفيقه من معرفة جملة كبيرة من تلك المؤلفات والكتب ، إلا أن بعض من ذكر المؤلف أسماءهم لم أستطع الوقوف على كتبهم لفقدانها ، فذكرت مايغلب على الظن أن ذلك النص نقل عنها من مؤلفاته .

وماصرح المؤلف فيه باسم الكتاب أشرت إلى ذلك في الحاشية ٠

ونظراً لتنوع تلك المصادر في مادتها، واختلافها في صياغتها قمت بتصنيفها حسب العلم الذي تكلمت عنه، والفن الذي خاضته مراعية في ترتيبها شرف موضوعها .

وأول تلك المصادر، الكتب التي عنيت بأشرف العلوم على الإطلاق وهو علم التفسير.

١ - مصادره من كتب التفسير والمعانى ٠

أخذ النيسابوري - رحمه الله - في كتابه « باهر البرهان » من تفاسير متعددة إلا أنه اعتمد أربعة أصول أكثر من النقل عنها وهي:

- ١ « تأويل مشكل القرآن » لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة المتوفى سنة ٢٧٦ هـ
- ٢ « جامع التأويل لمحكم التنزيل » لأبي مسلم محمد بن بحر الأصفهاني المتوفى سنة
   ٣٢٢ هـ ٠
- ٣ « الكشف والبيان في تفسير القرآن » لأبي إسحاق أحمد بن محمد بن إبراهيم
   الثعلبي المتوفى سنة ٤٢٧ هـ .
  - ع « النكت والعيون » لأبي الحسن علي بن حبيب الماوردي المتوفى سنة ٥٠٠ هـ ٠

فقد بدا واضحًا تأشره الشديد بهذه الكتب، ونقله المتكرر عنها إلا أنه يصرح بذلك أحيانًا، ويغفله غالبًا فالقتبي مثلاً لم يصرح باسمه إلا في خمسة مواضع مع أنه نقل عنه كثيرًا (١) والثعلبي لم يصرح باسمه إلا مرة واحدة في سورة المنافقون (٢) ، رغم أنه نقل عنه كثيرًا في مواضع متعددة من الكتاب (٢) .

وكذا الماوردي حيث لم يصرح باسمه سوى مرتين إحداهما في سورة القمر · والأخرى في سورة المدثر (٤) ، على الرغم من أنه أكثر الثلاثة أخذًا عنه ·

أما ابن بحر فقد نهج معه منهجًا متميزًا ، هو أنه : يصرح باسمه إذا نقل عنه في معرض الرد عليه (°) ، ، أما إذا نقل عنه مقررًا لقوله فإنه يغفل ذكر اسمه (٢) .

<sup>(</sup>١) ينظر باهر البرهان: ١٧٤، ١٧٤، ٨٤٤، ١٠٢١،

<sup>(</sup>٢) باهر البرهان: ١٥٠٤ ٠

<sup>(</sup>٣) ينظر باهر البرهان: ١٣١٧ ، ١٢٢١ ، ١٣١٢ ٠

<sup>(</sup>٤) باهر البرهان: ١٤١١ ، ١٨٨٢ ،

<sup>(</sup>٥) ينظر باهر البرهان: ٦٦، ١١٧، ١٢١، ٢٤١، ٣٢٠، ٥٦٣، وغيرها٠

<sup>(</sup>٦) ينظر باهر البرهان: ٤٩، ٩٢، ١٠٤، ١١٤٤.

وإلى جانب هذه الكتب كانت هناك جملة أخرى من كتب التفسير استقى منها المؤلف مادته العلمية وهي:

- ه تفسير ابن عباس رضى الله عنه (ت ٦٨ هـ) ٠
- ٦ تفسير مجاهد بن جبر رحمه الله تعالى ( ت ١٠٠ هـ )
- ٧ تفسير مقاتل بن سليمان رحمه الله تعالى (ت ١٥٠ هـ) ٠
  - ۸ تفسیر القرآن لیحیی بن سلام ( ت ۲۰۰ هـ ) ۰
  - ٩ تفسير القرآن للأصم عبد الرحمن بن كيسان (ت ٢٢٥ هـ) ٠
- ١٠ التفسير الكبير للقرآن العظيم لأبي القاسم عبد الله بن أحمد البلخي (ت ٣١٩هـ)
  - ١١ تفسير القرآن لأبي هاشم عبد السلام بن محمد الجبائي (ت ٣٢١ هـ) ٠
    - ١٢ تفسير النقاش وهو محمد بن الحسن البغدادي (ت ٣٥١ هـ) ٠
      - ١٣ تفسير أبي القاسم بن حبيب (ت ٤٠٦ هـ) ٠
- ١٤ تاج المعاني (١) في تفسير السبع المثاني للشيخ أبي نصر منصور بن سعيد بن
   أحمد بن الحسن .
- ١٥ تلخيص الدرر للشيخ عبد الحميد بن عبد المجيد الحاكمي (ت ١٩٥ هـ) .
   ويضاف الى كتب التفسير ما ألف في معاني القرآن وإعرابه ، أو مجازه أو غريبه ،

أو مشكله ومتشابهه ، أو أحكامه ·

وقد اعتمد المؤلف - رحمه الله - جملة من المصادر التي ألفت في هذا المضمار منها:

١٦ - معانى القرآن ليونس بن حبيب الضبى النحوى (ت ١٨٢ هـ) ٠

۱٤٤٩ : ١٤٤٩ ،

- ١٧ معانى القرآن لأبي الحسن علي بن حمزة الكمائي (ت ١٨٩ هـ) ٠
  - ۱۸ غریب القرآن لمؤرج أبی فید السدوسی ( ت ۱۹۰ هـ ) ۰
- ١٩ الرد على الملحدين في متشابه القرآن لمحمد بن المستنير قطرب (ت ٢٠٦هـ) ٠
  - ۲۰ معانى القرآن لأبي زكريا يحيى بن زياد الفراء (ت ۲۰۷ هـ) ٠
    - ۲۱ مجاز القرآن لأبي عبيدة معمر بن المثني ( ت ۲۱۰ هـ ) ٠
  - ٢٢ معانى القرآن لأبي الحسن سعيد بن مسعدة الأخفش (ت ٢١٥ هـ) ٠
    - ٢٣ فضائل القرآن لأبي عبيد القاسم بن سلام ( ت ٢٢٤ هـ)٠
      - ۲۷ غريب القرآن لأبي حاتم السجستاني (ت ۲٥٠ هـ) ٠
    - ٥٥ معانى القرآن لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ (ت ٢٥٥ هـ) ٠
    - ٢٦ غريب القرآن لأبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة (ت ٢٧٦ هـ) ٠
- ٢٧ الحروف في معانى القرآن لأبي العباس محمد بن يزيد المبرد (ت ٢٨٥ هـ) ٠
  - ٢٨ إعراب القرآن للمبرد أيضاً ٠
- ٢٩ معاني القرآن وإعرابه لأبي إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج (ت ٣١١ هـ) ٠
- ٣٠ معانى القرآن لأبي الحسن محمد بن أحمد بن كيسان النحوي (ت ٣٢٠ هـ) ٠
  - ٣١ غريب القرآن لإبراهيم بن محمد بن عرفة الأزدي نفطويه (ت ٣٢٣ هـ) ٠
- $\cdot$  (ت  $^{77}$  هـ)  $\cdot$  معانى القرآن لأبي بكر محمد بن يحيى بن عبد الله الصولي (١)  $\cdot$  (ت  $^{77}$
- ٣٣ معانى القرآن لعبد الله بن جعفر المعروف بابن درستويه النحوي (ت ٣٤٧ هـ) ٠
  - ٣٤ أحكام القرآن لأبي بكر الرازي الجصاص (ت ٣٧٠ هـ) ٠

<sup>(</sup>١) باهر البرهان: ٨٧٤٠

#### ٢ - مصادره من كتب القراءات

لعل من أهم الكتب التي استقى منها المؤلف في القراءات حسب ماصرح باسم مؤلفيها هي :

- ١ كتاب القراءات لأبي عبيد القاسم بن سلام (ت ٢٢٤ هـ) ٠
  - $\cdot$  ( ت ۲۷۷ هـ ) الحجة لأبي علي الفارسي ( ت ۲۷۷ هـ )
- ٣ المحتسب في توجيه الشاذ من القراءات لأبي الفتح عثمان بن جني (ت ٢٩٢هـ)

#### \* \* \*

## ٣ - مصادره من كتب الناسخ والمنسوخ

لم يشر المؤلف إلى المصادر التي أخذ عنها فيما يتعلق بناسخ القرآن ومنسوخه ، إلا أنه يذكر كثيرًا ابن بحر ويعرض بقوله في عدم النسخ وبيان توجيهه للآية بما يوافق دعواه بعدم وجود النسخ في القرآن ، كما أطنب المؤلف – رحمه الله – في إبطال مذهبه في النسخ وأقام الأدلة العقلية والنقلية على ذلك ، مما يرجح أنه اطلع على كتابه الناسخ والمنسوخ ، فعرف من خلاله آراءه في الآيات التي قيل بنسخها .

## ٤ - مصادره من كتب الحديث ، وغريبه

لم يصرح المؤلف بأسماء من اعتمد كتبهم في مجال الحديث والسيرة سوى ابن إسحاق والواقدي والخطابي •

أ - من أهم المصادر التي اعتمد عليها في هذا الجانب مصرحًا بأسماء مؤلفيها:

- ١ السنيرة لمحمد بن إسحاق ( ت ١٥٠ هـ) ٠
  - ۲ المغازي للواقدي ( ت ۲۰۷ هـ ) ۰

- ٣ دلائل النبوة لأبي سليمان حمد بن محمد الخطابي ( ٣٨٨ هـ ) ٠
  - ب المصادر التي لم يصرح بأسماء مؤلفيها ولعل أهمها:
    - ١ كتاب الزهد للإمام احمد بن حنبل (ت ٢٤١ هـ) ٠
- ٢ صحيح البخاري لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري (ت ٢٥٦ هـ )
- ٣ صحيح مسلم لأبي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري (ت ٢٦١هـ)٠
  - ٤ نوادر الأصول للحكيم الترمذي (ت ٣٢٠ هـ) ٠
    - وغيرها من كتب السنة الأصول •

# وفي غريب الحديث:

- ١ غريب الحديث لأبي عبيد القاسم بن سلام ( ت ٢٢٤ هـ) ٠
- ٢ غريب الحديث لأبي سليمان حمد بن محمد الخطابي (ت ٣٨٨ هـ) ٠
  - \* \* \*
  - ه مصادره من كتب العقيدة
- ۱ عصمة الأنبياء (۱) ·
- ولعله اعتمد إلى جانب ذلك على عدد من الكتب التي ألفت في العقيدة ، والكتب التي تحدثت عن الفرق ·

(١) باهر البرهان: ١٢٣٦ ، وينظر الحديث عن المؤلف هناك ٠

\_ YTY \_

#### ٦ - مصادره من كتب الفقه

اعتمد النيسابوري - رحمه الله - في نقله للأحكام على الفقه الحنفي ، حيث إنه حنفي المذهب ، كما أكثر من ذكر المذهب الشافعي ، أما ماعداهما كالفقه المالكي والحنبلي والظاهري فلم يعرض لهما ، وذلك يعود كما قلت سابقًا إلى غلبة هذين المذهبين في تلك المناطق الشرقية ،

ولعل أهم المصادر التي نهل منها في هذا المضمار هي :

- ۱ الأم لمحمد بن إدريس الشافعي (ت ٢٠٤ هـ) ٠
- ٢ الرد على الإمام الشافعي للقاضي إسماعيل بن إسحاق الجهضمي (ت ٢٨٢ هـ) ٠
  - ٣ شرح مختصر الطحاوي لأبي بكر الجصاص (ت ٣٧٠ هـ) ٠
    - ٤ أحكام القرآن للجصاص ٠

#### \* \* \*

#### ٧ - مصادره من كتب اللغة

تأثر النيسابوري - رحمه الله - بأهل اللغة ، ونقل عنهم ، يظهر ذلك جليًا في كتابه ، حيث صرح بأسماء عدد منهم ، كالخليل وأبي زيد وتعلب وابن السكيت وغيرهم ، ولعل من أهم المصادر التي أخذ عنها مادته اللغوية هي :

- العين (١) للخليل بن أحمد بن عمرو بن تميم (ت ١٧٠ هـ) .
- ٢ كتاب الصفات لأبي الحسن النضر بن شميل بن خرشة المازني التميمي
   (ت ٢٠٤هـ)
  - ٣ كتاب الجيم لأبي عمرو إسحاق بن مرار الشيباني (ت ٢٠٦ هـ) ٠
    - ٤ الأضداد لمحمد بن المستنير (قطرب) (ت ٢٠٦ هـ) ٠

<sup>(</sup>١) باهر البرهان: ٩٢٦٠

- ه المذكر والمؤنث لأبي زكريا يحي بن زياد الفراء (ت ٢٠٧ هـ) .
  - ٦ النوادر لأبي زيد سعيد بن أوس الأنصاري (ت ٢١٥ هـ) ٠
    - ٧ النوادر لمحمد بن زياد بن الأعرابي (ت ٢٣١ هـ) ٠
- ٨ تهذيب الألفاظ لأبي يوسف يعقوب بن إسحاق بن السكيت (ت ٢٤٣ هـ) ٠
  - ٩ إصلاح المنطق له أيضًا ٠
  - ١٠ المذكر والمؤنث لأبي العباس محمد بن يزيد المبرد (ت ٢٨٥ هـ) ٠
    - ١١ الفصيح لأبي العباس أحمد بن يحيى ثعلب (ت ٢٩١ هـ) ٠
  - ١٢ جامع اللغة لأبي عمرو بندار بن عبد الحميد النهدي « ابن لرّة »
    - ١٣ الزاهر في معانى كلمات الناس لابن الأنباري (ت ٣٢٨ هـ) ٠
- ١٤ الياقوت أ (١) أو اليواقيت في اللغة لأبي عمر محمد بن عبد الواحد الزاهد
   (ت ٣٤٥هـ)
  - ٥١ تهذيب اللغة لأبي منصور محمد بن أحمد الأزهري (ت ٣٧٠ هـ) ٠
    - \* \* \*

۸ - مصادره من كتب الأدب والشعر

وكذا في الأدب والشعر نقل عن أئمة الفصاحة ، وقادة البيان والبلاغة ، وفرسان الشعر والأدب فكان من مراجعه المهمة :

- ١ المفضليات للمفضل بن محمد بن يعلى الضبي (ت ١٦٨ هـ) ٠
- ٢ الأصمعيات لأبي سعيد عبد الملك بن قريب بن عبد الملك الأصمعي (ت ٢١٦ هـ) ٠
  - ٣ الوحشيات (٢) لأبي تمام الطائي ( ٢٣١ هـ) ٠

- 779 -

<sup>(</sup>١) باهر البرهان: ٩٢٧٠

<sup>(</sup>٢) باهر البرهان: ٧٣٦٠

- ٤ ديوان الحماسة له أيضاً ٠
- ٥ الحيوان لأبي عثمان عمرو بن بحر الجاحظ ( ت ٢٥٥ هـ ) ٠
  - ٦ البيان والتبين له أيضاً ٠
  - ٧ رسالة في منافع الأصابع (١) له أيضاً ٠
    - ٨ رسالة في المعلمين له أيضاً

  - ١٠ الكامل لأبي العباس محمد بن يزيد المبرد (ت ٢٨٥ هـ) ٠
- ١١ المجالس لأبي العباس أحمد بن يحيى ثعلب (ت ٢٩١ هـ) .
  - ١٢ البديع لابن المعتز (ت ٢٩٦ هـ) ٠
- ۱۳ العروض (۲) . لأبي إسحاق إبراهيم بن السري الزجاج ( ت ۳۱۱ هـ) .
  - ١٤ الأمالي لأبي القاسم عبد الرحمن بن إسحاق الزجاجي (ت ٣٤٠ هـ) ٠
    - ه ١ مجالس العلماء له أيضيًا ٠
    - ١٦ كتاب الشعر لأبي على الفارسي (ت ٣٧٧ هـ) .
      - (٤) ديوان شعر الهذلين
         (١٧ ديوان شعر الهذلين
- ١٨ بالإضافة إلى عدد كبير من الدواوين الشعرية التي استقى منها المؤلف
  - شواهده يربو عددها على الخمسين .
  - \* \* \*

<sup>(</sup>١) باهر البرهان: ١٥٨٨٠

<sup>(</sup>٢) باهر البرهان: ١٢٨٥٠

<sup>(</sup>٣) باهر البرهان: ٣١٥ -

<sup>(</sup>٤) باهر البرهان: ٧٩٩ ·

### ٩ - مصادره من كتب النحو والصرف

أكثر المؤلف - فيما يتعلق بإعراب الآيات وبيان بعض المسائل النحوية والصرفية - من النقل عن أئمة النحو كالخليل وسيبويه والفراء والزجاج وابن الأنباري وأبي علي الفارسي وابن جني وغيرهم، ومن أهم الكتب التي اعتمد عليها:

- $^{(1)}$  لأبي بشرعمرو بن عثمان بن قنبر سيبويه (ت  $^{(1)}$  هـ ) -
  - ٢ فعل وأفعل لأبي زكريا يحيى بن زياد الفراء (ت ٢٠٧ هـ) ٠
    - $^{\circ}$  ( ت ۲۱٦ هـ ) اشتقاق الأسماء لأبي سعيد الأصمعي
      - ٤ المقتضب لأبي العباس المبرد ٠
  - ه أصول النحو لأبي بكر محمد بن السرى بن السراج (ت ٣١٦ هـ) ٠
    - ٦ الإيضاح لأبي علي الفارسي (ت ٢٧٧ هـ) ٠
      - ٧ التكملة له أنضاً ٠
      - ٨ المسائل المنثورة له أيضاً ٠
      - ٩ المسائل البصريات له أيضًا ٠
      - ١٠ المسائل البغداديات له أيضاً ١٠
      - ١١ المسائل العسكريات له أيضاً ٠
    - ۱۷ الخصائص (۲) لأبي الفتح عثمان بن جني ( ت ۲۹۲ هـ) ٠
      - ١٣ المنصف لابن جني أيضاً ٠

\* \* \*

<sup>(</sup>۱) باهر البرهان: ۱۰۲

<sup>(</sup>٢) باهر البرهان: ٨٥٦ -

## ١٠ - مصادره في علوم متفرقة

كماأن هناك بعض المراجع التي اعتمد عليها في معارف متنوعة وعلوم متفرقة ولقلتها جمعتها تحت عنوان واحد، وهي: -

- ١ الكتاب المقدس ٠
- ٢ الكتاب المونق (١)
- $^{(Y)}$  الأنواء  $^{(Y)}$  لأبي إسحاق الزجاج ( ت  $^{(Y)}$  هـ )  $^{(Y)}$ 
  - ٤ تاريخ اليميني لأبي نصر العتبي ٠
- ه قراضة طبيعيات لأبي سعد الغانمي ( من علماء القرن الخامس أو السادس ) ٠
  - \* \* \*

كما أن هناك عددًا من العلماء الذين نقل عنهم المؤلف ولم أستطع الوقوف على مؤلفاتهم منهم:

- ١ أبو الأسود الدؤلى ٠
- ٢ أبوسعيد الضرير ٠
- ٣ أبو علقمة النحوى ٠
- ٤ أبو القاسم الداودي .
- ه أبو موسى الحامض .
  - ٦ البياري ٠
  - ٧ خالد بن كلثوم
- ٨ عبد الله بن الحسين الناصحي (ت ٤٤٧هـ) ٠
  - ۹ القاضى كثير ،
    - ١٠ المغربي ٠
  - ١١ الفقيه نصير المرغيناني ٠
    - (۱) باهر البرهان: ۲۰،
    - (٢) باهر البرهان: ١٣٩١ ٠

# مكانة الكتاب العلمية

إن كتاب « باهر البرهان » جدير أن يحتل الصدارة بين المؤلفات التي صنفت في مشكل القرآن ، فهو معلمة ذو مكانة علمية كبيرة تتجلى فيما حواه الكتاب – بين دفتيه – من فوائد جليلة ، ومعارف ثمينة قلما تتحصل في سواه ، ولو أخذت في تعداد مزاياه واستقصائها لملأت الصفحات ولكن حسبي من ذلك أن أجتزىء بذكر بعض محاسنه تاركة المجال للقارىء لتنوق أطايبه والتعبير عن إعجابه بجميل صناعته ،

# فمن تلك الفوائد والمزايا مايأتى:

- ١ جمعه للعلوم التي تفرقت في كتب التفسير والمعاني والمشكل ، فحوى فوائد متنوعة من تفسير وحديث ، وقراءات ، ونحو وإعراب ، ولغة وغريب ، واشتقاق ، وفقه وأحكام ، ومنطق وأداب ، وغير ذلك .
  - ٢ استشهاده بكثير من الأحاديث والآثار ٠
- ٣ إعراضه عما لافائدة في ذكره من الإسرائيليات والموضوعات ، وغرائب القصص والأخبار ، فلا يذكر شيئًا من ذلك إلا في معرض الرد عليه وتفنيده وبيان بطلانه ،
   سوى مواضع يسيرة جدًا ذكرها دون تعقيب .
- ٤ عناية المؤلف بالناحية الفقهية ، حيث حفل كتابه بالمسائل الفقهية المختلف فيها ٠٠
- ه و قرة الشواهد الشعرية في الكتاب ، وقد لايوجد بعضها في غير هذا الكتاب ، إذ منها مالم أعثر عليه في سواه ، فيكون قد حفظ لنا بعض الشواهد الشعرية التي كادت أن تفقد وتندثر ، وهذا فيه دليل على تمرس المؤلف في العربية وشواهدها .
- ٦ اهتمامه بالناحية اللغوية فهو كثيرًا مايطنب في بيان المعنى اللغوي للكلمة ، فيعرج على اشتقاقها وتصريفها ، وكذا إعرابها .

\_ 774 \_

- ٧ حفظه كثيرًا من النصوص اللغوية والنحوية والتفسيرية وغيرها لعلماء مؤلفاتهم التي
   أخذ عنها قد طوى الزمان صفحته عنها ، فأصبحت في عداد المفقود .
- ٨ إيراده بعض القصص التاريخية النادرة للملوك والأشراف الماضين التي قد يكون
   هذا الكتاب المرجع الوحيد المتبقي لها كالأخبار التي ذكرها عن الأمير الماضي
   رحمه الله (١) .
- ٩ اهتمامه البالغ بالمسائل العقدية ، خاصة فيما يتعلق بعصمة الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم ، حيث نجده دائم الذب عن جنابهم ، وحماية حياضهم من أن تشوب سيرتهم الطاهرة النقية شائبة قدح أو انتقاص ، أو يلصق بهم مايتنافي مع عصمتهم ، والمكانة العالية التي بوأهم الله إياها مقيمًا في سبيل ذلك الحجج والبراهين مثاله ماجاء في قصة يوسف عليه السلام (٢) مع امرأة العزيز ، وقصة داود عليه السلام (٦) ، وقصة الغرانيق (٤) · وماجاء في قوله تعالى :
   ﴿ هُو ٱلّذِي خُلقكُم مِّن تُهُسٍ وَاحِدَةٍ وَجُعلَ مِنْهَا رَوْجَها ﴾ [ الأعراف : الأعراف : المربق الجنس ، ليميل إليها ويالفها . ﴿ فَلَمّاً تَغَشّاها ﴾ أصابها ، ﴿ حَمَلتُ طريق الجنس ، ليميل إليها ويالفها . ﴿ فَلَمّاً تَغَشّاها ﴾ أصابها ، ﴿ حَمَلتُ حَمَلاً لَئِنْءَ اتَيْتَنَا مَالِحًا ﴾ أي : ولداً سويا صالح البنية ، هذا هو التؤبل الصحيح .

<sup>(</sup>۱) باهر البرهان: ۸۷۷ – ۸۷۸

۲) باهر البرهان: ۱۹۸ – ۷۰۶ .

<sup>(</sup>٣) باهر البرهان : ١٢٣٦ – ١٢٣٩ .

<sup>(</sup>٤) باهر البرهان: ٩٦٢ - ٩٦٣ .

ومن حمل الآية على آدم وحواء، قدر في ﴿ جَعَلاً لَهُ شُركاء ﴾ حذفًا ، أي : جعل ذريتهما كما تقول : فعلت تغلب ، أي : بنو تغلب ، ولذلك قال : ﴿ فَتَعَالَىٰ اللّهُ عَمّا يُشُرِكُونَ ﴾ [ الأعراف : ١٩٠ ] ) (١) .

1. مازان المؤلف به كتابه من ردود قيمة على بعض الملحدين ، وأهل الأهواء والبدع ، كالمعتزلة وغيرهم ، إما نقلاً عن عالم متقدم ، أو ابتداء من تلقاء نفسه ، كما فعل في قوله تعالى : ﴿ يَخُرُحُ مِنْ بُطُونِها شَرَابٌ ﴾ [ النحل : ٢٩ ] حيث قال : (والجاحظ يقول للطاعن : إن النحل تجني العسل بأفواهها ، وتضعه كهيئته ، فكيف يقال : يخرج من بطونها ؟! قال : الأمر وإن كان كذلك فهو يخرج من جهة أجوافها وبطونها . ويكون العسل باطناً في فيها ، وقد خاطب بهذا الكلام أهل تهامة وهذيلاً وضواحي كنانة ، وهؤلاء هم أصحاب العسل ، والأعراب أعرف بكل صمغة سائلة ، وعسلة ساقطة ، فهل سمعتم بأحد أنكر هذا البيان ، أو طعن عليه من هذه الجهة ؟ ) (٢) .

وكما فعل في قوله تعالى: ﴿ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ﴾ [النبأ: ٩] ، حيث ذكر اعتراض ابن الراوندي على الآية فقال: وابن الراوندي قال: بأن السبات النوم ، فكأنه قيل: وجعلنا نومكم نومًا) ثم شرع في بيان معنى السبات وأنه ليس من أسماء النوم وذكر أصله في اللغة وإطلاقاته مستشهدًا على ذلك بشعر العرب، منتهيًا من ذلك إلى بيان المعنى المراد في الآية ووجه المنة فيه) إلى غير ذلك من الردود الكثيرة التي حفل بها الكتاب (٢) .

<sup>(</sup>۱) باهر البرهان: ٤٩ه - ٥٥٠ ، وانظر توجيه المؤلف رحمه الله تعالى لقوله: ﴿ أَوْ كَالَّذِي مَنْ عَلَى قَرِيَّةَ ﴾

[ البقرة: ٢٥٩] ، وقوله: ﴿ فَلَمَا جَنْ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كُوكُبًّا قَالَ هَذَا رَبَّى ١٠٠ ﴾ [ الأنعام: ٢٠] ، وقوله: ﴿ إِنْكُمُ لَسَارِقُونَ ﴾ [ يوسف: ٢٠] .

<sup>(</sup>٢) باهر البرهان: ٨٠٨ - ٨٠٩

<sup>(</sup>٣) انظر باهر البرهان: ١٦١٢ - ١٦١٤ .

١١ – مازخر به الكتاب من معارف ثمينة في مناحي متنوعة من فلك وهيئة وطب
 وهندسة ، ونبات وحيسوان ، وجغرافيا وطبيعة .

كما فعل في قوله تعالى: ﴿ اللَّذِي يَتَخَبَّطُهُ اَلشَّيْطَانُ مِنَ الْلَسِ ﴾ [البقرة: ٢٧٥] حيث بين التعليل الطبي لحالة المس فقال: (وهذا الصرع – وإن كان بانسداد بطون الدماغ من الرطوبات الفجة سدًا غير كامل – ولكن إضافته إلى الشيطان ٠٠٠) (١) وماجاء في قوله تعالى: ﴿ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَىٰ النَّحُلِ ﴾ [النحل: ٦٨ – ٦٩] حيث شرح الأعمال التي يقوم بها النحل داخل الخلية وخارجها (٢) .

وما جاء في قوله تعالى : ﴿ فَلا آُنُسِمُ بِٱلْخُنْسِ \* ٱلْجَوَارِ ٱلْكُنْسِ ﴾ [التكوير: ١٥. ١٥] حيث ساق عددًا من أبواب علم الفلك والهيئة (٣) .

وفي قوله تعالى : ﴿ وَٱلنَّجُمُ وَٱلشَّجَرُ يَسَّجُدَانِ ﴾ [الرحمن: ٦] حيث بين الفرق بين النباتات الشجرية وهي التي لها ساق، والنجمية وهي مالاساق له من النبات (٤).

وفي قوله تعالى : ﴿ أَنَطَلِقُوا ۚ إِلَىٰ ظِلْ ِ ذِى تَلَاثِ شُعَبٍ ﴾ [ المرسلات : ٣٠ ] تعرض لبعض النواحي الهندسية (٥) ، وهكذا في كثير من المواضع ،

١٢ - إن المؤلف - رحمه الله - لم يكن يكتفي بالنقل المجرد ، بل كثيرًا مايتعقب آراء
 من سبقه من العلماء فيدلي بداوه في نقدها ، مغترفًا من معين معرفته وحنكته

<sup>(</sup>١) باهر البرهان: ٢٦٧٠

<sup>(</sup>۲) ينظر باهر البرهان : ۸۰۲ -

<sup>(</sup>٣) ينظر باهر البرهان: ١٦٣٣-١٦٣٦ ٠

<sup>(</sup>٤) ينظر باهر البرهان: ١٤٢٤ -

<sup>(</sup>ة) ينظر باهر البرهان: ١٦١٠

وتمرسه في مختلف الفنون والعلوم حتى بدت شخصيته بارزة جلية في ثنايا الكتاب، كما فعل في قوله تعالى: ﴿ ثُمَّ ٱستُوَىٰ إِلَىٰ ٱلسَّمَاءِ ﴾ [ البقرة: ٢٩ ] حيث رد على الأصم (١) . وفي قوله تعالى: ﴿ ٱللَّهِ ٱلَّذِى لَهُ مَاهِى ٱلسَّمَوْاتِ ﴾ [ إبراهيم: ٢ ] حيث رد فيه على الفراء وإن لم يصرح باسمه (١) ، وفي قوله تعالى: ﴿ وَبَلَغْتُ ٱلْقُلُوبُ ٱلْحَنَاجِرَ ﴾ [ الأحزاب: ١٠ ] حيث رد على ابن الأنباري إنكاره إضمار كاد (٢) . وغيرها كثير .

فالكتاب قد حوى فوائد علمية ونكتًا لغوية وبلاغية ، واستطرادات قيمة ، زان بها المؤلف تصنيفه ، ووشى بها تأليفه ، حتى غدا قطوفًا يانعة ، لايستغني عنها طالب العلم في حياته العلمية ،

#### المآخــ خ عليه ،

تبين من الدراسة السالفة المكانة العلمية العالية التي يتبوؤها هذا الكتاب، بحيث لايمكن الاستهانة به، والإزراء بقيمته، إلا أن الطبيعة البشرية قضت أن لايحكم لعمل بالكمال، إذ لابد أن تعتريه بعض الهفوات، ويطرأ عليه شيء من الهنات، وذلك لحكمة إلهية قضاها الله، وقدرها، حتى يتميز الكتاب الإلهي عن الكتاب البشري، قال تعالى: ﴿ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ ٱللّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ آخُتِلَاها كَثِيرًا ﴾ [النساء: ٢٨].

<sup>(</sup>١) ينظر باهر البرهان: ٥٦ -

<sup>(</sup>٢) ينظر باهر البرهان: ٧٥٧ -

<sup>(</sup>٣) ينظر باهر البرهان: ٥١١٢٥

#### ومن هذه المأخذ:

- ١ كثرة النقل من غير عزو كما سبق أن أشرت فهو رغم إكثاره مثلاً من النقل عن الثعلبي والماوردي، لم يذكر اسميهما إلا مرة أو مرتين في أواخر الكتاب، وقُلْ مثله في غيرهما .
- ٢ ذكره لعدد من الأسماء مهملة ، أو الاكتفاء بذكر النسبة ، مع وجود أكثر من شخص يشتركون في الاسم نفسه ، أو النسبة ، وكلهم يحتمل أن يكون هو ، وهذا يفضي إلى صعوبة الاهتداء إلى معرفة الشخص المراد ، مثل المغربي ، والشيخ عبد الحميد وغيرهم .
- ٣ إيراده بعض الأحاديث والآثار الضعيفة ، وكان الأولى به أن يصرف نظره عنها إلى ماصح ، ومن أمثلتها ماذكره في تفسير قوله تعالى : ﴿ وَمَاجَعَلْنَا ۖ الرَّوْيا النَّبِي النَّبِي لَا لَكُنَّ اللَّهِ النَّبِي السلام من نزوهم على منبره ) (١) . يعني بهم بني أمية . وهذا الحديث قد حكم العلماء بضعفه ، كما بينت ذلك في موضعه .

وفي قوله تعالى: ﴿ وَٱلْقَيْنَا عَلَىٰ كُرُسِيِّهِ جَسَدًا ﴾ [ص: ٣٤] قال: (عن ابن عباس: أنه كان على شاطىء البحر يعبث بخاتمه، فوقع في البحر، ثم بعد أربعين يومًا من زوال أمره، أخذ سمكة أجرًا على عمله، فوجد الخاتم في جوفها، فأناب إلى ملكه، ) (٢).

ومنها ماذكره في سبب نزول قوله تعالى ﴿ وَمِنْهُم مَّن يَلْمِزُكَ فِي ٱلصَّدَقَاتِ ﴾ [ التوبة : ٨٥ ] حيث قال : ( هو ثعلبة بن حاطب ٠٠٠ الخ ) (٢) ، والصحيح أنه نو الخويصرة التميمي • وقد فندت ذلك •

<sup>(</sup>١) باهر البرهان : ٨٣٢ .

<sup>(</sup>٢) ينظر باهر البرهان: ١٢٤٣ .

<sup>(</sup>٣) ينظر باهر البرهان: ٩٦٠ .

3 - أنه يذكر أحيانًا أقوالاً غريبةً في تفسير الآية ، من أمثلته ماقاله في قوله تعالى :
 ﴿ فَتَذُكِّرُ إِحْدَاهُمَا ٱلْأُخُرَىٰ ﴾ [ البقرة : ٢٨٢ ] قال : ( أي تجعلها كذكر من الرجال) (۱) .

وفي قول عنالى: ﴿ وَالشَّجَرَةَ الْمَلَعُونَةَ ﴾ [ الإسراء: ٦٠ ] حيث قال: ( وقيل: الشجرة الملعونة بنو أمية ، فإنهم الذين بدلوا الأحكام وبغوا على أهل البيت ٠٠٠ الخ ) (٢) .

وفي قوله تعالى: ﴿ مَجْمَعَ ٱلْبَحَرَيْنِ ﴾ [ الكهف : ٦٠ ] قال : ( وقيل : أراد بالبحرين الخضر وإلياس ، لغزارة علمهما ) (٢) .

وفي قوله تعالى: ﴿ وَأَسَلَنَا لَهُ عَيْنَ ٱلْقِطْرِ ﴾ [ سبأ : ١٢ ] قال : (سالت له القطر ، وهو النحاس من عين فيما وراء أندلس بمسيرة أربعة أشهر ) (٤) . والصحيح الذي ورد في كتب التفاسير أن تلك العين كانت باليمن .

وفي قوله تعالى : ﴿ قُمِ ٱللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلاً ﴾ [المزمل: ٢] قال: (من عدد الليالي) (٥) ، والصواب أنه قليلاً من زمن الليل ومدته ،

وهو في إيراده لتلك الأقوال الغريبة يشير إلى ضعفها أحيانًا ، وذلك بتصديرها بعبارة « زعم » كما في قصة إبراهيم عليه السلام [ في سورة الأنعام: ٧٦] ، أو التصريح بعدم ثبوتها كما في قصة الغرانيق .

<sup>(</sup>١) بنظر باهر البرهان: ٢٦٩٠

<sup>(</sup>٢) ينظر باهر البرهان: ٨٣١ ،

<sup>(</sup>٣) باهر البرهان: ۸۷۰

<sup>(</sup>٤) باهر البرهان: ١١٤٩ ٠

<sup>(</sup>٥) باهر البرهان: ١٥٦٩ ٠

\_ YV9 \_

متابعته لبعض أقوال المعتزلة ، وإيراده إياها كالمقرر لها ، فلا يقوم بالتعقيب عليها وبيان فسادها ، مثال ذلك ماذكره من قول المعتزلة عند قولله تعالى :
 ﴿ يُضِلُّ بِهِ كَثِيرًا ﴾ [ البقرة : ٢٦ ] حيث قال : (حيث يحكم عنده بالضلال وقيل : حيث أضلهم عن جنته وثوابه ، وقيل : إضافة الإضلال إلى الله ، وإلى المثل المضروب - وإن كان حكمة - لوقوع الضلال عنده ، كقوله عز وجل في الأصنام : ﴿ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضُلَلْنَ كَثِيرًا ﴾ [ إبراهيم : ٣٦ ] لما ضلوا بسببها ) (١) ، فنجده يفر من نسبة الإضلال إلى الله حقيقة ، وهذا يوافق مذهب المعتزلة الذين ينزهون الله عن ذلك ويقولون : لاتجوز نسبة القبيح إلى الله ،
 الكهن فعل في قوله تعالى : ﴿ وَلَا تُطُعُ مَنُ أَغُفَلُنَا قَلْمَهُ ﴾ [ الكهف : ٢٨ ]

ومثل ذلك فعل في قوله تعالى : ﴿ وَلاَ تُطِعُ مَنُ أَغُفَلْنا قَلْبَهُ ﴾ [ الكهف : ٢٨ ] حيث قال : ( وجدناه غافلاً ) (٢) .

ومن أمثلته أيضًا ماجاء في قوله تعالى : ﴿ فَتَكُونَا مِنَ ٱلظَّالِمِينَ ﴾ [ البقرة : ٣٥ ] حيث قال : ( ٠٠٠ وقيل : إن فاعل الصغيرة أيضًا ظالم لنفسه ، من حيث ألزمها مايشق من التوبة والتلافي ، وكون الزلة صغيرة مغفورة لاينافي وجوب التوبة ، كما لاينافي ثبوت الحرمة ) (٢) .

وهذا قول أبي علي الجبائي كما ذكره الرازي عنه · وهو على قاعدتهم بوجوب التوبة على العاصى بالصغيرة والكبيرة ·

<sup>(</sup>۱) باهر البرهان: ۵۰ – ۱ه ۰

<sup>(</sup>٢) باهر البرهان: ٥٥٨٠

 <sup>(</sup>٣) باهر البرهان: ٦٨ ، وانظر ماجاء عند قوله تعالى: ﴿ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثلتــه ﴾
 [ البقرة: ٢٧] .

- ٦- تأويله لآيات الصفات ، وصرفها عن ظاهرها دون حاجة لذلك كما فعل في قوله تعالى ﴿ غَيْرٍ ٱلْمُغَضُوبِ عَلَيْهِم ﴾ [ الفاتحة : ٧ ] حيث أول الغضب من الله بمعنى إرادة المضار بمن عصاه (١) ، وهكذا فعل في بقية الصفات .
- ٧ الإخلال بترتيب الآيات في السورة الواحدة من حيث تقديم آية على أخرى والعكس وقد تكرر ذلك في عدة مواضع ٠ كما في سورة يونس عليه السلام حيث ذكر آية : (٥٥) قبل آية : (٣٧) ، وسورة يوسف : ذكر آية : (٢) بعد آية : (٢٠) ، وفي سورة فصلت ذكر آية : (٢٠) قبل آية : (١٩) ٠ أو مجيء بعض الآيات في غير موضعها ، كما فعل في قوله تعالى : ﴿ إِذَ ذَهَبَ مُغَاضِبًا ﴾ [الأنبياء : ٧٨] ذكرها في سورة الصافات عند قوله تعالى : ﴿ وَلَا يُنزَفُونَ ﴾ [الواقعة : ١٩]
   وهو مُليم ﴾ [آية ١٤٢] وقوله تعالى : ﴿ وَلَا يُمْرَفُونَ ﴾ [الواقعة : ١٩]
   أتى بها في سورة الصافات بدل قوله تعالى : ﴿ وَلَا هُمُ عَنْهَا يُنزَفُونَ ﴾ [آية : ١٩]
- ٨ عدم الدقة في نسبة بعض القراءات وهو نادر جدًا مثاله ماجاء في قوله تعالى
   : ﴿ وَإِنَّ مِنْهَا لما يَهْبِطُ مِنْ خَشْيَةِ ٱللّهِ ﴾ [ البقرة: ٧٤] حيث قال:
   (قرأ قتادة: يهبط على أصل الباب، أن فعل المتعدي يجيء على يفعل مكسور العين ، كضرب يضرب وحبس يحبس ، وفعل غير المتعدي على يفعل مضموم العين ، كقعد يقعد ، وخرج يخرج ) (٢) . وهذه القراءة إنما حكيت عن الأعمش ، أما قتادة فالمحكى عنه قراءة « إن » مخففة .

<sup>(</sup>١) ينظر باهر البرهان: ١٣٠

 <sup>(</sup>۲) ينظر باهر البرهان: ۸۳۸ – ۹۳۹ ، ۹۹۲ ، ۱۸۲۲ – ۱۲۰۷ ، ۱۲۲۲ ، ۱۲۰۲ .

<sup>(</sup>٢) باهر البرهان: ١٠٠٠

٩ - تحريف بعض الشواهد الشعرية ليستقيم له موضع الشاهد وإن كان ذلك قليلاً جداً ٠

مثاله: قول كثير:

يُعَادِرْنَ عَسَبَ الوَالِقِيّ وَنَاصِحٍ تَخُصَّ بِهِ أُمُّ الطَّرِيقِ عِيالَهَا عَير فيه المؤلف فذكر بدل (تخص به أم الطريق): (تخص برميّه السبيل) وذلك حتى يستقيم له الاستشهاد به على تأنيث السبيل (١) .

وأيضاً قول النابغة الجعدي:

وعَادِية سوم الجسرادِ وَزَعْتُها تَكَلَّقْتُهَا سِيدًا أَزَلَّ مُصَدَّرا ذكر المؤلف ( وبادية ) بدل ( وعادية ) ، حتى يصح له الاستشهاد على ماقرره من أن البادية ليست بلدًا معروفًا ، لذا نكرت في بيت النابغة ، ولو كانت بلدًا معروفًا كان معرفة أبدًا (٢) .

١٠ - ذكره الأقوال المنجمين في تأثير الكواكب وارتباط حركتها بحياة الناس والأحداث على الأرض كالمقرر لها ، دون تعقيبها بالرد والنقض ٠ كما في قوله تعالى : ﴿ ثُمُ انْشَأْنَا هُ خُلْقًا ءَ أَخَرَ ﴾ [ المؤمنون : ١٤ ] حيث قال : ( ولهذا إن المبرزين في علم الفراسة والتنجيم الاينظرون في أخلاق الطفل وأحواله ، والا يصححون مواقع النجوم على ميلاده إلا في السنة الرابعة ، فيأخذون الطالع وصور الكواكب من هناك ) (٣) .

وكما في قوله تعالى: ﴿ فِي أَيَّامِ نَّحِسَاتٍ ﴾ [فصلت: ١٦] حيث ينعي

<sup>(</sup>١) ينظر باهر البرهان: ٤٦٦ .

<sup>(</sup>٢) ينظر باهر البرمان : ٧٣٤ .

۹۷۳ – ۹۷۲ : ۱۹۷۳ – ۹۷۳ .

على ابن بحر تفسيره النحسات بالباردات قال : ( وذهب ابن بحر : أن نحسات : هي الباردات ، والنحس: البرد · كأنه يتحاشى مايقوله أصحاب التنجيم من سعادة الأيام ونحوسها) (١) • وأيضًا ماذكره في سورة الأنعام في قوله تعالى: ﴿ مِنْ قُرْنِ ﴾ [أية: ٦] حيث قال: ( وقيل: إنه عشرون سنة مثل قران العلويين لأنه في مثل هذه العدة يتبدل قوم بعد قوم ) (٢) . إلا أنه لم يكن يعتقد تأثير الكواكب بذاتها ، وصحة مايدعيه المنجمون ، دل على ذلك ماجاء في رده على أوباش المنجمين عند تفسيره لقوله تعالى : ﴿ وَأَنَّهُ هُوَرَبُّ ٱلشِّعُرَىٰ ﴾ [النجم: ٤٩] حيث قال: (وكذلك لأوباش المنجمين وسوسة فيها ، حتى قال بعض المذكورين منهم: إذا بلغ أوج الشمس إلى درجتها، استولت هي بقوتها وتأثيرها على الدنيا ، فيرتفع الجزر والفساد ، وينعدم التعب والكد ، ويتغير طباع التحسين ، وهذا القائل ينظر في التنجيم من وراء حجاب ، ويؤذي أصحاب تلك الصناعة فإن أوج الشمس عندهم ثابت ألبتة ٠٠٠٠ وكذلك مايدرى كيف اختار هذا القائل الشعرى ، على قلب الأسد الملكي ، الذي هو على ممر الأوج أن لو كان يتحرك ، ومادام هذا العالم موسومًا بالموت والحياة ، والسباع بالأنياب والبراثن ، والأعمال بالمحاولة والمزاولة ، كان ماقاله هذا القائل محالاً )(٢) ، ويؤكد ذلك ماجاء في كتابه جمل الغرائب<sup>(٤)</sup> حيث بين أن علم النجوم واعتقاد تأثيرهامن السحر وأتى بالحديث «من اقتبس شعبة من النجوم فكأنمااقتبس شعبة من السحر» (٥) وقوله عَلِيُّهُ « العزائم والرقى والتولة  $^{(7)}$  من الشرك  $^{(4)}$  .

<sup>(</sup>١) باهر البرهان: ١٢٧٤ -

۲) باهر البرهان: ٣٥٤ – ٤٥٤ .

<sup>(</sup>٣) باهر البرهان : ١٤٠٤ - ١٤٠٦ ، وينظر ايضاً : ١٢١٠ ،

<sup>(</sup>٤) ل ١٢ / ب ٠

<sup>(</sup>ه) سبق تخريجه ص ٦١ ولفظه « من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر زاد ما زاد» ٠

<sup>(</sup>٦) التُّولَة : بكسر التاء وفتح الواو، مايحبب المرأة إلى زوجها من السحر وغيره . النهاية في غريب الحديث : ١ / ٢٠٠/، وينظر غريب الجديث الخطابي : ٢/ ٢٠٠/، القاموس المحيط : ٣/ ٢٤١ .

<sup>(</sup>٧) أخرجه أبو داود في سننه كتاب الطب باب في تعليق التمائم حديث رقم (٣٨٨٣): ٤/ ٩ ، وابن ماجه في سننه كتاب الطب باب في تعليق التمائم حديث رقم (٣٥٣٠): ٢/ ١١٦٦، وأحمد في مسنده: ١/ ٣٨١ وكذا أخرجه الحاكم في المستدرك كتاب الطب ، باب نهى عن الرقى والتمائم والتولة :٤/ ٢١٧، وقال صحيح الإسناد ووافقه الذهبي عن عبدالله ولفظه: « إن الرقى والتمائم والتولة شرك » وعند أبي داود « إن في الرقى ...... » .

۱۱- إيراده لبعض المعارف الكونية والعلمية المجانبة للصواب ، ويلتمس له العذر في ذلك لقصور العلم في زمانه فهو يبني كلامه على ماتوصل إليه العلماء في ذلك العصر من اكتشافات وماوضعوه من نظريات ، كشف العلم الحديث عن خطئها بحقائق عيانية قاطعة ، وقد نبهت على ذلك في مواضعه ، وبينت ماتوصل إليه العلم حيالها من حقائق ثابتة .

۱۲ - التضارب الذي قد يعتري آراءه أحيانًا ، فبينا نجده يقرر عدم الترجيح بين القراءات المتواترة ، في سورة الفاتحة ، عند قوله تعالى : ﴿ مَلْكِ يَوْمُ ٱلدِّينِ ﴾ [السّحة : ٣] (١) ، نجده في مواضع أخرى يخالف هذا فيرد بعض القراءات ويخطؤها كما فعل في قوله تعالى : ﴿ مَانَنسَخُ مِنْ ءَلَيَةٍ ﴾ [البقرة : ١٠٦] حيث قال : ( وقراءة ﴿ مَانُنسِخ ﴾ لاوجه لها ١٠٠) ثم أخذ يذكر التوجيهات التي قيلت فيها وردها واحدًا تلو الاخر ، مع العلم بأنها قراءة سبعية (١) . أو يقوم بالترجيح بينها كما فعل في قوله تعالى : ﴿ وَٱتَّقُواْ ٱللّهُ ٱلَّذِي تَسَاءَاً وَوَنْ بِهِ

او يقوم بالترجيح بينها كما قعل في قوله تعالى : ﴿ وَانْقُوا اللَّهُ الْدِي سَمَا طُونِ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ﴾ [ النساء : ١ ] حيث قال : ( ٠٠٠ وهذا أولى من كسر ﴿ الْأَرْحَامِ ﴾ عطفًا على الضمير المجرور لضعفه ، ألا ترى أنه ليس للمجرور ضمير منفصل ) (٢) .

وكما في قوله تعالى : ﴿ وَٱمْسَحُواْ بِرُنُوسِكُمْ وَٱرْجُلِكُم ﴾ [المائدة: ٦] حيث قال: ( وقد قرى ء ﴿ وَٱرْجُلَكُم ۚ ﴾ بالنصب عطفًا على قوله ﴿ هَاعَيْسِلُواْ وَجُوهَكُم ۗ ﴾ وإنما يجوز مثل هذا في الكلام الهجين المعقد ، والمريج المختلط ، دون العربي المبين ، ٠٠٠ إلى أن قال : فالأولى إذًا أن يكون معطوفًا على مسح الرأس في اللفظ والمعنى ، ثم نسخ بدليل السنة ، وبدليل التحديد إلى الكعبين ؛ لأن التحديد يكون في المغسول .) (٤) .

<sup>(</sup>۱) ينظر باهر البرهان: ۷۰

<sup>(</sup>۲) باهر البرهان: ۱۲۲ - ۱۲۳ ،

<sup>(</sup>٣) باهر البرهان: ٣٤٣ ٠

<sup>(</sup>٤) باهر البرهان: ٢١٦ – ٤١٤ ،

وأيضاً من تضارب أقواله إنكاره القول بزيادة حرف في القرآن كما صرح بذلك في عدة مواضع (۱) ، ثم نجده في مواضع أخرى يحكي القول بزيادة بعض الحروف كما صنع في قوله تعالى : ﴿ وَإِذْ ءَآتَيْنَا مُوسَى ٱلْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ ﴾ [ البقرة : ٥٣ ] حيث قال : ( ٠٠ وقيل : الفرقان صفة الكتاب والواو زائدة ) (۲) ، بل يتجاوز ذلك إلى التعبير بلفظ الإقحام – الذي يجب أن يتنزه عنه القرآن – وذلك مثل مافعل في قوله تعالى : ﴿ سَبْعًا مِّنَ ٱلنَّانِي وَٱلْقُرْآنَ الْمُعْلِيمَ ﴾ [ الحجر : ٨٧ ] حيث قال : ( وقيل : المثاني : القرآن ؛ لأن الأنباء والقصص ثنيت فيها ، فتكون الواو على هذا مقحمة ) (٢) ، وفي سورة الصافات [ ١٠٢ – ١٠٤ ] قال : ( وجواب ﴿ فَلَمَّا أَسْلَمَا ﴾ : ﴿ وَنَدَيُنَا أُ ﴾ فتكون الواو مقحمة ) (١٠ ) .

وأنا إذ أستعرض ماوقع فيه المؤلف من هفوات ، فهذا لايعني بحال من الأحوال الصط من مكانته ، أو التقليل من شائه ، وإنما هو من باب الإشارة إليها ، والتنبيه على وجودها ، زيادة في العلم ، وتحقيقًا للأمانة العلمية الموجبة لذلك .

\* \* \*

<sup>(</sup>١) ينظر الصفحات التالية: ٣٩٥ ، ٧٧١ ، ١٢٨٨ .

<sup>(</sup>٢) باهر البرهان: ٨٠ ، وينظر نظائرها في الصفحات التالية: ١٤٧ ، ٢٩٤ ، ٢٨٦٠ ، ٢٨٢٠

<sup>(</sup>٣) باهرالبرهان : ٥٨٧ - ٥٨٨ .

<sup>(</sup>٤) باهر البرهان : ٧٨٥

# موازنة بين كتاب با هرالبرها ق وبين بعض الكتب المطبوعة السابقة عليه

يظهر من خلال استعراض الكتب التي ألفت في المشكل أو المتشابه ، أن كتاب باهر البرهان قد سنبق بالعديد من المصنفات ، إلا أن ماطبع من تلك المؤلفات – حسب ماأعلم – هو:

- ١ الرد على الزنادقة والجهمية للإمام أحمد
  - ٢ تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ٠
    - ٣ تنزيه القرآن عن المطاعن ٠
- ٤ متشابه القرآن ٠ وكلاهما للقاضى عبد الجبار ٠
  - ه درة التنزيل وغرة التأويل للخطيب الإسكافي ·
    - ٦ مشكل إعراب القرآن
- ٧ تفسير المشكل من غريب القرآن ٠ وكلاهما لمكى بن أبى طالب القيسى ٠
  - ٨ القرطين لأحمد بن مطرف الكنانى ٠

وليس هناك كبير يذكر في الموازنة بين معظم تلك الكتب وبين كتاب باهرالبرهان • إذ يظهر من خلال الدراسة السابقة أن جلها تناول جانبًا من جوانب المشكل

فحسب، فمنها ماتناول المشكل من حيث إيهامه للتعارض ، أو التشبيه ، ومنهاماتناوله

من حيث غرابة اللفظ وغموض المعنى ، وآخر من الجانب النحوي والإعرابي ، وهكذا ٠

أما كتاب باهر البرهان فهو على خلاف هذا النمط بالجملة ، حيث استوعب في ثناياه جماع أفراد المشكل على اختلاف أسبابه ·

إلا أن هذا الأمر لايمنع من وجود بعض الشبه بينه وبين الكتب الأخرى ٠

الذا قمت بعمل موازنات مختصرة بينه وبين بعضها ، مبينة فيها أوجه الاختلاف ،

وأوجه الشبه ، كلاً على حدة ٠

أولاً : الموازنة بينه وبين كتاب الرد على الجهمية والزنادقة للإمام احمد بن حنبل :

## : أجه الاختلاف :

١ – إن أبرز تلك الفروق، هو الاختلاف في المنهج العام لكل واحد من الكتابين، ذلك أن كتاب الإمام أحمد رحمه الله قسمه إلى قسمين رئيسين، تتبع في القسم الأول الآيات التي يوهم ظاهرها التعارض، ومن خلالها نفذت مطاعن الزنادقة تجاه القرآن الكريم، موردًا تلك المطاعن الواحد تلو الآخر، ومعقبًا كل مطعن بتفنيده والرد عليه، دون مراعاة لترتيب المطاعن وفق ترتيب آيات المصحف، حيث أورد أولاً آية من سورة النساء، تلاها من سورة المرسلات، فالزمر، فالإسراء، فالمؤمنون ٠٠ وهكذا٠

وتناول في القسم الثاني مشكل المسائل العقدية التي تتعلق بصفات الله عز وجل مبينًا مطاعنهم فيها مسهبًا في ردها ودحضها ·

بينما كتاب النيسابوري نجده قد رتب على السور وفق ترتيب المصحف الشريف، متناولاً مافي كل سورة على حدة، مراعيًا ترتيب الآيات داخل السورة الواحدة ·

٢ - إن كتاب الإمام أحمد رحمه الله يقوم على إيراد مطعن الزنادقة ومن ثم الرد
 عليه ٠

بينما النيسابوري رحمه الله لايلتزم هذا دائمًا إذ كثيرًا مايقوم بالرد وبيان سلامة الآية من الاختلاف، أو كشف إشكالها دون الإيماء إلى المطعن الذي وجه لها •

٣ - قلة الآيات التي تناولها كتاب الإمام أحمد إذا قورن بما حواه كتاب النيسابورى ٠

٤ – أن الامام أحمد رحمه الله في كتابه لم يول الشعر واللغة عنايته بخلاف كتاب
 النيسابوري الذي أطنب وأفاض فيهما .

- ه خلو كتاب الإمام أحمد من مشكل المسائل النحوية والصرفية ، والقضايا
   الفقهية والعلمية ، التي حفل بها كتاب النيسابوري .
- ٦ عدم تعریج الإمام أحمد على مسائل فرعیة ، واستطرادات جانبیة مثلما نجد
   فی کتاب النیسابوری .
- ٧ معالجة الإمام أحمد للمسائل العقدية وفق مذهب أهل السنة والجماعة بينما
   عالجها النيسابوري وفق المذهب الماتريدي ٠

لعل هذه أهم الفروق والاختلافات بين الكتابين ٠

## ب - أوجه الشبه بينهما:

- ١ تناول الكتابين للآيات الموهمة للتعارض ، والجمع بينها وإزالة مايرد عليها من تضاد في الظاهر لافي الحقيقة والواقع .
  - ٢ تشابه بعض النصوص فيهما ٠
  - ٣ تناول كلا الكتابين لمشكل المسائل العقدية ٠
  - ٤ اعتماد كلا الكتابين على أي القرآن والحديث الشريف ٠

## ثانيًا : الموازنة بينه وبين كتاب درة التنزيل للخطيب الإسكافي :

#### أ - أبجه الاختلاف:

- ١ اقتصار كتاب درة التنزيل على جانب من جوانب المشكل، وهو مايتعلق بأسرار التعبير القرآني، حيث استوعب الآيات التي تكررت ألفاظها مع اختلاف يسير في بعضها من تقديم وتأخير، أو زيادة ونقصان، أو جمع وإفراد، أو تعريف وتنكير، أو تأنيث وتذكير، مبينًا سر اختصاص كل آية بلفظها، منبهًا على ماحوته من لطيف المعنى ودقيق المغزى كاشفًا لما قد يعتريها من إيهام التناقض والاختلاف.
  - ٢ إيراده للإشكال ثم تعقيبه بالجواب في جميع ماتناوله ٠
  - ٣ عدم تعرضه لكثير من مشكل القضايا العقدية والفقهية والعلمية ونحوها ٠

## ب - أبجه التشابه:

- ١ الاتفاق في الناحية المنهجية حيث رُتِّبَ كل منهما على سور القرآن وفق ترتيب
   المصحف الشريف ، مع مراعاة ترتيب الآيات داخل السورة الواحدة ٠
  - ٢ عنايتهما ببيان لطائف التعبير القرآني وأسرار تراكيبه ٠
  - ٣ عنايتهما بكثير من مشكل القضايا النحوية والصرفية
- ه استشهادهما بشعر العرب وأقوالهم ، وإن كان على قلة بالموازنة بكتاب باهر البرهان .
  - ٦ ذكرهما لأكثر من وجه في الجمع بين الآيات مع الترجيح بينها أحيانًا ٠
    - ٧ إغفالهما نسبة الأقوال إلى قائليها ٠
    - ٨ قلة تكرارهما الكلام وإحالتهما على ماسبق ٠
    - ثَالثًا : الموازنة بينه وبين كتاب مشكل إعراب القرآن لمكي :

## أ - أبجه الاختلاف :

- ١ اقتصار كتاب مكي على جانب واحد من جوانب المشكل، وهو مايت علق بالمسائل النحوية والصرفية والإعرابية، فتناول ما أشكل إعرابه، وخفي وجه ضبطه من أي الكتاب العزيز، بينما هذا الجانب هو أحد الجوانب التي تناولها كتاب النيسابوري .
  - ٢ إغفال كتاب مكي لمشكل المسائل الفقهية والعلمية والعقدية ونحوها ٠
- ٣ تكراره الصديث عن بعض المسائل في أكثر من معضع · بينما نجد النيسابوري لايعيد الحديث عن الشيء بل يحيل على ماسبق غالبًا ·

## ب - أبجه التشابه:

ابن أبرز أوجه التشابه ، هو الاتفاق في الناحية المنهجية للكتابين ، حيث إن
 كلاهما رتبت مادته على سور القرآن وفق ترتيبها في المصحف الشريف .

- ٢ إن كلا الكتابين تناول المشكل فقط من أي كل سورة مراعيًا في ذلك ترتيب
   الآيات داخل السورة الواحدة ، مع الإخلال اليسير في مواضع قليلة .
- ٣ استشهادهما في ثنايا الكتاب بحديث المصطفى وأصحابه وإن كان على
   قلة موازنة بكتاب باهر البرهان ٠
  - ٤ عنايتهما البالغة بالقراءات القرآنية وتوجيهها ٠
- ه استعانتهما بالشعر العربي الفصيح ، وما أثر من أقوال العرب وأمثالهم ،
   وإن كان ذلك قليلاً بالموازنة بكتاب باهر البرهان .
- ٦ إيرادهما لجميع الآراء في إعراب الآية غثها وسمينها ، مع الترجيح بينها
   والرد على بعضها أحيانًا ، وإن كانت الأقوال الضعيفة في كتاب النيسابوري قليلة جدًا
- ٧ اهتمامهما الكبير بمشكل المسائل النحوية والإعرابية والنقل عن أئمة النحو
   وأساطين اللغة .
  - ٨ تناولهما إلى جانب ذلك لبعض القضايا الصرفية ٠
    - ٩ إكثارهما من الاستطرادات والتفريعات ٠
  - ١٠ إغفالهما نسبة كثير من النقول إلى أصحابها ٠
- ١١ تناقضهما في بعض الآراء فبينما نجدهما قد ضعفا رأيًا ما ، إذ بهما يعتمدانه في موضع آخر .
  - ١٢ إحالتهما على كتبهما الأخرى •
  - رابعًا : الموازنة بينه وبين كتاب تفسير المشكل من غريب القرآن لمكي :
    - أبجه الاختلاف :
- ١ اقتصاره على جانب من جوانب المشكل وهو ماتعلق بغرابة اللفظ ، أو غموض المعنى ٠

- ٢ عدم عنايته بمشكل المسائل النحوية والإعرابية والفقهية والعقدية والعلمية
   ونحوها .
  - ٣ تركه الاستشهاد بشعر العرب، ومرد ذلك أن كتابه مبني على الاختصار ٠
- ٤ تكراره الحديث عن بعض المسائل في أكثر من موضع ، كما فعل عند تفسير
   الأحرف المقطعة في أوائل السور .
  - ه قلة الترجيحات بين الأقوال التي يوردها ، وهي مع قلتها عارية عن التعليل.
    - ب أبجه التشابه:
- الاتفاق في الناحية المنهجية في ترتيب الكتاب ، وهو تبويبه على سور القرآن
   وفق ترتيب المصحف الشريف ، وترتيب الآيات داخل كل سورة .
- ٢ استشهادهما بأي القرآن وحديث المصطفى الله التعضيد ما أورداه في تفسير الآية ، وإن كان ذلك قليلاً بالموازنة بكتاب باهر البرهان .
  - ٣ اهتمامهما بذكر بعض القراءات وتوجيهها
  - ٤- عنايتهما بذكر أسباب نزول الآيات والاستعانة بها لتفسير الآية ٠
- ه عنايتهما البالغة باللغة والتعريج على أصول الألفاظ ومبانيها ، واشتقاقاتها
  - ٦ ذكرهما لعدد من الأقوال في الآية أحيانًا ٠
  - ٧ إغفالهما النقول عن النسبة إلى أصحابها غالبًا ٠
  - خامسًا : الموازنة بينه وبين كتاب تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة :
    - أ أبجه الاختلاف:
- ١- إن أبرز الفروق بين كتاب باهر البرهان ، وكتاب ابن قتيبة هو اختلاف المنهج
   العام للكتابين ، فبينما بوب النيسابوري كتابه على السور كما سبق ذكره متناولاً في
   كل آية مايتصل بها من إعراب أو بيان غريب ، أو نوع بديع ونحو ذلك ، نجد ابن قتيبة

قد رتب كتابه على الموضوعات ، حيث بدأ كتابه بمقدمة تكلم فيها عما اختص الله به هذه الأمة من العارضة والبيان واتساع المجاز ، كما ذكر الباعث له على تأليف كتابه - وهو الرد على الطاعنين - ومنهجه في ذلك ،

ثم أخذ في سرد تلك المطاعن التي وجهت للقرآن وعددها اثنان وثلاثون مطعنًا ٠

بعد ذلك بدأ في رد تلك المطاعن وتفنيدها حسب ترتيب إيرادها ، فافتتحها بما يتعلق بوجوه القراءات ، تلاه ما ادعي على القرآن من اللحن ، ثم عقد بابًا في التناقض والاختلاف ، بعده باب في المتشابه ، فباب القول في المجاز ، ثم باب الاستعارة ، تلاه باب المقلوب ، فباب الحذف والاختصار ، فباب تكرار الكلام والزيادة فيه ، جاء بعده باب الكناية والتعريض ، ثم باب مخالفة ظاهر اللفظ معناه ٠

مستوعبًا في كل باب مايندرج تحته من أي القرآن الكريم ، جامعًا إياها في موضع واحد ·

بعد ذلك عقد باب تأويل الحروف التي ادعي على القرآن بها الاستحالة وفساد النظم، فبدأ بالحروف المقطعة في أوائل السور، ثم أتبعه بآيات متفرقة من عدة سور من القرآن بلغ عددها اثنين وخمسين موضعًا.

وفي نهاية الكتاب عمل باب اللفظ الواحد للمعاني المضتلفة أي مايسمى الوجوه والأشباه والنظائر، تناول فيه أربعة وأربعين لفظًا .

تلاه باب تفسير حروف المعاني وماشاكلها من الأفعال التي لاتنصرف ذكر فيه ثلاثًا وثلاثين كلمة ·

وأخيراً عقد باب دخول بعض حروف الصفات مكان بعض مستوعبًا إلى حد ما ماجاء من ذلك في أي القرآن العزيز ·

٢ - عدم اهتمام ابن قتيبة بترتيب الآيات التي تناولها حسب ترتيب المصحف،
 فنجد أنه تناول أولاً آيات من سورة سبأ ، تلاها من سورة الفرقان ، ثم من سورة يس ،
 ثم المرسلات ، ثم الأنعام ، ثم النساء وهكذا ، بينما راعى النيسابوري ترتيب الآي وفق ماجاء في المصحف .

٣ - إن ابن قتيبة رحمه الله لم يجمع الحديث عن أي السورة الواحدة في موضع واحد ، بل فرقه في عدة مواضع متباعدة ، فسورة البقرة مثلاً تناول بعض آياتها في أربعة مواضع متفرقة (١) ، وكذا سورة الأنعام (٢) وغيرها من السور .

٤ - أن ابن قتيبة لم يستوعب الحديث عن سورة كاملة إلا نادرًا كما فعل في سورة الجن (٢) بخلاف النيسابوري رحمه الله .

## ب - أوجه الشبه:

١ - اتحاد الموضوع ، حيث إن كلا الكتابين استوعب المشكل من جميع جوانبه ،
 ولم يقتصر على جانب منه .

٢ - اعتماد كلا الكتابين في بيان المشكل على آي القرآن العزيز ، وأحاديث المصطفى الله وما أثر عن الصحابة والتابعين ، والإكثار من الاستشهاد بها لبيان لفظة غريبة ، أو تفسير للآية ، أو تعضيد للمعنى الذي قيل فيها ، أو للتدليل على مسألة عقدية أو تقرير قاعدة نحوية إلى غير ذلك من الأغراض (٤) .

٣ - عناية كلا الكتابين بالمباحث اللغوية ، من بيان غريب الألفاظ ، وأصولها في
 اللغة ، ومبانيها ، وتصريفها ، واشتقاقها ، وأوزانها ، ونحو ذلك إضافة إلى التنبيه

<sup>(</sup>١) ينظر تأويل مشكل القرآن: ٣٢٤ ، ٣٦١ ، ٣٧١ ، ٤٣٥ ،

<sup>(</sup>٢) ينظر تأويل مشكل القرآن : ٣٢٧ ، ٣٣٥ ، ٣٣٩ ، ٣٩٧ .

<sup>(</sup>٣) ينظر تأويل مشكل القرآن: ٤٦١ - ٤٣٤ ، وكذا فعل في سورة قريش: ٤١٣ - ٤١٥ .

<sup>(</sup>٤) ينظر تأويل مشكل القرآن: ١٠ ، ٢١ ، ٥٤ ، ٧١ ، ٨٦ ، ٨٧ ، ٩٩ ، ١٠٥ ، ١١٣ ، ١٥١ ، ١٥٥ ، ١٥٥ ، ٢٥٥ ، ٢٥٥ ، ٢٥٥ ،

- على الألفاظ المتضادة ، والألفاظ المترادفة ، والمتقاربة ، وبيان الفروق اللغوية بينها (١) .
- 3 1 اهتمامهما الكبير بأقوال العرب وأمثالهم ، والتنبيه على ضرب المثل في القرآن مع ربطه بما جاء في أمثال العرب  $\binom{Y}{1}$  .
- ه عنايتهما بالقراءات القرآنية المتواترة والشاذة ، وبيان توجيهها ، وتفنيد المطاعن المتعلقة بها (٣) .
- 7 اهتمامهمابمشكل المسائل العقدية مثل آيات الصفات ، ورؤية الله في اليوم الآخر ، وعصمة الأنبياء وتنزيههم عن نسبة الكفر الاعتقادي لهم ، والسحر ونحوه ، كما يتفقان في تأويلهما لبعض الصفات ، كصفة الساق والوجه مثلاً حيث أولا الأولى بالشدة، والثانية بالذات (1) .
- ٧ عنايتهما البالغة بشعر العرب وإكثارهما من الاستشهاد به لتأكيد المعنى ، أو لبيان معنى لغوي ، أو للتدليل على مسألة عقدية ، أو لبيان الفروق في اللغة ، أو تعضيد قاعدة نحوية أو كشف لأساليب العرب ومناحيهم (٥) .

<sup>(</sup>٣) ينظر تأويل مشكل القرآن: ٣٣ - ٤٩ ، ٥٠ ، ٨٣ ، ١٢٤ ، ٢٠٦ ، ٢١٦ ، ٣٢٨ ، ١٥٥ ، ٣٩٨ ، ٣٩٨ ، ٣٠٩ ، ٣٩٨ ، ٣٠٩ ، ٣١٠ . ١٤٤ ، ٤١٩ . ١٩٤ ، ٤١٠ . ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ ، ١٩٤ .

<sup>(</sup>٤) ينظر تأويل مشكل القرآن : ١٠٦ - ١١١ ، ١١٥ - ١١١ ، ١٢٧ - ١٣١ ، ١٥٤ ، ٢٥٨ ، ٢٦٦ ، ٣٣٨ -

<sup>(</sup>ه) ينظر تأويل مشكل القرآن: ۱۱ ، ۱۸ - ۲۰ ، ۵۰ ، ۵۰ ، ۵۲ ، ۸۰ ، ۹۲ ، ۱۰۱ - ۱۱۹ ، ۱۲۷ - ۱۲۷ ، ۱۲۷ ، ۲۳۱ ، ۱۲۷ - ۲۲۱ ، ۱۲۷ ، ۲۰۳ ، ۲۰۸ ، ۲۰۸ ، ۲۰۱ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵ ، ۱۹۵

٨ - إيرادهما للأقوال والأشعار معزوة تارة وغفلاً عن النسبة أخرى ٠

٩ - كثرة الاستطرادات القيمة التي حفل بها الكتابان، فابن قتيبة مثلاً عند تناوله للمطاعن التي وجهت للقرآن فيما يتعلق بأوجه القراءات، أسهب في حديثه عن نزول القرآن على سبعة أحرف، وسرد الأقوال التي قيلت في تحديدها مخطئًا بعضها ومبينًا مايراه راجحًا منها، ثم استطرد في بيان معاني الحرف والكلمة في اللغة، وعقد مبحثًا في تفصيل وجوه اختلاف القراءات (١).

وعندما عقد باب المتشابه ، استطرد في ذلك فذكر الحكمة من إنزال المتشابه ، وجريه على أساليب العرب ، مستشهدًا بعدد من الأحاديث المرفوعة والموقوفة والمقطوعة وجملة من أقوال العرب .

شم بين رأيه في المتشابه ، وأن الراسخين في العلم يعلمونه ، وأقام على ذلك الأدلة ، وختم الحديث ببيان معنى المتشابه في اللغة والاصطلاح (٢) .

١٠ - تنبيههما على أساليب العرب، من الإيجاز والإطناب، والتكرار، وإظهار المعاني وإخفائها، والتعريض والإفصاح، والكناية والاستعارة، والتمثيل والقلب، والتقديم والتأخير ونحو ذلك (٢) .

١١ – اهتمامهما بإبراز لطائف المعاني ودقائق أسرار التعبير القرآني (٤) ،
 والتنويه بتربع القرآن عرش البلاغة والبيان .

<sup>(</sup>١) ينظر تأويل مشكل القرآن: ٣٣ - ٤٩ -

<sup>(</sup>٢) ينظر تأويل مشكل القرآن: ٨٦ - ١٠٢ .

<sup>(</sup>٣) ينظر تأويل مـشكل القـرآن: ١٢ - ٢١ ، ١١١ ، ١٤٤ - ١٨، ٥٣٠ ، ٢٣٧ ، ٢٤٧ ، ٢٠٧ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٠ ، ٣٠٨ ، ٣٠٨ ، ٣٠٨

 <sup>(</sup>٤) ينظر تأويل مشكل القرآن: ٩ ، ٣٤٤ ، ٣٤٥ ، ٣٤٦ - ٣٤٧ ، ٣٤٨ ، ٢٤٥ .

۱۲ – احتواؤهما على جملة من مباحث علوم القرآن كالناسخ والمنسوخ ، وأقسام القرآن ، وأسباب النزول ، وأول مانزل وأخر مانزل ، والمحكم والمتشابه ، والأحرف المقطعة ، ونحوها (۱) .

- $^{(Y)}$  تضمنهما جملة وافرة من علوم المعانى والبيان والبديع  $^{(Y)}$ 
  - ١٤ تناولهما بعض المسائل الفقهية المشكلة (٢)
    - ٥١ تنبيههما على مواطن العظة والعبرة (٤) .

١٦ – اهتمامهما بتفنيد مطاعن الملحدين ، وأصحاب الفرق الضالة كالقدرية وغيرهم، والرد عليها (٥) .

١٧ – إيرادهـماالأقـوال المتعـددة التي وردت في الآيات مع الترجيح بينها أحانًا (٦) .

۱۸ – نقلهما عن أساطين النحو وقادة البيان كالخليل وسيبويه والكسائي والفراء وأبي عمرو وأبي زيد والأصمعي وأبي عبيدة والأخفش وأبي حاتم والمازني (V) ، وغيرهم • 19 – اهتمامهما بالمناحي النحوية والصرفية (A) •

<sup>(</sup>٢) ينظر تأويل مشكل القرآن: ٤١٣ ، وينظر تعليق (٥) ٠ ص ٢٨٣ .

<sup>(</sup>٣) ينظر تأويل مشكل القرآن: ٣٩٩ - ٤٠١ -

<sup>(</sup>٤) ينظر تأويل مشكل القرآن : ١٠ وغيرها ٠

ر ) ينظر تأويل مشكل القرآن: ٢٢ ، ١٠٥ ، ١١٥ – ١٢٢ ، ١٢٢ .

<sup>(</sup>١) ينظر تأويل مشكل القرآن: ٣١٥ م ٣١٥ م ٣٩٥ م ٣٩٨ م ٣٩٨ م ٤٠٠ ، ٤١٢ ، ٤٨٩ م

<sup>(</sup>۷) ينظر تاريل مشكل القرآن : ۸۹، ۹۰ ، ۹۳ - ۹۸ ، ۱۲۷ ، ۱۲۷ ، ۱۲۳ ، ۱۹۵ ، ۱۹۸ ، ۲۰۹ ، ۲۱۹ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۱ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲۰ ، ۲

<sup>(</sup>٨) ينظر تأويل مشكل القرآن: ٣٢ه ، ٣٤ه ، ٣٦ه ، ٣٧ه وغيرها ٠

- au تنبيههما على أوهام السابقين والأخطا ، التي وقعوا فيها au
- ٢١ إيرادهما الصحيح والحسن والضعيف من حديث الرسول على والصحابة والتابعين .
- ۲۲ الإحالات المتكررة سواء أكانت على موضع آخر في الكتاب نفسه (۲) ، أم
   على كتب أخرى للمؤلف (۲) .
  - ٢٣ جمعهما الآيات المتعارضة والتوفيق بينها (١) .

وبعد استعراض أوجه الشبه والاختلاف بين كتاب باهر البرهان للنيسابوري والكتب الخمسة الأخرى ، يظهر جليًا مدى التشابه الكبير بين كتاب باهر البرهان وكتاب تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة ،

ولاعجب في ذلك فكتاب مشكل القرآن أحد الدعائم التي قام عليها كتاب النيسابوري ، ومرجع رئيس بين المراجع التي استقى منها مادته العلمية ، وهذا التشابه الكبير بين الكتابين يحدوني إلى بيان ميزات كل منهما :

## أولاً: ميزات كتاب تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة:

يتفوق كتاب ابن قتيبة على كتاب النيسابوري بالأمور التالية :

الأقدمية والأسبقية ، فكتاب ابن قتيبة ، يعتبر أول كتاب جامع في بابه ،
 وكل من أتى بعده اعتمد عليه ونهل من معينه .

٢ - جمعه الآيات المتناظرة والمتقاربة في موضع واحد ، تحت باب واحد يجمع

<sup>(</sup>١) ينظر تأويل المشكل: ٢١٩ ، ٢٨٧ ، ٣٧٣ ، ٢١٥ ، ٤٤٥ ، ٥٥٠ ،

<sup>(</sup>۲) ينظر تاويل المشكل: ۸۰ ، ۸۲ ، ۸۵ ، ۸۵ ، ۱۰۰ ·

<sup>(</sup>٣) ينظر تأويل المشكل: ٨٢ ، ٩٣ ، ٢٦٥ ·

<sup>(</sup>عُ) يَنظر تأويل المشكل: ٥٥ - ٦٦ ، ٧١ ، ٣٧٣ ٠

- شتاتها ، وهذه ميزة قيمة يمتاز بها كتاب ابن قتيبة ، إلا أنها في ذات الوقت طريقة عسرة للباحث فيه ، إذ أن الآية قد يأتي الحديث عنها في أكثر من موضع ·
- ٤ استيعابه إلى حد كبير الآيات القرآنية التي تتصل بكل باب من أبواب
   الكتاب٠
- ه إيراده لجملة من الأحاديث مسندة ، إما من طريقه وهذا قليل جدًا ، أو من طريق غيره كعبد الرزاق ، وهذه ميزة يفتقر إليها كتاب النيسابوري .

## ثانيًا: ميزات كتاب باهر البرهان:

على الرغم من تفوق كتاب ابن قتيبة في النواحي السابق ذكرها ، إلا أنه في المقابل نجد كتاب النيسابوري يفوقه في جوانب كثيرة تجعله يتميز عن سابقه ، ويكون بمنزلة المجلى من المصلى • ومن هذه الأمور مايلى :

- ۱ تأخر كتاب النيسابوري عن كتاب ابن قتيبة أتاح له فرصة الاطلاع على عدد أكبر من الكتب والمراجع ، وبالتالي الاستفادة من علم أصحابها ، وتجنب ماوقع فيه سابقوه من وهم أوخطأ ، فأتى كتابه معلمة منقحة مهذبة ، مما بوأه مكانة علمية عالية ٠
- ٢ ترتيب الكتاب على السور وفق ترتيب المصحف الشريف ، جعل الكتاب سبهل التناول ، قريب المأخذ ، وهذه ميزة لايستهان بها، خاصة لدى الباحثين إذا قورنت بمدى المعاناة التي يواجهها الباحث في كتاب ابن قتيبة .
- ٣ إكثار النيسابوري من إيراد الأحاديث موازنة بابن قتيبة ، فبينما زاد عددها
   في باهر البرهان على ٣٧٠ حديثًا ، نجدها لاتتجاوز المئة وبضعة أحاديث في تأويل
   المشكل .
- ٤ إعراضه عن الإسرائيليات ، فلا يوردها إلا في معرض النقد والرد ، بينما
   لم يتحرز ابن قتيبة عن ذكرها والتسليم بها وإن كانت قليلة جداً .
- ه إعراضه عن الأحاديث الموضوعة ، فهو يورد الصحيح والحسن والضعيف

على قلة ، إلا أنه لايصل إلى حد ذكر الأحاديث الموضوعة إلا نادرًا ، بينما نجد ابن قتيبة يستشهد بالضعيف والموضوع ، بل يجعل الحديث الموضوع حجة يبني عليه أراءه وأحكامه ، مثل الحديث الموضوع على عثمان وعائشة رضي الله عنهما فيما يتعلق بوقوع اللحن في القرآن ، حيث أورده في موضع الاحتجاج ، وبنى عليه رد بعض القراءات المتواترة (۱).

7 -- تنزيهه للأنبياء عن نسبة الكبائرإليهم ،بينما نجد ابن قتيبة لايتردد عن نسبتها لهم ، كنسبة الشرك في التسمية لآدم وحواء(7)، وخطيئة داود(7) عليهم السلام ونحوها .

٧ - رده للمطاعن التي وجهت إلى بعض القراءات المتواترة وإن لم يكن لها وجه في العربية ، بينما نجد ابن قتيبة يطعن في بعض القراء ويرد قراعتهم رغم تواترها ،
 كما فعل مع حمزة رحمه الله تعالى (٤) .

٨ - كثرة الشواهد الشعرية عند النيسابوري عنها عند ابن قتيبة ، حيث جاوزت ألفًا وثلاثمائة وبضعًا وسبعين بيتًا عند النيسابوري ، بينما نجدها عند ابن قتيبة لاتتجاوز أربع مائة وثلاثةً وأربعين بيتًا .

٩ - كثرة المسائل الفقهية التي تناولها النيسابوري ، وأزال إشكالها موازنة
 بكتاب ابن قتيبة .

١٠ - كثرة المسائل الإعرابية والنحوية في كتاب النيسابوري عنها في كتاب ابن
 قتيبة ٠

١١ - احتواء كتاب النيسابوري على قضايا علمية متنوعة من فلكية ، وجغرافية ،

<sup>(</sup>١) ينظر تأويل المشكل: ٥١ ، ٥٧ ، ٢٧٨ ٠

<sup>(</sup>٢) ينظر تأويل المشكل: ٨٥٨ - ٢٥٩ .

<sup>(</sup>٣) ينظر تأويل المشكل: ٢٦٦ - ٢٦٧ ،

۱۲ - ۹ : نظر تأويل المشكل : ۹ - ۱۲ -

وبيئية ، وطبيعية ، وطبية ، وهندسية ، ونحوها ٠

١٢ – إكثاره من التنبيه على مواطن العظة والعبرة ، وإبراز دقائق المعاني بصورة فاقت ماحواه كتاب ابن قتيبة .

هذا بعض ماوقفت عليه من مزايا فاق بها كتاب النيسابوري كتاب ابن قتيبة رحمهما الله مما يجعله كما قلت سابقًا حريًا أن يتبوأ مكان الصدارة بين كتب فنه • والله أعلم •

# المبحث الثاني

## عملى في التحقيق

## عنواح الكتاب والتحقيق فيه،

بعد قراءة مقدمة الكتاب والكتب التي ترجمت للمؤلف توصلت فيما يتعلق بتسمية الكتاب إلى مايلي:

أولاً: لم ينص المؤلف في مقدمة كتابه على تسمية الكتاب ب « وضح البرهان في مشكلات القرآن » ، ولم يشر إلى هذه التسمية في شيء من كتبه التي وقفت عليها . وليس هذا فحسب ، بل إن من ترجم للمؤلف أيضاً ، أو تعرض لذكر المؤلفات في التفسير وعلوم القرآن من المتقدمين والمتأخرين ، جميعهم لم يذكروا أن للمؤلف كتاباً يحمل هذا العنوان والمصدر الوحيد الذي أستند إليه في هذه التسمية هو ما يحمله الغلاف لاغير .

ثانيًا: ذكر المؤلف في مقدمة كتابه إيجاز البيان أنه قد ألف كتابًا بعنوان « باهر البرهان في معاني مشكلات القرآن » حيث قال: « ٠٠٠ ومن أراد محاورة المتكلمين ، ومحاضرة المتأدبين ؛ فلينظر من أحد كتابينا ، إما كتاب باهر البرهان في معانى مشكلات القرآن ٠٠٠ » (۱) .

- كما نسبه له إسماعيل باشا في إيضاح المكنون (٢) ، وهدية العارفين (٢) ·
  - وذكره إسحاق علي شواخ في كتابه معجم مصنفات القرآن الكريم (٤) .

<sup>(</sup>۱) ص: ۱۰

<sup>· 177/1 (</sup>Y)

<sup>·</sup> ٤ · ٣/٢ (٣)

<sup>·</sup> Y. 9/2 (2)

وقد قمت بالسؤال والبحث في الجامعات عن كتاب باهر البرهان ، حتى علمت أن الجامعة الإسلامية في المدينة المنورة ، تضم مكتبتها العامرة ميكروفيلمًا لمخطوط يحمل عنوان « باهر البرهان في مشكلات معاني القرآن » مؤلفه بيان الحق النيسابوري ، فحرصت على اقتنائه علني بالموازنة بين الكتابين أقف على علاقة بينهما ، فأكشف اللثام عن سر هذه التسمية ، ولكن أمالي ذهبت أدراج الرياح عندما أصبح المخطوط بين يدي ، إذ تبين لي بما لايدع مجالاً للشك ، أن الكتاب إنما هو « وضح البرهان في مشكلات القرآن » كما عنون غلافه ، بل هو النسخة التي لدي بعينها ، وما الاسم الذي فهرس به للميكرو فيلم سوى سهو وقع من المفهرس لاغير .

حيئذ وجدت نفسي أمام عدة احتمالات:

## الاحتمال الأول : وهو أقواها :

أن الكتابين إنما هما كتاب واحد ، واسمه كما ذكر المؤلف « باهر البرهان في معاني مشكلات القرآن » ، إلا أن الناسخ – بقصد أو بغير قصد – حرفه إلى « وضبح » ، وقد قوى هذا الاحتمال عندى عدة أمور :

- ١ عدم ذكر تسمية « وضبح البرهان » من قبل المؤلف أو غيره ٠
- ٢ انطباق الوصف الذي وصف به المؤلف كتابه « باهر البرهان » على كتاب «
   وضح البرهان » •
- ٣ كثرة الأخطاء والتحريفات التي وقع فيها الناسخ خلال نسخه للكتاب ، التي لم
   تقتصر على كلام المؤلف بل تجاوزتها إلى آيات القرآن العزيز ؛ مما جعل
   العقل لايستبعد وقوع مثل هذا التصحيف والتحريف في العنوان .

## الاحتمال الثاني: وهو يلى الأول في الرجحان:

أن يكون كتاب « وضح البرهان » تلخيصاً لكتاب « باهر البرهان » فيكون المؤلف

قد ألف أولاً كتاب باهر البرهان ثم لخصه واختصره في كتاب وضع البرهان . وهذا الاحتمال يقوى من جانب ، ويضعف من عدة جوانب :

فمما يقويه مايوجد على غلاف الكتاب من كلمة « تلخيص » حيث أتى العنوان على الغلاف « كتاب وضح البرهان في مشكلات القرآن » تلخيص محمود بن أبي الحسن بن الحسين النيسابوري تولاه الله بكفايته وخصه بولايته ، فيشعر العنوان أن هذا الكتاب تلخيص لكتاب آخر ،

# أما مايضعف هذا الاحتمال ، فعدة أمور:

- ١ أنه لو كان تلخيصاً لكتاب آخر لنص المؤلف في مقدمته على ذلك بأن يقول مثلاً: « وهذا كتاب اختصرت فيه أو لخصت فيه الكتاب الفلاني » أو نحو هذه العبارات التي تكشف للقاريء بأن مايقرؤه مختصر لكتاب آخر ٠
- ٢ أنه لو كان تلخيصاً لرأيناه كتابًا مقتضبًا موجزًا كما هي العادة في المختصرات، أما وقد جاء الكتاب معلمة علمية ضخمة ، تزخر بالشواهد الشعرية التي جاوزت الألف، وغيرها مما يتعلق بالتفسير من حديث ولغة وسبب نزول وقراءات، حتى بلغ حجم الكتاب ٢١٤ صفحة ، فهذا يبعد كونه تلخيصاً ، إذ لو كان كذلك ، لحذف منه بادىء ذي بدء : .
  - أ الشواهد الشعرية ، أو خفف منها على الأقل .
  - ب كثيرًا من أقوال المفسرين التي حفل بها الكتاب •
- جـ الاستطرادات اللغوية والبلاغية والأدبية والعلمية التي كثيرًا مايتحفنا بها المؤلف في الكتاب •
- ٣ ماسبق ذكره من احتمال وقوع التحريف في عنوان الكتاب من قبل الناسخ
   فتكون كلمة « تلخيص » سبق قلم منه وليست من وضع المؤلف .

## الاحتمال الثالث وهو أضعفها:

أن يكون كل منهما كتابًا مستقلاً ، لاعلاقة بينهما سوى تشابه الموضوع ، وهذا الاحتمال ضعيف ، للتشاب الكبير بين الاسمين حيث لايفترقان إلا في كلمة واحدة وهي « باهر » و « وضح » ·

هذا ما استطعت التوصل إليه فيما يتعلق بتسمية الكتاب ٠

ومن خلال هذا العرض يتبين أن تسمية الكتاب باسم: « باهر البرهان في معاني مشكلات القرآن » هو الراجع إن شاء الله تعالى · والله أعلم بالصواب ·

## توثيق نسبته إلم المؤلف،

إن مما لاريب فيه ثبوت نسبة هذا الكتاب لمؤلفه النيسابوري - رحمه الله تعالى - فقد تضافرت الأدلة على ذلك ومنها: -

- ۱ ماجاء في مقدمة الكتاب « قال القاضي الإمام العالم بيان الحق خاتم المسرين محمود بن أبي الحسن بن حسين النيسابوري ٠٠٠ » ٠
  - ٢ ماكتب على غلاف النسخة المعتمدة في هذا التحقيق ٠
  - ٣ التشابه الكبير بين مضمون هذا الكتاب ومضمون كتاب « إيجاز البيان »
     المقطوع بثبوت نسبته إلى المؤلف رحمه الله تعالى .
- ٤ وجود كثير من نصوص هذا الكتاب ونقوله بحذافيرها في كتاب « خلق الإنسان » للمؤلف أنضاً .

وعلى احتمال كون هذا الكتاب هو بعينه كتاب « باهر البرهان » تنضم للأدلة السابقة أدلة أخرى وهي :

- ه تصريح المؤلف رحمه الله في كتابه إيجاز البيان الذي سبق أن أشرت
   إليه ٠
- ٦ كتب التراجم التي ترجمت للنيسابوري وذكرت هذا الكتاب ضمن مصنفاته .
   والله أعلم بالمبواب .

## وصف النسخ الخطية:

بعد البحث والتنقيب استطعت - بفضل الله سبحانه وتعالى وحسن توفيقه - أن أعثر على ثلاث نسخ للكتاب الذي بين يدى ·

الأولى نسخة مكتبة شستربتي برقم ( ٣٨٨٣ ) تقع في « ٢٠٦ » ورقة توجد مصورتها بمكتبة مركز إحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى .

والثانية: نسخة دار الكتب المصرية برقم ( ١٠٤٣) تفسير ، وتوجد مصورتها في مركز إحياء التراث الإسلامي بجامعة أم القرى برقم ( ٧٠٦) علوم قرآن ، وقد صور معها كتاب مدخل تفسير القرآن والرد على الملحدين ، لأحمد بن محمد الحدادي، والثالثة: توجد مصورتها في الجامعة الإسلامية برقم ( ٧٥٥٩) ،

وبعد مقارنة النسخ الثلاث للمخطوط تبين أنها نسخة واحدة ، حيث إن نسخة دار الكتب المصرية مصورة عن نسخة الخانجي ، والخانجي مصورة عن شستر بتي وهي وإن فهرست بعنوان ونسخة الجامعة الإسلامية أيضًا مصورة عن شستر بتي وهي وإن فهرست بعنوان «باهر البرهان » إلا أن الغلاف يحمل عنوان « وضح البرهان » كما سبق أن أشرت .

وعلى هذا فإنه ليس للمخطوط الذي بين يدي سوى نسخة وحيدة في العالم كله، وهي نسخة شستر بتى .

#### عدد أوراقها ومسطرتها ،

تقع هذه النسخة في « ٢٠٦ » ورقة من الحجم المتوسط ، في كل لوحة منها ٣٨ سطر تقريبًا ، وفي كل سطر مابين ١٠ – ١٢ كلمة تقريبًا .

## تاريخ النسخ وناسخها:

نسخت في القرن الثامن الهجري ، وليس فيها اسم الناسخ ، وقد كتب على صفحة الغلاف بعض الكتابات التي طمست ولم يبق منها سوى معالم يسيرة ، فلم أتمكن من قراحتها ، سوى ماجاء في أعلى الصفحة من الناحية اليسرى حيث كتب : ( انتقل بالبيع والشرى ١١٨٠ هـ بالبيع والشرى ١٠٠٠ الله تعالى يحيى بن يونس أفندي الموصلي في ٩ ش سنة ١١٨٠ هـ خطها :

كتب الكتاب بخط نسخى وضبطت فيها بعض الكلمات ولكن على ندرة ٠

## مهیزات رسمها :

تبتدىء النسخة بسورة الفاتحة وتنتهي بنهاية سورة التكوير، وقد ميزت الآيات فيها بوضع خط أفقي فوق الآية، إلا أن هذا التمييز انقطع عقب الآية « ١١٢ » من سورة البقرة، ثم عاد في بعض المواضع من سورة الحديد، ثم انقطع ثانية ليعود مرة أخرى من منتصف سورة المعارج إلى نهاية الكتاب وقد كتبت فيها بعض الكلمات أحيانًا بخلاف ماهو متعارف عليه اليوم في الرسم الإملائي ٠ كما في الهمزة مثلاً حيث نجد أن الناسخ يكتبها على سطر بعد ألف إن كانت مفتوحة مثل سأل فتكتب (ساءل)، وماكان من الكلمات فيه ألف ممدودة في آخرها حذف منها الهمزة مثل الماء والسماء فتكتبان (الما السمأ) ٠

أما إذا كانت الهمزة في وسط الكلمة وهي مكسورة أو ساكنة وماقبلها مكسور فإنه يكتبها غالبًا ياءً مثل البئر، تكتب: بير، وتارة يجمع بين الهمزة والياء، وأحيانًا يكتب مثل الصلاة والحياة، برسم المصحف الصلوة، الحيواة، ويحذف أحيانًا الألف إذا كانت في وسط الكلمة مثل ثلاث، القاسم، سفيان ، الحارث، فيكتبها: ثلث، القسم، سفين، الحرث، ونحوها، كما أنه كثيرًا مايضع نقطًا تحت الألف المقصورة وفوق الهاء المربوطة، والكاف إذا كانت في آخر الكلمة مثل كلمة ذلك، فإنه يكتبها (ذلك).

يبدو أن هذه النسخة قوبلت بنسخة أخرى ، حيث وجدت بعض التصحيحات الطفيفة على حاشية النسخة مع إشارة التصحيح « صح » ، إلا أنه على الرغم من ذلك فالصفة الغالبة على النسخة هي كثرة الأخطاء والتصحيفات والسقطات ، التي قلما تخلو صفحة منها كما يظهر من تحقيق النص .

ولما كانت هذه النسخة وحيدة ومع هذا مليئة بالتصحيفات والتحريفات والأخطاء والسقط والتكرار، التي جاوزت كلام المؤلف إلى آي القرآن الكريم أيضًا، وجدت أني بحاجة إلى مرجع أعتمد عليه في التصحيح، فأخذت أنظر في كتب المؤلف الأخرى فإذا بكتابه « إيجاز البيان » شديد الشبه بكتاب باهر البرهان، فاعتمدته نسخة أخرى للكتاب أرجع إليه، وأعول عليه، في تصويب مايقع في المخطوط الذي بين يدي من تصحيفات، وبهذه الطريقة استطعت – بحمد الله ومنه – أن أقوم النص الذي بين يدي إلى حد كبير جدًا، ومالم أجده في إيجاز البيان اجتهدت في تصويبه من الكتب الأخرى التي نقل عنها المؤلف، فإن لم أجد صوبت النص بما يقتضيه السياق، فإن أشكل على توقفت في تصويبه، وأشرت في الحاشية إلى ما أظنه أصوب.

#### منهج التحقيق :

- ا بعد أن تبين لي أنه لايوجد سوى نسخة وحيدة للكتاب ، شرعت في نسخها وراعيت في النسخ قواعد الرسم الإملائي المعروفة ، وماكان يقتضيه رسم المصحف في النسخ قواعد الرسم اليات قليلة قصد المؤلف فيها قراءات بعينها ، فأبقيتها على الرسم الذي في المخطوط .
  - عنيت بضبط النص المحقق بالشكل وبخاصة ما أشكل منه ٠
- ٣ أشرت في بعض المواضع إلى الفروق بين نسخة الكتاب وماجاء في « إيجاز البيان »الذي اعتمدته نسخة أخرى للكتاب وذلك حسب مايقتضيه المقام .
  - ٤ حذفت ماتكرر وأشرت إلى ذلك في الحاشية ٠
- إذا وقع في الأصل سقط أو تصحيف وتحريف قمت بتصويبه ، وإثبات الصواب في الأصل ، والإشارة إلى ذلك في الحاشية ، وذلك حرصاً على إبراز النص في خير صورة ممكنة من الصحة ، مع المحافظة على عبارات المؤلف وألفاظه كما كتبها ،
   وأرادها ، قدر الإمكان ، ووضعت تلك التصويبات والزيادات بين معكوفتين .
- آح قمت بترقيم الآيات القرآنية المفسرة التي أوردها المؤلف، وجعلت الرقم على يسار الآية، كما ذكرت نص الآيات القرآنية التي تناول المؤلف بعض ألفاظها بالشرح والبيان، وجعلته في الحاشية، أما الآيات التي ترد في ثنايا الكتاب على سبيل الاستشهاد بها فقد عزوتها إلى سورها وبينت أرقامها في الحاشية .
- ٧ ماوقع فيه تصحيف من لفظ الآية صوبته دون الإشارة إلى ذلك ، أما الزيادات التي قد أزيدها في سياق الآية ، فوضعتها بين معكوفتين ونبهت في الحاشية إلى زيادتها .

- ٨ خرجت جميع القراءات التي ذكرها المؤلف ، من كتب القراءات المعتمدة ٠
- ٩ خرجت الأحاديث النبوية المرفوعة والموقوفة ، والمقطوعة التي تضمنها الكتاب من مصادرها الأصلية ، مشيرة إلى الجزء والصفحة ، واسم الكتاب ، والباب ، ورقم الحديث إن وجد وقد سلكت في التخريج الطريقة التالية :
- أ ابتدى، بذكر من أخرج الحديث من طريق الصحابي أو التابعي المذكور في النص، النص، فإن لم يسم راويه، ابتدأت بذكر من أخرج لفظه الوارد في النص، ثم أبين من أخرج الحديث بنحو اللفظ الوارد في النص.
- ب إن لم أعثر على الحديث في مظانه من كتب الحديث أو التفسير ونحوها من الكتب الأصيلة ، أشرت إلى مواضعه في الكتب التي أوردته خاليًا عن الإسناد ٠
- ج إذا أشار المؤلف في النص إلى حديث ، أو قصة ، ولم يورد لفظهما ، ورأيت المقام يقتضي إيرادهما ، ذكرت ذلك في الحاشية مع التخريج ·
- د إذا كان الحديث مخرجًا في الصحيحين أو أحدهما ، فإني أكتفي أحيانًا بعزوه إليهما ، أو إلى أحدهما ، دون الإشارة إلى المصادر الأخرى التي خرجته .
- هـ إذا كان الحديث في غير الصحيحين ، حكمت عليه معتمدة في حكمي على أقوال أئمة الحديث ، أو محققي الكتب ، فإن لم أجد قمت بدراسته ، والحكم على سنده .
  - و إذا لم أقف على من أخرج الحديث أو أورده نبهت على ذلك ٠

- ز- اعتمدت بالنسبة لصحيح البخاري على المطبوع بشرحه فتح الباري ،
   وبالنسبة لصحيح مسلم على المطبوع مع شرح النووي .
- ١٠ قمت بتخريج الشواهد الأدبية من قصيد ورجز من الدواوين ، وكتب الشعر والأدب والنحو المعتمدة في ذلك ، ونسبتها إلى قائليها ، مع بيان الفروق بين الروايات ، وموضع الشاهد إن لزم ، وبيان وافي إن احتاج الأمر لمفردات البيت ، ومعناه بصورة مجملة ، معتمدة في ذلك على الشروح القديمة ، أو الحديثة لتلك الدواوين ، أو الشواهد في كتب النحو وغيرها ، فإن لم أقف على شرح لها ممن سبقني اجتهدت في بيان المعنى من معاجم اللغة ، ومالم أقف على تخريجه من تلك الشواهد وهي قليلة جداً اكتفيت ببيان معاني المفردات ، ومحاولة استنباط معنى البيت إن ظهر لي ، وإن كان في البيت نقص أو تحريف ظاهر ، أو هما ، توقفت في ذلك .
- ١١ عزوت الأقوال التي ذكرها المؤلف في الكتاب إلى قائليها ما أمكن ذلك مع بيان
   موضعها من كتب التفسير والمعانى والغريب وغيرها
- ۱۷ خرجت أقوال العلماء، ووثقت نصوصهم المنقولة أو المقتبسة من مصادرها الأصلية المطبوعة أو المخطوطة ما استطعت إلى ذلك سبيلاً، وأشرت إلى المراجع التي أخذت عنه، فإن لم يكن لذلك الكتاب وجود اليوم، أو وجد ولم أتمكن من الوصول إليه، قمت بتوثيقه من المراجع المتأخرة عنه التي ذكرته، فإن لم أجده في أي مرجع نبهت على ذلك .
- ١٣ شرحت الألفاظ الغريبة الواردة في النص ، وذلك بالرجوع إلى أمات المعاجم
   اللغوية ، وكتب غريب القرآن والحديث المعتمدة .

- ١٤ قمت بتعريف معظم المصطلحات العلمية معتمدة في ذلك على الكتب الأصلية لكل
   فن منها .
  - ه ١ عنيت بتخريج أقوال العرب وأمثالهم ما أمكن ذلك ٠
- ١٦ عرفت بجميع الأعلام الواردة في الكتاب، وأشرت إلى بعض مصادر تراجمهم
   ومن لم أقف على ترجمته وهو قليل جداً نبهت عليه، أما الصحابة
   المشهورون كالخلفاء الأربعة، وابن عباس ونحوهم فلم أترجم لهم لشهرتهم.
  - ١٧ عرفت بالأماكن والبلدان التي وردت في الكتاب ، وتحتاج إلى توضيح وبيان ٠
  - ١٨ عنيت بضبط الآيات القرآنية ، والأحاديث ، والأمثال والأشعار ، والأعلام ٠
- ١٩ أشرت الى مواضع كثيرمن الأقوال النحوية والصرفية واللغوية في كتب أصحابها،
   أو الكتب التي أخذت عن كتب أصحابها ، مع مناقشة المسائل الخلافية منها .
- ٢٠ ذكرت آراء الفقهاء في بعض مسائل الخلاف التي أشار اليها المصنف، وبينت مواضع بحثها من كتب الفقه والأحكام، والأصول.
- ٢١ عنيت بتصحيح بعض المسائل العلمية والكونية التي قررها المؤلف تقريراً مخالفاً
   لا وصل إليه العلم الحديث بالدلائل القطعية .
- ٢٢ إتمامًا لفائدة الكتاب بما يتواكب مع عصر العلم الذي نعيش فيه ، عنيت ببيان مواطن الإعجاز العلمي في القرآن ، ما أمكن ذلك معتمدة على الأبحاث العلمية المعتمدة التي قامت بنشرها « هيئة الإعجاز العلمي في القرآن الكريم » في رابطة العالم الإسلامي .
- ٢٣ أثبت أرقام لوحات المخطوط في الجانب الأيسر من الورقة ، ورمزت لوجه الورقة بالرمز (1) ولظهرها بالرمز (ب) ، وأشرت بخط مائل في وسط الكلام إلى انتهاء صفحة الأصل من المخطوط .

ولكون المخطوط رقمت كل صفحة فيه برقم، ورقمت كل لوحة من الخلف برقم ذكرت رقم اللوحة مشيرة إلى وجهها وظهرها ثم بين قوسين ذكرت أيضًا رقم الصفحة، وذلك حتى يسهل الرجوع للمخطوط إن اقتضى الأمر ذلك ·

- ٢٤ أضفت في نهاية كل سورة عبارة [ تمت سورة كذا ] بين معكوفتين ٠
- ه ٢ قمت بتذييل الكتاب بالفهارس العلمية المختلفة إكمالاً للفائدة وتسبهيلاً لمن أراد الرجوع إلى محتوياته ، وهذه الفهارس هي :
  - ١ فهرس الآيات القرآنية المستشهد بها ٠
  - ٢ فهرس الأحاديث النبوية الشريفة المرفوعة والموقوفة والمقطوعة ٠
    - ٣ فهرس الأعلام ٠
    - غهرس الجماعات والقبائل والفرق والطوائف
      - هرس الأماكن والبقاع والبلدان
        - ٦ فهرس الأمثال والأقوال •
      - ٧ فهرس الأشعار وأنصاف الأبيات ٠
        - ٨ فهرس الأرجاز
        - ٩ فهرس المفردات اللغوية ٠
      - ١٠ فهرس الكتب الواردة في نص الكتاب
        - ١١ فهرس الوقائع والأيام،
        - ١٢ فهرس الطيور والحيوانات ٠
          - ١٣ فهرس النبات ٠

- ١٤ فهرس الأصنام ٠
- هرس المسائل العقدية -
- ١٦ فهرس المسائل الفقهية ٠
- ١٧ فهرس المسائل النحوبة والصرفية ٠
  - ١٨ فهرس المصطلحات العلمية ٠
    - ١٩ فهرس المصادر والمراجع ٠
    - ۲۰ فهرس موضوعات الكتاب ٠

هذا وقد قمت بترتيب فهرس الآيات وفق سور القرآن حسب ترتيب المصحف، وترتيب الأيات داخلها حسب تسلسل أرقامها ·

أما فهرس الأحاديث فقد أفردت الأحاديث المرفوعة بفهرس ، يليه فهرس الأحاديث الموقوفة ، ثم الأحاديث المقطوعة على التابعين وأتباعهم ، وإن اشتمل الحديث على فعل وقول كررت فهرسته تبعاً لذلك ،

وأما فهرس الأعلام فقد رتبته وفق ترتيب ابن حجر في التهذيب والتقريب فقسمته إلى قسمين :

القسم الأول خاص بأعلام الرجال ، بدأته بمن عرف باسمه مراعية تقديم من اسمه أحمد في حرف الألف ، ومن اسمه عبدالله في حرف العين ، ومن اسمه محمد في حرف الميم ، يليه الكنى ، ثم من نسب إلى أبيه أو جده أو أمه ، ثم من نسب إلى قبيلة أو بلد أو صنعة أو غير ذلك ، ثم الألقاب وماأشبهها .

والقسم الثاني : خاص بأعلام النساء ، وسرت فيه على المنهج السابق •

أما مايتعلق بالمسائل العقدية والفقهية ، فقد قمت بترتيب المسائل العقدية وفق ترتيب شرح العقيدة الطحاوية ، والمسائل الفقهية وفق ترتيب كتاب الهداية في الفقه الحنفى .

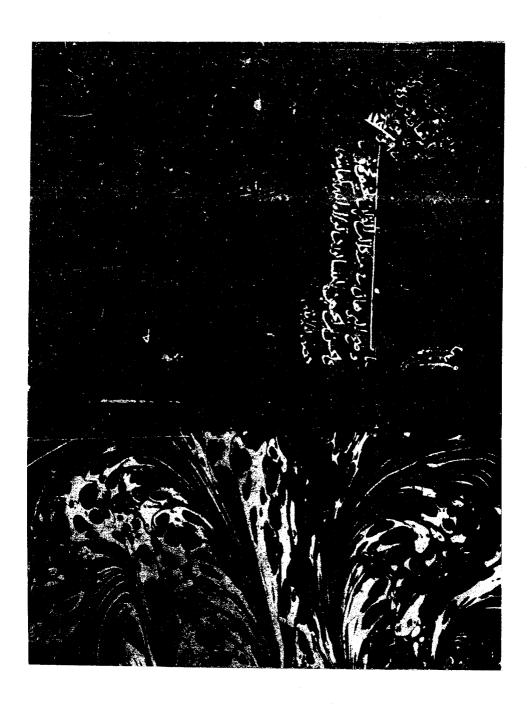

اوحة الغلاف

- 418 -

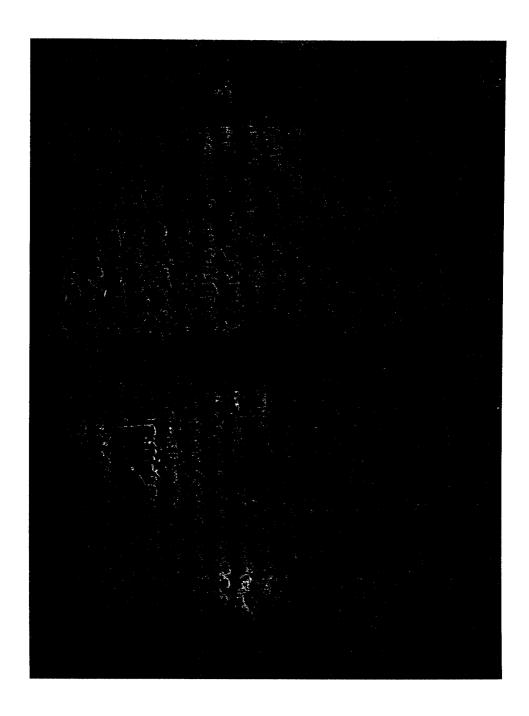

اللَّهِ الأولى في المخطوط

\_ 410 \_

For More Books Click To Ahlesunnat Kitab Ghar

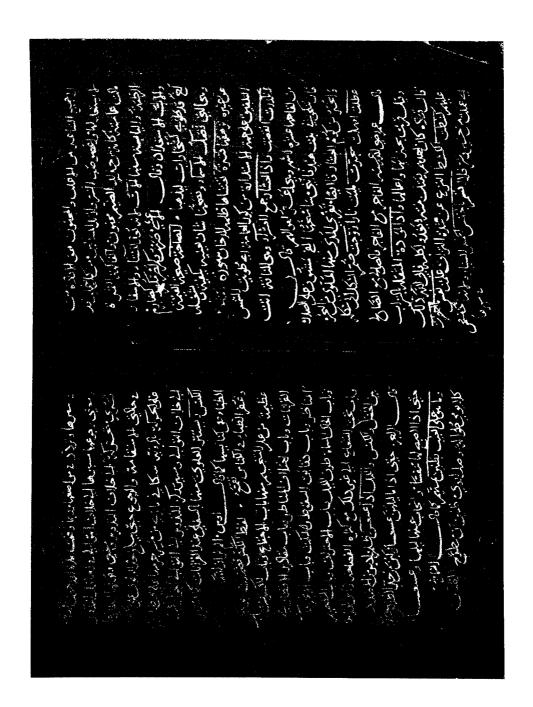

اللوحة قبل الأخيرة

- 417 -

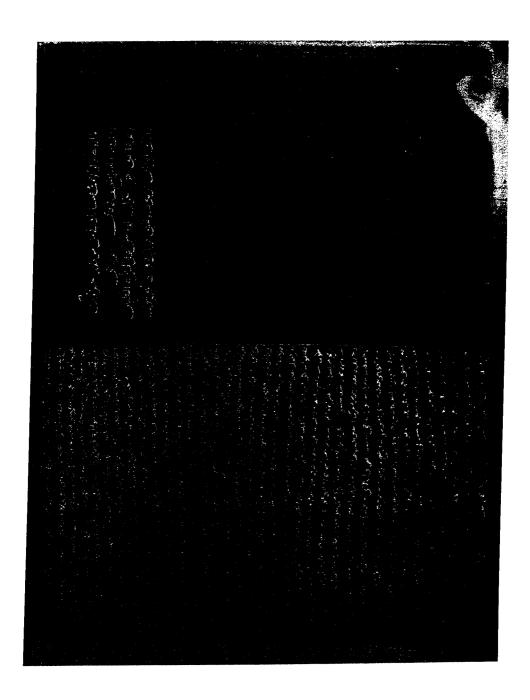

اللوحة الأخيرة في المخطوط

- 414-

For More Books Click To Ahlesunnat Kitab Ghar



جدول (١) التصحيفات والتحريفات التي وقع فيها المحقق

| صوابه كما في المخطوط    | ما وقع مصحفاً        | السطر | الصفحة | الجزء      | تسلسل |
|-------------------------|----------------------|-------|--------|------------|-------|
| على الحفظ ٠             | عن الحفظ             | 11    | ۸۷     | ١          | 1     |
| فعند ذلك ٠              | فيها لذلك            | 11    | ۸۷     | ١          | ۲     |
| في فضل ٠                | في فضله              | 11    | ۸۷     | ١          | ٣     |
| وبعض إطناب ٠            | وأفطن إطناب          | 18    | ۸۷     | ١          | ٤     |
| الرس <i>ن</i> ٠         | الوسين               | ١٤    | ۸۷     | Ŋ          | ٥     |
| تحق ۰                   | يحق                  | ٤     | 91     | ١          | ٦     |
| فلذلك                   | فلذا                 | ١٥    | 91     | ١          | ٧     |
| يربون العلم٠            | يربون بالعلم         | ٤     | 97     | ١          | ۸.    |
| الكرام٠                 | للكرام ( في بيت شعر) | ٧     | 97     | ١          | 9     |
| والمالك دون أقواس مزهرة | و ﴿ المالك ﴾         | ٩     | 98     | ١          | ١.    |
| المجازاة                | للمجازاة             | ١٤    | 98     | Ŋ          | 11    |
| والطاعة القضاء ٠        | والطاعة والقضاء      | ١٤    | 98     | ١          | 17    |
| مع مافي تقديم ٠         | شيء في تقديم         | ٦     | 90     | <b>\</b> , | ۱۳    |
| التي هي الأمر           | التي هي العز         | ١.    | 90     | ١.         | ١٤    |
| من العمر ٠              | للعمر                | ١٥    | 90     | ١          | ١٥    |
| عليه السلام ٠           | صلى الله عليه وسلم   | ٦     | 97     | ١          | 17    |
| إن « <del>غي</del> ر »  | إن « غيرًا »         | ١.    | 97     | ١          | ۱۷    |
|                         |                      |       |        |            |       |

| صوابه كما في المخطوط     | ما وقع مصحفاً            | السطر | المنفحة | الجزء | تسلسل |
|--------------------------|--------------------------|-------|---------|-------|-------|
| إذا كانت المعرفة ٠       | إذا كان المعرفة          | ٩     | ٩٧      | -1    | ۱۸    |
| الخالية عن ٠             | الخالية من               | ٧     | 1.1     | \     | ۱۹    |
| إن تك ٠                  | فإن تك                   | ۲     | ١٠٤     | \     | ۲.    |
| لايقل ٠                  | لايقال                   | ٨     | ١٠٤     | \     | ۲۱    |
| ماتبدي ٠                 | مايتذكر                  | ۲     | 1.0     | ١     | 77    |
| أم أقمت ٠                | أم قمت                   | ١٥    | 1.0     | \     | 74    |
| أُنْبُ ٠                 | أُنْبَ                   | ١     | 1.7     | ١     | 45    |
| وسمهم ٠                  | ﴿ ٠٠٠ وعلى سمعهم ﴾       | ۲     | 1.7     | ١     | ۲٥    |
| بمعنى                    | معنى                     | ٨     | ۱۰۸     | ١     | 77    |
| ﴿ ومايخادعون إلاأنفسهم ﴾ | ﴿ ومايخدعون إلا أنفسهم ﴾ | ٩     | ۱۰۸     | ١     | 47    |
| فقلت                     | وقلت                     | ۲     | 1.9     | ١     | ۲۸    |
| الغُدَانِي               | الغدَّاني                | ٤     | 1.9     | ١     | 49    |
| فما يضيء ٠               | فلا يضيء                 | . ٢   | 11.     | ١     | ٣.    |
| شمس ولا قمر              | نجم ولا قمر              | ۲.    | 11.     | ١     | ٣١    |
| المراشد                  | للمراشد                  | 11    | ١١.     | ١     | ٣٢    |
| مرضهم                    | مرضاهم                   | ١     | 111     | \     | 77    |
| إبلالاً لهم ٠            | إبلاً لا لهم             | ٤     | 111     | \     | 37    |
| يبيعون شرب               | يبتغون شري               | ٩     | 111     | ١     | ٣٥    |
| سماعة ٠                  | سجاعة                    | ۲     | 118     | ١     | ٣٦    |

| صوابه كما في المخطوط  | ما وقع مصحفاً        | السطر | الصفحة | الجزء | تسلسل |
|-----------------------|----------------------|-------|--------|-------|-------|
| -والبرق : ضربه السحاب | -والبرق: ضربه السحاب | ٤_0   | 110    | ١     | ۲۸–   |
| بمخراق عن علي ٠ وعن   | بمخراق ٠ عن علي وعن  | _     | _      | _     |       |
| ابن عباس ۲۰۰          | ابن عباس             | _     |        | _     |       |
| سقط                   | يسقط                 | ٦     | 110    | ١     | 49    |
| وخيَّم ٠              | وخيم                 | ٨     | 110    | ١     | ٤٠    |
| والتحسير              | والتخسير             | 17    | 110    | ١     | ٤١    |
| وعند الحسن ٠          | وعن الحسن            | ١     | 117    | ١     | ٤٢    |
| ضوؤه ٠                | له ضبوء              | ٩     | 117    | ١     | ٤٣    |
| كأنها ٠٠ سحابة ٠      | فإنها ٠٠ سحابة       | ۲     | 117    | \     | ٤٤    |
| الله يتعالى ،         | الله تعالى           | ٤     | 117    | \     | ٤٥    |
| بل هي ٠               | بل هو                | ٦     | 117    | \     | ٤٦    |
| على أصلها في الشك     | على أصلها في الشك    | ٦     | 117    | \     | ٤٧    |
| ، والرجاء ٠٠٠ الخ     | والرجاء ١٠ الخ       | -     | -      | _     | -     |
| العبارة ٠             | العبادة              | ٨     | 117    | \     | ٤٨    |
| كالآمن ٠              | كالاً من             | ٩     | 1,14   | \     | ٤٩    |
| الغوير٠               | العوير               | 17    | 114    | · 🔨 📗 | ٥٠    |
| لمهانتهما             | لمهانتها             | ٥     | 17.    | \     | ٥١    |
| حكمة                  | حکمه                 | \     | 171    | \     | ۲٥    |
| عهده ٠ وميثاقه :      | عهده وميثاقه :       | ۲     | 177    | ١     | ٥٣    |

| صوابه كما في المخطوط | ما وقع مصحفاً         | السطر | المنفحة | الجزء    | تسلسل |
|----------------------|-----------------------|-------|---------|----------|-------|
| زید مررت ، ألا تری   | زيد مررت إلا به ٠     | ٤-٣   | ١٢٣     | ١        | ٤٥    |
| إلى قول كلحبة ٠      | كذاك قول كلحبة ٠      | _     | _       | _        | -     |
| كنتم أمواتًا ٠       | وكنتم أمواتًا         | 11    | 177     | \        | ٥٥    |
| إذ علمه              | إذا علمه              | ٦     | ١٢٦     | . 1      | ٦٥    |
| مهند                 | منهم                  | ۲     | 179     | ١        | ۷٥    |
| ابن سراج ٠           | ابن السراج            | ٤     | ١٣٢     | ١        | ٥٨    |
| الكريم ٠             | الفقير                | ٦     | 177     | ١        | ٥٩    |
| القول •              | قول                   | ٣     | ۱۳٥     | <b>\</b> | ٦.    |
| جداع ٠               | جذاع                  | ٤     | 170     | ١        | 71    |
| وجب حدًا لاجزاء ٠    | وجب حد الإجزاء        | ٧,٦   | ۱۳۷     | ١        | 77    |
| فاقتلوا ٠            | فاقيلوا               | ٩     | ۱۳۷     | ١        | ٦٣    |
| بدلوا                | بدلوه                 | ١٦    | ۱۳۸     | ١        | ٦٤    |
| بأعراض يخلقها فيه ٠  | بالأعراض المخلوقة فيه | ٥     | 149     | \        | ٦٥    |
| المعنى ٠             | المعيّي               | ٦     | 189     | \        | 77    |
| الفلام ٠             | للغلام                | ١٤    | 189     | \        | ٦٧    |
| فكيف ٠               | كيف                   | ٧     | 127     | \        | ٦٨    |
| لي ٠                 | أي                    | ١.    | 127     | \        | 79    |
| العقوية ٠            | للعقوبة               | ٩     | 128     | \        | ٧.    |
| أبيات                | الأبيات               | 17    | ١٤٥     | \        | ٧١    |

| صوابه كما في المخطوط | ما وقع مصحفاً       | السطر | الصفحة | الجزء      | تسلسل |
|----------------------|---------------------|-------|--------|------------|-------|
| لايعمل فيها ٠        | لايعمل فيه          | ۲–۲   | ١٥٢    | ١          | ٧٢    |
| لو نزله ٠            | ولو نزله            | ٤     | 108    | ١          | ٧٣    |
| زاجر ٠               | شاغل                | 1     | ١٥٤    | <b>N</b> : | ٧٤    |
| الراوي ٠             | الزاري              | ١     | ١٥٤    | ١          | ٧٥    |
| الاحتيال ٠           | الاختبال            | ٧     | ١٥٤    | ١          | ٧٦    |
| خبرة ٠               | مبتدأ وخبر          | \     | 100    | 1          | ٧٧    |
| ماعلماهم ٠           | ماعلمناهم           | ٦     | ١٥٥    | ١          | ٧٨    |
| وتأبى لعيب           | رتابي لعيب          | ١٢    | 100    | ١          | . ٧٩  |
| تحاشیه ۰             | تحاشيًا             | ٤     | 107    | ١          | ۸۰    |
| نسخ                  | بنسخ                | ١٥    | ۱۰۸    | ١          | ۸۱.   |
| ولامكان ٠            | ولإمكانه            | ٧     | 175    | \          | ٨٢    |
| فيها ٠               | فيهما               | ۲     | ١٦٥    | 1          | ۸۳    |
| مقلدة ٠              | مقيدة               | ٤     | ۱٦٨٠   | ١          | ٨٤    |
| ولكنه ٠              | لأنه                | ۲     | 177    | ۲          | ۸٥    |
| برجله ۰              | في رُجِلُه          | ١.    | ۱۷۳    | ١          | ۲λ    |
| أكثر ٠               | کثر                 | ٦     | 178    | . 🔨        | ۸۷    |
| وكلاهما من الكثرة ٠  | وكثر وهما من الكثرة | ٧     | ۱۷٤    | ١          | ۸۸    |
| وابن أنس ٠           | وابن عباس           | ١٣    | ۱۷٤    | ١          | ۸۹    |
| للإسلام ٠            | في الاسلام          | 11    | ۱۷۵    | \          | ٩.    |

| صوابه كما في المخطوط      | ما وقع مصحفاً            | السطر | الصفحة | الجزء | تسلسل |
|---------------------------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| قَبِلَ ومن رَدُّ          | قُبِلَ ومن رُدَّ         | 11    | ۱۷٦    | \     | 91    |
| عليه السلام               | صلى الله عليه وسلم       | 19    | ۱۷٦    | \     | ٩٢    |
| لنعلم                     | ليعلم                    | ۲     | 177    | ١     | 94    |
| أي: موليها قصده ٠         | إلى مولاها وقصده         | ٩     | ۱۷۸    | \     | 9.8   |
| قد شطت ۰                  | قد فاتت                  | ٣     | 179    | ١     | ٩٥    |
| والحبس ٠                  | والعيش                   | ٧     | ١٨٤    | ١     | 99    |
| موضعه ٠                   | موقعه                    | ٥     | ۱۸۷    | ١     | 4٧.   |
| حول حمامات ٠              | حول جديد                 | ٦     | 147    | ١     | ٩٨    |
| إعِطاء البعض وحرمان البعض | حرمان البعض وإعطاء البعض | ۲     | ۱۸۸    | ١     | 99    |
| الموضع الحديث ٠           | الوضع والحديث            | 1     | 19.    | ١     | ١     |
| يبدوا ٠                   | يبدأ                     | ٣     | 19.    | ١     | 1.1   |
| في زيادتها ٠              | عن زيادتها               | ۲.    | 197    | . \   | 1.4   |
| قصاص الكفر ٠              | قصاص كالكفر              | ٤     | 198    | Λ.    | 1.5   |
| من العام ٠                | مر العام                 | ٩     | 198    | Ŋ     | 1.8   |
| القبر ٠                   | قبراً                    | ٤     | 198    | ١     | ١٠٥   |
| الأجر ٠                   | الإجزاء                  | ٧     | 190    | ١     | 1.7   |
| ببعض ٠                    | بعض                      | \     | 197    | ١     | 1.7   |
| الصلوات ٠                 | الصوات                   | 18    | 191    | \     | ۱۰۸   |
| يوم الثالث ٠              | اليوم الثالث             | 19.   | ۱۹۸    | . \   | 1.9   |

| صوابه كما في المخطوط | ما وقع مصحفاً      | السطر  | الصفحة | الجزء | تسلسل |
|----------------------|--------------------|--------|--------|-------|-------|
| كدسنًا ٠             | لْدىن              | ٦      | 199    | ١     | 11.   |
| حرور                 | حرورة              | ٧      | ۲      | ١     | 111   |
| عن حجة ٠             | من حجة             | 18     | 7.7    | 1     | 117   |
| لايسالون             | ولايستألون         | V      | ۲۰٤    | 1     | 117   |
| القصد الوسط ٠        | القصد والوسط       | ٩      | ۲۰٥    | ١,    | ۱۱٤   |
| عماذا                | عن ماذا            | ١.     | ۲۰۵    | ١     | 110   |
| في المستقبل          | في أيمانه          | ٤      | 7.7    | ١     | 117   |
| تبين                 | يتين               | ۱۳     | ۲.۷    | \     | . 117 |
| إذ                   | أي                 | ٣      | ۲٠۸    | \     | 114   |
| إن كان ٠             | أين كان            | ٤      | 7.9    | ١     | 119   |
| منتقل ٠              | تنتقل              | ٨      | 7.9    | 1     | ١٢.   |
| ووامقة ٠             | وامقة              | •<br>• | ۲۱.    | ١     | 171   |
| هازلاً هازتًا ٠      | هازتًا هازلاً      | ٣      | 711    | ١,    | 177   |
| يكون                 | تكون               | ٤      | 717    | ١     | 177   |
| الصغيرة ٠            | صغيرة              | ٨      | ۲۱٥    | ١,    | 178   |
| وجوه ٠               | وجود               | ٤      | 77.    | . 🐧   | 170   |
| و ﴿ العروة الوثقي ﴾  | ﴿ بالعروة الوثقى ﴾ | ١٢     | 771    | \ \   | 177   |
| السيارة ٠            | السايرة            | 11     | 777    | \     | 177   |
| مده ۰                | هذه                | ٣      | 777    | ١     | ۱۲۸   |

| صوابه كما في المخطوط | ما وقع مصحفاً        | السطر | الصفحة | الجزء | تسلسل |
|----------------------|----------------------|-------|--------|-------|-------|
| ﴿ ف ﴾ عند ذلك ﴿ بهت  | فعند ذلك ﴿ فبهت الذي | ٤,٣   | 777    | ١     | 149   |
| الذي كفر 🦫           | کفـر ﴾               | _     | _      | _     | _     |
| أري ٠                | رأى                  | ١.    | 377    | ١,    | 17.   |
| مقلوبه ۰             | مقلوبة               | ٦     | 770    | ١     | 171   |
| المسك ٠              | المسك                | ١.    | 770    | ١     | 177   |
| يمسك الحاسة عليه     | يميل الحاسة إليه     | 11    | 770    | ١     | 177   |
| في مصارع وخيمة ٠     | في مصارع وخيبة       | 17    | 777    | ١     | 188   |
| وأذنوا               | أو آذنوا             | ۲     | 779    | ١     | 140   |
| التداين ٠            | التدين               | ٥     | 779    | ١     | ١٣٦   |
| أوعته ٠              | أو علة               | ٩     | 779    | ١     | 187   |
| عن الإنسان ٠         | من الإنسان           | ١     | 777    | ١     | ۱۳۸   |
| خطىء خطئًا           | خطأ أو خطأ           | ۲     | 777    | ١     | 179   |
| أتينا بخطئه ٠        | أتينا بخطأ           | ٦     | 777    | ١     | 18.   |
| كقواك ٠              | وكقولك               | ٦     | 777    | ١,    | 181   |
| الفائدة ٠-           | فائدة                | ٦     | 777    | \     | 187   |
| والوقت ٠             | بالوقت               | ١.    | 377    | \     | 124   |
| هامة                 | بومة                 | ٥     | 770    | \     | ١٤٤   |
| غمامه ۰              | الغمامه              | ٦     | 770    | \     | ١٤٥   |
| مطرِخِمِّ            | مطرَ خِمُّ           | ٦     | 777    | ١     | 127   |

| صوابه كما في المخطوط | ما وقع مصحفاً       | السطر | الصفحة      | الجزء    | تسلسل |
|----------------------|---------------------|-------|-------------|----------|-------|
| سربت                 | سريت                | 10    | 777         | ١        | ١٤٧   |
| ازدواج               | أنواج               | ١٥    | 781         | ١        | ۱٤٨   |
| يختلف                | تختلف               | ٣     | 727         | 1        | 189   |
| أسوقها               | أسوقها              | ٧     | 727         | . ,      | ١٥٠   |
| يستعمل               | تستعمل              | ١٤    | 757         | ١        | ١٥١   |
| يشكل                 | مشكل                | ٧     | 788         | ١        | 107   |
| من ابتداء            | في ابتداء           | 17    | 337         | ١        | ١٥٣   |
| توقع                 | نوقع                | ١٥    | 337         | 1        | ١٥٤   |
| لقومهم               | لقولهم              | ١.    | 757         | \        | ١٥٥   |
| والمسلمون .          | والمسلمين           | 11    | 727         | ١        | ١٥٦   |
| إمسي                 | أمسي                | ١٤    | <b>YÉ</b> A | 1        | ۱۰۷   |
| رِبِيُونَ            | رُبِيُونَ           | ١     | 789         | ١,       | ۸٥٨   |
| أخذوا                | يأخنوا              | ٣     | 729         | \        | ١٥٩   |
| مسِب                 | مْسِب               | ٣     | ۲0.         | ١        | ١٦.   |
| الكفارة ٠            | لكفارة              | ۲     | <b>To1</b>  | ١        | 171   |
| بمكة ٠               | ببكة                | ۱۲    | Y01         | ١        | 177   |
| عامت ٠               | عامت                | ۲ ا   | <b>707</b>  | 1        | 175   |
| بمنزلة ، إلا مايفيد  | بمنزلة « ألا » يفيد | ۲     | ۲۵۳         | V        | ١٦٤   |
| فقيل لله شاكر ٠      | فقيل الله شاكر      | ۱۲    | 707         | <b>\</b> | 170   |

| صوابه كما في المخطوط   | ما وقع مصحباً         | السطر | الصفحة | الجزء | تسلسل |
|------------------------|-----------------------|-------|--------|-------|-------|
| فعلتن ٠                | متعلن                 | 11    | 408    | ١     | 177   |
| یافتی                  | بالضم                 | ٤     | Y00    | ١     | 177   |
| بذي فنع ٠              | بذي فنغ               | ۲     | ۲۰۸    | ١     | ۱٦٨   |
| یکن                    | تكن                   | ۱۳    | ۸۵۲    | 1     | 179   |
| الغير الوافية ، والعبد | الغير وافية بالعبد    | ١٤    | ۸۵۲    | \     | ۱۷.   |
| أعرف ٠                 | ليعرف                 | ١٤    | ۸۵۲    | ١     | ۱۷۱   |
| والغنم ٠               | والغنيمة              | \     | 771    | ١     | ۱۷۲   |
| ﴿ لاتحسبن ٠٠٠ ﴾        | ﴿ ولايحسبن ٠٠٠ ﴾      | ١.    | 777    | ١     | ۱۷۳   |
| والمرابطة ٠            | والرابطة              | 17    | AFY    | \     | ۱۷٤   |
| منعت الصرف ٠           | منعت من الصرف         | ١     | 777    | ١     | ۱۷٥   |
| منها ٠                 | منهما                 | ٥     | 777    | ١     | 177   |
| مىليتە ٠               | أصليته                | ٩     | 777    | ١     | 177   |
| أمره ٠                 | أمر                   | ٥     | 777    | \     | ۱۷۸   |
| وألفج                  | وأفلج                 | ٥     | ۲۸۰    | \     | 179   |
| واَمن ٠                | وأم <i>ن</i>          | ٨     | ۲۸۰    | \     | ۱۸۰   |
| ظلم غيره               | ظلم نفسه              | ١٦    | 7.1.1  | \     | ۱۸۱   |
| عاقدت ٠                | عقدت                  | ٤     | 777    | \     | ١٨٢   |
| عليه السلام ٠          | صلى الله عليه وسلم    | ٨     | 777    | \     | ۱۸۳   |
| فللعيش ، وللموت ٠      | فلا العيش ، ولا الموت | ٩     | ۲۸٥    | ١     | ۱۸٤   |

| صوابه كما في المخطوط        | ما وقع مصحفاً              | السطر | الصفحة      | الجزء | تسلسل |
|-----------------------------|----------------------------|-------|-------------|-------|-------|
| كالأقفاء ونجعل              | كالأفقاء بجعل              | ٨     | ۲۸۲         | ١     | ۱۸٥   |
| يجد ، القسر                 | تجد ، القشر                | ۲     | 777         | \     | ۱۸٦   |
| لايزينها ٠                  | لايدينها                   | ١٥    | 777         | \     | ۱۸۷   |
| أق                          | أي                         | ٧     | 797         | \     | ۱۸۸   |
| ُعليه السلام ٠              | صلى الله عليه وسلم         | ۲     | 798         | \     | ١٨٩   |
| السالفة                     | السابقة                    | 17    | 798         | \     | 19.   |
| کان                         | من کان                     | ٨     | 790         | \     | 191   |
| وحب                         | وأطيب                      | ٥     | <b>۲۹</b> ۷ | ١     | 197   |
| ربضتما                      | ريضها                      | ٧     | <b>۲۹</b> ۷ | ١     | 198   |
| تبيينه ٠                    | تبينه                      | ۱۳    | 799         | ١     | 198   |
| ﴿ ولا أمين البيت ﴾          | ﴿ ولا اَمين البيت ﴾ أي     | ٦     | ٣.٢         | N.    | 190   |
| آي : ولا تحلوا              | ولا تحلوا البيت ، أي :     | _     | -           | _     |       |
| قاصدين البيت.               | ولاتحلوا قاصدي البيت       | _     | -           | _     |       |
| الصيد                       | للصيد                      | ٧     | ٣٠٥         | ١     | 197   |
| טעצו                        | تلا لا ۽ ا                 | ۱۳    | ٣٠٥         | ١     | 197   |
| قرأ ٠                       | قراءة                      | ٧     | ٣.٧         | ١ ،   | 191   |
| المنقر                      | المنقب                     | ٤     | ٣٠٨         | ١     | 199   |
| من الأحياء فيها ولا الموتى. | من الأموات فيها ولا الأحيا | ٩     | ٣١.         | ١     | ۲     |
| مبيطر ومسيطر                | مسيطر ومبيطر               | ٤     | 711         | ١     | 7.1   |

| صوابه كما في المخطوط         | ما وقع مصحفاً               | السطر | الصفحة     | الجزء | تسلسل |
|------------------------------|-----------------------------|-------|------------|-------|-------|
| إنما هي ٠                    | وإنما هي                    | 0     | 711        |       | 7.7   |
| ميقي                         | تقيم                        | ٤     | 717        | ١     | 7.7   |
| عبد ، فَعُل ، حذر وفطُن      | عَبِدَ ، فَعِلٍ ، حذر، وفطن | ٩     | 717        | ١     | ۲۰٤   |
| عبد                          | ء م<br>وعبد                 | ١٢    | 717        | \     | ۲۰٥   |
| المستقبل •                   | المضارع                     | ٥     | 717        | 1     | 7.7   |
| لايجزي                       | لايجري                      | ۱۳    | 317        | ١     | 7.7   |
| الاتباع ، اتباع              | الإتباع ، إتباع             | ٩,٨   | ٣١٥        | ١     | ۲۰۸   |
| المشتد                       | اشتد                        | 17    | ٣١٥        | ١     | 7.9   |
| ﴿حق اليقين ﴾ و ﴿حبل الوريد ﴾ | حق اليقين ، وحبل الوريد     | ۲,۱   | <b>717</b> | ١     | ۲۱.   |
| هو الطري                     | وهو الطري                   | ۲     | 817        | \     | 711   |
| والتغاور                     | والتعاور                    | 11    | 771        | ١     | 717   |
| و ﴿ أخران من غيركم ﴾         | ﴿ أَو آخران مِن غيركم ﴾     | ٩     | 771        | ١     | 717   |
| هما الأوليان                 | هم الأوليان                 | 17    | ٣٢٣        | ١     | 317   |
| جاء                          | جاز                         | 18    | 777        | \     | ۲۱۵   |
| <b>ىنن</b>                   | وذان                        | ۳     | 777        | \     | 717   |
| مناغية ٠                     | مناغاة                      | ٥     | 777        | \     | 414   |
| والمقاربة ٠                  | والمقارب                    | ٨     | 77.        | \     | 717   |
| وعقب ٠                       | ولاعقب                      | ٣     | 777        | \     | 419   |
| برميّة ٠                     | به أم                       | ١٣    | 777        | ١     | 77.   |

| صوابه كما في المخطوط   | ما وقع مصحفاً         | السطر | الصفحة | الجزء    | تسلسل |
|------------------------|-----------------------|-------|--------|----------|-------|
| ﴿ يقض الحق ﴾ أي : يقضي | ﴿ يقص الحق ﴾ أي : يقض | ۲,۱   | 777    | \        | 771   |
| تمهید ۰                | سىبيل                 | ٦     | 777    | ١        | 777   |
| وجوه                   | وجوده                 | ٧     | 777    | ١        | 777   |
| واجتمع ٠               | فاجتمع                | ٥     | ۲۳۸    | ` \      | 377   |
| الشيحة ٠               | الشيخة                | ١     | 779    | ١        | 770   |
| الأمر                  | بالأمر                | ۲     | ٣٤.    | ١        | 777   |
| بحساب                  | بحسبان                | ٦     | 788    | 7        | 777   |
| قبلاً                  | قبل                   | ٥     | 727    | ١        | 778   |
| محل العلم ٠            | محلاً للعلم           | ٤     | 737    | ١        | 779   |
| لقد أردى ٠             | ولقد أردى             | ٩     | 727    | ١        | 77.   |
| استتبعتموهم ٠          | أمتعتموهم             | ٣     | 451    | <b>\</b> | 771   |
| بظالم ٠                | بأظلم                 | ٨     | 789    | ١        | 777   |
| المآدب ٠               | المآرب                | 11    | 459    | ١        | 777   |
| توسدها ٠               | توسىد فرخيها          | ١٢    | ٣٥٠    | ١        | 377   |
| وبهما تعمر ٠           | وبها تعمر             | 0     | ٣٥٠    | ١        | 770   |
| ترکت ۰                 | أنيخت                 | 11    | ٣٥٣    | ١ ،      | 777   |
| حكمنا                  | حكمًا                 | . 0   | 408    | ١ ،      | 777   |
| فيهون                  | فتهون                 | ٥     | 408    | ١        | 777   |
| الجمع                  | جمع                   | ٧     | 408    | ١        | 779   |

| منوابه كما في المخطوط | ما وقع مصحفاً               | السطر    | المنفحة | الجزء    | تسلسىل |
|-----------------------|-----------------------------|----------|---------|----------|--------|
| ببغداد                | ببغدان                      | ٩        | ٣٥٥     | ١        | 78.    |
| مع الجيد              | مع الحلي                    | 1        | ۳٥٧     | ٠,       | 721    |
| النعال                | النعل                       | ٣        | 771     | \        | 757    |
| وقرىء ﴿ بَشْراً ﴾     | وقرىء ﴿ نَشَراً ﴾           | ٦        | 771     | -1       | 757    |
| باشرات بمعنى مبشرات   | ناشرات بمعنى منشرات         |          | 777     | ١        | 722    |
| فقال                  | قال                         | ۲        | 475     | . 1      | 720    |
| به الطير              | به الطائر                   | ٩        | 377     | ١        | 727    |
| تأتينا                | تأتنا                       | ۱۳       | 411     | ١        | 757    |
| والغرف في شغر وبغر    | في الظرف وشغر بغر           | 17       | 777     | \        | 788    |
| اللازمة               | الملازمة                    | ٦        | ٣٦٧     | ١        | 789    |
| فليست                 | فلست                        | ٨        | 777     | •        | ۲0.    |
| واستراح               | فاستراح                     | ٩        | 77.     | 1        | 701    |
| مقدم عليه             | متقدم عليهم                 | ٦        | 777     | <b>\</b> | 707    |
| والنفل لك             | والنفل كله                  | v        | 777     | <b>\</b> | 707    |
| عن النبي عليه السلام  | عن النبي صلى الله عليه وسلم | ٦        | ۳۸۰     | \        | 307    |
| أبق غالب              | أبو علي                     | 11       | 77.7    | \        | Y00    |
| في عينك               | في عينيك                    | <b>v</b> | ۲۸۸     | \        | 707    |
| 🤞 أن تكون 🦫           | ﴿ أن يكون ﴾                 | 17       | 797     | \        | Y0V    |
| للجيد                 | ببالجيد                     | 17       | . ٣٩٤   | ١        | Y0A    |

| صوابه كما في المخطوط | ما وقع مصحفاً        | السطر | الصفحة      | الجزء | تسلسل |
|----------------------|----------------------|-------|-------------|-------|-------|
| فإن الذمي            | فإنه الذي            | ۲     | 498         | ١     | 709   |
| بعرض                 | بغرض                 | ٧     | 498         | ١ ١   | ۲٦.   |
| ولم ترد              | ولم تزد              | ٩     | 397         | ١     | 771   |
| الرهاق               | الرهان               | . 17  | 397         | ١     | 777   |
| أجزركم جزر العُبْر   | أجزوكم جزاء العير    | ١٢    | 498         | \     | 775   |
| جزاهم                | جزائهم               | ١٤    | 798         | ١     | 377   |
| أوي فيحان            | لؤي خيمات            | ١٦    | 498         | \     | 770   |
| يشبهها               | بتشبهها              | ١٤    | 890         | ١,    | ۲77   |
| هذا أشهر             | وهذا أشهر            | ۱۳    | <b>79</b> V | \     | 777   |
| شباناً               | شبابأ                | ٣     | 891         | \     | ۸۶۲   |
| بانعادم العاقل       | بانعدام العامل       | ۲     | ٤٠١         | \     | 779   |
| للخير                | الخير                | ۱۷    | ٤٠١         | \     | ۲۷.   |
| ﴿ ورحمة ٍ ﴾          | ﴿ ورحمةٌ ﴾           | ٤     | ٤٠٢         | \     | 771   |
| جنه العدن            | جنة عدن              | ٣     | ٤٠٣         | \     | 777   |
| عدل ، في نفسه        | عادل ، من نفسه       | ٤     | ٤٠٣         | \     | 777   |
| ترافد                | تزايد                | \     | ٤٠٥         | 1     | 475   |
| علبة بن زيد الحارثي  | علية بن زيد المحاربي | ۲،۱   | ٤٠٥         | . ,   | ۲۷٥   |
| أجزاؤها              | أجزاؤه               | ٩     | ٤٠٥         | \     | 777   |
| وكانت                | فكانت                | ۱۲    | ٤٠٥         | . 1   | 777   |

| صوابه كما في المخطوط | ما وقع مصحفاً      | السطر | المنفحة | الجزء | تسلسل          |
|----------------------|--------------------|-------|---------|-------|----------------|
| في جهاز              | في جهات            | ٤     | ٤٠٨     | ١     | ۸۷۲            |
| لأ لهينك             | لا ألهينك          | ٤     | ٤١٦     | \     | 779            |
| كنت فيه              | أسفور              | ٨     | ٤١٨     | \     | ۲۸.            |
| القول                | المقول             | ٩     | ٤١٨     | ١     | 77.            |
| يوم تصقل عارضيها     | إذتودعنا سليمى     | 11    | ٤١٨     | ١     | 777            |
| والخرج               | والحرج             | ٥     | ٤١٩     | ١     | 777            |
| أن َفعَلاً           | أن َفعْلاً         | ٦     | ٤١٩     | ١     | 37.7           |
| الشَغَل ، والبَخَل   | الشَغْل ، والبَخْل | ٧     | ٤١٩     | ١     | ۲۸٥            |
| نعيم الدنيا          | النعيم             | ١٥    | ٤١٩     | 1     | ۲۸۲            |
| وحياة                | والحياة            | 17    | ٤١٩     | \     | YAY            |
| الياء والهاء         | الهاء والياء       | ٦     | 173     | \     | <b>Y A A Y</b> |
| وزنة                 | وون <i>ن</i>       | ١.    | 273     | \     | 474            |
| أراود                | أرادوا             | ١.    | 277     | \     | ۲٩.            |
| وسرجي                | ورمحي              | ١٤    | 277     | \     | 791            |
| بالهجرة أو بالجهاد   | بالجهاد أو بالهجرة | ٤     | 271     | \     | 797            |
| على منية             | على مشية           | ٦     | ٤٣.     | \     | 794            |
| فضل ، فيقضي          | تضل ، فتقضي        | ٨     | 277     | \     | 498            |
| والأرذال             | والأراذل           | ١.    | 277     | \     | 790            |
| على طريقة            | على طريق           | ١٥    | 373     | \     | 797            |

| صوابه كما في المخطوط    | ما وقع مصحفاً              | السطر | الصفحة | الجزء | تسلسل       |
|-------------------------|----------------------------|-------|--------|-------|-------------|
| لم يجز                  | لم يجر                     | 11    | ٤٣٥    | . 1   | <b>79</b> V |
| نجاته                   | كأنه                       | 17    | ٤٣٦    | ١     | 79.         |
| داره                    | داري                       | ١     | £87    | ١     | 799         |
| بالمعدر                 | المصدر                     | ١٥    | 287    | ١     | ٣٠٠         |
| للطالب القرى            | الضيف بالقرى               | ٣     | ٤٣٨    | ١     | ٣٠١         |
| يمكن اللحم              | مكن اللحم                  | ٣     | ۸۳۶    | \     | ٣.٢         |
| إحياء الحينذ            | حياة الحنيد                | 11    | 847    | \     | ٣.٣         |
| ولا يعيى عليك           | ولايعيى علي                | ٣     | 884    | Ŋ     | 4.8         |
| أمد من                  | أخد من                     | ٥     | 888    | \     | ٣٠٥         |
| يبين ذلك                | بيان ذلك                   | ۱۷    | ٤٤٤    | \     | ٣.٦         |
| والسراج                 | وابن السراج                | ٥     | ٤٤٥    | \     | ٣.٧         |
| لصنعة                   | لصيغة                      | ١     | ٤٥٠    | \     | ٣٠٨         |
| بعد العبودة             | بعد العبودية               | ٦     | ٤٥٠    | \     | 7.9         |
| نسعها الأصلي في المخطوط | أتى بهذه الأسطر في غير موة | 3.0.  | ٤٥٠    | \     | ٣١.         |
| ﴿ يبشراي ﴾              | ﴿ يبشـرى ﴾                 | . 17  | ٤٥١    | \     | 711         |
| ويضاعتنا ثم شروه منهم   | وبضاعتنا ثم:               | ۸،۷   | ٤٥١    | \     | 717         |
|                         | ﴿ وشروه ﴾ منهم             | _     | _      | _     | _           |
| ولا                     | فلا                        | ۲ ۲   | ۲٥3    | \     | 717         |
| المغرم                  | العزم                      | ٧     | ٤٥٤    | \     | 718         |

| صوابه كما في المخطوط | ما وقع مصحفاً    | السطر | الصفحة | الجزء | تسلسل |
|----------------------|------------------|-------|--------|-------|-------|
| ماعلى                | ما عليّ          | 11    | ٤٥٤    | ١     | 710   |
| أو استعارة           | وإما استعارة     | ٥     | ٤٥٦    | \     | 717   |
| ذكره                 | ذكر              | ۲     | ٤٥٧    | \     | 717   |
| مثل ذا العواقب       | قبله في العواقب  | ۲     | ٤٥٨    | ١     | 711   |
| سنوء                 | شيء              | ٤     | १०९    | ١     | 719   |
| نصبه                 | نصب              | ۲     | ٤٦.    | ١,    | ٣٢.   |
| لحمانها ولنا الوسل   | لجماعها ولنا سهل | ٩     | ٤٦.    | ١     | 441   |
| وقب                  | بقا              | ١.    | ٤٦.    | ١     | 477   |
| مناله                | کیل              | ١٤    | ٤٦.    | ١     | ٣٢٣   |
| يعتانوا              | يعانوا           | ٤     | ٤٦١    | ١     | 377   |
| جرياً ، تعينها       | رسىولاً ، يعينها | ۱٥    | 173    | ١     | ٣٢٥   |
| حکم                  | حکمه             | 11    | 773    | ١     | ۳۲٦   |
| الصرفة               | الصرفية          | 11    | 277    | ١,    | ٣٢٧   |
| عماية ، المتظاهر     | غمامة ، متظاهر   | ٧     | 673    | \     | ۳۲۸   |
| الغراء               | الغزاء           | 18    | و23    | \     | ٣٢٩   |
| فا شرب               | أشرب             | ٦     | ٤٦٧    | 1     | ٣٣.   |
| عنائك                | عتابك            | ١.    | 277    | \     | 771   |
| ومواشٍ               | ومواشي           | ٣     | 473    | \     | ٣٣٢   |
| أفسد مابينهم         | أفسد ما بيننا    | ١.    | ٨٦٤    | ١     | 777   |

| صوابه كما في المخطوط        | ما وقع مصحفاً                 | السطر | المنفحة | الجزء | تسلسل       |
|-----------------------------|-------------------------------|-------|---------|-------|-------------|
| ﴿ وما تزداد ﴾               | وما تزاد                      | ١٢    | ٤٧٢     | ١     | 377         |
| أي الملائكة الذين يتعاقبون  | أي الملائكة الذين يتعاقبون    | ٥ _ ٥ | ٤٧٣     | ١     | 770         |
| بأمر الله وحكمه في العالم ، | ﴿ يحفظونه من أمرالله ﴾        | _     | 1       |       |             |
| يقال: عقب وعاقب وتعاقب      | بأمرالله وحكمه في العالم      |       | -       |       | _           |
| ﴿ يحفظونه من أمر الله ﴾     | يقال: عقب وعاقب وتعاقب        | _     | -       |       | _           |
| قال إبراهيم : فيه تقديم     | قال إبراهيم : فيه تقديم       | _     | -       |       |             |
| أي : لم                     | أي : ألم                      | ۲     | ٤٧٦     | ١     | 777         |
| العلم يأسياً                | العالم يائساً                 | ٥     | ٤٧٦     | ١     | <b>77</b> V |
| تزعمون                      | يزعمون                        | 17    | ٤٧٦     | \     | ۳۳۸         |
| کرہ                         | سحره                          | ١     | 7,7     | ١     | 779         |
| ذو عصوف                     | ذي عصوف                       | ١     | 37.7    | ١     | ٣٤.         |
| واء                         | الياء بياء                    | ١٤    | ٤٨٤     | ١     | 781         |
| ﴿ وتقبل دعائي ﴾             | ﴿ وتقبل دعاء ﴾                | ٣     | ፖለ3     | ١     | 727         |
| سكر البثق                   | سكر البئر                     | ۱۳    | ٤٨٩     | ١     | 727         |
| ف ﴿من ﴾                     | و ﴿ من ﴾                      | ٧     | ٤٩١     | ١     | 788         |
| ما يتعيش                    | مايعيش                        | ٩     | ٤٩١     | ١     | 720         |
| ﴿والجان ﴾ أبو الجن          | ﴿ والجان خلقنه من قبل من نار  | 17_11 | 898     | ١     | 737         |
| «خلقنه من قبل من نار        | السموم﴾ الجان : أبوالجن ، نار | _     | _       | -     | _           |
| السموم ﴾ نار تناهي          | السموم: نار تناهى ،           |       | -       | -     | _           |

| صوابه كما في المخطوط | ما وقع مصحفاً            | السطر | الصفحة | الجزء      | تسلسل               |
|----------------------|--------------------------|-------|--------|------------|---------------------|
| تُشرق                | تُشرق                    | ١٥    | ٤٩٤    | ١          | 757                 |
| يؤكد                 | يؤيد                     | 11    | १९७    | ١          | ٣٤٨                 |
| جاري                 | جارتي                    | ۲     | ٤٩٨    | ١          | 789                 |
| وعنانها              | وعناءها                  | ٦     | 0 • •  | <b>\</b> - | ٣٥٠                 |
| لاتريحي              | ولاتريحي                 | 11    | ٥٠٠    | ١          | 701                 |
| سيمت                 | فيمت                     | ۱۲    | ٥٠٠    | ١          | 707                 |
| أمسوا                | سبواء                    | ٥     | ۱۰۰    | ١          | <b>707</b>          |
| ﴿ والنجومُ مسخراتٍ ﴾ | ﴿ والنجومُ مسخراتُ       | ٤     | ٥٠٢    | •          | 808                 |
| عدا                  | غدا                      | ٣     | 3.0    | ١          | 800                 |
| تنتقص                | يتنقص                    | ٩     | ٥٠٥    | \          | 707                 |
|                      | من قوله :( ومعناه ابتداء | 17_11 | ٥٠٥    | 1          | <b>7</b> 0 <b>V</b> |
| موضعها بعد وتصريفه   | الظلإلى على الغروب )     | _     | -      | -          | _                   |
| سطر ۱۵               | ذكرها قبل ﴿ سجداً لله ﴾  | -     | -      | -          | -                   |
| والقدر               | والعدد                   | ۲     | ٦٠٥    | \          | ۸٥٣                 |
| والنعم والأنعام      | فالنعم والأنعام          | ٧     | ٥٠٧    | \          | 404                 |
| وتضعه                | وتصنعه                   | 11    | ٥٠٩    | \          | ٣٦.                 |
| باطناً في فيها       | باطناً فيها              | 17    | ٥٠٩    | ١          | 771                 |
| فعروان الكراب        | وعروان الكراث            | ۲     | ٥١١    | ١          | 777                 |
| ويضيفون              | ويصيغون                  | ٨     | ٥١٢    | ١          | . ٣٦٣               |

| صوابه كما في المخطوط | ما وقع مصحفاً | السطر      | الصفحة | الجزء | تسلسل |
|----------------------|---------------|------------|--------|-------|-------|
| بالد                 | بالر          | ۲          | ٥١٣    | 1     | 475   |
| ماثلاً               | مائلاً        | ١.,        | ٥١٤    | ١     | ٣٦٥   |
| والحسن أول           | وأول الحسن    | ٦٦         | ٦      | ۲     | 411   |
| تجمع                 | نجمع          | ٨          | ٦      | ۲     | 777   |
| والتعجيب             | والتعجب       | ١.         | ٦      | ۲     | 771   |
| والسابلة             | والقافلة      | 11         | ٦      | ۲     | 779   |
| سيئة                 | سيئه          | 11         | ١.     | ۲.    | ٣٧٠   |
| بالسيئة              | بالسيء        | ١٢         | ١.     | ۲     | 471   |
| عن السيئة            | عن السيء      | ۱۳         | ١.     | ۲     | ۳۷۲   |
| عنها                 | عنه           | ٤          | ١٢     | ۲     | ۳۷۳   |
| بدعائك               | هو عائد       | 11         | ۱۳     | ۲     | 377   |
| لكان                 | ناخ لا        | ٤          | ١٥,    | ۲     | ٣٧٥   |
| الشيطان              | الشياطين      | ٤          | 17     | ۲     | ٣٧٦   |
| ويكسر                | ويكسروا       | 18         | ١٦     | ۲     | ٣٧٧   |
| خاصة                 | خالصة         | ٣          | 19     | ۲     | ۳۷۸   |
| يؤذيهم               | تئذيهم        | · <b>V</b> | ۲٥,    | ۲     | ٣٧٩   |
| الوصيد               | ﴿ بالوصيد ﴾   | ٩          | ۲٥     | ۲     | ۰۸۸   |
| أمر القيامة          | أمر الفتية    | ١٤         | Yo.    | ۲     | 77.1  |
| الكلام كأنه          | الكلام كان    | ١٦         | ۲٥     | ۲.    | ۳۸۲   |

| صوابه كما في المخطوط   | ما وقع مصحفاً                | السطر                                 | المنفحة | الجزء | تسلسل       |
|------------------------|------------------------------|---------------------------------------|---------|-------|-------------|
| لتفاوت                 | اتقارب                       | ۲                                     | ۲۷      | ۲     | ٣٨٣         |
| للإضافة                | بالإضافة                     | ٧                                     | 44      | ۲     | ۲۸٤         |
| عن الجود والمجد        | عن المجد والجود              | ٤                                     | ۲۸      | ۲     | ۳۸٥         |
| عليه السلام ، هي البحر | صلى الله عليه وسلم، هو البحر | ١٢                                    | 49      | ۲     | ۲۸۲         |
| وأسورة                 | وسنوار                       | ٦                                     | ٣.      | ۲     | ۳۸۷         |
| جزاءهم                 | جزاؤهم                       | ١.                                    | 44      | ۲     | ٣٨٨         |
| أمورها                 | أمرها                        | ١                                     | 77      | ۲     | 779         |
| لايجوز                 | فلايجوز                      | ٩                                     | ٣٥      | ۲ '   | 79.         |
| الحوت ، فطفر           | الموت ، فظفر                 | ١.                                    | ٣٧      | ۲     | 791         |
| بخمر                   | بحجر                         | ٧                                     | ٤.      | ۲     | 797         |
| إلحاد                  | الإلحاد                      | ١٤                                    | ٤.      | ۲     | 797         |
| بصور                   | بصورة                        | ٤                                     | ٤١      | ۲.    | 38          |
| ومعنى                  | من معنی                      | ٩                                     | ٤٣      | ۲     | 790         |
| لوتاحته                | لوقاصته                      | ٥                                     | ٤٦      | ۲     | 897         |
| محاماة                 | مخافة                        | 17                                    | ٤٨      | ۲     | <b>79</b> V |
| سائح                   | سابح                         | ۲                                     | ٤٩      | ۲     | 891         |
| عرقت ، معرقاً          | عرفت ، معرفاً                | ٩                                     | ۰۰      | 7     | 499         |
| ومقوّر                 | ومقور                        | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | ٥١      | ۲     | ٤           |
| للنّيب                 | النبل                        | ۲                                     | ٥١      | ۲     | ٤٠١         |

| صوابه كما في المخطوط       | ما وقع مصحفاً           | السطر | الصفحة | الجزء | تسلسل |
|----------------------------|-------------------------|-------|--------|-------|-------|
| جثووا                      | جثوأ                    | ٨     | ٥١     | ۲     | ٤٠٢   |
| ورأياً                     | ورئياً                  | ١     | ٥٣     | ۲     | ٤٠٣   |
| كالرعي ، وكالحمل           | كالمرعى ، والمحمل       | \     | ٥٣     | ۲     | ٤٠٤   |
| وتثيرهم                    | وتغريهم                 | ١٦    | ٥٣     | ۲     | ٤٠٥   |
| صفنه                       | ضفته                    | ۲     | ۸٥     | ۲     | ٤٠٦   |
| ثم ينكسر                   | ثم يكسر                 | ٥     | ۸ه     | ۲     | ٤٠٧   |
| أخشة ، الأخشة              | أخشبه ، الأخشبة         | ٦،٥   | ۸ه     | ۲     | ٤٠٨   |
| نصبه                       | ونصبه                   | ٥     | 71     | ۲.    | ٤٠٩   |
| وأما                       | مخالفأ                  | ۱۲    | 71     | ۲     | ٤١٠   |
| لم يثن                     | لم تثن                  | ١.    | 74     | ۲     | ٤١١   |
| جبريل                      | جبرائيل                 | ١.    | ٦٧     | ۲     | ٤١٢   |
| تنعم                       | ينعم                    | ١٤    | ٦٧     | ۲     | ٤١٣   |
| كقول الشاعر                | كقوله                   | ١.    | ٦٩     | ۲     | ٤١٤   |
| مثل زجاجة وزجاج            | مثل زجاج وزجاجة         | ١٤    | ٧٢     | ۲     | ٤١٥   |
| ماشئت من حاضر فيه ومن بادي | وحبذا أهله من حاضر بادي | ٧     | ٧٤     | ۲     | ٤١٦   |
| ﴿ وحرام ﴾ واجب             | ﴿ وحرام على قرية ﴾      | 10_18 | ٧٥     | ۲     | ٤١٧   |
| ﴿ على قرية ﴾ أهل قرية      | واجب على أهل قرية       |       | _      | -     | _     |
| بلدة                       | اليلدة                  | ۱۸    | ٧٥     | ۲     | ٤١٨   |
| إبقاؤكم                    | بقاؤكم                  | 17    | ٧٧     | ۲     | ٤١٩   |

| صوابه كما في المخطوط     | ما وقع مصحفاً            | السطر | المنفحة | الجزء | تسلسل      |
|--------------------------|--------------------------|-------|---------|-------|------------|
| لا يعلقنك                | لا يعنفنك                | ١٢    | ۸۱      | ۲     | ٤٢.        |
| ائتلاف المصالح           | اختلاف المصالح           | ۲     | ۸۲      | ۲     | ٤٢١        |
| مجد                      | عز                       | ٩     | ۸۳      | ۲     | 277        |
| يقلد                     | تقلد                     | ٣     | ۸۷      | ۲     | ٤٢٣        |
| ينحر                     | تنحر                     | ٤     | ۸۷      | ۲     | 272        |
| النعام                   | النعامة                  | ١.    | ۸۹      | ۲     | ٤٢٥        |
| ُ يجبى                   | تجبى                     | ١٦    | ۸۹      | ۲     | ٤٢٦        |
| ملوك الدهر               | ملوك الروم               | ٥     | ٩       | ۲     | ٤٢٧        |
| غلبته                    | غلبه                     | ١٤    | ٩.      | ۲     | ٤٢٨        |
| الرد                     | الصد                     | ١.    | 91      | ۲     | 279        |
| ويبين إبطاله ويحكم آياته | ويبين إبطاله             | ١٦١٥  | 91      | ۲     | ٤٣٠        |
| _                        | ﴿ ثم يحكم الله آياته ﴾   | ١     | -       | -     | <b>-</b> , |
| یکن ، وسمت ، حان         | تک <i>ن ،</i> رسمت ، حاز |       | 98      | ۲     | ٤٣١        |
| الذبان                   | الذباب                   | 17    | 98      | ۲     | ٤٣٢        |
| عماهريوا                 | مما هريوا                | ٣     | ٩٥      | ۲     | ٤٣٣        |
| لفظ                      | بلفظ                     | ٧     | 90      | ۲.    | 272        |
| جبال                     | حبال                     | 1     | 97      | ۲     | ٤٣٥        |
| لم يكدر                  | لم تكدر                  | 18    | 97      | ۲     | 277        |
| بن حرز                   | بن حزن                   | ٨     | 99      | ۲     | ٤٣٧        |
| بنو                      | هم                       | ٨     | ١       | ۲     | ٤٣٨        |

| منوابه كما في المخطوط    | ما وقع مصحفاً               | السطر    | المنفحة | الجزء | تسلسل |
|--------------------------|-----------------------------|----------|---------|-------|-------|
| و ﴿ اصنع القلك بأعيننا ﴾ | ﴿ أَنْ اصنع القلك بأعيننا ﴾ | . 9      | ١       | ۲     | ٤٣٩   |
| تساؤل                    | يسأل                        | ٨        | 1.8     | ۲     | ٤٤.   |
| وعبودة                   | وعبورة                      | ٧        | 1.0     | ۲     | ٤٤١   |
| برأها                    | برعها                       | 17       | ۱۰۸     | ۲     | ११४   |
| في أبي بكر               | عن أبي بكر                  | 11       | 1.9     | ۲     | 254   |
| يذري بإرعاش              | تذر <i>ي</i> بأرعاش         | ۱٥       | 1.9     | ۲     | દદદ   |
| توقد                     | يوقد                        | ١٨       | 111     | ۲     | ٤٤٥   |
| فْغَيَّرَهُ وقال         | فغيِّرهُ فقال               | ١٦       | 117     | ۲     | 257   |
| يمشين مشي الأيم أخضره    | يمشين مشي قطا البطاح        | ٤        | 117     | ۲     | ٤٤٧   |
| الندى                    | تئودًا                      | _        |         | _     | _     |
| لاتدعوا                  | لا تدعوه                    | ۲        | ۱۱۸     | ۲.    | ٤٤٨   |
| يستطيعون                 | تستطيعون                    | ۲        | 171     | ۲     | ११९   |
| إلا هم                   | ألا هم                      | ١.       | 171     | ۲     | ٤٥٠   |
| أتصبرون » فتنبه          | أتصبرون » أتصبرون ؟ فتنة    | ٨        | 177     | ۲     | ٤٥١   |
| الشيء                    | للشبيء                      | ١٢       | 177     | ۲     | १०४   |
| فلا ينداه                | فلا تبدأ                    | ۲.       | 177     | ۲ ا   | ٤٥٣   |
| ﴿ وقدمنا ﴾: عمدنا        | ﴿ وقدمنا الى ما عملوا       | ۲-3      | 177     | ۲     | ٤٥٤   |
| ﴿ من عمل ﴾ من قرب        | من عمل ﴾ من قرب             | <b>–</b> | _       | _     |       |
| كلتي ، الغربية           | كلتا ، القريبة              | ۱۲       | 178     | ۲     | ٤٥٥   |

| صوابه كما في المخطوط | ما وقع مصحفاً      | السطر | الصفحة | الجزء | تسلسل |
|----------------------|--------------------|-------|--------|-------|-------|
| أنسي                 | إنسي               | ٤     | 170    | ۲     | ٤٥٦   |
| مضى أحدهما           | مضى صاحبه          | ۱۵    | ۱۲٥    | ۲     | ۷٥٤   |
| وكانا غراما          | وكان غرامًا        | ٤     | 177    | ۲     | ٨٥٤   |
| إنه جمع              | إنه جميع           | ١.    | 177    | ۲     | ٤٥٩   |
| جمع آم               | جمع آيم            | ٨     | 177    | ۲     | ٤٦.   |
| وقيل: بأن            | وقيل: إن           | ٩     | 177    | ۲     | ٤٦١   |
| أبو السيد            | أبوأسيد            | 11.   | 177    | ۲     | ٤٦٢   |
| نيبها                | بينها              | 17    | 177    | ۲     | ٤٦٣   |
| حتف أرضي             | حتف يوم            | 17    | 177    | ۲     | १८६   |
| الجمع                | الجميع             | ١٣    | 18.    | ۲     | ٤٦٥   |
| المغفرة              | لغفرة              | ١.    | ١٣٢    | ۲     | ٤٦٦   |
| تفقدك                | تقعدك              | 17    | ١٣٤    | ۲     | ٤٦٧   |
| اتباعه               | أتباعه             | ١.    | ۱۳٥    | ۲     | ٨٦٤   |
| ناضحوا               | نافحوا             | ٩     | ١٣٦    | ۲     | ٤٦٩   |
| عليه السلام          | صلى الله عليه وسلم | ۱۲    | ١٣٧    | ۲     | ٤٧٠   |
| وصرحة الدار          | وصبرح الدار        | ١٥    | 181    | ۲     | ٤٧١   |
| النفائض              | النقائض            | ١٨    | 181    | ۲     | 277   |
| إنا دمرناهم          | أنا دمرناهم        | ١.    | 127    | ۲     | 277   |
| غص به                | غص منه             | 11    | 188    | ۲     | 272   |

| صوابه كما في المخطوط | ما وقع مصحفاً     | السطر | المنفحة | الجزء | تسلسل       |
|----------------------|-------------------|-------|---------|-------|-------------|
| أنهم                 | أنه               | 17    | 188     | ۲     | ٤٧٥         |
| فقصد                 | يقصد              | ٦     | ۱٤٥     | ۲     | <b>Έ</b> ٧٦ |
| قبلت                 | قتلت              | ٣     | 157     | ۲     | ٤٧٧         |
| أو ربط               | وريط              | ١٤    | 157     | ۲     | ٤٧٨         |
| بلعت                 | بلغت              | ۲     | 187     | ۲     | ٤٧٩         |
| جأشك                 | حاشك              | ٦     | ١٥٠     | ۲     | ٤٨٠         |
| حشاه                 | جسده              | · V   | ١٥٠     | ۲     | ٤٨١         |
| أرد <i>ي</i>         | أربى              | ٤٠    | ۱۵۱ -   | ۲.    | ۲۸٤         |
| تورد                 | توارد             | 11    | ١٥١     | ۲     | ٤٨٣         |
| المتفقة              | للتفقه            | ١٢    | ١٥١     | ۲     | ٤٨٤         |
| ساحران               | سحران             | ٣     | ١٥٣     | ۲     | ٤٨٥         |
| عند الغروب           | للغروب            | ۱۳    | ١٥٣     | ۲     | ٤٨٦         |
| كلامين               | كلأمين            | ٧     | ۲٥٢     | ۲ .   | ٤٨٧         |
| وذايا ، الوذايا      | دقاق ، الدقاق     | ۳،٥   | ۷۵۷     | ۲     | ٤٨٨         |
| ياذى                 | نادى              | ٧     | ۷۵۷     | ۲     | ٤٨٩         |
| يتوادون              | يتواددون          | ٥     | 171     | ۲     | ٤٩٠         |
| القرس                | <b>ف</b> ارس      | ٤     | ۱٦٥     | ۲     | ٤٩١         |
| وکان                 | فكان              | ١     | 177     | ۲     | ٤٩٢         |
| وكذلك أبدًا ، واليوم | وكذلك إبداء اليوم | ١.    | 178     | ۲     | ٤٩٣         |
| ثم نقض               | ثم نقد            | ٦     | ۱۷۸     | ۲     | 298         |

| صوابه كما في المخطوط          | ما وقع مصحفاً                               | السطر | الصفحة | الجزء | تسلسىل |
|-------------------------------|---------------------------------------------|-------|--------|-------|--------|
| ألِلّه                        | ليستأل الله                                 | ٣     | 179    | ۲     | ٤٩٥    |
| طوائلهم                       | قتلاهم                                      | ٦     | 179    | ۲     | ٤٩٦    |
| وأن يخندق                     | أمر أن يخندق                                | ٩     | 179    | ۲     | ٤٩٧    |
| ريح صبا                       | ريح الصبا                                   | 11    | 179    | ۲     | ٤٩٨    |
| يحس بها                       | يحسر بها                                    | 71    | 179    | ۲     | १९९    |
| <i>ن</i> د                    | من                                          | ۲۲    | 179    | ۲     | ٥٠٠    |
| ﴿ وما تلبثوا ﴾ عن الإجابة الى | ﴿ وَمَا تَلْبِثُوا بِهَا إِلَّا يُسْيِرًا ﴾ | ٤.٣   | ١٨٢    | ۲     | ٥٠١    |
| الفتنة ﴿ إِلا يسيرا ﴾         | أي: عن الإجابة إلى الفتنة                   | _     | -      | _     | -      |
| العناء                        | الغناء                                      | ٤     | ۱۸۳    | ۲     | ٥٠٢    |
| دوستًا                        | درستًا                                      | ٧     | ۱۸۳    | ۲     | ٥٠٣    |
| نهزة                          | فرصة                                        | ۲     | ۱۸٤    | ۲     | ٤٠٥    |
| من حصونهم،عن قتادة :          | من حصونهم عن قتادة ،                        | 18_17 | ۱۸٤    | ۲     | 0 • 0  |
| نزل جبريل                     | نزل جبريل                                   |       | -      | -     | _      |
| وقلعت أوتادهم                 | وقطعت أوتادهم                               | ١٦    | ۱۸٤    | ۲.    | ۲۰٥    |
| اغتر                          | اغبر                                        | ٩     | 198    | ۲     | ٥٠٧    |
| الشياطين                      | الشيطان                                     | ٣     | 190    | ۲     | ۸۰۵    |
| مقدحات                        | مقرحات                                      | ٨     | 190    | ۲     | ٥٠٩    |
| قدورنا                        | قدورها                                      | 11    | 190    | ۲     | ٥١٠    |
| مانطورنا                      | ما نطورها                                   | 17    | 190    | ۲     | ۱۱ه    |
| تضر                           | يضر                                         | ٤     | 197    | ۲     | ٥١٢    |
| لا يبعث                       | لاتبعث                                      | 11    | 199    | ۲     | ٥١٣    |
| فقد سبها                      | فقدمنا                                      | 11    | ۲      | ۲     | ٥١٤    |
|                               |                                             |       |        | ·     |        |

| صوابه كما في المخطوط     | ما وقع مصحفاً            | السطر | الصفحة | الجزء | تسلسل |
|--------------------------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| والإيمان                 | والتناول                 | ٣     | 7.7    | ۲     | ٥١٥   |
| فأجاب                    | وأجاب                    | ٧     | 7.4    | ۲     | 71ه   |
| أحب                      | واجب                     | ٣     | ۲.٦    | ۲     | ۱۷ه   |
| النبي عليه السلام        | النبي صلى الله عليه وسلم | ١٥    | ۲.٦    | ۲     | ۸۱۵   |
| وإن                      | أو إن                    | ٣     | 717 -  | ۲     | ٥١٩   |
| ونقدر القمر ٠            | ونقدر القمر قدرنا منازل  | 3-ه   | 717    | ۲     | ٥٢٠   |
| فدرناه منازل﴾ هي المنازل | هي المنازل               | _     | _      | _     | _     |
| الحول                    | حول                      | ٩     | 717    | ۲     | ٥٢١   |
| ﴿ فاستبقوا [الصراط] ﴾    | ﴿ فاستبقوا الصراط فأنى   | 10_12 | 417    | ۲     | ٥٢٢   |
| الطريق ﴿ فأنى يبصرون﴾    | يبصرون ﴾الصراط: الطريق،  | _     | -      | -     | _     |
| فكيف ييصرون-             | فكيف يبصرون              |       | _      | _     |       |
| وتجوز مصدرا أضيفت        | ويجوز مصدرًا أضيف        | ٣     | 777    | ۲     | ٥٢٣   |
| أشبهاهم                  | وأشبهاهم                 | ١     | 377    | ۲     | 370   |
| لسلمى                    | بسلمى                    | ١٢    | 778    | ۲     | ٥٢٥   |
| الأول                    | فالأول                   | ١٨    | 770    | ۲     | 770   |
| ذكره                     | ذلك                      | ٧     | 777    | ۲,    | ٥٢٧   |
| يهنئه                    | ينهئه                    | ٤ .   | 779    | ۲     | ۸۲٥   |
| بها                      | به                       | ١٥    | 779    | ۲     | ٥٢٩   |
| اللاتي                   | التي                     | ٥     | 777    | ۲     | ۰۳۰   |
| أقبل                     | أولا                     | 17    | 777    | ۲     | ۱۳۰   |
| يفنى                     | تفنى                     | ١ ،   | 377    | ۲     | ۲۳٥   |
| ليمينه                   | يمينه                    | 11    | 377    | ۲     | ٥٣٣   |
| اليمينين                 | المعنيين                 | 17    | 377    | ۲     | ٤٣٥   |
| يس                       | ياسين                    | ۲     | 777    | ۲     | ٥٣٥   |

| صوابه كما في المخطوط | ما وقع مصحفاً          | السطر | المنفحة | الجزء | تسلسل |
|----------------------|------------------------|-------|---------|-------|-------|
| ياسين ، ياس          | إلياسين ، إلياس        | ٣     | 777     | ۲     | ۲۳٥   |
| أو نلقيه             | ونلقيه                 | ۲     | 777     | ۲     | ٥٣٧   |
| ﴿ في عزة ﴾ :حمية     | ﴿ في عزة وشقاق ﴾       | 10_17 | 7.81    | ۲     | ۸۳۵   |
| الجاهلية ﴿ وشقاق ﴾ : | في عزة : حمية الجاهلية | -     |         | _     | _     |
| خلاف وعداوة          | شقاق: خلاف وعداوة      |       | _       | _     |       |
| بالنصب               | النصب                  | ٣     | 727     | ۲     | ٥٣٩   |
| يانبي                | يابني                  | ٦     | 727     | ۲     | ٥٤٠   |
| كالإفاقة             | كالإضافة               | ١٢    | 727     | ۲     | ٥٤١   |
| قد أودى              | أن أودي                | 1.8   | 720     | ۲     | 0 2 7 |
| طريق                 | طريقة                  | ١٩    | 727     | ۲,    | 028   |
| إذ المرغث            | إذا المرغث             | ٤     | 727     | ۲     | 0 2 2 |
| سئال بهذا            | سئال هذا               | ۲     | 729     | ۲     | ٥٤٥   |
| بذكرى الدار          | بذكر في الدار          | ١٨    | Y0.     | ۲     | ٥٤٦   |
| وبتثنيتها            | وتثنيتهما              | ۲.    | 707     | ۲     | ٥٤٧   |
| على التفسير          | مع التفسير             | ٥     | 707     | ۲     | ۸٤٥   |
| أي لحجته             | لا يهدي لحجته          | ٨     | Y00     | ۲     | 0 2 9 |
| أي القاصية قلوبهم    | أي القاسية قلوبهم      | 18    | Y0V     | ۲     | ٥٥٠   |
| <u> </u>             | عـن ذكـر الله          | -     | -       | _     | -     |
| ثني                  | تثني                   | 14    | Y0V     | ۲     | ۱٥٥   |
| للَّاس               | سلمًا                  | ٤     | 701     | ۲     | ۲٥٥   |
| القرآن               | القرآني                | 14    | 377     | ۲     | ۳٥٥   |
| قدعنا ونجتنا         | خدعنا ونحتنا           | ١٤    | 377     | ۲     | ٥٥٤   |

| صوابه كما في المخطوط | ما وقع مصحفاً         | السطر    | الصفحة | الجزء | تسلسل |
|----------------------|-----------------------|----------|--------|-------|-------|
| क्षा प्र             | لأنه                  | <b>\</b> | ۲۷٥    | ۲     | 000   |
| آخر                  | الآخر                 | 17       | ۲۷٥    | ۲     | ۲٥٥   |
| مع الفعل             | مع الفاعل             | ١.       | 777    | ۲     | ۷٥٥   |
| موضعها               | موضعهما               | ١        | 771    | ۲     | ۸٥٥   |
| بناء                 | به                    | ۲        | 777    | ۲     | ٥٥٩   |
| يجره                 | فجره                  | ١٥       | 474    | ۲.    | ۰۲۰   |
| حسنا                 | إحسنًا                | ٣        | 797    | ۲     | 150   |
| نقا                  | نقاء                  | 111      | 797    | ۲     | 7٢٥   |
| وقولاً               | أو قولاً              | ٣        | ٣.٢    | ۲     | ۳۳٥ ِ |
| في الأمن             | ف <b>ي هذا الأ</b> مر | ٥        | ٣.٢    | ۲     | ७७६   |
| وعنى به              | وعنى بها              | ٤        | 717    | ۲.    | ٥٢٥   |
| وكلاهما              | فكارهما               | ٤        | 717    | ۲     | ٥٦٦   |
| عثرات                | عورات                 | ٤        | 717    | ۲     | ۷۲٥   |
| للمتمني              | للتمني                | ١٤       | 717    | ۲     | ۸۶٥   |
| عند انتقاص المراد    | عند التقاص            | 10-18    | 717    | ۲     | ०७९   |
| فمعناها              | المراد فمعناها:       | _        | _      | -     | _     |
| رصد رقیب             | رصد قریب              | ۲.       | 771    | ۲     | ٥٧٠   |
| من يك ( وهي رواية )  | فمن يك                | ٤        | 777    | ۲.    | ۱۷ه   |
| وأجأته               | وأجاعته               | ٨        | 777    | ۲     | ۲۷٥   |
| نقول                 | تقول                  | ١.       | 770    | ۲     | ٥٧٣   |
| الحظوظ               | الخطوط                | ٣        | 777    | ٠ ٢   | ٤٧٥   |
| الخلق إلا بالله      | بالخلق إلا الله       | ٩        | ۸۲۲    | ۲     | 000   |

| صوابه كما في المخطوط     | ما وقع مصحفاً     | السطر | الصفحة      | الجزء | تسلسل |
|--------------------------|-------------------|-------|-------------|-------|-------|
| וְצ װוּ                  | ألا <b>ل</b> له   | ١.    | 447         | ۲     | ٥٧٦   |
| طرائق الغيم وأثر حسن     | طريق الغيم        | 17.10 | 777         | ۲     | ۷۷۵   |
| <b>-</b>                 | وأثر حسن          |       | _           | _     |       |
| تدرها                    | تذرها             | ۲     | ٣٢٨         | ۲     | ۸۷۵   |
| الفاني                   | الغالب            | 10    | 222         | ۲     | ۹۷٥   |
| أحد                      | أجل               | ٣     | 451         | ۲     | ٥٨٠   |
| تصغیر ثروی               | تصغيره :ثريا      | ٣     | 727         | ۲     | ۸۱ه   |
| يتكرر هو ، كما           | يتكرر، وهو كما    | ٥     | 727         | ۲     | ۲۸ه   |
| غيايات ( وهمي رواية )    | غيابات            | ١٥    | 727         | ۲     | ٥٨٣   |
| ضازت                     | ضازت              | ١٥    | 820         | ۲     | ٥٨٤   |
| تفكك                     | تفکه              | ۲     | 727         | ۲     | ە٨ە   |
| تأيّ                     | تنأى              | ١.    | 889         | ۲     | ۲۸٥   |
| رآه                      | رأه               | 11    | ٣٥١         | ۲     | ٥٨٧   |
| (خاشعًاأبصارهم 🧚         | ﴿ خشعًا أبصارهم ﴾ | 7-17  | 808         | ۲     | ۰۸۸۰  |
| قراءة                    | أقرأه             | ۲     | ٣٥٣         | ۲     | ٥٨٩   |
| قائم                     | قائمًا            | ١.    | <b>70</b> V | ۲     | ٥٩٠   |
| الأعمال                  | للأعمال           | ٦     | ٣٦.         | ۲     | ٥٩١   |
| ونادى                    | فنادى             | ۲     | 777         | ۲     | ۲۹٥   |
| الذي                     | التي              | 11    | 777         | ۲     | ٥٩٣   |
| مكانهما في المخطوط بعد : |                   | 17_11 | 777         | ۲     | ٥٩٤   |
| مرجت الشئ خلطته          |                   |       | -           | - ]   | -     |
| الانتفاش                 | الانتعاش          | ۲     | 777         | ۲     | ه٩٥   |
| العروق                   | العرق             | ١٥    | 777         | ۲     | ۹۹٦   |

| صوابه كما في المخطوط | ما وقع مصحفاً       | السطر | الصفحة | الجزء | تسلسل |
|----------------------|---------------------|-------|--------|-------|-------|
| لا تدارك             | لا يدارك            | 7     | ٣٦٧    | ۲     | ٥٩٧   |
| النعمان              | للنعمان             | ١٨    | ۸۶۳    | ۲     | ۸۹٥   |
| فنسب                 | فتنسب               | ٩     | 779    | ۲     | ٥٩٩   |
| وفتتت                | وفتنت               | 11    | ٣٧١    | ۲     | ٦     |
| فصل بين ألفاظ الحديث | <del>-</del>        | ۹_٧   | ٣٧٢    | ۲     | ٦.١   |
| قيل                  | قيلاً               | 11    | ٣٧٣    | ۲     | ٦.٢   |
| منه الشوك            | من الشوك            | ١٥    | ٣٧٣    | ۲     | ٦.٣   |
| نراك بالنعف ، باحسب  | فراك ، بالنصف ،احسب | ٨     | ۳۷٥    | ۲     | ٦٠٤   |
| التروح               | النزوح              | ٨     | ٣٧٦    | ۲     | ٦٠٥   |
| أنعام                | النعام              | ١٤    | ٣٧٦    | ۲     | ٦.٦   |
| أبو عمر              | أبو عمرو            | ٩     | 777    | ۲     | ٦.٧   |
| فيم                  | فلم                 | ۲     | ٣٨٢    | ۲     | ٦٠٨   |
| يجعلا خبرا           | يجعل خبر            | 17    | ۲۸٦    | ۲     | 7.9   |
| كأنما                | كأنهم               | ٦     | ٣٩.    | ۲     | ٦١٠   |
| خاصة                 | خاصته               | ۲     | 498    | ۲     | 711   |
| شذر                  | شىذور               | 11    | 898    | ۲     | 717   |
| كأنها الجزع          | كالجزع              | 17    | 498    | ۲     | 718   |
| سلمى                 | إني                 | ٣     | 897    | ۲     | ٦١٤   |
| النخيل               | النحل               | ٦     | 791    | ۲     | 710   |
| وطين                 | بعد طي              | ١٣    | ٤      | ٠٢    | 717   |
| ما تلقطه             | ماتلفظه             | ١.    | ٤٠١    | ۲     | 717   |
| يفتح                 | بفتح                |       | ٤.٣    | ۲     | 717   |
| وخلف ابن عبد الله    | ابن خلف وعبد الله   | ٥     | ٤١١    | ۲     | 719   |

| صوابه كما في المخطوط       | ما وقع مصحفاً         | السطر | الصفحة | الجزء | تسلسل |
|----------------------------|-----------------------|-------|--------|-------|-------|
| الأطول                     | إلاطول                | ٩     | ٤١٣    | ۲     | ٦٢.   |
| وتجوز                      | ويجوز                 | ١     | ٤١٧    | ۲     | 741   |
| لا على                     | لأعلى                 | ٩,    | ٤١٧    | ۲     | 777   |
| حيث                        | حتى                   | 11    | ٤١٨    | ۲     | 774   |
| وددت                       | وزدت                  | ٦     | ٤١٨    | ۲     | 375   |
| وأطرارها                   | وأظرابها              | ١٥    | ٤١٩    | ۲     | 770   |
| ألأن                       | لأن                   | 11    | 373    | ۲     | 777   |
| المغرب                     | المغيب                | 11    | ٤٣.٠   | ۲     | 777   |
| قول                        | كقول                  | ٤     | ٤٣٢    | ۲     | ۸۲۶   |
| النقائد ، وجاها            | التقائد، وجاءها       | ٦     | ٤٣٧    | ۲     | 779   |
| نضوًا ، اصطلاها            | فضوا، اصطلائها        | ٦     | ٤٣٧    | ۲     | ٦٣.   |
| عاشق                       | وامق                  | ٧     | 733    | ۲     | 771   |
| لزدنا                      | ازدناهم               | ٧     | . 888  | ۲     | ٦٣٢   |
| جمع لِبْدَة                | جمع لَبْدة            | ٨     | ٤٤٥    | ۲     | 777   |
| جمع لُبْدَة مثل حِذْقَة    | جمع لبِدَة مثل حَذْوة | 11    | 880    | ۲     | 375   |
| وحُذْقَة وربُّقَة وربُّقَة | وحذوة ورَبْوَة وربوة  | 17    | -      | _     | _     |
| إن                         | إنه                   |       | ٤٤٦    | ۲     | 770   |
| وقال                       | وقيل                  | ٣     | 257    | ۲     | 777   |
| فإني ، غادر                | وإني ، فاجر           | ۹ -   | ٤٥٢    | ۲     | 740   |
| وأنشدا                     | وأنشد                 | \     | ۲٥٤    | ۲     | 777   |
| وفسراه، ثأرهم              | وفسره، ثأره           | ١     | ٣٥3 َ  | ۲     | 739   |
| فإذا                       | فإن                   | ٤     | १०२    | 77    | ٦٤.   |
| يتقي                       | تتقي                  | ٤     | ۷٥٤    | ۲     | 781   |
| أحد ، عمل                  | واحد ، عمله           | ٩     | ٤٦٠    | ۲ .   | 737   |

| صوابه كما في المخطوط | ما وقع مصحفاً          | السطر | الصفحة | الجزء | تسلسل |
|----------------------|------------------------|-------|--------|-------|-------|
| هواه                 | هو له                  | 0     | ٤٦١    | ۲     | 728   |
| خسيف                 | خسف                    | \     | ٤٦١    | ۲     | 788   |
| كالفرار ٠            | كالقرار والمقر         | ٨     | ٤٦١    | ۲     | 720   |
| والمفر: بكسر الفاء   | بكسر الفاء             | 10_18 | -      | _     | _     |
| الرحمة أم العذاب     | العذاب أم الرحمة       | 3–ه   | 277    | ۲     | ٦٤٦   |
| لا أهلل              | لا أهلك                | ٦     | १८३    | ۲     | ٦٤٧   |
| عرفًا                | غرفًا                  | ٥     | ٤٧١    | ۲     | ٦٤٨   |
| القصبور              | المقصور                | 17    | ٤٧٤    | ۲     | 789   |
| التخصير              | التخصر                 | ٩     | ٤٧٧    | ۲     | ٦٥٠   |
| الصوات               | الصوت                  | ١٤    | ٤٨٢    | ۲     | 701   |
| كان النوم والقرارعلى | كان النوم والفراء: على | ٣-٢   | ٤٨٣    | ۲     | 707   |
| وجه الأرض            | وجه الأرض              | _     |        | -     | -     |
| ويتشديد              | وتشديد                 | ٦     | ٥٨٤    | ۲     | 707   |
| نحرها                | نخرها                  | 17    | 273    | ۲     | २०१   |
| حذار                 | ضرار                   | ١.    | ٤٨٧    | ۲     | ٦٥٥   |
| ألفي مشوف            | إلفي تشوف              | 11    | ٤٨٩    | ۲     | ٦٥٦   |
| خلاف التوالي         | خلاف التدوير           | ٣     | ٤٩١    | ۲     | ۷٥٧   |
| الجواري              | الجوار .               | ٨     | ٤٩١    | ۲     | ٨٥٢   |
| مزنة( وهي رواية)     | مزنه                   | 11    | 183    | ۲     | ٦٥٩   |
| طرف                  | طوق                    | ١٥    | ٤٩١    | ۲     | ٦٦.   |
| ۰۰ بظنین ﴾           | ٠٠ بضنين ﴾             | ٥     | 897    | ۲     | 771   |
|                      |                        |       |        |       |       |
|                      |                        |       |        |       |       |

جدول ( ٢ ) الزيادات التي اضافها المحقق من القرآن وغيره ولا ضرورة لها

| النص دون زيادة      | النص بالزيادة التي أتى بها                | السطر    | الصفحة     | الجزء | تسلسل |
|---------------------|-------------------------------------------|----------|------------|-------|-------|
| قال القاضي          | قال الفقيه القاضي                         | ٣        | ۸۷         | ١     | 1     |
| إيجازها لاتشفي ٠    | إيجازها كانت لاتشفي                       | ١.       | AV         | ١     | ۲.    |
| € या ≯              | ﴿ يسم الله ﴾                              | ۲        | ٩.         | ١     | ٣     |
| <u></u>             | ﴿ رب العالمين                             | ۲        | 94         | `\    | ٤     |
| وأما الاخرة ٠       | وأما في الاخرة                            | ٤        | 98         | ١     | 0     |
| زادهم الله يما ٠    | زادهم الله شرًا بما                       | ٩        | 11.        | ١     | ٠,    |
| ﴿ والفرقان ﴾ .      | <ul> <li>والفرقان لعلكم تهتدون</li> </ul> | ٧        | 177        | ١     | ٧     |
|                     | ﴿ وقومها ﴾                                | ١٥       | 189        | ١     | ٨     |
| ·                   | ﴿ إِنها بِقَرةَ لِاقَارِضَ ﴾              | ٣        | 188        | ١     | ٩     |
| <del>-</del>        | ﴿ إِنها بقرة صفراء فاقع                   | ٥        | 188        | 1     | ١.    |
|                     | لونها ﴾                                   | _        | _          | -     | _     |
| ﴿ لاشية ﴾           | ﴿ لاشية فيها ﴾                            | ٦        | 188        | ١     | 11    |
| رفعه على قواك ٠     | رفعه على حد قواك                          | ٤,١٣     | ١٥١        | ١     | 17    |
|                     | ﴿ قل من كان عدوا لجبريل ﴾                 | ۳۱ .     | ١٥٣        | Y     | 14    |
| ﴿ فيتعلمون منهما ﴾. | ﴿ فيتعلمون منهما مايفرقون به              | ٥        | ١٥٥        | ١     | ١٤    |
|                     | بين المرء وزوجه ﴾                         | _        | -          | -     | _     |
|                     | ﴿ وقالوا لن يدخل الجنة إلا من             | ٣        | 177        | ١,    | ١٥    |
| <b>–</b>            | کان هودًا أو نصاري ﴾                      | _        | . <u>-</u> | _     | -     |
|                     |                                           | <u> </u> |            |       |       |

| النص دون زيادة        | النص بالزيادة التي أتى بها             | السطر | المنفحة  | الجزء    | تسلسل |
|-----------------------|----------------------------------------|-------|----------|----------|-------|
| . —                   | ﴿ بلى من أسلم وجهه لله                 | 7     | ۱٦٢      | ١        | ١٦    |
|                       | وهو محسن قله أجره عند                  | -     | <u>-</u> |          | -     |
|                       | ربه ولا خوف عليهم ولا هم               | _ ·   | ***      | -        | _     |
| ·                     | يحزنون ﴾                               | -     | -        | -        | _     |
| هو الكون المأمور •    | هو الكون المأمور به                    | ٤     | ١٦٥      | <b>\</b> | 17    |
| <u> </u>              | ﴿ بِكُلُمت فَأَتَمَهِنَ ﴾              | ١.    | ١٦٥      | ١        | ١٨    |
| ﴿ مثابة ﴾ .           | ﴿ وإذ جعلنا البيت مثابة                | ٣     | 177      |          | 19    |
|                       | للناس ﴾                                | -     | -        | _        | 1     |
| فقال عز وجل ٠         | فقال الله عز وجل                       | ۱٥    | ۱٦٨      | 1        | ۲.    |
|                       | ﴿ بل ملة إبراهيم حنيقًا ﴾              | ٦     | ۱۷۳      | ١        | ۲۱.   |
|                       | ﴿ والأسياط ﴾                           | ٥     | ۱۷٤      | ١        | 44    |
| · -                   | ﴿ فإنما هم في شقاق ﴾                   | ٤     | ۱۷٥      | ١        | 74    |
| يقال                  | أن يقال                                | ١٦    | 171      | <b>4</b> | 72    |
| . <del></del>         | ﴿ فمن تمتع بالعمرة إلى الحج            | \\    | 198      | ١ ،      | ۲٥    |
|                       | . €                                    | ·     | -        | -        | _     |
|                       | ·                                      |       |          |          |       |
| ﴿ فمن فرض فيهن الحج ﴾ | ﴿ فَمَنْ فَرَضَ فَيَهِنَ الْحَجِ فَلَا | ٧     | 197      | `        | 77    |
|                       | رفث ولا فسوق ولا جدال في               | _     | _        | -        |       |
|                       | الحج ﴾                                 | -     | -        | -        | _     |
|                       |                                        |       |          |          |       |

| النص دون زيادة                | النص بالزيادة التي أتى بها              | السطر      | الصفحة | الجزء      | تسلسل |
|-------------------------------|-----------------------------------------|------------|--------|------------|-------|
| —                             | ﴿ واذكروا الله في أيام                  | ٧          | ۱۹۸    | ١          | ۲۷    |
|                               | معدودات 🕈                               | _          | -      |            |       |
| ﴿ يشري ﴾                      | ﴿ من يشري ﴾                             | ٥          | ۲      | ١          | 47    |
| في طائفة ٠                    | نزلت في طائفة                           | 33         | ۲      | ١          | 49    |
| بيض الوجوه ٠                  | بيض الرجوه كريمة أحسابهم                | ٨          | ۲۰٤    | · <u>-</u> | ٣.    |
| <del></del>                   | شم الأنوف من الطراز الأول               | -          |        | -          | _     |
| بدليل القرآن والقرية          | بدليل القرآن والسنة والقرية             | ٤          | ۲.۹    | •          | ۳١ .  |
| ﴿ فَإِنْ أَرَادًا فَصِيالًا ﴾ | ﴿ فَإِنْ أَرَادًا فَصَالًا عَنْ تَرَاضَ | ,          | 717    | ١          | ٣٢    |
| . —                           | منهما وتشاور ﴾                          |            | _      | -          | _     |
| ی ﴿ لاتواعدوهن سراً ﴾         | ﴿ ولكن الاتواعدوهن سراً ﴾               | ۲          | 414    | ١          | ٣٣    |
| ليست في النص                  | زاد من قوله تعالى ﴿ أو                  | 10,9       | 717    | ١          | 37    |
|                               | تفرضوا لهن فريضة ٠٠٠ حقًا               | -          | . –    | -          | _     |
| ·                             | على المحسنين ﴾                          | <b>-</b> . | _      |            | -     |
| <u> </u>                      | ﴿ إلا من اغترف غرفة ﴾                   | . 1٧       | 414    | \          | ۳٥    |
| <del>-</del> .                | ﴿ كم من فئة ﴾                           | ٤          | 719    | `          | 77    |
| ﴿ القيوم ﴾                    | ﴿ الحي القيوم ﴾                         | ٦          | 77.    | \          | ٣٧    |
| _                             | ﴿ لاتأخذه سنة ولا نوم ﴾                 | ٩          | ۲۲.    | \          | ۳۸    |
| أبنيتها وسقوفها               | على أبنيتها وسقوفها                     | 17         | 777    | \          | 79    |
| يقال المسك كأنه               | يقال للمسك الصبرار كأنه                 | ١.         | 770    | \          | ٤٠    |
|                               |                                         | :          |        |            |       |

| النص دون زيادة                          | النص بالزيادة التي أتى بها | السطر | الصفحة | الجزء | تسلسل |
|-----------------------------------------|----------------------------|-------|--------|-------|-------|
| ﴿ إِلا أَنْ تَكُونَ تَجَارَةً ﴾         | ﴿ إِلا أَن تكون تجرة حاضرة | ١٤    | 444    | 1     | ٤١    |
|                                         | تديرونها بينكم ﴾           | -     | -      | _     | -     |
| ﴿ فرهـن ﴾                               | ﴿ فرهـن مقبوضة ﴾           | ۱۷    | 779    | ١     | ٤٢    |
| , <del></del>                           | ﴿ والقناطير المقنطرة ﴾     | ۲ .   | የሦኚ    | •     | ٤٣    |
| ﴿ يعلمه ﴾                               | ﴿ يعلمه الله ﴾             | ١     | 777    | ٧.    | ٤٤    |
| · <u> </u>                              | ﴿ وحصوراً ﴾                | ١٥.   | 78.    | ١     | ٤٥    |
|                                         | ﴿ إِلَّا رَمْزُا ﴾         | ۱۲    | 751    | -     | ٤٦    |
| _                                       | ﴿ يامريم إن الله اصطفك     | ۱۳    | 781    | ١     | ٠ ٤٧  |
| _                                       | وطهرك واصبطقك 🔖            | -     | _      | _     | -     |
| <u> </u>                                | ﴿ وماكنت لديهم إذ يلقون    | ١     | 737    | ١ ،   | ٤٨    |
| · — .                                   | أقلمهم ﴾                   | _     | -      | _     | -     |
| <del></del>                             | ﴿ اسمه المسيح ﴾            | 0     | 737    | ١     | ٤٩    |
| _                                       | ﴿ ويكلم الناس في المهد     | ١     | 754    | ١     | ٥٠    |
|                                         | وکھلاً 🎙                   | -     | -      | -     | -     |
| _                                       | ﴿ ورسولاً ﴾                | ٩     | 727    | ١     | ۱ه    |
| <u> </u>                                | ﴿ قال الحواريون ﴾          | ٦     | 337    | •     | ۲٥    |
| لمهما أتيتكم من كتاب                    | لمهما أتيتكم ﴿ من كتاب     |       | 789    | _     | ٥٣    |
| وحكمة ثم جاعكم                          | وحكمة ثم جامكم رسول        |       | -      | -     | _     |
| رسىول لتؤمنن ، ولام                     | مصىدق لمامعكم لتؤمنن ﴾     | _     | -      | -     | -     |
| • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • | لام ٠٠٠٠                   | _     | -      | _     |       |

| النص دون زيادة         | النص بالزيادة التي أتى بها             | السطر | الصفحة     | الجزء | تسلسل |
|------------------------|----------------------------------------|-------|------------|-------|-------|
| تحريم الحلال جائز      | تحريم الحلال غير جائز                  | ۲     | <b>Yo1</b> | ١     | 3 0   |
| ويجود                  | وكذلك يجوز                             | ٤     | Y01        | ١     | ٥٥    |
| _                      | ﴿ ببكة ﴾                               | ٦     | Y01        | ١     | ٥٦    |
| <b>—</b> .             | ﴿ هَا أَنتُم أُولاء ﴾                  | ۱۲    | 307        | ١     | ۷٥    |
| ——                     | ﴿ فظاً ﴾                               | ٧     | 777        | ١     | ۸ه    |
| السواد إن ٠            | السواد وإن                             | ٨     | . 770      | ١     | ٥٩    |
|                        | ﴿ بالبينت والزبر والكتب ﴾              | ٦     | 777        | ١     | ٦.    |
| ﴿ الرجال قوامون ﴾      | ﴿ الرجال قوامون على                    | ٧     | 7,7        | ١     | 71    |
| _                      | النساء ﴾                               | _     | -          | -     | -     |
| · —                    | ﴿ لايؤتون الناس نقيراً ﴾               | 14    | 7,77       | ١     | 77    |
| للنقرة في ظهرها        | للنقرة التي في ظهرها                   | 18    | ۲۸۲        | ١     | 74    |
| _                      | ﴿ يؤمنون بالجبت والطاغوت ﴾             | ٣     | ۷۸۷        | ١     | ٦٤ /  |
| ﴿ فإذا اطمأننتم ﴾      | ﴿ فإذا اطمأننتم فأقيموا                | ٦.٥   | 797        | ١     | ٦٥    |
|                        | الصلوة إن الصلاة كانت على              | -     | <b>-</b>   | -     | -     |
| ·                      | المؤمنين كتابًا موقوتًا ﴾              | -     | _          | -     | -     |
| ﴿ مفروضا ﴾ ٠           | ﴿ نصيبًا مفروضًا ﴾                     | ٨     | 797        | 1     | . 77  |
| أي شيء فيها ؟          | فقال : أي شيء فيها ؟                   | 11    | ۳۱۷        | ١     | 7.7   |
|                        | ﴿ ماجعل الله من بحيرة                  | ١٦    | ۳۱۸        | \     | ۸۶    |
|                        | ولاسائبة ولا وصيلة ولا حام ﴾           | -     | _          |       | _     |
| ﴿ أو عاخران من غيركم ﴾ | ﴿ دوا عدل منكم أو الحران من<br>غيركم ﴾ | 1     | <b>**1</b> | ١     | 79    |

| النص دون زيادة            | النص بالزيادة التي أتى بها                        | السطر    | الصفحة      | الجزء | تسلسل         |
|---------------------------|---------------------------------------------------|----------|-------------|-------|---------------|
| ﴿ ولو كان ذا قربي ﴾ .     | ﴿ وأو كان ذا قربي ولانكتم                         | 7        | 441         | 1     | ٧٠            |
|                           | شهادة الله 🗲                                      | _        | -           | -     | _             |
| أي : المشهود عليه ٠       | أي : أهل المشهود عليه                             | <b>V</b> | 441         | 1     | ٧١            |
| ﴿ ثم لم تكن فتنتهم ﴾      | <ul> <li>ثم لم تكن فتنتهم إلا أن قالوا</li> </ul> | ٧        | ۸۲۲         | ١     | ٧٢            |
|                           | €                                                 | -        | -           | _     |               |
|                           | ﴿ فإن استطعت أن تبتغي نفقًا                       | 1        | 77.         | ١     | ٧٣            |
|                           | في الأرض أو سلمًا في                              | -        | -           | _     | -             |
| 7                         | السماء ﴾                                          | 1 .      | -           | -     | · <del></del> |
| والصواب زيادتها قبل البيت | ﴿ والتستبين سبيل المجرمين                         | ١٤ .     | 777         | •     | ٧٤            |
| وليس بعده ٠               | · <b>•</b>                                        | -        | -           | _     | ·<br>-        |
| فبقي ثلاث                 | فبقي فيها ثلاث                                    | ١٤       | 4.4.4       | 1 .   | ٧٥            |
| ﴿ الحوايا ﴾               | ﴿ أَنِ الْحُوايا ﴾                                | ١.       | 701         | ١     | ٧٦            |
| ﴿ بِالقِسط لا نكلف        | ﴿ وأوفوا الكيل والميزان بالقسط                    | ۱٤       | ٣٥١         | ١     | <b>VV</b> .   |
| تفسأ ♦                    | لا نكلف نفساً﴾                                    | -        | -           | -     | _             |
| أي تعدد                   | أوعلى تعدد                                        | v        | 307         | 1     | ٧٨            |
| ﴿ مامنعك ألا تسجد ﴾       | ﴿ قال مامنعك ألاتسجد ﴾                            | ٨        | ٣٥٥         | 1     | ٧٩            |
| في معناه                  | وفي معناه                                         | 11       | <b>70</b> V | ,     | ٨٠            |
| فقال الشيوخ               | فقال لهم الشيوخ                                   | ٣        | ۳۷۷         | ١     | ۸۱            |
| ﴿ كل بنان ﴾               | ﴿ واضربوا منهم كل بنان ﴾                          | ٠ ٢      | ٣٨٠         | •     | ۸۲            |
|                           | ﴿ مكاء ﴾                                          | ٣        | ۳۸٤         | 1     | ۸۳            |

| النص دون زيادة            | النص بالزيادة التي أتى بها                    | السطر    | المنفحة     | الجزء | تسلسل    |
|---------------------------|-----------------------------------------------|----------|-------------|-------|----------|
|                           | ﴿ بِالعدوة ﴾                                  | ٤        | ۳۸٥         | ١     | A£       |
| ( ويحي من حي 🕽            | ﴿ ويحي من حي عن بينة ﴾                        | ۲.       | ۲۸۳         | ١     | ە۸       |
| / <del>-</del> .          | ﴿ عرض الدينا﴾                                 | ٤        | <b>P</b> A7 | 1     | ٨٦       |
| ﴿ إِنْمَا النَّسِيَّ ﴾    | ﴿ إِنما النسيء زيادة في                       | ۱۲       | 897         | ١     | ۸۷       |
| ·                         | الكـقر ﴾                                      | _        | <u>.</u>    | -     | _        |
| ﴿ مدخلاً ﴾                | ﴿ أو مدخلاً ﴾                                 | ٩        | ٤           | , 1   | <b>M</b> |
| وهو رحمة كقوله            | وهو رحمة ما كقوله                             | ٥        | ٤٠٢         | ١     | ۸۹       |
| 🗲 يحلفون بالله 🗲          | ﴿ يحلفون بالله ماقالوا                        | ٦        | ٤٠٣         | ١     | ٩.       |
| ﴿ ومانقموا إلا أن         | ﴿ وما نقموا إلا أن أغناهم الله                | <b>\</b> | ٤٠٤         | ١     | ٩١       |
| أغنــاهــم الله ﴾         | ورسوله من فضله ﴾                              | -        | -           | -     | -        |
| ﴿ فأعقبهم نفاقاً ﴾        | ﴿ فَأَعْقِبِهِم نَفَاقاً فِي قَلُوبِهِم إِلَى | ٤        | ٤٠٤         | 1     | 97       |
|                           | يوم يلقونه ﴾                                  | _        | -           | -     | -        |
| ﴿ الذين يلمزون المطوعين ﴾ | ﴿ الذين يلمزون المطوعين من                    | ٠, ٩     | ٤٠٤         | ١     | 98       |
|                           | المؤمنين في الصدقت ﴾                          | -        | -           | -     | -        |
| ﴿ لمسجد أسس على التقوى﴾   | ﴿ لمسجد أسس على                               | ٨        | ٤٠٩         | ١     | 98       |
|                           | التقوى من أول يوم أحق                         | -        | · _         | -     | -        |
|                           | أن تقوم فيه ﴾                                 | -        | -           | -     | -        |
| ﴿ وقدره منازل ﴾           | ﴿ هو الذي جعل الشمس                           | ١.       | ٤١٥         | \     | ٩٥       |
| ·                         | ضياءً والقمر نوراً وقدره                      | -        | -           | -     | . –      |
|                           | منازل ﴾                                       |          | _           | _     | _        |

| النص دون زيادة                              | النص بالزيادة التي أتى بها              | السطر | الصفحة | الجزء | تسلسل    |
|---------------------------------------------|-----------------------------------------|-------|--------|-------|----------|
|                                             | ﴿ مظلماً ﴾                              | ١.    | ٤٢.    | 1     | 97       |
| ﴿ تبلوا كل نفس ﴾                            | ﴿ تبلوا كل نفس ماأسلفت ﴾                | 14    | ٤٢٠    | \     | ٩٧       |
| الأول                                       | غي الأول                                | ٥     | 373    | ١     | ٩٨       |
| ﴿ مما أنزلنا إليك ﴾                         | ﴿ في شك مما أنزلنا إليك﴾                | ٩     | £7V    | ١     | 99       |
| <u></u>                                     | فكتب أحكمت ايته ثم فصلت                 | ۲     | ٤٢٩    | \     | <b>\</b> |
| ,                                           | من لدن حكيم خبير ﴾                      | -     | -      | -     | -        |
| ﴿ أَلَا تَعْبِدُوا ﴾                        | ﴿ ألا تعبدوا إلا الله ﴾                 | ٤     | ٤٢٩    | ١     | 1.1      |
| لئلا تعبدوا                                 | لئلا تعبدوا إلا الله                    | 0     | 879    | 1.    | 1.7      |
| و ﴿ استغفروا ربكم ﴾                         | ﴿ وأن استغفروا ربكم                     | ٦     | ٤٢٩    | ١     | 1.4      |
| و ﴿ توپوا ﴾                                 | ﴿ ثم توبوا ﴾                            | ٨     | ٤٢٩    | ١     | ١٠٤٠     |
| ﴿ يثنون صدورهم ﴾                            | ﴿ أَلَا إِنْهُمْ يَتَّنُونَ صَدُورِهُمْ | ۲     | ٤٣٠    | ١,    | ۱۰٥      |
| -                                           | ليستخفوا منه الاحين                     | -     | -      | -     | -        |
|                                             | يستغشون ثيابهم 🔸                        | -     | -      | -     | -        |
| ﴿ وَمَا أَنَا بِطَارِدِ الَّذِينِ آمِنُوا ﴾ | ﴿ وماأنا بطارد الذين آمنوا              | 11    | 844    | ١     | 1.7      |
| ·                                           | إنهم ملقوا ربهم ﴾                       | 1     | -      | -     | -        |
| يدل أن                                      | يدل على أن                              | ۱۸    | . 277  | ١ ١   | 1.7      |
|                                             | أي لاتزيدونني غير تخسير                 | ٧     | ٤٣٧    | ١     | 1.4      |
|                                             | ﴿ بعجل حنيذ ﴾                           | ۱۷    | ٤٣٧    | ١     | ١٠٩      |
| ﴿ وأرجس ﴾                                   | ﴿ وأوجس منهم خيفة ﴾                     | ٧     | 847    | \     | - 11.    |
|                                             |                                         |       |        |       |          |

| النص دون زيادة                 | النص بالزيادة التي أتى بها   | السطر | المبقحة | الجزء    | تسلسل      |
|--------------------------------|------------------------------|-------|---------|----------|------------|
| ﴿ فضحكت ﴾ : أي تعجباً          | ﴿ فضحكت فبشرنهابإسحق         | 1.,9  | 277     | \        | 111        |
|                                | ومن وراء إسحق يعقوب ﴾        | _     | _       | -        | -          |
|                                | ضحكت : أي تعجباً             | -     |         | -        | <b>-</b> . |
| <del></del> .                  | إن إبراهيم لحليم أواه        | ۱۳    | ٤٣٩     | ١        | 117        |
|                                | منیب ﴾                       | -     | -       | · _      | -          |
| ﴿يهرعون                        | ﴿ يهرعون إليه ﴾              | · Y   | ٤٤٠     | \        | ۱۱۳        |
| ﴿ رك <i>ن</i> ِشديد ﴾          | ﴿ أو ءاوي إلى ركن شديد ﴾     | ٨     | ٤٤٠     | \        | ۱۱٤        |
| ﴿ سجيل ﴾                       | ﴿ من سجيل ﴾                  | ١.    | ٤٤٠     | \        | 110        |
| ﴿ لرجمنــك ﴾                   | ﴿ واولا رهطك ارجمتك ﴾        | ٩     | ٤٤١     | \        | 117        |
| _                              | ﴿ ومازادوهم غير تتبيب ﴾      | ١٥    | 253     | \        | 117        |
| . <b>–</b>                     | ﴿ لهم فيها زفير وشهيق ﴾      | ۲     | 254     | \        | 114        |
| · –                            | ﴿ وَزَلْفًا مِنَ اللَّيْلِ ﴾ | ۱٥    | ٤٤٥     | <b>\</b> | 119        |
| ﴿ فلولا كان ﴾                  | ﴿ فلولا كان من القرون من     | ٣     | ११२     | \ \      | 17.        |
| ·                              | قبلكم ﴾                      | -     | _       | -        | _          |
| ﴿ إِلَّا قَلِيلاً ممن أنجينا ﴾ | ﴿ إلا قليلاً ممن أنجينا      | ٨     | ٤٤٦     | \        | 171        |
|                                | منهم ﴾                       | -     | -       | -        | _          |
| ﴿ واتبع الذيس ظلموا            | ﴿ وأتبع الذين ظلموا          | 11    | ٤٤٦     | \        | 177        |
| ماأترفوا ﴾                     | ماأترفوا فيه ﴾               | _     | -       | _        | _          |
| -                              | ﴿ رأيتهم لي ساجدين ﴾         | ١٣    | ٤٤٩     | \        | 177        |
| ﴿ وكذلك يجتبيك ﴾               | 🕏 وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك    | ٤     | ٤٥٠     | \        | ۱۲٤        |
|                                | من تأويل الأحاديث ﴾          |       |         |          |            |

| النص بون زيادة       | النص بالزيادة التي أتى بها    | السطر | الصفحة | الجزء | تسلسل |
|----------------------|-------------------------------|-------|--------|-------|-------|
| ﴿ قال بل سوات لكم ﴾  | ﴿ يِل سوات لكم أنفسكم ﴾       | ٨     | ٤٥٠    | ١     | ۱۲٥   |
| · <u>-</u>           | ﴿ وَلَا يَلِغُ أَشْدِهُ       | 1     | ٤٥٢    | ١     | 177   |
| أمل                  | أمل إليهن                     | ١٣    | F03    | ١     | 177   |
| ~                    | 🗲 بضع سنين 🗲                  | ٥     | ٤٥٧    | 1     | 148   |
| ﴿ يغاث ﴾             | ﴿ فيه يغاث الناس ﴾            | 19    | ٤٥٧    | ١     | ۱۲۹   |
| ﴿ يعصرون ﴾           | ﴿ وفيه يعصرون ﴾               | ٤     | ٨٥٤    | ١     | ۱۳.   |
| ﴿ حصحص الحق ﴾        | ﴿ النَّنْ حَصْدَصَ الْحَقِّ ﴾ |       | ٤٥٩    | ١     | 171   |
| ﴿بضعتهم ﴾            | ♦ وجدوا بضعتهم ردت إليهم      | 11    | ٤٥٩    | ١     | ١٣٢   |
| _                    | جعل السقاية في رحل أخيه ﴾     | ١.    | ٤٦١    | ١     | 177   |
| _                    | (أيتها العير ﴾                | ۱۲    | 173    | ١     | ١٣٤   |
| ﴿ فلما استيئسوا ﴾    | ﴿ فلما استيئسوا منه ﴾         | ١٥    | 2773   | ١     | 140   |
| ﴿ نبياً ﴾            | ﴿خلصوا نجياً ﴾                | ٣     | ٤٦٤    | ١     | 147   |
|                      | ﴿ فهو كظيم ﴾                  | ۱۳    | ٤٦٤    | 1     | ۱۳۷   |
| ﴿حرضاً ﴾             | ﴿ حتى تكون حرضاً ﴾            | ١     | 277    | ١     | ۱۳۸   |
| ﴿ فتحسَّسوا ﴾        | ﴿ ادْهبوا فتحسسوا ﴾           | ٩     | ٤٦٦    | ١     | 149   |
| ﴿مزجة ﴾              | 🕹 وجئنا ببضعة مزجه            | 1,4   | 577    | \ \   | 18.   |
| ﴿نزغ الشيطـن ﴾       | ﴿ من بعد أن نزغ الشيطن﴾ ﴿     | ٩     | 87.8   | ١     | ١٤١   |
| <del></del>          | وظنوا أنهم قد كذبوا ﴾         | 11    | ٤٦٩    | ١     | 157   |
| ﴿ وما تغيض الأرحام ﴾ | ﴿ وما تغيض الأرحام وما        | 11    | 2773   | ١     | 127   |
|                      | 🤊 تزداد 🗲                     | _     | _      |       |       |

| النص دون زيادة           | النص بالزيادة التي أتى بها               | السطر      | الصفحة  | الجزء | تسلسل |
|--------------------------|------------------------------------------|------------|---------|-------|-------|
| ﴿ وسارب                  | ﴿ وساربِ بِالنَّهَارِ ﴾                  | ١٩         | ٤٧٢     | ١.    | 188   |
| ﴿ معقبت ﴾                | ﴿ له معقبت ﴾                             | ٤          | ٤٧٣ -   | 1.5   | ٩٤٥   |
| ﴿ من وال ﴾               | ﴿ ومالهم من دونه من وال                  | 11         | ٤٧٣     | ١     | 187   |
| ﴿ شديد المحال ﴾          | ﴿ وهو شديد المحال ﴾                      | ١٤         | 277     | ١     | 187   |
| ﴿ كب سط كفيه إلى الماء ﴾ | ﴿ إِلا كَبِسَطَ كَفَيهِ إِلَى الْمَاءَ ﴾ | ٣          | ٤٧٤     |       | ۱٤٨   |
|                          | ﴿ أوقطعت به الأرض                        | 14         | ٥٧٤     | ١     | 189   |
|                          | أو كلم به الموتى بل لله                  | _          | -       | -     | -     |
|                          | الأمر جميعاً ﴾                           | -          | -       | _     | · -   |
| <del></del>              | ﴿ في السمـوات ولا في                     | ٤          | ٤٧٧     | ١     | ١٥٠   |
| إلزاماً تقسيمياً         | الأرض الزاما وتقسيما                     | ۱۲         | · . £٧٧ | ١     | ١٥١   |
| <del></del>              | ﴿ وعنده أم الكتــب                       | ۰ ۴        | ٤٧٩     | \     | 107   |
| ﴿ الله الذي له ماقي      | ♦ الله الذي له مافي السموات              | ۲,         | ٤٨١     | ١ ,   | ١٥٣   |
| السموات ﴾                | ومافي الأرض ﴾                            | -          | ·<br>-  | -     | _     |
|                          | ﴿ الذين يستحبون الحيــوة                 | ٨          | ٤٨١     | ,     | ١٥٤   |
| ﴿ الذين يستحبون ﴾        | النيا ﴾                                  | -          | · _     | ·-    | -     |
| أذن وأعلم                | أذن وتأذن : أعلم                         | 14         | ٤٨١     | \     | ١٥٥   |
|                          | ﴿ وَمَا أَنتُم بِمُصَرِحْيٍ ﴾            | ٩          | £A£     | \     | ۲۵۱   |
| 븆 ءايـت الكتـب وقرءان    | ﴿ تلك عايــت الكتــب وقرعان              | ۲          | ٤٨٩     | Ŋ     | ۱۵۷   |
| مبين ﴾                   | مبین 🕈                                   | -          |         | -     | -     |
| ﴿ شيع الأولين ﴾          | ﴿ في شيع الأولين ﴾                       | <b>V</b> : | ٤٨٩     | ١     | ۱۵۸   |

| النص بون زيادة        | النص بالزيادة التي أتى بها   | السطر | الصفحة       | الجزء    | تسلسل |
|-----------------------|------------------------------|-------|--------------|----------|-------|
| والذكر ـــ القرآن     | والذكر والقرآن               | 11    | ٤٨٩          | •        | ١٥٩   |
| <del>-</del>          | ﴿ واقد علمنا المستقدمين منكم | ٣     | ٤٩٣          | ١        | ١٦.   |
| -                     | ولقد علمنا المستئخرين ﴾      | -     | -            | -        | -     |
| · –                   | ﴿ واقد خلقنا الإنســن من     | 7     | 898          | . 1      | 171   |
| -                     | صلصــل من حمة مسنون﴾ ﴿       | -     | -            | _        | -     |
| ﴿ دابر هۇلاء ﴾        | أن دابر هؤلاء مقطوع ﴾        | ٥     | ٤٩٤          | ١        | 177   |
| -                     | ﴿ وإن كان أصحاب الأيكة       | 1.4   | १९१          | ١        | ١٦٣   |
| <del>-</del>          | لظالمين ﴾                    | -     | <del>-</del> | _        | -     |
| ·<br>-                | ﴿ كنب أميدب الحجر            | ٣     | ٤٩٥          | ١        | ١٦٤   |
| · <u>-</u>            | المرسلين ﴾                   | _     | _            | _        | _     |
| ﴿ سبعاً من المثاني ﴾  | ﴿ ولقد ءاتيناك سبعاً من      | ٧     | ٤٩٥          | <b>\</b> | ۱٦٥   |
| _                     | المثاني والقرءان العظيم ﴾    | -     | <b>-</b> .   | _        | -     |
| ﴿ المقتسمين ﴾         | ﴿ كما أنزلنا على المقتسمين ﴾ | ۲     | ٤٩٦          | \        | 177   |
| -                     | ﴿ فوريك لنسئلنهم أجمعين عما  | ٣     | ٤٩٧          | \        | ۱٦٧   |
| <u>-</u>              | کانوا یعملون ﴾               | _     | -            | _        | _     |
| الموعود               | الموعود به                   | ١١    | ٤٩٨          | \        | ١٦٨   |
| _                     | ﴿ ينزل الملئكة بالروح من     | ٨     | ٤٩٩          | \        | 179   |
| -                     | أمره ﴾                       | -     | _            | -        | -     |
| ﴿ وبترى الفلك مواخر ﴾ | ﴿ وبترى الفلك مواخرفيه ﴾     | \\    | ٥٠٢          | \        | ۱۷۰   |
| ﴿ مقرطون ﴾ ِ          | ﴿ وأنهم مفرطون ﴾             | ١٤    | ٦٠٥          | \        | 1٧1   |

| النص دون زيادة                      | النص بالزيادة التي أتى بها            | السطر | الصفحة     | الجزء | تسلسل |
|-------------------------------------|---------------------------------------|-------|------------|-------|-------|
| ﴿ نسقيكم ﴾                          | ﴿ نسقيكم مما في بطونه ﴾               | ۲     | ٥٠٧        | ١     | 177   |
| ﴿ سنكراً ﴾                          | ﴿ تتخذون منه سكراً ﴾                  | ۱۳    | ۰۰۷        | ١     | ۱۷۳   |
| -                                   | ﴿ فاسلكي سبل ربك ذللاً ﴾              | 11    | ۸۰۰        | ١     | ١٧٤   |
| ﴿ يَخَارُ ﴾                         | ﴿ دخلاً بينكم ﴾                       | ۲     | ٥١٢        | \     | ۱۷٥   |
| ﴿ أَنْ تَكُونَ أُمَّةً هِي أُربِي ﴾ | ﴿ أَن تَكُونَ أُمَّةً هِي أُربِي مِنْ | ٤     | ٥١٢        | ١     | ivi   |
| -                                   | أمة ﴾                                 | -     | _          | -     | _     |
| . ﴿ فجاسوا ﴾                        | ﴿ فجاسوا خلـل الديار ﴾                | 1     | · <b>v</b> | ۲     | 177   |
| ﴿ وايتبروا                          | ﴿ واليتبروا ما علوا تتبيراً ﴾         | ۱٥    | ٧          | ۲     | 17%   |
| ﴿حصيراً.﴾                           | ﴿ وجعلنا جهنم للكافرين                | ۱۷    | <b>v</b>   | ۲     | 179   |
| -                                   | حصيراً ﴾                              | -     | -          | -     | -     |
| محبسا                               | أي : محبسا                            | ۱۸    | ٧          | ۲     | ۱۸۰   |
| ﴿ ففسقوا ﴾                          | ﴿ ففسقوا فيها ﴾                       | ۳۰    | ٩          | ۲     | 141   |
| _                                   | ﴿ كان خطئاً كبيراً ﴾                  | ٣     | ١٠,        | ۲     | ١٨٢   |
| ﴿ إِلا فِينَةٍ ﴾                    | ﴿ إِلا فَتَنَةَ لَلنَّاسُ ﴾           | ١     | ١٢         | ۲     | ۱۸۳   |
| ﴿ والشجرة الملعونة ﴾                | ﴿ والشجرة الملعونة في                 | ٦     | 14         | ۲     | ۱۸٤   |
| · -                                 | القرآن ﴾                              | -     |            | -     | -     |
| ﴿ واستفزز ﴾                         | ﴿ واستفزز من استطعت                   | ٧     | ١٣         | ۲     | ۱۸۵   |
| -                                   | منهم ﴾                                | -     |            | -     |       |
| -                                   | ﴿ أَو يرسَل عليكم حاصباً ﴾            | \     | ١٥         | ۲     | ۱۸٦   |
| -                                   | ﴿ فيرسل عليكم قاصفاً من               | ٨     | ۱۵         | ۲     | ۱۸۷   |
|                                     | الريح ﴾                               |       | ·          |       |       |

| النص دون زيادة   | النص بالزيادة التي أتى بها                | السطر | الصفحة   | الجزء      | تسلسل |
|------------------|-------------------------------------------|-------|----------|------------|-------|
| -                | <ul><li>شم لاتجدوا لكم علينا به</li></ul> | ٧.    | ١٥       | . Y        | ١٨٨   |
| -                | بيعة ♦                                    | _     |          | _          | -     |
|                  | ﴿ لدلوك الشمس ﴾                           | ٤     | ۱۸       | ۲          | 1/19  |
| ﴿ نتهجد ﴾        | ﴿ ومن الليل فتهجد به ﴾                    | ١٥    | ۱۸       | ۲          | 19.   |
| ﴿ شاكلته ﴾       | ﴿ على شاكلته ﴾                            | ٥     | ۲.       | ۲          | 191   |
| <b>-</b> .       | ﴿ من زخرف ﴾                               | 17    | ۲۱ .     | ۲          | 197   |
| <del>-</del>     | ﴿ أم حسبت أن أصحب                         | ٦     | 45       | ۲          | 194   |
| -<br>-           | الكهف والرقيم ﴾                           |       | _        | · <b>–</b> | ·     |
| ﴿ نجرة ﴾         | ﴿ وهم في فجوة منه ﴾                       | ٦     | ۲۵ .     | ۲          | 198   |
| <del>-</del> .   | ﴿ سيقولون ثلثة رابعهم                     | ١٥    | ۲٥       | ۲          | 190   |
| · · · -          | کلبهم ﴾                                   | -     | <u>-</u> | _ '        | -     |
| المهل            | 🗲 بماء كالمهل                             | \     | ٣.       | ۲          | 197   |
| · _              | ﴿ يحلون فيها من أساور من                  | 0     | ٣.       | ۲          | 197   |
|                  | ڏهب﴾                                      | _     | -        | -          | -     |
| <u>-</u>         | ﴿ متكئين فيها على الأرائك ﴾               | ٧     | ٣.       | ۲          | ۱۹۸   |
| ﴿ لم تظلم ﴾      | ﴿ ولم تظلم منه شيئًا ﴾                    | \     | ٣١       | ۲          | 199   |
| ﴿حسباناً ﴾       | ﴿ ويرسل عليها حسباناً ﴾                   | ٥     | . 41     | ۲          | ۲     |
| ﴿ معيداً زلقاً ﴾ | ﴿ فتصبح صعيداً زلقاً ﴾                    | ٩     | ٣١       | ۲.         | 7.1   |
| ﴿ يقلب كفيه ﴾    | ﴿ فأصبح يقلب كفيه ﴾                       | ١٤    | ٣١       | ۲.         | 7.7   |
| -                | ﴿ لكنا هو الله ربي ﴾                      | 17    | ٣١       | ۲.         | 7.7   |

| النص دون زيادة           | النص بالزيادة التي أتى بها | السطر | المنفحة | الجزء | تسلسل       |
|--------------------------|----------------------------|-------|---------|-------|-------------|
| ﴿ كماء أنزلنـــه ﴾       | ﴿ كماء أنزلنه من السماء﴾   | ١٨    | ٣٢      | ۲     | Y•£         |
| ﴿ فأصبح هشيماً ﴾         | ﴿ فأصبح هشيماً تنوره       | ٤     | ٣٣      | ۲     | 7.0         |
| <u>-</u>                 | الريـح ﴾                   | _     | -       | -     | _           |
| ﴿ موبالا ﴾               | ﴿ لن يجدوا من دونه موئلا﴾  | ٩     | 37      | ۲     | ۲۰٦         |
| ﴿حقباً ﴾                 | ﴿ أَن أَمضي حقباً ﴾        | ٤     | ۳.۷     | ۲     | ۲.۷         |
| ﴿ فاتخذ سبيله في البحر ﴾ | ﴿ فاتخذ سبيله في البحر     | ٩     | ٣٧      | ۲     | ۲۰۸         |
| <del></del> .            | سرياً ﴾                    | _     | -       | -     | -           |
| · – .                    | ﴿ زکية ﴾                   | ٦     | ٣٨      | ۲     | 4.9         |
| ﴿ يريد أن ينقض ﴾         | 🕏 يريد أن ينقض فأقامه      | 1     | 44      | ۲     | ۲۱.         |
| ﴿ جِزاء الحسني ﴾         | ﴿ فله جزاءً الحسنى ﴾       | ٣     | ٤٠      | ۲     | 711         |
| -                        | 🗲 ولم أك بغيا 🗲            | ٨     | ٤٥      | ۲     | 717         |
| -                        | ﴿ تسـقط ﴾                  | ٥     | ٤٧      | ۲     | 717         |
| ﴿ فرياً ﴾                | ﴿ لقد جئت شيئاً فرياً ﴾    | ٩     | ٤٨      | ۲     | 317         |
| ﴿ يلقون غياً ﴾           | ﴿ فسوف يلقون غياً ﴾        | ۱۲    | ۰۰      | ۲     | ۲۱۰         |
| , ﴿حتماً ﴾               | ﴿ حتماً مقضياً ﴾           | ٤     | ٥٢      | ۲     | 717         |
| قال: أخفيها ﴿ لتجزى كل   | قال: أخفيها لتجزي          | 17:11 | ۳۵      | ۲     | <b>71</b> 7 |
| ئفس ﴾                    | ﴿ لتجزى كـل نفس بما تسعى   | -     | -       | -     | -           |
| وذلك لأن من الحكمة       | ♦ لأن من الحكمة            | -     | -       | -     | -           |
| أن البيت                 | أن في البيت                | ٦     | ٥٧      | ۲,    | . ۲۱۸       |
| ﴿ اتوكوا ﴾               | ﴿ أتوكؤ عليها ﴾            | ٩     | ٥٧      | ۲     | <b>۲19</b>  |

| النص دون زيادة                   | النص بالزيادة التي أتى بها    | السطر | الصفحة | الجزء | تسلسل  |
|----------------------------------|-------------------------------|-------|--------|-------|--------|
| ﴿ وأهش ﴾                         | ﴿ وأهش بها على غنمي ﴾         | 11    | ٥٧     | ۲     | ۲۲.    |
| فيذود بها غنمه                   | فيذود بها عن غنمه             | ١٤    | ٥٧     | ۲     | 441    |
| ﴿ ءايـتنا الكبرى ﴾               | ﴿ من ءايـتنا الكبرى ﴾         | ١     | ٩٥     | ۲     | 777    |
| قال                              | قال الشاعر                    | ۲     | ٦٤     | ۲     | 777    |
| ﴿ فأوجس ﴾                        | ﴿ فأرجس في نفسه خيفة          | ٨     | ٦٤     | ۲     | 377    |
| <u>-</u>                         | موسى ﴾                        | -     | _      | -     | -      |
| ﴿ ثورة ﴾                         | ﴿ ونحشر المجرمين يومئذ        | ۸.    | 77     | ۲     | 770    |
|                                  | زرقاً ﴾                       | _     | _      | -     | _      |
| _                                | ﴿ لاترى فيها عوجاً ولاأمتاً ﴾ | 17    | 77     | ۲     | 777    |
| ﴿مساً ﴾                          | ﴿ فلا تسمع إلا همسا ﴾         | ٤ -   | ٦٧     | ۲     | 777    |
| ﴿ وعنت الوجوه ﴾                  | ﴿ وعنت الوجــوه للحـــي       | ٦     | ₹٧ -   | ۲     | 777    |
|                                  | القيوم ﴾                      | _     | _      | _     | _      |
| ﴿ ولا تعجل بالقرآن ﴾             | ﴿ ولاتعجل بالقرآن من قبل أن   | ٨     | ٦٧     | ۲     | 779    |
|                                  | يقضى إليك وحيه ﴾              | _     | _      | _     | _      |
| ﴿ وَلُولًا كُلُّمَةً سَبَّقَتَ ﴾ | ﴿ ولولا كلمة سبقت من ربك      | ٤     | ٦٨     | ۲     | ۲۳.    |
|                                  | لكان لزاماً وأجل مسمى ﴾       | _     | _      | _     |        |
| ﴿ محدث ﴾                         | 🕏 مایاتیهم من ذکر من ربهم     | ۰     | ٦٩     | ۲     | 771    |
|                                  | محدث 🗲                        | _     | -      | _     | _      |
| ﴿لامية ﴾                         | ﴿ لامية قلوبهم ﴾              | ٧     | ٦٩     | ۲     | 777    |
| ﴿ فيه ذكركم ﴾                    | ﴿ لقد أنزلنا إليكم كتباً فيه  | ٣     | ٧.     | ۲     | 777    |
|                                  | نکرکم ﴾                       |       |        |       | ·<br>· |

| النص دون زيادة                       | النص بالزيادة التي أتى بها           | السطر | الصفحة      | الجزء | تسلسىل |
|--------------------------------------|--------------------------------------|-------|-------------|-------|--------|
| ﴿ نفحة ﴾                             | ﴿ وائن مستهم نفحة ﴾                  | ٧     | ٧٢.         | ۲     | 377    |
| ﴿ جِذَاذاً ﴾                         | ﴿ فجعلهم جذاذاً ﴾                    | 14    | ٧٢          | ۲     | 770    |
| -                                    | ﴿ وعلمنه صنعة لبوس لكم               | ١٥    | ٧٣          | ۲     | 44.1   |
| ﴿ في الظلمات ﴾                       | ﴿ فنادى في الظلمات ﴾                 | ۰ .   | ٧٥          | ۲     | 777    |
| ديناً                                | أي ديناً                             | 1.    | ٧٥          | ۲     | 777    |
| ﴿ من كل حدب ﴾                        | ﴿ وهم من كل حدب ﴾                    | ٣     | ٧٦          | ۲     | 779    |
| ﴿ الفرّع الأكبر ﴾                    | ﴿ لايحزتهم الفزع الأكبر ﴾            | ١٤    | 77          | ۲     | 78.    |
| ﴿ كطي السجل ﴾                        | ﴿ كملي السجل للكتب ﴾                 | ۲     | <b>VV</b> . | ۲     | 781    |
| ﴿ كل مرضعة ﴾                         | ﴿ تذهل كل مرضعة ﴾                    | ۲     | ٧٩          | ۲     | 787    |
| ﴿ مخلقة ﴾                            | ﴿ مضغة مخلقة ﴾                       | ٥     | ۸.          | ۲     | 727    |
| ﴿ هامدة ﴾                            | ﴿ وبترى الأرض هامدة ﴾                | 11    | ۸۰          | ۲     | 337    |
| ﴿ وكذلك أنزلنه ﴾                     | ﴿ وكذلك أنزلنه ءايت بينت ﴾           | ٣     | ۸۳          | ۲     | 720    |
| _                                    | ﴿ إِنْ الله يقصل بينهم يوم           | ٧     | ۸۳          | ۲     | 727    |
| _                                    | القيمة ♦                             | -     | -           | -     | -      |
| ﴿يمنهر﴾                              | ﴿ يصنهر به ماقي بطوتهم               | ۱٥٠   | ۸۳          | ۲     | 727    |
| -                                    | والجلود ﴾                            | -     | -           | -     | -      |
| ﴿ كلما أرادوا أن يخرجوا ﴾            | ﴿ كلما أرادوا أن يخرجوا منها         | ٣     | ٨٤          | ۲     | 484    |
|                                      | من غم أعيدوا فيها ﴾                  | -     | -           | -     | -      |
| ﴿ إِنَ الذينَ كَفَرُوا وَيُصَدُونَ ﴾ | ﴿ إِن الذِّينَ كَفَرُوا ويصدونَ عَنْ | ٦     | Λ£          | ۲     | 789    |
| -                                    | سبيل الله 🗲                          |       | ~           | -     | -      |

| النص دون زيادة                    | النص بالزيادة التي أتى بها                | السطر      | الصفحة | الجزء | تسلسل      |
|-----------------------------------|-------------------------------------------|------------|--------|-------|------------|
| ﴿ سواء العكف فيه ﴾                | ﴿ سواء العكف فيه والباد ﴾                 | ٩          | ٨٤     | ۲     | ۲0.        |
| ﴿ وإِذْ بِوَأَنَا ﴾               | هم مكان٤١٣ وإذ بوأنا لإبراهي              | ٤          | ۸٥     | ۲     | 701        |
| -                                 | البيت 🗲                                   |            | -      | _     | -          |
| ﴿ يُعالِمُ ﴾                      | ﴿ يَأْتُوكَ رِجَالاً ﴾                    | ٨          | ۰ ه۸   | ۲     | Y0Y        |
| <u>-</u>                          | ﴿ وعلى كل ضامر يأتين ﴾                    | ١.         | ۸٥     | ۲     | ۲٥٣        |
| <u>-</u>                          | ﴿ من كل فج عميق ﴾                         | 14         | ۸٥     | ۲     | 408        |
| ﴿ الرجس من الأوثان ﴾              | ﴿ فاجتنبوا الرجس من                       | ١٥.        | ۸٦     | ۲     | <b>700</b> |
| · <u>-</u>                        | الأوثان ﴾                                 |            | _      |       | -          |
| ﴿ ومن يشرك بالله ﴾                | ﴿ ومن يشرك بالله فكأنما خر                | 1-17       | ۸٦     | ۲     | 707        |
| -                                 | من السماء فتخطفه الطير أو                 | <b>-</b> ∧ | -      |       |            |
| -                                 | تهوي به الريح في مكان                     | -          | -      | -     | <b>-</b> , |
| -                                 | سحيق 🐤                                    | -          | _      | -     | -          |
| ﴿منواف ﴾                          | ﴿ فاذكروا اسم الله عليها                  | ١          | ٨٨     | ۲     | Y0V        |
| `                                 | صواف ﴾                                    | -          | -      | 1     | -          |
| ﴿ رجبت                            | ﴿ فإذا وجبت جنوبها ﴾                      | ٣          | ۸۸     | ۲     | ۲۵۸        |
| ﴿ أَذَنَ لَلَّذِينَ يَقْتَلُونَ ﴾ | ﴿ أَذِنَ لَلَّذِينَ يَقْتَلُونَ بَأَنْهُم | ١          | ۸۹     | ۲     | Y09        |
| <b>-</b>                          | ظلموا وإن الله على نصرهم                  | -          | -      | -     | -          |
| <u>-</u>                          | لقدير ﴾                                   | _          | _      | _     | -          |
| الأنباري                          | ابن الأنباري                              | ٧          | ۸۹     | ۲     | ۲٦.        |
| ﴿ كَالْفَ سِنْةَ ﴾                | ﴿ وإن يوماً عند ربك كالف سنة              | ١.         | ٩.     | ۲     | 771        |
|                                   | مماتعدون 🕈                                |            |        |       |            |

| النص دون زيادة   | النص بالزيادة التي أتى بها             | السطر | المنفحة | الجزء | تسلسل       |
|------------------|----------------------------------------|-------|---------|-------|-------------|
| ﴿ معاجزين ﴾      | ﴿ والذين سعوا في ءَليتنا               | ۱۳    | ٩.      | ۲     | 777         |
| -                | معاجزين ﴾                              | -     |         | _     | <b>-</b> ·  |
| ﴿ فلا ينزعنك ﴾   | ﴿ فلا ينزعنك في الأمر ﴾                | v     | 98      | ۲     | <b>۲7</b> ۳ |
| <b>-</b> .       | ﴿ وإن يسلبهم الذباب شيئاً              | ١٠٠   | 98      | ۲     | 377         |
| -                | لايستتفذوه منه ﴾                       | -     | _       |       | -           |
| ﴿ مابين أيديهم ﴾ | ﴿ يعلم مابين أيديهم ﴾                  | ١٣    | 97      | ۲     | ۲٦٥         |
| ﴿ خاشعون ﴾       | ﴿ في صلاتهم خاشعون ﴾                   | ٤     | ٩٥      | ۲     | 777         |
|                  | ﴿ يرتون الفردوس ﴾                      | ٩     | ٩0      | ۲     | 777         |
| <del>-</del>     | ﴿ ثم جعلنه نطفة ﴾                      | ١.    | 97      | ۲     | ۸۶۲         |
| <del>-</del>     | ﴿ ثُم خَلَقْنَا النَّطَفَةُ عَلَقَةً ﴾ | ١     | ٩٧      | ۲     | 779         |
| -                | ﴿ فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةُ مَضَعَةً ﴾   | ه     | ٩٧      | ۲     | ۲۷.         |
|                  | ﴿ فَخَلَقْنَا الْمُعَنَّةُ عَظْماً ﴾   | ٩     | ۹٧      | ۲     | ۲۷۱ -       |
| ﴿ سبع طرائق ﴾    | ﴿ واقد خلقنا فوقكم سبع                 | ٤٠    | ٩٨      | ۲.    | 777         |
| -                | طرائق ﴾                                | -     | -       | -     | _           |
| ﴿ ومِسِغ         | ﴿ وصبغ للآكلين ﴾                       | ۲     | ١       | ۲ ا   | 777         |
| ﴿ يتفضل عليكم    | 🕏 يريد أن يتفضل عليكم                  | ٥     | ١       | ۲     | 377         |
| -                | ﴿ فاسلك فيها مــن كل                   | ١     | 1.1     | ۲     | <b>Y.V.</b> |
| · <b>_</b>       | نوجين ♦                                | -,    | -       | -     | -           |
| ﴿ عما قليل ﴾     | ﴿ عما قليل ليصبحن                      | ٣     | 1.1     | ۲     | 777         |
| <u> </u>         | نادمين ﴾                               |       |         | _     |             |

| النص دون زيادة          | النص بالزيادة التي أتى بها                | السطر      | الصفحة | الجزء | تسلسل |
|-------------------------|-------------------------------------------|------------|--------|-------|-------|
| ﴿ فيعداً ﴾              | ﴿ فبعداً للقوم الظالمين ﴾                 | ٨          | 1.1    | ۲     | 444   |
| ﴿نتراً ﴾                | ﴿ ثُم أرسلنا رسلنا تترًا ﴾                | 11         | 1.1    | ۲     | ۸۷۲   |
| ﴿ باباً ذا عذاب شدید ﴾  | حتى إذا فتحنا عليهم باباً ذا              | ٦.         | 1.4    | ۲.    | 779   |
| -                       | عذاب شدید 🗲                               | <b>-</b> . | -      | . –   | -     |
| ·<br>-                  | ﴿ تلفح وجههم النار ﴾                      | ١٤         | 1.8    | ۲     | ۲۸.   |
| -                       | ﴿ وهم فيها كالحون ﴾                       | 17         | ١٠٤    | ۲.    | 441   |
| ﴿سخريا ﴾                | ﴿ فاتخذتموهم سخريا ﴾                      | . •        | 1.0    | ۲     | 777   |
| ﴿سورة ﴾                 | ﴿ سورة أنزلناها ﴾                         | ۲          | 1.4    | ۲     | ۲۸۳   |
| . <del>-</del>          | ﴿ الزانية والزاني فاجلسوا كل              | ٨          | 1.4    | ۲     | 387   |
| -                       | واحد منهما مائة جلدة 🗲                    | _          | _      | -     | -     |
| ﴿ بالإقك ﴾              | <ul> <li>إن الذين جاء بالإفك ﴾</li> </ul> | ١٤         | ۱۰۸    | ۲     | ۲۸۰   |
| ﴿ ولايأتل أولوا الفضل ﴾ | ﴿ ولايأتل أولوا الفضل منكم                | ٧          | 1.9    | ۲.    | 7,7   |
| <u>-</u>                | والسعة أن يؤتوا أولي القربى               | _          | _      | -     | _     |
| -                       | والمساكين والمهاجرين في                   | _          | -      | _     | -     |
| -                       | سبيل الله 🕈                               | -          | _      | _     | -     |
| 🗲 يوفيهم الله دينهم 🗲   | ﴿ يوفيهم الله دينهم الحق ﴾                | ۱۷         | 1.9    | ۲     | YAY   |
| ﴿ من بعد إكراههن غفور   | ﴿ فَإِنْ اللهُ مِنْ بِعِد إِكْرَاهُهِنْ   | ٣          | 111    | ۲     | 444   |
| رميم ♦                  | غفور رحيم 🕈                               | -          | -      | -     | _     |
| يعني                    | أي : يعني                                 | 17         | 117    | ۲     | 7.79  |
| . <b>-</b>              | ﴿ لاتلهيهم تجارة ولابيع عن                | ۱۷         | 117    | ۲     | 79.   |
|                         | ذكر الله 🕽                                |            |        |       |       |

| النص دون زيادة                 | النص بالزيادة التي أتى بها                      | السطر | الصفحة | الجزء | تسلسل       |
|--------------------------------|-------------------------------------------------|-------|--------|-------|-------------|
| ﴿ يزجي سحاباً ﴾                | ﴿ أَلَّمْ تَرَ أَنَّ اللَّهُ يَرْجِي سَحَابًا ﴾ | ٩     | ۱۱٤    | ۲     | 791         |
| ﴿ ركاما                        | ﴿ ثم يجعله ركاماً ﴾                             | ١٤    | 118    | ۲     | 791         |
| =                              | ﴿ فترى الودق يخرج من خلله ﴾                     | \     | ۱۱۵    | ۲     | 797         |
| ﴿ وينزل من السماء من جبال      | فوينزل من السماء من جبال                        | ٤     | 110    | ۲     | 797         |
| -                              | فيها من برد ♦ «من جبال »                        | -     | -      | -     | -           |
| ﴿ والقواعد ﴾                   | ﴿ والقواعد من النساء التي                       | ١     | 117    | ۲     | 798         |
|                                | لا يرجون نكاحاً ﴾                               | -     | -      | -     | -           |
| ﴿ لاتجعلوا دعاء الرسول         | 🕏 لاتجعلوا دعاء الرسىول بينكم                   | 77    | 117    | ۲     | 790         |
| بينكم 🕈                        | كدعاء بعضكم بعضاً ﴾                             | -     | -      | -     | _           |
| ﴿ يتسللون منكم لواذاً ﴾        | ﴿ قد يعلم الله الذين                            | ٣     | 114    | ۲     | 797         |
| . <del>-</del>                 | يتسللون منكم لواذاً ﴾                           | -     | -      | , -   | · _         |
| ﴿ يَخَالَقُونَ عَنْ أَمْرِهُ ﴾ | ﴿ فليحذر الذين يخالفون                          | ٧     | 114    | ۲     | <b>79</b> V |
| -                              | عن أمره ﴾                                       | -     | -      | -     | -           |
| -                              | ﴿ تبارك الذي نزل الفرقان                        | ۲     | 111    | ۲     | ۸۶۲         |
|                                | على عبده ﴾                                      | -     | -      | -     | -           |
| ﴿ يعلم السر في السموات         | ﴿ قل أنزله الذي يعلم السر في                    | ٩     | 119    | ۲.    | <b>Y99</b>  |
| والأرض ﴾                       | السموات والأرض 🗲                                | -     | -      | -     |             |
| ﴿ وعداً مسئولاً ﴾              | ﴿ كَانَ عَلَى رَبِّكَ وَعَــداً                 | ٩     | 17.    | ۲     | ٣           |
|                                | مسئولاً ﴾                                       |       |        |       |             |
|                                |                                                 |       |        |       |             |

| النص دون زيادة            | النص بالزيادة التي أتى بها       | السطر | الصفحة | الجزء | تسلسل |
|---------------------------|----------------------------------|-------|--------|-------|-------|
| ﴿ بوراً ﴾                 | ﴿ وكانوا قوماً بوراً ﴾           | 11    | ١٢٠    | ۲     | ٣٠١   |
| ﴿ إلا إنهم ليأكلون ﴾      | ﴿ إلا إنهم ليأكلون الطعام ﴾      | ٨     | 171    | ۲     | ٣.٢   |
| في أبي …                  | نزلت في أبي                      | ٨     | ١٢٢    | ۲     | ٣.٣   |
| ﴿ هذا القرآن مهجورا ﴾     | ﴿ اتخذوا هذا القرآن              | ١.    | ۱۲۳    | ۲     | ٣٠٤   |
| -                         | مـهجورا 🐤                        | -     |        | -     | -     |
| ﴿ ورتلته ﴾                | ﴿ ورتلنه ترتيلاً ﴾               | 17    | ١٢٢    | ۲     | ٣٠٥   |
| و ﴿ القرية التي أمطرت مطر | ﴿ ولقد أتوا على القرية التي      | ٤     | 178    | ۲     | ٣.٦   |
| السوء ﴾                   | أمطرت مطر السوء 🗲                | -     | _      | -     |       |
| ﴿ مد الطّل ﴾              | 🕏 ألم ترإلى ربك كيف مد           | ٨     | ١٧٤    | ۲     | ٣.٧   |
| -                         | الظل ﴾                           | -     |        | -     | -     |
| · <b>-</b>                | ﴿ وأناسي كثيراً ﴾                | ٣     | ۱۲۰    | ۲     | ٣٠٨   |
| ﴿ هوناً ﴾                 | ﴿ يمشون على الأرض                | ١٨    | ۱۲٥    | ۲     | ٣.٩   |
| _                         | ھـــوناً ﴾                       | _     | _      | _     |       |
| ﴿ كان غرامًا ﴾            | ﴿ إِن عذابها كان غرامًا ﴾        | ۲     | ١٢٦    | ۲     | ٣١.   |
| € ८७३≯                    | ﴿ يلق أثامًا ﴾                   | ·-    | ١٢٦    | ۲     | 711   |
| ﴿ قل مايعبق بكم ﴾         | ﴿ قل ما يعبؤا بكم ربي ﴾          | ٥     | ۱۲۸    | ۲     | 717   |
| ﴿ مستمعون ﴾               | ﴿ إِنَا مَعَكُمُ مُسْتَمَعُونَ ﴾ | ١٢    | ١٢٩    | ۲     | 717   |
| ﴿ وأنا من الضالين ﴾       | ﴿ فعلتها إذاً وأنامن الضالين ﴾   | ٦     | ۱۳.    | ۲     | 317   |
| ﴿ لشر ذمة قليلون ﴾        | ﴿ إِن هؤلاء لشرذمة قليلون﴾       | ٣     | 171    | ۲     | ٣١٥   |
|                           |                                  |       |        |       |       |

| النص دون زيادة  | النص بالزيادة التي أتى بها    | السطر | الصفحة | الجزء | تسلسل       |
|-----------------|-------------------------------|-------|--------|-------|-------------|
| <b>-</b> .      | ﴿ وإنا لجميع حذرون ﴾          | 4     | 171    | ۲     | 717         |
| ﴿ مشرقين ﴾      | ﴿ فأتبعوهم مشرقين ﴾           | ۱۳    | 171    | ۲     | <b>71</b> V |
| ﴿ لسان مىدق ﴾   | ﴿ واجعل لي لسان صدق في        | ٦     | 177    | ۲     | ۳۱۸         |
| <del>-</del>    | الآخرين ﴾                     | -     | -      |       | -           |
| ﴿ واغفر لأبي ﴾  | ﴿ واغفر لأبي إنه كان من       | ٩     | 188    | ۲     | 719         |
| <del>-</del>    | الضالين ﴾                     | -     | . —    | _     | _           |
| ﴿ فكبكبوا ﴾     | ﴿ فكبكبوا فيها ﴾              | ١٤    | 184    | ۲     | ٣٢.         |
| ﴿ صديق حميم ﴾   | ﴿ ولاصديق حميم ﴾              | ١٨    | ۱۳۲    | ۲     | 441         |
| -               | ﴿ أَتَبِنُونَ بِكُلِّ رِيعٍ ﴾ | ٥     | ١٣٣    | ۲     | ٣٢٢         |
| <b>-</b> .      | ﴿ إِن هذا إلا خلق الأولين ﴾   | ١.    | ١٣٣    | ۲.    | ***         |
| -               | ﴿ بيوتاً فارهين ﴾             | ١     | ١٣٤    | ۲     | 475         |
| ﴿ المسحرين ﴾    | ﴿ إِنما أنت من المسحرين ﴾     | ٨     | ۱۳٤    | ۲     | ۳۲٥         |
| -               | ﴿ كذب أصحب لئيكة ﴾            | 14    | ۱۳٤    | ۲     | ۳۲٦         |
| ﴿ بِالقَسطاس ﴾  | ﴿ وزنوا بالقسطاس              | ١٤    | ١٣٤    | ۲     | ۳۲۷         |
| <b>-</b>        | المستقيم ﴾                    | -     | -      | -     | _           |
| <b>-</b>        | القسطاس                       | ١٥    | ١٣٤    | ۲     | 777         |
| ﴿ من المخسرين ﴾ | ﴿ ولاتكونوا من المخسرين ﴾     | ۲     | ۱۳٥    | ۲     | 444         |
| _               | ﴿ كذلك سلكنه في قلوب          | 11    | ۱۳٥    | ۲     | ٣٣.         |
| _               | المجرمين ﴾                    | -     | -      | _     | -           |
| ﴿ الغاوون ﴾     | ﴿ يتبعهم الغاوون ﴾            | ۴     | 177    | ۲     | 771         |

| النص دون زيادة     | النص بالزيادة التي أتى بها | السطر | الصفحة | الجزء      | تسلسل        |
|--------------------|----------------------------|-------|--------|------------|--------------|
| ﴿ يهيمون           | ﴿ في كل واد يهيمون ﴾       | ٥.    | 127    | ۲          | 777          |
| ﴿ بشهاب قبس ﴾      | ﴿ أو ءاتيكم بشهاب قبس ﴾    | ۲     | 180    | ۲          | . 444        |
| ﴿ ولم يعقب ﴾       | ﴿ ولى مديراً ولم يعقب ﴾    | 1/4   | ۱۳۸    | ۲          | 772          |
| ﴿ مبصرة ﴾          | ﴿ فلما جاءتهم ءايتنا       | ۲     | 189    | ۲          | ۳۳٥          |
| <b>-</b>           | مبصرة ﴾                    | -     | 1      |            | 7            |
| ﴿ يوزعون ﴾         | ﴿ فهم يوزعون ﴾             | ٩     | 149    | ۲          | 441          |
| . <b>-</b>         | ﴿ لاأذبحنه أوليأتيني       | 1.    | ١٤٠    | ۲          | 777          |
| -                  | بسلطان مبين ﴾              | - '   | -      | <b>-</b> . | -            |
| ﴿ من سبأ           | ﴿ وجئتك من سبأ             | ۱٥    | ١٤٠    | ۲          | 777          |
| ﴿ ألا يسجدوا ﴾     | ﴿ ألا يسجدوا لله ﴾         | ۱۷    | 18.    | ۲          | 444          |
| ﴿ في السموات ﴾     | ﴿ في السموات والأرض ﴾      | ٤     | 181    | ۲          | ٣٤.          |
| -                  | ﴿حسبته لجة ﴾               | ١     | 127    | ۲          | 781          |
| -                  | ﴿ صدرح ممرد ﴾              | ٣     | 187    | ۲          | 737          |
| ﴿ تفتنون ﴾         | ﴿ بِل أَنتم قوم تفتنون ﴾   | ٥     | ١٤٢    | ۲          | 727          |
| -                  | ﴿ عقبة مكرهم أنا دمرنهم ﴾  | ٩     | 187    | ۲          | 788          |
| ﴿ حدائق ذات بهجة ﴾ | ﴿ فأنبتنا به حدائق ذات     | 11    | 127    | ۲          | 720          |
| -                  | بهجة ﴾                     | -     | -      | -          | <del>-</del> |
| ﴿ بِل هم في شك ﴾   | ﴿ بل هم في شك منها ﴾       | ٣     | ١٤٣    | ۲          | ٣٤٦          |
| -                  | ﴿ أخرجنا لهم دابة من الأرض | 17    | ١٤٣    | ۲          | 757          |
|                    | تكلمهم ﴾                   | _     | _      |            | _ ]          |

| النص دون زيادة          | النص بالزيادة التي أتى بها     | ألسطر | المنفحة        | الجزء | تسلسل        |
|-------------------------|--------------------------------|-------|----------------|-------|--------------|
| ﴿ شيعاً ﴾               | ﴿ أُوجِعِل أَهْلِهَا شَيْعًا ﴾ | ۲     | ١٤٥            | ۲     | ٣٤٨          |
| ﴿ وأوحينا إلى أم موسى ﴾ | ﴿ وأوحينا إلى أم موسى أن       | ۸–٦   | 157            | ۲     | 729          |
| الاية                   | أرضعيه فإذا خفت عليه فألقيه    | _     | , <del>-</del> | -     | <del>-</del> |
| -                       | في اليم ولا تخافي ولاتحزني     |       | -              | -     | -            |
| -                       | إنا رادوه إليك وجاعلوه من      | _     | -              | -     | -            |
| <b>-</b> ·              | المرسلين ﴾                     | -     | -              | -     | -            |
| ﴿ مَرِعًا ﴾             | ﴿ وأصبح فِؤاد أم موسى          | ۱۲    | 187            | ۲     | ٣٥٠          |
| -                       | فرغاً ﴾                        | _     | _              | -     | -            |
| ﴿قصيه ﴾                 | ﴿ وقالت لأخته قصيه ﴾           | ٣     | 157            | ۲     | ٣٥١          |
| ﴿ عن جنب                | ﴿ فبصرت به عن جنب ﴾            | ٥     | ١٤٧            | ۲.    | ٣٥٢          |
| ﴿وحرمنا عليه ﴾          | ﴿ وحرمنا عليه المراضع          | 11    | 157            | ۲     | ٣٥٣          |
| <b>-</b>                | ﴿ ولما بلغ أشده                | . 1   | ١٤٨            | ۲.    | 307          |
| ﴿ على حين غفلة ﴾        | 🕏 ودخل المدينة على حين         | ٧     | ۱٤٨            | ۲     | ٣٥٥          |
| -                       | غفلة ﴾                         | -     | · _            | -     | -            |
| ﴿ نوکزہ ﴾               | ﴿ فوكزه موسى ﴾                 | ٩     | ١٤٨            | ۲     | 707          |
| ﴿ تنودان ﴾              | ﴿ ووجد من دونهم امرأتين        | ٤     | . 189          | ۲     | ۳۵۷          |
| -                       | تنودان 🕈                       |       | -              | -     | _            |
| ﴿ يصدر الرعاء ﴾         | ﴿ لانسقي حتى يصدر              | ٩     | 189            | ۲     | ۸۵۳          |
| <b>-</b>                | الرعـاء ﴾                      | -     | . <b>–</b>     | -     | _            |
| ﴿ على أن تأجرني ﴾       | ﴿على أن تأجرني ثمني حجج ﴾      | ۱۳    | 189            | ۲     | 709          |

| النص دون زيادة       | النص بالزيادة التي أتى بها      | السطر | المنفحة | الجزء     | تسلسىل |
|----------------------|---------------------------------|-------|---------|-----------|--------|
| · <u></u>            | ﴿ لعلي ءاتيكم منها بخبر أو      | 17    | 189     | ۲         | ٣٦.    |
| _                    | جذوة من النار ﴾                 |       | _       | _         | -      |
| ﴿ رداً ﴾             | ﴿ فأرسله معي ردءاً ﴾            | 17    | ١٥٠     | ۲         | 771    |
| ﴿ وجعلنهم أئمة ﴾     | ﴿ وجعلنهم أئمة يدعون إلى        | ٧     | 701     | ۲         | ۳٦٢    |
| <b>-</b>             | النار ﴾                         | -     | -       |           | -      |
| ﴿ هم من المقبوحين ﴾  | ﴿ ويوم القيمة هم من             | ١٤    | 107     | ۲         | ٣٦٣    |
| . <b>-</b>           | المقبوحين ﴾                     | -     | _       | -         | -      |
| ﴿ واولا أن تصيبهم ﴾  | ﴿ واولا أن تصيبهم مصيبة         | ١     | 108     | ۲         | ٣٦٤    |
| ﴿ من المحضرين ﴾      | ﴿ ثم هو يوم القيمة من           | ٧     | ١٥٣     | ۲         | 470    |
| <b>-</b> /           | . المحضرين ﴾                    | -     |         | _         | ı      |
| المزعجين             | من المزعجين                     | ٨     | ١٥٣     | ۲         | 411    |
| ﴿ لتنوء بالعصبة ﴾    | ﴿ ماإن مفاتحه لتنوء             | ١.    | ١٥٣     | ۲ .       | ٣٦٧    |
|                      | بالعصبة ﴾                       | -     | -       | <u> -</u> | -      |
| ﴿ في زينته ﴾         | ﴿ فخرج على قومه في              | ۲     | ١٥٥     | ۲         | 77.    |
| _ ·                  | زينته 🕈                         |       | -       | -         | -      |
| ﴿ فحسفنا بِه ﴾       | ﴿ فَحْسَفْنَا بِــه وَبِدَارَهُ | ٤     | ١٥٥     | ۲         | 779    |
| -                    | الأرض ﴾                         | -     | -       | -         | _      |
| ﴿ ويكأن الله ﴾       | ﴿ ويكأن الله يبسط الرزق         | ٧     | ١٥٥     | ۲         | ٣٧.    |
| · -                  | لمن يشاء ﴾                      | -     | -       | -         | -      |
| ﴿ فرض عليكِ القرآن ﴾ | ﴿إِن الذي فرض عليك القرآن ﴾     | 14    | ۱۵۷     | ۲         | ٣٧٦    |

| النص دون زيادة              | النص بالزيادة التي أتى بها                      | السطر | الصفحة     | الجزء            | تسلسل       |
|-----------------------------|-------------------------------------------------|-------|------------|------------------|-------------|
| ﴿ أِلا محمة ﴾               | ﴿ وماكنت ترجوا أن يلقى                          | •     | ۸۵۸        | ۲                | ۳۷۷         |
| <u>-</u>                    | إليك الكتب إلا رحمة مــن                        | _     |            | _                | <u>-</u> -  |
| -                           | ربك ﴾                                           | -     | <b>-</b> . | _                | -           |
| ﴿ إِلا رجه ﴾                | ﴿ كُلُّ شَيَّءَ هَالُكَ إِلَّا وَجِهِهِ ﴾       | ۰ ۳   | ١٥٨        | ۲                | ۲۷۸         |
| ﴿ فليعلمن الله ﴾            | ﴿ فليعلمن الله الذين صدقوا                      | ٧     | ١٥٩        | ۲.               | <b>7</b> 79 |
| -                           | وليعلمن الكذبين ﴾                               | -     | <u> </u>   | -                | -           |
| ﴿ أَنْ يَسْبِقُونَا ﴾       | ﴿ أم حسب الذين يعملون                           | 11    | ۱۵۹        | ۲                | ٣٨.         |
| _                           | السيئات أن يسبقونا ﴾                            | -     | -          | , <del>-</del> , | -           |
| جعل فتنة الناس كعذاب        | ﴿ فَإِذَا أَوْ ذِي فِي اللَّهِ جَعَلَ فَتَنَّةً | 14    | ١٥٩        | ۲                | ۳۸۱         |
| اللــه ﴾                    | الناس كعذاب الله ﴾                              | -     | -          |                  | -           |
| ﴿ وانحمل خطيكم ﴾            | ﴿ اتبعوا سبيلنا وانحمل                          | ۲ .   | 17.        | ۲                | ۳۸۲         |
| <del>-</del> .              | خطیکم 🦫                                         | _     | · •        |                  | _           |
| ﴿ إلف سنة إلا خمسين عاماً ﴾ | ﴿ فلبِث فيهم ألف سنة إلا                        | Α.    | 17.        | ۲                | ۳۸۳         |
| -                           | خمسين عاماً ﴾                                   | -     | 1          | _                | _           |
| ﴿ ينشىء النشأة ﴾            | ﴿ ثم الله ينشيء النشأة                          | 11    | 17.        | ٠                | 387         |
| -                           | الآخرة ﴾                                        |       | -          |                  | -           |
| ﴿ مودة بينكم ﴾              | ﴿ اتخذتم من دون الله أوثناً                     | ۲-3   | 171        | ۲                | ۴۸۰         |
| <u>.</u>                    | مودة بينكم في الحيوة الدنيا ثم                  | -     | -          | _                | -           |
| <u>-</u>                    | يوم القيامة يكفر بعضكم                          | -     | -          | -                | -           |
|                             | ببعض ويلعن بعضكم بعضاً ﴾                        | _ :   | -          | _                | -           |

| النص دون زيادة               | النص بالزيادة التي أتى بها                   | السطر    | المنفحة  | الجزء | تسلسل |
|------------------------------|----------------------------------------------|----------|----------|-------|-------|
| ﴿ إِلَّا بِالنِّي هِي أحسن ﴾ | ﴿ ولاتجداوا أهل الكتب إلا                    | •        | 177      | ۲     | 7,77  |
| . <b>–</b>                   | بالتي هي أحسن ﴾                              | -        | -        | -     | -     |
| <del>-</del>                 | <ul> <li>في أدنى الأرض وهم من بعد</li> </ul> | ٣        | ۱٦٥      | ۲,    | ۳۸۷   |
| <del>-</del>                 | غلبهم سيغلبون 🗲                              | <u> </u> | -        | _     | -     |
| ﴿ إِلَّا بِالْحَقِّ ﴾        | ﴿ ماخلق الله السموات                         | 14       | ١٦٥      | ۲.    | 711   |
| . <del>-</del>               | والأرض ومابينهما إلا بالحق                   | _        | -        | _     | _     |
| ﴿ يحبرون ﴾                   | ﴿ فهم في روضة يحبرون ﴾                       | ٦        | 177      | ۲     | ۳۸۹   |
| ﴿ فسيحن الله ﴾               | ﴿ فسبحان الله حين تمسون                      | ٩        | 177      | ۲     | 79.   |
| -                            | وحين تصبحون ﴾                                | -        | _        | _     | -     |
| ﴿ ضرب لكم مثلاً من           | ﴿ ضرب لكم مثلاً من أنفسكم                    | 1-17     | 177      | . ४   | 791   |
| أنفسكم﴾                      | هل لكم من ماملكت أيمنكم من                   | -٤       | <u>-</u> | _     | -     |
| _                            | شركاء في مارزقناكم 🗲                         |          |          | -     | _     |
|                              | فكيف شركاؤكم ﴿ تَحْافُونَهُمْ.               | _        | _        | _     |       |
| فكيف ﴿ تَخَافِونَهِم         | ﴿من قبله لمبلسين ﴾                           | ١٥       | 177      | ۲     | 797   |
| ﴿من قبله ﴾                   | ﴿ ومِن الناس من يشتري لهو                    | ٩        | ٨٢١      | ۲,    | 797   |
| ﴿ لهِن الحديث ﴾              | الحديث ﴾                                     | ۲        | ١٦٩      | ۲     | 498   |
| -<br>-                       | ﴿ إِنها إِنْ تَكَ مَثْقَالَ حَبَّةُ مَنْ     | -        | _        | _     | _     |
| ﴿ إِنها إِن تك ﴾             | خردل فتكن في منخرة أو في                     | 3-د      | ۱۷۰      | ۲     | 790   |
| _                            | السموات أو في الأرض يأت                      | -        | _        | _     | _     |
|                              | پها الله ﴾                                   | _        | _        |       |       |

| النص دون زيادة           | النص بالزيادة التي أتى بها              | السطر | الصفحة | الجزء      | تسلسل |
|--------------------------|-----------------------------------------|-------|--------|------------|-------|
| ﴿ لصوت الحمير ﴾          | ﴿ إِنْ أَنكُر الأُمنوات لَمنوت          | ۱۷    | ۱۷۰    | ۲          | 441   |
| -                        | الحمير ﴾                                | -     | _      | <u>-</u>   | -     |
| <del>-</del>             | ﴿ والبحر يمده من بعده سبعة              | ٣     | 171    | ۲          | 797   |
| <del>-</del>             | أبحر 🗲                                  |       | _      | <b>-</b> , | -     |
| ﴿ كنفس واحدة ﴾           | ﴿ ماخلقكم ولابعثكم إلا كنفس             | ٩     | ۱۷۱    | ۲          | 897   |
| -                        | واحدة ﴾                                 | -     |        | _          | -     |
| ﴿ كل ختار ﴾ : جاحد       | ﴿ وما يجحد بإياتنا إلا كل               | -18   | ۱۷۱    | ۲          | 444   |
| _                        | ختار كفور ♦ ختار : جاحد                 | ١٤    |        | -          | -     |
| ﴿ أم يقولون ﴾            | ﴿ أم يقولون افتراه ﴾                    | ۲     | ۱۷۳    | ۲          | ٤٠٠   |
| الآخر                    | وقال الآخر                              | ٣     | ۱۷۸    | ۲          | ٤٠١   |
| ألله .                   | ليسال الله                              | ۳۰    | 1/9    | ۲          | ٤٠٢   |
| و ﴿ أسفل منكم ﴾          | ﴿ ومن أسفل منكم ﴾                       | ١٤    | 1/9    | ۲          | ٤٠٣   |
| ﴿ ترد <i>ن</i> الحيوة    | <ul> <li>إن كنتن تردن الحيوة</li> </ul> | ١,    | ۱۸۵    | ۲          | ٤٠٤   |
| شيئين                    | شيئين حتى يكون ثلاثة                    | ٨     | ۱۸۵    | ۲,         | ٤٠٥   |
| ﴿ قولاً معروفاً ﴾        | ﴿ وقلن قولاً معروفاً ﴾                  | ۱۲    | ۱۸۵    | ۲          | ٤٠٦   |
| ﴿ وما كان لمؤمن ولامؤمنة | ﴿ وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا           | 1-17  | 147    | ۲          | ٤٠٧   |
| إذا قضى الله ﴾           | قضى الله ورسوله أمراً أن                | ٤     | _      | _          | ·_    |
| · -                      | يكون لهم الخيرة من أمرهم ﴾              | _     | -      | -          | _     |
| وأخوها .                 | هي وأخوها                               | ۱۷    | 147    | ۲          | ٤٠٨   |
| \                        |                                         |       |        |            | ·     |

| النص دون زيادة                   | النص بالزيادة التي أتى بها              | السطر | المنفحة | الجزء | تسلسل |
|----------------------------------|-----------------------------------------|-------|---------|-------|-------|
| ﴿ وإذ تقول للذي أنعم اللـــه     | ﴿ وإذ تقول للذي أنعم الله عليه          | 7-1   | ۱۸۷     | ۲     | ٤٠٩   |
| عليه ﴾ أيضاً                     | وأنعمت عليه ﴾ زيد أيضاً                 | -     | -       | -     | -     |
| ﴿ ترجِي ﴾                        | ﴿ ترجى من تشاء منهن ﴾                   | 11    | ۱۸۸     | ۲     | ٤١٠   |
| ﴿ وبتؤ <i>ي</i> ﴾                | ﴿ وتؤي إليك من تشاء ﴾                   | ۱۳    | ۱۸۸     | ۲     | ٤١١   |
| ﴿ فلا جناح ﴾                     | ﴿ فلاجناح عليك ﴾                        | ٥     | 1119    | ۲     | 213   |
| ﴿ إِنَا عَرَضَنَا الْأَمَانَةَ ﴾ | ﴿ إِنَا عَرَضَيْنَا الْأَمَانَةُ عَلَى  | ٥     | 14.     | ۲     | ٤١٣   |
| <b>-</b>                         | السموات والأرض والجبال <del>)</del>     | -     | -       | _     | -     |
| -                                | ﴿ إِنْ نَشَأُ نَحْسَفَ بِهِمَ الْأَرْضَ | 18    | 198     | ۲     | ٤١٤   |
| -                                | أو نسقط عليهم كسفاً من                  |       | -       | _     | -     |
| -                                | السماء 🗲                                | -     | _       | -     | -     |
| ﴿ أَو بِي معه ﴾                  | ﴿ يجبال أو بي معه ﴾                     | ١     | 198     | ۲     | ٤١٥   |
| ﴿ كالجوابِ ﴾                     | ﴿ وجفان كالجواب                         | ٦     | ۱۹٥     | ۲     | ٤١٦   |
| الماء                            | الماء الكثير                            | ٧     | ۱۹٥     | ۲     | ٤١٧٠  |
| ﴿ منساته ﴾                       | ﴿ تَأْكُلُ مِنْسِأَتُهُ ﴾               | ٨     | ١٩٦     | ۲     | ٤١٨   |
| . <u>'-</u>                      | ﴿ فأرسلنا عليهم سيل العرم ﴾             | 11 "  | 147     | ۲     | ٤١٩   |
| <u>-</u>                         | ﴿ وأثل وشيء مـن سدر قليل ﴾              | ٧     | 194     | ۲ .   | ٤٢٠   |
| ﴿ وجعلنا بينهم وبين              | 🕏 وجعلنا بينهم وبين القرى               | ١.    | 197     | ۲     | 173   |
| القرى ﴾                          | التي بركنا فيها قرى                     | -     |         | -     | _     |
| <del>-</del>                     | ظهرة 🦫                                  |       |         |       |       |
|                                  |                                         |       |         |       |       |

| النص دون زيادة                      | النص بالزيادة التي أتى بها                    | السطر      | الصفحة   | الجزء   | تسلسل   |
|-------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|----------|---------|---------|
| ﴿ باعد بين أسفارنا ﴾                | نيب عد بين ∲<br>فقالوا رينا بعد بين           | ٤          | ۱۹۸      | ۲       | ٤٢٢     |
| <u> </u>                            | أسفارنا ﴾                                     | <b>-</b> . | -        | -       | _       |
| ﴿ وإنا أن إياكم ﴾                   | ﴿ وإِنَا أَوْ إِياكُمْ لَعْلَى هَدَى أَوْ فَي | ۲          | 199      | ۲       | ٤٢٣     |
| _                                   | ضلال مبين 🗲                                   | -          | -        | _       | -       |
| ﴿ وإنا أو إياكم لعلى هدى ﴾          | ﴿ وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في                | ١٤         | 1,99     | ۲       | 878     |
| <u>-</u>                            | ضلال مبين 🦫                                   | -          | -        | -       | -       |
| ﴿ ومن الجبال جدد ﴾ طرائق            | ﴿ ومن الجبال جدد بيض وحمر                     | ٩          | Y+0      | ۲       | ٤٢٥     |
| <u> </u>                            | جدد : طرائق                                   | _          | -        | -       | -       |
| ﴿ وغرابيب ﴾                         | ﴿ وغرابيب سود ﴾                               | ۱۲         | ۲۰٥      | ۲       | ٢٢٦     |
| <u>-</u>                            | ﴿ ومنهم مقتصد ﴾                               | ٨          | ۲.٦      | ۲       | 840     |
| -                                   | ﴿ ومنهم سابق بالخيرات ﴾                       | ١.         | ۲٠٦      | ۲       | ۸۲٤     |
| < – أذهب عنا الحزن ﴾                | ﴿ الحمد لله الذي أذهب عنا                     | ۱۲         | ۲۰٦      | ۲       | ٤٢٩     |
| · -                                 | الحزن 🗲 🕟                                     | -          | _        | -       | -       |
| ﴿ على ظهرها                         | ﴿ ماترك على ظهرها ﴾                           | ٣          | ۲.۷      | ۲       | ٤٣٠     |
| ﴿ إِنَا جِعَلْنَا فِي أَعِنْقُهِم ﴾ | ﴿ إِنا جعلنا في أعنقهم                        | ٧          | 7.9      | ۲       | ٤٣١     |
| -                                   | أغلالاً ﴾                                     | _          | <u>-</u> | _       | _       |
| ﴿ مقمحون ﴾                          | ﴿ فهم مقمحون ﴾                                | ٤          | ۲۱.      | ۲       | ٤٣٢     |
| _                                   | ﴿ واضرب لهم مثلاً أصحب                        | 1-18       | Y11-Y1.  | ۲       | 877     |
| -                                   | القرية إذ جامها المرسلون،                     | _          | _        | _       | -       |
| _                                   | إذ أرسلنا إليهم اثنين                         | _          | _        | -<br> - | <u></u> |

| النص دون زيادة      | النص بالزيادة التي أتى بها    | السطر  | الصفحة      | الجزء | تسلسل        |
|---------------------|-------------------------------|--------|-------------|-------|--------------|
| -                   | إليكم مرسلون ﴾                | _      | -           | _     | _            |
| -                   | ﴿ قَالُوا إِنَا               | ·Vo    | 711         | ۲     | £ <b>7</b> 5 |
| -                   | تطيرناالمـرسلين﴾              | - ·    | -           | -     | -            |
| ﴿ من جند ﴾          | ﴿ وما أنزلنا على قومه من بعده | ١٤     | 711         | ۲     | ٤٣٥          |
| -                   | من جند من السماء ﴾            | _      | _           | _     | -            |
| ﴿ إِن كانت ﴾        | ﴿ إِن كَانِتِ إِلَّا صَيْحَةً | ١٦     | 711         | ۲     | ٤٣٦          |
|                     | واحدة ﴾                       | _      | -           | -     | -            |
| ﴿خمدون ﴾            | ﴿ فإذا هم خمدون ﴾             | ١٨     | . 411       | ۲.    | ٤٣٧          |
| ﴿ والقمر ﴾ نصبه .   | ﴿ والقمر قدرناه منازل         | -10-18 | 717         | ۲     | ٤٣٨          |
| -                   | القمر : نصبه                  | -      | -           | -     | -            |
| ﴿ كالعرجون القديم ﴾ | ﴿ حتى عاد كالعرجون            | ٦      | ۲۱۳         | ۲     | 244          |
| -                   | القديم ﴾                      | -      | _           | -     | -            |
| ﴿يسبحون ﴾           | ﴿ وكلُّ في فلك يسبحون ﴾       | ٤      | ۲۱۰         | ۲     | ٤٤.          |
| ﴿ مِنْ مِثَلَه ﴾    | ﴿ وخلقنا لهم من مثله ﴾        | ١٤     | ۲۱۰         | ۲     | ٤٤١          |
| ﴿ من مرقدنا ﴾       | ﴿ مَن بِعثنا من مرقدنا ﴾      | ۲      | 717         | ۲     | 733          |
| ﴿ ما يدعون ﴾        | ﴿ ولهم ما يدعون ﴾             | ۱۳     | ۲۱۲         | ۲     | 252          |
| ﴿ سلم قولاً ﴾       | ﴿ سلم قولاً من رب رحيم ﴾      | ١٥     | 717         | ۲     | 888          |
| ﴿ وامتزوا اليوم ﴾   | ﴿ وامتزوا اليوم أيها          | ۲      | <b>۲</b> ۱۸ | ۲     | ٤٤٥          |
| -                   | المجرمون 🦫                    | -      | -           | -     | . –          |
|                     |                               |        |             |       |              |

| النص دون زيادة          | النص بالزيادة التي أتى بها               | السطر | المنقحة | الجزء | تسلسل  |
|-------------------------|------------------------------------------|-------|---------|-------|--------|
| ﴿ جبلاً كثيراً ﴾        | ﴿ واقد أضل منكم جبــلاً                  | ٤     | ۲۱Å     | ۲     | ٤٤٦    |
| -                       | کثیراً ﴾                                 | -     | _       | _     | -      |
| ﴿ننكسه ﴾                | ﴿ ننكسه في الخلق ﴾                       | ٣     | 719     | ۲     | £ £ V· |
| ﴿ مما عملت أيدينا       | ﴿ أَن لَم يروا أَنَا خَلَقْنَا لَهُم مما | ٦.    | 419     | ۲     | ٤٤٨    |
| -                       | عملت أيدينا 🗲                            | _     | _       | -     | -      |
| ﴿ بزينة الكواكب ﴾       | إنا زينا السماء الدنيا بزينة             | ۱۳    | 771     | ۲     | ٤٤٩    |
| <del>-</del>            | الكواكب 🗲                                | _     | _       | _     | _      |
| ﴿وامب                   | ﴿ والهم عذاب واصب ﴾                      | 11    | 777     | ۲     | ٤٥٠    |
| ﴿ إِلَّا مِنْ خَطَفَ ﴾  | ﴿ إلا من خطف الخطفة ﴾                    | ۱۳    | 777     | ۲     | ٤٥١    |
| ﴿ شهاب ثاقب ﴾           | ﴿ فأتبعه شهاب ثاقب ﴾                     | 17    | 777     | ۲ ا   | 203    |
| ﴿ أَمْ مِنْ خُلِقْنَا ﴾ | ﴿ أهم أشد خلقاً أم مـن                   | ١     | 777     | ۲ ا   | ۲۵۳    |
| _                       | خلقنا ﴾                                  | _     | _       | _     | _      |
| ﴿لا زب﴾                 | ﴿ إِنَا خَلَقْنَاهُم مَــنَ طَينَ        | ٥     | 777     | ۲     | દે ૦ દ |
| -                       | لازب ﴾                                   | _     | _       | _     | _ ,    |
| ﴿ يستسخرون ﴾            | ﴿ وإذا رأوا ءَيــة                       | 11    | 777     | ۲     | ٤٥٥    |
| <del>-</del>            | يستسخرون 🦫                               | _     | -       | -     | _      |
| ﴿ وأنواجهم ﴾            | <ul> <li>احشرور الذين ظلموا</li> </ul>   | ۱۷    | 777     | ۲     | ٢٥٦    |
| -                       | بأنواجهم ♦                               | _     | -       | _     | _      |
| ﴿ وقفوهم ﴾              | ﴿ وقفوهم إنهم مسئواون ﴾                  | ٩     | 377     | ۲     | ٤٥٧    |
| ﴿ قصرات الطرف ﴾         | ﴿ وعندهم قصرات الطرف ﴾                   | ١٤    | 777     | ۲.    | ٤٥٨    |

| النص دون زيادة                  | النص بالزيادة التي أتى بها       | السطر    | الصفحة | الجزء | تسلسل      |
|---------------------------------|----------------------------------|----------|--------|-------|------------|
| ﴿ سواء الجحيم ﴾                 | ﴿ فرءاه في سواء الجحيم ﴾         | ١٤       | 777    | ۲     | ٤٥٩        |
| ﴿ طلعها ﴾                       | ﴿ طلعها كأنــه رعوس              | ٥        | ۸۲۲    | ۲     | ٤٦٠        |
| <b>-</b>                        | الشيطين ﴾                        | -        | _      | -     | -          |
| معناها                          | ثم معناها                        | ۲        | 779    | ۲     | ٤٦١        |
| ﴿ بقلب سليم ﴾                   | ﴿ ميلس بلقب هي                   | ١.       | 779    | ۲     | 773        |
| ﴿ فراغ عليهم ﴾                  | ﴿ فراغ عليهم                     | ٤        | 377    | ۲     | 773        |
| <u>-</u>                        | ضرباًباليمين ﴾                   | <b>-</b> | -      | -     | -          |
| ﴿ يزفون ﴾                       | ﴿ فأقبلوا إليه يزفون ﴾           | 18       | 377    | ۲     | ٤٦٤        |
| ﴿ مِتْلِه ﴾                     | ﴿ وتله للجبين                    | ٣        | 770    | ۲     | ٤٦٥        |
| ﴿ إِنْ هَذَا لَهُوَ الْبِلِقُ ﴾ | ﴿ إِن هذا لهو البلق المبين ﴾     | \\       | 770    | ۲     | ٤٦٦        |
| ﴿ إِل ياسين ﴾                   | ﴿ سلم على إل ياسين ﴾             | ١        | 777    | ۲     | ٤٦٧        |
| مثل                             | ومثل                             | ٦        | 777    | ۲     | ٨٦٤        |
| ﴿ من يقطين ﴾                    | ﴿ وأنبتنا عليه شجرة من           | 14       | 777    | ۲.    | ٤٦٩        |
| <b>-</b> .                      | يقطين ﴾                          | -        | _ '    | -     | · <b>_</b> |
| 🗲 أو يزيدون 🗲                   | ﴿ وأرسلناه إلى مائة ألف          | 17       | 777    | ۲     | ٤٧٠        |
| -                               | أويزيدون ﴾                       | -        |        | -     | -          |
| ﴿ ولات حين ﴾                    | ﴿ ولات حين مناص ﴾                | \        | 727    | ۲     | ٤٧١        |
| ﴿ ذَا الأَيْدِ ﴾                | ﴿ واذكر عبدنا داود ذا            | ٨        | 722    | ۲     | ٤٧٢        |
| · _                             | الأيد ﴾                          | -        | -      | -     | -          |
| ﴿ تسوروا ﴾                      | ﴿ إِذْ تُسْوِرُوا الْمُحْرَابِ ﴾ | ٦        | 720    | ۲.    | ٤٧٣        |

| النص دون زيادة     | النص بالزيادة التي أتى بها        | السطر | الصفحة         | الجزء | تسلسىل   |
|--------------------|-----------------------------------|-------|----------------|-------|----------|
| ﴿خصمان ﴾ إلى قوله  | فخصمان بغى بعضنا على              | ۲۱-۲۰ | 720            | ۲     | ٤٧٤      |
| ﴿ ولي نعجة واحدة ﴾ | بعض فاحكم بيننا بالحق             | -     |                | _     | -        |
| —                  | ولاتشطط واهدنا إلى سواء           | _     | · <del>-</del> | -     | -        |
| -                  | الصراط ، إن هذا أخي له            | -     | _              | -     | _        |
| <u> </u>           | تسع وتسعون نعجة ولي               | _     | -              | ·     | -        |
| -                  | نعجة واحدة 🕈                      | -     | _              | -     | <b>-</b> |
| نعجتك              | نعجتك إلى نعاجه                   | ١     | 757            | ۲     | ٤٧٥٠     |
| <b>-</b> '         | ﴿ إِذْ عَرَضَ عَلَيْهُ بِالْعَشِي | ٥     | 757            | ۲     | ٤٧٦      |
| _                  | الصفنت الجياد ﴾                   |       | _              | -     | -        |
| ﴿ أحببت حب الخير ﴾ | ﴿ فقال إني أحببت حب الخير         | ٧     | 727            | ۲     | ٤٧٧      |
| <b>-</b>           | عن ذكر ربي ﴾                      | _     | -              | _     | -        |
| ﴿ توارت بالحجاب ﴾  | ﴿حتى توارت بالحجاب ﴾              | 17    | 727            | ۲     | ٤٧٨      |
| _                  | ﴿ وهب لي ملكاً لاينبغي لأحد       | 14    | 728            | ۲     | ٤٧٩      |
| <del>-</del>       | من بعدي ♦                         | _     | _              | -     |          |
| ﴿ وغساق ﴾ بالتخفيف | ﴿ فليدوقوه حميم وغساق ﴾           | ٦     | 701            | ٠٢.   | ٤٨٠      |
| _                  | غساق : بالتخفيف                   | -     | _              | _     | -        |
| ﴿ والحر من شكله ﴾  | ﴿ واَخر من شكله أزواج ﴾           | 14    | 701            | ۲     | ٤٨١      |
| ﴿ فالحق ﴾ نصبه ،   | ﴿ قال فالحق والحق أقول ﴾          | 3-0   | <b>70</b> 7    | ۲     | 273      |
|                    | الحق : نصبه                       | _     |                | _     |          |
|                    |                                   | :     |                |       |          |

| النص دون زيادة                 | النص بالزيادة التي أتى بها              | السطر      | الصفحة       | الجزء          | تسلسل |
|--------------------------------|-----------------------------------------|------------|--------------|----------------|-------|
| ﴿ من دونه أولياء مانعبدهم      | ﴿ والذين اتخذوا من دونه أولياء          | ٤          | <b>Y00</b>   | ۲              | 27.3  |
| · –                            | مانعبدهم إلاليقربونا إلى الله ﴾         | _          | -            |                | -     |
| ﴿ إِنَ اللهِ لايهِدِي ﴾        | ﴿ إِن الله لايهدي من هو كذب             | ٧          | Y00          | ۲.             | ٤٨٤   |
| _                              | کفار ﴾                                  | <b>-</b> . | -            | . <del>-</del> | -     |
| ﴿ أمن هو قنت ﴾                 | ﴿ أَمِنْ هِنْ قَنْتُ ءَانَاءُ اللَّيْلُ | Y-1        | 707          | ۲              | ٤٨٥   |
| <b></b>                        | سناجداً وقائماً يحذر الآخرة             | -          | -            | _              | 1     |
| -<br>-                         | ويرجوا رحمة ريه ﴾                       |            |              |                | -     |
| ﴿ أَهْمَنْ يَتَقَى بِوجِهِهِ ﴾ | ﴿ أَفْمَنْ يَتَقَى بِوجِهِهِ سَوَّء     | 11         | 707          | ۲              | ٤٨٦   |
| _ '                            | العذاب يوم القيامة 🗦                    | _          | -            | -              | -     |
| ﴿ خسرو أنفسهم ﴾                | ﴿ قُلُ إِنْ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ     | ۱۷         | 707          | ۲              | ٤٨٧   |
|                                | خسروا أنفسهم 🗲                          | -          | -            | -              | -     |
| ﴿ متشكسون ﴾                    | ﴿ شركاء متشكسون ﴾                       | ۲.         | ۸۰۲          | ۲              | ٤٨٨   |
| ﴿ إنك ميت ﴾                    | ﴿ إنك ميت وإنهم ميتون ﴾                 | ٩          | ۸۰۲          | ۲              | ٤٨٩   |
| -                              | ﴿ وإذا ذكر الله وحده اشمأزت             | ٨          | Y09          | ۲              | ٤٩٠   |
| -                              | قلوب الذين لايؤمنون ﴾                   | -          |              | -              | - ,   |
| ﴿ بمفازتهم ﴾                   | ﴿ وينجى الله الذين اتقوا                | ٦          | ۲٦.          | ۲ ,            | ٤٩١   |
| -<br>-                         | بمفازتهم ﴾                              | - '        | <del>-</del> | · —            |       |
| ﴿ فصعق ﴾                       | ﴿ فصنعق من في السنموات ومن              | 11         | ۲٦.          | ۰۲             | 297   |
|                                | في الأرض ﴾                              |            |              |                |       |
|                                |                                         | ,          |              |                |       |

| النص دون زيادة   | النص بالزيادة التي أتى بها     | السطر | الصفحة       | الجزء | تسلسل |
|------------------|--------------------------------|-------|--------------|-------|-------|
| ﴿ زمراً ﴾        | ﴿ وسيق الذين اتقوا ربهم إلى    | \     | 771          | ·Y    | 898   |
| -                | الجنه زمراً ﴾                  | -     | <del>-</del> | -     | -     |
| ﴿ حافين ﴾        | ﴿ حافين من حول العرش ﴾         | ۱۲    | 771          | ۲     | १९१   |
| ﴿ خائنة الأعين ﴾ | ﴿ ويعلم خائنة الأعين ﴾         | ٩     | 377          | ۲     | ٤٩٥   |
| ﴿ يعرضون ﴾       | ﴿ النار يعرضون عليها غدواً     | ۱۳    | 377          | ۲     | ٤٩٦   |
| -                | وعشياً ﴾                       | -     |              | _     | -     |
|                  | فصلت                           | ۲     | 470          | ۲     | ٤٩٧   |
| ﴿ لايسمعون ﴾     | ﴿ فهم لايسمعون ﴾               | ٣     | 770          | ۲     | ٤٩٨   |
| ﴿ ممنون ﴾        | ﴿ لهم أجر غير ممنون ﴾ غير      | 1-11  | ۲٦٥          | ۲     | ٤٩٩   |
| ﴿ أقواتها ﴾      | ﴿ وقدر فيها أقواتها ﴾          | 717   | 770          | ۲     | ۰۰۰   |
| -                | ﴿ فأرسلنا عليهم ريحاً          | ١.    | 777          | ۲     | ٥٠١   |
| -                | مبرمبراً ﴾                     |       | _            | -     | _     |
| ﴿نحسات ﴾         | ﴿ في أيام نحسات ﴾              | ١٢    | 777          | ۲     | ٥٠٢   |
| -                | ﴿ فأخذتهم صعقة العذاب          | ۲     | 777          | ۲     | ٥٠٣   |
|                  | الهون 🗲                        | _     | _            | _     | _     |
| ﴿ يوزعون ﴾       | ﴿ فهم يوزعون ﴾                 | ٧     | 777          | ۲ .   | ٥٠٤   |
| ﴿ وقيضنا لهم ﴾   | ﴿ وقيضنا لهم قرناء ﴾           | ۱۲    | 777          | ۲     | ٥٠٥   |
| ﴿ مابين أيديهم ﴾ | ﴿ فزينوا لهم مابين أيديهم ﴾    | ١٤    | 777          | ۲     | ۰۰٦   |
| أنسوهم .         | ما أنسوهم                      | ٣     | ٨٢٢          | ۲     | ۰۰۷   |
| ﴿ ثم استقاموا ﴾  | ﴿ إِن الذين قالوا ربنا الله ثم | ١٣    | ٨٢٢          | ۲     | ٥٠٨   |
| \                | استقاموا 🗲                     |       |              |       | ·     |

| النص يون زيادة        | النص بالزيادة التي أتى بها           | السطر | الصفحة | الجزء        | تسلسل |
|-----------------------|--------------------------------------|-------|--------|--------------|-------|
| ﴿ نو حظ عظيم ﴾        | ﴿ ومايلقها إلا نوحظ عظيم             | ٨     | 779    | ۲.           | 0.9   |
| ﴿ الذي خلقهن ﴾        | ﴿ واسجدوا لله الذي خلقهن ﴾           | ١.    | 479    | ۲            | ٥١٠   |
| ﴿ خاشعة ﴾             | ﴿ ترى الأرض خشعة ﴾                   | ۱۲    | 779    | ۲            | ۱۱ه   |
| ﴿ إِن ربك لذو مغفرة ﴾ | ﴿ إِن ربك لذو مغفرة وذو عقاب         | 17    | 779    | ۲            | ٥١٢   |
| . , <del>-</del>      | أليم ﴾                               | -     | -      | -            | -     |
| ﴿ من محيص             | 🕹 مالهم من محيص                      | 11    | ۲۷.    | ۲            | ٥١٣   |
| ﴿ وجنى                | وقوله ﴿ وجنى                         | ۱۸    | ۲۷۰    | ۲            | ٥١٤   |
| · —,                  | وقوله تعالى                          | ۲.    | ۲۷.    | ۲            | ٥١٥   |
| J                     | وقوله تعالى                          | ٤-١   | 771    | ۲            | ۲۱٥   |
| و ﴿ في الأفاق ﴾       | <ul> <li>عايتنا في الآفاق</li> </ul> | ٥     | 771    | ۲            | ۱۷ه   |
| سورة عسق ،            | سورة حم عسق ﴿ الشورى﴾                | Y-1   | 777    | ۲            | ۸۸۵   |
| ﴿ يتغطرون ﴾           | ﴿ تكاد السموات يتفطرن ﴾              | ٣     | 777    | ۲            | ٥١٩   |
| ﴿ أبغوا ﴾             | ﴿البغوا في الأرض ﴾                   | 11    | ۲۷٥    | ۲            | ٥٢٠   |
| <del>-</del>          | ﴿ ويعلم الذين يجادلون في             | ٦     | 777    | ۲            | ٥٢١   |
| <u> </u>              | ءايتنا مالهم من محيص ﴾               | -     | -      | <del>-</del> | -     |
| ﴿ مِنْ طَرِفَ خَفِي ﴾ | ﴿ ينظرون من طرف خفي ﴾                | ۲.    | 444    | 4            | ٥٢٢   |
| ﴿ أَيْصِ لَا ﴾        | وما كان لبشر ان يكلمه الله           | ٤     | 444    | Ý            | ٥٢٣   |
| 4 <del>-</del>        | إلا بحياً ﴾                          | -     | -      | -            | -     |
| <del>-</del>          | ﴿ وإنه في أم الكتاب لدينا            | ۲     | 779    | ۲            | ٥٢٤   |
| ﴿ مقرنين ﴾            | ﴿ وما كناله مقرنين ﴾                 | 1     | ۲۸.    | ۲            | ٥٢٥   |

| النص دون زيادة          | النص بالزيادة التي أتى بها     | السطر      | الصفحة   | الجزء | تسلسل |
|-------------------------|--------------------------------|------------|----------|-------|-------|
| ﴿ من عباده جزءً ﴾       | ﴿ وجعلوا له من عباده جزءاً     | ٣          | ۲۸۰      | ۲     | ۲۲٫٥  |
| إن                      | وإن                            | ٧          | ۲۸۰      | ۲     | ٥٢٧   |
| -                       | ﴿ إنني براء مما تعبدون ﴾       | ٨          | ۲۸۰      | ۲     | ۸۲۵   |
| ﴿ كلمة باقية في عقبه ﴾  | ﴿ وجعلها كلمة باقية فسي        | 11         | ۲۸۰      | ۲     | ٥٢٩   |
| <del>-</del>            | عقبه ﴾                         | -          | <u>-</u> | _     | -     |
| ﴿ بِل متعت ﴾            | ﴿ بل متعت هؤلاء وءاباءهم﴾      | ۱۳         | ۲۸۰      | ۲     | ٥٣٠   |
| <b>-</b>                | ﴿ سقفاً من فضة ﴾               | ۲          | 7.1      | ٠,    | ٥٣١   |
| -<br>-                  | ﴿ ومعارج عليها يظهرون ﴾        | ٨          | 7.11     | ۲     | ٥٣٢   |
| ﴿ ومِن يعش ﴾            | ﴿ ومن يعش عـن ذكر              | ١٣         | YAY      | ۲     | ٥٣٢   |
| <b>-</b>                | الرحمن ﴾                       | <b>-</b> . | . –      | -     | -     |
| ﴿نقيض﴾                  | ﴿ نقيض له شيطاناً ﴾            | 17         | 7.1      | ۲     | 370   |
| ﴿ المشرقين ﴾            | ﴿ ياليت بيني وبينك بعد         | ۲          | 7,7      | ۲     | ٥٣٥   |
| . –                     | المشرقين ﴾                     | _          | -        | -     | -     |
| الأخيلية                | ليلي الأخيلية                  | ١٥         | 7,7      | ۲     | ٥٣٦   |
| <b>-</b> '              | ﴿ أسورة من ذهب ﴾               | ٣          | 7,7      | ۲     | ٥٣٧   |
| ﴿ أَن جاء معه الملئكة ﴾ | ﴿ أو جاء معه الملئكة مقترنين ﴾ | ٩          | 7,7      | ۲     | ۸۳۸   |
| ﴿ ءاسفونا ﴾             | ﴿ فلما ءاسفونا ﴾               | ۱۲         | 474      | ۲     | ٥٣٩   |
| ﴿يمسن                   | ﴿ إذا قومك منه يصدون ﴾         | ١٦         | 7,7      | ۲     | ٥٤٠   |
| · <u>-</u>              | ﴿ ماضربوه لك إلا جدلاً ﴾       | ۲.         | 474      | ۲     | ٥٤١   |
|                         |                                |            |          |       |       |

| النص دون زيادة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | النص بالزيادة التي أتى بها                    | السطر      | المنفحة  | الجزء | تسلسل    |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|------------|----------|-------|----------|
| ﴿ بعضهم لبعض عدق ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ﴿ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض                    | 17         | 3.77     | ۲     | 0 8 Y    |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | عدق ﴾                                         | _          | -        | ·     | -        |
| ﴿ أول العابدين ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ﴿ قل إن كان للرحمن ولد فأنا                   | ٣          | ۲۸۵      | ۲     | 088      |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | أول العابدين ﴾                                | -          | -        | -     | -        |
| ﴿ وقد جاءهم رسول ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ﴿ وقد جاءهم رسول مبين ﴾                       | ۲          | ۸۸۲      | ۲     | 33.0     |
| ﴿ البطشة الكبرى ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ﴿ يــوم نبطش البطشة                           | ٤          | ۸۸۲      | ۲     | ٥٤٥      |
| _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | الكبرى ﴾                                      | Ţ          | -        | -     | _        |
| ﴿ ءايت ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ﴿ءايت لقوم يوقنون ﴾                           | ۲          | .791     | ۲     | ०६٦      |
| ﴿ وسنــــُّر لكم مافي السموت ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ﴿ وسنخر لكم ما في                             | 11         | 791      | ۲     | ٥٤٧      |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | السموات وما في الأرض                          | -          | -        |       | <b>-</b> |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | جميعاً ﴾                                      | . <b>–</b> | <u>-</u> | -     | _        |
| ﴿ اتخذ إلهه هوله ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ﴿ من اتخذ إلهه هوله ﴾                         | ١.         | 797      | ۲     | ٥٤٨      |
| ﴿ إلى كتبها ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ﴿ كُلُ أُمَّةُ تَدعَى إِلَى كَتَبُهَا ﴾       | ۱۲         | 797      | ۲     | ٥٤٩      |
| ﴿ نستنسخ ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ﴿ إِناكِنا نستنسخ ﴾                           | 17         | 797      | ۲     | 00+      |
| المنافع من المنافع | ﴿ فأما الذين آمنوا وعملوا                     | ۲.         | 797      | ۲     | ١٥٥      |
| -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | مناحت فيدخلهم ريهم                            | -          | _        | _     | -        |
| ﴿حملته [ أمه ] كرها ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | ﴿ حملته أمه كرهاً ووضعته                      | ٩          | 797      | ۲     | ۲٥٥      |
| -<br>-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | کرها 🗲                                        | _          | _        | _     | -<br>-   |
| 🗘 أن أشكر نعمتك 🗲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ﴿ أَنْ أَشْكَرِ نَعْمَتُكُ الَّتِي أَنْعُمَتُ | 17         | 797      | ۲     | ٥٥٣      |
| _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | على وعلى والدي 🗲                              |            | -        |       | · _      |

| النص دون زيادة                        | النص بالزيادة التي أتى بها                  | السطر | الصفحة      | الجزء | تسلسل |
|---------------------------------------|---------------------------------------------|-------|-------------|-------|-------|
| ﴿ والذي قال لوالديه ﴾                 | ﴿ والذي قال لوالديه أف                      | •     | 797         | ۲     | 300   |
| -                                     | لكما ﴾                                      | _     | -           | -     | -     |
| ﴿ أَدْهَبِتُم طَيبِتُكُم ﴾            | ﴿ أَذَ هَبِتُم طَيِبِتُكُمْ فَي حَيَاتُكُمْ | ٥     | <b>79</b> V | ۲     | 000.  |
| -                                     | الدنيا ﴾                                    |       | -           | _     | -     |
| ﴿ بالأحقاف ﴾                          | ﴿ إِذْ أَنْذُر قَوْمَهُ بِالْأَحْقَافَ ﴾    | ١.    | <b>۲۹</b> ۷ | ۲     | 700   |
| ﴿ عارض ﴾                              | ﴿ هذا عارض ﴾                                | 17    | 797         | ۲     | ٥٥٧   |
| ﴿ فيما إن مكنكم فيه ﴾                 | 🕏 ولقد مكنهم فيما إن مكنكم                  | \     | <b>۲9</b> A | ۲     | ۸٥٥   |
| <del>-</del>                          | نيه ﴾                                       | _     | -           | _     | -     |
| ﴿ أُولُوا الْعَرْمُ مِنْ الرَّسِيلُ ﴾ | ﴿ فاصبر كما صبر أولوا العزم                 | ١١    | 79.         | ۲     | ٥٥٩   |
| · <b>-</b>                            | من الرسيل ﴾                                 | _     | -           | _     | _     |
| ﴿عرقها ﴾                              | ﴿ ويدخلهم الجنة عرفها لهم ﴾                 | ١٣    | 799         | ۲     | ۰۲۰   |
| ٠ تكدح                                | وتكدح                                       | ٨     | ٣           | ۲     | ۱۲ه   |
| ﴿ غير ءاسن ﴾                          | ﴿ فيها أنهر من ماء غير                      | ۱۲    | ٣           | ۲     | 770   |
| -                                     | ءاسن ﴾                                      | -     |             | -     | _     |
| ﴿ من لبن لم يتغير طعمه ﴾              | ﴿ وأنهر من لبن لـم يتغير                    | ٣     | ٣.١         | ۲     | ۳۲٥   |
| _                                     | طعمه ﴾                                      | _     | -           | -     | -     |
| ﴿ إِن تَوَايِتُم ﴾                    | ﴿ إِن توليتم أن تفسدوا في                   | ٨     | ٣.٢         | ۲     | ٥٦٤   |
| <u>-</u>                              | الأرض وتقطعوا أرحامكم ﴾                     | _     | -           | _     | -     |
| ﴿ وجوههم وأدبرهم ﴾                    | ﴿ يَضْرِيونَ وَجُوهُهُمْ                    | ١١    | ٣.٢         | ۲     | ە۲ە   |
|                                       | وأدبارهــم ﴾                                | -     |             | -     | _     |

| النص يون زيادة                   | النص بالزيادة التي أتى بها    | السطر      | الصفحة   | الجزء  | تسلسل |
|----------------------------------|-------------------------------|------------|----------|--------|-------|
| ﴿ يتركم ﴾                        | ﴿ وإن يتركم أعمالكم ﴾         | 17         | ٣.٢      | ۲      | ٥٦٦   |
| ﴿ إِنَا فَتَحِنَا ﴾              | ﴿ إِنا فتحنا لك فتحاً مبينا ﴾ | ۲          | ٣.٣      | ۲      | ۷۲٥   |
| ﴿ أنزل السكينة ﴾                 | ﴿ هو الذي أنزل السكينة في     | ٣          | ۲۰٤      | ۲      | ۸۲٥   |
| -                                | قلوب المؤمنين ﴾               | -          | <u> </u> | -<br>- |       |
| لكئه                             | ولكته                         | ٩          | ٣٠٤      | ۲      | -079  |
| ﴿ وتسبحوه ﴾                      | ﴿ وتسبحوه بكرة وأصيلاً ﴾      | 11,        | 4.8      | ۲      | ٥٧٠   |
| ﴿ إِنْمَا بِيَايِعُونَ اللَّهِ ﴾ | ﴿ إِن الذين يبايعونك إِنما    | ١٥         | ٣٠٤      | ۲      | ٥٧١   |
| <b>-</b>                         | يبايعون الله ﴾                | . <b>-</b> | _        | -      | -     |
| ﴿ واولا رجال مؤمنون ﴾            | ﴿ واولا رجال مؤمنون ونساء     | ٦          | ۳.۷      | ۲      | ٥٧٢   |
| -                                | مؤمنت ﴾                       | -          | -        | -      | -     |
| ﴿ لعدبنا الدين كفروا ﴾           | ﴿ لعذبنا الذين كفروا منهم     | ٨          | ۳.٧      | ۲      | ٥٧٢   |
| -                                | عذاباً أليماً ﴾               | -          |          | -      | -     |
| ﴿ فأنزل الله سكينته ﴾            | ﴿ فأنزل الله سكينته على       | ١.         | ۳.۷      | ۲      | ٥٧٤   |
| _                                | رسوله وعلى المؤمنين﴾          | -          | _        | ÷      | _     |
| ﴿ كلمةِ التقوى ﴾                 | ﴿ وألزمهم كلمة التقوى ﴾       | ١٢         | ۳.۷      | ۲      | ۰۷۰   |
| ﴿ إِنْ شَاءَ الله ءَامَتِينَ ﴾   | ﴿ لتد خلن المسجد الحرام إن    | ١٤         | ٣.٧      | ۲      | ٥٧٦   |
| -                                | شاء الله ءامنين ﴾             | _          | -        | -      | -     |
| ﴿مثلهم ﴾                         | ﴿ ذلك مثلهم ﴾                 | ١.         | ٣٠٨      | ۲      | ٥٧٧   |
| ﴿شطئه ﴾                          | ﴿ أخرج شطئه ﴾                 | 11         | ٣٠٨      | ۲      | ۸۷۵۰  |
| ﴿ لا تقدموا ﴾                    | ﴿ لاتقدموا بين يدي الله       | ۲          | 711      | ۲      | ٥٧٩   |
|                                  | ورسوله ﴾                      |            |          |        |       |

| النص دون زيادة       | النص بالزيادة التي أتى بها                  | السطر      | الصفحة | الجزء | تسلسل |
|----------------------|---------------------------------------------|------------|--------|-------|-------|
| _                    | ﴿ من وراء الحجرات ﴾                         | V          | ۳۱۲    | ۲     | ۰۸۰   |
| ﴿ لحم أخيه ميتاً ﴾   | ﴿لحم أخيه ميتاً فكرهتموه﴾                   | ٨          | ۳۱٦٠   | ۲.    | ۱٫۸ه  |
| ~                    | ﴿ لايلتكم من أعملكم ﴾                       | <b>)</b> ) | ۳۱۷    | ۲     | ۲۸٥   |
| ﴿ أَ إِذَا مِتِنَا ﴾ | ﴿ أَ إِذَا مِتِنَا وَكُنَا تَرَابِأُ ذَلَكَ | ٤          | 719    | ۲     | ٥٨٣   |
| <u>-</u>             | ﴿ عيد حجى                                   |            | -      | _     | -     |
| ﴿ مريج ﴾             | ﴿ فهم في أمر مريج ﴾                         | ١          | ۳۲۰,   | ۲     | 340   |
| ﴿ باسقتِ ﴾           | ﴿ والنخل باسقت ﴾                            | ١          | 441    | ۲     | ە٨ە   |
| _                    | ﴿نضيد ﴾                                     | ٥          | 771    | ۲     | ۲۸٥   |
| ﴿ أفعيينا ﴾          | ﴿ أَفْعِينًا بِالْخَلِقِ الْأُولِ ﴾         | 14         | 771    | ۲     | ٥٨٧   |
|                      | ﴿ إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَّقِيانَ ﴾        | . ۱۷       | - 771  | ۲     | ۸۸ه   |
| على                  | على معنى                                    | ١٤         | ۳۲٥    | ۲     | ٥٨٩   |
| ﴿ والذاريت ﴾         | ﴿ وَالذَّارِيتَ ذَرُواً ﴾                   | ۲          | 777    | ۲     | ۰۹۰   |
| ﴿ فالحملت ﴾          | ﴿ فالحملت وقرأ ﴾                            | ٤          | 777    | ۲     | ۱۹٥   |
| ﴿ فالجريت ﴾          | ﴿ فالجريت يسراً ﴾                           | ٦          | ۳۲۷    | ۲     | ۲۹٥   |
| ﴿ فالمقسمت ﴾         | ﴿ فَالْقَسِمَتِ أَمْراً ﴾                   | ٨          | 844    | ٠ ۲   | ٥٩٣   |
| ﴿ ذات الجيك ﴾        | ﴿ والسماء ذات الحيك ﴾                       | ١٤         | 777    | ۲     | ٥٩٤   |
| ﴿ والمحروم ﴾         | ﴿ للسائل والمحروم ﴾                         | 17         | 779    | ۲     | ٥٩٥   |
| الذي                 | المحروم : الذي                              | \          | ٣٣.    | ۲     | ٥٩٦   |
| تنطقون .             | ماتنط <i>قون</i>                            | 11         | 77.    | ۲     | ٥٩٧   |
|                      |                                             | :          |        |       | J     |

| النص دون زيادة                                                                                                 | النص بالزيادة التي أتى بها                        | السطر    | المنفحة    | الجزء | تسلسل |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|----------|------------|-------|-------|
| <b>-</b>                                                                                                       | ﴿ فَأَقْبِلْتَ امرأتِه في صرة ﴾                   | ٤        | 771        | ۲     | ۸۹۵   |
| ﴿ كالرميم ﴾                                                                                                    | ﴿ جعلته كالرميم ﴾                                 | ۱۲       | 771        | ۲     | 099   |
| ﴿ ننویاً ﴾                                                                                                     | ﴿ فَإِنْ لَلَذِينَ ظُلُمُوا ذَنُوبًا ﴾            | <b>\</b> | 377        | ۲.    | ٦     |
| ﴿ تمور السماء                                                                                                  | ﴿ يوم تمور السماء                                 | ٧        | 777        | ٠ ٢   | ٦.١   |
| ﴿ فويل يومئذٍ ﴾                                                                                                | ﴿ فويل يومئذ للمكذبين ﴾                           | 11       | ٢٣٦        | ۲ .   | ٦.٢   |
| ﴿ أَدِي ﴾                                                                                                      | ﴿ يَوْمُ يِدْعُونَ إِلَى نَارَ جَهُنَّمُ دُعًّا ﴾ | 14       | 777        | ۲     | ٦٠٣   |
| ﴿ أنسحر هذا ﴾                                                                                                  | ﴿ أَفْسَحَنِ هَذَا أَمْ أَنْتُمْ                  | ۳        | ***        | ۲     | ٦٠٤   |
| <del>-</del>                                                                                                   | لاتبصرون ﴾                                        | _        | _          | _     | -     |
| ﴿ يتنزعرن ﴾                                                                                                    | ﴿ يتنزعون فيها كأساً ﴾                            | ٥        | 777        | ۲     | ٦.٥   |
| من قوسين                                                                                                       | من قاب قوسین                                      | ٦        | 337        | ۲     | ٦.٦   |
| ﴿ أَلَكُمُ الذَّكُرُ ﴾                                                                                         | ﴿ أَلَكُمُ الذِّكُرُ وَلَهُ الْأَنْثَى ، تَلَكُ   | -11      | 720        | ۲,    | ٦.٧   |
| ﴿ قسمة ضيزي ﴾                                                                                                  | إذا قسمة ضيزى 🕈                                   | ۱۲       | -          | -     | -     |
| تأنيث                                                                                                          | في تأنيث                                          | ٣        | 757        | ۲     | ٦٠٨   |
| ﴿ وَلِمُؤْمِنَا اللَّهِ اللَّه | ﴿ والمؤتفكة أهوى ﴾                                | 17       | 789        | ۲     | ٦.٩   |
| ﴿ سامدون ﴾                                                                                                     | ﴿ وأنتم سامدون ﴾                                  | ٤        | ٣0.        | ۲     | ٦١٠   |
| -                                                                                                              | خاشعأ                                             | 14       | ٣٥٢        | ۲ .   | 711   |
| ﴿ودسر ﴾ : المسامير                                                                                             | ﴿ على ذات ألواح ودسر ﴾                            | 1.,9     | 307        | ۲     | 717   |
| _                                                                                                              | دسر : المسامير                                    | _        | -          | _     | _     |
| ﴿مدكر ﴾                                                                                                        | ﴿ قهل من مدكر ﴾                                   | ٥        | <b>700</b> | ۲     | 715   |
|                                                                                                                |                                                   | L.,,     |            |       |       |

| النص دون زيادة         | النص بالزيادة التي أتى بها                   | السطر    | الصفحة      | الجزء | تسلسل |
|------------------------|----------------------------------------------|----------|-------------|-------|-------|
| ﴿ يوم نحس ﴾            | ﴿ في يوم نحس ﴾                               | <b>Y</b> | <b>700</b>  | ۲     | ٦١٤   |
| ﴿ أعجاز نخل ﴾          | ﴿ كأنهم أعجاز نخل ﴾                          | ١٤       | 700         | ۲     | ٥١٢   |
| ﴿ ضلل وسعر ﴾           | ﴿ لَقِي ضَلَلَ وَسَعَر ﴾                     | ١        | ۲۵٦         | ۲     | 717   |
| ﴿ المحتضر ﴾            | ﴿ كهشيم المحتظر ﴾                            | 11       | 707         | ۲     | 717   |
| ﴿ أم يقولون نحن جميع ﴾ | ﴿ أَمْ يَقُولُونَ نَحَنَ جَمِيعَ مَنْتَصِر ﴾ | ١٤       | ۲۵۳         | ۲     | 717   |
| -                      | ﴿ سيهرّم الجمع ﴾                             | ١٦       | 707         | ۲     | 719   |
| ﴿ خلقنه بقدر ﴾         | ﴿ إِنَا كُلُّ شَيَّء خُلَقَتُهُ بِقَدَرُ ﴾   | ۲        | ٣٥٧         | ۲     | ٦٢٠   |
| ﴿ أشياعكم ﴾            | ﴿ ولقد أهلكنا أشياعكم                        | ٦        | <b>7</b> 0V | ۲     | 771   |
| ابن الخطيم             | قيس بن الخطيم                                | ٩        | ٣٥٧         | ۲     | 777   |
| ﴿ تكذبان ﴾             | ﴿ فبأى آلاء ربكما تكذبان ﴾                   | ۰        | 777         | ۲     | ٦٢٢   |
| ﴿ رب المشرقين ﴾        | ♦ رب المشرقين ورب المغربين                   | ٦.       | ٣٦٣         | ۲     | 375   |
| -                      | ﴿ مِنْ مَارِجٍ ﴾                             | ١.       | 777         | ۲     | '۵۲۶  |
| ﴿ والمرجان ﴾           | ﴿ يخرج منهما اللؤلؤ                          | 17       | 777         | ۲     | 777   |
| <u>-</u>               | والمرجان ﴾                                   | -        | -           | -     | -     |
| ·<br>-                 | المرجان                                      | ١٤       | 777         | ۲     | 777   |
| -                      | ﴿ وله الجوار المنشئات في                     | 17       | 777         | ۲     | ۸۲۶   |
| -                      | البحر كالأعلام 🗲                             | -        | -           | -     | ·_    |
| ﴿ سنفرغ لكم ﴾          | ﴿ سنفرغ لكم أيه الثقلان ﴾                    | ٤        | ۳٦٤         | ۲     | 779   |
| ﴿ فكانت وردة ﴾         | 🖈 فكانت وردة كالدهان                         | ١.       | 770         | ۲     | ٦٣.   |
|                        |                                              |          |             |       |       |

| النص دون زيادة           | النص بالزيادة التي أتى بها        | السطر | الصفحة     | الجزء | تسلسل    |
|--------------------------|-----------------------------------|-------|------------|-------|----------|
| ﴿ عن ذنبه ﴾              | ﴿عن ذنبه إنس ولاجان ﴾             | . 1   | 777        | ۲     | 741      |
| ﴿ عان ﴾                  | ﴿ وبين حميم ءان ﴾                 | ٣     | ۲٦٧        | ۲     | 777      |
| الدنيا .                 | في الدنيا                         | ١٤    | ۳٦٧        | ۲     | 777      |
| ﴿ فيهما عينان            | ﴿ فِيهما عينان تجريان ﴾           | ۲     | AFT        | ۲     | 377      |
| ﴿ لم يطمثهن ﴾            | ﴿ لم يطمثهن إنس قبلهم             | ١.    | AFT.       | ۲     | 770      |
| -                        | ولاجان ﴾                          | _     |            | _     | -        |
|                          | ﴿ متكئين على رفرف خضر             | ٦     | ٣٧٠        | ۲     | 777      |
| <u>-</u>                 | وعبقري حسان 🗲                     | _     | -          |       | . –      |
| _                        | ﴿ إِذَا وقعت الواقعة ﴾            | ۲.    | 771        | ۲     | 777      |
| ﴿ كاذبة ﴾                | ﴿ ليس لوقعتها كاذبة ﴾             | ۰     | 771        | ۲     | 777      |
| ﴿ رجِي ﴾                 | ﴿ إِذَا رَجِتَ الْأَرْضُ رَجًّا ﴾ | ٧     | 771        | ۲.    | 789      |
| ﴿ويست                    | ﴿ ويست الجِبال بِساً ﴾بِست ﴿      | 19    | 771        | ۲     | ٦٤٠      |
| ﴿ أَنْوَاجِأً ثَلْثَةً ﴾ | وكنتم أزواجاً ثلثة ﴾              | ۲     | 777        | Ÿ     | 781.     |
| : <del>-</del>           | ﴿ والسابقون السابقون ﴾            | ٨     | 777        | ۲,    | 737      |
| (42)                     | ﴿ ثلة من الأولين ﴾                | 18    | 777        | ٠٢    | 727      |
| ﴿ موضونة ﴾               | ﴿ على سرر موضونة ﴾                | ٤     | 777        | ۲     | 788      |
| ﴿ مخلدون ﴾               | ﴿ يطوف عليهم ولدان مخلدون ﴾       | ٦     | ٣٧٣        | ۲     | ٦٤٥      |
| ﴿ إِلا قيادُ سلَّماً ﴾   | ﴿ إِلا قيادُ سلماً سلماً ﴾        | ١.    | <b>TVT</b> | ۲     | ٦٤٦      |
| ﴿ ويْرِش ﴾               | ﴿ وفرش مرفوعة ﴾                   | ١١    | 475        | ۲     | ٦٤٧      |
|                          |                                   |       |            |       | <u> </u> |

| النص دون زيادة                                                                                                 | النص بالزيادة التي أتى بها                     | السطر | الصفحة | الجزء        | تسلسل         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------|--------|--------------|---------------|
| ﴿ أَنشأتهن ﴾                                                                                                   | ﴿ إِنَا أَنشَانُهِنَ إِنشَاءً ﴾                | 7     | 6٧٣    | ۲            | ` <b>٦٤</b> ٨ |
| ﴿عرباً ﴾                                                                                                       | ﴿ عرباً أتراباً ﴾                              | ٤     | ۳۷٥    | ۲            | 789           |
| ﴿ وأصحاب الشمال ﴾                                                                                              | ﴿ وأصحاب الشمال ماأصحب                         | ١٤    | ۳۷٥    | ۲            | ٦٥٠           |
| <u>-</u>                                                                                                       | الشمال ﴾                                       | -     | -      | _            | -             |
| -                                                                                                              | ﴿ لابارد ولاكريم ﴾                             | ٥     | 777    | ۲            | 101           |
| ﴿ ماتمنون ﴾                                                                                                    | ﴿ أفرعيتم ما تمنون ﴾                           | \     | ۳۷۷    | ۲.           | 707           |
| ﴿حطماً ﴾                                                                                                       | ﴿ لجعلنه حطماً ﴾                               | ٥     | ۳۷۷    | ۲            | 707           |
| ﴿ تفكهون ﴾                                                                                                     | ﴿ فظلتم تفكهون ﴾                               | ٧     | 444    | ۲            | 301           |
| ﴿ تورون ﴾                                                                                                      | ﴿ أَفْرِعِيتُمُ النَّارِ الَّتِي تُورُونَ ﴾    | 1.1   | ***    | ۲            | ٦٥٥           |
|                                                                                                                | ﴿ نحن جعلنها تذكرة ومتعاً                      | 14 .  | ***    | ۲.           | 707           |
| -                                                                                                              | للمقوين ﴾                                      | _     | -      | -            | -             |
| ﴿ بمواقع النجوم ﴾                                                                                              | ﴿ فلا أقسم بمواقع النجوم ﴾                     | ٦     | ۸۷۳    | ۲            | ۷٥٧           |
| ﴿ مدهنون ﴾                                                                                                     | ﴿ أَفْبِهِذَا الْحَدِيثُ أَنْتُم مَدِهُنُونَ ﴾ | 17    | ۳۷۸    | ۲            | ۸٥٢           |
| ﴿ بشراكم اليوم ﴾                                                                                               | ﴿ بشراكم اليوم جنت ﴾                           | ۱٥    | ۳۸۲    | ۲            | 709           |
| ﴿ فَإِنْ اللهِ هِنَّ اللهِ هُنَّ اللهِ | ﴿ ومن يتول فإن الله هو الغني                   | ۲     | 77.7   | ۲            | 77.           |
| -                                                                                                              | الحميد ﴾                                       | -     | _      | -            | -             |
| ﴿ أَنْهُم، ﴿ إِنَّا نَحَنْ                                                                                     | و ﴿ أَنْهُمْ، ﴿ إِنَّا نَحَنْ                  | ٧     | 77.7   | ۲            | 177           |
| ﴿ وأنزلنا الحديد                                                                                               | ﴿ وَأَنْزَلْنَا الْحَدِيدِ فَيِهِ بِأَسَ       | 18    | 77.7   | ۲            | 777           |
| ·<br>_                                                                                                         | شديد ومنقع للناس ﴾                             | _     | -      | <del>-</del> | <b>-</b>      |
|                                                                                                                |                                                |       |        |              |               |

| النص دون زيادة          | النص بالزيادة التي أتى بها                  | السطر | الصفحة     | الجزء | تسلسل          |
|-------------------------|---------------------------------------------|-------|------------|-------|----------------|
| ﴿ ورسله ﴾               | ﴿ ورسله بالغيب ﴾                            | ٥     | ۳۸۷        | ۲     | ٦٦٣            |
| ﴿ ورهبانية ﴾            | ورهبانية ابتدعوها ماكتبنها                  | ٩     | ۳۸۷        | ۲     | ٦٦٤            |
| -                       | عليهم إلا ابتغاء رضوان الله                 | -     | -          | _     | -              |
| ﴿ كفلين من رحمته ﴾      | ﴿ يؤتكم كفلين من رحمته ﴾                    | 11    | ۳۸۷        | ۲     | ٦٦٥            |
| ﴿ قد سمع الله ﴾         | ﴿ قد سمع الله قول التي تجدلك                | ٣     | ۳۸۹ -      | ۲     | 777            |
| .—                      | في زوجها وتشتكي إلى الله ﴾                  | -     | -          | -     | -              |
| ﴿ سابِ ﴾                | 🗦 بالله ورسوله                              | 1     | 491        | ۲     | 777            |
| _                       | ﴿ إِن الذين يحادون الله                     | ٤     | . 441      | ۲.    | ٦٦٨            |
| -                       | ورسوله كبتوا كما كبت الذين                  | _     | _          | _     | · <del>-</del> |
| ·<br>-                  | من قبلهم ﴾                                  | -     | <b>-</b> . | _     | -              |
| ﴿نهوا                   | ﴿ أَلَم تَر إِلَى الذينَ نَهُوا             | ٧     | 791        | ۲     | 779            |
| ﴿ الكتب ﴾               | ﴿ الكتب من ديرهم لأول                       | ۲     | 797        | ۲     | ٦٧٠            |
| <u>-</u>                | الحشر ﴾                                     | -     | _          | _     | -              |
| ﴿ بأيديهم ﴾             | <ul><li>♦.بأيديهم وأيدي المـؤمنين</li></ul> | ٦     | 797        | ۲     | 771            |
| ﴿ من لينة ﴾             | ﴿ ماقطعتم من لينة ﴾                         | 17    | 797        | ۲     | ٦٧٢            |
| ﴿ أَن جَفْتُم عَلِيهُ ﴾ | ﴿ فما أُوجِفتم عليه من خيل ولا              | 17    | 798        | ۲     | ٦٧٣            |
| <u>-</u>                | رکاب ﴾                                      | _     | -          | _     | _              |
| ﴿ دولة ﴾                | ﴿ دولة بين الأغنياء منكم ﴾                  | ٣     | 790        | ۲     | ٦٧٤            |
| ﴿نسوا الله ﴾            | ﴿ نسوا الله فأنسهم أنفسهم ﴾                 | ٨     | 797        | ۲     | ، ۱۷۵          |
|                         |                                             |       | ·          |       |                |

| النص يون زيادة            | النص بالزيادة التي أتى بها                  | السطر      | الصفحة      | الجزء | تسلسل |
|---------------------------|---------------------------------------------|------------|-------------|-------|-------|
| ﴿ ﴾                       | ﴿ خشعاً متصدعاً من خشية                     | 11         | ٣٩٦         | ۲     | 7/7   |
| -                         | <b>€</b> खा                                 | -          | _           | _     | _     |
| ﴿ نضريها ﴾                | نضريها للناس لعلهم                          | ١٦         | 797         | ۲     | ٦٧٧   |
| <del>-</del>              | يتفكرون 🗲                                   | -          | -           | -     | -     |
| _                         | ﴿ هو الملك القدوس السلم                     | <b>A-V</b> | <b>79</b> V | ۲     | AVF   |
|                           | المؤمن المهيمن العزيز الجبار                | -          | -           | -     | -     |
| . –                       | المتكبر ﴾                                   | _          | -           | -     | -     |
| ﴿ أسوة حسنة ﴾             | ﴿ قد كانت لكم أسوة حسنة ﴾                   | ۲          | 799         | ۲     | 7/9   |
| -                         | ﴿ لقد كان لكم فيهم أسوة                     | 11         | 799         | ۲     | ٦٨٠   |
| · _                       | حسنة ﴾                                      | -          | -           | -     | -     |
| ♦ عاديتم                  | 🗦 عاديتم منهم مودة                          | 1.         | ٤٠٠         | ۲     | 141   |
| ♦ عن الذين لم يقتلوكم     | ﴿ لاينهكم الله عن الذين لم                  | ٥          | ٤           | Υ.    | YAF   |
| <b>-</b>                  | يقتلوكم في الدين ﴾                          | -          | -           | _     | -     |
| ﴿ الذين قتلوكم ﴾          | ﴿ إِنما ينهكم الله عن الذين                 | ٧          | ٤           | ۲     | ٦٨٢   |
| <del>-</del>              | قتلوكم في الدين ﴾                           | -          | _           | -     | •     |
| ﴿ فامتحنوهن ﴾             | ﴿ إِذَا جَامِكُمُ الْمُؤْمِنْتُ مَهَاجِراتُ | ٩          | ٤٠٠         | ۲     | 38,5  |
| -                         | فامتحنوهن 🗲                                 | -          | ٤           | -     | _     |
| ﴿ فلاترجعوهن إلى الكفار ﴾ | ـ ﴿ فَإِنْ عَلَمْتُمُوهُنْ مُؤْمِنْتُ فَلَا | 11         | ٤٠٠         | ۲     | ۰۸۶   |
| <b>-</b>                  | ترجعوهن إلى الكفار 🕈                        | -          | <b>-</b>    | -     | -     |
| ﴿ مرضوض ﴾                 | ﴿ كأنهم بنين مرصوص ﴾                        | ۲          | ٤٠٣         | ۲ .   | 7.47  |

| النص دون زيادة        | النص بالزيادة التي أتى بها | السطر       | الصفحة | الجزء | تسلسل |
|-----------------------|----------------------------|-------------|--------|-------|-------|
| '<br>﴿ أَقِ لَهِواً﴾  | ﴿ وإذا رأوا تجارة أولهواً﴾ | 11          | ٤٠٦    | ۲     | ۸۸۷   |
| ﴿ فأصدق وأكن ﴾        | ﴿ فأصدق وأكن من الصلحين    | ٧           | ٤٠٨    | ۲     | ٦٨٨   |
| ﴿ وأولدكم عدواً ﴾     | ﴿ وإن من أزواجكم وأولادكم  | ١٤          | ٤٠٩    | ۲     | ٦٨٩   |
| <b>-</b>              | عدواً لكم 🗲                | -           | -      | _     | -     |
| ﴿ وتصفحوا ﴾           | ﴿ وتصفحوا وتغفروا فإن      | ١           | ٤١٠    | ۲     | ٦٩.   |
| <b></b>               | الله غفور رحيم ﴾           | -           | -      | -     | -     |
| ﴿ إِن ارتبتم فعدتهن ﴾ | ﴿ إِن ارتبتم فعدتهن ثلثة   | <b>V</b>    | ٤١٢    | ۲     | 791   |
| -                     | آشهر ﴾                     |             | -      | -     | -     |
| ﴿ وإِن تعاسرتم ﴾      | ﴿ وإن تعاسرتم فسترضع له    | ٩           | ٤١٢    | ۲     | 797   |
| _                     | أخرى ﴾                     |             | _      | -     | -     |
| ﴿ يُسِولاً ﴾          | ﴿ رسولاً يتلوا عليكم ﴾     | ۱۳          | ٤١٢    | ۲     | 797   |
| ﴿ لم تحرمَ ﴾          | ﴿ ياأيها النبي لم تحرم ما  | ۲           | ٤١٥    | ۲     | 798   |
|                       | أحل الله لك 🗲              | -           | -      |       | -     |
| ﴿ توية نصوحاً ﴾       | ﴿ توبوا إلى الله توبة      | ٧           | ٤١٦    | ۲     | 790   |
| <u>-</u> ·            | نصبحا ﴾                    | . –         | _      | -     | -     |
| ﴿جِهِدِ الكِفَارِ ﴾   | ﴿ ياأيها النبي جهد الكفار﴾ | 11          | ٤١٦    | ۲     | 797   |
| ﴿ سموات طباقاً ﴾      | ﴿ خلق سبع سموات طباقا ﴾    | ٣           | ٤١٧    | ۲     | 197   |
| ﴿ من تفاوت ﴾ وتفوت    | ﴿ ماترى في خلق الرحمن      | <b>A-</b> V | ٤١٧    | ۲     | ٦٩٨   |
| -                     | من تفوت ﴾                  | _           | -      | -     | _     |
|                       |                            |             |        |       |       |

| النص دون زيادة      | النص بالزيادة التي أتى بها                     | السطر | الصفحة | الجزء | تسلسل |
|---------------------|------------------------------------------------|-------|--------|-------|-------|
| <del>-</del>        | تفاوت وتفوت                                    |       | -      | _     |       |
| ﴿خاسناً ﴾           | ﴿ ينقلب إليك البصر خاسئاً ﴾                    | ١.    | ٤١٨    | ۲     | 799.  |
| ﴿ شهيقاً ﴾          | ﴿ سمعوا لها شهيقاً ﴾                           | 17    | ٤١٨    | ۲     | ٧     |
| ﴿ تفور ﴾            | ﴿ وهِي تَقُورُ ﴾                               | .1    | ٤١٩    | ۲     | ٧٠١   |
| ﴿ تميز ﴾            | ﴿ تكاد تميز من الغيظ ﴾                         | ۳.    | ٤١٩    | ۲     | ٧٠٢   |
| ﴿ يخشون             | ﴿ إِن الذين يخشون                              | ٥     | ٤١٩ .  | ۲     | ٧٠٣   |
| ﴿ جِعل لَكِم        | ﴿ هو الذي جعل لكم                              | ٨     | ٤١٩    | ۲     | ٧٠٤   |
| ﴿ في مناكبها ﴾      | ﴿ فامشوا في مناكبها ﴾                          | ٧.    | ٤١٩    | ۲     | ٧٠٥   |
| ﴿ صفت ﴾             | ﴿ أَو لَم يَرِو إِلَى الطَّيْرِ فَوَقَهُم      | 1     | ٤٢.    | ۲     | ٧.٦   |
| <del>-</del>        | صفت ويقبضن 🕈                                   | -     | · ·-   | -     |       |
| ﴿ لجوا ﴾            | ﴿ بِل لَجُوا فِي عَتُو وَنَفُور ﴾              | 11    | ٤٢٠    | ۲     | ٧.٧   |
| ﴿ مكباً على وجهه ﴾  | ﴿ أَفْمَنْ يَمْشَى مَكَباً عَلَى وَجِهِه ﴾     | ١٥    | ٤٢٠    | ۲     | ٧٠٨   |
| ﴿ تقل ﴾             | ﴿ قلما رأوه زلقة ﴾                             | ١     | ٤٢١    | ۲     | ٧.٩   |
| ﴿ سيئت ﴾            | <ul> <li>﴿سيئت وجوه الذين كفرالله ﴾</li> </ul> | . ٣   | ٤٢١    | ۲     | ۷۱۰   |
| _                   | ﴿ بِماء معين ﴾                                 | ١٤    | 173    | ·     | ٧١١   |
| ﴿ غير ممنون ﴾       | ﴿ وإن لك الأجرأ غير ممنون                      | ۲     | ٤٢٣    | ۲     | ۷۱۲   |
| مال .               | مال وينين                                      | 11    | 575    | ۲     | ۷۱۳   |
| ﴿ فطاف عليها طائف ﴾ | <ul> <li>فطاف عليها طائف من ربك</li> </ul>     | \     | ٤٢٦    | ۲.    | ۷۱٤   |
| -                   | وهم نائمون 🗲                                   | -     | -      | -     | -     |
|                     |                                                |       |        |       |       |

| النص دون زيادة         | النص بالزيادة التي أتى بها     | السطر | المنفحة | الجزء    | تسلسل |
|------------------------|--------------------------------|-------|---------|----------|-------|
| ﴿ كالصريم ﴾            | ﴿ فأصبحت كالصريم ﴾             | ٣     | ٤٢٦     | ۲        | ۷۱۵   |
| ﴿ وغدوا على حرد ﴾      | ﴿ وغدو على حرد قادرين ﴾        | ۱۲    | 773     | ۲        | ۲۱۷   |
| <b>-</b> .             | ﴿ وهو مكتلوم ﴾                 | ٣     | 847     | ۲        | ۷۱۷   |
| ﴿ ليز لقونك بأبصارهم ﴾ | ﴿ وإن يكاد الذين كفروا         | ٦     | 848     | ۲        | ۷۱۸   |
| -                      | ليزلقونك بأبصاهم ﴾             | -     | _       |          | -     |
| -                      | ﴿ الحاقة ماالحاقة ﴾            | ۲     | १४९     | ۲        | ۷۱۹   |
| ﴿ بِالقَارِعَةِ ﴾      | ﴿ كذبت ثمود وعاد بالقارعة ﴾    | v     | ٤٢٩     | ۲        | ۷۲۰   |
| ﴿ تيذلطانِ ﴾           | ﴿ فأماثم ود فأهلكوا بالطاغية ﴾ | ٩     | ٤٢٩     | ۲        | . ۷۲۱ |
| ﴿حسوماً ﴾              | 🕏 سخرها عليهم سبع ليال         | ١٢    | ٤٢٩     | ۲        | ٧٢٢   |
| <b>-</b> .             | وثمنية أيام حسومًا ﴾           | -     | _       | _        | _     |
| ﴿خارية ﴾               | ﴿ كأنهم أعجاز نخل خاوية﴾       | ٣     | ٤٣.     | ۲        | ٧٢٢   |
| ﴿ من باقية ﴾           | ﴿ فهل ترى لهم من باقية ﴾       | ٥     | ٤٣٠     | ۲        | 377   |
| ﴿ وَمِنْ قَبِلُهُ ﴾    | ﴿ وجاء فرعون ومن قبله ﴾        | ٨     | ٤٣٠     | ۲        | ۷۲٥   |
| ﴿ والمؤتفكت ﴾          | ﴿ والمؤتفكت بالخاطئة ﴾         | 14    | ٤٣٠     | ۲        | VY7   |
| ﴿ تيبال                | ﴿ فأخذهم أخذة رابية ﴾          | ١٥    | ٤٣.     | ۲        | VYV   |
| ﴿ ثمانية ﴾             | ﴿ ويحمل عرش ربك فوقهم          | ٣     | ۱۳۶     | <b>Y</b> | ٧٧٨   |
| · <del>-</del>         | يومئذ ثمانية ﴾                 | _     | _       | _        | _     |
| ﴿ عيشة راضية ﴾         | ﴿ فهو في عيشة راضية ﴾          | ١     | 2773    | ۲        | 744   |
| ﴿ حميم ﴾               | ﴿ فليس له اليوم ههناحميم ﴾     | ١.    | 2773    | ۲        | ٧٣٠   |
| -                      | ﴿ ولاطعام إلا من غسلين ﴾       | 17    | 2773    | ۲        | ۷۳۱   |

| النص دون زيادة            | النص بالزيادة التي أتى بها           | السطر | الصفحة | الجزء | تسلسل       |
|---------------------------|--------------------------------------|-------|--------|-------|-------------|
| ﴿ إنه لقول رسول ﴾         | ﴿ إِنه لقول رسول كريم ﴾              | ١     | 277    | ۲     | ٧٣٢         |
|                           | ﴿ ثم لقطعنا منه الوتين ﴾             | ١١    | 577    | ۲     | ٧٣٣         |
| كما في                    | كما مر في                            | ۱۲    | 277    | ۲     | ٧٣٤         |
| ﴿ سِنْلُ سِائِلُ ﴾        | ﴿ سَأَلُ سَائِلُ بِعَدَابِ وَاقْعَ ﴾ | ۲     | ٤٣٥    | ۲     | ٧٣٥         |
| إن كان                    | اللهم إن كان                         | ٤     | ٤٣٥    | ۲     | ٧٣٦         |
| ﴿ ذي المعارج ﴾            | ﴿ الله ذي المعارج ﴾                  | ٧     | . 570  | ۲     | ٧٣٧         |
| ﴿ کالمِل ﴾                | ﴿ يوم تكون السماء كالمهل ﴾ ﴿         | ٥     | ٤٣٦    | ۲ .   | ۷۳۸         |
| . –                       | وتكون الجبال كالعهن ﴾                | ٨     | ٤٣٦    | ۲     | ٧٣٩         |
| ﴿ وفصيلته ﴾               | ﴿ وفصيلته التي تؤيه ﴾                | 11    | ٤٣٦    | ۲     | ٧٤.         |
| _                         | وفصيلة                               | ١٥    | ٤٣٦    | ۲     | ٧٤١         |
| -                         | ﴿ كلا إنها لظى ﴾                     | ۲     | ٤٣٧    | ۲     | 737         |
| ﴿ خلق هلوعاً ﴾            | ﴿ إِن الإنسان خلق هلوعًا ﴾           | 17    | ٤٣٧    | ۲     | V£ <b>T</b> |
| ﴿ عزی <i>ن</i> ﴾          | 븆 عن اليمين وعن الشمال عزين          | ٨     | ٨٣٤    | ۲     | ٧٤٤         |
| _                         | ﴿ إِلَى نَصَبَ يُوفَضُونَ ﴾          | 17    | ٨٣٤    | ۲     | ٧٤٥         |
| ﴿ أطواراً ﴾               | ﴿ وقد خلقكم أطواراً ﴾                | ١٤    | ٤٣٩    | ۲     | , V£7       |
| ﴿ والله أنبتكم من الأرض ﴾ | ﴿ والله أنبتكم من الأرض نباتاً ﴾     | ١.    | ٤٤.    | ۲     | ٧٤٧         |
| ﴿ سفيهنا ﴾                | ﴿ وأنه كان يقول سفيهنا ﴾             | ٦     | ٤٤١    | ۲     | ٧٤٨         |
| ﴿ يعوذون برجال ﴾          | ﴿ يعونون برجال من الجن               | ١.    | ٤٤١    | ۲     | V£9         |
| ﴿ رَمْقاً ﴾               | ﴿ فزادوهم رهقاً ﴾                    | ٣     | 257    | ۲     | ۷۵۰         |
|                           |                                      |       |        |       |             |

| النص دون زيادة      | النص بالزيادة التي أتى بها                      | السطر | المنفجة | الجزء | تسلسل |
|---------------------|-------------------------------------------------|-------|---------|-------|-------|
| ﴿حرساً ﴾            | ﴿ فوجدنها ملئت حرساً ﴾                          | ۲     | 733     | ۲     | ۷٥١   |
| ﴿ على الطريقة ﴾     | ﴿على الطريقة السقينهم ماء                       | ٧     | ٤٤٤     | ۲     | ٧٥٢   |
| -                   | غدةاً ﴾                                         | -     | -       | -     | -     |
| ﴿ صعداً ﴾           | ﴿ عذاباً صعداً ﴾                                | ٦     | ٤٤٥     | ۲     | ۷۵۳   |
| ﴿ من رسول ﴾         | ﴿ إِلَّا مِنْ ارتضى مِنْ رسول ﴾                 | ١٥    | ٤٤٥     | ۲     | ٤٥٧   |
| ﴿ أَبِلَغُوا ﴾      | 🗲 أبلغوا رسالات ريهم                            | ٥     | ٤٤٦     | ۲     | ۷۵٥   |
| ﴿ وأحاط بما لديهم ﴾ | ﴿ وأحاط بما لديهم وأحصى                         | ۱۲    | ٤٤٦٠    | ۲     | ٧٥٦   |
| <del>-</del>        | کل شيء عدداً ﴾                                  | -     | _       | _     | -     |
| -                   | ﴿ياأيها المزمل ﴾                                | ۲     | . ££V   | ۲     | ٧٥٧   |
| ﴿ برتل ﴾            | ﴿ ورتل القرآن ترتيلاً ﴾ رتل                     | ١     | ٤٤٨     | ۲     | ٨٥٧   |
| ﴿قولاً بثقيلاً ﴾    | ﴿ إِنَا سَنَلْقِي عَلَيْكَ قَـوْلًا تُقْيِلًا ﴾ | ٣     | ٤٤٨     | ۲     | ٧٥٩   |
| -                   | ﴿ أشد وطناً ﴾                                   | ١.    | ٤٤٨     | ۲ ا   | ٧٦.   |
| ﴿ سبحاً طويلاً ﴾    | ﴿ إِنْ لَكَ فِي النَّهَارِ سَبِّحاً             | 17    | ££A     | ۲     | V11   |
|                     | طويلاً ﴾                                        | _     | _       | _     | _     |
| ﴿ وتبتل إليه ﴾      | ﴿ وتبتل إليه تبتيلاً ﴾                          | ۱۹    | ~ ££A   | ۲.    | 777   |
| ﴿ وكيلاً ﴾          | ﴿ فاتخذه وكيلاً ﴾                               | `     | ٤٤٩     | ۲.    | 77.7  |
| ﴿ أَنكَالاً ﴾       | ﴿ إِن لدينا أنكالاً ﴾                           | ٣     | ٤٤٩     | ۲,    | 77.5  |
| ﴿غَصنة ﴾            | ﴿ وطعاماً ذا غصة ﴾                              | ۰     | ٤٤٩     | ۲ .   | ٧٦٥   |
| ﴿ ربيلاً ﴾          | ﴿ فاخذنه أخذاً وبيلاً ﴾                         | 1.    | ٤٤٩     | ۲     | 777   |
|                     |                                                 |       |         |       |       |

| النص دون زيادة                   | النص بالزيادة التي أتى بها      | السطر      | الصفحة         | الجزء | تسلسل       |
|----------------------------------|---------------------------------|------------|----------------|-------|-------------|
| ﴿ السماء منقطر ﴾                 | ﴿ السماء منقطر په ﴾             | ١٥         | ٤٤٩            | ۲     | V1V         |
| ﴿ مالاً ممدوداً ﴾                | ﴿ وجِعلت له مالاً ممدوداً ﴾     | 11 -       | ٤٥٤            | ۲     | ٧٦٨         |
| ﴿ سارهقه ﴾                       | ﴿ سِأَرِهِقَهُ صِعُوداً ﴾       | 17         |                | ۲     | V79         |
| ﴿ مستنفرة ﴾                      | ﴿ كأنهم حمر مستنفرة ﴾           | ۲          | ٤٥٧            | ۲.    | ٧٧٠         |
| -                                | ﴿ فَرِت مِنْ قَسَوْرِةَ ﴾       | ٥          | ۷,۵3           | ۲     | ٧٧١         |
| ﴿ لا أقسم ﴾                      | ﴿ لاأقسم بيوم القيمة ﴾          | ۲          | १०९            | ۲,    | ٧٧٢         |
| ِ قال                            | وقال                            | ٤          | ٤٥٩            | ۲     | ۷۷۳         |
| ﴿ بِالنَّفْسِ اللَّوَامَةِ ﴾     | ♦ ولاأقسم بالنفس اللوامة ♦      | ٤          | ٤٦.            | ۲     | ٤٧٧         |
| ﴿ ليفجر أمامه ﴾                  | ﴿ بِل يريد الإنسن ليفجر أمامه ﴾ | 17         | ٤٦.            | ۲     | ۷۷٥         |
|                                  | ﴿ بِمَا قَدِمُ وَأَخْرَ ﴾       | ۲          | ` <b>£</b> 7.Y | ۲     | <b>//</b> 1 |
| ﴿بصيرة ﴾                         | ﴿بِل الإنسان على نفسه           | ٤          | 773            | ۲     | <b>Y</b> YY |
| -                                | بصبيرة ﴾                        | -          | -              | -     | _           |
| ﴿ إِنْ عَلَيْنَا جَمَعَهُ ﴾ أي : | ﴿ إن عليناجمعه وقرءانه ﴾        | ١٤         | ٤٦٢            | ۲     | ۷۷۸         |
| · <u>-</u>                       | جمعه : أي                       | -          | ı              | -     | -           |
| ﴿ناضرة ﴾                         | ﴿ وجوه يومئذ ٍ ناضرة ﴾          | ۱۷         | 277            | ۲     | <b>٧٧٩</b>  |
| ﴿ فاقرة ﴾                        | ﴿ تظن أن يفعل بها فاقرة ﴾       | - <b>\</b> | ٤٦٣            | ۲     | ٧٨٠         |
| ﴿ من راق ﴾                       | ﴿ وقيل من راق ﴾                 | ۴          | ٤٦٣            | ۲     | ۷۸۱         |
| ﴿يتمطى ﴾                         | ﴿ ثم ذهب إلى أهله يتمطى﴾        | ۱۵         | ٤٦٣            | ۲     | ٧٨٢         |
| هو قول                           | هو مڻ قول                       | ٦          | ٤٦٣            | ۲.    | ٧٨٣         |
|                                  |                                 |            |                |       |             |

| النص دون زيادة        | النص بالزيادة التي أتى بها          | السطر | الصفحة       | الجزء | تسلسل        |
|-----------------------|-------------------------------------|-------|--------------|-------|--------------|
| ﴿ هل أتى على الإنسن ﴾ | ﴿ هل أتى على الإنسن                 | ۲     | ٤٦٥          | ۲     | ۷۸٤          |
| -                     | حين من الدهر لم يكن                 | -     | -            | _     | -            |
| -                     | شيئاً مذكوراً ﴾                     | -     | <del>-</del> | -     | -            |
| ﴿ سلسنادُ ﴾           | ﴿ سلسلاً وأغلالاً وسعيراً ﴾         | ۹-۸   | ٢٣٤          | ۲     | ۷۸٥          |
| بالتنوين              | سلاسلاً بالتنوين                    |       | -            | -     | -            |
| ﴿ يِفْجَرِونَهَا ﴾    | ﴿ يفجرونها تفجيراً ﴾                | ٩     | ٤٦٧          | ۲.    | ٧٨٦          |
| ﴿ مستطيراً ﴾          | ﴿ كان شره مستطيراً ﴾                | 11    | <b>277</b>   | ۲     | ٧٨٧          |
| حراً ويرداً           | حرأ ولابردأ                         | ٣     | ۸۶٤          | ۲     | VAA          |
| ♦ سلسبيلاً ﴾          | ﴿ تسمى سلسبيلاً ﴾                   | ۲     | ٤٧٠          | ۲     | ٧٨٩          |
|                       | ﴿ عليهم ثياب سندس ﴾                 | ٤     | ٤٧٠          | ۲     | ٧٩٠          |
| ﴿ فالعصفت ﴾           | ﴿ فَالْعَصِيفَتِ عَصِيفًا ۗ ﴾       | ٦     | ٤٧١          | ۲     | V <b>9</b> 1 |
| ﴿ والنشرت ﴾           | ﴿ والنشرات نشراً ﴾ الناشرات         | ١     | ٤٧٢          | ۲     | V9Y          |
| ﴿ فالفرقت ﴾           | ﴿ فالفرقت فرقاً ﴾                   | ٥     | ٤٧٢          | ۲     | ۷۹۳          |
| ﴿ طمست ﴾              | ﴿ فَإِذَا النَّجِومِ طَمِسَتُ ﴾     | ١     | ٤٧٣          | ۲     | V9 £         |
| ﴿ فرجت ﴾              | ﴿ وإِذَا السماء فرجت ﴾              | ٣     | · 2V٣        | ۲     | ٧٩٥          |
| ﴿ نسفت ﴾              | ﴿ وإذا الجبال نسفت ﴾                | ٥     | ٤٧٣          | ۲     | <b>V9</b> 7  |
| ﴿ أقتت ﴾              | ﴿ وإذا الرسل أقتت ﴾                 | ٧     | ٤٧٣          | ۲     | <b>V9</b> Y  |
| ﴿ كفاتاً ﴾            | ﴿ أَلَم نَجِعَلَ الأَرضَ كَفَاتًا ﴾ | ٨     | ٤٧٣          | ۲     | ۷۹۸          |
| ﴿ ذي ثلث شعب ﴾        | ﴿ انطلقوا إلى ظل ذي ثلث             | ٦     | ٤٧٤          | ۲     | V99          |
| -                     | شعب ﴾                               | -     | -            | -     | _<br>        |

| النص دون زيادة           | النص بالزيادة التي أتى بها        | السطر | الصفحة | الجزء | تسلسل |
|--------------------------|-----------------------------------|-------|--------|-------|-------|
| ﴿ بشرر كالقصر ﴾          | ﴿ إنها ترمي بشرر كالقصر ﴾         | ١٥    | ٤٧٤    | ۲     | ۸۰۰   |
| _                        | ﴿ كأنه جملت صفر ﴾                 | . ,   | ٤٧٥    | ۲     | ۸۰۱   |
| ﴿ فبأي حديث ﴾            | ﴿ فبأي حديث بعدِه يؤمنون ﴾        | ٦     | ٤٧٥    | ۲     | ۸۰۲   |
| ﴿ نومكم سباتاً ﴾         | ﴿ وجعلنا نومكم سباتاً ﴾           | ۳.    | ٤٧٧    | ۲.    | ۸۰۳   |
| ﴿ من المعصرات ﴾ السحاب   | ﴿ وأنزلنا من المعصرات ﴾           | 17-17 | ٤٧٨    | ۲     | ٨٠٤   |
| -                        | المعصرات : السحاب                 | -     | -      | -     | -     |
| ﴿ ٱلفَافَأَ ﴾            | ﴿ أَفَافَا ۗ                      | ٣     | ٤٧٩    | ۲     | ۸۰٥   |
| ﴿ ميقتاً ﴾               | ﴿ إِن يوم الفصل كان ميقتاً ﴾      | ٦     | ٤٧٩.   | ۲     | ۸۰٦   |
| ﴿ مرصاداً ﴾              | ﴿ إن جهنم كانت مرصاداً ﴾          | ١٩    | ٤٧٩    | ۲     | ۸۰۷   |
| · . –                    | مرصاد                             | -     | -      | _     | -     |
| ﴿ لا يذوقون فيها برداً ﴾ | ﴿ لاينوقون فيها برداً ولاشراباً ﴾ | 14-11 | ٤٧٩    | ۲     | ۸۰۸   |
| قىل :                    | برداً قيل :                       | -     | -      | -     | _     |
| ﴿ كذاباً ﴾               | ﴿ وَكَذَبُوا بِآيَتُنَا كَذَابًا  | ٣     | ٤٨٠    | ۲     | ۸۰۹   |
| ﴿ مقاراً ﴾               | ﴿ إِن المتقين مِفَارًا ﴾          | ٦     | ٤٨٠    | ۲     | ۸۱۰   |
| ﴿ والنزعت ﴾              | ﴿ والنزعت غرقاً ﴾ النازعات        | ۳–۲   | ٤٨١    | ۲     | ۸۱۱   |
| ﴿ والنشطت ﴾              | ﴿ والنشطت نشطاً ﴾                 | ٥     | ٤٨١    | ۲     | ۸۱۲   |
| ﴿ والسَّبِحَتُ ﴾         | ﴿ والسبحت سبحاً ﴾:                | A-V   | ٤٨١    | ۲     | ۸۱۳   |
| ,                        | السابحات                          | -     |        | -     | -     |
| ﴿ فالسبقت ﴾              | ﴿ فالسبقت سبقاً ﴾                 | 14    | 183    | ۲     | ۸۱٤   |
| ﴿ الراجِفة ﴾             | ﴿ يوم ترجف الراجفة ﴾              | ١     | 283    | ۲ .   | ۸۱۵   |

| النص دون زيادة     | النص بالزيادة التي أتى بها        | السيطر     | الصفحة         | الجزء | تسلسل |
|--------------------|-----------------------------------|------------|----------------|-------|-------|
| و ﴿ الرادفة ﴾      | ﴿ تتبعها الرادفة ﴾                | ٣          | ٤À٢            | ۲     | ۸۱٦   |
| ﴿ وَاجِفَةً ﴾      | ﴿ قلوب يومئذٍ واجفة ﴾             | ٥          | ۲۸٤            | ۲     | ۸۱۷   |
| ﴿ في الحافرة ﴾     | ﴿ يقولون أعنا لمردودون في         | ٨          | £ <b>X</b> Y . | ۲.    | ٨١٨   |
| <del>-</del>       | الحافرة ﴾                         | _          | -              | -     | -     |
| ﴿نخرة ﴾            | ﴿ أَعْدَا كِنَا عَظَماً نَحْرَة ﴾ | ١١         | ٤٨٢            | ۲     | ۸۱۹   |
| ﴿ بالساهرة ﴾       | ﴿ فَإِذَا هُمْ بِالسَّاهُرَةُ ﴾   | ١٥         | £AY            | ۲     | ۸۲۰   |
| ﴿ والأرض بعد ذلك ﴾ | ﴿ والأرض بعد ذلك دحها ﴾           | ٩          | 283            | ۲     | ۸۲۱   |
| ﴿ عتل بعد ذلك ﴾    | ﴿ عتل بعد ذلك زنيم ﴾              | ١.         | ٤٨٣            | ۲     | ۸۲۲   |
| ﴿ الطامة الكبرى ﴾  | ﴿ فإذا جات الطامة الكبرى ﴾        | 14         | ٤٨٣            | ۲     | ۸۲۳   |
| ﴿ الأعمى ﴾         | ﴿ أَنْ جَاءَهُ الْأَعْمَى ﴾       | ۲          | ٤٨٥            | ۲     | AYE   |
| ﴿ تصدی ﴾           | ﴿ فأنت له تصدى ﴾                  | ٤          | ٤٨٥            | ۲     | ۸۲٥   |
| ﴿ تلهی ﴾           | ﴿ فأنت عنه تلهى ﴾                 | · <b>v</b> | ٤٨٥            | ۲     | ۸۲٦   |
| ﴿ تذكرة ﴾          | ﴿ كلا إنها تذكرة ﴾                | ٩          | ٤٨٥            | ۲ .   | ۸۲۷   |
| ﴿ فأقبره ﴾         | ﴿ ثم أماته فأقبره ﴾               | ١.         | ٤٨٦            | ۲     | ۸۲۸   |
| ﴿ أنشره ﴾          | ﴿ ثُم إِذَا شَاءَ أَنْشُرِهُ ﴾    | ١٤         | ٤٨٦            | ۲     | ۸۲۹   |
| ﴿ وقضباً ﴾ القت    | ﴿ وعنباً وقضباً                   | ٣–٢        | ٤٨٧            | ۲     | ۸۳۰   |
| -                  | القضب : القت                      | -          | -              | _     | -     |
| ﴿ غلباً ﴾          | ﴿ وحدائق غلباً ﴾                  | ٤          | ٤٨٧            | ۲     | ۸۳۱   |
| -                  | ﴿ أَبِأَ كُمُ                     | 11         | ٤٨٧            | ۲     | ۸۳۲   |
| ﴿ الضاحَّة ﴾       | ﴿ فَإِذَا جَاتَ الصَاحَةَ ﴾       | ٤          | ٤٨٨            | ۲     | ۸۳۳   |

| النص دون زيادة         | النص بالزيادة التي أتى بها      | السطر      | المنفحة | الجزء | تسلسىل |
|------------------------|---------------------------------|------------|---------|-------|--------|
| ﴿ شان يغنيه ﴾          | ﴿ لكل امرىء منهم يومئذ شأن      | 7          | ٤٨٨     | ۲     | ۸۳٤    |
| -                      | يغنيه ﴾                         | · <b>-</b> | -       | -     |        |
| -                      | ﴿ إِذَا الشَّمْسُ كُورَتَ ﴾     | ۲.         | ٤٨٩     | ۲     | ۸۳٥    |
| ﴿ انكدرت ﴾             | ﴿ وَإِذَا النَّجِيمِ انكدرت ﴾   | ٥          | ٤٨٩     | ۲     | ٨٣٦٠   |
| ﴿ وَإِذَا الْعَشَارِ ﴾ | ﴿ وَإِذَا الْعَشَارُ عَطَلَتَ ﴾ | ۸۷         | ٤٨٩     | ۲     | ۸۳۷    |
| _                      | العشار                          | <b>-</b> . | -       | _     | -      |
| ﴿ سجِرت ﴾              | ﴿ وَإِذَا الْبِحَارِ سَجِرَتَ ﴾ | ١٤         | ٤٨٩     | ۲     | ۸۳۸    |
| ﴿ زوجت ﴾               | ﴿ وإذا النفوس زوجت ﴾            | ۲          | ٤٩٠     | . ۲   | ۸۳۹    |
| ﴿ وَإِذَا الْمُودَةِ ﴾ | ﴿ وإذا المؤودة سئلت ﴾           | ٦,         | ٤٩٠     | ۲     | ٨٤٠    |
|                        | المؤودة                         | -          | _       | -     | -      |
| ﴿ كشطت ﴾               | ﴿ وإذا السماء كشطت ﴾            | ٩          | ٤٩٠     | ۲     | ٨٤١    |
|                        |                                 |            |         |       |        |
|                        |                                 |            |         |       |        |
| ·                      |                                 |            |         |       |        |
|                        |                                 |            |         | ·     |        |
|                        |                                 |            |         |       |        |
|                        |                                 |            |         |       |        |
| <u></u>                |                                 |            |         |       |        |
|                        |                                 |            |         |       |        |
|                        |                                 |            |         |       |        |

# جدول رقم (٣) الاسقاط

| أصل العبارة في المخطوط        | النص كما ذكره المحقق     | السطر | الصفحة | الجزء | تسلسل |
|-------------------------------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| وهو الرحمن ولايشارك           | وهو الرحمن               | ١٦    | 91     | ١     | ١     |
| وأن في كل واحدٍ منهما ٠       | وأن في كل منهما          | ۱۲    | 97     | ١     | ۲     |
| هذا الموضيع شعر               | هذا الموضع               | . ٧   | 111    | Ň     | ٣     |
| مثل عبدنا من رجل              | مثل عبدنا رجل            | ۱۲    | 117    | ١.    | ٤     |
| علمه الله لا أبالي            | علمه لا أبالي            | ٦     | ١٢٦    | ١     | ٥     |
| لم أفعل لا أنه ٠              | لم أفعل لأنه             | ٧     | 177    | ١     | ٦,    |
| أمر مشروط على                 | أمر ع <i>لى</i>          | ٤     | ۱۲۷    | ١     | . ٧   |
| بن الأشرف وغيره مأكلة،        | بن الأشرف مأكلة          | 17    | ١٣٢    | ١     | ٨     |
| ولاتهين                       | لاتهين                   | ٦     | ١٣٣    | ١     | ٩     |
| الله عز وجل جعل يخلقه         | الله عز وجل يخلقه        | ٤     | ١٣٩    | ١     | ١.    |
| : الخالص الصفرة               | سقطت عبارة والفاقع       | بعد ه | 188    | ١     | 11    |
| ف« أو » فيهما أيضًا           | ف « أو » فيهما على أصلها | 11    | ١٤٦    | ١     | 17    |
| على أصلها ٠                   | -                        | -     | _      | _     | -     |
| الحسن والحسن كلاهما           | الحسن والحسن كالعرب      | ١.    | 189    | ١     | 14    |
| إسمًا كالعرب والعرب           | والعرب                   | -     |        | -     | _     |
| قعلها سليمان عليه السلام لئلا | فعلها سليمان لئلا        | 17    | ١٥٣    | Ň     | ١٤    |
| أفهما ، وقيل : انظر           | أفهمنا ، وقيل : انتظرنا  | 1     | ۸٥٨    | \     | ١٥    |
| إلينا، وقيل: انتظرنا ٠        | -                        | _     | _      | _     | -     |
| الإعراض بها إقبال             | الإعراض إقبال            | 17    | 171    | ١     | ١٦    |

| أصل العبارة في المخطوط         | النص كما ذكره المحقق              | السطر      | الصفحة | الجزء | تسلسىل       |
|--------------------------------|-----------------------------------|------------|--------|-------|--------------|
| ت من الأديان الباطلة إلى الحق) | سقطت عبارة (فكأن الملة الحنيفة ما | بعد ۱۱     | ۱۷۳    | ١     | ۱۷           |
| شعرت وعلمت ٠                   | شعرت : علمت                       | 11         | ۱۸۰    | ٠,    | ١٨           |
| أ <i>ي</i> : ومثل              | أ <i>ي</i> : مثل                  | ۲          | ۱۸۳    | ١     | ۱۹           |
| و ﴿ الرفث ﴾                    | ﴿ الرقث ﴾                         | 1          | 19.    | ١     | ۲.           |
| و ﴿ يستلونك عن الأهلة ﴾        | ﴿ يسئلونك عن الأهلة ﴾             | ١          | 197    | ١     | ۲۱           |
| وقيل: إنه من اجتماع.           | وقيل: من اجتماع                   | ٧          | 197    | ١     | 77           |
| الفاعل للواجب في الحال         | الفاعل للواجب مأمور               | ١٥         | ۲      | ١     | 77           |
| مأمور ٠                        | -                                 | -          | -      | -     | -            |
| يقرض الله ، والنصب             | يقرض، والنصب                      | <b>`</b> 0 | 717    | ١     | 45           |
| و ﴿ إِن الله مبتليكم بنهر ﴾    | ﴿ إِن الله مبتليكم بنهر ﴾         | ١٤         | ۲۱۸    | ١ ١   | ۲٥           |
| وفي القمر من جهة ·             | وفي القمر جهة                     | 11         | 777    | ١     | 77           |
| إما لأنه لما جاء               | إما لأنه جاء                      | ٤          | 777    | ١     | ۲۷           |
| وقال الفراء ٠                  | قال القراء                        | ١.         | 777    | ١     | 47           |
| والرمز :                       | الرمز :                           | 17         | 781    | \     | 49           |
| ويه سمي الدجال ، والمسيح:      | وبه سمي الدجال لأنه مسح           | ١.         | 737    | ١     | ٣.           |
| الصديق وبه سمي عيسى            | بالبركة ٠                         | -          | _      | -     | . –          |
| عليه السلام وقيل: إنه سمي      |                                   | -          | -      | -     | <del>-</del> |
| به لأنه مسح بالبركة ٠          |                                   | -          | -      | _     | -            |
| تعالوا – بضم اللام –           | تعالوا إشارة إلى حركة             | ١.         | 720    | \     | ٣١           |
| إشارة إلى حركة                 |                                   | -          | _      | _     | -            |
|                                | `                                 |            |        |       |              |

| أصل العبارة في المخطوط     | النص كما ذكره المحقق | السطر | الصفحة       | الجزء | تسلسل |
|----------------------------|----------------------|-------|--------------|-------|-------|
| عمت النفي من ابتداء ٠      | عمت من ابتداء        | ١٣    | 757          | ١     | 77    |
| ولام لتؤمنن ٠              | لام لتؤمنن           | ٨     | 759          | ١     | ٣٣    |
| من خوف السيف في حالة       | من خوف في حالة       | ٧     | Y0.          | ١     | 37    |
| الكاف وزن كعين ٠           | الكاف كعين           | ۲     | ۲٦.          | ١     | ٣٥    |
| رعنا خيراً لأنفسهم         | سقط أي لا تحسبوا إما | ١.    | 777          | ١     | ٣٦    |
| يطلع أنبياءه ﴿ على الغيب ﴾ | يطلع أنبياءه على بعض | ۲     | 777          | ١     | ٣٧    |
| على بعض الغيب              | الغيب                | _     | -            |       | -     |
| و ﴿ لا تحسبن الذين         | ﴿ لاتحسبن الذيـــن   | ١.    | 777          | 1     | ٣٨    |
| يفرحون ٠٠٠                 | يفرحون ٠٠٠           | _     | -            | -     | -     |
| أي : أيها السامع ٠         | أيها السامع          | ٣     | ۸۶۲          | ١,    | 79    |
| المشتركة على أحاد غير      | المشتركة غير منقسمين | ٤     | 777          | ١     | ٤٠    |
| منقسمين                    |                      | -     | -            | _     | -     |
| و ﴿خنوا حذركم ﴾            | ﴿ خنوا حنركم ﴾       | ۱۲    | ***          | ١     | ٤١    |
| ﴿ ومايتلى عليكم في الكتب   | ﴿ ومايتلى عليكم في   | ١٥    | 797          | ١     | ٤٢    |
| موضعه رفع بالابتداء وخبره  | الكتاب ﴾ مبين        | -     | <del>-</del> | -     | -     |
| محذوف ، على تقدير ومايتلى  | _                    | -     | -            | -     | -     |
| عليكم في الكتاب مبين ٠     | · –                  | -     |              | -     | _     |
| ﴿ وإن تلووا ﴾              | ﴿ إِنْ تَلُووا ﴾     | ٧     | 498          | ١     | 27    |
| أي: إلى حيث أمرني ٠        | أي : حيث أمرني       | ۱۲    | 797          | ١,    | ٤٤    |
| أنشد الأصمعي شعر           | أنشد الأصمعي         | ٣     | ٣٠٥          | ١,    | ٤٥    |
|                            |                      |       |              |       |       |

| أصل العبارة في المخطوط       | النص كما ذكره المحقق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | السطر | المنفحة     | الجزء                                 | تسلسل |
|------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|-------------|---------------------------------------|-------|
| فإن كان ذكراً أكله الرجال    | فإن كان ذكرًا وأنثى قالوا:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ٨     | 419         | ١                                     | ٤٦    |
| وإن كــان أنثى أرسلت في      | وصلت أخاها ٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | _     | <b>–</b>    | -                                     | -     |
| الغنم وكذلك إن كان ذكرًا     | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | -     | <del></del> | _                                     | -     |
| وأنثى وقالوا: وصلت أخاها ٠   | <del>-</del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | -     | -           | _                                     | -     |
| ﴿ شهدة بينكم إذا             | ﴿ شهدة بينكم إذا حضر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ١.    | ۳۲٬۰        | ١                                     | ٤٧    |
| حضر أحدكم الموت ﴾            | أحدكم 🗡                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | -     | _           | -                                     | -     |
| شهادة اثنين ذوي عدل          | شهادة اثنين                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 17    | ٣٢.         | \                                     | ٤٨    |
| و ﴿ مافرطنا في الكتب ﴾       | ﴿ مافرطنا في الكتب ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ٦     | 771         | ١                                     | . ٤٩  |
| لام العاقبة أي               | لام العاقبة ﴿ درست ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | ٥,٤   | 727         | \                                     | ۰۰    |
| ﴿ وايقولوا درست﴾             | قرأت وكتبت ٠٠ الخ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | _     | · -         | _                                     | . –   |
| قرأت وكتبت ٠٠٠ الخ           | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | _     | _           | _                                     | _     |
| ولئلا يقولوا                 | لئلا يقولوا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | ٧,    | 727         | \                                     | ۱ه    |
| ﴿ قل ء الذكرين حرم ﴾         | ﴿ قل ءالذكرين ﴾                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | , 1   | 801         | \                                     | ٥٢    |
| إذ كان العود                 | إذ العود                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | ۲.    | 417         | \                                     | ٥٣    |
| كقولهم: جئته صباح مساء       | كقولهم: صباح مساء                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ۱۷    | 777         | \                                     | ٤٥    |
| ﴿ ويضع عنهم إصرهم ﴾          | ﴿ ويضع عنهم إصرهم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ٥     | .٣٦٧        | ١                                     | ٥٥    |
| ويقطع عنهم إصرهم ،           | والأغلل ﴾: أي المواثيق                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -     | _           | -                                     | _     |
| ﴿ والأغلال ﴾: أي المواثيق    | . –                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -     | _           | -                                     | _     |
| وقيل: تأذن أمر وأعلم         | وقيل: أمر وأعلم                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ۱۲    | 77.8        | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | ۲٥    |
| ﴿ يسئلونك عن الأنفال ﴾ الآية | ♦ يسئلونك عن الأنفال  ♦ المنطونات المنطونات  ♦ | ٥     | 777         | \                                     | ۷٥    |
|                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |       |             |                                       |       |

| أصل العبارة في المخطوط    | النص كما ذكره المحقق       | السطر | الصفحة | الجزء | تسلسىل |
|---------------------------|----------------------------|-------|--------|-------|--------|
| وقيل معنى الآية حوله      | سقطت عبارة :               | قبل٤  | ۳۸۲    | ١     | ٥٨     |
| تعالى بين القلب ومايعزم   | -                          | _     | _      | _     | _      |
| عليه وفي معناه :          | -                          | _ `   | _      | -     | -      |
| مايحول به ۰               | يحول به                    | ٦     | ۲۸۲    | ١     | ٥٩     |
| لا الذي هو خلاف ٠         | لا الذي خلاف               | ١٤    | 497    | ١,    | ٦.     |
| بن رميلة شعر ٠            | بن رميلة                   | ١٢    | ٤٠٢    | ¥     | 71     |
| ﴿ ورضوان من الله أكبر ﴾   | ﴿ ورضــوان مــن الله أكبر﴾ | ۱٥    | ٤٠٢    | ١     | 77     |
| من جميع النعم ٠           |                            | -     | -      | -     | · -    |
| ﴿ قربت عند الله وصلوات    | ﴿ قربت عند الله وصلوات     | ١.    | ٤٠٧    | \     | ٦٣     |
| الرسبول ﴾ عليه السلام٠    | الرسول 🗲                   | _     |        | -     | _      |
| ابتداء وخبره ﴿ لا تقم فيه | ابتداء وخبره               | 1     | ٤٠٩    | ١     | ٦٤     |
| أبدًا ﴾وكانوا نفرًا       | كانوا نفرًا                | ۲     | ٤٠٩    | \     | ٦٥     |
| وقيل: مسجد قباء ٠         | وقيل : قباء                | \     | ٤١.    | \     | 77     |
| جرف الماء أصله فبقى ٠     | جرف الماء فبقى             | ٣     | ٤١.    | ١     | ٦٧     |
| لأنه إنما يشتري ٠         | لأنه يشتري                 | 11    | ٤١١    | \     | ٦٨     |
| وافرِبما قدموا            | وافٍ قدموا                 | ٤     | ٤١٥    | \     | 79     |
| أي : ويقواون ٠            | أي : يقولون                | ٦     | ٤١٦    | \     | ٧٠     |
| كذلك كما                  | كذلك ٠                     | 17    | ٤١٩    | \     | ۷۱     |
| ﴿ أمن يهدي ﴾٠             | ﴿ من يهدي ﴾                | ٤     | 173    | \     | ٧٢     |
| عطفًا على موضع قوله ٠     | عطفًا على قوله             | \     | 277    | \     | ٧٣     |
|                           | ·                          |       |        |       |        |

| أصل العبارة في المخطوط      | النص كما ذكره المحقق | السطر | الصفحة | الجزء | تسلسل |
|-----------------------------|----------------------|-------|--------|-------|-------|
| دنك : بدرعك                 | سقطت عبارة بب        | ١٣    | ٤٢٦    | ١     | ٧٤    |
| تاء اد ولم أجمع             | ولم أجمع             | ٦     | ٤٣٠    | ١     | ٧٥    |
| والحنيذ                     | الحنيذ               | ١     | 277    | ١     | ٧٦    |
| والأواه                     | الأواه               | 18    | ٤٣٩    | Λ     | ٧٧    |
| نبذتم ثم أمره ٠             | نبذتم أمره           | ١.٤   | ٤٤١    | \     | ٧٨    |
| لمما ليوفينهم فحذفت         | لما فحذفت            | ١     | ٤٤٥    | \     | ٧٩    |
| فيمن لايعقل ٠               | فيمن يعقل            | ١٦    | ٤٤٩    | \     | ۸۰    |
| ﴿ قال بل سوات ٠٠﴾           | ﴿ بِل سوات ٠٠٠ ﴾     | ٨     | ٤٥٠    | \     | ۸۱    |
| ولكن على الوجه              | لكن على الوجه        | ٣     | ٤٥٥    | \     | ۸۲    |
| قال الشاعر :                | قال :                | ٨     | ٤٦٠    | \     | ۸۳    |
| والعير ٠                    | العير                | ۱۳    | 173    | \     | ٨٤    |
| تدبير خفي خارج              | تدبير خارج           | ١٤    | ۲۲۶    | \     | ۸٥    |
| والكظيم ٠                   | الكظيم               | ١٤    | ٤٦٤    | \     | 7.7   |
| تفتأ : لاتفتق ، أي : لاتنفك | تفتأ ، أي : لاتنفك   | ٨     | १५०    | ١     | ۸۷    |
| وأخطأ: ثم لم يتعمد          | وأخطأ: لم يتعمد      | ۱۵۰   | ٤٦٧    | ١,    | M     |
| ﴿ ولدار الاخرة ﴾ ولدار      | ﴿ ولدار الاخرة ﴾     | ۰     | 279    | ١     | ۸۹    |
| الحال الآخرة ٠              |                      | -     | _      | -     | -     |
| أي: في أبوارها              | أ <i>ي</i> أدوارها   | ٩     | ٤٧١    | \     | ۹.    |
| سورة إبراهيم عليه السلام    | سورة إبراهيم         | \     | ٤٨١    | \     | ٩١    |
| ﴿ في يوم عاصف ﴾             | ﴿ يوم عاصف ﴾         | ١٥    | 27.3   | 1     | 9.4   |

| أصل العبارة في المخطوط                           | النص كما ذكره المحقق    | السطر | الصفحة | الجزء | تسلسل |
|--------------------------------------------------|-------------------------|-------|--------|-------|-------|
| أي الشعار الأديم                                 | _ سقطت عبارة            | بعد٠  | ٤٨٧    | ١     | 94    |
| أسماء من ذي                                      | أسماء ذي                | ۸۱    | ٤٩٢    | ١     | 98    |
| وأصحاب الأيكة                                    | أصحاب الأيكة            | \     | ٤٩٥    | ١     | ٩٥    |
| والعجر ٠                                         | الحجر                   | ٤     | 290    | ١     | • 97  |
| تقاسموا أو تحالفوا                               | تقاسموا وتحالفوا        | ٨     | ٤٩٦    | ١     | ٩٧    |
| إذا ماجارتي ٠                                    | إذا جارتي               | ١٦    | ٤٩٧    | ١     | ٩٨    |
| فكأنهن ٠                                         | ڪأنه <i>ن</i>           | ٩     | ٤٩٨    | ١     | 99    |
| طفيل الغنوي للموت لما                            | طفيل الغنوي             | ٤     | ٥٠١    | ١     | ١     |
| كان سبيل كل حي عليه                              |                         | -     |        | _     | _     |
| ﴿يضرج من بطونها شراب                             | ﴿ يخرج من بطونها ﴾      | ٩     | ٥٠٩    | ١     | 1.1   |
| من بطونها قال: الأمر وإن                         | من بطونها ويكون العسل   | 14    | ٥٠٩    | ١     | 1.7   |
| كان كذلك فهو يخرج من جهة                         | -                       |       | -      | -     | -     |
| أجوافها وبطونهاويكون العسل                       | _                       | _     | -      | -     | -     |
| إن لم يكن عندك                                   | إن لم عندك              | ١     | ٥١٤    | ١     | 1.8   |
| وأما ٠                                           | أما                     | ٣     | ٦      | ۲     | 1.8   |
| ولاتتبع                                          | لاتتبع                  | ٧     | ١.     | ۲     | ۱۰٥   |
| <ul> <li>♦ ومامنعنا أن نرسل بالآيات٠٠</li> </ul> | ﴿ أن نرسل بالآيت ﴾      | v     | 11     | ۲     | 1.7   |
| والتبيع                                          | التبيع                  | 11    | ١٥     | ۲     | ١.٧   |
| ﴿ قل الروح من أمر ربي ﴾.                         | ﴿ قل الروح من أمر ربي ﴾ | ٧     | ۲.     | ۲     | ۱۰۸   |
| أي : من خلق ربي لأنهم                            | لأنهم سيألوه عنه        | -     | -      | -     | -     |
| سئالوه عنه                                       |                         |       |        |       |       |

| أصل العبارة في المخطوط       | النص كما ذكره المحقق   | السطر      | الصفحة   | الجزء | تسلسل    |
|------------------------------|------------------------|------------|----------|-------|----------|
| ونصب                         | نصب                    | ٨          | ۲۱       | ۲     | 1.9      |
| ﴿ قبيلاً ﴾ أي : مقابلة       | ﴿ قبيلاً ﴾ وقال القتبي | 14         | ۲١,      | ۲     | ١١.      |
| نعاينهم ٠ وقال القتبي :      |                        | _          | -        | _     | <b>.</b> |
| والرقيم                      | الرقيم                 | ٧          | 3.7      | ۲     | 141      |
| معنى النسي ٠                 | النسي                  | ٧          | ٤٦       | ۲     | 117      |
| لها في الأرض                 | لها الأرض              | ٩          | ٤٦       | ۲     | 117      |
| و ﴿ عتيًا ﴾                  | ﴿ عتيًا                | ٥          | ۱ه       | ۲     | 118      |
| ولجوفه                       | لجوفه                  | ۱۷         | ۳٥       | ۲     | ۱۱۵.     |
| وذلك لأن من الحكمة           | لأن من الحكمة          | ١٣         | ٦٥       | ۲     | 117      |
| کاء علیها: اعتمد ۰           | أعتمد                  | ١.         | ٥٧       | ۲     | 117      |
| وبلحرث بن كعب وخثعم          | وبلحرث وخثعم           | ١.         | 77       | ۲     | 114      |
| سورة الأنبياء عليهم السلام   | سورة الأنبياء          | ١          | 79       | ۲     | 119      |
| كبيرهم أن لوكان٠             | كبيرهم لو كان          | 19         | ٧٢       | ۲     | 17.      |
| إطباق باب النار،             | إطباق النار            | 10         | ٧٦       | - 4   | 171      |
| و ﴿ الذين إذا ذكر            | ﴿ الذين إذا ذكر        | ١.         | ۸۷       | ۲     | ١٢٢      |
| ﴿ وإِن هذه أمتكم أمة         | ﴿ وإن هذه أمتكم أمة﴾   | \          | 1.4      | ۲     | 177      |
| واحدة ً على « ما » « إني • • | على: « وإني ٠٠٠        | . <b>V</b> | 1.7      | ۲     | ۱۲٤      |
| ويجوز فتحها ٠                | يجوز فتحها             | ٨          | 1.4      | . Y   | 170      |
| وإنتصاب « أمة واحدة »٠       | وإنتصاب « أمة »        | ٩          | 1.4      | ۲     | 177      |
| 🕹 مستکبرین به 🕻              | ﴿ مستكبرين ﴾           | 17         | 1.4      | ۲     | ۱۲۷      |
|                              |                        |            | <u> </u> |       |          |

| أصل العبارة في المخطوط     | النص كما ذكره المحقق       | السطر | الصفحة | الجزء | تسلسل |
|----------------------------|----------------------------|-------|--------|-------|-------|
| ليصيب من طعامك٠            | ليصيب طعامك                | ١٤    | ١١.    | ۲     | ۱۲۸   |
| وإنماجاز وصف               | وإنما وصف                  | ١٨    | 11.    | ۲     | 179   |
| و ﴿ الودق ﴾ .              | الودق                      | ۲     | 110    | ۲     | ۱۳.   |
| و ﴿ لا تجعلوا دعاء الرسول  | ﴿ لاتجعلوا دعاء الرسول     | 74    | 117    | ۲     | 1771  |
| مسلم ، فعیل بمعنی مفعل     | فعيل بمعنى مفعل            | ۱۲    | ١٣٢    | ۲     | ١٣٢   |
| بالميزان٠                  | الميزان                    | ١٥    | ١٣٤    | ۲     | 177   |
| إن كانت النون ثقيلة ٠      | إن كانت ثقيلة              | 11    | ١٤.    | ۲     | 172   |
| واداركته وأدركته إذا لحقته | وادراكته : إذا لحقته       | ۱۷    | 127    | ۲.    | 170   |
| والأشد ٠                   | الأشد                      | ۲     | ١٤٨    | ۲     | ١٣٦   |
| من شانها أن تورد ٠         | من شائها توارد             | 11    | ۱٥١    | ۲     | 187   |
| يهود المدينة فأخبروهم٠     | يهود فأخبروهم              | ٥     | ١٥٣    | ۲     | 177   |
| وقيل: معناه إنه،           | وقيل :إنه                  | ١     | 171    | ۲     | 189   |
| ﴿ وقال إني مهاجر ﴾         | ﴿ إِنِّي مهاجر إلى ربي ﴾   | ١٤    | 171    | ۲     | ١٤٠   |
| ﴿ ويومئذ يفرح المؤمنون     | ﴿ ويومئذ يفرح المؤمنون     | ٨     | ۱٦٥    | ۲     | 181   |
| بنصرالله ﴾                 | -                          |       |        | -     | -     |
| والم يجيء « أن »           | ولم يجئ « أن يريكم البرق » | ١٥    | 177    | ۲     | 127   |
| فـــي ﴿ يريكم البرق ﴾      |                            | -     | -      | -     | -     |
| صاروا فرقًا                | فرقًا                      | ١     | ۸۲۸    | ۲     | 127   |
| بلغت٠                      | -                          | ٥     | 14.    | ۲     | 188   |
| وقيل : إن واو٠             | وقيل : واو                 | ٧     | 171    | ۲     | ۱٤٥   |

TENY-THE DESIGNATION OF THE PROPERTY OF THE PR

| أصل العبارة في المخطوط    | النص كما ذكره المحقق | السطر | الصفحة | الجزء | تسلسل |
|---------------------------|----------------------|-------|--------|-------|-------|
| سورة الم السجدة٠          | سورة السجدة          | 1     | ١٧٣    | ۲     | ١٤٦   |
| وقيل: معناه إنه يدبر      | وقيل: إنه يدبر       | ١     | ۱۷٤    | ۲     | 127   |
| ﴿ من العذاب الأدنى ﴾      | ﴿ العذاب الأدنى ﴾    | ۱۲    | ۱۷٥    | ۲     | ۱٤۸   |
| ﴿ إِلَى الأرض الجرز ﴾ ·   | ﴿ الأرض الجرز ﴾      | ١٥    | ۱۷٥    | ۲     | 189   |
| أي : حسن مواساة٠          | أي: مواساة           | ۱۵    | ١٨٢    | ۲     | ١٥٠   |
| أيضًا فيها                | أيضاً                | ۲     | ۱۸۷    | ۲     | ١٥١   |
| ﴿ عرضنا الأمانة﴾ ٠        | عرضنا                | ٤     | 191    | ۲     | 107   |
| جهولاً ضعيفًا بين ٠       | جهولاً بين           | ١٣    | 197    | ۲     | ١٥٣   |
| والأثل.                   | الأثل                | ٨     | 197    | ۲     | ١٥٤   |
| إلى عز طاعته٠             | إلى طاعته            | ١٣    | ۲٠٤    | ۲     | ١٥٥   |
| ﴿ على ظهرهامن دابة ﴾      | ﴿ ٠٠٠على ظهرها ﴾     | ٣     | ۲.۷    | ۲     | ١٥٦   |
| أي : ولهم٠                | ولهم                 | ١٦    | 717    | ۲     | ۱۵۷   |
| أي : لا يتمكنون ·         | لا يتمكنون           | ١٥    | 719    | ۲     | ۱۵۸   |
| وقال.                     | قال                  | ١     | 777    | ۲     | ١٥٩   |
| وقبح.                     | قبح                  | ٧     | 777    | ۲     | ١٦.   |
| كما قال٠                  | قال                  | ٨     | 777    | ۲.    | 171   |
| بدليل أنهم                | بدليل                | ٦     | 779    | ۲     | 177   |
| نفسها وعند ذلك يعرف، وجعل | نفسها وجعل           | ۲     | 377    | ۲     | 177   |
| أي أوان السعي في          | في طاعة الله         | ۱۷    | 377    | ۲     | ١٦٤   |
| طاعة الله                 |                      | -     | -      | _     | _     |

| أصل العبارة في المخطوط       | النص كما ذكره المحقق | السيطر | الصفحة | الجزء | تسلسىل |
|------------------------------|----------------------|--------|--------|-------|--------|
| الكئيب به يقال ٠             | الكئيب يقال          | ١٣     | 777    | ۲     | ١٦٥    |
| قيل : خلصناه ٠               | خلصناه               | ۲      | 757    | ۲     | 177    |
| أي : وعذاب٠                  | وعذاب                | ١٣     | 701    | ۲     | 177    |
| وأنواج٠                      | أنواج                | ١٤     | 701    | ۲     | ۸۲۸    |
| أي: على علم أني سأصيبه       | أي: سأصيبه           | ١١     | 409    | ۲     | 179    |
| ﴿ قالتا أتينا طائعين ﴾       | ﴿ أتينا طائعين ﴾     | ١٦     | 470    | ۲     | ١٧٠    |
| الكلام وأكثر ٠               | الكلام               | ٥      | ۸۶۲    | ۲     | 171    |
| و ﴿ لاتسمعوا ﴾.              | « لا تسمعوا »        | ٩      | ۸۶۲    | ۲     | ١٧٢    |
| و ﴿ إدفع٠٠٠٠                 | ﴿ إِدفع              | ٤      | 779    | ۲     | ۱۷۳    |
| والمراد ٠                    | المراد               | ٩      | 777    | ۲     | 178    |
| على وزن فعلاء ٠              | على فعلاء            | ١.     | ۲۸.    | ۲     | ۱۷٥    |
| والسقف.                      | السقف                | ٣      | ۲۸۱    | ۲     | ۱۷٦    |
| والمعارج٠                    | المعارج              | ٩      | 781    | ۲     | 177    |
| والأمطار وغيرها، فكلها       | والأمطار، فكلها      | ۱۲     | 791    | ۲     | 177    |
| ﴿ قال ربي أوزعني٠٠٠          | ﴿ ربي أوزعني ٢٠٠٠    | ١٦     | 797    | ۲     | 179    |
| هذه الحجرات في شعره          | هذه الحجرات وعنى     | ٤      | 717    | ۲     | ۱۸۰    |
| وعنى٠                        | -                    | _      | -      | . –   | -      |
| قوله عز وجل ، ﴿ بل٠٠٠        | قوله ﴿ بل ٠٠٠        | ١٢     | 717    | ۲     | ۱۸۱    |
| القوم :الرجال ٠              | الرجال               | ٧      | 318    | ۲     | ۱۸۲    |
| كالعلم في موضع العلم ، ولهذا | كالعلم ، ولهذا       | ١.     | ۳۱٥    | ۲     | ۱۸۳    |

| أصل العبارة في المخطوط          | النص كما ذكره الحقق  | السطر | الصفحة | الجزء | تسلسل |
|---------------------------------|----------------------|-------|--------|-------|-------|
| تحيد : تميل ٠                   | تميل                 | •     | ٣٢٣    | ۲     | ١٨٤   |
| الكافر : رب إن الملك قد زاد٠    | الكافر: إن الملك زاد | ١٤    | 377    | ۲     | ۱۸۵   |
| والصرة ٠.                       | الصرة                | ٥     | 771    | , ۲   | ۱۸٦   |
| كما قال٠                        | قال                  | ٤     | 377    | ۲     | ۱۸۷   |
| قال مجاهد: أي بحيث              | <del>-</del>         | بعد١٧ | 727    | ۲     | ۱۸۸   |
| الوترمن القوس مرتين،            | <del>-</del>         | -     | _      | _     | _     |
| أي :العاص •                     | العاص                | -17   | 727    | ۲     | 119   |
| ارتواء يضرب به٠                 | ارتواء به            | ١     | 779    | ۲     | 19.   |
| صفته التي ٠                     | صفته                 | ١٤    | ۳۷۸    | ۲     | 191   |
| ﴿ من قبل٠٠٠                     | ﴿ قبل٠٠٠             | 1     | ۳۸٥    | ۲     | 197   |
| ومثلها : قوله : ﴿ وَأَنْزُلُ ٠٠ | ومثلها: ﴿ وأنزل٠٠٠   | ٤     | ٣٨٧    | ۲     | 198   |
| ظهار [ الذمي ]                  | ظهار                 | ٣     | 791    | ۲     | 198   |
| وقد ٠                           | قد                   | ۱٥    | 497    | ۲     | 190   |
| ﴿ إِلا قول إِبراهيم ٠٠٠         | ﴿ قول إبراهيم٠٠٠     | ٧     | 799    | ۲     | ۱۹٦   |
| واللهق.                         | اللهو                | ۱۲    | ٤٠٦    | ۲     | 197   |
| وأك <i>ن</i> : عطف ٠            | عطف                  | ٨     | ٤٠٨    | ۲     | ۱۹۸   |
| نصوحًا ﴾ كل فعول إذاكان         | نصوحًا ﴾             | ٧     | ٤١٦    | ۲     | 199   |
| بمعنى الفاعل استوى فيه          | _                    | _     | -      | -     | -     |
| المذكروالمؤنث ، فمعنى           | _                    | -     | _      | _     | _     |
| وتجاوز ٠                        | تجاوز                | ٩     | ٤١٧    | ۲     | ۲     |

| أصل العبارة في المخطوط   | النص كما ذكره المحقق | السطر | الصفحة | الجزء | تسلسل |
|--------------------------|----------------------|-------|--------|-------|-------|
| ﴿ هل ترى من فطور ﴾       | ﴿ من فطور ﴾          | ٣     | ٤١٨    | ۲     | ۲.۱   |
| والمعين ٠                | المعين               | ۱٥    | ٤٢١    | ۲     | ۲.۲   |
| من بقاء                  | بقاء                 | ٦     | ٤٣٠    | ۲     | ۲.۳   |
| والوتين: عرق ٠           | عرق                  | 17    | ٤٣٣    | ۲     | ۲۰٤   |
| ﴿ في يوم كان٠٠٠          | ﴿ يوم كان ٠٠٠        | ٣     | ٤٣٦    | ۲     | ۲۰٥   |
| والعهن: الصوف •          | الصوف                | ٩     | ٤٣٦    | ۲     | ۲.٦   |
| محمد بن عبد الله بن طاهر | محمد بن طاهر         | ۱۷    | ٤٣٧    | ۲     | ۲.۷   |
| وقال ٠                   | قال                  | ٣     | 207    | ۲     | ۲.۸   |
| والقسورة ٠               | القسورة              | ٦     | ٤٥٧    | ۲     | ۲.۹   |
| ضمير في فعل ٠            | ضمير فعل             | ٨     | ٤٦٠    | ۲     | ۲۱.   |
| فقواريرها من فضة٠        | فقواريرها فضة        | ۲     | १२१    | ۲     | 711   |
| الارتقاب ، وقيل : الحبس  | الارنقاب             | ١.    | ٤٧٩    | ۲     | 717   |
| و ﴿ الرادفة ﴾            | ﴿ تتبعها الرادفة ﴾   | ٣     | ٤٨٢    | ۲     | 717   |
| قال الهذلي في الساهرة :  | قال الهذلي:          | ٤     | ٤٨٣    | ۲     | 415   |
| والفاكهة ٠               | الفاكهة              | ۱۲    | ٤٨٧    | ۲     | ۲۱٥   |
| وما أروى ولو كرمت        | -                    | بعده  | ٤٩٢    | ۲     | 717   |
| علینا بادنی من [ موقفة   | _                    | _     |        | _     | _     |
| حرون ] وقيل : معناه :    | -<br>-               | _     |        | -     | -     |
| ليس بضعيف ، كما قال      | _                    | _     | _      | _     | -     |
| الرياحي :                | _                    | -     | _      | _     | -     |
|                          |                      |       | •      |       |       |

| أصل العبارة في المخطوط     | النص كما ذكره المحقق | السطر | المنفحة    | الجزء | تسلسل |
|----------------------------|----------------------|-------|------------|-------|-------|
| وإن علالتي وجراء حول       | -                    | _     | -          | _     | _     |
| لذو شق على الضرع الظنين    | <del>-</del> · ·     | _     | _          | -     | _     |
| عذرت البزل إن هي           | -                    | -     | <b>-</b> . | -     | ÷     |
| صاولتني فما بالي وبال ابني | -                    | -     | <b>-</b>   |       | -     |
| لبون٠                      | -                    | -     | _          | _     | -     |
|                            |                      |       |            |       |       |
|                            |                      |       |            |       |       |
|                            |                      |       |            |       |       |
|                            |                      |       |            |       |       |
|                            |                      |       |            |       |       |
|                            |                      |       |            |       |       |
| Í                          |                      |       |            |       |       |
|                            |                      |       |            |       |       |
|                            |                      |       |            |       |       |
|                            | ·                    |       |            |       |       |
|                            |                      |       |            |       |       |
|                            |                      |       |            |       |       |
|                            |                      |       |            |       |       |
|                            |                      |       |            | ·     |       |

جدول رقم (٤) الأخطاء التي ترك تصويبها

| تصويب الخطأ    | الخطأ الذي ترك تصويبه | السطر | الصفحة | الجزء | تسلسل |
|----------------|-----------------------|-------|--------|-------|-------|
| ويشترك         | ولايشترك              | ١     | 97     | ١     | ١     |
| مما أضيف       | مع ما أضيف            | ٣     | ٩٧     | ١,    | ۲     |
| إلى معرفة      | إليه معرفة            | ٣     | ٩٧     | ١     | ٣     |
| خيرًا          | خبزًا                 | ٨     | 111    | ١     | ٤     |
| الحقيقية       | الحقيقة               | ١٢    | ١٢٣    | ١     | ٥     |
| والتوقيف ٠     | والتوفيق              | ١٢    | 177    | ١     | ٦     |
| ارتكاب ٠       | وبارتكاب              | ١٣    | 171    | ١     | ٧.    |
| ملاقوہ في كل   | ملاقوا في كل          | ۱۳    | 122    | ١     | ٨     |
| حقيقته         | حقيقة                 | ٣     | 185    | ١     | ٩     |
| كان كالوعد     | كان كان الوعد         | ١     | 177    | ١     | ١.    |
| الماء من الكوز | الماء ومن الكوز       | ٧     | 189    | ١     | 11    |
| عند الإقدام٠   | عند الإقدار           | ٩     | 127    | ١     | ۱۲    |
| وحبس يحبس      | وجلس يجلس             | ٣     | 187    | ١     | 14    |
| إن هبط هنا     | إن يهبط هذا           | ٥     | 187    | ١     | ١٤    |
| إلا أكاذيب     | الأكانيب              | ٦     | 189    | ١     | ١٥    |
| بئس شيئًا      | بئس شيء               | 11    | ۱٥١    | ١     | ١٦    |
| إذ كانت ٠      | إذا كانت              | ٧     | ١٥٤    | ١     | 1٧    |
| للاجتناب       | والاجتناب             | ٦     | ١٥٦    | ١     | ١٨    |
| شرط الفعل ٠    | الشرط القعل           | ١٥    | ۱٥٧    | ١     | 19    |

| تصويب ذلك الخطأ          | الخطأ الذي ترك تصويبه         | السطر | المنفحة | الجزء | تسلسل |
|--------------------------|-------------------------------|-------|---------|-------|-------|
| لمالح العباد٠            | المصالح العباد                | ٧     | ۱۰۸     | ١     | ۲.    |
| ولاخوف عليهم ٠           | فلا حُوف عليهم                | ۱۲    | 177     | 1     | ۲۱ ٔ  |
| الاتجاه ٠                | الالتجاء                      | ٩,    | 175     | ١     | 77    |
| إذ كان                   | إذا كان                       | ١.    | 177     | ١     | 77    |
| أي لكل                   | إن لكل                        | ٥     | ۱۷۸     | ١     | 78    |
| فيجعله ٠                 | علعب                          | ١٥    | 179     | ١     | ۲٥    |
| غمار ٠                   | عمار                          | ۱۸    | ١٨١     | ١     | 77.   |
| فتحقق                    | تحقق                          | ١٦    | ۱۸۳     | ١     | ۲۷    |
| لايهيدنكم ٠              | لايهدينكم                     | ٨     | 19.     | ١     | ۸۲    |
| أرفاغ                    | أدفاع                         | ٤     | 191     | ١     | 79    |
| حبس ، قال الهذلي ٠       | حبس وأحصر قال الهذلي٠         | ۱۷    | 198     | ١     | ٣.    |
| وأحصر عرض للحبس          | في المرض والحصر في            | ٣     | 198     | ١     | ٣١    |
| على الأصل كقوله: أقتله ٠ | العدو وقال المبرد: عرض المحبس | -     |         | _     | -     |
|                          | على الأصل كقوله: أقتله •      | -     | _       |       | -     |
| النحر                    | التحرم                        | ۲     | 190     | ١     | 44    |
| ً لقاتها                 | ولقلتها                       | ١.    | ۱۹۸     | 1     | ٣٣    |
| شريق                     | شُرَيق                        | ٥     | 199     | ١     | ٣٤    |
| يقلب                     | لقلب                          | ٧     | 199     | 1     | ٣٥    |
| أبو العيزار              | أبو العين ( وأسقط « اذ »)     | ٦     | ۲       | ١     | ٣٦    |
| والتوقي ٠                | والتوفر                       | ١٢    | ۲٠٦     | ١     | ۳۷    |

| تصويب ذلك الخطأ      | الخطأ الذي ترك تصويبه | السطر | الصفحة | الجزء | تسلسىل |
|----------------------|-----------------------|-------|--------|-------|--------|
| إذا                  | إذ                    | ١٣    | ۲.۷    | ١     | ٣٨     |
| كذاك ٠               | كذلك                  | ٥     | ۲۱.    | ١     | 79     |
| لاجناح ٠             | لايحتاج               | ۱۲    | 717    | ١     | ٤٠     |
| المكفرة ٠            | لامكفرة               | ٨     | ۲۱٥    | 1     | ٤١     |
| يتيمن                | يتميز                 | ١١    | 417    | ۸.    | ٤٢     |
| تمام                 | شمام                  | ۲.    | 777    | ١     | ٤٣     |
| الصورة               | الصور                 | ٤     | 770    | ١     | ٤٤     |
| لاستطالة الليل ٠     | لاستطالته الليل       | ۲     | 777    | ١     | ۰ ٤٥   |
| إلا أن تأتوا غامضاً  | إلا تولوا غامضًا      | ٨     | 777    | ١     | ٤٦     |
| فيها ٠               | فيما                  | ۲     | 749    | ١     | ٤٧     |
| يتكلم ٠              | يكلم                  | 18,   | 78.    | ١     | ٤٨     |
| ألحت عليهم •         | ألحت مثليهم           | ٣     | 757    | ١     | ٤٩     |
| ضمة الياء المكسورة ٠ | كسرة الياء المكسورة   | ۸,٧   | 788    | ١     | ٥٠     |
| وأشرف ٠              | وأشرق                 | ٩     | 788    | ١     | ٥١     |
| كاليمين ٠            | اليمين                | ۲     | 701    | ١     | ٥٢     |
| غامت ٠               | عامت                  | ١     | 707    | ١     | ٥٣     |
| مخبول ۰              | مخبون                 | 11    | 408    | ١     | ٤٥     |
| بمعنى ٠              | معنى                  | 11    | 479    | ١     | ٥٥     |
| ملفج ٠               | مفلج                  | ٥     | ۲۸.    | ١     | ٦٥     |
| قال مجاهد ٠          | کان مجاهد             | ٥     | ۲۸۲    | ١     | ٥٧     |

| تصويب ذلك الخطأ  | الخطأ الذي ترك تصويبه | السطر | الصفحة     | الجزء | تسلسل |
|------------------|-----------------------|-------|------------|-------|-------|
| فيمشون ٠         | فيسمى                 | ٩     | 7,7        | ١     | ۸ه    |
| الهاوية ٠        | بالهاوية              | ٧     | ٣.٤        | ١     | ٥٩    |
| اللأي            | الذي                  | ١     | ٣.٦        | ١     | ٦.    |
| فكيف             | وكيف                  | ١.    | ٣.٦        | ١     | 71    |
| بالرجم           | بالرحمن               | ۲     | ٣.٩        | ١     | 77    |
| من بطن           | <b>في</b> بطن         | ١٤    | 711        | ١     | ٦٣    |
| لضعف             | بضعف                  | ١.    | 317        | ١     | ٦٤    |
| نفسه             | نفسها                 | ٧     | 719        | ١     | ٦٥    |
| ظهره             | ظهرها                 | ١     | ٣٢.        | ١     | 77    |
| لمزيد            | مزيد                  | ٩     | 441        | ١     | ٦٧    |
| للاستئناس        | المستأنس              | ٨     | 441        | ١     | ٦٨    |
| لاتمكن ليجب      | ولايمكن للبحث         | ۸,٧   | 447        | ١     | ٦٩    |
| وأن قلبه في كنان | وأن قلبه كتان         | ٦     | ٣٤٦        | ١     | ٧.    |
| والبقر والإبل    | والبقر والغنم         | 18    | ٣٥٠        | ١     | ۷۱    |
| فکل ذکر          | وكل ذكر               | ۲     | 801        | ١     | ٧٢    |
| أم الجميع حلال   | أم جميع الحلال        | ٣     | 801        | ١     | ۷۳    |
| على العطف        | على اللفظ             | ٧     | 707        | ١     | ٧٤    |
| يرقعا <i>ن</i>   | يرفعان                | ۲     | <b>707</b> | ١     | ٧٥    |
| إذ هما           | إنهما                 | 18    | 801        | ١     | ٧٦    |
| حين              | حتى                   | ٩     | ٣٦.        | \     | ٧٧    |
| وسارت            | وصارت                 | ٣     | 777        | ١     | ۸٧.   |

| تصويب ذلك الخطأ        | الخطأ الذي ترك تصويبه  | السطر | الصفحة        | الجزء    | تسلسل |
|------------------------|------------------------|-------|---------------|----------|-------|
| تومىف                  | يوصنف                  | •     | 475           | ١        | ٧٩    |
| مع سكون ، عن معاقبة    | معنى سكون ، على معاقبة | ٣     | ٣٦٧           | ١        | ٨٠    |
| تألى                   | تأتي                   | 17    | 777           | ١        | ۸۱    |
| التي تقوم بها          | التي تقوم به           | ٥     | ٣٧.           | ١        | ۸۲    |
| أنسانا                 | أنشانا                 | ٧     | ٣٧٠           | ١        | ۸۳    |
| للدلالة                | <b>11시기</b>            | ۲     | 272           | ١        | ٨٤    |
| حرفي                   | حرف                    | ٤     | 272           | ١        | ۸٥    |
| اقتضيتها ، أو اقتضبتها | افتضيتها               | ١٢    | 200           | ١        | ۸٦    |
| نحس                    | نجر                    | ١٤    | TV9           | ١ ١      | ۸۷    |
| الطبياس                | الطاس                  | ١٥    | 479           | ١ ،      | ٨٨    |
| على                    | أعلى                   | ١     | ٣٨.           | ١        | ۸۹    |
| لتجرئة                 | لتجربة                 | ٨     | 7,77          | ١ ،      | ۹.    |
| الذل                   | الذيل                  | ١.    | 498           | ١        | ٩١    |
| إليك الأسنة            | اليد الألسنة           | 11    | 398           | ١        | 94    |
| بإحلالها               | بإخلالها               | ١.    | 797           | \        | 98    |
| يبعث                   | يبعثه                  | ٦     | ~ <b>~</b> 9V | \        | 9 8   |
| سهلاً                  | مهلاً                  | ٩     | ۳۹۸           | \        | 90    |
| الانتفاع               | الإمتاع                | ۲     | ٤٠٠           | <b>\</b> | 97    |
| لثُّتُو                | وثلثين                 | ١.    | ٤٠٥           | \        | 9٧    |
| فإن تبك                | قال تبك                | ٦     | ٤٠٦           | \        | ٩٨    |
| هلك الذين              | هكذا الذين             | ١٤    | ٤١٣           | \        | 99    |

| تصويب ذلك الخطأ         | الخطأ الذي ترك تصويبه | السطر | الصفحة | الجزء | تسلسل |
|-------------------------|-----------------------|-------|--------|-------|-------|
| من جمع                  | من جميع               | ٩     | ٤١٩    | ١     | ١     |
| ولايغشى ولايلبس         | ولاتغشى ولاتلبس       | ٤     | ٤٢.    | 1     | 1.1   |
| قتار اللجم              | قتار النجم            | ٧     | ٤٢.    | ١     | 1.4   |
| قلبت                    | تقلب                  | ٨     | 173    | ١     | 1.8   |
| لوقوعهما                | لوقعهما               | ٠ ٣   | 773    | . 1   | ١٠٤   |
| ﴿ فلا تك في مرية منه ﴾  | ﴿ ولاتك في مرية منه ﴾ | ۲     | 277    | ١     | ١٠٥   |
| يرفع فيها ، وأرعد       | يوقع فيها ، وأوعد     | ٣     | ٤٤.    | ١     | 1.7   |
| أنكر                    | أنكره                 | ٥     | 233    | ١     | 1.4   |
| ف <i>ي</i> كفرهم        | في قولهم              | 11    | १११    | ١     | ١٠٨   |
| الأين                   | البين                 | \     | ٤٤٦    | ١     | 1.9   |
| للاختلاف                | الاختلاف              | ٧ .   | ٤٤٧    | ١     | ١١.   |
| . لعلمهم                | بعلمهم                | 1     | ٤٥١    | ١     | 111   |
| في وذن                  | وفي وزن               | ٦     | ٤٥٤    | ١     | 117   |
| المدينة                 | مدينة                 | 17    | १०१    | ١     | 117   |
| علقته                   | علقت                  | \     | ٤٥٥    | ١     | ۱۱٤   |
| في حشا                  | من حشا                | ٤     | ٤٥٩    | ١     | ۱۱٥   |
| ودفعها                  | ورفعها                | ۲     | 277    | ١     | 117   |
| مناج                    | ناج                   | ٤     | १८३    | ١     | 117   |
| ويجوز                   | فيجوز                 | 111   | १७६    | ١     | 114   |
| التي                    | الذي                  | ٣     | ٥७३    | ١     | 119   |
| الصادق المصدوق أي: صدقه | لصدر قرن: أي صدقهم    | ۲     | ٤٧٠    |       | 17.   |
| إيمان الكافرين          | إيمانهم في الكافرين   | ١.    | 577    | ١ ١   | 171   |
| تقسيميا                 | تقسيمًا               | ١٢    | ٤٧٧    | ١     | 177   |

| تصويب ذلك الخطأ    | الخطأ الذي ترك تصويبه | السطر | الصفحة | الجزء | تسلسل |
|--------------------|-----------------------|-------|--------|-------|-------|
| هق أسند            | فإذن أسد              | ٩     | ٤٨٣    | ١     | 177   |
| ترتفع              | ترفع                  | ٨     | ٤٨٦    | ١     | 178   |
| حديثنا             | حديثا                 | ٥     | ٤٨٨    | ١     | ۱۲٥   |
| حصنه               | خصه                   | ٧     | ٤٨٨    | ١     | 177   |
| مقترين             | مقرنين                | 11    | ٤٨٨    | ١     | 177   |
| لا أنه أراد        | لأنه أراد             | ۱۲    | ٤٩.    | ١     | ۱۲۸   |
| المتغير            | المغير                | ٩     | ٤9٣    | ١     | 179   |
| بما فيها           | لا فيها               | ١٥    | ٥٠٢    | ١     | ۱۳.   |
| وقضاءه             | وقضاؤه                | ١     | ۲۰٥    | ١     | 171   |
| سبل اتخاذ٠         | السبل اتخاذ           | 17    | ٥٠٨    | ١     | ١٣٢   |
| وتقتسمها ٠         | وتقسيمها              | ١٣    | ٥٠٨    | ١     | ١٣٣   |
| إذكانت٠            | إذا كانت              | ٦     | ٥١٠    | ١     | ١٣٤   |
| نبيًا٠             | نميًا                 | ١     | ٥١٤    | ١     | ۱۳٥   |
| يستقبل٠            | تستقبل                | 17    | ٥١٤    | ١     | 177   |
| بها٠               | بهما                  | ١.    | ١.     | ۲     | ۱۳۷   |
| تزقموا ٠           | زقموا                 | ١.    | 17     | ۲     | ۱۳۸   |
| فلا يج <i>ري</i> ٠ | ولا يجوز              | ٣     | ۲٦     | ۲     | 149   |
| اعتمد٠             | واعتمد                | ٧     | ۲۷     | ۲     | ١٤٠   |
| وانماع٠            | واماع                 | ٤     | ٣.     | ۲     | ١٤١   |
| یلي٠               | بل                    | ١.    | ٣٢     | ۲     | 184   |

| تصويب ذلك الخطأ      | الخطأ الذي ترك تصويبه | السطر | المنفحة | الجزء | تسلسل |
|----------------------|-----------------------|-------|---------|-------|-------|
| محبسًا ٠             | مجلسا                 | ١     | 37      | ۲     | 128   |
| والمكان منه٠         | والمكان فيه           | ٠ ٨   | ٣٥      | ۲     | 188   |
| أو جاء بها ٠         | وأجابها               | ۱۲    | ٤٥      | ۲     | ١٤٥   |
| والمصد ر٠            | والمرئي               | 1 .   | ٥٢      | ۲     | 157   |
| فإنه اسم أعجمي لواد٠ | فإذًا اسم أعجمي بواد  | ٨     | ٦٥      | ۲     | 127   |
| المرسل إليه          | المرسيلات             | ۱۸    | ٥٩      | ۲     | ۱٤۸   |
| تأخذ ه٠              | تأخذ                  | 11    | ٦٤      | ۲     | 189   |
| والمالء              | ومال                  | ٣     | ٥٦      | ۲     | 10.   |
| اقترا به٠            | اقترابها              | ٣     | ٦٩      | ۲     | ١٥١   |
| استهزا ءٍ بهم٠       | استهزائهم             | ١.    | ٧٠      | ۲     | ١٥٢   |
| للمخبر به٠           | المخبرية              | 77    | ٧٢      | ۲     | ١٥٣   |
| الثواب٠              | التراب                | \     | ۸۲      | ۲     | ١٥٤   |
| كالمسا بق٠           | كالسابق               | ١٦    | ٩.      | ۲     | ١٥٥   |
| وسنوم٠               | رسوم                  | ١     | 98      | ۲     | ١٥٦   |
| لطعا مهم٠            | بطعامهم               | 11    | 98      | ۲     | ۱۵۷   |
| نتجت ·               | نتحت                  | ٩     | 97      | ۲     | ۱۵۸   |
| يعد في حد٠           | بعد حد                | 17    | ٩٧      | ۲     | ١٥٩   |
| بكونه٠               | بكونها                | ٦     | 99      | ۲     | 17.   |
| القرم٠               | القوم                 | ٨     | ١       | ۲     | 171   |
| اسكتوا٠              | أسكنوا                | ٣     | 1.0     | ۲     | 177   |

| تصويب ذلك الخطأ          | الخطأ الذي ترك تصويبه | السطر | الصفحة | الجزء | تسلسل |
|--------------------------|-----------------------|-------|--------|-------|-------|
| بحيث يغطي نحور هن٠       | بحيث لا يغطي نحورها   | ١.    | ١١.    | ۲     | ١٦٣   |
| قميئة ٠                  | قمئة                  | 11    | 118    | ۲     | ١٦٤   |
| فيما يتولاه٠             | ممن يتولاه            | ١.    | 117    | ۲     | ١٦٥   |
| والضوي.                  | والمقوي               | ١٤    | 171    | ۲     | 177   |
| بإتصال٠                  | بإيصال                | ١٥    | ١٢٣    | ۲     | ۱٦٧   |
| كانا عذابا               | کان عذابًا            | ٤     | 177    | ۲     | ۱٦٨   |
| متفتق انشق٠              | متفق انشق             | ١٨    | ١٣٣    | ۲     | 179   |
| لم يؤمن به العرب٠        | لم يؤمنوا به العرب    | ١.    | 180    | ۲     | ١٧٠   |
| الصواب حذفه لأنه تكرار ٠ | وقيل:إن من زائدة      | ٥     | ۱۳۸    | ۲     | ۱۷۱   |
| ولا تزداد٠               | ولا يزداد             | ٧     | ۱۳۸    | ۲     | ۱۷۲   |
| فلا فضل٠                 | فالأفضل               | ٥     | ١٤.    | ۲     | 174   |
| واستشفاف ٠               | واستشفاق              | ٨     | 18.    | ۲     | ۱۷٤   |
| م <i>ن</i> أخل ٠         | من أخذ                | ٩     | ١٤.    | ۲     | ۱۷۵   |
| نون التوكيد،             | النون التوكيد         | 14    | 18.    | ۲     | 1771  |
| إن كانت٠                 | وإن كانت              | ١٥    | 189    | ۲     | 177   |
| قال ، فابتلعته،          | وقال ،فابتلعيه        | ٥     | ١٥٥    | ۲     | ۱۷۸   |
| «وي » مفصول٠             | « وي » مفعول          | ٨     | 100    | ۲     | 179   |
| ستدال٠                   | ستدل                  | ٤     | ١٦٥    | ۲     | ١٨٠   |
| والأخبار،                | والليلة والأخبار      | ٣     | 179    | ۲     | ۱۸۱   |
| يؤمنون به أم يقولون      | تؤمنون به أم تقولون   | ٣     | ۱۷۳    | ۲     | ۱۸۲   |

| تصويب ذلك الخطأ          | الخطأ الذي ترك تصويبه      | السطر | الصفحة | الجزء | تسلسل |
|--------------------------|----------------------------|-------|--------|-------|-------|
| بل يقولون٠               | بل تقولون                  | ٤     | ۱۷۳    | ۲     | ١٨٣   |
| ترتفع٠                   | وټرفع                      | ٨     | ۱۷٥    | ۲     | ۱۸٤   |
| المضاجع٠                 | مضاجع                      | 11    | ۱۷۵    | ۲     | ۱۸٥   |
| أم للدنيا ٠              | أمرالدنيا                  | ٣     | 179    | ۲     | ۱۸٦   |
| بالخير ٠                 | بالخبر                     | ١١    | ۱۸۲    | ۲     | ۱۸۷   |
| فقالت٠                   | فقال                       | ٩     | ۱۸٤    | ۲     | ۱۸۸   |
| عمتي٠                    | عمي                        | ۱۲    | ۱۸۷    | ۲     | ۱۸۹   |
| لما تقدم٠٠               | ولما تقدم                  | 18    | ۱۸۷    | ۲     | 19.   |
| لمودته٠                  | مودته                      | ٧     | 197    | ۲     | 191   |
| ذعرته٠                   | دعوته                      | ۱۹    | 198    | ۲     | 197   |
| حبهم.                    | محبهم                      | ٨     | 199    | ۲     | 198   |
| أي: هذه الأمة،           | أي :ما بلغ أهل مكة معشار   | ٤     | ۲.۱    | ۲     | _     |
| _                        | ما أوتي الأولون، هذه الأمة | -     | -      | _     | 198   |
| لا يعود ٠                | الا يعرف                   | ١٤    | ۲.۱    | ۲     | 190   |
| ذكرنا أنها٠              | ذكرناها إنها               | ٤     | ۲۰۳    | ۲.    | 197   |
| للعدل والصنفة •          | للعدل والعجمة              | ٤     | ۲۰۳    | ۲     | 197   |
| فتستوي، القوى ، ممكنًا ٠ | فيستوي ، القرى ، مكيفا     | ١٣    | ۲.۳    | ۲     | 191   |
| فإن٠                     | قال                        | ۱٥    | 7.7    | ۲     | 199   |
| بل لاً يمتنع٠            | لأنه لا يمتنع              | ٦     | ۲۰٥    | ۲     | ۲     |
| ئـ « كل » ٠              | للكل                       | ٤     | 717    | ۲     | 7.1   |

| تصويب ذلك الخطأ    | الخطأ الذي ترك تصويبه | السطر | الصفحة | الجزء | تسلسل |
|--------------------|-----------------------|-------|--------|-------|-------|
| العالمين.          | العالم                | ١٥    | 717    | ۲     | ۲.۲   |
| تدركه القلب،       | تدركها القلوب         | ٦     | 771    | ۲     | 7.7   |
| الجمال.            | الحان                 | ٦     | 777    | ۲     | ۲۰٤   |
| تصريف٠             | تصريفها               | ٣     | 771    | ۲     | ۱۰٥   |
| لا ننجو٠           | لا ينجو               | ۲     | 777    | ۲     | ۲.٦   |
| لأن الجن٠          | أو الجن               | ٦     | 779    | ۲۰    | ۲.٧   |
| فلا نراهم٠         | ولا نراهم             | 15    | 707    | ۲     | ۲۰۸   |
| ﴿ والحق أقول ﴾ ٠   | والحق الأول           | ٦     | 707    | ۲     | 7.9   |
| تجلد٠              | يجدد                  | ١٤    | 377    | ۲     | 71.   |
| كونهما ٠           | تكونهما               | ١ ١   | 777    | ۲     | 711   |
| ﴿ ريحًا صرصرًا ﴾ ٠ | ريح صرصر              | 11    | 777    | ۲     | 717   |
| أمر ٠              | م <i>ن</i>            | ٣     | ٨٦٢    | ۲     | 717   |
| تقوم٠              | تقام                  | ٤     | 777    | ۲     | 418   |
| لفظ ٠              | الخط                  | 17    | 377    | ۲     | 710   |
| بعضهن٠             | بعضهم                 | ١٦    | ۲۷٥    | ۲     | 717   |
| والتوفر •          | والتوقر               | ١٦    | 777    | ۲     | 717   |
| المتحابون.         | المتحابين             | ١٤    | 37.7   | ۲     | 417   |
| إذ علم٠            | أوعلم                 | 17    | ٣.٧    | ۲     | 719   |
| الذي٠              | التي                  | 18    | ٣٠٨    | ۲     | 77.   |
| التيم٠             | اليتم                 | ٩     | 717    | ۲     | 771   |
| وخضا٠              | وخصا                  | 1.4   | 717    | ۲     | 777   |
| انتقاص ٠           | التقاص                | ١٤    | 717    | ۲     | 777   |
| حبل٠               | الحبل                 | ١٥    | 771    | ۲     | 377   |

| تصويب ذلك الخطأ | الخطأ الذي ترك تصويبه | السطر | الصفحة | الجزء | تسلسل |
|-----------------|-----------------------|-------|--------|-------|-------|
| الشهيد •        | شهيد                  | ٩     | ٣٢٣    | ۲     | 770   |
| المصدر          | الفتح                 | ١٤    | 440    | ۲     | 777   |
| تثيرها٠         | يثيرها                | ۲     | 447    | ۲     | 777   |
| البيت٠          | بيت                   | ٦     | 770    | ۲     | 77.7  |
| فأوج٠           | بأوج                  | ١.    | 459    | ۲     | 779   |
| ٠ لهملد         | لهلمد                 | ١     | ٣0.    | ۲     | 77.   |
| وأنشد ،         | وأنشد رمي الحدثان     | ٦     | ٣٥٠    | ۲     | 777   |
| وأما            | وأنا                  | ۲     | 808    | ۲     | 777   |
| دوران٠          | أدوار                 | ١.    | 771    | ۲     | 777   |
| ينفى ٠          | ينقى                  | 71    | 771    | ۲     | 377   |
| مختلطًا ٠       | مختلفاً               | 17    | 777    | ۲     | 770   |
| النار           | بالنار                | ٥     | ٣٦٥    | ۲     | 777   |
| متغيرة٠         | مغيرة                 | ١     | 777    | ۲     | 777   |
| برق٠            | بزت                   | ٨     | 411    | ۲     | 777   |
| بسبب            | سبب                   | ۱٥    | 777    | ۲     | 779   |
| يرف             | يرق                   | ٧     | ٣٧.    | ۲     | ۲٤.   |
| منی٠            | المنى                 | ٣     | 200    | ۲     | 137   |
| والتخليل        | والخليل               | ١٦    | 200    | ۲     | 727   |
| المستمتعين      | المستمعين             | ٥     | 277    | ۲     | 727   |
| فلا معنى٠       | ولا معنى ﴿            | ١     | ۳۸۰    | ۲     | 788   |

| تصويب ذلك الخطأ      | الخطأ الذي ترك تصويبه | السطر | الصفحة | الجزء | تسلسل |
|----------------------|-----------------------|-------|--------|-------|-------|
| من رواية٠            | عن رواية              | 0     | ٣٨.    | ۲     | 720   |
| والفياض·             | والقياض               | ٨     | ٣٨.    | ۲     | 757   |
| وريحان٠              | وكان                  | ١.    | ٣٨.    | ۲     | 757   |
| إذ كان٠              | إذا كان               | ٧     | ٣٨٢    | ۲     | 788   |
| المحتار              | المحتال               | ١.    | 791    | ۲     | 789   |
| ثلاثة                | ؿڵڴٵ                  | ٤     | 797    | ۲     | ۲٥٠   |
| من٠                  | على                   | ٦     | 891    | ۲     | 701   |
| وجمودهم.             | وخمودهم               | ٤     | ٤٠٧    | ۲     | 707   |
| منه٠                 | منها                  | ٤     | ٤١١    | ۲     | 707   |
| جابر٠                | خلف                   | ٩     | ٤١١    | ۲     | 408   |
| تبذوا ٠              | تبدو                  | ۲     | ٤١٢    | ۲     | 700   |
| للكبائر٠             | الكبائر               | ۱٥    | ٤١٦    | ۲     | 707   |
| مع کثرة٠             | مع کرہ                | ۱۳    | ٤٢.    | ۲     | Y0V   |
| كببته،               | كببت                  | ۱۷    | ٤٢٠    | ۲     | Y0A . |
| بزنمته٠              | بزنمتها               | ١٤    | ٤٢٣    | ۲     | 709   |
| يعرف بها             | تعرف به               | ٧     | 270    | ۲     | ۲٦.   |
| الجادب               | المجانب               | ٨     | ٤٢٦    | ۲,    | 771   |
| تك ،                 | يك                    | ٩     | ٤٣١    | ۲     | 777   |
| كانت الفتنة .        | كان الفتنة            | ٩     | १११    | ۲     | 777   |
| مواد الهو <i>ي</i> ٠ | مواد الهدى            | 14    | १११    | ۲     | 778   |

| تصويب ذلك الخطأ  | الخطأ الذي ترك تصويبه | السطر | الصفحة | الجزء | تسلسل |
|------------------|-----------------------|-------|--------|-------|-------|
| کاد پرکب،        | کان یرکب              | ۱۳    | ٤٤٥    | ۲     | 470   |
| ساعته٠           | اهتداس                | ۹     | ٤٤٨    | ۲.    | 777   |
| عشرة ، عزًا -    | عشر ، عزمًا           | ١٤    | ٤٥٤    | ۲     | 777   |
| المتقدمة ٠       | المقدمة               | ١٥    | ٤٥٥    | ۲     | 777   |
| لأقسم.           | لا أقسم               | 1     | ٤٦.    | ۲.    | 779   |
| مع كفه٠          | على كفه               | ١.    | ٤٦٠    | ۲     | ۲۷.   |
| بكرب الموت٠      | بكرب الموقف           | ۱۲    | 275    | ۲.    | 771   |
| يدرك٠            | لا يدرك               | ١٤    | ٤٧٤    | ۲     | 777   |
| إذ كان٠          | إذا كان               | ۲     | ٤٨٣    | ۲     | 777   |
| التلفيف          | التلفيق               | ٣     | ٤٨٩    | ۲     | 377   |
| الخمسة، وتتردد ٠ | الخمس ، وتردد         | ١     | ٤٩١    | ۲     | ۲۷٥   |
|                  |                       |       |        |       |       |

جدول رقم (٥) الإضافات أو الأخطاء التي صوبها دون التنبيه عليها

| أصل ما جاء في المخطوط | الخطأ الذي صوابه | السطر | الصفحة | الجزء | تسلسل |
|-----------------------|------------------|-------|--------|-------|-------|
| لطريقة                | والطريقة         | ١.    | ۸۷     | ١     | Ý     |
| الزمان                | الأمان           | ٨     | 97     | ١     | ۲     |
| الرفع                 | للرفع            | ١     | 9 8    | ١     | ٣     |
| معناه                 | معناهما          | ٥     | ٩٧     | ١     | ٤     |
| ؚٳۮ                   | إذا              | ٦     | ٩٧     | ١     | ٥     |
| المغضوب هم            | المغضوب عليهم هم | ١٤    | ٩٧     | ١     | ٦     |
| أوصاف                 | وأوصاف           | ۲     | ٩٨     | \     | ٧     |
| الذي إغاثة            | الذي هو إغاثة    | ٧     | ٩٨     | \     | ٨     |
| تك أن خيلي            | تك خيلي          | ۲     | ١٠٤    | ١ ،   | ٩     |
| تعمداً                | فعمداً           | ۲     | ١٠٤    | ١     | ١.    |
| معناه                 | ومعناه           | ١١    | 1.0    | ١ ١   | ١١    |
| حتان                  | حسان             | ١٥    | 1.0    | \     | ١٢    |
| أنت بالحزين تثني      | أنب بالحزن تيس   | \     | 1.7    | ١ ،   | 14    |
| المضروب وعلى سمعه     | المضروب على سمعه |       | 1.7    | ١ ١   | ١٤    |
| فسدتا                 | فسد              | ٤     | ١٠٨    | ١ ،   | ١٥    |
| خرقت له أذن خرق       | حزنت له أوحزن    | ١٢    | 117    | ١     | ١٦    |
| ، ذر هيدب             | نو هيدب          | ٨     | 110    | \     | ۱۷    |
| وبتقر                 | وتقريب           | •     | 117    | 1     | ١٨    |
| كالجوى                | به کالجوی        | 111   | 117    | ١     | 19    |
| الجوايح               | الجوانح          | 11    | 117    | ١     | ۲.    |

| أصل ما جاء في المخطوط | الخطأ الذي صوابه  | السطر | المنفحة | الجزء | تسلسل |
|-----------------------|-------------------|-------|---------|-------|-------|
| ضوءه                  | ضوئه              | 17    | 117     | ١     | 71    |
| زهواً، الصدر          | رهواً ، الصدور    | 11    | 114     | ١ ،   | 77    |
| تم ﴿بعوضة ﴾           | ثم ﴿ بعوضة ﴾      | ۱۷    | 119     | \     | 77    |
| أبر <i>ي</i>          | أمري              | ٥     | 175     | ١     | 37    |
| تركناهم لنسر          | تركناهم صرعى لنسر | ٦     | ١٢٤     | ١     | ۲٥    |
| يسبحون                | ليسبحوا           | 11    | ۱۲٥     | ١     | 77    |
| فذلك                  | بذلك              | 17    | ۱۲٥     | ١     | ۲۷    |
| علمه الله             | علم الله          | ٨     | ١٢٦     | ١     | ۸۲    |
| ثم يكونوا             | لم يكونوا         | ٦     | 170     | ١     | 79    |
| يبغي                  | لاقى              | ٦     | ۱۲۸     | ١     | ٣.    |
| الأكم منها            | الأكم فيها        | 11    | ۱۲۸     | 1     | 71    |
| في السماء             | الى السماء        | ٧     | 177     | ١.,   | 77    |
| كثروا                 | أكثرت             | ١.    | 171     | ١     | 77    |
| يعبطوا                | يغبطو             | ١١    | 177     | ١     | 37    |
| تغتدي                 | مغتدي             | ٥     | ١٣٤     | ١     | ٣٥    |
| ينكرو                 | ينكروا            | ٣     | ۱۳۷     | ١     | ٣٦    |
| هو إلصاق              | وهو إلصاق         | 11    | ۱۳۸     | ١     | ٣٧    |
| يختلف ويتبدل          | تختلف وتتبدل      | ٥,٦   | 189     | ١     | ۳۸    |
| الخضراء               | الخضر             | 18    | 179     | 1     | . 49  |
| قيل                   | وقيل              | ۲     | ١٤.     | ١     | ٤.    |
| وجدت                  | وجدف              | ۲     | 18.     | ١     | ٤١    |

| أصل ما جاء في المخطوط      | الخطأ الذي صوابه            | السطر | الصفحة | الجزء | تسلسل |
|----------------------------|-----------------------------|-------|--------|-------|-------|
| وجلالته مرتبتها            | وجلالة مرتبته               | ٥     | ١٤.    | ١     | ٤٢    |
| يهوداء                     | يهوذا                       | 11    | ١٤١    | ١     | ٤٣    |
| ويصلون القبلة              | ويصلون القبلة               | ١٥    | ١٤١    | ١     | ٤٤    |
| اليمين                     | اليمن                       | ١     | 184    | ١     | ٤٥    |
| وفي غير الشعر              | في غير الشعر                | ٦     | 127    | ١     | ٤٦    |
| خسوء                       | خسوءأ                       | ٧     | 128    | ١     | ٤٧    |
| هزؤ                        | هزؤأ                        | ۳ .   | ١٤٥    | ١     | ٤٨    |
| وذلك أبا قيس               | وذلك أن أباقيس              | ٩     | ١٤٥    | ١     | ٤٩    |
| في خوف أوس                 | في حرب أوس                  | ٩     | ١٤٥    | ١     | ۰ ۰   |
| حلاحل                      | جلاجل                       | ۱۳    | 127    | 1     | ٥١    |
| وألطف                      | ألطف                        | ٥     | ١٤٨    | : 🔨   | ۲٥    |
| جواب فلماوكقولك كقوله      | جواب فلما كقوله             | ۹-۸   | ١٥١    | ١     | ٥٣    |
| ﴿ فلم تقتلون ﴾، ﴿ من قبل ﴾ | ﴿ فلم تقتلون أنبياء الله من | ٦     | 104    | ١     | 30    |
|                            | قبل ﴾                       | -     | -      | -     | -     |
| لكذاب                      | للكذاب                      | ٧     | 107    | ١     | 00    |
| ولايخاطب                   | وهي لا يخاطب                | ١٤    | 107    | ١     | ٦٥    |
| ينزعا                      | ينزع                        | ۲     | ١٥٣    | ١     | ٥٧    |
| ·                          | ﴿ فإنه نزله على قلبك ﴾      | ٣     | ١٥٣    | ١     | ۸ه    |
| المضابرة                   | المزممة                     | ٨     | ١٥٥    | ١     | ٥٩    |
| ومن أخلاق                  | ومن كل أخلاق                | ٩     | ١٥٥    | ١     | ٦.    |
| بالمحل                     | بالنجل                      | ٩     | ١٥٥    | ١     | 71    |

| أصل ما جاء في المخطوط    | الخطأ الذي صوابه      | السطر | الصفحة | الجزء    | تسلسل |
|--------------------------|-----------------------|-------|--------|----------|-------|
| ولن يحضره                | ولم يحضره             | ٦     | 701    | ١        | 77    |
| متوقعا                   | مترقعا                | ٨     | 17.    | ١        | 74    |
| لأن من أسماء             | لأن (من) من أسماء     | ١٢    | 177    | ١        | ٦٤    |
| رفعت أثاري ، موهناً      | دعوت ، لناري ، موقداً | 17    | ١٦٢    | ١        | ٦٥    |
| بغيرالقبلة               | لغير القبلة           | 7     | ۱٦٣    | ١        | 77    |
| وعن أبي عمر              | وع <i>ن</i> ابن عمر   | ٤     | ١٦٣    | ١        | ٦٧٠   |
| عن البلاد                | من البلاد             | ٧     | 177    | ١        | ٨٢    |
| تدعني                    | فدعني                 | ٥     | ۱٦٨    | ١        | ٦٩,   |
| أبي عيسى                 | أخي عيسى              | 11    | 179    | ١        | ٧٠    |
| عليها لزجاج              | عليه الزجاج           | ٥     | ١٧٠    | <b>\</b> | ۷۱    |
| فكما حذفت في النصب الفعل | فلما حذفت (في) انتصب  | ١٤    | 11/4   | ١        | ٧٢    |
| _                        | الإسم                 | -     | -      | _        | _     |
| عني بوده                 | علي بوده              | ٤     | ١٧٢    | ١        | ٧٣    |
| هوى                      | هدی                   | 14    | ۱۷۳    | ١        | ٧٤    |
| تدعى ، الطريق            | یدعی ، طریق           | 1     | ۱۷٤    | Y        | ٧٥    |
| بفضله                    | تفضله                 | 11    | ۱۷٥    | .1       | ٧٦    |
| كمال                     | كما                   | 17    | ۱۷٦    | ١        | ٧٧    |
| المعاني                  | المعنى                | ٦     | 177    | ١        | ٧٨    |
| قبلته ، توقر             | قىلة ، توفر           | ١٣    | 177    | ١        | ٧٩    |
| تقلب                     | يقلب                  | ١٤    | 177    | ١        | ۸۰    |
| الله                     | 仰                     | ٩     | ۱۷۸    | \        | ۸۱    |
|                          |                       | :     |        |          |       |

| أصل ما جاء في المخطوط | الخطأ الذي صوابه      | السطر | الصفحة | الجزء | تسلسل |
|-----------------------|-----------------------|-------|--------|-------|-------|
| کل                    | وكل                   | ٨     | 179    | ١     | ۸۲    |
| منابع الجلب والامتيان | منافع الجلب والامتيار | ۹-۸   | ۱۸۱    | ١     | ۸۳    |
| وهو أنما              | وهو أنها              | ۱۹    | ۱۸۱    | ١     | ٨٤    |
| الأقواج               | الأمواج               | ٣     | ١٨٢    | ١     | ٨٥    |
| ولايوصيل              | لايوصيل               | ٥     | ١٨٢    | 1     | ۲۸    |
| أدينة                 | ردينه                 | ١.    | ١٨٢    | ١.    | ۸۷    |
| تكلمتني               | فكلمتني               | ٤     | ۱۸۳    | ١     | ۸۸    |
| مقالا،أران توران      | ضلالا ،أو أن توازن    | 17.11 | ۱۸۳    | ١     | ۸۹    |
| ما النفي              | ما للنفي              | 17    | ۱۸۳    | ١     | ۹۰    |
| ويستجد                | ويسجد                 | ٥     | ۱۸٤    | ١     | ٩١    |
| من قاضي               | عن قاضي               | 11    | ۱۸٤    | ١     | 94    |
| جزأيهم                | جراعتهم               | 18    | ۱۸٤    | ١     | 98    |
| وإن كان               | وإن كانا              | ٦     | ۱۸٥    | ١     | 98    |
| الصدور                | بالصدور               | ٨     | ۱۸۰    | ١     | 90    |
| ابطاء                 | إبطائي                | ٣     | ۱۸٦    | ١     | ٩٦    |
| العقر                 | الفقر                 | ٨     | 177    | ١     | ٩٧    |
| إن                    | إذ                    | ۱۷    | ١٨٧    | ١     | ٩٨    |
| النفاق                | النفاق به             | ٧     | ١٨٨    | . 1   | 99    |
| نامن مجيب             | يامن يجيب             | ٩     | ١٨٩    | ١ ١   | ١     |
| فتغور                 | تتغور                 | ١١    | 19.    | \     | 1.1   |
| أطفار                 | أظفار                 | 11    | 194    | \     | 1.7   |
|                       |                       |       |        |       |       |

| أصل ما جاء في المخطوط | الخطأ الذي صوابه  | السطر | الصفحة | الجزء | تسلسل |
|-----------------------|-------------------|-------|--------|-------|-------|
| تورد                  | بورد              | ١     | 198    | ١     | 1.4   |
| من ينكر               | من أن ينكر        | ٥     | 198    | ١     | ١٠٤   |
| تحرم                  | يحرم              | ٧     | 198    | ١     | 1.0   |
| عهدتا، حضروا ، عن     | عهدنا ، حصروا ،أن | ۲     | 198    | ١     | 1.7   |
| زبير                  | الزبير            | ١٥    | 198    | ١     | 1٧    |
| المتبع                | المتمتع           | ٤     | 190    | ١     | 1.1   |
| ولا تعرف              | لاتعرف            | ٨     | 190    | \     | 1.9   |
| الرباعي               | الراعي            | ٤     | ١٩٦    | ١     | ١١.   |
| ﴿ لا ﴾ الجدال         | ﴿ لا ﴾ في الجدال  | ١٤    | ١٩٦    | ١     | 111   |
| بجميع                 | بجمع              | ١٢    | 197    | ١     | ۱۱۲   |
| الخلافة               | الخلاقة           | ٥     | 191    | ١     | 117   |
| الشيء                 | للشيء             | ٦     | ۱۹۸    | ١     | ۱۱٤   |
| قرم                   | قرماً             | ۲.    | 191    | ١     | 110   |
| فأخرق                 | فأحرق             | ٥     | 199    | ١     | 117   |
| تقدي                  | تقذي              | ٩     | 199    | ١     | 117   |
| ينتظرون               | تنتظرون           | ١٥    | ۲.۱    | ١     | ۱۱۸   |
| خلفت                  | حلفت              | 11    | ۲.۲    | ١     | 119   |
| الحسين                | والحسن            | ١٣    | 7.7    | ١     | ١٢.   |
| فاختلوا               | فاختلفوا          | ١٤    | ۲.۲    | ١     | 171   |
| فالعطف                | فاء العطف         | ٨     | ۲.۳    | ١     | 177   |
| استعيلت، إنخعلت       | استعملت، انخلعت   | ٩     | ۲.۳    | ١     | 177   |

| أصل ما جاء في المخطوط | الخطأ الذي صوابه   | السطر | الصفحة | الجزء | تسلسل |
|-----------------------|--------------------|-------|--------|-------|-------|
| الأتباع، وأنا         | للأتباع ، فأنا     | ١.    | ۲.۳    | ١     | ١٢٤   |
| حد                    | غذ                 | ٨     | ۲۰٥    | ١     | 170   |
| تسليمة عبد الملك      | مسلمة بن عبد الملك | ۲     | ۲.٦    | ١     | ١٢٦   |
| بعد أن                | بيد أن             | ٨     | ۲.٦    | ١     | ۱۲۷   |
| أقيم                  | أقسم               | ٩     | ۲.٧    | ١     | ۱۲۸   |
| م <i>ن</i> أكثر       | عن أكثر            | ١     | ۲.۹    | ١     | 179   |
| كذلك                  | كذاك               | ٣     | ۲۱۰ -  | ١     | ۱۳.   |
| تعضل                  | منه تعضل           | ١.    | 711    | ١     | 171   |
| فجاز                  | لجاز               | ٤     | 717    | ١     | 177   |
| الروع ، تتندما        | الريح ، يتندما     | ١.    | 717    | ١     | ١٣٣   |
| كملاً                 | كاملاً             | ١٩    | 717    | ١     | 178   |
| الصلوة                | الصلة              | 19    | 717    | 1     | 170   |
| ع <i>ن</i> عسرها      | عن غيرها           | ٦     | 418    | ١     | ١٣٦   |
| فشنغل                 | فيشغل              | ١.    | 418    | ١     | ۱۳۷   |
| يعلم                  | تعلم               | ١.    | ۲۱٥    | ١     | ۱۳۸   |
| بقل الحول             | قبل الحول          | ٦     | 717    | ١     | 179   |
| كبندقة                | كسدفة              | ١٨    | ۲۱۸    | ١     | ١٤.   |
| كادمية                | كلامية             | 14    | 719    | Λ     | 181   |
| الترنيق               | ترنيق              | ١.    | ۲۲.    | ١     | 187   |
| معاد ندته             | معاندته            | ٨     | 777    | ١     | 154   |
| إهلاكه                | إملاله             | 17    | 777    | ١     | 188   |
|                       |                    |       |        |       |       |

| أصل ما جاء في المخطوط | الخطأ الذي صوابه | السطر | الصفحة | الجزء | تسلسل    |
|-----------------------|------------------|-------|--------|-------|----------|
| ساهنت مستانهة         | سانهت مسانهة     | 19    | 777    | ١     | ١٤٥      |
| وقول حتان             | وقول حسان        | ١     | 475    | ١     | 157      |
| وليست                 | فليست            | ۲ .   | 772    | ١     | ١٤٧      |
| أزهر                  | أزهرا            | ١     | 770    | ١ ١   | 188      |
| صار                   | صاره             | ٣     | 770    | 1     | 189      |
| أشجا                  | لمنارها استحار   | ٩     | ۸۲۲    | ١ ١   | ١٥٠      |
| التقرير               | للتقرير          | ٥     | 779    | ١     | ۱۰۱      |
| المحلها .             | تجعلها           | ١٣    | 779    | ١     | ١٥٢      |
| معصيته                | معصية            | \     | 77.    | ١     | 108      |
| { بياض } سخت          | نسخت             | ٣     | 77.    | ١     | ١٥٤      |
| يحبك                  | نجبك             | ٨     | . 777  | ١ ١   | ١٥٥      |
| به نخط                | وإن نخط          | ٩     | 777    | ١ ،   | 701      |
| بياض في الأصل         | . u              | ٦     | 777    | ١     | ۱۰۷      |
| من الحق               | بين الحق         | ٦     | 777    | \     | ۸۵۸      |
| فاختلف                | فاختلفت          | ٤     | 772    | ١     | ١٥٩      |
| أشباعها               | أشباهها          | ٥     | 377    | ١     | 17.      |
| وصدقوه به             | وصدقوا به        | ۲     | 770    | ١     | 171      |
| زيد                   | يزيد             | ٣     | 770    | ١ ،   | 177      |
| هامة                  | أو بومة          | ۰     | 770    | \     | 175      |
| الريح                 | فالريح<br>يبكيه  | ٦     | 770    | ١     | ١٦٤      |
| الريح<br>تبكيه        | يبكيه            | ٧     | 770    | ١     | ١٦٥      |
|                       |                  |       |        |       | <u> </u> |

| أصل ما جاء في المخطوط | الخطأ الذي صوابه      | السطر | المنفحة | الجزء | تسلسل |
|-----------------------|-----------------------|-------|---------|-------|-------|
| قول                   | قوله                  | ١٢    | 770     | ١     | ١٦٦   |
| قصة ٠وكان             | قصة بدر وكان          | 17    | 770     | ١     | 177   |
| الدينا                | الدينار               | ٣     | 777     | ١     | ١٦٨   |
| يسمي                  | تسمي                  | ١٤    | 777     | ١     | 179   |
| إلى جر                | الى ماجر              | ١١    | 779     | ١     | ١٧.   |
| والمشاج               | وأمشاج                | ١٥    | 781     | ١     | ۱۷۱   |
| الأخفسَ : بالواو      | الأخفش: الواو         | ١١    | 757     | ١     | ۱۷۲   |
| إحدى                  | أحد                   | \     | 722     | ١     | ۱۷۳   |
| في الحرفين            | ما في الحرفي <i>ن</i> | ٣     | 455     | 1     | ۱۷٤   |
| القرات                | القراءات              | v     | 722     | 1     | ۱۷٥   |
| توافقنا               | ترافعنا               | ۲     | 757     | ١     | ١٧٦   |
| خبرهذا                | خبرإن                 | ٧     | 757     | ١     | 177   |
| سيرورأ                | مسترورأ               | \ \   | 757     | ١     | ۱۷۸   |
| التقدير               | تقدير                 | ٤     | 757     | ١     | 179   |
| الزجاج                | للزجاج                | ١.    | 727     | ١     | ۱۸۰   |
| كافة                  | كأنه                  | ٦     | 757     | ١     | ١٨١   |
| ربانيون العلم         | ربانيون بالعلم        | ١٢    | 757     | \     | ۱۸۲   |
| يرث الأمر             | يرب الأمر             | 17    | .787    | 1     | ۱۸۳   |
| لاهو التحقيق          | لام التحقيق           | ٥     | 729     | \     | ۱۸٤   |
| الوهمت ، فرعرفتها، وذ | توهمت، فعرفتها، وذا   | 1     | Yo.     | \     | ۱۸۵   |
| أبي عبيد              | أبي عبيدة             | ٨     | 701     | ١     | ۱۸۲۰  |

| أصل ما جاء في المخطوط   | الخطأ الذي صوابه     | السطر    | الصفحة | الجزء | تسلسل |
|-------------------------|----------------------|----------|--------|-------|-------|
| و قيام                  | وقيل                 | ٩        | 701    | . 🐧   | ۱۸۷   |
| في الظلم                | أطراف                | ۱۲       | 701    | ١     | ١٨٨   |
| الغزالان                | الغزلان              | ١٤       | 701    | ١     | 1,49  |
| وإن غامت الشامي         | وإن غامت الشامي سقيت | ۲        | 707    | ١     | 19.   |
| <b>-</b> ,              | الشام                | <b>-</b> |        | _     | _     |
| النقام                  | المقام               | ٤        | 707    | ١     | ۱۹۱   |
| ليت قر                  | ليل قر               | ۲        | 307    | ١     | 197   |
| يستنبطون                | يستبطنون             | ٥        | 408    | ١     | 198   |
| وخيول                   | وخبول                | ٨        | 307    | ١     | ۱۹٤   |
| وعند ذهاب               | عند ذهاب             | ٩        | 408    | ١     | ۱۹٥   |
| وقيام                   | وقيل                 | ١٥       | ۲٥٥    | \     | ۱۹٦   |
| الأضواف الخضرفي نواصلها | الأصواف الخضر في     | ۲        | 707    | ١     | 197   |
| <del>-</del>            | نواصيها              |          | _      | _     | _     |
| إلاأن يقولوا            | أو: إلا أن يتوب      | ١.       | 707    | ١     | ۱۹۸   |
| مثل الشاعر              | مثل قول الشاعر       | ١.       | Y0V    | ١     | ۱۹۹   |
| إذ البقل                | إذا البقل            | 11       | Y0V    | ١     | ۲     |
| إذ ، اليها              | إذا ، البخيل         | ١٣       | Y0V    | ١     | 7.1   |
| دحين برماح اللوم        | دحا برماح الشول      | ١٤       | Y0V    | ١     | 7.7   |
| ابن محجن                | أبي محجن             | ١٥       | Y0V    | ١     | ۲۰۳.  |
| لما في قول              | كما في قول           | ٨        | 709    | \     | 4.8   |
| أي موضع                 | أو موضع              | ٦        | ۲٦.    | ١     | 4.0   |

| أصل ما جاء في المخطوط  | الخطأ الذي صوابه       | السطر | المنفحة | الجزء | تسلسل |
|------------------------|------------------------|-------|---------|-------|-------|
| الآمنين                | آمنين                  | ۲     | 777     | ١     | ۲.٦   |
| ويحل عند               | وحل عن الكوماء         | 17    | 777     | ١     | 7.7   |
| وتسبيح                 | وتستبيح                | ٣     | 779     | ١     | ۲٠٨   |
| فبين ذلك               | بين ذلك                | ٤     | 771     | . 1   | ۲.۹   |
| فسره في بكثر           | فسره بكثرة             | ١.    | 777     | ١     | ۲۱.   |
| الحجاج                 | الجحاجح                | ٥     | 377     | ١     | 711   |
| وهبة                   | هبة                    | ۱۳    | 377     | ١     | 717   |
| هجين                   | حجير                   | ٤     | 777     | ١     | 717   |
| طائعين                 | طائعين بناتهم          | ١,    | 7.8.1   | ١     | 718   |
| ولكن خطبناها           | وأكن خطبناها بأسيافنا  | ١     | 7.8.1   | ١     | ۲۱٥   |
|                        | قسيرا                  | _     | -       | -     | -     |
| الخليف                 | الحليف                 | ٥     | 777     | ١     | 717   |
| اعتذرا                 | اعتذاراً               | ٤     | 48      | ١     | 414   |
| البزاة                 | النواة                 | ١٤    | 7,77    | ١     | 717   |
| والنفيس                | والنقير                | 17    | 777     | ١     | 719   |
| القولين                | للقولين                | ١٨    | ۲۸٦     | ١     | ۲۲.   |
| تعالت                  | فقالت                  | ١٥    | 474     | \     | 771   |
| يقول                   | تقول                   | ٣     | 79.     | \     | 777   |
| تخونوا بها بأن تجعلوها | يخونون بها بأن يجعلوها | ١.    | 797     | \     | 777   |
| فكذلك •                | فلذلك                  | 17    | 797     | \     | 377   |
| المواضع                | الموضع                 | ١٥    | 797     | \     | 770   |

| أصل ما جاء في المخطوط   | الخطأ الذي صوابه        | السطر | الصفحة | الجزء      | تسلسل |
|-------------------------|-------------------------|-------|--------|------------|-------|
| مضلق                    | مضلوه                   | ٣     | 798    | ١          | 777   |
| دافنو                   | دافنوه                  | ٤     | 798    | 2 <b>\</b> | * 777 |
| وهو في أول              | وهو مافي أول            | ١٦    | 798    | ١ ١        | 777   |
| وخيل دلفت بها           | وخيل قد دلفت لها        | ٣     | 790    | 1          | 779   |
| قول                     | وقول                    | ٤     | 790    | ١          | 77.   |
| ما تبينو                | ماتبينوه                | ٣     | 797    | \          | 771   |
| وقلته                   | وقتلته                  | ٤     | 797    | 1          | 777   |
| زيد                     | يزيد                    | ٦     | 797    | ١          | 777   |
| النابغ                  | الناخع                  | ٩     | 797    | ١          | 377   |
| الحرام                  | الحرم                   | ٧     | ٣٠١    | ١          | 770   |
| أعزذ                    | أعورا                   | ١.    | 7.1    | 1.         | 777   |
| القلائدد                | القلائد                 | ٣     | 7.7    | ١          | 777   |
| إذ كنت عزهاة من         | إذا كنت عزهاة عن        | ٧     | 7.7    | ١          | 777   |
| المصائب                 | النصائب                 | ١٥    | ٣٠٤    | ١ ١        | 749   |
| يضمني                   | تضمني                   | ۱۳    | ٣٠٥    | ١ ١        | 78.   |
| تطاعنت                  | فطاعنت                  | ٧     | ٣.٦    | ١.         | 721   |
| خالداً                  | وخالدأ                  | ٥     | ۳.۷    | ١ ١        | 727   |
| فقري                    | فقوي                    | ٨     | ٣٠٨    | ١ ١        | 727   |
| الخالية                 | الخائنة                 | ١٤    | ٣٠٨    | )          | 788   |
| إذا جاء كالسجان ، عجيبا | إذا جاعا السجان ، عجبنا | ١.    | ٣١.    | \          | 720   |
| لينون                   | لينين                   | ٩     | 711    | \          | 757   |

| أصل ما جاء في المخطوط | الخطأ الذي صوابه | السطر | الصفحة | الجزء | تسلسل       |
|-----------------------|------------------|-------|--------|-------|-------------|
| الصلاة                | للصلاة           | ١٤    | 711    | \     | 757         |
| لعدة                  | بعدة             | ٨     | 717    | ١     | 788         |
| وأله <i>ن</i>         | وألهى            | ٨     | 717    | ١     | 729         |
| كافة                  | كأنه             | ٣     | 418    | ١,    | ۲0.         |
| عصيب                  | عصير             | 17    | ٣١٥    | ١     | 701         |
| ببنائها               | بلبانها          | ١     | 717    | ١     | . ۲۰۲       |
| الحزور                | الجزور           | ٤     | 417    | ١     | ۲۵۳         |
| عرف                   | عوف              | 11    | ٣١٧    | 1     | 408         |
| قدعا                  | فدعاه            | 17    | ٣١٧    | ١     | Y.00        |
| الفقيا                | الفتيا           | ١٤    | 717    | ١     | 707         |
| الذين                 | الدين            | ٧     | ٣١٨    | ١     | Y0V         |
| الموافق               | المواقف          | ١٣    | 717    | ١     | ۲٥٨         |
| أملاه                 | أملاً            | ١٥    | ۳۱۸    | ١ ١   | <b>709</b>  |
| من ملتكم              | من غير ملتكم     | ۲     | 441    | ١     | ۲٦.         |
| بالارتفاع بتداء       | بالابتداء        | ٣     | ٣٢٢    | ١     | 771         |
| عثرا                  | عثر              | ٨     | ۴۲۲    | ١     | 777         |
| لا يجوز               | لاتجوز           | 11    | ٣٢٢    | ١.,   | 777         |
| أتكلمه                | ليكلمه           | ٧     | ۳۲٦    | ١.    | 377         |
| الاختيال              | الاحتيال         | ۲     | 771    | ١     | 677         |
| مفازة                 | مغارة            | ١٣    | ٣٣٦    | ١     | 777         |
| وثم أخرجته            | ثم أخرجته        | ١٤    | ٣٣٦    | ١     | <b>۲</b> ٦٧ |

| أصل ما جاء في المخطوط | الخطأ الذي صوابه      | السطر | المنفحة    | الجزء | تسلسل |
|-----------------------|-----------------------|-------|------------|-------|-------|
| ما قتصه               | ما اقتصه              | ١     | 777        | ١     | ۸۲۲   |
| واقف                  | وافق                  | ١١    | 777        | ١     | 779   |
| الاستراحة             | للاستراحة             | ١٤    | 777        | ١     | ۲۷.   |
| وايقنوا               | والقنو                | ۱۷    | ٣٤.        | . 1   | 771   |
| قطارها                | قل قطارها             | ٥     | 751        | ١     | 777   |
| فاستبشروا             | فاستبشر               | ٣     | 757        | ١     | 777   |
| يكون                  | تكون                  | ١٤    | 720        | \     | 475   |
| إذا كان               | إذ كان                | ٣     | ٣٤٦        | \     | ۲۷٥   |
| لوجوب                 | بوجوب                 | ١٣    | 757        | \     | 777   |
| عنيدة تحدوها          | هنيدة يحدوها          | ۲     | 729        | ١ ١   | 777   |
| الطاعم                | المطاعم               | \     | ٣٥٠        | ١     | 777   |
| ببان                  | بباب                  | . 11  | ٣٥٠        | ١     | 479   |
| <del></del>           | وقال                  | ١.    | 808        | ١     | ۲۸.   |
| مالك ، الحديد         | يالك ، الجديد         | ١     | <b>70V</b> | ١ ١   | 7.1   |
| بنات ، بمن یری        | بنات الدهر، بمن يرمى  | ١٢    | <b>70V</b> | \     | 777   |
| ويخصف                 | أو يخصف               | ٦     | <b>70V</b> | ١     | 777   |
| ليم                   | أحياء                 | ۲     | ۸٥٣        | ١     | 347   |
| يبعث                  | تبعث                  | ٤     | ۸۵۳        | ١     | ٥٨٢   |
| ومابرحت               | مابرحت                | ٩     | ۸۵۳        | ١     | 7,77  |
| لأزواجهم ، فقال الحسن | لأرواحهم ، وقال الحسن | ٥     | 809        | ١     | 444   |
| لارتفاعها             | لارتفاعه              | 11    | 809        | ١     | 711   |

| PAY         1         TT         A         Display                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | أصل ما جاء في المخطوط | الخطأ الذي صوابه    | السطر | الصفحة | الجزء | تسلسل       |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------|-------|--------|-------|-------------|
| ۱ (۲۹۲ )         النضر         النصر           ۲۹۲ )         ۲۲۲ )         السبعون           ۲۹۲ )         ۲۲۲ )         عيراً         عنزاً           ۲۹۲ )         ۲۲۳ )         یلهی         ینهی           ۱۹۲ )         ۲۲۳ )         یلهی         ینهی           ۱۹۲ )         ۲۲۳ )         عقاب         غراب           ۲۹۲ )         والتلمع         والتملع           ۱۹۲۲ )         شغب، تزاد به         شعب، یزاد           ۱۹۲۳ )         شغب، تزاد به         ضعب، یزاد           ۱۹۲۳ )         صباح مساء         صباح ومساء           ۱۹۲۳ )         سباح مساء         صباح ومساء           ۱۳۲۳ )         السلاسل         السلال           ۱۳۲۳ )         السلاسل         السلاسل           ۱۳۳ )         اللیتین غیر مرجل         اللیتین غیر مؤجل           ۱۳۳ )         الاحمة         الرحمة           ۱۳۳ )         الاحمة         الرحمة           ۱۳۳ )         الاحمة         الرحمة           ۱۳۳ )         الاحمة         الرحمة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | کئني                  | كأن                 | ٨     | ٣٦.    | ١     | 474         |
| ۲۹۲         ۱ التسعون         السبعون           ۲۹۲         ۱ ۲۲۲         عيراً         عنزاً           ۲۹۲         ۱ ۲۲۲         ا يلهى         ينهى           ۲۹۲         ۱ ۲۲۲         ا كقوله         قوله           ۲۹۲         ۱ ۳۲۲         والتلمع         والتلمع         والتلمع           ۲۹۲         ۱ ۳۲۳         والتلمع         والتلمع         والتملع           ۸۹۲         ۱ ۳۲۳         سغب، تزاد به         شعب، يزاد           ۸۳۲         ۱ ۳۲۲         ساء         صباح ومساء           ۸۳۲         ۱ ۳۲۲         السلاسل         السلال           ۲۰۳         ۱ ۳۲۳         ۱ سلاسل         السلال           ۲۰۳         ۱ ۸۲۳         ۱ السين غير مرجل         الليتين غير مرجل           ۵۰۳         ۱ ۳۰۳         ۱ الليتين غير مرجل         ولا نكون         ولا نكون           ۲۰۳         ۱ ۱۷۳         ۱ الرحمة         الرحمة           ۲۰۳         ۱ ۲۷۳         ۲ ۲۷۳         ۲ ۲۷۳         ۱ ۱ ۲۷۳         ۲ ۲۷۳         ۲ ۲۷۳         ۱ ۲۷۳         ۱ ۲۷۳         ۱ ۲۷۳         ۱ ۲۷۳         ۱ ۲۷۳         ۱ ۲۷۳         ۱ ۲۷۳         ۱ ۲۷۳         ۱ ۲۷۳         ۱ ۲۷۳         ۱ ۲۷۳         ۱ ۲۷۳         ۱ ۲۷         ۱ ۲۷                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | إذا المعنى            | إذ المعنى           | 10    | ٣٦.    | ١ ،   | 79.         |
| ٩٩٢       / ٢٦٢       ١ يلهى       ينهى         ٩٩٢       / ٢٦٣       ١ يلهى       ينهى         ٥٩٢       / ٢٦٦       ١ عقاب       غراب         ٩٩٢       / ٣٢٦       ١ والتلمع       والتملع         ٩٩٢       / ٢٦٦       / شغب، تزاد به       شعب، يزاد         ٩٩٢       / ٢٦٦       ٧       حروقًا         ٩٩٢       / ٢٦٦       ٧       صباح ومساء         ٠٠٠       / ٢٦٦       ١ السلال         ١٠٠       ١ ١       ١ ١         ١٠٠       ١ ١       ١ ١         ١٠٠       ١ ١       ١ ١         ١٠٠       ١ ١       ١ ١         ١٠٠       ١ ١       ١ ١         ١٠٠       ١ ١       ١ ١         ١٠٠       ١ ١       ١ ١         ١٠٠       ١ ١       ١ ١         ١٠٠       ١ ١       ١ ١         ١٠٠       ١ ١       ١ ١         ١٠٠       ١ ١       ١ ١         ١٠٠       ١ ١       ١ ١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | النصر                 | النضر               | ١ ،   | 771    | ١     | 791         |
| 3P7       / ۲۲۳       / ۲۲۳       ا کقوله       قوله         6P7       / ۲۲۳       / ۲۲۳       عقاب       غراب         7P7       / ۲۲۳       والتلمع       والتملع         4P7       / ۲۲۳       / شغب، تزاد به       شعب، یزاد         7P7       / ۲۲۳       / شغب، تزاد به       شعب، یزاد         4P7       / ۲۲۳       / سباح مساء       حروفاً         4P7       / ۲۲۳       / ویضع عنهم إصرهم)       السنلال         7P7       / ۲۲۳       / السلاسل       السلال         7P7       / ۲۲۳       / السیلاسل       السیلاسل         3.77       / ۲۲۳       / ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | السبعون               | التسعون             | ٣     | 777    | ١     | 797         |
| 797       1       كقوله       قوله         797       1       عقاب       غراب         797       1       عقاب       والتملع         797       1       شعب، يزاد         797       1       شعب، يزاد         799       1       777       1         799       1       777       1       777       1         700       1       777       1       777       1       1       1       1       1       1       777       1       1       1       7       7       1       7       7       7       1       7       7       7       7       7       7       7       7       7       7       7       7       7       7       7       7       7       7       7       7       7       7       7       7       7       7       7       7       7       7       7       7       7       7       7       7       7       7       7       7       7       7       7       7       7       7       7       7       7       7       7       7       7       7       7       7       7                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | عنزًا                 | عيراً               | ٤     | ٣٦٢    | ١     | 798         |
| ۲۹۲       ا       عقاب       غراب         ۲۹۲       ۲       والتملع       والتملع         ۲۹۲       ا       شغب، تزاد به       شعب، یزاد         ۲۹۲       ا       شغب، تزاد به       شعب، یزاد         ۲۹۲       ا       خروقاً       حروقاً         ۰.۳       ۱       ۲۲۳       ۱         ۲۰۳       ۱       سباح مساء       صباح ومساء         ۱۰.۳       ۱       ۱       ۱         ۲۰۳       ۱       ۱       ۱       ۱         ۲۰۳       ۱       ۱       ۱       ۱       ۱         ۱۰.۳       ۱       ۱       ۱       ۱       ۱       ۱       ۱       ۱       ۱       ۱       ۱       ۱       ۱       ۱       ۱       ۱       ۱       ۱       ۱       ۱       ۱       ۱       ۱       ۱       ۱       ۱       ۱       ۱       ۱       ۱       ۱       ۱       ۱       ۱       ۱       ۱       ۱       ۱       ۱       ۱       ۱       ۱       ۱       ۱       ۱       ۱       ۱       ۱       ۱       ۱       ۱       ۱       ۱       ۱       ۱       ۱       ۱ <t< td=""><td>ينهى</td><td>يلهى</td><td>١١</td><td>777</td><td>١</td><td>498</td></t<>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ينهى                  | يلهى                | ١١    | 777    | ١     | 498         |
| ۷ (۱ التماع والتماع والتماع والتماع والتماع (۱ التماع التماع التماع (١ التماع التماع التماع (١ التماع التماع التماع (١ التم | قوله                  | كقوله               | ۱۳    | 414    | 1     | 790         |
| ۲۹۸       ۱       ۳۲۹       ۱       شعب، يزاد         ۲۹۹       ۷       خروقاً       حروفاً         ۰.۳       ۱       ۲۳۳       ۷       ۲۳۳       ۱         ۲.۳       ۱       ۲       ۲۳۲       ۱       ۱       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲<                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | غراب                  | عقاب                | \ \   | ٣٦٣    | ١     | 797         |
| PPY       /       خروقاً       حروقاً         ۳.7       /       ۳۲       /       ۳۲       /       ۳۲       /       ۳۲       /       ۳۲       /       ۳       ۳       ۱       ۳       ۳       ۱       ۳       ۳       ۱       ۱       ۱       ۳       ۳       ۱       ۱       ۱       ۱       ۱       ۱       ۱       ۱       ۱       ۱       ۱       ۱       ۱       ۱       ۱       ۱       ۱       ۱       ۱       ۱       ۱       ۱       ۱       ۱       ۱       ۱       ۱       ۱       ۱       ۱       ۱       ۱       ۱       ۱       ۱       ۱       ۱       ۱       ۱       ۱       ۱       ۱       ۱       ۱       ۱       ۱       ۱       ۱       ۱       ۱       ۱       ۱       ۱       ۱       ۱       ۱       ۱       ۱       ۱       ۱       ۱       ۱       ۱       ۱       ۱       ۱       ۱       ۱       ۱       ۱       ۱       ۱       ۱       ۱       ۱       ۱       ۱       ۱       ۱       ۱       ۱       ۱       ۱       ۱       ۱       ۱       ۱       ۱ </td <td>والتملع</td> <td>والتلمع</td> <td>۲</td> <td>٣٦٤</td> <td>١</td> <td><b>۲9</b>۷</td>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | والتملع               | والتلمع             | ۲     | ٣٦٤    | ١     | <b>۲9</b> ۷ |
| ٠.٣       ١       صباح مساء       صباح ومساء         ٣.٠       ١       ٣٠٠       ١       ٣٠٠       ١       ١       ٣٠٠       ١       ١       ١       ٣٠٠       ١       ١       ١       ١       ٣٠٠       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١       ١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | شعب ، يزاد            | شغب ، تزاد به       | ١     | ٣٦٦    | ١     | 791         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | حروفًا                | خروقاً              | ٧     | 411    | ١ ١   | 799         |
| ۲. ۳۱       ۸       السلاسل       السلال         ۳. %       ١ السلاسل       معذرة الله         ۳. %       ٢       ٣٠ %       ١ الليتين غير مرجل         ١٠ %       ٧       ١ الليتين غير مرجل       ولايكون         ٥٠ %       ١       ١٧       ١٧       ١٠٠         ٣٠ %       ١       ١٠٠       ١٠٠       ١١       ١٧٠         ٣٠ %       ١٠٠       ١١٥       ١١٥       ١١٥       ١١٥         ٣٠ %       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠ <td>صباح ومساء</td> <td>صباح مساء</td> <td>۱۷</td> <td>411</td> <td>١</td> <td>٣</td>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | صباح ومساء            | صباح مساء           | ۱۷    | 411    | ١     | ٣           |
| ۲.۳       ۲       ۳٦٨       ۲       ۳٦٨       ۲       ۳.۶         3.7       ١       ۸       الليتين غير مرجل       الليتين غير مؤجل         6.7       ١       ٧٧       ٧       ٧       ٧       ٧       ٧       ١       ١٤       ١٤       ١٤       ١٤       ١٤       ١٤       ٣٠٨       ١٠٠٨       ١٠٠٨       ١٠٠٠       ١٠٠٠       ١٠٠٠       ١٠٠٠       ١٠٠٠       ١٠٠٠       ١٠٠٠       ١٠٠٠       ١٠٠٠       ١٠٠٠       ١٠٠٠       ١٠٠٠       ١٠٠٠       ١٠٠٠       ١٠٠٠       ١٠٠٠       ١٠٠٠       ١٠٠٠       ١٠٠٠       ١٠٠٠       ١٠٠٠       ١٠٠٠       ١٠٠٠       ١٠٠٠       ١٠٠٠       ١٠٠٠       ١٠٠٠       ١٠٠٠       ١٠٠٠       ١٠٠٠       ١٠٠٠       ١٠٠٠       ١٠٠٠       ١٠٠٠       ١٠٠٠       ١٠٠٠       ١٠٠٠       ١٠٠٠       ١٠٠٠       ١٠٠٠       ١٠٠٠       ١٠٠٠       ١٠٠٠       ١٠٠٠       ١٠٠٠       ١٠٠٠       ١٠٠٠       ١٠٠٠       ١٠٠٠       ١٠٠٠       ١٠٠٠       ١٠٠٠       ١٠٠٠       ١٠٠٠       ١٠٠٠       ١٠٠٠       ١٠٠٠       ١٠٠٠       ١٠٠٠       ١٠٠٠       ١٠٠٠       ١٠٠٠       ١٠٠٠       ١٠٠٠       ١٠٠٠       ١٠٠٠       ١٠٠٠       ١٠٠٠       ١٠٠٠       ١٠٠٠       ١٠٠٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | <del></del>           | ( ويضع عنهم إصرهم ) | ٥     | ٣٦٧    | ١     | ٣.١         |
| 3.7       ١       الليتين غير مرجل       الليتين غير مؤجل         6.7       ١       ٧       ٧       ٧       ١       ٠٠٠       ١       ٣٠٠       ١       ٣٠٠       ١       ٣٠٠       ١       ١١       ٣٠٠       ١       ١١       ١١       ٣٠٠       ١       ٣٠٠       ١٠٠       ٣٠٠       ١٠٠       ٣٠٠       ١٠٠       ٣٠٠       ٣٠٠       ١٠٠       ٣٠٠       ٣٠٠       ١٠٠       ٣٠٠       ٣٠٠       ٣٠٠       ٣٠٠       ١٠٠       ٣٠٠       ٣٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | السيلال               | السيلاسيل           | ٨     | 777    | ١     | ٣.٢         |
| ۲۰۳       ۱       ولا نكون       ولا يكون         ۳۰۹       ۱       ۳۰۹       ۱         ۳۰۰       ۱       ۳۷۷       ۱         ۳۰۰       ۱       ۳۰۸       ۱         ۳۰۸       ۱       ۳۷۲       ۱         ۳۰۸       ۱       ۳۰۸       ۱                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | معذرة الله            | أو معذرة الله       | ۲     | 777    | ١     | ٣.٣         |
| ۲.٦ \ ۱ \ ۲۷۷ \ ۸ يتغير يتغير يتغير الرحمة الرحمة الرحمة الرحمة الرحمة رواية رواية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | اللبتين غير مؤجل      | الليتين غير مرجل    | ٨     | ۸۶۳    | ١     | ۲٠٤         |
| ۱۳۰۷ ۱ ۱۲۷۲ ۱ الرحمة الرحمة الرحمة واية رواية                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | ولايكون               | ولا نكون            | ٧     | ٣٧.    | ١     | ٣٠٥         |
| ۳۰۸ ۱ ۳۷۲ ۳ راویة                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | يتغر                  | يتغير               | ٨     | ٣٧١    | 1.    | ٣.٦         |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | الرحمة                | للرحمة              | ١٤    | 871    | ١     | ٣.٧         |
| ۳.۹ ۱ ۳۷۲ ع قول الكميت الكميت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | رواية                 | راوية               | ٣     | ۳۷۲    | ١     | ٣٠٨         |
| ļ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | الكميت                | قول الكميت          | ٤     | ٣٧٢    | ١     | ٣.٩         |

| أصل ما جاء في المخطوط      | الخطأ الذي صوابه        | السطر | الصفحة     | الجزء | تسلسل |
|----------------------------|-------------------------|-------|------------|-------|-------|
| يحمق وهو                   | تحمق وهي                |       | ٣٧٢        | ١     | ٣١٠.  |
| يلوذ ، الجني               | تلوذ ، الجنين           | ٦     | 777        | 1 .   | 711   |
| طائر                       | طائراً                  | ٧     | 777        | ١     | 717   |
| الرواجيع                   | الرواجع                 | ٩     | <b>TVT</b> | ١     | 717   |
| بالثكير                    | بالشكير                 | ١.    | 777        | ١ ،   | 712   |
| يهلكهم                     | نهلكهم                  | ١     | TVT.       | ١     | 710   |
| لخفاوتها                   | لحفاوته                 | ٣     | 475        | ١     | 717   |
| فساع                       | فساغ                    | ٤     | 377        | ١     | 717   |
| صالحًا البنية              | صالح البنية             | ۱۹    | 475        | ١     | 711   |
| بن جهتهم ، إلا أنها مخلوقة | من جهتهم ، لأنها مخلوقة | ٤     | ٣٧٥        | ١     | 719   |
| إذا أراد                   | إذ أراد                 | ١     | ۳۷۸        | ١     | ٣٢.   |
| الشيء                      | بالشيء                  | ٥     | 777        | ١     | 771   |
| ظنونا ، الحجوبا            | الظنونا ، الحجونا       | ٣,٢   | 779        | ١     | 777   |
| منصوبة على الوصف           | مجرورة على الوصف        | ٤     | TV9        | ١     | 777   |
| وأما الوصيف                | وأما الجر               | ٦     | ۳۸۰        | ١     | 377   |
| إحيائهم                    | إحياءهم                 | ٩     | ۳۸۱        | ١     | ٣٢٥   |
| لايطرحنك                   | لاتطرحنك                | ٦     | ۳۸۳        | ١ ،   | 777   |
| مخرجه                      | نخرجه                   | 17    | ۳۸۳        | \     | 777   |
| كقولك                      | كقوله                   | ١.    | ۳۸٤        | ١     | ٣٢٨   |
| ال                         | عاد                     | ١٢    | ۳۸٥        | ١     | 779   |
| يجدنكم                     | تجدنهم                  | ٣     | ۳۸۷        | ١     | ٣٣.   |
|                            |                         |       |            |       |       |

|                       | الخطأ الذي صوابه      | استصر | المنفحة     | الجزء | تسلسل |
|-----------------------|-----------------------|-------|-------------|-------|-------|
| الحرف                 | الحرب                 | ٤     | ۳۸۸         | \     | 441   |
| مكثر                  | یکثر                  | ٣     | 474         | ١     | 777   |
| بعثرين                | بعشرين                | ٤     | 79.         | ١     | 777   |
| البارئون              | البادئون              | ٨     | 491         | ١     | 772   |
| يجاوره                | يجاوزه                | ٨     | 494         | ١     | ٣٣٥   |
| أرفع                  | الأرفع                | ٩     | 797         | ١     | 777   |
| بالنشأة والاخرة       | بالنشأة الآخرة        | ٩     | 494         | ١     | 777   |
| لايخطئ مقاتل          | لاتخطىء مقاتله        | ٨     | 498         | ١     | 777   |
| فهلا قيت              | فما لاقيت             | ٩     | 898         | ١     | 779   |
| وأرسلت عمر            | وأرسلت إلى عمر        | ١١    | 498         | ١     | ٣٤.   |
| أريدكم                | رويدكم                | ٣     | 790         | ١     | 781   |
| ينقى                  | تتفى                  | ٦     | ٣٩٥         | \ \   | 727   |
| يابن                  | ياابن                 | ١.    | 790         | ١     | 727   |
| والتدبير              | والنذير               | ١٣    | 797         | ١     | 337   |
| لسباع، تخلق           | لسابع ، تحلق          | 17,10 | <b>٣9</b> ٧ | ١     | 720   |
| يحن                   | تحن                   | ١     | 791         | \     | 757   |
| حفافًا ، من حف حفوفًا | خفافاً ، من خف خفوفاً | ۲،۳   | ۳۹۸         | ١ ١   | 757   |
| عرفتني                | عرفنني                | ٩     | 799         | \     | ٣٤٨   |
| تبوك الروم            | تبوك من الروم         | ۱۲    | 799         | ١     | 789   |
| والله                 | واللام                | ٥     | ٤٠٠         | ١     | ٣٥٠   |
| والمسكين أذوى         | والمسكين الذي         | ١٦    | ٤٠٠         | ١     | 701   |

| أصل ما جاء في المخطوط | الخطأ الذي صوابه  | السطر | الصفحة | الجزء | تسلسل      |
|-----------------------|-------------------|-------|--------|-------|------------|
| التوكيد               | لتوكيد            | •     | ٤٠١    | ١     | ٣٥٢        |
| الشعاة                | السعاة            | ٤     | ٤٠١    | ١     | 707        |
| إن الذي               | وإن الذي          | 18    | ٤٠٢    | ١ ١   | 808        |
| جتمعت                 | جمعت              | ٥     | ٤٠٥    | ١     | 700        |
| وثاني                 | وثان              | ٦     | ٤٠٥    | ١,    | 807        |
| العشر                 | العتر             | ٧٠    | ٤٠٦    | \     | <b>707</b> |
| ولاعذر                | ولا عذر لهم       | ١     | ٤٠٧    | ١     | 701        |
| يقول ، لاتنفر         | نقول ، لا تنفروا  | ٣     | ٤٠٧    | ١     | 809        |
| دفاء                  | جفاء              | ٧     | ٤٠٧    | ١,    | ٣٦.        |
| أبا عمرو              | أبا عامر          | ٣     | ٤٠٩    | ١     | 411        |
| تيهزرة                | تيهورة            | ٦     | ٤١٠    | ١     | 414        |
| تذهب                  | مذهب              | ٨     | ٤١١    | ١     | 777        |
| مني                   | عني .             | ٩     | ٤١١    | ١     | ٣٦٤        |
| إذا كانوا             | إذ كانوا          | ٦     | ٤١٣    | ١     | 770        |
| ﴿ وعد الله ﴾          | ﴿ وعد الله حقاً ﴾ | ١٠.   | ٤١٥    | ١     | 777        |
| إذ قال                | وقال              | ٤     | ٤١٦    | ١ ١   | 777        |
| أريك                  | إنك               | ٥     | ٤١٦    | ١     | 77.        |
| إذا قضوا              | وإذا قضوا         | ١٦    | ٤١٦    | \     | 779        |
| عبد الله              | عبيد الله         | ۱۹    | ٤١٧    | \     | ٣٧.        |
| السيما                | الشمسا            | ۲.    | ٤١٧    | ١     | ٣٧١        |
| ولاعمى                | ولانحسا           | ١     | ٤١٨    | ١     | ۳۷۲        |

| أصل ما جاء في المخطوط | الخطأ الذي صوابه          | السطر | الصفحة | الجزء | تسلسل |
|-----------------------|---------------------------|-------|--------|-------|-------|
| ألا رتثت              | ألا ارتثت                 | ٣     | ٤١٨    | ١     | 777   |
| عن الخير              | عن الخبر                  | ١ ،   | ٤١٩    | ١     | 377   |
| ألطف                  | وألطف                     | ۲     | ٤١٩    | ١     | ٣٧٥   |
| غير واضحة في الأصل    | الجمع                     | ٥     | ٤١٩    | 1.    | ٣٧٦   |
| عدفر                  | عد وفر                    | ٧     | ٤٢١    | ١     | ٣٧٧   |
| العنوي                | الغنوي                    | ٦     | ٤٢٢    | ١     | ۳۷۸   |
| عوارب ، إقامة ، ثم    | عوازب ، مقامة ، تم حول    | ٧     | ٤٢٢    | ١     | 779   |
| حول محرم              | مجرم                      | _     |        | _     | _     |
| یری                   | ترى                       | ٧     | 277    | ١     | ۳۸۰   |
| ماقد بت               | ممابت                     | 11    | ٤٢٣    | ١     | ۲۸۱   |
| مسيف، يمسحه           | مسف ، يمسكه               | ١٠،٩  | 573    | ١     | ٣٨٢   |
| عن أخبار              | من أخبار                  | ۱۲    | ٤٢٧    | ١     | ۳۸۳   |
| الهود                 | هود                       | ١     | ٤٢٩    | ١     | 387   |
| ﴿ نوف إليهم أعملهم ﴾  | ﴿ نوف إليهم أعملهم فيها ﴾ | ٥     | ٤٣١    | ١     | ۳۸٥   |
| من أرد                | من أراد                   | ٦     | 173    | 10    | ۳۸٦   |
| الجر                  | الخبر                     | ٩     | 173    | ١     | ۳۸۷   |
| من العقل              | في العقل                  | 11    | 173    | -     | ۲۸۸   |
| فقلت الوجوه           | فقلت وأنكرت الوجوه        | ٨     | 2773   | ١     | ۳۸۹   |
| بالدريس               | والدريس                   | ٩     | 277    | 1     | ٣٩.   |
| لأنه                  | لأنهم                     | 17    | ٤٣٣    | 1     | 791   |
| فلما أن               | فكما أن                   | ١٣    | 373    | ١     | 444   |
|                       |                           |       |        |       |       |

| أصل ما جاء في المخطوط | الخطأ الذي صوابه           | السطر | الصفحة | الجزء | تسلسل |
|-----------------------|----------------------------|-------|--------|-------|-------|
| فتديمها ، إحميها علي  | فنديمها ، إذا حميها غلا    | ۲     | ٤٣٥    | ١     | 797   |
| يوثق                  | تۇتف                       | ٤     | ٥٣٥    | ١     | 498   |
| يجوز                  | ويجوز                      | ٩     | ٥٣٤    | ١     | 790   |
| جرب                   | جرت                        | ١٢    | 6٣٥    | ١     | 797   |
| ماعتبطنا              | ما اعتبطنا                 | .٣    | ٨٣٤    | ١     | 897   |
| الفضل ، تبيح          | الفصل ، قبيح               | ٥،٤   | ٤٣٩    | ١     | - ٣٩٨ |
| الزاجر                | الراجز                     | ٦     | ٤٣٩    | ١     | 799   |
| تحرفونهم              | تحرقونهم                   | ١٢    | ٤٣٩    | ١     | ٠.٤٠٠ |
| لقط ، المؤتكفات       | لوط ، المؤتفكات            | ٧     | ٤٤١    | ١     | ٤٠١   |
| كشتمناك               | لشتمناك                    | ١.    | ٤٤١    | ١     | ٤٠٢   |
| وراعكم ظهوركم         | وراء ظهوركم                | ١٤    | ٤٤١    | ١     | ٤٠٣   |
| أنت                   | إنك                        | ۱۷    | ٤٤١    | ١     | ٤٠٤   |
| التنبيت               | التثبيب                    | ١     | 252    | ١     | ٤٠٥   |
| الق                   | قالت                       | ١.    | ٤٤٧    | V     | ٤٠٦   |
| هو لام                | هي لام                     | ١١    | 229    | ١     | ٤٠٧   |
| نوردتها ، بنوا        | توردتها، بنو               | ٣     | ٤٥٠    | ١     | ٤٠٨   |
| الذي يصفها            | التي يصفها                 | ٥     | ٤٥٠    | 1     | ٤٠٩   |
| كسير                  | يسير                       | 11    | १०४    | ١ ١   | ٤١٠   |
| ﴿ ولقد همت به ﴾       | ﴿ ولقد همت به وهم بها لولا | 11    | ٤٥٣    | 1     | - ٤١١ |
| · <del></del>         | أن رءا برهــن ربه ﴾        | _     | -      | _ ,   | -     |
| تدعني                 | يدعني                      | ٤،٢   | १०१    | ١     | ٤١٢   |
|                       |                            | :     |        |       | زا    |

| أصل ما جاء في المخطوط | الخطأ الذي صوابه | السطر | الصفحة | الجزء | تسلسل |
|-----------------------|------------------|-------|--------|-------|-------|
|                       | وقال             | ٣     | ٤٥٤    | ١     | ٤١٣   |
| السحاب                | أصحاب            | ٩     | ٤٥٤    | ١     | ٤١٤   |
| بشار                  | يسار             | 17    | १०१    | ١ ١   | ٤١٥   |
| الشراشيف              | الشراسيف         | ٨     | ٤٥٥    | ١     | ٤١٦   |
| أوس<br>أوس            | دوس <u></u>      | 11    | १०७    | ١     | ٤١٧   |
| علي                   | طيلد             | ١٥    | १०२    | ١ ١   | ٤١٨   |
| الكواب                | الكواكب          | ٣     | ٨٥٤    | ١     | ٤١٩   |
| ناحية                 | ناحيته           | ٤     | ٤٥٩    | ١     | ٤٢.   |
| قیس                   | أبو قيس          | ٧     | ٤٥٩    | ١     | 173   |
| سأله ، ابي السكيب     | سأل ، ابن السكيت | 17    | १०९    | ١ ،   | ٤٢٢   |
| في أبواب              | من أبواب         | ٤     | ٤٦١    | ١     | 277   |
| عشر، نجيء             | شهر وعشر ، تجيء  | ١٤    | ٤٦١    | ١ ،   | १४६   |
| الكيان                | الكيال           | ۲     | ٤٦٢    | ١     | ٤٢٥   |
| مرقوه                 | سىرقوه           | ٣     | ٤٦٢    | ١     | ٤٢٦   |
| مخنقه                 | منطقة            | ٦     | ٤٦٣    | ١ ١   | ٤٢٧   |
| طبيب                  | الطبيب           | Ň     | ٤٦٤    | \     | ٨٢٤   |
| تأرب                  | تأرق             | ۲     | १८६    | ١     | १४९   |
| منها أولون وداخر      | منهم أولون و آخر | ٦     | 673    | ١ ،   | ٤٣٠   |
| بني عمنا ، وكاهلا     | بنو عمنا ، وكاهل | ٩     | ٤٦٥    | \     | ٤٣١   |
| شىفى                  | شفني             | ٤     | ٤٦٦    | \     | 773   |
| أن تنظر               | أن تنظرا         | 11    | ٤٦٦    | \     | ž٣٣   |
| <u> </u>              |                  |       |        |       | L     |

| أصل ما جاء في المخطوط | الخطأ الذي صوابه  | السطر | المنفحة | الجزء | تسلسل |
|-----------------------|-------------------|-------|---------|-------|-------|
| لايعد                 | لا يعتد           | ١٤    | ٤٦٦     | ١     | 575   |
| النجي بها             | النجي به          | ١٦    | ٤٦٦     | ١     | ٤٣٥   |
| منتحقب                | غير مستحقب        | ٦     | ٤٦٧     | ١     | ٤٣٦   |
| يعدي                  | بعدي              | 11    | ٤٦٧     | ١     | ٤٣٧   |
| تعود                  | تعمد              | ۱٥    | ٤٦٧     | 1     | 1871  |
| فإنا غلطه             | فإن غلطه          | ٥     | ٤٦٨     | ١     | ٤٣٩   |
| اًقوب                 | أقوت              | ٧     | १२९     | ١     | ٤٤.   |
| ولأيقنوا              | وأيقنوا           | 14    | ٤٦٩     | ١     | ٤٤١   |
| فيتذكأ                | فيتلكأ            | ٦     | ٤٧٠     | ١     | 227   |
| يسير                  | يسيرأ             | ٧     | ٤٧٠     | ١     | 252   |
| هذا القول             | وهذا القول        | ٧     | ٤٧١     | ١     | ٤٤٤   |
| واحد مثلة صدقة        | واحدها مثلة كصدقة | ٨     | ٤٧٢     | ١     | وعع   |
| يابني                 | ياابني            | ۱۷    | ٤٧٢     | ١     | ٤٤٦   |
| بن عمر                | بن عمرو           | ۱۷    | ٤٧٣     | ١     | ٤٤٧ . |
| نزوهم ، الشعف         | نروهم ، السعف     | ۲،۱   | ٤٧٤     | ١     | ٤٤٨   |
| قال                   | وقال              | V.    | ٤٧٤     | ١     | ٤٤٩   |
| ييأسوا                | تيأسوا            | ٣     | ٤٧٦     | 1     | ٤٥٠   |
| ياب <i>ن</i>          | ياابن             | ٧     | ٤٧٧     | 1     | ٤٥١   |
| فلا تهنىء الوشين      | فلا يهنىء الواشين | ١.    | ٤٧٧     | ١     | 207   |
| للعباد                | العباد            | ١     | ٤٧٩     | ١     | ۲٥٤   |
| بقضائه                | لقضائه            | ٦,    | ٤٧٩     | 1     | ٤٥٤   |

| أصل ما جاء في المخطوط   | الخطأ الذي صوابه      | السطر | ألصقحة | الجزء | تسلسل |
|-------------------------|-----------------------|-------|--------|-------|-------|
| معكم                    | حكم                   | ٧     | ٤٧٩    | ١     | ٤٥٥   |
| شيء                     | الشيء                 | ٥     | ٤٨١    | ١     | १०२   |
| غرير                    | غريرا                 | ١٤    | ٤٨١    | ١     | ۷٥٤   |
| اللبد                   | اليد                  | ٥     | ٤٨٢    | ١ ١   | ٨٥٤   |
| كراهية                  | كراهيته               | ١.    | ٤٨٣    | ١ ١   | ٤٥٩   |
| فرع ، الظنايب           | فزع ، الظنابيب        | ٦     | ٤٨٤    | ١ ،   | ٤٦٠   |
| ليصاع قرناها بعير       | ليصاغ قرناها بغير     | ٣     | ٤٨٥    | ١     | ٤٦١   |
| نوات                    | من ذوات               | ٤     | ٤٨٥    | ١ ،   | ٤٦٢   |
| مثله الراعي             | ومثله للراعي          | ۲     | ٤٨٧    | ١ ،   | 277   |
| زيدًا وعده ، وعده زيدًا | زيد وعده ، وعده زيداً | ٤٠    | ٤٨٨    | \     | ٤٦٤   |
| فينتهي                  | ينتهي                 | ٥     | ٤٩.    | 1     | ٤٦٥   |
| ويلحن                   | وتلحن                 | 11    | ٤٩٠    | \     | ٤٦٦   |
| المرتاب                 | بالمرتاب              | ١     | ٤٩١    | ١     | ٤٦٧   |
| شباب                    | شبابي                 | ١٢    | ٤٩١    | ١     | ٤٦٨   |
| نحوا جنينا              | نجوأ جنيبا            | ٤     | ٤٩٢    | ١     | १७९   |
| سقاه وإذا               | سقاه : إذا            | ۲     | ٤٩٣    | ١ ،   | ٤٧٠   |
| فيعدوه                  | فيغذوه                | ۲     | १९१    | \     | ٤٧١   |
| أنزلت                   | أنزل                  | ١٣    | ٤٩٥    | \     | ٤٧٢   |
| الحزور                  | الجزور                | ١٢    | ٤٩٦    | ١     | ٤٧٣   |
| بعلمه                   | لعلمه                 | ٥     | ٤٩٧    | ١ ،   | ٤٧٤   |
| وموافقه                 | ومواقفه               | ١.    | £9V    | \     | ٤٧٥   |

| أصل ما جاء في المخطوط | الخطأ الذي صوابه  | السطر | الصفحة  | الجزء | تسلسل |
|-----------------------|-------------------|-------|---------|-------|-------|
| ذبك كأن لم ينفقوا     | ذلك كأن لم ينطقوا | ١٤    | ٤٩٧     | ١     | ٤٧٦   |
| جازتي ، الخذر         | جارتي ، الخدر     | ١٦    | ٤٩٧     | ١     | ٤٧٧   |
| يصم                   | ويصم              | ۱۷    | ٤٩٧     | ١     | ٤٧٨   |
| ألت                   | ئلا               | ٥     | ٥٠١     | ١     | ٤٧٩   |
| بميد                  | تميد              | ۱۷    | . 0 - 7 | ١     | ٤٨٠   |
| الرجل                 | الرحل             | ١٦    | . 0.4   | ١     | ٤٨١   |
| مائي                  | مالي              | ۲     | ٥٠٤     | ١     | ۲۸۶   |
| بشر                   | بئر               | ٣     | ٥٠٤     | ١     | ٤٨٣   |
| حزم                   | جذم               | ٥     | ٤٠٥     | ١     | ٤٨٤   |
| تسخير                 | تسخيره            | ۱٥    | 0 • 0   | ١     | ٤٨٥   |
| ويحسبون               | ويحبسون           | 1     | ۲۰۵     | ١     | ٤٨٦   |
| إن ليس                | إذ ليس            | ۱۲    | ٥٠٧     | ١     | ٤٨٧   |
| قيل التحريم           | قبل التحريم       | ٧     | ۸۰۵     | ١     | ٤٨٨   |
| يبكر                  | تبكر              | 18    | ۸۰۵     | ١     | ٤٨٩   |
| نوائبًا وينصب         | دوائبًا وتنصب     | ٥     | ٥٠٩     | ١     | ٤٩.   |
| مضيقًا                | مصيفًا            | ٥     | ٥٠٩     | ١     | ٤٩١   |
| أغيا                  | ليدأ              | ٧     | ٥٠٩     | 1     | 897   |
| إذا كان               | إذ كان            | ١.    | ٥٠٩     | 1     | ٤٩٣   |
| دفاف، هضومها          | دفاق ، فضیمها     | ۲     | ۱۱ه     | ١     | १९१   |
| أضواحها               | أضواجها           | ٣     | ۱۱ه     | ١     | ٤٩٥   |
| استظف                 | استمر             | ٤     | ۱۱ه     | 1     | १९५   |
|                       |                   |       |         |       |       |

| أصل ما جاء في المخطوط | الخطأ الذي صوابه | السطر | المنفحة  | الجزء | تسلسل |
|-----------------------|------------------|-------|----------|-------|-------|
| الفناء                | للفناء           | ١.    | ٥١١      | ١     | ٤٩٧   |
| إذا كانوا ، وجدا      | إذ كانوا ، وجدوا | ٥     | ٥١٢      | ١     | ٤٩٨   |
| إذا كانت              | إذ كانت          | ٩     | ٥١٢      | ١     | ٤٩٩   |
| يعوق النزع            | يغرق النبل       | ١٣    | ٥١٢      | ١     | ٥٠٠   |
| أن المصطلق            | آل المصطلق       | 11    | ٥١٣      | ١     | ٥٠١   |
| الجذال                | الجذل            | 11    | ٥١٤      | ١     | ٥٠٢   |
| الحوياء               | الحرباء          | ۱۲    | ٥١٤      | ١     | ٥٠٣   |
| التنرية والتنزيه      | التبرئة والتنزيه | ٤     | ٥        | ۲     | ٥٠٤   |
| التعجيب               | التعجب           | ٥     | ٥        | ۲     | ٥٠٥   |
| صار، عن               | صارت ، علی       | ١     | ٦        | ۲     | ۲۰٥   |
| بخت النصر             | بختنصر           | ٧     | <b>V</b> | ۲     | ٥٠٧   |
| وكما وقفوا            | ولما وقفوا       | ٨     | ٧        | ۲     | ۸۰۵   |
| معي .                 | مع               | ٥     | ٨        | ۲     | ٥٠٩   |
| من يك                 | فمن يك           | ٧     | ٨        | ۲     | ٥١٠   |
| تعدوا                 | يعدوا            | 14    | ٨        | ۲     | ٥١١   |
| أخرجوا                | خرجوا            | ٤     | ٩        | ۲     | ٥١٢   |
| تكره                  | التكره           | ١٤    | ٩        | ۲     | ٥١٣   |
| وعبرة                 | وعلامة           | ١٣    | ١.       | ۲     | ٥١٤   |
| سيئين                 | سيئ              | ۱۷    | ١.       | ۲     | ٥١٥   |
| أكبروا                | أنكروا           | ۲     | ۱۲       | ۲     | ٥١٦   |
| نمي                   | رمي              | ٤     | ١٥       | ۲     | ۱۷ه   |

| أصل ما جاء في المخطوط | الخطأ الذي صوابه    | السطر | الصفحة | الجزء | تسلسل |
|-----------------------|---------------------|-------|--------|-------|-------|
| الضالين               | للضالين             | ٤     | - 17   | ۲     | ۸۱۵   |
| حد ، أغذادا           | حدا ، أغذاذا        | ۲     | ١٨     | ۲     | ٥١٩   |
| مالا يغنيهم           | مالا يعنيهم         | ٤     | ۲۱     | ۲     | ۰۲۰   |
| الاجتماع              | لاجتماع             | ١٥    | ۲۱     | ۲     | ۲۱ه   |
| لقولك                 | كقولك               | ١.    | 45     | ۲     | ۲۲ه   |
| منها ليدفع            | فيها لموضع          | 17    | 45     | ۲     | ٥٢٣   |
| ثم                    | تم                  | ۱۷    | ۲٥     | ۲     | ٤٢٥   |
| ועלט                  | الاثنى              | ٣     | **     | ۲     | ٥٢٥   |
| فأحممت                | فأصممت              | ٤     | 44     | ۲     | 770   |
| _                     | وقال                | ٥     | 7.7    | ۲     | ٥٢٧   |
| عمر                   | عمرو                | ٦     | 44     | ۲     | ۸۲۵   |
| أعفلنا                | أغفلنا              | ٣     | 79     | ۲     | ٥٢٩   |
| يعني بني              | يعلى بن             | 17    | 49     | ۲     | ٥٣٠   |
| فكذلك                 | فلذلك               | 11    | ٣.     | ۲     | ۱۳٥   |
| ننقص                  | تنقص                | ۲     | ٣١     | ۲     | ۲۳٥   |
| الذين                 | الذنب               | ٧     | ٣١     | ۲     | ٥٣٣   |
| والغناء               | والعناق             | 18    | ٣١     | ۲     | 370   |
| لكننا ضمير            | لك <i>ن</i> ضىمير   | ٥     | ٣٢     | ۲     | ٥٣٥   |
| يرمينني ، ويقليني     | وترمينني ، وتقلينني | ٧     | ٣٢     | ۲     | 77٥   |
| محبق الأصداف          | محبوكة الأصلاب      | ٨     | 77     | ۲     | ٥٣٧   |
| وأذريته               | وأذرته              | ١.    | ٣٣     | ۲     | ۸۳٥   |
|                       |                     |       |        |       |       |

| أصل ما جاء في المخطوط | الخطأ الذي صوابه | السطر | الصفحة | الجزء | تسلسل  |
|-----------------------|------------------|-------|--------|-------|--------|
| النزوع ، عظيم         | النزيع ، عريض    | 11    | 37     | ۲     | ٥٣٩    |
| يسير ، مراشك          | انسیر ، مواشك    | ۱۲    | 37     | ۲     | ٥٤٠    |
| لازال                 | لا أزال          | ۱۳    | 77     | ۲     | ٥٤١    |
| مطموسة في الأصل       | القناة           | ۱۲    | ٣٨     | ۲     | 027    |
| نضولا                 | نصولا            | ٥     | ٣٩     | ۲     | ٥٤٣    |
| الحق                  | لحق              | ١.    | ٤٠     | ۲     | 330    |
| التمير                | التميين          | ٧     | ٤٣     | ۲     | 0 \$ 0 |
| الذين                 | الدين            | ١.    | ٤٣     | ۲     | ०६٦    |
| عبادتنا               | عبادنا           | ٤     | ٤٥     | ۲     | ۷٤٥    |
| قبيل                  | قتيل             | ١.    | ٤٥     | ۲     | ٥٤٨    |
| فليس ، خاليًا         | فلئن ، خاليين    | ٥     | ٤٨     | ۲     | ٥٤٩    |
| نأتي                  | يأبى             | ٣     | ٥١     | ۲     | 00+    |
| لقرآن                 | القراءات         | ۱۷    | ۱ه     | ۲     | ۱٥٥    |
| المتنجم               | المتخيم          | ٣     | ٥٢     | ۲     | ۲٥٥    |
| أنساتيك               | لاأنساك          | ٦     | ٥٢     | ۲     | ۳٥٥    |
| الغلال                | الغلاغل          | ٩     | ٥٣     | ۲     | ٤٥٥    |
| بأظلافها              | بأظلافه          | ٤     | ۷٥     | ۲     | 000    |
| ردف ، يجلب            | ودق ، مجلب       | ٨     | ٥٧     | ۲     | 700    |
| الغنم                 | للغتم            | 17    | ٥٧     | ۲     | ٥٥٧    |
| الرعي ، فيدوده        | الراعي، فيذود    | ١٤    | ٥٧     | ۲     | ۸۵٥    |
| أقل                   | قل               | ١٥    | ٥٧     | ۲     | ٥٥٩    |
|                       |                  |       |        |       |        |

| أصل ما جاء في المخطوط | الخطأ الذي صوابه   | السطر | المنفحة | الجزء | تسلسل |
|-----------------------|--------------------|-------|---------|-------|-------|
| لعلعسىع               | البغيبغ            | 1     | ٥٨      | ۲     | ٥٦٠   |
| كالحبة : أي : نسانا   | كالحية أي : لسانًا | ١.    | ۸٥      | ۲     | ١٢٥   |
| وأسحت                 | سحت وأسحت          | ٨     | 71      | ۲     | ۲۲٥   |
| بمعنى                 | بمعنی « ما »       | ٥     | 77      | ۲     | ۳۲٥   |
| الأحوال               | الأحوال كلها       | ۱۲    | 77      | ۲     | ٤٦٥   |
| عبد الله              | عبيد الله          | ١     | 74      | ۲     | ەتە   |
| إن هذا                | إن هذان            | ٦     | ٦٣      | ۲     | ۲۲٥   |
| لايختلف               | لاتختلف            | ۱۲    | 78      | ۲     | ۰٦٧   |
| فلذلك                 | فكذلك              | ١٤    | 75      | ۲     | ۸۲٥   |
| يجمع                  | مجمع               | ٣     | ٦٤      | ۲     | ०७९   |
| ماستطعت               | مااستطعت           | ٧     | ٦٤      | ۲     | ۰۷۰   |
| المعنى                | معنى               | ١٣    | ٦٤      | ۲     | ٥٧١   |
| لامسياس               | لامساسيا           | ١٥    | ٦٥      | ۲     | ۲۷٥   |
| الهيداج               | الهياج             | ١٤    | 77      | ۲     | ٥٧٣   |
| بالهاء                | لهالب              | ١٤    | ٦٧      | ۲     | ٤٧٥   |
| فقر                   | قفر                | ١     | ٦٨      | ۲ ا   | ٥٧٥   |
| ملموة ، الأوعالها     | ملمومة . الأوعالا  | 11    | ٦٨      | ۲     | ۲۷٥   |
| مية ، تلوح            | لمية ، يلوح        | ١١    | ٦٩      | ۲     | ۷۷ه   |
| تسرعون وتستحثون       | يسرعون ويستحثون    | ٦     | ٧.      | ۲.    | ۸۷۵   |
| ملتصىقين              | ملتصقتين           | 71    | ٧.      | ۲     | ۹۷٥   |
| يحيوهم ٠              | تحيرهم             | ٦     | ٧٢      | 7     | ٥٨٠   |
|                       |                    |       |         | 1     |       |

| أصل ما جاء في المخطوط | الخطأ الذي صوابه | السطر | الصفحة    | الجزء | تسلسل |
|-----------------------|------------------|-------|-----------|-------|-------|
| لوكانوا ٠             | لوکان            | ۱۹    | ٧٢        | ۲     | ۸۱۱   |
| يوم٠                  | يقف              | ٥     | ٧٣        | ۲     | ۲۸٥   |
| الجميع٠               | والجميع          | ١     | ٧٤        | ۲     | ٥٨٣   |
| تساءل٠                | نسال             | ٩     | ٧٦        | ٠ ٢   | ٥٨٤   |
| مصدر٠                 | مصدراً           | ٥     | <b>VV</b> | ۲     | ه۸ه   |
| _                     | سورة الحج        | ١     | ٧٩        | ۲     | ۲۸٥   |
| نباتك٠                | ثيابك            | ۱۳    | ٨٠        | ۲     | ۰۸۷   |
| تنزق.                 | تنزو             | ٥     | ۸۱        | ۲     | ۸۸۰   |
| ومزاره ٠              | من رآه           | ٨     | ۸١        | ۲.    | ٥٨٩   |
| يرجى٠                 | تر <i>جي</i>     | ٩     | ۸۳        | ۲     | ٥٩٠   |
| کادوا ۰               | يكانوا           | ٤     | ٨٤        | ۲     | ۱۹٥   |
| تقدير٠                | في تقدير         | ٧     | ٨٤        | ۲     | ٥٩٢   |
| فكذلك ٠               | فلذلك            | ٣     | ۸٥        | ۲     | ٥٩٣   |
| الحجرج،               | الخجوج           | ٦     | ۸٥        | ۲     | ٥٩٤   |
| العبيد٠               | البعيد           | \ \ . | ۸٦        | ۲     | ٥٩٥   |
| بعد الألف،            | بعد ألف          | 17    | ۸٦        | ۲     | ٥٩٦   |
| لتبين ، التبعيض ٠     | لتبيين ، للتبعيض | ١٦    | ۸٦        | ۲     | ٥٩٧   |
| السواحل               | السواجد          | ٦     | ۸۸        | ۲     | ۸۹۵   |
| نرت٠                  | ذرق              | ١.    | ۸۹        | ۲     | ٥٩٩   |
| أن يجمع ٠             | أي يجمع          | 111   | ۹.        | ۲     | ٦     |
| إذ طلبت،              | إذا طلبت         | ١٤    | ٩.        | ۲     | 7.1   |
|                       |                  |       |           |       |       |

| القائل         القائل         القائل           ۱         ٩         ١         ٩         ١         ١         ١         ١         ١         ١         ١         ١         ١         ١         ١         ١         ١         ١         ١         ١         ١         ١         ١         ١         ١         ١         ١         ١         ١         ١         ١         ١         ١         ١         ١         ١         ١         ١         ١         ١         ١         ١         ١         ١         ١         ١         ١         ١         ١         ١         ١         ١         ١         ١         ١         ١         ١         ١         ١         ١         ١         ١         ١         ١         ١         ١         ١         ١         ١         ١         ١         ١         ١         ١         ١         ١         ١         ١         ١         ١         ١         ١         ١         ١         ١         ١         ١         ١         ١         ١         ١         ١         ١         ١         ١         ١         ١         ١         ١         ١         ١         ١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | أصل ما جاء في المخطوط | الخطأ الذي صوابه | السطر | المنفحة | الجزء | تسلسل |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|------------------|-------|---------|-------|-------|
| ١       ٩٥       ١       سورة المؤمنون       سورة المؤمنون       اليها       ١       ١٩٩       ١       ١٤٩٠       ١٩٩       ١٩٩       ١٩٩       ١٩٩       ١٩٩       ١٩٩       ١١٤       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠       ١٠٠ </td <td>أن ثبت٠</td> <td>أن يثبت</td> <td>٤</td> <td>97</td> <td>۲</td> <td>7.7</td>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | أن ثبت٠               | أن يثبت          | ٤     | 97      | ۲     | 7.7   |
| ١       ٩       إليها       يايها         ١       ٩       إليها       عضته به الحرب         ١       ٩       إلى عضته به الحرب         ١       ٩       إلى عضته به الحرب         ١       ١٩       إلى الخروف         ١       ١٩       إلى الخروف         ١       ١٠       ١٠       ١٠         ١       ١٠       ١٠       ١٠       ١٠         ١       ١٠       ١٠       ١٠       ١٠       ١٠       ١٠       ١١       ١١       ١١       ١١       ١١       ١١       ١١       ١١       ١١       ١١       ١١       ١١       ١١       ١١       ١١       ١١       ١١       ١١       ١١       ١١       ١١       ١١       ١١       ١١       ١١       ١١       ١١       ١١       ١١       ١١       ١١       ١١       ١١       ١١       ١١       ١١       ١١       ١١       ١١       ١١       ١١       ١١       ١١       ١١       ١١       ١١       ١١       ١١       ١١       ١١       ١١       ١١       ١١       ١١       ١١       ١١       ١١       ١١       ١١       ١١       ١١       ١١       ١١       ١١       ١١                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | القاتل ٠              | القائل           | ٩     | 97      | ۲     | 7.7   |
| ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | سورة المؤ من٠         | سورة المؤمنون    | ١     | 90      | ۲     | ٦٠٤   |
| ۱.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ٠ لهي لي              | إليها            | ٩     | ٩٨      | ٠ ٢   | ٦.٥   |
| ۱۳       ۱۹       ۱۹       ۱۹       ۱۹       ۱۶       ۱۰       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | عضته به الحرب٠        | عضته الحرب       | ١     | 99      | ۲     | ٦.٦   |
| ۱. ۲       ۲       ۱. الن حفرتم       من حفوتهم٠         ۱. ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | سربال ما خلق٠         | سربال خلق        | ٤     | 99      | ۲     | ٦.٧   |
| ۱۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | ً الخروق٠             | الخرو ف          | ٩     | 99      | ۲     | ٦٠٨   |
| ۱۳       ۲       ۷       ۱۰       فضانا ها         ۱۳       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | من حفوتهم٠            | لن حفرتم         | ١٤    | 1.7     | ۲     | ٦.٩   |
| ۱۳       ۲       ۱۰       دها ب       دها ب </td <td>لا ينات٠</td> <td>لآيات</td> <td>٤</td> <td>1.7</td> <td>۲</td> <td>٦١.</td>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | لا ينات٠              | لآيات            | ٤     | 1.7     | ۲     | ٦١.   |
| ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲       ۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | فضلنا ها٠             | فصلنا ها         | ٧     | 1.7     | ۲     | 711   |
| ۱۲ ۲ ۱۰۹ ۲ ما الوت والأوبق والأوبق. ۱۲ ۲ ۱۰۹ ۲ ما الوت ما الون. ۱۲ ۲ ۱۰۹ ۱۰ الذراع، المختلي الذارع المؤتلي. ۱۲ ۲ ۱۰۱ ۳ فتستأذنوه فيستأذنوه والأرجبة.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | ذ ها ب۰               | وذ ها ب          | ۲.    | 1.4     | ۲     | 717   |
| ۱۲ ۲ ۱۰۹ ۱۶ ما الوت ما الون٠<br>۱۲ ۲ ۱۰۹ ۱۰ الذ راع، المختلي الذ ارع المؤتلي٠<br>۱۲ ۲ ۱۱۰ ۳ فتستأذنوه فيستأذنوه٠<br>۱۲ ۲ ۱۱۰ ۷ والا رحبة والأرجبة٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | حفة ٠                 | خفة              | ٥     | ١٠٩     | ۲     | 718   |
| ۱۳ ۲ ۱۰۹ ۱۵ الذ راع، المختلي الذ ارع المؤتلي٠<br>۱۳ ۲ ۱۱۰ ۳ فتستأذنوه فيستأذنوه٠<br>۱۳ ۲ ۱۱۰ ۷ والا رحبة والأرجبة٠<br>۱۳ ۲ ۱۱۱ ۹ منورهما منونهما٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | والأوبق.              | والأولق          | ٦     | ١٠٩     | ۲     | ٦١٤   |
| ۱۲ ۲ ۱۱۰ ۳ فتستأذنوه فیستأذنوه والأرجبة والأرجب | ماألون٠               | ماأ لوت          | ١٤    | 1.9     | ۲     | 710   |
| ۰ ۱۱۰ ۲ منورهما والأرجبة والأ | الذارع المؤتلي.       | الذراع، المختلي  | ١٥    | 1.9     | ۲     | 717   |
| ۲۲ ۲ ۱۱۱ ۹ منورهما منونهما٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | فيستأذنوه٠            | فتستأذنوه        | ٣     | 11.     | ۲     | ٦١٧   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | والأرجبة ٠            | والا رحبة        | v     | 11.     | ۲     | 717   |
| ٢٢ ٢ /١١ ٦٦ الواو الأخيرة الواو والأخيرة٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | منونهما ٠             | متورهما          | ٩     | 111     | ۲     | 719   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | الواو والأخيرة٠       | الواو الأخيرة    | 17    | 111     | ۲     | ٦٢.   |
| ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ من شجر من الشجر٠                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | من الشجر٠             | من شجر           | ۲     | 117     | ۲     | 771   |
| ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲ ۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ا رهاد٠               | وهاد             | ٦     | 117     | ۲     | 777   |

| أصل ما جاء في المخطوط | الخطأ الذي منوابه | السطر | الصفحة | الجزء | تسلسل |
|-----------------------|-------------------|-------|--------|-------|-------|
| من شجرة ٠             | من شجر            | ٨     | 117    | ۲     | 775   |
| لا يبيع٠              | كمايييع           | ١٨    | 117    | ۲     | 375   |
| الناء٠                | النأي             | ١٥    | 118    | ۲     | ٦٢٥   |
| شرمة                  | شبرمة             | ١٦    | 118    | ۲     | ٦٢٦   |
| هو٠                   | هي                | 11    | 118    | ۲     | ٦٢٧   |
| عمر٠                  | عمرو              | 11    | ۱۱٤    | ۲     | ۸۲۶   |
| وملومة ٠ شديدها٠      | وملمومة ، شديد    | ۱۲    | ۱۱٤    | ۲     | 779   |
| تسمنها٠               | تسنمها            | ١٦    | 118    | ۲     | ٦٣.   |
| الشي٠                 | المشي             | ۱۲    | ۱۱۵    | ۲     | 777   |
| يجعلكم خلفاء من٠      | يجعلهم خلفاء عن   | ١٢    | 117    | ۲     | 777   |
| هي اللاتي٠            | هن اللاتي         | ۲     | 117    | ۲     | 777   |
| زينتها ٠              | ز <b>ينتهن</b>    | ٤     | 117    | ۲     | 375   |
| عبد ۰                 | عبده              | ١١    | 117    | ۲     | ٦٣٥   |
| دعا ٠                 | دعاءه             | ١     | 114    | ۲     | 777   |
| ودوام٠                | ودام              | ٧     | 119    | ۲     | 787   |
| اختلفها ٠             | اختلقها           | 14    | 119    | ۲     | ۸۳۶   |
| الحبلة ، الاختيال،    | الحيلة ، الاحتيال | ٤     | 171    | ۲     | 779   |
| حصيا٠                 | خصيا              | ٦     | 177    | ۲ .   | 78.   |
| الوصاء٠               | الوصياة           | ١٥    | ١٢٢    | ۲     | ٦٤١   |
| إذ٠                   | أي :              | ۱۷    | 177    | ۲     | ٦٤٢   |
| في أبي بكر بن خلف٠    | في أبي بن خلف     | ٨     | ۱۲۳    | ۲     | ٦٤٣   |

| أصل ما جاء في المخطوط  | الخطأ الذي صوابه  | السطر | الصفحة | الجزء | تسلسل |
|------------------------|-------------------|-------|--------|-------|-------|
| واستحون بسجوة فمن      | واستحرن بسحرة فهن | ٣     | ١٢٤    | ۲     | ٦٤٤   |
| ورد الر <i>س</i> ٠     | لوادي الرس        | _     | _      | · —   | _     |
| وقرية .                | قرية              | ٥     | 178    | ۲     | ٦٤٥   |
| برج٠                   | مرج               | ٨     | ١٢٥    | ۲.    | ٦٤٦   |
| ٠ للَّاللَّة تُعَالِمُ | للالهف للجي       | \     | 177    | ۲     | ٦٤٧   |
| غراما٠                 | عذابا             | ٤     | 177    | ۲     | ٦٤٨   |
| يدعو٠                  | ندعو              | V     | 177    | ۲     | 789   |
| نوامك٠                 | نواهك             | 17    | 177    | ۲     | ٦٥٠   |
| هجاني٠                 | هجان              | ١٣    | 177    | ۲     | ١٥٢   |
| حلمي٠                  | حلما              | ٩     | ١٢٨    | ۲     | 707   |
| جبوتهما ٠              | حتوفهما           | 17    | 177    | ۲     | 705   |
| أنث ٠                  | كما أنث           | ٥-٢   | ١٢٩    | ۲     | ٦٥٤   |
| ويشرق٠                 | وتشرق             | ٧     | 179    | ۲     | ٦٥٥   |
| تستعبده ۰              | يستعبده           | ١.    | 17.    | ۲     | 707   |
| وقويمها ٠              | وقولها            | 17    | 17.    | ۲     | ۷٥٢   |
| جميع القليل،           | جمع القليل        | ٤     | 171    | ۲     | ۸٥٢   |
| مني٠                   | منها              | ٨     | 171    | ۲     | 709   |
| كقله ٠                 | كقوله             | ٤     | 188    | ۲     | 77.   |
| سناء٠                  | ثناء              | ٧     | 188    | ۲     | 771   |
| حلقًا ٠                | خُلفًا            | ٨     | 184    | ۲     | 777   |
| یخفی ، مباع ۰          | یحفی ، سباع       | ٣-3   | 188    | ۲     | 778   |

| أصل ما جاء في المخطوط      | الخطأ الذي صوابه          | السطر | الصفحة | الجزء | تسلسل |
|----------------------------|---------------------------|-------|--------|-------|-------|
| أنزلنا ٠                   | أنزلناه                   | 17    | 170    | ۲     | 778   |
| بحسان : أحب، أيد الروح ٠   | لحسان : أجب ، أيده ، بروح | ١٠_٩  | ١٣٦    | ۲     | 770   |
| فاراك٠                     | واراك                     | ۲     | ۱۳۸    | ۲     | 777   |
| ما الثار،                  | ما في النار               | ٥     | ۱۳۸    | ۲     | ٦٦٧   |
| تزع٠                       | يزع                       | 11    | 149    | ۲     | ٦٦٨   |
| الحقيقةِ •                 | الخفيفة                   | ١٣    | ١٤.    | ۲     | 779   |
| بلبد ٠                     | بلد                       | ١٦    | ١٤.    | ۲     | ٦٧٠   |
| هو بل ۰                    | بل هو                     | ۱۳    | ١٤١    | ۲     | ۱۷۲   |
| الزجاجة٠                   | الزجاج                    | ١٤    | ١٤١    | ۲     | ٦٧٢   |
| الرحال                     | الرجال                    | ١٨    | ١٤١    | ۲     | ٦٧٣   |
| يمتحنون٠                   | تمتحنون                   | ٦     | ١٤٢    | ۲     | 778   |
| تخالفوا ٠                  | تحالفوا                   | ٨     | 127    | ۲     | ٦٧٥   |
| في٠                        | وفي                       | ١     | ١٤٦    | ۲     | 7/7   |
| فان٠                       | قال                       | ۲     | ١٤٦    | ۲     | ٦٧٧   |
| فانتصف                     | فانتصف الليل              | ٤     | ١٤٦    | ۲     | ۸۷۶   |
| إذا وردته الفراط٠          | إذ وردته فراطا            | ١١    | ١٤٧    | ۲     | 7/9   |
| والي الظلام، باس، ومقروراً | وإني لظلام ، بائس مقدور   | ٨     | ١٤٧    | ۲     | ٦٨٠   |
| وذ <i>ي</i> ، وقر ·        | أوذي ، وفر                | ٩     | ١٤٧    | ۲     | ٦٨١   |
| إلىك •                     | عليك                      | ۱۳    | ١٤٧    | ۲     | ٦٨٢   |
| أخيه٠                      | أخته                      | ١٦    | ۱٤٧    | ۲     | ٦٨٢   |
| وجده٠                      | واحدة                     | ٣     | ۱٤۸    | ۲     | ٦٨٤   |

| أصل ما جاء في المخطوط             | الخطأ الذي صوابه         | السطر | الصفحة | الجزء | تسلسل |
|-----------------------------------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| النفخ الشيطان٠                    | نفخ الشيطان              | ١٤    | ۸٤٨    | ۲     | ٥٨٦   |
| كما قتلت٠                         | كما قتلت نفساً بالأمس    | ۲.    | ١٤٨    | ۲     | ٦٨٦   |
| يأمره ٠                           | يأمر                     | ٣     | 189    | ۲     | ٦٨٧   |
| شرید۰                             | سىويد                    | ٦     | 189    | ۲     | ٦٨٨   |
| الجارذر ٠                         | الجآذر                   | ١٤    | ۱۵۱    | ۲     | ٦٨٩   |
| بين أعارها ٠                      | بين النساء أعارها        | ۲     | ١٥٢    | ۲     | ٦٩.   |
| بسقى واحد •                       | بشيء واحد                | ٤     | ١٥٢    | ۲     | 791   |
| خبيهاء٠                           | جبيهاء                   | ١.    | ١٥٢    | ۲     | 797   |
| أشيلت ٠                           | أشليت                    | 11    | 107    | ۲     | 798   |
| فأخبروه٠                          | فأخبروهم                 | ٥     | 107    | ۲     | 798   |
| وأريد، وجاره لم ينذروه٠           | وأربد ، وجاركم لم تنذروه | ١٥    | 107    | ۲     | 790   |
| الحافرة٠                          | حافرة                    | ٥     | ١٥٤    | ۲     | 797   |
| کان کا <i>ن</i> ٠                 | کما کان                  | ٧     | ١٥٤    | ۲     | 797   |
| يعلم                              | تعلم                     | ١.    | ١٥٥    | ۲     | ٦٩٨   |
| ينقطع٠                            | تنقطع                    | ٨     | 171    | ۲     | 799   |
| بمتصل                             | متصل                     | 9     | 171    | ۲     | ٧     |
| يمك <i>ن</i> ٠                    | يكن                      | ۲     | ١٦٢    | ۲     | ٧٠١   |
| من الصواعق٠                       | خوفًا من الصواعق         | 18    | 177    | ۲     | ٧٠٢   |
| ﴿ كَخْيَفْتُكُمُ أَنْفُسِكُمْ ﴾ ٠ | 🕏 تخافونهم كخيفتكم       | ١٦    | 177    | ۲     | ٧٠٣   |
| شركاكم الذين٠                     | أنفسكم ﴾                 | -     | _      | _     | _     |
| ﴿ ٠٠٠ في كتاب ﴾ ٠                 | ﴿ في كتاب الله ﴾         | 17    | ۱٦٨    | ۲     | ٧٠٤   |

| أصل ما جاء في المخطوط           | الخطأ الذي صوابه  | السطر | الصفحة | الجزء | تسلسل |
|---------------------------------|-------------------|-------|--------|-------|-------|
| الأسيماء ٠                      | الأسمار           | ٣     | 179    | ۲     | ٧٠٥   |
| فيجوز أن يكون٠                  | ويجوز أن تكون     | ٧     | ١٧.    | ۲     | ٧.٦   |
| أقل قليلاً ٠                    | أقل قليل          | ١.    | ١٧.    | ۲     | ٧.٧   |
| المفحر٠                         | المفخر            | 17    | ١٧.    | . ۲   | ٧٠٨   |
| سجدة٠                           | السجدة            | ١ ،   | ۱۷۳    | ۲     | ٧.٩   |
| يقضىي ٠                         | تقضي              | ١٢    | ۱۷۳    | ۲     | ٧١.   |
| يصعد ويقطع                      | تصعد وتقطع        | ٧     | ۱۷٤    | ۲     | ٧١١   |
| تنبور٠                          | تنبو              | ٨     | ۱۷۵    | ۲     | ۷۱۲   |
| تجافي٠                          | يجافي             | ١.    | ۱۷٥    | ۲     | ۷۱۳   |
| قيل٠                            | وقيل              | ١٤    | 1٧0    | ۲     | ۷۱٤   |
| كان قلبان٠                      | كان لي قلبان      | ٤     | ۱۷۸    | ۲     | ۷۱۵   |
| مردع٠                           | مروع              | ٥     | ۱۷۸    | ۲     | ۷۱٦ . |
| ويطيعها ٠ ( وهي رواية البديع )٠ | أو يطيعها         | ٧     | ۱۷۸    | ۲     | ۷۱۷   |
| کل شئ ائی عددها ۰               | كل شئ الإعدوها    | ۱۸    | 179    | ۲     | ۷۱۸   |
| عشائه٠                          | غشائه             | 77    | 174    | ۲     | ٧١٩   |
| يقتلننا ، ليصرعن٠               | قتلننايصرعن       | o-£   | ۱۸۱    | ۲     | ۷۲۰   |
| وقبل غمه٠                       | وقتل عمه          | ١٥    | ۱۸۲    | ۲     | ٧٢١   |
| ﴿ من قضى٠٠٠                     | ﴿ فمنهم من قضى ٠٠ | ۱۷    | ۱۸۲    | ۲     | ٧٢٢   |
| تخيرها ٠                        | نخيرها            | ٧     | ۱۸۳    | ۲     | ۷۲۳   |
| بنظام٠                          | بسطام             | ٩     | ۱۸۳    | ۲     | ۷۲٤   |
| كما اشتد٠                       | لا اشتد           | 11    | ۱۸۳    | ۲     | ۷۲٥   |
|                                 |                   |       |        |       |       |

| أصل ما جاء في المخطوط | الخطأ الذي صوابه     | السطر | الصفحة | الجزء | تسلسل |
|-----------------------|----------------------|-------|--------|-------|-------|
| عناؤك٠                | غناؤك                | ١٢    | ۱۸۳    | ۲     | ٧٢٦   |
| الطارين ٠             | الطارئين             | ۲     | ۱۸٤    | ۲     | .٧٢٧  |
| الألف                 | آلف                  | ٧     | ۲۸۱    | ۲     | ٧٢٨   |
| أبي ٠                 | أبيه                 | 11    | ۱۸۷    | ۲     | ٧٢٩   |
| لتنكحنه ولتصيرين ٠    | لتنكحنها ولتصيرن     | ١٤    | ۱۸۷    | ۲     | ٧٣٠   |
| لا يكونا ٠            | لم يكونا             | ٤     | ١٨٨    | ۲     | ٧٣١   |
| بينهما ٠              | بنيتهما              | ٨     | 19.    | ۲     | ٧٣٢   |
| كذكراك٠               | كذكريك               | ٩     | 19.    | ۲     | ٧٣٣   |
| أظهروها الإنسان.      | فأظهروها إلا الإنسان | ٩     | 191    | ۲     | ٧٣٤   |
| ما تحمله٠             | مالا تحمله           | ٧     | 197    | ۲     | ٧٣٥   |
| السبأ٠                | سببأ                 | \     | 197    | ۲     | ٧٣٦   |
| وحصرا                 | وحصر                 | ٣     | ۱۹٥    | ۲     | ٧٣٧   |
| وذ أوذ٠               | وذي أود              | ٤     | ۱۹٦    | ۲     | ۷۳۸   |
| مكرما٠                | تكرما                | ٥     | ١٩٦    | ۲     | ٧٣٩   |
| المسنيات،             | المسناة              | 17    | ١٩٦    | ۲     | ٧٤٠   |
| الشام ، يهدي٠         | راح الشام ، تهدي     | ٥     | 197    | ۲.    | ٧٤١   |
| جليته ٠               | جليت                 | ۱۹    | 191    | ۲     | 737   |
| مخطئ٠                 | بمخطئ                | ٨     | 199    | ۲     | 737   |
| المعارف               | العارف               | ١٤    | 199    | ۲     | V & & |
| تنادوا ٠              | تنادوا فقالوا        | ۱۸    | 199    | ۲     | ٥٤٧   |
| الجبابي٠              | الجبائي              | ٥     | ۲      | ۲     | ٧٤٦   |

| أصل ما جاء في المخطوط | الخطأ الذي صوابه         | السطر | الصفحة | الجزء | تسلسل |
|-----------------------|--------------------------|-------|--------|-------|-------|
| كفت ٠                 | کف                       | ٩     | ۲      | ۲     | ٧٤٧   |
| أنفسهم٠               | أنفسكم                   | ٧     | ۲.۱    | ۲     | ٧٤٨   |
| نرى.                  | يرمي                     | ١.    | 7.1    | ۲     | V E 9 |
| الثابطق               | التباطق                  | 10    | 7.1    | ۲,    | ٧٥٠   |
| وحاول٠                | وقال                     | ٥     | 7.7    | ۲     | ٧٥١   |
| الذين أحد ٠           | الذي أحد                 | ٦     | 7.7    | ۲     | ٧٥٢   |
| الوطواق               | الوطواط                  | ٨     | 7.7    | ۲     | ٧٥٣   |
| أو فينقص٠             | أو ينقص                  | ٦     | ۲۰٥    | ۲     | ٧٥٤   |
| ﴿ وإن كِل ﴾ ٠         | ﴿ وإِن كل لما جميع لدينا | 77    | 711    | ۲     | ۷٥٥   |
| -                     | محضرون 🐤                 | _     | -      | _     | -     |
| نسلخ ٠                | تسلخ                     | ١.    | 717    | ۲     | ٧٥٦   |
| عنوة٠                 | غدوة                     | ٣.    | 717    | ۲     | ٧٥٧   |
| ٠ لجلخ                | فلجًا                    | ٥     | 717    | ۲     | ٧٥٨   |
| والفاكهة٠             | والفاكه                  | ٩     | 717    | ۲     | ٧٥٩   |
| نبعلعه ٠              | نبلغه                    | ۲     | 419    | ۲     | ٧٦.   |
| يتمكثون٠              | يتمكنون                  | ١٥    | 719    | ۲     | V71   |
| كما يدرك٠             | كما تدرك                 | ٦     | 771    | ۲     | V77   |
| الذين٠                | الدين                    | ٤     | 770    | ۲     | ٧٦٣   |
| أمخرا                 | أبجرا                    | ٤     | 777    | ۲     | ٧٦٤   |
| تنفذ، يعل٠            | ينفذ ٠ يقل               | ۰     | 777    | ۲     | ٥.٧٧  |
| قد ٠                  | وقد                      | 11    | ***    | ۲     | V17   |

| أصل ما جاء في المخطوط | الخطأ الذي صوابه | السطر | الصفحة | الجزء | تسلسل         |
|-----------------------|------------------|-------|--------|-------|---------------|
| أتقتلني٠              | أيقتلني          | ٩     | ۸۲۲    | ۲     | <b>V</b> 7V   |
| فقر <i>ي</i> ٠        | قفر              | 11    | 777    | ۲     | ۸۲۸           |
| لها                   | بها .            | ١٦    | 777    | ۲     | <b>V</b> 79   |
| مأكول٠                | فهو مأكول        | ٤     | 449    | ۲     | ٧٧٠           |
| ثم٠                   | ثمت              | ٥     | 779    | ۲     | <b>VV</b> \ - |
| الأمر٠                | أمر              | ١٦    | 779    | ۲     | ٧٧٢           |
| ومن٠                  | زم <i>ن</i>      | ۲     | ۲۳.    | ۲     | ۷۷۳           |
| نبين                  | بين              | 11    | 771    | ۲     | ۷۷٤           |
| بفضل                  | بفصل             | ۲     | 777    | ۲     | ۷۷٥           |
| وعليها ٠              | عليها            | ٥     | 777    | ۲     | ٧٧٦           |
| فاعتدوا ٠             | فاعتذر           | ١.    | 777    | ۲     | <b>VVV</b>    |
| لا تبين٠              | لا تلين          | ١٣    | 777    | ۲     | ٧٧٨           |
| بالدنيا ٠             | ما الدنيا        | ۲     | 777    | ۲     | ٧٧٩           |
| حاد يريد٠             | حاد ما يريد      | ٧     | 777    | ۲     | ٧٨٠           |
| لغداء٠                | لغذاء            | ١.    | 777    | ۲     | ۷۸۱           |
| لشغله٠                | اشعلة            | 11    | 777    | ۲     | ٧٨٢           |
| متعاون.               | متعاونة          | ۱۲    | 777    | ۲     | ۷۸۳           |
| كون ، ويحسب ٠         | نكون ، وبحسب     | ١٤    | 777    | ۲     | ۷۸٤           |
| ويعمل٠                | وتعمل            | ١٥    | 777    | ۲     | ٥٨٧           |
| والروغات٠             | والروغان         | ٦     | 377    | ۲     | <b>7</b>      |
| تأتى٠                 | تألی             | ٩     | 377    | ۲     | ٧٨٧           |
|                       | \                |       |        |       |               |

| أصل ما جاء في المخطوط | الخطأ الذي صوابه     | السطر | الصفحة | الجزء | تسلسل        |
|-----------------------|----------------------|-------|--------|-------|--------------|
| اختبر                 | اختبره               | ١     | 770    | ۲     | ٧٨٨          |
| مقمحة٠                | مقحمة                | ٧     | 770    | ۲     | <b>V</b>     |
| قبلت ، حب             | قملت خب              | ۹-۸   | 770    | ۲     | ٧٩.          |
| الشيء ٠               | للشبيء               | 17    | 777    | ۲     | <b>V91</b>   |
| الخاطئين.             | المخاطبين            | ۱۸    | 777    | ۲     | ٧٩٢          |
| بلغوا ٠               | يبلغوا               | ۲     | 779    | ۲     | <b>V9</b> ٣  |
| يكلهم.                | يكلمهم               | ٦     | 779    | ۲     | ٧٩٤          |
| الصاد •               | ص                    | ١     | 751    | ۲     | ٧٩٥          |
| ۰ لمهیاد              | عليهم                | ٤     | 781    | ۲     | ٧ <b>٩</b> ٦ |
| لأن٠                  | لإنها                | ٣     | 727    | ۲     | <b>V9</b> V  |
| بالهدى،رجا ، رجاء٠    | الهدى إليك لجا، لجاء | ٦     | 727    | ۲     | ٧٩٨          |
| عمار٠                 | غمار                 | ٩     | 727    | ۲     | <b>V99</b>   |
| مرجع٠                 | يرجع                 | 18    | 757    | ۲     | ۸            |
| القوات٠               | الفواق               | ۱۷    | 727    | ۲     | ۸۰۱          |
| تهزمهم٠               | نهزمهم               | 19    | 727    | ۲     | ۸.۲          |
| ذا لقوة ٠             | ذاالقوة              | ٩     | 337    | ۲     | ۸۰۳          |
| النقاس•               | النقاش               | ٧     | 757    | ۲     | ٨٠٤          |
| مشرقة٠                | مشرفة                | ١     | 789    | ۲     | ۸۰٥          |
| لا لمض٠               | لا المرض             | 18    | 729    | ۲     | ۸۰٦          |
| المصدر                | مصدرًا               | ۲۱    | ۲0.    | ۲     | ۸۰۷          |
| ياليلة .              | أيا ليلة             | ۱۷    | ۲۵۱    | ۲.    | ۸۰۸          |
|                       |                      |       |        |       |              |

| أصل ما جاء في المخطوط    | الخطأ الذي صوابه         | السطر    | الصفحة | الجزء | تسلسل |
|--------------------------|--------------------------|----------|--------|-------|-------|
| تجزراني يابن٠            | تزجراني يا ابن           | <b>\</b> | 707    | ۲     | ۸٠٩   |
| "<br>لا تحبساها ، ينزع ، | لا تحبسانا، بنزع ، واجتز | ٣        | 707    | ۲.    | ۸۱۰   |
| وإجتر شحا٠               | شيحًا                    | _        | _      | _     | -     |
| ما يعبدهم.               | مانعبدهم                 | ٦        | Y00    | ۲     | ۸۱۱   |
| تقول، نقول٠              | يقول ، تقول              | ۸ ـ ۲۲   | 707    | ۲     | ۸۱۲   |
| الحوار٠                  | الحور                    | ٣        | Y07    | ۲     | ۸۱۳   |
| ظلالاً٠                  | ظللاً                    | ٨        | Y0Y    | ۲     | ۸۱٤   |
| بشتبه٠                   | يشبه                     | ١٦       | Y0V    | ۲     | ۸۱۵   |
| لأحد فيها ٠              | لأحد فيه                 | ٥        | Y0X    | ۲     | ۸۱٦   |
| يلقها ٠                  | يلقيها                   | ٤        | 709    | ۲     | ۸۱۷   |
| الياء الإضافة٠           | ياء الإضافة              | ١٨       | . 709  | ۲.    | ۸۱۸   |
| بغيره٠                   | بغيرها                   | ٩        | ۲٦.    | 1     | ۸۱۹   |
| الخير ،                  | الخبر                    | ٥        | 777    | ۲     | ۸۲۰   |
| يدخل٠                    | تدخل                     | ٨        | 777    | ۲     | ۸۲۱   |
| الدنيا٠                  | في الدنيا                | ١٥       | 377    | ۲     | ۸۲۲   |
| ٠ غنه٠                   | منه                      | ۰        | 770    | ۲     | ۸۲۳   |
| لتنع، لما ٠              | يمتنع ، كما              | \        | 777    | ۲     | AYE   |
| ﴿ ءاعجمي ﴾               | ﴿ ءاعجمي وعربي ﴾         | 1        | ۲۷۰    | ۲     | ۸۲٥   |
| تنوح.                    | ينوح                     | 17       | 777    | ۲ ا   | ۲۲۸   |
| له ف <i>ي</i> ٠          | له مثل في                | ٦        | 377    | ۲     | ۸۲۷   |
| بلاء٠                    | البلاء                   | ۲        | 777    | ۲     | ۸۲۸   |

| أصل ما جاء في المخطوط | الخطأ الذي صوابه | السطر | المنفحة | الجزء | تسلسل       |
|-----------------------|------------------|-------|---------|-------|-------------|
| الحزم٠                | الجزم            | 17    | 777     | ۲     | ۸۲۹         |
| كقولهم٠               | كقولهم في        | ۰     | ۲۸۳     | ۲     | ۸۳۰         |
| إذا نف٠               | إذا أنف          | ٤     | ۲۸٥     | ۲     | ۸۳۱         |
| وجولان.               | وحوران           | \     | 474     | ۲     | ۸۳۲         |
| ألقي (وهي رواية)٠     | ألقت             | ٥     | 474     | ۲     | ۸۳۳         |
| الأول بتقدير ٠        | الأول أو بتقدير  | ١.    | 791     | ۲     | ۸۳٤         |
| يدعى.                 | تدعى             | ١٤    | 797     | ۲     | ۸۳٥         |
| قسرت٠                 | حتى قسرت         | ١.    | 797     | ۲     | ۸۳٦         |
| لتأتي٠                | ليأتي            | ٥-٤   | 797     | ۲     | ۰۸۳۷        |
| غیر، به۰              | غير متين ، بها   | ٦     | 791     | ۲     | ۸۳۸         |
| الحرث٠                | الحرب            | ٨     | 799     | ۲     | ۸۳۹         |
| لقوله٠                | بقوله            | ١.    | 799     | ۲     | ۸٤.         |
| غبة ٠                 | غبه              | ٨     | ٣٠.     | ۲     | ٨٤١         |
| حمامه٠                | جمامه            | \     | 7.1     | ۲     | ٨٤٢         |
| عند٠                  | عندهم            | ٤     | ٣.١     | 7     | ٨٤٣         |
| وکا <i>ن</i> ٠        | علة              | v     | 7.7     | ۲     | <b>A£</b> £ |
| الذين٠                | الدين            | ١٥    | ٣.٧     | ۲     | ۸٤٥         |
| إذا شاء٠              | إذ شاء           | ٣     | ٣٠٨     | ۲     | 738         |
| الابتداء٠             | بالابتداء        | ٥     | ٣٠٨     | ۲     | AEV         |
| وأشطأه٠               | وأشطأ            | ١٤    | ۲.۸     | ۲     | ٨٤٨         |
| لغازب متنادر٠         | العازب، متناذر   | ٥     | ٣.٩     | ۲     | ٨٤٩         |

| أصل ما جاء في المخطوط | الخطأ الذي صوابه  | السطر | الصفحة | الجزء | تسلسل |
|-----------------------|-------------------|-------|--------|-------|-------|
| سوارية٠               | سواريه            | ٦     | ٣٠٩,   | ۲     | ٨٥٠   |
| ويعجل،                | وتعجل             | ٣     | 711    | ۲     | ٨٥١   |
| حتى كأنه لم يكن٠      | حتى كأنها لم تكن  | ۹ ا   | 711    | ۲     | ۲۵۲   |
| ظلامة٠                | ظلاله             | ١.    | 717    | ۲     | ۸۵۳   |
| الألقاب الملوك        | ألقاب الملوك      | ٤     | ٣١٥    | ۲     | ٨٥٤   |
| مقادر٠                | مقادره            | ١٤    | ٣١٥    | ۲     | ۸٥٥   |
| يقال٠                 | تقال              | ١٤    | 717    | ۲     | ۲٥٨   |
| -                     | سورة ق            | \     | 719    | ۲     | ۸٥٧   |
| يجد ، يأتي٠           | تجد، تأتي         | ١٢    | 719    | ۲     | ۸٥٨   |
| سىقوق ، وفقوق ٠       | شنقوق وفتوق       | ٤     | ٣٢.    | ۲     | ۸٥٩   |
| العات                 | العاتق            | ۱٥    | 771    | ۲     | ۸٦٠   |
| علقها ٠               | علقتها            | ٧     | 777    | ۲     | 171   |
| جاء ، ومعها ٠         | جاءت ، ومعها الحق | ١.    | 777    | ۲     | ۸٦٢   |
| وضاق٠                 | وضاق بها          | ١٦    | 777    | ۲     | ۸٦٣   |
| مثل٠                  | تميل              | ١     | 777    | ۲     | ۸٦٤   |
| ألقياً ٠              | ألقين             | ٣     | 377    | ۲     | ۸٦٥   |
| الماك                 | نا لك             | ٥     | 377    | ۲     | ۸٦٦   |
| وطوافوا ٠             | وطوفوا            | ۲     | 770    | ۲     | ۸٦٧   |
| الظهروا •             | أظهروا            | ٤     | 770    | ۲     | ۸۲۸   |
| الرجل الوجل٠          | الوجي الوحل       | ٦     | ۳۲۸    | ۲     | ۸٦٩   |
| العراهيل،             | العزاهيل          | ١     | 779    | ۲     | ۸۷۰   |

| أصل ما جاء في المخطوط | الخطأ الذي صوابه     | السطر | المنفحة | الجزء | تسلسل |
|-----------------------|----------------------|-------|---------|-------|-------|
| تحرقو <i>ن</i> ٠      | يحرقون               | 11    | ٣٢٩     | ۲     | ۸۷۱   |
| المحارق.              | المحارف              | ۲     | ٣٣.     | ۲     | ۸۷۲   |
| وتكون·                | ويكون                | ١.    | 77.     | ۲     | ۸۷۳   |
| مستنوب٠               | سنتوب                | ٣     | 777     | ۲     | 3٧٨   |
| أحد٠                  | عد ِ                 | ٠٩ ا  | 777     | ۲     | ۸۷٥   |
| واناه                 | وإن                  | ١.    | 777     | ۲     | ۸۷٦   |
| الموسىعون.            | لموسيعون             | ٩     | 777     | ۲     | ۸۷۷   |
| قبر٠                  | قبره                 | ٥     | 377     | ۲     | ۸۷۸   |
| طور٠                  | الطور                | ١     | ٣٣٥     | ۲     | ۸۷۹   |
| شحنة، اغتاد مجموعًا،  | سخنة، اعتاد محمومًا، | ١.    | ٣٣٥     | ۲     | ۸۸۰   |
| صائب٠                 | صالب                 | -     | -       | _     |       |
| الرجع                 | الطبع                | ٩     | 777     | ۲     | ۸۸۱   |
| طحا، تخدید ۰          | طرحًا، تجديد         | ١.    | 777     | ۲     | ۸۸۲   |
| كذا                   | كذا فويل             | 17    | 777     | ۲     | ۸۸۳   |
| الزاجر٠               | الراجز               | \     | 777     | ۲     | λλέ   |
| إذا كانوا ٠           | إذ كانوا             | ٤     | 777     | ۲     | ۸۸٥   |
| بالحضور ، بسيار٠      | بالحصور ، بسوار      | ٩     | 777     | ۲     | ٨٨٦   |
| بفصاحة٠               | لفصاحة               | 11    | 777     | ۲     | ۸۸۷   |
| يقرع٠٠٠               | تقرع                 | ٨     | ۲۳۸     | ۲     | ۸۸۸   |
| يلقى، بمجدلا٠         | تلقي، مجدلا          | ١.    | 777     | ۲     | ۸۸۹   |
| سورة وال (بياض)       | سورة النجم           | \     | 781     | ۲     | ۸۹۰   |

| أصل ما جاء في المخطوط    | الخطأ الذي صوابه          | السطر | الصفحة | الجزء | تسلسل |
|--------------------------|---------------------------|-------|--------|-------|-------|
| النجم لغة العرب الثريا . | النجم في لغة العرب الثريا | ٧     | 781    | ۲     | ۸۹۱   |
| _                        | قال :                     | -     | _      | ; —   | · _   |
| نفسه۰                    | نفسي                      | ٩     | 781    | ۲     | ۸۹۲   |
| الول٠                    | الأول                     | 18    | 737    | ۲     | ۸۹۳   |
| فكان ما تقدرونه،         | فكان على ما تقدرونه       | ٧     | 788    | ۲     | ۸۹٤   |
| لعاص٠                    | العاص                     | 17    | 757    | ۲     | ۸۹٥   |
| قد٠                      | فقر                       | ۲     | 450    | ۲     | ۸۹٦   |
| سواء٠                    | شواء                      | ٧     | 858    | ۲     | ۸۹۷   |
| وذمني ذم،العني الواحد •  | ورمني رم،الغني الواجد     | ۱۲    | 450    | ۲     | ۸۹۸   |
| التفردها                 | لتفردها                   | ۱۳    | 457    | ۲     | ۸۹۹   |
| عاقبة٠                   | عافية                     | ٣     | ٣٥٠    | ۲     | ۹٠٠ ٔ |
| وقد، لطياز ، وأرجل٠      | فقد، لطيات ، وأرحل        | ٤     | 707    | ۲     | 9.1   |
| يظهر٠                    | تظهر                      | ٧     | 707    | ۲     | 9.4   |
| يخبرك٠                   | تخبرك                     | ١٢    | 707    | 7     | 9.8   |
| فالأمر٠                  | فاللام                    | ١     | 800    | ۲     | 9.8   |
| نخال٠                    | تخال                      | V.    | 707    | ۲۰.   | 9.0   |
| الذي فيها ٠٠             | التي فيها                 | ١٢    | 707    | ۲     | 9.7   |
| النبات٠                  | النجم:النبات              | ۰     | 809    | ۲     | ۹.٧   |
| بتك                      | فتك                       | ٧     | ٣٦.    | ۲     | ۹۰۸   |
| انا ٠                    | أتاك                      | ۱۲    | 777    | ۲     | 9.9   |
| وقال٠                    | وقالت                     | \     | 777    | ۲     | 91.   |
|                          |                           |       |        |       |       |

| أصل ما جاء في المخطوط | الخطأ الذي صوابه      | السطر | المنفحة | الجزء | تسلسل |
|-----------------------|-----------------------|-------|---------|-------|-------|
| إلى المقيد ٠          | إلى العبد المقيد      | ١.    | ٣٦٤     | ۲     | 911   |
| وردًا ٠               | وردًا لونه            | ۱۳    | 770     | ۲     | 917   |
| الألوان٠              | ألوان                 | \     | ٣٦٦     | ۲     | 918   |
| كونها ٠               | لونها                 | ١٦    | ٣٦٦     | ۲.    | 918   |
| ومنه الحال٠           | ومنه سمي الحال        | ٥     | ٣٦٧     | ۲     | 910   |
| تقع الخوف             | تقع في الخوف          | ١.    | ٣٦٧     | ۲     | 917   |
| قصر،                  | قصره                  | ١٤    | ٣٦٧     | ۲     | 4,17  |
| کما۰                  | يختلف كما             | ٧     | ۸۶۳     | ۲     | 911   |
| فرحاء أثرطية، الرهاب٠ | قرحاء أشراطية، الذهاب | ٦     | 779     | ۲     | 919   |
| ويقعان الظهورالأخادع٠ | ونقعان الظهورالأقارع  | . ^   | 419     | ۲     | 94.   |
| دبالة ٠               | زبالة                 | 11    | 779     | ۲     | 971   |
| وعيتها كوقت٠          | وعينها كوقب           | ۱۲    | ٣٦٩     | ۲     | 977   |
| ذو الرمة م <i>ن</i> ٠ | ذو الرمة ف <b>ي</b>   | ١     | 779     | ۲     | 977   |
| کنجیح٠                | كنجيع                 | ۱۲    | ٣٧٠     | ۲     | 978   |
| منحبابا ٠             | منجابا                | ٨     | ٣٧٥     | ۲     | 940   |
| ع <i>ن</i> ٠          | عز                    | 11    | ٣٧٦     | ۲     | 977   |
| ويعتبر٠               | وتعبر                 | ١٥    | ٣٧٥     | ۲     | 944   |
| - ، – يهوى٠           | الذي ، تهوى           | ۲–3   | ٣٧٥     | ۲     | ۹۲۸   |
| فائدة٠                | فائدة الظل            | ٨     | ٣٧٦     | ۲     | 979   |
| ومنهل٠                | وتنهل                 | ١٤    | ۳۷٦     | ۲     | 98.   |
| منه                   | الذي منه              | ٤     | ٣٧٧     | ۲     | 981   |
|                       |                       |       |         |       |       |

| أصل ما جاء في المخطوط | الخطأ الذي صوابه    | السطر | الصفحة              | الجزء | تسلسل |
|-----------------------|---------------------|-------|---------------------|-------|-------|
| والتبكت :التندموا ٠   | والتفكن : التندم    | ٩     | ٣٧٧                 | ۲     | 944   |
| الأكبر المتاع٠        | الأكبر والمتاع      | \ \   | ۳۷۸                 | ۲     | 977   |
| إذ لاين، قبيس٠        | إذا لاين، قيس       | ۲     | <b>TV9</b>          | ۲     | 988   |
| والفقه                | والفكة              | ٤     | <b>٣٧</b> 9         | ۲     | 980   |
| <b>٠</b> 41           | بها                 | ۱۱ ا  | TV9                 | ۲     | 977   |
| الذين٠                | الدين               | ١٤    | <b>٣</b> ٧ <b>٩</b> | ۲     | 987   |
| بالضم                 | بضم                 | ۸.    | ٣٨.                 | ۲     | ۹۳۸   |
| سقينا ٠               | شفينا               | ١.    | ٣٨٢                 | ۲     | 989   |
| عمرو العاص            | عمرو بن العاص       | ٧     | ٣٨٣                 | ۲     | 98.   |
| غيايتي٠               | عمايتي              | ١.    | <b>ፕ</b> ለ٤         | ۲     | 981   |
| فكذلك ٠               | فلذلك               | ۱۲    | <b>ፕ</b> ለ٤         | ۲     | 984   |
| قتيبة سعيد ٠          | قتيبة بن سعيد       | ١.    | ۳۸۰                 | ۲     | 988   |
| کان٠                  | كانت                | ١٣    | ۳۸٥                 | ۲     | 988   |
| وعباده                | وعماد               | ٣     | ۲۸٦                 | ۲     | 980   |
| لقفندرا ٠             | القفندرا            | ١٨    | ۳۸۷                 | ۲     | 957   |
| سئ.                   | شيء                 | ٩     | ۳۸۹                 | ۲     | 957   |
| فاحترم٠               | فاحتزم              | ۲     | 49.                 | ۲     | ٩٤٨   |
| يرعد، بميبله (وهي     | ترعد ، بمحجنه، طائش | ٣     | ٣٩.                 | ۲     | 989   |
| رواية)، طاش٠          | _                   | _     | _                   | _     | -     |
| فاق٠                  | فاه                 | ۱٥    | ٣٩.                 | ۲     | 900   |
| النشوء٠               | النشئ               | ١.    | 498                 | ۲     | 901   |
|                       |                     |       |                     |       |       |

| أصل ما جاء في المخطوط | الخطأ الذي صوابه | السطر | الصفحة      | الجزء | تسلسل |
|-----------------------|------------------|-------|-------------|-------|-------|
| بالضم                 | وبالضم           | ٧     | ٣٩٥         | ۲     | 904   |
| عدوانكم٠              | عداوتكم          | ١     | ۳۹٦         | ۲     | 908   |
| شتی۰                  | شتى وهي          | ٥     | 797         | ۲     | 908   |
| وقوية ٠               | وقوته            | ١٤    | 797         | ۲     | 900   |
| قلق٠                  | فلق              | ١     | <b>٣9</b> ٧ | ۲     | 907   |
| وعلى٠                 | على              | 11    | 797         | ۲     | 907   |
| الحوايج.              | الجوائح          | ٨     | 447         | ۲     | 901   |
| إذا كان٠              | إذ كان           | ١٢    | 799         | ۲     | 909   |
| بعض٠                  | بغض              | ١.    | ٤٠٠         | ۲     | 97.   |
| سبباً واغنناما ٠      | سببيًا واغتنامًا | ٨     | ٤٠.١        | ۲     | 971   |
| [بياض]٠               | سبورة الصيف      | 1,    | ٤٠٣         | ۲     | 977   |
| بينهم.                | يتبعهم           | ٦     | ٤٠٥         | ۲     | 978   |
| عبرها٠                | كذلك عبرها       | ٨     | ٤٠٥         | ۲     | 978   |
| نوامل.                | زوامل            | ٦     | ٤٠٦         | ۲     | 970   |
| بياض٠                 | سورة المنافقون   | ١     | ٤٠٧         | ۲     | 977   |
| قول ، سمع٠            | وقول ، سمعه      | 17    | ٤٠٧         | ۲     | 97/   |
| تميم٠                 | متمم             | ٤     | ٤٠٨         | ۲     | ۹٦٨   |
| فالدر كادك٠           | فالدكادك         | ٥     | ٤٠٨         | ۲     | 979   |
| تأخرني٠               | فأخرني           | 11    | ٤٠٨         | ۲     | ٩٧٠   |
| بالنعاس٠              | بالتغابن         | ٥     | ٤٠٩         | ۲     | 971   |
| الحسن٠                | الحسين           | ٩     | ٤١١         | ۲     | 977   |
|                       |                  |       |             |       |       |

| أصل ما جاء في المخطوط | الخطأ الذي صوابه | السطر | الصفحة | الجزء    | تسلسل |
|-----------------------|------------------|-------|--------|----------|-------|
| بزيارة٠               | لزيارة           | ٣     | ٤١٥    | ۲.       | 977   |
| شفقت                  | شبققت            | ٥     | ٤١٨    | ۲        | 978   |
| الرمد٠                | الريد            | ٥     | ٤٢٠    | ۲        | 940   |
| يصلح٠                 | تصلح             | ٨     | ٤٢٠    | ۲        | 977   |
| النون٠                | نون              | 1     | ٤٣٣    | ۲        | 977   |
| وضعا ٠                | وضنفا            | ٤     | ٤٢٥ '  | ۲        | ٩٧٨   |
| غادر٠                 | عاذر             | ٦     | ٤٢٥    | ۲        | 9/9   |
| إحلاً٠                | رأت إجلاً        | ١٤    | ٤٢٥    | ۲        | ٩٨٠   |
| وشدت ۰                | وسندت .          | ۱٥    | ٤٢٥    | ۲        | ۹۸۱   |
| اكفني٠                | اكفلي            | ٦     | ٤٢٧    | ۲ ا      | ٩٨٢   |
| آبني٠                 | أبيني            | ٧     | ٤٣١    | ۲        | 9,74  |
| الجميع٠               | الجمع            | 1.7   | ٤٣١    | ۲        | ٩٨٤   |
| عبد الله،             | عبيد الله        | ٧     | 277    | ۲        | ٩٨٥   |
| قيل٠                  | يبل              | ١٥    | 277    | ۲        | ٩٨٦   |
| حرم ،الحيرة٠          | جرم ، الجيرة     | \     | 277    | ۲        | ٩٨٧   |
| ينجسيه٠               | ينجيه            | ٣     | 277    | ۲        | ٩٨٨   |
| التأنيث بالتعريف      | للتأنيث والتعريف | ٤     | 277    | ۲        | 9,49  |
| رجمًا ٠               | رحماً            | ١٥    | ٤٣٧    | ۲        | 99.   |
| بياض٠                 | سورة نوح         | \     | 249    | ۲        | 991   |
| عنها                  | مثها             | ٣     | ٤٣٩    | ۲        | 997   |
| صموا ٠                | ضموا             | ١٥    | 252    | ۲٠.      | 997   |
|                       |                  |       |        | <u> </u> |       |

| أصل ما جاء في المخطوط | الخطأ الذي صوابه | السطر | الصفحة | الجزء | تسلسل |
|-----------------------|------------------|-------|--------|-------|-------|
| فتنة٠                 | فتنة الناس       | • 1   | ٤٤٤    | ۲     | 998   |
| -                     | ﴿ ومنا القسطون ﴾ | ۲     | ٤٤٤    | ۲     | 990   |
| توسعنا ٠              | لوسيعتا          | ١١    | ٤٤٤    | ۲     | 997   |
| ٠ <i>ني</i> ے         | حتى              | ۱۳    | ٤٤٥    | ۲     | 997   |
| معنى٠                 | يعني             | 17    | ٤٤٥    | ۲     | 991   |
| لاتصال.               | لاتصاله          | 11    | 257    | ۲     | 999   |
| بياض٠                 | سورة المدثر      | ١.,   | ٤٥١    | ۲     | •••   |
| جزاية أتقطع٠          | خزية أتقنع       | ١     | 203    | ۲     | ١١    |
| الدنيا                | الدما            | 11    | 203    | ۲     | 14    |
| آبي٠                  | بني              | ٣     | 203    | ۲     | 1٣    |
| مغيرة٠                | المغيرة          | ٩     | ٤٥٤    | . ۲   | ١٠٠٤  |
| الإعجال٠              | الرهق: الإعجال   | 17    | ٤٥٤    | ۲     | ١٠٠٥  |
| فكرالقرآن٠            | فكر في القران    | ۲.    | ٤٥٤    | ۲     | 17    |
| يستعبد ٠              | يستبعد           | ٤     | 203    | ۲     | ١٧    |
| العير٠                | الغبر            | \     | ۷٥٤    | ۲     | ۱۰۰۸  |
| تدعي٠                 | يدعي             | •     | ٤٥٩    | ۲     | 19    |
| ٠٠اڪيب                | ببيضان           | ٨     | ٤٥٩    | ۲     | ١٠١٠  |
| مطرور خشیب۰           | مطروراً خشيبًا   | ٩     | ٤٥٩    | ۲     | 1.11  |
| تسكتكثر،              | يستكثر           | ٥     | ٤٦.    | ۲     | 1.17  |
| منه٠                  | فيه              | ٣     | 173    | ۲     | 1.17  |
| ٠٠٠ عيشيه             | تشهد             | 11    | 277    | ۲     | 1.18  |
|                       |                  |       |        |       |       |

| أصل ما جاء في المخطوط | الخطأ الذي منوابه   | السطر | الصفحة | الجزء | تسلسل |
|-----------------------|---------------------|-------|--------|-------|-------|
| زيد بن خذاف           | يزيد بن خذاق        | ٧     | 277    | ۲     | 1.10  |
| والمطيطياء،           | والمطيطاء           | ۲     | १८३    | ۲     | 1.17  |
| يورى٠                 | يوزى                | ۱۳    | १८३    | ۲     | 1.17  |
| والجواب٠              | والجوالب            | ١٤    | ٤٦٤    | ۲     | 1.14  |
| جمع جمالات٠           | جمع جمالة           | ۲     | ٤٧٥    | ۲     | 1.19  |
| فيجوز، قال٠           | ويجوز، يقال         | ۲     | ٤٧٨    | ۲     | 1.4.  |
| الليل.                | لليل                | ٤     | ٤٧٨    | ۲     | 1.71  |
| بينهما، وأخلط ، أذيم٠ | منهما، وأحلط ، أريم | ٧     | ٤٧٨    | ۲     | 1.77  |
| الاريقاب٠             | الارتقاب            | ١.    | ٤٧٩    | ٠٢    | 1.77  |
| ينشط                  | تنشط                | ٦     | ٤٨١    | ۲     | 1.78  |
| السياطين عليه٠        | الشياطين ، عليهم    | ۱۳    | ٤٨١    | ۲     | 1.40  |
| حميمها وغميمها ٠      | جميمها وعميمها      | ٦     | ٤٨٣    | ۲     | 1.77  |
| ابن كلثوم٠            | ابن أم مكتوم        | ٣     | ٤٨٥    | ۲     | 1.44  |
| بنو تميميم ٠          | قال بنو تميم        | ١٢    | ٤٨٦    | ۲     | 1.44  |
| غالظ٠                 | غلاظ .              | ۰     | ٤٨٧    | ۲     | 1.49  |
| ويعرب.                | ويقرب               | ٦     | ٤٨٧    | ۲     | 1.7.  |
| جميع الشاعر،          | جمع الشاعر          | ٨     | ٤٨٧    | ۲     | 1.71  |
| لا يستعد ٠            | لا يستقيد           | ٩     | ٤٨٧    | ۲     | 1.77  |
| وكم أصرمكم٠           | ولم أصرمكم          | ٣     | ٤٨٨    | ۲     | 1.77  |
| _                     | التكوير             | ٣     | ٤٨٩    | ۲     | 1.48  |
| اُفائبی               | فعاب                | ٨     | ٤٩.    | ۲     | 1.70  |
|                       |                     |       |        |       |       |

| أصل ما جاء في المخطوط | الخطأ الذي صوابه | السطر | الصفحة | الجزء | تسلسل |
|-----------------------|------------------|-------|--------|-------|-------|
| وقعت                  | وقفت             | ۲     | ٤٩١    | 7     | 1.47  |
| -                     | وقال             | ٣     | ٤٩٢    | ۲     | 1.77  |
|                       |                  |       |        |       |       |

جدول رقم (٦) المواضع التي ادعى فيها وقوع الخطأ في المخطوط \* هـ إشارة إلى الهامش .

| أصل الذي جاء في المخطوط       | ما ادعى وجوده في المخطوط | السطر  | الصفحة | الجزء                                 | تسلسل |
|-------------------------------|--------------------------|--------|--------|---------------------------------------|-------|
| حارثة بن بدر الغداني          | حارثة بن بلد العدواني    | ب ۸ هـ | 1.9    | ١                                     | ١     |
| أساحيج ، حنت                  | أساجيح ، حبب             | ۱هـ    | 1.4    | ١                                     | ۲     |
| أحم الذرى                     | أحمر الذرى               | ۹ هـ   | 110    | ١                                     | ٣     |
| يمانية تلم بنا فتبدي          | لما نشدتكم بنافندي       | ٤ هـ   | 187    | ١                                     | ٤     |
| وللأصبل ٠                     | والأصل                   | ۱مد    | ١٥٢    | ١                                     | ٥     |
| زاجر ٠                        | ناجز                     | ە نسـ  | ١٥٤    | ١                                     | ٦     |
| اليوم ٠                       | القوم                    | ۳ هـ   | ١٨٢    | \                                     | ٧     |
| ثم لحيم                       | لم يحم                   | ۲ هــ  | 198    | \                                     | ٨     |
| شدی ، صعیر ۰                  | ثدی ، صعبر               | ۱۳ هـ  | 199    | ١                                     | ٩     |
| فما لعرى يديه                 | فما أمر <i>ي</i> يديه    | ۱ هـ   | 771    | \                                     | ١.    |
| لبن الجود ٠                   | ابن الجود                | ه هـ   | 777    | \                                     | 11    |
| ذرر                           | نور                      | ١؞     | 777    | · 🔨                                   | ۱۲    |
| القفا                         | القضا                    | ١٢ هـ  | 771    | 1                                     | ١٣    |
| ر وبنا (هكذا مكان الألف فراغ) | روينا                    | ۱۲ هـ  | 771    | \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ \ | ١٤    |
| عدائه                         | عداته                    | 7ھـ    | 777    | \                                     | ١٥    |
| ربضتما                        | ربصتما                   | ۸ هـ   | 797    | \                                     | ١٦    |
| جل                            | جد ،                     | ۲ هـ   | ٣٠٢ ً  | \                                     | ۱۷    |
| وأبرزتها ٠                    | خرجت بها                 | ۳ هـ   | 711    | \                                     | ١٨    |
| أضات                          | أضاعت                    | ٦ هـ   | 711    | \                                     | ۱۹    |
|                               |                          |        |        |                                       |       |

| أصل الذي جاء في المخطوط    | ما ادعى وجوده في المخطوط | السطر       | المنفحة | الجزء | تسلسل |
|----------------------------|--------------------------|-------------|---------|-------|-------|
| ٠ پسد                      | بد                       | ۱۱ هـ       | 717     | ١     | ۲.    |
| وقاك                       | وقال                     | <b>غ</b> هـ | 717     | ١     | 71    |
| أجابا                      | إجلابا                   | ەھـ         | ٣١٧     | \     | 77    |
| الأعرابي                   | الراعي                   | ۲هـ         | 771     | ١     | 74    |
| عند الرشى                  | عند الرس                 | _ <b></b>   | ٣٣٨     | ١     | 7 £   |
| مىرم                       | حزم                      | 7هـ         | 781     | ١ ،   | ۲٥    |
| دبيح                       | ذبيح                     | ۱هـ         | ٣٥٠     | ١     | 77    |
| تعلماها                    | تعلماهما                 | £هــ        | 779     | ١     | ۲۷    |
| أريدكم                     | أزيدكم                   | ۲هـ         | 790     | ١     | ٠٢٨   |
| ينقى                       | تنفي                     | ۳هـ         | 790     | ١     | 49    |
| شىل                        | شىك                      | ۳هـ         | ٤٠٧     | ١ ١   | ٣.    |
| لشمرا                      | تشمرا                    | ۰ ۵۵        | ٤١١     | ١     | ٣١    |
| بينما هي في الخطوط(إذ قال) | ادعى سقوط (وقال)         | ۱هـ         | ٤١٦     | ١     | 77    |
| فمن ينجوته                 | فمن ينجو به              | ۱هـ         | 573     | ١     | 77    |
| حيث واري                   | حبب ، ولدي               | ۹هـ         | ٤٨٧     | ١     | ٣٤    |
| الفزاري                    | الفزابي                  | ۳هـ         | ٤٩.     | 1     | ٣٥    |
| دبويها ، فعروان            | ذنوبها ، ومقروان         | <b>⊸</b> a∨ | ٥١١     | ١     | 77    |
| ءاًی ، متلاف               | آكي ، مصياف              | ١٠هـ        | ٧٦      | ۲     | ٣٧    |
| سحابه                      | سجامة                    | ۹هـ         | ۲۱۰     | ۲     | ٣٨    |
| مز دد                      | مرود                     | <u>ع</u> هـ | 717     | ۲     | ٣٩    |
| قدعنا                      | تدعنا                    | ۱۳هـ        | 475     | ۲     | ٤٠    |

| أصل الذي جاء في المخطوط        | ما ادعى وجوده في المخطوط | السطر          | المبقحة | الجزء | تسلسل |
|--------------------------------|--------------------------|----------------|---------|-------|-------|
| السبهر                         | السرود                   | ەھـ            | ٣٠٨     | ۲     | ٤١    |
| في الحجل                       | في الحجاب                | ۱۲هـ           | 778     | ۲     | ٤٢    |
| ۔<br>ازبئرارہ یثغر(وہو روایة ) | ۔<br>اِزهرارہ، ثیغر      | <b>عُ</b> هُــ | 777     | ۲     | ٤٣    |
| نقفي                           | نعقي                     | ۹ھـ            | ٤٨٠     | ۲     | ٤٤    |
| هر                             | هي                       | ہ ھـ           | ٤٨٧     | ۲     | و ع   |
| _                              | _                        | _              | _       | -     | -     |
|                                |                          |                |         |       |       |

جدول رقم (٧) االزيادات التي اقتضاها تقويم النص ولم يأتي بها

| التصويب بعد التقويم        | النص كما أورده المحقق    | السطر | الصفحة | الجزء | تسلسىل   |
|----------------------------|--------------------------|-------|--------|-------|----------|
| الرعد : ريح تختنق في       | الرعد ريح تختنق في       | ۲,۱   | 110    | \     | <b>\</b> |
| السحاب [ والبرق ]          | السحاب يسقط السحاب       | _     | _      | _     | _        |
| سقط السحاب ٠٠ الخ          | ١٠١خ                     | -     | _      | _     | _        |
| أنفسكم [ فقال : إنما هي    | أنفسكم من الاستقالة      | ١.    | 144    | 1     | ۲        |
| فاقتالوا ] من الاستقالة·   | -                        | _ ,   | _      | _     | _        |
| من الرجز [و] هو داء ٠      | من الرجز هو داء          | ١     | 189    | ١     | ٣        |
| يجوز عند [ غير ] سيبويه    | يجوز عند سيبويه          | ٦     | ١٤٢    | \     | ٤        |
| [ قل ] لي : كيف ٠          | أي : كيف                 | ١.    | ١٤٢    | \     | ٥        |
| [ و ] الأحسن ،             | الأحسن                   | ٤     | 127    | \     | ٦        |
| يهبط غيره [من طاعة الله] ٠ | يهبط غيره ٠ أي :         | ٥     | ١٤٧    | \     | · v      |
| أي : إذا رآه [الإنسان]     | إذا رآه خشع لطاعة الله   | ٥-٦   | ١٤٧    | \     | ٨        |
| خشع لطاعة الله             | -                        | _     | -      | -     | -        |
| مالايمكن الوقوف [عليه]     | مالايمكن الوقوف          | ۱٥    | ١٥٢    | ١     | ٩        |
| [ ردًا لمعاداتهم جبريل :   | ـــ ولو نزله ٠           | بعد٣  | ١٥٣    | ١     | 1.       |
| أ <i>ي</i> ] لو نزله       |                          | _     |        | _     | -        |
| افتعلق [ ها ]              | افتعلوا                  | ۱۲    | ١٥٣    | ١     | 11       |
| ﴿ تتلو [ الشياطين ]        | ﴿ تتلوا على ملك سليمان ﴾ | ۱۳    | 108    | ١.    | ١٢       |
| على ملك سليمان 🧚           | _ '                      | _     | _      | -     | _        |
| شعر[٥]٠                    | شعر                      | 17    | ١٥٣    | ١     | ١٣       |
| فتنت الذهب [اختبرته] ٠     | فتنت الذهب               | ۲     | ١٥٥    | ١     | ١٤       |

| التصويب بعد التقويم           | النص كما أورده المحقق      | السطر | الصفحة | الجزء | تسلسل |
|-------------------------------|----------------------------|-------|--------|-------|-------|
| حول حمامات [ مثولاً ]         | حول جدید                   | 7     | ۱۸۷    | \     | ١٥    |
| الجماع [ و ] <b>في</b> ٠      | الجماع في                  | ١     | 19.    | ١.    | ١٦    |
| من العمرة [من غير] أن يلم     | من العمرة أن يلم           | 18    | 198    | ١     | ۱۷    |
| الذي يقف [عليه] الإمام [بجمع] | الذي يقف الإمام [عليه]     | ٩     | 197    | \     | ۱۸    |
| كانت [ العرب في ]             | كانت الجاهلية إذا وقفت     | - 17  | 197    | . 1   | ۱۹    |
| الجاهلية إذا وقفت             | · <del>-</del>             | _     |        | -     | _     |
| أن يكونوا [على الحق] متفقين   | أن يكونوا متفقين           | ١٤    | 7.7    | \     | ۲.    |
| كاملاً على [ وجه] الصلة       | كاملاً على الصلة           | ۱۹    | 717    | \     | ۲۱    |
| أن يكون ذلك [المار] نبيًا ٠   | أن يكون ذلك نبيًا          | ٧     | 777    | \     | 77    |
| فهو ربان ، [ أو الرباني       | فهو ربان فغير لياء الإضافة | ١٣    | 788    | ١     | 77    |
| منسوب إلى الرب]،              | -                          | _     | -      | -     | _     |
| فغير لياء الإضافة ٠           | -                          | _     | _      | -     | _     |
| وإن غامت [ ناحية ] الشامي     | وإن عامت الشامي            | ۲     | 707    | \     | 78    |
| أي : [فيما] يتسامعه الأمم     | أي: يتسامعه الأمم          | ۱٥    | 707    | \     | ۲,٥   |
| وألفج [ فهو ] ملفج ٠          | وأفلج مفلج                 | ٥     | ۲۸۰    | \     | 44    |
| قد خط [ لي ] في               | قد خط في                   | ٨     | ۲۸٥    | \     | .۲۷   |
| [رجعتم إلى الوطن] أو:         | أي: أمنتم العدو            | ٧     | 797    | \     | ۲۸    |
| أمنتم العدق ٠                 | <u> </u>                   | _     | _      | -     | _     |
| في الدين [أ] و الدنيا .       | في الدين والدنيا           | ٤     | ٣١.    | \     | 49    |
| فأخران يقومان مقامهما         | فأخران يقومان مقامهما      | ٩     | 777    | \     | ۳٠    |
| [هما] الأوليان ٠              | الأوليان                   | -     | _      | _     | _     |

| التصويب بعد التقويم        | النص كما أورده المحقق      | السطر      | الصفحة | الجزء | تسلسىل |
|----------------------------|----------------------------|------------|--------|-------|--------|
| والأمر الوحي : [السريع]    | والأمر الوحي               | ۲          | 777    | ١     | ۳۱     |
| [ ﴿ ولتستبين سبيل          | قال كثير :                 | قبل١٢      | 777    | ١     | ٣٢     |
| المجرمين ﴾ السبيل          | <del>-</del>               | _          | _      | _     | _      |
| مؤنثة كقوله : ﴿ قل هذه     | _                          | _          | -      | _     | _      |
| سبيلي ﴾ ] قال كثير :       | -                          | <b>-</b> . | _      | -     | -      |
| إذا جات [ لايؤمنون ، أو لا | إذا جات يؤمنون أو لايؤمنون | ۲          | 337    | 1     | ٣٣     |
| صلة وفي الكلام حذف أي      | _                          |            | _      | _     | _      |
| ومايشعركم أنهم إذا جات ]   | <u>-</u>                   | -          | _      | _     | _      |
| يؤمنون أو لايؤمنون ٠       | -                          | -          | _      | -     |        |
| تعمر الديار [و] تحسن وتطيب | تعمر الديار تحسن وتطيب     | ٥          | ٣٥.    | ١     | 78     |
| تجلى [ لنا ] بالمشرفية     | تجلى بالمشرفية             | ٦          | ٣٦٥    | ١     | ٣٥     |
| فحذفت [ياء الإضافة]        | فحذفت                      | \          | ٣٦٧    | \     | ٣٦     |
| التي [ هي ] كالأغلال       | التي كالأغلال              | ٦          | 777    | \     | ٣٧     |
| همن الشيطان [نزغ]»         | من الشيطان وسوسة           | ٦          | ٣٧٥    | ١     | ۳۸     |
| سوسة ولم ترد: [قتالاً]     | ولم ترد : فما لاقيت        | ۹          | 498    | ١     | ٣٩     |
| فمالاقيت                   | الحساب مستقيم              | ٨          | 897    | \     | ٤٠     |
| الحساب المستقيم            | عطف على ﴿ أَذِن ﴾ أي : قل  | ٥          | ٤٠٢    | \     | ٤١     |
| عطف على﴿ أَذَنَ [خير ﴾ :   | هو مستمع خير وهو رحمة      | -          | -      | -     |        |
| أي مستمع خير ورحمة ،       | -                          | -          | -      | -     | -      |
| ورفعه على تقدير :] قل هو   | -                          | -          | _      | -     | _      |
| مستمع خير وهو رحمة         |                            |            |        |       |        |

| التصويب بعد التقويم           | النص كما أورده المحقق    | السطر | الصفحة | الجزء    | تسلسىل |
|-------------------------------|--------------------------|-------|--------|----------|--------|
| إلى زوج ثانٍ [ أو ] زوج       | إلى نوج ث <i>انٍ</i> نوج |       | ٤٠٥    | ١        | ٤٢     |
| وكانت [ عدداً ] كاملاً        | فكانت كاملة              | ٧     | ٤٠٥    | \        | ٤٣     |
| كما [ قال ] :                 | -                        | ١٢    | ٤٢٠    | ١        | ٤٤     |
| لاتعذبنا بأيدي الفرعون        | لاتعذبنا بأيدي آل فرعون  | قبل١٢ | ٤٢٥    | ١        | ٤٥     |
| [فيظن بنا الضلال]             | -                        | _     |        | <u>-</u> | _      |
| [ أ ] ليضلوا                  | ليضلوا                   | ٦     | ٤٢٥    | \        | ٤٦     |
| في حال اندواجهما [والزوج واحد | في حال ازدواجها ، ولذلك  | ٦     | 270    | \        | ٤٧     |
| له شكل والاثنان زيجان ]       | حسن                      | _     | _      | -        | _      |
| ولذلك حسن                     | <b>-</b>                 | _     |        | -        | _      |
| [ وقيل ] : المشوي             | المشوي                   | ۲     | ۸۳٤    | \        | ٤٨     |
| بظلم منه ، تعالى [عنه]        | ظلماً منه تعالى          | ۱٥    | ११७    | \        | ٤٩     |
| جوابه [ محذوف ] .             | جوابه ﴿ بل سىولت ﴾       | ٨     | ٤٥٠    | \        | ٥٠     |
| ﴿ بل سوات                     |                          | -     | _      | _        | _      |
| حكم [ السارق الضرب            | حكمه الاسترقاق           | 11    | 773    | \        | ۱ه     |
| والضمان في دين الملك]         | -                        | _     | _      | _        | _      |
| أنه [ جعل ] بضاعتهم           | أنه بضاعتهم              | 19    | 277    | ١ ،      | ٥٢     |
| [ قيل ] : إن يوسف             | إن يوسف                  | ۲     | 275    | \        | ٥٣     |
| [ وقال ] : –                  | _                        | بعد٢  | ٤٦٥    | \        | ٥٤     |
| ﴿ حتى إذا استيأس الرسل        | ﴿حتى إذا استيئس الرسل﴾   | ٩     | ٤٦٩    | \        | ٥٥     |
| [ وظنوا أنهم قد كذبوا ﴾       | من إيمان                 | _     | _      | -        | -      |
| بالتشديد الضمير للرسل ،       | . <del>-</del>           | -     | _      | _        |        |

| التصويب بعد التقويم          | النص كما أورده المحقق   | السطر              | الصفحة | الجزء | تسلسل |
|------------------------------|-------------------------|--------------------|--------|-------|-------|
| والظن بمعنى اليقين، أي : لما | -                       | -                  | -      |       | -     |
| استيأس الرسل] من إيمان       |                         | -                  | -      | -     | _     |
| هذا [مكذبون ، لأن كل         | هذا لمصدر قرن ، أي :    | ۲                  | ٤٧٠    | ١     | ٦٥    |
| من كذبك فأنت مكذوبه ،        | صدقهم جبريل             | _                  | _      | -     | _     |
| كما في صفة الرسول عليه       |                         | _                  | -      | -     | -     |
| السلام الصادق] المصدوق       | -                       | -                  | _      | _     |       |
| أي : صدقه جبريل ٠            | -                       | -                  | -      | _     | -     |
| نفع القرآن[ يختلف] باختلاف   | نفع القرآن باختلاف      | ٥                  | ٤٧٥    | ١     | ٥٧    |
| وقيل: حسنى ، و[قيل]          | وقیل: حسنی، وهو فعلی    | 17                 | ٤٧٥    | ١     | ٥٨    |
| : هو فعلى من الطيب           | من الطيب                | -                  | -      | -     | -     |
| ياء الجمع [ بياء الإضافة ]   | بياء الجمع وهما ساكنتان | ١٥                 | ٤٨٤    | \ \ \ | ٥٩    |
| وهما ساكنتان                 | -                       | -                  | _      | _     | _     |
| أي : [ من ] السبيل           | أي : السبيل             | ٨                  | ٥٠١    | \     | ٦.    |
| لكم ما [ ذرأ ] في الأرض      | لكم مافي الأرض          | ١.                 | ٥٠٢    | \     | 11    |
| [حتى] صارت سبله              | صارت سبله مذللة         | 14                 | ٥٠٨    | \     | 77    |
| [لها] مذللة                  | -                       | -                  | -      | -     | -     |
| الكلام [ فيه ] على           | الكلام على              | ٣                  | ۲۱     | ۲     | 77    |
| ارتفع [يوم ، لأنه            | ارتفع ، نصبه            | ٤                  | 71     | ۲     | ٦٤    |
| خيـر ﴿ موعدكم ﴾ على أن       | -                       | , <del>, -</del> , | -      | -     | -     |
| الموعد اسم زمان الوعد ، أو   | -                       | -                  | -      | -     | -     |
| مكانه ، ومن نصب ] نصبه       | _                       | -                  | -      | -     | -     |

| التصويب بعد التقويم               | النص كما أورده المحقق        | السطر         | الصفحة | الجزء | تسلسل |
|-----------------------------------|------------------------------|---------------|--------|-------|-------|
| أي :[ مصطفين ] جميعاً             | أي : جميعاً                  | 0             | ٦٤     | ۲     | 70    |
| عن [ أبي ] العرب                  | عن العرب                     | ٧             | ٦٤ .   | ۲     | 77    |
| إ نه أبليس في [دعائه إلى] طاعته   | إنه إبليس في طاعته           | 19            | ٧.     | ۲     | ٦٧    |
| ونفشها[أهلها] :إن لم              | ونقشها: إن لم                | ٩             | ٧٣     | ۲     | ٦٨.   |
| على ضعف [ر] أي في العبادة سثل     | على ضعف ، أي:في العبادة      | ٦             | ۸۲     | ۲.    | 79    |
| [ضعف] القائم على حرف              | مثل القائم على حرف           | _             | -      | _     | _     |
| [ أي ] لمن ضره                    | لمن ضره                      | ١.            | ۸۲     | ۲     | ٧٠    |
| [ ب_] تلك الغرانقة                | تلك الغرانقة                 | ٣             | 44     | ۲     | ٧١    |
| [ و ] لو كان ٠                    | لوكان                        | ٩             | - 97   | ۲     | ٧٢    |
| قالـ[ـه] قطرب                     | قال قطرب                     | 11            | 90     | ۲     | ٧٣    |
| وعن [ أبي بن ] كعب                | وعن كعب                      | ۱۲            | 117    | ۲     | ٧٤    |
| [بالحكمة] في اختلاف المعايش       | في اختلاف المعايش            | ٤             | 177    | ۲     | ٧٥    |
| [أي:الليل] لأنه ظل الأرض          | لأنه ظل الأرض                | ٩             | ۱۲٤    | ۲     | ٧٦    |
| [ و ] إختلاقهم ، [ وإن أراد       | ما اختلاقهم إلا كخلق الأولين | ١١            | 177    | ۲     | vv    |
| الإنشاء ، فالمعنى: ما خلقنا]      | ونراهم يموتون لا يبعثون      | _             |        | -     | _     |
| إلا كخلق الأولين، ونراهم          | <del>-</del>                 | _             | -      | _     | -     |
| يموتون [ و ] لا يبعثون            | _                            | _             | _      | _     |       |
| العرب [ وأنفوا ] من اتباعه        | العرب من أتباعه              | ١.            | 170    | ۲     | ٧٨    |
| [ال] هد هد                        | هد هد                        | <b>\  \</b> : | ١٤.    | ۲.    | ٧٩    |
| يكون [ما] بمعنى الذي              | يكون بمعنى الذي              | ۱۲            | 171    | ۲     | ۸.    |
| و[على قراءة خلقه]والضمير في الهاء | والضمير في الهاء             | ۱۹            | 175    | ۲     | ۸۱    |

| التصويب بعد التقويم        | النص كما أورده المحقق | السطر | الصفحة       | الجزء | تسلسل      |
|----------------------------|-----------------------|-------|--------------|-------|------------|
| [ أو] ليسال الأنبياء٠      | ليسال الأنبياء        | ٣     | 1/9          | ۲     | ٨٢         |
| بالمدينة [ فاحتال لهم حيي  | بالمدينة أمر أن يخندق | ٩     | 179          | ۲     | ۸۳         |
| بن أخطب ولم يزل يفتلهم في  | -                     | _     | -            | -     | -          |
| الذروة والغارب حتى         | -                     | -     | <del>-</del> | -     | -          |
| نقضوا العهد، فعظم البلاء،  | _                     | _     | <b>–</b> 1   | _     | -          |
| فأشار سلمان بالمقام        | -                     | -     |              | -     | -          |
| بالمدينة]وأن يخندق         | <del>-</del> .        | _     | -            | _     | -          |
| [من]وقر يقر                | وقر يقر               | ٣     | 7.87         | ۲     | ٨٤         |
| فتستوي[ في ] القوي         | فيستوي القرى          | ١٣    | ۲۰۳          | ٠ ٢   | ٨٥         |
| [«لما» بالتخفيف على أن «ما | إن كلا                | ١     | 717          | ۲     | ۸٦         |
| » صلة مؤكدة ، وإن مخففة    | <del>-</del>          | -     | _            | _     |            |
| من المثقلة ، أي :] إن كلا  | -<br>-                | -     | -            | -     | -          |
| بأيديهم ٠ [أو هو على       | بأيديهم               | ٨     | 717          | ۲     | ۸٧         |
| النفي ، أي : ليأكلوا ولم   | _                     | -     | _            | -     | -          |
| يعملوا ذلك بأيديهم ] ٠     | . <u>-</u>            | . –   | -            | -     | -          |
| للعين [أو] لامتداد         | للعين لامتداد         | 11    | 770          | ۲     | <b>AA</b>  |
| وقال                       | -                     | بعد١٦ | 777          | ۲     | ۸۹         |
| قال الضحاك:[ إن علم        | قال الضحاك : ثابتًا   | ۲     | ۲۳.          | ۲     | ۹.         |
| النجوم كان ] ثابتًا ٠      | -                     | -     | -            | -     | <b>-</b> . |
| [هنا] عبد                  | عبد                   | ۲     | 777          | ۲     | 91         |
|                            |                       |       |              |       |            |

| التصويب بعد التقويم            | النص كما أورده المحقق  | السطر | المنفحة | الجزء | تسلسل |
|--------------------------------|------------------------|-------|---------|-------|-------|
| أم أنتم بصراء [لأنهم لو قالوا: | أم أنتم بصراء وعلى هذه | ١     | 777     | ۲     | 44    |
| انت خير، كان كقولهم: نحن       | _                      | _     | _       | _     | -     |
| بصراء ، ليصح معنى المعادلة     | _                      | _     | _       | _     |       |
| في أم، والتقدير في المعادلة:   |                        | -     | _       | _     | -     |
| على أي الصالين أنتم أعلى حال   | _                      | _     | _       |       | _     |
| البصرام على خلافه] وعلى هذه    |                        | _     | _       | _     | _     |
| الموضع [في] انتظام             | المهضع انتظام.         | ٩     | 798     | ۲     | 94    |
| [إ] لا لتحسين ٠                | لا لتحسين٠             | ٨     | 791     | ۲     | 98    |
| والعمارة [مثل قريش] ، والبطن،  | والعمارة والبطن.       | ٤     | 717     | ۲     | 90    |
| جوابه محنوف [تقديره]:          | جوابه محذوف٠           | ٣     | 719     | ۲     | 97    |
| من] الملائكة ·                 | الملائكة ٠             | ۲     | 377     | ۲     | ٩٧    |
| يقيناً مثل [نطقكم] ٠           | يقيناً مثل٠            | 17    | 77.     | ۲     | ٩٨    |
| تقلعهم [ثم] ترمي ٠             | تقلعهم ترمي٠           | 17    | 700     | ۲     | 99    |
| [والريحان] هنا : الحب،         | هنا الحب٠              | 71    | 771     | ۲     | ١     |
| ترى [الدم في] العروق           | ترى العرق              | ١٥    | 411     | ۲     | 1.1   |
| لا تدارك [ له]                 | لا يدارك               | ٦     | 777     | ۲     | 1.7   |
| مقام ربه [وهوالرجل] يهم        | مقام ربه يهم           | ١٤    | 77.     | ۲     | 1.7   |
| فهذا صحيح [وإلا]               | فهذا صحيح              | \     | ۳۸۰     | ۲     | 1.8   |
| عليهم [أي ما كتبناعليهم] غير   | عليهم غير              | ١.    | ۳۸۷     | ۲     | 1.0   |
| حالها[بيضاء] كأنها             | حالها كأنها            | ٩     | 498     | ۲     | 1.7   |
| والنولة [بالضم] في غيرها .     | والدولة في غيرها       | ٥     | 790     | ۲     | 1.7   |

| التصويب بعد التقويم     | النص كما أورده المحقق | السطر | المنفحة | الجزء      | تسلسل |
|-------------------------|-----------------------|-------|---------|------------|-------|
| أنزلنا [ه]٠             | أنزلنا                | -14   | 797     | ۲          | ١٠٨   |
| غزوتم [عقب] ما يغزونكم٠ | غزوتم ما يغزونكم      | ٤     | ٤٠١     | ۲          | 1.9   |
| بل من[ إخفاء] أمر       | بل من أمر             | 9-1   | ٤٩      | ۲          | 11.   |
| في يوم [عائشة] وكانت    | <b>في</b> يوم و كانت  | ٥     | ٤١٥     | ۲.         | 111   |
| البئر:[نضب] ماها        | البئر: ماءها          | ۱۸    | ٤٢٠     | ۲          | 1.14  |
| حتى [إذا] لم ٠          | حتى لم                | v     | ٤٢٣ -   | ۲          | 118   |
| [ب]من                   | ٠ من                  | ٧     | 277     | - <b>Y</b> | ۱۱٤   |
| من باب[ إنه] حلق        | من باب حلق            | 11    | 277     | ۲          | 110   |
| مخففة [ أن ] مثقلة      | مخففة مثقلة           | ٤     | ٤٤٥     | ۲          | 117   |
| [ الرسول ] : النبي      | النبي                 | ٣     | દદ્ય    | ۲          | 117   |
|                         |                       |       |         |            |       |
|                         | ·                     |       |         |            |       |
| ·                       |                       |       |         |            |       |
|                         |                       |       |         |            |       |
|                         |                       |       |         | ,          |       |
|                         | ·                     |       |         |            |       |
|                         |                       | :     |         |            |       |
|                         |                       |       |         | !          |       |
| w.                      |                       |       |         |            |       |
|                         |                       |       |         |            |       |
|                         |                       |       |         |            |       |
|                         |                       |       |         |            |       |

## جدول رقم ( ٨ ) الملاحظات الخاصة بالتعليقات والحواشي

| التعليق الذي وقع فيه الخطأ                       | السطر | الصفحة | الجزء | تسلسل |
|--------------------------------------------------|-------|--------|-------|-------|
| قال: الحديث أخرجه ابن الأثير في النهاية: ١٤/٢    | ۲     | 1.٧    | ١     | ١     |
| ٠٠٠ الخ ومعروف أن كتاب ابن الأثير ليس أصلاً      | _     | _      | _     | _     |
| في التخريج ٠                                     | _     | _      | _     | _     |
| لم ينبه على قراءة ﴿ يخادعون ﴾ التي أوردها المؤلف | ٩     | ١٠٨    | \     | ۲ ۲   |
| لاتوجد مناسبة بين التعليق والنص                  | ٣     | 111    | ١     | ٣     |
| نسب البيت لامرىء القيس وادعى أنه في ديوانه ٥٣٠   | ۲     | ١٦٤    | ١     | ٤     |
| وليس هو في ديوانه ، وإنما التبس على المحقق البيت | _     | -      | -     | _     |
| المذكور ببيت امرىء القيس ٠                       | _     | _      | -     | -     |
| كأن عيون الوحش حول خبائنا                        | _     | -      | _     | _     |
| وأرحلنا الجزع الذي لم يثقب                       | -     | _      | _     | _     |
| ادعى أن الشاهد ملفق من بيتين ٠                   | ٣     | 177    | ١ ،   | ٥     |
| وغاب عنه أنه من الرجز وكل شطر منه بيت قائم       | _     | _      | -     | _     |
| بنفسه ۰                                          | -     | _      | _     | _ ,   |
| لاعلاقة له بالنص • فأين تكرار القصة من تكرار     | \     | ۱۷۸    | ١     | ٦     |
| الأمر ٠                                          | -     | _      | -     | _     |
| لم يخرج الحديث من سنن الترمذي وصحيح ابن          | . 1   | ١٨٠    | \     | ٧     |
| مبان.                                            | _     | -      | -     | _     |
| ادعى أن ماجاء في المخطوط أقامه تصحيف،            | ۲     | 174    | \     | ٨     |
| والواقع أنها رواية في البيت وليست تصحيف ٠        | _     | 19.    | -     | -     |
| لم يخرج لفظ الحديث المذكور ٠                     | ٣     | 19.    | ١     | ٩     |

| التعليق الذي وقع فيه الخطأ                        |            | المنفحة | الجزء      | تسلسل |
|---------------------------------------------------|------------|---------|------------|-------|
| ماذكره لايعتبر تخريجًا للأثر ، إذ التخريج لابد أن | ١          | 717     | ١          | ١.    |
| يكون من مصادر أصلية٠                              | -          | _       | · <b>_</b> | _     |
| فسر معنى لحت ، بينما في النص ( ألحت ) من          | ١          | 737     | ١          | 11    |
| (لحح ) وليس ( لحتت ) من ( لحت ) ٠                 | -          | _       | _          | _     |
| لم يعزو القراءة الشاذة إلى مراجع ٠                | ٣          | 720     | ١          | ١٢    |
| تخريج الحديث ناقص                                 | ١          | 437     | ١,         | ١٣    |
| تعليق خاطىء ١٠نظر التعليق الصواب في الرسالة ٠     | ١          | 489     | ١          | ١٤    |
| لم يرجع إلى كـتـاب الأزرقي في النص الذي حكاه      | ٤          | 701     | ١          | ١٥    |
| عنه ٠                                             | _          |         | -          | -     |
| المفسر: الصر: صوت ريح باردة ، والتفسير:           | ١          | 307     | ١          | ١٦    |
| المبر : البرد ٠                                   | <b>–</b> . | _       | -          | _     |
| ذكر أن البيت الثاني لايوجد في ديوان المتوكل،      | ١          | 409     | ١          | ۱۷    |
| والواقع أن البيتان كلاهما في شعره ٠               | -          | -       | -          |       |
| عزا القراءة للحسن ، وقراءة الحسن إنما هي في       | ٣          | ۲٦.     | ١          | ١٨    |
| سورة الحج وليس في آل عمران ٠                      | -          | _       | _          | -     |
| المذكور في النص قول يونس وقطرب ، وبدل من          | ۲          | ۲٦.     | ١          | ۱۹    |
| توثيق القول من مصادره ، أخرج قول ابن عباس في      | -          | -       | _          | -     |
| سؤالات نافع بن الأزرق له ، معتمدًا في ذلك على     | ,<br>-     | -       | _          |       |
| الدر المنثور ٠                                    | -          | -       | -          | _     |
| عزا القولين أحدهما للفراء، والآخر للمبرد، ولم     | ٣,٢        | 771     | ١          | ۲.    |
| یذکر مصدریهما ۰                                   | · _        | -       | · _        | -     |
|                                                   |            |         |            |       |

| التعليق الذي وقع فيه الخطأ                       | السطر    | المنفحة | الجزء | تسلسل |
|--------------------------------------------------|----------|---------|-------|-------|
| تخريجه ناقص ، حيث اعتمد على الدر المنثور ولم     | ۲.       | 777     | \     | ۲۱    |
| يشر إلى ذلك ٠                                    | -        | -       | _     | · _   |
| تخريج ناقص اعتمد فيه على الدر المنثور ٠          | ۲        | 777     | ١,    | 77    |
| تخريج خاطىء إذ النص المذكور ( أتي بشاة مصلية )   | ٤        | 777     | \     | 77    |
| والمخرج بلفظ آخر وهو ( سمت شاة مصلية ) ٠         | -        | ·_      | _     | _     |
| التخريج ناقص كما أنه اعتمد فيه على الدرالمنثور٠  | ٣        | 79.     | \     | . 48  |
| المترجم له النجاشي صاحب الحبشة ، وصاحب           | ١        | 718     | \     | ۲٥    |
| الترجمة شخص آخر                                  | _        | _       | _     | _     |
| لايتناسب التعليق مع النص ٠                       | ٣        | 717     | \     | ۲٦.   |
| تفسير خاطىء فالمناهدة هنا: أن يقتسم الرفقة       | ٤        | 717     | \     | ۲۷    |
| نفقتهم بينهم بالسوية ٠                           | _        | -       | _     | _     |
| تخريج ناقص اعتمد فيه على الدر المنثور ٠          | ٤        | 717     | \     | 47    |
| نسب بيتا الخنساء إلى بهجة المجالس: ٥٤٢/٢،        | \        | 777     | ١ ،   | 79    |
| وهذا خطأ فبيتا الخنساء لايوجدان فيها ، وإنما     | _        | _       | -     | _     |
| يوجد البيتان السابقان عليهما وهما ( لا أشاكله ،  | -        | _       | _     | _     |
| أعاقله ) ٠                                       | -        | _       | _     | _     |
| لم يجد البيت ، وهو لذي الرمة ، في ديوانه .       | ٣        | ٣٣.     | \     | ٣.    |
| لم يشسر إلى رواية الديوان وبقية المراجع وأنه ليس | ۲        | 777     | \     | 71    |
| فيها لفظ السبيل إطلاقًا الذي هو موضع الشاهد،     | -        | _       | _     | _     |
| فسر التحسير بالتعب، وهذا خطأ، فالتحسير هنا       | ٥        | 777     | \     | 77    |
| سقوط الريش عن جسد الطائر ٠                       | _        | -       | -     | -     |
|                                                  | <u> </u> | ٠       |       |       |

| التعليق الذي وقع فيه الخطأ                        | السطر | الصفحة      | الجزء | تسلسل                  |
|---------------------------------------------------|-------|-------------|-------|------------------------|
| لم يقم بتوثيق نص الفراء في معنى لحد وألحد •       | _     | ۳۷۲         | ١     | ٣٣                     |
| يدعي أنهما نسختان وبينهما اختلاف ، وهما في        | ٤     | <b>TV9</b>  | ١     | 37                     |
| الواقع نسخة واحدة ولا اختلاف بينهما               | -     | -           | ·<br> | -                      |
| ذكر ترجمة ليست للشخص المترجم له ، نتيجة خطئه      | ۲     | ۳۸٥         | ١     | 70                     |
| في اسم صاحب الترجمة ٠                             | _     | _           | -     | -                      |
| نقل نص ابن هشام بتصرف ، ولم ينبه على أنه          | ٤     | ۳۸۷         |       | ٣٦                     |
| تصرف فیه ۰                                        | -     | -           | -     | _                      |
| الأثر المذكور أن مدة النداء في الأربعة الأشهر لمن | ۲     | 791         |       | ٣٧                     |
| ليس له عهد ، وماذكره في التعليق يفيد أن مدة       | -     | -           | -     | _                      |
| الأربعة الأشهر لمن كان له عهد ٠ وهما متناقضان     | -     | -<br>-<br>* | -     | _                      |
| قرر أن صاحب القصة هو ثعلبة بن حاطب بينما          | ١     | ٤٠٠         | ١     | ٣٨                     |
| ثعلبة ليس هو الذي لمز النبي صلى الله عليه وسلم في | _     | -           | -     | -                      |
| الصدقة ، بل هو ليس من المنافقين أصلاً على         | -     | -           | -     | -<br>-<br>-<br>79<br>- |
| الصحيح ٠                                          | -     | -           | -     | -                      |
| عاود الإشارة إلى النسخة المصرية وكأنها نسخة       | ١     | ٤٠١         | ١     | ٣٩                     |
| ثانية ٠                                           | -     | -           | -     | -                      |
| عاود الإشارة إلى النسخة المصرية وكأنها نسخة       | ۲     | ٤٠٢         | \     | ٤                      |
| ٔ ثانیة ۰                                         | -     | -           | -     | -                      |
| قال عن حديث معاذ عن النبي صلى الله عليه وسلم      | ۲     | ٤٠٣         | \     | ٤١                     |
| ولم أجده مرفوعًا بينما هو عند الديلمي من رواية    |       | _           | -     | -                      |
| معاذ مرفوعًا ٠                                    | -     | -           | -     | -                      |
|                                                   |       |             |       |                        |

| التعليق الذي وقع فيه الخطأ                       | السطر | الصفحة | الجزء | تسلسل |
|--------------------------------------------------|-------|--------|-------|-------|
| ادعى أن ماجاء في المخطوط « رعيان » تصحيف ،       | ١     | ٤٠٧    | ١     | ٤٢    |
| بينما هو رواية روي بها البيت وليس تصحيفًا ·      | _     |        | -     | ٤٣    |
| لم يبين القراءات في قوله تعالى : ( بادي الرأي )  | ١     | ٤٣٣    | \     | ٤٤    |
| جعل البيتين لامرأة ابن الدمينة، والصحيح أن الأول | ١     | ٤٦٥    | \     | ٤٥    |
| لها ، والثاني لابن الدمينة .                     | _     | _      | _     |       |
| خطأ (بادية ) التي في النص وصوبها إلى (عادية)     | ۲     | ٤٦٨    | \     | ٤٦    |
| مع أنها هي موضع الشاهد٠                          | _     | _      | _     |       |
| فسر معنى الأفود ، وكلمة الأفودإنما هي            | ٣     | ٤٨٥    | \     | ٤٧    |
| تصحيف والصواب وفود ٠                             | -     | _      | _     | _     |
| لم ينسب البيت ، وهو لنصيب بن رباح وهو في ديوانه  | ۲     | ٤٩٨    | \     | ٤٨    |
| ص ۱۲۳۰                                           | _     | _      | -     | _     |
| الترجمه خاطئة فأبو نصر بن مشكان توفي سنة         | ۲     | ٤.     | ۲     | ٤٩    |
| ٣١عهـ.                                           | _     | _      | -     | _     |
| ادعى كثرة التصحيف في بيت الشعر في المخطوط،       | ۲     | ٤٧     | ۲     | ٥٠    |
| مع إنه لا يوجد فيه سوى تصحيف واحد في كلمة        | -     |        | _     | _     |
| [الصفا] حيث كتبت [ الصبا]٠                       | _     | _      | . –   | _     |
| فسر الخلة ، بينما الموجودة في النص: (الأخلة) وهي | ۲     | ۸ه     | ۲     | ۱ه    |
| العيدان التي يتخلل بها ، أوتجعل في لسان الفيصل   |       | _      | -     | _     |
| لئلا يرضع ٠                                      | -     | _      | _     | _     |
| ذكر أن الآية من سورة الأعراف/٦٦، والصحيح أنها    | ۲     | 77     | ۲     | ٥٢    |
| من الشعراء /١٨٦٠                                 | -     | _      | -     | _     |

| التعليق الذي وقع فيه الخطأ                        | السطر | الصفحة | الجزء      | تسلسىل     |
|---------------------------------------------------|-------|--------|------------|------------|
| لم يبين أن الرواية في اللسان وظللنا ولا شاهد      | ١     | 77     | ۲          | ٥٣         |
| فيها ٠                                            | _     | -      |            |            |
| لم يبين أن الرواية في جميع المراجع ( بالعلق ) ولا | ٣     | 77     | ۲          | ٥٤         |
| شاهد فیها ۰                                       | -     | _      | . <b>—</b> | _          |
| قال: البيت ليس في ديوانه ٠ وما جعله بيتا إنما هو  | ٣     | ۸۹     | ۲          | 00         |
| من كلام المؤلف يبين فيه موضع الشاهد من أبيات      | _     | -      | _          | -          |
| عدي، وليس بيتًا كما ظنه المحقق٠                   | -     | _      | _          | , <b>-</b> |
| غير صدر البيت (٨١٩) وهو موضع الشاهد ٠             | -     | 117    | ۲          | ۲٥         |
| عزا الحديث لعبد بن حميد وابن مردويه ، وهو في      | ١     | 1.9    | ۲          | ٥٧         |
| البخاري و مسلم ٠                                  | _     | _      | -          | -          |
| لم يخرج الحديث من تفسير ابن أبي حاتم ٠            | ۲     | ١٢.    | ۲          | ٥٨         |
| أخر [ ﴿ لايرجون نشورًا ﴾ : لايخافون بعثًا ]       | -     | 178    | ۲          | ٥٩         |
| أخرها عن موضعها وهو قبل: ﴿ ولقد أتوا على          | -     | _      | _          | -          |
| القرية التي أمطرت مطر السوء ﴾                     |       | -      | _          | _          |
| تفسيره للنواهك هنا خاطئ ، فالتي نهكت حلبا، يقال   | ۲     | 177    | ۲          | ٦.         |
| لها منهوكة وليست ناهك٠                            | 1     | -      | -          | _          |
| البيت ٨٦٣ أخل فيه بموضع الشاهد،                   |       | 128    | ۲          | 11         |
| لم يبين القراءات في قوله تعالى ﴿ يصدر الرعاء٠٠    | ٣     | 189    | ۲          | 77         |
| غير موضع الشاهد في البيت رقم ( ۸۷۷) ٠             | -     | ۱٥١    | ۲          | 77         |
| في الأصل آية ٢٨ أتت قبل آية ٠٢٧                   | _     | ۱۷۱    | ۲          | ٦٤         |
|                                                   |       |        |            |            |

| التعليق الذي وقع فيه الخطأ                     | السطر        | الصفحة | الجزء  | تسلسل |
|------------------------------------------------|--------------|--------|--------|-------|
| لم يبين القراءات في قوله تعالى : ﴿ أحسن كل شي  |              | ۱۷٤    | ۲      | ٦٥    |
| خلقه ﴾ .                                       | <b>.</b> – . | _      | _      | _     |
| لا علاقة بينه وبين النص٠                       | ١            | ۱۸۲    | ۲      | 77    |
| ذكر أن في المخطوط ( قوالهن ) والصحيح أن فيه    | ۲            | ۱۸۳    | ۲      | ٦٧    |
| (قوائهم )٠                                     | _            | _      | i<br>i | _     |
| لم يبين جميع القراءات في قوله تعالى ﴿ يضعف لها | ۲            | ۱۸۰    | ۲      | ٦٨    |
| العذاب ضعفين ﴾                                 | -            | _      | _      | _     |
| الترجمة مكررة كما أن فيها قصورًا ٠             | ۲            | 197    | ۲      | ٦٩    |
| تفسيره لكلمة حصص تفسير خاطئ٠                   | ٤            | 7.7    | ۲      | ٧.    |
| خرج الحديث من المقاصد الحسنة وهو مرجع ثانوي    | ۲            | 7.0    | ۲      | ٧١    |
| لم يذكر مرجع الحديث الذي ذكره ، وهو في شعب     | ١            | 717    | ۲      | ٧٢    |
| الإيمان البيهقي عن ابن عباس وإسناده ضعيف ٠     | _            | -      | _      | _     |
| لم يعرف قائل البيت وهو امرئ القيس،             | ٤            | 777    | ۲      | VT    |
| لم يذكر المرجع٠                                |              | 770    | ۲      | ٧٤    |
| لم يخرج قول سلمان٠                             | -            | 770    | ۲      | ٧٥    |
| حصل تداخل بين التعليقين ٠                      | ٤-0          | 777    | ۲      | \ \\\ |
| قال: وفي المخطوطة [ الساري] بدل [السامي]       | ٥            | 777    | ۲      | VV    |
| وهوتصحيف ، والواقع أن الساري رواية روي بها     | _            | _      | -      | _     |
| البيت.                                         | _            | _      | _      |       |
| قال الشطر لخداش بن زهير ، والظاهر أن عبارة     | ۲            | 777    | ۲      | ٧٨    |
| (مثل إبراهيم إبراهام) ليس شعر ، وأن قول خداش   | _            | _      | _      | _     |
| سقط من المخطوط ٠                               |              | -      | _      | _     |

| التعليق الذي وقع فيه الخطأ                       | السطر | الصفحة | الجزء | تسلسل |
|--------------------------------------------------|-------|--------|-------|-------|
| لم يخرج البيت من الديوان ٠                       | ٤     | 757    | ۲     | ٧٩    |
| تخريج خاطئ٠                                      | ١     | 788    | ۲     | ۸۰    |
| لم يبين القراءة في قوله تعالى ﴿ أتخذنهم سخريًا ﴾ | -     | 707    | ۲     | ۸۱    |
| لم يببين القراءة في قوله تعالى ﴿ فالحق ﴾ ٠       | -     | 707    | ۲     | ۸۲    |
| لم يذكر المراجع٠                                 | ١     | Y0V    | ۲     | ۸۳    |
| التعليق لا يطابق النص٠                           | ١     | 377    | ۲     | ٨٤    |
| السطر ١١-١٢ ، أتى بهما بعد الله أعلم، بينما قد   | _     | ۲۷.    | ۲     | ٨٥    |
| جاءا في المخطوط عقب: لبعد إجابتهم ٠              | _     | _      | -     | -     |
| السطر ٩-١٠ أتى بهما في غير موضعهما في            | -     | 771    | ۲     | ۲۸    |
| المخطوط ، وهو قبل و ﴿ في الآفاق ﴾ •              | -     | -      | -     | -     |
| العلاقة بين التعليق والنص غير ظاهرة٠             | ١     | 7٧0    | ۲     | ۸۷    |
| لم يعرف الإلغاز٠                                 | -     | 440    | ۲     | ٨٨    |
| لا علاقة بين التعليق والنص .                     | ١     | ٣.٦    | ۲     | ۸۹    |
| اسم أبي الفضة خطأ ٠ (المسيب بن علس) راجع         | ٣     | ۳۱٥    | ۲     | ٩.    |
| البيت في ملحق الديوان بتحقيق أبي الفضل إبراهيم   | ١.    | 720    | ۲     | 91    |
| السطر ١٦ ليس هذا موضعه ، بل موضعه ص٣٤٣           | -     | 850    | ۲     | 97    |
| عقب السطر (۱۷) ٠                                 | -     | -      | . –   | _     |
| قال :وقيل: لرمي الحدثان ، ولا يوجد شاعر بهذا     | ١     | ٣٥٠    | ۲     | 94    |
| اللقب بل عبارة رمي الحدثان بعد كلمة وأنشد،       | -     | -      | -     |       |
| تكرارمن الناسخ ٠                                 | _     | -      | -     | -     |
|                                                  |       |        |       |       |

| التعليق الذي وقع فيه الخطأ                      | السطر | الصفحة        | الجزء | تسلسل |
|-------------------------------------------------|-------|---------------|-------|-------|
| وقال: وهما في شرح أشعار الهذليين، وإنما يوجد    | ٣     | 707           | ۲     | 9 8   |
| الثاني فقط وفيه اختلاف كبير في نسبته ، فنسب     | 1     | _             | -     | _     |
| الزهير ، ونسب اسويد بن الصامت ، والثقفي ، ولأبي | -     | _             | _     | _     |
| جندب الهذلي ٠                                   | _     | _             | _     | -     |
| ذكر المعاني الكبير ٢/١١٧، وهذ خطأ والصواب:      | ۲     | 700           | ۲     | 90    |
| ١١٧٢/٣ ، كما ذكر أن في المخطوطة مجنونة وإنما    | -     | · <del></del> | -     | _     |
| فيها مخبوثة ٠                                   | -     |               | _     |       |
| ذكر أن في المخطوط متوارة والصحيح أن فيها        | ۲     | 809           | ۲     | 97    |
| فتواره٠                                         | -     | _             | _     | -     |
| لا علاقة بين التعليق والنص ٠                    | ۲     | 411           | ۲     | ٩٧    |
| لم يبين القراءات في قوله تعالى ﴿ فعاقبتم ﴾ .    | -     | ٤٠١           | ۲     | ٩٨    |
| ذكر أن الساري تصحيف بينما هي رواية ٠            | ٣     | ٤٣٢           | ۲     | 99    |
| لم يعرف القائل وهو الفرزدق٠                     | ١     | ٤٦٢           | ۲     | ١     |
| لم يبين القراءات في قوله تعالى ﴿ سلاسل ﴾ .      | -     | ٤٦٦           | ۲     | 1.1   |
| لم يوثق قول أبي علي ٠                           | ۲     | १४१           | ۲     | 1.7   |
|                                                 |       |               |       |       |
| مع ملاحظة اني اقتصرت على التعليق على بعض        |       |               |       |       |
| الحواشي ، وأغفلت كثيرًا منها ٠                  |       |               |       |       |
| ·                                               |       |               |       |       |
|                                                 |       |               |       |       |
|                                                 |       |               |       |       |

## جدول (٩) التصويبات التي عملها وجانب فيها الصواب

| الصواب كما في المراجع | ما جاء في المخطوط  | ما أثبته المحقق     | السطر | الصفحة | الجزء    | تسلسل |
|-----------------------|--------------------|---------------------|-------|--------|----------|-------|
| الانتصاب              | الاتصاف            | الانتصاف            | ٧     | ١٢٤    | ١        | \     |
| مينئن                 | حين                | حيثًا               | ٠ ٤   | 177    | ١        | ۲     |
| وللمقتول              | وللمتقين           | وللميتين            | ۱۳    | 187    | ١        | ٣     |
| هذا ضرب بغداد         | هذا بغداد          | هذا نسج بغداد       | ١٥    | ١٤٣    | ١        | ٤     |
| لدلالة المكان         | لدلالة الكامل      | لدلالة الحال        | ٠ ٦   | ۱٤٧    | ١        | ٥.    |
| لا أنها تتخذه دارًا   | لأنها تتخذوا دارًا | لأنها تتخذ دارًا    | ۲     | ١٤٨    | ١        | ٦     |
| المفاعلة لأنها تنبيء  | المفاعلة تنبيء     | المفاعلة التي تنبيء | 19-14 | ۱۵۷    | \        | ٧     |
| للعشرة                | العشرة             | لعشرة               | ١٦    | ۱۰۸    | ١        | ٨     |
| لا على جواب           | على جواب           | ولیس علی جواب       | ٥     | ١٦٥    | ١        | ٩     |
| نتفاهم به في          | نتفاهم في          | نتفاهم فيه في       | ١٥    | ١٦٥    | ١        | ١.    |
| ولجأ إليه             | ونجا إليه          | والتجأ إليه         | ١     | ۱٦٨    | 1        | 11    |
| إجراء                 | اجز                | إجزاء               | ٨     | ۱۷۱    | ١        | ۱۲    |
| נוער                  | يناح               | تناحر               | 14    | ۱۷۸    | ١        | ۱۳    |
| ككوكب                 | كوكوكب             | كوكب                | ۲     | ۱۸۲    | ١        | ١٤    |
| أشبهت                 | أشبهتها            | أنسيتها             | ٦     | ۱۸۷    | ١        | ١٥    |
| فتوی ، أو فثوی        | فترى               | فیری                | ٩     | ۲      | ١        | ١٦    |
| أن [ في ] الآيتين     | أن الآيتين الاخبار | أن الآيتين للإخبار  | 11    | ۲.۱    | ١        | - 10  |
| الإخبار               |                    |                     | -     | -      |          | -     |
| حتى يعزم [على]        | حتى يعزم شيء       | حتى يعزم شيئًا      | ٤     | ۲.٧    | ١        | ١٨    |
| شيء                   |                    |                     | -     | _      | <u>~</u> |       |

| الصواب كما في المراجع | ما جاء في المخطوط | ما أثبته المحقق | السطر | الصفحة | الجزء | ۴   |
|-----------------------|-------------------|-----------------|-------|--------|-------|-----|
| لا أقربك              | لاقربك            | لاقربتك         | ٩     | ۲٠۸    | \     | ۱۹  |
| طغيوت                 | طغوث              | طاغوت           | ١.    | 771    | ١     | ۲.  |
| ولمصالح أخر محركها    | وللمصالح أخر      | وللمصالح أجرى   | 17    | 777    | \     | ۲,۱ |
|                       | محركها            | محركها          | _     | _      | -     | -   |
| سانيته                | سانية             | سانيت           | ۱۸    | 777    | \     | 77  |
| حسن مردود             | حمر مردود         | خير مردود       | ٣     | 777    | \     | 77  |
| أنفسنا بما لا         | أنفسنا بهما       | أنفسنا به       | ٧     | 77.    | \     | 45  |
| لم يتعمد              | لم يتعرر          | لم يتصرر        | ٣     | 771    | \     | ۲٥  |
| والوليد               | والوكيد           | والركيل         | ۱۸    | 737    | \     | 47  |
| صاحبه                 | صاحبتهما          | صاحبهما         | ۲     | 722    | \     | 77  |
| استثنيناه             | استثناه           | استثنياه        | ١٢    | 788    | \     | ۲۸  |
| أقتار                 | أقطاب             | أقطار           | ٩     | 457    | \     | 79  |
| الدابنا               | اتبا              | أيضاً           | ٣     | 700    | ١ ،   | ٣.  |
| لقيمة                 | لغنمة             | نعمة            | ١٤    | ٨٥٢    | ١     | 71  |
| وأي                   | رأى               | وإني            | 11    | 777    | \     | 77  |
| الأين والظما          | الأرض كالظما      | الأين والوجى    | 11,   | 777    | \     | 77  |
| ذلك                   | كذلك ( وكأن الكاف | 出站              | \ \ \ | 777    | \     | ٣٤  |
| _                     | شطب عليها)        | -               | -     | -      | -     | _   |
| إحاطة                 | لاحاطة            | كإحاطة          | ٧     | 777    | ١     | ٣٥  |
| ذوات                  | ذوي               | ذوق ا           | ١.    | ۲۸.    | \     | 77  |
| لله درهم قارساً       | فارستًا           | لله دره فارسنًا | ١.    | 7.6.   | \     | ٣٧  |

| الصواب كما في المراجع | ما جاء في المخطوط | ما أثبته المحقق  | السطر | الصفحة | الجزء    | ۴  |
|-----------------------|-------------------|------------------|-------|--------|----------|----|
| مع ماعلم              | معما علم          | مما علم          | ١٨    | 498    | 1        | ٣٨ |
| يماً هو بدل           | بما هو تدل        | بما هویدل        | 11    | 497    | ١        | 79 |
| والنقاب               | والنفاق           | والناقب          | ٤     | ٣٠٨    | ١        | ٤. |
| إذا حطته وكنفته       | إذا أحطته وكيفته  | إذا أحطته وكفيته | ٦     | ۳۰۸-   | ١        | ٤٦ |
| التي هي همزة          | هي همزة           | وهي همزة         | ٤     | 711    | ١        | ٤٢ |
| وقد قرئت هذه          | وقد تريت هذه      | وقد ترتب هذه     | ٨     | 717    | ١        | ٤٣ |
|                       | الحرف             | الحروف           | -     | -      | -        | _  |
| وبحيرى                | والبحير           | والبحيرا         | ١     | 718    | ١        | ٤٤ |
| لم يظهر               | إن يظهر           | لايظهر           | 11    | 718    | 1        | ٤٥ |
| النيىء                | التي              | الذي             | ١٦    | ۳۱۰    | ١        | ٤٦ |
| ويقرب                 | ويقواب            | ويقود            | ١٢    | 717    | ١        | ٤٧ |
| تصح                   | يمنح              | أصبح             | ٩     | 377    | ١        | ٤٨ |
| وعته أفهم             | وعناقهم           | وعنه يفهم        | ۲     | 777    | ١        | ٤٩ |
| تحسبه                 | يحبسه             | يحسبه            | ١٦    | 777    | ١        | ٥٠ |
| ماتحا فوق             | مايحاً فوق        | مايخافون         | ٩     | 77.    | <b>\</b> | ۱۵ |
| ونى غرفه              | ونى غرمه          | وفي غرفه         | ٩     | 77.    | \        | ۲٥ |
| قياس الخلف            | القياس الخلفي     | القياس الخفي     | ٧     | 777    | ١        | ٥٣ |
| الغراء                | العزاء            | الضراء           | ٩     | 737    | \        | ٥٤ |
| لتمام                 | لترام             | لا لتزام         | \     | 727    | \        | ٥٥ |
| نصف                   | النصاب            | انتصاف           | 11    | ٣٥٣    | \        | ٥٦ |
| تستدره                | وتستدن            | وتستدر           | ٣     | ۳٦١    | \        | ۷ه |

| الصواب كما في المراجع | ما جاء في المخطوط | ما أثبته المحقق  | السطر     | الصفحة | الجزء    | ٩          |
|-----------------------|-------------------|------------------|-----------|--------|----------|------------|
| بالفتح ، ووجه         | بالفتح هاوجه      | بالفتح ، وجه     | 17        | 477    | ١        | ۸٥         |
| بطالة                 | لطالة             | إبطال            | ٧         | : ۳٦٧  | 1 -      | ٥٩         |
| اثني عشر رجلاً        | عشر رجال          | اثنا عشر رجلاً   | ١١        | ٣٦٧    | ١        | ٦.         |
| لا على التحقيق        | ذو على التحقيق    | وعلى التحقيق     | ۱۷        | ٣٧١    | ١        | 71         |
| وما قبل               | وما قتل           | وماقيل           | ٩         | ۳۸۸    | ١        | ٦٢         |
| الأشهر                | الأسهر            | أشهر             | ٤         | 791    | ١        | 75         |
| فإلى                  | قال               | فإن              | ٥         | 441    | ١        | ٦٤         |
| فمن أرم               | في أرم            | وإن أرم          | ٨         | 498    | ١        | ٦٥         |
| لا تحيض               | ولاتحيض           | ولا يختص         | ١٤        | 790    | ١        | 77         |
| أي : اللوح            | الى اللوح         | في اللوح         | ٦         | 797    | ١        | ٦٧         |
| الأمان                | الايمان           | العيان           | ٣         | ٤٠٢    | ١        | ۸۲         |
| أول إلى               | ارد إلى           | يرد إلى          | ٨         | ٤٠٥    | ١        | ٦٩         |
| كاملاً                | كامل              | كاملة            | 17        | ٤٠٥    | ١        | ٧٠         |
| التمام                | التمار            | النماء           | . 17      | ٤٠٥    | ١        | ٧١         |
| هيوورة                | هيزورة            | هيرورة           | ٦         | ٤١٠    | <b>\</b> | ٧٢         |
| فكان استغفاره         | كان استغفاره      | وكان استغفاره    | ١٢        | ٤١٢    | . 1      | ٧٣         |
| بغوا الدين وأهله      | بغوا الذين وأهله  | بغوا الذنب وأهله | ۱۲،۱۵     | ٤١٧    | ١        | ٧٤         |
| الغوائل               | العوائل           | العوائد          | -         | _      | -        | _          |
| جمع ضمير الفلك        | ضمير جميع الفلك   | ضميرجمع الفلك    | ٣         | ٤١٩    | ١        | ٧°         |
| والعذافر              | والغذافر          | والغذامر         | ١.        | ٤١٩    | ١        | ٧٦         |
| بعقوته                | بعقوبه            | بمحقله           | <b>11</b> | 573    | <b>\</b> | <b>v</b> v |

| الصواب كما في المراجع | ما جاء في المخطوط | ما أثبته المحقق   | السطر | الصفحة | الجزء | ٩    |
|-----------------------|-------------------|-------------------|-------|--------|-------|------|
| إنه فار               | إنه نار           | إنه النار         | ١٢    | 578    | ١     | ٧٨   |
| يبقون                 | ينقون             | يتقون             | ٧     | ٤٤٦    | ١     | ٧٩   |
| بظلم                  | تظلم              | ظلماً             | ١٥    | ٤٤٦    | ١     | ۸۰   |
| لا أن الحب جمعهما     | لأن الحب ماجمعهما | لأن الحب ماجمعهما | ٩     | ٤٥٦    | 1     | ۸۱   |
| لمن                   | يوما              | النوم             | ٨     | ٤٥٩    | ١     | ۸۲   |
| عنه                   | عن                | عنها              | ١٦    | ٤٥٩    | 1.    | ۸۳   |
| أخرى قريبًا           | أخرى قرينًا       | أخرى جرياً        | ١٥    | ٤٦١    | ١     | ٨٤   |
| مع ما                 | معما              | مما               | 17    | ٤٦٢    | ١     | ۸٥   |
| فهلا                  | فهذا              | فلهذا             | ۲٠    | ٤٦٢    | ١     | . ۲۸ |
| من ذكرها              | من ذکر            | من ذكره           | ۲     | ٤٦٤    | ١     | ۸۷   |
| حباب                  | حياب              | جناب              | ۱۷    | ٤٧٢    | ١     | м    |
| لم تسقه               | لم يسبقه          | لم تطعه           | ١.    | ٤٧٤    | ١     | ۸۹   |
| عنك                   | عندك              | عليك              | ٩     | ٤٧٧    | ١     | ٩.   |
| إلا أصل               | إلا منل           | الأصل             | ٤     | ٤٧٩    | ١     | ٩١   |
| نوافرا                | تواقرا            | قواقرا            | ۱٥    | ٤٨١    | ١     | 97   |
| وفود ٠                | وقود              | أفؤود             | ۱٥    | ٤٨٥    | ١     | 94   |
| احتفال٠               | اختفال            | احتقار            | ٦     | ٤٩٥    | ١     | ٩٤   |
| أولى٠                 | أوبى              | أوفى              | 0     | ٤٩٨    | ١     | ٩0   |
| وصميمها ٠             | وحميمها           | وضميمها           | ٤     | ۱۱ه    | ١     | 47   |
| لليد ٠                | اليد              | التداول           | ٤     | ٥١٣    | ١     | ٩٧   |
| تحاذيهم٠              | تجادبهم           | تجاذبهم           | ٥     | ۲٥     | ۲     | ٩٨   |

| الصواب كما في المراجع | ما جاء في المخطوط   | ما أثبته المحقق   | السطر | الصفحة   | الجزء        | ۴   |
|-----------------------|---------------------|-------------------|-------|----------|--------------|-----|
| فنومهم.               | أو نومهم            | ونومهم            | ١٤    | ۲٥       | ۲            | 99  |
| الف أنا •             | الف في أنا          | الألف في أنا      | ١     | **       | ۲            | ١   |
| لتقدم٠                | لتقدر               | لتقدير            | ٥     | ٣٥       | ۲            | 1.1 |
| البدن٠                | غير واضحة تماما     | اليدين            | ٨     | ٣٨       | ۲            | 1.7 |
| ويتزاور ٠             | وينزاور             | ويزاور            | ٣     | ٤٢       | ۲            | 1.4 |
| وما حلٌ به٠           | وماخدٌ به           | ويأخذ به          | ۱۹    | ٥٩       | ۲            | ۱۰٤ |
| مست٠                  | نست                 | أنست              | ١٢    | ٦٣       | ۲            | ۱۰۵ |
| سفاينه٠٠              | سفايته              | قراقره            | ٩     | ٧٤       | ۲            | 1.7 |
| معقولة ٠              | بعقوله              | بعقولها           | ۲     | <b>^</b> | ۲            | 1.4 |
| عليه السلام وصل       | عليه السلام         | عليه السلام قرأ   | ۲     | 97       | ۲            | ۱۰۸ |
| « ومناة               | « ومناة ٠٠٠         | « ومناة »         | -     | -        | -            | -   |
| التربية٠              | الترفية             | الترقية           | ١٦    | .4٧      | ۲            | 1.9 |
| منترا٠                | مبترا               | مثبرا             | ۱۷    | ٩٨       | ۲            | 11. |
| إن أنبت٠              | إذ أنبت             | إذا أنبت          | ۱٥    | 99       | ۲            | 111 |
| لا يحرق٠              | لا تحرق             | لاتخرق            | 14    | ۱۱٤      | ۲            | 117 |
| والحبل                | والحيل              | والحمل            | ۲     | 117      | ۲            | 117 |
| ﴿ فسلموا على          | ﴿ فسلموا على        | ﴿ فإذادخلتم ﴾     | 1٧-10 | 117      | ۲            | ۱۱٤ |
| أنفسكم ﴾ أي :[ إذا    | أنفسكم ﴾ أي         | أي بيوتًا فارغة ٠ | _     | -        | -            | _   |
| دخلتم ] بيوتًا فارغة  | بيوتًا فارغة فقولوا | ﴿ فسلموا على      | -     | -        | -            | _   |
| ، فقولواالسلام علينا  | : السلام علينا      | أنفسكم﴾ فقولوا    | -     | _        | _            | _   |
|                       |                     | السلام علينا      | _     | -        | <del>-</del> | _   |

| الصواب كما في المراجع       | ما جاء في المخطوط  | ما أثبته المحقق | السطر    | الصفحة   | الجزء        | ۴   |
|-----------------------------|--------------------|-----------------|----------|----------|--------------|-----|
| ناقضوا ٠                    | فاقضوا             | فأقصوا          | 14       | 119      | ۲            | 110 |
| (<br>ليا [ ويلتي ] ليتني لم | ﴿ يا ليتني لم أتخذ | ﴿ ليتني لم أتخذ | ٧        | ۱۲۳      | ۲            | 117 |
| أتخذ٠٠                      | <b>€</b>           | ••              | -        | -        |              | -   |
| أعطانه ٠                    | أفطائه             | أوطانه          | 14       | 144      | ۲            | 117 |
| في إضمار٠                   | وفي إضمار          | وفيه إضمار      | ١٤       | 18.      | ۲            | 114 |
| [قال عليه السلام]           | بحسان              | وقال لحسان      | ٩.       | 177      | ۲            | 119 |
| لحسان٠                      |                    | -               | -        | _        | -            | _   |
| إنه[يعود] إلى النور •       | إنه إلى من النور   | إنه من النور    | ٥        | 177      | ۲            | 17. |
| واداركته                    | وادراكته           | واداراكته       | 17       | 187      | ۲            | 171 |
| ردفت•                       | ردنت               | دنت             | ١٢       | 128      | ۲            | 177 |
| قيل فيه٠                    | قيل: منه           | قىل عنە         | ٨        | ۱۰۷      | ۲            | 175 |
| جرح٠                        | يخرج               | يجرح            | ۱٥       | ۱۸۲      | ۲            | 178 |
| فلا تقاتلوا ٠               | فلاتقابلوكم        | فلا تقاتلوهم    | ٣        | ۱۸٤      | ۲            | 170 |
| فانهد ٠                     | فانهذ              | فانبذ           | ١٥       | ۱۸٤      | ۲            | 177 |
| ﴿ وقرن ﴾                    | _                  | ﴿ وقـرن في      | ٣        | ۱۸٦      | ۲            | 140 |
| _                           | -                  | بيوتكن 🦩        | - '      | _        | <del>_</del> | _   |
| إن أحدنا لكاذب٠             | إذ أخدنا لكاذب     | إذا أحدنا لكاذب | ٥        | 199      | ۲            | ۱۲۸ |
| سننهم أي:[ ما] استن٠        | سننهم أي استن      | سننهم التي استن | ١٢       | ۲۱.      | ۲            | ١٢٩ |
| إن لم ٠                     | إذ لم              | إذا لم          | ۱۲       | 777      | ۲            | 18. |
| لم يهنئوا ٠                 | _                  | لم ينهئ         | ٦        | 779      | ۲            | 181 |
| للثلاثة٠                    | لثارثة             | لشكله           | ١٤       | 701      | ۲            | ١٣٢ |
|                             |                    |                 | <u> </u> | <u> </u> |              | را  |

| الصواب كما في المراجع | ما جاء في المخطوط | ما أثبته المحقق | السطر | الصفحة | الجزء | ۴   |
|-----------------------|-------------------|-----------------|-------|--------|-------|-----|
| فيه مالا يفهم٠        | فيهما لا يفهم     | فيما لا يفهم    | ١٥    | ۸۶۲    | ۲     | 144 |
| فوضىي.                | فرضى              | مرضي            | ۱۷    | 777    | ۲     | ١٣٤ |
| عناء ٠                | <b>دلبد</b>       | أعباء           | ۱۳    | 7,77   | ۲     | ۱۳٥ |
| اليهود ٠              | واليهود           | وهم اليهود      | ١.    | 3.77   | ۲     | 177 |
| قلما ٠                | فلما              | فلم             | ١.    | 7/0    | ۲     | 187 |
| أخبر عن ٠             | عن                | عبر ع <i>ن</i>  | ٧     | 797    | ۲     | ۱۳۸ |
| وطؤكم٠                | [بياض]            | كانوا           | ٧     | ۳.۷    | ۲     | 189 |
| شيئان٠                | شأن               | جاء             | ٣     | 717    | ۲     | 12. |
| القرف                 | الفرق             | القذف           | ٣     | ٣١٥    | ۲     | ١٤١ |
| في موضع الظن          | في موضع كالعلم    | في موضع العلم   | ١٠-٩  | ٣١٥    | ۲     | 127 |
| كالعلم •              |                   | كالعلم          | -     | _      | _     | -   |
| العزف                 | الغزق             | الورق           | ١     | 444    | ۲     | 188 |
| ىنازع <i>ن</i> ٠      | غير وأضحة         | ينازعني         | ۱۳    | 777    | ۲     | 188 |
| مطلوبًا ٠             | مظلومًا           | مشروبًا         | ٩     | 777    | ۲     | ۱٤٥ |
| حائرون.               | جايزون            | خامدون          | ٥     | ٣٥٠    | ۲     | ١٤٦ |
| كيفما دارت٠           | ليف مانوات        | ما دارت         | ٩     | 809    | ۲     | 187 |
| ميزان٠                | <u>-</u>          | الميزان         | ٦     | ٣٦.    | ۲     | ۱٤۸ |
| <b>ا</b> لك •         | لمعك              | معك             | ١٤    | 777    | ۲     | 189 |
| مرتويتا <i>ن</i> ٠    | من يوتيان         | مرويتان         | ۱۷    | ۸۲۳    | ۲     | ١٥٠ |
| وكل ذلك لمنافع •      | ما كل ذلك المنافع | ماكل ذلك إلا    | ۱۷    | ۳۷۷    | ۲     | ۱۰۱ |
| -                     | _                 | لمنافع          | _     | -      | -     | -   |

| الصواب كما في المراجع | ما جاء في المخطوط | ما أثبته المحقق | السطر | الصفحة | الجزء | ۴    |
|-----------------------|-------------------|-----------------|-------|--------|-------|------|
| هي عظيم٠              | عظيم              | أي عظيم         | ١٤    | ۳۷۸    | ۲     | ١٥٢  |
| على٠                  | عنى               | أعني            | ١     | ٣٨٠    | ۲     | 1.08 |
| الحربي.               | الجري             | الحرب           | ٧     | ۳۸۰    | ۲     | ١٥٤  |
| لأن الدنيا أفتن       | لأن أفتن          | لأنه أفتن       | ١٨    | 37.7   | ۲     | ١٥٥  |
| رذيًا ٠               | زذيًا             | رزيًا           | ٣     | ٣٩.    | ۲     | ۲۰۲  |
| هِو م <i>ڻ•</i>       | لي من             | هي من           | ٤     | 387    | ۲     | ۱۵۷  |
| أمس٠                  | أمير              | الأمس           | ٥     | 441    | ۲     | ۸٥٨  |
| صلابته.               | ضلالته            | ضخامته          | ١Ė    | 797    | ۲     | ١٥٩  |
| تأسوا به٠             | ما سواپه          | ماسىؤاله        | ٨     | 799    | ۲     | ١٦.  |
| لم.                   | ثم                | ولم             | ۱۳    | ٤٠٠    | ۲     | 171  |
| تمر٠                  | ممر               | يمر             | ١٨    | ٤١٢    | ۲     | 177  |
| متصافيتين.            | متصانيتين         | متصاينتين       | ٥     | ٤١٥    | ۲     | ۱٦٣  |
| أو ذا ٠               | أودا              | وذا،            | ٥     | ٤٢٠    | ۲     | ١٦٤  |
| ألأن كان٠             | ألا كان           | أن كان          | ١٢    | 273    | ۲     | ۱٦٥  |
| القفرء                | الفقر             | بالقفر          | ٨     | ٤٢٦    | ۲     | ١٦٦  |
| للمحبات٠              | للمجات            | البهجات         | ٦     | ٤٣١    | ۲     | ۱٦٧  |
| و                     | ۴                 | في              | ٦     | ٤٣٢    | ۲     | ۱٦٨  |
| لبعده٠                | ليعذهما           | ليبعدهما        | ٩     | ٤٤١    | ۲     | 179  |
| التحري٠               | لتحري             | تحري            | ٦     | દદદ    | ۲     | ۱۷۰  |
| للفرزدق٠٠             | لفرزدق            | الفرزدق         | ١     | ۲۵۳    | ۲     | 171  |
| وإن قل٠               | وتوكل             | وتوليه          | ٧     | ٤٦٦    | ۲     | 174  |

| الصواب كما في المراجع | ما جاء في المخطوط | ما أثبته المحقق | السطر | الصفحة | الجزء | . 4 |
|-----------------------|-------------------|-----------------|-------|--------|-------|-----|
| اذاذة٠                | إزادة             | إرادة           | ٤     | ٤٦٩    | ۲     | ۱۷۳ |
| محيت٠                 | بياض              | ذهب ضوؤها       | ۲     | ٤٧٣    | ۲     | 178 |
| سورة النبأ٠           | بياض              | سورة عم         | \     | ٤٧٧    | ۲     | ۱۷۵ |
| في كنايسها ٠          | ( كلمة غير        | عند كنايسها     | ٩     | ٤٩١    | ۲     | 177 |
| <u>-</u> ·            | واضحة) كنايسها    | -               | _     | -      | . –   | _   |
| شكاً في .             | سكا في            | بياض            | ٦     | ٤٩١    | ۲     | 100 |
|                       |                   |                 |       |        |       |     |
|                       |                   |                 |       |        |       |     |
| ·                     |                   |                 |       |        |       |     |
|                       |                   | ·               | :     |        |       |     |
|                       |                   |                 |       |        | i.    |     |
|                       |                   |                 |       |        |       |     |

## الأبيات الشعرية التي أفدت من كتابه في تخريجها

| إذا أوح الصبح أشبجا دليلها    | ودوية لايه تستدي لمنارها            | - <b>\</b>   |
|-------------------------------|-------------------------------------|--------------|
| له الليل لم يشكل عليه سبيلها  | تراه مسرمي بالضسحي فسإذا دجي        |              |
| نما لم يزدها البقل إلا تكرما  | إذا البقل في أصلاب شول بن مسهر      | ۲ –          |
| دحا برماح الشول حتى تحطما     | إذا أخذت شول البخيل رماحها          |              |
| ودارك ثالثـــــة تـهــــــدم  | بقریك داران مهدومتان                | , <b>– ۳</b> |
| تىسم فكيف لمن يظلم            | فليت السلامة للمنصفين               |              |
| ينادي بالفصيح من الخطاب       | خلقت من التراب فصيرت شخصًا          | <b>– '</b> £ |
| كانك مابرحت من التراب         | وعدت إلى التراب فعسرت فيه           |              |
| وجدت ألوى محكًا أبيًا         | إذا الخصوم اجتمعت جثيًا             | o            |
| وظل يرمى بالحصى مبويه         | ظلوا يحجون وظلنا نحجبه              | - ٦ ·        |
| عزرفيع ومعشر صدق              | إني لأنمى إذا انتـــمــيت إلى       | - V          |
| تكمل عند الهياج بالزرق        | بيض جــعـاد كــأن أعــينهم          |              |
| جنوب المطايا والجباه السوأجد  | حلفت يمينًا بالذي وجــــبت له       | - <b>A</b>   |
| عرانا ومقرور أتانا به الفقر   | وإني لظلام لأشصصعث بائس             | - ٩          |
| بعيد محل الدار ليس له وقس     | وجسار قسريب الدار أو ذي جنابة       |              |
| وعلى الفناء تديره الأيام      | كل يدور على البقاء بجهده            | -1.          |
| ويحدوك حاد يريد بك الهـزءا    | يميــتك مـايـحـيــيك في كل ســاعــة | -11          |
| ي قريش ولات حين لجاء          | يانبي الهددى إليك لجصاح             | _ 17         |
| ض وعساداهم إله السسمساء       | حين ضاقت عليهم سعة الأر             |              |
| فدونك قد فسيرت إن كنت تعقل    | أيا سمائلي إعمراب مميت وميت         | -17          |
| ولا ميت إلا من إلى القبر ينقل | فمن كان ذا روح فدلك ميت             |              |

# الأبيات التي فاته التوصل اليها

| ونى غرفه والداو ناء قليبها     | ١ - كأني أنادي ماتحًا فوق رحلها                      |
|--------------------------------|------------------------------------------------------|
| بأول رائيك فليس بعاقل          | ٢ - واولا الهوى أبصرت رائي ومن يثق                   |
| ولكنما أهدى إلى غير قابل       | وذو النصح أهدى فيكم نصيحة                            |
|                                | ۳ – مبارك إذا رأى فقد رزق                            |
| وأطعم من جـوع وآمن من خـوف     | <ul> <li>٤ – أما والذي أبكى وأضحك عبده</li> </ul>    |
| وماجعل الرحمن قلبين في جوف     | لما كان لي قلب سوى ماسلبته                           |
| وذللت قــســرًا كل من يتــملك  | ه - تجاوزت أوج الشمس عزاً ورفعة                      |
| تأي فأوج الشمس لايت حرك        | فما حركات متعبات تديمها                              |
| أين صار الروح مذبان الجسد      | ٦ - ليت شــعــري ولليت نبــوة                        |
| ضـــرب الدهر سناه فـــخــمـــد | بينما المرء شلهاب ثاقب                               |
| وأترك دارمً وبين رياح          | ٧ - وأعسبد أن أسبهم بقومي                            |
| وأجدر أن أعاقب بالنجاح         | أولئك إن سببت كفاء قسومي                             |
| فعاد إلى الطرف وهو حسيس        | ٨ - تطاولت كيما أبصر الروح خاسئًا                    |
| أعسار جناحي طائر فسأطيس        | وددت من الشـــوق المبـــرح أنني                      |
| يقودون الجياد على وجاها        | ٩ - هم ردوا النقائد يوم حسسي                         |
| قديمًا تلتظي بمن اصطلاها       | وبيــضـــة طيء نضــــوًا وكـــانت                    |
|                                | كما فاته معرفة نسبة الأبيات التالية:                 |
| بمقدده أو منظر هو ناظره        | <ul> <li>١ - كأن على ذي العقل عينًا بصيرة</li> </ul> |
| من الخوف لايخفى عليهم سرائره   | يصاذر صتى يصسب الناس كلهم                            |
| كوقع السيف ذي الأثر الفرند     | ٢ - فـــاني إن أقع بك لا أهلل                        |
| وهل للدر يحلب من مــــرد       | فـــــاولى شم أولى شم أولى                           |



| الصفحة | الموضوع                                             |
|--------|-----------------------------------------------------|
| 0      | اهــــــــــــــــــــــــــــــــــــ              |
| ٧      | شكر وتقدير                                          |
| ٩      | المقدمية                                            |
| ١٧     | تنبيـــــه                                          |
|        | الفصل الأول                                         |
|        | عصر المؤلف                                          |
| 79     | ـ تمهید                                             |
| 72     | المبحث الأول : الناحية السياسية                     |
| ٤٩     | المبحث الثاني: الناحية الإجتماعية                   |
| 00     | المبحث الثالث : الناحية الدينية                     |
| ٥٨     | المبحث الرابع : الناحية العلمية والثقافية           |
| ٧.     | المبحث الخامس: أثر هذه الأحوال عامة على حياة المؤلف |
|        | الفصل الثاني                                        |
|        | حياة المؤلف                                         |
| ۸۳     | المبحث الأول : حياته الاجتماعية :                   |
| ٨٣     | ۱ ـ اسمه ونسبه                                      |

| الصفحة | الموضــوع                     |
|--------|-------------------------------|
| ٨٤     | ۲ _ کنیته                     |
| ٨٤     | ٣ _ لقبه                      |
| ٨٥     | ٤ ــ موطنه                    |
| ٨٥     | ه ـ مولده                     |
| ٨٥     | ٦ ـ أسرته                     |
| ۸٧     | ۷ _ مناصبه                    |
| ٨٩     | ۸ _ عقیدته ومذهبه             |
| ٨٩     | ۹ _ وفاته                     |
|        | المبحث الثاني: حياته العلمية: |
| ٩.     | ١ _ نشأته العلمية             |
| ٩.     | ۲ ـ رحلاته                    |
| ٩٣     | ٣ _ مكانته العلمية            |
| 9 £    | ٤ ـ شيوخه                     |
| 9.7    | ٥ _ آثاره العلمية             |
|        | الفصل الثالث                  |
|        | علم المشكل والمتشابه          |
| 111    | المبحث الأول: المشكل          |
| 111    | ١ _ تعريفه في اللغة           |
| 117    | ٢ _ تعريفه في الاصطلاح        |

| الصفحة | الموضــوع                                   |
|--------|---------------------------------------------|
| 117    | أولاً: تعريفه في اصطلاح علماء علوم القرآن   |
| 117    | منشأ الإشكال وأمثلته                        |
| 1.4.1  | ثانيًا: تعريفه في اصطلاح علماء الحديث       |
| 171    | منشأ الإشكال وأمثلته                        |
| 170    | ثالثًا: تعريفه عند الأصوليين                |
| 170    | منشأ الإشكال وأمثلته                        |
| 179    | حكم المشكل عند الحنفية                      |
| ١٣٠    | المبحث الثاني: المتشابه                     |
| 17.    | ١ _ تعريفه في اللغة                         |
| 14.    | ٢ _ تعريفه في الاصطلاح                      |
| 1771   | أولاً: تعريف المتشابه عند علماء علوم القرآن |
| 188    | منشأ التشابه وأمثلته                        |
| 177    | حکمه                                        |
| ۱۳۸۰   | ثانيًا: تعريفه عند علماء الحديث             |
| ١٣٨    | منشأ التشابه وأمثلته                        |
| 17%    | حکمه                                        |

| الصفحة | الموضــوع                                         |
|--------|---------------------------------------------------|
| 189    | ثالثًا: تعريفه عند الأصوليين                      |
|        | أ_ عند الحنفية:                                   |
| 179    | تعريفه                                            |
| 189    | منشأ التشابه وأمثلته                              |
| 179    | حکمه                                              |
|        | ب _ عند الشافعية :                                |
| 1 2 .  | تعريفه                                            |
| 1 2 •  | منشأ التشابه وأمثلته                              |
|        | ج _ عند الحنابلة :                                |
| 1 2 7  | تعريفه                                            |
| 127    | منشأ التشابه وأمثلته                              |
| 120    | حکمه                                              |
| ١٤٨    | ٣ _ مدى انطباق تلك التعريفات على الكتب المؤلفة في |
|        | المشكل                                            |
|        | المبحث الثالث:                                    |
| 101    | ١ _ أسباب وقوع الإشكال والاشتباه                  |

| الصفحة | الموضوع                                              |
|--------|------------------------------------------------------|
| ١٦٣    | ٢ _ قانون العمل عند تعارض الآيات ومسلك الترجيح       |
|        | بينهما                                               |
| ١٦٤    | ٣ _ أهمية معرفة المشكل والمتشابه والحكمة من وجودهما  |
| ١٧٠    | ٤ _ أشهر من تكلم فيهما                               |
| 177    | ٥ _ الكتب التي ألفت في المشكل والمتشابه              |
|        | الفصل الرابع                                         |
|        | دراسة الكتاب وعملي في التحقيق                        |
| 114    | المبحث الأول : دراسة الكتاب                          |
| 189    | ١ ـ الباعث على تأليفه                                |
| ١٨٩    | ٢ _ منهج المؤلف في الكتاب                            |
| 707    | ۳ _ مصادره                                           |
| 777    | ٤ _ قيمته العلمية                                    |
| 777    | ٥ _ المآخذ عليه                                      |
| 7.47   | ٦ _ مقارنة بينه وبين بعض الكتب المطبوعة السابقة عليه |
|        | المبحث الثاني: عملي في التحقيق                       |
| ٣٠١    | ١ _ عنوان الكتاب والتحقيق فيه                        |

| الصفحة | الموضوع                                         |
|--------|-------------------------------------------------|
| ٣٠٤    | ٢ ـ توثيق نسبته إلى المؤلف                      |
| ۳.0    | ٣ _ وصف النسخ الخطية                            |
| ٣٠٨    | ٤ _ منهج التحقيق                                |
| ٣١٩    | جداول الاستدراكات على محقق الكتاب :             |
| ٣٢.    | ١ _ جدول التصحيفات                              |
| 700    | ۲ _ جدول الزيادات                               |
| ٤١٤    | ٣ _ جدول الأسقاط                                |
| ٤٢٨    | ٤ _ جدول الأخطاء التي ترك تصويبها               |
| 2 2 7  | ٥ _ جدول التصويبات التي لم ينبه عليها           |
| ٤٩٣    | ٦ _ جدول الأخطاء التي ادعى وجودها               |
| १९७    | ٧ ـ جدول الزيادات التي اقتضاها النص ولم يأت بها |
| 0.0    | ٨ _ جدول الملاحظات على التعليقات والحواشي       |
| ٥١٤    | ٩ _ جدول الأخطاء التي عملها وجانب فيها الصواب   |
| 071    | فهرس الموضوعات                                  |
|        |                                                 |
|        |                                                 |

انتهت الدراسة ويليها الجزء الأول من التحقيق وييدأ بسورة الفاتحة

سلسلة إرب كل بعلمية لموصى بطبعها " ٧٧ "



المملكة العكربيّة السّعوديّة وزارة القيّبيم العكاني جكامعكة أم العتكري معهد البحوث العلميّة وإحياء التراث الأسلامي مكة المكرمة

# 

## تأليف

العلامة محمود بن أبي الحسن بن الحسين النيسابوري الغزنوي العلامة محمود بن أبي الحق » المتوفى بعد ٥٥٣ هـ

دراسة وتحقيق سعيد بابقي سعيد بابقي ﴿ الجزء الأول من التحقيق ﴾

١٤١٨هـ - ١٩٩٧م

```
ح کا جامعة أم القری ، ۱٤۱۷ هـ .
```

فهرنمة مكتبة الملك فهد الوطنية أثناء النشر .

النيسابوري ، محمود بن أبي الحسن بن الحسين

مقدمة تحقيق كتاب باهر البرهان في مشكلات القرآن / تحقيق سعاد بنت صالح بن سعيد بابقي \_ مكة المكرمة .

۲۲٪ ص ؛ ۱۷٪ ×۲۲ سم

ردمك : ۹ ـ ۲۱۵ ـ ۹۹۳۰ ـ ۹۹۳۰ (مجموعة)

٥-٧١٧-٣٠-١٢٩٩ (٦٢)

١ \_ القرآن \_ المحكم والمتشابه أ ـ بابقي ، سعاد بنت صالح بن سعيد ( محقق )

ب ـ العنوان

ديوي ٢٢٦,٦٣ ديوي

رقم الايداع: ٢٨٨٣ / ١٧ ردمك: ٩ - ٢١٥ - ٣٠ - ٩٩٦٠ (مجموعة)

٥-٧١٧-٣٠-١٩٩٠ (ج٢)

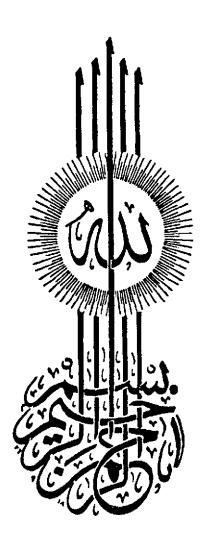

أصل هذا العمل رسالة ماجستير بعنوان (تحقيق كتاب باهر البرهان في معاني مشكلات القرآن ) من جامعة أم القرى بمكة المكرمة كلية الدعوة وأصول الدين. قسم: الكتاب والسنة.

أوصت لجنة المناقشة بطبعها .. وبالله التوفيق



## تنبيه على بعض الاصطلاحات في التعليقات على الرسالة

الإتحاف = إتحاف فضلاء البشر في القراءات الأربعة عشر.

الإيجاز = إيجاز البيان في معاني القرآن المؤلف .

البغية = بغية الوعاة للسيوطي .

تأويل المشكل = تأويل مشكل القرآن لابن قتيبة .

تاريخ الطبري = تاريخ الأمم والملوك .

تفسير الطبري إلى نهاية سورة إبراهيم = تحقيق محمود شاكر ٠

تفسير الطبري من سورة الحجر إلى نهاية القرآن = طبعة بولاق .

التقريب = تقريب التهذيب لابن حجر ٠

تهذيب الألفاظ = كنز الحفاظ في تهذيب الألفاظ لابن السكيت .

الجمهرة = جمهرة اللغة لابن دريد .

الخالديين = الأشباه والنظائر من أشعار المتقدمين والجاهلية والمخضرمين .

الخزانة = خزانة الأدب البغدادي .

الرازي = تفسير الرازي = التفسير الكبير ومفاتيح الغيب .

السمط = سمط اللآليء للبكري .

الطبري = تفسير الطبري = جامع البيان عن تفسير أي القرأن . .

غريب القرآن السجستاني = تفسير غريب القرآن لأبي بكر محمد السجستاني .

غريب القرآن للقتبي = تفسير غريب القرآن لابن قتيبة .

القرطبي (تفسير القرطبي) = الجامع لأحكام القرآن .

الكامل = الكامل للمبرد .

اللسان = لسان العرب .

الماوردي = تفسير الماوردي= النكت والعيون .

المجاز = مجاز القرأن لأبي عبيدة .

محاضرات الراغب = محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء الراغب الأصفهائي٠

المزهر = المزهر في علوم اللغة وأنواعها للسيوطي .

معاني الأخفش = معاني القرآن للأخفش ،

معانى الزجاج = معانى القرآن الزجاج ،

معانى الفراء = معانى القرآن للفراء ،

معاني النحاس = معانى القرآن للنحاس ،

معجم المرزباني = معجم الشعراء للمرزباني ٠

## كتاب

باهر البرهاق في معاني مشكلات

القرآه

تاليه

محمود بن أبي الحسن بن الحسين النيسابوري

تولاه الله بكفايته وخصه بولايته